فيغربت الحدثث والأئثر الزالات يرز موريتم المتاريخ العزيي

النهائي في في في في المنظمة ا

(330-7-74)

الجحر أالأوّل

تحعشيتى

مجمور محت الطباجي

طاهراحمت بالزاوي

دَاراحياء التراث العربي ودرية المربية المربية

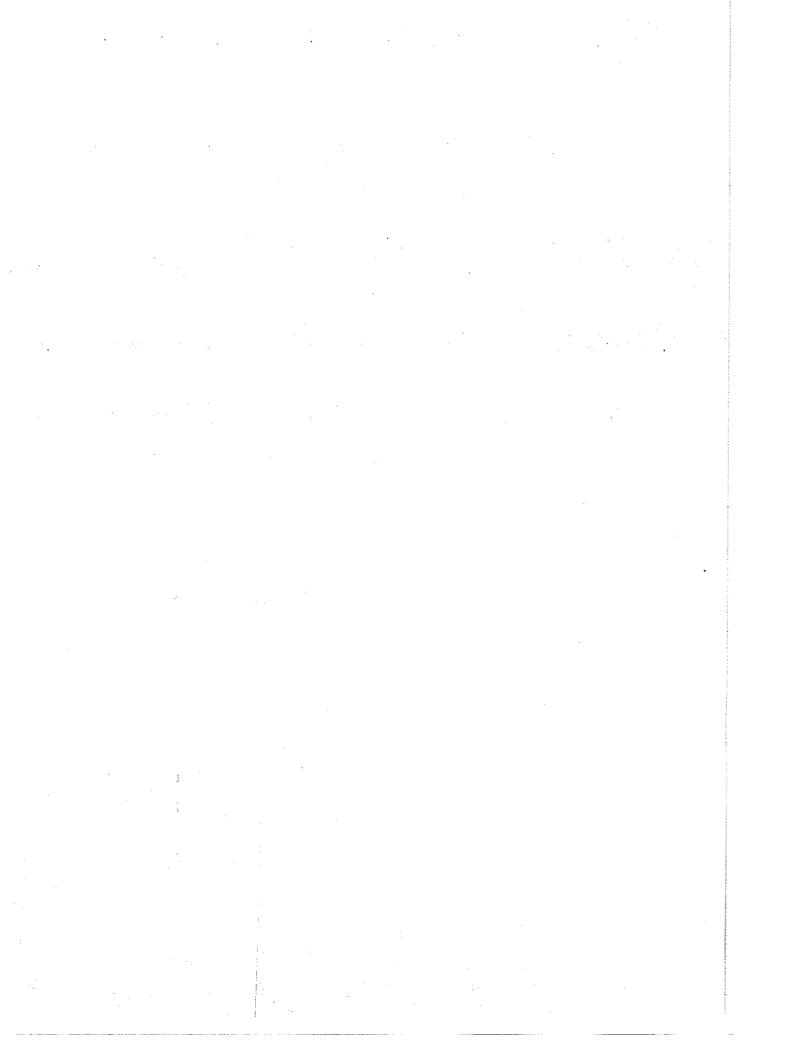

## بنيالتالغالعين

#### مقدمة الحقيق

(1)

الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، محمده سبحانه وتعالى حمداً طاهراً طيباً مباركاً فيه ، ونصلى ونسل على سيدنا محمد أفصح العرب لساناً ، وأبينهم حجة ، وأفومهم عبارة ، وأرشدهم سيلا ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين ، وبعد :

فقد نشط العلماء منذ بدء التدوين إلى التصنيف في غريب الحديث. وشهدت أواخر القرن الثانى الهجرى ومطالع القرن الثالث أولى هـذه المحاولات المباركة. فيقال إن أول من ارتاد الطريق وصنف في غريب الحديث أبو عبيدة مَهْمَر بن المُثنى التيمى ، المتوفى سنة (٢١٠ه) (١) ثم تتابعت الجهولا وأخذت تخطو نحو السكال ، فصنف أبو عدنان السلمى ، عبد الرحن بن عبد الأعلى معاصر أبى عبيدة وأخذت تخطو نحو السكال ، فصنف أبو عدنان السلمى ، عبد الرحن بن عبد الأعلى معاصر أبى عبيدة كتابا في غريب الحديث ، وصفه ابن دَرَسْتُو يه بقوله : « ذكر فيه الأسانيد ، وصفه على أبواب السنن والفقة إلا أنه ليس بالكبير » (٢).

. وفى القرن الثالث ألّف فى غريب الحديث النّضر بن شُمَيل المتوفى سنة ( ٢٠٣ هـ ) . ومحمد بن المستنير ، قُطْرُب ، المتوفى سنة ( ٢٠٦ هـ ) واسم كتابه « غريب الآثار » . وأبو عمرو الشيبانى ، إسحاق بن مِرار ، المتوفى سنة ( ٢١٠ هـ )

<sup>(</sup>۱) انظر ص • وما بعدها من هذا الكتاب ، وتاريخ بغداد للخطيب ٤٠٥/١٢ ، والفهرست لاين النديم ص ٨٧ ، ط ليبزج . ومعجم الأدباء لياقوت ١٩٥/١٩ ط دار المأمون ، وبغية الوعاة للسيوطى ص ٣٩٥ ، وكشف الظنون لحاجى خليفة ص ١٢٠٣ ، ط استانبول ، والمعجم العربى للدكتور حسين نصار ص ٥٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۱۲/۰۰۸ .

وأبو زيد الأنصاري ، سعيد بن أوس بن ثابت ، المتوفى سنة ( ٢١٥ هـ ) .

وعبد الملك بن قُرَيْب ، الأصمى ، المتوفى سنة ( ٢١٦ ﻫ ) .

والحسن بن محبوب السرّاد ، من أصحاب الإمام الرضا المتوفى سنة ( ٢٠٣ هـ ) .

وأبو عُبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ( ٣٢٤ هـ ) ومن كتابه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ٢٠٥١ حديث ) .

وابن الأعرابي ، محمد بن زياد ، المتوفى سنة ( ٣٣١ هـ ) .

وعمرو بن أبى عمرو الشيباني المتوفى سنة ( ٣٣١ ه ) .

وعلى بن المغيرة الأثرم . المتوفى سنة ( ٢٣٢ ه ) .

وأبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكي الإلبيري . المتوفى سنة ( ٢٣٨ هـ ) .

وأ بو جعفر محمد بن حبيب البغدادي النحوي . المتوفى سنة ( ٧٤٥ هـ ) .

وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم (١).

وشَمِر بن خَمْدَوَ يه الهروى ، المتوفى سنة ( ٢٥٥ ﻫ ) .

وثابت بن أبي ثابت ، ورّاق أبي عبيد القاسم بن سلاّم .

وابن قتيبة ، أبو محمد عبدَ الله بن مسلم . المتوفّى سنة ( ٣٧٦ ه ) .

وأبو محمد ، سَلَمَة بن عاصم الـكوفي (٢) .

وأبو إسحاق إبراهيم الحربى . المتوفى سنة ( ٢٨٥ ﻫ ) .

وأبو العباس محمــد بن يزيد ، المبرّد . المتوفى سنة ( ٣٨٥ هـ ) .

ومحمد بن عبد السلام الخشنى . المتوفى سنة ( ٢٨٦ هـ) وصف محمد بن خير (٢) كتابه فقال : « نيف على عشر بن جزءا ، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في أحد عشر جزءا ، وحديث الصحابة في ستة أجزاء ، والتابعين في خسة أجزاء » .

<sup>(</sup>١) انظِر البغية ص ٥٩ حيث يذكر السيوطي أن أباجعفر خرج من بيته ولم يرجع سنة ( ٢٥١ هـ ) .

<sup>(</sup>۲) قال ابن الجزرى: توفى بعد السبعين وماثنتين فيها أحسب ( طبقات القراء ٢/١٦) . وَهَكُرُ صَاحَبُ كَشَفَ الطّنون أنه توفى سنة (٣١٠ هـ) (كشف الظنون ص ١٧٣٠) .

<sup>(</sup>٣) فهرسة مازواه عن شيوخه ص ١٩٥٥ ط بيروت سنة ١٩٦٣ م

وأبو العباس أحمد بن يحيى ، ثملب ، المتوفى سنة ( ٢٩١ هـ) . وابن كيسان ، محمد بن أحمد بن إبراهيم . وكتابه نحو أربعائة ورقة (١) . ومحمد بن عثمان الجمد ، أحد أصحاب ابن كيسان .

ومن رجال القرن الرابع صنف فى غريب الحديث قاسم بن ثابت بن حزم السَّرَقُسُطِى ، المتوفى سنة ( ٣٠٧ هـ ) قال ياقوت : « ذكره الحَمَيْدى (٢٠ وقال : هو مؤلف كتاب غريب الحديث ، رواه عنه أبوه ثابت ، وله فيه زيادات ، وهو كتاب حسن مشهور . وذكره أبو محمد على بن أحمد [ ابن حزم ] وأثنى عليه وقال : ماشآه أبو عبيد إلا بتقدم العصر » (٢٠) .

وقال القفطى: « ألف قاسم بن ثابت كتابا فى شرح الحديث سمّاه كتاب « الدلائل » و بلغ فيه الفاية من الإتقان والتجويد حتى حُسد عليه . وذكر الطاعنون أنه من تأليف غيره من أهل المشرق ، ومات قبل إكاله فأكله أبوه ثابت بن عبد العزيز . وقال أبو على إسماعيل بن القاسم القالى : لم يؤلف بالأندلس كتاب أكل من كتاب ثابت فى شرح الحديث وقد طالعت كتبا ألفت فى الأندلس ، ورأيت كتاب الحشنى فى شرح الحديث ، وطالعته فما رأيته صنع شيئا ، وكذلك كتاب عبد الملك بن حبيب » (3) .

توفی قاسم سنة ( ۳۰۷ هـ ) وتوفی أبوه ثابت سنة ( ۳۱۳ هـ ) . وأبو محمد القاسم بن محمد الأنباری المتوفی سنة ( ۳۰۵ هـ ) . وأبو موسی الحامض ، سلیمان بن محمد بن أحمد . المتوفی سنة ( ۳۰۵ هـ ) . وابن دُرَید ، أبو بکر محمد بن الحسن . المتوفی سنة ( ۳۲۱ هـ ) .

وأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى . المتوفى سنة ( ٣٢٨ هـ ) . وقيل إن مصنفه فى غريب الحديث خسة وأر بمون ألف ورقة (٥) .

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ . وقد ذكر الخطيب أن ابن كيسان توقى سنة ۲۶۹هـ ( تاريخ بفداد ۱/۳۳۰) ومثله ق الباه الرواه ۴/۹۵، وفيه ه قال الزبيدى : وهذا التاريخ لوقاته غلط » وقال ياقوت : الذي ذكره الحقيب لا شك سهو ، فإنى وجدت في تاريخ أبي غالب هم بن الفضل أن ابن كيسان مات في سنة عشرين وثلا عائمة (معجم الأدباء ۱۶/۱۷) . (۲) حذوة المقتبس س ۳۱۲ (۵) معجم الأدباء ۲۳۷/۱۶ وفيه : رواه عنه ابنه تابت. وكدا في الجذوة (۵) إناه الرواه ۱۲/۲۷ (۵) وفيات الأعيان ۲۲/۲۶

وأبو الحسين عمر بن محمد بن القاضي المالكي . المتوفى سنة ( ٣٢٨ هـ ) .

وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ، غلام ثعلب . المتوفى سنة ( ٣٤٥ هـ ) وكتابه على مسند هد بن حنبل .

وابن دَرَسْتُوَيَّهُ ، أبو محمد عبد الله بن جعفر . المتوفى سنة ( ٣٤٧ هـ ) .

وأبو سليان الخطّابى ، حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطّاب البُسْتى الشافعى. المتوفى سنة (٣٨٨). وكتابه وممن توفى فى القرن الخامس أبو عبيد الهروى ، أحمد بن محمد . المتوفى سنة ( ٤٠١ هـ ) وكتابه فى غريبى القرآن والحديث أحد كتابين اعتمد عليهما ابن الأثير فى تأليف كتابه . وتقتنى دار الكتب للصرية عدة نسخ منه ، سنتكلم على واحدة منها فيا بعد :

وأبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن الغازى البيهقي المتوفى سنة ( ٤٠٢ هـ ) واسم كتابه « سمط الثريا في معانى غريب الحديث » (١) .

وأبو الفتح سُليم بن أيوب الرازى الشافعي . المتوفى سنة ( ٤٤٧ هـ ) و يوجد بدار الكتب المصرية نسخة من كتابه باسم « تقريب الغريبين » برقم ( ١٠١٧ تفسير ) .

و إسماعيل بن عبد الغافر ، راوى صحيح مسلم . المتوفى سنة ( ٤٤٩ هـ ) .

وفى القرن السادس ألّف الشيخ العميد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النَّسَوِيّ المتوفى سنة ( ١٩هـ هـ) قال ياقوت: « صنف فى غريب الحديث لأبى عبيد تصنيفا مفيدا » (٢٠).

وأبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي . المتوفى سنة ( ٥٣٩ هـ ) واسم كتابه « مجمع الغرائب في غريب الحديث » وبدار الكتب المصرية الجزء الثالث والأخير منه برقم ( ٥٠٦ حديث ) ويبدأ بحرف الفاء .

وأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد ، الزمخشرى المتوفى سنة ( ٥٣٨ هـ ) وكتابه « الفائق في غريب الحديث » طبع مرتين ؛ أولاها في حيدر آباد سنة ١٣٦٤ هـ ، والثانية في مصرسنة ١٣٦٤ هـ ، بتحقيق الأستاذين محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى البحاوى .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٦/٠٤٠ ، وبغية الوعاة ١٩٤ . ﴿ ٧) معجم الأدباء ٢/٧

والحافظ أبو موسى محمد بن أبى بكر المدينى الأصفهانى ، المتوفى سنة ( ٥٨١ هـ ) وكتابه « المغيث في غريب الترآن والحديث » ثانى كتابين اعتمد عليهما ابن الأثير فى تصنيف « النهاية » ومنه مصورة بممهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ( ٥٠٠ حديث ) عن نسخة بمكتبة كو بريلى .

وأبو شجاع محمد بن على بن شعيب بن الدهّان المتوفى سنة ( ٥٩٠ هـ ) وقد وصف السيوطى كتابه بأنه فى سنة عشر مجلداً (١) .

وابن الجوزى ، أبو الفرج عبد الرحمن بن على . المتوفى سنة ( ٥٩٧ هـ ) .

وفى القرن السابع ألّف ابن الأثير المتوفى سنة ( ٢٠٦ هـ ) « النهاية » وابن الحاجب ، أبو عمرو عثمان ابن عمر المتوفى سنة ( ٦٤٦ هـ ) وقد وصف حاجى خليفة كتابه بأنه فى عشر مجلدات (٢٠ .

وممن صنف في غريب الحديث ولم نقف له على تاريخ ميلاد أو وفاة :

فُسْتُقَةَ (٢) . وأحمد بن الحسن الكندى (١) . وأبو القاسم محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابورى الفزنوى ، الملقب ببيان الحق (٥) . واسم كتابه « بُجل الغرائب فى تفسير الحديث » .

هذه جهود العلماء في شرح غريب الحديث بدأت متواضعةً على يد أبي عبيدة مَعْمر بن المثنى ، ثم أخذت تخطو نحو الكال حتى انبعثت بعمق وشمول على يد ابن الأثير .

لقد انتهى إلى ابن الأثير حصاد طيب في شرح غريب الحديث أفاد منه وأربى عليه في استقصاء مُمجز ودأْب مشكور بحيث جاء كتابه بحق « النهاية ً » في هذا الفن الشريف، ولم تند عنه إلا أحاديثُ يسيرة ذكرها السيوطي في « الدر النثير » وفي « التذييل والتذنيب » .

وقد ظهرت ثقافة ابن الأثير المتعددة الجوانب في كتابه « النهاية » فهو لم يقف عند حدود المادة اللغوية في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ؛ فنراه يناقش

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاه س: ۷۷ (۲) كشف الطنون س ۱۲۰۷ .

<sup>(</sup>٣) مكذاذكره ابن الندم في الفهرست س ٨٧ ، وهو عمد بن على بن الفضل المديني شيح الطبراني ، وليس هو ولد على ابن المديني شيخ البخاري ( نزهة الألباب في الألقاب ، لابن حجر \_ مصورة بدار الكتب المصرية برقم ٣٠٣ تاريخ ) . (٤) ذكره ابن الندم في الفهرست س ٨٨ وصاحب كشف الظنون س ١٢٠٥ ، وابن الأثير س ٧ من هذا الكتاب (٥) ذكره صاحب كشف الظنون س ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠٠ . وياقوت في معجم الأدباء ١٢٤/١٩ والسيوطي في المبغية س ٣٨٧.

مسائل فقهية ؛ مثل ما ورد فى النهى عن جـلود السباع (١) ويثير قضايا صرفيّة (٢) و يحاول التوفيق بين الأحاديث المتعارضة فى الظاهر ، مثل ما ورد فى الرُّقيّة (٣) . كل ذلك فى أيجاز وافٍ بليغ .

ولم نقف على أحدصنّف فى غريب الحديث بعد ابن الأثير سوى ابن الحاجبالمتوفى سنة (٦٤٦ هـ) وانحصرت الجهود بعد ذلك فى التذييل على النهاية واختصارها .

فمن ذيل عليها صفيّ الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى سنة ( ٧٧٣ هـ ) .

وممن اختصرها الشيخ على بن حسام الدين الهندى ، الشهير بالمتتى ، المتوفى سنة ( ٩٧٥ هـ ) .

وعيسى بن محمد الصفوى ، المتوفى سنة ( ٩٥٣ هـ ) في قريب من نصف حجمها (١).

وجلال الدين السيوطى المتوفى سنة ( ٩١١ هـ ) وسمى محتصره « الدر النثير ، تلحيص نهاية ابن الأثير » .

وقد طبع « الدر » بهامش النهاية . ثم رأى السيوطى أن يفرد زياداته على النهاية وسماها « التذييل والتذنيب على نهاية الغريب » ويوجد هــــذا التذييل بآخر نسخة من نسخ النهاية بدار الكتب المصرية برقم ( ٢٠٩٤ حديث ) وهو في سبع ورقات . ومن التذييل نسخة ببرلين برقم ( ١٩٦٠) (٥٠) .

وقد نظم النهاية شعرا عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن بردس البعملي الحنبلي الحافظ المتوفى سنة ( ٧٨٥ هـ ) ومنه نسخة ببرليين تحت رقم ( ١٦٥٩ ) باسم « الكفاية في نظم النهاية » (٥٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۲) انظر مادة لا رمير »

<sup>(</sup>۱) انظر مادة « سبع »

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون س ١٩٨٩

<sup>(</sup>٣) انظر مادة « رق ◄

<sup>(</sup>٠) بروكليان ٧/١ ٣٥٧ وملحق الجزء الأول ص ٦٠٧

#### التعريف بابن الأثير('):

هو المبارك بن محمد بن مجمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى اكجزَرى ثم الموصلي الشافمي، مكنى أبا السمادات، ويلقّب مجد الدين، ويعرف بابن الأثير.

وقد اتفق المؤرخون على أنه ولد سنة ( ٤٤٥ هـ ) ما عدا ابن تَغْرِى بَرْدِى الذى ذكر أنه ولد سنة ( ٥٤٠ هـ ) معدا ابن تَغْرِى بَرْدِى الذى ذكر أنه ولد سنة ( ٥٤٠ هـ ) وهو قول لا يُعاج به ، حيث العقد الإجماع على أنه ولد فى أحد الربيعين سنة ( ٤٤٠هـ ) بجزيرة ابن عمر (٢٠ .

نشأ أبو السعادات بالجزيرة ، ولَقَنِ بها دروسَه الأولى ، ولمــا استوى يافعاً انتقل إلى الموصل سنة ( ٥٦٥ هـ ) وهناك أخذت شخصيته تنضج وثقافته تغزر ، وأقبل على ألوان المعرفة يتشرّبها على مهل ليخرجها بعد ذلك إلى الناس علماً نافعاً فيه خير وتركة ونماء .

وقد استطاعت شخصية أبى السعادات أن تجذب إليه أنظار الحكام الذين رغبوا فى الإفادة من هذا العالم الكبير الجليل . قال ياقوت : «حدثنى أخوه أبو الحسن قال : تولى أخى أبو السعادات الخزانة لسيف الدين الغازى بن مودود بن زنكى ، ثم ولاه ديوان الجزيرة وأعمالها ، ثم عاد إلى الموصل فناب فى الديوان عن الوزير جلال الدين أبى الحسن على بن جمال الدين محمد بن منصور الأصبهائى ، ثم اتصل بمجاهد الدين قايماز [ وكان نائب المملكة ] (٢٠) بالموصل ، فنال عنده درجة رفيعة ، فلما قبض على مجاهد

<sup>(</sup>١) مصادر النرجة:

معجم الأدباء ، لياقوت ٧١/١٧ ــ ٧٧ ط دار المأمون .

إنباه الرواء للقفطي ٣/٧٥٧ \_ ٢٦٠

وفيات الأعيان ، لابن خلـكان ٣٨٩/٣ ــ ٢٩١ ط النهضة المصرية .

طبقات الشافعية الكبرى ، لابن السبكي ١٥٤، ١٥٤،

النجوم الزاهرة ، لابن تفرى بردى ٦ /١٩٨ ، ١٩٩

بغية الوعاء ، للسيوطى ٣٨٦ ، ٣٨٦

شذرات الذهب ، لابن العاد الحنبلي ٢٣ ، ٢٢

<sup>(</sup>۲) بلدة فوق الموصل ، بينهما ثلاثة أيام . قال ياقوت في معجم البلدان : «وأحسبأن أولَ مَن عمرها الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبي » وذكر ابن خلكان عن الواقدي أنه بناها رجل من أهل بَرْ قَصِيسلا ، يقال له عبد العزيز بن عمر . (٣) زيادة في وفيات الأعيان .

الدين سنة ( ٥٨٩ هـ) (١) اتصل بخدمة الأتابك عز الدين مسعود بن مودود [ وولى ديوان الإنشاء له ] (٢) إلى أن توفى عز الدين فاتصل بخدمة ولده نور الدين أرسلان شاه ، فصار واحد دولته حقيقة ، بحيث إن السلطان كان يقصد منزله في مهام نفسه ؛ لأنه أقعد في آخر زمانه ، فكانت الجركة تصعب عليه ، فكان يجيئه بنفسه أو يرسل إليه بدر الدين لؤاؤ الذي هو اليوم أمير الموصل » .

وكان أبو السعادات ذا دين متين ، فلم تبهره أضواء الحسكم ، ولم تثنه عما أخذ به نفسه من الدرس والتحصيل . وقد أراد نور الدين أن يستخلصه لنفسه ، فعرض عليمه الوزارة غير مرة فرفضها ، وهى منصب خطير تعشو إليه الأنظار وتعنو له الجباه .

قال ياقوت: «حدثنى أخوه المذكور قال: حدثنى أخى أبو السعادات قال: لقد ألزمنى نور الدين بالو زارة غير مرة وأنا أستعفيه ، حتى غضب منى وأمر بالتوكيل بى . قال: فجعلت أبكى ، فبلغه ذلك فجاءنى وأنا على تلك الحال ، فقال لى : أبلغ الأمر إلى هذا ؟ ما علمت أن رجلا ممن خلق الله يكره ما كرهت ! فقلت: أنا يامولانا رجل كبير ، وقد خدمت العلم عرى ، واشتهر ذلك عنى فى البلاد بأسرها ، وأعلم أننى لو اجتهدت فى إقامة العدل بغاية جهدى ما قدرت أؤدى حقه ، ولو ظُلم أكار (٢) فى ضيعة من أقصى أعمال السلطان لنسب ظلمه إلى ، ورجعت أنت وغيرك باللائمة على ، وألملك لا يستقيم إلا بالتسمّح فى العسف ، وأخذ هذا الحق بالشدة ، وأنا لا أقدر على ذلك . فأعفاه . وجاءنا إلى دارنا فحبرً نا بالحال ، فأما والده وأخوه فلاماه على الامتناع ، فلم يؤثّر اللوم عنده أسفا » .

وهكذا سارت حياة أبى السعادات بين عزوف عن الدنيا ، و إقبال على العلم ، ورغبة فى المعرفة ، واستكثار من الخير والبر ، حتى عرض له مرض النّقرس فأبطل حركة يديه ورجليه ، محيث صار بحمل فى مَحَفّة . ولقد قابل رحمه الله هـذه المحنة بقاب راض ونفس مطمئنة ، ورأى فيها الفرصة للبعد عن ضوضاء الناس ولهوهم ، والفراغ إلى الدرس والتصنيف .

<sup>(</sup>۱) فليس صحيحا إذن ما ذكره ناشر جامع الأصول في مقدمته من أن الأمير بجاهد قبض على ابن الأثير وسجنه . فالمقبوض عليه هو مجاهد الدين نفسه ، قبض عليه بجز الدين مسعود لما تولى بعد أخيه سيف الدين . انظر ص ۷ ، ۸ ج ۱ من « جامع الأصول » وقارنه بما جاء في وفيات الأعيان ٢٤٧/٣ ، ٢٨٩ ، ومعجم الأدباء ٧٢/١٧ (٣) زيادة من طبقات الشافعية .

قال ابن خَلِّكان: « حكى أخوه عز الدين أبو الحسن على "أنه لما أقمد جاءهم رجل مغربى ، والترم أنه يداويه ويبرئه مما هو فيه ، وأنه لا يأخذ أجراً إلا بعد بُرئه ، فيلنا إلى قوله ، وأخذ في معالجته بدُهن صنعه ، فظهرت ثمرة صنعته ، ولانت رجلاه ، وصار يتمكن من مدّهما ، وأشرف على كال البرء . فقال لى : أعط هذا المغربي شيئا يرضيه واصرفه ، فقلت له : لماذا وقد ظهر نُج معاناته ؟ فقال : الأمر كا تقول ، ولكني في راحة مما كنت فيه من صحبة هؤلاء القوم والالترام بأخطارهم ، وقد سكنت روحي إلى الانقطاع والدّعة . وقد كنت بالأمس وأنا معافى أذل نقسي بالسعى إليهم ، وها أنا اليوم قاعد في منزلى ، فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءوني بأنفسهم لأخذ رأيى ؛ وبين هذا وذاك كثير ، ولم يكن سبب هذا إلا هذا المرض ، فما أرى زواله ولا معالجته ، ولم يبق من العمر إلا القليل ، فدعني أعيش باقيه حرًا سليا من الذلّ ، وقد أخذت منه أوفر حظ . قال عز الدين : فقبلت قوله وصرفت الرجل بإحسان » .

وهكذا لزم الرجل بيته صابراً محتسباً ، يغشاه الأكابر و يحفِد إليه العلماء ؛ يقبسون من علمه و ينهلون من فيضه . وكان آجره الله قد أنشأ رِباطاً بقرية من قرى الموصل تسمى « قصر حرب » ووقف أملاكه عليه وعلى داره التي كان يسكنها بالموصل ، ووقف داره على الصوفية .

قال ابن خلّـكان : « و بلغنى أنه صنف هذه الـكتب كلها فى مدة العطلة ، فإنه تفرغ لها ، وكان عنده جماعة يعينونه عليها فى الاختيار والـكتابة » .

وفى يوم الخيس سلخ ذى الحجة سنة ( ٦٠٦ ه ) فاضت روحه الطاهرة إلى بارثها ، ودفن برِ باطه بدرب در"اج داخل البلد .

قال القِفْطي : « ذكر لى أخوه أبو الحسن على أنه رآه بعد موته أن نجاسة قد آذته . قال : فاستقصيت و بحثت عن صحة هذه الرؤيا ، فوجدت أحد الأهالي قد أطلق غماً له فوق سطح الصَّفة التي هو فيها مدفون ، وقد كثر ما يخرج من أجوافها فوق ذلك الموضع ، فأزلته ونظفته مما حصل فيه » رحمه الله وجزاه بما بجزى به العلماء المخلصين .

« ابن الأثير » اسم يعرفه كل من اتصل بالمكتبة العربية ؛ محدِّمًا أصوليا ، أو مؤرِّحًا نسّابة ، أو كانباً بايغاً . ولم يعرف لرب الأسرة عناية بالعلم أو تصنيف فيه ، ولكنه أنجب عباقرة ثلاثة ، كان لم في تاريخ الثقافة العربية شأن أي شأن . لقد اندفع كل منهم في الطريق الذي اختاره يشكّل معالم نهضتنا الفكرية ويُبثري جوانبها بإنتاجه الخصب الوفير .

وقد اختار مجد الدين الحديث والفقه ، وآثر عز الدين التاريخ والأنساب ، بينما مال ضياء الدين إلى السكتابة والبيان .

وعز الدين هو أبو الحسن على ، ولد بجزيرة ابن عمر فى رابع جمادى الأولى سمنة ( 000 ه ) . وتوفى فى شعبان سنة ( 740 ه ) بالموصل (١٠ . قال ابن خلّمكان : «كان إماماً فى حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به ، وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة ، وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم » وهو صاحب « المكامل » فى التاريخ ، و « اللباب فى تهذيب الأنساب » و « أسد الفابة فى معرفة الديجابة » .

وضياء الدين هو أبو الفتح نصر الله . ولد بالجزيرة أيضاً في يوم الخيس العشرين من شهمان سنة ( ٥٥٨ هـ) وتوفى يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ( ٩٣٧ هـ) ببغداد (٢٠ هـ) وهو الكاتب البليغ صاحب « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » قال ابن العاد : « جمع فيه فأوعى ، ولم يترك شيئاً يتملق بفن الكتابة إلا ذكره » (٢٠) .

#### علمه ومفافته:

قال مجد الدين في مقدمة كتابه ( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) : « ما زلت منذ ريّمان الشباب وحدائة السنّ مشغوفاً بطلب العلم ومجالسة أهله ، والتشبه بهم حسب الإمكان ، وذلك من فضل

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣٤/٣ . ٣٤/١ وفيات الأعيان ٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥/١٨٨ .

الله على ولطفه بى أن حبّبه إلى ، فبذلت الوسع فى تحصيل ما وُفَقت له من أنواعه ، حتى صارت فى قوة الأطّلاع على خفاياه وإدراك خباياه . ولم آلُ جهداً \_ والله للوفق \_ فى إكال الطلب وابتغاء الأرب ؛ إلى أن تشبث من كل بطرَف تشبهت فيه بأضرابى ، ولا أقول تميزت به على أترابى . فلله الحمد على ما أنهم به من فضله وأجزل به من طوله . . . » (١٠) .

وقال ياقوت : «كان علمًا فاضلًا وسيّداً كاملا ، قد جمع بين علم المربية والقرآن والنحو واللغة والحديث وشيوخه وصحته وسقمه ، والفقه ، وكان شافعيًا » .

وفى الشذرات : « قال ابن خلّـكان : كان فقيها محدِّثاً أديباً نحويًّا ، عالمًا بصنعة الحساب والإنشاء ، ورعا عاقلًا مهيباً ذا بر وإحسان » (٢) .

وهكذا لم يترك أبو السمادات باباً من أبواب المعرفة إلا ولجه ، ولا نافذة من نوافذ الثقافة إلا أطل منها ، حتى اكتملت له شخصية علمية ناضجة ، غنيت جوانبها وأثرى إنتاجها .

ومجد الدين يقول الشعر \_ مقلًا \_ على طريقة العلماء ، ولكن له بعض مقطوعات تشفّ عن حسّ أدبى رهيف . قال/ياقوت : «حدثنى عز الدين أبو الحسن قال : حدثنى أخى أبو السعادات \_ رحمه الله \_ قال : كنت أشتغل بعلم الأدب على الشيخ أبى محمد سميد بن المبارك بن الدهان النحوى البغدادى بالموصل ، وكان كثيراً ما يأمرنى بقول الشعر ، وأنا أمتنع من ذلك . قال : فبينا أنا ذات ليسلة نائم رأيت الشيخ فى النوم وهو يأمرنى بقول الشعر ، فقلت له : ضع لى مثالًا أعمل عليه ، فقال :

حُبِ الفَلا مُدمناً إِن فاتك الظَّفَرُ وخُدَّ خَدَّ الثرى والليلُ مُعتكرُ فقلت أَنا :

فالعر في صَهَوَات الخيل مَر كَبُهُ والحجدُ ينتجه الإِسراء والسَّهرُ فقال لى : أحسنت ؛ هكذا فقل ، فاستيقظت فأتممت عليها نحو المشرين بيتاً .

« وحدثنى عز الدين أبو الحسن قال : كتب أخى أبو السعادات إلى صديق له في صدر كتاب والشعر له :

 <sup>(</sup>١) جامع الأصول ١ / ١ ١

<sup>(</sup>٢) هذا النقل لم نجده في وفيات الأعيان الطبوع .

و إنى لمُهِـــد عن حنين مبرِّح إليك على الأقصى من الدار والأدنى و إن كانت الأشواق تزداد كلمّا تناقص بُعـــدُ الدار واقترب المفنى سلاماً كنَشْر الروض باكره الحيا وهبّت عليه نشمةُ السحَر الأعلى فاء بمِشْكِي الهـــوا متحليًا ببعض سجايا ذلك المجلس الأسمى

« وأنشدى عز الدين قال : أنشدى أخي مجد الدين أبو السعادات لنفسه :

علیك سلام فاح من نَشْر طیبه نسیم تولی بنَّه الرَّنْدُ والبانُ وجاز علی أطلال می عشید ق وجاد علیم مُغدِق ُ الوَبْل هَتَّانُ فَعَلَّنُ عَلَّمَ مُغدِق ُ الوَبْل هَتَّانُ فَعَلَّمُ مَعْدِق ُ الوَبْل هَتَّانُ فَعَلَّم رَضُوَى (۱) ولُبِغانُ

« واستنشدته شيئا آخر من شعره فقال : كان أخى قليل الشعر ، لم يـكن له به تلك العناية ، وما أعرف الآن له غير هذا » .

ومن شمره ما أنشده للأتابك صاحب الموصل ، وقد زَلَّت به بغلته :

إن زلّت البغلة من تحته فإن فى زَلّتها عذرا أَ حَمَّلُها من علمه شاهِقًا ومن ندى راحته بحرا قال ابن خلِّمَكان : « وهذا معنى مطروق ، وقد جاء فى الشعر كثيرا » .

\* \* \*

#### شيوخ ومن رووا عنه :

تلمذ أبو السعادات لطائفة من العلماء الأجلاء ، فقرأ الأدب والنحوعلى ناصح الدين أبي محمد سعيد ابن المبارك بن على بن الدهّان البغدادي النحوي ، المتوفى سنة ( ٢٦ه ه ) (٢٠) .

وأبى الحرم مكّى بن ريّان بن شَبَّةَ بن صالح الماكِسِينيّ النحوى الضرير ، نزيل الموصل ، المتوفى سنة (٩٠٣ هـ) (٣) .

<sup>(</sup>١) جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) إنباء الرواه ٢٠/٢ ، وبغية الوعاء ٢٥٦

<sup>(</sup>٣) الإنباء ٣/٠/٣ ، والبغيَّة ٣٩٧

وأخذ النحو وسمع الحديث من أبى بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأردى القرطبى، النحوى اللغوى المقرئ الأديب . المتوفى بالموصل سنة ( ٥٦٧ هـ ) (١٠ .

وسمع الحديث بالموصل من جماعة ، منهم خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطويبي المتوفى سنة ( ٥٧٨ هـ ) (٢) .

وقدم بغداد حاجًا فسمع بها من أبي القاسم صاحب ابن الحل (٦٠٠).

وابن كُلَيب، أبي الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سمد الحراني ، ثم البغدادي الحنبلي التاجر، المتوفى ببغداد سنة ( ٩٦٦ هـ ) (١٠) .

وعبد الوهاب بن سُكَنَّينة ، الصوفي الشافعي ، المتوفي سنة ( ١٠٧ ه ) (٥) .

وقد روى عنه ولدُه (١) . والشهاب الطوسى ، أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد بن شهاب الدين ، نزيل مصر وشيخ الشافعية ، المتوفى بمصر سنة ( ٩٦٠ هـ ) (٧) \_ وجماعة .

وآخر من روى عنه بالإجازة فخر الدين بن البخاري (^).

وممن روى عنه أيضا القِفْطى المتوفى سنة ( ٦٤٦ هـ ) قال : ورويت عنه \_ رحمه الله \_ وقال : كتب إلى الإجازة بجميع مصنَّفاته ومسموعاته ومرويّاته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات القراء لابن الجزرى ٢/٢٧ ، والبغية ١١٦

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٦/٤ ، وشدرات الذهب ٢٦٢/٤

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكر ياقوت ، ولم نمثر على ترجة لأبى القاسم هذا . أما ابن الحل فهو أبو الحسن عمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن عمد ، الفقيه الشافعي البغدادي ، ولد سنة ( ٥ ٧ ٤ هـ ) وتوفي سنة ( ٢ ٥ ٥ هـ ) . وفيات الأعيان ٣٦٢/٣ وظبقات الشافعية ٦/٤ ٩

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/٤/٣ ، وشذرات الذهب ٤/٣٢٧

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ٦/١٦ ، وطبقات الشافعية ٥/٣٦/

<sup>(</sup>٦) مَكْذَا ذَكُر أَبْنَ السَّبْكَى ، وَلَمْ يَذَكُر اسْمَهُ

<sup>(</sup>٧) طبقات الشافعية ٤/٥٨١ ، وشذرات الذهب ٤/٢٧/

<sup>(</sup>A) مكذا قال ابن السكى ، ولعله قاضى القضاة أبوطالب على بن على بن هبة الله بن عهد بن على بن البخارى الشافعى المتوفى ببغداد سنة (٩٣ ه ه م ) ، طبقات الشافعية ٤/٣٧٦ ، والنجوم الزاهرة ١٤٣/٦

ترك ابن الأثير إنتاجا طيباً يشهد بثقافته الواسعة وعلمه الغزير . فمن مصنفاته :

١ - الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف

( تفسيرى الثعلبي (١) والزمخشرى (٢) ) قال ياقوت : أربع مجلدات .

٣ – الباهر في الفروق

فى النحو . دكره ياقوت والسيوطى ، وهو عند ابن السبكى باسم « الغروق والأبنية »

٣ - البديع

فى النحو . ذكره ياقوتوالقِفْطى والسيوطى . وذكره ابن خلِّكانوابن السبكى وابن تَغْرِي بَرَّدِي بَرَّدِي باسم « البديع فى شرح الفصول لابن الدهان » .

قال ياقوت: نحو الأربمين كُرّاسة، وقال: وقفى عليه [أخوه عز الدين المؤرخ] فوجدته بديما كاسمه، سلك فيه مسلكا غريباً، و بوّبه تبويبا عجيباً.

٤ – تهذيب فصول ابن الدهان

ذكره ياقوت والسيوطي . وهو في النحو أيضا .

٥ - جامع الأصول في أحاديث الرسول

قال ياقوت: « جمع فيه بين البخارى ومسلم والموطأ وسنن أبى داود وسنن النسائى والترمذى . علمه على حروف المعجم ، وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها ووصف رجالها ، ونبه على جميع ما بحتاج إليه منها . ثم قال : أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط ولا يصنف » وقد طبع فى القاهرة سنة ما بحتاج إليه منها . ثم قال : مناية الشيخين عبد الجميد سليم وحامد الفتى .

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، الثعلبي النيسابورى ، توفى سنة ( ۲۲۷ هـ ) طبقات الشافعية ٣/٣٣ وتفسيره « الكشف والبيان في تفسير القرآن » .

<sup>(</sup>٢) هو أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد ، توفى سنة ( ٣٨ ه هـ ) وتفسيره « الكشاف عن حقائق التغريل »

# ٦ - ديوان رسائل ٧ -- رسائل في الحساب مُجَدُولات

ذكرها ياقوت .

#### ۸ - الشافي، شرح مسند الشافعي

قال ياقوت: « أبدع في تصنيفه ، فذكر أحكامه ولغته ونحوه ومعانيسه ، نحو مائة كُرّاسة » ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ٣٠٦ حديث ) في أربع مجلدات . ونسخة أخرى في مجلد واحد برقم ( ٢٢١١٨٤ ب ) .

٩ - شرح غريب الطُّوال

ذكره ابن السبكي.

١٠ — الفروق والأبنية

في النحو ، ذكره ابن السبكي . وهو عند ياقوت والسيوطي باسم « الباهر في الفروق » .

١١ - كتاب لطيف في صنعة الكتابة

ذكره ابن خُلُّـكان وابن تَغْرِي بَرُدِي .

١٢ – المختار في منافب الأخيار \_ أو الأبرار

ذكره ياقوت ، وقال : « أربع مجلدات » . منه نسخة بليدن برقم ( ١٠٩٠) (١) كا يوجد النصف الثانى منه بمكتبة فيض الله باستانبول برقم ( ١٥٩٦) وهو مصور بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . المرصع في الآباء والأمهات ، والأبنات ، والأذواء والذوات

ذكره ياقوت والسيوطي وابن السبكي.قال ياقوت: مجلد، وقال السيوطي: « وقفت عليه ولخصت

<sup>(</sup>١) بروكان ٧/١ ٣٠٧ وملحق الجزء الأول س ٦٠٧

منه السُكَنَى في كُرَّاسة » وقد طبع في « و يمار » سنة ١٨٩٦ م بعناية « سيبولد » الألماني ، في ٢٦٧ صفحة من القطع الصفير .

١٤ – المصطفى والمختار فى الأدعية والأذكار ذكره ابن خلَّكان وابن تَنْوِى بَرْدِى وابن السبكى وابن العاد.
 ١٥ – النهاية فى غريب الحديث والأثر

وهو الذي نقدم له .

(4)

### منهاج التحفيق:

طبعت « النهاية » ثلاث طبعات : الطبعة الأولى بطهران سنة ١٣٦٩ هـ ، طبع حجر ، وهي غير مضبوطة وتقع في مجلد واحد ، في ١٩٩ ورقة .

والثانية بالمطبعة العثمانية سنة ١٣١١ ه ، وهي مضبوطة بالشكل السكامل ، وتقع في أربعة أجزاء وعلى هامشها « الدر النثير » للسيوطي ، تلخيص النهاية . وهي بتصحيح عبد العزيز بن إسماعيل الأنصاري الطبطاوي .

والطبعة الثالثة بالمطبعة الخيرية سنة ١٣١٨ ه، وهي غير مضبوطة ، وتقع في أربعة أجزاء ، و بأسفلها طبع « الدر النثير » وقد ذكر في الصفحة الأولى من الجزء الأول أن بهامشها كتابين ، أحدها «مفردات الراغب الأصفهاني » في غريب الحديث ، فلحافظ ألى أحد الحسن بن عبد الله العسكري ، ولكن لم يطبع بالهامش سوى « مفردات الراغب » .

وأدق هذه الطبعات طبعة المثمانية ، وهي على مابذل فيها من جهد طيب مشكور لم تسلم من التصحيف والتحريف ، وجاء معظم ضبطها بحسب الشائع الدائر على الألسنة ، مما نبهنا على بعضه ، وأغضينا عن بعضه الآخر لظهور وجه الخطأ فيه . على أننا قد أفدنا من التقييدات وفروق النسخ التي

ذكرت بهامش هذه الطبعة وذكرناها معزُوة. وقد اعتمدنا على هذه الطبعة واعتبرناها أصلا. وكان لابد من الرجوع إلى مخطوطة للنهاية . ونُسخ النهاية الخطية موفورة بدار الكتب المصرية وبغيرها من المكتبات . وقد استوثقنا نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ١٩٥ حديث ) تقع في مجلد واحد وعدد أوراقها ٣٤٣ ورقة ، ومسطرتها ٣٠ سطرا في الصفحة ، ومقامها ٢٥ ×١٥ مم ، وهي بخط نسخى دقيق جدا ، وقد صبطت بالشكل الكامل ، وكتبت المواد على الهامش بالحرة ، وبالهامش تفسيرات لغوية و إضافات معظمها من « الفائق » للزمخشرى . تمت كتابة سنة ( ١٠٨٩ هـ) في صبح يوم الأربعاء ، منقصف شهر ربيع الثاني . على يد إبراهيم بن سيد عبد الله الحسيني الخوراسكاني وقد أشرنا إلى هذه النسخة بالرمز ( ١)

وحيث اعتمد ابن الأثير على كتاب « الغريبين » للهروى فقسد اعتمدنا في عملنا نسخة من « الغريبين » وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (٥٥ لغة تيمور) في ثلاثة مجلدات ، تمت كتابة سنة (٢١٩ هـ) . وقد أفدنا كثيرا من مقابلتنا على كتاب الهروى هذا لتوثيق نقول ابن الأثير ، ووقعنا على فروق في غاية الأهمية . ومالم ينص في طبعة العثمانية على أنه من الهروى صدرناه بعلامة الزيادة [ه] على أن كثرة من الأحاديث التي سبقت بالعلامة (ه) رمز النقل عن الهروى في طبعة العثمانية لم نجدها في نسخة الهروى التي بين أيدينا ، فلم ننبه على عدم وجودها ، اعتمادا على أن ابن الأثير نفسه يذكر أن لكتاب الهروى نسخا متعددة . وقد التقطنا زيادات الهروى ؛ من إنشاد شعر أو ذكر مثل ، استثناسا على قاعدة ، أو تدعيا لرأى .

ثم رأينا استصحاب « الفائق في غريب الحديث » الرمخشرى . وقد رجعنا إليه في مواطن كثيرة، سواء فيما ينقل عنه ابن الأثير أم في غيره .

ولما كان ابن منظور قد أفرغ النهاية فى لسان العرب فقد اعتبرنا ماجاء من النهاية فى اللسان نسخة منها ، وأثبتنا مايينه و بينها من فروق . كذلك نظرنا فى « تاج العروس ، شرح القاموس » للمرتضى الرّبيدى ، وأثبتنا رواياته ، حيث جاء معظم أحاديث « النهاية » فيه .

وقد نظرَنا في « الدر النثير » للسيوطي ، وسجلنا تعقيباته وزياداته ، ومعظمها عرب

ابن الجوزي، ولعله اطلع على غريبه ، فهو يكثر من التقـــل عنــه .

وحيث أشكل متن الحديث رجعنا إلى كتب السنة . وخرّجتا منها الحديث ، ماوّسِع ألجهد وأمكنت الطاقة .

هذا وتحت يدنا « جامع الأصول من أحاديث الرسول » لابن الأثير ، وهو يحتفل فيه بغريب الحديث ويفرد له شرحا في آخر كل كتاب .

على أن اهتمامنا تركز فيضبط المادة اللنوية بالاحتكام إلى المعاجم في كل صغيرة وكبيرة . وماوجدناه خطأ في الطبعة العثمانية \_ أصح الطبعات \_ قومناه حين كان الضبط بالقلم ، ونبهنا عليه حيث كان الضبط بالمبارة . ولم نتدخل إلا بالقدر الذي يُجلّى النّص ويوثّقه ، أو يرفع احمالا ويزيل شبهة ، واقّه من وراء القصد ، وهو ولى التوفيق .

الطاهر احد الزاوى ، محود محسد الطناحي

القاهرة في المحرم سنة ١٣٨٣ هـ مايو سنسة ١٩٦٣ م

### فهرس

|            | _          | أ المنجة   |                   | المغدة     |
|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| مع النون   | باب الحمزة | ۷۳         | مة المؤلف         |            |
| ے<br>الواو | D          | <b>V</b> 4 | ف الممزة          | ١٣ حر      |
| الماء      | ď          | ٨٣         | ، الحمزة مع الباء | ۱۳ ياب     |
| الياء      | D          | 34         | « التاء           | *1         |
| الباء      | حرف        | <b>M</b>   | « الثاء           | **         |
| مع الهمزة  | باب الباء  | ٨٩         | ۱ الجيم           | 47         |
| _          | )<br>)     | 41         | ه الحاء           | <b>TY</b>  |
| ألتاء      | מ          | 44         | الخاء             | 7.         |
| الثاء      | D          | 90         | « الدال           | ۳.         |
| الجيم      | D          | 44         | « الذال           | ۲۳         |
| الحاء      |            | •          | « الراء           | <b>70</b>  |
| الخاء      | D          | 1.1        | « الزا <b>ی</b>   | ٤٣         |
| الدال      | Ď          | 1.4        | د السين           | <b>٤</b> ٧ |
| الذال      | D          | 11.        | « الشين           | •          |
| الزاء      | <b>)</b>   | 111        | ه الصاد           | 94         |
| الزاي      | D          | 174        | لا الضاد          | ٥٣         |
| السين      | מ          | 141        | ه الطاء           | ٥٣         |
| الشين      | •          | 144        | « الفاء           | 00         |
| الصاد      | D          | 171        | ه القاف           | <b>0Y</b>  |
| الضاد      | ď          | 144        | « الكان           | •          |
| الطاء      | D          | 185        | « اللام           | ۰۹ .       |
| الظاء      | ď          | 184        | • الميم           | 40         |

|          |             |        | 1.00      |             |        |
|----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|
|          |             | الصفحة |           |             | الصفحة |
|          | باب التاء م | 194    | م العين   | باب الباء . | 147    |
| الميم    | D           | 147    | الغين     | D           | 127    |
| النون    |             | 14.47  | القاف     | D           | 188    |
| الواو    | <b>D</b>    | 199    | الكاف     | <b>)</b>    | 184    |
| الماء    | <b>)</b>    | Y+1    | اللام     | D           | 10.    |
| الياء    | D           | Y-Y    | النون     | D           | / oY   |
|          | حرف الثاء   | 3.7    | الواو     | D           | 109    |
| م الهمزة | باب الثاء م | 4.5    | الهاء     | ď           | 371    |
| الباء    | <b>»</b>    | Y • 0  | الياء     | <b>)</b>    | 14.    |
| الجيم    | <b>)</b>    | ۲.۸    | لمفردة    | باب الباء ا | 177    |
| الخاء    |             | ۲٠۸    |           | حرف التا    | 174    |
| الدال    | ))          | ۲٠۸    | مع الهمزة | باب التاء   | ١٧٨    |
| الراء    | D           | 4.9    | الباء     | ď           | ١٧٨    |
| الطاء    | D           | 711    | التاء     | ))          | 141    |
| المين    | ď           | 717    | الجيم     | ď           | 141    |
| الفين    | <b>»</b>    | 717    | الحاء     | D           | ١٨٢    |
| الفاء    | <b>»</b>    | 317    | والخاء    | D           | 144    |
| القاف    | <b>D</b>    | . 717  | الراء     | ď           | 148    |
| السكاف   | ď           | 414    | السين     | <b>»</b>    | 114    |
| اللام    | ď           | 414    | العين     | D           | 19.    |
| الميم    | ď           | 77.1   | الغين     | <b>»</b>    | 191    |
| النون    | ))          | 444    | الفاء     | D           | 141    |
| الواو    | D           | ***    | القاف     | <b>»</b>    | 197    |
| الياء    | ))          | 441    | الكاف     | ))          | 194    |
|          |             |        |           |             |        |

|             |            | الصفحة      |                                  | الصفحة     |
|-------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|
| ه مع الباء  | باب الحا   | 441         | حرف الجيم<br>باب الجيم مع الهمزة | 747        |
| التاء       | ď          | 777         | باب الجيم مع الهمزة              | 744        |
| الثاء       | ď          | 444         | «الباء                           | 777        |
| الجيم       | ď          | 45.         | « الثاء                          | 447        |
|             | ))         | <b>454</b>  | « الحاء                          | 48.        |
| الذال       | ď          | 707         | « اخاء                           | 727        |
| الراء       | ď          | <b>70</b> A | « الدال                          | 727        |
| الزاى       | ď          | 441         | « الذال                          | 759        |
| السين       | ď          | 47/         | « الراء                          | 707        |
| الشين       | D          | ٣.٨٨        | « الزای                          | 470        |
| الصاد       | ď          | ۳۹۳         | « السين                          | <b>TY1</b> |
| الضاد       | <b>)</b>   | 444         | « الشين                          | 777        |
| الطاء       | ď          | ۲٠3         | « الظاء                          | 377        |
| الطاء       | D          | <b>1.</b> 5 | ۵ المين                          | 347        |
| الفاء       | <b>»</b> . | ٤٠٦         | « الفاء                          | ***        |
| القاف       | ))         | ٤١١         | « اللام                          | 73.1       |
| الكاف       | ))         | ٤١٧         | ه الميم                          | 791        |
| اللام       | D.         | 173         | « النون                          | 4.4        |
| الميم       | D          | ٤٣٦         | « الواو                          | ٣١٠        |
| "،<br>النون | Þ          | ££A         | د الهاء                          | 414        |
| الواو       | ď          | ٤٥٥         | « الياء                          | ٣٢٣        |
| الياء       | ď          | ٤٦٦         | حرف الحاء                        | ***        |

# استدرالحت وتصويبات

| المقحة        | البعلر | الصواب                                                                    |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| •             | 14     | التيني                                                                    |
| 3.6           | 77     | حدیث الشوری سیذکره ابن الأثیر فی مادة « و بر »                            |
| 1. <b>1.7</b> | ۲٠.    | قوله : وفيه ذكر « أُبلِي » يقرأ منفصلا عما قبله                           |
| 71            | 7/5    | الرَّقِم (١) ينقل إلى السطر (٢١) على قوله « فأصلحوا رحالـكم »             |
| **            | ١٠.    | في ا واللسان « تَجَبَّةً ﴾ وانظر أيضا ص ١٢٩ س ٢١                          |
| •1            | 77     | لِمَن عَلَب *                                                             |
| 170           | 14     | يروى أيضا : « حديثُ سِنِّى » على الإضافة                                  |
| 145           | ٣      | الشاعر هو منصور الفقيه . انظر « التمثيل والمحاضرة » للثمالبي ص ٤٠٦ بتحقيق |
| 1 4           |        | الأخ الأستاذعبد الفتاح الحلو، ومعجم الأدباء ١٨٩/١٩                        |
| 4.1           | . •    | تُوَةً                                                                    |
| 777           | 70     | من حديث ابن عمر ، الفائق ٩٩/٣                                             |
| ۳۸۳           | ٤      | یمی بن یعمر                                                               |
|               |        |                                                                           |

النهاب فغريث الحديث والأخر معمد الدين أبي السعادات المبارك به ممذا لجزرى المن الكريث يوماً

(330 - 7.74)



### مُقَدِّمَةُ المؤلِف

# بنيراليه المنافقة المنابع

أَحْمَدُ الله على نصه بجميع تحامد. ، وأَننى عليه بآلانه في بادئ الأمر, وعائيدِه ، وأشكره على وافر عطائه ورافدِه ، وأعترف بلُطْفه في مَصادر التوفيق ومَوارده .

وأشَهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ،شهادة مُتَحَلِّ بقلائد الإخلاص وفرائيدِه ،مستقل بإحكام قواعد التوحيد ومَعاقدِه .

وأصلى على رسوله جامع نوافر الإيمان وشوارده، ورافع أعلام الإسلام ومَطارده (١)، وشارع نَهْج البُدى لقاصِده، وهادى سبيل الحق وماهده، وعلى آله وأصحابه مُحاة معالم الدين ومَعاهِده، ورادة مَشْرَعِهِ السائغ لوارده.

أما بعد ، فلا خلاف بين أولى الألباب والعقول ، ولا ارتياب عند ذَوِى المعارف والمحصول ، أنّ علم الحديث والآثار من أشرف العلوم الإسلامية قَدْرا ، وأحسنها ذكرا ، وأكملها نفعاً وأعظمها أجراً .

وأنه أحَدُ أقطاب الإسلام التي يَدُورُ عليها ، ومَعاقدِهِ التي أضيفَ إليها ، وأنه فَرْضُ من فروض الكفايات يجب النزامُه ، وحق من حقوق الدين يتعين إحكامه واغتزامُه .

وهو على هذه الحال ــ من الاهتمام البيِّن والالتزام الْمُتَّمَيِّن ــ ينقسم قسمين : أحدُها معرفةُ ألفاظه ، والثانى معرفة معانيه . ولا شك أن معرفة ألفاظه مُقدَّمة في الرتبة ؛ لأنها الأصل في الخطاب وبها يَحْصُل التفاهم ، فإذا عُرِفَت تَر تَّبت ِ المعانى عليها ، فـكان الاهتمام ببيانها أوْلَى .

ثم الألفاظ تنقسم إلى مفردة ومركبة ، ومعرفة المفردة مقدّمة على معرفة المركبة ؛ لأنّ التركيب فَرْعُ عن الإفراد .

<sup>(</sup>١) المطارد جم مطرد على وزن منبر : الرمح القصير .

والألفاظ المفردة تنقسم قسمين : أحدهما خاص والآخر عام م.

أما العام فهو ما يَشْتَرَكُ في معرفته مجهور أهل اللسان العربي بما يَدُورُ بَيْنَهم في الخطاب، فهم في معرفته شرَع سَوَالا أو قريب من السَّواء، تَناقَاوه فيما بينهم وتَدَاوَلوه، وتَلَقَّفُوه من حال الصِّنَر لضرورة التَّفاهُم وتَكَلَّمُوه.

وأما الخاصُ فهو ما ورد فيه من الألفاظ الله أوية ، والكلمات الغريبة الحوشية ، التي لا يعرفها إلا من عُنِيَ بها ، وحافظ عليها واستخرَجها من مظانها ــ وقليلُ ماهُمْ ــ فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهم مما سواه ، وأولى بالبيان مما عداه ، ومُقدَّماً في الرتبة على غييره ، ومَبْدُوًا في التعريف بذكره ؛ إذ الحاجة إليه ضرورية في البيان ، لازمة في الإيضاح والعرفان .

ثم معرفته تنقسم إلى معرفة ذاته وصفاته: أما ذاته فهى معرفة وَزْن الكلمة و بنائها ، وتأليف حروفها وضَبْطها ؛ لئلّا يتبدّل حرف بحرف أو بناء ببناء . وأما صفاته فهى معرفة حركاته وإعرابه ، لئلاّ يَخْتَلَ فاعل بمفعول ، أو خبر بأم ، أو غبر ذلك من المعانى التي مَبْنَى فَهُم الحديث عليها، فمعرفة الذات استقل بها علماء اللغة والاشتقاق ، ومعرفة الصفات استقل بها علماء النحو والتّصريف ، و إن كان الفريقان لا يكادان يَفْتَرَقَانِ لاضْطرار كلّ منهما إلى صاحبه في البيان .

وقد عَرفْت ـ أيدك الله وإيّانا بلطفه وتوفيقه ـ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح والعرب لسانا ، وأوضَحَهُم بيانا . وأعذَبهم نطقا ، وأسده هم لفظا . وأيينهم لَهْجَـة ، وأقومهم حُجة . وأعرفهم بمواقع الخطاب ، وأهداهم إلى طرق الصواب . تأييداً إلهيّنا ، ولطفا سماويا . وعناية ربّانية ، ورعاية رُوحانية ، حتى لقد قال له على بن أبى طالب كرم الله وجهه ـ وسمّعه مناطب وفد بنى نهد ـ : يا رسول الله نحن بنو أب واحد ، ونراك تسكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره ! فقال «أدّبنى ربّى فأحسن تأديبي ، وَرُبّيتُ في بنى سفد » . فكان صلى الله عليه وسلم يُحاطب العرب على اختلاف فأحسن تأديبي ، وربيت بطونهم وأ فحادهم وفصائلهم ، كلّا منهم بما يفهمون ، و يُحادثُهم بما يعلمون . ولهذا قال ـ صدّق الله قوله ـ : «أم ث أن أخاطب الناس على قدْر عُقُولُم » ، فكان الله عز وجل ولهذا قال ـ صدّق الله قيره من بنى أبيه ، وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في قاصي العرب مألو، عنه فيوضحه لهم .

واسْتَمرَ عصره صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته على هـ ذا السَّنَن المستقيم . وجاء العصر الثانى \_ وهو عصر الصحابة \_ جاريا على هذا النَّمط سالكا هذا المهَج . فكان اللسان العربي عندهم صحيحا تَحْرُوساً لا يَتَدَاخَلُهُ الخلل ، وَلَا يَتَطَرَّقُ إليه الزَّلَل ، إلى أن ُفتحت الأمصار ، وخالط العربُ غـير جنسهم من الروم والفرس والحبش والنَّبَط ، وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسامين بلادَهم ، وأَفَاءَ عليهم أموالَهم ورقابَهُم ، فاختلطت ِ الفرق وامتزجت الألسُن، وتداخَلت ِ اللغاتُ ونشأ بينهم الأولاد، فتعلموا من اللسان العربي مالا بدّ لهم في الخطاب منه ، وحفظوا من اللغة مَالَا غِنِّي لهم في الحجاوَرَةِ عنه ، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه ، وأهمَلوه لقِلَّة الرَّغبة في الباعث عليه ، فصار بعد كونه من أممَّ المعارف مُطّرَحاً مَهْجوراً ، و بعد فَر ْضِيَّته ِ اللازمة كأن لم يكن شيئا مذكورا . وتمادتِ الأيامُ والحالة هذه على ما فيها من التَّماسُك والثَّبَات ، واسْتَمرَّتْ على سَنَنِ من الاستقامة والصلاح ، إلى أن انفرض عصرُ الصحابة والشأنُ قريب ، والقائمُ بواجب هذا الأمر لقلَّته غريب. وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلُّوا في الإتقان عددا ، واقْتَفَوْا هديَّهُمْ و إن كانوا مَدُّوا فيالبيان يَدَا ، فما انقضى زمانُهُم على إحسانهم إلَّا واللسانُ العربيُّ قد استحال أمجميا أو كَاد ، فلا ترى الْمُسْتَقِلَّ به والمحافظَ عليه إلَّا الآحاد . هذا والعصر ُ ذلك العصر ُ القديم، والعَهد ُ ذلك العهد ُ الكريم، فجهِل الناسُ من هذا المُهِمّ ما كان يلزمُهم معرفَتُهُ، وأخّروا منه ماكان يجبعليهم تَقْدِمَتُه ، واتخذوه وراءهم ظِهْرِيًّا فصار نِسْياً منسيًّا ، والمشتغل به عندهم بعيدا قصيًّا . فلما أعضَلَ الدَّاء وعزَّ الدَّواء ، ألهمَ الله عز وجل جماعة من أولِي المعارف والنُّهَى، وذوى البصائر والحِجَى ، أن صَرَفوا إلى هذا الشأن طَرَفًا مِن عنايتهم ، وجانبا من رِعاَيتهم ، فشَرَّعوا فيه للناس مواردا ، ومَهَّدُوا فيه لهم معاهدا ، حراسَةً لهذا العلم الشريف من الضياع ، وحفظا لهذا المرم المزيز من الاختلال.

فقيل إن أوّل من جَمع في هذا الفن شيئًا وألَّف أبو عبيدة مَهْمَر بن المثنَّى التميمى ، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابا صغيرا ذا أوراق معدودات ، ولم تكن قِلَّتُهُ لجهله بغيره من غريب الحديث ، وإنما كان ذلك لأمرين : أحدهما أن كلَّ مُبْتَدِئ لشى المي لم يُسْبَق إليه ، وَمُبْتَدع لأمر لم يُتَقَدَّم فيه عليه ، فإنه يكون قليلا ثم يكثر ، وصغيرا ثم يكبر . والثاني أنَّ الناس يومئذ كان فيهم بقيية وعندهم معرفة ، فلم يكن الجهل قد عَمّ ، ولا الخطب قد طمّ .

ثُم جَمَّع أَبُو الحسن النَّضْرِ بن تُشميل المازني بعده كتابا في غريب الحديث أ كبر من كتاب أبي

عُبيدة ، وشرح فيه وبَسَطَ على صغر حجمه ولُطفه . ثم جمع عبدُ الملك بن قُرَيب الأصمعيّ ــ وكان في عصر أبي عُبيدة وتأخر عنه ـ كتابا أحسن فيه الصُّنعَ وأجاد ، ونيَّف على كتابه وزاد ، وكذلك محمد ابن الْمُسْتَنير المعروف بقُطْرُب، وغيره من أنَّمــة اللغة والفقه جمعوا أحاديث تَسكَلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عَدد ، ولم يكد أحدُهم ينفردُ عن غيره بـكبير حديث لم يذكره الآخر . واستَمَّرَ ت الحال إلى زمن أبي عُبيد القاسم بن سلّام وذلك بعد المائتين، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار الذي صار \_ و إن كان أخيراً \_ أو لا ، لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة ، والمعانى اللطيفة ، والفوائد الجُمَّة ، فصار هو القدوةَ في هذا الشأن فإنه أَ فْني فيه عمره وأطاب به ذكره ، حتى لقد قال فيما يروى عنه : « إنى جَمَعْتُ كتابي هذا في أربدين سنة ، وهو كان خُلاصة عمرى » . ولقد صدق رحمه الله فإنه احتاج إلى تَنَبُّع أحاديث رسول الله صلى اللهعليه وسلم على كَثْرتها وآثار الصحابة والتابعين على تَفَرُقها وتعدُّ دِها ، حتى جمع منها ما احتاج إلى بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رُوَاتها. وهذا فن عزيز شريف لَا يُوفِّقُ لَهُ إِلاَ السَّمَدَاءِ . وظنَّ رحمه الله \_ على كَثرِة تعبه وطول نَصبِه \_ أنه قد أتى على معظم غريب الحسديث وأكثر الآثار، وما علم أنَّ الشُّوطَ بَطِين (١) والمنهل مَعِين ، وبقي على ذلك كتابه في أيدى الناس يرجعون إليه ، و يعتمدون في غريب الحديث عليه ، إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قَتَيْبُهَ الدُّينَوَرِي رحمه الله ، فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار ، حذا فيه حَذْوَ أبي عبيد ولم يُودعُه شَيئًا مَن الأحاديث المودعة في كتاب أبي عبيد إلا ما دَعَتْ إليه حاجة من زيادة شرح وبيان أو استدراك أو اعتراض ، فجاء كتابه مثل كتاب أبي عبيد أو أكبر منه . وقال في مقدِّمة كتابه : « وقد كنتُ زمانا أرى أن كتاب أبي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث ، وأن الناظر فيه مُسْتَهَنْنٍ به . ثم تَعَقَّبْتُ ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة فوجدت ما ترك تَحُوا بما ذكر، فتتبَّمْتُ ما أغفل وفَسرتُه على نَحْوِ مما فَسَّر ، وأرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحدٍ فيه مقال » . وقد كان في زمانه الإمام إبراهيم بن إسحاق الحر" بيّ رحمه الله، وجمع كتابه المشهور في غريب الحديث ، وهو كتاب كبير ذو مجلدات عِدَّةٍ ، جمع فيه وَبَسَطَ القولَ وشرح ، واسْتَقصى الأحاديث بَطُرُقَ أَسَانِيدَهَا ، وأطاله بذكر مُتُونَها وألفاظها ، و إن لم يكن فيها إلا كلة واحدة غريبة ، فطال لذلك كتابُه وبسبب طوله تُرك وهجر ، و إن كان كثيرالفوائد جمَّ المنافع ؛ فإنَّ الرجل كان إماماً حافظا مُتْقيناً عارفا بالفقه والحديث واللغة والأدب، رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>۱) أي بعيد

ثمَّ صَنَف الناس غيرُ من ذكرنا في هـذا الفنِّ تصانيف كثيرة ، منهم تَثيرُ بن حَدْوَيه ، وأبو النباس أحمد بن يزيد التمَّالي المعروف بالمبرَّد . وأبو العباس محمد بن يزيد التمَّالي المعروف بالمبرَّد . وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري . وأحمد بن الحسن الكندي . وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب . وغير هؤلاء من أمَّة اللغة والنحو والفقه والحديث .

ولم يَحْلُ زمان وعصر ممن جمع في هـذا الفن شيئا وانفرد فيه بتأليف، واستبد فيه بتصنيف. واستمر أحد الحال إلى عهد الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن أحمد الخطابي البُستي رحمه الله، وكان بعد الثالمائة والستين وقبلها، فألف كتابه المشهور في غريب الحديث، سلك فيه نهج أبي عبيد وابن قُتيبة، واقتني هَدْيَهُما، وقال في مقدمة كتابه بعد أن ذكر كتابيهما وأثني عليهما و. « وبقيت بعدها صبابة للقول فيها مُتبرض توليت جمعها وتفسيرها، مُستر سلا بحسن هدايتهما وفضل إرشادهما، بعد أن مضى على زمان وأنا أحسب أنه لم يبق في هـذا الباب لأحـد مُتكم ، وأن الأول لم يترك للآخر شيئا وأتكل على قول ابن قتيبة في خطبة كتابه : إنه لم يبق لأحد في غريب الحديث مَقال ».

وقال الخطابي أيضا بعد أن ذكر جماعة من مُصنفي الغريب وأثني عليهم: «إلا أن هذه الكُتُبَ على كثرة عَدَدِها إذا حَصَلَت كان ما لها كالكتاب الواحد . إذ كان مصنفوها إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد فيَمتوروه فيما يينهم ، ثم يتباروا في تفسيره ويدخل بعضهم على بعض . ولم يكن من شرط المسبوق أن يُفرَّج للسابق عما أحرزه ، وأن يقتضِب الكلام في شيء لم يُفسَّر قبله على شاكلة ابن قتُدبة وصنيعه في كتابه الذي عَقَّب به كتاب أبي عبيد . ثم إنه ليس لواحد من هذه المكتب التي ذكرناها أن يكون شيء منها على منهاج كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ وصحة للعني وجودة الاستنباط وكثرة الفقه ، ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير و إيراد الحجة وذكر النظائر وتخليص المعاني ، إنما هي أوعامتُها إذا تقسمت وقعت بين مُقصَّر لا يورد في كتابه الأطرافا وسو اقط من الحديث ، ثم لا يوفيها حقها من إشباع التفسير و إيضاح المعني ، وبين. مُطيل يسردُ الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يُشكل منها شيء ، ثم يتكلف تفسيرها و يُعلنب مُطيل يسردُ الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يُشكل منها شيء ، ثم يتكلف تفسيرها و يُعلنب فيها . وفي الكتابين غني ومنذُوحة "عن كل حتاب ذكرناه قبل ؟ إذ كانا قد أتباع على جماع فيها . وفي الكتابين غني ومنذُوحة "عن كل حتاب ذكرناه قبل ؟ إذ كانا قد أتباع على جماع فيها . وفي الكتابين غني ومنذُوحة "عن كل حتاب ذكرناه قبل ؟ إذ كانا قد أتباع على جماع

ما تضمنت ِ الأحاديث المودعة فيهما من تفسير وتأويل ، وزادا عليه فصارا أحق به وأملك له ، ولعل الشيء بعد الشيء منها قد يَفُو يُهُمُا .

قال الخطابى : وأماكتابنا هذا فإنى ذكرت فيه ما لم يرد فى كتابيهما ، فصرفتُ إلى جمعه عِنايتى ، ولم أزل أتتبع مظانها وألتقط آحادها ، حتى اجتمع منها ما أحب الله أن يُوفِق له ، واتسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أبى عبيد أوكتاب صاحبه .

قال: وبلغنى أن أبا عبيد مكث فى تصنيف كتابه أربعين سنة يسأل العلماء عما أودعه من تفسير الحديث والأثر، والناس إذ ذاك متوافرون، والروضة أنف، والحوض ملآن. ثم قد غادر الكثير منه لمن بعده. ثم سعى له أبو محد سمّى الجواد، فأسأر القدر الذى جمعناه فى كتابنا، وقد بتى من وراء ذلك أحاديث ذوات عدد لم أتيسر لتفسيرها تركتها ليفتحها الله على من يشاء من عباده، ولكل وقت قوم، ولكل نَشْء علم . قال الله تعالى « وإنْ مِنْ شَىء إلاَّ عند المَ أَنْهُ وما نُـنَزِّله إلا يقدر مَعْلُوم » .

قلتُ : لقد أحسنَ الخطابي رحمة الله عليه وأنصف ، عرف الحق فقاله ، وتحرّى الصدق فنطق به ، فكانت هذه الكتب الثلاثة في غريب الحديث والأثر أمّهات الكتب المصنفة التي ذكرناها أو لم نذكرها والتي يُموّلُ عليها علماء الأمصار ، إلا أنها وغيرها من الكتب المصنفة التي ذكرناها أو لم نذكرها لم يكن فيها كتاب صنف مرتبًا ومُقفَّى يرجع الإنسان عند طلب الحديث إليه إلا كتاب الحربي ، وهو على طوله وعسر ترتيبه لا يوجد الحديث فيه إلا بعد تعب وعناء . ولا خفاء بما في ذلك من المشقة والنصّب مع ما فيه من كون الحديث المطلوب لا يُعرف في أيّ واحد من هذه الكتب هو ، فيحتاجُ طالبُ غريب حديث إلى اعتبار جميع الكتب أو أكثرها حتى يجد غرضه من بعضها . فلماكان زمنُ أبي عبيد أحمد بن عمد الهروى صاحب الإمام أبي منصور الأزّهري القنوى ، وكان في زمن الخطابي و بعده وفي طبقته ، صنَّف كتابه المشهور السائر في الجمع بين غريبي القرآن العزيز والحديث ، المستخرج الخطابي و بعده وفي طبقته ، صنَّف كتابه المشهور السائر في غريب القرآن والحديث إليه . فاستخرج الكلمات اللنوية الغريبة من أماكها وأثبتها في حروفها وذكر معانيها ؛ إذ كان الغرضُ والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكريبة لفة وإعراباً ومعنى ، لا معرفة مُتُون الأحاديث والآثار وَطُرق أسانيدها وأسماء رُواتها ، فإن ذلك علم مستقل بنفسه مشهور بين أهله .

ثم إنه جمع فيه من غريب الحديث مافي كتاب أبي عُبيد وابن قتيبة وغيرها بمن تقدّمُه عصرُه من مُصّنِّق الغريب ، مع ما أضاف إليه بما تتبعه من كلات لم تكن في واحد من الكتب المصنَّفة قبله ، فجاء كتابه بما خامعا في الحديث مُفرَّقاً في حروف كلماته حيث كان هو المقصود والغرض ، فانتشر بغير تَسب ، إلا أنه جاء الحديث مُفرَّقاً في حروف كلماته حيث كان هو المقصود والغرض ، فانتشر كتابه بهدذا التسميل والتبسير في البلاد والأمصار ، وصار هو العمدة في غريب الحديث والآثار . وما زال النساس بعده يَقْتَهُون هَدْية ، ويَدْبعُون أثره ، ويَشكُرون له سَعية ، ويَشتَدر كُون مافاته من غريب الحديث والآثار ، ويجمعون فيه مجاميع ، والأيام بمود بن عمر الزمخشرى المنطوارز مي رحمه الله ، نصنيف في هدذا الفن إلى عَهْد الإمام أبي القاسم محود بن عمر الزمخشرى المنطوارز مي رحمه الله ، من غريب الحديث كل مُعمِّى ، ورتبه على وضع اختاره مُققً على حروف المعج ، ولسكن في المعتور بن غريب الحديث منه كُلفة ومشقة ، وإن كانت دون غيره من مُتقدم الكتب لأنه جمع في طلب الحديث منه كُلفة ومشقة ، وإن كانت دون غيره من مُتقدم الكتب لأنه جمع في طلب الحديث منه كُلفة ومشقة ، وإن كانت دون غيره من مُتقدم الكتب لأنه جمع في طلب الحديث منه وردًا جميعه أو أكثره أو أقله، ثم شرح مافيه من غريب فيجيء شرح كل كلة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث في حرف واحد من حروف المعج ، فترد و الكامة في غريب مخود المناه ، وإذا تطلّه الإنسان توب حتى تجدها ، وكان النفع به أنمَّ والفائدة منه أعمَّ .

فلما كان زمن الحافظ أبى موسى محمد بن أبى بكر بن أبى عيسى المدينى الأصفهانى ، وكان إماما فى عصره حافظا متقنا تُشَدُّ إليه الرحال ، و تناط به من الطلبة الآمال ، قد صنف كتابا جمع فيه مافات الهروى من غريب القرآن والحديث يناسبه قدراً وفائدة ، و يماثله حجماً وعائدة ، وسلك فى وضعه مَسْلَكه ، وذهب فيه مَذَهبه ، ورتبَّه كا رتبه ، ثم قال : «واعلم أنه سيبقى بعد كتابى أشياء لم تقع لى ولا وقفت عليها ؛ لأن كلام العرب لا ينحصر » . ولقد صدق رحمه الله فإن الذى فاته من الغريب كثير ، ومات سنة إحدى و ثمانين و خسمائة .

وكان في زماننا أيضًا معاصرُ أبي موسى الإِمامُ أبو الفرج عبــدُ الرحن بن على ابن الجوَّزِي

<sup>(</sup>١) طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة ١٣٦٦هـ ١٩٤٧م .

البغدادى رحمه الله ، كان مُتَفَنّنًا في علومه مُتنَوّعا في معارفه ، فاصلا ، لـكنه كان يَغْلِبُ عليه الوعظ . وقد صَنَّفَ كتابا في غريب الحديث خاصَّة نهج فيه طريق الهرّوى في كتابه ، وسلك فيه محججَّته مجردا من غريب القرآن . وهذا لفظه في مقدمته بعد أن ذكو مُصَنِّفي الغريب : قال : « فَقَوِيتِ الظُّنون أنه لم يَبْقَ شيء ، وإذاً قد فاتَهُمُ أشياء ، فرأيت أن أبذل الوُسع في جمع غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم ، وأرجو ألّا يَشذَّ عني مهم من ذلك ، وأن يُغْنِي كتابي عن جميع ماصُنّف في ذلك » . هذا قوله .

ولقد تتبعت كتابه فرأيته مُختَصَراً من كتاب الهروى ، مُنتزَعا من أبوابه شيئاً فشيئاً ووَضْعاً فوضْعاً ، وله ولقد قايَسْتُ مازاد في كتابه على ما أخذَه من كتاب الهروى فلم يكن إلا جزءاً يسيرا من أجزاء كثيرة .

وأما أبو موسى الأصفهانى رحمه الله فإنه لم يذكر فى كتابه مما ذكره الهروى إلا كلة اضطر إلى ذكرها إما لخلّل فيها ، أو زيادة فى شرحها ، أو وَجْه آخرَ فى معناها ، ومع ذلك فإن كـتابَه يُضاًهى كتاب الهروى كما سبق ؛ لأن وضع كتابه استدارك مافات الهروى .

ولما وقفت على كتابه الذي جعله مُكمّلا لكتاب الهروى ومُتَمِمّا وهو في غاية من الحسن والكمال، وكان الإنسان إذا أراد كلة غريبة يَحْتَاجُ إلى أن يَقطلتها في أحد الكتابين فإن وجدها فيه و إلا طَلَبها من الكتاب الآخر، وهما كتابان كبيران ذَوَا مجلدات عِدَّة، ولا خفاء بما في ذلك من الكلفة، فرأيتُ أن أجمع مافيهما من غريب الحديث مُجرَّدا من غريب القرآن، وأضيف كل كلة إلى أختها في بابها تسهيلا لكلفة الطلب، وتمادت بي الأيامُ في ذلك أقدِّم رجُلا وأُوَّخَر أُخْرى، إلى أن قويت العزيمة وخلصت النية، وتحققت في إظهار مافي القوة إلى الفعل، ويستر الله الأمر، وسهمله، وسنّاه ووفق إليه، فينفذ أمْمَنْتُ النظر وأنْمَثُ الفِحر في اعتبار الكتابين والجمع بين ألفاظهما، وإضافة كل منهما إلى نظيره في بابه، فوَجَد تُهما على كثرة ما أودع فيهما من غريب الحديث والأثر \_ قد فاتَهُما الكثيرُ الوافرُ ، فإني في بادئ الأمر وأوَّل النظر مر يذكري كلات غريبة الحديث من غرائب أحاديث الكتابين، من عرائب أحاديث الكتابين، في عدت الحديث الأمر وأوَّل النظر عبر هذين الكتابين من من غرائب أخديث المكتابين، في عدت عرفت ذلك تنبهتُ لاعتبار غير هذين الكتابين من كتب الحديث المديث المحتار غير هذين الكتابين من كتب الحديث المديث المحتابين، في أول الزمان وأوسطه وآخره. فتتبعتها واسْتَقْرَيْتُ ماحَضَرَفي منها ،

واسْتَقْصَيْتُ مُطَالَعَهَا مِن المَسَانِيد والجَامِيع وكتب السُّنَ والغرائبِ قديمها وحديثها ، وكتب اللغة على اختلافها ، فرأيتُ فيها من الكلات الغريبة مما فات الكتابين كثيرا ، فصدَفْتُ حيئذ عن الاقتصار على الجمع بين كتابيهما ، وأضفت ما عَثَرَتُ عليه ووَجدتُهُ من الغرائب إلى مافى كتابيهما في حروفها مع نظائرها وأمثالها .

وما أحْسَنَ ماقال الخطّابي وأبو موسى رحمة الله عليهما في مُقدَمَتَى كتا بَيهما ، وأنا أقول أيضًا مُفتّديًا بهما : كم يكونُ قد فا تني من الكلمات الغريبة التي تشتمل عليها أحاديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم رضى الله عنهم ، جَمَلَها الله سبحانه ذَخيرة لغيرى بُظْهِرُها على يَده ليُذْ كَر بها . ولقد صَدَق القائلُ الثّاني : كم ترك الأوّلُ للآخر ، فحيث حقق الله سبحانه النية في ذلك سَلَكُتُ طريق الكتابين في التَّرتيب الذي اشتملا عليه ، والوضع الذي حَوياه من التَّفْفية على حروف المعجم بالنزام الحرف الأوّل والثاني من كلَّ كلة ، وإنّباعهما بالحرف الثالث منها على سياق الحروف ، إلا أتى وجدتُ في الحديث كلات كثيرة في أوائلها حروف زائدة قد بُنيت الكلمة عليها حتى صارت كأنها من نفسها ، وكان يَلْتَدِسُ مَوْضُهُما الأصْلى على طالبها ، لا سِيًّا وأ كُثرُ طَلَبَة غريب الحديث لا يَكادُون يَفْرِقُون بين الأصلى والزائد ، فرأيتُ أن أثبتها في باب الحرف الذي هو في أولها و إن لم يكن أصليًّا و نَهَّتُ عند ذكره على زيادته لئلاً يَرَاها أحدٌ في غير بابها فيظن الذي هو في أولها و إن لم يكن أصليًّا و نَهَّتُ عند ذكره على زيادته لئلاً يَرَاها أحدٌ في غير بابها فيظن أنى وضعتُها فيه للجهل بها فلا أنسّبُ إلى ذلك ، ولا أكون قد عَرَّضتُ الواقف عليها للفهيَة وسوء الظن قبل المصمة والتوفيق .

وأنا أسأل مَن وَقَف على كتابى هذا وَرَأَى فيه خطأ أو خللا أن يُصْلِحه و يُنَبَّه عليه و يُوصَّحَه و يُوصَّحَه و يُوصَّحَه و يُشيرَ إليه حائزا بذلك منى شكرا جميلا ، ومن الله تعالى أجرا جزيلا .

وجعلت على مافيه من كتاب الهروى (هاء) بالحمرة ، وعلى مافيه من كتاب أبى موسى (سينا) وما أضفتُه من غيرها مهملا بغير علامة ليتميز مافيهما عما ليس فيهما .

وجميع مافي هذا الكتاب من غريب الحديث والآثار ينقسم قسمين : أحدها مُضاف إلى مُسمَّى والآخر غير مُضاف ، فما كان غيرَ مضاف فإن أكثره والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله صلى الله

عليه وسلم إلا الشيء القليل الذي لا تُعرَف حقيقتُه هل هو من حديثه أو حديث غيره ، وقد نبَّه نا عليه في مواضعه . وأما ماكان مضافا إلى مسمى فلا يخلو إما أن يكون ذلك المسمى هو صاحب الحديث واللفظ له ، و إما أن يكون راويا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ، و إما أن يكون سببا في ذكر ذلك الحديث أضيف إليه ، و إما أن يكون له فيه ذكر عُرف الحديث به واشتهر بالنسبة إليه ، وقد سميتُه :

# ﴿ النهاية ] في غريب الحديث والأثر ﴾

وأنا أرغب إلى كرم الله تعالى أن يجعل سعيى فيه خالصا لوجهه الكريم ، وأن يتقبلهُ ويجعله ذخيرةً لى عنده يَجْزِينى بها فى الدار الآخرة ، فهو العالم بمُودَعات السَّرَائر وخَفيَّات الضَّمائر . وأن يَتَفَكَّن بفضله ورحمته ، ويَتَجاوز عنى بسَعَة مغفرته . إنه سميع قريب . وعليه أتوكل و إليه أنيبُ .

# مروف العسنرة

#### باب الهمزة مع الباء

﴿ أَبَبَ ﴾ (في حديث أنس) أن عمر بن الخطاب قرآ قول الله تعالى: ﴿ وَفَا كُمَّةٌ وَأَبًّا ﴾ وقال: ﴿ فَمَا الْأَبُ ؟ ثُمْ قال : مَا كُلَّفْنَا أو مَا أُمرُ نا بَهذا ﴾ . الأبُّ : المرْعَى المُتَهَيِّقُ للرَّعْي والقطع : وقيل الْأَبُ من المرْعَى للدَّواب كالفاكمة للإنسان . ومنه حديث قُسِّ بن سَاعِدَة: فجعل يَرْ ثَعُ أَبًا ، وَأَصِيدُ ضَبًّا . من المرْعَى للدَّواب كالفاكمة للإنسان . ومنه حديث قُسِّ بن سَاعِدَة: فجعل يَرْ ثَعُ أَبًا ، وَأَصِيدُ ضَبًّا . فَبَا اللهُ عَلَى اللهُ

\* ومنه حديث أم زَرْع « فَأَرَاحَ عَلَى مَن كُلُّ سَائِمَةً رَوْجَيْن ، ومن كُل آبِدة اثنتين » تريد أنواعا من ضروب الوحش . ومنه قولهم : جاء بآبِدة على أم عظيم يُنفَر منه ويُسْتَوْحَشُ . وفي حديث الحج « قال له سُرَاقَةُ بنُ مالك : أرأيت مُتْمَتَنَا هـذه أَلِعامِنَا أَمْ للأَبَد؟ فقال : بل مى للأَبَد » وفي رواية « ألِعامِنَا هذا أم لأَبَد ؟ فقال : بل لأَبَد أَبَد ي وفي أخرى «لأَبَد الأَبَد » والأَبَد ؛ الدَّهُو ، أي هي لآخر الدهر .

﴿ أَبَرَ ﴾ ( ه ) فيه « خير المال مُهْرَة مَأْمُورَة "، وسِكَّة "مَأْبُورَة "» السَّكَّة أَ: الطريقة المُصْطَفَةُ من النخل ، والمأبُورَة المُلقَّحَة ، يقال : أبَرْتُ النَّخْلَة وأبَرْتُها فهى مأبُورَة "ومُؤَبَّرَة "، والاسم الإبارُ. وقيل السِّكَة أَ: سِكَّة الحرث ، والمأبُورَة المُصْلَحَة له ، أراد : خيرُ المال نتاج أو زرع .

( ه ) ومنه الحديث « من باع نخلا قد أُبِّرَتْ فَتَمَرَّهُمَا للبائع إلا أن يَشْتَرَطَ النَّبْتَاعُ » \* ومنه حديث على بن أبي طالب في دعائه على الخوارج « أصابكم حاصبُ ولَا بَقي منكم آبرُ »

<sup>(</sup>١) في الهروى : البهائم .

أى رجل يقوم بتأبير النخل و إصلاحها ، فهو اسم فاعل من أبَر المحففة ، و يروى بالثاء المثلثة ، وسُيُذْ كر فى موضعه. ومنه قول مالك ابن أنس « يَشْتَرط صاحب الأرض على الْساق كذا وكذا و إبارَ النخل » . عَنَمْ الرَّبِيُّ

(س) وفى حديث أسماء بنت مُحكيْسٍ « قيل لعلى: ألا تَنَزَوَجُ ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: مالى صفراء ولا بيضاء ، ولست بمأ بُور فى دينى فَيُورَى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى ، إنى لَأُوّلُ من أسْلَم » المأ بُورُ : من أبرَتْهُ العقربُ : أى لسَعَيْهُ بِإِبْرَتَهَا ، يعنى : لستُ غَيْرَ الصحيح الدين ، ولا المنهم في الإسلام في الله عليه بتزويجها إيّاى . ويُروى بالناء المثلثة ، وسيذكر . ولو رُوى : لستُ بمأ بُون \_ بالنون \_ أى مُتهم لكان وجها .

(س) ومنه حديث مالك [ بن دينار ] (۱) « مَثَــلُ المؤمِنِ مَثَلُ الشاة المأبُورة » أى التى أَكَلَت الأَبْرَةَ في عَلَفْهَا فَنَشِبَتْ في جوفها ، فهي لا تأكل شيئًا ، و إن أكلت لم يَنْجَعُ فيها.

(س) ومنه حديث على « والذي فلق الحبّة و بَرَأُ النَّسَمَة لَبُخْضَبَنَ هذه منهذه ، وأشار إلى لحيته ورأسه » فقال الناس : لو عرفناه أَبَرْ نَا عِثْرَتَه : أي أهلكناه ، وهو من أَبَرْتُ الكلْبَ إذا أطعمتَه الإِبْرَةَ في الْخَبْزِ ، هكذا أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في حرف الممزة ، وعاد أخرجه في حرف الباء ، وجعله من البَوَارِ : الهلاكِ ، فالهمزة في الأوّل أصلية ، وفي الثاني زائدة ، وسيجيء في موضعه (٢) .

﴿ أَبْرَدَ ﴾ (سَ) فيه ﴿ إِنَّ البطيخ يَقْلُعُ (٢) الإِبْرِدَة ﴾ الإِبْرِدَةُ ـ بكسر الهمرة والراء ـ على على معروفة من غلبة البرد والرطوبة تُتَفَتَّرُ عن الجماع ، وهمزتها زائدة ، و إنما أوردناها هاهنا حَمْلا على ظاهر لفظها .

﴿ أَبْرَزَ ﴾ (ه) فيــه « ومنه مايَخْرُجُ كالذهب الإبْرِيزِ » أَى الخالصِ ، وهو الإبْرِيزِيُّ أيضا ، والهمزة والياء زائدتان .

﴿ أَبَسَ ﴾ (س) فى حــديث جُبَيْر بن مُطْعِمِ قال : « جاء رجل إلى قُرَيش من فتح خَيْبَر فقال : إنّ أهل خيبر أَسَرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويريدون أن يُرْسِلوا به إلى قومه ليقتلوه ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من [.

 <sup>(</sup>۲) زاد الهروى ق المادة ، وهو أيضاً ق اللسان : وق حديث الشورى : « لا تؤبروا آثاركم » قال الرياشى :
 أى تعفوا عليها . وقال : ليس شىء من الدواب يؤبر أثره حتى لا يعرف طريقه إلا التفة . وهو عناق الأرض .

<sup>(</sup>٣) في † واللسان : « يقطع » .

فجمل المشركون يُوَّبِّسُون به العباسَ » أَى يُعَيِّرُونَهَ . وقيل يخوّ فرنه . وقيل يُرْغِمونه . وقيل يُنْضبُونه و يحملونه على إغْلاظ القول له . يقال : أبَسْتُهُ أَبْسًا وأبَسْنُهُ تَأْبيسًا .

- ﴿ أَبِضَ ﴾ (س) فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم بَالَ قائمًا لعلَّه بِمَــأْ بِضَيْهِ » المأبِضُ : باطنُ الركبة هاهنا ، وهو من الإباض . الحبل الذي يُشَدُّ به رسغُ البعير إلى عضده . والمَأْبِضُ مَفْعِلُ مِنه : أي موضع الإباض . والعرب تقول : إن الْبَوْلَ قائمًا يَشْفي من تلك العلَّة . وسيجيء في حرف الميم .
- ﴿ أَبَطَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَمَا وَاللَّهُ إِن أَحَدَ كُمْ لِيَخْرُجُ بَمِسَالتُهُ مِن عندى يَتَأْبَطُهُا ﴾ أى يجعلها تحت إبطه ( ه ) ومنه حديث أبى هريرة ﴿ كَانْتُ رِ دْيَتُهُ الْتَأْبُطُ ﴾ هو أن يُدِخل الثوبَ تحت يده الىمنى فَيُلْقَيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الأَبْسِرِ .
- (ه) ومنه حديث عمرو بن العاص « أنه قال لعمر: إنى والله ماتاً بَطَتْنى الإمام » أى لم يَحْضُنَّنى و يَتَوَلَّيْنَ تَرْ بِيَتَى .
- ﴿ أَبَقَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَن عبدا لابن عمر أَبَقَ فلحق بالروم ﴾ أَبَقَ العبد يَأْبَقُ ويأْبِقُ إِبَاقًا إِذَا هرب ، وتأبَّقَ إِذَا استتر . وقيل احتبس . ومنه حديث شُرَيح ﴿ كَانَ يَرُدُّ العبدَ من الإِبَاقِ البَاتُ ﴾ أى القاطع الذي لا شبهة فيه . وقد تكرر ذكر الإباق في الحديث .
- ﴿ أَبِلَ ﴾ (س) فيه « لا تبع النمرة حتى تأمن عليها الأبْلَةَ » الأبْلَةُ بوزن العُهدة (١) : العاهة والآفة . وفي حديث يحيى بن بَعْمَر « كل مال أُدّيَتْ زكاته فقذ ذهبت أبَلَتُهُ » ويروى « و بَلَيّهُ » الأبكة ُ بفتح الهمزة والباء الثقل والطّلِبة . وقيل هو من الوبال ، فإن كان من الأوّل فقد تُولِبَتْ همزته في الرواية الثانية واوا ، وإن كان من الثاني فقد قلبت واوه في الرواية الأولى همزة .
- (س) وفيه «الناس كا بِلِ مائة لا تجد فيها رَاحلَةً » يعنى أَن المَرْضَى المُنتَجَب من الناس فى عزة وجوده كالنَّجِيب من الإبلِ القوى على الأحمال والأسفار الذى لا يوجد فى كثير من الإبل. قال الأزهرى: الذى عندى فيه أَن الله ذَم الدنيا وحذر العباد سوء مَغبَّتِها ، وضَرَب لهم فيها الأمثال ليمتبروا وَيَحُذُروا ، كقوله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه » الآية . وما أشبها من الآى . وكان النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) جاء فى الاسان : رأيت نسخة من نسخ النهاية ، وفيها حاشية ، نال : « قول أبى موسى : الأبلة\_ بوزن العهدة\_ : وهم » ، وصوابه « الأبلة \_ بفتح الهمزة والباء \_ كما جاء فى أحاديث أخر » .

يُحَذِّرهم ما حَذَّرهم الله و يزهدهم فيها ، فرغِب أصحابه بعده فيها وتنافسوا عليها حتى كان الزهد في النادر القليل منهم ، فقال : تَجدُون الناس بعدى كَإِبلِ مائة ليس فيها راحلة ، أى أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلَّة الراحلة في الإبل . والراحلة هي البَعيرُ القوى على الأسفار والأحمال، الذنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلَّة الراحلة في الأبل . والأنثى . والها، فيه للمبالغة .

﴿ وَمَنهُ حَدَيْثُ ضَوَالَ الْإِبَلَ ﴿ أَنَهَا كَانِتَ فِي زَمِنَ عَمْرِ إِبِلَّا مُوَّابِّلَةً لَا يُمسَهَا أَحَد ﴾ إذا كانت اللهِ بن مهملةً قيل إبل مُوابِّلة في أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعةً حيث لا يُتَعَرَّضُ إليها .

( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثَ وَهْبِ ﴿ تَأَبُّلَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى حَوَّاء بَعَدَ مَقْتَلَ ابنه كَذَا وكذا عاما ﴾ أى توحّش عنها وترك غشْيَانَها .

(س) ومنه الحديث «كان عيسى عليه السلام يسمَّى أبيلَ الأبياينَ »الأبيلُ \_ بوزن الأمير \_ : الراهبُ ، سمى به لِتَأَبُّلُهِ عن النَساء وترك غِشْيَانِهِنِ ، والفعل منه أبلَ يَأْبُلُ إِبَالَةً إِذَا تَنَسَّكَ وَتَرَهَّبَ . قال الشاعر :

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمَ مَنْ مَرْ يَمَا اللَّهِ عِلْمَ عَلَى النسب على النسب

(س) وفى حديث الاستسقاء « فَأَلَّفَ الله بين السحاب فأ بِلناً » أَى مُطِرْ نَا وا بِلاً، وهو المطر الكثير القَطْرِ ، والهمزة فيه بدل من الواو ، مثل أكّد ووكّد . وقد جاء فى بعض الروايات « فألف الله بين السحاب فَوَ بَكَتْنَا » جاء به على الأصل .

﴿ وَفَيه ذَكُرَ ﴿ الْأَبُكَةَ ﴾ وهمى بضم الهمزة والباء وتشديد اللام : البلد المعروف قُرب البصرة من جانبها البحرى . وقيل هو اسم نَبَطَيُّ وفيه ذكر ﴿ أُبلى ﴾ \_ هوبوزن حُبْلَى \_ موضع بأرض بنى سُكَيْم بين مكة والمدينة ، بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلمقوما .

 <sup>(</sup>١) نسبه في اللسان إلى ابن عبد الجن . وروايته فيه هكذا :
 ﴿ وما قد س الرهبانُ في كُـل هيكل ﷺ البيت وهو في تاج العروس لعمرو بن عبد الحق .

وفيه ذكر «آبِل» \_ وهو بالمد وكسر الباء \_ موضع له ذكر في جيش أسامة ، يقال له آبل الزَّبت . ﴿ أَبْلَم ﴾ (س) في حديث السقيفة « الأمر بيننا و بينكم كقد الأبلُمة » الأبلمة بضم الهمزة واللام وفتحهما وكسرها : خُوصة الله الله الله الله وفتحهما وكسرها : خُوصة الله الله الله والله الله الله الله على ظاهر لفظها . يقول : نحن وإياكم في الحكم سواء ، لا فَضْل لا مير على مأمور ، كالحُوصة إذا شُقّت باثنتين متساويتين . ﴿ أَبَنَ ﴾ (ه) في وصف مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تُؤبّنُ فيه الحُرَمُ » أي لا يُذ كُرن بقبيح ، كان يصان مجاسه عن رَفَثِ القول . يقال : أَبَنْتُ الرجل أبنه وأبنه إذا رميته لا يُذ كُرن بقبيح ، كان يصان مجاسه عن رَفَثِ القول . يقال : أَبَنْتُ الرجل أبنه وأبنه إذا رميته بخلّة سوء ، فهو مأبون "، وهو مأخوذ من الأُبَن (١) ، وهي المُقَدُ تكون في القِسِيّ تَفْسِدُها وتُماب بها (ه) ومنه الحديث « أنه نهي عن الشّعر إذا أُبّنَتْ فيه النساء »

- ( ه ) ومنه حديث الإفك « أشيرُوا عَلَىَّ فَى أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلَى » أَى اتهموها . وَالأَبْنُ التهمة
- (ه) ومنه حدیث أبی الدرداء « أَنْ نُوَّبَنَ بَمَا لِیس فینا فربما زُکِّیناً بَمَا لِیس فینا » \* ومنه حدیث أبی سعید « ما کنا نَاْ بِنُهُ بُر قَیْةً ٍ » أی ما کنا نعلم أنه یَرْقی فَنَعیبَهُ بذلك
- (س) ومنه حديث أبى ذرّ « أنه دخل على عثمان بن عفان فما سَبَّهُ ولا أبَّنَهُ » أى ما عابه . وقيل هو أنَّبَهُ بتقديم النون على الباء من التأنيب: اللوم والتو بيخ
- (س) وفى حديث المبعث « هذا إبَّانُ نُجُومِه » أى وقت ظهوره ، والنون أصلية فيكون فِمَّالًا. وقيل هى زائدة ، وهو فِمْلان من أبَّ الشيء إذا تَهيَّأ للذهاب. وقد تسكرر ذكره فى الحديث
- (س) وفى حديث ابن عباس « فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أُبَيْنَى لا ترموا الجمرَةَ حتى تطلع الشمسُ » من حَقِّ هذه اللفظة أن تجىء فى حرف الباء، لأن همزتها زائدة. وأورد ناها هاهنا حملا على ظاهرها. وقد اختُاف فى صيغتها ومعناها: فقيل إنه تصغير أبنى، كأعمى وأُعَيْمَى، وهو اسم مفرد يدل على الجمع وقيل إنّ ابناً يُجمع على أبناً مقصورا وممدوداً . وقيل هو تصغير ابن، وفيه نظر . وقال أبو عُبيدة: هو تصغير بَنِيَّ جمع ابن مضافا إلى النفس ، فهذا يُو جب أن تكون صيغة اللفظة فى الحديث أُ بَدْنِيّ بوزن سُرَيْجيّ . وهذه التقديرات على اختلاف الروايات .

\* وفي الحديث «وكان من الأَبْنَاء» الأَبْنَاء في الأصل جمع ابن ، ويقال لأولاد فارس الأبناء ، وهم

<sup>(</sup>۱) في الهروى : الواحدة « أينة » بضم الهمزة وسكون الباء وفتح النون

الذين أرسلهم كسرى مع سيف ابن ذى يَزَن لما جاء يَسْتَنْجِدُه على الحبشة فنصروه وملكوا اليمن وتَدْيَرُوها وتزوّجوا في العرب، فقيل لأولادهم الأبناء ، وغلب عليهم هـذا الاسم لأن أمهانهم من غير جنس آبائهم .

﴾ وفي حديث أسامة قال له النبي صلى الله عايه وسلم لما أرسله إلى الروم « أُغِر ْ على أَبْـنَى صباحا » هي بضم الهمزة والقصر : اسم موضع من فِلَسْطِين بين عَسْقَلان والرَّمُلة ، ويقال لهما يُبْنَى بالياء .

﴿ أَبَهَ ﴾ ( ه ) فيمه ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَذِى طِمْرِين لا بُوئِبَهُ له » أَى لا يُحْتَفَلَ به لحقارته . يقال أَمَهْتُ له آ بَهُ .

(س) ومنه حــديث عائشة فى التموّذ مر عذاب القبر « أشى؛ أَوْهَنُهُ (١) لَمْ آبَه له ، أو شىء ذَكُره تُهُ [ إياه ] (٢) » أى لا أدرى أهو شىء ذكره النبى صلى الله عليــه وسلم وكـنت غفلت عنه فلم آبَهُ له ، أم شىء ذِكَرتُه إياه وَكَان يذكرُه بعد .

\* وفى كلام على «كم من ذى أُبَّهَ قد جعلته حقيرا » الأبَّهَةُ بالضم وتشديد الباء : العظمة والبهاء (س) ومنسه حديث معاوية « إذا لم يكن المخزوميُّ ذا بأوٍ وأُبَّهَةٍ لمُ يشبه قومه » بريد أن بنى تَخْزُوم أَ كثرهم يكونون هَكذا .

(أبهر) (س) فيه « ما زالت أكلة خيبر تُعادَّني فهذا أوان ُ قَطَعَتْ أَبهْرِي » الأبهّرَ عرف في الظهر ، وها أبهرَان . وقيل ها الأكحلان اللذان في الذراعين . وقيل هو عرف مُسْتَبْطِنُ القلب فإذا انقطع لم تبق معه حياة . وقيل الأبهر عرف منشؤه من الرأس وبمتد إلى القدم ، وله شرايين تَتَّصِلُ بأ كثر الأطراف والبدن ، فالذي في الرأس منه يسمى النّامَة ، ومنه قولهم : أسكت الله نأمته أي أماته ، وبمتد إلى الحلق فيسمى فيه الوريد ، ويمتد إلى الصدر فيسمَّى الأبهر ، ويمتد إلى الساق فيسمى الظهر فيسمَّى الوَتِينَ ، والْفُوَّادُ معلَّى به ، ويمتد ألى الفخذ فيسمى النَّسَا ، ويمتد إلى الساق فيسمى السَّا فن ، والمُمزة في الأبهر زائدة . وأوردناه هاهنا لأجل اللفظ . ويجوز في « أوان »الضم والفتح : فالضم السَّا فن ، والفتح على البناء لإضافته إلى مبنى ، كقوله :

عَلَى حَيْنَ عَاتَبْتُ المشيبَ عَلَى الصِّبَا ۚ وَقُلْتُ أَلَمَّا تَصْعُ وَالشَّيْبُ وَازْ عُ

<sup>(</sup>١) أوهمت الشيء: تركته . (٢) الزيادة من اللسان .

\* ومنه حديث على « فيُلقَى بالفضاء منقطعًا أَبْهَرَاهُ » .

﴿ أَبَا ﴾ \* قد تكرر في الحديث «لَا أَبَا لَكَ » وهو أكثر مايُذْ كَر في المدح: أي لا كافي لك غَيْرُ نَفْسك . وقد يذكر في معرض التعَجُّب ودَفْمًا للدين ، تفسك . وقد يذكر في معرض التعَجُّب ودَفْمًا للدين ، كقولهم لله دَرُّك ، وقد يذكر بمعنى جِدَّ في أَمْرِك وشَمَرٌ ؛ لأن من له أبُ اتَّكل عليه في بعض شأنه ، وقد تحذف اللام فيقال لا أباك بمعناه . وسمع سليان بن عبد الملك ؛ رجلا من الأعراب في سنة مُجْدِبة يقول :

رَبِ المباد مالناً وَما لك قَدْ كُنْتَ تَسقِيناً هَا بدا لكَ اللهِ أَنْزِل عَلَيْناً الغَيْثَ لَا أَبَا لَكَ ﴿

فحله سلمان أحسنَ تَحْمِل فقال : أشهد أن لا أَباً له ولا صاحبة ولا ولد .

(س) وفى الحديث « لله أبوك» إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى عِظماً وشرفا ، كا قيل : بيتُ الله وناقةُ الله ، فإذا وُجِد من الولد ما يَحسنُ مَوْقَعُهُ ويُحْمَدُ ، قيل لله أبوك فى معرض المدح والتعجب : أى أبوك لله خالصاً حيث أَنْجَبَ بك وأتى بمثلك .

﴿ وَقُ حَدَيْثُ الْأَعْرَابِي الذِي جَاءِ يَسَأَلُ عَن شَرَائُع الْإِسَلَامِ ، فقالَ له الذِي صلى الله عليه وسلم : هَ أَفْلَحَ وَأَ بِيهِ إِنْ صَدَقَ ﴾ ، هذه كلة جارية على أَلْسُن العرب تستعملها كثيرا في خطابها وتريد بها التأكيد . وقد نهى الذي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل با بيه ، فيَحتمل أن يكون هـذا القول قبل النهى . و يَحتمل أن يكون جرى منه على عادة الـكلام الجارى عَلَى الألسن ولا يقصد به القسم كالمين المهْفُو عنها من قبيل اللّغو ، أوأراد به توكيد الـكلام لا المين ، فإن هذه اللفظة تجرى في كلام العرب على ضَرْبين : للتعظيم وهو المراد بالقسم المنهى عنه ، وللتوكيد كقول الشاعر :

لَعَمَرُ أَبِي الوَّاشِينَ لا عَرْرُ غَيْرِهِم لقد كَلَّفَتْنِي خُطَّةً لا أُرِيدُها فَهذا توكيد لا قسم ؛ لأنه لا يَقْصد أن يحلف بأبي الواشين ، وهو في كلامهم كثير.

(س) وفى حديث أم عطية «كانت إذا ذَكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بأباه، أصله بأ بِي هُو ، يقال بَأْ بَأْتُ الصبيُّ إذا قلتَ له بأبي أنت وأمّى ، فلما سكنتِ الياء قُلبَت ألفا ، كما قيل في ياوُ بلّـتى ياو بُليّاً ، وفيها ثلاث لغات : بهمزة مفتوحة بين الباءين ، و بقلب الهمزة ياء مفتوحة ،

و بإبدال الياء الآخرة ألفا وهي هذه ، والباء الأولى في بأبي أنت وأمى متعلقة بمحذوف ، قيل هو اسم فيكون مابعده مرفوعا تقديره : أنت مُفَدَّى بأبي وأمّى. وقيل هو فعل وما بعده منصوب : أى فَدَيْتُك بأبي وأمّى ، وعَيْل المخاطب به .

(س) وفى حديث رُقَيْقَةَ « هَنِيئًا لك أَبَا البَطْحَاءَ» إنما سمَّوه أَبا البطحاء لأنهم شَرُفُوا به وعُظّموا بدعائه وهدايته ، كما يقال الِمُطِمَّام أبو الأضياف .

\* وفى حديث واثلِ بن حُجْر « من محمد رسول الله إلى المُهاجر بن أبو أُميَّة » حَقَّهُ أن يقول ابن أبى أمية ، ولكنه لاشتهاره بالكُنية ولم يكن له اسم معروف غيره لم يُجر ، كما قيل على ابن أبو طالب .

\* وفى حديث عائشة قالت عن حَفْصَة « وكانت بنْتَ أبِيها » أى إنها شبيهة به فى قوّة النّفْس وحدّة الخلُق والمبادرة إلى الأشياء .

(س) وفى الحديث «كُلُّكُم فى الجنة إلّا من أبى وشَرَد » أى إلا من تَرك طاَعَةَ الله التى يَسْتَوجِبُ بها الجنة ؛ لأنّ من ترك النسبب إلى شىء لا يُوجَد بغيره فقد أباه . والإباه أشَدُّ الامتناع .

\* وفي حديث أبى هريرة « يَنْزِلُ الْمَهْدِي فَيَبْقَى في الأَرْضِ أَرْ بِعَيْنَ فَقَيْلُ أَرْ بِعِيْنَ سَنَةً ؟ فقال أُبَيْتَ » : أي أبيت أن تعرفَه فإنه غَيْبٌ لم يرد أبينت . فقيل شهرا ؟ فقال أبينت » : أي أبيت أن تعرفَه فإنه غَيْبٌ لم يرد الخبر ببيانه ، و إن رُوي أبَيْتُ بالرفع فمعناه أبينتُ أن أقول في الخبر مالم أشمَمُه . وقد جاء عنه مثلُه في حديث العَدْوَى والطَّبَرَة .

لا وفى حديث ابن ذى يَزَن « قال له عبدُ المطلب لما دخل عليه : أبَيْتَ اللَّمْنَ » كان هذا مِن تَحَايا الملوك فى الجاهلية والدعاء لهم ، ومعناه أبيت أن تفعل فعلا تُلْمَنُ بسببه وتُذَمُّ .

﴿ وَفَيْهِ ذَكُو ﴿ أَبَّا ﴾ : هي بفتح الهمزة وتشديد الباء : بثر من بثار بني قُرَ يُظُّةَ وَأَمُوالِهِم يَقَال لها بثر أَبًّا ، نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بني قُرَ يُظُلّة .

الله وفيه ذكر «الأبواء» هو بفتح الهمزة وسكون الباء والمد: جبل بين مكة والمدينة ، وعنده بلد يُنْسَبُ إليه .

﴿ أَبِينَ ﴾ \* فيه « من كذا وكذا إلى عدنِ أَبْيَنَ » أَبِيَنُ ــ بوزن أحمر ــ : قرية على جانب البحر ناحية الىمين . وقيل هو اسم مدينة عدن .

#### ﴿ باب الهمزة مع التاء ﴾

- ﴿ أَتَبَ ﴾ [ ه ] في حديث النّخَعِيّ « أَنَّ جَارَيَةٌ زَنَتْ فَجَلَدها خَسين وعليها إِتْبُ لَهَا وإِزَارٌ » الإِتْبُ بالكسر: بُرْدَةٌ تُشَقُّ فَتُلْبَسُ من غير كُمّين ولا جَيْب، والجُمَالاُ تُوبُ، ويقال لها البَقِيرَةُ.
- ﴿ أَتُمَ ﴾ (س) فيه « فأقاموا عليه مَأْ ثَمَا » المأتَمُ في الأصل : نُجْتَمَعُ الرجال والنساء في الغَمِّ والفَرَح ، ثم خُصَّ به اجتماع النساء للموت . وقيل هو للشَّوَابِّ من النساء لا غير.
- ﴿ أَتَنَ ﴾ (س هـ) في حديث ابن عباس «جِئْتُ عَلَى حمارِ أَتَانَ» الحمار يَقَعُ على الذكر والأنثى. والأَتَانُ الحمارَةُ الأَتَانُ الحمارَةُ الأَتَانُ الحُمارَةُ الأَتَّانُ الحُمارَةُ الأَتَّانُ الحُمارَةُ الْحَارَةُ الحَمارَةُ الحَمارُةُ الحَمارَةُ الحَمارُةُ الحَمارَةُ الحَم
- ﴿ أَنَّى ﴾ ( ه ) فيه « أنه سأل عاصم َ بْنَ عَدِى عِن ثابت بنالدٌ حْدَاحِ فقال : إنما هو أَ نِي ۗ فينا » أى غريب. يقال رجل أيِّى وأتاوِي ً.
- ( ه ) ومنه حديث عثمان « إِنَّا رَجُلَانِ أَتَاوِيَّان » أَى غريبان . قال أبو عُبيد : الحديث يُرْوَى بالضَّمّ ، وكلام العرب بالفتح ، يقال سَيْل أَتِيّ وأَتَاوَى : جاءك ولم يَجِئْكَ مَطَرُه . ومنه قول المرأة التي هَجَت الأنْصار :
  - أَطَّفْتُمُ ۚ أَتَاوِى ۚ مِنْ غَيْرِكُمْ ۚ فَلَا مِنْ مُرَادٍ وَلَا مَذْحِجِ ِ أَرادَتْ بِالْأَتَاوِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم ، فقتلَهَا بَعْضِ الصّحابة فأَهْدَرَ دَمَهَا .
- (س) وفى حديث الزبير « كُنَّا نرمى الأَنْوَ والأَنْوَيْنِ » أَى الدَّفْعَةَ والدَّفْعَتَيْنِ ، من الأَنْو : العَدْو ، يريد رمى السهام عن القِسِيِّ بعد صلاة المفرب . ومنه قولهم : ما أَحْسَنَ أَنْوَ يَدَى \* هـذه الناقة وأَنْيَهُما : أَى رَجْعَ يَدَيْهُا فَى السير .
- ( ه ) وفى حديث، ظَبيان فى صفة ديار أَمُو دَ قال « وأُتَّوْ ا جداولَها » أَى سَهَّلُو ا طُرُق المياه إليها . يقال : أَنَّيْتُ الماء إذا أَصْلَحْتَ تَجْراه حتى يَجْرى إلى مَنَ .

- [ ( ه ) وفي الحديث « لولا أنه طريق مِيتاء لحزنًا عليك باإبراهيم » أى طريق مسلوك ، مفعال مر · \_ الإنيان .
  - ( ه ) ومنه حديث اللقطة « ما وَجدتَ في طريق مِيتاء فعر فه سنة " » (١)
- الله ومنه حدیث بعضهم « أنّه رَأى رجلا يُو تِن الماء في الأرض » أي يُطرق ، كأنه جَمَله يَأْتى الماء أي يَجيء .
- (س) وفى الحديث « خَيْرُ النِّسَاء المُوَاتِيَةُ لِزَوْجِها » المُوَاتَاةُ : حُسْن المُطَاوَعَة والموافقة ، وأصله الهمز فخُفَّف وكثر حتى صارَ يقالُ بالواو الخالصة ، وليس بالوّجْه .
- الله وفى حديث أبى هريرة فى المَدْوَى « أَنَّى قاتَ أُتِيتَ » أَى دُهيتَ وَنَفَيَّرُ عَلَيْكَ حِسْكُ فَتَوَهَمْتَ مَا لِيس بصحيح صحيحا.
- \* وفى حديث بعضهم «كم إتاء أرضك » أى رَيْعُهَا وحاصِلُها ، كأنَّه مِن الإِتَاوَةِ، وهو الْخرَاجُ .

# ﴿ باب الهمزة مع الثاء ﴾

- ﴿ أَثْرَ ﴾ ( ﴿ ) في ه ﴿ قَالَ لَلا نُصَارِ : إِنَّ لَمُ سَتَلْقُونَ بَمْدَى أَثَرَةً فَاصِبِرُوا ﴾ الأَثْرَةُ \_ بفتح الهمزة والثاء \_ الاسمُ من آثر يُوثرُ إِيثَاراً إِذَا أَعْطَى ، أَرَادَ أَنَّه بُسْتَأْثُر عليكم فَيُفضَّل غيرُكم في نَصِيبه مِن الغَيْء . والاسْتِتْثَار : الانْفرَادُ بالشيء .
  - \* ومنه الحديث « و إذا اسْتَأْثَرَ اللهُ بشيء فَالْه (٢) عنه » .
  - \* ومنه حديث عمر « فَوَالله ما أَسْتَأْثُرُ بها عليكم ولا آخُذها دُونكم ».
  - \* وفي حديثه الآخر لما ذكر له عُمَان للخلافة فقال : « أُخشى حَفْدَهُ وَأَثْرَاتَهُ ﴾ أي إيثاره .
- ( ه ) وفى الحديث « أَلَا إِنَّ كُلَّ دَم ومَأْثَرَةٍ كَانت فى الجاهلية فَإِنها تحت قَدَمَى " هَاتَـيْن » مَا ثِرُ العَرب: مَــكارمُها ومَفاخِرُ ها التي تُؤثّرُ عنها ، أَى تُر وى وتُذْكر .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « ما حَلَفْتُ بأبی ذَا کِراً ولا آثِرِاً » أی ماحلفت به مُبْتَدِئًا من نفسی ، ولا روَ یْتُ عن أحد أنه حَلَفَ بها .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة موجودة في هامش الأصل. وذكر مصححه أنها موجودة في بعض النسخ، وقد تابلناها على الهروي.

<sup>(</sup>٢) فاله عنه : أي لا تشتغل به فإنه لا يمكن الوصول إليه .

\* ومنه حديث على في دعائه على الخوارج « ولا بقي منكم آثِرُ » أي تُخبِرُ يَرُ وي الحديث .

\* ومنه حديثه الآخر « ولست بِمَأْثُور في دِبني » أي لستُ مِمَّنْ بُؤْثَرُ عِنِّي شرٌّ وتُهُمَة في دِيني .

فيكونُ قد وضع المَأْتُورَ وضع المَأْتُورِ عنه . والمروِئُ في هذين الحديثين بالباء الموحدة . وقد تقدّم .

ومنه قول أبي سفيان في حديث قَيْصَر « لولا أنْ يَأْثُرُ وا عني الكذب » أي يَرْوُونو يَحْكُونَ.

( ه ) وفي الحديث « من سَرَّه أن يَبْسُطَ الله في رِزقه ، ويَنْسأ في أَمَرٍ . فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » الأَمَرُ : الأَجَل ، وسمى به لأنه يَتْبَعُ العمر ، قال زهير :

وَالْمَرْ مِ مَا عَاشَ مَدُودٌ لَهُ أَمَلُ لا يَنْتَهِي الْفُمْرُ حَتَّى يَنْتَهَى الأَثْرُ وَلا يُرَى لأَفْدَامه في وأصله من أثر مَشْيه في الأرض ، فإن [ من ] (١) مات لا يَبْقَى له أثر ولا يُرَى لأَفْدَامه في الأرض أثر .

الله ومنه قوله للذى مَر "بين يديه وهو يُصلى « قَطَع صَلَاتَنا قَطَع الله أَثَرَه » ، دعاء عليه بالزَّمَانَةِ
 لأنه إذا زمِن انْقَطَع مشيه وانْقَطع أثَر ه .

﴿ أَنْفَ ﴾ (س) في حديث جابر « والبُرْمَةُ بين الأَثَافَى » هي جمع أَثْفِيَّةٍ وقد تُخَفّفُ الياء في الجمع ، وهي الحجارة التي تُنْصَبُ وتُجْعَل القدر عليها . يقال أَثْفَيَتُ القدر إذا جعلت لها الأَثَافِي ، وهي الحجارة التي تُنْصَبُ وتُجْعَل القدر عليها . يقال أَثْفَيتُ القدر إذا جعلت لها الأَثَافِي ، وقد تكررت في الحديث .

﴿ أَثْـكُلَ ﴾ (س) في حديث الحد « فَجُلِدَ بَأَثْـكُولَ » وفي رواية بإثْـكال ، همالُفَـةُ في المُثْكُولُ والعِثْكَال : وهو عذْقُ النخلة بما فيه من الشماريخ ، والهمزة فيـه بدل من العين ، وليست والحدة ، والجوهري جعلما زائدة ، وجاء به في الثاء من اللام .

﴿ أَثَلَ ﴾ (س) فيه « أنّ مِنْبَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أثْل الغابَة ِ » الأثل شَجَرُ مُ شبيه بالطَّرُ فَاء إلا أنه أعظم منه ، والغابَة عُيْضَة ذات شجر كثير ، وهي على تسعة أميال من المدينة .

(ه) وفى حديث مال اليتيم « فَلْيَأْ كُلْ منه غيرَ مُتَأْثَل مَالًا » أَى غير جامع ، 'يقَالُ مَال مُؤَثَّل ، وَمَجْدُ مُؤثَّل . أَى مجوع ذو أصل ، وأَثْلَةُ الشيء أصله .

\* ومنه حديث أبي قتادة « إنَّهُ لَأُوَّلُ مال تأثَّلْتُهُ » وقد تكرر في الحديث.

﴿ أَثُلَبَ ﴾ (س) فيه « الولد للفراش وللعاهر الأثلبُ» الأثْلَب بكسر الهمزةواللام وفتحهما،

<sup>(</sup>١) الزيادة من: 1

والفتح أكثر ــ الحجر . والعاهر الزَّانى كما فى الحديث الآخر « وللعاهر الحجر » قيل معناه: له الرَّجْم . وقيل هوكناية عن الخيْبَة . وقيل الأثْلَبُ دقاقُ الحجارة . وقيل التراب . وهذا يوضح أن معناه الخيْبَة إذ ليس كُلّ زان يُرْجم . وهمزته زائدة ، و إنما ذكر ناه هاهنا حملا على ظاهره .

﴿ أَنَمَ ﴾ ﴿ فيه « من عَضَّ على شِبْدِعه () سلم من الأثام » الأثامُ بالفتح الإنمُ ، يقال أَثِم يأثم أثاماً . وقيل هو جَزَاء الإنم .

﴾ ومنه الحديث« أعوذبك من المأتم والْمُغْرَم » المأثم: الأمر الذي يأثمُ به الإنسان،أوهوالإثم نفسُه وَضُعاً للمصدر موضع الاسم .

الأثيم » وهو فعيــل الأثيم » وهو فعيــل من الإثم .

\* وفى حديث معاذ « فأخْبَرَ بها عند مَوْته تأثُّماً » أَى تَجَنُّباً نلا مُمْ. يقال تأثُّم فلان إذا فَعَلَ فَعْلًا خَرَجَ به من الخرّج .

القبلة تأثّما » وقد على أحد من أهل القبلة تأثّما » وقد تكرر ذكره .

(س) وفى حديث سعيد بن زيد « ولو تَشِهِد ْتُ على العاشِرِ لم إيثم ّ » هى لغة لبعض العَرب في أأثم ، وذلك أنهم يكْسِرُونَ حَرْفَ اللَّضَارَعة فى نحو نِعْلم و تِعْلم ، فلما كسروا الهمزة فى أأثم انقلبت الهمزة الأصلية ياء .

﴿ أَثَا ﴾ ( ﴿ ) فِي حديث أَبِي الحارث الأَزْ دِيّ وَغَرِيمِه ﴿ لَآتِينَ عَلَيّاً فَلاَ ثِيَنَ بِكَ ﴾ أَي لأُشيئَ بِكَ . أَثُوتُ بِلُ مِنْ أَنُوتُ بِهِ ، وأَنُوتُهُ وأَثَيْتُهُ إِذَا وَشَيْتَ بِهِ . والمصدر الأَثُورُ والأَثْنُ والأَثْنُ بِهِ ، والأَثْنُ والأَثْنُ والأَثَاوَة والأَثَانَة .

\* ومنه الحديث «انطلقت ُ إلى عمر أَ فِي عَلَى أَبِي موسى الأَشْعَرِي» ومنه سُمّيَتِ الأُ ثَايَةِ ُ الموضع المعروف بطريق المُجحفّة إلى مكة ، وهي فُعالة منه . و بعضهم يكسر همزتها .

﴿ أَثَيْلُ ﴾ ﴿ هُو مُصَفَّر ، موضع قرب المدينة ، و به عين ماء كآل جعفر بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) الشبدع ـ بالدال المهملة : اللسان ، والجمع شبادع

# (باب الممزة مع الجيم)

﴿ أَجَجَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث خَيْبر ﴿ فَلَمَّا أَصْبِحِ دِعَا عَلَيًّا فَأَعْطَاهِ الرَّايَةَ كَفْرِجِ بِهَا يَؤُجُ عَتَى رَكَّزَهَا تَحْتَ الحَصْنِ ﴾ الأجُ : الإِسْرَاعُ والهَرْوَلَةُ ، أَجَّ يَوْجُ أَجًّا .

(س) وفي حديث الطُّفَيْلِ « طَرَفُ سَوْطهِ يَتَأْجَّجُ » أَى بُضي ، من أُجيجِ النَّارِ : تَوَقَّدِها . \* وفي حديث على " وعَذْبُها أُجَاجُ » الأُجاجُ بالضم : الماء الملْحُ الشّديدُ الْمُلُوحَة .

الأحنف « نَزَلْنَا سَبَخَةً نَشَّاشةً ، طَرَف لها بالفَلاة ، وطَرَف لها بالفَلاة ، وطَرَف لها بالبَحْرِ الأُجَاجِ » .

(أَجُد) (س) فحديث خالدبن سِنان « وَجَدْتُ أَجُداً يَحُشُّها » الأجد \_ بضم الهمزة والجيم \_ الناقة القوية المُوثَقة الخلْق. ولا يقال للجمل أُجُد .

﴿ أَجْدَلَ ﴾ (س) في حديث مُطَرَّف ﴿ يَهُوِي هُوي الْأَجَادِلِ» هي الصَّقُورُ ، واحدها أَجْدَل، والهمزة فيه زائدة .

(أجر) (ه) في حديث الأضاحي «كلوا وادَّخرُوا واثْبَجِرُوا» أي تَصَدَّقُوا طَالِبينَ الأجرْ بذلك. ولا يَجُوز فيه اللَّجروا بالإدغام ، لأن الهمزة لا تُدْغَم في التاء ، وإنما هو من الأجر لا [من](١) التجارة . وقد أجازه الهروى في كتابه ، واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر هإن رجلادخل المسجد وقد قَصَى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال : من يَتَجرُ فَيقُوم فيصلي معه » الرواية إنماهي « يأتَجِر» وإن صَح فيها يَتَّجِر فيكون من التجارة لا [ من ](١) الأجر ، كأنة بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مَكسباً .

إمنه حديث الزكاة « ومن أعطاها مُؤتَجِيراً بها » وقد تكرر في الحديث .

\* ومنه حديث أم سلمة « آجِر نَى فى مصيبتى وأُخْلِف ْ لى خيراً منها » آجَره يؤجر ُه إذا أَثَابَهُ وأعطاه الأَجْرَ والجزاء . وكذلك أُجَرَه يَأْجُره ، والأمر منهما آجِر ْ نَى وأُجُرْ نَى . وقد تكرر فى الحديث .

(س) وفي حمديث دية التَّرْقُوة « إذا كُسِرَت بعيران ، فإن كان فيهما أُجُورٌ فأربعة أبْعِرَة »

<sup>(</sup>١) الزيادة من : إ

الأَجُور مصدرُ أَجِرَتْ يدُه تُوجر أَجْرًا وأَجُوراً إذا جُبرَتْ على عُقْدَةٍ وغير اسْتِوَاء فَبَقِي لها خروج م عن هَيْننها .

(ه) وفى الحديث « مَنَ بَاتِ على إجَّارِ فقد بَرِ ثَتْ منه الذَّمَّة » الإجَّارُ \_ بالكسر والتشديد: السَّطْح الذّى ليس جَوَالَيه مايرُد "الساقطَ عنه .

ومنه حديث محمد بن مَسْلمة « فإذا جَارِيَةٌ من الأنْصَارِ على إجَّارٍ لهم » والإنْجَار بالنون لغة
 فيه ، والجمع الأجاجيرُ والأناجير .

لا ومنه حديث الهجرة « فتلقّى النــاسُ رسولَ الله فى السوق وعلى الأجَاجِــير والأنَاجِــير » يعنى السُّطُوحَ .

﴿ أُجَلَ ﴾ (هـ) في حديث قراءة القرآن ﴿ يَتَعَجَّلُونُهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونُهُ ﴾ .

وفى حديث آخر « يتعجَّله ولا يَتَأْجَلُه » التَّأْجل تَفَمَّل من الأجل ، وهو الوقت المضروب المحدود فى المستقبل ، أى أنهم يتعجّلُون العَمل بالقرآن ولا يُؤخّرُ وكه .

(ه) وفى حديث مَكْدُول قال «كُنّا بالساحل مُرَا بِطِين فَيَأْجُلُ مُنّاً ﴾ أى اسْتَأْذنَ فى الرُّجُوع إلى أهله وطلب أن 'بضرَب له فى ذلك أجل .

وفى حديث المُناجاة « أجْل أن يُحْزِنَه » أى من أجْله ولأجله ، والسكل لهات ، وتفتح هزتُها وتسكسر.

﴿ وَمَنْهُ الْحَدَيْثُ ﴿ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدُكُ إِجْلُ أَنْ يَأْكُلُ مَعْكُ ﴾ وأمَّا أُجَلَ بفتحتين فبمعنى نَعَم . .

( ه ) وفى حديث زياد « فى يوم تَرَ ْمَضُ فيه الآجال » هى جمع إجْل بكسر الهمزة وسكون الجيم ، وهو القطِيعُ من بقر الوحش والظّباء .

﴿ أَجَمَ ﴾ ﴿ (ه) فيه « حتى تَوَارَتْ بَآجَامِ المدينة » أَى حُصُونها ، واحدها أَجُم بضمتين .وقد تكررت في الحديث .

(س) وفى حديث معاوية « قال له عمرو بن مسعود : ماتسأل عمن سُحلَتْ مَرِيرَته وأجَم النساء » أي كَرْهَهُنّ ، يقال : أَجَمْتُ الطعام أجِمه إذا كرهتَه من المداوَمَة عَلَيه .

﴿ أَجَنَ ﴾ (س) في حديث على « ارتوكي من آجِن » هو الماء المَتَغَيِّر الطَّعْم واللون. ويقال

فيه أجِنَ وأجَنَ يأجَن ويأجِنُ أَجْنًا وأَجُونًا فَهُو آجِنُ وأُجِنْ .

(س) ومنه حديث الحسن «أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من الماء الآجن » .

(س) وفى حديث ابن مسعود «أن امرأ ته سألته أن بَكُسُوهَا جلْبَابا فقال: إنى أُخْشَى أن تَدَعِى جِلْبَابَ الله الذى جَلْبَبَك ، قالت: وما هو ؟ قال: بَيْتُك ، قالت: أَجَنَّك مَن أَصاب محمد تقول هذا ؟ » تريد: أمِن أجل أنك ، فَحَذَ فَت من واللام والهمزة وحر كت الجيم بالفتح والكسر، والفتح أكثر. وللعرب فى الحدف باب وَاسِع ، كقوله تعالى « لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِى » تقديره لكن أنا هو الله ربى .

\* فيه ذكر ﴿ أَجْنَادَ يْنَ ﴾ وهو بفتح الهمزة وسكون الجيم ، و بالنون وفتح الدال المهملة ، وقــد تُـكُسَر : وهو الموضع المشهور من نواحى دِمَشْق ، و به كانت الوقعة بين المسلمين والروم .

﴿ أُجْيَادَ ﴾ \* جاء ذكره في غير حديث، وهو بفتح الهمزة وسكون الجيم ، و بالياء تحتها نقطتان :جبل بمسكة ، وأكثر الناس يقولونه جياد بحذف الهمزة وكسر الجيم .

# ﴿ باب الهمزة مع الحاء ﴾

﴿ أَحَدَ ﴾ ﴿ فَي أَسِماء الله تعالى الأَحدُ وهو الفَرْدِ الذي لم يَزَل وحدَه ولم يكن معه آخرُ ، وهو اسمُ ' بنى لنَفْى ما يُذَكر معه من العَدد ، تقول ماجاءتى أحد ، والهمزة فيه بدل من الواو ، وأصله وَحَسد لأنه من الوَحْدة .

- (س) وفى حديث الدعاء « أنه قال لسعد \_ وكان يُشِير فى دعائه بأصبُعين \_ أحِّد ْ أحِّد ْ ، أى أشر بأصبُع واحدة ، لأن الذى تدعو إليه واحد وهو الله تعالى .
- (ه) وفى حديث ابن عباس ، وسئل عن رجل تتابع عليه رَمضانان فقال : « إحْدَى من سبع ٍ » يعنى اشتد الأمر فيه . ويريد به إحدى سنى يوسف عليه السلام المجدِبة . فشبه حاله بها فى الشدَّة . أو من الليالى السبع التى أرسل الله فيها العذاب على عاد ٍ .
  - ﴿ أَحْرَادٍ ﴾ ﴿ هُو بِفتِح الهُمزة وسكونِ الحاء ودال مهملة : بئر قديمة بمكة لها ذكر في الحديث .
- ﴿ أَحْنَ ﴾ (س) فيه « وفي صدُّرِه عليه إحنةٌ » الإحْنَةُ : الحقد ، وجمعها إحَن وإحنَاتُ .
  - \* ومنه حديث مازن « وفى قُلُو بِكُمُ الْبَغْضَاءِ والإِحَنُ .

- ( ه ) وأما حديثُ معاوية « لَقَدَ مَنَعَتْنِي القُدْرَةُ من ذوى الحُناَت » فهي جمع حِنة ، وهي لفة قليلة في الإخْنَة ، وقد جاءت في بعض طرق حديث حارثة بن مُضَرِّب في الحدود (١) .
- ﴿ أَحْياً ﴾ هو بفتح الهمزة وسكون الحاء وياء تحتها نقطتان : ما؛ بالحجاز كانت به غَزْوَة عُبَيدة ابن الحارث بن عبد المطلب .

### ﴿ باب الممزة مع الخاء ﴾

- ﴿ أَخَذَ ﴾ ﴿ ( ﴿ ) فَيه ﴿ أَنه أَخَذَ السَّيفُ وقال ؛ مَنْ يمنعك منى ؟ فقال : كُن خَيْر آخذٍ . أَى خير آسر . والأخِيذُ الأسِيرُ .
- \* ومنه الحديث « مَنْ أصابَ مِنْ ذلك شيئًا أُخِذَبه » يقال أُخِذَ فلان بذنبه : أَى حُبِسَ وجُوذِي عليه وعُوقِب به .
- \* ومنه الحديث « وإن أُخِذُوا على أيديهم نَجُوا » يقال أخذت على يد فلان إذا منعتَه عمّا يريدُ أَنْ يَفَعْلَه ، كَأَنَّكِ أُمسكتَ يدَهُ .
- (ه) وفى حديث عائشة « أنَّ امْرَأَةً قالت لها: أَوْأُخَذُ جَلَى؟ قالت : نعم » التَّاخيذُ حبْسُ السَّواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . وكَنَتْ بالجمُـــل عن زوجها ، ولم تعملَم عائشة . فاذلك أذنت لها فيه .
- ( ﴿ ) وَفَى الحَدِيثِ ﴿ وَكَانِتَ فَيُهَا إِخَاذَاتُ ۖ أَمْسَكَتِ المَاءِ ﴾ الإِخَاذَاتُ الفدرَانُ التي تأخذ ماء السماء فَتَحْبِسُهُ عَلَى الشَّارِبَة ، الواحدة إِخَاذَة .
- ( ه ) ومنه حديث مَسْرُوق « جالَسْتُ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ » هو مُجْتَمَعُ للماء . وجمعه أُخُذ " ، كتاب كتب . وقيل هو جمع الإخاذة وهو مصنع للماء يجتمع فيه . والأولى أن يكون جنسا للإخاذة لا جَمْعا ، ووجه التَّشْبيه مذكور في سياق الحديث . قال : تكفى الإخاذة الراكب وتكفى الإخاذة الرَّاكبين ، وتكفى الإخاذة الفيئام من الناس . يعسى أن فيهم الصغير والحالم والأعلم .

<sup>(</sup>١) نس حديث ابن مضرب ـ كما في اللسان ـ د ما بيني وبين العرب حنة ، .

- ( ه ) ومنه حديث الحجاج في صفة الغيّث « وامْتَلَأْت الإِخَاذَ » .
- \* وفي الحديث « قد أُخَذُوا أُخَذَاتِهم » أي نَزَلُوا منازِلهم ، وهي بفتح الهمزة والخاء .
- ﴿ أَخْرَ ﴾ في أسماء الله تعالى الآخر والمُوَّخَرِ. فالآخر هو الباقى بعــد فناء خلقه كله ناطقه وصامِتِه . والمؤخّر هو الذي يُوَّخَر الأشياء فَيَضَعُها في مَوَاضعها ، وهو ضد المقدّم .
- \* وفيه «كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخَرَة إذا أراد أنْ يَقُوم من المجلس كذا وكذا » أى فى آخِرِ جلوسه . و يجوز أن يكون فى آخِرِ نُمْره . وهى بفتح الهمزة والخاء .
  - ( ه ) ومنه حديث أبى بَرْزَة « لمماكان بأُخَرَة » .
- (س) وفى حديث ماعزِ « إنّ الأخرِ قد زَنَى » الأخر ـ بوزْن الكبيد ـ : هو الأبْعَدُ المَتْأُخر عن الخير.
- \* ومنه الحديث « المسألة أخِرُ كسب المرْء » أى أرْذَ لُه وأدناه . ويروى بالمد ، أى إن السُّوال آخِرُ ما يَكْتَسِبُ به المرِه عَنْدَ العَجْزِ عن الكسْبِ . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه « إذا وضع أحدُكم بين يدّيه مشـل آخِرَة الرَّحل فلا يبالى مَنْ مرَّ وراءهُ » هي بالمد الخشبة التي يَسْتَنَدُ إليها الرَّا كبُ من كور البعير .
- (س) وفى حديث آخر « مثل مُوْخرِته ، وهى بالهمز والسكون لغـة قليلة فى آخرَتِه ، وقد منعَ منها بعضهم ، ولا يُشَدّد .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : أخّر عنى يا عُمرُ » أى تأخر . يقال أخّر وتأخّر وقدَّم وتقدَّم بمعنى ، كقوله تعالى « لا تَقَدَّموا بين يدَى اللهِ ورسوله » أى لا تَتَقَدَّمُوا . وقيل معناه أخّر عنى رأيك ، فاخْتصر إنجازا وبلاغة .
- ﴿ أَخْضَر ﴾ \* هو بفتح الهمزة والصاد المعجمة : منزل قُرْبَ تَبُوكُ نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مَيدِيره إليها .
- ﴿ أَخَا ﴾ ( ه ) فيه « مَثَلُ المؤمن والإيمان كَمثَلِ الفَرَسِ في آخِيَّته » الآخيَّةُ بالمد والتشديد : حُبَيْلُ أُو عُوَيْدٌ يُمرضُ في الحائط و يُدُفَنُ طرفاه فيه ، و يصيرُ وَسَطه كالعرْ وة وتُشَدَّ فيها الدابة . وجمعها

الأواخى مُشددا . والأخايا على غـــير قياس . ومعنى الحديث أنه يبْعُدُ عن رَبه باللهُ نوب وأصــل إيمــانِه ثابت .

(س) ومنه الحديث « لا تَجْمَـلُوا ظُهُورَكُم كَأَخَاياً الدَّوَابِ » أَى لا تُقُوَّسُوها في الصلاة حتى تصير كهذه العُرَى.

(س) ومنه حديث عمر « أنه قال للمباس: أنت أخِيَّةُ آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم » أراد بالأخيّة البقية ، يقال له عندى أخية أى مَاتَّة قوية ، ووسيلة قريبة ، كأنه أراد أنت الذى يُستند إليه من أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم و يُتَمَسك به .

\* وفى حديث ابن عمر « يَتَأْخَى مُتَأْخَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم » أى يتحرى ويقْصِد . و بقال فيه بالواو أيضا وهو الأكثر .

\* ومنه حديث السجود «الرجُل يُوَخِي والمرأة تَحْتَفَز » أُخَّى الرجل إذا جلس على قدمه اليُسْرى ونصَبَ الميني ، هكذا جاء في بعض كتب الغريب في حرف الهمزة ، والرواية للعروفة « إنما هو الرجل يُخَوِّى والمرأة تَحْتَفَز » والتَّخْو يةُ أن يجافى بطنه عن الأرض ويرفَمها .

﴿ إِخْوَانَ ﴾ ( ه ) فيه « إنّ أهل الإخوانِ لِيَجْتَمِعُونَ » الإخوانُ لغة قليلة في الخوانِ الذي يوضع عليه الطعام عند الأكل (١٠) .

### ﴿ باب الهمزة مع الدال ﴾

﴿ أَدَبَ ﴾ (س) فى حديث على « أمّا إخوانُنُا بنُو أمية فقادَةٌ أَدَبَةٌ الأدبةُ جمع آدب، مثل كاتب وكتبة ، وهو الذى يَصْنَعهُ الرجل يدعُو الله المأدُبَة ، وهى الطعام الذى يَصْنَعهُ الرجل يدعُو الله النّاسَ .

( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « القرآن مأدُ بهُ الله فى الأرض » يعنى مدُّعاتَه ، شبه القرآن بصنيع صنَعَه اللهُ للناسِ لهم فيه خير ومنافع مُ

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى :

ومَنحر مثناث تجو حُوارها وموضع إخوان إلى جنب إخوان

- (ه) ومنه حديث كعب « إن لله مأدُ به من لحوُم الرُّوم بمروج عَكَما » أراد أنهم 'يقتَلُون بها فتنْتاً بُهُم السباع والطير تأكل من لحومهم . والمشهور في المــاْدبة ضم الدال، وأجاز فيها بعضهم الفتح . وقيل هي بالفتح مَفْدلة من الأَدْبِ .
- ﴿ إِدد ﴾ [ ه ] في حديث على قال « رأيتُ النبي عليه السلام في المَنام فقلتُ : مَا لَقِيتُ بَعْدَكُ مِن الإِددِ والأَودِ » الإِددُ بكسر الهمزة الدَّوَاهي العظام ، واحدتُها إِدَّةُ بالكسر والتشديد . والأَودُ المِوَجُ .
- ﴿ أَدَرَ ﴾ (س) فيه « أن رجلا أتاه و به أَدْرَةٌ فقال انت بِمُسَ ، فَحَسا منه ثم عَجَّهُ فيه وقال انت بِمُسَ ، فَحَسا منه ثم عَجَّهُ فيه وقال انتَّضِحْ به فَذَهَبَتْ عنه » الأَدْرَةُ بالضَّمِ : نَفْخَةٌ في الْخَصْيَة ، يقال رجل الدَّرُ بَيْنُ الأَدَر بفتح الهمزة والدال ، وهي التي تُستَّمِها الماسُ القيلة .
- (س) ومنه الحديث « إنَّ بنى إسرائيل كانوا يقولون إن موسى آدَرُ، من أَجْلِ أَنَّه كان لاَيَغْنُسلُ إِلَّا وَحْدَهُ » وفيه نَزَل قوله تعالى « لا تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوْا موسى فبرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا » .
- ﴿ أَدَفَ ﴾ ﴾ في حديث الديات « في الأُدَافِ الدِّيةُ » يمنى الذكر إذا قُطِم ، وهمزته بدَلْ من الواوِ، من وَدَفَ الإِنَاء إذا قَطَرَ ، ووَدَفَت الشَّحْمَة إذَا قَطَرَتْ دُهْناً . ويروى بالذال المعجمة وهوهو . ﴿ أَدَمَ ﴾ ﴿ أَدَمَ ﴾ ﴿ أَدَمَ ﴾ ﴿ أَدَمَ ﴾ فيه « نعْمَ الإِدَامُ الخَلُ » الإِدَام بالكسر ، والأَدْمُ بالضَّمِّ : ما يُؤكّلُ مع الخَبْزِ أَى شيء كان .
- لا يَجْعَلُهُ أَدْماً ويقول : لو حَلَفَ أن لَا يَأتَدِمَ ثُم أكُل لَحْماً لم يَحْنث .
  - ومنه حديث أم معبد « أنا رأيت الشَّاة و إنها لَتَأْدُمُها و تَأْدُمُ صِر متَّهَا » .
- لا ومنه حدیث أنس « وَعَصَرَتْ علیــه أمْ سُلَيم عُــكَة لها فَأْدَمَتْه » أى خَلَطَتْه وجعلت فیه إداماً یؤكل . یقال فیه بالمد والقصر . وروی بتشدید الدال علی التــكثیر .
- \* ومنه الحديث « أنه مر" بقوم فقال إنكم تأتدمون على أصحابكم فأصْلِحوا رحاً لَكُم حتى تكونوا شامَةً في الناس » أى إنّ لكم من النِّنَى ما يُصْلِحُكم كالإدام الذي يُصْلح الخبْزَ ، فإذا أصْلحْتم رحالَكم (١) كنتم في الناس كالشَّامَة في الجسد تَظْهرُون للناظرين ، هكذا جاء في بعض

<sup>(</sup>١) في 1 واللسان : فأصلحوا حالـكم .

كتب الغريب مرويًّا مشروحاً . والمعروف في الرواية «إنكم قادمُون على أصحابِكم فأُصْلِحوا رِحالكم» والظاهر والله أعلم أنَّهُ سَهُوْ .

( ه ) ومنه حديث النكاح « لو نَظَرْتَ إليها فإنه أَخْرَى أَن يُؤْدَمَ بِينَكِمَا ( <sup>(1)</sup> » أَى تَكُونَ بِينَكَمَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَفَقَى . وكذلك يُودُمُ باللَّهُ فَعَلَ وأَفْعَلَ . وَكَذَلِكُ يُؤْدُمُ باللَّهُ فَعَلَ وأَفْعَلَ .

(س) وفيه « أنه لما خرج من مكة قال له رجل : إن كنت تريد النساء البيض ، والتُّوقَ الأَدْم فعليك ببنى مُدْلج » الأدْمُ جمع آدم كأُحَر وحُر ، والأُدْمَة فى الإبار : البياض مع سَواد المقلتين ، بعير آدم بَيِّنُ الأُدْمَة ، وناقَة الدُّماء ، وهى فى النساس الشَّمْرَة الشَّديدة . وقيل هو من أَدْمَة الأرض وهو لونها ، و به سمى آدم عليه السلام .

(س) ومنه حديث نَجِيَّةَ « ابْنَتَكَ الْمُؤْدَمَةُ الْمُبْشَرَةُ » يقال للرجل الكامل إنه لمُؤدَم مُبْشَرَ : أَى جَمَعَ لِينِ الْأَدَمَةِ ونُمُومَتَهَا ، وهي باطن الجلد ، وشدَّة البَشَرَة وخُشُونَهَا وهي ظاهره.

 « وفي حديث عمر « قال لرجل: ما ماللُت ، فقال :أقْرَنُ وآدِمَة في المنبئة » الآدمة بالمد جمعأديم ، مثل رغيف وأرغفة ، والمشهور في جمعه أدُم . والمنتيئة بالهمزة الد باغ .

﴿ أَدَا ﴾ ( ه ) فيه « يَخْرُجُ من قِبَلِ الشَّرق جيش آدَى شيء وأَعَـدُهُ ، أميرُهُمْ رَجُلُ طُوال » أَى أَقْوَى شيء . يقال آدِبِي عليه بالمد ، أَى قَوَ نِي . ورجل مُؤدٍ : تَامُّ السّلاح كَامَلُ أَدَاةَ الخُرِب .

(س) ومنه حديث ان مسعود « أَرَأَيْتَ رَجُلًا خَرَجٍ مُؤْدِياً نَشِيطاً » .

﴿ وَمَنْهُ حَدِيثُ الْأَسُورَدِ بِنَ يَزِيدُ فَى قُولُهُ تَمَــالَى ﴿ وَإِنَّا كَلِمَيْــعُ حَدْرُونَ ﴾ قال: مُقُورُونَ مُؤْدُونَ: أَى كَامِلُو أَدَاة الخُرب.

 إِذَاء » الإِدَاء بالسكسر والمد : الوِكَاه ، وهو شدادُ السَّقاء .

<sup>(</sup>١) هذا الخطاب،موجه للمغيرة بن شعبة ، وقد خطب امرأة (كما في الاسان ) .

\* وفى حديث المُغِيرَة « فأخذتُ الإداوَةَ وخَرَجْتُ معه » الإداوَةُ بالكسر : إناه صفير من جلد يُتَّخَذُ للماء كالسَّطيحَة ونحوها ، وجمعُها أداوَى . وقد تكررت في الحديث .

\* وفى حديث هجرة الحبشة « قال : والله لأسْتَأْدِ يَنه عليه م أَى لأَسْتَمْدِينَه ، فأبدَل الْمُمزة من العين لأنهما من تَخْرَج واحد ، يريد لأشْكُونَ اليهِ فَمْلَكُم بِي ؛ لِيُمْدِ يَنِي عليهم وبُنْصِفَنِي منكم .

#### ﴿ باب الهمزة مع الذال ﴾

﴿ إِذْخِر ﴾ ﴿ فِي حَدِيثِ الْفَتْحِ وَتَحْرِيمُ مَكَةً ﴿ فَقَالَ الْعَبَاسُ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ﴾ الإذخِرُ بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تُسقّفُ بها البُيُوت فوق الخشبِ ، وهمزتها زائدة . و إنما ذكرناها هاهنا خَمْلا على ظاهر لفظها .

\* ومنه الحديث في صفة مسكة « وأعْذَقَ إذْخِرُ هسا » أي صار له أعذَاقُ . وقد تكرر في الحديث .

﴿ وَفِيهِ ﴿ حَتَى إِذَا كُنَّا بَنْنَيْـةَ أَذَاخِرٍ ﴾ هي موضع بين مكة والمدينة ، وكأنها مُسماة بجمع الإذْخِر .

﴿ أَذْرَب ﴾ (س[ه]) في حديث أبي بكر « لَتَأْلَهُنَّ النَّوْمَ على الصُّوف الأَذْرَبِيّ كَا يَأْلُمُ النَّومَ على الصُّوف الأَذْرَبِيّ كَا يَأْلُمُ أُحَدُ كُم النوم على حَسَك السعْدَانِ » الأَذْرَبِيُّ مَنْسُوبُ إلى أَذْرَبِيجان على غير قياس ، هكذا تقوله العرب ، والقياس أن يقول أَذَرِي " بغير باء ، كا يقال في النسب إلى رَامَهُو مُزَ : رامِي " ، وهو مطرد في النسب إلى الأسماء المُرَكَبَة .

﴿ أَذْرُح ﴾ \* في حديث الحُوْضِ ﴿ كَا بَيْنَ جَرْ بِي وَأَذْرُح ﴾ هو بفتح الهمزة وضم الراء وحاء مهملة : قَرْ يَةَ ۖ بالشام وكذلك جَرْ بِي .

﴿ أَذِنَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَا أَذِنَ اللهُ لَشَى ۚ كَاإِذِنهِ لِنَبَى يَتَغَنَّى بِالقَرآنَ ﴾ أَى مَا استمع الله لشيء كاستيماعه لنبي يَتَغَنَّى بالقرآنَ ، أَى يُتْلُوه يَجُهْرُ به . يقال منه أَذِن يأذَن ُ أَذَنَّا بالتحريك . \* وفيه ذكر الأذَانِ ، وهوالإعْلام بالشيء . يقال آذَنَ يُؤْذَن إيذانًا، وأذَّن يُؤَذِّن أَنْ اللهُ والمشدد مخصوص في الاستعال بإعْلام وقت الصلاة .

\* ومنه الحديث « إنّ قَوْما أكلوا من شجرة فجمدُوا (١) فقال النبيُّ عليه السلام قَرَّسُوا المـاء في الشِّنَانِ وصُبُّوه عليهم فيما بين الأذَانيْنِ » أرَادَ بهما أذان الفَجْرِ والإِقَامَةَ . والتَقْرِيسُ : التبرِيدُ . والشنانُ : القرَبُ الْحُلْقَانُ .

\* ومنه الحديث « بين كل أذَانين صلاة » يريد بها السُّننَ الرَّواتِبَ التي تُصَلَّى بين الأذانِ والإقامة قَبْلَ الفَرْض.

\* وفي حديث زيد بن ثابت (٢) « هذا الذي أَوْنَى اللهُ الذَّنَهُ » أَى أَظْهِرِ اللهُ صِدْقَه في إخباره عما سَمَعَت أَذُنُهُ .

(س) وفى حديث أنس « أنه قال له : ياذَا الأُذُنين » قيل معناه الحَضُّ على حُسْنِ الاستماع والوَّغى ، لأنّ السمع بحاسَّة الأذُن ، ومن خلق الله له أذُنينِ فأغْفَلَ الاستماع ولم يُحْسِن الوَّغى للاستماع ولم يُحْسِن الوَّغى للمَّذَر . وقيل إن هـذا القول من جملة مَزْحه صلّى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه ، كما قال للمرأة عن زُوجها « ذاك الذي في عينه بياض م » .

﴿ أَذَى ﴾ ( هِ ) فى حديث العَتَمِيقَة ﴿ أُمِيطُوا عنه الأذَى ﴾ يريد الشعر والنَّجَاسة وما يَخُرُّج على رأس الصبى حين يُولد ، يُحْلَق عنه يومَ سابعه .

(ه) ومنه الحديث « أدناها إِماطَة الأذى عن الطريق » وهو ما يُؤذِّي فيها كالشُّوك والحجرِ والنَّجَاسة ونحوها .

(س) ومنه الحديث «كلُّ مؤذٍ في النارِ » وهو وعيد لمرَّ يُؤذى النَّـاس في الدنيا بمقوبة النارِ في الآخرة ، وقيل أرادكلُّ مؤذٍ من السباع والهوام يُجُعْل في النار عُتُو بةً لأهلها .

\* وفى حديث ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : « و إِذْ أُخَذَ رَبُّكَ مِنْ بنى آدَمَ من ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّا تَهِم » قال « كَأْمَهُم الذَّر فى آذِي ً الماء » الآذى ـ بالمد والتشديد ـ : الموج الشديد . و يجمع على أُوَاذى .

\* ومنه خُطّبة على : « تلتطيمُ أو اذِي أَمُو اجها »

<sup>(</sup>١) في اللسان : « فخمدوا » أي أصابهم فنور ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعب الماء البارد عليهم لينشطوا .

<sup>(</sup>٢) في 1 واللسان : زيد بن أرقم .

# ﴿ باب الممزة مع الراء ﴾

﴿ أرب ﴾ (ه) فيه « أن رَجُلا اعْتَرَض النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله فصاح به الناس ، فقال دَعُوا الرَّجِل أَرِبَ مالَه » في هذه الله ظة ثلاث روايات : إحداها أرب بوزن عَلم ، ومعناها الدُّعاء عليه ، أى أصيبت آرابه وسقطَت ، وهي كلة لا يُرَاد بها وقُوع الأمر ، كما يقال ترَبَتْ يداك ، وقاتلك الله ، وإنما تذكر في معرض التَّمَتُ ب. وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولان : أحدها تعجُبُه من حرص السائل ومُزاَحَمته ، والثاني أنه لما رآه بهذه الحسال من الحرص غلبه طبع البَشَرية فدعا عليه . وقد قال في غير هسذا الحديث : « اللهُمَّ إَنَّمَا أنا بَشَرُ فن دَعُوتُ عليه فاجعل دُعائي له رَهُمَة » وقيل معناه احتاج فَسَأَل ، من أرب الرَّجِل يأرَبُ إذا احْتَاج ، ثم قال ماله ؟ أي أي أي شيء به ؟ وما يُريد ؟

والرواية الثانية « أرَب مّاله ، بوزن جَمَل (۱) ، أى حاجة له ، وما زائدة للتقليل، أى له حاجة يسيرة . وقيل معناه حاجة جاءت به ، فحذف ، ثم سأل فقال ماله .

والرواية الثالثة أربُ بوزن كتف ، والأربُ الحاذقُ الكامل (٢) ، أى هو أربُ ، فحذف المبتدأ ثم سأل فقال : ماله أى ما شأنهُ .

(س) ومثله الحديث الآخر « أنه جاءه رجل فقال: دُلَّنَى على عمل يُدخلنى الجنة ، فقال أربَ ماله » أى أنه ذو خبرة وعلم . يقال أربَ الرجل بالضّم فهو أريب ، أى صار ذا فطنة ي ورواه الهروى « إرْبُ ماله » بوزن حمل أى أنه ذُو إرب : خُبْرَة وعلم .

(س [ه]) وفي حديث عمر «أنه َنقِمَ على رجل قولاً قاله ، فقال : أربْتَ عن ذي يَدَيْكَ » أي سقطْت آرابك من اليديْن خاصة . وقال الهروى : معناه ذهب ما في يَدَيْك حتى تحتاج (٢٠٠٠) . وفي هذا

<sup>(</sup>١) ضبطه مصحح الأصل « إرب بوزن حمل» بكسر الهمزة وسكون الراءوما أثبيتناه من 1 ، واللسان وتاجالعروس .

<sup>(</sup>٢) أنشد الهروى . وهو لأبي العيال الهذلي ، يرثى عبد بن زهرة :

يكُف طوائف الفرسان وهو بلقَّهم أرب

<sup>(</sup>٣) أنشد الهروى لابن مقبل :

وإن فينا صبوحاً إن أَرْبت به جمعاً تهيَّأ آلافاً ثمانينا أي إن احتجت إليه وأردته .

نَظَرَ ، لأنه قد جاء فى رواية أخرى لهـذا الحديث « خَرَر ْتَ عن يَدَيْكَ » وهى عبارة عن الحجل مشهورة ، كأنه أراد أصابَكَ خَجَل ُ أو ذَمُ \* . ومعنى خررت : سقطت .

- (ه) وفى الحديث « أَنه ذكر الحيّات فقال : من خشى إرْبَهُنّ فليس منا » الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء : الدَّهاء ، أى من خشى غائلتها وجُبُنَ عن قتلها ــ للذى قيل فى الجاهلية إلها تؤذى قاتلها أو تصيبه بخبــل ــ فقد فارق سنَّتنا وخالف ما نحن عليه .
- (ه) وفي حديث الصلاة «كان يسجد على سبعة آراب » أي أعضاء ، واحدها إرْبُ الكسر والسكون ، والمراد بالسبعة : الجبهة واليدان والركبتان والقدمان .
- (ه) ومنه حديث عائشة «كان أملَكُمُ لأرَيه » أى لحاجته ، تعنى أنه كان غالبا لهواه . وأكثرُ المحدِّثين بروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة ، و بعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء ، وله تأويلان : أحدها أنه الحاجة ، يقال فيها الأرَبُ ، والإرْبُ والإرْبَ والمأرُ بُهُ ، والثاني أرادت به العضو ، وعنت به من الأعضاء الذكر خَاصَة .
  - \* وفي حديث المخنث «كانوا يَعُدُّونه من غير أولى الإر ْبَةِ » أَى النكاح.
- (س) وفي حديث عمرو بن العاص « قال فأر بْتُ بأبي هريرة ولم تَضْرُرُ بي إِرْ بَةٌ أَرِ بْتُهَا قط قبل يومئذ » أَر بْتُ به أَى احتلت عليه ، وهو من الإِرب : الدَّها؛ والنَّكر .
- (س) وفيه «قالت قريش: لا تَعْجَلُوا في الفداء لا يَأْرَب عليكم محمدٌ وأَصحابُه » أَى يَتْشددون عليكم فيه. يقال أَرِبَ الدَّهرُ يأرَبُ إذا اشْتَدَّ. وَتَأَرَّبَ عَلَى الذَا تعدى. وكأنه من الأَرْبَة: الْعُقدة.
- ( ه ) ومنه حدیث سمید بر العاص « قال لا بنه عمرو : لا تَتَأَرَّبُ علی بَنَاتَی » أی لا تَتَشَدَّدُ ولا تتعد .
- ( ه ) وفى الحديث « أَنهُ أَنِي بَكَتَفِ مُوَرَّبَةَ » أَى مُوَفَّرَة لَم يَنْقُص منها شيء . أَرَّبْتُ الشيء تَأْرِيبًا إِذَا وَفَرَ ته .
- ( ه ) وفيه « مُوَّار بَهُ الأر يبجهل وعَناه » أى إن الأر يب \_ وهو العاقل \_ لَا يُخْتَلُ عن عقله .

- (س) وفي حديث جُندُب « خرج برجل آرَابٌ » قيل هي القُرحة ، وكأنها من آفات الآراب: الأعضاء.
- ﴿ أَرِثُ ﴾ (س) وفي حديث الحج « إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم » يريد به ميراثهم ملّته . ومن هاهنا للتبيين ، مثلبًا في قوله تعالى « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » وأصل همزته واو لأنه من ورث يرث .
- (س) وفي حديث أسلم « قال كنت مع عُمَرو إذا نار تُوَرَّثُ بصرار » التَّأْريثُ : إيقاد النار و إذْ كاؤها . والإراثُ والأريثُ النار . وصِر ار ـ بالصاد المهملة ـ موضع قريب من المدينة .
- ﴿ أُرِيْدَ ﴾ \* بفتح الهمزة وسكون الراء: وادبين مكة والمدينة ، وهو وادى الأبواء ، له ذكر في حديث معاوية .
- ﴿ أَرْجِ ﴾ (س) فيه « لما جاء نَمْى ُعمر إلى المدائن أَرْجَ الناسُ » أَى ضَّجُوا بالبكاء، هو من أَرْجَ الطيبُ إذا فاح. وأرَّجْتُ الحرب إذا أثرتَها.
- ﴿ إردب ﴾ ﴿ في حديث أبي هريرة « مَنَمَت مصر إر ْدَبَّهَا » هو مكيال لهم يسع أربعة وعشرين صاعا والهمزة فيه زائدة .
- ﴿ إردخل ﴾ (س) في حديث أبي بكر بن عياش « قيل له : من انتخب هذه الأحاديث ، قال : انتخبها رجل إِرْ دَخْل » الإردخل : الضخم . يريد أنه في العلم والمعرفة بالحديث ضخم كبير .
- ﴿ أُررَ ﴾ في خطبة على بن أبي طالب « يُفضى كإفضاء الديكة ، ويَوَّرُ بملاقِحِهِ » الأرُّ الجماعُ . يقال : أَرَّيَوُرُ أُرَّا ، وهو مِثَرٌ بكسر الميم ، أي كثير الجماع .
- ﴿ أُرزَ ﴾ (ه) فيه « إن الإسلام لَيَأْرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِز الحَيَّة إلى جُحْرِها » أى ينضم اليها و يجتمع بمضه إلى بمض فيها .
  - ه ومنه كلام على بن أبى طالب «حتى يأرز الأمر إلى غيركم » .
- ومنه کلامه الآخر «جَمَل الجبال الأرض عادا، وأرز فيهاأو تادا »أى أثبتها. إن كانت الزاى فغفة فهى من أرزت الشَّجرة تأرز إذا ثبتت فى الأرض. و إن كانت مشددة فهى من أرزت الجرادة ألم المناسبة فها من أرزت الجرادة ألم المناسبة فها من أرزت الجرادة المناسبة فها من أرزق المراسبة فها من أرزق المحتمدة في أرزق ا

ورزَّتُ إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتلتى فيها بيضها . وَرَزَزْتُ الشَّيء في الأرض رَزَّا : أثبته فبها وحينئذ تكون الهمزة زائدة ، والكامة من حرف الراء .

- (س) ومنه حديث أبى الأسود « إن سئل أرزَ » أى تقبض من بخله . يقال أرزَ عَأْدِزُ أَرْزًا ، فهو أروز " ، إذا لم ينبسط للمعروف .
- (ه) وفيه « مثَل المنافق<sup>(۱)</sup> مثل الأرْزَةِ الْمَجْذِية على الأرض » الأرزة \_ بسكون الراء وفتحها \_ شجرة الأرْزنِ ، وهو خشب معروف . وقيــل هو الصنو بر . وقال بعضهم : هى الآرزة بوزن فاعلة ، وأنكرها أبو عبيد .
- (ه) وفى حديث صَعْصَعَةَ بن صُوحاتِ « ولم ينظر فى أَرْزِ الـكلام » أى فى حصره وجمعه والتروّى فيه .
- (أرس) (س ه) في كتاب النبي عليه السلام إلى هِرَ قُلَ « فإن أبيت فعليك إثم الأريسيّين » قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى : فَرُوي الأريسين بوزن الكريمين . وروى الإريسين بوزن الشريبين . وروى الأريسيّين بوزن العظيميّين . وروى بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في البخارى .

وأما معناها فقال أبو عبيد: هم الخدم والخوّل ، يعنى لصدّه إياهم عن الدين ، كما قال« ربنا إنا أطعنا سادتنا » أى عليكَ مثلُ إثمهم .

وقال ابن الأعمابي: أَرَسَ يَأْدِسُ أَرْسًا فَهُو أَرِيسٌ ، وأَرَّسَ يُؤَرِّسُ تَأْدِيسًا فَهُو إِرَّيس، وقال ابن الأعمابي : أَرَسَ عَأْدِسَ ، وهم الأكَّارُون . و إنما قال ذلك لأن الأكَّارِين كانوا عندهم من الْفُرْس، وهم عَبَدَةُ النار، فَجَعَل عليه إنمهم.

وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: أصحاب الحديث يقولون الأريسيّين منسو بالمجموعا، والصحيح الأريسيّين ، يعنى بغدير نسب، ورده الطحاوى عليه. وقال بعضهم: إن في رهط هِرَقْلَ فرقة تعرف بالأروسيَّة، فجاء على النسب إليهم. وقيل إلهم أتباع عبد الله بن أريس - رجل كان في الزمن الأول - قتلوا نبيا بعثه الله إليهم. وقيل الإريسُون، الملوك واحدهم إرّيس. وقيل هم العشّارون.

◄ ومنه حدیث معاویة « بلغه أن صاحِب الروم یرید قصد بلاد الشام أیام صفین ، فكتب

<sup>(</sup>١) رواية اللسان ، وتاج العروس : مثل الكافر الخ .

إليه: بالله المن تَمَّمْتَ على ما بلغنى لأصالحن صاحبى ولاً كُونَنَّ مُقَدَّمَتَه إليك، ولأجملن القُسْطَنطينيَّة البَخْراء مُحَمَّة سوداء، ولأبزِعنَّك من الملك نزع الاصطَفْلينَة، ولأردنَّك إرِّيسًا من الأرارِسَة ترعى الدَّوابل».

وفى حديث خاتم النبى عليه السلام « فسقطت من يد عثمان فى بثر أريس » هى بفتح الهمزة
 وتخفيف الراء بئر معروفة قريبا من مسجد قُباء عند المدينة .

﴿ أَرْشَ ﴾ [ه] قد تكرر فيه ذكر الأَرْشِ المشروع في الحكومات ، وهو الذي يأخذه المشترى من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع وأروشُ الجنايات والجراحات من ذلك ؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص . وسمى أَرْشاً لأنه من أسباب النزاع ، يقال أرّشتُ بين القوم إذا أوقعتَ بينهم .

﴿ أَرض ﴾ (هـ) فيه « لا صيام لمن لم يُؤرِّرُّضُه من الليل » أى لم يهيئه ولم ينوه . يقال أرَّضْتُ الكلام إذا سوَّيْتَه وهيَّأَته .

- (ه) وفي حديث أم معبد « فشر بوا حتى أراضُوا » أى شر بوا عللاً بعد نهل حتى رَوُوا ، من أراض الوادى إذا استَنَقْع فيه الماء وقيل أراضوا : أى ناموا على الإراض إذا وهو البساط . وقيل حتى صبُّوا اللبن على الأرض .
- ( ه ) وفي حديث ابن عباس « أزُ لزلت الأرض أم بي أَرْضٌ » الأرض بسكون الراء : الرسعدة .
  - ع وفي حديث الجنازة « من أهل الأرض أم من أهل الذمة » أي الذين أقرُّوا بأرضهم .

﴿ أَرَطَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ جَيْءَ بَإِبِلَ كَأَنْهَا عَرُوقَ الْأَرْطَى ﴾ هو شجر من شجر الرمل عروقه حمر . وقد اختلف في همزته فقيل إنها أصلية ، لفولهم أديم مأروط . وقيل زائدة لقولهم ، أديم مَرْطَيّ ، وألفه للإلحاق ، أو رُبنيَ الاسم عليها وليست للتأنيث .

﴿ أَرْفَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَيُّ مَالَ اقْنُسِمِ وأَرِّفَ عليه فلا شفعة فيه ﴾ أى حُدَّ وأَعْلم .

على عدد السهام وأعلموا أرَّفَها » الأَرَّفُ جَمَع أَرْفَةَ وهي الحدود والمعالم. ويقال بالثاء المثلثة أيضا.

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل « الأرض » والتصحيح من : 1 . والإراض : البساط الضخم .

- ( ه ) ومنه حديث عثمان « الأركفُ تقطع الشفعة . ٥ .
- \* ومنه حديث عبد الله بن سلام « ما أجد لهذه الأمة من أرْفَة أجل بمسد السبعين » أى من حد " مُنْتَهَى إليه .
- (ه) وفي حديث المغيرة « لحديث مِن في العاقلِ أشهى إلى من الشهد بماه رَصَفَةً بمحض الأَرْ فِي » هو اللبن المحض الطّيّب ، كذا قاله الهروي عند شرحه الرصفة في حرف الراء .
- ﴿ أَرَقَ ﴾ قد تكرر . (س) فيه ذكر الأرق وهو السهر، رجل أُرِقَ إذا سهر لعلة ، فإن كان السهر من عادته قيل أرُق بضم الهمزة والراء .
- ﴿ أَرَكُ ﴾ \* فيه « أَلَا هل عسى رجل بِبلُه الحديثُ عنى وهو متكى الريكته فيقول بيننا وبينكم كتابُ الله » الأريكة : السرير في الحجّة من دونه سِتر ، ولا يسمى منفردا أريكة . وقيل هو كل ما اتُّكِيءٌ عليه من سرير أو في اش أو مِنصّة ، وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث الزهرى عن بنى إسرائيل « وعنّبُهم الأراك » هو شجر معروف له خَلُّ كَفَاتِيد العنب ، واسمه الكَباتُ بفتح الكاف ، وإذا نَضِج يسمى المرْدَ .
- (س) ومنه الحديث « أُ تِيَ بلبن إبل أُوَارِكَ » أَى قد أَكَات الأراك. يقال أَرَكَتُ تأرِكُ وَتَأْرُكُ فَهِي أَركة .
- (أَرَمَ) (ه) فيه «كيف تبلُغُك صلاتنا وقد أرِمْتَ » أي بَليِتَ ، يقال أرم المال إذا في . وأرض أرمة لا تُنبِتُ شيئًا . وقيل إنما هو أرِمْتَ من الأرْم : الأكل ، يقال أرَمَت السنة بأموالنا : أي أكلت كل شيء ، ومنه قيل للأسنان الأرَّم . وقال الخطابي : أصله أرَّمْتَ ، أي بَلِيتَ وَصرت رميا ، فحذف إحدى لليمَين ، كقولم ظُلْتَ في ظُلَت ، وكثيرا ماتروي هذه اللفظة بتشديد لليم، وهي لغة ناس من بكر بن وائل ، وسيجيء الكلام عليها مستقصي في حرف الراء إن شاء الله تعالى .
- (س) وفيه « مايوجد في آرام الجاهلية وخِرَبِها فيه الخس » الآرام الأعلامُ وهي حجارة تُجُمع وتُنْصَب في المفازة يُهتَدَى بها ، واحدها إرّم كعنب. وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنُهُم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها ، حتى إذا عادوا أخذوه .

- ( ه ) ومنه حديث سَلَمَة بن الأكوع « لا يطرحون شيئًا إلَّا جَمَلْتُ عليه آراما » .
- \* وَفَ حَدِيثُ عُمِر بِنَ أَفْصَى ﴿ أَنَا مِنَ الْعَرِبُ فَى أَرُومَةَ بِنَاتُهَا ﴾ الأَرومَة بِوزن الأَكُولة : الأصل . وقد تَكُور فِي الحديث .
- (س) وفيه ذكر إرم ، بكسر الهمزة وفتح الراء الخفيفة ، وهو موضع من ديار جُذام أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني جمال بن ربيعة .
- (س) وفيمه أيضا ذكرُ « إرّم ذاتِ العاد » ، وقد اخْتُراف فيها فقيل دمشق وقيل غيرها .
- (أرَنَ) (س) في حديث الذبيحة «أرنُ وأعَجُلُ ما أنهَرَ الدمّ » حده اللفظة قد اختُلف في صيغتها ومعناها. قال الخطابي : هذا حرف طال ما اسْتَثْبَتُ فيه الرواة وساَت عنه أهل العلم باللغة ، فلم أجد عند واحد منهم شيئاً يُقطّم بصحته . وقد طلبت له مخرجا فرأيته يَتَّجِه لو بُجُوه : أحدها أن يكون من قولهم أران القوم فهم مُرينُون إذا هلكت مواشيهم ، فيكون معناه : أهلِكُها ذبحا وأزْهِق أَهْسَها بكل ما أنهر الدم غير السن والنَّفنر ، على مارواه أبو داود في السنن بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون . والثاني أن يكون إثرَن بوزن إغرَنْ ، من أرنَ يأرَنُ إذا نشط وخف ، يقول خِن وأعْجِل لئلا تقتلها خنقا ، وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة مَوْرَه . والثالث أن يكون بمني أدم الحراق ولا تفتر ، من قولك رَبَوْتُ النظر إلى الشيء إذا أدميته ، أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك ولا تفتر ، من قولك رَبَوْتُ النظر إلى الشيء إذا أدميته ، أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك الملا تزل عرب المذبح ، وتكون الكلمة بكسر الهمزة والنون وسكون الراء ، بوزن إزم . وقال الزعشرى : كل من علاك وغلبك فقد ران بك . ورين بفلان : ذَهَب به الموتُ . وأران القوم اذا رين في مواشيهم ، فمني إذن أي صر ذا رين في ذبيحتك . وجوز أن يكون أران تعدية رآن : أي أزهق نَهْسَها .
  - ( ه ) ومنه حديث الشعبي « اجتمع جوارٍ فأرِنَّ » أي نَشطْنَ ، من الأرَنِ : اللشاط .
- ( ه ) وفي حديث استسقاء عمر « حتى رأيت الأرينَةَ تأكلها صغارُ الإبل » الأرينَة : نبت معروف يُشْبه الخطميّ . وأكثر المحدثين برويه الأرْنَبَةَ واحدة الأرانِب.
- ﴿ أَرْنَبِ ﴾ ﴿ فَي حَدِيثُ انْخَدْرَى ﴿ فَلَقَدْ رَأَيْتَ عَلَى أَنْفَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَأَرْ نَبَتِّهِ أَثَرَ المَاءِ وَالطِّينَ ﴾ الأَرْ نَبَةَ : طَرَفَ الأَنْفَ .

(س) ومنه حدیث وائل «کان یسجد علی جبهته وأر نَبته » .

لله وفى حديث استسقاء عمر «حتى رأيت الأرْنَبة تأكلها صفارُ الإبل » هكذا يرويها أكثر للحدّثين . وفى معناها قولان ذكرها القُتيبي فى غريبه : أحدها أنها واحدة الأرانِب ، حَمَلها السَّيل حتى تعاقَت بالشجر فأكلَت ، وهو بعيد ، لأنّ الإبل لا تأكل اللحم. والثانى أنها نبت لا يكاد يَطُولُ فأطاله هذا المطرُ حتى صار للإبل مرعى ، والذي عليه أهل اللغة أن اللفظة إنما هي الأرينة بياء تحتها نقطتان وبعدها نون ، وقد تقدمت في أرن ، وصححه الأزهري وأنكر غَيْرَه .

﴿ أَرْتَ ﴾ ( ه ) في حديث بلال « قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمَعَـكُم شَيء من الإرَةِ » أي القَدِيد . وقيل هو أن يُغْلَى اللحم بالخلِّ و يُحْمَلَ في الأسفار .

الله عليه وسلم إرَّة » أى لحما مطبوخا في ومنه حديث بُريدة « أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إرَّة » أى لحما مطبوخا في كرش.

وفي الحديث « ذُبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأةٌ ثم صُنِعَت في الإِرة » الإِرَةُ حفرة توقد فيها النار . وقيل الإِرَة النار نفسُها . وأصل فيها النار . وقيل الإِرَة النار نفسُها . وأصل الإِرة إِرْمي بوزن عِلْم ، والهاء عوض من الياء .

(س) ومنه حديث زيد بن حارثة « ذبحنا شاة ووضعناها في الإيرَة حتى إِذَا نَضِجَتْ جعلناها في سُفرتنا » .

﴿ أَرَا ﴾ (هـ) فيه « أنه دعا لامرأة كانت تَفُرُك زوجها ، فقال : اللهم أرَّ بَيْنَهُما » أى ألف وأثبت الودَّ بينهما ، من قولهم : الدابة تأرى الدَّابة إذا انضَّت إليها وألفَتْ معها مَعْلَفاً واحدا . ورراه ابن الأنبارى « اللهم أرِّ كلَّ واحد منهما صاحبه » أى احْبِس كل واحد منهما على صاحبه حتى لا ينصرف قلبه إلى غيره ، من قولهم تَأرَّيْتُ في المسكان إذا احْتَبَسْتَ فيه ، و به سميت الآخِيَّة آرِيًّا لأنها تمنع الدَّواب عن الانفلات . وسمى المُعْلَف أريًّا مجازا ، والصواب في هذه الرواية أن يقال « اللهم أرِّ كلَّ واحد منهما على صاحبه » فإن صحت الرواية بحذف على فيكون كقولهم تَعَلَقْتُ بفلان ، وتَعَلَقتُ فلانا .

\* ومنه حديث أبي بكر « أنه دفع إليه سيفا ليقتل به رجلا فاسْتَشْبَتَهُ ، فقال أرِّ » أي مَكِّن

12/ V/ وَتُبِّتْ يَدِي مِن السِيف. ورُوى أَر مَحْفَفَة ، من الرؤية ، كأنه يقول أرنى بممنى أعْطني .

﴿ ( ه ) وَفَى الحَديث ﴿ أَنه أَهدِى له أَرْوَى وَهُو نُعْرِم فَرَدُهَا ﴾ الأَرْوَى جَمِع كَثَرَة للأُرْوِيَّة ، وَيُحْمَعُ عَلَى أَرَاوِيَّ ، وهِي الأَيايِل ، وقيل غَنَمَ الجبل .

( ه ) ومنه حديث عَوْن أنه ذكر رجلا تكلّم فأسْقطَ فقال « جَمَع بين الأرْوى والنّعام » يريد أنه جمع بين كلتين متناقضتين ، لأن الأرْوَى تسكن شَعف الجبال ، والنّمام تسْكن الفَيافي . وفي المثل: لا تَجْمَعُ بين الأرْوَى والنّعام .

﴿ أُرِيانَ ﴾ (س) في حديث عبد الرحن النَّخَعي ﴿ لُو كَانَ رَأَيُ الناسِ مثل رأيكُ ماأَدَّي الأَرْيَانُ ﴾ هو الخراج والإتاَوَة ، وهو اسم واحد كالشَّيطان . قال الخطابي : الأشبه بكلام المَرَب أن يكون بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة ، وهو الزيادة على الحق . يقال فيه أَرْ بَانُ وعُربانُ . فإن كانت الياء معجمة باثنتين فهو من التّأرية لأنه شيء قُرِّرَ على الناس وألز مُوه .

﴿ أَرَيْحَاءَ ﴾ ﴿ فَي حديث الحوض ﴿ ذِكُرُ أَرِيْحَاءَ ﴾ ، هي بفتح الهمزة وكسرااراء وبالحاء المهملة : اسم قرية بالغَور قريبا من القدس .

# ﴿ باب الممزة مع الزاي ﴾

﴿ أَرْبِ ﴾ (س) في حديث ابن الزبير « أنه خرج فبات في القَفْرِ ، فلما قام لِيَرْ حَل وجد رَجُلاً طُولُه شبران عظيم اللحية على الو لِيَّة » يعنى البرذَ غَة فَنَفَضَها فوقع ، ثم وضعها على الراحلة ، وجاء وهو عَلَى القطع، يعنى الطَّنْفَسَة فنفضه فوقع ، فوضعه على الراحلة ، فجاء وهو بين الشَّر خين أي جانبي الرحل، فنفضه ثم شدّ ، وأخذ السَّوط ثم أتاه فقال من أنت ، فقال أنا أزَبُّ ، قال : وما أزَبَّ ؟ قال : رجل من الحن ، قال افتح فاك أنظر ، ففتح فاه فقال أه كذا حلوقكم ، ثم قلب السوط فوضعه في رأس أزَبَّ حتى بأصَ » أي فاته واستتر . الأزَبَ في اللغة الكثير الشَّمر .

<sup>(</sup>س) ومنه حديث بَيْمة العقبة « هو شيطان اسمه أزبّ العَقَبة » وهو الحية .

<sup>(</sup>س) وفي حديث أبي الأحوض « تسبيحة في طلب حاجة خير من لَقُوح صَنِيّ (١) في عام أَزْبَةً ﴿

<sup>(</sup>١) صنى : أى غزيرة اللبن.

- أُو لَوْ بَهُ ﴾ يقـال أصابتهم أَذْبَة أُو لَوْ بَهُ ، أَى جَـدْب وَنَحْـل .
- ﴿ أَزَر ﴾ (س [ ه ] ) في حديث المبعث « قال له ورقة بن نوفل: إن يُدركني يومُك أنصِرُك نصرا مُؤذَّراً » أي بالغا شديدا . يقال أزَّرَه وآزَره إذا أعانه وأسعده ، من الأزْر: القو"ة والشد"ة.
- (ه) ومنه حديث أبي بكر « أنه قال للأنصار يوم السقيفة : لقد نصرتم وآزَرْتُمُ وآسَيْتم »
- (س) وفى الحديث «قال الله تبارك وتعالى: العظّمة إزارى والكبرياء ردائى » ضرب الإزار والرداء مثلا فى انفراده بصفة العظّمة والكبرياء ، أى ليستاكسائر الصّفات التي قد يَتَّصف بها الخلق عجازا كالرَّحة والكرم وغيرها ، وشَبَّهَمُا بالإزار والرِّداء لأن المتَّصِف بهما يَشْمَلانه كا يشمَل الرداء الإنسان ؛ ولأنه لا يشاركه فى إزارِه وردائه أحد ، فكذلك الله تعالى لا ينبغى أن يُشْرِكه فيهما أحد .
  - (س) ومثله الحديث الآخر « تأزَّر بالعظمة ، وتردّى بالكِبرياء ، وتَسَرُّ بَلَ بالعزم »
- (س) وفيه « ما أسفل من الكُمْبَين من الإزار فَنِي النار » أى مادونه من قَدَم صاحبه فى النار عُقو بةً له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار .
- \* ومنه الحديث « إِزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ولا جُناح عليه فيما بينه و بين الـكعبين » الإزرة بالـكسر : الحالة وهيئة الائتزار ، مثل الرِّ كبة والجلْسة .
- \* ومنه حدیث عثمان «قال له أبَانُ بن سمید : مالی أراك مُتَحشّفا أَسْبَلَ ؟ فقــال : هكذا كان إزَرة صاحبناً » .
- (ه) وفى حديث الاعتكاف «كان إذا دخل العشر الأواخِرُ أيقظ أهلَه وشد المئزر » المئزر الإزار، وكنّى بشدّه عن اعتزال النساء. وقيل أراد تَشْميره للعبادة ، يقال شدَدْتُ لهـذا الأمرِ مئزّرى ، أى تشكّرتُ له .
- (س) وفي الحديث «كان يباشر بعض نسائه وهي مُؤتَّزِرَةٌ في حالة الحيض» أي مشدودة الإزار . وقد جاء في بعض الروايات وهي مُتَّزرة وهو خطأ ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء .

- وفي حديث بيعة العقبة « لَنَمْنَمَنَاكَ بما نمنع منه أَزُرَنا » أي نساءنا وأهلنا ، كتى عنهن بالأزر . وقيل أراد أنفسنا . وقد يُكنّى عن النفس بالإزار .
  - ( ه ) ومنه حدیث عمر « گُتب إلیه من بعض البُعوث أبیات فی صحیفة منها :

    الاَ أَبْلِیعُ أَبَا حَفْصِ رسولاً فِدًى لك من أخى ثِقَةً إِزَارى (١)
    أَى أَهَلَى وَنَفْسَى .
- ﴿ أَزَزَ ﴾ (ه) في حديث سمرة « كَسَفَت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزَزِ » أى مُمتلىء بالناس يقال أتيت الوالى والمجلس أزَزْ ، أى كثير الزحام ليس فيه متسّع . والناس أزَزْ إذا انضم بعضهم إلى بعض . وقد جاء هذا الحديث في سنن أبى داود فقال : وهو بارزْ من البرُوزِ : الظهور ، وهو خطأ من الراوى : قاله الخطابي في المعالم . وكذا قال الأزهري في التهذيب .
- (ه) وفيه « أنه كان يصلى ولِجَوْفِه أَزيز كَازيز الِرْجل من البكاء » أى خَنين من الخوف \_ بالخاء المعجمة \_ وهو صوت البكاء .
- \* ومنه حدیث جمل جابر « فَنَخَسَه رسول الله صلی الله علیه وسلم بقضیب فإذا تَحْتی له أزیز » أى حركة واهْتیاج وحدًة.
- (ه) ومنه الحديث « فإذ المسجد يتأزَّز » أى يَمُوج فيه الناس ، مأخوذ من أَزِيز الِمِرْجِل وهو الغلَيان .
- وفى حدیث الأشتر «کان الذی أز أم المؤمنین علی الخروج ابن الز بیر» أی هو الذی حراکها
   وأزتجها و حملها علی الخروج . وقال الحربی : الأز أن تحمل إنسانا علی أمر بحیلة ورفق حتی یفعله ، وفی روایة أخری « أن طلحة والزبیر أزاً عائشة حتی خرجَت » .
  - (أَزْفَ ﴾ ﴿ فيه « وقد أَزْفَ الوقتُ وحان الأَجِلِ » أَى دنا وقَرُب.

<sup>(</sup>١) هذا البيت من أبيات ستة كتبها إلى عمر نفيلة الأكبر الأشجعى . وكنيته أبو المنهال . والقصة مبسوطة في اللسان (أزر).

- ﴿ أَزْفُلَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَتَيْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو فِي أَزْفَلَةً ﴾ الأَزْفَـلَةُ بَفتح الهمزة : الجماعة من الناس وغيرهم . يقال جاءوا بأزْفَلَتهم وأَجْفَلَتهم ، أي جماعتهم ، والهمزة زائدة .
  - (س) ومنه حديث عائشة « أنَّها أرسلت أزْ فلةً من الناس » .قد تكررت في الحديث .
- ﴿ أَزَلَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ عِجِب ربَكُم مِن أَزْلَكُم وَقُنُوطُكُم ﴾ هكذا يروى فى بعض الطرق والمعروف ﴿ مَن إِلَّكُمُ ﴾ وسيَرِدُ فى موضعه . الأَزْل : الشدة والضِّيق ، وقد أَزَلَ الرجل يأْزِلُ أَزْلاً ، أى صار فى ضيق وجَدْب ، كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم .
- ( ه ) ومنه حدیث طَهْنَة « أصابَتْنا سنة (۱) حمراء مؤزلة » أى آتیــة بالأزْل . و یروی « مُؤزّلَة » بالتشدید علی التــکثیر .
- (ه) ومنه حديث الدجال « أنه يَحْصُر الناسَ في بيت المقدس فَيُواْزَلُون أَزْلاً شديدا » أى يَقَحَطُون ويُضَيِّق عليهم .
  - \* ومنه حديث على ﴿ إِلاَّ بِعدِ أَزْلُ وِبَلاَءٍ »
- ﴿ أَزَم ﴾ (ه) في حديث الصلاة « أنه قال : أيكم المتكلم ؟ فأزَمَ القوم » أى أمسكوا عن السكلام كا يمسك الصائم عن الطعام . ومنه سميت الحِمْيَة أَزْماً . والرواية المشهورة «فأرَمَّ » بالراءوتشديد الميم ، وسيجىء في موضعه .
  - ♦ ومنه حديث السواك « يستعمله عند تغير الفم من الأزْم »
- ( ه ) ومنه حديث عمر « وسأل الحارث بن كلَدَةَ ما الدواء قال : الأزْمُ » يعنى الحِمْيَةَ ، و إمساك الأسنان بعضها على بعض .
- (ه) ومنه حديث الصدِّيق « نظرت يوم أُحُد إلى حَلقة درع قد نَشِبَت فى جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فا نُكَبَبْت لأنزِعها ، فأ قسم على أبو عبيدة فأزَمَ بها بثنيّتَيه فجذبها جذبا رفيقا » أي عضَّها وأمسكها بين تَمنيّيَنيه .
  - \* ومنه حديث الكَنْز والشجاع الأقرع « فإذا أخذه أزَّمَ في يده » أي عضَّها .

<sup>(</sup>١) رواية الهروى « سنية » بالنصفير . قال : وصفر السنة تشديداً لأمرها وتنكيراً .

(س) وفى الحديث « اشْتَدِّى أَزْمَة تَنْفَرِجِى » الأَزْمَة السَّنة المُحُدَبةُ . يقال إِن الشَّدَّة إِذَا تَتَا مِتَ انفَرَ جَتَ و إِذَا تَوَالَتُ تَوَلَّتُ .

\* ومنه حديث مجاهد « إن قريشا أصابتهم أزْمَة شديدة . وكان أبو طالب ذا عيال » .

﴿ إِزَاءَ ﴾ (س) في قصة موسى عليه السلام « أنه وقف بإزَاء الحوض » وهو مصبُّ الدُّلو رُمُورُهُ مؤخره .

(ه) وفى الحديث « وفرقة آزَت الملوك فقاتلتهم على دين الله » أى قاومَتْهُم . يقال : فلان إذا كان مُقاوماً له .

الحاذاة والمقابلة .
 الحاذاة والمقابلة .
 ويقال فيه وازكا .

\* ومنه حديث صلاة الجوف « فَوَازَينا المدوّ » أي قابلناهم . وأنكر الجوهري أن يقال وازَيناً .

#### ﴿ باب الهمزة مع السين ﴾

﴿ أَسْبَدُ ﴾ (س) فيه «أنه كتب لِمِبَاد الله الأسْبَذِين » هم ملوك مُعان بالبحرين ، المحلمة فارسية ، معناها عَبدَة الفرس ، لأنهم كانوا يَمْبُدُون فرسا فيها قيل ، واسم الفرس بالفارسية إسب . ﴿ اسْبَرْ بِحِ وَ السَّمِ اللهِ عَمَسَ يده في دم خنزير » هو اسم الفرس الذي في الشَّعلر بج . واللفظة فارسية معربة .

﴿ استبرق ﴾ \* قد تكرر ذكر الاستبرق فى الحديث ، وهو ما غَلُظ من الحرير والإبريسكم . وهى لفظة أعجمية مُعَرَّبة أصلها اسْتَبْرَه . وقد ذكرها الجوهرى فى الباء من القاف، على أن الهمزة والسين والتاء زوائد ، وأعاد ذكرها فى السين من الراء ، وذكرها الأزهرى فى خُمَاسِيّ القاف على أث همزتها وحدها زائدة وقال : أصلها بالفارسية اسْتَفَرَه . وقال أيضاً : إنها وأمثالها من الألفاظ حروف عربيّة وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية . وقال هدذا عندى هو الصواب ، فذكر ناها نحن هاهنا حملا على لفظها .

- (أسد) (س) في حديث أم زَرع « إن خَرج أسِد » أي صار كالأسدِ في الشجاعة . يقال أسه واستَأْسَد إذا اجْتَرا .
- (س ه) ومنه حديث لقان بن عاد « خُذِي منى أخى ذا الأَسَدِ» الأَسَدُ مصدر أُسِدَ يأسَد أَسَدَ السَّدَ عَاد المَّسَدِة .
- (أسر) (سه) في حديث عمر « لا يؤسّر أحد في الإسلام بشهادة الزُّور ، إنَّا لا نَقْبَلَ إلا المُدول ، أي لا يُحْبَسُ ، وأصله من الأسر : القد ، وهي قَدْرُ ما يُشَدُّ به الأسير .
- (ه) وفى حديث ثابت البُنَانى « كان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تَخَلَّمت أوصالُه لا يَشُدُها إلا الأَسْرُ » أى الشدّ والعصب. والأَسْر القُوَّة والحبْس. ومنه سمى الأَسِيرُ.
- عنه حديث الدعاء « فأصبح طليق عفوك من إسار غَضَبك » الإسار بالكسر مَصْدَر أَسَرْتُهُ أَسْراً وَ إِسَاراً . وهو أيضا الحبل والقِدُّ الذي يُشَدُّ به الأسير .
- (س) وفي حديث أبي الدرداء « أنَّ رجلًا قال له إن أبي أَخَذَه الْأَسْرُ » يعني احتباسَ البَول . والرجل منه مأسُور . والخصر احتباس الغائط .
- (س) وفى الحديث « زَنَى رجل فى أَسْرَة من الناس » الأسرة عشيرة الرَّجُل وأَهْلُ بيته لأنه يَّبَقُوتى بهم .
  - (س) ﴿ وَفَيْهِ « تَجْفُو القَبْيَلَةِ بِأَشْرِهَا ﴾ أي جميعها .
- (أسس) الناسفى وجهك وعَدْلك » كتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما «أسس بين الناسفى وجهك وعَدْلك » أى سَوِّ كَيْنَهُم ، وهو من ساس الناس يَسُوسُهم ، والهمزة فيه زائدة ، ويروى «آس بين الناس » من أو اساة ، وسيحى .
- أُ يسمَى ﴿ أَصِفَ ﴾ (س) فيه « لا تقتلوا عسيفا ولا أسيفا » الأَسيف : الشيخ الفانى . وقيل العبدُ . وقيل العبدُ .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إن أبا بكر رَجُلُ أسِيفٌ » أى سَر يعالبكاء والخزن. وقيل هو الرقيق .
- (ه) وفى حديث موت الفجأة « راحة المؤمن وأخذَةُ أَسَفٍ للسكافر » أى أخذة غَضَب أو غَضْبان . يقال أُسِفَ يأسَفُ أَسَفًا فهو آسِف ، إذا غَضب .

- (ه) ومنه حديث النخمي « إن كانوا لَيَكُرَ هونَ أَخْذَةً كَأَخْذَة الأَسَف »
  - \* ومنه الحديث «آسَفُ كَا يَأْسَفُونَ » .
  - \* ومنه حديث معاوية بن الحسكم « فأسِفْت عليها » .
- وفى حديث أبى ذر « وامرأتان تدعوان إسافاً ونائلة » ها صنان تزع العرب أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في السكمية فمُسِخًا . و إساف بكسر الهمزة وقد تفتح .
- (أَسَلَ ) \* في صفته صلى الله عليه وسلم «كان أسِيلَ الخد » الأسالة في الخدد : الاستيطالة وأن لا يكون مُرْ تفِعَ الوجنة .
- (ه) وفى حديث عمر « لِيُذَكُّ لَـكُمُ الأسل الرماح والنَّبْـل » الأسَل فى الأصل الرماح الطّوال وحدها، وقد جملها في هذا الحديث كناية عن الرماح والنَّبل مَعاً. وقيل النَّبل معطوف على الأسَل لَاعَلَى الرماح، والرماح بيانُ للأسَل أو بدل.
- (ه) ومنه حديث على « لاقود إلا بالأسَل » يربد كلَّ ما أرقَّ من الحديد وحُدَّد من سيف وسكّين وسِنان. وأصلُ الأسَل نبات له أغصان كثيرة دقاق لا وَرَقَ لها .
- لام على رضى الله عنه « لم تَجِفْ لِطُول الْمناجاة أَسَلَات أَلْسِلَتِهِم » هي جمع أَسَلَة وهي طَرَف اللهان
- (س) ومنه حديث تُجاهِد « إِن قُطِمِت الأَسَلَةُ فَبَيْن بَعْضَ الحروف ولم يُبَيِّن بعضا يُحْسَب بالحروف » أَى تُقْسم دية اللسان على قَدْرِ ما بَقِي من حروف كلامه التي يَنْطِقُ بها في لغته ، فما نَطْق به لا يَسْتَحِقُ دِيتَه ، ومالم يَنْطَق به اسْتَحَقَّ دِيتَه .
- ﴿ أَسَنَ ﴾ (س) في حديث عمر « قال لهُ رَجُلُ إِنِّي رَسَيْتُ ظَنْبِياً فأسِنَ فماتَ » أي أصابَه دُوَارُ ، وهُو الغَشْيُ .
- ه وفي حديث ابن مسعود « قال له رجل كيف تقرأ هذه الآية ؛ مِن ماه غير آسِن أو يأسِن »
   أَسَن (١) الماء يأسِن وأسَنَ يأسُنُ فهو آسِنٌ إذا تَغَيرت ربحه .
- \* ومنه حديث العباس في موت النبي صلى الله عليسه وسلم قال لعمر « خلِّ بيْنَنَا و بين صاحبنا

<sup>﴿ (</sup>١) أَسَنَ : مِنْ بَابِ نَصِرَ ، وَضَرَبُ ، وَفَرَحٍ .

فَإِنَّهُ يَأْسُن كَا يَاسُنُ النَّاسُ » أَى يَتَغَيَّرُ . وذلك أن عمر كان قِد قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَمُتُ ، ولكنه صَمِق كما صَمِق موسى عليه السلام . ومَنَعَهُم عن دِفْنِهِ .

﴿ أَسَا ﴾ \* قد تكرر ذكر الأُسُوءَ والمُواساة فى الحديث ، وهى بكسرالهمزة وضمها: القُدُّوَة ، والمواساة المشاركة والمساهَمَة فى المعاش والرزق ، وأصلها الهمزة فقلبت واوا تخفيفا .

- ومنه حدیث الحدیدیة « إن المشرکین واسو نا الصّلح » جاء علی التخفیف ، وعلی الأصل جاء الحدیث الآخر « ما أحد عندی أعظم یکا من أبی بکر ، آساً نی بنَفْسه وماله » .
  - ◊ ومنه حديث على « آس بينهم في اللَّحْظة والنَّظْرَة » .
- (س) وكتاب عمر إلى أبى موسى « آس بين الناس فى وجْهك وعدلك » أى اجعل كل واحد منهم أَسُو َهُ خَصمه .
- ( ه ) وفي حديث قيلة « اسْتَرْجَع وقال رب آسني لمنا أَمْضَيْتَ وَأَعِنِي على ما أَبْقَيْتَ » أَي عَرْسَدِن وصَبّر نِي . ويروي « أَسْنِي » بضم الهمزة وسكون السين ، أي عوضني . والأوْسُ المِوَضُ .
- وفى حديث أبى بن كعب « والله ماعليهم آمنى ، ولكن آمنى على من أضَّلُوا » الأمنى مقصورا مفتوحا : اللجزن ، أمنى يأسنى أسنى فهو آس .
- (س) وفي حديث ابن مسعود « يوشك أن تَرْمَى َ الأرض بأفلاذ كَبدها أمثال الأوّاسي » هي السَّواري والأساطين ُ. وقيل هي الأصل ، واحدتها آسية ؛ لأنها تصلح السَّقْف وتقيمُه ، من أَسَوْتُ بين القوم إذا أَصْلَحْتَ .
  - (س) ومنه حديث عابد بني إسرائيل « أنه أوثَقَ نفسه إلى آسيَةٍ من أوامِيي المشجد » .

#### ﴿ باب الهمزة مع الشين ﴾

﴿ أَسْبٍ ﴾ [ ه ] فيه أنَّهُ قَرَأً « يَا أَيُّهَا النَّاسُ انَّقُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٍ » « فَتَأْشَبَ أَصْحَابُهُ حَوله » أى اجتمعوا إليه وأطافوا به . والأشابة أخلاط النَّاس تجتمع من كل أوْبٍ .

ومنه حدیث العباس یوم حُنین « حتی تأشّبُوا حول رسول الله صلی الله علیه وسلم » و یروی تَناَشَبُوا ، أی تَدانَوْا وتَصامُوا .

- ( ه ) وفيه « إنى رجلٌ ضَريرٌ بيني و بَيْنَكَ أَشَبٌ فَرخُصْ لى فى كذا » الأَشَبُ كثرة الشجر . يقالُ بلْدَةٌ أَشِبَةٌ إذا كانت ذات شَجَر ، وأراد هاهنا النخيل .
- ( ه ) ومنه حدیث الأعشى الحِرْمازِی نَحَاطب رسول الله صلى الله علیه وسلم فی شأن اصرأته :

  الله و و منه حدیث الأعشى الحِرْمازِی نَحَاطب رسول الله صلى الله علیه وسلم فی شأن اصرأته :

  الله و و منه حدیث الأعشى الحِرْمازِی نَحَاطب رسول الله صلى الله علیه وسلم فی شأن اصرأته :

الْمُؤْتَشِبُ الْلْتَفُ والعِيصُ أَصْلُ الشَّجرِ.

- ﴿ آشر ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الزَّكَاةُ وَذَكُو الْحَيْلِ ﴿ وَرَجِلِ اتَّخَذَهَا أَشَراً وَبَذَخًا ﴾ الأَشَرُ البَطَر . وقيل أَشَدُ البَطر .
- \* ومنه حدیث الزکاه أیضا «کأغَذٌ ماکانت وأشمَنِه وآشرِه » أی أبطَرِه وأنشَطِه ، هکذا رواه بعضهم . والروایة «وأبشَره» وسَیَرِدُ فی بابه .

ومنه حديث الشُّمْنِيّ « اجتمع جوارٍ فأرِنَّ وأشِرْنَ » .

- المنشار على مَفْرِقِ رأسه » المنشار على مَفْرِقِ رأسه » المنشار بالهمز : المنشار بالممز : المنشار بالنسار بالنون ، وقد 'يَثْرَكُ الهمز ، يقال : أشَرْتُ الخشبة أشراً ، ووشَرْتُها وَشُرا ، إذا شَقَقْتُها ، مثل نَشَرْتُها فَشُرا ، ويُجمع على مَآشير ومَواشير .
  - (س) ومنه الحديث « فقطعوهم بالمآشير » أى المناشير .
- ﴿ أَشْشَ ﴾ ( ه ) في حديث عَلْقَمة بن قيس « أنه كان إذا رأى من بعض أصحابه أَشَاشًا حَدَّتُهُم » أَى إِقْبَالًا بنَشَاط . والأَشَاشُ والمَشَاشُ : الطَّلاَقة والبَشَاشَة .
- (أشا) (ه) فيه «أنه أنطلق إلى البرّاز فقال لرجل كان معه : إنْت هاتين الأشاء تَيْن فَقُل لَمْ الله على المرّاز فقال لرجل كان معه : إنْت هاتين الأشاء تَيْن فَقُل لَمْ الله على تَجْتِبَعا ، فاجتمعتا فَقَضَى حاجَته » الأشاء بالمدّ والهمز . صغار النخل ، الواحدة أشاءة ، وهمزتها منقلبة من الياء ؛ لأن تصغيرها أشَى ، ولو كانت أصلية لقيل أشَيْء .

<sup>(</sup>١) شطر بيت ، وتمامه :

<sup>\*</sup> وهُن مَ شر فالب لن غُلِب \*

#### ﴿ باب الهمزة مع الصاد ﴾

﴿ أَصَرَ ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث الجمعة «ومن تأخّر ولفاكان له كِفْلَانِ من الإِسْرِ» الإِصْرُ : الإِنْمُ والْعُقُوبَة لِلْغُوهُ وَتَضْيِيعِهِ عَلَهُ ، وأصله من الضّيق والخبْس ، يقال أَصَرَهُ يأْصِرُهُ إذا حَبَسَهُ وضَيَّقَ عليه ، والْكِمْلُ : النَّصِيبِ.

\* ومنه الحديث « من كسب ما لاً من حرامٍ فأعْتَق منه كان ذلك عليه إضراً » .

\* ومنه الحديث الآخر « أنه سئل عن السلطان فقال : هُو ظِلُ الله فى الأرض ، فإذا أحْسَن فله
 الأجر وعليكم الشكر ، و إذا أساء فعليه الإضر وعليكم الصَّبر » .

[ ه ] وفى حديث ابن عر « من حَلَفَ على بمين فيها إصر فلا كفارةً لَهَا » هو أن يَحْدُّ بَا بطلاق أو عتاق أو نَذُر ، لأنها أَنْقُلُ الأيمان وأَضْيَقُهَا تَخْرَجاً ، يعنى أنَّه بجب الوَفاء بها ولا يُتَعَوَّض عنها بالكفارة . والإِصْر فى غير هـذا : العَهْد ولليثاق ، كقوله تصالى : « وأخَذْتُمُ على ذلكم إصْرى » .

﴿ أَصطب ﴾ (س) فيه « رأيت أبا هريرة وعليه إزار فيه عَلَقُ وقد خَيَّطه بالأَصْطَبَّة » الْأَصْطَبَّة » الأَصْطُبَّة هي مُشاقَة الكتّان . والمَنْقُ الخَرْقُ .

﴿ اصطفل ﴾ (س) في كتاب معاوية إلى ملك الرُّوم «ولأنزِ عَنْكَ من الْمُلْك نَزْعَ الإِصْطَفْلينَة » أي الجزرة. لُغَة شَاميّة أَ. أوْرَدَهَا بعضهم في حرف الهمزة على أنها زائدة .

(س) ومنه حديث القاسم بن تُخَيْمِرة « إن الوالى ليَنْحِت أقار بُهُ أَمَانَتَهَ كَا تَنْحِت القدومُ الإِصْطَفْلِينَة حَق تَخْلُص إلى قلبها » وليست اللفظة بعرَبَيَّة تَحْضَة ، لأن الصاد والطاء لا يجتمعان إلا قليلا .

﴿ أصل ﴾ (ه) في حديث الدجال « كأن رأسه أصَلَةٌ » الأصَلَةُ بفتح الهمزة والصاد: الأفتى. وقيل هي الحية العظيمة الضَّغمة القَصيرة . والعَرب تُشَبِّه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية (١٠) . (س) وفي حديث الأضْعِية « أنه نَهَى عن المُسْتَأْصَلَة » هي التي أُخِذ قَرْنُهُا من أصله . وقيل

هو مِن الأصيلَة بمعنى الوّلاك .

<sup>(</sup>١) قال طرفة :

أنا الرجل الضَّرْبُ الذي تعرفونه خَشاشُ كُر أَس الحَيْسَة المتوقَّد

#### ﴿ باب الهمزة مع الضاد ﴾

- ﴿ آَضَ ﴾ (ه) في حديث الكسوف «حتى آضَتِ الشَّمسُ كَأَنْهَا تَنُّومَةَ » أي رجَمَتُ وصارت ، يقال منه آضَ يَثْيضُ أيضا . وقد تـكررت في الحديث . ومن حقها أن تكون في باب الهمزة مع الياء ، ولكنها لم تَرِد حيثُ جاءت إلَّا فَعُلَّا فَاتَبَعْنَا لَفَظَهَا .
- ﴿ أَضَمَ ﴾ ﴿ فَى حديث وَفْدِ نَحْرَان ﴿ وَأَصِمَ عليها منه أَخُوه كُرْزُ بن علقمة حتى أَسلم » يُقالُ أَضِم الرَّجُل بالكسر يأضَم أضَما إذا أضْمر حِقْداً لا يستطيع إمضاءه .
  - (س) ومنه الحديث الآخر « فأضِمُوا عليه » .
- (س) وفي بعض الأحاديث ذكر «إصّم» ، هو بكسرالهمزة وفتحالضاد اسمجبل وقيل موضع .
- ﴿ أَضَا ﴾ ( ه ) فيه « أن جبريل لتى النبى صلى الله عليه وسلم عند أَضَاءَ بَنى غِفَار ﴾ الأضاة بوزن الحصاة : الفَدِير وجمعها أضَّى وإضاء كَأَ كُم وإكام .

## ﴿ باب الهمزة مع الطاء ﴾

- ﴿ أَطَأَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر « فِيمِ الرَّمَلانُ وقد أُطَّأَ الله الإسلام » أي ثَبَتَهُ وأرْساه . والهمزة فيه بدل من وَاو وَطَّأَ .
- ﴿ أَطْرَ ﴾ ( ه ) فيه « حتى تأخُذوا على يَدَى الظالم وَتَأْطِرُوه على الحق أطْراً » أَى تَعْطِفوه عليه . ومن غريب ما يحكى فيه عن نَقْطَو يه قال : إنه بالظاء المعجمة من باب ظَأْرَ . ومنه الظّائر المُرضِعة ، وجمل الكلمة مقلوبة فقدم الهمزة على الظاء .
- (س) ومنه فى صفة آدم عليه السلام « أنه كان طُو الاَّ فأطرَ الله منه » أى ثناه وقَصَره و تَهَسَ من طُوله ، يقال أطرَّتُ الشيء فا نأطرَ و تأطرَّ ، أى انْذَني .
- \* وفي حديث ابن مسعود « أناه زياد بن عدى فأطرَه إلى الأرض » أى عَطَفه و يروى وطكَهُ . وسيجيء .

- (س) وفي حديث على « فأطَرْتُهُمَا بين نسأئي » أي شَقَقْتُهَا وقَسَمْتُهَا بينهن . وقيل هو من قولم طارَ له في القسمة كذا ، أي وقع في حصَّته ، فيكون من باب الطاء لا الهمزة .
- (س) وفى حديث عمر بن عبد العزيز « يُقَصُّ الشارب حتى يَبْدُوَ الإِطارُ » يعنى حَرْفَ الشَّغةِ الأُغلَى الذي يحول بين منابت الشَّعَر والشَّفَةِ ، وكلُّ شَيء أحاط بشيء فهو إطار له .
  - \* ومنه صفة شَمْر عَليّ « إنما كان له إطار » أى شَمَر ْ محيط برأسه وَوَسَطه أَصْلَع.
- ﴿ أَطْطَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أُطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَمَا أَن تَنَطَّ ﴾ الأَطْيَطُ صُوتَ الأَقْتَابِ. وأَطْيطُ الإبل: أَصُوَاتُهَا وَحَنِينُهَا. أَى أَنَّ كَثْرَةَ مَافِيهَا مِن الللائكة قد أَنْقَابَهَا حتى أُطَّت . وهذا مَثَل وإيذان بكثرة المُلائكة ، وإن لم يكن ثَمَ أَطْيط ، وإنما هو كلامُ تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى .
- (ه) ومنه الحديث الآخر «العَرْش على مَنْكَب إسرافيل، وإنه ليَنْطُّ أطيطَ الرَّحْل الجديد» يعنى كُورَ النَّاقة، أى أنه ليَعْجِزعن خَمْله وعَظَمَتِه، إذ كان معلوما أن أطيطَ الرَّحْــل بالراكب إنما يكون لِقُوَّة مافوقه وعجزه عن احتماله.
  - ( ه ) ومنه حديث أم زَرْع « فجعلني في أهْلِ أطِيطٍ وصَهِيل » أي في أهل إبل وخَيْل.
- \* ومنه حديث الاستسقاء « لقد أتيناك وما لنا بعير يَئِطُّ » أَى يَحِنّ ويَصيح ، يريد مالنا بَعير أَصلاً ، لأن البعير لابُدَّ أَن يَئِطاً .
  - \* ومنه المثل « لا آتيك مَأْطَت الإبل » .

- ﴿ أَطْمَ ﴾ ( ه ) في حديث بلال « أنه كان يؤذِّن على أُطُم ٍ » الأَ لَمُ الضَّمِّ : بناًلا مُر تَفِيع ، وجمعه آطام .
  - ( ه ) ومنه الحديث « حتى توارت بآطاًم المدينة » يعنى أَ بْنِيدَتها المُرْ تَفْعِمَة كالحصون . -

إن قصيدة كعب بن زهير يمدح النبى صلى الله عليه وسلم .
 وفي قصيدة كعب بن زهير يمدح النبى صلى الله عليه وسلم .
 إن وجِلْدُها من أَطُوم لا يُؤَيِّسُه \*
 الأُطُومُ الزَّرَافة ، يَصِفُ جِلْدَها بالقُوت والملاسة . ولا يُؤَيِّسُه : أى لا يُؤثّر فيه .

#### ﴿ باب الهمزة مع الفاء ﴾

- ﴿ أَفَدَ ﴾ ( ه ) في حديث الأحنف « قَدْ أَفِدَ الحَجِ » . أَى دَنَا وَقَتُهُ وَقَرُب. ورجَل أَفِدُ أَى مُسْتَفْجِلُ .
- ﴿ أَفَعَ ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عباس « لا بأس بقتل الأَفْتَوْ » أَرَادَ الأَفْتَى ، فقلب أَلِهُمْ أَلَهُ أَنْ أَلُ فَتَى ، فقلب أَلِهُمْ أَلُ أَنْ أَلَهُ أَلَهُ أَلْهُمْ أَلُ أَنْ أَلُهُمْ أَلُ أَنْ أَلُهُمْ أَلُ أَنْ أَلُهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلُهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلّالًا أَلْهُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّ أَلَّا أَلّا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَل
- ومنه حديث ابن الزبير « أنه قال لمعاوية : لا تُطْرِق إطْراق الأُفْعُوان » هو بالضّم 
   ذَكَر الأَفاعي .
- ﴿ أَفْفَ ﴾ ( ه ) فيه « وَالتي طَرَف ثو به على أَنفه ثم قال أفِّ أفِّ » معناه الاستقذار لما شَمَّ . وقيل معناه الاحتقار والاستقلال ، وهي صَوْت إذا صوَّت به الإنسان عُلم أنه مُتَضَجِّر " مُتَكرًا فَ . وقيل أصل الأَف من وسخ الأصبع إذا فُتِل . وقد أفَقْت بفلان تأفيفا ، وأفقت به إذا قلت له أف لك . وفيها لغات هذه أفصحها وأكثرها استعالا ، وقد تركررت في الحديث .
- (ه) وفي حديث أبي الدرداء « نعم الفارسُ عُو ْيمر غَيْرَ أُفَّةٍ » جاء تفسيره في الحديث : غير جَبان ، أو غير ثقيل . قال الخطابي : أركى الأصل فيه الأَفَف ، وهو الضَّجَر . وقال : قال بعض أهل اللغة : معنى الأَفَّة المُدْم المُقلّ . من الأَفَف وهو الشيء القليل .
- ﴿ أَفَقَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر ﴿ أَنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أَفِيقَ ۗ ﴾ هو الجُلْد الذي لَم يتم َّ دباغه . وقيل هو مادُبغ بغير القَرَ ظ .
- لا ومنه حديث غَزْوَان « فانطأقت إلى السُّوق فاشتريت أفِيقَــة » أى سقاء من أدَم ، وأنَّتُهُ على تأويل القِر بة أو الشَّنَة .

- (ه) وفي حديث لقان « صَفَّاقٌ أَفَّاقٌ » الأُفَّاق الذي يَضر ب في آفاق الأرض ، أَي نواحيها مُكْنَسِباً ، واحدها أَفُق .
  - الله عليه وسلم :

وأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الأَرْ ﴿ ضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأَفْقُ

أَنتُ الأُونَى ذها با إلى الناحية ، كما أَنت جرير السُّور في قوله :

لَمَّا أَنِي خَبَرُ الزُّ بَيْرِ تَضَعْضَعَتْ سُورِ اللَّدِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّعُ وَيَجُوزُ أَن يَكُونِ الْأَفُقُ وَاحِداً وجَمَعا ، كَالْفُلْك . وضائت لغة في أضاءت .

- ﴿ أَفْكُ ﴾ ﴿ فَلَ الْإِفْكَ فَى حديث عائشة ﴿ حين قال لها أهمل الإِفْك ما قالوا ﴾ الإِفْك في الأصل الكذيب ، وأراد به هاهنا ما كُذب عليها مما رُميت به .
- وفى حديث عرض نفسه صلى الله عليسة وسلم على قبائل العَرَب « لقد أفيكَ قوم كذَّ بُوكَ وظاهَرُ وا عليك » أى صُرِفوا عن الحق ومُنعوا منه '. يقال أَ فَكَه كَافِكُه أَفْكا ً إذا صَرِفَه عن الشيء وقلبته ، وأفك فهو مأفوك . وقد تكرر في الحديث .
- وفى حديث سعيد بن جبير ، وذكر قِصَّة هلاك قوم لُوط قال : « فن أصابته تلك الأفيكة أهلكته » يريد العذاب الذى أرسله الله عليهم فقلب بها ديارهم . يقال اثتفكت البلدة بأهلها أى انقلبت ، فهى مُؤتفكة .
- ( ه ) ومنه حديث أنس رضى الله عنه « البَصْرة إحدى المؤتفِكات » بعني أنها غَرِقَت مَرَّتين ، فَشَبَّه غَرَّقها بانقلابها .
- \* ومنه حديث بُشير بن الخصاصية « قال له النبي صلى الله عليه وسلم : بمن أنت ؟ قال: من ربيعة، قال : أنتم تَزْعُمون لولاً رَبيعة ُ لائتفَكَتِ الأرض بمن عليها » أى القَلَبْت .
- ﴿ أَفْكُلُ ﴾ ( ه ) فيه « فبات وله أفْكُلُ » الأَّفْكُلُ بالفتح الرِّعدة من بَرْد أو خوف ، ولا يُبْنَى منه فعل ، وهمزته زائدة ، ووزنه أفْعَل ، ولهــذا إذا سميَّتَ به لم تصرفه للتعريف ووزن الفعل .
  - ه ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها « فأخذنی أفْـكل وارْتَمَدْتُ من شدة الغَيْرَة » .

- ﴿ أَفَنَ ﴾ ﴿ فَحَدَيثُ عَلَى رَضَى الله عَنه ﴿ إِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةً النَّسَاءَ فَإِنْ رَأْيَهُنَ إِلَى أَفْنَ » الْأُفْنُ : النَّقْص . ورجل أفين ومَأْفُون ، أى ناقص المقل (١) .
  - ( ٩ ) ومنه حديث عائشة « قالت لليهود : عليكم السَّامُ واللعنة والأَفْنُ » .

### ﴿ باب الهمزة مع القاف﴾

﴿ أَقَحُوانَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ قُسَ بِنَ سَاعَدَةً ﴿ بَوَاسِقُ أَ قُحُوانَ ﴾ الْأَقْتَحُوانَ ؛ نَبَتُ مَعْرُوفُ تُشَبَّهُ بِهِ الْأَسْنَانَ ، وهو نَبْتَ طَيْبِ الرَّبِحِ ، وَوَرْنَهُ أَفْسُلَانَ ، وَالْهُمْزَةُ وَالنَّوْنَ زَائِدَتَّانَ، وَ يَجْمَعُ عَلَى أَقَاحٍ . وقد جاء ذكره في حديث قُسَ أيضا مجموعاً .

﴿ أَفَطَ ﴾ ﴿ قَدْ تَكُورُ فِي الحديثُ ذَكُو الْأَقْطَ ، وهُو لَبَنْ تُجَفُّفُ يَابِسُ مُسْتَحْجِرِ يُطَبُّخُ به .

## ﴿ باب الهوزة مع الكاف ﴾

﴿ أَكُو ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ قَتَلَ أَبِي جَهَلَ ﴿ فَلُو غَيْرِ أَكَّارٍ قَتَلَنَى ؟ ﴾ الأكَّارِ: الزَّرَّاعِ ، أراد به احتقاره وانتقاصَه ، كيف مثلُه يقتل مثلًه .

(س) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن الْمُوَّاكَرَة » يعنى الْمُزارعة على نَصيب معلوم مما يُزْرَع فَى الْأَرْض ، وهى اللُخابَرة . يقال أكرْتُ الأَرْض أى حَفَرْتُهَا . والأكرَّة الحفرة ، وبه سمى الأكَّار .

﴿ أَكُلُ ﴾ (ه) في حديث الشاة المسمومة « ما زالت أَكُلَة خَيْبِر تُعَادُّني » الأَكُلَة بالضم اللقمة التي أَكُل من الشاة ، و بعض الرواة يفتح الألف وهو خطأ ؛ لأنه لم يأكل منها إلَّا لُقْمَة واحدة .

- (ه) ومنه الحديث الآخر « فليَضَعْ في يده أَكُلة أو أَكلتين » أَى لُقْمة أو لُقمتين .
- ( ه ) وفي حديث آخر « من أكل بأخيسه أكلة » معناه الرجل يكون صَديقا لرجل ، ثم

والرقين : المال . يقول : المال يستر نقصان الناقص .

<sup>(</sup>۱) ذكر الهروى مثلا :

<sup>\*</sup> وُ حِدانُ الرَّقين ، يُغطَّى أَفْنَ الأَفين \*

يذهب إلى عدوّه فيتكلم فيه بغير الجميل ليُحِيزه عليه بجائزة ، فلا يُبارك الله له فيها ، هي بالضم اللقمة ، وبالفتح المرّة من الأَكُو<sup>(١)</sup> .

\* وفي حديثَ عائشة تصف عمر رضى الله عنهما « و بَعَجَ الأرض فقاءت أَكُلَهَا » الأكل بالضم وسكون السكاف اسم المأكول، وبالفتح المصدرُ ، تُريد أن الأرض حَفِظَت البَذر وشر بَتْ ماء المطر ، ثم قاءت حين أنْبَتَت ، فكنت عن النبات بالقيء . والمراد ما فتح الله عليه من البلاد بما أغزى إليها من الجيوش .

\* وفي حديث الربا « لَعَنَ الله آكِلَ الرِّ بَا وَمُوَّكُّلَهُ » يريد به البائع والمشترى .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه نهى عن المؤاكلة » هو أن يكون الرَّجُل على الرَّجُل دَيْن فَيهُدى إليه شيئًا » ، لِيُؤخّرهُ وُيمُسك عن اقتضائه . سُمّى مُؤاكلة لأن كُل واحد منهما يُؤكّل صاحبَه أي يُطْعمه .
- ( ه ) وفي حديث عمر « ليَضْر بَنَّ أحدكم أخاه بمشـل آكِلَةَ اللحم ثم يَرَى أَنَى لا أُقِيده » الآكِلَةُ عصا مُحَدَّدَة . وقيل الأصل فيها السّـكِين ، شُبَهَت العَصاَ المحدَّدَة بها . وقيل هي السّياط .
- (ه) وقى حديث له آخر « دَعِ الرُّبَّى والمَاخِصُ والأَ كُولَة » أمر المُصَدَّق أن يَعُدَّ على ربّ الفنم هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة لأنها خِيار المال. والأَ كُولَة التي تَسَمَّن للأكل. وقيل هي الخصيّ والهرّمة والعاقر من الغنم. قال أبو عبيد: والذي يُرْوَى في الحديث الأكيلة، وإنما الأَكيلة المُسدوالذئب. وأمّا هذه فإنها الأَكولة.

﴿ وَفَى حَدَيْثَ النَّهُى عَنِ الْمُنَكُرِ ﴿ وَلَا يَمْعَهُ ذَلَكُ أَنْ يَكُونَ أَكَيْلَهُ وَشَرِيَبَهُ ﴾ الأكيل والشَّريب: الذي أيصاحبك في الأكل والشَّرب، فعيل بمه في مُفاعل ﴿

(س) وفيه «أُمِرْتُ بَقَرْيَةَ تَأْكُلُ القُرى» هي المدينة، أي يغلب أهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرى، ويَنْصُر الله دينَهُ بأهلها ، ويفتحُ القُرى عليهم ويُغَنَّمُهُم إيَّاها فيأكلونها.

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : مع الاستيفاء .

- (س[ه]) وفيه عن عرو بن عَبَسَة « ومأكول خِير خَيْرٌ من آكلها » المأكول الرعيّة والآكلون الملوك جَمَلوا أموال الرعيّة لم مأكلة ، أرّاد أن عوّام أهل اليَمن خَـيْرٌ من ملوكهم . وقيـل أراد بمأكولهم مَن مات منهم فأكلتُهم الأرض ، أى هم خَـيْرٌ من الأحباء الآكِلين وهم الباقون .
- ﴿ أَكُم ﴾ (س) في حديث الاستسقاء « على الإكام والظّراب ومَنابت الشَّجَر » الإكام بالكسر جَمْع أكمة وهي الرابية ، وتجمع الإكام على أكم ، والأَكمُ على آكام .
- (س) وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه ﴿ إذا صلى أحدكم فلا يجعل يديه على مأ كَمَتَنَّهِ ﴾ ها لحتان في أصل الوَرِكَين . وقيل بين العجُز والمتنين ، وتُفُتَّحُ كافُها وتُكُنَّسَر .
- (س) ومنه حديث المفيرة « أُحَر المأكمة » لم يُرد ُحرة ذلك الموضع بِعَينه ، و إنمــا أراد خُرة َ ما تَحْتُهَا من سِفْلَته ، وهو ممــا يُسَبُّ به ، فــكنَى عنهــا بها . ومثله قولهم في السَّبُّ : يا ابن حَمراء العِجَان .
- ﴿ أَكَا ﴾ ( ه ) فيه « لا تَشْرَبُوا إلا من ذي إكاه » الإكاء والوكاء: شِدَادُ السِّقاء.

## ﴿ باب الهمزة مع اللام ﴾

- ﴿ أَلَبَ ﴾ ( ه ) فيه « إن الناس كانوا علينا إلْبًا واحدا » الإلْبُ بالفتح والكسر : القوم يجتمعون على عداوة إنسان . وقد تألّبوا : أى تَجَمَّعُوا .
- (ه) ومنه حديث عبد الله بن عمرو حين ذكر البصرة فقال : « أما إنه لا يُخْرِجُ منها أهلها إلاّ الألبة » هي الحجاعة ، مأخوذ من التألُّب: التَّجَسُّع . كأنهم يجتمعون في المجاعة و يَخْر جون أرسالاً . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ أَلَتَ ﴾ ( ه ) في حديث عبد الرحمن بن عوف يوم الشَّورى « ولا تغيدُوا سيوفكم عن أعدائكم فَتُوْلِتُهُ إِذَا نَقَصَه ، و بالأولى أعدائكم فَتُوْلِتُهُ إِذَا نَقَصَه ، و بالأولى نزَل الفرآن . قال القُتيبي : لم تسمع اللغة الثانية إلا في هذا الحديث ، وأثبتها غيره . ومعلى الحديث : (١) في السان : جم الإكام : أكم ، مثل كتاب وكتب ، وجم الأكم : آكم مثل عنق وأعناق .

أنهم كانت لهم أعسال فى الجهاد مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فإذا عُدَّوا سيوفهم وتركوا الجهاد نَعُصُوا أعمالهم .

على ومنه حديث عمر رضى الله عنه «أن رجلا قال له: انق الله ، فقال له رجل: أكَأْلِتُ على أمير المؤمنين » أى أكمُطُه بذلك وتضع منه وتَنْقُصُه . قال الأزهرى : فيه وجه آخر هو أشبه بما أراد الرجل ، وهو من قولم ألته بمينا ألتاً إذا حَلَقه . كأن الرجل لمّا قال لعمر رضى الله عنه اتّق الله فقد نشده بالله . تقول العرب ألتُك بالله لما فعَمَنْتَ كذا ، معناه نَشَدْ تُك بالله . والألت والألبّة : المين .

﴿ أَلَسَ ﴾ ( هـ ) في ه « اللهم إنا نعوذ بك من الألس » هو اختـالاط الْعَقْل . يقال أليسَ فهـ و مألُوس . وقال القتيبي : هو الخيــانة ، من قولهم لا يُدَالِسُ ولا يُوَالِسُ ، وخطّأه ان الأنباري في ذلك (١) .

\* ومنه حديث الزكاة « سهم للمؤلَّفَة قلوبُهم » .

\* وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما « وقد عَلِمَتْ قريش أن أوّل من أَخَـذَ لَهَا الإِيلاَفَ مَا اللهِيلافَ المهد والذّمام ، كان هاشم بن عبد مناف أخذَ ، من الملوك لِقُريش .

﴿ أَلَى ﴾ ( ه ) فيه « اللهم إنا نعوذ بك من الألق ِ » هو الجنون . يقال ألق الرجُلُ فهو مألوق ، إذا أصابَهُ جنون . وقيل أصله الأواق وهو الجنون ، فحذف الواو . و بجوز أن يكون من

<sup>(</sup>١) ذكر الهروى وجه الحطأ فقال « وقال ابن الأنبارى : أخطأ ؟ لأن المألوس والمسلوس عند العرب هو المصطرب العقل ، لا خلاف بين أهل اللغة فيه ، قال المتلمس :

فإن تبدلتُ من قومى عديد كُمُ إذاً لضميفُ الرأى مألوس عديد على عديد في إذاً لضميفُ الرأى مألوس عديد في الفناع ]: علم بالمالوس من المن المن المن المن فيهم \*

أي لا تخليط ، والسنوت ـ كتنور ـ : العسل .

الكذب فى قول بعض العرب: أَلَق الرجُلُ يَأْلِق أَلْقاً فهو أَلِق ، إذا انبَسَط لسانُه بالكذب. وقال الفتيبي: هو من الْوَلْق: الكذب، فأبدل الواو همزة · وقد أخذه عليه ابن الأنبارى ؛ لأن إبدال الهمزة من الواو المفتوحة لا يُجْمَل أصلا يقاس عليه ، و إنما يُتَكلَم بمسا سمع منه . وفي الكذب ثلاث لفات: ألق و إلى وَوَلْق ·

#### ﴿ أَلْكُ ﴾ ﴿ فَي حديث زيد بن حارثة ﴿ أَلِكُ ﴾

ألِـكُنِي إلى قومي و إن كنتُ نائيا ﴿ فَإِنَّى قَطَينَ البينَتِ عندُ المشاعرِ

أَى بَلَغُ رسالتي ، من الألُوكة والمأ لُكَّة ، وهي الرَّسَالِة .

﴿ أَلَلَ ﴾ ( ه ) فيه « عجب ربكم من إلَّكُمْ وقُنُوطكم » الإلُّ شدة القُنوط ، ويجوز أن يكون من رَفْع الصوت بالبكاء . يقال ألَّ يئِل ألاً . قال أبو عبيد . الحدّثون يروونه بكسر الهمزة ، والحفوظ عند أمل اللغة الفتح ، وهو أشبه بالمصادر .

[ ه ] وفي حديث الصدّيق لما عُرض عليه كلام مسيلة قال : « إن هذا لم يخرج من إلّ » أى من رُبُوبيَّة . والإلُّ بالكسر هو الله تعالى . وقيل الإلّ هو الأصل الجيّد ، أى لم يجى من الأصل الذي جاء منه القرآن . وقيل الإلّ النَّسَب والقرابة . فيكون المعنى : إن هذا كلام غير صادر عن مُناسَبَة الحق والإدْلاَء بسبب بيننهُ وبين الصَّدق .

[ ه ] ومنه حديث لقيط « أنبثك عثل ذلك . في إلّ الله » أى في رُ بُو بيئَّه و إِلْهِيَّتِه وَقُدرته . ويجوز أن يكون في عهد الله ، من الإلّ العهد .

( ه ) ومنه حديث أم زرع « وفي الإل كريم الحل » أرادت أنها وفيّة العهد ، و إنما ذ كر لأنه ذُهب به إلى معنى التّشبيه : أى هي مثل الرجل الوفي العهد . والإل القرابة أيضا (١) .

ه ومنه حديث على « يَخُو ن العهد و يقطع الإل » .

(س) وفي حديث عائشة رضى الله عنها « أن امرأة سألت عن المرأة تحتلم ، فقالت لها عائشة رضى الله عنها : تَرِ بَتْ يداك ، وألَّتْ (٢) ، وهل ترى المرأة ذلك » ألَّت أى صاحت لما أصابها من شدّة

<sup>(</sup>١) ومنه قوله تعالى : إِه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » أَى قرابة ولا عهداً .

<sup>(</sup>٧) الضمير في ألث يرجع إلى عائشة ، وهي جلة معترضة . وقوله صاحت : أي عائشة .

- هذا الكلام ورُوى بضم الهمزة مع التشديد ، أى طُمنت بالأُلَّة وهي الحرُّ بة العريضة النَّصْل ، وفيه بُعْد لأنه لا يلائم لفظ الحديث .
- وفيه ذكر « إلال » هو بكسر الهوزة وتخفيف اللام الأولى : جبدل عن يمين الإمام بعرفة .
- ﴿ النجوج ﴾ ( ه ) فيه « مجام هم الألَنْجُوج » هو الدُّو د الذي يُتَبَخَّر به . يقال ألَنْجُوج و يَنْجُوج والنَّنْجُوج والنَّنْجُوج والنَّنْجُوج والنَّنْجُوج والنَّوْنُ والنَّوْنُ وَالْدَانُ ، كَأَنْهُ يَلَجٌ في تَضَوَّع وانْحَتْهُ وانتشارها .
- ﴿ أَلَه ﴾ ( ه ) في حديث وُهَيب بن الوَرْد « إذا وقع العبد في أَ لْهَانِيَّة الربّ لم يجد أحدا يأخذ بقلبه » هو مأخوذ من إلاه ، وتقديرُها فُملانية بالضم : يقول إلاَهُ بين الإلاهية والأَنْهَانِيّة . وأصله من ألِهَ بألَهُ إذا تَحَسَيَر . يُريد إذا وقع العبد في عظمة الله تعسالي وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية ، وصرف وهمه إليها أَبْفَض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد .
- ﴿ أَلَى ﴾ [ ه ] فيه « من يتألَّ على الله يُكذَّبُه » أى من حكم عليه وحلف ، كقولك و الله ليُذُخِلنَ الله فُلانا النار و لَيُنْجِحَنَ الله سَعىَ فلان ، وهو من الأليِّة : اليمين . يقال آكى يُولى إيلاء ، وتألَّى يَتَأَلَّى تألَيَّا ، والاسم الألِيَّة .
- ( ه ) ومنه الحديث « ويل للمتَألَيْن من أمتَى » يعنى الذين يحكمون على الله ويقولون فلان في الجنة وفلان في النار . وكذلك حديثه الآخر « من المتألِّي على الله » .
- لا يدخل عليهن "، و إنما عدّاه بمن حملاً على الله على الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا » أى حَلَف لا يدخل عليهن "، و إنما عدّاه بمن حملاً على المعنى وهو الامتيناع من الدخول ، وهو يتعدّى بمن . وللإيلاء فى الفقه أحكام تخصه لا يُسمى إيلاء دونها .
- ◄ ومنه حديث على رضى الله عنه « ليس فى الإصلاح إيلاء » أى أن الإيلاء إنما يكون فى الضّرار والفضب لا فى الرّضا والنفّع .
- ( ه ) وفي حديث منكر ونكير « لا دَرَيْتَ ولا التِّلَيْتَ » أي ولا استطفتَ أَنْ تَدْرى .

يقال ما آلُوه ، أى ما أسْتطيعه . وهو افْتَعَلَّت منه . والحجدِّ ثون يروُونه « لا دَرَيْتَ ولا تَكَيْتَ » (١) والصواب الأوّل .

[ ه ] ومنه الحديث « من صام الدهر لا صام ولا ألَّى » أى لا صام ولا استطاع أن يصوم ، وهو فَمَّل منه ، كأنه دَ عا عليه . و يجوز أن يكوث إخبارا ، أى لم يَصُم ولم يُقصَّر من ألَوْتُ إذا قصَّرت . قال الخطابي : رواه إبراهيم بن فراس ولا آل ، بوزن عال ، وفُسِّر بمعنى ولا رجَع . قال : والصواب ألى مشدداً ومخففاً . يقال : ألَّى الرجل وألي إذا قصّر وترك الجهد .

ومنه الحديث « ما من وَالَ إِلاَّ وَلهُ بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، و بطانة
 لا تَأْ لُوهِ خَبالاً » أى لا تُقَصر في إفساد حاله .

الله على رضى الله عنه ، قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة « ما يُبْكيك فما ألَوْتُكِ ونفْسى ، وقد أصبتُ لك خير أهلى » أى ما قصرت فى أمرك وأمرى ، حيث اخترت كلك عليا زَوْجا ، وقد تحرر فى الحديث . .

وفيه « تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله » الآلاء النعم ، واحدها ألا بالفتح والقصر ،
 وقد تكسر الهمزة ، وهي في الحديث كثيرة .

ومنه حديث على رضى الله عنه « حتى أوْرى قبَسًا لقابسِ ألاء الله » .

[ ه ] وفى صفة أهــل الجنة « وَتَجَامَرِهُمُ ۖ الْأَلُوَّةُ ( ۖ ) هو العُود الذي يُتَبَخَّر به ، و تَفُتَحَ همزته ونضم ، وهمزتها أصلية ، وقيل زائدة .

\* ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه كان يَسْتَجْمر بالأُلُوَّة غير مُطرَّاة » .

<sup>(</sup>۱) في الهروى: قال أبو بكر: هو غلط ، وصوابه أحــد وجهين : أن يقال : لا دريت ولا ائتليت ، أى ولا استطعت أن تدرى . يقال : ما آلوه : أى ما أستطيعه ، وهو افتعلت منه . والثانى لا دريت ولا أقلبت ، يدعو عليه بألا تتلى إبله : أى لا يكون لها أولاد تتلوها أى تتبعها . والوجه الأول أجود . ( انظر « تلا» ) .

<sup>(</sup>٢) قال الهروى : وأراها كلمة فارسية عربت . قال أبو عبيد : فيها لفتان : أَ لُوَّةٌ وأَ لُوَّةٌ بِفَتْح الهمزة وضمها وتَجمع الأَلُوَّة أَلُوَّة بِفَتْح الهمزة وضمها

بأغوادِ رَنْدِ أو أَلاو يَة شُقْرًا \*

(ه) وفيه « فتفَل في عَين على رضى الله عنه ومسَحها بألية إبهامه » ألية الإبهام أصلها ، وأصل الخنصر الضّراة .

ومنه حديث البراء رضى الله عنه « السُّجود على أَلْيَتَىِ الكَفّ » أراد ألية الإِبهام وضَرَّة الخنصر ف فغلّب كالعُمَرَين والقمرين .

الله وفي حديث آخر «كانوا يَجْتَبُون أَلْيَات الغنم أَحْياء » جمــ الألْية وهي طَرَف الشاة .
 والجب القَطْع .

ته ومنه الحديث « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دَوْس على ذى الحَلَصَة » ذو الخَلَصَة بيت كان فيه صنم لدَوْس يسمى الخَلَصَة . أراد لا تقوم الساعة حتى ترجيع دَوْس عن الإسلام فتطوف نساؤهم بذِي الخَلَصَية وتَضْطرِب أعجازُهُن في طَوَافهِن كَا كُن بَفْعَكن في الجاهلية .

وفيه « لا يُقام الرجُل من مجلسه حتى يقُوم من إلْيَة نفسه » أى من قِبل نفسه من غير أن يُزعَج أو يقام . وهمزتها مكسورة . وقيل أصلها ولية فقُلبت الواوُ همزة .

- (س) ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما «کان یقوم له الرجل من إلْمَیْتِه فما بجلس تَجْلسه » و یروی من لِیَته ؛ وسیذ کر فی باب اللام .
- ( ه ) وفى حديث الحج « وليس ثُمّ طرد ، ولا إليك إليك » هو كما يقال الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ ، ويُغمل بين يَدَى الأمراء ، ومعناه تَنَبَحُ وأَ بُعِد . وتسكر يره للتأ كيد .
- ( ه ) وفى حديث عمر « أنه قال لابن عباس رضى الله عنهم إلى قائل لك قولاً وهو إليك » في الكلام إضمار ، أى هو سر أفضَيْت به إليك .
  - (س) وفي حديث ابن عمر « اللَّهِم إليك » أي أشْكُو إليك ، أو خُذْني إليك
- (س) ومنه حديث الحسن « أنه رأى من قوم رِعَةً سيئة فقال : اللهم إليك » أى اقبضى إليك ، والرّعة : ما يظهر من الحُلُق .
- (س) وفي الحديث « والشرّ ليس إليك » أي ليس مما يُتَقَرَّب به إليك ، كما يقول الرجل

لصاحبه أنا مِنْك و إليك ، أي الْتِجاني وانْمَانِي إليك .

وَى حديث أنس رضى الله عنه « أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : « أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلاّ مالاً إلاّ مالاً » أى إلاّ مالاً بُدَّ مِنه للإنسان من الْكِنّ الذي تَقُوم به الحياة .

﴿ أَلْيُونَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ ذَكَرَ حَصْنَ أَلْيُونَ ﴾ هو بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء ، اسم مدينة مصر قديما، فتحها المسلمون وسَمَّو ها الفُسُطاط . فأما أَلْبُون بالباء الموحدة فمدينة باليمن ، زعموا أنها ذَاتُ البار المعطَّلة والقصر المشيد ، وقد تفتح الباء .

# ﴿ باب الهمزة مع الميم ﴾

﴿ أَمْتَ ﴾ (ه) فيه « إن الله تعالى حرّم الحمر فلا أمْتَ فيها ، وإنما نَهى عن الشّكر والمُسْكر » لا أمْت فيها أى لا عَيب فيها . وقال الأزهرى: بل معناه لا شَكّ فيها ولا ارتياب، إنه من تنزيل رب العالمين . وقيل للشّك وما يُرتاب فيه أمْتُ ؟ لأنّ الأمْت الحزْر وَالبَّقدير ، ويَدْخُلهما الظّن والشّك . وقيل معناه لا هَوَادَة فيها ولا لغيّن ، ولكنّه حَرَّمَها تحريما شديدا ، من قولهم سارَ فلانْ سَيْرا لا أمْت فيه ، أى لا وَهْن فيه ولا فُتُور .

﴿ أَسَج ﴾ ﴿ فَى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « حتى إذا كان بالكديد ما ابين عُسْفان وأَمَج » أَمَج بَفَتْحتين وجيم : موضع بين مكة والمدينة .

﴿ أَمَدَ ﴾ ( ه ) في حديث الحجاج « قال للحسن : ما أَمَدُك ؟ قال: سنتَان لخلافة عمر » أراد أنه وُلد لسَنَتَين (١) من خلافته . وللإنسان أمَدان : مَوْلدُه ومَوْتُهُ . والأَمَدُ الغاية .

﴿ أَمِرٍ ﴾ ( ه ) فيه « خمير الممال مُهْرة مأمورة » هي السكثيرة النَّسْل والنِّتاج . يقال أَمَرهُم الله فأمِرُوا ، أي كَثُرُوا . وفيه لغتان أمَرها فهي مَأْمُورة ، وآمرَ ها فهي مُؤْمَرة .

(س) ومنه حدیث أبی سفیان « لقد أمِر َ أَمْر ُ ابن أبی كَبْشة » أی كُثُر وارتفع شأنُه ، یعنی النبی صلی الله علیه وسلم .

<sup>(</sup>١) فالهروى: لسنتين بقيتا من خلافته .

- ( س ) ومنه الحديث « أن رجُلا قال له: مَالِي أَرَى أَمْرَكُ يَأْمَرُ ؟ فقال : والله ليأمَرَ نَّ »، أى لَيزيدن على ما ترى .
  - \* ومنه حدیث ابن مسعود «کنا نقول فی الجاهلیة قد اُمِرَ بَنُو فلان » أی گُثُروا .
- (ه) وفيه «أميري من الملائكة جبريل » أي صاحبُ أَمْرِي وَوَ لِيِّي ، وكل من فَزِعتَ إِلَى مُشاورته ومُوَّامَرتِهِ فَهُو أُميرك .
- ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « الرجال ثلاثة : رجل إذا نزل به أمْرُ ائْتَمَر رأیه » أی شاور نفسه وارْتأی قبل مُوا قَعَة الأمر . وقیل المؤتمر الذی يَهُمّ بأمْر یفعله .
- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « لَا يَأْ تَمر رُشُدا » أَى لا يأنى بِرُشْد من ذات نفسه . ويقال الكل من فعل من غير مُشاوَرة : ائتَمر ، كأن نفسه أَمَرَ تُه بشيء فائتَمر لَها ، أَى أَطاعها (١) .
- ( سَ) وفيه « آمِرُ وا النساء في أنفسهن » أي شاوِ رُوهن في تَزْوِ بِهِن . ويقال فيه وَامَرْ تُه ، وليس بفَصِيح ، وهــذا أَمْرُ نَدُبُ وليس بواجب ، مثل قَوْله : البِكْر تُسْتأذن . ويجوز أن يكون أراد به النَّيِّبَ دون الأبكار ؛ فإنه لا بُدّ من إذْ نَهِن في النكاح ، فإن في ذلك بَقام لصُحْبة الزَّوْج إذا كان بإذْ نها .
- (س) ومنه حديث أبن عمر رضى الله عنهما « آمِرُ وا النّساء فى بناتهن » هو من جهة استطابة أنْفُسِهن ، وهُو أدعى للأَلْفة ، وخَوفا من وقُوع الوَحْشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم ، إذ البنات إلى الأمّهات أمْيَلُ ، وفى سماع قولهن أرْغَب ؛ ولأن الأم ر بما عَلِمَتْ من حال بنتها الخافي عن أبيها أمْراً لا يصلُح معه الدكاح ، من عِلّة تكون بها أو سبب يمنع من وَفاء حُقوق النكاح . وعلى تحوّ من هذا يُتأوّل قوله « لا تُزَوَّج البِكر إلا بإذبها وإذنها سكوتها » لأنها قد تَسْتحي أن تَفْصح بالإذن وتُظهر الرغبة في النكاح ، فيستدل بسكوتها على رضاها وسلامتها من الآفة . وقوله في حديث آخر « البكر تُسْتَأذَن والأيّم تُسْتَأمَر » لأن الإذن يُعرف بالسكوت ، والأمر لا يُعنّم إلا بالنّطق .
  - \* ومنه حديث المُتْعة « فَآمَرَ تَ نَفْسَها » أَى شَاوَرَتُهَا وَاسْتَأْمَرْتُهَا .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للنمر بن تولب :

اعلماً أن كلَّ مؤتمرٍ مخطئٌ في الرأي أحياناً

- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ أَمَا إِنْ لَهُ إِمْرُةً كَلَمْقَةَ الْكَلْبِ ابْنَهَ ﴾ الإمرة
   بالكسر الإمارة .
  - ﴿ ومنه حديث طلحة ﴿ لعلك ساءتْكَ إِمْر ةُ ابن عمَّك ﴾ .
- المُّ وفي قول موسى للخضر عليهما السلام « لقد جئتَ شيئًا إسما » الإمر بالكسر: الأمر العظيم الشُّنيع . وقيل العَجب .
- ومنه حدیث ابن مسعود « ابعثوا بالهَدْی واجعلوا بینکم و بینه یوم أمار » الأمار والأمارة:
   الملامة . وقیل الأمار جمع الأمارة .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « فهل للسفر أمارة » .
- (س) وفى حديث آدم عليه السلام « من يُطع إمَّرَة لا يأكل ثمرة » الإمَّرة بكسر الهمزة وتشديد الميم تأنيث الإمَّر، وهو الأحمق الضعيف الرأى الذى يقول لغيره مُرْنى بأمرك، أى من يُطِع امرَأَة حَقاء يُحُرَم الخير. وقد تطلق الإمَّرة على الرجُل، والهاء للمبالغة ، كما يقال رجل إمَّعة . والإمَّرة أيضاً النعجة ، وكُنى بها عن المرأة كما كنى عنها بالشاة .
- لله عليه وسلم بَجُمْع مُعارب . هو بفتح الهمزة والميم : موضع من ديار غَطَفان خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بَجُمْع مُعارب .
- ﴿ إِمَّعَ ﴾ (هـ) فيه « اغْدُ عَالمًا أو مُتَعَلِّمًا ولا تَسَكَنَ إِمَّعَةَ » الإِمَّعة بكسر الهمرة وتشديد الميم: الذي لا رَأَى له ، فهو يُتا بِع كُل أحد على رَأَيه ، والهاء فيه السبالغة . ويقال فيه إمّع أيضاً . ولا يقال للمرأة إمّة ، وهمزته أصلية ؛ لأنه لا يكون أفقل وصفا . وقيل هو الذي يقول لكل أحد أنا معك .
- الله عنه « لا يكونن أحدكم إمّمة ، قيل وما الإمّمة ؟ قال الذي الله عنه « لا يكونن أحدكم إمّمة ، قيل وما الإمّمة ؟ قال الذي يقول أنا مع الناس » .
- ﴿ أَمْ ﴾ ( ﴿ ) فيه « اتقوا الخر فإنها أمّ الخبائث » أى التي تَجُمْعَ كُل خبث . و إذا قيسل أمُّ الخير فهى التي تَجُمْعَ كُل شر .

- (س) وفى حديث تُمــامةَ « أنه أنى أمَّ مَنْزِله » أى امرأته ، أو مَن تُدبِّر أمْرُ المِنْ النساء.
  - \* ومنه الحديث « أنه قال لزيد الخيل : نعْم فَتَّى إن نَجَا من أم كَنْبَة » هي الْحلَّمي .
- (ه) وقى حديث آخر « لم تَضُرَّه أمُّ الصِّبيان » يَمْنَى الرِّيحِ التي تَمْرِض لهم ، فربما غُشِي عليهم منها .
- ( ﴿ ) وفيه ﴿ إِن أَطَاعُوهُما \_ يَعْنَى أَبَا بِكُو وَعُمْرِ رَضَى اللهُ عَنْهُما \_ فقدْ رَشِدُوا وَرَشِدَتْ أُمُّهُم ﴾ أراد بالأم الأمَّة . وقيل هو نقيض قولهم هوَتْ أُمَّهُ ، في الدعاء عليه .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أَنه قال لرجُل لا أُمَّ لكَ َ » هو ذمُ \* وسَبُ ، أَى أَنت لَقِيط لا تُعْرَف لك أم . وقيل قد يقع مدحا بمعنى التَّعجُّب منه ، وفيه بُعْد .
- \* وفى حديث قس بن ساعدة « أَنه ُ يُبعث يوم القيامة أُمّة وحدَه » الأمّة الرجل المُنفرِ دُ بدين ، كقوله تعالى « إِنَّ إبراهيمَ كان أُمّة قانتاً لله » .
- ( ه ) وفيه « لولًا أنَّ الكِلاب أُمة تُسَبِّح لأُمرَ ت بقتلها » يقال لكل جِيل من النماس والحيوان أُمة .
- ( ﴿ ) وفيه ﴿ إِن يَهُودَ بَنِي عَوْف أُمةٌ مِن المؤمنين ﴾ يريد أنهم بالصُّلح الذي وقع بَيْنَهُمُ وبين المؤمنين كجاعة منهم ، كلتُهم وأيديهم واحدة .
- \* وفيه ﴿ إِنَّا أُمَّة أُمَّيِّـة لا نكتُب ولا نَحْسُب » أراد أنهم على أصل ولادة أمِّهم لم يتعلموا الكِتابة والحساب، فهم على جِبِلَّتِهم الأولى. وقيل الأمِّى الذي لا يكتب.
- ( ه ) ومنه الحديث « 'بَعِثْتُ إلى أمّة أُمِّية » قيل للعرب : الأمتيون ؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزةً أو عديمة . ومنه قوله تعالى « بَعَثْ في الأُمِّيِّينَ رسولاً منهم » .
  - ( م ) وفي حديث الشِّجاَجِ « في الآمَّةِ ثلث الدية » .

- (س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « من كانت فَتْرتُهُ إلى سُنّـة فلاَّم مَاهُو » أَى قصد الطريق المستقيم ، يقال أمّه يؤمّه أمَّا ، وتأمَّمه وتيَمَّمه . ويَحتمــل أن يكون الأَمْ ، أفيم مُقام المأموم ، أى هو على طريق ينبغى أن يُقصـد ، و إن كانت الرواية بضم الهمزة فإنه يرجع إلى أصله ما هو عمناه .
- (ه) ومنه الحديث «كانُوا َيَـــأَ مَّمُون شِرَارَ ثِمَارِهُمْ فى الصدقة » أَى يَتَعَمَّدُون و يقصدون . و يُرُوى « يَتَيَمَّمُون » ، وهو بمعناه .
- ومنه حدیث کعب بن مالك رضى الله عنه « وانطاقت أتأمّ رسول الله صلى الله علیه وسلم ».
- ( ه ) وفي حديث كعب « ثم يؤمرُ بأمٌ الباب على أهل النار فلا يخرج منهم غَمُ البدا » أي يُقصد إليه فيسد عليهم .
- (س) وفى حديث الحسن « لا يزال أص هـذه الأمة أَكَمَّا مَا تَبَتَتَ الجيوش فى أما كنها » الأُمَ : القُرْب ، والبَسِير .
- ﴿ أَمَنَ ﴾ ﴿ فَى أَسماء الله تعالى ﴿ المؤمن ﴾ هو الذي يَصْدُق عبادَه وعْدَه : فهو من الإيمـان : التَّصديق ، أو يؤمِّنهم فى القيامة من عذابه ، فهو من الأمان ، والأمن ضد " الخوف .
- ( ه ) وفيه « نَهْرُ انِ مؤمنان وبهرَ انِ كافران ، أما المؤمنان فالنِّيل والفرات ، وأما الكافران فَدَجْلَة ونَهْرُ بَلْخ » جعلهما مؤمنين على التَّشْبيه ، لأنهما يَفِيضان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مَؤُونة وكُلْفة ، فهذان في الخير وكُلْفة ، وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا مُينتفع بهما إلَّا بَمُؤُونة وكُلْفة ، فهذان في الخير والنَّفْع كالمؤمنين ، وهذان في قلَّة النفع كالكافرين .
- (س) ومنه الحديث « لا يزنى الزانى وهو مؤمن » قيـل معناه النّه مَى و إن كان فى صورة الحلير. والأصل حذف الياء من يزنى، أى لا يَزْنِ المؤمنُ ولا يَسْرِق ولا يشرّب » فإنّ هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين. وقيل هو وعيد يُقْصَد به الردع ، كقوله صلى الله عليه وسلم « لا إيمان لمن لا أمانة له » « والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » . وقيل معناه لا يزنى وهو كامل الإيمان . وقيـل : معناه إن المهوى يُعَطِّى الإيمان ، فصاحب الهوكى لا يركى إلّا هو أه ولا ينظر إلى إيمانه النّاهي له عن ارتكاب

الفاحشة ، فكأن الإيمان في تلك الحالة قد انْعَدَم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما « الإيمان نَزِهُ فإذا أذنب العبدُ فارَقه » .

(س) ومنه الحديث الآخر « إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان فَوْق رأسه كالظُّلَّة ، فإذا أقلع رجَع إليه الإيمانُ » وكل هذا محمول على الحجاز و نَفْي الكال دون الحقيقة في رفع الإيمان و إبطاله .

و في حديث الجارية «أعْتِقْهَا فإنها مؤمنة » إنما حكم بإيمانها بمجرد سؤاله إيّاها أيْنَ الله و إلى السماء ، تعنى أنت رسول الله . وهذا القدر لا يكنى في ثبوت الإسلام والإيمان دُون الإقرار بالشهاد تين والتّبرَّؤ من سائر الأديان . وإنما حَكم بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رأى منها أمارة الإسلام ، وكونها بين المسلمين وتحت رق المسلم . وهذا القدر يكنى علما لذلك ، فإن الكافر إذا عُرض عليه الإسلام لم يُقتَصَر منه على قوله إلى مسلم حتى القدر يكنى علما لذلك ، فإن الكافر إذا عُرض عليه الإسلام لم يُقتَصَر منه على قوله إلى مسلم حتى يصف الإسلام بكاله وشرائطه ، فإذا جاءنا من جَهل حاله في الكفر والإيمان ، فقال إلى مسلم قبَلناه ، فإذا كان عليه أمارة الإسلام من هيئاة وشارة : أى حُسْن ودار كان قبول قوله أولى ، بل نحمه عليه بالإسلام وإن لم يقل شيئا .

﴿ وَفِيهِ ﴿ مَامِنَ نَبِيِّ إِلاَ أَعْطِى مِن الآياتِ مَامِثُلُهُ آمَنَ عليه البشر ، و إنما كان الذي أُوتِيتُه وحْيا أَوْحاه الله إِلَى ۗ ﴾ أَى آمَنُوا عند معاينة ما آتاهم الله من الآيات والمعجزات . وأراد بالْوَحْي إعجازَ القرآن الذي خُصّ به ، فإنه ايس شيء من كتُب الله تعالى المنزَّلة كان مُعْجزا إلا القرآن .

(ه) وفى حديث عقبة بن عامر «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » كأنَّ هــذا إشارةٌ إلى جماعة آمنوا معه خَوْفا من السيف ، وأن عَمْرا كان تُمْلِصا فى إيمانه . وهـــذا من العامِّ الذى يُراد به الخاص".

﴿ وَفَى الْحَدِيثِ ﴿ النَّجُومِ أَمَنَةَ السّمَاءَ ، فإذا ذَهَبَتِ النّجُومِ أَنِي السَّمَاءَ مَاتُوعَدَ ، وأَنَا أَمَنَةٌ لَأَسْقَى ، فإذا ذَهَبُ أَصَابِي أَنَى أَصَابِي أَنَى أَصَابِي أَنَى أَمَّاتُ لَأَسْقَى ، فإذا ذَهَبُ أَصَابِي أَنَى أُمَّتَ لَأَسْقَى ، فإذا ذَهَبُ أَصَابِي أَنَى أُمَّتَى مَاتُوعَدُ ﴾ أراد بوعْد السماء انْشِقاقَهَا وذَهابَهَا يوم القيامة ، وذَهابُ النَّجُومِ تَسَكُو يرُها وانْسَكِدارُها وإعْدامُها ، وأراد بوعْد أصحابه ماوقَع بَيْنَهُمْ من الفِيَن ، وكذلك أراد بوعد الأمة ، والإشارة في الجُملة وإعْدامُها ، وأراد بوعْد أصحابه ماوقَع بَيْنَهُمْ من الفِيَن ، وكذلك أراد بوعد الأمة ، والإشارة في الجُملة

إلى تجيىء الشَّر عند ذهاب أهل الخير، فإنه لما كان بين أظْهُرِهم كان 'يبَيِّن لهم مايختلفون فيه ، فلما تُورُقًى جالَت الآراء واخْتَلفت الأهواء ، فكان الصحابة رضى الله عنهم يُسْنِدُون الأمْر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى قول أو فمْل أو دلالة حال ، فلما فُقِدَ قلَّت الأنوار وقويت النَّظَمَ . وكذلك حال السماء عند ذَهاب النَّجوم ، والأَمَنة فى هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ .

- وف حديث نزول المسيح عليه السلام « وتقَع الأَمَنَة في الأرض » الأَمنة هاهنا الأَمنُ ، كقوله تعالى « إِذ يَفْشاكُم النَّماس أَمنَةً منه » يُريد أَن الأرض تَمْتَـ لِيُّ بالأَمْن فلا يُخاف أحــدُ من الناس والحيوان .
- (ه) وفى الحديث « المؤذَّنُ مُؤَكَّمَن » [ مُؤكَّمَن ] (١) القوم : الذي يَثِقُون إليه ويَتَّخِذُونه أمينا حافظاً. يُقال اؤُكَّمِنَ الرجُل فهو مُؤكَّمَن ، يعني أن المؤذِّن أمينُ الناس على صَلاتهم وصِيامهم .
- وفيه « الحجالس بالأمانة » هذا نَدْبُ إلى تَرْك إعادة ما يَجْرِى فى الحجلس من قول أو فِعْل ،
   فـكا أن ذلك أمانة عند من سَمعه أو رآه . والأمانة تقع على الطّاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان ،
   وقد جاء فى كل منها حديث .
- ( ه ) وفيه « الأمانة غنَى » أى سَبَبُ الغنَى . ومعناه أن الرجُل إِذَا عُرِفَ بهــاكَثُر مُعاملُوه فصار ذلك سَبَبًا لغناه .
- ف حديث أشراط الساعة « والأمانة مغنما » أى يرى مَن فى يده أمانة أن الخيانة فيها غنيمة قد غَنِمها .
- وفيه « الزرع أمانة والتّاجر فاجر » جمَل الزّرع أمانةً لسلامتَهِ من الآفات التي تقع في التّجارة من التّز يُد في القول والحلف وغير ذلك.
- (س) وفيه «أَسْتَوْدِعُ الله دِينَك وأمانتَك » أى أَهْلَك ومَن تُحَلَّفه بَعدَك منهم ، ومَالَك الذى تُودِعُه وتَسْتَحْفِظه أمينَك ووَكِيلَك .
- (س) وفيه « من حلف بالأمانة فليس مناً » يُشْبِه أن تكون الكراهة فيه لأجْل أنه أَمرَ أن يُحْلف بأسماء الله وصفاته . والأمانة أمْر من أموره ، فَنْهُو اعنها من أجل النَّسْوية بينها وبين أسماء

<sup>(</sup>١) الزيادة من اللسان .

الله تعالى ، كما نُهُوا أن يَحْلفوا بَآبائهم . وإذا قال الحالف : وأمانة ِ الله كانت يمينا عنـــد أبى حنيفة ، والشافعيُّ رضى الله عنهما لا يَعُدُّها يمينا .

﴿ أُمِهِ ﴾ (هـ) في حديث الزُّهْرِيِّ « من امتُحِن في حَدِّ فَأَمِهَ ثَمَ تَبَرَّا فليسَتْ عليه عُقُوبة » أُمِهِ : أَى أُقرَّ ، ومعناه أَن يُعاقَب ليُقِرَّ فإقرارُه باطل. قال أبو عبيد : ولم أسمع الأمهَ بمعنى الإقرار إلا في هذا الحديث (١). وقال الجوهري: هي لغة غير مشهورة .

﴿ آمين ﴾ (ه) فيه « آمين خاتم رب العالمين » يقال آمين وأمين بالمد والقصر ، والمد أكثر ، أى أنه طا بَع الله على عباده ، لأن الآفات والبلايا تُدْفَع به ، فكان كخاتم الكتاب الذي يَصُونه ويَمْنَع من فساده و إظهار مافيه ، وهو اسم مَبْنِيٌ على الفَتح ، ومعناه اللهم استَجب لى . وقيل معناه: كذلك فليكن ، يعنى الدعاء . يقال أمّن فلان يؤمّن تأمينا .

(ه) وفيه « آمين درجة في الجنة » أي أنها كلة يَــكْنَسِب بها قائلُها دَرجةً في الجنة .

لله وفي حديث بلال رضى الله عنه « لا تَسْبِقْنَى بَآمِينَ » يُشْبِه أَن يكون بلال كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سَـكَتَبَى الإمام ، فرَّبَما يَبْقَى عليه منها شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قراءتها ، فاسْتَهْمَهُ له بلال في التأمين بقـدرِ مَا يُبَيّم فيه بَقِيَّة السورة حتى يَنَال بركة مُوافَقَتِه في التأمين .

﴿ إِمَّالًا ﴾ (س) فى حديث بيع الثمر « إِمَّالًا فلا تَبَايَمُوا حتى يَبَدُوَ صلاح الثمر » هـذه السكامة تَرِدُ فى الحجاوَرات كثيرا ، وقد جاءت فى غـير موضع من الحديث ، وأصلها إنْ وَمَا وَلَا ، فأَدْ غِمَت النون فى الميم ، وَمَا زائدة فى اللفظ لا حُكُم لها . وقد أمالَت العرب لَا إِمَالَةً خفيفة ، والعوام يُشْبِعُون إِمَالتَهَا فتصِير أَلِفُهَا ياء وهو خطأ . ومعناها إن لم تفعل هذا فليَكُنْ هذا .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى من كلام أبي عبيد : والأمه في غير هذا : النسيان .

## ﴿ باب الهمزة مع النون ﴾

﴿ أَنْبِ ﴾ (س) في حديث طلحة رضى الله عنه « أنه قال : لمَّا مات خالد بن الوليد اسْتَرْجَع مُعَرُ رضى الله عنهما ، فقلت : يا أمير المؤمنين .

أَلَا أَرَاكَ بُعَيْدَ الموت تَنْدُبنى وفى حَياتِيَ مَازَوَّدْ تَنِي زَادى فقال عمر: لا تُوَّنَّبْنى » التَّانِيبُ: المبالغة فى التَّوبيخ والتَّعنِيف.

- ( س ) ومنه حديث الحسن بن على لَمَّا صالَح معاوية رضى الله عنهم « قيل له : سَوَّدتَ وُجُوه المؤمنين فقال : لا تُوَّنَّبْني » .
  - (س) ومنه حديث تَوْ بَةِ كَعب بن مالك « مازالوا يُؤَنِّبُونَـنِي » .
- (س) وفى حديث خَيْفَانَ « أَهْــل الأنابيب » هى الرِّمَاح ، واحــدها أُنْبُوب ، يَشْنى الطَّاعين بالرِّماح .
- (أنْبِجَان) (س) فيه «التونى بأنْبِجَانِيَّة أبى جَهْم » المحفوظ بكسر الباء و يروى بفتحها . يقال كِساء أنْبجانى منسوب إلى مَنْبِج المدينة المعروفة ، وهي مكسورة الباء ، ففتحت في النسبوأبدلت الميم هزة ، وقيل إنها منسو بة إلى موضع اسمه أنْبجان ، وهو أشبه ؛ لأن الأوّل فيه تعشف ، وهو كساء يُتَخذ من الصّوف وله خل ولا عَلَم له ، وهي من أدّون النيّاب الغليظة ، و إنما بعَث الجميصة إلى أبي يَتَخذ من الصّوف وله خل ولا عَلَم له ، وهي من أدّون النيّاب الغليظة ، و إنما بعَث الجميصة إلى أبي جَهْم لأنه كان أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة ذَات أعلام ، فلما شَعَلته في الصلاة قال رُدُّوها عليه وأتونى بأنْبجانيَّة . و إنما طلبها منه لئلا يُؤثَّر ردُّ الهدية في قلْبه . والهمزة فيها زائدة في قول .
- ﴿ أَنْتُ ﴾ ( ﴿ ) في حديث النَّخَمِي " ﴿ كَانُوا يَكُرُ هُونَ الْمُؤَنَّثُ مِنَ الطِّيبِ وَلاَيَرَوْنَ بِذُ كُورَتُهُ بَاللَّوْنَ اللَّهِ وَلَا يَرَوْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالسَّاكُ والمُودُ والسَّكَافُورُ ، بأسا » المؤنَّث طيبُ النِّساءُ وما كُيلُونِ الثيابِ ، وذُكُورَتُهُ مالا يلَوِّنَ كَالْمَسْكُ والمُودُ والسَّكَافُورُ ،
- ﴿ أَنْجِ ﴾ (س) في حديث سلمان « أُهْبِطَ آدمُ عليه السلام من الجنة وعليه إكْلِيل، فَتَحاتًا

مِنْه عُودُ الأُنجُوجِ » هو لغة فى العُود الذى يُتَبَخَّرُ به ، والمشهور فيه أَلَنْجُوجٍ وَيلَنْجُوجٍ . وقد تقدم . ﴿ أَنَح ﴾ (ه) فى حديث عررضى الله عنه « أنه رأى رجلا يَأْنِحُ ببطنه » أي يُقلُّه مُثقَلاً به ، من الأُنُوح وهو صَوْت يُسْمع من الجوف معه نَفَس وبُهْر ونهيج يَعْتَرِى السَّمين من الرجال . يقال أنَح بأنِ عُ أَنُوحاً فهو أَنُوحٌ .

﴿ أندر ﴾ (س) فيه «كان لأيُّوب عليه السلام أنْدَرانِ » الأَنْدَر: البَيْدَرُ ، وهو الموضع الذي يُداسُ فيه الطَّمَام بلغة الشام . والأَنْدَر أيضا صُبْرة من الطَّمَام ، وهَوْزة الكلمة زائدة .

﴿ أَنْدَرْوَرْدِية ﴾ (س) في حديث على رضى الله عنه « أنه أقبل وعليـــه أَنْدَرْوِرْدية » قيل هي نَوع من السَّراويل مُشَمَّر فوق التُبَاّن يُغَطِّى الرُّكُبة . واللفظة أعجمية .

لله ومنه حديث سلمان رضى الله عنه « أنه جاء من المدائن إلى الشام وعليه كساء أندرورُ د كأن الأول منسوب إليه .

﴿ أندرم ﴾ ﴿ في حديث عبد الرحمن بن يزيد ﴿ وسئل كيف يُسَمَّم على أهل الذمة فقال قل أندَرَايْنِ ﴾ قال أبو عبيد : هذه كلة فارسية معناها أأدْخُل . ولم يُرِدْ أَن يَخُصَّهُم بالاسْتِئذان بالفارسية ولكنَّهم كانوا تَجُوسا فأمره أَن يُخَاطبَهُم بلِسَانِهم . والذي يُراد منه أنه لم يذكر السَّلام قبل الاستئذان، ألا تَرَى أنه لم يقل السلام عليكم أندرايني .

﴿ أَنَسَ ﴾ ﴿ فَى حديث هاجر و إسماعيل ﴿ فَلَمَا جَاء إسماعيل عليه السلام كَأَنَهُ آنَسَ شَيْئًا ﴾ أَى أَبْ مَنْ وَرَأَى شَيْئًا لَمْ يَمْهَدُه . أيقال آنَسْتُ منه كذا : أَى علمِتُ ، واسْتَأَنَسْتُ : أَى اسْتَغْلَمْتُ .

( ه ) ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه « كان إذا دخل داره اسْتَأْنس وتـكلَّم » أى اسْتَعْلم و تَبَصَّر قَبْل الدخول .

ومنه الحديث « ألم تَرَ الْجِنْ و إِبْـلَاسَها ، و يأسَها من بعد إينَاسها » أى أنها يئست مماكانت تعرفه وتُدركه من اسْتِراق السَّمع ببعثْة ِ النبي صلى الله عليه وسلم .

ع ومنه حديث نَجْدة الحُرُورِيّ وابن عباس «حتى ُيؤنَس منه الرشدُ » أَى يُمْلَمَ منه كَالُ المقل وسَدَادُ الفعل وحُشن التَّصَرُّف. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه « أنه نهى عن الْخُمُرُ الإنْسِيَّة يوم خَيْبر » يعنى التي تألَف البُيوت. والمشهور فيها

كُشر الهمزة منسوبة إلى الإنس وهم بَنُو آدم ، الواحد إنْسِيَّ . وفي كتاب أبى موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة ، فإنه قال : هى التى تألف البيوت والأنْس ، وهو ضِد الوَحْشة ، والمشهور في ضِد الوحشة الأنْسُ بالضَّم ، وقد جاء فيه الـكُشر قليــــلا . قال وروَاه بعضهم بفتح الهمزة والنون ، وليس بسىء . قلت : إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا ، فإنه مَصْدَر أنِسْت به آنَسُ أنَسًا وأنسَة .

﴿ وَفِيهِ ﴿ لَوَ أَطَاعَ اللهُ النَّاسَ فِي النَّاسِ لَمْ يَكُنَ نَاسَ ﴾ قيل معناه أن الناس إنما يُحبِبُون أنْ يُولَد لهم الذُّ كُرانُ دون الإِناث ، ولَو لَمْ يَكُن الإِناث ذَهَبَت النَّاس . ومعنى أطاع : استجاب دعاءهم .

الله عليه وسلم ذات يوم: انْطَلَقُوا بِناَ إِلَى أَنَيْسَيانَ قَدْ الله عليه وسلم ذات يوم: انْطَلَقُوا بِناَ إِلَى أَنَيْسَيانَ قَدْ رَابِنا شَأْنُه » هو تصغير إنسان جاء شَاذًا على غير قياس ، وقياس تصغيره أُنَيْسَانَ .

﴿ أَنف ﴾ (ه) فيه « المؤمنون هيّنُون لَيّنُون كالجل الأنفِ » أَى المأنوف ، وهو الذي عَمَّرَ الخِشَاشُ أَنْفَهُ فَهُو لَا يَمْتَنِع عَلَى قَائِدِهِ لَاْوَجَع الذي به . وقيل الأَنفِ الذَّلُول . يقال أَنفَ البعير يَأْنَفُ أَنفَا فَهُو أَنفَ إِذَا اشتكى أَنْفَهُ مِن الخِشَاش . وكان الأصل أن يقال مأنُوف لأنه مفعول به ، كا يقال مصدورٌ ومَبْطُون لذى يشْتَكى صدره وبَطْنه . وإنما جاء هـذا شاذًا ، ويروَى كالجل الآنِف بالمدّ ، وهُو بمعناه .

الصلين المناف المحدث سبق الحدث في الصلاة « فليأخذ بأنفه و يَخْرُج » إنما أمر. بذلك ليُوهِم المصلين أن به رُعافا ، وهو نَوْع من الأدب في ستر العَوْرة و إخفاء القبيح ، والكناية بالأحْسَن عن الأقبح ، ولا يَدَخُسل في باب السَّخْدُل والحيساء وطلَب السلامة ولا يَدَخُسل في باب السَّخَدُل والحيساء وطلَب السلامة من الناس .

[ ه ] وفيه « لَـكُل شيء أَنْفَةَ وأَنْفَةُ الصلاة التَّـكُمْبِيرَةُ الأُولَى » أَنْفَةَ الشيُّ : ابتــداؤه ، هكذا روى بضم الهمزة . قال الهروى : والصحيح بالفتح .

[ه] وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « إنما الأمر أُنُفُ » أى مُسْتَأْنَفُ اسْتَثْنَافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير ، و إنما هو [ مقصور ] (١) على اختيارك و دخولك فيسه .

(١) الزيادة من الهروى .

قال الأزهري : استأنَفْتُ الشيء إذا ابتدأته ، وفَمَلْتُ الشيء آنفا ، أي في أول وقت يقرُب مني .

- (ه) ومنه الحديث « أنزلت على سورة آنفاً » أى الآن . وقد تكررت هـذه اللفظة في الحديث .
- [ ه ] ومنه حديث أبى مسلم الخـولانى « وَوَضَعها فى أَنفِ من الْـكلا وصفو من المـاء » الأنفُ ــ بضم الهمزة والنون ــ : الـكلا الذى لم 'يرع ولم تطأه الماشية .
- الله وفى حديث معقل بن يسار « فَحَمِى من ذلك أَنفاً » يقال أَنف من الشيء يأنف أنفاً إذا كرهه وشَرُ فَتْ نفسه عنه ، وأراد به هاهنا أَخَذَتُه الحميّة من الغيْرة والفَضَب . وقيل هو أَنفا بسكون النون المعضو ، أى اشتد عيظه وغضبه ، من طريق الكناية ، كما يقال للمتغيّظ وَرِم أَنفُه :
- ( ه ) وفى حديث أبى بكر فى عَهده إلى عمر رضى الله عنهما بالخلافة « فكلُّـكُم ورم أَنْفُهُ » أَنْ المنتاظ من ذلك ، وهو من أحسن الكنايات ، لأن المنتاظ يرم أَنْفُهُ و يَحْمَر .
- (ه) ومنه حديثه الآخر « أما إنك لو فعلت ذلك لجعلْت أَنْفَك فى قفاك » يريد أَعْرَضْتَ عن الحق وأقبلت على من وراءك من أشياعك عن الحق وأقبلت على من وراءك من أشياعك فتؤثر هُم ببرك .
- ﴿ أَنَى ﴾ ﴿ فَى حديث قَرَعة مولى زياد «سمعت أباسعيد يحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بأربع فَا نَقْنَى » أى أعجبْنَى. والأنقَ بالفتح الفَرح والسرور، والشيء الأنيق المُعجِب. والمحدّثون يروونه أيْنَقُنى ، وليس بشيء . وقد جاء في صحيح مسلم : « لا أَيْنَقَ بحديثه » أى لا أعجب (١) ، وهي كذا تروى .
- (ه) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « إذا وقعت فی آل حَم وقعت فی روضات أَتا نَقَ فيهن » أَى أَعجِب بهن "، وأُسْتَلِذ قراءتهن ، وأتنبّع محاسنهن ".
- (ه) ومنه حديث عبيد بن عبر « مامن عاشية أطولَ أنقاً ولا أبعدَ شبعاً من طالبالعلم » أى أشد إعجابا واستحسانا ومحبة ورغبة . والعاشية من العشاء وهو الأكل في الليل .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : ومن أمثالهم : ليس المتعلق كالمتأنق. ومعناه : ليس القائع بالعلقة ــ وهي البلغة ــ كالذي لايقنع إلا بآنق الأشياء : أي بأبجبها .

الله على رضى الله عنه « ترقيت إلى مرقاة يقصُر دونها الأَنُوق » هي الرَّخَمَة لأنها تبيض في رءوس الجبال والأماكن الصعبة فلا يكاد يُظْفَر بها .

الله ومنه حدیث معاویة « قال له رجل افرض لی ، قال : نعم ، قال : ولولدی ، قال : لا ، قال : لا ، ثم تمثل بقول الشاعر :

طلَب الأَبْلَقَ المَقُوقَ فلما للم يَجِدْهُ أراد بَيْض الأَنُوق

المَقُوق : الحامل من النوق ، والأبْلَق من صفات الذُّ كور ، والذَّ كَر لا يَحْمل ، فكا نه قال : طلب الذَّ كر الحامل وبَيْض الأنوق ، مَثَل يُضرب للذي يطلب الحال الممتنع . ومنه المشل « أعَزُّ من بيض الأُنُوق ، والأبْلَقِ العَقُوق »

﴿ أَنْكَ ﴾ (س) فيه « من استمع إلى حديث تم م وهم له كارهون صبَّ في أذُنه الآنكُ » هو الرَّصاص الأبيض . وقيل الأسود . وقيل هو الخالص منه . ولم يَجِيُّ على أفعُل واحداً غَير هذا . فأما أشدُ فَخْتَلف فيه هل هو واحد أو جمع . وقيل يَحتمل أن يكون الآنك فاعُلا لا أفعُلا ، وهو أيضا شاذ .

◄ ومنه الحديث الآخر « من جلس إلى قَيْنة ليسمع منها صُبُّ فى أذُ نَيه الآنك يوم القيامة »
 وقد تكرر ذكره فى الحديث .

﴿ أَنْكُلُسُ ﴾ ﴿ فَي حديث على رضى الله عنه ﴿ أَنَهُ بَعَثُ إِلَى السَّوق فقال : لا تأكلوا الأَنْكَلِيس ﴾ هو بفتح الهمزة وكسرها : سمك شبيه بالحيَّات ردِيء الغذاء ، وهو الذي يسمى الله رماهي . وإنما كرِهه لهذا لا لأنه حرام . هكذا يُروى الحديث عن على رضى الله عنه . ورواه الأزهري عن عمار وقال : ﴿ الْأَنْقَلِيسَ ﴾ بالقاف لغة فيه .

﴿ أَن ﴾ ﴿ فيه ﴿ قال المهاجرون: يا رسول الله إن الأنصار قد فَضَلُونا، إنهم آوَوْنا وفعلوا بنا وفعلوا ، الله عنه الحبر. ومعناه أن وفعلوا ، فقال . تَعْرفون ذلك لهم ؟ ، قالوا : نعم ، قال : فإن ذلك » هكذا جاء مقطوع الخبر. ومعناه أن اعترافكم بصنيعهم مُكافأة منكم لهم .

- (س) ومنه الحديث « أنه قال لابن عمر رضى الله عنهما فى سياق كلام وصَفَه به : إن عبد الله إن عبد الله عبد الله » وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البليغة وكلامهم الفصيح.
- (س) ومثله حديث لقيط بن عامر « ويقول ربك عز وجل و إنَّه » أى و إنَّه كذلك ، أو إنه على ما تقول ، وقيل إنَّ بمعنى نعم ، والهاء للوقف .
- (س) ومنه حديث قَضالة بن شريك « أنه لَقِي ابن الزبير فقال : إن ناقَتِي قد نَقِب خُقُها فاُحِلنى ، فقال : إن ناقَتِي قد نَقِب خُقُها فاُحِلنى ، فقال : إن الْقَتِي قد الله مُسْتحملا لا مُسْتحملا الله نقة على الله ناقة على على الله على الله ناقة على الله ناقة على الله على الله النه الزبير : إنّ وراكِبَها » أى نعم مع راكبها .
- وفى حدیث رکوب الهَــدْی « قال له ارْ گَبْها ، قال إنها بدَ نَهُ فَــكر ر علیه القول ، فقال ارکبها و إن » أی و إن کانت بدنة . وقد جاء مثل مذا الحذف فی الــکلام کثیرا .
- ﴿ أَنَا ﴾ ﴿ فَي حديث غزوة حنين ﴿ اختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السَّبَّى، وقد كنت اسْتَأْنَيْت ، واسْتَأْنَيْت ، واسْتَأْنَيْت .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لرجل جاء يوم الجمعة يَتَخطَّى رقاب الناس : آذَيْت وآنيْت » أَى آذَيْت الناس بتَخَطِّيك ، وأخَّرت الحجئُ وأبطأت .
  - [ ه ] وفي حديث الحجاب « غير ناظرين إنَّاهُ » الإنا بكسر الهمزة والقصر : النُّصْج .
- وفي حديث الهجرة « هل أنى الرَّحيل » أى حان وقتُه . تقول أنى يأني . وفي رواية هل آن الرحيل : أى قرُب .
- (س) وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رجلا أن يُزوج ابنته من جُلَيْدِيب، فقال: حتى أشاور أمّها، فلما ذكره لها قالت: حلقاً، ألجُلَيْدِيب إنيه، لا، لعمر الله » قد اختلف فى ضبط هذه اللفظة اختلافا كثيرا، فرويت بكسر الهمزة والنون وسكون الياء وبعدها هاء، ومعناها أنها لفظة تستعملها العرب فى الإنكار، يقول القائل جاء زيد، فتقول أنت: أزيد نيه، وأزيد إنيه كأنك استبهدت مجيئه، وحكى سيبويه أنه قيل لأعمابي سكن البلد: أنخرج إذا أخصبت البادية ؟ كأنك استبهامهم، وينه أنه أنكر استفهامهم إياه، فقال. أأنا إنيه ؟ يعنى أتقولون لى هذا القول وأنا معروف بهذا الفعل، كأنه أنكر استفهامهم إياه، ورويت أيضا بكسر الهمزة وبعدها باء ساكنة ثم نون مفتوحة، وتقديرها أليجُليْديب ابْنَتَى؟ فأسقطت

الياء ووقفت عليها بالهـاء. قال أبو موسى: وهو فى مسند أحمد بن حنبل بخط أبى الحسن بن الفرات، وخطّه حجة ، وهو هكذا معجم مقيد فى مواضع . و يجوز أن لا يكون قد حذف الياء و إنمـا هى ابنة نكرة ، أى أتُزوّج جُليْبيها ببنْت ؟ تعنى أنه لا يصلح أن يُزَوّج ببنت ، إنما يُزَوّج مثلُه بأمـة استينقاصاً له . وقد رُويت مثلُ هـذه الرواية الثالثـة بزيادة ألف ولام للتعريف : أى أجُليَّبيب الابنةُ . ورويت أجُليَّبيب الأمةُ ؟ تريد الجارية ، كناية عن بنْتها . ورواه بعضهم أمية ، أو آمنة على أنه اسم البنت .

#### ﴿ باب الهمزة مع الواو ﴾

﴿ أُوبِ ﴾ ﴿ فيه « صلاة الأوّابين حين تَرَّمُضُ الفِصال » الأوّابين جمع أوّاب ، وهو الكثير الرّجوع إلى الله تعالى بالتوبة . وقيل هو المطيع . وقيل المُسَبّحُ ، يريد صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر . وقد تكرر ذكره في الحديث .

(س) ومنه دعاء السفر « تَوْ بَا تَوْ بَا آوْ بَا أُوْ بَا أُوْ بَا » أَى تَوْ بَا رَاجِعا مَكر رَا . يقال منه آب أَوْ با فهو آيب .

ومنه الحديث الآخر « آيبُون تائبُون » وهو جمع سلامة لآيب . وقد تكرر في الحديث .
 وجاءوا من كل أوب ، أي من كل مآب ومُسْتَقَرّ .

- (س) ومنه حديث أنس رضى الله عنه « فَآبَ إليه ناس » أى جاءوا إليه من كل ناحية .
- (س) وفيه «شَعَلُونا عن الصلاة حتى آبتِ الشمس » أَى غَرَبَت ، من الأَوْب: الرجوع ، لأَنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذى طَلَعْت منه ، ولو اسْتُعمل ذلك في طلوعها الحكان وجها لكنه لم يُسْتعمل .
- ﴿ أُوَدَ ﴾ ﴿ فَى صفـــة عائشة أباها رضى الله عنهما ﴿ وأقام أُودَه بِثِقَافَه ﴾ الأَوَدُ العِوَج ، والثقاف : تَقُويم المُعُوَجّ .
- (س) ومنه حديث نادبة عمر « وأنحَراه ، أقام الأوَدَ وشنى الْعَمَد » وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) في 1، اللسان : توبا ، مرة واحدة .

- ﴿ أُور ﴾ ﴿ فَى كَلَام عَلَى رضَى الله عنه ﴿ فَإِنْ طَاعَةَ الله حِرْ زُنَّ مِنْ أُوَارِ نِيرَ انْ مُوقَدَةَ ﴾ الأوار بالضم: حرارة النار والشمس والعطش .
- (س) وفى حــديث عطاء « أَبْشِرى أَوْرَى شَلَمَ بِرَاكَبِ الحَــارِ » يُريد بَيْتَ المقدِس . قال الأعشى :

## وقَدْ طُفْتُ لِلْمَالِ آفَاقَهُ عُمَانَ فَعَمِنَ فَأُوْرَى شَـلَمُ

والمشهور أوْرَى شَلَمَ بالتشديد ، فحففه الضرورة ، وهو اسم بيت المقدس . ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عَر"به وقال : معناه بالعِبرانية بيت السلام . وروى عن كعب أن الجنة في السماء السابعة بيت السلام . وروى عن كعب أن الجنة في السماء السابعة بينزان بيت المقدس والصخرة ، ولو وقع حَجر منها وقع على الصخرة ، ولذلك دُعِيت أوْرَسَلِم، ودُعِيت الجنة دار السلام .

- ﴿ أُوس ﴾ (س) في حديث قيالة « رب آسِني لما أَمْضَيْت » أَى عَوَّضْني . والأُوْسِ العِوضِ والعطية ، وقد تقدم . و يروى « رب أثبني » من الثواب .
- ﴿ أُوقَ ﴾ (س) فيه « لا صدقة َ فى أقل من خمس أَوَاقِ » الأُواق جمع أُوقِيه ، بضم المُمزة وتشديد الياء ، والحمع يشد د و يخفف ، مثل أَثْفياً وأثافي وأثافي ، وربما بجيء فى الحديث وقية ، وليست بالعالية ، وهمزتها زائدة . وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درها ، وهى فى غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثنى عشر جزءاً وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد .
- ﴿ أُولَ ﴾ (س) في الحسديث « الرؤيا لأوّل عابر » أي إذا عَبَرَها بَرُ " صادق عالم بأصولها وفروعها ، واجتهد فيها وقمَت له دون غيره بمن فسرها بعده .
- الأولى، الإفك « وأمْرُنا أمر العَرب الأُوّل » يروى بضم الهمزة وفتح الواو جمع الأولى، ويكون صفة للعرب، ويروى بفتح الهمزة وتشديد الواو صفة للأمر، قيل وهو الوجه.
- وفي حديث أبى بكر رضى الله عنه وأضيافه « بسم الله الأولى للشيطان » يعنى الحالة التي غَضِب فيها وحلف أن لا يأكل . وقيل أراد اللهمة الأولى التي أحْنَث بها نفسه وأكل .
- لا وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « اللهم فقّهه فى الدين وعلمه التـأويل » هو من آل الشىء يؤول إلى كذا : أى رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل نقْل ظاهر اللفظعن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ.

- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها «كان النبی صلی الله علیه وسلم يُسكُثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم و محمدك، يتأوّل القرآن » تعنی أنه مأخوذ مرن قول الله تعالى « فسبّح محمد ربك واستغفره » .
- ومنه حديث الزهرى « قال قلت لُمُروة : ما بال عائشة رضى الله عنها تُسَيِّ فى السفر \_ يعنى الصلاة \_ قال: تأوّل عَمَان » أراد بتأويل عَمَان ما رُوِى عنه أنه أَتَمَّ الصلاة بمكة فى الحج ، وذلك أنه نوى الإقامة بها .
  - [ ه ] وفيه « من صام الدهر فلا صام وَلا آل » أي لا رجع إلى خَيْر ، والأوْلُ : الرجوع .
    - \* ومنه حديث خريمة السلمي « حتى آلَ السُّلَامَي » أي رجع إليه الْمُخُّ .
- (ه) وفيه « لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد » قد اختيف في آل النبي صلى الله عليه وسلم: فالأكثر على أنهم أهل بيته. قال الشافعي رضى الله عنه: دل هذا الحديث أن آل محمد هم الذين حَرُمتُ عليهم الصدقة وعُوضوا منها الحسر، وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب. وقيل آله أصحابه ومن آمن به. وهو في اللغة يقع على الجميع.
- (ه) ومنه الحديث « لقد أعطى مز ماراً من مَزامير آل داود » أراد من مزامير داود نفسِه ، والآل صلة زائدة . وقد تكرر ذكر الآل في الحديث .
- وفي حديث قس بن ساعدة « قطعت مَهْمَهَا وآلًا فآلًا » الآلُ : السَّراب ، والمَهْه : القَفْر .
- ﴿ أَوْماً ﴾ (س) فيه «كان يصلى على حمار يُومى إيماء » الإيماء : الإشارة بالأعضاء كالرأس والميد والعين والحاجب ، وإنما يريد به هاهنا الرأس. يقال أومأت إليه أومى إيماء ، ووَمَأْت لغة فيه ، ولا يقال أوْمَيْت . وقد جاءت في الحديث غير مهموزة على لغة من قال في قرأت قريّت ، وهمزة الإيماء زائدة ، و بابها الواو ، وقد تكررت في الحديث .

أخرى ، ودَاعِي اللَّبن : هو ما يَثْرَكُه الحالب منه في الفَّرع ولا يستقصيه ليجتمع اللبن في الضَّرع إليه. وقيل إن آوِ نَه جمع أوَان، وهو الحِين والزمان .

- (س) ومنه الحديث « هذا أوانِ قطعتُ أَبْهَرِي » وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ أَوْهِ ﴾ ﴿ أَوْهِ ﴾ ﴿ أَوْهُ كُلُمْ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَنَهُ ﴿ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْدُ ذَلَكَ : أَوْهُ كُلُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ عَلَالُهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ عَلَاللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ عَلَالُهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُولُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَلَّا عَلَاللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَلَّا عَنْدُ عَنْدُ عَلَّا عَنْدُولُ عَنْدُ
  - ه ومنه الحديث « أوَّه لفِراخ محمد من خليفة يُسْتَخْلَف » وقد تكرر ذكره في الحديث.
- اللهم اجعلني لك نُخبِتًا أوّاهًا مُنبِيبًا الأوّاه : المتأوّه المتُضرّع . وقيل هو الكثير البكاء . وقيل الكثير الدعاء . وقد تكرر في الحديث .
  - ﴿ أُوى ﴾ ﴿ فيه «كان عليه السلام يُخُوِّى في سَجُوده حتى كنَّا تَأْوِى له » .
  - [ ه ] وفي حديث آخر «كان بصلى حتى كـنت آوِي له » أي أرِق له وأرْ بي .
- (س) ومنه حديث المغيرة « لا تَأْوِى من قلَّة » أَى لا ترحم زوجها ولا تَرَقُّ له عند الإعدام. وقد تكرر في الحديث.
- ( ه ) وفي حديث البَيْعة « أنه قال للأنصار : أبايمكم على أن تأوُوبي وتنصروني » أي تضوفي إليكم وتَحُوطوني بينكم . يقال أوى وآوى بمعنى واحد . والمقصور منهما لازم ومتعد .
  - (س) ومنه قوله « لا قطع فى ثمر حتى يأويَه الجَرِين » أَى يَضَمَّه البَيْدَر ويجْمَعَه .
- ( ه س ) ومنه « لا يأوى الضالَّةَ إلا ضَالٌ » كل هذا من أوَى يَأْوِى . يقال أوَ يْت إلى المنزل وأو يْت غيرى و آوَيْتُهُ . وأنكر بعضهم المقصور المتعدّى وقال الأزهرى: هي لغة فصيحة .
  - \* ومن المقصور اللازم الحديث الآخر « أمّا أحدُهم فأوَى إلى الله » أى رجع إليه .
- ومن المدود حديث الدعاء « الحمد لله الذي كفانا وآوانا » أي ردّ نا إلى مأوًى لنا ولم يجعلنا
   منتشرين كالبهائم . وللأوى : المنزل .
- (س) وفي حديث وهب «أن الله تعالى قال: إني أوَيْت على نفسي أن أذكر من ذكر ني»

قال القتيبي : هذا غلط ، إلا أن يكون من المقلوب ، والصحيح وَأَيْتُ من الوَّأَى : الوعْد ، يقول : جملته وعداً على نفسي .

- (س) وفى حديث الرؤيا « فاستَتَأَى لهما » بوزن اسْتَقى . وروى فاسْتَاء لهما بوزن اسْتَاق ، وكلاها من المساءة ، أى ساءه . وقال بعضهم : هو اسْتَالَها بوزن اختارَها ، فجعل اللام من الأصل ، أخذَه من التأويل ، أى طلب تأويلَها ، والصحيح الأوّل .
- وفي حديث جرير « بَيْن نَخْلة وضالة وسِدْرة وآءة » الآءة بوزن العاهة ، وتجمع على آء
   بوزن عام ، وهو شجر معروف ، وأصل ألفها التي بين الهمزتين واد .

## ﴿ باب الممزة مع الهاء ﴾

- ﴿ أُهِبَ ﴾ ﴿ فَى حديث عمر ﴿ وَفَى البيت أُهُبُ عَطِنَة ﴾ الأُهُب بضم الهمزة والهاء و بفتحهما جمع إهاب وهو الجلد وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا . والعَطِنَة : المُنْتِنَة التي هي في دباغها .
- (ه) ومنه الحديث « لو جُعل القرآن فى إهاب ثم أَلْقِى فى النار ما احترق » قيل : كان هــذا مُعْجزةً للقرآن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، كما تكون الآيات فى عُصُور الأنبياء . وقيــل للعنى : من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة ، فجُمِل جِسْم حافظ القرآن كالإهاب له .
  - ه ومنه الحديث « أيما إهاب دُينغ فقد طَهُر » .
- [ه] ومنه قول عائشة فى صفـــة أبيهــا رضى الله عنهما « وَحَقَن الدماء فى أُهُبِهِــا » أى فى أحسادها .
  - ه وفيه ذكر « أَهابٍ » ، وهو اسم موضع بنواحى المدينة . و يقال فيه بَهابِ بالياء .
- ﴿ أَهِلَ ﴾ (س) فيه « أَهْلِ القرآنِ هِم أَهْلِ اللهِ وَخَاصَّتُه » أَى حَفَظَة القرآنِ العاملون به هم أُولِياء اللهِ والمُختَصُّون به اختصاصَ أَهْلِ الإِنسان به .
- \* ومنه حديث أبي بكر في استِ لانه عمر رضي الله عنهما « أقول له إذا لقيتُه : اسْتَمْملتُ عليهم

خيرَ أَهلَكَ » يريد خـير المهاجرين . وكانوا يستُمون أهلَ مكة أهلَ الله تعظيما لهم ، كايقال بيت الله . ويجوز أن يكون أراد أهل بيت الله ؛ لأنهم كانوا سكان بيت الله .

الله عليه وسلم، أى لا يَعْلَق بكِ ولا يُصيبك هَوَ انْ عليهم .

(س) وفيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الآهل حَظَّين والأَعْزَب حَظًّا » الآهل الذي له زوجة وعيال ، والأَعْزَب الذي لا زوجة له ، وهي لغة رديثة ، واللغة الفصحي عزَب . يُر يد بالعطاء نصيبهم من الْفَيء .

(س) ومنه الحديث « لقد أمْسَت نيرانُ بني كعب آهِلَةً » أي كثيرة الأهل.

ومنه الحديث « أنه نهى عن الحُمُر الأهلية » هى التى تأُ لف البيوت ولها أصحاب ، وهى مثل الإنسيّة ، ضد الوحشية .

وفيه «أنه كان يُدْعَى إلى خُـبز الشمير والإهالة السَّنِخَة فيُجيب » كل شيء من الأَدْهان السَّنِخَة مِن الأَدْهان على عُما يُؤتدم به إهالة . وقيل هو ما أُذِيب من الأَلْية والشحم . وقيل الدَّسَم الجامد . والسَّنِخَة المتغيرة الربيج .

[ ه ] ومنه حديث كعب في صِفة النار « كأنها مثنُ إهالة » أى ظَهْرها . وقد تكرر ذكر الإهالة في الحديث .

# ﴿ باب الممزة مع الياء ﴾

﴿ أَيب ﴾ (ه) في حديث عكرمة «قال: كان طالُوتُ أَيَّاباً » قال الخطّابي : جاء تفسيره في الحديث أنه السّقاء.

﴿ أَيد ﴾ ﴿ أَيدُ كُ ﴾ أَى يُقَوِّيكُ وَيَدك ﴾ أَى يُقَوِّيكُ ويَنْصَرك . والأَيْدُ القُوَّة . ورجل أيدً لـ بالتشديد لـ : أَى قوي .

\* ومنه خطبة على رضى الله عنه « وأمْسَكما من أن تَمُور بأَيْدِه » أَى قُوته .

﴿ أَير ﴾ [ه] في حديث على رضى الله عنه « من يَطُلُ أَيْرُ أَبِيه يَنتَطِقْ به » هــذا مَثل صَر به : أَى مَن كَثْرَت إِخْوَته (١) اشْتَدَ ظَهْره بهم وعَزَّ . قال الشاعر(٢) :

فَ لَوْ شَاء رَبِّى كَانَ أَيْرُ أَبِيكُمُ طَوِيلًا كَأَيْرِ الحَارِث بنِ سَدُوسِ قال الأَصْمَعي :كان له أَحَدُ وعشرون ذكرا .

﴿ أَيِسٍ ﴾ ﴿ فِي قصيد كعب بِن زهير:

﴿ وَجِلْدُهَا مِن أَطُومٍ لَا 'يُؤ يَسُه ﴿

التَّأْيِيسِ : التَّذليلِ والتأثيرِ في الشيء ، أي لا يُؤثَّر في جلَّدُها شيء .

﴿ أَيضَ ﴾ [ ه ] في حديث الكسوف « حتى آضَتِ الشمس » أي رجَعَتْ . يقال آضَ يَئيض أَيْضًا ، أَي صار وَرَجَع . وقد تقدّم .

﴿ أَيْلَ ﴾ ( ه ) في حديث الأحنف «قد بَلُوْنَا فلاناً . فلم نَجِد عنده إِيَالةً للملْك » الإِيَالَة : السّيَاسة . يقال فلان حَسن الإِيَالة وسَيّيْ الإِيالة .

(س) وفيه ذِكر « جبريل وميكائيل » قيل ها جَبْر ومِيكاً ، أَضِيفاً إِلَى إِيلَ وهو اسم الله تعالى . وقيل هو الربو بية .

وفيه «أن ابن عمر رضى الله عنهما أهل بحجة من إيلياً » هي \_ بالمد والتخفيف اسم مدينة بيت المقدس ، وقد تُشَدّد الياء الثانية وتُقصر الكامة ، وهو مُعرّب .

\* وفيه ذكر « أيْلَة » ، هو بفتح الهمزة وسكون الياء : البلد المعروف فيما بين مصر والشام .

(أيم) [ه] فيه « الأيّم أحقُّ بنفُسها » الأيّم في الأصل التي لا زوج لها ، بكراكانت أو ثيّبا ، مطلقة كانت أو مُتَوَفَّى عنها . ويريد بالأيّم في هذا الحديث التَّيِّبَ خاصَّة . يقال تأيَّمَتِ المرأة وآمَتُ إذا أقامت لا تنزوج .

\* ومنه الحــديث « امرأة آمَت من زوجها ذات منصِب وجمال » أى صارت أيمــا لا زوج لها .

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان : « معناه أن من كثرت ذكور ولد أبيه شد بعضهم بعضا » .

<sup>(</sup>٢) هُو السرادق السدوسي ، كماني تاج المروس .

- [ ه ] ﴿ ومنه حديث حفصة رضى الله عنها ﴿ أَنَهَا تَأَيَّمَتُ مَن رُوجِهَا خُنَيْسَ (١) قبــلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم » .
  - ومنه كلام على رضى الله عنه « مات قيمها وطال تأيُّمها » والاسم من هذه اللفظة الأيْمة .
    - [ ] ومنه الحديث « تطول أينة إحداكن » يقال أيّم بيِّن الأيّمة .
- ( ه ) والحديث الآخر « أنه كان يتموّذ من الأنّمة والْعَيْمة » أى طُولِ النَّه رُّب . ويقال للرجل أيضا أيّم كالمرأة .
- [ ه ] وفي الحديث « أنه أنَّى على أرض جُرُز نُجْدبَة مثلِ الأينم » الأينم والأين: الحيَّة اللطيفة. ويقال لها الأيِّم بالتشديد ، شَبَّه الأرض في ملاستها بالحية .
  - ( ه ) ومنه حديث القاسم بن محمد « أنه أمر بقتل الأيم » .
- \* وفي حديث عروة «أنه كان يقول: وائم الله الثن كنت أخذت لقد أبقيت » أيم الله من ألفاظ القسم ، كقولك لعشر الله وعَهْد الله ، وفيها لفات كثيرة ، وتفتح همزتها وتسكسر ، وهمزتها وصل، وقد تقطع ، وأهل السكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع كمين ، وغيرهم يقول هي اسم موضوع للقسم أوردناها هاهنا على ظاهر لفظها ، وقد تكررت في الحديث .
- (س) وفيه « يتَقارب الزمان و يكثرالهرَج. قيل أيْمُ هُو يا رسول الله ؟ قال : القَيْل القَبْل » يريد ماهُو ؟ وأصله أيُّ ماهُو ، أي أي شيء هو ، فحفف الياء وحذف ألف ما .
- (س) ومنه الحديث « أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوَم رجلا معه طعام ، فجعل شيَّبةُ بن ربيعة يُشير إليه لا تَبَعْهُ ، فجعل الرجلُ يقول : أيْمَ تَقَوُل؟ » يعنى أيَّ شيء تقول .
- (س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه دخل عليه ابنــه فقال : إلى لَا إِيمَنُ أَن يَكُون بين الناس قتال » أى لا آمَنُ ، فجاء به على لغة من يكسر أوائل الأفعال المستقبلة ، نحو نسِم وتمِسْم، فانقلبت الألف ياء للكسرة قبلها .

#### (أين) في قصيد كعب بن زهير:

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و 1 واللسان : ابن خنيس . والثبت أفاده مصحح الأصل ، وهو فى الهروى ، وأســـد الغابة ج ه ص ٤٢٥ طبعة الوهبية ، وطبقات ابن سعد ج ٨ ص ٦ ه طبعة ليدن .

#### \* فيها على الأين إرْقَالَ وتَبْغِيلُ \*

- الأينُ : الإِعْيَاء والتَّمَب.
- \* وفى حديث خطبة الميد « قال أبو سميد : فقلت أيْنَ الابتداء بالصلاة » أى أين تَذْهب ؟ ثم قال: « الابتداء بالصلاة ؟» أى أين تذهب « ألّا تبدأ بالصلاة » ولأول أقوى . ولل بالصلاة » والأول أقوى .
- ه وفي حديث أبي ذرّ رضى الله عنه « أما آن للرجُل أن يَمرِف منزله » أي أما حان وقرُب ؟
   تقول منه آن َ يَئِينُ أَيْنًا ، وهو مثل أنّى يأ نِي أنّى ، مقاوب منه . وقد تـكور في الحديث .
- ﴿ إِيهِ ﴾ [ ه ] فيه ه أنه أنشد شمر أميّة بن أبى الصّلْت فقال عند كل بيت : إيه ِ » هذه كلة يراد بها الاسْتَزَادة ، وهي مبنية على السكسر ، فإذا وصَلْتَ نوّنْتَ فقات إيه حدّنْنا ، وإذا قلت إيها بالنصب فإ مّا تأمره بالسكوت .
- [ ه ] ومنه حديث أَصَيل الخزاعي « حين قدم عليه المدينة قال له : كيف تركت مكة ؟ قال تركتُهُ ا وقد أُحْجِنُ ثَمَامُها ، وأَعْذَق إِذْ خِرُها ، وأَمْشَر سَلَمُها ، فقال إيها أُصيلُ ! دَع الفلوب تَقِرّ » أَى كُفّ واسْكُنْ وقد تَرِد المنصوبة بمعنى القصديق والرّضى بالشيء .
- ( ه ) ومنه حديث ابن الزبير ، لما قيل له يابن ذات النَّظاقين فقال : « إيها والآلهِ » أى صَدَّقْتَ ورضيتُ بذلك . و يروى إيه بالسكسر ، أى زدنى من هذه المنقبة .
- (ه) وفي حديث أبي قيس الأودى « إنَّ ملك الموت عليــه السلام قال : إني أَ أَيِّه بها كَا يُوكَيَّه بالخيل فتُحِيبُني » يعنى الأرواح . أيَّهْتُ بفلان تَأْيبِها إذا دَعَوتَه وناديتــه ، كأنك قلت له يا أيُّها الرجــل .
- ( ه ) وفى حديث معاوية « آها أبا حفص » هى كلة تأسف ، وانتصابها على إجرائها مجرى المصادر ، كأنه قال : أنأسَّف تأسُّفا ، وأصل الهمزة وار .
- وفي حديث عثمان رضى الله عنمه « أحَلَّتْهما آيَةٌ وحَرَّمَتْهما آية » الآية المُحِلّة هي قوله تعالى
   « أوْ ما ملكتُ أيمانكم » والآية الحُرِّمة قوله تعالى « وأن تجمعوا بين الأختين . إلّا ما قد سلف » ومعنى الآية من كتاب الله تعالى جماعة حُروف وكالمات ، من قولهم خَرج القوم بآيتهم ، أى بجماعتهم

لم يَدَعُوا وَرَاءَهُم شيئًا ، والآبة في غيرهذا : العلامة . وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وأصل آية أوَية بفتح الواو ، وموضع العين واو ، والنسبة إليها أوَوِى " . وقيـل أصلها فاعلة ، فذهبت منها اللام أو العين تخفيفا . ولو جاءت تامة لكانت آيية . وإنما ذكرناها في هذا الموضع حملا على ظاهر لفظها .

- ﴿ أَيْهِ ﴾ ﴿ فِي حديث قس بن ساعدة « ورضيعُ أَيْهُقَانَ » الأَيْهُقَانَ الْجِرْ جِيرِ البَرِّي . ﴿
- ﴿ إِيّا ﴾ (هـ) فى حديث أبى ذرّ رضى الله عنه « أنه قال لفلان : أشهد أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال إنى أو إيّاك فرعون هذه الأمة ، يريد أنك فرعون هذه الأمة ، ولكنه ألقاه إليه تَعْريضا لاتَصْريحا ، كقوله تعالى « و إنا أو إيّاكم لعلى هُدًى أو فى ضلال مبين » وهذا كما تقول أحدنا كاذب ، وأنت تعلم أنك صادق ولكنك تُعُرِّض به .
- (س) وفى حديث عطاء «كان معاوية إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة كانت إياها » اسم كان ضمير السجدة ، و إياها الخبر ، أى كانت هي هي ، يعنى كان يرفع منها وينهض قائما إلى الركعة الأخرى من غير أن يقعد قَمَّدة الاستراحة ، و إبَّا اسم مبنى ، وهو ضمير المنصوب ، والضهائر التي تضاف الأخرى من غير أن يقعد قَمَّدة الاستراحة ، و إبَّا اسم مبنى ، وهو ضمير المنصوب ، والضهائر التي تضاف إليها من الماء والسكاف والياء لا موضع لها من الإعراب في القول القوى ، وقد تكون إبًا بعنى التحذير .
  - (س) ومنه حديث عمر بن عهد العزيز « إيَّايَ وكذا » أي نَحٌّ عنَّى كذا ونَحَّـني عنه .
- (س) وفي حديث كعب بن مالك « فتخلفنا أيّتُها الثلاثة ) يريد تخلّفهم عن غزوة تبوك وتأخّر تَوْ بتهم ، وهـذه اللفظة تقال في الاختصاص ، وتختص بالمُخْبر عن نَفْسه ، تقول أمّا أنا فأفعل كذا أيها الرجل ، يعنى نفسه ، فمعنى قول كعب أيّتُها الثلاثة : أى الخُصوصين بالتخلّف. وقد تكرر.
- ﴿ إِي ﴾ (س) في الحديث « إِي والله » وهي بمعنى نَم ، إِلاَّ أَنَّهَا تَختَصَ بَالْحِيءَ مَعَ القَسَمَ إيجابًا لما سبقه من الاستعلام .

## حرفسالبا،

# ﴿ باب الباء مع الهمزة ﴾

- ﴿ بِأَرِ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه « إن رجلا آتاه الله مالاً فلم يَبْتَثَرْ خيرا » أى لم يقدم لنفسه خَبيئة خير ولم يَدَّخر ، تقول منه : بأرْت الشيء وابتأرته إبارة وأبْتَـيْره .
- وفي حديث عائشة رضى الله عنها « اغتسلى من ثلاثة أَبْوْر، كَيْدُ بعضها بعضا » أَبْوْر جمع قلة للبئر وتُجمع على آبار ، ويثار ، ومد بعضها بعضا هو أن مياهم المجتمع في واحدة كمياه القناة .
- \* وفيه « البئر جُبار » قيل مى العادية القديمة لا يُعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جُبار ، أى هَدَر . وقيل هو الأجير الذى ينزل إلى البئر فينُقيها و يُخرج شيئًا وقع فيها فيموت .
- ﴿ بَأْسَ ﴾ (س) فى حديث الصلاة « تَقْنع يديك وتَبَأْس » هو من البُؤس : الخضوع والفقر . ويجوز أن يكون أمْراً وخـبراً . يقال بَئْسَ يَبْأُس بُؤْساً وبأساً : افتقر واشتداّت حاجته ، والاسم منه بائس .
- ﴿ ومنه حديث عمار رضى الله عنه ﴿ بُوْسِ ابن سُميَّة ﴾ كأنه تَرحَم له من الشدة التي يقع فيها .

  (س) ومنه الحديث الآخر ﴿ كان يكره البُوْسِ والتَّبَاوْسِ » يعنى عند الناس . و يجوز التَّبَوْسِ بالقصر والتشديد .
- ومنه فى صفة أهل الجنة « إن لكم أن تَنَهّموا فلا تَبْوُسُوا » بَوْس يَبْوُس. بالضم فيهما \_
   بأسا ، إذا اشتد حُرْنه . والمبتنس : : الكاره والحزين .
- ومنه حديث على رضى الله عنه «كنا إذا اشتد البأس اتَّقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم »
   يريد الخوف ، ولا يكون إلا مع الشدّة . وقد تكرر في الحديث .
- (س) ومنه الحديث « نهى عن كسر السَّكة الجائزة بين المسلمين إلا من بأس » يمنى

الدّ نانير والدراهم المضروبة ، أى لا تُكسر إلا من أمر يقتضى كسرها ، إمّا لرداءتها أو شَك فى صحة نقدها . وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى . وقيل لأن فيه إضاعة المال . وقيل إنما نهى عن كسرها على أن تُعاد تبراً ، فأمّا للنفقة فلا . وقيل كانت المعاملة بها فى صدر الإسلام عدداً لا وَزنا ، فكان بعضهم يَقُص أطرافها فنُهُوا عنه .

﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَائِشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا ﴿ بَنْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ﴾ بنُّس – مَنْهُمُوزًا – فعل جامع لأنواع الذم ، وهو ضد نِعْم في المدح . وقد تـكرر في الحديث .

(س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « عَسى الغُوَّبَرُ ا أَبُوْساً » هو جمع بأس ، وانتصب على أن أنه خبر عسى . والغُوّير ماء لـكالْب . وهو مَثَل ، أوّل من تـكلم به الزَّبَّاء . ومعنى الحديث عسى أن تـكون جنت بأمر عليك فيه تُهَمَة وشدّة .

﴿ بابل ﴾ ﴿ في حديث على رضى الله عنه ﴿ قال إِنَّ حِبِّى صلى الله عليه وسلم نهانى أن أصلى فى أرض بَابِلَ فإنها ملمونة ﴾ بابل هذا الصُّقع المعروف بالعراق . وألفه غير مهموزة . قال الخطابى : فى إسناد هذا الحديث مقال ، ولا أعلم أحدا من العلماء حرَّم الصلاة فى أرض بابل . و يُشْهِه - إِن ثبت الحديث - أن يحكون نهاه أن يتَّخذها وَطنا ومُقاما ، فإذا أقام بها كانت صلاتُه فيها . وهذا من باب التعليق فى علم البيان ، أو لعلَّ النهى له خاصَّة ، ألا تَر اه قال نَهانى .

﴿ ومثله حديثه الآخر ﴿ نهانى أن أفراً سَاجِداً وراكعاً ولا أقول نهاكم ﴾ ولعلَّ ذلك إنَّذار منه عِما لَقَيىَ من الحجنة بالكوفة وهي من أرض بابل .

﴿ بابوس ﴾ ( ه ) فى حــديث جُرَيج العابد « أنه مسَح رأس الصَّبى وقال : ياباً بُوس من أبوك » الباً بُوس الصَّبى " الرضيع . وقد جاء فى شعر ابن أحمر لغير الإنسان . قال :

حَنَّت قُلُومِي إلى بَابُوسِها جَزَعًا وما حَنِينُكُ أَمْ مَا أَنْتِ والذَّكُرُ

والـكامة غير مهموزة ، وقد جاءت في غـــير موضع . وقيل هي اسم للرضيع من أيّ نوع كان . واختُلف في عَربيَّته .

﴿ بِالام ﴾ (س) في ذكر أَدْم أهل الجنة « قال إدَامُهِم بِالامُ والنُّون. قالوا : وما هذا ؟ قال : تُورْ وَنُونْ » هكذا جاء في الحديث مفسَّرا. أما النُّون فهو الخوت ، وبه سُمّى يونس عليه السلام

ذا النون . وأما بالام فقد تمحَّلُوا لها شرحا غيرَ مَرْضَى . ولَمَلَّ اللفظة عِبرانية . قال الخطابي : لمل اليهودي أراد التَّمْدِية فقطع الهجاء وقد م أحد الحرفين على الآخر وهي لام ألف وياء ، يريدُ لَأَيْ بوزن لَمْنِي ، وهو الثور الوحْشِي ، فصحف الراوي الياء بالباء . قال : وهدذا أقرب ما وقع لى فيه .

﴿ بَاٰوٍ ﴾ ( ه ) فى حديث عمر رضى الله عنه حين ذُكِر له طلحة لأَجْل الخلافة قال : « لَوَلَا بِأُوْ فيه » البأو : الـكِبْر والتَّمْظيم .

( ه ) ﴿ ومنه حدیث ابن عباس مع ابن الزبیر « فَبَأُوْت بِنَفْسَى وَلَمُ أَرْضَ بِالْهُوانِ » أَى رَفْعُتُهَا وَعُظَّمْتُها .

الله « امرأة سوء إن أعْطَيتها بَأْت » أي تكبَّرت ، بوزن رَمَت .

# ﴿ باب الباء مع الباء ﴾

﴿ بِبان ﴾ (ه ) في حديث عمر رضى الله عنه « لولا أن أثرك آخر الناس بَبّاناً واحدا ما فُتِحَت على قرية إلا قسمتها » أى أتركهم شيئا واحدا ، لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الفائمين بقير من لم يَحْضر الغنيمة ومن يجي بعد من المسلمين بغير شيء منها ، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم ، قال أبو عبيد : ولا أحسبه عربيا . وقال أبو سعيد الضرير : ليس في كلام العرب ببّان . والصحيح عندنا بَيّاناً واحدا ، والعرب إذا ذكرت من لا يُعرف قالوا هيّان بن بَيّان ، المعنى لأسوّيّن بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئاً واحدا لا فَصْل لأحد على غيره . قال الأزهرى : ليس كا ظن . وهدذا حديث مشهور رواه أهل الإنقان . وكأنها لغة يمانيةً ولم تَفْشُ في كلام مَعَد . وهو والبَأْج بمعنى واحد .

(ببة) فى حديث ابن عمر رضى الله عنه « سلم عليه فتى من قريش فرد عليه مثل سلامه ، فقال له : ما أَحْسَبُكَ أَثْبَتَّنِي ، فقال : أُلسْت بَبَةً » يقال للشاب المعتلئ البدن نعمة أ : بَبَةً . وببة لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب والى البصرة . قال الفرزدق : وببة لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب والى البصرة . قال الفرزدق : وببة لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب والى البصرة . قال الفرزدق :

وَكَانَتَ أَمَّهُ (¹) لَقَّبَتُهُ بِهِ فِي صَغْرِهِ تُرَوِّقُصِهِ فَتَقُولُ :

### ﴿ بأب الباء مع التاء ﴾

( بت ) (س ) فى حديث دار النَّدُوة وتَشَاوُرهم فى أمر النبى صلّى الله عليمه وسلم « فاعْتَرَضَهم إبليس فى صورة شيخ جليل عليه بَتَ » أى كِسِاء غليظ مربَّع. وقيل طَيْلُسَان من خَزَ ، ويُجمع على بُتُوت.

- \* ومنه حديث على « أن طائفة جاءت إليه فقال لِقُنْـ بَرَ : بَتَّنَّهُم » أَى أعظهم البُتُوت .
- « ومنه حديث الحسن « أين الذين طَرحوا الْخَزُورَ والْحِبَرات ، ولبسوا البُتُوت والنَّمِرات » .
  - « ومنه حديث سفيان « أجدقَلْبي بين بُتُوت وعَباء »
- ( ه ) وفى حديث كتابه لحارثة بن قَطَن « و لا يؤخذ منكم عُشْر البَتَات » هو المتاع الذى اليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة .
- (ه) وفيه « فإن النُنْبَتَ لا أرضاً قطع ولا ظَهْراً أَبْقَى » يقال للرجل إذا انقُطع به فى سفره وعَطِبت راحليَّه : قد انْبَتَ ، من البَت : القَطْع ، وهو مُطاوع بَتَ يُقال بَيَّة وأَبَتَه . يريد أنه بقى فى طريقه عاجزا عن مقصده لم يَقْض وَطَره . وقد أَعْطَبَ ظَهْرُه .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا صيام لمن لم يَدِتَّ الصيام » في إحدى الروايتين ، أى لم يَنْوه و يَجْزمه فيَقُطَعَه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل .
- الله ومنه الحديث « أيتُوا نـكاح هذه النساء » أي اقطعوا الأمر فيه وأحْكُمُوه بشرائطه.وهو

(١) هي هند بنت أبي سفيان . وأول الرجز ، كما في تاج العروس :
 ﷺ والله رب الكعبه ٢٠٠٠

وتمامه:

مُكْرَمَةً كُمَّـبَةٌ تُحُبِّ مَنْ أَحَبَّةٌ تَجُبُّأُهُلَ الكَعْبَةُ يُذِخِل فِيهِـا زُبَّةٌ

وتجب أهل الكعبة : أي تغلب نساء قريش حسناً .

- تَعَرْ يَضَ بِالنَّهِي عَنْ نَكَاحَ المُتَّعَةُ ، لأَنَّهُ نَـكَاحَ غَيْرَ مَبْتُوتَ ، مُقَدَّر ۗ بمدَّةً .
- - \* ومنه الحديث « أدخله الله الجنة ألبَّنَّة » .
- \* ومنه حديث جويرية في صحيح مسلم «أحسبه قال جويرية أو الْبَتَّة » كأنه شك في اسمها فقال أحسبه قال جويرية ، لا أحسب وأظن .
  - \* ومنه الحديث « لا تَبيت المُبتُونَة إلا في بَيْتِها » هي المطلَّقة طلاقا بائنا .
- ﴿ بِتر ﴾ [ ه ] فيــه « كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيــه بحمـــد الله فهو أبتَرَ » أى أقطع .
- \* ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أن قريشا الذى نحن عليه أحق مما هو عليه هذا الصَّنْبُور المُنْبَيْرِ » يَمْنُون النبى صلى الله عليمه وسلم ، فأنزل الله تعالى سورة السكوثر . وفي آخرها « إن شانيئَكَ هو الأبتر » المُنْبَيِّرِ الذي لا ولد له . قيل لم يكن يومئذ وُلِدَ لَهُ ، وفيه نظر ؛ لأنه وُلِدَ لَهُ قبل البعث والوحى ، إلا أن يكون أراد لم يَعِش له ذَكر .
- ( ه ) وفيه « أن العاص بن وائل دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال : هـذا الأبْتَر » أى الذي لا عَقِب له .
  - ( ه ) وفي حديث الضحايا « أنه نهى عن المُبتُورة » هي التي قُطع ذَ نَبها .
- (ه) وفى حديث زياد « أنه قال فى خُطْبته البَتْراء » كذا قيل لها البتراء ؛ لأنه لم يَذْكُر فيها الله عز وجل ولا صَلَّى فيها على النبى صلى الله عليه وسلم .
  - وفيه «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم درع يقال لها البَثْراء » سميت بذلك لقيصرها .
- (س) وفيه «أنه نهى عن البُتَيْراء» هُو أن يُوتِرِ بركعة واحـــدة ، وقيل هو الذي شرع في ركعتين فأتَمَّ الأولى وقطع الثانية .
- لا ومنه حدیث سعد « أنه أو تر برکعة فأنكر علیه ابن مسعود رضی الله عنهما وقال ماهذه البُتَابِراء؟ » .

- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه ، وسُثل عن صلاة الضحى فقال « حين تَبْهَرَ البُتَيْراء الأرض وترتفع . وأبْترَ الرجل إذا صلى الضحى .
- ﴿ بَتِع ﴾ (ه) فيه «أنه سئل عن البِثْع فقال : كُل مُسْكر حرام » البِثْع بسكون التاء : نَبيذ العسل وهو خمر أهـل الهين ، وقد تُنحر ًك التّاء كَقِمْع وَقِمَع ، وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ بَتَلَ ﴾ [ ه ] فَيه « بَتَلَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ الْعُمْرَى » أَى أَوْجَبِهَاوَمَلَكَمْ ا مُلْكَا لا يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ نَقْضٍ . يَقَالَ بَتَلَهُ يَبْتُلُهُ بَثْلًا إِذَا قَطْعَهُ .
- (ه) وفيه « لا رَهْبانِيَّةَ ولا تَبَتَّل في الإسلام » التَّبتُّل : الانقطاع عن النساء وتَرْك النكاح وامرأة بَتُول مُنْقَطِعة عن الرَجال لا شهوة لها فيهم . وبهما سُمّيت مريم أمّ المسيح عليهما السلام . وسميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانهما فضلا ودِينا وحَسَبا . وقيل لانقطاعها عن اللهُ نيا إلى الله تعالى .
- ( ه ) ومنه حدیث سعد رضی الله عنه « رَدّ رسول الله صلی الله علیــه وسلم النّبتُّل علی عثمان بن مظمون » أراد تَرْكَ الفكاح .
- (س) وفى حديث النضر بن كَلْدَة « والله يامعشر قريش لقد نزل بكم أمْرُ مَا أَبْتَكْتُمُ بَيْلَهُ » يقال مَرَّ على بَنيلَة من رأيه ، ومُنْبَتِلة ، أى عَزِيمة لا تُرد . وانْبَتَل فى السَّيْر : مَضَى وجد . وقال الحطّابي : هـــذا خطأ ، والصواب ما أنْتَبَكْتُم نَبْلَه ، أى ما أنْتَبَهْتُم له ولم تعلموا عِلْمه . تقول العرب : أنذر تك الأمْر َ فلم تَنْبَيلُ نَبْلَه ، أى ما أنتَبَهْت له ، فيكون حينئذ من باب النون لا من الباء .
- (ه) وفى حديث حذيفة « أقيمت الصلاة فتد اَفَعُوها وأَبَوْ ا إِلا تَقْدِيمَه ، فلما سلَمَ قال : لتُنَبِّئُن لها إماماً أو لَبَصَلَّن وُحْدانا » معناه لَتَنْصِبُن لكم إماما وتَقْطَعُن الأمر بإمامتِه ، من البَثل : القطع ، أورده أبو موسى فى هدذا الباب ، وأورده الهروى فى باب الباء واللام والواو ، وشَرَحَه بالامتحان والاخْتِبار ، من الابْتِلاء ، فتكون التَّا آن فيها عند الهروى زائدتين ؛ الأولى للمُضارَعة والثانية

للافتهال ، وتكون الأولى عند أبى موسى زائدة للمُضاَرعة والثانية أصلية ، وشرحه الخطّابى فى غريبه على الوجهين معا .

### ﴿ باب الباء مع الثاء ﴾

- ﴿ بَثَّ ﴾ (ه) في حديث أم زرْع « زوْجي لا أُبثُ خَبره » أي لا أنشره لقُبح آ ثاره .
  - (ه) وفيه أيضا « لا تَبُثّ حديثَنا تَبْثِيثا » و يروى تَنُثّ بالنون بمعناه .
- (ه) وفيه أيضا « ولا يُولجُ السكف لِيَعْلَمِ البَث » البَث في الأصل أشد الحزن والمرضُ الشديد ، كأنه من شِد ته يَبئه صاحبه ، والمعنى أنه كان بجسدها عيْب أو دَاء فكان لا يُدْخِل يده في ثوبها فيمسه لمِلْمه أن ذلك يؤذيها ، تَصِفُه باللطف . وقيل هُو ذَم له ، أى لا يَتَفقّد أمورهاومصالحها ، كقولهم : ما أدْخِل يدى في هذا الأمر ، أى لا أَتَفَقّدُه .
- ﴿ ومنه حدیث کعب بن مالك رضی الله عنه ﴿ فلما توجه قافلا من تبوك حضر فی بَثّی ﴾
   أی أشد تُحزی .
- ( ه ) وفي حديث عبد الله « لما حضر اليهودي الموت قال بَدْبِنُوه » أي كَشَّفُوه . من البَت : إظهار الحديث ، والأصل فيه بَدُّنُوه ، فأبدلوا من الناء الوسطى باء تخفيف ، كا قالوا في حَثَثَت حَثَّحَثْت .
- ﴿ بَتَقَ ﴾ ﴿ فَمَ حَدِيثُ هَاجِرِ أُمَّ إِسمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴿ فَمَمْرَ بِعَقِيهِ عَلَى الأَرْضُ فَانْدَبَقَى المَّاءِ ﴾ أي انْفَجَر وجَرى .
- ﴿ بَهُن ﴾ ( ه ) فى حديث خالد بن الوليد رضى الله عنه ، لما عَزِله مُحمر عن الشام « فلما أَلْقَى الشَّامُ بَوَانِيَه وصار بَثْنِيَّةً وعَسَلا عَز لَنى واسْتَهْمل غيرى » البَثْنِيَّة حِنْطة منسو بة إلى البَثْنَة ، وهى ناحية من رُسْتاق دِمَشق . وقيل هى النَّبنة من الرمْلة اللينة ، يقال لها بَثْنة . وقيل هى النَّبدة ، أى صارت كأنها زُبْدة وعسَل ؛ لأنها صارت تُجْنَى أموالُها من غير تمب .

# ﴿ باب الباء مع الجيم ﴾

- ﴿ بَحِبِجَ ﴾ (س) فى حديث عُمان رضى الله عنه ﴿ إِن هــذا البَحْبَاجَ النَّفَّاجَ لا يَدْرَى أَيْنَ اللهُ عز وجل ﴾ البَحْبِجَة شىء يُفعل عند مُناغاة الصبى . و بَحْبَاج نَفَّاج أَى كثير الــكلام . والبَحْبَاج : اللهُ عز وجل ﴾ البَحْبِجَة شىء يُفعل عند مُناغاة الصبى الأحمق ؛ والنَّفَّاج : المتكبّر .
- ﴿ بَحِجَ ﴾ (س) فيه « قد أرَاحَكُم الله من البَحَّة والسَّجَّة » هي الفَصِيدُ ، من البَحَّ : البَطّ والطَّمْن غير النافذ . كانوا يَفْصدون عِرْق البعير ويأخذون الدم يَآ بَلَغون به في السَّنة المُجْدِبة ، ويسمونه الفَصِيد ، سُمّى بالمرّة الواحدة من البَح ، أي أراحكم الله من القَحْط والضّيق بما فتتح عليكم في الإسلام . وقيل البحّة اشم صَنَم .
- ﴿ بَجَحَ ﴾ ( ه ) فى حديث أم زَرْع « و بَجْحَنى فَبَحِحْت » أى فَرَّحَنى فَفَرِحْت . وقيل عَظَّمَنى فَعَظُم ويفتخر .
- ﴿ بَجَدَ ﴾ ( ه ) فى حديث جُبير بن مطعم « نظرتُ والناس يقتتلون يوم حُنين إلى مثل البِجاد الأَسُود يَهُوْي من السّماء » البِجاد السِكساء ، وجمعه بُحُد. أراد الملائكة الذين أيدَهُم الله بهم . ومنه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد نهم ذا البِجادَين ؛ لأنه حين أراد المصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت أمّه بجاداً لها قطعتَين فارْتَدَى بإحداها واثْتَزَر بالأخرى .
- البجاد؟ قال : هو السَّخِينَة ياأمير المؤمنين » الملفَّف فى البجاد وطُبُ اللَّبَن يُكَفَّ فيه ليَحمَى ويُدْرِك . وكانت تميم تُميَّر به ، والسخينة : حَسَاء يُعمل من دقيق وسَمْن يؤكل فى الجدْب . وكانت قريش تُميَّر بها . فلما مازحه معاوية بما يُماب به قومُه مازحه الأحنف بمثله .
- ﴿ بَجِرٌ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أنه بَعَثَ بَعْثَا فَأَصْبِحُوا بِأَرْضٍ بَجُرَّاء ﴾ أي مرتفعة صُلبة . والأَبْجِر : الذي ارتفعت سُرّته وصَلُبت .
  - همنه الحديث الآخر « أصبحنا في أرض عَزُو بَة بَحْر اء . وقيل هي التي لا نبات بها .
- (ه) ومنه حديث على « أشكو إلى الله نُعِرَى و بُجَرَى » أَى مُعموى وأحزانى . وأصْل

المُجُرة نَفُخَةٌ فَى الظهر ، فإذا كانت فى الـثمرة فهى بُجُرة . وقيل المُجَر العروق المتعَقّدة فى الظهر ، والبُجَر العروق المُتعَقّدة فى البطن ، ثم نُقلا إلى الهموم والأحزان ، أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلّها ماظهر منها وما بطَن .

ومنه حدیث أم زرع « إن أذ كر ه أذ كر م عَجَر ه و بُجَر ه م أى أموره كلم باديبها وخافيها .
 وقيل أسراره وقيل عُيو به .

- (س) ومنه حديث صفة قريش « أَشِحَّةٌ بُجُرَةٌ » هي جمع باجِر ، وهو العظيم البطن. يقال بَجَرَ يَبْعُجُرُ بَجَراً فهو أَبْجَر وَ بَاجِر ، وصَفَهم بالبطانة ونُتُو السَّرَرِ . ويجوز أن يكون كناية عن كَنْرهم الأُموال واقتينائهم لها ، وهو أَشْبَه بالحديث ؛ لأنه قَرنه بالشَّح وهو أشد البخل .
- (س) وفى حديث أبى بكر « إنما هو الفَجْرُ أو البَجْرِ » البجر بالفتح والضَّم: الداهية ، والأمر العظيم. أى إن انتَظرت حتى يُضىء لك الفجرُ أبْصَرت الطريق، و إن خَبَطْت الظاماء أفْضَت بك إلى المكروه. وقال المبرد فيمن رواه البحر بالحاء: يريد خَرَات الدُّنيا، شبَّها بالبحر لتَبَحُّر أهلها فيها. المكروه ومنه كلام على رضى الله عنه « لم آتِ لَا أباً لكم بُجُرًا ».
- (س) وفى حديث مازن «كان لهم صنم فى الجاهلية يقال له بَاحِر » تـكسر جيمه وتُفتح . و يروى بالحاء المهملة ، وكان فى الأزد .
- ( بجس ) ( ه ) فى حديث حذيفة رضى الله عنه « مامنًا إلَّا رَجُل به آمّة يَبْجُسُها الظُّفرُ غَسِيرَ الرَّجُلَين » يعنى عُمرَ وعليا رضى الله عنهما . الآمّة الشَّجَّة التى تَبْلغ أمّ الرأس . ويَبْجُسها : يَفْجُرها ، وهو مَثل ، أراد أنها نَفِلَة كثيرة الصَّديد ، فإن أراد أحَد أن يَفْجُرها بظفره قدر على ذلك لامْتِلائها ولم يحتج إلى حديدة يَشُقُها بها ، أراد ليس منا أحد إلَّا وفيه شىء غير هذين الرجُلَين .
- ه ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « أنه دخل علی معماویة وَکَأْنه قَزَعَة تَنْبَیْجِس »
   أی تَنْفجر .
- ( بجل ) ( ه ) فى حديث لقان بن عاد « خُذِى منّى أَخِى ذَا البَجَل » البَجل بالتحريك الحسّبُ والكفّاية . وقد ذم أخاه به ، أى أنه قصير الهِمَّة رَاضٍ بأن يُكُنى الأمور ويكون كلاً على غيره ، ويقول حَسْمى ما أنا فيه .

( ه ) ومنه الحديث « فألق تمرات في يده وقال بَجَـ لِي من الدنيا » أي حَسْبي منها . ومنه قول الشاعر، يوم الجل :

نَحَنُ بَنِي ضَبَّة أَصْحَابُ الجمـــلُ رُدُّوا علينــــا شَيْخَنا ثُمَّ بَجَلُ

أَى ثُمُ حَسْبُ . وأمّا قول لقان فى صفة أخيه الآخر : خُذِى منّى أخى ذا البَحَلة ، فإنه مَدْحُ ، يقال رجل ذُو بَجَلة وذو بَجَلة : أى ذو حُسْن وُنبْلورُ وَاء . وقيل كانت هذه ألقابا لَهم . وقيل البَحِال: الذى يُبَجّله الناس ، أى يُمظّمونه .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أنَّى القُبُور فقال : السلام عليكم أصَّبْتُم خيرا بَجِيلا » أى وَاسِعا كثيرا ، من التَّبْجيل : التعظيم ، أو من البَجال : الضَّخم .
- (س) وفى حديث سعد بن معاذ رضى الله عنمه «أنه رُمِيَ يوم الأحزاب فقطَعُوا أَنْجَلَه » الأَنْجَلَ : عِرق فى باطن الذراع . وهو من الفَرس والبعير بمنزلة الأكْحَل من الإنسان . وقيل هو عِرق غليظ فى الرَّبُل فيا بين العصَب والعظم .
  - \* ومنه حديث المستهزئين « أمّا الوليد بن المغيرة فأومأ جبريل إلى أنجَّاله » .
- ﴿ بِجَا ﴾ (س) فيه «كان أَسْلَمَ مُولَى عُمْر بُجَاوِيًّا » هو منسوب إلى بُجَاوة: جنس من السُّودان. وقيل هي أرض بها السُّودان.

## ﴿ باب الباء مع الحاء ﴾

- ﴿ بحبح ﴾ (س ه) فيه « من سَره أن يَسْكَن بُحْبُوحة الجنة فَلْيَلْزِم الجماعة » بُحْبُوحة الدَّار: وسَطُها. يقال تَبَحْبَح إذا تمكن وتوسَّط المنزل وَالْمَقام .
- (س) ومنه حديث غناء الأنصارية . « أهْدى لها أَكْبُشا تُبَعَثبِح فى المِرْبَدَ » أَى مُتمَكّنة فى المِرْبد وهو الموضع .
- (ه) وفى حديث خزيمة « تَفَطَّر اللَّحاء وتَبَحْبَحَ الحياء » أَى اتَّسَع الغيث وَتَمَكَّن مِن الأَرض.

- ﴿ بحت ﴾ ﴿ في حديث أنس رضى الله عنه قال « اختضب عُمر بالحِنَّاء بَحْتًا » البَحْت الخالص الذي لا يخالطه شيء .
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أنه كتب إليه أحد عُمَّاله من كُورة ذكر فيها غَلاء العسل ، وكره للمسلمين مُبَاحَتَةَ الماء » أى شُر به تَحْتًا غير بمزوج بعسل أو غيره . قيل أراد بذلك ليكون أقوى لهم .
- ﴿ بحث ﴾ (ه) في حديث المقداد « قال أبت علينا سورة البُحوث انفروا خفافا وثقالا » يعنى سورة التوبة ، سميت بها لِما تضمّنت من البَحْث عن أسرار المنافقين ، وهو إثارتها والتَّفْتيش عنها . والبُحوث جمع بَحْث . ورأيت في الفائق سورة البَحُوث بفتح الباء ، فإن صحت فهي فَمُول من أبنية المبالغة ، ويقع على الذَّكر والأنثى كامرأة صبور ، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة .
- ( ه ) ومنه الحديث « أن غلامين كانا يلعبان البَحْنَة » هي لُعبة بالتراب . والبُحَاثة التُراب الذي يُبْحث عما يُطلب فيه .
- ﴿ بحح ﴾ (س) فيه « فأخذت النبيَّ صلى الله عليه وسلم بُحَةٌ ﴾ البُحّة بالضمغ لمظة في الصّوت. يقال بَحَ يَبَحَ بُحُوحا و إن كان من داء فهو البُحاَح. ورجل أبَحَ : بيّن البَحَح إذا كان ذلك فيه خِلقة .
- ﴿ بحر ﴾ (ه) فيه « أنه ركب فرسا لأبي طلحة فقال: إنْ وجدْ ناه لبَحْرا » أىواسع الجرْي. وسُمّى البحر بحرا لسَعَته . وتَبَكَرَ في العلم : أي اتَسع .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس «حتى تَرى الدَّم البَحْرَ آنى » دم بَحْر آنى شديد الحمرة ، كأنه قد نُسب إلى البَحر وهو اسم قَمْرُ الرَّحِم ، وزادوه فى النسب ألفا ونونا للمبالغة ، يريد الدم الغليظ الواسع . وقيل نُسب إلى البحر لـكثرته رحته .

- وفيه « ذكر تَحْران » وهو بفتح الباء وضمها وسكون الحاء: موضع بناحِية الفُرع من الحجاز ،
   له ذكر في سرية عبد الله بن جحش .
  - (س) وفي حديث القَسامة « قتل رجلا بِبَحْرَة الرُّغَاء على شط لِيَّةُ » البَحْرة البَلْدةُ .
- (ه) ومنه حديث عبدالله بن أبى «ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة على أن يُعَصَّبوه بالعصابة» البُحَيْرة: مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو تصغير البَحْرة . وقد جاء في رواية مكَبَّرا ، والعرب تُسمَى اللهُ والقُرى البحار .
  - \* ومنه الحديث « وكتب لهم ببحرهم » أى ببلدهم وأرضهم .
- (ه) وفيه ذكر « البَحِيرة » في غير موضع ، كانوا إذا ولدَت إبلُهم سَقْبًا بَحَرُوا أَذُنه: أَى شَقُّوها وقالوا اللهم إن عاش فَفَتِي وإن مات فَذَكِي ، فإذا مات أكلوه وسمَّو ه البَحِيرة . وقيل البَحِيرة : هي بنت السَّائبة ، كانوا إذا تابَعت الناقة بنن عشر إناث لم يُركب ظهر ها ، ولم يُجَزَّ وَبرها ، ولم يَشرب لبَنتها إلّا ولدُها أو ضَيْف ، وتركُوها مُسَيَّبة لسَدِيلها وسمَّوها السَّائبة ، فما ولدَتْ بعد ذلك من أشها وسموها البَحيرة .
- (ه) ومنه حدیث أبی الأحوص عن أبیه « أن النبی صلی الله علیمه وسلم قال له هل تُنتَج إِبلُكَ وَافِیةً آذانُها فَنَشُقَ فِیها وتقول بُحُرُه » هی جَمْع تجیرة ، وهو جمع غریب فی المؤنث ، إلا أن يكون قد حمله على المذكر نحو نذير ونذُر ، على أن تجیرة فعیلة بمعنی مفعولة ، نحو قتیلة ، ولم یُسْمع فی جمع مثله فُمُلُ . وحكی الزمخشری تجیرة و بُحُر ، وصریمة وصُرُم ، وهی التی صُرِمت أذُنها : أی قُطعت .
- (س) وفي حديث مازن «كان لهم صنّم يقــال له باحَر » بفتح الحاء، ويروى بالجيم . وقد تقدم .
- ﴿ بحن ﴾ (هـ) فيه « إذا كان يومُ القيامة تحرج بَحْنَانَة من جهنم فَتَلْقُطُ المُنافقين لَقُطَّ الحمامة القُرُطَمَ » البَحْنَانَة : الشرارة من النار .

# ﴿ باب الباء مع الخاء ﴾

﴿ بِخ ﴾ [ ه ] فيه لا أنه لَمّا قرأ : وسارِعوا إلى مففرة من ربكم ، قال رجل يَخ يَبَخ يه هى كلة تقال عند المدح والرَّضَى بالشيء ، وتُكرر الهبالغة ، وهي مَبْنية على السكون ، فإن وَصَلْت جَرَرْت ونَوَّنْتَ فقلت بَخ يَبَخ ، ورتما شُدَدَت . و بَخْبَيَخْت الرجُل ، إذا قلت له ذلك ، ومعناها تعظيم الأمر وتَفَيْخِيمُه . وقد كثر محينها في الحديث .

﴿ بَحْتَ ﴾ ﴿ فَيَهِ ﴿ فَأَنَى بَسَارِقَ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً ﴾ البُخْتِيَة : الأنثى من الجِمال البُخْتُ ، والله على بُخْتُ و بَحَالِيّ ، والله ظة معرّ بة .

﴿ بختج ﴾ ﴿ فَى حديث النخبى ﴿ أَهْدِى إليه بُخْتُجُ فَكَانَ يَشَرَ بِهِ مِعَ الْمَكَرَ ﴾ البُخْتُج. المصير المطبوخ. وإنما شربه مع المَكَر خِيفة أن يُصَفّيه فيشتد ويُشكر.

( بختر ) في حديث الحجاج « لما أدخِل عليه يريد بن المهلّب أسيرا فقال الحجاج: \* \* جميل اللُّحَيّا بَخْ تَرَى اللّه إذا مشّى \*

فقال بزيد :

\* وفى الدرع ضَخْم المَنْكَرَبَيْن شِناَق \*

البَخْتَرِيُّ : الْمُتَبَخْيِرِ فِي مَشْيَهِ ، وهِي مِشْيَة المُتَكَبِّرِ الْمُجَبِ بنفسه .

( بخند ) (س) في حديث أبي هريرة « إن العجّاج أنشدد : \* سَاقًا تَخَنَّدُاة وَكُمْبًا أَدْرَمَا \*

البَحْنَدُاة : التامَّة القَصَب الرَّيَّا ، وكذلك الخُبَنْدَاة . وقبل هذا البيت :

قَامَتُ تُويِكُ خَشْيَةً أَنْ تَصْرِمًا سَاقًا بَخَنْدَاةً وَكَمْبًا أَدْرَمَا

﴿ بَحْرِ ﴾ ﴿ فَي حديث عمر رضى الله عنه ﴿ إِيَّا كُمْ وَنَوْمَةَ الفداة فإنها مَبْخَرَة مَجْفَرَة مَجْعَرَة ﴾ وجوله القُتَدْيي من حديث على رضى الله عنه: مبخرة أي مَظِنَّة للبَخَرَ ، وهو تَغَيَّر ربح الفّم .

ع ومنه حديث المغيرة « إياك وكُلَّ تَجْفَرَة مَبْخَرة » يعني من النساء .

- وق حديث معاوية « أنه كتب إلى ملك الروم : لأَجْعَلَن القُسطنطينية البَخْراء حَمَمة سوداء »
   وصَفَها بذلك لبُخار البَحْر .
- ﴿ بخس ﴾ (ه) في الحديث « يأتى على الناس زمان يُسْتَحل فيه الرّبا بالبيع ، والخمرُ بالنّبيذ ، والنّبيذ ، والمُحُس ، يتأوّلون فيه الزّكاة والمحدّق . الرّكاة والصدقة .
- ﴿ بَحَصَ ﴾ (هـ) في صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان مَبْخُوصَ العَقِبَين » أي قليل لحمهما . والبَخْصَةُ : لحمُ أسفل القَدَمين . قال الهروى : و إن رُوى بالنون والحاء والضاد فهو من النَّحْض : اللحم . يقال نَحَضْتُ الْعظم إذا أخذتَ عنه لحمه .
- ( ه ) وفي حديث القُرَظِي « في قوله تعالى : قل هو الله أحسد "، الله الصمد أ، لو سكت عنها لتَبَخَّص لها رِ جال فقالوا ما صَمَد؟ » البَخَص بتحريك الخاء : لحم تحت الجَفْن الأسفل يظهر عند تَحْديق الناظر إذا أنكر شيئا وتعجَّب منه . يعني لولا أن البيان اقترن في السُّورة بهذا الاسم لتَحيَّروا فيه حتى تَنقَلَب أبصار م .
- ﴿ بَخَع ﴾ (ه) فيه « أتاكم أهـل الين هم أرق قلوبا وأبخَع طاعة ، أى أبلغ وأنصَح في الطاعة من غيرهم، كأنهم بالغُوا في بَخْع أنفسهم : أى قَهْرها و إذلالها بالطاعة . قال الزمخشرى : هو من بَخَع الذبيحة إذا بالغ في ذبحها ، وهو أن يَقْطع عَظْم رقبتها و يَبْلُغ بالذبح البيخاع \_ بالباء \_ وهو العرق الذي في الصلب . والنَّخْع بالنون دون ذلك ، وهو أن يَبْلغ بالذبح النَّخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي يجرى في الرقبة ، هذا أصله ، ثم كثر حتى استُعمل في كل مبالغة ، هكذا ذكره في كتاب الفائق في غريب الحديث ، وكتاب الكشّاف في تفسير القرآن ، ولم أجده لغيره . وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والنشر بيح فلم أجد البخاع \_ بالباء \_ مذكورا في شيء منها .
  - لا ومنه حدیث عمر « فأصبحت یجنبُنی الناس ومن لم یکن یَبْخَع لنا بطاعة » .
- (ه) ومنه حديث عائشة فى صفة عمر رضى الله عنهما « بخع الأرض فقاءتُ أَكُلَمَا » أى قهرَ أَهلُهَا وأذلَهُم وأخرج ما فيها من الكنوز وأموال الملوك . يقال : تَخَمَّتُ الأرض بالزراعة إذا تَابَعْتَ حِرَاثتَهَا ولم تُرِحْها سنة .

- ﴿ بَحْقَ ﴾ ( ه ) فيه « في المَين القائمية إذا بُحِقّت مائةُ دينار » أراد إذا كانت العين صحيحة الصُّورة قائمة في موضعها إلا أن صاحبها لا يُبصر بها ثم بُخِصَت أى قُلِعَت بعدُ ففيها مائة دينار . وقيل : البَخَق أن يذهب البصر وتَبثق العين قائمةً مُنْفَتِحة .
  - ( ه ) ومنه حديث نهيه عليه السلام عن البَخْقاء في الأضاحي .
  - \* ومنه حديث عبد الملك بن عمير يصف الأحنف «كان ناتى ُ الوَّجْنَة باخقَ الْعين » .
- ﴿ بَحْلَ ﴾ (س) فيمه « الولد مَبْخَلَة تَحْبَنَة » هو مَفْعَلة من البُخْل ومَظِنَّة له ، أى يَحْمُل أَبُورَيْه على البُخل ويدْعوهما إليمه فيَبْخلان بالمال لأجْله .
  - \* ومنه الحديث الآخر « إنكم لتُبَخُّلون وتُجَبِّنُون » .

## ﴿ باب الباء مع الدال ﴾

- ﴿ بَدَأَ ﴾ ﴿ فَي أسماء الله تعالى ﴿ المبدئ ﴾ هو الذي أنشأ الأشياء واخْتَرَعها ابتداء من غير سابق مثال .
- (ه) وفي الحديث « أنه نَفَّل في البَدْأَة الرَّبع وفي الرَّجْفَة الثلث » أراد بالبَدْأة ابْتِداء الغَزُّو، وبالرجعة القُفُول منه . والمعنى : كان إذا مَهَضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأو قَمَت بهم نَفَّلَها الربع مما غنمت ، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث ، لأن الكرَّة الثانية أشق عليهم والخطر فيها أعظم ، وذلك لقُوِّة الظَّهْر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ، وهم في الأوّل أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو ، وهم عند القَفُول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم فزادَهم لذلك .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ ﴿ وَالله لَقْدَ سَمْفُتُهُ يَقُولُ ؛ لَيَضْرِ بُنْكُم عَلَى الدِّينُ عَوْداً ﴿ كَا ضَرَ بْتُمُوهُم عليه بَدْءًا ﴾ أى أوّلا ، يعني العَجْم والموّالى .
  - \* ومنه حديث الحديبية ﴿ يَكُونَ لَهُمْ بَدُّو ۗ الفُجور وثناه » أَى أُولَه وآخره .
- (ه) ومنه الحديث « منَعَت العراقُ درْهَمها وقَفِيزَها ، ومنعت الشام مُدْيَهـا ودينارَها ، ومنعت مصر إرْدَبَّها ، وعدتم من حيث بدَأْتُم » هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم .

لأنه أخبر بما لم يكن وهو في علم الله كائن ، فخرّج لفظه على لفظ المـاضى ، ودلٌّ به على رضاه من عمر بن الخطاب بما وظَّفه على الـكفرة من الجزية في الأمصار .

وفى تفسير المنع وجهان : أحدهما أنه علم أنهم سيُسُلمون و يسقط عنهم ما وُظَف عليهم ، فصاروا له بإسلامهم مانه بين ، ويدل عليه قوله : وعُدْتُم من حيث بَدَأَنَم ، لأن بَدْأُهم في علم الله تعالى أنهم سيُسُلمون ، فعادُوا من حيث بدأوا . والثانى أنهم يَخْر جُون عن الطاعة ويعْصُون الإمام فيمنعون ما عليهم من الوظائف . والدُنْى مكيال أهل الشام ، والقَفِيز لأهل العراق ، والإرْدَبُ لأهل مصر .

- (ه) وفي الحديث « الخيل مُبَدَّأَة يوم الوِرْد » أَى يُبَدَّأُ بها في السَّقي قبل الإبل والغم ، وقد تحذف الهمزة فتصير أَلفاً ساكنة .
- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « أنها قالت فى اليوم الذى بُدَى ُ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارَأْسَاه » يقال متى بُدِى \* فلان ؟ أى متى مرض ، و يُسأل به عن الحي والميت.
- « فقتله » أى في أول الله و الله الله و الله الله و الله
- (س) وفى حديث ابن المسيّب فى حَرِيم البئر « البَدِى، خمس وعشرون ذراعا» البَدِى، بوزن البَدِى، بوزن البَدِى، بعاديّة قديمة .
- ﴿ بدج ﴾ (ه) فى حديث الزبير « أنه حَمـل يوم الخندق على نَو فل بن عبد الله بالسَّيف حتى شقه باثنَتَيْن وتَطَع أَبْدُوجَ سَرْجه » يدى لِبْدَه . قال الخطابي : هكذا فسره أحَد رُواته . ولست أدرى ما صحَّته .
- ﴿ بدح ﴾ (س) فى حديث أم سلمة « قالت لعائشة رضى الله عنهما : قد جَمَع القرآن ذَيْلَكِ فلا تَبْدَحيه » من البَدَاح وهو المتَسِمُ من الأرض ، أى لا تُوسّميه بالحركة والخروج . والبَدْح : العَلانية . و بَدَح بالأمر : باح به . و يروى بالنون ، وسيذكر في بابه .
- (ه) وفى حديث بكر بن عبد الله «كان أصحاب ممد صلى الله عليه وسلم يتمازَحون ويَتَبَادَحُون بالبِطِّيخ ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هُم الرجال » أى يترامَوْن به . يقال بَدَح يَبُدَح إذا رَسِي .

- ﴿ بِدَ ﴾ ( ه ) ق حديث يوم حُنين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدَّ بَدَه إلى الأرض فأخذ قَبْضَة » أي مدّها .
- \* ومنسه الحديث « أنه كان يُبرِدُّ ضَبْعَيْه في السجود » أي يَمُذُّهُما ويُجافِيهما . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) ومنه حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم « فأبدًّ بصَر ه إلى السّواك » كأنه أعطاه بُدّته من النّظر ، أى حَظه .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « دخِلت على عمر وهو يُبِدُّنى النَّظر استعجالاً عَلَيْهِ ما بَعَنَني إليه » .
- (ه) وفيه « اللهم أخصهم عددًا ، واقتلهم بَدِداً » يروى بكسر الباء جمع بُدّة وهي الحِصَّة والنصيب ، أي اقتلهم حِصَصا مقسَّمة لكل واحد حدثته وتصيبه . ويروى بالفتح أي متفرّقين في القتل واحدا بعد واحد ، من التَّبْديد .
  - (ه) ومنه حديث عِكْرمة « فَتَبَدَّدُوه بينهم » أَى اقْتَسموه حِصَصاعلي السَّواء .
- (ه) ومنه حدیث خالد بن سنان « أنه انتهی إلی النار وعلیه مِدْرَعَة صُوف ، فجعل بفر ّقُهَا بعصاه و یقول : بدًّا بدًّا » أی تَبَدَّدی وتفر قی . یقال بَدَدْت بَدًّا ، و بَدّدت تبدیدا و هذا خالد هوالذی قال فیه النبی صلی الله علیه وسلم « نبی ضیَّمه قومه » .
- (ه) وفى حديث أم سلمة « أن مساكين سألوها ، فقالت : يا جارية أبدّيهم تَمْرَة تمرة » أى أُعْطِيهم وفَرّق فيهم .
  - ه الحديث « إن لى صِرْمَة أَنْقِر منها وأُطْرِق<sup>(۱)</sup> وأبيد » أى أُعْطِى .
- على رضى الله عنه «كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستَبْدَدْتم عليناً » يقال استبد بالأمر يستَبِد به اسْتِبْدَاداً إذا تَفَرَد به دُون غيره . وقد تكرر في الحديث .

وَمَعَىٰ أَفَقَرُ فَى رَوَايَتُنَا \* أُعَرِ . وَيَقَالُ \* أَطَرَقَىٰ خُلَكَ ۽ أَى أَعَرَىٰ خُلَكَ ليضرب في إبلي . فهذا معنى أطرق في روايتنا

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان وتاج العروس: « وقال رجل من العرب: إن لى صرمة أبد منه ا وأقرن » . والصرمة هنا القطيع من الإبل من العشرين إلى الثلاثين والأربعين ، ومعنى قوله أبد: أي أعطى واحداً واحداً ، ومعنى أقرن : أي أعطى اثنين ، هكذا فسره أبو عبيد . اهم أعطى اثنين ، هكذا فسره أبو عبيد . اهم أعلى التربين اثنين ، هكذا فسره أبو عبيد . اهم أبا من التربين اثنين ، هذا المربين التربين التر

- (ه) وفى حديث ابن الزبير « أنه كان حسن الْبَادُ إذا ركب » البَادُ أصل الفحد ، والبَادُ أيضا \_ من ظهر الفرس \_ ما وقع عليه فَخِذ الفارس ، وهو من البدَد : تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما .

ولا خَيْرَ فى حِلْمِ إذا لم تَكُنْ له بَوَادِرُ تَحْمِى صَفْوَهُ أَن يَكَدَّرَا (س) وفى حديث اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه « قال عمر : فابْتَدَرَت عَيْماى » أى سالتاً بالدموع .

- (س) وفي حديث جابر رضى الله عنه «كنا لا نَبيعُ التَّمر حتى يَبْدُرَ» أَى أَيْبُلُغ. يقال بَدَر الغلام إذا تُمَّ واسْتدار . تَشْبيهاً بالبَدْر في تمامه وكاله . وقيل إذا أحمر البُسْر قيل لَهَ أَبْدَر .
  - (ه) وفيه « فأتى بِبَدْرٍ فيه بُقُول » أى طَبَق ، شُبّه بالبَدْر لاسْتِدارته .
- ﴿ بدع ﴾ ﴿ في أسماء الله تعالى « البديع» ، هو الخالق المختَرع لا عن مِثال سابق ، فعيل بمعنى مُفْعِل . يقال أبدَع فهو مُبْدع .
- ( ه ) وفيه « أن تِهَامَة كَبَدِيعِ الْعَسَلِ ، حُلُو أُوَّلُهُ حُلُو آخره » البديع : الزِّقُ الجَدِيد ، شَبّه به تِهَامَة لَطِيبِ هُوائَها ، وأنه لا يتغيّر كما أن العسل لا يتغير .
- (س) وفي حديث عمر رضى الله عنه في قيام رمضان « نعمت البدعة هذه » البدعة بدعتان : بدعة هُدَّى، و بدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمّر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حير الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحَضَّ عليه الله أو رسوله فهو في حير المدح ، ومالم يكن له مثال موجود كنو عمن الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما وَردَ الشرع به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمّل له في ذلك ثوابا فقال « من سنة سيئة كان عليه سن سنة سيئة كان عليه ومن وردُ ومن سن سنة سيئة كان عليه وردُ ومن سن سنة سيئة كان عليه ومن وردُ ومن سن سنة سيئة كان عليه ومن وردُ ومن سن سنة عليه وسلم قد جمّل بها » وقال في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم . ومن

هذا النوع قول عررض الله عنه: نعمت البدعة هذه . لمّا كانت من أفعال الخير و داخلة في حيز المسدح سماها بدعة ومد حها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسُنّها لهم ، و إنما صلّاها ليَالَى ثم تَركها ولم يحافظ عليها ، ولا جمّع الناس لها ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، و إنما عررضي الله عنه جمع الناس عليها وندّبهم اليها ، فبهذا سمّاها بدعة ، وهي على الحقيقة سُنّة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « عليه بسُنّتي وسنّة الخلفاء الراشِدين من بعدى » وقوله « اقتدُوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » وعَلَى هذا التأويل الحُمّال الحديث الآخر « كل مُحدّثة بدعة أنه المما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق الشّنة . وأكثر ما يُستعمل المبتدع عُرفا في الذّم .

- لله وفي حديث الهَدْي « فأزْحَفَت عليه بالطريق فَعيَّ بشَأْنِها إِنْ هي أَبْدَءَت » يقال أَبْدَءت النَاقة إذا انْقَطَعت عن السَّير بِكَلَال أو ظَلْع ، كأنه جعَل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السَّير إبداعا ، أي إنشاء أمْر خارج عما اعْتِيد منها .
- له ومنه الحديث «كيف أصْنَع بمــا أَبْدِع على منها » و بعضهم يرويه أَبْدَعَت . وأَبْدع على مالم يسم فاعله . وقال : هكذا يُستعمل . والأول أوجه وأقيس .
- ( ﴿ ) و منه الحديث ﴿ أَنَاهُ رَجِلُ فَقَالَ إِنِّي أَبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي ﴾ أي انْقُطِع بِي السَّكِلالِ رَاحِلَتِي .
- ﴿ بدل ﴾ [ه] في حديث على رضى الله عنه « الأبدال بالشام » هُم الأولياء والعُبَّاد ، الواحد بدُل كَحِمْل وأحمال ، وبَدَل كَجمل ، سُمُّوا بذلك لأنهم كا مات واحد منهم أَبْدِل بآخر َ .
- ﴿ بدن ﴾ (ه) فيه « لا تُبَادِرُ وَنَى بالركوع والسَّجود، إنِّى قد بَدُنْت » قال أبو عبيد هكذا روى فى الحديث بَدُنت ، يعنى بالتخفيف ، و إنما هو بَدَّنت بالتشديد: أى كبرتُ وأسْننْت ، والتخفيف من البَدَانة وهى كثرة اللحم ، ولم يكن صلّى الله عليه وسلم سميناً . قلت : قد جاء فى صفته صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن أبى هالة: بادِن مُتَمَاسِك ، والبادِن الضَّخم ، فلما قال بادن أرْدَفَه بِمُتَمَاسِك ، وهو الذى يُمْسَك بعض أعضائه بعضا ، فهو مُعتدل اخَلْق .
- \* ومنه الحديث « أَتُحِبّ أَن رَجُلا بادِناً في يوم ٍ حار ّ غسل ما نحت إزارِه نم أعطاً كَهُ فشر بُقِمه » .

- وفي حديث على « لمساخطب فاطمة رضى الله عنهما ، قيل : ما عندك ؟ قال : فَرسى وبَدَنى »
   البدر ع من الزّرد . وقيل هي القصيرة منها .
  - لا ومنه حديث سَطيح .

#### \* أَبْيَضُ فَضَفَاضُ الرُّدَاء والبَدَن \*

أى واسع الدرع . يُريد به كثرة العطاء .

- \* ومنه حديث مسَـــَح الحُنَّين « فأخرج يدَه من تحت بَدَنِه » استمار البَدَن ها هنا للجُبَّة الصغيرة ، تشبيها بالدرع . ويحتمــــل أن يُريد به من أسفل بدَن الجُبة ، و بشهد له ما جاء فى الرواية الأخرى « فأخرج يدَه من تحت البدَن »
- « وفيه « أني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بَدَنات » البدَنة تقع على الجـل والناقة والبقرة ، وهي بالإبـل أشبه ، وسميت بدَنة لعظميها و سِمَها ، وقد تكررت في الحديث .
- على ومنه حديث الشعبي « قيل له إن أهل العراق يقولون إذا أعتق الرجل أمّته ثم تزوجها كان كمن يَرْ كُب بدَنَتَهُ » أي إن من أعتق أمته فقد جعلها محرّرة لله ، فهي بمنزلة البدّنة التي تُهُدّى إلى بيت الله نعالى في الحج ، فلا تُركب إلاّ عن ضرورة ، فإذا تزوّج أمته المعْتقة كان كن قدركب بدّنته المهدّدة .
- ﴿ بِدَهِ ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « من رآه بَديهةٌ هَابَه » أي مُفاجأة وبَغْتُة ، يعنى من لَقيه قبل الاختـــلاط به هَابَه لِوَقاره وسكونه ، وإذا جالسه وخالطه بَانَ لَهُ حَسْن خُلُقُهِ .
- ﴿ بدا ﴾ (ه) فيه «كان إذا اهْتَمَّ لشيء بدا » أي خرج إلى البَدْو . يُشْبه أن يكون يفعل ذلك لِيَبْعُد عن الناس ويَخْلُو بنفسه .
  - ومنه الحديث « أنه كأن يَبْدُو إلى هذه التّلاع » .
  - والحديث الآخر « مَنْ بَدَا جَفا ﴾ أى من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب .
- ( ه ) والحديث الآخر « أنه أراد البَدَاوة مرّة » أي الخروج إلى البادية . وتُفْتح باؤها وتـكسر .

- الدعاء « فإن جار البادي يتحول » هو الذي يسكون في البادية ومشكنه المضارب والخيام ، وهو غير مُقيم في موضعه ، بخلاف جار المقام في المُدن . و يروى النّادي بالنّون .
  - له ومنه الحديث « لا يَبِع عاضر لبَادٍ » وسَيجيء مشروحا في حرف الحاء .
- (س) وفي حديث الأفرع والأبرص والأعمى ﴿ بَدَا لله عز وجَلَّ أَن يَبْتَلَيهُم ﴾ أَى قَضَى بَذَلَكُ ، وهو مَعْنى البَداء ها هنا ، لأن القضاء سابق . والبَداء اسْتِصُواب شيء عُلم بعد أَن لم يُمْلَم ، وذلك على الله عز وجُل غير جائز .
  - \* ومنه الحديث « السلطان ذُو عُدُوان وذُو بُدُوان » أي لا يزال يَبْدُو لَهُ رأى جديد .
- (س) وفى حديث سامة بن الأكوع « خرَجْت أنا ورباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى فرس طلحة أبديه مع الإبل » أى أبرِزُه معها إلى مواضع الـكلاً ، وكل شيء أظهرته فقد أبديته و بَدَّيته و بَدَّيته .
  - (س) ومنه الحديث « أنه أمرَ أن يُبادِي الناس بأمرُه » أي يُظْهره لهم .
- الذي كان هذه الحديث « من يُبُدِ لناً صفحتِه نُقَرِمْ عليه كتاب الله » أي من يُظْهر لنا فعله الذي كان مُخفيه أقمنا عليه الحدة .

#### (س) وفيه:

باشم الإِلَهِ وَبِهِ بَدِيناً ولَوْ عَبَدْنا غيره شَقِينا(١)

يقال بَدِيت بالشيء \_ بكسر الدال \_ أى بَدأت به ، فلما خَفَف الهمزة كسر الدال فانقلبت الهمزة ياء ، وليس هو من بنات الياء .

- اللَّوْل ، ومنه قولهم : افعل هذا بادِي بَدِيٍّ ، أَى أُول كُل شيء
- الجفاء في الدّين والجهالة بأحكام الشرع ؛ ولأنهم في الغالب لا يَضْبِطُون الشهادة على وجهما ، و إليه دهب مالك ، والناس على خلافه .

<sup>(</sup>۱) هو لعبد الله بن رواحة ، كما في تاج العروس . وبعده : ﴿ وحَبَّذَا رَبًّا وحَبَّ دينا ﴿

ه وفيه ذكر « بَدَا » بفتح الباء وتخفيف الدال : موضع بالشام قر ْب وَادِى القُرَى ، كان به مَنْزل على بن عبد الله بن العباس وأولاً دِه .

## ﴿ باب الباء مع الذال ﴾

- ﴿ بِذَا ﴾ (ه) في حديث الشعبي « إذا عظمت الخِلقة فإنما هي بَذَاء ونَجَاء» البَذاء: المُبَاذَاة، وهي المفاحَشَة، وقد بَذُو يَبْذُو بَذَاءة، والنّجَاء: المُناجَاة. وهذه الكلمة بالمعتَل أشبه منها بالمهموز، وسيجيء مبينا في موضعه.
- ﴿ بذج ﴾ (ه) فيه لا يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه َبذَج من الذُّلُّ » البَذَج : ولدالضأن وجمعه بذُّجان .
- ﴿ بِذِخ ﴾ ﴿ فِي حديث الحيل « والذي يتخذها أَشَراً وَ بَطَراً وَبَذَخاً » البَذَخ ــ بالتحريك ــ الفَخْر والتَّطَاوُل . والبَاذِ خ العالى ، و يجمع على مُبذخ .
  - إلى المُجال المجال ال
- ﴿ بَدَدَ ﴾ (هـ) فيــه « البَدَاذَة من الإيمان » البذاذة رَثَاثة الْهِيئة . يقال : بَذُّ الْهِيئة وَ بَاذً الهيئة : أَى رَثُّ اللَّبْسة . أراد التواضع في اللباس وترك التَّبَجُّح به .
  - (س) وفي الحديث « بَذَّ الْقَائِلِينِ » أي سَبَقهم وغَلَبَهم ، يَبُذُهم بَذًّا .
- ﴿ بِذَرِ ﴾ ﴿ فِي حَدِيثَ فَاطَمَةَ رَضَى الله عَنْهَا عَنْدُ وَفَاةَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم « قالت لعائشة رضى الله عَنْهُما : إنى إِذَنْ لَبَذَرَة » البَذِر : الذي يُفْشَى السّرَّ وَيُظْهُر مَا يَسْمَعُه .
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنه فى صفة الأولياء « ليسُوا بالمَذَاييع البُذُر » جَمْع بَذُور . يقال بَذَرتُ الـكلام بين الناس كما تُبذر الحبوب : أى أفْشَيْتُه وفَرَّقته .
- ﴿ وَفَ حَدَيْثُ وَقَفَ عُمَرِ ﴿ وَلِوَ لَيْهِ أَنْ يَأْ كُلَّ مَنهُ غَـيْرَ مُبَاذِرٍ ﴾ المبَاذِرِ والمَبَذَّر : الْمُسْرِف فى النَّفَقة . بَاذَرَ وَ بَذَّر مُبَاذَرة وتَبَذِيرا . وقد تكرر فى الحديث .

﴿ بِذَعَرِ ﴾ ﴿ سِ ) في حديث عائشة رضي الله عنها « ابْذَعَرَّ النَّفاق » أي تَفَرَّق وتبدُّد.

﴿ بَذَقَ ﴾ (س) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ سَبَقَ مُحَدُ البَاذَقَ ﴾ هو بفتح الذال الحَمْر ؛ تعريب بَاذَه ، وهو اسم الحمر بالفارسية ، أى لم تكن في زمانه ، أو سَبَق قولُه فيها وفي غـيرها من جنسها .

﴿ بِذَلَ ﴾ ﴿ فَ حَدِيثُ الاستسقاء ﴿ فَرْجِ مُتَبَذَّلًا مُتَخَضَّعًا ﴾ التَّبَذُّلُ : تَرَكُ البَّرَيُّنُ والتَّهَيُّئُ بِالْمَيْئَةُ الحَسَنَةُ الْجَلِيلَةُ عَلَى جَهَةَ التواضع .

◄ ومنه حديث سلمان « فرأى أم الدّرداء مُتَبَذَّلة » وفي رواية مُبْتَذلِة ، وهما بمعنى . وقد تسكرر في الحديث .

﴿ بِذَا ﴾ (س) فيه « البَذَاء من الجفاء » البَذَاء بالمد : الفُحش في القُوْلَ . وفلان بَذِيُّ اللَّمان . تقول منه بَذَوْتَ على القوم وأُبْذَيْتَ أُبْذُو بَذَاء .

له ومنه حديث فاطمة بنت قيس « بَذَت على أشمائها » وكان فى لسَانها بَعْض البَذاء . ويقال في هذا الهمز ، وليس بالكثير . وقد سبق فى أوّل الباب . وقد تكرر فى الحديث .

## ﴿ باب الباء مع الراء ﴾

﴿ بِرَأَ ﴾ ﴾ في أسماء الله تعالى « البارى " » هو الذى خَلَق الخَلْق لا عَنْ مثال . ولهذه اللفظة من الاختصاص بحَلْق الحيوان ماليس لها بغيره من المخلوقات ، وقلما تُستعمَل في غير الحيوان ، فيقال بَر أ الله النسمَة ، وخَلَق السموات والأرض . وقد تسكرر ذكر ألبَر وفي الحديث .

﴾ وفى حديث مرض النبى صلى الله عليه وسلم « قال العباس لعلى رضى الله عنه: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبح بحمد الله باراً » أى مُعافاً . يقال بر أت من المرض أبراً أبراً المافقة ، فأنا باري ، وأبراً في الله من المرض ، وغيير أهل الحجاز يقولون : بَرِ ثِت بالكسر بُرُ وا بالضم .

- (س) ومنه قول عبد الرحمن بن عوف لأبي بكر رضي الله عنهما « أراك بارثا » .
- (س) ﴿ ومنه الحديث في اسْتِبْراء الجارية « لا يمشُّها حتى يَبْرأ رَحِمُها » ويتبَيَّن حالهـــا هل

هى حامل أم لا . وكذلك الاستبراء الذى يُذكر مع الاستنجاء فى الطهارة ، وهو أن يَسْتَغْرِغ بقيَّة النبول ويُنَق موضعه ومجرَّاه حتى يُبريهما منه ، أى يُبدِنَه عنهما كما يَبرأ من المرض والدَّين ، وهو فى الحديث كثير .

« وفى حديث الشرب « فإنه أرْوَى وأَبْرًا » أَى يُبْرِيه من أَلَمَ العطش ، أو أراد أَنهُ لا يَكُونَ منه مَرض ؛ لأنه قد جاء في حديث آخر « فإنه يُورث الكُباد » وهكذا يُرْوَى الحديث « أيرا » غير مهمور لأجل أرْوى .

الله عنه « لمّا دعاه عُمر إلى العمَل الله عنه « لمّا دعاه عُمر إلى العمَل الْبَي ، فقال عمر : إن يوسف قد سأل العَمَل ، فقال : إن يوسف مِنّى بَرِىء وأنا منه بَراء » أى بَرِىء عن مُساواته فى الحلم ، وأن أفاسَ به ، ولم يُرِد بَرَاءة الْوِلَايَة والحُبَّة ؛ لأنه مأمور بالإيمان به ، والبَراء والبَرىء سواء .

﴿ بربر ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه « لما طَلَب إليه أَهْل الطائف أَن يَكْتُب لهم الأَمَان على تَحْلِيل الرّباً والخر فامتنع قاموا ولهم تَغَزْمُر و بَرْ بَرَة » البَرْبَرة: التخليط في الكلام مع غَضِب ونُفُور .

ه ومنه حديث أُحُد « أُخَذَ اللواء غلام أسود فنصبه و بَرْ بر » .

﴿ بربط ﴾ (س) فى حديث على بن الحسين ﴿ لَا قُدُّسَتْ أُمَّة فيهما البَرْبَطُ ﴾ البَرْبَطُ مَا البَرْبَطُ ، البَرْبَط مَا تُشْبِه العُود ، وهو فارسى معرّب ، وأصله بَرْبَت ؛ لأن الضارب به يضَعُه على صدره ، واسم الصَّدر : بَر .

( برث ) ( س ) فيه « يبعث الله تعالى منها سبعين ألفا لاحسابَ عليهم ولا عذاب، فيما بين البَرْثِ الأُحْرِ وَ بَين كذا » البَرْث : الأرض اللينة ، وجمُّها بِرَاث مَ ، يُر يد بها أرضا قريبة من حِمْص، قُتُل بها جماعة من الشهداء والصالحين .

( ه ) ومنه الحديث الآخر « تَبين الزُّ يَتُون إلى كَذَا بَرْثُ أَحْمُ » .

( برنم ) (س) فى حديث القبائل « سئل عن مُضَر فقال : تميم بُرْ ثُمَتُها وجُرْ ثُمَتُها ﴾ قال الخطابى : إنماهو بُرْ ثُنَتُها بالنون ، أى مخالبها ، يُريد شَوْ كتها وقوتها . والنون والميم يتعاقبان ، فيجوز أن تكون بدلا، لا زُدِواج الكلام فى الجُرثُومة ، كما قال الغَدايا وَالعَشايا .

- ﴿ بَرْ ثَانَ ﴾ ﴿ هُو بَفْتِحِ الباء وسكون الراء: وَادِ فِي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر . وقيل في ضبطه غير ذلك .
- ﴿ برج ﴾ (س) في صفة عمر رضى الله عنه « طُوَ ال أَدْلَمَ أَبْرَج » البَرَج بالقحريك: أن يكون بياض العين تُحدِقا بالسّواد كله لا يغيب من سوادها شيء .
- (س) وفيه «كان يكره للنساء عَشْر خِلال ، منها التَّبَرُّج بالزينة لغير تَحَلَّما » التَّبرُّج : إظهار الزّينة للناس الأجانب وهو المذموم ، فأما للزوج فلا ، وهو معنى قوله لغير محلّما .
- ﴿ برجس ﴾ ﴿ في حديث ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ أَنَ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكواكب الخُذَّس فقسال : هي البِرْجِيسُ : المشترِي ، ورُحَل وعُطاردُ و بَهَرْ امُ والزُّهَرة » البِرْجِيسُ : المشترِي ، و بَهُرام : المِرِّيخ .
- ﴿ برجم ﴾ (س) فيه « من الفِطرة غَسْل البَراجِم » هي المُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتَمع فيها الوسَخ ، الواحدة بُرْ مُجمة بالضم . وقد تُكرر في الحديث .
- (س) وفي حديث الحجاج «أمِنْ أهـــل الرَّهْمَــة والبَرْجَمة أنت ١ » البَرْجَمة بالفتح ِ: غاظ الـــكلام.
- ﴿ برح ﴾ (ه) فيه « أنه نهى عن التَّوْلِيه والتَّبْرِيح » جاء في متن الحديث أنه قَتْلُ السُّوء للحيوان ، مثل أن يُلقى السمك على النار حَيَّا . وأصل التّبريح المشقَّة والـُـدة ، يقال بَرَّح به إذا شقَّ عليه .
  - (س) ومنه الحديث « ضرُّ بَا غيرَ مُبَرِّح » أَى غير شاقٍ .
    - الآخر « لَقِينا منه البَرْحَ » أى الشدّة.
      - ( س ) وحديث أهل النهروان « لَقُوا بَرْحًا » .
  - (س) والحديث الآخر « بَرَّحتُ بِي الحُمَّى » أي أصابني منها البُرَحاء ، وهو شدّتها .
    - (س) وحديث الإِفك « فأخذه البُرَحاء » أي شدّة الكرّب من ثِقِلَ الوَحْي .
      - ﴿ وحدیث قتل أبی رافع الیهودی ﴿ بَرَّحَت منا امْرَأْنَهُ بالصّیاح ﴾ .

( ١٤ ــ النهاية ــ ١ )

الله وفيه « جاء بالكُفر بَرَاحاً » أى جِهـاراً ، من بَرِحَ الخُفاه إذا ظهر ، ويُروَى بالواهِ ، وسيجيء .

(س) وفيه «حِينَ دَلَــكَتْ بَرَاحِ » بَراحِ بوزن قَطَامِ مِن أَسَمَاء الشمس. قال الشاعر: هــــذَا مَقَامُ قَدَمَىْ رَبَاحِ غُدْوَة حَتَّى دَلَــكَتْ بَرَاحِ

دُلُوكُ الشمس : غُروبها وزوالُها . وقيل إن الباء في براح مكسورة ، وهي باء الجر" . والراحُ جمع رَاحَة وهي السكف . يمنى أن الشمس قد غَرَبَت أو زالت ، فهم يَضَعون راحاتهم على عُيونهم ينظرون هل غَرَبَت أو زالت . وهذان القولان ذكرها أبو عبيد والأزهري والهروي والزنخشري وغيرهم من مفشري اللغة والغريب . وقد أُخذ بعض المتأخرين القول الثاني على الهروي ، فظن أنه قد انفرد به وخطأه في ذلك ، ولم يعلم أن غيره من الأئمة قبله و بعده ذهب إليه .

- وفى الحديث « بَرِح ظُنْيُ » هو من البارح ضِد "السَّانح ، فالسَّانح مامَر" من الطَّير والوحش بين يديك من جهة يَسارك إلى يمينك ، والعرَب تَتَيَمَّن به لأنه أمكن ُ للرَّمْى والصيد . والبارح مامَر ً من يَمينك إلى يَسارك ، والعَرب تَتَطَيَّر به لأنه لا يُمكنك أن تَرميه حتى تَنْحرِ ف .
- ﴿ بَرْدَ ﴾ ( ه ) فيه « من صَلَّى البَرْدَيْن دَخَل الجِنة » البَرْدَانِ والأَبْرَدان الغداة والعشيُّ . وقيل ظِلاَّهما .
  - ابن الزبیر «کان یسیر بنا الأبردَیْن » .
  - البَرْدَين » .
     وحديثه الآخر مع فَضالة بن شَريك « وسِر ْ بها البَرْدَين » .
- (ه) وأما الحديث الآخر « أَبْرِدُوا بالظُّهُر » فالإبْراد : انْسَكِسار الوهَج والحر" ، وهو من الإبْرَاد : الدُّخول في البَرْد . وقيل معناه صَلُّوها في أوّل وقتها ، من بَرد النهار وهو أوّله .
- (ه) وفيه « الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردةُ » أى لا تَمب فيه ولا مَشقَّة ، وكل محبوب

- عندهم بارد . وقيل معناه الغنيمة الثابتة المسْتَقرَّة ، من قولهم بَرَدَ لِي على فلان حَقٌّ ، أي ثَبت .
  - ◄ ومنه حديث عمر رضى الله عنه « وَدِدْت أنه بَرَدَ لَنا عملُنا » .
- وفيه « إذا أَبْصَر أحدُكُم امْراْةً فَلْياْت زَوْجَتَه فَإِن ذلك بَرْدُ مافى نفسه » هكذا جاء فى كتاب مسلم بالباء الموحدة من البَرْد ، فإن صحَّت الرّواية فمعناه أنّ إنيانه زوجَته يُبرِّدُ ما تَحَرَّ كَت له نفسه من حَرَّ شهوة الجماع ، أى يُسَكَنه و يجعله باردا . والمشهور فى غيره « فإن ذلك يَرُدُ مافى نفسه » بالياء ، من الردّ ، أى يمُكسه .
- ( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أنه شرب النَّبيذ بعــد مَا بَرد » أَى سَــكَن وفتَر . يقال جَدّ في الأمر ثم برَدَ ، أَى فتَرَ .
- ( ه ) وفيه « لما تَلَقَّاه بُرَيدَة الأَسْلَمَى قال له : من أنت ؟ قال : أنا بُرَيْدَة ، فقال لأبي بكر رضى الله عنهما : بَرَد أَمْرُ نَا وصَلُح » أى سَهُل .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا تُبَرِّدُوا عن الظالم » أى لا تَشْتموه وتدْعُوا عليه فتُخَفَفُوا عنه من عقو بة ذَنْبه .
  - ( ه ) وفي حديث عمر « فَهَبَره بالسيف حتى بَردَ » أي ماتٍ .
- (س) وفى حديث أمّ زرع « بَرُودُ الظّل » أى طيّب العِشْرة . وفَعُول يَسْتوى فيــه الذَّكَر والأنثى .
- (س) وفي حديث الأُسُود « أنه كان يكتَحل بالبَرُود وهو محرِم » البرود بالفتح : كحل فيه أشياء باردة ، و برَدتُ عيْني نُخَفَّفاً : كَحَلْتها بالبَرُود .
- ( ه ) وفى حديث ابن مسمود رضى الله عنه « أصْل كُلَّ داء البَرَدَة » هِي التَّخَمة وثيقل الطعام على المَيدة ، سميت بذلك لأنها تُبرد المعدة فلا تَستمري الطعام .
- (ه) وفى الحديث « إنّى لا أُخِيسُ بالعَهد ولا أُخبِسُ البُرُد » أى لا أُحبِس الرسُل الواردين على ". قال الزنخشرى: البُرُد يعنى ساكنا جمع بريد وهو الرسُول ، نُحَفَّف من بُرُد ، كُرُسُل محفف من رُسُل ، و إنما خفقه هاهنا ليُزاوج العَهد . والبريد كلة فارسية يُرادُ بها فى الأصل البَعْلُ ، وأصلها بريده دم ، أى محذوف الذَّنب ، لأن بغال البَريد كانت محذوفة الأذناب كالعكرمة لها ، فأعْرِبت

وخُفَفَت . ثم سمى الرسول الذى يركبه بريدا ، والمسافةُ التى بَيْن السَّكَّةَين بريداً ، والسكةُ موضع كان يَسْكنهُ الفيوج المرتَّبُون من بيت أو قبَّة أوْ رِباط ، وكان يُرتَّب فى كل سكة بِغال . وبُمْد ما بين السكتين فرسخان وقيل أربعة .

- (س) ومنه الحديث « لا تُقْصَر الصلاة في أَقَلَّ من أربعة بُرُد » وهي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع.
  - (ع) ومنه الحديث « إذا أَبْرَدْتُمُ إلى بريدا » أَى أَنفَذْتُمُ رسولاً .
- (ه) وفيه ذكر «البُرَّد والبُرَّدة» في غير موضع من الحديث، فالبُرد نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد و بُرُود، والبُرَّدة الشَّمْلَةُ المخطَّطة. وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صِغر تَلْبسه الأعراب، وجمع ابُرَدُّ.
  - \* وفيه « أنه أمر أن يؤخذ البُرُ دى في الصدقة » هو بالضم نوع من جَيَّد النمر .
- ﴿ بِرَرْ﴾ ﴿ ﴿ بِرَرْ ﴾ ﴿ فِي أَسْمَاءَ اللهُ تَعَالَى «البَرِّ ﴾ هو العَطوف على عباده ببِرَّه ولطفه . والبَرُّ والبارّ بمدنى ، وإنما جاء في أسماء الله تعالى البَرُّ دُون البارّ . والبرُّ بالكسر : الإحسان .
- الأهل ضد الحديث في « بر الوالدين » ، وهو في حقهما وحق الأفر بين من الأهل ضد المُقُوق ، وهو الإساءة إليهم والتَّضْييع لحقهم . يقال بَرَ يَبَرُ فهو بارْ ، وجمعه بَرَرَة ، وجمع البَرَ أبرار ، وهو كثيرا ما يُخَص بالأولياء والزهاد والعباد .
- الله ومنه الحديث « تمسَّحوا بالأرض فإنها بكم بَرَّة » أى مُشْفقة عليكم كالوالدة البَرَّة بأولادها ، يعنى أن منها خَلْقـكم ، وفيها مَعاشـكم ، وإليها بَعْد الموت كِفَاتـكم .
- الأنمة الحديث « الأنمة من قريش ، أبر ارُها أمَواء أبر ارِها ، وفُجَّارُها أَمَواء فُجَّارِها » ، هذا على جهة الإخبار عنهم لا عَلى طريق الحكم فيهم ، أى إذا صَلَح النياس و بَرُّوا وَليَهُمُ الأُخيار ، وهو كحديثه الآخر « كما تـكونون يُولَى عليكم » .
- الله الناس والتقرّب إلى الله تعالى .
  - \* وفي حديث الاعتكاف « البرَّ يُردْنَ » أي الطاعةَ والعبادة .

- ☼ ومنه الحديث « ليس من البر الصيام عن السفر » .
- الغَدْر والنكث . وَفَ كَتَابَ قَرِيشَ وَالْأَنْصَارِ ﴿ وَأَنَ البِرَّ دُونَ الْإِنْمَ ﴾ أَى أَنَ الوقاء بما جمل على نفسه دون
  - \* وفيه « الماهر بالفرآن مع السَّفَرة الكرام البَرَرة » أي مع الملائكة.
- ( ه س ) وفيه « الحج المُبرور ليس له ثواب إلا الجنة » هو الذي لا يخالطه شيء من المــَامِم . وقيــل هو المقبول المقابَلُ باابرِ وهو الثواب . يقــال بَرَ حَجُّه ، وبُرَ حَجُّه و بَرَ الله حجَّه ، وأبرَ حَجُّه م وأبرَ مَحَبُّه و بَرَ الله حجَّه ، وأبرَّه برًّا بالــكسر و إبر اراً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « بَرَّ الله قَسَمَه وأُ برَّه » أَى صدَّقه .
  - (س) ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « لم يخرج من إلّ ولا برّ ي أى صِدْق.
    - ◄ ومنه الحديث « أمِرْ نا بسبع منها إبْرَارُ الْمُقْسِم » .
- (س) وفيه « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليــه وسلم فقال : إنّ ناضِحَ آلِ فلان قد أبَرَّ علىهم » أى اسْتَصعَب وَعَلَبهم ، من قولهم أبرَّ فلان على أصحابه أى عَلاهُم .
  - وفى حديث زمزم « أثاه آت ٍ فقال اخْفِر بَرَّة » سماها بَرَّة لـكثرة منافعها وسَعَة مائها .
- الله عَيْر الله عَيْر الله عَيْر الله عَيْر الله عَيْر الله عَالَم المهأة كانت تُسَمَّى بَرَّة فساها زينب » وقال : تُزكّى نفسَها . كأنه كره لها ذلك .
- (س) وفى حديث سلمان « من أصلح جَوَّانيَّة أصلح الله بَرَّانيَّة » أراد بالبرَّانى العَلانيَة ، والألف والنون من زيادات النَّسَب كما قالوا فى صَنْعاء صَنْعاني . وأصله من قولهم خرج فلان برَّا أى خرج إلى البَرَّ والصَّحراء . وايس من قديم الـكلام وفَصيحه .
- لأ كل . والبَرير ثمر الأراك إذا أسود البَرير » أى تَجْنيه للأ كل . والبَرير ثمر الأراك إذا أسود ربلغ . وقيل هو اسم له فى كل حال .
  - (س) ومنه الحديث الآخو « مالنا طِعام إلا البَرِير » .
- ﴿ بِرَزَ ﴾ (هـ) في حديث أمّ معبد « وكانت بَرْزَةً تَحْتَـبِي بِفناء القُبَّة » يقال امرأة بَرْزَة إذا كانت كَهْلة لا تَحْتَجب احْتِجاَب الشَّواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تَجُلس للناس وتُحُدَّ شهم ، من البرُوز وهو الظُّهور والنُطروج .

- (س) ومنه الحديث «كان إذا أراد البراز أبعد » البراز بالفتح اسم للفضاء الواسع ، فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء ، لأنهم كانوا يتبرّزُون في الأمكنة الخالية من الناس . قال الحطّابيّ : المحدّثون يروُونه بالكسر وهو خطأ ، لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب . وقال الجوهري بخلافه ، وهذا لفظه : البرازُ المبارزة في الحرب ، والبراز أيضا كناية عن ثفل الغذاء وهو الغائط ، ثم قال : والبراز بالفتح الفضاء الواسع ، وتبرّز الرجُل أي خرج إلى البراز للحاجة . وقد تكرر المكسور في الحديث .
- ه ومن المفتوح حديث يعلى « أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبَراز » يُريد الموضع المنكشِف بغير سُترة .
- ﴿ برزخ ﴾ ﴿ فِي حديث المبعث عن أبي سعيد ﴿ فِي بَرْزَخِ مابين الدنيا والآخرة ﴾ البرزخ : مابين كل شيئين من حاجز .
- (ه) ومنه حديث على «أنه صلى بقوم فأسْوَى بَرْزَخا »أى أَسْقَط فى قراءته من ذلك الموضع إلى الموضع الذي كان انتهى إليه من القرآن .
- اليَقِين والشك. والبَرازخ جَمْع بَرْزخ . وسُئل عن الرجل يجد الوسْوَسة فقال: تلك بَرازخ الإيمان » يُريد مابين أوّله وآخره . فأوّله الإيمان بالله ورسوله ، وأدناه إماطة الأذَى عن الطويق . وقيل أراد مابين اليَقِين والشك. والبَرازخ جَمْع بَرْزخ .
- ﴿ برزق ﴾ ﴿ (هـ) فيه « لا تقوم الساعة حتى يـكون الناس بَرازِيقَ » و يُروى بَرازِق ، أى جماعات ، واحده بِرْزاق و بَرْزق . وقيل أصل الـكلمة فارسية معرّبة .
- (ه) ومنه حديث زياد « ألم تكن منكم نُهاة كَمنع النــاس عن كذا وكذا وهذه البرازيق » .
- ﴿ برس ﴾ ﴿ فِي حديث الشُّعْبِيِّ ﴿ هُو أَحَلُّ مِن مَاءَ بُرْسَ ﴾ بُرُس : أَجَمَةَ مَعْرُوفَةَ بِالعراقَ ، وهي الآن قرية .
- ﴿ برش ﴾ (س) في حديث الطِّرِمّاح « رأيت جَذيمة الأبرش قصيرا أَ بَيْرِش » هو تصفير أَبْرُش ، هو تصفير أَبْرَش ، والبُرْشَة لَون مختلط مُحرة و بياضا ، أو غيرهما من الأثوان .

- ﴿ برشم ﴾ ﴿ فِي حديث حذيفة ﴿ كَانِ النَّاسِ يَسَأُلُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَنِ الخيرِ وَكَنْتَ أَسَأَلُهُ عَنِ النَّالِ . وَالْبَرْشَمَةُ إِدَامَةُ النَّظُر .
- ﴿ برض ﴾ (ه) فيه « ماء قليــل يَتَبَرَّضُه الناس تَبَرُّضًا » أى يأخذونه قليلا قليلا . والبَرْضُ الشيء القليل .
- (س) وفى حديث خزيمة وذكر السنة المُجْدِبة « أَيْبَسَتُ بَارِضَ الْوَدِيسِ » البارض : أوّل ما يَبْدُو من النبات قبل أن تعرَف أنواعه ، فهو ما دام صغيرا بَارِضُ ، فإذا طال تبيّنت أنواعه ، والوَدِيسُ : ما غَطَّى وجه الأرض من النبات .
- ﴿ بَرْطَش ﴾ (ه) فيه «كان عمر في الجاهلية مُبَرْطِشاً » وهو السَّاعي بين البائع والْمُشْترى ، شِبه الدَّلاَّل ، و يُروَى بالسين المهملة بمعناه .

#### ﴿ بَرْطُل ﴾ ﴿ فِي قصيد كعب بن زهير :

# \* مِن خَطْمِهِا ومن اللَّحْيَيْنِ بِرُطِيلُ \*

البِرْطِيل : حَجَر مُسْتَطِيل عظيم ، شبه به رأس الناقة .

- ﴿ برطم ﴾ (س) في حديث مجاهد « في قوله تعالى وأنتم سامِدون ، قال : هي البَرْطَمَة » وهو الانْتِفاخ من الغضب ، ورجل مُبَرْطِم مُتِكبِّر ، وقيل مُقطّب مُتَغَضِّب ، والسامد : الوافع رأسَه تكبُّرا .
- ﴿ برق ﴾ ( ه ) فيه « أُبْرِقُوا فإنَّ دم عَفْراء أَز كَى عند الله من دَم سَوْدَاوَ بْن » أَى ضَحُّوا بالبَرْقاء ، وهي الشاة التي في خِلال صُوفها الأَبيض طاقات سُود ، وقيل معناه اطلبوا الدَّسم والسِّمنَ ، من برَّقْتُ له إذا دَسَّمتَ طعامه بالسَّمْن .
- \* وفي حديث الدجال « إن صاحب رايته في عَجْب ذَ نَبه مثلُ أَلْية البَرَق ، وفيه هُلْبات كهلْبات كهلْبات الفَرس » البَرق بفتح الباء والراء : الحَمَل ، وهو تعريب برّه بالفارسية .
- (س) ومنه حديث قتادة « تَسُوقهم النار سَوْق البَرَق الـكَسِير » أَى المكسور القوائم . يمنى تسُوقهم النار سَوْقا رَفيقاً كما يُساق الحَمَلُ الظَّالع .

- ( ه ) وفى حديث عمرو « أنه كتب إلى عُمر : إن البحر خلق عظيم يركبه خَلق ضَعيف ، دُود ٌ عَلَى عُود ، بين غَرَق و بَرَق » البَرق بالتحريك : الحيْرة والدَّهَش .
  - [ ه ] ومنه حديث ابن عباس « لكل داخل بَرَ ْقَةُ ْ » أي دهْشَة .
- الله ومنه حديث الدعاء « إذا بَرِقَت الأبصار » يجوز كسر الراء وفتحها ، فالكسر بمعنى الحيرة ، والفتح من البَرِيق : اللَّمُوع .
- الله فيه «كنى بِبَارَقَة الشَّيُوف على رأسه فتنةً » أى لمعانَهُ ... يقال : برَ ق بسيفه وأَبْرُقَ إِلَى الْمُسَعِ به .
  - ( ه ) ومنه حديث عمار « الجنة تحت البَّارِقة » أَى تحت السيوف .
- وفى حديث أبى إدريس « دخلت مسجد د مشق فإذا فتى بَرّاق الثّنايا » وصَف ثناياه بالحسن والصفاء ، وأنها تَلْمع إذا تبسّم كالبرق ، وأراد صِفة وجْهه بالبشر والطّلاقة .
- الله الحديث « تَبْرُ ق أسارير وَجْهه » أَى تَلْدَ ع وتستنير كَالبَرْق . وقد تـكررت في الحديث .
- (س) وفى حديث للعراج ذكر « البُراق » وهى الدَّابة التى ركبها صلى الله عليه وسلم ليــلة الإسراء. سُمِّى بذلك لِنُصُوع آوْنه وشِدِّة بَرِيقه. وقيل لسُرعة حركته شَبَّهَهُ فيهما بالبَرق.
- وفی حدیث وحْشِی « فاحْتَمله حتی إذا بَرِقَت قدَماه رمی به » أی ضُعُفتا ، وهو من تولهم بر ق بَصرُه أی ضَعُف .
- الله صلى الله عليه وسلم منها .
- ﴿ برك ﴾ ﴿ رس ﴾ في حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وباركُ على محمد وعلى آل محمد » أى أثْدِت له وأدم ما أعطَيْته من التشريف والـكرامة ، وهو من بَرَك البعيرُ إذا ناخ في موضع فَلزِمَه . وتُطلق البَرَكة أيضا على الزيادة . والأصلُ الأوّلُ .
  - ف حديث أمّ سُليم « فحنّ كه وبَوْلُكُ عليه » أى دَعا لَهُ بالبَرَكة .

- \* وفي حديث علقمــة « لا تَقَرَّبُهُم فإن على أبوابهم فِتِنَا كَمَارِكُ الإبل » هو الموضع الذي تَبرُكُ فيـــه ، أراد أنها تُعـُـدي ، كما أن الإبــل الصحاح إذا أنيخت في مبــارك الجر بَن جَرِبَتْ .
- وق حدیث الهجرة « لو أمر تَنا أن نَبْلُغ معك بها بَر ْك الغِماد » تُفتح الباء وتُكُسر ، وتُضَمّ الغَين وتُكُسر، وهو اسم موضع بالبين . وقيل هو موضع ؤراء مكة نِخَمْس ليال .
  - (س) وفي حديث الحسين بن على (١) « ابتُرَك الناس في عَبَان » أي شَتَمُوه وتَنَقَّصُوه .
- ﴿ برم ﴾ ( ه ) فيه « من اسْتَمع إلى حديث قوم وهُم له كارهون صُبَّ في أَذُنَيه البَرَمُ » هو السَكُخُل المذاب. ويروى البَيْرَم ، وهُو هُو ، بزيادة الياء ، وقيل البَيْرِم عَتَلَة النجَّار .
- (س) وفى حديث وفد مَذْحِج « كِرَامْ غيرُ أَبْرَام » الأَبْرَام اللئام ، واحدهم بَرَم بفتح الراء ، وهو فى الأصل الذى لا يَدْخل مع القوم فى المُيْسر ،ولا يُخْرِج فيه معهم شيئا .
- (س) ومنه حديث عمرو بن معدى كرب « قال لِمُمَرَ : أأَبْرَامُ ' بَنُو الْمَغِيرة ؟ قال : ولم ؟ قال : نزلْتُ فيهم فما قَرَوْنى غيرَ قَوْس وتَوْر وكعب ، فقال عمر : إن فى ذلك لشِبَماً » القَوْس ما يَبْقى فى الْجُلّة من التّمْر ، والثّورُ : قطعة عظيمة من الاَّقِط ، والكعب : قطعة من السَّمْن .
- (ه) وَفَى حديث خزيمة السلمى « أَيْنَعَت العَنَمَة وسقطت البرَمَة » هي زَهْر الطَّلْح ، وجعمها بَرَم ، يعني أنها سقَطَت من أغصانها للجَدْب .
- السكسر أيرُمُ » وفى حديث الدعاء « السلام عليك غير مُودَّع بَرَماً » هو مصدر بَرِم به \_ بالسكسر أيبُرَم برَماً بالتحريك إذا سَنْمَه ومله .
- المُتُخَذَة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ، وقد تكررت في الحديث .

<sup>(</sup>١) ق 1 ، واللسان : وفي حديث على بن الحسين .

﴿ بِرَنِس ﴾ (س) في حديث عمر « سقط البُرنُس عن رأسى » هو كل ثوب رأسه منه مُلْمَرَق به ، من دُرّاعـة أو جُبّة أو مِمْطَرٍ أو غـيره . وقال الجوهرى : هو قَلَنْسُوءَ طويلة كان النَّسَاكُ يلبَسُومَا في صدر الإسلام ، وهو من البير س \_ بكسر الباء \_ القُطْن ، والنون زائدة . وقيـل إنه غير عربى .

﴿ برهوت ﴾ (س) في حديث على « شَرُّ بنر في الأرض بَرَ هُوت الله و يقتح الباء والراء : بنر عيقة بحضرموت لا يُسْتطاع المزول إلى قمرها . ويقال بُر هُوت بضم الباء وسكون الراء ، فتكون تاؤها كلى الأول زائدة ، وعلى الثاني أصلية ، أخرجه الهروى عن على ، وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ برهن ﴾ ﴿ فيه ﴿ الصَّدَقة برُهان ﴾ البُرهان : الحجة والدليل ، أَى أنها حجة لطالب الأجر من أَجْل أنها فَرْض يجازى الله به وعليه ، وقيل هي دليل على صحة إيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها ، وذلك لِعَلاَقَة ما بين النفس والمال .

﴿ بره ﴾ (س) فى حديث ابن عباس «أهْدَى النبي صلى الله عليه وسلم جملاكان لأبى جهل فى أنفه بُرَةٌ من فِضَة يَغيظ بذلك المشركين » الْبُرَة : حَلْقَة تُجُعْل فى عُلَم الأنف ، ورُبماكانت من شَعَر . وليس هذا موضعها ، و إنما ذكر ناها على ظاهر لفظها ؛ لأن أصلها بَرْوَة ، مثل فَرْوة ، وتُجُمّع على بُرًى ، وبُرَات ، وبُرِينَ بضم الباء .

(س) و منه حديث سلمة بن سُكَتِم « إنَّ صاحباً لنا ركب ناقة ليست بِمُبرَاة فسقط ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غَرَّر بنَفْسه » أى ليس في أُنفُها بُرَة . يقال أَبْرَيْتُ الناقة فهي مُثرَاة .

﴿ بَرَهْرَهَ ﴾ ﴿ فَى حديث المبعث ﴿ فَأَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاء ، ثُمُ أَدْخُلُ فَيْهُ البَرَ هُرَهَةً » قيل هى سِكِّينة بَيْضاء جديدة صافية ، من قولهم امرأة بَرَهْرَهَة كأنها تَرْعُد رُطُوبة . و يُرْوَى رَهْرَهَة ، أى رحرحة واسِعة . قال الخطابي : قد أكثرت السؤال عنها فلم أُجِدْ فيها قولا يُقطع بصحّته ، ثم اختار أنها السّبكين .

﴿ برا ﴾ (س) فيه « قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ياخير البَرِيَّة » البرية :

اَخَلْقَ ، وقد تَكرر ذكرها في الحديث . تقول : بَرَاه الله يَبرُ وه بَرُ وا ، أي خلقه ، و يُجمع على البرايا والبَرِيَّات ، من البَرَى التَّر اب ، هذا إذا لم يُهمز ، ومَن ذهب إلى أن أصله الهمز أخذه من برأ الله الخلق يَبْرَؤُهم ، أي خَلقهم ، ثم تُرك فيها الهمز تخفيفا ولم تُسْتعمل مَهْمُوزة .

﴿ (هـ) وفى حديث على بن الحسين « اللهم صل على محمد عدد الثَّرى والبَرَى والْوُرَى » البَّرى التُّراب .

(س) وفى حديث حليمة السمدية « أنها خرَجَت فى سنة حَمراء قَدْ بَرَت المال » أى هَزَلَت الإبل وأخذَت من لحمها ، من البَرْى : القطع . والمال فى كلامهم أكثر ما يُطْلقونه على الإبل.

ف حدیث أبی جعیفة « أبْرِی النّبل وأر یشها » ، أی أنحتُها وأصلحها وأعمل لها ریشاً لتَصِیر سِهاماً یُرْمی بها .

(س) وفيه « نَهَى عن طعام الْمُتبَارِيَيْن أَنْ يُؤكل » ها الْمُتعَارِضَان بِفِمْلهِما ليُمْجِز أحدهما الآخر بصَنيِمه . و إنما كر هه لمــا فيه من المباهاة والرّباء .

#### اله ومنه شعر حسان:

يُبَارِينَ الأُعِنَّـة مُصْعِدَاتٍ على أَكْتَافها الأَسَلُ الظِّمَاء الْمُوتِينَ الْمُعَنَّمة مُصْعِدَاتٍ على أَكْتَافها الأَسَلُ الظِّمَاء المُعَادِينَ الْمُباراة : الحجارات والمُسابَقَة ، أَى يُعارِضُها في الجذب لقُوت نفُوسها ، أو قُوت رؤومها وعَلْكِ حدائدِها . ويَجُوز أَن يريد مشابَهتها لها في اللَّين وسرعة الانْقِياد .

# ﴿ باب الباء مع الزاي ﴾

﴿ بَرْخِ ﴾ (س) فى حديث عمر « أنه دَعا بفَرَسَين هَجِين وعَرَبِيّ إلى الشرب ، فتطاول المعتيق فشرب بطُول عُنقه ، وتَبَازَخ الهَجِين » التَّبازُخ : أن يَثْنِي حافره إلى باطنه لقِصَر عُنقه . وتَبَازَخ فلان عن الأمر أى تقاعس .

له وفيه ذكر وفد « 'بزاخة » هي بضم الباء وتخفيف الزاى : موضع كانت به وقعة للمسلمين
 في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه .

﴿ بَرْرَ ﴾ (س) في حديث على يوم الجمل « ما شبّهت وقع السيوف على الْهام إلا بِوَقـع البيازرعلى المواجن » البيازر : العصى واحدتها بَيْزَرَة ، وبكيزارة . يقال : بزَرَه بالعصا إذا ضربه بها . والموّاجن : جمع مِيجنَة وهي الخشبة التي يدُّق بها القَصَّار الثوب .

(س) وفي حديث أبي هريرة « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما يَنْتَعِلون الشَّعَر وَهُم البَازِر » قيل بَازر ناحية قريبة من كِرْمان بها جبال ، وفي بعض الروايات: هم الأكراد ، فإن كان من هذا فكا أنه أراد أهل البازر ، و يكون سُمُّوا باسم بلادهم . هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاى من كتابه وشرحه . والذي روّيناه في كتاب البخارى عن أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بين يدَى الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشَّعَر وهو هذا البارز » وقال سفيان مرَّة: وهم أهل البارز ، و يعنى بأهل البارز أهل فارس كذا هو بِلُغَتهم . وهكذا جاء في لفظ الحديث كأنه أبدل السين زايا فيسكون من باب الباء والراء لامن باب الباء والزاى . والله أعلم . وقد اختُلف في فتح الراء وكسرها . وكذلك اختُلف مع تقديم الزَّاى .

﴿ بَرْزَ ﴾ (ه) في حديث أبي عبيدة « إنه ستكون نُبُوّة ورحمة ،ثم كذا وكذا ،ثم تكون برّ برّ ي وأخذ أموال بغير حق » البرّ يزّى \_ بكسر الباء وتشديد الزاى الأولى والقصر \_ : السّلب والتعلّب . من برّ ه ثيابه وابْتَزّه إذا سَلَبه إيّاها (١) . ورواه بعضهم بَرْ بَزِيّا ، قال الهروى : عرضته على الأزهرى فقال هذا لا شيء . وقال الخطابي : إن كان محفوظا فهو من البَرْ بَرْة : الإسراع في السّبر ، يريد به عَسْف الُولاة و إسْراعهم إلى الظّم .

(س) فمن الأوّل الحديث « فيَنْبَرُّ ثيابي ومَتاعي» أي يُجَرّ دني منها و يغلِّبني عليها .

ومن الثانى الحديث الآخر « من أخرج صدقته (٢) فلم يَجد إلّا بَزْ بَزِيًّا فيردُّها » هكذا جاء فى مسند أحمد بن حنبل .

ع وفي حــديث عمر « لمَّا دَنا من الشَّام ولقيه الناس قال لأسْلم : إنهم لم يَرَوْا على صاحبك بِزَّةَ

<sup>(</sup>١) ومنه المثل : « من عز" بز" » أى من غلب سلب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل واللسان : ضيفه . والمثبت من ا .

قوم غَضب الله عليهم » البيزَّة: الهُيْئة، كأنه أرادَ هيئة المَجم، وقد تكرر في الحديث.

﴿ بزع ﴾ (ه) فيه « مررت بقصر مشيد بَزَيع ، فقلت لمن هـذا القصْر ؟ فقيل لعمر بن الخطاب » البَزيع ُ: الظريف من الناس ، شُبّه القصر ُ به كُلسْنه وجماله ، وقد تبَزَّع الغلام أى ظَرُف . وتَدَبَزَّع الشَّر أَى تَفَاقَمَ .

﴿ بَرْغ ﴾ ﴿ فَي \* حَيْنَ بَزَغَتَ الشَّمَسِ ﴾ البُزُوغِ الطَّلُوعِ . يقال : بزغت الشَّمَس و بَزَغَ القمر وغيرهما إذا طَلَمَت.

(س) وفيه « إن كان فى شىء شِفاء فنى بَزْغة الحجّام » البَزْغ والتَّبْزِينغ: الشَّرْط بالمـِبْزَغ وهو المِشرط. و بَزَغَ دَمه: أساله.

﴿ بِرَق ﴾ (ه) في حديث أنَسِ « أَتْيِنا أَهل خيبر حينَ بِزَقتِ الشمس » هكذا الرواية بالقاف ، وهي بمعنى بزغت ، أي طَلمت ، والغين والقاف من مخرج واحد .

﴿ بِزِلَ ﴾ في حديث الديات « أربع وثلاثون تَنِيَّة إلى بَازِل عَامِمًا كُلَّمًا خَلِفَات » .

(a) ومنه حديث على بن أبي طالب:

# \* بَازِل عامَيْن حَدِيثٌ سِنِّي \*

البازل من الإبل الذى تُمَّ ثمانِيَ سنين ودخل فى التاسعة ، وحيننذ يطلعُ نابُه وتـكمل قوّته ، ثم يقال له بعــد ذلك بازلُ عام و بازِلُ عامَين . يقول أنا مستجمع الشباب مُسْتَـكُمْل القُوّة .

العباس « قال يوم الفتح لأهل مكة: أسْلموا تَسْلَمُوا، فقد اسْنَتْبِطِنْتُم بأشْهَابَ بَازِل »
 أي رُمِيتُم بأمرٍ صَمْب شديدٍ ، ضَرَبَه مثلا لشدّة الأمر الذي نزل بهم .

( ه ) وفى حديث زيد بن ثابت « قضى فى البازِلَة بثلاثة أَبْدِرَة » البـــازِلة من الشِّجَاج التى تَــُبْزُل اللحم أَى تَشُقُّه ، وهى الْمَتَلَاحِمَة .

﴿ بِزَا ﴾ [ ه ] في قصيدة أبي طالب يُعاتب قريشاً في أمر النبي صلى الله عليه وسلم : كذَبْتُمُ وَ بَيْتِ الله كَيْزَى مُحَمَّدٌ وَامَّــا نُطَاعِنْ دُونَهَ ونُنَاضِلُ

رُيْرَى، أَى رُيقُهر و يُغْلَب ، أرادَ لا رُيْزَى، فَحَذَف لا مِنَ جواب القَسم، وهي مُرادة، أَى لا يُقْهَر ولم نقاتل عنه ونُدافع.

(س) وفي حديث عبــد الرحمن بن جبير « لَا تُبَازِ كَتَبَازِي الرأة » التَّبازِي أن تُحرُّك

العَجُزَ فَى المَشَى ، وهو من البَزَاء : خُروج ِ الصَّـدر ودُخول الظهر . وأَبْزَى الرجُل إذا رفع عَجُزَه . ومعنى الحديث فيا قيل : لا تَنْحَن ِ لـكل أحد .

### ﴿ باب الباء مع السين ﴾

- ﴿ بِسَأَ ﴾ ﴿ فِيهِ ﴿ أَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال بَمَـد وقَمَة بدُرٍ : لوكان أبو طالب حيًا لرأى سيوفنا وقد بَسِئَتُ بالمَيائِلِ ﴾ بَسَأَت بفتح السين وكسرها : أَى اعْتَادَتُ واسْتَأْنَسَت ، وللّيائِل : الأمائل ، هكذا فُسر ، وكأنه من المقاوب .
- ﴿ بسبس ﴾ في حديث قُس « فبَيننا أنا أُجُول بَسْبَسَها » البَسْبَسُ: البَرّ المُقْفِر الواسع ، و يُر وَى سَبْسَبَها وهو بمعناه .
- ﴿ بسر ﴾ (ه) في حديث الأُشَجِّ العَبْدى « لا تَثْجُروا ولا تَدْسُروا » البَسْر بفتح الباء خَلْط البُسْر باليَّمر وانْتباذُها معاً .
- (س) ومنه الحمديث في شَرْط مُشْتَرَى النَّخل على البائع «ليس له مِبْسَار» وهو الذي لا يَرْطُب بُسْره.
- ( ه ) وفيه « أنه كان إذا نَهض في سَفَرَه قال اللهم بك ابْتَسَرْت » أي ابتـدأت بِسَفَرى . وكل شيء أخَذْته غَضًا فقد بَسَرْته وابْتَسَرْتَه ، هكذا رواه الأزهرى ، والححد ثون يَروُونه بالنون والشين المعجمة أي تحركت وسِرْت .
- [ ه ] ﴿ وَفَ حَدَيْثُ سَعَدَ ﴿ قَالَ: لَمَا أَسْلَمَتُ رَاغَمَتْنِي أُمِّي فَكَانَتَ تَلْقَانِيمُوَ ۚ بَالْهِشْرِ وَمُوَّةُ بالبَسْرِ ﴾ البشر بالمعجمة : الطَّلَاقة ، و بالمهملة : القُطوب . بَسَر وجهه يَبْسُره .
- ( ه ) وفى حديث الحسن « قال للوليد التيَّاس : لا تَدْسُر » البَسْر : صَرْب الفَحل الناقة قبل أن نَطْلُب الفحل .
- المَن المعروف .
   المَن المعروف .
   المَن المعروف .
- ﴿ بسس ﴾ (ه) فيه « يخرج قوم من المدينة إلى المراق والشام يَبِينُتُون والمدينة خــير ملم

لوكانوا يعلمون » يقال بَسَسْت النَّاقة وأَبْسَسْتها إذا سُقْتَهَا وزَجَرْتَهَا وقلت لهــا بِسْ بِسْ بكسر الباء وفقحها.

- (س) وفى حديث الْمُتْمَة « ومعى بُرْدَة قد بُسَّ منها » أَى نِيلَ منها و بَليِتَ .
- [ ه ] وفي حديث مجاهِد « من أسماء مكة الباَسَّة » سُمّيت بها لأنها تَحْطِم من أَخْطأ فيهـا . والبَسُّ : الحُطْم ، ويُروَى بالنون من النَّسَ : الطَّرْدِ .
- (س) وفى حديث المغيرة ﴿ أَشَامَ مِن البَسُوس ﴾ هى ناقة رماها كُلَيب بن وائل فقبَلها ، وبسمَبها كانت الحرب المشهورة بين بكر وتَغْلب ، وصارت مثلا فى الشَّوْم . والبَسُوس فى الأصل: الناقة التي لا تَدُرُّ حتى يقال لها بُس بس بالضم والتشديد ، وهو صُو يَت للراعى يُسَكِن به الناقة عند الحلب. وقد يقال ذلك لغير الإبل .

\* وفى حديث الحجاج « قال النُّعان بن زُرْعَة : أمن أهْل الرَّس والبَس أنْت » البَس الدَّس . يقال بَس فلان لفلان مَن يُتَخَبَّر لَه خَبَرَه و يأتيه به ، أى دَسَّه إليه . والبَسْبَسَة : السّماية بين الناس .

- ﴿ بِسِطَ ﴾ ﴿ فِي أَسماء الله تعالى ﴿ الباسط ﴾ ﴿ و الذي يَبْسُط الرزق لعباده ويُوسَّعه عليهم بجُوده ورحمته ، و يَبْسُط الأرواح في الأجساد عند الحياة .
- (ه) وفيه «أنه كتب لوفْد كَلْب كتابا فيه: في الهَمُولة الرَّاعيَـة البساط الظُّوَّار » البِساط يُروَى بالفتح والكسر والثَّم ، قال الأزهرى: هو بالكسر جمع بِسْط وهي الناقة التي تُركَتْ وولدَها لا يُمنع منها ولا تُعْطف على غيره . و بِسْط بمعنى مَبْسوطة ، كالطَّحْن والقِطْف: أي بُسِطَتْ على أولادها. وقال الْقُتَدْبي : هو بالضم جمع بِسْط أيضا كَظِئْر وظُوَّار ، وكذلك قال الجوهرى ، فأمّا بالفتح فهو الأرض الواسعة ، فإن صحَّت الرواية به ، فيكون المهنى : في الهَمُولة التي تَرعى الأرض الواسعة ، وحينئذ تحرن الطاء منصو بة على المفعول . والنَّلُوَّار جَمْعُ ظئر وهي التي تُرْضِع .
- ( ه ) وفيه في وصْف الغَيْث « فوقع بَسِيطاً مُتَدَارِكا » أي انْدَسَط في الأرض واتَّسَع . والْمَتَدارك: المُيَتابع .
- (ه) وفيه « يَدُ الله تعالى بُسُطانُ » أى مَبْسُوطة . قال : الأَشْبه أَن تـكون البـاء مفتوحة حَمْــلا على باقى الصفات كالرحمر والغَضْبان ، فأمَّا بالضم فني المصادر كالغُفران والرّضوان . وقال

الزمخشرى: يَدَا الله بُسُطَانَ، تَدْنية بُسُط، مثل رَوْضة أَنُف، ثم تُخَفّف فيقال بُسُطكَأْذُن وَأَذْن ، وَقَ قراءة عبد الله « بل يَدَاه بِسُطانَ » جمل بَسْط اليَد كناية عن الجود وتمثيلا ، وَلَا يَدَ ثُمَّ وَلا بَسْط، تمالى الله عن ذلك . وقال الجوهرى : و يَدُ بِسْط أيضا ، يعنى بالكسر ، أى مُطْلَقَة ، ثم قال : وفي قراءة عبد الله « بل يَدَاه بُسْطان » .

(س) ومنه حديث عُروة « لِيَـكُن وجْهُك بِسْطًا » أَى مُنْبَسِطًا منطلقا .

ومنه حديث فاطمة « يَبْسُطُنَى مَا يَبْسُطها » أَى يَــُرُّنَى مَا يَسَرِهَا . لأَن الإِنسَان إِذَا شُرَّ انبَسَط وجْهُه واستَبْشَر .

- (س) وفيه « لا تَبْسُط ذِراعَيْك انْبِسَاط الكلب » أى لاتَفْرِ شْهما على الأرض فى الصلاة. والانْبساط مصدر انْبسَط لَا بَسَط ، فحمَله عليه .
- ﴿ بسق ﴾ ( ه ) فى حديث قطْبة بن مالك « صلَّى بنارَسُول الله صلى الله عليــه وسلم حتى قَرَأُ والنَّخل باسِقات » الباَسِق : المُرْ تَفع فى عُلُوّه .
  - ( ه ) ومنه الحديث في صفة السَّحاب «كيف تَرَوْن بَو اسِقَهَا » أي مااستطال من فُر وعها .
    - ※ ومنه حديث قس « من بواسِق أَقْحُوان » .
    - ه وحدیث ابن الزبیر « وارجحن بعد تَبَشُّقِ » أى نَقُلَ ومال بعد ما ارتفع وطال .
- [ ه ] وفي حديث ابن الحنفية «كيف بَسَق أبو بكر أصحابَ رسول الله صلى الله عليه و سلم » أى كيف ارْتَفَع ذِكْره دُونَهم . والبُسُوق : عُلُوّ ذِكْر الرجُل في الفضل .
- إما الله عليه وسلم على جَبا الرَّكِيَّة فإمَّا دَعا وإما الله عليه وسلم على جَبا الرَّكِيَّة فإمَّا دَعا وإما بَسَق فيه » بسَق لغة في بَزَق و بَصَق.
- ﴿ بِسَلَ ﴾ ﴿ مِنَى الْحِلَالُ وَالْحَرَامُ . وَالْجَابُالُونُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- (س) وفى حديث عمر « مات أُسَيْد بن حُضَيْر وأُبْسِل مالُه » أى أُسْلِم بدَيْنه واستغرقه ، وكان نخلا ، فردّه عُمر و باع ثمره ثلاث سنين وقضَى دَيْنَهَ .

- (س) وفى حديث خيفان « قال لعثمان:أمَّا هذا الحيُّ من هَمْدَان فأَنْجادٌ بُسْل » أَى شُجْعان، وهو جَمْع باسِل ، كَباذِل و بُزْل ، سُمَّى به الشجاع لامتناعه مَنَّن يَقْصده .
- ﴿ بَسِن ﴾ (هـ) في حديث ابن عباس « نزل آدم عليه السلام من الجنة بِالبَاسِنة » قيل إنها آلات الصُّنّاع . وقيل هي سِكّة الحرث ، وليس بعربي تَخْض .

### ﴿ باب الباء مع الشين ﴾

- ﴿ بِشْرِ ﴾ (ه) فيه « مامن رجل له إبل وَ بَقَرَ لَا يُؤدَّى حقها إِلَّا بُطْح لها يوم القيامة بِهَا عَ قَرْ قَرَ كَا كُثْرِ ماكانت وأَبْشَرِه » أى أحْسَنه ، من البِشْر وهو طَلَاقة الوجه و بشاشَتُه . و يروى « وَآَشَره » من النشاط والبَطر ، وقد تقدم .
- وقى حديث تو بة كعب « فأعطيته ثو بى بُشارة » البُشارة بالضم : ما يُمطَى البشير ، كالقُمالة للمامل ، و بالكسر الاسم ، لأنها تُظْهر طلاقة الإنسان وفَرحَه .
- (ه) وفي حديث عبد الله « من أحب القرآن فَلْيَبْشَر » أى فليَفْرَح ولْيُسَر " ، أراد أن محبة القرآن دليل على محض الإيمان . مِن بَشَر يَبْشَر بالفتح ، ومن رواه بالضم فهو من بَشَرْت الأديم أبشُرُه إذا أخذت باطنه بالشَّفْرة ، فيكون معناه فليُضَمّر نفسه للقرآن ، فإن الاستكثار من الطعام يُنْسيه إياه .
- (ه) وفي حديث عبد الله بن عمرو « أُمرْ نا أَن تَنْشُر الشوارب بشراً » أَى نُحُفيها حتى تبين بشَرَ تُها، وهي ظاهر الجلد، و يجمع على أبشار .
  - \* ومنه الحديث « لم أَبْعَث نُمَّالَى لِيَضْرِ بُوا أَبْشَارَكُم » .
- الله ومنه الحديث « أنه كان يُقبِّل ويُباشر وهو صائم » أراد بالمُباشَرة الملامَسَة . وأصله من لَمْسِ بَشَرَةِ الرجُل بَشرةَ المرأة . وقد تـكرر ذكرها في الحديث . وقد تَوَدُ بَمعنى الوطء في الفَرْج وخارجا منه .
  - \* ومنه حديث نجية « ابْنَتُكَ المُؤدَمَةُ الْمُبْشَرة » يصِف حُسْن بَشرتِها وشدّتَها .

<sup>(</sup>١) في 1: نجبة ، بالباء الموحدة والتحريك .

- (س) وفى حديث الحجاج «كيفكان المطر وتبْشِيره » أى مَبْدَؤه وأوّله . ومنه : تباشير الصُّبح : أوائله .
- ﴿ بِشَشَ ﴾ (هـ) فيه « لا يُوَطِّن الرجـلُ المساجدَ للصلاة إلاَّ تَبَشَّبَسَ الله به كما يَتَبَشْبَسَ الله به كما يَتَبَشْبَسَ أهل البيت بغائبهم » البَشُّ : فرح الصَّديق بالصديق ، واللطفُ في المسألة والإقبال عليه ، وقد بَشِشْتُ به أَبَشُّ. وهذا مَثل ضربه ليتلَقِّيه إياه ببرّه وتقريبه و إكرامه .
  - ومنه حدیث علی « إذا اجتمع المسلمان فتذاكرا غفر الله لأبَشِّهما بصاحبه » .
- \* ومنه حديث قيصر « وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشةَ القلوب » بَشاشة اللقاء: الفَرَحُ بالمرء والأنس به .
- ﴿ بشع ﴾ ﴿ فيه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البَشِــع » أى الخَشِن الــكريه الطَّم ، يريد أنه لم يـكن يَذُمّ طعاما .
  - ه ومنه الحديث « فو ُضِعَت بين يدى القوم وهى بَشِعة فى الحلق » .
- ( بشق ) \* في حديث الاستسقاء « بَشَق المسافر و مُنِه الطريق ) قال البخارى ؛ أى انسد وقال ابن دريد : بشق : أسرع ، مثل بَشَك . وقيل معناه نأخر . وقيل حُبِس . وقيل ملَّ . وقيل ضعف . وقال الخطّاني : بَشَق ليس بشيء وإنما هو لَثِق من اللَّهُ : الوحل ، وحكذا هو في رواية عائشة ، قالت : فلما رأى لَثَق الثياب على الناس . وفي رواية أخرى لأنس أن رجلا قال لما كثر المطر : يارسول الله إنه لَثِق المال . قال و يحتمل أن يكون مَشَق ، أى صار مَزِلَة وزَلَقا ، والميم والباء يتقاربان . وقال غيره : إنما هو بالباء من بَشَقْتُ الثوب وبَشَكُنُه إذا قطمْتَه في خِفَّة ، أى قطيم بالمسافر . وجائز أن يكون بالنون ، من قولهم نَشِق الفَّني في الحِبالة إذا عَلِق فيها . ورجل بَشِق : إذا كان بمن يدخل في أمور لا يكاد يخلُص منها .
- ﴿ بِشُكَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ في حديث أبي هريرة ﴿ أن مروان كساه مِطْرِف خَزٍّ فَكَانَ يَثْنِيهِ عليه إِثْنَاء مِن سَعته ، فانْشَقَ ، فَبَشَكَه بَشْكًا ﴾ أي خاطه . البَشْك: الخياطة المستَمَّعِ لَهُ المتباعدة .
- ﴿ بِشَمَ ﴾ (س) في حديث مَمُرة بن جُندب ﴿ وَقِيـل له إِنَّ بُنَـكُ لَم يَمُ البَارِحــة

بَشَماً ، قال : لو مات ما صَلَّيْتُ عليه » البَشَم : التُّخَمة عن الدَّسَم . ورجل بَشِم م الكَسر . (س) ومنه حديث الحسن « وأنت تَتَجَشَّأ من الشَّبَع بَشَماً »

به وفى حديث عبادة « خير مال المسلم شايا تأكل من ورق القَتادِ والبَشَام » البَشَام: شجر طيب الرَّبِي يُستاك به ، واحدَثُها بَشَامة .

(س) ومنه حديث عمرو بن دينار « لا بأس بِـنَزْع السُّواك من البَشَامة » .

ه ومنه حديث عُتبة بن غَزْوان « ما لنا طعام ْ إِلاَّ وَرَق البَشَام »

### ﴿ باب الباء مع الصاد ﴾

( بصبص ) (س) في حديث دَانِيال عليه السلام « حيث أُ لقي في الجُبِّ وأَلْقِيَ عليه السلام السَّباع فَجَملن يَلْحَسنَهُ وَيُبَصْبِصْنَ إليه » يقال بَصْبَص السكابُ بِذَنَبه إذا حرَّكه ، وإنما يَفْعل ذلك من طَمع أو خَوف .

﴿ بَصَرَ ﴾ ﴿ فَي أَسِمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ البَصِيرِ ﴾ هو الذي يشاهد الأشياء كِليَّها ظاهرَ ها وخافيها بغير جارحة . والبصر في حَقّه عبارة عن الصِّفة التي ينكشف بها كال نُعوت المبْصَرَات .

[ ه ] وفيه « فأمر به فبُصِّر رأسه » أي قُطِع. يقال بَصَّرَه بِسَيفه إذا قطعه .

- (ه) وفي حديث أم معبد « فأرسلت ُ إليه شاة فرأى فيها بُصْرة من لبن » تُريد أثرا قليسلا يُبْصره الناظر إليه .
- [ه] ومنه الحديث «كان يصلى بنا صلاة البَصَر، حتى لو أن إنسانا رمى بِنَبُ لة أَبْصَرها » قيل هي صلاة المغرب، وقيل صلاة الفجر لأنهما يؤدَّيان وقد اختلط الظلام بالضياء. والبَصَر ها هنا عمني الإبصار، يقال بصُرَ به بَصَرا.
- ومنه الحديث « بصُر عيني وسمع أذُني » وقد تكرر هـذا اللفظ في الحديث ، واختُلفِ في ضبطه ، فرُوي بصُر وسَمِّع ، وبصَر وسَمَّع ، وبصَر وسَمَّع ، على أنهما اسمان .
- ه وفي حــديث الخوارج « وينظر في النَّصْل فلا يرى بصيرة » أي شيئاً من الدَّم ِيَسْتَكُرِلُ \* به على الرَّميَّة ويَسْتَبَينها به .

- \* وفي حديث عُمَان « ولتَخْتَلَفُنَّ على بَصِيرة » أي على معرفةٍ من أمركم ويقين .
- \* ومنه حديث أم سامــة « أليس الطريق يجمع التاجر وابنَ السبيل والمسْتَبْصِرَ والمجْبُور » أى المسْتِبِين للشيء ، يعنى أنهم كانوا على بَصِــيرة من ضلالتهم ، أرادت أن تلك الرُّفقة قد جمعت الأخيار والأشرار .
- (ه) وفى حديث ابن مسمود « 'بضر' كلّ سماء مَسيرة ' خسمائة عام ِ » أى سَمكما وغِلَظُها ، وهو بضم الباء .
  - ( ه ) ومنه الحديث « بُصْرُ جلد السكافر في النار أربعون ذراعا » .
- ﴿ بصص ﴾ ( ه ) في حديث كعب « تُمَسَكُ الناريوم القيامة حتى تَبَيِّصَ ۚ كَأَنَّهَا مَثْنَ إِهَالَةً » أَى تَبْرُقُ و يَتَبَلَأَلًا ضَوَوْها .

### ﴿ باب الباء مع الضاد ﴾

- ﴿ بضض ﴾ ( ه ) في حديث طهفة « ما تَبِضُّ بِبِلال » أي ما يَقُطُر منها لبن . يقال بَضَّ الماء إذا قطر وَسال .
  - ( ه ) ومنه حديث تبوك « والعين تَبَضُّ بشيء من ماء » .
  - ( ه ) ومنه حديث خزيمة « و بَضَّت الحَلَمَةُ » أي درّت حَلمة الضَّرع باللبن .
  - ومنه الحديث ﴿ أَنه سقط من الفرس فإذا هو جالس وعُرْض وجْهِه يَبِيضُ ماء أصفر » .
- (س) وحديث النخمى « الشيطان يجرى فى الإحليل وَيَبِصُ فى الدُّبُرُ » أَى يدِب فيــه فيخيَّل أَنه بلَلَ أُو ريح .
- وفي حديث على « هل يَنْتِظر أهل بَضَاضة الشباب إلا كذا » البَضَاضة : رقّة اللّون وصفاؤه الذي يؤثّر فيه أدنى شيء .
  - ( ه ) ومنه « قدم عمرو على معاوية وهو أبضُّ الناس » أَى أَرقَّهُم لُوناً وأَحْسَبُهُم بَشَرَةً .
    - ﴿ وَمنه حدیث رُقیقة ﴿ أَلَا فَانظروا فیكم رَجُلا أَبْیَضَ بَضًا ﴾ .
      - ( ه ) ومنه قول الحسن « تَلْقَى أَحَدَهُمْ أَبْيَضَ بِضًّا » .
- ﴿ بضع ﴾ [ ه ] فيه « تُسْتَأْمَرُ النساء في أَبْضَاعِهِنَّ» يقال أَبْضَعْتُ المرأة إِبْضَاعا إذا رَوَّجْتَها .

والاستيضاع: نوع من نكاح الجاهليّة ، وهو استفعال من البُضْع: الجماع . وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجُل لتنال منه الولد فقط . كان الرجل منهم يقول لأمته أواسمأته : أرْسِلي إلى فلان فاستَبْضِعي منه ، و يُعتَزِلُها فلا يَمسُّها حتى يَدَبَسَن حمانها من ذلك الرجُل . و إنما يُفْعل ذلك رغبة في نَجابة الوَلد .

- (ه) ومنه الحديث « أن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم مر المرأة فدَعَتْه إلى أن يَسْتَبْضِع منها » .
- [ ه ] ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها « وله حَصَّنی ربی من کل بُضْمَع » أی من کل نصَّع تعلی نکاج ، والهاء فی له للنبی صلی الله علیه وسلم ، وکان تزوّجها بکرا من بین نسانه ، والبُضْعُ يطْلُق علی عقد النكاح والجاع مَماً ، وعلی الفَرْج .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنه أمَر بِلاَلاً فقال : ألا مَن أصاب حُـ بُلَى فلا يَقْرَ بَنَّها فإن البُضْع يزيد في السَّمع والبَصر » أي الجماع .
  - ومنه الحديث « و بُضْفُهُ أهلَه صَدَفَة ^ أى أى مُباشَر تُه .
  - (س) ومنه حديث أبى ذر « وبَضيعَتُهُ أَهلَهَ صَدَقَةٌ ».
- ومنه الحديث « عَتَق بُضْمُك ِ فَاختارى » أى صار فَرْ جُك بالمِتْق حُراً فاختارى الثبات على زَوْجِك أو مُفارَقتَه .
- (ه) ومنه حديث خديجة « لمَّا تَزَوَّجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها عَمْرُو بن أسد، فلما رآه قال : هذا البُضْع الذي لا يُقُرَّع أَنفُه » يريد هذا الْكُف الذي لا يُرَدِّ نسكاحُه ، وأصله في الإبل أن الفحل البَجين إذا أراد أن يَضْرب كرائم الإبل قَرَعُوا أَنفَهَ بِعَصًا أو غبرها ليرْتَدَّ عنها ويَتْرُكها .
- وفى الحديث « فاطمة أبضّعة منى » البَضْعة بالفتح : القطعة من اللحم ، وقد تكسر ، أى أنها جزء منى ، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم .
- المعدد الحديث « صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الواحد بِبِضْع وعشرين درجة » البِضْع في العدد بالكسر، وقد رُيفتح، مابين الثلاث إلى النَّسْع. وقيل مابين الواحد إلى العشرة، لأنه قطعة من العَدد.

وقال الجوهرى: تقول بِصْع سِنين ، و بضْمَة عَشَرَ رجُلا ، فإذا جاوزْت لفظ العَشْر لا تقول بِضِع وعشرون . وهذا بخالف ماجاء في الحديث .

- وفى حديث الشِّجاج ذِكْر « الباضعة » وهى الَّتى تأخذ فى اللحم ، أى نَشْقُه وتَقْطعه .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « أنه ضرب رجُلا ثلاِثین سوطا کلّم ا تَبْضَع وَتَحْدِر » أى تشق الجلد وتَقْطَعه وَتُحْدِر » الدم .
- (س) وفيه « المدينة كالكرير تَنْنِي خَبَهُما وتُبْضِم طِيبَهَا » كذا ذكره الزمخشرى . وقال : هو من أَبْضَعتُه بضاعة إذا دفعْتَهَا إليه ، يعنى أن المدينة تُعطى طيبَهَا ساكنَهَا . والمشهور بالنون والصاد المهملة . وقد رُوى بالضاد والخاء المعجمتين ، و بالحاء المهملة من النضْح والنضخ ، وهو رَشُّ الماء .
- (س) وفيه «أنه سئل عن بثر بُضَاعة » هي بثر معروفة بالمدينة ، والححفوظ ضم الباء ، وأجاز بعضهم كشرها ، وحكي بعضهم بالصاد المهملة .
  - (س) وفيه ذكر « أَبْضَمَة » هو مَلِك من كُنْدة ، بوزن أَرْنبة ، وقيل هو بالصاد المهملة .

# ﴿ باب الباء مع الطاء ﴾

﴿ بِطاً ﴾ ﴿ فيه ﴿ مَن بَطَّا بِهِ عَلَهُ لَم يَنْفَعُهُ نَسَبُه ﴾ أى من أخَّره عمله السَّيِّيُّ وتفريطُه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شَرفُ النَّسَب. يقال بَطَّأ به وأَبْطَأ به بمعنًى .

﴿ بطح ﴾ ( ه ) فى حديث الزكاة « 'بطِح لهـا بِقَارِع قَرْقَرٍ » أَى أُلْقِي صاحبُهـا على وجهه لَبَطأه .

- ( ه ) وفي حديث ابن الزبير « وَ بَنِّي البيت فأهاَب بالناس إلى بطْحه » أي تسويته .
- (ه) وفى حديث عمر «أنه أوّل من بَطَح المسجد وقال: ابطَحوه ('' من الوادى المبارك » أى ألقى فيه البَطْحاء، وهو الحصَى الصغار. و بَطْحاء الْوَادى وأَبْطَحُه: حصاه اللَّيْن فى بطْن المَسيل.
- \* ومنه الحديث « أنه صلى بالأبطح» يعنى أبطح مكة ، وهو مَسِيل وَادِيها ، و يُجمع على البِطاَح ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : وقال أبطحه . والمثبت من ا واللسان والهروى .

- والأباطِح . ومنه قيـــل قريش البِطاح ، هم الذين ينزلون أباطِح مكة و بَطْحاءها ، وقد تكررت في الحديث .
- (ه) وفيه «كانت كِمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بُطْحاً » أى لازقة بالرأس غير ذاهبة فى الهواء . الكِمام جمع كُمَّة وهى القَلَنْسُوة .
- ( ه ) وفي حديث الصَّــداق « لوكنتم تَغْرِ فون من بَطْحانَ مازدْتم » بَطحان بفتح الباء اسم وادِي المدينة . والبَطْحانيُّون منْسُو بون إليه ، وأكثرهم يَضمون الباء ولعله الأصح .
- له وفيه ذكر « بُطَاح » هو بضم الباء وتخفيف الطاء : ماء في ديار أَسَدُرٍ ، و به كانت وقعة أهل الرّدّة .
- ﴿ بطر ﴾ ( ه ) فيه « لا يَنْظُر الله يوم القيامة إِلَى مَنْ جر ۗ إِزَارَه بَطَرَأَ» البَطر : الطُّفْيان عند النَّهْمة وطُول الْغِنَى .
- ( ه ) ومنه الحديث « الكِبْر بَطَر الحق » هو أن يجْعل ماجعله الله حقًا من تَوْحِيده وعبادته بإطلا. وقيل هو أن يتَحبَّر عن الحق فلا يقبلُه .
- ﴿ بطرق ﴾ ﴿ فِي حديث هرقل ﴿ ذَلَا خَلْنَا عَلَيْهِ وَعَنْدُهُ بَطَارِقَتَهُ مِنَ الرَّومِ ۗ هِي جَمْع بِطْرِيق ، وهو أُو مَنْصِب وتَقَلَّمُ عَنْدَهُم .
- ﴿ بِطَشَ ﴾ ( ه ) فيه « فإذا موسى باطشُ بجانب العَرَّشِ » أَى مُتَمَّلَق به بِقُوَّة . والبَطْش : الأَخْذُ القَوِى الشديد .
- ﴿ بِطَطَ ﴾ (س) فيه « أنه دخل على رجل به ورّم فما برِ حَ به حَتَى بُطَّ » البَطُّ : شَقُّ اللّهُمُّلُ وانْخُرَاجِ وَنَحُوْهَا .
- (س) وفي حديث عمر بن عبد العزيز «أنه أنَّى بَطَّة فيها زيْت فصَبَّه في السراج » البَطَّة . اللَّابَّةُ بِلُغة أهل مكة ، لأنها تُعْمل على شكل البَطَّة من الحيوان .
- ﴿ بَطَقَ ﴾ (ه) فيه « رُبُوتَى برجُل يوم القيامة وَتُخْرَج له بِطَاقَةٌ فيها شهادة أن لا إله إلا الله البيطاقة : رُقْمة صغيرة رُبِثبَت فيها مِقدار ما يُجُمْل فيه إن كان عَيْناً فَوزنُهُ أو عَددُهُ ، و إن كان مَتاعا فَنَمنُه . قيل سُمّيت بذلك لأنها تُشَدُّ بِطاقة من الثّوب ، فتسكون الباء حينتذ زائدة . وهي كلة كثيرة الاستعمال بمصر .

- ومنه حدیث ابن عباس « قال لامرآه سألتْه عن مسئلة : اکتُربیها فی بِطاَقة » أی رُقْمة صغیرة.
   و یروی بالنون وهو غریب .
- ﴿ بطل ﴾ [ هـ ] فيــه ۵ ولا تَسْتَطِيعُه البَطَلَةُ » قيــل هم السَّحَرة . يقــال أَبْطَلَ إذا جاء بالباطل .
- (س) وفى حديث الأسود بن سَرِيم « كنت أُنْشِدُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل عُمر قال : اسْكُت إِن عُمر لا يُحب الباَطِل » أراد بالباطل صناعة الشّعر واتخاذه كسْباً بالدْح والدَّمّ . فأمّا ما كان يُنشده النبيَّ صلى الله عليه وسلم فليس من ذلك ، ولـكنَّه خاف أن لا يَفْرِق الأسود بَيْنَه و بين سائره ، فأعْلمه ذلك .
  - \* وفيه:
     \* شاكى السلاح بَطَلُ مُعِرَّبُ \*
     البَطل: الشُّجاع. وقد بَطُل بالضم بَطالة و بُطُولة.
- ﴿ بِطِن ﴾ ﴿ فِي أَسِماءِ اللهِ تعالى ﴿ الباطن ﴾ هو المحتَجِب عن أبصار الخلائق وأو هامهم فلا يُدُركهُ بصر ولا يحيط به وَهُم م وقيل هو العالم بما بَطَن . يقال : بَطَنْتُ الأمر إذا عَرَفتَ باطنه .
- لا كانت له بطاَنَة من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطاَنَة ان » بطاَنَةُ الرجل: صاحب سر"ه ودَاخلةِ أمره الذي يُشاوره في أحواله .
- [ ه ] وفى حديث الاستسقاء « وجاء أهـــل البطانة يَضِجُون » البطانة : الخارج من المدينة .
- وفى صفة القرآن « لحلآية منها ظهر وبطن » أراد بالظهر ما ظهر بيانه ، وبالبطن ما احتيج
   إلى تفسيره .
  - وفيه « المبطون شهيد » أى الذى يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه .
- لله ومنه الحديث « أنّ امرأة ماتَتْ في بَطَن » وقيل أراد به ها هنا النَّفَاس وهو أظْهَرُ ، لأن البخارى تَرْجَم عليه : باب الصلاة على النُّفَسَاء .
  - الله وفيه « تَفَدُّو خِمَاصاً وتَرُوح بطاناً » أَى مُمْتائِنةَ البطون.

- \* ومنه حديث موسى وشميب عليهما السلام « وعَوْد غَنَّمَه حُفَّلاً بِطَاناً » .
- المِيْطان الحنير الأكل وحَدوث عَرثَى » المِيْطان الحنير الأكل والعظيم البَطْن .
  - \* وفي صفة على « البَطين الأنْزَع » أي العظيم البَطْن .
- (س) وفي حديث عطاء « بَطَنَتْ بك أَلَمَّى » أَى أَثَرَت في بِأَطَنَك . يقال بَطَنَه اللهاء يَبْطُنُه .
  - (س) وفيه « رجل ارْ تبطُّ فرسا لِيَسْتَمْطِمَهَا » أَى يَطْلُبَ مَا فَى بَظْنُهَا مِن النِّتَاجِ .
- [ ه] وفى حديث عمرو بن العاص « قال للَّ ا مات عبد الرحن بن عَوْف : هَنيْنَا لك خَرَجَت من الدُّنيا بِيطْنَتِك لم يَتَفَضْفَضْ منها شيء (١) » ضرب البطنة مشلا في أمر الدّين ، أي خرج من الدنيا سليا لم يَثِلِم دينه شيء . وتَفَضْفَض الماء : نقص . وقد يكون ذمّا ولم يُردُ هُنا إلا المدح .
- ( ه ) وفى صفة عيسى عليه السلام « فإذا رجل مُبَطَّن مِثْلُ السَّيف » الْمَطَّن : الصَّامر البطن .
  - \* وفي حديث سلبهان بن صُرَد « الشُّوط بَطين » أي بَعيد .
- (س) وفى حديث على «كتب على كل بطنءُ قولَه » البَطَنْ مادُون القبيلة وفوق الفَخِذ، أى كتب عليهم ما تَفْرَ مه العاقلة من الدّيات، فبيّن ما على كل قوم منها. ويجمع على أبْطُن و بطون. وقد تكررت في الحديث.
- (س) وفيه « يُنادى مُناد من بُطَنان العرش » أى من وَسَطه . وقيل من أَصْله . وقيل البُطنان جَمْع بَطْنِ : وهو الغامض من الأرض ، ير يد من دوَاخِل العرش .
  - \* ومنه كلام على في الاستسقاء « تَرْوَى به القِيمَانُ وتَسِيلُ به البُطْنانُ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : لم تتغضفض منها بشيء . وما أثبتناه من 1 واللسان والهروى .

( ه ) وفى حديث النَّخَعى « أنه كان يُبطّن لحيتَه » أى يأخذ الشَّعَر من نحت الْحِلْنَكِ والدَّقَن . 

ه وفى بعض الحديث « غَسل البَطنِة » أى الدُّ بُر .

# ﴿ باب الباء مع الظاء ﴾

- ﴿ بِظِرِ ﴾ ٤ في حديث الحد يبية « المصم بِبَظْرِ اللَّاتِ » البَظْرِ بفتح الباء: الْهَنة الَّتِي تَقَطُّمها الخافضة من فر ج المرأة عند الخيتان .
- (س) ومنه الحديث « يابن مقطِّمة البُظُور » جمع بَظْر ، وَدَعَاه بذلك لأن أمه كانت تَخْسَين النساء . والعرب تُطْلق هذا اللفظ في معرض الذَّم و إن لم تكن أمُّ من يقال له خاتنة ً .
- [ ه ] وفي حديث على «أنه قال لِشُرَيح في مسئلة سُئلها: ما تقول فيها أيُّها العبد الأَبْظَرُ » هو الذي في شَفَته العليا طُول مع نُتُو .

### ﴿ باب الباء مع العين ﴾

- ( بعث ) ﴿ فِي أَسِماء الله آمالي ﴿ الباعث ﴾ هو الذي يبعث الخَلْق ، أي يُحْيَرِجِم بعـــد الموت يوم القيــامة .
- لا وفى حديث على يصف النبي صلى الله عليه وسلم « شَهِيدُكُ يوم الدين وبَعبِيثُك نِعْمَةً » أى مَمبُعُو ثُكَ الذي بَعَثْمَةً إلى الخلق، أى أرْسَلته ، فعيل بمعنى مفعول .
  - (ه) وفي حديث حذيفة « إن الله تُنعَة بَعَثَاتٍ » أي إثارَاتٍ وتَهَيَّجَات ، جَمْع بَعْثَة ، وهي المرة من البَعْث . وكل شيء أثَرُ ته فقد بعثته .
    - \* ومنه حديث عائشة « فبَعَثْت البعير فإذا العِقد تحته » .
    - ومنه الحديث « أنانى الليلة آتيان فابتعثانى » أى أيقظانى من نَوْمى .
  - لا وحديث القيامة « يا آدم ابْعَث بَعْثَ النار » أى المبعوث إليها من أهلها ، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر .

- ومنه حدیث ابن زَمْعــة « إِذِ أنبعث أشقاها » یقـــال انبَعَث فلان شأنه إذا ثار ومضى
   ذاهبا لقضاء حاجته .
- خ وفى حديث عمر « لما صالح نصارى الشام كتبوا له أن لا نُحُدْث كنيسة ولا قَلِيَّة ، ولا نُخْرجَ سَمَانين ولا باعُوثًا » الباعوث للنصارى كالاسْتِسقاء للمسلمين ، وهو اسم سُرْبانى . وقيل هو بالنبن المعجمة والتاء فوقها نُقُطتان .
- لله عنه الله عنها « وعندها جاريتان تُعَنّيان بما قيل يوم بُعَاتُ » هو بضم الله وفي حديث عائشة رضى الأوس والخزرج و بُعاث اسم حصن الأوس ، و بعضهم يقوله بالغين المعجمة ، وهو تصحيف .
- ﴿ بِمِثْرَ ﴾ ﴿ فِي حديث أَبِي هربرة رضى الله عنه ﴿ إِنَّى إِذَا لَمُ أَرِكُ تَبِمِثُرَتَ نَفْسَى ﴾ أي جاشت وأَنْقُلَبَتُ وغَيْتَ .
- ﴿ بِعِيْطٍ ﴾ [ هم] في حديث معاوية « قيل له : أخْبرنا عن نسبك في قريش ، فقال : أنا ابن بُعْثُطِها » البُعْثُطُ : سُرَّة الوادى . يريد أنه واسطة قريش ومن سُرَّة بِطاحها .
- ﴿ بعج ﴾ ( ه ) فيه « إذا رأيت مكَّة قد بُعْجَت كظاً ثُمَّ » أى شُقَّت وفُتُحِت بعضها في بعض. والسَّكظائم جمع كظاَمَة ، وهى آبار تحفر مُتَقارِبة و بَيْنَها تَجْرَى في باطن الأرض يَسِيل فيه ما العُلْيا إلى الشُّفلي حتى يَظْهر على الأرض ، وهى القَنُوات .
- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها فی صفة عور « و بَعجَ الأرض و بَخَعها » أی شقها وأذلّها ،
   گنت به عن فتوحه .
- (ه) ومنه حديث عمرو بن العاص فى صفة عمر « إن ابن حَنْتَمة بَعَجت له الدنيا مِعاَها »أى كَشَفَت له كُنُوزَها بِالْنَىء والغنائم . وحَنْتَمة أُمَّه .
  - ومنه حديث أم سُليم « إنْ دَنا منّى أحدُ أبعَجُ بطنَه بالخَنْجَرِ » أى أشُقّ .
- ﴿ بعد ﴾ ﴿ فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البَرَاز أَبْعَدَ » وَفَي أَخْرَى يَلَبَهَّد ، وَفَي أُخْرَى يَلْبَهَّد ، وَفَي أُخْرَى يَبُعِد فِي المَذْهَب ، أي الذّهاب عند قَضاء الحاجة .
- (س) ﴿ وَفَيْهِ ﴿ أَنْ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ : إِنَ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَّى ﴾ مَعْنَاهُ المَّيَّبَاعِد عَن الخير والعِصْمة .

يقال بَمِدَّ بالكسر عن الخير فهو بَاعِد، أَى هَالك والبُمْد الهلاك. والأَبْمَد الخان أيضا.

- ومنه قولهم «كبّ الله الأبْمَد لِفيه».
- « وفي شهادة الأعضاء يوم الفيامة « بُعْدًا لَكُن وسُحْقاً » أى هَلاكا . و يَجُوز أن يكون من البُهْد ضِد القُرْب .
- (س) وفي حديث قتل أبي جهل « هل أبْعَدُمن رجل قتلتموه » كذا جاء في سنن أبي داود، ومعناها : أنْهَى وأَبْلَغَ ؟ لأنَّ الشيء المُتَناهِيَ في نوعه رُبقال قَدْ أَبْعَدُ فيه . وهذا أَمْرُ بَعِيد ، أي لا يقع مثله لِعظيه . والمعنى أنك اسْتَعْظَمْت شأني واسْتَبْعَدْت قتلي ، فهل هو أبعد من رجل قتله قومه . والروايات الصحيحة : أعمدُ بالميم .
- (س) وفي حديث مُهاجِرِي الحَبَشَة « وجِثنا إلى أرض البُعَدَاء » هُم الأجانب الذين لاقَرابَة بيننا و بينهم ، واحِدُهم بَعيد .
- وفي حديث زيد بن أرفق ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطبَهم فقال: أمّا بعْدُ » قد تكررت هذه اللفظة في الحديث ، وتقديرُ السكلام فيها : أمّا بَعْدُ حد الله تعالى فكذا وكذا و بَعْدُ مِن ظروف المسكان التي بأبُها الإضافة ، فإذا قُطعِت عنها وحُذِف المضاف إليه مُبنيت على الضم كقَبْل. ومثله قوله تعالى ه لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ » أي من قبلِ الأشياء ومن بعدِها .
- ﴿ بعر ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ جَابِر ﴿ اسْتَغَفَرَ لَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلَيْمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِن جَابِر جَمَّلَهُ وَهُو فَى السَّفَر . وعشرين مرَّة ﴾ هي الليلة التي اشْتَرَى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر جَمَلَه وهو فى السَّفر . وحديث الجمل مشهور . والبَمِيرُ بِقَع على الذَّ كُرِ والأنثى من الإبل ، ويُجْمَع على أَمْرَة و بُعْرَان . وقد تَكُورَت في الحديث .
- ( بعض ) ﴿ قد تُسكَرِر فيه ذَكَر ﴿ البَّمُوضَ ﴾ وهو البَقُّ . وقيل صِغاره ، واحِدَته بَمُوضَة . ﴿ بعض ﴾ ﴿ بعض ﴾ ﴿ بعض ﴾ ﴿ بعض أخذها فبَعَما في البَطْحاء ﴾ يعني الخَمْر صَبَّها صَبًّا وَاسِماً . والبَماعُ : شِدَّة المطرّ . ومنهم من يَرْويها بالثاء المثانة ، من ثَمَّ يَشِمُّ إذا تَقَيَّا ، أَى قَذَفَها في البَطْحاء .
  - ه ومنه حديث على رضى الله عنه « أَلْقَت الـحابُ بَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّت به من الحَمْل » .

- ﴿ بِعَقَ ﴾ ﴿ هِ ) في حديث الاستسقاء « جَمَّ البُعاَق » هو بالضم : المطر الكثير الغزير الواسِم . وقد تَبَعَّق يَتَبَعَّق ، وانْبَعَق يَنْبُعَق .
- (س) ومنه الحديث « كان يَكْره التَّبَعُّق في الكلام » ويُرْوَى الانْبِعاَق ، أَى التَّوسُّع أَنْ والتَّكَرُّم منه.
- (ه) وفى حــديث حديفة: « فأين هؤلاء الذين يُبَعِّقُون لِقِاحَنا » أَى يَنْحَرُونهما ويُسِيلُون دِمَاءها .
- ﴿ بعل ﴾ (ه) في حديث النشريق « إنها أيام أكل وشُرْب و بِعال » البِعال : النكاح ومُلاعَبة الرجُسل أهلَه . والمُباعَلة : المباشرة . ويقال لحديث العَرُوسَين بِعال . والبَعْل والتَّبَعُل : حنن العِشرة .
- ومنه حديث أسماء الأشملية « إذا أحْسَنْتُنَّ تَبَعْلَ ارواحِكُن » أى مُصاحَبَتُهم في الزوجيَّة والمشرة . والبغل الزوج ، و يجمع على بُعولة .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « إلَّا امْرَأَة بَيْسَت منَ البُعُولَة » والهاء فيهــا لتأنيث الجمع . ويجوز أن تــكون البُعُولَة مَصْدر بَعَلَتِ المرأة ، أى صارت ذات بَعْل .
- \* وفى حديث الإيمان « وأن تلد الأمةُ بَعْلَمًا » المراد بالبَعْل هاهنا الماللِكُ . يَعْنَى كَثْرَة السَّبَى والتَّسَرِّى ، فإذا اسْتَولد المسْلم جارية كان وَلدُها بمنزلة رَبِّها .
- ومنه حدیث ابن عباس « أنه مر برجکین یختصان فی ناقة وأحدُها یقول أنا والله بَمْلُما »
   أی مالیکها وربهها .
- (ه) وفيه «أنَّ رَجُلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أبايعُك على الجهادِ ، فقال : هل لك من بَمْل » البَمْل : الكَلُّ . يقال صار فلان بَمْلا على قومه ، أى ثِقِلاً وعِيالًا . وقيل أراد هل بَقِي لك ن تَجب عليك طاعتُه كالوالدَين .
- (ه) وفى حديث الزكاة «ماسُقِى بَمْلاً ففيه المُشْر» هو ماشرِب من النَّخيل بعُرُوقه من الأرض من غير سَقْى سَماء ولا غيرها . قال الأزهرى : هو ما يَنْبُت ، ن النَّخُل فى أرض يَقَرُب ماؤها ، فرسَخَت عُرُوقها فى الماء واسْتَغْنَت عن ماء السماء والأنهار وغيرها .

- \* ومنه حديث أكثيدر « و إن لنا الضَّاحِية من البَمْل » أى التي ظهرت وخرجت عن العِمارة
   من هذا النخل .
- ومنه الحديث « العَجْوةُ شفاء من السُّمِّ ونزل بَعْلُهُا من البُّنَةُ » أَى أَصْلُهَا . قال الأزهرى : أراد بِبَعْلُهَا قَسْبَهَا الراسخَ عروقُهُ فَى المَاء ، لا يُسْقَى بِنَضْح ولا غيره ، وَبجىء ثمره يأبِساً له صَوْت ، وقد اسْتَبْعَل النَّخْلُ إذا صار بَعْلا .
- (س) وفى حديث عُروة « فما زال وَارِثُهُ بَمْلِيًّا حتى مات » أى غَنِيًّا ذا مخل وَمال . قال الخطابى : لا أَدْرِى ماهذا إلا أَن يسكون منسو با إلى بَمْلُ النَّخُل . يريد أنه اقْتَنى تَحْلا كثيرا فَنُسِب الخطابى ، أو يكون من البَمْل : المالك والرئيس ، أى مازال رئيسا مُتَمَلِّكا .
- ( ه ) وفي حديث الشُّورَى « قال عر : قوموا فتشاوروا فمن بَمَلَ عليكم أَمْرَكُم فَاقْتَلُوه » أَى مَن أَبَى وَخَالَف .
  - ( ه ) وفى حديث آخر « من تأمَّر عليكم من غَير مَشُورة ، أو بَمَل عليكم أمرا » .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثَ آخَرَ ﴿ فَإِلَٰ بَعَلَ أَحَــدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِرَيْدَ تَشَيَّتُ أَمْرِهِم ، فقد موه فاضربوا عُنْقه » .
- (ه) وفى حديث الأحنف « لمّا نزل به الهياطِلَة ــ وهم قوم من الهِنْد ــ بَعَلِ بالأمر » أى دَهش ، وهو بكَسْر العَيْن .

# ﴿ باب الباء مع الغين ﴾

- ﴿ بِنِتٍ ﴾ ﴿ قَدْ تَكُورُ فَيهُ ذَكُو «الْبَغْيَةَ» ، وهي الفَجْأَة . يقال بَغَيَّهُ يَبْغَتُهُ بَغْتًا ، أي فَأَجأه .
- (س) ﴿ فِي حديث صُاْحِ نَصارى الشَّامِ ﴿ وَلَا نُظْهِرِ بَاغُوتًا ﴾ هكذا رواه بعضهم . وقد تقدّم في العَينِ المهملة والثاء المثلثة .
- ﴿ بِغَثِ ﴾ (س) في حديث جمهر بن عمرو « رأيت وحْشِيًّا فإذا شَيِخٌ مِثْلُ البُغاثة » هي الضَّعيف من الطَّير، وجمها بُغاث . وقيل هي لِثامُها وشِرَ الرُها .
  - (س) ومنه حديث عطاء ﴿ فَي مُنِفَاتُ الطَّيرِ مُدُّ ﴾ أي إذا صاده المحْرِم .

- ومنه حديث المفيرة يصف امرأة «كأنها 'بغاث » .
- ﴿ بِغَثْرَ ﴾ ﴿ فِي حديث أَبِي هريرة رضى الله عنه ﴿ إِذَا لَمْ أَرَكَ ۖ يَبَغُثُرَتْ نَفْسَى ﴾ أَى غَشَت وَبَقَلَنَّبَتْ . و يُرُوَى بالعين المهملة وقد تقدّم .
- ﴿ مَشَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ فيه « كنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابنا مُبغَيْثُنَ » تصغير بَغْش ، وهو المطر القليل ، أوّله الطَّلُ ثم الرَّذَاذ ، ثم البَغْش .
  - ﴿ بِمَل ﴾ ﴿ فِي قصيد كعب بن زهير :

# فِيهاً عَلَى الأَيْنِ إِرْقَالَ وَتَبْغِيلُ #

التُّبْغِيل : تَفْعِيل من البَغْل كأنه شبّه سيرَها بسير البغل اشدّته .

- ﴿ بَهُم ﴾ (س) فيه «كانت إذا وضعت يدها على سَناَم البَعير أو تَجُزُه رفع 'بَغَامَه » البُغاَم صوت الإبل. وَيقال لصَوْت الطَّبِي أَيضًا 'بِغاَم.
- ﴿ بَنِي ﴾ ﴿ فَيه ﴿ ابْغِنِي أَحِجَارِا أَسْتَعَابُ بِهَا ﴾ يقال ابْغِنِي كَذَا بِهُمَرَةَ الوصل ، أَى اطْلُب لى ، وأَبْغِنِي بِهُمَرَةَ القطع ، أَى أُعِنِّي على الطلب .
- الله الحديث « أَ بُغُونَى حَديدة أَسْتَطِب بها » بهمزة الوصل والقَطْع. وقد تَكرر في الحديث. يقال بَغَى يَبْنِي مُغاء \_ بالضم \_ إذا طَلَب .
- \* ومنه حديث أبي بكر « أنه خرج في ُبِغَاء إبل » جَمَاوا البُغَاء على زِنَة ِ الأَدْوَاء ، كَالْفُطَاس والهُ كام ، تشبيها به لِشِفْل قُلْب الطَّالِب بالدَّاء .
- (س) ومنه حدیث سُراقة والهجرة « انطَلَقوا بُنْیانا » أَی ناشِدِین وطالبین ، جمع بایخ کرایج ورُعْیان .
- ومنه حديث أبى بكر فى الهجرة « لقيّهما رجل بِكُراع ِالغَمِم ، فقال من أنتم ؟ فقال أبو بكر : باغ وهاد ، عَرَّض ببُغاء الإبل وهِدَ ابة الطريق ، وهو يُريد طَلَب الدّين والهداية من الضلالة .
- وفي حديث عمّار « تقتُله الفِئة البَاغِية » هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام . وأصل البَغني
   مجاوزةُ الحد .

- الله الحديث « فلا تَبْغُوا عليهن سبيلا » أى إن أطْمُنَكُم فلا يَبْقَى لَكُم عليهن طريق إلا أن يكون بَغْيًا وجَوْرا .
- التَّطُر يب فيه والتَمدِيد، من تَجاوُز الحد .
- ای سلمة « أقام شهرا یُداوی جَرْحَه فدَمَل علی بَنْی ولا یَدْری به » أی علی فساد.
- وفيه ۵ امرأة بَغِي دخلت الجنة في كَلْب » أي فاجِرة ، وجمعُها البَغايا . ويقال للأمة بَغِي وإن لم يُرَد به الذَّم ، وإن كان في الأصل ذَمَّا . يقال بَغَتِ المرأة تَبْغِي بِغَاء ... بالسكسر ... إذا زنت ، فهي بَغِي ، جعلوا البِغَاء على زنة العيوب ، كالحِرَان والشَّرَاد ، لأنّ الزَّنَا عيب .
- (ه) وفي حديث عمر «أنه مَرَّ برَجُل يَقْطع سَمُراً بالبادية فقال : رعَيْتَ بَغُوتَهَا وَ بَرَمَتَهَا وَحَبَلَتَهَا وَبَلَّتُهَا وَفَائَتُهَا ثَمْ تَقَطْعُهُا ؟ » قال القتيبي : يَرُويه أصحاب الحديث : مَعْوتَها ، وذلك غلط " ؛ لأن المَنْوة البُسْرةُ التي جَرى فيها الإِرْطاب ، والصواب بَغُوتَهَا ، وهي ثمَرة السَّمُر أوّل ما تَخْرج ، ثم تصير بعد ذلك برَمَة ، ثم بَلَّة ، ثم فَتْلة .
- النخمي « أن إبراهيم بن المهاجِر جُمِل على بيت الرّزق فقال النخمي : مابُني له » أي مآخِيرَ له .

# ﴿ باب الباء مع القاف ﴾

- ﴿ بَقَرَ ﴾ ( ه ) فيه « نَهَى عن التَّبَقُر فى الأهل والمال » هو السَكَثْرة والسَّعَة . والبَقْر : الشَّقِ والتَّوسعة .
- على الناس فتنة وق حديث أبي موسى « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيأتى على الناس فتنة باقرة تَدَع الحليم حَبْران » أى واسعة عظيمة .
- ( ه ) وحديثه الآخر حين أقْبَلَت الفِتنةُ بعد مَقْتل عَمَان « إن هذه لفِتنةُ باقرَ } كَداءِ البَطْن

لا يُدْرَى أَنَّى يُوْنَى له » أَى أَنها مُفْسِدة للدِّين مُفَرَّقة للناس. وشبَّها بِدَاء البَطْن لأنه لايُدرَى ماهاجَه وكيف يُداوَى ويُتَأَنَّى له .

- وفى حديث حذيفة « فما بال مؤلاء الذين كَيْتُورون بُيُوتنا » أى يَفْتَحونها و يُوَسِّعونها .
  - ه ومنه حديث الإفك « فَبَقَرَتْ لها الحديث » أى فتَحَتْه وكَشَفَتْه .
  - \* وحديث أمّ سُليم « إن دنا منّى أحدٌ من المشركين بَقَرْتُ بطنَه » .
- [ه] وفي حديث هُدْهُد سليمان عليه السلام « فبقَر الأرض َ » أَى نَظر َ موضع المهاء فرآه تحت الأرض.
- (س) وفيه « فأمَر بَبَقَرة من نُحاس فأ عميت » قال الحافظ أبو موسى : الذى يقَعُ لى فى معناه أنه لا يريد شيئًا مَصُوعًا على صورة البقَرة ، ولكنّه ربّماً كانت قدْرا كبيرةً واسعة ، فسماها بقرة ، مأخوذا من النّبقُر : التوسع ، أو كان شيئًا يَسع بقَرة تامّة بتَوابلها فسميّت بذلك .
- ﴿ وَفَى كَتَابِ الصَّدَقَة لأهل البين ﴿ فَي ثَلاثَينَ بَاقُورَةً بَقَرَة ﴾ الباقُورَة بلغة اليّمن البَقَر ، هكذا قال الجوهري رحمه الله ، فيكون قد جعل الميِّز جُمْعا .
- ﴿ بِقَطَ ﴾ ( ه ) فيه « أنَّ عليا حَمل على عسكر المشركين فما زالوا يُبَقَّطُون » أَى يَتَعَادَوْن إلى الجبل مُتَفرَّقين . بَقَط الرجُلُ إذا صَعد الجبَل . والبَقْط : التَّفرقة .
- (ه) وفي حديث عائشة رضى الله عنها « ما اختلفوا في بُقْطَة » هي البقعة من بقاع الأرض. ويجوز أن تكون من البُقْطَة وهي الفِرقَةُ من الناس. وقيل إنها مِنَ النُقْطَة بالنون، وستذكر في بابها.
- ( ه ) وفى حديث ابن المسيِّب « لا يصلح بَقَطُ الجِناَن » هو أن تُعطِي البُسْتَان على الثُّلث أو الرُّبع . وقيل البقط ما سقط من التَّمر إذا تُطِع يُخطئه المِخْلَب .
- ﴿ بَقِعَ ﴾ ﴿ فِي حديث أَبِي موسى ﴿ فَأَمَر لَنَا يِذَوْدٍ يُبَقِّعِ الذَّرَى ﴾ أَى بِيض الأَسْنِمَة ، جمع أَبْقَع . وقيل : الأَبْقع ماخالط بَيَاضَه لونُ آخرُ .
  - ﴿ أنه أمر بقتل حَمْسٍ من الدوابّ ، وعَدّ منها الغرابَ الأبقّع ﴾ .
     ﴿ النّهاية \_ ١ )

- (ه) وهنه الحديث « يُوشِك أن يُسْتَعْمل عليكم مُقَعْمانُ الشام » أراد عَبيدَها ومماليكما ، مُمّوا بذلك لاختلاط ألوانهم ، فإن الغالب عليهم البياض والصَّفرة . وقال القُتَدِي : البُقعان الذين فيهم سواد وبياض ، لا يقال لمن كان أبيض من غير سواد يخالطه أبقع ، والمعنى أن العَرب تَسْكح إماء الروم فيسُتَعْمل على الشام أولادُهم وهُم بين سَواد العرب وبياض الروم .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « أنه رأى رجلا مُبَقع الرجُلين وقد توضأ » يُريد به مواضع فى رجُليه لم يُصِبْها الماء ، فخالف لَو نُها لونَ ما أصابه الماء .
- (س) ومنه حديث عائشـة رضى الله عنهـا « إنى لأرَى بُقَعَ الغسـل فى ثوبه » جَمْع بُقْمة .
- (س) وفى حديث الحجاج « رأيت قوما 'بُقْعا ، قيل ما البُقْع ؟ قال : رَقَّمُوا ثيابهم من سُوء الحال » شبّه الثياب المرقَّعة بلَون الأبْقَع .
- [ ه ] وفى حديث أبى بكر والنَّسابة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر رضى الله عنه : لقد عَثَرَتَ من الأعرابي على باقِعَة » الباقعة : الداهية . وهى فى الأصل طائر حَذِر إذا شرب الماء نظر يَمْنَةً ويَشْرَة . وفى كتاب الهروى : أن عليا هو القائل لأبى بكر .
  - \* ومنه الحديث « فَفَاتَحْتُهُ فإذا هو باقعة ﴾ أي ذَكِيٌّ عارف لا يفوته شيء ولا يُدْهَى ..
- (س) وفيه ذِكْر « يَقِيمِ الغَرْفَد » . البَقيع من الأرض : المـكان الْمَنَّسَم ، ولا يسَّى بَقِيعاً إلا وفيه شجر أو أُصُولُها . و بقيع الغَرْقد : موضع بظاهر المدينة فيه قُبُور أَهْلها ،كانَ به شجَر الغَرقِد ، فذهب وَ بقى اسمه .
- الله وفيه ذكر « بُقْع » ، هو بضم الباء وسكون القاف : اسم بثر بالمدينة ، وموضع بالشام من ديار
   كلب ، به اسْتَقرَ طلحة بن خُو يُلد الأسدي لما هَرب يوم بُزَ اخَة .
- ( بقق ) ( ه ) فيه « أنّ حَبْرا من بنى إسرائيل صنّف لهم سبعين كتابا في الأحكام ، فأوحى الله تعمل إلى نبى من أنبيائهم أنْ قُل لفُلان إنك قد ملأت الأرض بَقَاقًا ، وإنّ الله لم يَقْبل من بَقَاقِك شيئًا » البَقَاق : كثرة الحكام . يُقال بَقَّ الرجل وأبقَّ ، أى أن الله لم يَقْبل من إكْنَارِك شيئًا .

- عَهُ وَفِيهِ ﴿ أَنَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ لأَبِى ذَرْ : مَالَى أَرَاكُ لَقًا ،كَيْفَ بَكَ إِذَا أَخْرِجُوكُ مِنَ المَدْيِنَةِ ﴾ يقال : رجل لقّاقُ مُ بَقّاق ، ولَقَاقُ كَقَاقَ ، إِذَا كَانَ كَثَيْرِ الْكَلامِ . ويُرُوى لَقاً بَقاً ، بوزن عَصاً ، وهو تَبَع لَلَقاً . واللَّقاَ : المرْ مِنَ المَطْرُوحِ .
- ﴿ بِقُلَ ﴾ (س) في صفة مكة « وأَبْقَلَ حَمْضُهِـا » أَبْقَلَ المُـكانَ إِذَا خَرِج بَقْـلُهُ ، فَهُو بَا قِلْ . ولا يقال مُبْقِـل ، كما قالوا أورس الشجر فهو وَارِس ولم يقولوا مُورِس ، وهو من النَّوادر.
- الله علام (۱) من بنى شیبان حین بَقَل وجهه » أى الله علام الله علام (۱) من بنى شیبان حین بَقَل وجهه » أى الله علام الله علیته .
- ﴿ بَقِی ﴾ ﴿ فِی أسماءالله تعالی «الباق» هو الذی لا ينتهی تقدير وجُودِ ، فی الاستقبال إلی آخر يُنتهی إليه ، و يعتَّر عنه بأنه أَبَدَى ۗ الوُجود .
- ( ه ) وفى حديث معاذ « كَقَيْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد تأخر لصلاة العَتَمة » يقال كَقَيْتُ الرَّجُل أَبْقيه إذا انتظرتَه ورَقَبْتَه .
- ومنه حدیث ابن عباس وصلاة اللیل « فَبَقَیْت کیف یصلی النبی صلی الله علیـه وسلم » وفی روایة «کراهة أن بری أنی کنت أبتیه » أی أنظره وأرصده .
- لا وفي حديث النجاشي والهجرة « وكان أبْقَى الرجُلين فينــا » أي أكثر إبقاء على قومه .
   و يُروى بالتّاء من التُّقَى .
- ( ه ) وفيه « تَبَقَّهُ وتَوقَهُ » هو أمر من البَقاء والْوِقاء ، والهاء فيهما للسَّكت ، أى اسْتَبْق النَّفْس ولا تُعرّضُها للهلاك ، وتحرر من الآفات .
- ( ه ) وفى حديث الدعاء « لا تُنبق على من يَضْرع إليها » يعنى النار ، يقال أَبْقَيْت عليمه أَبْـقى إبْقاء ، إذا رحِمْتَهُ وأَشْفَقْتَ عليه . والاسم البُقْياَ .

<sup>(</sup>١) ق الأصل : فقام إليه رجل . وما أثبتناه من 1 واللسان، وهو المناسب لما بعده .

### ﴿ باب الباء مع الكاف ﴾

- ﴿ بِكَا ۗ ﴾ [ ه ] فيه « تَحَنُ معاشِرَ الأنبياء فينا بَكَاء » أَى قُلَّة الكلام إلا فيما يُحتاج إليه . يقال بَكا تُن النَّاقة والشاة إذا قلَّ لَبَنها فهى بَكَى لا و بَكِينَة ، ومعاشرَ منصوب على التَّخصيص .
  - ◄ ومنه الحديث « من منح منيحة لبن بكيئة كانت أو غَزيرة » .
- ( ه ) وحديث على « دخل رسول الله صلى الله عليــه وسلم وأنا على المنامَة ، فقــام إلى شاة. بَــكِيء فحلبها » .
  - \* وحديث عمر « أنه سأل جَيْشًا: هل تَبت لسكم العَدوّ قَدْرَ حَلْب شاة بَكِينَة ؟ » .
- ه وحدیث طاو س « من منح منیحة لَبَن فلَه بكل حَلْبة عشر حسنات غَزَرتْ أو بَكَالت » .
- ﴿ بَكَتَ ﴾ (هـ) فيه «أنه أتي بشارب فقال بَـكَنْتُوه » التَّبْكيت: التَّقريع والتَّوبيخ. يقال له يافاسق أما اسْتَحْيَيت ؟ أما اتَّقَيْت الله » قال الهرَوى : و[قد] (١) يكون بالْيَد والعَصا ونحوه.
- (بكر) (س) فى حديث الجمعة « مَن بَكَر وابْتَكر » بَكَر أَنَى الصَّلاة فى أُوّل وقتها . وكل من أُسْرِع إلى شىء فقد بَكَر إليه . وأما ابْتَكر فمعناه أَدْرَكُ أُوّل الْخَطبة . وأُوّلُ كلّ شىء باكُورَتُهُ . وابْتَكر الرجل إذا أكل باكُورَة الفواكه . وقيل معنى اللَّهُ ظُمَّيْن واحد ، فَعَل وافْتَعَل ، وإيما حُرِّر للمبالغة والتوكيد ، كما قالوا جادُ مُجد .
- (ه) ومنه الحديث « لا تزال أمّتي على سُنّتي ما بكّروا بصلاة المغرب » أى صلّوهـــا أوّل وقتهــا .
- والحديث الآخر « بكّروا بالصلاة في يوم العَبْم فإنه من ترك العَصْر حَبِطَ عملُه » أي حافظوا عليها وقد مُوهــــا .

<sup>&</sup>quot; (١) الزيادة من الهروى .

- البكار أولادكم كُتُب النصارى » يعنى أحدانكم . وبكر الرجُل بالنصارى » يعنى أحدانكم . وبكر الرجُل بالكسر : أوّل ولده .
- (س) وفيه « اسْتَسْلَف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بَكْرا » البَكْر بالفتح : الفَتِيُّ من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس. والأنثى بَكْرة . وقد يُسْتعار للناس.
  - \* ومنه حديث المُتْعَة ه كأنها بَكْرة عَيْطاء » أَى شابَّةٌ طويلةُ العُنُقُ في اعْتِدال .
- البكارة بالكسر: جَمْع البكر بالفتح بن البكارة » البكارة بالكسر: جَمْع البكر بالفتح يريد أن السَّمَن الذي قد علا بيكارة الإبل بما رَعت من هذا الشجر قد سقط عنها ، فسماه باسم المرعى إذ كان سبباً له .
- (س) وفيه « جاءت هَوازِنُ على بَكْرة أبيها » هذه كلة للعرب يريدون بها الكَثْرة وتوفُّر العَدَدِ ، وأنهم جاءوا جميما لم يتَخَلَّفُ منهم أحد ، وليس هُناك بَكْرة في الحقيقة ، وهي التي يُسْتَقَى عليها المساء ، فاستعيرت في هذا الموضع . وقد تكررت في الحديث .
- (س) وفيه «كانت ضَرَباتُ على مُبْتكرات الاعُونَا » أى إن ضَرْبَته كانت بِكُرا يقتُل بواحدة منها لا يحتاج أن يعيد الضَّرْبة ثانيا . يقال ضربة بِكُرْ إذا كانت قاطِعَةً لا تُتُنَى . والعُون جمع عَوَان ، وهي في الأصل الكَرْلَة من النساء ، ويريد بها ها هنا المثنَّاة .
- (س) وفى حديث الحجاج « أنه كتب إلى عامله بفارس : ابعث إلى من عسل خُلَّار ، من النَّحل الأَبْكار أفراخ النَّحل ؛ لأن عسلَما النَّحل الأَبْكار أفراخ النَّحل ؛ لأن عسلَما أطَيبُ وأصفى ، وخُلاَّر موضع بفارس ، والدِّسْتِفْشار كلة فارسية معناها ما عُصر بالأيدى .
- ﴿ بَكُم ﴾ ( ه ) في حديث أبي موسى « قال له رجل : ما قلتُ هــــذه الـــكلمة ، ولقد خَشِيتُ أَن تَبْـُكَمَنى بها » بَــكَمْتُ الرّجُل بَــكُمّاً إذا اسْتَقْبالته بما يكره ، وهو نحو التّقُر يع .
  - ومنه حدیث أبی بکرة ومعاویة رضی الله عنهما « فبَــكَمَهُ به فَزُخَّ فی أَفْفائنا » .
    - [ ه ] ومنه حديث عمر « فَبَكَعَه بالسيف » أَى ضَرَبه ضَرْ با مُتَتَابِعا .

<sup>(</sup>١) في أساس البلاغة : « وكانت ضربات على أبكارا » .

- ﴿ بَكُكُ ﴾ [ ه ] فيه « فتباكُّ الناس عليه » أى ازْدَحُموا .
- [ ه ] وفى حديث مجاهد « من أسماء مكة بكّة » قيل بكّة موضع البَيْت ، ومكّة سائر البلد . وقيل هما اسم البلدة ، والباء والميم يتعاقبان . وسميت بَكّة لأنها تَبُكُ أعناق الجبابرة ، أى تَدُقُها . وقيل لأن الناس يَبُكُ بمضهم بعضًا فى الطواف ، أى يَزْحَم و يَدْفَع .
- ﴿ بِكُلُّ ﴾ (س) فى حديث الحسن « سأله رجل عن مسئلة ثم أعادها فقلبها . فقال : بَكُلُّ علينا حديثه ، بَكُلُّ علينا حديثه ، وتَبَسَّكُل في كلامه ، أى خَلَط .
- ﴿ بَكُم ﴾ ﴿ فِي حديث الإيمان ﴿ الصُّمِ البُّكُمُ ﴾ هم جمع الأَبْكُم وهو الذي خُلق أخْرَس لا يَتَكُلُّم ، وأراد بهم الرَّعاع والجُهَّال ، لأنهم لا يَنْتَفَعون بالسمع ولا بالنَّطْق كبير مَنْفعة ، فكا نَهَم قد سُلِيوهما .
- ومنه الحديث «ستكون فتنة صماء بكماء عمياء » أراد أمها لا تَسْمَع ولا تُبْصر ولا تَنْطَق فهى إذهاب حواسم الا تُدْرك شيئاً ولا تُقْلع ولا تَرْتفع . وقيل شبَّها لاختلاطها ، وقَتْل البَرِى، فيها والسقيم بالأصم الأخرس الأعمى الذى لا يهتدى إلى شيء ، فهو يَخْبِطُ خَبْط عَشْواً.
  - ﴿ بِكَا ﴾ (س) فيه « فإن لم تَجِدُوا بُكاء فَتَبَاكُوا » أَى تَكَانُّفُوا البكاء.

# ﴿ باب الباء مع اللام ﴾

- ﴿ بلبـــل ﴾ ﴿ فيه ﴿ دَ نَتِ الزلازل والْبَلابِـل » هي الهموم والأحزات . وبَلْبـلَةَ الصَّـدر: وَسُواسه.
  - ( ه ) ومنه الحديث « إنما عَذَابُهَا في الدنيا البلابل والفتن » يعني هذه الأمة .
    - \* ومنه خُطبة على « لَتَبُلْبَكُنَّ بَلْبَكَةً وَلَتَغُرْ بَكُنِّ غربلةً » .
- ﴿ بلت ﴾ ﴿ في حديث سليمان عليه السلام « احْشُرُوا الطَّيْرِ إِلاّ الشَّنْقاءِ والرَّ نَفَاءُ والبُلَتَ » البُلَتُ : طائر مُعْترق الرّيش ، إذا وقعَتْ ريشة منه في الطَّيْرِ أَحْرِ قَيْه .

- ﴿ بلج ﴾ ( ه ) فى حديث أمّ معبد ﴿ أَبْلَجُ الوَجْهِ ﴾ أى مُشْرِق الوجْه مُسْفِرُه . ومنه تبلّج الصّبح وانْبَلَج . فأما الأبلج فهو الذى قد وَضَح ما بين حاجبيه فلم يَقْترنا ، والاسم البَلَج ، بالتحريث ، لم تُرِدْه أم معبد ؛ لأنها قد وَصَفَيْه فى حديثها بالقَرَن
  - ﴿ وَمَنْهُ الْحَدِيثُ ﴿ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَلْيَجَةً ﴾ أَى مُشْرِقَةً . والبُلْجَةُ بالضم والفتح : ضوء الصبح .
- ﴿ بلح ﴾ [ ه ] فيه « لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحاً ما لم يُصِبُ دماً حراماً ، فإذا أصاب دَماً حراماً بَاللَّح » بَلَّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرّك . وقد أبلحه السَّير فانقُطِع به ، يريد به وُقُوعَه في الهلاك بإصابة الدَّم الحرام . وقد تُخفّف اللام .
- ومنه الحديث « اسْتَنفُرْتُهُم فَبلَحُوا على » أي أبوا ، كأنهم قد أعْيُوا عن الخروج معه أو إعانته.
- ﴾ ومنه الحديث « فى الذى يدخــل الجنة آخر النــاس ، يقال له اعدُ ما بلَغَتُ قدَمَاكُ ، فيمَدُو حَـــَقَى إذا بلَّح » .
  - (ه) ومنه حديث على « إِنَّ من ورائكم فَتَنَا وبلاَء مُكَالِحًا مُبْلِحًا » أَى مُعْيِياً .
  - (س) وفى حديث ابن الزبير « ارجعوا فقد طاب البَلَح » هو أول ما يُرْطِبُ من البُسْر واحدها بِلَحة ، وقد تـكرر فى الحديث .
- ﴿ بَلد ﴾ (س) فيه « وأعوذ بك من سا كنى البلد » البلد ُ من الأرض ما كان مأوى للحيوان و إن لم يكن فيه بناء ، وأراد بسا كنيه الجن ً لأنهم سكان الأرض .
- وفي حديث العباس « فهي لهم تَالدَة " بالدّة " بالدّة » يعنى الخلافة لأولاده ، يقال للشي الدائم الذي لا يزول تالد " بَالد " ، فالتّالد القديم ، والبالد إتباع له .
  - ه وفيه « بليد » ، هو بضم الباء وفتح اللام : قرية لآل على بواد ِ قريب من يَـنْبُع .
- ﴿ بلاح ﴾ ﴿ فيه ذكر « بلدّح » ، بفتح الباء وسكون اللام ، والحاء المهملة اسم موضع بالحجاز قرّب مكة .
- ﴿ بلس ﴾ (س) فيه « فتأشَّبَ أصحابُه حوله وأَبْلِسُوا حتى ما أَوْضَحُوا بِضَاحِكة » أَبْلِسُوا

- أَى أَسْكِتُوا ، والْمُبْلِسُ : الساكت من الْحَزِن أو الْحَوْف . والإبلاس : الحَيْرة .
  - ومنه الحديث « ألم تر الجن و إبلاسَها » أى تَميُّرها ودَهَشها .
- (ه) وفيه « من أحبّ أن يَرَقّ قلبه فلْيُدُمْ أكل البَلَسِ » هو بفتح الباء واللام : التِّين وقيـل هو العَدَس ، وهو عن ابن الأعرابي مضمـوم الباء واللام .
- (س) وفى حديث ابن عباس « بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبكسان » قال عبّاد بن موسى : أظنُّها الزَّرَازِير ، والبَلَسان شجر كثير الوَرق يَنْبُت بمصر ، وله دُهْن معروف . هكذا ذكره أبو موسى فى غريبه .
- ﴿ بلط ﴾ ﴿ فَ حديث جابر ﴿ عَقَلْتُ الجَلَ فَ ناحيــة البَلَاط » البَلَاط ضَر ب من الحِجارة تُفْرَش به الأرض ، ثم سمى المــكان بَلَاطا اتِّساعا ، وهو موضع معروف بالمدينــة . وقد تــكرر في الحديث .
- ﴿ بلعم ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى ﴿ لَا يَذُهُبُ أَمَرُ هَدَهُ الأَمَةَ إِلاَّ عَلَى رَجُلُ واسع السَّرُم ضخم البُلْمُوم »البلعوم بالضم، والبُلْمُ : مَجْرَى الطعام فى الحاق ، وهو المَرِى ، يريد على رجُل شديدٍ عَسُوف ، أو مُسْرِف فى الأموال والدّماء ، فوصفَ بسَعَة المَدْخَلُ والحُوْج .
- ﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُو يُرَةً ﴿ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ مَا لُو بَثَنَّتُهُ فَيْسَمَ لَقَطِّمِ هَذَ البُلْعُومِ ﴾ .
- ﴿ بَلَغ ﴾ ﴿ فِي حَـَدَيْثُ الاستسقاء ﴿ وَاجْعَلُ مَا أُنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَ بَلَاغًا إِلَى حَيْنَ ﴾ البَلاغ مَا يُنَبَلَنَّغُ وَيُتُوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشيء المطلوب .
- (ه) ومنه الحديث «كلرَ افِعَة رَفَعَت عَنا من البَلاَغ فلْتُبَلِّغ عَنَّا » يُر وى بفتح الباءوكسرها ، فالفتح له وجهان : أحدها أنه ما بلّغ من القرآن والسُّنن ، والآخر من ذوى البلاغ ، أى الذين بَلّغُو نا

بعنى ذوى التَّبْليغ ، فأقام الاسم مقام المصدر الحقيق ، كما تقول أعطيته عطاء . وأما الكسر فقال الهروى : أراه من المُبَالغين فى التَّبْليغ . يقال بالَغَ يُبَالِم مُبالَغَةَ و بِلاغا إذا اجْتَهَد فى الأمر ، والمعنى فى الحديث . كل جماعة أو نَفْس تبلغ عنَّاوتُذيع ما نقوله فلْتُبَكِّع ولْتَحْك .

\* وفي حديث عائشة « قالت لعلي يوم الجل قد بلغت منا البُكنِين » يُروى بكسر الباء وضمها مع فتح اللام . وهو مَثَل . معناه قد بَكَغْت مِنّا كُلِّ مَبْلغ . ومثله قولهم : لَقِيتُ منه البُرَحِينَ (١) ، أى الدَّواهِي ، والأصل فيه كأنه قيل خَطْب بُكَغْ أَى بَلِيغٌ ، وأَمْرُ بَرِحْ أَى مُبَرِّح ، ثم بُجِعا جَمْع السلامة إيذَانًا بأنَّ الخطوب في شدّة نكايتها بمنزلة العُقلاء الذين لهم قصد وتَعَمَّد .

﴿ بلق ﴾ (س) في حديث زيد « فَبُلِقَ الْبَابُ » أَى فُتِـح كله ، يقال بَلَقَتُهُ فَانْبَكَق .

﴿ بَلَقِع ﴾ ( ه ) فيه « البمين الكاذبة تَدَعُ الديار بَلاَقِع » البَلاَقِع جَع بَلْقَع و بَلْقَمَة وهى الأَرْض القَفْر التى لا شىء بها ، يريد أن الحالف بها يَفْتَقِر ويذهب ما فى بيتِه من الرزق . وقيل هو أن يُفْرَق الله شمله و يُغَيِّر عليه ما أولاه من نِعَهِ .

لله عنه « فأصْبَحَت الأرضُ منى بَلَاقِع » ، وصَفَها بالجمع مبالغة ، كقولهم أرْضُ سَبَاسِبُ ، وثوبُ أخْلاَقُ .

[ ه ] ومنه الحديث « شر النساء البَكْتُمَة » أي الخالية من كل خير .

( بلل ) ( ه ) فيه « بُـ الوا أرحامكم ولو و بالسَّلام » أى نَدُّوهـا بِصِلَتَهَا . وهم يُطْلَقُون النَّدَاوة على الصَّلة كما يُطْلَقُون اليُبْس على القَطِيعة ، لأنهم لما رأوا بعض الأشياء يَتَصِل و يختلِط بالنَّدَاوة، و بحصُـــل بينهما التَّجافي والتَّفُرُق باليُبْس استعاروا البَالَ لمَّنَى الوصل ، واليبس لمعنى القطيعــة .

(س) ومنه الحديث « فإن ّ لـ كم رَحمَّا سأبُلُها بِبِلاَلِمِا » أَى أَصِلَـ كم في الدنيا ولا أُغْنِي عنكم من الله شيئاً. والبِلال جمع بَكَل . وقيل هو كلُّ ما بَلَّ الحُلق من ماء أو لبن أو غيره .

( ه ) ومنه حديث طهفة « مانَبِضّ بِبِلاَل » أراد به اللبَن . وقيل المطر .

<sup>(</sup>١) البرحين : بتثليث الباء . كما في القاموس .

- ( ش ) ومنه حدیث عر رضی الله عنه « إن رأیت بلّلاً من عَیْش » أی خِصْباً ؛ لأنه يكون من الماء.
- ( ه ) وفي حديث زمزم « هي لِشَارِبِ حِلٌ و بِلٌ » البِلُ : الْباح . وقيل الشَّفَاء ، من قولهم بَلَّ من مرضه وأبَلَ ، وبعضهم يَجْعُــله إِتْباعا لِحِلَ ، ويَمْنَعُ من جواز الإِتْباع الواوُ .
  - (س) وفيه « من قَدَّر في مَعِيشته بَلَّه الله تعالى » أَي أَغْناه .
- وفى كلام على رضى الله تعالى عنه « فإن شَـكُو ا بانقطاع شرْب أو بالله » يقال لا تُبلُك عندى بالله ، أى لا يُصِيبك منى ندًى ولا خَيْر .
- (س) وفى حديث المفيرة « بَلِيلَة الإِرْعاد » أَى لا تَزَال تُرْعِدُ وَتُهدد . والبَلِيلَة : الرَّبِع فيها نَدَى ، واكبنُوب أَبَلُ الرّياح ، جَمَل الإِرْعاد مَثَلا لِلْوعيد والتّهديد ، من قولهم أَرْعَدَ الرَّبُل وأَبْرَق إِذَا نَهَدّد وَأَوْعَد .
- (س) وفي حديث لقان « ماشيء أبَلُّ للجسْم من اللَّهْو » هو شيء كلحْم العُصْفور ، أي أَشَدَ تَصْحِيحا ومُوَافَقَة له .
- وفى حديث عمر رضى الله عنه ﴿ أَنه كتَب يَسْتَحضِر اللَّفِيرة من البَصْرة : يُمهِّلُ ثلاثًا ثم يَحضر على بُلَّتِهِ ﴾ أى على مافيه من الإساءة والعيب . وهو بضم الباء .
  - ( ه ) وفي حديث عُمان « أَلَسْتَ تَرْعَي بَلَّتَهَا » البَلَّة نَوْر العِضاء قبل أَن يَنْعَقِد .
- ﴿ بِلَمَ ﴾ (س) في حديث الدجّال « رأيته بَيْلَمَانِيًّا أَقْسَر هِجَانًا » أَى ضَخْم مُنْتَفِخ. ويُروى بالفاء.
  - \* وفي حديث السقيفة «كُقِد الأُبْلُمةِ » أَى خُوصَة الْمُقْل . وقد تقدّم في الهمزة .
- ﴿ بَلَن ﴾ ﴿ فَيه ﴿ سَيَفْتَحُونَ بِلَاداً فَيْهَا بَلَّانَاتَ ﴾ أَى حَمَّاماَت . والأَصْل بَلَّالَات فأبْدَل اللام نونا .
- ﴿ بلور ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثُ جَعَفُرُ الصَّادَقَ ﴿ لَا يُحَبَّنَا أَهِلَ البَيْتِ الْأَحْدَبُ الْمُوجَّةُ وَلَا الْأَعْوَرُ الْبِلوْرَةُ ﴾ قال أبو عُمر الزاهد: هو الذي عَيْنُه ناتِئة ، هكذا شَرَحه ولم يذكر أصله .
- ﴿ بِلهِ ﴾ (س) في حديث نعيم الجنة « ولا خطَر على قَلْب بَشَر ، بَلْهَ ما اطَّلَعْتُم عليه » بَلْهَ

من أسماء الأفعال بمعنى دَعْ واتْرك ، تقول بَلْهَ زيْداً . وقد بُوضَع مَوْضع المصدر وَ يُضاف ، فيقال بَلْهَ زيد ، أى تَرْكَ زَيد ، وقوله ما اطَّلَعْتم عليه : يحتمل أن يكون منصوب المحَل ومجروره على التَّقْديرَين، والمعنى : دَعْ ما اطَّلَعْتم عليه من نَعيم الجنة وعرَ فْتُمُوه من لذَّاتها .

(ه) وفيه «أكثر أهمل الجنة البُله » هو جمع الأبْله وهو الغافل عن الشَّر المطْبُوع على الخَيْر (١). وقيل هم الذين عَلَبت عليهم سلامة الصَّدور وحُسن الظنّ بالناس ؛ لأنهم أعْفَلُوا أَمْرَ دُنياهم فَجَهِلوا حِذْق التَّصَرُّف فيها ، وأقبَلوا على آخِرَتهم فشَغَلُوا أَنفُسَهم بها ، فاسْتَحَقُّوا أَن يكونوا أكثر أهل الجنة . فأمّا الأبْلة وهو الذي لا عَثْلَ له فغير مُرَادٍ في الحديث .

وفي حديث الزُّبْرِقان «خير أوْلَادِنا الأبْلَه الْمَقُول» يريد أنَّه لِشِيدة حيائه كالأبلَه وهو عَقُول.

( بلا ) ﴿ فَحَدَيْثَ كِتَابِ هَرَقُلْ ﴿ فَشَى قَيْصَرِ إِلَى إِيلِياء لِمَّا أَبْلاه الله تعالى » قال القتيبى : يقال من الخير أَبْلَيْتُهُ أَبْلِيه إبلاء . ومن الشَّر بلَوْته أَبْلُوه بَلاء . والمعروف أن الابْتِلاء يكون فى الخير والشَّر مَعاً من غير فرق بين فِعْلَيْهما . ومنه قوله تعالى ﴿ وَنَبِلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخِيرِ فَتَنَةً ﴾ و إنّها مَشَى قيصر شُكُراً لانْدُوفاع فارس عنه .

(س) ومنه الحديث « من أُبْلِيَ فَذَكُر فقد شَكَر » الإِبْلاء: الإِنْعام والإحسان ، يقال بَلَوْتُ الرَّجُلَ وأَبْلَيْت عنده بَلاء حسَنا . والابْتِلاء في الأصل الاخْتِبار والامْتِحان . يقال بَلَوْتُهُ وأَبْلَيْتُهُ وابْتَلَيْتُهُ وابْتَلَيْتُهُ .

ومنه حدیث کعب بن مالك « ماعلیت أحدا أبلاه الله أحسن ممّا أبلانی » .

\* ومنه الحديث « اللهم لا تُبُلِناً إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن » أَي لا تَمْتَحِنًّا .

وفيه « إِنَّمَا النَّذْر مَا ابْتَلِيَ بِهِ وَجُهُ الله تعالى » أَى أُريدَ بِهِ وَجُهُهِ وَقُصِدَ بِه .

(س) وفى حديث برّ الوالدين « أَبْلِ الله تعلى عُذْرا فى بِرِّها » أَى أَعْطِه وأَبْلِغ المُذْر في بِرِّها » المُعنى أَحْسِن فيها بَيْنَكَ و بين الله تعالى بِبرِّك إِيَّاها .

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى :

ولقد لَهَوْتُ بطِفْلَةٍ مَيَّاسَةٍ بَلهَاءَ تُطلِعُني على أَسْرَارِهَا أَرْدَا أَنها غِر ، لا دهاء لها .

- لله وفى حديث سعد يوم بَدْر « عَسَى أَن يُعْطَى هـذا من لا يُبْلَى بَلَائِى » أَى لا يَعْمَلُ مثل عَملَ مثل عَلى فى الحرب ، كأنه يُريد أَفْعَلُ فِعْلا أُخْتَبر فيه ، ويَظْهر به خَيْرى وشرى .
- (س) وفي حديث أمّ سلمة « إنّ من أصحابي من لا يرّ أن بَدْدَ أن فارَ قَني. فقال لها عمر رضى الله عنهما : بالله أمنهم أنا ؟ قالت : لا ، وَلَنْ أَبْلِيَ أَحَدِدًا بَعْدَكُ » أى لا أُخْبِر بعدك أَحَداً . وأصله من قولهم أبلين فلانا يميناً ، إذا حَلَفْتَ له بِيمِين طيّبت بها نَفْسه . وقال ابن الأعمابي : أبلي بمعنى أخْبر .
- (س) وفيه « وَتَنْبَقَى حُثَالَةٌ لا يُبَالِيهِم الله بَالَةً »،وفى رواية لا يُبَالِي بهم الله بَالَة ، أى لا يَرْفع لهم قَدْرا ولا يقيم لهم وزنًا . وأصْل بَالَة بَالِيّة ، مثل عافاد الله عافِيّة ، فحذفوا الياء منها تخفيفا كا حذفوا ألف كم أبَلْ ، يقال ما بالَيْتُهُ وما بالَيْتُ به ، أى لم أكتَرَثْ به
- ومنه الحديث « هؤلاء في الجنة ولا أ بالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي » حكى الأزهرى عن جماعة من العلماء أن معناه لا أ كررة .
  - (س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « ما أَبَالِيه بَالَةً » .
  - (س) وفي حديث الرَّجُل مع عَمله وأهْلِهِ وماليه « قال هو أَقَلُّهِم به بَالَةً » أَى مُبَالَاةً .
- [ه] وفى حــديث خالد بن الوليد رضى الله عنه « أماً وابنُ الخطاب حى فلا ، ولــكن إذا كان الناس بذِى بليّ وذِى بَلِيّ » و فى رواية بذى بليّان ، أى إذا كانوا طوائف وفرَقاً من غير إمام ، وكل من بَعَدُ عنك حتى لا تَعْرُف مَو ْضِعَه فهو بذِى بلِيّ ، وهو من بَلّ فى الأرض إذا ذَهَب ، أراد ضَياع أمور النّاس بَعْده .
- وفي حديث عبد الرزاق «كانوا في الجاهلية يَمَقُرُون عند القَبْر بَقَرَة أو نَاقَة أو شَاةً و يُسَمُّون العَقِيرة البَلِيَّة » ، كان إذا مات لهم مَن يَعِزُ عليهم أَخَذُوا ناقة فَعَقَلُوها عند قبره فلا تُعْلَف ولا تُسْقى إلى أن تَمُوت ، ورُ بَّمَا حَفَرُوا لها حَفِيرة وتَر كُوها فيها إلى أن تَمُوت ، وبَزْ عُون أن الناس يُحْشرون يوم القيامة رُكُبانا على البَلَايا إذا عُقلَت مَطاياهُم عند قُبُورِهم ، هذا عِنْد من كان يُقِرُ منهم بالبَعْث .
- ( ه ) وفي حديث حذيفة رضى الله عنه « لتَبْتَكُنَّ لها إِمَامًا أُو لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا » أَى لتَخْتَارُنّ

هكذا أوْرَدهُ الهروى في هذا الحرف ، وجمل أصْلَه من الابْتِلاء : الاخْتِبار ، وغيره ذكره في الباء والله ، وقد تقدّم ، وكأنَّه أشبه . والله أعلم .

# ﴿ باب الباء مع النون ﴾

- ﴿ بند ﴾ (س) فى حديث أشراط الساعة « أن تَغُزُوَ الرُّوم فَتَسِير بَمَانين بنداً » البَندُ: الْعَلَمَ السَّكِيرِ وجمعه بنود .
- ﴿ بنس ﴾ (س) في حديث عمر رضى الله عنه ﴿ بَنَّسُوا عن البيوت لا تَطْمُ امرأَةُ أو صَبَّى يَسْمِع كلامكم ﴾ أى تأخَّر وا لئلا يَسْمعوا ما يَسْتَضرُّون به من الرَّفَث الجارى بينكم .
- ﴿ بَنَنَ ﴾ ﴿ فَي حديث جابر رضى الله عنه وقتل أبيه يوم أُحُد ﴿ مَا عَرَفْتُهُ إِلاَّ بَبَنَانَه ﴾ البنان : الأصابع . وقيل أطرافها ، واحدتها بَنَانَة .
- ( ه ) وفيه « إن للمدينة بَنَّةً » البَنَّة : الرَّيح الطَّيَّبة ، وقد تُطلق على المَكْروهة ، والجُم بنانُ .
- (ه) ومنه حديث على « قال له الأشعث بن قيس ما أحسَبُك عرفتنى يا أمير المؤمنين ، قال : بلى و إنى لأجدُ بَنَّةَ الغزُّل منك » أى ربح الغزُّل ، رماه بالحياكة . قيــل كان أبو الأشعث يولَع بالنِّسَاجِـة .
- (س) وفي حديث شريح « قال له أعرابي \_ وأراد أن يَعْجَلَ عليه بالحكومة \_ تَبَنَنْ » أي تَتَبَنْ » أي تَتَبَنْ . وهو من قولهم أبَنَ بالمكان إذا أقام فيه .
- ع وفيه ذكر « بُنَانَة » ، وهي بضم الباء وتخفيف النُّون الأولى : محَـلَّة من الحمال القديمـة بالبصرة .
- ﴿ بِنَهَا ﴾ ﴿ هُ هُو بَكُسَرُ الباءُوسَكُونَ النونَ : قرية مَن قرى مصر بَارَكُ النبي صلى الله عليه وسلم في عَسَلها ، والناس اليوم يفتحون الباء .
- ﴿ بِنَا ﴾ ﴿ فِي حديث الاعتكاف « فأمر بِبِنَائَه فَقُوتِ ض » البناء واحدالاً بْنْيَة ، وهي البيوت التي

تَسْكُنُهُا العرب فى الصحراء ، فمنها الطِّرَاف ، والخِبَاء ، والبِناَء ، والقُبَّة ، والمِضْرَب . وقد تكرر ذكره مفّردا ومجموعا فى الحديث .

خ وفى حديث أنس رضى الله عنه «كان أوّل ما أُنْزِل الحجاب فى مُبْتَى مَى رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم بزينب » الابْدِناء والبِناء: الدُّخول بالزوجة ، والأصلُ فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قُبَّة ليَدْخُل بها فيها ، فيقال بنى الرجل على أهله ، قال الجوهرى : ولا يقال بنى بأهله ، وهذا القول فيه نَظَر ، فإنه قد جاء فى غير مَوْضع من الحديث وغير الحديث . وعاد الجوهرى استعمله فى كتابه ، والمُبْدَنَى ها هنا يُر اد به الابْدِنَاء ، فأقامه مقام المصدر .

﴿ وَمِنْهُ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ ﴿ قَالَ: يَانَبِيَّ اللهُ مَتِى تَبْنِينِى ﴾ أَى مَتَى تُدْخِلُنَى عَلَى زَوْجَتَى . وَحَقِيقَتُهُ مَتَى تَجَعَلُنَى أَبْنَـنِي بِزَوْجَتَى .

- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « ما رأيتـه صلى الله عليه وسـلم مُتَّقِياً الأرض بشىء إلا أنى أذكر يوم مَطرٍ فإنَّا بَسَطفاً له بِنَاء » أى نَطْعا ، هـكذا جاء تفسـيره . ويقال له أيضًا المَبْنَاة .
- (س) وفى حديث سليمان عليه السلام « من هدَم بِنَاء رَبّه تبارك وتعالى فهو ملعون » يعنى من قتل نَفْسا بغير حتى ؛ لأنّ الجسم بُذْيانٌ خَلَقه الله تعالى وركّبه .
- (س) وفى حــديث البراء بن مَعْرُور « رأيت أن لا أجعلَ هـــذه البَنيَّة منِّى بِظَهْر » يُريد الكعبة . وكانت تُدعَى بنِيَّةَ إبراهيم عليه السلام ، لأنه بناها ، وقد كثر قسَمُهم برب هذه البَنيَّـة .
- (س) وفي حديث أبي حذيفة «أنه تَدَّنَّى سالمِــاً » أي آخَّذه ابْناً ، وهو تَفَعَّلُ من الإين .
- (س) وفي حديث عائشة رضى الله عنها «كنت أَلْعَبُ بالبَناَت » أى التَّمَاثيل التى تلْعَب بها الصَّبايا . وهذه اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والنون والتاء ، لأنها جمع سَلاَمة لبِنْت على ظاهر اللفظ .
- ( ه ) وفى حديث عرر رضى الله عنه « أنه سأل رجلا قَدِم من الثَّغْر فقال : هل شَرب الجيش

فى البُنيَّات الصفار؟ قال: لا ، إن القوم ليُؤتَوْن بالإِناء فيتَدَاوَلُونه حتى يَشْر بُوه كُلُّهِم» البُنيَّات ها هنا : الأَقْدَاح الصفار .

(س) وفيه « من بنَى فى ديار العجم فعَمِل َنَيْرُوزَ هم ومَهْرَ جانهم حُشر معهم » قال أبو موسى : هكذا رواه بعضهم . والصواب تَنَأ ، أي أقام .وسيذكر فى موضعه .

(ه) وفى حــديث الخُنَّث يصف امرأة ﴿ إِذَا قَمَدَتُ تَبَنَّتَ ﴾ أَى فَرَجَّت رجليها لضِخَمَ رَكِيهِا الضِخَم رَكِيهِا ، كأنه شَبَّها بالقُبَّة من الأَدَم، وهي المَبْناة لِسَمْبِها وكثرة لحمياً . وقيل شَبَّها بها إِذَا ضُرِبت وطُنَّبَتُ انفرجت ، وكذلك هذه إذا قمدت تربَّعَت وفر جت رِجْليها .

## ﴿ باب الباء مع الواو ﴾

﴿ بُواْ ﴾ ( ه ) فيه « أَبُوء بنِعْمَتك على وأَبُوء بِذَنْبي » أَى ٱلْنَزِمُ وأَرْجِعُ وأَقِرُ ، وأَصْلُ الْبَواء اللَّذُوم .

( ه ) ومنه الحديث « فقَدْ بَاء به أَحَدُهُما » أَى الْنَزَمَه ورَجَع به .

ومنه حديث وائل بن حجر « إنْ عَفَوْت عنه يَبُوء بإثْمه و إنم صاحبه » أى كان عليه عُمُوبة ذَنْبه وعُقوبة قَدْل صاحبه ، فأضاف الإنم إلى صاحبه ؛ لأن قَدْله سبَب لإنمه . وفى رواية « إنْ قَدَلُه كان مثله » أى فى حُكْم البَوَاء وصاراً مُدَسَاوِ يَيْن لا فَضْل للمُقْتَصِّ إذا اسْتَوْفَى حقه على المُقْتَصِّ منه .

- ( ه ) وفى حديث آخر « بُؤُ للأُمِير بِذَنْبك » أَى اعْتَرِفْ به .
- (ه) وفيه « من كذب على "مُتَعَمِّداً فَلْيَلَبَوَّأَ مَقَعَده من النار » قد تكررت هذه الفظة فى الحديث ، ومعناها لِيَنْزل مَنْزلَه من النار ، يقال بَوَّأَه الله مَنْزلا ، أَى أَسْكَنَه إِيَّاه ، وتَبَوَّأَتُ مَنزلا ، أَى السَّكَنَه إِيَّاه ، وتَبَوَّأَتُ مَنزلا ، أَى الله مَنْزلا ، أَى أَسْكَنَه إِيَّاه ، وتَبَوَّأَتُ مَنزلا ، أَى الله مَنْزلا ، أَى الله مَنْزلا أَله مَنْزلا أَله مَنْزلا أَله مَنْ لَهُ مَنْ الله ، وهو المُتَبَوَّأُ أيضا .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال في المدينة : هاهنا الْمَيْبَوَّأُ » .

- (ه) وفيه «عليكم بالْبَاءة » يعنى النّبكاحَ والتَّزَوِّجَ . يقال فيه البَاءَة والْبَاء ، وقد يُقْصَر ، وهو من الْمَبَاءة : المُنزلِ ؛ لأن مَن تزوّج امْرأة بَوَّأَها مَنْزلا . وقيل لأنَّ الرجُل يَتَبَوَّأُ من أَهْله ، أَى يَسْتَمَكِنُ كَمَا يَتَبَوَّأُ من منزله .
  - ه ومنه الحديث الآخر « أن إمرأة مات عنها زوجُها فمر" بها رجل وقد تَزَيَّنَت لِلْبَاءة » .
    - (س) وفيه « أنّ رجلا بَوَّأ رَجُلا برُ مُحه » أى سَدَّده قِبَلَه وهَيَّأُه له .
- (س) وفيه «أنه كان بين حَيَّيْن من العرب قتال ، وكان لأحَدِها طَو ول على الآخر ، فقالوا لا نَرْض حتى يُقْتَل بالعبد مِنَّا الحرُّ منهم ، وبالمرأة الرجُل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَنَباءوا » قال أبو عبيد : كذا قال هُشَيم، والصواب يَنَباءوا وهو السَّاواة ، من البواء وهو السَّاواة ، يقال باو أَتُ بين القتلَى ، أى ساوَيت . وقال غيره يَتَباءوا صحيح ، يقال باء به إذا كان كُفُوا لَه . وهم يقال باو أَن أَن الفتلَى ، أي ساوَيت . وقال غيره يَتَباءوا صحيح ، يقال باء به إذا كان كُفُوا لَه . وهم بواء ، أي أن أن أن معناه ذَوُو بَوَاء .
- (ه) ومنه الحديث « الجِرَاحات بَواء » أى سَواء فى القِصاص ، لا يُؤخذ إلَّا مايُسَاوِيها فى الجَرْح .
- ﴿ ومنه حدیث الصادق ﴿ قیل له : ما بال ُ الْعَقْرِب مُغْتَاظَة علی ابن آدم ؟ فقال : تُرید البَوَاء ﴾
   أی تُونْذی کا تُونْذی .
  - ◄ ومنه حديث على رضى الله عنه « فيكون النّوابُ جَزاءً والمقابُ بَواءً » .
- ﴿ بُوجِ ﴾ (ه) فيه « ثم هبت ريح سَوْداء فيها بَرْق مُتَبَوِّج » أَى مُتَأَلِّق برُعُود و بُرُوق، من انْبَاجَ يَنْبَاج إذا انْفَتَق .
  - (س) ومنه قول الشَّمَّاخِ في مَرْثِيةَ عُمر رضى الله عنه: قَضَيْتَ أَمُوراً ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَها بَوَائْجَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ البَوائْج: الدَّوَاهي، جَمْع بَانْجَة.
- (س) وفي حديث عمر « اجْعَلْها بَاجًا واحدا » أي شيئًا واحداً . وقد يُهْمَز ، وهو فارسي معرّب .

- ﴿ بُوحٍ ﴾ (هـ) فيه « إلا أن يَكُونَ كُفُرا بَوَاحًا » أَى جِهَارًا ، من بَاحَ بالشيء يَبُوح به إذا أَعْلَمُه . و يُرُوَى بالراء ، وقد تقدم .
  - ( ه ) وفيه « ليْس للنَّسَاء من بَاحَة الطَّريق شيء » أي وَسَطِه . و بَاحَة الدَّار وسَطُها .
    - ه ومنه الحديث « نَظَّفُوا أَفنيَتَكُم ولا تدعُوها كَبَاحَة اليهود » .
- \* وفيه «حتى نَقْتُلُ مُقاتِلَتَكُم ونَسْتَدِيح ذَرَارِيَّكُم » أَى نَسْدِيَهِم وَنَهْمَبَهُم وَجُعْلَهُم له مُباحا ، أَى لا تَبِمة عليه فيهم . يقال أَباحَه يُدِيدُه ، واسْتَباحَه يَسْتَبيحه . واللُباح . خلاف المَحْذُور ، وقد تكرر في الحديث .
  - ﴿ بَوْرِ ﴾ ( ه ) فيه « فأولئك قوم م بُور ه أى هَلْكَى ، جَمْع بائر . والبَوَارُ الْهَلاك .
    - · (س) ومنه حديث على « لو عَرَفناه أَبَرُ نَا عِثْرَتَه » وقد تقدم في الهمزة .
- لا ومنه حدیث أسماء « فی ثقیف كذّاب و مُبیر » أی مُولِك یُسْرف فی إهلاك الناس . یقال
   بار الرجل یَبُور بُوراً فهو بائر . وأبار غیره فهو مُبیر .
- (ه) ومنه حديث عمر « الرجال ثلاثة : فرَ جُل حائر بَائر » إذا لم يَقَّجه ْ لشيء ، وقيل هو إِثْباع لحائر.
- (ه) وفى كتابه صلّى الله عليه وسلم لأُ كَيْدِر « وأنَّ لَـكُمُ الْبَوْرِ والْمَعَامِيَ » الْبَوْرِ الأرض التي لم تُزْرع ، والمعَامِي المجهولة ، وهو بالفتح مَصْدر وُصف به ، ويُروَى بالضَّم وهو جمع البوار ، وهي الأرض الخراب التي لم تُزْرع .
- ( ه ) وفيه « نعوذ بالله من بَو ارِ الأَيِّم » أَى كسادها ، من بارت السَّوق إذا كسَدت ، والأَيِّم التي لا زَوْج لهـا وهي مع ذلك لا يَرْغَب فيها أحد .
- - ( ه ) ومنه الحديث «كنَّا نَبُور أولادنا بِحُبِّ على رضى الله عنه » .
- (س) وحديث علقمة الثقنى « حتى والله ما تَحْسب إلا أن ذاك شيء يُبْتَار به إسْلامُنا » . (س)

- ( ه ) وفيه «كان لا بركى بأساً بالصلاة على البُورِيّ » هى الخصِيرُ المعمول من القَصَب. ويقال فيها باريّة وبُورِياء.
- ﴿ بوص ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان جالسا في حُجْرة قد كاد بَنْباصُ عنه الظّل » أى يَنْتَقَص عنه و يَسْبقه و يَفُوته .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أنه أراد أن يَسْتَعمل سعيد بن العاص فَباصَ منه » أى هَرَب واسْتَتَر وفاتَه .
  - ( ه ) وحديث ابن الزبير « أنه ضَرب أزَبَّ حتى باَصَ » .
- ﴿ بوع ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ إذا تَقَرَّبِ العبدُ منّى بُوعاً أَتيته هَرْ ولَهَ ۗ ﴾ البُوع والبَاعُ سواء ، وهو قَدْر مَدَّ اليدَيْن وما بينهما من البدَن ، وهو ها هنا مَثلُ لِقُرْب أَلْطَاف الله تعالى من العبد إذا تقرّب إليه بالإخلاص والطاعة .

## ﴿ بُوغُ ﴾ [ ه ] في حديث سُطيح :

اللَّهُ في الرّيح بَوْغاء الدِّمَن \*

البَوْغَاء: التَّراب النَّاعم، والدَّمَن ما تَدَمَّن منه، أَى تَجَمَّع وتلبَّد. وهذا اللفظ كأنه من المقلوب، تقديره تلقَّه الريح في بَوْغَاء الدَّمن».

- \* ومنه الحديث في أرض المدينة « إنَّما هي سِبَاخ وبَوْ غاء »
- ﴿ بُوقَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « لا يدخل الجنة من لا يأمَنُ جارُه بَوَ اثْقِهَ » أَى غَوا ثِلَهُ وشُرُورَه ، وَاحدها بائقة ، وهي الدَّاهِيَة .
  - \* ومنه حديث المغيرة « ينام عن الحقائق و يَسْتَيْقظ للبِوَائق . وقد تـكررت في الحديث .
- ﴿ بُوكُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَمْمَ يَبُو كُونَ حِسْىَ تَبُوكَ بِقِدْحٍ ﴾ البَوْك : تَثْوِير المساء بُعود ونحوه ليَخْرُجِمن الأرض ، وبه شُمِيت غزوة تَبُوك . والحسْىُ العَيْنُ كَالْخَفْر .
- ( ه ) ومنه الحديث « أن بعض المنافقين بَاكَ عَيْنًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضَعَ فيها سَهْمًا » .

- الموزير «أنه رُفِع إليه رجل قال لرجل ـوذكر امرأة أُجْنَبِيَّة النَّلُ الله وفي حديث عمر بن عبد الموزير «أنه رُفِع إليه رجل قال لرجل ـوذكر امرأة أُجْنَبِيَّة النَّالُ وَنَا وَإِن تَبُو كُما ، فأمَر بحَدَّه » أصْل البَوك في ضِرَاب البَهائم ، وخاصَّة الحير ، فَرَأَى نُحرُ ذلك قَذْفاً وإن لم يكن صَرَّح بالزنا .
- (س) ومنه حديث سليمان بن عبد الملك « أن فلانا قال لرجُل من قُرَيش عَلاَم تَبُوك يَتُ عَلَام تَبُوك يَتَمِيمَتَك في حِجْرِك ، فكتب إلى ابن حَزْم أن اضربه الحد » .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر « أنه كانت له بُنْدُقَة من مِسْك ، فَكَان يَبُلُها ثُم يَبُولُها » أَى يُدِيرُ هَا بَيْنَ رَاحَتَيْهُ .
- ﴿ بُول ﴾ (س) فيه « من نام حتى أصْبَح فقد بَالَ الشيطان في أُذُنه » قيل معناه سَخِر منه وظَهَرَ عليْه حتى نام عن طاعة الله عزَّ وجلَّ ، كقول الشاعر :

# اللهُ عَلَى الفَصْرِيخِ فَفَسَدٌ اللهَ عَلِي إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

- أَى لَمَّ اكَانَ الفَصِيخُ يَفَسُد بطلوع سُهيل كَانَ ظُهُورُهُ عَلَيْهِ مُفْسِداً لَهُ .
- (س) وفي حديث آخر عن الحسن مُرْسَلا « أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا نام شَغر الشيطان بِرجْلِهِ فبال في أُذُنه » .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ أَنه خَرِجٍ يُرُيد حَاجَةً فَاتَبَعَهُ بِعَضُ أَصَابِهِ فَقَالَ : تَنَجَّ فَإِن كُلِّ بِأَنَّلَةَ تَفْيِخُ ﴾ يعنى أَنَّ مِن يَبُولَ يَخْرِج منه الرّيح ، وأنَّثَ الْبَأَئُلَ ذَهَانِا إلى النَّفْس .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَرِ رَضَى الله عَنه ﴿ وَرَأَى أَسْلَمَ يَحُمْلِ مَتَاعِهِ عَلَى بِعِيرِ مِن إِبْلِ الصَّدَقة ، قال : فَهَلاَّ نَاقَةً شَصُوصاً أَو ابن لَبُون بَوّ الاً ﴾ وصَفَة بالنّبَول تَحَقِّيراً لِشَأْنَه وأَنّه ليْس عنده ظَهْر. يُرْغَب فيه لِقَوّة خَمْله ، ولا ضَرْع فيكُلب ، وإنما هو بَوّ اله .
- (س) وفيه «كَانللحسن والحسين قَطِيفَة بَوْ لاَ نِيَّة » هي مَنْسُو بة إلى بَوْلان : اشْم موضم كان يَشْرِق فيه الأعرابُ مَتَاع الحاج . وَبَوْلان أَيضًا في أَنْسَابِ العرب .

- (س) وفيه « كل أَمْر ذى بال لا يُبَدْأُ فيه بحمد الله فهو أَبْتَرَ » البَالُ: الحال والشَّأن. وأَمْرُ ذُو بَالِ أَى شَرِيفُ يُحُتِّفُل له و يُهْتَمَ به. والبَالُ في غير هذا: القَلْبُ.
- (س) ومنه حديث الأُحْنَف ﴿ أَنه نُعَى له فلان الخُنظلي فَمَا أَلْقَى له بَالاً ﴾ أى فما اسْتَمع إليه ولا جَمل قَلْبَه نحوه . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث المفيرة « أنه كره ضَرْب البالَةِ » هى بالتَّخْفيف حديدة يُصَادُ بها السَّمكُ يَقال للصَّياد ارْم بِها فما خرج فهو لى بكذا ، و إِنَّمَا كُرِ هه لأنه غَرَرُ وَمَجْهُول .
- ﴿ بُولُس ﴾ ﴿ فَيه ﴿ يُحْشَر الْمُتَكَبِّرُونَ يُومِ القيامة أَمثالَ الذَّرَّ حَتَّى يدخلوا سِجْنَا فَي جَهَرَّ يقال له بُولَسُ ﴾ هكذا جاء في الحديث مُسَمَّى .
- ﴿ بُون ﴾ (س) في حديث خالد « فلما أَلْقي الشَّام بَوَ انبِيَه عَزَلَني واسْتعمل غَيْرى » أَى خَيْرَه وما فيه من السَّمَة والنَّهْمة . والبَوَ انى في الأصل : أضْلاع الصَّدر . وقيل الأكتافُ والقوائم . الواحدة بَانبِيَة . ومن حَقِّ هذه الكلمة أَن تجئُ في باب الباء والنون والياء . و إنما ذكر ناها هاهنا حملا على ظاهرها ، فإنها لم ترد حَيث ورَدَت ْ إِلّا مَجْمُوعة .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « ألْقَت السماء بَرْك بَو انبها » يُرِيد ما فيها من المطر .
- وفي حديث النَّذر « أنَّ رجلا نَذر أن يَنْحَر إبلاً بِبُوانة ] » هي بِضَم الباء ، وقيل بفتحها : هضبة من وراء يَذْبُع .

# ﴿ باب الباء مع الماء ﴾

- ﴿ بَهَا ﴾ [ ه ] في حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه « أنه رأى رجُلا يَحْلف عند المقام ، فقال : أرَى الناس قد مُهَا أُوا بَهذا المقام » أى أنسُوا حتى قلَّت هَيْبَهُ في نَفُوسهم . يُقال قد بَهَاتُ به أَنْهَا .
- لله فإن همنه حدیث میمون بن مهران « أنه کَتَب إلى یُونُس بن عُبَیْد : عَلَیك بَکتاب الله فإن الناس قد بَهَاُوا به واسْتَخَفُّوا علیه أحادیث الرّجال » قال أبو عبید : رُوی بَهَوَا به، غیر مَهْموز ، وهو فی الکلام مهموز .

﴿ بَهِتَ ﴾ ﴿ فَى حديثُ بَيْمَةَ النَّسَاءُ ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَانَ يَفْتَرِينَهُ ﴾ هو الباطل الذي يُتَحيَّر منه ، وهو من البُهْت التَّحيُّر ، والألف والنُّون زائدتان . يقال بَهَتَه يَبْهَتُهُ . والمعنى لا يَأْتِينَ بوَلد من غير أَزُواجِهِنَّ فَيَنْسَبْنَهُ إليهم . والبُهْتُ : الكذب والأَفْتِراء .

# ومنه حديث الغِيبَة « و إن لم يكن فيه ماتقول فَقَدْ بهيَّه » أَى كَذَبت وافْتَريْت عليه .

(س) ومنه حديث ابن سَلَام فى ذِكْرِ اليهود ﴿ إنهم قوم بُهْتُ ۚ ﴾ هو جَمْع بَهُوت من بِنَاء المبالغة فى البُهْت ، مثل صَبُور وصُبُر، ثم سُكّن تخفيفا .

﴿ بهم ﴾ ﴿ فِي حديث الجنة ﴿ فَإِذَا رأَى الجِنة و بَهُ جَتْهَا ﴾ أَى حسْنَهَا وما فيها من النَّعيم . يقال بَهُجُ الشيء يَبْهُجُ فَهُو بَهِيج ، و بَهِ ج به \_ بالكَسْر \_ إذا فَر ح وسُر ً .

﴿ بهر ﴾ (ه) فيه « أنه سار حتى ابْهَارَ ۖ الليلُ » أى انْتَصَف . وبُهْرَة كل شيء وسَطْه . وقَيل ابْهَارَ الليل إذا طلَقَت نُجُومه واسْتَنارت ، والأوّل أكثر .

( ه ) ومنه الحديث « فلما أَبْهَرَ القَوْمُ احْتَرقوا » أى صَارُوا فى بُهْرَة النَّهَار ، وهو وسَطُه.

(س) والحمديث الآخر « صلاة الضَّحَى إذا بَهَرَتِ الشمسُ الأرض » أَى غَلَبها ضَوْمُها ونُورُها.

لا حَتَّى تَبْهِر البُتَيْرَاله » أى يَسْتَنير ضَوِه ها .

(س) وفي حديث الفتْنَة « إن خشِيتَ أن يَبْهَرَكُ شُعاع السَّيف » (١) .

( ه ) وفيه « وقع عليه النَّهْر » هو بالضَّم : ما يَمْتَرَى الإنسانَ عند السَّمْى الشَّديد والعَدْوِ ، من النَّه يج وتَتَابُع النَّفَس .

\* ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أنه أصابه قُطْع أو بُهْرْ » وقد ترر فی الحدیث .

( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه رُفع إليه غُلام ابْتَهَرَ جارِيةً فى شِعْر » الابْتِهَار أن يَقْذِف المرأة بنَفْسه كاذبًا ، فإن كان صادقا فهو الابْتيار، على قَلْب الْهَاء ياء .

<sup>(</sup>١) أي يفلبك ضوءه وبريقه . قاله صاحب الدر النثير .

- ﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَوَّامُ بِنَ حَوْشَبِ ﴿ الْابْتِهِارَ بِالذَّنْبِ أَعْظُمُ مِنْ رَكُوبُهُ ﴾ لأنه لم يَدَّعِهِ لنَفْسه إلا وهو لو قَدَر لَفَعل، فَهُو كَفَاعِلِهُ بِالنَّيَّة، وزاد عليه بقُحَّتِهِ وَهَثْبِكُ سِثْرَهُ وَتَبَجُّجِهِ بذَنْبُ لم يَفْعَلُه.
- ( ه ) وفي حديث ابن العاص « إنّ ابن الصَّعْبة تَرَكُ مائة بُهَار ، في كل بهار ثلاثة قناطير ذَهَب وفضَّة » البُهَار عندهم ثَلَثُمائة رطْل . قال أبو عبيد : وأحسبها غير عَرَبيَّة . وقال الأزهرى : هو ما يُحمُل على البعير بلغة أهل الشام ، وهو عَربي صحيح . وأراد بابن الصَّعْبة طلحة بن عبيد الله ، كان يقال لأمّه الصَّعْبة .
  - ﴿ بهرج ﴾ (س) فيه «أنه بَهْرَجَ دَم ابن الحارث » أي أَبْطَله .
- (ه) ومنه حدیث أبی مِحْجَن «أمّا إذْ بَهْرَجْتَنی فلا أَشْرَبُهَا أَبدا» یَمْنی الحُمْر ، أَی أَهْدَرْتَنی بِالْقاط الحد عَنّی .
- ( ه ) وفى حديث الحجاج « أنه أَنِيَ بِحِرَاب لؤلؤ بَهْرَجٍ » أى رَدَى . والبَهْرَجُ : الباطل . وقال القتيبي : أَحْسَبُه بجراب لؤلؤ بُهْرِ جَ ، أى عُدِل به عن الطريق المسلوك خَوْفا من العَشَّار . واللفظة معرّبة . وقيل هي كلة هِنْدية أصلها نَبَهَله ، وهو الرَّدئ فنقلت إلى الفارسية فقيل نبهره ، ثم عُرّبت فقيل بَهْرَ ج .
- ﴿ بَهِزَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه أُتِيَ بشارب فَخُفِقَ بِالنَّعَـالَ وَبُهُزَ بِالْأَيْدِي » البَهُزُ : الدَّفْع العَنِيف.
- ﴿ بَهِشَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « أنه كان يُدْ لِمُ لَسانَه للحسن بن على فإذا رأى مُحرة لسانه بَهَشَ إليه » يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأمجبه واشتهاه وأسرع نحوه : قد بَهَشَ إليه .
  - ومنه حديث أهل الجنة « و إن ازواجه لتَدْبَهَ شِن عند ذلك ابْتِهِ اشا » .
- (ه) ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « أن رجلا سأله عن حیَّة قَتَامِا فقال : هل مَهَتَ \* إليك ؟ » أى أَسْرِعتْ نحوك تُريدك .
- والحديث الآخر « مَابَهَشْتُ لَمْمَ بَقَصَبَة » أى مَا أَقْبَلْت وأَسْرَعتُ إليهم أَدْفَعُهُم عني بقصبة .

- (ه) وفيه «أنه قال لرجل . أمِنْ أهل البَهْش أنْت ؟ » البَهْش : الْمُقْل الرَّطْب (١) وهو من شجر الحجاز ، أراد أمِنْ أهل الحجاز أنت ؟
- ( ه ) ومنه حدیث عمر رضی الله عنـه « بَلَغَه أَنَّ أَبَا مُوسَى يَقُرأُ حَرْ فَا بِلُغَتَه ، فقال : إنَّ أَبَا مُوسَى لِمَ يَكُن مِن أَهُلِ البَهُشُ » أَى ليس بحجازى .
- ومنه حدیث أبی ذر « لمّا سمع بخُر وج النبی صلی الله علیه وسلم أخذ شیئاً من بَهْشِ فَنزوّده
   حتی قَدم علیه » .
- (س) وفي حديث العُرَ نِتين « اجْتَوَيْنَا المدينة وابْـتَهَشَت ُلحومُنا » يَقَالَ للقوم إذا كانوا سُود الوُجوه قِباَحا: وجُوه البَهْش .
- ﴿ بَهِلَ ﴾ [ه] في حديث أبى بكر « من ولي من أمر الناس شيئًا فلم يُعْطِهم كتابَ الله فعليه بَهْ لَهُ الله » أى لَعْنَة الله ، وتُضَمّ بأؤها وتفتح . والمُباهلة الملاعَنَة ، وهو أن يَجْتمع القوم إذا اختَلَفوا في شيء فيقولوا لَعْنة الله على الظالم منّاً .
  - [ ه ] ومنه حديث ابن عباس « من شاء باهَاْته أنّ الحقّ مَعِي » .
- ﴾ وحديث ابن الصَّبْغاء « قال الذي بَهَلَه بُرَيْقُ » أي الذي لعنه ودعاً عليــه . وبُرَيْقُ السم رجُل .
- اسم رجل. \* وفي حديث الدعاء « والابْتِهَالُ أَن تَمُـد ّ بدَيْك جميعاً » وأَصْلُه النَّيْضرُّع والمبالَغَة في السؤال.

Jy v

﴿ بهم ﴾ ( ه ) فيه « يُحشَر الناسُ يوم القيامة عُرَاةً حُفَاةً بُهُماً » البُهُم جَمَع بَهِمِم ، وهو فى الأصل الذى لا يُخالط لونَه لون سواه ، يعنى ليس فيهم شى، من العاهات والأعراض الَّتي تكون فى الدنيا كالْعمَى والعَور والعَرج وغير ذلك ، و إنما هى أجساد مُصَحَّحة لِخُلُود الأبَدِ في الجنة أو النار . وقال بعضهم في تمام الحديث : ﴿ قيل وما البُهُم ؟ قال : ليس معَهم شى، » ، يعنى من أغراض الدنيا ، وهذا يخالف الأوّل من حيثُ المُعنى .

<sup>(</sup>١) ويابسه : الحشل . بفتح الحاء وسكون الشين

\* وفى حديث عياش بن أبى ربيعة « والأَسْوَد البَهِيمِ كأنه من ساسَمٍ » أى المُصْمَت الذى لم يُخالطُ لونَه لونُ غيرُه .

[ ه ] وفى حديث على رضى الله عنه «كان إذا نزل به إحدى المُبْهَمَات كَشَفَهَا » يُر يد مَسْأَلَةً مُشْكِلَة ، سُمّيت مُبْهَمَة لأنها أَبْهِمَتْ عن البيان فلم يُجْعَلَ عليها دَلِيلٌ.

ر \* ومنه حدیث قس :

\* تَجْلُو دُجُنَّاتِ الدَّيَاجِي والبُّهُمْ \*

البُهُمُ جَمَّع بُهُمَّةً بالضم ، وهي مُشْكِلات الأمور .

(ه) ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « أنه سئل عن قوله تعالی « وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم » ولم يُبيّن أدَخَل بها الابن أم لا ، فقال : أبهموا ما أبهم الله » قال الأزهری : رأیت كثیرا من أهل العلم یَدَهبون بهذا إلی إبهام الأمر و إشكاله ، وهو غلط . قال وقوله تعالی « حُرّ مت علیكم أشهاتكم » إلی قوله « و بنات الأخت » هذا كله یستی التّحْرِیم المُبهم ؛ لأنه لایكِل بوجه من الوجوه ، كالبهیم من ألوان الحیل الذی لاشیّة فیه تخالف مُعظم لونه ، فلما سئل ابن عباس رضی الله عنهما عن قوله تعالی «وأمهات نسائكم » ولم یبیّن الله تعالی الدخول بهن أجاب فقال : هذا من مُبهم التّحریم الذی لا وجه فیه غیره ، سواء دخلتم بنسائهم أو لم تدخلوا بهن " ، فأمّهات نسائهم مُحرَّمات من جمیع الجهات . وأما الرَّبائب فلسْنَ من المُبهمات ؛ لأنّ لهن وجهیّن مُبهَیّنیْن ، أحیلیْن فی أحدِها وحُرَمْن فی الآخر ، فهذا تفسیر المُبهم الأزهری ، وهذا التفسیر منه إنّ بما هو للر بائب والأمهات الذی أراد ابن عباس ، فافهمه ، انتهی كلام الأزهری ، وهذا التفسیر منه إنّ بما هو للر بائب والأمهات لا يحکران الأبناء ، وهو فی أول الحدیث إنما جمل سؤال ابن عباس عن الحلائل لا الرّ بائب والأمهات .

\* وفى حديث الإيمان والقدر « وتركى الخفاة العُرَاةَ رِعاء الإبل والبَهْم يَتطاولون فى البُغْيان » البَهْم جمع بَهُمْة وهى ولد الضأن الذكر والأنثى ، وجمع البَهْم بِهام ، وأولاد المعز سِخال ، فإذا اجتمعا أطْلِق عليهما البَهْم والبِهام ، قال الخطابى : أراد برِعاء الإبل والبَهْم الأعماب وأصحاب البوادي الذين ينْتَجِعون عليهما البَهْم ولا تَسْتَقِر بهم الدّار ، يعنى أن البلاد تُفتح فيسكنونها ويتطاولون فى البُنْيان . وجاء مواقع النيث ولا تَسْتَقِر بهم الدّار ، يعنى أن البلاد تُفتح فيسكنونها ويتطاولون فى البُنْيان . وجاء

فَرُواية « رُعاة الإبل البُهُم » بضَم الباء والهاء على نعت الرّعاة وهم السُّود . وقال الخطابي : والبُهم بالضم جمع البَهِيم ، وهو المجهول الذي لا يُعرَّف .

- (س) وفي حديث الصلاة « إنّ بَهْمةَ مرّت بين يديه وهو يُصلّى ».
- (س) والحديث الآخر « أنه قال الراعى ماوَلَّدَتَ ؟ قال : بَهْمَةً ، قال: اذْبَح مكانها شاة » فهذا يدلُّ على أنّ البَهْمة اسم للأُنْثَى ؛ لأنه إنَّمَا سأله ليَعْلم أذ كَراً وَلَّد أم أننى ، و إلَّا فَقَد كان يعلم أنه إنّا وَلَّد أحدها .
- ﴿ بَهِن ﴾ [ه] في حديث هَوازِن ﴿ أَنهُم خَرجُوا بِدُرَيْدُ بن الصَّمَّة يَلْبَهَّنُونَ به ﴾ قيل إنّ الراوى غلِط و إنَّمَا هو : يَلْبَهُنْسُون به . والنَّبَهُنُسُ كَالتَّبَغُثُرُ في المشّى ، وهي مِشْيَة الأسَد أيضا . وقيل إنما هو تَصْحِيف : يتيَمَّنُون به ، من اليُمْن ضِد الشُّؤم .
- (س) وفى حديث الأنصار ﴿ أَبْهَنُوا مِنهَا آخِرَ الدَّهْرِ ﴾ أى افْرَحُوا وطِيبُوا نَفْساً بِصُحْبتى ، من قولهم امرأة بَهْناَنة أى ضاحِكة طَيِّبة النَّفْس والأرّج .
- ﴿ بِهَا ﴾ ﴿ فِي حديث عَرِفَة ﴿ يُبَاهِي بِهِم الملائكة ﴾ اللهِ المُفاخَرة ، وقد بَاهَي به يُباهِي مُبَاهَاة .
- ومنه الحديث « من أشراط الساعة أن يتباهى الناس فى المساجد » وقد تكرّر ذكرها
   فى الحديث .
- (ه) وفى حديث أمّ مَعْبَد « فَلَبَ فيه ثَجًّا حتى عَلَاه البّهَاء » أراد بَهَاء اللبن ، وهو وَ بِيصُ رغوته .
- (ه) وفيه « تَنْتَقِلِ العربُ بِأَبْهَائِهِا إلى ذِى الْخَلَصَة » أَى ببُيُوتُهـا ، وهو جَمْع البَهُوِ للْبَيْتِ الْعروف .
- (س) وفيه «أنه سمع رجلا يقول حين فُتِحَتْ مَكَّة : أَبْهُوا الخيلَ فقد وضَعَت الحرْبُ

أُوْزَارَهَا » أَى أَعْرُوا ظهورها ولا تَرْ كَبُوها فَمَا بَقِيتُم تَحْتَاجُونَ إِلَى الْغَرْوِ ، مِن أَنْهَى البَيْتَ إِذَا تُرَكَهُ غَيْرُ مَسْكُونَ . وَبَيْتُ بَاهٍ أَى خَالٍ . وقيل إنما أراد وَسَعُوا لَمَا فَى الْعَلَفُ وَأُرِيحُوها ، لا عَطَّلُوها مَن الْغَرْو ، والأُوّل الوجْه ؛ لأَن تَمَام الحديث فقال « لا تَزَالُون تَقَاتِلُون الكُفَّار حتى يُقَاتِلُ مَن الْفَرْو ، والأُوّل الوجْه ؛ لأَن تَمَام الحديث فقال « لا تَزَالُون تَقَاتِلُون الكُفَّار حتى يُقَاتِلُ مَن اللَّهُ الْعَلَالُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّةُ ال

### ﴿ باب الباء مع الياء ﴾

﴿ بِيت ﴾ ( ه ) فيه « بَشّر خديجة بِبَيْت من قصَب » بيْتُ الرجُل دارُه وقصْرُه وشَرَفُه ، أراد بَشّرُها بقَصْر من زُمُرُّدة أو لُؤلؤة مُجَوّنة .

(ه) وفى شعر العباس رضى الله عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم:

حَتَى احْتَوى بَيْتُكَ الْمَهْيْمِنُ مِن خِنْدِفَ عَلْياء تَحْتَمَ النَّطُقُ

أراد شَرفه ، فجعلَه فى أعْلَى خِنْدِف بَيْمَا . والمُهيْمِن . الشَّاهد بِفَضْلك .

- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « تزَوَّجَنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بَيْت قيمتُه خمسون دِرْها » أي مَتَاع بَيْت ، فحذَف المضاف وأقام المضاف إليه مُقاَمه .
- (ه) وفى حديث أبى ذرّ «كيف تصْنَع إذا مات الناس حتَّى يَـكُونَ البَيْت بالوَصِيف » أراد بالبيت هاهنا القَبْرَ ، والوصِيفُ : الفلام ، أراد أن مواضع القبور تَضِيق فيَبْتَاعُون كلَّ قَبْر بوَصِيف.
- ﴿ وَفِيه ﴿ لَا صِيام لَمَن لَم يُبَيَّت الصَّيام ﴾ أَى يَنْوِيه من الليل . يقال بَيَّت فلان رأيه إذا فكرَّر فيه وحُبَّر بلَيْل فقَدْ رُبيّت .
  - \* ومنه الحديث « هذا أمر بُيّت بِلَيْل » .
- الليل المائلة ، بل يُعجّل قِسْمَته . ولا إلى القائلة ، بل يُعجّل قِسْمَته .
- والحديث الآخر « أنه سئل عن أهل الدار يُبَيَّتُون » أى يُصابون لَيْـلا . وتَبْييِتُ العَدُوّ :
   هو أن يُقْصد فى الليل من غير أن يَعلم فيؤخذ بَعْتَة ، وهو البَيات .

- ﴿ وَمَنْهُ الْحَدِيثُ ﴿ إِذَا رُبِيَّتُمُ فَقُولُوا حَمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ وقد تـكرر في الحديث. وكل من أدركه الليل فقد بات يبيت ، نام أو لم يَنَم .
- ﴿ بيج ﴾ ﴿ فَي حديث أَبِي رَجاء ﴿ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكُ كَذَا وَكَذَا ، أُو بِياَجُ مُرَ بَّبُ ؟ ﴾ قال الجوهرى: البياج بكسر الباء ضرب من السمك ، وربَّمَا فُتُحَ وشدّد. وقيل إنّ الكلمة غير عربيَّة. والمربَّب: المعْمُول بالصبَاغ.
  - ﴿ مِد ﴾ ( ﴿ ) فيه « أَنَا أَفْصَحِ العَرَبِ بَيْدَ أَنَّى من قريش » بَيْدَ بمعنى غير .
- ﴿ ومنه الحديث الآخر ﴿ بَيْدَ أَنْهُم أُوتُوا الـكتاب من قَبْلنا ﴾ وقيل معناه على أنهم ، وقد جاء في بعض الروايات بَايد أنَّهم ، ولم أرَهُ في اللغة بهذا المعنى . وقال بعضهم : إنها بأيْدٍ ، أى بقُوّة ، ومعناه نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بِقُوّة أَعْطَانَاها الله وفَضَّلناً بها .
- وقى حديث الحج « بَيْدَاؤُكُم هذه التى تَكْذبون فيها على رسول الله صلى الله عليــه وسلم »
   البيْداء: المفازة التى لا شىء بها ، وقد تكرر ذكرها فى الحديث ، وهى ها هنا اسم موضع مخصوص
   بَيْن مكّة والمدينة ، وأكثر ما تَرِدُ و يُرَاد بها هذه .
- (ه) ومنه الحديث « إن قوما يَغْزُون البيت ، فإذا نزلوا بالبَيْداء بعَثَ الله جبريل عليه السلام فيقول يا بَيْدَاء أبيديهم ، فيُخْسَفُ بهم » أى أهلكيهم . والإبادة : الإهلاك . أبادَهُ يُبيدُه ، وبادَ هُو يَبيدُ .
  - ومنه الحديث « فإذا هُمْ بديارٍ بادَ أهلُها » أى هلكوا وانْقَر ضوا .
  - وحديث الحور العين « نحن الخالدات فلا نَبِيدُ » أى لا نَهْ للِك ولا تَمُوت.
- ﴿ بيذق ﴾ ﴿ في غزوة الفتح ﴿ وجعل أبا عبيدة على البَيَاذِقَة ﴾ هم الرَّجَّالة . واللفظة فارسية معربة . وقيل سُمُّوا بذلك لخِفة حركتهم وأنَّهم ليس معهم ما يُثُقِلُهم .
  - ﴿ بيرَحَاء ﴾ ﴿ قَدْ تَقَدُّم بِيانُهَا فِي البَّاءُ وَالرَّاءُ وَالْحَاءُ مِنْ هَذَا البَّابِ .
- ﴿ بیشیارج ﴾ (س) فی حدیث علی رضی الله عنه « البَیْشِیارَجَاتُ تُعَظِّم البَطْن » قیــل أراد به ما یُقَدَّم إلی الضیف قَبْــل الطعام ، وهی مُعرّبة . ویقال لها الفیشفارَ جات بفاَءیْن .

(بيض) (هس) فيه «لا تُسلَّطْ عليهم عدوّا من غيرهم فيسْتَنبِيحَ بَيْضَهَم » أى مُجتَمعهُم ومَوْضِع سُلطانهم ، ومُسْتَقَرَّ دَعُوتهم . و بَيْضَة الدَّار : وسَطُها ومُعْظَمُها ، أراد عَدوَّا يَسْتَأْصِلُهم ويَهُ فَضِع سُلطانهم ، ومُسْتَقَرَّ دَعُوتهم . و بَيْضَة الدَّار : وسَطُها ومُعْظَمُها ، أراد عَدوَّا يَسْتَأْصِلُهم ويُهُلِكُ هم جيعهم . قيل أراد إذا أهْلِكُ أصْلُ البيضة كان هلاك كلِّ ما فيها من طُعم أو فَرْخ ، و إذا لم يُهلكِ أصْلُ البيضة ربَّما سَمْ بعض فِرَاخها . وقيل أراد بالبيضة الخُوذَة ، فكان اجتماعهم والقيئامهم ببيضة الحديد .

﴿ ومنه حديث الْحديْدِية . ﴿ ثُمْ جِئْتَ بَهُمْ لِبَيْضَتِكَ تَفُضُّهُما ﴾ أَى أَهْلِكُ وعَشِيرَ نَكَ .

الوجه وفيه « لعن الله السارق يَسْرِق البَيْضة فَتُقطع يَدُه » يعنى اللهوذَة . قال ابن قتيبة : الوجه في الحديث أن الله تعالى لما أنزل « والسَّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسْرِق البَيْضة فتقطع يدُه ، على ظاهر ما نزل عليه ، يعنى بَيْضة الدَّجَاجة وتحوها ، ثم أعلمه الله تعالى بَعْدُ أن القطع لا يكون إلا في رُبع دينار فما فَوْقه . وأنكر تأويلها باللوذة ؛ لأن هذا ليس موضع تمنير لما يأخذه السارق ، إنما هو موضع تقليل ، فإنه لا يقال . قبَّج الله فلانا عرض نفسه للضَّرب في عِثْد جوْهر ، إنما يقال لعنسه الله تعرّض لقطَّع يده في حَلَق رَثُ ، أو كُبَّة شَعَر .

(س) وفيه « أَعْطِيتُ الكَنْزَينِ الأُحْمَرِ والأَبْيَضِ » فالأُحْمَرُ مُلكُ الشام ، والأَبيضُ مُلكُ فارس . و إنما قال لفارس الأَبيض لبياض أَلْوَانهم ولأَنَّ الغالب على أموالهم الفَضَّة ، كما أَنَّ الغالب على أَلُوان أَهلَ الشام الخمرة وعلى أَمُوالهم الذَّهَب ·

(ه) ومنه حديث ظبيان ، وذكر حمدير فقال « وكانت لهم البَيْضاء والسَّوْداء ، وفارس الحمر اء و الجزية الصَّفْراء » أراد بالبيضاء الخراب من الأرض ؛ لأنه يكون أبْيَض لا غَرْس فيه ولا زرْع ، وأراد بالسَّوداء الْعَامِرَ منها لاخضرارها بالشجر والزرع ، وأراد بفارس الحمراء تَحَـكُمهم عليه (۱) و بالجزْية الصَّفراء الذَّهَب؛ لأنهم كانوا يَجْبُون الخراج ذَهَبا.

\* ومنه « لا تقوم الساعة حتى يظهر الموت الأبْيَضُ والأحمر » الأبيض ما يأتى فجأة ولم يكن

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل واللسان . وفي ا والهروى : وأراد بفارس الحراء : العجم وفي 1 : لحكمهم عليه .

- قَبْلُهُ مَرْضُ يُغَـيِّرُ لَوْنَهُ ، والأَحْرُ المُوتُ بِالْقَتْلُ لأَجْلُ الدَّمْ .
- (ه) وفى حديث سعد « أنه سُئل عن السُّلْت بالبَيْضاء فَكَرِ هِه » البَيْضاء الحِنْطة ، وهى السَّمْراء أيضا ، وقد تكرر ذكرها فى البَيْع والزكاة وغيرهما ، و إنماكر و ذلك لأنهما عنده جِنْس واحد ، وخالفه غيره .
  - (س) وفي صفة أهل النار « فَخِذُ الـكافر في النَّارِ مِثل البَيْضَاء » قيل هو اسم جَبَل.
- \* وفيه «كان يأمُرنا أن نَصُوم الأيَّام البيضَ » هـذا على حذف المضاف يريد أيَّام اللَّيسالى البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وسُمِّيت ليَالِيها بِيضاً لأن القمر يَطْلُع فيها من أوّلها إلى آخرها ، وأكثر ما تجيء الرواية الأيَّامُ البيضُ ، والصَّواب أن يقال أيَّام البيض بالإضافة ؟ لأنّ البيض من صِفَة الليالي .
- وقى حــديث الهجرة « فنظر نا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبَيِّضِين »
   بتشديد الياء وكشرها ، أى لابِسِين ثيابا بيضاً . يقال هم المُبيَّضَة والمُسوِّدة بالكسر .
- \* ومنه حديث توبة كعب بن مالك « فرأى رجُلا مُبيَّضًا يَزُول به السَّرابُ » ويجـوز أن يكون مُبيَّضًا بسكون الباء وتشديد الضاد ، من البياض .
- ﴿ بيع ﴾ [ ه ] فيه « البَيِّعَان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا » هما البائع والمُشْتَرى . يقال لَـكلِّ واحد منهما بَيِّع وبائع .
- (س) وفيه « نهى عن بَيعَتَيْنِ فى بَيْعَةَ » هو أن يقول بِعْتُكَ هذا الثَّوب نَقْدا بعشَرة ونسيئة بخَمْسة عشر، فلا يجوز ؛ لأنه لا يَدْرِى أَيُّهُما النمن الذى يَخْتَاره ليقَعَ عليه العقد . ومن صُورِه أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تَدِيعَنى ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذى فيه ، ولأنه يَسْقط بسقوطة بَعْضُ الثَّمَن فيصير الباقى مجهولا ، وقد نَهُنيَ عن بيع وشَرَ ط ، وعن بين وسَلَف ، وها هذان الوجهان .
- (س ه) وفيه « لا يَبِيعُ أحدُ كُم على بيع أخيه » فيه قولان : أحدها إذا كان المتعاقدان في مجلس العَقَدُ وطَلَبُ السِّلعة بأكثر من الثَّمَن ليُرغَبُ البائع في فسْخ العقد فهو محرّم ؛ لأنه إضرار

بالغَير ، ولكنة مُنْعَقِد لأن نفس البيع غيرُ مقصود بالنَّهى ، فإنه لا خلل فيه . الثانى أن يُرَغَّب المشترى فى الفَسخ بعَرْض سِلْعة أُجُودَ منها بمثل أنها ، أو مِثلِها بدون ذلك الثَّمن ، فإنه مثل الأوّل فى النَّهى وسواء كانا قد تَعاقدا على المبيع أو تَساوماً وقارباً الانْعقاد ولم يبثى إلا العقد ، فعلى الأوّل يكون البيع بمْ فَى الشراء ، تقول : بِعْتُ الشيء بمعنى اشتريتُه ، وهو اختيار أبى عُبيد ، وعلى الثانى يكون البيع على ظاهره .

( ه ) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهمسا « أنه كان يَفَدُدُو فلا يَمُرُ " بسَقَّاطٍ ولا صاحب بِيعَةً إلا سَلَمَ عليه » البِيعَة بالكسر من البيع: الحُالة ، كالرِّ كبة والقِعْدة .

\* وفي حديث الزارعة « نَهى عن بَيْع الأرض » أَيْ كُرِامُها .

\* وفي حديث آخر « لا تَبِيموها » أي لا تُكروها .

وفى الحديث « أنه قال : ألا تُبايعونى على الإسلام » هو عبارة عن المُعاَقدة عليه والمُعاَهدة ،
 كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعتَه ودَخيلة أمره. وقد تكرر ذكرها في الحديث .

﴿ بِيغِ ﴾ (ه) فيه « لا يَتَبَيَّغُ بأحَدكُم الدَّمُ فيقتُلَه » أَى غَلَبَة الدَّم على الإنسان، يقال تبيَّغ به الدَّم إذا تردّد فيه. ومنه تبيَّغ المساء إذا تردّد وتحيَّر في تَجْراه. ويقال فيه تَبوّغ بالواو. وقيل إنه من الفلوب. أى لا يَبغى عليه الدم فيقتله، من الْبغى: مجاوزة الحدّ، والأوّل الوجه.

﴿ ومنه حدیث عمر رضی الله عنه ﴿ ابْغِینی خادِماً لا یکون قَحْماً فانِیاً ، ولا صَغیرا ضَرَعاً ،
 فقد تَبَیّغ بی الدّهُ مُ ﴾ .

﴿ بين ﴾ (ه) فيه « إنَّ من البيان لَسِحْرا » البَيان إظهار المقصود بأبْلَغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القاب ، وأصله الكَشْف والظُهور . وقيل معناه أنَّ الرجُل يكون عليه الحقُّ وهو أقْوَمُ بحُجَّته من خَصْمه فيقْلب الحقَّ ببَيانه إلى نفسه ؛ لأنَّ معنى السّحر قابْ الشيء في عَيْن الإنسان ، وليس بقلْب الأعيان ، ألا ترى أنَّ البليغ يَمْدَح إنْسانا حتى يَصْرف قُلوب السَّامعين إلى حبه ، ثم يَذُمَّه حتى يَصْرفها إلى بُغْضه .

البَذَاء والبَيان شُعْبَتَان من النَّفاق » أَراد أَنَّهُمَا خَصْلَتَان مَنْشَوْهُمُا النّفاق ، أَمَّا البَذَاء وهو الفُحْش فظاهر ، وأما البَيان فإنما أراد منه بالذم التَّعمُّق في النُّطق والتَّفاصُح و إظهار التَّقدُّم فيه على الناس ، وكأنه نَوْع من العُجْب والكِيْر ، ولذلك قال في رواية أخرى : البَذَاء و بعْض البَيان ؛ لأنه ليس كلّ البيان مَذْموما .

- \* ومنه حدیث آدم وموسی علیهما السلام « أعطاك الله التَّوراة فیهـا تبِیْبانُ كُلَّ شیء » أی گَشْفُه و إیضاحُه . وهو مَصْدر قلیل فإن مصادر أمْثاله بالفَتْح .
- (ه) وفيه « ألا إنّ التَّبَيّن من الله تعالى والمَجلَة من الشيطان ، فتَبيّنُو ا » يريد به هاهنا التَّبَيّنُت ، كذا قاله ان الأنبارى .
  - (س) وفيه « أوّل ما ُيبينُ على أحَدكم فَخِذُه » أَى يُعْرِب ويَشْهِد عليه .
- (ه) وفى حديث النَّممان بن بشير رضى الله عنه « قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبيه امَّا أراد أن يُشهده على شيء وهبه ابنه النُّمان : هل أبَنْتَ كلَّ واحد منهم مثل الذي أبَنْتَ هذَا » أي هَل أعْطَيْتَهم مثلَه مَالاً تُبينه به ، أي تُفُرده ، والاسم الْبَائنة . يقال : طَلَبَ فُلان الْبَائنة إلى أبويه أو إلى أحدها ، ولا يكون من غيرها .
- (ه) ومنه حديث الصدّيق «قال لعائشة رضى الله عنها: إنَّى كُنْت أَبَنْتُكِ بِنُحُل » أَيْ أَعْطَيْبُك .
- (س) وفيه « مَنْ عال ثلاث بناَت حتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُثْن » بِبِنَّ بفتح الياء ، أَى يَتَزَوَّجْن . يقال أَبان فلان مُنْتَهَ وَبَيَّيْهَا إِذَا زَوِّجِها . وبانت هي إِذَا تَزُوِّجَت . وَكُأَنَّهُ مِن البَيْن : البُعــدِ ، أَى بَعُدت عن بيت أبيها .
  - ومنه الحديث الآخر «حتى بانوا أوْ مَانوا ».
- لا وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه فيمن طلّق امرأته ثلاث تطليقات « فقيل له إنها قد بانت منك ، فقال صَدَقوا » بانت المرأة من زوجها أى انْفَصَلت عنه ووَقع عليها طلاقه . والطلاق البائن هو الذى لا يَمْلك الزوج ُ فيــه اسْترجاع المرأة إلا بعقد جديد ، وقد تــكرر ذكرها فى الحديث .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ الشَّرِدِ، ﴿ أَبِنِ القَدَّحِ عَنْ فِيكَ ﴾ أَى افْصَلُه عَنْهُ عَنْدَ التَّنَفُّسُ لئلا يَسْقُطُ فَيْهِ شيء من الرَّيق ، وهو من البَيْن : البُعدِ والْفِراق .

- ﴾ ومنه الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم « ليس بالطويل البَائن » أى الْمُفْرط طُولاً الذي بعُدَ عن قَدْر الرجال الطِّوال .

#### ﴾ ومنه قول الحُرَقَة بنت النعان:

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأُمْرُ أَمْرُنا إِذَا نَحْنُ فيهم سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ

﴿ بِيا ﴾ (س) فى حديث آدم عليه السلام «أنه اسْتَحْرِم بعد قَبَل ابنه مائة سَنَة فلم بَضْحَك حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال: حَيَّاكُ الله و بَيَّاكُ » قيل هو إنْباع لحيَّاكُ. وقيل معناه أَضْحَكك. وقيل عَجَّل لك ما تُحيب. وقيل اعْتَمدك بالمُلك. وقيل تَغَمَّدك بالتحية. وقيل أصله بَوَّأَك ، مهموزا فخُفّف وقبُل ، أى أَسْكَنَك مَنزلا في الجنة وهيَّأَكُ له.

#### ﴿ باب الباء المفردة ﴾

أكثر ماتردُ الباء بمعنى الإلصاق لِما ذُكر قبلها مِن اسم أو فعل بما انْضَمَّت إليه ، وقد تَرد بمعْنى الملابسة والمخالطة ، و بمعنى مِن أَجْل ، و بمعنى في ومن وعن ومع ، و بمعنى الحال ، والعِوَض ، وزائدة ، وكل هذه الأقسام قد جاءت في الحديث ، وتُعرف بسِياق اللفظ الواردة فيه .

- ( ه ) فى حديث صخر « أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رَجُلا ظاهَر من امرأته ثم وَقَع عليها فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لعَلَّتُ بذلك يا أبا سَلَمة ، فقال : نَعَم أَنَا بِذَلك » أَى لَمَلَّتُ صاحبُ الوَاقعة ، والباء متعلَّقة بمحذوف تقديره لعلَّك المُبْتَلَى بذلك .
- (ه) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « أنه أُ تِيَ بامرأَة قد فَجَرَتْ ، فقــال مَنْ بِكِ » أَی مَن الفاعل بك .

- (س ه) وحديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه كان يَشْتَدُّ بَيْن هَدَّفَيْن فإذا أصاب خصّلة قال أنا بِهَا » يعنى إذا أصاب الهدَف قال أنا صاحبُها .
- ( ه ) وفي حديث الجمعة « من تَوَضَّأُ للجمعة فَيِهَا و نِعْمَت » أَى فَبَالرُّ خُصَة أُخَذ ، لأنَّ السُّنة في الجُمعة النُسُل ، فأضْمر ، تَقَدْيره : و نِعْمَت الخَصْلة هِي ، فَذَفَ المَحْصُوص بالمدح . وقيل معناه فبالسُّنَة أَخَذَ ، والأوّل أولى .
- (س) وفيه « فسَتِح بحمد ربك » الباء هاهُنا للالْتِباس والمخالطة ، كقوله تعالى « تَنْبُتُ بالدُّهْن » أَى نُخْتَلطة ومُلْتَدِسة به ، ومعناه اجْعل تَسْدِيح الله نُخْتلِطاً ومُلْتِسِا بحمده. وقيل الباء للتَّعدية، كا يقال اذْهَب به : أَى خُذْه معك في الذّهاب ، كأنه قال : سبّح ربّك مع حمدك إيّاه .
- (س) ومنه الحديث الآخر « سبحان الله و بحمده » أى و بِحَمَّدُه سَبَّحت . وقد تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف . والله تعالى أعلم .

#### حرفسالتاء

#### ﴿ باب التاء مع الهمزة ﴾

﴿ تَنْدَ ﴾ (س) في حديث على والعباس رضى الله عنهما ﴿ قال لَمْ الله عنه الله عنه عنه تَيْدَكُم ﴾ أى عَلَى رِسْلِكُم ، وهو من التُّوَّدة ، كأنّه قال الْزَمُوا تُوَّدَتَكم . يقال تَشْدِ تَأْداً ، كأنه أراد أن يقول تأدكم ، فأبدل من الهمزة ياء . هكذا ذكره أبو موسى . والذي جاء في الصحيحين أن عررضى الله عنه قال : اتَشْدِ أُشُدكم بالله ، وهو أمر بالتُّودة : التَّأْتي . يقال اتَّأْدَ في فعله وقوله ، وتَواَّد إذا تألّى وَتَثَبَّت ولم يَعْجَل . واتَشْدُ في أمرك : أي تَشَبَّت . وأصل التاء فيها واو . وقد تكررت في الحديث .

- ﴿ تَأْرُ ﴾ ( ه ) فيه « إن رجلا أتاه فأنْ أر إليه النظر » أى أحَدَّه إليه وحقَّقَه .
- ﴿ تَأْقَ ﴾ ( س [ ه ] ) في حديث الصراط « فيمر " الرَّجُل كَشَدَ الْفَرس التَّئِق الجواد » أي الممتلئ نشاطا . يقال أثناقُتُ الإناء إذا مَلاَتَه .
  - ومنه حديث على « أثناق الحياض بهو آتجه » .
- ( تأم ) ( س ) فى حديث عُمير بن أَفْصَى « مُثْيِّمِ أَو مُفْرِد » يقال أَثْ أَمَت المرأة فهى مُثْيِّمٍ ؟ إذا وضَعت اثْنَبَن فى بَطْن ، فإذا كان ذلك عادتها فهى مِثْاَم . والوَلَدان تَوْأَمان . والجميع تُؤام وتوائم . والمُفرِد : التى تلد وَاحِدا .

## ﴿ باب التاء مع الباء ﴾

- ﴿ تَبِب ﴾ ﴿ فَي حديث أَبِي لَهُبِ ﴿ تَبًّا لَكَ سَائُرِ الْيَوْمِ أَلَمَذَا جَمَعَتَنَا ؟ ﴾ التَّبُّ :الهلاك . يقال تَبَّ يِينِبُ تَبًّا ، وهو منصوب بفعل مُضْمر مَثْرُوك الإظهار . وقد تـكرر ذكره في الحديث .
  - \* وفي حديث الدعاء « حتى اسْتَنَبُّ له ما حاول في أعدائك » أي اسْتَقام واسْتَمر ".
- ( س ) في حديث دعاء قيام الليل « اللهم اجعل في قلبي نورا \_ وذكر سَبْعاً \_ في

التَّابُوت » أرادَ بالتَّابُوت الأضلاع وما تَحُوِيه كالقلب والكبد وغيرها تشبيها بالصندوق الذي يُحُرز فيه المتاع ، أي أنه مكُنُون موضوع في الصَّندوق .

﴿ تبر ﴾ (س [ه]) فيه «الذَّهَبُ بالذهب نِبْرُها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها » التّبر هو الذهب والفضّة قبل أن يُضرباً دنانير ودراهم ، فإذا ضُر با كانا عَيْناً ، وقد يُطلق التّبر على غيرها من المعد نيّات كالنَّحاس والحَديد والرّصاص ، وأكثر اختصاصه بالذهب ومنهم من يجعله في الذهب أصلا وفي غيره فَرْعا ومجازا .

على رضى الله عنه « عَجْزُ حاضر ورأى مُتبر » أى مُهلِك ، يقال تَبره تَدَبيرا أى كَسَره وأهلكَ ، يقال تَبره تَدَبيرا أى كَسَره وأهلكَ . والتَّبار : الهلاك . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ تَبِم ﴾ (س) في حديث الزكاة « في كل ثلاثين تَدِيــم " » التَّبِيعُ وَلد البَقرة أُوَّلَ سنة . و بَقَرَة مُتْبِعِ : معها ولدُها .

( ه ) ومنه الحديث « إن فلانا اشترى مَعْدِ نا بمائة شاة مُتْبِع » أي يَتْبَعَهُا أولادُها .

ومنه حدیث الحدیبیة « وکنت تَبِیعاً لطلحة بن عبید الله »أی خادماً . والتَّبِیع الذی یَتْبعك بحق یُطالبك به .

ومنه حديث الحوالة « إذا أُتْبِع أحدُكم على مَلِيُّ فَلْيَتْبَعُ » أَى إذا أُحِيسل على عَلَى مَلِيُّ فَلْيَتْبَعُ » أَى إذا أُحِيسل على قادر فليَحْتل. قال الخطابية : أصحاب الحديث يروونه اتَّبع بتَشديد التَّاء ، وصوابه بسكون التَّاء بوزن أكرم ، وليس هذا أمراً على الوجوب ، و إنما هو على الرِّفْق والأدب والإباحة .

[ ه ] وحديث قيس بن عاصم « قال يارسول الله ما المال الذى ليس فيه تَبِعةُ من طاليب ولا ضَيْف ؟ قال : نِعْم المال أر بعون ، والكثير () سِتُّون » . يُريد ِ بالتَّبِعَة ما يَتْبَع المالَ من نَوَاثِيب الحقوق . وهو من تَبِعْتُ الرجُل بِحَـتَّى .

(ه) وفى حديث الأشعرى « اتَّبِعُوا القرآن ولا يَتَّبِعَنَّكُم » أى اجعلوه أمامكم ثم اتْـالُوه ، وأراد : لا تَدَّعُوا تِلَاوته والْعَمَل به فتكونوا قد جعلتموه ورَاءَكُم . وقيل معناه لا يَطْلُبَنَّكُم لتَضْييعكم إياه كما يَطْلُب الرجُل صاحِبَه بالتَّبِعَة .

لا وفي حديث ابن عباس ً « بَيْنَا أَنَا أَقْرَا أَيَّة في سِكَة من سِكَكُ المدينة ، إذ سَمِمْتُ صُوتاً من (١) في ا والهروى : والكنر ، بضم الكاف وتسكين الثاء المثلثة .

خَلْنَى: أَتِهِمْ يَا ابْنَ عَبَاسَ ، فَالْتَفَتُ ۚ فَإِذَا عُمْرَ ، فَقَلْتَ أَتْبِعِ كُ عَلَى أَنَى بَنَ كَعب ﴿ أَى أَسْنِدْ قِرَاءَتُكَ بمن أُخذْتُها ، وأحِل على من سَمِعْتُها منه .

﴿ وَق حديث الدعاء ﴿ تَابِع مِيْنَنَا وَبَيْنَهُم عَلَى الْحَيرات ﴾ أى اجْعَلنا نَتَبِعُم على ما هم عليه .

- (ه) ومنه حديث أبى وَاقِد « تَابَعْنا الأعمال فلم نَجِد فيها أبلغ من الزُّهـــد » أى عَرَفْناها وأحكمناها . يقال للرجُل إذا أَتْقَن الشيء وأحكمه : قد تابيم عملَه .
- (س) وفيه « لا تَسُبُوا تُبَعًا فإنه أوّل من كَسَا الكَعبة » تُبَسَع ملك في الزمان الأوّل ، قيل اسمه أَسُقَد أبوكرِب، والتَبَابِعَةُ : ملوك الىمن . قيل كان لا يُسمَّى تُبَعًا حتى يملك حضرمَوْت وَسَبأ وحسير.
- (س) وفيه « أوّل خبر قَدِم المدينة \_ يعنى من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم \_ امْرأة كأنَّ لمَا تابع من الحِن » التابع ها هنا جِنى يتْبع المرأة يُحِبُّا . والتابعة جِنّيَّةٌ تَتْبع الرحُلِ تُحَبِّهُ .
  - ( س ) في قصيد كمب بن زهير :

\* باَنتْ سُعادُ فقلبي السيومَ مَتْبُولُ \*

أى مُصاب بتَبْ ل ، وهو الذَّ حْل والعَدَ اوة . يقال قلب مُتْبول إذا غلبه اكلب وهيَّمه .

- (ه) وفيه « ذِكر تَمَالَة » هو بفتح التاء وتخفيف الباء : بلَد باليمن معروف<sup>(١)</sup> .
- ﴿ تَبَنَ ﴾ فيه « إنّ الرجُّل ليتكام بالكامة يُتَـبِّن فيها يَهُوِى بها فى النار » هو إغماض الكلام والجدلُ فى الدين . يقال قَدْ تَـبَّنَ يُتَـــبِّنُ تَتَبِيناً إذا أدق النَّظر . والتَّبانة : الفَطْنَة والذكاء .
- ( ه ) ومنه حديث سالم « كنا نقول : الحامل المتوفى عنها زوجُها يُنفُقُ عليها من جميع المال حتى تَدَّنتُمُ » أى دَنَّقْتُمُ النَّظُو فقلتم غير ذلك .

<sup>(</sup>١) في المثل : « أهون من تبالة على الحجاج ، وكان عبد الملك ولاه إياها ، فلما أتاها استحقرها فيم يدخلها .

- وفى حديث عمر « صلّى رجُل فى تُباان وقيص » التّبان سراويل صغير يَسْتر العورة المغلّظة فقط ، و يُكثر لُبْسَه الملا حون ، وأراد به ها هنا السَّراويل الصغير .
  - (س) ومنه حديث عمار « أنه صلى في تُبَّان وقال إني مَمْثُون » أي يشتكي مثانَتَه .
- الباء \_ أعظم الأقداح يسكاد يُروى العشرين ، ثم الصَّحن يُروى العشرة ، ثم المُسَ يُروى الثلاثة ، والأربعة ، ثم القَدَح يُروى الرجلين ، ثم القَعْب يُروى الرجُسُل .
- (س) وفي حديث عمر بن عبد العزيز ﴿ أَنْهَ كَانَ يَلْدَبَسُ رِدَاءَ مُتَبَنَّا بَالزعفران ﴾ أي يُشْبه لَوَنَ التَّبْنِ .

# ﴿ باب التاء مع التاء ﴾

﴿ تَتَرَ ﴾ ﴿ فَي حديث أَبِي هريرة ﴿ لَا بَأْسِ بقضاء رمضان تَـنَّرَى ﴾ أَي مُتَفَرَّقا غــــير متابع ، والتاء الأولى منقلبة عن واو ، وهو من اللو آثرة . والتَّواتُر : أَن يجيءَ الشَّيء بعد الشيء بزمان ، ويُصْرفُ تَـنَّرى ولا يُصْرف، فمن لم يصرفه جعل الألف للتأنيث كغَضْبَى ، ومن صرفه لم يجعلها للتأنيث كَافَ مِعْزَى .

# ﴿ باب التاء مع الجيم ﴾

﴿ تَجُر ﴾ ﴿ فيه ﴿ إِن التُّجَّارِ يُبْعَمُونَ يَوْمِ القيامة فُجَّاراً إِلاَ مِن اتَقَى الله وَبَرَّ وصدق ﴾ سماهم فُجَّاراً لما في البيع والشراء من الأيمان السكاذبة والغَبن والتَّدليس والرّبا الذي لا يتحاشاه أكثرُهم ، ولا يَفْطُنُون له ، ولهذا قال في تمامه : إلا من اتقى الله وَبَرَّ وصدَق . وقيل أصـــل التَّاجِر عندهم الخَّار السمَّ يخصُّونه به من بين التُّجدار ، وجمع التاجر تُجَّار بالضم والتشديد ، وتجار بالكسر والتخفيف ، وبالضم والتخفيف .

(س) ومنه حديث أبى ذرّ «كنا نتحدَّث أنَّ التَّاجر فاجر » .

لأنه يشترى بعمله الثواب ، ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تُدْغم فى التاء ؛ وإنما يقال فيه يأنجر وقد تقد م ذكره .

﴿ تَجِفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَعدَّ للفقر تَجِفَافًا ﴾ التَّجِفاف ما يُجلَّلُ به الفَرس من سلاح وآلة تَقيه الجراحَ . وفرس مُجَفَّف عليه تِجِفاف . والجمع التَّجافيف ، والتاء فيه زائدة . و إنما ذكرناه هاهنا حسُلا على لفظه .

﴿ تَجِه ﴾ ﴿ فِي حديث صلاة الخوف ﴿ وطائفة تُجَاهِ السَدُوِّ ﴾ أَى مُقابِلهم وحِذَاءهم ، والتاء فيه بدل من وَاو وِجَاه ، أَى مما يلي وجُوهَهُم .

# ﴿ باب التاء مع الحاء ﴾

﴿ تَعْتَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ لَا تَقُوم الساعة حتى يَهْ لِكِ الوُعُولُ وَنظهر التَّحُوتُ ﴾ التَّحُوت : الذي كانوا تحت أقدام النياس لا يُمْمَ بهم لحقارَتهم . وجمل تحت الذي هو ظرف نقبض فَوق اشماً فأدُخل عليه لام التَّعريف وجمّه . وقيل أراد بظهُور التحوت ظهُور الكُنُوز التى تحت الأرض .

ه ومنه حــديث أبى هريرة ــ وذكر أشراط الــاعـــة ــ فقال : « وإنَّ منها أن تَعْلُوَ التحوتُ الوُعُولَ » أى يَغْلب الضَّعفاء من الناس أقوياً عم ، شبَّه الأشراف بالوُعـــول لارتفاع مساكنها .

﴿ تَحَفَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ تُحُفَّة الصامم الدُّهُن والمِحْمَر ﴾ بعنى أنه يُذهب عنه مَشَقَةَ الصوم وشِدَّته . والتُّحفة : طُوْفة الفاكهة ، وقد تفتح الحاء ، والجمع التحف ثم تُستعملُ في غير الفاكهة من الأَلْطاف والنَّمَص (١) قال الأَزهري : أصل تُحُفّة وُحْفة ، فأبد لَت الواوُتاء ، فيكون على هذا من حرف الواو .

لا ومنه حديث أبى عمرة في صفة التَّمر « تُحفة الـكبير وصُمْتَة الصفير » .

<sup>(</sup>١) يقال : ما أنعصه بشيء : أي ما أعطاه . ( تاج العروس ـ لعس ) .

(س) ومنه الحديث « تحفة المؤمن الموتُ » أى ما يُصيب المؤمنَ فى الدنيا من الأذَى وما له عند الله من الخير الذى لا يصل إليه إلا بالموت ، ومنه قول الشاعر :

قَدْ قُلْتُ إِذْ مَدَحُوا الحياة فأَسْرَ نُوا فَى المؤت أَلفُ فَضِيـــــــــلَة لا تُعْرِفُ منها أَمانُ عــــــاشر لا يُنْصِفُ منها أَمانُ عــــــاشر لا يُنْصِفُ ويشبهه الحديث الآخر « الموت راحة المؤمن » .

(تحا) (ه) فيه « التّحيّات لله » التحيات جمع تحييّة ، قيل أراد بها السلام ، يقال حيّاك الله : أى سَلم عليك . وقيل : التحية المُلك . وقيل البقاء . و إنّما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيّون بتحيات مختلفة ، فيقال لبعضهم أبَيْتَ اللّمن ، ولبعضهم أنم صباحا ، ولبعضهم أسلم كثيرا ، ولبعضهم عش ألف سنة ، فقيل للمُسلمين قولوا التحيات لله ، أى الألفاظ التي تَدُل على السلام والمُلك والبقاء هي لله تعالى . والتحية تَفَعلة من الحياة ، وإنما أدغمت لاجهاع الأمثال ، والهاء لازمة لها ، والتاء زائدة ، وإنما ذكر ناها هاهنا حملا على ظاهر لفظها .

## ﴿ باب التاء مع الخاء ﴾

﴿ تَخَذَ ﴾ ﴿ فَى حديث موسى والخضر عليهما السلام ﴿ قال لو شأت لتَخِذْت عليه أجرا ﴾ يقال : تَخِذَ يَتْخَذُ ، بوزْن سَمِع يَسْمَع ، مثل أُخَذ يأخذ . وقرئ اتتخذت ولا تَخَذْت . وهو افتعل من تَخِذَ فأدْغم إحسدى التاءين في الأخرى ، وليس من أخذ في شيء ، فإن الافتعال من أخذ التبخذ ؟ لأن فامها هزة والهمزة لا تُدْغَم في التاء . وقال الجوهرى : الاتخاذ ، افتعال من الأخذ ، إلا أنه أد غم بعد تليين [ الهمزة (١) ] وإبدال التاء ، ثم لما كثر استعاله بلفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبسَل يَفْعَل ، قالوا تخذ يَتْخَذُ ، وأهل العربية على خلاف ما قال الجوهرى .

﴿ نَحْمَ ﴾ [ ه ] فيه « ملعون من غيَّر تُخوم الأرض » أى مَعالِمهَا وحُدُودَها ، واحدُها تَخْم.

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1.

وقيل أراد بها حدود الحرَّم خاصة . وقيل هو عام في جميع الأرض . وأراد المعالم التي يُهتدى بها في الطرق . وقيل هو أن يَدْخل الرجل في ملك غيره فَيَقتطعه ظُلْمًا . ويروى تَخوم الأرض؛ بفتح التاء على الطوق . وجمعه تُخُمُ بضم التاء والخاء .

#### ﴿ باب التاء مع الراء ﴾

( ترب ) (س) فيه « احْتُوا في وجوه المدَّاحِين التراب » قيل أراد به الرد والخيبة ، كما يقال الطالب المردود والخائب : لم يحصل في كفه غير التراب ، وقريب منه قوله صلى الله عليه وسلم « والمعاهر الخيجر » . وقيل أراد به التراب خاصَّة ، واستعمله المقداد على ظاهره ، وذلك أنه كان عند عبمان فجمل رجُل يُثنى عليه ، وجعل المقداد يَحْثُو في وجهه التراب ، فقال له عنمان : ما تفعل ؟ فقال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « احْتُوا في وجوه المدَّاحين التراب » وأراد بالمدَّاحين الذين اتَّخذوا مدْح الناس عادة وجعلوه صِناعة بَسْتاً كِلُون به الممدوح ، فأما من مَدَح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيبا في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمدّاح ، و إن كان قد صار مادحاً بما تحكلم به من جميل القول .

ومنه الحديث الآخر « إذا جاء مَن يطلب آمن الكلب فامْلاً كفَّه تُرابا » يجوز حمله على الوجهين .

- ( ه ) وفيه « عليكَ بِذَات الدّين تَر بَت بدَاك » تَر ب الرجُل ، إذا افْتَقَر ، أى لَصِق بالتَّراب . وأَتْر بَ إذا اسْتَفْنَى ، وهـ ذه الكامة جارية على أنْسِنة العرب لا يُريدون بهـ الدعاء على المُخاطَب ولا وُتُوع الأمر به ، كما يقولون قاتله الله . وقيل معناها لله درُك . وقيل أراد به المَثل ليرى المأمُورُ بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء . وقال بعضهم هو دُعاء على الحقيقة ، فإنه قد قال لعائشة رضى الله عنها : تَر بَتْ يَمِينُك ؛ لأنه رأى الحاجة خيرا لها ، والأول الوجه ، ويَعضُده قوله :
- ( ه ) في حديث خزيمة « أنْمِم صَباحاً تَرِبَتْ يداك » فإن " هــذا دُعاء له وتَرْغِيب في استماله ما تقد مت الوصِيَّة به ، ألا تَراه قال أنم صباحاً ، ثم عَقبه بتربت يداك . وكثيرا تَرِد للعرب

أَلْفَاظَ ظَاهِرُهَا الذَّمُّ ، و إنمسا يُريدون بها المدْح كقولهم : لا أبّ لك ولا أمَّ لك ، وهوَت ْ أَمُه (١) ، ولا أرْض لك ونحو ذلك .

- (س) ومنه حديث أنس « لم يكن رسول الله صلى الله عليمه وسلم سَبَّابا ولا فحَّاشًا ، كَ ، يقول لأحدنا عند المُعاتبة : تَرِبَ جَبِينُهُ » قيل أراد به دْعاء له بكثرة السُّجود .
- (س) فأمَّا قوله لبعض أصحابه « تَرِب نَحْرُكَ » فقُتِـل الرجُـل شهيدا ، فإنه محمول على ظاهره .
  - ﴿ وَفَى حَدَيْثُ فَاطَمَةً بَنْتَ قَيْسِ ﴿ وَأَمَا مَعَاوِيَةً فَرَجُلِ تَرِيبٌ لا مَالَ له ﴾ أي فقير.
- (س) وفي حديث على « لئن وَلِيتُ بَنِي أُمَيَّة لأَنْفُضَهُم نَفْضَ القَصَّابِ التِّرَابِ الوَذِمَة » النَّرَابِ جَمّ تَرَبِ تَخفيف تَرِبٍ ، يريد اللَّحُوم التي تَعَفَّرت بِسُقوطِها في التَّرابِ ، والوَذِمَة المُنْقَطِمة الأَوْذَامِ ، وهي السَّيُور التي يُشَدُّ بها عُرَى الدلو . قال الأَصْمَعي : سألني شُعبة (٢) عن هذا الحرف ، فقلت : ليس هو هكذا ، إنما هو نَفْضُ القصَّابِ الوِذَامِ التَّرِبَة ، وهي التي تمد سقطت في التَّراب ، وقيل السَّرُبة : وهي التي تمد سقطت في التَّراب ، وقيل السَّرُوش كلها تسمى تَر بِهَ الأَنها يحصل فيها التَّراب من المَرْتِع ، والوذمة التي أَخل باطنها ، والكروش السَّمُ وذمة لأنها محملة و يقال خلمها الوذم. ومعنى الحديث : لئن وَلِيتُهم لأَطَهِرنَهم من الدَّنَس ، ولأَطَيّبَهم وذمة النب عَملة و يقال خلمها الوذم. ومعنى الحديث : لئن وَلِيتُهم لأَطَهْرنَهم من الدَّنَس ، ولأَطَيّبَهم بعد الخبث . وقيل أراد بالقصَّاب السّبُعَ ، والتَّراب أصْل ذِراع الشاة ، والسّبُعُ إذا أخذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم نفضها .
- ( ه ) وفيه « خَلَق الله التَّر بة يوم السبت » يعنى الأرض . والتَّرْبُ والتَّرابُ والتَّر بَة واحدٌ ، إلّا أنهم يُطْلقون التَّر بة على التأنيث .
- وفيه « أثر بُوا الكتاب فإنه أنجَح للحاجة » يقسال أثر بثت الشيء إذا جَمَلت عليه التراب.

<sup>(</sup>١) أنشد الهروي وهو في اللسان الحلمب بن سعِد الفنوي يرثى أخاه :

هوتُ أُمُّه ! مَا يَبِعثُ الصبحُ غادياً ﴿ وَمِاذَا يُؤدِّى اللَّيْلُ حَيْنَ يُؤُوبُ

قال : « فظاهره أهلك الله . وباطنه لله دره . وهذا المعنى أراده الشاعر في قوله :

رَمَى اللهُ في عَيْنَيْ مُثَيِّنَةَ بالقَذَى وفي ٱلْفُرِّ منَ أَنيابِهَا بالقوادحِ أَراد: لله درها ، ما أحسن عبنيها . وأراد بالغرّ من أنبابها : سادات أهل بيتها .

<sup>(</sup>٢) الذي في 1 واللسان : سألت شعبة . . . فقال :

- \* وفيه ذكر «التَّرْيبة» وهي أعْلَى صدر الإنسان تحت الذَّقَن ، وجمها التَّرائب.
- (س) وفي حديث عائشة رضى الله عنها «كنّا بَثَرُ بانَ » هو موضع كثير المياه ، بنينه و بين المدينة نحو خمسة فراسخ .
- وفى حديث عمر رضى الله عنه ذكر « تُركبة » ، وهو بضم التاء وفتح الراء : وَادْ قُرْبُ مَكَةً
   على يومين منها .
- ﴿ تُرَثُ ﴾ ﴿ فَى حديث الدعاء ﴿ وَ إِلَيْكَ مَآبِى وَلَكَ تُرَاثَى ﴾ النُّراث : مَا يُخَلِّفُه الرجُل لورَ ثَيّهِ، والتاء فيه بَدَل من الواو ، وذكر ناه هاهنا حملا على ظاهر لفظه .
  - ( ترج ) ( ه ) فيه « بهي عن أُبْسِ القَسِّيِّ الْمَرَّج » هو المصبوغ بالحرة صَبْغا مُشْبَعا .
- ﴿ تُرجِم ﴾ ( ه ) في حديث هرقل « إنه قال لَمَن ُجَمَانه » التَرْ ُجَان بالضم والفتح : هو الذي يُتَرَجِم الـكلام ، أي يَنْقُله من لُغَة إلى لغة أخرى . والجمع التَّراجِم . والتاء والنون زائدتان . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ تُرَح ﴾ (س) فيه « مأمِنْ فَرْحَة إلا وتَبِعَهَا تَرْحَة » النَّرَح ضِدّ الفَرَح ، وهو الهَلاك والانقطاع أيضا . والترْحة المرّة الواحدة .
- ﴿ تَرِر ﴾ ( ﴿ ) فى حديث ابن زِمْل ﴿ رَبْعَةَ من الرجال تَارَ \* ) التَّارُ \* : الْمُعَلَىُ البـــدن . تَرَ يَتِرُ تُوَارَةٍ .
- ( ه ) وفى حديث ابن مسعود « أنه أتي بِسَكْران فقال تَرْ نِرُوه ومَزْ مِزُوه » أى حَرِّ كُوه لِيُسْتَنْكَ هل يُوجَد منه ربح الخر أم لا . وفى رواية تَلْتِلُوه ، ومعنى السَكُلِّ التَّحريكُ .
- ﴿ تُرزَ ﴾ (هـ) في حديث مجاهد « لا تقوم الساعة حتى يَكَثُرُ النَّرَازِ » هُو بالضم والكسر : مَوْتِ الْفَجَاةَ وأصله من تَرَز الشيء إذا يَبس .
- (س) ومنه حديث الأنصارى الذى كان يشتَقى لليهود «كُل دَلُو بِتَمْرة واشْتَرَط أَن لا يأخذ تمرة تَارِزة » أَى حَشَفَة يابسة وكُلُّ قَوى صُلْبٍ يابس تَارز . وسُمّى لليّت تارزاً ليُبْسه .

- ( ترص ) (ه) فيه « لَوْ وُزنَ رَجَاء المؤمن وخوفُه بميزانٍ تَريِسٍ مازاد أحدها على الآخر » التَّريِسُ ـ بالصاد المهملة ـ اللَهْ ـ اللَّهُ عَلَى أَلْقَوَّم . يقال أثرِصْ ميزانك فإنه شائل . وأثرَّصْت الشيء وتَرَّصْتُهُ أَى أَحَمَته ، فهو مُثرَصُ وتَر يص .
- ﴿ ترع ﴾ (س ه) فيه « إن مِنبرى على تُرْعة منْ تُرَع الجنة » التُرعة في الأصل: الروْضة على المسكان المرتفع خاصة ، فإذا كانت في المطمئن فهي رَوضة . قال القُتبي : معناه أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤدّيان إلى الجنة ، فكأنه قطعة منها . وكذا قوله :
  - في الحديث الآخر « ارْتَعُوا في رياض الجنة » أي مجالس الذّ كُر .
- لا وحديث ابن مسعود « من أراد أن يَرْ تَع في رياض الجنة فلْيَقْرا آلَ حَم ﴾ وهــذا المعنى من الا عمارة في الجنة » و « الجنة تحت بارقة السيوف » الا عمارة في الحديث كثير ، كقوله « عائد المريض في تخارف الجنة ، و « الجنة تحت بارقة السيوف » و « تحت أقدام الأمّات » أى إن هذه الأشياء تؤدى إلى الجنة ، وقيل البّرعة الدَّرجَة ، وقيل الباب ، وفي رواية على ترعة من تُرَع الحوض ، وهو مَفْتَح الماء إليه ، وأثرعتُ الحوض إذا ملأته .
- (س) وحديث ابن المُنتَفِق « فأخذتُ بخِطام راحِلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا نَوَعنى » النَّرَع : الإسراع إلى الشيء ، أى ما أَسْرَع إلى في النَّهٰي . وقيل تَرَعه عن وجْهه : ثَنَاه وصرفه .
- ﴿ تَرِفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَوْهِ لَفُواخِ مُحَدَّ مِنْ خَلَيْفَةٍ بُسْتَخَلَفْ عِثْرِيفٍ مُثْرَفٍ ﴾ الْمُنْرَف : المُتَمَنَّمُ الْمُتَوَسِّع في مَلَاذً الدنيا وشَهُواتُها .
- لا ومنه الحديث « إن إبراهيم عليه السلام فُرَّ به من جَبَّار مُثْرَف » وقد تكرر ذكره في الحديث.
- ( ترق ﴾ (س ) فى حديث الخوارج « يقرأون القرآن لا يُجَاوِز تَرَ اقِيَهُم » النَّرَاقِي : جمع تَرْقُوَة ، وهى العَظْم الذى بين تُغْرة النَّحر والعاتق . وها تَرْقُوتان من الجانِبَين . وَوَزْنَهَا فَعْلُومَ بالفتح . والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يَقبَلُها ، فسكا نها لم تتجاوز حُلوقهُم . وقيل المعنى أنهم لا يَعْمَلُون بالقرآن ولا يُثابُون على قراءته ، فلا يحصل لهم غير القراءة .

- الله عَبُوة العالية تر ياقاً » التر ياق : مايستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين ، وهو معرّب . ويقال بالدال أيضا .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « ما أبالی ما أتَیْتُ إِن شر بْتُ تَرِّیاقاً » إنما كَرِهه من أجل ما يقع فيه من كلوم الأفاعی والخمر وهی حرام تجسة والتریاق: أنواع، فإذا لم یكن فیه شی من ذلك فلا بأس به . وقیل الحدیث مطلق ، فالأولی اجتنابه كله .
- ﴿ ترك ﴾ ( ه ) فى حديث الخليل عليه السلام « إنه جاء إلى مكة يطالع تَرْ كَتَه » التَّرْ كَة بِ سكون الراء \_ فى الأصل بَيضُ النعام ، وجعها تَرْكُ ، يريد به ولدَه إسماعيل وأمَّه هاجر لما تَركهما بمكة . قيل ولو رُوى بكسر الراء لكان وجها ، من التَّركة وهو الشيء المتروك . ويقال لبَيْض النَّعام أيضا تَريكة ، وجعها تَرا أنك .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « وأنتم تَريكة ُ الإسلام وَ بَقيَّة الناس » .
- (ه) وحديث الحسن « إن لله تعالى تَر ائكَ فى خَلْقه » أراد أمورًا أبقاها الله تعالى فى العباد من الأمل والغَفْلة حتى يَنْبسِطُوا بها إلى الدنيا . ويقال الرَّوضة يُغْفِلُها الناس فلا يَرْعُونْها: تَرِيكة .
- (س) وفيه « الْمَهد الذي بَيْنَنا و بينهم الصلاة فَمَن تَرَكَها فقد كَفر » قيل هُو لَمَنْ تَركَها فقد كَفر » قيل هُو لَمَنْ تَركَها جَاحِداً . وقيل أراد المنافقين ؛ لأنهم يُصلُّون رِياء ولاسبيل عليهم حينئذ ، ولو تَركُوها في الظاهر كفروا. وقيل أراد بالنَّرك تَرْ كَها مع الإِقْرار بوجوبها ، أو حتَّى يُحرُج وقتُها ، ولذلك ذَهب أحد بن حنبل إلى أنه يسكُفُر بذلك حمْلا للحديث على ظاهره . وقال الشافمي : 'يَقْتَل بَتركِها و يُصلَّى عليه و يُدفَنُ مع المسامين .
- ﴿ ترمد ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم كتَب ُلحَصَين بن نَصْلَةَ الأسدى كتابا أن له ترمد وكُتَيْفَة » هو بفتح التاء وضم الميم موضع في ديار بني أسَد ، وبعضهم يقوله : ثَرَ مدا بفتح الثاء المثلثة والميم وبَعْد الدال المهملة ألف ، فأمّا تر مذ بكسر التاء والميم فالبلد المعروف بخُراسان .

﴿ تره ﴾ ﴿ فيه ذكو «الترهات»، وهي كِناية عن الأباطيل، واحدها تُرهة بضم التّاء وفَتْح الراء المشدّدة، وهي في الأصل الطُّرُق الصّغار المنتشّعبة عن الطريق الأعظم.

وفيه « من جلس مجْلسا لم يذْ كر الله فيه كان عليه ترزةً » التّرة: النَّقْص . وقيل التَّبِمَةُ .
 والتَّاء فيه عِوَض من الواو المحذوفة ، مثل وعدْته عِدَة . و يجوز رفعُها ونصبها على اسم كان وخبرها .
 وذكرناه هاهنا حملا على ظاهره .

﴿ ترا ﴾ (س) في حديث أمّ عطية ﴿ كنا لا نَعُدّ الكُدرة والصُّفرة والتَّفرة والتَّر يَّة شيئًا ﴾ الترية بالتشديد : ماتراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كُدْرة أو صُفْرة . وقيل هي البياض الذي تراه عند الطُّهر . وقيل هي الخرْقة التي تَمرف بها المرأة حيضَها من طُهْرها . والتاء فيها زائدة ؛ لأنه من الرؤية والأصلُ فيها الهمز ، ولكنهم تركوه وشدَّدوا الياء فد ارت اللفظة كأنها فَعِيلة ، وبعضهم يُشدِّد الراء والياء . ومعنى الحديث أن الحائض إذا طهرُت واغتَلت ثم عادت رأت صُفْرة أو كُدْرة لم تَعْتَدَّ بها ولم يؤثر في طُهْرها .

#### ﴿ باب التاء مع السين ﴾

﴿ تسخن ﴾ (ه) فيه « أمرَهُمْ أن يمسحوا على التَّسَاخِين » هى الخِفَاف ، وَلَا واحدَهَا من لفظها . وقيل واحدها تَسْخَان و تِسْخِين وتَسْخَن ، والتاء فيها زائدة . وذكر ناها هاهنا حُملًا على ظاهر لفظها . قال حزة الأصفهانى : أمّا التَسْخان فتعْريب تَشْكَن ، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العُلَماء ولَمُو ابذَة يأخذونه على رُوُوسهم خاصة . وجاء فى الحديث ذكر العائم والتَّسَاخين ، فقال مَن تَماطَى تفسيره : هو انجنت ، حيث لم يعرف فارسية .

﴿ تَسَعَ ﴾ (ه) فيه « لئن بَقِيتُ إلى قابلِ لأَصُومَن تاسُوعاء » هو اليوم التاسع من الحَرَم ، و إنما قال ذلك كراهة لمبُوافقة اليهود ، فإنهم كانوا يصومون عاشوراء وهو العاشر ، فأراد أنْ يُخالفَهم و يصوم التاسع . قال الأزهرى : أراد بِتَاسوعاء عاشوراء ؛ كأنه تأوّل فيه عِشْر ور د الإبل ، تقول العرب: وردت الإبل عِشْر ا إذا وردت اليوم التاسع . وظاهر الحديث يدلُّ على خلافه ؛ لأنه قد كان يصوم

عاشوراء وهو اليوم العاشر . ثم قال « لثن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء » فكيف يَمدُ بصوم يوم قدكان يصومه !

## ﴿ باب التاء مع العين ﴾

- ( تعتم ) (س) فيه «حتى يأخذ للضعيف حقه غيرَ مُتَمَّتَع » بفتح التاء ، أى من غير أن يُصِيبه أذَّى يُقَلْقِله ويُزْعجه . يقال تَمْتَمَه فَتَتَمْتَع . و « غير » منصوب لأنه حال للضعيف .
- الذي يقرأ القرآن ويَتَتُعْتَع فيــه » أى يتَردّد في قراءته ويَتَبَلد في الله عنه الحديث الآخر « الذي يقرأ القرآن ويَتَتُعْتَع فيــه » أى يتَردّد في قراءته ويَتَبَلد فيها لسانه .
- ﴿ تَعْرَ ﴾ \* فيه « من تَعارَ من الليسل » أى هَبَّ من نومه واستَيْقَظ ، والتاء زائدة وليس بابه .
- \* وفى حديث طهفة « ماطماً البحرُ وقام تِعارُ » تِعار بكسر التهاء : جَبَل معروف ، ويُصْرف ولا يُصْرف .
- ﴿ تَمْسَ ﴾ (ه) في حديث الإفك « تَعْسَ مِسْطَح » يقال تَعْسَ يَتْعَسَ ، إذا عَثَرَ وانكَبَّ نوجهه ، وقد تُفْتِح (١) المين ، وهو دُعاء عليه بالهلاك .
  - ( ه ) ومنه الحديث « تَعَسِ عبدُ الدّينار وعبدُ الدّرهم » وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ تعمِن ﴾ (س) فيه ﴿ كِان رسول الله صلى الله عليه وسلم بِتُمُهُنّ ﴾ وهُو قائل الشّقيا . قال أبو موسى : هو بضم التاء والعين وتشديد الهاء مَوْضع فيما بين مكة والمدينة . ومنهم من يكسر التّاء . وأصحاب الحديث يقولونه بكسر التاء وسكون العين .
- ﴿ تَعَضَ ﴾ ﴿ فيه «وأَهْدَتُ لنا نَوْطاً من التَّعْضُوضِ ﴾ هو بفتح الناء : تَمْرُ أَسُود شديد الحلاوة، ومعْدِنه هَجَر . والناء فيه زائدة . وليس بابه .

<sup>(</sup>١) في الهروى : وقال الفراء : تعست \_ بفتح العين \_ إذا خاطبت ، فإذا صرت إلى فعل قلب : تعس ، بكسر العين .

- \* ومنه حديث وفد عبد القَيْس « أَنْسَمُون هذا التَّعْضُوضَ » .
- الله عند الملك بن عمر رضى الله عنه « والله لَتْمَضُوض كأنه أخفاف الرِّباع المُعلَّبُ من هذا » .

#### ﴿ باب التاء مع الفين ﴾

( تفب ) ( ه ) فى حديث الزهرى « لا يقبل الله شهادة ذى تَغْبة » هو الفاسد فى دينه وعمله وسوء أفعاله . يقال تَغِب يَتُغْبُ تَغَبا إذا ملك فى دِين أو دنيا . قال الزمخشرى : و يروى تَغَبِّة مشددا ، ولا يَخْلُو أن يكون تَفْعاة من غَبَّب ، مُبَالغة فى غب الشيء إذا فسد ، أو من غَبَّب الذئب الغنم إذا عاث فيها .

﴿ تَغْرِ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ فَلَا يُبَايِعِ هُو وَلَا الذِّي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ كُفتلًا ﴾ أى خوفا أن كُيقتلا ، وسيجىء مبينا في حرف الغين ، لأنّ التاء زائدة .

## ﴿ باب التاء مع الفاء ﴾

- ﴿ نَفْتُ ﴾ (ه) في حديث الحج ذِكر «التَّفَث» وهو ما يفعله المُحْرِم بالحج إذا حَلَّ، كَقَصَّ الشَّارِب والأَظفار، ونَتَف الإبط، وحلَّق المانة. وقيل هو إذْهاب الشَّمَث والدَّرَن والوسَخ مُطْلقاً. والرجُل تَفِثُ. وقد تكرر في الحديث.
  - (س) وفيه « فَتَفَتَّت الدَّماء مكانه » أَى لَطَخَته ، وهُو مأْخُوذ منه .
- ﴿ تَفَلَ ﴾ ﴿ قَلَ حَدِيثُ الحَجِ ﴿ قَيلَ بِارْسُولَ اللهُ مِنَ الحَاجُ ؟ قَالَ : الشَّمِثُ التَّفِلَ : الذَّى قَدْ تَرَكَ استعالَ الطيبِ مِن التَّفَلَ وهِي الربح الكربيهة .
- ( ه ) ومنه الحديث « ولْيَخْرُجْنَ إذا خَرِجْنَ تَفِـلَات » أَى تاركات للطّيب . يقال رجل تَفل واصرأَة تَفلَة " و مِنْنال .
  - ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه « قُمُ عن الشمس فإنَّهَا تَتَفْلِ الريحَ » .

- ﴿ وَفِيهِ ﴿ فَتَفَلَ فَيــه ﴾ التَّفُل : نَفْخ معه أَدْنَى بُرَاقٍ ، وهو أكثر من النَّفْث . وقد تـكور ذكره في الحديث .
- ﴿ تَفَهُ ﴾ ﴿ فَهُ الحَديث « قيل يارسول الله وما الرُّو يُبِضَةُ ؟ فقال : الرجُل التَّافِهِ يَنْطَقِ في أمر المامّة » التَّافِه : الخسِيس الحقير .
- (ه) ومنه حديث ابن مسمود رضى الله عنه يصف القرآن « لا يَثْفَهُ ولا يَتَشَانُ » هو من الشيء التَّافِ الحقير. يقال تَفِه يَتْفُهُ فهو تافِهُ .
  - ظ ومنه الحديث «كانت اليدُ لا تِقْطع في الشيء التافه » وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ تَفَا ﴾ (س) فيه « دخل عمر فكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم دخل أبو بكر على تَفَيّة ذلك » أى على أثر ه ، وفيه لغة أخرى على تَثَفة ذلك ، بتقديم الياء على الفاء ، وقد تُشدّد . والتاء فيه زائدة على أنها تَفمِلة . وقال الزمخشرى : لوكانت تفعلة لكانت على وزن تَهْنِيَّة ، فهى إذاً لولا القلب مُ فَعِيلة ، لأجل الإعلال ولامها همزة .

### ﴿ باب التاء مع القاف ﴾

- ﴿ تقد ﴾ (ه) فى حديث عطاء ، وذكر الحبوب التى تجب فيها الصدقة ، وعدّ فيها « التَّقْدة » ، هى بكسر التاء : الكُرْ برة . وقيل الكَروْيا . وقد تفتح التاء وتكسر القاف . وقال ابن دُرَيْد : هى التَّقْر حَة ، وأهل المين يُسمُّون الأبرْ ار : التَّقْر دَة .
- ﴿ تقف ﴾ ﴿ قَفَ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثِ الزبير رضى الله عنه وغزوة حنين ﴿ وَوَقَفَ حَتَى اتَّقَفَ النَّاسَ كُلَّهُم ﴾ اتَقَفَ مطاوع وقَفَ ، تقول وقَفَدُ فاتَقَف ، مثل وعَدْ ته فاتَّقَد ، والأصل فيه اوْ تَقَف فقلبت الواوُ ياء لكونها وكسر ما قبلها ، ثم قُلبت الياء تاء وأَدْغِمَت في ناء الافتِمال . وليس هذا بابها .
- ﴿ تَقَا ﴾ (س) فيه «كَنا إذا احمر البأس اتَّقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى جعلناهُ قد امَنا واسْتَقْبَلْنا العدو به وقُمنا خلْفه .
- (س) ومنه الحديث الآخر « إنما الإمام جُنَّة يتَّقَى به ويُقاتَل من وراثه » أَى أَنه يُدُفع به المَدُوّ و يُتَّقَى بقُوْته . والتاء فيها مُبْدَلة من الواو ؟ لأن أصلها من الوقاية ، وتقديرها أوْ تتَى ، فَقُلبت

وأدغمت ، فلما كثر استماله توهموا أن التاء من نفس الحرف فقالوا اتَّـقَى يَتَقِّي ، بفتح التاء فيهما ، وربما قالوا تَقَى يَتْقِي، مثل رَمى يَرْمى .

الله ومنه الحديث « قلت وهل للسيف من تقيَّة ؟ قال نعم ، تقيَّة على أَقْذَاء ، وهُدْنة على دَخَن » التَّقييَّة والتَّقاة ؟ دَن » يريد أنهم يتَّقون بعضهم بعضا و يُظهِرون الصلح والاتفاق ، و باطنهم مخلاف ذلك .

### ﴿ باب التاء مع الكاف ﴾

﴿ تَكُمّا ﴾ (س) فيه « لا آكل مُتّكِنًا ﴾ الْمَتّكَى أَى العربية كل من استوى قاعدا على وطاء مُتمكنا ، والعامة لا تعرف المتكى و إلاّ مَن مال فى قعوده معتمدًا على أحد شِقّيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله مَن الوكاء وهو ما يُشَد به الكيس وغيره ، كأنه أوكا مَقْعَدَته وشدّها بالقعود على الوطاء الذى تحته . ومعنى الحديث: إلى إذا أكلت لم أقعد مُتَمكنا فعلَ من يريد الاستكثار منه ، ولكن آكل بُلْفَة ، فيكون قعودى له مُسْتَوْ فَرَا . ومن حمل الاتتكاء على المَيْل إلى أحد الشّقين تأوّله على مذهب الطّب ، فإنه لا يَنْحَدر فى مجارى الطعام سَهالا ، ولا يُسِيعُه هنيئًا ، ورجما تأذّى به .

(س) ومنه الحديث الآخر « هــذا الأُنْبِيَضَ الْمَتَّــكِيء المُرْتَفَقُ » يريد الجالس المتمكنَ في جلوسه .

(س) ومنه الحديث « التُّكَأَة من النَّمْمَة » التُّكَأَة \_بوزن الهُمَزَة \_ ما يُتكَأَ عليه . ورجل تُكَأَة كثير الاتّكاء . والتاء بدل من الواو ، وبابها حرف الواو .

### ﴿ باب التاء مع اللام ﴾

﴿ تلب ﴾ (س) فيه « فأخذت بتَالْبِيبه وجَررْتُه » يقال لبَّبَه وأخذ بتَالْبِيبه وِهَا جَمْتَ ثيابه عند صدره ونَحْره ثم جَررْتَه . وكذلك إذا جملت في عنقه حبْلاً أو ثو با ثم أمسكته به . والمتالبَّب : موضع القبلادة . واللَّبَّة : موضع الذبح ، والتاء في التَّلْبِيب زائدة وليس بابه .

- ﴿ تَلْتُلُ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ ابْنَ مُسْمُودُ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ ﴿ أَتِي بِشَارِبِ فَقَالَ تَلْتَيْلُوهُ ﴾ هُو أَنْ يُحْرَكُ ويُسْتَنْكُه لَيُمْلِم هَل شَرِب أَم لا . وهو في الأصل السَّوْق بُعُنْف .
- ﴿ تَلَدُ ﴾ [ ه ] في حديث ابن مسعود « آل حَمْ من تِلاَدِي » أي من أوّل ما أُخَذْته وتملَّتُهُ بمكة . والتَّالد : المال القديم الذي وُلِدَ عندك ، وهو نَقْييض الطَّارف .
  - به ومنه حدیث العباس « فیمی لهم تألیدة بألیدة » یعنی الحلافة . والبالید إثباع للتالد .
- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها « أنها أعْتَقَتْ عن أخیها عبد الرحمن تِلاداً من تِلادها » فإنه مات في منامه . وفي نسخة تِلاداً من أثلاده .
- (ه) وفى حديث شُرَيح «أن رجلا اشترى جارية وشرط أنَّها مُوَلَّدة فوجدها تَليدة فَردها» قال القتيبى : التَّليدة التى وُلدَتْ ببلاد العجم وُحِمَلَت فنشأتْ ببلاد العرب ، والمُولَّدة التى وُلدَت ببلاد الإسلام . والمحكم فيه إنْ كان هدذا الاختلاف يُؤثر فى الغَرض أوفى القيمة وجَب له الردّ و إلا فلا .
- (تلع) \* فيه « أنه كان يَبْدُو إلى هذه البِّلاع » البِّلاع : مَسايِل الماء من عُلْوٍ إلى سُفْل ، واحِدُها تَلْمَة . وقيل هو من الأضداد ؟ يَقَع على مِا انْحَدَر من الأرض وأشرَف منها .
- (س) ومنه الحديث « فيجيء مطر لا يُمْنَع منه ذَنَبُ تَلْعَةَ » يريد كثرتَه وأنه لا يخلُو منه موضع .
  - والحديث الآخر « ليَضْرِ بَنَّهُم المؤمنون حتى لا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعة » .
- [ه] وفي حديث الحجاج في صفّة المطر « وأَدْحَضَت التّبـــلاع » أَى جَملَتُهَا زَلَقَـــاً تَزْلُقَ فيها الأرجُل.
- وفى حديث على رضى الله عنه « لقد أتلموا أعْناقَهم إلى أمْرٍ لم يكونوا أَهْلَه فَوُ قَصُوا دونه »
   أى رَفَعُوها .
- ﴿ تلعب ﴾ ﴿ فِي حديث على رضى الله عنه ﴿ زَعَمَ ابنُ النابِغَةُ ﴿ أَنِي تِلْعَابِةَ تِمْرَاحَةَ ، أَعَافِسُ وَأَمَارِسُ ﴾ التِّلْعَابِة والتِّلْعَابِة بتشديد العين ، والتِّلْعِيبة : الكثير اللعب والمرَح . والتاء زائدة .

<sup>(</sup>١) يعنى عمرو بن العاس .

- (س) ومنه الحديث الآخر «كان على وضى الله عنه تلمابة ، فإذا فزع فُزع إلى ضَرس حَدِيد » .
- ﴿ تلك ﴾ ﴿ فَ حديث أَبِي موسى وذكر الفائحة ﴿ فَتَلْكَ بِتِلْكَ ﴾ هذا مَردُود إلى قوله فى الحديث ﴿ فَإِذَا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الصالين فقولوا آمين يُحبِّكُم الله ﴾ يريد أن آمين يُستَجاب بها الدعاء الذي تَضَمَّنَهُ السُّورة أو الآية ، كأنه قال : فتلك الدَّغُوة مُضَمَّنَة بِتِلك الكامة ، أو مُعلَّقة بها . وقيل : معناه أن يكون الكلام معطوفا على مايليه من الكلام وهو قوله : وإذا كبَّر وَركم فكبروا واركموا ، يريد أن صلاتكم مُتعلَّقة بصلاة إمامكم فاتَبَعِوه وائتمُوا به ، فتلك إنما تصحُّ وتَثَدُت بتلك، وكذلك باقي الحديث .
- ﴿ تَالَ ﴾ ﴿ مَالَ ﴾ ﴿ هُ ) فيه ﴿ أُتِيتُ بَمَاتِيحٍ خَزَائِنَ الأَرْضَ فَتُلَّتَ فَى يَدِى ﴾ أَى أَ لُقِيَت . وقيل : النَّالُّ الصَّب ، فاستعاره للإِلْقاء . يقال تَلَّ يَتُلُّ إِذَا صَبَّ ، وتَلَّ يَتِلُّ إِذَا سَقَط . وأراد مافتحه الله تعالى لأمَّته بعد وفاته من خزائن ملوك الأرض .
- ته ومنه الحديث الآخر « أنه أ تى بَشَراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره المشايخ ، فقال : أتأذن لى أن أعْطِى هؤلاء ؟ فقال : والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا ، فَتَلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يده » أى ألْقاه .
- (ه) وفى حديث أبى الذرداء رضى الله عنه « وتَرَكُوكُ لَمَيَّلَكُ » أَى لَمْسَرَعِكَ ، من قوله تعالى « وتَلَّه لِلجَبِين » أَى صرعه وألقاه .
  - [ ه ] والحــديث الآخر « فجاء بناقة كُوْماءَ فَتَلَّمَا » أَى أَناخَهَا وأَبْرَكُهَا .
- (تلا) (ه) في حديث عذاب القبر « فيقسال له لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْت » هكذا يرويه المحدِّثون. والصواب «ولا ائتكَيْت» وقد تقدَّم في حرف الهمزة. وقيل معناه لا قرأت: أي لا تَلُوث، فقَلَبوا الواوياء ليَزْ دَوج الكلام مع درَيْت. قال الأزهري: ويُروَى أَتْلَيْت، يَدْعُو عليه أن لا تُتْلَى إِبله: أي لا يكون لها أولاد تَتْلُوها.
- (س) وفي حديث أبي حَدْرد « ما أصبحت أتْليها ولا أفْدر عليها » يقال أتلَيْت حَقّى

عنده : أِي أَبْقَيَت منه بِقَيَّة ، وأَتْلَيْتُهُ : أَحَلْتِه . وتَلْيِتُ لَه تَلْيَةٌ من حَقّه وتُلاَوة : أَي بَقَيْتُ لَه بَقَيَّة .

( تلان ) ﴿ فَى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ﴿ وسأله رجل عن عُمَان وفر اره يوم أحدٍ ، وغيْبَته يوم بَدْر ، وبَيْمة الرّضوان ، فذكر عُذره ، ثم قال : اذْهَب بهذا تَلاَنَ معكَ » يريد الآن ، وهي لنة معروفة ؛ يزيدون التاء في الآن و يحذفون الهمزة الأولى ، وكذلك يزيدونها على حين فيقولون : تَلاَن وتَحين . قال أبو وَجْزة :

المَاطَفُون تَحَيِنَ مَامِنْ عَاطِفٍ وِالْمُطْمِمُونَ رَمَانَ مَامِنْ مُطْمِمِ وَالْمُطْمِمُونَ رَمَانَ مَامِنْ مُطْمِمِ وَقَالَ الآخر (۱):

إنا المحلمة حرف الهمزة .

# ﴿ باب التاء مع الميم ﴾

(ثمر) (س) في حديث سعد «أسَدْ في تَامُورَ ته » التَّامُورة هاهنا : عَرِينُ الأُسَد ، وهو بَيْتُهُ الذّي يكون فيه ، وهي في الأصل الصَّوْمَعَة ، فاستعارها للأسد . والتَّامورة والتَّامور : عَلَقة القَلب ودمُه ، فيجوز أن يكون أراد أنه أسَد في شدّة قلْبه وشجاعته .

(ه) وفى حديث النَّخَمِى «كان لا يَرَى بالنَّتْمير بأساً » النَّتْمِير : تقطيع اللحم صِغارا كالنَّمر وتَجَفْيِفه وتَنْشِيفه ، أراد أنه لا بأس أن يَتَزَوّده المُحْرِم . وقيل أراد ماقدّد من لحوم الوحْش قبل الإحْرام .

(تمرح) \* في حديث على رضي الله عنه « زعم ابنُ النَّابغة أني تِلْمَابة تِمْرَاحة » هو من

\* نَوِّلِي قَبْلَ نَاْيِ دَارِي مُجَانَا \*

ويمده :

إنَّ خيرَ المواصِلينَ صفاءً مَنْ يُوَافى خليلَه حيثُ كَأَنَّا

( اللسان \_ تلن )

<sup>(</sup>١) هو جيل بن مصر ، وصدر البيت :

المرَح، والمرَحُ : النشاط والخِفَّة ، والتاء زائدة ، وهو من أبنية المبالغة . وذكرناها هاهنا حملاً على ظاهرها .

- ﴿ تُمْمَ ﴾ (س) فيه «أعوذ بكايات الله التَّامَّات» إنما وصَف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أوعيب كا يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التمام ها هنا أنها تنفع المُتموّذ بها وتحفّظُهُ من الآفات وتكفيه.
- (س) ومنه حديث دعاء الأذان « اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة » وصفَها بالتمام لأنها ذكر الله تمالى ، ويُدْعى بها إلى عبادته ، وذلك هو الذى يَسْتَحق صفَة الكال والتمام .
- وق حديث عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التّمام» هي ليسلة أربع عشرة من الشهر ؛ لأن القمر يتم فيها نور ، وتُفتّح تاؤه وتُكسر . وقيدل ليدل التّمام .
   بالكسر ــ أطول ليلة في السّنة (١).
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ سَلَمَانَ بِنَ يَسَارِ ﴿ الْجَلَاعَ التَّامُّ التِّمِ يُجُزِّئُ ﴾ يقال تِمُ وَتَمُ مُّ بَعنى التَّامِّ . ويروى الجَذَع التَّامِّ النَّمَ مُ فَا لتَّامِّ الذي استَوْفَى الوقت الذي يُسَمَّى فيــه جَذَعا و بلَغ أَن يسمى ثَنْيِبًا ، والتَّمَ التَّامِّ الخَلْق ، ومثله خَلْق عَمَم .
- (س) وفي حديث معاوية « أَن تَمْمت على ما تريد » هكذا رُوِي مخفَّها ، وهو بمعنى المشدَّد ، يقال تَمَّ على الأمر ، وتمَ عليه بإظهار الإدغام : أي استمرّ عليه .
  - (س) وفيه « فَتَتَمَامَّت إليه قريش » أَى جَاءته مُتَوَافِرة مُتَبَابَعَة .
- وفي حديث أسماء رضى الله عنها « خَرجْتُ وأنا مُتِمِ » يقال امرأة مُتِم للحامل إذا شارفت الوَضع، والتَّمام فيها وفي البَدر بالكسر، وقد تفتح في البدر .
- (ه) وفى حــديث عبد الله رضى الله عنه « التَّمَائُم والرُّقَ من الشرَّكَ » التَمَائُم جمع تميِمة ، وهى خَرَزات كانت العرب تُعلِقها على أولادهم يَتَقَوُن بها العين فى زُعمهم ، فأبطلها الإسلام .
  - ◄ ومنه حديث ابن عمر « وما أبالى ما أتَيْتُ إن تعلَّقْتُ تميمة » .

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان : وليل التمام \_ بالكسر لا غير \_ أطول ما يكون من ليالى الشتاء .

\* والحديث الآخر « من علَّق تميمةً فلا أتم الله له » كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدَّواء والشفاء ، وإنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذَى من غير الله الذى هو دافعه .

﴿ ثَمَنَ ﴾ ﴿ فَى حديث سالم بن سَبَلان ﴿ قال : سألت عائشة رضى الله عنها وهي بمكانٍ مِن تَمَنَّ بسفْح هَرْشَى » هي بفتح التاء والميم وكسر النون المشددة : اسم ثَلْنِيَّة هَرْشَى بين مسكة والمدينة .

## ﴿ باب التاء مع النون ﴾

- ( تنأ ) ﴿ فِي حديث عمر رضى الله عنه ﴿ ابن السبيل أَحَقُّ بالماء من التَّالِي ُ ﴾ أراد أن ابن السبيل إذا مر بركيَّة عليها قوم مقيمون فهو أحقُّ بالماء منهم ، لأنه نُجْتاز وهم مقيمون . يقال تنأ فهو تاني ُ : إذا أقام في البلد وغيره .
- (س) ومنه حديث ابن سِيرين « ليس للتَّانئة شيء » يريد أن المُقيمين في البلاد الذين لا ينفرُون مع الغُزَاة ليس لهم في الْفَيء نصيب . ويريد بالتَّانئة الجماعة منهم ، و إن كان اللفظ مفردا و إنما التأنيث أجاز إطلاقه على الجماعة .
- (س) ومنـه الحديث « من تناً في أرض العجم فعمــل نَـيْرُوزَهُمُ ومِهْرَجانهم حُشِر معهم » .
  - (س) ف قصید کعب بن زهیر:

يَمْشُون مَشْىَ الجِمَالِ الزَّهْرِ يَمْصِيمُهِم ﴿ ضَرَّبُ إِذَا غَرَّدِ السُّودُ التَّنَابِيـــــلُ التنابيل: القِصَار، واحدهم تِنْبَلُ وتِنْبَال.

(تنخ) (ه) فى حديث عبد الله بن سلاَم « أنه آمن ومن معه من يَهُودَ فَتَنَحُوا على الإسلام » أى ثَبَتُوا عليه وأقاموا . يقال : تَنخ بالمكان تُنُوخا : أى أقام فيه . ويروى بتقديم النون على التاء : أى رَسخوا .

- (تنر) (س) فيه «قال لرجل عليه ثوب مُمَصْفَر : لو أَنَّ ثَوْ بك في تَنُور أَهْلِك أُو تَحْت قِدْرِهِم كَان خَيْرًا » فَذَهب فأَحْرقه . و إنما أراد أنك لو صَرَفْت ثمنه إلى دقيق تَخْتَه بِزه ، أو حَطب تَطْبُخ به كان خيرا لك . كأنه كره الثوب المعصفر . والتَنُّور الذي يُخْسِبر فيه . يقال إنه في جميع اللغات كذلك .
- ﴿ تنف ﴾ (س) فيه ﴿ أنه سافر رجل بأرض تَنَوُفَة ﴾ التَّنُوفَة : الأرض القَفَر . وقيل البعيدة المَّاء ، وجمعها تَنَائف . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- ( تنم ) ( ه ) في حديث الكسوف « فآضت كأنها تَنْومة » هي نَوْع من نَبات الأرض فيها وفي ثمرِ ها سَواد قليل .
- ﴿ تَنَىٰ ﴾ (س [ ه ] ) في حديث عمّار رضى الله عنه « إن رسول الله صلى الله عايه وسلم يتني وتر بي » يَنُ الرجُلِ مثله في السّن . يقال : هُم أَتْنَانَ ، وأَثْر اب، وأَسْنَانَ .
- ﴿ تَنَا ﴾ [ ه ] في حديث قتادة ﴿ كَانَ مُحَيَّدُ بِنِ هــلال مِن العلماء ، فَأَضَرَّتُ بِهِ التِّنَاوَة ﴾ أراد التِّنَاية ، وهي الفِلاَحة والزّراعة فقلب الياء واواً ، يُريد أنه تَرَكُ المذاكرة ومجالسة العلماء ، وكان نزل قرية على طريق الأهواز . ويروى ﴿ النِّبَاوَة ﴾ بالنُّون والباء : أي الشَّرَف .

### ﴿ باب التاء مع الواو ﴾

- ﴿ تُوجٍ ﴾ (س) فيه « العَمامُم تِيجان العرب » التيجان جمع تاج : وهو ما يُصاغ الهلوك من الذهب والجوهر . وقد تَوَّجتُه إذا أَلْبَسْتَهَ التَّاجِ ، أَراد أن العمامُم للعرب بمنزلة التيجان الملوك ؛ لأنهم أكثر ما يكونون في الْبَوادي مَكْشُوفي الرؤوس أو بالْقَلانس ، والْعَمامُم فيهم قليلة .
- ﴿ تُور ﴾ (س) فى حديث أم سليم رضى الله عنها ﴿ أَنَّهَا صَنَعَتْ حَيْسًا فَى تَوْر ﴾ هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجَّانة ، وقد يُتَوضأ منه .
- \* ومنه حديث سلمان رضى الله عنه « لما اخْتُفِير دعا بمسْك ، ثم قال لامرأته : أوْحفيه فى تَوْر » أى اضريبه بالماء . وقد تـكور فى الحديث .

- ﴿ تُوس ﴾ (س) في حديث جابر رضى الله عنه « كان من تُوس الحياء » التَّوس : الطبيعة والخَلِقة . يقال : فلان من توس صدْق : أى من أصْل صدْق .
- ﴿ تُوقَ ﴾ ﴿ فَحديث على رضى الله عنه ﴿ مالك تَتَوَّق فَى قُرَيش وَتَدَّعُنا ﴾ تتَوَّق تَفَمَّل ، من التَّوْق وهو الشَّوق إلى الشيء والنَّزوع إليه ، والأصل تَكْتَوَّق بثلاث تا آت ، فحذف تاء الأصل تَحْفيفا ؛ أراد : لِمَ تَتَنَزَوَّج فَى قريش غيرَنا و تدَّعُنا ، يعنى بنى هاشم . ويروى تَنَوَّق بالنون ، وهو من التَّنَوُّق فى الشيء إذا عُمل على اسْتِحْسان و إعجاب به . يقال تَنَوَّق وتأنَّق .
  - (س) ومنه الحديث الآخر « إن امرأة قالت له : مالك تَتَوَقَ في قريش وتَدَع سائرهُم » .
- (س) وفى حديث عبيد الله بن عمر رضى الله عنهما «كانت ناقة النبى صلى الله عليه وسلم مُتَوَّقَة »كذرواه بالتاء ، فقيل له : ما المُتَوَّقة ؟ قال : مثل قولك فرس تَثَق : أى جواد . قال الحر بى: وتفسيره أنْجَب من تصحيفه ، و إنما هى مُنَوَّقة \_ بالنون \_ وهى التى قَدْ ريضَت ْ وأَدّبَتْ .
- ﴿ تُولَ ﴾ ( ه ) فى حديث عبد الله « التَّولَة من الشَّرك » التَّولَة \_ بَكسر التاء وفتح الواو \_ ما يُحبّب المرأة إلى زوْجها من السّحر وغيره ، جعله من الشّرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويَفْعل خلاف ما قدّره الله تعالى .
- ( ه ) وفى حديث بدر « قال أبو جهل : إن الله تعالى قد أراد بقريش التُّوَلَة » هى بضم التــاء وفتح الواو : الداهية ، وقد تُهُمْزَ .
- (س) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أفتناً في دابَّة تَرْعى الشجر وتَشْر بُ الماء في كُرِش لم تَثَفِّر ؟ قال : تلك عندنا الفَطيم ، والتَّوْلَة ، والجَذَعة » قال الخطابي : هكذا رُوى ، و إنَّما هو التَّلُوة ؛ يقال النِّجَدْى إذا فُطِم وتَبع أمّه تِلُوْ والأَنثى تِلْوَة ، والأَمّهات حينئذ المَتَالِي ، فتكون الكامة من باب تَلاً ، لا تَو لَ .
- ﴿ تُومَ ﴾ (س) فيــه ﴿ أَتَمْجِزَ إِحْدَاكُنَّ أَن تَتَبَّخِذَ تُومَتَيْنَ مِن فَضَة ﴾ التُّومَة مثْلُ الدُّرَّة تُصاغ مِن الفَضِّة ، وجمعها تُومْ وتُومَ .
  - (س) ومنه حديث الكوثر « ورَضْرَاضُه التُّومُ » أي الدُّرُ . وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ تُو ﴾ ( ه ) فيه « الاسْتَجْمَارَتُونُ ، والسَّعْي تَوَنُّ ، والطوافُ تَوَنَّ » التَّوَّ الفردُ؛ يُريداً نه يَرْمي

الجِمار فى الحج فرْدا ، وهى سبع حَصَيات ، ويَطُوف سبّعا ، ويسْعَى سبّعا . وقيل أراد بِفَرديّة الطواف والسمى : أن الواجب منهما مرّة واحدة لا تُتَذَّى ولا تُسكّرَّرُ ، سَواء كان المحرم مُفْرِدا أو قارِناً . والسمى : أن الواجب منهما مرّة واحدة لا تُتَذَّى ولا تُسكّرَّرُ ، سَواء كان المحرم مُفْرِدا أو قارِناً . وقيل أراد بالاستجار : الاستنجاء ، والسُّنّة أن يَسْتَنْجِي َ بثلاث . والأوّل أولى لاقترانه بالطّواف والسمى .

(ه) . وَفَ حَدَيْثُ الشَّعْبِيِّ « فَمَا مَضَتْ إِلَّا تَوَةٌ حَـتِي قَامِ الأَحْنَفُ مِن مَجْلُسِهِ » أي ساعَة واحدة .

﴿ تُوا ﴾ (س) فى حديث أبى بكر رضى الله عنه ، وقد ذكر من يُدْعَى من أبواب الجنــة فقال : « ذاك الذي لا تَوَى عليه » أى لا ضَياع ولا خَسَارة ، وهو من التَّوَى : الهلاك .

## ﴿ باب التاء مع الهاء ﴾

(تهم) (س) فيه « جاء رجل به وضَح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : انظُر بَطْن وَادِ لا مُنجِد ولا مُهْمِم فَتَمعَّكُ فيه، فقعل ، فلم يزد الوضع حتى مات » المهمِم : الموضع الذى ينصبُ ماؤه إلى تهامة . قال الأزهرى : لم يُرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوادى ليس من نَجْد ولا تهامة ، ولكنة أراد حدّا منهما ، فليس ذلك للوضع من نَجْد كله ، ولا منهامة كله ، ولكنة منهما ، فليس ذلك للوضع من نَجْد كله ، ولا منهامة كله ، ولكنة منهما ، فليس ذلك للوضع من نَجْد كله ، وإلى جَبَلى طَيّى ، منهما ، فهو مُنجِد مُهم ، وَنَجْد مابين العُذيب إلى ذات عرق ، وإلى الميامة ، وإلى جَبَلى طَيّى ، والى وَجْرَة ، وإلى المين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة ، وما وراء ذلك من المغرب فهو عَوْر . والمدينة لا تهاميَّة ولا تَجَديَّة ، فإنها فوق المَوْر ودُون نَحْد .

(س) . وفيه « أنه حبس فى تُهُمْة » التَّهُمْة فَعُـلة من الوَهْم ، والتــاء بدل من الواو ، وقد تفتح . الهاء . واتَّهَمْتُهُ : أى ظنَنت فيه مانُسِب إليه .

( تهن ) (س ) نقى حديث بلال حين أذَّن قبل الوقت « ألا إنَّ العبْد تَهَنَ » أى نام. وقيل النُّون فيه بدل من الميم . يقال تَهِم يَتْهُمَ فهو تَهِم إذا نام . والتَّهَمَ شِبْه سَدَر يَعْرْض من شدّة الحرّ ورُكود الرّيح . المعنى : أنه أشكل عليه وقت ُ الأذان وتحيَّر فيه فنكا أنه قد نام .

#### ﴿ باب التاء مع الياء ﴾

- ﴿ تبيح ﴾ \* فيه ﴿ فَدِي حَلَفْتُ لَأُ تِيحَنَّهُم فِتْنَة تَدَعُ الحَليمِ مَهُم حَيْرانَ ﴾ يقال أتاح الله لفُلان كذا: أي قدَّره له وأنزَله به. وتاحَ له الشَّيء.
- ﴿ تير ﴾ ﴿ فَى حديث على رضى الله عنه ﴿ ثُمُ ۗ أَقْبَلَ مُزْ بِداً كَالتَّبَّارِ ﴾ هو مؤج البحر ولُجَّتُه .
- ﴿ تيس ﴾ [ ه ] في حديث أبي أيوب رضى الله عنه « أنه ذكر الغُول فقال قل لها: تيسى جَمَارِ » تيسيى : كلة تقال في معنى إبطال الشيء والتَّكْذيب به . وجعار به بوزن قطام مأخوذ من الجَمْر وهو الحدَث ، معدول عن جاعِرة ، وهو من أسماء الضَّبُع ، فكا أنه قال لها : كذبت باخارِية . والعامة تُنَيِّر هذه اللفظة ، تقول : طيرى بالطاء والزاى .
- ( ه ) ومنه حدیث علی رضی الله عنه « والله لأتیسَمَّهم عنذلك »أى لأَبْطِلَنَّ قولهم ولأردّنَّهم عن ذلك .
- ﴿ تبع ﴾ (ه ) في حديث الزكاة « في التّبيمة شاة » التّبيمة أ: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان ، وكأنها الجملة التي للسُعاة عليها سبيل ، من تاع كتيع إذا ذَهب إليه ، كالخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم .
- (ه) وفيه « لا تتاَيَموا في المكذب كما يتنايع الفراش في النار » التَّبَايُع : الوقوع في الشَّرّ من غير فِكْرة ولا رَوِيَّة ، والْمَتابَعَة عليه ، ولا يكون في الخير .
- ( ه ) ومنه الحديث « لما نزل قوله تعالى «والمحصناتُ من النساء» قال سعد بن عُبادة رضى الله عنه : إنْ رأى رجُل مع امرأته رجلا فيَقْتله تقيّلونه ، و إن أخبَر يُجْلَد ثمانين ، أ فلا يَضربه بالسَّيف ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كنّى بالسَّيف شا » أراد أن يقول شاهداً فأمسك . ثم قال : « لولا أن يَتَتابَع فيه الغَيْرانُ والسكران » وجواب لولا محذوف ، أراد لولا تَهَافُت الفَرْرانِ والسَّكرانِ في القتل لتَمَّنْتُ على جعْله شاهداً ، أو لحكمت بذلك .

\* ومنه حديث الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما « إنَّ عليًّا كرم الله وجهه أرادأمراً فَتَتَاكِعَتْ عليه الأمور فلَم يجد مَنْزعاً » يعنى فى أمر الجل .

﴿ تيفَق ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ وَسَئِلُ عَنْ الْبَيْتُ الْمُفْمُورِ فَقَالَ : هُو بَيْتُ فَى السَّمَاءِ تَيْفَاقَ اللَّهُ وَتَوْفَاقَهُ وَتَيْفَاقَهُ . وأصل الكلمة الواو ، والتاء زائدة .

﴿ تَيْمَ ﴾ (هـ) فى كتابه لوائل بن حُجْر « والتِّيمَة لصاحبها » البِّيمة بالكسر : الشَّاة الزَّائدة على الأربعين حتى تَبْلُغ الفريضة الأخرى . وقيل هى الشاة تـكون لصاحبها فى منزله يَحْتَكِبها وليْسَتْ بِسَائمة .

🐇 وفی قصید کمب بن زهیر .

\* مُتَيَّةٌ إِثْرَها لَم يُفْد مَكَنْبُولُ \*

أَى مُعَبَّدُ مُذاَّلُ وتيَّمه الحبُّ : إذا استولى عليه .

( تين ) (س) في حديث ابن مسعود رضى الله عنه « تأن كَالْمَرَّتَان » قال أبو موسى : كذا ورد في الرواية ، وهو خطأ ، والمُراد به خَصْلتَان مَرَّتَان . والصواب أن يقال : تأنك المَرِّتَان، ويَصِل السكاف بالنون ، وهي للخطاب : أي تأنِك الخصْلتَان اللَّتِان أذ كرها للَّك . ومَن قَربَهُما بالمَرِّتَيْن الحَمَّان اللَّتِان أذ كرها للَّك . ومَن قَربَهُما بالمَرِّتَيْن الحَمَّان اللَّمَان الخَصْلتَان كَخَصْلتَين مرَّتِين ، والسكاف احتاج أن يَجُرَّهُما ويقول : كالمرَّتَيْن ، ومعناه هاتَان الخصْلتان كَخَصْلتَين مرَّتِين ، والسكاف فيها للتَشْبيه .

( تیه ) ﴿ فیه « إِنَّكَ امْرُوْ تَانَهُ » أَى مُتِكَبِّر أُوضَالٌ مُتَحَيِّر .

◄ ومنه الحديث « فتاهَتْ به سفينتَهُ » وقد تاه كينيه تَيْها : إذا تحيّر وَضل ، وإذا تـكبّر .
 وقد تـ رر في الحديث .

( تنا ) ( س ) فى حديث عمر رضى الله عنه « أنه رأى جارية مهزولة فقال: من يَمْوف تَيَّا؟ فقال له ابنه : هى والله إحْدَى بناتك » تَيَّا تصغير تا ، وهى اسم إشارة إلى المؤنث ، بمنزلة ذا للمذكّر ، وقال له ابنه : هى والله إحْدَى بناتك » تَيَّا تصغير تا ، وهى اسم إشارة إلى المؤنث ، بمنزلة ذا للمذكّر ، وإنما جاء بها مصفّرة تَصْغِيراً لأمْرِها ، والألف فى آخرها عَلَامة التَّصْغير ، وليست التى فى مُكبَّرِها ، ومنه قول بعض السّلف ، وأَخَذ تَدِينَة من الأرض ، فقال : تَيَّا مِن التوقيق خَيْر منْ كذا وكذا من العمَل .

#### حرونيالثاء

### ﴿ باب الثاء مع الهمزة ﴾

﴿ ثَابِ ﴾ (س) فيه « التَّنَاوُب من الشيطان » التَّنَاوْب معروف ، وهو مَصْدر تفاءب ، والاسم الثُّوَّبَاء ، وإنَّمَا جعله من الشيطان كراهَةً له لأنه إنما يكون مع ثقل البَدن وامْتِلائه واسْترخائه وَمَثْلِهِ إلى السَّمَال والنَّوم ، فأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعُو إلى إعطاء النَّفْس شَهُوْتَهَا ، وأراد به التَّحذيرَ من السَّب الذي يتَولَّد منه وهو التَّوشُع في المطْم والشِّبَع فَيَثْقُل عن الطاعات ، ويكُسَل عن الخيرات .

﴿ ثَأْجِ ﴾ ( ه ) فيه « لا تأتى يوم القيامة وعلى رقبتك شاة لهما ثُوَّ اج » الثَّوَّاج بالضَّم : صوت الغنَم .

\* ومنه كتاب عمير بن أَفْصَى « إِنَّ لهم الثَّائِجة » هي التي تُصَوّت من الغنم . وقيــل هو خاص بالضَّأن منها .

(ثأد) (ه) في حديث عمر رضى الله عنه «قال في عام الرَّمَادة : لقد همَّمْت أن أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم ، فإنَّ الإنسان لا يَهْلِك على نِصْف شِبَعه ، فقيل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم ، فإنَّ الإنسان لا يَهْلِك على نِصْف شِبَعه ، فقيل له : لو فعنْت ذلك ما كنت فيها بابن ثَأْدَاء » أى ابن أمّة ، يهنى ما كنت لئها ، وقيل ضعيفا عاجزا (١) .

﴿ ثَأْرٍ ﴾ ﴿ فَى حديث محمد بن مسلمة يوم خيبر ﴿ أَنَا لَهُ يارسول الله المَوْتُورِ الثَّاثرِ ﴾ أى طالب الثَّار ﴾ وقارتُ به فأنا ثائر ؛ أى قَتَلْت قاتِله .

(س) ومنه الحديث « يَاثَارَاتِ عُمَّان » أي يا أهل ثَارَاتِهِ ، ويا أيها الطالبهن بدمه ،

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : وقيل من الثأد ، وهو الطّبِينِ المبتل . يقال : تثد بالرجل مكانه ، وثند بالبعير مبركه : إذا ابتل وفسد عليه . قال سويد :

هل سُوَيْدٌ غِيرُ ليث خادِر مَنْدَتْ أرض عليه فانتجع

فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مُقامه . وقال الجوهرى : يقال يَاثَارَاتِ فُلان : أَى يا قَتَلَة فلان ، فعلى الأوّل يكون قد نادَى طالبى النّأر ليُعينُوه على اسْتِيفائه وأخْذه ، وعلى الثانى يكون قدْ نادَى القَتَلة نَعْرِيفاً لهم وتَقْرِيعا وتَفْظيعا للأمر عليهم ، حتى يَجْمَع لهم عند أخْذ الثّار بين القتْل و بين تَعْرِيف الجرم . وتسْمِيته وقَرْع أسماعِهم به ؛ ليَصْدَع قلوبهم فيكون أنْكى فيهم وأشْنَى للنّفْس .

ومنه حديث عبدالرحمن يوم الشُّورَى « لا تَغْمدوا سيوفكم عن أعدائكم فتُو تُرُوا ثأركم» الثأر هاهنا العَدُو ؟ لأنه موضع الثأر ، أراد أنكم تُمكنون عدُو كم من أخذ وَتْرِه عندكم . يقال وَتَرَتُه إذا أصبتَه بو ثُر ، وأو تَرْ ته إذا أوجَدْته وَتْره ومكَّنْته منه .

﴿ ثَاطَ ﴾ (س) في شعر تُبَّع المروِيُّ في حديث ابن عباس:

فَرَأَى مَعَارَ الشَّمس عنْ للهُ عُرُوبِها في عَيْن ذِي خُلْب وَتَأْطِ حَرْمَدِ

النَّأَط: الحُمَّاة ، واحِدَتُها ثأَطَة . وفي المَثَل: ثأَطَة مُدَّت بَمَاء ، يُضْرِب للرجُل يَشْتَدَّ مُعَه ، فإن الماء إذا زيد على الخمَّاة ازدادَتْ فَسادا .

﴿ ثَالَ ﴾ (س) في صفة خاتم النبوة «كأنَّه ثَآلِيلُ » الشَّآلِيل جَمْع ثُوُّلُول ، وهُو هذه الحبَّة التي تَظْهر في الجلد كالحِمَّصَة فما دُونها .

﴿ ثأَى ﴾ [ ه ] في حــديث عائشة تصف أباها رضى الله عنهما « ورَأَب النَّأَى » أي أصلح الفساد ، وأصْل النَّأَى : خَرَ م مَواضع الخَر وفسادُه .

\* ومنه الحديث الآخر ﴿ رَأَبِ الله به الثَّأَى ﴾ .

### ﴿ باب الثاء مع الباء ﴾

﴿ ثبت ﴾ ﴿ في حديث أبى قتادة رضى الله عنه ﴿ فَطَعَنْتُه فَأَ ثُبَيَّتُه ﴾ أى حَبَسْتُهُ وجَعَلَتُه ثابِتًا في مكانه لا يُفارقه .

الله عليه وسلم « قال بعضُهم إذا أصبح الله عليه وسلم « قال بعضُهم إذا أصبح فأثيبتوه بالوَثَاق » .

- ◄ وفى حديث صوم [ يوم ] (١) الشَّك « ثم جاء الثَّدَتُ أنه من رمضان » الثَّبَت \_بالتحريك\_
   الحجة والبيّنة .
  - همنه حديث قتادة بن النعان « بغير بَيّنة ولا ثَبَت » وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ ثبج ﴾ ( ه ) فيه « خيارُ أمّتي أوّلها وآخرها ، وَبَيْن ذلك ثَبَج أَعُوجُ ليس منك ولسْت منه » الثّبَج : الوَسَط ، وما بيْن السكاهل إلى الظهر .
- ( ه ) ومنه كتابه لوائل « وأَنْطُوا النَّبَجة » أَى أَعْطُوا الوسَط فى الصدقة : لا من خيار المال ولا مِن رُذَالَتِهِ ، وأَ خُقَهَا تَاء التأنيث لانْتِقَالها من الاَسْمِيَّة إلى الوصْفِية .
- (س) ومنه حديثُ عبادة « يُوشك أن يُركى الرجُل من تَبَج المسْلمين » أى من وسَطهم . وقيل من سَراتهم وعِلْتَتْهِم .
  - (س) وحديث أمّ حَرام « قوم يركبون تَبَج هذا البحر » أي وسَطه ومُنْظَمه .
  - ﴿ ومنه حدیث الزهری ﴿ کئت إذا فاتَحْتُ عُرْوة بن الزبیر فَتَقَرّْتُ به ثبَج بَحْر ﴾ .
- الشيطان راكد هومنه حديث على « وعليكم الرَّوَاقُ الْمُطنَّب فاضْرِ بُوا ثَبَجه ، فإن الشيطان راكد في كشره » .
- (س) وفى حديث اللمان « إن جاءت به أُنَيْبجَ فهو لهلال » تصغير الأثبَتج ، وهو النَّانيُ النَّبَج : أى مابين الكَتِفين والكاهل . ورجُل أثبَج أيضا : عظيم الجوف .
- ﴿ ثَبَرَ ﴾ ﴿ فَيَحَدَيْثُ الدَّعَاءُ ﴿ أَعُوذُ بِكُ مِنْ دَعُومٌ الثَّبُورِ ﴾ هو الهلاك. وقد ثَبَر يَثْبُر ثُبُورا.
- الله وفيه « مَن ثابَر على ثِنْتَى عشرة ركعة من السُّنة » الْمثابَرةُ : الحِرْص على الفعل والقول ، ومُلازَمَتُهُما .
- (س) وفى حديث أبى موسى « أتَدْرِى ما ثَبَر الناسَ » أى ما الذى صدَّم ومَنَعهم من طاعة الله . وقيل مابَطَّأ بهم عنها . والثَّبر : الحبْس .
- ( ه ) وفى حديث أبى بُرْدة « قال دخلت على معاوية حين اصابته قَرْحَة ، فَقَال : هُمْ ياابن أخى فانْظُر ، فَنَظرْت فإذا هي قد ثَبَرَت » أي انفَيَحَت . والثَّبْرة : النُّقرة في الشيء .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ١.

- ( ه ) وفي حديث حكيم بن حزام « أن أمّه ولَدَنه في السكعبة ، وأنه مُحل في نطْع ، وأخذ ماتحت مَثْيرها فغُسل عند حوض زمزم » المَثْير : مَسْقَط الولد ، وأكثر مايقال في الإبل .
- بخ وفيه ذكر « تَبِير » وهو الجبَل المعروف عند مكة . وهو اسم ماء في ديار مُزَيْنة ، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم شريس بن ضمرة .
- ( ثبط ) ( ه ) فيه « كانت سو دة رضى الله عنها امرأة بَمَبِطَة » أى ثقيلة بطيئة ، من النَّتْبِيط وهو التَّمويق والشَّغل عن المراد .
- ﴿ ثبن ﴾ (ه) في حديث عمر رضى الله عنه ﴿ إذا مر ّ أحدكم بحائط فلياً كل منه ولا يَتَخِذ ثِبَانا ﴾ الثّبانُ : الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء و يوضع بين يدى الإنسان، فإن حُمِل في الحضن فهو خُبنَة . يقال : تَبنْتُ الثّوب أثْدِنَهُ ثَبَناً وثَبَاناً : وهو أن تعطف ذيل قميصك فتجمل فيه شيئاً تحمله ، الواحدة ثُبنة .

# ﴿ باب الثاء مع الجيم ﴾

- ﴿ أَجِ ﴾ ( ه ) فيه « أفضل الحج العَجُّ والتَّنجُّ » النَّبجُّ : سيَلان دماء الهدْى والأضاحى يقال نَجَةً يَنْجُهُ تَجًا .
  - ( ه ) ومنه حديث أمّ معبد « فحلَب فيه تُحِنّا » أى لَبناً سائلا كثيرا .
    - ( ه ) وحديث المستحاضة « إنَّى أَثْجُهُ ثُجًّا » .
- ( ه ) وقول الحسن فى ابن عباس « إنه كَانِ مِثَجًّا » أى كان يصبُّ الـكلام صبَّا ، شبَّه فصاحته وغزارة منطقه بالمــاء المثجُوج . والْمِثَجُّ ـ بالـكسر ـ من أبنية المبالغة .
  - (س) وحديث رُقَيقة « اكْتَظَّ الوادى بِشَجِيجه » أى امتلأ بسَيله .
- ﴿ يُجِر ﴾ (س) فيه ﴿ أنه أخذ بتُجْرة صبى به جُنُون ، وقال اخرج أنا محمد ﴾ تُجُرة النَّحْر : وسَطه وهو ما حول الوئدة التي في اللَّبَة من أَدْنَى الحلق . وتُجُرْة الوادى : وَسَطه ومتَّسهُ .
- ( ه ) وفي حديث الأشَجّ « لا تَثْجُروا ولا تَبْسُروا » التَّجَـير : ما عُصر من العنب

فَجُرِت سُلافِتهُ وَبَقَيِت عُصارته . وقيـــل الثَّجير : ثُفُـل البُسْر يُحَلَط بالتمر فيُنْتَبَذ ، فنَهَاهم عن انْتَباذه .

﴿ يُحِل ﴾ ﴿ (هـ) في حديث أم معهد ﴿ وَلَمْ تَزْرِ بِهِ نُجُدْلَةَ ﴾ أى ضِخَمُ بَطْن . ورجل أنجلُ ، ويروى بالنون والحاء : أى نُحُول ودقةً .

# ﴿ باب الثاء مع الخاء ﴾

﴿ ثُخَنَ ﴾ ﴿ فَي حديث عمر رضى الله عنه ﴿ فَي قُولُهُ تَعَالَى ﴿ مَا كَانَ لِنَبَى ۚ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَقَى يُتُخِنَ فَى الْأَرْضِ ﴾ ثم أحَلَ لَمُم الفنائم ﴾ الإثخان فى الشيء : المبالَفة فيه والإكثار منه . يقال : أثخَنه المرضُ إذا أثقله وَوَهَنه . والمراد به ها هنا المبالغة فى قَدَّلُ الكفَّار .

- « ومنه حديث أبى جهل « وكان قد أُثَّنِن » أَى أَثْقِيل بِالجِراح .
  - وحدیث علی رضی الله عنه « أوْطأ کم إثنان الجو احة » .
- \* وحديث عائشة وزينب رضى الله عنهما « لم أَنْشَبْهَا حتى أَنْخَنْتُ عليها » أَى بالَغْتُ في جَوابِها وأَفْمْتُها.

### ﴿ باب الثاء مع الدال ﴾

﴿ ثدن ﴾ (ه) في حديث الخوارج « فيهم رجُل مُثَدَّن اليَدِ » و يروى « مَثْدُون اليَدِ » أَى صَغير اليَد عُجْيَمِهُها . والمُثَدَّن والمَثَدُون : النَّاقِص الخلْق ، و يروى « مُوتَنُ اليَدِ » بالتاء ، من أَيْنَتَ المرأة إذا ولدَّت يَدُناً ، وهو أن تَخْرُج رِجُلا الولد في الأوّل . وقيل المُثَدَّنُ مقلوب ثندَ ، يُرِيد أنه يُشْهه ثُنْدُوة الثَّدَى ، وهي رأْسُه ، فقدّم الدال على النون مثل جَذَب وجَبَذ .

(ثدا) (س) في حديث الخوارج « ذُو الثَّدَيَّة » هو تَصْغير الثَّدَى ، و إنما أدخل فيه الهاء و إن كان الثَّدَى مُذكَّرا ، كأنه أراد قطعة مِن ثَدْى ، وهو تصغير الثَّنْدُوة بِحَذْف النون ؛ لأنها من تركيب الثَّدْى ، وانقلابُ الياء فيها واوا ؛ لضَمة ما قبلها ، ولم يَضُرَّ ارْتِكاب الوزن الشَّادِ لظُهور الاشتقاق ، ويرُوى ذُو اليُدَيَّة بالياء بدل الثَّاء ؛ تَصْغير اليَدِ ، وهي مُؤنثة .

### ﴿ باب الثاء مع الراء ﴾

- ﴿ ثُرَبِ ﴾ (ه) فيه ﴿ إِذَا زَنَتَ أَمَةَ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبُهِ الْحَدُّ وَلا يُتَرْبُ » أَى لا يُوَجَهُما ولا يُقَرِّب ، بل يَضْرِبُها الحَدّ ، فإنَّ ولا يُقَرَّعُها بالتَّثْرِيب ، بل يَضْرِبُها الحَدّ ، فإنَّ زِنَا الإِمَاء لم يَكن عند المرب مكروها ولا مُنكَرا ، فأمَرَهم بحد الإِماء كما أمرهُم بحد الحرائر .
- ( ه ) وفيه « نَهِى عن الصلاة إذا صارت الشمسُ كالأثارِب » ، أى إذا تَفَرَّقَتْ وخَصَّت موضعا دون موضع عند المغيب ، شبَّهما بالنُّروب ، وهى الشَّحْم الرقيق الذى يُغَشَّى السَكَرِش والأمعاء ، الواحِد ثَرْب ، وجمعها فى القلة أثرُبُ . والأثارِب : جَمْع الجمع .
- البقرة صَلَّاها » . الحديث « إن المنافق أيؤخّر العصر حتى إذا صارت الشمس كثرّب البقرة صَلَّاها » .
- ﴿ ثُرْثُر ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَبْغَضُكُمْ إِلَى النَّرْثَارُونِ الْمَيَّفَيْهِقُونَ ﴾ هُم الذين يُـكُثْيُرون الـكلام تَـكَلَّفًا وخروجا عن الحقِّ ، والنَّر ثرة : كَثْرة الـكلام وتر ديدُه .
- (ثرد) (س) فيه « فضل عائشة على النّساء كفضل الثّر يد على سائر الطّمام » قيل لم يُرِدُ عَيْن الثّر يد ، و إنما أراد الطّمام المتَّخَذ من اللحم والثّر يد معاً ، لأن الثّر يد لا يكون إلا من لخم غالبا ، والمعرّب قلما تَجِد طبيخا ولا سِيًّا بلَحْم . ويقال الثّر يد أحد اللّحمين ، بل اللّذَةُ والقُوّة إذا كان اللحم نضيجا في المرّق أكثر ممَّا يكون في نفس اللحم .
- إذا عُمِس فى الصِّبْغ .
   إذا عُمِس فى الصِّبْغ .
- (ه) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَدِيرَ مُثَرَّدَ» المُثرِّدُ اللهُ عنهما «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَدِيرَ مُثَرَّدَ» المُثرِّدُ اللهُ عنهما «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ بشىء لا يُسيل الدَّم. الذَى يَقْتُلُ بغير ذكاة . يقال ثَرَّدَتَ ذبيحتك . وقيل التَّبْرِيد : أَن تَذْبَح بشىء لا يُسيل الدَّم. ويُروى غير مُثَرَّد، بفتح الراء على المفعول . والرّوَاية كُلْ ، أَمْر بالأكُل ، وقَدْ رَدِّها أَبو عُبيد وغيرُه، وقالوا : إنَّمَا هو كُلُ مَا أَفْرَى الأوداج ؛ أَى كُلُ شيء أَفرَى الأوداج ، والفَرْئُ : القَطْع.

( ۲۷ \_ النهاية ١ )

- ﴿ ثُرُر ﴾ ( ﴿ ) فى حديث خزيمة وذكر السَّنة ﴿ غاضَتْ لَمَا الدِّرَّة ونَقَصَتْ لَمَا الثَّرَّة ﴾ الثَّرَّة ، الثَّرَّة : واسِمَة الإِخْلِيل ، وهو تَخْرَج اللَّبن من الفَتح : كثرة اللَّبن . يقال سحاب ثَرَ \* : كثير الماء . وناقة ثرَّة : واسِمَة الإِخْلِيل ، وهو تَخْرَج اللَّبن من الفَّرْع ، وقد تكسر الثاء .
- (ثرم) (س) فيه « نهى أن يُضَحَّى بالنَّرْماء » البَرَم : سُقوط الثَّنِيَّة من الأسْنان . وقيل الشَّنِيَّة وَالرَّبَاعِيَة . وقيل هو أن تَنْقُلُع السّنّ من أصلها مُطْلقا ، و إنما نهى عنها لنُقْصان أكْلِها .
  - (س) ومنه الحديث في صِفَة فرعون « أنه كان أثرَمَ » .
- ﴿ ثُوا ﴾ (س) فيه «مابعَث الله نبيًّا بعدَ لوط إِلا في ثَرْ وَة من قوْمه» النَّرَوَة : العَدد الكثير وإنما خَصّ لوطا ، لقوله تعالى : « لَوْ أَنَّ لِي بِـكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكُن شَدِيدٍ » .
- (س) ومنه الحديث « أنه قال للعباس رضى الله عنه : يَمْ لِكُ مَن وَلَدِكُ بَعَدَ دَ النَّر يَّا » النَّر يَّا : النَّجم المعروف ، وهو تَصْغِير ثَرْوَى . يقال ثَرى القوم يَثْرُون ، وأثرَوا : إذا كَثُرُوا وكَثُرَتْ أموالُهم . ويقال : إنَّ خِلال أَنْجُمُ النُّر يَّا الظاهرة كواكبَ خَفيَّةً كثيرةَ العَدد .
- ومنه حدیث إسمعیل علیه السلام « وقال لأخیه إسماق علیه السلام: إنك أثر یت وأمشیت »
   أی كَثْرُ ثَرَاؤك وهو المال ، وكَثُرتْ ماشيتك .
  - ( ه ) وحدیث أم زَرْع « وأراح عَلَى ّ نَعَماً ثَرَيّاً » أَى كثيراً .
- وحديث صِلَة الرَّحِم « هي مَثْراة في المال مَنْسأَة في الأثر » مثراة \_ مفعلة \_ من
   الثَّراء: السكَثْرة.
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ فَأْ تِي بِالسَّوِيقِ فَأْمَرِ بِهِ فَثُرَّىَ ﴾ أَى بُلَّ بِالمَاءِ . ثَرَّى النَّرابُ يُبْرِِّيهِ تَثْرَيَة : إذا رشَّ عليه الماء .
- الله على الله عنه « أنا أعلم بجَمْفر ، إنه إنْ عَلم ثَرَّاه مَرَّة واحدة ثم أطْعَمه »
   أى بَلَّه وأطعمه الناس .
  - \* وحديث خبز الشمير « فيَيَطِير منه ماطار وَمَا بَقِي ثُرَّ يْنَاهُ » .

- \* وفيه « فإذا كُلْبُ يَأْ كُلِ النَّرَى مِن العَطَشِ » أَى النُّرابِ النَّديّ .
- ومنه حدیث موسی والخضر علیهما السلام « فبیناً هو فی مکان ثَرْیانَ » یقال مکان ثَرْیان،
   وأرض ثَرْیاً : إذا کان فی تُرابهما بلَلُ ونَدّی .
- (ه) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه كان يُقْمِى في الصلاة ويُرَرَى » معناه أنه كان يَضَع يديه في الأرض بين السَّجدتين فلا يُفارقان الأرض حتى يُديد السجدة الثَّانية ، وهو من البَرَى : التَّرابِ ؛ لأنهم أكثر ما كانوا يُصلُّون على وجه الأرض بغير حاجز ، وكان يَفْعل ذلك حين كَبرت سِنَّه .

﴿ ثُرَيْرٍ ﴾ ﴿ هو بِضَمَ الثاء وفتح الراءو سكون الياء : موضع من الحجاز كان به مال لابن الزبير، له ذكر في حديثه .

## ﴿ باب الثاء مع الطاء ﴾

﴿ نَطَطَ ﴾ (س) فى حديث أبى رُهُم ﴿ سأَلَهُ النبى صلى الله عليه وسلم عَنَّ تَخَلَفُ مَن غِفَار ، فَقُــال : مافعَل النَّفَرُ الْحُمرِ النَّطَاطُ ﴾ هى جمْع ثَطَّ ، وهو الكُوسَجِ الذي عَرِيَ وجههُ من الشَّعَر إلاَّ طَاقَاتٍ في أَسْفَل حنــكه . رَجُل ثَطُّ وأَنْطُ .

ومنه حدیث عثمان رضی الله عنه « وجیء بِعامِر بن عبد قَیْس فرآه أَشْغَی ثَطًا » ویرُوی
 حدیث أبی رُهْم « النّطانط » جمْع نَطْناط وهو الطّویل .

﴿ نَطَا ﴾ ﴿ (هـ) فيه ﴿ أَنه مرَّ بَامِرَأَةَ [سُودَاءُ (١) ] تُرُقِّس صَّبِيًّا وَتَقُولُ : ذُوْالُ يَاابْنَ القَرْم يَاذُوْالَهَ يَمْشِى الثَّطَّا وَيَجْلُسُ الْهَبَنْقَعَهِ ﴿

فقال عليه السلام: « لا تَقُولَى ذُوْالَ فَإِنه شَرّ السّباع » . الثّطَا : إفراط الخُمق . رجُل ثَطُّ بَيْن الثّطَاة . وقيل : يُقال هو يَمْشِي الثّطَا : أَى يَخْطُو كَا يَخطُو الصَّبِيُّ أُوّلَ مايَدْرُج . والهَبَنْقَعَة : الأَحْمَق . وذُوْال ـ تَرْخيم ذُوْالة ـ وهو الذئب . والقَرْم : السّيد .

<sup>(</sup>١) الزيادة من اللسان وتاج العروس . وستأتى فيا بعد ، في « ذأل »

#### ﴿ باب الثاء مع الدين ﴾

- ( نعب ﴾ (ه ) فيه « يجيء الشَّهيدُ يوم القيامة وجُرْحه يَثْمَب دماً » أي بجُرى .
  - ◄ ومنه حديث عمر رضى الله عنه « صلّى وجُرحه يَشْبَ دماً » .
- \* ومنه حديث سعد « فقُطعِت نَسَاه فانْتَعَبَتْ جَدِيَّةُ الدم » أَى سَالَت. ويُروى فانْبَعَثَتْ.
- ﴿ تُمْجِرٍ ﴾ ﴿ فَي حديث على رضى الله عنه ﴿ يَحْمِلُهَا الْأَخْضَرِ الْمُتْمَنَّجَرِ ﴾ هو أكثر مَوْضع في البَحْر ماء . والمنيم والنون زائدتان .
- القَرارة: الغَدير الصَّغير .
- ﴿ ثَعَدَ ﴾ (س) في حديث بكار بن داود « قال : مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقَوم يَنالُون من النَّعَد والحُلْقان وأشْل من لحم ، ويَنَالُون من أَسْقية لهم قَدْ عَلَاها الطُّحْاب ، فقال : يَنالُون من النَّعَد أَمَّها ثُمَ اللَّهُ و الأمين وقال : يامحدُ مُسَكِلَتْ كُم أُمَّها ثُمَ الله ويقول لك : إنّ مَا بَعَمْتُك مؤلّفا لأمّتِك . ولم أبعثك مُنَفّرا ، ارْجِع إلى عِبادى وقُل لهم فليَعْمَلُوا ، وليُسَدّدُوا ، وليُيسِروا » جاء في تفسيره أنَّ الثَّعْد : الزَّبْد ، والحُلْقان : البُسْر الذي قد أرْطَب بعضُه ، وأشل من مُلَم : الخروف المشوى " كذا فسره إسحاق بن إبراهيم القرشي أحدد رُواته . فأما الثَعْد في اللغة فهو مالان من البُسْر ، واحدته تَعْدة .
- ﴿ رُمْرِ ﴾ (هـ) فيه ﴿ يخرج قوم من النار فيَنْبِتُونَ كَمَا تَنْبُتُ النَّمَارِيرِ ﴾ هي القِثَّاء الصّغار ، شُهُوا بها لأن القِثَّاء ينْمِي سريما . وقيل هي رؤوس الطَّراثيث تـكون بِيضًا، شُهُوا ببياضها ، واحدتها طُرُ ثُوث ، وهو نبت يؤكل .
- ﴿ ثَمَعَ ﴾ (ه) فيه ﴿ أَنَتُهُ امرأَةً فقالت : إن ابْنَى هذا به جُنون ، فمسح صدره ودعاً له ، فَثَعَّ ثَمَّةً فخرج من جَوْفِهِ جَرَوْ أَسُود ﴾ الثَّعُ : التَّىُ . والثَّمَّة : المرّة الواحِدة .
- ﴿ ثَمَلَ ﴾ (هـ) في حديث موسى وشعيب عليهما السلام « ليس فيها ضَبُوب ولا ثَمُول » الثَّمُول : الشاة الَّتِي لهـا زيادة حَلَمة ، وهو عَيْب ، والضَّبوب : الضيقة مخرج اللبن .

﴿ ثُعلَبٍ ﴾ [ ه ] في حديث الاستسقاء « اللهم اسْقنا حتى يقوم أبو لُبَابة يَسُدّ ثعلبَ مِرْ بَدِهُ الزارهُ » المر بد : مَوْضَع يُجفَفَّ فيه التَّمر ، وتَعلَبُه : ثُقْبُهُ الذي يسيل منه ماء المطر .

#### ﴿ باب الثاء مع الفين ﴾

﴿ ثَمْبَ ﴾ (هـ) في حديث عبد الله « ما شَبَّهَت ما عَبَرَمن الدنيا إلاَّ بثَمَّبُ ذَهب صَفُوُه و بقى كَدَره » الثَّمْبُ \_ بالفتح والسكون \_ : الموضع المطمئن في أعلى الجبل يَسْتَنَفَّ عِنْه ماء المطر . وقيل هو غَدِير في غلَظ من الأرض ، أو على صخرة ويكون قليلا .

ه ومنه حدیث زیاد « فُثِئِت بسُلالة من ماء تَنْسې» .

﴿ ثَمْرٍ ﴾ ( هـ ) فيه « فلما مرَّ الأَجـل قَفَل أهل ذلك الثَّمْر » الثعر : الموضـع الذي يكمون كَا حَدًا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد .

- ( ه ) وفي حديث فتْح قيْساريَّة « وقد ثَنَرُوا منها ثَنْرة واحدة » الثَّغرة: الثُّلمة .
  - \* ومنه حديث عمر رضي الله عنه «تسْتَبق إلى ثُغْرة ثنيَّة » .
- \* وحديث أبى بكر والنَّسَّابة « أَمْكَنْت من سَواء الثُّغْرة » أى وسَط الثغرة . وهي نُقْرة النَّحْرِ فَوْق الصدر .
  - \* والحديث الآخر « بادِرُوا ُتغَرَ المسجد » أي طرائقه . وقيل : تُغرَة المسجد أعلاه .
- (ه) وفيه «كانوا يُحبُّون أن يُعلَّموا الصَّبى الصلاة إذا اثَّفر » الاثَّفارُ: سقوط سن الصَّبى ونَباتُها ، والمراد به ها هنا السقوط . يقال إذا سَقطت رواضع الصَّبى قيل : ثغيرَ فهو مَثْنُور ، فإذا نَبتت بعد السقوط قيل : اثَّغَر ، واثَّغَر بالثَّاء والتَّاء تقديره اثبَّغَر ، وهو افتعل ، من الثَّغَر وهو ما تقدَّم من الأسنان ، فنهم من يقلب تاء الافتِعال ثاء و يُدْغِم فيها الثَّاء الأصلية ، ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاء الافتِعال .
- ( ه ) ومنه حديث جابر رضى الله عنه « ليس في سن الصَّبي شيء إذا لم يَتَّفِرْ » يريد النَّبات بعد السُّقوط .

- الشَّجر ف كَرِشٍ لم تَشْغَرْ » أى لم تَسْقط أسنانُها.
  - ( ه ) وفى حديث الضحاك « أنه وُلد وهو مُثَّغِر » والمراد به هاهنا النَّبات .
- ﴿ ثَهُم ﴾ ﴿ (هـ) فيه « أتى بأبى قُحافة يوم الفَتَح وكأنّ رأسه تَفاَمة » هو نبْت أبيضُ الزَّهْرِ والثمر يشَبّه به الشَّيْب. وقيل هي شجرة تَبْيَضُ كأنها الثَّلجُ .
- ﴿ ثَغَا ﴾ ﴿ (س) في حديث الزَّكَاة وغيرها « لا تَجَىء بَشَاة لها ثَغَاء ؛ سِياح الغَمْ . يقال ماله ثَاغِية : أي شيء من الغنم .
- لأ ومنه حديث جابر رضى الله عنه «عمدت عمدت إلى عَنْز لأذْ بَحَها فثغت ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تَغُونَها فقال : لا تقطع دَرًّا ولا نَسْلا » النَّمْوة : المرّة من الثغاء . وقد تكررت في الحديث .

# ﴿ باب الثاء مع الفاء ﴾

- ﴿ ثَغَرَ ﴾ ﴿ ثَغَرَ ﴾ ﴿ أَنهُ أَمَّ المُسْتَحَاضَةَ أَن تَسْتَكُفُرٍ » هو أَن تَشُدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أَن تَحْتَشَى قُطْنا ، وتُو ثِقَ طَرَ فَيْها فى شىء تَشُدّه على وسَطها ، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم ، وهو مأخوذ من تَفَرِّ الدَّابة الذى يُجْعَل تحت ذَ نَبها .
- ( ه ) ومنه حديث ابن الزبير رضى الله عنه فى صفة الجن « فإذا نَحْنُ برجال طِوَال كأنهم الرّماح ، مُسْتَثْفِرِ بن ثيابَهُم » هو أن يُدْخل الرجلُ ثو به بين رجْليه كما يَفْعل الـكَلب بذَ نَبه .
- ﴿ ثَفَرَقَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيثُ مِجَاهِدَ ﴿ إِذَا حَضَرَالْمَسَاكِينُ عِنْدَ الْجِدَادُ أَلْقَى لَمْمُ مِنَ الثَّفَارِيقِ وَالْمَرِ ﴾ الأصل في الثّفاريق : الأقماعُ التي تلزّق في البّسر ، واحِدها ثُفُرُوق ، ولم يُردها ها هنا و إنما كنّي بها

عن شيء من البسر يُعْطَوْنه . قال القُتكِيبي : كَأَنَّ الثَّفْرُ وق \_ على مَعنى هذا الحديث \_ شُعبة من شِعرُ اخ العِذْق .

﴿ ثَفَلَ ﴾ (س) في غزوة الحدَيْنِية « من كان معه تُثَفَّلُ فلْيَصَطَنَع » أراد بالثفل الدَّقيقَ والسَّويق ونحوَهُما والاصْطِنَاع اتخاذ الصَّنيع . أرَاد فَلْيطْبُخ وَلْيَخْتَبِز .

(س) ومنه كلام الشافعي رضى الله عنه « قال : و بيّنَ في سُنته صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفيطُّر من الثفل مما يَقتات الرَّجُل وما فيه الزكاة » و إنما سمى ثفلاً لأنه من الأقوات التي يكون لها ثفل ، بخلاف الْمَاتُمات .

(س) وفيه « أنه كان يحب الثَّفْل » قيل هو الثريد <sup>(۱)</sup> وأنشد : يَعْلَفُ بالله وَ إِنْ لَمْ يُسْتُلِ مَاذَاق ثَفُلًا مُنْذُ عام أوّلِ

(ه) وفى حديث حذيفة ، وذكر فِتنة فقال : « تكون فيها مِثلَ الجُملِ الثَّفَال ، وإذا أكرِ هت فتباطأً عنها » هو البطىء الثقيل. أى لا تقحرك فيها . وأخرجه أبو عبيد عن ابن مسعود رضى الله عنه . ولعلهما حَدِيثان .

\* ومنه حديث جابر رضى الله عنه «كنت على جل تَفال » .

( ه ) وفى حديث على رضى الله عنه « وتَدُقّهِم الفَّن دقَّ الرَّحا بِثْفِالهَا » الثفال ـ بالكسر ـ جلدة تُبْسَط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق ، ويُسَمى الحجر الأسفلُ ثفالاً بها . والمعنى : أنها تدقيم دقَّ الرَّحاَ للحَبِّ إذا كانت مُتَفَّلة ، ولا تُتَفَلَّ إلا عند الطَّحْن .

ومنه حديثه الآخر « اسْتَحار مَدارُها ، واضْطَرَبَ ثِفَالُها » .

( ه ) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه غَسَل يدَيْه بالثَّفَال » هو \_ بالكسر والفتح \_ الإبريق .

﴿ ثَفَنَ ﴾ ﴿ فَى حديث أنس رضى الله عنه ﴿ أنه كان عند ثَفَيْهَ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجة الودَاع ﴾ الثَّفَيْة \_ بكسر الفاء \_ ما وَلِيَ الأرضَ من كل ذات أرْبع إذا بَرَكَت ، كالُّ كُبتين وغيرها ، و يحصل فيه غِلظ من أثَر البُروك .

<sup>(</sup>١) جاء في الدر النثير : قال الترمذي في الشمائل : يعني ما بقي من الطعام .

- لا ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى ذكر الخوارج « وأيديهم كأنَّها ثَفِنُ الإبل (١) » هو جَمْع ثَفِينَة ، وتُجمع أيضاً على ثَفِياَت .
- (س [ ه ] ) ومنه حــديث أبى الدرداء رضى الله عنــه « رأى رجلا بين عَيْنَيهِ مثلُ ثَفَيْنَة البَعير ، فقال : لو لم تــكن هذه كان خيْراً » يعنى كان على جَبْهَته أثرَ السُّجود ، و إنمــا كَرِهَها خَوفا من الرّياء بِهَا .
- ( ه ) وفى حديث بَعضهم « فَحَلَ عَلَى السَكَةِيبَةَ فَجَالَ يَثْفِينُهَا » أَى يَطْرُدها . قال الهروى : و يجوز أَن يكون يَفُنُّهَا ، والفَنُّ : الطَّرُد .

#### ﴿ باب الثاء مع القاف ﴾

- ﴿ ثُقَبَ ﴾ (س) فى حديث الصدّيق رضى الله عنه « نحن أثقَّبُ الناس أنْسَابًا » أى أوضَحُهم وأنْوَرُهم . والثَّاقِب : الْمُضِيء .
- ( ه ) ومنه قول الحجاج لابن عبـاس رضى الله عنهما « إن كانَ لَمِثْقَباً » أَى ثَاقِب المِـلْمُ مُضِيئَه . والمِثْقَب ـ بكسر المبي ـ العالم الفَطِن .
- ﴿ ثَقَفَ ﴾ (ه) في حديث الهجرة « وهو غلام لَقَنِ ۖ ثَقَفِ » أَى ذُو فِطْنَة وَذَكَاء . ورجُل ثَقَفَ ، وثَقَفُ ، وثَقَفْ ، والمراد أنه ثابت المعْرَفَة بما يُحْتَاج إليه .
  - ( ه ) وفي حديث أمّ حكيم بنت عبد المطلب « إنّى حَصاَن فيا أَكَلُّم ، وثَقَاف فيا أُعَلُّم » .
- (س) وفى حديث عائشة ، تَصِف أباها رضى الله عنهما « وأقام أَوَدَه بثِقَافه » الثَّقَاف : ما تُقُوَّم به الرّماح ، تريد أنه سَوَّى عَوَج المسلمين .
- وفيه « إذا ملك اثنا عَشَر من كَنى عَمْرو بن كَعْب كان الثَقَفُ والثِّقاف إلى أن تُقوم الساعة»
   يعنى الخُصام والجِلَاد .
- ﴿ ثقل ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ إنى تارك فيكم الثَّقَلَين : كتابَ الله وعِتْرْتَى ﴾ سَمَّاهُمَا ثَقَلَين ؛ لأنَّ الأُخْذ بهما والعمَل بهما ثقيل . ويقال لكلِّ خطير [ نفيس ] ( \* ثَقَلَ ، فَسَمَّاهُمَا ثَقَلَيْن إعظاماً لِقَدْرِها وَتَفْخما لشَانِهما .

<sup>(</sup>١) يصفهم بكثرة الصلاة . ولهذاقيل لعبد الله بن وهبر ثيسهم « ذو الثفنات » لأن طول السجود أثر ف ثفناته . (القاموس ثفن)

<sup>(</sup>١) الزيادة مز ! واللسان والمروى .

- ﴿ وَفَ حَدَيْثَ بِـ وَاللَّهُ ﴿ يَسْمُعُهُمَا مَن بَيْنِ الْمُشْرِقِ وَالمُغَرِبِ إِلَّا الثَّقَائِينِ ﴾ التَّقَلَان : هما الجنّ والإنسُ ؛ لأنَّهما قُطَّان الأرض . والثّقل في غير هذا . مَتَاع المسافر .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدِيثُ ابْنُ عَبَاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا ﴿ بَعَثْنَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَسَلَّم فَى الثَّقَلَ مَنْ جَمْعُ بَكَيْلُ ﴾ .
  - \* وحديث السائب بن يزيد « حُجَّ به في ثَقَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ لَا يَدْخُلُ النَّـارِ مَنْ فِي قَلْبُهِ مِثْقَالَ ذَرَّةً مِنَ إِيمَـانَ ﴾ المِثْقَالَ فِي الأَصل . مِقْدَارُ مِن الوَزْن ، أَى شَيء كان مِن قَلِيل أو كثير ، فَعْنِي مِثْقَالَ ذَرَّةً : وزْن ذَرَّةً . والناس يُطْلقونه في العُرف على الدّينار خاصَّة ، وليس كذلك .

### ﴿ باب الثاء مع الكاف ﴾

﴿ ثُكُلُ ﴾ (س) فيه « أنه قال لبعض أصحابه : تُكِلَّتُكُ أُمُّك » أى فَقَدَ تُكَ. والثُّكُلُ : فَقَدْ الوَّلَد . وامرأة ثَا كِلْ وَتُكْلَى . ورجُل ثَا كِلْ وَتُكَلَّلُ ، كَأَنه دَعا عليه بالموتِ لسوء فِعْسله أو قوله . والموت يَمُّ كُلَّ أحد ، فإذَنْ الدعاء عليه كَلَا دُعاء ، أو أرادَ إذا كُنْت هكذا فالموت خير لك أو قوله . والموت يَمُّ كُلَّ أحد ، فإذَنْ الدعاء عليه كَلَا دُعاء ، أو أرادَ إذا كُنْت هكذا فالموت خير لك لئلا تَزْ دَادَ سُوءا ، و يجوز أن يكون من الألفاظ التي تَجُرْى على ألسِنة العرب ولا يُر ادُ بها الدُّعاء ، كقولهم تَرِبَتْ يدَاك ، وقاتلك الله .

﴾ ومنه قصید کعب بن زهیر :

\* قامَت فجاوَ بها نُسكُند مثا كِيلُ \*

هُنَّ جَمْع مِثْكَال ، وهي المرأة التي فَقَدَت ولَدها .

( تُكُم ﴾ ( ه ) في حديث أمّ سلمة رضى الله عنها « قالت لمثمان بن عَفَّان رضى الله عنه : تَوَخّ حَيْث تَوَخّى صاحِباك ، فإنّهُما ثَـكَما لَكُ الحقّ تَـكُماً » أى بَيّناَه وأوضَحاه . قال القُتّيبي : أرادَت أنّهُما لَزِماً الحقّ ولم يَظْلِما ، ولا خَرجا عن المحجّة يمينًا ولا شِمَالا . يقال ثَـكِمْتُ لَلكان والطّريق : إذا لَزِمْتَهُما .

(ه) ومنه الحديث الآخر « إِن أَبَا بِكُر وعر رضى الله عنهما تُمَكَّمَا الأَمْر فَلْمَ يَظْلِمَاً » قال الأَزهرى: أَرَادَ رَكِبَا تَمَكَمُ الطَّريق، وهو قَصْده.

﴿ ثُكُن ﴾ ( ه ) فيه يُعشر النَّاسُ على ثُكَنِهِم » الثُّكُنة : الرابة والْعَــلَامة ، وجمعها ثُكُن . أَى عَلَى مَا مَاتُوا عليه ، وأَدْخلوا في قُبورهم من الخَــيْر والشّرّ . وقيل : الثُّــكَن : مَراكِزُ الأَجْناد ومُجْتَمَعُهم عَلَى لوَاء صاحبهم .

لله ومنه حديث على رضى الله عنــه « يَدْخل البَيْتَ المُعْمُور كُلَّ يوم سَبْعُون أَلْفَ مَلَكَ على ثُـكَنِهِم . أَى بالرَّايات والعَلَامات .

#### ( ه ) وفي حديث سَطِيح :

\* كُأَنَّمَا حُثْجِتْ مِن حِضْنَىٰ ثَـكُن (١) #

ثَـكُن بالقحريك : اسم جبل حجازى .

#### ﴿ باب الثاء مع اللام ﴾

﴿ ثلب ﴾ ( ه ) فيه « لَهُمْ من الصَّدَقة الثَّلْبُ والنَّابِ» الثِّلْبُ من ذكور الإبل: الَّذي هَرِم وتَكَلَّسَرَت أَسْنَانُهُ. والنَّابِ: للسَّنَة من إناثها.

(ه) ومنه حديث ابن العماص «كتب إلى معاوية : إنَّك جَرَّ بْنَنَى ، فَوَجَدْ تَنَى لَسْتُ اللَّهُمْ الضَّرَع ، ولا بالثِّلْب الفانى » النُّمْر : الجاهل ، والضَّرَع : الضَّعيف .

﴿ ثلث ﴾ ﴿ فيه ﴿ لَـكَنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَسَمُّوا الله تعالى ﴾ يُقال فَعَلَتُ الشيء مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَسَمُّوا الله تعالى ﴾ يُقال فَعَلَتُ الشيء مَثْنَى وَثُلَاثًا وَثُلِاثًا ثَلَاثًا ، وأَرْبِمَا أَرْبِعا .

وفيه « دِيَةُ شِبْهِ العَمْد أَثْلاثاً » أى ثلاث وثلاثون حِقّة ، وثلاث وثلاثون جَذَعة ،
 وأربع وثلاثون ثَنِيّة .

\* وفي حديث قل هو الله أحد « والَّذَى نَفْسَى بيَده إنها ليَّمْدِل ثُلَث القرآن » جَمَلها تَمْدل

<sup>(</sup>١) صدر البيت كما في اللسان:

<sup>\*</sup> تلفُّهُ في الريح ِ بَوْغَاءِ الدِّمنْ \*

الثّلث ؛ لأن القرآن العزيز لا يَتجاوز ثَلاثة أقسام ، وهي : الإِرْشاد إلى معْرفة ذات الله تعالى وتقديسه ، أو معْرفة صفاته وأشمائه ، أو معرفة أفعاله وسُنتَّه في عباده . ولمّا اشتَملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة ، وهو التّقديس ، وَازَنَها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث القرآن ، لأن مُنتَهى التقديس أن يكون واحِداً في ثلاثة أمور : لا يكون حاصلا منه مَن هُو من نَو عه وَشبهه ، ودل عليه قوله : ولم يكون هو حاصلا ممن هو نظيره وشبه ، ودل عليه قوله : ولم يولد . ولا يكون في درَجته – و إن لم يكن أصالا له ولا فرعا – مَن هُو مثله ، ودل عليه قوله : ولم يكن له كُفُواً أحد " . ويَجمَع جميع ذلك قوله : قل هو الله أحَد " . ويُجمَلَع جميع ذلك اله إلا الله . فهذه أسرار ويَجمَع جميع ذلك قوله : ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مُبين .

[ ه ] وفي حديث كعب « أنه قال لعُمر رضى الله عنه : أَنْبِثْنِي مَا الْمُثَاَّتُ؟ فقال: ومَاالْمُنَلَّثُ لا أَبَا لَكَ؟ فقال: ومَاالْمُنَلَّثُ لا أَبَا لَكَ؟ فقال: مُرُّ الناس الْمُثَلِّثُ » يعنى السَّاعى بأخيه إلى السلطان ، يُهُ لِكِ ثَلَاثَةً ؛ نَفْسَه ، وأخاه ، وإمامَه بالسَّمى فيه إليه .

\* وفى حديث أبى هريرة « دعاه عمر رضى الله عنه إلى العمَل بعْد أن كان عزَّله ، فقال : إنَّى أخاف ثلاثاً واثنتين ، قال : أفكر تقول خُسا ؟ فقال : أخاف أن أقول بغير حُكُم ، وأقضى بغير عِلْم . وأخاف أن يُضرب ظهرى ، وأن يُشتم عرضى ، وأن يؤخذ مالى » الثّلاث والاثنتان هذه الخِلال الخُمْسُ التي ذكرها ، وإنّها لم يقل خُسا ؛ لأن الخَلَّتين الأوليين من الحق عليه ، فخاف أن يُضيّعه ، والخِلال الثلاث من الحق له ، فخاف أن يَظْلَمَه ، فلذلك فَرّقَها .

﴿ ثَلَجَ ﴾ ﴿ فَلَحِ صَالِمُ عَمْرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ حَتَى أَنَاهُ الثَّلَجَ وَالْيَقَينَ ﴾ يقال تُلَجِتُ نَفْسَى بِالْأَمْرِ تَمْلَجُ ثُلُجًا ، وثَلَجَت تَمْلُج ثُلُوجًا إذا اطْمأنت إليه وسكَنت ، وثَبَت فيها ووثقَتْ به .

ف حدیث الدعاء « واغسِلْ خطایای بماء الثّلْج والبَرَد » إنما خصّهُما بالذكر تأكیداً للطّهارة ومبالغة فیها ؛ لأنهما ماآن مَفْطُورَان علی خِلْقَتِهما ، لم یُسْتَغْمَلًا ولم تُنَلّهُما الأیدی ، ولم تخصُهُما

ومنه حدیث ابن ذی یزن « وثلکج صد رُك » .

<sup>(</sup>س) وحديث الأحوص « أعْطِيك ماَ تَثْلُج إليه » .

الأرجُل كسائر المياه التي خَالطَت التُراب ، وجَرت في الأنهار ، وُجَمَّت في الحياض ، فَـكَانَا أَحَقَّ بكال الطهارة .

(ثلط) الله فيه « فباَلَتْ وثَلَطَتْ » الثَّلْط : الرَّحِيع الرَّقِيق ، وأكثر ما يُقال للإبلِ والبَقَر والفِيَلة .

(س) ومنه حديث على رضى الله عنه «كانوا يَبْءَرُون وأَنْتُمُ تَثْلِطُون ثَلْطا » أَى كانوا يَتَغُوّطُون يابسا كالبَمَر ؛ لأنهم كانوا قَلِيلِي الأكْل والمآكِل ، وأنتم تَثْلِطون رَقيقا ، وهو إشارة إلى كَثْرَة المآكل وتَنَوُّعها .

﴿ ثُلَغ ﴾ ( ه ) فيه « إِذَن يَثْلَغُوا رَأْسَى كَا تُثَلَّغَ الْخَبْرَةِ » الثَّلْغ : الشَّدْخ . وقيل هو ضَرْبكُ الشَّيء الرَّطْبَ بالشيء اليابس حتى يَنْشَدِخ .

\* ومنه حديث الرؤيا « و إذا هو يَهوِي بالصخرة فيثُلُغ بها رأسَه » .

﴿ ثَلَلَ ﴾ (ه) فيه « لا حِمَّى إِلاَّ فَى ثلاث : ثَلَّة الْبِئر ، وطُولَ الفَرس ، وحَلْقة القَوم » ثَلَّة البِئر : هُو أَن يَحْتَفَر بِئرا فَى أَرض لَيْسَت مِلْكَا لأَحَد ، فيكُون له من الأَرض حَوْل البئر مايكون مُلْقَى لَثَلَّيْما ، وهو التَّراب الذي يُخْرَج منها ، ويكون كالحريم لها لا يذخل فيه أحد عليه .

وفي كتابه لأهل تَجْرَان « لهم ذمّة الله وذمّة رسوله على دِيارهم وأموالهم و ثُمّاتِهم » الثّلّة بالضّم : الجاعة من الناس .

\* وفى حديث معاوكة « لم تسكن أمُّه برِ اعِية ِ ثَلَّة » الثَّلَّة بالفتح : جماعة الغَم .

ومنه حدیث الحسن رضی الله عنه « إذا کانت للیتیم ماشیه فلووصی آن یُصیب من تُلّمها ور سُلها » أی من صُوفها ولَبنها ، فسمَّی الصُّوف بالثَّلَة مجازا . وقد تکرر فی الحدیث .

(ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « رُئِنيَ فى المنام وسُئل عن حاله فقال : كَادَ 'يُثَلُّ عَرْشى» أَى يُهْدَم و يُكُسر، وهو مَثَلْ يُضْرِب الرجُل إذا ذَل وهلَك . والْمَوش هنا مَثْنيان : أحدُها السَّرير، والأسِرَّة الملُوك ، فإذَا هُدم عَرْش الملك فقد ذَهَب عِزَّه . والثانى البيت يُنْصَب بالعِيدانِ ويُظَلَّل ، فإذا هُدم فقد ذَلَّ صاحبه .

﴿ ثُلُم ﴾ (س) فيه « نَهَى عن الشُّرب من تُلْمة القَدح » أى مَوْضع السَكَسْر منه . وإنما نَهى عنه لأنَّه لا يَتِماسَك عليها فَمُ الشَّارب ، ورُبَّما انْصَبَّ الماء على ثوبه و بَدينه . وقيل : لأنَّ موضعها

لا يَنَالُه التَّبْنَطِيف التَّامُّ إِذَا غُسِل الْإِناء . وقد جاء في لفظ الحديث « إنه مَقْمَد الشيطان » ولملّه أراد به عدم النظافة .

### ﴿ باب الثاء مع الميم ﴾

- ( عُد ) ( ه ) في حديث طَهْفَة « وافْجُر لهُم الثَّمَد »الثمد بالتحريك: الماء القليل ، أى افْجُره لهم حتى يَصير كثيرا .
  - ه ومنه الحديث «حتَّى نَزل بأقْصَى الحدَيْدية على ثمد » .
- ﴿ ثُمَرَ ﴾ (هـ) فيه « لا قَطْع فى ثَمَر ولا كَثَرَ » النّمر : الرُّطَب، مادام فى رأس النخلة ، فإذا قطع فهو الرُّطب ، فإذا كُنزَ وَ وَ السَّمَر عَلَى النَّمَار ، وواحد الثّمر ثَمَرة ، ويَقَع على كلّ الثّمار ، ويَغلب عَلَى ثمر النَّخْل .
- ومنه حدیث علی رضی الله عنه « زاکیاً نبتُها ، ثامِراً فَرْعُها » یقال شجر ثامِر آفراله تَمرُه .
- للولَد تَمَرة لأن الثَّمرة ماينْتجُه الشجر ، والولد ينتجه الأبُ
- (س) ومنه حدیث عمرو بن مسعود « قال لمعاویة : ماتَسْأَل عَنَّن ذَ بُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وقُطْعَت ثمرتُه » یمنی نَسْلَه . وقیل انْقطاع شَهْوة الجاع .
  - \* وفي حديث المُبَايِعة « فأعْطَاه صَفْقَة يده ، وتَمرة قُلْبه » أي خَالص عهده .
  - ( ه ) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أنه أخَذ بثَمرة لِسانه » أى بِطَرَفه .
  - \* ومنه حديث الحدّ « فأ يِيَ بسَوط لم تُقطع تَمرتُهُ » أي طَرَفه الذي يَكُون في أَسْفَله .
- ( ه ) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أنه أمر بِسَوْط فدُقَّت تَمرته » و إنَّمَا دَقَهُــا لِتَهاينَ ، تَخْفيفا على الذي يَضْر بُه به .
- (س) وفى حديث معاوية رضى الله عنه « قال لِجارِيّة : «ل عندك قَرِّى ؟ قالت : نَعَم ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصلواللسان : «كبر» . تصعیف ، والمثبت من ا والهروى . قال فى القاموس : وزمن الكناز ــويكسـرــــ أوانكنز التمر .

خُبزَ خَيرٍ، وَآلِبنِ مَيرِ ، وحَيْسُ جَميرِ » الثَّميرِ : الذي قَدُّ تَحَبَّبَ زُبْدُه فيه ، وظَهَرَت ثميرَته : أي زُبْدُه . والجمِير : المُجْتَمِع .

(ثَمَعُ) لِهِ فِي حديث صدقة عمر رضى الله عنه « إِنْ حَدَثَبه حدثُ إِنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَة ابنِ اللَّهُ كُوَعُ وَكَذَا جَعَله وَقُفًا » . مُهمَا مَالَانِ معرُ وفان بالمدينَـة كانا لِعُمَر بن الخطاب رضى الله عنه فوقَفَهُما .

﴿ ثُمَلَ ﴾ (ه س) في حديث أم مَعْبَد ﴿ فِلْبِ فِيهِ ثَجًّا حتى عَلَاهِ الثَّمَالَ ﴾ هُوَ بالضَّم : الرَّغُوة ، واحِده مُمْمَالَة .

🕫 وفي شعر أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

وأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بوَجْهِهِ عُمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ للْارَامِل

الشَّمال \_ بالكسر \_ المُلجِأْ والغِيات . وقيل : هو المُطْعِم في الشَّدَّة .

(س) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « فانَّها ثِمَال حَاضِرَتْهِم » أَی غیاثُهُم وعِصْمَتُهُم .

﴿ وَفَى حَدَيْثُ حَمْرَةً رَضَى الله عنه وَشَارِفَى عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ فَإِذَا حَمْرَةُ كَمْلِ ۖ مُعْمَرَّة عَيْنَاهِ ﴾ النَّمَلُ الذي أُخَذَ مَنه الشَّر ابُ والسُّكُرُ .

- (س) ومنه حديث تَزْوِيج خديجة « أُنَّهَا انْطَلَقَتْ إلى أبيها وهُو تَملِ » وقد تسكرر في الحديث.
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه طَلَى بعيراً من إبل الصَّدقة بِقَطْرَان ، فقال له رجل لو أَمَرْت عبْدا كَفا كَهُ ! فضَرَب بالثَّمَلة فى صدره وقال : عبْد الْعبد منّى! » الثَّمَلة بفتح الثاء والميم : صُوفة ، أو خر قة يُه نَدَأُ بِهَا البَعير ، ويُدْهَن بها السِّقاء .
- (س) وفى حديثه الآخر « أنه جاءته المرأة جَلِيلَة ، فحَسَرت عن ذِرَاعَيْهَا وقالت : هذا من اخْتِرَاشِ الضِّبَاب ، فقال : لو أُخَذْت الضَّبَّ فورَ "بْتِهِ ، ثم دَعَوْت مِكْتفة فَسَكَتِه كان أُشْبَعَ » أَعُ أَصْلَحْتِه .

\* وفى حديث عبد الملك « قال للحَجَّاج : أما بعدُ فقد ولَّيتِكُ العِرَاقَين صَدْمَةً ، فَسِرْ إليْها

مُنْطوىَ الثَّمِيلَة » أَصْل الثَّمِيلَة : ما يَبْــقى فى بطن الدَّابة من العَلف والمــاء ، وما يَدَّخِره الإنسان من طَعام أو غيره ، وكلُّ بقية ثميلة . المعنى : سِرْاليها مُخِفًّا .

(ثمم) (ه) في حديث عروة « وذكر أُحَيْحة بنَ الجُـلاح وقول أُخُواله فيه : كُنّا أهل ثُمّة ورُمّة » قال أبو عبيد : الحجدِّ ثون يروُونه بالضَّم ، والوجهُ عندى الفَتْح ، وهو إصلاح الشيء وإحسكامه ، وهو والرَّمُ بمنى الإصلاح . وقيل : النَّم قاش البيت ، والرَّمُ مَرَمَّة البيت . وقيل : هما بالضَّم مَصْدَران ، كالشُّكُر ، أو بمنى المفعول كالذُّخْر : أى كُنّا أهل تَرْ بينته والمتولين لإصلاح شأنه .

(ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « اغْزُوا وَالغَزَو حُلُو ْخَضِر قَبْل أَن يصير ُمُمَاما، ثم رُمَاماً ثم حُطاما » الشمام : نبت ضعيف قصير لا يَطُول . والرَّمام : البالى ، والخطام . المَّسَر المُتَفَّتِت . المعنى : اغْزوا وأنّم تُنْصرون وتُوفَرُون غنائمكم قبل أن يهن ويَضْمُف ويكون كالثَّمام .

(ثمن) (س) في حديث بناء المسجد « ثَامِنُونِي بِحَائْطِكُم » أَى قَرَّرُوا معى ثُمَنَـه وبيمُونِيه بالثَّمَنِ . يقال : ثَامَنْتُ الرجُل في المبيع أَثَامِنه ، إذا قاولْتَه في ثمنه وساَوَمْتَـه على بَيْعه واشْتَرائه .

### ﴿ باب الثاء مع النون ﴾

﴿ ثند ﴾ [ ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَارِى الثَّنْدُو تَيَنَ ﴾ الثَّنْدُوتَانَ للرَّجُلُ كَالثَّذُ يَيْنَ للمرأة ، فمن ضمَّ الثاء همز ، ومن فَتِحما لم يَهُمْز ، أراد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه كَبِيرُ مُلم .

(س) وفي حديث ابن عمرو بن العاص « في الأنف إذا جُــدِع الدّيةُ كامــلةً ، و إن جُــدِعت تَنْدُونَه فَنصِف العَقْــل » أراد بالثَّنْدُوَة في هـــــذا الموضع رَوْثَةَ الأَنْف ، وهي طَرَفه ومُقَدَّمُــه.

( شط ) ( س ) في حديث كعب « لمَّا مدّ الله الأرض مادَت فَتَنَظها بالجبال » أي شَقَّها

فصارت كالأوتاد لها . و يُرْوى بتَقَدْيِم النون . قال الأزهرى : « فَرَق ابن الأعرابي بين النَّمْطوالثَّنْط ، فجمل الثَّنْط شَقَّا ، والنَّمْط تثقيلًا (١٠ . قال وهما حرفان غريبان ، فلا أدْرى أعرَ بيَّان أم دخيلان » ، وما جاء إلا في حديث كعب . و يُروى بالباء بدل النون ، من التَّنْبيط : التعويق .

﴿ ثَنَنَ ﴾ ( هـ ) فيه « إن آمنة أمّ النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لما حَمَلتُ به : ما وَجَدْ ته في قَطَن ولا ثُنَّـة ي الثُنَّـة : ما بين السُّرة والعانة من أَسْفل البَطْن .

- (ه) ومنه حدیث مقتــل حمزة رضی الله تعـالی عنـه « قال وَحْشی : سَـدَّدْتُ رُمْعِی لِثُنَّتِـه » .
  - وحديث فارعة أخت أمَيّة « فشق ما بين صَدْره إلى نُنته » .
- الله وفي حديث فتح نهاوَنْد « و بَلغ الدَّم ثُنَن الحيل » الثنن : شَعَرات في مؤخّر الحافر من الله والرجْــل .
- ﴿ ثنا ﴾ ( ه ) فيه « لا ثِنَى فى الصَّدقة » : أى لا تؤخذ الزكاة مرَّتين فى السَّنة . والشَّنَى بالكسر والقصر : أن يُفعل الشيء مرَّتين . وقوله فى الصَّدقة : أى فى أخذ الصدقة ، فحذف المضاف . ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى التصْديق ، وهو أخذ الصدقة ، كالزكاة والذَّكاة بمعنى النزْكية ، والتَّذَكية فلا يُحتاج إلى حذف مضاف.
- ( ه ) وفيه « نَهَى عن الثُّنْيا إِلا أَن تُعْلَم » هَى أَنْ يُسْتَثْنَى فى عقد البيع شىء مجهول فيفسد . وقيل هو أَن يباع شىء جزَ افا فلا يجهز أَن يُسْتَثْنَى منه شىء قلَّ أُوكَثْرُ ، وتَكُون الثُّنْيَا فى المزَ ارعة أَنْ يُسْتَثْنَى بعد النصف أو الثلث كُيْلُ معلوم
- (س) وفيه « من أعْتَق أو طلَّق ثم اسْتَثنى فله ثُنْيَاه » أى من شَرط فى ذلك شرطا ، أو علَّقه على شىء فله ما شرط أو اسْتَنْنَى منه ، منسل أن يقول : طلَّقتها ثَلاث إلاَّ واحدة ، أو اعْتَقْتُهُم إلَّا فُلانا ·
- (ه) وفيه «كان لرجُل نِاقَةَ نَجِيبة فرضَت فباعها من رجل واشْتَرَط ثُنْياًها » أراد قواتُمها ورأسَها .

<sup>(</sup>١) في اللسان وتاج العروس : إثقالا .

- (ه) وفي حديث كمب . وقيل ابن جُبَيْر « الشهداء ثَذَيَّة الله في الخَلْق » كأنه تأوّل قولَ الله تعالى « ونُفِخ في الصُّورِ فصَعِق مَنْ في السَّمواتِ ومَنْ في الأرض إلاّ مَنْ شَاء اللهُ » فالذين اسْتَثْناهم الله من الصَّعَق الشُّهداء ، وهم الأحياء المر ْزُوقون .
- (ه) وفى حديث عمر «كان يَنْحر بدَنَته وهى باركة مَثْنِيَّة بِثِنَا يَيْن » أَى مَعْقُولة بِمِقالَين ، وَيُسَمَّى ذلك الْحَبل الشَّنَايَة ، و إَنَّمَا لَم يقولوا ثِنَاءِين بالهمز حْملا على نظائره ، لأنه حبْل واحِد يُشَدُّ بأحَد طرَقيْه يَدُ و بِطَرَفه الثاني أُخْرى ، فهُما كالواحد ، و إِن جاء بلفظ اثْنَين ، ولا يُفْردُ له واحِد .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنَهَا تَصِفَ أَبَاهَا ﴿ فَأَخَــٰذَ بِطَرَ فَيَهُ وَرَبَّقَ لَــَكُم أَثْنَاءُهُ ﴾ أى ما انْذَنَنَى منه ، واحِدها ثِـنْيْ ، وهو مَعاطِف الثَّوب وتَضاعِيفُه .
  - ومنه حدیث أبی هریرة رضی الله عنه «کان یَثنیه علیه أثناء من سَمَته » یعنی تُو بَه .
- ﴿ وَفِي صَفَتِه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ ﴿ لَيْسَ بِالطُّو يَلِ الْمُتَدَّنَّى ﴾ هو الذَّاهب طُولاً، وأكثرما يُسْتَعْمَلُ فِي طَوِيلُ لا عَرْضُ له .
- (س) وفى حديث الصلاة « صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى » أَى رَكْمَتَانَ رَكْمَتَانَ بَتَشَهُّدُ وتَسْلَمِ ، فَهَى ثُنَائَيَّةً لا رُبَاعيَّة ، ومَثْنَى مَعْدُول مِن اثْنَـيْنِ اثْنَين .
- ( ه ) وفى حديث عوف بن مالك « أنَّه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الإِمَارة فقال : أوَّلُهَا مَلَامة ، وثِمَاؤها نَدامة ، وثِمَلَاثُهَا عذابُ يوم القيامة » أى ثانيها وثالثُها .
  - (س) ومنه حديث الُحدَيْدية « يكون لهُم بَدْء الفُجُور وثِناهُ » أَى أُوَّلُه وآخره .
- ﴿ وَفَى ذَكُرِ الفَاتِحَةَ ﴿ هَى السَّبِعِ المَثَانَى ﴾ سُمّيت بذلك لأنَّهَا تُدْنَى فَى كُلُّ صلاة : أَى تُعـاد . وقيــل : المثانى السُّور التي تَقْصُر عن المِثِينِ وتَزيد عن المُفصَّــل ، كأنّ المِئين جُعِلْت مَبادى ، والَّتى تَلِيها مَثَانى .
- (ه) وفى حديث ابن عمرو «مِن أشراط الساعة أن يُقْرأ فيما بيْنَهَم بالمَنْناة ، ليس أحد يُغَيِّرها ، قيل : وما المَنْناة ؟ قال : ما اسْتُكُتب من غير كتاب الله تعالى » وقيل إنَّ المَنْناة هى أنَّ أحبار بنى إسرائيل بَعْد موسى عليه السلام وضَعُوا كتابا فيما بيْنَهم على ما أرَادُوا من غير كتاب الله ، أحبار بنى إسرائيل بَعْد موسى عليه السلام وضَعُوا كتابا فيما بيْنهم على ما أرَادُوا من غير كتاب الله ،

فهو المَثْناة ، فكأنْ ابنَ عَمْرُوكُره الأخذ عن أهل الكتاب ، وقد كانت عنده كُتُب وقَعَت إليه يوم البَرْمُوكُ منهم ، فقال هذا لمَعْرِ فَته بما فيها . قال الجوهرى : المَثْناة هي الَّتي تُسَمَّى بالفارسية دُو بَدْيتي ، وهو النِناء .

وفي حديث الأضحية « أنه أمر بالشَّذِيَّة من المَعز » الشَّذِيَّة من العَنم مادَخل في السَّنة الثالثة ،
 ومن البَقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذَّ كر تَنِيُّ ، وعلى مذهب أحمد بن حَنْبل : ما دخل من المعرز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة .

(س) وفيه « من يصْعَدْ ثَنيَّة الْمُرَارِ حُطَّ عنه ما حُط عن بنى إسرائيل » الثَّنيَّة في الجبل كالمَقَبة فيه ، وقيل هُو الطَّرِيق العالى فيه . وقيل أعلى المَسِيل في رأسه . والمُر ار بالضم : موضع بين مكة والمدينة من طريق الحُدَيْبية . و بعضهم يقوله بالفتح ، و إنما حَمَّهم على صُمُودها لأنها عَقَبة شاقَة وَصَلوا إليها كَيْدً حين أرادوا مكة سَنَة الحديثية ، فرغَّهم في صعودها . والذي حُط عن بنى إسرائيل هو ذُنُو بهم ، من قوله تعالى « وَقُولُوا حِطَّة نَنفُر \* لَـكُم \* خَطَاياً كُم \* » .

#### (س) وفى خطبة الحجاج:

\* أَنَا ابنُ جَلَا وطلَّاعُ الثَّنَّايَا \*

هى جُمْع أَيْنِيَّة ، أراد أنه جَلْد يَرْ تَكَبَ الْأَمُورِ العظام .

- (س) وفي حديث الدعاء « من قال عَقيب الصلاة وهو ثان رَجْلَه » أي عاطف رجْله في النَّشَمَّد قبل أن يَنْهَض .
- (س) وفى حديث آخر « من قال قبل أن يَثْنِي رَجْله » وهذا ضدُّ الأُوَّل فى اللفظ ، ومثله فى المعنى ؛ لأنه أراد قبل أن يَصْرف رَجْله عن حالتِها التي هي عليها فى النشهُد .

### ﴿ باب الثاء مع الواو ﴾

( ثوب ) [ • ] فيه « إذا ثُوِّب بالصلاة فائتُوها وعليهم السكينَةُ » التَّنُويب هاهنا: إقامة الصلاة ، والأصل فى التَّنُويب: أن يجىء الرجُل مُسْتَصْرِخاً فَيُلَوِّح بنو به لِيُرَى و يَشْتَهْرَ ، فَسُمِّى الدعاء تَنُويبا لذلك ، وكلُّ داعٍ مُثَوِّبٌ ، وقيل إنما سُمّى تَنُويبا من ثاب يَنُوب إذا رجع ،

فَهُو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذن إذا قال حيّ على الصلاة فقد دعاهم إليها ، و إذا قال بعدها الصلاة خير من النَّوم فقد رَجَع إلى كلام معناه المبادرة إليها .

- [ ه ] ومنه حديث بلال « قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتُوَّب فى شىء من الصلاة إلّا فى صلاة الفجر » وهو قوله : الصلاة خير من النَّوم، مَرَّ تَين .
- ( ه ) ومنه حديث أم سَلَمَة رضى الله عنها « قالت لعائشة : إِنَّ عَمُود الدَّينِ لا يُثَابُ بالنَّساء إِن مال » أَى لا يُعاد إلى استِوائه ، من ثاب يَثُوب إذا رجَع .
  - \* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « فجعل الناس يَثُو بون إلى النبي » أى يَرْجِعُون .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا أغرفن أحداً انتقَص من سُبُل النــاس إلى مَثاباته شيئاً » المثـابات : جمع مَثابة وهى المنزل ؛ لأن أهله يَثُو بُون إليه : أى يَرْجعون . ومنه قوله تعــالى : « وَ إِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ » أى مَرْجِعا ومُجْتَمَعا . وأراد عمر : لا أغرفن أحــدا اقْتَطع شيئاً من طُرق المسلمين وأدْخَله داره .
- إلى (١) كان يَسْتَجِمُ الله عنهـ الله عنه الله عنه
- ﴿ وحدیث عمرو بن العاص رضی الله عنه ﴿ قیل له فی مرضه الذی مات فیه : کیف تَجدك ؟قال: أُجدُنی أَذُوب ولا أثوب ﴾ أی أضعُفُ ولا أرْجع إلی الصحّة .
- وقى حديث ابن التَّبِيِّ ان « أثيبِوا أخاكم » أى جازوه على صنيعه . يقال : أثابه 'يثيبه إثابة ،
   والاسم الثَّواب ، و يكون في الخير والشَّر ، إلا أنه بالخير أخص وأكثر اسْتَهْمالا .
- (ه س) وفى حديث الخُدْرِي «لمّا حضره للوتُ دَعا بِثياب جُدُد فلَبَسَما ، ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال : إِنَّ الميت يُبُعْث في ثيابه التي يموت فيها » قال الخطابي : أمّا أبو سعيد فقد اسْتَعْمل الحديث على ظاهره ، وقد رُوي في تَحْسِين السكفن أحاديث ، قال وقد تأوّل بعض العلماء على الممنى ، وأراد به الحالة التي يموت عليها من الخير والشّر ، وعمسله الذي يُخْتم له به . يقال فلان طاهر الثياب : إذا وصَفوه :طَهارة النَّفْس والبُرَاءة من العَيْب . وجاء في تفسير قوله تعالى « وثيابَكَ فطهّر \* »

<sup>(</sup>١) في **ا و**اللسان : أبي .

أى عملَكَ فأصْلح. ويقال فلان دَنِسَ الثّيابِ إِذَا كَان خبيث الفِيلِ وَللذَهَبِ. وهذَا كَالحَديث الآخر « يُبُعْث العبدُ على ما مات عليه » قال الهروى : وليس قول من ذَهَب به إلى الأكفان بشىء ، لأنَّ الإنسان إنّما يُكَفِّن بعد الموت.

(س) وفيه « مَن لَبِس ثوب شُهْرة ألْبِسَـه الله ثَوْب مَذَلّة » أَى يَشْمــله بالذُّل كَما يَشْمل الثُّوبُ البَدَن ، بأن يُصَغِّره في العيون و يُحقِّره في القلوب .

(س) وفيه «الْتَشَبِّع بِمَالُم يُعْطَ كَالَابِس ثَوْبِي رُورٍ » الْشُكِل من هذا الحديث تَمْنية النّوب ، قال الأزهرى : معناه أن الرجُل بَجْهُ لَ لقميصه كُمَّين ، أحدها فوق الآخر ليُرى أن عليه سقيصين ، وها واحد . وهذا إنما يكون فيه أحد الثّو بين رُوراً لا الثّوبان . وقيل : معناه أن العرب المصلاة في النوب الواحد قال : أو كُلُّسكُم يَجِد ثوبين ؟ وفَسَرَه عمر رضى الله عنسه بإزار ورداء ، الصلاة في النوب الواحد قال : أو كُلُّسكُم يَجِد ثوبين ؟ وفَسَرَه عمر رضى الله عنسه بإزار ورداء ، وإزار وقيص وغير ذلك . وروى عن إسحاق بن راهو يه قال : سألت أبا النّه ر الأعمابي \_ وهو ابن ابننة ذى الرُّمَّة \_ عن تفسير ذلك فقال : كانت العرب إذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة يملبس أحدُم ثو بَين حَسَنيْن ، فإن احتاجوا إلى شهادة شَهِد لَهُمْ بَرُور ، فَيُمْضُون شهادته بيثو بَيه . يقولون : مُو أَنْ يقول أعْطِيت كذا ، لشىء لم يُعْفَيْزون شهادته لذلك، والأحْسن فيه أن يُقال: المتَشَبّع ، بما مُعْطَة مُو أَنْ يقول أعْطِيت كذا ، لشىء لم يُعْفَه ، فأما إنه يَتَصِف بصفات ليست فيه ، بريد أن الله منحه مُو أن يقول أعْطِيت كذا ، لشىء لم يُعْفَه ، فأما إنه يَتَصِف بصفات ليست فيه ، بريد أن الله منحه أحدها اتصافه بما ليس فيه وأخذه مالم يأخذه ، والآخر الكذب على المُعْلى وهو الله تعالى أو الناس . وأراد بيَوْ بَي الزُور هذين الحالين اللذين ارتكبَهما واتَصَف بهما . وقد سَبق أن الثوب يُطلق على الصفة وأراد بيَوْ بَي الزُور هذين الحالين اللذين ارتكبَهما واتَصَف بهما . وقد سَبق أن الثوب يُطلق على الصفة وأراد بيَوْ بَي الزُور هذين الحالين اللذين ارتكبَهما واتَصَف بهما . وقد سَبق أن الثوب يُطلق على الصفة المحمودة وللذمومة ، وحينئذ بصح التشبيه في التَّنْذية ، لأنه شبّه اثنين باثنين . والله أعلم .

﴿ ثُور ﴾ (ه) فيمه « أنه أكل أثوار أقط » الأثوار جَمْع ثَور ، وهي قطّمة من الأقط ، وهو لَبَن جامَد مُسْتَحْجر .

الله ومنه الحديث « توضّأوا ممّا مَسَّت النار ولَو من تُور أقط » يريد عَسْل اليد والفَم منه.
 ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب عليه وُضُوء الصلاة .

- (س) ومنه حديث عمرو بن معدى كرب « أتيْت بنى فلان فأتَونَى بِثَوْر وقَوْس وكَمْب » والقَوس : بَقِيَّة التَّمر في الجُلَّة ، والسَّمْف: الْقِطْعة من السَّمْن .
- (ه) وفيه « صَلُّوا العِشَاء إذا سَقَطَ ثَوْر الشَّفَق» أَى انتِشَاره وثَوَران ُحْرته ، من ثار الشيء يَثُور إذا انْتَشَر وارْتَفَع .
  - \* ومنه الحديث « فرأيت الْمَاء يَشُور من بَيْن أصابعه » أَى يَنْبُع بَهُوَّة وشدّة .
    - الخديث الآخر « بل مى نُحمَّى تفور أو تَثُور » .
- (ه) ومنه الحديث « من أراد العلم فليُتُوّر القرآن » أى ليُنَقِّر عنــه ويُفكّر في معانيه وتفسيره وقراءته .
  - ( ه ) ومنه حديث عبد الله « أثيرُوا القرآن فإنّ فيه عِلْمَ الأُوّلين والآخرين » .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كتّب لأهل جُرَش بالحِمَى الذي حَماه لهم لِلْهَر س والرَّاحِلة والْمَثِيرة » أراد بالمُثيرة بَقَر الحَرْث ، لأنها تُثير الأرض .
- (س) ومنه الحديث « جاء رجل من أهل نجد ثَائر الرأس يسأله عن الإيمان » أى مُنتَسَر شَمر الرأس قائمه ، فحذف المضاف.
- (س) والحديث الآخر « يَقُوم إلى أخيه ثَاثَراً فَر يصنه » أَى مُنْتَفَخ الْفَر يصه قائمَها غَضَباً . والفَر يصة : اللّحْمة التي بين الجنب والكَتِف لا تزال تَرْعُد من الدَّابة ، وأراد بها ها هنا عصب الرّقبة وعُروقها ، لأنها هي الَّتي تثور عند الفَضَب . وقيل : أراد شعر الفَر يصة ، على حذف المضاف .
- (س) وفيه « أنه حَرَّم المدينة ما بَين عَيْر إلى تَوْرٍ » ها جبَلان : أما عير فجبَل معروف بالمدينة ، وأما تَوْر ، قالمعروف أنه بمكة ، وفيه الفار الذي بات به النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا هاجر ، وفي رواية قليلة « ما بَيْن عَير وأُحُدٍ » وأُحُدُ بالمدينة ، فيكون ثَور عَلطا من الرّاوي و إن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر . وقيِّل إن عَيْرا جبل بمكة ، ويكون المراد أنه حَرَّم من المدينة قَدْرَ

ما بين عَير وثور من مكة ، أو حَرَّ م المدينة تَحْر يما مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة ، على حذف المضاف وَوَصْف المصدر المحذوف<sup>(۱)</sup> .

- ﴿ ثُولَ ﴾ (س) فى حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه « انْثال عليه الناسُ » أَى اجْتَمَعُوا وانْصَبُّوا مِن كُلِّ وَجُه ، وهو مُطَاوع ثالَ يَثول ثَوْلاً إِذَا صَبُّ ما فى الإناء . والثَّوْل : الجناعة .
- (س) وفي حديث الحسن « لا بأس أن يُضَحّى بالثَّو لاء » الثَّوَل : داء يأخذ الغنم كالجنون يَلتَوى منه عُنُقُهُا . وقيل هو دَاء يأخذُ ها في ظُهُو رها ورُوُوسها فتّخرِ ثُمنه .
- (س) وفى حديث ابن جريح « سأل عَطاء عن مس تُول الإبل فقال لا يُتَوَضَأ منه » الثُّول لُغة فى الثَّيل، وهو وعاء قَضِيب الجل. وقيل هو قَضِيبه.
- ﴿ ثُوا ﴾ ( ه ) في كتاب أهـل نَجران « وعلى نَجْرَ ان مَثْوَى رُسُلى » أى مَسْكَنهم مُدّة مُقامهم ونُزُكُم . والمَثْوَى : المنزل ، من ثَوى بالمـكان يَثْوِى إذا أقام فيه .
- (س) ومنه حدیث عر رضی الله عنه « أُصْلِحَــوا مَمَاوِیَــكم » هی جمع اللَّمُوَّى : المَنزل .
- (ه) وحديثه الآخر « أنه كُتِب إليه فى رجُل قيل له : مَتَى عَهْدُكُ بالنّساء ؟ فقال : البارحة ، فقيل : بمن \* ؟ قال : بأم مَثْواى آ » أى رَبَّة المنزل الذى بات به ولم يُرِدْ زَوْجَته ؛ لأن تمام الحديث « فقيل له : أما عَرَفْت أن الله قد حَرَّم الزّنا ؟ فقال : لا » .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « أن رجُلا قال تَنَوَّيْتُهُ » أَى تَضَيَّفْتُـه . وقد تكرر ذكر هذا اللفظ فى الحديث .
- وفیه « أنَ رُمْح النبی صلی الله علیه وسلم کان اسمه المُثوری » سُمِّی به لأنه 'یثبت المطْعُون به، من الثَّوی : الإقامة .

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الدر النثير: قلت بل الصواب أن ثورا جبل بالمدينة سوى الذى بمكة، وهو صغير إلى الحمرة بتدويرخلف أحد من جهة الفهال ، نبه عليه جاعة . قال في القاموس : ما قاله أبو عبيد وغييره من أن ذكر « ثور » هنا تصحيف في وأن الصواب إلى «أحد» غير جيد .

\* وفيه ذكر « الثُّويَّة » هي بضم الثاء وفتح الواو وتشديد الياء ، و يقال بفتح الثاء وكسر الواو : موضع بالكوفة به قبْر أبي موسى الأشعرى ، والمُغيِرة بن شعبة رضى الله عنهما .

### ﴿ باب الثاء مع الياء ﴾

﴿ ثَيْبٍ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ الثَّيَّبِ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مَا ثَةٍ وَرَجْمٌ بِالحَجَارَةِ ﴾ الثيّب مَن ليس ببكر ، ويقع على الذكر والأنثى ، رَجُل ثَيّبِ و امرأة ثيب ، وقد يُطْلق على المرأة البالفة و إن كانت بكرا ، مجازا واتساعا . والجمسع بين الجلّد والرَّجْم منسوخ . وأصل الكلمة الواو ، لأنه من ثاب يتُوب إذا رَجَم ، كأن الثّيب بصدد العود والرُّجوع . وذكر ناه ها هنا حملا على لفظه . وقد تكرر ذكره في الحديث .

﴿ ثيتل ﴾ (س) في حــديث النَّخَعِي ﴿ فِي النَّيْتَلَ بَقَرَةٌ ﴾ التَّيْتَلَ : الذكر المُسِنَّ من الوُءول ، وهو التَّايْس الجبلي ، يعنى إذا صاده المُحرِم وجب عليه بَقَرَة فِدَاءٍ .

### ﴿ باب الجم مع الهمزة ﴾

﴿ جِأْتُ ﴾ ( ﴿ ) في حديث المَبْعَث ﴿ فَجُئِثْتُ منه فَرَقًا ﴾ أى ذُعِرْت وخِفْت. يقال جُئِث الرجل، وجُئف، وجُثُث: إذا فَزَع.

﴿ جَوْجَوْ ﴾ ﴿ فِي حديث على ﴿ كَأْنِي أَنظِر إِلَى مُسْجِدُهَا كُجُوْجُوْ سَفِينَةَ أَو نَمَامَةَ جَاتُمَةً ، أَو كَجُوْجُوْ طَائْرُ فِي لُجَّةً بحر ﴾ الْجُوْجُوْ : الصَّدر . وقيل عظامه ، والجمع الجُـآجِيُ .

#### (س) ومنه حديث سَطيح:

\* حتَّى أَنَى عَارِي الجَآجِيُّ والقَطَنْ \*

(س) وفى حديث الحسن « خُلِق جُوْجؤ آدم عليه السلام من كَثْيِبِ ضريبَّة » وضَرِيَّة بنر بالحجاز يُنْسب إليها حِمى ضَريبَّة . وقيل سمى بِضَريبَّة بنت ربيعة من نِزَار .

﴿ جَأْرٍ ﴾ ( ه ) فيه « كَأْنِي أَنظر إلى موسى له جُوَّ ارْ إلى ربه بالتَّأْمِية » الجَوَّار : رَفْع الضَّوت والاسْتِغائة ، جَأْر بَحْأً ر .

﴿ وَمَنْهُ الْحَدْيِثُ ﴿ لِخُرَجْنُمُ إِلَى الصُّعُدُاتُ تَجْأُرُونَ إِلَى اللهِ ﴾ .

ومنه الحديث « بَقَرَة لها جؤار » هكذا رُوي من طريق . والمشهور بالخاء المعجمة . وقد
 تكرر فى الحديث .

﴿ جَأْشُ ﴾ (س) فى حديث بَدْء الوحى ﴿ ويَسْكُن لذلك جَأْشُه ﴾ الجَأْش : القلب ، والنَّفْس ، والجَنَان . يقال : فلان رابطُ الجَأْشِ : أَى ثابت القَلْب لا يَرْتاع ولا ينْزعج للعَظائم والشَّدَائد .

﴿ جَأَى ﴾ (س) في حديث يأجوج ومأجوج « وَتَجْـأَى الأرضُ مَن نَدْنَهُم حين يمُو تون » هكذا روى مهموزا . قد الي : لملَّه لُغَة في قولهم جَوِي الماء يَجْوَى إذا أَنْـتَن ، أَى تُنْتُنُ الأرض من

جِيَفَهِم ، و إن كان الهمزُ فيه محفوظا ، فيَحتمل أن يكون من قولهم كِتيبة جأوَاء : بينة الجُأى ، وهى التى يعلُوها لون السَّواد لـكثرة الدُّروع ، أو من قولهم سِقاء لا يَحْلَى شيئا : أى لا يُمْسِكه ، فيكون المعنى أن الأرض تقذّف صديدَهم وجيفهم فلا تَشربُه ولا تمْسِكُها كما لا يحْبِس هـذا السقاء ، المعنى أن الأرض يشتتر وجيها من أو من قولم : سمِعْت سرًا فما جَأَيْتُهُ : أى ماكتمتُه ، يعدى أن الأرض يشتتر وجيها من كثرة جيفهم .

وفى حديث عائـكة بنت عبد المطلب:

حَلَفْتُ لَئِن عُـدْتُم لنَصْطَلَمَنَكُمْ بِجَـاْواءَ تُرُدِى حَافَتَيْـهِ الْمَانِبُ أَى بَجِيش عظيم تَجْتَمَع مَقانِبُه من أطرافه ونواحيه .

### ﴿ باب الجيم مع الباء ﴾

﴿ جِباً ﴾ ( ه ) في حديث أسامة « فلمّاً رَأَوْنا جَبَأُوا مِن أُخْبِيَتِهِم » أَى خَرجوا . يُقال : جَبَأُ عليه يَجْبَأُ إذا خرج .

- ﴿ حِبْبٍ ﴾ ﴿ فيه « أنهم كانوا يَجُبُّون أَسْنَمَة الإبل وهي حيَّة » الجُبُّ : القَطع.
- إنه اختب الحريث حرزة رضى الله عنه «أنه احْتَبَ أَسْنِمَة شَارِفَى على رضى الله عنه لما شرب الحمر»
   وهو افتهمل من الجب .
- وحديث الانتباذ « في المزادة المجبوبة » وهي التي تُطع رأسُها ، وايس لها عَزْ لا م من أسفلها يَتَنَفَّس منها الشَّرَّابُ .
- (ه) وحديث ابن عباس رضى الله عنهما « قال نَهَى النبى صلى الله عليه وسلم عن الجلبّ . قيل وما الجلبُّ ؟ فقالت امرأة عنده : هي الكرادة يُخيَّط بعضُها إلى بعض ، وكانوا يَنْتَبِذُون فيها حتى ضَرِيَت » أَى تَعَوَّدَت الانْدَبِاذَ فيها واسْتَدَّت . ويقال لها المجْبُوبة أيضا .
- (س) وحديث مأبور الخصِيّ « الذي أمَر النبي صلى الله عليه وسلم بقَتْله لمَّا اتَّهُمِ بالزنا فإذا هو تَحْبُوب » أي مقطوع الذَّ كُو .
  - (س) وحديث زِنْباع « أنه جَبَّ غلاماً له » .

- (س) ومنه الحديث « إنّ الإسلام يَجُبّ ماقبْله ، والتَّوبة تَجُبّ ماقبلها » أى يَقطمان ويَخُوّان ماكان قبلهما من الكفر والمماصي والذنوب .
- ( ه ) وفي حديث مورق « الْمُتَمسَّك بطاعة الله إذا جبَّب الناسُ عنها كَالْـكَارِّ بَعْد الفَارِّ » أَى إِذَا تَوَكُ النَّاسُ الطَّاعات ورَّغِبُوا عنها . يقال : جبَّب الرَّجُل : إذا مشَى مُسْر عا فارًا من الشيء .
- ( ه ) وفيه « أنّ رجلا مر بِحَبُوب بدْر » الجَبُوب ـ بالفتح ـ الأرض الفليظة (١٠) . وقيل هو الدَر ، واحدتُها جَبُوبة .
- \* ومنه حدیث علی رضی الله عنه « رأیت المصطفی صلی الله علیه وسلم بصلی و یسجد علی الجُبُوب » .
- (ه) ومنه حديث دفن أم كلثوم « فطَفِق النبي صلى الله عليـه وسلم 'يُلْق إليهم بالجُبُوب ويقول : سُدّوا الفُرّج » .
  - (س) والحديث الآخر « أنه تناول جَبُوبةً فَتَفَل فيها » .
- \* وحديث عمر رضى الله عنه « سأله رجل فقال : عنَّت لى عِكْرِشَة فَشَنَفْتُهَا بَجَبُوبة » أى رَمَيْتُها حتى كُفَّت عن المَدُو.
- وفي حديث عائشة رضى الله عنها « إنّ سِحْر النبي صلى الله عليه وسلم جُمَل في جُبّ طَلْمَة »
   أى في داخلها ، و يُروَى بالفاء ، وها مَعاً : وعاء طَلْع النّخيل .
- ﴿ جِبِجِب ﴾ (س) في حديث بيعة الأنصار « نادَى الشيطان ياأصحاب الجباجِب » هي جمع جُبُجُب \_ بالضم \_ وهو المشتَوى من الأرض ليس بحَزَن ، وهي هاهنا أسماء منازل بِمنّى ، سُمّيت به ،

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لعبيد بن الأبرس .

فَرَفَّمَيْهُ وَوَضَّمَنُهُ فَكَدَّحَتْ وَجُهَهُ الجُبُوبُ

والتكديج: التخديش.

قيل لأن كُروش الأضَاحى 'تُلْقَى فيها أيام الحجّ ، والجُبْحَبَة : الـكَرِش 'يُجْعَل فيهـا الَّاحم 'يتزوّد في الأسفار .

- (ه) وفی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه « أنه أوْدع مُطْمِم بن عَدِی ـ لمَّا أراد أن يُهاجر ـ جُبْثُجُبَة فيها نوَّی من ذهب » هی زِنْدِیل لطیف من جلود ، وجمهُ جَبَاجِب ، ورواه القُتیبی بالفتح . والنَّوَی : قِطَع من ذَهَب، وزْن القطمة خمسة دراهم.
- (س) ومنه حديث عروة « إن مات شيء من الإبل فخُذْ جلَّده فاجعله جَبَاجِبَ يُنْقَلَ فيها » ، أي زُبُلاً .
- ﴿ جَبَدُ ﴾ ( ه ) فيه « فَجَبَدَنَى رجل من خَلْنى » اَلجُبْدُ لُعَةٌ فَى الجَذْب ، وَقيل هو مقاوب . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- ﴿ جبر ﴾ ﴿ فِي أسماء الله تعالى ﴿ الجبَّارِ ﴾ ومعناه الذي يَقْهَرَ العباد على ما أراد من أمْر ونَهَى . يقالُ : جَبَرَ الخُلْق وأَجْبَرَهم ، وأَجْبَرَ أَكْثَرُ . وقيل هو العالى فوق خُلقه ، وفَمَّال من أبنِية المبالغة ، ومنه قولهم : نخلة جَبَّارَة ، وهي العظيمة التي تَفُوت بدَ المُتَناوِل .
- الله عنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه « ياأمَة الجبَّار » إِنَّمَا أَضَافُهَا إِلَى الجَبَّار دون باقى الله اللهَ اللهُ اللهُ
- الله ومنه الحديث في ذكر النار «حتى يَضَع الجبَّار فيها قَدَمه » المشهور في تأويله: أن المراد بالجبَّار الله تعالى ، ويشهد له قولُه في الحديث الآخر «حتّى يَضَع ربُّ العِزة فيها قَدَمه » والمراد بالقَدَم: الجبَّار الله تعالى ، ويشهد له قوله في الحديث الآن المؤمنين قدّمُه الذين قدّمَهم للجنة: وقيل أراد بالجُبَّار هاهنا المُتَمرّ د الْعَانِي ، ويشهد له قوله في الحديث الآخر « إنّ النار قالت: وكّلت بثكاثة : بمن جمل مع الله إلها آخر ، وبكل جبّار عنيد ، و بالمُصَوِّر ين » .
- [ ه ] ومنه الحديث الآخر «كَثَافَة جِلْدُ الكَافَرُ أَرْ بَعُونَ ذَرَاعًا بِذَرَاعِ الجُبَّارِ » أَرَادُ به هاهنا الطَّويلَ . وَقَيْلُ المَلَاكِ ، كَا يَقَالُ بَذْرَاعِ المُلِكِ . قالَ القَتْنِي : وأُحْسَبُهُ مَلِكًا مِن مَاوَكُ الأَعَاجِمُ كَانَ تَأُمَّ الذَّرَاعِ .

ي وفي حديث على رضى الله عنه « وجَبَّار القُلوب على فِطَرَاتِهِا » هو من جَبَر العَظْمَ المكسور، كأنه أقام القُلوب وأثبتها على ما فَطَرها عليه من معرفته والإفرار به ، شَقِبّها وسعيدها . قال القتيبى : لم أجعله من أجبَر؛ لأن أفعل لا يقال فيه فعَّال . قُلْت: يكون من اللفة الأخرى ، يقال جَبَرْت وأجبَرْت بمعنى قَهرت .

(س) ومنه حديث خسف جيش البَيْداء « فيهم للسْتَبْصر ، والمجْبُور ، وابن السَّبيل » وهذا من جبرت، لامن أجبرت.

\* ومنه الحديث « سُبحان ذي الجَبَرُوت والمَلَـكُوت » هو فَعَلُوت من الجُبْر والقَهْر .

والحديث الآخر « ثم يكون مُلك وجَـبَرُوت » أى عُتُوت وقَهْر . يقال : جَبَّار بَيْن الجَبَرُوت ، والجَبَرُوت ،
 والجَبَرَّية ، والجُبَرُوت .

( ه ) وفيه « جُرُّح الْعَجْاءَ جُبَار » أَلجِبَار : الْهَدَر . والمجاء : الدَّابَّة .

\* ومنه الحديث « السَّائمة جُبَار » أي الدَّابة الْمُرسَلة في رغيها .

[ ه ] وفي حديث الدعاء « واجْبُرني والهْدِني » أي أغْنِني ، من جَبَر الله مُصِيبَتَه : أي ردَّ عليه ماذَهَب منه وعوضه . وأصْلُه من جَبْر الكَسْر .

﴿ جَبِلَ ﴾ (س) في حديث الدعاء « أسألك من خيرها وخير ما جُبِلَتْ عليه » أي خُلِقَتْ وطُبِعَتْ عليه .

(س) وفي صفة ابن مسمود «كان رجلا تَعْبُولًا ضَخْمًا » المَجْبُول : المُجْتَمِع الْحُلْق .

(ه) وفي حديث عِكْرِمة « إن خالدا الحذَّاء ، كان بسأله ، فَسكَت خالد ، فقال له عِكْرِمَة : مالك أَجْبلت » أى انقَطَمْت . من قولهم : أجبل الحافر إذا أفضَى إلى الجبَل أو الصَّخر الذي لا يَحيك فيه المعنول .

﴿ جِبْنُ ﴾ ﴿ فِي حديث الشَّفاعة ﴿ فَلَمَّ اللَّهِ اللَّهِ الْجُبَّانِ ﴾ الجُبَّانِ والجُبَّانَة : الصَّحراء ،

وَتُسَمَّى بهما للقابر؛ لأنها تبكون في الصحراء ، تسْمِيَة للشيء بموْضعه . وقد تركرر في الحديث ذكر الُجنبن والجُبان . هو ضدّ الشَّجاعة والشُّجاع .

(جبه) (ه) في حديث الزكاة « ليس في الجبهة صَدَقة» الجبهة : الخيل . وقال أبو سعيد الضّر بر قوْلًا فيه بُعْدُ وتَعَشّف (١) .

(ه) وفي حديث آخر « قد أراحَكُم الله من الجُبْهة ، والسَّجَّة ، والبَحَّة » الجُبْهـ هاهنا : المذَلَة . وقيل هو الله صَرَّم كان يُعْبَد .

(س) وفي حديث حدّ الزنا «أنه سأل اليهود عنه فقالوا: عليه التَّجبيه أن اللهجبيه ؟ قال التّجبيه أن قالوا: أن تِحَمَّم وُجُوه الزَّانِيْن ؛ و يُحْمَلا على بعير أو حمار ، و يُحَالَف بين وجُوههما » أصل التّجبيه أن يُحمل اثنان على دابة و يُجْعَل قفا أحدها إلى قفا الآخر . والقياس أن يُقابَل بين وجُوههما ، لأنه مأخوذ من الجبهة . والتّجبيه أيضا : أن يُنكس رأسه ، في عتمل أن يكون المحمول على الدَّابة إذا فعل به ذلك نكس رأسة ، فسمّى ذلك الفعل تَجبيها ، ويحتمل أن يكون من الجبه ، وهو الاستيقبال بالكروه . وأصله من إصابة الجبهة ، يقال : جَهَيْتُه إذا أصبت جَهْبَه .

﴿ جِبا ﴾ (ه) في كتاب وائل بن حُجْر « ومن أَجْباً فَقَدْ أَرْبَى » الإجْباء : بَيْع الزرع قبل أن يَبْدُو صلاحُه . وقيل هو أن يُغَيِّب إبله عن المصدِّق ، من أَجْباتُهُ إذا وَارَبْتَه . والأصل في هذه اللفظة الهمز ، ولكنه رُوي هكذا غيرَ مهموز ، فإمَّا أن يكون تحْرِيفا من الراوى ، أو يكون ترك الهمز للازْدواج بأربى . وقيل أراد بالإجْباء العينة ، وهو أن يبيع من رَجل سِلعة بشمن مَعْلوم إلى أجل مُسَمَّى ، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثَّمَن الذي باعها به .

(س) وفي حديث الحديبية « فقَعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جَباها ، فَسَقَيْنا واسْتَقَيْنا » الجبا . بالفتح والقصر ما حول البثر ، و با لكسر ما جعث فيه من الماء .

\* وفي حمديث ثقيف « أنهم اشترطوا ألَّا أينشَرُوا ولا يُحْشَرُوا ولا يُجَبُّوا ، فقال: لحكم

<sup>(</sup>١) اخذ السيوظى في الدر النثير على المصنف أنه لم يبين هذا الفول . وها نحن نذكره كما جاء في الهروي : قال أبو سعيد : « الجبئة : الرجال يسعون في حمالة أو مغرم أو خير ،فلا يأتون أحدا إلا استحيا من ردهم . والعرب تقول: رحم الله فلانا فلقد كان يعطى في الجبئة. وتفسير قوله « ليس في الجبئة صدقة » أن المصدق إن وجد في أيدى هذه الجبئة من الإبل ما يجب في مثله الصدقة لم يأخذ نما في أيديهم ؟ لأنهم جميرها لحمالة . وأما قوله « فإن الله قد أراحكم من الجبئة والسجة والبجة » فالجبئة هاهنا المذلة . اه . وانظر تاج العروس ( جبه ) .

أَلَا تُمْشَرُوا ، ولا تُحْشَرُوا ، ولا خير في دين ليس فيه ركوع » أصل التَّجْبِيَة : أن يقوم الإنسان قيام الراكع . وقيل هو أن يَضَع يديه على رُكْبَدَيه وهو قائم . وقيل : هو الشّجود . والمراد بقولهم لا بُجَبُوا أنهم لا يُصَلُّون . ولفظ الحديث يدل على الركوع ؛ لقوله في جوابهم : ولا خير في دين ليس فيسه ركوع ، فسمَّى الصلاة ركوع ، لأنَّه بَعْضها . وسُئل جابر رضى الله عنه عن اشْتِراط ثقيف أن لا صَدَقة عليها ولا جهاد ، فقال : عَلِم أنهم سَيَصَّد قون ويُجاهِدُون إذا أسْلموا ، ولم يُرخِّص لهم في ترك الصلاة لأنَّ وقتها حاضر مُتكرر ، بخلاف وقت الزكاة والجهاد .

ه ومنه حديث عبدالله «أنه ذكر القيامة والنَّفْخ في الصُّور ، قال : فيَقُومُون فيُجَبَّون تَجُبيةَ رجُل واحد قياماً لربّ العالمين » .

\* وحديث الرؤيًا « فإذ أنا بتَــلِّ أَسُودَ عليه قوم مُجَبُّون يُنْفَــخ في أَدْبارِهِم بَالنارِ » .

(س) وفي حديث جابر رضى الله عنــه «كانت اليهود تقول : إذا نــكَح الرجل امرأته مُحَبّيَة جاء الولد أُحُول » أى مُنكَبَّة على وجْهِها ، تَشْهِيها بهيْئة السجود .

وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه «كيف أننم إذا لم تَجْتَبُوا ديناراً ولا دِرْهما » الاجْتِباء افتعال ، من الْجِباية ، وهو اسْتِخراج الأموال من مَظانمًا .

(ه) ومنه حديث سعد رضى الله عنه « نَبَطِيٌ فَى جِبْو َتِهِ » الجِبْو َ والجِبْية : الحالة من جَبْو الحراج واسْتِيفاً له .

\* وفيه « أنه احْتَباه لنَفْسه » أي اخْتَاره واصْطَفَاه ·

(ه) وفى حديث خديجة رضى الله عنها « قالت : يارسول الله ما بَيْتُ فى الجَنَّة من قَصَب؟ قال : هو بَيْت من لؤلؤة مُجَبَّأة » فسَّره ابن وهْب فقال : مُجَبَّأة أى مُجَوَّفة . قال الخطابى : هـذا لا يستقيم ، إلا أن يُجْمَل من المعْلوب فيكون مُجَوَّبَة من الجَوْب وهو القَطْع . وقيل هو من الجَوْب ، وهو نقير بَجْتِمع فيه الماء .

#### ﴿ بابِ الجيم مع الثاء ﴾

﴿ جِنْتُ ﴾ ﴿ فَي حديث بَدْء الوحي « فرفَعْت رأسي فإذا الملك الذي جَاءَني بِحِراء فُجِيْثُتُ

منه » أَى فَزَغْت منه وخِفْت . وقيل : معناه قُلِيْتُ من مكانى ، من قوله تعالى « اجْتُثَتْ من فَوْقِ الأرض » وقال الحربى : أراد جُئِيْتُ ، فجل مكان الهمزة ثَاء . وقد تقدم .

إلى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : ما نرى هذه السكَمْأة إلا الشَّجَرة التي اجْتُثَت من فوق الأرض فقال : بل هي من المَن » ، اجْتُثَت : أي قُطِعت .
 والجَث : القَطْع .

\* وفي حديث أنس « اللهم جَافِ الأرض عن جُنُّتِه » أي جسده . وقد تكررت في الحديث .

(جنجث) \* في حديث قُس بن ساعدة « وعَرَصات جَمْحاَث » الجَمْجاَث : شجر أَصْفَر مُو طيب الربح ، تَسْتطيبُه العرب وتُكْثر ذكره في أشعارها .

﴿ جُمْ ﴾ (هـ) فيه « أنه نهى عن المُجتَّمَة » هى كل حيوان يُنْصب ويُر مى ليُقتل ، إلاَّ أنَّها تَكْثَرُ فَى الطَّيْرِ وَالأَرَانِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مَا يَجْدِيمُ فَى الأَرْضُ : أَى يَلْزُمُهَا وَيَلْتَصَقَ بَهَا ، وَجَمْ مَ الطَّالُرُ جُنُومًا ، وهو بمنزلة البُروك للإبل .

(س) ومنه الحديث « فلزمها حتى تَجَشَّمها » من تَجَمَّ الطائر أنثاه ، إذا علاها للسِّفاد .

( جِنَا ﴾ ( ه س ) فيه « من دَعاَ دُعاَء الجاهلية فهو من جُنَا جهنم » .

وفي حديث آخر « من دَعاً بِالْفَلَانِ فَإِنَّمَا يدعُو إلى جُثاً النَّارِ » أُلَجْناً : جَمْع جُثُوة بالضَّم ،
 وهو الشيء الحجموع .

- (س) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « إنّ الناس يَصيرُون يوم القيامة جُمّاً ، كلُّ أُمّة تَدُّبَعَ نَبيّها » أى جماعة ، وتُروَى هذه اللفظة جُريّ بنشديد الياء : جمع جَاثٍ ، وهو الذي يَجُلس على رُ كُبَنَيْه .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « أنا أوّل من يَجِثُو للخصومة بين يَدَى الله تعالى » .
  - (س) ومن الأوّل حديث عامر « رأيت قبور الشهداء جُمّاً » يعنى أثرِ بة مجموعة .
- (س) والحديث الآخر « فإذا لم تَجِدْ حَجراً جمعْنا جُنُوةً من تراب » وقد تكسر الجيم وتفتح ، ويَجْمَع الجميع: جُنّا، بالضم والكسر .

(س) وفي حديث إتيان المرأة تُجَبِّيَة ، رواه بعضهم «تُجَنَّأَة » كأنه أراد قد جُثَيَّت ، فهي لَجُنَّأَة : أي حُمِلَت على أن تَجِثُو على رُ كُبَلَيْها .

# (باب الجيم مع الحاء)

﴿ جمعه ﴾ في حديث سيف بن ذي يَرَن .

\* بيضٌ مَغَالَبَةٌ عُلْبٌ جَحَاجِحَةٌ \*

الجحاجيحة : جمع جَمْجاح وهو السَّيد الكريم ، والهاء فيه لتأكيد الجمْع .

(سَ [ه]) وفي حديث الحسن ، وذكر فتنة ابن الأَشْعَث فقال « والله إنها لَمُقوبة في الدُرى أَمُسْتَأْصِلة أَم مُجَحْجَجة » أَى كَافَة . يقال جَحْجَحْتُ عليه ، وحَجْحَجْتُ ، وهو من المقاوب .

﴿ حجح ﴾ (ه) فيه « أنه مرَّ بامرأة مُجِحَّ » الْمُجِحُّ : الحامل الْمَقْرِب الَّتِي دَنا وِلَادُها .

(س) ومنه الحديث « إن كلبة كانت في بني إسرائيل نُجِحًّا ، فَمُوكَى جَرِّاؤُهَا في بطْهَا » ويروى نُجِحَّة بالهاء على أصل التأنيث .

﴿ جَمَدُلُ ﴾ ( س ) فيه « قال له رجل : رأيت في المنام أن رأسي تُقطِع وهو يَتَجَمَّدُلُ وأنا أَتْبَعَه » هَكذا جاء في مسند الإمام أحمد ، والمعروف في الرواية : يتدحرَج ، فإن صحت الرواية به ، فالذي جاء في اللغة أن جَمْدَ لُتُهُ بمعنى صَرَعْتُهُ .

﴿ حجر ﴾ (هـ) في صفَة الدَّجَّال « لَيْسَتْ عينُه بِنَاتِيْة ولا حَجْرَاء » أَى غائرة مُنْحَجرة في نُقْرَتْهَا . وقال الأزهري : هي بالخاء ، وأنكر الحاء ، وستجيء في بابها .

(ع) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إذا حاصَت المرأة حَرُم الجحرانُ » يُروَى بكسرالنون على التَّشنية ، تريد الفَرْج والدُّ بُر ، و يُروى بضم النُّون ، وهو اسم الفَرْج ، بزيادة الألف والنون ، تمييزاً له عن غيره من الحِجَرَة . وقيل : المُنى أن أحدهما حرام قبل الحيض ، فإذا حاصت حَرَّما جيما .

﴿ جِحْسُ ﴾ ( ه ) فيه « أنه صلى الله عليه وسلم سَقَط من فَرَسٍ فَجُحِش شِقَّه » أَى انْخَدَشُ جِلْده وانْسَحَجَ

\* وفى حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة « بُعْدًا لِـكُنّ وسُحْقاً ، فَمَنْـكُنَّ كَنْتُ أَجَاحِشُ » أَى أَحَامى وأَدَا فِع .

( جَعَظ ) (ه) في حديث عائشة ، تَصَف أباها رضى الله عنهما « وأَنْتُم حينئذ جُحَّظُ تَنْتُجُطُرُون الله عنهما « وأَنْتُم حينئذ جُحَّظُ تَنْتُجُطُرُون العَدُّوة » جُحوظ العين : نُتُو اها وانزعاجُها . والرجُل جاحِظ ، وجمعه جُحَّظ . تُريد : وأَنتم شَاخِصُو الأَبْصَار ، تَتَرَقَّبُون أَنْ يِنْهَق ناعق ، أو يَدْعُو إلى وَهْنِ الإِسْلام دَاعٍ .

(جعف) (ه) فيه « خذوا المطاء ما كان عَطاء ، فإذا تَجَاحَفَتْ قريش الْملك بَيْنَهُمْ فارفُضُوه » يقال تَجَاحَف القوم في القِتال : إذا تَناول بعضُهم بعضا بالشَّيوف . يريد إذَا تقاتلوا على اللَّك .

وفي حديث عررض الله عنه «أنه قال لعَدى : إنَّمَا فرَضْتُ لقوم أَجْحَفَت بهم الفَاقةُ »
 أى أفقرَتهم الحاجة ، وأذهَبَت أموالَهم .

(س) وفى حديث عمار رضى الله عنه « أنه دخل على أم سلمة رضى الله عنها ـ وكان أخاها من الرّضاعة ـ فاجْتَحف ابْنتَهَا زيْنَبَ من حجْرها » أى اسْتَلَبها. يقال : جَحفْتُ الكرة من وجْه الأرض ، واجْتَحَفْتُها.

﴿ جَمِم ﴾ (س) فيه «كان لميمونة رضى الله عنها كلب يقال له مِسْمَار ، فأخذه داء 'يقال له المُجْمَام ، فقالت : وارَ حمتاً لمُسْمَار » هو داء يأخذ الكلب فى رأسِه ، فيُكُوك منه مابين عَيْنَيْه . وقد يُصيبُ الإنسانَ أيضا .

وفيه ذكر « الجحيم » في غـــير موضع ، هو اسم من أسماء جهنم . وأصله ما اشْتَدَّ لَهُبُه من النّيران .

(جمس ) (ه) في حديث عمر رضى الله عنه « إنَّى امْرَأَةٌ جُحَيْمِر » هو تَصْغِير جَحْمَرِ شِ بإِسقاط الحرف الخامس ، وهي المَجُوز الكَبِيرة .

<sup>(</sup>۱) فى الدر النثير : « انسجج : أى انقشر . وهو قريب من الخدش . قاله الفارسى » ( ۲۱ ــ النهاية ۱ )

### ﴿ باب الجيم مع الخاء ﴾

- ﴿ جِخْجِحْ ﴾ ﴿ هِ ) فيه ﴿ إِذَا أُردَتَ العِـزَ فَخْجِخْ فَى جُشَمَ ﴾ أَى نَادِ بهِمِ وَتَحُوَّلَ إِلَيْهُم .
- ﴿ جَخَّ ﴾ [ ه ] في حديث البراء « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جَخَّ ٥ أى فتَح عَضُدَ به عن جَنْبَيْه ، وجَافَاهُما عنهما . ويُروى جَخَّى بالياء ، وهو الأشهر ، وسَيَرد في موضعه .
- ﴿ جَخُرُ ﴾ ( ه ) فى صفة عين الدّجال « ليس بناتيئة ولا جَخْراء » قال الأزهرى: اَلجَخْراء : الضّيّقة التى لها عَمَص ورَمَص . ومنه قيل للمرأة جَخْراء ، إذا لم تسكن نَظِيفة المسكان . ويُرْوى بالحاء المهملة . وقد تقدم .
- ﴿ جَخِفَ ﴾ ﴿ مَا فَى حَدِيثُ ابْنَ عَبَاسَ رَضَى الله عَنْهِما ﴿ فَالْتَفْتَ إِلَى ۗ \_ يَعْنَى الفَارُوقَ رضى الله عنه \_ فقال : جَخْفًا جَخْفًا » أَى فَخْرًا فَخْرًا ، وشرَفاً شرَفاً . و يُروى جَفْخًا ، بتقديم الفاء ، على القَلْب .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه نام وهو جالس حتى سَمِمْتُ جَخِيفَه ، ثم صلى ولم يتوضأ » الجَخِيف : الصَّوت من الجَوْف ، وهو أَشَدُ من الغَطيط .
- ﴿ جِخَا ﴾ ( ه ) فيه « كان إذا سجَد جَخَّى » أَى فَتَح عَضُدَ بِه وَجَافَاهُمَا عَن جَنْبَيْه ، ورفع بَطْنه عن الأرض ، وهو مثل جَخَّ . وقد تقدم .
- (ه) وفى حديث حذيفة رضى الله عنه «كالكوز مُجَخّياً » المجَخّى: المائل عن الاستقامة والاعتدال ، فشَبّه القَلْب الذي لا يَعيى خَيْراً بالكوز المائل الذي لا يَثبُت فيه شيء.

# ﴿ باب الجيم مع الدال ﴾

﴿ جدب ﴾ (س) فيه « وكانت فيها أجادِبُ أَمْسَكَت الْمَاءِ » الأَجادَبِ : صِلَابِ الأَرضِ التَّى تُمْسِكُ المَّاءَ » الأَجادُب : صِلَابِ الأَرضِ التَّى تُمْسِكُ المَّاءَ فلا تَشْرَبُهُ سريعاً . وقيل هي الأَرضِ التي لا نبات بها ، مأخُوذُ من الجدثب ، وهو

القعط ، كأنه جَمْعُ أَجْدُب ، وأَجْدُب ، جَمْع جَدْب ، مثل كَلْب وأكلُب وأكالِب . قال الخطابي : أمَّا أَجَادب فهو غَلَط وتَصْحِيف ، وكأنه يريد أن اللفظة أجارِد ، بالراء والدال ، وكذلك ذكره أهل اللغة والغريب . قال : وقد رُوى أحادب بالجيم ، وكذلك ولذك جاء في الرواية أجادب بالجيم ، وكذلك جاء في الرواية أجادب بالجيم ، وكذلك جاء في صحيحي البخاري ومسلم .

ه وفي حديث الاستسقاء « هلكت الأموالُ وأُجْدَبَت البِلاد » أى قُحطتْ وغَلَت الأسعار .
 وقد تكرر ذكر الجداب في الحديث .

(ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه جَدَبِ السَّمَرِ بَعْدُ العِشَاءِ » أَى ذَمَّه وعابه . وكل عائب جادِبُ (١)

﴿ جِدْتُ ﴾ ﴿ عَلَى حَدِيثَ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ فَي جَدَثَ يَنْقَطَعُ فَي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا ﴾ الجدَث: القَبْر ، ويُجَمَّعُ عَلَى أُجْدَاث.

\* ومنه الحديث « نُبَوِّئُهُم أَجْدَانَهُم » أَى مُنْزِلُهم قُبُورَهم . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ جدح ﴾ (س) فيه « انْزِل فاجْدَح لنا » الجَدْح : أَن يُحَرَّكُ السَّويقُ بالماء ويُخَوَّض حتى يسْتَوى . وَكذلك اللَّبَن وَنَحْوه ، والمِجْدَح : عُود يُجَنَّح الرأس تُساط به الأشرِبة ، ورَّ بما يكون له ثلاث شُمَب .

\* ومنه حدیث علی رضی الله عنه « جَدَحُوا بَهْنِی وَ بَیْنَهُمْ شِرْ بَا و بِینًا » أی خَلَطُوا.

[ه] وفي حديث عمر رضى الله عنه « لقد اسْتَسْقَيْتُ بِمِجَادِيحِ السّماء » المجادِيح : واحِدُها مِحْدَح ، والياء زائدة للإشباع ، والقياس أن يكون واحدها مِحْدَاح ، فأمّا مِحْدَح فَجْمُهُ مَجادِح . والميجْدَح : نَجْم من النجوم . قِيلَ هو الدَّبَران . وقيل هو ثلاثة كواكب كالأثافي ؛ تَشْدِيها بالمُجْدح الذي له ثلاث شُعَب ، وهو عند العرب من الأنواء الدَّالَّة عَلَى المَطر ، فَجعل الاسْتِغفار مُشَبَّها بالأنواء ، معاطَبَة لهم بما يعرفونه ، لا قو لاً بالأنواء . وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جَمِيمَها التي يَزْ عُمون أنَّ من شأنها المطر .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لذي الرمة :

فيالكَ من خدٍّ أُسِيلٍ ومنطق رخيمٍ ومن خَلْقٍ تَعلَل جادِبُهُ أى لم يجد مفالا ، فهو يتعلل بالشيء القليل ، وليس بعيب .

- ﴿ جدجد ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ فَأَنَيْنَا عَلَى جُدْجُدٍ مُتَدَمِّن ﴾ الجدْجُد بالضم : البئر الكثيرة الماء . قال أبو عبيد : إنما هو الجُدّ ، وهو البئر الجيّدة الموضع من الكلا .
- ( ه ) وفي حديث عطاء « الجُدْجُدُ بَهُوت في الوَضوء قال : لا بأس به » . هو حيوان كالجَراد يُصَوِّت في الليل . قيل : هو الصَّرْصَر .
- ﴿ جدد ﴾ ﴿ فِي حديث الدعاء ﴿ تباركَ اسْمُكُ وتعالى جَدَّكُ ﴾ أي عَلَا جَلاَلُكُ وعَظَمَتُكُ . والجَدُّ : الحظُّ والسَّعادة والغنَى .
- (ه) ومنه الحديث « ولا يَنْفَع ذا الجدّ منك الجدُّ » أَى لا يَنْفع ذا الغِنَى منك غِنَاه ، وإنَّمَا ينقَعُه الإيمانُ والطاعة .
  - [ ه ] ومنه حــديث القيامة « و إذا أصحاب الجدّ تَحْبُوسون » أَى ذُوُو الحَظّ والغِنى -
- ( ه ) وحديث أنس رضى الله عنه « كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جَدّ فيناً » أى عَظُمُ قدرُه وصار ذَا جَدّ .
- يو وفي الحديث «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جَدّ في السَّبر جَمَع بين الصَّلاتَين » أي إذا الهُتُمَّ به وأسرع فيه . يقال جَدّ يَجُدُّ وَيَجِدُ ، بالضم والـكسر . وجَدّ به الأمرُ وأجَدّ . وجَدّ فيــه وأجَدّ : إذا اجتهد .
- ومنه حديث أحُد « لئن أشهدنى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالَ المشركين ليَريَنَّ الله ما أُجدً » أى ما أُجْتَهِد .
- (ه) وفيه «أنه نَهى عن جَداد الليل » الجداد بالفتح والسكسر: صِرَام النخل، وهو قطع ثمرتها. يقال جدّ الثَّمرةَ يَجُدُّها جَدًّا. و إِنَّمَا نَهى عن ذلك لأحل المساكين حتى يحضُروا فى النهار فيُتَصَدِّق عليهم منه (١).
- ومنه الحديث « أنه أوصَى بِجَادً مائة وسْق للأُشْعَرِيّين، و بِجَادً مائة وسْق للشَّيْبيّين » الجادّ : بمعنى المجْدُود : أَى نَخْلُ يُجَدّ منه ما يَبلغ مائة وسْق .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : لقوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده »

- ( ه ) ومنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه « قال لعائشة رضی الله عنها : إنّی كنت نحلْتُكُ جَادّ عشرین وسْقًا » .
- الإسلام الحديث الآخر « من ربط فرسا فله جادُّ مَا تُهُ وخَسين وسْقاً » كان هــذا في أوّل الإسلام العِزُّة الخيل وقلّتها عندهم .
- (س) وفيه « لا يأخذن أحدُ كم متاع أخيه لاعِبًا جَادَّا » أى لا يأخذه على سبيل الهزْل ، ثم يَحْبِسُه فيَصِير ذلك جِدًّا . والجد بكسر الجيم : ضد الهزل . يقال : جَدَّ يَجِدُّ جِدًّا . هذه حديث قُس .

### \* أَجِدَّ كُما لا تَقْضيان كِرَاكُما \*

أى أبحدٌ منكما ، وهو منصوب على المصدر .

- (س) وفي حديث الأضاحي « لا يُضَحّى بجَدَّاء » الجُدّاء : ما لا لبن لهـا من كل حَلُو بة ، لاَفَة أَيْبَسَتْ ضَرْعها . وتجدد الضّرعُ : ذهب لبنه . والحَدَّاء من النساء : الصغيرة الثدى .
- (س) ومنه حدیث علی رضی الله عنه فی صفة امرأة « قال : إنها جَدَّاء » أی صفیرة الثَّدیین .
- (س) وفى حديث أبى سفيان « جُـدَّ ثدْيا أمّك » أى قُطِما ، من الجــد : القطـع ، وهو دعاء عليه .
- (ه) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما «كان لا يبالى أن يصلى في المكان الحَدَد » أي المسْتَوِى من الأرض.
  - \* ومنه حديث أسر عقبة بن أبي مُمَيط « فوَحِل به فرسه في جَدَد من الأرض » .
- (ه) وفى حديث ابن سيرين «كان يختار الصلاة على الحُدّ إن قدَر عليه » الحُدّ بالضم: شَاطِيء النَّهر. والحُدَّة أيضًا. و به سمّيت المدينة التي عند مكة : جُدَّة.
- (س) وفى حديث عبد الله بن سَلاَم رضى الله عنه « و إذا جَوادُّ مَنْهج عن يَمينى » الجَوادُّ: الطُّرُق ، واحدها جادَّة ، وهى سَواء الطريق ووسَطه . وقيل هى الطَّر يق الأعظم التى تجمع الطُّرُق ولا بُدّ من المرور عليها .

- (س) وفيه « ما على جَدِيد الأرض » أي وجْمِها -
- (س) وفى قصَّة حُنين «كَإِمْرار الحديد على الطَّسْت الجَديد » وصف الطَّسْت وهى مؤنثة ، بالجديد وهو مُذكر ، إمّا لأن تأنيثها غير حقيق فأوّله على الإناء والظرف ، أو لأن فعيلا يُوصَف به المُذَكّر ، نحو امرأة قَتِيل ، وكَف خَضِيب . وكقوله تعالى « إنَّ رَحْمَة الله قَريب مِنَ المُحْسِفِينَ » .
- (جدر) (س) فى حديث الزبير رضى الله عنه « أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال له : احبيس المداء حتى يَبْلمغ الجدر » هو ها هنا المُسَنّاة . وهو ما رُفع حول المزرعة كالجدار . وقيل هو لغة فى الجدر . وقيل هو أصل الجدار . وروى الجُدر بالضم ، جمسع جِدار . ويروى بالذال . وسيجىء .
- ومنه قوله لعائشة رضى الله عنها « أخاف أن يدخُل قلوبَهم أن أَدْخِمل الجَدْر في البيت »
   يريد الحجْر ، لما فيه من أصُول حائط البيت .
- ي وفيه « الكَمْأَة جُدَرَى الأرض » شبَّها بالُجدَرِي ، وهو الحب الذي يظهر في جسد الصَّبي لظهورها من بطن الأرض ، كما يظهر الجُدَرِي من باطن الجِلْد ، وأراد به ذَمَّها .
- (س) ومنه حديث مسروق « أتينًا عبد الله في مُجَدَّرِين ومُحَصَّبِين » أي جاعـة أصابهم الجُدَرِيّ والحصْبة . والحصْبة : شِبْه الجُدَرِي تظهر في جلد الصَّغير .
- ﴿ وَفِيهِ ذَكَرَ ﴿ ذَى الْجَدَّرِ ﴾ بفتح الجيم وسكون الدال : مَسْرَح على سِتَّة أميال من المدينة كانت فيه لِقاَح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغير عليها .
- ﴿ جدس ﴾ ( ه ) في حديثِ مماذ رضى الله عنه « من كانت له أرض جادِسَة » هي الأرض الله عنه « من كانت له أرض جادِسَة » هي الأرض التي لم تُعْرَث ، وجَمْ مها جَو ادِس .
- ﴿ جدع ﴾ (س) فيه « نهى أن يُضَحَّى بجَدْعاء » الجَدْع : قطْع الأنف ، والأُذن ـ والشَّفة ، وهو بالأنْف أخصُ ، فإذا أُطْلق غَلَب عليه . يقال : رجل أُجْدَع وتَجْدوع، إذا كان مقطوع الأنف .

- ومنه حديث المولود على الفطرة « هل تُحسُّون فيها من جَدْعاء » أى مَقْطوعة الأطراف ، أو وَاحِدها . ومعنى الحديث : أن المولود يُولد على نَوْع من الجِبِلَّة ، وهى فِطْرةُ الله تعالى وكُوْنه مُتهيئًا لقَبول الحق طبعًا وطوْعاً ، لو خَلَّته شياطين الإنس والجن وما يَخْتار لم يَخْتر غَيرها ، فضرب لذلك الجمْعاء والجدْعاء مشلا . يعنى أن البهيمة تُولد مُختَمِعة الخلْق ، سَوِيَّة الأطراف ، سَليمة من الجدْع ، لولا تَعَرُّضُ الناس إليها لبقيت كما وُلدَت سليمة .
- ومنه الحديث « أنه خطب على نَاقَتِهِ الجَدْعاء » هي المقطوعة الأذن ، وقيل لم تكن ناقَتِه مقطوعة الأذن ، وإيما كان هذا اسماً لها .
- (س) والحديث الآخر « اسمعوا وأطيعوا و إن أمِّر عليكم عبد حبشي مُجدَّعُ الأطراف » أي مُقَطَّم الأعضاء. والتَّشديد للتكثير.
- وفى حديث الصديق رضى الله عنه « قال لابنه يا غُنْثَرَ فَجدَّع وسَبَّ » أى خاصمه وذمَّه .
   والحجادَعة : المُخاصمة .
- ﴿ جدف ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا تُجَدِّفُوا بِنِعَمَ الله ﴾ أَى تَكُفُرُوهَا وتَسْتَقِلُّوها . يقال منه حَدَّفُ يُجَدِّف تَجْدِيفاً .
  - ( ه ) ومنه حديث كعب « شرّ الحديث التَّجْدِيف » أَى كُفْر النَّمْة واسْتِقْلال العطاء.
- ﴿ جِدِلَ ﴾ ﴿ فِيهِ ﴿ مَا أُوتِيَ قَوْمِ الْجِدَلَ إِلا ضَلُّوا ﴾ الجدَل: مُقابَلَة ٱلْحُجَّة بِالْحَجَّة . والْمُجَادَلَةُ :

الْمُناظَرَةُ والمُخاصَمة . والمراد به في الحَديث الجدل على الباطل ، وطَلبُ المغالَبة به . فأما الجـدَل لإظهار الحق فإنَّ ذلك تَحْمود " ، لقوله تعالى ﴿ وَجادِلْهُمْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

- ( ه ) وفيه « أنا خاتم النبيين في أمّ السكتاب ، و إنَّ آدم لُنْجَدِلُ ۖ في طينَتهِ ِ » أَى مُلْقَى على على الجدالة، وهي الأرض .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن صيَّاد « وهو مُنْجَدِل في الشَّمس » .
- ( ه ) وحديث على «حين وقف على طلحة رضى الله عنهما فقال ـ وهو قَتِيل ـ أَعْزِزُ عَلَى ۗ أَالُهُ عَهُما فقال ـ وهو قَتِيل ـ أَعْزِزُ عَلَى ۗ أَبَا لُمُحِدِ أَنْ أَرَاكُ مُجَدَّلًا تَحْت نُجوم السماء » أى مَرَّ مِيَّا ملقًى على الأرض قَتِيلا .
- (س) ومنه حدیث معاویة « أنه قال لصَعْصَعة : مامَرَ علیـك جَدَّلْتَــه » أى رَمَیْتَه وَصَرَعته .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « العَقِيقَة تُقُطَع جُدُولًا لا ُيكُسَر لها عَظْم » الُجِدُول جَمْعُ جَدُل ، بالـكسر والفتح ، وهو العضو .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه «أنه كتَب فى العَبْد إذا غزاً على جَدِيلَتِه لا يَنْتَفَسِم مولاه بشيء من خِدْمَتِه : فأَسْهِمْ له » الجَدِيلة : الحَالة الأولى . يقال : القومُ على جَدِيلة أَمْرِهِم : أَى على حالتَهِم الأولى . ورَكِب جَدِيلة رأيه : أَى عَزِيمَته . والجَدِيلة : الناحِية ، أراد أنه إذَا عَزا مُنْفَردا عن مَوْلاه غَيْر مَشْغُول بِخِدْمَتِه عن الغَزْهِ .
- ومنه قول مجاهد فى تفسير قوله تعالى « قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ » قال « على جَدِيلَتِهِ» :
   أى طريقَتِه وناحيَتِه . قال شَمِر : مارَأْيْتُ تَصْحِيفا أَشْبَ له بالصَّوابِ عَمَّا قَرَأُ مالِكِ بنُ سُلمان ، فإنه صحّف قولَه على جَدِيلته فقال : على حَدَّ يكيه .
- عن وفي حديث البراء رضى الله عنه في قوله تعالى « قد ْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا »قال: جَدْوَلًا،
   وهو النَّهر الصغير.
- ﴿ جِدَا ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِجَدَايًا وَضَغَابِيسَ ﴾ هي جَمْع جَدَاية ، وهي من أولاد الظّباء ما بلغ سبَّة أشهر أو سَبْعة ، ذَكَرًا كان أو أَنْنَى ، بمنزلة اكجذى من المُفرز .

- \* ومنه الحديث الآخر « فجاءه بجد ى وجداية » .
- [ ه ] وَفَى حديث الاستسقاء « اللهم اسْقِنا جَداً طَبَقاً » الجَدا : المطر العاَمُّ . ومنه أُخِذ جَدَا العَطِيَّةِ والجَدُوَى .
  - (س) ومنه «شِعر خُفاف بن نُدْبة السُّلَمَى يَمْدح الصَّدِّيق رضى الله عنه : لَيْسَ لَشِيء غَيْرِ تَقُوَى جَدَا وَكُلُّ خَلْقٍ عُمْرُ ، لِلْفَنَا

هو من أُجْدَى عليه يُجْدِى إِذَا أعطاه .

- (س) ومنه حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه « أنه كتب إلى معاوية يَسْتَهُعْطِفه لأهل المدينة ويَشْكُو إليه انْقِطاع أَعْطِيتهم والميرة عهم ، وقال فيه : وقد عَرفُوا أنه ليس عند مَروان مال يُجَادُونه عليه » يقال جَدَا ، واجْتَدى ، واسْتَجْدَى ، إذا سَأَل وطَلَب . والحجَادَاةُ مفاعَلة منه : أى ليس عنده مال يَشْأُلُونه عليه .
- [ ه ] وفى حديث سعد رضى الله عنه « قال : رميت يوم بدر سُهَيْلَ بن عمرو فَقَطَعْتُ نَساه ، فانْتُعَبَتْ جَدِيَّة الدم ، فأنْتُعَبَتْ جَدِيَّة الدم ، فأنْتُعَبَتْ جَدِيَّة الدم ، فأنْتُعَبَتْ جَدِيَّة الدم ، فيل هى الطَّرِيقة من الدم تُذَبَّعُ لِيُقْتَنَى أَثْرُها .
- (س) وفى حديث مروان « أنه رمَى طَلحةَ بن عبيد الله يوم الجمَل بسَهُم فَشكَّ فخِذَه إلى جَدْيَة السَّرْج » الجَدْية بسكُون الدال (') : شىء يُحشى ثم يُر بَطَ تحت دَفَّتِي السَّرْج والرَّحْل، ويُجمع على جَدَيَات وجِدًى بالكسر('').
- ومنه حدیث أبی أپوب « أنی بدابّة سَر ْجُهـا نمور » فَنَزع الصَّفَة بعنی المِيــثَرة ، فقيل : الجَدَياتُ نُمور ، فقال : إنما يُنهى عن الصَّفَة » .

## ﴿ باب الجيم مع الذال ﴾

﴿ جَدْبٍ ﴾ (س) فيه « أنه عليه السلام كان يُحِبُّ الجَذَبِ » الجَذَبِ بالتحريك : الجمَّار ، وهو شَحْم النَّخْل ، واحدتها حَذَبَة .

<sup>(</sup>١) وبكسرها مع تشديد الياء ، كما في القاموس .

<sup>(</sup>٢) في صحاح الجوهري بالفتح، وحكاه عنه في اللسان .

﴿ جِذِذَ ﴾ \* فيه « أنه قال يوم حُنَيْن: جُذُّوهُم جَذًا » الجَذُّ : القَطْع: أَى اسْتَأْصُلُوم أَقَبْلا.

﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ مَازِنَ ﴿ فَتُرْتُ إِلَى الصَّمَ فَكَسَرْتُهُ أَجْذَاذًا » أَى قَطِماً وكِسَراً ،

واحِدُها جَدُّ .

َ هِ وَمَنه حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْمَ ﴿ أَصُولُ بِيَدْ جَذَّاء ﴾ أَى مَقْطُوعَة ، كَنَى به عن قُصور أصحابه وتَقَاعُدُهِم عن الغَزْوِ ، فإنَّ الجُنْد للأَمير كاليَدِ ، وَ يُرْوَى بالحاء المهملة .

( ه ) وَفَى حديثُ أَنسَ « أَنه كَانَ يَأْ كُلَ جَذَيذَة قَبْسِلُ أَن يَفْدُوَ فَى حَاجَتِهِ » أَرَادُ شَرْبَةً من سَويق أو نحو ذلك ، سُمِّيتُ به لأنها تُجَذُّ : أَى تُدَقُّ وتُطُحَن .

(ه) ومنه حديث على رضى الله عنه « أنه أمر نَوْفًا البِكَالِيَّ أن يأخذ من مِزْوَدِه جَذِيذًا » .

\* وَحديثه الآخر « رأيت عليًّا رضى الله عنه يَشْر ب جَدْيِدًا حين أَفْطَر » .

﴿ جِذْرٍ ﴾ (س) في حديث الزبير رضى الله عنه : احْبِسِ الماء حَتَّى يَبْلُغ الجَذْرِ » يُريد مَبْلَغ المائط. أمام الشُّرب ، من جَذْر الحِساب ، وهُو بالفتح والكَسْر : أصْل كُلِّ شيء . وقيل أرادأصل الحائط. والحُفُوظ بالدال المهلة ، وقد تقدم .

( ه ) ومنه حديث حذيفة « نَز لَت الأمانة في جَذْر ُ قُلُوبِ الرِّجال » أي في أصْلها .

(س) وحديث عائشة رضى الله عنها «سألته عن الجَذْر قال : هو الشَّاذَرْوَانُ الفارغ من البناء حَوْل الحكمية » .

المنه على المنه ا

( ه س ) ومنه حديث الضَّحِيَّة « ضَحَّيْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجَذَع من الضَّان، وَالشَّنِيّ من المَّذِ » وقد تكرر الجَذَع في الحديث.

﴿ ﴿ جَدْعَمَ ﴾ ﴿ ﴿ هِ ﴾ فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ أَسُلَمَ أَبُو بَكُرُ وَأَنَا جَذْعَمَـ أَنَّ ﴾ وفى رواية ﴿ أَسُلَمْتُ وَأَنَا جَذْعَة ﴾ أرادَ وأنا جَذَع : أَى حَدِيث السّن ۖ ، فزاد فى آخره مِيماً توكِيداً ، كا قالوا زُرْقِم وسُتْهُمُ (١) ، والهاء للمبالغة .

﴿ جِدْلَ ﴾ ( ه ) فيه « يُبُصِر أَحَدُ كُم القَذَى في عَين أُخيه ، ولا يُبُصِر الْجِذْلُ في عَيْنه » الجِذَلُ بالكسر والفَتْح : أصلُ الشَّجرة يُقْطع ، وقد يُجُعْل العُود جِذْلًا .

لا ومنه حديث التَّوْبَة « ثم مَرَّتْ بِجِذل شجَرة فتَعَلَّق به زِمامُها » .

\* وحديث سفينة « أنه أشاَط دَم جَزُ ور بِحِذْل » أى بعود .

(ه) وحديث السقيفة «أنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكَ » هو تَصْغِير جِذْل ، وهو العُود الذي يُنْصَبِ للإبل الجَرْبَى لتَحْتَكَ به ، وهو تصْغِير تَمْظِيم : أَى أَنا مَّن يُسْتَشْفي برأيه كما تَسْتَشْفي الإبلُ الجَرْبَى بالاحْتِكاك بهذا العُود .

﴿ جذم ﴾ ﴿ ﴿ فَهُ هُ مَن تَمَكُّمُ القرآنُ ثُم نَسِيَه لَقِيالله يوم القيامة وهو أَجْذَمُ ﴾ أى مَقطوع اليَدِ ، من الجَذْم : القَطْع .

(ه) ومنه حديث على رضى الله عنه «من نَـكَث بَيْمَته كَتى الله وهو أَجْذَم كَيْسَت لهيدٌ» قال القتيبى : الأَجْذَم هاهنا الذى ذَهَبَتْ أعضاؤه كلم ا وليْسَت اليَدُ أُولَى بالمُقُوبة من باقى الأعضاء . يقال : رجل أَجْذَم وَجُذُوم إذا تَهَافَيَت أَطْرافه من الجُذَام ، وهو الدَّاء المَهْرُوف . قال الجوهرى : لا مُقال للمَجْذُوم أَجْذَم . وقال ابن الأنبارى ردَّا على ابن قُتَيْبة : لو كان اليقاب لا يَقَع إلَّا بالجَارِحة التَّى باشَرَت المُعْصِية لما عُوقب الزَّاني بالجَلْد والرَّجْم فى الدُّنيا ، و بالنَّار فى الآخرة . وقال ابن الأنبارى: معنى الحديث أنه لَقى الله وهو أَجْذَم الحجَّة ، لالسان له يَتَـكمُ ، ولا حُجَّة فى يَدِه ، وقول على معنى الحديث أنه ليست له يَدُ : أى لا حُجَّة له . وقيل معناه لقية مُنقَطع السَّبب ، يدَلُ عليه قوله : القرآن سَبَب بيد الله وسَبَب بأيديكم ، فن نَسِيه فقد قطع سَبَبه . وقال الخطابى : معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابي ، وهو أن من نَسِي القرآن لَتِي الله خالي اليد من الخير صِفْرَها من الثواب، فَكَنى باليد عمّا تحويه وتَشْتَه ل عليه من الخير. قلت: وفي تخصيص على بذكر اليد مَهْ يَلس في حديث فكنى باليد عمّا تحويه وتشْتَه ل عليه من الخير. قلت: وفي تخصيص على بذكر اليد مَهْ يَلس في حديث فكنى باليد عمّا تحويه وتَشْتَه ل عليه من الخير. قلت: وفي تخصيص على بذكر اليد مَهْ يَكُول المن المُول في حديث

<sup>(</sup>١) للأزرق ، ولعظيم الاست . ( اللسان \_ جذع )

نسيان القرآن ، لأن البَيْعة تُباشرُها اليَدُ من بَيْن الأعضاء ، وهُو أَن يَضَع المبابع يدَه في يد الإمام عند عَقْد البَيْعة وَأَخْذها عليه .

(س) ومنه الحديث «كل خُطْبَة ليْسَت فيها شهادة فهي كاليكر الجَذْماَء» أي المُقْطُوعة .

ومنه حدیث قتادة فی قوله تعالی « والر کب أسفل منکم » قال : « انْجَذَم أبو سُفیان بالْعیر »
 أی انْقَطع بها من الر کب وسار .

(س) وفي حديث زيد بن ثابت «أنه كتَب إلى معاوية : إن أهل المدينة طال عليهم الجَذْم والجَذْب » أى انقطاع الديرة عَنْهم .

وفيه « أنه قال لِمَجْذُوم في وفد ثقيف : ارْجِع فقد بَابَعْتُكَ » المجْذُوم : الذي أصابه المجُذَام ، وهو الدَّاء المعروف ، كأنه من جُدْم فهو تحجْذُوم . و إنَّمَا رَدِّه النبي صلى الله عليه وسلم لئِلًا الجُذَام ، وهو الدَّاء المعروف ، كأنه من جُدْم فهو تحجْذُوم . و إنَّمَا رَدِّه النبي صلى الله عليه وسلم المُنفسِهم عليه فَصْلا فيدْخُلهم العُجْب والزَّهُو ، أو لئِللَ يَحْزَن المُخذُوم برُوْية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ، وما فَصَلُوا به عليه ، فيقل شُرَكُه عَلَى الله عليه ، وقيل لأن الجُدَام من الأمراض المُعْدِية ، وكانت العرب تَتَطَلَّر منه وتَتَجَنَّبُه ، فردّه لذلك ، أو لئلا يَعْرِض لأَحَدِهم جُدَام فيَظُنَّ أن ذلك قد أعدًاه. و يَعْضُد ذلك :

﴿ الحديثُ الآخر ﴿ أَنه أَخَــٰذَ بِيدِ تَعْخَذُوم فُوَضَعَهَا مَع يَدَه فِي القَصْعَة ، وقال : كُلُ ثَقِةً الله وَرَدّ وَتَوَ كُلا عليه ﴾ و إنَّمَا قَمَل ذلك لِيُعْلِم النَّاسَ أَن شيئًا مِن ذلك لا يكون إلَّا بَتَقْدِيرِ الله تعالى ، وَرَدّ الأُوَّل لئلا يأثم فيه الناسُ ، فإنَّ يَقينَهم يقصُر عن يَقينه .

(س) ومنه الحديث « لا تُديموا النَّظر إلى المَّذُومين » لأنه إذا أَدَام النَّظَر إليــه حَقَره ، وَرأى لنَفْــه فَضْلا وَتأذَّى به المَنْظُور إليه .

\* ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنــه « أَرْبَع لا يَجُزُنَ فَى البَيْع ولا النّــكاح : المَجْنُونَة ، والمَجْذُومَة ، والبَرْصاء ، والعَفْلَاء .

(ه) وفي حديث الأذان « فَمَلَا جِذْم حَائط فَأَذَّنَ » الجِذْم : الأصْل ، أراد بَقِيّة حائط أو قطْمَة من حائط .

ر س) ومنه حديث حاطِب « لم يَكُن رجُل من قُر يش إِلَّا وَلَه جِذْم بَـكَة » يُريد الأَهْلَ والعَشِيرة .

( ه س ) وفيه « أنه أتِيَ بتَمْر من تَمْر اليّمامة ، فقال : ما هذا ؟ فَقيل : الجُذَامِيُّ ، فَقَال اللّهِم بارك في الجُذَامِيُّ » قِيل هُو تَمْر أَحْر اللّون .

﴿ جِذَا ﴾ ( ه ) فيه « مَثَل الْمُنَافِق كَالأَرْزَة اللَّهُذِيَّة » هي الثَّابِتَة المُنتَصبَة . يقال جَذَتُ تَحْذُو ، وأَخْذَتْ تُحْذِي .

(س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « فَجَذَا على رُ كُبَتَيْه » أَى جَثَا ، إِلَّا أَنَّه بِالذَّال أَدَلُ على اللَّزوم والتُّبُوت منه بالثَّاء.

ومنه حديث فَضَالة « دخَلْت على عبد الملك بن مروّانَ وقد جَذَا مِنْخَراه وشَخَصَتْ عَيْناه ،
 فعَرَ فْنا فيه الموت » أى انْتَصَب وامْتداً .

(س) وفى حديث ابن عبـاس رضى الله عنهما « مَرَّ بَقَوْم بُجُذُون حَجَراً » أَى يَشِيلُونه و يَرْ فَعُونه . و يُرْ وَى « وَهُ يَتَجَاذَوْن مِهْرَ اساً » المهراس : الحجر العظيم الذى تُمْتَحَنُ برفْعه تُوتَهُ الرَّجُل وشدَّته .

### ﴿ باب الجيم مع الراء ﴾

﴿جِراً﴾ ﴿ فَى حديث ابن الزبير رضى الله عنهما وبناء الكعبة ﴿ تَرَكُهـا ، حتى إذا كان الموسيم وقدِم الناس يريد أن يُجَرَّبُهم على أهْل الشَّام ﴾ هُو من الجراءة : الإفدام على الشيء ، أراد أن يَزيد في جَرَاءتِهم عليهم ومُطالَبتهم بإحراق الكعبة . ويُروى بالحاء المهلة والباء ، وسَيُذكر في موضعه .

عَ وَمنه حَدَيثُ أَبِي هَرِيرَةَ رَضَى الله عنه « قال فيه ابنُ عَمْر : لَكُنَّهُ اجْتَراْ وَجَبُنَا » يُريد أنَّه أَقْدَمَ على الإكثار من الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وجَبُنَا نَحْن عنمه ، فَكُثُرُ حَديثه وقَلَّ حَدِيثُنَا.

ومنه الحديث « وقومُه جُرَآء عليه » بوزن عُلماء ، جَمْع جَرِىء : أَى مُتَسَلَّطِينَ عليه غَيرَ هائبين له . هكذا رواه وشرحه بعضُ المتأخرين . والمعروف حُرَآء ، بالحساء المهملة ، وسيجيء .

﴿ حِرْبٍ ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثُ قُرَّةُ الْمُزَنِّي ﴿ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَأَدْ خَلْتَ يَدِي فِي جُرُّ بِمَّانِهِ ﴾ الجُرُّ بَّانِ بالضم وتَشْديد الباء : جَيْبُ القَميص ، والألف والنُّون زائدتان .

- ﴿ وَالسَّيفُ فَى جُرُرُ بَّانِهِ ﴾ أي في غَمْده .
- \* وفيه ذِكر « جُرُاب» بضم الجيم وتخفيف الرَّاء بثر قَدَيمة كانت بمكة .
- وقى حديث الحوض « ما بَيْن جَنْبَيه كما بَيْن جَرْبَاء وأذْرُح » هما قريتان بالشّام ينهُما ثلاث ليالٍ ، وكتب لهما النبي صلّى الله عليه وسلم أماناً ، فأمّا جَرْبة بالهاء ، فقر ية بالمغرب لها ذكر في حديث رُوَ يفيع بن ثابت .
- ﴿ حِرْثُ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ أَنَّهُ أَبَاحِ أَكُلَ الْجِرِّيْثِ ﴾ وفي رواية أنه كان يَنْهَى عنه ، هُو نَوْع من السَّمَك يُشْبِه الحيَّات . ويقال له بالفارِسِيه : الْمَارْمَاهِي .
- ﴿ جرثم ﴾ ( ه ) فيه « الأسْدُ جُرُ ثومة العَرب ، فمن أضَلَّ نَسَبَه فَلْيَأْتَهُم » الأَسْد بسكون السّين : الأَذْدُ ، فأبدل الزَّاى سينا . والجر ثومَة : الأصل .
- \* وفي حديث آخر « تَمَـيم بُرْ ثُمَتُهُما وجُرْ ثُمَّتُهُما » الجُرثُمَـة : هي الجُرْ ثومة ، وجمْنُها جَرَاثِيم .
- [ ه ] ومنه حديث على رضى الله عنه « مَنْ سَرَّه أَن يَتَقَحَّم جَراثيم جَهَنم فَلْيَقْض فِي الجَدِّ » .
- [ ه ] وفى حديث ابن الزبير « لما أراد هَدُم الكعبة وبِناءَها كانت فى المسجد جَراثيم » أى كان فيه أما كِنُ مُرْ تَفِعةٌ عن الأرض تُجتَمِعةٌ من تراب أو طين ، أراد أن أرْضَ المسجد للم تكن مُسْتَوِيّة .
- [ ه ] وفي حديث خزيمة « وعاد آم النّقادُ مُجْرَ نَثْماً » أَى مُجْتَمِعاً مُنْقَبِضاً . والنّقادُ : صِغار الغَمَ و إِنَّما تَمَ مُنْقَبِضاً مَنْقَبِضاً . والنّقادُ الغَمْ و إِنَّما لَم يَقُلُ مُجْرَ نَثْمِةً لأن لفظ الغَمَ و إِنَّما تَمَ مُن الجُدْبِ لأنها لم تَجدُ مَرْعَى تَنْتُشِر فيه ، و إِنَّما لم يَقُلُ مُجْرَ نَثْمَةً لأن لفظ النّقادِ لَقُظ الاسم الواحد ، كالجِدَارِ والخِمار . و يُروى مُتَجَرُ ثِمّا ، وهو مُتّفَمْلِلْ منه ، والتّاء والنّون فيه زائدتان .
- (جرج) ﴿ في مناقب الأنصار ﴿ وَقُتِلَتْ سَرَواتُهُم وَجَرِجُوا ﴾ هكذا رواه بعضهم بجيميَّن ، من الجرج : الاضْطِرَاب والقَلَق . يقال جَرِجَ الخَاتَم إذا جَال وقَلْقَ ، والمشهور في الرواية جُرِحُوا بالجيم والحاء، من الجراحة .

﴿ جرجر ﴾ ﴿ فيه ﴿ الذي يَشْرِب في إِنَاء الذَّهَب والفَضَّة إِنَّما يُجَرَّجِو في بَطْنِه نارَ جَهَم ﴾ أي يُحُدر فيها نار جهنم ، فجعل الشَّرب والجُرْع جَرْ جَرة ، وهي صَوْت وُتُوع الماء في الجوف . قال الزيخشري : يُروى برَفْع النار ، والأكثر النَّصْب ، وهـ ذا القول تجاز ، لأن نار جهنم على الحقيقة لا تُجَرْجِرُ في جَوْفه ، والجُرْجَرة . صَوْت البَعير عند الضَّجر ، ولكنة جَعل صَوت جَرْع الإنسان الماء في هذه الأواني المخصوصة \_ لوُتُوع النَّهِي عنها واسْتِحْقاق العقاب على استِهما لها \_ كجَرْجرة نار جهنم في بطنيه من طَريق المجاز ؛ هذا وجه ولفاعل ، والنَّار مفعوله ، يُقال جَرْجَر فلان الماء إذا جرعه جَرْعاً النار . ويكون قد ذكر يُحِرَّ فلان الماء إذا جرعه جَرْعاً النار . فتما له صَوْت . فالمُنى كأنَّ مَا يَجْرَع نار جهنم .

ومنه حدیث الحسن « یَأْنِی الحُلِّ فَیَـکْتَازُ مِنْه ثَم یُـجَرْ جِرُ قَائمًا » أَی یَنْتَرِف بالـکُوز من الحُلِّ ، ثُم یَشْرَبه وهو قائم .

والحدیث الآخر « قوم یَقْرأون القرآن لا یجاوز جَر اجرهم » أی حُلُوقَهم ، سَمّاها جَراجر علی الله می الله می الله الله می الله می

﴿ حِرجِم ﴾ ( ه ) فى حديث قتادة ، وذكر قصّة قوم لُوط « ثُم جَرْجَم بَعْضها على بعض » أَى أَسْقَط . والْمُجَرْجَم : المَصْرُوع .

ومنه حدیث وهب « قال : قال طائوتُ لداود علیه السلام : أنت رجُل جَری م ، وفی جِبالِنا هذه جَراجِمة (١) یَمْ تَر بُون النّاس » أی لُصُوص یَسْتَلبُون الناس و یَمْ بَبُونَهم .

﴿ جرح ﴾ ﴿ فيه « العَجْماء جَرْ حُها جُبَار » الجورْح هاهنا بَفَتْح الجيم على المصدر لاغير، قاله الأزهرى: فأما المجروح بالضم فهو الاسم.

(ه) ومنه حديث بعض التابعين «كثُرت هذه الأحاديث واستجْرَحَت » أى فسَدت وقَلَّ صِحاحُها ، وهو اسْتَفْعل ، من جَرَح الشَّاهدَ إذا طَهَن فيه ورد قوله. أراد أن الأحاديث كثُرت حتى أَحْوَجَت أهل العلم بها إلى جَرْح بعض رُواتها ورَد روَايته .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : « وروى بالحاء أوله . وهو تصحيف » . وانظر « حرج » فيما يأتي .

(ه) ومنه قول عبد الملك بن مروان . وعَظْتُكُم فَلَمْ تُزْدَادُوا عَلَى المُوْعِظَة إلا اسْتِجْرَاحًا » أَى إِلَّا مايُكُسِبُكُم الجَرْحِ والطَّمْن عليكم .

﴿ جرد ﴾ [ ه] في صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان أنُّور الْتَتَجَرَّد » أي ماجُرِّد عنه الثَّيابُ من جسّده وكُشِف ، يُريد أنه كان مُشْرِقَ الجسد .

﴿ وَفَى صَفَتِهُ أَيْضًا ﴿ أَنَهُ أَجْرِدُ ذُو مَسْرُبَةَ ﴾ الأَجْرَد الذى ليس على بَدَنه شَمَر ، ولم يكن كذلك ، وإنَّمَا أَراد به أنَّ الشَّمَر كان في أماكن من بدنه ، كالمسْرُبة ، والساعِدَين ، والسَّاقَين ، فإنَّ ضِدَّ الأَجْرَد الأَشْمَرُ ، وهو الذي على جميع بدّنه شَمَرٌ .

(س) ومنه الحديث « أهل الجنة حُرْد مُرْد » .

(س) وحديث أنس رضى الله عنه « أنه أخْرَج تَمْلَين جَرْدَاوَ بْن ، فقال : هَاتَان نَمْلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى لا شَعَر عليهما .

وفيه « القُلوب أربعة : قلْب أَجْرَدُ فيه مثل السراج يُزْهر » أى ليس فيه غلّ ولا غشّ ،
 فهو على أصل الفطْرة ، فنُور الإيمان فيه يُزْهر .

- ( ه ) وفي حديث عمر رضى الله عنه « تجرَّدُوا بالحج و إن لم نُحْرِمُوا » أَى تَشَبَّهُوا بالحاجّ و إن لم تكونوا حُجَّاجًا. وقيل يُقال : تجرَّد فُلان ٌ بالحج إذا أفْرَده ولم يَقْرِن (١)
- (ه) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه «جَرّدوا القُرآن ليَرْ بُوَ فيه صغيركم ولا يَناْى عنه كبيرُكم » أى لا تقْرنوا به شيئا من الأحاديث ليكون وحده مُفْرَدا . وقيل : أراد أن لا يتعلّموا من من كُتب الله شيئاً سواه . وقيل أراد جَرّدوه من النقط والإغراب وما أشْبَهُهما . واللام فى لِيَرْ بُوَ من صِلَة جَرّدوا . وللعنى اجْعَلوا القرآن لهدنا ، وخُصُّوه به واقصروه عليه دُون النّسْيان والإغراض عنه ، لَينْشأ على تَمَامه صغارُكم ، ولا يتَبَاعد عن تبلاؤته وتَدَبَّرُه كِبارُكم .

( ه ) وفي حديث الشَّرَاة « فإذا ظَهَرَ وا بَيْنِ النَّهْرَ بِن لم يُطَاقُوا ، ثم يَقَيُّون حتى يسكون آخرهم لصُوصا جَرَّ ادين » أى يُمْرون الناس ثيابَهُم ويَنْهَبُونها .

<sup>(</sup>١) فالدر النثير : « قلت : لم يحك ابن الجوزىوالزمخشرى سواه، قال فالفائق: أى جيئوا بالهج مجرداً مفرداً، وإن لم تقرنوا الإحرام بالعمرة » . انظر الفائق ( جر د )

- (س) ومنه حديث الحجاج « قال لأنس : لأَجَرِّ دَنَّكَ كَمَا يُجَرَّ دَ الضَّبُّ » أَى لأَسْلُخَنَـكُ سَلْخَ الضَّبُّ ؛ لأنه إذا شُوى جُرِّد من جِلَده . ورُوى « لأَجْرُ دَنَك » بتخفيف الرَّاء . والجَرْدُ : أخذُ الشيء عن الشَّيء جَرْفا وعَسْفاً . ومنه شَي الجَارُود ، وهي السَّنَة الشَّديدة المَحْل ؛ كَأَنَّها تُهلك النَّاس .
- (س) ومنه الحديث « وبهـا سَرْحَة سُرَّ تَحْتُهـا سبُّون نَبِيًّا لَمْ تُعْبَلُ وَلَمْ تُجَرَّد » أَى لَمْ تُصِبْها آفة تُهلِكُ ثَمَرتُها ولا وَرقيها . وقيل هُو من قَولهم جُرِدَت الأرض فهى تَجْرُودة : إذا أكلها اتجراد .
- (س) وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه « ليسَ عِنــدنا من مال المشامين إلَّا جَرْدُ هــذه القَطِيفة » أى التي الْجَرَد خَمْلُهَا وخَلَقَت .
- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « قالت لهــا امرأة : رأيت أمِّى في المنام وفي يَدها شَحْمة ، وعلى فَرَ ْجِهَا جُرَيْدَة » تَصغير جَرْدَة ، وهي الخرْقة الباَلية .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « إِنْدَـنِي بِجَريدة » الجَريدة : السَّعَفَـة ، وَجُمْهُما جَريدٌ .
  - ( ه ) ومنه الحديث «كُتِب القرآن في جَرائدَ » جَمْع جَرِيدَة.
- وفی حدیث أبی موسی رضی الله عنه « وکانت فیما أجاریدُ أمسکت الْماء » أی مواضع مُنْجَر دَة من النّبات . يُقال : مکان أُجْرَدُ وأرض جَرْدَاء .
- ( ه ) ومنه الحديث « تُفْتَح الأرْياف فيتَخْرج إليها الناس ، ثم يَبْمَثُون إلى أهاليهم : إنكم في أَرْض جَرَدِيَّة » قيل هي مَنسُو بة إلى الجررد بالتَّحريك \_ وهي كل أرض لانبات بها .
- (س) وفي حديث ابن أبي حَــدْرَة « فرمَيْتُه على جُرَيْدَاء مَتْنه » أى وَسَطه ، وهو موضع القَفا المتُجَرّد عن اللحْم ، تَصْغير الجُرْدَاء .
- (س) وفي قصة أبى رِغالَ « فَغَنَّتُه الجرادَتَانَ » هُمَا مُغَنَّيَتانَ كَانِتَا بَكَهُ فِي الزَّمَنِ الأُوّلِ مشهورتان بحُسُن الصَّوت والغِنَاء .
- ﴿ جَرِذَ ﴾ (س) في الحديث ذكر « أُمّ جُرْذَان » هُو نَوْع من التَّمرِ كَبَار . قيل : إنّ (٣٣ ـ النهابة ١)

نَخُله يَجْتَمَع تَحْيَّه الفَأْر ، وهو الذي يُسَمَّى بالـكُوفة المُوشان ، يَعْنُون الفَارَ بالْفارِسيَّة . واكْجُرْ ذَانُ جَمع جُرَذ : وهو الذَّكَر الكبير من الْفَار .

﴿ جرر ﴾ ﴿ فيه ﴿ قال يامحدُ مِمَ أَخَذْتَنَى ؟ قال: بِجَرِيرة حُلْفَائُك ﴾ الجَرِيرة : الجِناية والذَّ نْب ، وذلك أنه كان بَيْن رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين تقيف مُوادعَة ، فلما نقضُوها ولم يُنكر عليهم بنوعقيل ، وكانوا معهم في العهد ، صاروا مثلّهم في نقض العهد ، فأخذه بِجَريرتهم . وقيل معناه أخذت لتُدُفع بك جَرِيرة حُلَفائك من ثقيف ، ويَدُل عليه أنه فُدِي بَعْدُ بالرجُلَين اللّذين أَسَرَتْهُما ثَقيف من المسلمين .

َ ( ه ) ومنه حديث لَقيط « ثم بايعَه على أن لا يَجُرّ عليه إلّا نفْسُه » أى لا يُؤخّذ بِجَريرة غيره من وَلد أوْ وَالد أو عَشِيرة .

(ه) والحديث الآخر « لا تُجَارَ أَخَاكُ ولا تُشَارِّه » أَى لا تَجَنِ عليه وتُلْحِق به جَرِيرة ، وقيل معناه لا تُماطله ، من الجَرِّ وهو أَن تَلْوِيَه بحقه وتَجُرُّه من تَحَلَّه إلى وَقَت آخر . و يُرُوى بتخفيف الراء ، من الجَرْى والمُسابَقة : أَى لا تُطاوِلُه ولا تُغَالِبه .

(س) ومنه حديث عبد الله « قال طَعَنْتُ مُسَيلمة ومَشَى فى الرمح ، فنادا بى رجل: أن اجْرِرْه الرَّمْخ، فلم أفهم . فنادا بى : أَنْقِ الرمح من يَدْيك » أَى اتْرُكُ الرمح فيه . يقال أُجْرَرْتُهُ الرمح إذا طَعَنْتَه به فَمشى وهو يَجُرُره ، كَأَنك أنت جعلْتِه يَجُرّه

(س) ومنه الحديث «أجِرَّلى سراويلى » قال الأزهرى : هُو من أَجْرَرْتُهُ رَسَنَه : أَى دَع السَّراويل على أَجُرَّه . والحديث الأوَّل أظهر فيه الإدغام على لغة أهل الحجاز ، وهذا أدْغمَ على لغة غيره . ويجوز أن يكون لمَّا سَلبه ثيابَه وأراد أن يأخُذ سَرَاوِيله قال : أجِرْلى سراويلى ، من الإجارة ، أَى أَبْقِه على "، فيكون من غير هذا الباب .

( ه ) ومنه الحديث « لا صَدقة في الإبل الجارَّة » أي التي تُجرِّ بأزِمَّها وتُقَاد ، فاعلة بمعنى مفعولة ، كارض غامِرة : أي مَغْمورة بالماء ، أراد ليس في الإبل المَوامل صَدَقة .

(ه) ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أنه شهدالفتح ومعهفَرَس حَرُون وجملَجَرُورْ » هو الذي لا يَنْقاد ، فعُول بمعنى مفعول .

\* وفيه « لَوُلا أَن يَعْلَبُكُم النَّــاس عليها \_ يعنى زَمْزَم \_ لنزَعْتُ معكم حتَّى مُؤثِّر الجَرِيرُ

- بِظَهْرِي » الجَرِير : حَبْل من أَدَيم نحو الزَّمام ، ويُطْلَقَ على غيره من الحِبال المَضْفُورة .
  - لا على رأسه جَرِير مَعْقُود » .
- (س) والحديث الآخر « أنه قال له 'نقادة الأسدى : إنّى رَجُل مُغْفِل فأيْن أَسِمُ ؟ قال: في مَوْضع الجَرير من السَّالِفة » أى في مُقَدَّم صَفحة العُنُق . والمُغْفِل الذي لا وَسْم على إبله .
- (س) والحديث الآخر « أنَّ الصحابة نازعُوا جَرِير بْنَ عبـــد الله رضى الله عنهم زِماَمه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خَلُّوا بَيْن جَرِيرٍ والجُرِيرِ » أى دَعُوا لَه زِماَمه .
- ( ه ) وحدیث ابن عمر رضی الله عنهما « من أصبح علی غیر و تر أصبح وعلی رأسه جَرِیر سَبْعُون ذراعا » .
- (س) والحديث الآخر « أن رجُلاكان يَجُرُّ الجَرِير فأصاَب صاعَيْن من تَمْر ، فتَصدقَّ بأحدها » يُريد أنه كان يَشتَقى الماء بالحَبْل .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ هَٰكُمَّ جَرَّا ﴾ قد جاءت في غير مَوْضع ، ومعناها اسْتدامة الأمْر واتَّصَاله . يقال كان ذلك عام كذا وهَلُمَّ جَرًّا إلى اليَوْم ، وأصله من الجَرّ : السَّحْب . وانْتَصَب جَرًّا عَلَى المَصْدر أو الحَال .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «قالت: نَصْبت على باب حُبِرَتى عَبَاءة، وعَلَى عَبَاءة، وعَلَى عَبَرَ مِن عَبَاءة، وعَلَى عَبِرً بَيْتَى سِتْرًا » الْمَجَرُ هُو الموضْع المُعْترض فى البَيْت الذى تُوضَع عليه أطراف العوارض، ويسَمَّى الجائز.
- (س) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما » المَجَرَّة بابُ السماء » المَجَرَّة : هي البياض المُعْتَرِض في السماء ، والنَّسْرَان من جَانِدِيمًا .
- ﴾ وفيه ﴿ أَنه خَطب على نَاقته وهي تَقَصَع بجر آبِها ﴾ الجر َّة : ما يُخْرِجه البعير من بطُنِه ِ لَيَضُفَهُ ثُم ثم يَبْلَمَه . يقال : اجْتَرَ البعير يَجْتُرُ . والقَصْع : شدَّة للضْغ .
  - \* ومنه حديث أم معبد » فضَرب ظَهْر الشَّاة فاجْتَرَّت ودَرَّت » .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدِيثُ عَمْ رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ لَا يَصْلُحُ هَذَا الْأَمْرُ ۚ إِلَّا لَمْنَ لَا يَعْنِقِ عَلَى جِرَّنَهُ ﴾ أى لا يَعْنِق على جِرَّنَه ﴾ أى لا يَعْنِق على جِرَّنَه ﴾ أي لا يَعْقَد على رعيَّيته . فضَرب الجِرَّة لذلك مَثَلا .
- (ه) وَفَى حديث الشَّبْرُم « أنه حارَ ﴿ جارَ ﴿ ) : جار إنْباع لحار ، ومنهم من يَرْوِيه بَار ۗ ، وهو إِنْباع أيضا .

- لا وفي حديث الأشربة « أنه نهى عن نبيذ الجرّ ، وفي رواية ، نبيذ الجرّ ار » الجرّ والجرّ ار : جمع جَرّة ، وهو الإناء المعروف من الفَحَّار ، وأراد بالنّهي عن الجِرّ ار المدْهونة ؛ لأنها أَسْرَع في الشّدّة والتّخمير .
  - [ ه ] وفي حديث عبد الرحمن « رأيته بَوْم أُحُد عِنْد جَرٌّ الجبل » أي أَسْفَله .
- ( ه س ) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أنه سُئل عن أَكُل الجِرِّيِّ ، فقال : إنما هو شيء نُحَرِّمه اليهود » الجرِّئُ : بالكسر والنشديد : نَوع من السَّمَك يُشْبه الحَيَّة ، ويُسَمَّى بالفارسية : مَارْمَاهِي.
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنــه « أنه كان يَنهَى عن أكل ِ الجُرَّى والْجِرِّيث » .
    - \* وفيه « أن امرأة دخلت النار من جَرًّا هِرَّة » أي من أَجْلُها .
- ﴿ جَوْزَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُو بَسِيرُ أَنَّى عَلَى أَرْضَ جُرُّزٍ مُجْدِبَةً مثل الأَيِّم ﴾ الجرز : الأرض التي لا نبات بها ولا ماء .
- الحيوان أحد » . وذكر الأرض ، ثم قال : « لتُوجَدَنَ جُرُزاً لا يَبْق عليها من الحيوان أحد » .
- ﴿ جَرِسُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ جَرِسَتُ نَحْلُهُ الدُّرُ فُطَ ﴾ أَى أَكُلَتَ . يقال للنَّحْلُ: الجوارِسِ . والجُرْسُ في الأصل : الصَّوت الحَنِيُّ . والعُرُّ فُط شجر .
- (س) ومنه الحديث « فيسمهُون صوت جَرْس طَير الجَنَّةِ » أى صوت أكلها ، قال الأصمعى : كنت في مجلس شُعْبة ، فقال : يسمعون صَوْتَ جرش طير الجنة ، بالشين ، فقلت: جَرْس ، فنظر إلى " وقال : خُذُوها عنه فإنه أعْلم بهذا منّا .
  - (س) ومنه الحديث « فأقبل القوم يَدِبُّون و يُخْفُون الجَرْسُ/» أَى الصَّوت.
- (س) وفى حديث سعيد بن جُبير ، فى صِفة الصَّلْصَال ، قال : « أَرْضُ خَصِّبة جَرِسَـة » الجَرِسَة : الَّتَى تُصَوِّت إذا حُرَكت وُقابت .
- ( ه ) وفى حديث ناقة النبى صلى الله عليه وسلم « وكانت ناقةً مُجَرَّسَة » أى مُجَرَّبة مُدَرَّبة

- في الركوب والسير . والحجرَّ سُ من الناس : الذي قد حَرَّ ب الأمور وخَبرها .
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال له طلحة : قد جَرَّ سَتك الدُّهُور » أى حَنكَتْك وأَخْكَمْتُك ، وجعلتك خبيراً بالأمور مُجَرَّ با . و يروى بالشين المعجمة بمعناه .
- (س) وفيه «لا تَصْحَبالملائكَةُ رُفقَةً فيها جَرَس» هو الجَلْجُل الذي يُعلَّق على الدَّوابّ ، قيل إنماكر هَه لأنه يَدُلُ على أصحابه بِصَوْته . وكان عليه السلام يحبُّ أن لا يَعْلَم العدوّ به حتى يأتبهم فأة . وقيل غير ذلك .
- ﴿ جَرَشُ ﴾ (س) في حديث أبي هريرة رضى الله عنه « لَوْ رَأَيتُ الوُعُولَ تَجْرُنُ ما بين لا بَدَيْهَا ما هَجْتُهُا » يعنى المدينة . الجرْشُ : صَوْت يحصل من أكل الشيء الخشِن ، أراد لَوْ رأيتُها تَرْعَى ما تَعَرَّضْتُ لها ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم حرّم صَيْدها . وقيل هو بالسين المهملة بمعناه . ويُروَى بالخاء والشين المعَجَمَتين ، وسيأتى في بابه إن شاء الله تعالى .
- \* وفيه ذَكر « جُرَش » هو بضم الجيم وفتح الراء: مِخْلاف من مُخَاليف الىمن . وهو بفَتَهْ حمما : بلد بالشام ، ولهما ذكر في الحديث .
- (جرض) \* في حديث على رضى الله عنه « هل يَنْ تَظُر أهل بَضَاضَة الشَّباب إلاَّ عَازَ القَلق وغَصَصَ الجرَض » الجرَض بالتحريك : أن تَبنُكُغ الرُّوحُ الحَلْق ، والإنسان جَريض . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ جرع ﴾ ﴿ فَى حديث المقداد رضى الله عنه ﴿ مَا بِهِ حَاجَةَ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَة ﴾ تروى بالضم والفتح ، فالضّم أُ: الاسم من الشّرب الْيَسِير، والفتح : الرَّة الواحدة منه . والضم أُشْبَه بالحديث . ويروى بالزاى وسيجىء .
- (س) وفى حديث الحسن بن على رضى الله عنهما « وقيل له فى يَوم حار": تَجزَّع فقال: إنما يَتَجَرَّع أهل النَّار » النَّجرُّع: شرْبُ فى عَجلة. وقيل هو الشُّر ب قليلا قليلا ، أشار به إلى قوله تعالى « يتجرَّعُه ولا يكادُ يُسينُهُ » .
- \* وَفَى حَدَيْثَ عَطَاءَ « قَالَ قَلْتَ للوليد : قَالَ عَرْ وَدِدْتُ أَنِّى نَجَوْتُ كَفَافًا فَقَالَ : كَذَبْتَ ، فَقَلْت : أَوَ كُذَبْتُ ؟ فَأَفْلَتُ مِنه بِحِرَيْعَةَ الذَّقَنَ » الجرَيْعَةُ تَصْفِيرِ الْجُرْعَة ، وهو آخِر ما يَخْرُج من النَّفْس

عند الموت ، يعنى أفلتُ بَعْد ما أشْرَفْتُ على الهلاك ، أى أنه كان قَرِيباً من الهلاك كَتُرْب الجُرْعة من الذَّقَن .

(س) وفي قصة العباس بن مِرداس وشعره .

﴿ وَكُرِّى عَلَى الْمُهْرِ بِالْأَجْرَعِ ۗ ﴿

الأُجْرَع : المـكان الواسع الذي فيه حُزُونَة وخُشُونة .

وقى حديث قس « بَيْن صُدُور جِرْعَان » هُو بَكَسْر الجيم : جمع جَرَعة بفتح الجيم والراء ،
 وهى الرَّمَلة التي لا تُذْبِت شيئًا ولا تُمْسك ماء .

- لله ومنه حدیث حذیفة «حِیْت یوم اکجرَعة فإذا رجُل جالس » أراد بها هاهنا اسْم مَوْضع بالکُوفة کان به فِیْنة فی زمن عُمَان بن عفّان رضی الله عنه .
- ﴿ جَرَفَ ﴾ ﴿ فَحَدَيْثُ أَبِي بَكُر رَضَى اللّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَهُ كَانَ يَسْتَغُرُ ضَالْنَاسَ بِالْجُرْفَ ﴾ هو المُم مَوضَع قريب من المدينة ، وأصْلُهُ مَا تَجُرُ فَهُ السُّيولُ مِن الأوْدية . والجَرْف : أُخْذُكَ الشيءَ عن وجُه الأرض بالْمِجُرْفة . وقد تـكرّر في الحديث .
- (ه) وفى الحديث ذِكْرِ « الطَّاعون الجَارِف» ، سُمّى جَارِفًا لأنه كان ذَرِيعًا ، جَرف النَّاسَ كجر ْف السَّيل .
- (ه) وفیه « لیْسَ لابْن آدم إلَّا بَیْتُ یُکِنَّهُ ، وَنَوْبُ یُوَارِیه ، وجِرَفُ اُخْبُرْ » أَی کِسَرُه ، الواحدة جِرْفة (۱) و یروی باللام بدل الراء (۲) .
- ﴿ جرم ﴾ ﴿ فيه ﴿ أعظم المساءين في المساءين جُرْماً مَنْ سأل عن شيء لم يُحَرَّم فَحرِّم من أجل مسألته ﴾ الجُرْم : الذَّنْب . وقد جَرَم ، واجْترم ، وتجرّم .
- (س) وفيه « لا تَذْهَبُ مائةُ سَنَة وعلى الأرض عَيْن تَطْرِف، يريد تَجَرُّم ذلك الْقَرَّن » . يقال تَجَرَّم ذلك الْقَرَن : أَى انْقَضَى وانْصَرَم . وأَصْلُه من الجَرْم : الْقَطْع . ويُرُوى بالخاء المعجمة من الخَرم : القَطْع .

<sup>(</sup>١) في الدر الشير : رَّات : زاد ابن الجوزي ضم الجيم في المفرد والجمع مع الراء واللام .

<sup>(</sup>٢) قال في الدر النثير : ونات المصنف مادة ( جرل ) وفي السير في غزوة الحديبية «سلك بهم طريقاً وعراً أجرل » أي كثير الحجارة ، والجرل بفتحتين ، والجرول : الحجارة .

- [ ه ] وفي حديث قبس بن عاصم « لا جَرَام لأفكَّنَّ حَدّها » هذه كلة ترد بمغنى تحقيق الشّيء. وقد اخْتُلف في تقديرها ، فقيل : أصْلُها التَّبْرِثة بمعنى لابُدَّ ، ثم اسْتُعْمِلت في مغنى حَقَّا . وقيل جَرَام بمه في كسبّ . وقيل بمغنى وجَبّ وحُقَّ ، و « لا » رَدُّ لما قَبْلُها من السّكلام ، ثم يُبتُدأ بها ، كقوله تعالى « لا جَرَام أن لَهُم النارَ » أي ليس الأمرُ كَا قالوا ، ثم ابتُدَأ فقال : وجَب لهم النّار . وقيل في قوله تعالى « لا جَرْمَانَ كم شِقاق » أي لا يَحْمَلنّ كم و يَحْدُوكم . وقد تكررت في الحديث .
  - \* وفي حديث على « اتقوا الصُّبْحة فإنها مَعْفُرة مَنْدَنَة لِلحِرْم » قال تعلب: الجِرْم: البَدَن.
    - \* ومنه حديث بعضهم «كان حسَنَ الجِرْم » وقيل الجِرْم هُنا : الصَّوْت .
    - ( ه ) وفيه « والذي أُخْرَج العِذْق من الحَرِيمة ، والنَّار من الوثيمَة » الجَرِيمَة : النواة .
- ﴿ جرمز ﴾ ﴿ فَى حديث عمر رضى الله عنه ﴿ أَنه كَانَ يَجْمَعَ جَرَامِيزَهُ وَيَثِبُ عَلَى الفَرس ﴾ قيل هي اليدان والرِّجُلان ، وقيل هي جُمَّلة البَدن ، وتَجَرَّمَزَ إذا اجْتَمع .
- ( ه ) ومنه حديث المفيرة « المَّا بُعِثِ إلى ذى الحاجبين قالَ : قالت لى نَفْسَى لَوْ جَمَّفْتَ جَرَامِيزَكُ فَوَ ثَبَبْتَ وَقَعَدْتَ مع العِلْجِ » .
- ( ه ) وحديث الشَّعْبِيّ ، وقد بلَغَه عن عَكْرِمة فُتْياً في طَلاق ، فقال «جَرْمَزَ مَوْلَى ابن عباس» أَى نَكُص عن الجوَاب ، وفر منه وانْقَبَض عنه .
- افْبَكْتُ مُجْرَمِّزاً حتى اقْعَنْبَيْتُ بين يَدَى الحسن » أى
   وحديث عيسى بن عمر « قال : أَفْبَكْتُ مُجْرَمِّزاً حتى اقْعَنْبَيْتُ بين يَدَى الحسن » أى
   تَجَمَّقْت وَانقبضت . والاقْعِنْبَاء : الجلوس .
- ﴿ جَرِنَ ﴾ ﴿ فِيهِ ﴿ أَنَّ نَاقَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَلَحُلُّحَتُ عَندَبَيْتِ أَبِي أَبِوبٍ ، وأَرْزَمَتُ ، ووَضَعَتْ حِرَانَهَا ﴾ الجرَان : باطن العُنُق .
- ( ه ) ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها « حتی ضرَب الحقُّ بِجرَ انه »أی قَرَّ قَر ارُه واسْتَقام ، كا أن البعير إذا برَكَ واسْتَراح مدّ عُنُقَه على الأرض . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث الحدود « لا قَطْع فى أَمْر حتى 'يؤوية الجرين' » هو موضع تَجَفْيف التَّمْرِ ، وهُوَ له كالبَيْدَر للحِنْطة ، ويُجْمع على جُرُن بضَمَّتَين .
  - (س) ومنه حديث أَبَيّ مع النُّول « أَنه كَان له جُرُن من عَمْر » .

- (س) وحديث ابن سِيرين في المُحاَقَلة «كانوا يَشْتَرِطُون قُمَامَة الجُرُّنِ » وقد جُمع جِرَّانُ البَعير على جُرُن أيضا .
  - \* ومنه الحديث « فإذا جَمَلان يَصْرِفان ، فَدَنا منهما فَوَضَمَا جُرُّنَهُما على الأرض » .
- ﴿ جرا ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَنه صلى الله عليه وسلم أَنبَى بقِناَع جِرْو ﴾ الجِرْوُ: صِفار القِثَّاء وقيل الرُّمَّان أيضا . ويُجُمْعَ على أُجْرِ .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنه أهْدِيَ له أَجْرٍ زُغْبٌ » الزُّغْبُ : الذِي زِئْبِرُه عليه (١) . والقِنَاع : الطَّبَق .
  - \* وفي حديث أم إسماعيل عليه السلام « فأرسَلُو ا جَرِيًّا » أي رسولا .
- (ه) ومنه الحديث « قُولُوا بِقُولِكُم ولا يَسْتَجْرِ يَنَّكُم الشيطان » أَى لا يَسْتَغْلِبَنَّكُم فيتَّخِذ كم جَريًّا: أَى رَسُولًا ووكِيلًا . وذلك أنهم كانوا مَدَحُوه فَكُرِه لهم المبالغة في المدْح ، فنَهاهُم عنه ، يُريد: تَكَاّمُوا بما يَحْضُرُ كُم من القول ، ولا تَتَكَافُوه كانكم و كلاء الشيطان ورُسُلُه ، تَنْطَقُون عن لسانه .
- وفيه « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ منها : صَدَقة جارِية » أى دَارَّه مُتَّصِلة ،
   كالوُتُوف المُرْصدة لأبواب البرّ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « الأرزَاق جارِيَة » أَى دَارَة مُتَّصِلة .
- وفي حديث الرياء « من طلَب العلم لِيُجارِي به العُلَماء » أي يَجْري معهم في المُناظَرة والجِدَال اليُظهر عِلْمَه إلى الناس رباء وسُمْعة .
- لا هواء الفاسدة ، و يَتَدَاعَوْن فيما ، تَشْدِيما فِجُوْى الفَرس . والكَلَبُ بالتحريك : داء معروف بعرض الأهواء الفاسدة ، و يَتَدَاعَوْن فيما ، تَشْدِيما فِجَرْى الفَرس . والكَلَبُ بالتحريك : داء معروف بعرض للكَلْب ، فَمَن عَضَّه قَتَله .
- وفى حديث عمر رضى الله عنه « إذا أُجْرَيْت الْماء على الْماء أُجْزَأ عنك » يُريد إذا صَبَبْتَ الْمَاء على البَوْل فقد طَهُرُ المَحَلُ ، ولا حاجة بك إلى غَسْله ودَلْكه منه .

<sup>(</sup>١) الزئير: ما يعلو الثوب الجديد ، مثل ما يعلو الحز". الصحاح ( زبر ) .

- ومنه الحديث « وأمسك الله جِرْية الماء » هي بالكسر : حالة الجريان .
- \* ومنه « وعال قلم زكريّا الجرّية ، وجَرَت الأقلام مع جِرية الماء » كلُّ هذا بالكُسر .

# ﴿ باب الجيم مع الزاى ﴾

﴿ جِزاً ﴾ ﴿ فيه « مَنْ قَراً جُزْءَهُ مِن الليل» الجزء: النَّصِيبوالقطعة من الشيء، والجمع أُجْزَاء. وجَزَأْتُ الشَّيء: قَسَمْتُه، وجَزَأْتُهُ للتَّـكُثير.

\* ومنه الحديث «الرُّويا الصَّالحة جُرَّة من سِتَّة وأربعين جرَّة امن النُّبُوّة » و إنما خصّ هذا العدد لأن عُمْ النبي صلى الله عليه وسلم - في أكثر الروايات الصحيحة - كان ثلاثاً وستّين سَنَة ، وكانت مُدّة نُبُوّته منها ثلاثا وعشرين سَنَة ؛ لأنه بُعث عند استيفاء الأربعين ، وكان في أوّل الأمْريري الوَحْي في النّوم الوحْي في المنام ، ودام كذلك نصف سَنة ، ثم رأى الملك في اليّقظة ، فإذا نُسِبَتْ مُدّة الوحْي في النّوم - وهي نصف سَنة - إلى مُدّة نُبُوّته ، وهي ثلاث وعشرون سنة ، كانت نصف جُرء من ثلاثة وعشرين جُزّة الله وذلك جُرْه واحد من ستّة وأربعين جُرّة ا ، وقد تعاضدت الروايات في أحاديث وعشرين جُزّة العدد ، وجاء في بعضها «جُزّه من خسة وأربعين جُرّة ا» وَوَجْه ذلك أن عُمْرَه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اسْتَكُمَل ثلاثا وستين ، ومات في أثناء السّنة الثالثة والسّتين ، ونسْبة نصف السّنة إلى اثنتين وعشرين سَنَة و بَعْضِ الأخْرى نِسْبة جُزْه من خسة وأربعين جُزة ا . وفي بعض الروايات «جزه من أربعين » ويكون نيسْبة نصف الأخْرى نُسْبة أَبُوه من مُرّه كان ستّين سنة ، فيكون نِسْبة نَصْف سَنة إلى عُرْوى الله عَمْه كان ستّين سنة ، فيكون نِسْبة نَصْف سَنة إلى عشرين سنة كنشبة جزء إلى أربعين .

\* ومنه الحديث « البَدْئُ الصالح والسَّمْتُ الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النَّبُوّة » أى إن هذه الحِلاَل من شمَأَثُل الأنبياء ، ومن جُمْلة الحِصال المَعْدُودة من خِصالهم ، وأنَّها جزء مَمْلُوم من أَجزاء أَفْعاً لِهم ، فاقْتَدُوا بهم فيها وتا بِعُوهم [ عليها ] (١) وليس الممنى أن النَّبُوّة تَتَجزَّأ ، وَلاَ أَنَّ مَن جَمَع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوّة ، فإن النبوّة غيرُ مَكْتَسَبة . ولا مُجْتَلَبة بالأسباب ، و إنَّما هي كرامة من الله تعالى . و يجوز أن يكون أراد بالنبوّة هاهنا ماجاءت به النبوّة ودعَت إليه من الخيرات .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ا

ومنه الحديث «أنَّ رجُلا أعْتَقَ ستَّة مَمُوكِين عند مَوْته لم يصن له مال غَيْره ، فد عاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَزَّ أهُم أثلاثا ، ثم أقْرَع بَدْنَهُم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » أى فَرَ قَهُم أجزاء ثلاثة ، وأراد بالتَّجْزِ ثة أنه قسمهم على عبْرة القيمة دُون عَدد الرُّءوس ، إلّا أنَّ قيمتهم تساوت فيهم فرَج عَددُ الرءوس مُساويًا للْقيم . وعبيدُ أهل الحجاز إنَّما هُم الزُّ نُوج والحبَش غالبا ، والقيم فيهم مُساوية أو مُتقاربة ، ولأنَّ العَرض أن تَنفُذ وصِيَّتُهُ في ثُلث ماله ، والثَّلث إنما يُعتبر بالقيمة لا بالعَدَد . وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأحد . وقال أبو حنيفة رحمهم الله : يَعْتَقِ ثُلُثُ كُلّ واحد منهم ، و يُسْتَسْعَى في ثُلُثُهُ .

\* وفى حديث الأضحية « ولن تُجُزْئُ عن أَحَد بَعْدَك » أَى لَنْ تَـكُفْى ، يَقَالَ أَجْزَأْنَى الشَّى ٤ : أَى كَفَانِى ، ويُروَى بالياء ، وسيجىء .

(س) ومنه الحديث « ليس شيء يُجْزِي مُ من الطَّعام والشراب إلا اللَّبَن » أَى ليس يَكْني، يَقَال جَزَأَت الإِبلُ اللَّبَن » أَى ليس يَكْني، يقال جَزَأَت الإِبلُ الرَّطْب (١) عن الْماء: أَى اَكْتَفَتْ.

إن عديث سهل « ما أَجْزَأ مِنَّا اليوم أَحَدُ كَا أَجْزَأ فَلانٌ » أَى فَعَل فعْلا ظَهَرَ أَثَرُه ،
 وقام فيه مَقَامًا لم يَقَدُه لِحَيرُه ولا كنّى فيه كِفايَتَه . وقد تـكررت هذه اللفظة في الحديث .

(س) وفيه «أنه صلى الله عليه وسلم أني بِقِنَاع جَزْء » قال الخطّابى : زَعَم رَاوِيه أنه اسْم الرُّطَب عند أهل المدينة ، فإن كان صحيحا فكأنهم سَمَّوه بذلك للاجْتِزاء به عن الطَّعام ، والمحفوظ « بِقِناع جِرْ وِ » بالراء وهو القِثَّاء الصِّغار . وقد تقدم .

﴿ جزر ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ الجزُورِ ﴾ في غير موضع، الجزُور : البَعِير ذكراكان أو أننى ، إلا أنَّ اللَّفظة مُؤنثة ، تقول هذه الجزُورُ ، وَ إِن أردْت ذكرا ، والجُمْع جُزُرُ وَجَزَائُو .

ومنه الحديث «أن عمر رضى الله عنه أعْطَى رجُلا شَـكاً إليـه سُوم الحال ثلاثة أنْياَب جَزَائر ».

<sup>(</sup>١) الرطب: الرِّغي الأخضر من البقل والشجر، وتضم الطاء وتسكن . القاموس ( رطب )

- للهِ وَمَنْهُ الْحَدَيْثُ ﴿ أَنْهُ بَمَثُ تَبَعْثًا فَمَرُّوا بَأَعْرابِيَّ لَهُ غَنَمَ ، فقَــالُوا أَجْزِرْنَا ﴾ أى أَعْطِناً شاة تَصْلُح للذَّبِحِ .
  - [ ه ] والحديث الآخر « فقال : ياراعي أُجْرِرْني شاةً » .
- ﴿ وحديث خَوَّات ﴿ أَبْشِر بِجَزْرَة سَمِينة ﴾ أى شَاةٍ صَالِحَة لأن تَجْزَر : أَى تُذْبَح لِلأَكُل . يقال : أَجْزَرْتُ القومَ إِذا أَعْطَيْتَهم شَاة يَذْ بَحُونَها ، ولا يُقال إِلَّا في الغَنَمَ خاصَّة .
  - ﴾ ومنه حديث الضحية « فإنما مي جَزْرَة أَطْعَمَها أَهْلَه » وتُجُمْع على جَزَر بالفَتْح .
- ومنه حدیث موسی علیــه السلام والسَّحَرة « حتَّى صارت حِبالُهم للثُّمْبان جَزَراً » وقد تُكُسر الجيم.
- ومن غريب مايروى فى حديث الزكاة « لاتأخُذُوا من جَزَرَات أموال النّاس »أى ما يكون
   قد أعدّ للا كُل ، والمشْهُور بالحاء المهملة .
- \* وفيه « أنه نهى عن الصَّلاة فى المَجْزِرَة والمَقْبُرة » المجْزِرَة (١) : الموضع الذى تُنْحر فيـه الإبل وتُذْبح فيـه البَقَر والشَّاء ، نهى عَنْها لأُجْل النَّجَاسَة التى فيها مِن دِماء الذَّبائح وأرْوائيها ، وجمعها المجازِر .
- [ه] ومنه حديث عمر رضى الله عنه « اتَّقُوا هذه المجَازِرَ فإن لها ضَرَاوَةً كَضَر اوة الخُمْر » نهى عن أما كِن الذَّبح ، لأن إِلْفَهَا وإدَامَة النّظَر إليها ، ومُشاهَدة ذَبح الحيوانات بما يُقَسَى القَلْب ، ويُنذهب الرحمة منه ، ويَمْضُده قولُ الأصْمَعي في تفسيره أنه أراد بالحجَازِر النّدِيَّ ، وهو تُحِتْمَع القوم ، لأن الجُزرُر إثّما تُنْحَر عند جَمْع الناس . وقيل إنما أراد بالحجَازِر إدْمان أكُل اللّحوم ، فكنى عنها بأمْكنتها (٢) .
- ﴿ وَفَ حَدَيْثُ الضَّحِيةَ ﴿ لَا أَعْطِى مَنَهَا شَيْئًا فَى جُزَارَتِهَا ﴾ الجُزَارة بالضم: ما يأخُـذ الجَزَّار من الذَّبِيحة عن أُجْرته ، كالمُمَالة لِلْعَامِل . وأصل الجُزَارة . أطْرَاف البَعِير : الرأسُ ، واليَدان ، والرَّجْلان ، سُمِّيت بذلك لأن الجَزَّار كأن يأخذها عن أُجْرته ، قَمُنِع أن يأخذ من الضعية جزءًا في مُقابِلة الأَجْرة .

<sup>(</sup>١) قال ق المصباح « المجزر : موضم الجزر ، مثل جعفر ، وربما دخلته الهاءفقيل : مجزرة، وف الصحاح بكسم الزاي.

<sup>(</sup>٢) فى الدر النثير : قلت هذا أصح ، وبه جزم ابن الجوزى .

- [ ه ] وفيه « أرأيت إنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابن عَمَى أَأْجْتَزِرُ مَنْهَا شَاةً » أَى آخُذُ منها شَاةً أَذْ يَحُهَا .
- (ه) وفى حديث الحجاج « قال لأنس رضى الله عنه : لأَجْزُرَ نَكَ جَزْرَ الضَّرَب » أى لأَسْتَأْصَلَنَكَ ، والضَّرَب بالتَّحْريك: الغليظ من العسَل . يقال جَزَرْتُ العَسَل إذا اسْتَخْرَجْتَه من مَوْضعه ، فإذا كان غليظا سَهُل اسْتِخْراجُه . وقد تقدم هذا الحديث في الجيم والراء والدال . والهروى لم يذكره إلا هاهنا .
- (س) وفى حديث جابر رضى الله « ما جَزرَ عنه البَحْرُ فَكُلُ » أى ما انْكَشَفَ عَنْــه الْله من حَيوان البَحْر ، مُقال جَزَر الماله يجزُر جَزْراً : إذا ذَهَب ونَقَص . ومنْــه الجَزْرُ والمَــدُ ، وهو رُجُوع الماء إلى خَلْف .
- (ه) ومنه الحديث « إن الشيطان يَئِس أن يُعْبَدَ فِي جَزِيرة العَرِب » قال أبو عبيد: هُو الله صُقْع من الأرض ، وهو ما بَيْنَ حَفْر أبى موسى الأشعرى إلى أقْصَى اليَمن في الطُّول ، وما بين رَمْل يَبْرِين إلى مُنْقَطَع السَّماوَة في العَرْض . وقيل : هو من أقْصَى عَدَن إلى ريف العِراق طُولًا ، ومن جُدَّة وساحِل البحر إلى أطراف الشام عرْضا . قال الأزهرى : سمّيت جزيرة لأن بَحْر فارس و بحر الشُّودَان أحاطا بجانبينها ، وأحاط بالجانب الشَّمَالى دَجْلة والفُرَات . وقال مالك بن أنس : أراد بجزيرة العرب المدينة نفسَها . وإذا أطْلِقت الجزيرة في الحديث ولم تُضَف إلى العَرب فإنَّما يُراد بها ما يَبْن دَخْلة والفُرَات .
- ( جزز ) لا في حديث ابن رَواحة « إنا إلى جَزَاز النَّخْل » هكذا جاء في بعض الروايات يزا يَيْن ، يُر يدُ به قَطْع التَّمر . وأصْلُه من الجَزَ وهو قَصُّ الشَّعَر والصُّوف . والمشهور في الروايات بدَالَيْن مهملَتين .
- (س) ومنه حديث حماد في الصَّوم « و إن دَخَل حَلْقَكَ جِزَّةٌ فلا يَضُرُّكُ » الْجِزَّةُ الْحِرَّةُ على يَضُرُّكُ » الْجِزَّةُ بالكَسر: ما يُجَزُّ من صُوف الشَّاة في كلّ سَنَة ، وهو الذي لم يُشْتَمْل بَعْد ما جُزَّ ، وجمعها جِزَزْ .
- (س) ومنه حديث قتادة في اليَّذِيمِ « له ما شِيةٌ كَيْقُوم وَليَّهُ على إصلاحها و يُصِيب من جِزَزَهاً ورسُلِها وعَوارضِها » .

﴿ جَزِع ﴾ (هـ) فيه « أنه وقَفَ على 'مُحَسِّر فَقَرَع راحِلَتِه فَحَبَّتُ حتى جَزَعَه » أَى قَطَمَه، ولا يكون إلَّا عَرْضًا ، وجِزْعُ الوادى : مُنْقَطَمُه ،

\* ومنه حديث مسيره إلى بَدْر « ثُمَّ جَزَّعِ الصُّفَيْرَاءِ » .

( ه ) ومنه حديث الضحية « فَتَفَرَّقَ النَّاسِ إِلَى غُنَيْمَة فَتَجِزَّ عُوهَا » أَى اقْتَسَمُوها. وأصله من الجَزْع: القَطْم.

- الله والحديث الآخر « ثم الله أله كَبْسَيْن أَمْلَحَيْن فَذَبَحُهُما ، وإلى جُزيْعة من الغَنم فقسَمها بَيْننا » الجُزَيْعة : القطْعة من الغَنم، تَصْغير جِزْعة بالكشر ، وهو القَليل من الشيء . يقال : جَزَع له جِزْعة من المال : أي قطع له منه قطْعة ، هكذا ضبطه الجوهري مُصَفَّرا (١) ، والذي جاء في المُجْمَل لابن فارس بفتح الجيم وكشر الزَّاى . قال : هي القطْعة من الغَنَم ، كأنها فَعِيلة بمعنى مَفْهُولة ، وما سَمِعْناها في الحديث إلا مُصَغّرة .
- (س) ومنه حديث المقدّاد رضى الله عنه «أنانى الشيان فقال: إنَّ محمدا يأتي الأنصار فيُعْجِفُونه ؛ ما به حَاجَةُ إلى هذه الجُزَيْعَة » هى تَصْفِير جزْعة ، يريد القليل من اللّبن . هكذا ذكره أبو موسى وشرحه ، والذي جاء في صحيح مسلم : ما به حاجَة إلى هذه الجِزْعَة ، غير مُصَغَّرة ، وأكثرُ ما يُقْرأ في كتاب مُسْلم : الجُرْعَة بِضم الجيم و بالراء ، وهى الدفعة من الشَّرب .
- [ ه ] وفي حــديث عائشة رضى الله عنها « انْقَطَع عِقْدُ ۚ لهَا من جَرْع ظَفَار » الجَرْع بالفتح: الخررَزُ اليّماني ، الواحدة جَرْعة ، وقد كثرت في الحديث.
- (س) وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنــه « أنه كان يُسَبّح بالنَّوَى الْمَجَزَّع » وهو الذى حَكَّ بَعْضُه بعضا حتى ابْيَصَ الموضعُ المحَــكُوك منه و بقى الباقى على لونه ، تَشْبيهاً بالجزْع .
- وفي حديث عمر رضى الله عنه « لمَّا طُمِن جَمَــل ابن عباس يُجْزعه » أي يقول له ما يُسْلِيه و يُزيل جَزَعه ، وهو الخوْن والخوْف .
- ﴿ جَرْفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ ابْتَاعُوا الطَّعَامِ جُزَافًا ﴾ الجَزْف والجُزَاف: المَّجُهُول القَدْر ، مَكِيلًا كان أو مَوْزُونا . وقد تمكر رفى الحديث .
- ﴿ جِزِلَ ﴾ ( ه ) في حديث الدجّال « أنه يَضْرِب رجُلا بالسَّيف فيَقْطَعه جِزْ لَتَين » الجِزْلَة بالكُسْر : القطْعة ، وبالفتح المَصْدر .

<sup>(</sup>۱) انظر الصحاح ( جزع ) تحقیق الأستاذ ، د الغفور عطار ، فقد ضبطها بالشكل بفتح الجیم وكسر الزای علی وزن « فعیلة » ، حیث لم یضبط الجوهری بالعبارة .

- ومنه حديث خالد رضى الله عنه « لمَّا انْتَهى إلى العُزَّى ليَقْطَمها فَجزلها باثْنَتَيْن » .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ مَوْعِظَةَ النِّسَاءِ ﴿ قَالَتَ امْرَأَةً مَنْهُنَ جَزْلَةً ﴾ أَى تَامَّةَ الْخَلْقُ . ويجوز أَن تَكُونُ ذَاتَ كُلام جَزْلُ : أَى قَوَى شَدَيد .
  - \* ومنه الحديث « اجْمَعُوا لي حَطبا جَرْ لا » أي غَلِيظا قُوِيًّا .
- ﴿ جزم ﴾ ( ه ) فى حديث النَّخَعِى « التَّكْبِير جَزْم ، والنَّسْلِيم جَزْم » أرادَ أنهُما لَا ُبِمَدَّان، ولا يُعرْبُ أَوَاخِر حُروفِهِما ، ولكن يُسَكَّن فيقال الله أكبَرْ ، والسَّلام عليْكُم ورحمة الله . والجزم: القَطْع ، ومنه سُمّى جَزْم الإعراب وهو الشُّكون .
- ﴿ جزا ﴾ ﴿ فِي حديث الضحية ﴿ لا تَجْزِي عن أَحَد بَعْدَك ﴾ أَى لا تَقْضِى. يقال جَزَى عنى هذا الأمرُ : أَى قَضَى .
- ومنه حدیث صلاة الحائض « قَدْ كُنَّ نِسَاهِ رسول الله صلى الله علیه وسلم یَحِضْنَ ، فأمَرهُنَّ أَن يَجْزِينَ » أَى يَقْضِينَ . ومنه قَوْلَم : جزاهُ الله خيرا : أَى أَعْطاه جَزَاء ما أَسْلَف مِن طاعته . قال الجوهرى : وبنو تميم يقولون : أَجْزَأت عنه شاة ، بالهمز : أَى قَضَت .
- ﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ إِذَا أُجْرَيْتَ المَاءُ عَلَى المَاءِ جَزَى عَنْكَ ﴾ و يُرُوى بالهمز .
- ومنه الحديث « الصّوم لى وأنا أُجْزِى به » قد أَكْثَر الناسُ فى تأويل هذا الحديث ، وأنه أَخَصَ الصّوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل ، و إن كانت العبادات كُلّها له وجز اؤها منه ، وذ كروا فيه وُجُوها مَدَارُها كُلّها على أن الصّوم سِرٌ بَيْن الله والعَبْد لا يَطَّلِع عليه سِواه ، فلا يكون العبْدُ صائما حقيقة إلا وهو نُخْلِص فى الطاعة ، وهذا و إن كان كا قالوا فإنَّ غَير الصّوم من العبادات يُشارِكُه فى سِرِ الطاعة ، كالصلاة على غير طَهارة ، أو فى ثَوْب نَجِس ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التى لا يَدْرِ فُها إلا الله وصاحبُها . وأحْسَن ما سَمَوْت فى تأويل هـذا الحديث أن جميع العبادات التى يَتَقَرَّب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة ، وحَج ، وصَدَفة ، واعْتِكاف ، وتَبَتَّل ، ودُعاء ، يَتَقَرَّب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة ، وحَج ، وصَدَفة ، واعْتِكاف ، وتَبَتَّل ، ودُعاء ، من دون الله أنداداً ، ولم يُسْمَع أن طائفة من طَوائف المشركين وأر باب النّحَل فى الأزمان المُتقادِمة من دون الله أنداداً ، ولم يُسْمَع أن طائفة من طَوائف المشركين وأر باب النّحَل فى الأزمان المُتقادِمة عَبدت آلهتَها بالصّوم ، ولا تقرَّبَتْ إليها به ، ولا عُرف الصوم فى العبادات إلا من جهَة الشرائع ، عَبدت آلهتَها بالصّوم ، ولا تقرَّبَتْ إليها به ، ولا عُرف الصوم فى العبادات إلا من جهَة الشرائع ،

فلذلك قال الله عز وجل: الصوم لى وأنا أجْزِى به: أى لم يُشَارِكْنى أحدُ فيه ، ولا عُبد به غيرى ، فأنا حينئذ أجْزى به وأتَولَّى الجزاء عليه بنَفْسَى ، لا أكِلُه إلى أحد من مَلَّك مُقرّب أو غسيره على قَدْر اخْتصاصه بى .

ه وفيه ذكر « الجزُّية » في غير موضع ، وهي عبارة عن الْماَل الذي يُعْقَدَلُلُكِتَابِي عليه الذِّمَّة ، وهي فعْلة ، من الجزَّاء ، كأنها جَزَّت عن قتله .

﴿ ومنه الحديث ﴿ ليس على مُسْلَم جزْية ﴾ أراد أنَّ الذَّى إِذَا أَسْلَم وقدْ مَرَّ بَمْضُ الحوْل لَم يُطَالَب من الجزْية بِحصَّة ما مضَى من السَّنَة . وقيل أراد أن الذَّى إِذَا أَسْلَم وكان في يده أرض صُولَح عَليها بِخَرَ اج نُوضَع عن رَقَبَتِه الجِزْيَة وعن أرْضِه الخَراجُ .

ومنه الحديث « من أخذ أرْضاً بِجِزْيتها » أراد به الخرّاج الذي يُؤدَّى عنها ، كأنه لازم الصاحب الأرض كما تَكْزَم الجِزْية الذّمَّى . هَكذا قال الخطَّابى ، وقال أبو عبيد : هو أن يُسْلم وله أرض خَرَاج فتُرفع عنه جزية رأسه و تُتَرك عليه أرْضُه يُؤدَّى عنها الخراج .

ومنه حدیث علی رضی الله عنه « أن دُرِهْقاً نا أَسْلَم علی عهده ، فقال له : إنْ أقمت في أرضك رفَمْنا الجِزْية عن رأسك وأحَذْ ناها من أرْضِك ، و إن تحولت عنها فنحن أحَق بها » .

وحديث ابن مسعود رضى الله عنه « أنه اشترى من دُرِهْقان أرْضا على أن يَكْفيه جزْيها » قيل إنَّ اشْتَرى هاهنا بمعنى اكْترى ، وفيه بُعْدٌ ؛ لأنه غيرممروف فى اللغة . قال القُتَيْبى: إِنْ كَان محفوظا ، وإلاَّ فأرَى أنه اشترى منه الأرض قبل أن يؤدّى جزْيتها للسَّنَة التي وَقَع فيها البَيْع ، فضَمَّنه أن يقُوم بخراجها .

( ه ) وفيه « أَنَّ رَجُلاكَان يُدَايِنُ الناسَ ، وكان له كاتبُ ومُتجَازٍ » الْمُتَجَازَى : الْمُتَقَاضى يقال : تَجَازَيْت دَيْنِي عليه : أَي تقاضَيْته .

## ﴿ باب الجيم مع السين ﴾

﴿ جَسَد ﴾ (س) في حديث أبي ذرّ رضى الله عنه « أن امرأته ليْسَ عليها أثر المجاسِد » هي جَمْع تُحْسَد بضمّ الميم : وهو المصْبُوغ المُشْبع بالجُسَد ، وهو الزعفران أو العُصْفر .

- ﴿ جسر ﴾ (ه) في حديث نوف بن مالك « قال: فوقع عُوج ٌ على نيل مصر فجسَر هُم سَنَةً » أي صَارَ لهم جسراً يَعْ بُرُون عليه، وتُفتَح جِيمُه وتُكُسْر .
- عن حديث الشّعبي « أنه كان يقول لسيفه : اجْسُرْ جَسَّارُ » جَسَّار : فعَّال من الجسارة وهي الجرّاءة والإقدام على الشيء .
- ﴿ جسس ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا تَجَسَّسُوا ﴾ التَّجَسُّسُ بالجيم : التَّفْتيش عن بو اطِن الأمور وأ كُثَر ما يُقال في الشَّر ، والجَاسُوس : صاحب سر الخير ، وقيل التَّجَسُّس بالجيم أن يَطْلُبَه لِفَيْره ، وبالحاء أن يَطْلُبَه لِفَوْسِه ، وقيل بالجيم : الْبَحَثُ عن العَوْرَات ، وبالحاء : الاسْتِماع ، وقيل مَعْناهما واحِد في تَطَلَّب مَعرفة الأخبار .
- (س) ومنه حــديث تميم الدَّارِي « أنا الجسَّاسَة » يعنى الدَّابَّة التي رآها في جَزيرة البَحْر ، و إنما سُمّيت بذلك لأنها تَجُسُّ الأخْبار للدَّجال .

# ﴿ باب الجيم مع الشين ﴾

- ﴿ جِشَا ﴾ ﴿ فَى حديث الحسن ﴿ جَشَات الرَّوم على عَهد عمر رضى الله عنه ﴾ أى مَهَضَت وأَقْبَلَت من بلادها، يقال جَشَأَت نَفْسِي جُشُوءاً ؛ إذا مَهَضَتْ من حُزْن أو فَرَع . وجَشَأ الرجُدل : إذا مَهض من أرض إلى أرض .
  - هِ وَفَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ فَجَشَأُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ قال ثملب : معناه ضَيَّق عِليها .
- ﴿ جَسُب ﴾ ﴿ فيه ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الجُشِبَ من الطمام ﴾ هو الغليظ الخشِنُ من الطعام . وقيل غير المأدوم . وكلُّ بشع الطَّم جَشْبُ .
  - (س) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه «کان یأتینا بطمام ِ جَشْب » .
- \* وحديث صلاة الجماعة « لو وَجد عَرْ قَا سَمِيناً أو مِرْ مَاتَيْن جَشِبَتَ يْن لأَجَابَ » هكذا ذكره بعض المتأخرين في حرف الجبيم ، ولَوْ دُعِيَ إلى مِرَّ مَاتَسَيْن جَشِبَتَين أُو خَشِبَتَيْن لأَجاب ، وقال : الجشِبُ الغليظ ، والخشِب : الْيابس ، من الخشب ، والمرماة ظِلْف الشَّاة لأنه يُرْ مَى به ، انتهى كلامه ، والذى قرأناه وسمعناه \_ وهو المتداوّلُ بيْنَ أهل الحديث \_ مِرماتين حَسَنتَيْن ، من الحسن والجوْدة ، لأنه عَطَفَهما

على العرَّق السَّمِين ، وقد فسره أبو عبيد وَمَن بعده من العلماء ، ولم يتمرَّضُوا إلى تفسير الجشِبوا لخشِب في هذا الحديث . وقد حكَّيْتُ مارأيْتُ ، والعهدة عليه .

( جشر ) ( ه ) فى حديث عَمَان رضى الله عنه « لا يَغُرَّ نَسَكُم جَشَرُ كُمْ من صلاتكم » الجَشَرُ : قوم يَخرُ جون بَدَوابَهم إلى المرْعَى ويَبيتُون مكانَهُم ، ولا يأوُون إلى البيوت ، فرُ بما رَأُوه سَفَرَ أَ قَقَصَرُ وا الصَّلاة ، فنهاهم عن ذلك ، لأن المقام فى المَرْعَى و إنْ طَالَ فليْس بسَفَر.

◄ ومثله حدیث ابن مسعود رضی الله عنه ﴿ یَا مَعَاشِر الْجُشَّار لَا تَغَنْتَرُّوا بِصَلاتِکُم ﴾ الْجُشَّار :
 جُمْع جَاشِر وهو الذي يكون مَع الجُشَر .

◄ ومنه الحديث « ومِنَّا مَن هو فى جَشْره » (١).

(س) وحديث أبى الدرداء رضى الله عنه « مَنْ تَوَكُ القرآن شهوْ يْن لَم يَقْرَأُه فقد جَشَرَه » أَى عاب عهم .

ومنه حدیث الحجاج « أنه كتَب إلى عامله: انْمَتْ إلى بالجُشير اللَّوْلُوْي » الجَشِير: الْجِرَابُ.
 قاله الزمخشري .

﴿ جِشْسُ ﴾ (س) فيــه « أنه سَمَع تَــكُمِيرة رَجُل أَجَسُّ الصَّوْت » أَى فَي صَوْتَه جُشَّةُ " ، وهي شدَّة وغلظ .

\* ومنه حديث قُس ﴿ أَشْدَقُ أَجَشُ الصَّوْتَ ﴾ .

( ه ) وفيه « أَوْ لَم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بَمْض أُزْواجه بِجَشِيشَة » هي أَن تُطُخَن الحِنْطَة طَحنا جَلِيـــلا ، ثم تُجْعَل في القُدُور ويُعلقَى عليها كُلم أَو تَمْر وتُطْبَخ ، وقد يُقال لهـــا دَشِيشة بالدَّال .

الله عنه عديث جابر رضى الله عنه « فَمَكَدَتُ إلى شَمِير فَجَشَّتُه » أَى طَحَنَتُه .

لله وفي حديث على رضى الله عنــه «كان يَنْهَـَى عن أَكُلِ الْجِرِّى ، والْجِرِّيث والْجَشَّاء » قيل هو الطِّحال .

ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « ما آگل الجشاء مِن شَهْوَتها وَل كِن اليَّهُم أَهَل المَّهُم أَهَل الله عَلَم أَهَل الله عَلَم أَهَل الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله

﴿ جَسْع ﴾ ﴿ فَى حَدِيثَ جَابِر رَضَى الله عنه ﴿ ثُمَ أَفْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَيْسَكُمْ يُحِبُّ أَن يُعْرِضَ الله (١) أُخْرِجِه الزعْشرى في ﴿ الفَائقِ ﴾ حديث آبَ مَمْرَ .

كذا لحي الفائق (ابن عُمَرَ) وهو غطاً صوابه ابن عبرو بن العاص ( ٢٥ - النهاية !) وقد روان مسلم (١٨٤٤) من عديث ابن عبره ، وانظر تجفة الاشراف، أعاديث عبدالله بن عكرو بن العاص ٢١٥٥ الحدث (٨٨١) .

عنه ؟ قال : فَجشِ مْنَا » أَى فَزِ عْنَا . والجَشَع . الجزَعُ لفِرَ اق الإِلْف (١).

( ه ) ومنه الحديث « فَبَكَي مُعاذ جَشَعًا لفِرَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

\* ومنه حديث ابن الخصاصِيَّة « أخاف إذا حَضَر قِيمَالٌ ْ جَشِعَتْ نَفْسِي فَـكَرِ هَت الموتَ » .

﴿ جِشْم ﴾ في حديث زَيْد بن عَمْرو بن نَفيل :

\* مَمْماً تُجَشَّمنِي فَإِنَّى جَاشِيمُ \*

رُيقال : جَشِمْتُ الأَمْرَ بِالْكَسِر ، وتَجَشَّمْتُهُ : إِذَا تَكَلَّقْتُهُ ، وَجَشَّمْتُهُ غَيْرِى بِالنَّشْديد، وأَجْشَمْته: إذَا تَكَلَّقْتُهُ ، وَجَشَّمْتُهُ غَيْرِى بِالنَّشْديد، وأَجْشَمْته: إذَا كَلَقْتُهُ إِياه . وقد تكرر .

## ﴿ باب الجيم مع الظاء ﴾

﴿ جَظ ﴾ ( ه ) فيه « أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَظّ مُسْتَكَلِّيرٍ » جاء تَفْسِيره في الحديث . قيل يارسول الله : وما الجَظُّ ؟ قال :الضَّخم .

#### ﴿ باب الجيم مع المين ﴾

﴿ جعب ﴾ ﴿ فيه « فانْـتَزَع طَلَقاً مِن جَعْبَتِه » اَلَجَعْبَة : الـكِفاَنة الَّتِي تُجْعَل فيهـا السّهام . وقد تـكورت في الحديث .

﴿ جِعَثَلَ ﴾ (س) في حديث ابن عبساس رضى الله عنهما « سِتَّة لا يَدْخلون الجنــة ؛ مِنهُم اَجَعْثَل ، فَقيل له : ما اَلجَعْثَل ؟ قال : الفَظَّ الغَلِيظ » وقيل : هو مَقْلُوب اَلجَمْعَل ، وهو العَظِيم الْبَطْن . وقال الخطّابي : إنما هُو العَثْجَل ، وهو العَظِيم البَطْن ، وكذلك قال الجوهري .

﴿ جِمِينَ ﴾ (س) في حديث طَهْفة «و يَبِسَ الجِفْيْنُ » هوأصل النَّبَات ،وقيل أصْل الصِّلِّيان خاصَّة ، وهو نَبْت معروف .

﴿ جَمِعِم ﴾ ( ه ) في حديث على رضى الله عنه « فأخَذْ نا عليهما أن يُجَمَّجِهَا عنه القرآن ولا يُجَاوِزَاه » أي يُقيما عِنْده . يقال : جَمْجَع القوم إذا أناخُوا بالجَمْجاع ، وهي الأرض . والجُمْجاع أيضاً : الموضع الضَّيْق الخَشِن .

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في الدر النثير : الذي في كتب اللغة أنه أشد الحرس وأسوأه .

- ( ه ) ومنه كتاب عبيد الله بن زياد إلى عر بن سعد « أنْ جَمْجِسِع بُحْسَيْن وأصحابه » أى ضَيّق عليهم المسكان .
- ﴿ جعد ﴾ (ه) في حديث اللَّاعَنَة « إن جاءت به جَعْداً » اَلجَعْد في صِفات الرجال يكون مَدْحا وَذَمّا : فالمدْح مَعْناه أن يكون شَدِيد الأَسْرِ والحُلْق ، أو يكون جَعْدَ الشَّعَر ، وهو ضدّ السَّبْط ، لأن السُّبُوطة أَ كُثَرُها في شُعور العجَم . وأما الذَّم فهو القصير المُتَردّدُ الحَلْق . وقد يُطْلق على البخيل أيضا ، يقال : رَجُل جَعْدُ اليَدَيْن ، ويُجْمَع على الجعاد .
  - عنه الحديث « أنه سَأَلُ أَبَارُهُم الغِفَارِي : مافَعَلُ النَّفَرِ انسُّودُ الْحِعَادِ؟ » .
- ﴾ والحديث الآخر « على نافة جَمْدَة » أى تُجْتَمِمة الخَلْق شَدِيدة مِ. وقَدْ تَكررت في الحديث.
- ﴿ جعدب ﴾ ( ه ) في حديث عمرو « أنه قال لمعاوية : لقد رأيتُك بالعِراق و إنَّ أَمْرَكَ كَوْنُ مَن كَوْنُ مَن الْحَمُولُ ، أو كَالْجُعْدُبَة أو كَالْكُعْدُبَة » الْجُعْدُبة والكُمْدُبة : النَّفَا خَاتَ الَّتِي تَكُونُ مَن ماء المطَر . والكَمُولُ : العَنْكَبُوت ، وحُقُها : بنيتُها . وقيل الجُعْدُبة والكُمْدُبة : بَيْت العَنْكَبُوت . وأَثْبَتَ الأَزهري القَولين جميعا .
- (جور) ﴿ فَي حديث العباس ﴿ أَنهُ وَسَمِ الْجَاعِرَ آَيْنَ ﴾ هُمَا لَحْمَتَانَ يَـكُتَنِفَانَأُصُلُ الذُّنَّبِ، وَهُمَا مِن الإِنسانَ فِي مُوضِع رَقْمَتَى الْحِمَارِ .
  - \* ومنه الحديث « أنه كوى حارا في حَاعِرَ تَيْهُ » .
  - \* وكتاب عبد الملك إلى الحجاج « قا تَلك الله أَسْوَدَ الجاعِرَ تَيْن » .
- (س) وفي حديث عَرْو بن دينار «كانوا يقولون في الجاهِليَّة : دَعُواالصَّرُورَة بِجَهْله، و إنْ رَمَى بِجَمْرِه في رَحْله » الجَمْرُ : ما يَدِس من الثَّفْل في الدُّ بُر ، أو خَرج يَابِسًا .
  - (س) ومنه حديث عمر رضي الله عنه « إنَّى مِجْعَار البَطْن » أَى يَابِسُ الطَّبِيعَةِ .
- (ه) وحدينه الآخر « إِيَّاكُمُ ونَوْمَةَ الغداة فإنَّهَا تَعْقَرَة » يُريد يُدِّسَ الطَّبيَعَة : أَى إِنها مَظِنَّة لدلك .

- (ه) وفيه « أنه نهى عن لَوْ نَيْن من التَّمر؛ الجُعْرُورِ وَلَوْن حُبَيْقِ » الجُعْرُورِ : ضَرْبُ من من الدَّقَل يَحْمُل رُطَبًا صِغَارًا لا خَيْر فيه .
- (ه) وفيه «أنه نزل الجِمْرَانة » قد تكرر ذكرها فى الحديث ، وهو موضع قريب من مكة ، وهى فى الحِدِلُ ، ومِيقَـاتُ للإِحْرام ، وهى بِتَسْكِين العَين والتَّخْفِيف وقد تُكُسَر العين وتُشدّد الراء.
- ﴿ جَمْسُسُ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَبَانَ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ اللَّمَا أَنْفَذَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَمْ إِلَى مَكَةَ خَلَ عَلَى أَنْ أَنْفَلَ مَلَهُ الْجَعَاسِيسَ عَلَى أَبِي سُفِيانَ ، فقال له أَهْلِ مَكَةً : مَا أَتَاكُ بِهِ ابْنُ عَلَّكُ ؟ فقال : سَأَلَنَى أَنْ أَخْلَى مَكَةَ لَجَعَاسِيسَ عَلَى أَبِي سُفْعِ، وَالْجُمُلُقُ ، الواحد جُمْسُوسَ بالضّم .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « أَنْخُوَّ فَنَا بِجَمَاسِيس يَثْرُب » .
- ﴿ جَمَطُ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهِلِ النَّارِ ؟ كُلُّ جَفَظٌ ﴾ آلجُمْظُ : العَظِيمِ في نفسه. وقيل السَّابِيُّ ٱلخُلُقِ الذي يَتَسَخَّط عند الطَّعام .
- ﴿ جَعَظُر ﴾ [ ﴿ ] فيه ِ ﴿ أَهِلِ النَّــارِ كُلِّ جَعَظَرِيّ جَوَّاظَ ﴾ اَلَجُمْظَرِيّ : الْفَظُّ الْغَلِيظَ الْكَبِيطَ اللَّهَــكَبَر . وقيل هو الذي يَنْتَفَخ بما ليس عنده وفيه قِصَر .
- ﴿ جِعِفَ ﴾ (ه) فيه « مَثَل المنافق مثل الأَرْزَة الْمُجْدِيَة حتَّى يكون انْجِعافُهَا مَرَّة » أَى انْقِلاعُها ، وهو مُطاوع جَعَفَة جَعْفًا .
  - (س) ومنه الحديث « أنه مرّ بمُصْعب بن عمير وهو مُنْجَعِف » أي مَصْرُوع .
    - \* وفي حديث آخر « بمصعب بن الزبير » وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ جعل ﴾ (ه) في حديث ابن عمر رضى الله عنهما « ذُكر عنده الجمائل ، فقال : لا أغزُو على أجْرٍ ، ولا أبيع أجْرِى من الجهاد » الجمائل : جَمْع جَمِيلة ، أو جَمَالة بالفتح ، والجمْل الاسم بالضّم ، والمَصْدَرُ بالفتح . يقال جَمَلت كذا جَعْلا وجُمْلا ، وهو الأجْرة على الشيء فعلا أو قولا . والمراد في الحديث أن يُكتَب الفَرْ وُ على الرجُل فيمُطِي رَجُلا آخر شيئاً ليَخْرُجَ مكانه ، أو يَدْفَع المُقيمُ إلى المُخارِى شيئاً فيُقيم الغارى و يَخْرُج هُو . وقيل : الجُمْل أن يُكتَب البَعْثُ على الغُزَاة فيَعْرُج من الأربعة والخمسة رجُل واحد و يُجْعُل له جُمْل . و يروى مثله عن مسروق والحسن .

- ( ﴿ ) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ إِن جَعَله عَبْــدا أُو أَمَة فَغَيْر طَائَل ، و إِن جَعَله عَبْــدا أُو أَمَة فَغَيْر طَائُل ، و إِن جَعَله فَى كُراع أُو سِلاَح فلا بأس » أَى إِن الجُعْل الذي يُعظيه للخارج إِن كَان عَبْدا أُو أَمَة يَخْيَصُ به فلا عِبْرة به ، و إِن كَان يُعيِنهُ في غَزْوه بما يَحْتَاج إليه من سِلاح أُو كُرَاع فلا بأس به .
- \* ومنه حديثه الآخر « جَعِيلةُ الغَرَق سُحْتُ » وهو أن يَجْعَل له جُمْلا ليُخْرِج ماغَرِق من مَتَاعه ، حعَله سُحْتًا لأنه عَقْد فاسد بالجهَالة الَّتِي فيه .
  - \* وفيه « كَمَا يُدَهْدِهُ ٱلْجُعَلَ بِأَنفه » الْجُعَل : حيَوان معروف كَالْخُنْفُسَاء .
  - ﴿ جِمْهُ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى عن الجُمَّة » هي النَّدِيدُ المُتَّخَذُ من الشَّعير .

## ﴿ باب الجيم مع الفاء ﴾

- ﴿ جَعَاً ﴾ ( ﴿ ) في حديث جرير « خلق الله الأرض السُّفْلي من الزَّبَد اُلجِفَاء » أي من زَبَد اجْتَمع للماء ، يقال جَفاً الوادِي جُفَاء » إذا رَمَى بالزَّبد والقَذَى .
- (ه) ومنه حدیث البَراء یوم حنین « انْطَلَق جُفَاً مِن الناس إلی هذا الحیّ من هُوازن » أراد سَرَعَانَ الناس وأوائلَهم ، شَبَهَهُم بِجُفَاء السَّيل ، هَكذا جاء في كتاب الهروى . والذى قرأناه في كتاب البخارى ومسملم « انْطَلَق أُخِفَّاء من الناس » جَمْع خَفِيف . وفي كتاب الترمذي « مَرَعان الناس » .
- ومنه الحديث « متى تَحَلِّ لنا المَيْتَةُ ؟ قال : مالم تَجْتَعْتُوا بَقْلا » أى تَقْتَلِمُو وتَرْمُوا به ،
   من جَفَاتِ القدْرُ إذا رمَتْ (١) بما يَجْتَمع على رأسها من الوَسَخ والزَّبَد .
- ه وفي حديث خيبر « أنه حرّم الحرر الأهلية فَجفأوا القُدور » أى فَرَّ غُوها وقَلَبُوها . ويروى
   « فأَجْفَأُوا » وهي لغة فيه قليلة مثل كَفَأُوا وأ كُفَأُوا .
- (جفر) [ه] في حديث حليمة ظِئر النبي صلى الله عليه وسلم قالت «كان بَشِبْ في الله عليه وسلم قالت «كان بَشِبْ في اليوم شَبَابَ الصَّبِيّ في الشهر ، فهلغ سِتًا وهو جَفْر » اسْتَجْفَر الصَّبِيّ إِذَا قُوى على الأكل . وأصْلُه في أولاد اللَّمَز إِذَا بَلَغ أربعة أشْهُرُ وفُصِل عن أمّه وأخَد في الرَّعْي قيدل له جَفْر ، والأنثي جَفْرة .

<sup>(</sup> A ) في الأصل : « رميت » على جمل « جمّاً » متعدياً ونصب «القدر » على المفعولية ، والمثبت من أ واللسان والقاموس

- \* ومنه حديث أبى اليَسَر « فَحْرَج إِلَى ۖ ابْنُ لَهُ جَفُرْ » .
- ( ه ) وحديث عر رضى الله عنه « في الأرْ نَب يُصِيبُهَا المُحْرِم جَفْرَةٌ » .
- ( ه ) وحديث أم زَرْع « يَكْفِيهُ ذِرَاعِ الْجَفْرَة » مَدَحَتْه بقِلَّة الْأَكْلِ.
- ( ه ) وفيه « صُومُوا وَوَفَرُوا أَشْعَارَكُمْ فَإِنْهَا تَعْفَرَ ۚ » أَى مَقَطَعة للنكاح ، ونَقُصْ للْمَاء . يقال جَفَر الفَحْلُ يَجْفُرُ جُفُورا : إِذَا أَكثر الضِّرَابِ وعَدَل عَنه وتركه وانقطع .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لعثمان بن مَظْعُون : عليك بالصوم فإنه تَجْفَرة » .
- ومنه حدیث علی رضی الله عنه « أنه رأی رجُلا فی الشمس ، فقال : قُم عنها فإنها عَجْفَرة »
   أی تُذْهب شهوة النَّـكاح .
- ( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « إِيَّاكُمْ ونَوْمَةَ الغَداة فإنها مجفرة » وجعــله القُتُيبى من حديث على .
- (ه) وفى حديث المغيرة « إيَّاك وكلَّ مُجْفِرَة » أَى مُتَغيرة ريح الجسد ، والفِعْـل منه أَجفَر ، ويجوز أَن يكون من قولهم امرأة مُجْفِرَة الجنبَـيْن : أَى عَظيمَتَهُما . وجفَر جَنْبَاه : إذا انَّسَعا ، كأنه كره السِّمَن .
- [ ه ] وفيه « من اتخذ قَوْساً عَرَبية وجَفيرَها نفى الله عنه الفَقْر » الجفير : الكِنانَة والجُمْبة التي نُجعل فيها السِّهام ، وتَخْصِيصُهُ القِسِيّ العربية كرّاهة زِيّ العجم .
- (س) وفى حديث طلحة « فَوَجَدْ ناه فى بعض تلك الجِفَار » هى جمع جُفْر ة بالضم : وهى حفرة فى الأرض. ومنه الحَفْر، للبئر التي لم تُطُو .
- ﴿ وَفِيهِ ذَكُو ﴿ جُنُورَة ﴾ وهي بضم الجيم وسكون الفاء: 'جفْرة خالد من ناحية البصرة ، تنسب إلى خالد بن عبد الله بن أسيد ، لها ذكر في حديث عبد الملك بن مروان .
- ﴿ جَفَفَ ﴾ ( ه ) في حديث سِحر النبي صلّى الله عليه وسلم « أنه جُمل في جُفِ طَلْعة ِ ذَ كُر » الجفّ : وِعاء الطّلْع ، وهو الغشِاء الذي يكون فَوْقَه . ويروى في جُبّ طلْمة ، وقد تقدّ م .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ جَفَّتِ الْأَقْلَامِ وَطُوِيتِ الصَّحُفُ ﴾ بريد أن ماكُتِب في اللوح المحفوظ من للقادير

- والـكاثنات والفرَاغ منها؟ تمثيلاً بفراغ الْـكاتب من كتابته ويُدِّس قَلمه .
- (س) وفيه « الجفاء في هَذْ بِن الْجَفَّين ربيعة ومُضَر » الْجَفُّ والْجَفَّة : العدَدُ السكثيروالجماعة من الناس ، ومنه قيل لبَكْر وتميم الجُفَّان . وقال الجوهمي : اَلْجِفَة بالفتح : الجماعة من الناس .
  - \* ومنه حديث عمر رضي الله عنــه «كيف يَصْلح أَمْرُ بلدٍ جُلُّ أَهْله هذان الْجَفَّان »
- (ه) وحدیث عثمان رضی الله عنـه « ما کنتُ لاَّدَعَ المسلمین بین جُفَّـیْن یضرب بعضهم رقاَب بعض » .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « لا َنفَلَ فى غنيمة حتى تُقْسَم ُجفَّةً » أَى كُلُها و بروى « حتى تُقْسَم على ُجفَّةٍ » أى جاعه الجيش أولاً .
- (س) وفى حديث أبى سعيد رضى الله عنه «قيسل له: النبيذ فى الجفّ ؟ قال: أخْبثُ وأُخْبثُ » الجفُّ : وعادٍ من جُلُود لا يُوكَأ : أى لا يُشَدّ . وقيل هو نصف قربة تُقْطع من أسفلها وتُنتَّخذُ دَلواً . وقيل هو شيء يُنقَرُ من جذوع النَّخْل .
- وَى حديث الحدَيْدِيةِ « فَحاء يقوده إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عَلَى فرس مجفَّفٍ » أى عليه تَخِفاف ، وهو شيء من سلاح يُبتُرَك على الفرس يقيه الأَذَى . وقد يلْبَسُه الإنسان أيضا ، وجمعه تَجَافيف .
  - (س) ومنه حديث أبى موسى رضى الله عنه « أنه كان على تجافيفه الدّيباجُ » .
- ﴿ جَفَلَ ﴾ (س) فيه « لما قَدِم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم المدينة انْجَفَلَ الناس قِبَله » أَى ذَهبوا مُسرعين نَحُوه . يقال : جَفَل ، وأُجفَل ، وانْجَفَل .
- (ه) فيه « فنعس رسول الله صلّى الله عليه وسلم على راحِلته حتى كاد يَنْجَعَل عنها » هو مُطاوع جفه له إذا طَرَحه وألقاه : أى ينْقَاب عنها و يسقُط . يقال ضَرَبه فَجَفَلَه : أى ألقاه على الأرض .
- ( س ) ومنه الحديث « ما يَــلِي رَجُــل شيئاً من أمور النــاس إلاَّ جِيءَ به فيُجْفَــل على شَغير جهنم » .

- (س) وحديث الحسن « أنه ذكر النَّار فأجفل مَغْشيًّا عليه » أَى خَرَّ إلى الأرض.
- وحدیث عمر رضی الله عنه « أن و رجلا بهودیا حمل امرأة مسلمة علی حمار ، فلما خرج من المدینة جفالها ، ثم تجشمها لینکحها ، فأتی به عمر فقتله » أی ألقاها علی الأرض وَعَلاَها .
- ( ه ) وحدیث ابن عباس رضی الله عنهما « سأله رجُل فقال : آتی البَعْر فأحدُه قد حَفَل سمكا كَثیرا ، فقال : كل ، ما لم تر شیئا طآفیاً » أی ألقاه ورَمی به إلی البَرّ .
  - \* وفي صفة الدجال « أنه جُهْاَلُ الشَّعَرِ » أي كثيره .
- (س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا قال للنبي صلى الله عليمه وسلم يوم حنين : رأيت قوماً جافِلةً جباَهُهُم يَقْتُمُلون الناس » الجافل : القائم الشَّقر المُنْتَفَشُه . وقيل الجافِل : المنزعجُ : أي مُمْزَعجةً حِباهُهُم كما يعرُض للغَضْبان .
- ﴿ جَفَنَ ﴾ (هـ) فيه « أنه قيل له : أنت كذا ، وأنت كذا ، وأنت الجَفْنة الغَرّاء » كانت العرب تَدْعو السيد المِطعَام جَفْنَة (١) لأنه يضعها ويُطْعم الناسَ فيها فَسُمى باسمها . والغَرَّاء : البيضاء : أى أنها مملُوءة بالشَّحْم والدُّهْن .
- (س) ومنه حديث أبى قتادة « نَادِ يا جَفْنَــةَ الرَّكبِ » أَى الذَى يطْعِمِهم ويُشْبِعهم . وقيل أراد يا صَاحب جفْنَةَ الرَّكب . فحذف المضاف للعلم بأن الجفنة لا تُنادَى ولا تُجيب .
- \* وفي حديث عمر رضى الله عنه « أنه انْكَسر قَلُوص من إبل الصدقة فجفَنَها » أى اتَّخَذَ منها طَعاماً في جفنة وجمع الناس عليه .
- [ ه ] وفي حديث الخوارج « سُلُوّا سُيوفكم من جَفُونها » جَفُون السَّيُوف : أَعَادُها، وَاحِدُها جَفَن . وقد تـكرر في الحديث .
  - ﴿ جِفَا ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يُجَافِي عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه للسُّجود » أَى يُباعِدُهُما .
- \* ومنه الحديث الآخر « إذا سجدتَ فَتَجافَ » وهُو من الجَفاَء : البُعْد عَن الشيء . يقال جَفاَه إذا بَعُدُ عَنْه ، وأَجْفاه إذا أَبْعَدَهُ .

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى لشاعر يرثى :

يَاجَفْنَةً كَإِزَاء الحوض قد كَفَأُوا ومنطقاً مثلَ وشي النَّمْنَةُ الحِبْرَه

- (س) ومنه الحديث « اقْرَأُوا القرآن ولا تَجْفُوا عنه » أَى تَمَاهَدُوه ولا تَبْعُدُوا عن تِلَاوَتِه .
  - \* والحديث الآخر « غَيْر الْحَافِي عَنْه ولا الْغَالِي فيه » والجِفاء أيضاً : تَرْكُ الصَّلَة والْبِرّ .
  - (س) ومنه الحديث « البَذَاء من الجَفَاءِ » البَذَاء \_ بالذال المعجمة \_ الفُحْش من الفَوْل .
- (س) والحـديث الآخر « من بَدَاجَهَا » بَدَا بالدَّال المُهْمَلة : خَرج إلى البَادِية : أَى مَنْ سَكَن البادِية غَلُظَ طَبْعُهُ لِقِلَّة نُخالَطة الناس. والجَهَاء: غِلَظُ الطبع.
- (س) ومنه فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم « كَيْس بِالْجَافِي وَلَا الْمَهِينِ » أَى لَيْسَ بِالْفَلِيظَ الْحَافَةِ وَالطَّبَعْ ، أَوْ كَيْسَ بِالذَى يَجْفُو أَصْحَابَه . والمُهين: يُروى بِضِم الميم وفتحها: فالضَّمُ على الفَاعِلِ ، الحَلْقة والطَّبْع ، أَوْ كَيْسَ بِالذَى يَجْفُو أَصْحَابَه . والمُهين: يُروى بِضِم الميم وفتحها: فالضَّمُ على الفَاعِلِ ، مِن المهانة : الحقارة ، وهو مَهِين مِنْ أَهان : أَى لَا يُهين مَنْ صَحِبَه ، والفتح على المُفْعُول ، مِن المهانة : الحقارة ، وهو مَهِين أَى حَقير .
- (ه) ﴿ وَفَى حَدِيثَ عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهِ ﴿ لَا تَزْهَدَنَ ۚ فَى جَفَاءً الْحِقْوِ ﴾ أَى لَا تَزْهَدَنَ ۚ فَى غِلَظَ اللهُ عَنْهُ ﴿ لَا تَزْهَدَنَ ۚ فَى غِلَظَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ .
- ﴿ وَفَ حَدَيث خُنين ﴿ وَخَرَجَ جُفَالِا مِن النَّاسِ ﴾ هكذا جاء في رِواية . قالوا : مَمْناه سَرَعان النَّاس وَأُوائلُهُم ، تَشْدِيها بِجُفاء السَّيل ، وهُو مَا يَقْذِفْه مِن الزَّبَد والوسَخ وَنَحْوِهِما .

### ﴿ باب الجيم مع اللام ﴾

- ﴿ جلب ﴾ ( ه ) فيه « لَاجاَبَ وَلا جَنَبَ » الجلَب بِكُون في شَيْثَين : أَحَدُهما في الزَّكاة ، وهو أَن يَقْدُم المُصَدِّق على أَهُ لل الزكاة فيَنْزِلَ مَوْضِعا ، ثم يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِب إليه الأموال من أما كِنها ليأخذ صدَ قَتْها ، فنهُ عن ذلك ، وأُمِر أَن تُؤخَذَ صَدَقَاتُهُم على مِياهِهم وأما كنهم . الثاني أن يكون في السّباق : وهُو أَن يَنْبَعُ الرجُلُ فرسّه فيَزْ جُره و يَجْلِب عليه و يصيح حَثًا لَهُ على الجرى ، فنهي عن ذلك .
- ( ه ) ومنه حديث الزبير رضى الله عنه « أن أمه قالت أضْرِ به كى يكَبّ ، وَيَقُودَ الجيْشُ ذَا الجلب (١٠ » قال القتيبي : هو جمع جَلَبَةَ وهي الأصوات .

<sup>(</sup>١) الرواية في الهروي : .

أَضربُهُ لِكَى يَلَبْ وكَيْ يقودَ دُا إَلَجْلَبْ

- ◄ وفى حديث على رضى الله عنه «أراد أن يغالط بما أجلبَ فيه » يقال أُجْلَبُوا عليه إذا تَجَمَّعُوا
   وتألَّبُوا . وأُجلبَه : أعانه . وأُجْلب عليه: إذا صاح به واسْتَحَثَه .
- على الحرب، هكذا جاء فى بعض الروايات بالباء، والرواية بالياء تحتها نقطتان، وسيجىء فى موضعه.
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كان إذا اغْنَسَل من الجنابة دعاً بشىء مِثْل اُلجَالاًب فَأَخَذ بَكَفَّه » قال الأزهرى : أرَاهأراد بالجُلاَّب ماء الوَرْد ، وهو فارسى مُعَرَّب ، والله أعلم . وفي هذا الحديث خِلاف وكلام فيه طول ، وسَنذكره في حَلب من حرف الحاء .
- (س) وفي حديث سالم «قدم أغرابي بجَـلُوبة فنزل على طاحة ، فقال طلحة : نهكي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد » الجُلُوبة بالفتح : ما يُجْلَبُ لبيع من كل شيء ، وجَمْعُه الجَلائب . وقيل الجلائب : الإبلُ التي تُجُلَّبُ إلى الرَّجُل النَّازِل على الماء ليس له ما يَحْتَمَل عليه فيحَملونه عليها . والمراد في الحديث الأول ، كأنه أراد أن يبيعها له طلحة . هكذاجاء في كتاب أبي موسى في حرف الجيم، والذي قرأناه في سنن أبي داود « بحَـلُوبة » وهي الناقة التي تُحُلَبُ ، وسيجيء ذكرها في حرف الجاء .
- وفي حديث الحديبية « صَالَحُوهُم على أن لا يَدْخُلُوا مِكَةَ إِلاَّ بَحُلْبان السلاح » الجُلْبان السلاح » الجُلْبان السلاح » الجُلْبان السلام بين الله و يَعَلَّمُ و يَعَلَّمُ و يَعَلَّمُ و الله الله و يَعَلَّمُ و يَعَلَّمُ و يَعَلَّمُ و يَعَلَّمُ و الله و يَعَلَّمُ و الله و
- (س) وَفَ حَدَيْثُ مَالِكُ ﴿ تُؤْخَذَ الزَّكَاةَ مِنَ ٱلجُلْبَانَ ﴾ هو بالتَّخَفَيْفَ : حَبُّ كَالْمَاشُ ، ويقال له أيضًا أَخْلَرُ .

- (ه) وفي حديث على رضى الله عنه « من أحَبَّنَا أَهْلَ البيت فَلْيُهُدَّ الفَقْر حِلْبابًا » أَى لَيَنْ هَذْ في الدنيا ، ولْيَصْبُرُ على الفَقْر والقلَّة . والجَلْبابُ : الإزَارُ والرّدَاء . وقيل المِلْحَقَة . وقيل هو كالمِقْنَمَة تُغَطِّى به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها ، وَجَمْهُ جَلَابِيبُ ، كنى به عن الصَّبْر ، لأنه يَسْتُرُ الفَقْر كَا يَسْتُرُ الجَلبابُ البَدَنَ . وقيل إنماكني بالجِلْباب عن اشتماله بالفَقْر : أى فَلْيلْبَسُ إِذَار الفَقَر . ويكون منه على حالة تَعُمُّهُ وتَشْمَلُه ؛ لأن الغني من أحوال أهل الدنيا ، ولا يتهيَّنَا الجمع بين حُبِّ الدنيا وحُب أهل البيت .
- المنه حدیث أم عطیة « لِتُلْدِسِما صاحِبتُها من جِلْباً بها » أى إزارِها ، وقد تكرر أجلباب فى الحدیث .
- ﴿ جَلَجَ ﴾ ( ه ) فيه « لما نزلَت : إنا فتحْنا لك فتحاً مُبيناً لِيَغْفِرَ لكَ اللهُ ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخّر ، قالت الصحابة . بَقَينا نَحْنُ في جَلَج لا نَدْرِى ما يُصْنع بناً » قال أبو حاتم : سألت الأصمعي عنه فلم يَعْر فه ، وقال ابن الأعمابي وسَلمة : الجُلَجُ: رُءوس الناس ، واحدَ تُهَا جَلَجَة ، المعنى : إنّا بقينا في عَدَدِ رُءوس كثيرة من المسلمين .

وقال ابن قتيبة: معناه وبقينا نحمن في عَدَد من أمثالنك من المسلمين لا نَدْرى ما يُصْنَع بنا ، وقيل الجلَج في لغة أهـل الىمامة : جِبابُ المـاء، كأنه يريد: تُركَنا في أمر ضَيّق كضيق الجباب.

- ( ه ) ومنه كتاب عمر رضى الله عنه إلى عامله بمصر « أن خُذْ مِن كُل جَلَجَة من القِبْطُ كذا وكذا » أرادَ من كل رَأْسٍ .
- \* ومنه حدیث أسلم « إن المغیرة بن شعبة تَکنَّی أبا عیسی ، فقال له عر : أما یکفیك أن تُکنَّی بأبی عبد الله ؟ فقال : إن رسول الله صلی الله علیه وسلم کَنَّانی أبا عیسی ، فقال : إن رسول الله صلی الله علیه وسلم کَنَّانی أبا عیسی ، فقال : إن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد غُفر له ما تقد من ذنبه وما تأخر ، و إنا بعد فی جَلَجَتِناً » فلم یزل برکنی بأیی عبد الله حتی هلك .
- ﴿ جلجل ﴾ ﴿ فَ حديث ابن جُرَيج ﴿ وذكر الصدَّقة فِي الْجَلْجُلاَنِ ﴾ ﴿ والسَّمْ . وقيل حَبُ كَالْكُزْ بَرَة .

- (س) ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما « أنه كان يَدَّهِن عند إحْرامــه بدُهْن جُلْجُلَان » .
- ( ه ) وفى حديث الْخَيَلَاء « يُخْسَف به فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة » أى يَغُوص فى الأرض حين يُخْسَفُ به . والجُلْجَلَة : حَرَكة معَ صَوْت .
- ﴿ جلح ﴾ ( ه ) في حديث الصدقة « ليس فيها عَقْصاَه ولا جَلْحاًه » هي الَّتي لا قَرْنَ لها . والأجْلَح من الناس : الذي الحُسَر الشَّعَر عن جانبَيْ رَأْسَه .
  - له الحديث ﴿ حَتَّى يَقْتُصَّ للشَّاةِ الْجَلْحاءِ من القَرْ ناء » .
- ( ﴿ ) ومنه حديث كعب ﴿ قال الله تعالى لِرُومِيَّةَ : لأَدَعَنَكِ جَلْحاً ۽ ﴾ أَى لا حِسْنَ عَلَيْكِ . واُلْحَصُون تُشَبَّه بالقُرُون ، فإذا ذَهِبَتِ الْحُصُونِ جَلِحَت القُرى ، فصارت بمنزلة البَقَرة الَّتَى لا قَرْنَ لها .
- ( ه ) ومنه حديث أبى أيوب « مَنْ باتَ على سَطْح ٍ أَجْلَحَ فلا ذِمَّةَ له » يريد الذي لَيْسَ عليه جِدَار وَلَا شيء يَمْنَع من السُّقُوط .
  - \* وفى حديث عُمَر وَالـكاهن « ياجَلِيحُ أَمْرٌ بَجِيح » جَلِيح اسْم رجُل قَدْ نَاداه .
  - ﴿ جَانِحَ ﴾ ( ه ) في حديث الإسراء « فإذا بَهُو َيْن جِلْوَاخَيْن » أي وَاسِمَيْن ، قال :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَة بِأَبْطِحَ جِلْوَاخِ بِأَسْفَ لِهِ نَخْلُ

- ﴿ جلد ﴾ ﴿ فَي حديث الطُّواف ﴿ إِيرَى الْمَشْرِ كُونَ جَلَّدَهُم ﴾ الجَلَد : القُوَّة والصَّبْر .
  - \* ومنه حديث عمر «كان أَجْوفَ جَلِيداً » أَى قَوِيًّا فِي نَفْسه وجسْمه .
- [ ه ] وفي حديث القسامة « أنّه اسْتَحْلف خمسة نَفَرٍ ، فَدَخَل رَجُل من غَيْرهم فقال : رُدُّوا الأَيْمان على أَجَالِدِهِم » أي عليهم أنفُسِهم . والأجالِد جَمْع الأَجْلاَد : وهو جيسمُ الإنسان وشَخْصُه (١).

و بيداء تحسب آرامَها رجالَ إياد بأُجُلَّادها

ُيقال فُلان عَظِيمِ الأَجْلاَد ، وضَئِيل الأَجْلاَد ، وما أشبه أَجْلاَدَه بأَجْلاَد أَبِيه : أَى شَخْصَه وجِسْمه . ويقال له أيضا التَّجاليد .

\* ومنه حدیث ابن سیرین «کان أبو مَنْ ود نُشَبَّهُ تَجَالِیدُهُ بِتَحَالِیدِ عُمَر » أی جسمه بجسمه .

\* وَفَى الحديث « قَوْم من جِلْدَتِنا » أَى من أَنْفُسِنا وعَشِيرتِنا .

[ ه ] وفي حديث الهجرة « حَتَّى إذا كُنَّا بأرْضٍ جَلْدَة » أي سُلْبة .

(س) ومنه حديث سُراقة « وَحِلَ بِي فَرسِي وَ إِنِّي لَفِي جَلَدٍ مِن الأَرض » .

[ ه ] ومنه حديث على رضى الله عنه « كُنْتُ أَذْلُو بِتَمْرَةَ أَشْتَرِطَهَا جَلْدَةَ » الجُلْدَة بالفتح والسكمثر : هي اليابِسة اللَّبحّاء الجُيِّدة .

[ ه ] وفيه « أن رجُلا طَلَب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُصلّى معَه بالليل ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة ، فَجُلد بالرجُل نَوْماً » أي سَقَط من شِدّة النَّوم . يُقال جُلِدَ به : أي رُحِيَ به إلى الأرض .

( ه ) ومنه حديث الزبير «كُنْتُ أَتَشَدَّدُ فِيُجْلَدُ بِي » أَى يَغْلِبُنِي النَّومُ حَتَّى أَقَع .

[ ه ] وفى حديث الشافعي رضى الله عنــه «كان نُجَالد يُجْلَد » أَى كَان نُيَّهُم ويُوْمَى الله عنــه اللهُمَة . والله عند الطَّن مَوْضع التُّهَمَة .

وفيه « فَنَظر إلى مُجْتَلَدِ القَوم فقال : الآن حمِي الوَطيسُ » أَى إلى مَوْضع الجِلاد ، وهو الضَّرْبُ
 بالسَّيف في القتال : يقال جَلَدْتُهُ بالسَّيف والسَّوط ونَحْوه إذا ضَرَ بْتَهَ به .

ومنه حديث أبي هريرة في بعض الرّوايات « أيّمًا رجُلٍ من المسْلمين سَبَنتُهُ أو لَعَنْتُه أو جَلَدُه »
 هكذا رواه بإدْغام التّاء في الدّال ، وهي لُغَيّة .

(ه) وفيه «حشنُ انْلِحُلُق ُيذِيبِ الخطاَيا كَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ » هُو الماء الجامِد من البَرُد.

﴿ جِلْدُ ﴾ [ ه ] في حديث رُقَيقة « واجْلَوَّذُ الْطَرُّ » أَى امْتَدَّ وَقْتُ تَأْخُّرِهِ وانْقِطَاعه .

﴿ جِلْهُ ﴾ (ه) فيه « قال له رجل : إنى أحِبُ أَن أَنجَمَل مجلاً نِ سَوْطِي » الجُلاَز : السَّيْر الذي نُشَدُّ في طَرَف السُّوط. قال الجطَّابي: رواه يحيي بن مَعين :جلان، بالنون، وهو غلط.

﴿ جِلْسٍ ﴾ ( ه ) فيه « أنه أقطَع بِلال بن الحارث مَعَادِنِ الجَبَلِيَّةِ غَوْر بَّهَا وجَلْسِيَّهَا » الحَلْسُ : كُلُّ مُوْ تَفِيع مِن الأرض . ويقال لفَحْد حَلْسُ أيضا . وحَلَس يَجْلِس فهو جَالِسٌ : إذا أنى ُجُداً . وفي كِتاب الهروى : مَعَادِنَ الجَمَائِيَّة (١) ، والمشهور مَعَادن القَبَلَيَّة بالقاف ، وهي ناحية قُرْب المدينة . وقيل هي من ناحية الفُرُع .

\* وفي حديث النساء « بزَوْلَةً وجَلْسِ » يقسال امرأة جَلْسُ إذا كانت تَجْلِسُ في الفِعَاء ولا تَتَبرَّج.

( ه ) وفيه « وأن تَعِلْسَ بني عَوْف يَنْظُرُ ون إليه » أى أهْل الجُلْسِ، على حذف المضاف . يقال دَارِي تَنظُرُ إِلَى دَارِ فُلانِ ،إذا كَانَت تُقَابِلُهَا.

﴿ جِلْظُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ فِيهِ ﴿ إِذَا اصْطَحَعْتُ لَا أَجْلَنْظِي ﴾ الْمُجْلَنْظِي: الْسُتَلْقِي على ظَهْرُه رَاضًا رجْلَيه ، ويُهْمَزُ وَلا يُهْمَزُ . يقال : اجْلَنْظَأْتُ واجْلَنْظَيْتُ ، والنُّون زائدة : أَى لا أَنام نَوْمة الكَـُـُالان ، ولكِن أَنام مُسْتَو فزاً .

﴿ جَلَّع ﴾ ( ه ) في صفة الزُّ بَيْر « أنه كان أَجْلَعَ فَرِجاً » الأَجْلَعُ : الَّذِي لا تَنْضَمُ شَفَتَاه . وقيل هو للمُنْقَلِبُ الشَّفَة . وقيل هو الذي يَنْكَشِف فَرْجُه إذا جَلَس.

[ ه ] وفي صفة امرأة « جَلِيعٌ على زَوْجِها ، حَصَانٌ من غـبره » الجليعُ : التي لا تَسْتُر نَهُسُهَا إذا خَلَت مع زَوْجِها .

﴿ جَلَعْبٍ ﴾ ( ه ) فيه «كان سعد بن معاذ رجُلا جَلْعاَباً » أى طَو يلا . والجُلْعَبَةُ من النُّوق الطُّويلة . وقيل هو الضَّخْم الجسيمُ . ويروى جِلْحَابا .

﴿ حِلْمَدُ ﴾ (س) في شعر نُحَيْدُ بن ثور.

\* فَيَّدَلَ الْهِمْ كِنَازاً جَلْعَدَالً \*

الجلْعَدُ: الصَّلْبُ الشَّديد.

<sup>(</sup>١) في النسخة التي بأبدينا: ﴿ القبلية ﴾ ليس غير .

<sup>(</sup>٧) في ديوانه ص ٧٧ ط دار الكتب «كلازا» والسكلاز والكناز : الناقة المحتمعة الحلق الشديدة . والهم \_ بكسر الهاء \_ الشيخ الفاتى .

- ﴿ جَلْفَ ﴾ ( ه ) فيه « فجاء رجُل جِلْفٌ جَافٍ » الجلف : الأُخْمَق . وأَصْلُه من الجِلْف ، وهي الشَّاةُ المَّنْمَةُ المُنْمَةُ اللَّهُ وَيُقال للدَّنَّ [ الفارغ ] (1) أيضا جلْفُ ، شُبّة الأُخْمَقُ بهما لضَعْف عَقْله ،
- (ه) وفى حديث عثمان رضى الله عنسه « إن كل شىء سوكى جِلْفِ الطَّمَام ، وظِلَّ ثُوْب ، وبَيْتٍ يَسْتُرُ فَضْلُ » الجِلْفُ : انْخَبْزُ وَحْدَه لاأَدْمَ معَه وقيل . انْخَبْزُ العَلَيْظُ اليَابِسُ . ويُروَى بفَتْح اللام \_ جَمَع جِلْفَة \_ وهى الكِسْرَةُ من انْخَبْز . وقال الهروى (٢) : الجِلْف هاهنا الظَرَّف ، مِثْل انْخَرْج والجُوالِق ، يُريد ما يُبتْرك فيه انْخَبْز .
- وفى بعض روايات حديث من تحلُّ له المسألة « ورَجُل أَصابَتْ ماله جالِفَةٌ » هي السَّنة التي تَذْهَب بأموال التَّاس ، وهو عاممٌ في كُل آفةٍ من الآفات الله هيبة للمال .
- ﴿ جَلَفُطُ ﴾ ( ﴿ ) في حديث عمر رضى الله عنه ﴿ لا أَحْمَلُ المسْلِمِينَ عَلَى أَعْوَادٍ نَجَرَهَا النَّجَّارُ وَجَلَفُطَهَا الْجِلْفَاطَ » الجِلْفَاطَ : الذي يُسَوِّى الشُّفُنَ ويُصْلِحُها ، وهو بالطَّاء المهملة ، ورواه بعضهم بالمعجمة .
- ﴿ جَلَقَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر رضى الله عنسه « قال للَّهِيد قَاتَلِ أَخِيه زَيْد يَوْمَ اللَّهَامَة بَعْد أَنْ أَسْلَمَ : أَنْت قَاتَل أَخِي يَا جُو َاللَّهِ ؟ قال : نَعَمَ يَا أَمِير المؤمنين » الجُو َالِّق بَكَمْر اللَّام : هو اللَّهِيدُ ، و به سُتَى الرجُلُ لَبِيداً .
  - ﴿ جَلَلَ ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ ذُو الْجَلَالُ وَالْإِ كُرَامُ ﴾ الجَلَالُ : الْعَظَمَةُ .
    - ومنه الحديث « ألظُّوا بياذاً الجلال والإكرام » .
- ومنه الحديث الآخر « أُجِلُّوا الله يَغْفِرْ لَـكُمْ » أَى قُولُوا يَاذَا الجلال والإكرام . وقيل : أراد عَظِّمُوه . وجاء تفسيره في بعض الرَّوايات : أَى أَسْلِمُوا . ويُروَى بالحـاء المهملة ، وهو كلام أبي الدَّرْدَاء في الأكثر .
- ه ومن أسماء الله تعالى « اكجليل » وهو المَوْصُوف بِنُمُوت الْجَلال ، والحَاوِي جَمِيمَها هو الجليل

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 وانظر الصحاح واللسان ( جلف ) .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى : قال شمر عن ابن الأعرابي : الجلف . . . الحج بـ

المُعْلَقَ ، وهُو راجِع إلى كال الصّفات ، كما أنَّ السّكبير راجع إلى كال الذَّات ، والعَظِيم رَاجِع إلى اللهَّات ، والعَظِيم رَاجِع إلى كال الذَّات والصّفات .

﴿ وَفَ حَدَيْثَ الدَّعَاءَ ﴿ اللَّهِمَّ اغْفِرْ لَى ذَنْبِي كُلَّهُ ؛ دِقَّهُ وَجِلَّه ﴾ أَى صَفِيرَهُ وَكَبِيرَهُ . ويقال : مَالُهُ ﴿ وَقُ وَجِلَّهُ ﴾ أَى صَفِيرَهُ وَكَبِيرَهُ . ويقال : مَالُهُ ﴿ وَقُ وَلِا جُلِّ ۗ .

(س) ومنه حديث الضحّاك بن سفيان « أُخَذْتَ جِلَّةَ أَمُوالهُم » أَى العِظَامِ الـكِبَارِ من الإِبل . وقيل هي المسانّ منها . وقيــل هو ما بَيْن الثَّنِيِّ إِلَى البَاذِلَ . وجُلُّ كُل شيء بالضَّم : مُفْظَمُهُ ، فيَجُوز أَن يكون أَرادَ : أُخَذْت مُفْظَمَ أَمُوالِهِم .

(س) ومنه حدیث جابر رضی الله عنسه « تَزَوَّجَتُ امراَة قَـد تَجَالَّتْ » أَی اَسَانَت وَکَبَرَت.

(س) وحديث أم صِبْية «كَنَّا نَـكُونُ فِي المسجدِ نَسْوَةً قَدْ تَجَالَاْنَ » أَى كَبِرْنَ . يِقال : حَلَّت فَهِي جَلِيلَة ، وَتَجَالَت فَهِي مُتَجَالَةٌ .

( ه ) ومنه الحديث « فجاء إبْليسُ في صُورَة شَيْخ جَليل » أي مُسِنِّ (١) .

( ه ) وفيه « أنه نَهِى عن أكُل اَلجَلَّالَةِ ورُكوبها » الجَالَة من الحَيوان : الَّتَى تأكُل المَدْرَة ، والجُلَّة ، واجْتَلَهُا ، فهى جالَّة ، واجْتَلَهُا ، فهى جالَّة ، وجَلَّلة : إذا الْتَقَطَّمُا .

( ه ) ومنه الحديث « فإ نما قذرت عايكم جاَلَّةَ القُرَى » .

( ه ) والحديث الآخر « فإنما حَرَّمْتُهَا من أُجْل حَوَّالٌ القَرْيَةَ » اَلَجُوَالٌ بتشديد اللام : خَمْع حَالَةً ، كَسامَّة وسَوام .

ع ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما «قال له رجل : إنی أر ید أن أصحبَك، قال لا تَصْحَبْنی علی جَلَّال » وقد ترکرر ذکرها فی الحدیث. فأما أکُل ُ الجَلّالة فَحلال إن لم يَظْهر النَّتْنُ فی خَمِها ، وأما رُکُو بها فلعَله لِما كَدُرُ من أَکْلِها العَذِرَة والبَعر ، وتَدَكَّاثُرُ النَّجاسة علی أُجْسَامها

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لكثير :

<sup>\*</sup> وَجُنَّ اللَّواتِي قُلْنَ عَزَّةٌ جَلَّتِ \*

أى أسنَّت .

وأَفُواهِما ، وتَكْمِس رَاكِبَهَا بِفَمَهَا وتُوْبَهُ بِعَرَاتِهَا وفيه أثر العَذِرة أو البَعَر فَيَتَنَجَّس . والله أعلم .

(س) وفى حديث عمر رضى الله عنــه « قال له رجل : الْتَقَطْتُ شَبَـكَة على ظَهْرِ جَلّال » هو الله يطَر يق نَجُدْ إلى مكة .

(َ سُ ) وفى حديث سُوَيْد بن الصامت « قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لَملَّ الذى مَعَك مثلُ الذى مَعى ، فقال : وما الذى معك ؟ قال: تَجَلَّة لُقْهَان » كُلُّ كتاب عند العَرب تَجَلَّة ، يُر يدكتاً باً فيه حكْمة لُقْهَان .

(س) ومنه حديث أنس رضى الله عنه « أَنْقَى إِلنِّنا كَجَالَ ﴾ هى جَمْع كَجَلَّة ، يعــنى صُحُفا . قيل : إنها معرّبة من العِبْرانية . وقيل هى عربية . وهي مَفْعَلة من الجَلال ، كالمذَلّة من الذَّل .

« أنه جَلَّلَ فَرَسًا له سَبَق بُرْداً عَدَنيًا » أى جَعَل البُرْد له جُلًّا .

ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أنه کان یُجَلّلُ بُدْنَه القباطِي » .

(س) وحديث على رضى الله عنه « اللَّهُمُ جَلَّلْ قَتَلَة عَمَانَ خِزْ يَا » أَى غَطَّهُم به وأَلْبُسهم إِيَّاه كَا يَتَجَلَّلُ الرَّجُلِ بِالثَّوبِ .

( سِ ) وحديث الاستسقاء « وَا بِلَّا نُجَلِّلًا » أَى يُجَلِّلُ الأَرْضُ بَمَانُه ، أَو بنَبَاتَه . و يُرُ وَى بفتح اللام على للفعول .

(س) وفى حديث العباس رضى الله عنه « قال يوم بَدْر : القَتْل حَلَلُ مَاعَدا مُحَمَّداً » أى هَيْن يَسير . والجُلَلُ من الأُضْداد ، يكون لاْحَقِير والعظيم .

(س) وفيه « يَشْتُر الْمُصَلِّى مثلُ مؤخِرة الرَّحْل في مِثْلِ جُلَّة السَّوْط » أي في مثل غِلَظِه .

(ه) وفي حديث أبَّى بن خلف « إنَّ عندى فَرَسَا أَجِلُّمَا كُلَّ يَوْم فَرَقاً من ذُرَة أَقْتُلُكُ عليها ، فقال صلى الله عليموسلم : بل أنا أقْتُلُك عليها إنشاء الله »أَى أَعْلِفُها إِيَّاه ، فوضَعالإجلال موضع الإعطاء ، وأَصْلُه من الشيء الجَليل .

(س) وفي شعر بلال رضي الله عنه:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلَ أَبِيتَنَّ لَيْلَةَ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرْ ۖ وَجَلِيــلُ اللَّهُمَا ، واحِده جَلِيلَة . وقيل هو الثَّمَام إذا عَظُمُ وجَلَّ .

( ۲۷ \_ النهاية ١ )

﴿ جَلَمَ ﴾ ﴿ قُولُه ﴿ فَأَخَذْتُ مَنْهُ بَالْجُلَمَـ يُن ﴾ التَّلَمَ : الَّذَى يُجَزُّ بِهِ الشَّمَرَ والصُّوف . والجَلَمَان : شَفْرَ آمَه . وهكذا يقال مُنَنَّى كالمِقَصَّ والْمِقَصَّيْن .

﴿ جَلَهُم ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِنَّ رَسُولَاللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَخَّرَ أَبَا سُفْيَانُ ( ) فَي الْإِذْنِ عَلَيْهُ وَأَذْخَلَ غَيْرِهُ مِن النَّاسَ قَبْلَهُ ، فقال : ما كَدْتَ تَأْذَنُ لِى حَتَّى تَأْذَنَ لَحْجَارَةِ الجَلْهَمَتَيْنَ قَبْلَى ، فقال رَسُولَالله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ الصَّيْدُ فَي جَوْفَ الْفَرَا » قال أبو عُبيد : إنما هُو لَحِجَارَةِ الجَلْهَتَى ، والجَلْهُ أَن أَلُو الْحَادِي . وقيل جانبُهُ ( ) زيدَتُ فيها المَيْم كَا زِيدَتْ فِي زُرْقُمُ وَسُنْهُم . وأبو عبيد يَرْويه بفتح الجيم والْهَاء ، وشَمْرٌ يَرْويه بضَمّهما . قال : ولم أسمع الجُلْهُمَة إلّا في هذا الحديث ( ) .

﴿ جلا ﴾ ﴿ فَ حديث كعب بن مالك ﴿ فَجَلاَ رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أَمْرِهُمُ لَيَتَأَهَّبُوا ﴾ أى كَشف وأوضح .

ومنه حديث الكسوف « حَتى تجلَّت الشمس » أى انكشفَت وخرجت من الكسوف .
 يُقال : تَجَلَّتُ وانْجَلَت ، وقد تـكرر في الحديث .

( س ) وفي صفة المهدى « أنه أَجْلَى الجبهة » الأَجْلَى: الخفيف شَعَرِ ما بين النَّزَعَتين من الصَّدُ غين ، والذي انحسر الشعر عن جَهْته .

◄ ومنه حديث قتادة في صفة الدَّجال أيضاً « أنه أَجْلي الجبهة » .

(س) وفى حديث أم سلمة رضى الله عنها « أنهاكر هت للمُحدِّ أن تَكْتَحِل بالْجِلاء » هو بالكسر والمد : الإثميد . وقيل هو بالفتح والمد والقَصْر : ضَرْب من الـكُحْل . فأما الُحلاء بضمّ الحاء المهملة والمدّ فُحكاكَة حَجَر على حجر يُكْتحل بها فيتأذّى البَصَر . والمراد في الحديث الأوّلُ .

وفى حديث العقبة « إنكم تبايعون محمدا على أن تحاربوا العرب والعجَم مُجْلِيةً » أى حَرْباً مُجْلِيةً مُخْرِجة عن الدَّار والمال(1).

ومنه حدیث أبی بكر رضی الله عنه « أنّه خير وَفْد بُزَ اخة بين الحر بالْمُجْلِية والسّلْم المُخْزِية».

<sup>(</sup>١) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان من المؤلفة قاوبهم كما في اللسان .

<sup>(</sup>٣) في الدر النثير : « وأد ابن الجوزي : وقال أبو هلال المسكري : جلهمة الوادي وسطه »

 <sup>(</sup>٣) القائل شمر ، كما فى اللسان ، وفيه وفى الدر والتاجوالصحاح « قال أبو عبيد : ولم أسمع بالجلهمة إلا فى هذا الحديث
 وما جاءت إلا ولها أصل » .

<sup>(</sup>٤) رويت د مجلبة » بموحدة ، وسبقت .

﴾ ومن كلام العرب « اختاروا فإما حَرْبُ مُجْلية ٌ و إما سِلْم مُخْزِية » أَى إِما حرْب تُخْرِجُكُم عن دياركم ، أو سلم تُخْزِيكم وتُذَيِّلُكم . يقال جَلاعن الوطن يَجْـلُو جَلاء ، وأَجْلى يُجْلَى إجلاء : إذا خرج مُفاَرِقاً . وحَلَوْته أَنا وأَجْلَيْتُهُ . وكلاها لازِم مُتَعَدّ .

﴿ وَمَنْهُ حَدِيثُ الْحُوضُ ﴿ يَرِدُ عَلَى ۖ رَهُطُ مِنْ أَصَابِى فَيُجِلُونَ عَنِ الْحُوضِ ﴾ هكذا روى في بعض الطُّرق : أي يُنْفَوْنُ ويُطُرِّدُونَ . والرواية بالحاء المهملة والهمز .

(س) وفى حديث ابن سيرين «أنه كرِّه أن يَجْليي امرأته شيئًا تُمه لايَفِي به». يُقال جَلَا الرَّجِل الرَّبِ الرَّبِيل الرَّبِيلُ الرَبْلُولِ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَبْلُولُ الرَبْلُولُ الرَبْلُولُ الرَبْلُولُ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَبْلُولُ الرَبْلِيلُولُ الرَبْلُولُ الرَبُولُ الْمِلْلُولُ الْمُؤْلِ الرَبْلُولُ الْمُؤْلِ الرَبْلُولُ الرَبْلُول

وفی حدیث الکسوف « فقمت حتی نجلاً نی الغَشی » أی غطّانی وغَشّانی . وأصْدله تَجَـللّنِی ، فأبْدلَت إحدی اللامات ألفاً ، مثل لَظَـنّی وتمطّی فی نظنن وتمطّط . و یجوز أن یـکون معنی تَجَـلاً نی الغَشی : ذَهب بقو تی وصَبری ، من الجلاء ، أو ظَهر بی وبَانَ علی .

#### (ه) وفي حديث الحجَّاج .

\* أَنَا ابْنُ جَلَا وطَلاَّعُ الثَّنَايَا (1) \*

أَى أَنَا الظَّاهِرِ الذي لا أَخْنَى ، فَسَكُلُّ أَحَدٍ يَعْرُ فَنَى. ويقال لِلسيد أَبِنُ جَلا. قال سيبويه: جَلَا فعل ماض ، كأنه قال: أبي الذي حَلَا الأمور ، أَي أَوْضَحَهَا وَكَشَفَهَا .

(س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « إن ربى عز وجل قد رَفع لى اللهُ نيا وأنا أنظُرُ إليها حِلِّياً نَا من الله » أى إظْهاراً وكَشْفًا . وهو بكسر الجيم وتَشْديد اللام .

# ﴿ باب الجيم مع الميم ﴾

﴿ جَمَعَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه جَمِعِ في أثَرَه » أي أُسْرِع إِسْرِاعاً لا يَرُدَّه شيء . وكل شيء مَضَى لِوَجْهه على أمْرِ فقد جَمَع .

<sup>(</sup>۱) تمامه: \* متَى أَضَع العِامةَ تعرفونى \* وهو السحَرِّم بن وَثيل الرياحي كما في الصحاح واللسان .

﴿ ومنه حدیث عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه « فطَفِق یُجَمَّح کُلی الشَّاهد النَّظَر » أی یُدیمه مع فتح العین ، هکذا جاء فی کتاب أبی موسی ، وکأنه \_ والله أعلم \_ سَهُو ، فإن الأزهری والجوهمی وغیرَها ذکروه فی حرف الحاء قبل الجیم . وفسروه هـذا التفسیر . وسیجیء فی بابه ، ولم یذکره أبو موسی فی حرف الحاء

﴿ جَدَ ﴾ (ه) فيه « إذا وقَعَت الجوامِدُ فَلَا شُفْعَةَ » هي الحدود ما بين اللَّـكَين ، واحِدها جَامِدٌ .

( ه ) وفى حديث التَّيْمى « إنا ما نَجُمُدُ عندُ الحق » يقال جَمَدَ يَجُمُدُ إذا بَحْلِ بمـــا يَلْزَمه من الحق.

وفي شعر وَرَقة بن نوفل :

#### \* وقَبْلَنَا سَبِّحَ ٱلْجُودِئُ وَٱلْجُمُدُ (') \*

الجد \_ بضم الجيم والميم \_ جَبل معروف . ورُوى بفَتَنْجِهما .

وفيه ذكر « مُجمدان » هو بضم الجيم وسكون الميم في آخره نون : جبل على ليلة من المدينة ،
 مر" عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : سيرُوا هذا مُجمدان ، سَبَقَ المُفَرِّدون » .

﴿ جر ﴾ (ه) فيه « إذا اسْتَجْمَر ْتَ فَأُوْرِ \* » الاسْتِجْمار : التَّمَسُّح بالجَمَار ، وهى الأحجار الصّغار ، ومنه سُمّيت ْ جَمَار الحج؛ للْحَصى الَّتَى يُر مى بها . وأمَّا موضع الجَمار بمينًى فَسُمّى جَمْرة لأنها تُر مى بالجار وقيل لانها مَجْمَع الحصى التى يُر مَى بها ، من الجَمْرة وهى اجْمَاع القبيلة على من ناوَأها ، وقيل سُميّت به من قولهم أجر إذا أسْرَع .

(س) ومنه الحديث « إن آدم عليه السلام رمى بمينًى فأُجْمَرَ إبليسُ بين يَدَيه » .

( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا تُجَمَّرُ وا الجيش فَتَفْتِنُوهُ » تَجَمْير الجيش : جَمْمهم في التَّفُور وحَبْسهم عن الْمَوْد إلى أهلهم.

 <sup>(</sup>١) صدره: \* سُبِحانهُ ثم سبحاناً يعودُ لهُ \*
 وهو في اللسان لأمية بن أبي الصلت . وذكر نسبة ابن الأثير العجز لورقة بن نوفل .

- ( ه ) ومنه حديث الهُرْ مُزَ ان « إنَّ كِسْرَى جَمَّرَ ابْعُوث فارس » .
- وحدیث عائشة رضی الله عنها « أُجَمَرتُ رأسی إجماراً شدیداً » أی جَمَعْتُه وضَفَوْته . یقال
   أجر شعره إذا جَعله ذؤابة ، والذُّؤابة الجميرة ؛ لأنها جُمِّرت أی جُمعَت .
- (ه) وحديث النخمى « الضافر ُ والمُلَبَّـد والحجْمِر ُ عليهم الحُلْق » أى الذى يَضْفِر ُ شمره ومَحْرِم عليه حَلْقُهُ . ورواه الزمخشرى بالتشديد . وقال : هو الذى يَجْمَع شعره ويَعْقِـدُه فَى قَفَـاه .
- (س) وفي حديث عمر رضي الله عنــه « لأُلْحَةَنَ كُلُّ قوم بِحَمْرَتِهِم » أي بِجَمَاعَتِهِم الله عنــه « الله عنــه « الله عنــه « الله عنــه »
- (س) ومنه حديثه الآخر «أنه سأل الخطيئة عن عَبْس ومُقاوَمتها قبائل قيْس ، فقال : ياأمير المؤمنين كُنا ألف فارس كأنّنا ذَهَبة حَراء ، لا نَسْتَجْمِر ولا نُحَالِف » أى لا نَسْأل غَيْرَ نا أن يَتَجَمَّعُوا إِلَيْنَا لاسْتِغْنَائِنا عَنْهُم . يُقال : جَمَّر بَنُو فُلاَن إذا اجْتَمعُوا وصاَرُوا إِلْباً واحِداً . و بَنُو فُلاَن جَمْرة إذا كانوا أهل مَنعة وشِدة . وجَمَرات العرب ثلاث : عَبْسٌ ، و مُمَيْر ، وَبَلْحارِث بن كعب . والجَمْرة : الْجَيْماء القبيلة على مَن ناوَأها . والجَمْرة : أَلْفُ فَارِس .
- (س) وفيه « إذا أُجْمَرْتُمُ المَّيْت فَجمَرُوه ثلاثًا » أى إذا بَخَرُّتُمُوه بالطَّيْب . يقال ثَوْبُ مُحِمِّر وُمُجَمِّر . ومنه مُحِمْرُ ومُجَمِّر . ومنه مُخَمِّر اللهُ على اللهُ عليه وسلم . والذي يَتَوَكَّى ذلك مُجْمِرُ ومُجمِّر . ومنه مُعَمِّم اللهُ عليه وسلم .
- (ه) ومنه الحديث « وتجامرُ هُمُ الأُلُوَّة » المجاَمر : جَمْع مِجْمَر وُمُجْمَر ، فالمِجْمَر بكسر الميم : هو الذي يُوضَع فيه النار للبَخُور . والمُجْمَر بالفَّم : الذي يُدَبَخَر به وأُعِد له المَجْمَر ، وهُو المراد في هذا الحديث : أي إن بَخُورَهم بالأُلُوَّة وهو العُود .

<sup>(</sup>١) ويروى بالخاء المجمة . وسيأتى .

- (س) وفيه «كأبى أنظر إلى ساقه فى غَرْزِه كأنها جُمَّارَةُ » الْجُمَّارَة قَلْبُ النَّخْلة وشَحْمَتُها ، شُبّه ساقُه ببياضِها .
  - (س) وفى حديث آخر « أنه أُ تِيَ بِجُمَّارٍ » هو جَمْع جُمَّارَة .
- ﴿ جَمْزٍ ﴾ [ ه ] في حديث مَاعِزِ « فَهَمَّا أَذْلَقَتُهُ الحِجَارَةَ جَمَزَ » أَى أَسْرَعِ هَارِباً من القَبْل. يقال: جَمَزَ يَجْمُزَ جَمْزًا.
  - (س) ومنه حديث عبــد الله بن جعفر « ما كان إلَّا الجُّنْر » يَعْنَى السَّيرِ بالجِّنَائيز .
- (س) ومنه الحديث «يَرُدُونَهُم عن دينهم كُفَّاراً جَمَزَى » الجَمْزَى بالتَّحْريك: ضَرْب من السَّيْر سَريع، فَوق العَنَق ودُون الحضْر. يقال: النَّاقة تَعْدُو الجَمَزَى، وهو منصوب على المصدر.
- [ ه ] وفيه « أنه توضَّأ فضاَق عن يدَيهُ كُمَّا رُجَّازَة كانَت عليه » الجُمَّازة : مِدْرَعَة صُوفِ ضَيّقَة الـكُمَّين .
- ﴿ جَمَس ﴾ (ه) في حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه سُئل عن فأرة وقَعَت في سَمْن ، فقال : إن كان جَامساً أَنْتَى مَاحولها وأ كَل » أي جامداً ، جَمَس وجَمد بمفتى .
- (س) ومنه حديث ابن عُميَر « لَفُطُسْ خُنْسُ بِزُ بُد بُجْسٍ » إِنْ جَعَلْت الْجُنْسِ مِن نَعَنْتِ الرُّبُد كان مَعْناه الْحَلْبَ الْعَلْكَ. الزُّبُد كان مَعْناه الْحَلْبَ الْعَلْكَ. قاله الخطابي . وقال الزنخشرى : الجُمْسُ بالفتح : الجَامِد، و بالضم جَمْع بُجْسَة ، وهي البُسْرة الَّتِي أَرْطَبَتْ كُلُّها وهي صُلْبَة لم تَنْهُضِم بَعْدُ .
- ﴿ جَمْسُ ﴾ (ه) فيه « إِنْ لَقِيتُهَا نَعْجَةً تَحْمِلِ شَفْرَةً وزِنَاداً بِخَبْتِ الجَمِيشِ فلا تَهَجِبُها » الخَبْتُ: الأرض الواسعة . والجَمِيش : الذي لا نبات به ، كانه جَيِش : أي حُلِق ، و إنَّ مَا خصَّه بالذّ كُو لأن الإنسان إذا سَلَكَ له طاَل عَلَيْه وَ فَنِي زاده واحتاج إلى مال أخيه المسْلَم . ومعناه : إِن عَرضَت لك هَذِه الحَالَة فلا تَعَرّض لِنَعَم أخيك بوَجُه ولا سَبَبْ ، و إِن كان ذلك سَهُلا مُتَيّسرا ، وهو مَعْنَى قوله : يَحْمُل شَفْرة وزِناداً ، أي معَها آلة الذَّبْح والنار (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر مادة « خبت » فيما يأتى

- ﴿ جَمَع ﴾ ﴿ فِي أَسِمَاءَ اللهُ تعالى «الْجَامِسِع» هُو الذي يَجْمَعَ الخلائق ليَوْمُ الْحِسَابِ. وقيل: هو المؤلّف بين الْمُتَمَاثِلاتِ ، والْمُتَبَايِنَات ، والمتضادّات في الوُجُود .
- (ه) وفيه «أُوتِيتُ جَوَامِعِ السَّلِمِ» يَمْنَى القرآن ، جَمَع الله بِلُطْقِهِ فَى الْأَلْفَاظُ اليَسِيرَةُ مَنْهُ مَعَانِيَ كَيْثِيرَة ، واحِدُها جَامِعَة : أَى كَلَمَة جَامِعَة .
- ( ه ) ومنه الحديث في صِفَتِه صلى الله عليه وسلم « أنه كان يَقَكُمُ بِجَوَامِع الكَلمِ » أَى أَنه كان كَثِير الْمعانِي قَلِيلَ الأَلفاظ.
- ﴾ والحديث الآخر «كان يَسْتَحِبُّ الجوامِيع مِن الدُّعاء » هي التي تَجْمَع الأغْرَاض الصَّالِحَةُ والمقاصِد الصَّحِيحة ، أو تَجْمَع الثَّنَاء على الله تعالى وآداب المسئلة .
- ( ه ) وحديث عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه « عَجِبْتُ لِمِن ۚ لَاحَنَ النَّاسَ كَيْفُ لَا يَعْدُ وَ النَّاسَ كَيْفُ لَا يَعْدُونُ عَلَى الْوَجِيزُ وَيَتُرُكُ الفُضُولُ !
- والحديث الآخر « قال له : أقر ننى سُورة جامِعة ، فأقر أه : إذا زُلْزِ لَتِ الأرْضُ زِلْزالَها »
   أى أنها تَجْمَع أَسْباب الخير ، لقوله فيها « فمن يعمل مِثقالَ ذرّة خيراً يَرهُ ، ومرف يعمل مثقالَ ذرّة مِ شراً يرهُ » .
- والحديث الآخر « حَدَّثنى بِكَلِية تَـكُون جِمَاعًا ، فقــال : اتَّق الله فياً تَمْلُم » الجِماع : ما جَمَع عَدَداً ، أى كَلِية تَجْمَع كَلِياتٍ .
  - لا ومنه الحديث « الْخَمْر جِمَاع الإنْم » أَى مَجْمَعُه ومَظِلَّنَّهُ .
  - [ ه ] ومنه حديث الحسن (١) « اتَّقُوا هذه الأهْواءَ فإن جِماَءَمَّا الضَّلالةُ ».
- وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « وجَعَلْنا كُم شُعُو با وقبائل ، قال الشَّعوب : الجمَّاع ، والقبائل : الأفخاذ » المجمَّاع بالضَّم والتَّشديد : مُعِبَّمَع أصْل كُل ّشىء ، أراد مَنْشَأ النَّسَب وأصْل المَوْلد . وقيـل أراد به الفِرَق المُخْتَلفة من الناس كالأوْزَاع والأوْشَاب .
- ( ه ) ومنه الحديث « كان في جَبَل بِهَامَة جُمَّاع غَصَبُوا الْمَارَّة » أي جمَاعات من قَبائل شَقَى مُتَفَرِّقَة .

<sup>(</sup>١) في اللسان : الحسن .

- ( ه ) وفيه « كَا تُذْتَج البَهِيمةُ بَهِيمَةً جَمْعاً ؟ أَى سَلِيمَة من العيوب ، تُعِتْمِمَة الأَعْضاء كاملَتها فلا جَدْعَ بها وَلَا كَيّ .
- وفي حديث الشهدا، « المرأة تَمُوت بِجُمْع » أى تَمُوت وفي بَطْنِها وَلَد . وقيل الَّتي تمُوت بِكُمْ الْكُوْم و بَطْنِها وَلَد . وقيل اللَّه تَمُوت بِكُمْ السَّالِي الْجَيْم ، والمعنى أنَّها بِكُمْ الكَشْم : بموْنى المَدْخُور ، وكسر الكسائى الجيم ، والمعنى أنَّها ماتَتْ مع شيء تَحِمْوع فيها غَيْر مُنْفَصِل عنها ، من خَمْل أو بَكارَة .
- [ ه ] ومنه الحديث الآخر « أَيَّمَا امْرأَةٍ مَاتَتُ بِجُمْع لَم تُطْمَتُ دخلت الجنة » وهـــذا يُريدُ به البـــُمْرَ .
  - [ ه ] ومنه قول امرأة العجَّاج « إنَّى منهُ بُحُمْع » أَى عَذْرَاء لم يَفْتَضَّنى .
- وفيه « رأيت خاتَم النَّبُوّة كأنه جُمْع " » يُريد مثْلَ جُمْع الـكَفّ ، وهو أن يَجْمَع الأصابِـع ويَضُمَّها . يقال ضَرَبه بِجُمْع كَفَة ، بضَمِّ الجيم .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ صَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَهُو كَالْقُبُضَةَ . الْجُمُوعَةُ . يقال أَعْطِنِي جُمْعَةً مِن تَمْرٍ ، وهُو كَالْقُبُضَةَ .
- (س) وفيه « له سَهُم جَمْع » أى له سَهُم من الخَيْر جُمِـع فيه حَظَّان . والجيم مفتوحة . وقيل أراد بالجَمْع الجَيْش : أى كَسَهُم الجَيْش من الغنيمة .
- [ ه ] وفي حــديث الربا « بِـع اَلجَمْع بالدَّراهِم ، وابْنَتَع بها جَنيباً » كُلُّ لَوْن من النَّخيل لا يُمْرَفُ اسمه فهو جَمْع، وقيل اَلجَمعُ : تَمْر مختاط من أنواع مُتَفَرَّقة وليس مرغوبا فيه ، وما يُخْلَطُ إلا لرَدَاءنه . وقد تـكرر في الحديث .
- \_\_\_\_[ه] وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « بَعَثَنِى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الله عليه وسلم فى الثَقَل من جَمْع بِليَل » جَمْع : عَلَمَ للمزدلفة ، سميت به لأن آدم عليه السلام وحوّاء لما أَهْبِطاً اجْتَمَعاً بها .
- (س) وفيه « من لم يُجُمْع الصّيام من الليل فلا صِيامَ له » الإِجْمَاع : إِحْسَكَام النِّيَّة والعَز يمة . أجمْتُ الرَّأَى وأَزْمَعْتُه وعزَ مْتُ عليه بمغنّى .
  - \* ومنه حديث كعب بن مالك « أجَمَعْتُ صِدْقَه » .

- وحديث صلاة السفر « مالم أُجْرِع مُكْتًا » أى ماكم أغزم عَلَى الإقامة . وقد تكرر في الحديث .
  - وفى حديث أُحُدٍ « و إن رجُلا من المشركين جميع اللأمة » أى مُعْتَمم السّلاح .
- \* ومنه حديث الحسن « أنه سمع أنس بن مالك وهو يومئذ يَجيع » أى تُعِبْتَمع الخَلْق قَوَى " لم يَهْرَم ولم يَضْعُف . والضَّمير راجع إلى أنَس .
- إلى الجمعة (أوّل جمعة بُحمّات بعد المدينة بجُواتَى (بَحْمَات بالنَّشْديد: أي صُلّيَت .
   ويوم الجمعة سُمّى به لاجتماع الناس فيه .
- ومنه حدیث معاذ « أنه وجد أهل مكة یُجمّةُون فی الحِجْر فنهاَهُمْ عن ذلك » أی یصلُون صلاة الجمعة . و إنما نهاهم عنه لأنّهُمْ كانوا یَسْتَظِلُون بِنَیْء الحَجْر قبْل أن تزُول الشمس فَنهاَهُم لتَقَدْ بمهم فی الوثت . وقد تسكرر ذكر التّجْمیع فی الحدیث .
- [ ه ] وفى صفته عليه السلام «كان إذا مَشَى مشى مُعْتَمِعًا » أى شَديد الحَرَكَة ، قوى الأعْضَاء، غيْر مُسْتَرَ خ فى المشى .
- (س) وفيه « إِن خَلْق أَحَدِكُم بُحْمَعُ في بَطْن أُمَّه أَر بَعَين يوما » أَى إِنَّ النَّطْفَةَ إِذَا وَقَمَتْ في الرَّحِمِ فأَرَاد الله أَن يَخْلُقَ منها بشراً طارَتْ في جِسم المرأة تَحْتَ كُلِّ ظُفُر وشَعَر، ثم تمكثُ أَر بعين الياة ، ثم تَنْزل دَماً في الرَّحم ، فذلك جَمْمُها . كذا فسره ابن مسمود فيا قيل . ويجوز أَن يُر يد بالجمع مُكثَ النَّطفة في الرَّحم أَر بَعَين يوماً تَتَخَمَّر فيه حتى تَتَهَيَّا للخَاْق والنَّصُوير ، ثم تُخْلَق بعد الأَر بعين .
  - \* وفى حديث أبى ذر" « ولا جِمَاعَ لناً فِيماً بَعْدُ » أى لا اجْتِماَع لناً.
- وفيه « فجمَعْتُ عَلَى "ثيابي » أى لَبشت الثياب التي خَبْرُزُ بها إلى النّاس من الإِزَار والرّدَاء والعِمامة والدّرْع والخِمار .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ فَضَرِبِ بِيَدِهِ تَعِمْعِ مَا بَيْنِ عُنُقِي وَكَتْفِي ﴾ أَى حَيْثُ يَجْتَمَعَانَ . وكذلك تَعِمْمَ البَحْرَين : مُلْتَقَاهُمَا .
- ﴿ جَلَ ﴾ ﴿ فِي حديث القَدَر «كتابُ فِيهِ أَسْماء أَهِلَ الجنة وأَهْلِ النَارُ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِم،

فلا يُزَادُ فيهم ولا يُنقَص » أَجْمَلْتُ الحِساَبِ إذا جَمَعْتَ آحادَه وكمّلْت أَفْرَ ادَه : أَى أَحْصُوا وَجُمِعوا فلا يُزاد فيهم ولا يُنقَص .

[ ه ] وفيه « لمن الله اليهود ، حُرِّمَت عليهم الشُّحُوم فَجَمَّوها و بَاعُوها وأ كَلُوا أَثْمَانَهَا » وَجَمَلْتُ الشَّحْمِ وأَجْمَلْتُه : إذا أَذَبْتَهَ واسْتَخْرَجْت دُهْنه . وَجَمَلْتُ أَفْصِح مِن أَجْمَلْت .

﴿ وَمِنْهُ الحَدِيثُ ﴿ يَأْتُونَنَا بِالسِّقَاءِ يَجْمُـلُونَ فِيهِ الْوَكَكُ ﴾ هَكَذَا جَاءَ فَى رَوَايَةً . ويُرُومَى بالحَاءَ المُهْمَلَةَ . وعِنْدُ الْأَكْثَرِينَ ﴿ يَجِمْـلُونَ فِيهِ الْوِدَكُ ﴾ .

ومنه حدیث فَضالة « كَثیف أَنْتُم إذا قعد الجمَـ أَلاء على المَنابر يَقْضُون بالهوى و يَقْتُـ اون بالفَضَب » الجُمَلاء : الضَّخَام الخلق ، كأنه جمع جميل ، والجميل : الشَّحْم المُذَاب .

[ ه ] وفى حديث المُلاَعَنــة « إِنْ جَاءَتْ به أُوْرَقَ جَعْداً مُجَالِيًّا » الجُمَالَىُّ بالتَّشْديد : الضخْم الأعضاء التَّام الأوصَال . يقال ناقة مُجَالِيَّة مُشبَّهة بالجَمَل عِظَماً و بَدَانَةً .

وفيه «هُمَّ الناسُ بِنَحْر بَمْض جَمَائِلهِم» هي جَمْع جَمَـل، وقيل جمع جِمَالَة، وجِمَالَةُ جَمْع جَمَـل، وقيل جمع جِمَالَة ، وجِمَالَةُ جَمْع جَمَـل، كر سَالَة ورَسَائِل، وهُو الأشْبة.

(س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لِكُل أناس فى جَمَلِهِم خُبْر » ويروى « بُجَمِيلِهِم » على النّصْغير ، يُريد صاحِبَهم ، وهو مَثَل يُضرب فى مَعْر فة كلِّ قوم بصاحِبهم : يَعْنى أن الْمُسَوَّدَ يُسَوَّدُ لِيَسَوَّدُ وَأَن قُومَه لم يُسَوِّدُوه إلا لِمَعْرُ فَتِهم بشأنه . ويروى « لِكُل أناسٍ فى بَعِيرهم خُبْر » فاسْتِعار الجَمَل والبَعِير للصَّاحِب .

وفى حديث عائشة رضى الله عنها وسألثها امرأة « أوْخَذ جَمِلى ؟ » تريد زَوْجها : أى أَحْبِسُه عن إثْيان النِّسَاء غَيْرى ، فَكَنتْ بالجَمل عن الزَّوْج لأنه زَوْج النَّاقة ِ .

﴾ وفى حديث أبى عُبيدة « أنَّه أَذِنَ فى جَمَل البَحْر » هو سَمَكة ضَخْمَة شَدِيَهة بالجَمل، يقال لها جَمَل البَحْر .

وفى حديث ابن الزبير رضى الله عنه « كان يَسِير بنا الأبْرَ دَيْن ويَتَخِذُ اللّيل جَمَلا » يقال للرجُل إذا سَرى ليَلْتِهَ جَمْعاً ، أو أحْياها بصلاةٍ أو غيرها من العِبادات : اتَّخَذ اللّيل جَمَلا ، كأنه ركِبة ولم يَنَمُ فيه .

- [ ه ] ومنه حديث عاصم « لَقَدَ أَدْرَكْتُ أَقُو امَّا يَتَّخِذُونَ هَذَا اللَّيلَ جَمَـلًا ، يَشْرَ بُونَ النَّبِيذَ وَ يَلْدَسُونَ المُعَصَّفَرَ ، منهم زِرُّ بن حُبَيْشُ وإْ بُو وَائل » .
- وَ حَدَيْثُ الْإِسراء « ثُم عَرَّضَتْ له امرأة حَسْنَاء َجَمْلَاء » أَى جَمِيلَة مَلِيحة ، ولا أَفْعلَ لَهَا من لفظها ، كَديمَة هِطْلاء .
  - (س) ومنه الحديث « جَاء بِنَاقَةَ حَسْنَاء بَجْـلَاء » والجَمَالُ يَقَع على الصُّور والمَـانى .
  - \* ومنه الحديث « إن الله تعالى جَمِيل يُحبِّ الجمَال » أَى حَسَنُ الأَفْعَالَ كَامِلِ الأَوْصَاف.
- \* وفى حديث مجاهد « أنّه قَرَأ : حَتّى يَلِيجَ الْجُمَّلُ فَى سَمِّ الْجَيَاطُ » الْجُمَّلُ \_بضَمِّ الجَمِ وتشديد الْمِيمِ . : قَلْسُ السَّفِينة (١) .
- ﴿ جمعِم ﴾ (ه) فيه « أُنِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بِحُمْجُمَة فيها ماء » الجُمْجُمَة : قَدَّحِمن خَصَّب . والجُمْع الجُمْع الجُمْعِ ، وهو الذي كانت به وقعة ابن الأشعَثِ مع الحَجَّاج بالعِرَاق ، لأنه كان يُعمَل به أقداحُ من خَصَب . وقيل سُمّى به لأنه بني من جمَاجِم القَتْلى لِكَثْرة من خُمَّل به .
- (س) ومنه حدیث طلحة بن مُصَرِّف « رأی رَجُـــلا بَضْحَكُ فقال: إِنَّ هذا لم يَشْهَدَ الْجَاجِم » یرید وَقُمَة دَیر الجَاجِم: أَی إِنه لوَّ رأی كَثْرَة من قُتُل به من قُرَّاء الْمُسْلمين وساد آنهم لم يَضْحَك . و يقال للسّادات جَمَاجِم .
- (س) ومنه حديث عمر « اثت الكوفة فإن بهما جُمْجُمَةَ العرب » أى سادَاتها ، لأن الجُمْجُمة الرأسُ ، وهو أشرف الأعضاء . وقيسل جماجم العَرب : التي تجمع البطون فينسَب إلْيها دُونهم .
- (س) وفى حديث يحيى بن محمد « أنه لم يزَل يرى الناسَ يجعبِلون الجماجم فى اكحرْث » هى الخشبة التى تـكون فى رَأْسها سِكة اكحرْث .
- ﴿ جَمِ ﴾ ( ه ) في حديث أبي ذر « قلت: يارسول الله كم الرُّسُل ؟ قال : ثَلَاثَمَانُة وخمسةَ عشر \_ وفي رواية \_ ثلاثة عشر ، جمَّ الْغَفير » هكذا جاءت الرواية . قالوا : والصواب جمّاء غفيراً .

<sup>(</sup>١) القلس : حبل ضغم من ليف أو خوص ( ناموس )

يقال: جاء القوم جَمَّا عَفيراً ، والْجَمَّاء الغفير، وجَمَّاء عَفيراً : أَى مُجْتمعين كَثيرين . والذى أَنْكُرَ من الرّوَاية صحيح ، فإنه يُقال جاوًا الجمَّ الْغفير، ثمَّ حَذَف الألف واللام ، وأضاف ، مِن باب صَلاة الأولى ، ومَسْجد الجامع . وأصْلُ الـكامة من الجُمُوم والجَمَّة ، وهو الاجتماع والكَثرة ، والغفير من العَفْر ، وهو التّغطية والستر ، فجعُلَت الكامِتان في مَوضع الشّعُول والإحاطة . ولم تقلُ العرب الجمَّاء إلا مَوْصُوفاً ، وهو منصوب على المصدر ، كطرُّا ، وقاطبَة ، فإنها أسماء وُضِعَتْ موضع المصدر .

- (س) وفيه « إن الله تعالى لَيَدِينَ الجُمَّاء من ذات القرن » الجمَّاء : التي لا قَرَّن لها ، و يَدِى : أَى يَجْزى .
- الله عباس رضى الله عنهما « أُمِرِنا أَن نَبْنَى المَدائن شُرَفاً والمُساجِد جُمَّا » الله أَن نَبْنَى المَدائن شُرَفاً والمُساجِد جُمَّا » أَى لا شُرَف لها . وجُمَّ : جمع أَجَمَ ، شبَّه الشُّرف بالقرون .
- لله عنه حديث عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه « أما أبو بَكُو بن حَزْم فلو كَتَبْتُ إليه : اذْ بح لأهل المدينة شاة ، لراجَمَنى فيها : أقَرْ نَاه أم جَمَّاه ؟ » وقد تكرر فى الحديث ذكر الجَمَّاء ، وهى بالفتح والتشديد والمدِّ : مَوْضع على ثلاثة أميال من المدينة .
- [ ه ] وفيه «كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلم ُجمَّةٌ جَمْدَة » الجلَّمة من شعر الرأس : ما سَقَط على المُنْكِبين .
- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها حین َبنَی بها رسولُ الله صلی الله علیه وسلم « قالت : وَقَدْ وَفَتْ لِی جُمَیْمة » أَی كَثُرت . وا ُلجمَیْمة ُ . تَصْغیر الجُمَّة ِ .
  - \* وحدیث ابن زِمْل «کَأْنَمَا جُمَّ شعره » أَی جُعل ُجمَّة . ویُروی بالحاء ، وسیذکر .
- ( ه ) ومنه الحديث « لعن الله المُجَمَّمات من النِّسَاء » هُن اللاّتي يَتَّخِذْنَ شعورَ هن ّ جُمَّة ، تَشْبِها بالرجال .
- ﴿ وحديث خُرْ بمسة ﴿ اجْمَاحَتْ جمِسِمَ اليَبيس ﴾ الجميم : نَذْت يَطُول حَتَّى يَصِير مَسْل حُمَّة الشَّعَر .
- (ه) وفي حديث طابعة رضي الله عنه « رمَى إلى الله صلى الله عليه وسلم بسَفَرْ جَلة

- وقال : دُونَـكُمها فإنها تُجِيمُّ الفُؤَاد » أَى تُرِيحُه. وقيل تَجْمَعَه وتُـكَمِّلُ صلاحَه ونَشاطه .
- [ ه ] ومنه حديث عائشة رضى الله عنها في التَّأْسِينة « فإنها تُجِيُّم فُؤ إدَ المريض » .
  - وحديثها الآخر « فإنها مَجَمَّة للها » أى مَظِنَّة للاسْتراحة .
  - (س) وحديث الحديبية « و إلا فَقَدَ جَمُّوا » أَى اسْتراحُوا وكَثْرُوا .
- \* وحديث أبى قتادة رضى الله عنه « فأنَّى النَّاسُ الْمَاء جَامِّين رِوَاءَ » أَى مُسْتَرَيحين قَدْ روُوا من الْمَاء .
- وحدیث ابن عباس رضی الله عنهما « لأصْبَحْنا غَداً حین نَدْخل علی القوم و بنا جَمامَة »
   أی رَاحَة وشِبَع وَرِی من .
- (ه) وحديث عائشة رضى الله عنها « بنعم أنّ الأحنف قال شعراً يَلُومها فيه ، فقالت : سبحان الله : لقد اسْتَفْرَغ حِلْمَ الأحنف هجَاؤه إيّاى ، ألى كان يسْتِجمُّ مَثَابِهُ سفهه ؟ » أرادت أنه كان حَليا عن النّاس ، فلمّا صار إليها سَفِه ، فكا نه كان يُحمُّ سَفَهَه لها : أى يُرْ يحه و يَجْمعه .
- (سَ) ومنه حديث معاوية « من أحَبَّ أَن يَسْتَجِمَّ له الناسُ قياما فلْيَكَبَوَّأَ مَقْعَده من النَّارِ » أَى يَجْتَمَعُون له فى القيام عِنده ، و يَحْبِسُونَ أَنفُسَهُم عليه ، و يُرُوى بالخاء المعجمة . وسيُذكر .
- [ ه ] وحديث أنس رضى الله عنه « ،و فَى رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحْى أَجَمُّ ما كان » أَى أَكْثَرُ مِا كان .
- [ ه ] وفي حديث أم زَرْع « مَالُ أبى زرْع عَلَى الْجُمَم تَحْبُوس » الْجُمَمُ جمع جُمَّة : وهم اللَّقُوم بَسْأَلُون في الدِّية . يقال : أُجَمَّ يُحِمُّ إذا أَعْطَى الْجُمَّة .
- ﴿ جَنَ ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « يَقَحدَّر منه العَرَقُ مِثْلَ الْجَمَانَ » هو اللَّوْلُوْ الصّغار . وقيل حَبُّ يُقَيّخذ من الفِضَّة أَمْثال اللؤلؤ .
  - \* ومنه حديث المسيح عليه السلام « إذا رَفعَ رأْسَه تحدُّر منه جُمَانُ اللؤلؤ » .

- ﴿ جَهُر ﴾ (ه) في حَديث ابن الزبير « قال لمعاوية : إنا لا نَدَع مَرَوَان يَرْمِي جَمَاهِير قريش بَشَاقِصِه » أَى جَمَاعَاتِها ، واحِدُها جُمْهُورْ . وَجَمْهَرْتُ الشيء إذا جَمَعْتَه .
- ومنه حدیث النَّخَمِی « أنه أهدی له بُخْتَجُ هُو الْجُمْهُورِی » البُخْتَج: العَصِیر المطْبُوخ الحلال،
   وقیل له اُلجمهُوری لأن جُمْهُور النَّاس یَسْتَمْمِلونه: أی أکثرهم.
- (س) وفى حديث موسى بن طلحة « أنه شَهِدَ دفْن رَجُل فقــال : جَمْهِرُوا قَبْرَ » أَى اجْمَعُوا عليــه التَّرَابَ جَمْماً ، ولا تُطَيِّنُوه ولا تُسَوُّوه . وَالْجُمْهُور أَيضا : الرَّمْلة الْمُجْتَمِعَة الْمُشْرِفَة على ماحَوْلها .

# ﴿ باب الجيم مع النون ﴾

- ﴿ جِناً ﴾ (هـ) فيه « أنَّ يَهُوديًّا زَنَى بالْمِوَاةِ فَامَرَ برَجْمِها ، فَجَعَلِ الرَجُلِ يُجْنِيُ عليها » أى يُكَلِبُّ وَيَمِيلُ عليها لِيَقْيَهَا الحَجَارَةِ . أَجْنَا بُجْنِيُ إِجْنَاءَ . وفي رواية أخرى «فَلَقَدَ رأيتُهُ يُجَانِيُ عليها » مُفاعَلَةً ، من جَانَا يُجَانِيُ . ويُروَى بالحَاء المهملة . وسيجيء .
- ﴿ وَمنه حديث هِرقل في صِفَة إِسْحَاق عليه السلام ﴿ أَبْيَضَ أَجْنَأ خَفِيف العَارِضَين ﴾ الجنآ :
   مَيْلٌ في الظّهر . وقيل في المُنْق .
- ﴿ جنب ﴾ (س) فيه « لا تَدْخُل الملائكة بيتا فيه جُنُب » الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروج المَنيّ . ويقع على الواحد ، والاثنين ، والجميع ، والمؤنّث ، باَهْظ واحد . وقد يُجْمع على أَجْنَاب وجُنُبِين . وأَجْنَب يُجْنِبُ إِجْنَابًا ، والجنابة الاسْم ، وهي في الأصل: البُهْد . وسمّى الإنسان على أَجْنَاب وجُنُب مواضع الصلاة مالم يتَطَهِر . وقيل لمُحانبته النساس حتى يَغْتَسل . وأراد بأنجُنُب في هذا الحديث : الذي يَثرك الاغتسال من الجنابة عادة ، فيكون أكثر أوقاته جُنُب ، وهذا بدل على قلّة دِينِه وخُبْث باطنه . وقيل أراد بالملائكة هاهنا غير الخفظة . وقيل أراد كا تحصر ملك الملائكة بخير . وقد جاء في بعض الروايات كذلك .
- ( ه ) وفي حديث ابن عبساس رضي الله عنهما « الإنسان لا يُحْذِبُ وكذلك النَّوْب والْمَام

والأرضُ » يُريد أن هذه الأشياء لا يَصِيرُ شيء منها جُنُبًا يَحْتَاج إلى الغُسْل لِمُلاَمَسَة الجُنُب إيَّاها ، وقد تـكور ذكر الجُنُب والجنابة في غير موضع .

- (س) وفى حديث الزكاة والسّباق « لا جَلَب ولا جَنَب » الجَنبُ بالتّحريك فى السّباق : أن يَجْنُب فرَساً إلى فَرسِه الذى يُسابِق عليه ، فإذا فَتَر المركُوبُ تَحَوّل إلى المَجْنُوب ، وهو فى الزكاة : أن يَجْنُب فرَساً إلى فَرسِه الذى يُسابِق عليه ، فإذا فَتَر المركُوبُ تَحَوّل إلى المَجْنُوب ، وهو فى الزكاة : أن يَبْزُل العاملُ بأقصى مَواضِع أصحاب الصّدَقة ، ثم يأمُر بالأموال أن تُجْنَب إليه : أى تُحْضَر ، فنهُ وا عن ذلك . وقيل هو أنْ يَجْنُب ربّ المال بماله : أي يُبْهِدَه عن موضِعه حتى يَحْتَاج العاملُ إلى الإَبْعاد فى اتّباعه وطَلَبه .
- (ه) وفى حديث الفتح «كان خالد بن الوليد رضى الله عنه على الْمَجَنَّبَةَ اليُمْنَى ، والرَّ بَيْرُ على الْمُجَنَّبَةَ اليُمْنَى ، والرَّ بَيْرُ على الْمُجَنِّبَةَ اليُسْرَى » مُجَنِّبَةَ الجيش: هى التى تـكون فى المَيْمنة والمَيْسَرة ، وهُمَا مُجَنِّبَةَ المُون مكسورة. وقيل هى الكتيبة التى تأخذ إحْدى نَاحِيَتَى الطريق ، والأوّل أصح .
  - ◄ ومنه الحديث في الباقيات الصَّالحاتِ « هُن مُقدِّمات ، وهُن مُعَمِّباًت ،وهُن مُعَقِّبات » .
- [ ه ] ومنه الحديث « وعلى جَنَدَقَى الصراط دَاع ٍ » أَى جَانِبَاه . وَجَنَبَة الوادى : جانِبه ونَاحِيَتُه ، وهي بفتح النُّون . والجَنْبَة بُسكون النون : النَّاحية . يقال : نَزَل فلان جَنْبَةً : أَى ناحِية .
- ( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « عليكم باتجنّبة فإنها عَفاف » قال الهروى : يقول اجْتَـنِّبُوا النِّساء والْجلوسَ إليهن ، ولا تَقْرَبُوا ناحيَتَهَن . يقال : رجُل ذُو جَنْبَة : أَى ذُو اعْتِزال عن الناس مُتَجَنِّب لهم .
  - (س) وحديث رُقَيقَة « اسْتَكُفُوا جَناَبَيْه » أَى حَوالَيْه ، تَثْنية جَناَب وهي النّاحِية .
    - (س) ومنه حديث الشُّمْرِبِي « أَجْدَب بِنَا الجُناَب » ..
    - \* وحديث ذي المِشْعَار « وأهل جِناَب الهَضْب » هو بالكُسْر موضع .
      - (س) وفي حديث الشُّهداء « ذاتُ الجنْب شَهادةُ » .
        - (س) وفي حديث آخر « ذو الجنْب شهيد » .
- [ ه ] وفي آخر « المَجْنُوب شهيد » ذَاتُ الجُنْب: هي الدُّ بَيْلَة والدُّمِّل السَّكْبِيرة الَّتِي نَظْهِر

فى باطن الجُنْب وتَنْفَجر إلى دَاخِل ، وَقَلَمَا يَسْلَمَ صاحبها . وذُو الجَنْب الذي يَشْتَكَى جَنْبَه بسبب الدُّ بَيْلَة ، إِلَّا أَنَّ ذُو لْلُمُذَكَّر وذَات المؤنّث ، وصارت ذَاتُ الجُنْب عَلَماً لَهَا و إِن كَانَتْ فى الأصل صفةً مُضَافة . والمَجْنُوب : الذي أَخَـذَتُه ذَاتُ الجُنْب . وقيـل أراد بالمَجْنُوب : الذي يَشْتَكَى حَنْبَه مُطْلقاً .

إذا المختلف الحديبية «كأن الله قد قطع جَنْباً من المشركين » أراد با كجنْب الأمر ، أوالقطعة، يقال ما فَعَنْتَ في جَنْب حَاجَتِي ؟ أي في أمر ها. وا كجنْب : القطّعة من الشيء تـكون مُعْظعَه أو شيئاً كثيراً منه .

(س) وفى حديث أبى هريرة فى الرجُل الذى أصابتُه الفَاقَةُ « فحرج إلى البَرِّيَّة فدَعا ، فإذا الرحا يَطْحَنُ ، والتَّنُور عَمْلُولا جُنُوب شِواء » ألجنوب : جَمْع جَنْب ، يريد جَنْب الشَّاة : أَى أَنه كَان فَى التَّنُور جُنُوبٌ كثيرة لا جَنْبٌ واحدٌ.

التَّمْر . وقد تكرر في الحديث .

(س) وفى حديث الحارث بن عوف « إن الإبل جُنَّبَتْ قِبَلنا العاَم » أى لم تُلقِيح في أَبُلنا العاَم » أى لم تُلقِيح في كونَ لها أَنْبانُ . يقالُ جَنَّبَ بَنُو فُلان فهم تُجَنِّبُون : إذا لم يكن فى إبابهم لبن ، أو قلتْ ألبانُهم وهو عام تَجْنيب .

لغنبة وفى حديث الحجاج « آكلُ ما أشرَف من الجنبة » الجنبة ـ بفتح الجيم وسكون النون لنون للسَّجِر . وقيل هو كلُّ نَبْت مُورِق فى السَّيف من غَيْر مَطر .
 الصَّيف من غَيْر مَطر .

(س) وفيه « الجانب المستَغْزِرُ كَيثاب مِن هِبَتِهِ » الجانِبُ : الغَرِيبُ يقال : جَنَبَ فلان فى اَبِي ُ فلان فى اَبِي ُ فلان يَجْنُب جَنَابة فهو جَانِب : إذا نزل فيهم غَريبا : أَى أَنَّ الغَرِيب الطَّالب إذا أَهْدَى السَّتَغْزِر : الذَى يَظُلُب أَكْثَرَ مَنه فَأَعْظِه فَى مُقَابَلَة هَدِيتِهِ . ومَعْنَى المَسْتَغْزِر : الذَى يَظُلُب أَكْثَرَ مَنْ أَعْظِه فَى مُقَابَلَة هَدِيتِهِ . ومَعْنَى المَسْتَغْزِر : الذَى يَظُلُب أَكْثَرَ مِنْ أَعْظِه فَى مُقَابَلَة هَدِيتِهِ . ومَعْنَى المَسْتَغْزِر : الذي يَظُلُب أَكْثَرَ مِنْ أَعْظِه فَى مُقَابَلَة هَدِيتِهِ . ومَعْنَى المَسْتَغْزِر : الذي يَظُلُب أَكْثَرَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ .

(س) ومنه حديث الضحاك « أنه قال لِجَارِيةَ : هل من مُغَرَّبَةً خبر؟ قال : على جانبِ الخَبَرُ » أى على الْغَرِيب القَادِم .

- (س) ومنه حديث مجاهد في تفسيرالسَّيَّارة « قال : هُم أَجْنَاب النَّاس » يَعْنَى الغُرَباء، حَمْع جُمْع جُمْع وهُو الغَرِيب .
- ﴿ جنبذ ﴾ (س ه) في صفة الجنة « فيها جَنَابِذُ من لؤلؤ » الجنَابِذُ جَمْع جُنْبُذَة : وهي القُبَّة .
- ﴿ جَنَح ﴾ [ ه ] فيه « أنه أمر بالتَّجَنُّح فى الصلاة » هو أن يرفع ساعِدَيه فى السَّجُود عن الأرض ولا يَفْتَرِشهُما ، ويُجافيهما عن جَانِبَيه ، ويَفْتَمه على كَفَيْهه فيَصِيرَان لَه مِثْه لَ
- (س) وفيه « إنَّ الملائسكة لتَضَع أَجْنِجَتُها لطالب العِلْم » أَى تَضَعُها لِتَـكُون وطاً؛ له إذا مَشَى . وقيل : هو بَمَعْنَى التَّواضُع له تَمْظِيما لحقِّه . وقيل : أراد بوَضْع الأَجْنِجَة نُزُولَهُم عند تجالِس العِلْم وتركَ الطَّيْران . وقيل : أرادَ به إظْلاَلَهُم بها .
  - (س) ومنه الحديث الآخر « تُظِيَّمُهُم الطيرُ بأُجْنِحَتِهِاً » وجَناَح الطَّيْر : يَدُه.
- وفي حديث عائشة رضى الله عنها «كان وقيد الجو ان » الجو ان ع : الأضلاع مِمّا كلى الصّدر ، الواحدة جانحة .
- (س) وفيه « إذا اسْتَجْنَح الليل فأ كُفِتُوا صِبْيانَكُم » جُنْح الليل وجِنْحُه : أوَّلُه . وقيل قطْعَة منه نَعْو النِّصْف ، والأوّل أشبَه ، وهو المُراد في الحديث .
- على أسامة وفي حديث مَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم « فَو جَدَ مِن نَفْسه خِفْةً فاجْتَنَح على أسامة حتى دخل المسجد » أى خرج مآثِلاً مُتَّـكِئاً عليه .
- (س) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى مال اليَدِيم « إِنَّى لأَجْنَحُ أَنْ آكُلَ مِنْه » أَى أَرَى الأكُلَ مِنه اللهُ عَهِما فى مال اليَدِيم « إِنَّى لأَجْنَحُ أَنْ آكُلَ مِنْه » أَى أَرَى الأكْلَ منه جُنَاحاً . والجناح : الإثم . وقد تسكر دذكر الجناح فى الحديث ، وأيْنَ ورَدَ فَعناه الإِثْمُ والمَيْلُ .
- ﴿ جند ﴾ (ه) فيه « الأرْوَاح جُنود نُجَنَّدَة ، فما تعارف مِنها انْتَلَف ، وما تناكر منها اخْتَلف » نُجَنَّدَة : أَى تَجْمُوعَة ، كَا يُقالِ ٱلُوف مُؤلَّفَة ، وقناطيرُ مُقَنْطَرَة ، ومِعْناه الإِخْيادِ عن مَبْدَأَ اخْتَلف » نُجَنَّدَة : أَى تَجْمُوعَة ، كَا يُقالِ ٱلُوف مُؤلَّفَة ، وقناطيرُ مُقَنْطَرَة ، ومِعْناه الإِخْيادِ عن مَبْدَأ

كُون الأرْوَاح وتَقَدُّمِهَا الأَجْساد: أَى أَنَّهَا خُلِقَتْ أَوّل خَلْقَهَا عَلَى قِسْمَين: من اثْتِلاف واخْتِلاف، كَالْجُنود اللَّجْمُوعة إذا تقابَلَتْ وتواجَهَت. ومعنى تقابل الأرواح: ماجَمَلَها الله عليه من السَّعادة، والشَّقاوة، والأخلاق في مَبْدإ الخلق. يقول: إنّ الأجساد الَّتي فيها الأرواح تُلْتَقِي في الدُّنيا فَتَأْتَلِفُ وَتَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ ما خُلِقَتْ عليه ، ولهذا ترى الخَيْرَ يُحبُّ الأخيارَ ويميل إليهم ، والشَّرِّيرَ يُحبُ الأخيارَ ويميل إليهم ، والشَّرِّيرَ يُحبُ الأشرارَ ويميل إليهم .

ع وفَى حديث عمر رضى الله عنه « أنه خرج إلى الشَّام فَلَقَيِّهَ أَمَراء الأَجْنَادِ » الشَّامُ خَمْسَةُ اجْنَداً: أَجْنَادٍ : فِلَسْطِينِ ، وَالْأَرْدُنُ ، ودِمشْق ، وخِمْصُ ، وقِنْزَسْرِينُ ، كُلُّ واحد منها كان يُسَمَّى جُنْداً: أى المُقيمِين بها من المسلمين المُقاتِلين .

(َس) وفي حديث سالم « سَتَرْ نَا البَيْتَ بِجِنَادِي الْخُضَر ، فدخَل أَبُو أَيُّوبَ فلمَّا رَآه خرج إنكاراً له » قيل هو جِنْسٌ من الأنماطِ أو الثِّياب بُسْتَرُ بها الجُدْرَانُ .

وفيه « كان ذلك يَوْمَ أُجْنَادَيْن » بفتح الدَّال : مَوْضِم بالشّام ، وكانت به وَقْمَة عظيمة
 بَیْن المسْلِمین والرُّوم فی خلافة عُمَر رضی الله تعالی عنه ، وهو يوم مشهور .

\* وفيه ذكر « اَلجِنَد » هُو بفتح الجيم والنُّون : أَحَــدُ مُخَالِيف الْبمِن : وقيــل هي مدينة معروفة بها .

﴿ جندب ﴾ ﴿ فيه ﴿ فَجَعَلَ الجِنَادِبُ يَمَعَنَ فيه ﴾ الجِنَادِبُ جَمْعُ جُنْدَب \_ بِضَمُ الدالوفَةُ عِها \_ وهو ضَرْب من الجرّادِ . وقيل هُو الذي يَصِرُ في الحرّ .

لا ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « کان یُصَلّی الظّهر والجنادیبُ تَنَقُرُ من الرَّمْضاء »
 أی تَثیبُ .

﴿ جندع ﴾ ( ه ) فيه « إنى أخاف عليـــكم الجنادع » أى الآفاتِ والبَلاَيا . ومنــه قِيل للدّ اهِية : ذَاتُ الجنادع ، والنون زائدة .

(جنز) (ه) فيه «أن رجُلاكان له المرأنان فَرُمِيَتْ إحداهُما في جَنَازَتها » أي مانَتْ . تقول العَرب إذا أُخْبَرتْ عَن مَوتِ إنسان : رُمِي في جنازَتِه ؛ لأن الجنازة تَصِيرُ مَرْمِيًّا فيها . والمراد والمرّشي . الحمُلُ والوَضْع. والجنازة بالكسر والفَتْح : الميّت بسَريره . وقيل بالكسر السَّرِير ، وبالفتح الميّت . وقد تكور ذكرها في الحديث .

- ﴿ جنف ﴾ (ه س) فيه « إنا نَرُدُّ مِن جَنَفِ الظَالِم مِثْلَ مَا نَرُدُّ مِن جَنَفِ المُوصِي » الجنف: المَيْل والجَوْر .
- ومنه حديث عُروة «بُركة مِن صَدَقة الجانِف في مَرَضِه ما بُركة من وصِيَّة المُجْنِف عِندَمَوْته»
   يقال : جَنَف وأَجْنَف : إذا مال وجار ، فجمَع فيه بَيْن اللَّهَيَين . وقيل الجانِفُ : يَخْتَصُّ بالوَصِيَّة ، والمُجْنِف المَاثِل عن الحقِّ .
- [ ه ] ومنه حديث عمر رضى الله عنه « وقد أَفْطَرَ الناسُ فى رمضان ثم ظَهَرَت الشمسُ فقال: نَقْضِيه ، ما تَجَانَفْنا فيــه لإِثْم ِ » أَى لم نُمِلْ فيه لارْتِــكاب الإِثْم ِ . ومنــه قوله تعــالى « غَــيْرَ مُتَجافِ لإِثْم » .
- \* وفى غزوة خيبر ذكر « جَنْفاء » هى بفتح الجيم وسُكُون النُّون والمدُّ : ماً مِن مياه
   بَنِي فَزَارَة .
- ﴿ جَنَقَ ﴾ ( ه ) في حديث الحجاج « أنه نصب على البَيْتِ مِنْجَنيقَيْن ، وَوَكَّل بهما جاَ نِقَيْن، فقال أَحَدُ الجاَ نِقَيْن عَنْد رَمْيه :

خَطَّارَةُ كَالَجْمَلِ الفّنيقِ أَعْدَدْتُهَا لِلْمَسْجِدِ الْعَتِيقِ

الجَانِقُ: الذي يُدَبِّر المَنْجَنِيق و يَرْمِي عَنْهَا ، وتَفْتَح الميم وتُكُسر ، وهي والنون الأولى زائدتان في قُولٍ ، اللّهِ جَنَقَ يَجْنُقِ إذا رمَى ، وقيل الميم أصلية كَلِمْعِه على مجَانِيق ، وقيل هو أعجمي مُعَرَّب ، والمَنْجَنَيْق مُؤنَّنَة .

- ﴿ جَنَنَ ﴾ ﴿ فَيهُ ذَكُو ﴿ الجُنَّةَ ﴾ في غير مَوْضَعَ . الجُنَّة : هي دَارُ النَّعِيمِ في الدار الآخرة ، من الاجْتِنَانِ وهو السَّتْر ، لِتَكَانُفِ أَشْجارِها وتَظْلِيلِها بالْتِفَافِ أَغْصَانِهَا . وُسمَّيَتُ بالجُنَّة وهي المَرّة الاجْتِنَانِ وهو السَّتْر ، لِيَتَكَانُفُ أَشْجارِها وتَظْلِيلِها بالْتِفَافِ أَغْصَانِها . وُسمَّيَتُ بالجُنَّة وهي المَرّة الواحِدة من مَصْدَر جَنَّهُ جَنَّا إذا سَتَرَه ، فَكَانَهُا سَتْرةٌ واحِدة ؛ لِشِدّة الْتِفَافِها و إظْلاَلِها .
- ومنه الحديث «جَنَّ عليه الليل» أى سَتَره ، وبه سُمّى الجِن لاسْتِتارهم واخْتِفَائِهِم عن الأبصار، ومنه سُمّى الجِنِينُ لاسْتِتَاره فى بَطْن أمّه .
- (س) وَمَنْهُ الحَدَيْثُ « وَلِيَ دَفْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم و إَجْنَانَهُ عَلَى والْعَبَّاسُ » أَى دَفْنَهُ وستْره . وُيُقال للقَبْر الجَنَنُ ، ويُجْمَعَ على أَجْنَانِ .

- ومنه حديث على « جُعِل لهم مِنَ الصَّفيح أَجْنَانٌ » .
- (ه) وفيه « أنه نهى عن قُتُل الجِنَّانَ » هى الحيَّاتُ الَّتَى تَـكُون فى البُيُوت ؛ واحِدُها حَانَ ، وهو الدَّقيق الخَفِيف. والجَانَ : الشَّيْطان أيضا . وقد جاء ذكر الجَانَ والجِنَّ والجِنَّان فى غير موضم من الحديث.
  - ( ه ) ومنه حدیث زمزم « إنّ فیها جِنَّا مّا کثیرة » أی حیَّاتٍ .
- الإنس، وفي حديث زيد بن ُنفَيْل « جِنَّانُ الجِبَال » أَى الذين يأمُرُون بالفساد من شياطِين الإنس، أَوْ من الجِنّ. والجِنَّة بالكسر: اللهم للجِنّ.
- ع وَفَى حَدَيَثُ السَرَقَةَ ﴿ الْقَطْعُ فَى ثَمَنَ الْمِجَنّ ﴾ هُو التَّرْسُ ، لأنه يُوَارِي حَامِلَه : أَى يَسْتُرُه ، والميم زائدة .
- لا أن عَمِّكُ ظَهِرْ المِجَنِّ » هذه كَلِيمَة تُضْرِب مَثَلا لِمَنْ كان لِصاحِبهِ على مَودّة أو رِعاَية ثُم حَالَ عن ذلك ، و يُجْمَع على مَجَانً .
- ت ومنه حديث أشراط الساعة « وجُوهُهُمُ كالمجانَّ المُطْرَقة » يَمْنِي التَّرْك . وقد تـكَرَّر ذكر المُجنِّ والمَجانَّ في الحديث .
  - \* وفيه « الصُّرْم جُنَّة » أَى بَهِي صاحِبَه ما يُؤذِيه من الشَّهَوَ ات . والجُنَّة : الوِقَايَة .
    - ( م ) ومنه الحَدَيث « الإِمَام جُنَّة » لأنه كيتى المأمُومَ الزَّلَلَ والسَّمَوْ.
- ه ومنه حدیث الصدقة « کَمَثَل رَجُلَیْن عَلَیْهما جُنْتَان مِن حَدِید » أی وِقایتان . ویُروی بالباء الموحَّدة ؛ تَدْنیة جُبَّة اللباس .
  - وفيه أيضا « تُجُنُّ بَنَانَه » أى تُفطَّيه وتَسْتُره .
- وفيه « أنه نَهى عن ذَبائح الجن » هو أن يَبْنِيَ الرجُل الدَّار فإذا فرغ من بِنائيها ذبحذَ بِيحَة،
   وكانوا يقولون : إذا فُعِل ذلك لا يَضُرُ أَهْلَهَا الجن .
- لا وفى حديث ماعِز « أنه سأل أهْلَه عنه فقــال : أَيَشْتَــكِى أَمْ به حِيَّنَة ؟ قالوا : لا » الجِيَّة بالكُسْر : الْجُنُون

عضر الحسن « لو أصاب ابن الم أدم في كُل شيء جُن » أي أغجِب بنفسِه حتى يَصِير كالمجنون من شدة إعجابِه . قال القُتَدْيي : وأحسَبُ قول الشَّنْفَرَى من هذا :

#### \* فَلَوْ جُنَّ إِنْسَانَ مِن الْحُدْنِ جُنَّتِ \*

ع ومنه حديثه الآخر « اللّهُمُ إِنّى أَعُودَ بك من جُنُون العَمل » أَى من الإعجاب به ، ويُؤكّد هذا حَدِيثه الآخر « أَنَّه رَأَى قوماً مُجْتَمعين على إنْسان ، فقال : ما هـذا ؟ فقالوا : تَجْنُون ، قال : هذا مُصاب ، وإنما للَجْنُون الذي يَضْرِب بِمَنْكَبَيْه ، ويَنظُرُ في عِطْفَيه ، ويَتَمطّى في مِشْيَتِه .

الأعراب : مجانين ، أو مجانون » المجانين: جمع تَكْسِير لمِجْنُون ، وأما مجانون فَشاذٌ ، كما شَذْ شَياطُون فَ شَياطُون فَ شَياطُون .
 في شَياطِين . وقد قُرِئ « وانَّبَمُوا ما تتاوا الشّياطُون » .

﴿ جِنه ﴾ ( ﴿ ) فَى شَعْرِ الفَرَزُدَقَ يَمْدَحَ عَلَى ۚ بِنَ ٱلْخُسَيْنِ زَيْنِ العَابِدِينِ : فَى كُفَّهُ جُهَمِي ۗ رَيُحُـهُ عَبِقٌ ۚ مِنْ كُفِّ أَرْوَعَ فَى عِرْ نَفِينِهِ شَمَّمُ الْجُهَرِيُ : الْخُيْزُرَانُ . وِيُرُوَى : فَى كُفَّه خَيْزُرَانَ .

﴿ جنى ﴾ ﴿ فيه ﴿ لَا يَجْنِيَ جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِه ﴾ الجُنايَة : الذَّ نُب والْجُرْم وما يَفْمَلُه الإنسان ممّا يُوجِب عليه العذاب أو القِصاص في الدّنيا والآخرة . المُعنى : أنه لا يُطالَبُ بِجِنايَة غيره من أقارِ به وأباعده ، فإذا جَنَى أحدُها جِنايَة لا يُعاقبُ بها الآخرُ ، كقوله تعالى ﴿ وَلا تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخرى ﴾ وقد تكرر ذكرها في الحديث .

#### [ ه ] وفي حديث على رضي الله عنه :

هَذَا جَنَاىَ وخِيَارُهُ فِيسه إذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيه

هـذا مَثَل ، أوّلُ من قاله عَمْرو بن أُخْت ِجَذِيمَة الأَبْرُش ، كَانَ يَجْنِي الكَّهُأَة مع أَصحاب له ، فَكَانُو ا إِذَا وَجَدُوا خِيارَ الكَّمْأَة أَكُلُوها ، و إِذَا وَجِدها عَمْرُ و جِملها في كمَّه حتَّى يأتى بها خالَه . وقال هذه الكلمة فسارت مثلا . وأراد على رضى ألله عنه بقَوْ لها أنّه لم يَتَلَطَّخ بشيء من فَيْء المسلمين ،

بل وَضَعه مَواضِمَه . يقال جَنَى واجْتَنى والجُنَا : اشم ما يُجْتَـنَى من النَّمَر ، ويُجْمَع الجنا على أُجْن ، مثل عَصاً وأَعْصِ .

(ه) ومنه الحديث « أهْدِي َ له أَجْنِ زُغْبُ » يُريد القِثَّاء الغَضّ ، هـكذا جاء في بعض الروايات ، وللشهورُ أُجْرِ بالراء . وقد سبق ذكره .

(س) وفى حديث أبى بكر «أنه رأى أبا ذرّ رضى الله عنهما ، فَدَعاه ، فَجَنَا عليه ، فسَارَّه » جَنَا على الشَّىء يَجْنُو : إذا أَكَبَّ عليه . وقيل هُو مَنْمُوز . وقيل الأصل فيه الهَمْز ، من جَنَا يَجْنَا أَذا مال عليه وعطف ، ثم خُفَّف ، وهو لُفَةٌ في أَجْنَا . وقد تقدَّمتُ في أوّل الباب . ولو رُويتُ الحاء المهملة بمفتى أكبَّ عليه لكان أشْبَه .

### ﴿ باب الجيم مع الواو ﴾

(جوب) \* في أسماء الله تعالى « المُجِيب » وهوالذى يُقابِلِ الدُعاء والسؤالَ بالقَبُولُ والعَطاء. وهو اسمُ فاعل من أجاب يُجيب .

الستسقاء « حَتَّى صَارَت اللّه بينــةُ مِثْلَ الجَوْبَة » هى الْحَفْرة المستَمَديرة الواسعة .
 وكُلُّ مُنْفَيْق بلا بناء : جَوْبَة ، أى حَتَّى صار الغَيْم والسحاب مُحيطًا بآفاق المدينة .

ومنه الحديث الآخر « فانْجابَ السَّحابُ عن المدينة حتى صاركالإ كُلِيل » أى انْجَمَع وتَقَبَّض بَعْضُه إلى بعض وانْكَشَف عنها .

(س) وفيه « أَتَاه قوم مُعْتَابِي النِّمَارِ » أَى لا بِسِها . بقال اجْتَنْبَتُ القَمِيص والظَّلَام : أَى دَخَلْت فيهما . وكل شيء قُطِع وسَطه فهو تَجُوب ومُجَوّب ، وبه مُتِّى جَيْبُ القَمِيص .

الله على رضى الله عنه « أُخذَتُ إِهَابًا مَعْطُوناً فَجَوَّبْتُ وَسَطه وأَدْخَلَته في عُنْقي » .

(س) وحديث خيْفاَن « وأمَّا هذا الحَيُّ من أَنْماَر فَجَوْبُ أَب ، وأَوْلَادُ عَلَة » أَى أَمَّهُم جِيبُوا من أب وَاحِد وقُطِيوُا منه .

[ ه ] ومنه حديث أبي بكر « قال للأنصار رضي الله عنه وعنهم يوم السَّقِيفة : إنما جِيبَتِ

- العَرب عَنَّا كَمَا جِيبَت الرَّحاَ عَن تُطْبِها » أَى خُرِ قَتْ العَرب عَنَّا ، فَـكُنَّا وَسَطاً ، وكانت العَرب حَوالَيْنا كَالرَّحاَ وقُطْبِها الَّذَى تَدُورُ عليه .
- ( ه ) وفى حديث لقان بن عاد « جَوَّابُ لَيْلِ سَرْمَد » أَى يَسْرى لَيْلَهَ كُلُه لا يناًم . يَصِفه بالشَّجاعة ، يقال . جابَ البلادَ سَيْراً . أَى قطَمَها .
- ( ه ) وفيه « أنَّ رَجُلا قال : يارسول الله أيَّ اللَّيْل أَجُوبُ دَعْوَةً ؟ قالَ : جَوْفُ اللَّيْل الْجُوبُ دَعْوَةً ؟ قالَ : جَوْفُ اللَّيْل الْجُوبُ مَنْ الطَّاعَة . وقياسُ هَذَا أَن يكون من جَابَ لا مَن أَجَابٌ ؛ لأنَّ ما زاد على الفِيْل النُّلا ثِي لا يُبْنَى منه أَفْظَل من كذا إلا في أَخْرف جاءت شاذَّة قال الزخشرى : « كأنه في التَّقدير من جَابَ الدَّعْوة بوَزْن فَعُلَتْ بالضَّم ، كَطَالَت: أَى صارت مُسْتَجَابة ، كقولهم في فقير وشَدِيد ، كأنهما من فقرُ وشَدُد ، وليس ذلك بمُسْتَعْمَل . ويَجُوز أن يكون من جُبْتُ الأرض إذا قَطَعْتَها بالسَّير ، على مَعْنى أَمْضَى دعوة ، وأَنفُذَ إلى مظان الإجابة والقبول » .
- وق حديث بِناء الكُمْبة « فسَمِعْنا جَوابًا من السماء ، فإذا بطائر أعظَمَ من النَّسْر ) الجواب :
   صَوْتُ الجَوْب ، وهو انْقِضاَض الطائر .
- (س) وفى حديث غَزْوة أُحُد « وأبو طلحة نُجَوّب على النبى صلى الله عليه وسلم بِجَحَفَة ٍ » أَى مُتَرَّس عَلَيه بَهَا . وُيُقال للتَّرس أيضا جَوْبَة .
- ﴿ جُوثُ ﴾ ﴿ سُ ﴾ في حديث التَّابِ ﴿ أَصَابِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم جُوثَةَ ﴾ هكذا جاء في روايته . قالوا : والصواب خَوْبَة وهي الْفَاقة ، وسَتُبذكر في بابها .
  - وفيه « أوّل جُمُعَة جُمّعت بَعْدَ المدينة بجُواثاً » هُو اسم حِصْنِ بالبَحْرَيْن .
- (جوح) (س) فيه «إنَّ أَبِي يُريد أَن يَجْتَاح مَالِي » أَى يَسْتَأْصِلُه ويأْنَى عليه أَخْذًا وإنْفَاقًا . قال الخطابي : يُشْبِه أَن يَكُون ما ذكره من اجْتِيَاح وَالدِه مَالَه أَن مَقْدَار ما يَحْتَاجُ إليه فَ النَّفْقَة شيء كثير لا يَسْعُه مَالُه إلَّا أَنْ يَجْتَاح أَصْلَه ، فلم يُرَحْص له في تَرْك النَّفَقة عليه . وقال له : أنْت ومالك لأبيك . على مَعْنى أنه إذا احْتَاج إلى مَالك أَخَذَ مِنْك قَدْرَ الحَاجَة ، وإذا لم يكن لك مَال وكان لك كن لك مَال وكان لك كن ال يكون أراد به إباحة مَاله له حَتَى يَجْتَاحه ويأتى عليه إسرَافًا وتَبُذيرًا فَلا أَعْلَم أَحَدًا ذهب إليه ، والله أعلى . والاجْتِياح من الْجَأْئِحَة : وهي الآفَةُ ويأتى عَليه إسرَافًا وتَبُذيرًا فَلا أَعْلَم أَحَدًا ذهب إليه ، والله أعلى . والاجْتِياح من الْجَأْئِحَة : وهي الآفَة أَعْم الله عَلَيْ عَليه إسرَافًا وتَبُذيرًا فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا ذهب إليه ، والله أعلى . والاجْتِياح من الْجَأْئِحَة : وهي الآفَة أَعْم .

الَّتِي تُهُولِكِ الثَمَارِ والأَمْوالِ وتَسْتَأْصِلُها ، وكُلُّ مُصِيبَة عظيمة وفِيتْنَة مُبِيرَة : جأنحة ، والجَنْع جوائح . وجَاحَهُم يَجُوحُهُم جَوْحًا : إذا غَشِيَهُم بالجواثح وأهلكهم .

(س) ومنه الحديث « أعاذكم الله من جَوْح الدهم » .

- (س) والحديث الآخر « أنه نهى عن بَيْع السِّنين وَوَضَع الجوائع » وفي رواية « وأمرَ بوضع الجوائع » هـذا أمْرُ نَدْب واسْتِحْباب عند عامّة الفقهاء ، لا أمرُ وجُوب . وقال أحمـد وجماعة من أصحاب الحديث : هو لازم ، يُوضع بقدر ما هَلَك . وقال مالك : يُوضع في الثلث فصاعدا : أي إذا كانت الجائحة دون الثّلث فهو من مال المشتري ، وإن كانت أكثر فمن مال البائع .
- ﴿ جَود ﴾ (هـ) فيــه « باعَده الله من النار سبعين خريفاً للمُضَمَّر المُجِيد ، المُجِيد : صاحب الجوادِ ، وهو الفَرس السَّابق الجيِّد ، كما يقال : رجل مُقْوِ ومُضْعِف إذا كانت دابَّتُه وَوَبَّ أُوضَعِيفة .
- (س) ومنه حديث الصراط « ومنهم من يَمُرُ كأجاويد الخيل » هي جَمْـــع أَجُوادٍ ، وأَجُوادُ ، وأَجُوادُ ،
- (س) ومنه حدیث أبی الدرداء رضی الله عنه « التسبیح أفضًل من اكحمـــل علی عشر من جواداً » .
- (س) وحديث سليمان بن صُرَد « فسِرْت إليه جَواداً » أى سريعا كالفَرس الجواد . ويَجُوز أن يُريد سَيْرا جَواداً ، كما يقال سِرْ نا عُقْبةً جَواداً : أى بعيدة .
- \* وفى حديث الاستسقاء « ولم يأت أحَدُ من ناحية إلا حَدَّث باَلجُوْد » اَلجُوْد : المطر الواسِم الفَزِير . جادَهُم المطر يَجُوُدهم جَوْدا .
  - (س ه) ومنه الحديث « تركُّتُ أهلَ مكة وقد جِيدُوا » أي مُطرِّوا مَطَرَاً جَوْداً .
- (س) وفيه « فإذا ابنهُ إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام يَجُود بنفسه » أَى يُخْرِجُها ويَدْفَعُها ويَدْفَعُها كَانَ فَى النَّرْعِ وسِيَاقَ المُوْت. كَا يَدْفَعَ الإِنسانِ عَالِمَ يَجُودُ به . والْجُودُ : السكرم . يُريد أنه كان في النَّرْعِ وسِيَاقَ المُوْت .

- (س) وفيه « تَجَوَّ دُنُهَا لَكَ » أَى تَخَـيَّرَتُ الْأُجُورَ منها .
- (س) وفي حديث ابن سَلَام « و إذا أنا بجوادٌ » الجوادُّ جَمْع جَادَة : وهي مُعْظم الطريق . وأصل هذه الكلمة من جدَدَ ، و إنما ذكر ناها هنا حملا على ظاهرها .
- ﴿ جَوْرٌ ﴾ ﴿ هُ ﴾ فَى حديث أَم زَرْع ﴿ مِلْ ۚ كَسِائُهَا وَغَيْظ جَارَتِهِا ﴾ الجَارَة : الضَّرّة ، من المُجاوَرَة بَيْنَهُما : أَى أَنها ترى حُسْنها فَيَغيظُها ذلك .
  - [ ه ] ومنه الحديث «كنتُ بين جَارتَ يْن لى » أى امْرَ أتين ضَرَّ تَين .
- لا وحديث عمر رضى الله عنه « قال كحفْصَة : لا يَغُرُّكُ أَن كَانت جارتُكُ هِي أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم منْك ِ » يعنى عائشة َ رضى الله عنها .
- (س) وفيه « و يُجِير عليهم أَدْنَاهُم » أَى إِذَا أَجَارَ وَاحِدٌ مِن المسلمين \_ حُرُّ الْوَعَبْدُ أَوَ أَمَةً وَأَمَّهُمُ جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ المسلمين ، لا يُنْقَضُ عليه جوارُه وأَمانُهُ .
- \* ومنه حديث الدعاء « كَا تُجِير بين البُحور » أَى تَفْصِل بينها وتمنع أَحَدَها مِن الاخْتِلَاطِ اللَّخر والبَغْي عليه .
- ﴿ وحدیث القسامة ﴿ وأحِبُ أَن تُجِیرَ ابنی هذا برَ جُل من الخمسین ﴾ أی تُؤمِّنَه منها ، ولا
   تَسْتَحْلِفه وتحول بینه و بینها . وبعضُهم یرویه بالزّای : أی تأذن له فی ترك الیمین وتُجـبیزه .
- \* وفى حديث ميقات الحج « وهو جَوْرُ عن طريقنا » أى ماثل عنه ليس على جادَّ ته ِ ، من جارَ بجور إذا مال وضَل .
- \* ومنه الحديث « حتى يسير الرّ اكب بين النَّطْفتين لا يَحْشَى إِلاّ جَوْراً » أَى ضَلاَ لاً عن الطّريق . هكذا روى الأزهرى وشرح . وفى رواية « لا يَحْشَى جَوْرا » بحذف إِلاّ ، فإن صُح فيكون الجَوْر بمْفنى الظّلُم .
- (س) وفيه « أنه كان يُجاور بحِرَاءَ ويُجاور في العَشْر الأواخر مِن رَمضان » أَى يَعْتَبَكِيفِ وقد تكرر ذكرها في الحديث بمعنى الاغتكاف ، وهي مُفاعَلة من الجيوَار .

- (س) ومنه حديث عطاء « وسُئل عن المُجاوِر يَذْهَب للخَـلاَء » يَعْنِي المُعْتَكِفِ فَأَمَّا المُجَاوَرَة بمِـكة والمدينة فيُرادُ بها المُقام مُطْلقا غَير مُلْـتَزَم بشرائط الاعتكاف الشَّرعي .
- الرَّسُول عليه الصلاة والسلام يوم وليلة .
- ﴿ جُوزِ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَنَّ امرأة أَتَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنى رأيت في المنام كأنَّ جائزَ بيتي قد انْكَسر ، فقال : يَرُدَّ الله غائبك ِ ، فَرَجَع زَوجُها ثُمَّ غاب ، فرَأَتْ مثلَ ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تَجدْه ، ووجدت أبا بكر فأخبَرته فقال : يَمُوت زوجُك ، فذَ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل قَصَصْتِها على أحد ؟ قالت : نعم . قال : هُوكما قال لك ﴾ أبحائزُ هُو الخشبة التي تُوضَع عليها أطراف العوارض في سَقْف البيت ، والجمع أُجُوزة (١) .
  - ومنه حديث أبى الطُّفيل و بناء الكُّعبة « إذا هُم بِحَيَّة مِثلِ قطْعة الجائز » .
- [ه] وفيه « الضّيافة ثلاثة أيام ، وجائزتُه يوم وليلة ، وما زاد فهو صَدَفَة » أى يُضَافُ ثلاثة أيام فيُتَكَلَّف له فى اليوم الأول مما اتَّسَع له من بر و إلْطاف ، و يُقدّم له فى اليوم الثانى والثالث ما حضره ولا يَزيد عَلَى عادته ، ثم يعطيه ما يجوز به مَسافة يوم وليْدلَة ، و يُسَمَّى الجيْزَة : وهى قَدْرُ ما يجوز به المسافر من مَنْهل إلى منْهـ ل ، فما كان بعد ذلك فهو صَدَقة ومعروف ، إن شاء فعَـ ل وإن شاء ترك ، و إنما كره له المُقام بهــد ذلك لئلا تَضيق به إقامَته فتكون الصَّدَقة على وجُه المَنْ والأذَى .
- ومنه الحديث « أجيزوا الوقد بنَحْو ما كُنْت أجِيزُهم » أى أعطوهم الجيزة والجائزة :
   العَطية . يقال أجازه يجيزه إذا أعطاه .
- الأوّل فاستُمِير العباس « ألا أمْنَحُك ألا أُجِيزُك » أي أغطِيك . والأصل الأوّل فاستُمِير لكُل عَطاء .
- (س) وفيه « إن الله تجاوز عن أمّتي ما حَدّثَتْ به أَنْهُسَمها » أَى عَفَا عَنْهُم إِ من جازه يَجُوزه إِذَا تَعَدّاه وَعَبَر عليه . وأَنْهُسَمَها بالنصب على المفعول . و يجُوز الرفع على الفاعل .

<sup>(</sup>١) وجُوزانٌ وجَوائزُ أيضاً كما في القاموس .

- لا ومنه الحديث « كنت أبايع الناس ، وكان من خُلُقى الجوازُ » أى النَّسَاهُل والتسامح في البَيْع والاقْتِضاء. وقد تكرر في الحديث.
  - \* ومنه الحديث « أَسْمَع بُكَاء الصَّبِي فَأَتَجُورْ فِي صلاتِي » أَي أَخَفَّفُها وأُقلِّها .
- القَطْع والسَّـيْر .
   القَطْع والسَّـيْر .
- وقى حديث الصراط « فأ كُون أنا وأمتى أول من يُجِين عليه » يُجيز: لُغة في يَجُوز. يقال
   جَاز وأجاز بَمَدْنَى .
  - \* ومنه حديث المسمّى « لا تُجِـ بزوا البَطْحاء إلاَّ شَدًّا » .
- وقى حديث القيامة والحساب « إنى لا أجيز البَوْم على نفسى شاهدا إلا مِنى » أى لا أُنفذُ
   وأُمْضِى ، من أَجازِ أَمْرَ ، يُجِدِيز ، إذا أمضاً ، وجَعَله جائزا .
- (س) ومنه حدیث أبی ذرّ رضی الله عنه «قَبْلُأن تُمُحِینِ ُوا عَلَیّ » أی تَقَنْیُــُاوَ ی وَتُنْفِذُوا فِیّ أَمْرَ کُم .
- إن أبت فلا جَوازَ عليها » أى البيكر « فإن صمَتَت فهو إذْ بُهها ، وإن أبت فلا جَوازَ عليها » أى لا ولاية عليها مع الامتناع .
- ( ه ) ومنه حديث شُريح « إذا باع المُجِيزَانِ فالبيعُ الْأُوّل ، و إذا أَنْكُح المُجِيزَانِ فالنّكاح لللهُوّل » الحجيزُ: الوَلَيُّ والقَيِّم بأمْر اليَتَيم ، والحجيز : العَبْد المَاذُون له في التّجارة .
- ( ه ) ومنه حديثه الآخر « إنَّ رجُلا خاصَم غلاما لزياد فى برْ ذَون باعه وكفَل له الغلام ، فقال : إنْ كان مُجِيزاً وكفَل لك غَرْمٍ » .
- (س) وفى حديث على رضى الله عنه « أنه قام من جَوْز اللَّيــل يَصْلِّى » جَــوْز كُلَّ شىء: وسَطه .
- (س) ومنه حديث حذيفة رضى الله عنه « ربَط جَوْزَه إلى سمَاء البَيْت ، أو جائز البَيْت » وجمع الجَوْز أَجْسُواز .

- (س) ومنه حديث أبى المنهال « إنَّ في النار أوْديةً فيها حَيَّاتُ أَمْثَالُ أَجُوَّازِ الإبلِ » أَي أَوْسَاطِها .
- (س) وفيمه ذِكْر « ذِى الحِاز » هُو مَوْضِع عِنْد عرَّفَات كَان يُقَام ُ به سُوق من أَسُواق العرب فى الجاهليمة . والحِمَاز : موضع الجواز ، والميم زائدة . قيل سُمّى به لأن إجازة الحاج كانت فيه .
- ﴿ جوس ﴾ ﴿ فَى حديث قُس بن سَاعِدة ﴿ جَوْسَةُ النَّاظِرِ الذَى لَا يَحَارَ ﴾ أَى شِـدة نَظره وتَتَابُعه فيه . ويرُوَى حَثَّة النَّاظر ، من الحُث .
- ﴿ جَوظ ﴾ ﴿ فيه ﴿أَهْلِ النَّارِ : كُلُّ جَوَّ اظٍ ﴾ الجُوَّاظ : الجُمُوعِ الْمَنُوعِ. وقيل الكَّثيرُ اللَّحمِ المُخْتال في مِشْيَتَه . وقيل القَصِير البَطِين .
- ﴿ جوع ﴾ (ه) في حديث الرَّضاع ﴿ إِنَمَا الرَّضاعَة من المجاَعة » المجاَعة مفْعلة ، من الجوع : أى إِن الذي يَحْرُم مِن الرَّضاع إِنما هو الذي يَرْضَعُ من جُوعِه ، وهُو الطَّفْل ، يَعْنَى أَنَّ السَّكبير إذا رَضَع امرأة لا يَحْرُم عليها بذلك الرَّضاع ؛ لأنه لم يَرْضَعُها من الجُوع .
  - (س) وفي حديث صِلة بن أشيم « وأنا سريع الاستجاعة » هي شدة الجوع وقُوْتُهُ .
- ﴿ جوف ﴾ ﴿ فِي حديث خَلْق آدم صلى الله عليه وسلم ﴿ فلما رآ ، أُجُوَف عرَف أَنه خَلْقُ لا يَتَمَالَكَ ﴾ الأَجْوَف: الذي له جَوْف. ولا يَتَمَالَكَ أَي لا يَمَاسَك.
  - \* ومنه حدیث عران «کان عُمرُ أَجُوفَ جلیداً » أی کبیر الجوف عَظیمها .
- ومنه الحديث « لا تَنْسَوا الْجُوْف وَما وعَى » أَى ما يَدْخُل إِليه من الطَّمَام والشَّراب ويُجُمَّع فيه . وقيل أراد بالجُوْف القَلْبَ ، وما وَعَى : ماحَفظ من مَعْرفة الله تعالى · وقيل : أراد بالجُوف البَطْن وَالفَرَجَ معاً .
  - [ ه ] ومنه الحديث « إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الأَجُوَّ قان » .
- (س) وفيه « قبيل له : أَىُّ اللَّيل أَسْمَعُ ؟ قال : جَوْف الليل الآخِرُ » أَى ثُلَثُهُ الآخِرُ ، وهو الْجزء الخامِس من أسداس الليل .

- (س) ومنه حديث خُبَيْب « فَحا فَتْنِي » أَى وَصَلَتْ إِلَى جَوْفِ .
- (س) وحديث مسروق في البَعِير الْمَرَدِّي في البِيْرِ «جُونُو» أي اطْعُنُوا في جَوْفِهِ .
- (س) ومنه الحديث « في الجُانِفَة ثلث الدّية » هي الطَّعْنة التي تَنفُذُ إلى الجُوْف . يقال حُفْتُه إذا أُصَبِّتَ جَوْفه ، وأَجَفْتُه الطَّعْنَةَ وَجُفْتُه بها ؛ والمراد بالجُوف هاهنا كل ماله قُوَّة تُحِيلَةٌ كَالبَطْن والدّماغ .
- (س) ومنه حديث حُذيفة « مَامِنَّا أحدٌ لو فُتَّسَ إِلا فُتَّسَ عن جَائِفَة أو مُنَقِّلَة » المُنَقَّلة من الجَرَّاح : ما يَنْقُل العَظْم عن مو ضِعه ، أراد : ليْسَ مِنَّا أحدٌ إِلَّا وفيه عَيْبٌ عَظِيم ، فاسْتعار الجَائِفَة والمُنَقَّلَة لذلك .
  - ه وفي حديث الحج « أنه دخل البَيْت وأُجَافَ البَابَ » أي رَدَّه عليه .
  - (س) ومنه الحديث « أجِيفُوا أَبْوَابِكُم » أي ردوا . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفي حديث مالك بن دينار « أكَلْت رَغيفًا ورَأْسَ جُوَافَةٍ فَمَلَى الدَّنْيا الْمَفَاء » الْجُوَاف بالضَّم والتَّخْفيف: ضَرْبُ من السَّمَك، وليْسَ من جَيِّده.
- (ه) فيه « فَتَوَقَّلَتْ بِنَا القِلَاصُ مِن أَعَالَى الجَوْف » الجَوْف : أَرضَ لِمُرَّاد . وقيل هو بَطْن الوَادى .
- ﴿ جُولَ ﴾ (ه) فيه « فَاجْتَا لَتْهُمُّ الشياطين » أَى اسْتَخَفَّهُم فِحَالُوا مَعْهِم فَى الضَّلَال . يقال جَال واجْتَال : إذا ذهب وجاء ومنه الجُولَانُ فَى الحرْب، واجْتَالَ الشَّىء إذا ذَهَب به وسَافَه . والجُائل . الزَّائلُ عن مكانه ، ورُوى بالحاء المهملة ، وسيذكر .
- (س) ومنه الحديث « لمَّا جَالَت الْخَيْــل أَهْوَى إِلَى عُنُق » يُقــال جَال يَجُول جَوْلةً إِذا دَار .
- (س) ومنه الحديث « للباطل جَوْلة شم يَضْمَحِلُ » هُو من جَوَّل فى البِلاد إذا طاف: يعنى أَنَّ أَهْلَهَ لا يَسْتَقِرُ ون على أَمْر يَعْرْ فُونه و يَطْمَئِنُون إليه .
- (س) وأما حديث الصدِّيق رضى الله عنه « إنَّ لِلبَاطِل نَزْوَةً ، ولأَهْلَ الحَق جَوْلَةِ » فإنه يُر يد غَلَبةً ، مِنْ حَالَ في الحُرْب على قرِ نه يَجُول . و يجوز أن يكون من الأوّل؛ لأنه قال بَعْدَه : يَعْفُو لها الأثرَرُ وتَـدُوت السُّنَنُ .

- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كان النبى صلى الله عليمه وسلم إذا دَخَل إلينا لَبِسَ عِمُولًا » المِجْوَل : الصَّدْرَة . وقال الجوهرى : هُو ثَوْب صَغِير تَجُول فيه الْجَارِية . ورَوَى الخَطَّابِي عَنها قالت : كان للنبى صلى الله عليه وسلم مِجُول . وقال : تُرِيد صُدْرَةً من حَديدٍ ، يعنى الزَّرَدِيَّة .
- (س) وفي حديث طَهْفَة « ونَسْتَجيل الجهام » أي نَراه جَائِلا يَذْهَبُ به الرّبح هاهنا وهاهنا. و يُرْوى بالخاء المُعجمة والحاء المهملة ، وهو الأشهر . وسيُذكر في موضعه .
- ﴿ جُونَ ﴾ ﴿ فَى حديثُ أَنسَ رَضَى الله عنه ﴿ جَنْتَ إِلَى النبَى صَلَى الله عليه وَسَلَّم وَعَلَيْهُ بُرُدَةَ جَوْنَيَّة ﴾ منسوبة إلى الجُون ، وهُومن الألوان ، ويقَع على الأَسْوَد والأَبْيَض. وقيل الْيَاء للمبالَغة ، كما تقول في الأُخَرَ أُخَرِيُّ . وقيل هي منسوبة إلى بَنِي الجُون : قبيلة من الأَزد .
- (س) ومنه حديث عررض الله عنه « لمَّا قَدِم الشَّام أَقبلَ على جَمَلَ وعَليه جِلْد كَبْش جُونَ "» أَى أَسُود . قال الخطابي : الكَبْش الجُونِيُّ : هو الأَسْوَد الذي أَشْرِبَ مُحْرَة ، فإذا نَسَبُوا قالوا جُونِيُّ الضَّم ، كما قالوا في الدَّهْرِي دُهْرِي ". وفي هذا نظرَ "، إلَّا أَن تَـكُون الرواية كذلك .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ الْحَجَاجِ ﴿ وَعُرِضَتَ عَلَيْهِ دَرْعَ تَـكَادُ لَا تُرَى لَصَفَاتُهَا ، فَقَالَ لَهُ أُنَيْسُ : إِنَّ الشَّمْسَ جَوْنَةً ﴾ أى بَيْضَاء قَد غَلَبَت صَفَاء الدَّرْعِ .
- عَلَّمَا أُخْرِجِها من جُونَةً عَطَّار »
   الله عليه وسلم « فوجَدْت لِيدِهِ بَرْداً وَرِيحاً كَأَنَّما أُخْرِجِها من جُونَةً عَطَّار »
   الجُونَة بالضم : الَّتِي يُعَدَّ فيها الطّيبُ و يُحْرَز .
- ﴿ جُوا ﴾ ﴿ فَحَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنه ﴿ لَأُنْ أُطَّلِيَ بِجُواءً قِدْرِأْحَبُ ۚ إِلَى ۚ مِنْ أَنْ أُطَّلِيَ بَرَعْفَرَانَ ﴾ الجُواه . وعَامُ القَدْرِ ، أو شيء تُوضَع عليه من جِلْد أو خَصَفَة ، وَجَمْعُها أُجُويَة . وقيل : هي الجِنَاء مَهْمُوزة ، وجمعها أُجْئِنَة . ويقال لها الجُياء أيضاً بلَا هَمْز . ويُروَى ﴿ بِجِئَاوَة ﴾ مِثْل جِعاَوَة .
- (س) وفي حديث العُرَنتين « فاجْتَوَوُا المدينـة » أَى أَصابِهِم الجُوَى : وهُو المَرض ودَاء الجُوْف إذا تَطَاولَ ، وذلك إذا لَم يُوَافِقُهم هَواؤها واسْتَوْ حَمُوها . ويقال : اجْتَوَيْتُ البَلَدَ إذا كَرَهْتَ اللَّهُم فيه و إنْ كُنْت في نَعْمَة .

- (س) وفي حديث عبد الرحن بن القاسم « قال : كان القاسم لا يَدْخُل مَنْزِله إِلَّا تَأُوَّه ، وَيُجُورُ أَنْ يَكُونَ مِن الْجَوَى » يُريد دَاء الْجَوْف ، ويجُورُ أَنْ يَكُونَ مِن الْجَوَى : شَدَّة الوَّجْد مِن عِشْق أُو حُزْن .
- ( ه ) وفى حديث يأجوج ومأجوج « فَتَجُّوَى الأرضُ من تَنْهُم » يقال جَوِى يَجُوَى : إذا أَنْتَنَ . ويُرُوى بالهمز . وقد تقدم .
- \* وفي حديث سَلْمان رضى الله عنه «إنَّ لَـكُلُّ امْرِئُ جَوَّانِيًّا و بَرَّانِيًّا ، فَمَنْ يُصْلِحْ جَوَّانِيَّة ، وهو يُصْلح الله بَرَّانِيَّة » أى بإطناً وظاهرا ، وسِرًّا وعَلَانِيَة ، وهو منسُوب إلى جَوَّالْبَيْت وهو دَاخِلُه ، وزيادة الألف والنون للتأكيد .
- ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه « ثم فَتَق الأُجْوَاءَ ، وشَقَّ الأَرْجَاءَ » الأُجْوَاء : جَمْع حَوَّ ، وهُو مَا بَيْنِ السَّمَاء والأرض .
- ﴿ جوارش ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَهْدَى رَجُلِ من العراق إلى ابن عمر رضى الله عنه جَوَارِشَ ﴾ هو نَوْعُ مَّ من الأَدُّويَة اللُرَكَّبَة مُيقَوِّى المَعِدة ويَهُضِمِ الطعام ، وليُسَت اللفظة عربية .

## ﴿ باب الجيم مع الهاء ﴾

- ﴿ جِهِجِه ﴾ (ه) فيه ﴿ إِنَّ رَجُلا مِن أَسْلَمَ عَدَا عَلَيه ذِئْب ، فَانْتَزَع شَاةً مِن غَنَمه فَجَهُجَأُهُ الرَجُل » أَى زَبَره: أراد جَهْجَهَهُ ، فأبدل الهاء كَهُزَةً لكثرة الْهَا آتِ وقُرْب المَخْرَج .
- « وفي حديث أشراط الساعة « لا تذهب اللّيالي حتى يَمْلَكُ رجل يقال له الجهْجاَه » كأنه مُرَ كّب من هذا . و يُروَى الجهْجَل
- (جهد) عنه « لا هِجْرة بَعْد الفَتْح ، ولكن جهاد ونيَّة » الجهاد : مُحارَبة الكَفار ، وهو الْبَالَغة واسْتِفْراغ ما في الوُسْع والطَّاقة من قول أو فعْل . يقال جَهد الرجُل في الشَّيء : أي جَدَّ فيه وبالَغ، وجَاهَد في الحَرْبُ مُجاهَدَة وجهاداً . والمراد بالنية إخْلاصُ العمَل لله تعالى : أي إنَّه لم يَبْقَ بعد فَتْح مكة هِجْرة ؛ لأنَّها قد صارَت دار إسلام ، وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقِتال الكُفَّار .
- \* وفي حديث معاذ رضى الله عنه « أُجْتَمِدُ رَأْبِي » الاجْتِهادُ : بَذْل الوُسْع في طَلَب الأمر،

وهو افْتِمَال من اُلجَهْد : الطَّاقة . والمرادُ به : رَدِّ القَضِيَّة الَّتِي نَمْرْض للحاكم من طَرِيق القِياس إلى الكتاب والسُّنَّة . ولم يُردِ الرَّأْي الذي يَراه من قِبَل نَفْسِه من غَيْر حَمْل على كِتاَب أو سُنَّة .

لله وفى حديث أم مُعْبَد « شاة خَلَقَهَا الجَهْد عن الغَنم » قد تكرر لفظ الجَهْد والجَهْد فى الحديث كثيرا ، وهو بالضم : الوُسْع والطَّاقة ، وبالفَتْح : المَشَقَّة . وقيــل المُبَالَغة والْغَايَة . وقيــل مُعاً لُغتان فى الوُسْع والطَّاقة ، فأمَّا فى المُشَقَّة والْغاَية فالفتح لا غير . و يريد به فى حديث أم مُعْبَد : الهُزَال .

ه ومن المضموم حديث الصدقة « أَيُّ الصَّدَقة أَفْصَل ؟ قال : جُهْد الْقُلِل » أَى قَدَّر ما يَحْتَملِه حال القَليل الْمال .

(ُ ه ) وَمَن المُفتوح حديث الدعاء « أعوذ بك من جَهْد البَلاء » أَى الحَالَة الشَّاقَّة .

﴿ وحديث عَبَان رضى الله عنه ﴿ والناس في جَيْش الْمُسْرَة نَجْهِدُون مُعْسِرون ﴾ يقال جُهدَ الرجلُ فهو تَجْهُو د : إذا وَجَد مَشَقَّة ، وجُهِدَ الناس فهُم تَجْهُو دُون : إذا أُجْدَبُوا . فأما أُجْهَد فهو تَجْهُد باللَّكُسْر : فعناه ذُو جَهْد ومَشَقَّة ، وهو من أَجْهَد دابّتِه إذا حَمَل عليها في السّير فوق طاقتها . ورَجُل بالسّكسْر : فعناه ذُو جَهْد ومَشَقَّة ، وهو من أَجْهَد دابّتِه إذا حَمَل عليها في السّير فوق طاقتها . ورَجُل تُجْهِد : إذا كان ذَا دَابّة ضَعيفة من التّهَمَب ، فاستعاره للحال في قلّة الْمال . وأُجْهِد فهو تُجْهَد بالفتح : أي أنه أُوقَى في الجهد : المُشَقَّة .

(س) وفي حديث الغُسُل « إذا جَلسَ بَيْن شَعَبِها الأَرْبَع ثُم جَهَدَها » أَى دَفَعَها وحَفَزَها . يقال جَهَد الرجُل في الأمر : إذا جَدَّ فيه و بالغ .

وفي حديث الأقرع والأبرص « فَوَالله لا أَجْهَدُكُ اليومَ بِشَيء أَخَذْتُه لله » أى لا أشق عليك وأردُدُك في شيء تَأْخُذه من مالى لله تعالى . وقيل : الجهد من أسماء النكاح .

[ ه ] وفي حديث الحسن « لا يُجهّد الرجُلُ مالَه ثم يَقَعد يَسأل الناسَ » أي يُفرّقه جَمِيعَه هاهنا وهاهنا .

(ه) وفيه « أنه صلى الله عليه وسلم نزَلَ بأرض ِ جَهَاد » هي بالفتح : الصَّلْبة . وقيـــل، : التي لا نَبَات بها .

﴿ جَهِر ﴾ ( ﴿ ) في صفته صلى الله عليه وسلم « من رآه جَهَره » أى عَظُم في عَيْنه . يقال جَهَرْت الرجُل واجْتَهَرْتُه : إذا رأيتَه عَظِيمِ المَنْظر . ورجُل جَهير : أى ذو مَنْظر .

- (ه) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « إذا رأینا کم جَهَرْ ناکم » أی أعْجَبَنْنا أُ
- \* وفى حديث خيبر « وجد الناسُ بها بَصَلا وثُوماً فَحَهَرُ وه » أى اسْتَخْرَجُوه وأ كَالُوه . يقال جَهَرْتُ البئر إذا كانت مُندَفِنَة فأخْرِجْتَ مافيها .
- [ ه ] ومنه حديث عائشة نصف أباها رضى الله عنهما « اجْتَهَرَ دُفُن الرَّوَاء » الاجْتِهار: الاسْتِخْراج. وهذا مَثَل ضَرَبَتْه لإِحْكَامِه الأَمْرَ بَعْد انْتِشَارِه ، شَبَّهَتْه بِرَجُلٍ أَنَى على آبار قَد انْدَفَنَ ماوْها فأخْرج مافيها من الدَّفَن حتى نَبَع الماه.
- (س) وفيه «كُلُّ أُمَّتَى مُعَافَى إلا المُجَاهِرِين » همُ الذين جاهَرُوا بمَعَاصِيهِم ، وأَظْهَرُوها ، وكَشَّفُوا ماسَتَر الله عليهم مِنْها فَيَتَحَدَّثُون به . يُقال جَهَرَ ، وأَجْهَرَ ، وجَاهَر .
- \* ومنه الحديث « و إنّ من الإِجْهَار كَذَا وكذَا » وفي رواية « الجِهَار » وُهُمَا بمْعْني المُجاهَرة .
  - \* ومنه الحديث « لا غِيبَةً لِفاَسِق ولا ُمُعَاهِرٍ » .
- \* وَفَ حَدَيْثُ عَوْ رَضَى الله عَنْ ﴾ ﴿ أَنَهُ كَانَ رَجُلا نُحْمِيراً ﴾ أَى صَاحَبَ جَهْرُ وَرَفْعِ لَصَوْتُهُ ﴾ يقال : جَهَرَ بالقول : إذا رفع به صَوْتَهُ فهو جَهِير ، وأَجْهَر فهو نُجْيِر : إذا عُرَفَ بَشِدَّة الصَّوْت ، وقال الجوهرى : ﴿ رَجُل عِجْهِر بَكْسِر اللَّمِ : إذا كان من عَادَتِهِ أَنْ يَجْهَرَ بَكُلامه ﴾ .
- (س) ومنه الحديث « فإذا امرأة جَهِيرة » أى عاليــة الصَّوت. و يجوز أن يـكون من حُــنن المُنظر.
- (س) وفى حديث العباس رضى الله عنه « أنه نادَى بِصَوت له جَهْوَرِيّ ٍ » أى شَدِيد عال . والواو زائدة · وهو منسوب إلى جَهْوَر بِصَوته .
- ﴿ جِهِزٍ ﴾ ( ه ) فيه ه من لم يَغْزُ ولم يُجَهَّزُ غَاذِياً » تَجْمِيز الغاذِي : تَحْمِيله و إغداد ما يَحْتاج إليه في غَزْوه . ومنه تَجْهِيز العَرُوس ، وتَجْهِيز اللّيت .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للقطاى :

شَفِتْتُكَ إِذَ أَبِصِرتُ جُهُرَكُ سَيّنًا وما غَيّبَ الْأَقُوامُ تَابِعَهُ الْجُرُرُ سَيّنًا وما غَيّبَ الْأَقُوامُ تَابِعَهُ الْجُرْرُ (١٠ ــ النهاية ــ ١)

- الله على الجويع الله على الجويع الله على المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المجويع المجويع المؤلف ا
- ومنه حدیث علی رضی الله عنه « لا یُجْهَزَ علی جَریجهم » أی مَن صُرع منهم وكُنِی قِتالُه
   لا 'یفتل ؛ لأنهم مسلمون ، والقصد من قتالهم دَفْعُ شَرِّهِم ، فإذا لم 'یمنیکن ذلك إلا بقتلهم تُتلوا .
- (س) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « أنه أتَّی علی أبی جهـل وهو صَریع فأُجْهَزَ علیه .
- ﴿ جَهِشُ ﴾ [ ه ] فى حديث المولد « فأَجْهَشْت بالبكاء » الجَهْشُ : أن يَفْزَع الإِنسان إلى الإنسان وَ يَلْجأ إليه ، وهو مع ذلك يريد البُكاء ، كما يَفْزَع الصَّرِيُّ إلى أمَّه وأبيه . يقال جَهَشْتُ وأَجْهَشْتُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فِهَشْنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
- ﴿ جَهِضَ ﴾ ( ه ) فى حديث محمد بن مسلمة رضى الله عنه « قال : قَصَدَت يوم أَحُدِ رَجُلا فِاهَضَنَى عنه أبو سفيان » أى مانَصَنى عنه وأزالَـنى .
- ( ه ) ومنه الحديث « فأَجْهَضُوهُم عن أَثْقَالِهِم » أَى نَكَوْهُم عنها وأَزَالُوه . يقال أَجْهَضَتُه عن مكانه : أَى أَزَلْتَه . والإِجْهاض : الإِزْلَاق .
  - \* ومنه الحديث « فأَجْهَضَتْ جَنِينها » أَى أَسْقَطَت خَمْلهاً . والسُّقُط : جَهِيض .
- ﴿ جَهَلَ ﴾ ﴿ ﴿ فَيَهِ ﴿ إِنَّكُمْ التُّجَهِّلُونَ ، وَتُبَخِّلُونَ ، وَتُجَبِّنُونَ ﴾ أَى تَحْمِلُونَ الآباء على الجَهْلِ حَفْظًا لْقُلُو بِهِم . وقد تقدّم في حرف الباء والجيم .
- ( ه ) ومنه الحديث « من اسْتَحْهِل مُؤْمِنا فَعَلَيْهُ إِنْمُهُ » أَى من حَمَله على شيء ليس من خُلُقِه فيغْضِبه فإنما إثْمه على من أَحْوَجَه إلى ذلك .
- على الجهدل .
   ومنه حديث الإنك « ولكن اجْتَهَلَتْه الْحُينَةُ » أى حَمَلَتْه الأَنفَة والفضب على الجهدل .
   هكذا جاء في رواية .
- \* ومنه الحديث « إنّ من العِلْم جَهْلا » قبل : هو أن يتَمَلّم مالا حاجة إليه كالنَّجوم وعُلُوم الأوائل ، و يَدّع ما يَخْتَاج إليه في دِينه من عِلم الفرآن والسُّنّة . وقيل : هو أن يَتَكَلَّف العالمُ القَولَ فيا لا يَعْلَمه فَيُجَمِّلُهُ ذلك .

ومنه الحديث «إلك المرُوْ فيك جَاهِلِيَّةٌ » قد تسكرر ذكرها في الحديث ، وهي الحال الَّتي كانت عليها العرب قبل الإسلام ؛ من الجهل بالله ورَسُوله وشرائع الدِّين ، والمفاخَرة بالأنساب والسكِبْرِ والتَّجَبُّر وغير ذلك .

(جهم) الله على عديث طَهْفة « ونَسْتَحِيل الجهام » الجُهام : السَّحاب الذي فرغ ماؤه . ومَن روى نَسْتَخِيل بالخاء المعجمة : أراد لَا نَتَخَيَّل في السَّحاب خالًا إِلَّا المطر وإن كان جَهاماً ؛ لِشِدَّة حاجَتِنا إليه . ومن رواه بالحاء : أراد لا نَنْظُر من السَّحاب في حال إلّا إلى جَهام، من قِلَّة المطر .

(س) ومنه قول كعب بن أَسَد ُ لِحَيَّ بن أَخْطَب « جِئْلَنَى بَحَهَام » أَى الذَى تَمْرِضُه على الله عل

(س) وفي حديث الدعاء « إلى مَن تَكِلُني . إلى عَدُورٍ يَتَجَهَّمُني ؟ » أي يَلْقاني بالفِلْظـة والوجه الكريه .

(س) ومنه الحديث « فَتَحَبُّهُمَنِي القوم ».

(جهنم) (س) قد تكرر في الحديث ذَكر «جَهَنَم »، وهي لفظة أعجمية ، وهو اسم لِنار الآخرة . وقيل هي عربية . وسُمّيت بها لُبُعْد قَعْرُ ها . ومنه رَكِيَّةٌ جِهِنَّام - بكسر الجيم والهاء والماء والتشديد - : أي بعيدة القعر . وقيل تعريب كهنّام بالعبراني .

# ﴿ باب الجيم مع الياء ﴾

(جيب) (س) في صفة نهر الجنسة «حافتاه الياقوت المُجيَّب، الذي جاء في كتساب البخارى « اللؤلؤ المُجَوِّف » وهو معروف . والذي جاء في سنن أبي داود « المُجَيِّب ، أو المُجَوِّف » بالباء فيهما على الشك . قال : معناه بالشّك . والذي جاء في مَعالم السّنن (١) « الجيَّب أو المُجوّب » بالباء فيهما على الشك . قال : معناه الأُجُوف . وأصله من جُبْتُ الشيء إذا قطفتَه . والشيء تجيب أو تَجُوب ، كا قالوا مَشيب ومَشُوب . وانقلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم . فأما تُجيّب مُشدَّدًا – فهو من قولهم : جَيَّب مُهو مُجيّب فهو مُجيّب: أي مُقَوِّر ، وكذلك بالواو .

( جيح ) الله فيه ذكر « سَيْحان وجَيْحان » وهما نهران بالعواصم عند المَصِيصَة وطَرَسُوس . (١) لأن سلمان الحطابي .

- ﴿ جيد ﴾ ﴿ فِي صفته عليه الصلاة والسلام « كَأَنَّ عُنُقَه جِيدُدُمْيَة فِي صفاء الفضة » الجيد : العُنْق .
  - \* وفيه ذكر « أُجْياد » هو موضع بأسفل مكة معروف من شِعاَبها .
- ﴿ جِيرٍ ﴾ \* في حديث ابن عمر رَضي الله عنهما « أنه مَرَ بِصَاحِب جِيرِ قد سَةَط فأعانَه » الجيرُ : الجَصُ ، فإذا خُلط بالنُّورة فهو الجَيَّار . وقيل : الجَيَّار : النُّورَة وحْدَها .
- و جيز ﴾ ﴿ قد تـكرر فيه ذكر « الجيزَة » وهي بكسر الجيم وسكون الياء : مدينة تِلْقاء مِصر على النيل .
- ﴿ جِيشٍ ﴾ (س) في حديث الحديبية « فما زال يَجِيش لهم بالرِّيِّ » أي يَفُور ماؤه و يَرْ تَفِيع .
- ومنه حدیث الاستسقاء « وما یَنْزل حتی یجیش کل میزاب » أی یَقسدَفَق و یجری بالماء .
- (ه) ومنه الحديث « ستَكُون فِتْنَة لا يَهْدَأُ منهـا جانبِ إلَّا جاش منها جانب » أى فَارَ وارْتَفَع.
- ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه فى صفة النبى صلى الله عليمه وسلم « دامِعُ جَيْشَاتِ الْأَباطِيل » هى جَمْع جَيْشَة : وهى المر"ة من جَاش إذا ارْتَفَع .
- [ ه ] ومنه الحديث « جاؤًا بلَحْم فَتَجَيَّشَت (١) أَنْفُس أَصَابِهِ منه » أَى غَثَتْ . وهو من الأرْتِفَاع ، كَأَنَّ مافى بُطُونَهم أَرْتَفَعَ إلى خُلُوقهم فحصل الغَثْنى .
  - \* وفي حديث البراء بن مالك « وَكَأْنَ نَفْسي جَاشَتْ » أي ارتاعَت وخافَتْ .
- ( ه ) وفى حديث عام بن أَفَهَيْرة « فاسْتَجاش عليهم عامِرُ بن الطَّفَيْل » أَى طَلَب لَمُ الجَيْشَ وَجَعه عليهم .
- ﴿ جيسَ ﴾ (س) وفيه ﴿ فَجَاضَ الناسُ جَيْضَةً ﴾ يقال : جاض فى القتال إذا فرَّ . وجاض عن الخلق : عَدل . وأَصْلُ الجَيْض : الَمْيُــل عرب الشيء ، ويُرُوى بالحــاء والصاد المهاتين . وسيذكر في موضعه .

<sup>(</sup>١) ويروى بالحاء المهملة بمعنى نفرت ، وسيجيء .

- ﴿ جِيفَ ﴾ (س) في حديث بدر « أَنُكُلِمٌ ناساً قد جَيَّفُوا » أَي أَنْدَنُوا . يقال جَافَتِ اللَيْهَة ، وجَيَّفَت ، والجِيفَة : جُنة الميت إذا أَنْهَن .
  - (س) ومنه الحديث « فارتَفَعَتْ رِيح جِيفَة » .
- « وفيه « لا يدخل الجنة حَيَّاف » هو النَّبَّاش . سُمِّى به لأنه بأخُذُ الثِّياب عن جِيَف الموتى ،
   أو سُمِّى به لنَتْن فمْله .
- (س) في حديث سعد بن معاذ « ما أُعْلَم مِن جِيلِ كَان أُخْبَثَ مِنْكُم » الجِيلُ : الصَّنْف من الناس. وقيل الامّة. وقيل كل قَوْم يَخْتَصُّون بلُغَة يِجِيلُ .
- ﴿ جِيا ﴾ (س) في حديث عيسى عليه السلام « أنه مَرَ بِنَهُرْ جَاورَ جِيَّةً مُنْدِنَة » الجِيَّة ـ بالكسر غير مهموز \_ مُخْتَمَع الماء في هَبْطَة . وقيل أصلُها الهمز وقد تُحَفَّفُ الياء . وقال الجوهري (٢٠) : الجيَّة : الماء المسْدَنْقةِ ع في الموضع .
- \* ومنه حدیث نافع بن جُبیر بن مُطعِم « وتر کوك بین قرنیها والجِیَّة » قال الزمخشری : الجِیَّة بوزن اللوَّة : مُسْتَنْقَع الماء .
  - \* وفيه ذِكْر « جِي » بكسر الجيم وتشديد الياء : وَادْ بين مكة والمِدينة .

<sup>(</sup>١) حـكاية عن تعلب .

## حرفسالجيساء

#### ﴿ باب الحاءمع الباء ﴾

﴿ حبب ﴾ (س) فى صفته صلى الله عليه وسلم « ويَفْتَرُ عَن مثل حَبّ الغَام » يَعْنى البَرَد شَبَّه به تَفْرَه فى بياضه وصفائه و بَرْدِه .

- (س) وفي صفة أهل الجنة « يصير طعامُهم إلى رَشْح مثل حَبَاب المسك » ، الحبَاب بالفتح : الطَّلُّ الذي يُصْبِح على النَّبات . شَبَّه به رَشْحَهُم مجازا ، وأضافه إلى المسك ليُثْبِت له طِيب الرائحة . ويجوز أن يكون شَبَّه بِحَبَاب الماء ، وهي نَفَاخَانه التَّي نَطْفُو عليه . ويقال لمُعظَم الماء حَبَاب أيضا .
- (س) ومنه حديث على « قال لأبى بكر رضى الله عنهما : طِرْتَ بِعُبَابِهِا وَفُرْتَ بِحَبَابِهِا » أَى مُعْظَمِها .
- (س) وفيه « الحباب شَيْطان » هو بالضّم اسم له ، ويقع على الحيَّة أيضًا ، كا يقال لهـا شيطان ، فهُمَا مُشْتَرَكان فيهما . وقيــل الْحباب حيَّة بَعَيْمِهَا ، ولذلك غَيَّر اسم حُباب كراهيَة للشيطان .
- (ه) وفى حديث أهل النار « فَيَغْبُتُون كَا تَغْبُتُ الْحِبَّة فى حَميل السَّيْل » الحِبَّة بالكسر : بُرُور البُقُول وحَبُّ الرياحين . وقيل هو نَبْت صغير يَغْبُت فى الحشيش . فأما الحبَّة بالفتح فهى الحنْطَة والشعير ونحوُهُما (١٠) .
- وقى حديث فاطمة رضى الله عنها « قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة « إنها حِبَّة أبيكِ » الحِبُ بالكسر . الحُبوب ، والأنثى حِبَّة .

<sup>(</sup>١) جاء في الهروى : وقال ابن شميل : والحبة بضم الحاء وتخفيف الله: القضيب من الكرم يفرس فيصير حبلة .

- ع ومنه الحديث « ومن يَجْـنْتَرِيُ على ذلك إلّا أَسَامَةُ حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى تَحْبُو بُه ، وكان يُحبُّه صلى الله عليه وسلم كثيرا .
- \* وفى حديث أحُد « هو جبل يُحبِّنا ونُحبِّه » هذا تَحْمُول على الجاز ، أراد أنه جبل يُحبِّنا أَهْلُه وَنُحِبُّ أَهْلُه ، وهم الأنصار . و يجوز أن يكون من باب الحجاز الصريح : أى إنَّنا نُحِبُّ الجبل بعينه لأنه فى أرض مَن نُحِبُّ .
- لا وفي حديث أنس رضى الله عنه « انظُرُوا حُبّ الأنصار التَّمرَ » هكذا يُروى بضم الحاء ، وهو الاسم من المحبّة . وقد جاء في بعض الروايات بإسقاط انظروا ، وقال « حُبُّ الأنصار التَّمرُ » فيجوز أن يكون بالضم كالأول ، وحُذِف الفِدلُ وهو مُرادُ ، للملم به ، أو على جَمْل التَّمر نَفْس الحُبّ مبالغة في حُبِّهم إياه . ويجوز أن تكون الحاء مكسورة بمعنى المَحْبُوب . أى تَحْبُوبهم التَّمر ، وحينئذ يكون التَّمر على الأول \_ وهو المشهور في الرواية \_ منصو با بالحُبّ ، وعلى الثاني والثالث مه فوعا على خبر المبتدأ .
- (حبج) (ه) في حديث ابن الزبير رضى الله عنهما « إنَّا لَا تَمُوت حَبَجاً على مَضاجِعِن الله عنهما « إنَّا لَا تَمُوت حَبَجاً على مَضاجِعِن اكا يَمُوت بَنُو مَرْوان » الحبَجُ بفتحتين : أن يأكل البَعِيد لِحاء العرْفَج ويَسْمَن عليه ، ورُبَّهَا بَشِم منه فقَتَله . عَرّض بهم لكثرة أكْلِهم وإسْرَافهم في مَلاَذُ الدنيا ، وأنهم يَمُوتون بالنَّخَمة .
- (حبر) (ه) في ذكر أهل الجنة « فرأى مافيها من الحَبْرة والسُّرور » الحَبْرة بالفتح : النَّمْمة وسَعَة العيش، وكذلك الحبُور .
- الله عبد الله ه آل عمران غيلى ، والنّساء تعبرة » أى مَظِنّـة للحُبُور والسّرور .
- (ه) وفى ذكر أهل النار « يَخْرُج من النار رَجُل قد ذهب حِبْرُ ، وسِبْرهُ » الحِبْر بالكسر ، وقد ُيفتح : أثر الجمال والمَيئة الحسنة .
- (ه) وفي حديث أبي موسى « لو عَلَيْتُ أنك تسمع لقراءتى لحبَّرَتُهُا لك تَحْبِيرا » يريدتحسين الصَّوْت وتَحْزِينَه . يقال حَبَرْتُ الشيء تحبيرا إذا حَسَّنْتَه .

على وفى حديث خديجة رضى الله عنها « لما تَزَوَّجَتْ برسول الله صلى الله عليه وسلم كسَتْ أباها حُلة وخَاقَتُهُ ، ونَحَرَت جَزُورا ، وكان قد شرب ، فلما أفاق قال : ما هذا الحَبيرُ ، وهذا العبيرُ ، والمُعَيْدِ ، وهو بُرُ و حِبَرَة وحِبَرُ وحِبَرات .

\* ومنه حديث أنى ذرّ رضى الله عنه « الحمد لله الذى أطعمنا الخمير ، وألبسنا الحبير » .

(سه) وحديث أبي هريرة «حِين لا ألْبَس الحبير» وقد تكرر ذكره في الحديث.

[ ه ] وفيه « سُمِّيَتُسُورةُ المائدة سُورَةَ الأَحْبار » لقوله تعالى فيها « يَحَكُم بها النبيُّون الذين أُسلَموا لِلَّذين هادُوا والرّبانيُّون والأحبارُ » وهم العلماء ، جمع حِبْر وحَبْر بالفتح والكسر . وكان يقال لابن عباس رضى الله عنه : الخبْر والبحر لعِلْه وسَعَيّه . وفي شعر جرير :

إِنَّ الْبَعِيثَ وعَبْدَ آلِ مُقاعِسِ لا يَقْرَآن بُسورة الأَحْبَارِ أَى لا يَقْرَآن بُسورة الأُحْبَارِ أَى لا يَفْيِهَانَ بالمُهُود، يعنى قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعُقُود » .

(س) وفى حديث أنس رضى الله عنه ﴿ إِنَّ الْحَبَارَى لَمُوتَ هَزُلاً بذنب بنى آدم ﴾ يعنى أنَّ الله يحبِس عنها القَطْر بعُقُوبة ذنوبهم ، و إِمَا خصَّها بالذكر لأنها أَبْعَد الطير نَجُعَة ، فرُبَّمَا تُذْبِح بالبصرة و يوجَد فى حَوْصَلَهِما الحَبَّة الخضراء ، و بَيْن البَصْرة و بين مَنابِتِها مَسِيرة أيام .

(س) وفى حديث عُمان رضى الله عنــه «كُل شىء يُحِبِّ وَلَدَه حتى الْحَبَــارى » خَصَّها بالذّ كُو لأنها يُضْرَب بها المَثل فى الحمق ، فهى على مُحْقها (١) تُحِبُّ ولَدَها فَتُطْعِمُهُ وتُمَــلَّه الطَّيْران كغيرها من الحيوان .

﴿ حبس ﴾ ( ه ) في حديث الزكاة « إنَّ خالدا جَمَل أَدْراعَه وأَعْتُدَه حُبْسًا في سبيل الله » أي وقَفْت ، وأَخْبَسْت أُخْبِسُ إِخْبَاسًا : أي وقَفْت ، واخْبَسْت أُخْبِسُ إِخْبَاسًا : أي وقَفْت ، والاسم الخبْس بالضم .

(س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « لما نَز لَت آية الفرائض قال النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) في الصحاح واللسان وتاج العروس : « . . . لأنه يضرب بها المثل في الموق ، فهي على موقها . . . المخ » قال الجوهري : والموق [ بضم الميم ] : حق في غباوة .

عليه وسلم: لا حَبْسَ بعد سورة النِّساء » أراد أنه لا يُوقَف مال ولا يُزْوَى عن وارِثه ، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميّت ونِسائه ، كانوا إذا كَرِهُوا النِّساء لقُبْح أو قِللًا مال حَبَسُوهن عن الأرواج ؛ لأن أولياء الميِّت كانو أوْلَى بهن عنده . والحاء في قوله لا حُبْس : يجوز أن تسكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر .

- (س) ومنه حديث عمررضي الله عنه « قال له النبي صلى الله عليه وسلم : حَبِّس الأصل وسَبِّل النَّمْرة » أي اجْمَلُه وَقْفًا حَبِيسًا .
- \* ومنه الحديث الآخر « ذلك حَبيس في سبيــل الله » أى مَو ْقوف على الغُزَّاة يَر ۚ كَبُونُه في الجُهاد . والحبيس فَعيل بمعنى مفعول .
- (ه) ومنه حديث شُرَيح «جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبُس » الحبُسُ: جمع حَهيسَ ، وهو بضم الباء ، وأراد به ماكان أهلُ الجاهلية يُحَبِّسُونه و يُحَرِّمونه : من ظهور الحامى ، والسائية ، والبَحِيرة ، وما أشبَهها ، فنزل القرآن بإخلال ما حَرَّموا منها ، وإطلاق ما حَبَّسُوه ، وهو في كتاب الهَرَ وى بإسكان الباء، لأنه عظف عليه الحبس الذي هو الوقف ، فإن صَحَّ فيكون قد خَفُف الضمة ، كا قالوا في جَمْع رَغِيف رُغْف بالسكون ، والأصل الضم ، أو أنه أراد به الواحد .
- ( ه ) وفي حديث طنها « لا يُحْبَسُ دَرُّكُم » أَى لا تُحْبَسُ ذَواتُ الدَّرِ ـ وهو اللَّبَن ـ عن المَوْعى بحَشْرِها وسَوْقِها إلى المُصَدِّق لِيأخُــٰذَ ما عليها من الزكاة ؛ لما في ذلك من الإِضْرار بها .
- \* وفى حديث الحديبية « ولكن حبسها حابِسُ الفيل » هو فيلُ أَبْرَهَة الحَبَشِي الذي جاء يَقَصِد خَرَ اب الكعبة ، فحبَسَ الله الفيل فلم يَذْخُـل الحرم ، ورَدّ رأسه راجعا من حيثُ جاء ، يعنى أنّ الله حَبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصَل إلى الحد يُبية فلم تَتَقَدَّم ولم تَدْخُـل الحرم ، لأنه أراد أن يَدْخُل مكة بالمسلمين .
- (ه) وفى حديث الفتح « أنه بعث أبا عُبيدة على الحبُسِ » هُمُ الرَّجَّالة ، سُمُّوا بذلك لتَحَبِّسِهم عن الرُّكِبان وتأخَّرِهم ، وَاحِدُهُم حَبيس ، فَمِيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعـل ، كأنه يَحْبِس من يسير من الرُّكِبان بسيره ، أو يكون الواحد حابساً بهذاالمعنى ، وأكثر ما تُرْوَى الحبِّسُ ـ بتشديد الباء وفتحتها ـ فإن صحت الرواية فلا يكون واحدُها إلا حابسا كشاهِد وشُهدٌ، فأمَّا حَبيس فلا بُعْرَف في

جَمْع فَعَيِل فُكَ لَ ، وإنما يُعْرف فيه فُكُ ل كما سبق ، كنذيز وَنُذُر . وقال الزنخشرى : « الحبس - يعنى بضم الباء والتخفيف - الرَّجَالة ، سُمُّوا بذلك لَخبْسِهم الْخَيَّالة بِبُطْء مَشْيهم ، كأنه جمع حَبُوس ، أو لأنهم يَتَخَلَفُون عنهم و يَحْتَدِسُون عن بُلُوغهم ، كأنه جمع حَبِيس » .

\* ومنه حــديث الحجاج « إن الإبل ضُمُّر (١) حُبُس ما جُشَمَت جَشِمَت » هــكذا رواه الزمخشرى (٢) . وقال : الحُبُسُ جمع حابس ، من حَبَسه إذا أخَّره . أي إنها صَوَ ابر ُ على العَطَش تُؤخر النُّمر ب ، والرواية بالخاء والنون .

(س) وفيه « أنه سأل: أيْنَ حِبْسُ سَيَل ، فإنه يُوشِك أن تَخْرُج منه نار نُضِيه منها أعْناق الإبل ببُصْرى » الحِبْس بالكسر: خَشَب أو حجارة تُبنى فى وسَط الماء لِيَجْتَمِع فيشرَب منه القَوْم ويَسْقُوا إبلَهم. وقيل هو كُلُوق فى الحَرَّة يجْتمع بها ماء لَوْ وَرَدَت عليه أمَّة لوسِمَتْهم. ويقال للمَصْنَعة التى يجتمع فيها الماء حِبْس أيضا. وحِبْسُ سَيل: اسم موضع بحرَّة بنى سُلم ، بينها وبين السّوارقيَّة مسيرة يوم. وقيل إن حُبْسَ سَيل – بضم الحاء – اسم للموضع المذكور.

\* وفيه ذكر « ذَات حَبيس » بفتح الحاء وكسر الباء ، وهو موضع بمكة . وحَبيس أيضا موضع بالرَّقة به قبور شهداء صِفِّين .

(حبش) (س) فى حديث الحديبية « إنّ قريشًا جمعـوا لك الأحابيش » هُم أَحْيَاء من من الفَارَة انْضَمُّوا إِلَى بَنَى لَيْثُ فى مُحَارَ بَهِم قُرَيشًا . والتَّحَبُّش : التَّجمُّع . وقيل حالفوا قُر يشًا تحت جبل يُسمَّى حُبْشِيًّا فسمُّوا بذلك .

وفيه «أوصيكم بتقوى الله والسَّمْع والطاعة و إنْ عَبداً حَبَشِيًّا » أى أطيعُوا صاحب الأمر ،
 واسمَعُوا له ، و إن كان عبدا حبشيًّا ، فحذف كان وهي مُرادة .

وفى حديث خاتم النبى صلى الله عليه وسلم « فيه فَصَّ حَبَشِيٌ » يحتمل أنه أراد مِن الجزع أو العقيق ؛ لأن مَعْدِ مَهُما البمن والحبَشَة ، أو نوعاً آخر يُنْسَب إليها (").

<sup>(</sup>١) كذا بالراء المهملة في الأصل وفي ا وفي كل مراجعنا . ولم يعده المصنف في مادة « ضمر » على عادته . وأعاده في « ضمز » وقال : الإبل الصامزة : المسكة عن الجُرَّة .

<sup>(</sup>٢) الذي في الفائق ٢/٩٣١ بالخاء والنون المشددة المفتوحة ، ولم يضبط الزمخشىري بالعبارة .

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الدر النثير: ذكر ابن البيطار في « المفردات » أنه صنف من الزبرجد .

- \* وفى حديث عبد الرحن بن أبى بكر رضى الله عنهما « أنه مات بالحُبْشَى » هو بضم الحاء ، وسكون الباء وكسر الشين والتشديد : موضع قريب من مكة . وقال الجوهرى : هو جبل بأسفل مكة .
- ﴿ حَبَطَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَخْبَطَ الله عَمْهِ ﴾ أَى أَبْطَلَه . يَقَالَ : حَبِطَ عَلَهُ يَخْبَطَ، وأَحْبَطَه غيرُه ، وهو من قولم : حَبِطَت الدابة حَبَطاً \_ بالتحريك \_ إذا أصابت مَرْعًى طَيِّبًا فأفْرَطَتْ في الأكل حتى تَنْتَفَـخ فَنَمُوت .
- [ ه ] ومنه الحديث « و إن تما يُذْبِت الرَّبيسعُ ما يَقْتل حَبَطاً أو يُلمُ » وذلك أن الرَّبيسعَ يُنْبت أَحْرار العُشُب ، فَتَسْتَكُثْرِ منه الماشية . ورواه بعضهم بالحاء المعجمة من التَّخَبُط وهو الاضطراب . وله ذا الحديث شرح يجيء في موضعه ، فإنه حديث طويل لا يكاد يُفْهم إذا فُرِّق .
- ﴿ حبنط ﴾ [ ه ] في حديث السَّقط « يَظَلُّ محبَّنْطِأً على باب الجنة » المُحبَّنْطيء ـ بالهمز وتَرَكه ـ المُتفضِّب المُستبطيء للشيء . وقيـــل هو الممتَنع امتناع طَلِبَة ، لا امتناع إباء . يقال : احْبَنْطأت ، واحْبَنْطَيْت . والحَبَنْطَى : القصير البَطين ، والنون والهمزة والألف واليـاء زوائد للالحاق .
- (حبق) (سه) فيه « نَهَى عن لَوْن الْحَبَيق أن يُؤخذ في الصَّدقة » هو نَوع من أنواع التَّمرِ رَدِىء مَنْسُوب إلى ابن حُبَيْق ، وهو اسم رجل . وقد تكرر في الحديث . وقد بقال له بَنَات حُبَيْق ، وهو تَمْر أغْبَر صغير مع طول فيه . يقال حُبَيْق ، ونُبَيَق ، وذَوات العُنَيْق ، لأنواع من التمر . والنَّبَيْق : أغْبَر مُدَور ور وذوات العُنَيْق لها أعْنَاق مع طُول وغُ بر ة ، ور بما اجتمع ذلك كُلُه في عِذْق واحِد .
- الفَّر اط . وقد حَبَق بَحْبق .
   الباء: الشَّر اط . وقد حَبَق بَحْبق .
- (حبك ﴾ (ه) في حديث عائشة رضى الله عنها «أنها كانت تَعْتَبِكُ تحت دِرْعها في الصلاة» أَى تَشُدّ الإِزَارَ وتُحْكِمُه .

\* وفي حديث عمرو بن مُرَّة يمدحُ النبي صلى الله عليه وسلم :

لأَصْبَحْتَ خَيْرِ النَّاسِ نَفْسًا وَوَالدا رَسُولَ مَلِيك النَّاسِ فَوْفَ الْحَبَأَتُك

الحَبَائُك : الطُّرُق ، واحِدُها حَبِيكَة : يَعْنى بها السَّمَوات ؛ لأن فيها طُرُق النَّجوم . ومنه قوله تعالى « والسماء ذات ِ الحُبُك » واحدها حِبَاك ، أو حَبِيك .

- (س) ومنه الحديث في صَفة الدجال « رأْسُه حُبُك » أى شَوَرُ رَأْسِه مُتَكَسِّر من الْجُعُودة ، مثل الماء السَّاكِن ، أو الرَّمْل إذا هَبَّتُ عليهما الرّبح ، فيتَتَحَمَّدانِ و يَصِيرَان طَرَاثَقَ. وفي رواية أخرى « مُحَبِّك الشَّعَر » ممعناه .
- ﴿ حبل ﴾ ( ه ) فى صفة القرآن «كتاب الله حَبْل مَمْدُود من السَّماء إلى الأرض » أى نُور مَمْدُود من السَّماء إلى الأرض » أى نُور مَمْدُود ، يعنى نُورَ هُدَاه . والعرب تُشبّه النُّور المعتد بالحَبْل والخَيط . ومنه قوله تعالى « حتى يتبيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأبيضُ مِن الخيط الأسود ِ » يعنى نُور الصَّبح من ظلمة الليل .
- \* وفى حديث آخر « وهو حَبْل الله المَّتِين» : أَى نور هُدَاه . وقيل عَهْده وأَمَانُه الذَى يُؤمِّن من العذاب . والحَبْل : المَهْد والمِيثَاق .
- - (س) ومنه الحديث « بيننا و بين القوم حِبَال » أَى عُمُود ومَواثييق .
- \* ومنه حديث دعاء الجنازة « اللهم إن فلان أبن فلان في ذِمّتِك وحَبْل جِوارك » كان من عادة العرب أن يُخيف بَعْضُها بعضا ، فكان الرجُل إذا أراد سَفَرا أُخَذ عَهْدا من سَيْد كل قبيلة فيأمَن به مادام في حُدُودها حتى ينتهى إلى الأخرى فيأخذ مِثْل ذلك ، فهذا حَبْلُ الجِوارِ: أي مادام عُجَاوِراً أَرْضَه ، أو هو من الإجارة: الأمان والنَّصْرة .
- ته وفى حديث الدعاء « باذا الحبل الشديد » هكذا يرويه المحد ثون بالباء ، والمراد به القرآن ، أو الدين ، أو السَّبَبُ . ومنه قوله نعالى « واُعْتَصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرَّقُوا » وصَفَه بالشِّدة لأنها من صفات الحبال . والشَّدة في الدين : الثَّبات والاستقامة . قال الأزهرى : الصواب الحيل بالياء ، وهو القوّة . يقال حَوْل وحَيْل بمعنى .

- \* ومنـه حديث الأقرع والأبرص والأعمى «أنا رَجُل مِسْكين قد انقطعت بى الحيال فى سَفَرى » أى الأسباب ، من الحَبْل : السَّبَب .
- (س) وفى حديث عُروة بن مُضَرِّس « أَتَيتَكُ من جَبَلَىْ طَيِّى مَا تَرَكْتُ من حَبْلَ إِلَّا وَقَعْت عليه » الحَبْل : المُشْتَطيل من الرَّمْل . وقيل : الضَّخْم منه ، وَجَمْمُه حِبَال . وقيل : الحِبَال فى الرَّمْل كالجِبَال فى غير الرمل .
  - (س) ومنه حديث بدر « صَعَدْنا على حَبْل » أَى قَطْعَة من الرمل ضَخْءَةٍ مُمْتَدّة.
- ومنه الحديث « وجعل حَبْل المُشاء بين يَدَيْه » أى طَرِيقَهم الذى يَسْلُـكُونه فى الرَّمل .
   وقيل أراد صَقَهم ومُعْتَمَعهم فى مَشْبهم تَشْبيها بحَبْل الرَّمل .
- (س) وفي حديث أبى قتادة « فضر بُتُهُ على حَبْل عاتقِه » هو موضِع الرَّداء من المُنُق . وقيل هو ما بَيْن المُنُق والمُنكِب وقيل هو عِرْق أو عَصَب الله . ومنه قوله تعالى « وتحنُ أقربُ إليه مِمن حَبْل الوَريد » الوَرِيد : عِرق في المُنُق ، وهو الحبـل أيضا ، فأضافه إلى نفسِه لاختلاف اللفظين .
- وفى حديث قيس بن عاصم « يَفْدُو الناسُ بحِبالِهِم ، فلا يُوزَع رجُل عن جَمل يَخْطِمه »
   يريد الحِبال التي نُشَدُّ بها الإبل : أي يأخذ كلُّ إنسان جَملا يَخْطمُه بَحْبله و يَتَمَلَّكه . قال الخطّابى :
   رواه ابن الأعرابي « يَفْدُو الناس بِحِمالِهِم » والصحيح بحِبالِهِم .
- (س) وفى صِفة الجنة « فإذا فيها حَبائل الْلُؤْلُوْ » هكذا جاء فى كتاب البخارى . والمعروف جَنابِذُ اللؤلؤ . وقد تقدم ، فإن صحَّت الرواية فيكون أراد به مواضع مُرْ تِفِعة كَصِبال الرَّمْل ، كأنه جَمْع حِبالة ، وحِبالة " جمع حَبْل ، وهو جمع على غير قياس .
- \* وفي حديث ذي المِشعار « أَتَوْكَ على قُلُصِ نَواجٍ ، مُتَّصِلة بحَبَائل الإسلام » أي عُهوده وأَسْبابه ِ ، على أنها جُمْع الجُمْع كما سَبق .
- (س) وفيه « النَّساء حبائل الشيطان » أى مَصايِدهُ ، واحدها حِبالة بَالسَكسر: وهي مايُصادُ عِها من أَى شيء كان .
  - ه ومنه حدیث ابن ذی یَزَن « ویَنْصُبون له الحَبائیل » .

- ( ه ) وفي حديث عبد الله السمدى « سألت ابن المسيّب عن أكل الضَّبُع فقال : أوَ يَأْكُلُها أَحَدُ ؟ فقلت: إنّ ناساً من قَوْمي يَتَحَبَّلُونها فيأكلونها » أي يَصْطادُونها بالحيالة .
- (ه) وفيه «لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلّا الحُبْلِة وَوَرَقَ السَّمُرِهُ الْحُبْلَة بالضم وسكون الباء: تَمر السَّمُر يُشْبه الله بياء. وقيل هو تَمر العضاه.
- ومنه حدیث عثمان رضی الله عنه « ألَسْتَ تَرْعَی مَعْوتَهَا وحُبْلتها » وقد تکرتر
   فی الحدیث.
- (ه) وفيه « لا تقولوا لِلمِنَبِ الكَرْم . ولكن قُولوا المِنَب راكخبَلَة » الحَبَلة ـ بفتح الحاء والباء ، وربما سُكِّنت ـ الأصْل أو القَضِيب من شجر الأعناب .
  - [ ه ] ومنه الحديث « لمَّا خَرج نوح من السَّفينة غَرس الحَبَلَة » .
- وحدیث ابن سیرین « لما خرج نوح من السّفینة فقد حَبَلَتیْن کانتا معه ، فقال له الملّك : ذهب بهما الشیطان » یرید ما کان فیهما من الخمر والسّسكر .
- ( ه ) ومنه حدیث أنس رضی الله عنه « کانت له حَبَلة تَحْمِل کُرّا ، وکان یُسَمِّیها أمّ العِیال » أى كُرْمَة .
- (ه) وفيه «أنه مَهى عن حَبَل الحُبَلَة » الحَبَل بالتحريك : مصدر مُمَّى به المَحْمُول ، كَا مُمِّى بالحَمْل ، وإنما دَخَلت عليه التاء للإشعار بمنى الأنُوثة فيه ، فالحبَل الأول يُراد به مانى بُطون النُوق من الحَمْل ، والثانى حَبَلُ الذى فى بطون النوق . وإنما نُهِى عنه لمُعْنَيْن : أحدُها أنه غَرَر وبَيْع مِن الحَمْل ، والثانى حَبَلُ الذى فى بطون النوق . وإنما نُهِى عنه لمُعْنَيْن : أحدُها أنه غَرَر وبيع مِن الحَمْل ، والثانى عَبُلُ الذى فى بطن الناقة ، على تقدير أن وبيع شىء لم يُحْلق بَعْد ، وهو أن يَبيع ماسوف يَحْمِلُه الجنين الذى فى بطن الناقة ، على تقدير أن تركون أذْتَى ، فهو بَيْع نِتاج النتاج . وقيل :أراد بحبل الحبَلة أن يَبِيعه إلى أجَل يُغْتَج فيه الحمْل الذى فى بطن الناقة ، فهو أَجَل مجهول ولا يَصِح .
- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لمّا فُتِحَتْ مِصْرُ أُرادُوا قِسْمَتُهَا ، فَكَتَبُوا إليه فقال : لا ، حتى يَغْزُو منها أولادُ الأولادِ ، ويكون عامًا فى الناس والدَّ واب : أَى يَكُثُرُ المسلمون فيها بالتَّوالُدِ ، فإذا قُسِمَتْ لم يكن قد انْفَرَد بها الآباء دُون الأولاد ، أو يكون أراد المنْع من القسمة حَيْث عَلَقه على أَمْر يَجْهُول .

- (ه س) وفي حديث قتادة في صِنَة الدَّجَالَ « أنه نُحَبَّلِ الشَّمَر » أَى كَأَنَّ كُلُ قَوْنَ مِن قُرُونَ رأسه حَبْل. ويرُوى بالـكاف. وقد تقدم.
- وفيه « أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقطع نُجَّاعة بن مُرَارة الْحَبَل » هو بضم الحاء وفتتح الباء:
   مَوضع باليمامة .
- ر حبن ﴾ ( ه ) فيه « أنّ رجلا أحْبَنَ أصاب امْرأةً فَجُلد بَأَنْكُول النَّخْلة » الأحبنَ الْمُسْنَدْقِي ، من الحَبَن بالتحريك : وهو عِظَم البَطْن .
- ( ﴿ ) ومنه الحديث « تَجَشَّأُ رَجُلُ فَى تَجْلِس ، فقال له رَجُل : دَعَوْتَ على هذا الطَّمَام أَحَدا؟ قال: لا ، قال : فجعلِه الله حَبَناً وقُدَادا » القُدَادُ : وَجَعُ البَطْن .
- (س) ومنه حديث عروة « إنّ وفْد أَهْـــل النـــار يَرْجِعُون زُبًّا حُبْنًا » الحُبْن جَمْع الأَحْبَن .
- (س) وفي حديث عقبة « أَيَّمُوا صَلاَنكُم ، ولا تُصَلُّوا صَلاَة أَمْ حُبَيْن » هي دُوَيْسَة كالحِرْ باء ، عظيمة البَطْن إذا مشَتْ تُطَاطِيء رأسَها كَثِيرا وتَرْ فَعُهُ لِعِظَم بَطْنِها ، فَهِي تَقَع على رأسها وتَقُوم . فشَبَّه بها صَلاتَهم في الشَّجود ، مثل الحديث الآخر في نَقْرة النُواب .
- (ه) ومنه الحديث « أنه رأى بلاً لا وقد خرج بطنه ، فقال: أمّ حُبَيْن » تَشْبيها له بها . وهذا من مَزْحه صلى الله عليه وسلم .
- (س) وفى حديث ابن عبساس رضى الله عنهما « أنه رخَّص فى دَم الخبُون » وهى الدَّماميــل ، واحدها حِــبْنُ وحِبْنة بالـكَـشر : أى إن دَمَها مَعْفُو ٌ عنه إذا كان في الثوب حالة الصلة .
- (حيا) (س) فيه « أنه تهى عن الاختباء فى أوْب واحِد » الاختباء : هو أن يَضُمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بتَوْب بَحْمَتُهُما به مع ظَهْره ، و يَشُدُّه عليها . وقد يكون الاحتباء باليدَين عوض النَّوب . وإنَّمَا تَهَى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلاَّ ثوب واحِد رُبَّمَا تَهَرَكُ أو زال النَّوبُ فَيَبُدُو عَوْرَتُهُ .
- (س) ومنه الحديث « الاحتيباء حِيطان العرّب » أي ليس في البراري حِيطان ، فإذا أرّادُوا

- أَن يَسْلَمُنَدُوا احْتَبَوْا، لأَن الاحْتِبَاء يَمْنَعُهُم من السُّقوط، ويَصِير لهم ذلك كالجِندَار. يقال: احْتَبى يَحْتَبى احْتِبَاء، والاسم الحُبُورَة بالكسر والضم، والجمع حُباً وحِباً.
- (س) ومنه الحديث « أنه نهى عن الحُبُورَة يوم الجمعة والإمام يَخطب » نهى عنها لأن الاحتباء يَجْلِبُ النَّوم فلا يَسْمَع الخطبة ، و يُعرَّض طَهَارتَه للانْتِقَاض .
- (س) وفى حديث سمد « نَبَطِيُّ فى حِبُوتَه » هـكذا جاء فى رواية . والمشهور بالجيم ، وقد تقدم فى بابه .
- (ه) وفي حديث الأحنف « وقيل له في الحرَّب: أين الحيْم ؟ فقال: عِند الحُباَ » أراد أن الحِيْم بَحْسن في السَّمْ لا في الحرّب.
- (س) وفيه « لو يَعلمون ما في العِشَاء والفَجْرِ لأَنَوْهُما وَلَوْ حَبُوًا » الحَبُوُ : أَن يمشى على يَدَيْه ورُ كُبُنَيَه ، أو اسْته . وحبا البَعيرُ إذا برَكُ ثُم زَحفَ من الإغيـــاء . وحَبَا الصَّبِيُّ : إذا زحف على اسْتِه .
- ( ه س ) وفى حديث عبد الرحمن « إن حابياً خير من زَاهق » الحَابِي من السَّهام : هو الذى يَقَع دُون الهدف ثم يَزْحَف إليه على الأرض ، فإن أصاب فهو خازق وخاسِق ، وإن جاوز الهد ف ووقع خَلْفه فهو زَاهِق : أرّادَ أنَّ الحابى وإن كان ضعيفاً فَقَدْ أصاب الهدف ، وهو خَيْر من الرَّاهق الذى جاوزَه لقُوَّته وشِدَّته ولم يُصِب الهدف ، ضرَب السَّهمَ يُن مَثَلا لوَ اليَيْن : أحدُها ينال الحق أو بَعْضَه وهو ضَعيف ، والآخر يَجُوز الحق و يُبعد عنه وهُو قَوى ".
- \* وفى حديث وهب «كأنه الجبـــل الحابي » يَعْنَى الثَّقِيـل الْمُثْرِف . والعَبَى من السَّعاب الْمُثَرِف . العَبَى من السَّعاب الْمُثَرَاكِمُ .
- ( ه س ) وفي حديث صلاة التسبيح « ألا أمنَحُك ؟ ألا أحبُوك ؟ يقال : حَبَاه كذا وبكذا : إذا أُعْطَاه . والحِبَاء : العَطِيّة .

### ﴿ باب الحاء مع التاء ﴾

(حت ﴾ (ه) في حديث الدَّم يُصِيب النَّوبَ «حُتِّيه ولو بِضِلَم » أَي حُسَرِيّه . والحلث ، والحلث ، والحلث ، والحلث ، والحَلث ، والعَشْرُ سواء .

ومنه الحديث « ذَاكِر اللهِ في الغافلين مِثْمَلُ الشَّجَرة الخضراء وسُط الشَّجر الذي تَحاتًا ورَقهُ من الفَّريب » أي تَسَاقط ، والفَّريب : الصَّقِيع ،

(س) ومنه الحديث « تَحَاتَّتْ عنه ذُنُو به » أَى تَسَاقَطَتْ.

\* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « أن أسلم كان یأتیه بالصَّاع من التَّمر فیقول حُتَّ عنه قشر ه » أى اقْشُره .

(س) ومنه حديث كعب « يُبْعَث من بَقِيم الغَرْقَدِ سَبْمُون أَلْفًا هُم خِيارُ من يَنْحَتُ عن خَطْمِهِ اللَّهَرُ » أَى يَنْقَشِر عن أَنُو فَهِم المدَر ، وهو التُّرَاب .

( ه ) وفي حديث سعد « أنه قال له يوم أحد : احْتُتْهِم ياسَمْدُ » أي ارْدُدْهُم .

(حتف) [ ه ] فيه « من مات حَتْفَ أَنْفِه فى سبيل الله فهو شهيد » هُو أَنْ يَموت على فراشه كأنه سَقَط لأَنْفه فَمات . والحَتْف : الهلاك . كانوا يَتَخَيَّلُون أَنّ رُوح المريض تَخْرُج من أَنْفه (') فإن جُرح خَرجَتْ من جرَاحَتِه .

# ومنه حديث عاص بن فُهَيْرة:

# والمَرْء يَاتَى حَتَّفُه مِنْ فَوْقه #

أى إن حِذْرَه وجُبْنه غَدِيْر دَافع عَنْه المَنيَّة إذا حَلَّت به . وأوّل مَن قال ذلك عَمْرو بْنُ مَامَة فى شِغْره ، بُريد أنْ المَوْتَ يَجِيئه من السَّماء .

<sup>(</sup>١) فى الدر الشير : قلت قال ابن الجوزى : وإنما قبل ذلك لأن نفسه تخرج من فيهوأنفه فغلب أحد الاسمين ، وهو أولى ما ذكره صاحب النهاية . اه وانظر اللسان (حتف).

- [ ه ] وفي حديث قيلة « إن صاحبها قال آبها : كُنْت أنا وأنْت كا قيل : حَنْفَها تَحْملِ ضَأَنْ بأظْلَافها » هذا مثَل . وأصله : أن رجلاكان جائما بالبلد القَفْر ، فوجد شأة ولم يكن مَعَه ما يَذْ بَحُها به ، فبَحثَت الشَّاة الأرضَ فظَهَر فيها مُدْيَة فَذْ بَحِها بها ، فصار مثلًا لكُل مَن أعان على نَفْسِه بسُوء تَدْ بيره .
- ﴿ حَتْكَ ﴾ (ه) في حديث العِر بَاض «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُج في الصَّفَة وعليه الحُونَ كَيَّة » قيل هي عِمَامة يتَعَمَّمُها الأعراب يُسَمُّونها بهذا الاسم ، وقيل هُو مضاف إلى رجل يُسَمَّى حَوْنَكًا كان يتَعَمَّم هذه العِمَّة .
- وفي حديث أنس رضى الله عنه « جثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة حو تَكِيّلة » وقد تقدّ مت ، فإن صَحَّت الرّواية في بعض نُسَخ صحيح مشلم . والمعروف « خميصة جَوْ نيّلة » وقد تقدّ مت ، فإن صَحَّت الرّواية فتكون منسو بة إلى هذا الرجُل .
- ﴿ حَمْ ﴾ ﴿ فَي حديث الوِيْرِ « الوِيْرِ لَيْسِ بِحَثْمِ كَصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ » الحَيْمِ : اللَّازِمِ الواجِب الذي لا بُدَّ من فِعْلَهِ .
- ( ه ) وفي حديث المُلاَعَنة « إِنْ جاءت به أَسْحَمَ أَحْمَ » الأَحْمَ : الْأَسُود . والخَتَمة بفتح الحاء والتَّاء : السَّوَاد .
- ( ه ) وفيه « من أكل وتَحَتَّم دخَل الجنَّة » التَّحَتُّم : أكْلُ الخَتَامَة : وهي فُتَات الْخَبْر السَّاقِط على الْخِرَان .
- ﴿ حَيْنَ ﴾ (س) فيه « أَفَحِتْنُهُ فَلَانَ ؟» الحِيْنُ بالكسر والفتح : المِثْل والقرِ ثن . والمُحَاتَنة: المُسَاوَاة وتحاتَنُوا : تَسَاوَوْا .
- ﴿ حَتَا ﴾ \* في حديث على رضى الله عنه « أنه أعْطَى أَبَا رَافَع حَدِيًّا وَعُــَكُهُ سَمْن » الحَلِيُّ : سَو يق المُقُل .
  - وحديثه الآخر « فأتَيْتُهُ بمِزْ وَد تَخْتُوم فإذا فيه حَتِيٌ » .

## ﴿ باب الحاء مع الناء ﴾

#### ﴿ حشحت ﴾ ﴿ في حديث سَطِيح:

#### الله كُنْجِتَ مِن حِضْنَى تُسكَّن \*

أَى حُبُّ وأُسْرِع . يقال حَثَّه عَلَى الشيء ، وَحَثْحَنَه بَمْنَى . وقيل الْحَاء الثانية بدل من إخدى الثانين .

- ﴿ حِثْلَ ﴾ ﴿ فَيَهُ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى خُثَالَةً مِنَ النَّاسِ ﴾ اُلحثالة : الرَّدِيء من كل شيء . ومنه خُثَالَةُ الشَّميرِ والأَرُزِّ والتَّمْرِ وَكُلِّ ذِي قِشْرٍ .
- (ه) ومنه الحديث « قال لعبد الله بن ُعمر :كَيْف أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فَى حُمَّالَةٍ مِن الناس؟ » يُريد أَرَاذِاَ بَقِيتَ فَى حُمَّالَةٍ مِن الناس؟ »
  - (ه) ومنه الحديث « أعوذ بك من أن أبْقَى في حَثْلٍ من الناس » .
- \* وفى حديث الاستسقاء « وارحم الأطفال المُحْتَلَةَ » يقــال أَحْتَلْتُ الصَّبى إذا أَسَأَتَ غِذَاءه .
   والحَثْل : سُوء الرَّضَاع وسُوء الحَالِ .
- ﴿ حَمْمُ ﴾ ﴿ فَى حديث عمر رضى الله عنه ذِكْر ﴿ حَثْمَة ﴾ وهي بفتح الحاء وسكون الشاء : موضع بمكة قُرُبَ الحَجُون .
- ﴿ حِثَا﴾ (س) فيه « احْنُوا فِي وَجُوه المدَّاحِينِ التَّرَابِ » أَى ارْمُوا . يقال حَنَا يَحْنُو حَنُواً وَيَحْنِي حَنْياً . ومنهم من يُجْرِيه على ظاهره فيرمى فيها النَّراب .
- ع وفي حديث الغُسْل «كان يَحْـثِني على رأسِه تَلَاث حَتْيَات » أَى ثلاث غُرف بيَدَيْه ، واحدُها حَثْيَة .
- وقى حديث آخر « ثلاث حَثيات من حَثيات رَبّى تَبارك وتمالى » هو كناية عن المُبالَغة فى السكثرة ، و إلّا فلا كف تُمّ ولا حَثْى ، جَل ً الله عن ذلك وعَز ً .
- وفى حمديث عائشة وزينب رضى الله عنهما « فتقاولَتا حتى الله عَلَم الله عنهما « فتقاولَتا حتى الله عَلْم الله عنهما »

من الخَثْني ، والمُراد أن حُلُل وَاحِدَة منهما رمَت في وَجُه صَاحِبَتُها التراب.

ومنه حدیث العباس رضی الله عنه فی مو ت النّبی صلی الله علیه وسلم ودفنه « و إن يَكُن ما تَقُول یا ابْن الخطّاب حَقًا فإِنّه آن يَعْجِزَ أَن يَحْبُو َ عنه تُر اب القَـبْر و يَقُوم » أى يَرْمى به عن نَفْسه .

[ ه ] وفى حديث عمر « فإذا حَصيرُ ۖ بَيْنَ يَدَيْهُ عَلَيهِ الذَّهَبُ مَنْثُوراً نَثْرَ الْحَنَا » هُو بالفَتْح والقَصْر : دُقَاق البِّين (١٠ .

## ﴿ باب الحاء مع الجيم ﴾

﴿ حجب ﴾ ﴿ في حديث الصلاة « حِين تَو ارَتْ بالحجاب » الحِيجَابِ ها هنا : الْأَفْقُ ، يُريد حين غَابِت الشمس في الأُفق واسْتَتَرَتْ به . ومنه قوله تعالى « حتى توارتْ بالحجاب » .

( ه ) وفيه « إنّ الله كَفْفر للعبد مَالم يَقَع الحجاب ، قيل : يارسول الله وما الحجاب ؟ قال : أن تَمُوت النَّذْسُ وهي مُشركة » كأنها حُجبت بالموت عن الإيمان .

(ه) ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه « من اطَّلَع الحجاب وَاقع ما وَرَاءه » أَى إِذَا مات الإنسان واقعَ ما ورَاء الحجا بَيْن : حجاب الجنَّة وحجاب النَّار لأنَّهُما قد خَفِيا ، وقيل اطَّلاعُ الحجاب : مدُّ الرأس ، لأنَّ المُطالع يَمُدّ رأسه يَنْظر من وراء الحجاب وهو السِّتْر .

(س) وفيه «قالت بَنُو قُصَى: فيناً الحجابة » يَعْنُون حجابة الكَمْبَة ، وهي سِدَا تَنُهَا ، وتَوَلَّى حِفْظُهَا ، وهمُ الذين بأيديهم مِفْتَاحُهَا .

(حجج) \* في حديث الحج « أيما الناس قد فُرض عليكم الحج فحجُوا » الحجُ في اللغة . القَصْد إلى كلُّ شيء، فحصَّه الشَّرع بقَصْد مُعَيَّن ذِي شروط معلومة ، وفيه لُغَنان : الفَتْح والكشر . وقيل الفتح المَصْد ، والكُشر الاسم ، تقول حَصَجْتُ البيت أَحُجُه حَجًّا ، والحَجَّة بالفتح : المرَّة الواحدة على القياس . وقال الجوهري : الحِجَّة بالكُسر : المرَّة الواحدة ، وهو من الشَّواذ . وذُو الحِجة

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى : و يأكلُ البَّهرَ ولا يُلقى النَّوَى كأنه غِرارةُ ملاًى حَثَا

بالكسر: شهر الحج . ورجُل حَاجٌ ، وامرأة حاجّة ، ورجال حجّاج ، ونساء حواجٌ . والحجيج : الُخجّاجُ أيضا ، وربما أطْلق الحاج على الجماعة مجازا واتساعا .

- (س) ومنه الحديث « لم يترك حَاجَّة ولا دَاجَّة » الحاجّ والحاجَّة : أحد الُحجاج ، والدَّاجُّ والدَّاجُّة : الأَثْبَاع والأَعْوانُ ، يُر يد الجماعة الحاجَّة ومن معهم من أثباعهم .
  - ﴿ ومنه الحديث الآخر ﴿ هؤلاء الدَّاجُّ ولَيْسُوا بالحاجِّ ﴾ .
- (ه) وفى حديث الدجال « إن يَخْرُجُ وأناً فِيسَكُمُ فأنا حَجِيجُه » أَى مُعَاجِجُهُ ومُغالِبُهُ بإظْهار الْحَجَّةَ عليه ، والْحَجَّة الدليل والبُرهانُ . يقال حَاجَجْتُهُ حِجَاجًا ومُحَاجَّة ، فأنا مُحَاجُ وحَجِيجٌ . فَفَيْل بمعنى مُفَاعِل .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فحجَّ آدمُ مُوسى » أَى غَلَبَهَ بِالْحَجَّة .
- \* وفي حديث الدعاء « اللهم ثُدِّتْ حُجَّتَى في الدنيا والآخرة » أي قَوْلي و إيماني في الدُّنيا وعند جواب المَلكَئين في القَرْبر
  - (س) ومنه حديث معاوية « فجعَلْتُ أَحُجُ خَصْمَى » أَى أَعْلِبُهُ بِالْحَجَّةُ .
- (س) وفيه «كانت الطُّبُع وأوْلادُها في حِجاجِ عَين رَجُل من العمَالِيق » الحِجَاجِ بالكسر والفتح : العَظْم المُستَدِيرِ حَوْلَ العَيْن .
- لا ومنه حدیث جَیش الخبط « فجلس فی حِجاج عَیْنه کذا وکذا نَفَراً » یَعْنی السَّمَلَة الَّتی وَجَدُوها علی البَحْر .
- ﴿ حجر ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ الحِجْرِ ﴾ في غير موضع، الحجر بالكسر: اسم الحائط المستَدير إلى جانب الـكَمْبة الغَرُ بيّ ، وهو أيضا اسم لأرض أَنمُودَ قوم صالح النبي عليمه السلام . ومنه قوله تعالى : «كذّب أصحابُ الحِجْرِ ألْمُرْسَلين » وجاء ذكره في الحديث كثيرا .
- (س) وفيه «كان له حَصير يَدِسُطه بالنهار ويَحْجُره بالليل » وفى رواية « يَحْتَجِرُه » أَى يَجْمَدُلُه لنَفَسُه ِ دون غــــــيره . يُقَال حَجَر ْتُ الأرض واحْتَجَر ْتُهَا إذا ضَرَ بْتَ عليها مَناراً تَمْنَعُها به عن غيرك .

- \* وفى حديث آخر « أنه احْتَجر حُجَيْرةً بَحَصَفة أو حَصير » الحُجَيرة تَصْغِير الحُجْرة، وهو الموضع المنفر د .
- (س[ه]) وفيه « لقد تَحَجَّر ْتَ وَاسِما » أَى ضَيَقَّتَ مَا وَسَّعَهُ اللهُ وخَصَّصَت به نَفْسكُ دون غـيرك .
- (س) وفي حديث سعد بن معاذ رضى الله عنه « لمَّا تَحَجَّر جُرْحُه للبُرْء انْفَجَر » أَى اجْتَمع والْتَأْم وقَرُبَ بَعْضُه من بعض .
- لله وفيه « مَن نام على ظُهر بيْت ليس عليه حِجَارٌ وَهَدْ بَرَ ثَتْ منه الدَّمَّة » الحِجَار جمع حِجر بالكِسر وهو الحائط ، أو مِن الحُجْرة وهى حَظِيرة الإبل ، أو حُجْرة الدار : أى إنه يَحْجُر الإنسان النَّامُم و يَمْنَعُهُ عن الوقوع والسُّقوط . ويُروى حِجَاب بالباء ، وهو كل مانع عن السُّقوط . ورواه الخطّابي « حِجي » بالياء وسيذكر في موضعه . ومعنى براءة الدِّمَة منه ؛ لأنه عرَّض نَفْسه للهلاك ولم يَحْتَرُزْ لها .
- المَخْرِ : وفي حديث عائشة وابن الزبير رضى الله عنهما « لقد هَمَنْت أن أَخْجُرَ عليها » الحَجْر : المَنْد عن التَصَرُّف . ومنه حَجَر القاضى على الصَّنَاسير والسَّفِيه إذا مَنَعُهما من التَصَرُّف في مالِهما .
- الله عنه حديث عائشة رضى الله عنها « هى اليتيمة تـكون فى حِيْر وَ لِنَهَا » و يجور أن يكون من حِيْر الثَّوب وهو طرَّ فه المُقدَّم ؛ لأن الإسان يُرَكّى وَلَدَه فى حِيْره، والوَلِيُّ: القائم بأمْر اليَتبم . والحَيْث ، والمصدر بالفتح لا غَيْرُ .
  - [ ه ] وفيه « للنِّساء حَجْرَ تَا الطَّر بِق » أَى ناحِيَتاه
- ◄ ومنه حدیث أبی الدرداء رضی الله عنه « إذا رأیت رَجُــلا یَسِیر من القوم حَجْرة " ) أی ناحیة مُنفَرِدا ، وهی بفتح الحاء وسکون الجبم ، وَجَمْمُ الله حَجَرات .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه : الحكم لله
  - \* ودَعْ عنك بَهْبًا صبح في حَجَراتِه \*

هذا مَثل للعرب يُضْرب لمن ذَهب من ماله شيء، ثم ذهب بعدَه ما هو أجلُّ منه ، وهو صَدْر بَيْت لامرىء القَيْس :

فدَع عنك نَهْباً صِيحَ في حَجَراتِهِ ولكن حَدِيثاً ما حدِيثُ الرَّوَاحِلِ
﴿ أَى دَع ِ النَّهْبِ الذَى نُهُبِ مِن نُواحِيكُ وحدِّ ثنى حديث الرَّواحل ، وهي الإبـــل التي ذَهبتَ مها ما فَعَلَت .

- (ه) وفيه « إذا نَشَأَتْ حَجْرِيَّة ثم تَشَاءَمَتْ فَتَلِكُ عَيْنٌ غُدَيْقَةَ » حَجْرِيَّة \_ بفتح الحاء وسكون الجيم \_ يجوز أن تكون منسوبة إلى الحجْر وهو قَصَبة الىمامة ، أو إلى حَجْرة القوم ، وهى ناحِيَتُهُم ، والجمع حَجْرٌ مِثْ ل جَمْرَة وَجَمْر، وإن كانت بكسر الحاء فهى منسوبة إلى [ الحِجْرِ (١) ] أرض ثمود.
- (س) وفى حديث الجسَّاسة والدَّجَّال « تَبِعه أهلُ الحجر والْمَدَرِ » يُرِيد أهلَ البَوادِي الذِن يَسْكنون مواضِع الأحجار والجِيال ، وأهل اللَّمَرَ أهلُ البِلاد .
- (س) وفيه « الوَلَدُ للفِراش وللماهِرِ الحَجَرِ » أَى الحَيْبة ، يعنى أَنَّ الولد الصاحب الفراش من الزَّوْجِ أُو السَّيد ، والزِ الى الخَيْبة والحِرْ مان ، كقولك : مالك عندى شيء غير التراب ، وما بيدك عبر الحجر . وقد سَبق هذا في حرف التاء . وذهب قوم إلى أَنه كَنى بالحَجَر عن الرَّجْم ، وليس كذلك لأنه ليس كل زان يُرْجَم .
  - ( ه ) وفيه « أنه تَلَقَّى جبريل عليهما السلام بأحْجار المِرَاء » قال مجاهد : هي قُباء .
    - \* وفي حديث الفِتَن « عند أحجار الزّيت » هو موضع بالمدينة .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ الْأَحْنَفُ ﴿ قَالَ لَعَلَى ۚ حَيْنَ نَدَبَ مَعَاوِيَةً عَمْراً لِلْحُـكُومَةَ : لقد رُمِيْتَ بَحَجَرِ الأَرْضِ ﴾ أَى بدَاهية عظيمة تَدْبُتُ تُبُوتُ الْحَجَرِ فِي الأَرْضِ .
- [ ه ] وفي صِفَة الدَّجال « مَطْمُوس العين ليست بناتِئة ولا حَجْراء » قال الهَروى : إن كانت هــذه اللفظة محقوظة فمعناها أنهــا ليست بصُلْبَة مُتَحَجِّرة ، وقد رُويَتْ جَحْراء بتقديم الجيم وقد تقدّمت .

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 والدر الناير .

وقى حديث واثل بن حُجْر « مَزَ اهِرُ وعُرْمانُ وَمِحْجَر وعُرْضان » مِحْجَر بَكسر الميم : قَرْية معروفة . وقيل هو بالنون ، وهي حَظائر حَوْل النَّخْل . وقيل حَداثق .

(حجز) (س) فيه « إنّ الرّجم أُخَذت بحُجْزَة الرحمن » أى اغتصَمَت به والْتَجَأْت إليه مُسْتَجِيرة ، ويدل عليه قوله فى الحديث « هذا مقام العائذ بك من القطيعة » وقيل معناه أنّ اسم الرّحم مُشْتَقَ من اسم الرّحمن ، فكا أنّه مُتَعَلِّق بالاسم آخِذ بوسَطه ، كا جاء فى الحديث الآخر « الرّحم شخبة من الرحمن » وأصل الحجرزة : موضع شد الإزار ، ثم قيل الإزار حُجْزة للمُجاوَرة . واحتجز الرجُل بالإزار إذا شدّه على وسطه ، فاستَعاره للاغتصام والالْتِجاء والتمسُّك بالشّىء والتملّق به .

لا ومنه الحديث الآخر « والنبيُّ آخِذ بحُجْزَة الله » أى بسببٍ منه .

\* ومنه الحديث « منهم من تأخُده النارُ إلى حُجْزَته » أَى مَشَدّ إزارِه ، وتُجْمع على حُجْز.

\* ومنه الحديث « فأنا آخِذُ مُحُجَزِكُم » .

لا وفى حديث مَيْمُونَة «كان يُباشِر المرأة من نسائه وهى حائض إذاكانت نُعْتَجِزَة » أَى شادّة مَيْزَرها على العَوْرة ومالَا تَحِلُّ مُباشَرَتُه ، والحاجز : الحائل بين الشَّيْتَين .

وحديث عائشة رضى الله عنها « ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن خيرا وقالت: لمّا نزلت سورة النّور عمد أن إلى حُجَزِ مَناطِقِهن فَشقَقْهَا فَا تَخَذْنَهَا خُرًا » أرادَت بالخجر المَا زر . وجاء في سنن أبي داود « حُجُوز أو حُجُور » بالشّك . قال الخطّابي : الخجور - يعنى بالرّاء - لا مَمْنَى لَها هاهنا ، وإنما هو بالزاى ، يعنى جَمْع حُجَزٍ ، فكأنه جَمْع الجَمْع . وأما الخجور بالراء فهو جَمْع حَجْر الإنسان . قال الزخشرى : واحد المحجوز حِجْز بكسر آلحاء ، وهي الحَجْزة . و يجوز أن يكون واحدها حُجْزة على تقدير إسقاط الناء ، كبُرْج و بُرُوج .

\* ومنه الحديث « رأى رجلا نُعْتَجِزاً بِحَبْل وهو نُعْرِم » أى مَشْدُود الوسَط ، وهو مفْتَعِلَ من الحَجْزَة .

[ ه ] وفي حديث على رضى الله عنه وسُئِل عن بنى أُميَّة فقال : « هم أَشَدُّنَا حُجَزًا ــ وفي

رواية : حُجْزَة \_ وَأَطْلَبُنَا ُ الِأَمْرِ لَا يُنَالَ فَيَنَالُونَه » يُقال رجُـل شَدِيد الطَّجزَة : أَى صَبُور على الشَّدّة واكجهد .

- (ه) وفيه « ولأهْلِ القَتيل أن يَنْحَجِزُ وا ؛ الأَدْنَى » أى يَكُفُّوا عن القَوَد ، وكُلّ من ترك شيئًا فَقَدِ الْحُجَزَ عنه ، والانْحِجَاز مُطَاوع حَجِزَه إذا منعه . والمنه ي : أنّ لورَ ثُمّة القَتيل أن يَعْفُوا عن دَمِه ؛ رِجَالُهم ونِسَاؤهم ، أيُّهُم عَفَا ... و إن كانت المرأة .. سقطَ القود والستَحقُّوا الدِّية . وقوله الأَذْنَى فالأَدْنَى : أى الأَقْرَب فالأَقْرب . و بعضُ الفقهاء يقول : إنّما العَفْوُ والقود إلى الأُولياء من الورثة ، لا إلى جميع الوَرثة مِمَّن لَيْسُوا بأُولياء .
- (ه) وفى حديث قيْلة « أَيُلام ابْنُ ذِه أَنْ يَفْصِل انْفُطّة ويَنْتَصِر من وَرَاء الحَجَزَة » الحَجزَة هُم الذين يَمْنَمُون بَعْضَ الناس من بَعْض ويَفْصِلُون بَيْنَهُم بالحَق ، الواحِدُ حَاجِز ، وَأْرَاد بابْن ذِهِ وَلَدَهَا ، يقول إذا أَصَابَه خُطَّة ضَيْم فاحْتَجَ عَن نَفْسه وعَبَّر بلِسَانه مايَدْفَع به الظُّلْم عنه للمُن مَلُوما.
- [ ه ] وقالت أم الرحَّال « إنّ الـكَلاَم لا يُحْجَزَ فِي العِكُم » العِكُمُ بَكْسر العَين : العِدْل . والخَجْز أنينُدْرَجِ الخَبْل عليه ثم يُشَدّ .
- إذا الله عنه عبر الله الله عنه الله عنه عبر الله إن رأيت أن تَجْمل الله عناء حِجازاً بيننا و بين بني تَميم » أى حَدًا فاصلاً يَحْجِزُ بيننا و بينهم . و به سُمِّى الحِجاز ؛ الصَّقْعُ للمروف من الأرض .
- (ه) وفيه « تزوّجُوا في الحِجْز الصَّالِح فإنّ العِرْق دَسَّاس » الحَجْز بالضم والسَكسر: الأصل (١) . وقيل بالضم الأصل والمَنبت ، و بالسَكَسْر هُو بمعنى الحِجْزة ، وهي هَيْأَة المِحْتَجِز كناية عن المِحْقَة وطيب الإزَار . وقيل هو المَشِيرة لأنه يُحْتَجز بهم أي يُمْتَنع .
- ﴿ حجف ﴾ ( ه ) في حديث بناء الكعبة « فَيَطَوَّقَتْ بالبَيت كاكلجَفَة » الحُجفَة التُّرْسُ.

<sup>(</sup>١) أشد الهروى لرؤبة :

<sup>\*</sup> فامدح كريمَ المُنتمَى والْحِجْزِ \*

- ﴿ حجل ﴾ (س) في صفة الحيل « خَيْرِ الخيل الأَفْرَحُ المُحَجَّل » هو الذي يَرْ تَفَع البياض في قَواتُمه إلى مَوْضِع القَيْد ، ويُجَاوِز الأَرْسَاغ ولا يُجَاوِز الرَّلْبَتَيْن ؛ لأَنَّهُما مواضِع الأَحْجَال وهي الخلاخِيل والقيُود ، ولا يكون النَّحْجيل باليّد واليدَيْن مالم يكن معها ريّجل أو رجْلان .
- (س) ومنه الحديث « أمَّتَى الغُرُّ المُحَجَّلُون » أى بيضُ مَواضع الوُضوء من الأيدى والوجْه والأقدام ، اسْتَعار أثرَ الوضوء في الوجْه واليَدَين والرّجْلين للإنسان من البَياضِ الذي يكون في وجْه الفَرس و يَدَيْه ورجْلَيْه .
- ( ه ) وفيه « أنه عليه السلام قال لزَيْد : أنْتَ مَوْلانا فَحَجَل » الحَجْل : أن يَرْفَع رَجْلاً ويَقْفَزَ عَلَى الأَخرى من الفرح . وقد يكون بالرَّجْلَين إلَّا أنَّه قَنْزٌ . وقيل الحَجْل : مَشْيُ اُنَقَيَّد .
- ع وفي حديث كعب « أجِد ك التوراة أن رَجُلا من قُريش أوْبَسَ الثَّنَايَا يَحْجِلُ في الفِتْنَة »
   قيل: أراد يَتَبَخْتَر في الفتنة .
- وفيه «كان خاتَمُ النبوة مثل زِرِّ الحجلة » الحجلة بالتَّحْريك : بَيْت كَالْقُبَّة يُسْتَر بالثَيَاب وتكون له أَزْرَ ارْ كَارْ ، وتُجْمَع على حِجال .
  - لا ومنه الحديث « أُعْرُوا النِّسَاء يَلْزَمْنَ الحِجال » .
  - ومنه حديث الاستئذان « لَيْس لِبُيُوتِم سُتُور ولا حِجال » .
- وفيه « فاصْطَادُوا حَجَـلاً » الحَجَـل بالتَّحريك : القَبَجُ ؛ لَمَـذا الطَّائر المعروف ،
   واحدُه حَجَلة .
- ( ه ) ومنه الحديث « اللهم إلى أَدْعُو قُريْشا وقد جَعَلُوا طَمَامى كَطَمَام الحَجَل » يُريد أنه يأكل الحَبَّة بَعْد الحَبَّة لا يَجِدُّ في الأكل . وقال الأزهرى : أراد أنهم غَيْر جَادِّينَ في إِجَابَتِي ، ولا يدخل منهم في دِين الله إلا النَّادِر القَليل .

- ﴿ حجم ﴾ ( س ) فى حديث حمرة «أنه خرج يوم أُحُــد كَأَنهُ بَعِير تَحْجُوم » وفى رواية « رَجُل محجوم » أى جَسيم ، من الحجم وهو النُّتُوّ .
- [ ه ] ومنه الحديث « لا يَصِفُ حَجْمَ عِظامِها » أراد: لا يَكْتَصِق النَّوبُ بِيَدَنِهِ ا فَيَحْ كَى النَّاتِيُ والنَّاشِرَ من عِظامِها ولَحْمها ، وجعَلَه واصِفًا على التَّشْبيه ؛ لأنه إذا أظهرَه و بَيْنَه كان بمنزلة الوَاصِفِ لهَا بِلسَانِهِ .
- (س) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما وذَ كَر أَبَاه فقال «كَان يَصِيح الصَّيْحَة يكاد مَن سَمِعَها يَصْعَق كَالْبَعِيرِ الْمُحْجُومِ » الحِجَامِ: مَا يُشَدُّ بِهِ فَمُ البَعِيرِ إذا هَاجَ لئلاَّ يَعَضَّ.
- وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ سَيْفا يوم أحُد فقال : مَنْ يَأْخُذ هذا السَّيف عِجَةً ، فأحْجَم القَومُ » أى نَــكَصُوا وَتَأْخَرُوا وَتَهَيَّبُوا أُخْذَه .
- \* وفى حديث الصوم «أَوْطَرَ الْحَاجِمِ والْحُجُومِ » مَمْنَاه أَنَّهُمَا تَعَرَّضاً للإِفْطار: أمَّا الْحُجُومِ فلاَ يَصِلَ فلاَسَّهُ من خرُوجِ دَمِه ، فرُبَّما أَعْجزَه عن الصَّوْم ، وأمَّا الحاجِمِ فلاَ يَأْمَنُ أَن يَصِلَ إلى حَلْقه شيء من الدَّم فيهُ بَتَلِمَه ، أو مِن طَمْمِه ، وقيل هذا على سبيل الدُّعاء عليهما: أي بَطل أَجْرُهُما ، فكا نُهما صارا مُفْطرَيْن ، كقوله فيمن صامَ الدَّهرَ « لا صامَ ولا أَفْطرَ » .
- \* ومنه الحديث « أَعْلَقَ فيه مِحْجَماً » المِحْجَم بالكسر: الآلة الَّتَى يَجَتَمِع فيها دَمُ الحِجامَةِ عِند المَصِّ، والمِحْجَم أيضاً مِشرَط الحجَّام .
  - ومنه الحديث « لَمْثَةَ عَسَل أو شَرْطَة مُحْجَم » .
- ﴿ حجن ﴾ ( ه س ) فيه « أنه كان يَستَلُم الرُّ كُن بِحْجَنه » المحْجَنُ عَصاً مُعَقَّفَة الرَّأْسِ كالصَّوْ لِجَانِ. والميم ذائدة .
- (ه) ومنه الحديث «كان يَشْرِق الحاجَّ بمحجنه ، فإذا فُطْنَ به قال تَعَلَّق بمِحْجَني » و يُجْمَع على محاجن .
  - \* ومنه حديث القيامة « وجعلَت المحاجِنُ تُمْسِك رَجَالًا » .
- ( ه ) ومنه الحديث « تُوضَع الرَّحِمِ يوم القيامة لهَا حُجْنَةٌ كَحَجْنَة المِغْزَلَ » أَى صِنَّارَته ، وهي المُعُوَجَّة التي في رأسه .

- ( ه ) وفيه « ما أَقْطَعَكُ العَقِيقَ لتَحْتَجِنَه » أَى تَتَمَّلَكَه دُون النَّاس، والاحْتِجَان : جَمْع الشَّيء وضَيُّه إليك ، وهو افْتِعال من الحَجْنِ .
  - ه ومنه حدیث ابن ذی یَزَن ( واحْتَجَنَّاه دُون غیرنا ) .
- \* وفيه « أنه كان على الحجُونِ كَيْنِيهاً » الحجُون : الجَبَل المُشْرِف مِمَّا يَلِي شِعْبَ الجَزَّارِينَ بمكة . وقيل : هو موضع بمكة فيه اغوِ جَاجٍ . والمشهور الأوّل ، وهو بفتح الحاء .
  - ( ه ) وفي صفة مكة « أحْجَن ثُمَامُها » أي بَدَا وَرَقُه . والثُّمَام نَبْت معروف .
- (حجا) (س) فيه « مَن بات على ظهر بَيْتِ ليس عليه حِجاً فَقَـد بَرِ ثَتْ مِنه الذِّمّة » هكذا رواه الخطّابي في معالم السُّنن ، وقال : إنه يُروَى بكسر الحاء وفَتْحِها ، ومعناه فيهما مَعْنى السِّنر ، فَمَن قال بالكسر شَبَّه بالحِجا : المَقْل ؛ لأن العقـل يمنع الإنسان مِن الفساد ويَحْفَظُه مِن التَّعرُّ ض فَمَن قال بالكسر شَبَّه الحِجا : المَقْل ؛ لأن العقـل يمنع الإنسان مِن الفساد ويَحْفَظُه مِن التَّعرُّ ض للملاك ؛ فشَبّه السَّر الذي يكون على السَّطْح المَانع للإنسان مِن التَّرَدِّي والسُّقوط بالمَقْل المانع له من المهلاك ؛ فشَبّه السَّر الذي يكون على السَّطْح المَانع للإنسان مِن التَّرَدِّي والسُّقوط بالمَقْل المانع له من أفعال السُّوء المؤدِّية إلى الرَّدَى ، ومَن روَاه بالفتح فقد ذهب إلى النَّاحِية والطَّرَف . وأحْجاء الشَّيء : فواحيه ، واحدُها حَجاً .
- (س) وفي حديث المسألة «حتى يَقُول ثلاثة من ذَوِى الحِجا من قَوْمه: قد أصابُت فلاناً الْفَاقةُ فَحَلَّتْ له المسألة » أى من ذَوى العقل .
- (س) وفى حديث ابن صيّاد « ماكان فى أُنْمُسِنا أَحْجَى أَن يَكُون هُو مُذْ مَاتَ » يَمْــنى الدَّجَّال ، أَحْجَى بمعنى أَجْدَر وأَوْلَى وأَحَقَ ، مَن قولهم حَجَا بالْمكان إذا أقام وثبت .
- (س) ومنه حدیث ابن مسمود رضی الله عنه « إنَّـكُم مَعاشر عَمْدَان من أَحْجَی حَیِّ بالکُوفة » أَی أُولی وأحَقّ، و يَجُوز أَن يکون من أَعْقَل حَيّ بها .
- [ ه ] وفيه «أن عمرُ رضى الله عنه طاف بناقة قد انْكُسرت، فقال: والله مَا هَى بَمُفِدّ فَيَسْتَحْجِي لَخُمُهَا » اسْتَحْجَى اللَّمَ إذا تَفَيَّرت رِيحُهُ من المرَض العارض . والمُفِدُّ: النَّاقة الَّتَى أَخَذَمُها الفُدَّة، وهي الطَّاعُون .
- (س) وفيه « أقبلت مفينـة فَجَهُم الرّيح إلى موضع كذا » أى ساقتها ورمت بها إليه .

- ( ه ) وفى حديث عمرُو « قال لمُعَاوِية : إنّ أَمْرَكُ كَالْجُمْدُبَةَ أَوْ كَالْحَجَاةِ فِي الضَّمْف » الحَجَاةِ بالفتح : نُفَّا خَاتِ المُاء .
- (ه) وفيه « رأيت عِلْجاً يوم القادِسِية قَدْ تَـكَنَّى وَتَحَجَّى فَقَتَكَنَّهُ » تَحَجَّى : أَى زَمْزَمَ . والحِجْاء بالمدّ : الزَّمْزَمَة ، وهو من شعار المَجُوس . وقيــــل : هو من الحجاة : السَّـثْرِ . واحْتجا : إذا كَتَمُهُ .

## ﴿ باب الحاء مع الدال ﴾

﴿ حداً ﴾ ﴿ فيه «خُسُ فَو اسِقُ مُيفَتَلُنَ فِي الِحِلِّ والحَرَم؛ وعد منها الحِداً » وهو هَذَا الطَّأْثُر المعروف من الجوارح ، وَاحِدُها حِدَاْة بوزن عِنَبَة .

﴿ حدب ﴾ (س) في حديث قَيْلَة «كانت لها ابْسَةٌ حُدَيْبَاء » هو تَصغير حَدْ بَاء . والحَدَب بالتَّحريك . ما ارْتَفَع وغَلُظ من الظَّهْر . وقد يكون في الصَّدر ، وصاحبُه أَحْدَبُ .

♦ ومنه حدیث یأجوج ومأجوج « وهُم من کل حَدَب یَنْسِلون » یُرید یَظْهَرُون من غَلیظ
 الأرض ومُرْ تَفِعها ، وجعه حِداب .

🕸 ومنه قصید کعب بن زهیر :

يَوْمًا تَظَلَّ حِدَابُ الأَرضِ تَرَ ْفَعُهَا مِن اللَّوَامِع تَخْلِيطٌ وَتَرْبِيــــلُّ وفي القصيد أيضا:

كُلُّ ابْنِ أَنْثَى و إِن طَالَتْ سَلاَمَةُه بَوماً على آلةٍ حَدْباَءَ بَعْمُولُ عَلَى اللَّهِ حَدْباَءَ بَعْمُولُ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَدْباء الصَّمَبَةَ الشَّدِيدة .

(س) وفي حديث على رضى الله عنه يَصف أبا بكر « وأحد بَهُم على المسلمين » أى أعطَفَهُم وأَشْفَقُهُم . يُقَال حَدبَ عليه يَحدَب إذا عطف .

وفيه ذكر « الحُدَيبَية » كثيرا وهي قرية قَرِيبة من مكة سُمّيت بهثر فيها ، وهي تُحَفَّفة ،
 وكثير من الحدّثين يُشَدِّدها .

- ﴿ حدير ﴾ ﴿ فَى حديث على رضى الله عنه فى الاستسقاء ﴿ اللَّهُم إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ حين اعتسكرت علينا حدابيرُ السِّنين ﴾ الحدابير : جمع حِدْ بار وهى الناقة التى بَدَا عَظُمُ ظَهْرُها ونَشَزَتُ حراً قِيفُها من الهُزال ، فشَّبه بها السِّنين التى يَكُثُرُ فيها الَجُدْب والقَحْط .
- (س) ومنه حديث ابن الأشعث «أنه كتَب إلى الحجّاج : سأُحمِلك على صَعب حَدْباء حَدْباء عَلَى صَعب حَدْباء حَدْباء عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل
- ﴿ حدث ﴾ (س) فى حديث فاطمة رضى الله عنها ﴿ أَنَهَا جَاءَتَ إِلَى النَّبَى صَلَى الله عليه وسلم فوَ جَدَّتَ عنده حُدِّ اثَا ﴾ أى جماعة يَتَحَدَّ ثُون ، وهو جمع على غير قياس ، حَمْلاً على نَظيره ، نحو سَامِر وَسُمَّار ، فإن السَّمَّار المُحَدِّثُون .
- وفيه « يَبْعَثُ الله السحاب فيَضْحَكُ أحسن الضَّحِكُ و يَتَحَدَّثُ أحسن الحديث » جاء فى الخبر « أن حديثه الرَّعْدُ وضَحِكَه البَرْق » وشَبَّه بالحديث لأنه يُخْبر عن المطر وقرُ ب تجيئه ، فصار كالمحدِّث به . ومنه قول نُصَيْب :

## فعاجُوا فأثنَوْا بالذي أنتَ أهلُه ولَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عليك الحَقَائِبُ

وهو كثير فى كلامهم . و يجوز أن يكون أراد بالضّحِك افْتِرارَ الأرض بالنّبات وظُهُورَ الأَزْهارِ ، و بالحديث ما يَتَحَدّث به الناس من صفة النّبات وذِّكُره . و يُسَمَّى هـذا النوع فى عِلم البيان المَجازَ النّعايقي ، وهو من أحسن أنواعه .

- (ه) وفيه « قدكان في الأمَمَ مُحَدَّنُون ، فإن يكن في أمَّتِي أحدُ فُمُمَر بن الخطاب » جاء في الحديث تفسيره : أنهم المُلْهَمُون . والمُلْهُمَ هو الذي يُلقَى في نفسِه الشيء فيُخْبِر بِه حَدْساً وفر اسة ، وهو نوع يَخْتَصُّ به الله عز وجل من يشاء من عباده الذين اصْطَفَى ، مِثْلُ مُحمر ، كأنَّهم حُدِّثُوا بشيء فقالوه . وقد تكر رفى الحديث .
- وقى حديث عائشة رضى الله عنها « لَوْ لَا حِدْثَانُ قَوْمِك بالكفر لهَدَمْتُ الكعبة و بَنْيْتُهَا »
   حِدْثَان الشَّىء بالكسر: أوله ، وهو مَصْدَر حَدَث يَحْدُثُ حُدُوثاً وحِدْثاناً . والحَديث ضدُّ القديم .
   والمراد به قُرْب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول فى الإسلام ، وأنه لم يَتَمَكَن الدَّين فى قلوبهم ،
   فلو هَدَمْتُ الكعبة وغَيَّرْنُهُا رَّبَما نَفَر وا من ذلك .

- ومنه حدیث حُنین « إنّی أغطی رِجالًا حَدِیثِی عَهْدٍ بَکُفْرٍ أَتَـاْلَفْهُم » وهو جمه صِحّة الحدیث ، فیمیل بمعنی فاعل .
  - \* ومنه الحديث « أناسُ حَدِيثَةُ ۚ أَسْنَانُهُم » حَدَاثَةَ السِّنِّ : كناية عن الشَّباب وأوَّل العُمر .
- \* ومنه حديث أمّ الفضل « زَعَمَت امْرَأْتَى الأُولَى أَمَهَا أَرضَعَت امرأَتَى الْحُدْثَى » هي تأنيث الأَخْدَث ، يُريد المرأة التي تَزَوَّجِها بعد الأُولَى .
- لا وفي حديث المدينة « من أحدث فيها حَدَثَاً أَوْ آقِى مُعَدِثاً » الحَدَث : الأمرُ الحادِث المُنكر الذي ليس بمُه تناد ولا معروف في السُّنة . والمُحدِث يُرْ وَى بكسر الدال وفَتَنحها على الفاعل والمفعول ، فعني الكَشر : مَن نَصَر جانياً أو آواه وأجارَه مِن خَصْمه ، وحال بينة و بين أن يَقْتَصَّ منه . والفتح: هو الأمر المُبتَدَع نَفْسُه ، وبكون معنى الإيواء فيه الرّضا به والصبر عليه ، فإنه إذا رّضِي بالبدْعة وأقرً فاعلها ولم يُنكر عليه فقد آواه .
- الأمور » جمع مُعْدَثة \_ بالفتح \_ وهي مالم يكن معروفا في
   كتاب ولا سُنّة ولا إجاع .
- ◄ وحديث بنى قُرَيْظة « لم يَقْتُلْ من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت أَحْدَثَتْ حَدَثا » قيل حَدَثُها أَمَّها تَمَّتِ النبى صلى الله عليه وسلم .
- (ه) وفى حديث الحسن «حادِثُوا هـذه القُلُوبَ بذِكْرِ الله » أى اجْلُوها به ، واغْسِلُوا اللهُ » أَى اجْلُوها به ، واغْسِلُوا الدَّرَنَ عَها ، وتما هَدُوها بذلك كما يُحادَثُ السَّيفُ بالصَقاَل (١٠) .
- (ه) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أنه سَلَمَّ عليه وهو يُصَلَّى فلم بَرُدَّ عليه السلام ، قال : فأخَذَنَى ماقَدُمَ وما حَدُثَ » يعنى هُمُومه وأفكاره القديمة والحديثة . يقال حَدَث الشَّىء بالفتح يَحْدُث حُدُوثا ، فإذا قُرِنَ بِقَدُم ضُمَّ لِلازْدِوَاج بِقَدُم .
- (حدج) [ ه ] ف حديث المفراج « ألم تَرَوْا إلى مَيّتِ كم حِينَ يَحْدِج بِبَصَرِه

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للبيد :

<sup>\*</sup> كَمْثُلِ السَّيْفِ حُودِثَ بِالصَّقَالِ \*

- فإنما يَنْظر إلى الْمُواج » حَدَج بِبَعَمَرِه يَحْدِج إذا حَقَقَ النَّظَر إلى الشَّى، وأَدَامَه.
- ( ه ) ومنه حديث ابن مسمود رضى الله عنه « حَدِّثِ الناس ماحَدَجُوك بأبصارِهم » أى مادَامُوا مُقْباين عليك نَشِطِين لِسَماع حَدِيثِك .
- [ ه ] وفي حديث عمر رضى الله عنه « حَجَّةً هاهنا ثم احْدِج هاهنا حتَّى تَفْنَى » الخَدْج شَدُّ الأَحْمَال وتَوْسِيقُهَا ، وشدّ الحِدَاجَة وهو القَتَب بأدَاتِه ، والمَعْنى حُجَّ حَجَّة واحِـدة ثم أَقْبل على الجِهاد إلى أَن تَهْزَم أَو تَمُوت ، فَـكنَى بالخَدْج عن ته يئة المركوب للجِهاد .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ ابْنِ مُسْمُودُ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ رَأَيْتَ كَأَنِّى أَخَذْتُ حَدَّجَةً حَنْظُلَ فَوَضَعْتُهُا بِينَ كَتْنِي أَبْدُرِي ﴾ الخَدَجة بالتّبحريك : الخُنْظَلة الفِحَّة الصُّلْبَة ، وجمعها حَدَج .
- ﴿ حدد ﴾ ﴿ فيه ذِكْرِ ﴿ الحَدِّ وَالْحَدُود ﴾ في غير موضع وهي محارم الله وعُقُو بَاتُهُ الَّتِي قرَّنَهَا بِالذُّنوب . وأصل الحَدِّ المنع والفَصْل بين الشَّيئين ، فكا أنَّ حُدُود الشَّرع فَصَلَتْ بين الحلال والحرام فنها مالا يُقْرَب كالفَواحش المُحَرَّمة ، ومنه قوله تعالى ﴿ تلك حُدُودُ اللهِ فلا تَقْرَبُوها ﴾ . ومنها مالا يُتعددي كالمواريث المعينة ، وتزَّويج الأربع . ومنه قوله تعالى : ﴿ تلك حدود الله فلا تَمْتَدُوها ﴾ .
- ( م ) ومنه الحديث « إنى أصَبْت حَدًّا فأ قِمْه عَلَى " أَى أَصِبْت ذَنْبًا أَوْجَب على "حَدًّا: أَي عَنُو بَةً .
- (ه) ومنه حديث أبى العالية « إنّ اللَّم ما بين الحَدَّيْن : حَدِّ الدنيا وحَدِّ الآخرة » يريد بحَد الدنيا ما تَجب فيه الحدود المسكتوبة ، كالسَّرقة والزِّنا والقَذْف ، ويُريد بحَدِّ الآخرة ماأوْعَد الله تعالى عليه المَذَابَ كَالفَيْل ، وعُقُوق الوَ الدنيا ولا تَمْذيبا في الآخرة . تعالى عليه المَذَاب كالفَيْل ، وعُقُوق الوالديا ولا تَمْذيبا في الآخرة .
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ لا يَحِلُّ لاَمْرَأَةَ أَن تُحِدَّ على مَيِّتِ أَكْثَرَ مِن ثلاث ﴾ أحدَّت المرأة على زَوْجها تُحِدُّ ، فَهِى تُحِدُّ ، وَهَـدَّت تَحُدُّ وتَحِدُ فَهِى حَادِّ : إذا حَزِنَتْ عليه ، ولَهِسِت ثيباب الحُزْن ، وتَركت الزَّيْنَة .
- ( ه ) وفيه « الحِدَّة تَعْتَرَى خِيار أُمَّتِي » الحِدَّة كالنَّشَاظ والسُّرْعَة في الأمور والمَضاء فيها ،

- مأخوذ من حَدَّ السَّيف، والمراد بالحِدَّة ها هنا المَضَاء في الدِّين والصَّلابة والقَصْد في الخير.
- ( ه ) ومنه الحديث « خِياَر أُمَّتِي أُحِدَّاوُها » هو جمع حَد يد ، كَشَدِيد وأُشِدَّاء.
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنسه «كُنْت أَدَارى من أَبى بَكْر بَمْضَ الحَدِّ » الحَدِّ والْحِدَّة سواء مِن الغَضَب ، يُقَال حَدَّ بَحِدُّ حَدًّا وحِدَّة إذا غَضِب ، وبَعْضُهُم يَرُ ويه بالجيم ، من الجِدَّ ضِدَ الهَرْل ، وبجوز أن يكون بالفتح من الحَظِّ .
  - ( ه ) وفيه « عَشْرٌ من السُّنَّة؛ وعَدَّ فيها الاسْتِحدَاد » وهُو حلق العاَنَّة بالحديد .
- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « أمْهِاُواكَى تَمْتَشِطَ الشَّعْيَة وتَسْتَحِدَّ الْمُعِيبَةُ »، وهو اسْتَفْعَلَ من الحديد ، كأنه اسْتَعْمَله على طريق الكناية والتَّوْرية .
- ه ومنه حدیث خُبین رضی الله عنه « أنه اسْتَمَار مُوسی لیَسْتَحد ما » لأنه کان أسیراً عندهم وأرادوا قَیْمه ، فاسْتَحَد لله یَظْهَر شعر عَانتِه عندقتله .
- على حديث عبد الله بن سلام « إن قوْمنا حادُّونا لما صدَّقنا الله ورسُوله » المُحادَّة : المُعادَاة والمُخَالَف واحد منهما تجاوز حَددًه
   المُعادَاة والمُخَالَف والمُنازعة ، وهي مُفاعَلَة من الحدِّ ، كان كل واحد منهما تجاوز حَددًه
   إلى الآخر .
- (ه) ومنه الحديث في صفة القرآن « لكل حَرْف حَــد " » أَى بَهَايَة ، ومُنْتَهَى كلّ شيء حَــد أَه .
- وفي حديث أبي جهل لما قال في خَزَنَةِ النَّارِ وهم تَسْعَةَ عَشَر ما قال ، قال له الصحابة « تَقْدِيسُ الملائكة بالحَدَّ ادين » يَعْنى السَّجَّ ابين ، لأَنَّهُمْ يَعْنَعُون المُحَبَّسِين من الخرُوج ، ويَجُوز أن يكون أرَادَ به صُنَّاع الحَديد ؛ لأنهم من أوْسَخ الصُّنَّاع ثَوْبًا وَبَدَناً .
- ﴿ حدر ﴾ ﴿ في حديث الأذَان ﴿ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرسَّلُ و إِذَا أَفَمْتَ فَاحَدُرُ ﴾ أَى أُسْرِع. حَدَر في قراءتِهِ وَأَذَانِهِ يَحْدُرُ حَدْراً ، وهو من الحدور ضِدِّ الصَّعود ، ويَتَمَدَّى ولا يَتَمَدَّى .
- (س) ومنه حديث الاستسقاء « رأيت المطر يَتَحَادَر على لحيتِهِ » أَى يَنْزِلُ ويَةَطُرُ وهو يَتَفَاعَل ، من الحدور .

- ( ه ) وفى حديث عر رضى الله عنه « أنه ضرَب رجُلا ثَلاثين سَوْطَا كُلُمها يَبْضَعُ و يَحْدُر » حَدَر الجُلْدُ يَحْدُرُ بضم الياء من أَحْدَرَ ، والمعنى أن السّياط بَضَمَتْ جلده وَأُوْرَمَتْه .
- (س) وفي حديث أمّ عطية « وُلد لَنَا غُلام أَحْدَرُ شَيء » أي أُسْمَنُ شيء وأُغْلَظُهُ . يقال : حَدُرَ حَدْرًا فهو حَادِرْ .
  - \* ومنه حديث ابن عمر «كان عبدُ الله بن الحَارِث بن نَوْ فَل غُلاَماً حَادِراً ».
    - ومنه حدیث أبر هة صاحب الفیل «كان رجلا قَصِیراً حادراً دَحداحاً » .
- (س) وفيه «أن أبَيَّ بن خَلَف كان على بَعيِر له وهُو يقول ياحَدُّرَاهَا » يُرِيدُ : هَلْ رَأْى أَحَدُ مِثْلَ هَذَا . ويَجُوز أَن يُرِيد يا حَدْرَاء الإبل ، فقصَرها ، وهى تأنيث الأحْدَرِ ، وهو المُتَدَلِيُّ الفَخِيدِ والعَجُرِ ، الدقيق الأعلى ، وأراد بالبعيير ها هنا النَّاقة ، وهو يقيع على الذَّكر والأَنْتَى ، كالإنسان .

#### ( ه ) وفي حديث على رضي الله عنه :

## \* أَنَا الَّذِي سَمَّتُنِ أَمِّي حَيْدَرَهُ \*

الخيدَرَة: الأسَدُ، سُمّى به لغِلَظِ رَقَبَتِهِ، واليَّاء زائدة. قيل إنه لمـا وُلِدَ عَلِيُّ كان أبوه غَائبًا فَسَمَّتُهُ أَسَداً باسم أبيها، فلمَّا رَحِع سَمَّاه عَليًّا، وأراد بقوله حَيْدَرَة أنها سَمَّتُهُ أَسَداً. وقيــل بل سَمَّتُه حَيْدَرَة أَنها سَمَّتُهُ أَسَداً. وقيــل بل سَمَّتُه حَيْدَرَة .

- ﴿ حدق ﴾ \* فيه « سمع من السَّماء صَوْتًا يقول اسْق حَديقة فُلان » الحديقة : كل ماأحاط به الْبناء من البساتين وغيرها . ويقال للقطْمة من النَّخْل حديقة و إن لم يكن مُعاَطاً بها ، والجمع الحدائق . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث معاوية بن الحسكم « فحد قَنِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِم » أَى رَمَوْنى بَحَدَقهم ، جَمَعَ عَدَقة وهي العَيْن . والتَّحْديق : شِدَّة النَّظَر .
- (س) ومنه حديثِ الأحنف « نَزَلُوا في مِثْل حَدَقَة البعير » شَبَّه بِلاَدَهم في كَثْرَة مائهـــا

وخِصْبِها بالعَيْن ، لأنَّها تُوصَفُ بكثرة الماء والنَّدَاوَة ، ولأن المخ لا يَبْقى فى شىء من الأعضاء بقاءه فى العَيْن .

﴿ حدل ﴾ [ ه ] في الحديث « القُضاة ثَلَاثَة : رَجُلُ عَلِم فَحَدَلَ » أَى جَارَ . يُقَال : إنه لَمُدُلُ : أَى غير عَدُل .

\* وفيه ذِ كُر « حُدَيْـلَة » بضم الحاء وفتح الدال ، وهي تحلّة بالمدينة نُسِبَتْ إلى بني حُدَيْـلَة : بطن من الأنصار .

﴿ حدم ﴾ ﴿ في حديث على ﴿ يُوشك أَن تَغْشَاكُم دَوَاجِي ظُلَلِهِ وَاحْتِدَام عِللهِ ﴾ أَى شدَّتُهَا ، وهو من احْتِدَام النَّار : النَّهامها وشِدةِ حرّها .

﴿ حدة ﴾ ﴿ فَى حديث جابر ودَفْنَ أَبِيه ﴿ فَعَلْتُهُ فَى قَبْرِ عَلَى حَدَّةٍ ﴾ أَى مُنْفَرِداً وحْدَه . وأصلُها من الواو فحُذِفَت من الوَعْد والوَزْن ، وأصلُها من الواو فحُذِفَت من الوَعْد والوَزْن ، وإنما ذكر ناها ها هنا لأجل لفظها .

﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُهُ الْآخِرِ ﴿ اجْعَلْ كُلَّ أَوْعِ مِن تَمْرِكُ عَلَى حَدَةً ﴾ .

(حَدَا) (ه) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « لا بأسَ بقَتْل الحِدَوْ والإِفْعُوْ » هي لُنَةٌ في الوَقف على ما آخره أَلفُ ، فقُلبِت الألف واواً . ومنهم من يَقْلبِها ياء ، وتَحَفَّفُ وَتُشدَّدُ . والحِدَوُ هي الحدَأ : جَمْع حِدَاْهُ وهي الطائر المعروف ، فلما اسَكَنَّن الهَمْز للوَقْف صارت أَلفا فَقَلَبها واواً .

\* ومنه حديث لُقمان « إِنْ أَرَ مَطْمَعِي فَحِدَ وَ تَلَمَّعُ » أَى تَخْتَطِف الشيء في انْقَضاضها ، وقد أُجْرى الوصل مجرى الوَ قْف ، فقلَبَ وشَدَّد . وقيل أهـــلُ مـكة يُسَمُّونَ الحِدَأُ حدَوًا بالتشديد .

( ه ) وفي حديث مجاهد «كنت أَكَد َّى القُرَّاء » أَى أَنْعَمَّدُهُم وأقصدهم للقِراءة عليهم -

وفي حديث الدعاء « تَحْدُوني عليها خَلَةٌ واحدة » أي تَبْعَثُني وتَسُوقُني عليها خَصلة واحدة ،
 وهو من حَدْوِ الإبل ؟ فإنه مِن أكبر الأشياء على سَوْقها وَبَعْـهُما . وقد تــكرر في الحديث .

## ﴿ باب الحاء مع الذال ﴾

- ﴿ حَدَدَ ﴾ ﴿ فَي حَدِيثُ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ أَصُولَ بِيَدِ حَدَّاءَ ﴾ أَى قَصِيرة لا تَمْتَـدُ إلى ما أريد من ويُروى بالجيم ، من الجذ : القَطْع . كنَى بذلك عن قصور أصحابه وتَقَاعُدُهم عن الغَزُو . وكُانَّها بالجيم أشْبَه .
- [ ه ] وفي حديث عُتبة بن غَزُوان ﴿ إِنَّ الدنيا قد آذَنَتْ بِصَرْم وَوَلَّتْ حَذَّاءَ ﴾ أى خَفيفة سريعة . ومنه قيل للْمُطَاةِ حَذَّاء .
- ﴿ حذف ﴾ [ ه ] فى حديث الصلاة « لا تَتَخَلَّكُم الشياطين كأنها بناتُ حَدَّف » وفى رواية «كأولاد الحَدَّف » هى الغنم الصِّغار الحِجازِيَّة ، واحِدُ بها حَذَفة بالتحريك وقيل : هى صِغار جُر دُ ليس لها آذان ولا أذْناب ، يُجَاله بها من جُرش اليمن .
- (س) وفيه « حَذْف السلام في الصلاة سُنَّـة » هو تخفيفه وتَرْك الإطالة فيـه . ويَذُّل عليه حديث النَّخَمي « التكبير جَزْم ، والسلام جَزْم » فإنه إذا جَزَم السَّلام وقَطَعَه فقد خَفَّةً وحَـذَفه .
- (س) وفي حديث عَرْفَجَة « فَتَنَاول السَّيف فَحذَ فه به » أي ذَرَبَه به عن جانب. والحذف يُسْتَعَمَل في الرَّمي والضرب معاً .
- ﴿ حذفر ﴾ ﴿ فَهِ ﴿ فَكَا ثَمَا حِبِرَ تَ لَهُ الدُّنيا بِحَذَافِيرِهَا ﴾ الحذافير: اَلْجُوانِبُ. وقيل الأُعالى ، واحدها حِذْفار ، وقيل حُذْفُورْ : أَى فَكَا أَعْطَى الدُّنيا بأَسْرِها .
  - ع ومنه حديث المُبهث « فإذا نحن بالحيِّ قد جاءوا بحذافيرهم » أي جميعهم .
- ﴿ حذق ﴾ ﴿ فيه ﴿ أنه خرج على صَعْدَة يَتْبَعَهَا حُذَاقِيٌّ ﴾ المحذاقي : الجَحْشُ . والصَّعْدة : الأنانُ .
  - \* وفي حديث زيد بن ثابت « فما مر" بي نصف شهر حتى حَذَ قُتُهُ» أي عرفته وأتقنَّتُهُ .
- ﴿ حذل ﴾ (س م ) فيه « مَن دَخَل حائطا فلياً كل منه غيرَ آخذ في حَذْله شيئاً » الحذْل بالفتح والضم : حُجْزَة الإِزُارِ والقَميص وطَرَفُه

- \* ومنه الحديث « هاتي حَذْلك فجمل فيه المالَ » .
- (حذم) [ ه ] فى حديث عمر رضى الله عنسه « إذا أَفَمْتَ فَاحْذُم » الحَذْم : الإسراع ، يريد عَجِّل إِقَامة الصلاة ولا تُعَلَّوِ لَمَا كَالأَذَان . وأصلُ الحَذْم فى المشى : الإسراع فيه . هكذا ذكره الهروى فى الحاء المعجمة (١) ، وسيَجِى .
- ﴿ حذن ﴾ ﴿ هُ ) فيه « من دَخَل حَانَطا فَلْيَأ كُل منه غَيْر آخِذٍ فِى حُذْنِهِ شَيْئًا ﴾ هكذا جاء في رواية ، وهو مثل الحُذل باللام لَطرَف الإِزار . وقد نقدّم .
- ﴿ حَدًا ﴾ [ ه ] فيه « فأخَذَ قَبْضَة من تُرابِ فَحَدًا بِهَا في وُجُوه المشركين » أَى حَثَا ، على الإِبْدال ، أُوهُما لفتان .
- وفيه « لَتَرْكَبُنَّ سَنَن من كان قَبْلَـــم حذْوَالنَّمْل بالنمل » أى تَعْمَلُون مثل أعمالهم كاتَقْطَع إحدَى النَّملين على قَدْر النَّمل الأخرى . والحذْوُ : النَّقدير والقَطْع .
- [ ه ] ومنه حديث الإشراء « يَعْمِدُون إلى عُرْض جَنْب أَحَدِهِم فيَحْذُون منه الخذوة من اللَّحْم » أَى يَقْظَمُون منه القَطْمَة .
- وفي حديث ضائة الإبل « معَها حِذَاوْها وسِقاؤها » الحِذَاء بالمَدِّ : النَّعْل ، أرادَ أنها تَقْوَى على المشي وقَطْع الأرض ، وعلى قَصْد الْميَاه وَوُرودِها ورَغْى الشَّجَر ، والامْتِناع عن السَّباع المُفْتَرِسَة ، شَبَّها بِمَن كان معَه حِذَاء وسِقاء في سَفَره . وهكذا ما كان في مَعْنَى الإبلِ من الخيْل والبقر والحَمِير .
- (س) ومنه حديث ابن جُرَبج « قلت لابن ُعر : رأيتُك تَعْتَذِى السّبْت »أَى تَجْعَله لَعْلك، اخْتَذَى بَعْتَذِى إذا انْتَعَل .
  - ومنه حديث أبى هريرة يَصِف جعْفَر بن أبى طااب « خَيْر مَن احْتَذَى النِّعال » .
- ( ه ) وفى حديث مَس الذَّ كُر « إنما هُو حِذْيَة مِنْك » أَى قَطْعَة . قيل هي بِالكَسْر : ما قُطع من اللَّهْم طُولا .
  - \* ومنه الحديث « إنما فاطمةُ حِدْيَةٌ منَّى يَقْبِصُنِي مَا يَقْبَضُهَا » .
- عن حدیث جَهازِها « أَحَدُ فِرَاشَمْهَا تَحْشُو ﴿ بِحُذْوَة الْحَذَّانِينَ » اَلْحُذْوة والْحَذَاوة : ما یسقط من الْجُلُود حِین تُدِشَر وتَقُطَع مِمَّا بُرْمی به وینْنَی . والحَذَّائین جَمْع حذَّاه ، وهو صَانِمِ النَّمَال .

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ١/٨٧ ؛ بالحاء المهملة .

- (س) وفى حديث نوف « إنّ الهُدهُد ذهب إلى خارِن البَحْر ، فاسْتَعَار منه الحِذْبَة ، فَجَاءَ بِهِ الْفَاهَا على الزُّجَاجَة فَفَلَقَها » قيــل هى الْمَاس الذي يَحْذِي الحَجَارة : أَى يَقْطَعُهَا ، وَيُنْقَبُ بِهِ الْجُوهِرُ .
- ( ه ) وفيه « مَثَلَ الجَلِيسِ الصَّالِح مَثَلُ الدَّارِيِّ إِن لَمْ يُحْذِك من عطْره عَلِقَك من رِيحِه » أَى إِن لَم يُعْطَك . يقال : أَحْذَيْته أَحْذِيه إِحْذَاء ، وهي الْحَذْيَا وَالْحَذِيَّة .
- ﴿ وَمنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ﴿ فَیُدَاوِینَ الْجُرْحَی ویُحُذَّیْنَ من الْفَنِیمة ﴾ أَی يُمْطَیْن .
- (س) وفى حديث الهَزْهَاز «قَدِمْت على عمر رضى الله عنه بفَتْح ، فَلَمَّا رَجَمْت إلى المَسْكُر قالوا : الله ذُيا مَا أُصَبْتَ من أمير المؤمنين ؟ قُلْتُ : الله أَنْ شَتْمُ وَسَبُّ » كأنه قد كان شَتَمه وسَبَّه ، فقال : هذا كان عَطاءه إيَّاى .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « ذَاتُ عِرْقِ حَذُو قَرْنَ » الحَذُوُ والحِذَاء . الإِزاء والْمُقَايِل : أَى إِنَّهَا مُعاذِيَتُهُا . وذَاتُ عِرْق : مِيقات أَهْل العِرِاقُ . وقَرْن ميقات أَهْ ل نَجُد ، ومساً فَتُهُما مِن الحَرَم سَوَاء .

## ﴿ باب الحاء مع الراء ﴾

- ﴿ حَرَبُ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الْحَدَيْبَيَةَ ﴿ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ نَحْرُ وَبِينَ ﴾ أَى مَسْلُوبِين مَنْهُو بِين . الحَرَبِ بالتَّخْرِيك : نَهْبُ مَالِ الإِنْسان وتَرْ كُه لا شَيء له .
- (س) ومنه حدیث المُفیرة « طَلَاقَهُا حَریبَة » أَی لَهُ مِنْهَا أَوْلَاد إِذَا طَلَقَهَا حُرِبُوا وَفُجُمُوا بِهَا ، فَكَأَنَّهُمُ قَدْ سُلِبُوا وَنُهِبُوا .
  - \* ومنه الحديث « الحَارِبُ المُشَلِّحُ » أَى الغاصِب والنَّاهِب الذي يُعَرِّى الناس ثِياَمَهُم .
- \* وفى حديث على رضى الله عنه « أنه كتب إلى ابن عباس : لمّا رأيت العدو قد حَرِبَ » أى غَضِبَ . يُقال منه حَرِب يَحْرَبُ حَرَبًا بالتَّحْر يك .
- \* ومنه حدیث عُییْنة بن حِصْن «حتَّی أَدْ خِل عَلی نسّائه من الحرَب وا ُلحزْن ماأَدْ خَل علی نِسَا بِی ».

# \* ومنه حدیث الأعشى الحر مازی: \* فَخَلَفَتنى بِنزَاع وحَرَب \*

أى بخُصُومة وغَضَب.

- ﴿ وَمِنْهُ حَدَيْثُ الدَّيْنِ ﴿ فَإِنَّ آخِرَهُ حَرَبٌ ﴾ ورُوى بالشَّكُون : أَى النِّزَاع . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- ومنه حدیث ابن الزبیر رضی الله عنه عند إحْرَاقِ أَهْل الشَّام الـكَعْبة « یُر یدُ أَن یُحرَّ بَهُم»
   أی یَز ید فی غَضَبِهِم علی ما كان من إحْرَاقِها . حَرَّ بْت الرجُل بالتشدید : إِذَا حَمْلَتَــه علی الغَضَب وَعَرَّ فْتَهُ بِمَا يَغْضَب منه . و یُر وی بالجیم والهمزة . وقد تقدّم .
- ( ه ) وفيه « أنه بَعث عُروة بن مسعود إلى قَومه بالطائف، فأناهُم ودَخَل مِحْرَابًا لَه ، فأشرَف عليهم عنْد الفَجْر ثُم أذَّن للصَّلاة » المحْرابُ : المَوْضع العَالى المشْرِفُ ، وهُو صَدْر المَجْلس أيضاً ، ومنه سُمّى محْراب المشجد ، وهو صَدْرُه وأشرَف مَوْضِع فيه .
- ( ه ) ومنه حدیث أنس رضی الله عنه « أنه كان يَكْره الححَارِيب » أى لم يَكُن يُحِبُّ أن يَحْلِس فى صَدَّر الحجلس و يترَفَّع على النَّاس . والمحارِيبُ : جَمْع مِحْراب .
- « وفي حديث على رضى الله عنه « فابْمَتْ عليهم رَجُلًا مِحْرَابًا » أى مَمْرُوفا بالحَرْب عَارِفًا بِهَا واللهم مكسورة ، وهو من أَبْذَيَة الْمَالَفَة ، كالمعطاء مِن العَطاء .
  - \* ومنه حديث ابن عباس (١) « قال في على رضى الله عنهم : ما رأيْتُ مِحْرَ اباً مثْلَهُ » .
- لا وفي حديث بَدْر « قال المشركون : اخْرُجُوا إِلى حَر اثبِكم » هكذا جاء في بعض الرّوايات بالباء الموحَّدة ، جمع حَريبَة ، وهو مال الرجُل الذي يَقُوم به أَمْرُه . والمعرُوف بالثاء المثلثة . وسيذكر

﴿ حرث ﴾ (ه) فيه « احْرُث لدُ نْيَاكَ كَأَنَّكَ تَمِيش أَبداً ، واعمل ۚ لآخِر تِك كَأَنك تَمُوت عَداً » أى اعْمَل لدُ نْيَاكَ ، فالفَ بين اللفظين . يقال حَر ثَتُ واحْتَرَثْت . والظاهر من مَفْهُوم لفظ ِ هذا الحديث : أمَّا فى الدنيا فللْحثُ على عمارتها و بقاء الناس فيها حتى يَسْكُن فيها و يَنْتَفَع بها من يَجى و بعدك ، كا انْتَفَعْت أنت بعَمَل من كان قبلك وسَكَنْتَ فيا عَمَرَه ، فإن الإنسان إذا عَلم أنه يَطُول عُمْرُه أَحْكَم مَا يَمَلُهُ وحَر صَ عَلَى مَا يَكْسِبُه ، وأمّا فى جانيب الآخِرة فإنه حَثْ على إخلاص العمل،

<sup>(</sup>١) ق 1 : ابن مسعود.

وحُضُور النّيَّة والقَائب في العباداتِ والطاعات ، والإكثار منها ، فإنّ من يَعْلم أنه يموت غَداً يُكثر من عَبادَته و يُخْلِص في طاعته . كقوله في الحديث الآخر « صَلِّ صَلَاة مُودِّع ٍ »

قال بعض أهل العلم: المراد من هذا الحديث غَيْرُ السَّابِق إلى النَّهُم من ظاهره ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نكدب إلى الزُّهْد في الدنيا ، والتَّقْلِيل منها ، ومن الانهماك فيها والاسْتِمتاع بلَذَّانها ، وهو الفالب على أوَاص، ونواهيه فيما يتعلق بالدنيا فكيف يحثُ على عاربها والاسْتِكْنار منها ، وإنما أراد والله أعلم - أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبداً قلَّ حرْصُه ، وعَلم أن ما يُريدُه لَنْ يَفُوتَه تَحْصِيلُه بَرَّكُ الحرْص عليه والمُبادرة إليه ، فإنه يقول : إن فارَني اليوْم أدر كُته غَداً ، فإنى أعيش أبداً ، فقال عليه الصلاة والسلام : اعمل عمل من يَظُنُ أنه يُحَلَّد فلا يَحْر ص في العمل ، فيكون حَمَّا لَهُ على الترك والتَّقْلِيل بطريقة أنيقة من الإشارة والتَّذبيه ، ويكون أمْرُه لعمَل الآخرة على ظاهره، فيتَحْمَع بالأمْرَيْن حالة واحدة وهو الزُّهْد والتَّقْلِيل ، لَكِن بلَفْظَيْن مُخْتَلِفيْن .

وقد اختَصَر الأزهري هذا المني فقال: معناه تقديم أمْرِ الآخِرة وأعْمَالِها حِذَارَ المَوْت بالغَوْت على عَل الدنيا، وَتَأْخِير أَمْرِ الدنياكُراهيّة الاشْتِغال بها عن عَل الآخرة.

- (ه) وفى حــديث عبــد الله « احْرُ ثُوا هـــذا القُرآن » أى فَتَشُوه وثَوَّرُوه . والحَرْث: التَّفْتِيش.
- ( ه ) وفيه « أَصْدَق الأُسْمَاء الحَارِث » لأنّ الحَارِث هُو السَكَاسِبُ ، والإِنسان لا يَحْلُو مِن السَكَسْب طَبْمًا واخْتِيَارا .
- [ه] ومنه حديث بَدْر « اخْرُجُوا إلى مَمَايِشُكُم وحَرائِشُكُم » أَى مَكَاسِبُكُم، وَاحِدُها حرِيثَة . قال الخطّابي : الحرَائث: أَنْضَاء الإِلِ ، وأَصْلُه في الخيْل إذا هُزِلَتْ فاسْتُمِيرَ للإِبِل ، و إنَّمَا يقال في الإلل أَخْرَ فْنَاها بِالْفَاء . يقال نَاقَة حَرْف : أَى هَزِيلَة . قال : وقَدْ يُرَاد بالحرَائِث المَكَاسِبُ ، من الاخْتِرَاث : الاكْنسَابِ . و يروى « حَراثِبِكُم » بالحاء والباء الموحَّدة . وقد تقدّم .
- (س) ومنيه قول معاوية « أنه قال للأنصار : مافعَكَتْ نَواضِحُكُم ؟ قالوا: حَرَثْنَاها يومُ بَدْر » أَى أَهْزَ لْنَاها . يقال حرَثْتُ الدَّابَّة وأحْرَ ثُنْتُها بمعنى أَهْزَ لْنَهَا . وَهَذَا يُخَالِف قَوْلِ الخَطَّابِي .

وأرادَ مُعاوِية بذَكْرِ نَواضِحِهِم تَقَرِيعًا لَهِم وتَمْرِيضًا لأَنَّهُمُ كانوا أهلَ زَرْجِ وسَقَى ، فأجَابُوه بمَأ أَسْكَنهَ تَمْرِيضًا بَقَتْل أَشْيَاخِه يَوْم بَدْر .

(ه) وفيسه « وعليسه خييصة حُرَيْثِيَّة » هڪذا جا. في بعض طُرُ تَي البُخاري ومسلم . قيـل : هي مَنْسُو بة إلى حُرَيْث : رَجُـل مِن قُضَاعَة . والمعروف جَوْرِنيَّة . وقد ذكرت في الجيم .

(حرج) (ه س) فيه «حَدِّنُوا عن بنى إسرائيل ولاحرَج » الحَرَجُ في الأصل: الضّيق، ويَّق على الإنْم والحرام. وقيل: الحرَج أَضْيَق الضّيق. وقد تسكر و في الحديث كثيرا. فمنّى قوله: حَدَثُوا عن بنى إسرائيل ولا حرَج: أى لا بَأْسَ ولا إثْم عليكم أن تُحَدِّنُوا عَنْهم ماسّمِتْم وإن اسْتَحال أن يكون في هذه الأمّة ، مثل مارُوى أنّ ثيابَهُم كانت تَطُول ، وأنّ النّار كانت تَنزل من السهاء في بعض أن يكون في هذه الأمّة ، مثل مارُوى أنّ ثيابَهُم كانت تَطُول ، ويَشْهَد لهدذا التّأويل ماجاء في بعض فتأكل القرر بان وغير ذلك ؛ لا أن يُحدّث عنهم بالسكذب. ويَشْهَد لهدذا التّأويل ماجاء في بعض رواياته « فإنّ فيهم المجائب » وقيل: معناه إنّ الحديث عنهم إذا أدّيتَه على ماسّمته حَمًّا كان أو باطلا لم يكن عليك إنْم لِطُول العَهْد وَوُتُوع الفَتْرة ، بخلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يكون بَمْد العلم بصحّة روايتِه وعَداللة رُواتِه . وقيل : معناه إنّ الحديث عنهم ليس على الوُجوب ، ثم أثبته الوُجوب ، ثم أثبته بقوله : وحد ثوا عن بنى إسرائيل ولا حرّج: أي لا حَرجَ عليكم إن لم نحدً ثوا عنهم.

الحرّب الحرّب قوله في تَتْسِل الحيّات « فلْيُحَرّج عليها » هو أن يقول لها أنْتِ في حرّج : أي ضِيق إنْ عُدْت إليْها ، فلا تَلُوميناً أن نُضَيّق عليك بالتّتَبّع والطّرد والقتل .

ومنها حديث اليتامَى « تَحرَّجُوا أَن يأكُلُو آ مَمهم » أَى ضَيَّقُوا على أَنْفُسهم . وتَحرّج فُلان إذا فَمَل فَعْلا يَخْرُج به من الحرَج : الإثم والضَّيق .

(س) ومنسه الحديث « اللَّهُم إِنَّى أُحَرَج حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ اليَهَمِ والْمَرَاةِ » أَى أَضَيَّقُهُ وأُحرِّمُهُ عَلَى مَن ظَلَمَهُما . يقال : حَرَّج على َّظُلْمَك : أَى حَرَّمْه . وأَحْرَجها بتَطْلَيقة : أَى حَرَّمْه . وأحرَّجها بتَطْلَيقة : أَى حَرَّمُها .

ه ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما فی صلاة الجمعة «گره أن یُحْرَجّهُم » أی

- يُوقَعَهِم في الحرَج . وأحاديث الحرَج كثيرة ، وكُلها راجعة إلى هـــذا المنى .
- (س) وفي حديث حنين «حَتَّى تَرَكُوه في حَرَجَة » الحرجة بالتحريك: نُعُتَمِع شَجَرَملْتَكَّ ، كَالْغَيْضَة ، والجمْع حَرَجُ وحِرَاجُ .
  - \* ومنه حديث معاذ بن عمرو « نَظَرْتُ إلى أبي جَهل في مثل الحرَّجَة » .
    - \* والحديث الآخر « إنّ موضع البيت كان في حرَّجَة وعِضاًه » .
- (س) وفيه « قَدَم وفُدُ مَذْحِج على حَراجِيجَ » الحرَاجِيجِ : جَمْع حُرُ جُبجِ وحُرْ جُوجٍ ، وهى النَّاقة الطويلة . وقيل الضَّامِرة . وقيل الحَادَّة القَلْب .
- (حرجم) [ه] في حديث خزيمة ، وذكر السَّنَة فقال : « ترَكَت كذا وكذا ، والدِّيخَ مُحْرَجُها » أي مُتَقَبِّضاً مُجْتَمَعا كالِحا من شِدّة الجدّب : أي عمَّ المَحْلُ حتَّى نَالَ السِّباع والبَهائم ، والدِّيخُ : ذَكرُ الضّباع . والنُّون في احْرَجُمّ زائدة . يقال حَرْجَمْتُ الإبل فاحْرَ نُجْمَتُ : أي رَدَدْتُها فارْتَذَ بَعْضها على بعض واجْتَمَعت .
- \* وفيه « إنّ فى بَلَدِنِا حَراجِمَةً » أَى لُصُوصاً ، هكذا جاء فى كُتُب بعض المتأخرين ، وهو تَصْحيفُ ، و إنَّما هو بجيمَيْن ، كذا جاء فى كُتُب الغريب واللغة . وقد تَقَدَّم ، إلّا أن يكونَ قد أَثْبَتُهَا فرَوَاها .
- ﴿ حرد ﴾ (س) فى حديث صَمْصَعَة « فَرُفِ ع لَى بَيْتُ حريد » أَى مُنْتَبِذُ مُتَنَحَ عن الناس ، من قولهم تَحَرَّدَ الجَمَلُ إذا تَنَحَّى عن الإبلِ فلم يَبْرُك ، فهو حَرِيد فَرِيد . وحَرَدَ الرجل حُرُّ ودا إذا تَحَوِّل عن قوْمه .

#### (س) وفي حديث الحسن:

(حرر) \* فيه « من فَعَل كذا وكذا فله عِدْلُ مُحَرَّرٍ » أَى أَجْرُ مُعْتَقِ المَحَرَّرُ : الذى جُعِل من العَبيد حُرَّا فأَعْتِق . يقال : حَرَّ العَبْدُ يَحَرُّ حرَاراً بالفتح : أَى صار حُرَّا .

- \* ومنه حديث أبي هريرة « فأناً أبو هريرة المُحَرَّرُ » أي المُمتَق.
- وفي حديث أبي الدَّرْدَاء « شرَارُكُم الذين لا يُعْتَقُ مُحَرَّرُهُم » أي أنَّهُم إذا أعتَقُوه الشَّيَخْدَمُوه ، فإذا أراد فِرَاقَهُم ادَّعَوْ ارقَّه .
- (س) وفي حديث ابن عمر « أنه قال لمعاوية : حَاجَتَى عَطَاء الْمُحرَّرِين ، فإنى رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءهُ شَى، لم يَبْدُأ بأوّلَ منهم » أرادَ بالْمُحرَّرِين الموّالِيّ ، وذلك أنّهُم قَوْم لا ديوان لهم ، و إنما يدخلون في جُمْلة مو اليهم ، والدّيوان إنما كان في بنى هاشم ، ثم الذين يَلُونَهُم في القَرابَة والسَّابِقة والإيمان . وكان هؤلاء مُؤخّرِين في الذّ كُر ، فذكرهُم ابنُ مُعر ، وتَشَفَّع في تقديم أغطياتهم ، لما عَلم من ضَعْفهم وحاجتهم، وتَأَلفًا لهُم على الإسلام .
- لا ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « أَفَمِنْكُمْ عَوْفُ الذَى يُقالَ فيه : لا حُرَّ بُوَادِى عَوْفُ الذَى يُقالَ له ذلك لِشَرَفِهِ وعزِّه ، وأَنَّ عَوْفُ ؟ قالَ لا » هو عَوْف بن مُحَلِّم بن ذُهْلِ الشَّيْبَانِي ، كان يقال له ذلك لِشَرَفِهِ وعزِّه ، وأَنَّ من حَلَّ وَادِيه من الناس كان له كالعبيد والخَلُولُ . وأشَحرُ : أَحَدُ الأحرار ، والأنْدُنَى حُرَّة ، وجمها حراثر .
- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال للنّساء اللاّتي كُنّ يَخْرُجْن إلى المسْجد : لأَرُدَّنَّكُنّ حرَاثر ﴾ أى لألزمنَّكُنّ البيوت فلا تخرُجْن إلى المسجد ؛ لأنّ الحجاب إنما ضرب على الحراثر دون الإماء .
- (س) وفى حديث الحجَّاج « أنه باحَ مُعْتَقاً فى حَرَارِه » الحَرَارُ بالفتح : مصدر ، من حَرَّ يَحَرُّ إذا صار حُرَّا . والاسم الحُرِّيَّة .

وفي قصيد كعب بن زهير:

قَنْوَاء في حُرَّ تَنْهـا للبَصـير بها عِتْنَ مُبين وفي الخَدَّيْن تَسْهيـلُ الْمَادِ الْحُدَّيْن الْمُهـلُ اللهِ الخَرِّيَّة وكرم الأصل .

(ه) وفي حديث على « أنه قال لفاطمة َ رضى الله عنهما : لو أتَدْتِ النبي صلى الله عليه وسلم فسألتِه خادِماً يَقِيكِ حَرَّ ماأنتِ فيه من العمل » وفي رواية « حارً ماأنتِ فيه » يعنى التَّمَب والمَشَقَّة

من خِدمة البيت ، لأنَّ الحرَّارة مَقْرُونة بهما ، كما أنَّ البَرْدَ مَقْرُون بالراحة والسُّكون. والحارّ: الشاقُّ المُتَعِبُ.

لا ومنه حديث الحسن بن على رضى الله عنهما «قال لأبيه لَمَّا أَمَرَه بجَلْد الوليد بن عُقْبة: وَلَّ حَارَّهَا من تَوَلَّى قَارَهُا » أَى وَلَّ الجَلْدَ مَن يَلْزَم الوَلِيد لَ أَمْرُه ويَعْنِيه شَأْنُه . والقارُ ضِدُّ الحَارِّ .

- (س) ومنه حديث عُمَيْنَة بن حِصْن « حتى أَذِبِقَ نساءَهُ من الخَرِّ مِثْلَ ما أَذَاقَ نسانِي » يُر يد حُرْنَةَ القلب من الوَجَم والغَيْظِ والمَشَقَّة .
- (س) ومنه حمديث أم المُهاجر « لَمَّا نُعِيَ مُعر قالت : واحَرَّاه ، فقال الغلام : حَرَّ انْتَشَرَ فَمَلاً البَشَرِ » .
- (س) وفيه « في كلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرُ " الحَرَّى : فَعْلَى مِن الحَرِّ ، وهي تأنيثُ حَرَّانَ ، وهُا لِلمِالغة ، يُريد أُنَّهَا لِشِدَة حَرِّها قد عطِشَت ويبِسَت من العطش . وللعني أنّ في سَقْي كلِّ ذي كَبِد حَرَّى أَجْرًا . وقيل : أرادَ بالكَبد الحَرَّى حَياة صاحبِها، لأنه إنما تسكون كبدُ ، حَرَّى إذا كان فيه حَياة " ، يهني في سَقْي كلِّ ذِي رُوح مِن الحَبَوان . ويَشْهدَ له ماجاء في الحديث الآخرِ « في كل فيه حَياة " ، يهني في سَقْي كلِّ ذِي رُوح مِن الحَبَوان . ويَشْهدَ له ماجاء في الحديث الآخرِ « في كل كبد حارَّة أَجْرٌ " » .
- (س) والحديث الآخر « مادَخَل جَوْفي مايَدْخُل جَوْفَ حَرَّانِ كَبِدٍ » وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما « أنه نَهَي مُضَارِبَه أن يَشْتَرِي بمالِهِ ذا كَبِدٍ رَطْبة » .
- (س) وفى حديث آخر « فى كلَّ كَبدٍ حَرَّى رَطْبَةٍ أُجْرِ » وفى هذه الرواية ضَمْفُ . فأمَّا معنى رَطْبَة فقيل : إن السَّلبِد إذا ظَمِئتُ تَرَطَّبتُ .وكذا إذا أَ لْقِيَت على النار . وقيل كنى بالرُّطُو بة عن الحياة ، فإن الميِّت يابسُ السَّلبِد . وقيل وَصَفَها بما يَوُّول أمرُها إليه .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه وَجَمْع ِ القرآنِ « إِنَّ القَنْلَ قد اسْتَحَرَّ يوم اليَمامة بِقُرَّاء القرآن » أَى اشْتَدَّ وكَثُر ، وهو اسْتَفْعَل من الحَرِّ : الشِّدَّة .
  - ومنه حدیث علی رضی الله عنه لا حَمِسَ الوغاً واسْتَحَرَّ المَوْتُ » .
- ( ه ) \_ وفى حديث صِفِّين « إِنَّ مَعَاوَيَة زَادَ أَصَابَهُ فَى بَعْضَ أَيَامَ صِفِّينَ خَمْسَمَائَة خَمْسَمَائَة ،

فلما الْتَقَوْا جَعَلَ أَصِحَابُ عَلَى يَقُولُون : لا خَمْسَ إِلَّا جَنْدَلُ الإِحَرِّين » هَكَذَا رَوَاه الهَروى . والذى ذكره الخطّابى : أَنْ حَبَّة العُرَّنِي قال : شَهَدْنا مع على يوم الجَمَل ، فقسَم ما في العَسْكُر بَيْنَنا ، فأصابَ كلّ رَجُل مناً خَمْسَمائة . فقال بعضُهم يَوم صِفِّين :

قُلْتُ لِنَفْسَى السُّوءِ لا تَفَرِّينَ لا خَمْسَ إِلَّا جَنْدَلُ الإِحَرِّينَ

- وفي حديث جابر رضى الله عنه « ف كانتِ زيادة رسول الله عليه وسلم معى لانفارِقنى حتى ذهبَتْ منى يَوْمَ الحرَّة » قد تكرّر ذكر الحرَّة ويَوْمِها في الحديث ، وهو يَوم مشهور في الإسلام أيام يَزيدَ بن مُعاوية ، لما انتهب المدينة عَسكر من أهل الشام الذين ندَبَهُم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين ، وأمَّر عليهم مُسلم بن عُقْبَة المُرَّى في ذى الحجة سنة ثلاث وستين ، وعَقِيبًا هلك يزيد . والحرّة هدد ، أرض بظاهر المدينة بها حجارة سُود كثيرة ، وكانت الوقعة بها .
- (س) وفيه « إنّ رجُلا لطَم وجُه جارية ، فقال له : أَعَجزَ عليك إلّا حُرّ وجُهها » حُرُّ البَقْل والفاكهة الوجه : ما أَقْبَل عليك و بدَا لك منه . وحُرُّ كل أَرض ودار : وسَطُها وأَطْيَبُها . وحُرُّ البَقْل والفاكهة والطّين : جَيْدُها .
- [ ه ] ومنه الحديث « ما رأيت أشبَه برسول الله صلى الله عليــه وسلم من الحسَن ، إلا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرَّ حُسْناً منه » يَعْنى أرَقَّ منه رِقَّةَ حُسْن .
- ( ه ) وفي حديث عمر رضى الله عنه « ذُرِّى وأنا أحِرُّ لَكَ » يقول ذُرَّى الدَّقيق لأَتَّخِذ لَكِ منه حريرة . والحريرة : اكحساً المطبوخ من الدَّقيق والدَّمَم والْماء. وقد تكرر ذكر الحريرة في أحاديث الأطْمعة والأدُوية .

<sup>(</sup>١) في اللسان : قال ثعلب : إنما هو الأُحَرِّين ، جاء به على أحر ، كأنه أراد هذا الموضع الأحر ، أي الذي هو أحر-من غيره . فصيره كالأكرمين والأرحين

- \* وفى حديث عائشة رضى الله عنها « وقد سُئلَتُ عن قضاء صلاة الحائض فقالت : أَحَرُ وريَّة أَنْت » الحرُورية : طائفة من الحوارج نُسِبوا إلى حَرُ ورَاء بالمسدِّ والقصر ، وهو موضع قريب من الحوفة ، كان أوّل مُغتَمَعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحدُ الحوارج الذين قاتلَهم على حرم الله وجهه . وكأن عندهم من التَشدد في الدين ما هو معروف ، فلما رأت عائشة هذه المرأة تُشَدّد في أمر الحَيض شبَّه من العَشدُد في أمرهم ، وكثرة مسائلهم وتعتنهم بها . وقيل أرادت أنها خَالَفَت السُّنَة وخرجت عن الجماعة كما خَرجُوا عن جماعة المسلمين . وقد تكرر ذكر الحرُورية في الحديث .
- (س) وفى حديث أشراط الساعة « يُشتَحلُ الحِرُ والحريرُ » هكذا ذكره أبو موسى فى حرف الحماء والراء، وقال: الحِرُ بتَخفيف الراء: الفَرْجُ ، وأصله حِرْحُ بكسر الحاء وسكون الراء، وجمعه أحراحٌ . ومنهم من يُشدّ دالراء وليس بجيّد، فعلى التخفيف يكون فى حرّح، لافى حرر . والمشهور فى رواية هذا الحديث على اختلاف طُرُقه « يَشتَحِلُون الخَزَّ » بالخاء المعجمة والزَّاى ، وهو ضَرْب من ثياب الإبرَيسيم معروف ، وكذا جاء فى كتابى البخارى وأبى داود ، ولعله حديث آخر ذكره أبو موسى، وهو حافظ عارف بما روى وشرح ، فلا يُنهَم . والله أعلم .
- (حرز) \* في حديث يأجوج ومأجوج « فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ » أَى ضُمَّهُم إليه ، واجعله لهم حِرْزا . يقال : أَحْرَزْتُ الشيء أَحْرِزُه إِحْرازا إذا حَفظته وضَمَّته إليك وصُنته عن الأُخذ .
- \* ومنه حدیث الدعاء « اللهم اجْعَلنا فی حِرْزِ حَارِزِ » أَی کَهْف مَنیع . وهذا کا یقال : شِعْرُ مُ اَعْرُ ، فأجْرَى اسْمَ الفاعل صفة للشّعر ، وهو لقائله ، والقیاسُ أَن یقول حِرْزُ مُحْرِزٌ ، أو حرْزُ حَرِیزْ ، لأَن الفعْل منه أَحْرَزَ ، ولسكن كذا روی ، ولعله لُغة .
  - ( ه ) ومنه حديث الصدِّيق ﴿ أَنه كَانَ يُوتَرَ مِنَ أُوِّلَ اللَّيلُ ويقول : \* واحَرزَا وأَبْتَغَى النَّوافلا \*

و يروى « أَحْرَزْتُ بَهْ بَى وَأَبْتَمَى النَّوَافل » يُريد أنه قضَى وِتْرَه ، وأمنَ فَواتَه ، وأَحْرَزُ أَجْرَه ، فإن اسْتَيْفَظَ من الليل تَنَفَّل ، و إلا فقد خَرج من عُهدة الوِتْر . والحرزُ بفتح الراء : المُحْرَز ، فَعَلَ بعنى مُفْعَل ، والألف فى وَاحَرزا مُنقلبة عن ياء الإضافة ، كقولم ياغلاماً أقبل ، فى ياغلامى ، والنَّوَافِل : الزَّوائد . وهذا مَثَل للعرب يُضْرب لِمِن ظَفَرَ بمُطْلُو به وأَحْرَزُه ثم طَلَب الزيادة .

- (ه) وفى حديث الزكاة « لا تأخُذُوا من حَرَزَات أموالِ الناس شيئاً » أى من خِيارِها . هكذا يُروى بتقديم الراء على الزاى ، وهو جمع حِر ْزة بسكون الراء ، وهى خيار المال ؛ لأن صاحبَها يُحرِّ زها و يَصُونها . والرّواية المشهورة بتقديم الزّاى على الراء ، وسَنَذَكُرها فى بابها .
- ﴿ حرس ﴾ ( ه ) فيه « لا قطُّع َ في حَرِيسة الجبل » أى ليس فيما يُحْرَس بالجبل إذا سُرق قطُّع ؟ لأنه ليس بحر و . والحريسة فميلة بمعنى مفعولة : أى أن لها مَن يَحْرُسها و يَحْفَظُها . ومنهم من يجعل الحريسة السَّرقة نَفْسها : يقال حَرَس يَحْرِس حَوْساً إذا سَرق ، فهو حارس ومُحْتَرِس : أى ليس فيما يُسْرَق من الجبل قطع .
- \* ومنه الحديث « أنه سُئل عن حَريسة الجبل فقال فيها غُرُم مِثْلِيا وجَلدات نَكالا ، فإذا أَوَاها الْرَاح فَفَيها القَطْع » ويُقال للشَّاة الَّتي يُدْرِكُها الليل قبل أن تَصِلَ إلى مُرَاحِها : حَريسة . وفلان يأكل الحرسات : إذا سرق أغنام الناس وأكلها . والاختراس : أن يَسْرِق الشيء من المَرْعي . قاله شمر .
  - (ه) ومنه الحديث « أن غِلْمةً كِاطِب احْتَرَسُوا ناقَةً لِرَجُل فانْتَكُرُ وها » .
- \* وفى حــديث أبى هريرة « ثمن الحريسة حَرامُ لِعَيْسُها » أَى أَنَّ أَ كُلَّ الْمَسْرُوقة و بَيْمُها وأُخْذَ ثمنها حرام كله .
- \* وفي حديث معاوية « أنه تناول قُصَّة من شَعر كانت في يد حَرَسيّ ، الحَرَسيُ بنتَسِح الراء : واحِدُ الحَرَاس والحَرَس ، وهم خَـــدم السلطان المُرتَّبون لحِفظه وحِراسَتِه ، والحَرَسيُ واحِدُ الحَرَس ، كأنه منسوب إليه حيث قد صار اشمَ جِنس ، ويجـوز أن يكون منسوبا إلى الجمع شاذًا .
- ﴿ حرش ﴾ (س) فيه « أنَّ رجُلا أتاه بضِباب اخْتَرَشها » الاخْتِراش واَلحَرْش : أن تُهيّج الضَّبَّمن جُحْره ، بأنْ تَضْربه بخَشَبة أو غيرها من خارجِه فَيُخْرج ذَنَبه ويَقُرُب من باب الجُحْر يَحْسب أنه أَفْمَى ، فينتذ يُهْدَم عليه جُحْره ويُؤخد . والاختراش في الأصل : الجمع والكَسب والخداع .

- ( ه ) ومنه حديث أبى حَثْمة في صِفَة التمر « وَتَحُثَرْش به الضَّباب » أي تُصْطاًد . يقال إن الضَّب يُمْجَب بالتمر فيَكِيبُه .
- [ ه ] وَمَنه حديث المِسْور « ما رأيت رجُلا يَنْفِرِ من الحرُّش مِثْـلَهَ » يعنى معاوية ، بريد بالحرش الخديعة .
- (س) وفيه «أنه نهى عن التَّحْريش بين البهائم » هو الإغراء وتَهْييجُ بعضها على بعض كا يُفْدل بين الجال والكِباش والدُّيوك وغيرها.
- (س) ومنه الحديث « إن الشيطان قد يئس أن يُعبَد في جزيرة العرب ولكن في التَّحْرِيش بينهم » أي في حَمَّلهم على الفتن والحرُوب.
- ومنه حديث على في الحج « فذَهَبَت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تُحَرَّشاً على فاطمة »
   أراد بالتَّحْريش ها هنا ذكر ما يُوجب عتابة لها .
- وفيه « أن رَجُلا أُخذ من رَجُل آخر دنانير حُرْشاً » جمْع أَحْرَ ش : وهو كل شيء خَشِن : أراد بها أنَّها كانت جَديدة عليها خُشُونة النَّقش (١) .
- ﴿ حرشف ﴾ (س) فى حديث غزوة حُنين ﴿ أَرَى كَتِيبَةَ حَرْشَفِ ﴾ الحرْشَفُ : الرَّجَّالَة شُبِّهُوا بالحرشف من الجراد وهو أشَدَّه أ كُلاً . يقال ما ثَمَّ غير حَرْشَفِ رجال : أى ضُعفاء وشيوخ . وصِغار كل شيء حَرْشَفُه .
- ﴿ حَرَصَ ﴾ ﴿ (هـ) فَى ذَكُرِ الشُّجَاجِ ﴿ الحَارِصَةَ ﴾ وهي التي تحرِيُصُ الجَلد أَى تَشُقُّه . يقال : حَرَّصَ َ القَصَّارِ الثَّوْبِ إِذَا شَقَّه .
- ﴿ حَرَضَ ﴾ (س) فيه « ما منْ مُؤْمِن يَمْرَضَ مَرَضًا حتى يُحْرِضَه » أَى يُدُنِفَهُ و يُسْقِمَهُ . يقال : أَخْرَضُهُ المرضُ فَهُو حَرِضٌ وحَارَض : إذا أَفْسَدَ بَدَنَهُ وأَشْنِي على الهلاك .
- ( ه ) وفى حديث عَوْف بن مالك « رأيت نُحَمِّم بن جَمَّامة فى المنام ، فقلت : كيف أنتم ؟ فقال بخير ، وجَدْ نا رَبًّا رحيما عَفَر لنا، فَقُلْت : لـكلَّـكُم ؟ فقال : لِـكلِّنا غَيْر الأَحْرَ اض ، قلت: ومن

<sup>(</sup>۱) « في حديث أبي الموالى « فأتت جارية فأقبلت وأدبرت وإنى لأسمع بين فخذيها من لففها مشـــن فشيش الحرايش » الحرايش جنسمن الحيات واحدها حريش» . ذكر بهامش الأصل . وانظره في مادة في، ش ش من هذا الـــكتاب

الأحراض؟ قال: الذين يُشار إليهم بالأصابع» أى اشْتَهَرُوا بالشَّرّ. وقيل: هم الذين أَسْر فوا فى الذنوب فأَهْلَكوا أَنفَتَهم. وقيل: أراد الذين فسَدَت مذاهبُهم.

- (ه) وفي حديث عطاء في ذِكْر الصَّدَفة «كذا وكذا والإخْرِيضُ » قيل هو العُصْفُر .
  - وفيه ذكر « الخرُضِ » بضَّتَين وهو وَادْ عند أُحُدْ .
- « وفيه ذكر « حُرَاض » بضم الحساء وتخفيف الراء : مَوضِع قربَ مكَّة . قيسل كانت به العُزَّى .
- ﴿ حرف ﴾ (ه) فيه « نزل القُرآن على سَبْعة أَحْرُف كُلُّها كَاف شَاف » أراد بالحرف اللَّمَة ، يعنى على سَبْع لُغات من لُغات العَرب: أى إِنَّها مُفَرَقة في القرآن ، فبَعْضُه بَلَغة قُرَيش ، و بعضه بلُغة هُذيل ، و بعضه بلغة هَوازن ، و بعضه بلغة اليمن ، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سَبْعة أوْجُه ، عَلَى أنه قد جا في القرآن منا قد قُرئ بسَبْعة وعَشْرة ، كقوله تعالى « مالك بوم الدّين » أو عَبد الطاغُوت » و يمّا يبيّن ذلك قول أبن مسعود: إنّى قد سمعت القرائة فوجَدْنَهم مُتقار بين ، فاقراؤ كا عُلَمْ م الله عنه القراف هذا أحسَمُ القراؤ في الأصل : الطّرف والجانب ، و به سُمّى الحَرْف من حروف الهَجاء .
- [ه] ومنه حديث ابن عباس « أهْل الكِتاب لا يَأْتُون السِّاء إلاَّ عَلى حَرْف » أَى على جَانِب . وقد تكرر مثلُه في الحديث .
  - وفی قصید کعب بن زهیر :

حَرَّفَ أَبُوهَا أَخُوهَا مِن مُهَجَّنَةٍ وَعَمَّهَا خَالُهَا قَوْدَاهِ شِمْلِيـلُ الحَرَّف: النافة الضَّامِرَة، شُبَهت بالحرف من حروف الهيجَاء للرِّقْنِها.

(ه) وفى حديث عائشة « لمّا اسْتَخْلِف أبو بكر قال : لقد عَلِم قَوْمَى أنَّ حِرْ فَتِي لَم تَسَكُّن تَعْجِز عن مَوْونَة أهلى ، وشُغِلْت بأمر المسلمين فسَيَأ كُل آلُ أبى بكر من هذا ويَحْتَرِف للمُسْلمين فيه » الحِرْفة : الصّّناعة وجهّة السكّنب . وحَرِيف الرجُل : مُعامِلُه في حرْ فَته ، وأراد باخْتِرافه للمسلمين نَظَرَه في أمورهم وتَثْمِير مكاسِبِهم وأرْزاقِهم . يقل : هو يَحَرَف لِعِياله ، ويَحْرُف : أي يكنسب .

- (س) ومنه حديث عررضى الله عنمه « لِحَرِّفَةَ أَحَدَكُمُ أَشَدُّ عَلَى مَن عَيْلَتِهِ » أَى إِنَّ إِغْنَاء العقير وَكِفَايَتَهُ أَيْسَر عَلَى مِن إصلاح الفاسِد. وقيل: أراد لَعَدَمُ حِرْفَةَ أَحَدَهُم والاغْتِمَامُ لذلك أَشَدُ عَلَى مَن فَقَرْه.
- ت ومنه حديثه الآخر « إنى لأرى الرجُل يُعْجبنى فأقول هل له حرْفة ؟ فإن قانوا لا سَقَطَ من عَيْنى » وقيل معنى الحديث الأول هو أن يكون من الحرْفة بالضّم وبالكسر ، ومنه قولهم : حرْفة الأدب . والمُحارَف بقتح الراء : هو المحرُوم المجدُود الذي إذا طَابَ لا يُرْزَق ، أو يكون لا يَسْعَى فى السكشب . وقد حُورِف كشبُ فلان إذا شُدِّة عليه فى معاشه وضُيِّق ، كأنه مِيسَلَ برزْقه عنه ، من الانحر اف عن الشيء وهو المَيْل عنه .
- ومنه الحديث « سَلَط عليهم موت طاعُون ذَفيف يُحَرِّف القلوب » أى يُميلُها و يَجْعَلها على
   خَرْف: أى جانب وطَرَف. و يروى يُحُوِّف بالواو وسيجىء.
  - ومنه الحديث « ووصف سفيانُ بكَفة فر فها » أى أمالَها .
- السَّيف بحَدِّه .
   السَّيف بحَدِّه .
- [ه] ومنه حدیث أبی هریرة رضی الله عنه «آمَنت بمُحرِّف القلوب » أی مُزِبغِها وُنمیلِها ، وهو الله تعالی . ورُوی « بمُحرِّك القلوب » .
- [ ه ] وفي حديث ابن مسعود « مَوْتُ المؤمن بِعَرَق الجَبِين فيُحارَفُ عند الموت بها ، فتكون كفَّارة لذنو به » أى يُقابَسُ بها . والمُحارَفَة : المُقابَسة بالميخرِ اف ، وهو الميلُ الذي تُخْتَبر به الجراحة ، فُوضِع موضع المُجازاة والمُسكافأة . والمهنى أن الشِّدة التي تَعْرِض له حتى يَعْرَق لها جَبينه عند السِّياق تسكون كفَّارة وجزاء لِما بَقِي عليه من الذُّنوب ، أو هو من المُحارَفة ، وهو التشديد في المَعاش .
- (ه) ومنه الحديث « إنّ العبد ليُحارَف على عمله الخير والشرّ » أى يُجازَى . يقال : لا تُحارِف أخالتَ بالشُّوء : أى لا تُجازِه . وأحْرَف الرجُلُ إذا جازَى على خسير أو شرّ . قاله ابن الأعرابي .

- ﴿ حرق ﴾ ( ه ) فيمه « ضالَّة المؤمن حَرَقُ النار » حرق النار بالتحريك : لَهَبُهِ ا وقد يُسَكُّن : أَى إِنَّ ضَالَّة المؤمن إِذَا أَخَذُها إِنْسَانَ لِيَتَمَلَّكُما أَذَتُه إِلَى النار .
  - (ه) ومنه الحديث ه الحَرَقُ والغَرق والشَّرَق شهادة » .
- ه ومنه الحديث الآخر « الحَرِق شهيد » بكسر الراء وفي رواية « الحَريق » هو الذي يَقَع في حَرِق النار فيَلْنَهُب.
- ( ه ) وفي حديث المُظاهِر « اخْتَرَ قْتُ » أي هَلَكْت . والإِخْراق : الإهـلاك ، وهو من إخراق النار .
- ع ومنه حديث المُجامِع في نهار رمضان أيصاً « اخْبَرَ قُتُ » شبَّها (١) ما وَقَمَا فيه من الجِماع في المُظاهَرة والصَّوم بالهلاك
  - (س) ومنه الحديث « أُوحِي إلى أَن أَخْرَقَ قريشاً » أَى أَهْلَـكُمْمٍ .
- \* وحديث قتــال أهل الردّة « فلم يزل يُحَرِّق أعضاءهم حتى أَدْخَلَهِم من البــاب الذى خَرجوا منه ».
- ( ه ) وفيه « أنه نهمى عن حَرْق النَّواة » هو بَرْدُها بَالْدِبْرَدِ . يقال حَرَقَه بالمِحْرَق . أى بَرَدَه به .
- ومنه القراءة « لَنُحَرَّ قَنَةً ثم لَنَسْفِنَةً في البمّ نَسْفاً » و يجوز أن يكون أراد إحراقها بالنار ،
   و إنما نُهِي عنه إكراماً لانخلة ، ولأنّ النّوى قُوتُ الدَّواجِن .
- ( ه ) وفيه « شَرِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء المُحْرَق من الخاصِرة » الماء المُحْرَق : هو المُغْلَى بالحَرَق وهو النار ، يُريد أنه شَر بَه من وَجَع الخاصِرة .
- وفي حديث على رضى الله عنه « خَيْر النَّماء الحارِقة » وفي رواية « كَذَبَتْكُم الحارِقة » هي المرأة الضَّيقة الفَرْج . وقيل: هي التي تَعْلِبُها الشَّهْوة حتى تَحْرُنُ أَنْيابَها بعضَها على بعض : أي تَحُكَمَها.
   يقول عليكم بها (٢)

<sup>(</sup>١) في أوتاج العروس: شبه

<sup>(</sup>٧) في الدر الشير : وقيــل الحارقة : النكاح على جنب . حكاه ابن الجوزي اهـ ، وانظر القاموس (حرف) .

- \* ومنه حديثه الآخر « وجَدْتُهَا حارقةً طارقة فاثقة » .
- \* ومنه الحديث « يَحْرُ فون أَنْيَابَهِم غَيْظًا وحَنَقًا » أَى يَحُـكُمُون بعضَها على بعض.
- [ ه ] وفى حديث الفتح « دخّل مكة وعليه عِمامة سَوْداه حَرَ قَانِيَّة » هكذا يُروَى . وجاء تفسيرها فى الحديث: أنها السّوْداء ، ولا يُدْرَى ما أصله . وقال الزمخشرى : الحَرَقانِيَّة هى التى على لَوْن ما أَحْرَ قَتْه النار ، كأنها منسو بة \_ بزيادة الألف والنون \_ إلى الحَرَق بفتح الحاء والراء . وقال : يقال الحَرْق بالنار والحَرَق مَعاً . والحَرَق من الدَّق الذى يَعْرِض للنوب عند دَقْهِ مُحَرِّكُ لاغير .
- لله ومنه حديث عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه « أراد أنْ يَسْتَبَدِل بَمُمَّالِهِ لِمَا رأى من إبطائهم في تَنْفَيذِ أمرِه فقال : أمَّ عَدِى بن أرْطاة فإنّا غَرَّ في بِمِمامَتِه الحَرَقانِيَّة السَّوْداء » .
- (حرقف) على الله عليه السلام ركب فرسا فنَفَرت. فندَر منها على أرض غليظة ، فإذا هو جالس ، وعُرْض رُكْبَدَيْه ، وحَرْقَفَتَيْه ، ومَنْكِبيه ، وعُرْض وجْهِه مُنْسَحٍ ، الخرْقَفَة : عَظْم رأس الورك . يقال للريض إذا طالت ضَجْعَتُه : دَيرَتْ حَراقَفَهُ .
- (س) ومنه حدیث سُوید « تَر آبی إذا دَبِرَتْ حَرْ قَفَتِی ومالِی ضَجْعة إلاَّ علی وجْهی، مایّسُرْنی آنی نَقَصْت منه قُلامةَ ظُفْرٍ » .
- ﴿ حرم ﴾ [ ه ] فيه « كلُّ مُسْلم عن مُسْلم عُورِم » يقال إنه لمُحْرِم عنك : أَى يَحْرُم أَذَاكَ عليه ، و يقال : مُسْلم مُعْتَصِم بالإسلام عليه ، و يقال : مُسْلم مُعْتَصِم بالإسلام مُعَتَصِم بالإسلام بِعُرْمَتِه بمن أَراده أَو أَراد مالَه .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « الصيام إحرام » لاجتِناب الصائم ما يَثْلِم صَومَهُ . ويقال للصائم تُحرِّم . ومنه قول الراعى :

ه ومنه قول الحسن « في الرجل يُحْرِم في الغضب » أي يَحْلف .

(س) وفي حديث عر « في الخرام كفَّارة يمين » هو أن يقول: حَرامُ إِللَّهُ لا أَفْعَلَ كَذَا ،

كما يةول يمين الله ، وهى لغة المقيلتين . و يحتمل أن يريد تَحْرِيم الزوجة والجارية من غير نيَّة الطلاق . ومنه قوله تعالى « يا أيها النبيُّ لِمَ تُحَرَّم ما أَحَدَلَّ اللهُ لك » ثم قال « قد فرَض اللهُ لكم تَحَلَّة أيمانكم » .

- ◄ ومنه حديث عائشة «آلَى رسول الله على الله عليه وسلم من نسائه وحَرَّم ، فجَعل الحرَام علالا » تَعْنِي ماكان قد حَرَّمَه على نفْسه من نسائه بالإيلاء عاد أحَلَّه وجمل فى اليمين الكفارة .
  - ومنه حديث على « في الرجل يقول لامرأته أنت على حرام » .
    - « وحدیث ابن عباس « من حَرَّم امرأتُه فلیس شیء » .
  - \* وحديثه الآخر « إذا حَرَّم الرجُل امرأنه فهى يمين يُكَفِّرُها » .
- (ه) وفي حديث عائشة «كنتُ أطبيّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحِلّه وحُرْمه » الحُرْم و بضم الحاء وسكون الراء \_ الإحرام بالحج ، وبالكسر: الرجُل المُحْرِم . يقال: أنت حِلّ ، وأنت حِرْم . والإحرام : مصدر أحْرَم الرجل يُحْرِم إحراما إذا أهل الحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشر وطبهما من خَلْع المَخِيط واجتِذاب الأشياء التي مَنَعه الشرعُ منها كالطبيب والنكاح والصَّيْد وغير ذلك . والأصل فيه المنع . فكأن المُحْرِم مُمتَنِع من هذه الأشياء . وأحْرِم الرجُل إذا دخل الحرّم ، وفي الشَّهُور الحرُم وهي ذُو القَهْدة ، وذو الحِجَّة ، والمُحرّم ، ورَجَب . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- \* ومنه حديث الصلاة « تَحْرِيمها التَكبير » كأنّ اللَّصَلّى بالتَكبير والدخول فى الصلاة صار ممنوعا من الـكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، فقيل للتَكبير : تحريم ؛ لمَنْهِه اللُصَلّى من ذلك ، ولهذا سُمّيت تَكبيرة الإحرام : أى الإحرام بالصلاة .
- عن حديث الحديبية « لا يسألونى خُطَّه يُعَطَّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيتهم إيَّاها » الحرُمات: جمع حُرْمة ، كظُلْمة وظُلْمات، يرمد حُرْمة الخرم ، وحُرْمة الإحرام ، وحُرْمة الشهر الحرام.
   والحرْمة : مالا يَحِلُ انْتِهاكُه .
- ومنه الحديث « لا تُسافر المرأة إلا مع ذي تحرَّم منها » وفي رواية « مع ذي حُرْمة منها »
   ذو المتحرم : من لا يحلّ له نكاحُها من الأقارب كالأبِ والإن والأخ والعم ومن يَجْرى تَجْراهُم .

- [ ه ] ومنه حديث بعضهم « إذا اجتمعَتْ حُرْمَتان طُرِحَت الصَّغْرَى للسَّكُبْرى » أَى إذا كان أَمْرُ فيه مَنْفعة لعامة الناس ، ومَضَرَّة على الخاصَّة تُدَّمَتُ منفعة العامّة .
  - \* ومنه الحديث « أماً عَلِمتَ أنَّ الصُّورة مُحَرَّمة » أي مُحَرَّمة الضَّرب ، أو ذَات حُرْمة .
- اللَّهُ وَالحَدَيث الْآخر « حَرَّامْتُ الظُّلْم على نفسى » أى تفَدَّمْت عنه وتَعَالَيْتُ ، فهو في حقّة كالشيء المُحرّم على الناس.
- \* والحديث الآخر « فهو حَرام بِحُرُمة الله » أى بتَحْريمه . وقيل الحَرْمة الحقُّ : أى بالحق المانِع من تَحْليله .
  - \* وحديث الرضاع « فَتَحرّ م بَلَّيْمِها » أي صار عليها حَراماً .
- \* وفي حديث ابن عباس وذُكر عنده قولُ على أو عنمان في الجُمْع بين الأَمَتَين الأَخْتَين الْحَقَين الْحَرَّمَ مَهُنَ آية وأحَلَّهِنَ آية وأحَلَّهِنَ آية وأحَلَّهِنَ آية وأحَلَّهِنَ على قوال على المُوتَين فقال على المُوتِين فقال على المُوتِين فقال المُحْتِين فقال المُحْتِين المُوتِين فقال المُحْتِين فقال المُحْتِين المُحْتِين المُحْتِين فقال المُحْتِين فقال المُحْتِين المُحْتِين المُحْتِين فقال المُحْتِين فقال المُحْتِين المُحْتِين في المُحْتِين في المُحْتِين في المُحْتِين في المُحْتِين في المُحاتِين في الحُواتِين في الحُواتِين المُحْتِين المُحْتِين في الحُواتِين المُحْتِين في المُحاتِين في الحُواتِين المُحْتِين المُحْتِينِين المُحْتِينِين المُحْتِينِينِين
- ( ه ) وفي حديث عائشة « أنه أراد البَدَاوَةَ فأرسل إلى نافة مُعَرَّمة » الحَرَّمة هي التي لم تُرْ كب ولم تُذَلَّلُ .
- ( ه ) وفيه « الذين تُدْرِكُهُم الساعة تُبُعْث عليهم الحِرْمة » هي بالكسر العُلْمَةُ وطلَب الجُماع ، وكأمها بغير الآدَمِيِّ من الحيوان أخَصُّ . يقال اسْتَحْرَمَت الشَّاة إذا طابَت الفحل .
- (س) وفى حــدبث آدم عليه السلام « أنه اسْتَحْرَم بعد مَوت ابْنه مائة سنة لم يَضْحَك » هو من قولهم أَحْرِم الرجلُ إذا دَخَل فى حُرْمة لا تُهْتَـك ، وليس من اسْتَحْرَام الشَّاة .

- ( ه ) وفيه ( إن عياض من حاد (١) المُجاشِين كان حِرْمَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا حَجَّ طاف في ثيبابه » كان أشراف العرب الذين كانوا يَتَحَمَّسُون في دينهم أى يَنَشَدْ دُون إذا حَجَّ أحدُهم لم يأكل إلا طامام رجُل من الحرم ، ولم يَطُف إلا في ثيابه ، فكان ليكل شريف من أشرافهم رجل من قريش ، فيكون كل واحد منهما حر مى صاحِبه ، كا يُقال كرى لله كرى والمُكنزي والنسب في الناس إلى الحرم حر مي بكسر الحاء وسكون الراء . يقال رجُل حر مي ، فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حر مي .
- (ه) وفيه « حَرِيم البئر أربعون ذراعا » هو الموضع المُحِيط بها الذي يُلقى فيه ترابُها : أَى إِن البئر التي يَغْفِرُها الرَّجُل في مَوَات فحريمُها ليس لأحد أَن يَنْزل فيه ولا يُنَازِعه عليه . وسمّى به لأنه يَحْرُم على غيره التصرُّفُ فيه .

#### ﴿ حرمد ﴾ ﴿ في شعر تُبُّع:

فرَأَى مَغَارِ الشَّمْسِ عِنْدُغُرَوبِها ﴿ فَي عَينَ ذِي خُلْبٍ وَتَأْطِرٍ جَرَّ مَدِ

اكحرْمَد : طين أسود شديد السُّواد .

- ( ه ) ومنه حديث الصدّيق « فما زال جِسْمه يَحْرِي بَمْدَ وَفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لِحَقَ به » .
- لا ومنه حدیث عرو بن عَبْسَـة « فإذا رسول الله صلّی الله علیـه وسلم مُسْتَخْفیاً حِرَالا علیه قومُه » أی غِضَاب ذَوُو غَمِّ وهَمِّ ، قد انْنَقَصَهُمُ أَمْرُهُ وعِیـــــلَ صَبْرُهُم به ، حتی أثّر فی أجسامهم وانْتَقَصهم .
- (س) وفیه « إنَّ هذا َلحَرَى ۚ إِن خَطَبَ أَن يُنْكُحَ » يقال : فلان حَرِى ۗ بكذا وحَرَّى بكذا وحَرَّى بكذا ، وبالحَرَّى أَن يكون كذا : أَى جَدِير وخَايق . والمُثَمَّلُ بِثْنَى و يُجْمِع ، ويُؤْنث ، تقول

<sup>(</sup>١) في نسخة « ان حار » ومثله في اللسان. قاله مصحح الأصل .

- حَرِيّان وحريُّون (١) وحَرِيّة . والمُخَفّف يَقع على الواحِد والاثنين والجمع واللهَ كُر والمؤنّث على حالَة واحِدَة ؛ لأنه مصدر .
- (س) ومنه الحديث الآخر « إذا كان الرَّجُل يَدْعُو في شَبِيبَتِهِ ثُمُ أُصَابِهِ أَمْرُ بَعْدُ مَا كَبِرِ فَبَا لَخْرَى أَن يُسْتَجَابِ له » .
- ومنه الحديث « لا تَتَحَرَّوا بالصلاة طُلوع الشمس وغُروبها » وقد تسكرر ذكرها في الحديث.
- (س) وفي حديث رجُل من جُهَينة « لم يـكُن زَيْد بن خالد يُقَرَّ بَهُ بِحَر اه سُخْطاً لله عَزَّ وَجَلَ ، وَجَل من جُهَينة « لم يـكُن زَيْد بن خالد يُقَرَّ بَهُ بِحَر اه سُخْطاً لله عَزَّ وَجَلَ » الحَرًا بالفتح والقصر : جَناب الرجُـل . يقال : اذهب فلا أراك بحَرَاى .
- (س) وفيه «كان يَتَحَتَّ بِحَرَاء » هو بالكسر والمد : جَبَل من جبال مكة معروف. ومنْهِم من يُؤْنَهُ ولا يَصْرِفه . قال الخطّابي : وكثير من المُحَدَّثين يغْلَطُون فيه فيفتّحون حاءه . ويَقَصُرُونه و يُميِلُونه ، ولا يجوز إمالته ؛ لأنَّ الراء قبـــل الألف مَفتوحَة ، كما لا يجوز إمالة راشد ورافيع .

## ﴿ باب الحاء مع الزاي ﴾

- ﴿ حزب ﴾ (ه) فيه « طَرَأُ على عز بي من القرآن فأحبَبْت أن لا أُخْرُج حتى أَقْضِيه » الحزب ما يجعله الرجُل على نفسه من قراءة أوصلاة كالورد. والحِزب: النَّوْبة في وُرُود الماء .
- ه ومنه حدیث أوْس بن حُذیفة « سألت أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم : كیف تُحَرِّبُون القُر آن » .
- (ه) وفيه « اللهم الهزم الأحزاب وزَلْزِلهم » الأحزاب : الطَّواثف من الناس ، جمْع حِزْب بالكسر .

وأَحْرِياهِ ، وهُنَّ حَرِيَّاتٌ وحَراياً . الصحاح (حرا) .

- الله الحديث و الأحزاب » ، وهو غَزْوة الخُنْـدَق . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
  - (س) وفيه «كان إذا حَزَ بَهُ أَمْرُ صَلَّى » أَى إذا نزل به مُهم او أصابَه غمُّ .
- ومنه حدیث علی « نَزَلَت کرائِهِ الأمُور وحَوازِب اُلِخطُوب » جَمْع حازب ، وهو الأمْر الشّدید .
- \* ومنه حدیث ابن الزبیر « یُزید أن یُحَزَّبَهم » أی یَقُوَّیهم و یَشُدَّ منهم ، اُو یَجْعَلهم من حزْبه، أو یَجْعَلَهم أحزابا ، والروایة بالجیم والراه . وقد تقدّم .
- لا ومنه حديث الإفك « وطَنِهَتْ خَمْنَة تُحَارَبُ لهـا » أَى تَتَعَصَّب وتَسْعَى سَعْى جَمَاعَتِهِا الذين يَتَحَرَّ بُون لها . والمشهور بالحاء والراء ، من الحرب .
- ومنه حدیث الدعاء « اللهم أنت عُدَّنی إن حُزِبْت » و یروی بالراء بمدنی سُلبْت ، من اَلحَرَب.
- ﴿ حَزِرَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه بعث مُصَدِّفًا فقال : لا تأخُذُ من حَزَرات أَنْفُس الناس شيئًا » الحَزَرَات : جمع حَزْرَة \_ بسكون الزامى \_ وهى خِيارُ مال الرجل ، سُمّيَت حَزْرَة لأن صاحبها لايزال يَخْزُرُها فى نَفْسه ، سمّيت بالمرّة الواحدة ، من الحَزْر ، ولهذا أضِيفَت إلى الأَنْفُس .
- ﴿ وَمَنْهُ الحَدِيثُ الْآخِرِ ﴿ لَا تَأْخُذُوا حَزَراتِ أَمُوالَ النَّاسِ ، نَكَمِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ ﴾ ويُروى بتقديم الراء على الزاى . وقد تقدّم .
- ﴿ حزر ﴾ (س) فيه « أنه احْنَزَ من كَتِف شاة نم صلى ولم يتوضَّا » هو افْتَعَلَ من الحزّ : القَطْع . ومنه الحزَّة وهى : القِطْمة من اللحم وغيره . وقيل الحز : القطْع فى الشيء من غير إبانة . يقال : حَزَرْت العُود أَحُزُّه حَزًّا .
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « الإنم حَوازٌ القلوب » هي الأمور التي تَحُزُّ فيها : أي تؤثُّر كَا يؤثُر الحَزُّ في الشيء ، وهو ما يَخْطر فيها من أن تكون مَعاصي لفَقَدْ الطَّمَأُ نِينَةِ اللّها وهي بتشديد الزَّاى : جمع حَازٌ ، يقال إذا أصاب مِرْ فقُ البعير طرَف كِرْ كِرتَه فقطمه وأدْماه : قيل به حازٌ . ورواه

تَمير « الإثنم حَوَّاز القلوب » بتشديد الواو: أَى يَحُوزُها ويَتَمَلَّكُمُها ويَغْلَب عليها ، ويروى « الإنم حَزَّاز القلوب » بزايين الأولى مشددة ، وهي فَمَّال من الحَزِّ .

- ( ه ) وفيه « وفلان آخذُ بحُزَّته » أى بعُمقه . قال الجوهرى : هو على النَّشْبيه بالحُزَّة وهو القطعة من اللحم تُطِعت طولا . وقيل أراد بحُجْزَته وهي لغة فيها .
- (س) وفي حديث مطرّف « لقيتُ عليًّا بهذا الحَزِيز » هو المهبط من الأرض. وقيل هو المعَلِيظ منها . و يُحْمَع على حُزَّان .

#### ومنه قصید کعب بن زهیر :

تَرَعْی الغُیُوبَ بَعْیَنی مُفْرَدٍ لِهِیِ إِذَا تَوَنَّدَتِ الحُزَّانُ وَالْبِیـــلُ ﴿ حَرْقَ ﴾ ﴿ عَمْدُ فَا فَيْهُ خُفْهُ فَرْقَ رَجْلُه : الذي ضَاقَ عليه خُفُّهُ فَرْقَ رَجْلُه : أَى عصرها وضَفَطَهَا ، وهو فاعل بمه في مفعول .

- \* ومنه الحديث الآخر « لا يُصلِّى وهو حاقِن أو حَاقِبٌ أو حَازِق » .
- ( ﴿ ) وَفَى فَصْلَ البَهْرَةُ وَآلَ عَمِرَانَ ﴿ كَأَنْهُمَا حِزْقَانَ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ ۗ ﴾ الحِزْق والحَزْيقَةُ : الجَاعة من كل شيء و يُرُوَى بالخاء والراء . وسيذكر في بابه .
- ( ه ) ومنه حديث أبى سلمة « لم يكن أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُتَحَرِّ فين ولا مُتَماوِ تين » أى مُتَفَبِّضين ومُجْتمعين . وقيل للجماعة حِزْقَةُ لانضام بعضهم إلى بعض .
  - ( ه ) وفيه أنه عليه السلام كان يُرَقَّصُ الحَسن والحُسين ويقول : حُزُنَّةٌ حُسِرِزُقَّه تَرَقَّ عَيْنَ بَقِّهِهِ

فَتَرَقَّ الغلام حتى وَضَع قَدَمَيْه على صدْره . الُخرُقَة : الضعيف الْمَتَقَارِب الخَطْو من ضَعْفه وقبل القَصِير العظيم البَطْن ، فذكرُها له على سبيل المُدَاعبة والتَّأنيس له . وتَرَقَّ : بمعنى اصْمَد . وعَيْن بَقَّة: كناية عن صِفَر الدين . وحُزُقَة : مرفوع على خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت حُزقة ، وحُزُقة الله فى كذلك ، أو أنه خبر مُكرَّر . ومن لم يُنَوِّن حُزُقَة أراد يا حُزُقَة ، فحذف حرف النداء وهو من الشُّذوذ ، كقولهم أو ألم قان حرف النداء إنما يحذف من العَلَم المضموم أو المضاف .

- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ الشَّمْنِي ﴿ اجْتَمَعَ جَوَارٍ فَأَرِنَ وَأَشِرْنَ وَلَوِبْنِ الْخَزُنَّةَ ﴾ قيل : هي لُمْبَةً من النَّحْزُق : التَّجَمُّع .
- (ه) وفي حديث على « أنه ندب الناس لقتال الخوارج ، فلمَّا رجَمُوا إليه قالوا : أبشر فقد الشَّدَّ صَلْنَاهُم ، فقال : حَرْقُ عَيْر حَرْقُ عَيْر ، فقد بَقيَت منهم بَقيَّة » المَيْر : الحمار . والحَرْق : الشَّد البَليغ والتَّضْييق . يقال حرَقه بالحبل إذا قوَّى شَدّه ، أراد أن أمْرَهم بَعْدُ في إحكامه ، كأنه حِمْل إليه والتَّضْييق . وتقديره : حَرْق حِمْل عير ، فحذف الضاف و إنما خصَّ الحمار بإحكام الحمْل ؛ لأنه ربما اضطر ب فألقاه . وقيل الحَرْق الضَّر اط ، أى أنَّ ما فعَلْم بهم في قِلَّة الا كُترات له هو ضُر اط عمار . وقيل هو مَثَل يقال للمُخْير بخَبَر غير تام ولا مُحَصَّل : أى ليس الأمر كما زعتم .
- (حزل) (ه) في حديث زيد بن ثابت « قال : دعاني أبو بكر إلى جمع القرآن فدخَلْتُ عليه وعر مُحْزَ لُلِ في المجلس » أي مُنْضَمَّ بعضُه إلى بعض . وفيل مُسْتَوْفِز . ومنه احْزَ ألَّتِ الإبل في السَّيْر إذا ارتَفَعَت .
- ﴿ حزم ﴾ (س) فيه « الحَرْم سُوءَ الظَّنَّ » الحَرْم ضَبْط الرجُل أمرَ، والحَذَرُ من فَواته ، من قولهم : حَزَمْتُ الشيء : أي شَدَدْتَه .
  - ه ومنه حدیث الوثر « أنه قال لأبی بكر : أخذت بالحَرْم » .
- الحديث الآخر « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلْبِّ الحازم من إحداكن » أى أذْهَبَ لَعقل الرجُل المُحْتَرز في الأمور المُسْتَظهر فيها .
  - الخديث الآخر « أنه سُئِل ما الحَرْم ؟ فقال : تَسْتَشِير أهل الرأى ثم تُطيهُم » .
- (س) وفيه «أنه نَهَى أن يُصَلّى الرجل بغير حِزام » أى من غير أن يَشُدّ ثو به عليه ، وإنما أمّر بذلك لأنهم كانوانلما يَتَسَرْوَلُون،ومن لم يكن عليه سَراويل ، وكان عليه إزار ،أو كان جَيْبُه واسِعا ولم يَتَلبَّب ، أو لم يَشُدَّ وَسَطه ، ربما انكشفت عورنه وبَطَلَت صلاته .
  - (س) ومنه الحديث « نَهْمَى أَن يُصَلِّى الرجل حتى بَحْـتَزْمِ » أَى يَتَلَبَّب ويَشُدُّ وسَطَه .
    - (س) والحديث الآخر « أنه أمَر بالتَّحَرُّم في الصلاة ».
- (س) وفي حديث الصوم « فتَحَرَّم المُفطرُون» أي تَلَّببُوا وشدّوا أوساطهُم وعَمِلوا للصائمين.

- ﴿ حزن ﴾ ﴿ فيه ﴿ كَانَ إِذَا حَزَ نَهُ أَمْرُ ۖ صَالَى ﴾ أَى أُوقَمَهُ فَى الْحُزْنَ . يَقَالَ حَزَ نَنَى الأَمر وأَحْزَ نَنَى ، فأَنَا تَحْزُونَ . ولا يقال مُحْزَونَ . وقد تَكرر في الحديث . و يروى بالباء . وقد تقدم .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر وذكر من يَهْزُو ولا نِيَّة له فقال « إنَّ الشيطان يُحَزَّنه » أَى يُوَسُوس إليه ويُندَّمه ، ويقول له لم تَرَكْتَ أهلَك وماللَك ؟ فَيَقَم في الخَرْن ويَبْطل أَجْرُه .
- (س) وفي حديث ابن المستب « أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يُغَيِّر اسم جدّه حَزْن ويُسميّه سَهْلا ، فأبَى وقال : لا أغَيِّر اسماً سَمَّانِي به أبى ، قال سَمِيد: فما زالت فينا تلك الخزُونة بَعْدُ ﴾ الحَزْن : المكان الغليظ الخشِين ، والخزُونة : الخشُونة .
- (س) ومنه حديث المفـيرة « كَعُزُون اللَّهْزِمة » أَى خَشِهُا ، أَو أَن لَهْزِمته تَدَّلَتُ مِن الــكا بَة .
- الله ومنه حديث الشَّمبي « أَحْزَن بنا المنزل » أي صار ذا حُزُونة ، كَأْخُصَب وأَجْدَب. ويجوز أن يكون من قولهم أَحْزَن الرجُل وأُسْهَل : إذا رَكِبَ الحَزْن والسَّهل ، كأن المنزل أزكَبهم الحَزُونة حيث زَلوا فيه .
- ﴿ عَزُورَ ﴾ (س) فيه « كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غِلْمَانًا حَزَ اورة » هو جَمْع حَزْ وَرِ وحَزَوَرٍ ، وهو الذي قارب البلوغ ، والتاء ليّأ نيث الجمع .
- ﴿ وَمِنهُ حَدِيثُ الأَرْنَبِ ﴿ كَنْتُ غَلَاماً حَزَوَراً فَصِدْتُ أَرْنَباً ﴾ ولملَّه شُبِّه بحَزْ وَرة الأرض ، وهي الرابية الصفيرة .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن الخمراء « أنه سَمِع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزّ ورة من مكة » هو موضع بها عند باب الحناطين ، وهو بوزن قَسْوَرة . قال الشانعي : الناس يُشَدِّدُونَ اللهُ وَرَة واللهُ لَهُ يَبْيَة ، وها نُحَقّفتان .
- (حزا) (س) في حديث هِرَقُل «كان حَزَّاء» الحزَّا، وَالحَاذِي : الذي يَعْزِر الأشياء وُيقَدِّرها ظَنَّه . يقال : حَزَوْت الشيء أَحْزُوه وأَحْزِيه . ويقال لِخَارَص النَّخْل : الحَازى . وللذى يَنْظُرُ في النَّجُوم حَزَّاء ؛ لأنه ينظر في النَّجُوم وأَحْـكامِها بظَنَّه وتقديره فرَّبما أصاب .
  - (س) ومنه الحديث «كان لِفِرْ عون حَازٍ » أَى كَاهِنِ .

المَّرَ وَفَ حَدَيْثُ بِعَضْهُم ﴿ الْخُرَاءَةُ يَشْرَبُهَا أَكَايِسُ النِّسَاءَ الطَّشَّةُ ﴾ الخُرَاءَةُ نَبْتُ بالبادِية يُشْبِه السَّرَ وَفَى حَدَيْثُ بِعَلَى مَا وَفَى رَوَايَةً : ﴿ يَشْتَرْيَهَا السَّرَ وَالطَّشَّةُ : الزَّكَامِ . وَفَى رَوَايَةً : ﴿ يَشْتَرْيَهَا السَّرَاءُ وَلَا أَنِهُ أَعْرَفُ وَرَقًا مِنْهُ . وَالْخُرَاءُ : إِلَى النِّسَاءُ لِلْخَافِيَةِ وَالْإِفْلَاتُ ﴾ . النَّافِيةُ : الجِنُ . والْإِفْلَاتُ: مَوْتَ الولَدُ . كَأَيَّهُم كَانُوا يَرَوْنَ وَلَكُ مِنْ قَبَلُ الْجُنّ ، فَإِذَا تَبَخَرُنَ بِهِ نَفَعَهُنَّ فَى ذلك .

### ﴿ باب الحاء مع السين ﴾

(حسب) ﴿ فِي أَسِمَاء الله تمالى «الحسيب» هو الكافي، فعيل بمعنى مُفْعِل، من أَحْسَبَني الشيء: إذا كَفاني. وأَحْسَبْتُهُ وحَسَّبْتُهُ بالتَّشْديد أَعْطَيْتُهُ ما يُرْضِيه حتى يقول حَسْبي.

له ومنه حدیث عبد الله بن عمرو « قال له النبی صلی الله علیه وسلم : یَحْسِبُك أَن تَصُوم من كُل شهر ثلاثة أیام » ، أَی یَکْفِیك . ولو رُوی « بِحَسْبِك أَن تَصُوم » أَی کَفَایَتَك ، أَو كَافِبْك ، کقولهم بِحَسْبِك قولُ السَّوء ، والباء زائدة لـكان وجْهاً .

(ه) وفيه « الحسب المال ، والكرم التَّقُوك » الحسب في الأصل. الشَّرَف بالآباء وما يَمدُه الناس من مَفاخرهم. وقيل الحسب والكرم يكونان في الرجُل و إن لم يكن له آباء لهم شَرف. والشَّرف والمَجْد لا يكونان إلاَّ بالآباء ، فجعل المال بمنزلة شرَف النفس أو الآباء . والمعنى أن الفقير ذا الحسب لا يُوقَّر ولا يُحْتَفَل به ، والعَنى الذي لا حسب له يُوقَّر و يجلُّ في العيون .

( ه ) ومنه الحديث الآخر « حَسَبِ المرء خُلقه ، وكرَّمُه دينه (١) » .

\* ومنه حديث عمر رضي الله عنه « حَسَب المرء دينه ، ومرُّوءته خُلُقه » .

التُرْوة والجدّة .

(ه) ومنه الحديث « تُنكُّح المرأة لويسَمها وحَسَبها » قيل الحسَب هاهنا الفَمَال الحسَن .

<sup>(</sup>١) في الأصل : حسب المرء دينه ، وكرمه خلقه . والمثبت من ا واللسان والهروى .

- (ه) ومنه حديث وفد هو آزن « قال لهم اختاروا إحدى الطائفتين : إما المال ، وإما السّبى، فقالوا : أما إذ خَيرتَنا بين المال والحسّب فإنّ نختار الحسّب ، فاختار وا أبناءهم ونساءهم » أرادوا أن فيكاك الأشرى وإيثارَه على اسْترجاع المال حسّب وفعال حسن ، فهو بالاختيار أجْدرُ . وقيل : المراد بالحسّب هاهنا عَدَد ذَوِى القرابات ، مأخوذا من الحِساب ، وذلك أنهم إذا تفاخرُوا عَدّ كُلُّ واحد منهم مناقِبه ومآثِر آبائه وحسّبها . فالحسّب : العَدُّ والمُعدُود . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « من صام رمضان إيمانا واحتساباً » أى طَلَبا لوجْه الله وثوابه . فالاحتياب من الحسب ، كالاعتداد من العد ، وإيما قيل لمن يَنْوى بَعَمَله وجْه الله احْتَسَبه ؛ لأن له حينئذ أن يَعْتَد عَمْه ، فَجُعِل في حال مُباشَرة الفِعل كأنه مُعْتَد به . والحِيْبة اسم من الاحتياب ، كالعدة من الاعتداد ، والاحتياب في الأعمال الصالحة ، وعند المكروهات هو البدار إلى طَلَب الأجر وتحصيله بالتَّمْليم والصَّبر ، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للثواب المرْحُو منها .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه ه أیها الناس اخْنَسِبُو أعْمَالَــــم ، فإن من اخْتَسب عَله گتب له أُجْرُ عَمَله وأجر حِسْبَته .
- (ه) ومنه الحديث « من مات له وَلدُ فاخْتَسَبه » أَى احْتَسَب الأَجْر بصَبْره عَلَى مصيبته . يقال : احْتَسَب فلان ابْناً لَهُ : إذا مات كبيرا ، وافترطه (١) إذا مات صَغِيرا ، ومَعْناه : اعْتَدَّ مُصِيبَته به في جملة بلايا الله التي يُبثاب على الصَّبر عليها . وقد تكرر ذكر الاحْتَساب في الحديث .
- (ه) وفى حديث طلحة « هــذا ما اشترى طلحة من فلان فَتَاهُ بِحَسْمِائة درهم بالحسب والطّيب » أى بالكرّامة من المُشترى والبائع ، والرَّغْبة وطِيب النَّفْس منهما . وهو من حَسَّبتُهُ إذا أكرَمْتَه . وقيل هو من الحسبانة ، وهى الوِسادة الصَّغِيرة . يقال حَسَّبْت الرجُل إذا وسَّدْته ، وإذا أَجُلَسْتَه على الحسبانة .
  - لا ومنه حدیث سماك « قال شُعْبَة : سمعته یقول : ماحَسَّبُو ا ضَیْفَهم » أى ما أ كُر مُوه .
- ( ه ) وفي حديث الأذان « إِنَّهُم يَجْتَمَعُون فيتَحسَّبُون الصلاة ، فيَجيئُون بلاً دَاعٍ » أي

<sup>(</sup>١) في الأصل د وأفرطه ، والمثبت هو الصحيح .

يَتَعَرَّ فُون ويَتَطَلَّبُون وَقُتَهَا ويَتَوَقَّعُونَه ، فيأتون المسجد قبل أن يسمعوا الأذان . والمشهور في الرواية يَتَحَيَّنُون ، من الحين : الوقت : أي يَطْلُبُون حِينها .

- \* ومنه حديث بمض الغزَ وات « أنهم كانوا يَتَحَسَّبُونِ الأخبارِ » أَى يَطْلَبُونَهَا .
- \* وفي حديث يحيى بن يَمْمُرُ «كان إذا هَبَّت الرّبِع يقول : لا تَجْعَلُها حُسُبَانًا » أَى عَذَابًا .
- وفيه « أفضل العمل مَنح الرِّغاب ، لا يعلم حُسبانَ أجرها إلا اللهُ عز وجل » الحُسبان بالضم :
   الحساب . يقال : حسب محسب حُسبانا وحسبانا .
- (حسد) \* فيه « لاحسد إلا في اثنتين » الحسد: أن يرَى الرجُل لأخيه نعمة فيتَمنَّى أن تزول عنه وتكون له دُونه . والغَبْط: أن يَتَمنَّى أن يسكون له مثْلُها ولا يَتَمنَّى زَوَالها عنه . والمُنى : ليس حَسَدٌ لا يَضُرُّ إلاَّ في اثنتين .
- (حسر) (هس) فيه « لا تقوم الساعة حَتَّى يَحْسُرَ الفُرات عن جَبل من ذهب » أى يَكشف. يقال: حَسْرت العامة عن رأسى، والثَّوب عن بدكى: أى كَشْفْتُهما
  - \* ومنه الحديث « فحسر عن ذراعيه » أى أُخْرَجَهما من كُمَّيْه .
- (س) وحديث عائشة « وسُثلَتْ عن اصرأة طَهَّها زوجها فتزوّجها رجلُ فتحسرت بين يَديه » أى قَمَدَت حاسرة مَكَشُوفَة الوجه .
- (س) ومنه حديث يحيى بن عبّاد «ما منْ ليلة إلاَّ مَلَك بَحْسُر عن دوّاب الغُرَاة الـكَلال » أي يكشف. و يروى يَحُسُ . وسيجيء .
- (س) ومنه حديث على « ابنوا المساجد حُسَّراً فإن ذلك سياء المسلمين » أى مكشوفة الُجِدُرلا شُرَف لها(١).

<sup>(</sup>١) فى الدرالـثير : قلت : إنما الحديث «ابنوا المساجد حسراً ومقنعين أى مغطاة رموسكم بالقناع ومكشفة منه» ، كذا في كامل بن عدى وناريح ابن عساكر .

- (ه) ومنه حدیث أبی عبیدة رضی الله عنه « أنه كان يومَ الفتح علی اُلحسَّر » جمع حاسر كشاَهد وشُهَّد .
- (ه.) وفي حديث جابر بن عبد الله « فأخذْتُ حَجرا ف كسرْتُهُ وحسرته » يريد غُصْناً من أغُصان الشَّجَرة : أي قَشَرَه بالحجر .
- ( ه ) وفيه « ادعوا الله عز وجل ولا تَسْتَحسرُوا » أى لا تَمُلُوا . وهو اسْتَفْعال في حَسَر إذا أَعْيا وَتَعِب ، يَحْسِرُ حُسُورا فهو حسير .
  - هو أبلغ.
     هو أبلغ.
- (ه) ومنه الحديث « الحسير لا يُعقَّرُ » هو المُدبي منها ، فَميل بمعنى مفعول ، أو فاعل : أى لا يجوز للفازى إذا حَسَرَت دَابَّتُـه وأغيت أن يَعْقِرَها مخافة أن يأخذهـا العدو ، ولـكن يُسَيّبها .
- (ه) ومنه الحديث « حَسَرَ أَخَى فَرَسَا لهُ بَهَـيْنِ النَّمَرِ وهو مع خالد بن الوليد » . ويقال فيه أحسر أيضاً .
- ( ه ) وفيه « يَخْرِج في آخر الزَّمان رجُل يسمى أمير العُصَب ، أصحابه مُحَمَّر ون مُحَقَّرُ ون » أى مُؤذَون محمولون على الحسرة ، أو مَطْرُ ودون مُتْعَبَون ، من حسر الدَّابة إذا أنْعبها .
- ﴿ حسس ﴾ ﴿ هـ ) فيه « أنه قال لرجُل : مَتَى أَحْسَمْت أُمَّ مِلْدَم » أَى متى وجَدْت مَسَّ الحَمِّى. والإِحْسَاسُ : العِلْمِ بالحواسَ ، وهي مشاعر الإِنسان كالمين والأذن والأنف واللسان واليَدِ .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كان في مسجد الخيف فسمع حِسَّ حَيَّــة » أي حركتهاً وصَوْت مَشها.
  - \* ومنه الحديث « إنَّ الشيطان حَساس تَكَاسِ » أي شديد الحس والإدراك.
  - [ ه ] وفيه « لا تَحَسَّسوا ، ولا تَجَسَّسوا » قد تقدم ذكره في حرف الجيم مُسْتَوُفَّ .
- وفي حديث عوف بن مالك « فهجمت على رجلين فقلت : هل حَستما من شيء ؟ قالاً : لا »
   حَست وأحسست معنى ، فحذف إحدى السنينين تخفيفا : أى هل أحسستما من شيء : وقيل غير
   دلك . وسَيَرد مُبينًا في آخر هذا الباب .

- ( ه ) وفي حـديث عمر « أنه مَرَ " بامرأة قد ولدَت ، فَدَعا لَهَا بشَرْبَة مِن سَوِيق وقال : اشْر بِي هذا فإنه يَقْطع الحِسّ » الحِسّ : وجَع يأخذ المرأة عند الولادة و بَمْدَها .
- وفيه « حُسُّوهم بالسَّيف حَسَّا » أى اسْتَأْصِلُوهم قتلا ، كقوله تعالى « إذْ تَحُسُّونهم بإذنه »
   وحَسَّ البَرْدُ الـكَلَلَ إذا أهْلـكه واسْتَأْصَلَه .
  - \* ومنه حدیث علی رضی الله عنه « لقد شَنَی وحَاوِحَ صدْری حَشَّكُم إِیَّاهُم بِالنِّصال » .
    - \* ومنه حديثه الآخر «كَا أَزَالُوكُم حَسًّا بالنَّصال » و يروى بالشين المعجمة . وسيجيء .
      - ( ه ) ومنه الحديث في الجراد « إذا حَسَّه البَرْد فَقَتَله » .
- ( ه ) ومنه حديث عائشة « فبعَثت إليه بِجَرَادٍ تَحْسُوس » أَى قَتَله البَرْد . وقيل هو الذي مَشَّتُه النار .
- ( ه ) وفي حديث زيد بن صُوحان « ادْفِنُو بي في ثيابي ولا تَحُسُّوا عَنِّي تُرَابا » أي لاَنَنْفُضُوه . ومنه حَسَّ الدابة : وهو نَفْض التَّراب عنها .
- [ ه ] ومنه حديث يحيى بن عبّاد « مامِن اليلة أو قرّية إلّا و فيها مَلَك يَحُنُّ عن ظُهور دَوَابّ النُمزَاة الكَلالَ » أي يُذْهِب عنها النَّمَب بحَسِّها و إسْقاط التّراب عنها .
- وفيه « أنه وضَع يده في البُرْمَة ليأ كل فاحْتَر قَت أصابهُ ، فقال . حَسُّ » هي بكسر السين والتشديد : كلة يقولُها الإنسان إذا أصابه مامَضَه وأحْرَقَه غَفْلَة ، كالجُمْرة والضَّر بة ونحوها .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أصاب قَدَمُه قَدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حَسِّ » .
- ومنه حديث طلحة رضى الله عنه «حين تُقطِّمَت أصابِمُهُ يوم أُحُدُ فقَّـال : حَسَّ ، فقــال رسول الله صــلى الله عليــه وسلم : لو تُقلْت بسم الله لَرَفَمَتُك الملائكة والنَّاسُ ينظرون » وقد تكرر في الحديث
- وفيه «أنَّ رجُلا قال : كانت لى ابْنَهُ عَمِ فَطَلَبْتُ نَفْسَها ، فقالت : أوَّ تُعْطِيني مائة دينار ؟ فَطَلَبْتُها من حَسِّك وبَسِِّك : أى من كل جِهة . يقال : جِيء به من حَسِّك وبَسِيِّك : أى من حيث شئت .

- (س) وفي حديث قتادة « إنَّ المؤمن ليَحِسُّ للمنافق » أَى يَأْوِى إليه و يَتَوَجّع . يقال : حَسَسْت له بالفتح والـكسر أحسِّ : أَى رَقَقْتُ له .
- ﴿ حسف ﴾ [ ه ] فيه « أنَّ عمر رضى الله عنه كان يأتيه أَسْلَمُ بالصَّاعِ من التَّمر ، فيقول : يا أَسْلَمُ حُتَّ عنه قِشْره ، قال : فأخسِفه ثم يأكله » الحشف كالحتّ ، وهو : إزَالة القِشْر .
- ﴿ حَسك ﴾ [ ه ] فيه « تياَسَرُوا في الصَّداق ، فإن الرجُل ليُمْطِي المرأة حتى يبْقَى ذلك في نَفْسه عليها حَسيكَةً » أي عدَاوة وحِقْدا . يقال : هو حَسِكُ الصَّدر على فلان .
- [ ه ] وفى حديث خيفاًن « أمَّا هذا الحيّ من بَلْحاَرث بن كعب فحسَكُ أَمْرَاسُ » الحسَك: جمع حَسَـكة ، وهي شَوَكة صُلْبة مِعروفة .
  - ومنه حدیث عمرو بن معدی کرب « بنو الحارث حَسكة مُسَكة » .
- [ ه ] وفى حديث أبى أمامة « أنه قال لقوم : إنَّ لَكُم مُصَرِّرُون مُحَسِّكُمُون » هو كناية عن الإمساك والبُخل ، والصَّرِّ على الشَّىء الذي عنده . قاله شَمِر .
- الله عنه وفيه ذكر «حُسَيْكة » هو بضم الحاء وفتح السين : موضع بالمدينة كان به يَهُود من يهودها .
- ﴿ حسم ﴾ (ه) في حديث سعد رضى الله عنه ﴿ أَنَّه كُو َاه فِي أَكْحَلِهِ ثُمْ حَسَمه » أَى قَطْعِ الله عنه بالـكَيِّ .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أَ تِيَ بِسَارِق فقــال اقْطَمُوه ثم احْسِمُوه » أى اقْطَعُوا يدَه ثم اكُورُوها ليَنْقَطع الدَّمُ .
- ( ه ) ومنه الحديث « عليكم بالصوم فإنه تَعْسَمَةٌ لِلْعَرِ ق » أَى مَقْطَمَة للنَّـكاح. وقد تَـكرر في الحديث.
- (س) وفيه « فله مِثْل قُورِ حِسْماً » حِسْماً بالكسر والقصر : اسم بلد جُذَام . والقُورُ جَمْع قَارَة : وهي دُون الجبَل .

- ﴿ حسن ﴾ ﴿ في حديث الإيمان ﴿ قال: فما الإحسان ؟ قال: أن تَعْبُدُ الله كَأَنْكُ تراه ﴾ أراد بالإحسان الإخلاس ، وهو شَرْط في صحّة الإيمان والإسلام مما . وذلك أن من تلفّظ بالكلمة وجاء بالعمّل من غير نيّة إخلاص لم يكن تُحْسنا ، ولا كان إيمانه صحيحا . وقيل : أراد بالإحسان الإشارة إلى المرّا قَية وحُسن الطاعة ، فإن مَن راقب الله أحْسَن عملَه ، وقد أشار إليه في الحديث بقوله ﴿ فإن لم تكن تراه فإنّه يراك ﴾ .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « قال كنا عنده صلى الله عليه وسلم فى ليلة ظُلْمَاء حِنْدِس ، وعنده الحسن والحسين ، فسَمِع تَوَلُولَ فاطمة رضى الله عنها وهى تناديبهما : ياحَسَنان ، ياحُسَيْنَان ، وعنده الحسن والحسين ، فَسَمِع تَوَلُولَ فاطمة رضى الله عنها وهى تناديبهما : ياحَسَنان ، ياحُسَيْنَان ، فقال : الحِقا بأمِّكَما » عَلَبَت أحَد الاسمَين على الآخر ، كَمَا قالوا الْعُمَرَان لأبى بكر ومُحمر رضى الله عنهما ، والقمرَان للشمس والقمر .
- ( ه ) وفي حديث أبي رَجاء « أَذْ كُر مَهْ تَل بَسْطاَم بن قيس على الحسن » هو بفتحتين جَبْل معروف من رمْل . وكان أبو رجاء قد عَرَّ ما أَهُ وَهَاني وعشرين سنة .
- ﴿ حَمَّا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَا أَسْكُر مِنه الفَرَقُ فَالْحَمُونَ مِنه حَرَامِ ﴾ الخَمْوة بالضَّم : الجَرْعة من الشَّرَاب بقدر ما يُحْسَى مرَّة واحدة . والخَمْوة بالفتح : المرَّة .
- \* وفيه ذكر « الحساء » وهو بالفتح والمدّ : طَبِيخ مُيتَّخَذ من دقيق وماء ودُهْن ، وقد يُحَلَّى ويَكُون رَقيقًا يُحْسَى .
- ﴿ وَفَى حديث أَبِي النَّيِّمَانِ ﴿ ذَهِبِ يَسْتَعْذَبِ لِنَا الْمَاءِ مِن حِسْى بَنِي حَارِثَة ﴾ الحِسْمي بالكسر وسكونِ السين ، وَجَمْعه أَحْسَاء : حَفِيرة قريبة القَّمْر ، قيل إنه لا يكون إلَّا في أرضِ أَسْفَلُها حجارة وفَوْقَهَا رمْل ، فإذا أَمْطَرت نَشَّقَهَا الرمْلُ ، فإذا انتهى إلى الحجارة أَمْسَكَمَتْه .
  - (س) ومنه الحديث « أنهم شر بوا من ماء الحسي » .
- (س) وفي حديث عوف بن مالك « فهجَمْت على رَجُلين ، فقلت : هل حَسْتُما من شيء ؟ قال الخطّابي : كذا ورَدَ ، وإنما هو : هل حَسِيتُا ؟ يقال : حَسِيتُ الخَبَر بالكسر : أي عَلمْتُه ، وأحسَتُ الخبر ، وحَسِسْتُ بالخبر ، وأحسَّت به ، كأن الأصل فيه حَسِسْت ، فأبدلوا إحْدَى السِّبنين باء . وقيل هو من باب ظَلْت ومَسْت ، في ظَلِلْت ومَسِسْت ، في حذف أحد المِثْلين .

\* ومنه قول أبي زُبيّد (١) :

## ﴿ باب الحاء مع الشين ﴾

﴿ حشحش ﴾ ( ه ) في حديث على وفاطمة « دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا قطيفة ، فلمَّا رأيناه تَحَشْحَشْنَا ، فقال : مكانَكُما » التَّحَشْحُش : التَّحَرُّكُ للتَّهوض . يقال سَمَعْت له حَشْحَشَةً وخَشْخَشَة : أي حَركة .

﴿ حَسْدَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ فَضْلَ سُورَةِ الْإِخْلَاسُ ﴿ احْشِدُوا فَإِنِّى سَأَفُراْ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ القرآنَ ﴾ أي اجْتَمِعُوا واسْتَحْضِرُوا النَّاسُ . والحَشْد : الجماعة . واحْتَشَد القوم لفلان : تَجَمَّعُوا له وتأهَّبُوا .

- (ه) ومنيه حيديث أم مَعْبَد « تَعَفُّودٌ محشود » أى أن أصحابه يَخْدِمونه و يَجْتَمِعُون إليه .
  - ( ه ) وحديث عمر « قال في عثمان رضي الله عنهما : إني أخاف حَشْدَه » .
  - ﴾ وحديث وفْدِ مَذْحِيجِ « حُشَّدُ رُفَّد » اُلحَشَّد بالضم والتشديد : جَمْع حاشِد .
- (س) وحديث المحجّاج « أمِنْ أهل المحاشِد والمُخاطِب » أى مَواضع الحشْد والُخطّب. وقيل هما جَمْع الحشْد والُخطَب على غير قياس ، كالمَشَابِه واللَّامِيح : أى الذين يَجْمَعُون الجُمُوع للخُروج. وقيل المخطّبة المُخطّبة ، والمُخاطَبة مُفاعلة ، من الخطاب والمُشاوَرَة .
- ﴿ حَشَرَ ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ النَّبَى صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ﴿ قَالَ : إِنَّ لَى أَسْمَاءً وَعَدَّ فَيْهَا : وأَنَا الحَاشَرِ ﴾ أى الذي يُحْشَر الناس خَلْفَهُ وعلى مِلْتُه دُون مِلَّة غيره . وقوله : إِنَّ لِى أَسْمَاء ، أَراد أَن هذه الأسماء التي عَدّها مذكورة في كُتُب الله تعالى اللَّهَ لَا على الأم التي كذَّبت بنبُوته حُجَّة عليهم .
- ( ه ) وفيه « انْقَطَعَت الهيجرة إلا من ثلاث : جِهادٍ أُونِيَّة أُو حَشْر » أَى جَهاد في سبيل الله ، أُونِيَّة أُو حَشْر » أَى جَهاد في سبيل الله ، أُونِيَّة مُيفارِق بها الرجُل الفسق والفُجور إذا لم يَقْدِرْ على تَغْييره ، أُو جَلَاء ينال الناس فييَخْرجُون عن ديارهم . والحَشْر : هو الجَلَاء عن الأوطان . وقيل : أراد بالخشر انْخروج في النَّفير إذا عَمَّ .

<sup>(</sup>١) الطائي، واسمه المنذر بن حرملة ، أو حرملة بن المنذر؟ على خلاف في اسمه .

- ع وفيه « نارٌ تَطْرُد الناس إلى تَحْشَرهم » يريد به الشَّام ؛ لأنَّ بها يُحْشَر الناس لِيَوْم القيامة .
  - \* ومنه الحديث الآخر « وَتَحْشُر َ بَقِيَّتُهُم النَّارُ » أَى تَجْمَعُهُم وَنَسُوقُهُم .
- ﴾ وفيه «أن وفد ثقيف اشْتَرطُوا أن لا يُمشَروا ولا يُحشَروا » أى لا يُندَبُون إلى الْمَفَازى ، ولا تُضرب عليهم البُمُوث . وقيل لا يُحشَرون إلى عامل الزَّكَاة ليأخَذ صَدقة أموالهِم ، بل يأخُذُها في أماكنهم .
  - \* ومنه حديث صُلح أهل نَجْر ان « عَلَى أن لا يُحْشَرُوا ولا يُعْشَروا » .
- [ ه ] وحديث النَّساء « لا كُيْفَشرن ولا يُحْشَرْن » يَعْنَى لِلْغَزَاة ، فإن الغَزْو لاَيَجب عَلَيْهِن .
- (س) وفيه « لم تدَعْها تأكل من حَشَرات الأرض » هي صغار دَوَابّ الأرض ، كالضّب ، والدّرُ بُوع . وقيل هي هَوام الأرض ممّا لَا سَمّ له ، واحدُ ها حَشَرة .
  - (س) ومنه حديث التَّالِب « لم أَسْمَع لِحَشَرة الأرض تَحْويماً » .
- وقى حديث جابر « فأخذت حَجَرا فكسر ته وحَشَرْته » هكذا جاء فى رواية ، وهو سن حَشَرتُ السّنان إذا دَقَقْتُه وألطَفْتَه . والمشهور بالسّين المهملة . وقد ذكر .
- ﴿ حشرج ﴾ ﴿ فيه ﴿ ولَكُنُ إِذَا شَخَصَ البَصَر ، وحَشْرَجَ الصَّـدْر ، فعنْد ذلك مَن أَحَبَّ لَقَاء الله أَحَبَّ الله لقاءه ﴾ الحشرَجة : الغَرْغَرة عند الموت وتَرَدّد النَّفَس .
  - ﴿ ومنه حديث عائشة « دَخَلَت على أبيها عند موته فأنشدت (١):

لَمَمْرُكُ مَا يُغْنِي الثَّرَاءِ وَلَا الْغِـــنَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

فقال : ليس كذلك ولكنْ « جَاءت سَـكْرةُ الحقِّ بالموْتِ » وهي قراءة منسو بة إليه . والقراءة بتقديم الموت على الحق .

- ﴿ حَسْسَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيثَ الرؤيا ﴿ وَإِذَا عَنْدَهُ نَارُ ۚ يَحُشُّهَا ﴾ أَى يُوقَدُهَا . يقال : حَشَشْتُ النار أَحُشُّهَا إِذَا أَلْهَبْتُهَا وأَضْرَمْتها .
- (ه) ومنه حديث أبى بَصِير « و يْلُ أُمِّه بِحَشُّ حَرْب لوكان معَه رِجَال » مُيقال : حَسَّ الْحَربَ إذا أَسُمرَها وهيَّجهما، تَشْدِيها بإسْعار النار . ومنه يقال للرجل الشُّجاع : نعْم بِحَشُّ الْكَتيبية .

  (۱) لحاتم الطائي . ( ديوانه ص ١١٨ ط الوهبية ) مع بعض اختلاف .

- [ ه ] ومنه حديث عائشة تَصِف أباها رضى الله عنهما « وأطفأ ماحَشَّتْ يَهُودُ » أى ماأوْقَدَت من نيران الفِتْنة والحرب .
- (س) ومنه حدیث زینب بنت جحش « قالت : دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فَضَرَ بَنى بَحِدُ الله علیه وسلم فَضَرَ بَنى بَحِدُ الله عَدْ الله علیه کالعُود الذی تُحَشَّ به النار : أَی تُحَرِّ لُه ، کَأَنه حَرَّ كَمَا به لَتَفْهِم ما يقول لها .
- \* وفى حديث على رضى الله عنه «كما أزالُوكم حَشَّا (١) بالنِّصَال » أى إسْعاراً وتَهْيِيجاً بالرَّمْي .
- (ه) وفيه « أن رجلا مِن أَسْلَم كَانَ فَي غُنَيْمَة له بَحَشُ عليها » قالوا: إنَّمَا هُو يَهُشُّ بالهاء: أَى يَضْرَب أَغْصَانَ الشَّجَرَة حتى يَنْتَثَر ورَقُهَا ، من قوله تعالى « وأَهُشُّ بها على غنمى » وقيل : إنَّ يَحُشُّ و يَهُشُ بَهَا على غنمى » وقيل : إنَّ يَحُشُّ و يَهُشُ بَهَا عَلَى مُعْدَنَى ، أو هو محمول على ظاهره ، من الحَشِّ : قَطْع الحشيش . يقال حَشَّه واحْتَشَّه ، وحَشَّ على دابَّته ، إذا قطع لها الحَشيش .
- (س) ومنه حديث عمر «أنه رأى رجلا يَحْتَشُّ فى الحَرِم فزَ بَرَه » أَى يأخُذ الحَشِيش، وهو الّيابِسُ من الحكلاً .
- (س) ومنه حديث أبى السَّليل « قال: جاءت ابنة أبى ذَرِّ عليها مِحَشُّ صُوف » أَى كِساًء خَشِن ۚ خَلَق، وهو من المِحَشّ بالفتح والـكسر: الـكساء الذي يُوضَع فيه الحَشِيش إذا أُخِذَ .
- (س) وفيه « إن هذه الحُشُوشَ مُعْتَضَرَةٌ » يعنى السَكُنُفَ ومَواضع قَضاء الحاجة ، الواحد حَشُ بالفتح . وأصله من الحَشّ : البُسْتان ، لأنهم كانوا كثيراً ما "يَتَغوّ طُون في البساتين .
- \* ومنه حديث عُمان « أنه دُفن في حُـُشِ عُو كُب » وهو بُشتان بظاهر المدينة خارج البَقيع .
- ( ه ) ومنه حديث طلحة ﴿ أَدْخَاوُنَى الْحَشُّ فُوَضَعُوا اللَّجُّ عَلَى قَفَى ۗ و يُجْمَعَ الْحَشُّ ـ بالفتح والضم \_ على حُشَّان .
  - ه ومنه الحديث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَى في حُشَّان » .
- (ه) وفيه « نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُؤتى النّساء فى محاتَمْهن » هى جمع تحشّة، وهى الدُّ بر . قال الأزهرى : ويقال أيضاً بالسين المهملة ،كنى بالمحاَش عن الأدْبار ،كما يُكنَّى بالمُحشُوش عن مواضع الغائط .

<sup>(</sup>١) روى بالسين المملة . وسنق .

- ( س) ومنه حديث ابن مسعود « مَعَاشُ النِّساء عليكم حرّام » .
- (س) ومنه حديث جابر « نَهى عن إتيان النِّساء في حُشُوشِهِن » أي أدْ بارِهن .
- [ ه ] وفى حديث عمر « أنى بامرأة مات زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت رجُلا فى كثت عنده أربَعة أشهر ونصفا ، ثم ولَدت ، فدَعا عمر نِسَاء فسألَهن عن ذلك ، فقلْنَ : هذه امرأة كانت حاملا من زَوْجها الأول ، فلمّا مات حَشَّ ولدُها فى بَطْنها » أى يبِس يقال : أحشَّت المرأة فهى مُحِش ، إذا صار ولدُها كذلك ، والخش : الولد الهالك فى بَطْن أمّه .
- ومنه الحديث «أنَّ رجُلا أراد الخروج إلى تَبُول ، فقالت له أمَّه أو امراته : كيف بالوَدِي ؟ فقال : الغَزْوُ أَنْمَى لِلْوَدِي ، فما مَاتَتْ منه ودِيَّة ولا حَشَّت ، أي يَبِسَت .
- (س) ومنه حديث زمزم « فا نَفَلَقَت البَقَرَة من جازِرِها بحُشَاشة نَفْسها » أَى بِرَمَق بَقَيَّة الحياة والرُّوح.
- (حشف) (س) فيه « أنه رأى رجُلا عَلَق قِنْوَ حَشَفٍ تَصَدَّق به » الحَشْف : اليَاسِس الفاسِد من التمر . وقيل الضعيف الذي لا نَوَى له كالشَّيص .
- إنسان وجَبَت عليه الدِّية كاملةً .
- ( ه ) وفى حديث عُمان « قال لَه أَبانُ بن سعيد : مالى أراك مُتَبَحَشِّفا ؟ أَسْبِل ، فقال : هَكذا كَانت إِزْرَة صاحبنا صلى الله عليه وسلم » المتَحشِّف : اللابس للحَشِيف : وهو الخُلَق . وقيل : المتحشَّف المُبتَئْس المَتَقَبَّض . والإِزْرَة بالكسر : حالة المَتَأزِّر .
- ﴿ حشك ﴾ ﴿ في حديث الدعاء ﴿ اللهم اغْفر لي قَبْل حَشْك النَّفْس، وأنَّ العُرُوق ﴾ الحشك النَّذَع الشديد، حكاه ابن الأعرابي .
- ﴿ حَشَمُ ﴾ ﴿ فَى حديث الأضاحى ﴿ فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمُ أَن لَهُمْ عِيالاً وَحَشَمًا ﴾ الحشَم بالتحريك : جماعة الإنسان اللائذون به لخد مَنِه .
- (س) ﴿ وَفَ حَدَيْثَ عَلَى فَى السَّارَقَ ﴿ إِنِّي لَأَحْتَشَمِ أَنَ لَا أَدَعَ لَهُ يَدَاً ﴾ أَي اسْتَحيي وأُنْقَبِيض

والحِلْمَة : الاسْتِحياء ، وهو يتَحشّم الحارم : أي يَتَوقَّاها .

(حشن) ﴿ فَي حديث أَبِي الْهَيْمُ بِنِ التَّيَّةِ انَ « مَن حِشَانَة » أَى سِقَاء مُتَغَيْرِ الرّبح. يقال : حَشِنِ السقاء يَحْشَن فهو حَشِن ۖ إذا تغيرت رائحتُه لبُعُد عهْدِه بالغَسْل والتَّنظيف .

\* وفيه ذكر « حُشّان » هو بضم الحاء وتشديد الشين : أَطُمْ من آطام المدينــة على طريق قُبُور الشهداء .

﴿ حَشَا ﴾ (س) في حديث الزكاة « خُذْ من حَواشي أَمُو الهُم » هي صِغار الإبل ، كَابن الحَاض ، وابن اللَّبون ، واحِدُها حاشِية . وحاشية كل شيء جانبه وطَرَ فَه . وهو كالحديث الآخر « اتَّقِ كرائم أَمُو الهُم » .

( ه ) ومنه الحديث « أنه كان يُصَلَّى فى حاشية المقام » أى جانبه وطَرَفه ، تَشْدِيها بِحاشِيَة النَّوْب .

ه ومنه حديث معاوية « لوكنت من أهل البادية لنَزَلْت من الكلا الحاشية ) .

( ه ) وفى حديث عائشة « ما نى أرّ اللهِ حَشْياء رّ ابيّةً » أى مالكُ قد وقع عليك الحشا ، وهو الرّ بُو وَالنَّهيج الذى يَعْرِض للمسرع فى مَشْيه ، والحُتَدَّ فى كلامه من ارتفاع النَّفَس وتَوانُره . يقال : رجلُ حَشْي وحَشْيان ، وامرأة حَشْيَة وحَشْياً . وقيل : أصْلُه من إصابة الربُو حَشَاه .

\* وفي حديث المبعث « ثم شقًّا بطني وأخرجا حُشُوكي » الحشوة بالضموالكسر: الأمْعاه.

◄ ومنه حدیث مَقْتَل عبد الله بن جُبَیر « إن حُشُو ته خر جَت ».

ع ومنه الحديث « محاشى النساء حَرام » هكذا جاء فى رواية . وهى جمع مِحْشاة : لأَسْفَل مواضع الطعام من الأمعاء ، فكنى به عن الأدْبار : فأمَّا الحشَا فهو ما انْضَمَّت عليه الضاوع والخواصِر والجمع الطعاء . و يجوز أن تسكون الحَاشى جمع المِحْشَى بالكسر ، وهى العُظَّامة التى تُعطَّ بها المرأة عجيزَتَها ، فكنى بها عن الأدْبار .

(س) وفي حديث المستمحاضة «أمرَها أن تَعْتَسَل، فإن رأت شيئًا احْتَشَت » أي اسْتَدُخَلَت شيئًا بمنع الدَّم من القَطْر، وبه سُمِّي الحَشُو للقُطْن؛ لأنه يُحْشَى به الفُرُش وغيرها.

- ﴿ وَفَى حَدَيْثَ عَلَى رَضَى الله عَنه ﴿ مِن يَعَذْرِنَى مِن هُوْلاء الضَّيَاطِرَة ، يَتَمَكَّفُ أَحَدُهُم يَتَمَكَّبُ عَلَى حَشَايَاهُ ﴾ أى على فراشِه ، واحِدها حَشييَّة بالتشديد .
- العاص « ليْس أَخُو الحرَّب من يَضَـــع خُور الحشايا عن يَضَـــع خُور الحشايا عن يَضَـــع خُور الحشايا عن يَمينــه وشِماله » .

#### ﴿ باب الحاء مع الصاد ﴾

- ﴿ حصب ﴾ (ه) فيه « أنه أمر بتَحْصِيب المسجد » وهو أن تُلْقَى فيه الحَصْباء ، وهو الحُصَّار .
- لا ومنه حديث عمر « أنه حَصَّب المسجد ، وقال : هو أغفَر للنَّخامة » أى أَسْتَر للبُزاقة إذا سَقَطَت فيمه .
- لا ومنه الحديث « نهى عن مس الحصباء فى الصلاة » كانوا يُصَاُّون على حَصْباء المسجد ولا حائلَ بين وجوههم وَبَدْمَها ، فكانوا إذا سجدوا سَوَّوْها بأيديهم ، فنهُو ا عن ذلك ، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة ، والعبثُ فيها لا يجوز ، وتَبْطل به إذا تـكرّر .
- لا يُدَّ من مَسَ الحصْباء فواحدة » أى مرة واحدة ، رَخَّس الحصْباء فواحدة » أى مرة واحدة ، رَخَّس له فيها لأنها غير مُـكَرَّرة . وقد تـكرر حديث مَسَّ الحصباء في الصلاة .
- الذي في قَدْرِه .
- (س) وفى حديث عمر « قال : يانكَزَيمة حَصِّبُوا » أى أقيموا بالمُحَصَّب ، وهو الشَّعب الذى تَخْرَجُه إلى الأَبْطَح بين مكة ومِنَى .
- [ه] ومنه حديث عائشة « ايس التَّحْصيب بشيء » أرادت به النَّوْم بالمُحَصَّب عند الخروج من مكة ساعةً والنُّرُول به ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نَز لَه من غير أَنْ يَسُنَّه للناس ، فن شاء حَصَب، ومن شاء لم يحصّب والمُحَصَّب أيضا : موضع الجمار بمنَّى، سُمِّيا بذلك النَّحَصَى الذي فيهما . ويقال لموضع الجمار أيضا حِصاب ، بكسر الحاء .

- [ ه ] وفي حديث مقتل عُمَان « أنهم تَحَاصَبُوا في المسجد حتى ما أَبْصِر أَدِيمُ السَّمَاء » أَي تَرَامَوْا بِالحَصْبَاء .
- الله ومنه حديث ابن عمر « أنه رأى رجُلَين يَتَحَدَّثان والإمام يَخْطَب ، فَحَصَبهُما » أى رَجَهما بالحصْباء يُسْكِيَّهُما .
- الله وفي حديث على « قال للخوارج: أصابكم حاصِب » أي عذاب من الله . وأصلُه رُمِيتُم بالحصْباء من السهاء .
- (س) وفى حديث مسروق « أَنَيْنَا عبد الله فى مُجَدَّر بِن ومحصَّبين » هم الذين أصابهم الجدَرِئُ والحصّبة ، وها بَثْر يظهر فى الجلد . يقال : الحصبة بسكون الصاد وفتحها وكسرها .
- ﴿ حصحص ﴾ ( ﴿ ) في حديث على " ﴿ لأَنْ أَحَصْحص في يدى جَمْرَ تَبِنَ أَحَبُ إلى " من أَن أَحَصْحِصَ كَمْنِمَتِين » الحصْحَصة : تحريك الشيء أو تَحَرُّ كه حتى يستَقَرَّ و يَتَمَكَّن .
- (ه) ومنه حديث سمُرة « أنه أنى بِعِنين ، فأدخـــل معه جارية ، فلما أصبح قال له : ما صَنَعْتَ ؟ قال: فَعَلْتُ حتى حَصْحَص فيها » أى حركته حتى اسْتمكن واسْتَقَر ، فسأل الجارية فقالت : لم يَصْنَع شيئًا ، فقال : خَلِّ سبيلها يا مُحَصْحِصُ » .
- (حصد) (ه) فيه «أنه نَهى عن حِصاًد الليـل » الحصاد بالفتح والـكسر : قَطَع الزرع . وإنمـا نُهى عنه لمـكان المساكين حتى يَحْضُروه . وقيـل لأجل الهوامِّ كَيلا تُصيب الناسَ .
- ع ومنه حديث الفقح « فإذا لَقيتُمُوهم غداً أَنْ تَحَصُدوهم حصْداً » أَى تَقْتُلُوهم وتُبَالغُوا في قَتَامِم واستِيْصالهم ، مأخوذ من حَصْد الزرع .
- (ه) ومنه الحديث « وهل يَكُبُّ الناسَ على مناخِرِهم فى النار إلَّا حَصائدُ السِنتهم » أى ما يَقْتَطِعُونه من الـكلام الذى لا خير فيه ، واحدتُها حَصيدة ، تَشْبيها بما يُحْصد من الزرع ، وتَشْبيها للسان وما يَقْتَطعه من القول بحَدِّ المِنْجَل الذى يُحْصد به .
  - ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ طَبِيانَ ﴿ يَأْ كُلُونَ حَصِيدُهَا ﴾ الحصيد : المحصود ، فَعَيْلُ بمَـنَى مَفْعُولُ .

﴿ حصر ﴾ ﴿ فَي حديث الحج ﴿ الْمُحْصَر بمرض لا يُحِلُ حتى يطوف بالبيت ﴾ الإخصار: المنع والحبْس. يقال: أحْصَره المرض أو السُّلطان إذا منعه عن مقصده ، فهو مُحْصَر ، وحَصَره إذا حبسه فهو مَحْصور . وقد تكرر في الحديث .

الله عليه وسلم حَصِرَت وَقَ حَدَيْثُ زَوَاجِ فَاطَمَةً ﴿ فَلَمَا رَأْتَ عَلَيًّا جَالَسًا إِلَى جَنْبُ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم حَصِرَت وَبَكَتَ ﴾ أي اسْتَحْيَت وانْقَطَعت ، كأن الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس .

لا يَ وَفَ حَدِيثُ القِبطَى الذِي أَمَرِ النِيصلَى الله عليه وسلم عليًّا بَقَتْلَه « قال : فَرَفَعَت الرَيح ثَوَ به فإذا هو حَصُور » الحصور : الذي لا يأتى النساء ، سمى به لأنه حُبِس عن الجماع ومُنع ، فهو فَعُمُول بمنى مفعول . وهو في هـذا الحديث المَجْبُوب الذَّ كَرِ والأَنْدَيَثِين ، وذلك أَبْلُغ في الحَصْر لعدم آلة الجماع .

\* وفيه « أَفْضَلُ الجهاد وأَحمَلُه حج مبرور ، ثم لزُوم المحصر » وفي رواية أنه قال لأزُواجِه : « هذه ثم لزُوم المحصر » : أى أنَّكُن لا تَعَدُّرْتُ تَخْرُ جُن من بيوتكن وتَلْزَمْنَ الحصر ، هى جمع الحصير الذى يبسط في البيوت ، وتُضَم الصاد وتسكن تخفيفا .

- (ه) وفى حديث حُدَيفة « تُعْرِض الفِتَنُ على القلوب عرْض الحصير » أَى تُحيط بالقلوب يقال : حَصَر به القوم . أَى أَطافوا . وقيل : هو عِرْق يمتدُ مُعْتَرِضاً على جَنْب الدابَّة إلى ناحِية بَطْنها، فشبَّه الفتن بذلك . وقيل : هو ثوب مُزَخْرَف مَنْقُوش إِذَا أُنشرَ أُخذ القُلوب بحسن صندَمَّة ، فكذلك الفينة تُزَيَّن وَثُرَخْرف للناس ، وعاقبة ذلك إلى غُرور .
- (ه) وفى حديث أبى بكر « أن سَمْدا الأَسْلَمَيَّ قال : رأيته بالخَذَوَات وقد حَلَّ سُفرةً مُمَلَّقة فى مؤخّرة الحِصار » الحِصار ؛ حَقيبة يُرْفَعُ مُؤخَّرها فَيُخْمل كَآخرة الرَّحْل، ويُحْشى مُقدَّمها فيكون كقاد ِمَتِه، وتُشَدَّ على البعير و يُرْكب. يقال منه : احْتَصر ْت البعير [ بالحصار](أ) .
- (ه) وفي حديث ابن عباس « ما رأيت أحداً أَخاَق للهلك من معاوية ، كان الناس

<sup>(</sup>۱) ساقط من ا والهروى ..

يَرِدُون منه أَرجاء وَادٍ رَحْبٍ ، ليس مثل الحَصِر العَقِص » يعنى ابن الزُّ بَيَر . الحَصِر : البخيل (١) ، والعَقِص : المُلتَوَى الصَّمْبُ الإخْلاق .

- ﴿ حصص ﴾ (س) فيه « فجاءت سَنةٌ حَصَّت كُلَّ شيء » أَى أَذْهَبَتْهُ . والحَصُّ : إِذْهابِ الشَّعَرِ عن الرأس بحَلْق أو مَرض .
- ( ه ) ومنه حديث ابن عمر « أتَتُه اصرأة فقالت : إِنَّ ابْذَيِي تَمَعَّطَ شَعرُ هَا وأَمَرُ وَنِي أَن أَرَجُّلُهَا بِالْخُمْرِ ، فقال : إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَلْقَى اللهُ فِي رأْسَهَا الحَاصَّة » هي العِلَّة التي تَحُصَّ الشَّعرِ وتُذْهِبه .
- (ه) ومنه حدیث معاویة «کان أرسَل رسولا من غَسَّان إلی مَلِك الروم ، وجعل له ثلاث دِیات علی أن 'ینادِی بالأذان إذا دَخَل تَجْلِسَه ، ففعل الغَسَّانی ذلك ، وعند الملِك بطارِقتُه ' ، فَهَمُوا بَقَتْله فَنَهَاهم ، وقال : إنما أراد معاویة أن أقتُلَ هذا غَدْرا وهو رسول، فیَفْعل مثل ذلك بكل مُسْتَأْمَن مِنَّا ، فلم یقْتُله ، ورجَع إلی مُعاویة ، فلما رآه قال : أَفْلَتَ وانْحَصَّ الذَّنَبُ لَ أَی انقطع . فقال : کلَّا إنه لَبهُلْبه » أی بشَعَره ، بُضرب مَثَلا لمن أشْنَی علی الهلاك ثم نَجا .
- ( ه ) وفي حديث أبي هريرة « إذا سَمِع الشيطان الأذان ولَى وله حُصاص » الخصاص : شدة العَدُّو وحِدَّتُهُ وقيل : هو أن يَمْصَع بذَنَبه و يَصُرَّ بأُذُنْيه و يَعْدُو . وقيل : هو الضُّر اط .
  - [ ه ] وفي شعر أبي طالب:

# \* بميز ان قِسْط لا يَحْصُّ شَويرةً \*

أي لا يَنقُص .

(حصف) ﴿ فَ كَتَابُ عُمْرِ إِلَى أَبِي عَبِيدَةَ ﴿ أَنْ لَا يُمْضِىَ أَمْرَ اللَّهِ إِلَّا بَعِيدُ الغِرَّةَ حَصِيفَ الْمُقْدَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلَّا الللللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

﴿ حصل ﴾ ﴿ فيه ﴿ بِذَهَبِهُ ۚ ۚ ۖ لَمْ تُحَصَّلُ مَن تُرَابِهَا ﴾ أَى لَم تُخَلَّص . وحَصَّلْتُ الأَمْر : حَقَّقته وَاثْبَتَه ۚ " . والذَّهَبُ ُ يُذَكّر ويؤنث .

ولقد تسقّطني الوشاةُ فصادَفوا حصِراً بسرِّكِ يا أُميمَ ضنِيناً

أى بخيلا بسىرك .

(٢) في أ واللسَّان : بذهب . (٣) في اللسان : وأبنته .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروي [لجرير] :

﴿ حصلب ﴾ (ه) في صفة الجنبة « وحِصْلِبُهُ الصُّوارُ » الحِصْلِب : الـتُراب . والصُّوار : اليسْك .

﴿ حصن ﴾ ﴿ فيه ذِكْرِ ﴿ الإِحْصان والمَحْصَنات في غير موضع ﴾ أصل الإِحْصان : المَنْع . والمرأة تكون مُحْصَنة بالإِسلام ، وبالعَفاف، والحرِّيَّة ، وبالنَّزْ ويج . يقال أَحْصَنَتْ المرأة فهي مُحْصِنَة ، ومُخْصَنة . وكذلك الرجُل . والمُحْصَن \_ بالفتح \_ يكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي حِنْنَ نَوادِرَ . يقال أَحْصَنَ فهو مُحْصَن ، وأَسْهَبَ فهو مُسْهَبَ ، وأَلْفَجَ فهو مُلْفَجُ .

ومنه شعر حسان 'یْدْنِی علی عائشة :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبةٍ وتُصْبحُ غَرْثَى مِن مُلحوم الغَوَافِلِ

الحَصان بالفقح . المرأة العَفيفة .

المَّدُون عديث الأشعث « تَحَصَّن في مِحْصَن » المِحْصَن · القَصْر والحِصْن . يقال : تحصن العَدوّ إذا دَخل الحِصْن واحْتَمى به .

﴿ حصا ﴾ ﴿ فِي أَسِماء الله تعالى ﴿ المَحْصِي ﴾ هو الذَّي أَحْصَى كُلُّ شيء بعِلْمُه وأحاط به ، فلا يَفُو تُهُ دقيق منها ولا جَليل. والإحصاء: العَدُّ والحَفْظ.

(ه) ومنه الحديث « إن لله تسمة وتسمين اسماً من أحصاها دخل الجنّة »أى من أحصاها عِلماً بها و إيماناً . وقيل : أحصاها : أى حَفظها على قَلْبه . وقيل : أراد مَن اسْتَخْرجها من كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدها لهم ، إلا ما جاء في رواية عن أبي هريرة وتسكلّه وا فيها . وقيل : أراد مَن أطاق العَمَل بمقتضاها ، مثل من يَعْلم أنه سميع بصير فيَكُف لسانه وسَمْمه عمّالا يجوز له ، وكذلك باقي الأسماء . وقيل : أراد من أخطر (١) بباله عند ذر كرها معناها ، وتفكر في مَدْ لولها مُعظّماً لِمُسماً ها ، ومُقدّساً مُعتبراً بمعانيها ، ومُتذبّراً راغباً فيها وراهباً . و بالجُملة ففي كلّ السم يُجْرِيه على لسانه يُخطِرُ بهاله الوصْف الدّال عليه .

﴿ ومنه الحديث « لا أُحْصِي ثَنَاءَ عليك » أَى لا أَحْصَى نِعَمَكُ والثَنَاءَ بِهَا عليك ، ولا أَبْلغ الواحبَ فيه .

\* والحديث الآخر « أَكُلَّ القُر آن أَحْصَيْتَ ؟ » أَى حَفِظْت .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أحضر . والمثبت من ا واللسان .

- وقوله للمرأة « أحْصِيها حتى نَرْجع ) أى احْفَظيها .
- ( ه ) ومنه الحديث « اسْتَقِيموا وَلَنْ تُحْصُوا ، واعْلَمُوا أَنَّ خـير أَعْمَالِكُم الصَّلاة » أَى اسْتَقِيموا في كل شيء حتى لا تَميِلوا ، ولَنْ تُطيقوا الاستقامة ، من قوله نعالى « علم أن لن تُحْصوه »أَى لَنْ تُطيقوا عَدَّه وضَبْطَه .
- (ه) وفيه «أنه نهى عن بيع الحصاة » هو أن يقول البائع أو المُشْتَرِى: إذا نَبذْتُ إليك الحصاة فقد وَجَب البيع. وقيل: هُو أن يقول: بعْتُك من السَّلَع ما تقع عليه حصائك إذا رمَيْتَ بها، أو بِهْتُك من الأرض إلى حيثُ تَنْتَهى حصائك، والسَّلُلُ فاسِد لأنَّه من بُيُوع الجاهليَّة، وكلُّها عَرَر لِما فيها من الجَهالة. وجَمْع الحصاة: حصى .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ وَهُلَ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمِ فَى النَّارِ إِلَّا حَصَا أَلْسِذَتُهُم ﴾ هو جَمْعُ حَصَاةِ اللَّسان ، وهِي ذَرَابَتُهُ . ويقال للمَقْل حَصَاة . هكذا جاء في رواية . والمعروف : حَصَائِد أَلْسِنَتْهُم . وقد تقدَّمت .

### ﴿ باب الحاء مع الضاد ﴾

- ﴿ حضج ﴾ ( ﴿ ) فى حديث حُنين ﴿ أَنَّ بَغْلَة رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَناول الله عليه عليه وسلم لَمَّا تَناول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه المُرض عَيظًا . وانْحَضَج من الغيظ : انْقَدَّ وانْشقَّ .
- (ه) ومنه حديث أبى الدرداء « قال فى الركعتين بَعْد العصر: أمَّا أَنَا فَلا أَدَّعُهُمَا ، فَن شَاءُ أَنْ يَنْحضِج فَلْيَنْحَضِج » .
- ﴿ حضر ﴾ ﴿ في حديث ورود النار ﴿ ثُمُ يَصْدُرُونَ عَنَهَا بِأَعْمَالِهِمَ كَأَمَيْحِ البَرْقَ ، ثُم كَالرِّيحِ ، ثم كَحُشْرِ الفَرس ﴾ الخضر بالضم : العَدْوُ . وأَحْضَر يُحْضِر فيو مُحْضِر إذا عَدَا .
  - \* ومنه الحديث « أنه أَقْطَع الزُّ بَيْرَ حُضْرَ فَرَسِه بأرضِ المدينة » .
  - ( ه ) ومنه حديث كعب بن تُعجْرَة « فانطَّلَقْت مُسْرِعا أو تُعْضِرا فأخَذْت بِضَبْعيْه » .
- م. وفيه « لا يَبَعْ حاضرٌ لبَادٍ » الحاضر : الْمَقِيمِ فىاللُدُنُ والقَرَى . والبَادِي : للُقِيمِ بالبادية . والَمَهِيّ عنه أن يأْ تِى َ البَدَوِيُّ البلّدة وَمَـه تُوتُ ۖ بَبْغِي النَّسَارُعِ إلى بَيعِه رَخِيصا ، فيقول له الحضرِي:

اثر كه عندى لِأغالِى فى بَيعِه . فهذا الصَّذِيع تُحَرَّم ، لِمَا فيه من الإضرار بالغَيْر . والبيع إذا جَرى مع المُغالاة مُنْعَقِد . وهذا إذا كانت السِّلْعة ممَّا تَعَمُّ الحَاجة إليها كالأقوات ، فإنْ كانت لا تَعُم ، أو كُثر القُوت واسْتُنْنِي عنه ، فني التَّحريم تردُّد ، بُمَوَّل في أحدهما على عُموم ظاهر النَّهْي ، وحَسْم باب الصَّرر، وفي الثانى على مَعْنى الضَّرر وزوَالِه . وقد جاء عن ابن عباس أنه سُئل عن معنى « لا يبع عاضر لِبَادٍ » فقال : لا يكون له سِمْساراً .

على ماء 'يقيمون به ولا يَرْ حَلون عنه . ويقال الله المُخاهِل الْمُحَاضِرُ ، للاجتماع والحضور عليها . قال الخطّابي : رُ مُّما جعلوا الحاضر اسما للمسكان المَحْضُور . يقال نَزَ لنا حاضِر بني فلان ، فهو فاعِل بمعنى مفعول .

- « ومنه حديث أسامة « وقد أحاطُوا بِحاضِرٍ فَعْم ٍ » .
- (س) والحديث الآخر « هِجْرة الحاضِر » أى المكان المَحْضُور . وقد تسكرر في الحديث .
- وقى حديث أكل الضّب « إلى تَحْضُر بى من الله حاضِرة » أراد الملائـكة الذبن يَحْضُر ونه.
   وحاضِرة : صِفة طائفة أو جماعة .
- ومنه حديث صلاة الصبح « فإنها مشهودة تَحْضُورة » أى تَحْضُرُها ملائكة الليل والنّهار .
  - (سَ) ومنه الحديث « إِن هذه الحشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ » أَى يَحْضُرُها الْجِنُ والشياطين .
  - \* وفيه « تُقولوا ما بِحَضْرَ تِـكُم » أى ماهُو حاضِر عندكم مَوجُود ، ولا تَتَـكَلَّفوا غيره .
- (س) ومنه حــديث عمرو بن سَلِمة الجَرْمى «كُنَّا بِحَضْرَة ماه» أى عنــده . وحَضْرة الرجل : تُوبُهُ .
- وفيه « أنّه عليه الصلاة والسلام ذَ كَر الأيّام ومافي كلّ منها من الخير والشّر ، ثم قال : والسّنبت أحْضَر م إلّا أن له أشطراً » أى هو أكثر شَرًّا . وهو أفْعَل ، من الحضور . ومنه قولم :

حُضِر فلان واحْتُضِر : إذا دَنَا مُوتُه . ورُوى بالخاء المعجمة . وقيل هو تصحيف. وقوله : إلا أنَّ له أَشْطُراً : أَى إِنَّ له خَيْرا مَع شَرِّه . ومنه المثَل « حَلَب الدَّهْرَ أَشْطُراً » أَى نَالَ خَيْرَه وشَرَّه .

ع وفي حديث عائشة «كُفِّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثَوْ بَيْن حَضُوريَـنَيْن » مُهما مَنْسو بان إلى حَضُور ، وهي قرية باليَمن .

﴿ وَفِيه ذَكِر ﴿ حَضِير ﴾ وهو بفتح الحاء وكسر الضاد : قَاعُ كَسِيـل عليــه فَيْضُ النَّقِيم ، بالنُّون .

﴿ حضرم ﴾ (س) في حديث مُصعب بن عُمَير «أنه كان يمشى في الحضرَ مي " هو النَّمل المنسو بة إلى حَضْرَ مَوْت الْدَّخَذَة بها .

﴿ حضض ﴾ (س) فيه «أنه جاءتُه هدية فلم يَجِد لها مَوْضَعا يَضَعُها عليه ، فقال: ضَعْه بالحضيض، فإ نَّمَا أنا عَبْد آكُل كما يأكل العَبْد » الحضيض: قَرار الأرض وأَسْفَل الجبل.

\* ومنه حديث عثمان « فتَحَرَّكُ الجَبَل حتّى نَساقَطَت حِجارته بالحضيض » .

وفي حديث يحبي بن يَعْمَر «كتَب عن يزيدَ بن اللَّهَابُ إلى الحَجَّاجِ: إنَّ العَدُوّ بِعُرْعُرَةُ الجَبَل ، وتَحن بالخضيض » .

ه وفيه ذكر « الحضّ على الشيء » جاء في غير موضع ، وهو الحث على الشيء . يقال : حَضَّه، وحَضَّضَه ، والاسم الْحُضِّيضاً ، بالكسر والنَّشْديد والقَصْر .

« ومنه الحديث « فأين الحضّيضاً » .

\* وفى حديث طاوس « لا بأس بالخضض » يُروى بضم الضاد الأولى وفتحها . وقيل هو يطاً وين . وقيل بضم الضاد الأولى الإبل . وقيل : هو يطاً وين . وقيل بضاد ثم طاء ، وهُو دَوَاء معروف . وقيل إنه يُعْقَد مِن أَبُوال الإبل . وقيل : هو عَقَاد ، منه مَسَكِّى ، ومنه هِنْدي " ، وهو عُصارة شجر معروف له ثمر كالفُلفُل ، وتُسكَّى ثَمَرتُهُ الْخَضَض .

الله حديث سُلَم بن مُطَيْر « إذا أنا برجُل قد جاء كأنّه يَطْلُب دَوَاء أو حُضَضاً » .
 ( س ) فيه « أنه خرَج مُحْتَضِنا أحَدَ ابْنَى ابْنَتِه » أى حاملاً ف و حِضْنِه .
 والحضْن : الجنْب . ومُها حِضْنان .

(ه) ومنه حدیث أُسَیْد بن حُضَیر « أنه قال لِعامِر بن اَلطُّفَیل : اخْرج بذِمَّنكُ لَا أُنْفِذ حِضْنَیْك » .

#### ۴ ومنه حدیث کطیح:

#### ﴿ كَأَنَّمَا حُنْجِتْ مِن حِضْنَىٰ ثَـكَنْ ﴿

- وحدیث علی رضی الله عنه « علیـکم بالحضنین » أی تُجنّدتنی العـکر .
- اللوك » أى مُرَبِّين وكافيلين . وحُضَّان : جمع حاضِن ، لأن المرَبِّي والـكافيل يَضُمُ الطَفْل إلى حِضْنه ، اللوك » أى مُرَبِّين وكافيلين . وحُضَّان : جمع حاضِن ، لأن المرَبِّي والـكافيل يَضُمُ الطَفْل إلى حِضْنه ، وبه سُمِّيت الحاضِنَة ، وهي التي تُربِّي الطفل . والحَضَانة بالفتح : فيعْلُها . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفى حديث السَّقِيفة « إنَّ إخُوانناً من الأنصار يُريدون أن يَحْضُنُونا من هذا الأس » أى يُخْرِجونا . يقال حَضَّنْتُ الرَّبُل عن الأمْر أَحْضُنهُ حَضْناً وحَضَانة : إذا نَحَيَّتَه عنه وانفردْتَ به دونه ، كأنه جعَله فى حِضْن منه ، أى جانب . قال الأزهرى : قال الليث : يقال أَحْضَلَنى من هذا الأمر: أى أَخْرَجَنى منه . قال : والصواب حَضَنَنى .
- \* ومنه الحديث « أن امرأة ُ لَعَيمِ أنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنَّ لُعَيْمًا يُر بد أن يَحْضُذَى أَمْرَ ابْذَيِّي ، فقال : لا تَحْضُمُها وشاوِرْها » .
- [ ه ] ومنه حدیث ابن مسعود فی وَصِیتَه « ولا نُحْضَن زَیْذَبُ عن ذلك » یَعْنی امرأته : أَی لا نُحْجَب عن وصِیتَه ولا یُقْطع أَسْ دُونها .
- (ه) وفى حديث عِمْرَ ان بن حُصين ﴿ لَأَنْ أَكُونَ عَبِداً حَبَشِياً فِي أَغَنُزِ حَضَنَيات أَرْ عَاهُنَّ حَى يُدْرِكَنِي أَجَدِي أَجَدِي أَحَبُ إِلَى مِن أَن أَرَمِي فِي أَحَدِ الصَّفِينِ بسهم أَصبْت أَم أَخَطَأت ﴾ الحَضَنِيَّات منسوبة إلى حَصَن بالتحريك ، وهو جَبَل بأعالى تَجُد . ومنه المَثَل ﴿ أَنجِدَ مَن رأى حَضَناً ﴾ وقيل هي غَمَ محر وسود . وقيل : هي التي أحدُ صَرْعَها أَكْبر من الآخر .

#### ﴿ باب الحاء مع الطاء ﴾

- ﴿ حطط ﴾ ﴿ فيه ﴿ مَنِ ابتلاه الله ببلاء في جَسَده فَهُو لَهَ حِطَّةٌ ﴾ أَى تَحُطَّ عنسه خطاياه وذنوبه . وهي فِعْلة من حَطَّ الشيء يحُطه إذا أَنْزله وألقاه .
- \* ومنه الحديث في ذِكر حِطَّة بني إسرائيل ، وهو قوله تعالى « وقُولوا حِطَّةٌ نَعْفَرْ لَـكُمْ خَطَاياكُم » أي قولوا حُطَّ عَنَّا ذُنوبنا ، وارْتَفَعْت على مَعنى : مَسْأَلَتُنا حِطَّة ، أو أَمْرُنا حِطَّة .
- (ه) وفيه « جَلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غُصْن شجرة يابسة فقال بِيَدِه فَحطَّ ورَقَهَا » أَى نَثَرَه .
- \* ومنه حديث عمر « إذا حطَطْنَم الرّحال فشُدُّ وا الشّروج » أى إذا قضَيْتُمُ الحجَّ ، وحَطَطْنُمُ رحالكم عن الإبل ، وهي الأكوار والمتاع ، فشُذُّوا الشّروج على الخيل لِلْغَزَّو .
- « وفي حديث سُبَيعة الأسلَيَّة « فحطَّت الى السَّلَب » أي مالَت إليه ونزَلت ونزَلت عليها نحوه .
  - ع وفيه « أنَّ الصلاة تُسمَّى في التوراة حَطُوطاً » .
- (حطم) (ه) فى حديث زواج فاطمة رضى الله عنها « أنه قال لعلى : أين دِرْعك الطمامية » هى التي تَحْطِم السيوف : أى تـكسرها . وقيـل : هى المر يضة الثقيلة . وقيـل : هى منسوبة إلى بطن من عَبْد القيس يقال لهم حُطَمة بن محارب كانوا يعملون الدروع . وهذا أشبَه الأقوال .
- (ه) ومنه الحديث « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : شَرُّ الرِّعاء الحُطَمة » هو العنيف برعاية الإبل فى السَّوْق والإيراد والإصدار ، ويُلقِي بعضها على بعض ، ويَعْسِفِهُا . ضَرَبه مَثَلا فِي السَّوْء . ويقال أيضا حُطَمٌ ، بلا هاه .
- ومنه حدیث علی رضی الله عنه « کانت قریش إذا رأته فی حرب قالت : احْذَروا الْحَطَم احْذَرُوا الْقَطَمَ » .

## ومنه قول الحجّاح في خُطْبَتِه

\* قَدْ لَفَّهَا اللَّيلُ بِسَوَّاقَ حُطَمٌ \*

أي عَسُوفَ عنيف . والُحطم من أَبْذِية المبالغة ، وهو الذي يَكْثَرَ منه الحَطْم . ومنه سُمّيت النار الخطَمَة : لأنها تَحُطِم كل شيء .

« ومنه الحديث « رأيت جَهَم بحطم بعضُها بعضها » .

(س) ومنه حديث سَوْدَة « أَنَّهَا اسْتَأْذَنَت أَن تَدْفع مِن مِنَّى قبل حَطْمَة الناس » أَى قَبْل أَن يزدحُوا وتحطِم بعضًا.

وَ وَفَى حَدِيثَ تَوْبَةً كِمْ بِنَ مَالِكُ ﴿ إِذَنْ يَحَطِمُ مَ النَّاسُ ﴾ أَى يَدُوسُونَكُمُ وَيَرْ دِجُونَ عَلَيْكُم .

[ ه ] ومنه سُمى « حطيم مكة» ، وهو ما بين الركن والباب وقيل : هو الحيجُر المُخْرج منها ، سمى به لأن البيت رُفع وتُرِكُ هو مَعْطوما : وقيل لأنَّ العرب كانت تطرّح فيه ما طافت به من الثياب فَتَبْقى حتَّى تَنْحَطُم بِطُول الزمان ، فيكونُ فعيلا بمعنى فاعل .

( ه ) وفي حديث عائشة « بَعْدما حَطَمَة الناس » .

وفى رواية « بعد ما حَطَمْتُمُوه » يقال : حَطَمَ فُلانًا أَهْلُه : إذا كَبِرِ فيهم ، كَأَنَّهُم بما حَمَّلُوه من أثقالهم صَيَّرُوه شيخا محطُوما .

- ( ه ) ومنه حديث هرم بن حبَّان « أنَّه غَضب على رجل فجعل يَتَحَطَّم عليه غَيْظًا » أى يتلظَّى و بِتَو قَد ، مأخوذ من الخطَّمَة : النَّار .
  - (س) وفي حديث جعفر «كُنَّا نَخْرج سَنة الْحُطْمَة » هي السنة الشديدة الجدْب.
- (س) وفى حديث الفتْح « قال لِلعَبَّاس : احْبِسْ أَبَا سُفيان عند حَطْم الجبل » هكذا جاءت فى كتاب أبى موسى وقال : حَطْم الجبل : الموضع الذى حُطِم منه : أَى ثُلِمَ فبقى مُنقَطِعا . قال : و يحتمل أن يريد عند مضيق الجبل ، حيث يَزْحم بعضهم بعضا . ورواه أبو نَصْر الحُميَّدى فى كتابه بالخا، المعجمة ، وفسَّر ها فى غريبه فقال : الخطْم والخَطْمة : رَعْنُ الجبل ، وهو الأنف النادر منه . والذى جاء فى كتاب البخارى ، وهو أخْرَج الحديث فيا قرأناه ورأيناه من نُسَخ كتابه منه . والذى جاء فى كتاب البخارى ، وهو أخْرَج الحديث فيا قرأناه ورأيناه من نُسَخ كتابه

لا عند حَطْم انخبل » هكذا مضبوطا ، فإن صحَّت الرَّواية به ولم يكن تحريفا من الكَتبة فيكون معناه ــ والله أعلم ــ أنه يحبّبه في الموضع المتضايق الذي تتحقظم فيه انخيل . أي يَدُوس بعضها بعضا ، ويزحَم بعضها بعضا فيراها جميعها ، وتسكنتُر في عينه بمُرورها في ذلك الموضع الضَّيِّق . وكذلك ويزحَم بعضها بعضا فيراها جميعها ، وتسكنتُر في عينه بمُرورها في ذلك الموضع الضَّيِّق . وكذلك أراد بحبيه عند خَطْم الجبل على ما شرحه الحَمَيْدي ، فإنَّ الأنف النَّادِر من الجبل يُضَيِّق الموضع الذي يَخرُج فيه

(حطا) (ه) في حديث ابن عباس ﴿ قال : أُخَذَ النبي صلى الله عليه وسلم بقفّاى فحطّانى حَطُوة › قال الهُروى : هكذا جاء به الرَّاوى عبر مهموز . قال ابن الأعرابي : الحطوُ : تَحْريك (١) الشَّيءَ مُزَعْزَعاً . وقال : رواه شَمِر بالهمز . يقال حَطاْه يَحْطَوُه حَطاْ أَ : إذا دَفَعه بكفه . وقيل : لا يكون الحطه الا ضَرْبة بالكف بين الكَيْفِين .

ه ومنه حدیث النمیرة « قال لماویة حین وَلَّی عَمْرا : ما لَبَتْك السَّمْمَ أَن حَطَابك إِذْ
 تَشَاوَرْ كُمَا » أَی دَفَعَك عن رأیك

#### ﴿ باب الحاء مع الظاء ﴾

﴿ حظر ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا يَكِج حَظِيرةَ القُدْس مُدْمِنُ خَمْرِ ﴾ أراد بحظيرة الفُدس الجنَّة . وهي في الأصل : الموضع الذي يُحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل ، يقيهما البرد والرّبج .

(ه) ومنه الحديث «لا حَمَى في الأر الله عنه الحديث «لا حَمَى في الأر الله عنه الله وحل : أراكة في حظاري » أراد الأرض التي فيها الزرع المُحاط عليها كالحظيرة ، وتفتح الحاء وتكسر ، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أعياها قبل أن يُحْيَبُها ، فلم يَمْلِكُها بالإحياء ومَلكَ الأرض دُوبَها ؛ إذْ كانت مَرْقَى للسَّارِحة .

ومنه الحديث « أتمته اصرأة فقالت : يا نبى الله ادْعُ الله لى فلقد دَفَنْتُ ثلاثة ، فقال : لقد احْتَظَار شديد من النار » والاحْتَظَار : فيعل الحظار ، أراد لقد احْتَمَيت بحمّى عظيم من النار يقيك حرّها و بُؤمِّنك دخولها .

<sup>(</sup>١) في اللسان : تحريكك

- (ه) وفي حديث أكَيْدِر « لا يُحْظَر عليكم النَّبَات » أي لا تُعْنَمُون من الزراعة حيث شئتم. والحظْر: المنع
- ه ومنه قوله تمالى « وماكان عطاه ربك محظوراً » وكثيرا ما يرد فى الحديث ذِكْر الححظور ، و يُراد به الحرام . وقد حَظَر ْتُ الشيء إذا حَرَّمْتَه . وهو راجع إلى المُنع .
- ﴿ حظظ ﴾ (س) فى حديث عمر « مِن حَظِّ الرجل َ نَفَاقُ أَيِّمُه ومَوْضَع حَقَّهُ ﴾ الحظُّ : الْجَدُّ والبَخْت . وفلان حَظِيظ وَتَحْظُوظ ، أى من حَظِّه أن يُرْغب فى أَيِّمه ، وهى التى لا زَوج لهما من بنانِه وأخواته ، ولا يُرْغب عنهن ، وأن يسكون حَنَّهُ فى ذِمَّة مأمون جُحُودُه وتَهضَّمُه ، وَقَيْ به .
- (حظا) (س) فى حديث موسى بن طلحة « قال : دخل على طلحة وأنا مُتَصبِّح فأخذ النَّمْل فعظائي بها حَظَياتٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ » أى ضرَ بنى بها ، كذا روى بالظاء المعجمة . قال الحربى : إنما أعرفها بالطاء المهملة . وأمَّا بالظاء فلا وجه له . وقال غيره : يجوز أن يكون من الحظوة بالفتح، وهو السَّهم الصغير الذى لا نَصْل له . وقيل كلُّ قَضِيب ثابت فى أصْل فهو حَظُوة ، فإن كانت اللفظة محفوظة فيكون قد اسْتعار القَضِيب أو السَّهم للنَّعل . بقال : حَظَاه بالحَظُوة إذا ضر به بها ، كا يقال عَصَاه بالْعَصَا .
- م وفى حديث عائشة « تَزَوَّجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وَبنى بى فى شوال ، فأَى نَسائه كان أحْظَى منى؟ » أَى أَفْرَبَ إليه منّى وأسعَدَ به . يقال : حَظَيَتِ المرأة عند زوجها تَحْظَى حُظُوّةً وحِظْوَة بالضّم والكسر() : أى سعدت به ودّنَتْ من قلْبه وأحَبّها .

<sup>(</sup>١) وبالفتح أيضًا ؛ فهو مثلث ، كما في تاج العروس .

#### ﴿ باب الحاء مع الفاء ﴾

﴿ حفد ﴾ (ه) فى حديث أم مَمْبَد « تَحْفُودٌ تَحْشُود ، لاعَابِسٌ ولا مُفْنِد » المَحْفُود : الذى يَخْدُمُهُ أَصابِهِ و يُسْطَّمُونَهُ و يُسْرِعُونَ فى طاعَتِهِ . يقال حَفَدْت وأخْفَدْت ، فأنا حافِد وَتَحْفُود . وحَفَدٌ وحَفَدٌ جمع حافد ، كَخَدَم وكَفَرَة .

ومنه حديث أميّة « بالنّعَم تَحْفود » .

\* ومنه دُعاء القُنوت « و إِلَيْك نَسْمى ونَحَفْدِ » أَى نُسْرِع فى العمل والخِدْمة .

(ه) وحديث عمر ، وذُكِر له عُمَان للخِلافة فقــال « أَخْشَى حَفْدَه » أَى إِسْراعَهُ في مَرْضَات أقار به .

﴿ حَفَر ﴾ (س) في حديث أبيّ « قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التّو بة النّصُوح فقال: هو النّدَم على الذنب حين يَفْرُط منك ، وتَسْتَفْفِر الله بند آمَيْك عند الحافر ، ثم لا تَعُود إليه أبداً » قيل: كانوا لكرامة الفَرس عندهم ونفاستهم بها لا يَدِيعُونها إلّا بالنّفد ، فقالوا: النّقْد عند الحافر: أي عند بَيع ذَات الحافر، وسيّروه مَثلا، ومَن قال « عند الحافرة » فإنه لَمّا جَعل الحافر في معنى الدّابة نفسها، وكثر استعماله من غير ذكر الذّات الحقت به علامة التأنيث، إشماراً بتسمية الذّات بها، أو هي فاعلة من الحفر ، لأن الفَرس بشدة دوْسِها تحفر الأرض. هذا هو الأصل، ثم كثر حتى استُعمِل في كل أوَّ ليّة ، فقيل: رجّع إلى حافره وحافرته ، وفعَل كذا عند الحافر والحافرة. والمئنى تنجيز النّدامة والاستينفار عند مُواقعة الذّنب من غير تأخير، لأن التأخير من الإصرار، والباء في « يندَامَيْك » بمهنى مع أو للاستيمانة : أي تَطلب مغفرة الله بأنْ تَندَم ، والواو في « وتَسْتَغفر » للحال ، أو للعطف على مَعْنى النّدَم .

(ه) ومنه الحديث « إنَّ هذا الأَمْرَ [لا] (١) 'يَتْرَكُ على حَالَتِهِ حَتَّى بُرُدَّ إلى حَافِرَته » أى أوّل تأسيسِه .

\* ومنه حديث سُراقة « قال : يارسول الله أرأيْتَ أعْمَالَنا التي نَعْمَل أموُّ اخَذُون بها عند الحافر ؟ خَيْرٌ فَيْرٌ ، أو شرَّ فشَرِ ، أو شيء سَبَقت به المقادير وجَفَّت به الأقلام ؟ » .

<sup>. (</sup>١) الزيادة من ١، واللسان ، وشرح القاموس .

- البَصْرة إلى مكة .
   البَصْرة إلى مكة .
- وفيه ذكر « الحفير» بفتح الحاء وكسر الفاء : نَهْر بالأرْدُنَ نَزل عنده النَّعْمان بن بَشِير .
   وأمَّا بضم الحاء وفتح الفاء ، فمنزل بين ذى الحليفة ومكل ، يَسْلُكه الحاجُّ .
- ﴿ حَفَرَ ﴾ (س) فيه عن أنس « من أشراط الساعة حَفْرُ الموت ، قيل: وما حَفْرُ الموت ؟ قال: مَوْت الفجأة » الحفْر : الحثُ والإعجال .
- (ه) ومنه حــديث أبى بَـكْرة «أنه دَبَّ إلى الصَّفِّ راكما وقد حَفَزه النَفَس » وقد تَكرر في الحديث.
  - \* ومنه حديث البُراق « وفي فَخِذَ يُه جَناحان يَحْفُرُ عَهِمَا رَجْلَيه » .
- [ ه ] ومنمه الحديث « أنه عليمه الصلاة والسلام أُ نِيَ بَتَمْر فجعل يَمَسْمُه وهو مُحْتَفِز » أى مُشتعجل مُسْتَوْفِز " يُر يد القِيام .
- [ ه ] ومنه حدیث ابن عباس « أنه ذُ كِر عندهالقدَر فاحْتَفَز » أَى قَلِق وشُخِصَ به .وقیل : اسْتَوى جالسا على وَركَیْه كَأَنه يَنْهُض .
- ه ومنه حدیث علی ۵ إذا صَلت المرأة فلتَحْتَفِرْ إذا جلست و إذا سَجَدَتْ ولا تُخَوِّی كَا يُحَوِّی الرجُل ۵ أی تَتَضَامُ وَتَجتمع .
  - \* وفي حديث الأحنف «كان يُوسِّع لمن أتاه ، فإذا لم يَجدُ مُتَّسَمًا تَحَفَّزً له تَحَفَّزًا » .
- (ه) في حديث ابن اللَّهُ بِيلَّة «كان وجَّهَه ساعيا على الزكاة ، فرجَعَ بِمالٍ ، فقال : هَلاَّ قَمَد في حِفْش أُمَّه فيَنْظُرُ أَبُهُدَى إليه أَمْ لا » الحِفْشِ بالكسر : الدُّرْج ، شَبَّه به بَيْت أُمّّه في صِغْره . وقيل : الحِفْش البيت الصغير الذَّليل القَريب السَّمْك ، سُمِّى به لضِيقه ، والتَّحَفُّش : الانضِام والاجْماع .
- ه ومنه حدیث المُعتد قد کانت إذا تُوفّی عنها زوجها دخات حِفْشا ، ولَبِسَت شَرَّ ثیابها »
   وقد ترکرر فی الحدیث .

- (حنظ) الله في حديث حُنين « أرَدْت أن أَحْفِظَ الناس ، وأن يقاتلوا عن أهليهم وأمواليم، أي أُغْضِبَهم ، من الخفِيظة : العَضَب .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فَبدَرَت مِنِّي كُلَّهُ أَحْفَظَتْه » أَى أَغْضَبَتْه .
- (حنف) ﴿ فَيَحَفُّونَهُم بَأَجِيْحَهُم ﴾ اللهِ فَيَحَفُّونَهُم بَأَجِيْحَهُم ﴾ أى يطوفوت بهم ويَدُورُون حولهم.
  - \* وفي حديث آخر ﴿ إِلا حَفْنُهُمُ اللَّالْمُ لَكَةً ﴾ .
- (ه) وفيه « من حَفَّنا أو رَفَّنا فَلْيَقْتَصِد » أى من مَدَحَنا فلا يَغْلُونَ فيه . والخَفَّة : الكرامة النامة .
- ( ه ) وفيه « ظَلَّلَ الله مكان البيت عَمامة ، فكانت حِفاف البيت » أى مُحْدِقة به . وحِناَفَا الجبل : جانباه .
- (ه) ومنه حديث عمر رضي الله عنه «كان أصْلَع، له حِفاف » هو أن يَمْكَثِف الشَّعَر عن وسَط رأسه و يَبْقَي ماحَوْلَه .
- وفيه (أنه عايه الصلاة والسلام لم يَشْبَع من طمام إلّا على حَفَف ) الحَفَف : الضّيقُ وقلة المعيشة . يقال : أصابة حَفَف وحَفُوف . وحَفَّت الأرض إذا يجِس نَباتُها : أى لم يَشْبَع إلّا والحال عنده خلاف الرّخاء والحِصْب .
- \* ومنه حديث عمر « قال له وفد العِراق : إن أمير المؤمنين بلغ سنًا وهو حاف المطعم » أى يابسه وقحيله .
- \* ومنه حديثه الآخر ( أنه سأل رجلا فقال : كيف وجَدْت أبا عبيدة ؟ فقال : رأيت حُفُوفا »
   أى ضِيق عَيْش .
  - ( ه ) ومنه الحديث « بَاخ مُعاريةَ أنَّ عبد الله بن جَمْنُه حَفَّنَ وَجُهِدَ ﴾ أى قُلَّ مالُه .
- ﴿ حَمْلَ ﴾ ( ه ) فيه « من اشتَرَى نُحَفَّلة وردَّها فأبَرُدَّمهما صاعا » المُحَفَّلة : الشّاة ،أو البقرة ، أو الناقة ، لا يَحْلُبُها صاحبها أيَّاماً حتى يَجْتَمِع لَبَنُها في ضَرْعها ، فإذا احْتَلَبها للمُشْتَرَى حَيِبها غزيرة ،

- فزاد في تَمنيها ، شم يَظهر له بعد ذلك نَقْصُ لَبَنِها عن أيام تَحفيلها ، سُمِّيَت تُحَفَّلة ، لأن اللبن حُفَّل في ضَرْعها : أي جُرِع .
- ( ه ) ﴿ ومنه حديث عائشة تَصِف عمر رضى الله عنهما ﴿ فقالت : لِلهُ أَمْ ۖ حَفَلَت له ودَرَّت عليه ﴾ أى جَمَمَت اللَّبن فى تَدْيها له .
  - (س) ومنه حديث حليمة « فإذا هي حافِل » أي كثيرة اللَّبن .
- وحدیث موسی و شعیب علیه ما السلام « فاشتنگر أبوهُما سُرعة صَدَرِها بغَنَمهِما حُفّلاً بطاناً » هی جَمْع حافل : أی مُمْتلِئة الضّروع .
- (س) ومنه الحديث في صِفة عُمر « ودَفَقَت في تَعافِلها » جَمْع تَعْفِل، أو يُحْتَفَل، حيث يَمْتَفَل الماء : أي يَجْتَمَع .
- وفيه « وَتَبْقَى حُفَالةٌ كَحُفَالة التّبر » أى رُذَالة من الناس كَردِى و التّبر ونُفَايَتِه ، وهو مِثْل الخاه الله بالثاء . وقد تقد م .
- ( ه ) وفى رُوْيَةَ النَمْلة « العَرُوس تَـكُنتجِل وَتَحْنَفَلِ » أَى تَنَز بَّن وَتَحْتَشِد للزَّبِنة . يقال : حَفَّلْتُ الشيء ، إذا جَلَوْتَه .
  - وفيه ذكر « المَحْفِل » وهو تُحْتَمَع الناس ، و يُحمَع على المَحافِل .
- ﴿ حَفَىٰ ﴾ [ ه ] فى حديث أبى بكر « إنما نحن حَفْنَةٌ من حَفَنات الله » أراد إنا على كَثْرَتِنا بوم القيامة قليل عند الله كآخَفْنة ، وهى مِلْ السّكَفِّ ، على جهة الحجاز والتّمثِيل ، تعالى الله عن النشبيه ، وهو كالحديث الآخر « حَثْية من حَثَيات رَبِّنا » .
- عنها مع مُعاوية . أن الْمُقَوْقِين أَهْدَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارِيةَ من حَفْن » هي بفتح الحاء وسكون الفاء والنون : قرية من صعيد مصر ، ولها ذكر في حديث الحسن بن على رضى الله عنهما مع مُعاوية .
- ﴿ حَفَا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنَّ تَحَبُّورَا دَخَلَت عَلَيه فَسَأَلُمَا فَأَخْنَى ، وقال : إنها كانت تأتينا فى زمن خديجة ، و إنّ كَرَم العهد مِن الإيمان » يقال أَخْفَى فلان بصاحبه ، وحَفِى به ، وتَحَفَّى : أى بالَغ فى برِّه والسُّوْال عن حاله .

- الله عليه وسلم حتى أَخْفَوْه » أى اسْتَقْصَوْا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أَخْفَوْه » أى اسْتَقْصَوْا فى السؤال .
  - ( ه ) وحديث عمر « فأنزَل أَوَيْسًا القَرَّ بِيَّ فَاحْتَفَاهُ وَأَكْرَمُهُ » .
- ( ﴿ ) وحديث على « أنَّ الأَشْمَتُ سلَّم عليه فَردَّ عليه السلام بغير تَحَفَّتِ » أَى غـير مُبالِغ في الرَّدِّ والسؤال .
- الله وحديث السواك « أَزِيْمْتُ السِواك حتى كِدْت أَحْفِي فَمِي » أَى أَسْتَقْصِي على أَسْنَانِي اللهُ وَحَدِيث السواك « الزِيْمْتُ السِّواك حتى كِدْت أَحْفِي اللهِ اللَّهَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ
  - [ ه ] ومنه الحديث « أمَرَ أن يُحْنَى الشُّوارب » : أي يُبالَغ في قَصِّها .
- ( ه س ) والحديث الآخر « إن الله تعالى يقول لآدم : أخْرِجْ نَصيب جهنم من ذُرِّيتك ، فيقول: يارب كَمْ ؟ فيقول : من كل مائة تسعة وتسعين، فقالوا : يارسول الله احْتُفِينا إذاً ، فماذا يَبْقَى؟ » أى اسْتُؤْصِلْنا ، من إحْفاء الشَّعَر . وكلُّ شيء اسْتُؤْصِلْ فقد احْتُفَى .
- \* ومنه حديث الفتح « أن تَحْصُدوهم حصْداً ، وأَحْنَى بيَده » أى أمالَها وصْفاً للحَصْد والْبُالَغة في القَتْل .
- وفي حديث حليفة « كَتَبْت إلى ابن عباس أن يَكْتُب إلى و يُحْمِنْ عنى »أى يمسك عنى بعض ما عنده مما لا أحتمله ، و إن حُول الإحْفاء بمعنى المبالغة في كون عنى بمعنى على ". وقيل هو بمعنى المبالغة في البرر به والنصيحة له . وروى بالحاء المعجمة .
- ( ﴿ ) وفيه ﴿ أَنَّ رَجُلا عَطَسَ عند النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث ، فقال له : حَفَوْت » أَى مَنَعْتَنا أَن نُشَمِّتَك بعد الثلاث ، لأنه إنما يُشَمَّت في الأولى والثانية . والحَفْو : المنْع ، ويروى بالقاف : أى شَدَّدْت علينا الأمر حتى قَطْعْتنا عن تَشْمِيتك ، والشَّدّ من باب المَنْع .
- \* ومنه « أنَّ رجُلا سَلَم على بعض السَّاف فقال: وعليـكم السلام ورحمة الله و بركاته الزَّاكيات، فقال له : أراك قد حَفْوتنا ثَوَابَها » أى مَنَمْتنا ثواب السَّلام حيث اسْتَوْفَيْت علينا فى الردِّ. وقيل: أراد تَقَصَّيْت ثوابها واسْتَوْفَيْتُه علينا.
- \* وفى حديث الانتِعال « لِيُحفِهِما جَمِيعاً أوْ لِيَنْعَلْهُما جميعاً » أى لِيَمْشِ حَافِي الرّجُلين

أُو مُنْتَعِلَهُما ، لأنه قد يَشَقُ عليه المشّى بنَعْل واحدة ، فإنَّ وَضْع إحدى القدَمين حافيةً إنما بكون مع التَّوَقَّ من أذَّى يُصِيبُها ، ويكون وضْع القَـدم المُنْتَعِلَة على خلاف ذلك فيخْتَلِف حينئذ مَشْيهُ الذى اعتاده فلا يأمَنُ العِثَار . وقد يُتَصَوَّر فاعلُه عند الناس بصُورة مَن إحْدَى رَجْلَيه أقْصرُ من الأخرى

(ه) وفيه « قيل له : مَتَى تَحِلُّ لمَا المَيْتَةَ ؟ فقال : مالم تَصْطَبِحوا ، أو تَغْتَبِقُوا ، أو تَخْتَفِئُوا بها بَقْلًا فَشَأْ نَـكُم بها » قال أبو سعيد الضَّر ير : صوابه « مالم تَحْتَفُوا بِهاَ » بغَير هَوْز ، من أَحْنَى الشَّعَر َ . ومَن قال تَحْتَفِئُوا مهموزا هو من الحفا ، وهو البَرْدِي قباطل؛ لأن البَرْدِي َّ ليس بن البُقول .

وقال أبوعبيد: هو من الحفأ؛ مهموز مقصور، وهوأصْل البَرْدِيّ الأبيضِ الرَّطْب منه، وقد يُوكل. يقول مالم تَقْتَلُموا هــذا بعَيْنه فتأكلوه . ويُروى «مالم تَحْتَفُوا» بتشديد الفاء، من احْتَفَفْت الشيء إذا أخَذْته كُلَّه ، كا تَحُفُ للرأة وجْهَها من الشَّعَر . ويُروى «مالم تَجْتَفِئُوا» بالجيم. وقد تقد م. ويروى بالحاء المعجمة وسيُذكر في بابه.

الله على المناه على أميال و بَعْضُهم وهو بالمدّ والقصْر : موضع بالمدينة على أميال و بَعْضُهم الله على الفاء .

## ﴿ باب الحاء مع القاف ﴾

﴿ حقب ﴾ (ه) فيه « لا رأى لِحاقِب ولا لِحاقِن » الحاقِبُ: الذي احتاج إلى الخسلاء فلم يَتُبَرَّزُ فَاعْصَرُ غَاثْطُه .

- ه ومنه الحديث « نَهـى عن صلاة الحاقب والحاقين » .
- (س) ومنه الحديث «حَقِب أمرُ الناس » أى فسَد واحْتَبَس، من قولهم حَقِب المطر: أَى تَأخَّر واحْتَبَس
- (ه) ومنه حديث عُبَادة بن أحمر « فَجَمَعت إبِلَى ورَ كِبْت الفحلَ فَحقِب فَتَفَاجَ يَبُول فَنزلتُ عنه » حَقِب البعير: إذا احْتَبس بولُه ، وقيل هو أن يُصِيب قضيبَه اَلحَقَبُ ، وهو الحَبْل الذى يُشَدّ على حَقْو البعير فيُورِثه ذلك .
- (س) ومنه حديث حُنين « ثم انتزع طَلَقاً من حَقَبه » أى من الحبْ للشْدُود على حَقْو

البعير، أو من حَقِيبتَه ، وهي الزيادة (١) التي تُجْعل في مؤخَّر القَتَب، والوعاء الذي يَجْمع الرجلُ فيه زادَه.

( س ) ومنه حديث زيد بن أرقم « كنتُ يَتِيا لابن روَاحَة فَخرج بي إلى غَزْوة مُوْنَةً مُونَةً مَا مَنْ مُوْنِقًا مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُوْنِقًا لِللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُوْنِقًا للهُ مَا اللهُ مُوْنِقًا للهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُونِيةً مَا اللهُ مَا اللهُ مُونِيةً مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ أَوْنَةً مُونَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ أَوْنَهُ مُونِيقًا لا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(س) وحديث عائشة « فأخْقَبها عبد الرحمن على ناقة » أى أرْدَفها خَلْف على حَقِيبة الرحْل.

(س) وحديث أبي أمامة « أنه أحَقْب زادَه خَلْفه على راحلتهِ » أي جعله ورَاءه حَقِيبَةً .

(س) ومنه حديث ابن مسمود « الإِمْمَة فيكم الْيَومَ المحْقِبُ النَّاسَ دِينَه » وفي رواية « الذي يَحْقِبُ النَّاسَ دِينَه الرَّجالَ » أراد الذي يُقلَّد دِينَه لـكُل أحد . أي يجمل دِينَه نابعاً لدين غيره بلا حُجَّة ولا بُرْهان ولَا رَويَّة ، وهو من الإِرْداف على الحَقِيبة .

(س) وفى صفة الزبير «كان نُفُجَ الحَقِيبة » أى رَا بِي العَجُز ناتثه ، وهو بضم النون والغاء . ومنه انْتَفَج جَنْبًا البعير : أى ارْتَفَعًا .

(س) وفيه ذكر « الأحْقَب»، وهو أحَد النَّفَر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جنَّ نَصِيبين. قِيل كانوا خمسة: خَساً، ومَسا، وشاصَه، وباصَه، والأحْقَب.

### الله وفي حديث قُسَيُّ :

## \* وأَعْبَدُ من نَعَبَّدُ فِي الحَقِّبُ \*

جمع حِقْبَة بالكسر وهي السَّنَة والخَقْبِ بالضم . ثمانون سنة . وقيل أكثر وجمعه حِقَاب .

﴿ حَقَحَقَ ﴾ [ ه ] في حديث سَلمان ﴿ شَرُّ السَّيْرِ الحَقْحَقَة ﴾ هو الْمُتَّمَّبِ من السَّبر ، وقيل هو أن تُحمل الدابة على مالا تُطيقه

السّبير الحَقْحَقة » وهو إشارة إلى الرّفق السّبير الحَقْحَقة » وهو إشارة إلى الرّفق في العبادة .

﴿ حقر ﴾ ته فيه « عَطَس عنده رجُل فقال : حَقِرْتَ وَ نَقِرْتَ » حَقر الرجُل إذا صار حقيراً : أى ذليلا.

<sup>(</sup>١) في الأساس والتاج : الرفادة .

- ( حقف ﴾ ( ه ) فيه « فإذا ظُبِّي حاقِف » أي نائم قد انْحَنَى في نَوْمه .
- ع وفي حديث قُس « في تنائف حِقاف » وفي رواية أخرى « في تنائف حقائف » الحِقاف :
   جمع حِقْف : وهو ما اعْوَج من الرَّمْل واستطال ، و يُجْمع على أَحْقاف . فأما حقائف فجَمْع الجمع ،
   إمَّا جمع حِقاف أوْ أَحْقاف .
- ﴿ حقق ﴾ ﴿ فَ أَسَمَاءُ اللهُ تَمَــالَى ﴿ الحَقُ ﴾ هو الموجود حقيقةً الْمُتَحَقَّقُ وَجُودُهُ وَ إِلْمِيْتُهُ . واكحقُّ : ضِدَّ الباطل .
- ع ومنه الحديث « مَن رآنى فقد رأى الحَقّ » أى رؤيا صادِقة ليست من أضغاث الأحلام .
   وقبل فَقَدْ رآنى حقيقة غَير مُشَبّه .
  - ع ومنه الحديث « أميناً حَقَّ أمين » أَى صِدْقاً . وقيل واجِباً ثابتاً لَهُ الأمانة .
- ه ومنه الحديث « أندري ما حَقُّ العِباد على الله ؟ » أَى ثَمَ ابُهُم الذي وعَدهم به ، فهو واجب الإنجاز ثابتُ بوغدِه الحَقَّ .
  - ه ومنه الحديث « الحق بَمدى مع عُمر » .
- ع ومنه حدیث التّلْبیة « لَبَّیْك حَقًا حَقًا » أَی غیر باطل ، وهو مصدر مؤكّد لغَیره : ای أنه أَکّدَ به مَعْنی أَلزَمُ طاعتَك الذی دلَّ عَلَیه لبّیك ، كا تقول : هذا عبد الله حَقًا فتؤكّدبه ، وتَكْرِبره لزيادة التأكید . وتَعَبُداً مفعول له (۱) .
- (س) ومنه الحديث « إن الله أعطى كل ذى حَقٍّ حَقَّه فلا وصِيَّة لِوَارث» أى حظَّه ونَصِيبه الذى فُرض له
- (ه) ومنه حديث عمر «أنه لمَّا طُمِن أُوقِظ للصلاة ، فقال : الصلاة والله إذاً ، ولَا حَقَّ » أَى لا حَظَّ فَى الإسلام لَمَن تَركَها . وقيل : أراد الصَّلاةُ مَقْضِيَّة إذاً ، ولا حَقَّ مَقْفِى غيرها : يعسى في عُنقه حقوقاً جمَّة بجب عليه الخروج من عُهدتِها وهو غير قادر عليه فهَب أنه قضَى حَقَّ الصلاة فسا بال الحقوق الأُخَرِ ؟ .

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل و 1 ، ولمنا نجد لقوله « تعبدا» مرجماً في الحديث. وقد نقلها اللسانكا هي ، وسكك مصححه فقال: « قوله تعبدا . . المنع » مكذا بالأصل والنهاية .

- (س) ومنه الحديث « لَيْــلة الضَّيف حَقُّ ، فمن أصبح بفِنائه ضَيفُ فهو عليــه دَيْن » جَمَلهــا حَقًا من طريق المعروف والمرُوءة ، ولم يَزَل قرِك الضَّيف من شِيمَ الكِرام ، ومَنْـعُ القِرى مذموم .
- (س) ومنه الحديث « أثيما رجل ضاف قوماً فأصبح تَخروماً فإنَّ نَصْره حقَّ على كل مسلم حتى يأخُذَ قِرَى لَيْلتِه من زَرْعه وماله » وقال الخطّابى : يُشبِه أن يكون هذا فى الذى يخاف التّلف على نفسه ولا يَجد ما يأكله ، فله أن يتناول من مال الغير ما يُقيم نفسه . وقد اخْتلف الفقهاء فى حُكم ما يأكله : هل يلزمُه فى مُقابِلَتِه شىء أم لا؟
- ( س ه) وفيه « ما حَقُّ امْرَىُ مُسْلَمُ أَن يَبِيت ليلتين إلَّا وَوَصِيَّتُهُ عنده » أَى مَا الأَحْزِم له والأَحُوط إلّاهذا . وقيل : ما المعروف في الأخلاق الخسنة إلا هذا من جهة الفَرض . وقيل : معناه أنَّ الله حَسَمَ على عباده بوجوب الوصِيَّة مطلقاً ، ثم نَسَخ الوصِيَّة للوارث ، فبَقِي حقُّ الرجُل في مالهِ أن يُوصِيَ لغير الوارث ، وهو ما قَدَّره الشارع بثلث ماله .
- (ه) وفى حديث الحَضانة « فجاء رجُلان يَحْتَقَّانِ فى ولدٍ » أَى يَحْتَصِان و يطلب كل واحد مهما حقَّه .
  - ه ومنه الحديث « من يُحَاقُّني في ولدي » .
  - \* وحديث وهب «كان فيماكلُّم الله أيوبَ عليه السلام: أتُحاقُّني بِخِطْئك؟ » .
    - (س) ومنه كتابه ُلحصَين « إنَّ له كذا وكذا لَا يُحاقُّه فيها أحد ».
- ( ه ) وحديث ابن عباس « متى ما يَغُـلوا فى القرآن يَحْتِقُوا » أى يقول كل واحد منهم الحقُّ بيّدِي .
- (ه) وفى حديث على « إذا بَلغ النَّساء نَصَّ الحِقاق فالعَصَبة أُوْلَى » الحِقاق : المخاصَمة ، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين : أنا أحق به . ونَصُّ الشيء : غايته ومُنتهاه . والمعنى أن الجارية ما دامَت صغيرة فأمَّها أُولَى بها ، فإذا بلغت فالعَصَبة أُولى بأمْرها . فم فَى بَلغَت نصَّ الحِقاق : غاية البلوغ . وقيل : أراد بِنَصِّ الحِقاق بلوغ العَقْل والإِدْراك ، لأنه إَنَّما أراد مُنْتَهَى الأمر الذي تَجب فيه المجوق . وقيل : الراد بلوغ الرَّاة إلى الحَلد الذي يجوز فيه تَزُّ ويجها وَتَصَرُّفُها في أَمْرِها ، تشبيها الحقوق . وقيل : المراد بلوغ الرَّاة إلى الحَلد الذي يجوز فيه تَزُّ ويجها وتَصَرُّفُها في أَمْرِها ، تشبيها

بالحِقاَق من الإِبلِ. جمع حِق وحِقة ، وهو الذي دخل في السَّنة الرابعة ، وعند ذلك يُتَمكَّن من ركوبه وتَحْمِيله . ويرُوي « نصَّ الحقائق » جمع الحقيقة : وهو ما يصير إليه حق الأمر وَوُجوبه ، أو جَمْع الحِقَة من الإبل .

- ه ومنه قولهم « فلان حامي الحقيقة » إذا حمى ما يجب عليه حماًيته .
- (ه) وفيه « لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لَا يعيب مُسْلما بِعَيْبٍ هو فيه » يعْنى خالص الإيمان وَتَحْضَه وَكُنْهَة .
- ه وفي حديث الزكاة فركر « الحق والحقة » وهو من الإبل مادخل في السنة الرابعة إلى آخرِها.
   وُسمّى بذلك لأنه اسْتَحق الركوب والتَّحمِيل ، و يُجمع على حِقاَق وحقائق .
- (ه) ومنه حديث عمر « مِن وَرَاء حِقاق العُر فُطُ » أى صفارها وشَوابُها ، تشبيها عِقاق الإبِل .
- (ه) وفى حديث أبى بكر « أنه خرج فى الهاجِرة إلى المسجد ، فقيل له : ما أُخْرَجك ؟ قال : ما أُخْرَج من حَاق به يحيق ما أُخْرَجِني إلَّا ما أُجِد من حَاق به يحيق حَيْقاً وحَاقاً إذا أُحدق به ، يريد من اشْتِمال الجُوع عليه . فهو مَصْدر أقامه مُقام الاسم ، وهو مع التشديد اسم فاعل من حق يَحق .
- وفى حديث تأخير الصلاة « وتَعْبَقُونَهَا إلى شَرَق المَوْنَى » أَى تُضَيَّقُونَ وَفْسَهَا إلى ذلك الوقت. يقال: هو فى حَاق من كذا: أَى فَى ضِيق، هكذا رواه بعض المتأخرين وشرَحه. والرواية المعرفة بالخاء المعجمة والنون، وسيجيء.
- ( ه ) وفيه « ليس للنساء أن يَحْقُقُن الطريق » هو أن يَرَ ۚ كَبْن حُقَّمًا ، وهو وسَطها . يقال : سَقَط على حَاقً القَفا وحُقِّة .
- وفي حديث حذيفة « ما حَق القولُ على بنى إسرائيل حتى اسْتَفْنى الرجالُ بالرجال والنّساء بالنساء» أى وَجَب ولزم .
- ( ه ) وفى حديث عمرو بن العاص « قال لمعاوية : لقد تلافيتُ أمركُ وهو أَشدَ انْفِضاجاً من حُقَّ السَّمُهُول » حُقُّ السَّمُهُول : بَيْت العَنْسَكُنُوت ، وهو جمع حُقَّة : أَى وأَمْرِكُ ضَعِيف .

- وفى حديث بوسف بن عمر « إن عاملا من تُعمَّالى يذكر أنه زرَع كُلَّ حُقِّ ولُقِّ » الملقُ :
   الأرض المُطْمئينَة . واللّق : المرتفعة .
- (حقل) [ه] فيه «أنه نهى عن المُحاقلة » المحقلة نُحتَلف فيها. قيل:هى اكْتراء الأرض بالحِنطة. هكذا جاء مُفَسَّرا في الحديث، وهو الذى يُسَمِّيه الزَّرَاعون: المُحارَثة (١). وقيل: هى المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرَّبع ونحوها. وقيل: هى بَيْع الطعام في سُمْنُهُ بِهِ بالبُرِّ. وقيل: بيم الزرع قبل إدراكِه. وإنَّما نهي عنها لأنها من المَسكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاً مِثلاً بمثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يُدْرَى أيُهما أَكْثَرَ.
- وفيه « النَّسِيئة والمُحاقَلة » مُفاعَلة ، من الحَقْل وهو الزرع إذا تَشَمَّب قبل أن يَغلُظ سُوقه .
   وقبل : هو من الحَقْلِ وهي الأرض التي تُزْرَع . و يُسمِيَّه أهل العِراق القراح .
- (ه) ومنه الحديث « ما نصنَعون بِمَحاقِلِكُم » أَى مَزارِعِكُم ، واحدها تَحْقَلَة ، من الحَقْل : الزع ، كالمَبْقَلَة من البَقْل .
- ومنه الحديث « كانت فينا امرأة تحقل على أربعاء لها سِلْقاً » هكذا رواه بعض المتأخّرين وصوّبه: أى تزرع و وتجمْل (٢) .
  - (حقن) (ه) فيه « لارَأَى لِحاَقِن » هو الذي حُبس بولُه ، كالحاقيب للغائط.
- (ه) ومنه الحديث « لا يُصَلِّينَ أحدُكم وهو حاقين ــ وفى رواية حَقِنْ ــ حتى يَتَخَفَّف » الحاقين والحلقين سواء .
- ومنه الحديث « فحقن له دمه » يقال حقنت له دمه إذا منعت من قَبْله و إراقته : أى جَمَعْته له وحبَسْته عليه .
- الله ومنه الحديث « أنه كره الحقنة » وهو أن يُعطَى المريضُ الدّواء من أسفله ، وهي معروفة عند الأطبّاء .
- ( ه ) وفى حديث عائشة «تُوفَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقِنَتِي وذَا قِنَتِي » الحاقينة: الوَّهْدة المنْخَفِضَة بين التَّرْقُو تَيْن من الحلق .

<sup>(</sup>١) في ا : المحابرة . وفي اللَّمَان : المجاربة .

<sup>(</sup>٢) مكذا بالأصل و 1 . والذي في اللسان نقلاعن النهاية و تزرع وتحقل ،

- ﴿ حَمّا ﴾ ( ه ) فيه « أنه أعْطَى النّساء اللاتى غَسَّان ابنَتَهَ حَقْوه وقال: أَشْعِرْ نَهَا إِبَّاه » أَى إِزَارَه . والأصل في الخَقْو مَعْقِد الإِزَار ، وَجَمْعَهُ أَحْقٍ وأَحْقاء ، ثَمَ سُمِّى به الإِزار للمُجاورة . وقد تَكرر في الحديث .
- أمن الأصل حديث صلة الرَّحم « قال : قامت الرحم فأخذَتْ بحَقْو الرحمن » لمَّا جَعل الرَّحم شَحْنَة من الرحمن اسْتعار لَهَا الاسْتِمْساك به ، كما يَسْتَمْسك القريب بِقَريبه ، والنَّسِيب بِنَسيبه . والحقو فيه تعجاز وتَمثيل . ومنه قولهم : عُذْتُ بحَقُو فلان إذا اسْتَجرْتَ به واعْتَصَمَتَ .
- وحديث النعان يوم نَهَاوَنْد « تعاهَدُوا هَمايِنَكُم فى أَخْقِيكُم » الأُخْقِى جمع قِلَّة لِلْحَقْو :
   مَوْضع الإزارِ .
- (س) ومن الفَرْع حديث عمر « قال للنساء : لا تَزْهَدْنَ في جَفاء الحَقْو » أي لا تَزْهَدْنَ في جَفاء الحَقْو » أي لا تَزْهَدْن في تغليظ الإزار وتَخانَته ليكونَ أَسْتَرَ لَكُن مَّ.
- وفيه « إن الشيطان قال : ما حَسَدْت ابن آدم إلّا عَلَى الطَّسْأة والحَقْوة » الحَقْوة : وجَم فى فق البَطْن . يقال منه : حُتِى فهو مَحْقُونٌ .

## ﴿ باب الحاء مع الكاف ﴾

﴿ حَكامًا ﴾ ﴿ فَى حديث عطاء ﴿ أَنه سُئل عن الحَكَمَّاة فقال : ما أُحبّ قَتْلُها ﴾ الحَكَمَّاة : العَظَاءةُ بلُغة أهل مكة ، وَجَمْعُها حُكَاء . وقد يقال بغير همز ، ويُجمع عَلَى حُكا مقصورا . والحكاء مَدُود ۗ : ذَكر الخفافيس ، وإنّما لم يُحبّ قتلها لأنّها لا تؤذى . هكذا قال أبو موسى . وقال الأزهرى : أهل مكة يسمون العَظَاءة الحكاة ، والجمع الحكا مقصور . قال : وقال أبو حاتم : قالت أمّ الهيثم : الحُكاءة ممدودة مهموزة ، وهو كما قالت .

﴿ حَكْرٍ ﴾ (س) فيه « من احْتَـكَر طَعاما فهو كذا » أى اشتراء وحبَسه ليَقَلَّ فَيَفْلُو . واُلحَـكُر واُلحَـكُرة الاسْم منه .

\* ومنه الحديث « أنه نَهَى عن الحَكْرة » .

- (س) ومنه حديث عثمان « أنه كان يَشْتَرى العِيرَ حُـكْرَةً » أَى جُمْلة ، وقيل جُزافا . وأصل الخِـكْر : الجَمْع والإمساك .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « قال فى السكلاب : إذا ورَدْنَ الحَكَرِ القليل فلا تَطْعَمُه » الحَكَر بالتحريك : الماء القليل المجتَمِع ، وكذلك القليل من الطعام واللَّبَن ، فهو فَعَل بمعنى مفعول : أى لا تَشْرَبُه .
- ﴿ حَكَاتُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ الْبَرِّ حُسْنِ الخُلُقِ ، والإِنْم ماحَكَ فِي نَفْسَكُ وَكَرِهْتُ أَن يَطَلَعُ عليه الناسَ ﴾ يقال حَكَ الشيء في نفسى : إذا لم تَكَن مُنْشوح الصَّدر به ، وكان في قلبك منه شيء من الشَّك والرَّبِ ، وأوْهمَك أنه ذَنْ وخطيئة .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « الإنم ماحَكَّ في الصَّدر و إِنْ أَفْتاك الْمُفْتُون » .
- ( ه ) والحديث الآخر « إِيَّاكُم والحَكَّاكاتِ فإنَّهَا اللَّاثِمِ » جمع حَكَّاكة ، وهي المُؤثَّرة في القلب .
- (ه) وفى حديث أبى جهل «حتى إذا تَحَاكَّت الرُّكَبُ قالوا مثًا نبى "، والله لا أفعل » أى تَمَاسَّت واصْطَكَت : يريد تَسـاوِيهم فى الشَّرف والمنزلة . وقيــل : أراد به تَجاثِههُم على الرُّكَب للتَّفاخُر .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ السَّقَيْفَةَ ﴿ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ ﴾ أراد أنه يُسْتَشْفَى برأيه كما تَسْتَشْفِي الإِبل الجَرْبَى باخْتِكاكُ به . وقيل : أراد أنه شديد البأس صُلْب المَحْسَر ، كَالِجَدْل المَحَكَّكُ . وقيل : معناه أَنَا دون الأنصار جِذْلُ حِكَاكُ ، فَفِي تُقُرَّنَ الصَّفْبة . والتصفير للتعظيم .
- (س) وفى حديث عمرو بن العاص « إذا حَـكَـكْتُ قُرحةً دَمَّيْتُهَا » أَى إذا أَتَّمْتُ غاية تَقَصَّيْتِها و بَلَغْتُهُا .
- (س) وفى حديث ابن عمر «أنه مرَّ بِفِلْمان يلعبون بالِحَـكَّة ، فأمر بها فدُفِنَت » هى لُعْبة لهم ؛ يأخذون عظما فيَحُـكُونه حتى يَبْيَضَ ، ثم يرمونه بعيدا ، فَمَن أخذه فهو الغالب .
- ﴿ حَمَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى «اكل كم والحكيمُ » ها بمعنى الحاكم ، وهو القاضى . والحسكيم

تَعِيلُ بمعنى فاعلِ ، أو هو الذى يُحْكِمُ الأشياء ويُتْقِنُها ، فهو قَعِيلُ بمعنى مُفْعِلِ . وقيل : الحكيمُ : ذو الحِكمة . و يقال لِمَنْ يُحسِنُ دقائق الطِّياء بأفضل العلوم . و يقال لِمَنْ يُحسِنُ دقائق الطِّياعات ويُتْقِنُها : حَكِيمٌ .

ومنه حدیث صفة القرآن «وهو الذّ كُرُ الحكيم» أى الحاكمُ لـكم وعليكم ، أو هو المُحْكُمُ الذي لا اختلاف فيه ولا اضطِراب ، قَمِيلٌ بمعنى مُفْعَلٍ ، أَحْـكِمَ فَهُو بُحْـكُمْ .

(س) ومنه حديث ابن عباس « قرأتُ المُصْكَمَ على عَبْد رسول الله صلى الله عليه وسلم » يريد المُفَصَّلَ من القرآن ، لأنه لم يُنسَخ منه شيء . وقيل : هو مالم يكن مُتَشَابِهَا ؛ لأنه أَحْكِمَ بَيَانُهُ بنفسهُ ولم يَفْتَقَر إلى غيره .

وفي حديث أبي شُرَبْح « أنه كان يُكنَّى أبا الحكم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله هو الحكم ، وكنَّاه بأبي شُرَبْح » . وإنما كره له ذلك لئلا يُشاَرِكَ الله تَعالى في صِفته .

« ومنه الحديث (١) « الصَّمْتُ حُـكُمْ وقليلٌ فاعِلُه » .

ت ومنه الحديث « الخلافة ُ في قريش ، والحكم ُ في الأنصار » خَصَّهم بالحكم ؛ لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم : منهم مُعاذُ بن جبل ، وأبَى بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم .

\* ومنه الحديث « وبكَ حاكَمْتُ » أَى رَفَمْتُ الْخَـكُم إليك فلا حُـكُم إِلاَّ لك . وقيل : بكَ خاصمْتُ في طَلَب الخَـكُم وإبطال من نازَعَني في الدين ، وهي مُفاَعَلَةٌ من الْخَـكُم .

وفيه «إن الجنة للمُحَكَّمِين » يروى بفتح الكاف وكسرها ، فالفتح : هم الذين يَقَمُون في يد العَدَق فيُخَـيَّرُون بين الشرك والقندل فيختارون القدل. قال الجوهرى : هم قوم من أصحاب

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : ويقال : الصمت . . الخ .

الأُخْدُود فُعِلِ بهم ذلك فاختاروا الثَّبَاتَ على الإيمان مع القتل . وأمَّا بالـكسر فهو المُنْصِفُ من نفْسه . والأوّل الوجه .

- ( ه ) ومنه حديث ڪعب « إِنَّ فِي اَلَجْنَةَ دَاراً ـ ووصَفَهَا ، ثم قال ـ : لا يَنْزِلُها إِلاَّ نَبِيُّ أَوْ صِدِّ بِيْنَ أَوْ شَهِيدُ ۚ أَوْ شَهِيدٌ ۚ أَوْ مُحَكَمَّ ۖ فِي نَفْسِهِ » .
- (س) وفى حديث ابن عباس «كان الرجل يَرِثُ امرأة ذَاتَ قرابة فَيَعْضُلُها حتى تَمُوتَ أُو تَرُدَّ إليه صداقها ، فأحْكُم الله عن ذلك ونهى عنه » أى مَنعَ منه . يقال أحْكُمْتُ فلانا : أى منعَ ته ، وبه سُمّى الحاكم ؛ لأنه يمنع الظالم . وقيل : هو من حَكَمْتُ الفَرس وأَحَكَمْتُهُ وحَكَمْتُهُ ؛ إذا قَدَعْتَهُ وكَفَفْتَهُ .
- (س) وفى الحديث «ما من آدمى إلا وفى رأسه حَكَمة " . وفى رواية « فى رأس كل عبد حَكَمة " ، إذا هم بسيئة فإن شاء الله أن يَقْدَعَه "بها قَدَعَه "الحَكَمة أن عديدة فى اللّجام تكون على أَنْف الفَرَس وَحَنكِه ، تمنعه عن مخالفة راكبه . ولما كانت الحكمة تأخذ بغم الدابة وكان الحَنك مُتَّصلا بالرأس جَعلها تمنع من هى فى رأسه ، كما تَمنع الحكمة الدابة .
- (س) ومنه حديث عمر « إن العبد إذا تواضع رفع اللهُ حَكَمَتَهُ » أَى قَدْرَه وَمَنْزِلَتِه ، كَا يَقَال : له عندنا حَكَمَةُ : أَى قَدْرُ . وفلان عَالِي الحَكَمَةِ . وقيل : الحكَمَةُ من الإنسان : أَسْفَلُ وجهه ، مُستمار من مَوْضع حَكَمَة اللَّجام ، ورَفْعُها كناية عن الإغزاز ، لأنَّ مِن صِفة الذَّلِيل تَنْكِيسَ رأسه .
  - (س) ومنه الحديث « وأنا آخِذُ بِحِكَمَة ِ فرَسَه » أَى بِلِجَامِه .
- [ ه ] وفى حديث النَّخَمِيِّ « حَـكُم اليتيم كما تُحَـكُم وَلَدك » أي امْنَعه من الفساد كما تمنع ولدك . وقيل : أرادَ حَـكُمه في ماله إذا صلح كما تُحَـكُم ولدك .
- ( ه ) وفيه « في أَرْشِ الجِرَاحَاتِ الْخَسَكُومَةُ » يريد الجِراحَاتِ التي ليس فيها دِيَةٌ مقدَّرة . وذلك أَنْ يُجُرَحَ في مَوْضع من بَدَّنِهِ جرَاحَةً تَشِينه فيَقِيسَ الحَاكم أَرْشَها بأن يقول : لوكان هـذا

المجروح عبدا غير مَشِين بهذه الجراحة كانت قيمته مائة مثلا ، وقيمتهُ بَعْدَ الشَّين تَسهون ، فقد نَقَصَ عُشْرَ قيمته ، فيُوجبُ عَلَى الجارِحِ عُشْرَ دِية الْحَرِّ لأن المجروح حُرْثٌ .

(س) وفيه « شَفَاعتِي لأهل الكَبائر من أُمَّتي حتى حَسكم وحاً » هما قبيلتان جافيِتان من وراء رَمْل بَبْرِينَ .

(حكا) (س) فيه « ما سَرَّ بِي أَنِّى حَـكَيْت إِنسانا (١) وأَنَّ لِي كذا وكذا » أَى فعَلْت مثل فِعله . يقال حـكاه وحاكاه ، وأكثر ما بُسْتَعْمَلُ في القبيح المُحاكاة .

# ﴿ باب الحاء مع اللام ﴾

﴿ حَلاًّ ﴾ (س) فيه « يردُ عَلَىَّ يوم القيامة رهط ٌ فيُحَلَّا ُون عن الحوض » أى يُصَـدُّون عنه و يُمنتمُون من وُرُوده .

\* ومنه حديث عمر « سَأَلَ وَفَداً : ما لإبِلكُمْ خِمَاصاً ؟ قالوا : حَلَّا نَا بَنُو ثَمْلَبَة ، وَأَجْلاَهُم » أَى نَفَاهُم عن موضعهم .

(س) ومنه حديث سَلَمة بن الأكوع « أَتَيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حَلَيْتُهُم عنه بِذِي قَرَدٍ » هَكذا جاء في الرواية غير مهموز ، فقلَب الهمزة ياء ، وليس بالقياس ؛ لأنَّ الياء لا تُبدّل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها مكسُوراً ، نحو بيرٍ ، و إيلاف . وقد شَذ : قَرَيْتُ في قرأتُ وليس بالكثير . والأصل الهمزُ .

﴿ حلب ﴾ ﴿ فَ حـديث الزكاة ﴿ وَمَن حَقَّهَا حَلَبُهَا عَلَى المَاء ﴾ . وفي رواية ﴿ حَلَبُهَا يُومِ وِرْدِهِا ﴾ يُقال حَلَبَتُ الناقة والشاة أُحْلِبُها حَلَبًا بفتح اللام ، والمراد يَحْلَبها على الماء ليُصِيب الناس من لَبَها

\* ومنه الحديث « فَإِن رَضَى حِلاَ بَهَا أَمْسَكُمُ اللهِ الحِلابِ: اللبن الذي يَعْلَيْهُ. والحلاَبِ أيضا، والمحلب: الإناء الذي يُعْلَبِ فيه اللبن.

<sup>(</sup>١) الرواية ف 1: « ما سرني أني حكيت فلاناً . ، المج » وكذا في تاج العروس .

(ه) ومنه الحديث «كان إذا اغتسل بدأ بشىء مثل الحِلاَب، فأخذ بَكَفّه فبدأ بشِقِّ رأسه الأَيْمن، ثم الأَيسر» وقد رُويت بالجيم وتقد م ذكرها. قال الأَزهرى:قال أصحاب المعانى: إنه الحِلاب، وهو ما تُحُلَّب فيه الغَمَّم، كا لمَحْلَب سَواء، فصُحِّف، يَعْنُون أَنه كَان يَغْتَسِل فى ذلك الحِلاب: أَى يَضَع فيه المَاء الذي يَغْتَسِل منه واختار الجُلاَّب بالجيم، وفسَّره بماء الورْد.

وفي هذا الحديث في كتاب البخارى إشكال ، رُبَّما ظُنَّ أنه تأوّله على الطِّيب فقال ؛ باب مَن بدأ بالحِلاَب والطِّيب عند الغُسْل . وفي بعض النسخ: أو الطّيب ، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث « أنه كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الحلاب » وأمَّا مُسْلم فجمع الأحاديث الواردة في هسذا المعنى في موضع واحد ، وهذا الحديث منها ، وذلك من فعله يَدُللَّك على أنه أراد الآنية والمقادير . والله أعلم . ويحتمل أن يكون البخارى ما أراد إلاَّ الجلاَّب بالجيم ؛ ولهذا تَرْجَم الباب به وبالطيّب ، ولكن الذي يُرْوَى في كتابه إنما هو بالحاء ، وهُو بها أشبَه ، لأن الطيّب لمن يغتسِل بعد الغُسْل أليق منه قبله وأولى ؛ لأنه إذا بدأ به نم اغتسل أذهبه الماء .

- (س) وفيه « إياك والحُلُوبَ » أى ذات اللَّبن. يقال ناقة حَلُوب: أى هى مِمَّا يُخلَب. وقيل: الحلوبُ والحُلُوبة لسواء. وقيل: الحُلُوب الاسم، والحُلُوبة الصَّفة. وقيل: الواحدة والجماعة. (ه) ومنه حديث أم مَمْبَد « ولا حَلُوبة في البيْت » أى شاة تُحُلَبُ.
- لَهُ وَمِنهُ حَدَيْثُ نَقَادَةُ الأَسْدَى ﴿ أَبْغَنِى نَاقَةً حَلْبَانَةً رَكْبَانَةً ﴾ أَى غَزِيرة تُحْلَب، وذَلُولاً (') تُرْكَب، فهي صالحة للأمْرَيْن، وزِيَدَت الأَلف والنون في بِنَائيهِما للمبالغة .
- ته ومنه الحديث « الرَّهْن مُحْلُوب » أَى لَمُنْ مَهنه أَن يأكل لَبَنَه بَقَدْر نَظره عليــه وقيامِه بأمْر ه وعَلَقِه .
  - وفي حديث طَرْفة « ونسْتَحْلبُ الصَّبير » أي نَسْتَدرُ السحاب .
- الشَّاة . وقد يقال : احْلُب فَكُلُ : أَى اجْلِس ، وأَراد به جُلُوسَ الْمُتَواضِمِين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ذلولة ، والمثبت من 1 واللسان .

- (س) وفيه «أنه قال لقوم: لا تَسْقُونى حَلَب امرأة » وذلك أن حَلَب النِّساء عيب عند العرب يُعَيِّرُون به ، فلذلك تَنزَّه عنه .
- لا ومنه حدیث أبی ذر « هل یُواقفُ کم عدو کُم حَلَبَ شاة نَثُور » أی وقت حَلَب شاة ،
   فحذف المضاف .
- (ه) وفى حديث سعد بن معاذ « ظرَنِ أن الأنصار لا يَسْتَحْلِبُون له على ما يُريد » أى لا يَجْتَمَعُون . يقال : أَحْلَب القوم واسْتَحْلَبُوا : أَى اجْتَمَعُوا للنَّصْرة والإعانة . وأصل الإحْلاب : الإعانة على الحلَب .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر « قال : رأيت عمر يَتَحَلَّبُ فوه ، فقال : أَشْنَهَى جَرَاداً مَفْلُوّاً » أَى يَنَهَيًّا رُضَابُه للسَّيلان .
- (س) وفى حديث خالد بن مَعْدَان « لو يَعْلمِ الناسِ ما فى الْخَلْبة لاشْتَرَوْها وَلو بِوَرْبُها ذَهِبًا » الْخَلْبة حبُّ معروف. وقيل هو تَمْرُ العِضَاه. والخُلْبة أيضاً : العَرْفَج والقَتاد، وقد تُضَيُّ اللام.
- ﴿ حلج ﴾ ( ه ) فى حديث عدى « قال له النبى صلى الله عليه وسلم : لا يَتَحَلَّجَنَّ فى صدْرك طَمام » أى لا يَدَخُل قَلْبَك شىء منه فإنه نَظِيف فلا تَرْتَابَنَّ فيه . وأصله من الخُلج ، وهو الخركة والاضْطِرَاب . ويروى بالخاء المعجمة وهو بمعناه .
- للمجمة أيضاً.
   للمجمة أيضاً.
- ﴿ حلس ﴾ ﴿ فِي حديث الفِتَن ﴿ عَدْ منها فِتِنَة الأحلاس ﴾ جَمْع حِلْس ، وهو الكِسَاء الذي يَلِي ظَهْر البعير تحت القَتَب، شَبَّهُمَا به لِلزُومها ودَوامها .
- لا ومنه حديث أبى موسى « قالوا : يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال : كُونوا أَخْلاس بُيوتِكُم » أَى الزَّمُوهَا .
- ( ه ) ومنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه « کُنْ حِلْس بَیْتك حتی تأْ تِیَك یَدُ خاطِئة أُو مَنِیَّة قاضیَة » .

- وحدیثه الآخر « قام إلیه بنو فَز ارة فقالوا : یاخلیفة رسول الله نحن أخلاس الخیل » بُریدون لُزومَهم لظُهُورها ، فقال : نَعَم ، أنتم أخلاسُها وَتَحْن فُرْسانَهُا . أى أنتم رَاضَتُها وسَاسَتُها فَتَلْزمون ظُهُورَها ، ونحن أهْل الفُروسيَّة .
- (ه) ومنه حديث الشَّمْبِيّ « قال للحَجَّاجِ : اسْتَحْلَسْنا الَخوف » أَى لازَمْناه ولم نَفارقه ، كَانَّ اسْتَمْرَدْناه .
- إن المُشرة « على ما أنه بَعير بأخلامها وأقتابها » أي بأ كُسيكيها .
- ف حديث عمر رضى الله عنه فى أعلام النبوة « أَلَمْ تَرَ الْجِنّ و إُبلَاسُهَا ، وُلحُوقَهَا بالْقِلَاص وأَحْلَاسِهَا » .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى مَانعى الزكاة « تُحْلَسُ أَخْفَافُهَا شُوْ كَا مَن حَديد » أى أن أَخْفَافُها قد طُورِقَت بشوك من حَديد وأُ لُزِمِتُه وعُوليَت به ، كما ألزِمَت ظهورَ الإبل أحلَاسُها .
- ﴿ حلط ﴾ ﴿ فَي حديث عبيد بن عمير ﴿ إنَّمَا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَشَا تَيْن بين عَنَمَيْنِ ، فَاحْتَلَط عُبَيد وغَضِب » الاحتِلاَط : الضَّجر والغَضَب .
  - ﴿ حلف ﴾ (هس) فيه «أنه عليه السلام حَالَف بين قريش والأنصار » .
- (س) وفى حديث آخر « قال أنس رضى ألله عنه : حَالَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فى دارنا مرَّ تين » أى آخَى بينهم وعاهد .
- التّعاضُد وفي حديث آخر « لا حِلْف في الإسلام » أصل الجلْف : المُعاقَدةُ والمعاهدة على التّعاضُد والنّساعُد والاتّفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النّه عنه في الإسلام » وما كان منه في الجاهلية على النّه عنه في الإسلام » وما كان منه في الجاهلية على النّه عنه وسلم وصلة الأرحام كحلْف المُطيّبين وما جرى تَجْراه ، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم « وأيّماً حِلف كان في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شدة » يريد من المُعاقدة على الخير ونصُرَة الحق ،

و بذلك يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحِلْف الذي يَقْتَضِيه الإسلام ، والمَمْنُوع منه ماخالف حُـكُمْ الإسلام . وقيل المحالفة كانت قبل الفتح .

وقو له « لاحلف في الإسلام » قاله زمن الفتح ، فكان ناسخا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه من المُطَيَّبين ، وكان عمر رضى الله عنه من الأَحْلاف . والأَحْلاف ستُ قبائل : عبدُالدار ، وجُمَحُ ، وكَغْزُوم ، وعَدِى "، وكَثب ، وسَهْم ، مُثمُوا بذلك لأنهم لمَّا أرادت بنو عبد مَناف أَخْذَ مانى أيدى عبدالدار من الحجابة والرِّفادة واللواء والسِّقاية ، وأبت عبدالدار عَقَدَ كُلُّ قوم على أمرهم حِلْفا مؤكَّدا على أن لايتخاذلوا ، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طِيبًا فوضعتها لأَحْلافهم ، وهم "أسَد ، وزُهرة ، وتَنهُ ، في المسجد عند الكمبة ، "م عَمَس القوم أيديهم فيها وتَعاقدوا ، وتعاقدت بنو عبدالدار وحلفاؤها حِلْفا آخر مؤكَّدا ، فَسُمُّوا الأحلاف لذلك .

- (س) ومنه حديث ابن عباس « وجدنا وِلايةَ المُطَيَّبِيّ خيرا من وِلاية الأحلافيّ » يريد أبا بكر وعمر ، لأن أبا بكركان من المُطَيَّبين وعمر من الأُخلاف . وهذا أحد ما جاء من النَّسَب إلى الجمع ؛ لأن الأحلاف صار الثماً لهم ، كما صار الأنصار اسما للأَوْس والجَازْرج .
- لأحلاف ، قال ابن على عر ، قالت : واستيد الأحلاف ، قال ابن عباس : نعم ، والمُحْتَلَف عليهم » يعنى المُطَيَّبين . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه « مَن حَلَفَ على يمين فرأى غيرَها خيراً منها » اَلحَلْف : هو العمين . حَلَف يَحْلِف حَلْف أَن اللهُ فلين تأكيدا لعَقْده . و إعلاما أن لَغُو العمين لا منعقد تحته .
- الله ومنه حديث حذيفة « قال له جُنْدَب : تسمَعُنى أُحالِفُكَ منذ اليوم ، وقد سَمِمْته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تَنْهانى » أُحالِفُك : أَفاعِلُك ، من الخلِف : اليمين .
- ( ه ) وفى حديث الحجّاج « أنه قال ليزيد بن الْمَهَلَب : ما أمضى جَنانَه وأَحْلَف لِسِانَه » أَى ما أمضاه وأذْرَبَه ، من قولهم : سِنانٌ حَلِيف : أى حديثٌ ماض .
- وقى حديث بدر « إنَّ عُتْبة بن رَبيعة بَرَز لعُبيدة ، فقــال: من أنت ؟ قال: أنا الذي قي

آكِلْمُفَاء » أراد أنا الأسَد ، لأن مَأْوَى الأُسُود الآجام ومنابت اكُلْفَاء ، وهو نبت معروف وقيل هو قَصَب لم يُدْرِك ، والحلفاء واحد براد به الجمع ،كالقَصْباء والطَّرْفَاء . وقيل واحدتها حَلْفَاة .

﴿ حلق ﴾ [ ه ] فيــه « أنه كان يصلى العصر والشمسُ بيضاه نُحَلِّقة » أى مرتفعة . والتَّبِّحليق : الارتفاع .

- ومنه « حَلَق الطائر في جو السماء » أي صَعد. وحكى الأزهري عن شمِر قال : تحليق الشمس
   من أول النهار ارتفاعُها ، ومن آخره الحُدارُها .
  - (ه) ومنه الحديث الآثر « فَحَلَّقَ ببصره إلى السماء » أى رفَعه .
  - \* والحديث الآخر « أنه نَهَى عن بيع المُحَلِّقات » أى بيع الطير في الهواء .
  - ( ه ) وفي حديث المبعث « فَهَمَمْت أَن أَطْرَح نَفْسي من حالِقٍ » أَي من جبلٍ عالٍ .
- [ ه ] وفى حــديث عائشة « فَبَعَثَتْ إليهم بقميص رسول الله صلى الله عليــه وسلم فانتَحَب الناس ، قال : فحلَّق به أبو بكر إلى وقال : تَزود منه واطْوِ ه (١٠ » أى رماه إلى .
- (ه) وفيه ه أنه نهى عن الحلق قبل الصلاة \_ وفى دواية \_ عن التَّحَلُّق» أراد قبل صلاة الجمعة: الحلق بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحلْقة ، مثل قَصْعة وقصَع ، وهى الجماعة من الناس مستدبرون كحَلْقة الباب وغيره . والتَّحَلُّق تَفَعُل منها ، وهو أن يَتَعَمَّدوا ذلك . وقال الجوهرى: « جمع الحلْقة حَلَق بفتح الحاء على غير قياس » ، وحكى عن أبى عمرو أن الواحد حَلَقة بالتحريك ، والجمع حَلَق بالفتح . وقال أعلب : كلهم يُحِيره على ضعفه . وقال الشّيبانى: ليس فى الـكلام حَلَقة بالتحريك إلا جَمْع حالِق ().
  - ﴿ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخِرِ ﴿ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النِّيامِ وَلَا الْمُتَحَلِّقِينِ ﴾ أَى الْجَلوس حِلَقاً حِلَقاً .
- (س) وفيه « الجالسُ وسَط الحُلْقة ملعون » لأنه إذا جلس فى وسَطها اسْتَدْ بر بعضَهم بَطَهره فَيُؤذيهم بذلك فَيسبُّونه و يِلْعَنُونه .
- (س) ومنه الحديث « لا حَمَى إِلَّا فى ثلاث » وذكر منها « حَلْقَةَ القوم » أى لهم أن يَحْمُوها حتى لا يَتَخطَّأهم أحد ولا يَجْلُس وسطها .

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل وفى 1 والهروى . والذى فى اللسان : قالت : فعلق به أبو بكر إلى وقال : تزودى منه واطوه (كذا!) وقد أشار مصحح الأصل إلى أن ما فى اللسان هو فى بعض نسيخ النهاية . (۲) للذى يحلق الشعر .

- (س) وفيه « أنه نهى عن حِلَق الذهب » هي جمع حَلْقة وهو الخاتَم لا فَصّ له .
- ﴿ ومنه الحديث ﴿ من أُحَبَّ أَن يُحَلِّق جَبينه حَلْقةً من نار فالْيُحَلِّقه حَلقةً من ذهب ﴾ .
- المُ ومنه حديث يأجوج ومأجوج « فُتِحَ البومَ من رَدْم يأجوج ومأجوج مثلُ هذه ، وحلَّق بإصْبَعَيه الإبهام والتي تليها ، وعَقَدَ عَشْرا » أي جعل إصْبَعيه كالحُلْقة . وعقدُ العشر من مُواضَعات الحُسَّاب ، وهو أن يجعل رأس إصْبَعه السَّبابة في وسَط إصْبعه الإبهام و بَصْلها كالحلقة .
- (س) وفيه « مَن فَكَّ حَلْقةً فك الله عنه حَلْقةً يوم القيامة » حكى ثملب عن ابن الأعرابي : أَى أَعْتَقْ مملوكاً ، مثل قوله تعالى « فَكُّ رقبة ٍ » .
- وفى حديث صلح خيبر « ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصّفراء والبيْضاء والحلْقة » الحلْقة بسكون اللام: السلاح عامًا. وقيل: هي الدُّروع خاصة .
  - [ ه ] ومنه الحديث « و إنَّ لنا أغْفالَ الأرض والحَلْقَةَ » وقد تـكررت في الحديث.
- [ ه ] وفيه « ليس مناً من صَلَق أو حَلَق » أى ليس من أهل سُنَّتِنا من حَلَق شَعَره عند المُصيبة إذا حلَّت به .
- النساء الحالقة والسالقة والحارقة وقيل أراد به التي تُحلِق وجهها للزينة .
- لله ومنه حديث الحج ( اللهم اغفر للمُحَلِّقُين ، قالها ثلاثا » : المُحَلِّقُون : الذين حَلَقوا شُعورهم في الحج أو العُمرة ، و إنما خصَّهم بالدعاء دون المُقصِّرين، وهم الذين أَحَذوا من أطراف شُعورهم ، ولم يَحِلِقوا ؛ لأن أَكثر من أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم هَدْيُ ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهَدْي ، ومن معه هَدْي فإنه لا يَحلِق حتى يَنْحَر هَدْيه ، فلما أمَر مَن ليس معه هَدْي أن قد ساق الهَدْي ، ومن معه هَدْي فإنه لا يَحلِق حتى يَنْحَر هَدْيه ، فلما أمَر مَن ليس معه هَدْي أن يَحلِق و يُحلِ و جَدوا في أنفسهم من ذلك وأحبُّوا أن يأذن لهم في المُقام على إحرامهم [حتى يُحكلوا يحلل كان الحج ] (١) وكانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولَى لهم (٢) ، فلما لم يحين لهم بُدُ من الإحلال كان التَّقْصير في نَفوسهم أخف من الحلق ، فال أكثرهم إليه ، وكان فيهم من بادر إلى الطاعة رحلق ولم يُراجع ، فلذلك قدَّم المحلقين وأخر المقصِّرين .

<sup>(</sup>١) زيادة من أ واللسان . (٢) في اللسان : أولى بهم .

- (ه) وفيه « دَبَّ إليكم داء الأمَ قبلكم البَغْضاء ، وهى الحالقة (١)» الحالقة : الخصلة التى من شأنها أن تَحلِق : أى تُهُ لكِ وتَستأصِل الدِّين كما يَسْتَأْصِل المُوسَى الشعر . وقيل هى قطيعة الرَّحم والتَّظالُم .
- (ه) وفيه «أنه قال لصَفِيّة : عَقْرَى حَلْقَى » أَى عَقَرها الله وحَلَقَها ، يعنى أصابَها وَجَع فى حَلْقَها خاصة . وهكذا يرويه الأكثرون غيرَ منوتن بوزن غَضْبَى حيث هو جار على المؤنث . والمعروف فى اللغة التَّنُوين ، على أنه مصدر فِعْل مَثْروك اللفظ ، تقديره عَقَرها الله عَقْراً وحَلقها حلْقاً . ويقال للأمر يُعْجَب منه : عَقْراً حَلْقاً . ويقال أيضا للمرأة إذا كانت مُؤذية مَشْئومة . ومن مواضع التعجب قول أمّ الصَّبى الذي تسكلم : عَقْرى ! أو كان هذا منه !
- (ه) وفى حديث أبى هريرة «لما نزل تَحْريم الحمر كناً نَعْمِدُ إلى الحلقانة فنَقْطَع ماذَنَّب منها » يقال البُسْر إذا بدا الإرطاب فيه من قِبَل ذَنبه: التَّذْنُوبة، فإذا بلغ نصفَه فهو مُجزَّع، فإذا بلغ ثُلُثَيه فهو حُلقان ومُحَلقن، يريد أنه كان يقطع ماأرْطب منها ويرميه عند الانتباذ لئلا يكون قد جمع فيه بين البُسْر والوُّطَب.
  - \* ومنه حديث بكَّار « مَرَ بقوم يَنَالُون من الثَّمْد والحَلْقان » .
- (حلقم) هو في حديث الحسن «قيل له: إن الحجاج يأمر بالجمعة في الأهواز ، فقال: يمنع الناسَ في أمصاره و يأمرُ بها في حَلاقيم البلاد! » أى في أواخرها وأطرافها ، كا أنّ حُلقُوم الرجل وهو حَلْقه في طرَفه . والميم أصلية . وقيل هو مأخوذٌ من الحلْق ، وهي والواو زائدتان .
- (حلك) ﴿ فَى حَدَيْثَ خَزِيمَةُ وَذَكُرُ السَّنَةَ ﴿ وَتُرَكَّتَ الْفَرِيْشُ مُسْتَحْلِكَ ﴾ ﴿ الْمُسْتَحْلِكَ : الشَّوادَ كَالْمُخْتَرَقَ . ومنه قولهم أَسُودُ حَالِكَ ۗ .
- ﴿ حَلَلَ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ عَائِشَةً ﴿ قَالِتِ : طَيَّبِتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَحِلَّهُ وَحِرْ مِهِ » .
- ﴿ وَفَ حَدَيْثَ آخَرِ ﴿ لِإِخْلَالُهُ حَيْنَ حَلَّ ﴾ يقال حَلَّ المَحْرِم يَحِلِّ حَلَا وَحِلاً ، وأَحَلَّ بُحِلّ إِخْلَالُ : إِذَا خَرِج إِلَى الْحِرْام : أَى حَلال . والحَلال : أَى عَدِرَم عليه مِن تَحْظُورات الحَجّ . ورجُل حِلُّ مِن الإِخْرام : أَى حَلال . والحَلال : ضِدّ الحَرام . ورجُلُ حَلال : أَى غَدِر مُحْرِم ولا مُتَلَبِّس بأسباب الحَجّ ، وأَحَلَّ الرَّجِل إِذَا خَرْج إِلَى الحَلِ عَن الحَرِم . وأَحَلَّ إِذَا دَخُل فَي شُهُور الحِلّ .

<sup>(</sup>١) في اللسان والهروى : البغضاء الحالقة .

- (ه) ومنه حديث النَّخَعِيّ « أُحِلَّ بَنَ أُحَلَّ بِكَ » أَى مَن تَوكَ إِحرامَه وأُخَلَّ بِكَ فَقَاتَلَكَ فَأَخُلِل أَنت أَيضا بِهِ وَقَاتُلُه و إِن كُنْت يُحْرِما . وقيل : معناه إذا أُحَلَّ رجل ماحَرَّم الله عليه منْك فَأَدْفَمُهُ أَنت عن نَفْسُك بِمَا قدرْت عليه .
- ومنه حدیث دُرید بن الصّمة « قال لمالكِ بن عوف : أنت مُحِلُ بقومك » أى إنك قد أَبَّت حَرِيمهم وعرَّضْهَم للهلاك ، شبّههم بالمُحْرم إذا أحَلَّ ، كأنهم كانوا ممنوعين بالمُقام في بيوتهم فحلُوا بالخروج منها .
- ﴿ وَفَ حَدَيثِ الْمُمْرَةِ ﴿ حَلَّتِ الْمُمْرَةِ لَمِنْ اعْتَمَرَ ﴾ أى صارة لحكم حَلاً لا جائزة . وذلك أنهم كانوا لا يَعْتَمَرون في الأشهر الحُرُم ، فذلك معنى قولهم : إذا دَخَـل صَفَر حَلت العُمْرة لمن اعْتَمَر .
- (ه) وفى حديث العباس وزمزم « لَسْت أُحِلَّهَا لَمُغْتَسِل ، وهى لِشَارِب حِلُّ و بِلُّ » الِحَلُّ الْمُعَلِّم الكسر الْحَلال ضِدَّ الحرام
- ه ومنه الحديث « وإنما أُحِلَّت لى ساعةً من نهار » يعنى مَكة يوم الفتح حيث دخَلها
   عَنْوَةً غِيرَ مُحْرِم .
- \* وفيه « إن الصلاة تَحْرِيمها التكبير وتَحْليلُها النَّسْليم » أى صار المُصَلَى بالتسْليم يَحِـل له ما حَرُم عليه فيها بالتكبير من الـكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، كا يَحِـل للمُحْرِم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه .
- [ ه ] ومنه الحديث « لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فَتَمَسُّه النار إلا تَحَـِلَّةَ القَسَمِ » قيل أراد بالقسم قوله تعالى « و إنْ منكم إلاَّ واردُها » تقول العَرَب : ضَرَبه تَحْليلا وضَرَبه تَعْذيرا إذا لم يُبالغ في ضَرْبه ، وهـذا مَثَل في القليل للمُوْرِط في القلة ، وهو أن يُبَاشر من الفعل الذي يُقْدِم عليه المقدارَ

الذى يُبِرُّ به قَسَمه ، مثل أن يَحْلِف على النَّزول بمكان ، فلو وَقَع به وقْعة خَفيفة أَجْزَأْتُه ، فَتَلِك تَحَـِلَّةُ قَسَمه . فالمهنى لا تَمَسُّه النار إلاَّ مَسَّة يسيرة مثل تَحَـِلَّة قَسَمِ الحالف ، ويريد بتَحَلَّتِهِ الوُرُودَ على النار والاجْتيازَ بها . والتاء فىالتَّحِلَّة زائدة .

( ه ) ومنه الحديث الآخر « من حَرَس ليلة من وراء المسلمين مُتَطَوّعاً لم يأخذه الشيطان ولم يرَ النَّارِ تَمَسُّه إِلاَّ تَحِـلَّةَ القَسَمِ ، قال الله تعالى : و إنْ مِنكم إلاَّ واردُها » .

ومنه قصيد كعب بن زهير:

تَخْدِى على يَسَرَاتٍ وهي لاهِيَةُ (١) ذَوَابِلُ وَفَهُمُنَ الأَرْضَ تَحْلِيلُ أَى قَلِيلُ ، كَا يَحْلف الإِنسان على الشي أَن يفعله فيفعل منه اليسير يُحَلَّل به يَمينَه .

(ه) وفى حديث عائشة « أنها قالت لامرأة مَرَّت بها : ما أطُولَ ذَيْلَهَا ؟ فقال : اغْتَبْتيها ، قومى إليها فَتَحلَّيها » يقال تحلَّته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك فى حِلِّ من قبِلَه .

( ه ) ومنه الحديث « من كان عنده مَظْلِمة من أُخِيه فَلْيَسْتَحَلُّه » .

(ه) وفي حديث أبي بكر «أنه قال لامْرَأَة حَلَفَت أَن لا تُعْتَق مَولاً: لها ، فقال لها : حِلاً أُمَّ فُلان ، واشْتراها وأعْتَقَها » أي تَحَـللَّي من بمينك ، وهو منصوب على المصدر .

لا ومنه حدیث عمرو من مَعْدی کرب « قال لعمر : حِلاً یا أمیر المؤمنین فیا تقول » أی تَحَلَّل من قولك .

وفي حديث أبي قتادة « ثم ترك فتَحَلَّل » أي لما انْحَلَّت قُواه ترك ضَمَّه إليه ، وهو تَفَعَل ،
 من الحل من الحل فقيض الشَّد .

وفي حديث أنس « قيل له : حَدَّ ثَنَا بِبعض ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال وأتَحَالً » أي أَسْتَثْني .

(ه) وفيه «أنه سُئل: أى الأعمال أفضل؟ فقال: الحالُّ المُو تَحَيل، قبل: وما ذاك؟ قال: الحالَّ المُو تَحَيل، قبل: وما ذاك؟ قال: الحاتمُ للفتتيح، وهو الذي يَخْتِمِ القرآن بتلاوته، ثم يفتتيح التَّلَاوة من أوّله، شبهه بالمسافر يبلغ المُنزل فيَحُلُّ فيه، ثم يفتتح سَيْره: أي يَبْتَدَوَّه. وكذلك قُرَّاء أهل مسكة إذا خَتَموا القرآن المُنزل فيحُلُّ فيه، ثم يفتتح سَيْره: أي يَبْتَدَوَّه. وكذلك قُرَّاء أهل مسكة إذا خَتَموا القرآن (١) مكذا في الأصل و 1. والذي في اللسان وشرح ديوان كعب ص ١٣ « لاحقة » أي ضامرة.

بالتِّلاوة ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخُمْس آيات من أوّل سورة البقرة إلى « وأولئك هم المفلحون » ، ثم يَقْطَعون القراءة ، و بُسَمُّون فاعل ذلك : الحِسالَّ الْمُرْتَحَل ، أَى خَسَم القرآن وابْتَدَأ بأوّله ولم يَقْضِ للهُ يَقْفُل عن غزو إلاَّ ولم يَقْضِ للهُ يَقْفُل عن غزو إلاَّ عَمْبُه بَآخَر .

عنه وفيه «أُحِلُوا الله يَغْفُرُ لَكُم » أَى أُسْلِموا ، هيكذا فُسر في الحديث . قال الخطّابي : معناه الخروج من حظر الشّرُك إلى حِلّ الإسلام وسَعته ، من قولهم أَحَلَّ الرجُل إذا خرج من الحرم إلى الحِلّ . ويروى بالجيم ، وقد تقدم . وهذا الحديث هو عند الأكثر بن من كلام أبى الدرداء . ومنهم من جعله حديثا .

( ه ) وفيه « لَعَن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له » وفي رواية « المُحِلَّ والمُحَلَّ له » .

لا وفي حديث بعض الصحابة « لا أُوتَى بحالٌ ولا محكلٌ إلّا رَجْتُهُما » جمل الزمخشرى هذا الأخير حديثا لا أثرا . وفي هذه الفظة ثلاث لغات : حَلَّلْتُ ، وأحْلَلْت ، وحَلَلْت ؛ فعلى الأولى جاء الحديث الأول ، يقال حَلَّلْ فهو مُحلَّل له ، وعلى الثانية جاء الثاني ، تقول أحلَّ فهو مُحلُّ ومُحَلَّله ، وعلى الثانية جاء الثالث ، تقول أول فهو مُحلَّل في محلَّل فا ما الثالث بالثالث بالثالث ، تقول حَلْل فا مال أن مو مَحلُّل له ، وهو مَحلُول له . وقيل أراد بقوله لا أوتى بحال الله بذى الثالث بالثالث مثل قولهم ريح لاقيح : أى ذات القاح ، والمعنى في الجميع : هو أن يُطلَّق الرجل امرأته ثلاثا فيتروجها رجل آخر على شريطة أن يُطلَقها بعد وَطنها لتَحلَّ لزوجها الأول . وقيل سمى مُحَلِّلا بقصده إلى التحليل ، كا يُستَّى مُشْتريًا إذا قصد الشراء .

لا تُحَلِ له إلا من حيث مسروق « في الرجل تسكون تحته الأَمةُ فيُطَلِقُهُا طلْقَتين ، ثم يشتريها ، قال : لا تَحَلِ له إلا من حيث حرُمت عليه » أى أنها لا تَحَل له و إن اشتراها حتى تنكح زوجا غيره . يعنى أنها كما حَرُمت عليه بالتَّطْلِيقتين فلا تحلِ له حتى يُطَلِقُها الزوج الثاني تطليقتين فتَحِل له بهما كما حَرُمت عليه بهما .

وفيه «أن تُزانى حَليلة جارك » حليلة الرجل: امرأته ، والرجل حليلُها ؛ لأنها تَحُلّ معه ويَحُلّ معها . وقيل لأن كل واحد منهما يحل للآخر .

- (س) ومنه حدیث عیسی علیــه السلام عند نزوله « أنه یزید فی الحِلال » قیل أراد أنه إذا نَزل تزوّج فزاد فیما أَحَلَّ الله له : أی ازداد منه لأنه لم یَنــکِح إلی أن رُفع .
- لا مات » أى هو حقُّ واجبُ واقع ، لا يَحلِ لـكافر يَجِد ربِح نَفَسه إلا مات » أى هو حقٌ واجبُ واقع ، القوله تعالى « وحَرَامُ على قرية » أى حقُّ واجبُ عليها .
  - ه ومنه الحديث « حَلّت له شفاعتى » وقيل : هي بمعنى غَشِيتُه ونَزَلت به .
- \* فأما قوله « لا يَحُلُ المُمْرِض على المُصِحِّ » فبضم الحاء ، من الحلول : النزول . وكذلك فليَحْلُل بضم اللام .
- وفى حديث الهَدْى « لا يُنْحر حتى يَبْلغ تَحِلّه » أى الموضع والوقت الذى يَحِلّ فيهما تَحْرُه ،
   وهو يوم النحْر بمِـنى ، وهو بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان .
- ومنه حديث عائشة « قال لها : هل عندكم شيء ؟ قالت : لا ، إلّا شيء بَمَنَت به إلينا نُسَيْبة ومن الشاة التي بَمَثْت إليها من الصدقة ، فقال : هات فقد بَلَغَت تحلّم ا » أي وصَلَت إلى الموضع الذي تحلّ فيه ، وقُضِيَ الواجب فيها من التصدّق بها ، فصارت مِلْكا لمن تُصُدِّق بها عليه ، يصِح له التّصرف فيها ، ويصح قبول ما أهْدَى منها وأكله ، وإنما قال ذلك لأنه كان يَحْرُم عليه أكل الصدقة .
- ( ه س ) وفيه « أنه كره التّبَرُّج بالزينة لغيير تَحِلَّها » يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحِلِّ ، ومفتوحة من الحُلُول ، أو أراد به الذين ذكرهم الله فى قوله « ولا يُبْدِين زينتهُنَّ إِلا لِبُعُولَتهنّ » الآية . والتّبَرُّج : إظهار الزينة .
- ( ه ) وفيه « خيرُ الكفن الحَلَة » الحلة : واحدة الْحَلَل ، وهي برود البمِن ، ولا تُسَمَّى حُلَّة إلا أن تكون ثوبَين من جنس واحد (١٠ .
- لله ومنه حديث أبى اليَسَرَ « لو أنك أَخَذْت بردة غلامك وأعطيتــه مَعافرِيَّك ، أو أخذت مَعافرِيَّه وأعطيته بُرْدتك فكانت عليك حُلة وعليه حُلة » .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الحياليي : الحلة ثوبان : إزار ورداء ، ولا تـكون حلة إلا وهي جديدة تحل من طيها فتلبس

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه رأى رجــلا عليه حُــلة قد ائتزر أحدهما وارتدى بالأخرى » أى ثو بين .
- (س) ومنه حديث على « أنه بعث ابنته أمَّ كلثوم إلى عمر لَمَّا خَطَبَهَا ، فقال لها قولى له إن أبي يقول لك: هلرَ ضِيت الحلّة ؟ » كنى عنها بالحلّة لأن الحلّة من اللباس ، و يُسكّنَى به عن النساء ، ومنه قوله تعالى « هُنَ لباسُ لسَمَ وأنتُم لِباسُ لهن » .
- ت وفيه « أنه بَعَث رجلا على الصَّدقة ، فجاء بفَصيل مخاول أو محلول بالشك » المحلول بالحاء المهملة : الهزيل الذي حُلّ اللحم عن أوصاله فعَرِيَ منه . والمخلول يجيءً في بابه .

#### (س) وفي حديث عبد المطلب

لا هُمَّ إِنَّ الْمَرْءِ بِمَ نَعْ رَحْلُهُ فَامْنُعْ حِلالْكُ الْحَرِمُ . القوم المقيمون الْمُتَجَاوِرُون ، يريد بهم سُكان الحرم .

وفيه « أنهم وَجَدوا ناسا أُحِلَّة » كأنهم جمع حِلال ، كعماد وأعمدة ، وإنما هو جمع فعال بالفتح ، كذا قاله بعضهم . وليس أفعلة في جمع فعال بالكسر أولى منها في جمع فعال بالفتح كفَدّان وأفدنة .

### وفي قصيد كعب بن زهير:

تُمْرِ مثلَ عَسِيب النَّخْلُ ذَا خُصَلِ الْعَارِبِ لَمْ تَخُوِّنُهُ الْأَحَالِيلِ لُ

الأحاليل: جمع إحْلِيل ، وهو تخرج اللبن من الضَّرْع ، وتُخَوِّنه: تَنقُصه ، يعنى أنه قد نَشفَ لَبُنُها ، فهى سمينة لم تَضْعف بخروج اللبن منها . والإِحْلِيل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة .

- ه ومنه حديث ابن عباس « أحمد إليكم عَسْل الإِحْلِيل » أى غسل الذكر .
- \* وفى حديث ابن عباس « إنَّ حَلْ لَتُوطى الناسَ وتُؤذى وتَشْفَلَ عن ذَكَرَ الله تعالى » حَلْ: زَجْرِ للناقة إذا حَثَثْتُهَا على السَّير: أَى أنَّ زَجْرِكَ إِيَّاها عند الإفاضة عن عرفات يُؤدِّى إلى ذلك من الإيذاء والشَفْل عن ذكر الله تعالى ، فسيرْ على هينَتك.
- ﴿ حَلَمُ ﴾ [ هـ ] في أسماء الله تعالى « الحليمُ » هو الذي لا يَسْتَخِفُه شيء من عِصْيان العباد ، . ( ه ه \_ النهاية\_ ؛ )

- ولا يستفرُّهُ الغضب عليهم ، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو مُنْتَه ِ إليه .
- وفي حديث صلاة الجماعة « لِيَلنِي (١) منكم أولو الأحلام والنَّنْهَى » أى ذَوُو الألباب والعقول ،
   واحدها حِلْم بالسكسر ، وكأنه من الحلم : الأناة والتَّثبُّت في الأمور ، وذلك من شِمار العُقلاء .
- ( ه ) وفى حديث مُعاذ رضى الله عنه « أَمَرَ ه أَن يأخذ من كِل حالم دينارا » يعنى الجِزْية أراد بالحالم : من بلغ الحُلْمَ وجرى عليه حُكم الرجال ، سواء احْتَلَم أو لم يحتلم .
- (س) ومنه الحديث « غُسْل الجمعة واجب على كل حالم » وفى رواية « على كل مُحْتيلم » أى بالغ مُدْرك.
- (س) وفيه « الرؤيا من الله واكلم من الشيطان » الرُّؤيا واكلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، لكن غَلَبَت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن ، وغَلَب الُحلم على ما يراه من الشر والقبيح .
- المُحَلِّمُ وَتُسَمَّىٰ . ﴿ أَضَعَاتُ أَحَلَامَ ﴾ ويُستعمل كلُّ واحد منهما موضع الآخر ، وتُضم لام المُحَلِّمُ وتُسَمَّىٰ .
- (س) ومنه الحديث « من تَحَـلُم كُلَفُ أن يَعَقِد بين شَعِيرتين » أى قال إنه رأى فى النوم ما لم يَرَهُ . يقال حَلَم بالفتح إذا رأى ، وتَحَـلُم إذا ادَّعى الرؤيا كاذبا .

إن قيل: إنَّ كَذَبِ الحَاذَبِ في منامه لا يزيد على كَذَبِه في يَقَظَتَهِ ، فلمَ زادت عُقوبته ووعيده وتحكليفه عَقْدَ الشَّعيرتَين؟ قيل: قد صَبح الخبر « إن الرؤيا الصادقة جُزْهِ من النَّبُوّة » والنبوّةُ لا تحكون إلاّ وَحْياً ، والحكاذِبِ في رُؤياه يَدَّعي أن الله تعالى أراه مالم يُرهِ ، وأعطاه جُزءًا من النبوّة لم يُعْطِهِ إيّاه ، والحكاذِب على الله تعالى أعظم فرْية ممن كذب على الخلق أو على نفْسه .

- (\*) وفى حديث عمر « أنه قَضَى فى الأرنب يقتُـله المُحْرِم بحُـلاَّم » جاء تفسيره فى الحديث أنه الجَدْى. وقيل إنه يقع على الجَدْى واكحمَل حين تَضَعه أمه ، ويُر وى بالنون والميم بدل مها وقيل: هو الصغير الذى حَلَّمه الرَّضاع: أى سَمَّنه ، فتـكون الميم أصلية .
- (س) وفي حديث ابن عمر «أنه كان يَنْهِيَ أَن تُنْزَع الحَلَمَة عن دابَّتَه » الحَلَمَة بالتحريك : القُرُاد الكبير، والجمع الحَلَمَ . وقد تـكرر في الحديث.

<sup>(</sup>١) فى الأصل و 1 واللسان « ليليني » والمثبت من صحيح مسلم ، باب تسوية الصفوف من كتاب الصلاة .

- إن حديث خُريمة ، وذ كُر السَّنَة « وبَضَّت الحَلَمةُ » أَى دَرَّت حَلَمَةُ الثَّدْى ، وهي رأسه .
   وقيل : الحَلَمة نبات يَذْبُت في السَّهل . والحديث يَحْتِمَلُهما .
  - ﴿ ومنه حديث مكحول ﴿ في حَلَمة ثَدْى المرأة رُبْعُ دِيثُها ﴾ .
- ﴿ حَلَنَ ﴾ ﴿ فَي حَدَيثُ عَمْرِ ﴿ قَضَى فَي فَدَاءَ الْأَرْنَبِ بِحُلَّمَانٍ ﴾ وهواكُـللاَّم. وقد تقدم. والنون والميم يَتَعَاقَبَان. وقيل: إن النُّون زائدة، وإن وزْ نه فُمْلاَن لاَ فُمَّالُ ·
  - ( ه ) ومنه حديث عُمان « أنه قَضَى في أُمّ حُبْين يَقْتُلُم اللُّحْرِم بحُللَّان »
- ﴿ وَالْحَدِيثِ الْآخِرِ ﴿ ذُبِيحٍ عُمَانُ كَا يُدْبَعُ الْحَلاَّنِ ﴾ أَى إِنَّ دَمَهُ أَبْطِ لَ كَا يُبْطَلَ دَمُ الْحَلاَّنِ .
- (ه) وفيه «أنه نهى عن حُلُوان الكاهِن » هو ما يُعْظاه من الأجر والرِّسُوة على كَهَانَتِهِ يقال : حَلَوْتُهُ أَخُلُوه حُلُواناً . واُلحَلُوه مُصدركالغُفُران ، ونُونه زائدة ، وأصله من الحلاوة ، وإيما ذكرناه ها هنا خَلا على لفظه .
- (حلا) \* فيه « أنه جاءه رجُل وعليه خاتم من حَديد ، فقال : مالى أرَى عليك حِلْية أهل النار » الحُلْيُ امم لحكل ما يُتَزيَّن به من مَصاغ الذهب والفِضَّة ، والجمع مُحِلَى بالضم والكسر . وجمع الحُلْية حِلَى ، مثل لِيحْيَة ولِيحَى ، وربَّما ضُمَّ . وَتُطُلْق الحِلْية على الصَّفة أيضا وإنما جعلها حِلْية أهل النَّار لأن الحديد زِئ بعض الكَفار وهم أهل النار . وقيل إنما كرهه لأجل نَدْنه وزُهُوكَية . وقال في خاتم الشَّبه : ربح الأصنام ؛ لأنَّ الأصنام كانت تُتَّخذ من الشَّبه .
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة « أنه كان يتوضَّأ إلى نِصف السَّاق و يقول : إنَّ الحِلْية تَبْلُغ إلى مواضع الوُّضُوء » أراد بالحلْية ها هنا التَّحْجيلَ يوم القيامة من أثرَ الوُضوء ، من قوله صلى الله عليه وسلم « غُرُ " مُحَجَّلُون » يقال حَلَّيْتُهُ أَحَلِّيه تَحْلِيةَ إذا أَلبَسْتَه الحِلْية . وقد تـكرر في الحديث .
- لَهُ وَفَى حَدَيْثُ عَلَى « لَـكُنَّهُم حَكَيْتُ الدَّنيا فَى أَعْيُنهُم » يَقَالَ : حَلِيَ الشَّىء بِعَيْنَي يَحْـلَى إِذَا اسْتَحْسَنْته ، وحَلاَ بِفَمِي يَعْلُو .
- ﴿ وَفَ حَدَيْثَ قُسَ ﴿ وَحَلِيِّ وَأَقَاحَ ﴾ الحليُّ على فَعِيدِل : يَبِيسُ النَّصِيِّ من الـكَلاُ ، والجَمْع أَخْلِيَّة .

- (س) وفى حديث المُبعث « فسَلَقَنَى اِحُلاَ وَ القَفَا » أَى أَضْجَعَنَى على وسَطَ القَفَا لَم يَمِلْ بِي إِلَى أَحد الجَانِبِيْن ، وتُضمُّ حاؤه وتفتح وتــكْسَر .
  - ﴿ ومنه حدیث موسی و الخضر علیهما السلام ﴿ وهو نائم على حَلاَوة قفاه ﴾ .

## ﴿ باب الحاء مع الميم ﴾

﴿ حمت ﴾ ﴿ فَي حديث أَبِي بَكُر ﴿ فَإِذَا حَمِيتُ مِن سَمْن ﴾ وهو النَّحْيُ والزِّقُ الذي يكون فيه السَّمْن والرُّبُّ ونحوهما .

- ومنه حدیث وحشی بن حرثب «کأنه حمیت" » أی زق".
- (س) ومنه حديث هند لمرًّا أخبرها أبو سفيان بدخول النبي صلى الله عليه و سلم مكة قالت « اقتلوا الحميت الأسود » تَمنيه ، اسْتِمظاما لقوله حَيْث واجَهها بذلك .
- ﴿ حَمَّجُ ﴾ ( ه ) وفى حديث عمر « قال لرجل : مالى أرَاكُ مُحَمَّجًا » التَّحْمِيجِ : نَظُرْ بَتَحْديق وقيل هو فتح الدين فزعاً (١).
- اله النظر ٥ ذكره أبو عدد فطَفِق يُحمَّج إليه النَظر ٥ ذكره أبو موسى فى حرف الجيم وهو سهو . وقال الزمخشرى : إنها لغة فيه .
- \* ومنه قول بعض المفسرين في قوله تعالى « مُرْطِمِينَ مُقْنِعي روسِهم » قال : مُحَمِّجين مُد عِي النَّظَر .
- ﴿ حَمْمُ ﴾ ( ه ) فيه « لا يَجِيء أحدُ كم يوم القيامة بفرسٍ له خَمْحَمة » الحمَحَمة : صوت الفرس دون الصَّهِيل .
- ﴿ حمد ﴾ ﴿ فِي أسماء الله تعالى « الحميــد » أي المحمود على كل حال ، فَعيل بمعنى مفعول .

وحَمَّج للجبانِ المو ْ تُ حَتَّى قلبُهُ بَجِبُ أراد حج الجبان الموت ، فقلب .

والحمد والشكر مُتَقَاربان . والحمد أعَثْمِما ، لأنَّك تحمَد الإنسان على صِفاته الذَّاتيَــة وعلى عطائه ولا تَشكره على صِفاته .

- (ه) ومنه الحديث « الحمدُ رأس الشُّكر ، ماشَكر اللهَ عبْدُ لا يَحْمَده » كما أنّ كلة الإخْلاص رأسُ الإيمان . وإيما كان رأس الشُّكر لأنّ فيه إظهار النَّمْمة والإشادة بها ، ولأنه أعم منه ، فهو شُكْر وزيادة .
- (ه) وفى حديث الدعاء « سبحانك اللهم و بحمدك » أى و بحمدك أبتدى . وقيل بحمدك سَبَّب بالحمد ، وقيل بحمدك سَبَّب بالحمد ، وقد تحذف الواو وتكون الباء للتَسْدِيب ، أو للمُلاَبسة : أى التَسْبيح مُسبَّب بالحمد ، أو ملابس له .
- ع ومنه الحديث « لِوَاء الحَمْد بِيَدِي » يُريد به أَنْفِرَاده بالحَمَد يوم القيامة وشُهُرَّته به على رءوس الخلق. والعَرَبُ تَضَع اللَّواء موضع الشُهُرْة.
- ومنه الحديث « وابْعَثْه المقام المحمود الذي وَعَدْتَه » أي الذي يَحْمَده فيه جميع الحلق لتعجيل الحساب والإراحة من طُول الوقوف. وقيل هو الشَّفاعة.
- ( ه ) وفى كتابه صلى الله عليه وسلم « أمّا بعْدُ فإنى أحْمَد إليك الله » أى أحْمَدُ. ممَك ، فأقام إلى مُقام مَع . وقيل معناه أحْمَد إليك نعمة الله بِتَحْدِينك إيّاها .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « أُحَمد إليكم عَسْل الإِحْلِيل » أى أَرْضَاه لـكم وأتقَدّ م فيه إليكم .
- ( ه ) وفي حديث أمّ سلمة « مُحادَيات النّساء غَضُّ الأطراف » أي غَايَاتُهُنَّ ومُنْتَهَى ما يُحْمَدَ منهن . يقال : مُحاداك أن تَفْعل ، وقُصاراك أن تَفْعل : أي جُهدُك وغايَتُك .
- ( حر ) ( حس ) فيه « بُعثِتُ إلى الأحْمَرِ والأَسْود » أَى المَجَمِ والْمَرَب؛ لأَنَّ الغالب على أَلُوان العَرَب الأَدْمَة والسَّمْرة . وقيل أَراد الجن والإنس . وقيل أَراد بالأَحْر الأبيض مُطلقا ، فإنّ العرَب تقول امْرأة حَمْراء أَى بيضاء . وسُمُّل ثملب: لِمَ خَصَّ الأَحْمَر دُون الأبيض ؟ فقال: لأنّ العرب لا تقول رجل أَبْيض؛ مِن بياض اللَّون ، و إنما الأبيض عندهم الطَّاهِرَ

النَّقِيِّ من المُيوب، فإذا أرادوا الأبيض من اللَّون قالوا الأُحْمَر . وفي هذا القول نَظَر ، فإنهم قد اسْتَهْمَاوا الأُبيض في أَلُوان الناس وغيرهم .

- (ه) ومنه الحديث « أُعْطِيتُ الكَنْزَينِ الأُحْمَرِ والأبيضَ » هيَ ما أَفَاء الله على أُمّتِه من كُنُوزِ اللوك ، فالأحر الذهب ، والأبيض الفضة . والذَّهَب كُنوز الرُّوم لأنه الغالب على نقُودهم ، والفَضَّة كنوز الأكاسِرة لأنها الغالب على نقُودهم . وقيل : أراد العَرب والعَجم جَمَعَهم الله على دينه وملته .
- ( ه ) وفى حديث على " « قيل له : غَلَبَنْنا عليك هذه الخَمْراء » يَمْنُون المَجْم والرُّوم ، والعَربُ تُسَمِّى الموَالَى الحُمْرَاء .
- (ه) وفيه «أهْلَكُمْهُنّ الأُحْرَان » يعنى الذهب والزعفران . والضَّمير للنِّساء : أَى أَهلَكُمُنّ حُبُ الْحُلِيّ والطِّيب . ويقال للَّحْم والشَّراب أيضا الأُحْرَان ، وللذهب والزعفران الأَصْفَران ، وللّماء واللَّبُن الأَبْيضَان ، وللنَّمر والماء الأَسْودَان .
- (س) وفيه «لو تعلمون مافى هــذه الأمّة من الموْت الأُحَر » يعنى القَيْلَ لِما فيه من تُحْرة الله ، أو لشِدّته ، يقال مَوت أُحَر : أى شديد .
- ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه « قال : كنا إذا الْحَرِ البأسُ اتَّقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى إذا اشْتَدَّت الحرْب اسْتَقْبَلنا العدُو به وجَعَلناه لَنا وقاية . وقيل أراد إذا اضْظَرَمَت نارُ هم ، تَشْبِيها مِحُمْرة النَّار . وكثيرا ما يُطْلقون الخرْب وتَسَعَّرت على الشَّرّ بين القوم : اضْطَرَمَت نارُهم ، تَشْبِيها مِحُمْرة النَّار . وكثيرا ما يُطْلقون الخمْرة على الشَّدّة .
- ( ه ) ومنه حديث طَهْفَة « أَصَابَدُننا سَنَةٌ عَمْراء » أَى شديدة الجَدْب ؛ لأَنّ آفاق السماء تَحْمَرُ في سِنِي الجَدْب والقَحْط .
- (ه) ومنه حدیث حَلِیمة «أنها خَرَجَت فی سَنَة حراء قد بَرَت المالَ » وقد تـكور فی الحدیث.
- ( ه ) وفيه « خُذُوا شَطْر دِينِكم من الْحَمَيْراء » يعنى عائشة ، كان يقول لها أحيانا يا ُحَمَيْراء تَصْغير الخَمْراء ، يريد البَيْضاء . وقد تكرر في الحديث .

عبد الملك «أراك أحمر قرفاً ، قال : الحسن أحمر » ، يعنى أنّ الحسن في الحمر » ، يعنى أنّ الحسن في الحمرة ، ومنه قول الشاعر :

فَإِذَا ظَهَ ــر ْتِ تَقَنَّعَى بِالْخُمْرِ (1) إِنَّ الْحِسْنَ أَحْمَرُ وَقِيلِ كَنِي بِالْخُمْرِ عَلَى أَشْيَاء بَكُرَ هُمِا .

- (س) وفى حديث جابر رضى الله عنه « فوضَعته على حِمَارة من جَريد » هى ثلاثة أعْواد يُشَدّ بعضُ أطرافها إلى بعض ، ويُخالَف بين أرْجُلها وتُعَلَق عليها الإداوة لِيَبْرُد الماء ، وتُسَمَّى بالفارسية سهباى .
- ع وفي حديث ابن عباس « قَدِمْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلة جَمْع على مُحُرات ، هي جمع صِحَّة لِيحُمُر ، ومُحُرُ جمع حِمار .
- (ه) وفى حديث شُريح «أنه كان يَرُدُ الحَمَّارة من الخيل » الحَمَّارة : أصحاب الخمير: أى لم يُلْحِقْهم بأصحاب الخيل فى السّمام من الفَنيمة . قال الزنخشرى : فيه [أيضا] (٢) أنه أراد بالحَمَّارة الخيل التى تَمْدُو عَدُو الحمير .
- (س) وفى حديث أمَّ سلمة رضى الله عنها «كانت لنا داجِنُ فَحَمِرَت من عَجين » الحَمَرُ بالتحريك : داء كَيْمَرَى الدابة من أكل الشعير وغيره . وقد حَمِرت تَحْمَرَ حَمَرًا .
- (س) وفى حديث على رضى الله عنه « يُقطَع السارق من حِمارٌةِ القَدَم » هي ما أَشْرَف بين مَفْصِلِها وأصابِعها من فَوْق .
  - لا وقى حديثه الآخر ( أنه كان يفسيل رجليه من حِمارَ"ة القدَم » رهى بتشديد الراء .
  - (س) وفي حديث على « في حمار"ة القَيْظ » أي شِدّة الحر" ، وقد تخنف الراء.
- وفيه « نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت مُحمَّرَةٌ » الحَمَّرة ــ بضم الحاء وتشديد الميم ،
   وقد تخفف : طائر صغير كالعصفور .

<sup>(</sup>١) قىالأصل: « بالحسن » والمثبت من ا واللسان

<sup>(</sup>٧) الزيادة مِّن 1 واللسان ، وهي تدل على أن الزمخشيري يرى التفسيرين،ما ، وهو ما وجدناه في الفائق ١ /٢٩٨

- \* وفى حديث عائشة « ماتَذْ كُو من عَجُوزٍ حَرْاء الشِدْقَيْن » وَصَفَتْها بالدَّرَد ، وهو سُقوط الأسنان من الكِبَرِ ، فلم يبق إلا مُحْرَة اللَّنَاة .
- ( ه ) وفى حديث على « عارَضَه رجُل من المَوالِي فقال : اسكت ياا بْنَ حَمْراء المِجَانِ » أَى أَى البَن الأُمَة ، والمِجان ما بين القُبُل والدُّبر ، وهي كلة تقولها العرب في السَب والذَّم .
- ﴿ حَمْرُ ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالُ أفضل ؟ فقال : أحْمَرُ ها » أي أقواها وأشدُها . يقال : رجل حامِز الفُؤاد وحَمِيزُ هُ : أي شديده .
- (ه) وفى حديث أنس «كَنَّانى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِبَقْلة كنت أَجْتَانِيها » أى كناه أبا حَمْزَة . وقال الأزهرى : البقْلة التى جَنَاها أنس كان فى طَهْمَها لَذْعُ فَسُمِّيت حَمْزَةً بفعلها . يقال رُمَّانة حامِزة : أى فيها محموضة .
  - \* ومنه حدیث عمر « أنه شرب شَر ابا فیه حَمَازة » أی لَذْعُ وحِدَّة ، أو حموضة .
- (حمس) (ه) في حديث عرفة «هـذا من الخمس فما بالله خرَج من الحرَم! » الخمْس عَمَّسُوا جَمْس الله خرَج من الحرَم! » الخمْس جَمْع الأَحْمَس : وهم قريش ، ومن ولدَتْ قريش ، وكِنانة ، وجَدِيلة قَيْسٍ ، سُمُّوا مُحْسا لأنهم تَحَمَّسُوا في دِينهم : أي تَشَدَّدُوا . والحماسة : الشَّجاعة ، كانوا يقفون بمُزْ دَلفة ولا يَقِفُون بعَرفَة ، ويقولون : عن أهل الله فلا تَخْرج من الحرم وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم مُحْرِ مون .
  - (س) وفي حديث عمر: « وذكر الأحَامِس » هم جَمْع الأحْمَس: الشُّجاع.
    - \* وحديث على : « حَمِسَ الوغَى واسْتَحَرّ الموت » أى اشْتَدَ الحربُ .
    - وحدیث خَیْفان : « أَمَّا بَنُو فلان فَمْسَكُ أَحْمَاسٌ » أى شُخِعان .
- ﴿ حَسْ ﴾ ﴿ فَي حَدَيثَ المَلاعِنَةَ ﴿ إِنْ جَاءَتَ بِهَ خَشْ َ السَّاقَيْنَ فِهُو لِشَرِيكَ» يقالرجل خَمْشُ السَّاقِينَ ، وأَخَشَ السَّاقِينَ ، وأَخَشَ السَّاقِينَ ، وأَخَشَ السَّاقِينَ ، وأَخَشَ
- السَّاقَين قاعد عليه السَّاقين قاعد عليه السَّاقين قاعد عليها وهي تُهدم » .
  - ◄ ومنه حديث صفته عليه السلام : « في ساقيه حُموشة » .

- (ه) ومنه حديث حَدّ الزنا: « فإذا رجل َ مُش آلخانی » استعاره من السَّاق البَدَن كله: أى دَقيق الخِلْقة .
- ( ه ) وفى حديث ابن عباس : « رأيت عليًّا يوم صِفِّين وهو يُحْمش أصحابه » أى يُحَرِّضهم على القتال ويُغضِبُهم . يقال حَمِش الشَّر : اشْتَدَ وأحْمَشْتُهُ أنا . وأحَمَشْتُ النار إذا أَلْهَبْتَهَا .
  - (س) ومنه حديث أبي دُجَانة: « رأيت إنسانا يُحْمِش النَّاس » أي بَسُوقَهُم بَعَضَب.
- (س) ومنه حديث هند: « قالت لأبى سفيان يوم الفتح: اقْتُسُلُوا الحَمِيتَ الْأَحْمَش » هكذا جاء في رواية (۱) ، قالته له في معرض الذم .
- ﴿ حَمَّ ﴾ ( ه ) في حديث ذي الثَّدَيَّة : «كان له تُدَيَّة مثل تَدْى المرأة إذا مُدَّت امْتَدَّت، وإذا تُركت تَحَمَّصت » أي تَقَبَّضت واجتمعت .
- ﴿ حَمْنَ ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس: «كان يقول إذا أفاض مَنْ عِنْدَه في الحديث بعد القرآن والتفسير: أُحِضُوا » يقال: أُحَمْنَ القوم إُحماضا إذا أفاضوا فيها أيؤُ نِسُهم من الكلام والأخبار. والأصل فيه الخَمْض من النبات، وهو للإبل كالفاكهة للإنسان، لَمَّا خاف عليهم اللَّالَ أَحَبَّ أَنْ يُرْيَحَهُم فأمهم بالأخذ في مُلَح الكلام والحكايات.
- ( ه ) ومنه حديث الزُّهرى : « الأَذُن تَجَّاجَة وللنفس تَمْضَة » أَى شَهُوْة كَمَا تَشْتَهِى الْإِبلُ الحَمْض . والْحَجَّاجَة : التي تَمُجُجُ ما تسمعه فلا تَعِيه ، ومع ذلك فلها شَهُوْة في السَّماع .
  - ومنه الحديث في صِفَة مكة: « وأَبْقُل حَمْضُها » أي نَبَت وظَهَرَ من الأرض.
- \* ولحديث جرير: « بين (٢) سَلَمَ وأَرَالَتُم ، وُحُمُوض وعَنَاكُ » الْحَمُوض جَمْع الحَمْض : وهو كل نَبْت في طعمه نُحُوضة .
- (س) وفي حديث ابن عمر : « وسُئل عن التَّحْمِيض ، قال : وما التَّحْمِيض ؟ قال : يأتى الرَّجُل المراّة في دُبُرها ، قال : و يَفْعَل هذا أُحَدْ من المسْلمين ؟ » يقال : أحْمَضْت الرَّجُل عن الأمر : أي حَوِّلتُهُ عنه ، وهو من أحْمَضَت الإبلُ إذا مَلَّت رَعْيَ الْخُلَّة ـ وهو الخلو من النبات ـ اشتَهَت الخَمْض فتَحوّلت إليه .
  - ومنه: « قيل للتَّفْخِيذ في الجماع تَحْميض » .

<sup>(</sup>١) وروى بالسين المهملة ، وسبق . (٢) في اللسان : « من ٣ .

- ﴿ حَقَ ﴾ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ ابْنَعَبَاسَ : ﴿ يَنَظَلَقَأْحَدُ كُمْ فَيْرَكُبِ اَلْحُمُوقَةِ ﴾ هَى فَمُولَة من اُلحَمْق : أَى خَصْلة ذَاتَ تُحْقَ . وحقيقة الْخُمْق : وضع الشيء في غير مَوْضِعه مع العِلْم بقُبْحه .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر فی طلاق امرأته: «أَرَأَیتَ إِن عَجَز واسْتَحْمَق » یقال اسْتَجَمَق الرجلُ : إِذَا فَعَل فَعْل اَلْحُمْقَ ، واسْتَحْمَقْتُه : وجَدْتُهُ أَحْمَقَ ، فهو لازم ومُتَعَدِّ ، مثل اسْتَخْرَقَ الجَلُ . ویرُوی : « اسْتُحْمَق » علی ما لم یُسَنَم " فاعله . والأوّل أولی لیُزاوج عجَز .
  - ﴿ حَلَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ الْحَمِيلُ غَارِمٍ ﴾ الْحَمِيلُ الْـكَفِيلُ : أَى الْـكَفِيلُ صَامِنٌ .
  - (س) ومنه حديث ابن عمر : «كان لا يَرَى بأساً في السَّلَمَ باكليمِيل » أي الـكَفِيل .
- ( ه ) وفي حديث القيامة : « يَنْبُتُون كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّة في حَمِيل السَّيل » وهو ما يجيء به السَّيْل من طين أو غُتَاء وغيره ، فَمِيلِ بمعنى مفعول ، فإذا اتَّفَقَت فيه حِبَّة واسْتَقَرَّت على شَطَّ مَجْرَى السَّيْل من طين أو غُتَاء وغيره ، فَمِيلِ بمعنى مفعول ، فإذا اتَّفَقَت فيه حِبَّة واسْتَقَرَّت على شَطَّ مَجْرَى السَّيْل من طين أو غُتَاء وغيره ، فَمُبَّة بها سُرْعة عَوْد أَبْدَانِهم وأَجْسامِهم إليهم بَعْدَ إِحْراق النَّال لها .
  - ( ه ) وفى حديث آخر : « كما تَنْبُثُ الحِلَّة فى حَمَاثُلُ السَّيْلُ » هو جمع حَمِيلُ .
- (ه) وفى حــديث عذاب القبر: « يُضْغَط المؤمن فيه ضَغْطةٌ تَزُول منها َ حَمَائله » قال الأرهرى: هى عُرُوق أَنْدَيَيْهُ، ويَحْتَمِل أَن يُراد موضع حَمَائِلِ السيف: أَى عَواتِقِه وصَدْره وأَضْلاعه.
- (ه) وفى حديث على : « أنه كتَب إلى شُرَيح : الخميل لا يُوَرَّتُ إِلَّا بِبَيِّنَةَ » وهو الذى يُحْمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإِسلام ، وقيل هو المحمول (١) النَّسَب، وذلك أن يقول الرجل لإنساني : هذا أخى أو ابنى ليَزْوِى ميراثه عن مَوَاليه ، فلا يُصَدَّق إلا ببَيِّنَة .
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ لَا تَحَلَّ الْمُسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثُةً ; رَجُلَ تَحَمَّلُ حَمَّلَةً ﴾ الحَمَلَة بالفتح : ما يَتَحَمَّلُهُ الإِنسانُ عَن غيره من دِيَةً أُو غَرَامة ، مثل أَن يقع حَرْب بين فَر يَقين تُسْفَكُ فيهما الله ماء ، فيَذْخُل بينهُم رَجُل يَتَحَمَّلُ دِياتِ القَتْلَى ليُصْلِح دَاتِ البَيْنِ . والتَّحَمُّلُ : أَنْ يَحْمِلُهَا عَنهم على نَفْسه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الحجهول» . والمثبت من ا واللسان والهروي .

- الله عبد الملك في هَدْم الكعبة وما بَنَى ابن الزُّبير منها « ودِدْت ، أنى تر كُتُه وما تَحَمَّل من الإُثم في نَقْض الكعبة و بنا ئِها » .
  - ﴿ وَفَ حَدَيْثَ قَيْسِ ﴿ قَالَ : تَحَمَّلْتُ بِعَلِيِّ عَلَى عُمَّانِ فِي أَمْرٍ ﴾ أَى اسْتَشْفَعْت به إليه .
- (س) وفيه « كُنَّا إِذَا أُمِرْ نَا بِالصَدَّقَةُ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقَ فَتَحَامَلَ » أَى تَكَلَّفُ الحُمْلَ بِالأَجْرِةُ لَيَكُنْسَبَ مَا يَتَصَدَّقَ بِه ، تَحَامَلت الشيء : تَكَلَّفُته عَلَى مَشَقَّةً .
- \* ومنه الحديث الآخر: « كُنَّا نُحامل على ظهورنا » أى نحْمل لمن يَحْمل لنا ، من المُفَاعلة ، أو هو من التَّحامُل .
- (س) وفي حسديث الفَرَع والمَتِيرة : « إذا اسْتَحْمَل ذَبَحْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ به » أي قُوِيَ على الحمْل وأطاقه ؛ وهو اسْتَفعل من الحمْل .
- \* وفى حديث تَبُوكُ « قال أبو موسى : أَرْسَلَنى أَصحابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم أَسْـاله الْخَمْلان » الخَمْلان مَصْدر حَمَل يَحْمِل مُحمُـلانا، وذلك أنهم أَرسَلوه يَطْلُب منه شيئا يَرْ كَبُون عليه .
- ع ومنه تمام الحديث « قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنا حَمَّلُتُكُم ولَكِنَ الله حَمَّلُكُم » أراد إفرادَ الله ثعالى بالمن عليهم . وقيل : أراد لَمَّا حَاقَ الله إليه هذه الإبل وقْتَ حاجَبِهم كان هو الحامل لهم عليها ، وقيل : كان ناسِيًا ليَمِينه أنه لا يَحْمِلهم ، فلمَّا أَمَرَ لهُم بالإبل قال : ما أَنا حَمَلْتُكُم ، ولكنّ الله حَمَّلُكُم ، كا قال للصائم الذي أفطر ناسِيًا : « أَطْحَمَكُ الله وسقاك » .
  - وفي حديث بناء مسجد المدينة :

### \* هذا الحمالُ لا حِمَالُ خَيْبَرَ \*

الحِمَال بالكسر من الحَمْل. والذي يُحْمَـل من خَيْبَر التَّمْر: أي إنّ هذا في الآخرة أفضل من ذاكِ وأَحْمَدُ عاقبةً ، كأنه جمعُ حِمْل أو حَمْل، ويجوز أن يكون مصدر حَمَل أو حَامَل.

- ع ومنه حديث عمر « فأيْنَ الحِمَال؟» يريد منفعة الحُمْل وكفايته ، وفسره بعضهم بالحَمْل الذي هو الضَّمان .
- \* وفيــه « من حَمَل علينا السّلاح فليس منّا » أبى من حمل السّلاح على المسّامين لِـكُونهم

مُسْلِمِين فليس بمُسْلم ، فَإِن لم يَحْمُلُه عليهم لأَجْل كَوْنَهم مسلمين فقد اخْتُلف فيه : فَقَيل معناه : ليس مِثْلَنَا . وقيل : ليس مُتَخَلِّقًا بأُخْلاقِنا ولَا عَامِلا سُنْتَينا .

(س) وفى حديث الطّهارة « إذا كان الماء تُعلَّين لم يَعْمِل خَبنًا » أى لم يُظهِره ولم يَهْلِب عليه الخبث ، من قولهم فلان يَعْمل عَضبه : أى لا يُظهِره ، والمعنى أن الماء لا ينشجُس بوقوع الخبث فيه إذا كان تُقلَّيْن ، وقيل معنى لم يَحمل خَبنًا : أنه يَدْفَعهُ عن نفسه ، كما يقال فلان لا يَحمِل الضَّيم ، إذا كان يَأباه و يَدْفَعه عن نفسه ، وقيل : معناه أنه إذا كان قُلَّين لم يَحقِل أن تقع فيه نَجاسَة ؟ لأنه يَنْجُس بوقوع الخبَث فيه ، فيكون على الأول قد قَصَد أوّل مَقادير المياه الَّي لا تَنجُس بوقوع النَّجاسة فيها النَّي التَالَى قَصَد آخِر المياه الَّي تَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيها وهو ما بلغ القُلَّين فصاعدا . وعلى الثاني قَصَد آخِر المياه الَّي تَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيها وهو ما انتهى في القلَّة إلى القُلَّتين ، والأوّل هو القول ، و به قال من ذَهَب إلى تَحديد الماء بالقُلَّتين ، وأما الثاني فلا .

وفي حديث على « لا تُنَاظِرُوهم بالقرآن فإنه حَمَّال ذُو وُجوه » أى يُحْمل عليه كُلّ تأويل فَيَحْتَمله . وذُو وُجوه : أى ذُو مَمَان مُخْتَلِفة .

وفى حديث تحريم الخمر الأهلية « قيل: لأنها كانت حمُولة الناس » الحمُولة بالفتح :
 ما يَحْتَمَل عليه الناس من الدَّوَاب ، سَواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالرَّ كُوبة .

﴿ ومنه حديث قَطَن ﴿ وَالْحُمُولَةِ الْمَاثِرَةِ لَهُمْ لَاغِيَةٌ ﴾ أى الإبل الَّتي تَحْميل الْمِيرَةِ .

\* ومنه الحديث « من كانت له ُ حمُولة يَأْوِي إلى شِبَع فلْيَصُم رمضان حَيْث أَدْرَكه » الْحَمُولة بالضم : الأحْمال ، يعنى أنه يكون صاحب أحْمال بُسَافِر بها ، وأما اللَّحَمُول بلا هاء فهى الإبل الَّتَى عليها الْهَوَ ادج ، كان فيها نِسَاء أولم يَكُن .

﴿ حَمْ ﴾ (ه) في حديث الرَّجْمِ « أنه مَرَّ بِيَهُودِيّ مُحَمَّمٍ تَجْلُود » أَى مُسْوَدّ الوَجْه ، من الخَمَلة : الفَحْمَة ، وَجَمْمُ الْحَمَم .

- ( ه ) ومنه الحديث « إذا مُتُ فَأَحْرِ قُونَى بالنار حَتَى إذا صرت ُحَمَّاً فَاسْحَقُونِي » .
  - ( ه ) وحديث لقان بن عاد « خُذِي مِنِّى أَخِي ذَا الْحَمَّمَة » أراد سَوادَ لَوْنِهِ .
- (ه) ومنه حديث أنس رضى الله عنه «كان إذا حَمَّمَ رأسُه بمكة خَرج واعْتَمر » أى اسُورَدّ

بَعْد آلحَلْق بِنَبَات شَعْره . والمعنى أنه كان لا يُؤخر العُمْرة إلى المُحرّم ، و إنَّمَا كان يَخْرُج إلى الميقات ويَعْتَبِر في ذَى الحَجة .

يَهِ ومنه حديث ابن زِمْل «كَأَنَّمَا مُحَمَّمَ شَعَرُهُ بِالمَاءِ » أَى سُوتِد ؛ لأَن الشَّعر إذا شَعِثَ اغْبَرً ، فإذا غُسِل بالمَاء ظَهَرَ سَوادُه . ويُروى بالجيم : أَى جُول بُحَة .

\* ومنه حديث قُسل « الوَّافلُ في الليل الأُحَمِّ » أي الأَسْوَد .

(ه) وفى حديث عبد الرحمن ﴿ أَنه طَلَقَ امرأَته وَمَتَّعَهَا بِخَادَم سَوْدَاءَ حَمَّدَمَا إِيَّاهَا ﴾ أى مَتَّعَهَا بِعَدْ الطَّلاق وكَانت العَرب تُسَمَّى الْمُتْعَةَ التَّحْميم .

ومنه خُطْبة مَسْلَمة « إِنَّ أُقِلَّ الناس في الدنيا هَمَّا أُقَلُّهِم حَمًّا » أَى سَالًا ومَتَاعا، وهو من

التَّحْميم: المُتَّمَّة .

- (ه) وفى حــديث أبى بكر « إنّ أبا الأعْوَر السّهَرِ قال له : إنَّا جئناك فى غَيْر نُحِمَّة ، يقال أحمَّت الحُاجَــة إذا أَهَمَّت ولَزِمَت . قال الزنخشرى : المُحِمَّة : الحاضِرَة ، من أحمِّ الشّيء إذا قَرُبَ ودَ نا .
- ( ه ) وفي حديث عمر « قال : إذا الْتَقَى الزَّحْفان وعنْد ُحمَّة النَّهْضَات » أَى شدَّنها ومُمْظَمها ومُحَمَّة كل شيء مُمْظَمه . وأصلُها من الحمِّ : الحرارة ، أو من حُمَّة السِّنان وهي حِدَّتُهُ .
  - ( ه ) وفيه « مَثَل العاليم مَثَل الحَمَّة » الحَمَّة : عَيْن ماء حارٍّ يَسْتَشْفِي بها الْمَرْضَى .
  - \* ومنه حديث الدجال : أُخْبِرُونَى عن حَمَّـةِ زُغَرَ » أَى عَيْنِها . وزُغَرُ موضع بالشام .
    - \* ومنه الحديث « أنه كان يَفْتَسِل بالخميم » هو الماء الحارُّ .
- ﴿ وَفِيه ﴿ لاَ يَبُولَنَ أَحَدُكُم فَى مُسْتَحَمَّةٌ ﴾ المسْتَحَمَّ : الموضع الذي يُفْنَسَل فيه بالحميم ، وهو فى الأصل : الماء الحارُ ، ثم قيل للاغتيسال بأي ماء كان اسْتِحْمام . و إِنمَا نَهُى عن ذلك إذا لم يكن له مَسْلك يَذْهَب فيه البَوْل ، أو كان المكان صُلْبا فيُوهِم المُفْنَسِلَ أنه أصابه منه شيء فيَحْصُل منه الوَسُواس .
- (س) ومنه الحديث « إنَّ بعض نسائه اسْتَحَمَّت من جَنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَحَمُّ من فضلِها » أَى يَفْتَسِل .

(س) ومنه حديث ابن مُغَفَّل « أنه كان يكره البَوْل في المسْقَحَمْ » .

ه وفى الحديث ذكر « الحِمام » كثيرا وهو المَوْت . وقيل هو قَدَرُ الموت وقَضاؤه ، من قولهم حُمُّ كذا : أى قُدِّر .

ومنه شِعْر ابن رواحة في عَزوة مُؤتة :

#### \* هــذا حِمَامُ المَوْت قد صَلِيتِ \*

أى قَصَاؤُه .

(س) وفي حديث مرفوع « أنه كان يُعْجبه النَّظَر إلى الأُثرُ جُوا َلِمَام الأَحرِ » قال أبو موسى: قال علال بن العَلاء: هو التُّفَاح. قال : وهذا التفسير لم أرّهُ لفيره.

وفيه « اللهم هؤلاء أهل كيثي وحامّتي ، أذهب عنهم الرّ جس وطَهْر هم تطهيرا » حامّة الإنسان : خاصّتُه ومن يَقْر ب منه . وهو الحميم أيضا .

( ه ) ومنه الحديث « انْصَرْف كلُّ رجُل من وفد ثَقَيف إلى حامَّتِه » .

(ه س) وفى حديث الجهاد « إذا بُيِّتُم فقولوا حم لا يُنْصَرون » قيل معناه : اللهم لا يُنْصرون، و يُريد به الخبر لا الدَّعاء ؛ لأنه لو كان دُعاء لقال لا يُنْصَرُوا مَحْزوماً ، فكا نه قال : والله لا يُنْصَرُون. وقيل إن الشُّور التي في أوّلها حم سُورٌ لَها شَأْن ، فَنَبَّه أنّ ذِكْرها لِشَرف مَنْزِلتها مما يُسْتَظْهَرَ به على اسْتِنْزال النَّصْر من الله . وقوله لا يُنْصَرون : كلام مُسْتَأْنَف ، كأ نه حِين قال قولوا حم ، قيل : ماذا يكون إذا أُقلنا ؟ فقال : لا يُنْصَرون .

﴿ حَنَ ﴾ (س) في حديث ابن عباس «كَمَ قَتَلْت من حَمْنانة » الحَمْنانة من القُراد دُون اللَّهُ ، أُوله قَمْقامة ، ثم حَمْنانة ، ثم قُراد "، ثم حَلَمة ، ثم عَلُ " .

(حمه) (س) فيه «أنه رَخَّص في الرُّقية من اُلحَمَة » وفي رواية : « من كلّ ذي مُحَة » الْحَمَة بالتخفيف : السَّمُ ، وقد يُشَدِّد ، وأنكره الأزهري ، ويُطُق على إِبْرة العَقْرب للمُجاورة ، لأن السَّم منها يَخْرج ، وأصلُها مُحَوَّ ، أو مُحَى وزن صُرَد ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء . \* ومنه حديث الدجال « وتُنزَع مُحَة كلِّ دابة » أي سَمّها .



- (حما) فيه « لا حَمَى إِلَّا لله ورسوله » قيل : كان الشريف في الجاهلية إذا نَزل أرضاً في حَيِّة اسْتَمَوَّى كلباً فَمَى مَدَى عُواء الحكلب لا يَشْرَ كُه فيسه غيره ، وهو يُشارك القوم في سائر ما يَرْعَوْن فيه ، فنَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأضاف الحِمَى إلى الله ورسوله : أي الله ورسوله : أي إلا ما يُحْمَى للحَيل التي تُرْصَد للجهاد ، والإبل التي يُحْمل عليها في سبيل الله ، وإبل الزكاة وغيرها ، كاحمَى عُمر بن الخطاب النَّقِيم لِنَعمَ الصَّدقة والخيل المُعدّة في سبيل الله .
- (ه) وفي حديث أبيض بن حمال « لا حِمَى في الأراك » فقال أبيض: أراكة في حظاري: أي فيأرضي» وفي رواية أنه سأله عمَّا يُحمَّى من الأراك فقال « مألم تَنَلْه أخفاف الإبلى» معناه أن الإبل تأكل مُنتَهَى ما تَصِل إليه أفواهُها لأنها إنها أي المصل إليه بمَشْيها على أخفافها ، فيُحمَّى مافَوق ذلك وقيسَل أراد أنه يُحمَّى من الأراك ما بَعد عن العارة ولم تَبلُغه الإبل السارحة إذا أرسِلت في المرْعَى ، ويُشْبه أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يَوْم إحْياء الأرض وحَظَر عليها قائمة عيها ، فَملَك الأرض بالإحْياء ، ولم يَملك الأراكة ، فأمّا الأراك إذا نَبَت في مِلْك رَجُل فإنه يَحْميه و يَمنع غيرَه منه .
- (س) وفى حديث عائشة ، وذَ كَرت عَمَان « عَتَبْننا عليه مَوْضع الغَامة المُحْماة » تريد الحمّى الذى حمَّاه . يقال أحْمَيْتُ المسكان فهو مُحْمَّى إذا جَمَلْته حَمَّى . وهذا شيء حَمَّى : أي تحظُور لا يُقرَّب ، وحَمَيْتهُ حِمَاية إذا دَفَعْتَ عنه ومَنَعْتَ منه من يَقَرُبه ، وجَمَلَتْه عائشة موْضعاً للْمَامة لأبها تَسْقِيه بالمطر ، والناسُ شركاء فيما سَقَتْه السماء من السَكَلَا إذا لم يكن تَمْلُوكا ، فلذلك عَتَبُوا عليه .
- (س) وفى حديث حُنين « الآنَ حَمِي الوَطِيس » الوَطِيسُ : التَّنُّور ، وهو كناية عن شِدَّة الأُمرِ واضْطِرامُ الحُوْب . ويقال إنّ هذه الـكلمة أوّلُ من قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا اشتدّ البَأْسُ يومنذ ولم تُسْمَع قَبْله ، وهي من أَحْسن الاسْتِعارات .
- ومنه الحديث « وقيدر القَوْم حامِية تَفُور » أي حارَّة تَغْلِي ، يريد عِزَّة جانبهِم وشدّة شَوْ كتبهم وحَمِيَّتُهُم .
- وقى حديث مَعْقِل بن يَسار « فَحمِى من ذلك أَنَفاً» أى أخذته الحمييّة ، وهى الأنفَة والغَيْرة .
   وقد تكررت الحمييّة فى الحديث .

ع وفي حديث الإفك « أُحْمِي سَمْعي و بَصَرى » أَى أَمْنَهُهما من أَن أُنْسُب إليهما مالم يُدْرِكاه، ومن العذاب لوكذبت عليهما .

(ه) وفيه « لا يَخْلُونَ رجل بمغيبة وإن قيل حَمُوها ، ألا حَمُوها للوتُ » الحُمُ أحدُ الأَحْماء: أقارِب الزَّوج . والمعنى فيه أنه إذا كان رأيه هسذا فى أبى الزَّوج ـ وهو تحرَّم ـ فكيف بالفَريب! أى فَلْتَمُتُ ولا تَقْعُلَن ذلك ، وهذه كلة تقولُها العرب ، كا تقول الأسدُ الموتُ ، والسُّلطانُ النارُ ، أى لقاؤها مِثْل الموت والنار . يعنى أن خَلُوة الحم معها أشدّمن خلوة غيره من الغرَباء لأنه ربما حسَّن لها أشياء وَحَمَلها على أمور تَمْقُلُ على الزَّوج من التِماس ماليس فى وُسْعه ، أو سُوء عِشْرة أو غير ذلك ، ولأنّ الزوج لا يُؤثِرُ أن يَطَّلع الحمُ على باطن حاله بدخول بَيْتِهِ .

﴿ حميط ﴾ (هس) في حديث كعب «أنه قال: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في الكُتُب السالفة محمد وأحمد وخْمياطا » قال أبو عمرو: سألت بعض من أسْلَمَ من اليهود عنه ، فقال: معناه يَحْمى الْحَرَم ، ويمنع من الحرام ، ويُوطِيء الحلال .

#### ﴿ باب الحاء مع النون﴾

﴿ حنت ﴾ (س) في حديث عمر « أنه حَرق بَيْتَ رُوَيْشد الثَّقَنِي وَكَان حانوتاً نُماقَر فيه الحُمُّ وتُباع » كانت العرب تُسمِّى بُيُوت الحمارين الحوانييت ، وأهلُ العراق يُسمَّونها المواخير ، واحدُها حانوت وماخُور ، والحانة أيضا مِثْله . وقيل : إنهما من أصْل واحد و إنْ اخْتَلف بِناؤُها . والحانوت يُذَكِّر ويُؤنث . قال الجوهرى : أصله حَانُوتُهُ بوزن تَرْقُورَة ، فلما سُكَنَت الواوُ انقلبت ها والتأنيث تاء .

﴿ حَنْمَ ﴾ ( ه س ) فيه « أنه نَهَى عن الدُّبَّاء وَالحُنْمَ » الحُنْمَ : جِرَار مَدْهُونَه خُضْرُ كَانَت تُحْمَل الْحُشْر فيها إلى المدينة ثم اتُسِع فيها فقيل لِاْخَرَف كلّه حنّم ، واحدَّتها حَنْتَمة . و إنما نَهُى عن الانْتَباذ فيها لأنها كانت تُعْمَل من طين يُعجِن بلكَّم والشَّه وقيل لأنها كانت تُعْمَل من طين يُعجِن بالدَّم والشَّه واللَّه والأوّل الوجه .

- (س) ومنه حديث ابن العاص: « إن ابن حَنْتَمة بَعَجَتْ له الدنيا مِعاَهَا » حَنْتَمة: أَمُّ مُعر ابن الخطَّاب، وهي بنت هِشام بن المُغيرة ابْنَةَ عمّ أبِي جهل (١) .
- ﴿ حَنْ ﴾ ( ه ) فيه « اليَمينُ حِنْثُ أَوْ مَنْدَمَة » الحِنْثُ في النمين نَقْضُها ، والنَّسَكُثُ فيها . يقال : حَنِث في بمينه يَحْنَث ، وكأنه من الحِنْث : الإثم والمعْصِية . وقد تـكرر في الحديث . والمُعْنَى أنّ الحالفِ إِمّا أَنْ يَنْدَم على ما حَلَف عليه ، أو يَحْنَث فتازمُه السَكَفَّارة .
- (ه) وفيه « من مات له ثلاثة من الوكد لم يَبْلغوا الحِنْث » أى لم يبلغوا مَبْلَغ الرجال و يَجْرَى عليهم القَلَم فيُكُمَّ تَب عليهم الحِنْث وهو الإِنْم . وقال الجوهرى : بَلَغ الغُلام الحِنْث : أَى المَصْيَة والطَّاعَة .
- ( ه س ) وفيه « أنه كان يأتى حِرَاءَ فيَتَحَنَّتْ فيه » أَى يَتَعَبَّد . يقال فلان يَتَحَنَّتْ : أَى يَقْعَل فَعْد كَان يَلَمَّ وَاللهُم وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُومُ ولّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّه
- \* ومنه حدیث حکیم بن حرام « أرأیت أمورا كُنْتُ أَنْحَنَّتُ بها في الجاهایة » أي أَتَقَرَّب بها إلى الله .

ومنه حديث عائشة « ولا أَتَحَنَّتْ إلى نَذْرى » أَى لا أَكْتَسِب الِحَنْثُ وهو الذَّنْب ، وهــذا بعَــكْس الأوّل .

- (ه) وفيه « يَـكُثُرُ فيهم أولاد الحِيْث » أى أولاد الزّنا ، من الحِيْث : المعْصِية ، و يروى بالخاء المعجمة والباء المُوحَدة .
- ﴿ حَنْجُرَ ﴾ (س) في حديث القاسم « وسُئل عن رجُل ضَرب حَنْجَرة رجُل فَذَهب صَوْتُهُ فقال : عليه الديّة » الحنْجَرة : رأسُ الغَلْصَة حيث تراه ناتِئا من خارج الحلْق ، والجُمْع الحناجر .
  - ع: ومنه الحديث « و بلغَت القلوبُ الحِناَجرَ » أى صَعِدت عن مواضعها من الخوف إليها .

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى فى الدر النثير : « وحنتمة أم عمر بن الخطاب ، أخت أبى جهل » وقال شارح القـــاموس : « ليست بأخت أبى جهل كما وهموا ، بل بنت عمه . نبه عليه الحافظ الذهبي » . ( ٧ ه التهـــاية ــــ ١ )

- ﴿ حندس ﴾ (س) في حديث أبي هر يرة «كُنَّا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليُلة ظَالْماً و عندس » أي شَدِيدة الظُّلْمة .
  - ه ومنه حديث الحسن « وقام اللَّيْل في حِنْدسه » .
- ﴿ حَنِدُ ﴾ (هـ) فيه «أنه أنِيَ بضَبٍّ يَحْنُوذَ » أَيْ مَشُوِيٌّ. ومنه قوله تعالى : «بِعِجْلٍ حَنيذ».
  - ₹ ومنه حديث الحسن:

### \* عَجَّلْتَ قَبْلَ حَنِيذِهِ لِشِوَا مُهَا \*

أَى تَعَجَّلْتَ بِالقِرَى وَلَمْ تَنْتَظِر المَشْوِيَّ ، وسيجِيء في حرف العين مبسوطاً .

- ﴾ وفيه ذكر «حَنَذ » هو بفتح الحاء والنون وبالذال المعجمة : موضع قريب من المدينة .
- ﴿ حَارَ ﴾ ( ه ) في حديث أبى ذر « لَوْ صَلَّيتِم حتى تَكُونُوا كَا كَلِمَا ثِمْ مَا نَفَعَ كُمْ حتى تُحُبُّوا آلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » الخنائر جَمْع حَنيرة : وهي القَوْس بلَا وتَر . وقيل : الطَّاق المُقْقُود وكل شيء مُنْحَنِ فهو حَنِيرة : أي لو تَعَبَّدْتُمُ حتى تَنْحنِي ظهوركم .
- ﴿ حَلَى ﴾ (ه) فيه «حتى بُدْخِلَ الوليدُ بَدَه فى فَمِ الخُنَشَ » أَى فى فَمِ الأَفْسَى. وقيل: الحَمَش: ما أَشْبَه رأْسُه رأس الحيَّات، من الوَزَغ والحِرْباء وغيرهما. وقيل الأحناش: هَوَامَّ الأرض. والمراد فى الحديث الأوّلُ.
  - (س) ومنه حديث سَطِيع « أَحْلف بما بَيْن الحُرَّ تَين من حَلَش » .
- ﴿ حنط ﴾ ﴿ فَ حديث ثابت بن قيس ﴿ وقد حَسَر عن فَخِذيه وهو يَتَحَنَّط ﴾ أى يَسْتَعمل الخُنُوط في ثِيابه عند خروجه إلى القتال ، كأنه أراد بذلك الاسْتِعدادَ للموت ، وتَوْطِينَ النَّفْس عليه بالصَّبر على القِتال ، والخُنُوط والحِنَاط واحد : وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأ كفان المو " فَى وأَجْسَامِهم خاصَة .
  - ( ه ) ومنه حديث عطاء « سُئل : أيّ الحِناط أَحَبُّ إليك ؟ قال: الْـكَافور» .
- ومنه الحديث « إن تُمود لمّــا اسْتَيْقَنوا بالعذاب تــكَفّنوا بالأنطاع ، وتَحَنَّطُوا بالصّبر لئلا يَجِيفُوا ويُنْتِنُوا » .

(حنظب) ﴿ فَي حديث ابن المسيّب ﴿ سَأَلُه رَجِلَ فَقَالَ : فَتَكُتُ قُرَادًا أَو حُنْظُباً ، فَقَالَ : تَصَدَّقَ بَتَمْرَة ﴾ الخُنْظُب بَضَمَّ الظَّاء وفتحها : ذَكُر الخَنافِس والجرَاد . وقد يقال بالطَّاء المهملة ، ونُو نه زائدة عند سيبويه ، لأنه لم يُثبت فَعْلَلاً بالفتح ، وأصْليَّة عند الأخفش لأنه أثبتَه . وفي رواية ﴿ من قَتَل قُرُ ادا أَو حُنْظُبانا وهو مُحرم تصدَّق بتَمْرة أو تَمْر تَين ﴾ الخُنْظُبان هو الخُنْظُب.

﴿ حنف ﴾ (س) فيه ﴿ خَلَقْتُ عبادى حُنَفاء ﴾ أى طاهِرى الأعْضاء من المعاصى ، لا أنّه خَلَقهم كُلّهم مُسْلِمِين ، لقوله تعالى : ﴿ هو الذي خَلَقَهُم كُنْهُم كَافَر ومنهُم مؤمن ﴾ وقيل أراد أنه خَلَقهم حُنَفاء مؤمنين لمنّا أخَذ عليهم الميثاق: ﴿ أَلَسْتُ بِرّبِهُم ؟ قالوا بَلَى ﴾ ، فلا يُوجَد أحَد إلا وهو مُقر و المَن له رَبّها و إِنْ أَشْرِك به ، واخْتَلَفوا فيه . والحنفاء جمع حَنيف : وهو الما يُل إلى الإسلام الثّابت عليه والحنيف عند العرب : من كان على دبن إبراهيم عليه السلام . وأصْل الحَنف المَيْلُ .

\* ومنه الحديث « بُعِيْت بالحنِيفيَّة السَّمْحَة السَّمْهَة » وقد تكرر ذكرها في الحديث .

(س) وفيه «أنه قال لرجُل: ارْفع إِزَارَك ، قال: إنَّى أَحْنَف » الحَنَف: إِنَّبال القدَم بأصابهما على القَدم الأُخْرَى .

(حنق) (ه) في حديث عمر « لَا يَصْلُح هذا الأَمْرِ إِلاَّ لِمَنْ لا يَحْنَق على جِرَّته » أَى لا يَحْقِد على رَعِيَّتِه ، والحَنَق : الغَيْظ . والجِرَّة : ما يُخْرِجُه البَعير من جَوْفه و يَمْضُغه . والإحْناق لم يَحْقِد على رَعِيَّتِه ، وأَصْل ذلك في البَعير أَن يَقْذِف بجِرِّته ، وإَنَّمَا وُضِع مَوضع السَكَظُم من حيث إِنّ الاجْترارَ ينفُخ البَطن ، والسَكَظم بخِلافه . يقال : ما يَحْنَق فلان وما يكظم على جِرَّة : إذا لم يَنْطَو على حِقْد ودَعَل .

\* ومنه حدیث أبی جهل « إنّ محمدا نَزل يَثْرِب ، و إنه حَنِقَ عليـــكم »

ومنه شعر تُقِينُالة أختِ النضر بن الحارث:

مَا كَانَ ضَرَّكُ لَوْ مَنَنْتَ ورُّبَها مَنَّ الفَتَى وهُو المَغِيظُ المُصْنَق يقال حَنِق عليه بالكسر يَحْنَقُ فَهُو حَنِق ، وأَحْنَقَهُ غَيْرُه فَهُو مُحْنَق .

﴿ حنك ﴾ ﴿ فَ حديث ابن أمّ سُليم لمَّا وَلَدَ تَهْ وَبَعَثَت به إلى النبى صلى الله عليه وسلم «فَضَغ تمر ا وَحَنَّبُكه به » أى مَضَغه ودَلك به حَنَّكه ، يقال حَنَّك الصَّبِيَّ وَحَنَّكُه .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه كان يُحَنَّكُ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ » .
- (س) وفحديث طلحة « قال لِعُمُو : قدحَنَّكَتْكُ الأُمور » أَى رَاضَتْكَ وَهَذَّبَتْك . يقال بالتخفيف والنَّشديد ، وأصْلُه من حَنَك الفَرسَ يَحْنُكُه : إذا جمل في حَنَكه الأسْفَل حَبْلا يَقُوده به .
  - ه وفي حديث خزيمة « والعضاه مُسْتَحْنِكا » أي مَنْقَلعاً من أصله . هكذا جاء في رواية .
- ﴿ حَنْ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنْهَ كَانَ يُصَلِّى إلى جِذْع في مسجِده ، فلما عُمل له المِنْبَر صَفِد عليه ، فَحَنّ الجذع إليه » ، أى نَزَع واشْتاق . وأصل الحنين : تَرْ جيم الناقة صَوْنَهَا إثْرَ ولَدِها .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « لَمَّا قال الولیدُ بن عُقْبة بن أبی مُعَیْط: أَقْتَلُ من بین قریش! فقال عُمر رضی الله عنه: حَن قِدْحُ لیس منه، أو یَدَّعی مر رضی الله عنه: حَن قِدْحُ لیس منه، أو یَدَّعی ما لیس منه فی شیء. والقِدْح بالسر: أحدُ سِهام المَّدْسر، فإذا كان من غیر جَوْهَر أخواته ثم حَرَّ كها المُغِیض بها خَرج له صوْت بُخالف أصواتها فعُر ف به.
- ه ومنه كتاب على رضى الله عنه إلى مُعاوية « وأمَّا قولك كَيْت وكَيْت ، فقد حَنَّ قِدْح للسي منها » .
- (س) ومنه حديث « لا تَتَزَوَّجَنَّ حَنَّانة ولا مَنَّانة »هي التي كان لها زَوْج ، فهي تَحِنُّ إليه و تَمْطف عليه .
- (ه) وفى حديث بلال « أنه مَرَّ عليه وَرَقة بنُ نَوْ فَل وهو يُعَذَّب فقال : والله المَن قَتَلْتُمُوه لأَنْخَذَنَه حَنَان » الحنان: الرَّحة والمَطْف، والحنان الرِّزْق والبَركة . أراد : لأَجْعَلنَ قَبْره موضع حَنَان ، أى مَظِنَّة من رحمة الله فأنمسَّح به مُتَبَرِّكًا كَا يُتَمسَّح بقُبور الصالحين الذين قبلوا في حبيل الله من الأمم الماضية ، فيَرْجِع ذلك عاراً عليه كم وسُبّة عند الناس . وكان وَرَقة على دين عيسى عليه السلام . وهَلك تُعَبَيل مَهْمَتُ النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : إنْ يُدْرِكنى يومُك لأنْصُر نَكَ نَصْراً مُؤذَّرا . وفي هذا نظر ، فإن بلالاً ما عُذَّب إلا المَّا بَعْد أن أَسْلم .
- (س) ومنه الحديث « أنه دخل على أمّ سَلَمة وعندها غُلام يُسَمَّى الوليد ، فقال : اتَّخَذْتُم الوليد حَنَانا! غَيِّروا اسمه » أى تَتَعَطَّفُون على هذا الاسم وتُحبِّثُونه . وفى رواية أنه من أسماء الفَراعِنة ، فكره أن يُسَمَّى به .

- (س) وفي حديث زيد بن عمرو بن نُفيل « حَنا نَيْك يَارَبً » أَى ارْحَمْني رَحْمَةً بعد رحمة ، وهو من المصادر المُثَنَّاة التي لا يَظْهِر فِعْلما ، كَلَبَيْك وسَعْدَ يْك .
- ع في أسماء الله تمالي « الحنَّان » هو بتشديد النون : الرحيم بعباده ، فَعَّال ، من الرحمة المُبالغة .
- ه وفیه ذکر « اَلحَنَّان » هو بهذا الوَرْن : رَمْل بین مکة والمدینة له ذکر فی مَسیرِ النبی صلی الله علیه وسلم إلی بَدْر .
- (س) وفى حديث على « إنّ هذه الـكلاب التى لها أربعة أُغْيَن من الحِنّ » الحِنّ فَرَرْب من الْجِنّ ، يقال تَعْنُون مَعْنُون ، وهو الذي يُصرع ثم يُفِيق زمانا. وقال ابن المُسَيّب: الحِنُّ السَيّب الحِنّ السُود المُعِينة .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « الـكلاب من الحِنّ . وهي ضَعَفَةُ الِجنّ ، فإذا غَشِيَتْكُم عند طعامكم فأَ لْقُوا لَهُنَّ ، فإِنّ لهن أَنفُساً » جمع نَفْس: أي أنها نُصِيب بأَعْيُنها .
- ﴿ حنه ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا تجوز شهادة ذى الظِّنَّةُ والحِنَة ﴾ الحِنَة : العَداوة ، وهي لغة قليلة في الإحْنة ، وهي على قِلَّما قَد جاءت في غير موضع من الحديث .
  - (س) فَمْهَا قُولُه ﴿ إِلَّا رَجُلُ بِينِهُ وَ بِينِ أَخِيهِ حِنَةٌ ۗ » .
  - (س) ومنها حديث حارثة بن مُضرّب « ما بَيْني و بين العرب حِنَةِ » .
  - (س) ومنها حديث معاوية « لقد مَنَعَتْني القُدْرة من ذوى الحِناَت » هي جمع حِنَة .
- ﴿ حَمَا ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ صَلَاةَ الجَمَاعَةَ ﴿ لَمْ يَحْنِ أَحَدُ مَنَّا ظَهْرُه ﴾ أَى لَمْ يَثْنِهِ للرَّكُوعِ يقالَ حَمَا يَحْنِي وَيَحْنُو .
- الحديث ، فإن كانت بالحاء فهي من حَنَى ظَهْرَه إذا عَطفه ، و إن كانت بالجيم ، فهي من جَنا الرجُل الحديث ، فإن كانت بالجام ، فهي من جَنا الرجُل

<sup>(</sup>۱) هكذا بالألف في الأصل وفي 1 واللسان. والحديث أخرجه مسلم بالجيم في باب «وضع الأيدى علىالركب في الركوع » من كتاب «المساجد ومواضع الصلاة». وقال النووى في شرحه: قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: روى « وليجنأ » وروى « وليحن » بالحاء المهملة. قال: وهذا رواية أكثر شيوخنا، وكلاها صحيح، ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع. قال: ورواه بعض شيوخنا بضم النون، وهو صحيح في المعني أيضا.

على الشيء إذا أكبَّ عليه ، وها مُتقارِباًن . والَّذَى قرأناه في كتاب مسْلم بالجيم . وفي كتاب المُلمَيْدى بالحاء .

ومنه حدیث رَجْم الیمودی « فرأیته یَحْنَی علیما یَقِیما الحِجارة » قال الخطّابی : الذی جاء فی کِتاب السُّنن : یَحْنَی ، یعنی بالجیم . والمحفوظُ إنما هو یَحْنَی بالحاء : أی یُسَکِبُ علیما . یقال حَنا یَحْنَی حُنُوّا .

ومنه الحديث « قال لِذِسائه رضى الله عنهن : لا يُحْدِي عليـكن تَعْدِى إلَّا الصَّابِرون » أى
 لا يَعْطَفِ و يُشْفَق . يقال حَنا عليه يَحْنُو وأَحْنَى يُحْدِي .

- (ه) ومنه الحديث «أنا وسَفْعاه الحَدَّيْنِ الحانيَةُ على ولدها كَهَا تَيْن يوم القيامة ـ وأشار بإصْبعَيه ». الحانيَة التي تُقِيم على ولدها ولا تتزوّج شَفَقةً وعَطفا .
- (ه) ومنه الحديث الآخر في نساء قُر بش « أَحْنَاه على وَلَدٍ ، وأَرْعاه على زَوْجٍ » إنما وحَّد الضمير وأَمْنَاله ذَهابا إلى المُنى ، تَقَديره أَحْنَى مَن وُجِدَ أو خُلِق ، أو مَن هُناك . ومثله قوله : أحسن الناس وجُها ، وأحْسَنُه خُلُقا [ يريد أحسنهم خلقا ] (١) ، وهو كثير في العَربية ومن أفصح الـكلام .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « إياك واكنوْ ةَ والإقْماءَ » يعنى فى الصلاة ، وهُو أَن يُطَأْطِيء رأسَه وُيقَوَّس ظهره ، من حنَيْتُ الشيء إذا عطَفْيَه .
- (س) ومنه حــديث عمر « لو صَلَيْتُم حتَّى تــكونوا كَالَحْنَايَا » هي جَمْع حَنِيَّة ، أو حَنِيّ ، وهُمَا القوس ، فعيل بمعنى مفعول ؛ لأنها تَحْنِيَّة ، أي مَعْطوفة .
- (س) ومنه حديث عائشة « فحنَتْ لها قَوْسَها » أَى وتَرَت ؛ لأَمَّها إذا وتَرَتْهَا عَطَفَتْها ؛ ويجوز أَن يكون حَنَّت مُشَدَّدة ، بريد صوْت القَوْس .
- ( ه ) وفيه « كانوا معه فأشرَ فوا على حرَّة واقِم ، فإذا قُبُورُ بَمَحْنِيَة » أَى بحيث يَنْمَطْف الوادِي ، وهو مُنْحناَه أيضا . ومَعانِي الوادي معاطِفه .
  - ومنه قصید کعب بن زهیر:

<sup>. (</sup>١) الزيادة من أ واللسان .

شُجَّتُ بِذِى شَبَمٍ مِنْ مَاء تَعْنِيَــة صَافِ بِأَبْطَحَ أَضْحَى وهُو مَشْمُولُ خَصَّ مَاء المُعْنِية لأَنه يكون أَصْنَى وأَبْرد.

(س) ومنه الحديث « إنّ العَدُّو يوم حُنَين كَـمَنُوا فى أَحْنَاء الوادى » هى جَمْع حِنْو ، وهى مُنْعَطفه ، مثل كحانيه .

\* ومنه حديث على رضى الله عنه « مُلاَئُمَةٌ لأَحْنَائُها » أي مَعاطِفها .

ومنه حديثه الآخر « فهل يَنتَظِر أهل بَضَاضَة الشَّبَاب إلَّا حَوَانِي الهَرَم » هي جَمع حانيية ،
 وهي التي تَحني ظَهر الشَّيخ وتُكِربُه .

#### ﴿ باب الحاء مع الواو ﴾

﴿ حوب ﴾ ( ه ) فيه « رَبِّ تَقَبَّل تَوَ بَتَى واغسل حَوْ بتى » أَى إَنمَى .

(ه) ومنه الحديث « اغفر لنا حَوْ بَنَا »أَى إثمنا . وتُفتح الحاء وتُضم . وقيل الفتح لُغةالحجاز، والضَّم لغة تميم .

( ه ) ومنه الحديث « الربا سبعون حَوْبا » أي سَبْعُون ضَرْبا من الإمْم .

\* ومنه الحديث «كان إذا دَخل إلى أهْله قال : تَوْبًا تَوْبًا ، لا تُغادِرْ علينا حَوْبًا » .

\* ومنه الحديث « إن الْجِفاء والحُوْب في أهْل الو بَر والصُّوف » .

( ه ) وفيه « أنّ رجلا سأله الإِذْن في الجهاد ، فقال : ألَكَ حَوْبَةَ ؟ قال : نَعَم» يُعْني ما يأتُم به إِنْ ضَيَّعه . وقيل اكحو بة هاهنا الأمّ واكخرَم .

﴿ ومنه الحديث ﴿ اتَّقُوا الله فَى الحَوْبات ﴾ يُريد النِّسَاء المُحْتاجات اللَّآنى لا يَسْتَغْنِين عَنَن يَقُوم عليهن و يَتَمَهَّدهن ، ولا بُدَّ فَى السكلام من حذف مضاف تقديره ذَات حَوْبة ، وذات حَوْبات. والحَوْبة : الحَاجَة .

( ه ) ومنه حديث الدعاء « إليك أرْفَع حَوْ َ بَتَى » أَى حَاجَتَى .

( ﴿ ) وفيه ﴿ أَنَّ أَبَا أَيُّوبِ أَرَادَ أَن يُطَلِّقُ أَمْ أَيُوبٍ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ طلاق أمّ أيوب لَحُوبٌ ﴾ أى لوَحْشَة أو إثم ، و إنَّمَا أثَّمه بطلاقها لأنها كانت مُصْلحةً له في دِينِه .

- ( ه ) وفيه « مازال صَفْوانُ يَتَحَوّب رِحَالَنا مُنْذُ اللَّيلة » التَّحوُّب: صَوْت مع تَوجُّع ، أراد به شدّة صياحه بالدُّعاء ، ورحالناً منصوب على الظَّرف والحوبَة والحيبَة الهَمُّ والحزْن .
- (ه) وفيه «كان إذا قدم من سَفَر قال : آيبُون تائبون لربِّنا حامدون ، حَوْباً حَوْباً » حَوْباً » حَوْبُ رَجُو بُ الله وَتُفتح وتُكُسر ، وإذا نُكِرِّر دَخَله البّاء وتُفتح وتُكُسر ، وإذا نُكِرِّر دَخَله البّاء وتُفتح وتُكُسر ، وإذا نُكِرِّر دَخَله النّانو بن ، فقوله حَوْباً بمنزلة قولك سَيْراً سَيْراً ، كَأَنَّه لمّا فرَغ من دُعانه زَجَر جَمَله .
- ( ه ) وفي حديث ابن العاص « فَمَرَف أَنه يُريد حَوْباءَ نَفْسه » اَلحَوْباء : روح القَلْب ، وقيل هي النَّفْس .
- (س) وفيه «أنه قال لِنسَائه: أيَّتُكُنَّ تَغْبَحُها كلابِ الخَوْأَب؟ » الخَوْأَبُ: مَنْزل بين مكة والبَصْرة، وهو الذي نزلته عائشة لمَّا جاءت إلى البصرة في وَقْعَةَ الجَمل.
- ﴿ حوت ﴾ ﴿ فيه ﴿ قال أَنَسُ : جَنْتُ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَسِمُ الظَّهْرُ وعليه خَيِصة حُو يُنيّة ، أَى سوداء ، وكُو يُنيّة ، هكذا جَاء في بَعض نُسَخ مسلم ، والمشهور المحفوظ خَيصة جَو ْ نيّت : أَى سوداء ، وأما حُو يُنيّة فلا أعرفها ، وطالما بَحَثْت عنها فلم أقف لها على مَدْى . وجاء في رواية أخرى ﴿ خَمِيصة حَو تَكَيّة ﴾ لملّها منسو بة إلى القِصر ، فإن الحو تَكِيّ الرجلُ القصيرُ الخَطُو ، أو هي منسو بة إلى رجل يستَّى حَو ْ تَكَلّ يستَّى حَو ْ تَكَلّ . والله أعلم .
- ﴿ حوج ﴾ (س) فيه «أنه كَوَى أَسْمَد بنَ زُرارة وقال : لا أَدَّعُ في نفسي حَوْجَاءَ من أَسْمَد » الحوْجاء الحاجة : أي لا أدع شيئًا أرى فيه بُرْأًه إلا فعَلْته ، وهي في الأصل الرِّيبَة التي يُحتاج إلى إزالتها .
- \* ومنه حدیث قتادة «قال فی سجدة حَم : أن تَسْجُد بالآخرة منهما أَحْری أنْ لا یَكُون فی نفسك حَوْجاء » أی لا یکون فی نفسك منسه شیء ، وذلك أن مَوْضع السُّجُود منهما نُخْتَلَف فیه هل هو فی آخر الآیة الأولی علی تَمْدُون ، أو آخر الثانیة علی یَسْأَمُون ، فاختار الثانیة لأنه الأحوط . وأن تَسْجُد فی موضع المُنْتَدَأُ وأَحْری خبره .
- ( ه ) وفيه « قال له رجل : بإرسولَ الله ماتَرَكَتُ مِن حَاجَةٍ ولا دَاجَةٍ إلا أَتَمَيْتُ » أَى

ماتركت شيئًا دَعَتْنِي نفسي إليه من العاصي إلا وقد ركِبْته ، ودَاجَةٌ إِنْبَاعٌ لَحَاجَةٍ . والأَلِفُ فيها مُنْقَلِبة عن الواو .

[ه] ومنه الحديث « أنه قال لرجُل شَكا إليه الحَاجَة : انْطلِق إلى هـذا الوادى فلا تَدَع حاجًا ولا حَطَبًا ، ولا تَأْتنى خمسة عشر يوما » الحَاجُ : ضرب من الشوك ، الواحدة حاجَة .

﴿ حود ﴾ (ه) فى حـديث الصـلاة « فمن فَرَّغ لهـا قَلْبـه وحَادَ عليهـا بِعُدُودهـا فهـو مُؤْمِن » أى حافظَ عليهـا ، من حَادَ الإبل يَحُوذها حَوْذا إذا حَازَها وَجَمَعها لِيَسُوقَهَا.

- (ه) ومنه حديث عائشة تصف عمر «كان واللهِ أَحْوذِيًّا (١) نَسِيجَ وَحْدِمِ » الأَحْوذِيَّ : الْجُوذِيِّ : الْجَادُ المنكمش (٢) في أموره ، الحَسَن السّياق للأمور .
- (ه) وفيه «مامن ثَلَاثَة فى قَرْيةولابَدُو لا تُقَام فيهم الصَّلَاة إِلَّاقد اسْتَحُوَدْ عليهم الشيطان» أى اسْتَوْلَى عليهم وحَوَاهُم إليه . وهذه اللَّفظة أحدُ ماجاء على الأصْل من غـير إعلال خارِجَة عن أَخَوَاتُها ، نحو استَقَال واسْتَقَام .
  - ( ه ) وفيه « أُغْبَطُ الناس المُؤْمِنُ الخفيفُ الحاذِ » الحاذُ والحال واحد ، وأصل الحاذِ : طَر يقَةُ اللَّن ، وهو ما يقَمُ عليه اللَّبْدُ من ظَهْر الفرّس : أَى خفيف الظَّهْر من العِيال .
  - (ه) ومنه الحديث الآخر « ليأتين على الناس زمان يُعْبط فيه الرَّجُل بِحَيَّةَ الحاذِ كَا يُعْبط اللهِ مَ أَبُو العَشْرَة » ضَرَبه مَثَلاً لقلَّة المـال والعيال .
  - وفى حديث قُس « عَمِيد [ ذات ] (٢) حَوْذَان » الحَوْذَان بَقْلة لهما قُضُب وورَق ونَوْر أَصْفر .

﴿ حور ﴾ ( ﴿ ) فيـــه « الزُّبيَر ابن عَنَّتَى وحَوَّارِئَ مَن أُمَّتَى » أَى خَاصَّتَى •ن أصحابي وناصِرى .

<sup>(</sup>۱) يروى بالزاى ، وسيجىء . (۲) المنكمش : المسمرع .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ا واللسان .

- \* ومنه « الحوارِيثُون أصحاب المسيح عليه السلام » أى خلْصانُه وأنصاره . وأصله من التَّحْوِير : التَّبْييض . قيل إنهم كانو قَصَّارين يُحَوِّرون الثِّيَاب : أَى يُبيِيِّضُونها .
- لله ومنه « اُلخِبْزُ اُلحُوّارَى » الذى نُخِـل مرّة بعــد مرة . قال الأزهرى : الحوارِبُون خُلْصَان الأنبياء ، وتأويله الذين أُخْلِصُوا ونُقُوا من كل عَيْب .
- \* وفى حديث صفة الجنة « إن فى الجنة لُمُجْتَمَعًا للحُور العين » قد تكرر ذكر الحور العين فى الحديث ، وهُنَ نِسَاء أهـــل الجنة ، واحِدَ بَهُنَ حَوْراء ، وهى الشديدة بياض العين الشديدة سوادها .
- (ه) وفيه « نَهُوذ بالله من الحوْر بَعْدَ السكوْر » أَى من النَّقْصَان بَعْد الزِّيادة . وقيل من فساد أمور نا بعد صَلاحِها . وقيل من الرُّجُوع عن الجماعة بَعْد أَن كُنَّا منهم . وأصله من نَقْض العِمَامة بعد لَفَهًا .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه «حتى يَرْجع إليْكَا ابْنَاكُما بَحَوْر مَا بَمْثُمَا بِهِ » أَى بَحُواب ذلك . يقال كَلَّمَتُه فما ردّ إلى ّحَوْراً : أَى جَواب . وقيسل أراد به الخيبة والإخفاق . وأصل الحُور الرجوع إلى النَّقْص .
- الله عليه وسلم فأعادَه وأبْدَاه لا يَحُورُ فيكم إلاكا يَحُور صاحب الحمَار المَيِّت» أى لا يَرْجِم فيكم بخير، ولا يَنْتَفِع بما لا يَنتفع بالحمار الميت صاحبه .
  - (س) ومنه حديث سَطيح « فلم يُحرِ ْ جَواباً » أى لم يَرْجِم ولم يَرُدّ.
- \* ومنه الحديث « من دعا رجلا بالكُفْر وليس كذلك حارَ عليه » أى رَجع عليه ما نَسَبَ إليـه .
  - ومنه حديث عائشة « فَغَسَلتُهَا ، ثم أَجْففتها ، ثم أَحَرْتُها إليه » .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ بِعَضَ السَّلْفُ ﴿ لَوْ عَيَّرْتُ رَجُلًا بِالرَّضْعُ لَخْشِيتَ أَنْ يَحُورَ بِي دَاؤُه ﴾ أي يكون على مَرْجعه .
  - \* وفيه « أنه كوكى أسْعَدَ بن زُرارة على عاتِقه حوْراء » .

- (ه) وفى رواية « أنه وَجَدَ وَجَعا فى رَقَبَتِهِ فَحَوَّرَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحَدَ بِيدة » الحوراء :كَيَّة مُدَوِّرة ، من حارَ يَحُور إذا رَجَع . وحَوَّرَه إذا كوَاه هذه السَّكِيَّة ،كأنه رَجَعها فأدَ ارَها .
- (ه) ومنه الحديث « أنه لمَّا أُخْبر بقَدْل أبى جهل قال : إن عَهْدى به وفى رُكْبَلَيْهِ حوراء فانظروا ذلك ، فنظرُوا فرأوه » يعنى أثَرَ كَيَّة كُوىَ بها . وقيل سُمِّيت حَوْراء لأن موضعها يَبْيَضُ من أثر السكيّ .
- (ه) وفى كتابه لوَ فْد حَمْدانَ « لهم من الصَّدقة الثَّلْبُ، والنَّاب، والفَصِيل، والفارض، والحَرِيّ » الحوريّ منسوب إلى الحور، وهى جُلود تُتَخذ من جُلود الضَّأن. وقيل هو ما دُبغ من الجلود بغير القَرَظ، وهو أحَد ما جاء على أصله ولم يُعَـلُّ كَمَا أُعِلَّ ناب
- ﴿ حوز ﴾ (س) فيه « أن رجلا من المشركين جميعَ اللَّأَمَة كَانَ يَحُوز المسْلمين » أَى يَجْمَعُهُم و يَسُوفُهُم . حازَه يحوزه إِذا قَبضه ومَلَـكه واسْتَبَدّ به .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « الإثم حَوّاز القلوب » هکذا رواه کشمِر بتشدید الواو ، من عاز یَحُوز : أَی یَجْمع القلوب و یَغلِب علیها . والمشهور بتشدید الزای . وقد تقدم .
- ه ومنه حدیث معاذ « فَتَحَوّ ز کل منهم فَصَلَّى صلاة خفیفة » أی تَنَحَّى وانْفُرد . ویروی بالجیم من السُّرعة والنَّمیل .
- ا ﴿ ومنه حديث يَأْجوج ومأجوج ﴿ فَحَوِّز عَبادى إلى الطُّور ﴾ أى ضُمَّهُم إليه . والرِّواية فحرِّز بالراء .
- ومنه حدیث عمر « قال لعائشة یوم الخندق : وما یؤمنك أن یکون بلاء أو تحوَّز » هو من قوله تعالى « أوْ مُتَحَيِّز ا إلى فئة » أى مُنْضَمَّا إليها . والتَّحوُّز والتَّحيُّز والانْحياز بمْعْنَى .
- ومنه حديث أبى عبيدة « وقد الْحَازَ على حَلَقَة نَشِبَت فى جراحَة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد » أى أكب عليها وجمع نفْسه وضم بعضها إلى بعض .
- (ه) وفي حديث عائشة تَصِف عر «كان والله أَحْوَزِيًّا » هو الحَسَن السياق للأمور ، وفيه بَمْض النِّفَار . وقيل هو الخفيف ، و يروى بالذال . وقد تقدم .

- لا ومنه الحديث « فَحمى حَوْزَة الإسلام » أى حُدُوده ونواحِيه . وفلان مانع لحوزته : أى لما في حَيِّزِه . والحوْزَة فَمْـلَة منه ، سميت بها الناحية .
- (ه) ومنه الحديث «أنه أنى عبد الله بن رَواحة يَعُوده فما تَحَوَّز له عن فرَاشِه » أَى ما تَنَحَّى . التَّحوز من الحوزة وهى الجانب ، كالتَّنَحَّى من النَّاحِية . يقال: تحوَّزَ وَتَحَيَّز ، إلا أَن التَّحَوز تَفَعَّل ، والتَّحَيُّز تَفَعْيُل ، و إِنما لم يَتَنَحَّ له عن صدر فراشه لأنَّ السَّنة فى ترك ذلك .
- ﴿ حوس ﴾ (ه) فى حديث أُحُد « فعاسُوا العَدَوْضَر بَا حتى أَجْهِضُوهُم عن أثقالهم » أى بالغوا النِّكَاية فيهم . وأصل الحوْس : شِدة الاخْتلاط ومُداركة الضَّرْب : ورحُل أَحْوسُ : أى جرى ولا بَرُدُه شيء .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « قال لأبى العَدَبَّس : بل تَحُوسُك فَتِنْنَة » أَى تُخَالِطُكَ وَتَحُمُكُ عَلَى رَكُوبِها . وكل مَوضع خَالَطْتَه ووطِئْته فقد حُسْتَهَ وجُسْتَهَ .
  - ﷺ ومنه حديثه الآخر « أنه رأى فلانا وهو يَخْطُب امرأة تَحُوس الرِّجال » أَى تُخَالِطهم .
    - [ ه ] وحديثه الآخر « قال كحفْصة : ألم أرّ جارية أخيك تَحُوس الناس ؟ » .
      - ه ومنه حديث الدَّجال « وأنه يَحُوس ذرَاريَّهم » .
- ( ه ) وفى حديث عمر بن عبدالمزيز رضى الله عنه « دخل عليه قوم فجمل فتى منه يَتَحَوّس في كلامه ، فقال : كَبِّرُوا كَبِّرُوا» التَّحَوُّس : تَفَمُّل من الأَحْوَس وهوالشجاع : أَى يَتَشَجَّع فى كلامه و بَتَحَرَّأُ ولا يُبالى . وقيل هو يَتَأَهَّب له ويَتَرَدَّد فيه .
- (س) ومنه حدیث علقمة « عرَفت فیه تَحَوَّس القوم وهیأنهم » أَی تأَهَّبهم وتَشَجَّعهم . و بر وی بالشین .
- ( حوش ) ( ه ) في حديث عر « ولم يَنَتبَّع حُورِشَىَّ الـكلام » أَي وَحُشِيّه وعَقِدَه ، والغريبَ الْمُشْكِل منه.
- \* وفيه « من خَرج على أمَّتى يَقتل بَرَّها وفاجِرَها ولا يَنْحاش لِمؤْمِنهم » أَى لا يَفْزَعَ لذلك ولا يَكْتَرَثُ له ولا يَنْفِرُ منه .

- ( ه س ) ومنه حديث عمرو « و إذا بِبَياض بَنْحاش منّى وأنحاش منه » أى يَنْفِر منّى وأُنْفِر منه . وهو مُطاوع الحوّش: النَّفَار . وذكره الهرَوى فى الياء و إنما هو من الواو .
  - \* ومنه حديث سمُرة « و إذا عنده وِلْدان فهو يَحُوشُهم و يُصْلِح بِيْنَهم » أَى يَجْمُعَهم .
- ع ومنه حديث عمر رضى الله عنه ﴿ أَنَّ رَجُلِينِ أَصَابًا صَيْدًا قَتَلُهُ أَحَدُهَا وَأَحَاشُهُ الآخرِ عليه » يَعْنَى فَى الإِحْرَام ، يقال حُشْت عليه الصَّيد وأَحَشْتُهُ . إذا نَفَّر تَه نَحُوَه وسُقْتُه إليه وجَمَعْته عليه .
- ( ه س ) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه دخَل أرْضاً لَهُ فرأى كَلْبا فقال أحيشوه على " ».
  - (س) وفي حديث معاوية « قَلَّ انْحِياَشُه » أَي حَرَكَتُهُ وَ تَصَرُّفه في الأمور.
- وفي حديث علقمة « فعر فت فيه تحوث القوم ، هَيْأَتَهم » يقال احْتَوش القوم على فُلان إذا
   جعاوه وَسُطهم ، وتحوَّشُوا عنه إذا تَنَحَّوا .
- ﴿ حوص ﴾ ( ﴿ ) في حديث على ﴿ أَنه قَطْعِ مَا فَضَلَ عَن أَصَابِعِهِ مِن كُمَّيهِ ثُمَ قَالَ للخَيَّاطُ حُصْهِ ﴾ أي خِطْ كَفافه . حاص الثَّوبَ يَحُوصه حَوْصًا إذا خاطَه .
  - ومنه حدیثه الآخر «كُلّما حِیصَت من جانب مَهَتّلَکت من آخر » .
- على الله عليه وسلم حيث سار إلى تَبُوك . وقال ابن إسْحَاق : هو بالضاد للعجمة .
- ( حوض ) الله على حديث آم إسماعيل عليهما السلام « لمَّا ظهر لهَا ماء زَمْزم جَعلتْ تَحُوَّضه » أَى تَجُعُل له حَوْضا بَجْتَهَ ع فيه الماء .
- ﴿ حوط ﴾ ﴿ فَي حديث العباس رضى الله عنه ﴿ قُلْتُ : يا رسول الله ما أُغْنَيْت عن عَمْكَ لَعْنَى أَبا طالب، فإنه كان يَحوطُك و يَغْضَب لك ﴾ حاطه يَحُرطُه حَوْطا وحِياطة : إذا حَفظَه وصاَنَه وذَبَّ عنه وتَوَفَّر على مصالحه .
- \* ومنه الحديث « وتُحيِط دَعْوَتُهُ مِن ورائهم » أَى تُحُدْق بهم من جميع جوَانبِهم . يقال : حَاطَهُ وأَحَاطَ به .
  - ع ومنه قولهم « أَحَطْتُ به عِلْما » أَى أَحْدَق عِلْمي به من جميع جمانه وعَرفْته .

- ♦ وفي حديث أبي طلحة « فإذا هو في الحائط وعليه خيصة » الحائط هاهنا البُسْتان من النخيل
   إذا كان عليه حائط وهُو الجدّار . وقد تسكر ر في الحديث ، وجَمْعُهُ الحوائطُ .
  - ومنه الحديث « على أهل الحوائط حِفْظُها بالنَّهار » يعنى البَّسَاتِين ، وهو عام " فيها .
- ﴿ حوف ﴾ (س) فيه « سلّط عليهم موت طاعون يَحُوفُ القلوب » أى يغيّرها عن التوكُّل ويَدْعوها إلى الانْتقال والهَرب منه ، وهو من الحَافَة : ناحِية الموضع وجانبه . ويُروى يُحَوِّف بضم الياء وتشديد الواو وكسرها . وقال أبو عبيد : إنَّمَا هو بفتح الياء وتسكين الواو .
- (س) ومنه حديث حذيفة « لمّا تُقتِل عمر رضى الله عنه نزل الناسُ حافَةَ الإسلام » أى جَانِبَه وطَرَفه .
- السَّفينة هُ وَفِيه هُ كَانَ مُمَارَة بن الوليد وعُرو بن العاص في البَكْرُ ، فجلَّس عَمْرُو على مِيحَافِ السَّفينة فَدَفَعه مُعارَة » أرادَ بالميحَاف أحَدَ جا نِنِي السَّفينة . و يُر وي بالنون والجيم .
- (ه) وفى حديث عائشة « تَزَوَّجَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى َّحَوْف » الحوْف: البَقِيرة تَلْبَسَهَا الصَّبِيَّة ، وهى ثوب لا كُمَّين له . وقيل هى سُيُور تَشُدّها الصَّبْيان عليهم . وقيل هو شدّة الميش .
- ﴿ حَوْقَ ﴾ (س) في حديث أبي بكر رضى الله عنه حين بَمَث الجُنْد إلى الشام «كان في وَصيَّته: سَتَجدون أقواما مُحَوَّقةً روسهم » الحُوْق: الكُنْس. أراد أنَّهم حَلَقوا وسَط روسهم، فشَبَّة إزالَة الشَّمَر منه بالكُنْس، ويجوز أن يكون من الحوق: وهو الإطار المُحيط بالشيء المُسْتدير حَوْله.
- ﴿ حُولُ ﴾ ( هُ س ) فيه « لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله » الحَوْلُ هاهنا : الحَرَّكَة . يقالُ حالَ الشَّخْصُ بحولُ إذا تَحَرَّكُ ، المَعْنى : لَا حَرَكَة ولا قُوَّة إلا بَمْشِيئة الله تعالى . وقيلُ الحَوْلُ : الحَيلة ، والأُوّلُ أَشْبَه .
- (ه) ومنه الحديث « اللهم بك أصُول و بك أحُول » أَى أَتَّحَرَّكَ . وقيل أَحْتَال . وقيل أَذْفَعُ وأَمْنَع ، من حالَ بين الشَّيثين إذا مَنع أحدَهما عن الآخر .

- (ه) وفي حديث آخر « بك أصاول و بك أحاول » هو من المُفاعَلة . وقيل المُحاولة طَلَب الشيء بحِيلة .
- (ه) وفى حديث طَهْفَة « ونَسْتَحِيل الجهام » أى نَنْظر إليه هل يتحرّك أم لا.وهو نَسْتَفْمِل من حالَ يَحُول إذا تَحَرّك . وقيل معناه نَطلُب حال مَطرَه . ويُروى بالجيم . وقد تقدّم (١).
- (س) وفى حديث خيبر « فحالوا إلى الحِصْن » أى تَحَوّلوا . و يُرْوَى أحالوا : أى أَفْبَلوا عليه هار بين ، وهو من التَّحَوُّل أيضا .
- (س) ومنه « إذا ثُوَّب بالصلاة أحال الشيطانُ له ضُرَاطُ " أى تَحَوَّل من موضعه . وقيل هو بمعنى طَفِقَ وأُخَذَ وتَهَيَّـأ لفِعْله .
- ( ه س ) ومنه الحديث « من أحالَ دخَل الجنة » أى أَسْلَم . يعنى أنه تَحَوَّل من الـكمفر إلى الإسلام .
- ﴾ وفيه « فاحْتا َلتهم الشياطين » أى رَهَاتهم من حال إلى حال هكذا جاء في رواية ، والمشهور بالجيم . وقد تقدم .
  - ﴿ ومنه حدیث عمر رضی الله عنه ﴿ فَاسْتَحالت غَرْباً ﴾ أی تحوّات دُلواً عظیمة .
- ق حديث ابن أبى لَيْلَى « أُحِيلت الصلاة ثلاثة أحوال » أى غُيِّرت ثلاث تَغْييرات ، أو حُو لت ثلاث تَعْو بلات .
  - (س) ومنه حديث قَبَاتُ بن أَشْبَم « رأيت خَذْقَ الفيل أخضرَ نُحِيلاً » أَى مُتَغَيِّراً .
- لا ومنه الحديث « نَهَى أَن يُسْتَنْجَى ٰ بَعَظِمٍ حَاثَلَ » أَى مُتَفير قد غَيَّر هَالبِلَى ، وكُلُّ مَتغير حائلُ فإذا أَتَتْ عليه السَّنة فهو مُحِيل ، كأنه مأخوذ من الحوال : السَّنَة .
- (س) وفيه «أعوذ بك من شرّ كل مُلْقِح وُمُحِيل » للُحِيل : الذي لا يُولَدُ له ، منقولهم : حالت الناقةُ وأحالت : إذا تحمَلت عاما ولم تحمل عاماً . وأحال الرجُل إيلَه العامَ إذا لم يُضْرِبْها الفَعْلُ .
- (ه) ومنه حديث أمّ مَعْبَد « والشاء عازِبُ حِيال » أي غير حَوَامِل . حالت تَحُول حِيالا ، وهي شاء حِيال ، وإبلُ حِيال : والواحدة حائل ، وَجُمْهُمَا حُول أيضا بالضم .

<sup>(</sup>١) ويروى بالخاء المعجمة ، وسيجيء .

- ( ه ) وفى حديث موسى وفرغون « إن جبريل عليــه السلام أَخَذَ من حالِ البحر فأدخله فَا فَرَعُون » الحالُ : الطين الأسود كالحُمأة .
  - لا ومنه الحديث في صفة الكوثر « حاله المِسْكُ » أي طينهُ .
- (ه) وفي حديث الاستسقاء « اللهم حَوَالَينا ولا علينا » يقال رأيتُ النساس حَوْلَه وحَوَالَيه: أَى مُطِيفين به من جوانبه ، يريد اللهم أنْزِل الغَيْثَ في مواضع النَّبات لا في مَواضع الأَبْنيَـة .
- (س) وفى حديث الأحنف « إِنَّ إخواننا من أهــــل الـكوفة نَزَلُوا فى مثل تُحِوَلا. الناقة ، من ثمـار مُتَهَدِّلة وأنهار مُتَفَجِّرة » أى نزلوا فى الخصب. تقول العرب: تركت أرض بنى فلان كَحُولاء الناقة إذا بالفت فى صِفة خِصْبها ، وهى جُلَيْدة رقيقة تَخْرج مع الولد فيها ماء أصفر ، وفيها خُطُوط خُر وخُصْر .
- (س) وفى حديث معاوية « لما احتُضِر قال لابْنَتَيه : قَلَّبانى ، فإنكما لَتُقَلَّبان حُولاً قُلَباً ، إن وُق كَيَّة النار (١٠) المُحُول : ذو التَّصَرُّف والاحتيال في الأمور . و يروى «حُوَّ لِيًّا قُلَبِيًّا إن تَجامن عذاب الله » و يا والنسبة للمبالغة .
  - \* ومنه حديث الرجُلين اللَّذَين ادَّعي أحدها على الآخر « فكان حُوَّلاً ۚ قُلَّبًا » .
    - \* وفي حديث الحجّاج « فما أحال على الوادى » أي ما أقْبَلَ عليه .
- (س) وفي حديث مجاهد « في التَّوَرَّكُ في الأرض الْمُسْتَحِيلة » أي المُورَجَّة لاستحالتها إلى العِوَج .
- ﴿ حواق ﴾ ﴿ فيه ذَكْرُ ﴿ الْحُوْلَقَةَ ﴾ هي أَفْظة مَبْنيَّة مِن لا حَول ولا قوّة إلا بالله ، كالبَسْملة من بسم الله ، والحمدلة من الحمد لله . هكذا ذَكرَه الجوهري بتقديم اللاَّم على القاَف ، وغيره يقول :

<sup>(</sup>١) فى اللسان ، وتاج العروس : كبة ، بالباء الموحدة .

الحُوْ قَلَة بتقديم القاف على اللام ، والمراد من هذه السكامة إظهارُ الفَقْر إلى الله بطَلَب المُهُونة منه على ما يُحاوِل من الأمور ، وهو حَقِيقة العُبوديَّة . ورُوى عن ابن مَسْعود أنه قال : مَعْناه لاحَوْل عن مَعْصِية الله إلا بعضمة الله ، ولا قُوّة على طاعة الله إلا بَعَوُنة الله .

﴿ حوم ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « اللهم ارْحَمْ بَهَا ثَمَنا الحَائمة » هي التي تَحُوم على الماء أي تَطُوف فلا تَجد ماء تَر دُهُ .

(س) وفي حديث عمر « مَاوَلَى أَحَدُ ۚ إِلَّا حَامَ على قَرَ ابَتَه » أَى عَطَف كَفِمْل الحَامُم على المَاء . ويُروى « حَامَى » .

(س) وفى حــديث وَفْد مَــذْحِج «كَأَنهِـا أَخَاشِبُ بِالْحَــوْمَانَة » أَى الأَرضِ الغَليظة المُنْقَادَة.

﴿ حُوا ﴾ ( مَن ) فيه « أنّ امْرَأَة قالت : إنّ ابْـنِي هذا كان بَطْنِي له حِوَاء » الحِوَاء : اسم المـكان الذي يَحُوى الشَّيء : أي يَضُمُّه و يَجُمْمه .

[ ه ] وفى حديث قَيْلَة « فَوَ أَلْنا إلى حِواء ضَغْم » الحِواه : بيوت مجتَمعَة من الناس على ماء ، والجمع أخوية · وَوَأَلْنا بمعنى لَجَأْنا .

﴿ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخِرِ ﴿ وَيُطْلِّبُ فِي الْحِوْاءِ الْعَظِيمِ الْحَكَاتِبُ فَمَا يُوجَد ﴾ .

( ه ) وفي حديث صَفِيَّة ﴿ كَانَ يُحَوِّى وَرَاءَه بَعَبَاءَة أُو كِسَاءَ ثُم يُرْدِفُهَا ﴾ التَّحْوِية : أن يُديرَ كِسَاءً حَوْل سَنام البَعِير ثم يَر كَبُه ، والاسم الحُويَّة . والجمع الحَوَايا .

الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم وحزَرَهم وأخبر عنهم: رأيت الحواليا عليها المناياً ، نواضح كَيْرُب تَحْمِل الموت النَّاقِيم » .

(س) وفى حديث أبى عمرو النَّخَصِى « وَلَدَت جَدْيًا أَسْفَعَ أَحْوَى » أَى أَسُود المِس بشدید السَّواد.

(ه) وفيه « خَيرُ الحَيل اللَّهُ " اللَّهُ تَجْمَع أَخُوكَ ، وهو السَّكُمَيْت الذي يَمْلُوه سَوادٌ. والْحُوَّة : السَّكُمْنَة . وقد حَوِيَ فهو أَخْوَى .

- (ه) وفيه «أن رَجُلا قال ؛ يارسول الله هَلْ عَلَى في مالى شي؛ إذا أدَّيْت زَكَاتَه ؟ قال : فأين ما تَحَاوت عليك الفَضُول ؟ » هي تفاعَلَت ، من حَوَيْتُ الشيء إذا جَمَعْتَه . يقول : لا تَدَع المُواساةَ من فضْل ماَلكِ . والفُضُول جمع فَضْل المالِ عن الحوائج . ويروى « تَحَاوَأَت » بالهمز ، وهو شاذُ مَثْل لَبَاتُ بالحَجِّ .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ أَنِسَ ﴿ شَفَاعَتِى لَأَهِلَ السَّكَبَائُرِ مِنَ أُمَّتِى حَتَّى حَسَّمَ وَحَاءَ ﴾ أهما حَيَّان مِن النَّيَمَن مِن وَرَاء رَمْل يَبْرِينَ . قال أبو موسى : يجوز أن يكُونَ حَا ؛ مِن الْحُوَّة ، وقد حُذِفَت لامُه . ويجوز أن يكون من حَوَى يَحْوِى . ويَجُوز أن يكون مقصّورا غير ممدّود .

# ﴿ باب الحاء مع الياء ﴾

- ﴿ حيب ﴾ (س) فى حديث عروة « لمَّا مات أَبُو لَهَب أُرِيَهُ بَعضُ أَهِله بِشَرّ حِيبَة » أَى بِشَرِّ حِيبَة » أَى بِشَرِّ حَالٍ . والحِيبَة والمَاجَة والمَسْكَنة .
- ﴿ حيد ﴾ ( ه ) فيه « أنه رَكِب فَرَسا فَمرَّ بشَجَرة فطَارَ منها طائر فحادَت فندَر عنها » حَادَ عن الشيء والطَّرِيق يَحِيد إذا عَدَل ، أَرَادَ أَنْهَا نَفَرَت وتَرَّ كَت الجُّادّة .
- ف خُطْبة على « فإذا جاء القتال ُقلتم حِيدِي حَيادِ » حِيدِي أي مِيلى . وحَيادِ بوَزْن قطامِ .
   قال الجوهري : هو مثل قولهم : فييحِي فَيَاحٍ ، أي انَّسِمي . وفياح اسْم لِلْمَارة .
- \* وفى كلامه أيضا يَذُمّ الدُّنيا « هى الجَحُود الـكَنُود الحَيُود المَيُود » وهــذا البِناء من أَبْنية المبالغَة.
- ﴿ حير ﴾ ﴿ فَى حديث عمر ﴿ أَنه قال : الرَّجال ثَلَاثَة : فَرَجُل حَاثُو ۚ بَائُو ﴾ أَى مُتَحيّر في أَمْرِهُ لا يَدُرى كَيْفَ يَهُ تَدى فيه .
- [ ه ] وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « ما أُعطى رجُل قطَّ أَفْضَل من الطَّرْق ، يُطْرِق الرَّجِلُ الفَحلَ فَيُلْقِحُ مَائَةً فَيَذْهِب حَيْرِى دَهْرٍ » و يُروى « حَيْرِى دَهْرٍ » بياء ساكنة « وحَيْرِى دهر » بياء نُحُقَّفة ، والسكل من تَحَيَّر الدَّهْرِ و بقائه . ومعناه مُدَّة الدهر ودَوَامُه : أَى ما أقام الدَّهرُ . وقد جاء في تمام الحديث : « فَقَال له رَجُل : ماحَيْرِيُّ الدهر ، قال : لا يُحْسَبُ » أَى لا يُعْرَفُ حسابه

لَـكَمُثْرَته ، يريد أنَّ أَجْرَ ذلك دائم أبداً لِمَوْضع دَوام النَّسْل.

(س) وفي حديث ابن سيرين في غَسْل الميَّت « 'يؤخَذ شَيء من سِدْرٍ فَيُجْعَل في محَارَة أو مُكُرُّجَة » الحَارَة والْحَارَة والْحَارَة والْحَارَة والْحَارَة والْحَارَة والْحَارَة والْحَارَة والْمَع وَالْدَة . واللهم وَالله الله الله وقد تسكر وفيه ذِكر « الحِيرة » وهي بكسر الحاء : البَلد القديم بظَهْر السكوفة ، وتَحَلَّة مَعْروفة بنَيْساً بور .

(حيزم) (س) في حديث بدر «أَفْدِمْ حَيْزُوم » جاء في التفسير أنه اسم فرَس جبر بل عليه السلام ، أراد أَقْدِمْ ياحَيْزُوم ، فَحذف حرف النِّداء . واليا، فيه زائدة .

#### (س) وفي حديث على:

اشْدُدْ حَيَازِيمَكَ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ المُوت لَاقِيكَ (١)

الحيازيم: جَمْع الحَيْزُوم، وهو الصَّدر. وقيل وسَطه. وهـذا الـكلام كِناية عن التَّشْمير للأُمْهِ والاسْتعْداد له.

- ﴿ حيس ﴾ (س) فيه « أنه أوْ لَم على بَعْض نِسائه بِحَيْس» هو الطَّعَام المَتَّخَذ من التَّمر والأقط والسَّمْن. وقد يُجْمل عِوض الأقط الدَّقيق، أو الفَيِّيتُ. وقد تـكرر ذكر الحيْس في الحديث.
- ( ه ) وفي حديث أهل البيت « لا يُحبنا اللُّكَع ولا المحيُّوس » الحيوس : الذي أبوه عبَّد وأمَّه أمَّة ، كأنه مأخوذ من الحيِّس .
- ﴿ حيش ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ قُوما أَسْلمُوا فَقَدَمُوا إِلَى المَدِينَةُ بَلَحَمُ ، فَتَحَيَّشَتَ أَنْفُسَ أَصَابهُ مِنهُ ، وقالُوا : لَعَلَيْهِمُ لَمْ يُسَمُّوا ، فَسَأْلُوهُ فَقَالَ : سَمُّوا أَنتُمْ وَكُلُوا » نَحَيَّشَت : أَى نَفَرت . يقال : حاش يَحِيش حَيْشاً إِذَا فَزَ عَ وَنَفَر . ويروى بالجيم . وقد تقدّم .
- (س) ومنه حديث عمر «أنه قال لأخيه زيد يوم نُدِب لقِتال أهل الرِّدّة : ماهذا الحيش والقِلُّ » أي ماهذا الفَرْع والنفور . والقِلُّ : الرِّعْدة .

حيازينك للموتِ فإنَّ للوت لافيكَ ولا بدَّ من الموتِ إذا حلّ بواديكَ

<sup>(</sup>۱)كذا بالأصل و 1 واللسان وتاج العروس . والبيت من بحر الهزج المخزوم ــ والحزم زيادة تكون في أول البيت لا يعتد بها في نقطيعه ــ والذي في الأساس :

- ( ه ) وفيه « أنه دخل حائش َخُل فَقَضَى فيه حاجَتَه » الحائش : النَّخل المُلتَفَّ المُجْتَمَع ، كأنه لالتفافه يَحُوش بعضُه إلى بعض . وأصله الواو ، و إنَّمَا ذكرناه هاهما لأَجْل لفظه .
- قد تكرر ومنه الحديث «أنه كان أحَبّ ما استَتَر به إليه حائش تَخْل أو حائط » وقد تكرر
   ف الحديث.
- ﴿ حيص ﴾ (ه) فى حديث ابن عمر «كان فى غَراة قال : فَحاص المسلمون حَيْصَةً ﴾ أى حَالُوا جَوْلَة بَطْلُبُونِ الفِرَارِ . والمَحِيصُ : المَهْرُبِ والمَحِيد . ويُرْوى بالجيم والضَّاد المعجمة . وقد تقدَّم .
  - ◄ ومنه حديث أنس « لمَّا كان يوم أُحُد حاص المسلمون حَيْصة ، قالوا : أُقتل محمد » .
- (س) وحديث أبى مُوسَى « إنَّ هذه الفِتْمةَ حَيْصةً من حَيَصاَت الفتَن » أى رَوْعَة منها عَدَلَت إلَيْنا .
- (ه) وفى حديث مُطرِّف « أنه خرج زَمن الطاعون ، فقيل له فى ذلك ، فقال : هُو الموت نُحَايِصُه ولا بُدَّ منه » المُحايَصَة : مُفاعلة ، من الخيص : العُدول والهرَب من الشيء . وليس بَيْن العَبْد وَبَيْن الموت مُعايَصَة ، و إنَّما المُعْنَى أن الرجل فى فَرْط حِرْصه على الفرار مر الموت كأنه يُباريه ويُغالبُه ، فأخرجَه على المُفاعلة لكونها مَوْضُوعة لإفادة المُبارَاة والمُغالبة فى الفِيل ، كقوله تعالى « يُخادءون اللهَ وهو خادعُهم » فَيَوُول معنى نُحايصُه إلى قولك تحرص على الفرار منه .
- ( ه ) وفي حديث ابن جُبَير « أَنْقَلْتُمُ ظَهْره وجَعلتم عليه الأرض حَيْصَ بَيْصَ » أَى ضَيَّقْتُمُ عليه الأرض حتى لا يَقَدْرَ على التَّردُّد فيها . يقال : وَقَع في حَيْصَ بَيْصَ ، إذا وقع في أَمر لا يجد منه عليه الأرض حتى لا يَقَدْرَ على التَّردُّد فيها . يقال : وَقَع في حَيْصَ بَيْصَ ، وحَيْص من حاص إذا حادَ ، غُلُصا . وفيه لفات عدّة ، ولا تَنفرد إحْدَى اللَّهُ ظُتين عن الأخرى . وحَيْص من حاص إذا حادَ ، و بَيْص من باص إذا تقدَّم . وأصْلُها الواو . و إنَّما قُلِبَت ياء للمُزَاوَجَة بِحَيْص . وهُمَا مَبْنِيَّان بناء خُسة عشر .
- ﴿ حيض ﴾ ﴿ قد تـكرر ذكر « الحيض » وما تصرف منه ، من الم ، وفعيل ، ومصدر ، ومَوْضِ منه ، من الله ، وفعيل ، ومصدر ، ومَوْضِ منه ، من الله ، وهيئة ، في الحديث . يقال : حاضت المرأة تحيض حَيْضًا وتحجيضًا ، فهي حائض ، وحائضة .

- (س) فمن أحاديثه قولُه: « لا تُقْبَـل صلاة حائض إلا بِخِمَار » أى التي بَلَفَت سِنَ المَحيض وجرى عليها القلم ، ولم يُرِدْ فى أيام حَيْضها ، لأن الحائض لا صلاة عليها ، وجَمْـع الحائض حُيَّض وحوائض .
- \* ومنها قوله « تَحَيَّضَى فى علم الله سِتًّا أو سَبْعا » تَحَيَّضَت المرأة إِذا قعدت أيّام حَيْضها تَنْتَظَر انقطاعَه ، أراد عُدِّى نَفْسُك حائضا وافْعَلَى ما تَفْعل الحائض . وإنَّمَا خَصَّ السّت والسبع لأنهما الغالب على أيام الحيْض .
- (س) ومنها حديث أمّ سَلَمة «قال لها: إن حيضَنْك ليْست في يدك » الحِيضَة بالكسر الاسْم من الحيْض ، والحال الَّي تَلْزَمُها الحائض من التَّجَنُّب والتَّحَيُّض ، كالجِلْسة والقِمْدة ، من الجُلُوس والقُمُود ، فأما الحَيْضة به بالفتح به فالمرَّة الواحدة من دُفَع الحَيْض ونُوَّبه ، وقد تكرر في الحديث كثيرا ، وأنت تفَرُق بينهما بما تقَتْضيه قرينة الحال من مَساق الحديث .
- ومنها حديث عائشة « لَيْدَنَى كُنْتُ حِيضَةً مُلْقاة » هي بالكسر خِرقة الحيْض . و يقال لها
   أيضا المِحْيَّضة ، وتُجْمِع على الحائيض .
- الله عنه حديث بئر بُضاعة « يُكْفَى فيها المحايض » وقيل المحايض جمع المحيض ، وهو مصدر حاض فلما سُمِّى به جمعه . ويقع المحيض على المصدر والزمان والمسكان والدَّم .
- \* ومنها الحديث « إن قلانة اسْتُحيضَت » الاسْتحاضة : أن يَسْتَمَرِ بالمرأة خروج الدم بعدد أيام حَيْضها المعتادة . يقال اسْتُحيضت فهي مستَحاضة ، وهو اسْتِفْسُال من الحيض .
- ﴿ حَيْفَ ﴾ (س) في حديث عمر « حتى لا يَطْمَعَ شَريف في حَيْفِك » أي في مَيلك معه لشرفه . واكحيْف : الجورُرُ والظلم .
- (حيق) (س) في حديث أبى بكر « أخْرجَنَى ما أجدُ من حاق ِ الجرع » هو من حاق ِ يحيق حَيْقاً وحاقاً : أى لزمه ووجب عليه . والحيْق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه . و بروى بالتشديد . وقد تقدم .

- ومنه حديث على « تَحَوّف من الساعة التي مَن سار فيها حاق به الضّر أ » .
- (حيك) (ه) فيه « الإنم ما حاك فى نفسك » أى أثّر فيها ورَسخ . يقال : ما يَحيِكُ كلامك فى فلان : أى ما يؤثر . وقد تـكرر فى الحديث .
- (س) وفي حديث عطاء « قال له ابن جُريج: فما حِياكَنُهُم أُو حِياكَتَكُم هذه؟ » الحياكة: مِشْية تَبَخْتُر وتَكَبُطُ . يقال: تَحَيَّك في مِشْيَته ، وهو رَجُل حَيَّاك .
- ﴿ حيل ﴾ (ه) في حديث الدعاء « اللهم ياذا الحيل الشديد » اَلحيل : القُوتَة . قال الأزهري : الحجد ثون يروونه الحبل بالباء ، ولا معنى له ، والصواب بالباء . وقد تقدم ذكره .
  - وفیه « فَصَلَّى كُلُّ منَّا حِیالَه » أی تِلْقاء وجْهه .
- ﴿ حيمَ ﴾ ﴿ في حديث الأذان ﴿ كَانُوا يَتَحَيَّنُونَ وَقَتَ الصَّلَاةِ ﴾ أي يطلبون حِينها . والحينُ الوقتُ .
  - ومنه حديث رمى الجمار « كُمنا نَتَحَيَّنُ رُوال الشمس » .
- ( ه ) ومنه الحديث « تَحَيَّنُوا نُوفَكُم » هو أَن يَحْلُبها مرة واحدة في وقت معلوم . يقال : حَيَّنَهَا وَتحَيَّنَهَا .
- ف حديث ابن زِمْلِ « أ كَبُوا رَواحِلهم في الطريق وقالوا : هذا حِينُ المنزل » أي وقت الرُّ كُون إلى النُّرُول . و بُرْوي « خيرُ المهزل» بالخياء والراء .
- (حيا) \* فيه «الحياء من الإيمان » جَمل الحياء ، وهو غريزة ، من الإيمان ، وهو اكتساب : لأن المستحيى يَنْقَطِع مَحَيائه عن المعاصى ، و إن لم تكن له تقيية ، فصار كالإيمان الذى يَقْطَع بينها وبينه . و إنما جمله بعضه لأن الإيمان يَنْقَسم إلى اثنمار بما أمر الله به ، وانتهاء عما نهى الله عنه ، فإذا حَصَل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان .
- (ه) ومنه الحديث « إذا لم تَسْتَحَى فاصْنَع ما شنت » يقال: اسْتَحْيا يَسْتَحْيى ، واسْتَحْي من يَسْتَحَى ، والأوّل أعْلى وأكثر ، وله تأويلان: أحدها ظاهر وهو المشهور: أى إذا لم تَسْتَحَى من العيب ولم تَخْش العارَ بما تفعله فافعل ما تُحَدِّثُك به نفسُك من أغراضها حَسَناكان أو قبيحاً ، ولفظه أمر ، ومعناه توبيح وتهديد ، وفيه لشعار بأن الذي يَرْدَع الإنسان عن مُواقعة السو، هو الحياء ، فإذا

ا نُخَلَع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطى كل سيئة . والثانى أن يُحْمل الأمر على بابه ، يقول : إذا كنت فى فعلك آمِناً أن تَسْتَحْيِي منه لجريك فيه على سَنَن الصواب ، وليس من الأفعال التى يُسْتَحيا منها فاصنع منها ما شئت .

(س) وفى حديث حُنَين « قال للا نصار : المَحْيا تحيْاكم والممات كماتُكم » المَحْيا مَفْعَلُ من الحياة ، و يَقَع على المصدر والزمان والمسكان .

المُوات : الأرض التي لم يَجْرِ عليها مِلْك أحد ،
 وإخياؤها : مُباشرتُها بتأثير شيء فيها ، من إحاطة ، أو زَرْع ، أو عمارة ونحو ذلك ، تشبيها بإحياء الميت .

(س) ومنه حديث عمر ، وقيل سلمان « أحيوا ما بين العشاء بن السُمَّاوه بالصلاة والعبادة والعبادة والذكر ، ولا تعطاوه فتجعلوه كالميت بُعطْلَته . وقيل: أراد لا تناموا فيه خَوفًا من فَوات صلاة العشاء لأن النَّوم موت ، واليَقَظة حياة ، و إحياه الليل: السهر أفيه بالعبادة ، وترك النوم . ومرجع الصِّفة إلى صاحب الليل ، وهو من باب قوله (١):

فَأَنَتَ بِهِ حُوشَ الفُؤَادِ مُبَطَّناً سُمُدًا إِذَا مَا نَامَ لَيْلُ الْهُوْجَلِ أَى نَامَ فِيهِ ، ويريد بالعشاءين المغرب والعشاء ، فَعَلَّب .

- (س) وفيه «أنه كان يصلى العصر والشمسُ حَيَّة » أى صافية اللون لم يدخلها التغير بدُ نوّ المغيب ؛ كأنه جعل مغيبها لها مَوْتاً ، وأراد تقديم وقنها .
- (س) وفيه « إن الملائكة قالت لآدم عليه السلام: حَيَّاكُ الله وبَيَّاكُ » معنى حَيَّاكُ : أَبْقَاكُ ، من الحياة . وقيل : هو من اسْتقبال الْمُحَيَّا وهو الوَجْه . وقيل مَلَّكك وفَرَّحَك . وقيل سَلَّم عليك ، وهو من التَّحيَّة : السلام .
- (ه) ومنه حديث « تَحَيِّات الصلاة » وهي تَفْولة من الحياة . وقد ذكر ناها في حرف التاء لأُجْل لفظها .

<sup>(</sup>١) هو أبو كبر الهذلى . ( ديوان الهذلين ٢/٢) والرواية هناك : \* فأنت م حُوشَ الجُنان مُبَطَّناً \*

- ( ه ) وفي حديث الاستشفاء « اللهم استفنا غَيْثًا مُغيثًا وحَيّاً ربيعًا » الحيا مقصور ": المطر لإحياله الأرض . وقيل الخيصب وما يَحْيًا به الناس .
- الشهور المنه حديث القيامة « يُصَبُّ عليهم ماه الحياً » هـكذا جاء في بعض الروايات. والمشهور يُصَبُّ عليهم ماء الحياة .
- \* ومنه حديث عررضي الله عنه « لا آكل السّمِين حتى بحيا الناس من أوّل ما يَحْيَوْن » أى حتى مُمْطَروا و يُخْصِبوا ، فإن المطر سبب الخصِب . ويجوز أن يـكون من الحياة لأن الخصِب سبب الحياة .
- (هس) وفيه « أنه كرِه من الشَّاة سَبْعاً : الدَّمَ ، والمَرَارَةَ ، والحياءَ ، والغُدَّةُ ، والذَّكرَ ، والأَنْنَيَيْن ، والمثانَة » الحياء ممدود : الفَرْج من ذوات الخفِّ والظِّلْف . وجمعه أُحْييَة .
- (ه) وفى حديث البُرَاق « فَدَنَوْتُ منه لأركبَه ، فأنكرنى ، فَتَحيًّا مِنى » أى انْقَبَض وانْزَوَى ، ولا يخلو إما أن يكون مأخوذا من الحياء على لمريق التمثيل ؛ لأن من شأن الحييُّ أن ينقبض ، أو يكون تَفَيْعُل من الحي وهو الجمع كتَحَيَّزُ من الحوزِ .
- ( ه ) وفي حديث الأذان « حيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح » أى هَلُثُوا إليهما وأقبلوا وتَعَالَوا مُسْر عِين.
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « إذا ذُ کر الصَّالُخون فَحَیّ هَلاَّ بعُمَرَ » أَی ابْدَأْ به وانْجَلَ بذَكْرُ ه ، وها كلتان جُعلتا كلة واحدة . وفيها لغات . وهَلاَّ حَثُ واسْتِمْجَال .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمير « إن الرجُل لَيُسأل عن كل شيء حتّى عن حَيَّة ِ أَهْلِهِ » أَى عن كُل نَفْس حَيَّة في بيته كالهرَّة وغيرها .

-->+>+&+<+<-

انتربی الجزء الأول می نهایة این الدُثیر و بلیه الجزء الثانی وأوله: ﴿حرف الحاء﴾

|         | · · (        | برس        |                     |               |
|---------|--------------|------------|---------------------|---------------|
|         | ÷            | المنعة     |                     | الصفح         |
| م النون | باب الحمزة م | ٧٣         | مقدمة المؤلف        | ۴             |
| الواو   | Þ            | <b>Y</b> 4 | حرف الهمزة          | 14            |
| الماء   | D            | ۸۳         | باب الحمزة مع الباء | 14            |
| الياء   | D            | ۸٤         | « التاء             | *1            |
| الباء   | حرف          | ۸۹ .       | د الثاء             | **            |
| م المرة | باب الباء م  | <b>A</b> 4 | ( الجيم             | 47            |
| الباء   | )            | 41         | ه الحاء             | <b>TV</b>     |
| التاء   | D            | 45         | ه الخاء             | 7.            |
| الثاء   | D            | 40         | « الدال             | ۳.            |
| الجيم   | D            | 44         | ه الذال             | **            |
|         | D            | 4.4        | « الراء             | <b>70</b>     |
| الخاء   | D            | 1.1        | ه ازای              | ٤٣            |
| الدال   | Ď            | 1.4        | د السين             | <b>٤</b> ٧    |
| الذال   | D            | 11.        | « الشين             | ••            |
| الزاء   | <b>)</b>     | 111        | ه الصاد             | 0.4           |
| الزاي   | D            | ١٧٣        | لا الضاد            | ٥٣ -          |
| السين   | ď            | 177        | « الطاء             | ٥٣            |
| الشين   | . •          | 144        | « الفاء             | 00            |
| الصاد   | D            | 171        | ه القاف             | * <b>0</b> Y  |
| الضاد   | D            | 144        | « الكاف             | •             |
| الطاء   | D            | 148        | « اللام             | 09            |
| الظاء   | ď            | 147        | • الميم             | , <b>46</b> , |

|           |             |            | `           |               |
|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|
|           |             | الصفعة     |             | الصفحة        |
| مع اللام  | باب التاء . | 198        | ومع العين   | ١٣٨ باب الباء |
| الميم     | D           | 147        | الغين       | 731 C         |
| النون     | ď           | 14.4       | القاف       | 33/ C         |
| الواو     | D           | 199        | الحاف       | <b>431</b> «  |
| الهاء     | <b>»</b>    | 4+1        | اللام       | ) \o.         |
| الياء     | D           | <b>Y•Y</b> | النون       | 7 o/          |
| ,         | حرف الثا    | 3.7        | الواو       | ) \o4         |
| مع الهمزة | باب الثاء   | 3.7        | الهاء       | 371 C         |
| الباء     | <b>»</b>    | 7.0        | الياء       | ) //•         |
| الجيم     | D           | ***        | المفردة     | ١٧٦ باب البا، |
| الخاء     | <b>)</b>    | ۲٠۸        | ة ام<br>غام | ۱۷۸ حرف ال    |
| الدال     | <b>»</b>    | ۲٠۸        | ومع الهمزة  | ١٧٨ باب التا  |
| الراء     | ď           | 4.4        | الباء       | » \VX         |
| الطاء     | ď           | 711        | القاء       | » \A\         |
| المين     | ď           | 717        | الجيم       | ) \\\         |
| الغين     | ))          | 717        | الحاء       | 7A/           |
| الفاء     | ))          | 415        | الخاء       | 7/1           |
| القاف     | <b>D</b>    | 717        | الراء       | 3A/ C         |
| الـكاف    | D           | <b>71Y</b> | السين       | » 1,44        |
| اللام     | ď           | 417        | العين       | » \4.         |
| الميم     | D           | 771        | الغين       | » 191         |
| النون     | <b>»</b>    | 774        | الفاء       | » 141         |
| الواو     | D           | ***        | القاف       | » 197         |
| الياء     | D           | 777        | الكاف       | ) 198         |
|           |             |            |             |               |

|              |          | الصفحة      | ٠.        |                      | الصفحة |
|--------------|----------|-------------|-----------|----------------------|--------|
| فاء مع الباء | باب الم  | 441         | فيم       | حرف الح              | 747    |
| . —          | D        | 744         | مع الهمزة | حرف الج<br>باب الجيم | 747    |
| الثاء        | ď        | ٢٢٩         | الباء     | ď                    | 777    |
| الجيم        | ď        | 45.         | الثاء     | ď                    | 447    |
| •            | ))       | 454         | الحاء     | ď                    | 48.    |
| الذال        | <b>)</b> | 407         | الخاء     | <b>»</b>             | 727    |
| الواء        | ď        | <b>70</b> A | الدال     | ď                    | 727    |
|              | D        | ۳۷٦         | الذال     | ď                    | 759    |
| السين        | ď        | 441         | الراء     | ď                    | 704    |
| الشين        | D        | ٣.٨٨        | الزای     |                      | 770    |
| الصاد        | D        | 444         | السين     | D                    | TYI    |
| الضاد        | ď        | 447         | الشين     | <b>)</b>             | 777    |
| الطاء        | ď        | ٤٠٢         | الظاء     | D                    | 377    |
| الظاء        | D        | ٤٠٤         | المين     | ď                    | 445    |
| الفاء        | <b>»</b> | ٤٠٦         | الفاء     | D                    | 777    |
| القاف        | · ))·    | ٤١١         | اللام     | D                    | 781    |
| السكاف       | <b>)</b> | ٤١٧         | الميم     | Þ                    | 441    |
|              | »        | 173         | النون     | ď                    | 4.4    |
| الميم        | v        | 241         | الواو     | ď                    | ۳۱۰    |
| يم<br>النون  | ď        | ££A         | الهاء     | ď                    | 419    |
| انواو        | D        | 200         | الياء     | ď                    | 444    |
| الياء        | D        | 277         |           | حرف الحاء            | **     |

النهائي فغريب الحديث والأث مهمام مجالدين أبي لسعادات البارك مبرم تعزا لجزى إبْنُ الْآلِثِ يُعِيْرُ

امجزوالث<sup>ن</sup> إني

( 47.7 - 022 )

نسین مجرو محت الطهاچی طاهراهمت پرالزاوی

دَاراحياء التراث العربي في أراحي العربي المنان الم

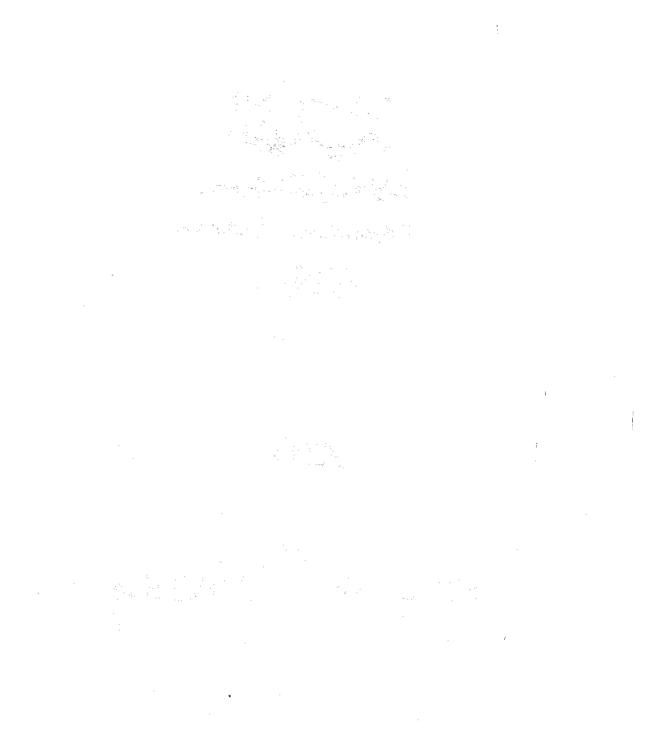

# 

# ﴿ باب الخاء مع الباء ﴾

﴿ خَبا ﴾ \* في حديث ابن صياد « قَدْ خَبَا تَت لك خَبا أَ » الخب ه كُلُّ شيء غَا بُب مستور . يقال خَبا أَتُ الشيء أُخبَوُه خبا أَ إِذَا أَخْفَيْتَهُ والخب م والخبي ، والخبيثة : الشيء الْمَخْبُوه . (ه) ومنه الحديث : « ابْتَغُوا الرِّزْق في خَبايا الأرض » هي جمع خبيئة كخطيئة وخطاياً ، وأراد بالخبايا الزَّرْع ؛ لأنه إذا ألقى البَدْر في الأرض فقد خَبا أَهُ فيها . قال عهوة بن الزبير : ازرَعْ فإن العرب كانت تتمثل بهذا البيت :

تَنَبَعُ خَبَايَا الأرضِ وادْعُ مَلِيكُهَا لَمُلَّكَ يَوْمًا أَن تُجَابَ وتُرُوْزَقَا ويَجُوزِ أَن يَكُون ماخَبَأَهُ الله في مَعَادِن الأرض.

- \* وفى حديث عَمَان « قال : اخْتَبَأْتُ عند الله خِصَالًا ؛ إنى لَرَابِعُ الإسلام ، وكذا وكذا » أى ادّخَر ْتُهَا وجَعَلْتُهَا عنده لى خبيئة .
- ومنه حـدیث عائشة تَصفُ عمر رضی الله عنهما « ولَفَظَتْ له خبیئها » أی ما كان مَخْبوءًا فیها من النّبات ؛ تعنی الأرض ، وهو فَعِیلُ معنی مفعول .
- (س) وفي حديث أبي أمامة «لم أركاليَوْم ولاَ حِلْدَ نُحَبَّأَةٍ » الحَبَّأَة : الجَارِيَة التي في خدْرِها لم تَتَزَوّج بعدُ ؛ لأن صِيانَتَها أبلغ ممن قد تزوّ حَت
- \* ومنه حديث الزِّبْرِقان « أَبْغَضُ كُنا أِنْيَ إِلَى الطُّلَمَةُ الْخَبَأَةُ » هي التي تَطَّلعُ مرة ثم تختيئُ أخرى.
- ﴿ خَبُ ﴾ (س) فيه « إنه كان إذا طاف خَبَّ ثَلَاثًا » الخبَبُ: ضَرَّبُ من العَدُو . ومنه الحديث : وسُئلَ عن السَّير بالجنازة فقال : « مادونَ الخبَب» .
- (س) ومنه حديث مُفَاخَرة رعاء الإبل والعَـنَم « هل تَخَبُّون أو تَصيدون » أرَاد أن

رعاء الغَنَمُ لاَ يحتاجُون أن يَخُبُوا في آثارها ؛ ورعاء الإبل يحتاجون إليه إذا ساقوها إلى الماء.

(س) وفيه «أن يونس عليه السلام لَــَّا ركب البَحْر أخذهم خَبُ شديد » يقال خَبَّ البحر إذا اضطرب.

(س) وفيه « لا يدخُلُ الجنة خَبُ ولا خَائَن » الخبُّ بالفتح: الخدَّاعُ ، وهو الْجُرْ بُرُ الذي يسعى بين الناس بالفَسَاد. رجُل خَبُ وامرأة خَبَّة . وقد تكسر خَاؤه . فأما المصدر فبالكسر لا غير (س) ومنه الحديث الآخر « الفاجر خَبُ لشِيمٌ »

(س) ومنه الحديث: «من خَبَّبَ امرأة أو مملُوكا على مُسْلَم فليس مِنَّا » أي خَدَعه وأفسده.

﴿ خبت ﴾ \* في حديث الدعاء « واجْعَلَني لك مُغْيِتا » أي خاَشعاً مطيعا ، والإِخْباتُ: الخُشوع والتَّواضُع وقد أُخْبتَ لله يُخْبِتُ .

\* ومنه حديث ابن عباس « فيجعلها نُخْبِتَةً مُنِيبَةً » وقد تكرر ذكرها فى الحديث. وأصلها من الخَبْت : اللَّطمَئن من الأرض .

(س) وفى حديث عرو بن يَـثر بيّ « إن رأيت نَمْجةً تَحْمل شَفْرة وزنادا بِخَبْت الجيش فلا تهجّها » قال القُتيْبى: سألت الحجاز بيّن فأخبرونى أنَّ بيّن المدينة والحجاز صحراء تُعْرَف بالحُبْت ، والحيش: الذى لا يُنْبت. وقد تقدم فى حرف الجيم.

(ه) وفي حديث أبى عامر الراهب « لَمَّا بلغه أن الأنصار قد بَايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تَغَيَّرُ وخَبُتَ » قال الخطّابى : هكذا روى بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق . يقال رجل خَبِيتُ أى فاسد . وقيل هو كالخبيث بالثاء المثلثة . وقيل هو الحقير الردىء ، والختيت بتاءين : الجسيس .

(هس) وفى حـديث مكحول «أنه مرَّ برجل نائم بعد العصر فَدَفَعه برجله وقال: لقد عُوفيتَ ، إنها ساعة تكون فيها الخبْتَة » يريد الخبْطَة بالطاء: أى يَتَخَبَّطه الشيطان إذا مَسَّه بخبل أو جنون. وكان فى لسان مكحول لُكْنة فجعل الطاء تاء.

﴿ خَبْتُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِذَا بَلَغَ اللَّهُ قُلْتَينَ لَمْ يَكُمَلُ خَبَثًا ﴾ الخَبَثُ بفتحتين : النَّجَسُ . (س) ومنه الحديث ﴿ أنه نهى عن كُلِّ دَوَاء خَبِيثٍ » هو من جهتين : إحْدَاهما النَّجاسة وهو الحرّام كالحمر والأرواث والأبوال كلها نَجَسة خَبِيثة ، وتَناوُلها حرام إلا ماخصَّته السُّنَّة من أبوال الإبل عند بعضهم، ورَوْث ما يُؤكل لحه عند آخرين. والجهة الأخرى من طريق الطَّمْ واللَّهُم واللَّهُم واللّ

(ه) ومنه الحديث « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فَلا يَقْرُبَنَّ مسجد َنا » يُريد التُّومَ والبَصَل والكُرَّاتَ ، خُبْهُما من جهة كراهة طَعْمها وريحها ؛ لأنها طاهرة وليس أكامها من الأعذار الله كورة في الانقطاع عن المساجد ، و إنما أمرَ هم بالاعتزال عُقُوبةً ونَكالاً ؛ لأنه كان يتأذَّى بريحها .

(س) ومنه الحديث « مَهْرُ البَغَى خَبِيث ، وثمنُ الكلب خبِيث ، وكسُ الحجام خبِيث » وكسُ الحجام خبِيث » قال الخطابى : قد يَجْمَع السكلام بين القرائن فى اللفظ و يُفْرَق بينها فى المعنى ، و يُعْرَف ذلك من الأغراض والمقاصد . فأما مهر البَغَى " وثمَن السكلب فَيُريد بالخبيث فيهما الحرام لأن السكلب نجس " ، والزنا حرام ، و بَذْلُ العوض عليه وأخذُ ، حَرَام " . وأما كسُبُ الحجام فيرُ يد بالخبيث فيه السكر اهة ، لأن الحجامة مُباحة " . وقد يكون السكلام فى الفصل الواحد بعضه على الوجوب ، و بعضه على النشد ، و بعضه على الحقيقة ، و بعضه على المجاز ، و يُفْرَق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيها .

- \* وفى حديث هرَ قُلَ « أصبح يوما وهو خَبِيثُ النَّفْسِ » أَى ثَقَيِلُها كُرِيهُ الحال.
- \* ومنه الحديث « لا يَقُولَنَ أَحَـدُ كَمْ خَبُثَتَ نَفْسَى » أَى ثَقُاتَ وغَثَتَ ، كأنه كُره الْحُبْث.
  - (ه) وفيه « لا يُصَلَّين الرَّجُل وهو يُدَافع الأُخْبَثين » هما الفَائط والبَوْل .
- (س) وفيه «كَا يَنْفِي الـكِيرُ الخَبَثَ » هو ما تُلْقيه النار من وسَخ الفِضَّة والتّحاسوغيرهما إذا أذيبا . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفيه «إنه كتب للمدَّاء بن خالد اشتَرى منه عبدا أو أمة ـ لا دَاء ، ولا خِبْنة ، ولا غَائِلَة » أراد بالخِبْنَة الحَرَامَ ، كا عَبَر عن الحلال بالطَّيِّب . والخِبْنة : نَوْع من أنواع الخَبِيث ، أراد أنَّه عبْد "رقيق" ، لا أنه من قوم لا يَحلِ سبيهُم ، كمن أغطى عبدا أو أمانًا ، أو مَن هو حُرِّف الأصل .

<sup>(</sup>١) قال في الدر النثير : قلت : فسمر في رواية الترمذي بالسم .

- (س) ومنه حديث الحجاج «أنه قال لأنس رضى الله عنه : ياخِبْنة » يريد ياخبِيثُ .ويقال للأُخْلاق الخبيثة خِبْنة .
- (س) وفى حديث سعيد «كذب تَغْبِثانُ » المُخْبِثان الخَبِيثُ. ويقال للرجل والمرأة جميعا ، وكأنه يدُلُّ على المبالغة .
- (س) وفى حديث الحسن يُخاطِب الدُّنيا « خَباثِ ، كُلَّ عيدانك مَضَضْنا فوجدنا عاقبته مُرَّا » خَباث \_ بوزن قطام \_ مَعْدُول ، من الْخُبْث ، وحرف النداء محذوف : أى ياخَبَاث . والمَضُّ مثل المَصَّ : يريد إنا جَرَّ بناكِ وخَبَرْ نَاكِ فوَجَدْنا عاقِبَتَك مُرَّة .
- (ه) وفيه «أعوذ بك من الخُبُثوالْخَبائث» بضم الباء جَمْعُ الخبيث، والخَبَائثُ جمُّ الخَبيثة، يُرَيد ذكورَ الشياطين وإناتُهم. وقيل هو الخبث بسكون الباء، وهو خلاف طَيِّب الفِعْلِ من فُجُور وغيره. والخَبَائث يريد بها الأفعال المَذمُومة والخصال الرديثة .
- (ه) وفيه «أعوذ بك من الرَّجْسِ النَّجِسِ الخَبِيثِ المُخْبِثِ» الخبيث ذُو الخبث في نَفْسه ، والمُخْبث الذي أعوانه خُبَثاء ، كما يقال للذي فرسه ضعيف مُضْعِف . وقيل هو الذي أيعكمهم الخبث ويُوقعهم فيه .
- \* ومنه حديث قَتْلَى بَدْر « فَأَلْقُوا في قَلْيِبِ خَبِيثٍ مُغْبِثٍ » أَى فاسِدٍ مُفْسِد لما يقع فيه
  - (ه) وفيه « إذا كَثُرُ انْطُبْث كان كذا وكذا » أرادَ الفسقَ والفُجُورَ .
- (ه) ومنه حديث سعد بن عُبادة « أنه أَ تِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُل مُغْدَج ِ سَقِيم وُجد مع أَمَة يَخْبُثُ بُهَا » أَى يَزْ بِي .
- ﴿ خَبَجَ ﴾ (ه س) في حديث عمر « إذا أُقِيمَت الصلاة وَلَى الشيطان وله خَبَخُ » الخَبجُ الخَبجُ النَّعريك : الضَّر اط . ويروى بالحاء المهملة .
  - \* وفي حديث آخر « من قرأ آية الكرسي خَرَج الشيطان وله خَبَجُ كُخَبَج الحار » .
- ﴿ خبخب ﴾ \* فيه ذكر « بقيع الخَبْخَبَة » هو بفتح الخاءين وسكون الباء الأولى: موضع بنواحي المدينة .
- ﴿ خبر ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى «الخبير» هو العَالِم بَمَا كَانَ وَبَمَا يَكُونَ. خَبَرَتُ الأَمْرُ أُخْبُرُهُ إذا عرَ فَتَهَ عَلَى حقيقته .

- (ه) وفى حديث الحديبية «أنه بعث عَيْنًا من خُزَاعة يَتَخَبَّرله خَبَر قُرَيش» أَى يَتَعَرّف. يقال تَخَبَّر الخَبَر، واسْتَخْبَر إذا سأل عن الأخبار ليَعْرفها.
- (ه) وفيه «أنه نَهَى عن المُخابرة » قيل هى الُزارَعة على نَصيب مُمَيَّن كالثلث والرُّبع وغيرها . وانُخبرة النَّصيبُ (١) ، وقيل هو من الخبار : الأرض اللَّينة . وقيل أصل المخابرة من خَيْبر ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقرَّها فى أيدى أهلها على النَّصف من محصولها ، فقيل خابرَهم : أى عاملهم فى خَيبر .
  - (س) وفيه « فدَفَعْنا في خَبارِ من الأرض » أي سَهْلة لَيِّنة .
- (ع) وفى حديث طَهْفةَ « ونسْتَخْلِب الخَبير » الخَبِير : النبات والعُشب ، شُبَّه بخَبير الإبل وهو وبَرُها ، واسْتِخْلابه : اخْتِشاشه بالمِخْلَب وهو المِنْجَل . والخَبِير يقع على الوبر والزَّرع والأكَّار .
- (س) وفي حديث أبي همريرة «حين لا آكل الخبير » هكذا جاء في رواية : أى الخبر المأدُومَ . والخبير والمام دسم المام وغبيره . وأتانا بخبيرة ولم يأتنا بخبيرة .
- (خبط) (ه) فى حديث تحريم مكة والمدينة « نَهَى أَن يُخْبَطَ شَجَرُها » الخَبْط : ضرّبُ الشَّجَرِ بِالعَصَا لَيَتَنَاثُرُ ورقُهَا ، واسم الورق الساقط خَبَط بالتَّحْرِيك ، فَعَلَ بَعْنَى مَقْعُول ، وهو من عَلَفُ الإبل.
- \* ومنه حديث أبي عبيدة « خرج في سَريّة إلى أرض جُهينة فأصابهم جوع فأكلوا الخَبَط، فَسُمُّوا جِيشَ الخَبَط » .
- (ه) ومنه الحديث « فضرَ بَنْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطَ فأَسْقَطَت جَنِينا » المِخْبط بالكسر: العصا التي يُخْبط بها الشجر.

إذا ما جعَلْتَ الشاةَ للناسِ خُبْرةً فَشَأَنَكَ إِنَّى ذاهبُ لشُنُوبي

<sup>(</sup>۱) أنبُد الهروى :

- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه «لقد رأيتني بهذا الجبل أختطب مرة وأختبط أخرى» أي أضرب الشجر ليَنترُر الخَبَط منه .
- ع ومنه الحديث « سُئل هل يَضُر الغَبْط ؟ فقال : لا ، إلا كما يَضُر العِضاهَ الخَبْطُ » وسيجيء معنى الحديث مبينًا في حرف الغين .
- وفى حديث الدعاء « وأعوذ بك أن يَتَخَبَّطنى الشيطان » أى يَصْرَعَنى ويَلْعَبَ بى .
   والخَبْط باليدين كالرَّمْح بالرِّ جْلَين .
- ( ه ) ومنه حديث سعد « لا تَخْيِطوا خَبُط الجمل ، ولا تَمُطُّوا بآمين » نهاه أن يقدِّم رجُله عند القيام من السجود .
- ( ﴿ ) ومنه حديث على ﴿ خَبَّاط عَشُوات ﴾ أى يَخْبط فى الظَّلام . وهو الذى يمشى فى الليل بلا مصباح فيتحبَّر ويَضل ، وربما تَردّى فى بئر أو سَقَط على سبُع ، وهو كقولهم : يَخْبط فى عَنْمياء ؛ إذا ركب أمراً بجَهَالة .
- (س) وفي حديث ابن عامر «قيل له في مرضه الذي مات فيه : قد كنت تَقْرِي الضّيف ، وتُعْطى المُخْتَبِط » هو طالب الرِّفْدِ مِن غيرسابق معرفة ولا وَسيلة ، شُبّه بخا بِط الورَق أو خابط الليل .
- (خبل) (ه) فيه « من أصيبَ بدَم أو خَبْل » الخَبْل بسكون الباء : فسادُ الأعضاء . يقال خَبَل الخبُ قلبَه : إذا أفسده ، يَخْبِله ويخبُلُهُ خَبْلا . ورجل خَبِل وتُخْبَلُ: أى من أصيب بقَتْل نفس ، أو قَطْع عُضو . يقال بَنُو فلان يُطالبون بدِماء وخَبْل : أى بقطع يَدْ أو رِجْل .
  - ( ه س ) ومنه الحديث « بين يَدَي الساعة الخَبْل » أي الفِتن المُفسدة .
- ( ه س ) ومنه حديث الأنصار « أنها شكت إليه رجلا صاحب خبل يأتى إلى نَعْلهم فيُنْسِده » أى صاحب فساد .
- ( ه ) وفيه « من شَرِب الخَمْر سقاه الله من طينة الخَبال يوم القيامة » جاء تفسيره في الحديث : أن الخَبال عُصارة أهـل النار . والخَبـال في الأصل : الفسادُ ، ويكون في الأفعـال والأبدان والتُقول .
  - ( ه ) ومنه الحديث « و بطانة لا تألُوه خَبالا » أي لا تُقَصِّر في إفساد أمره .

- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « إن قَوما بَنَوْا مسجدا بظَهْرالكُوفة ، فأتاهم ، فقال : جئت لأ كُسِرَ مسجد الخَبَال » أى الفساد .
- (خبن) \* فيه «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير مُتَّخِذٍ خُبْنَة فلا شيء عليه» الْخُبْنة: مُعْطِفُ الإِزارِ وطرَفُ التَّوب: أي لا يأخُذ منه في ثَوبه. يقال أُخْبن الرجل إذا خَبَأ شيئًا في خُبْنة ثوبه أو سَراويله.
  - (ه) ومنه حديث عمر « فُلياً كُلُّ منه ولا يَتَّخِذْ خُبْنة » .
- (خبا) \* فى حديث الاعتكاف « فأمر بخبائه فقُوِّض » الجباء: أحدُ بيُوت العرب من و برَ أو صوف، ولا يكون من شَعَر. ويكون على عَمُودَين أو ثلاثة. والجم أُخْبِية. وقد تكرر فى الحديث مُفْرداً ومجموعا.
- \* ومنه حديث هند « أهلُ خباء أو أخباء » على الشُّك . وقد يُستعمل في المَّنازل والساكن .
- \* ومنه الحديث « أنه أنَّى خِباء فاطمة رضى الله عنها وهي بالمدينة » يريد مَنْزِلها . وأصل الخِباء الهمز ، لأنه يُخْتَبَأ فيه .

## (باب الحاء مع التاء)

- (ختت) (ه) فى حديث أبى جَنْدل «أنه اخْتَأْتَ للضَّرب حتى خِيف عليه » قال شَمِر: هكذا روى ، والمعروف : أَخَتَّ الرجُل إذا انْكُسر واسْتَحْيا . والمُخْتَتَىُّ مثل المُختَّ ، وهو الْمُتصاغر المُنْكُسر .
- ﴿ خَتَرَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَا خَتَرَ قُومَ بِالْعَهَدُ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمَ الْعَدُو ﴾ الخَتْر: الفدر . يقال : خَتَر يَخْــتَرُ فهو خاتر وخَتَّار المبالغة .
- ﴿ خَتَلَ ﴾ \* فيه « من أشراط الساعة أن تُعطَّل السيوف من الجهاد ، وأن تُخْتَل الدنيا بالله بالله بالدنيا بعمل الآخرة . يقال خَتَله يَخْتِله إذا خَدعه وراوَغَه . وخَتَل الدَّئب الصَّيْد إذا تَخَفَّى له .
- (س) ومنه حديث الحسن في طُلَّاب العلم « وصنف تملّوه للاستِطالة والخال » أي الخداع .

- (س) ومنه الحديث «كأتى أنظر إليه يَخْتِل الرجل ليَطْعُنَه » أَى يُدَاورُه ويَطْلُبه من حيث لا يَشْعُر .
- (ختم) (ه) فيه «آمين خاتمُ ربِّ العالمين على عباده المؤمنين » قيل معناه طابَعُه وعلامتُه التي تَدُفع عنهم الأعراض والعاهات ؛ لأن خاتَم الكتاب يَصُونه ويَمنع الناظرين عما في باطنه . وتفُتح تاؤه وتُكسر ، لُفتان .
- (س) وفيه «أنه نهى عن لُبْس الخاتم إلا لذى سُلطان » أى إذا لبِسَه لغير حاجة ، وكان للزينة الحُمْنَة ، فكره له ذلك ، ورَخَّصها للسلطان لحاجته إليها فى خَتْم الكُتُب .
- (س) وفيه « أنه جاء رجل عليه خاتَم شَبهَ فقال : مالى أجِدُ منك ريحَ الأصنام » لأنها كانت تُتَخَذ من الشَّبهَ . وقال في خاتم الحديد « مالى أرى عليك حاْمية أهل النار » لأنه كان من زِيّ الكُفار الذين هم أهل النار .
- \* وفيه « التَّخَتُّم بالياقوت يَنْفَى الفَقْر » يُريد أنه إذا ذَهَب مالُه باع خاتمه فوجد فيه غنى ، والأشبه \_ إن صَح الحديث \_ أن يكون لخاصِّية فيه .
- (ختن) (ه) فيه « إذا الْتَقَى الختانان فقد وجَبَ الغُسْل » هَا مَوْضَع القَطْع من ذَكر الغُسْل » هَا مَوْضِع القَطْع من ذَكر الغلام وفَرْج (١) الجارية . ويقال لقَطْعِهما : الإعْذار والخفْض .
- (ه) وفيه «أن موسى عليه السلام آجَر نفسه بِيفّة فرْجه وشبّع بطنه ، فقال له خَتَنَهُ : إنَّ لك في غَنَى ما جاءت به قالب كوْن » أراد بختَنه أبا زَوْجته . والأختان من قبل المرأة . والأحاء من قبل الرجُل . والصّهر يَجْمَعُهُما . وخاتن الرجُلُ الرجل إذا تزوّج إليه .
  - \* ومنه الحديث « على خَتنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى زَوْج ابْنَته .
- ( ه ) ومنه حديث ابن جُبير « سُئِل أَينْظُر الرجُل إلى شَعر خَتَلَته ؟ فَقَرَأ : ولا يُبْدينَ زينتهن " . . . الآية . وقال : لا أراه فيهم ، ولا أراها فيهن » أراد بالختنة أمَّ الزوجة (٢٠ .

<sup>(</sup>١) في الهروى : ونواة الجارية ، وهي مخفضها .

<sup>(</sup>٢) في الهروي والدر النثير : قال ابن شميل سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الحتانين .

### (باب الحاء مع الثاء)

- (خَتْرُ) (س) فيه « أَصْبِح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو خَاثْر النَّمْسُ » أَى ثَقَيلِ النَّفْسُ غير طَيِّبِ ولا نَشيط.
- \* ومنه الحديث « قال : يَا أُمَّ سُليم مالى أرى ابْنَكَ خاثر النَّفْس ؟ قالت : ماتت صَعْوَتُهُ » .
  - \* ومنه حديث على « ذَ كَرْ نَا لَهُ الذِّي رأينا من خُثُوره ».
- ﴿ خَتُلَ ﴾ \* في حديث الرِّبْرِ قان ﴿ أَحَبُ صَبْيَانِنَا إِلَيْنَا الْعَرَيْضُ الْخُثْلَةِ ﴾ هي الحو صَلَة : وقيل : ما بين السُّرَّة إلى العانة . وقد تفتح الثاء .
- ﴿ خَتَا ﴾ \* في حديث أبي سفيان « فأحد من خِثْنِ الإبل فَفَتَّهُ » أي رَوْثها . وأصْل الحثْنِ البقر فاستعاره للإبل .

# (باب الجاء مع الجيم)

- (خجج) (ه) فى حديث على رضى الله عنه وذَكر بناء الكعبة « فبعَث الله السَّكينة ، وهى ريح خَجُوج ، فتطوّقت بالبيت » هكذا قال الهروى . وفي كتاب القُديبي « فتطوّت موضع البيت كالحجفة » يقال ريح خَجُوج أى شديدة المرور فى غيب استواء . وأصل الحجّ الشَّقُ وجاء فى كتاب المُعْجم الأوسط للطَّبر أنى عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « السَّكينة ربيح خَجُوج » .
  - \* ومنه حديثه الآخر « أنه كان إذا حمل فكأ نه خَجُوج " » .
- (ه) وفي حديث عبيد بن عمير ، وذكر الذي بني الكعبة لقر يش وكان رُوميًا «كان في سَفينة أصابتها ربح فَخَجَّتُها » أي صرفتها عن جهها ومقْصدها بشدَّة عَصْفها .
- ﴿ خَجِلَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال النساء: إنكن إذا شَبِعْتُنَّ خَجِلْتُنَّ » أراد الكَسَلُ والتَّواني ؛ لأن الخِجِل يَسْكُتُ ويسكن ولا يَتَحَرِّكُ ، وقيل : الخَجَل أن يلْتَكِس على الرجل أمْرُ ، فلا يَدْرى

كيف المَخْرِج منه . وقيل : الخَجَل ها هنا : الأَشَرُ والبَطَر من خَجِل الوادى : إذا كُثُر نباته وعُشْبه .

(ه س) ومنه حديث أبي هريرة « إن ّ رَجُلا ذَهَبت له أَيْنُقُ فطلبها ، فأتى على واد خَجِلٍ مُغْنِ مُعْشب » الخجل فى الأصل : الكثير النَّبات الْلُدْف الْدَكاثُف . وخَجل الوادى والنَّبات : كَثْرُصُوت ذِبَّانه لكثرة عُشْبه .

﴿ خَجَى ﴾ (س) فى حديث حُذيفة «كالكُوز نُحَجّيا » قال أبو موسى : هكذا أورَدَه صاحب التَّنَّمَة ، وقال : خَجَّى الكُوز : أماله ، والمشْهُور بالجيم قبل الخاء . وقد ذكر فى حرف الجميم .

## ﴿ باب الخاء مع الدال ﴾

﴿ خدب ﴾ (ه) في صفة عمر « خِدَبُّ من الرِّجال كأنه رَاعى غَنَم » الخدَبُّ \_ بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء \_ العظيم الجافي .

(س) ومنه حديث جَميد بن ثَوْر في شعره:

\* وبَين نِسْعَيهِ خِدَبًّا مُلْدِدًا \*

يريد سَنَام بعيره ، أو جَنْبَه : أي إنه ضَخْم عَليظٌ .

\* ومنه حديث أم عبد الله بن الحارث بن نوفل:

لأنكحنَّ بَهُ جَارِيَةً خِدَبَةً (١)

( خَدَجَ ) ( ه ) فيه « كُلُّ صَلَاةٍ لِيسَتْ فيها قِراءة فهى خِدَاجٌ » الخَدَاج : النَّقْصَان . يقال : خَدَجَت الناقة إذا أَلقَتْ ولدَها قَبَل أَوَانهِ وإن كان تَامَّ الخَلْق. وأَخْدَجَته إذا ولدته ناقص الخَلْق وإن كان لتمام الحمل . وإنما قال فهى خدَاج ، والخَدَاج مصدر على حذف المضاف : أى ذات خدَاج ، أو يكون قد وَصَفَهَا بالمَصْدر نفسه مبالغة كقوله :

<sup>(</sup>١) انظر هامش ص ٩٢ من الجزء الأول من هذا الكتاب م

### \* فإنمـــا هي إقْبَالُ وإدْبارُ (١) \*

- (ه) ومنه حديث الزكاة « فى كلّ ثلاثين بقرةً تَبيعُ خَديجُ » أى ناقص الخلْق فى الأصل . يريد تبيعُ كالخديج فى صفر أعضائه ونقص قُوته عن الثَّنِيِّ والرَّباعي . وخديج فَعيل بمعنى مُفْعَلَ : أَى نُخْدَج .
- (ه) ومنه حدیث سعد « أنه أَتَى النَّبِيُّ صلى الله علیه وسلم بِمُخْدَج سَقِیم » أَى ناقص الخَلْق .
  - (ه) ومنه حديث ذي الثُّدَّيَّة « إنه مُخْدَجُ اليَد ».
  - \* ومنه حديث على « تُسَلّم عليهم ولا تُخْدِج التَّحيَّةَ لهم » أي لا تَنقُصْها .
- (خدد) \* فيه ذكر « أصحاب الأُخْدُود » الأخدُود : الشَّقُّ [ في الأرض ]<sup>(۲)</sup> ، وجمعه الأُخاديد .
- \* ومنه حدیث مسروق « أنهار الجنّة تَجُرى فی غیر أُخْدُود » أی فی غیر شَق فی الأرض . (خدر ) (س) فیه « أنه علیه الصلاة والسلام كان إذا خُطِبَ إلیه إحْدَى بناته أتی الحد و فقال : إن فلانا خَطَبك إلى ، فإن طَعنَت فی الحد ر لم یُزوّجها » الحد ر انحد فی البیت یُرك علیها سِتْر فت كون فیه الجاریة البكر ، خُدِّرت فهی نُحَدَّرة . وجع الحد ر انحد وقد تكرر فی الحدیث . ومعنی طَعنَت فی الحدر : أی دخلت وذَهبت فیه ، كا یقال طَعَن فی المفازة إذا دَخَل فیها . وقیل : معناه ضَرَبت بیدها علی السّتر ، ویشهد له ماجاه فی روایة أخری « نقرَت الحد ر » فیها . وقیل : معناه ضَرَبت بیدها علی السّتر ، ویشهد له ماجاه فی روایة أخری « نقرَت الخد ر » مكان طَعَنت . ومنه قصید كعب بن زهیر :

مَنْ خَادِرٍ مِنْ لَيُوثِ الْأَسْدِ مَسْكَنَهُ سِبَطْنِ عَلَّرَ غِيـلُ دُونَه غِيـلُ خَدَرَ الْأَسَدُ وَأَخْدَرَ ، وهو بيتهُ .

- (س) وفى حــديث عر « أنه رَزَق النَّاسَ الطُّلاَءَ ، فشَربَه رجُل فَتَخدَّرَ » أَى ضَمُّفَ وَفَكَرَ كَا يُصيب الشَارِبَ قَبْل السُّـكُر . ومنه خَدرُ الرّجْلِ واليَدِ
- (س) ومنه حديث ابن عمر «أنه خَدرِت رجْله ، فقيل له : ما لِر جْلِك ؟ قال : اجتمع عَصَبُها . قيل له : اذْ كُر أَحَبُ النَّاس إليك » قال : يامحمدُ ، فَبَسَطَهَا .

<sup>(</sup>١) أى مقبلة مدبرة . (٢) الزيادة من ا واللسان

(س) وفي حديث الأنصاري « اشْتَرَط أن لا يَـأخذ تَكْرة خَدِرة » أي عَفِنة ، وهي التي المودّ باطنها .

﴿ خدش ﴾ (س) فيه « من سَأَلَ وهو غَنى تَّ جاءت مسأَلتُه يوم القيامة خُدُوشاً في وجهه » خَدْشُ الجلد : قَشْرُه بِمُود أو نحوه . خَدَشَه يَخْدِشُه خَدْشا . وانْخدُوش جمعه ؛ لأنه سُمّى به الأثر و إن كان مصدرا .

﴿ خدع ﴾ (ه س) فيه « الحر ْ ب خَدْعَة » يروى بفتح الحاء وضمها مع سكون الدال ، و بضمها مع فتح الدال ، فالأوّل معناه أن الحر ْ بَنْقضَى أَسُ ها بِحَدْعَة واحدة ، من الجداع : أى أن المُعاتل إذا خُدع مر ة واحدة لم تكن لها إقالة ، وهى أفصح الروايات وأصحها . ومعنى الثانى : هو الاسمُ من الجداع . ومعنى الثالث أن الحرب تَحَدْع الرجال و تُمنيهم ولا تَنى لهم ، كما يقال : فلانُ رجل لُعبة وضُحَكَة : أى كثير اللّعب والضّيحك .

- ( ه ) وفيه « تكون قبل السَّاعة سنُون خَدَّاعَة » أَى تَكثُرُ فيها الأمطار و يقل الرَّبِع ، فذلك خَدَاعُها ؛ لأنها تُطْمِعُهم في الخِصْب بالمطر ثم تُخْلِف . وقيل الخَدَّاعَة : القليلة المطر ، من خَدَع الرِّيقُ إذا جَفَّ .
- (س) وفيه « أنه احْتَجُم على الأخدعين والسكاهيل » الأَخْدَعانِ : عرْقان في جَانِبَي المُنْق.
- (س) وفي حديث عمر «أن أعْرَابيا قال له: قَحَطَ السَّحَابُ، وخدَعت الضِّبابُ، وجاَعتِ الأعْراب » خدَعت: أي اسْتَتَرَت في جِحَرَتها ؛ لأنهم طلبوها ومالوا عليها للجدْب الذي أصابهم . والخَدْع: إخْفاء الشَّيء، وبه سُمّى المَخْدَع، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير . وتُفتم ميمه وتُفتح .
  - (س) ومنه حديث الفِتن « إِنْ دخل عَلَى َّ بَيْتِي قال : أُدخُلُ الْمَخْدَعَ » .
- ﴿ خَدَلَ ﴾ ( ه ) في حديث اللِّعاَن « والذي رُميِّتْ به خَدْلُ جَمْدُ " » الخَدْل : الغليظ النَّاق .

- (خدم) في حديث خالد بن الوليد « الحُدْد لله الذي فَضَّ خَدَمَتَكُم » الخَدَمة بالتحريك : سَيْر غليظ مَضْفور مثل الحُلْقة يُشَد في رُسْغ البعير ثم تُشَدّ إليها سرائح نعله ، فإذا انْفَضَّت الخَدَمة انْحَلَّت السرائح وسَقَط النَّمْل ، فضرب ذلك مَثلاً لذهاب ما كانوا عليه وتفرُّقه ، وشَبَّه الخَدَمة انْحَلَّت السرائح وسَقَط النَّمْل ، فضرب ذلك مَثلاً لذهاب ما كانوا عليه وتفرُّقه ، وشَبَّه الجَيماع أمْر المَجَم واتِساقَه بالحلقة المستديرة ، فلهذا قال : فَضَّ خَدَمَتَكُم : أَى فَرَّقها بعد اجْتِماعها . وقد تكرر ذِكر الخَدَمة في الحديث . وبها شمّى الخُلْخال خَدَمة .
- (ه) ومنه الحديث « لا يَحُول كَيْنَنَا وَبَين خَدَم نَسَأَنُكُم شيء » هو جمع خَدَمَة ، يعنى الخُلْخَالَ ، ويُجمع على خِدَامِ أيضا .
- (ه) ومنه الحديث «كُنّ يَدْلَحْنَ بالقِرَب على ظُهورهنّ ، يَسْقين أَصحابه باديةً خِدَامُهُنّ ».
- ( ه ) وفي حديث سلمان « أنه كان على حَمَار وعليه سَرَاويلُ وخَدَمَتاه تَذَبَّذَبَان » أراد بخدَمَتَيه سَاقَيه ؛ لأنهما موضع الخدَمَتين . وقيل أراد بهما مخرجَ الرَّجْلين من السَّرَاويل .
- \* وفي حديث فاطمة وعلى رضى الله عنهما « اسألى أباك خادماً يقيك حَرَ ما أنت فيه » الخادم واحد الخدم ، ويقع على الذكر والأنثى لإِجْرائه مُجْرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال ، كحائض وعاتق .
- (س) ومنه حديث عبد الرحمن « أنه طلق امرأته فمتَّمها بخادم سَوداء » أى جارية . وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ خدن ﴾ ﴿ فَ حديث على ﴿ إِن احْتَاجِ إِلَى مَعُونَتُهُمْ فَشَرُّ خَلَيْلُ وَٱلْأُمُ خَدَيْنَ ﴾ الخِدْن والخدين: الصَّديق.
  - (خدا) \* في قصيد كعب بن زهير:
  - \* تَخْدِي على يَسَرَاتٍ وهي لاهيَةُ (١) \* الخَدْيُ : ضَرْب من السَّير . خَدَى يَخْدِي خَدْيًا فهو خَاد .

<sup>(</sup>١) في شرح ديوانه ص ١٣ : ﴿ لَاحْقَةَ ﴾ واللاحقة : الضامرة .

## (باب الخاءمع الذال)

- ﴿ خَذَع ﴾ (س) فيه « فَخَدَعه بالسَّيف » الخَذْع : تَحُزَيز اللحم وتَقَطْيعه من غير بَيْنُونة ، كَالتَّشْر يح . وخَذَعه بالسَّيف : ضَرَبه به .
- (خذف) (ه) فيه « أنه نهى عن الخذف » هو رَمْيك حَصَاة أو نَوَاةً تأخُذُها بين سَبَّابِتَيك وتَرْمى بها ، أو تَتَّخَدُ فِخْذَفَة من خشب ثم ترى بها الحصاة بين إنهامك والسبابة .
  - \* ومنه حدیث رَمْی الجمَار «علیـــکم بمثل حصَی الحذَّف » أی صغارا .
- (س) ومنه الحديث « لم يترك عيسى عليه السلام إلا ميذرَعَة صُوفٍ وعِخْذَفَة » أراد بالخُذْفة الله المخذفة الله المخذفة المقلاع . وقد تَكَرَّر ذكر الخذف في الحديث .
- (خذق) (ه) في حديث معاوية «قيل له أتذ كر الفيل ؟ فقال : أذ كر خَذْقَه » يعنى رَوْتُه . هكذا جاء في كتاب الهروى والزَّخْشرى وغيرهما عن مُعاَوية . وفيه نظر ؛ لأن مُعاوية يَضُبُو عن ذلك ، فإنه ولد بعد الفيل بأكثر من عشرين سَنة ، فكيف يبقى رَوْتُه حتى يَرَاه ؟ وإنما الصحيح حديث قبات بن أشيم «قيل له أنت أكبَرُ أمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : رسول الله أكبر متى وأنا أقدمُ منه في الميلاد ، وأنا رأيت خَذْق الفيل أخْضر كحيلا » .
  - ﴿ خَذَلَ ﴾ ( ه ) فيه « والمؤمنُ أَخُو المؤمن لا يَعْذُلُهُ » الخذل : ترك الاغاثة والنَّصْرَةِ.
- ﴿ خَدْم ﴾ (هـ) فيه «كَأنَّكُم بِالتُّرْكُ وقد جَاءَتُكُم على بَرَ اذينَ نُحَذَّمة الآذان » أَى مُقَطَّعتْهَا والحَذْمُ : سُرْعة القَطْع ، وبه سُمّى السيف فِخْذَما .
- (ه) ومنه حديث عر « إذا أذَّنْت فاسْتَرْسل ، وإذا أقمَّت فاخْذَم » مَكذا أخْرَجه الزيخشرى، وقال هو اخْتيار أبي عُبيَد، ومعناه التَّرْتيلُ كأنه يَقْطع الكلام بَعْضه عن بَعْضٍ ، وغيرُه يرويه بالحاء المهملة .
- \* ومنه حديث أبى الزناد « أتى عَبدُ الحيد وهو أمير العراق ـ بثلاثة نَفَرٍ قد قطعوا الطريق وخَذَموا بالسيوف » أى ضربوا الناس بها فى الطريق .

- (س) مِهْنه حديث عبد الملك بن عمير « بمَوَاسي خَذِمَةِ » أي قاطعة.
- (س) وحديث جابر « فضُر بَا حتَّى جعلا يتخَذَّمان الشجرةَ » أَى يَقَطْعانها .
- (خذا) (س) في حديث النَّخَمِي « إذا كان الشَّق أو الخرق أو الخَـذَا في أَدُن الْأَضْعِية فلا بَأْسَ » الخَــذا في الأذن : الْكِسَارُ واسْتِرْخا. وأَذَن خَـذُواه: أَنُ مُسْتَرْخِيَـة .
- \* وفى حديث سعد الأُسْلَمَى « قال : رأيتُ أبا بكر بالخذَوَات وقد حَلَّ سُفْرَة مُعلَّقة » الخذَوَات : اسم موضع .

## ﴿ باب الخاء مع الراء ﴾

- (خرأ) (ه) فى حديث سلمان «قال له الكُفَّار: إن نَبِيَّكُم يُعَلِّمُ كُلّ شى، حتى الحرّاءة ، قال أَجَل » الحرّاءة بالكسر والمد: التّخلى والقُعود للحَاجة . قال الخطّابى: وأكثر الرُّواة يفتحون الخاء . وقال الجوهرى: « إنها الحرّاءة بالفتح والمدّ . يقال خَرِئ خَرّاءة ، مثل كرّ مكراهة » . ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر ، وبالكسر الاسم .
- (خرب) (ه) فيه « الحرّم لا يُعيِدْ عاصيًا ولا فارًّا بَخَرَبَة » الحرّبة : أصلُها العيب، والمراد بها ها هنا الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفُرِ د به ويغلِب عليه مما لا تُجييزُه الشَّريعة . والحارب أيضا : سَارِق الإبل خاصَّة ، ثم نقُل إلى غيرها اتساعا، وقد جاء في سِياق الحديث في كتاب البخارى : أن الحربة : الجناية والبَليَّة . قال الترمذي : وقد رُوى بِخَرْيَة ، فيجوز أن يكون بكسر الحاء ، وهو الشيء الذي يُسْتَحْيا منه ، أو من الهوان والفضيعة ، ويجوز أن يكون بالفتح وهو الفَعْلة الواحدة منها .
- (س) وفيه «مِن أقترابِ السَّاعة إخْرَابُ العامر وعمارة الخَرَابِ الإخْرَابِ: أَن يُبْرَكِ المُوضِع خَرِباً ، والتَّخْريب الهَدْم ، والمرادُ ما تُخَرَّبُهُ الملوك من العُمْران وتعمُرهُ من الحرَاب شهوةً لا إصْلاحا ، ويَدْخل فيه ما يَعْمَله المُتْرَفُون من تَخْريب المَسَاكن العامرة لفي مرورة وإنْشاء عمارتِها.

- \* وفي حديث بناء مسجد المدينة «كان فيه نخل وقبور المشركين وخِرَب ، فأمر بالخرَب فسُوِّيَت » الجرب: بجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء جع خَرِبة ، كَنَقِمَة ونقم ، وبجوز أن يكون جع خِر بة يكون جع خِر بة ، كنقِمة ونقم ، وبجوز أن يكون تكون جع خِر بة بيلم الخاء وسكون الراء على التخفيف \_ كنعمة ونعم ، وبجوز أن يكون الجرب بفتح الخاء وكسر الراء كنبقة و نبق ، وكلة وكلم . وقد رُوى بالحاء المهملة والثاء المثلثة ، يريد به الموضغ المحر وث للزراعة .
- (ه) وفيه «أنه سأله رجُل عن إتيان النساء فى أدْبارِهن ، فقال : فى أَىّ الْطُوْبَتَيْن ، أُو فى أَىّ الْطُوْبَتَيْن ، والثلاثة بمعنى واحد ، وَكَامَا قد رُوِيَتْ .
- \* وَمنه حـديث على «كأتّى بِحَبَشِيّ مُخَرَّبٍ على هذه الكعبة » يريد مَثْقُوبَ الأُذُن. بِعَالَ مُخَرَّبُ ومُخَرَّم .
- (ه) وفي حديث المفسيرة «كأنه أمسة كُخَرَّبة » أي مَثْقُوبة الأُذُن . وتلك التُّقْبة هي أُخَرَّبة .
- (هس) وفي حديث ابن عمر «في الذي مُيقَلَّدُ بَدَنَهُ ويَبْخَلَ بِالنَّعْلَ، قال: يُقَلَّدُها خُرَّابة » يروى بتخفيف الراء وتشديدها ، يريد عُرْوة المَزادة . قال أبو عبيد : المعروف في كلام العرب أن عروة المزادة خُرْبة ، سميت بها لاستدارتها ، وكل ثقب مستدير خُرْبة .
- (هس) وفي حديث عبد الله « ولا سَتَرْتَ الْخُرَبة » يعنى العَوْرة . يقال ما فيه خَرَبة : أي عَيْب .
- \* وفي حديث سليمان عليه السلام «كان يَنْبُت في مُصَلاه كلَّ يوم شجرة ، فيسألها ما أنت ؟ فتقول : أنا شجرة كذا أنبت في أرض كذا ، أنا دَوالا من داء كذا ، فيأمر بها فتقطع ، ثم تُصر ويُكْتَبُ على الصَّرة اسمُها ودَواؤها ، فلما كان في آخر ذلك نَبتَت اليَنْبوتة ، فقال : ما أنت ؟ فقالت أنا الحر وبه وسكت ، فقال : الآن أعلم أن الله قد أذن في خَراب هذا المسجد وذهاب هذا المُلك » . فلم يَلْبَث أن مات .

- (ه) وفيه ذكر « اُلحَرَيبَ ة » هي بضم الحاء مصغرة : تَحَلِّةٌ من محال البَصْرة يُنْسب إليها خَلْق كثير .
- ﴿ خُرِيْزٍ ﴾ \* فى حديث أنس « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجمع بين الرُّطَب والْحِلُو ْ بن » هو البطيخ بالفارسية .
- ﴿ خَرِبَشَ﴾ (ه) فيه «كان كتابُ فلان نُحَرْ بَشًا » أى مُشَوَّ شا فاسدا، الخُرْبَشَة والخرْمَشَة : الإِفْساد والتَّشُويش .
- ﴿ خربص ﴾ (ه) فيه « من تَحَلَّى ذَهَبًا أو حَلَّى وَلده مثل خَر ْ بصيصة » هي الهَنَة التي تُتَرَاءَى في الرمل لها بَصِيص كأنها عين جرادة .
  - \* ومنه الحديث « إنَّ نعيم الدنيا أقلُّ وأصغر عند الله من خَر ْ بَصِيصة ».
- ﴿ خُرْتُ ﴾ (س) فى حديث عمرو بن العاص ﴿ قال لما احتُضِر : كَأَنْمَا أَتَنَفَّسُ مِن خُرْتِ إِبْرَة ﴾ أى تَقْمِها .
- (ه) وفى حديث الهجرة «فاستأجرًا رجُلا من بنى الدِّيل هاديا خِرِّيتاً » الخرِّيتُ : الماهر الذي يَهْتَدى لأَخْرات المفازة ، وهى طُرُّقُها الجَفْيَّة ومَضايقَهُا . وقيل : إنه يَهتدى لمثْل خَرْتِ الإبْرة من الطريق .
- ﴿ خَرْثُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ جَاءَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَّىٰ وَخُرُ ۚ ثِينٌ ﴾ اُنْخُر ۚ ثِينٌ : أَثَاثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَّىٰ وَخُر ۚ ثِينٌ ﴾ اُنْخُر ۚ ثِينٌ : أَثَاثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَّىٰ وَخُر ۚ ثِينٌ ﴾ النَّخُر الله عليه وسلم سَبَّىٰ وخُر ۚ ثِينٌ ﴾ النَّخْر ۚ ثِينٌ : أَثَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَّىٰ وَخُر ۚ ثِينٌ ﴾ النَّخْر ۚ ثِينٌ : أَثَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَّىٰ وَخُر ۚ ثِينٌ ﴾ النَّخْر ۚ ثِينٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَّىٰ وَخُر ۚ ثِينٌ ﴾ النَّخْر ۚ ثِينٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا أَنْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي
  - \* ومنه حديث عُمَير مَو ْلَى آبَى اللَّحْم « فأمَر لى بشيء من خُر ْ بِيِّ المتاع » .
- ﴿ خرج ﴾ ( ه ) فيه « الخراج بالضّمان » يريد بالخراج ما يَحْصُل من غَلة العين المُبتاعة عبداكان أو أمّة أو مِلْكا ، وذلك أن يَشْتريه فيسْتَغِلّه زمانا ثم يَمْثُر منه على عَيْب قديم لم يُطلعه البائع عليه ، أو لم يعْرِفه ، فله رَدُّ العين المَبيعة وأخْذُ النَّمن ، ويكون المشترى ما استغلّه ، لأنّ المَبيع لوكان تلف في بده لمنكأن من ضانه ، ولم يكن له على البائع شيء . والباء في بالضان مُتعلقة بمحذوف تقديره الخراج مُستحق بالضّمان : أي بسببه .

- ( ه ) ومنه حــديث شُريح « قال لرَجُليْن احْتَـكما إليه في مثل هذا ، فقال للمشترى : رُدَّ الدَّاء بدائه ، ولك الغَلَّة بالضان » .
- (س) ومنه حدیث أبی موسی « مثل الأُثرُ جَةِ طَیّبٌ رِیحُها طَیّبٌ خَراجُها » أی طَمْ تَسَرِها ، تَشْبِیها بالخراج الذی هو نفع الأَرْضین وغیرها .
- (ه) وفي حديث ابن عباس « يَتَخَارَج الشَّرِيكَانِ وأهلُ الميراث » أى إذا كان المتاع بين ورثة لم يَقْتَسِموه ، أو بين شُركاء وهو في يَد بَعْضهِمْ دُون بعض ، فلا بأس أن يتبايعوه بينهم ، وإن لم يعرف كلُّ واحد منهم نصيبه بعينه ولم يَقْبضه ، ولو أراد أُجْنبي أن يشترى نصيب أحدهم لم يَجُزُ حتى يَقْبضه صَاحبُه قبل البيع ، وقد رواه عطاء عنه مفسرا، قال : لا بأس أن يتخارَج القومُ في الشَّركة تكون بينهم ، فيأخذُ هذا عشرة دنانير نقداً ، وهذا عشرة دنانير دَيْناً . والتَّخارُج : تفاعُلُ من الخروج ، كأنه يَخْرُج كلُّ واحدٍ منهم عن مِلْكه إلى صاحبه بالبيع .
  - \* وفي حديث بدْرٍ « فَاخْتَرَجَ كَمْرَاتٍ مِن قَرَانِهِ » أَى أُخْرَجَهَا ، وهو افتعل منه .
- (ه) ومنه الحديث « إن ناقة صالح عليه السلام كانت مُغْتَرَجَة » يقال ناقة كُغْتَرَجَة إذا خَرَجَت على خِاقْةَ الجل البُخْتِيِّ .
- ( ه ) وفى حديث سُوَيد بن عَفَلَة قال « دَخَات على عَلَيْ يوم الخرُوج فإذا بين يديه فاثُور عليه خُبْز السَّمْرَاء ، وصَحْفَة فيها خَطيفَة ومِلْبَنَة » يومُ الخرُوج هو يوم العيد ، ويقال له يوم الزينة ، ويوم المشرق . وخُبْزُ السَّمْرَاء : الخَشْكَار لحمرته ، كما قيل للَّباب الحُوَّارَى لبياضه .
- ﴿ خردق ﴾ (س) فى حديث عائشة رضى الله عنها « قالت : دعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم » أنخر ديق : المَرق ، وسلم عَبْد كان يبيع انجر ديق ، كان لايزال يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنخر ديق : المَرق ، فارسى معرّب، أصله خُورْ ديك . وأنشد الفراء :

قالت سُلِيْمَى اشْتَرْ لَنَا دَقيقا واشْتَرْ شُحَيماً نَتَخِذْ خُرْدِيقا

﴿ خردل ﴾ ( ه ) في حديث أهل النار « فنهم المُوبَقُ بعمله ، ومنهم المُخَر ْدَل » هو المَر مي المَصروع . وقيل المُقَطَّع ، تُقَطِّعهُ كلاليبُ الصراط حتى يَه وي في النار . يقال خر ْدَلتُ اللحم \_ بالدال والذال \_ أي فَصَّلت أعضاءه وقطّعته .

#### ومنه قصید کعب بن زهیر:

يَفْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْنِ عَيشُهُمَا لَلْحَمْ مِنَ القَوْم مَعْفُورٌ خَرَادِيلُ أَى مُقَطَّع قِطَعا.

- ﴿ خرر ﴾ (ه) في حديث حكيم بن حِزَام « با يَمْت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أُخِرَ إلا قا ثُمَا » خَرَ يُخْرَ بالضم والكسر : إذا سقط من عُلُو . وخَرَ الماء يَخِرُ بالكسر . ومعنى الحديث : لا أَمُوت إلا مُتَمَسِّكا بالإسلام . وقيل معناه : لا أقع في شيء من تجارتي وأمورى إلا قت به مُنتَصبًا له . وقيل معناه : لا أَغْبِنُ ولا أَغْبِنُ ولا أَغْبَنُ .
- \* وفي حديث الوضوء « إلاَّ خَرَّت خَطَاياه » أي سقَطت وذهبت . ويروى جرت بالجيم : أي جرت مع ماء الوضوء
- (س) وفى حديث عمر «أنه قال المحارث بن عبد الله: خَرَرْتَ من يَدَيك » أى سقطت من أَجْل مكْرُوه يُصيب يديك من قَطْع أو وَجَع . وقيل هو كِناية عن الحَجَلِ ، يقال خَرَرْتُ عن يَدِي : خَجِاتُ . وسياق الحديث بدل عليه . وقيل معناه سَقَطْت إلى الأرض من سبب يدَيك : أى من حِنا يَتِهِما ، كا يقال لمن وَقَع فى مَكُرُوه : إنما أصابه ذلك من يده : أى من أمرٍ عمله ، وحيث كان العمل باليد أضيف إليها .
- (س) وفى حديث ابن عباس « من أدخل أَصْبُعَيه فى أَذُنَيه سمع خرير الكُوثَرَ » خَرِيرُ اللَّاء: صَوْتُه ، أراد مثل صوت خرير الكوثر .
  - \* ومنه حدیث قُسٌ « وإذا أنا بعین ٍ خَرَّارة » أَى كثیرة الجرَّيان .
- \* وفيه ذِكْرُ « اَلَحْرَّارِ » بفتح الحاء وتشديد الراء الأولى : موضع قُرْب الْجُحفَة بَعَثَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بن أبى وَقَاصٍ رضى الله عنه فى سَرِيَّة .
- ﴿ خُرِسٍ ﴾ ﴿ ﴿ هِ ) فيه في صِفة النَّمر ﴿ هِي صُبْنَةُ الصَّبِيِّ وخُرْسة مَرْيَمَ ﴾ انْخُرْسة : ماتَطُعْمَهُ المُؤْمِة وخُرْسة مَرْيَمَ هِي أُمَّ المسيح عليه السلام ، المرأة عند ولادِها . يقال : خَرَّستُ النَّفَساء : أي أطعنتُها انْخُرْسة . ومريم هي أمّ المسيح عليه السلام ،

أراد قوله تعالى « وهُزِّى إليكِ بجِذْعِ النَّخْلة تُساقِطْ عايكِ رُطَبًا جَنِيًّا ، فَكَلِى » فأما انُخرْس بلاهاء فهو الطعام الذي يُدْعَى إليه عند الولادة .

- ومنه حدیث حَسَّان «کان إذا دُعِی إلی طعام قال : أفی عُرْس ، أم خُرْس ، أم إعْذار »
   فإن کان فی واحد من ذلك أجاب ، وإلَّا لم يُجِيب .
- ﴿ خَرْشُ ﴾ (ه) في حديث أبي بكر رضى الله عنه «أنه أفاض وهو يَخْرِش بَعِيرَه بِمَحْجَنِه» أي يضر به به ثم يَجْذبه إليه ، يُريد تحريكه للإسراع ، وهو شَبيه بالخَدْش والنَّخْسِ .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « لو رأيتُ العَيْرَ تَخْرِشُ مابين لاَ بَدَيْهَا ما مَسَنَّته » يعنى الله ينة . وقيل معناه مِن اخْتَرَشْتُ الشيءَ إذا أخذته وحَصّلته . ويروى بالجيم والشين المعجمة ، وقد تقدم . وقال آلحر بى : أظنَّه بالجيم والسين المهملة ، من الجرش : الأكل .
- (س) ومنه حديث قيس بن صَيْفي «كان أبو موسى يَسْمَعُنا وَنَحَن نُحَارِشُهُم فلا يَنْهَانا » يعنى أهل السواد، ومُعَارَشَتُهُم: الأخذُ منهم على كُرْه. والمِخْرَشة والمِخْرَش: خَشَبة يَحُطُ بها الخرّاز: أى يَنْقُش الْجِلد، ويُسَمَّى المُخَطَّ والمِخْرش. والمِخْراش أيضا: عَصاً مُعُوجَّةُ الرأس كالصَّوْ لَجَان.
  - \* ومنه الحديث « ضَرَبَ رأسه بِمِخْرَشٍ » .
- ﴿ خُرِصَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَت فَى أَذُنْهَا خُرْصًا مِن ذَهَب جُعِل فَى أَذُنْهَا مِثْلُهُ خُرْصًا من النار ﴾ أنخرْصُ \_ بالضم والكسر \_ الحُلقة الصغيرة من الحلّى ، وهو من حَلَى الأذُن . قيل كان هذا قبل النسخ ؛ فإنه قد تُبَت إباحةُ الذَّهب للنساء . وقيل هو خاصٌ بمن لم تؤدِّ زكاةَ حَلْيها .
- (ه) ومنه الحديث « أنه وَعَظ النساء وحَمَّهُنَّ على الصدقة ، فَجَعَلَت المرأة تُلْقى الْطُوْصَ والخاتَم » .
- (ه) ومنه حديث عائشة « إن جُرْح سَعْد بَرَأَ فلم يَبْق منه إلا كَانْطُرْص » أى فى قلة ما بَرِقَ منه . وقد تكرر ذكرُه فى الحديث .
- (ه) وفيه «أنه أمر بخَرْص النخل والكَرْم » خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا: إذا حَزَرَ ماعليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا ، فهو من الخرْص: الظنّ ؛ لأن الخزْر إنما هو

- تقدير بظن ، والاسم الحرص بالكسر . يقال كم خر ْصُ أَرضِك ؟ وفاعل ذلك الخارِصُ . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفيه « أنه كان يأكل العِنبَ خَرْصا » هو أن يَضْعَه فى فيه ويُخْرِج عُرْجُونه عارياً منه ، هكذا جاء فى بعض الروايات ، والمَرْوِيّ خَرْطاً بالطاء . وسيجيء .
- (س) وفى حديث على «كنت خَرِصاً » أى بى جُوع وبَرْد . يقـال خَرِص بالكسر خَرَصا، فهو خَرِصْ وخارِصْ: أى جائع مَقْرور .
- ﴿ خُرِطَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه عليه الصلاة والسلام كَان يأكل العِنبَ خَرَ ْطاً » يقال خَرَطَ الْمُنْقُود واخْتَرَطه إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبَّه ويُخْرج عُرْجونه عارياً منه .
- (ه) وفي حديث على «أتاه قوم برجُل فقالوا إنّ هذا يَوْمُنا وَنحن له كارِهُون ، فقال له على أن : إنَّك خَرُوطُ » الخَرُوطُ : الذي يَتهوَّر في الأُمور ويركبرأسَه في كل مايريد جهلا وقِلَّة معرفة، كالفَرَس الخَرُوط الذي يَجْتَذَبُ رَسَنَه من يد مُمْسِكه وَيمضي لوجهه .
- \* وفي حديث صلاة الخوف « فاخْتَرَط سَيفَهم» أي سَلَّه من غِمدِه ، وهو افْتَعَل ، من الخورط .
- (ه) وفى حديث عمر «أنه رأى فى ثوبه جَنابة فقال: خُرِطَ علينا الاحتلام» أى أُرسِل علينا ، من قولهم خَرَط دَلْوَه فى البئر: أى أُرسَله . وخَرَط البازئّ إذا أُرسَلَه من سَيْره .
- ﴿ خُرَطُم ﴾ (س) في حَـدَيثُ أَبِي هُرِيرَة وَذَكُرُ أَصِّـابَ الدَّجَّالِ فقال ــ « خِفَافُهُم كُغَرَ ْطَمَة » أَى ذَاتُ خَرَاطِيمَ وَأُنُوفٍ ، يَدَى أَن صُدُورِها ورؤَسَها مُحَدَّدَة .
- ﴿ حَرِع ﴾ (هـ) فيه « إن المُغِيبة يُنْفَقُ عليها من مال زوجها مالم تَخْتَرِعْ مالَه » أى مالم تَقْتَطِعْه وتأخذه . والاختِراعُ : الخِيانة . وقيل : الاختراع : الاستهلاك .
- (ه) وفى حديث الخدري « لو سَمِع أحـدُكم ضَغْطة القَبْر لَخَرِع » أى دَهِشَ وضَعُف وانكسر.
- (ه) ومنه حدیث أبی طالب « لولا أنّ قُریشا تقول أَدْرَکَه اَخَرَعُ لَقُلْتُهُــا » ویرُوی بالجیم والزای، وهو اَنجُوْفُ. قال تَعْلَب: إنما هو بالخاء والراء.

- ( ه ) وفى حديث يحيى بن أبى كثير « لا يُجْزِى فى الصدقة الخرِعُ » هو الفَصِيل الضعيفُ. وقيل هو الذى يرضع . وكل ضعيف خرع .
- (خرف) (ه) فيه «عائد المريض على تخارِف الجنة حتى يَرْ جِعَ » المخارف جَمْع تَخْرَف بالفتح وهو الحائط من النخل: أى أنَّ العائد فيا يَحُوز من النَّواب كأنه على نخل الجنة يَخْرَف يَمَارَها وقيل المخارف جمع تخرَف ، وهى سكَّة بين صَفَّيْنِ من نخل يَخْرَف من أيِّهما شاء: أى يَجْتَنى . وقيل المخارف جمع تحرَّفة ، وهى سكَّة بين صَفَّيْنِ من نخل يَخْرَف من أيِّهما شاء: أى يَجْتَنى . وقيل المخارفة الطريق: أى أنه على طريق تؤدّيه إلى طريق الجنة .
- (ه) ومنه حديث عمر « تَرَ كَتُكَم على مِثل مَغْرَفة النَّعَم » أَى طُرُقها التي مُتَمَلِّدُها بأخفافها.
- ( ه ) ومن الأوّل حديث أبى طلحة « إن لى تَغْرَفا ، وإننى قد جعلته صَدَقة » أى 'بشتانا من نَغْل. وَالمَخْرَف بالفتح يقع على النخل وعلى الرُّطَب .
  - (س) ومنه حديث أبي قَتادة « فَابْتَمْتُ بِهِ مَغْرَفًا » أي حائط نخل يُخْرَف منه الرُّطَب.
- (س) وفى حديث آخر « عائد المريض فى خِرافة ِ الجنة » أى فى اجْتِناء ثَمَرِها. يقال : خَرَفْتُ النَّخلة أَخْرُفُها خَرُفًا وخِرافًا .
- ( ه ) وفي حديث آخر « عائد المريض على خُرُّ فَة الجنة » الخُرُفة بالضم : اسم ما يُغتَرَف من النخل حين يُدُرِكُ .
- (ه) وفي حديث آخر « عائد المريض له خَريف في الجنة » أَى تَخْرُوف من تَمَرِها ، فَعيلُ عَمِي مفعول .
- (س) ومنه حديث أبي عَمْرَة «النخلة مُخْرْفَةُ الصائم » أي مُمَرَّتُه التي يأكلها ، ونَسَبَهَا إلى الصائم لأنه يُستَحَبُّ الإِفْطَارُ عليه .
  - ( ه ) وفيه « أنه أخذ يخِرْ فَا فأنى عِذْقا. » الْحُرْف بالكسر : ما يُحْتنى فيه الثمر .
  - (س) وفيه « إنَّ الشجر أبعدُ من الخارف » هو الذي يَخْرُفُ الثمرُ : أي يَجْتَنيه .
- وفيه « فَقَرَاء أُمَّتَى يَدْخُلُون الجُنَّة قبل أغْنِياتُهم بأربعين خَرِيفًا » الخريف: الزَّمَانُ المَعْرُوفُ من فصول السَّنَة مابين الصَّيف والشتاء . ويريد به أربعين سَنَة لأنَّ الخريف لا يكون

- في السَّنَة إلا مَرَّة واحدة ، فإذا انْقَضَى أربَعُون خريفا فقد مضت أربعون سنَة .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إن أهْل النَّار يَدْعُون مالِكاً أربَمين خريفاً » .
- (ه) والحديث الآخر «مابين مَنْكَرِبَي الخازِنِ من خزَانَةِ جَهَنَّمَ خَرِيفٌ » أى مسافة تُقطَعُ مابين الخريف إلى الخريف .
  - (ه) وفي حديث سَلَمة بن الأكوع ورجَزه:

لَمْ يَفْذُهَا مُسدُ وَلا نَصِيفُ وَلا تَمَيْرَاتُ ولا رَغِيفُ (١) \* لَكِن غَذَاها لَبَنْ خَريفُ \*

قال الأزهرى: اللَّبَن يكون فى الخريف أدسَمَ . وقال الهروى: الرواية اللبن الخريف ، فيُشْبِه أنه أُجْرَى اللبن مُجْرَى النَّمار التى تُمُخْتَرَف ، على الاستعارة ، يُر يدُ الطَّرىَّ الحديث العهد باكحاب .

- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « إذا رأيت قوما خَرَفوا فى حَائطهم » أى أقاموا فيه وقت اخْتِرَاف الثّمار وهو الخريف ، كقولك صافُوا وشَــَوا : إذا أقاموا فى الصَّيف والشّتاء ، فأما أخْرَف وأصاف وأشْتَى ، فمعناه أنه دخل فى هذه الأوقات .
- (س) وفي حديث الجارود « قلت : يارسول الله ذَوْدٌ نأتي عَلَيهِنِ في خُرُف ، فنَسْتَمْتِعُ مِن ظُهُورهِن ، وقد عَلَمْتَ مايكفينا من الظَّهْر ، قال : ضَالَّة المؤمن حَرَقُ النار » قيل معنى قوله في خُرُف : أي في وقت خُرُوجهن إلى الخريف .
- (س) وفى حديث المسيح عليه السلام « إنما أَبْعَثُكُمْ كَالْكِبَاشَ تَلْنَقَطُونَ خَرِ ْفَانَ بنى إسرائيل » أراد بالكِباش الكِبارَ والعُلمَاء ، وبالحر ْفَانِ الشُّبَّانَ والْجُهَّالِ .
- (س) وفى حديث عائشة « قال لها حَدَّثيني ، قالت ما أَحَدَّثُكُ خَديثَ خُرَافَةً » خُرَافَة : اسم رجُل من عُذْرة اسْتَهُوْتُه الجن ؛ فسكان يُحدّث بما رأى ، فكذبوه وقالوا حديث خُرَافة ، وأجرَوه على كل مايُسْتَمْاَحُ ويُتَعَجَّب منه . ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « خُرَافة مَتَّ » والله أعلم .
- ﴿ خرفج ﴾ ( ﴿ ) في حــديث أبي هريرة ﴿ أَنه كُره السَّرَاويلَ الْمُخَرِ ْفَجةَ ﴾ هي الوَ اسعة الطَّويلة التي تَقَع على ظُهور القَدَمين . ومنه عيش مُخَرِ ْفَجْ .

(١) رواية الهروى والجوهرى : « ولا تعجيف » والتعجيف : الأكل دون الشبع .

﴿ خُرِقَ ﴾ (هـ) فيه « أنه نَهَى أن يُضَحَّى بشَرْقاء أو خَرْقاء » الخَرْقاء التي في أذنها تَقْب مُسْتَدير . والخَرْقُ : الشَّقُ .

\* ومنه الحديث في صِفَة البقرة وآلِ عمران «كأنهما خَرِ قان من طير ضَوَ افَّ » هكذا جاء في حديث النّوّاسِ ، فإن كان محفوظا بالفتح فهو من الخرق: أي ما الْخَرَق من الشيء وبأنَ منه ، وإن كان بالكسر فهو من الخرقة: القطْعة من الجراد . وقيل الصواب « خِزْقانِ » بالحاء المهملة والزاى ، من الحِزْقة وهي الجماعة من الناس والطير وغيرها .

\* ومنه حديث مريم عليها السلام « فجاءت خرِ قَهُ من جَرَ اد فاصْطادَتْ وشُو تُه » .

\* وفيه « الرِّفْقُ يُمْنُ وانُلُمْ ق شُؤمٌ » انْلُمْ ق بالضم : الجهـل والْلَمْقُ . وقد خَرَقُ يَخْرَقُ خَرَقًا فهو أُخْرَق . والاسم انْلُمْ ق بالضم .

(س) ومنه الحديث « تُعِينُ صانعاً أو تَصْنَع لأخْرَق » أى جاهل بما يَجِبُ أن يَهْمَله ولم يكن في يديه صَنْعة يكتسِب بها .

(س) ومنه حديث جابر « فكرهت أن أجيئهن " بَخَرْقَاء مثْآبُنَ » أى حَمْقاء جاهلة ، وهي تأنيث الأخرُق .

- (ه) وفي حديث تزويج فاطمة عليا رضى الله عنهما « فلمــا أصبح دعاها فجاءت خَرِقَةً من الحياء » أى خَجِلة مَدْ هُوشَة ، من الحَرَق : التَّحَيُّر . وروى أنها أتته تعثُر في مِرْطِها من الحَجَل .
  - (س) ومنه حديث مكحول « فوقع فَخَرِقَ » أراد أنه وقع ميتا .
- (ه) وفى حديث على « البَرْقُ مَخَارِيقِ الملائكة » هى جمّع مِحْرَاق ، وهو فى الأصل ثوب أيلَف ويَضْرِب به الصِّبيانُ بعضهم بعضا ، أراد أنه آلة تَزْجُر بها الملائكة السَّحاب وتَسُوقه ، ويفسره حديث ابن عباس : « البَرْق سَوط من نور تَزْجُر به الملائكةُ السَحابَ » .
- (س) ومنه الحديث « إن أيمن وفتية معه حَلُّوا أُزُرَهم وجعلوها تَخَاريق واجْتلدوا بها ، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا مِن َ الله اسْتَحْيَوْ ا ، ولا من رسوله اسْتَروا ، وأُمُّ أيمن تقول : استغفر لمم ، فَبِلأَي ما استغفر لهم » .

- الرَّساتِيق . هكذا جاء في رواية . وقد رُوِيت بالحاء المهملة وبالضم والفتح وغير ذلك .
- ﴿ خَرِم ﴾ \* فيه « رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة خَرْماء » أصل الخرْم الثَّقْب والشَّق. والأخْرَم: المثقوب الأذن ، والذي قُطعت وَتَرَة أنفه أو طَرَفُهُ شيئًا لا يبلغ الجَدْع وقد الْخَرَم ثَقَبْهُ: أي انْشَقَ ، فإذا لم يَنْشَقَ فهو أَخْرَمُ ، والأنثى خَرْماء .
- (ه) ومنه الحديث «كره أن يُضَحَّى بالمخرَّمة الأُذُن » قيل أراد اللَّفطوعَة الأذن ، تَسْمِيةً للشيء بأصله ، أو لأنَّ المخرَّمة من أبنية المبالغة ، كأنَّ فيها خُرُوماً وشُقوقا كثيرة .
- (س) وفى حديث زيد بن ثابت «فى الخرَ مات الثلاث من الأنف الدّيةُ ، فى كل واحدة منها يُكُنُهُا » الخرمات جمع خَرَ مة : وهى بمنزلة الاسم من نعت الأخرَ م ، فكأنه أراد بالخرَمات المَخرُ ومات ، وهى المحجُب الثلاثة فى الأنف : إثنان خارجان عن اليمين واليسار ، والثالث الوكرة يعنى أن الدّية تتعلّق بهذه المحجُب الثلاثة .
- ( ه ) وفى حديث سَعْد « لَّـا شكاه أهل الكوفة إلى عمر فى صلاته قال : ماخَرَمْتُ من صلاة رسول الله عليه وسلم شيئاً » أى ماتَرَ كُتُ .
  - \* ومنه الحديث « لم أُخْرِمْ منه حَرْفاً » أَى لم أَدَعْ. وقد تكرر في الحديث.
- \* وفيه « يريد أن يَنْخَرِم ذلك القرْنُ » القرنُ : أهلُ كُلِّ زمانٍ ، وانْخِرَامُه : ذهابُه وانْقِضاوُهُ .
- \* وفيه ذكر «خُريم » هو مصغر : ثَنَيَّةُ بين المدينة والرَّوْحاء ، كان عايها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنْصَرَفَه من بدر .
- (س) وفي حـــديث الهجرة « مَرَّا بأوس الأسلمي ، فَحَمَّلُهما على جَمَّل و بَعث معهما دَليلاً وقال : اسلُكُ بهما حيث تعلم من تَعلم من تَعارم الطُّرُق » المخارم جمع تَعْرِم بكسر الراء : وهو الطريق في الجبَل أو الرَّمل . وقيل : هو مُنْقَطَع أَنْف الجبل .
- ﴿ خُرِنب ﴾ \* في قصة محمد بن أبي بكر الصدّيق ذِ كُر « خَر ْ نَباء » هو بفتح الحاء وسكون الراء وفتح النون و بالباء الموحدة والمد: موضع من أرض مصر .

### ﴿ باب الخاء مع الزاى ﴾

﴿ خزر ﴾ (ه) في حديث عِنْبان ﴿ أَنه حَبَسَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم على خَزِيرَةِ تُصْنَعُ له ﴾ الخزيرة: الخم يُقطَّع صغارا ويُصَبُّ عليه مالا كثير، فإذا نَضِج ذُرَّ عليه الدَّقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عَصِيدة. وقيل هي حَسَّا من دقيق ودَسَم. وقيل إذا كان من دَقيق فهي حَرِيرة، وإذا كان من نُحَالة فهو خزيرة.

\* وفي حديث حذيفة «كأني بهم خُنْسُ الأُنُوف ، خُزْرُ العيون » الخَزَرُ بالتحريك : ضِيقُ العين وصغَرُها . ورجل أَخْزَر ، وقوم خُزْرُ .

(س) وفى الحديث « أنَّ الشيطان لمَّا دخل سفينة نوح عليه السلام ، قال : اخْرُجْ ياعَدُوّ الله من جَوِفها فَصَمِد على خَيْزُران السفينة » هو سُكاً نها . و يقال له خَيْزُرانَةُ وكل غُصْن مُتَهَن خَيزُران . ومنه شعر الفرزدق فى على بن الحسين زين العابدين :

في كَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عَنِقٌ من كَفِّ أَرْوَعَ في عِرْ نينِه شَمَمُ

﴿ خزز ﴾ (س) في حديث على « أنه نهمي عن ركوب الخز والجلوس عليه » الخز المعروف أولا : ثياب تُنسَج من صُوف و إبر يَسَم ، وهي مُبَاحة ، وقد كبسها الصَّحابة والتَّابعون ، فيكون النَّهي عنها لأجْل التَّسبُه بالعجم وَزِي المُترَفِينَ . و إن أريد بالخز النَّوعُ الآخر ، وهو المعروف الآن فهو حرام ؛ لأن جميعه معمول من الإبريسَم ، وعليه يحمل الحديث الآخر « قَومٌ يَسْتَحِلُون الخر " والحرير » .

﴿ خزع ﴾ ( ه ) فيه « أن كعب بن الأشرف عاَهَد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا 'بَةَاتلَه ولا 'بِعِينَ عليه ، ثم غدرَ فَخزَعَ منه هجاؤه له فأمر بقَتْله » الخزعُ : القطع . وخَزَع منه ، كقو لك نالَ منه ووضَع منه ، والهاء في منه للنبي صلى الله عليه وسلم : أي نال منه بهجائه . و يجوز أن يكون الكتب ، و يكون المعنى : أن هجاءه [ إياه] (١) قطع منه عَهْدَه وذَمَّتَه .

(س) وفي حديث أنس في الأضعية « فَتُوزَّعُوهَا ، أو تَحَزَّعُوها » أي فرقوها ، و به سُمّيت

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللسان .

- القبيلة خُزَاعة لتَفَرَّقهم بمـكة ، وتَحَزَّعْنا الشيءَ بينناً : أي اقتسمناه قطِعا .
- ﴿ خَرْقَ ﴾ \* في حديث عَدِي " قلت يارسول الله إنَّا نَرْمِي بالمِرْاضِ، فقال : كُلُّ ماخَرَق ، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكلُ » خَرَق السَّهمُ وخَسَق : إذا أصاب الرَّميَّة ونَفَذ فيها . وسَهمُ خازِق وخاسِق .
- ( ه ) وفى حديث سَلَمة بن الأكوع « فإذا كنت ُ فى الشَّجْراء خَزَ تُتُهُم بالنَّبْل » أَصْبْتُهُم بها .
- (س) ومنه حديث الحسن « لا تأكل من صيد المِعْرَاضِ إلَّا أن يَخْرِق » وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ خَرْلَ ﴾ (س) فى حديث الأنصار ﴿ وقد دَفَّت دَافَةٌ منكم يُريدون أَن يَخْتَرَ ِلُونا من أَصانا ﴾ أَى يَقْتَطِعُونا ويذهبوا بنا مُنْفَر دِين .
  - \* ومنه الحديث الآخر « أرادوا أن يَخْتَزِ لُوه دُونَنَا » أَى يَنْفَرِ دُون به .
  - \* ومنه حديث أحُد « انْخُزَل عبد الله بن أيّ من ذلك المكان » أي انْفَرد .
  - (ه) وفي حديث الشُّمْبي « قُصَل الذي مَشَى خَفْرِل » أي تَفَـكَلُّك في مشيَّه .
    - \* ومنه « مِشْيَة الْخَيْزَكَى » .
- (خرم) (ه) فيه «لا خِزَامَ ولا زِمامَ في الإسلام» الِخزَام: جمع خِزَامة ، وهي حَلَقَة من شَعْر تجعل في أحد جانِبَي مَنْخِرَى البعير ،كانت بنو إسرائيل تَحْزِم أَنُوفها وتَحْرِق تَرَاقِيهَا وَتَحْرِق تَرَاقِيهَا وَتَحْرِق للهُ تعسالي عن هذه الأُمَّة ، أي لا يُفعل الخزَام في الإسلام .
- (ه) ومنه الحديث « ودَّ أبو بكر أنه وجَد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهْدا ، وأنه خُزِم أَنْفُه بِخِزَامة » ·
- (س) ومنه حديث أبى الدَّرْدَاء « اقرأ عليهم السلام ومُرْهُمْ أن يُمْطُوا القرآن بِخَرَاهُم » هى جمع خِزَامَة ، يريد به الانقيادَ كُلُّكُمُ القرآن ، وإلقاء الأزِمَّة إليه . ودخُولُ الباء فى خَزَامُهم مع كون أعطى يتعدى إلى مفعولين كدخولها فى قوله : أعْطى بيده: إذا انقاد وَوَكُل أمْرَه إلى مَنْ أطاعه

وعَنَا لَهُ . وفيها بيانُ ماتَضَمَّنَتْ من زيادة المعنى على معنى الإعطاء المَجَرَّد . وقيل الباء زائدة . وقيل يعطُو المفتوحة الياء من عَطَا يَعْطُو إذا تناول ، وهو يَتعدَّى إلى مفعول واحد ، ويكون المعنى : أن يأخذوا القرآن بِتمامه وحَقَّه ، كما يُؤخَذُ البعير بخز امَتِه . والأول الوَجْهُ .

(ه) وفي حديث حُذَيفة « إن الله يَصْنَعُ صانِعَ الْحَزَمِ ويصنع كُلَّ صَنْعَة » الخزم بالتحريك: شجر يُتَّخَذ من لِحائه الحِبال ، الواحِدة خَزَمة ، وبالمدينة سوق يقال له سوق الْحَزَّامِين ، بالتحريك: شجر يُتَّخَذ من لِحائه الحِبال ، الواحِدة خَزَمة ، وبالمدينة سوق يقال له سوق الْحَزَّامِين ، يصانِع بيد أن الله يخلق الصّناعة وصانِع مَا ، كقوله تعالى « والله خَلَقَكم وما تَمْتُلُون » ويرُيد بِصانِع الْحَزَم صانِع مَا يُتَّخَذُ من الْحَزَم .

﴿ خزا ﴾ \* فى حديث وَفْدِ عبد القيس « مَرْ حباً بالوَ فْدِ غيرَ خَزَ ايا ولا ندامَى » خزايا : جمع خَزْيانَ : وهو النُسْتَحيين . يقال خَزِى يَخْزَى خَزَاية : أَى اسْتَحْيا ، فهو خَزْيان ، وامرأة خزْياء . وخَزْي يَخْزَى خِزْيا : أَى ذَلَّ وهانَ .

- \* ومنه الدعاء المأثور « غَير خَزَ ايا ولا نادمين » .
- \* والحديث الآخر « إن الحرَم لا يُعيذ عاصيا ولا فَارًا بِجَزْيَة » أَى بِجَرِيمَةٍ يُسْتَحْيا منها. هكذا جاء في رواية .
- (ه) ومنه حديث الشَّعْبي «فأصاً بَتْنا خِزْية لم نَكُن فيها بَرَرةً أَتْقِياءَ ، ولا فَجَرَة أَقْوِياءَ » أي خَصْلة اسْتَحْيَبِناً منها .
- ( ه ) وحديث يزيد بن شجرة « انْهَـكُوا وُجُوهَ القوم ولا تُخْزُوا الْحُورَ العِينَ » أَى لا تَجْعَلُوهُن يَسْتَحْيين من تَقْصيركم في الجهاد. وقد يكون الخِرْى بمعنى الهَلاَكُ والوقوع في بَلِيَّة .
- \* ومنه حدیث شارب الحمر « أُخْرَاهُ الله » ویرُ وی « خَزَاه الله » أی قَهره . يقال منه خَزَاه يَخْرُوه . وقد تكرر ذكر الخِزْی والخزایة فی الحدیث .

. 3

# ﴿ باب الخاء مع السين ﴾

- (خسأ ﴾ \* فيه « فَخسَأْتُ الكَلْبَ » أَى طَرَدْتُهُ وأَبْعَدْتُهُ . والخَاسِيءَ : الْمُبْعَد . ومنه قوله تعالى « قال اخْسَأُوا فيها ولا تُكلِّمونِ » يقال خَسَأْتُه فَخَسِئَ ، وخَسَأَ وانْخَسَأَ ، ويكون الخَاسىء بمعنى الصَّاغر القَبِيء .
- ﴿ خسس ﴾ \* فَى حديث عائشة ﴿ أَن فَتَاةً ۚ دَخَلَت عليها فقالت : إِنَّ أَبِي زَوِّجني من ابن أُخِيهِ ، وأراد أَن يَرَ ْفع بى خَسِيسَتَه ﴾ الخسِيسُ : الدَّ بِيُ . والخسيسَة والخساسة : الحالة الَّتي يكون عليها الخسِيسُ . يقال رفعت خَسِيسته ومِن خَسِيسَته : إذا فَعَانْتَ به فِعْلا يكون فيه رفْعتُه .
  - (س) ومنه حديث الأحْنَف « إن لم تَرفع حَسيسَتنا » .
- (خسف) \* فيه «إن الشَّمسَ والقمَر لا يَنْخسِفان لموت أحدٍ ولا لحَياتِه » يقال خَسَفَ القَمرُ بوزن ضرب إذا كان الفعْلُ له ، وخُسفَ القمر على مالم يُسَمَّ فاعله . وقد وَرَد الجُسوف في الحديث كثيرا للشمس ، والمُعروف لها في اللغة الكُسُوف لا الجُسُوف ، فأما إطلاقه في مثل هذا الحديث فَتَعْليبا للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس ، فجَمع بينهما فيا يَخُص القمر ، وللمُعاوضة أيضا إفإنه قد جاء في رواية أخرى « إن الشمس والقمر لا يَنْكَسفان »وأما إطلاق الجُسُوف على الشمس منفردة ، فلاشتر الدالخسوف في الكُسُوف في معنى ذهاب نورها وإظلامهما . والانْخِساف مُطاوع خَسفْتُه فانْخسَف .
- (ه) وفى حديث على « مَنْ تَرَكُ الجِهاد أَلْبَسَه اللهُ الذَّلَةُ وسِيمَ الخَسْفَ » الخَسْفُ: النَّقْصَانُ والهَوانُ . وأصله أن تُحْبَسَ الدَّابَّةُ على غير عَلَفٍ ، ثم استُعِير فو ُضِع موضع الهَوَان . وسيمَ : كُلِفَ وأَلْزم .
- (ه) وفي حديث عمر «أن العباس سأله عن الشُّمَراء فقال: امرؤ القيس سابِقَهُم ، خَسَف لهم عَينَ الشَّعر فافْتقر عن مَعَانِ عُورٍ أَصَحَّ بَصَرًا » أى أنبطها وأغْزَرها لهم ، من قولهم خَسَف البئرَ إذا حَفَرها في حجارة فنبعت بماء كثير ، يُريد أنه ذَلَّل لهم الطَّريق إليه ، وبَصَّرَهُم بمعانيه ، وفَنَّنَ إذا حَفَرها في حجارة فنبعت بماء كثير ، يُريد أنه ذَلَّل لهم الطَّريق إليه ، وبَصَّرَهُم بمعانيه ، وفَنَّنَ أَنُو اعَه ، وقَصَّده ، فاحْتذى الشُّعراء على مثاله ، فاستعار العَينَ لذلك .

( ه ) ومنه حديث الحجّاج « قال لرجل بعثَه يَحْفِرُ بثرا : أَخْسَفْتَ أَمْ أَوْشَلْت؟ » أَى أَطْلَعتَ ماء غَزِيرا أَم قَلِيلاً .

﴿ خَسَا ﴾ (س) فيه « ما أَدْرِي كَمَ حَدَّ ثَنَى أَبِي عَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَخَسًا أَم زكاً » يعني فَرْداً أَم زَوْجاً .

### ﴿ باب الخاء مع الشين ﴾

(خشب) (ه) فيه « إن جِبْرِيلَ عليه السلام قال له : إن شنْتَ جَمَعْتُ عَلَيهِم الأُخْسَبَينِ ، فقال دَعْنَى أُنذُرْ قَوْمَى » الأَخْسَبَانِ : الجَبَلَانِ المُطِيفان بمكة ، وهما أبو قُبَيْس والأَعْمَرُ ، وهو جبل مُشْرِفْ وجهه على قُعَيْقِعان . والأخشبُ كُلُّ جبل خَشِنِ غليظ الحجارة .

- (a) ومنه الحديث الآخر « لا تزُولُ مكة حتى يزُولُ أَخْسَبَاها » .
- \* ومنه حديث وَفْد مَذْحِج « على حَرَاجِيجَ كَأَمَّا أَخَاشِبُ » جمع الأَخْشَبِ.
- (ه) وفى حديث عمر « اخْشَوْشِبُوا وَتَمَدْدُوا » اخْشَوْشَبَ الرَّجُل إِذَا كَانَ صُلْبًا خَشِنًا فَى دِينِه وَمَلْبَسِهِ وَمَطْعَمِه وَجَمِيع أحواله . ويروى . بالجيم و بالخاء المعجمة والنون ، يريد عيشُوا عيشَ العَرَب الأولى ولا تُعوِّدوا أنفسكم التَّرَفُة فيقَعْدَ بكم عن الغَزْو .
- (ه) وفى حــديث المنافقين « خُشُبُ بالليل صُخُبُ بالنَّهار » أراد أنهم يَنَامُون الليل كُونُ الليل عُخُبُ مُسَنَّدَة » و تُنَعُمُ الشّين كأنهم خُشُبُ مُسَنَّدَة » و تُنَعُمُ الشّين و تُسَكَّن تخفيفا .
- (ه) وفيه ذكر «خُشُب» بضمَّتَين ، وهو وَادٍ على مَسيرة كَيْلة من المدينة ، له ذكر تكثير في الحديث والمَغازى . ويقال له ذُو خُشُب .
- (س) وفى حـديث سَلْمان «قيل كان لا يَـكادُ 'يُفْقَه كَلَامُه من شدَّة عُجْمَتِه ، وكان يُستِّى الْخَشَب الْخَشْبَان » . وقد أنْكر هذا الحديث ، لأن كلام سلمان يُضَارِع كلام الفُصَحاء ، و إنما الْخَشْبَان جمع خَشَب ، كَحَمل و مُعْلان قال :

\* كأنهم بجِنُوبِ القَاعِ خُشْبَانُ \*

- ولا مزيد على ماتتَساعد على ثُبُوته الرّواية والقياس.
- (س) وفى حديث ابن عررضى الله عنهما «أنه كان يُصلّى خُلْف الخَشَبيّة » هم أمحاب الله عنها وفي عديث الله على حين الله عنها وفي حين على حين صُلِبَ، والوجه الأول ؛ لأن صَلْبَ زَيدٍ كان بَعد ابن عمر بكثير .
- ﴿ خَشْخَشُ ﴾ (س) فيه « أنه قال لبلال رضى الله عنه : مادخلت الجنة إلَّا سمعت ُخَشْخَشَةً ، فقلت من هذا ؟ فقالوا بلال » الخشْخَشة : حركة لها صوت كصوت السلاح .
- ﴿ خَسْرٍ ﴾ ( ه س ) فيه « إذا ذَهَب الحيار وَبَقيَت خُشَارة كَخُشارة الشَّعير » الْخُشارة : الرَّديُّ مِن كُل شيء .
- ﴿ خَشْرَم ﴾ (هـ) فيه « لَتَرْ كُبُن سَنَنَ من كان قبلكم ذِراعا بِذَراع ، حتى لو سلكوا خَشْرَم دَبْرٍ لَسَلَكُنْمُوه » الخَشْرَم : مَأْوَى النَّحِل والزَّنابير (١) ، وقد يُطلق عليهما أَنْهُسِهما . والدَّبر : النَّحل .
- ﴿ خَسْنُ ﴾ (ه) في الحديث « أن امرأةً رَبَطَتْ هِرَة فلم تُطْعِومُها ولم تَدَعُها تأكل من خَشاشا الأرضِ » أي هو امّها وحشراتها ، الواحدة خَشاشة . وفي رواية « من خَشيشها » وهي بمعناه . ويُروى بالحاء المهملة ، وهو يابس النّبات ، وهو وَهُمْ " . وقيل إنما هو خُشَيش " بضم الحاء المعجمة تصغير خَشاش على الحذف ، أو خُشَيشٌ من غير حذف .
- \* ومنه حديث العُصفور « لم يَنْتَفع بي ولَم يَلَاعَني أَخْلَشُ من الأرض » أي آكُلُ من خَشَاشِها.
  - \* ومنه حِديث ابن الزبير ومعاوية « هو أُقَلُّ في أَنفُسِنا مِن خَشَاشِةٍ » .
- (س) وفي حديث الجديبية « أنه أهْدى في عُمرتها جَمَلا كان لأبي جهل في أنفه خِشاشُ من ذَهَبٍ » الجِشاشُ : عُوَيدُ يُجُعِلُ في أنف البعير يُشَدُّ به الرَّمام ليكون أسرع لانقياده .

<sup>(</sup>١) قال الهروي: « وقد جاء الحشرم في الشعر اسما لجماعة الزنابير » وأنشد في صفة كلاب الصيد: . وكأنّها خَلْفَ الطّرِيدِ لذةٍ خَشْرَمُ مُمَّابِلاً ذُ

- (س) ومنه حديث جابر « فانقادت معه الشجرة كالبعير المَخْشُوش » هو الذى جُعل فى أنف البَعير . أنفه الخِشاشُ . والخِشاش مُشْتَقُ من خَسَ فى الشيء إذا دَخَل فيه ، لأنه 'يدخَل فى أنف البَعير .
  - \* ومنه الحديث « خُشُوا بين كلامِكم لا إله إلا الله » أي أدخلوا .
  - ( ه ) وفي حديث عبد الله بن أنيس « فخرج رجل كيشي حتى خَشَّ فيهم » .
- ( ه ) وفى حديت عائشة ووَصَفَت أباها فقالت : « خَشاش المَرْ آة والمَخْبَر » أى أنه لطيف الجسم والمعنى . يقال رجل خِشاشُ وخَشاش إذا كان حادَّ الرأس ماضيًا لطيف المَدْخُل .
- (س) ومنه الحديث « وعليه خُشاشتان » أى بُرْدَتان ، إن كانت الرواية بالتخفيف فيريد خِقَتَهما ولطُّفَهما ، وإن كانت بالتشديد فيريد به حَركتهما ، كأنهما كانت مصْقُولَتين كالنّياب البُحدُد المصْقولة .
- (ه) وفي حديث عمر « قال له رجُل: رَمَيْتُ ظَبْيًا وأَنا مُحْرِمْ فَأَصَبْتُ خُشَشَاءه » هو العَظْم الناتِئُ خَاف الأذُن ، وهَرْتُه منقَلِبة عن ألف التأنيث ، ووزنها فَعَلاء كَقُو َباء ، وهو وَزْن قليل في العربية .
- (خشع) (ه) فيه «كانت الكعبة خُشْعة على الماء فدُحِيَت منها الأرضُ »الخشعة: أكمة لاطئة الأرض، والجمُع خُشَع. وقيل هو ماغَلَبت عليه الشهولة: أى ليس بحَجر ولا طين. ويروى خشفة بالخاء والفاء، وسيأتى.
- (س) وفى حديث جابر « أنه أقبل علينا فقال : أيّكم يُحِب أن يُعْرِض الله عنه ؟ قال فَخَشَعْنا » أى خَشينا وخضَعنا . وألخشوع فى الصّوت والبصر كالخضُوع فى البدن . هكذا جاء فى كتاب أبى موسى . والذى جاء فى كتاب مسلم « فَجَشِعْنا » بالجيم وشرَحه الحكميْدى فى غريبه فقال : المَنزَعُ والخوف .
- ﴿ خشف ﴾ ( ه ) فيه « قال لِبِلال : ماتحكك؟ فإنى لا أرانى أدخُلُ الجنة فأسمع الخشفة فأنظر إلّا رأيتُك » الخشفة بالسكون : الحِسُ والحركة . وقيل هوالصّوت . والخشفة بالتحريك : الحركة . وقيل ها بمعنى ، وكذلك الخشف .
  - \* ومنه حديث أبي هريرة « فسَمِعَت أمِّي خَشْف قَدَّمي » .

- (ه) وفى حديث الكعبة « إنهاكانت خَشَفةً على الماء فدُحِيَت منها الارض » قال الخطّابى: الخَشَفة واحدة الخَشَف : وهى حجارة تَذْبُت فى الأرض نَباتاً . وتُروَى بالحاء المهملة ، وبالعين بدل الفاء .
- (ه) وفى حديث معاوية «كان سَهُم بن غالب من رُؤوس الخو ارج ، خرَج بالبصرة فَأُمَّنَه عَبدُ الله بن عامر ، فكتب إليه مُعاوية ؛ لوكنت قَتَلْته كانت ذِمَّة خاشَفْت فيها » أى سارَعت إلى إخْفَارِها . يقال : خاشَفَ إلى الشر وإذا بادر إليه ، يُريد لم يكن في قَتْلِك له إلَّا أن مُيقال قد أَخْفَر ذِمَّته .
- رَ خَشَمُ ﴾ (س) فيه « كَقِيَ اللهَ تعـالى وهو أُخْشَمُ » الأُخْشَمُ : الذي لا يَجِدُ ربح الشيء ، وهو انْخَشَم
- \* ومنه حدیث عمر « إن مَرْ جَانة ولیدَته أَتَتْ بولدِ زِناً ، فكان عمرُ يحمله على عاتقه ویَسْلِتُ خَشَمَه » الخَشَمُ : مایسیل من الخیاشیم : أي يَمْسَح نُخاطه .
- ﴿ حَسْنَ ﴾ (س) فى حديث الحروج إلى أُحُد « فإذا بِـكَــِيبَة خَشْنَاء » أى كثيرةِ السِّلاح خَشِنَاتِه . واخْشَوْشَن : إذا لبس الخَشِنَ .
  - (س) ومنه حديث عمر « اخْشُو ْشِنُوا » فى إحْدَى رِوَاياته .

وحديثه الآخر « أنه قال لابن عباس : نِشْنِيْةٌ مِن أَخْشَن » أَى حَجَرُ من جبـل . والجبال تُوصف بانخشونة .

- \* ومنه الحديث « أُخَيْشِنُ في ذات الله » هو تصغير الأُخْشَن للخَشِن .
- (س) وفي حديث ظَبْيان « ذَنَّبُو اخْشِانَه » الْخِشَان : ماخَشُن من الأرض.
- ﴿ خشى ﴾ فى حديث عمر رضى الله عنه « قال له ابن عباس : لقد أَ كُثَرْتَ من الدعاء بالموت حتى خَشِيتُ أن يكونَ ذلك أسْهَلَ لك عند نُزُوله » خَشِيت هاهنا بمعنى رَجَوتُ .
- (ه) وفي حديث خالد « أنه لمَّا أَخَذَ الراية يوم مُؤْتَة دَافَع الناسَ وَخَاشَى بَهُم » أَى أَبْـقَ عليهم وحَذِر فانْحازَ . خَاشَى : فَاعُل من الْخَشْية . يقال خَاشَيت فلانا : أَى تَارَ كُتِه .

### ﴿ باب الحاء مع الصاد ﴾

(خصب) \* فيه ذكر « الطُّصْب » متكررا في غير موضع ، وهو ضد الجدب . أخصبت الأرض ، وأخصب القوم ، ومكان مُخْصِب وخصيب .

(ه) وفي حديث وَفْدِ عَبدِ القَيسِ « فَأَقْبَلْنا من وِفَادَ تِنا ، وإَنَّمَا كَانتَ عندنا خَصْبَةُ ۖ تَعْلِفُها إبِلَنَا وَحَيْرَ نَا » الْخَصْبَة : الدَّقَلَ ، وجمعها خِصاب . وقيل هي النخلة الكثيرة الحِنْلِ .

﴿ خصر ﴾ ( ه ) فيه « أنه خرج إلى التقيع ومعه مِجْصَرَة له » المَخْصَرَة : ما يَخْتَصره الإنسان بيده فيُعِسِكه من عصاً ، أو عُكَازةٍ ، أو مِقْرَعَةٍ ، أو قضيب ، وقد يَتَّكِئُ عليه .

(ه) ومنه الحديث « المُخْتَصِرون بوم القيامة على وُجوهِهم النُّورُ » وفيرواية «الْمَتَخَصَّرون» أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال لهم صَالِحَة يَتَكُنُون عليهم (١) .

(ه) ومنه الحديث « فإذا أسْلَمُوا فاسْأَلُهُمْ قُضْبَهُم الثلاثة التي إذا تَخَصَّرُوا بها سُجِد لهم » أي كانوا إذا أمْسَكُوها بأيديهم سَجَد لهم أصحابُهم ؛ لأنهم إنَّما يُمْسِكُونها إذا ظهروا للناس. والمِخْصَرَةُ كانت من شِعار الملوك. والجمْع المُخاصِر.

\* ومنه حديث على وذَ كر عمر فقال « واخْتَصَرَ عَنَزَتَه » العَنزَة : شِبْه الْعُكَاَّزة .

(ه) وفيه « نَهَى أَن يُصَلَّى الرجل مُخْتَصِراً » قيل هو من الحَفْصَرَة ، وهو أَن يأخُذَ بيده عِصاً يَثَّكِي عليها . وقيل : معناه أن يقرأ من آخر السُّورَة آية أو آيتين ولا يقرأ السُّورَة بِشَمَامها في عَصاً يَثَّكِي عليها . وقيل : معناه أن يقرأ من آخر السُّورَة آية أو آيتين ولا يقرأ السُّورَة بِشَمَامها في فَرْضه . هكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة . ورواه غيره : مُتخَصِّرا ، أي يُصلِّي وهو واضع يده على خَصْرِه ، وكذلك المُخْتَصِر .

(ه) ومنه الحديث «أنه نَهَى عَنَ اخْتِصَار السَّجْدة » قيل أراد أن يَخْتَصِر الآيات التي فيها السَّجْدة في الصَّلاة فيسجد فيها . وقيل أراد أن يقرأ السورة ، فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسْجُد لها .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال تعلب : معنــاه المصلون بالليل ، فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من النعب . حكاه ابن الجوزي .

- (ه) ومنه الحديث « الاختصار ُ في الصلاة رَاحة ُ أهلِ النَّار » أي أنه فِعَسل اليهود في صَلَاتهم ، وهم أهل النَّار ، على أنه ليس لأهل النَّار الذين هم خَالِدُون فيها راحة .
- \* ومنه حديث أبي سعيد، وذكر صلاة العيد « فخرج مُخَاصِرًا مَرُوانَ » المُخَاصَرة : أن يأخذ الرَّجُل بِيَدِ رَجُل آخَر يَتَمَاشَيَان ويَدُ كُلُّ وَاحد منهما عند خَصْر صاَحِبه ،
- \* ومنه الحديث « فأصاً بَنى خَاصِرَةٌ » أَى وجع فى خَاصِرَتِي. قيل : إِنه وجَع فى الكُلْيَتَيْن. (س) فيه « أَن نَعْلَه عليه الصلاة والسلام كانت نُحَصَّرَة » أَى تُطع خَصْراها حتى صارا مُسْتَدَقَيْنِ . ورجل نُحَصَّر : دَ قِيق الْحَصْر . وقيل المُخَصَّرَة التي لها خَصْران .
- ﴿ خصص ﴾ (س) فيه أنه مَرّ بعبد الله بن عَمْرو وهو يُصْلِح خُصًّا لَهُ وَهَى » . انْخُصّ : رَيْتُ أَيْنُمُلَ مِن الخَشْبِ والقَصَبِ ، وجمعه خِصاص ، وأخْصاص (١) ، سمى به لما فيه من الخِصاص وهي الفُرَّج والأنْقاب .
- (س) ومنه الحديث « أَن أَعْرَ ابنيًا أَتَى بَابَ النبي صلى الله عليه وسلم فأَلْقَمَ عينه خَصَاصَة الباب » أَى فُرْ جَنَه .
- \* وَفَ حَدَيثُ فَصَالَةَ « كَانَ يَخِرُ ۗ رِجَالٌ مِن قَامَتِهِم فِى الصَلَاةِ مِن الْخَصَاصَةِ » أَى الْجُوعُ والضَّعف . وأصلُها الفَقرُ والحَاجَةُ إِلَى الشيء .
- (ه) وفيه « بادِرُوا بالأعمَال سِتًا: الدَّجَالَ وكذا وخُو يُصَّةَ أَحَدِكُم » يريد حادِثَةً المَوت التي تَخصُ كل إنسان ، وهي تصغير خاصَّة ، وصُغّرتُ لاحْتِقارِها في جَنْبِ ما بعدها من البَعْثِ والعَرْض والحساب وغير ذلك . ومعنى مُبادَرتِها بالأعمال . الانكَمَاشُ (٢) في الأعمال الصالحة . والاهْتَامُ بها قبل وقوعها . وفي تأنيث السِّت إشارَة إلى أنها مصائب ودَواه .
- \* ومنه حدیث أم سایم « وخُوَیْصَّتُك أنسٌ » أى الذى يَخْتَص بِخِدَمَتِك ، وصَغْرته لِصِغَر سِنّه يومئذ .
- ﴿ حَصَفَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يُصَلَى ، فأقبل رَجُل فى بَصَرِه سُوءٍ فَمَرَّ بَبَثْر عاليها خَصَفَة فوقع فيها » الخَصَفة بالتحريك: واحدة الخَصَف: وهى الجلّة التي يُكنَزُ فيها التّمر ، وكأنها فَعَل بمعنى مَفْعُول ، مَن الْخَصْف ، وهو ضَمُّ الشيء إلى الشيء ، لأنه شيء منسوح من الْخُوص .

<sup>(</sup>١) وتُخصوص أيضاً كما في القاموس . (٢) أي الإسراع .

- \* ومنه الحديث « كان له خَصَفَةٌ يَحْجُرُها و يُصَلَّى عليها » .
- (س ) والحديث الآخر « أنه كان مُضْطَجِعاً على خَصَفة » وتُجُمَّع على الخِصَاف أيضا .
- (ه) ومنه الحديث « أن تُبَعًا كَسَا البيت المُسُوح فانتَفَض البيت منه ومَزَّقه عن نفسه ، ثم كساه الخصف فلم يَقْبَله ، ، ثم كساه الأنطاع فَقَبلها » قيل أراد بالخصف ها هنا الثياب الفِلاظ جِدًا ، تَشْبِيهاً بالخصف المنسوج من الخوص ِ .
  - \* وفيه « وهو قاعد يَخْصِفُ نَعْلَه » أَى كَان يَخْرِزُها ، من الْخَصْفِ: الضم والجمع .
    - \* ومنه الحديث في ذكر على « خاصِف النَّعل » .
    - (ه) ومنه شعر العباس رضى الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم:

      مِنْ قَبْلِهَا طِبْت في الظّلَالِ وفي مُسْتَوْدَعِ حيث يُخْصَفُ الوَرَقُ أَى في الجُنّة ، حيث خَصَفَ آدمُ وحَوّاء عليهما من ورق الجنة .
- \* وفيه « إذا دخل أحدُكُم الحُمَّامَ فعليه بالنَّشِيرِ ولا يَخْصِف » النَّشِيرُ : المِـنْزَرُ . وقوله لا يَخْصِف : أى لا يَضَع يَدَه على فَرْجِهِ .
- (خصل) (ه) في حديث ابن عمر «أنه كان يَرَ مَى ، فإذا أصاب خَصْلةً قالى: أنا بها أناجها » الخصْلة: المَرَّة من الخصْل ، وهو العَلَبة في النِّضال والقَرَّطسة في الرَّمْي . وأصل الخصْل القَطْع ؛ لأنّ المُتَرَاهنين يقطعون أمْرَهم على شيء معلوم . والخصْل أيضاً: الخَطَر الذي يُخاطَر عليه . وتَخاصَل القوم: أي تَراهنوا في الرَّمْي ، ويُجْمع أيضاً على خِصال .
- \* وفيه «كانت فيه خَصْلة من خِصال النّفاق » أى شُعْبة من شُعَبه وجُزء منه ، أو حالة من حالاته (ه) وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج «كَويش الإزار مُنطَو ي الخصيلة » هي لحم العَضُدَينِ والفَخِذَين والساقين . وكل لحم في عَصَبة خصيلة ، وجمعها خَصائل (١) .
- (خصم) (ه) فيه «قالت له أمُّ سَلمة أراك ساهم الوجه أمِنْ علَّة ؟ قال لا ، ولكن السَّبعةُ الدَّنانير التي أُتينا بها أُمْسِ نَسِيتُها في خُصمِ الفِراش ، فبِتُ ولم أُقسِمها » خُصُمُ كل شيء: طَرَفُهُ وجانِبُه ، وجمعه خُصوم ، وأخصام (٢) .

<sup>(</sup>١) و خصيل أيضاً كاني القاموس . (٢) و يروى بالضاد المعجمة ، وسيأتي .

(ه) ومنه حديث سَهْل بن حُنيف يوم صِفِّين لِمّا حُكِمٌ اَلَحَكَمانِ « هذا أَمْر لا يُسَدُّ مِثْنٌ خُصُمْ ۖ إِلا انْفَتَح علينا منه خُصُمْ آخر » أراد الإِخْبارَ عن انْـتِشار الأَمر وشِدَّ تِه ، وأنه لا يَتَهَيَّأُ إِصْلاحُه و تَلافيه ، لأنه بخلاف ما كانوا عليه من الاتفّاق .

## ﴿ باب الخاء مع الضاد ﴾

- (خضب) (ه) « فيه بَكَى حتى خَضَبَ دمعهُ الحَصَى » أَى بَلَها ، من طريق الاسْتِمارة ، والأَشْبَهُ أَن يكونَ أَراد الْبَالغةَ في البُكاء ، حتى احْمَرَ دمْعُهُ فَخَضَب الحصَى.
- (ه) وفيه أنه قال في مَرَضه الذي مات فيه : « أُجْلِسُونِي في مِخْضَبٍ فاغْسِلُونِي » المُخْضَب بالكسر : شِبْه المِرْ كُن ، وهي إجَّانَةُ تُفْسَلُ فيها الثياب .
- ﴿ خَصْخَصْ ﴾ (ه) في حديث ابن عباس « سُئل عن الخَصْخَصَة فقال : هو خير من الزّنا . وأصل و نكاحُ الأُمّة خير منه » الخَصْخَصَة : الاستمناء ، وهو اسْتِنْزال المَنِيِّ في غير الفَرْج . وأصل الخَصْخَصَة التحريك .
- ﴿ خضد ﴾ ﴿ فَي إسلام عروة بن مسعود ﴿ ثُم قالوا السَّفَرُ وخَضْدُه ﴾ أى تَعَبُه وما أصابه من الإعياء . وأصل الخَضْد : كُسْر الشيء اللَّين من غير إبانة له . وقد يكون الخَضْد بمعنى القَطْع .
  - \* ومنه حديث الدعاء « تَقُطّع به دابِرَ هم وتَخْضِدُ به شَو ْ كُتَّهم » .
- \* ومنه حديث على « حَرامُها عند أَقُوام بمنزلة السِّدْر المُحْضود » أَى الذي قُطِـع شَو ْ كه .
- \* ومنه حدیث ظَبْیانَ « یُرَشِّحون خَضِیدَها » أَی یُصْلِحونه و یَقومون بأمره . والخَضِید عَمِیل بمعنی مفعول .
- \* وفى حديث أميّة بن أبى الصلت « بالنَّعَم محفُود، وبالذَّ نب مَغْضُودٌ » يريد به هاهنا أنه مُنقطع الْحَجّة كأنه مُنكسر .
- (ه) وفى حديث الأحنف حين ذَكر الكُوفة فقال « تأتيهم بُمَارُهُم لَم تُخْضَد » أراد أنها تأتيهم بطَراوتها لم يُصِبْهَا ذُبُول ولا انعصار ؛ لأنها تُحْمَل فى الأنْهار الجارية . وقيل صوابه لم تَخْضَد بفتح التاء على أن الفعل لها ، يقال خَضِد تِ الثمرةُ تخضَد إذا غبَّت أياما فَضَمرت وانز وَتْ

- ( ه ) وفي حديث معاوية « أنه رأى رجُلا يُحِيد الأكُلّ فقال: إنه لمِخْضَدَ » الخَضْد: شدّة الأكل وسُرْعَتُهُ . وغِضْد مِفْعَل منه ، كأنه آلة للأكل .
- (ه) ومنه حديث مسلمة بن محلد « أنه قال لعَمْرُو بن العاص : إنّ ابن عَمَّاكَ هذا للحُضَد » أي يأكل مُجْفَاء وسُرْعة .

﴿ خَصْرٍ ﴾ ( ه ) فيه « إن أَخُو ف ما أَخاف عليكم بَعْدَى ما يُخْرِج الله لكم من زَهْرَة الدنيا ، وذ كر الحديث ، ثم قال : إن الحير لا يأتى إلا بالحير ، وإن ممّا يُنْبِتُ الربيعُ ما يَقْتُل حَبَطاً أو يُلِم ، إلا آكِلةَ الحَضِر ، فإنها أ كلت حتى إذا امتدّت خاصر تاها اسْتَقْبَلت عين الشمس فَتَاطَتْ وبالت ثم رَتعت ، وإنما هـذا المال خضر حُنُون ، ونعم صاحب المسلم ، هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » هذا الحديث يحتاج إلى شَرْح أَلفاظه مُجْتَمِعة ، فإنه إذا فُرَق لا يسكاد يُفهم الغرض منه :

الحَبُط بالتحريك: الهلاك. والخَصِرُ بكسر الصاد: نوع من البُقول. ليس من أحرارها وجَيدها. وأَلَمُطَ أَى يَدْنُو مِن الهلاك. والخَصِرُ بكسر الصاد: نوع من البُقول. ليس من أحرارها وجَيدها. وأَلَمُط البعير يَثْلِط إذا أَلْق رَحِيعه سَهْلاً رَقِيقاً. ضَرَب في هذا الحديث مَثَلِين: أحَدُها لِلْهُوْط في جَمّع اللهُ نيا والنّنع من حَقّها، والآخر الهُقتصد في أخذها والنَّق بها. فقوله: إنَّ مَّا يُنْبِتُ الربيع ما يقتل حَبَطاً أَو يُلِمُ ، فإنه مَثَل الهُفُرط الذي يَأْخُذُ الدنيا بغير حقها، وذلك أن الربيع يُنْبِتُ أحرار البُقول فَتَسُنَّ تَحْمَلُ اللهُ فَيْم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ألا تراه قال: أكَلْت حتى إذا امتدت خَاصِرَتاها اسْتَقْبَلَت عين الشمس فَلَطَت وبالت ، أراد أنها إذا شَيِعَت منها برَكَت مُسْتَقْبِلةً عين الشمس تَسْتُمْرِئ بذلك ما أكلَت ، وتَحَيْتُرُ وتَعْلِطُ ، فإذا ثَلَطَت فقد زال عنها الحَبَطُ. وإنما تَحَبَط الماشية لأنها تَمتلئ بُطُونها ولا تَثْلِطُ ولا تَبُول ، فتَنْتَفِخ أَجُوافها ، فيقْرض لها المَرضُ فتَهْاكِ . وأراد بزَهْرة الدنيا حُسنها وبَهْجَها ، وببرَكات الأرض نَمَاتِها وما يخرج من نَباتها .

- (ه) ومنه الحديث « إنَّ الدنيا حُلُوَّةٌ خَضِرَةً » أَى غَضَّة ناعِمَةٌ طَرِيَّةً .
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أغْزُوا والغَزْوُ حُلُو خَضِرْ » أى طَرِى محبوب لما يُنزَل الله فيه من النَصْر ويُسَهِّلُ من الغنائم .
- (ه) وفي حديث على « اللهم سَلِّطْ عليهم فَتَى ثَقِيفِ الذَّيَّالَ (١) يَلْبَسُ فَرَوَتُهَا ، ويأكل خَضِرتها » أي هنيئها ، فَشَبَّهَ بالخضر العَضَّ النَّاعم .
  - \* ومنه حديث القبر « يُمْلَأُ عليه خَضِراً (٢٠) » أَى نِعِماً غَضَّةً .
- (ه) وفيه « تَجَنَّبُوا مَن خَضْر أَنْكُم ذَوَاتِ الربح » يُعنى الثُّومَ والبَصَ ل والكُرَّاث وما أشْبَهها .
  - ( ه ) وفيه « أنه نهَى عن المُخَاضَرَة » هي بَيْع الثمار خُضْراً لم يَبْد صلاحها .
- \* ومنه حديث اشْتراط المشْتَرَى على البائع « أنه ليْس له مِخْضَار » المِخْضَار : أن يُنْتَثَرُ البُسْرُ وهو أخْضَر .
- (ه) وفي حديث مُجَاهد « ليس في الخيشر اوات صَدَقة » يعني الفاكهة والبقُول . وقياس ما كان على هذا الوَزن من الصّفات أن لا يُجمّع هذا الجمع ، وإنما يُجمع به ما كان أشما لا صفة ، تحو صحّراء ، وخُنفُساء ، وإنما جَمَعه هذا الجمع لأنه قد صار اشماً لهذه البقُول لا صفة ، تقول العَرَبُ لهذه البُقول : الخضراء لا تُريدُ لونها .
  - \* ومنه الحديث « أُتِي بقِد ر فيه خَضِر ات » بكسر الضاد أي بُقُول ، واحدها خَضِرة .

<sup>(</sup>١) مو الحجاج بن يوسف الثقني (٢) في الدر النثير : قلت قال القرطي في التذكرة: فسير في الحديث بالريحان .

- (ه) وفيه « إياكم وخَضْرًاء الدِّمَن » جاء في الحديث أنها المرأة الحسْنَاء في مُنْبِت السُّوء ، ضَرَب الشَّعرة التي تنْبُتُ في المَزْ بلة فتَجيء خضِرةً ناعمة ناضرة ، ومَنْبِرَبُها خبيث قذر مَثلاً للمرأة الجيلة الوجه النَّئيمة المنْصِب .
- (ه) وفي حديث الفتح « مر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كَتِيبته الخضرَاء » يقال كَتِيبة خضرَاء إذا غلب عليها لُبْسُ الحديد ، شُبّه سَوَادُه بِالْخَضْرَة . والعَرَبُ تُطلق الخضرة على السّواد .
- (س) ومنه حدیث الحارث بن الحکم « أنه تزوج امرأة فرآها خضرًاء فطاَقّها » أي سَـــو داء .
  - \* وفي حديث الفتح « أُبيدَ ت خضْرَاء قُرَيش » أي دُهَاؤُهم وسَوادهم .
    - (س) ومنه الحديث الآخر « فأبيدوا خضْرَاءهم » .
- \* وفي الحديث « ما أُظلَّت الخُضْراء ولا أُقلَّت الغُبْرادِ أَصْدَقَ لَمْجَةً مِن أَبِي ذَرٍّ » الخَضْرَاء السَّمَاء ، والغَبْرَاء الأرض .
- (ه) وفيه « من خُصِّرَ له فى شيء فَلْيَلْزَمْه » أى بُورك له فيه ورُزق منه . وحَقِيقته أن تُجْعَـل حالَتُه خَضْرَاء .
  - \* ومنه الحديث « إذا أرَاد الله بعبد شَرًّا أخْضر له في اللبن والطِّين حتى يَبْني » .
- (ه) وفي صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان أَخْضَرَ الشَّمَطَ » أى كانت الشَّعَرات التي قد شابت منه قد اخْضَرَّت بالطيب والدُّهن المُروَّح .
- (خضرم) (ه) فيه « أنه خَطَبَ النَّاس يوم النَّحر على ناقة مُخَضْرَمَة » هي التي قُطِع طرَّفُ أَذُنها ، وكان أهلُ الجاهلية يُخَضْرِ مُون نَعَمَهُم ، فلما جاء الإسلام أمرَهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخَضْر موا في غير الموضع الذي يُخَضْرِم فيه أهل الجاهلية . وأصل الخَضْرَمَة : أن يُجعَل الشيء بين أن يُخَضْر موا في غير الموضع الذي يُخَضْر م فيه أهل الجاهلية . وقيل هي المنتُوجة بين النَّجائب والعُكاطِيَّات. بين ، فإذا قطع بعضُ الأذن فهي بين الوَافرة والناقِصة . وقيل هي المنتُوجة بين النَّجائب والعُكاطِيَّات. ومنه قيل لكل من أَدْرَكُ الجاهلية والإسلام مُخَضْرَم ؛ لأنه أدرك الحضر مَتَين .

- \* ومنه الحديث « إنّ قو ما بيّتُوا ليلاً وسيقَت نَعَمُهُمْ فادَّعُوا أنهم مُسلمون ، وأنهم خَضْرَمُوا خَضْرَمُو الْحَضْرَمَة الإسلام ».
- (خضع) \* فيه «أنه نهى أن يَخْضَع الرجُل لغير امرأته » أى يلين لها فىالقَول بما يُطْمِعها منه . والخضوع : الانقياد والمطاوعة . ومنه قوله تعالى « فلا تَخْضَعن بالْقول فيطمَع الذى فى قلبه مرضٌ » ويكون لازماً كهذا الحديث ومُتعدّيا .
- (ه) كعديث عمر رضى الله عنه « إن رجلا مَر فى زمانه برجل وامْر أة وقد خضعا بينهُما حديثاً ، فَضَر به حتى شجّه فأهدره عمر رضى الله عنه » : أى لَيّنا بينهما الحديث وتَكلّما بما يُطْمِع كلاً منهما فى الآخر .
- (س) وفى حديث استراق السمع « خُصْعانا لقوله » الخضّعان مصْدر خضع يخضع خُضُوعاً وخُضُعانا ، كالغُفْران والكُفْران . ويروى بالكسر كالوِجْدان . ويجوز أن يكون جمع خاضع . وفى رواية خُضَّعا لقوله ، جمع خاضع .
  - ( ه ) وفي حديث الزبير « أنه كان أخْضع » أي فيه انْحناء .
- ﴿ خَصْلَ ﴾ \* فيه «أنه خطب الأنْصَار فبكُو ا حتى أخضلوا لِحَاهُم » أى بلُّوها بالدُّموع . يقال خَصْل واخضل إذا نَدِي ، وأخضلته أنا .
  - \* ومنه حديث عمر « لمَّا أنشده الأعرابي :
- \* يَانُحُمَرَ الْخَيْرُ جُزِيتَ الْجَانَّةُ \* ﴿ مَا يَعْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - الأبيات بكى عمر حتى اخْضَلَّت لِعْيتُهُ .
  - (س) وحديث النجاشي « بكي حتى أخْضَلَ ِ لحيتَه ».
- (ه) وحديث أمّ سليم « قال لها خَضّلى قَنَازِعَكَ » أَى نَدِّى شَعَرَكُ ِ بالماء والدُّهن ليذهب شَعَتُه . والقَنَازِعُ: خُصَل الشَّعَر .
  - (س) وفي حديث قُس « مُغْضَوَ ْضِلَة أغصانُها » هو مُفْعَوْ عِلَة منه للمُبالَغة .
- (ه) وفى حديث الحجاج « قالت له امرأة : تَزَوَّجَى هذا على أن يُعطيَنى خَصْلاً تَبيلاً » تعنى لُو ْلُوَّا صافيًا جَيِّداً . الواحدة خَصْلة ، والنَّبيل : الكَبير ، يقال دُرَّة خَصْلة .

- ﴿ خَصْمِ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْه ﴿ فَقَامَ إِلَيْهَ بَنُو أُمَيَّة يَخْضِمُونَ مَالَ الله خَضْمَ الإبل نَبْتَة الرَّبِيع ﴾ الخَضْمُ: الأكل بأقضى الأضراس ، والقَضْمُ بأَدْنَاها . خَضِمَ يَخْضَمُ خَضْماً ولأَكل تَشْماً » . ومنه حديث أبى ذَرِّ ﴿ تَأْكلُونَ خَضْماً ولأَكل قَضْماً » .
- (ه) وفي حديث أبي هريرة « أنه مَرَ " بِمَرْوَانَ وهو يَبْنِي 'بنْيَانَا له ، فقال : أَبْنُوا شديدا ، وأَمَّالُوا بِعَيدا ، واخْضَمُوا فَسَنَقْضم » .
- (س) وفي حديث المغيرة « بئس لعَمْرُ الله زُوجُ المرأة المُسْلمة خُضَمَةٌ خُطَمَةٌ » أي شديد الخُضْم . وهو من أبنية المبالغة .
- (س) وفي حديث أم سَلَمة رضى الله عنها « الدَّنانير السَّبعة نَسِيتُهَا في خُضْم ِ الفِرَاش » أي جانبه ، حكاها أبو موسى عن صاحب التَّيْمة ، وقال الصحيح بالصاد المهملة . وقد تقدم .

# ﴿ باب الخاء مع الطاء ﴾

- ﴿ خطأ ﴾ (ه) فيه « قَتِيلُ الْخَطَأ دِينَهُ كذا وكذا » قَتْلُ الْخَطَأ ضِدُ العَمْدِ ، وهو أن تَقْتُل إنسانا بفعلك من غير أن تقصد قَتْله ، أو لا تقصد ضَرْبَه بما قَتْلته به . قد تكرر ذكر الخطأ والخطيئة في الحديث . يقال خَطِئ في دينه خِطْأ إذا أَثِمَ فيه . والخطء : الذنب والإثم . وأخطأ يُخطِئ . إذا سَلَك سَبِيلَ الخَطَأ عَمْدا أو سَهُوا . ويقال خَطِئ بمعْني أخطأ أيضاً . وقيل خَطِئ إذا تَعَمَّد ، وأخطأ إذا لم يَتَعَمَّد . ويقال لمن أراد شيئاً فَفعَل غيره ، أو فعَل غير الصواب : أخْطأ أ
- (ه) ومنه حديث الدجال « إنه تَلِدُه أَمَّه فيحُملن النساء بِالحَطَّائين » يقال رجل خَطَّاء إذا كان مُلَازِما للخَطَّايَا غير تارك له مَا ، وهو من أُبْنِية الْمَباكَفة . ومعنى يَحْمِلْن بالخطَّابَين : أَى بالكَفَرة والعُصاة الذين يكونون تَبَعًا للدَّجَّال . وقوله يحملن النساء على لغة من يقول أكُونى البرّاغيث ومنه قول الشاعر :

# وَلَكِنْ دِياَفِي أَبُوهُ وأَنْسَهُ بِحَوْرانَ يَعْصِرُن السَّلِيطِ أَقَارِبُهُ

- (س) ومنه حديث ابن عباس «أنه سُثل عن رَجُلٍ جَعَل أَمْرَ امْرَأَتِه بِيدِها ، فقالَتْ أَنتَ طَالِقُ ثَلاثاً ، فقال : خَطَّأَ الله نَوْءِها ، ألا طَلَقَتْ نَفْسها! » يقال لمَنْ طَلَب حَاجَةً فلم يَنْجَح : أخْطأ نَوْ وَلْك ، أراد جَعَل الله نو ءها نُخْطئا لها لا يُصيبُها مَطَرُه . ويُروى خَطَّى الله نَو ءها بلاهمز ، ويكون من خَطَط ، وسيجى وفي موضعه . ويجوز أن يكون من خَطَّى الله عنك السُّوء : أي جعله بتخطاً لكَ ، يريد يتَعدَّ اها فلا يُمْطرها . ويكون من باب المُعْتَل اللام .
- (س) ومنه حديث عثمان « أنه قال لامرأة مُلِّكَت أَمْرِها فَطَلَّقَت زَوْجَها : إِنَّ الله خَطَّأُ أَوْءَها » أَى لم تَنْجَحْ في فِعْلَمًا ، ولم تُصِب ماأرادت من الخلاص .
- \* وفى حديث ابن عمر «أنهم نَصَبوا دَجاجةً يَتَرامَو ْنَهَا ، وقد جعلوا لصاحبِها كلَّ خاطِئة من نَبْلِهِم » أى كلَّ واحدةٍ لا تُصِيبُها . والخاطئةُ هاهنا بمعنى المُخْطئة .
- \* وفى حديث السكسوف « فأخْطأ بدرْع حتى أَدْرِكَ برِ دائيه » أَى غَلِطَ . يِقال لمن أراد شيئًا فَعَمل غيره : أخْطأ ، كما يقال لمن قَصَد ذلك ، كأنه فى استِعْجالِهِ غَلِط فأخذ دِرْع بعض نسائه عِوَضَ ردائه . ويروى خَطأ ، من الحَطْو : المَشي ، والأوّل أكثر.
- (خطب) (ه) فيه « نَهَى أَن يَخطُب الرجُل على خِطْبةِ أَخِيه » هو أَن يَخطُب الرجل المرأة فَتركن إليه و يَتَّفقا على صَداق معلوم و يَتراضيا ، ولم يَبثَ إلا العَقْدُ . فأما إذا لم يَتَّفقا و يَتراضيا ولم يَرْ كَن أحدُ ها إلى الآخر فلا يُمنع من خِطْبتها ، وهو خارج عن النَّهى . تقول منه خَطَب يخطُب خِطُب خِطْبة بالكسر ، فهو خاطب ، والاسم منه الخُطبة أيضا . فأما الخُطبة بالضم فهو من القول والكلام . خطبة بالكسر ، فهو خاطب ، والاسم منه الخُطبة أيضا . فأما الخُطبة بالضم فهو من القول والكلام . (س) ومنه الحديث « إنه لَحَرِيُّ إن خَطَب أن يُخطَّب » أي يجاب إلى خِطْبتَه . يقال خَطَب إلى فلان فَخَطَبة وأخطبه : أي أجابة .
- \* وفيه « قال ما خَطْبُك » ، أى ما شَأَنْكِ وحالُك . وقد تكرر في الحديث . والخطّبُ : الأمر والشّأن . الأمرُ الذي يَقَع فيه المُخاطَبة ، والشّأن والحالُ ، ومنه قولهم : جَلَّ الخَطْبُ : أَى عَظُمَ الأَمر والشّأن .
  - \* ومنه حديث عمر ، وقد أَفْطَر في يوم غَيْمٍ من رمضان فقال : « الْخَطْبُ يَسير » .
- \* وفي حديث الحجاج « أمِنْ أهْلِ المَحاشِدُ والمَخاطِب؟ » أراد بالمَخاطب انْخطَبَ ، جع على

غير قياس ، كالمشابع والملاصح . وقيل هو جمع مُغطّبة ، والمَخطّبة : الخطّبة . والمُخاطبة : مُفاعَلة ، من الذين الخطاب والمُشاوَرة ، تقول خطب يَخطُب خُطْبة بالضم فهو خاطِب وخطيب ؛ أراد : أأنت من الذين يَخطُبون الناسَ ويَحُثُونهم على أنخروج والاجتماع لِلْفِتَن ؟ .

﴿ خطر ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « والله ما يَخْطِرُ لنا جَمَل » أي ما يُحَرّ ك ذَنبه هُزالًا لِشِدّة القَحْطِ والجَدْبِ. يقال خَطَرَ البَعير بذَنبه يَخْطِر إذا رَفَعه وحَطَّه . وإنما يَفعل ذلك عند الشَّبَع والسِّمَن .

\* ومنه حديث عبد الملك لما قَتَلَ عَمْرُو بن سعيد « والله لقد قَتَلْتُهُ وإنه لأعز على من جِلْدَة ِ ما بين عَيْنَى ، ولكن لا يَخْطِر فَحْلَانِ في شَوْلِ » .

- \* ومنه حدیث مَرْحَب « فَخَرج یَخْطِر بسیفه » أَی یَهُزُّه مُعْجباً بنفسه مُتَمَرِّضاً للمُبَارَزَة ، أُو أَنه كان يَخْطِر في مِشْيةَ المُعْجب وسَيْفه في يده ، يعني أنه كان يَخْطِر وسيفه معه ، والباء للملابسة .
  - \* ومنه حديث الحجاج لمَّا نَصب المَنْجَنِيق على مكة :
     \* خَطَّارةٌ كَالْجَمَلِ الْفَنِيق \*

شَبُّه رَمْيَهَا بُخَطَرانِ الجَمَل.

- \* وفي حديث سجود السَّهُو « حتى يَخْطِر الشيطان بين المرء وقَلْبه »، يريد الوَسُوسة .
- \* ومنه حديث ابن عباس « قام مَنيُّ الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلى فَخَطَر خَطْرة ، فقال الله الله الله عليه وسلم يوما يصلى فَخَطَر خَطْرة ، فقال المُنافقون : إن له قَلْبَين » .
- وَالْحُوْرُ هُا ﴾ وفيه « أَلَا هَلْ مُشَمِّرٌ للجنة ؟ فان ّ الجنة لا خَطَرَ لها » أى لا عِوَض لها ولا مِثْلَ. والخَطَر بالتحريك في الأصل: الرَّهْن وما يُخاطَر عليه. ومِثْلُ الشيء، وعِدْلُه. ولا يقال إلا في الشيء الذي له قَدْر ومَزِيَّة .
  - \* ومنه الحديث « أَلَا رَجُلُ يُخاطِرُ بنفسه وماله » أَى يُلقِيهما في الهَلَكةِ بالجهاد .
- (ه) ومنه حدیث عمر فی قیسمة وادی القُرَی « ف کان لعثمان منه خَطَرُ ، ولعبد الرحمن خَطَرَ » أی حَظُ ونَصِیب .

- (ه) ومنه حديث النعان بن مُقرِّن « قال يوم نَهاوَند: إن هؤلاء \_ يعنى المَجُوس \_ قد أُخطَرُوا كَمْ رِثَةً وَقَتَاعاً ، وأُخطَرَ ثُمُ لهم الإسلام ، فنافِحُوا عن دِينكم » الرِّنَّة : رَدِى المُتاع . المعنى أنهم قد شرطوا لكم ذلك وجعلوه رَهْناً من جانبهم ، وجَعلتم رَهْنَكم دينَكم، أراد أنهم لم يُعرِّضوا الهَلاك إلا مَتاعا يَهونُ عليهم ، وأنتم عَرَّضتم لهم أعظم الأشياء قَدْرًا وهو الإسلام .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه «أنه أشارَ إلى عَمَّارٍ وقال : جُرُّوا له الخَطِيرَ ما أَجُرَّ » وفى رواية «ما جَرَّه لكم » الخطير : الخبل . وقيل زمام البعير . المعنى اتَّبعوه ما كان فيه موضع مُتَبَعْ ، وتَوَرَقُو اما لم يكن فيه موضع . ومنهم من يذهب به إلي إخْطار النفس وإشراطِها فى الخرْب : أى اصْبروا لِعمَّارٍ ما صَبَر لكم .
- ﴿ خطرف ﴾ ﴿ فَى حديث موسى والخضر عليهما السلام ﴿ وَإِنَّ الْأَنْدِلَاثَ وَالتَّخَطْرُفَ مَنَ اللَّنْقِحَامُ وَالتَّحَطُرُفَ البَعِيرُ فَى سيرِهُ النَّقِحَامُ وَالتَّكَلُّفُ ﴾ تَخُطُرَفَ البَعِيرُ فَى سيرِهُ لَانْقِحَامُ وَالتَّكَلُّفُ ﴾ تَخُطُرَفَ البَعِيرُ فَى سيرِهُ لَانْقِحَامُ وَالتَّكَلُّفُ ﴾ ووسّع الخطو .
- (خطط) (هس) في حديث معاوية بن الحكم «أنه سأل النبي صلى الله عايمه وسلم عن الخطّ ، فقال : كان نبي من الأنبياء يخطُ ، فمن وافق خطّه علم مثل علمه » وفي رواية « فمن وافق خطّه فذاك » قال ابن عباس : الخطّ هو الذي يحفظه الحازي ، وهو علم قد تركه الناس ، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيُعطيه حُلُوانًا ، فيقول له اقعد حتى أخطً لك ، وبين يَدَى الحازي غلام له معه ميل من عنه ألى أرض رخوة فيخطّ فيها خطوطًا كثيرة بالعجلة لشلا يماحقها العدد ، ثم ير جع فيم عنو منها على مَهل خطّين خطّين ، وغلامه يقول للتّفاول : ا "بنى عيان أسرعا البيان ، فإن بقي فيمن خطّان فهما علامة النبي من وإن بقي خطّ واحد فهو علامة الخيبة . وقال الحر "بن : الخط هو أن يحطّان فهما علامة النبي علم معرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا ، وهو ضر بن من يحطّ الكهانة . قلت : الخط المشار إليه علم معروف ، وللناس فيه تصانيف كثيرة ، وهو معمول به إلى الكرانة . قلم فيه أوضاع واصطلاح وأسام وعمل كثير ، ويَسْتَخر جون به الضمير وغيره ، وكثيرا ما يُصيبون فيه .
- (س) وفي حديث ابن أنيس « ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فدعا

بطعام قليـل ، فَجَعلْت أَخَطَّطُ لِيَشْبَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم » أى أخُطَّ فى الطعام أريه أنى آكل ولست بآكل .

(س) وفي حديث قيالة «أيلام ابن هذه أن يَفْصِل الخَطَّة » أى إذا نزل به أمْرُ مُشْكُلُ فصله برَأيه . الخَطَّة : الحالُ والأمر والخَطْبُ .

\* ومنه حديث الحديبيسة « لا يَسألونى خُطَّة يُعَظِّمُون فيها حُرُماتِ الله إلا أَعْطَيْتُهِم إِيَّاها ».

\* وفي حديثها أيضا « أنه قد عرض عليكم خُطَّة رُشْدٍ فاقبلوها » أى أمراً واضعا في الهدي والاستقامة .

(ه) وفيه «أنه ورَّث النساء خِطَطَهِن دون الرجال » الخِطَطُ جمع خِطَّة بالكسر ، وهي الأرض يَخْتَطُّها الإنسان لنفسه بأن يُمَلِّم عليها علامة ويَخُطَّ عليها خَطَّا لِيعُلم أنه قد اختازها ، وبها سُمِّيت خِطَطُ الكُوفة والبَصْرة . ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نِساء ، منهن أمُّ عَبْدٍ خِطَطاً يَسْكُنَّها بالمدينة شِبه القطَائع لا حظَّ للرِّجال فيها .

( هِ ) وفي حديث أم زَرْع ﴿ وَأَخَذَ خَطِّيًّا ﴾ الخطيّ بالفتح: الرُّمح المنسوب إلى الخطّ ، وهو سيفُ البَحر عند مُعان والبَحْرَين ؛ لأنها تُحمل إليه وتُثَقّف به .

(س) وفيه «أنه نام حتى سُمِعَ غَطِيطُه أُوخَطِيطُه » الخَطِيطُ قريب من الغَطِيطِ : وهو صوت النائم . والخاء والغَينُ مُتقاربتان .

(ه) وفي حديث ابن عباس « خَطَّ الله نَوْءَهَا » هَكذا جاء في رواية ، وفُسر أنه من الخطيطة ، وهي الأرض التي لا تُمْطَر بَيْن أَرْضَين ممْطُورَتَين .

(س) ومنه حديث أبي ذر « نَرْعى الخطأئط ونَرِدُ المَطَأَئط » .

(ه) وفحديث ابن عمر في صِفَة الأرض الخَامِسة « [ فيها ] (١) حَيَّاتُ كَسلاَ سِل الرَّمْل ، وَكَالَخُطَأَ أَط : الطَّرَ اثْقِ ، واحِدَثُمُا خطيطة .

﴿ خطف ﴾ ﴿ فيه « لَيَدْ مَنِ أَقُوام عن رَفْعِ أَبْصارُهم إلى الساء في الصلاة أو لتُخْطَفَنَ أَبْصارُهم » (١) زيادة من ا

آلخطف : اسْتلابُ الشيء وأخْذه بسُرْعة ، يقال خَطِف الشيء يَخْطَفُه ، واخْتَطَفه يَخْتَطَفه . ويقال خَطَفَ يَخْطِف ، وهو قليل .

\* ومنه حدیث أُحُد « إن رَأَیْتُمُونا تَخْتَطِفْنَا الطَّیرُ فلا تَبْرَحُوا » أَی تَسْتَلِبنا و تَطِیرُ بناً ، وهو مُبالغة فی اکملاك .

\* ومنه حديث الجن « يَخْتَطَفُون السَّمع » أَى يَسْتَرِقُونَهَ و يَسْتَلِبُونه . وقد تـكرر في الحديث .

(ه) وفيه « أنه نَهَى عن اللَّجِثْمَة والخطفة » يريد ما اخْتَطف الذئبُ من أعضاء الشاة وهى حَيَّة ؛ لأن كُلّ ما أبينَ من حَى فهو مَيِّت ، والمراد ما يُقطَع من أطراف الشَّاة ، وذلك أنه لنَّ قَدم المدينة رأى الناس يَجُبُّون أسنمة الإبل وأليات الغنم ويأ كُلونها . والخطفة المرَّة الواحدة من الخطف، فسمتى بها العُضْو المُخْتطف .

(س) وفى حديث الرضاعة « لا تُحَرِّم الخَطْفَةُ والخَطْفَتَانَ » أَى الرَّضْعَةُ القَلِيلة بأَخَـذُهُ الصَّبِيُّ من الثَّدى بسرعة .

[ه] وفى حديث على رضى الله عنه « فإذا بَيْنَ يَديه صَحْفة فيها خَطِيفة ومِلْبَنَةَ » الخطِيفة : كَبْنَ يُطْبَخَ بدقيق و يُخْتَطَف بالمَلاعق بُسرعة .

(ه) ومنه حــديث أنس « أن أمَّ سُليم رضى الله عنها كان عندها شَعير فجشَّتُه وحَعلته خَطيفةً للنبي صلى الله عليه وسلم » .

(س) وفى حديث على رضى الله عنه « نَفَقَتُكُ رِياءً وُسَمِعةً للخَطَّاف » هو بالفتح والتشديد: الشيطان لأنه يَخْطَف السَّمَع . وقيل هو بضم الخَاء على أنه جمع خاطِف، أو تَشْبِيهاً بالخَطَّاف ، وهو الحديدة المُعْوجّة كالكَلُوب يُحْتَطَفُ جها الشيء ، ويجمع على خَطاطِيف .

\* ومنه حديث القيامة . « فيه خَطاطِيفُ وكَلَا لِيبُ » .

(س) وفى حديث ابن مسعود ﴿ لَأَنْ أَكُونَ نَفَصْتُ يدى مَن قبور بَنَى أَحَبُ إِلَى مَن أَخَبُ إِلَى مَن أَخُطَّاف : الطائر المعروف . قال ذلك شَفَقة ورحمة .

( ٧ \_ النهاية \_ ٧ )

<sup>(</sup>١) فى الأصل واللسان « . . . من أن يقع من بيض الحطاف . . . » والمثبت من ا .

﴿ خطل ﴾ \* فى خُطبة على « فركب بهم الزَّلُلُ وزيَّنَ لهُمُ الخَطْلَ » الخَطَلَ : المُنْطَقُ الفاسد . وقد خَطِل فى كلامه وأخطل .

(خطم) \* فيه «تخرج الدابّة ومعها عصا موسى وخاتم سُليان ، فتُجَلّى () وجّه المؤمن بالعَصا وتَخطِم أنف السَكَافِر بالخَاتَم » أى تَسِمُه بها ، من خَطَمتُ البَعير إذا كُويْتَه خَطًا من الأنف إلى أحد خدّيه ، وتُسمى تلك السَّمةُ الخطامَ .

(ه) ومنه حديث حُديفة رضى الله عنه « تأتى الدَّابة المؤمنَ فَتُسَلِّم عليه ، وتأتى الكَافر فَتَخْطِمه » .

(ه) ومنه حديث لقيط في قيام الساعة والعرّض على الله « وأمَّا الكافر فتَخْطِمُهُ بمثل اللهُ هو أمَّا الكافر فتَخْطِمُهُ بمثل اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

\* وفي حديث الزكاة « فَخَطَم له أخرى دونها » أى وَضَع الجِطام في رأسها وألقاه إليه ليَّقُودَها به . خِطام البعير أن يُؤخذ حَبْل من ليف أو شَمَر أو كَتَّان فيُجْعَل في أَحَد طَرَفيه حَلْقة ثم يُشَدّ فيه الطَّرف الآخر حتى يَصِير كالحُلْقة ، ثم يُقاد البَعير ، ثم يُذَنَّى على تَخْطِمه . وأما الذي يُحْمَل في الأنف دَقِيقاً فهو الزِّمام .

وفي حديث كعب « كَيْبَعَث اللهُ من بَقِيع الغَرْقَدَ سَبْعِينَ أَلْفاً هُمْ خيار من يَنْحَتُ عن خطيهِ اللَّذَرُ » أَى تَنْشَق عن وجْهِه الأرض. وأصل الخطم في السّباع: مَقَادِيم أَنُوفَها وأَفُواهها، فاسْتَعَارِها للنَّاس.

ومنه قصيد كعب بن زُهَير:

\* ومنه الحديث « لا يُصَلَّى أَحَدُ كُم وتُوبُه على أَنْفِهِ فإنَّ ذلك خَطْمُ الشَّيطان » .

( ه ) ومنه حديث عائشة « لمَّا مات أبو بكر قال عمر : لا يُكَفَّن إِلَّا فيما أَوْصَى به ،

(١) في اللسان : فتحلى . وأشار مصحعه إلى أنها في المهذيب : فتجاو .

(٢) العغر ــ بالضم ــ الذل والضيم .

فقالت عائشة : والله ما وَضَعتَ الْخَطُمُ على أَنْفِينا » أى ماملَكْتَنَا بَعَــدُ فَتَنْهَانا أَن نَصْنَع مانريد. والْخَطُم جمع خِطام ، وهو الخبل الذي يُقاد به البعير .

- \* وفى حديث شدّاد بن أوس « ماتَـكَلَّمتُ بِكلِمَة إلا وأنا أخْطِمُها» أى أربُطُها وأشُدُها ، يُريد الاحْتِرازَ فيا يقوله ، والاحتياطَ فيا يَلفِظ به .
  - \* وفى حديث الدجّال « خَبَأْتُ لَـكُمْ خَطْمُ شَأَةً » .
- (ه) وفيه «أنه وَعَد رَجُلا أَن يَخْرُج إليه فأبطأ عليه ، فلما خَرَج قال : شَعَلني عنك خَطْم » قال ابن الأعرابي : هو الخطبُ الجليل . وكأن الميم فيه بذَلُ من الباء . ويحتمل أن يراد به أمْر خَطَمه أي مَنعه من الخرُوج .
- \* وفيه « أنَّه كان يغسل رأسه بالخطْمِيّ وهو جُنُب ، يجتزى بذلك ولا يَصُبُّ عليه الماء » أى أنه كان يكتنى بالماء الذي يغسل به الخطْمي ويَنُوى به غُسْل الجنابة ، ولا يَسْتَعمل بعده ماء آخر يَخُص به الغُسْل .
- (خطا) \* في حديث الجمعة « رأى رجُلا يتخطَّى رقَابَ النَّاسِ » أَى يَخْطُو خُطُوءَ خطوة . وانُخطُومَ بالنَّاسِ » أَى يَخْطُو خُطُوءَ خطوة . وانُخطُومَ بالنضم : بُعُدْمابين القدَمين في المشْي ، وبالفتح المَرَّةُ أُلاً ، وفي الطَّهُ خُطُوات بسكون الطاء وضمها وفتحها .
  - \* ومنه الحديث « وكثرة انْحَطاً إلى المساجد » وخُطُوات الشيطان (٢٠) .

# ﴿ باب الخاء مع الظاء ﴾

(خظا) \* فى حديث سَجَاح امرأة مسيامة «خَاظِي البَضِيع» يقال خَطَا لَحُمه يَخْظُو أَى اكتَنز. ويقال لحمه خَظًا بَظًا : أَى مُكْتَنِز ، وهو فَعَلْ ، والبَضِيع : اللحم .

<sup>(</sup>١) وجمعها . خطوات بالتحريك ، وخطاء بالكسر . كما في اللسان .

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصل و 1 . والذي في اللسان : وقولَه عز وجل « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » قيل مي طرقه ، أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها .

#### ﴿ باب الحاء مع الفاء ﴾

(خفت) [ه] في حديث أبي هريرة رضى الله عنه « مَثَل الْمُؤْمِن كَمَثَل خَافَت الزرع كَمَثَل خَافَت الزرع كَمَثَل مَا فَنَ الله عنه » وفي رواية «كَمَثَل خَافَة الزرع» الخَافِت: والخَافِقة مَاكَانَ وَضَعُف من الزرع الغَضّ ، وتُحوق الهاء على تأويل الشُّنْبُلة . ومنه خَفَت الصَّوت إذا ضَعُفَ وسَكُن . يعني أن المُؤْمِنَ مُرزَّ أَنْ في نَفْسه وأهله وماله ، مَمْنُونُ بالأحداث في أمر دُنْياه . ويروى كَمَثل خَامَة الزَّرع . وستجيء في بابها .

[ ه ] ومنه الحديث « نَوم الْمُؤْمن سُبات ، وسمعُه خُفاَت » أَى ضَعِيفٌ لا حِسَّ له .

\* ومنه حدیث معاویة وعمرو بن مسعود « سَمْعُه خُفاَت ، وَفَهَمْهُ تَارَاتُ » .

\* ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها قالت « رُبَّما خَفَت النبی صلی الله علیــه وسلم بقراء آه ، ورثَّ مَا حَهَر » .

\* وحديثها الآخر « أُنْزِلَت « وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا » في الدُّعاء » وقيل في القراءة. والخَفْتُ ضِدّ الجَهْر.

\* وفى حديثها الآخر « نَظَرَت إلى رجُل كَادَ يَمُوت تَخَافَتاً ، فقالت مالهذا ؟ فَقَيل إنه من القُرَّاء » التَّخَافُت : تَكَلَّف الْخُفُوت ، وهو الضَّعف والسُّكونُ وإظْهارُه من غير صحَّة .

\* ومنه حــديث صلاة الجنازة «كان يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب مُخَافَتَةً » هو مُفاعَلة منه .

﴿ خَفْجِ ﴾ \* في حديث عبد الله بن عَمْرُو ﴿ فَإِذَا هُو يَرَى التَّيُوسَ تَذَبِّ عَلَى الغَمْ خَافِجَةً ﴾ الخَفَجُ : السَّفَادُ . وقد يُسْتعمل في النَّاس . ويَحْتمل أن يكون بتقديم الجيم على الخَاء ، وهو أيضا ضرّب من اللباضعة .

﴿ خَفَرٍ ﴾ (هـ) فيه « من صلى الفَدَاة فإنه فى ذِمَّة الله فلا تُحُفُّرُن اللهَ فى ذِمَّتِه » خَفَرْت الرجُل: أَجَرْته وحَفِظْته. وخَفَرْته إذا كُنت له خَفِيرا، أَى حَامياً وكَفِيلاً. وتَحَفَرَت به إذا اسْتَجَرت به. وانطفارة \_ بالكسروالضم \_: الذّمام. وأَخْفَرْت الرجل، إذا نَقَضْتَ عهده وذِمامه. والهمزة فيه

- لِلإِزَالة : أَى أَزَلَت خِفَارته ، كَأَشْكَيته إِذَا أَزَلْتَ شِكَايَته ، وهو المراد في الحــديث.
- \* ومنه حدیث أبی بكر « من ظلم أحَــداً من السلمین فَقَدَ أَخْفَر الله » وفی روایة « ذَمَّة الله » .
  - ( ه ) وحديثه الآخر « من صلى الصبح فهو فى خُفْرة الله » أى فى ذمته .
- (س) وفى بعض الحديث « الدُّموع خُفَرُ العُيون » الخَفَرُ : جمع خُفْرة، وهى الذَّمّة : أَى أَنَّ الدُّموع التي تَجُرى خوفا من الله تُجير العُيون من النار ، لقوله عليه الصلاة والسلام « عَيْنَان لَا تَمسُّهُمَا النَّارُ : عينُ بكت من خَشْية الله تعالى » .
- (س) وفى حديث لقان بن عاد « حَــي "خَفِر " ) أي كثير الحيَّاء . والخَفَر بالفتح : الحياء .
- (س) ومنه حديث أم سلمة لعائشة « غَضُّ الأَطْراف وخَفَر الإِعْراض » أى الحياء من كل مايُكْره لهن أن ينظر ْنَ إليه ، فأضافت الخَفَر إلى الإِعْرَاض أى الذى تَسْتَعمله لأجل الإِعْرَاض . مايُكْره لهن أن ينظر ْنَ إليه ، فأضافت الخَفَر إلى الإِعْرَاض أى إنهن يشتَحْيين ويتَسَتَّرن لأجل أعْرَاضِهن وصَوْنها .
- ﴿ خَفْسُ ﴾ (س) في حديث عائشة ﴿ كَأَنهُم مِعْزًى مَطِيرَة في خَفْشٍ ﴾ قال الخطَّابي : إنَّمَا هو الخَفَشُ ، مَصْدَرَ خَفِشَت عَينُه خَفَشًا إذا قلَّ بَصِرُها ، وهو فسادٌ في العين يَضْعفُ منه نُورُها ، وتَغْمَصُ دائمًا من غير وَجَع : تَعْني أنهم في عَمَّى وحَيْرَة ، أو في ظُلْمة ليل . وضَرَبَت المِعْزَى مَثَلاً لأنها من أضْعف الغَنَم في المطر والبرد .
- \* ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج « قاتلك الله أُخَيْفِش العَينَين » هو تصغير الأُخْفَش . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ خَفَضَ ﴾ \* فى أسماء الله تعـالى « الخَافِض » هو الذى يَخْفِضُ الجُبَّارِين والفَرَاعِنة : أَى يَضَعُهُم ويُهِينُهُم ، ويَخْفِض كُلَّ شىء يُريد خَفْضَه . والخَفْضُ ضِدُّ الرَّفع .
- \* ومنه الحديث « إن الله يَخْفِض القِسْط ويَرْفُعُه » القِسْط: العَدْل يُنزِله إلى الأرض مرّة ويرفعه أُخْرَى .
- \* ومنه حديث الدَّجّال « فرفّع فيه وخَفّض » أى عظم فتنته ورفَعَ قذْرَها ، ثم وهَّن أمْرَه وقدْرَه وَهَوَ نَا أَمْرَه وقدْرَه وَهَوَ نَا أَمْره وَقَدْرَه وَهَوَ نَه رفّع صوتَه وخَفَضه في اقْتِصاص أَمْره و

- \* ومنه حديث وفد تميم « فلما دَخَلُوا المَدينة بهُ سَ إليهم النِّسَاء والصَّبْيانُ يَبْكُونَ في وجوههم فأَخْفَضَهم ذلك » أي وَضَع منهم . قال أبو موسى : أظنُّ الصَّواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة : أي أغضبهم .
- \* وفي حديث الإفكِ « ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَفَّضُهُمْ » أَى يُسَكِّمْهم ويُهُوّن عليهم الأمر ، مِن الخَفْض : الدَّعة والسُّكون .
- (س) ومنه حديث أبى بكر « قال لعائشة فى شأن الإفك: «خَفِّضى عليكِ » أى هَوِّنى الأَمْرَ عليكِ ولا تَحْزَنى له .
- (ه) وفي حديث أم عطية « إذا خفَضْتِ فأشِمِّى » الخَفْض للنساء كالخِتَان للرِّجال . وقد يقال للخاتن خافِضٌ ، وليس بالكثير .
- ﴿ خَفَفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِنَّ بِينَأَيْدِينَا عَقَبَةً كُوُّ وِداً لَا يَجُوزُهَا إِلَا الْحَفُّ » يَقَالُ أَخَفَّ الرجل فَهُو نُحِفُ وَخَفِيفَ ، إِذَا خَفَّتَ حَالَهُ وَدَابَتُهُ ، وإذَا كَانَ قَلِيلُ الثَّقَلُ ، يريد به المُخفَّ من الذُّ نوب وأسباب الدنيا وعُلَقَها .
  - [ه] ومنه الحديث الآخر « نَجَا الحَفُّون » .
- (ه) ومنه حـديث على ، لمَّا اسْتَخْلفه النبيّ صلى الله عليه وسلم فى غَزْوة تَبُوك ، قال « يارسول الله يزعُم المُناَ فِقُــون أنك اسْتَنْقَلْتَنَى وَتَحَفَّقْتَ منِّى » أى طَلَبْتَ الخفَّة بترك اسْتِصْحابى معك .
- ُ (س) وفي حديث ابن مسعود « أنه كان خَفيف ذَاتِ اليَدِ » أى فَقِيراً قليل المـال واَلحظّ من الدنيا . ويُجمع الخفيفُ على أخْفَافٍ .
- (س) ومنه الحديث « خَرج شُبَّان أصحابه وأَخْفَافُهُم حُسَّرًا » وهُمُ الذين لا مَتَاع معهم ولا سِلاح . ويروى خِفَافَهم وأَخِفَّاؤُهم ، وها جمعُ خفيف أيضًا .
- \* وفى حديثُ خُطْبَته فى مَرَضه « أَيُّها الناس إنه قدْ دنا منّى خُفُوف من بين أظهُرُكُم » أى حَرَكةُ وقُرب ارْتحال. يُريد الإنذار بموته صلى الله عليه وسلم.

- (س) ومنه حديث ابن عُمَر ﴿ قَدْ كَانَ مَنِي خُفُو فَ ۖ ﴾ أي عجلة وسُرعةُ سَيْرٍ .
- (س) ومنه الحديث « لما ذُكِر له قَتْـل أبى جَهْلِ استَخَفَّه الفَرَح » أى تَحْرَّكُ لذلكُ وَخَفَّ . وأصله الشُرعة .
- [ه] ومنه قول عبد الملك لبَعْض جلسائه «لا تَعْتَا بَنَّ عِندى الرَّعَيّةَ فإنه لا يُخِفِّنى » أى لا يَحمِلنى على الخُفَّة فأغْضَبَ لذلك .
- \* وفيه «كان إذا بَعَثُ الخُرَّاصَ قال خَفَّفُوا الخُرْص ، فان في المال العَرِيَّةَ والوصية » أي لا تَسْتَقْصُوا عليهم فيه ، فانهم يُطْعِمُون منها ويُوصُون .
- (ه) وفي حــديث عطاء « خَفَّفوا على الأرض » وفي رواية « خِفُوا » أي لا تُرْسِلوا أَنْفُسَــكُم في السُّجود إرْسَالا تَقِيلًا فَيُؤَثِّرً في جِبَاهكم .
- (ه) ومنه عديث مجاهد « إذا سَجَدْتَ فَتَخافَ » أَى ضَعْ جَهْتك على الأرض وضْعاً خَفيفاً . ويُروى بالجيم ، وقد تقدم .
- (ه) وفيه « لا سَبْقَ إلا في خُف أو نَصْل أو حَافِر » أراد بأنُخف الإبلَ ، ولا بُدَّ من حذف مُضافٍ : أى فى ذى خُف وذى نَصْل وذى حَافر . وانْخَفُ للبعير كالحافر للفَرس .
- \* ومنه الحديث الآخر « نَهَى عن حَمْىِ الأراك إلّا ما لم تَنَالُه أَخْفَافُ الإبل » أى ما لم تَبْلُفه أفواهُها بَمَشْيها إليه . قال الأصمى : الخف : الجل المُسِن ، وجمعه أخْفاف : أى ما قرب من المَرْعَى لا يُحْمَى ، بل يُتْرَك لِيسَانَ الإبل وما فى معناها من الضّعاف التى لا تَقْوَى على الإمْعان فى طلب المَرْعَى .
  - وفي حديث المغيرة « غليظة أُلخف » استَعار خُف البعير لقدَم الإنسان مجازا .
- ﴿ خَفَقَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ فيه ﴿ أَيُّمَا سَرِيَّةٍ غَزَتَ فَأَخْفَقَتَ كَانَ لِهَا أَجْرُهَا مَرَّ تَينَ ﴾ الإخفاقُ: أن يَغْزُمُو فلا يَغْنَمُ شيئاً ، وكذلك كلُّ طالب حاجة إذا لم تُقْضَ له . وأصله من الخَفْق : التحرُّكِ : أي صادَفَت الفنيمة خافِقةً غير ثابثةٍ مُسْتَقِرة .
- (ه) وفي حمديث جابر « يخرج الدّ جال في خَفْقة من الدّين وإدْبار من العلم » أي في حالِ

ضَعْف من الدّين وقِلَةٍ أهله ، من خَفَقَ الليل إذا ذَهَب أَكْثَره ، أو خَفَقَ إذا اضْطَرَب ، أو خَفَقَ إذا نَعَس . هكذا ذكره الهروى عن جابر . وذكره الخطّابي عن حُذَيفة بن أسيْدٍ .

(س) ومنه الحديث «كانوا يَنْتظرون العِشاء حتى تَخْفِق رؤُوسُهُم » أَى يَنامون حتى تَخْفِق رؤُوسُهُم » أَى يَنامون حتى تَشْفُط أَذْقا نُهُم على صُدورهم وهم تُقود . وقيل هو من الخُفُوق : الاضطراب .

\* وفى حديث مُنكر وَنكير ﴿ إِنَّهُ لَيَسْمَع خَفْقَ نِعالِهِم حين يُوَلُّون عنه ﴾ يعنى المَيّت: أي يَسْمع صوتَ نِعالِهِم على الأرض إذا مَشَو الله وقد تكرر في الحديث .

\* ومنه حديث عمر « فَضَرَبَهما بالمِخْفَقَة ضَرَبَاتٍ وفَرَّق بينهما » المِخْفَقَةُ : الدِّرَّة .

- (ه) وفى حديث عُبيدة السَّلمانى « سُئل ما يُوجب الغُسْل؟ قال: الخَفْق والخِلاط » الخَفْق: تَغْييبُ القَضِيبِ فى الفَرْج ، من خَفَق النجمُ وأَخْفَق إذا انْحَطَّ فى المَوْب. وقيل : هو من الخَفْق: الضَّرب.
- (ه) وفيه « مَنْكِبَا إِسرافِيلَ يَمُكُكَّانِ الْحَافِقَيْنِ » هما طَرَفَا السّاء والأرض. وقيل المَغْرب والمشرق. وخَوافِق السّاء: الجِهاتُ التي تَخْرُج منها الرِّياح الأربع.
- ﴿ خَفَا ﴾ ( ه ) فيــهُ « أنه سَأَلَ عَنِ البَرْقُ فَقَالَ : أَخَفُوًا أَمْ وَمِيضًا » خَفَا البَرْق يَحْفُو ويَخْـفى خَفُوًا وخَفْيا إذا بَرَق بَرْقًا ضعيفًا .
- ( ه ) وفيه « ما لم تَصْطَبِحوا أو تَغْتَبِقُوا ، أو تَخْتَفُوا بَقْلًا » أى تُظْهِرُونه . يقال اخْتَفَيْتُ الشيء إذا أظهرته ( ) ، وأخْفَيتُه إذا ستَر ْتَه . ويروى بالجيم والحاء ، وقد تقدم .
- \* ومنه الحديث « أنه كان يُخْفِي صَوْته بآمين » رواه بعضهم بفتح الياء من خَلَى يَخْفِي إِذَا أَظْهِرَ ، كقوله تعالى « إِنّ الساعةَ آتِيةٌ أكاد أَخْفِيها» في إحدى القراءتين .
- (ه) وفيه « إن الحزاءة تَشْتَريها أكايسُ النساء للخافية والإقلات » الخافية : الجن ، سُمُّوا بذلك لاسْتِتارهم عن الأبصار .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا تُحُدِثوا في القَرَع فإنه مُصَلَّى الحَافِين » أى الجن . والقَرَع بالتحريك: قِطَعُ من الأرض بين الكَلاً لا نَبات فيها .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : « عبارة ابن الجوزي في قولك اختفيت الشيء أي استخرجته ». ومثلة في اللسان

- (س) وفيه «أنه لَعنَ المُخْتَفِي والمُخْتَفِيةَ » المُخْتَفِى: النَّبَّاش عند أهل الحِجاز ، وهو من الاخْتَفَاء: الاستخراج، أو من الاسْتِتَار؛ لأنه يَسْرِقُ في خُفْية.
  - (س) ومنه الحديث الآخر « من اخْتني ميّناً فكأنما قَتَله » .
- (س) وفى حديث أبى ذَرٍّ « سَقَطْتُ كَأَنَى خِفَاء » الخَفَاء : الكِساء ، وكل شيء غَطَّيت به شيئًا فهو خِفاء .
- \* وفيه « إنَّ الله يُحِبُّ العبد التَّقَّ الْعَنَى الْخَفَّ » هو الْمُتَزِلُ عن النــاس الذي يَخْفَى عليهم مكانه.
  - \* ومنه حديث الهجرة « أُخْفِ عِنَّا » أَى استُر الخَبر لِمَنْ سألك عنَّا .
- (س) ومنه الحديث «خير الذِّكر الحَفيُّ » أى ما أخفاه الذاكر وسَتَره عن الناس. قال الحر بي : والذي عندى أنه الشَّهرة وانْتِشَارُ خبر الرجُل؛ لأن سعد بن أبي وقَّاص أجاب ابنَه عُمر على ما أرادَه عليه ودَعاه إليه من الظُّهور وطَلَب الخلافة بهذا الحديث.
- (س) وفيه « إنَّ مدينةَ قُوم لُوطٍ حَمَامًا جبريل عليه السلام على خَوَافِي جَناحه » هي الريشُ الصِّغار التي في جَناح الطائر ، ضِدُّ القَوادم ، واحداتُها خافية .
  - (س) ومنه حديث أبي سفيان « ومعي خَنْحَرْ مِثلُ خافية النَّسر » يُريد أنه صغير .

# ﴿ باب الحاء مع القاف ﴾

﴿ خَقَى ﴾ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ فَوَقَصَت به ناقتُه فى أَخاقيق ِ جُر ْذان فَمَاتَ ﴾ الأخاقيق : شُقوق فى الأرض كالأخاديد ، واحدُها أُخْقُوق . يقال خَقَّ فى الأرض وخَدِّ بمعنى . وقيل إنما هى خَاقِيقُ ، واحدها نُخْقُوق ، وحجَّحَ الأزهرى الأول وأثبتَه .

( ه ) وفي حديث عبد الملك « كتَب إلى الحجَّاج : أما بعدُ فلا تَدَعْ خَقًا من الأرض ولا لَقًا إلاَّ زَرَعْتَه » الحَقُّ : الجُعْرُ ، واللَّقُ بالفتح : الصَّدْع .

# ﴿ باب الخاء مع اللام ﴾

- ﴿ خلاً ﴾ ( ه ) فى حديث الحديبية « أنه بركت به راحِلَتُهُ فقالوا خَلاَتِ القَصُواء ، فقال ما خَلاَتَ القَصُواء ، فقال ما خَلاَتُ القَصُواء ، فقال ما خَلاَتُ القَصُواء ، وما ذاك لها بخُلُق ، ولكن حبَسَها حابِسُ الفِيل » الخلاء للنُّوق كالإلْحاح للجمال، وحَرَن الفَرس .
- ( ه ) وفي حديث أمّ زرع «كنتُ لك كأبي زَرْع لأمّ زرع في الأُلْفة والرِّفاء ، لا في الفُرْقة والخِلاء » الخلاء بالكسر والمد: المباعَدة والمُجانبة .
- ﴿ خلب ﴾ ( ه ) فيه « أتاه رجل وهو يَخْطُب ، فنزل إليه وقعد على كُرسى خُلْبٍ قوائمه من حديد » أُخَلْب : اللِّيف ، واحدتُه خُلْبة .
- \* ومنه الحديث « وأمّا موسى فَجَعْدُ آدَمُ على جَلَ أَهُمَر تَخْطُوم بِخُلْبَة » وقد يُسَمَّى الحُبْل نفسُه خُلْمة .
  - \* ومنه الحديث « بليفٍ خُلْبة » على البَدَل .
    - \* وفيه « أنه كان له وسادة حَشْوُها خُلْب »
- \* وفى حديث الاستسقاء « اللهم سُقْيا غَيْرَ خُلَّب بَرْ قُها » أَى خالٍ عن المَطر . الْخَلَّب : السَّيْحاب يُومِض بَرْ قُهُ حتى يُرْ جَى مَطَرُه ، ثم يُخْلِف ويُقُلِع ويَنْقَشَع ، وكأنه من الخَلِابة وهي السَّيْحاب يُومِض بَرْ قُهُ حتى يُرْ جَى مَطَرُه ، ثم يُخْلِف ويُقُلِع ويَنْقَشَع ، وكأنه من الخَلِابة وهي السَّيْحاب بالقول اللطيف .
- (س) ومنه حديث ابن عباس «كان أَسْرَع من بَرْق الْخَلَّب » إنما خَصَّه بالسُّرعة لخفَّتِه بِخُلُوه من المطر.
- (ه) ومنه الحديث « إذا بِعْتَ فقلُ لا خِلابةً » أى لا خِداع . وجاء فى رواية « فقل لا خِيابة » بالياء ، وكأنها لُثْغَة من الراوى أبْدَل اللام ياء .

- \* ومنه الحديث « إن بَيْع المُحَفَّلات خِلابة ، ولا تحلُّ خِلابة مسلم » والمُحَفَّلات: التي جُمِع لبنها في ضَرْعها .
- (ه) ومنه الحديث ( ) « إذا لم تُعْلِب فاخْلُب » أي إذا أعياك الأمر مُغالبة والمُلْبُه مُخادعة .
  - \* ومنه الحديث « إن كان خَلَمُها ».
- (ه) وفى حديث طَهَفة « ونَسْتَخْلِب الخبير » أَى نَحْصُده ونَقَطَعُه بالمُخاَب ، وهو المِنْجَل ، والخبير : النّبات .
- (س) وفي حديث ابن عباس وقد حاجَّه عمر في قوله تعالى « تَغَرُّبُ في عين حَمِئة ٍ » فقال عُمر : حامِية ، فأنشد ابن عباس لتُبتَّع :

فَرَأَى مَغَارِ الشَّمْسِ عِنْد غُروبِهِا فَى عَيْن ذَى خُلُب وَ ثَأَطٍ حَرْ مَدَ اللَّذِجُ وَأَلْحِهُمُّةً .

- ﴿ خَلَجٌ ﴾ ﴿ ﴿ فَهُ ﴿ أَنَهُ صَلَّى صَلَاةً فَهُمْ فَيُهَا بِالقَرَاءَةُ وَجَهَرِ خَلْفَهُ قَارِئَ ، فقال : لقد ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضُهُم خَالِجَنِيهَا » أَى نازعنيها . وأصل الخَلْج : الجذب والنَّزْع .
- (ه) ومنه الحديث « ليَرِدَن عَلَى الْحَوْضَ أَقُوام ثَمْ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي » أَي يُخْتَذَبُونِ و بُقْتَطِعُونِ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « يختلجونه على باب الجنة » أي يَجْتَذَ بُونه .
    - ومنه حدیث عمار وأم سلمة « فاختلجها من جُحْرها » .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه فى ذكر الحياة «إن الله تعالى جَعل الموت خَالِجًا لأَشْطَانِها» أَى مُسْرِعاً فى أُخْذِ حِبالها .
- \* وحديثه الآخر « تَنَكَّب الحَالِجَ عَنْ وَضَح السَّبيل » أَى الطُّرِق الْتَسَّعِّبةَ عن الطَّر يق الأَعْظم الوَ اضِح .

<sup>(</sup>١) هو في الهروى واللسان والتاج مثل . قال في اللسان : « ويروى فاخلب بالكسر . ومعناه على الضم : اخدع. وعلى الكسر : انتش قليلا شيئا يسيرا بعد شيء ، كأنه أخذ من مخلب الجارحة » .

- \* وحــدیث المفیرة « حتی تَرَوْه یَخْـلِج فی قومه أو یَخْـلج » أی یُسْرع فی حُبّهم . یروی بالخاء والحاء . وقد تقدّم .
- (ه) ومنه الحديث « فَنَتِ الْمُشَبَة حَنِين النَّاقة الْمُلُوج » هي التي اخْتُلج ولدُها: أي انْتَزِع منها .
- ره) ومنه حديث أبى عِبْكَرْ « إذا كان الرجُل مُخْتَلِجاً فسَرَّكُ أَن لا تَكْذَبِ فانْسُبُهُ إلى إلى أمَّه »: يقال رجل مختَلِج إذا نُوزع في نَسَبه ، كا نه جُذب منهم وانْتُرْع . وقوله فانْسُبهُ إلى أمَّه يُر يد إلى رَهْطها وعشِيرتها ، لا إليها نَفْسها .
- \* وفى حــديث عَدِى قال له عليه الصلاة والسلام « لا يَخْتَلِجن فى صــدرك طَمَام » أى لا يَخْتَلِجن في صــدرك طَمَام الاختلاج : لا يَتَحرّك فيه شىء من الرَّبِهة والشّك . و يُروى بالحاء ، وقد تقدّم . وأصْل الاختلاج : الحرّكة والاضطراب .
- \* وفي حديث عائشة ، وسُئِلَت عن "لَمَ الصَّيد للمحرَّم فقالت : « إِن تَحَلَّج في نفسك شي ً فد عُه » .
  - (س) ومنه الحديث « ما اخْتَلج عرْق إِلاًّ و يُكَلِّفُر الله به » .
- (س) وفي حديث عبدالرحن بن أبي بكر « إنّ الحْكُم بن أبي العاص بن أميّة أبا مروان كان يَجْلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا تكلّم اخْتَلَج بوَجْهه ، فرآه فقال له : كُنْ كان يَجْلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا تكلّم اخْتَلَج وذَقَنَه استهزاء وحِكايةً لفعْل النبي كذلك ، فلم يزل يختلج حتى مات » أي كان يُحرّك شفّتيه وذَقَنَه استهزاء وحِكايةً لفعْل النبي صلى الله عليه وسلم ، فبقي يَرْ تعد و يَضْطَرِب إلى أن مات .

وفي رواية « فضُرِب به شَهْرَين ، ثَمَ أَفَاق خَلِيجاً » أَى صُرِع ثَمَ أَفَاق نُحْتَلِجاً قد أَخَذ لُحَمُهُ وقُوتُهُ . وقيل مُرْ نَعِشاً .

- ( ه ) وفي حديث شُرَيح « إِن يَسُوة شَهدُن عنده على صَبِي وَقَع حيًّا يَتَخَلَّجُ » أي يَتَخَرَّك .
- ( ه ) وحدیث الحسن « أنه رأی رجلا يمشی مِشْيَةً أَنْكُرَ ها ، فقال : تَخَلَّجَ فی مشْيَته خَلَجانَ الْجُنُون » الخلجان بالتَّحر يك : مصدر ، كالنَّزَوان .

- (س) وفى بعض الحديث « إِنَّ فلانا ساق خَلِيجاً » الخلِيج : نَهُرُ يُقْتَطَع من النَّهُر الأَعْظَمَ إِلَى موضع يُنْتَفَعُ به فيه .
- ﴿ خلد ﴾ \* فى حديث على يَذُم الدُّنيا « مَن دَانَ لها وأُخْلَد إليها » أى رَكَن إليها وكَزمها . ومنه قوله تعالى « ولكنَّه أُخْلَد إلى الأرض واتَّبَع هَواه » .
- ﴿ خلس ﴾ (س) فيه « أنه نَهِي عن الخليسة » وهي مايُسْتَخُلَص من السَّبُع فيموت قبل أن بُذ كَنِي ، من خَلَسْت الشي واخْتَلَسْتُه إذا سَلَبْتَه ، وهي فَعيلة بمعنى مفعولة .
- \* ومنه الحديث « ليس فى النُّهْبَة ولا فى الخليسة قَطْعُ » وفى رواية « ولا فى اُلخاسَة » أى ما يؤخذ سَّلْبا ومُسكا بَرة .
- \* ومنه حديث على « بادِرُوا بالأعمال مَرَضاً حابِساً أو مَوْتاً خَالِساً » أَى يَغْتَـلِسُكم على غَفْلة .
- (ه) وفيه « سِرْ حَتَّى تأتى فَتَيَاتٍ تُفْسًا ورجالًا طُلْسًا ، ونِسَاء خُلْسًا » الْمُلْسُ : السُّنْر ، ومنه « صَبَى خِلَاسِيُّ » ، إذا كان بين أبيْض وأسُو د<sup>(۱)</sup> يقال خَلَسَتْ لِحْيَتُهُ إذا شَيطَتْ .
- ﴿ خلص ﴾ \* فيه « قل هو الله أحد هي سورة الإخلاص» سُمِّيت به لأنها خالصة في صفة الله تعالى .
- \* وفيه « أنه ذَكر يوم الخلاص ، قالوا يارسول الله مايَوْمُ الخِلَاص ؟ قال يَوْم يَخْرُج إلى الدَّجَّال من المدينة كل مُنافق ومُنافقة ، فيتميَّز المؤمنون منهم و يَخْلُص بَعْضُهم من بعض » .
  - \* وفي حديث الاستسقاء « فَلْيَخْلُصُ هُو وَوَلَدُهُ لَيْنَمِيَّزُ مِنِ النَّاسِ » .
- \* ومنه قوله تعالى: « فلمَّا اسْتَيْأْسُوا منه خَلَصُوا نَجِيًّا » أَى تَمَـيَّزُوا عن الناس مُتَنَاجِين .
- \* وفي حديث الإسراء « فلما خَلَصْتُ عِمُسْتَوًى » أي وصَلْت و بَلَغْتُ . يقال خَلَص ُفلان الله وَعَالَ عَلَمَ وَعَالَ الله وَعَلَا الله وَعَلَانَ وَعَلَا الله وَعَلَا عَلَا الله وَعَلَا عَلَا الله وَعَلَا عَلَا الله وَعَلَا الله وَعَلَا الله وَعَلَا عَلَا عَلَا الله وَعَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل و1 ، ولو قال : « . . . . إذا كان بين أبوين أبيض وأسود » ـ كما عبر القاموس ــ لـكان أبين . وعبارة النسان : الحلاسي : الولد بين أبيض وسوداء ، أو بين أسود وبيضاء » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَتُجامِنه ﴾ . وقد أسقطنا ﴿ منه ﴾ حيث لم ترد في ا واللسان والدر النثير :

- \* ومنه حديث هر قل « إنى أخْلُص إليه » وقد تكرر في الحديث بالْمَعْنَيَيْن.
- \* وفي حديث على رضى الله عنه « أنه قضَى في حُكُومة بالخَلَاص » أى الرُّ جُوع بالنَّن على البائع إذا كانت العَيْن مُسْتَحَقَّة وقد قَبَض ثمنها: أى قَضَى بمَا يُتَخَلَّص به من المُحصومة.
  - (س) ومنه حدیث شُرَیْح « أنه قَضی فی قَوْس کسرَها رَجُل با َلحَلَاص » . ﴿ ﴿
- \* وفى حــديث سَلْمَان « أَنه كَاتَب أَهْلَه على كذا وكذا ، وعلى أر بعين أُوقيَّةَ خِلَاصَ » . الخِلاَص بالكَسْر : ما أَخْلَصَتْه النَّار من الذَّهَب وغَيْره ، وكذلك الخلاصة بالضَّم .
- (ه) وفيه « لا تَقُوم الساعة حتى تَضْطَرَب أَليَاتٍ نَساء دَوْس على ذِى الحَلَصة » هو بَيْتُ كَان فيه صَنَم لَدُوْس وخَثْم و بَحِيلة وغَيْرهم. وقيل ذُو الحَلَصة : الكعبة البمانيَّة التى كانت بالمَيْن، فأنفذَ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جَرِيرَ بن عبد الله فحرّبها . وقيل ذُو الحَلَصة : السَّم الصَّم نَفْسه ، وفيه نَظَر لأن ذُو لا يُضاف إلّا إلى أسماء الأجناس ، والمعنى أنهم يَرْ تدُّون و يَعُودُون إلى جاهليَّتهم في عبادة الأوثان ، فيسعى نِساء بَنى دَوْس طائفاتٍ حَوْل ذى الخلصة ، فتر تحرّر ذكرها في الحديث .
- ﴿ خلط ﴾ ( ه ) في حديث الزكاة ﴿ لا خِلاً طولا وراط ﴾ الخلاط مَصْدَر خَالَطه يُخَالَطه مُخَالَطة وَخِلاطاً والمراد به أن يَحْلط الرجل إبله بإبل غيره ، أو بَقره أو غَنمه ليمنيع حَق الله منها ويبخس المُصَدِّق فيا يجب له ، وهو مَعْنى قوله في الحديث الآخر ﴿ لا يُجْمَع بين مُتَفَرَّق ولا يُفَرِق بين المُتَفرِّق فهو الخلاط. وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلا ، ويكون مُحْتَمع خَشْية الصَدقة ﴾ أمّا الجمع بين المُتَفرِق فهو الخلاط. وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلا ، ويكون لكل واحد منهم شاة ، فإذا أظلَّهُم المُصدّق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلَّا شاة واحدة . وأما تفريق الجثّم فأن يكون اثنان شريكان ، ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليهما في ما كيهما ثلاث شياه ، فإذا أظلَّهُما المُصدّق فرَّقاً غَنمَهما ، فل يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة . قال الشافعي : الخطاب في هذا للمصدّق ولرب المال ، فالم : واخشية خشيتان : خشية السّاعي أن تَقِلَّ الصَّدقة ، وخشية رب الممال أن يَقِلَّ ماله ، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحْدِث في المال شيئاً من الجمع والتَّفويق . هذا على مذهب الشافعي ، إذ الخلطة مُؤثرة عنده . أمّا أبو حنيفة فلا أثر لها عنده ، ويكون معنى الحديث نَفي الخلاط إذ الخلطة مُؤثرة عنده . أمّا أبو حنيفة فلا أثر لها عنده ، ويكون معنى الحديث نَفى الخلاط

لِنْهِ الْأَثْرِ ، كَأَنَّه يقول: لا أثر للخُلْطة في تَقليل الزَّكاة وتَكثيرها.

- (ه) ومنه حديث الزكاة أيضا « وماكان من حَليطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوية » الخليط : المُخالط ، ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه ، والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدها مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ، ومالهما مُغْتلِط ، فيأخذ الساعى عن الأربعين مُسِنّة ، وعن الثلاثين تمييماً ، فيرجع باذِل السّينة بثلاثة أسباعها على شريكه ، وباذِل التّبيع بأربعة أسباعه على شريكه ، لأن تكل واحد من السّنين واجب على الشّيوع ، كأن المال ملك واحد . وفي قوله بالسّوية دليل على أن الساعى إذا ظَلم أحدها فأخذ منه زيادة على فر ضه فإنه لا يرجع بها على شريكه ، وإنما يغر م له قيمة ما يَخُصُّه من الواجب دُون الزيادة . وفي التراجع دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أغيان الأموال عند من يقول به .
- (ه) وفى حديث النّبيذ « أنه نَهَى عن الخليطَين أن يُذبَذا » يريد ما يُذبَذمن البُسر والتّمر معاً ، أو من العِنَب والزّبيب ، أو من الزّبيب والتمر ونحو ذلك مما يُنبُذ تُحْتلِطا . وإنما نَهى عنه لأنّ الأنواع إذا اختَلَفت في الانْتبَاذِ كانتأسْرَع للشدة والتَّخْمِير .

والنّبيذُ المعمولُ من خَلِيطَين ، ذَهَبَ قوم إلى تَحْريمه وإن لم يُسْكِر أَخْـذاً بظاهر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد . وعامّة المُحَدِّثين قالوا : من شَرِبه قبل حُدوث الشَّدة فيه فهو آثم من جهة واحدة ، ومَن شَرِبه بعد حُدوثها فهو آثم من جِهَتَين : شُرْبِ الخَليطَين وشُرْبِ المُسْكِر . وغيرهم رخّص فيه وعَلّوا التحريم بالإسكار .

- (س) وفيه « ما خالَطَت الصَّدقة مالاً إلا هَلَكته » قال الشافعى : يعنى أن خِيانة الصَّدقة تُتُلف المال المَخْلُوط بها . وقيل هو حَتُّ على تُتُلف المال المَخْلُوط بها . وقيل هو حَتُّ على تعجيل أداء الزكاة قبل أن تَخْتَلِط بماله .
- \* وفي حديث الشُّغعة « الشَّرِيك أولى من الخليط ؛ والخليط أولى من الجارِ » الشَّرِيكُ: المُشارِكُ في الشُّيوع ، والخليطُ : المُشارك في حُقوق الملِكِ كالشِّرْب والطَّر بق ونحو ذلك .
- (س) وفى حديث الوَسُوَسة « رَجَع الشيطان يَلْتَمِسُ الِخَلاط » أَى يُخالِطُ قَلْبِ الْمُسَلَى بِالوَسُوَسة .

- (س) ومنه حديث عبيدة « وسئل ما يُوجب النُسُل ؟ قال : الخَفْق والخِلاط » أى الجَاعُ ، من المُخالطة .
  - (س) ومنه خطبة الحجاج « ليس أوان يَكُثُرُ الخلاط » يعني السِّفادَ :
- \* وَفَى حَدَيْثُ مَعَاوِيَةَ ﴿ أَنَّ رَجَلِينَ تَقَدَّمَا إِلِيهِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحَبُهُ مَالاً ، وكَانَ الْمُدَّعَى حُوَّلاً قُلْبًا عِلْمَا مِنْ يَلاً » المُخلَط بالكسر الذي يَخلِط الأشياء فيُلْدِينُهَا عَلَى السَّامِعِينَ والنَاظرينَ .
- \* وفي حديث سعد « وإن كان أحدُنا لَيضَع كما تَضَع الشاة ، مالَه خِلْطُ » أَى لا يَخْتَلِط يَخُوهُم بعضُه ببعض لجفافه ويُدْسِه ، فإنهم كانوا يأكلون خُــبْز الشعير وورق الشجر لفَقْرُهم وحاجيهم .
- \* ومنه حديث أبى سعيد «كنا نُرْزَقُ تمْر الجُمْع على عهد رسول الله عليه وسلم » وهو الخلط من التمر: أي المُختلط من أنواع شَتَى .
- \* وفى حديث شُرَيح « جاء وجلفقال : إنى طَلَقَتُ امرأَتَى ثلاثًا وهي حائضُ ، فقال : أمّا أنا فلا أخْلِطُ حلالا بحرام » أى لا أحْتَسِب بالحيْضة التي وقَعَ فيها الطلاقُ من العدّة ، لأنها كانت له حلالا فى بعض أيام الحيْضة وحراما فى بعضها .
- (س) وفى حديث الحسن يصف الأبْرَارَ « وظنّ الناسُ أن قد خُولِطُوا وما خُولِطُوا ، ولكن خالَطَة إذا اخْتَلَ عَقْله .
- ﴿ خلع ﴾ (س) فيه « من خَلَع يَداً من طاعة لِقى الله تعالى لا حُجَّة له » أى خَرَج من طاعة سُلْطانه ، وعدا عليه بالشر ، وهو من خَلَعْتُ النَّوب إِذا أَلقيتَه عنك . شَبَّه الطاعة واشْتَمالها على الإنسان به ، وخَصَّ اليد لأن المُعاهدة والمُعاقدة بها .
- \* ومنه الحديث « وقد كانت هُذَيل خَلَعُوا خَلِيماً لهم فى الجاهلية » كانت العرب يتعاهدُون ويتعاقدون على النَّصرة والإعانة ، وأن يُؤخَذ كل منهم بالآخر ، فإذا أرادوا أن يَتَبَرَّ أوا من إنسان قد حالَفُوه أَظْهَرُ وا ذلك إلى الناس ، وسَمَّوا ذلك الفعل خَلْعا ، والْمَتَبَرَّ أمنه خَلِيعا : أى خُلُوعا ، فلا يُؤخَذون محنايته ولا يؤخذ بجنايتهم ، فكأنهم قد خَلَعُوا اليمين التي كانوا قد لَبِسوها فلا يُؤخَذون محنايته ولا يؤخذ بجنايتهم ، فكأنهم قد خَلَعُوا اليمين التي كانوا قد لَبِسوها

- معه ، وسَمَّوْه خَلْمًا وخَلَيْمًا تَجَازًا واتَّسَاعًا ، وبه يُسَمَى الإمام والأميرُ إذا عُزِل خَلِيمًا ، كأنه قد لَبِسِ الخلافة والإمارة ثم خَلَمْها .
- ( ه ) ومنه حدیث عثمان « قال له إنَّ الله سَیُقَمِّصُكُ قمیصاً وإنك تُلاصُ علی خلعه » أراد الحلافة وتر کها والحروج منها .
- \* ومنه حدیث کعب ﴿ إِنَّ مِن تَوْ بَتِي أَن أَنْخَلِعَ مِن مَالِي صَدَّقَةً ﴾ أَي أُخْرُجَ منه جمیعه وأَتَصَدَّقَ به وأَعْرَى منه كما يَعْرَى الإنسانُ إِذَا خلع ثوبَهُ .
- [ ه ] وفى حــديث عثمان «كان إذا أتى بالرجُل الذى قد تخلّع فى الشَّراب المُسْكر جَلَده ثمانين » هو الذى انْهِمَـك فى الشُّرب ولازمه ، كأنه خَلَع رَسَنَه وأعْطى نفْسَه هواها ، وهو تَفَعَلَى من الخلْع.
- \* وفى حديث ان الصَّبغاء « فكان رجل منهم خَليع » أى مُسْتَهُ تَر بالشَّرب واللَّهو ، أو من الخليع : الشاطر الخبيث الذى خَلَعَتْه عشيرتُه وَ تَبَرَّأُوا منه .
- (هس) وفيه « المُختلعاتُ هنّ المُنافقات » يعنى اللاتى يَطْلُبْن الجُلْع والطلاق من أزواجهن بغير عُذر . يقال خَلَع امرأته خُلْعا ، وخالعها مخالعة ، واختلعت هى منه فهى خالع . وأصلُه من خَلْع الثَّوْب . والجُلْع أن يُطلِّق زوجته على عِوض تَبْذُله له ، وفائدتُه إبطال الرَّجْعة إلا بعَقْد جديد . وفيه عند الشافعى خلاف : هل هو فَسْخ أو طلاق ، وقد يُسمَّى الْخَلْع طلاقا .
- (س) ومنه حدیث عمر « إن امرأةً نَشَزَت علی زوجها ، فقال له عمر : اخْلَعْهَا » أی طَلَقُها واتْرُ کُها .
- \* وفيه « من شَرِّ ما أُعْطَىَ الرجل شُحَّ هالعُ وجُبْنُ خالعٌ » أى شديد كأنه يَعْلعُ فؤاده من شدَّة خَوْفه ، وهو مجاز فى الخَلْع . والمراد به ما يَعْرِضُ من نوازِع الأَفْكار وضَعْفِ القلب عند الخوف .
- ﴿ خلف ﴾ (ه) فيه « يَحْمُل هــذا العلم من كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُه ، يَنْفُون عنه تَحْرِيف الغالين وانْتِحالَ الْمُبْطِلِين ، وتأوُّل الجاهلين » الخَلَف بالتحريك والسكون : كل من يجيء بعد من مضى ، وانْتِحالَ الْمُبْطِلِين ، وتأوُّل الجاهلين » الخَلَف بالتحريك والسكون : كل من يجيء بعد من مضى ،

إلا أنه بالتحريك في الخير ، وبالتسكين في الشَّر . يقال خلَفُ صِدْقٍ ، وخَلْفُ سُوء . ومعناها جميعا القَرْن من الناس . والمراد في هذا الحديث المَفْتُوح .

- (ه) ومن السكون الحديث « سيكونُ بعد ستين سنة خَلْفُ أَضَاعُوا الصلاة » .
  - \* وحديث ابن مسعود « ثم إنها تَخْلُفُ من بعدهم (١) خُلُوف » هي جمع خَلْفٍ .
- \* وفى حديث الدعاء « اللّهُمُ أعْطَكُلَّ منْفق خَلَفًا » أى عوضاً . يقال حَلَفَ الله لك خَلَفًا يغير ، وأخْلف عليك خيرا : أى أبْدَلك بما ذَهَب منك وعَوَّضَك عنه . وقيل إذَا ذَهب للرّجل ما يَخْلُفه مثل المال والولد قيل أخْلف الله لك وعَلَيْك ، وإذا ذَهَبَ له ما لا يَخْلفه غالبا كالأب والأمّ قيل خَلف الله عليك . وقد يقال خَلف الله عليك إذا مات لك ميّت : أى كان الله خَليفة عليك وأخْلف الله عَليك . وقد يقال خَلفَ الله عليك إذا مات لك ميّت : أى كان الله خَليفة عليك وأخْلف الله عَليْك : أى أبْدَلك .
  - (س) ومنه الحديث « تَكَفَّل الله للْغازِي أَن يُخْـلِف نَفْقَته » .
  - \* وحديث أبى الدرداء في الدعاء للميت « اخْلُفُه في عَقِبِه » أي كُنْ لهم بَمْده .
    - \* وحديث أمّ سَلمة « اللهم اخْلُفْ لَى خَيْراً منه » .
- [ ه ] ومنه الحديث « فليَنْفُضْ فِرَ اشه فإنه لا يدرى ما خَلَفَهَ عليه » [أى] (٢) لعلَّ هَامَّةً دَبَّت فصارت فيه بعده ، وخلاً ف الشيء : بَعْدَه .
  - \* ومنه الحديث « فدخل ابنُ الزُّ بير خلافَه » .
  - \* وفي حديث الدَّجَّال « قد خَلفَهم في ذُرّياتِهِم » ·
- \* وحديث أبى اليَسَر « أُخَلَفَتَ غازيًا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا ؟ » يقال خَلَفَتُ الرَّجل فى أهله إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه بماكان يفعله ، والهمزة فيه للاستفهام .
  - \* وحديث ما عِز «كَلَمَا نَفَرْ نَا فِي سبيل الله خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ تَبِيبٌ كُنبيب النَّيسِ »
    - \* وحديث الأعشى الحر مازي.

#### \* خْلَفَتْنَى بِنْزِاعٍ وَحَرَبُ \*

أَى اَبِقِيَتْ بَمْدِي ، ولو رُوى بالتّشديد لكان عمني تركَّتني خَلفها . وَالْحَرَبُ : الغَصَب .

<sup>(</sup>١) في ا والأصل : من بعده . وأشار مصححه إلى أنها هكذا في جميع نسخ النهاية التي بين يديه . وما أثبتناه نحن من اللسان وتاج العروس . (٢) زيادة من ا والدر النثير .

- (ه) وفي حديث جَرِير « خَيْرُ الَمَرْعَى الأراكُ و السَّلَمَ إذا أَخلَفَ كَانَ جَبِينًا » أَى إذا أَخرج الحِلْفَة وهو ورَقُ يخرج بعد الورق الأول في الصَّيف.
- \* ومنه حديث خُرَيمة السُّلميّ « حتى آلَ السُّلاَمَى وأَخلَفَ الْخرامَى » أَى طَلَعَتْ خِلْفَتُهُ من أُصُوله بالمطر.
- (س) وفى حديث سعد « أَتَحَلَّف عن هِرْتى » يريد حوْفَ المَوت بمكة ، لأنَّها دَار تركوها لله تعالى وهَاجَرُوا إلى المدينة ، فلم يُحِبُّوا أن يكون موتُهم بها ، وكان يومئذ مريضاً . والتَّخَلُّف : التَّاخُر .
  - \* ومنه حديث سعد « فَحَلَّفَنَا فَكُنَّا آخر الأربع » أَى أَخْرَنَا وَلَمْ يُقَدِّمْنَا .
- \* والحديث الآخر « حتى إِنَّ الطَّائر لميُرُ بجَنباتهم فما يُخَلِّفُهُمْ » أى ما يَتقدَّم عليهم وَيَثرُ كُهم وراءه .
- (س) وفيه «سَوَّوا صُفُوفَكم ولا تَخْتلفوا فَتَخْتلفَ تُلُوبُكم » أى إذا تَقَدَّم بعضُكم على بعضٍ في الصفوف تأثَرَت قُلُوبكم ، ونشأ بينكم الخلفُ .
- (س) ومنه الحديث الآخر « لَتُسُوَّنَ صَفُوفَكُم ، أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بين وجُوهكُم » يَصْرِفُ وجُهه عن الآخر ، ويوقع بينهم التَّباغُض ، فإنَّ إقبال الوَجْه على الوَجْه من أثر المَودَّة والأَلْقَة . وقيل أراد بها تَحُويكُها إلى الأَدْبار . وقيل تغيير صُورِها إلى صُورِ أَخْرى .
  - \* وفيه « إذا وعَدَ أَخْلَفَ » أَى لم يف يوعده ولم يصدُق. والاسم منه الْخِلْف بالضم.
- (س) وفى حديث الصوم « خِلْفَةُ فم الصَّائم أَطْيبُ عِندَ الله من رِيح المسْكِ » الخِلْفَةَ بالكَسر: تَفَيُّر رَيْح الفَمَ . وأصلها فى النَّبات أن يَذْبُت الشيء بَعْدَ الشيء ؛ لأنها رائحة وحَدَثت بعد الرائحة الأولى. يقال حَلَف فمُه يَخْلُف خِلْفةً وخُلُوفا.
  - (ه) ومنه الحديث « نُخَلُوف فَم ِ الصَّائَم أطيبُ عِند الله من ربح المِسك ».
- ( ه ) ومنه حديث على ، وسُئل عن قُبلة الصائم فقال : « وما أرَبك إلى خُلُوفِ فيها ؟ » .

- (ه) وفيه « إن اليهود قالت: لقد عَلَمْنَا أن محمدا لم يترك أهلَه خُلُوفاً » أى لم يَتْرُكُمْنَ سُدًى لا راعِيَ لهن ولا حامِيَ . يقال حَيْ خُلُوف : إذا غاب الرجال وأقام النساء ، ويُطْلَقُ على النَّقيمين والظاعِنين .
  - \* ومنه حديث المرأة والمَرادَتَين « ونَفَرُنا خُلُوف » أَى رِجالُنا غُيَّبُ.
    - \* وحديث اُلخدْرِي « فأتينا القوم خُلُوفاً » .
- (س) وفى حديث الدية «كذا وكذا خَلِفَة » الخَلِفَة \_ بفتح الخاء وكسر اللام \_ : الحامل من النُّوق ، وتُجُمْع على خَلِفات وخَلائف . وقد خَلِفَت إذا حَمَلت ، وأخْلَفت إذا حالَت . وقد تكرر ذكرها فى الحديث مُفْرَدة ومجموعة .
  - \* ومنه الحديث « ثلاث آيات يَقْرؤهُن أحدُكم خير له من ثلاث خَلِفات سِمان عِظام » .
- \* ومنه حديث هَدْم الكعبة « لمَّا هَدَمُوها ظَهَر فيها مثلُ خَلائف الْإِبلِ » أراد بها صُخوراً عظاما في أساسِها بقَدْر النُّوق الحوامِل.
- (س) وفيه « دَعْ داعِيَ اللَّبَن ، قال فتَرَكْتُ أخلافَها قائمة » الأخْلاف: جَمع خِلف بالكسر، وهو الضَّرْع الحَلِّ ذاتِ خُفٍّ وظِلْف. وقيل هو مَقْبِض يدِ الحالِب من الضَّرْع. وقد تمكرر في الحديث.
- [ه] وفي حديث عائشة وبناء الكعبة «قال لها: لولا حِدْثَانُ قَوْمِكُ بالكُفر لَبَنَيْتُهَا على أساس إبراهيم، وجَعَلْت لها خَلْفين، فإنَّ قريْشا اسْتَقْصَرت من بنائها » اَلحُلْف: الظَّهر، كأنه أراد أن يَجعل لها بابين، والجهة التي تقابل الباب من البَيْت ظَهْرهُ ، فإذا كان لها بابان فقد صار لها ظَهْران. ويروى بكسر الحاء: أي زيادَتَين كالثَّدْيَين، والأوّل الوجه .
- \* وفى حديث الصلاة « ثُمُ أُخالِف إلى رجال فأُحَرِّق عليهم بُيوتَهم » أَى آتِيهم من خَلْفِهم، أو أَخالف ما أَظْهَر ْت من إقامة الصلاة وأرْجِع إليهم فآخُذهم على غَفْلة ، أو يكون بمعنى أَتَخَلَف عن الصلاة بِمُعَاقَبَتِهم .
  - \* ومنه حديث السَّقيفة « وخالَف عنَّا على والزُّ بير » أَى تَخَلَّفًا .
- (ه) وفي حديث عبد الرحمن ابن عوف « إنَّ رجلا أَخْلَف السَّيْف يوم بَدْر » يقال

أَخْلَفَ يَدَه : إذا أراد سَيْفه فأخْلَف يَدَه إلى الكِنانة . ويقال : خَلَف له بالسيف : إذا جاءه من ورائه فَضَربَه .

- ( ه ) ومنسه الحديث « جِئْتُ في الهاجرة فوجَدْتُ عُمر يُصَلِّى ، فَقُمْت عن يساره فأخْلَفَنِي فَجَعَلَني عن يمينه » أي أدارَ ني من خَلْفه .
  - \* ومنه الحديث « فأخلَف بيَدِه وأخَذ يَدْفَع الفَضْلَ » .
- (ه) وفي حديث أبي بكر «جاءه أعرابي فقال له: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال في أنت؟ قال : أنا الخالفة بعده » (١) الخليفة مَن يقوم مقام الذاهب ويسُد مَسَد ه، والهاء فيه للمبالغة ، وجمعه الخلفاء على معنى التَّذ كبر لا على اللفظ ، مِثل ظريف وظر قاء . ويُجمع على اللفظ خَلائف ، كظر يفة وظر أيف . فأما الخالفة فهو الذي لا غَناء عنده ولا خير فيه . وكذلك الخالف ، وقيل هو الكثير الخلاف ، وهو بَيِّن اللافة بالفتح . وإيما قال ذلك تواضماً . وهم فم من نفسه حين قال له أنت خليفة رسول الله .
- (ه) ومنسه الحديث « لمَّا أَسْلَم سعيد بن زيد قال له بعض أُهلِهِ : إنى لأحْسَبُكُ خَالِفَة َ بَنَى عَدِى » أَى الكثير الخلاف لهم. وقال الزمخشرى : « إِنَّ الْخَطَّابِ أَبَا مُعَرَ قاله لزَيْد بن عَمْرو أَبِي سعيد بن زيد لمَّا خَالَف دِينَ قَوْمه. ويجوز أَن يُريدَ به الذي لا خَيْرَ عنده » .
- \* ومنسه الحسديث « أَيُّمَا مُسْلِمٍ خَلَفَ عَارِيا فَى خَالِفَتِهِ » أَى فِيمِن أَقَامَ بَعْدُه مَن أَهَلَهُ وَتَخَلَّفَ عَنه .
- (ه) وفى حديث عمر « لو أطَقْتُ الأذان مع الِحَلِّيقَ لأذَّنْتُ » الِحَلِّيقَ بالكسر والتشديد والقصر: الِحَلافة، وهو وأمثاله من الأبْنية، كالرِّمِّيَّا والدِّلِّيلا، مصدَرَ يُدُل على معنى الكَثْرة. يُرُ به كثرة اجتهاده فى ضَبْط أمور الْحِلافة وتَصْريف أعِنَّتِها.
  - \* وفيه ذِكْر « نَحَليفة » بفتح الجاء وكسر اللام : جَبَل بمكة يُشْرِف على أَجْياد .
- ( ه ) وفي حديث معاذ « من تَحُوَّل من يُخْلاف إلى مُخْلاف فَمُشْرُه وصَدَقَتُهُ إلى مُخْلافِهِ

<sup>(</sup>١) أراد القاعد بعده . قاله الهروى نسبة إلى ثعلب . ثم قال : والحالفة : الذي يستخلفه الرئيس على أهله وماله ثقة به .

الأوّل إذا حال عليـه الحوّل » المِخْلاف في البين كالرُّسْتاق في العِراق ، وجمعه المُخَالِيفُ ، أراد أنه مُؤدِّي صَدَقته إلى عَشِيرَته التي كان مُؤدِّي إليها .

- (ه) ومنه حديث ذى المِشْعار « من مِخْلاف خارِف وياً مٍ » ها قَبيلَتان من اليَمن .
- ﴿ خَلَقَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الخالق » وهو الذي أوْجِد الأشياء جميعَها بعد أن لم تَكُنْ مَوْ جُودة . وأصل الخَلْق التَّقْدير ، فهو باعتِبار تقدير مامنه وُجُودُها ، وباعتبار الإيجاد على وَفْق التقدير خالق .
- \* وفى حديث الخوارج « هم شرّ الخُلق والخليقة » الخلق: الناس. والخليقة: البهائم. وقيل ها بمعنًى واحد، ويُريد بهما جميعَ الخلائق.
- \* وفيه « ليس شيء في الميزان أثقل من حُسْنِ الخُلُق » الخُلُق بضم اللام وسُكونها : الدِّين والطَّبْع والسَّجِيَّة ، وحقيقتُه أنه لِصُورة الإنسانِ الباطنة وهي نفْسُه وأوصافها ومَعانِها المُخْتصَّة بها بمنزلة الخُلق لِصُورته الظاهرة وأوصافها ومَعانِها ، ولها أوصاف حَسنة وقبيعة ، والثوّاب والعقاب ممَّا يَتَعَلَّقان بأوصاف الصورة الظاهرة ، ولهذا تكرّرت يَتَعَلَّقان بأوصاف الصورة الظاهرة ، ولهذا تكرّرت الأحاديث في مَدْح حُسْن الخُلُق في غير موضع .
  - (س) كَقُولُه « أَكُثْرُ مَايُدُ خِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقُورَى اللهُ وحُسْنُ الْخُلُقِ » .
    - (س) وقوله « أَكْمَلُ المؤمنين إيماناً أَحْسَنُهُم خُلُقاً ».
    - (س) وقوله « إنّ العَبْد ليُدْرِك بحُسْن خُلُقه درجةَ الصائم القائم ».
- \* وقوله « بُعِثْتُ لِا تُمَّمَ مكارم الأخلاق » وأحاديث من هذا النوع كثيرة ، وكذلك جاء في ذَمَّ سُوء الخُلُق أحاديث كثيرة .
- (ه) وفى حديث عائشة «كان خُلُقُه القرآنَ » أى كان مُتَمسّكاً بآدابه وأوامره ونواهيه ومايَشْتَمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف .
- (ه) وفى حديث عمر « من تَحَلَّق للناس بما يَعْلَم الله أنه ليس من نفسِه شانَه الله » أى تـكلَّفَ أن يُظْهِر من خُلُقِه خِلاف ما يَنْطُو ي عليه ، مِثْل تَصَنَّع و تَجَمَّل إذا أَظْهَرَ الصَّنِيعِ والجميل.
  - \* وفيه « ليس لهم في الآخرة من خَلاق » اَخَلاق بالفتح: الحظُّ والنَّصِيب.

- \* ومنه حديث أَبَى « وأمّا طَعام لم يُصْنَع إلّا لك فإنك إن أكَلْتُه إنما تأكل منه بخَلاقك» أَى بحَظُّك ونَصِيبك من الدِّين . قال له ذلك في طَعام مَن أقْرأه القُرآن ، وقد تكرر ذكره في الحديث .
- \* وفى حديث أبى طالب «إنْ هذا إلّا اخْتلاق » أَى كَذَبُ ، وهو اْفَتِعال من الخَلْق والإِبْداع، كَأَنّ الكاذب يَخلُق قوله . وأصل الخَلْق : التقدير قَبْل القَطْع .
- \* ومنه حــديث أخْت ِ أُمَيَّة بن أبى الصَّلْت « قالت : فَدَخَلَ عَلَىَّ وَأَنَا أَخْلُقُ أَدِيمًا » أَى أَقَدَّرُهُ لأَقْطَعَهُ .
- \* وفي حــديث أم خالد « قال لهما أُبْلِي وأُخْلَقِي » يُر وَى بالقاف والفاء ، فبِالقاف من إخلاق الثَوّب تَقْطِيعه ، وقد خَلَق الثوبُ وأَخْاقَ . وأما الفاء فبَمعْني العِوَض والبَدَل ، وهو الأشبَه . وقد تَكرر الإخْلاق بالقاف في الحديث .
- (ه) وفى حديث فاطمة بنت قَيْس « وأمَّا مُعاوية فَرَجِل أَخْلَقُ من المال » أى خِلْو عَارٍ . يقال حَجَر أَخْلَقُ : أى أَمْلَسُ مُصْمَت لا يُؤثِّر فيه شيء .
- (ه) ومنه حديث عمر « ليس الفقير الذي لامال له ، إ مَّا الفقير الأخْلَقُ الكَسْب » . أراد أنّ الفقر الأكْبر إبها هو فقر الآخرة ، وأنّ فقر الدنيا أهون الفقر يُن . ومَعنى وصْف الكَسْب بذلك أنَّهُ وافِر مُنْتَظم لا يقَع فيه وَكُسْ ولا يتَحَيَّفه نَقْص ، وهو مَثَل للرَّجُل الذي لا يُصَاب في مالِه ولا يُنْكب كان فقيراً لا يُصَاب فيه ولم يُنْكب كان فقيراً من النَّواب .
- \* ومنه حديث عمر بن عبد العزيز «كُتِب له في امْرأَة خُلْقاء تَزَوَّجَها رَجُل ، فَكَتَب إلَيْه : إِنْ كَانُوا علموا بذلك \_ يَعْنَى أَوْ لِيَاءها \_ فأغْرَمْهُم صَدَاقها لِزَوْجِها » الخُلْقاء: هي الرَّتْقاء ، من الصَّخْرة لَلَاساء للصَّخْرة لَلَاساء للصَّخْرة لَلَاساء المُصْمَتة .
- \* وفيه ذكر « اَلْحُلُوق » قد تكرر في غير موضع ، وهو طيب معروف مُرَ كب ُيتَّحذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أَنْواع الطّيب، وتَغَلَب عليه الْحُمُرة والصُّفْرة. وقد وَرَدَ تارة بإباحَنِه وتارة بالنَّهْي عنه ، والنَّهْيُ أَكْثَرُ وأَثْبَتُ . وإنَّمَا نَهَى عنه لأنه من طِيب النِّساء ، وكُنَّ أَكْثَرُ اسْتعالاً له منهم . والظاهر أن أحاديث النَّهْي ناسخة .

- \* وفى حديث ابن مسعود وقَتْلِهِ أَبا جَهْـل « وهو كالجمـل اللْحَلَّق » أَى التَّامِّ الْخَلْق .

  (س[ه]) وفى حـديث صفة السحاب « واخْلَولَق بعد تَفَرُّق » أَى اجْتَمَع وتَهيَّـأ للمَطر وصـار خَلِيقـاً به . يقال خَلْق بالضَّم ، وهو أَخْلَق به ، وهذا تَخْلَقة لذلك : أَى هو أَجْـدَر ، وجـدير مُ به .
- ( ه ) ومنه خُطْبة ابن الزبير « إِنّ المَوْت قد تَغَشَّا كُمْ سَحَابُهُ ، وأَحْـدَق بَـكُم رَبَابُهُ ، واخْلُوْلَق بَعْد تَفَرُّق » وهذا البنَاء للمبَالغة ، وهو افْعَوْعَلَ ، كَاغْدَوْدَن ، واعْشَوْشَب .
- ﴿ خلل ﴾ \* فيه ﴿ إِنَّى أَبْرَأُ إِلَى كُلّ ذَى خُلّةٍ مِن خُلّتَه ﴾ الْحُلّة بالضّم: الصّدَاقة والمَحبّة التي تَخَلّلَت القَلْب فصارت خِلالَه: أى فى باطنه ، و الخليل: الصّديق، فعيل بمعنى مُفاعِل ، وقد يكون بمعنى مَفْعُول ، و إِنَّمَا قال ذلك لأن خُلّتَه كانت مَقْصُورَة على حُبّ الله تعالى ، فليس فيها لِغَيْرِه مُتَسّع ولا شَرِيفَة لا يَنالها أحد بكسب واجْتَهاد ، فإنّ الطّباع غالبة ، و إنَّما يَخُصُّ الله بها من يشاء من عِبَادِه مِثْل سَيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ، ومَن جَعَل الخليل مُشْتَقًا من الخلّة وهي الحاجة والفقر ، أراد إني أبراً من الاعْماد والأفتقار إلى أحد غَيْر الله تعالى . وفي رواية ﴿ أَبْرَأُ إِلَى كُلّ خِلّ من خَلّته ﴾ بفتح الخاء و بكسرها و هما بمعنى الخلّة والخليل .
  - \* ومنه الحديث « لو كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَ تَخَذْت أَبا بكر » .
- \* والحديث الآخر « المرء بخليله ، أو قال على دين خَليله ، فأينَظْرِ امْرُؤُ مَنْ يُخَالِل » وقد تكرر ذكره فى الحديث . وقد تُطْلَق النُحْلَة على الخليل ، ويَسْتَوَى فيه المذكر والمؤنث ، لأنه فى الأصل مصدر . تقول خليل مُبين المُخلَّة والمُحلُولة ، ومنه قصيدُ كعب بن زهير :

يَاوَيْحَهَا خُلَّةً لو أَنَّهِا صَدَقَتْ مَو عُودَها (١) أو لَوَانَّ النَّصْح مَقْبُولُ

- \* ومنه حديث حُسْن العَهْد « فَيُهْديها فى خُلَّتها » أى أهْل ودِّها وصَدَاقَتِها .
  - \* ومنه الحديث الآخر « فَيُفَرَّقُهَا في خلائِلها » جَمْع خَلِيلة .
- ( ه ) وفيه « اللَّهُمُ سَادُّ الخُلَّة » الَخلَّة بالفَتح : الحاجة والفَقْر : أي جَابِرَ ها .
- (س) ومنه حديث الدعاء للميت « اللَّهُم اسْدُد خَلَّته » وأصْلُها من التَّخَلُّل بَيْن الشَّيئين ،

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ٧ : « ما وعدت » .

- وهي الفُرْ جَة والثُّلْمَةَ التي تركها بعده ؛ من الخلَل الذي أبقاه في أموره .
- (ه) ومنه حديث عامر بن رَبيعة « فو الله مَاعَدَ ا أَن فَقَدْ نَاهَا اخْتَلَانَاهَا » أَى احْتَجْنَا. اللهِ فَطَلَبْنَاهَا .
- (ه) ومنه حدیث ابن مسعود « عَلَیْكُم بالعلم فإنّ أَحَدَ كُم لا یَدْری مَتَی یُخْتَلُّ إِلیه » أی یُحتاج إلیه .
- (س) وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه «كان له كساء قد كُنْ فإذَا رَكِبَ خَلَهُ عليه » أى جَمَع بين طَرَفَيْه بخِيلال من عُود أو حَديد .
  - \* ومنه : حَلَلْتُهُ بالرُّمْح إذا طَعَنْتُه به .
- \* ومنه حدیث بدر وقَتلِ أُمَيَّةَ بن خَلَف « فَتَخَلَّا ُوه بالسَّیوف من تَحْتَیِ » أَی قَتَلُوه بها طَعنا حیث لم یقْدروا أَن یَضْربوه بها ضَرْباً .
- (س) وفيه « التَّخَلُ من السُّنَة » هو استِمال الخلاَل لإخْراج مابين الأسْنَان من الطَّعام . والتَّخَلُل أيضاً والتَّخْليل : تَفْريق شَعَر اللَّحْية وأصابع اليدَيْن والرِّجْلَيْن في الوُضوء . وأصلُه من إدْخال الشَّيء في خِلاَل الشيء ، وهو وسُطه .
- (س) ومنه الحديث « رَحِم الله الْمَتَخلَّايْنَ من أُمَّتَى فى الوضوء وَالطَّمَّامُ ».
  - ( ه ) ومنه الحديث « خَلَّلُوا رَبِيْنَ ٱلْأَصِا بِعِ لا يُحَلِّلُ الله رَبْيَهَا بالنَّارِ » .
- \* وفيه « إنَّ الله كَيْبِغِضُ البَلِيغَ من الرّجال الذي يَتَخَلَّل الكلام بِلسَانه كما تتخلّل البَاقِرة الكَلا الكَلَا بِلِسَانها » هُو الذي يَتَشَـدَّق في الكلام ويُفَخَّم به لِسَانه ويَلُفُهُ كما تَلُفُّ البَقَرة الكَلاً بِلِسَانِها كَفَّا .
- ( ه ) وفي حديث الدُّجّال « يَخْرُج من خَلَّة بَيْنِ الشَّامِ والعِرَاقِ » أَى فَي طَرِيَقِ بَيْنَهُما .

وقيل للطَّر يق والسَّبيل خَلَّة ؛ لأنَّه خَلَّ ما بَيْن البَلَدين : أَى أَخَذ تَخِيط (١) مَا بَيْنَهُمَا . ورواه بعضهم بالحاء المهملة ، من الخُلُول : أَى شَمْتَ ذلك وقُبُالَتَه .

- (س) وفي حديث المقدام « ما هــذا بأوّل ما أخْلَلْتُم بِي » أي أوْهَنْتُمُونِي ولم تُعِينُونِي . والخَلَلُ في الأمر والخرّب كالوَهْنِ والفساد .
- (س) وفي حديث سِــنان بن سَلمة « إنَّا تَلْتَقِط الخِلَالَ » يَعْنَى البُسْرِ أَوْل إِدْرَاكِهِ ، واحِدَتُهَا خَلالة بالفتح .
- ﴿ خلا﴾ (س) فى حديث الرَّؤْيا ﴿ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى القَمْرَ نُحْلِياً به ﴾ يُقال خَلَوْت به وَمَعَه وَإِلَيْهِ . وَأَخْلَيْت به إِذَا انْفُرَدْت به : أَى كُلُّكُمْ يَرَاهُ مُنْفَرِداً لَنَفْسِهِ ، كَقُولُه : لا تُضَارُّون فى رُؤْيته .
- (س) ومنه حديث أمّ حَبِيبَة « قالت له : لَسْتُ لك بِمُخْلِيَة » أَى لم أُجِدْك خَالياً من الزَّوْجات غَيْرى . وليس مِنْ قَوْلِهم امْرَأَة مُخْلِيَة إذا خَلَتْ من الزَّوْج .
- (س) وفى حديث جابر « تَزَوَّجْتُ امْرأَة قَدْ خَلَا مِنْهَا » أَى كَبِرَتَ وَمَضَى مُعْظَمْ غُرِها . \* وَمَنْهُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ اللّ
- (ه) وفى حديث معاوية القُشَيرى « قلت يا رسول الله : ما آيات الإسلام ؟ قال : أنْ تقول أَسْلَمْتُ وَجْهِى إلى الله وَتَحَلَّيْت » التَّخَلَّى : التَّقَرُّغ . يقال تَخَلَّى للعبادة ، وهو تَفَعّل ، من الْخُلُوّ . وللمراد التَّبَرُّؤ من الشَّرْك ، وعَقْدُ القَلْب على الإيمان .
- (ه) ومنه حديث أنس « أنْتَ خِلُو من مُصِيبَتِي » الِخانُو بالكَسْر : الفَارِغ البَالِ الهُمُوم . والخِلْو أيضاً : المُنْفَرد .
  - \* ومنه الحديث « إذا كُنْتَ إِمَامًا أُو خِلُوًا » .
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « إذا أَدْرَكْتَ من الجُمُعَة رَكَعَة ، فإذا سَلَّم الإمام فأخْلِ وجُهَكَ وضُمَّ إليها ركعة » أيقال أخْلِ أَمْرَك ، واخْلُ بأَمْرِك ، أَى تَفَرَّعْ له وتَفَرَّد به . وورد في تَفْسِيره

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : محيط \_ بضم الميم وكسر الحاء \_ وااثنيت من 1 واللسان والهروى . وفى الهروى : يقال : خطت اليوم خيطة ، أي سرت سيرة .

اسْتَتِرْ بإنْسَان أو بشيء وصَلِّ ركعة أخْرَى ، ويُحْمَل الاسْتِتَار على أنْ لا يَرَاه الناسُ مُصَلِّيا ما فاتَه فَيُعْرِفُوا تَقْصِيرَه فِىالصلاة ، أوْ لأنَّ النَّاسِإذِا فَرَغُوا من الصَّلَاة انْتَشَرُوا رَاجِعِين فأمرَه أن يَسْتَتِر بشيء لئلا يَمُرُّوا بين يديه .

- \* وفى حديث ان عمر: فى قوله تعالى « ليقض علينا ربُّكَ » قال فحلى عنهم أربعين عاماً ، ثم قال: « اخْسَأُوا فيها ولا تُكلَّمُونِ » أى تركَهُم وأَعْرَض عَنْهم.
- \* وحديث ابن عباس « كان أناس يَسْتَحْيُون أنْ يَتَخَلُّوا فَيُفْضُوا إلى السماء » يَتَخَلُّوا من الخلاء وهو قَضَاء الحاجة، يعني يَسْتَحْيُونَ أن يَنْكَشِفُوا عند قضاء الحاجة تحِثَ السماء.
- (س) وفى حديث تحريم مكة « لا يُحْتَلَى خَلاها » الخَلَا مَقْصُورٌ : النَّبات الرَّطْب الرَّقيق ما دَام رَطْبًا ، واخْتلاؤه : قَطْعه ، وأخْلت الأرض : كثر خلاها ، فإذا يبس فهو حشيش .
- (س) ومنه حدیث ان عمر «کان یَخْتَـلِی لِفَرسه » أَی یَقْطَع لَه الْخَلَا .
  - \* ومنه حدیث عمرو بن مُرّة:

### \* إذا اختُليت في الحراب ِ هامُ الأكابر \*

أى قُطِعت ْ رُؤُوسُهِم .

\* وفى حديث معتمر « سُئل مالك عن تَعِين يُعْجَن بِدُرْدِيّ ، فقال: إن كان يُسْكِر فَلا ، فَحِدَّثِ الأصمعيّ به مُعْتَمرًا فقال : أو كان كا قال :

رأى في كُفِّ صَاحِبِه خَلَاةً ۖ فَتَعْجِبُهُ ۖ وَيُفْزِعُهِ ٱلْجَرِيرُ ﴿

اَخَلَاة : الطَّائِفة من الخَلَا ، ومَعْنَاه أن الرجُل يَنِدُّ بَعِيرُه فَيَأْخَذَ بِإِحْدَى يَدِيه عُشْبا وبالأُخْرى حَبْلًا ، وَعَافَ التَّحْرِيمِ خَبْلًا ، فَيَنْظُر البعير إليهما فلا يَدْرِي ما يَصْنَع ، وذِلْكَ أَنِه أُعْجَبَتْه فَتْوَى مالك ، وخاف التَّحْرِيمِ لاخْتِلاف الناس في المُسْكِر ، فَتَوَقَّفَ وَتَمثل بالبَيْت .

- (س) وفى حديث ابن عمر « الخلِيَّة ثلاث » كان الرجُل فى الجاهلية يَقُول لزَ وْجَته : أنتِ خَلِيَّة فكانت تَطْلُق منه ، وهى فى الإسلام من كِنَاياَتِ الطَّلَاق ، فإذا نَوى بها الطَّلَاق وَقع . يقال رجل خَلِيَّة لا زَوْجَ له ، وامْرأة خَلِيَّة لا زَوْجَ لها .
- (س) ومنه حديث عمر «أنه رُفع إليه رجُل قالت له امْرَأَته شَبِّهني ، فقال كَأَنَّكَ ظَيْمَة ،

كأنك حمامة ، فقالت لا أرْضَى حتَّى تقول خَلِيَّة طا لِق ، فقال ذلك . فقال 'عَر : خُذْ بِيَدِها فإنها المرَّأَتُك» . أراد باكليَّة هاهنا النَّاقَة تُخَلَّى من عِقالِها ، وطلَقَتْ من العِقال تَطْلُق طَلْقاً فهى طالق . وقيل أراد باكليَّة الغزيرة 'يؤخَذُ وَلَدُها فيعُظف عليه غَيْرها وتُحْلَى للْحَىِّ يَشْرَبُون لَبَنها . والطالق الناقة التي لا خِطام عليها ، وأرادت هي مُخادَعته بهذا القول ليَلْفِظ به فيقع عليها (١) الطلّاق ، فقال له عر : خذ بيدها فإنها امْرَأَتُك ، ولم يُوقع عليها الطلاق لأنه لم يَنُوبه الطلاق ، وكان ذلك خداعاً منها .

\* وفي حديث أم زَرْع «كُنْتُ لَكَ كأبي زَرْع لأم زرْع في الأَلْفَة والرِّفاء لا في الفُرْقَة والطَّفاء لا في الفُرْقَة والطَّلَة على الفَرْقَة والطَّلَة اللهُ الطَّلَقُكُ ·

(ه) وفي حديث عمر « إنَّ عاملاً له على الطَّائف كَتب إليه: إنَّ رِجَالاً من فَهُم كَلَمُونى في خَلَاياً كُمَم أَسْلَمُوا عليها وسألونى أنْ أَحْمِيها كُمَم » الخَلَايا جمع خَلِيَّة وهو الموضع الذى تُعسِّل فيه الدَّحْل، وكا نَهَا الموضع التى تُحْلِي فيه أَجْو افْهَا .

\* ومنه حديثه الآخر « في خَلَايا العَسل العُشْر » .

\* وفي حديث على « وخَلاكُم ذَمٌ مالم تَشْرُدُوا » يُقالُ افْعَلْ ذلك وخَلاك ذَمٌ ، أَى أَعَذَرِ تُ وسَقَط عنك الذَّمُ .

\* وفى حديث بَهْز بن حكيم « إنهم ليزعون أنَّك تَنْهَى عَن الغَيِّ وتَسْتَخْلَى به » أى تَسْنَقَلُ به و تَنْفر د.

\* ومنه الحديث « لا يَخْلُو عليهما أحدُ بغير مكة إلَّا لم يُوافِقاه » يعنى المــاء واللَّحم: أى يَنْفَرِدُ بهما. يقال خَلَا وأخْلَى . وقيل يَخْلُو يَعْتَمِد ، وأخْلَى إذا انْفَرَد .

(س) ومنه الحديث «فاسْتَخْلاه البُكاء »أى انفَرَد به . ومنه قوكُم : أخْلَى فُلانٌ على شُرْب اللَّبن إذا لم يأكل غيره . قال أبو موسى : قال أبو عمرو : هو بالخاء المعجمة ، وبالحاء لا شيء .

<sup>(</sup>١)ق الأصل: عليه . والثبت من ! واللــان

# ﴿ باب الخاءمع الميم ﴾

- ﴿ حَمر ﴾ (هـ) فيه « حَمِّرُوا الإِناء وأُوكِثُوا السِّقاء » التَّخْمير : التَّغْطِية ·
- \* ومنه الحديث « إنه أتي بإناء من كبن ، فقال : هلَّا خَمَّرْ تَهَ ولو بعُود تَعُرْضُه عليه » .
- (ه) ومنه الحديث « لا تَجِدُ المؤمن إلاَّ في إحدى ثلاث: في مسجد يَعْمُره، أو بَيْت يُخَمِّرُهُ، أو مَعِيشة مِيدُ يُعْمُره، أو يُصْلح من شَأنه.
- (ه) ومنه حدیث سَهل بن حُنَیْف « انْطَلَقْت أنا و ُفلان نَلْتَمِس اَلَحْمَرَ » اَلَحْمَرَ بالتحریك : کل ماسَتَرك من شجر أو بناء أو غیره .
- (ه) ومنه حديث أبي قَتادة « فأَبْـفِنا مَـكانا خَمِرا » أي ساتراً يَتَـكاثَفُ شجرُه.
- \* ومنه حدیث الدجّال « حتی یَنْتَهُوا<sup>(۱)</sup> إلی جَبَل آلخمَرِ » هکذا یُروی بالفتح ، یعنی الشجر اللّٰتُکَ ، وفسّر فی الحدیث أنه جَبَل بَیْت المقدس لیکثرة شجره .
- \* ومنه حديث سَلمان « أنه كتب إلى أبى الدّرْداء : يا أخى إنْ بَعُدَت الدارُ من الدار فإن الدّر أنه كتب إلى أبى الدّرْداء : يا أخى إنْ بَعُدَت الدارُ من الدار فإن الرّوح من الرّوح قريب، وطَيْر السماء على أرْ فَه حَمْرِ الأرض تقَع » الأرْ فَه : الأخصب، يريد أنَّ وطَنه أرْفَقُ به وأرْ فَه له في لا يُفارِقُه . وكان أبو الدَّرْداء كتب إليه يَدْعُوه إلى الأرض المقدَّسة .
- (ه) وفي حديث أبى إدريس « قال دَخَلْت المسجد والناس أَخْمَرُ مَا كَانُوا » أَى أَوْ فَر . يقال دَخَل في خَمَار الناس: أي في دَهْمَاتهم . و يُروَى بالجيم (٢) .
- \* ومنه حديث أو يُس القرَّني « أكون في حَمْـاًر النّـاس » أي في زَّحَتْـمِم حَيْثُ أُخْفَى ولا أَعْرَف.
- \* وفي حديث أم سلمة « قال لها وهي حائض ناوليني الخُمْرة » هي مقدارُ ما يَضَع الرَّجُل عليه وجُهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ ، ولا تسكون خُرة إلا في هذا المقدار

<sup>(</sup>١) في 1: حتى ينتهي. وفي اللسان : تنتهوا

<sup>(</sup>٢) بمعنى أجمع . وقد تقدم

وسُمِّيت خُمْرة لأن خُيوطها مَسْتُورة بِسَعَفِها ، وقد تكررت في الحديث . هكذا فُسِّرت . وقد جاء في سُنن أبي داود عن ابن عباس قال : جاءت فأرةُ فأخذت تَجُرُ الفَتيلة ، فجاءت بها فألقَتْها بين يَدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم على انْخُمْرة التي كان قاعداً عليها، فأخْرقت منها مثل موضع درهم وهذا صريح في إطلاق انْخُمْرة على السَّبير من نَوْعها .

- (س) فيه «أنه كان يَمْسَح على الخف والخمار » أراد به العمامة ، لأن الرجل يُعَطِّى بها رأسَه ، كما أن المرأة تعطِّيه بخمارها ، وذلك إذا كان قد اعْتُمَّ عِمَّه العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نَوْعَها في كل وقت فتصير كالخفين ، غير أنه يَحتاج إلى مَسح القليل من الرأس ، ثم يَمْسَح على العمامة بدل الاستيعاب .
- (س) ومنه حدیث عمرو « قال لمساویة : ما أَشْبَه عَیْنَک بِخِمْرة هِنْد » الخِمْرة هَیْنَة الاخْتَار ...
  - \* وفي المَثل « إِنَّ العَو انَ لا تُعَلَّم الحَمِرَةَ » أَي المرأة المُجَرَّبة لا تُعَلَّم كيف تَفْعَل.
- (ه) وفي حديث معاد « من استخمر قوما أو كهم أخرار وجيران مستضعفون فإن له ما قصر في بيته » استخمر قوما أي استعبد هم بلغة اليمن . يقول الرجل للرجل أخمر في كذا : أي أعطنيه ومكل في بيته » استخمر قوما أي استعبد هم بلغة اليمن ، فإن من قصره : أي احتبسه واحتازه في بيته واستجراه في خدمته إلى أن جاء الإسلام فهو عبد له . قال الأزهري : المخامرة : أن يبيع الرجُل غلاما حراً على أنه عبد ، وقول معاد من هذا ، أراد من استعبد قوما في الجاهلية ، ثم جاء الإسلام فهه ما حازه في بيته لا يُحرج من يده ، وقوله وجيران مُستضعفون ، أراد ربيعا استجار به قوم على ما في أيديهم واستعبدهم ، ، فكذلك لا يُحرّجون من يده ، وهذا مَبني على إقرار الناس على ما في أيديهم .
- (س) ومنه الحديث « مَلِّكُه على عُرْبهم و خُورهم » أي أهل القُرَى ، لأنّهم مَغلوبُون مَغُورون بِمَا عليْهم من الحرَاج والكُلُف والأثقال ، كذا شرَحه أبو موسى .
- \* وفى حديث سَمُرة « أنه باع خُراً ، فقال عمر : قاتل الله سَمُرة » الحديث . قال الخطَّابي : إِنمَا باع عَصِر المَّن يَتَّخِذه خَراً ، فَسَمَّاه باسم ما يَوُول إليه مجازا ، كَقُولُه تَعَالَى « إِنّي أَرَانِي أَعْصِر خَرًا »

فَنَقَمَ عليه عر ذلك لأنه مكرُوه أو غير جائز . فأمّا أن يكون سَمُرة باع خرا فلاً ، لأنه لا يَجْهَل تَحْرِيمه مَعَ اشْتِهَاره .

﴿ خُس ﴾ ﴿ فَى حديث خيبر ﴿ مُحَدَّدُ وَالْحَيْسُ ﴾ الخيس؛ الجيش، سُمّى به لأنه مَقْسُوم بَخَمْسَة أَقَسَام : المُقَدَّمة ، والسَّاقة ، والميْمنَة ، والمَيْسَرة ، والقَلْب وقيل لأنَّه تُخَمَّس فيه الفنائم . ومُحَدَّ خبرُ مُبْتَدأ محذوف ، أي هذا محد .

\* ومنه حدیث عَمْرو بن مَعْدی کرب ﴿ هُمْ أَعْظَمُنَا خَبِساً وأَشَدُّنَا شَرِيساً ﴾ أَی أَعْظَمُنَا حَيْشاً .

(س) ومنه حديث عَدى بن حاتم « رَبَعْتُ في الجاهلية وَخَسْتُ في الإسْلام » أى قُدْتُ الجيشَ في الحَالَيْن ، لأنَّ الأميرَ في الجاهلية كان يأخُذُ رُبُعَ الفنيمة ، وجاء الإسلام فجعله الخُسُسَ ، وجَعل له مصارف، فيكونُ حِينندٍ من قولهم: رَبَعْتُ القومَ وَخَسَنَهُمْ مَنْ مُخَفَقًا إذا أخذْت رُبعاً موالهم وتُخسَها . وكذلك إلى العَشَرة .

[ ه ] وفى حديث مُعاَد «كان يَقُول فى البين : ائتُونى بخميس أو لَبيس آخُده منكم فى الصَّدَقة » الخيسُ : الثَّوبُ الذى طُولُه خَمسُ أذرُع . ويقال له المَخْمُوس أيضاً . وقيل سُمّى حميساً لأن أولَ من عَملَه مَلِكُ بالبين يقال له الخِمس بالسكسر . وقال الجوهرى : « الخِمْسُ : ضَرَّبُ من برُودِ البين » . وجاء فى البُخارى خميص بالصاد ، قبل إن صَحَّت الرواية فيكون مُذَ كَرَ الخيصة ، وهى كساء صَغير ، فاستعارها للثَّوب .

(س) وفى حديث خالد « أنَّه سأل عَمَّن يَشْتَرَى غلاما تَامَّا سَلَفًا ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ قال : خُذْ منّى غلاماً نَامًّا سَلَفًا ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ قال : خُذْ منّى غلامَيْن خَاسِيَّيْن ، أو عِلْجًا أَمْرَدَ، قَيْل لا بأس » انْلِماسِيَّان : طُول كُلِّ واحدٍ منهمًا خَمْسَة أَشْبار ، والأَنْثَى نُخَاسِيَّة . ولا يقال سُدَاسِيُّ ولا سُبَاعِيٌّ ولا في غير الْمُسَة .

\* وفي حديث الحجّاج « أنه سأل الشَّعْبِيَّ عن المُخَمَّسَة » هي مَسْأَلَةٌ من الفَرَائِضِ اخْتَلَفَ فيها خَسْنة من الصَّحابة : عُمَّان ، وعلى ، وابن مسعود ، وزَيْد ، وابن عبّاس ، وهي أمَّ وأخْتُ وجَدُّ . خُسْنة من الصَّحابة : عُمُّان ، وعلى ، وابن مسعود ، وزَيْد ، وابن عبّاس ، وهي أمَّ وأخْتُ وجَدُّ . ﴿ خُسُ ﴾ فيه « مَن سأل وهو غَنِيٌّ جَاءت مَسْأَلتُه يوم القيامة خُمُوشاً في وجْهِه » أي

خُدُوشًا ، يَقَالَ خَمَشَت لَلَوْ أَهُ وَجْهَهَا تَخْمِشُهُ خَشًا وَخَمُوشًا. الخَموش مَصْدَرَ مُ ويجوز أن يكون جَمْعًا لَمُصْدَرَ حَيْثُ سُمّىَ به .

- (س) ومنه حديث ابن عباس « حين سئل هل 'يقْرَأ في الظُّهر والعَصْر ؟ فقال : خَمْشًا » دَعَا عَليه بأن يُخْشَقَ وجُهُه أو جُلده ، كما 'يقال جَدْعًا وقَطْعًا ، وهو منصوب بفعْل لا يَظْهَر .
- (ه) وفى حديث قيس بن عاصم «كان بَيْنناً و بَيْنَهُم تُخَاشَاتٌ فى الجاهليَّة » واحدُها تُخَاشَة : أى جرَاحات وجنايات ، وهي كُلُّ ماكان دُون القَتْسل والدَّيَة من قَطْع ، أو جَدْع ، أو جَرْح ، أو ضَرْب أو نَهُب ونحو ذلك من أنواع الأذَى .
- (ه) ومنه حديث الحَسَن « وسُئل عن قوله تعالى « وجَزَ اله سَيِّئَةُ سِيَّئَةٌ مِثْلُهَا » فقال : هذا من الْحُماش » أرادَ الجرَ احات التي لا قِصاص فيها .
- (خص) والله عليه وسلم « أخصان الأخصين » الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يَلْصَق بالأرض منها عند الوَطْء ، والمُحْمصان البالغ منه : أي أنَّ ذلك الموضع من المنفل قد ميه شديد التَّجافي عن الأرض . وسئل ابن الأعرابي عنه فقال : إذا كان خَمْصُ الأخمص بقدْر لم يَرْ تَفَع جدًا ولم يَسْتَو أَسْفَلُ القَدم جِدًا فهو أحسن ما يكون ، وإذا اسْتَوى أو ار تَفع جدًا فهو مَذْمُوم ، فيكون المعنى : أن أخمَصه مُعْت دل المَحْمَص ، بخلاف الأوّل . والمَحْمص والمَحْمَصة : المُجوع والمُحاعة .
- \* ومنه حدیث جابر « رأیت ُ بالنبی صلی الله علیه وسلم خَمْصا شدیدا » ویقال رجل ُخْصاَن وَخْمِیصِ إِذَا کَانَ ضَامِرِ البطْن ، وَجَمْع الجَمِیصِ خِمَاصِ ۔
- (ه) ومنه الحديث «كالطَّيْر تَغْدُو خِمَاصًا وتَرُوح بِطِانًا » أَى تَغْدُو بُكْرة وهي جِياع ، وتَرُوح عِشَاء وهي مُمْتَكِئة الأَجْواف .
- (ه) ومنه الحديث الآخر « خِمَاص البُطون خِفَاف الظُّهُور » أَى أُنَّهُم أَعِفَّة عن أموال الناس ، فهم ضَامِرُ و البُطُون من أكْلها ، خِفَاف الظُّهُور من ثِقَلَ وزُرها .
- (ه) وفيه « جئت إليه وعليــه خَيِصةٌ جَوْنيَّة » قد تــكرر ذكر الخميصة في الحديث،

وهى ثَوْب خَزٍّ أَو صُوف مُعْلَم. وقيل لا تُسَمَّى خَمِيصةً إلا أَن تـكون سَو ْدَاء مُعْلَمة ، وكانت من لِباس الناس قدِيمًا ، وجَمْعُها الحمائيصُ .

﴿ خَط ﴾ (س) في حديث رِفاعة بن رافع « قال : الْمَاءِ من الْمَاء ، فَتَخَمَّط عمر » أَى غَضِب .

﴿ خَمَلَ ﴾ (س) فيه « أنه جَهَّر فاطمة رضى الله عنها في خَمِيل وقرْبَة وَوِسَادة أَدَمٍ »الخَمِيل والخَمِيلة : القَطيفَة ، وهي كل ثَوْب له خَمْل من أَىّ شيء كان . وقِيسَل : الخَميلُ الأَسُوَد من الثيَّاب.

\* ومنه حديث أم سلمة رضى الله عنها « إنه أَدْخَلَنَى معه في الحميلَة »

(س) وحديث فَضَالَة « أنه مَرَّ ومعه جارية له على خَمْلة بَيْن أشجار فأصاب منها » أراد بالخَمْلَة الثَّوب الذي له خَمْل . وقيل الصَّحيح على خَمْيلة ، وهي الأرض السَّهْلة اللَّيِّنَة .

[ ه ] وفيه « اذْكُروا الله ذكرا خَاملا » أَى مُنْخَفِضاً تَوْ قِيراً لجِلاَلِهِ . يُقَال خَمَل صَوْتَهَ إِذا وَضَعه وأَخْفاه ولم يَرَ ْ فَعه .

﴿ خُم ﴾ (ه) فيه « سُئل أَى النَّاس أَفضل ؟ فقال : الصَّادق اللَّسَان ، المَخْمُوم القَلْب » وفي روابة « ذُو القَلْب المَخْمُوم ، واللِّسَانِ الصَّادِق » جاء تفسيره في الحديث أنَّة النَّقِيُّ الذي لا غِلَّ فيه ولا حَسد ، وهُو من خَمَثُ البَيْت إذا كنَسْتَه .

(س) ومنه قول مالك « وعلى المُسَاق خَمُ العَيْن » أَى كَنْسُهَا وتَنْظِيفُهَا .

(س) وفى حديث معاوية « من أحَبَّ أنْ يَسْتَخِيَّ له الرجالُ قِياما » قال الطَّحَاوى : هو بالخاء المعجمة ، يريد أن تتَغَيَّر رَوَانِحِهم من طولِ قيامِهم عِنْده . يُقال : خَمَّ الشَّىء وأخَمَّ إذا تَغَيَّرتُ وأَنِحَهُم . ويُروى بالجيم . وقد تقَدَّم .

[ه] وفيه ذكر «غدير خُمَّ ٍ» موضِع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هُناك ، وبينهما مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ خَمَا ﴾ \* فيه ذكر « خُمُّى » بضم الخاء وتشديد الميم الفتوحة ، وهي بئر قديمــة كانت بمكة .

### ﴿ باب الخاء مع النون ﴾

- ﴿ خنب ﴾ (س) فى حديث زيد بن ثابت « فى الخِنّا بَتَين إذا خُرِمَتاً ، قال فى كل واحدةٍ ثُكُثُ دية الأنف » ها بالكسر والتشديد : جانبا المِنْخَرين عن يمين الوَتَرة وشمالها . وهمزها اللّيث . وأنكرَه الأزهرى ، وقال : لا يصح .
- (خنث) (ه) فيه «نَهَى عن اختِناثِ الأَسْقيةِ » خَنَتُ السَّقاء إذا تَنيَتَ فمه إلى خارج وشربت منه ، وقبَعتُه إذا تنيتَه إلى داخل. وإنما نهى عنه لأنه ُ يُنتَّنَها ، فإن إدامة الشَّرب هكذا مما يُفَيِّر ريحها . وقيل لا يُؤمن أن يكون فيها هامَّة . وقيل لئلا يَتَرَشَّسَ الماء على الشارب لِسَعة فَم السَّقاء . وقد جاء في حديث آخر إباحتُه . ويحتمل أن يكون النَّهي خاصًا بالسَّقاء الكبير دون الإداوة .
- \* ومنه حديث ابن عمر « أنه كانَ يشربُ من الإداوة ولا يَخْتَلَنُهَا ، ويُسَمِّيها نَفْعةَ » سماها بالمرَّة ، من النَّفْع ، ولم يَصْرِفْها للعلمية والتأنيث .
- (ه) ومنه حديث عائشة في ذكر وفات النبي صلى الله عليه وسلم « قالت : فانحَنَثَ في حِجرِي فاشَعَرْتُ حتى قُبِضَ » أي انْكَسر وا نَذَنَى لاسْتِرخاء أعضائه عند الموت .
- (خنبج) \* في حديث تَحْرِيم الخَمْر ذكرُ « الخَاجِ» قيل هي حِبابُ تُدَسُّ في الأرض الواحدة خُنْبُجة ، وهي مُعَرَّبة .
- (خندف) (س) فى حديث الزبير «سَمِعرَجُلا يقول: يَالَخِنْدُف، فحرج وبيده السيفُ وهو يقول: أَخَنْدُف الله أَيُّهَا اللَّخَنْدُف » الخنْدَفة: الهرْوَلة والإسراع فى المشى . يقول أيا مَن يَدعو خِنْدُفا أنا أُجِيبُك وآتيك . وخِندِف فى الأصل لقب لَيْلَى بنت عِمران بن إلحاف بن قضاعة ، سُمِيت بها القبيلة ، وهذا كان قبل النّه في عن التّعَزّى بعَزاء الجاهليّة .
- (خندم) (س) في حديث العباس ، حين أَسَرَه أَبُو اليَسَر يوم بَدْدٍ ، قال « إِنَّه لأَعْظَمُ فَي عَيْنَى مِن الْخَنْدَمة » قال أبو موسى : أُظُنَّة جَبَلا . قلت : هو جَبَلُ معروف عند مكة .

- ﴿ خَبْرُ ﴾ ( ه ) فيه « لولا بَنُو إسرائيل ماخَبْرِ اللحمُ » أى ما أَنْتَنَ يقال خَبْرَ يَخْبَرُ ، وخَرْنَ يَخْرُنَ ، إذا تَغَيَّرَت ريحُه .
- ( ه ) وفى حديث على « أنه قضَى قضاء فاعْتَرَض عليه بغضُ اكحرُورِيَّة ، فقال له : اسكت ياخُنَّاز » الْخَنَّازُ : الوَزَعْةُ ، وهى التي يقال لها سامُ أَبْرَص .
- (س) وفيه ذكر « الْخَنْزُوانة » وهى الكِبْر؛ لأنها تُعَيِّر عن السَّمْت الصالح، وهى فُعْلُوانة ، و يعتمل أن تكون فُنْعُلانة ، من الخزو، وهو القَهْرُ ، والأول أصح.
- ﴿ خَرْبِ ﴾ (س) في حــديث الصلاة « ذاك شيطان مقال له خَنْزَب » قال أبو عمرو: وهو لَقَبُ له . واَخَنْزَبُ قِطْعة مُ خَلَم مُنْتِنة ، و يروى بالكسر والضم .
- ﴿ خنس ﴾ (ه) فيه « الشيطان يُوَسُوسُ إلى العبد ، فإذا ذَكَر الله خَنَسَ » أَى انقَبَضَ وَتَأْخِر (١) .
- ( ه ) ومنه الحديث « يخرج عُنُقُ من النار فَتَخْنِسُ بالجبَّارِين في النار » أي تُدخِابُهم ويُها .
  - (ه) ومنه حديث كعب « فَتَخْلِسُ بَهِم النارُ » (۲)
- \* ومنه حدیث أبی هریرة « أن النبی صلی الله علیه وسلم َلقیه فی بعض طُرُ مَقِ المسدینة ، قال فانخُنستُ منه » وفی روایة « اخْتَنَسْتُ » علی المُطاوَعة بالنون والتاء . ویرُوی « فانتَجَشْتُ »بالجیم والشین ، وسیجیء .
  - \* وحديث الطُّفُيلِ « أتيتُ ابن عمر فَحَنس عنَّى أو حَبَسَ » هكذا جاء بالشك.

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى للعلاء الحضرى ـ وأنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن دَحَسُوا بالشُرّ فاعفُ تَـكُرُّماً وإن خَلْسُوا عنكَ الحديثَ فلا تَسَلُّ وانظر « دحس » فعا يأتي .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير : قال ابن الجوزي : أي تجذبهم وتتأخر .

- (ه) وحديث صوم رمضان « وخَنَس إمهامَه في الثالثة » أي قَبَضُها .
- \* وفي حديث جابر « أنه كان له نَحْلُ فَخَنستِ النَّحْل » أي تأخرت عن قَبُولِ التَّلْقِيح فلم ُيؤثّر فيها ولم تَحْمِل تلك السَّنة .
- ومنه الحديث « سمعتُه يقرأ « فلا أُقسمُ باُلخنس» هي الكواكب لأنهـا كَنِيبِ بالنهار وتَظْهِرُ بِاللَّهِ . وقيل هي الكواكب الحملةُ السَّيَّارةُ . وقيل زُحَل والْمُشترى والِمرِّيخُ والزُّهَرة وعُطارِد، يريدبه مَسِيرَها ورُجوعَها، لقوله تعالى « اَلجوارِي الكُنَّس» ولا يَرجعُ من الكواكب غيرُها. وواحد أُلخنُّس خانِس .
- (س) وفيه « تُقاتِلون قوما خُنْسَ الْآنُفِ » الخنَس بالتحريك: انقِباضُ قَصبةِ الأنف وعِرَضُ الْأَرْنَبَةِ . والرَّجُل أَخْنَسُ . والجمع خُنْسُ . والمراد بهم التَّرْكُ ، لأنه الغالبُ على آنافِهم ، وهو شَبيه م بالفَطَس .
  - \* ومنه حديث أبي المِنْهال في صفة النارِ « وعَقارِبُ أَمثالُ البغالِ الْخُنْسِ » .
- (س) ومنه حديث عبد الملك بن عمير « والله كَفُطْسُ خُنْسٌ ، بزُبْد جَمْس ، يَغِيبُ فيها الضِّرْسُ » أراد بالفَطْسِ نوعا من كَمْر المدينة ، وشبَّه في اكتِنازِه والْمحِنائه بالأنوف الخنْسِ ؛ لأنها صفار الحب لاطِئةُ الأقماع .
- (س) وفي حديث الحجاج « إنّ الإبل ضُمَّرُد(١) خُنَّسٌ ما جُشِّمت جَشِمت » الخنَّسُ جمع خانس: أَى مُتَأْخِّر . والضُّنَّزُ . جمع ضامن. وهو المُسْلِك عن الجِرَّة : أَى أُنَّهَا صَوا بر مُ على العطَشوما حَمَّلُتُهَا حَمَلَتُهُ . وفي كتاب الزنخشري « ضُمَّرُ وحُبُسُ (٢) » بالحاء المهملة والباء الموحدة بغير تشديد .
- ﴿ خنع ﴾ ( ه ) فيه « إنَّ أَخْنَعَ -الْأَسْمَاء مَنْ تَسَمَّى مَلَكِ الْأَمْلاك » أَى أَذَلَّهَا وأَوْضَعُها . والخساَرِنع: الذَّ لِيلُ الخَاضِعُ .
  - ومنه حديث على يَصف أبا بَكُر « وَثُمَّر ْتَ إِذْ خَنَعُوا » .
- ﴿ خنف ﴾ ( ه ) فيه « أتاه قو م فقالوا : أَحْرَق بُطُونَنَا التَّمْرُ ، وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخُنُفُ » هي جمْعُ خَنِيفٍ ، وهو نَوْغُ غَلِيظٌ من أَرْدَإ الكَتَّانِ ، أَراد ثِيَابًا تُعْمَلُ منه كانوا يَلْبَسُونها . (١) في الأصل و 1 « ضمر » بالراء . والتصويب من اللسان . وانظر تعليقنا ص ٣٣٠ من الجزء الأول (٢) الذي ق

الفائق ١/٦٣٩ بالحاء المعجمة والنون المشددة المفتوحة وفيه « ضمر » بالراء .

#### \* ومنه رجز کعب:

#### \* ومَذْ قَةٍ كُطَرَّةِ الْخَنِيفِ \*

اَلَمْ ْقَةُ : الشَّرْبَةَ من اللَّبن المرزُوجِ ، شَبَّة لونَهَا بطُرَّة الخييف.

- \* وفى حديث الحجاج « إنّ الإبلَ ضُمَّزٌ خُنُفْ » هكذا جاء فى رواية بالفاء ، جَمْع خَنُوفٍ ،
   وهى النَّاقَة التي إذا سارت قَلَبت خُفَّ يَدِها إلى وَحْشِيِّه من خارج .
- \* وَفَى حديث عبد الملك «أنه قال كحالِبِ نَاقَةٍ: كيف تَحَلْبُها ؟ أَخَنْفًا ، أَم مَصْرًا ، أَم فَطُوا » أَخْنْفُ : اكَلْبُ بأربع أَصابِعَ يَتْتَمِينُ مَمَها بالإبهام .
- ﴿ خَنَى ﴾ \* فى حديث مُعَاذ رضى الله عنه « سَيْكُون عليكُم أَمَرَ اله يُؤخّرُ ون الصَّلَاةَ عن مِيقَاتِها ، و يَحْنَقُونها إلى شَرَق لَلُو تَى » أَى يُضَيِّقُونَ وثْتِهَا بَتَأْخِيرِها . يقال خَنقْت الوَقْت أَخْنَقُهُ إِذَا أَخَرْتَه وضَيَّقْتَه . وهم فى خُنَاق من المُوتِ ، أَى فى مَنْتَى .
- ﴿ خَنْ ﴾ (س) فيه «أنه كان يُسْمَعُ خَنِينَهُ في الصلاة » اَلَخِنِينُ : ضربُ من البُسكاء دُون الانتحاب . وأصلُ الَخنِين خُرُوجُ الصَّوتِ من الأنفِ ، كالخنِين من الفم .
- \* ومنه حديث أنس « فَغَطَّى أَصْحَابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وُجُوهَهُم لهم خَنِين " » .
  - (س) وحديث على « أنه قال لابنه اكمسَن : إنك تَحَنُّ خَنينَ الجَارِية » .
    - (س) وحديث خالد « فأخْبَرَهُم الْخَبَرَ فَخَنُّوا يَبْكُون » .
    - \* وحديث فاطمة « قام بالْبَاب له خَنِين ُ » وقد تكرّ ر فى الحديث .
- (ه) وفى حديث عائشة « قال لها بَنُو تميم : هل لك فى الأحنف ؟ قالت : لا ، ولكين كُونوا على مَحَنَّتِه » أى طَرِيقَته . وأصل المَحَنَّة : الحَجَّة البينَّة ، والْفِنَاه ، ووسَط الدار ، وذلك أن الأحْنَفَ تَكَلَّم فيها بكلات ، وقال أبياتًا يَلُومُها فيها فى وقْعَة الجل منها :

فلو كانَتِ الْأَكْنانُ دُونَكِ لِم يَجِدْ عَلَيك مَقَالاً ذُو أَذَاةٍ يَقُولُها

فَبَلْفَهَا كَلَامُهُ وَشِعْرُهُ فَقَالَتَ : أَلِيَ كَانَ بَسْتَجِمُ مَثَابَةَ سَفَهِهِ ، وَمَا لِلاَحْنَفِ والعَربِيَّة ، وَيَالَمُهُ كَالُوجُ لَآلُو عُقُوقٍ أَبْنَائِي، ثَمَ قَالَت: وإنَّ عَلَمُ عُلُوجٌ لَآلُو عُقُوقٍ أَبْنَائِي، ثَمَ قَالَت: وَإِنَّ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ولا تَنْسَيَنْ فِي الله حَقَّ أَمُومَتِي فَإِنَّكَ أَوْلَى النَّاسِ أَنْ لا تَقُولُهَا ولا تَنْطِقَنْ فِي أُمَّة لِيَ بِالْخِنَا حَنِيفِيَّةٍ قَد كَانَ بَعْلَى رَسُولُهَا ولا تَنْطِقَنْ فِي أُمَّة لِيَ بِالْخِنَا حَنِيفِيَّةٍ قَد كَانَ بَعْلَى رَسُولُهَا

﴿ خَنَا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أُخْنَى الأَسْمَاءَ عَنَدَ اللهُ رَجَلُ ۖ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكُ ﴾ اَلَخْنَا : الفُحْشُ فَ القول ، و يجوز أن يكون من أُخْنَى عايه الدَّهْرُ إذا مَال عليه وأَهْلَكُه .

\* ومنه الحديث « من لم يَدَع الَخنَا والكَذبِ فلا حاجة لله فى أن يَدَع طعامَه وشَرابَه » .

(ه) وفي حديث أبي عبيدة « فقال رجل من جُهينَة : والله ما كان سَعْدُ ليُخْنِيَ بابْنِه في شِقَّةً من تَمْر » أي يُسْلِمَهُ ويُخْفِر ذمَّتَه ، هو مِن أَخْنَى عليه الدَّهْرُ . وقد تكرر ذِكر الخنا في الحديث .

### ﴿ باب الحاء مع الواو ﴾

﴿ خُوبٍ ﴾ (هـ) فيه « نَعُوذُ بك من الْخُوْبة » يقـال خاب يَخُوبُ خَوْباً إذا افْتَقَرَ . وأَصاَ بَتْهِم خَوْبَةُ إذا ذَهَب ماعِندَهُم .

\* ومنه حدیث التّلب بن تَعْلبة « أصابَ رسولَ الله صلی الله علیه وسلم خَوْبَةٌ فَاسْتَقْرُضَ مِنْي طعاما » ، أى حاجَةٌ .

﴿ خُوت ﴾ (ه) في حديث أبي الطُّفَيْل وبِناء الكَّفْبة « قال: فسَمِعْنا خُو َاتاً من الساء » أي صَو ْتاً مثلَ حَفِيف ِ جَناحِ الطَّائر الضَّخْم . خاتَتِ النُقابُ تَخُوتُ خَو ْتاً وخَوَاتاً .

﴿ خُوتُ ﴾ (س) في حديث النَّالِبِ ﴿ أَصَابِ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خُوْثَةٌ ﴾ هكذا جاء في رواية . قال الخطّابي : لا أراها مَحْفُوظةً ، وإنما هي بالباء المُفْرَدَة . وقد ذُكرَت .

﴿ خُوخ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ فَهِ ﴿ لَا يَبْقَى فَى الْمُسَجِدُ خُوْخَةٌ ۖ إِلَّا سُدَّت ، إِلَّا خُوْخَةَ أَبِى بَكُر ﴾ وفى حديث آخر ﴿ إِلَّا خُوْخَةَ عَلَى ﴾ الخَوْخَةُ : بابُ صغير "كالنَّافِذَة الكَبِيرَة ، و ْكُون بَيْن بَيْتَيْن كَيْنَصُبُ عليها بابُ .

\* وفى حــدیث حاطِب ذِكر «رَوْضَة خَارِخ» هی بخاءین مُعْجَمتین : موضع بین مكة والمدینة .

- ﴿ خُورٍ ﴾ \* فى حديث الزكاة « يَحْمُلِ بَعِيراً له رُغَاء ، أَوْ بَقَرةً لها خُو َارْ " » اُلحُو َارُ : صَوْتُ البَقْرِ.
  - \* ومنه حديث مَقْتَل أَبِي بن خَلَفٍ « فَخَرَ ۚ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ ».
- (ه) وفى حديث عمر « ان تَخُورَ قُوَّى مادَام صاحِبُهَا يَنْزِعُ ويَنْزُو » خَار يَخُور إذا ضَعُفَت قُوَّته وَوَهت : أَى لَن يَضْعُف صاحبُ قُوَّة يَقْدِرُ أَن يَنْزَعَ فَى قَوْسه ، ويَثِبَ إلى ظَهْر دَابَّته .
  - \* ومنه حديث أبى بكر « قال لِعُمَرَ : أَجَبَّارُ ۖ في الجاهلية وخَوَّ ارْ ۖ في الإسلام » .
- (ه) وفى حديث عمرو بن العاص « ليس أخُو الحرّب من يَضَع خُورَ الحَشَايَا عن يَمينه وعر شَمَاله » أى يَضَع لِيَانَ الفُرُش والأَوْطِيَة وضِعافَها عنده ، وهى الَّتَى لا تُحْشَى بالأَشياء الصُّلْبة .
- ﴿خُوزِ ﴾ \* فيه ذكر «خُوزِ كِرْمَان» وروى «خُوزِ وكِرْمان» والخُوز : جِيل معروف، و وكِرْمان: صُقْع معروف في العَجَمِ . ويروى بالراء للهملة ، وهو من أرض فارس ، وصوّبه الدَّار قُطْني. وقيل إذا أضفت فبالراء ، وإذا عَطفت فبالزاى .
- ﴿ خُوص ﴾ ﴿ فَى حَدَيثَ تَمْيَمِ الدارِي ﴿ فَفَقَدُوا جَاماً مِن فَضَّةٍ يُخُوَّصاً بِذَهَبِ ﴾ أى عليه صفائح الذَّهَبِ مِثْل خُوصِ النَّخل.
  - [ ه ] ومنه الحديث « مَثَل المرأةِ الصَّالِحة مَثَل التَّاجِ الْمُخوَّص بالذَّهَبِ » .
- (ه) والحديث الآخر « وعليه دِيبَاج مُخَوَّصٌ بالذَّهَب » أَى مَنْسُوج به كَخُوص النَّخْل، وهو وَرَقُهُ.
- (س) ومنه الحديث « أن الرَّجْمَ أُنْزِل فى الأَحْزاب ، وكان مكتوبا فى خُوصَةٍ فى بيْت عائشة فأكَلَتْها شَاتُها ».
- (س) وفى حديث أبان بن سعيد « تَرَكْتُ الثَّمَامَ قد خَاصَ » كذا جاء فى الحديث ، وإنَّمَا هُو أَخُوصَ : أَى تَمَّتْ خُوصَتُه طالعَةً .
- \* وفى حديث عَلِيّ وعَطائِهِ « أنه كان يَزْعَبُ لِقَوم ويُخَوِّصُ لَقَوم » أَى يُكْثِرُ. وُبُقَلَلُ : يقال خَوِّصْ مَا أَعْطَاكَ : أَى خُذْه وَ إِنْ قَلَّ .

- ﴿ خُوضُ ﴾ (س) فيه « رُبَّ مُتَخَوضٍ في مال الله تعالى » أصل الخُوض : الَمشَّىُ في الماء وتحرِيكُه ، ثم استُعمِل في التَّلَبُس بالأمر والتصرُّف فيه : أي رُبَّ مُتَصَرِّفٍ في مال الله تعالى بِمَا لا يَرْضَاهُ الله ، والتَّخَوْضُ : تفعُّل منه . وقيل هو التَّخْليط في تَحْصيله من غير وجهه كَيْفُ أَمْكُن .
  - \* وَفَي حَدِيثَ آخَرِ « يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ » .
- ﴿ خُوفَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيثُ عُمْ ﴿ نِهُمَ الْمُرَّهُ صُهَيَبٌ لَوْ لَمَ يَخَفِ الله لَمْ يَعْضِهِ ﴾ أراد أنه إنما يُطيعُ الله حُبًا له لا خَوفَ عِقابه ، فلو لم يكن عِقابُ يَخافُه ماعَضَى الله ، فني الكلام محذوف تقديره : لو لم يَخَفِ الله لم يَعْضِه فكيف وقد خافه !
- وفيه « أُخِيفُوا الهوام قبل أَن تُخيفَكم » أى احْتَرِسوا منها ، فإذا ظَهَر منها شيء فاقتُلوه :
   المعنى اجْمَلُوها تَخافُكم ، واحملوها على الخوف منكم ؛ لأنها إذا رأثُكم تَقتلونها فَرَّتُ منكم .
- \* وفى حديث أبى هريرة « مَثَل المؤمن كمَثَل خافَة الزرع » الخافة : وِعاء الحلبِّ ، سميت بذلك لأنها وِقاية له . والرواية ُ بالميم ، وستجىء .
- ﴿ خُوق ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَمَا تَستطِيع إِخْدَاكُنَ أَنْ تَأْخُذَ خَوْقًا مِن فِضَّةٍ فَتَطْلِيه بِزَعْفِران ﴾ الخُلْقَةُ .
- ﴿ خُولَ ﴾ \* فى حديث العبيد « هم إخُوانُكُم وخُولُكُم ، جَعَلَهِم الله تحت أيديكم » الخُولُ: حَشَمُ الرجُل وأتباعُه ، واحدُهم خائِل . وقد يكون واحدا ، ويقع على العبد والأمّة ، وهو مأخوذمن التَّخُويل : التَّمليك . وقيل من الرِّعاية .
- ومنه حدیث أبی هریرة « إذا بلغ بَنُو أبی العاص ثلاثین کان عباد الله خَولًا » أی خَدَماً
   وعَبیدا . یعنی أنهم یَسْتخدِمونهم ویَسْتعبدونهم .
- (ه) وفيه « أنه كان يَتَخَوُّ لُنا بالمَوْعِظة » أَى يَتعَمَّدُنا ، من قَولِم فلان خائلُ مال ، وهو الذى يُصْلِحُه ويقومُ به . وقال أبوعمو : الصوابُ : يَتَحَوَّ لُنا بالحاء ؛ أَى يَطلُبُ الحالَ التي يَنْشَطون فيها للموْعِظة فَيَعِظُهم فيها ، ولا يُكْثِرُ عليهم فيمَالُوا . وكان الأَصْمَعَى يرويه : يَتَخَوّنُنا بالنون ؛ أَى يَتَعَلَّمُ نَا .
- (س) ومنه حديث ابن عمر « أنه دعا خَوَليَّـهُ » الْجُورِكِيُّ عنــد أهـل الشام :

الْقَيِّم بأم الإبلِ وإصلاحها ، من التَّخَوُّلِ : التَّعَمُّ له وحُسنِ الرِّعايةِ .

[ ه ] وفى حـــديث طاحة قال لعُمر : « إِنَا لَا نَدْيُو فَى يَدَيْكُ وَلا نَخُول عليك » : أَى لا نَذَكَرُّر . وهو ذو تَخيلة . لا نَذَكَرُّر . وهو ذو تَخيلة .

﴿ خوم ﴾ (س) فيه « مَثَلُ المؤمن مَثَـلُ الخامةِ مِن الزَّرْعِ تُفَيِّمُهَا الرّياحِ » هي الطاقة الغَضَّة اللَّيِّنة من الزَّرِعِ ، وألفِهَا مُنقابة عن واو .

﴿ حُونَ ﴾ (س) فيه « ماكان لنَبِيّ أن تكون له خائنةُ الأعينِ » أى يُضْمِرُ في نفسِه غيرَ مايُظُهْرِهُ ، فإذا كَفّ لسانه وأومَأ بعينِه فقد خان ، وإذا كان ظُهور تلك الحالة من قِبَل العين سُمِّيت خائنة الأعين . ومنه قوله تعالى « يَعْلَمُ خائِنة الأعينِ » أى مايخُونون فيه من مُسارَقة النَّظرِ إلى مالا يحلّ. والخائنةُ بمعنى الخيانة ، وهي من المصادر التي جاءت على لَفْظِ الفاعل ، كالعافية .

(س) وفيه «أنه ردَّ شهادة الخائن والخائنة » قال أبو عبيد: لا نَرَاه خُصَّ به الخيانة في أماناتِ الناس دون ما أفتَرضَ الله على عبادِه وائتَمنهم عليه ، فإنه قد سَمَّى ذلك أمانة فقال « يا أيها الذين آمنوا لا تَخُونوا الله والرسول وتَخُونوا أماناتِكم » فمن ضَيَّع شيئًا مما أمَر الله به ، أو ركب شيئًا مما نَهَى عنه فايس ينبغى أن يكون عَدْلًا .

(س) وفيه « نَهَى أَن يَطْرُقَ الرجلُ أَهِلَه كَيْلاً لِئلا يَتَخَوَّمُهم » أَى يَطْلُبَ خِيا َتَهُم وعَثَرَاتِهِم وَ يَتَّهِمَهُم .

\* وفي حَديث عائشة وقد تَمُثَّلَتْ ببيت كَبيد بن ربيعة :

كَنَا عَدَ ثُونَ نَحَانَةً وَمَلاذَةً ﴿ وَيُعَابُ قَائِلُهُمْ وَإِنَّ لَمْ يَشْفَبِ

اَلَخَانَة : مَصْدُر ْ مَن الْحِيانَةِ . والتَّخُوُّن : التِّنَقُّص .

\* ومنه قصید کعب بن زهیر :

\* لم تَخَوَّنه الأَحَالِيـــلُ \*

\* وفى حديث أبى سـ عيد « فإذا أنا بأخاوينَ عليها لُحُومٌ مُنْدِنَةُ ، هي جمع خِوَانٍ وهو ما يوضع عليه الطّعام عند الأكل.

- (ه) ومنه حديث الدَّابة « حتى إنَّ أهل الجُوَانِ ليَجْتَمِعُون فيقول هذا يَا مُؤْمنُ ، وهــذا يَا مُؤمنُ ، وهــذا يَا يُعْمِنُ الْعُنْ أَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ
- (خَوَّة) ﴿ فَى صَفَةَ أَبِى بَكُر ﴿ لُو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيـــلا لَا تُخَذَّتُ أَبا بَكُر خَلِيلًا وَلَـكَنْ خُوَّة الإســــــلام ﴾ كذا جاء في رواية . وهي لغة في الأخُوَّة ، وليس مَوْضعها ، وإنَّما ذكرناها لأجل لفظها .
- (ه) وفيه « فأخذ أبا جَهْل خُوَّةُ فلا يَنْطِقُ » أَى فَثْرَةٌ . وَكَذَلَكَ هذا ليس موضعه ، والهَاهِ فيهما زائدة .
- ﴿ خُوى ﴾ (ه) فيه «أنه كان إذا سَجَدَ خَوَّى » أَى جَافَى بَطْنَهَ عَنِ الأَرْضِ وَرَفَعَهَا ، وَجَافَى عَضُدَيه عَن جَنْبَيه حتى يَخْوَى ما بيْن ذلك .
  - \* ومنه حديث عَلِيّ « إذا سَجَدَ الرجل فَلْيُخَوُّ ، وإذا سَجَدت المرأة فَلْتَحْتَفِزْ » .
    - \* وفى حديث صِلَة « فَسَمِعتُ كَخُوَ ايْةِ الطَائرِ » الْخُوَايَةِ : حَفِيفُ الْجِنَاحِ .
- \* وَفَى حَدَيْثُ مَمَهُـلَ ﴿ فَإِذَا هُمْ بِدِبَارٍ خَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ خَوَى البيت إذا سَقَط وخَلا فهو خَاوٍ ، وعُروشُها: سُقوفُها .

### ﴿ باب الخاءمع الياء)

- ﴿ خيب ﴾ ﴿ في حديث على « من فَازَ بَكُمِ فقد فاز بالقِدْح الأُخْيَبِ» أَى بالسَّهُم الْحَائِبِ الذَى لا نَصِيبَ له من قِدَاح الْمُشِير ، وهي ثلاثة ": المَنِيخ ، والسَّفِيخ ، والوَغْدُ . والْحُيْبَة : الحِرمَان ، وأخَسْرَان . وقد خَابَ يَخْيبُ ويَخُوبُ .
  - \* ومنه الحديث « خَيْبَةً لَك » و « ياخَيْبةَ الدَّهْرِ » . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ خيتعور ﴾ \* فيه « ذاك ذِئبُ العَقَبة يقال له الخَيْتَعُورُ » يُريد شيطانَ العَقَبة ، فجعل الحَيْتَعُور أَسمًا لَهُ ، وهو كُلِّ شيء يَضْمَحِلُّ ولا يَدُوم على حالةٍ واحدةٍ ، أولا تكون له حقيقة "كالسَّرَاب ونحوه ، ورُبَّمَا سَمَّوا الدَّاهِيَة والغُولَ خَيْتَعُوراً ، والياء فيه زائدة .

- ﴿ خير ﴾ \* فيه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمنا الاسْتِخَارَةَ في كل شَيء » الخيرُ ضِدُّ الشَّر. تقول منه خِرْتَ يا رجُل. فأنتَ خائر وخَيِّر . وخار الله لك : أي أعطاك ما هو خير لك . والخيرةُ بسكون الياء: الاسمُ منه . فأمّا بالفتح فهي الاسم ، من قولك اخْتَارَه الله ، ومُحَمَّدُ صلى الله عليه وسلم خِيَرةُ الله من خُلْقِه . يقال بالفتح والسَّكون . والاسْتِخَارَةُ : طَلَبُ الخِيرَة في الشيء ، وهو اسْتِفْمَالُ منه . يقال اسْتَخِر الله يَخِرْ لك .
- \* ومنه دُعاء الاستخارة « اللَّهُمَّ خِرْ لِي » أَى اخْتَرْ لِي أَصْلَحَ الأَمْرَين ، واجْعَلْ لَى الجيرَةَ فيه.
- \* وفيه « خَيْرُ النَّاس خَيْرُهُم لِنَفْسِهِ » معْناه إذا جَامَلَ النَّاسَ جَامَلُوه ، وإذا أَحْسَن إليهم كَافَأُوه بمثله .
  - \* وفى حديث آخر « خَيرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْله » هو إشارة إلى صِلَةِ الرَّحِمْ والحَثِّ عليها .
- (ه) وفيه « رأيتُ الجنةَ والنارَ فلم أرَ مِثْل الخيرِ والشرِّ » أى لم أرَ مِثْلهُمَا لَا يُمَـيَّزَ بَيْنَهُما ، فيُبالَغ في طَلَب الجنة والهَرَّب من النار .
- ( ه ) وِفيه « أَعْطِه جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا » يقال جَملٌ خِيَارٌ وِناقة خِيَارْ ، أَى مُغْتارْ وُمُغْتارة .
- \* وفيه « تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ » أَى اطْابُوا ما هُوخَيرُ الْمَنَاكِحِ وأَزَكَاهَا ، وأَبْعَدُ من الْخَبْثِ والفُجورِ .
- (س [ه]) وفى حــديث أبى ذرّ « أن أخاه أُنَيْسًا نَافَرَ رَجُلا عن صِرْمَةً له وعن مِثْلِها ، فَخُيَّر أُنَيْسُ فَأَخَذ الصِّرمة ﴾ أى فُصَّلَ وغُلَّبَ . يقال نافَرْتُهُ فَنَفَرْتُهُ ، وخَايَرْتُهُ فَخِرْتُهُ : أى غَلَبْته . وقد كان خَايَرَه فى الشَّمر .
- \* وفى حديث عامر بن الطُّفَيل « أنه خَيَّرَ فى ثلاثٍ » أى جَعلَ له أن يَختار منها واحداً ، وهو بفتح الخاء .
  - \* وفى حديث بَرِيرة « أنَّهَا خُيَّرَت فى زَوْجها » بالضم .
  - \* فأما قوله « خَيَّرَ بينَ دُورِ الأنصارِ » فَيُريد: فَضَّلَ بَعْضها على بعض.
- \* وفيه « البَيّمانِ بالحيار مالم يتفَرَّقا » الحيارُ : الاسمُ مِن الاخْتيارِ ، وهو طلب خَيْرِ الأَمْرَين إما إمْضاء البَيع، أو فَسْخه ، وهو على ثلاثة أضرب : خِيار الجُلْس، وخِيار الشَّرط ، وخِيار النَّقيصة :

أمّا خِيارُ الجاس فالأصْلُ فيه قولُه «البَيّمَانِ بالخيار ما لم يَتَفَرّقا إلاَّ بيعَ الجيارِ » أى إلا بَيْماً شُرِطَ فيه الخيارُ الجياس فيلزم بنفسه عند قوم . وأمّا الحيارُ فلا يَلْز مُ بالتّفَرُق . وقيل معناه: إلاَّ بيعاً شُرِط فيه نَفْىُ خِيَارِ الجيلِس فيلزم بنفسه عند قوم . وأمّا خِيارُ الشَّرطِ فلا تَز يدُ مُدّته على ثلاثة أيام عند الشَّافى ، أوّلها من حال العقد أو من حال التّفرُق . وأمّا خِيارُ النَّقيصَة فأن يَظْهَر بالمبيع عيب يُوجِبُ الرَّدَّ أو يَلْتَزمُ البائعُ فيه شرطا لم يكن فيه ، ونحو ذلك .

﴿ خيس ﴾ \* فيه « إنى لا أُخِيسُ بالعَهد» أَى لا أَنْقُضُه . يقال خاسَ بِهَ لَذِه يَخِيسُ، وخَاسَ بِوَ عَده إذا أُخْلَفه .

[ ه ] وفي حــديث على « أنه بَنَى سِجْنَا فَسَمَّاهِ الْمُخَيِّسَ » ، وقال : بَنَيتُ بَعْد نافِعٍ مُخَيِّسًا بابًا حَصِيناً وأمِيناً كَيِّسًا

نافع: اسمُ حَبْس كان له مِنْ قَصَب، هربَ منه طائفة من المُحَبَّسين، فَبَنَى هذا من مَدَرٍ وسَمَّاه المُخَيَّس، وتُفتح باؤه وتُكُسر. يقال: خاسَ الشَّىء يَخيِسُ إذا فَسَد وتَفَيَّر. والتَّخْيِسُ: المُخَيَّس، وتُفتح باؤه وتُكُسِّ في الحَبْس، أي يُذَلُّ ويُهَانُ. والمُخَيَّسُ بالفتح: موضعُ التَّخْيِس، وبالكسر فاعِله.

\* ومنه الحديث « أن رجُلا سار معه على جَمــــــــــلٍ قد نوَّقَهَ وخَيْسَهَ » أَى رَاضَهُ وذَلَّله بالركوب .

(س) وفى حديث معاوية « أنه كتب إلى الحسين بن على : إنى لم أَ كِسْكَ ولم أخِسْكَ » أى لم أَذِلكَ ولم أخِلفُكَ وَعْداً .

﴿ خيسر ﴾ \* في حديث عمر ذكر « الخيسَرَى» وهوالذي لا يجيبُ إلى الطعام لِثلاً يَحْتَاجِ إلى الطعام لِثلاً يَحْتَاج إلى المُكافأة ، وهو من الخسار . قال الجوهري : « الخسار والخسارة والخيسرَى (١) : الضلال والهلاك » . والياء زائدة .

﴿ خيط ﴾ ( ه ) فيه « أدُّوا الخِياطَ والمِخْيط » الخياطُ الخيط ، والمِخْيطُ بالكسر الإبْرةُ .

\* وفي حديث عدى « الحيط الأبيضُ من الحيط الأسود » يُريد بياض النهار وسَوَ ادَ اللَّيل.

<sup>(</sup>١) في الأصل و ١: الخيسر . والتصويب من الصحاح واللسان .

- ﴿ خيم ﴾ \* فى حديث الصَّادِق « لا يُحِبُّنا أهلَ البيت الخيمَامةُ » قيل هو المأبون . والياء زائدة . والهاء للمبالغة .
- ﴿ خيف ﴾ (س) فيه « نَحَن نازِلُون غَداً بِخَيْف بنى كِنانةَ » يعنى المُحصَّب . الخَيْفُ : ما ارْتَفَع عن تَجْرى السَّيل وانْحَدَرَ عن غِلَظِ الجبلِ . ومسجدُ مِنَّى يُسَمَى مَسجد الخَيْفِ ؛ لأنه فى سَفْح جَبلها .
  - (س) وفي حديث بَدْر « مَضي في مَسِيره إليها حتى قَطع انْخُيُوف » هي جمع خَيْفٍ.
- (س) وفى صفة أبى بكر « أُخْيَفَ بنى تَيْم » الخَيفُ فى الرجل أن تسكون إحدى عَيْنيه زَرْقاَء والأخرى سوداء .

كثير ممسايقع في هـذا الحرف تَشْتبهُ فيه الواو بالياء في الأصل ؛ لأنهما يَشْترِكان في القَلْب والتَّصْريف . وقد تقدَّم في الواو منها شيء ، وسيجيء منه ها هنا شيء آخر ُ . والعلماء مُختلفون فيهما فمَّا جاء فيه .

- ﴿ خيل ﴾ ﴿ س ) حديث طَهُفة ﴿ ونَستَخِيل الجَهَام ﴾ هو نستفعِل ، من خِلْتُ إخالُ إذا ظَنَنْتَ : أَى نَظُنُهُ خَلِيقًا بِالْطَرِ . وقد أُخَلْتُ السَّحَابةَ وأُخْيَلْتها .
- \* ومنه حديث عائشة «كان إذا رأى فى الساء اختيالاً تغير لونُه » الاختيالُ أن يُخالَ فيها المَطَر .
- (ه) وفى حديث آخر «كان إذا رأى تحيلةً أقبلَ وأدْبَرَ » المَخيلة : موضعُ الخَيْل ، وهو الظَّنُ ، كَالَظِينَة ، وهى السحابة الخليقةُ بالمَطَر . ويجوز أن تسكون مُسَمَّاةً بالمَخْيِلةَ التي هي مصدرٌ ، كَالمَحْبِسة من الحَبْس (١) .
- (س) ومنه الحديث « ما إَخَالُكَ سَرَقْت » أَى ما أُظُنُكَ . يقال : خِلْتُ إِخَالُ بالكسر والفتح، والكسرُ أفصحُ وأكثرُ استعالاً ، والفتحُ القياسُ .
- وَفَيه ﴿ ﴿ مِن جَرَّ ثُوبَهُ خُيكَاءَ لَم يَنْظُرِ الله إليه ﴾ . انْخَيَلاء والِحَيلاء بالضموالكسر ــ الكَرِّرُ والمُجْبُ . يقال : اخْتال فهو مُخْتال . وفيه خُيلاء وتخيلة : أَي كِبْر .

<sup>(</sup>١) في اللمان تقلا عن الصنف «كالمَحْسِبة من الحسب » .

- (س) ومنه الحديث « من النحيكاء ما يُحبِّهُ الله » ، يعنى فى الصدقة وفى الحُرْب ، أما الصّدَقة فأن تَهُزُّه أَرْ يَحييَّةُ السَّخاء فيعُطِيها طَيِّبةً بها نفْسُه ، فلا يَسْت كثرُ كثيرا ، ولا يُعْطِى منها شيئاً إلاَّ وهو له مُسْتَقِلُ . وأما الحرْبُ فأن يَتقدَّم فيها بنشاط وقُوتة نَخْوَة وجَنان .
  - \* ومنه الحديث « بئس العبدُ عَبْدُ تَخَيَّل واخْتال » هو تَفَعَّل وافْتَعَل منه .
- (ه) وحدیث ابن عباس « کل ما شئت والبَسْ ما شِئْت ، ما أخطأتْكَ خَلَّتَانِ : سَرَفُ وَنَحِیــــلة » .
- (س) وفى حديث زيد بن عمرو بن نُفَيل « البرَّ أَبْغِي لا الحالَ » يقال هو ذُو خالٍ أَى ذُو كِبْرِ .
- (س) وفى حديث عثمان «كان الجمى ستَّةَ أَمْيال ، فصار خَيَالٌ بكذا وخَيال بكذا » وفى رواية « خَيال بإمَّرَة ، وخَيال بأَسْودِ العين » وهما جَبكان . قال الأصمى : كانوا يَنْصِبون خَشَبًا عليها ثيابُ سودٌ تكون علامات لمن يَراها ويَعلم أنَّ ما فى داخِلها من الأرض حَمَّى . وأصلُها أنها كانت تُنْصَب للطَّير والبَها مم على المُزْدَرَعات فَتَظُنّه إنسانا فلا تَسْقُطُ فيه .
- (ه) وفى الحديث « يا خيلَ الله ارْكَبى » هذا على حذف المضاف ، أراد: يافُر ْسَانَ ـَخَيْلِ الله ارْكَبى . وهذا من أحسن الحجازاتِ وأَلْطَفِها .
  - \* وفى صفة خاتَم النُّبوَّة «عليه خِيلانُ » هي جَمْعُ خال ، وهو الشامةُ في الجسَد.
    - \* ومنه الحديث «كان المسيح عليه السلام كثيرَ خِيلانِ الوَجْه » .
- ﴿ خَيْمَ ﴾ (س) فيه « الشَّهيد في خَيْمة الله تحتَ العرشِ » الجَيْمةُ معروفةٌ ، ومنه خَيَّم بالمكان : أي أقام فيه وسكّنه ، فاستعارها لِظِّلِّ رحمة الله ورضوانه وأمْنهِ ، ويُصَدِّقه الحديث الآخر « الشهيدُ في ظِلِّ اللهِ وظلِّ عَرْشِهِ » .
- (ه) وفيه « من أَحَبَّ أن يَسْتَخِيمَ له الرِّجالُ قِياماً » أَى كَا يُقَام بين يَدَى اللُوكِ والأُمراء، وهو من قولهم خام يَخيمُ ، وخَيَّم يُخَيِّم إذا أقام بالمكان . ويُروى يَسْتَخِمُّ ويَسْتَجمُّ . وقد تقدَّما في موضعَيْهما .

#### حرصت الدال

### ﴿ باب الدال مع الهمزة ﴾

- ﴿ دَأَبِ ﴾ \* فيه « عليكم بقِيام الليل فإنه دَأْبُ الصالحين قَبْلُكُم » الدَأْبُ: العادةُ والشَّانُ ، وقد يُحرَّك ، وأصله من دَأْب في العملِ إذا جَدَّ وتَعَبِ ، إلاَّ أنَّ العرب حَوَّلَت معناه إلى العادةِ والشَّانِ .
  - \* ومنه الحديث « فكان دَأْبي ودَأْبُهم » وقد تكرر في الحديث.
- (س) ومنه حديث البَعير الذي سجد له « فقال لصاحبه : إنه يشكو إِلَى َّ أَنك تُجُيعُهُ وَتُدُثِبُهُ » أَى تَكُدُّه وتُتُعْبِهُ . دَأَبَ يَدْأَبُ دَأَبا ودُوْوبا وأَدْأَ بْنُهُ أَنا .
- ﴿ دَأَدَاً ﴾ \* فيه « أنه نهى عن صَوم الدَّأْدَاء » قيل هو آخِرُ الشَّهْرِ . وقيل يومُ الشَّك . والدَّ آدِي : ثلاثُ ليالٍ من آخر الشهر قبْل ليالي الحاق . وقيل هِيَ هي .
- ومنه الحديث « ليس عُفْرُ اللَّيالى كالدَّ آدى \* » العُفْرُ : البيضُ الْقْمِرَة ، والدَّ آدى \*: الْمَظْلَمَةُ لاخْتِفاء القمر فيها .
- \* وفي حديث أبى هريرة « وَبْرْ تَدَأْ دَأَمَن قُدُوم ضَأْن » أَى أَقْبَل علينا مُسْرِعا ، وهو من الدِّنْدَاء: أشدُّ عَدْ و البَعير . وقد دَأْدَأ وتَدَأْدأ . ويجوز أن يكون تدَهْدَه فقلبت الهاء همْزة: أَى تَدَخْرَجَ وسَقط علينا .
  - (س) ومنه حديث أحُد « فتدَّأْدَأُ عن فرسه » .
- ( دأل ) ( ه ) في حــديث خُزيمة « إن الجنة تحظورٌ عليها بالدَّ آلِيلِ » أي بالدَّ وَاهِي والشَّدَا ثِدِ ، واحدُها دُوْلُولٌ . وهذا كقوله « حُفَّتِ الجَنَّة بالمسكاره » .

### ﴿ باب الخاء مع الباء ﴾

- (دبب) \* فى حديث أشراط السَّاعَة ذكر « دابّة الأرض » قيل إنّها دابّة طُولُها ستُونَ فِي رَاعاً ، ذات ُ قَوائَم َ ووَ بَر ، وقيل هى مختلفة الجلقة تُشبِه عِدَّةً من الحيوانات ، يَنْصَدَعُ جبلُ الصّفا فَتَخْرُجُ منه ليلة جُمْع والنّاس سائرُون إلى مِنى . وقيل مِن أرض الطائف ومعها عَصا مُوسى وخاتَم سليان عليهما السلام ، لا يُدْر كُها طالب ، ولا يُمْجزُها هَارب ، تضربُ المؤمنَ بالعصا وتكثب فى وجهه كافر .
- [ه] وفيه « أنه نهى عن الدُّبَاء واَلحَنْتَم » الدُّبَاء: القَرْعُ ، واحدها دُبَّاءة ، كانوا ينْتبذُون فيها فتُسْرع الشَّدَةُ في الشراب. وتحريمُ الانتباذ في هذه الظُّرُوف كان في صدْر الإسلام ثم نُسِخ ، وهو المذهبُ . وذهب مالك وأحمد إلى بَقاء التَّحريم . ووَزْن الدُّبَاء فعَالَ ، ولامُه هزة لأنه لم يُعرف انقلابُ لامه عن وَاو أو ياء ، قاله الزَّغشرى ، وأخرجه الهروى في هذا الباب على أن الهمزة زائدة ، وأخرجه الجوهرى في المعتل على أن همزته منقابة ، وكأنه أشبه .
- (ه) وفيه « أنه قال لِنسَائه . ليت شِعْرِى أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَهُ الجَلَ الأَدْبَبِ. تَنْبَحُهَا كِلابُ الحَوْأَبِ » أراد الأدبَّ فأظهرَ الإدغامَ لأجل الحوْأب. والأدَبُّ : الكثيرُ وبَرِ الوجه .
- (ه) وفيه «وحملها على حمارٍ من هذه الدّبَّابة » أى الضَّماف التي تدرِبُّ في الشَّي ولا تُسْرِع.
  - \* ومنه الحديث «عنده غُلَيِّم يُدَبِّبُ » أَى يَدْرُجُ فِي الشِّي رُوَيدًا .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه قال: «كيفَ تصْنعُون بِالْحَصُون؟ قال: نَتَّخِذُ دَبَّا باتٍ يَدخُل فيها الرجال » الدَّبَّابةُ : آلةُ تُتَّخذُ من جُلودٍ وخشَب يدخُل فيها الرجال و يُقرّ بونها من الحصْن المُحاصَر ليَنْقُبُوه ، وتَقيهم ما يُرْمَوْنَ به من فوقهم .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « اتَّبِعُوا دُبَّة قُريش ولا 'تفارقوا الجماعة ». الدُّبَّةُ بالضم: الطريقةُ والمذهبُ.
- ( ه ) وفيه لا يدخلُ الجنة دَيْبُوبُ ولا قَلَّاع » هو الذي يَدِب تُ بين الرَّجال والنَّساء،

و يسْعَى للجمع بثينهم . وقيل هو النَّمَّام ؛ لقولهم فيه إنه لَتَدِّبُّ عَقَارِبُهُ ، والياء فيه زُ ائدة .

- ﴿ دَبِحِ ﴾ \* فيه ذِكرُ ﴿ الدّيباجِ ﴾ في غير موضع، وهو الثّيابُ الْمُتَّخذَة من الإبْرِيسَم ، فارسى مُعرَّبُ ، وقد تفتح داله ، ويُحْمَع على دَيابيج ودبابيج بالياء والباء ؛ لأن أصله دبّاج .
  - \* ومنه حديث النخمي «كان له طيْلُسَان مُدَبَّج» هو الذي زُيّنَتَ أطرافه بالدّيباج.
- (دَبِح ) (ه) فيه « إنه نهى أن يُدَبِّح الرجُلُ في الصَّلاة » هو الذي يُطأطئ رأسَه في الركوع حتى يَكُون أَخْفَضَ من ظَهْرِه . وقيل دَبَّح تَدْبِيعاً إذا طَأطأ رأسَه ، ودبَّح ظَهْرَه إذا ثَنَاه فارتفَع وسَطُه كأنه سَنام . قال الأزهرى : روّاه الليثُ بالذالِ المعجمة ، وهو تصحيفُ والصحيح بالمهملة .
- ﴿ دَبِر ﴾ (س) في حديث ابن عباس «كانوا يقولون في الجاهلية : إذا برأ الدَّبَرُ وعَفَا الأَثَرُ » الدَّبَرُ بالتحريك : الجر ح الذي يكون في ظَهْرِ البعير . يقال دَبِرِ يَدَبَرَ دَبَراً . وقيل هو أن يَقْرُحَ خُفُ البعير .
- (س) ومنه حديث عمر « أنه قال لامرأة : أَدْبَرُ تِ وَأَنْقَبَتِ » أَى دَبِرِ بَعيركُ وحَنِيَ . يقال : أَدْبَرَ الرَّجُل إِذَا دَبِرَ ظهرُ بعيره ، وأَنْقَبَ إِذَا حَنِيَ خُفُّ بعيره .
- ( ه س ) وفيه « لا تَقَاطَعُوا ولا تَدَابَرُوا » أَى لا يُعْطَى كُلُّ واحد منكم أَخَاه دُبُرَه وقفاَه فَيُعْرِض عنه ويهنجُره .
- (ه) ومنه الحديث « ثلاثة لا يَقْبَل الله للم صلاة : رجل أنى الصّلاة دِبَاراً » أى بَعْدَ مايفوت وقتُها . وقيل دِبار جمع دُبُر ، وهو آخر أوقات الشّيء ، كالإدْبار في قوله تعالى « وإدْبار الشّجود » ويقال فلان مايدري قِبال الأمر من دِباره : أي ماأوله من آخِره . والمراد أنه بأتى الصلاة حين أدْبَر وقتُها .
- (س) ومنه الحديث « لا يأتى الجمعة إلا دَبْرًا » يروى بالفتح والضّم ، وهو منصوب على الظَّرف .
  - \* ومنه حدیث ان مسعود « ومن الناس مَن لا یأتی الصلاة إلا دُبْراً » . ( ۱۳ ــ النهایة ۲ )

- \* وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه « هُمُ الذين لا يأتون الصلاة إلا دُبُراً » .
- ( م ) والحديث الآخر « لا يأتى الصلاة إلا دَبُريّا » يروى بفتح الباء وسكونها ، وهو منسوب إلى الدّبر : آخر الشيء ، وفتح الباء من تُنييرات النّسَب ، وانتِصابُه على الحال من فاعل يأتى .
- \* وفي حديث الدعاء « وابْعَث عليهم بأساً تَقَطْع به دَابِرَ هم » أَى جَمِيعَهم حتى لا يَبَقَى منهم أَحدُ . ودَابِرُ القوم : آخِرُ من يَبْقَى منهم ويجيء في آخرهم .
  - \* ومنه الحديث « أيُّما مُسْلِم ِ حَلَفَ غازياً في دَابِرَ تِهِ » أي من بقيَ بَعْدُه .
- ( ه ) وفى حديث عر « كنت أرجُو أن يَميشَ رسولُ الله عليه وسلم حتى يَدْ بُرَنَا » أَى يَخْلُفُنَا بعد موتنا . يقال دَبَرَتُ الرجلَ إذا بَقِيتَ بعده .
- \* وفيه « إِن فَلَاناً أَعْتَقَ غُلاما له عن دُبُر » أَى بَعْد موته . يقال دَبَّرتُ العبد إِذَا علَّقْتَ عِنْقَه بموتِك ، وهو التَّدبير : أَى أَنه يَعْتِقُ بعد مايُدَبِّره سيِّده وَيَمُوت . وقد تكرر في الحديث.
- \* وفى حديث أبى هريرة « إذا زَوَّ قَتُمْ مَساجدَ كُم وحَلَّيتُم مَصاحفَكم فالدَّ بَارُ عليكم » هو بالفتح : الهَلاكُ .
- (س) وفى الحديث « نُصِرتُ بالصَّبا ، وأَهْلِكَتْ عادُ اللهَ بُور » هو بالفتح : الرّ يحُ التى تُقابِلِ الصَّبا والقَبُول . قيل سُمِّيت به لأنها تأتى من دُبُر الكعبة ، وليس بشىء ، وقد كَثُر اختلاف المُهَاء فى جهات الرِّياح وَمَهَا بِهُمَا اختلافا كثيرا فلم نُطِل بذكر أقوالهم .
- ( ه س ) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه ، قال له أبو جَهْل يوم بَدْرٍ وهو صريع : « لِمِن الدَّ بَرَة أيضا : « لِمِن الدَّ بَرَة أيضا أَى الدَّ بَرَة أيضا أَى اللهِ وَيُسكَّنُ . ويقال على مَن الدَّ بَرَة أيضا : أَى اللهَزِيمة .
- ( ه ) وفيه « نَهِى أَن يُضَعَّى مِقَا بَلَةٍ أَو مُدَابَرَةٍ » الْمُدَابَرَةُ: أَن يُقطعَ مِن مُؤخَّر أَذُن الشَّاة شيء ثم يُتْرَكُ مُعَلَّقاً كأنه زَكَمَةٌ .
- ( ه ) وفيه « أما سَمَعْتَه من مُعاذ يُدَبِّره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى يُحَدِّثُ به عنه . قال ثملب : إنما هو يُذَبِّرُه ، بالذال المعجمة : أي يُتْقِينُه . قال الزَّجَاج : الذَّبِرُ : القراءةُ .

- (ه) وفيه «أرسل اللهُ عليهم مِثْلَ الظَّلَةِ من الدَّبْرِ » هو بسكون الباء: النَّحْلُ (١). وقيل الزَّنابير. والظُّلَة: السحاب.
- \* ومنه حديث سُكينة « جاءت إلى أمِّها وهي صغيرة تَبْكي،فقالت: مابكِ؟ قالت: مرَّت بي دُ رَبِّرةٌ فَلَسَعَتْني بِأُ رَبْرةٍ » هي تصغير الدَّبْرة : النَّحلة .
- (هس) وفى حديث النَّجاشى « ماأحِبُّ أن يكون دَبْرَى لى ذهباً وأنَّى آذيت رجلا من السلمين» هو بالقصر: اسم جبل. وفى رواية « ما أحِبُّ أن لى دَبْراً من ذهب » الدبْرُ بلسانهم : الجبلُ ، هكذا فُسِّر ، وهو فى الأولى معرفة ، وفى الثانية نَـكِرة ".
- \* وفي حديث قيس بن عاصم « إنى لأُفْقِرُ البَكْرَ الضَّرْعَ والنابَ الله بِرَ » أي التي أَدْبَر خَيرُها.
- (دبس) (ه) فيه «أن أبا طلحة كان يُصَلَى في حافظ له فطار دُبْسِيُّ فأعجبه » الدُّبْسِيّ : طائر صغير . قيل هو ذكر اليَمام ، وقيل إنه منسوب إلى طير دُبْسٍ ، والدُّبْسَةُ : لون بين السَّواد والمُحْرة . وقيل إلى دِبْسِ الرُّطَب ، وضُمَّت دالُه في النَّسَب كدُهْرِيّ وسُهُ لِيّ . قاله الجوهري .
- ﴿ دَبِلَ ﴾ ( ه ) فى حديث خيبر « دَلَّه الله على دُبُولَ كَانُوا يَتَرَوَّوْنَ مَنْهَا » أَى جَــداول ماه، واحدُها دَبْلٌ ، سُمِّيت به لأنَّهَا تُدْبَلَ : أَى تُصْلَحُ وتُعَمَّر .
- \* وفي حديث عمر «أنه مَرَّ في الجاهليَّةِ على زِنْباعِ بن رَوْجٍ ، وكان يَمْشُر مَن مَرَّ به ، ومعه ذَهَبة ، فجعلَها في دَبيلٍ وألقَمَها شارِفًا له » الدَّبيلُ : مِن دَبَلَ اللَّقْمةَ ودبَّلها إذا جمعها وعظمها ، يريد أنه جعل الذهب في مجين وألقَمَه الناقة .
- (س) وفي حديث عاص بن الطُّفَيل « فأَخَذَتْهُ الدُّ بَيْـلة » هي خُرَّ الجُ ودُمَّلُ كبير تَظْهُرُ في الجُوفِ فَتَقْتِل صاحبَها غالبا ، وهي تصغير دُبُلة . وكل شيء مجمع فقد دُبل.
- (دبن ) (س) في حديث جُندب بن عامر « أنه كان يُصلِّي في الدِّبْن » الدَّبْنُ : حَظِيرةُ الْغَنمِ إِذَا كَانت من القَصَبِ ، وهي من الخَشَب زَرِيبةٌ ، ومن الحِجارة صِيرة .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قلت « عليك بغسل الدبر » اختلف فيه نقيل بعين مهملة ، والدبر : النجل ، وقيل بمعجمة يعنى الاستنجاء ، وهو الأرجع .

- ( دبة ) \* فيه ذكر « دَبَةٍ » هي بفتحالدال والباءالمخففة : بلا بين بَدْرٍ والأصافرِ ، مر بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بَدْرٍ .
- ( دبا ) \* فى حديث عائشة « قالت : يارسول الله كيف الناسُ بعد ذلك ؟ قال : دَبًا يَأْكُلَّ شِدادُه ضِعافَه حتى تقومَ عليهم الساعة » الدَّبَا مقصور " : الجرادُ قبل أن يَطِيرَ . وقيل هو نَوع " يُشْبِه الجراد ، واحدتُه دَبَاة .
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال له رجل : أصبت دَباةً وأنا نُحْرِم ، قال : اذبح شُوَيهةً » .

#### ﴿ باب الدال مع الثاء ﴾

- (دثث) (س) فيه « دُثَّ فُلانٌ » أي أصابه الْتوالا في جَنْبِه . والدَّثُّ: الرَّميُ والدَّفعُ .
- \* ومنه حديث أبى رِئَالٍ «كنتُ فى السُّوسِ ، فجاء بى رجُلُ به شِبْهُ الدَّثَانِية » أى الْتِوالا فى السُوسِ ، كذا قال الزمخشرى .
- وَ يَقِعُ عَلَى الوَاحِدِ وَالاثنين والجميع .
- ( ه ) ومنه حديث طَهْفة « وابعث راعِيَها في الدَّثْرِ » وقيــل أراد بالدَّثْرِ هاهنا الخِصْبَ والنَّباتَ الكثير .
- \* وفي حديث الأنصار رضى الله عنهم « أنتُمُ الشِّعارُ والناس الدِّثارُ » هو النَّوبُ الذي يكون فوقَ الشِّعارِ ، يعنى أنتم الخاصَّةُ والناسُ العامَّةُ .
- \* ومَنه الحديثُ «كان إذا نَزَل عايه الوحىُ يقول دَثَرُّ وَبِي دَثَرُّ وَبِي » أَى غَطُّونى بما أَدْ فَأُ به . وقد تكور ذكرُه في الحديث .
- (س) وفى حديث أبى الدرداء « إِنَّ القلبَ يَدْثُرُ كَمَّا يَدْثُرُ السَّيف، فَجِلاؤُه ذَكَرُ اللهِ » أَى يَصْدَأُ كَمَ اللّهِ اللّهُ وَ وَأَصَلَ الدُّثُور: الدُّرُوسُ ، وهو أَن تَهُبُّ الرِّياحُ على المنزِل فَتُغَشَّى رُسُومَه بالرمْل وتُعطيها بالتراب .

- \* وفي حديث عائشة « دَثَرَ مكانُ البيت فلم يَحُجَّه هودٌ عليه السلام » .
- (ه) ومنه حديث الحسن « حادِثُوا هـذه القلوبَ بذكْرِ اللهِ فإنها سريعةُ الدُّثُور » يعنى دُروسَ ذِكْرِ اللهِ والْمُعاءهُ منهـا . يقول : اجْلُوها واغْسلوا الرَّيْنَ والطَّبَعَ الذي عَلاها بذكر الله . ودُثُور النَّفوس (١) : سُرعةُ نِسْيانِها .
- ﴿ دَنْ ﴾ \* فيه ذكر غَزْوة « دائنٍ » وهي ناحية من غَزَّة الشام أوقَع بها المسلوب بالرُّوم ، وهي أوَّل حَرْب جَرَتْ بينهم .
- \* وفيه ذكر « الدَّ ثِينة » وهي بكسر الثاء وسكون ِ الياء : ناحية ٌ قُربَ عَدَن لها ذكر في حديث أبي سَبْرة النَّخَعِيّ .

# (باب الدال مع البيم)

- (دجج) (ه) فى حديث ابن عمر «أنه رأى قوماً فى الحلجِّ للمَّ هَيَاتُهُ أَنْكُرِها ، فقال : هؤلاء الداجُّ وليْسُوا بالحاجِّ » الداجُّ : أَتُباع الحاجِّ كَالْحَدَم والأُجَراء والجُمَّالِين ؛ لأنهم يَدِجُون على الأرض : أَى يَدِبُّون ويَسَعُون فى السَّير . وهذان اللفظان وإن كانا مُفْرَدَيْن فالمراد بهما الجمعُ ، كقوله تعالى « مُستكبِرِينَ به سامِراً تَهجُرون » .
- \* وفيه « أنه قال لرجل: أينَ نَزَلَت؟ قال: بالشِّقِّ الأيسرِ من مِنَّى ، قال: ذاكَ مَنْزِلُ الداجِّ فلا تَنْزِلُه » .
- \* ومنه الحــديث « قال له رجل : ما تَرَكَ من حاجَّة ولا داجَّة إلا أتيت ُ » هكذا جاء فى رواية بالتشديد . قال الخطَّابى : الحاجَّة: القاصدون البيت ، والداجَّة: الراجعون ، والمشهُور بالتخفيف . وأراد بالحاجة الحاجة الصغيرة ، وبالداجة الحاجة الكبيرة . وقد تقدم فى حرف الحاء .
- (س) وفى حديث وهب «خرج جالوتُ مُدَجَّجًا فى السَّلاح » يُرْوَى بكسر الجيم وفتْحِها: أى عليه سِلاح تام مُن سُمِّى به لأنه يَدِجُّ: أَى يَمشى رُوَ يْدًا لِثِقَله ، وقيل : لأنه يتغطَّى به ، من دجَّجَتِ السماء إذا تَغَيَّمَت . وقد تكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>١) في الأصل : النفس .والمثبت من † واللسان والهروى

- ( دجر ) (س) في حديث عمر « قال اشْتَرِ لنا بالنَّوَى دَجْرًا » الدَّجْرُ بالفتح والضم: اللَّوبِياء. وقيل: هو بالفتح والحسر ، وأما بالضم فهي خَشَبة 'يُشَدُ عليها حديدةُ الفدَّانِ .
  - \* ومنه حديث ابن عمر «أنه أكل الدَّجْرَ ثم غَسَل يده بالنَّفَالِ » .
- ( دجل ) (س) فيه « أن أبا بكر خَطَب فاطمةَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنى وعَدْتُهَا لِعَلِيِّ ولستُ بدَجَّال » أى لستُ بخدَّاع ولا مُلَبِّس عليك أمرَك . وأصل الدَّجْل : الخَلْطُ . يقال : دَجُّل إذا لَبَسَ ومَوَّهَ .
- \* ومنه الحديث « يكونُ في آخر الزمان دَجّالون » أَى كَذَّابِون مُمَوِّهُون. وقد تكرر ذكر الدَّجَال في الحديث ، وهو الذي يَظهرُ في آخرِ الزمانِ يَدَّعِي الأُلُوهيَّة. وفَعَّال من أَبْنية المبالفة: أَى يَكُثُرُ منه الكَذِبُ والتَّلبيس.
- ﴿ دَجِن ﴾ \* فيه « لَمَنَ اللهُ مَن مَثَّلَ بِدُواجِنِه » هي جَمْع داجن ، وهي الشاةُ التي يَعْلَفُها الناس في مَنازِلهم . يقال شاةٌ داجن ، ودَجَنَت تَدْجُنُ دُجُونا . والْمداجَنَةُ : حُسْنُ الْمُخَالِطةِ . وقد يقعُ على غيرِ الشاء من كل ما يألف البيوت من الطَّيرِ وغيرِها . والنُثلةُ بها أن يَخْصِيهَا ويَجْدَعَها .
- \* ومنه حديث عمران بن حُصَين رضى الله عنه « كانت العَضْبَاء دَاجِنًا لا تُمْنَعُ من حَوْضٍ ولا نَبْتٍ » هى ناقةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
  - ( ه ) وفي حديث الإفكِ « تَدْخُل الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُ عَجِينَهَا » .
    - \* وفى حديث قُسٍّ :
    - \* يَجْلُو دُجُنَّاتِ الدَّياحِي وَالبُّهُمْ \*

الدُّ جُنَّات : جمع دُجُنَّة ٍ ، وهي الظُّلْمة . والدَّياجي : اللَّيالي الْمُظْلَمَةُ .

- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما . « إِنَّ الله مَسحَ ظَهْرَ آدَمَ بدَجْنَاءَ » هُو بِاللَّهُ وَالقَصْرِ: اشْمُ مَوضِعِ ، و يُرْوى بالحاء المهملة .
- ( دجا ) (س ) فيه « أنه بَعثَ عُيَيْنَة بنَ بَدْرٍ حين أَسْلَمَ النَّاسُ ودَجَا الإِسلامُ فأغَارَ على بَنِي عَدِيّ بن جُنْدب وأخَذَ أموالهم » دَجَا الإِسلامُ: أي شاع وكثر، من دَجَا الليلُ إذا تَكَت ظُلْمَتُهُ وألبَس كُلَّ شي . ودَجَا أمرُهُم على ذلك : أي صَلُح .

- [ ه ] ومنه الحديث « مارُؤى مثلُ هذا مُنْذُ دَجَا الإسلامُ » وفي رواية « مُنْذُ دَجَت الإسلامُ » فأنَّتَ علي معنى المَّلَة .
  - \* ومنه الحديث « مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلمين وهُمْ في إسلام دَاجٍ ٍ» و يُرْوى « دَامجٍ ٍ» .
- \* ومنه حــدیث علی رضی الله عنه « یُوشِكُ أَن تَفْشَاكُم دَوَاجِی ظُلَلِهِ » أَی ظُامَهُا ، واحدُها دَاجِیة .

#### ﴿ باب الدال مع الحاء ﴾

- ﴿ دحح ﴾ ( ه ) فی حــدیث أسامة « کان له بَطْن ؒ مُنْدَح ؓ » أی مُتَسِع ، وهو مُطاوع ُ دَحَّه یَدُتُه دَجًا .
- (ه) ومنه حــديث عطــاء « بلغنى أن الأرضَ دُحَّتُ من تَحُت الــكعبة دَحَّا » وهو مثلُ دُحيَت .
- \* وفى حـــديث عبيد الله بن نوفل ، وذكر ساعة يوم الجمعة « فنام عُبيدُ الله فَدُحَ دَحَّةً » الدَّحُ : الدَّفَعُ و إِلْصَاقُ الشيء بالأرض ، وهو قريب من الدَّسّ .
- ﴿ دحدح ﴾ ﴿ فَي صِفَةَ أَبْرُهَةَ صَاحِبِ الفِيلِ «كَانَ قَصِيرًا حَادِرًا دَحْـدَاحا » الدُّحْدَحُ والدَّحْدَاحُ : القَصِيرُ السَّمِينُ .
  - (س) ومنه حديث الحجاج ، قال لزيد بن أَرْقَم « إِن مُحَمَّدَيَّكُمُ هذا لَدَحْدَاحْ ».
- ( دحر ) ( ه ) في حديث عرفة ( ما مِن يَو مِ إِبْلَيسُ فيه أَدْ حرُ ولا أَدْ حَقُ منه في يوم عرفة » الدَّحْ : الطَّرْدُ والإِبْعاد . وأَفْعَلَ عَرَفَة » الدَّحْ : الطَّرْدُ والإِبْعاد . وأَفْعَلَ الذَى للتَّفْضِيل من دُرِحرَ ودُرِحق ، كأ شهر وأجن من شهر وَجُن . وقد نُز ل وصف الشيطان بأنه أَدْ حرُ وأَدْ حَق مَنْزلة وصف اليوم به أُوقُوع ذلك فيه ؛ فلذلك قال من يوم عرفة ، كأن اليوم نَفْسَه هو الأَدْ حَرُ المَادِ عَنْ .
  - \* ومنه حدیث ائن ذی یَزَن « و یُدْحَرُ الشیطان » .
- (دحس) (ه) في حديث سَلْخ الشَّاة « فَدَحَسَ بِيدِهِ حتى تَوَارَتْ إلى الإِبْطِ،

- ثم مَضَى وصلَّى ولم يَتَوضأ » أى دسَّها بين الجلد واللَّحم كما يَفْعَلُ السَّلَّاخ .
- \* وفى حــديث جَرير « أنه جاء النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتٍ مَدْ حُوسٍ من الناس فقام بالبَــاب » أى مَمْــلُوء ، و كُلُّ شيء مَلَاته فقد دَحَسْته . والدَّحْسُ والدسُّ مُتَقار بان .
- \* ومنـه حديث طلحة « أنه دخل عليه دَارَه وهي دِحاسُ » أي ذَات دِحاسِ . وهو الامتلاء والزحام .
- (ه) ومنه حديث عطاء «حقّ على النّاس أن يَدْحَسُوا الصُّفوف حتى لا يكون بينهم فُرَجٌ » أى يَزْدرِحموا فيها ويَدُسُّوا أنفسهم بين فُرَجها . ويروى بخَاء معجمة ، وهو بمعناه .
  - \* وفى شعر العَلاء بن الحضرَمى ؛ أنشده النبيَّ صلى الله عليه وسلم :
    وإنْ دَحَسُوا بالشَّرِّ فاعْفُ تَكَرُّماً وإنْ خَلْسُوا عَنْكَ الحَديثَ فَلاَ تَسَلُ بروى بالحاء والحاء ، يُريدُ إن فَعَلوا الشَّرَّ من حَيْثُ لا تَعْلم .
- ( دحسم ) (س ه ) فيه « كان يُبايعُ الناسَ وفيهم رجُلُ دُحْسُمَانُ » الدُّحْسُمانُ والدُّحْسُمانُ ؛ الأَسُودُ السَّمينُ الفليظُ . وقيل : السَّمِينُ الصحيحُ الجُسْم ، وقد تَلْحق بهما ياء النَّسب كَأْحَرَى إِ
- ( دحص ) ( ه ) في حديث إسماعيل عليه السلام « فجعل يَدْحَصُ الأَرضَ بِعَقَبَيْه » أَى يَفْحَصُ ويَبْعَثُ بهما ويُحَرِّكُ التُّرَابَ.
- ( دحص ) [ ه ] في حديث مواقيت الصَّلاة « حين تدْحَضُ الشمسُ » أي تَزُول عن وَسَط السماء إلى جِهَة المَغْرِب ، كأنَّها دَحَضَت، أي زَلَقَتْ .
  - \* ومنه حديث الجمعة «كرِهْتُ أَن أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ والدَّحْضِ » أَي الزَّلَقِ .
- \* وحديث وَفد مَذْحِج « نُجَبَاء غيرُ دُحَّصِ الأَقْدام ِ » الدُّحَّضُ : جَمْع دَاحِضٍ ، وهُمُ الذين لا ثبَاتَ لهم ولا عَزيمة في الأُمور .

- (ه) وفى حديث أبى ذرّ « إنَّ النبى (١) صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ دُونَ جَسْرِ جَهَمَّ طريقا ذَا دَحْضِ » .
- ( ه ) وفى حديث معاوية « قال لابن عَمْرو : لا تزال تأتينا بهَنَةً تَدْحَضُ بها فى بَوْلك » أَى تَزْلَق . ويروى بالصاد : أَى تَبْحَثُ فيها بِرِ جُلِكِ .
- (س) وفي حديث الحجّاج في صفة المطر « فَدَحَضَت التَّلَاعَ » أي صُيَّرَتُها مَزْ لَقَة . وقد تحرر في الحديث .
- ﴿ دَحَقَ ﴾ ( ه ) في حديث عَرفة « ما مِن يوم إبليسُ فيه أَدْحَرُ ولا أَدْحَقُ منه في يوم عَرفة » وقد تَقَدَّم في دحر .
- (ه) ومنه الحديث حين عَرَضَ نَفْسَه على أَحْيَاء العَرَب « بِئْس مَا صَنَعْتُم ، عَمَدْتُم إلى دَحِيقِ قَوْم فأَجَر \* ثُمُوه » أَى طَرِ يدِهم . والدَّحْقُ : الطَّرْدُ والإبعادُ .
- \* وفى حديث على « سَيَظْهِرُ بَعْدِى عليكم رَجُلُ مُنْدَحِقُ البطن » أَى واسِعُها ، كَأَنَّ جَوانبِها قد بَعَدُ بعضُها مِن بعْض فاتَسْعَت .
- (دحل) [ه] في حديث أبي وَائلِ « قال : وَرَدَ علينا كتابُ عَرَ رضى الله عنه إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلُ للرَّجُلُ لا تَدْحَلُ فقد أُمَّنَه » يقال دَحَل يَدْحَل إذا فَرَ وهرَب : مَعْناه إذا قال له لا تَفْرَ ولا تَهْرُبُ فقد أعْطاهُ بذلك أماناً . وحسكى الأزهري أنّ معنى لا تَدْحَل بالنَّبَطية : لا تَخَفَ .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « أن رجلا سأله فقال : إنى رَجُل مِصْر اذْ أَفَادْ خِل الْمِوْلة مَعَى فَى الْمَيْت ؟ فقال نَم ، وادْحَل فى الكِسْر » الدَّحْلُ : هُوَة تَكُونُ فَى الأَرْضِ وَفَى أَسَافِل الأَوْدِية ، يكونُ فَى رأْسِها ضِيق مَ يَتَسَع أَسْفَلُها ، وكِسْر الخباء : جَانِبُه ، فَشَبَّه أبو هريرة جَوانِبَ الأُوْدِية ، يكونُ فَى رأْسِها ضِيق مَ يَتَسَع أَسْفَلُها ، وكِسْر الخباء : جَانِبُه ، فَشَبَّه أبو هريرة جَوانِبَ الخباء ومَدَاخِلَه بالدَّل . يقول : صِرْ فيه كالذي يَصِيرُ في الدَّحْل . ويرُوى: وادْحُ لها في الكِسْر : أى وَسَع لها مَوضِعاً فى زاوِية منه .

<sup>(</sup>۱) في ا والهروى : « ان خليلي.» .

- (دحم) (ه) فيه «أنه سُئل هَلْ يَتَنَاكُحُ أَهِلُ الْجَنَّة فيها؟ فقال: نَعْمَ دَحْمَادَحْمًا » هُو النَّكَاحُ والْوَطَءُ بَدَفْعُ وإزْعاجِ. وانْتِصَابُهُ بفعل مُضْمَرٍ: أَى يَدْحُمُونَ دَحْمًا. والتَّكْرِيرِ للتأكيد وهو بِمَنْزلة قَوْلك لَقَيْتُهُم رَجُلاً رَجُلاً: أَى دَحْمًا بَعْدُ دَحْم.
  - \* ومنه حديث أبى الدَّرْداء وذكر أهْلَ الجنَّة فقال : « إنَّمَا تَدْحُوبَهُنَّ دَحْمًا » .
- ( دحمس ) ( س ) في حديث خَفْرة بن عَمْرُو « في لَيْــلةٍ ظَلْمَاءَ دُحُسَةٍ » أَى مُظْلِمة شديدة النَّالُمة .
- (س [ه]) ومنه الحديث «أنه كان يُباَيعُ الناسَ وفيهم رجل دُعُسانٌ » وفي رواية « دُعُساني » ) أسوَدُ سمين من وقد تقدَّم .
- ( دحن ) (س) في حديث ابن جُبَير ، وفي رواية عن ابن عَباس « خَلَق الله آدم من دَحْناء ومَسحَ ظَهْرَه بنَعْمانِ السَّحابِ » دَحْناء: اسْم أرضٍ ، ويروى بالجيم . وقد تقدَّم .
- ﴿ دَحَا ﴾ ( ه ) فى حديث عَلَى وصَلاته على النبي صلى الله عليه وسلم «اللَّهُم يا دَاحِيَ الْمَدْحُوّات» ورُوى « الْمَدْحِيّات » الدَّحوُ : البَسْطُ ، واللَّدْحُوّات: الأرَضُونَ . يُقال دَحا يدْحو ويَدْحَى : أَى بَسَط وَوَسَّع .
- \* ومنه حديثه الآخر « لا تَكُونُواكَقَيضِ بَيضٍ فَى أَدَاحَى ّ » الأَدَاحَى أَ : جَمْعُ الأَدْحَى " ، وهو المُوضع الذي تَبِيضُ فيه النَّعَامة وتَفُرِّخ ، وهو أَفْعُولُ ، من دَحَوتُ ، لأنها تدحُوه برجابًا ، أَى تَبْسُطه ثم تبيضُ فيه .
  - \* ومنه حديث ابن عمر « فدَحاً السَّيلُ فيه بالبَطْحاء » أي رَحَى وألْقي .
- (ه) ومنه حديث أبى رافع «كُنتُ أَلاَعِبُ الحسنَ والخَسَين بالْمَدَاحى» هى أحجارُ أَلاَعِبُ الحَسنَ والخَسَين بالْمَدَاحى» هى أحجارُ أَمثالُ القِرَصَةِ ، كانوا يَحْفرُ ون حَفيرَة ويَدْحُون فيها بِتِلْك الأَحْجار ، فإن وَقَع الحَجرُ فيها فقد غَلب صاحبها ، وإن لم يقَعْ غُلِبَ . والدَّحْوُ : رَمْى اللَّاعِب بالحَجرِ والجَوْزِ وغيره .
- ( ه ) ومنه حديث ابن المسيّب « أنه سُئل عن الدَّحْوِ بالحجارَةِ فقال : لا بأسَ به » أى المُرَاماة مها والمسابَقة .

- \* وفى الحديث «كان جبريل عليه إلسلام يَأْتيه فى صُورة دِحْيَة الكَانَى » هو دَحْية بنُ خَلِيفَة أَحْدُ الصحابة ،كانَ جَمِيلا حَسَن الصَّورة . ويُروى بكسر الدال وفتحها . والدِّحْيةُ : رئيسُ الجند ومُقَدَّمُهم . وكأنَّه من دحاه يَدْحُوه إذا بَسَطه ومَهَدَه ؛ لأن الرَّئيسَ له البَسْطُ والتمهيد . وقَلْبُ الواو فيه ياء نظيرُ قَلْبها فى صِبْية و فِتْية . وأنْكر الأصمعيّ فيه الكَسْرَ .
- [ ه ] ومنه الحديث « يَدْخُلُ البَيْتَ المَعْنُورَ كُلَّ يوم سبعون أَلْفَ دِحْيةٍ مَعَ كُلِّ دِحْيةٍ سِبعون أَلْفَ مَلَكَ إِهِ .

## ﴿ باب الدال مع الخاء ﴾

﴿ دَحْحَ ﴾ (س) فيه «أنه قال لا بن صيّادٍ : خَبَأْتُ لكُ خَبِينًا (١)، قال : هو الدُّخُ » الدخُ بضم الدّال وفتحها : الدُّخان . قال :

#### \* عند رِوَاقِ البَيتِ يَفْشَى الدُّخَّا \*

وفُسِّر فى الحديث أنه أراد بذلك « يَوْمَ تَأْتِي السَهَا وِيدُخَانَ مُبِينَ » وقيل إن الدَّجَال يَقْتُلُه عَيسى عليه السّلام بجَبَل الدُّخَان . فيَحْتَمَل أن يَكُون أرادَه تَعْر يضاً بقَتْله ؛ لأنّ ابن صَيَّادٍ كان يَظُن أنه الدَّجَّال .

- ( دخر ) \* فيه « سَيدْخُلُون جَهنم دَاخِرِينَ » الدَّاخِر : الذليلُ الْمُهَان .
- (دخس) (ه) في حديث سَلْخ الشاة « فدخَسَ بَيَده حتى تُوَارَت إلى الإِبْطِ » أَى أَدْخَلَها بين اللَّحم والجُلْدِ . ويُروى بالحاء ، وقد تقدَّم . وكذلك مافيه من حديث عطاء والعلا . بن اللَّحم ويُروى بالحاء أيضا .
- ﴿ دخل ﴾ (س) فيه « إذا أَوَى أحدُكم إلى فِرَ اشِه فلينْفُضُه بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنه لا يَدْرِي مَا خَلَفَه عليه » دَاخِلَة الإزار: طَرَفُه وحاشيتُه من دَاخل . وإ مَّمَا أمرَه بداخلتِه دون خَارِجَته لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشمَاله فيُلزق مابشِماً له على جَسَدِه وهي دَاخلَة إِزَاره ، ثم يضَع ما بيمينه فوق داخلته ، فتى عاجله أمرُ وخَشِي سُقوطَ إِزَاره أَمْسَكُه بشماله ودفع عن نَفْسه بيمينه ،

<sup>(</sup>١) جاء في اللسانوتاج العروس بلفظ : « ماخبأت لك ؟ قال : هو الدخ » . وفي الفائق ٣٩٣/١ . « إنى خبأت لك خبيثًا ، فما هو ؟ قال : الدخ » .

فَإِذَا صَارَ إِلَى فِرَاشُهُ فَحَلَّ إِزَارَهُ فَإِمَا يَحُلَّ بيمينه خارجَة الإِزَارِ ، وَتَبْقَى الدَّاخَلَةُ مَعَلَّقَةً وَبَهَا يَقَعَ النَّفْضُ ؛ لأنّهَا غَيرٌ مشغولة باليد.

(ه) فَأَمَّا حديث المَّانُن « أَنه يَفْسل دَاخلة إِزَ ارِه » فإن ُ مُمِل على ظَأْهِره كان كالأوّل ، وهو طَرَفُ الإِزارِ الذي يَلِي جَسَد الْمُوْتَزِر ، وكذلك :

(ه) الحديث الآخر « فليَنْزِع داخِلة إزاره » وقيل : أراد يَغْسِلُ العائنُ موضع داخِلة إزارِه من جَسِده لا إزارَه . وقيل : داخِلةُ الإزارِ : الوَرِك . وقيل : أراد به مذاكِيرَه ، فَكَنَى بالداخلة عنها ، كاكنى عن الفَرْج بالسَّرَ اويل .

\* وفي حديث قتادة بن النعان : «كنتُ أرَى إسلامَه مَدْخُولًا » الدَّخَلُ بالتحريك : العَيْبُ والفَسَادُ . يعني أنَّ إيمانَه كان مُتَزَلْزِلًا فيه نِفَاقَ ْ .

\* ومنه حديث أبي هم يرة: « إذا بلغ بَنُو أبي العاص ثلاثين كان دينُ الله دَخَلا ، وعبادُ الله خَوَلا » وحقيقتُه أن يُدْخِلوا في الدين أموراً لم تَجُرْ بها السُّنَّةُ .

\* وفيه: « دَخَلَتَ الْعُمْرَةُ فِي الحَجْ » معناه أنها سَقَطَ فرضُها بو ُجوب الحجّ و دَخَلَت فيه وهذا تأويلُ من لم يَرَها واجبَة . فأمّا من أو ْجَبَها فقال: معناه أنّ عَمَل العُمْرَة قد دَخَل في عَمَل الحجّ ، فلا يرى على القارن أكثرَ من إحرام واحد وطوَافٍ وسَعْي . وقيل: معناه أنها قد دَخَلَتْ في وَقَتْ الحجّ وشُهوره ، لأنهم كانوا لا يَعْتَمرُون في أشهرُ الحجّ ، فأَبْطَلَ الإسلامُ ذلك وأجازَهُ . في وَقَتْ الحجّ وشُهوره ، لأنهم كانوا لا يَعْتَمرُون في أشهرُ الحجّ ، فأَبْطَلَ الإسلامُ ذلك وأجازَهُ . [ه] وفي حديث عر « مِن دُخْلَةِ الرَّحِم » يربد الخاصة والقرَابة ، وتضم الدال و تُكْسَر (ه) وفي حديث الحسن « إنّ من النّفاق اختلاف المَدْخل والمخرَج » أي سوء وفي حديث الحسن « إنّ من النّفاق اختلاف المَدْخل والمخرَج » أي سوء

(ه) وفى حـــديث الحسن « إنّ من النفاق اختلاف المدحل والمحرج » اى سوء الطَّر يَقة والسِّيرة .

وفي حديث مُعاذوذ كُرِ الحور العين « لا تُتواذيه فإنه دَخِيل عندك » . الدَّخِيــ لُ : الضَّيفُ والنَّزيلُ .

• ومنه حديث عدى « وكان لنا جاراً أو دَحِيلاً »(١).

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال ابن الجوزي « في الدخيل صدقة » هو الجاورس اه . والجاورس ــ بفتح الواو ــ حب يشبه الدرة ، وهو أصغر منها ، وقيل نوع من الدُّخن . ( المصباح المنير ــ جرس )

- (دخن) (ه) فيه «أنه ذَكَر فِتنةً فقال : دَخَهُما من تحت قَدَمَى رَجُلِ من أهل رَخِين » يمنى ظُهورَها و إثَارَتها ، شَبَهَها بالدُّخَان المُرْتَفَع . والدَّخَن بالتحريك : مصدر دَخِنَت النارُ تَدَخَن إذا أَنْق عليها حَطَب رَطْب فَكُثُر دُخانها . وقيل أصل الدَّخَن أن يكون في لَوْن الدَّابة تَدُخُورة إلى سَوادٍ .
- (ه) ومنه الحديث هُدُ نَهُ على دَخَنِ » أى على فَسادٍ واختلافٍ ، تشبيها بدُخانِ الحطب الرَّطْب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصَّلاح الظاهر . وجاء تفسيره في الحديث أنه لا ترجع للوّب قلوب قويم على ما كانت عليه : أى لا يَصْفُو بعضُها لبعض ولا يَنْصَعُ حُبُهًا ، كالكُدُورةِ التي في لوّن الدَّابة .

#### ﴿ باب الدال مع الدال ﴾

- (دد) (ه) فيه «ما أنا من دَ و وَلَا الدَّدُ منّى» الدّدُ: اللَّهْ وُ واللَّهُ مُهُ عَدُوفَةُ اللّام وقد استُعْملت متَمَّةً : دَداً كَندًى، و دَ دَن كَبَد نِ ، ولا يَخْلُو الحِدُ وَف أن يكون يا يه كقولهم يَدُ في يَدْى ، وأو نُوناً كقولهم لَدُ في لَدُن . ومعنى تنكير الدَّ دِ في الجلة الأولى: الشيّاء والاستغراق ، وأن لا يَبقى شيء منه إلا وهو مُنزَّه عنه : أي ما أنا في شيء من اللّهو واللّهب . وتعريفه في الجلة الثانية لأنه صار مَمْ وداً بالذكر ، كأنه قال : ولا ذلك النوع منى ، و إنما لم يَقلُ ولا هو منى؛ لأن الصريح لا يُعلَّ وأبلغ . وقيل اللام في الدَّد لاستغراق جنس اللّهب . أي ولا جنس اللّهب منى ، سواء كان الذي قُلْتُهُ أو غير من أنواع اللّهب واللّهو . واختار الزنحشرى الأول ، وقال : ليس يحسن أن تكون لِتَعْريف الجنس [ لأن الكلام يتفكّل ] (١) و يخرج عن الْيَثامِه . والكلام مُعْلَتان ، وفي الموضعين مضاف محذوف تقديره: ما أنا من أهل دَدٍ ولا الدَّدُ من أشغالي .
- ﴿ دَرَأَ ﴾ (ه) فيه « ادْرَأُوا الْحَدُود بِالشُّبْهَات » أي ادْ فَعُوا . دراً يدْرَأُ دَرْءًا إذا دفَع .
- ( ه ) ومنه الحديث « اللهم إنى أَدْرَأُ بك في نُحورهم» أَى أَدْفَع بك في نُحورهم لِتَكْفِينِي أَمْرهُم . و إِنَّمَا خَصَّ النُّحُورَ لأنه أَسْرِع وأقْوَى في الدَّفْع والتَّمَكُن من الْمَدْفوع .
  - \* ومنه الحديث « إذا تَدَارَأْتُم في الطريق » أي تَدافَعْتُم واخْتَلَفْتُم.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الفائق ٩٩٤/١

- (ه) والحديث الآخر «كان لا يُدارِي ولا يُمارِي » أي لا يُشاغب ولا يُخالِف ، وهو مهموز . ورُوي في الحديث غير مهموز ليُزاوج يُماري ، فأمّا اللّدَارَاة في حُسْن اللّحَاق والصُّحْبَة فنيَر مهموز ، وقد يُهْمزُ .
- \* ومنه الحديث « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّى عَامِت بَهْمَةُ كَبُرٌ بين يديه ، فا زال يُدَارِئُها » أى يُدَافعُها ، و يُروى بنير كَهْزٍ ، من اللّذَارَاة . قال الحطَّابي : وليس منها .
  - (ه) وفي حديث أبي بكر والقبائل « قال له دَعْفَل:

\* صَادَف دَرْ \* السَّيْلِ دَرْ ۚ اكَدْ فَعُهُ \* (١)

يقالُ السَّيْل إذا أَتَاك من حيث لا تَحْتَسِبهُ : سَيْل دَرْ؛ أَى يَدْفَع هذا ذَاك وذَاك هذا . ودَرَأ علينا كُلان يَدْرَأ إذا طَلَع مُفاجأة :

- ( ه ) وفي حديث الشُّعْبَى في الْمُخْتَلِعة : « إذا كان الدَّر ُه من قِبَلَهَا كَلَا بأسَ أن يَأْخُذُ منها » أي الخلاف والنُّشُور .
- ( ه ) وفيه « السُّلطان ذُو تُدْرَ إ » أَى ذُو هُجُوم لا يَتَوَقَّ ولا يَهَاب ، فَفِيه تُوَّة على دَفْع أَعْدائه ، والتَّاء زائدة كا زيدَت في تُرْ تَب وتَنْضُب .
  - ومنه حدیث العباس بن مِر داس:

وقَدْ كُنْتُ فِي القَوْمِ ذَا تُدْرًا إِ فَلَمْ أَعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أَمْنَعِ

- (ه) وفى حديث عمر « أنه صلّى المُفرّب ، فلمّا انْصَرَف ذَرَأ جُمْعَةً مَن حَصَى المسجد وأَلْقَى عليها ردَاء واسْتَلْقَى » أى سَوَّاها بِيَدِه و بَسَطها . ومنه قولهم : ياجارية ادْرَ فِي لى الوسادة: أى ابْسُطى .
- (س) وفى حديث دُرَيد بن الصِّمَة فى غَرَوة حُنَينِ « دَرِيئَةُ أَمَامَ الْخَيْلِ » الدَّرِيئَةُ مَم مهموزة : حَلَقَة يُتَعَلِم عليها الطَّعنُ . والدَّريَّة بغير هَمْز : حَيوانَ يَسْتَتَر به الصَّائد فَيَتْرُ كُه يَرْعَى مع الوَحْشِ ، حتى إذا أُنِسَت به وأَمْكَنَتْ من طَالِها رماها . وقيل على العكس منهما فى الممنز وتَرْ كِهِ .

<sup>(</sup>١) تمامه في الهروى :

- ( درب) (س) فى حديث أبى بكر رضى الله عنه « لا تَز الُون تَهُوْمُون الرَّوم ، فإذا صَارُوا إلى التَّدريب وقَتَ الفِرَارِ . وأَصْلُه من الدُّرْبة : صَارُوا إلى التَّدريب وقَتَ الفِرَارِ . وأَصْلُه من الدُّرْبة : التَّجْرِبة . ويجوز أن يكون من الدُّرُوب وهى الطُّرق ، كالتَّبُويبِ من الأَبُواب : يعنى أن المسالك تَضِيق فَتَقَفِ الحرب .
- (س) ومنه حديث جعفر بن عمرو « وأَدْرَ بْنَا » أَى دُخَلْنا الدَّرْبَ ، وكُلُّ مَدْخلِ إلى الرُّوم دَرْبُ ، وقيل هو بفتح الراء للنَّافذِ منه ، وبالسُّكون لفَير النَّافِذِ .
- \* وفى حديث عمران بن حُصَين « فكانت نَاقَةً مُدَرَّبة » أَى نَخَرَّجَةً مُوَدَّبَةً قد أَلِفَتِ الرَّحُوبَ والسَّيْرَ: أَى عُوِّدت المشْيَ في الدُّرُوبِ فصارت تَأْلَفُهُا وتَعْرْفُهَا فلا تَنَفْرُ .
- ( درج ) ( ه ) فى حديث أبى أيوب « قال لَبَعض الْمُنافقين وقد دخل الْمَسْجد : أَدْرَاجَكَ يَامُنافق من مَسْجِد رسول الله صلى الله عليه وسلم » الأَدْرَاجُ : جمع دَرَج وهو الطَّريق: أَى اخْرُجُ مِن المُسجد وخُذْ طَريقَك الذي جثت منه . يقال رجَع أَدْرَاجَه . أَى عاد من حيثُ جاء .
  - (ه) وفى حديث عبد الله ذى البِجَادَين ، يُخاطبُ ناقةَ النبى صلى الله عليه وسلم :

    تَعَرَّضَى مَدَارِجًا وسُومِى تَعَرَّضَ الجُورْزَاءِ للنَّجُومِ

    هـــذا أبو القاسم فاسْتَقِيمى

الْمَدَارِجُ : الثَّنَايَا الْفِلاظُ ، وَاحِدَتُهُا مَدْرَجَةٌ ، وهي المواضعُ التي يُدْرَجُ فيها : أي يُمْشَى .

- \* وفى خطبة الحجاج « ليس هذا بُعُشِّكِ فادْرُجِي » (١)، أى اذْهَبِي ، وهو مَثلُ يُضْرَبُ لمن يَتُعرّضُ إلى شيء ليس منه ، وللمُطْمَئِنَ في غير وقْتِهِ فيؤمَرُ بالجُدِّ والحركة ِ .
- (س) وفى حديث كعب « قال له ُعمر : لأى ّ ابْنَىْ آدم كان النَّسْلُ. فقال : ليس لِوَاحِدِ منهما نَسْلُ ، أما المُقْتُولُ فَدرَجَ ، وأما القاتِل فَهَلَك نَسْلُهُ فَى الطُّوفان » دَرج أى مات .
- (س) وفي حديث عائشة « كُنَّ يَبْعثَن بالدَّرَجة فيها الكُرْسُف » هكذا يُروى بكسر الدال وفتح الراء . جمع دُرْج ، وهو كالسَّفَط الصَّغير نضعُ فيه المرأةُ خِفَّ مَتاعها وطيبها . وقيل : إنَّما هو بالدُّرْجَة تأنيثِ دُرْج ، وقيل إنما هي الدُّرجة بالضم ، وجمعها الدُّرَجُ ، وأصله شيء يُدْرَج : (۱) في الفاتق ٢٣١/٣ : ليس أوان عشك فادرجي

- أَى يُلَفُّ ، فيُدخل في حَياء النَّاقة ؛ ثم يُخْرج و يُتْرك على حُوار فتَشُمُّه فتَظُنُّه ولدَها فتَرْأَمُه .
- ﴿ درد ﴾ ( ه ) فيه « لَزِمْتُ السَّواك حتى خَشِيتُ أَن يُدُرِ دَنَى » أَى يَذْهَبَ بَأَسْنَانَى . والدَّرَدُ : سُقُوطُ الأَسْنَانِ .
- \* وفى حديث الباً قِر « أتجعلون فى النَّهِيذ الدُّر ْدِيَّ ؟ قيل : وما الدُّر ْدِيّ ؟ قال: الرُّؤْبَةُ » أراد بالدُّر ْدِيّ اَلْحَمِيرَة التى تُتْرِكُ على العَصِيرِ والنَّهِيذ لِيَتَخَمَّرَ ، وأصْله ما يَر ْكُدُ فى أَسْفل كُلِّ مائع يَالدُّرْرِيّ الْحَمِيرَة والأَدْهاَن .
- ﴿ دردر ﴾ \* في حديث ذي الثُّدَيَّة « له ثُدَيَّةٌ مثل البَضْعَة تَدَرُ دُرُ » أَى تَرَجْرَجُ تَجِيء وتذهب. والأصْل تَتَدَرُ دَرُ ، فحذف إحدى التاءين تَخْفيفاً .
- ﴿ درر ﴾ (س) فيه «أنه مَهَى عن ذَبْح ذَوَات الدَّيِّ »أَى ذُوات اللَّهَ . ويجوزُ أَن يَكُونَ مَصْدَرَ دَرَّ اللَّهَنُ إِذَا جَرَى .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا يُحْبَسُ دَرُّكُم » أَى ذَواتُ الدَّرِّ، أَرادَ أَنَّهَا لا تُحْشَر إِلَى الْمُصَدِّق ، ولا تُحْبَسَ عن المَرْعَى إلى أَن تَجْتُمع الماشِيَةُ ثم تُعَدَّ ؛ لِماَ فى ذلك من الإضرار بها .
  - \* وفي حديث خريمة « غَاضَتْ لها الدِّرَّة » هي الَّذِن إذا كَثْرُ وسَال .
- (ه) ومنه حديث عمر « أنه أوْصَى عُمَّالَه فقال: أدِرُّ وا لِقْحَةَ المسلمين»أراد فَينْهُمُ وخَراجَهم، فاستعار لَه اللَّقْحَةَ والدِّرَّةَ .
- (س) وفى حديث الاستسقاء « دَيَمًا دِرَرًا » هو جمع دِرَّة. يقال السَّحاب دِرَّة: أَى صَبُّ واندِفَاقُ مُ. وقيل الدِّرَرُ الدَّارُ ، كقوله تعالى : « دِينًا قِيمًا » أَى قائمًا .
- (ه) وفي صفته صلى الله عليه وسلم فى ذكر حاجبِيّه « بَيْنَهُما عِرْقُ يُدِرُهُ الْغَضَبُ » أَى يَعْلَى دُمَّا إذا غَضِبَ كَا يَعْلَى الضَّرَعُ لَبَنَّا إذا دَرَّ .
- (س) وفى حديث أبي قِلابَة « صَلَّيْتُ الظَّهرَ ثم ركِبْتُ حِمَارًا دَرِيرًا » الدَّرِيرُ: السَّرِيعُ العَدُو ِ من الدَّوابُ ، اللَّكْنَةِ الخَلْق .
- (ه) وفى حديث عمرو. قال لمعاوية « تَلافَيْتُ أَمْرَكُ حتى تَرَكَتُهُ مثل فَلْـكَة الْمُدِرِّ » الْمُدِرِّ بتشديد الراء: الغَرَّ ال ، ويقال للمِغْزِل نفسه الدَّرارَة والمِدَرَّة ، ضَربه مثلا لإحْـكامِهُ أَمْرَه

بعد اسْترخائه . وقال القُتَميبي : أراد بالمُدرِ ّ الجارية َ إذا فَلَكَ ثَدْياَها ودَرَّ فيها الماء . يقول : كان أمرُكُ مُسْتَرْخِياً فأقتهُ حتى صاركانَّة حلمَةُ ثَدَي قد أدرَّ . والأوّلُ الوجْهُ .

- (ه) وفيه «كما تَرَوْن السَكُوكَبَ الدُّرِّيَّ في أُفُقِ السَمَاءِ » أَى الشديدَ الإِنارِة ، كَأَنه نُسِبَ إِلَى الدُّرِّ ، تَشْبِيها بِصِفائِه ، وقال الفَرِّاء: السَكُوكِ الدُّرِّيُّ عند العرب هو العظيمُ المقدارِ . وقيل هو أحدُ السَكُواكِ الحمسة السيَّارة .
  - ( ه ) ومنه حديث الدجال « إحدَى عينية كأنها كوكب دُرِّئُ » .
- ﴿ درس ﴾ (س) فيه « تَدَارَسُوا القرآنَ » أَى اقْرَأُوه وَنَعَهَّدُوه لَثْلاَ تَنْسَوه . يقال : دَرَس يَدْرُسُ دَرْساً ودِراسةً . وأصلُ الدراسة الرياضةُ والتَّعَهُدُ للشيء .
- (س) ومنه حديث اليهودى الزانى « فوضّع مِدْراسُها كُفَّه على آية الرَّجْمِ » المدْراسُ اصاحب دراسة كُنّبهم . ومِفْعل ومِفْعال من أَبْنية المبالغة .
- \* فأما الحديث الآخر «حتى أتى المِدْراسَ » فهو البيت الذى يدرُسُون فيه . ومِفْعالُ عز يبُ في المسكان .
- (س) وفى حديث عِكْرمة فى صِفة أهل الجنة « يَر كبون نُجُبًا أَلينَ مَشْياً من الفِراشِ اللَّذَرُوسِ » أَى الْمُوطَّأُ المَمَّد .

وفى قصيد كعب بن زهير في رواية :

## \* مُطرَّحُ البَزِّ والدِّرْسانِ مأ كولُ \*

الدِّرْسانِ ُ : اُلحَلقانُ من الثياب ، واحـــدُها دَرْسُ ودِرْسُ . وقد يَقَع على السَّيف والدِّرع والمِغْفر .

(درع) (س) فى حــديث المعراج « فإذا نحن بقوم دُرْع ، أنصافهُم بيض وأنصافهُم سُودٌ » الأَدْرَع من الشَّاء الذى صدَّره أسود وسائرُه أبيضُ . وجمع الأَدْرَع دُرْع ، كَأْحَر ونُحْر ، وحكاه أبو عبيد بفتح الراء ولم يُسمع من غيرِه ، وقال : واحدتُها دُرْعة نُ ، كَغُرْفة وغُرَف .

\* ومنه قولهم « كَيالٍ دُرْع » أى سُود الصُّدور بيض الأعْجاز .

( ١٥ \_ النهاية \_ ٢ )

- \* وفي حــدبث خالد « جَعل أدعَراه وأعْتُدَه حُبُسًا في سبيل الله » الأدراعُ: جمع درْع ، وهي الزَّرَدِيَّة .
- \* وفى حديث أبى رافع « فعَلَّ بَمْرَةً فدُرَّع مِثْلَها من نار » أَى أُلِبِس عِوَضَها دِرْعاً من نار » وفى حديث أبى رافع « فعَلَّ بَمْرَةً فدُرَّع مِثْلَها من نار » وفي حديث والدَّرَعها إذا لَبَسَها . وقد نار . ودرْع المرأة : قيصُها . والدُّرَاعة أَ ، والمِدْرَعة أَ ، والمُدْرَعة أَنْ المُدْرِد فَرُها فِي المُحدِيث .
- ﴿ درك ﴾ \* فيه «أُعُوذُ بِكُ مِن دَرْكُ الشَّقَاء » الدَّرْك : اللَّحَاقُ والوصُولُ إلى الثيء ، أَذْرَ كُتُهُ إِذْراكاً ودَرَ كُا .
  - \* ومنه الحديث « لو قال إن شاء الله لم يَحْنَتُ وكان دَرَكاً لحاجته ِ » (١) .
- \* وفيه ذكر « الدَّرَكُ الأسفل من النار » الدَّرَكُ بالتحريك ، وقد يُسَكَّن. واحدُ الأَدْراك، وهي مَنازل في النار. والدَّرَكُ إلى أسفل (٢) ، والدَّرَج إلى فَوْق .
- ( دركل ) (ه) فيه « أنه مر على أصحاب الدِّر كُلةِ » هذا الحرفُ يروى بكسر الدال وفتحها ، وفتمح الراء وسكونِ الراء وكسرِ الكافِ وفتحها ، ويُروى بكسر الدالِ وسكون الراء وكسرِ الكافِ وفتحها ، ويُروى بالقاف عوض الكاف ، وهي ضَرْب من لعب الصبيان ، قال ابن دُرَيْد: أحسبُها حَبَشِيَّةً . وقيل هو الرُّقُصُ .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أنه قَدِم عليه فِنْيةُ مَن الحَبَشَةِ يُدَرُ قِلُونَ » أَى يَرُ قُصُونَ . ( درم ) ( س ) في حديث أبي هريرة « إنَّ العجَّاجَ أنشده :

\* ساقًا بَحَنْداةً وكَعْبًا أَدْرَما \*

الأَدْرَمُ الذي لا حَجْم لِعِظامه . ومنه « الأَدْرَمُ » الذي لا أسنان له ، ير يد أن كَرْمَمها مُستَو مع الساق ليس بناتي فإن استواءهُ دليلُ السمَن ، ونُتُوءَه دليلُ الضَّعف .

- ﴿ درمك ﴾ (س) في صفة الجنة « وتُرْ بَتُهَا الدُّرْمَكُ » هو الدَّقيقُ الحوَّارَى .
- \* ومنه حديث قتادة بن النعان «فقدمَت ضافِطةٌ من الدَّرْمَكِ» ويقال له الدَّرْمَكة ، وكأنها واحدتُه في المعنى .

<sup>(</sup>١) في 1 واللسان : وكان دركا له في حاجته . (٢) في الأصل الأسفل . والتصويب من 1 واللسان والهمروي .

- \* ومنه الحديث أنه سأل ابن صَيَّادٍ عن تُرُ به الجنَّه فقال : « دَرْمَكَةُ بَيْضَاءٍ » .
- . ﴿ درمق ﴾ (س) في حديث خالد بن صفوان « الدّرهمُ يُطْعِمُ الدَّرمَقَ ويَكْسُو النَّرْمَقِ » الدَّرْمق هو الدَّرْمَك ، فأبدل الكاف قافاً .
- ﴿ درن ﴾ ( س ) في حديث الصاوات الخمس « تُذْهبُ الْحَطَاياً كَمَا يُنذْهِبِ المَاهِ الدَّرَنَ » اللهُ الدَّرَنَ » الدَّرَنَ : الوسخُ .
- (س) ومنه حـــديث الزكاة « ولم يُعُطْ الهَرِمةَ ولا الدَّرِنة » أى الجُوْباء . وأصلُه من الوَسَخ .
- ( ه ) وفى حديث جرير « وإذا سَقط كان دَرِينًا » الدَّرين : حُطاَم المَرْعَى إذا تناَثرَ وسَقط على الأرض .
- ﴿ درنك ﴾ (س) فى حــديث عائشة «سَتَرْتُ على بَابِى دُرْنُوكاً » الدُّرْنُوك : سِتَرْ له خَمْلُ، وجمعه دَرانِك .
- \* ومنه حدیث ابن عباس « قال عطاء : صَلَّینا معه علی دُرْنُوك قد طَبَّقَ البیْتَ كُلَّه » وفی روایة « دُرْمُوك » بالمیم ، وهو علی التَّعاقُب .
- ﴿ دره ﴾ في حديث المُبْعَث ﴿ فَأَخْرِجِ عَلَقَةً سَوْدَاءَ ، ثُمَ أَدْخُلُ فَيهِ الدَّرَهْرَهَةَ ﴾ هي سِكّين مُعُوَّجَّة الرَّأْسِ ، فارِسيُّ مُعَرَّب . وبعضهم يَرْويه ﴿ البَرَهْرَهَةَ ﴾ بالباء . وقد تقدمت .
- ﴿ درى ﴾ (ه) فيه « رأسُ العَقْل بَعْدَ الإيمانِ بالله مُدَارَاةُ النَّاسِ » الْمَدَارَاة غيرُ مهمورٍ : مُلايَنَة الناسَ وحُسنُ صُحْبَتهم واحْتِماَلُهم لئلا يَنْفِرُ وا عنك . وقد يُهْمَز .
- (س) ومنه الحديث «كان لا يُدَارِي ولا يُهارِي » هكذا يُروى غـير مَهْمُوزٍ . وأصلُه الهمزُ وقد تقدم .
- \* وفيه «كان فى يَده مِدْرَى يَحَكُ به رأسَه » المِدْرَى والمِدْرَاة : شَىء يُعْمل من حَديد أُو خَشب على شَكُل سِنِ مِن أَسْنان المُشْطِ وأطُول منه يُسرَّح به الشَّعَر المُتَلَّبِسد ، ويَسْتَعْمله من لا مُشْط له .
- (س) ومنه حديث أُبَيِّ « إنّ جاريةً له كانت تَدَّرِي رأسته بِمدْرَاها » أي تُسرِّحُه. يقال

ادَّرَت المرأةُ تَدَّرِى ادِّراء إذا سرَّحت شَهَرها به ، وأَصْلُها تَدْتَرَى ؛ تَفْتَمِل ، من اسْتِعمالِ المِدْرَى ، فأَدْغَت التاء في الدال .

### ﴿ باب الدال مع الزاى ﴾

( دزج ) (س ) فيه « أَدْبَرَ الشيطان وله هَزَجُ و دَزَجُ » قال أبو موسى . الهزجُ صو ت الرّغد والذّبّان ، وتهزّجَت القوسُ : صَوَّتَتْ عند خُروج السّهم منها ، فيَحتمل أن يكونَ معناه معنى الحديث الآخر « أَدْبَرَ وله ضُراط » قال : والدَّرَج لا أعرف معناه هاهنا ، إلا أنَّ الدَّيْزَجَ مُعرَّبُ دَيْزَهُ ، وهو لون بين لَوْ نَيْن غير خالص . قال : ويروى بالراء المهملة وسُكُونها فيهما . فالهَرْجُ مُصدر دَرَجَ إذا مات ولم يُحَلِّف يَسلا عَلَى قول سُرعة عَدُو الفَرس والاختلاط في الحديث ، والدَّرْجُ مصدر دَرَجَ إذا مات ولم يُحَلِّف يَسلا عَلَى قول الأصمى . ودَرَجَ الصَّبَيُ : مَشَى . هذا حَكَاية ول أبى مُوسَى في باب الدال مع الزَّاى ، وعاد قال في باب الماء مع الزاى « أَدْبَرَ الشيطانُ وله هَرَجُ ودَرَجُ » وفي رواية « وزَجُ » وقيل : الهَرَجُ : الرَّنَة ، والدَّرَجُ دُونه .

### ﴿ باب الدال مع السين ﴾

- ( دسر ) \* في حديث عمر « إن أخْوَفَ ما أخافُ عليكم أن يُوْخَذَ الرجل المسلم البرى،عند الله فيُدسَر كما يُدسَر الجزور » الدَّسْر: الدَّفع. أي يُدفَع ويكبّ للقَتل كما يُفعل بالجزور عند النَّحر.
- ( ه ) ومنه حديث ابن عباس ، وسُئل عِن زَكَاةِ العَنْبِرِ فقال « إنما هو شيءٍ دَسَرَه البحر » أي دَفَعه وألقاه إلى الشَّطِّ .
- (ه) ومنه حديث الحجاج « إنه قال لِسنان بن يَزيد النَّخَعي [ عليه لمنةُ الله ] (١) : كيفَ قَتَكُ الله عنه الله عنه المُختَ وَسَر ا ، وهَبَرْتُهُ بالسيف هَبْراً » أَى دَفَعَتْه به دَفْعاً عَنِيفاً . فقال الحجاج : أما والله لا تَجْتَمِعان في الجنة أبدا .
- « وفي حديث على « رَفَعَهَا بَعْدِيرَ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا ولا دِسارٍ يَنْتَظِمُهَا » الدِسارُ : المِسْمار ،

   وجمعه دُسُر .

<sup>(</sup>١) سقط من ا واللسان والهروى

- ﴿ دَسَسَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ اسْتَجِيدُوا الْحَالَ فَإِنَّ الْمِرْقَ دَسَّاسٌ ﴾ أَىدَخَّالُ ، لأَنه يَنْزِعُ في خَفاءُ ولُطْفٍ . دَسَّه يَدُشُه دَسًّا إِذَا أَدْخَلَه في الشيء بقَهْر وقُوَّة .
- ﴿ دَسَعَ ﴾ ( ه ) في حديث القيامة « أَلَمْ أَجْعَلْكَ تَرَ ۚ بَعَ وَتَدْسَعَ » تَدْسَعَ : أَى تُعْطِي فَتُجْزِل. والدَّسْعُ الدَّفَعُ ، كأنه إذا أَعطى دَسَع : أَى دَفَع .
  - \* ومنه قولهم للحواد « هو ضَخْم الدَّسِيعة » أي واسِعُ العَطِيّة .
- \* ومنه حديث كتابه بين قريش والأنصار « وإن المؤمنين المتقين أيديهم على مَن بَعَى عايهم أو ابْنَغَى دَسِيعة ظُلْم » أى طَاب دَفْعاً على سبيل الظُّلم ، فأضافه إليه ، وهي إضافة بمعنى من . ويجوز أن يُراد بالدَّسِيعة العَطِية : أى ابْتَغَى منهم أن يدفعوا إليه عَطِيَّة على وجه ظُلْمِهم : أى كونهم مظلومين أو أضافها إلى ظُلمِه لأنه سببُ دَفْعهم لها .
- (ه) ومنه حديث ظُبْيان وذكر حِمْيَر « فقال : بَنُو الصانِع ، واتَّخَذُوا الدَّسائِع » يُريد العَطايا . وقيل الدَّسائِع : الدَّساكرُ . وقيل الجفانُ والمُوائدُ .
- \* ومنه حديث على وذكر ما يُوجب الوضوء فقال: « دَسْعَةٌ آثمُـلَأُ الْغَمَ » يريد الدَّفَعَة الواحدة من التَّيْء. وجَعَله الزمخشرى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هي من دَسَع البعيرُ بِجِرِّته دَسْعًا إذا نَزَعَها من كَرِشِه وألقاها إلى فِيه.
- \* ومنه حديث مُعاذ « قال مَرَ بَى النبي صلى الله عليــه وسلم وأما أَسْلِـُخُ شَاة فَدَسَعَ يَده بين الجلد واللحم دَسْمتين » أى دَفَعَهَا دَفْعتين .
  - \* ومنه حديث قس « صَخْم الدَّسيعة » الدَّسيعةُ هاهنا مُجْنَمعُ الـكَنِفين . وقيل هي العُنْنَق .
- ﴿ دَسَكُر ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثُ أَبِي سَفِيانَ وَهِرَ ۚ قُلَ ﴿ إِنَّهُ أَذِنِ لَمُظَاءَ الرُّومِ فِي دَسْكُرَ ۗ فِي له ﴾
- الدُّسْكُرة: بِنالا على هيئة القَصْرِ، فيه مَنازِلُ وبُيُوتُ للخَدَم والحَشَم، وليست بعُرَبيَّة عَصْة ٍ.
  - ﴿ دسم ﴾ [ ه ] فيه « أنه خَطَبَ الناس ذات يوم وعليه عِمَّامةٌ دَسَمَاهِ » أي سَوداء.
    - \* ومنه الحديث الآخر « خَرج وقد عَصَبَ رأْسَه بعِصابةٍ دَ سِمةٍ » .
- (ه) ومنه حدیث عثمان « رأی صَبِیًّا تأخُذُه العین ُ جَمَالًا ، فقال : دَسِّمُوا نُو نَتَهَ » أَی صَوِّدُوا النَّقُرْةُ التي في ذَقَنِهِ لِتَرُدُ للعین عنه .

- (ه) وفى حديث أبى الدرداء « أرَضِبتم إن شَبعتم عاماً ثم عاماً لا تَذْ كرون الله إلا دَسْماً (١) » يريد ذِكراً قليلا ، من التَّدْسيم وهو السَّواد الذي يُجعلُ خَلفَ أَذُن الصَّبِيّ لَكَيْلا تصِيبه العينُ ولا يكونُ إلا قليلا . وقال الزمخشرى : هو من دَسَمَ المطرُ الأرضَ إذا لم يَبلُغ أن يَبلُ المَّرَى . والدَّسِيمُ : القليلُ الذِكرِ .
- \* ومنه حديث هند « قالت يوم الفتح لأبى سُفيانَ : اقْتُلُوا هذا الدَّسِمَ الأَحْمَش » أى الأَسودَ الدَّنيء.
- (ه) وفيه « إن للشيطان لَعُوقاً ودِساماً » الدِّسامُ: ما تُسَـدُّبه الأَذُن فلا تَعِي ذَكْراً ولا مَوعِظةً . وكل شيء سَدَدْته فقد دَسمْتَهَ . يعني أنَّ وَساوسَ الشيطان مهما وجدت مَنْفذاً دخلَت فيـه .
- (ه) وفي حــــديث الحسن في المُسْتَحاضة « تَمْنُسلُ من الأُولى إلى الأولى وتَدَسِمُ ما تحتها » أي تَسُدُّ فَرْجَها وتحتشى ، من الدِّسام : السِّداد ِ .

### ﴿ باب الدال مع العين ﴾

- ( دعب ) ( م ) فيه « أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه دُعاَبة " » الدُّعابة: المُزَاحُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لجابر : فَهَلَّا بِكُراً تُدَاعِبُهَا وتُدَاعِبُك » .
    - \* ومنه حديث عمر وذُ كِرَ له على للخِلافةِ فقال « لولا دُعابةُ فيه » .

(دعثر) (ه) في حديث الغيل « إنه لَيُدْرِكُ الفارس فيُدَعْثُرهُ » أي يَصْرَعَهُ ويُهُلِكُهُ. والمراد النَّهْيُ عن الغيلة ، وهو أن يَجَامِع الرَّجل امرأته وهي مرضع مرك وربما حملت ، واسم ذلك اللَّبن الغَيْلُ بالفتح ، فإذا حملت فسد لَبنها ، يريد أنَّ من سُوء أثَره في بَدَن الطَّفِل وإفْساد مزاجه وإرخاء وواهُ أن ذلك لا يزالُ ماثيلاً فيه إلى أن يشتدَّ ويَبنه مبلّغ الرِّجالِ ، فإذا أراد مُنَازَلة قِرْن في الحرب وَهنه وانْكِسارِه الغَيْلُ .

<sup>(</sup>١) في الهروى: « قال ابن الأعرابي: يكونهذا مدحاً ويكون ذماً ؛ فإذا كانمدحاً فالذكر حشو قاوبهم وأفواههم، وإذا كان ذماً فإنماً هم يذكرون الله ذكراً قليلا .. الح » اه. وانظر شارح القاموس ( دسم ) . (٧) في الأصل: مماضفة . والمثبت من أ واللسان

- ﴿ دعج ﴾ (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « في عَيْنَيْه دَعَج ' » الدَّعَجُ والدَّعْجَةُ : السَّوادُ في العَين وغيرها ، يريد أن سَوادَ عَيْنَيهِ كان شديدَ السَّواد . وقيل : الدَّعَجُ : شِدَّةُ سَواد العَين في شِدَّة بَيَاضِها .
- (س) وفي حديث الْمُلاَعَنة « إنْ جاءت به أَدْعَجَ » وفي رواية « أَدَيْمِجَ جَمْداً » الأَدَيْمِجُ : تَصْفيرُ الأَدْعَجِ .
- (س) ومنه حدیث الخوارج « آیتُهُم رجلْ أَدْعَج » وقد کمل الخطَّابیُّ هذا الحدیث علی سَوادِ اللَّون جمیعه ، وقال : إنَّمَا تَأُوَّلناه علی سواد الجُلْدِ ، لأنه قد رُوی فی خبر آخر «آیتُهُم رجل ِ أَسُودُ».
- ( دعدع ) \* في حديث قُس ٍ « ذات دَعادِ عَ وزَعارِ عَ » الدَّعادِ عُ : جمع دَعْدَع ، وهي الأرض الجرُّداء الَّتِي لا نَبَات بها .
- ﴿ دَعَرَ ﴾ \* في حــديث عمر « اللَّهُمُ ارزَقْنِي الْفِاظَةَ والشِّدَّةَ على أَعْدَائُكُ وأَهْلِ الدَّعَارَةُ والنِّفَاقِ » الدَّعارَةُ : الفَسَادُ والشَّرُّ . ورَجِلُ دَاعِرْ ": خَبِيثْ مُفْسِدْ .
  - (س) ﴿ وَمِنهُ الحَدَيْثُ ﴿ كَانَ فِي بَنِي اسْرَائِيلَ رَجِلٌ ۖ دَاعَرُ ۗ ﴾ ويُجْمَعُ على دُعّارٍ .
    - (س) ومنه خديث عَدي ﴿ فأَيْنَ دُعَّارُطَي ۗ ﴾ أراد بهم قُطَّاع الطَّر يق ِ.
- (دعس) (ه) فيه « فإذا دَنَا العَدُوُّ كانت المُدَاعَــةُ بالرِّماحِ حتى تَقَصَّد » المُدَاعَــةُ: المُطَاعَنةُ . وتَقَصَّدُ : تَتَكَسَّر .
- ﴿ دُعَعُ ﴾ \* في حديث السُّعَى « أنهم كانوا لا يُدَعُّونَ عنه ولا يُكُرِّمُون » الدَّعُ : الطَّرْدُ والدَّافع .
  - \* ومنه الحديث « اللهم دُعَنُّهُما إلى النار دَعًا » .
- ﴿ دَعْقَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ عَلَى ۚ ﴿ وَذَكُرَ فِتُنَّةً فَقَالَ : حَتَى تَدُّعَقَ الْحَيْلُ فِي الدِّمَاءِ ﴾ أَى تَطأُ فيه . يقال دَعَقَت الدَّوابُّ الطَّرِيقِ إِذَا أُثَرِّتْ فيه .
- ( دعلج ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ فِتْنَةِ الْأَزْدِ ﴿ إِنْ فَلَانَا وَفَلَانَا يُدَعْلِجَانَ بَاللَّيْلِ إِلَى دَارِكَ لَيَجْمَعَا بَيْنَ هَذَينِ الفَارَّيْنِ ﴾ أَي يَخْتَلْفِانِ .

- ﴿ دعم ﴾ ﴿ فيه « لكل شيء دِعامَةُ » الدِّعامة بالكسر : عِمَادُ البينتِ الذي يقوم عليه ، وبه سُمِّي السَّيد دِعامةً .
  - \* ومنه حديث أبى قتادة « فمالَ حتى كاد يَنْجَفِلُ فَأَتَيْنُهُ فَدَعَمْتُهُ » أَى أَسْنَدْتُهُ .
- \* ومنه حديث عمرو بن عَبَسَة « شيخ ٚ ڪبير ٚ يَدَّعِمُ على عصاً له » أَصْلُها يَدْتَعِمُ ، فأَدْغَمَ التاء في الدال .
- \* ومنـه حدیث الزُّهْرِی « أنه كان یَدَّعِم علی عَسْرَائه » أی یتَّـكِی علی یده العَسْر ا ، ، تأنیثُ الأعسر .
  - \* ومنه حديث عمر بن عبد العزيز ، ووصَف عمر بن الخطَّاب فقال « دِعامةٌ للضعيف » .
- (عمس) في حديث الأطفال « هم دَعامِيصُ الجنة » الدَّعاميصُ: جمع دُعُمُوصٍ ، وهي دُو يُبَّة تسكونُ في مُسْتَنقَع الماء . والدُعْمُوصُ أيضا : الدَّخَّال في الأمورِ : أي أنهم سَيَّاحُون في الجنة دخّالون في مَنازِ لها لا يُمْنَعون من موضع ، كما أنَّ الصِّبْيان في الدنيا لا يُمْنعون من الدُّخُول على الحرّم ولا يَحْبُ منهم أحدُ .
- ﴿ دعا ﴾ (سه) فيه «أنه أمرَ ضِرَار بن الأَزْور أن يَحْلُبَ ناقةً وقال له: دَع داعِيَ اللَّبَنِ لا تُجْهِدُه » أَى أَبْقِ في الضَّرْع قليلا من اللَّبَنِ ولا تَسْتَوْعِبُه كلَّه ، فإن الذَى تُبقيه فيه يَدْعُو ما وراءه من اللَّبَنِ فينْزُلُه ، وإذا اسْتُقْصِي كل ما في الضَّرْع أبطأ دَرُّه على حاليه ،
- \* وفيه « ما بالُ دَعْوَى الجاهلية » هو قولهم : يالَ فُلان ، كانوا يَدعون بعضهم بعضا عند الأمرِ الحادث الشديد .
- \* ومنه حديث زيد بن أرقَمَ « فقال قوم الله الأنصار ِ، وقال قوم يالَ المُهاجرين ، فقال صلى الله عليه وسلم : دعوها فإنها مُنْتِنة ﴾ .
  - \* ومنه الحديث « تداعت عايكم الأمم » أى اجتمعوا ودَعا بعضُهم بعضا .

- (س) ومنه الحديث «كَمَثَل الجَسَد إذا اشْتَكَى بعضُه تَدَاعى سائرُ ُه بالسَّهَرَ والحَمَّى ». كأنَّ بعضَه دَعا بعضًا.
  - \* ومنه قولهم « تداعتِ الحِيطانُ » أي تَسَاقطَتْ أو كادت .
- (ه) وفى حديث عمر «كان ُيقَدِّم الناسَ على سا بِقَتِهم فى أُعْطِياتِهِم ، فإذا انتهت الدَّعوة إليه كَبَرَ » أَى النَّدَاه والتَّسْميةُ ، وأَن ُيقال دُونَك يا أُميرَ المؤمنينَ . يقال دَعَوتُ زيداً إذا ناديتَه ، ودعوتُه زيداً إذا سميّتَه . ويقال : لِبَنِي ُفلان الدَّعوةُ على قومهم إذا قُدِّموا في العَطاء عليهم .
- (ه) وفيه « لو دُعِيتُ إلى ما دُعِي َ إليه يوسفُ عليه السلام لأَجَبْتُ » يريد حين دُعِي المخروج من الخبْسِ فلم يَخْرُج ، وقال : « ارْجِع إلى رَبِّكَ فاسألُهُ » يَصِفُهُ بالصبر والثَّباتِ : أَى لَوَ كُنتُ مَكَانه لخرَجْتُ ولم أَلْبَث . وهذا من جنس تواضُعه في قوله : لا تُفَطَّلُوني على يونس ابن مَتَّى .
- (ه) وفيه « أنه سَمِعَ رجلاً يقول في المسجد : من دَعَا إلى الجَمَل الأحمر ؟ فقال : لا وَجَدْت » يُريدُ مَنْ وَجَدَه فَدَعَا إليه صاحبَه ، لأنه نهَى أن تُنشَدَ الضّالَةُ في المسجد .
- (س) وفيه « لا دِعوةً في الإسلام » الدّعوة في النَّسَب بالكسر ، وهو أن يَنْتَسِبَ الإنسانُ إلى غيرِ أبيه وعشيرته ، وقد كانوا يَفْعَلونه ، فنَهى عنه وجعل الوَلَد للفِراش .
- \* ومنه الحديث « ليس من رجُل ادَّعَى إلى غير أبيه وهو يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَر » وفي حديث آخر « فالجنة عليه حرام » وفي حديث آخر « فعليه لعنة الله » وقد تكررت الأحاديث في ذلك . والادِّعام إلى غير الأب مع العلم به حرام ، فمن اعْتَقد إباحة ذلك كَفَر لمُخالفة الإجماع ، ومن لم يَعتقد إباحته فني معنى كُفره وجهان : أحدُها أنه أشبه فعل الكفار ، والثاني أنه كافر نعمة الله والإسلام عليه ، وكذلك الحديث الآخر « فايس مناً » أي إن اعتقد جَوازَه خَرج من الإسلام ، وإن لم يَعتقده فالمعنى أنه لم يَتخلّق بأخلاقنا .
- \* ومنه حدیث علی بن الحسین « اُلُسْتَلَاطُ لا بَرِثُ ویُدْعَی له ویُدْعَی به » . الْسْتَلَاطُ : الْسُتَلَاطُ : الْسُتَلَاطُ الله ، فیقال فلان ابن فلان ، ویُدْعَی به أی رُیکَنَّی الْسُتَلُاطُ : فیقال فلان ابن فلان ، ویُدْعَی به أی رُیکَنَّی فیقال هو أبو فلان ، ومع ذلك لا بَرَث ؛ لأنه لیس بولد حقیقی .

- (س) وفي كتابه إلى هِرَ قُل « أَدْعُوك بِدِعَاية الإسلام » أَى بِدَعْوَتِهِ ، وهي كُلَّةُ الشَّهادَةِ التِي يُدْعَى إليها أهل الكَافرَة ، وفي رواية : بدَاعِيَة الإسلام ، وهي مَصْدر بمعنى الدَّعْوة ، كالعافية والعاقبة .
- (س) ومنه حديث عمر بن أفضى « ليس فى الخيل دَاعِيَةٌ لِعامل » أى لا دَعْوَى لِعامِل الزَّكاةُ . لِعامِل الزَّكاةُ .
- (ه) وفيه « الحلافة في قُرَيش ، وأَلحَكُم في الأنْصارِ ، والدَّعْوةُ في الحَبَشَة » أراد بالدَّعوة الأذَانَ ، جعله فيهم تَفْضِيلاً لِمُؤذِّنه بِلَالٍ (١) ،
- \* وفيه « لَوْلَا دَعَوْةُ أَخِيناً سايان لأصبح مُوثَقاً يلْعبُ به وِلْدَانُ أَهلِ الْمَدِينة » يعنى الشيطان الذي عرَض له في صلَاته، وأرادَ بدعوة سايانَ عليه السلام قوله « وَهب لى مُلْكاً لا ينبغى لأحدٍ مِن بَعْدِى » ومن جُمْلة مُلْكَم تَسْغيرُ الشَّياطين وانْقيادُهُم له .
- \* ومنه الحديث « سأُخبر كُم بأوَّل أمْرِى : دَعْوة أبى إبراهيم ، و بِشارةُ عيسى » دَعوةُ إبراهيم عليه السلام هى قوله تعالى « ربَّنا وابْعَثْ فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتِك » و بشارة عيسى قوله « ومُبَشِّراً برسول كَأْتِي مِن بعدى اسْمُه أَحْدُ » .
- \* ومنه حديثُ معاذ لمَّا أَصَابَهُ الطَّاعُونَ قالَ : « لِيسَ بَرِجْزٍ وَلاَ طَاعُونَ ، وَلَـكُنَّهُ رَحْمَةُ ر ربُّكُم ، وَدَعْوَةُ تَبَيِّبُكُم » أَرَادَ قُولُهُ ﴿ اللَّهُمَ اجْعَلْ فَنَاء أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ ﴾ .
- (س) ومنه الحديث «فإن دَعْوَتَهُم تُحيطُ من ورائِهم » أى تَحُوطُهم وتَكْنفُهم وتَحَفَظُهم ، وتَحَفَظُهم ، يريد أهل السَّنَة دُونَ أهل البِدْعَة . والدَّعْوة : المرَّة الواحدة من الدُّعاء .
- \* وفى حديث عرفة « أَكْثَرُ دُعالِي ودُعاء الأنبياء قَالِي بَعَرفاتٍ « لا إِلَه إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " ) إنما سُمِّى التَّهْ لِيلُ والتحميد والتَّهْ فِيدُ دُعاء لأنه بِمَنْز كَتِه في استِيْجابِ ثَوابِ اللهِ وجَز ائِه ، كالحديثِ الآخر « إذا شَعَل عبْدِي ثَناؤُه عَلى عن مَسْأَلْتي أَعْطَيْتُهُ أَفْصَلَ مَا أَعْطِي السائِلين » .

<sup>(</sup>١) في الهروى : وجعل الحكم في الأنصار لكثرة فقهائها .

#### ﴿ باب الدال مع الغين ﴾

- ( دغر ) (ه) فيه « لا تُعَذَّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِالدَّغْرِ » الدَّغْر : غَرْ ُ اَلحَاْقِ بِالأَصْبَعِ ، وذلك أن الصَّبِيَّ تأخُذه العُذْرَة ، وهي وجع يَهيجُ في الحلْق من الدَّمِ ، فتُدْخِلُ المرأةُ فيه إصْبَعَها فترفع بها ذلك المُوضِعَ وتَكْبِسُه .
- ( ه ) ومنه الحديث قال لأم قيس ٍ بنْت مِحْصَن ٍ ﴿ عَبَلَامَ تَدْغَر ْنَ أُولَادَ كُن َّ بهذه العُلُقِ » .
- (ه) وفي حديث على « لا قَطْعَ في الدَّغْرَة » قيل هي الْخَلْسَةُ ، وهي من الدَّفْعِ ، لأنَّ المُخْتَلِسَ المُخْتَلِسَة .
- ( دغفق ) ( ه ) فيه « فَتَوضَّأْنَا كُلِّنَا مَنْهَا وَنَحَنُ أَر بَعَ عَشْرَةَ مَائَةَ نُدَغْفِقُهَا دَغْفَقَاً » . وَغَفَقَ الْمَاءِ إِذَا دَفَقَهُ وَصَبَّهُ صَبًّا كثيراً واسِعاً . وفلان في عَيشٍ دَغْفَقِ : أي وَاسِع .
- ( دغل ﴾ ( ه ) فيه « اتَّخَذُوا دِينَ الله دَغَلَا » أَى يَخْدُعُون به النَّاسَ . وأصل الدَّغَل : الشَّجَرُ الْمُلْتُفُ الذى يَكُمُنُ أَهِلِ الفَسادِ فيه ، وقيلَ هو من قَولهم أَدْغَلْتُ في هَــذا الأَمِر إذا أَدْخَلْتَ فيه ما يُخَالِفُهُ و يُفْسُده .
- (س) ومنه حديث على « ليسَ الموامن بالمُدْغِل » هو اسم فاعل من أَدْغَل . ﴿ رَخْمُ ﴾ (ه) فيه « أنه ضَحَّى بَكَبْشٍ أَدْغَم » هو الذي يكون فيه أدنى سَوادٍ ، وخصوصا في أَرْ نَبَتِه وتحت حنكه .

### ﴿ باب الدال مع الفاء ﴾

(دفأ) (ه) فيه « أنه أتى بأسير يُرْعَد ، فقال لقوم: اذْهَبوا به فأذْفُوه ، فذَهَبوا به فقَتلوه. فوداه صلى الله عليه وسلم » أراد صلى الله عليه وسلم الإذفاء من الدّفْء ، فحسبوه الإذفاء بمعنى القتل في لغة أهل اليمن . وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أدْفئُوه بالهمز فخففه بحذف الهمزة ، وهو تخفيف شاذٌ ، كقولهم كلاهناك المرْتَع ، وتخفيفُه القياسي أن تُجعل الهمزة بين بَيْن، لا أنْ تُحذَف ، فارْتَكب

الشُّذوذ لأن الهمز ليس من لغة قُريش. فأمَّا القتل فيقال فيه أَدْ فَأَتُ الجَريحَ ، ودافأتُه ، ودَفَوْتُه ، ودافَيْته ، ودَافَيْته ، ودَافَيْته ، ودَافَيْته ، ودَافَيْته ، ودَافَيْته ، ودَافَهْتُهُ إذا أَجْهَزْتَ عليه .

- (ه) وفيه « لنا من دُفْيَهم وصِرامِهم » أى من إبلِهم وغنمِهم . الدِفْ : ينساج الإبل وما يُنتفع به منها ، سمَّاها دفْئًا لأنها يُتَخذ من أو بارِها وأصو افها ما يُسْتَدْ فَأ به .
- ﴿ دفدف ﴾ \* في حديث الحسن « و إِنْ دَفْدَفَتْ بهم الهمالِيجُ » أَى أَسْرَعَت ، وهو من الدَّفيف : السَّير اللَّبِن ، بتكرير الفاء .
- ﴿ دَفَر ﴾ ( ه ) في حديث قَيْلة « أَلْقِي إِلى البنة أَخِي بِادَفَارِ » أَى يَامُنْيَنَة . والدَّفُو : النَّتْن، وهي مَبْنية على الكسر بورَزْن قطام . وأكثر مايرَدُ في النِّداء .
- ( ه ) وفي حديث عمر ، لَمَّا سأل كَمْباعن وُلاة الأَمْ فأخْبَره فقال : « وادَفْراهُ » أَى وانَتْناهُ من هذا الأَمْر . وقيل أراد واذُلَّاه . يقال دَ فَره في قَفاه إذا دَ فَعه دفْمًا عَنِيفا .
  - \* ومن الأول حديثه الآخر « إنما الحاجُ الأَشْعَثُ الأَدْ فَر الأَشْعر » .
- (ه) ومن الثانى حديث عِكْرمة فى تفسير قوله تعالى « يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نَارِ جَهُمَّ دَعًا » قال : يُدُفَرون فى أَقْفِيَةِهم دَفْرًا .
- ﴿ دَفَع ﴾ (س) فيه « إنه دَفَع من عَرفات » أَى ابْتَدَأَ السَّيْرُودَ فَع نفسَه منها وَتَحَاها ، أَو دَفَع ناقتَه وَحَمَامًا على السَّيْرِ.
- \* ومنه حديث خالد « أنه دافع بالناس يوم مُؤْتة ) أى دفعهم عن مَو قف الهلاك. و يُروى بالراء ، من رُفِع الشيء إذا أزيل عن موضِعه .
- ﴿ دَفْ ﴾ ﴿ فَى حديث ُلُومِ الأَصَاحَى ﴿ إِمَا نَهَيْتُكُمُ عَمَا مِن أَجُلِ الدَافَةَ التِي دَفَّت ﴾ الدَافَة : القوم يَسيرون جماعة سَيْراً ليس بالشديد . يقال : هم يَدَفُّون دَفِيفاً . والدَافَة : قوم من الأعراب يَر دُون المِصْر ، يُريد أنهم قوم قَدِموا المدينة عند الأَضْحَى ، فنَهاهم عن ادِّخار كُلوم الأَصاحى لِينُفرَ قوها و يتصد قوا بها ، فينتف أولئك القادمون بها .
  - ( ه ) ومنه حديث عمر «قال لمالكِ مِن أَوْس : قد دَفَّت علينا من قَومِكَ دافَّة » .

- (ه) وحــديث الأحنف « قال لمـــاوية : لولا عَزْمَةُ أَمــير المؤمنين لأَخْبَرْتُهُ أَنَّ اللهُ ا
- (ه) ومنه الحديث « إن في الجنة لنَجانُبَ تَدِفُ بِرُ كَبَانِهَ ا » أي تَسِير بهم سَيْراً لَيِّناً .
  - (س) والحديث الآخر «طَفِقَ القوم يَدِفُونَ حَولَه ».
- (ه) وفيه «كُلْ مادَفَّ ولا تأكُل ماصَفَّ » أى كُلْ ماحَرَّك جَناحَيْه فى الطَّيران كالحمَام ونحوه ، ولا تأكل ماصَفَّ جناحَيه كالنَّسور والصَّقور .
- \* وفيه « لعله يكون أوْقرَ دَفَّ رَحْله ذَهَباً وَوَرِقاً » دفُّ الرَّحْل: جا نِبُ كُور البَعير ،
   وهو سَرْجُه .
- \* وفيه « فَصْلُ مَا بَيْنِ الحَلالِ والحرام الصَّوتُ والدُّفُّ » هو بالضم والفتح معروف ، والمراد به إعلان النكاح .
- (ه) وفى حديث ابن مسمود « أنه داف ً أبا جَهْل يوم بدر » أى أَجْهَزَ عليه وحَرَّرَ قَتْله . يقال : دافَفْت على الأسير ، ودافَيْتُه ، ودفَّفْتُ عليه . وفى رواية أخرى « أَقْمُصَ ابْنَا عَفْراء أبا جهْل ودَفَّفْ عليه ابن مسمود » و يُروى بالذال المعجمة بمعناه .
- (ه) ومنه حديث خالد « أنه أَسَر من بَني جَذيبه قُوما ، فلما كان الليلُ نادَى مُنادِيه : من كان معه أسيرُ فلْيُدافِّه » أى بَقْتُلْه . ورُوى بالتخفيف بمعناه ، من دافَيْتُ عليه .
- (ه) وفيه « إنَّ خُبَيْباً قال وهو أسير بمكة : ابْغُونى حديدة أَسْتَطيبُ بها ، فأُعْطِى مَوسى فاسْتَدَفَّ بها » أى حَلَقَ عانَنه واسْتَأْصَل حَلْقَها ، وهو من دَفَفْت على الأسير
- ﴿ دَفَقَ ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « دُفاقُ الْمَزائل » اللهُ فاق : المطرَ الواسع الكثير . والمَزائل : مَقْلُوب الْمَزالِي ، وهو تَخارج الماء من المَزادة .

- \* وفي حديث الزِّبْرِقان « أَبْغَضُ كَنائْنِي إِلَى َ التي تَمْشِي الدِّ فِقَى » هي بالكسر والتشديد والقَصْر : الإسراع في المشي .
- ﴿ دَفَنَ ﴾ ( ه ) في حــديث على « قُمْ عن الشمس فإنها تُظْهِر الداء الدَّ فِين » هو الداء المُستَتِرُ الذي قَهَرَ نَهُ الطَّبِيعة و يُظْهِره بِحَرِّها .
- \* وفى حــديث عائشة تصف أباها « واجْتَهر دُفُنَ الرَّواء » الدُّفن جمع دَ فِين ، وهو الشَّيُّ المدْ فون .
- (ه) وفى حديث شُريح «كان لا يَرُدُّ العَبْد من الادِّفان ، و بَرُدُّه من الإباق البات » الله قان : هو أن يَحْتَفَى العبد عن مَواليه اليوم واليومين ، ولا يَغِيب عن المِصْرِ ، وهو افتعال من الله قان يَحْتُفَى العبد : أى يكتُمُها . والإباق : هو أن يَهْرُب من المِصْر . والبات : القاطع الذي لا شُبهة فيه .
- ﴿ دَفَا ﴾ ( ه ) فيه « أنه أَبْصَر في بعض أسفارِه شجرةً دَفُواء تُسَمَّى ذاتَ أَنْوَاط » الدَّفُواء: المظيمة الظَّليلة ، الكثيرة الفُروع والأغْصان .
- (ه) وفى صفة الدَّجال « إنَّه عريض النَّحْر فيه دَفاً » الدَّفا مقصور : الانْحِناء . يقال رَجُلُ أَدْفَى ، هكذا ذكره الجوهرى فى المُعْتَل . وجاء به الهروى فى المهموز فقال : رجل أَدْفَا ، وامرأة دَفْاَه .

### ﴿ باب الدال مع القاف ﴾

(س) وفي حديث عبد خَيْر « قال: رأيت على عبّار دِقْرارة ، وقال إنّي مَمْثُون » الدِّقْرارة: النَّهِ مَثَانَتَه . التُّبَّانُ ، وهُوَ البَّر او يل الصغير الذي يَشْتُر العورة وحْدَها ، والمُثُون: الذي يَشْتَكِي مَثَانَتَه .

- \* وفى حديث مَسِيره إلى بَدْر « إنه جَزَع الصَّفَيْراء ثم صَبَّ فى دَقْرَان » هو وادٍ هناك. وصَبَّ : انْحَدَر .
- ﴿ دَقَع ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه « قال للنساء ؛ إنكُنَّ إذا جُعْتُنَّ دَقِعْتُنَّ » الدَّقْع : انْخَصُوع في طَلَب الحاجة ، مَأْخُوذ من الدَّقْعاء وهو التُّراب : أي لَصِقْتُنَّ به .
- (ه) ومنه الحديث « لا تَحَلِّ المسألة إلا لذِي فَقُرْ مُدُّقَع ٍ » أَى شديد يُفْضِي بصاحِبه إلى الدَّقْعاء. وقيل هو سُوء احْتِمال الفَقْر.
- ﴿ دَقَقَ ﴾ \* في حديث معاذ « قال: فإن لم أُجِدْ ؟ قال له : اسْتَدَقَّ الدنيا واجْتَمَرِدْ رَأَيك » أَي اجْتَقِرْها واسْتَصْفِرْها. وهو اسْتَفْعل، من الشيء الدَّقيق الصغير.
  - \* ومنه حديث الدعاء « اللهم اغْفِر لى ذَنْـهِي كُلَّهُ ؛ دِقَّهُ وجِلَّهُ » .
- \* وفي حديث عطاء في الكَيْل « قال : لا دَقَّ ولا زَلْزَلة » هو أن يَدُقَّ مافي المِكيال من المُكيل حتى يَنْضَمَّ بعضُهُ إلى بعض.
- \* .وفى مناجاة موسى عليه السلام « سَلْنِي حَتَّى الدُّقَّة » قيل هى بتَشْديد القاف: المِلْح المدْقُوق ، وهى أيضا ماتَسْفِيه الرَّيح وتَسْحَقُه من التُّراب .
- ( دقل ) \* فى حديث ابن مسعود « هَذًّا كَهَذًّ الشَّعر ، وَنَثُرا كَنَثْر الدَّقَلَ» هو رَدِئ التَّمر ويَابِسُه ، وما ليْس له اسْم خاصٌ فَتَراه ليُبْسه ورَدَاءته لا يَجْتَمِسع ويسَّكُون مَنْنُورا . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه « فصمد القِرْدُ الدَّقَلَ » هو خَشَبةٌ يُمَدُّ عليها شِرَاع السَّفِينة ، وتُسَمَّيها البَحرِيَّة : الصَّارِي .

#### ﴿ باب الدال مع الكاف ﴾

﴿ دَكَدَكَ ﴾ (ه) في حديث جرير ووَصَف مَنْزِله فقال « سَهل و وَكَدَاك »الدَّ كُدَاك : ماتكَبَد من الرّمل بالأرض ولم يَرَتَفِيع كَثيرا : أَى أَنَّ أَرْضَهم ليْسَت ذَاتَ حُزُونَة ، ويُجْمع على دَكادِك .

#### \* ومنه حديث عَمْرو بن مُرَّة:

\* إليك أُجُوب القُورَ بَعْد الدَّ كَادِكِ \*

﴿ دَكُكُ ﴾ \* في حديث على « ثُمَّ تداكَنُمُ على " تَدَاكُنُمُ على " تَدَاكُكُ الإبل الهِيمِ على حِياضِها » أي ازْدَخْتُمُ . وأصل الدَّكَ : الكَسْر .

- ( ه ) ومنه حديث أبى هريرة «أنا أعْلَم الناس بِشَفاعة ِ محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال : فتَدَاكً الناسُ عليه » .
- (ه) وفي حديث أبي موسى «كتب إلى عُمر إنَّا وَجدْنا بالعِراق خَيْلاً عِرَاضاً دُكاً » أي عِرَاض الظُّهور قِصارَها. يقال فرَس أدَكُّ ، وخَيْل دُكُّ ، وهي البرَاذين ،
  - ﴿ دَكُلَ ﴾ \* فى قصيدة مُدح بها أصحابُ النبى صلى الله عليه وسلم : عَلِيٌ له فَضْ اللهُ عَلَى والشُّمر اللهُ كُل اللهُ كُل اللهُ كُل واللهُ كُن واحد ، يريدُ لَوْنَ الرِّماَح .
- ﴿ دَكَنَ ﴾ (س) في حديث فاطمةَ ﴿ أَنَّهَا أُوقَدَتَ القَدْرِ حتى دَكِنَتُ ثِيابُهَا ﴾ دَكِنَ النَّوبِ إذا اتَّسَخ واغْبَرَّ لَوْنُهُ يَدْ كُن دَكَنا .
  - \* ومنه حديث أمّ خالد فى القَمِيص « حتَّى دَكِنَ » ·
- \* وفي حديث أبي هريرة « فَبَلَيْنا له دُكَّانا من طِين يَجْلس عليه » الدُّكَّان : الدَّكَّة المُبْنِيَّة للمُبْنِيَّة للمُبْنِيَّة للمُبْنِيَّة للمُبْنِيَّة للمُبْنِيَّة المُبْنِيَّة المُبْنِيَّة أَصْلاً ، ومنهم من يجْعَابُها زائدة . للجُلوس عايبها ، والنون نُخْتَاف فيها ، فمنهم من يَجْعَابُها أَصْلاً ، ومنهم من يجْعَابُها زائدة .

# ﴿ باب الدال مع اللام)

﴿ دَلَثُ ﴾ [ ه ] في حديث موسى والخضر عليهما السلام « وإنَّ الانْدِلَاث والتَّخَطُرُف من الانْقِحام والتَّـكَلُّف » الانْدِلَاث: النَّقَدُّم بلا فِكْرة ولا رَوِيَّة .

﴿ دلج ﴾ (س ه ) فيه « عليكم بالدُّلْجة » هو سَيْر الليل . يُقال أَدْلَج بالتَّخفيف إذا سار من أوّل اللّيْل ، والدَّلْجَة ، بالضم والفتح ، وقل اللّيْل ، والدَّلْجَ والدَّلْجة ، بالضم والفتح ، وقد تكرر ذِكْمُا في الحديث ، ومنهم مَن يَحْعَل الإِدْلَاجَ لِلّيل كُلّه ، وكأنّه المراد في هذا الحديث ، وقد تكرر ذِكْمُا في الحديث ، ومنهم مَن يَحْعَل الإِدْلَاجَ لِلّيل كُلّه ، وكأنّه المراد في هذا الحديث ، ولم يُفرّق بيْن أوّلِه وآخِره ، وأنشدوا لِقلي رضى الله عنه :

اصْبر على السَّيرِ والإِدْ لَاج في السَّحَرِ وفي الرَّوَاح على الحَاجَات والبُكَرِ فِي الحَاجَات والبُكَرِ فِي السَّحَرِ .

﴿ دَلَ ﴾ (هـ) فيه «كُنَّ النِّسَاء يَدْ ْلَحَنَ بالقِرَب على ظُهُورِهِنَّ فى الْفَرْو » والدَّلْح: أن يَمْشِى بالحمل وقد أَثْقَلَه . يقال دَلحَ البَعير يَدْلَحُ . والمراد أنَّهنَّ كُنَّ يَسْتَقِين الماء ويَسْقين الرِّجال .

- \* ومنه حديث على وَوَصف الملائكة فقال: « ومنهم كالسَّحاَئب الدُّلَّح » جمع دَالح.
- ( ه ) ومنه الحديث « إِنَّ سَلْمان وأَبا الدَّرْداء اشْتَرَيا لُخَما فَتَدَالحَاهُ بِينَهِما على عُود » أَى وَضَعَاه على عود واحْتَملاه آخِذَيْن بِطَرَ فَيْه .
- ﴿ دلدل ﴾ (س) في حديث أبي مَرْ ثَمَد « فقالت عَنَاقُ البَغِيُّ : يا أَهْل الخِيام هذا الدُّلْدُلُ اللهُ لَذُلُ اللهُ لَذُلُ اللهُ لَذُلُ اللهُ اللهُ لَذُلُ اللهُ اللهُو
  - \* ومنه الحديث «كان اسم بَعْلَتِهِ عليه السلام دُلْدُلاً ».
- ﴿ دلس ﴾ (ه) في حديث ابن المسيّب « رَحِم الله عُمَر لو لَمْ يَنْهَ عن الْمُتْعَة لا يَحْذَها الناسُ

- دَوْلَــِيًّا » أَى ذَرِيَعَة إلى الزِّ نَا مُدَلِّسَةً . التَّدْليس : إخْفاء العَيْب . والواو فيه زائدة .
- ﴿ دَلَعَ ﴾ [ ه ] فيمه « أنه كان يَدْلَعُ لَسَانه للحسن » أَى يُخْرِجه حتى تُرَى خُرْتَهُ فَيَهَشُّ إليه ، يقال دَلَعَ وأَذْلَع .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أن امْرَأَة رأتْ كَلْبا في يوم حَارِّ قد أَدْلَع لِسَانه مِن العَطش » .
    - \* ومنه الحديث « يُبْعَث شاهد الزُّور يوم القيامة مُدْلِماً لسانَه في النَّار » . .
- ﴿ دَلَف ﴾ \* في حديث الجارُود « دَلَف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسر لِثاَمه » أى قَرُب منه وأقبلَ عليه ، من الدَّليف وهو المَشْي الرُّويْد .
  - ( ه ) ومنه حديث رُقَيْقَةَ « وَلْيَدُ لِفُ إليه من كُل بَطْن رَجُل » .
- (دلق) (ه) فيه « 'يْلْقَى فى النار فتَنْدَلْقِ ُ أَقْتَاب بَطْنه » الانْدلاق : خُروج الشَّىء من مَكانه ، يُرِيد خُروج أَمْعاَئه من جَوْفه .
  - ◄ ومنه « انْدَلَق السَّيف من جَفْنِه » إذ شَقَّه وخَرج منه .
  - \* ومنه الحديث « حثت وقد أَدْلَقَنَى البَرْد » أَى أَخْرَ جَنِي .
- (ه) وفي حديث حليمة السَّعْدية « ومعَها شَارِفُ دَلْقَاء » أَى مُتَكَسِّرةُ الأسنان لَكِبَرَها ، فإذا شَرِبَت الماء سَقَط مِن فِيها . ويقال لها أيضا الدَّلُوق ، والدِّلْقِم ، والميم زائدة .
- ( دلك ) \* فيه ذِكر « دُلُوك الشمس » في غير موضع من الحديث ، ويراد به زَوالها عن وسَط السَّماء ، وغُرومها أيضا . وأصْل الدُّلُوك : المَيْلُ .
- (ه) وفى حديث عمر أنه كتب إلى خالد بن الوليد : « بلَمَنَى أنه أُعِدَّ لَكَ دَلُوكُ مُجِن بَخَمر ، وإنِّى أَظُنُّكُم آلَ الْمُغِيرة ذَرْء النار » الدَّلُوكُ بالفتح : اسم لما يُتَدَلَّكُ به من العَسُولات ، كالعَدَس، والأَشْنَان، والأشياء المُطَيِّبة .
- \* وفى حديث الحسن وسُئل « أَيُدَ اللِّ الرَّ جُل امْرَ أَته ؟ قال : نعم إذا كان مُلْفَجاً » الْمُدَالَكَة : الْمُعاطَلَة ، يعني مطلَّه إيّاها بالمَرْ .
- ﴿ دَلَلَ ﴾ ﴿ ﴿ فَي حَدَيْثُ عَلَى فَي صَفَةَ الصِّحَابَةَ ﴿ وَيَخْرُجُونَ مِن عَنْدُهُ أَدِلَّةً ﴾ هو جمع

- دَلِيل : أَى مَا قَدَّ عُلِّمُوهُ فَيَدُلُّونَ عَلَيْهُ النَّاسَ ، يَعْنَى يَخْرُجُونِ مِنْ عَنْدُهُ فُقَهَاء ، فَجَلَهُمُ أَنْفُسَهُمَ أَدَلَّةً مُبَالِغَةً .
- (ه) وفيه «كانوا يَرْحَلُون إلى عمر فينظُرُون إلى سَمْته ودَلَّه فينشَبَّهُون به » وقد تكرّر ذكر الدّل في الحديث ، وهو والهدْئُ والسَّمْتُ عبارةٌ عن الحالة التي يكونُ عليها الإنسانُ من السَّكينة والوَقار ، وحُسْن السِّيرة والطَّريقة واستقامة المَنْظر والهيئة .
- (ه) ومنه حديث سعد « بَيْنَا أَنَا أَطُوف بالبيتِ إِذْ رَأَيتُ أَمْأَةً أُعْجَبَى دَلَّمًا » أَى حُسْنُ هَيْأَتِهَا . وقيل حُسنُ حديثها .
- (س) وفيه « يمشى على الصراط مُدِلاً » أَى مُنْبَسِطاً لا خَوفَ عليه ، وهو من الإدْلال والدالّة على من لك عنده منز له .
  - ﴿ دلم ﴾ \* فيه « أميرُ كم رجلُ طُوالُ أَدْلَمُ » الأَدْلَمُ: الأسودُ الطويلُ.
- \* ومنه الحديث « فجاء رجلُ أَدْلَمُ فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم » قيل هو عمر بن الخطاب .
- (س) ومنه حديث مجاهد فى ذكر أهل النار « لَسَعَتْهم عَقاربُ كأمثالِ البغال الدُّلْم » أى السُّود ، جمع أدْلَم .
  - ﴿ دَلَهُ ﴾ (س) في حديث رُقَيْقَة « دَلَّهُ عَقْلِي » أَي حَيْرَه وأَدْهَشَه . وقد دَلِه يَدْلَهُ .
- ﴿ دَلَا ﴾ ﴿ فَ حَدِيثَ الْإِسْرَاءَ ﴿ تَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَينَ ﴾ التَّدَلِّي: النَّزُولُ مَنَ الْمُلُوِّ . وقابُ القَوْسَ : قَدْرُهُ . والضمير في تَدَلَّى لجبريل عليه السلام .
- (س) وفى حديث عَمَان « تَطَأْطَأْتُ لَـكُم تَطَأْطُأَ الدُّلَاةِ » هم جمعُ دال ـ مِثل قاضٍ وقُضاة ـ وهو النازِعُ بالدَّلو الْمُسْتقى به الماء من البئر . يقال أَدْلَيَتُ الدَّلُو وَدَلَيْتُهَا إِذَا أَرْسَلْتُهَا فَى البئر . وَدَلَوْتُهُا أَدْلُوهَا فَأَنَا دَالِ : إِذَا أَخْرَجْتُهَا ، المعنى تواضعتُ لـكُم وتَطَامنْتُ كَمَا يَفَعـل فَى البئر . وَدَلَوْتُهُا أَدْلُوهَا فَأَنَا دَالٍ : إِذَا أَخْرَجْتُهَا ، المعنى تواضعتُ لـكُم وتَطَامنْتُ كَمَا يَفَعـل الْمُسْتَقَى بالدَّلُو .
- (س) ومنه حدیث ابن الزبیر « إِنَّ حَبَشِیًّا وقع فی بئرِ زمزمَ فأمرهم أن یَدْنُوا ماءها » أی یَسَتَقُوه .

﴿ ﴿ هُ ﴾ ومنه حديث استِمقاء عمر ﴿ وقد دَلَوْنا به إليك مُسْتَشْفعين به ﴾ يعنى العباس . أى توسَّلْنا ، وهو من الدَّلُو ِ: أَى توسَّلْنا ، وهو من الدَّلُو ِ: وهو السَّوقُ الرَّفِيقُ.

# ﴿ باب الدال مع الميم ﴾

- ' ( دمث ) \* في صفته صلى الله عليه وسلم « دَمِثُ لِيسِ بالجافي » أراد به أنه كان لَيِّنَ الْخَلُقُ في سُهولة . وأصله من الدَّمْثِ ، وهو الأرض السَّهلةُ الرِّخُوةُ ، والرَّملُ الذي لِيسِ بمُتَكَبِّدٍ . يقال دَمِثَ الْمُكَانُ دَمَثاً إذا لانَ وسَهُمُلَ . فهو دَمِثُ ودَمْثُ .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه مالَ إلى دَمْثٍ من الأرضِ فبالَ فيه » وإنّما فَعَل ذلك لثلا يَرْ تدُّ عليه رَشَاشُ البَول .
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « إذا قَرَأْتُ آلَ حَمْ وقَعْتُ فَى رَوضَاتٍ دَمِثَاتٍ » جمع دَمِثَةٍ .
- \* وحديث الحجاج في صفة الغَيثِ « فلبَّدتِ الدِّماَثَ » أَى صَيَّرَتُها لا تَسُوخُ فيها الأرجُلُ. وهي جمع دَشْثٍ .
- (ه) ومنه الحـــديث « من كَذَبَ على قَامِمًا 'يدمَّثُ مَعْلِسَه من النَّارِ » أَى 'يُمَمِّدُ وِيُوَطِّيُنُ .
- ﴿ دَمِج ﴾ (ه) فيه « من شق عَصا المسلمين وهم في إسلامٍ داميج ٍ فقد خَلَعَ رَبْقَةَ الإسلام من عُنُقه » الدامجُ : المجتمعُ . والدُّمُوجُ : دُخولُ الشيء في الشيء .
- (س) وفى حديث زينب « أنها كانت تَـكُرَّه النَّقُطَ والأطراف إلا أن تَدْمُجَ اليدَ دَّمُجَّاً في الْخِضاب » أى تَعُمَّ جميعَ اليد .
- \* ومنه حديث على « بل انْدَعَبْتُ على مكنونِ عِلْمٍ لو بُحْتُ به لاضْطَربتم اضْطِرابَ الأرْشِيَةِ فِي الطَّوِيّ في الطَّوِيِّ البعيدةِ » أي اجتمعتُ عليه ، وانطويتُ واندرَجتُ .
  - \* ومنه حديثه الآخر « سبحانَ من أَدْمَجَ قوائمَ الذَّرّة والهَمَجَة ».
- ( دمر ) ( ه ) فيه « من اطَّلَع في بيت قوم بغير إذْ نهم فقد دمَرَ » وفي رواية « من سَبَق

طَرَّفُهُ اسْتِئْذَانَه فقد دَمَر عليهم » أى هَجَمَ ودخلَ بغير إذن ، وهو من الدَّمَارِ: الهَــلَاك؛ لأنه هُجُوم بما يُكْرَهُ ، والمعنىأن إساءة الُطَّلِـع مثلُ إساءة الدَّارِمِن .

- \* ومنه حديث ابن عمر « فدَحَا السَّيْلُ بالبَطْحاء حتى دَمَّرَ المَكانَ الذي كان يُصَلَّى فيه » أَى أَهْلَكَه . 'يَقال : دَمَّرَ ، ودَمَّرَ عليه بمعنى . ويُرْوى « حتى دَفَنَ المكان » والمرادُ منهما دُرُوسُ الموضع وذهابُ أثره . وقد تكرر في الحديث .
  - ﴿ دمس ﴾ \* في أَرَاحِير مُسَيْلِمَة « واللَّيل الدَّامس » أي الشَّديد الظُّامة.
- (ه) وفيه «كأنما خَرَج من دَيْماسٍ » هو بالفتح والكسر: الكِنُّ: أَى كَأَنه نَحَدَّرُ لَمْ يَرَ شمساً . وقيل هو السَّرَبُ الْمُظْلِم . وقد جاء في الحديث مُفَسَّرًا أنه الحمَّامُ .
- ﴿ دمع ﴾ [ ه ] في ذكر الشَّحَاجِ « الدَّامِعَةُ » هو أن يَسِيلَ الدَّمُ منها قَطْراً كَالدَّمْعِ، وليست الدَّامغة بالغين الْمُعْجَمة .
- ﴿ دَمَعَ ﴾ ( ه ) في حديث على " « دَامِعَ خَيْشَاتِ الأَبَاطِيلِ » أَى مُهْلِكُها ، يقال : دَمَعَهُ يَدْمَغُهُ دَمُغُا إِذَا أَصَابَ دِمَاغَه فَقَتَلَهُ .
  - ( ه ) ومنه ذكر الشُّجَاجِ « الدَّامِغَة » أي التي انْتَهَتْ إلى الدِّماغ ِ.
- \* ومنه حـــديث على : « رأيتُ عَيْنَيْهِ عَيْنَيْ دَمِيغ » يقال رجلُ دَمِيغُ وَمَدْمُوغُ إذا خرج دِمَاغُه .
  - ﴿ دمق ﴾ (ه) فى حديث خالد «كتب إلى عمر : إنَّ الناس قد دَمَقُوا فى الحمر و بَزَ اهَدُوا فى الحمر و بَزَ اهَدُوا فى اكحد » أى تَهَافَتُوا فى شُرْبها وانْبَسَطوا وأَكْثُرُوا منهُ . وأصلُهُ من دَمَق على القَوْم إذا هَجَمَ بِغَيرِ إذْنِ ، مثل دَمَرَ .
- ﴿ دَمْكُ ﴾ \* فَحَدَيْثَ إِبِرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ «كَانَا يَبْنِيَانِ البَيْتَ فَيْرُفَعَانِ كُلَّ يُومٍ مِدْمَاكاً » المِدْمَاكُ: الصَّفُّ من اللَّبِنَ وَالْحِجَارَةِ فَى البِنَاء . عند أهل الحجاز: مِدْمَاكُ ، وعند أهل العِرَاقِ: ساف ، وهو من الدَّمْك: التَّوْثيق. والمِدْمَاكُ: خَيطُ البَنَّاءِ والنَّجَّارِ أيضاً.
- (ه) ومنه الحديث «كان بناء الكعبة في الجاهِليَّةِ مِدْمَاكُ حِجَارة ومِدْمَاكُ عِيدانِ من سَفِينةِ انكسرَتْ ».

- ( دمل ) ( ه ) فى حديث سعد « كان يَدْمُل أرضَه بالعُرَّة » أى يُصْلِحُها و يُعَاكِلِها بها ، وهى السِّرْقين . من دَمَلَ بَيْن القَوم إذا أَصْلَحَ بينهم . وانْدَمَلَ الْجُرحُ إذا صَلُح.
- \* ومنه حدیث أبی سلمة « دَمِل جُر ْحه علی بَغْیِ فیه ولا یَدْرِی به » أی انْخَتَم علی فَساد ولم یَعْلُم به .
- ( دملج ) (س ) في حديث خالد بن مَعْدان « دَمْلَج اللهُ لُو ْلُوءَةً » دَمْلَج الشيء إذا سوَّاهُ وأَحْسنَ صَنْعَتَهُ . والدُّمْلُجُ : الحَجْرُ الأماسُ والمِعْصَدُ من الْحَلِيِّ .
- ( معلق ) ( ه ) في حديث ظَبْيان وذكر نُمُود « رَمَاهُمُ اللهُ بالدَّمَالق» أي بالحِجَارة اللُسِ. يقال دَمُلقتُ الشيء ودَمُاكُتُه إذا أَدَرْتَهَ ومَلَسَّتَه.
- ( دمم ) (س) في حديث البهيِّ «كانت بأسَامة دَمامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أَحْسنَ بنـاً إذ لم يكن جاريةً » الدَّمَامةُ بالفتح : القِصَرُ والقُبْحُ ، ورجُلُ دَميم .
  - \* ومنه حديث المتعة « وهو قَر يب من الدَّ مَامة » .
  - \* ومنه حديث عمر « لا يُزوّجَنّ أحدُ كم ابْنُتَه بدَميم » .
  - \* وفي كلام الشافعي «وتَطْلِي الْمُعَادَّةُ وجْهِمَا بالدِّمَامُ وَكَسْحُهُ نَهَاراً » الدِّمَامُ: الطِّلّاء .
    - \* ومنه: دَكَمْتُ الثَّوْبَ إِذَا طَلْيَنَّهُ بِالصِّبْغِ. ودَمَّ البيتَ طَيَّنَهُ.
- (ه) ومنه حديث النَّخَعِي « لا بأسَ بالصَّلاة في دِمَّةِ الْغَنَمِ » يُريدُ مَرْ بِضَها ، كأنه دُمَّ بالبَوْلِ والبَعَرِ : أَى أَلْبِسَ وطُلِيَ . وقيل أرادَ دِمْنَة الْغَنَم ، فقاب النُّونَ مِياً لوقُوعِها بعد الميم ثم أَدْغَمَ . قال أبو عبيد : هكذا سمعت ُ الفَزَارِيِّ يُحُدِّنُهُ ، و إنما هو في الكلام بالدِّمنَة بالنون .
- (دمن) (ه) فيه « إِيَّاكُم وخَضْراء الدِّمَن » الدِّمَن جمع دِمْنة : وهي ماتُدمِّنهُ الإبلُ والغَمُ بأبوالِما وأبعارِها : أي تُلبّده في مَرَا بِضها ، فرَّ بما تَبت فيها النبات الحسن النَّضِيرُ .
- \* ومنه الحديث « فيكُنْبُتُون نَباتَ الدُّمْن في السَّيل » هكذا جاء في رواية بكسر الدال وسكون الميم ، يُريد البَعر لسُرْعة ما يَنْبُت فيه .

- \* ومنه الحديث « فأتَيْننا على جُدْجُدٍ مُتَدَمِّن » أَى بنر حولها الدَّمْنَةُ .
  - \* وحديث النخمي «كان لا يرى بأساً بالصلاة في دِمْنة الغُمِ ».
- (ه) وفيه « مُدمِنُ الخَمْر كَعَابِد الوَّشِ » هو الذي يُعاقر شُربها و يلازمُه ولا يُنفك عنه . وهذا تَعليظ في أمْرُ ها وتَحْرِيمها .
- (ه) وفيه «كانوا يتبايعُون الثمَّارَ قبل أن يَبدُو صلاحُها ، فإذا جاء التَّقاضي قالوا أصاب النُمْرَ الدَّمانُ » هو بالفتح وتخفيف الميم : فسادُ الثَّمَر وعَفَنُه قبل إدْرَاكه حتى يسود ، من الدِّمن وهو السِّر قين . و يقال إذا طَامت النَّخلة عن عَفَنٍ وسواد قيل أصابَها الدَّمَانُ . ويقال الدَّمال باللام أيضاً بمعناه ، هكذا قيده الجوهري وغيرُه بالفتح . والذي جاء في غريب الخطَّابي بالضمِّ ، وكانه أشبه ، أيضاً بمعناه ، هكذا قيده الجوهري وغيرُه بالفتح . والذي جاء في غريب الخطَّابي بالضمِّ ، وكانه أشبه ، لأن ماكان من الأدْواء والعاهات فهو بالضَّم ، كالشَّعال والنَّحاز والزُّكام . وقد جاء في الحديث : القُشَام والمُراض ، وهما من آفات الحَمَّة ، ولا خلاف في ضمّهما . وقيل مُما لُفَتان . قال الخطَّابي : و يُروى الدَّمارُ بالراء ، ولا معني له .
- (دما) (ه) في صفته عليه الصلاة والسلام «كأن عُنقَهَ جِيدُ دُمْيةٍ » الدُّميةُ : الصُّورةُ اللَّصوَّرةُ ، وجمعها دُمَّى ؛ لأنها رُبتَنو قُ في صنْعتها و يُبالَغ في تَحْسينها .
- \* وفي حديث العقيقة « يُحلَق رأسُه و يُدمَّى » وفي رواية « ويُسمَّى » كان قتادة إذا سُئل عن الدَّم كيف يُصْنع به قال : إذا ذُبحَت العقيقة أخِذت منها صُوفَة واسْتُقبلت بها أوداجُها ، ثم تُوضعُ على يافُوخ الصَّبي ليسيل على رأسه مثلُ الخيطِ ، ثم يُفسل رأسه بعدُ و يُحلَقُ . أخرجه أبو داود في السنن . وقال : هذا وهم من همَّام . وجاء بتفسيره في الحديث عن قتادة وهو منسوخ . وكان من فعل الجاهِليَّة . وقال يُسمَّى أصح . وقال الخطّابي : إذا كان قد أمرهم بإماطة الأذى اليا بس عن رأس الصَّبي فكيف يأمرُهم بتَدمِيَة رأسه ؟ والدم نَجسَ نجاسةً مُغَلَّظةً .
- \* وفيه « إن ّرجُلاً جاء معه أرْنبُ فوضعَها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال : إنى وجد ْتُهَا تَدْمَى » أَى أَنَّها ترمى الدَّم ، وذلك أن ّ الأرنب تَحييضُ كما تحيض المرأة .
- (ه) وفى حديث سعد « قالَ : رميتُ يوم أُحدٍ رجلاً بسهم ِ فقتَكْنَهُ ، ثم رُمِيتُ بذلكِ السَّهم أَعْرِفُه ، حتى فعَكْتُ ذلك وفعَلُوه ثلاث مرات ، فقلتُ هذا سهم م مُباركُ مُدَمَّى ، فجعلُته ِ

- فى كِناَ نتى ، فكان عنده حتى مات » اللَّدَمَّى من السّهام: الذي أصابه الدَّمُ فحصل فى لَو نِه سوادُ وَمُحْرَةُ مَّا رُمِيَ به العَدُوُ ، ويُطْلَقُ على ماتكر ّر الرَّمْيُ به ، والرَّماةُ يتَبَرَّ كُون به . وقال بعضُهم : هو مأخُوذُ من الدَّامِياء وهى البَركةُ .
- \* وفى حديث زيد بن ثابت « فى الدَّامية بَمير » الدَّامية : شَجَّةُ تُشُقُّ الجلد حتى يَظْهِرَ منها الدمُ ، فإن قَطَر منها فهى دَامعَةُ .
- \* وَفَى حِـدَيث بِيْعَة الأنصار والعَقَبَة « بل الدَّمُ الدَّمُ ، والهَدْمُ الهَدَمُ » أَى أَنَكُم تُطْلَبُون بدَمَ وَفَى حِـدَيث مُبيَّناً فَى حَرَّ فَى اللام والهاء.
- \* وفي حديث عمر « أنه قال لأبي مر يم الحنفي : لَأَنَا أَشَـدُ الْعُضًا لك من الأرْضِ للدَّمِ » يعنى أنّ الدَّم لا تَشْر به الأرضُ ولا يَعُوصُ فيها، فَجعل امْتِناعها منه بُغْضا مجازا . ويقال: إنّ أبا مر يم كان قَتَل أَخاه زيداً يوم الميامة .
- \* وفى حسديث مُعامة بن أثال « إن تَقْتُل ْ تَقْتُل ْ ذَا دَم ٍ » أَى مَنْ هو مُطَالِبُ بدَم ٍ ، أُو صاحب دَم ٍ مَطْلُوبٍ . ويُروى ذَا ذِم ٍ بالذال المعجمة : أَى ذَا ذِمام ٍ وحُر ْمة فى قومه . وإذا عَقد ذِمَّةً وُقَّى لَهُ .
- \* ومنه حديث قتل كعْب بن الأشْرف « إنى لأُسْمَع صَوَتاً كأنّه صوتُ دَم ٍ » أى صوْتُ طالب دَم ٍ يَسْتَشْفِي بَقَتْله .
- (س) وفى حديث الوليد بن المُغِيرَة « والدَّم ِ ما هو بِشَاعِرٍ » يعْنى النبى صلى الله عليه وسلم ، هذه كيمين كانوا يَحْلفُون بها فى الجاهائيّة ، يعنى دَمَ مَا 'يذْبحُ عَلَى النَّصُب.
- \* ومنه الحديث « لا وَالدِّمَاء » أى دِماء الذَّبائح ، ويُروى « لا والدُّمَى » جمع دُمُيةٍ ، وهي الصُّورةُ ، ويريد بها الأصنامَ .

# ﴿ باب الدال مع النون ﴾

﴿ دنس ﴾ \* في حديث الإيمان «كأن ثيابَهُ لم يمسَّها دَنَسْ » الدَّنَسُ: الوسخُ. وقد تَدَنَّس الثَّوبُ: اتَّسخ.

( دَنَّقَ ﴾ [ ه ] في حديث الأوزاعي « لا بأسَ الأسير إذا خاف أن يُمثَّل به أن يُدنِّق المموت » أي يَدْنو منه ُ . يقال دَنَّق تَدْ نِيقاً إذا دَنا ، ودنَّقَ وجه ُ الرَّجل إذا اصْفَرَ من المَرض ، ودنَّقت الشَّمسُ إذا دنَت من الفروب ، يُريد له أن يُظهر أنه مُشْفٍ على الموت ِ لئلا يُمثَّلَ به .

\* وفى حــديث الحسن « لعن اللهُ الدَّانَقِ ومن دنَّق الدَّانَق » هو بفتح النون وكسرها : سُدْسُ الدِّينار والدِّرهَم (١) ، كأنه أراد النَّهِيَ عن التَّقْدِيرِ والنَّظَر في الثَّبيء التَّافِهِ الحَقِيرِ .

﴿ دِنَا ﴾ ( ه س ) فيه « سَمُّوا اللهَ ودنُّوا وسَمَّتُوا » أَى إِذَا بِدَأْتُم بِالْأَكْلِ كُلُوا مِمَّا بِينَ أَيدِيكُم وقَرُّبَ منكم ، وهو فَعَلُوا ، من دَنَا يَدْنُو . وسَمَّتُوا : أَى ادْعُوا للْمُطْعِم بِالْبَرَكَةِ .

- \* وفى حديث الحديثيية « علامَ نُعْطِى الدَّنيَّةَ فى دينِنا » أَى الحَصْلَةِ المذمُومة ، والأصلُ فيه الهمزُ ، وقد تخففُ ، وهو غيرُ مَهمُوز أيضاً بمعنى الضعيف الخسيس .
- \* وفي حديث الحج « الجُمْرَة الدُّنيا » أي القريبة إلى مِنِّى ، وهي فُعْلَى من الدُّنوَ ، والدُّنيا أيضًا اسمُ لهـذه الحياةِ لبُعد الآخرة عنها . والسماء الدُّنيا لِقُرْبَها من ساكِني الأرضِ . ويقال سماء الدنيا على الإضافة .

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل و 1 واللسان وشرح القاموس . والذي في الصحاح والمصاح والقاموس ه الدانق : سدس الدرهم » وهو ما ذكره اللسان أيضاً .

- \* وفي حديث حبس الشمس « فادَّنى من القَرَّية » (١) هكذا جاء في مُسلِم ، وهو افْتَعَل ، من الدَّوُّ . وأصلُه ادْتَنَا ، فأَدْغِمَتِ التله في الدَّال .
- \* وفى حديث الأيمان « ادْنُهُ » هو أمرُ بالدُنُوِّ : القُرُب، والهاء فيه للسكت جيء بها لبَيان الحركة . وقد تكرَّرَت في الحديث .

### ﴿ باب الدال مع الواو ﴾

- ﴿ دُوبِل ﴾ (س) في حديث معاوية « أنه كتَب إلى ملاك الرُّوم : لأَرُدَّ نَك إرِّيسًا من الأَرَارِسَة تَرَعَى الدَّوابِلَ » هي جمع دَوْبَلِ ، وهو ولدُ الخِنْزِيرِ والحمارِ ، وإنما خَصَّ الصَّغار لأنَّ راعيبًا أُوضَعُ من رَاعِي الكبار ، والواو زائدة .
- ( دوج ) (س) فيه « ما تركتُ حاجةً ولا داجةً إلا اقْتَطَعْتُهَا » الدَّاجَة إتباعُ الحاجَة ، وعينُهَا مجهولة فحُمِلت على الواو ؛ لأن للْعُتَلَّ العين بالواو أكثرُ من الياء ، ويُروى بتشديد الجيم . وقد تقدم .
- ﴿ دُوحٍ ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ كُمْ مَنْ عَذْقَ دَوَّاحٍ فِي الجُنَةُ لَأَبِي الدَّحْدَاحِ » الدَّوَّاحُ : العظيمُ الشديدُ العُلوِّ ، وكُلُّ شجرة عظيمة دوحة ^ . والعَذْق بالفتح : النخلة ُ .
  - \* ومنه حديث الرؤيا « فأتينا على دَوْحة عظيمة ٍ » أى شجرة .
  - \* ومنه حدیث ابن عمر « إن رجلا قطع دو حة من الحرم فأمَره أن يُعتق رقبة "».
- ﴿ دُوخٍ ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث وفد ثقيف ﴿ أَدَاخَ العرب ودَانَ لَهُ النَّاسُ ﴾ أَى أَذَلَّهُم . يَقَالَ دَاخَ يَدُوخِ إِذَا ذَلَّ ، وأَدَخْتُه أَنَا فَدَاخِ .
- ﴿ دوخل ﴾ (س) في حديث صِلَة بن أشيم « فإذا سِب فيه دو خَلَّةُ رُطبٍ فأ كلتُ منها » هي بتشديد اللام: سَفيفة أمن خُوص كالزِّبيّل، والقوصراء أيترك فيها التَّمرُ وغيره، والواو زائدة.
- ﴿ دود ﴾ (س) فيه « إن المؤذِّنين لا يُدادُون » أى لا يأكُلُهم الدُّودُ . يقال دَادَ الطّعامُ ، وأَدَادَ ، ودَوّدَ فهو مُدَوِّدُ بالكسر ، إذا وقع فيه الدُّودُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان: بالقرية . وما أثبتناه من ١ . والذي في مسلم في باب تحليـــل الغنائم من كتاب الجهــاد : فأدنى للقرية .

- ( دور ) ( ه ) فيه « ألا أُخْبِرُكُم بِخَبَر دُور الأنْصار ؟ دُور بَنِي النَّجَارِ ثَم كذا وكذا » الدُّورُ جَمّ دَارٍ وهي المنازلُ المسكونَة والمحالُ ، وتُجمع أيضاً على دِيار ، وأراد بها هاهنا القِبائلَ ، وتُجمع أيضاً على دِيار ، وأراد بها هاهنا القِبائلَ ، وكُلُ قبيلةٍ اجتمعت في مَحلَّةٍ سُميت تلك المحَلة داراً ، وسُمى ساكنُوها بها مجازاً على حذف المُضاف : أي أهْل الدُّور .
  - ( ه ) ومنه الحديث « ما بَقِيتْ دَارْ ۚ إِلَّا مُنِي فيها مسْجِدْ ُ » أَى قبيلَةُ ۚ .
- \* فأما قوله عليه الصلاة والسلام « وهل تَركَ لنا عَقِيـلٌ من دَارٍ » فإنما يُريد به المنزلَ لا القَبيلةَ .
- (س) ومنه حديث زيارة القبور « سلام عليكم دَارَ قوم مؤمنين » سَمَّى موضعَ القبور داراً تشبيهاً بدَار الأَحْياء لاجماع الموتى فيها .
- \* وفي حديث الشفاعة « فأسْتَأْذِنُ على رَبِّي في دَارِهِ » أَى في حضْرة قُدْسه . وقيل في جَنَّته ، فإن الجنة تُسَمَّى دارَ السلام . والله هو السلام .
- \* وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه :

  اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ عُلُولِهِ اللهُ عَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِن دَارَةِ الكُفْرِ نَجَنَّتِ الدَّارَةُ أَخْصُ مِن الدَّارِ .

  الدَّارَةُ أَخْصُ مِن الدَّارِ .
- \* وفى حديث أهل النار « يحترقُون فيها إلَّا دَاراتِ وجُوههم » هى جمع دَارَةٍ وهو مايُحيطُ الوَجْه من جَوَانِهه، أرادَ أنَّها لا تأكُّلُها النار لأنَّها كحلُّ السجُود .
- (ه) وفيه « إن الزمان قد استدار كَهَيْمَتِه يومَ خَلَق اللهُ السمواتِ والأرضَ » يقال دَار بدُور ، واسْتَدار يَستديرُ بمعنى إذا طاف حَوْل الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابْنَدَأ منه . ومعنى الحديث أن العَرَب كانوا يُؤخّرون الحرَّم إلى صَفَر وهو النَّسِيُ ليُقاتِلوا فيه ، ويفعلُون ذلك سَنَةً بعد سَنَةً ، فينْ قَلُ الحرَّم من شَهرٍ إلى شهرٍ حتى يَجْعَلُوه في جميع شُهور السَّنة ، فلما كانت تلك السَّنة كان قد عاد إلى زَمَنِه المخصوص به قبل النَّقل ، ودارت السَّنة كهيئتِها الأُولَى .
- \* وفى حديث الإسراء « قال له موسى عليه السلام : الله داورْتُ بنى إسرائيلَ على أدى من هذا فضَعُقوا » هو فاعَلْتُ ، من دارَ الشيء يَدُورُ به إذا طاف حولَه . ويُروى راودْتُ .

- \* وفيه « فيجمل الدائرةَ عليهم » أي الدَّولةَ بالْفَلَبة والنَّصر .
- (ه) وفيه « مَثَلُ الجلِيسِ الصالح مَثلُ الدارِئِ » الدَّارِئُ بتشديد الياء: العطَّارُ . قالوا لأنه نُسِبَ إلى دارين ، وهو موضع في البحر 'يؤتي منه بالطِّيب .
- \* ومنه كلام على رضى الله عنه «كأ 4 قِلْع دارِي » أى شِراع منسوب إلى هــــذا الموضع البحري.
- ( دوس) (ه) في حديث أمّ زَرْع « ودائس ومُنَقّ » الدائس: هو الذي يَدُوسُ الطَّعامَ ويدُقّ بالفدّ ان ليُخْرِجَ الحبّ من السُّنبل، وهو الدِّياسُ، وقُلبَتِ الواوُياء لكسرة الدال.
- ﴿ دوف ﴾ (س) فى حديث أم سُلَيم « قال لها وقسد جَمَعت عَرَقَه : ماتَصْنَمين ؟ قالت عَرَقُكَ أَدُوفُ به طِيبِي » أَى أُخْاطُ ، يقال دُفتُ الدَّواء أَدُوفُه إذا بَلَاتَه بماء وخاطَّته ، فهو مَدُوفُ ومَدُوُوفُ على الأصل ، مثل مَصُون ومَصْوُون ، وليس لهما نظيرٌ . ويقال فيه داف يَدِيفُ بالياء ، والواوُ فيه أكثرُ .
- (س) وفي حــــديث سلمانَ « أنه دَعا في مرضه بمِسْك فقال لامرأته : أدِيفِيهِ في تَوْرِ من ماء » .
- ﴿ دوفص ﴾ (س) في حديث الحجاج « قال لطبَّاخِه: أَكُثْرُ دَوْفَصَهَا » قيل هو البَّصَلَ الأبيضُ الأملسُ .
- ﴿ دُوكَ ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فَى حَدَيْثَ خَيْبِر ﴿ لَأَعْطِينَ الرَايَةَ غَدَاً رَجُلاً يُحِبِّهُ اللهُ وَرَسُولُهِ وَيُحِبِ اللهَ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحَ اللهُ عَلَى يَدِيهِ، فَبَاتَ الناسُ يَدُوكُونَ تَلْكَ اللَّيلَة ﴾ أَى يَخُوضُونَ وَيَمُوجُونَ فَيَمَن يَدُفْقُهَا إليه . يَقَالَ وَقَعَ النَاسُ فَى دَوكَةٍ وَدُوكَةٍ : أَى فَى خُوضٍ وَاخْتَلَاطٍ .
- ﴿ دُولَ ﴾ ﴿ فَي حَدَيثُ أَشْرَاطُ السَّاعَةَ ﴿ إِذَا كَانَ اللَّهُمَّ مُولًا ﴾ جَمْع دُولَة بالضم ، وهو ما يُتَدَاوَلُ مِنَ المَالِ ، فيكون لقومٍ دُونَ قوم .
- \* ومنه حديث الدعاء « حدِّثنى بحديثٍ سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تَتَدَاولُهُ بِينَكُ وبينَه الرجالُ و يَرْويه واحد عن واحدٍ ، إنما تَرْويه أنتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

- \* وفى حديث وفد تقيف « نُدالُ عليهم ويُدالُون علينا » الإدالة : العَكَبة . يقال : أُدِيلَ السَّدّة لنا على أعْدائنا ، أى نُصِرْ نا عليهم ، و كانت الدَّولةُ لنا . والدَّولةُ : الانْتقاَلُ من حالِ الشَّدّة إلى الرَّخاء (١)
- \* ومنه حدیث أبی سفیان وهِر قُلَ « نُدالُ علیه و یُدالُ علینا » أی نغلب مُ مرةً ویغلبُنا أُخری .
- \* ومنه حديث الحجاج « يُوشِك أن تُدال الأرض مِنَّا » أى تُجُعل لها الكرَّةُ والدولةُ علينا فِتاً كل كُلومَناكا أكلنا ثِمَارِها ، وتشرَبُ دِماءَناكا شَرِ بْنَا مِياهها .
- (ه) وفى حديث أم المنذر « قالت : دَخَل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على وهو ناقية ، وله العذق من البُسْر يُعلَقُ ، وهو ناقية ، وله العذق من البُسْر يُعلَقُ ، فإذا أرْطب أكل ، والواو فيه مُنْقلبة عن الألف . وليس هذا موضِعَها ، وإنما ذكر ناها لأجل لَفْظها .
- ( دولج ) ( ه ) فى حديث عمر « أن رجُلا أتاهُ فقال : أتَّذِي امرأة أبايعُها ، فأدخلتُها الدَّوْلَجَ وضربتُ بيدِى إليها » الدَّولجُ : المخدْعُ ، وهو البيتُ الصغيرُ داخل البيت الكبير . وأصلُ الدَّوْلَجَ وَوْلَجُ ، لأنه فَوْعَلْ ، من وَلَج يَلِجُ إذا دَخَل ، فأبدلوا من الواو تا القالوا تَوْلج ، ثم أبدلوا من التاء دالاً فقالوا دَوْلج . وكل ما وُلجَت فيه من كَهْفٍ أو سَرَب ونحوهما فهو تَوْلج من التاء دالاً فقالوا دَوْلج . وكل ما وُلجَت فيه من كهْفٍ أو سَرَب ونحوهما فهو تَوْلج مؤلَخ ، والواو فيه زائدة . وقد جاء الدَّوْلَجُ في حديث إسلام سَلمان ، وقالوا : هو الكياسُ مأوى الظباء .
- ﴿ دُوم ﴾ ( ه ) فيه « رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظِلِّ دَومةٍ » الدومةُ واحدةُ الدَّوم ، وهي ضِخامُ الشجر . وقيل هو شجَرُ المُقْل .
  - (س) وفيه ذِكْر « دَوْمَةِ الجَنْدَلِ » وهي موضع ، وتُضَمَّ دالُها وتفتح .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للخليل بن أحد :

وفَيْتُ كُلَّ صديق ودَّني ثَمَناً إلاَّ المؤمِّلَ دُولَاتي وأيامي

- \* وفى حديث قصّر الصلاة ذكر « دَوْمِين » وهى بفتح الدالِ وكسرِ الميمِ . وقيل بفتحها : قريّة قريبة من حِمْص .
  - (س) وفي حديث قُس والجارود « قد دَوَّمُوا العاثمُ » أي أدارُوها حول رؤسهم .
- \* ومنه حديث الجارية المفقودة « فَحَملَنَى على خافيةٍ من خَوَ افِيه ثم دَوَّم بى فى السماء » أى أدارني فى الجُوِّ .
- (س) ومنه حديث عائشة « أنهـا كانت تَصِفُ من الدُّوام سبع تمراتٍ عجوةً في سبع غَدَوات على الرُّيق » الدُّوام بالضم والتخفيف : الدُّوارُ الذي يَعْرِض في الرأس . يقال ديم به وأديم .
- (ه) وفيه « أنه بَهَى أن يُبال في الماء الدائم » أى الراكِد الساكن ، من دام يَدُوم إذا طال زمانه .
- (س) ومنه حديث عائشة « قالت لليهود: عليم السامُ الدامُ » أى الموتُ الدامُ ، ، في الموتُ الدامُ ، فذفت الياء لأجْل السام.
- ( دوا ) ( ه ) فى حديث أُمِّ زَرْع «كُلُّ داء له دالا » أَى كُلُّ عَيْب يَكُونُ فَى الرجالِ ( ) فَهُو فَيه . فَعَلَت العَيْب داء . وقولها له دالا خبر لَّ لَكُلُّ . ويحتمل أن يَكُون صفةً لداء ، ودالا الثانية خبر لكل : أَى كُلُّ داء فيه بليغُ مُتَنامٍ ، كَا يقال إن هذا الفَرَسَ فَرَّسُ .
- ( ه س ) ومنه الحديث « وأَى داء أَدْوَى من البُخْلِ » أَى أَى عَيب أَقبحُ منه : والصواب أَدْوَأُ بالهمز ، وموضعه أوّلُ الباب ، ولكن هكذا يُرْوَى ، إلا أَن يُجْعَل من باب دَوِى يَدْوَى دَوَّى فَهو دَو ، إذا هَلَك بمرض باطن .
- (ه) ومنه حديث العَلاء بن ِ الحضرمى « لا داء ولا خِبْثة َ » هو العيبُ الباطن في السِّلعةِ الذي لم يطَّلِعْ عليه المشترى .
- (س) وفيه « إنّ الخَمْر داء وليست بدواء » استعمل لفظ الداء في الإثم كما استَعْمَله في العَيب .
- (ه) ومنه قوله « دَبَّ إليكم داه الأم قبلكم ، البَغْضاه والحسدُ » فَنَقَل الداء من الأَجْسام (۱) في الأَصل : الرجل . والمثبت من ا واللَّان والهروى .

إلى المعانى ، ومن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة . وقال : وليست بدواء وإن كان فيها دواء من بعض الأمراض على التَّفْليب والمُبالَغة في الذَّم . وهذا كما نُقْرِلَ الرَّقُوبُ ، والمُفْلسُ ، والصُّرَعةُ ، وغيرها لضَرْبٍ من التَّمْثِيل والتَّخييل .

\* وفى حديث على « إلى مَرْعَى " وبِيّ ومَشْرَبٍ دَوِيّ » أَى فيه دا، ، وهو منسوب إلى دَوٍ ، من دَوَى بالكسر يَدُوَى .

(س) وفى حديث جُهَيش «وكأيّنْ قَطَعْنا إليك من دَوِّيَّة سَرْ بَخٍ » الدَّوُّ : الصحراء التي لا نَباتَ بها ، والدَّوِّيَّةُ مَنْسُوبة إليها ، وقد تُبدَلُ من إحدَى الواوين ألف ، فيقالُ داويَّة على غير قياسٍ ، نحو طائى في النَّسَب إلى طَي .

\* وفى حديث الإيمان « نسمعُ دَوِي صَوْتِهِ ولا تَفْقه ما يقولُ » الدَّوِيُّ: صَوت ليس بالعالى،
 كصوتِ النَّحل ونحوه .

ومنه خطبة الحجاج :

### ﴿ باب الدال مع الماء ﴾

( دهدأ ) ( ه ) في حديث الرؤيا « فيَنَدَهْدَى الحجرُ فيَدَبَعُهُ فيأخُذُه » أي يتدَخرجُ . يقال دَهْدَيتُ الحَجَرَ ودهْدَهْتُهُ .

\* ومنه الحديث « لَمَا يُدَهْدِهُ ٱلْجَعَلُ خيرٌ من الَّذين ماتُوا في الجاهليَّة » هو الذي يُدَحْرِجُه من السِّرْ جين .

<sup>(</sup>١) بعده :

<sup>\*</sup> مُهاجرٍ ليس بأعرا بِي \*

\* والحديث الآخر « كما يُدَهْدهُ الْجَمَلُ النَّاتْنَ بأَنْفه ».

﴿ دهم ﴾ (ه) فيه « لا تَسُبُوا الدَّهْرَ وَاللَّهُ هُمْ هُواللَّهُ هُمْ هُواللَّهُ » وفي رواية « فإنَّ الله هُو الدَّهْرُ » كان من شأنِ العرَب أن تَذُمَّ الدَّهْرَ وَسَبُهُ عند النَّوازِلُ والحَوَادِث ، ويقولون أبادَهُم الدَّهْرُ وأصارَبَهُم قَوَارِعُ الدَّهْرِ وَحَوادِثُهُ ، ويُكْثَرُون ذِكْرَه بذلك في أشعارِهم . وذكرَ الله عنهم في كتابه العزيز فقال : « وقالوا ما هي إلا حياتُنا الدنيا نموت وتحيا وما يُهلكنا إلا الدَّهر » والدهر وسم عن ذم الدهر والدهر وسم عن ذم الدهر والدهر وسم عن ذم الدهر وسبّه : أي لا تسبُوا فاعل همذه الأشياء ، فإنَّكم إذا سَبَتُهُوهُ وقع السَّبُ على الله تعالى لأنَّه الفقال لما يُريد لا الدَّهر ، فيكون تقديرُ الرواية الأولى : فإن جَالِب الحوادِثِ ومُنزِّلها هو الله لا غير موضع الدَّهر موضع جالب الحوادِث لاشتِهارِ الدَّهْرِ عندكُم بذلك ، وتقديرُ الرواية الثانية : فإن اللهُ هُو جَالِبُ الحَوادِث لا غَيْرُه الجَالِبُ ، رَدًّا لا عُتِقَادِهم أن جَالِهما الدَّهْرُ .

#### (ه) وفي حديث سَطيح.

### \* فإن ذَا الدُّهْرَ أَطْوارٌ دَهَارِيرُ \*

حكى الهروى عن الأزهرى أن الدَّهارِيرَ جمع الدُّهُور ، أرادَ أن الدَّهْرَ ذُو حَاكَينِ مَنَ بُوْسُ و نُعْمٍ . وقال الجوهرى : يقال دَهْرُ دَهَارِيرُ : أَى شَدِيدٌ ، كَقُولِم لِيلةٌ لَيلَاه ، ويومُ أَيُومُ . وقال الزمخشرى : الدَّهارِينُ الدَّهْرِ ونوائبُه ، مُشتق من لَفْظ الدَّهْر ، ليس له واحدُ من لَفْظه كعبَادِيد .

- (ه) وفى حديث موت أبى طالب « لولا أنَّ قُرَيشاً تقولُ دَهَرَهُ اَلَجْزَعُ لَفَعاتُ »يقال دَهَرَهُ اَلَجْزَعُ لَفَعاتُ »يقال دَهَرَ فُلانا أَمْرُ إذا أصابَه مكروهُ .
- (س) وفى حديث أمِّ سُكَيم « ماذاكِ دَهْرُكِ » يقال ما ذاك دَهْرِي ، وما دَهْرِي بكذا : أى همَّتي وإرَادَ تِي .
- (س) وفى حديث النجاشى « فلا دَهْوَرَة اليومَ على حرْبِ إبراهيم » الدَّهْوَرَة : جَمُعُكُ الشَّيءَ وَقَذْفُكَ إِياهُ فَى مَهْوَاةٍ ،كأنه أزادَ : لا ضَيْهَـة عليهم ولا يُتْرَكُ حفظُهُم وتَمَهُّدُهم . والواوُ زائدةُ .

- ﴿ دهس ﴾ (ه) فيه « إنه أقبَلَ من الله فَنزَل دَهَاساً من الأرضِ » الله هَاسُ والله هُسُ : ماسهلُ ولاَنَ من الأرض ، ولم يبلُغ أن يكونَ رَمْلاً .
  - \* ومنه حديث دُرَيد بن الصِّمَّة « لا حَزْنَ ۖ ضَرِس ۖ ولا سَهَلُ ۖ دَهْسُ » .
- ﴿ دهق ﴾ \* في حديث ابن عباس « كأساً دِهاقاً » أي مملُوءة ً. أَذْهَقْتُ الكائسَ إِذَا ملائتُها.
- (س) وفى حديث على « نُطفةً دِهاقاً وعَلَقةً 'محاقاً » أى نُطفة قد أُفْرغَت إفْراغاً شديداً ، من قولهم أدْهَقت المساء إذا أفْرغته إفراغاً شديداً ، فهو إذاً من الأضْدَاد .
- ﴿ دهقن ﴾ \* فى حديث حذيفة « أنه اسْتسقى ماء فأتاه دهقان ماء في إناء من فضة » الدّهْقان بكسر الدال وضمها: رئيس القر ية ومُقدّ م التُناء وأصحاب الزّراعة ، وهو مُعرّب ، ونُونُه أصلية من القولهم تَدَهْقَن الرجل ، وله دَهْقَنَة مُوضِع كذا. وقيل النون زائدة وهو من الدّهق : الامتلاء .
  - (س) ومنه حديث على «أهْداهَا إلىَّ دِهقَانٌ » وقد تكرر في الحديث.
  - ﴿ دهم ﴾ (ه) فيه لَمَّا نزلَ قوله تعالى « عليها تسعةَ عَشَر » قال أَبُو جَهْل: أما تَستَطِيعُون يامغشَر قُرَيشٍ وأَتْمُ الدَّهُمُ أَن يغلب كُلُّ عَشرةٍ منكُم واحدًا » الدَّهْمُ: العددُ الكثيرُ.
    - \* ومنه الحديث « محمد في الدُّهْمِ ِ بهذا القَوْز » .
    - \* ومنه حديث بشير بن سَعْد « فأَدْرَ كُه الدَّهْمُ عند اللَّيلِ ».
  - [ ه ] والحديث الآخر « من أراد أهل المدينة بدَهُم »أى بأمر عظيم وغائلة، من أمرٍ يَدْهَمُهم : أى يفْحأُهم .
  - \* ومنه حديث بعضهم وسَبَق إلى عَرَفة فقال « اللهم اغفرلى من قبل أن يَدْ هَمْكُ الناسُ ». أى يَكَثُرُوا عليك و يَفْجَأُوكَ . ومثلُ هــذا لا يجوز أن يُستَعْمَل فى الدُّعاء إلَّا لمن يقولُه من غير تَكَلُّف .
  - \* وفى حديث على « لم كَمنع صوء نُورِها ادْهامُ سَجْفِ الليل الْمُظلِم » الادْرِهامُ مصدرُ اللهاية \_ ٢ )

- ادْهَمَّ أَى اسْودٌ، والادْهِيمامُ: مصدر ادْهامَّ ،كالاحمرار والاحميرارِ في احمرَّ واحمارً.
- \* وفى حديث قُس « وروضة مُدْهامَّةُ » أى شديدَة الخضرة الْمتناهية فيها ، كأنَّها سَوْداء لِشدَّة خُضْرَتِها.
  - (ه) وفيه « إنه ذكر الفِتَن حتى ذَكَر فِنْنَةَ الأَحْلاس ثم فِنْنَةَ الدُّهَيْاء ».
- \* ومنه حديث حذيفة «أتتكم الدُّهَيَّاء تَرْمِي بالرَّضْفِ » هي تصغيرُ الدَّهماء ، يريد الفَّنْنَة المُظْلِمة ، والتَّصغيرُ فيها للتَّعظيم . وقيل أراد بالدُّهَيَّاء الداهية ، ومن أسمائها الدُّهَيُم ، زَعمُوا أن الدُّهيَّم اسمُ ناقة كان غَزَا عليها سَبعة بُخوة فقُتِلوا عن آخرهم ، وحُملوا عليها حتى رَجعت بهم ، فصارت مثلا في كُلِّ داهية .
- ﴿ دهمق ﴾ (ه) في حسليث عمر « لو شئت أن يُدْهَمَق لي لَفَعَلْتُ » أي يُليَّن لي الطَّعَامُ و يُجُوَّد.
- ﴿ دهن ﴾ \* فى حديث صَفِيَّةَ ودُحيْبَةَ « إنَّمَا هذه الدَّهْناء مُقَيِّد اَلجَمَل » هو موضِع معروف مبلاد تميم معروف مبلاد تميم . وقد تكرَّرَ فى الحديث .
  - \* وفى حديث سَمْرَة « فيخرُ جُون منه كأ بَّما دُهِنُوا بالدِّهان » هو جمعُ الدُّهْن.
  - ومنه حديث قَتادَة بن مِلْحَان «وَكُنْت إِذَا رأيته كَأَنَّ عَلَى وَجْهِهُ الدِّهان ».
- \* وفى حديث هِرَ قُلْ « و إلى جَانِبه صُورَةٌ تُشْبَهُهُ إِلاَ أَنَّهُ مُدْهَانُّ الرَّأْسِ » أَى دَهِينُ الشَّعر ، كَالْصُفارِّ والْمُحْمَارِّ .
  - \* وَفَى حَدَيْثُ طُهُفَةَ « نَشِفَ الْمُدَهُن » هُو نُقْرَةٌ فَى الْجَبَل يَجْتَمَعَ فَيْهَا الطَرُ .
- \* ومنه الحديث «كأن وَجْهَه مُدْهُنَة » هي تأنيث الله هن ، شبّه وجْهَه لإشراق السُّرُور عليه بصقاء المَاء المُجْتَمَع في الحَجَر . والله هن أيضا والله هنة : ما يُجعل فيه الدُّهن ، فيكون قد شبّه بصقاء الدُّهن . وقد جاء في بعض نُسخ مُسْلم «كأنَّ وجْهه مُذْهَبَة » بالذال المعجمة والباء المُوحَدة ، وسيُذْ كر في الذال .
- ﴿ ده ﴾ (س) في حديث الكاهن « إلَّادَهِ فَلَادَهِ » هـذا مَثَلُ من أَمْثال العرَب

قَدَيمُ ، معناهُ إِن لَم تَنَالُه الآن لَم تَنَالُه أَبِداً . وقيل أصلُه فارسي : أي إِن لَم تُغط الآن لم تُغط أبداً .

# ﴿ باب الدال مع الياء ﴾

- ﴿ دِيثُ ﴾ ﴿ هِ ) في حديث على ﴿ وَدُيِّتُ بِالصَّغَارِ ﴾ أي ذُلِّل.
  - \* ومنه « بعير مُ مُدَيَّثُ » إذا ذُلُلُ بالرياضَة .
- (س) وفى حديث بعضهم «كان بمَـكان كذا وكذا، فأتاهُ رجُلُ فيه كالدِّيائة واللَّخْلَخَا نِيَّة» الدِّيائة واللَّخْلَخَا نِيَّة» الدِّيائة واللَّخْلَخَا نِيَّة»
- \* وفيه « تجرُمُ الجنة على الدَّيُّوث » هو الذي لا يَغَارُ على أهله . وقيل هو سُرْيا نِي معرَّبْ.
- ﴿ دَيْجِر ﴾ \* في كلام على « تَغْريدُ ذَوَاتِ الْمَنْطِق في دَيَاجِيرِ الأَوْكَارِ » الدَّيَاجِيرُ : جمع دَيْجُور وهو الظلامُ. والياء والواوُ زائدتان .
- ﴿ دِيخٍ ﴾ \* في حديث عائشة تَصِفُ عُمر ﴿ فَفَنَّخَ السَكَفَرَةَ وَدَيَّخَهَا ﴾ أَى أَذَلّها وقَهَرَها . يقال دَيَّخَ ودَوَّخَ بمعنَّى واحدٍ .
- \* ومنه حديث الدعاء « بعد أن يُدَيِّخُهُمُ الأَسْرُ » وبعضُهم يَرُويه بالذال المعجمة ، وهي لغةُ شاذَّةً .
- ﴿ دید ﴾ \* فی حدیث ابن عمر « خرجتُ لیلة أطوفُ فإذا أنا بامرأة تقول كذا وكذا ، ثم عُدت فوجدتُها ودَیدانُها أن تقول ذلك » الدَّیدانُ والدّیدَن : العادةُ .
- ﴿ دَيْدُ ﴾ ﴿ رَسُ ﴾ في حديث سفيان الثَّورِيّ «منعتُهُم أَن يَبيعوا الدَّاذِيّ» هو حَبُّ يُطْرِحُ في النَّبيذِ فيَشْتَدّ حتى يُسْكِرِ .
- ﴿ دیف ﴾ \* فیه « وتُدیفُون فیه من القُطَیْماء » أی تَخْلطون ، والواو فیه أكثرُ من الیاء ٠ و يُرْوَى بالذال المعجمة ، و لسر بالكثير .
- ﴿ ديم ﴾ ﴿ ﴿ هِ ﴾ في حديث عائشة ، وسُئِلَت عن عَمَل رسول الله صلى الله عايه وسلم وعبادتِه

- فقالت: «كان عملُه دِيمةً » الدِّيمةُ: المَطَرُ الدائمُ في سكون ، شَبَّهت عَمَلَه في دوامِه مع الأُقتِصددِ بدِيمةِ المطرِ ، وأصلُه الواوُ فانقُلبت ياء للكسرة قَبْلَها ، و إيما ذكر ناها هنا لأجل لَهْظِها .
- (ه) ومنه حديث حذيفة وذكر الفِتَن فقال : « إنها لَآتِينَـُكُم دِيمًا » أَى إِنها تَملأُ الأُرضَ في دَوامٍ . ودِيمُ مُ جمع ديمة : المطرُ .
- (س) وفى حـــديث جُهَيش بن أوس « ودَيْمُومة مِ سَرْدَح » هى الصَّحْراة البعيدةُ وهى فَعْلُولة ، من الدوامِ : أى بعيدةُ الأَرْجاء يَدُومُ السَّيْرُ فيها . وياوُها منقابة عن واو . وقيل هى فَيْعلولة من من دَمَّتُ القِدْرَ إذا طَليتُها بالرَّمادِ : أى أنها مشتَبهة لا عَلَمَ بها لسالكها .
- ﴿ دِينَ ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءُ اللهُ تَعَالَى ﴿ الدَّيَّانَ ﴾ قيل هو القهَّارُ. وقيل هو الحاكمُ والقاضى ، وهو فعَّالْ ، من دانَ الناسَ : أي قَهْرَهُم على الطاعة ِ ، يقال دِنْـتُهُم فدانوا : أي قَهْرَتُهُم فأطاعُوا .
  - \* ومنه شِعْر الأعشى الحر مازى ، يُخاطبُ النبي صلى الله عليه وسلم .
    - \* ياسيِّدَ الناسِ ودَيَّانَ العَرَبْ \* (١)
      - \* ومنه الحديث «كان على وينان هذه الأمة » .
- \* ومنه حديث أبى طالب قال له صلى الله عليه وسلم : « أر يدُ من قُرَيْشٍ كُلمةً تَدينُ لهم بها العربُ » أى تُطِيعُهم وتَخْضَع لهم .
- (ه) ومنه الحديث «الكَيِّسُ من دانَ نفْسَه وَعَمِل لِمَا بعد المَوتِ » أَى أَذَلَها واستَعْبَدَها، وقيل حاسَبَها ·
- (ه) وفيه ﴿ إِنه عليه الصلاة والسلام كان على دين قَوْمِه ﴾ ليس المراد به الشّر ك الذي كانوا عليه ، و إنما أراد أنه كان على ما بقى فيهم من إرث إبراهيم عليه السلامُ من الحج والنّكاح والمير آث وغير ذلك من أحْكام الإيمان . وقيل هو من الدّين: العادة ، يُريد به أخْلاقهم في الكرم والشَّجَاعة وغيرها .

<sup>(</sup>۱) الرجز بتمامه فى اللسان ( ذرب ) ونسبه إلى أعشى بنى مازن ، ثم قال : وذكر ثعلب عن ابن الأعرابي أن هـــذا الرجز للأعور بن قراد بن سفيان ، من بنى الحرماز ، وهو أبو شيبان الحرمازي ، أعشى بنى حرماز

- \* وفى حديث الحج «كانت قُرَيش ومن دَانَ بدينهم » أَى اتَّبَعُهم فى دينهم ووَافَقَهُم عليه واتَّخَذَ دينهم له ديناً وعِبَادةً .
- \* وفى دُعاء السفر «أَسْتَوَدَعُ اللهَ دِينَكَ وأَما نَتَكَ » جَمَل دِينَه وأَما نَته من الودَا يُع ؛ لأَن السَّفَر تُصِيبُ الإِنسان فيه المشقَّةُ والخوفُ فيكون ذلك سَبَباً لإِنْهَالَ بَعْض أُمورِ الدِّين ، فَدعا لَهُ بالمَمُونة والتَّوفِيق . وأما الأمانةُ هاهُنا فيُريدُ بها أهل الرَّحل ومالَه ومن يُخْلِفُهُ عند سَفَره .
- \* وفي حديث الخوارج « يَمْرُقُون من الدِّين مُروق السَّهم من الرَّميَّة » يُريدُ أن دُخُولهم في الإِسْلاَم ثُم خُرُوجَهم منه لم يَتَمَسَّكُوا منه بنيء ، كالسَّهم الذي دخل في الرَّميَّة ثم نَفَذَفيها وخَرَج منها ولم يَمْلَقُ به منها شيء . قال الخطَّابي : قد أُجْعَ عُلماه المسلمين على أن الخوارج على ضلالتيهم فرقة من فرق المُسلمين ، وأجازُوا مُناكَحتهم ، وأكُل وَ أَعْهم ، وقبول شَهادتهم . وسُئل عَهمُ على بن أبي طالب فقيل : أكفَّارُهمُ ؟ قال : من الكُفْر فَرُوا ، قيل : أفَمُنافِقُونَ هُمْ ؟ قال : إنَّ المُنافِقينَ لا يذكُرُونَ الله إلا قليلاً ، وهولاء يذكُرُونَ الله بُكُرةً وأصيلاً . فقيل : ما هُمْ ؟ قال : قال : قومُ أصابتهم فِتنة فَمُوا وصَمُّوا . قال الخطَّابي : فَمْني قوله صلى الله عليه وسلم يَمرُقُون من قال : قومُ أصابتهم فِتنة وَمُوا وصَمُّوا . قال الخطَّابي : فَمْني قوله صلى الله عليه وسلم يَمرُقُون من الله ين ، أرادَ بالدِّين الطَّاعة : أي أنهم يَحْرجون من طاعة الإمام المُفترَضِ الطَّاعة ، و يَنسَلِخُون منها . والله أعلم .
- (س) وفى حديث سَلَمَانَ « إن الله لَيَدينُ العَجَمَّاء مَن ذَاتِ القَرْنِ » أَى يَقْتَصَّ ويَجْزَى . والدِّينُ : الجَزَاء .
- (س) ومنه حدیث ابن عمرو « لا تَسُبُّوا السُّلطانَ ، فإنْ كان لا بُدَّ فقولُوا: اللهم دِنْهُم كا يَدينُونَنَا » أَى اجْزهم بما يُعَامِلُوننا به .
- ( ه ) وفى حديث عمر « إن فُلانا يَدين ولا مال له ' » يقال دَانَ واسْتَدَان وادَّان مُشَدَّ داً : إذا أَخَذَ الدَّين واقْتَرض ، فإذا أُعْطَى الدَّين قيل أدَانَ كُخَفَّفاً .
- (ه) ومنه حديثه الآخر عن أُسَيْفِع ِ جُهَينة « فادّان مُعْرِضًا » أَى اسْتَدان مُعْرِضًا عن الوَفَاء .

- \* وفيه « ثلاثة ُ حقُّ على الله عَوْنَهُم ، منهم المِدْيانُ الذي يُريدُ الأَدَاء » المِدْيانُ : الكَثيرُ الدَّينِ الذي عَالَتُه الديون ، وهو مِفعال من الدَّينِ للمبالغة .
- (س) وفي حديث مكحول « الدَّين بين يَدَى الذَّهب والفِضَّة ، والعُشْرُ بين يَدَى الدَّين في الزَّرْع والإبلِ والبَّفَر والفَنَم » ، يعني أن الزَّكَاةَ تُقَدَّم على الدَّين ، والدَّين يُقَدَّم على الميرَاثِ .
- ﴿ ديوان ﴾ ( ه ) فيه « لا يجمَعَهُم ديوان حافظ » الدِّيوانُ : هو الدَّفتر الذي يُكْتَبُ فيه أسماء الجيش وأهل العَطَاء . وأوَّلُ من دوَّن الدَّوَاوين عَمَر ، وهو فارسيٌ مُعرَّبُ .

#### حرونالذال

## ﴿ باب الذال مع الهمزة ﴾

﴿ ذَأَبِ ﴾ (س) في حديث دَغْفَل وأبي بكر ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ مَن ذَوائْبِ قريشٍ ﴾ الذَّوائبُ جمع ذُوَّابَةً وهي الشَّعرُ المضْفُور من شَعر الرَّأْسِ ، وذُوَّابَةُ الجَبَل : أَعْلاهُ ، ثم استُعيرَ للعزِّ والشَرَفِ والمرْتَبَةِ : أي لَسْتَ من أَشْرَا فِهِم وذَوِي أَقْدَارِهم .

\* وفى حديث على وضى الله عنه « خَرَجَ منكم إلى جُنَيْدُ مُتذَائِبُ ضعيفٌ » المُتذَائِبُ: المُضْطَرِبُ ، من قولهم تَذَاءَبَت الرِّيحُ: أى اضْطَرَب هبُوبُها.

﴿ ذَأَرَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه لمَّا نهى عن ضَرْب النِّسَاء ذَئِر النِّسَاء على أَزُواجِهِنَّ » أَى نَشَزْن عليهم واجْــتَرَأْنَ . يقال : ذَئِرِتِ المَرَأَةُ تَذَأَرُ فَهِى ذَئِرْ وَذَائر : أَى نَاشِزْ . وَكَذَا الرَّجُل .

﴿ ذَأَفَ ﴾ \* في حديث خالد بن الوليد قال في غَرَوة مَنِي جَذِيمة : « من كان معه أسير م فليُذْ فِفُ عليه » أى يُحِهْزِ عليه ويُسْرِع قَتلَه . يقال : أَذْأَفتُ الأسيرَ وذَأَفْتُه إذا أجهزتَ عليه . ويُروى بالدال المهلة ، وقد تقدم .

﴿ ذَالَ ﴾ (هـ) فيه « أنه مرَّ بجارية سوداء وهى تُرَقِّصَ صَبِيًّا لها وتقولُ : \* ذُوِّالُ يابنَ القَرَمِ يا ذُوَّالَهَ (١) \*

فقال عليه الصلاة والسلام: « لا تقولي ذُوَّالُ فإن ذُوَّالَ شَرُّ السِّباع » ذُوَّالُ ترخيم ذُوَّالَةَ ، وهو اسمُ عَلَم للذئب . كأسامة للأسد .

﴿ ذَأَم ﴾ (س) في حديث غائشة قالت لليهود ﴿ عَلَيكُم السَّامُ والذَّامُ ﴾ الذَّامُ : العَيبُ ، ويُهمَزُ ولا يُهمَزُ . ويُروى بالدَّال المهملة . وقد تقدم .

(١) عامة: \* يَشْنَى الثَّطَا وَيَحْلِسُ الهَبَنْقَعَهُ \* وانظر « ثطا » من كتابنا هذا في الجزء الأُول ص ٢١١ ( ذأن ) ( ه ) في حديث حذيفة « قال بُلْندب بن عبد الله : كيف تصنَعُ إذا أتاك من النّاس مِثْلُ الوَتِد أو مِثلُ الذُّونون يقول اتَّبِعني ولا أتَّبِعلُك » الذُّونون : نَبْتُ طويلُ ضَعيفُ له رأس مُدَوّرٌ ، وربَّما أكله الأعْرابُ ، وهو من ذَأنه إذا حَقَّرَه وضَعَفَ شأنه ، شبَّه به لِصِغرِه وحداثة سِنة ، وهو يَدْعُو المشايخ إلى اتِّبَاعه ، أي ما تَصنَعُ إذا أَتاكَ رجل ضالٌ وهوفي نحافة جِسْمه كالوتِد أو الذُّونون لِكدِّه نَفْسه بالعِبادة يَخْدَعُك بذلك ويَسْتَشْعِكُ .

#### ﴿ باب الذال مع الباء ﴾

﴿ ذَبِ ﴾ (ه) فيه «أنه رَأَى رِجُلاً طويلَ الشَّعر فقال: ذُبابُ " الذُّبابُ : الشُّوْمُ : أَى هذا شؤم ". وقيل الذُّبابُ الشَّرُ الدائمُ . يقال أَصاَبِك ذُبابُ من هذا الأمْر .

- (س) ومنه حديث المغيرة « شَرُّها ذُبابُ » .
- (ه) وفيه « قال رأيتُ أن ّذُبابَ سَيني كُسِر ، فأوّ لْنَهُ أنه يُصَاب رجل من أهلي، فَقُتُسِل حَرْةُ » ذُبابُ السيف: طَرَفُه الذي يُضرَبُ به . وقد تَكرَّر في الحديث .
  - ( ه ) وفيه « أنه صَلَبَ رجلاً على ذُبابٍ » هو جَبَلُ الله بنة .
- (ه) وفيه « عُمْرُ الذباب أربعونَ يوما ، والذباب في النار » قيل كونُه في النار ليس بعذَابٍ له ، ولكن ليُعَذَّب به أهلُ النار بوقُوعِه عايهم .
- (س) وفى حديث عمر «كتب إلى عامله بالطّائف فى خَلايا العَسَلِ وحمايتها: إنْ أُدَّى ماكان يُؤدِّديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُشُور نَحْله فاحْم ِ لهُ ، فإ أَمَا هو ذُبابُ غَيْثٍ يأ كُلُه من شاء » يُريد بالذُّباب النَّيحل ، وإضافته إلى العَيْث على مَعْنَى أنه يكونُ مع المَطرحيثُ كان ، ولأنّه يَعيش بأكل ما يُنبتُه العَيثُ ، ومعنى حماية الوَادِى له أنَّ النَّحل إنما يَرْعى أَنُوارَ النَّباتِ وما رَخُصَ منها ونَعُم ، فإذا مُحِيت مَرَاعيها أقامَت فيها ورَعَت وعسَّلت فكثرُت منافِع أصحابِها ، وإذا لم تُحْمَ مرَاعِيها احتاجَت إلى أن تُبغِد فى طَلَب المَرْعَى ، فيكون رعْيُهَا أقلَّ . وقيل معناه أن يَحْمِي لهُم الوَادِي الذي تُعَسِّلُ فيه فلا يُتْرَكُ أحد يُعْرِضُ للعسل ؛ لأنْ سبيلَ العسلِ وقيل معناه أن يَحْمِي لهُم الوَادِي الذي تُعَسِّلُ فيه فلا يُتْرَكُ أحد يَعْرِضُ للعسل ؛ لأنْ سبيلَ العسلِ

الْبَاحِ سَبِيلُ الْمِياَهُ وَالْمَادِنِ وَالصَّيُودِ ، وَإِمَا كَمْلِكُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، فإذا حَمَاهُ وَمَنَعَ الناس منه وانفرَدَ به وجَبَ عليه إِخْراجُ المُشْرِ منه عِندَ مَن أَوْجَبَ فيه الزَّكَاةِ .

﴿ ذبح ﴾ \* في حديث القضاء ﴿ مَن وُلِّى قاضِياً فقد ذُبحَ بغير سكِّين ﴾ معناه التَّحذيرُ من طلب القضاء والحرْص عليه : أي من تَصدَّى للقضاء وتولَّاهُ فقد تَعرَّض للذَّبْح فليَحْذره . والذَّبح هاهنا مجازٌ عن الهلاك ، فإنه من أَسْرَع أسبابه . وقوله بغير سكين يَختمل وجهين : أحدها أنّ الذَّبح في العُرف إنما يكون بالسكين فقد ل عنه ليُعلَم أنّ الذي أراد به مايُخافُ عليه من هلاك دينه دُون في العُرف إنما يكون بالسكين ، هلاك بَدنه . والثاني أنّ الذي يقع به راحة الذَّبيحة وخَلاصُها من الأَلَم إنما يكون بالسكين ، فإذا ذُبح بغير السكين كان ذَ عُه تعذيباً له ، فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذر وأشدَّ في التَّوقي منه .

- \* وفى حديث الضَّحية « فدعا بذِبْح فذَكِمه » الذِّبْح بالكسر ما يذبح من الأضاحِيّ وغيرها من الحيوان ، وبالفتح الفعلُ نفسُه .
- \* وفى حديث أم زَرْع « وأعطانى من كل ذابحة زَوجاً » هكذا جاء فى رواية : أى أعطانى من كل ما يجوزُ ذبحُهُ من الإبلِ والبقر والغنم وغيرها زَوْجا ، وهى فاعِلةٌ بمعنى مفعولة . والرواية للشمورةُ بالراء والياء ، من الرَّواح .
- (ه) وفيه « أنه نَهَى عن ذَبائع الجنّ » كانوا إذا اشْتَرَوْا داراً ، أو استخرجوا عَيناً ، أو بَنُوْا رُبِيْهِ الذَائِمُ عَالَهُ أَنْ يُصِيبَهُم الجنُّ ، فأضِيفت الذبائع إليهم لذلك .
  - \* وفيه «كُلُّ شيء في البحر مذبوخ » أي ذَكِي لا يَحتاج إلى الذَّاج.
- (س) \* وفي حديث أبي الدَّرداء « ذَبْح الْخُمْرِ اللَّحُ والشمسُ والنّينانُ » النينان جمع نون وهي السمكة ، وهذه صفة مُرِّي يُعمل بالشام ؛ تُؤخذُ الْخُمْرِ فيجعل فيها الملحُ والسمك ، وتُوضع في الشمس فتتغيَّر الحمر إلى طعم المُرِّي فتَستحيل عن هيأتها كما تَستحيل إلى الخَلِيَّة . يقول : كما أنّ المُيتة حرام والمذبوحة حلال ، فكذلك هذه الأشياء ذَبَحَتِ الحمر فحلَّت ، فاستعار الذَّبْح للإحلال . والذَّبحُ في الأصل : الشَّقُ .
- \* وفيه « أنه عاد البَراء بن مَعْرُور وأخذتُه الذُّبَكَة فأمَرِ مَن لَعَطَه بالنار » الذُّبَكة بفتح البَّاء

وقد تُسَكن : وجَم يَعْرِض في الحُلْق من الدَّمِ . وقيل هي قُرْحَة تظهر فيه فَيَنْسَدَّ معها ويَنْقَطع النَّفَس فَأَقْتُل .

- [ ه ] ومنه الحديث « أنه كوى أسْعد بن زُرارة في حُلْقِه من الذُّبَحَة » .
  - \* وفي حديث كعب بن مُرَّة وشِعْره:

إِنَّى لَأَحْسِبُ قُولَهُ وَفِيسِ اللَّهِ يَوْمًا وإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ذُبَاحًا

هَكذا جاء في رواية . والذُّباح : القَتْل ، وهو أيضا نَبْت يَقْتُــل آكلَه . والمشهور في الرواية : رياحا .

- (ه) وفي حـديث مروان « أَتِيَ برجُل ارتدّ عن الإسلام ، فقال كعب : أَدْخِلُوه اللَّذْبَحِ وَضَعُوا التوراة وحَلِّفُوه بالله » اللَّذبَحواحدُ اللَذابِح ، وهي المقاصِير. وقيل المَحاريب. وذَبَّح الرجُلُ: إذا طَأْطأ رأسَه للركوع .
- \* ومنه الحديث « أنه نَهَى عن التَّذْبيح فى الصلاة » هكذا جاء فى رواية ، والمشهور بالدال المهلة . وقد تقدم .
- ﴿ ذَبَذَبِ ﴾ ﴿ هُ سَ ) فيه « مَن وُقِيَ شَرَ ۖ ذَبْذَبِهِ دَحْـلِ الْجِنَةِ » يعني الذَّكر ، سُمِّى به لتَذَبْذُبه : أَى حَرَكتِه .
- \* ومنه الحديث « فكأنى أنظر إلى يَديْه تَذَبُّذَبان » أَى تَتَحرَّ كَان وتَضْطرِ بان ، يُريدكُمَّيْه .
- (س) ومنه حدیث جابر «کان علی ً بُرْدة لها ذَباذِبُ » أَى أَهْدَابُ وأَطراف، واحدها ذِبْذِب بالكسر، مُمَّيت بذلك لأنها تتحرك على لابسِها إذا مَشَى.
- (ه) وفيه « تَزَوَجْ وإلا فأنتَ من اللّذَبْذَبين » أَى المَطْرودين عن المؤمنين ؛ لأنك لم تَقْتَدِ بهم ، وعن الرُّهْبانِ لأنك تَرَكْتَ طريقتهم . وأصلُه من الذَّبِّ وهو الطَّرْدُ . ويجوز أن يكون من الأوّل .
- ﴿ ذَبر ﴾ (ه) فيه « أهل الجنة خسة أصنافٍ ، منهم الذي لا ذَبرَ له » أي لا نُطْق له

ولا لسان يتكلم به من ضَعفِه . والذَّبْر فى الأصل: القراءة . وكِتاب ذَبِرْ : سَهْلُ القراءة . وقيل المعنى لا فَهُمْ له ، من ذَبَرْتُ الكتاب إذا فَهِمْتَه وأَثْقَنْته . ويُروَى بالزاى . وسيجىء فى موضعه .

- (ه) ومنه حديث معاذ « أما سمِعتَه كان بَذْبُره عن رسول الله صلى الله عليـه وسلم » أى يُثقِنُه . والذابِرُ : الْمُنْقِن . ويُرْوَى بالدال ، وقد تقدم .
- وفى حديث النجاشى « ما أُحِيب أَن لى ذَبْراً من ذَهِبٍ » أَى جَبَلا ؛ بُلُفَتِهِم . ويُر وى بالدال.
   وقد تقدم .
  - (س) وفي حديث ابن جُدْعان « أنا مُذابِرِ " ) أي ذاهبُ . والتفسير في الحديث .
- (ذبل) (س) في حديث عمرو بن مسعود قال لنماوية وقد كَبِرَ : « ماتسأل عَنْ ذَبُلت بَشَرَتُهُ » أَى قَلَّ ماء جُلْدِه وذهبَتْ نَضارَتُه .

#### (باب الذال مع الحاء)

﴿ ذَحَلَ ﴾ ( س ) فى حديث عاص بن الْلُوِّح ﴿ مَا كَانَ رَجُلُ لَيَقْتُلَ هَذَا الْعَلَامُ بَذَخُلُهُ إِلَّا قَدَ اسْتَوْفَى ﴾ الذَّحْلُ: الوَّرُ وطلَبُ الْمُكَافَأَة بِجِينَايَةٍ جُنِيَتْ عليه من قُتْلٍ أُو جُرْح ونحو ذلك. والذَّحْلُ: العدَاوة أيضا .

## (باب الذال مع الحاء)

( ذخر ) \* في حديث الضعية «كُلُوا وادَّخِرُ وا » .

(س) وفي حديث أصحاب المائدة « أمروا أن لا يَدَّخِروا فادَّخَرُوا » هذه اللّفظة مكذا يُنطَقُ بها بالدال المهملة ، ولو حَمَلْنَاها على لَفظها لذكر "ناها في حرف الدال ، وحيث كان المراد من ذكرها معرفة تصريفها لا معناها ذكر ناها في حرف الذال . وأصل الاد ر: إذْ يُخَارُ ، وهو افتهال من الذُّخر . يقال ذَخرَه يَذْخُرُهُ ذُخْراً ، فهو ذاخِر "، واذْ تَخَرَ يَذْ تَخِرُ فهو مُذْتَخِر ، فلما أرادوا أن يُدْعُمُوا ليَخِفُ النّطْقُ قلبوا التاء إلى ما مُتَأَربُها من الحروف وهو الدال المهملة ، لأنهما من عَفْرَج واحد ، فصارت اللفظة : مُذْدَخِر " بذالي ودالي ، ولم حينئذ فيه مَذْهَبان : أحدا وهو الأكثر ان

تُقلب الذالُ المعجمة دالاً وتُدْعَمَ فيها فَتَصير دَالاً مشدّدة ، والثانى \_ وهو الأقَلُّ \_ أن تُقلَبَ الدَّالَ المهملةُ ذَالاً وتُدْعَم فتصير ذالاً مشدّدةً معجمةً ، وهذا العمل مُطَّرِدُ في أمثاله نحو ادَّ كَرَ واذَّ كَر ، واتَّفَرَ واثَّفَرَ واثَّفَرَ

\* وفيه ذكر « كَمْرِ ذَخِيرةً » هو نوع من التَّمْرِ معروف من التَّمْرِ من التَّمْرُ من التَّمْرُ من التَّمْرُ من التَّمْرِ من التَّمْرِ من التَّمْرِ من التَّ

# ﴿ باب الذال مع الراء ﴾

- ﴿ ذَرَأَ ﴾ \* فى حديث الدعاء « أعوذ بكلمات الله التامّات من شَر كُلّ ماخلَق وذَرَأ وبرَأَ » ذَرَأُ اللهُ الخلقَ يذْرَوُهم ذَرْءًا إذا خامّهم ، وكَأَنَّ الذَّرْءَ مُختص مُ بَحَلْق الذُّرْيَةُ . وقد تركرر في الحديث .
- (ه) ومنه حديث عمر كتب إلى خالد « و إنى لأَظُنَّكُم آلَ الْمَغِيرة ذَرْءَ النار » يعنى خَلْقَهَا الذين خُلِقُوا لها . و يُروى ذَرْقَ النَّارَ بالواو ، أَرَّادَ الذين مُفَرَّقُون فيها ، من ذَرَت الرَّيحُ النَّرابَ إذا فرَّقَتُه .
- ﴿ ذَرَبُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ فَي الْبَانِ الْإِبْلِ وَأَبُوالْهَا شِفَاءِ للذَّرَبِ ﴾ هو بالتحريك: الدَّاهِ الذي يَعْرِض للمَعِدة فلا تَهْشِم الطعامَ ، ويَفْسُد فيها فلا تُمسِكُه .
- (ه) ومنه حـديث الأعشى (١) « أنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتاً في زوجته منهـا قوله :

#### \* إِليْكَ أَشْكُو ذِرْبِةً مِن الدِّرَبِ \*

كَنَى عن فَسادها وخِيانَهما بالذّريَة وأصلُه من ذَرَب المِدة وهو فَسادها. وذِرْبَةٌ منقولةٌ من ذَرِبَة ، كَمَدْةٍ من معِدَة. وقيل أَرادَ سَلاَطة لِسَانِها وفَسادُ مَنْطِقها ، من قولهم ذَرِبَ لِسانُه إذا كان حادً اللّسانُ لا يُبَالِي ما قال .

- ( ه ) ومنه حديث حذيفة « قال بارسول الله إنى رجل ذَربُ اللِّسان » .
- \* ومنه الحديث « ذَرِب النِّساء على أَرْوَاجِهِن » أَى فَسَدَت ٱلْسِنَتُهُنَ وانْبَسَطْنَ عليهم فى القَولِ . والرّواية ذَرِرَ النِّساء بالهمز . وقد تقدم .

<sup>(</sup>۱) انظر هامش *ص* ۱*٤۸* 

- (س) وفي حديث أبى بكر « ماالطَّاعونُ ؟ قال : ذَرَبُ كالدُّمَّلِ » يقال ذَرِبَ الجرَّح إذا لم يَقْبِلِ الدُّواء .
- ﴿ ذَرِح ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثَ الْحُوضَ ﴿ مَا بَيْنَ جَنْبَيِّهُ كَا نَبِينَ جَرَّبًاءِ وَأَذْرُح ﴾ مُمَا قريتَان بالشَّام يذَــَهُمَا مَسِيرة ثلاث ليالٍ .
- ( ذرر ) ( ه ) فيه « أنه رَأَى امْرَأَةً مَقَتُولَةً فَقَالَ : مَا كَانِتَ هَذَهُ تُقَاتِلُ ! الْحَقْ خَالداً فَقُلْ له : لا تَقْتُلُ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفًا » الذَّرُّيَةُ اسمْ يَجْمُعُ نَسَلَ الإنسان من ذَكْرِ وأَنْنَى ، وأصلُها الهَمَزُ لكنتهم حَذَفُوه فلم يَستَعْبِلُوها إلّا غير مهموزة ، وتُجمعُ على ذُرِّيَاتٍ ، وذَرَارِى مُشَدَّداً . وقيل أصلُها من الذَّرِ بمعنى التَّفْرِيقِ ، لأن الله تعالى ذَرَّهم في الأرض ، والمرادُ بها في هذا الحديث النَّسَاء لأجل المرأة المقتولة .
- (ه) ومنه حديث عمر « حُجُوا بالذُّرِّية ولا تأكُلوا أرْزاقَهَا وتذَرُوا أرْبَاقَهَا في أَعْناقِهَا» أَى حُجُّوا بالنِّسَاء، وضَرَب الأرْباق وهي القَلائدُ مَثلاً لما ثُقِّدَتَ أَعْناقُهَا من وجُوب الحَجَّ . وقيل كُنَى بها عن الأوْزَارِ .
- \* وفي حديث جُبير بن مُطعم « رأيت يوم حُنين شيئاً أسود يَبزل من السَّماء ، فوقَع إلى الأرض ، فدَبَّ مثلَ الذَّرِّ ، وهزَمَ الله المُشركين » الذَّرُ : النَّملُ الأحرُ الصَّغير ، واحدتُها ذَرَّةُ . وسُئِلَ ثَمَل عنها فقال : إنَّ مائة نملة وزنُ حبَّة ، والذَّرَّة واحدة منها . وقيل الذَّرةُ ليس لها وزنْ ، و يُرَاد بها ما يُرى في شُعاع الشمس الدَّاخل في النَّافِذَة . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- \* وفى حديث عائشة « طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامِه بذَريرَةِ » هو نَوْعُ من الطّيبِ مجموعٌ من أخْلَاطٍ .
- (س) وفي حديث النَّخَعيّ « 'يُنْثَرُ على قميسِ الميّتِ الذَّرِيرَةُ » قيل : هي فُتَاتُ قَصَب مَّا كان لنُشَّاب وغيره (١٠) . كذا جاء في كتاب أبي موسى .
- (س) وفي حديثه أيضاً « تَـكْتَحِلُ الْمُحِدُّ بِالذَّرُورِ » . الذَّرُورُ بِالفتح : ما مُيذَرُّ في العين من الدَّوَاء اليابسِ . يقال ذَرَرْتُ عينَه إذا دَاوَيْتُهَا بِا

<sup>(</sup>١) عبارة الأساس : وهي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهندكيقضب النشاب .

- (س) وفي حديث عمر رضى الله عنه « ذُرِّى وأَنا أُحِرُّ لكِ » أَى ذُرِّى الدَّقيقَ في القِدْرِ لأَعلَ لَكِ منه حَرِيرَةً .
- ﴿ ذَرَعَ ﴾ (س ه ) فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم أَذْرَعَ ذِرَاعِيهِ مِن أَسْفَلِ الْجُبَّةِ » أَى أُخْرَجُهِما .
- (سه) ومنه الحديث الآخر « وعليه بُجَّازَةٌ فَأَذْرَعَ منها يدَه » أَى أُخْرَجها . هكذا رواه الهروى ، وفسَّرَه . وقال أبو موسى : اذَّرَعَ ذِرَاعَيْهِ اذَّرَاعاً . وقال : وزْنُهُ افْتَمَل ، من ذَرَع : أَى مَدَّ ذِرَاعَيْهِ اذَّرَعَ كَا تقدّم فى اذَّخَر ، وكذلك قال الخطَّابي فى المَعَالِم : معناه أُخْرَجَهما من تحت الْجُبَّة ومدَّها . والذَّرْعُ : بَسْطُ اليد ومدُّها ، وأصلُهُ من الذِّرَاع وهو السَّاعِد .
- \* ومنه حديث عائشة وزينب رضى الله عنهما: « قالت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنبُك إذْ قَلَبَتْ لك ابنة أبى قُحَافة ذُرَيِّعَتَيْهَا » الذُّرَيِّعَةُ تصغيرُ الذِّرَاع ، ولُحُوق الهاء فيها لكونها مؤنثة ، ثم ثَنَّتُهَا مصَغَرة ، وأرادت به ساعدَيها .
- \* وفى حديث ابن عوف « قَلَّدُوا أَمْرَ كُمْ رَحْب الذِّراع » أَى واسِعَ القُوَّةِ والقُدْرَةِ والبَطْشِ . والنَّذَرْعُ : الوُسْعُ والطَّاقةُ .
  - \* ومنه الحديث « فَكُبُرَ فِي ذَرْعِي » أَى عَظُمَ وَقُفْهُ وجَلَّ عندى .
  - ( ه ) والحديث الآخر : « فكَسَرَ ذلك من ذَرْعى » أَى ثَبَطَنى عمَّا أَرَدْتُهُ .
- \* ومنه حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام « أوحى الله إليه أن أبن لى بيتاً ، فضاق بذلك ذَرْعاً » ومعنى ضيق الذِّراع والذَّرع : قِصَرُهَا ، كا أنَّ معنى سَعتِها وبَسْطِها طُولُها . ووَجْه التّمثيل أن القصير الذّراع لا ينال ما ينالُه الطّويلُ الذّراع ولا يُطِيقُ طاقتَه ، فضَرَبَ مثلاً للذى سقَطَتْ قُوَّته دُونَ بلوغ الأمر والاقتدار عليه .
- (ه) وفى صفته عليــه الصلاة والسلام «كان ذُرِيعَ المُشَّى » أى سَربعَ المُشَّى واسِـع الخطو .
  - \* ومنه الحديث « فأكلَ أَكْلاً ذَرِيعاً » أى سريعا كَثيرا .
  - \* وفيه « من ذَرَعَه القُنْيُ فلا قَضَاء عليه » يَمْنَى الصَّامُم : أَى سَبَقَه وغَلبه في الخُرُوجِ.

- (ه) . وفي حديث الحسن «كانوا بَمَذَارع البمِن » هي القُرَى القَريبة من الأمْصارِ . وقيل هي قُرَّى بين الرِّيف والبَرِّ .
- ( ه ) ومنه الحديث « خَيرُ كُنّ أَذْرَعُكُن ّ للمِغْزَل » أَى أَخَفُكُن ّ به . وقيــــل أَقْدَرَكُن عليــه .
- ﴿ ذَرَفَ ﴾ \* في حديث العِرباض « وعَظَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَوْعِظةً بليغةً ذَرَفَت منها العُيونُ » ذَرَفَتِ العينُ تذرِفُ إذا جرى دمعها .
- (ه) وفى حديث على « هَا أَنَا الآن قد ذَرَّ فْتُ على الخُسين » أَى زَدْت عليها. ويقال ذَرَف وذَرَّف .
- ﴿ ذَرَقَ ﴾ (س) فيه « قاع كتير الذُّرَق » الذُّرَق بضم الذال وفتح الراء الحندَّقُوق ، وهو نَبت معروف .
- ﴿ ذَرَا ﴾ \* فيه « إِن الله خلق في الجنة رِيحاً من دونها باب مغلق لو فُتَح ذلك البابُ لأَذْرَتُ مَا بين السهاء والأرضِ » وفي رواية « لذرَت الدنيا وما فيها » يقال ذَرَته الرِّيح وأَذْرَته تَذْرُوه ، وتُذْرِيه : إذا أَطارَته . ومنه تَذْرِية الطَّعام .
  - \* ومنه الحديث أنَّ رجلا قال لأولاده « إذا مُتُ فأَحْرَقُونِي ثم ذَرُّونِي في الرّيح ».
- (ه) ومنه حديث على « يَذْرُو الرِّوايةَ ذَرَوْ الرِّيمِ الهُشيمَ » أَى يَسْرُدُ الرواية كَا تَنْسِف الرَّيمُ هشيمَ النَّبتِ .
- (س) وفيه « أوّلُ الثلاثة يدخلون النار منهم ذُو ذَرْوةٍ لا يُعطى حقَّ الله من ماله » أى ذُو ثَرْوة ، وهي الجِدَة والمالُ ، وهو من باب الاعْتقاب لاشْتراكهما في المَخْرج .
- \* وفى حديث أبى موسى « أُ تِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِإبِلٍ غُرِّ الذَّرَى » أى بيضِ الأَسْنِمَةُ سِمانِها . والذُّرَى : جُمَع ذِرْوَة وهى أعْلَى سَنام البَعير . وذِرْوة كُلِّ شيء أعلاه .
  - ( ه ) ومنه الحديث « على ذِرْوة كُلِّ بعيرِ شيطان ».
- \* وحديث الزبير « سأل عائشة الخرُوجَ إلى البَصْرة فأبَت عليه ، فما زالَ يَفْتِل في الذِّرْوةِ

والْفَارِبِ حَتَّى أَجَابَتُهُ » جعل فَتْلَ وبَر ذِرْوة البَعير وغَارِبه مثلاً لإِزَالتِها عن رَأْيها ، كما 'يفْعل بالجمل النَّفُور إذا أريد تأنيسُه وإزالة ُ نِفاره .

(س) وفي حديث سليان بن صُرَد « قال بَلغنى عن على ّ ذَرُو ْ من قول مِ تَشَذَّرَ لِي فيه بالوَعِيدِ » الذَّرُوُ من الحديث : ما ارْتَفَع إليكَ وتراكم من حواشِيه وأطرافه ، من قولهم ذَرَا إلى اللهُ فلان : أى ارتفع وقصد .

(س) ومنه حدیث أبی الزناد «كان يقولُ لابنه عبد الرحمن : كیف حدیثُ كذا؟ يُريدُ أَن يُذَرِّى منه » أى يرفَعَ من قَدْره وينُوَّه بذِكره .

\* ومنه قول رؤ بة:

\* عداً أُذَرِّي حَسَبِي أَن يُشْتَمَا (١) \*

أى أرْفَعُهُ عن الشَّتِيمة .

\* وفى حديث سِحر النبى صلى الله عليه وسلم « ببئر ذَرْوَانَ » بفتح الذال وسكونِ الراء ، وهى بئر لَبنى زُرَيق بالمدينة ، فأما بتقديم الواو على الرَّاء فهو موضعٌ بين قُدَيدٍ والجُحْفة .

## ﴿ باب الذال مع العين ﴾

( ذعت ) ( ه ) فيه « إنَّ الشيطانَ عرَض لى يقطَع صلاتى فأمْكننى اللهُ منه فَذَعَتُه » أى خَنَقْتُه . والذَّعْتُ والدَّعْتُ والدُعْتُ والدَّعْتُ والدَّعْتُ والدَّعْتُ والدَّعْتُ والدَّعْتُ والدَعْتُ والدَّعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والدَعْتُ والْتُعْتُ والدَعْتُ والدُ

<sup>(</sup>۱) بعده: \* لَا ظَالِمَ الناس وَلَا مُظَلَّمًا \*
وَلَمْ أَزَلْ عَنْ عِرْ ضَ قُومِي مِرْ جَمَّا بَهَدْرِ هَلِلْمُ اللّهِ عَنْ عَرْض قُومِي مِرْ جَمَّا بَهَدْرِ هَلِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- (ه) ومنه حديث ابن الزبير « إنَّ نابغَة بني جَمْدَة مدحَه مِدْحَة فِقال فِيها : لِتَحْبُر مِنْه جانباً (') ذَعْذَعَتْ به صرُوفُ اللَّيَالِي والزَّمَانُ المُصَمِّمُ وزيادة الباء فيه للتأكيد .
- \* وفى حديث جعفر الصادق رضى الله عنه « لا يُحِبُّنا أَهْلَ البيت الْمَذَعْذَعُ ، قالوا : وما الْمُذَعْذَع؟ قال : ولَدُ الزّنا » .
- ﴿ ذَعَرَ ﴾ (س) فى حديث حذيفة « قال له كَيْلَة الأحزاب : قُمْ فَائْتِ القَوم ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَى " » يَعْنَى قُر يشا . الذَّعْر : الفَرْع ، يريد لا تُعْلَمْهُم بَنَفْسك وامْشِ فَى خُفْية لِللَّا يَنْفِرُوا منك ويُقْبلوا عَلَى " .
- (ه) ومنه حدیث نائل مَوْلی عَمَان «وَنَحْن نَتَرانَى بالحَنْظَل ، فما یَزِیدنا نُحَرُ علی أن یقول: کذاك لا تَذْعَرُوا علینا » أى لا تُنَفِّرُوا إبلنا علینا . وقوله كذاك : أى حَسْبُكم .
- (س) ومنه الحديث « لا يرَ ال الشَّيطان ذاعِراً من المؤمن » أى ذَا ذُعْر وخَوف ، أو هو فاعل بمْ فى مفعول : أى مَذْعُور . وقد تسكرر فى الحديث .
- ﴿ ذُعلُب ﴾ ﴿ سُ ) فى حديث سَواد بن مُطَرف ﴿ الذِّعْلِبِ الوجناء ﴾ الدِّعْلَبِ والدِّعْلَبِهِ : النَّاقة السريعة .

# ﴿ باب الذال مع الفاء ﴾

- ﴿ ذَفَرَ ﴾ (س) في صِفَة الحوض «وَطِينُهُ مِسْكُ ۚ أَذْفَرَ» أَى طَيِّبِ الرِّيحِ. والذَّفَرَ بالتحريك: يَقَعَ عَلَى الطَّيِّبِ والسَّكَرِيهِ، ويُفرَّق بينهما بِمَا يُضاف إليه ويُوصَف به.
  - \* ومنه صفة الجنَّة « وتُر ابُها مِسْك أَذْفَرُ » .
- (س) وفيه « فسَح رأسَ البَعير وذِفْراه » ذِفْرَى البَعير أصْل أذنه،وهما ذِفْرَيَان . والذَّفْرَى مُؤنثة ، وأَلِفُهُا للتأنيث أو للإلحاق .

<sup>(</sup>۱) فيالأصل و 1 « خائفاً » والمثبت من الهروى واللسان والفائق ١/٣٦ وديوانه س ١٣٧ ، طبع روما سنة ١٩٥٣ . ( ٢١ \_ النهاية ٧)

- \* وفى حديث مَسِيره إلى بَدْر « أنه جَزَع الصُّفَيْرَاء ثم صَبَّ فى ذِفْرَان » هو بكسر الفاء وَادِ هُناك.
- ﴿ ذَفْفَ ﴾ ﴿ سَ ) فيه أنه قال لبلال : ﴿ إِنِّى سَمَعْتَ ذَفَّ نَعْلَيْكَ فِي الجِنَةِ ﴾ أي صَوْتَهَما عند الوَطْء عليهما . ويروى بالدَّال المهملة . وقد تقدم .
  - (س) وكذلك يُروى حديث الحسن « وإنْ ذَفَّفَتْ بهَم الهمَالِيخُ » أَى أَسْرَعَت .
- - \* ومنه حدیث ابن مسعود « فَدَفَقْت علی أبی حهل » .
- \* وحديث ابن سيرين « أَقْعَصَ ابْنَا عَفراء أَبا جَهْل وذَفَقَ عليه ابن مسعود » ويُروى بالدال المهملة . وقد تقدم .
- \* وفيه « سُلِّط عليهم آخِرَ الزمان مَو ْتُ طاعُون ذَفيِف يُحَوِّف القلوبَ » الذَّفِيف : الخَفيف السَّريع .
- (س) ومنه حدیث سهل « قال : دخَّلْت علی أنس وهو یصلی صلاة خَفِیفة ذَفِیفَة کَأنها صلاة مُسافر » .
- وفي حديث عائشة « أنه نَهِي عن الذَّهبِ والحرير ، فقالت : شيء ذَفيفُ يُر ْبَط به المِسْك » أي قبيل يُشَدُّ به .

#### ﴿ باب الذال مع القاف ﴾

- ( ذقن ) ( ه ) في حديث عائشة « تُومِّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقِنَتى وذا قِنَتى الذَّقَن من الصَّدْر .
- (ه) وفى حديث عمر « إن عِمْوانَ بن سَوَ ادة قال له : أربع خِصال عا تَدَنْك عليها رعيَّنُك ، فوضَعَ عُود الدُّرَّة ثُم ذَقَّنَ عليهاوقال : هاتِ » يقال ذَقَن على يدِه وعلى عصاه \_ بالتشديد والتخفيف \_ إذا وضعه تحت ذَقَنِه واتَّكَأُ عليه .

# ﴿ باب الذال مع الكاف ﴾

- (ذكر) \* فيه « الرجل يُقاتِل للذِّكُو ، ويُقاتل ليُحْمَد » أَى ليُذْ كُو بين الناس ويُوصَفَ بالشَّجاعة . والذَّكُو : الشرف والفَخْر .
- \* ومنه الحديث في صفة ِ القرآن « وهو الذِّ كُر الحكيمُ » أي الشَّرف الْمُعْكُم العارى مَن الاختلاف .
- \* وفى حديث عائشة « ثم جَلَسُوا عند الَّذَ كُرَ حتى بدَا حاجِبُ الشمس » الَمَذْكُر : موضع اللهِ عند الرُّكُن الأسود أو الحِلْجر . وقد تَكُرر ذكْر اللهِ كُر في الحديث ، وأد به تمجيدُ الله تعالى ، وتقديُسه ، وتسبيحُه وتهليلُه ، والثَّنَاء عليه بجميع تحامِده .
- (ه) وفي حديث على « إن عليًا يذكر فاطمة » أي يَخْطُبها. وقيل يَتَعَرَّض لِحُطْبَها.
- \* وفى حديث عمر «ماحَلَفَتُ بها ذا كِراً ولا آثراً » أى ماتَكَلَّمْتُ بها حالفاً ، مَن قُولك ذكرتُ لُفلان حديثَ كذا وكذا أى قلتُه له . وليس من الذِّكْر بعد النِّسْيان .
  - \* وفيه « القرآن ذَكُرْ فَذَكُرُ وَهُ ﴾ أَى أَنه جليلُ خَطِير فَأَجِلُوه .
- (س) ومنه الحديث « إذا عَلَب ماء الرجُل ماء الرأةِ أذكَرا »أى ولَدَا ذكَرًا ، وفي رواية « إذا سَبَق ماء الرَّجل ماء المرأةِ أذ كرَّت المرأةُ اللهُ » أى ولَدَته ذكرًا . يقال أذكرَت المرأةُ فهى مُذْ كرر إذا ولَدت ذكرًا ، فإذا صار ذلك عادتَهَا قيل مذْ كارْ .
  - [ ه ] ومنه حــديث عمر « هَــِكَت أَمُّه لقد أَذ كَرَت به » أى جاءت به ذكراً جَلْداً .
  - \* ومنه حدیث طارق مَو کَی عُمان «قال لابن الزبیر حین صُرِع : والله ماوَلَدَت النساء أذ کَرَ منك » یعنی شَهْما ماضِیاً فی الأمورِ .
- \* وفي حديث الزكاة « ابن كَبُون ذكر " » ذكر الذّ كر توكيداً . وقيل تنبيهاً على نَقْص الذّ كوريّة في الزكاة مع ارتفاع السنّ . وقيل لأنّ الابن يُطْلق في بعض الحيوانات على الذّ كر والأنثى ، كابن آوى ، وابن عر س ، وغيرها ، لا يقال فيه بنت أوى ولا بنت عر س ، فَرَفْعَ الإشكال بذكر الذّ كر .

- \* وفي حديث الميراث « لِأَوْ كَى رجل إِذْ كَرٍ » قيل: قاله احْترازاً من أُلحُنْني. وقيل تنبيهاً على اختصاص الرجال بالتَّعصيب للذُّ كوريَّة .
- (س) وفيه «كان يطوفُ على نسائه و يَغْتَسِل من كلِّ واحــدة و يقول إنه أذكرُ » أى أحــدُ .
- (س) وفي حديث عائشة «أنه كان يَتطَيَّب بذ كارة الطِّيب » الذِّ كارة بالكسر: ما يصلُح للرجال ، كالمِسْك والعَنْبَر والعُود ، وهي جمع ذكر ، والذُّ كورة مثلُه .
- \* ومنه الحديث «كانوا يكْرَهون الْمُؤَنَّث من الطِّيب، ولا يَرَوْن بذُ كورته بأسا » هو مالاً لَوْنَ له يَنْفُضُ ، كالعُودِ والـكافور ، والعَنْـبر. والمؤنَّث: طِيبُ النساء كالخُلُوق والزَّعْفران.
- \* وفيه « أَنَّ عَبْدًا أَبْصَرَ جاريةً لسيِّدِه ، فغارَ السيِّدُ فَجَبَّ مَذَا كَبَرَه » هي جمع الذَّ كُر على غير قياسٍ .
- (ذكا) \* فيه « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » التّذ كية : الذَّبْح والنّحْر . يقال : ذكّيْت الشاة تَذْكية ، والاسمُ الذّكاة ، والمذّبوح فركي . ويُروى هذا الحديث بالرفع والنصب ، فمن رفعه جَمَله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين ، فتكون ذكاة الأمّ هي ذكاة الجنين فلا يحتاج الى ذبح مُسْتَأْنَف ، ومن نَصَب كان التقدير أذكاة الجنين كذكاة أمّه ، فلما حُذِف الجار نُصِب ، أو على تقدير يُذَكّى تَذْكية مِثل ذكاة أمه ، فذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مُقامه ، فلا بُدّ عنده من ذبح الجنين إذا خَرج حيّا . ومنهم من يَر ويه بنصب الذّ كاتين : أي ذكوا الجنين ذكاة أمّه .
- \* ومنه حديث الصيد «كلّ ما أمْسَكَت عليك كلابُكَ ذَكِي ٌ وغير ُ ذَكِي » أراد بالذَّ كِي ما زَهِقت ما أَمْسَكَ عليه فأَدْرَكَه قبل زُهُوق رُوحه فذكَّاه في الحلْقِ أو اللَّبَّة ، وأراد بغير الذَّ كِيّ ما زَهِقت نَفْسُه قبل أن يُدْرِكَه فيُذَكِّيه مما جَرَحَه الكلبُ بِسِنَّهِ أو ظُفْرُه .
- (ه) وفى حـديث محمد بن على « ذكاةُ الأرضِ ُيبُسُهـا » يُريدُ طهارَتَهـا من النجاسة ، جعل ُيبُسُها من النجاسة الرَّطْبة فى التَّطهير بمنزلة تذْ كِية الشاةِ فى الإحلالِ ؛ لأن الذبح يُطَهِّرُها ويُحِلِّ أَكُلُهَا .

(س) وفى حديث ذكر النار «قَشَبَنى رِيحُهَا وأَحُرَ قَنى ذَكَاوُهَا » الذَّكَاء: شِـدّة وَهَجَ النَّار ، يقال ذكَيَّتُ النَّار إذا أتممت إشْعالهَا ورفَعْتها . وذكَتِ النَّارِ تَذْكُو ذَكَا مقصورُ ... أى اشْتَعَلَت . وقيل هما لُغَتَانِ .

# ﴿ باب الذال مع اللام ﴾

- ﴿ ذَلَالَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ أَبِى ذَرَ ﴿ يَخُرُجُ مِن ثَدْيِهِ يَتَذَّلُنَلَ ﴾ أَى يَضْطَرِب ، مَنِ ذَلَاذَلَ الثّوب وهي أَسَا فِلُهُ. وأَكثر الرواياتِ يَتزلزلُ ، بالزاى .
- ﴿ ذَلَفَ ﴾ (س) فيه « لا تقومُ الساعةُ حتى تُقاتلوا قوماً صغاَر الأعين ذُلْفَ الآنُف » الذَّلَف بالتحريك: قِصرُ الأنف وانْ بِطاحُه. وقيل ارتِفاعُ طَرَفه مع صِغَر أَرْ نَبتِه. والذُّلْف بسكون اللام جمعُ أذَلَفَ كَأْخَر وحُمْر. والآنُفُ جَمعَ قَلَّة للأَنْف وُضِع موضِع جَمْع الكَثْرةِ، ويحتمل أنه قللها لصغَرها.
- ﴿ ذَ لَقَ ﴾ ( ه ) في حديث ماعِز « فلما أَذَلَقَتُهُ الْحِجارَةَ جَمَزَ وَفَرَّ » أَي بَلَغَتَ منه الجَهْدَ حتى قَلِقَ .
- [ ه ] ومنه حديث عائشة « أنها كانت تَصُوم فى السَّفر حتى أَذْلَقَهَا الصومُ (١) » أَى جَهَدَها وأَذَابَها . يقال أَذْلَقه الصومُ وذَلَقه : أَى ضَعَّلَهُ .
- (س) ومنه الحديث « إنه ذلِقَ يوم أُحُد من العَطَش » أَى جَهَده حتى خرج لسانُه .
  - ( ه ) وفي مناجاة أيوب عليه السلام « أَذَ لَقَنَى البَلاهِ فَتَكَلَّمْتُ » أَى جَهَدنى .
    - \* ومنه حديث الحديبية « يكسَّمُها بقائِم السَّيف حتى أَذَلَقَهَ » أَى أَقَاقَهَ .
- (ه) وفى حديث الرَّحِمِ «جاءتِ الرحِمُ فتكلَّمَت بلِسانِ ذُلَقِ طُلَقِ » أَى فَصيح بليغٍ ، هكذا جاء فى الحديث على فُعَلَ بوزن صُرَد . ويقال طَلِقَ ۚ ذَٰ لِقَ ، وطُلُقُ ذُلُقُ ، وطَلِيقٌ وَلَيْقَ ، وطُلِيقٌ ذَٰ لِيقَ ، وطُلِيقٌ وَلِيقَ ، ويُراد بالجميع المَضاء والنَّفاذُ . وذَلْق كل شيء حَدُّه .
- [ه] وفي حــديث أمّ زرع «على حَدِّ سِنانٍ مُذلَّق» أَى مُحَدَّدٍ ، أرادت أنها معه على مِثْل السِّنانِ الْمُحَدَّدِ فلا تَجِد معه قراراً .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واللسان . والذي في ا والهروي وأصل الفائق ٢/٦٦ ﴿ السموم ﴾ .

- (س) ومنه حندیث جنابر « فکسرتُ حَجراً وحَسَرتُهُ فَانْذَلَقَ » أی صنار لَهُ عَدُهُ يَقْطُعُ .
  - \* وَفَى حَدَيْثَ حَفَّرُ زَمَرُمُ ﴿ أَلَمْ نَسْقَ الْخَجِيْجَ وَنَنْحُرِ اللِّذَلَاقَةَ الرُّفْدُ ﴾ . اللِّذَلَاقَةُ : الناقةُ السَّرِيعَةِ السَّيْرِ .
  - \* وفى أشراط الساعة ذكر « ذُلَقْ يَة » هي بضم الذال وسكون القاف وفتح الياء تَحتها نُقُطَتَأَن: مدينةُ للرُّوم.
- ﴿ ذَلَلَ ﴾ \* فيأسماء الله تعالى « اللَّذِلُّ » هو الذي رُياْحِقُ الذُّل بمن يشاء من عِبادِه ، و يَنْفِي
- (ه) وفيه «كُمْ من عِذْقِ مُذَلَّلُ لأبى الدَّحْداح » تذ ليل العُذُوق : أنها إذا خَرَجَت من كُوَ افِيرِها التي تَعَطَّيهاعند انشِقَاقها عنها يَعْمِد الآبِرُ فَيُسَمَّدُها () و يُبَسِّرُها حتى تتَدَلَّى خارجةً من بين الجريد والسُّلَاء ، فيسَّهُلُ قِطافها عند إدراكها ، وإن كانت العينُ مَفْتُوحةً فهي النَّخلة ، وتذليلها : تسهيلُ اجتناء تُمرها وإذ ناؤها من قاطفها .
- (ه) ومنه الحديث « يتركون المدينة على خير ما كانت مُذَلَّلَة لا يَنْشاها إلا العَوَافى » أى عَمَارُها دانية شَهْلة ُ المُتنَاوَل مُخلاَّة غير تَحْمِيَّة ولا تَمْنُوعة على أحْسن أحوالها. وقيل أراد أن المَدينة تَكُونُ مُخَلَّة خالية من السُّكاَن لا يَنْشَاها إلا الوُحُوش.
- \* ومنه الحديث « اللهم اسْقنا ذُلُل السَّحاب » هو الذي لا رَعْد فيه وَلا بَرْق ، وهو جمع ذَلُول ، من الذِّل بالكسر ضدَّ الصَّعْب .
- \* ومنع حديث ذي القَرْنين « أنه خُـــيّر في ركوبه بين ذُلُل السَّحاب وصِعابه فاختار ذُلُله » .
- \* ومنه حديث عبد الله « ما من شيء من كتاب الله إلا وقد جاء على أذُلَاله » أى على وجُوهِه وظرُقه ، وهو جمعذِل إلى الكسر . يقال : ركبُوا ذِلَّ الطَّر يق ، وهو ما مُهِّد منه وذُلِّل.
  - [ ه ] ومنه خطبة زياد « إذا رَأيتمُو بِي أَنْفَذَ فِيكُمُ الأَمْرِ فَأَنْفِذُوهِ عَلَى أَذْلاله » .
- \* وفى حديث ابن الزبير « بعض الذُّلِّ أَبْقَى للأَهْل والمال » معناه أن الرجل إذا أصابته خُطَّةُ ﴿ وَلَا لَهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ضَيْمٌ يَنَالُه فيها ذُلُ فَصَبَرَ عَلَيْهَا كَانَ أَبْقَى له ولأهْلِهِ ومَالِهِ ، فإذا لم يَصْبِرِ ومَرَّ فيها طالباً للعِز غَرَّرَ بنفسه وأهْله ومالهِ ، ورَّ بما كان ذلك سببا لهلاكِه .

(ذلا) (ه) في حديث فاطمة رضى الله عنها « ما هو إلا أن سمعتُ قائلا يقولُ مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاذْلُوْلَيْتُ حتى رأيتُ وجْهَه » أى أَسْرَعتُ . يقال اذْلُوْلَى الرَّجُل إذا أَسْرَع مَخَافَة أن يَنْوُته شيء . وهو ثُلاثِيُّ كُرِّرت عَينهُ وزِيد وَاواً للمُبَالفــة ، كَافْلُوْلَى واغْدَوْدَنَ .

# (باب الذال مع الميم)

- ﴿ ذَمَرٍ ﴾ (س) في حديث على « إِلاَّ أَنَّ عُمَان فَضَح الذِّمارَ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَهُ » الذِّمارُ : ما لَزِمك حِفْظُه ممَّا وَرَاءك وتعلَّق بك .
- (س) ومنه حديث أبى سفيان « قال يوم الفَتح: حَبَّذا يومُ الذِّمار » يريد الحرْبَ ؛ لأنَّ الإِنْسانَ يُقاتل على ما يلزَمُه حِفْظُه .
  - (س) ومنه الحديث « فخرج يَتَذَمَّر » أَى يُعاتب نفسَه ويلُومُها على فوات الدِّمارِ .
- (س) ومنه حدیث موسی علیه السلام « أنه کان یَـَذَمَّر علی ربّه » أی یَجْـتَرِئُ علیه ویرفعُ صوته فی عِتَابه .
- \* ومنه حديث طلحة « لمَّا أسلم إذا أَمُّه تَذْمُرُه وتَسُبُّه » أَى تُشَجِّمه على تَرك الإسلام وتسُبُّه على إسلام . وذَمَر يَذْمُر إذا غضب .
  - \* ومنه الحديث « وأمُّ أَيْمَن تَذْمُر وتَصْخَب » ويروى تَذَمَّر بالتشديد.
    - ( ه ) ومنه الحديث « فجاء عمر ذَامِراً » أَى مُتهَدِّدا .
  - \* ومنه حديث على « ألا وإنّ الشيطان قد ذمَر حِزْ بَه » أى حَضَّهم وشَحَّمَهم .
- (س) وحديث صلاة الخوف « فتذَامر المشركون وقالواً هَلاَّ كُنَّا حَمْلنا عليهم وهُم في الصلاة » أي تَلاَوَمُوا على تَرْكُ الفُرْصة ، وقد يكون بمعنى تَحَاضُّوا على القِتال . والذَّمْر : الحَثُّ مع كَوْم واسْتَبِطاء .

- (ه) وفي حديث ابن مسعود « فوَضَعْت رِجْلي على مُذَمَّر أَبِي حَهْل » اللَّذَمَّر : الكاهِل والعُنُق وما حَوْله .
- \* وفيه ذِكْر « ذِمار » وهو بكسر الذال ، وبعضهم يفتحها : اسم قرية بالهين على مَرْ حَلتين من صَنْعاء . وقيل هو اسم صَنْعاء .
- ﴿ ذَمَل ﴾ (س) في حديث قس « يَسِيرُ ذَمِيلاً » أي سَيراً سَرِيعا لَيْنَاً . وأصله في سَير الإبل .
- ﴿ ذَمَ ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكرُ « الذِّمّة والذِّمام » وهُما بمعنى العَهْد ، والأمآنِ ، والضَّان ، والحرمَة ، والحقّ . وسُمّّى أهل الذَّمة لدخُولهم في عهد المسلمين وأمانهم .
- (ه) ومنه الحديث « يَسْعَى بِذِمَّتُهُم أَدِنَاهُمُ » أَى إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الَجِيْشِ الْعَدُو أَمَانًا جَاز ذلك على جميع المسلمين ، وليس لهم أَن يُخْفِرُوه ، ولا أَن يَنْفُضُوا عليه عَبْده . وقد أُجَازَ عُمَر أَمَانَ عبد على جميع الجيش .
  - \* ومنه الحديث « ذمّةُ السلمين واحدةٌ » .
  - \* والحديث الآخر في دعاء المُساَفر « اقْلَبِننا بذَّمَّة » أي ارْدُدنا إلى أهانا آمنين .
- (س) ومنه الحديث « فقد بَرِئَت منه الذِّمة » أى إنَّ لَكُلِّ أَحَدٍ من الله عَهْداً بالحُفظ والـكلاءة ، فإذا ألْق بيده إلى النها لُكة ، أو فعَل ما حُرِّم عليه ، أو خالف ما أمر به خَذلَته ذَّمَةُ الله تعالى .
- \* وفيه « لا تَشْتروا رَقِيق أَهْلِ الذِّمَّةُ وأَرْضِيهِم » المعنى أنهم إذا كان لهم مَمَاليكُ وأرَضُون وحالُ حسَنةٌ ظاهِرَةٌ كان أَكْثَر لجز يتهم ، وهذا على مَذْهب من يرَى أن الجِز ية على قدر الحالِ ، وقيل في شِرَاء أَرَضِيهم أنه كرِهَه لأجل الخرَاج الذي يلزَمُ الأرض لئلاَّ يكون على المسلم إذا اشتراها فيكون ذُلاَّ وصَغارا .
- \* وفى حديث سلمان « قيل له ما يَحِل مِن ذِمَّتِنا » أَرَادَ من أَهْل ذَمَّتِنا ، فَذَف المَضاف .

- \* وفي حديث على « ذمَّتي رَهينَةٌ وأنابه زعيم » أي ضَمَاني وعَهدي رهْن في الوفاء به .
- (ه) وفيه «ما يُذْهِب عنى مَذَمّة الرَّضاع؟ فقال: غُرَّةُ: عَبْدُ أُو أَمَةٌ » المَذَمَّةُ بالفتح مَفْعَلَةُ من الذَّم ، وبالسكسر من الذِّمّة والذِّمام. وقيل هى بالسكسر والفَتح الحقُّ والحرْمة التي يُذَم مُضَيّعها ، والمراد بمذَمَّة الرَّضاع: الحقُّ اللاَّزِم بِسَبب الرَّضاع، فسكا نَّه سألَ ما يُسْقِط عنى حَقَّ المُرْضعة حتَّى أكون قد أَذَيته كا للا ؟ وكانوا يَسْتَحِبُّون أن يُعْطُوا لِلمُرْضعة عندَ فِصَالِ الصَّبيِّ شيئاً سوى أَجْرتها.
- (ه) وفيه « خِلاَل المَكارم كذا وكذا والتَّذَمَّم الصَّاحب » هو أن يَحْفظ ذماَمَه ويَطْرح عن نَفْسه ذَمَّ النَّاس له إِن لم يَحْفَظه .
- (ه) وفيه « أرى عبدُ المُطَّابِ في مَنَامه احْفِر ۚ زَمَنَ مِ لا تُنْزَف ولا تُذَمّ » أي لا تُعاب، أو لاَ تُكُنى مَذْمومة ، من قولك أذْمَتُه إذا وجَدْتَه مذْموما . وقيل لا يُوجَد ماؤُها قليلا ، من قو ْلهم بئر ۗ ذَمَّة ، إذا كانت قليلة الماء.
- \* ومنه حدیث أبی بکر « قد طلع فی طَریقٍ مُعْوِرَة حَزْ نَهَ ، وإن ّ رَاحِلَته أَذَمَتْ » أَی انْقَطَع سیرُها ، كُأنَّها حملت النَّاسَ علی ذمّها .
- \* ومنه حدیث حلیمة السَّعْدِیة « فَرَجْتُ عَلَى أَتَانِی تلك ، فلقَدَ أَذَمَّت بالرَّ كُبِ » أَی حَبَسَتْهُم لضَعْنُمِا وانْقُطاع سَیرها.
- \* ومنه حديث المقداد حين أَحْرَزَ لِقاحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم « وإذا فيها فَرَسُ أَذَمُ » أَى كَالُ قد أَعْيا فوقف .
- (ه) وفي حديث يونس عليه السلام « إنَّ اُلحوتَ قاءَه رَذِيًّا ذَمًّا » أي مذموماً شِبه الهالك، والذَّم والمذموم واحدُ .
- \* وفي حديث الشُّوم والطِّيرة « ذَرُوها ذميمةً » أي اتُرُ كوها مذمومة ، فَعِيلة بمعنى مفعولة ، وإنما أمَرَ هم بالتَّحَوُّل عنها إبطالا لِما وقَع في نفوسهم من أنّ المكروه إنما أصابَهم بسبب سُكْنى الدار ،

- فإذا تَحَوَّلُوا عنها انْقَطَعت مادَّة ذلك الوَّهُم وزالَ ما خامَرَ هم من الشُّبهة .
- \* وفى حديث موسى والخضر عليهما السلام « أُخَذَته من صاحبه ِ ذِمامة » أى حَياه وإشْفاقَ ، من الذَّم واللُّوم .
  - \* ومنه حديث ابن صيّاد « فأصابَتْني منه دمامة » .

#### ﴿ بابُ الذال مع النون ﴾

- ﴿ ذَنب ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يَكْرَ ه الْمَذَنَّبَ مِن البُسْرِ تَحَافَة أَن يَكُونا شَيْئَين فيكون خَلِيطا » الْمُذَنَّب بكسر النون: الذي بَدَا فيه الإرْطاب مَنْ قِبَل ذَنَيهِ : أَى طَرَّفِهِ . ويقال له أيضاً : التَّذُنُوب .
  - (ه) ومنه حديث أنس « أنه كان لا يَقْطَع التَّذْنُوب من البُسْر إِذا أراد أن يَفْتَضِخَه » .
    - \* ومنه حديث ابن المُسَيِّب «كان لا يَرَى بالتَّذْنُوب أن يَفْتَضِخَ بأساً ».
- (س) وفيه « من ماتَ على ذُنَابَى طريقٍ فهو من أهله » يعنى على قَصْد طَريقٍ . وأصل الذُّنابي مَنْبِتُ ذَنَب الطائر .
- (س) ومنه حــدیث ابن عباس : «کان فِرعون ُ علی فَرَسٍ ذَنُوبٍ » اَی وافرِ شَعَرِ الذَّنَبِ.
- (ه) وفى حــديث حذيفة «حتى يَرْ كَبَهَا اللهُ بالملائكة ِ فلا يَمْنَعَ ذَنَبْ تَلْعَةَ » وصَفَه بالذُّل والضَّعْفِ وقِلَةِ المَنَعَة ، وأَذْنابُ المَسايل: أسافِلُ الأودية. وقد تكرر في الحديث.
- \* ومنه الحديث « كَيْمُدُ أَعْرابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتُهَا فَلَا يَصِلَ إِلَى الحَجّ أَحَدُ ». ويقال لها أيضاً لَلذَانبُ .
- \* ومنه حدیث ظَبْیَان « وذَنَبُواخِشانَه » أَی جعلوا له مَذانب و تَجَارِی . والِخْشَانُ : مَا خَشُن من الأرض .
- (ه) وفى حديث على ــ وذكرَ فِتْنَة تكونُ فى آخِر الزمان ــ قال : « فإذا كان ذلك ضَرَبَ يَمْسُوبُ الدِّين بذَنَبِهِ » أى سارَ فى الأرض مُسْرِعًا بأَتْبَاعِه ولم يُمَرِّج على الفِتْنَة . والأذْ ناب : الأَتْبَاعُ ، جمعُ ذَنَب ، كأنَّهم فى مُقابل الرُّؤُوس وهم المقدَّمون .

\* وفى حديث بَوْل الأعرابي فى المسجد « فأمَرَ بذَنُوب من ماء فأريقَ عليه» الذَّنُوب: الدَّلْو العظيمة ، وقيل لا تُسَمَّى ذَنُوبًا إلا إذا كان فيها ماء . وقد تكرر فى الحديث .

# ﴿ باب الذال مع الواو ﴾

﴿ ذُوبِ ﴾ ( ه ) فيه « منأسْلِم على ذَوْبة أَوْ مَأْ ثُرَة فهى له » الذَّوْبة : بَقيَّةُ المالِ يَسْتَذِيبُها الرجُل: أَى يَسْتَبْقِيها . والمأثَرَة : المَكْرُمة .

- (س) وفي حديث عبد الله « فيَفْرَحُ المرد أن يذُوبَ له الحقُّ » أي يَجبَ.
  - (س) وفي حديث قس.

#### \* أُذُوبُ الليالي أَوْ يُجيبَ صَداكُماً \*

أَى أَنْتَظِرُ فَى مُرُورِ الليالى وذَهَابِهِا ، من الإذابة: الإغارة. يقال أذابَ علينا بَنُو فلان: أى أغاروا.

- (ه) وفى حديث ابن الحنفيَّة « إنه كان يُذَوِّبُ أُمَّه » أى يَضْفِر ذَوائِبها . والقياس يُذَنِّبُ بالهمز؛ لأن عين الذُّوَّابة همزة، ولَكِنَّه جاء غير مَهْموز، كا جاء الذوائب على غير القياس (١).
- \* وفى حديث الغار « فيُصْبِح فى ذُوبان النَّاس » يقال لِصَعَالِيك العَرَب ولُصُوصها ذُوبانُ ، لأنَّهم كالذئاب. والذُّوبان: جمع ذِئْب، والأصل فيه الهمزُ ، ولكنَّه خُلِّف فانْقَابَ وَاواً. وذكرناه هاهُنَا حَمْلا على لَفْظه.
- ( ذود ) ( ه ) فيه « ليس فيا دُون خُس ذَوْدٍ صَدْقَةٌ " الذَّوْدُ من الإبل: مابين الثَّنتين إلى التَّسْع. وقيل مابين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُوَّانثةٌ ، ولا واحد لما من لَفْظِها كالنَّعَم. وقال أبو عبيد: الذَّودُ من الإباثِ دُون الذُّ كُور ، والحديثُ عام فيهما ، لأن من مَلك خمسة من الإبلِ وجَبَت عليه فيها الزكاة ذُكُورا كانت أو إناثاً. وقد تكرر ذكر الذَّود في الحديث.

<sup>(</sup>١) والقياس: ذآئب. الفائق ١/١٤.

- \* وفي حــديث الحوض « إنى لَبِعُقْر حَوْضي أَذُودُ الناسَ عنــه لأهل اليّمن » أي أطرُدهم وأَدْفَعُهُم .
- \* وفى حديث على « وأمَّا إخوانُناً بنو أُمّية فقادَةٌ ذَادَةٌ » الذَّادَةُ جمعُ ذَائد : وهو الحامِي الدَّافعُ . قيل أرَادَ أنهم يَذُودُون عن الحَرَم .
- \* ومنه الحديث « فَلَيُذَادَنَّ رِجَالُ مِن حَوضى » أَى لَيُطْرَدَنَّ ، ويُروى : فلا تُذَادُنَّ : أَى لا تَفْعُلوا فِعلاً يُوجِبِ طَرْدَ كم عنه ، والأوّلُ أشْبه . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ ذُوط ﴾ (ه) في حديث أبي بكر « لو منعُوني جَدْيًا أَذُوطَ لَقَا تَنْتُهُم عليه » الأَذْوَطُ: النَّاقِصُ الذَّقَنَ من الناس وغيرهم. وقيل هو الَّذي يَطُول حَنَكه الأُعْلَى ويقصُر الأَسْفَلُ.
- ﴿ ذُوقَ ﴾ ( ه ) فيه « لم يكن يذُمُّ ذَوَاقا » الذَّوَاقُ : المَّاكُولُ والمشْرُوب ، فَعَالَ بمعنى مفعول ، من الذَّوق يقع على المصدر والاسم . يقال ذُقْت الشيء أذُوقه ذَوَاقا وَذَوْقاً ، وما ذُقْتُ ذُواقاً ، أَى شيئاً .
- [ه] ومنه الحديث «كانوا إذا خرجوا من عنده لا يتَفَرَّقون إلا عن ذَواق » ضَرَب الذَّواق مثلا لما يَنالُون عنده من الخير: أى لا يتَفَرَّقون إلا عن علم وأدب يتَعلَّمونه، كَيْقُوم لأَنْفُسهم وأرْواحهم مقام الطَّعام والشَّراب لأجْسامهم.
- \* وفى حديث أُحُد « إِن أَبَا سُفْيان لِمَّا رأى حَمْزة مَقْتُولا مُعَفَّرا قال له : ذُق عُقَقُ » أَى ذُق طَمْم مُخَالَفَتِك لِنَا وَتَرْ كِكَ دينَك الذي كنت عليه ياعاقَ قَوْمه . جَمَل إِسْلامه عُقُوقا . وهـذا من الحَاز أَن يُسْتَعمل الذَّوق \_ وهو مما يتعلق بالأجسام \_ في المعاني ، كقوله تعالى « ذُق إِنك أَنْتَ العزيزُ الكَرَيمُ » وقوله « فَذَاقُوا وَ بَالَ أَمْرِهم » .
- ( ه ) ومنه الحديث « إِن الله لا يُحِبِ الذَّوَّاقين والذَّوَّاقات » يعنى السَّريعي النِّكاح السَّريعي الطَّلاق.
- ﴿ ذوى ﴾ \* فى حديث عمر « أنه كان يَسْتاكُ وهو صائمٌ بعُود قد ذوى » أى يَدِس. يقال ذوى العُود يَذُوى ويَذُوى .
- [ ه ] وفي حديث صفة المهدى « قُرَشَى الله عان ليس من ذِي ولا ذُو » أي ليس نَسبُه نسب

أَذْوَاءِ الْمِن ، وهم مُلوك حِمْير ، منهم ذُو يَزَن ، وذُو رُعَين (') وقوله قُرشيٌّ يَمان : أَى قرشى النَّسب يَمَانِيُّ المُنشأ . وهذه الكلمة عينُها واوْ ، وقياسُ لامها أن تكون ياءً ؛ لأن باب طوك أكثرُ من باب قَوِى .

\* ومنه حدیث جَریر « یطْلع علیکم رجل من ذی یمَنِ علی وجْهه مَسْحَة من ذی مُلْكِ » كذا أوْرده أبو مُحر الزّاهد ، وقال ذی هاهنا صِلَة : أی زائدة آ

## ﴿ باب الذال مع الماء ﴾

﴿ ذَهِبٍ ﴾ \* في حديث جرير و ذِكر الصَّدقة «حتى رأيتُ وَجه رَسول الله صلى الله عليه وسلم يتَهَلَّل كأنه مُذْهَبة » هكذا جاء في سُنَن النَّسائي وبعض طُرُق مُسْلم . والرواية بالدَّال المهملة والنُّون ، وقد تقدَّمت ، فإن حَّت الرواية فهي من الشَّىء المُذْهب ، وهو المُمَوَّه بالذَّهب ، أو من قَولِهم فَر سُّ مُذْهَب ؛ إذا عَلَت مُحْرَتَه صُفْرَة . والأُنثى مُذْهَبَة ، وإنما خَصَّ الأُنثى بالذَّكر لأنَّها أَصَنَى لُوناً وأرقُ بَشَرة .

(س) وفى حديث على « فبعث من اليّمن بذُهَيْبة » هى تصغير ذَهَب ، وأدخل الهاء فيها لأنَّ الذَّهَب يُؤَنَّت ، والمُؤَنث النَّلاثي إذا صُغِّر أَلِحْق فى تَصْغيره الهاء ، نحو قُو يَسَة وشُمَيسَة . وقيل هو تصغيرُ ذَهَبة على نيَّة القطْعة منها ، فصغَّرَها على لفظها .

\* وفى حديث على « لو أرادَ اللهُ أن يفتح لهم كُنُوزَ الذِّهْبان لفَعَل » هو جمع ذَهَب ، كَبَرَقٍ وبرِ قَان . وقد يجمع بالضَّم نحو حَمَل وحُمْلان .

( ه ) وفيه «كان إذا أراد الغائط أبعد المَذْهبَ » هو المَوضعُ الذي يُتَغوّط فيه ،وهو مَفْعَل من الذَّهاب . وقد تكرر في الحديث .

\* وفي حديث على في الاستسقاء « لا قَرَعْ رَبابُها ، ولا شَفَّانْ ذِهابُها » الذِّهابُ : الأَمْطارُ

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للكبت: وما أعْنِي بقولى أسفَلِيكُمْ ولكنّى أريد به الذَّوِيناً

اللَّيْنَة ، واحدتُها ذِهْبَـة بِالكسر . وفي الكلام مُضاف محـذوف تقديرُه: ولا ذاتُ شَفَّان ذِهابُها

(ه) وفى حديث عكرمة «سُئِل عن أذاهِبَ من بُرَّ وأذاهِبَ من شَعِير ، فقال : يُضَمَّ بعضُها إلى بعض ثم تُزكَّى » الذهب بفتح الهاء : مِكيالُ معروفُ بالْمِن ، وجمعه أذهابُ ، وجمع الجمع أذاهِبُ .

## ﴿ باب الذال مع الياء ﴾

- ( أيت ) \* في حديث عمر ان والمرأة والمزاد تين «كان من أمره ذَيتَ وذيتَ » هي مثل كُيْت وكيتَ ، وهو من ألفاظ الكِنايات .
  - ( ذيح ﴾ ( ه ) في حديث على «كان الأشعثُ ذَا ذيح » الذِّيحُ : الكبرُ .
- ﴿ ذَيخ ﴾ \* في حديث القيامة « وينظُر الخليل عليه السلام إلى أبيه فإذا هو بِذِيخ مُتَلَطَّخ ٍ » الذِّيخ : ذكر الضّباع ، والأنثى ذيخة . وأراد بالتَّلطُّخ ِ التلطُّخ برَجِيعِه ، أو بالطِّين كما قال في الحديث الآخر « بذيخ أَمْدَر » : أَى مُتَلطِّخ بالمَدَر .
- ( ه ) ومنه حديث خزيمة « والذِّيخ مُحْرَ نُجِمِاً » أَى إِنَّ السَّنَة ترَكَت ذَكَر الضِّباع مُجْتَمِعاً مُنْقَبِضاً من شدة الجددْب.
- - (ذيف) في حديث عبد الرحمن بن عوف:

يُفدّيهم وَوَدُّوا لَوْ سَقَوْهُ مِن الذِّيفان مُثْرِعةً مَلاَيا

الذَّيفانُ : السمُّ القاتلُ ، ويُهمز ولا يُهُمْزُ ، والملاَيا يُريدُ بها المَسَاوَءَة ، فقلبَ الهمزة ياء ، وهو قلب شاذ . (ذيل) \* فيه «بات جبريل ُيمَا تِبُنى فى إذالة الخيل » أى إها نَتِهَا والاستِخْفَاف بها .

(هس) ومنه الحديث الآخر « أذال الناسُ الخيلَ » وقيل أراد أنهم وضَعُوا أداة الحرّب عنها وأرْسلُوها .

وفي حديث مُصْعَب بن عير «كان مُثْرَفًا في الجاهِلية يَدَّهِن بالعَبِير وُيذِيلُ كَيْمُنة اليَمن » أي يُطِيل ذيلَها . واليَمنة : ضَرب من بُرُود اليمن .

( ذيم ) (ه ) فيه « عادَتْ تحامدُه ذَاماً » الذَّام والذَّيم : الْعَيبُ، وقد يُهْمَزَ .

\* ومنه حديث عائشة « قالت اليهود: عليكم السَّامُ والذَّامُ » وقد تَقَدَم في أوَّل الْحُرِفِ.

# حرمن الراء

## ﴿ باب الراء مع الهمزة ﴾

﴿ رأب ﴾ (س) في حديث على يَصفُ أبا بكر رضى الله عنهما «كُنتَ للدِّينِ رَأْبا » الرأبُ: الجمع والشدّ، يقال رأبَ الصَّدع إذا شَعَبه. ورَأْب الشيءَ إذا جَمعهوشدَّه برفقٍ.

\* ومنه حديث عائشة تَصِفُ أباها « يَرْأَب شَعْبها » .

(س) وفي حديثها الآخر « ورَأْبَ النَّأَى » أَى أَصْلِح الفاسد وجَبَر الوَ هْن ·

\* ومنه حديث أمّ سلمة لعائشة رضى الله عنهما « لا يُرْأَب بهن ً إِن صُدِع ) قال القُتيبى : الرواية صَدَع ، فإن كان محفوظا فإنه يقال صَدَعْت الزُّجاجة فصَدَعت ، كما يقال جَـبَرت العظم فجبر ، و إلا فإنه صُدع ، أو انْصَدع .

﴿ رأس ﴾ (ه) فيه « إنه عليه الصلاة والسلام كان يُصِيبُ من الرأس وهو صائمٌ " » هو كناً ية عن القُبْلة .

( ه ) وفى حديث القيامة « أَلَمْ أَذَرْكَ تَرَأْسُ وتَرْ بَع»رأسَ القوم يرأسُهم رِ السَّه : إذا صارَ رئيسَهُم ومُقدَّمهم .

\* ومنه الحديث « رَأْسُ الـكُفْر من قَبَل المشرق » و يَكُون إِشَارة إِلَى الدَّجَّالَ أَو غيره من رُوَّساء الضلال اكخارجِين بالمشرِق .

﴿ رأف ﴾ \* في أسماء الله تعالى «الرءوف»هو الرحيمُ بعباده العَطُوف عليهم بألطافه .والرَّأَفَةُ أرقُ من الرحمة ، ولا تكاد تقع في الكراهة ، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة . وقد رَأَفْتُ به أَرْأَفُ ، ورَوْافْت أروْف فأنا رَوْوف . وقد تكرر ذكر الرَّأَفة في الحديث .

﴿ رأم ﴾ (س) في حديث عائشة تَصفُ عمر « تَرَ أَمُه و يَأْباها » تُر يد الدنيا: أي تَعْطِف عليه كما تَرَ أُمُه و يَأْباها » تُر يد الدنيا: أي تَعْطِف عليه كما تَرَ أُمُه وَ لَكَ مَن أُحبَّ شيئًا وأَلِفَه فقد رَبُّمُه يَرْ أُمُه .

- ﴿ رَأَه ﴾ (ه) فى حديث لقان بن عادٍ « ولا تملأُ رِئَتَى جَنْبِي » الرَّئَةَ التي فى الجوف مَعْروفة . يقول : كستُ بجَبان تنْتَفَخ رِئَتَى فَتَمْلاً جَنْدِي . هَكَذَا ذَكَرَهَا الهروى ، وليس مَوْضِعها، فإن الهاء فيها عوض من الياء المحذوفة ، تقول منه رأيتُه إذا أصَبْت رثته .
- ﴿ رأى ﴾ (ه) فيه «أنا بَرِى؛ من كلِّ مُسلم مَعَ مُشْرِكٍ ، قيل : لم يا رسول الله ؟ قال : لا تراءى نارَاهما »أى يلزَمُ اللُسلم ويجبُ عليه أن يُبَاعِد مَنْ لَه عن مَنْول الْمُشرك ، ولا يَنْول بالموضع الذي إذا أوقدت فيه نارُه تلُوحُ و تظهرُ لنارِ المُشرِك إذا أوقدها في منزله ، ولكنه ينزلُ مع المسلمين في دَارِهم . وإنما كره مُجاورة المشركين لأنَّهم لا عهد لَهُم ولا أمان ، وحث المسلمين على الهيجرة . والترافي : تفاعُل من الرؤية ، يقال : تراءى القومُ إذا رأى بعضهُم بعضا ، وتراءى لى الشيء : أى فهر حتى رأيته . وإسنادُ التَّرافي إلى النارين مجازٌ ، من قولهم دَارِى تَنْظُر إلى دار فلان : أى تقابلها . يقول نارَاها مُخْتلفتان ، هذه تَدْعو إلى الله ، وهذه تَدْعو إلى الشيطان فكيف يَتفقان . والأصلُ في تواءى ، فذف إحْدى التاءين تَخفيفا .
- (ه) ومنه الحديث « إِنَّ أَهلَ الجنة ليَتَرَاءَوْن أَهلَ عليِّينَ كَمَا تَرَونَ الكُوكَبِ الدُّرِّيُّ في أَفْق السماء » أي يَنْظُرُون ويرَون .
- (ه) ومنه حديث أبى البَخْتَرَى « تَرَاءَيْنَا الهَلِالَ » أَى تَكَلِّفْنَا النَّظُر إليـه هل نَراه أم لا .
- \* ومنه حديث رَمَل الطُّواف « إنما كُنَّا راءينا به المشركين » هو فاعَلنا ، من الرُّؤية : أَى أَرَيْناهم بذلك أنَّا أقْوياء .
- (ه) وفيه «أنه خَطَب فرُنَى أنّه لم يُسْمع » رُنّى: فِعْــَل لم يُسَمَّ فاعلُه، من رأيت بمعنى ظَنَنْت، وهو يَتَعَدَّى إلى مفعولين، تقول: رأيت ويداً عاقلاً، فإذا بنيتَه لما لم يُسمَّ فاعله تعدّي إلى معفول واحــد، فقلت: رُنّى زيد عاقلا، فقوله إنه لم يُسْمع جمــلة في موضع المفعول الثاني. والمفعول الأوّل ضميره.
- \* وفى حديث عبمان « أَرَاهُم أَراهُمُ الباطلُ شيطانا » أراد أنَّ الباطل جَمَانِي عندهم شيطانا ، وفيه شُذُوذ من وجهين : أحدُها أن ضمير الغائب إذا وقَع متقدِّما على ضمير المتكلم والمخاطب وفيه شُذُوذ من وجهين : أحدُها أن ضمير الغائب إذا وقَع متقدِّما على ضمير المتكلم والمخاطب وفيه شُذُوذ من وجهين : أحدُها أن ضمير الغائب إذا وقَع متقدِّما على ضمير المتكلم والمخاطب

- فالوجه أن يُجَاء بالثانى منفصِلا ، تقول أعطاه إِيَّاى ، فكان من حقَّه أن يقول أراهم إِيَّاى ، والثانى أن واو الضمير حقُّها أن تثبُّت مع الضائر كقولك أعطيتمُونى ، فكان حقُّه أن يقول أراهُمُونى .
- (س) وفي حديث حنظلة « تُذَكِّرُ الله بالنار والجنة كأنَّا رأْىَ عينٍ » تقول جعلتُ الشيءَ رأى عَيْنِكَ و بِمَرْ أَى منك : أى حِذاءَك ومُقابِلِكَ بحيثُ تراه ، وهو منصوب على المصدر : أى كأنَّا نواهما رأى العين .
- (س) وفى حديث الرؤيا « فإذا رجلُ كُرِيهُ الْمُؤَآةَ » أَى قبيحُ الْمُنظَرِ . يقالُ رجلُ حسن المُنظَر والْمُؤَآةِ ، وهي مَفْعَلة من الرؤية .
- \* ومنه الحديث « حتى يَتَبين له رِئْيُهُما » هو بكسر الراء وسكون الهمزة : أى مَنْظُرُ هما وما يُركى منهما . وقد تكرر .
- (ه) وفى الحديث «أرأيتك، وأرأيتك، وأرأيتكا، وأرأيتكم» وهى كلة تقولها العرب عندالاسْتغِبارِ بمعنى أُخْبِرِ نَى، وأُخْبِرانَى، وأُخْبِرونى. وتاؤها مفتوحة أبدا.
- \* وكذلك تكرر أيضا «ألم تر إلى فلان ، وألم تر إلى كذا » وهي كلة تقولها العرب عندالتعجّب من الشيء ، وعند تنبيه المُخاطّب ، كقوله تعالى « ألم تر إلى الذين خَرجوا من ديارهم » ، « ألم تر إلى الذين أُوتُوا نصيباً مِن الكتاب » أى ألم تَمْجَب بفعلهم ، وألم كينته شَأْنُهم إليك .
- \* وفى حديث عمر « قال لسَوَادِ بنِ قارب : أنت الذى أتاكَ رَئِينَك بظُهُور رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم " » يقال للتابع من الجِن رَئَى " بوزن كَمِيّ ، وهو فَميه ، أو فَعُول ، من قولم فلان " رَئِيُّ قومِه إذا كان صاحب رأْيهم ، وقد تُكْسَرُ راؤه لإنْباعها ما بعدها .
- ( ه ) وفي حديث اُلخدْرِي « فإذا رَ ئِيُّ مثل بِحْي » يعنى حَيَّةً عظيمةً كالرِّق ، سمّاها بالرَّ ئِيَّ الجِنِّى ؛ لأنهم يزعمون أن الحيَّاتِ من مَسْخ الجِن ، ولهذا سموه شيطاناً وحُباباً وجانًا .
- (س) وفى حــديث عمر وذَكَر الْمُتَمَّةَ « ارْ تَأْى امرُ أُوْ بعد ذلك ما شاء أن يَرْ تَئْيَ » أى أَفْكَرَ وَتَأْنَى، وهو افْتَعَل من رُوْيَةِ القلب، أو من الرأْى .

\* ومنه حدیث الأزرق بن قیس « وفینا رجل له رأی » بقال فلان من أهل الر آمی : أی أنه یَرکی رأی الخوارج ویقول بمَذْهَبهم وهو المراد ها هنا ، والححد تون یسَمون أصحاب القیاس أصحاب الرأی ، یَمْنُون أنهم یأخُذون بِرَأیهم فیا یُشْکِل من الحدیث ، أو ما لم یأت فیه حدیث ولا أثر .

## ﴿ باب الراء مع الباء ﴾

- (ربأ) (ه س) فيه « مَثَلَى ومَثَلَكُم كَرْجُل ذَهَب يَرْبَأُ أَهلَه » أَى يَعْفَظُهُم مِن عَدُوهِم ، والاسم الرَّبيئةُ ، وهو العَينُ والطَّلِيعَةُ الذَى يَنْظُرُ للقوم لَثلاَّ يَدُهُمَهم عدوَّ، ولا يكون إلاَّ على جَبل أَو شَرَف يَنْظُرُ منه . وارْتَبَأْتُ الجَبل: أَى صَعَدْتُهُ . وقد تكرر في الحديث .
- (ربب) (ه) في أشراط الساعة «وأن تَلدَ الأُمَة ربَّها أو رَبَّها » الربّ يُطْلَقُ في اللّه تعالى ، على المالكِ ، والسَّيِّد ، والمُدبِّر ، والمُربِّى ، والقَيِّم ، والمُنعَم ، ولا يُطلَقُ غير مُضاف إلاَّ عَلَى الله تعالى ، وليس وإذا أُطلِق على غيره أُضِيف ، فيقال رَبُّ كذا . وقد جاء في الشّغر مطلقا على غير الله تعالى ، وليس بالكثير ، وأراد به في هذا الحديث الموثل والسّيِّد ، يعني أنَّ الأَمَة تَلِد لسَيِّدها وَلداً فيكون بالكثير ، وأراد به في هذا الحديث الموثل والسّيِّد ، يعني أنَّ الأَمَة تَلِد لسَيِّدها وَلداً فيكون لما كالمولى ؛ لأنه في الحسب كأبيه ، أراد أن السَّبي يَكُثُر والنَّعْمة تظهر في النَّاس فتكثر السَّراري .
- (س) ومنه حديث إجابة ِ المؤذِّن ﴿ اللَّهُمُ رَبُّ هذه الدَّعوة ِ التَّامَّة ِ ﴾ أى صاحِبَها . وقيل الْمَتُمُّم لها والزَّائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « لا يَقُلُ المُملوكُ لسَيِّده ربِّى » كَرِه أن يَجْعل ما لِكَه ربًّا له ؛ لِمُشَارِكة الله تعالى فى الرُّبُو بيَّة . فأما قوله تعالى « اذكُرْ نى عند ربِّك» فإنه خاطبه على المُتعارف عندهم ، وعلى ما كَانُوا يُسَمُّونهم به . ومشله قول موسى عليه السلام للسَّامِرِي « وانظر الى إلرك» أي الذي انخذته إلها .
- (س) فأما الحديث في ضالَّة الإبل «حتى يلقاها ربُّها » فإن البَهَا ثم غيرُ متعبَّدة ولا نُخَاطَبة فهي بمنزِلة الأموالِ التي يَجُوز إضافَةُ ما لِكيها إليها وجَعْالُهم أرْبابًا لهاَ .

- \* ومنه حديث عمر « رَبُّ الصُّريمة وربُّ الغُنيَمةِ » وقد كثُرَ ذلك في الحديث.
- (س) ومنه حديث عروة بن مسعود « لَمَّا أَسْلَم وعاد إلى قَوْمه دخَل منزِلَه ، فأنكر قومُه دخُولَه قبل أن يأتِيَ الرَّبَّةَ » يعني اللاَّتَ ، وهي الصَّخرةُ التي كانت تعبُدُها ثَقَيفُ ۖ بالطَّائف .
- \* ومنه حديث وَفْد ثقيف «كان لهم كيت يُسمُّونه الرَّبَّةَ يُضاهنُون به بيت الله تعالى ، فلما أسلموا هَدمَه المُغيرة » .
- (س) وفى حديث ابن عباس مع الزبير « لَأَن يَرُ بَنَّى بنُو عَمِّى أَحبُ إِلَى من أَن يَرُ بَنَّى عَيْرُهُم » وفى رواية « وإنْ ربُّونِي ربَّنَى أَكْفَاءِ كِرامْ » أَى يكونُون عَلَى أَمَراء وسادَةً مُقَدَّمين ، يعنى بنى أُميــة ، فإنهم فى النَّسَب إلى ابن عباس أقْربُ من ابن الزُّبير . يقال رَبَّه يرُبَّه : أَى كان له رَبًّا .
- \* ومنه حدیث صفوان بن أمیة قال لأبی سُفیان بن حرب یوم حُنین : « لأن یر ُبَنّی رجل من قُر َیش أحب اُلی من أن يَر بَنّی رجل من هَو َازن » .
- ( ه ) وفيه « أَلَكَ نِمْمَةُ تُرُبُّها » أَى تَحْفَظُها وتُراعيها وتُرَبِّيها كما يُرَبِّى الرجل ولده . يقال : رَبَّ فُلان ولده يَرُبُّهُ رَبًّا ورَبَّنَهَ ورَبَّاه ، كله بمعنى واحِد .
- وفي حديث عمر « لا تأخُذ الأكُولة ولا الرُّبَى ولا الماْخِضَ » الرُّبَى التي تُرَبَّى في البيت من الغَنم لأجل اللَّبن . وقيل هي الشاةُ القريبة العَهْد بالولادة ، وجعمُ ارُبَابُ بالضَّم .
  - \* ومنه الحديث الآخر « ما بقي في غنمي إلاَّ فحلُ أو شأةٌ رُبَّي » .
- (س) وفي حديث النَّخَعِي « ليس في الرَّبائِبِ صدقة " » الرَّبائِبُ: الغَمَّ التي تكون في البيتِ ، وليست بساَ عُمَةٍ ، واحدتُها رَبيبة "بمعني مَر ْبُوبةٍ ؛ لأنَّ صاحبها يرُبُّها .
- \* ومنه حديث عائشة «كان لنا جِيرَانٌ من الأنْصار لَهُم ربائبُ ، فكانُوا يبعَثُون إلينا من أَلْبانِها » .
- \* ومنه حديث ابن عباس « إِنَّمَا الشَّرطُ في الرَّبائبِ » يريدُ بناتِ الزَّوجات مِن غير أَزواجهنَ الذين مَعَهن .

- \* وفى حديث ابن ِ ذى يَزن :
- \* أُسْدُ يُر بِّبُ فِي الغَيْضَاتِ أَشْبَالاً \*
  - أَى تُرَبِّي ، وهو أبلغُ منه ومن تَرُبُّ ، بالتكرير الذي فيه .
- \* وفيه « الرَّابُّ كافلُ » هو زوجُ أمِّ اليَتِيم ، وهو اسمُ فاعل ، من رَبَّه يرُبُّه : أَى أَنه تَكَفَّل بأَمْر ه .
- \* ومنه حدیث مجاهد «کان یکر َه أن یَکر َه أن یکر َه أنه کان رُزیّیه .
- (س) وفى حديث المنيرة «حملُها رِبابُ » ربابُ المَرأةِ: حِدْثانُ ولادَتها . وقيل هو ما بين أن تضعَ إلى أن يأتِيَ عليها شَهْران . وقيل عِشْرُون يوما ، يُريد أنها تحمل بعد أن تلد بيسير ، وذلك مذمُومْ فى النَّسَاء ، وإنما يُحْمَد أن لا تَحْمَل بعد الوَضع حتى تُنْمَ صَاعَ وَلدها .
  - ( ه ) ومنه حديث شُريح « إن الشَّاةَ تُحْلَبُ في رِبَابِهَا » .
- (ه) وفى حديث الرؤيا « فإذا قَصْرُ مشلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاء » الرَّبَابَةُ ـ بالفتح ـ السَّحَابَةِ البَيضَاء » الرَّبَابَةُ ـ بالفتح ـ السَّحَابَةِ البَيضَاء بعضًا .
  - \* ومنه حديث ابن الزبير « وأحْدَقَ بَكُم رَبابُه » وقد تكرر في الحديث.
- ( ه ) وفيه « اللهم إنّى أعوذُ بك من غِنَى مُبْطِرٍ وفَقُرْ مُرِبٍّ » أو قال « مُلِبٍّ » أى لازم غير مُفارق ، من أرَبَّ بالمكان وألَبَّ : إذا أقام به ولَز مه .
- (ه) وفى حديث على « الناسُ ثلاثة ": عالم "رَبَّاني " » هو منسوب إلى الرَّب بزيادَةِ الألفِ والنُّونِ للمُبَالغة . وقيل هو من الرَّب بمعنى التَّرْبِية ، كانوا يُرَبُّون الْمَتَمَلِّين بصِفار المُلُوم قبل كِبَارِها. والرَّبَّاني ": العالِم الراسِخُ في العِلْم والدِّين ، أو الذي يَطْلب بعِلْمه وجْهَ الله تعالى ، وقيل العالِم العالِم العالِم العالِم .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن الحنفية قال حين تُو ِّقَى ابنُ عباس : « مات رَبَّانيُ هذه الأمَّة » .
- (س) وفي صفة ابن عباس «كأنَّ على صَلَمَتِه الرُّبَّ من مِسْكُ وعَنْبر » الرُّبُّ ما يُطْبخ من النَّمر ، وهو الدِّبسُ أيضا .

(ربث) (ه) في حديث على « إذا كان يوم الجمعة غَدَت الشياطينُ برَ اياتها فيأخُذُون الناسَ بالرَّ بائثِ فيُذكِّرونهم الحاجاتِ » أى ليُربَّنُوهم بها عن الجمعة . يقال ربَّنْتُه عن الأمر إذا حبسته وثَبَطْنَه . والرَّ بائث جمعُ رَبِيتَة وهي الأمرُ الذي يَحْبس الإنسان عن مَهامِّه . وقد جاء في بعض الروايات « يَرْمُون الناسَ بالتَّرابيثِ » قال الخطَّ بي : وليسَ بشيء .

قلت: يجوز \_ إن صحَّت الرواية \_ أن يكونجم تَرْ بيثَةً وهي الرَّة الواحِدة من التَّر بِيثِ . تَقُول: ربَّنْتُهُ تَرْ بيثاً وتَرْ بيثاً واحِدة ، مثل قَدَّمْتُه تَقْديما وتَقْديمة واحدة .

- (ربح) (ه) فى حديث أبى طلحة « ذلك مال رابح » أى ذو ربْح ، كقولك لَابِن وتامِر ويُرُوى بالياء . وسَيَجِيء .
- (ه) وفيه « إنه نَهى عن رِبْح مالم يُضْمَن » هو أن يَدِيمه سِلْعَة قد اشتراها ولم يكن قَبضها بربْح ، فلا يصح البيع ولا يُحِلِ الرِّبِحُ ؛ لأنَّها في ضمانِ البائع الأوّل ، وليست من ضمان الثاني ، فربْحُها وخسارتها للأوّل .
- ﴿ رَجُل ﴾ \* في حديث ابن ذي يَرَن « ومَلِكُمْ رِيَحُلا » الرَّبَحُل \_ بكسر الراء وفتح الباء الكُوحدة \_ الكَثير العَطَاء .
- (ربخ) (س) فى حديث على « إنَّ رجلا خاصَمَ إليه أباً امْرَأَته فقال : زَوَّجَنَى ابنتهوهَى تَجُنُونَة ، فقال : مابَدَا لَكَ من جُنُونَها ؟ فقال : إذا جامعتُها غُشِيَ عليها ، فقال : تلكَ الرَّبوخُ ؛ لسْتَ لَما بأهْل » أراد أن ذلك يُحْمَد منها . وأصل الرَّبُوخ من تَر بَّخ في مَشْيه إذا اسْترخَى . يقال : رَبَخَت المرأة تَرْ بَخ فهي رَبُوخ ؛ إذا عَرض لها ذلك عند الجاع .
- ﴿ ربد ﴾ (هـ) فيه « إنَّ مسجدَه صلى الله عليه وسلم كان مِرْ بَداً لِيَتِيمَيْن » المِرْبَد : الموضع الذي تُحْبَس فيه الإبل والغنم ، وبه سُمِّي مِرْ بَد المدينة والرَصْرة . وهو بكسر الميم وفتح الباء ، من رَبَد بالمكان إذا أقام فيه . ورَبَدَه إذا حَبَسه .
- (ه) ومنه الحديث « إنه تَيَمَّ بمرْ بَدَالنَّعَم » والمرْ بد أيضا : الموضع الذي يُجْعَلَ فيه التَّمر ليَنْشَف ، كالبَيْدَر للحِنْطة .

- (س) وفى حديث صالح بن عبد الله بن الزبير « إنه كان يَعْمل رَبَداً بمكة » الرّبَد بفتح الباء : الطِين ، والرَّبَاد: الطَّيَّان: أى بِناء من طين كالسِّكْر ، ويجوز أن يكون من الرَّبْد: الحبْس ؛ لأنه يَحْبِس الماء . ويُروَى بالزاى والنون . وسيجىء في موضعه .
- (ه) وفيه « إنه كان إذا نَزل عليه الوحْيُ ارْبَدَّ وجْهُه » أَى تَغَيَّر إِلَى الْغُبْرة . وقيل الرُّبْدَة: لوْن بين السَّواد والغُبْرة .
- (ع) ومنه حديث حُذَيفة في الفِتَن ﴿ أَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا صار مُرْبَدًا ﴾ وفي رواية ﴿ صار مُرْبَدًا ﴾ ومنه حديث حُذَيفة في الفِتَن ﴿ أَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا صار مُرْبَدًا ﴾ وفي رواية ﴿ صار مُرْبَدًا ﴾ ها من ارْبَدً وارْبادَ . ويريد ارْبيدادَ القلب من حيث المعنى لا الصورة ، فإن لَوْن القلب إلى السَّواد ماهو .
- (ه) ومنه حــديث عرو بن العاص « إنه قام من عنـــد ُعمر مُرْبَدَّ الوَجْه في كلامِ أُسْمِعَه » .
- (ربذ) (ه) في حديث عمر بن عبد العزيز « إنه كتب إلى عامله عَدِيّ بن أرطاة : إنما أنت ربندة من الرِّبَد » الرِّبدة بالكسر والفتح : صُوفة يُهنأ بها البَعِير بالقَطِران ، وخِر قة يَجْلُو بها الصائغ المُلِيّ ، يعنى إنما نُصِبْتَ عامِلا لِتُعالج الأمور برِ أيك و تَجْلُوها بتَدْبيرك . وقيل هي خِر قة الحائض ، فيكون قد ذَمَّه على هذا القول و نال من عِر ضه . ويقال هي صُوفة من العِهْن تُعَلِّق في أعناق الإبل في كون قد ذَمَّه على هذا القول و نال من عِر ضه . ويقال هي صُوفة من العِهْن تُعَلِّق في أعناق الإبل وعلى الهوادج ولا طائل لها، فشبَه بها أنه مِن ذَوِي الشارة والمَنظَر مع قِلة النَّفْع والجَدْوي . وحَكَمى الجوهري فيها الرَّبدة بالتحريك وقال : هي لُغة والرَّبدة بالتحريك أيضا : قَر ية معروفة قُر ب المدينة ، بها قَبْر أبي ذَر " الغفارى .
- (ربز) (س) في حديد عبد الله بن بُسْر « قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دارِى فوضَعْنا له قطيفة رَبِيزَة » أى ضَخْمة ، من قولهم كِيسٌ رَبِيزوصُرَّة رَبيزة . ويقال للعاقل الشَّخِين : رَبيز . وقد رَبُز رَبازة ، وأرْبَزْتُه إرْبازاً . ومنهم من يقول رَمِيز بالميم . وقال الجوهمى في فصل الراء من حَرْف الزاى : كُبش رَبِيزأى مُكْتَنِز أَعْجَرُ ، مِثْل رَبِيس .

- ﴿ رَسَ ﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّ رَجُلا جَاء إِلَى قَرِيشِ فَقَــال : إِن أَهِل خَيْبِر أَسَرُوا مَحْداً وَيُر يَدُون أَن يُرْسِلُوا به إِلَى قومه لَيَقْتُلُوه ، فَجَعَل المشركون يُرْ بِسُون به العبَّاس » يَحتمل أن يكون من الإرْباس وهو المُراغَمة : أَى يُسْمِعُونه مايُسْخِطه ويَغيِظُه . ويحتمل أن يكون من قولهم جَاءُوا بأمورٍ رُبُس: أَى سُود ، يعنى يأتونه بداهية . ويحتمل أن يكون من الرَّبِيس وهو المُصاب بمال أو غيره : أَى يُصِيبُون العبَّاس بما يَسُوءه .
- ﴿ ربص ﴾ \* فيه « إنما يُريدأنْ يَتربَّص بَكُم الدَّوائر » التَّربُّص: المُكْث والانتظار. وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ رَبِضَ ﴾ ( ه ) فى حديث أمّ معبد « فدَعا بإناء يُرْ بِضُ الرَّ هُط » أَى يُرْوِيهم ويُنْقِلُهم حتى يناموا ويَمْتَدُّوا على الأرض. مِن رَبِضَ فى المكان يَرْ بِض إذا لَصِق به وأقام مُلازِماً له . يقال أَرْبَضَت الشمسُ إذا اشْتَد حرُّها حتى تر ْ بِض الوحشُ فى كِناسِها . أَى تَجُعْلُها تَرْ بض فيه . ويُروى بالياء . وسيجىء .
- (ه) ومنه الحديث «أنه بَعث الضَّحَاكُ بنَ سُفيان إلى قومه وقال : إذا أَتَنْيَتُهُم فاريضْ فى دارِهم ظَبْياً » أَى أُقِمْ فى دَارِهم آمنا لا تَبْرح ، كأنك ظبى فى كِناسِه قد أمِن حيث لا يَرى إنْسِيًا . وقيل المعنى أنه أمره أن يأتِيَهُم كالمُتوحِّش ؛ لأنه بَيْن ظَهْراني الكَفَرة، فَتى رابه منهم رَيْب نَفَو عنهم شارِداً كما يَنْفِر الظّبى .
  - (س) وفي حديث عمر « ففتح الباب فإذا شِبْه الفَصِيل الرَّا بِض » أي الجالس الُقيم .
    - \* ومنه الحديث «كرَ بْضَة العَنْز » و يُروى بكسر الراء: أي جُنَّتُها إذا برَ كُت.
      - (س) ومنه الحديث « إنه رأى تُبَّة حَوْلَهَا غَبَرُ رُبُوض » جمع رَا بِض.
        - \* وحدیث عائشة « رأیت کانی علی ظَرِبٍ وحَوْلی بَقَرْ رُبُوض » .
- (س) وحديث معاوية « لا تَبْعَثُوا الرَّا بِضِينِ النَّرُكُ والحَبَشَة » أَى الْقِيمينِ السَّاكنين، يُريد لا تُهَيَّجُوهم عليكم مادَامُوا لا يَقْصدُونَكم.
- (س) ومنه الحديث «الرَّابِضَةُ ملائكة أُهْبِطُوا مع آدم يَهْدُون الضَّلاَّل » ولَعَلَّا من الإقامة أيضا . قال الجوهرى : الرَّا بِضَةَ : بَقِيَّة كَلَة الْحُجَّة ، لا تَخْلُو منهم الأرض . وهو في الحديث .

- (ه) وفيه « مَثَل الْمُنافق كمثل الشَّاة بَيْن الرَّبَضَيْن »وفى رواية « بين الرَّ بيضَين »الرَّ بيض: الغَمْ نَفْسها . والرَّ بض: مَو ْضِعُها الذي تَرَ ْ بِضفيه . أراد أنه مُذَ بْذَب كالشاة الواحدة بين قَطِيعَين من الغَمْ ، أو بين مَر ْ بِضَيْهُما .
  - \* ومنه حديث على « والناس حَوْلِي كَرَ بيضَةَ الغَمَّ » أَى كَالْغُمُ الرُّ بُضَ .
- (س) وفيه «أناً زَعيم ببيّت في رَبَض الجنّة » هو بفتح الباء: ماحَوْلَما خارجا عنها ، تَشْعِيها بالأَبْعِنيَة التي تكون حول اللّدُن وتحت القِلَاع . وقد تكرر في الحديث.
- (س) وفى حديث ابن الزبير و بناء الكعبة «فأخذ ابْن مُطِيع العَتَلة من شِقِّ الرُّ بْض الذى لَهِي دَارَ بَنِي حُمَيد» الرُّ بْض بضم الراء وسكون الباء: أساسُ البناء. وقيل وسَطه، وقيل هو والرَّ بَضَ سَواء، كُسُقُم وسَقَمَ .
- (س) وفى حديث نَجَبَة « زَوَّج ابْنَته من رجل وجَهَزَها ، وقال : لا يَبِيت عَزَبًا وله عندنا رَبَض » رَبَضُ الرَّجُل : المرأةُ التى تَقُوم بشأنه . وقيل هُو كُلِّ مَن اسْتَرَحْتَ إليه ، كَالأُمّ والبُنْت والأخت ِ ، وكالقيِّم والمَعيشة والقُوت ِ .
- (ه) وفى حديث أشراط الساعة « وأن تَنْطِق الرُّوَيْبِضةُ فى أَمْرِالعامَّة، قيل: وما الرُّوَيْبِضة يارسول الله ؟ فقال: الرجل التَّافِه يَنْظِق فى أَمْرِ العامَّة » الرُّويْبِضة، تصغير الرَّا بِضة وهو العاجز الذى رَبَضَ عن مَعَالَى الأُمُور وقعد عن طَلَبها، وزيادة التَّاء للمبالغة . والتَّافه: النَّسِيس الطَقِير .
- (ه) وفى حــديث أبى لُباَبة « أنه ارْ تَبَط بسِلْسِلَةٍ رَبُوض إلى أن تاب الله عليه » هى الضَّخْمة النَّقِيلة اللاَّزِقة بصاحبها . وفَعُول من أَبْنية المبالغة يَسْتوى فيه المذكر والمؤنث .
- (س) وفى حديث قَتْل القُرّاء يوم الجَمَاجِمِ «كانوا رِبْضَة » الرِّبْضة: مَقْنَل قوم ُقتلوا فى بُقْعة واحــدة .
- ﴿ ربط ﴾ (ه) فيه « إسْباغُ الوضُوء على المَكاره ، وكَثْرَةُ الْخَطَا إلى المساجد ، وانْ ظَارَ الصلاة بعْد الصلاة، فذَرِكم الرِّباط» الرِّباط في الأصل: الإقامة على جِهاد العَدو بالحرب ، وارْتباط الحلاة والعِبادة . قال القُتَدِيني: أصْل المُرابطَة أنَ الخيل و إعْدَادها ، فَشَبَّه به ماذكر من الأفعال الصَّالحة والعِبادة . قال القُتَدِيني: أصْل المُرابطَة أنَ

يَرْ بِطُ الفَرِيقَانَ حَيُولُمَمَ فَى ثَغَرْ ، كُلُّ مَنْهُمَا مُعَدُّ لصاحبه () فَسُّمِّى الْمُقام فى الثَّنُور رِبَاطاً . ومنه قوله « فَذَ لِلْكُمُ الرِّبَاط » أَى أَن للو اظَبة على الطَّهارة والصلاة والعبادة . كالجهاد فى سبيل الله ، فيكون الرِّبَاط مَصْدُرَ رَابَطت : أَى لازَمْت . وقيل الرِّباط هاهنا اللهم لِلْا يُرْبَطُ به الشيء : أَى يُشَدُّ ، يَعْنَى أَن هذه الخلال تَرْبُط صاحبها عن المعاصى وتكفَّه عن الحارم .

- \* ومنه الحديث « إِنَّ رَبِيطَ بَنِي إِسرائيلِ قال: زَيْنُ الحَكيمِ الصَّمْت » أَى زَاهِدَهم وحَكِيمَهم الذي رَبطَ نَفْسه عن الدنيا: أَى شَدّها ومنعَها.
  - \* ومنه حديث عَدِيّ « قال الشُّعبي : وكان لناً جإراً ورَ بِيطاً بالنَّهرَين » .
- \* ومنه حدیث ابن الأکوع « فرَ بطت علیه أَسْتَبْقى نفْسى » أَى تأخَّرتُ عنه ، كأنه حبسَ نفسه وشد ها .
- ﴿ ربع ﴾ (س) في حديث القيامة ﴿ أَكُم أَذَرُكُ تَرْ بَع وتَرْأَس ﴾ أي تأخُذ رُبع الغنيمة . يقال رَبَعْت القومَ أر بُعُهم : إذا أَخَـــذْت رُبع أموالهم ، مثل عَشَرْتُهم أعشُرُهم . يريد ألم أجْعَلْكَ رئيساً مُطاعا ؛ لأن الملك كان يأخذُ الرُّبع من الغنيمة في الجاهلية دُون أصحابه ، ويُسَمَّى ذلك الرُّبع : المِرْ باع .
- (ه) ومنه قوله لِعدى بن حاتم « إنك تأكُّلُ المِر ْباعَ وهو لا يَحِلِ لك فى دِينِك » وقد تكرر ذكر المِر ْباع فى الحديث .

\* ومنه شعر وفد تميم .

\* نحن الرُّ وس وفِيناً كيفْسمُ الرُّ بُعُ \*

يقال رُبْع ورُبُعُ ، يريد رُبُع َ الغَنيمة ، وهو واحدُ من أربعَة .

- (س) وفى حديث عمرو بن عَبْسة «لقد رَأْيُتنى وإنى لَرُ بُك الإسلام » أى رابعُ أَهْل الإسلام ، تقدمنى ثلاثة وكنت رابعَهم .
  - (س) ومنه الحديث «كنت رابع أربعة» أي واحِداً من أربعة .

<sup>(</sup>١) فسر القاموس المرابطة بقوله: « أن يربطكل من الفريقين خيولهم في ثغره، وكل معد لصاحبه » .

- (س) وفى حديث الشَّعبى فى السُّقط ﴿ إِذَا نُكِسَ فَى الَّمْلَقِ الرَّابِعِ ﴾ أى إذا صار مُضْغَةً فى الرَّامِع ؛ لأنّ الله عز وجل قال : فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ، ثم مِن نُطْفَة ، ثم مِن عَلَقَة ، ثم مِن مُضْغَة ﴾ .
- (س) وفى حديث شريح: حَدِّثِ امرأةً حديثين، فإن أبَت فأربَع » هذا مَثلُ يُضْرِب اللَّبِكَيد الذي لا يَفْهم ما يقالُ له ، أي كرِّر القول عليها أربع ممات. ومنهم من يَرويه بوصل همزة أربع بمعنى قِف و ا قتصِر، يقول حَدِّمها حديثين، فإن أبت فَأَمْسك ولا تُتْعِب نفسك.
- (س) وفى بعض الحديث « فجاءت عَينــاه بأرَّ بعة » أى بدمُوع جَرت من نواحى عينيه الأرْبع.
- \* وفى حدیث طلحة « إنه لمّا رُبع يوم أحد وشَلّت يَدُه قال له: باء طلحة بالجنة » رُبع :
   أصیبَتْ أرْباع رَأْسِه وهی نَواحیه . وقیل أَصابه حُمّی الرّ بْع . وقیل أَصِیب جَبِینه .
- (ه) وفي حديث سُبَيعة الأسلمية «لمّا تعلّت من نِفاسها تَسُوفَت النَّمُطّاب، فقيل لها لا يَحِل لك، فسأ لَت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ار بعي على نفسك » له تَأْو يلان: أحيدُ ها أن يكون بمعنى التَّوقُف والانتظار، فيكون قد أمرها أن تتكف عن التزوُّج وأن تَنْ تظر تمام عِد ق الوفاة، على مذهب من يقول إن عد تها أبعد الأجلين، وهو من رَبَع يَر بسع إذا وقف وانتظر، والثاني أن يكون من رَبَع الرجُل إذا أخصب، وأر بسع إذا دَخَل في الربيع: أي نَفسيك وأخر جيها من بُوسُ العد ق وسُوء الحالي. وهذا على مذهب من يرى أن عد تها أدنى الأجلين، ولهذا قال محر، إذا ولد ت وزوْجُها على سَريره يعنى لَم يُدُفن جاز أن تَبَرَو جَه .
- \* ومنه الحديث « فإنه لا يَرْ بَع على ظُلْمك من لا يَحْزُنه أَمْرُك » أَى لا يَحْتَبس عليك و يَصْبِرُ إِلاَّ مَن يَهُتُه أَمْرُك .
  - \* ومنه حديث حليمة السعدية « ارْ َبعي علينا » أي ارْ فُقي وا ْقَتَصرى .
- \* ومنه حدیث صِلَة بن أَشْيَم « قلت أَى نَفْسُ ، جُعِـل رزْقُك كَفَافا فارْ بَعی فر َبَعت ولم تَكُدّ » أَى اقْتَصرى على هذا وارْضَىْ به .

- ( ه ) وفى حديث المزارعة « و يُشْتَرَطُ ماسَقى الرَّ بيعُ والأر بعاء » الرَّ بيعُ: النهرُ الصغيرُ ، والأرْ بعاء : جمُعه .
- \* ومنه الحديث « وما يَنْبُتُ على ربيع السَّاق » هـذا من إضافة الموصُوف إلى الصُّفة : أى النَّهر الذي يَسْقى الزَّرْع .
  - (ه) ومنه الحديث « فعدَلَ إلى الربيع فتطهَّر ».
- ( ه ) ومنه الحديث « إنهم كانوا يُكُرُون الأرضَ بما يَنْبُت على الأرْبِعاء » أى كانوا يُكُرُون الأرض بل مَكْتَرِيها مايَنْبُتُ على كانوا يُكُرُون الأرض بشىء مَعْلُوم ويَشْتَرِطُون بعد ذلك على مُكْتَرِيها مايَنْبُتُ على الأنهار والسَّواق .
- \* ومنه حدیث سهل بن سعد « کانت لنسا عَجُوز تأخُذُ من أَصُول سِلْق کُنّا نَعْرِسه على أَرْ بِعَائِنا » .
- \* وفي حديث الدعاء « اللهم اجْعَل القُرآنَ ربيع قَلْبي » جَعَله ربيعاً له لأن الإنسان يرتاح قلبه في الرّبيع من الأزْمَانِ و يميلُ إليه .
- (ه) وفى دعاء الاستسقاء « اللهم اسْقنا غَيثاً مُغِيثاً مُرْ بِعاً » أى عامًا 'بغنى عن الارْتِياد والنُّحْعَة ، فالناس يَرْ بعون حيث شاءوا: أى 'يقيمون ولا يحتاجُون إلى الانتقال فى طَلب الكلام ، أو يكون من أرْبعع الغيث إذا أنبت الربيع .
- (س) وفي حديث ابن عبد العزيز «أنه جَمَّع في مُتَرَبَّع له » المَرْبَسِع والْمُتَرَبَّع والْمُرْتَبَع : المُوضع الذي يُنزل فيه أيام الرَّبيع ، وهذا على مَذْهب من يرى إقامة الجمعة في غَير الأَمْصار .
- \* وفيه ذكر « مِر ْبع » بكسر الميم ، وهو ماَلُ مِر ْبَسع ِ بالمدينة فى بنى حارِثة ، فأما بالفتح فهو جَبلُ ۚ قُر ْب مكة .
- (س) وفيه « لم أجد إلا جملا خِيارا رباعِيًا » يقال للذَّ كر من الإبل إذا طلعت ْ رَباعيَت هُ رَباعَ مَ ، والأنتَى رَبَاعِيَة ْ بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه « مُرِى بَنِيك أن يُحْسِنوا غِذاء رِباعِهم » الرّباع بكسر الراء جَمْعُ رُبَع،

وهو ماوُلد من الإبل في الرَّبيع. وقيل ماوُلدفي أو ل النتاج ، و إحسانُ غِذائِهَا أَن لا يُسْتَقَصَى حَلبَ أُمهانها إِنْقَاءَ عَلَيْها .

- \* ومنه حديث عبد الملك بن مُعير «كأنه أخْفاف الرِّباع »
- \* ومنه حــديث عمر « سأله رجلُ من الصّــدقة فأعطاه رُبَعَةً يَتْبَعُهُا ظِئْراها » هو تأنيثُ الرُّبَع.
  - (س) ومنه حديث سلمان بن عبد الملك:

إِن بَنِيَّ صَبْيَةُ صَيْفِيُّونَ أَفْلَحَ مِن كَانَ لَهُ رِبْعِيُّونَ أَفْلَحَ مِن كَانَ لَهُ رِبْعِيُّونَ الرَّبْعِيُّ : الَّذِي وُلِدَ فِي الرَّبِيعِ على غيرِ قياسٍ ، وهو مَثلُ للعرَب قديمُ .

- (ه س) وفى حديث هشام فى وصف ناقة « إنَّهَا لمِرْ بَاع مِسْيَاع » هى من النوق التى تَلِد فى أُوّل النّتَاج . وقيل هى التى تُبَكِّر فى الحل . ويُروى بالياء ، وسيُذْ كر .
- \* وفى حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام: « وهل تَرك لنا عَقِيل من رَبْع » وفى رواية « من رباع » الرَّبع: المنزل ودارُ الإقامة . ورَبْعُ القوم تَحِلَّتُهم ، والرِّباع جمعُه .
  - (س) ومنه حديث عائشة « أرادت بيع رباعيها » أى مَنازلِها .
- (س) ومنه الحديث « الشُّفعة في كل رَبْعة أو حائطٍ أو أرضٍ » الرَّبعة أخَصُّ من الرَّبْع.
  - \* وفى حديث هِرَقْلَ « ثم دعا بشيء كالرَّ بْعة العظيمة » الرَّ بْعة : إِنَاء مُرَ بَّعَ كَالْجُونَة .
- (ه) وفى كتابه للمهاجرين والأنصار « إنهم أمَّةُ واحدةٌ على رِباعَتِهم» يقال القوم على رِباعتهم ورباعة الرجُل : شأنه ورباعهم : أى على استقامتِهم ، يريد أنهم على أمرِهم الذى كانوا عليه . ورباعة الرجُل : شأنه وحاله التى هو رابع عليها : أى ثابت مقيم .
  - \* وفي حديث المُغيرة « إنّ فلانا قد ارْتَبع أمرَ القوم » أي انْتظر أن يُوَأَمَّر عليهم .
    - \* ومنه « الْسَتَرَ ْبِعُ » الْطِيقُ للشيء . وهو على رِباعةِ قومِه : أي هو سيِّدهم .
- (ه) وفيه « أنه مم َّ بقوم يَر ْبَعُون حَجرا » ويُر ْوى يَر ْتَبَعُون . رَبْعُ الحجر وارْتِباعُه :

- إشالتُهُ ورَفْعُهُ لِإِظْهَارِ القُوَّةَ . ويُسمَّى الحجرِ المَرْبُوعَ والرَّبيعةَ ، وهو من رَبَع بالمكان إذا تُبَت فيه وأقام .
- (ه) وفى صفته عليه الصلاة والسلام « أُطُّو َل من الَمْ ْبُوع » هو بين الطويل والقصير . يقال رجل رَ بْعة ومَر ْبوع .
- (ه) وفيه «أغِبُوا عِيادة المريض وأرْبِعِوا » أى دَعُوه يومين بعد العِيادة وأْتُوه اليوم الرابع ، وأصلُه من الرِّبْع فى أورادِ الإِبلِ ، وهو أن تَرِدَ يوما وتُتُركَ يومين لا تُسْقى ، ثم تَرِد اليومَ الرابع .
- ﴿ رَبِّعُ ﴾ \* فيه « إِنَّ الشيطانَ قد أَرْبَغُ في قلو بَكُم وعشَّشَ » أَى أَقَامَ عَلَى فَسَادَ اتَّسَعُ له الْمُقَامَ معه . قاله الأزهري .
- \* وفى حديث عمر « هل لك فى ناقتين مُرْ بَغَتين سَمينَتين » أَى مُخْصِبَتين . الإِرْباغ : إِرْسالُ الإِبل على الماء تَرِدُه أَى وقَتْ شاءت ، أَرْ بَغْتَها فَهِى مُرْ بَغَة ، ورَبَغَت هى ، أراد ناقتين قد أُرْبِغَتا حتى أَخْصَبت أبدانُهما وسَمِنتا .
  - \* وفيه ذكر « رابع » هو بكسر الباء: بَطَن وادٍ عند الْجُحْفة.
- (ربق) [ه] فيه « من فارق الجماعة قِيدَ شِبْر فقد خَلَع رِبْقة الإسلام من عُنْقه » مُفارقة الجماعة : تَوْكُ السُّنة واتباع البِدْعة ، والرّبْقة في الأصل: عُرْوة في حَبْل تُجعل في عُنْق البهيمة أو يَدِها تُمْسِكُها ، فاسْتعارها للإسلام ، يعني مايشد به السُلم نفْسَه من عُرَى الإسلام : أي حُدُوده وأحكامه وأواهِره ونواهِيه ، وتُجمع الرِّبْقة على ربَق ، مِثل كِسْرة وكِسَر ، ويقال للحَبْل الذي تكونُ فيه الرِّبْقة : ربْق ، وتُجمع على أرْباق ورباق .
- (س) ومنه الحديث « لَـكُمُ الوَ فالِ بالعَبْد مالِم تأكلوا الرِّباقَ » شَبَّه مايلزَمُ الأعناق من العهد بالرِّباقِ ، واستعار الأكل لنَقْضِ العهد ، فإن البهيمة إذا أكلت الرّبْق خَلَصت من الشَّدّ .
- \* ومنه حديث عمر « وتَذَرُوا أرباقَهَا في أعناقِهَا » شبَّه ماقلِّدَتْه أعناقُهَا من الأوزارِ والآثامِ، أو من وجوب الحج ، بالأرْباقِ اللازمة لأعناقِ البَهْم .

- (ه) ومنه حديث عائشة تصف أباها « واضطرَب حَبْلُ الدِّين فأخَذَ بطَرَفَيْهُ ورَبَّق لَكُمُ أَثْنَاءه » تُويد لنّا اضطَرب الأمرُ يوم الرِدّة أحاطَ به من جَوانِبه وضَمَّه ، فلم يَشذَّ منهم أحدُ ، ولم يخرج عما جَمَعهم عليه . وهو من تربيق البّهم : شدِّه في الرِّباق .
- (ه) ومنه حديث على « قال لموسى بن طَلْعة : انْطِلِق إلى العَسْكر فما وجَدْت من سلاح أو ثُوب ارتبُقِ فاقْبِضْه ، واتَّق الله واجْلس في بيتِك » رَبَقْتُ الشيء وارْتَبَقْته لنفسى ، كرَ بْطته وارْتَبَطْته ، وهو من الرِّبْقة : أي ماوَجدت من شيء أُخِذَ منكم وأصيب فاسْتَرَجِيْه . كان من حُكْمه في أهل البَغْي أنّ ماوُجِد من مالهم في يَدِ أُحدٍ يُسْتَرْجَع منه .
- ﴿ رَبِكَ ﴾ ﴿ (هـ) في صفة أهل الجنة ﴿ إنهم يَرْ كَبُونَ الْمَاثِرِ عَلَى النُّوقِ الرُّبْكَ ﴾ هي جمعُ الأربك ، مثل الأرمك ، وهو الأسوَدُ من الإبل الذي فيه كُدْرة .
- \* وفى حديث على « تميَّر فى الظُّلمات وارْتَبك فى الْمُهلِكات » ارْتَبك فى الأمر : إذا وَقع فيه ونَشِب ولم يَتَخَلَّص ، ومنه ارْتَبَك الصَّيدُ فى الحِبالة .
  - (س) ومنه حديث ابن مسعود «إرتبك واللهِ الشيخُ ».
- ( ربل ) \* فی حدیث بنی إسرائیل « فلماً كَثُرُوا وَرَبَكُوا » أَی غَلُظوا ، ومنه تَر بل جسمُه اِذا انْتَفَخ ورَ با .
- (ه) وفى حديث عمرو بن العاص « انظُرُوا لنا رجُلا يتَجنَّب بنا الطَّريق ، فقالوا : ما نَعْلم إلا فَلاَنا فإنه كان رَبيلا فى الجاهِليَّة » الرَّبيلُ : اللّصُّ الذى يَعْزو القوم وحْده . ورَا بِلَة العَرب هُم الْخَبَثَاء الْمُتَكَصَّمُون على أَسْوُقهم . هكذا قال الهَروى . وقال الخطَّابى : هكذا جاء به المُحَدِّث بالباء المُحَدة قبل الياء . قال : وأراه الرَّيْبَل ، الحرف المعتل قبل الحرف الصَّحيح . يقال ذئب ويبال ، ولصَّ ريبال ، ولصَّ ريبال ، وسَمَى الأسدُ ريبالًا لأنه يُغِير وحده ، والياء زائدة . وقد يُهمز ولا يُهمز .
- (س) ومنه حــديث ابن أُنكيس «كأنه الرِّثبال الهَصُور » أى الأسدُ ، والجمُ الرآبيل والرَّيابيل ، على الهَمْز وتَرَّكِه .
- ﴿ رَبًّا ﴾ \* قد تكرر ذكرُ « الربا » في الحديث والأصلُ فيه الزِّيادة . ربا المالُ يربُورَبُواً إذا

زاد وارْتَفَع ، والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامُ كثيرةٌ في الفقه . يقال : أربَى الرجل فهو مُرْبٍ .

- \* ومنه الحديث « من أُحْبَى فقد أَرْبَى » .
- \* ومنه حديث الصَّدقة « فَتَرْ بُو فَى كَفِّ الرحمن حتى تـكونَ أعظمَ من الجبل » .
- (ه) وفيه « الفردوس رَبُوة الجُنَّة » أَى أَرْفَعُهَا . الرُّبُوة بالضم والفتح : ما ارْتفع من الأرض .
- (ه) وفى حديث طَهْفة « من أَبَى فعليه الرَّبُوَةُ » أَى من تَقَاعد عن أَدَاء الزَّكَاةِ فعليه الرِّبُوةُ » أَى من اللَّي يَعَليه الرِّبُوةَ » أَى من الرِّيكِة فعليه الرِّبُوةَ » أَى من الرِّيكِة في الفَر يضَة الواجبة عليه ، كالعُقُوبة له ، ويُروى « من أقرَّ بالجزْية فعليه الرِّبُوة » أَى من المُتنع عن الإسلام لأجْل الزكاة كان عليه من الجِزْية أَكثَرُ مما يجب عليه بالزكاة .
- (ه) وفى كتابه فى صُلْح نَجُر ان « أنه ليس عليهم رُبِّيَّةٌ ولا دم " » قيل إنما هى رُبِيّة من الرِّبا ، كَاكُمْ بية من الاحْتِباء ، وأصابُهُما الواو ، والمعنى أنه أسْقَط عنهم ما اسْتَسْلَفُوه فى الجاهلية مِن منافي ، أو جَنَوه من جِناية من والرُّبية من خفَّفة له لُغة فى الرِّبا ، والقياسُ رُبُوة . والذى جاء فى الحديث رُبِيَّة ؛ بالتشديد ، ولم يُعُرف فى اللغة . قال الزمخشرى : سَبيلُها أن تكون فَعُوْلَة من الرِّبا ، كا جعل بعضهم السُّرِّية فَعُولة من السِّرُ و ، لأنها أسْرَى جَوارى الرجُل .
- \* وفى حديث الأنصار يوم أُحُدٍ « لئن أَصَبْنَا منهم يوماً مثلَ هذا لنُر ْ بيَنَ عليهم فى التمثيل » أَى لَنَز يدَن ولنُضَاعِفَن .
- (ه) وفى حديث عائشة « مالكِ حَشْياءَ رابيةً » الرَّابِية : التي أُخذَها الرَّبُوُ ، وهو النَّهيجُ وتواتُرُ النَّفُس الذي يَعْرِض للمُسْرع في مَشْيهِ وحر كته .

#### ﴿ باب الراء مع التاء ﴾

﴿ رَبُّ ﴾ (ه) في حديث لُقْمان بن عاد « رَتَب رُتُوب الكَعْب » أي انْتَصب كما يَنْتَصب كما يَنْتَصب الكَعْب إذا رميته. وصفه بالشَّهامة وحدَّة النَّفْس (١).

وإذا يَهُبُّ من المنام رأيتَه كرُتوبِ كعبِ السَّاق لَيسَ بزُمَّل

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لأبي كبير:

- \* ومنه حديث ابن الزبير «كان يُصلى فى المسجد الحرام، وأحجار المَنْجَنِيق تمرُّ على أَذُنه وما يلْنَفَيت كَأْنَه كعب رَاتِب ».
- (س) وفيه « من مأت على مَر "تبة من هذه المَر اتب بُعثَ عليها » المَر "تَبة : المَنْزِلة الرَّفيعة ، أراد بها الغزْوَ والحجَّ ونحوها من العِبَادات الشَّاقَة ، وهى مَفْعَدلة ، من رَتَب إذا انتصب قائمًا والمَرَ اتب جَعمُها .
- \* وفى حديث حذيفة قال يوم الدَّار : « أَمَا إِنَّه سيكونُ لها وقفاَت ومَراتب ، فمن مات فى وقفاَتها خير ممن مات فى مَرَاتبها » المَرَاتبُ : مضايقُ الأودية فى حُرُونة .
- ﴿ رَبُّ ﴾ ﴿ رَبُّ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث المِسور ﴿ أَنَّهُ رَأَى رَجَلا أَرَتَّ يَوْمُ النَّاسِ فَأَخَّرَهُ ﴾ الأَرَتُ: الذي في لسانه عُقدة وحُبْسة ، ويَعجَلُ في كلامه فلا يُطاَوعُه لِسانهُ .
  - ﴿ رَجِ ﴾ ( ه ) فيه « إنّ أبوابَ السَّماء تُفْتَحُ فلا تُر ْ تَج » أي لا تُغْلق.
  - \* ومنه الحديث « أَمَرَ نا رسول الله صلى الله عليــه وسلم بإرْ تاج الباب » أي إغلاقه .
- \* ومنه حديث ابن عمر « أنه صَلَّى بهم المغرب فقال : ولا الضَّالِّين، ثم أَرْتَج عليه » أَى اسْتَعَاقَتَ عليه القِراءَةُ . ويقال أيضا للباب رِتاج .
- (ه) ومنه الحديث « جعل ماله فى رِتَاج الكَفْبة » أى لها ، فكنَى عنها بالباب ، لأنَّ منه يُدْخَل إليها . وجمع الرِّتاج : رُرُتُج .
- (ه) ومنه حدیث مجاهد عن بنی إسرائیــل «كانت الجرادُ تأكل مَسامِیرَ رُتُجِهِم » أى أبوابهم .
  - \* ومنه حديث قُسّ « وأرضُ ذاتُ رِتاج » .
- \* وفيه ذكرُ « رَاتِج » بكسر التاء ، وهو أَلَمُ من آطام المدينة ، كثيرُ الذَّكُر في الحديث والمَعَازي .
- ﴿ رَبِعِ ﴾ ( ﴿ ) في حديث الاستسقاء ﴿ اللهم اسْقِنا عَيثًا مُر ْ بِعا مُرْ ْ بِعا ﴾ أى يُنْبِتُ من الكلاً ما تَر ْ تَعُ فيه المَواشِي و تَر ْ عاهُ . والر ّ تَع : الاتِّساعُ في الخِصْب . وكل مُخْصِب مُر ْ تَع \* . ما تَر ْ تَع في الخَصْب . وكل مُخْصِب مُر ْ تَع \* .

- ( ه ) ومنه حديث ابن زِمْل « فمنهم المُر ْ تِبِع » أَى الذَى يُخَلِّي رِكَابَهُ تَرْتَعُ .
  - (ُه) ومنه حديث أم زرع « في شِبَع وري ورَ تُعْ » أي تَتَعَمُّ إِ .
- ومنه الحديث « إذا مَرَرْتُم برياض الجنة فارتَمُوا » أراد برياض الجنة ذِ كرَ الله ، وشبَّه الحوض فيه بالرَّتع في الخصب .
- (ه) ومنه الحديث « وأنه من يَرتعُ حولَ الحِلمَى يُوشك أن يُخَالِطه » أى يطُوف به ويدُور حَوله .
- ع ومنه حدیث عمر « إنی والله أَر ْ لِـع فَأُشْهِـع » یُر ید حُسنَ رِعایتهِ للرَّعیَّة ، وأنه یَدَعُهم حتی یَشْهموا فی المَر ْ تع .
- ( ه ) وفي حديث الغَضْبان الشَيباني « قال له الحجاجُ : سَمِنْت، قال : أَسْمَنني القَيدُ والرَّ تَعَةَ » الرَّ تَعَةَ بفتح التاء وسكونها : الانساعُ في الخصِب .
- ﴿ رَتَكُ ﴾ ( ه ) في حديث قَيْسَلة « تُر ْ تِكَانِ بَعِيرَيْهِما » أَى يَحْمِلا بِهِما على السَّير السَّريع. يقال رَتَكَ يَر ْ تِكَ رَتْكَ ورَتَكَانا .
- (رتل) \* في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم «كان يُرَتِّــل آيةً آيةً » تَرتيلُ القِراءة : التَّأْنى فيها والتَّمَّهُلُ و تَبْيين الحروف والحركات، تَشبيها بالثَّنْر المُرَتَّل ، وهو المُشَبَّه بِنَوْرِ الأَقحُوان . يقال رَتَّل القراءة و ترتَّل فيها . وقد تكرر في الحديث .
- (رتم) (س) في حديث أبي ذر « في كُلّ شيء صَدَقة حتى في بيانِك عن الأر ْتُم » كَذَا وقع في الرواية ، فإن كان محفُوظاً فاملة من قولهم : رتمتُ الشيء إذا كَسَرته ، ويكون معناه معنى الأرَتِّ ، وهو الذي لا يُفْصِح الكلام ولا يُصَحِّعه ولا يُبينِّنه ، وإن كان بالثاء المُثلثة فيذُ كُر في بابه .
- \* وفيه « النَّهْى عن شَدِّ الرَّتَامُم » هي جمسع رَتِيمَةٍ ، وهي خَيطُ يُشَدَّ في الأَصْبَعِ للنُّسْتَةُ ۚ كَل به الحاجة .
  - ﴿ رَمَّا ﴾ ۚ ﴿ ﴿ هِ ﴾ فيه « الحَسا ير ْتُو فُوَّادَ الحزين » أَى يَشُدُّه ويُقَوِّيه .

- \* وفى حديث فاطمة « أنها أقبَّلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ادْني يا فاطمة ، فدنَت رَتُوة » الرَّتُوة ، شم قال لها : ادْني يا فاطمة ، فدنت رَتُوة » الرَّتُوة ُ هاهنا : الخطوَّة .
- (ه) وفى حديث مُعاَّذ « أنه يتقدَّم العُلماء يوم القيامة برَّتُوَّة » أى برَّمْية سَهُمْ (١). وقيل بميل. وقيل مَدَى البصر.
  - ( ه ) ومنه حديث أبي جهل « فيَغيِب في الأرض ثم يَبْدُو رَ تُوة »·

#### (باب الراء مع الثاء)

﴿ رَثَا ﴾ ﴿ فَ حَدِيثَ عَمِو بِن مَعْدَى كُرِبِ ﴿ وَأَشْرَبُ التِّبْنِ مِنَ اللَّبِنِ رَثِيثَة أُو صَريفًا ﴾ الرَّثيثَة : اللبن الحليبُ يُصَب عليه اللَّبنُ الحامض فيَرُبّ من ساعته .

ومن أمثالهم « الرَّثيئَة تَفْتُأ الغَصَب » أَى تَـكُسره وتُذُهبه .

- ﴿ رَثُ ﴾ (س) فيه «عَفُوتُ لَـكُمْ عَنِ الرِّئَّةَ » وهي متاعُ البيت الدُّونُ . وبعضهم يرويه الرَّثيَّة ، والصواب الرِّئَّة بوزن الهرَّة .
  - (ه) ومنه حديث على « أنه عَرَّف رِثَّة أهل النَّهْرَ ، فكان آخر ما بَتِي قِدْر » .
- (ه) ومنه حديث النعمان بن مُقَرِّن يوم نَهَاوِنْدَ « أَلَا إِنَّ هَوْلاً قَدَ أَخْطَرُوا لَـكُمْ رِثَّةً وأَخْطَرَتُم لَمُم الإسلام » وجمعُ الرَّثَة : رِ ثَاثُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فَجُمِعت الرّثاث إلى السَّائب » .
- ( ه ) وفي حديث ابن نَهيك « أنه دخل على سَمْدٍ وعنده متاَعٌ رَثُّ ، ومِثالٌ رثُّ » أي خَلَقٌ بال.
- \* وفى حديث كعب بن مالك « أنه ارْ تُثَ يُوم أُحُد ، فجاء به الزُّ بير يقود برِماًم راحلته » الارْ تيثاثُ : أن يُحْمــــل الجريح من المَعْركة وهو ضَعِيف قد أثْخَنَتــه الجراح . والرَّ ثيثُ أيضا: الجريحُ ، كالم ْ تَث .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « أي بدرجة ومنزلة . ويقال بخطوة » وفسر الرَّوَّة في حــديث أبي جهل بمــا فسرها به ابن الأثير في حديث معاذ .

- (س) ومنه حديث زيد بن صُوحان « أنه ارْتُثَ يوم الجل و به رَمَق » .
- (س) ومنه حديث أمّ سلمة « فرآنى مُر ْ تَثَّة » أى ساقِطة ضَعِيفَةً . وأصلُ اللَّفظة من الرَّتُّ : الثَّوبِ الخَلق . والمُر ْ تَتَّ : مُفْتَعِل منه .
- (رثد) (ه) فى حديث عمر « إنّ رجُلا ناداه فقال : هل لك فى رجل رثدُن حاجته وطال انْ يَظارُه » أى دَافعْت بحوائجه ومطَانَته ، من قولك: رثَدْتُ المتاعَ إذا وضعت بعضه فوق بعض . وأراد بحاجَتِه حَوائْجه ، فأوقَعَ المُفْرَد موقعَ الجُمْع ، كقوله تعالى « فاعْتَرْفُوا بذَنْهم » أى بذُنُومهم .
- ﴿ رَبُع ﴾ ( ه ) في حديث ابن عبد العزيز يصف القاضيَ « يَنْبَغِي أَن يَكُونَ مُنْقَيًّا للرَّبُعِ مُتَحَمِّلًا لِللَّاثُمَةِ » الرَّبَع بفتح الثاء: الدَّناءة والشَّرَهُ والحِرْصُ ، ومَيْل النَّفْس إلى دَنِي ً المطامِع.
- ﴿ رَبُم ﴾ (س) فيه « خبيرُ الخيــل الأرْثَمُ الأقرح » الأرْثَمَ: الذي أنفُه أبيضُ وشَفَتُهُ العليا .
- \* وفي حديث أبي ذر « بيَانُك عن الأر ثمَ صَدَقَةٌ » هو الذي لا يُصَحَّح كلامه ولا يُبَيِّنُهُ لَافَةٍ في لسانه أو أَسْنَانِه . وأصلُه من رَ ثِيمِ الحصى ، وهو مادُق منه بالأخفاف ، أو من رَ ثَمْثُ أَنْفه إذا كسرتَه حتى أدْمَيته ، فكان فه قد كُسر فلا يُفْصِح في كلامه . ويُروى بالتاء وقد تقسد م .
- (رثى) (ه) فيه « أن أُخْت شَد اد بن أو س بَمَثَت إليه عند فِطْره بقدَ ح كَبن وقالت: يارسول الله إنَّما بَعثُتُ به إليك مَر ثِيمةً لك من طول النَّهار وشد الحر " » أى تَوجُعاً لك و إشفاقاً، من رثى له إذا رَق وتَوجَع . وهي من أبنية المصادر ، نحو المَغْفِرة والمُعْذِرة . وقيل الصَّوابُ أن يقال مَر ثاة ، من قولهم رَثَيْتُ للحي رَثْيا ومَر ثاة ، ورثيت الميت مَر ثية .
  - (س) ومنه الحديث « أنه نهي عن التَّرَأْتِي » وهو أن يُندَب المَّيت فيقال: وَا ُفلاَ ناه.

#### ﴿ باب الراء مع الجيم ﴾

(رجب) (ه) في حديث السّقيفة «أنا جُذَيلُها اللّهَ كَلُّ : وعُذَيْقُها الرّجّبُ» الرّجبة : هو أن تُعمَد النّخلة الكريمة بيناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطو لها وكثرة خملها أن تقع . ورجّبتها فهي مُرَجّبة . والعُذَيقُ: تصغيرُ العَذْق بالفنح، وهي النخلة ، وهو تصغيرُ تعظيم ، وقد يكون تَرْجِيبها بأن يُجمل حَولَها شوك لئيّلا يُرْقَى إليها ، ومن التَّرْجيب أن تُعمَد بخشبة ذات شعبَتين . وقيل : أراد بالتَّرجيب التَّعظيم . يقال رَجَب فلان مَو لاه : أي عَظَمه . ومنه سُمّي شهر رَجَب ، لأنه كان يُعظم .

\* ومنه الحديث « رَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمَادَى وشعبانَ » أضاف رَجَبًا إلى مُضَرَ ؛ لأنهم كانوا يُعظِّمُونه خلاف غيرهم ، فكانَهُم اخْتَصُّوا به ، و له بين جُمَادى وشعبان تأكيد البيان و إيضاح ؛ لأنهم كانوا يُنْسِئُونه و يُو خُرونه من شهر إلى شهر ، فيتَحَوّل عن موضعه المُختَصِّ به ، فبيّن لهم أنه الشَّهر الذي بين جُمادَى وشعبان ، لاما كانوا يُسَمَّونه على حِساب النَّسِيء .

\* وفيه « هل تَدْرُون ما العَتِيرَةُ؟ هي التي تُسَمُّونها الرَّجَبِيَّة » كانوا يَذْبَحُون في شهر رجب ذَ بيحةً و يَنْسُبُونها إليه .

(س) وفيه « ألا تُنَقُّون رَواجبَكم » هي مابين عُقَد الأصابع من دَاخل، واحدُها رَاجبَةُ ، والبَراجِمُ : العُقدُ الْمُتَشَنِّجةُ في ظاهر الأصابع.

﴿ رَجِج ﴾ ﴿ (هـ) فيه « من رَ كَبَ البَحرَ إذا ارْتَجَّ فَقَد بَرَئْت منه الدَّمَة » أَى اضْطَرَب، وهو افْتَعَل، من الرَّجِّ، وهو الحركةُ الشَّديدَةُ . ومنه قوله تعالى « إذا رُجَّت الأرضُ رَجًّا »

\* وروى أَرْتَج ، من الإِرْتاج : الإِغْلاق ، فإن كان تَحْفُوظاً فَمَناه أَغْلَق عن أَن يُرْ كَب ، وذلك عند كَثْرة أَمُواجه .

\* ومنه حــديث النفخ في الصُّور « فَتَرْتَجُ الأرضُ بِأَهَّامٍا » أَى تَضْطَرِب .

\* ومنه حـديث ابن المسيّب « لمَّا تُعبِض رسول الله صلى الله عايه وسلم ارْتَجَت مكةُ بصوتٍ عالٍ » .

- \* ومنه حــديث على « وأمّا شيطان الرَّدْهَة فقد كُفيتُه بِصَعْقَةٍ سَمَعْتُ لها وجْبَة قُلْبِــه ورَجَّة صَدْرِه».
  - \* وحديث ابن الزبير « جاء فرَجَّ البابَ رَجًّا شديدًا » أي زَعْزَعَه وحرَّ كه .
- (س) ومنه حديث عمر بن عبد العزيز « الناس رَجاَج مهد هذ الشيخ » يعني مَيْمُونَ بن مِهْرانَ » هم رَعَاعُ الناس وجُهَّالُهُم .
- (رجح) (س) فى حديث عائشة وزَّ وَاجِها ﴿ إِنَهَا كَانَتَ عَلَى أَرْجُوحَة ﴾ وفى رواية ﴿ مَرْجُوحة ﴾ الأَرْجُوحة : حَبْلُ يُشَدُّ طَرَفاه فى مَوْضِع عَالٍ ثَم بَرْ كَبُه الإِنْسانُ و يُحرَّكُ وهو فيه ، مُمِمَّى به لتَحَرَّ كه وتجيئِه وذَهَا به .
- (رجعن) \* في حديث على « في حُجُرات القُدْسِ مُرجَحِنِين » ارْجَعنَّ الشيء إذا ماَلَ من ثقلَة وتحرَّك .
- \* ومنه حديث ابن الزبير فى صِفَة السَّحَاب « وارْجَعَنَ بَعْد تَبَسُّق » أَى تَقُل ومال بعد عُلُوه ، أُورَدَ الجوهَرِيّ هذا الحرف فى حَرْف النُّون ، على أَنّ النُّون أصلية ، وغيرُه يجعلُها زائدةً من رَجَے الشى مَيْرُ جَے إِذَا تَقُل .
- (رجرج) (ه) في حديث ابن مسعود « لا تَقُوم السَّاعة إلاَّ على شِرَار النَّاسِ كَرِجْرِجَة الْمَاء الْحَدِرةُ في الحوض المُخْتَلِطةُ كَرِجْرِجَة الْمَاء الْحَدِرةُ في الحوض المُخْتَلِطةُ بالطَّين ، فلا يُنتَفَع بها . قال أبو عبيد : الحديث يُروى كر جْرَاجَة المَاء . والمعرُوفُ في الكلام رجرِجَة . وقال الزمخشرى : « الرِّجْرَاجة : هي المُراقُ الَّتي يَترَجْرَج كَفَلُها . وكتيبة رَجْراجَة : يَتُوج مِن كَثْرَها ، فكا نه \_ إن صحَّت الرِّوابة \_ قَصَد الرِّجْرِجَة ، فجاء بوصفها ؛ لأنها طينة رقيقة تترَجْرَجُ » .
- [ ه ] في حــديث الحسن ، وذكر يَزيد بن الْمَهَاب ، فقال : « نَصَبَ قَصَبًا عَاتَى عليها خِرَقًا فَاتَبَعَهُ رِجْرِجَة من الناس » أَوَادَ رُذَالةَ الناس ورَعاعَهم الذين لا عُقُولَ لهم .

<sup>(</sup>١) رواية الهروى: رَجْرِجةً كَرْجِرِجة الماء الخبيث

(رجز) (س) في حديث الوليد بن المغيرة حين قالت قُرَيْشُ للنبي صلى الله عليه وسلم إنه شاعر فقال: « لقد عَرَفت الشِّعْرَ ؛ رَجَزَهُ وهَزَجَه وقر يضه فها هُوَ به » الرَّجَو ؛ بَحْو من بُحُورِ الشِّعْرِ معروف ونوع من أنواعه، يكون كل مصراع منه مُفردًا، وتُسمَّى قصائدُه أراجِيز، واحدها أرجُوزَة، فهو كَهَيْنَة السَّجْع إلا أنه في وَزْن الشِّعْرِ . ويُسمَّى قائلُه راجِزاً ، كا يُسمَّى قائلُ بُحُورِ الشِّعْرِ شاعِراً. قال الحربي : ولم يَبْلُغني أنه جَرَى على لِسَان النبي صلى الله عليه وسلم من ضُرُوب السَّعْرِ شاعِراً . قال الحربي : ولم يَبْلُغني أنه جَرَى على لِسَان النبي صلى الله عليه وسلم من ضُرُوب الرَّجَز إلَّا ضَرْ بان : المَنْهُوك، والمَشْطُور . ولم يَعُدُّهَا الخليلُ شِعراً ، فالمنهُوك كقوله في رواية البَرَاء أنه الرَّاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم على بَعْلَة بيضاء يقول :

أنا النَّدِئُ لَا كَذِبْ أَنَا ان عَبْدِ الْطَّلِبِ

والمُشْطُور كَقُولُه في رواية جُنْدُب أن النبي صلى الله عليه وسلم دَمِيَت إصْبَعُه فقال:

هل أنت ِ إلاَّ إصبعُ دَمِيتِ وَفَى سَبَيلِ اللهِ مَا كَقِيتِ

وروى أن العجّاج أنشد أباهم يرة :

\* ساقًا بَخَنْدَاةً وَكَوْبًا أَدْرَما \*

فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يُعْجِبُهُ نَحُوُ هذا منالشُّمر . قال الحربيُّ : فأمَّا القَصِيدةُ فلم مُنْكُفني أنه أنشد بيتاً تامًّا على وَزْنه ، إنما كان مُنشِد الصَّدر أو العَجُز ، فإن أنشده تامًّا لم مُقِمه على ما مُنِني عليه ، أنشد صدر بَيْت كَبِيد :

\* أَلَا كُلُّ شيء ما خَلَا اللهَ بَاطِلُ \*

وسَكَتَ عن عَجُزِه وهو:

\* وكُلُّ أَنْعِيمٍ لا تَحْسَالَةً زَارُلُ \*

وأنشد عَجُزَ بيت طَرَفَة :

\* ويأتيكَ بالأخبــارِ مَنْ لم تُزَوِّدِ \*

وصدره

\* سَتُبْدِي لِكَ الأيَّامُ مَا كُنتَ جاهِلا \*

وأنشد ذَاتَ يوم :

َ ﴾ أَنَجْعَـلُ نَهْنِهِي ونَهْبَ العُبَي لِهِ بَيْنَ الأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ

فقالوا: إنما هو:

## \* بينَ عُيَيْنَةَ والأَقْرِعِ \*

فأعادها: بين الأقرَع وعُيَيْنة ، فقام أبو بكر فقال : أَشْهِدُ أَنك رسول الله . ثم قرأ « وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّ الشِّمْرَ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ » . والرَّجَز ليسَ بِشِعر عند أكثرهم . وقوله :

#### \* أَنَا أَبْنُ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ \*

لم يقله افتخاراً به ؛ لأنه كان يكره الانتساب إلى الآباء الكفار ، ألا تراه لما قال له الأعرابي : يا ابن عبد المطلب ، قال : قد أَجَبْتُكَ ، ولم يَتَكَفَّظ بالإجابة كراهة منه ليا دَعاه به ، حيث لم يَنْسُبه إلى ما شرّفه الله به من النَّبُوَّة والرسالة ، ولكنة أشار بقوله : أنا ابن عبد المطلب إلى رُؤيا رآها عبد المطلب كانت مَشْهورة عندَهم ، رأى تَصْديقها ، فذكر هم إيَّاها بهذا القول . والله أعلم .

- \* وفى حديث ابن مسعود « مَن قرأ القرآنَ فى أقلَّ من ثلاثٍ فهو رَاجزُ ۗ ﴾ إنما سمَّاه راجِزاً لأن الرَّجَز أَخَفُ على لسانِ الْمُشِد ، واللسانُ به أَسْرَعُ من القَصِيد.
- (ه) وفيه «كان لرسولِ الله صلى الله عليـه وسلم فَرَسٌ يقالُ له الْمُرْتَجِزُ » سُمِّى به 'لحسْن صَهِيلِهِ .
- \* وفيه « إن مُعاذاً أصابَه الطاعونُ فقال عَمْو بنُ العاص : لا أراه إلا رِجْزاً أو طُوفاناً ، فقال مُعاذ : ليس برِجْز ولا طُوفان » قد جاء ذِكْر الرِّجْز مُسكرَّرا فى غيير موضع ، وهو بكسر الراء : العذابُ والإثمُ والذَّنْبُ . ورِجْزُ الشيطان : وَساوِسه .
- ﴿ رَجِسَ ﴾ (س) فيه «أعوذُ بك من الرِّجْسَ النَّجِسَ » الرَّجْسُ: القَذَر، وقد يُعَبَّرُ به عن الحرام والفعلِ القبيح ، والعذاب ، واللَّمْنة ، والكُفْر ، والمرادُ في هـذا الحديثِ الأوّلُ . قال الفَرّاء : إذا بَدَأُوا بالنَّجْسِ ولم يذكُرُوا معه الرِّجْسِ فتَحُوا النون والجيمَ ، وإذا بَدَأُوا بالرِّجْسِ ثم أَتْبَعُوه النّجسَ كَسَروا الجيم .
- \* ومنه الحــديث « نَهَى أَن يُسْتَنْجَى بِرَوثة ٍ وقال : إنها رِجْسُ » أَى مُسْتَقْذَرة . وقد تحكرر في الحديث .

- (ه) وفى حديث سَطِيح «لمَّا وُلِدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ارْتَجَس إيوانُ كِسْرَى» أَى اضْطَرِب وتحرَّك حَرَّكة سُمِم لها صَوْتُ .
- \* ومنه الحديث « إذا كان أحدُكم في الصلاة فوجَد رِجْسًا أو رِجْزًا فلا يَنْصَرِف حتى يسْمَع صَوْتًا أو يَجِدَ رِجْاً » .
- (رجع) \* في حديث الزكاة « فإنهما يَتراجعان بينهما بالسَّوية » التَّراجُع بين الخليطين : أن يكون لأحدِها مثلاً أربعون بقَرة ، وللآخر ثلاثون ومالُهما مُشْتَرَك ، فيأخُذُ العاملُ عن الأربعين مُسنَّة ، وعن الثلاثين تبيعاً ، فيرْجِع باذِلُ المُسنَّة بثلاثة أسْباعها على خَليطه ، وباذِلُ التَّبيع بأربعة أسباعه على خَليطه ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من السِّنَيْن واجب على الشَّيوع ، كأن المالَ مِلْكُ واحدٍ . وفي قوله : بالسَّوية دليل على أنَّ الساعي إذا ظَلَمَ أحدَها فأخَذَ منه زيادة على فَرْضِه فإنه لا يَرْجِع بها على شَريكه ، وإنما يَغْرَم له قيمة ما يَخُصُّه من الواجب عليه دون الزيادة . ومن أنواع التَّراجُع أن يكون بين رَجُاين أربعون شاة ، فيرَّجِع على شَريكه بقيمة نصف شاة . وفيه دليل على أن الخُلطة فيأخذ العامل من غَمَ أحدِها شاة ، فيرَّجِع على شَريكه بقيمة نصف شاة . وفيه دليل على أن الخُلطة تصح عم تمييز أعْيان الأموال عند من يقول به .
  - (ه) وفيه «أنه رأى في إبل الصدقة ناقة ًكوماء ، فسألَ عنها المُصَدِّق فقال : إنِّى ارْتَجَعْتُهَا بإبل فسَكَتَ » الار تجاع : أن يَقْدَم الرجُل بإبله المِصْرَ فيبيعها ثم يَشْترى بَثَمْنها غيرَ ها فهى الرِّجْعة بالكسر ، وكذلك هو في الصَّدقة ، إذا وَجَبعلى رَبِّ المالِ سِنُّ من الإبل فأخذ مكانها سِنًّا أُخْرَى ، فتِلك التي أخذَ رِجْعة أو لأنه ار تَجَعَها من الذي وجَبَتْ عليه .
  - \* ومنه حديث معاوية « شكت بنُو تَغْلِبَ إليه السَّنَة ، فقال : كيف تَشْكُون الحاجة مع اجْتِلاب المهارة وارْ تَجاع البِكارة » أى تَجْلُبُون أولاد الخيل فتَبِيعُونها وتَرْ تَجَمِون بأ مُمانِها البِكارة للقِنْيَة ، يعنى الإبلِ .
  - (ه) وفيه ذكر « رَجْعة الطلاق فى غير موضع » وتُفْتَح راؤُها وُتُكْسر على المرَّة والحالةِ ، وهو ارْ يُجاعُ الرَّوْجةِ المُطَلَّقة غير البائنة إلى النكاح من غير استثنافِ عَقْد .
  - \* وفي حديث السُّحور « فإنه يُؤكَّذُن بِكَيْل ؛ لَيَرْجِعَ قَائْمَكُمْ ويُوقِظَ نَائِمَكُم » القائمُ : هو الذي

يُصَلِّى صلاةَ الليل، ورُجوعُه: عَودُه إلى نَومِه، أو تُعودُه عن صلاته إذا سَمِسع الأذان. ويَرجِع: فِعْلُ قاصِر ومُتَعد مِّ، تقول رَجَع زيد ، ورَجَعَتْهُ أنا، وهو هاهنا مُتَعد ٍ ؛ ليُزاوج يُوقِظ.

(س) وفي صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح « أنه كان يُرَجِّع» التَّرْجِيعُ: تَرْدِيدُ اللهِ القراءة ، ومنه تَرْجيعُ الأذان . وقيل هو تقاربُ ضُرُوب الحرَكات في الصَّوت . وقد حَكَى عبدالله ابن مُغَفَّل تَرْجيعَه بمدِّ الصَّوت في القراءة نحو: آء آء آء ، وهذا إنما حَصَل منه والله أعلم يوم الفتح ؛ لأنه كان راكبًا، فَغِمَلَت الناقة تُحَرِّكُه وُتُنَزِّيه ، فحدَثَ التَّرْجِيعُ في صَوْته .

(س) وفى حديث آخر «غير أنه كان لا يُرَجِّع » وَوَجْهُه أنه لم يكن حينتُذ ِ راكبًا ، فلم يَحدُث في قواءتِه التَّرجيعُ .

(س) وفيه « أنه نَفَّلَ في البَدْأَة الرُّبُع ، وفي الرَّجْعة الثُّلُث » أراد بالرَّجْعة عَودَ طائفة من الغُزاة إلى الغَزْو بعد قَفُولُم، فَيُنَفِّلُهم الثلث من الغَنيمة ؛ لأن نُهُوضَهم بعد القُفول أشقُ ، والخَطرُ فيه أعظمُ . وقد تقدّم هذا مُسْتقصَّى في حرف الباء . والرَّجْعة : المرَّة من الرُّجْوع .

\* ومنه حديث ابن عباس « مَن كان له مالُ يُبكِّنَهُ حَجَّ بِيْتِ اللهِ ، أو تجب عليه فيه زكاة فلم يَفْعل ، سأل الرَّجْعة عند الموت » أى سأل أن يُردَ إلى الدنيا ليُحْسِن العمل ، ويستدرك مافات . والرَّجْعة : مذهب قوم من العرب فى الجاهلية معروف عندهم . ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولى البدع والأهواء ، يقولون : إنّ الميت يَر جع على الدنيا ويكون فيها حيًّا كاكان ، ومن جُمْلتهم طائفة من الرافضة يقولون : إنّ على بن أبى طالب مُستَتر فى السَّحاب ، فلا يَخرج مع من خرَج من طائفة من الرافضة يقولون : إنّ على بن أبى طالب مُستَتر فى السَّحاب ، فلا يَخرج مع من خرَج من وَله و الده حتى يُنادي من الساء : اخر على مع فلان ، ويشهدُ المَذهب السَّوء قولُه تعالى « حتى إذا جاء أحد مم الموت قال ربِّ ارجعُون . كعلى شاعل صالحا » يُريد الكفار ، محمد الله على الهداية والإيمان .

ُ (س) وفي حديث ابن مسمود «أنه قال للجَلاَّد: اضْرِبوارْجِع بَديك » قيل: معناهأن لا يَرْفَع يَديه إذا أراد الضَّرْب ، كأنه كان قد رفَعَ يَده عند الضَّرْب ، فقال: ارْجِعها إلى مَوضِعها.

(س) وفى حديث ابن عباس ﴿ أنه حين نُعيَ له تُشَمَ اسْتَرْجَع ﴾ أى قال : إنَّا لله وإنا إليه راجِعون . يقال منه : رَجَّع واسْتَرْجِعَ . وقد تكرر ذكرُه فى الحديث .

- (ه) وفيه «أنه نَهَى أن يُسْتَنْجَى برَجيع أو عَظْم » الرَّجِيعُ : العَذِرة والرَّوثُ ، سمِى رَجِيعً لأنه رَجَع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو عَلَفا .
  - (ه) وفيه ذِكر «غَزُّوة الرَّجيع » وهو ما؛ لَهُذَيل .
- ﴿ رَجِفَ ﴾ \* فيه «أَيُّهَا الناسُ اذكروا الله، جاءت الراجفةُ تَتْبَعَهَا الرادِفة » الراجفةُ : النفخة الأُولى التي يَعْيَوْن لها يوم القيامة . وأصلُ الرَّجْف: الحُوكةُ والاضطرابُ .
  - \* ومنه حديث الَمْبَعَث « فرجَعَ تَرْجُفُ بها بَوادِرُه » .
- (رجل) (ه) فيه «أنه نَهَى عن التَّرجُّل إلَّا غِبًّا » التَّرَجُّل والتَّرجيل: تَسريحُ الشَّعَر وتَنظيفُه وتَحْدينُه ، كأنه كَرِه كثرةَ التَّرفُّهُ والتَّنتُم . والمِرْجَلُ والمِسْرح: المُشْط، وله فى الحديث ذكرُ ، وقد تكرر ذِكرُ التَّرْجيل فى الحديث بهذا المعنى .
- \* وفي صفته عليه الصلاة والسلام « كان شَعْرُ مُرَجِلًا » أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد الشَّبوطة ، بل بينهما .
- (س) وفيه أنه « لَعَن الْمُتَرَجِّلَاتِ من النساءِ » يعنى اللاتى يَتَشَبَّهن بالرجالِ فى زِيِّهم وهيأتهم ، فأمّا فى العلم والرَّأَى فمحمود. وفى رواية « كَعَنَ الرَّجُلة من النِّسَاء » بمعنى الْمُتَرَجِّلة . ويقال امْرأة ورجُلة ؛ إذا تَشَبَّهت بالرِّجال فى الرَّأْى والمَعْرِ فة .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إنّ عائشة كانت رَجُلة الرّ أي » .
- (س) وفى حديث العُرَ زيِّين « فما تَرجَّل النهارُ حتى أَتِيَ بهم» أى ماارتفع النهار ، تشْدِيهاً بارْتفاع الرَّجُل عن الصَّبي .
- \* وفى حديث أيوب عليه السلام « أنه كان يَغْتسل عُرْ ياناً ، فحرَّ عليه رِجْلُ من جَرَادِ ذَهَب » الرِّجْل بالكسر : الجرَاد الكَثِيرُ .
  - (ه) ومنه الحديث «كأنّ نَبْلهم رِجْل جَراد » .
- (س) وحدیث ابن عباس « أنه دَخلَ مکة رِجْل من جَرَاد ، تَفِعل غلمانُ مکة بأخذُون منه ، فقال : أما إنَّهم لو عَلموا لم يأخذُوه » كره ذلك في الحرّم لأنه صَيدُه.

- (ه) وفيه « الرُّؤيا لأو ل عَابر ، وهي على رِجْل طائر » أى أنها على رِجْل قَدَرِ جَارٍ ، وقضاً ماض من خَيرِ أو شَرِّ ، وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها ، من قولهم : اقتسَموا داراً فطارسهم ُ فلان في ناحِيَتها : أي وقع سهمه وخَرج ، وَكُلُّ حرَكة من كَاهة أوشيء يَجْرى لك فهو طائر . والمراد أن الرؤيا هي الَّتي يُعَبِّرها المُعَبِّر الأوّل ، فسكا نَهَا كانت على رِجْلِ طائر فسقطت ووقعت حيث عُبِّرت ، كما يَسْقُط الَّذي يكون على رِجْل الطائر بأدْني حَركة .
- [ ه ] وفي حــديث عائشة « أُهْدِيَ لنا رِجْل شاة فَقَسَّمْتُهَا إِلاَّ كَتِفَهَا » تريد نصْف شاة طُولاً ، فسنَّتْها باسم بعضها .
- \* ومنه حدیث الصَّعب بن جَثَّامة « أنه أَهْدى إلى النبي صلى الله عایه وسلم رجْلَ حَمَار وهو مُعْرِم » أى أحدُ شِقَّیه . وقیل أراد فَخِذَه .
- ( ه ) وفى حــديث ابن المسيّب « لا أعلم نَنْيَرًا هلكَ على رَجْله من اَلجبابرَة ماهلكَ على رَجْل مُوسى عليهِ السلام » أى فى زمانِه . يقال : كَانْ ذلك على رِجْل فُلان : أى فى حَياتِه .
- (ه) وفيه «أنه عليه الصلاة والسلام اشتَرَى رِجْل سَراوِيل » هذا كا يقال اشترى زَوْجَ خُف ّ، وزَوْج نَعْل ، و إِنَّمَا هُمَا زَوْجَان ، ير يد رِجْلَى سَرَاوِيلِي ، لأن السَّراوِيلَ من لباس الرِّجْلَين . و بعضهم يُسَمِّى السَّراويل رجْلاً .
- (س) وفيه « الرِّجْلُ جُبَارٌ » أى ما أَصَابِت الدابة بِرِجْلَهَا فلا قَودَ على صاحبها . والفقها فيه مُخْتَلِفُون في حالة الرُّ كُوب عليها وقَوْدها وسَوْقها ، وما أَصَابَت بِرِجْلَها أَو يَدِها ، وقد تقددً م ذلك في حرف الجيم . وهدذا الحديث ذكره الطَّبراني مرفوعا ، وجعله الحطَّابي مون كلام الشَّعبي .
- \* وفى حديث الجلوس فى الصلاة « إنه كجفاء بالرَّجُـلِ » أى بالمُصَلَّى نفسه . و يروى بكسر الراء وسكون الجيم ، يريد جُلوسه على رِجْـله فى الصَّلاة ·
- \* وفى حــديث صلاة اَلحوف « فإن كان خَوْف هو أشدَّ من ذلك صلُّوا رِجَالاً ورُ كُبانا» الرِّجال جمعُ راجل: أى ماش.

#### \* وفى قصيد كعب بن زهير :

تَظَلُّ منه سِباعُ الجُوِّضَامِرَةُ (١) ولا مُتَشِّى بِوَادِيهِ الأَرَاجِيـلُ هُمُ الرَّجَّالَةِ ، وكَأَنَّه جمعُ الجُمعِ . وقيل أراد بالأراجيل الرِّجال ، وهو جمع الجمع أيضا .

\* وفى حــدبث رفاعة الجــذَامِي ذِ كُو « رِجـُــلَى » هي بوزْن دِ فَلَى : حَرَّة رِجــلى في دِياَر جـُــلى .

﴿ رَجِم ﴾ (هـ) فيه « أنه قال لأسَامة : انْظُرْ هل ترَى رَجَمًا » الرَّجَم بالتحريك : حجارة مُجْتَمعة يجمعُها الناسُ لِلبِناء وطَى ۖ الآبار ، وهي الرِّجَام أيضا .

[ه] ومنه حديث عبد الله بن مُعَفَّل « لا ترجمُوا قَبْرى » أى لا تَجُعْلُوا عليه الرَّجمَ ، وهي الحجارة ، أراد أن يُسَوُّوه بالأرض ولا يَجعلوه مُسَمَّا مُرْ تَفِعاً . وقيل: أراد لا تَنُوحوا عند قبرى ، ولا تقولوا عنده كلاما سَيِّناً قبيحاً ، من الرَّجْم : السَّب والشَّم . قال الجوهرى : الحدّثون يروُونه لا تَرْجُوا قبرى ؛ مخففًا ، والصحيح لا تُرجّعوا مشدّدا : أى لا تَجُعُلُوا عليه الرُّجَم ، وهي جمع رُجمة بالضم : أي الحجارة الضخام : قال : والرَّجم بالتحريك : القبر نفسه . والذي جاء في كتاب الحموى : والرَّجم بالفتح والتحريك : الحجارة .

\* وفي حديث قتادة « حَلَق الله هذه النجوم لثلاث: زينة السماء ، ورُجُوماً للشياطين ، وعَلَاماتٍ يُهُ ثَدَى بها » الرُّجُوم: جمع رَجْم وهو مصدر سُمِّى به ، و يجوز أن يكون مصدراً لاَجَمْعاً . ومعنى كونها رُجوما للشياطين : أن الشَّهب التى تَنقَضُ في الليل منفصلة من نار الكواكب ونُورِها ، لا أنهم يُرجمون بالكواكب أنفسها ؛ لأنها ثابتة لا تزول ، وما ذاك إلا كقبس يُوخذ من نار ، والنارُ ثابتة في مكانها . وقيل أراد بالرُّجُوم الظُّنونَ التى تُحْزر وتُظَنَّ . ومنه قوله تعالى « ويقولون خمسة سادسهم كلبُهم رُجمًا بالنيب » وما يُعانِيه المُنجَّمون من الحد س والظَّنوا الحاكم على الصَّال النجوم وافتراقِها ، و إيَّاهم عَنى بالشياطين لأنهم شياطين الإنس . وقد جاء في بعض الأحادث « من اقْتَبَس بابًا من علم النجوم لغير ماذَ كر الله فقد اقْتَبَس شُعْبة من السَّحر ، المُنجَّم كاهِن

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ٢٢ « منه تظل حمير الوحِش ضامزة » .

<sup>(</sup>٢) زاد صاحب الدرآلنثير من أحاديث المــادة : قال الفارسي « وكان إبليس ثنىرجلا» معناه اتــكل على ذلك ومال طمعاً في أن يرحم ويعتق من النار .

والـ كاهن ساحِر ، والساحِرُ كافِرْ » فجعَل المُنجِّمَ الذى يَتَعلَّم النجوم للحُكُم بها وعليها ، و يَنْسُب التأثيراتِ من الخير والشر إليها كافراً ، نعوذ بالله من ذلك ، و نسأله العصمة فى القول والعَمل. وقد تكرر في كُو رَجْم الغَيْب والظَّن فى الحديث .

- (رجن) (ه) في حديث عمر، أنه كتب في الصَّدقة إلى بعض ُعمَّاله كِتابا فيه: «ولا تَعْبس الناس أو ْلَمَ على آخرِهم، فإن الرَّجْن للماشِية عليها شديد ولها مُهْلك » رَجَن الشاة رَجْنا إذا حبسها وأساء علَفها، وهي شاة راجِن وداجِن : أي آلِفة للمنزل. والرجْن : الإقامة بالمكن.
- (ه) وفي حديث عُمان «أنه غَطَّى وجهه وهو مُحْرِم بقطيفة حَمْراء أَرْجَوان » أى شديدة الخَمْرة ، وهو مُعرَّب من أرْغُوان ، وهو شجر له نَور "أحمر ، وكل لون يُشْبِهُ فهو أرْجُوان . وقيل هو الصَّبغ الأحمر الذي يقال له النَّشاشتَجُ ، والذكر والأنتى فيه سوالا . يقال ثَوْب أرْجُوان ، وقيل إن وقطيفة أرْجُوان . والأكثر في كلامهم إضافة النَّوب أو القطيفة إلى الأرْجُوان . وقيل إن الكلمة عربية والألف والنون والدتان . ما يرد في الحرف يَشتبه فيه المهموز اللَّه فلذلك أخَّرناه وجَمَعْناه هاهنا .
- ﴿ رَجًا ﴾ \* في حديث تَو به كعب بن مالك « وأرْ كَجاً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمْرَ نا » أَى أُخَّره . والإرْ جاء : التأخيرُ ، وهذا مهموز " .
- (س) ومنه حديث ذِ كر «المُرْجئة » وهم فِرْقَة من فِرَق الإسلام يَعْتقدون أنه لا يَضُر مع الإيمان معصية من أنه لا يَنفع مع السَكُفر طاعة من سُمُّوا مُرْجِئَة لاعتقادِهم أنّ الله أرْجا تعذيبهم على المعاصى: أى أخَره عنهم . والمُرْجئة تهمز ولا تُهمز . وكلاها بمعنى التأخير . يقال: أرْجَات الأمرَ وأرجَينتُه إذا أخَرته . فتقول من الهمز رجل مُرْجي ، وهم المُرْجئة ، وفى النسب مُرْجِيعٌ ، مثال مُرْجِع ، ومُرْجعة ، ومرجعي ، وإذا لم تَهمز ه قلت رجل مُرْج ومُرْجية ، ومُرْجية ، ومُرْجيق ، مثل مُعْطي ، ومُعْطية ، ومُعْطيق .
- (س) ومنه حدیث ابن عباس « ألا تَرَی أنهم یَتَبا یَعُون الذَّهَب والطَّعَام مُرْجَّی » أَی مُوَّجَّدًا مُوَّخَّرا ، و یُهُمَز ولا یُهمز . وفی کتاب الخطَّابی علی اخْتلاف نسخه : مُرَجَّی

بالتشديد للمبالغة . ومعنى الحديث: أن يَشْترى من إنسان طعاماً بدينار إلى أجل ، ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقيضه بدينارين مثلا ، فلا يجوز ؛ لأنه في النَّقدير بيع ُ ذَهَب بذَهب والطَّعام غائب ، فكا أنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطَّعام بدينارين ، فهو رباً ؛ ولأنه بَيْع عُ غائب ، فكا أنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطَّعام بدينارين ، فهو رباً ؛ ولأنه بيع غائب بناجز ولا يصح أ. وقد تكر رفيه ذكر الرَّجاء بمعنى التَّوقُ ع والأمل . تقول رجو ته أرجو ته أرجو و رجوا و رجاة ورجاق ، وهمرته مُنقابة عن واو ، بدليل ظُهُورها في رجاوة ، وقد جاء فيها رجاءة .

\* ومنه الحديث « إلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا » .

(س) وفي حديث حذيفة « لَمَا أَتِي بَكَفَنه قال : إِنْ يُصِبْ أَخُو كُم خيراً فعسَى و إِلَّا فلْيَبَرَامَ بِي رَجَواها إلى يوم القيامة » أي جانبا أَلَحْفُرْة ، والضميرُ راجع إلى غيير مَذْ كُور ، يريدُ به الْحَفْرة . والرَّجا مقْصُور ' : ناحيةُ الموضع ، وتَثْنيتهُ رَجَوان ، كَعَصاً وعَصَوان ، وجعُه أَرْجاء . وقوله : فاليَبَرامَ بِي ، لفظه أَمْر ' ، والمراد به الخبر : أي و إلا تَرَامي بي رَجَواها ، كقوله « فأيه دُدُ لهُ الرَّحنُ مَدَّا » .

( ^ ) ومنه حدیث ابن عباس<sup>(۱)</sup> ووصَفَ معاویة فقال : «کان الناسُ یَرِدُون منه أَرْجَاء وادِ رَحْبٍ » أَی نَوَاحِیَه ، وَصَفَه بَسَعَة العَطَن والاحْیَال والاً ناة .

# ﴿ بَابِ الراء مع الحاء ﴾

﴿ رحب ﴾ [ ه ] فيــه أنه قال نُلحزَيمةَ بن حَكِيمٍ : « مَر ْحبًا » أى لَقيِت رُحْبا وسَعَة . وقيل : معناه رحَّب الله بك مَر ْحَبا ، فجعل المَر ْحَب موضع الترحيب .

[ ه ] ومنه حسديث ابن زِمْل « على طريق رَحْبٍ » أي واسم .

\* وفى حديث كعب بن مالك « فنَحْنُ كَا قال الله فينا: وضاقت عايهم الأرضُ بما رَحُبَت » .

<sup>(</sup>١) هوكذلك في الفائق ٢/٨٤١ . وأخرجه الهروي من حديث ابن الزبير يصف معاوية .

- (س) ومنه حديث ابن عوف « قـلّدوا أَمْرَكُم رَحْبَ الذِّراع » أَى واسِعَ القُوّة ٓ عندَ الشَّدائد .
- (س) ومنه حديث ابن سيَّار «أَرَحُبَكُم الدُّخُولُ في طاعة فُلان؟ » أى أوَسِعَكُم؟ ولم يَجِي \* فَعُل \_ يضم العين \_ من الصحيح مُتَعَدِّيا غيره .
- ﴿ رحرح ﴾ (س) في حديث أنس « فأتي بقدح ركر اح فوضع فيه أصابعه » الرَّحواحُ: القَرْ يَبُ القَعْر مَع سَعَةٍ فيه .
- (ه) ومنه الحديث في صفة الجنة « وبُحْبُوحَتُهُا رَحْرَ حَانِيَّة » أي وسَطُها فيَّاح واسع ، والأَلفُ والنونُ زِيدتا للمبالغة .
- ﴿ رحض ﴾ في حديث أبي ثماية سأَله عن أوَانِي الْمُشْرِكِين فقال : ﴿ إِن لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاء، وَكُلُوا واشْرَبُوا ﴾ أى اغْسِلُوها . والرّحْضُ : الغَسْل .
- (ه) ومنه حديث عائشة « قالت فى عُمان : اسْتَتَابوه حتى إذا ما تَرَكُوه كالثَّوب الرَّحِيْض أَحالُوا عليه فَقَتَلوه » الرَّحيضُ : المغْسُول ، فعيل مُغْمُول ، تُريد أنه لما تَاب وتطَهَّر من الذَّنب الذي نسبُوه إليه قَالُوه .
  - \* ومنه حدیث ابن عباس فی ذکر الخوارج « وعلیهم قُمُصْ مُرَحَّضة » أی مغْسُولة .
- [ه] وحديث أبى أيوب « فوجدنا مَرَ احيضهم قد استُقبْل بها القبلة » أرادَ المواضعَ التي تُبنيَت للغائطِ ، واحدُها مِرْ حاض : أي مواضِع الاغتِسال .
- (س) وفى حديث نزول الوحى « فمسَح عنه الرُّحَضَاء » هو عرق مُنسِل الجُلْد لَكُثْرَته ، وكثيرا ما يُسْتَعمل في عَرَق الْحَمَّى والمَرَض .
- \* ومنه الحديث « جَعَل يمسح الرُّحَضاء عن وجُهه فى مَرَضه الذى ماتَ فيه » وقد تكرر ذكرها فى الحديث.
- ﴿ رحق ﴾ \* فيه « أَيُّمَا مُوْمَنِ سَقَى مؤمنا على ظَمَأُ سَقَاه الله يوم القيامة من الرَّحِيقِ الحُتوم » الرحيق : من أسماء الحُمْر ، يريدُ خمر الجنة . والمَخْتوم : المصونُ الذي لم مُيتَذَلَ لَأَجْل خِتَامه .

- ﴿ رحل ﴾ (ه) فيه « تَجِدُون الناسَ كا بل مائة ليس فيها راحلة » الرَّاحِلَة من الإبل: البَعيرُ القوى على الأَسْفارِ والأَحْمال ، والذَّ كُرُ والأَنْثَى فيه سَواء ، والهاه فيها للمبالغة ، وهي التي يَخْتَارُها الرجل لمر كَبَه ورَحْله على النَّجابة وَ تَمَام الخَلْق وحُسْن المَنْظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عُر فَت . وقد تَقَدَّم معنى الحديث في حَرْف الهمزة عند قوله كا بل مائة .
- (ه) ومنه حديث النابغة اَلجعدى « إن ابنَ الزُّ بيرِ أَمَرَ له براحِلَة رَحِيلٍ » أَى قَوِيٍّ على الرُّ حُلة ، ولم تثبت الهاه في رَحيل؛ لأن الرَّاحِلَة تقعُ على الذَّ كر .
- \* ومنه الحديث « فى نَجَابة ولا رُحْلة » الرُّحلة بالضم : القُوَّة ، واَلجُوْدَة أيضا ، وتُروى بالكسر بمعنى الارْتحال .
- (ه) وفيه « إذا ابْتَكَتَ النِّمَال فالصلاة فى الرِّحال » يعنى الدُّورَ والمَساَكِنَ والمَنَازِلَ ، وهى جمعُ رَحْل . يقال لِمِنْزِل الإِنسانِ ومَسْكَنه : رَحْلُه . وانْتَهَيْنا إلى رِحالنا : أى مَناز لنا .
  - ( ه ) ومنه حديث يزيد بن شجرة « وفي الرِّحال ما فيها » .
- (س) وفى حديث عمر « قال يا رسول الله حوَّلْتُ رَحْلَى البَارِحَة » كَنَى برَحْله عن زَوجَته ، أراد به غِشْيانها فى قُبُلها من جهة ظهرها ، لأنّ المُجامِع يَعلُو المرأة ويركبُها ممّا يلي وجهها ، فيثُ ركبها من جِهة ظهرها كنى عنه بتَحْويل رَحْله ، إما أن يريد به المنزل والمأوى ، وإمّا أن يريد به المنزل والمأوى ، وإمّا أن يريد به الرّحل الذي تُر مُك عليه الإبل ، وهو الكور . وقد تكرر ذِكرُ رَحْل البعير مُفردا وتَجُمُوعا فى الحديث ، وهو له كالسّرج للفرس .
- \* ومنه حدیث ابن مسعود « إنَّمَا هو رَحْل وسَرْج ، فرحْل إلى بَیْت الله ، وسَرْجُ في سبیل الله » یرید أن الإبل تُر کُ في الحج ، والحیٰل تُر کَبُ في الجهاد .
- (ه) وفيه « أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم سجدَ فركِبَه الحَسَن فأَبْطَأُ في سُجُوده ، فلمَّا فرغ سُئل عنه فقال : إنّ ابنى ارْ تَحَلَنى فَكَرِهْت أَن أُعْجِلَه » أَى جَعلنِي كالراحلة فركب على ظَهْرِي . (ه) وفيه « عند اقتراب السَّاعة تخرُج نارٌ من قَعْرِ عَدَنَ تَرُحِّل الناس » أَى تَحْسِمِلْهم على

- الرَّحيل، والرَّحيل والتَّرْحِيل والإِرْحال بمعنى الإِزْعاج والإِشخَاص. وقيل تُرَحِّلهم أَى تُنْزِلهم الرَّاحل ، وقيل تَرْحُل معهم إذا رَحَلوا و تَنْزِل معهم إذا نَزلوا .
- \* وفيه « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرَج ذاتَ غَدَاة وعليه مِر ْطُ مُرَحَّل » الْمُرَحَّل اللهُ عليه وسلم فرَج ذاتَ غَدَاة وعليه مِر ْطُ مُرَحَّل » الْمُرَحَّل الذي قد نُقُش فيه تَصاوير الرِّحال .
- (ه) ومنه حديث عائشة وذكرت نساء الأنْصار « فقامَت [كلُّ ] (١) امرأة إلى مِرْطها الْمُرَحَّـل.
- (ه) ومنه الحــديث «كان يُصَلَى وعليه من هذه الْمرَحَــُـلَات » يعنى الْمرُوطَ المرحَّلة ، وتُجُمَع على الْمراحل .
- (ه) ومنه الحديث « حتى يَبْني الناسُ بيوتاً يُوَشُّونها وَشْيَ الْمَاحِلُ » ويقال لذلك العَمْل: التَّرْحِيل.
- (س ه) وفيه «لَتَكُفَّنَّ عن شَتْمه أو لأرْحلنَّك بَسَيْنِي » أى لأَعْلُونَك به . يقال رَحْلتُهُ بما يَكُره : أى رَكَبْته .
- ﴿ رحم ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « الرحمن الرحيم » وهما اسمانِ مُشْتَقَّانِ من الرَّحْقة ، مثل نَدْمان ونَدِيم ، وهُما من أَبْـنِية المبالغة . ورَحْمَان أَبْلُغ من رَحِيم . والرَّحْمَن خاصُّ لله لا يُستَّى به غيره ، ولا يُوصَف ، والرَّحيم ، ولا يقال رَحْمَن .
- \* وفيه « ثلاثُ يَنْقُصُ بهن العَبْد في الدنيا ، و يُدْرِك بهن في الآخرة ماهو أعظم من ذلك : الرُّحْم ، والحياء ، وعِي اللسان » الرُّحم الله الرَّحة ، يقال رَحِم رُحمًا ، ويريد بالنقُصان ما يَنَال المُوه بقسوة القلب ، ووقاحة الوجْه ، و بَسْطة اللِّسان التي هي أَصْدادُ تلك الخصال من الزيادة في الدنيا .
  - (س) ومنه حديث مكة «هي أمُّ رُحْم» أي أصلُ الرَّحة .
- \* وفيه « من مَلَكَ ذَا رَحِم عَمْرِم فهو حُرُّ » ذو الرحم هم الأقارِبُ ، و يقعُ على كُلَّ من يجمع بَيْنك و بينه نَسَب ، و يُطْلق في الفَرا يُض على الأقارِب من جهة النِّسَاء ، يقال ذُو رَحِم يَعْرِم ومُحَرَّم ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللــان والفائق ٢١/٣ .

وَهُم مَن لا يَحَلُّ رِنَكَاحُه كَالْأُمْ والبِنْت والأُخْت والعَمَّة والخالة. والذي ذَهَب إليه أكثر أهل العِم من الصحابة والتابعين ، و إليه ذَهَب أَبُو حنيفة وأصحابه وأحدُ أنّ مَن ملكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَق عليه ذَكراً كان أو أنْتي ، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنّه يَعْتِق عليه الأولادُ والآباء والأُمَّهات ، ولا يَمْتق عليه غيرُهم من ذَوِي قَرابَتِه . وذَهَب مالك إلى أنه يَعْتِق عليه الولدُ والوالدان والإخوة ، ولا يَعْتِق غيرهم .

(رحا) (ه) فيه « تَدُورُ رَحاً الإسلام لخمس أو سَتَ أو سَبْع وثلاثين سَنَةً ، فإن يَهُم لَمُ دَنِبُهُم يَقُمُ لهم سَبْعين سَنَةً ، وإن يَه لِلكوا فَسَبِيل مَن هلك من الأَمَم » وفي رواية «تدُورُ في ثلاثٍ وثلاثين سَنةً ، أو أربع وثلاثين سنة ، قالوا : يارسول الله سِوكى النَّلاث والنَّلاثين ؟ قال : نَعم » .

يقال دارَتْ رَحا الحرْب إذا قامَت على سَاقِها . وأصْل الرَّحا : التي يُطْحَن بها . والمَّهٰي أن الإسكرم يمتّد قيامُ أمْرِه على سَنَن الاستقامة والبُعْد من إحْداثات الظَّلَمة إلى تقفَى هذه الله قالت هي بضع وثلاثون . وَوَجْهُهُ أن يكون قاله وقد بقيت من عُمُره السّنون الزائدة على الثلاثين باختلاف الرِّوايات ، فإذا انضمَّت إلى مُددَّة خلافة الأئمة الراشدين وهي ثلاثون سَنة كانت بَالِفة دلك البَّنغ ، و إن كان أراد سَنة خس وثلاثين من الهُجْرة ؛ ففيها خرج أهلُ مصر وحصروا عُمْان رضى الله عنه وجَرى فيها ماجَرى ، و إن كانت سِتًا وثلاثين ، ففيها كانت وقعة الجلل ، و إن كانت سِتًا وثلاثين ، ففيها كانت وقعة ألجلل ، و إن كانت سِتًا وثلاثين عامًا ، فإن الخطّابي قال : يُشْبه كانتسبعاً وثلاثين ففيها كانت وقعة صُفِين . وأما قوله : يَقُمُ لهم سَبْعين عامًا ، فإن الخطّابي قال : يُشْبه أن يكون أراد مُدَّة مُلْك بني أُميَّة وانْيَقالِه إلى بَنِي العبّاس ، فإنه كان بين استقرار اللُلك لبني أُميَّة إلى أن يكون الله إلى أن ظهرت دُعاةُ الدَّولةِ العباسية بخُراسان نحو من سَبعين سنة ، وهذا التأويل كان ترول رَحا فإن للدّة التي أشار إليها لم تكن سبعين سنة ، ولا كان الدِّينُ فيها قائمًا . و يُروى « تَزُول رَحا الإسلام » عوض تَدُورُ : أي تَزُول عن ثُبُوتها واسْ قرارها .

(س) وفي حديث صفة السحاب «كيف تَرُونَ رَحاَها » أي اسْتِدَ ارتها، أو مااسْتدارَ منها.

<sup>(</sup>١) في الأصل : أولاد الآباء . والثبت من 1 واللسان .

(ه) وفى حديث سليانَ بن صُرَد « أَتَيت عليًّا حين فرَغ من مَرْحَى الجَمَل » المَرْحى: المُوضعُ الذي دَارَت عليه رَحَا الحرب . يقال رَحَيْت الرَّحا ورَحَوْتُهَا إذا أَدَرْتَهَا .

#### ﴿ باب الراءمع الخاء ﴾

﴿ رَخَحُ ﴾ ( ه ) فيه « يَأْتَى على الناس زمانُ أفضلُهم رَخَاخًا أَقْصَدُهم عيشًا » الرَّخاخُ : لين العيش . ومنه أرضُ رَخَاخ : أَى لَيِّنة رِخُوة .

﴿ رَخُلَ ﴾ (س) في حديث ابن عباس ﴿ وسُئِلَ عن رَجُلٍ أَسَلَم في ما ثَمْرَخِلِ فقالا : لا خَير فيه ﴾ الرَّخِل بكسر الخاء : الأنثى من سِخال الضَّأْن، والجمعُ رِخال ورُخِلان بالكسر والضم . و إنما كرِه السَّلَم فيها لتَفاوُت صِفاتِها وقَدْرِ سِنِّها .

(رخم) (س) في حديث الشَّعبي ، وذكر الرافِضة فقال « لوكانوا من الطَّير لكانوا رَخَمًا » الرَّخَم : نوعُ من الطَّير معروفٌ ، واحدتُه رَخَمة ، وهو موصوفٌ بالغَدْر والمُوق . وقيل بالقَذَر .

- \* ومنه قولهم «رَخِمَ السِّقاهِ ؛ إذا أنْـتَن » .
  - \* وفيه ذكر « شِعْب الرَّخَم بمـكة » .
- (ه) وفى حديث مالك بن دينار « بلَغَنا أن اللهَ تبارك وتعالى يقولُ لداوُدَ يوم القيامة : ياداودُ مُحِدِّني اليوم بذلك الصَّوت الحَسن الرَّخِيمِ » هو الرَّقيقُ الشَّجِيُّ الطَّيِّبُ النَّغَمة .
  - ﴿ رَخًا ﴾ \* في حديث الدعاء « اذْ كُرِ اللهَ في الرَّخاء يَذْ كُرْكَ في الشِّدّة » .
    - \* والحديث الآخر « فَلَيْكُثْرِ اللهُ عاء عند الرَّخاء » الرخاء: سَعة العيش.
- (ه) ومنه الحديث « ليس كلُّ الناس مُر ْخًى عليه » أى مُوسَّمًا عليه في رزْقه ومَعِيشَتِه .
  - ( ه ) والحديث الآخر « اسْتَرْخِيا عَنِّي » أَي انْبَسِطا واتَّسِعا .
- \* وحديث الزبير وأشماء في الحج « قال لها اسْتَرْخِي عَنِّى » وقد تكرَّر ذِ كُر الرَّخاء في الحديث .

#### ﴿ باب الراء مع الدال ﴾

- ﴿ رِداً ﴾ ﴿ فَي وَصِيَّةَ عُمَرَ عَنْدُ مَوتَه ﴿ وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْراً ، فَإِنَّهُم رِدْ ٤ الْإسلام وجُباةُ المال ﴾ الرِّدة : العَوْنُ والناصِرُ .
- ﴿ ردح ﴾ ( ه ) في حديث أمِّ زرع «عُكُومُها رَدَاحٌ » يقالُ امرأَةٌ رَداحٌ: تَقِيلة الكَفَل . والمُكُوم : الأعْدالُ ، جمعُ عِكْم ، وصَفَها بالنَّقَل لكَثْرَة مافيها من المتاَع والثياب .
- (ه) ومنه حديث على «إنَّ من ورائِكُمْ أُمُوراً مُتَمَاحِلةً رُدُحا» الْمَاحلةُ : الْمَتَطَاولة .والرُّدُح: الثقيلة العظيمة ، واحدها رَداح : يعنى الفِتَن ، ورُوِى « إن من ورائِكُمْ فِتَنا مُرْدِحة » أَى مُثْقِلة . وقيل مُغَطِّية على القُلوب . من أرْدَحْتُ البيتَ إذا سَتَرَنَ . ومن الأوّل :
- \* حديثُ ابن عُمر في الفِتَن « لأ كونَنَ فيها مِثـلَ الجَمَـل الرَّداح » أي الثَّقيـل الذي لا انْبعاث له .
- (ه) ومنه حــديث أبى موسى وذكر الفتّن فقال « وَبَقِيَت الرَّداح الْمُظْلِمةُ » أى الثقيلةُ العظيمةُ .
- ﴿ ردد ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام « ليس بالطويل البائن ولا القصير المُتَرَدِ » أي المُتناهِي في القِصَر ، كأنه تَرَدّ بعضُ خَلقه على بعض ، وتَداخَلت أجزاؤه .
- وفي حديث عائشة « مَن عَمِل عَمَلا ليس عليه أمْرُ نا فهو رَدُّ » أي مردودٌ عليه . يقال المُمْرُ رَدُّ ؟ إذا كان مخالفا لما عليه أهل السُّنَة ، وهو مصدرٌ وُصف به .
- (سه) وفيه «أنه قال لسُراقة بن جُمْشُم: أَلَا أَدُلَّكَ على أفضل الصَّدَقة ؟ ابْنَتَكُ مَرْ دودةٌ عليك ليس لها كاسِبُ غيْرك » المَرْ دودةُ : التي تُطَلَّقُ وتُرَدُّ إلى بيت أبيها ، وأراد: أَلَا أَدُلَّكُ على أفضل أهل الصدقة ؟ فحذف المضاف .
- (هس) ومنه حديث الزبير في وصِينَّه بدَار وَقَفها « وللمَرْ دُودة من بَنَاته أن تَسْكُنها » لأن الْمُطَلَّقة لا مَسْكَن لها على زَوجها .

- (س ه) وفيه « رُدُّوا السائل ولو بِظِلْفٍ نُحْرَقٍ » أَى أَعْطُوه ولو ظِلْفا نُحْرِقا ، ولم يُرِدْ رَدَّ الحرَّمان والمَنْع ، كقولك سَلَمَّ فرَدَّ عليه : أَى أَجابه .
- وف حديث آخر « لا تَرُدّوا السَّائل ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ » أى لا تَرُدُّوه رَدَّ حِرْمان بلاشىء ، ولو أنه ظِلْف .
- (س) وفى حــديث أبى إدريس الخو لابى « قال لمعاوية : إن كان دَاوَى مَرْضَاها ، ورَدَّ أُولاها على أُخْراها » أى إذا تَقَدَّمَت أوائلُها وتَباعَدَت عن الأواخِر لم يَدَعْها تَتَفَرَّق ، ولكنْ يَحْبس الْمَقَدَّمة حتى تَصِلَ إليها المتأخِّرةُ .
- (س) وفى حــديث القيامة والخوْض « فيقال إنهم لم يَزالُوا مُرْتَدِّين على أعقابهم » أى مُتَخَلِّفين عن بعض الواجِبات ، ولم يُرِدْ ردَّة الكُفرِ ، ولهذا قيَّده بأعْقابِهم ، لأنه لم يَرْتَدَّ أحدُ من الصحابة بعده ، وإنما ارْتَدَّ قوم من جُفَاة الأعراب .
- \* وفى حديث الفِتن « ويكون عند ذَلِكم القِتالِ رَدَّة شدِيدة » هو بالفتح: أَى عَطْفَة قوية .
- (هس) وفى حديث ابن عبدالعزيز « لارِدِّ يدَى فى الصَّدقة » رِدِّ يدَى بالكسروالتشديد والقَصْر : مَصْدرٌ مِنْ رَدَّ يَرُدّ ، كَالقِتِّيتَى (١) والحِصِّيصَى ، المعْنى أن الصَّدقَة لا تُؤخذ فى السَّنَة مَرتَين ، كَقُولُه عليه الصلاة والسلام « لا ثِنْىَ فى الصَّدَقة » .
- ﴿ ردع ﴾ في حديث الإسراء « فَمررْنا بقوم رُدُع » الرُّدْعُ: جمعُ أَرْدَع ، وهو من الغَم الذي صدرُه أسودُ وباقيه أبيضُ . يقال تَيسُ أردعُ وشاةٌ ردَّعاء .
- (ه) وفى حديث عمر « إنَّ رَجُلا قال له : رَمَيتُ ظبياً فأَصَبْتُ خُشَاءه ، فركب رَدْعه فمات » الرَّدْع : العُنق : أى سقط على رأسه فاندقَّت عُنُقه . وقيل رَكِب رَدْعه : أى خرَّ صَريعاً لوجْهه ، فكلا همَّ بالنَّهوض رَكب مقاديمة . قال الزَّم عشرى : الرَّدْع هاهنا اسمُ للدَّم على سبيل النَّشبيه بالرَّعْفرانِ ، ومعنى رُكُوبه دَمَه أنه جُرح فسالَ دمُه فسقط فوقه مُتَشَحِّطاً فيه . قال : ومن

<sup>(</sup>١) القتيتي : النميمة .

جَعَل الرَّدُعِ العُنُقَ فَالنَّقدير رَكَبَ ذَاتَ رَدْعَه : أَى عُنُقَه ، فَذَف الْمُضَافِ<sup>(١)</sup> ، أَو سَمَّى الْمُنق رَدْعا على سبيل الاتساع (٢) .

\* وفي حديث ابن عباس « لم يُنهُ عن شيء من الأردية إلَّا عَن الْمَزَ عَفَرة التي تر ْدَع على الْجُلْد » أي تَنفُضُ صِبْغَها عليه . وتُو ْب رَدِيع ْ : مَصْبوغُ بالزَّ عَفَرَ ان .

(س) ومنه حديث عائشة «كُفِّن أبو بَكْر في ثلاثة ِ أثوابٍ أحدُها به رَدْع من زَعْفَران » أَى لَطْخ لَم يعُمَّه كُلَّه .

(ه) وفي حديث حذيفة « ورَدَع لها رَدْعةً » أي وَجَم لها حتى تَفَيَّر لونُه إلى الصُّفْرة .

﴿ ردغ ﴾ (س) فيه « من قال فى مُؤمن ماليس فيـه حَبَسه الله فى رَدْغة اَلجبال » جاء تفسيرها فى الحديث « أنها عُصَارة أهل النار » والرَّدَغَة بسكون الدال وفتحها : طينٌ وَوَحل كثير ، وتُجُمْع على رَدَغ ورِدَاغ .

- (س) ومنه حديث حَسَّان بن عَطيَّة « مَنْ قَفَا مؤمنًا بَمَا لَيْس فيه وَقَفَه الله في رَدْغة الله الله في رَدْغة الخال ».
- (س) ومنه الحديث « مَن شَرِب الحمر سَقاه الله من رَدْغة الخبال » والحديث الآخر « خَطَبَنَا في يَوْم ذِي رَدَيْغ » .
- (س) والحديث الآخر «مَنَعْتَنا هذه الرِّدَاغ عن الجمعة » ويُروى بالزاى بدَل الدَّال، وهي بمغناه .
  - \* والحديث الآخر « إذا كُنتم في الرِّدَاغ أو النَّالج وحَضَرت الصَّلاة فَأُوْمِنُوا إِيمَاءً ».
- (س) وفي حديث الشَّعْبي « دخلت على مُصْعَب بن الزبير فَدَنُوت منه حتى وَقَمَت يَدِي على مَرَادِغه » هي مابين العُنق إلى التَّرقُوة . وقيل للم الصَّدر ، الواحِدة مَرْدَغة .

﴿ ردف ﴾ (ه) في حديث وائل بن حُجر « أنَّ معاوية سأله أن يُرُدِفه وقد صَحِبه في

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ١/ه ٣٤٦، ٣٤٦

 <sup>(</sup>۲) زاد فی الدر النثیر : قال الفارسی قال أبو عبید : وفیه ممنی آخر أنه رکب ردعه: أی لم یردعه شیء فیمنعه عن وجهه،
 ولکنه رکب ذلك فضی لوجهه . والردع : المنع . اه وانظر اللسان ( ردع ) .

- طريق، فقال: تستّ من أرْداف اللوك » هم الذين يَخْلَفُونهم فى القِيام بأمْر المُمْلَكة بمنزلة الوُزَراء فى الإسلام، واحِدهم رِدْف، والاسم الرِّدافة كالوِزارة.
- \* وفي حــديث بَدْر « فأمدّهم الله بألف من الملائــكة مُرْدِفين » أى مُتَتابِعين يَرْدِف بعضهم بعضاً .
- \* وَفَ حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَة « عَلَى أَكْتَافِهَا أَمْثَالَ النَّوَاجِذَ شَحْمًا تَدْعُونِهُ أَنتُم الرَّوادِف » مى طرائِقِ الشَّحْم ، واحدتها رادِفة .
- (ردم) \* فيه « فُتِحَ اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مِثْلُ هذه ، وعَقَد بيدِه تسعين » ردَمْتُ النَّلُمة رَدْما إذا سَدَدْتها ، والاسم والمصدرُ سَواء : الرَّدْم . وعقد التسعين من مُواضَعات الحُسَّاب ، وهو أن تَجُعْل رأسَ الأصبع السَّبَّابة في أصل الإبْهام وتَضُمَّها حتى لا يَبِين بينهما إلّا خَلَل يسير .
- ﴿ رده ﴾ (ه) في حديث على " ﴿ أَنه ذَكَر ذَا الثَّدَيَّة فقال : شَيطان الرَّدْهَة يَحْتَدِرُهُ رَجُلُ من تَجِيلة » الرَّدْهة : النُّقْرة في الجبل يَسْتَنْقِع فيها الماء . وقيل الرَّدْهة : قُلَّة الرابية .
- \* وفى حديثه أيضا « وأمّا شيطان الرَّدْهة فقد كُفِيتُهُ بصَيْعة سَمَعْتُ لها وَجِيبَ قَلْبِهِ » قيل أراد به معاوية لَمَّا انْهزَم أهلُ الشام يَوم صِفِّين ، وأخْلَد إلى المُحاكمة .
- ﴿ رِدَا ﴾ فيه ﴿ أَنه قَالَ فَى بَعِيرِ تَرَدَّى فَى بِئْرٍ : ذَ كُه من حيث قَدَرْتَ ﴾ تَرَدَّى : أَى سَقَط . يقال رَدَى وتَرَدَّى لُغتان ، كأنه تَفَعَّل ، من الرَّدَى : الهلاك : أَى اذْبَحُهْ فَى أَى مُوضِع أَمْكُن مَن بَدْنِهِ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّن مِن نَحْرُهِ .
- (س) ومنه حدیث ابن مسعود « مَن نَصر قَومَه علی غیر الحق فهو کالبعیر الذی رَدَی فهو کی بنزَع بذَنَبه فهو کینزَع بذَنَبه فهو کینزَع بذَنَبه کی البِرْم و هَلَك ، کالبعیر إذا تَردَّی فی البِرْر . وأرید أن کینزَع بذَنَبه فلا کیتُدر علی خَلاصه .
- \* وفى حديثه الآخر « إنّ الرجُل ليَتَكلّم بالكلمة من سَخَط الله تُرْدِيه بُعْدَ مابين السماء والأرض » أى تُوقِعُه فى مَهْلَكة .

#### \* وفي حديث عاتكة :

# \* بِجَـأُواءَ تَرْدِي حَافَتَيْهُ الْقَانِبُ\*

أَى تَعْدُو . يقال رَدَى الفَرسُ يَرْدِي رَدْيًّا ، إذا أُسرع بين العَدْوِ والمشي الشديد .

- وفى حديث ابن الأكوع « فرَدَيْتُهُم بالحجارة » أى رَمَيْتُهُم بها . يقال رَدَى يَرْدِى رَدْياً إذا رَمَى . والمِرْداة: الحجَر ، وأكثر مايقال فى الحجر الثقيل .
  - (س) ومنه حديث أحُد « قال أبو سفيان : مَن رَداه؟ » أى مَن رَماه .
- (ه) وفى حديث على « مَن أراد البَقاء ولا بَقاء فْلْيُخَفِّف الرَّداء . قيل : وما خِفَّة الرِّداء؟ قال : قِلَّة الدَّيْن » سُمِّى رداء لقولهم : دَيْنُك فى ذِمَّتى ، وفى عُنُقى ، ولازم فى رَقَبتى ، وهو موضع الرِّداء ، وهو النَّوب ، أو البُرْد الذى يَضَعُه الإنسان على عاتقيه وبين كَتِفَيْه فوق ثيابه (١) ، وقد كُثُر فى الحديث . وسُمِّى السَّيف رِداء ؛ لأنَّ من تقلَّده فكأنه قد تَردَّى به .
  - \* ومنه حديث قُس « تَرَدُّوا بالصَّاصِم » أَى صَيَّرُوا السيوف بمنزلة الأرْدِية .
  - \* ومنه الحديث « نِعُمُ الرِّداء القَوْسُ ﴾ لأنها تُحْمَلَ في موضع الرِّداء من العاتِق .

#### ﴿ باب الراء مع الذال ﴾

- ﴿ رِذَذَ ﴾ (س) فيه « ما أصاب أصحابَ محمدٍ يوم بَدْر إلَّا رَذَاذُ لَبَّدَ لَمُ الأَرْضَ » الرَّذَاذ : أقلُ ما يكون من الكطر ، وقيل هو كالنُبار .
- (رذل) \* فيه « وأعوذ بك أنْ أُرَدَّ إلى أرْدَل العُمْر » أى آخِره فى حال الكِبَر والعَجْز والعَجْز والعَجْز والعَجْز والعَجْز والعَجْز والعَجْز والأرْدُل مِن كل شيء: الرَّدئ منه .
- ﴿ رِدْمٍ ﴾ ﴿ فِي حديث عبد الملك بن عمير ﴿ فِي قُدُورِ رَذِمَة ﴾ أَى مُتَصَبِّبَة من الامْتِلاء . والرَّذْم : القَطْر والسَّيَلان . وجَفْنَة رَذُوم ، وجِفَانُ رُذُم ، كأنَّها تَسِيل دَسَمًا لامْتِلانها .
- \* ومنه حديث عطاء في الكيل « لا دَقَّ ولا رَذْم ولا زَلْزَلة » هو أن يَمْ لأَ اللَّـكْيال حتى يُجاوزَ رَأْسَه .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي : ويجوز أن يقال : كنى بالرداء عن الظهر؛ لأن الرداء يقرعليه ، فعناه: فليخفف ظهره ولا يثقله بالدين .

- ﴿ رِذَا ﴾ (س) في حديث الصَّدقَة ﴿ وَلا يُعْطَى الرَّذِيَّة وَلاَ الشَّرَطَ اللَّهْمِة ﴾ أي الهَزِيلة · يقال ناقة وزذيَّة ، ونُوق رَذَاياً . والرَّذِيّ : الضَّعيف من كل شيء .
  - (ه) ومنه حديث يونس عليه السلام « فقاءه الحوت رَذِيًّا » أى ضَعِيفًا .
- (س) ومنه حديث ابن الأكوع « وأرْذَوْا فَرسَيْن فأخذتهما » أَى تَرَكُوهُما لِضَعْفِهما وهُزَالِهما . ورُوى بالدَّال المهملة من الرَّدَى : الهّلاك : أَى أَتْعَبُوهُما حتى أَسْقَطُوهُا وخَلَّفُوهُا . والشهور بالذال المعجمة .

# ﴿ باب الراء مع الزاى ﴾

- ﴿ رِزاً ﴾ (س) في حديث سُراقة بن جُمْشُم « فلم يَرَ ْزَآ بِي شيئًا » أَى لم يَأْخُذا مِنَّى شيئًا . يقال رَزَأْته أَرْزَؤُه . وأصله النَّقْص .
- (س) ومنه حدیث عِمْران والمرأة صاحبة المَزادَتین « أَتَمْ لَمِينَ أَنَّا مَا رَزَأْنَا مِن مَائُكُ شَيْئًا » أي مَا نَقَصْنا منه شيئًا ولا أُخَذْنا .
- \* ومنه حدیث ابن العاص « وأجِدُ نَجُوِی أكثر من رُزْنَی » النَّجُو : الحدث : أی أجِدُه أكثر ممَّا آخُذ من الطعام
- (س) وفي حديث الشَّعْبِيّ أنه قال لَبَنِي العَنْبِر: ﴿ إِنَّمَا نَهُيِناً عَنِ الشَّعْرِ إِذَا أُبِّبَتَ فِيهِ النَّسَاء ، وتُرُوزِئَتْ فيه الأموال » أي اسْتُجْلِبَت به الأموال واسْتُنقْصَت من أربابها وأَنْفَقَت فيه .
- (س) وفيه « لولا أن الله تعالى لا يُحب ضَلالة العَملِ ما رَزَيْناك عِقَالاً » جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز ، والأصل الهمز ، وهو من التخفيف الشَّاذ . وضَـــلاَلة العمل : بُطْلانه وذَهاب نَفْمه .
- \* وفي حديث المرأة التي جاءت تسأل عن البيها « إن أَرْزَأُ البني فلم أَرْزَأُ حَيَاى » أَى إِنْ أُصِبْت به وفَقَدْتُهُ فلم أَصَب بحِياى . والرُّزْء : المصيبة بفقد الأعِزَّة ، وهو من الانتقاص أيضا .

- \* ومنه حديث ابن ذي يَزَن « فنحنُ وفد النَّهْنِيَّة لا وفد الَمْ ْزَأَةِ » أَى الْمَصِيبة .
- ﴿ رزب ﴾ \* فى حديث أبى جهل « فإذا رجُل أَسُودُ يَضْرِ به بِمَوْزَ بَةٍ فَيَغيب فى الأرض » الِمُوزَ بَةَ بالتخفيف : الِمطْرَقة الكبيرة التى تكون للحدّاد .
  - \* ومنه حديث الملك « وبِيَده مِرْزَبَة » ويقال لها : الإِرْزَبَّة ، بالهمز والتشديد .
- (رزز) (ه) في حديث على « مَنْ وَجَدَ في بطنه رِزًّا فلْيَنْصَرِفْ ولْيَتَوضَأْ » الرِّزِقِ فَ الأَصْل : الصَّوت الْخَفِيُّ ، ويُريد به القَرْقَرَة . وقيل هو غَرْ الحدَث وحَرَ كَته للخرُوج . وأمره بالوُصوء لئلا يُدَافع أحَدَ الأخْبَثين ، وإلا فليس بواجب إنْ لم يَخرُج الحدث . وهذا الحديث هكذا جاء في كُتب الغريب عن على تفسه . وأخرجه الطبراني عن ابن عُمَر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
- \* وفى حديث أبى الأُسُود ﴿ إِنْ سُئل ارْتَزَ ﴾ أى ثبت وَ بَقى مَـكَانَهُ وخَجَل ولم ينْبَسَط، وهو افْتَعَل، من رَزَّ إذا ثبت. يقال ارْتَزَ البَخيل عند المَّالَة إذا بَخِل. ويُروى أَرَزَ بالتخفيف: أى تَقَبَّض. وقد تقدم فى الهمز.
- ﴿ رَزَعُ ﴾ (ه) في حديث عبد الرحمن بن سَمُرة «قيل له: أَمَا جَمَّعْتَ ؟ فقال مَنَعَنا هذا الرَّزَغ » هو الماء والوَحل. وقد أَرْزَغَت السهاء فهي مُرْزغة.
- \* ومنه الحـــديث الآخر « خَطَبَنَا في يوم ٍ ذِي رَزَعْ » ويروى الحديثان بالدَّال وقد تقدما .
  - \* ومنه حديث خُفاف بن نُدْبة « إن لم تُرُ وْغِ الْأَمْطَارُ غَيْثًا » .
- ﴿ رَزَقَ ﴾ \* فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى « الرَّزَّاقَ » وهو الذى خَاقَ الأَرْزَاقَ وأَعْطَى الحَلائق أَرْزَاقَهَا وأُوْصَلَهَا إليهم . وفقًال من أَ بنية المبالغة . والأَرْزَاق نوعان : ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطِنَة للقُلوب والنَّفوس كالمعارف والعُلُوم .
- (س) \* وفى حديث اَلجوْنيَّة التى أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يتزوّجها « قال : اكْسُها رَازِقِيَّتْن » وفى رواية « رَازِفيَّتَيْن » الرَّازقيَّة: ثياب كَتَّان بيضٌ . والرَّازقيُّ: الضَّعيف من كل شىء .

- ﴿ رِزْمُ ﴾ (هـ) فيه « إنّ ناقتَه تَلَحْلَحَتُوأُرْزَمَتَ » أَى صَوَّتَتَ . والإِرْزَامُ : الصوتُ لا يُفْتَح به الفَمُ .
- ( ه ) وفي حديث سليمان بن يَسار « وكانَ فيهم رجُل على ناقة له رَازِم ٍ » هي التي لا تَتَحَرَّكُ من الهزال . وناقَة رَازِمٌ ، أي ذَاتُ رُزَام ، كامْرَ أَةٍ حائِض . وقد رَزَمَت رُزَاماً .
- \* ومنه حديث خُزيمة في رواية الطبراني « تَرَكَت اللُّخَّ رُزَاماً » إِنْ صَحَّت الرواية فيكون على حذف مضاف تقديره: تَرَكَتْ ذَوَات اللُّخّ رُزَاماً ، ويكون رزاما جَمْع رَازم .
- (ه) وفى حديث عمر « إذا أكلتم فَرازِمُوا » الْمَرَازَمَة : الْمُلازَمة والمُخالَطة » أراد اخْلِطُوا الأكُل بالشُّكْرِ وقولوا بين اللَّقَمَ : الحمد لله . وقيل أراد اخْلِطُوا أكْلَكُم ، فكلُوا لَيِّنَا مع خَشِن ، وسَانِغامع جَشِب. وقيل المُرَازَمَة في الأكْل : المُعَاقبَة ، وهو أن يأكُل يوماً لحمًّا ، ويوما لَبناً ، ويوما تمراً ، ويوما خُبزاً قَفَارا . يقال للإبل إذا رَعَت يوماً خُلَّة ويوما حَمْضاً : قد رَازَمت .
- [ه] ومنه حديثه الآخر «أنه أمرَ بِغَرَائرَ جُعل فيهنَّ رِزَمٌ من دَقِيق » جَمْع رِزْمَة وهي مثل ثُلُث الغرَارة أو رُبعِها .

## ﴿ رَزَنَ ﴾ ﴿ فِي شَعْرِحْسَانَ يَمْدَحُ عَانْشَةً رَضَّى اللهُ عَنْهَا :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ كُلُومِ الغَوَافِلِ

يقال امرأة رَزَانَ بالفتح ، ورَزِينة : إذا كانت ذَاتَ ثباًت وَوَقار وسُكُون . والرَّزانة في الأصل : التَّقَل .

#### ﴿ باب الراء مع السين ﴾

﴿ رَسِب ﴾ (س) فيه «كان لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَيْف يُقال له الرَّسُوب » أَى يَمْضِى فى الضَّرِ يبَّ وَيَغْيِب فيها . وهو فَعُول مِن رَسَبَ يَرْسُب إذا ذَهَب إلى أَسْفَلَ ، وإذا ثَبَتَ .

(س) ومنه حديث خالد بن الوليد «كان له له سَيْف سَمَّاه مِرْسَبًا » وفيه يقول :

# \* ضَرَبْتُ بالمِرْسَب رَأْسَ الْبِطْرِيقِ \*

كَأْنَّهُ آلة للرُّسُوبِ .

- (س) وفي حديث الحسن يَصف أهل النّار « إذا طَفَتْ بهم النار أَرْسَبَتْهم الأَغْلال » أي إذارَ فَعْتهم وأَظْهَرتْهم حَطَّتْهم الأُغْلال بِثقَلها إلى أَسْفَلها .
- ﴿ رسح ﴾ (س) في حديث الملاعنة « إِنْ جاءت به أَرْسَحَ فَهُو لَفَلَانٍ » الأَرْسَح : الذي لا عَجُزَ لَه ، أو هي صَغيرة لا صِقَة بالظَّهْر .
- (س) ومنه الحديث « لا تَسْتَرْضِعُوا أولادكم الرُّسْحَ ولا العُمْش ، فإن اللَّبَن يُورِث الرَّسَحَ والعَمْشَ » جَمْع رَسْحاً وعَمْشاً .
- ﴿ رسس ﴾ (ه) فى حديث ابن الأكوع « إن المُشْركين رَاسُّونا الصُّلح وابْتَدَأُونا (١) فى ذلك » يقال رسَسْت بينهم أرُسُّ رَسًّا: أى أصْلحت. وقيل معناه فاتَحُونا ، من قولهم بلغنى رَسُّ من خَبَر : أى أوّله . ويُروى وَاسَوْنا بالواو : أى اتّفَقُوا معنا عليه . والواو فيه بدل من همزة الأسْوة .
- [ه] ومنه حدیث النخعی « إنی لأسمع الحدیث أرُسُّه فی نفسی وأُحَدِّث به الحادِم » أرُسُّه فی نفسی ، وأُحَدِّث به خادمی أرُسُّه فی نفسی ، وأُحَدِّث به خادمی أَسْتَذْ كُرُه بذلك .
- (ه) ومنه حديث الحجاج «أنه قال للنّعْمان بن زُرْعة :أمِن أهل الرّس والرّهْمَسة أنت؟» أهلُ الرّس : هُم الذين كَيْتُدِنُون الكذب ويُوقِمونه في أفواه الناس . وقال الزمخشرى : هو من رَسَّ بين القوم إذا أفْسَد ، فيكون قد جَعَله من الأضداد (٢) .
- \* وفى حديث بعضهم « إنّ أصحابَ الرسّ قومُ رسُّوا نبيهُم » أى رسُّوه فى بئر حتى مات . (رسع ) [ ه ] فى حديث ابن عمرو (٢) بن العاص « بَكَى حتى رَسَعَت عينُه » أى تَغيَّرت وفَسَدت والتَصَقَت أجفانُها . وتُفتح سينُها وتُكسر وتُشَدد أيضا . ويُرْوى بالصاد . وسيُذْ كر .

<sup>(</sup>١) فيالأصل: أي ابتدأونا ، وما أثبتناه من 1 والهروي واللسان . (٢) انظر الفائق ١ /٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله كما في اللسان .

﴿ رَسَفَ ﴾ (س) في حديث الحديبية « فجاء أبو جَنْدُل يُرْسُفُ في قُيُوده » الرَّسْفُ والرَّسيفُ : مَشَىُ الْقَيَّدَ إذا جاء يتحاملُ برِجْله مع القَيد .

﴿ رَسِلَ ﴾ (هـ) فيه « إن الناسَ دخلوا عليه بعد موته أرْسالاً يُصَلُّون عليه » أى أفّو اجا و فرَقا متقطّعة ، يتبع بعضهم بعضا ، واحدُهم رَسَلُ بفتح الراء والسين .

\* ومنه الحديث « إنّى فَرَطُ لَـكُم على الحوْضِ ، وإنه سَيُؤتى بكم رَسَلا رَسَلا فتُرْ هَقُون عنّى » أى فِرَقا . والرَّسَل : ماكان من الإبلِ والغَنَم من عشر إلى خمس وعشرين . وقد تكرر ذكرُ الأرسال فى الحديث .

[ه] ومنه حديث طَهْفة « ووقير كثير الرَّسَل قليل الرِّسْل ، فهو فَعَل بَعني مُفْعَل : من المَواشِي إلى الرغي كثير العَدد ، لكنه قليل الرِّسْل ، وهو اللَّبِن ، فهو فَعَل بَعني مُفْعَل : أَى أَرْسَلَها فهي مُرْسَلة . قال الخطّابي : هكذا فسَّره ابن قُتيبة . وقد فَسَّره العُذْريّ وقال : كثير الرَّسَل : أي شديد التَّفُرُ ق في طَلَب المَرْعي ، وهو أَشْبَه ، لأنه قال في أوّل الحديث : مات كثير الرَّسَل : أي شديد التَّفُرُ ق في طَلَب المَرْعي ، وهو أَشْبَه ، لأنه قال في أوّل الحديث : مات الوَدِي وَهَلَك الهدِي ، يعني الإبل ، فإذا هَلَكَ الإبل مع صَبْرها و بَقائِما على الجَدْب كيف الوَدِي وَهَلَك الهدِي عَني يكثر عددُها ؟ وإنما الوجه ما قاله العُذْرِي ، فإن الغنم تتَقَوَّق وتنتشِر في طلب المَرْعي لقِلَتِه .

(ه) وفي حديث الزكاة «إلا مَن أعطى في نَجْدَتِها ورسْلِها» النَّجْدة: الشدّة. والرِّسْل بالكسر: الْهِينَة والتأنّي. قال الجوهري: يقال افْعل كذا وكذا على رسْلِك بالكسر: أي النَّه فيه مَكا يقال على هِينَتِك. قال: ومنه الحديث «إلا مَن أعطى في نَجْدتها ورسْلِها» أى الشِدة والرخاء. يقول يُعْطِي وهي سِمانُ حِسانُ يشتدُ عليه إخراجُها فتلك نَجْدتُها. و يُعْطِي في رسْلها وهي مَهازيلُ مُقاربة. وقال الأزهري: معناه إلا مَن أعطى في إبله ما يَشُقُ عليه عَطاؤه، فيكون بجدة عليه، أى شدة، مُقاربة. وقال الأزهري: قال بعضهم (۱): في رسْلها ويعطى ما يَهُون عليه إعطاؤه منها مُشتَهيناً به على رسْله. وقال الأزهري: قال بعضهم (۱): في رسْلها أي بطيب نفس منه. وقيل ليس للهُزال فيه معني ؛ لأنه ذكر الرِّسْل بعد النَّجْدة، على جهة التَّفخيم أي بطيب نفس منه. وقيل ليس للهُزال فيه معنى ؛ لأنه ذكر الرِّسْل بعد النَّجْدة، على جهة التَّفخيم

<sup>(</sup>١) هو ابن الأعرابي؟ كما صرح به الهروى واللسان .

[ للإبل ] (١) فجرى مجرّى قولم: إلا مَن أَعْطَى فى سِمَنِها وحُسْنِها ووُفورِ لَبَنَها ، وهذا كله يَرجعُ إلى معنى واحد ، فلا معنى للهُزال ؛ لأن مَن بَذَل حقّ الله من المَضْنون به كان إلى إخراجه مما يَهُون عليه أَسْهَل، فايس لِذكر الهُزال بعد السِمَن معنى .

قلت: والأحسن ـ والله أعلم ـ أن يكون المراد بالنّجدة: الشدّة والجدّب ، وبالرّسل: الرّخاء والجحسب ؛ لأن الرسل اللّبن ، و إنما يَكْثرُ في حال الرّخاء والجحسب ، فيكونُ المعنى أنه يُخْرِ جحقّ الله في حال الضّيق والسّعة ، والجدّب والجحسب ؛ لأنه إذا أخْرج حقّها في سنة الضّيق والجدّب كان ذلك شاقًا عليه ، فإنه إجْحاف به ، وإذا أخْرجها في حال الرّخاء كان ذلك سنهلا عليه ؛ ولذلك كان ذلك شاقًا عليه ، فإنه إجْحاف به ، وإذا أخْرجها في حال الرّخاء كان ذلك سنهلا عليه ؛ ولذلك قيسل في الجديث : يارسول الله وما تجدّتها ورسْلها ؟ قال : عُسْرها ويُسْرها ، فَسمّى النّجدة عُسْرا والرّسْل يُسْراً ؛ لأن الجدْب عُسْر والجحضب يُسْر ، فهذا الرّجل يُعْطِي حَقّها في حال الجدْب والضّيق وهو المراد بالرسْل . والله أعلى .

- (ه) وفى حديث الخدرى « رأيت فى عامٍ كَثُر فيه الرِّسْلُ البياضَ أَكْثر من السَّواد ، ثم رأيتُ بعد ذلك فى عامٍ كَثُر فيه التَّمرُ ؛ السَّوادَ أَكْثرَ من البياضِ » أرادَ بالرسل اللَّبَن، وهو البياضُ إذا كَثَرَ مَن البياضِ » أرادَ بالرسل اللَّبَن، وهو البياضُ إذا كَثَر قَلْ التَّمر، وهو السَّواد .
- وفي حديث صفية « فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « على رسْلكما » أى اثْبُتا ولا تعجَلا .
   يقال لمن يَتَأْنَّى و يَعْمل الشيء على هِينتِه . وقد تكررت في الحديث .
- ( ه س ) وفيه «كان فى كلامه تَرْسِيل » أَى تَرْتيل. يقال تَرَسَّل الرجُل فى كلامه ومَشْيه إذا لم يَعْجل، وهو والتَّرتيلُ سواء.
  - (س) ومنه حديث عمر « إذا أذَّنْت فتَرَسَّل » أي تَأنَّ ولا تَعْجَل.
- (س) وفيه « أَيُّمَا مُسْلِمِ اسْتَرَسل إلى مُسْلِم فَغَبَنه فهو كذا » الاسْتِرْسال : الاسْتِئناسُ والطُّمَأْنينة ُ إلى الإنسان والثَّقة به فها يُحَدِّثه به ، وأصلُه السكونُ والثَّبات .
  - \* ومنه الحديث « غَبْن الْسُنْرَسِل رباً ».

<sup>(</sup>١) الزيادة من ا واللسانُ والهروي .

(ه) وفي حديث أبي هريرة «أن رجُلا من الأنْصار تزوَّج امرَأَةً مُرَاسِلا »أَى ثَيِّبًا. كذا قال الهروى.

#### وفى قصيد كعب بن زهير :

أَمْسَتْ شَعَادُ بأَرْضٍ لا يُبلِّغُهَا ﴿ إِلاَ العِتَاقُ النَّجِيبَاتُ الْمَراسِيلُ الْمَرَاسِيلُ : جُمْع مِرْسالٍ ، وهي السَّرِيعة السَّير

﴿ رسم ﴾ (ه) فيه « لَمَا بَلَغ كُراعَ الغَيْمِ إذا النَّاس يرسُمُون نحوه » أَى يَذْهَبُون اليه سِرَاعاً . والرَّسِيمُ : ضَرْبُ من السَّير سَرِيعُ يؤثّر في الأرض .

(س) وفي حديث زَمْزَم « فَرُسِّمَت بالقَبَاطَىّ والمطَّارِف حتى نَزَحُوها » أى حَشُوها حَشُوها حَشُوها مَشُواً بالِغاً ، كَأَنَّه مَأْخُوذُ من الثيباب المُرَسَّمَة ، وهي المُخَطَّطَة خُطوطا خَفيّة . ورَسَم في الأرض: غاب.

﴿ رَسَنَ ﴾ (هـ) في حديث عثمان ﴿ وأَجْرِرْتُ المُرسُونَ رَسَنَه ﴾ المَوْسُون : الذي جُعل عليه الرَّسَن ؛ وهو الحُبْل الذي يُفادُ به البَعيرُ وغيرُه . يقال رَسَنْت الدَّابَّة وأَرْسَنْتُها . وأجرَرْتُهُ أَي جَعَلْته يَجُرُّه ، وخلَّيتُه يرعى كيف شاء . والمَعْنَى أنه أُخْبَرعن مُساَتَحته وسَجاَحة أُخْلَاقه ، وتركِه التَّضْييقَ على أَصْحابه .

\* وفى حديث عائشة « قالت ليزيدَ بن الأَصَمِ ابن أخت مَيمونة وهى تُعاتبهُ : ذَهَبَت واللهُ مَيْمُونة ورُمِي برَ سنكَ على غَارِ بكَ » أى خُلِّي سبيلُك ، فليس لك أحدُ ممنعك مما تريده .

### ﴿ باب الراءمع الشين ﴾

﴿ رشح ﴾ \* في حديث القيامة « حتى يبلغ الرشَّحُ آذانهم » الرشّح : العَرَق لأنه يَخرج من البدن شيئاً فشيئاً كما يرشح الإناء المتخلخِل الأجزاء .

(ه) وفى حديث ظبيان « يأكُلُون حَصِيدَها و يُرشَّحُون خَضيدَها » الخَضيد: المَقْطُوعُ من شَجَر الثَّمر. وتَرْشيحُهم له: قيامُهم عليه و إصْلاحُهم له إلى أن تَعُود ثمرتُه تطلع ، كا يُفعل بشجر الأعْناب والنخيل.

- (س) ومنه حديث خالد بن الوليد « أنه رَشَّح ولَده لِوِلاية العَهْد » أَى أَهَّلَهُ لهَا .والترشيحُ : التَّربية والتهيئةُ للشيء .
- ﴿ رشد ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « الرشيدُ » هو الذى أرْشَد الَّهُ لَق إلى مَصالِحهم : أى هداهم و وَلَهُم عليها ، فَعِيل بمعنى مُفْعِل . وقيل هو الذى تَنْساق تَدْ بيراتُه إلى غاياتها على سَنَن السَّداد ، من غير إشارة مُشِير ولا تَسْديد مُسَدِّد .
- \* وفيه «عليكم بسُنَّتَى وسُنَّة أَلِحَلَفاء الراشدين من بعدى » الراشِدُ : اسمِفاعلٍ ، من رَشَد يرشُد رُشُداً ، ورَشِد يَرْشَد رَشَداً ، وأرْشَد ته أنا . والرُّشْد : خلافُ الغَيِّ . ويريدُ بالراشيدين أبا بكر وعُمر وعْمان وعَليّا رضى الله عنهم ، و إن كان عامًّا في كل من سار سير تَهم من الأئمة .
- \* ومنـه الحـديث « وإرْشاد الضال » أى هـدايته الطريقَ وتَعُرْيفه . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفيه « من ادَّعَى ولَداً لغير رِشْدة فلا يَرث ولا يُورَث » يقال هذا ولَد رِشْدة إذا كان لِنِكَاح صحيح ، كما يقال في ضِدّه: ولَدُ زِنْية ، بالكسر فيهما . وقال الأزهرى في فَصْل بَغَى : كلامُ العرب المعروف : فلان ابن زَنْية وابن رَشْدة ، وقد قيل زِنْية ورِشْدة ، والفتحُ أفضحُ اللَّفْتين .
  - ﴿رَشْشُ ﴾ \* فيه « فلم يكونوا يَرُشُون شيئًا من ذلك » أي يَنْضِحونه بالماء.
- ﴿ رَشَقَ ﴾ \* في حديث حسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هِجائِه للمشركين : « لهُو أَشْدُ عليهم من رَشْقِ النَّبْل » الرَّشْقُ : مصدر رَشَقه يرشُقُهُ رَشْقًا إذا رَمَاه بالسّهام .
  - (س) ومنه حديث سلَمة « فألحْق رَجلا فأرشُقُهُ بسَهُمْ ».
- \* ومنه الحديث « فرَشَقوهم رَشْقا» ، و يجوز أن يكون هاهنا بالكسر وهوالوجه ، من الرَّمْى. وإذا رَمَى القومُ كلهم دفعة واحداة قالوا رَمَينا رِشْقا . والرشق أيضا أن يرمى الرامى بالسِّهام ، و يُجْمع على أرْشاق .
  - (س) ومنه حديث فَضالة «أنه كَان يَخرِج فير ْمِي الأرْشاق ».

- ( ه ) وفى حديث موسى عليه السلام «كأنى برَشْق القلم فى مَسامِعى حين جَرى على الألواح بكتبه التوراة » الرَّشْق والرِّشْق : صَوْت القلم إذا كُتب به .
- (رشا) (س) فيه « لعن الله الراشي والمركبين والرائش » الرَّشُوة والرُّشُوة : الوُصلة إلى الحاجة بالمُصانعة . وأصله من الرشاء الذي يُتَوصَّل به إلى الماء . فالراشي مَن يُعطِي الذي يُعينه على الباطل . والمر تشي الآخِدُ . والرائِش الذي يسمى بينهما يَسْتزيد لهذا و يَسْتنقِص لهذا . فأمَّا مايعُطَى تَوصُّلا إلى أُخْذِ حق أو دَفْع ظُلْم فغير داخل فيه . رُوي أنّ ابن مسعود أُخِذ بأرض الحبشة في شيء ، فأعطَى دينارين حتى خُلَى سبيله ، ورُوي عن جماعة مِن أَثمة التابعين قالوا : لا بأس أن يُصانِع الرجل عن نفسه ومالِه إذا خاف الظلم .

### ﴿ باب الراء مع الصاد ﴾

- (رصح) (ه) في حديث اللعان « إن جاءت به أُرَيْصِحَ » هو تصغير الأرْصَح ، وهو الناتِئُ الأَلْيَتَين ، و يجوز بالسين ، هكذا قال الهروى . والمعروف في اللغة أن الأرسَح والأرصَح هو الخفيف "لَمَ الأَلْيَتَين ، وربما كانت الصاد بدلاً من السين . وقد تقدم ذكر الأرسح .
- (رصد) \* فى حديث أبى ذر « قال له عليه الصلاة والسلام : ما أحِبُّ عندى مثلُ أُحُدِ ذَهَبا فَأَنْفِقه فى سَبِيل الله و تُمْسِى ثالثة وعندى منه دينار ، إلا دينارا أرْصِده لِدَيْن » أى أُعدَّه . يقال رصَدَتُه إذا قَمَدْت له على طريقه تَتَرَقَّبه ، وأرْصَدْت له العقوبة إذا أعْدَدْتَها له . وحقيقته جَمْلتُها على طريقه كالمُتَرقَّبه له .
- \* ومنه الحديث « فأرْصَد اللهُ على مَدْرَجَتِه مَلَكَا » أَى وَكُله بِحِفْظ المَدْرَجَة ، وهى الطريق ، وحمله رَصَدا : أَى حافظا مُعَدًّا .
- ( ه ) ومنه حديث الحسن بن على ، وذكر أباه فقال « ما خَلَّف من دُنياكم إلاَّ ثلاثمائة درهم كان أرْصَدها ليشر الدخادم » .
- ( ه ) وفي حديث ابن سيرين « كانوا لا يُرصدُون النمار في الدَّين ، وينبغي أن يُر صدوا العَين في الدَّين » أي إذا كان على الرجُل دَيْن وعنده من العَين مثله لم تجب عليه الزكاة ، فإن كان عليه

دَيْن وأخْرَجَت أرضُه ثمرا فإنه يجب فيه العُشْرَ ، ولم يَسْقُط عنه في مقابلة الدَّين لاختلاف حُكْمهما ، وفيه بين الفقهاء خلاف .

﴿ رَصَصَ ﴾ (هـ) فيه « تَرَاصُوا في الصفُوف » أي تَلاصَقُـوا حتى لا تكون بينكم فُرَجُ. وأصلُه تَرَاصَصوا ، من رصَّ البناء يَرُصُه رَصًّا إذا أَلْصَق بعضه ببعض ، فأدغَم .

(ه) ومنه الحديث « لَصُبُّ عليكم العذابُ صَبًّا ثم لَرُصَّ رَصًّا » .

(ه) ومنه حديث ابن صياد « فَرَصَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم » أَى ضَمَّ بعضَه إلى بَعْض . وقد تكرر في الحديث .

﴿ رَصِع ﴾ ﴿ فَي حديث الملاعنة ﴿ إِن جَاءَت بِهِ أُرَيْضِعَ ﴾ هو تصغيرُ الأَرْضَع ، وهو بمعنى الأَرْسَح . وقد تقَدَّم . قال الجوهري : الأَرْضع لغة في الأَرْسَح ، والأَنْثي رَصْعاء .

(س) وفى حديث ابن عمرو « أنَّه بكى حتى رَصَعَت عينهُ » أى فسدَت . وهو بالسين أشْهَرُ . وقد تقدم .

(س) وفى حديث قُس « رَصِيع أَيْهُ قَانِ » التَّرَصِيع : التَّرَكيبُ والتَّزيين . وسَيفُ مُرصَّع أَى مُحَلَّى بالرَّصائِع ، وهى حَلق من اللَّيِ ، واحِدتُها رَصِيعة . والأَيْهُ قَان : نبت . يعنى أنَّ هذا المُكان قد صار بِحُسْنِ هذا النَّبت كالشيء المُحَسَّن المُزَيَّن بالترْصيع . ويروى رضِيع المُحَان بالضاد .

(رصغ) (س) فيه « إن كُمّه كان إلى رُصْغه » هي لُغَة في الرُّسغ ، وهو مَفْصِل ما بين الكُفِّ والسَّاعِد .

﴿ رَصَفَ ﴾ \* فيه ﴿ أنه مَضَغَ وَتَرَا فِي رَمَضَانَ وَرَصَفَ بِهِ وَتَرَ قُوسِهِ ﴾ : أي شدَّه به وقرَ قُوسِه ﴾ : أي شدَّه به وقوَّاه ، والرَّصْف : الشَّدُّ والضَّمِّ . ورَصَف السَّهُم إذا شدَّه بالرِّصاف ، وهو عَقَب يُلوَى على مَدْخل النَّصْل فيه .

(هس) ومنه حديث الخوارج « ينظر في رِصاًفه ، ثم في قُذَذِه فلا يَرَى شيئاً » وواحدُ الرِّصاف : رَصَفة بالتَّحريك . وقد تـكرر في الحديث .

- (ه) وفى حديث عمر «أُ تِيَ فى المنام فقيل له تَصَدَّقْ بأرض كذا ، قال: ولم يكُن لنا مالُ أَرْصَفُ بِنَا مَهُ الله عليه وسلم: تَصَدَّقْ واشترط » أى أرفَقُ بِنَا وأوْفَقُ لِنا . والرَّصافةُ : الرِفْقُ فى الأمور .
  - وفي حديث ابن الصّبغاء .

# \* بين القِرانِ السُّوءِ والتَّراصُفِ \*

التراصُف: : تَنْضيد الحجارة وصَفُّ بعضها إلى بعض .

- (ه) ومنه حديث المفيرة « لحديثُ من عاقلِ (١) أحبُّ إلى من الشُّهُد بِمَاء رَصَفَة » الرَّصفة بالتحريك واحدةُ الرَّصف ، وهي الحجارةُ التي يُرْصفُ بعضها إلى بعض في مَسِيل فيجتمع فيها ماء المطر.
- (س) وفى حديث معاذ فى عذاب القَبْر « ضَرَ به بمِرْ صَافة وسَط رأسِه » أى مِطْرَقة ؛ لأنها يُرُصفُ بها المُضروب : أى يُضَمُّ (٢) .

# (باب الراء مع الضاد)

- ﴿ رَضَب ﴾ ( ه ) فيه « فَكَأْنَى أَنظُر إلى رُضَاب بُزَاق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » قال الهروى: إنما أضاف الرُّضاب ما المُبرَّاق ؛ لأن البُزَاق هو الرّيق السَّائل ، والرُّضاب ما تحبَّب منه وانْتَشر ، يريد كأنّى أنظُر إلى ما تحبَّب وانْتَشر من بُزاقِه حين تَفَلَ فيه .
- ﴿ رضح ﴾ (ه) في حديث عمر « وقد أمَرُ نَا لَمْ بِرَضْخ ِ فَاقْسِمْهُ بِينَهُمْ ﴾ الرَّضْخُ : العَطَيَّة القَليلة .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « ويَرْضَخ له على تَرْكُ الدِّين رَضِيخَةً » هي فَعيلة من الرَّضْخ : أَى عَطِيةً .
- (ه) وفي حديث المَقَبة « قال لهم: كيف تُقَاتلون ؟ قالوا : إذا دَنَا القومُ كانَت المُرَاضخَة »

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی : « لحدیث من فی العاقل » .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير : قال الفارسي : ويروى بمرضاخة ، بالماء والماء وهي حجرضخم .

- هي المُرَّاماَة بالسهام (١) من الرَّضْع : الشَّدْخ . والرَّضْخ أيضا : الدَّقُّ والكسر .
- (س) ومنه حديث الجارية للقتسولة على الأوضاح « فَرَضَخ رأسَ اليهودى قاتبِلها بين حجَريْن » .
- (ه س) ومنه حدیث بدر « شَبَّنَهُا النَّواة تَنْزُو من تحت المَرَاضِخ » هی جَمْعُ مِرْضَخَة وهی حجر یُرْضَخ به النَّوی ، و کذلك المِرْضاخ .
- (ه) وفي حديث صُهيب «أنه كان يَرْ تَضِخُ لْكُنة رُومِيَّة ، وكان سَلمانُ يَرْ تَضِخُ لُكُنةً وَاللَّهُمَا عَلَى فارسِيَّة » أي كان هذا يَنْزِع في لفظه إلى الرُّوم ، وهذا إلى الفُرْس ، ولا يَستَمَرُ لسَانُهُما على العَرَبيَّة استِمْرَ اراً .
- ﴿ رضرض ﴾ (س) في صَفَة الـكُوثر « طينهُ المِسْكُ ورَضَر اصَهُ التَّوْمِ » الرَّضْر اصْ : الدُّرُ . الدُّرُ .
- (ه) وفيه «أنّ رجُلا قال له: مرَرْتُ بِجَبُوب بدر فإذا برجُل أبيضَ رَضْراضِ وإذا رَجُلُ أبيضَ رَضْراضِ وإذا رَجُلُ أَسُودُ بيدِه مِرْزَبَة من حَديد يضْرِبه بها الضَّربة بعد الضَّرْبة ، فقال : ذاك أبو جَهُل » الرَّضْراض: الكَثيرُ اللَّحْم .
- ﴿ رضض ﴾ \* في حديث الجارية المقتولة على الأوضاح « إنّ يهُو ديا رَضَّ رأسَ جارية بين حَجَريْن » الرَّضُّ : الدَّق الجريشُ .
- (س) ومنه الحديث « لَصْبُّ عليكم العذابُ صبًّا ، ثم لَرُضَّ رَضًا » هكذا جاء في رواية ، والصحيحُ بالصَّاد للهملة . وقد تقدّم .
- ﴿ رضع ﴾ [ ه ] فيه « فإ عما الرّضاعة من المَجاعة » الرّضاعة بالفتح والكسر: الاسمُ من الإرضاع، فأما من اللؤم فالفتح لاغير. يعنى أن الإرضاع الذي يُحَرِّم النّب كاح إنما هو فى الصّفر عند جُوع الطّفل، فأمّا فى حال الحِبَر فلا . يُريد أنّ رضاع الحَبير لا يحرّم .
- (س) وفي حديث سُويد بن غَفلة « فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا يأخذ

<sup>(</sup>١) جاءً في الدر النثير : قال الفارسي : فيــه نظر ، والأوجه أن تحمل على المراماة بالحجارة بحيث يرضخ بعضهم رأس بعض .

من راضع لَبن » أراد بالرَّاضع ذَاتَ الدَّرِّ واللَّبن . وفى الكلام مضاف محذوف تقديره : ذات رَاضع . فأما من غير حذف فالرَّاضع الصَّغِير الذي هو بَعدُ يَرْضَع . ونَهيه عن أُخْذِها لأنَّها خِيارُ المالِ ، ومن زائدة من الحرام : أي لا تأكل الحرام . وقيل هو أن يكون عندَ الرَّجُل الشَّاة الواحدة أو اللَّقْحة قد اتَّخَذَها للدَّرِّ ، فلا يُؤخّذ منها شيء .

(س) وفى حديث ثقيف «أسْلَمُهَا الرُّضَّاعَ وَتَركُوا اللِصَاعَ » الرُّضَّاع جَمَّهُ راضِع وهو اللَّشِم، سُمِّى به لأنه للوَّمه يرضَع إبِلَه أو غَنمه [ ليلاً ] (1) لئلاّ يُسْمِع صوتُ حَلبه . وقيل لأنه لا يَرْضَعُ النَّاسَ : أى يسألهم . وفي المثل : كَثِيم راضِع . والمِصاعُ : المُضاربةُ بالسَّيف .

[ه] ومنه حدیث سلمة

خُذُها وأنا ابنُ الأكورع واليسومُ يومُ الرُّضَّعِ جَع راضِع كَشَاهِد وشُهَّد: أَى خُذ الرَّمْية مِنِّى واليومُ يومُ هَلاَك الَّلْنَامِ .

\* وَمَنْهُ رَّجَز يُرُوى لفاطمة عليها السلام:

\* مابِيَ من لُو مِ ولا رَضاعه \*

والفعل منه رَضُع بالضم .

- \* ومنه حدیث أبی مَیْسَرة « لو رأیتُ رجلا یَرضَعُ فَسَخِرْتُ منه خَشِیتُ أَن أَ کُونَ مثله » أی یرضَع الغنم من ضُروعِها ، ولا یَحْلُب اللَّبن فی الإناء للُوامه ، أی لو عَیَرْتُهُ بهدا لَخَشِیتُ أَن أَبْتَكَی به .
- (ه) وفى حديث الإمارة « قال نِعْمَتِ الْمُرْضِعةُ وبِئْستِ الفاطِمة » ضَرب الُمُرْضِعة مثلا للإمارة وما تُوَصَّله إلى صاحبها من المَنافع ، وضَرَب الفاطمة مثلاً للموت الذي يَهْدِم عليه لَذَّاته ويقطَع منافعها دونه .
- (س) وفى حديث قُسّ « رَضِيعُ أَيْهُقَانَ » رَضِيع : فَعِيلَ بَعْنَى مَفْعُولَ ، يَعْنَى أَنَّ النَّعَامِ فَى هُذَا اللَّمَانَ تَرَ تَعَ هُذَا النَّبْتُ وَتَمُصُّهُ بَمْزَلَةُ اللَّبْنِ لَشِدَّةً نُعُومَتُهُ وَكُثْرَةً مَائَهُ . ويروى بالصاد. وقد تقدم.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ١.

- ﴿ رضف ﴾ \* في حديث الصلاة «كانَ في التَّشهد الأوّل كأنه على الرَّضف » الرَّضفُ: الحجارة المُحماة على النار ، واحدتُها رَضْفة .
- (ه) ومنه حدیث حذیفة ، وذکر الفِتَن « ثم التی تَلیها تَر ْمی بالرَّضْف » أی هی فی شِدَّتیها و حَرِّها کَأنها ترمی بالرَّضْف .
- (ه) ومنه الحـديث «أنه أتي برجُل نُعِتَ له السكَّىُ فقال: اكْوُوه أو ارْضِفوه » أى كَمِّدوه بالرضْف.
  - \* وحديث أبى ذر « بَشِّرِ الكنَّازين برَضْف يُحْمَى عليه في نارِ جهنم » .
- (ه) ومنه حديث الهجرة « فَيَبِيتَانِ فَى رِسْلِهِما ورَضَيْفِهِما » الرَّضِيف: اللبن الَمَرْضُوف، وهو الذي طُرِح فيه الحجارة المُحْماة لِيذَهَب وَخَهُ .
  - \* وحديث وابِصة « مثَلُ الذي يأكُل القُسامة كَمثل جَدْي بَطْنُهُ مَمْلُو. رضْفا » .
- (س) وفى حديث أبى بكر « فإذا قُرَيصٌ من مَلَّةٍ فيه أَثَرَ الرَّضيف » يريد قُرُصا صغيرا قد خُبزَ بالمَلَّةِ ، وهى الرَّماد الحارُ . يقال رَضَفَه يرضِفُه . والرَّضيف : مايُشُوَى من اللحم على الرَّضْف : أَى مَرضوفٌ ، يريد أَثَرَ ماعَلِقَ بالقُرُص من دَسَم اللحم المَرْضوف .
  - (س) ومنه « أنّ هنداً بنت عُتْبة لمَّا أَسْلَمَت أَرْسَلَت إليه بجَدْ يَيْن مَرضوفَين » .
- (ه) وفي حديث مُعاذ في عذاب القبر «ضَرَبه بِمَرْضافة وسَط رأسِه» أي بآلةٍ من الرَّضْف. ويروى بالصاد. وقد تقدم.
- ﴿ رضم ﴾ (ه) فيه « أنه لما نزَلت « وأنذِرْ عشيرَتك الأقْربين » أنَّى رَضْمَة جَبل فَعَلا أَعْلاها حَجراً » الرّضْمة واحدةُ الرّضْم والرِضام . وهي دون البِضاب . وقيل صُخور بعضُها على بعض .
  - \* ومنه حديث أنس في الْمُرْ تَدّ نَصْر انيا « فألْقَوْه بين حَجَريْن ورَضْمُوا عليه الحجارة » .
- (س ه) ومنه حــديث أبى الطفيل « لما أرادت قريش بِناء البيت بالخشب وكان البِناه الأوّلُ رَضْما » .
  - (ه) ومنه الحديث « حتى رَكْز الراية في رَضْمٍ من حجارة ».

(رض) \* في حديث الدعاء « اللهم إلى أعوذ برضاك من سَخَطك ، وبمُعافاتك من عُقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحْصى ثَناء عليك ، أنت كما أثنيث على نفسك » وفي رواية بدأ بالهُعافاة ثم بالرِّضا ، إنحا ابْتَدَأ بالهُعافاة من العقوبة ؛ لأنها من صفات الأفعال كالإماتة والإحياء . وصفات الأفعال أدْنَى رُتْبة من صفات الذات ، فبَدأ بالأدْنى مُتَرقيًا إلى الأعلى . ثم لمّا ازْداد يقينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات فقال : أعوذ بك منك ، ثم لما ازْداد قر با استحيا معه من الاستعادة على يساط القرُوب ، فالتَجأ إلى الثّناء فقال : لا أحْصى ثناء عليك ، ثم علم أن ذلك قصور فقال : أنت كما أثنيت على نفسك ، وأمّا على الرواية الأولى فإنما قدّم الاستعادة بالرضا على السّخط ؛ لأنّ للعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا، وإنما ذَكرها لأنّ دكالة الأولى عليها دكالة تَضْمين ، فأراد أن يَدُلّ عليها دكالة مُطابقة ، فكنى عنها أوّلًا ، ثم صرّح بها ثانيا ، ولأنّ الراضى قد يُماقِب للمصلحة ، أو لاسْتِيغاء حق الغير .

# ﴿ باب الراء مع الطاء ﴾

﴿ رَطَا ﴾ \* في حديث ربيعة « أَدْرَ كُتُ أَبْنَاء أَصِحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم يَدَّهِنُون بالرِطاء » وفسَّره فقال : الرِطاء التَّدَهُّن الكثير ، أو قال الدُّهْن الكثير . وقيل الرِطاء هو الدّهْن بالماء ، من قولهم : رَطَأْتُ القوم إذا ركِبْتَهم بما لا يُحبُّون ؛ لأنّ الماء يَعْلُوه الدّهْن .

﴿ رَطِب ﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّ امرأَة قالت : يا رَسُول الله إِنَّا كُلُّ عِلَى آبَائِنا وَأَبِنائِنا فَمَا يَكُلُّ لِنَا مِن أَمُوالِهِم ؟ قال : الرَّطْب تأكُلُنه وتُهُدِينَه ﴾ أراد مالا يُدّخَر ولا يَبْقَى كالفواكه والبُقول والأطْبِخة ، وإِنما خَصَّ الرَّطْب لأن خَطْبَه أَيْسَر والفساد إليه أسرع ، فإذا تُرك ولم يُؤكّل هَلَك ورُمِي ، مخلاف اليابس إذا رُفِع وادُّخِر ، فوقعت المُساتحة في ذلك بترك الاستئذان ، وأن يجرى على العادة المستحَسَنة فيه ، وهذا فيا بين الآباء والأمّهات والأبناء ، دون الأزواج والزّوجات ، فلبس لأحدها أن يفعل شيئًا إلا بإذن صاحبه .

(س) وفيه « مَن أراد أن ۚ يَقْرأ القرآن رَطْبا » أَى لَيِّناً لا شِدَّة في صَوْت قارِ ئِهِ .

﴿ رَطَلُ ﴾ (ه) في حــديث الحسن « لو كُشِفَ الغِطاء لَشُغِل مُعْسِن بإحسانه ومُسِي،

بإساءتِه عن تجديد ثَوْب أو تَر ْطِيل شَعَر » هو تَلْيِينُهُ بالِدهن وما أشبهه .

﴿ رَطْمُ ﴾ (س) في حديث الهجرة « فارْ تَطَمَت بسُراقة فَرسُــه » أي ساخَت قوائمها كَا تَسُوخ في الوَحل .

\* ومنه حديث على « من اتَّجَر قبل أن يَتَفَقَّه فقد ارْتَطَم في الرِّبا ، ثم ارْتَطَم ثم ارْتَطَم » أي وَقَع فيه وارْتَبَك ونَشَب .

﴿ رَطَنَ ﴾ (س) في حديث أبي هريرة « قال أتَتْ امرأة فارِ سية فَرَ طَنت له » الرَّطانة بفتح الراء وكسرها ، والتَّراطُن : كلام لا يَفْهمه الجمهور ، وإنما هو مُواضَّعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تَخُص بها غالبا كلامَ العجم .

\* ومنه حدیث عبد الله بن جعفر والنَّجاشِی « قال له عَمْرو : أما تری کیف یَر ْطُنون ِبِحزْ بِ الله » أَی یَکْنُون ، ولم یُصَرِّحوا بأسمائهم . وقد تکرر فی الحدیث .

### ﴿ باب الراء مع العين ﴾

﴿ رعب ﴾ \* فيه « نُصِرتُ بالرُّعب مَسِيرةَ شهر » الرُّعب : الخوفُ والفَزَع . كان أعداء النبى صلى الله عليه وسلم قد أوْقَع الله تعالى فى قلوبهم الخوف منه ، فإذا كان بينه وبينهم مَسِيرة شهرٍ هابُوه وفَزعوا منه .

#### \* ومنه حديث الخندق:

#### \* إن الأولى رَعَبُوا علينا \*

هَكذَا جَاءَ فَى رَوَايَةَ بِالْعَيْنِ الْمُهمَلَةِ ، وَيُرُ وَى بِالْغَيْنِ الْمُعَجِمَةِ . والمشهور: بَغَوْا؛ مِن البَغْي . وقد تكرر الرُّعْبِ في الحديث .

﴿ رَعَبِلَ ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ أَهِلِ اليَمامة رَعْبَلُوا فُسْطاط خَالدُ بِالسَّيف » أَى قَطَّعُوه .

ومنه قصید کعب بن زهیر:

تَرَ°مى(١) اللَّبانَ بِكُفَّيها ومِدْرَعُها مُشَفَّقٌ عن تَراقِيها رَعابِيلُ

(١) الرواية في شرح ديوانه ص ١٨ : « تفرى » .

- ﴿ رَعَتُ ﴾ (ه) فيه «قالت أمّ زَيْنَب بنت نُبَيْط: كُنت أَنَا وأَخْتَاىَ في حِجْر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يُحَلِّيناً رِعاَثاً من ذَهَب ولُوْلؤ » الرّعاث: القرَطَة، وهي من حُلِيّ الأذُن ، واحِدتها رَعْنَة ورَعَنَة ، وجنْسها الرّعث .
- (ه) وفى حديث سِحْر النبى صلى الله عليه وسلم « ودُ فِن تحت رَاعُوثة البِئر » هكذا جَاء فى رواية ، والمشهور بالفاء ، وَهِيَ هِيَ وسَتُذْ كر .
- ﴿ رَعِج ﴾ (س) في حــديث الإفك « فارْتَعَج العسكرُ » يقال رَعَجه الأمرُ وأرْعَجه : أَى أَقْلَقَه . ومنه رَعِج البرْقُ وأرْعَج ، إذا تَتَابِع لَمَعَانُهُ .
- (ه) ومنه حــدیث قتادة فی قوله تعالی : « خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاس ، مُهُمُ مُشْرِکُو قُرُیش یوم بَدُر خَرَجُوا وَلَهُمُ اُرْتِعَاجُہُ » اُی کثرة واضْطِراب وتموُّجُ .
- ﴿ رعد ﴾ \* في حــديث يزيد بن الأسود « فَجِيء بهما تُر ْعَدُ فرائصُهما » أَى تَر ْجُفُ وتضْطرِبُ من الخوف .
- (س) ومنه حديث ابني مُكَيْكة « إنَّ أُمَّنا ماتَت حين رَعَد الإِسلامُ وبرَقَ » أى حين جَاء بوعيدِه وتَهَدَّد.
- ﴿ رَعْرِع ﴾ (ه) في حديث وهب « لو يَمَرُّ على القَصَب الرَّعْرَاع لم يُسْمَع صَوتُهُ » هو الطَّويلُ ، من تَرَعْرَع الصَّبي إذا نشأ وكبر .
- ﴿ رعص ﴾ (ه) في حديث أبى ذر ﴿ خَرَجَ بفَرس له فتمَعَّك ثم نَهِض ثم رَعَص » أى لمَّا قام من مُتَمَعِّكُ ثُم نَهُض وارْتَعَد . يقال ارْتَعَصَتُ الشَّجَرة : أَى تَحَرِّكَ . ورَعَّصَتُها الرِّيحُ وأَرْعَصَتُها . وارْتَعَصَتُ الحَيَّةُ إذا تلوَّتُ (١) .
  - ( هِ ) ومنه الحديث « فضرَ بَتْ بيدها على عَجُزِها فار ْ تَعَصَت » أَى تَاوَّت وَارْ تَعَدَّت .
- ﴿ رعظ ﴾ (س) فيه « أَهْدَى له يَكْسُوم سِلاحاً فيه سَهُم قد رُكِّب مِعْبَلُه في رُعْظِه » الرُّعظُ : مَدْخَلُ النَّصْل في السَّهم . والمِعْبَلة : النَّصل .

<sup>(</sup>١) قال العجاج \_ وأنشده الهروي:

إِنَّى لَا أُسعى إلى داعِيّه إلَّا ارتِعاصًا كارتِعاصِ الحيَّه

<sup>(</sup> اللمان \_ رعم ) .

- ﴿ رَعَمُ ﴾ (س) في حديث عمر « أنَّ المُوسِمِ يجمع رَعَاعَ النَّاسِ » أَى غَوْغَاءَهم وسُقَّاطَهم وأخْلاطَهم ، الواحدُ رَعَاعة ،
  - \* ومنه حديث عُمَان حين تنكُّر له الناس « إِنَّ هُؤُلاء النَّفَر رَعَاع غَثَرَة » .
    - \* وحديث على « وسائرُ النَّاس هَمَجُ رَعَاع » .
  - (رعف) (ه) في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم « ودُ فِن تحت رَاعُوفَة البئر » هي صخرة ' تُتْرك في أسفل البئر إذا حُفِرَت تكون ناتئة هناك ، فإذا أرادُ وا تَنْقِية البئر جلس الْمَنَقِي عليها . ويُروى بالثاء المثلَّثة . وقد تقدم . عليها . وقيل هي حَجَرْ يكونُ على رَأْس البِئر يقوم المُسْتَقِي عليه . ويُروى بالثاء المثلَّثة . وقد تقدم .
  - (ه) وفى حديث أبى قتادة « أنه كان فى عُرْس فسمع جاريةً تَضْرب بالدُّف، فقال لها ارْعَفى» أَى تقدَّمى(). يقال: منه رعِفَ بالكسر يَرعَفُ بالفتح، ومن الرُّعاف رعَف بالفتح يَرعُف بالضم.
  - (ه) ومنه حدیث جابر « یأگلُون من تلك الدَّابة ما شاءوا حتی ار تَعَفُوا » أی قَوِیَت أَقْدامُهِم فَرَكَبُوها وتقدَّموا .
  - ﴿ رَعَلَ ﴾ \* في حديث ابن زِمْلَ « فَكَأَنِّي بالرَّعْلَة الأُولَى حَيْنَ أَشْفَوا عَلَى الْمَرْجَ كَبَّرُوا ، ثم جاءت الرَّعْلَة الثالثة » يقال للقِطْعة من الفُرْسان رَعْلة ، ولجماعة الخيل رَعِيل .
    - \* ومنه حديث على « سِرَاعاً إلى أمْره رَعيلا » أى رُكَّابا على الخيل.
  - ﴿ رَعِمُ ﴾ (هـ) فيه «صَلُّوا في مُرَاحِ الغَنمِ وامْسَحُوا رُعَامَهَا » الرُّعَامُ ما يسيل من أَنُوفها . وشاةُ وَعُوم .
  - ﴿ رَعَى ﴾ \* في حديث الإيمان « حتى ترى رِعاء الشَّاء يَتَطَاوَلُون في الْبُنْيان » الرِّعاء بالكسر والمدِّ جمعُ راعِي الفَنَم ، وقد يُجمعُ على رُعاة بالضم .
    - (س) وفي حديث عمر «كأنه رَاعي غَنم » أي في الجفاء والبَذَاذَة.
  - (س) وفي حديث دُرَيْد « قال يوم حُنَين لِمَالِكِ بن عَوف : إنما هو رَاعي ضأنٍ ما له

يَرْعُفُ الأَلْفَ بالمدجّج ِذِي الْقَوْ نَسِ حتّى يَوُوبَ كَالتّمثالِ -

<sup>(</sup>١) قال الهروى : ومنه قيل للفرس إذا تقدم الحيل : راعف . وأنشد

- وللحَرْبِ !» كَأْنَّهُ يَسْتَجْهِله وُيقَصِّر به عن رُنْبة من يقُود الْجليوشَ ويسُوسُها.
- \* وفيه « نساه قُر يش خيرُ نِساء ، أَحْناهُ على طِفْلِ فى صِغَره ، وأرْعَاه على زَوج فى ذاتِ يده » هو من الْمرَاعاة : الحِفْظِ والرِّفْق وتَخْفيف الكُلَفُ والأَثْقَال عنه . وذاتُ يده كِناية ْ عمَّا يَملكُ من مال وغيره .
- \* ومنه الحديث «كُلُّكُم راع وكُلُّكُم مستُولٌ عن رعِيَّته » أى حافظ مُوْتَمَنٌ. والرَّعية كل من شَمِلَه حِفْظُ الراعى ونَظَرُه .
- \* وفيه « إلَّا إرْعاءَ عليه » أى إِبْقاءَ ورِفْقًا . يقال أرْعَيت عليه . والْمراعاةُ الْلاحَظَة . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفي حديث عمر « لا يُعْطَى من الغَنائَم شيء حتى تقسم إلَّا لِرَاعِ أو دليلٍ » الرَّاعى ها هنا عينُ القوم على العدُوِّ، من الرِّعاية والحِفظ.
- (س) ومنه حديث لقانَ بن عادٍ « إذا رَعَى القومُ غَفَلَ » يريد إذا تحافظ القوم لَشَيء يَخافُونه غَفَل ولم يَر عَهُم .
- \* وفيه « شر النَّاس رجُل يقرأ كِتابَ الله لا يرْعَوِى إلى شيء منه » أى لا ينكَفُّ ولا يَنْزَجِر ، من رعا يَرْعُو إذا كَفَّ عن الأمور . وقد ارْعَوى عن القبيح يرعَوى ارْعِواء . والاسم الرَّعْيا بالفتح والضم . وقيل الارعواء: النَّدَم على الشيء والانْصِرَاف عنه وتَرْكه .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « إذا كانت عِنْدك شهادَة فَسُئِلْت عنها فأُخْبِر بها ولا تقُل حتى آتِيَ الأميرَ لعله يرجعُ أو يرعَوِي » .

# ﴿ باب الراء مع الغين ﴾

- (رغب) (س) فيه « أفضَل العمَل مَنْحُ الرِّغاب، لا يعلم حُسْبان أجرها إلا اللهُ عز وجل » الرَّغاب: الإبل الواسعةُ الدَّرِّ الكثيرةُ النفع، جمعُ الرَّغيب وهو الواسعُ. يقال جَوفُ رَغيب ووادٍ رَغيب.
- (س) ومنه حديث حُذَيفة « ظَعَن بهم أبو بكر ظُعْنة رَغيبةً ، ثم ظَعَن بهم عمر كذلك »

أَى ظَمْنةً واسعة كبيرةً . قال الحرّ بي : هو إن شاء الله تَسْيِير أَ بي بكر الناسَ إلى الشَّام وفتحه إيَّاها بهم ، وتَسْيِير مُحْرُ إيَّاهم إلى العِراق وفتحُها بهم .

- \* ومنه حديث أبي الدرداء « بئسَ العَوْنُ على الدِّين قَلبُ نَخِيبُ و بطنُ رَغِيبٍ ».
- ( ه ) وحديث الحجاج « لمَّا أراد قتل سَعيد بن جُبير رضى الله عنه ائتُونى بسيفٍ رَغِيبٍ » أى واسع الحدَّين بأخُذ في ضَرْ بته كثيرا من المضْرُوب.
- (ه) وفيه «كيف أنْتُم إذا مَرَجَ الدِّين وظَهرتِ الرَّغبة » أَى قَلَّت العفَّة وَكُثُر السُّوَّال . يقال : رغِب يرغَبُ رَغْبة إذا حَرَص على الشيُّ وطَمِع فيه . والرَّغْبة السُّؤال والطَّلبُ
- ( ه ) ومنه حديث أسماء « أَ تَنْنَى أُ مَّى راغِبةً (١) وهي مُشْرِكة » أَى طامِعَة تَسأَلُني شيئًا .
- \* وفى حديث الدعاء « رَغبةً ورهبةً إليك» أعَلَ لَفظَ الرغبة وحدَها ، ولو أعمَلهما معا لقال : رغبةً إليك ورَهْبة منك ، ولكن لمّا جَمَعَهُما فى النّظم حَمَالُ أحدَهما على الآخر كقول الشاعر (٢٠) :

#### \* وزَجَّجْن الحواجبَ والعُيُونا \*

وقول الآخر:

#### \* مُتَقلّداً سَيفاً ورُمْحَا \*

- \* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « قالوا له عند مَوْته : جَزاك الله عندى أو راهب منى . فقال : رَاغِبُ وراهب » یعنی أنّ قَولَ کم لی هذا القول إمّا قول راغب فیا عندى ، أو راهب منى . وقیل أراد : إنّنى راغبُ فیا عند الله وراهبُ من عـذابه ، فلا تَعْویلَ عندى علی ماقلتم من الوصف والإطراء .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إِنَّ ابنَ 'عمر كان يزيدُ في تَلْبِينِهِ : والرُّغْبَى إليك والعمل » \* وفي رواية « والرَّغْباء إليك » بالمدِّ ، وهما من الرَّغْبة ، كالنَّعْبي والنَّعْاء من النَّعْمة .

<sup>(</sup>١) رواية الهروي : أتتني أي راغبة في العهد الذي كان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۲) هو الراعى النميرى وصدر البيت :

<sup>\*</sup> إِذَا مَا الْغَا نِياتُ بَرَ زْنَ يَوْمًا \*

- (ه) وفي حديثه أيضا « لا تدَعْ رَكْمتي الفجر فإنّ فيهما الرغائبَ » أي مايُرْغَب فيه من النَّواب العظيم . و به سُمِّيت صلاةُ الرَّغائب ، واحدتُها رَغِيبة .
- \* وفيه « إنى لأرْغَب بك عن الأذان » يقال رَغِبْت بفلان عن هذا الأمرِ إذا كَرِهْتَه له وزَهِدْت له فيه .
- (ه) وفيه « الرُّغْب شُوام » أى الشَّرَه والحِرْص على الدنيا . وقيل سَمَة الأَمَـل وطَلَب الكثير ·
  - \* ومنه حديث مازن.
  - \* وكنتُ امْرَأً بالرُّغْبِ والخَمْرِ مُولَعًا \*

أى بَسَمَةَ البطن وكثرة الأكل. ويروى بالزاى يعنى الجماع. وفيه نظر ..

- ﴿ رغت ﴾ (ه) في حديث أبي هريرة « ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم وَ عُنُونَهَا » يعني الدنيا . أي ترضعونها ، من رغث الجدي أمَّه إذا رَضَعها .
  - \* ومنه حديث الصدقة « أن لا 'يؤخَذ فيها الرُّ بِّي والماخِض والرَّغُوث » أي التي ترضع .
- ﴿ رغس ﴾ (ه) فيه « إنّ رجلا رَغَسَه اللهُ مالًا ووَلداً » أَى أَكثر له منهما و بارك له فيهما . والرَّغْس : السَّمَة في النّعْمة ، والبَرَكة والنّاء .
- ﴿ رَغَلَ ﴾ \* في حديث ابن عباس « أنه كان بَكْره ذَ بِيحة الأرْ غَل » أي الأقلَف. وهو مقَّلوب الأغْرِل ، كَحَبَذَ وجَذَبَ .
- (ه) وفى حــديث مِسْعَر « أنه قرأ على عاصِم فلحَنَ فقال أرَّغَلْتَ ؟ » أى صِرْتَ صبِيًّا ترضَعُ بعد مامَهَرَ ْتَ القراءة . يقال رغَل الصبيُّ يَرغَل إذا أخذ ثَدْى أمه فرَضعه بسُرعة . و يجوز بالزاى لغة فيه .
- ﴿ رَخِم ﴾ \* فيه ﴿ أنه عليه السلام قال : رَخِمَ أنفُه ، رَغِمَ أَنفُه ، رَغِم أَنفُه ، قيل مَن يارسول الله ؟ قال : من أَدْرَكُ أَبُويْه أَو أحدها حَيًّا ولم يدخل الجنة » يقال رَغِم يَرْغَم ، ورَغَم يَرْغَم رَغْما ورِغْما ، وأَرْغَم الله أَنفَه : أَى أَلَصَقه بالرَّغام وهو التراب . هذا هو الأصل ، ثم استُعْمل في الذُّل والعَجْز عن الانتصاف ، والانتياد على كُرْه .

- \* ومنه الحديث « إذا صلَّى أحدُ كم فَلْيُلْزِم جَبْهَته وأَنْفه الأرض حتى يخرج منه الرَّغْمُ » أى يَظْهر ذُله وخُضوعه .
- (ه) ومنه الحديث « و إن رَغِم أنْف أبى الدَّرْداء » (١) أى و إن ﴿ ذَلَّ : وقيل و إن كُرِه .
  - ( ه ) ومنه حديث مَعْقِل بن يَسار « رَغِمِ أَنْنِي لأَمْرِ الله » أَى ذَلَّ وانقاد .
    - \* ومنه حديث سَجَدتي السهو «كانَتا تَرْغِماً للشيطان ».
  - (ه) وحديث عائشة في الخضاب « وأرْغِميه » أي أهينيه وارْمي به في التراب.
  - ( ه ) وفيه « 'بعِثْتُ مَرْ غَمَّ » المَرْ غَمَة : الرُّغَم ، أَى 'بعِثْتَ هَواناً للمشركين وذُلَّا .
- (ه) وفي حديث أسماء «إن أُمِّي قَدَمَت على واغِمةً (٢) مُشْرِكة أَ فَأصلُها؟ قال: نعم » لمّا كان العاجز الذَّليلُ لا يَخْلُو من غَضَب قالُوا: تَرَغَّم إذا غَضِب، وراغَمه إذا غاضَبه، تريد أنها قدمت على "غَضْبَى لإسلامي وهجْرتي مُتَسخِّطة لأمْري ، أو كارهة تجيئها إلى لولا مسيسُ الحاجة، وقيل هارِبة من قومها ، من قوله تعالى « يَجِدْ في الأرض مُراغَما كثيراً وسَعة » أي مَهْرَ با ومُتَسَعا.
  - (ه) ومنه الحديث « إن السِّقْط ليُراغِم ربَّه إن أدخل أبو يه النار » أي يُغاضِه.
- (س) وفى حديث الشاة المُسْمُومة « فلمَّا أَرْغَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرغم بشرُ بن البَراء ماف فيه أى ألْقَمة مِن فيه في التراب .
- (س) وفي حديث أبي هريرة « صَلِّ في مُرَاح الغنم وامْسح الرّغام عنها » كذا رواه بعضهم بالغَين الْمُعْجَمة ، وقال : إنه مايسيل من الأنْف . والمشهور ُ فيه والمَر ُوى بالعين الْمُهْلة . ويجوزُ أن يكونَ أرادَ مسْح التُراب عنها رعَاية لها و إصلاحاً لشأنها .
- ﴿ رَغَنَ ﴾ ( ه ) فى حديث ابن جبير « فى قوله تعالى : أَخْلَد إلى الأرض : أَى رَغَن » يقال رَغَن إليه وأرْغن إذا مالَ إليه وركن . قال الخطَّابى : الذى جاء فى الرواية بالعَين المهملة وهو غَلط .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : وإن رغم أنف أبي ذر .

<sup>(</sup>٢) رويت راغبة . وتقدمت في رغب .

- ﴿ رَعًا ﴾ \* فيه « لا يأتي أحدُ كم يَوْم القيامة بَبَعير له رُغَاء » الرُّغَاء : صوتُ الإبل. وقد تكرر في الحديث. يقال رغا يرْغُو رُغَاء ، وأرغْيته أنا.
- (س) ومنه حديث الإفك «وقد أرْغَى الناسُ للرَّحِيلَ » أَى حَمَلُوا رَوَاحَلَهُم عَلَى الرُّغَاء. وهذا دَأْبِ الإبل عند رَفْع الأُحَال عليها.
- (س) ومنه حديث أبى رجاء « لا يكونُ الرجل مُتَّقيا حتى يكون أَذَلَّ من قَمُود ، كلُّ من القَمُود أَذَلَّ من قَمُود ، كلُّ من القَمُود أَنَى عليه أَرْغَاه » أى قَهَرَه وأذلَّه ، لأن البعير لَا يرغو إلَّا عن ذُلُّ واسْتِكَانَة ، و إنما خصَّ القَمُود لأن الفَتَىَّ من الإبل يكون كَثيرَ الرُّغَاء .
- \* وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه « فسمع الرَّغُوة خَافْ ظَهْرُه فقال : هذه رَغُوة نَافَة وبيا الله عليه وسلم الجَدْعاء » الرَّغُوة بالفتح : المرَّة من الرُّغاء ، وبالضم الاسم كالفَرَ فة والغُرُ قة .
  - \* وفي حديث « تَرَاغُو ا عليه فَقَتَلوه » أَى تَصَايَحُوا وتَدَاعُوا عَلَى قَتْله .
- (س) وفى حديث المغيرة « مَلِيلَة الإِرْغاء » أَى مَمُلُولَة الصَّوت ، يَصِفُها بَكَثرة الكلام ورفْع الصَّوت ، حتى تُضْجِر السامعين . شبَّه صوتَها بالرُّغَاء ، أو أراد إِزْبَاد شِدْقَيها لكثرة كلامِها ، من الرَّغُوة : الزَّبَد .

# ﴿ باب الراء مع الفاء ﴾

- ﴿ رَفَا ﴾ (س) فيه « بهى أن يقال للمتزوّج: بالرِّفاء والبَنِين » الرِّفاء: الالْيَثَام والاتَّفَاقُ والبَرَكة والنَّماء ، وهو من قولهم رَفَاْتُ الثَّوب رَفْئًا ورَفَوْتُهُ رَفْوًا و إنما نهى عنه كُراهيةً ؛ لأنه كان من عادَتهم ، ولهذا سُنَّ فيه غيره .
- (س) ومنه الحديث «كان إذا رَفَّـاً الإنسانَ قال : بارَكُ اللهُ لك وعليك ، وجمع بينكُما على خير » ويُهُمْز الفِعل ولا يُهُمْز .
  - \* ومنه حديث أم زرع « كنت لك كأبي زَرْع لأمّ زَرْع في الأَلْفَة والرِّفاء » .
- (س) ومنه الحديث « قال لقُرَيش : جئتُكم بالذَّبْت ، فأَخَذَتْهُم كَلْتُهُ ، حتى إنَّ أَشَدُّهم

فيه وَضَاءَة لَيَرْ فَوْه بأَحْسَن مَا يَجِد مِن القول » أَى يُسَكِّنَّهُ ويرفُقُ به ويدعو له .

\* ومنه حديث شريح « قال له رجل : قد ترَ وَ جتُ هذه المرأة ، قال : بالرَّفاء والبَّنينِ » .

(س) وفي حديث تميم الدارى « إنهم رَكبوا البحر ثم أَرَ فَأُوا إلى جزيرة » أَرْ فَأْتُ السَّفينةَ إِذَا قرَّ بَتْهَا مِن الشَّط . والموضعُ الذي تُشَدَّ فيه : المَرْفأ ، وبعضهم يقول : أَرْ فَينا بالياء ، والأصلُ الهمز .

\* ومنه حديث موسى عليه السلام « حتى أَرْ فَأَ به عند فُر ْضَة الماءِ » .

\* وحــديث أبى هريرة فى القيامة « فتـكون الأرضُ كالسَّــفِينة الْمُوْفَأَة فى البَحْرِ تَضْرِبها الأمْواجُ ».

(رفت) (س) في حديث ابن الزبير « لمَّا أراد هَدْمَ الكَتْبة وبناءها بانُورْس قيل له إِن الوَرْس يَرْفَتُ » أَى يَتَفَتَّتُ ويصيرُ رُفَاتًا . يقال : رَفَتُ الشيء فارْفَتَ ، وترَفَّتَ : أَى تَكسَّر. والرُّفات كل ما دُق وكسر .

(رفث) (ه) في حديث ابن عباس «أنشد وهو تخرم:

وهُنَ يَمْشِينَ بِنا هَمِيساً إِن تَصْدُقِ الطَّيرُ نَيْكُ كَمِيساً (١)

فقيل له : أتقول الرَّفَثُ وأنت مُحْرِم ؟ فقال : إنما الرفثُ مارُوجِع به النَّساء » كأنه يرى الرفث الذى نَهَى اللهُ عنسه ساخُوطِبَت به المرأة ، فأمَّا ما يَقُوله ولم تَسْمعُه امرأة فغيرُ داخِل فيه . وقال الأزهرى : الرفث كلة جامعة كل ما يُر يدُه الرجلُ من المرأة .

﴿ رَفَحَ ﴾ ﴿ (هَ) فيه «كَانَ إِذَا رَفَّحَ إِنسَانًا قَالَ : بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ » أَرَادَ رَفًّا : أَى دَعَا له بالرِّفاء ، فأبدل الهمزة حاء . وبعضُهم يقول رَقّح بالقاف . والتّرقيح : إصلاحُ المعيشة .

(ه) ومنه حدیث عمر « لما تزوّج أمّ كُلْثوم بِنت على قال : رَفَحُونَى » أى قولوا لى مايقال للمتزوّج .

﴿ رَفِدٍ ﴾ ﴿ رَفِدٍ ﴾ ﴿ رَفِدٍ ﴾ ﴿ رَفِدُ هُ أَغْطَى رَكَاةً مَالِهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عليه » الرَّافِدَة فاعِلَة ، من الرِّفْدُوهُو الإعانَة . يقال رَفَدْتُه أَرْفِدُهُ ؛ إذا أَعَنْقَه : أَى تُعيِنُهُ نَفْسُهُ عَلَى أَداتُها .

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط في الهروى .

- ( ه ) ومنه حديث عُبادة « ألا تَرُون أَنَى لا أَقُوم إِلَّا رِفْدا » أَى إِلا أَن أَعان على القِيامِ . ويُرُونَى بفتح الراء وهو المَصْدَر .
- (ه) ومنه ذكر « الرِّفادة » وهو شيء كانت قُرَيش تَتَر افدُ به في الجاهلية : أي تتَعَاون ، فيُخْرج كُل إنسان بِقَدْر طاقَتِه ، فيجْمَعُون مالًاعظيا ، فيشترُون به الطَّعاموالزَّ بيبَ للنَّبيذ ، ويُطْعمُون الناس ويَسْقُونهم أيامَ موسِم الحج حتى يَنْقَضِيَ .
  - \* ومنه حديث ابن عباس « والذين عاقدَت أيمانُكم من النَّصر والرِّ فادة » أي الإعانة ِ.
    - \* ومنه حدیث وفد مَذْحِج « حَيُّ حُشَّدُ ۖ رُفَّدَ ﴾ جمع حاشد ورَافد .
- (ه) وفى حديث أشراط الساعة « وأن يكونَ النَّى و رفْدا » أى صِلَة وعَطِية . يريدُ أن الَّخراج والنَّى الذى يَحْصُل وهو لجَمَاعةِ المسْلمين يَصِير صِلاتٍ وعَطاَيا ، ويُخَصَ به قوم دون قوم ، فلا يوضَع مواضعه .
- (ه) وفيه « نعم المِنْحةُ اللَّقْحةُ ؛ تَغْدُو برَ فْدٍ وترُوح برَ فْد » الرَّفْد والمِرْ فَد : قَدَح يُحْدُ فِيه النَّاقة .
  - \* ومنه حديث حفر زمزم:

أَلَمْ نَسْقِ الحَجِيجِ وَنَنْ حَرِ اللَّهُ لَاقَةَ الرُّفْدَا الرُّفْدَا الرُّفْدَا الرُّفْدَا الرُّفْدَ فَ حَلْبَةَ وَاحَدَةً . الرُّفُدُ بَالْضَمَ ، جَمَّ رَفُود ، وهي التي تَمَلُّ الرَّفْدُ في حَلْبَةَ وَاحَدَةً .

- (س) وفيه « أنه قال للحبَشة : دُونَكُم يا َبنى أَرْفِدةً » هو لقَبُ لهم . وقيل هو اسمُ أبيهم الأَقْدم يُعْرِفُون به . وفاؤه مَكْسُورة ، وقد تُفْتُح .
- ﴿ رَفَرُفَ ﴾ ( ه ) في حديث وفاته صلى الله عليه وسلم « فَرُفعَ الرَّفْرَفُ فَرَأْينا وجُهَه كأنه ورَقَةَ » الرَّفرف : البِسَاط (١٠) ، أو السِّتْر ، أراد شيئاً كان يَحْجُبُ بينَهم وبينه ، وكُلُّ مافضَل من شيء فَثُني وعُطِف فهو زَفْرَفُ .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « فی قوله تعالی « لقد رأی من آیاتِ ربّه الـگُبْری » قال

<sup>(</sup>١) جاء في الهروى والدر النثير: قال ابن الأعرابي: الرفرف هاهنا الفسطاط. والرفرف في حديث المعراج: البساط والرفرف: الرف يجمل عليه طرائف البيت.

- رأى رَفْرَ فَا أَخْضَر سَدَّ الأُفْقَ » أى بِسَاطاً . وقيل فِرَ اشا . ومنهم من يَجْعُلَ الرَّفْرف جَمْعا ، واحِدُه رِفْرَ فَةُ ، وجَمْع الرَّفْرف رَفَارِف . وقد قُرئ به « متَّكئين على رَفَارِفَ خُضْرٍ » .
- (ه) وفي حديث المعراج ذكر «الرفرف» وأريد به البساط. وقال بعضُهم: الرَّفْرف في الأصْل ما كان من الدِّيباَج وغيره رقيقاً حَسَن الصَّنْعة، ثم اتُسِع فيه.
- (س) وفيه « رَفْرَفَت الرحمة فوق رأسه » يقال رَفْرَف الطائر بجَنَاحَيه إذا بسَطهما عندَ السُّقُوط على شيء يَحُوم عليه ليقَع فوقه .
- (س) ومنه حدیث أم السائب « أنه مرّ بها وهی تُرَوْرِف من الحُمَّی ، فقال : مالَكِ تُرُوْرِف بن الحَمَّی ، فقال : مالَكِ تُرُوْرِفين ! » أى تَرْ تَعَدُ . ويُروى بالزَّاى ، وسيُذْ كَر .
- ﴿ رفش ﴾ (ه) في حديث سلمان « إنه كان أرْفَسَ الأُذُنين » أي عَريضَهما ، تشبيها بالرَّفْش الذي يُجْرَف به الطمام .
- ﴿ رَفْضَ ﴾ \* في حديث البُراق ﴿ أنه اسْتَصْعَبِ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارْفَضَّ عَرَقاً وأَقَرَّ ﴾ أي جَرَى عَرَقُه وسال ، ثم سَكَن وانعادَ وتَرَكُ الاسْتِصْعاب .
  - \* ومنه حديث الحوض « حتى يرفَض عليهم » أي يَسيل.
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنّ امرأةً كانت تَزْ فِنُ والصِّبيانُ حَوْلَهَا ، إذْ طَلَع عَمر فارفَضَ الناسُ عنها » أى تفرّ قُول.
- \* ومنه حدیث مُرَّة بن شَراحِیل « عُوتِبَ فی تَرَّكُ الْجُمعة فَذَكُو أَنَّ به جُرْحا ربما ارفَضَّ فی إزارِه » أی سال فیه قیحُه وتفرَّقَ . وقد تـکرر فی الحدیث .
- ﴿ رَفَعَ ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « الرافيع» هو الذي ير ْ فَع المؤمنين بالإسعاد، وأولياءه بالنَّقْريب. وهو ضِدُّ المَافْض.
- (ه) وفيه «كُلُّ رافعة رَفَعت علينا من البَلاغ فقد حَرَّمْتها أن تُعْضَد أو تُخْبَط » أى كُلِّ نفس أو جماعة تُبكِّغ عنا وتُذيع ما نقوله فلتُبَلِّغ ولْتَحْك ، إِنَّى حرَّمْتها أن يُقْطَع شجرُها أو يُخْبط ورَقُها . يعنى المدينة . والبَلاغ بمعنى التَّسليم ، والمراد من أهل البلاغ : أى المُبَلِّغين ، خذف المضاف . ويرُوى من البُلاَع ، بالتشديد بمعنى المُبَلِّغين ، كالخدّاث بمعنى المُحَدّثين .

والرَّفْع هاهنا من رَفَع فلان على العامل إذا أذاع خَبَره وحَـكَى عنه . ورَفَعْت فلانا إلى الحاكم إذا قَدَّمْتَه إليه .

(س) وفيه « فرفَعْتُ ناقتي » أى كَلَّفْتها المرفوع من السَّير ، وهو فَوق الموضوع ودون العَدْوِ . يقال ارْفَع دابَّتك أى أسرع بها .

\* ومنه الحديث « فرفَعْنا مطِيَّنا ، ورفَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَطِيَّتَه ، وصَفِيَّة ُ خَالفه» .

وفى حديث الاعتكاف «كان إذا دخل القشر أيقظ أهله ورفع المنزر » جَعَل رفع المنزر
 وهو تشميره عن الإسبال - كناية عن الاجتهاد في العبادة . وقيل كنى به عن اعتزال النساء .

وفي حديث ابن سلام « ماهلكت أمّة حتى تَرْفَع القرآنَ على السلطان » أى يتأوّلُونه ويركون الخروج به عليه .

﴿ رَفَعَ ﴾ ( ه ) فيه « عَشْر من السُّنَّة : كذا وكذا ونَتفُ الرُّفْنَين » أَى الإِبطَين . الرُّفْغُ بالضم والفتح : واحدُ الأرفاغ ، وهي أصولُ المُغانِ كالآباط والخواليب ، وغيرِها من مَطَاوي الأعضاء وما يَجتمع فيه من الوَسَخ والمَرَق .

(ه) ومنه الحديث «كيف لا أوهم (١) ورُفغُ أحدِكم بين ظُنُره وأنْمُلَتِه » أراد بالرُّفغ هاهنا وَسَخ الظُنُر ، كأنَّه قال : ووسَخُ رُفْغ أحدِكم . والمعنى أنكم لا تُقَلَّمُون أظفاركم ثم تَحُسُكُون بها أَرْفاغَكُم ، فيمُلَق بها مافيها من الوَسَخ .

\* وفي حديث عمر رضى الله عنه « إذا التقى الرُّفْنان وجَبَ النُسل » يريد الْتِقاء الخِتانَين ، فَكُنَى عنه بالْتِقاء أصول الفَخِذَين ؟ لأنه لا يكون إلَّا بعد الْتِقاء الِخِتانَين . وقد تكرر في الحديث .

• وفي حديث على رضى الله عنه « أرفَعَ لَـكُم المَّعاش » أى أوْسَع عايـكم . وعَيْش رافغ " : أى واسع".

ومنه حديثه « النِّمَ الرَّوافع » جمع رأفِغة .

﴿ رَفْفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَنْ حَفَّنَا أُو رَقَّنَا فَلْيَقْتَصِيدُ ﴾ أراد اللَّهُ حَ وَالإِشْراء . يقال فلان يَرُ فَنَا : أَى يَحُوطُنا و يَعْطف علينا .

<sup>(</sup>١) انظر « وهم » فيما يأتى :

- [ه] وفحديث ابن زِمْل « لم تَرَعَيْنى مثلًه ( ) قَطُّ يَرِفُّ رَفِيناً يَقْطُرنداه ( ) » يُقال للشيء إذا كَثُرُ ماؤه من النَّمَة والغَضاضة حتى يَكاد يهتز : رفَّ يَرَفُّ رَفِيناً .
- \* ومنه حسديث معاوية « قالت له اصرأة : أعِيدُكُ بالله أن تَنْزِل وادياً فَتَدَعَ أَوَّله يَرِفُ وَآخِرِه تَقِفُ » .
- [ه] ومنه حديث النابغة الجُمْدِي « وكأنَّ فاهُ البَرَدُ يرفُّ » أَى تَبْرُق أَسْنانُه ، من رَفِّ البَرَقُ ير ف إذا تَلاَّ لأَ .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « تَرَيْثُ غُرُوبه » الغُرُوب : الأَسْنَان .
- [ ه ] وفى حــديث أبى هريرة ، وسُئل عن القُبلة للصَّائم فقال : « إنى لأرُفُّ شَفَتَيها وأنا صَائم » أى أمُصُّ وأترَشَّفُ. مُيقال منه رفَّ يَرُفُّ بالضم .
- (ه) ومنه حديث عُبيدَة السَّلْمَانِي « قال له ابن سِيرِين: مايُوجبُ اَلجنسَابة؟ فقال: الرَّفَّ والاَسْتِمْلاقُ » يعنى اللَصَّ (٢) والجماع ، لأنه من مُقَدِّماته .
- [ ه ] وفى حسديث عثمان رضى الله عنسه « كان نازلا بالأبطح فإذا فُسُطاطٌ مضروبٌ ، و إذا سَيفٌ مُمَلَّقٌ فى رَفِيف الفُسُطاط » الفُسُطاطُ : الخيمَة ، ورَفِيفُه : سَقْف ه ، وقيل هو ماتَدَلَّى منسه .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « زَوْجي إن أ كُل رَفَّ » الرَّف: الإ كُثارُ من الأكل ، هكذا جاء في رواية .
- (س) وفيه «أن امرأة قالت لزوجها: أحِجَنى، قال: ماعندى شيء، قالت: بع تَمْر رَفَّك» الرَّفُ بالفتح: خشَبْ يُرْفَع عن الأرض إلى جَنْب الجِدَار يُوَقَى به مايُوضَع عليه. وجمعه رُفُوفُ ورِفَافُ.

<sup>(</sup>١) الضمير فى مثله يعود إلى صرح ذكر فى الحديث . قاله فى الدر النثبر . (٢) فى الفائق ٢/٣٠٤ « نداوة » . (٣) قال السيوطى فى الدر النثير : قال الفارسى : أراد امتصاص فرج المرأة ذكر الرجل وقبولها ماءه، على مذهب من قال الماء من الماء .

- (س) ومنه حديث كعب بن الأشرف « إنّ رِفَافِي تَقَصَّفُ تَمراً من عَجُوة يَنيبُ فَهَا الضِّرْس ».
- (ه) وفيه « بَعْدُ الرِّفِّ والوَ قِيرِ » الرِّفُ بالكَسْرِ : الإبلُ العَظيمةُ : والوَقِيرِ : الغَنَمَ الكَثيرة، أَى بعدَ الغِنَى واليَسَارِ .
- (رفق) (ه) في حديث الدعاء « وأَلْحقني بالرَّفِيقِ الأَعْلَى » الرَّفِيقُ: جماعة الأَنْبياء اللَّذِين يسكنُون أَعْلَى علَيِّين ، وهو اسمُ جاء على فَعِيل ، ومعْناه الجهاعة ، كالصَّدِيق والخليط يقعُ على الوَاحد والجُمْع .
- [ ه] ومنه قوله تعالى « وحسُن أولئك رفيقاً » والرَّفيقُ: الْمَرَافق فى الطَّر يق. وقيل مَّغنى أَلِخْقنى بالرَّفيق الأَعْلى: أَى بالله تعالى (١) يقالَ اللهُ رَفيقِ بعبادِه ، من الرَّفق والرَّأفة ، فهو فَعِيل بعنى فَاعِل .
- \* ومنه حــديث عائشة « سمعته يقول عِنْدَ موته : بل الرَّفيق الأَعْلَى » وذلك أنه خُــيِّر كَيْن البَّقَــاء في الدُّنيا و بين ماعِنْدَ الله ، فاخْتار ماعِنْدَ الله . وقد تــكرَّر في الحديث .
- (س) وفي حــديث الْمُزَارِعَة « نَهَاناً عن أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقاً » أَى ذَا رِفْق . والرِّفقُ: لينُ اكجانب، وهو خِلَافُ المُنف. يقال منه رَفَق يرفُقُ و يرفِق .
  - \* ومنه الحديث « ما كان الرِّ فقُ في شيء إلَّازَانه » أي اللُّطفُ.
- \* والحديث الآخر « أنتَ رَفِيقُ والله الطَّبيب»أَى أنْتَ تَرَّفُق بِالمَرِيضِ وتتلَطَّفُهُ ،واللهُ الذي كُبْرُئُه وُيُعافِيه ·
  - \* ومنه الحديث « في إرفاق ضَعِيفهم وسَدِّخَلَّتِهم » أي إيصال الرِّفق إليهم .
- (س) وفيه « أَيُّكُمُ ابن عبد الْمُطَّلب؟ قالوا: هو الأبيضُ الْمُ تَفِق » أَى الْمُتَّكِيء على الْمِرْ فَقة وهي كالوسادة ، وأصلُه من المِر فَق ، كأنه استعمل مرفقَه واتكأ عليه.
  - \* ومنه حدیث ابن ذی یز َن .

<sup>(</sup>١) في الهروى : غلط الأزهري تائل هذا واختار العني الأول .

### \* اشرَ ب هنيئاً عليكَ التَّاجُ مُر تَفقا \*

- (ه) وفى حديث أبى أيوب « وجَــدْنا مَرَ افِقَهم قد استُقبل بها القبلة » يريد الكُنفَ والحشُوشَ ، واحدها مرفَق بالكسر .
  - \* وفي حديث طهْفَةً في رواية « مالم تُضْمِرُوا الرِّفاق » وفُسِّر بالنِّفَاق .
- ﴿ رَفَلَ ﴾ ( ه ) فيه « مَثَلُ الرَّافِلَة في غَير أَهْلَهَا كَالظَّلْمَة يومَ القيامة » هي التي ترفُل في ثَوْبِها : أي تَتَبَخْتَر (١) والرِّفْل : الذَّيل . ورَفَل إِزَارَه إِذَا أَسْبِلَهُ وَتَبَخْتَرَ فِيه .
- \* ومنه حدیث أبی جهل « یَرْ فُل فی النَّاس » . و یروی یَزُول بالزَّای والوَاو : أی 'یکٹر اَلحرَ کَهٔ ولا یَسْتَقر ً .
- ( ه ) وفى حديث وائل بن حُجْر « يَسْمَى و يَتَرَفَّل على الأَقْوال » أَى يَنَسَوَّد و يَترَأَّس ، استَعاره من تَرْفيل الثوب وهو إسْباغُه و إسْبالُه .
- (رفن) (ه) فيه « إِنَّ رَجُلاشَكَا إليه التَّعزُّب فقال له : عَفِّ شَعْرَكَ ، فَفَعَل فَارْفَأْنَّ » أَى سَكَن ماكانَ به . 'يقال ارْفَأْنَ عن الأَمْرِ وارْفَهَنَّ ، ذكره الهروى فى رَفَأْ، على أَنَّ النون زائدةٌ . وذكره الجوهرى فى حَرْف النون على أنَّها أصْلية ، وقال : ارْفَأْن الرَّجل [ارْفِتْناناً] (٢٠ على وزْن اطْمَأْن : أَى نَفَرَ ثُمُ سَكَن .
- (رفه) (ه) فيه أنه نَهَى عن الإِرْفَاهِ » هو كثْرَةُ التَّدَهُّنَ والتَّنَعُّم. وقيل التَّوسُّع في المَشْرَب والمَطْعَم، وهو من الرِّفْه: ورْد الإبل، وذاك أن تَرِد الماء متى شاءَت، أرادَ تَرْكُ التَّنَعُثُم والدَّعة ولينِ العيش؛ لأنه من زِيّ العَجم وأرْباب اللهُ نيا.
- \* ومنه حـــديث عائشة رضى الله عنه « فلمــا رُفِّه عنــه » أى أريح وأزيل عنــه الضِيق والتعبُ .
  - (س) ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « أراد أن يُرَفَّه عنه » أى يُنَفِّس و يُحَفِّف.
- (س) ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه « إن الرجل ليَتَكُم بالكامة في الرَّفاهيةِ من سَخَط الله تُرْديه بُعْدَ مابين السماء والأرضِ » الرَّفاهية : السَّعَة والتنعُم : أي أنه كينطِقُ بالكلمة

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي وابن الجوزي : هي المتبرجة بالزينة لغير زوجها . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ زيادة من الصحاح . ﴿

على حُسْبان أنَّ سَخُط الله تمالى لا يَلحقُه إن نَطَق بها وأنه فى سَعَة من التَّكلُّم بها ، ور بما أوقعَنَه فى مَهْلَكَة ، مَدَى عظيمها عند الله مابين السماء والأرض . وأصلُ الرَّفاهية : الخصْب والسَّمَة فى المعاش .

- (س) ومنه حديث سلمان رضى الله عنه « وطيرُ السماء على أَرْفَهِ خَمَو الأَرْض يقع » قال الخطّابى : لسْتُ أَدرى كيف رواهُ الأَصمُ بفتح الأَلف أو ضَمَّها ، فإن كانت بالفتح فمعناهُ : على أخصّب خَمَر الأَرض ، وهو من الرَّفْه ، وتكون الهاه أصايةً . و إن كانت بالضم فمعناه الحدُّ والعَكم يُجْعَل فاصِلًا بين أَرْضَيْن ، وتكون التاء للتأنيث مثلها في غُرْفَة .
- ﴿ رَفّا ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى أن يقال بالرِّفاء والبنين »، ذكره الهروى فى المُعْتل هاهنا ولم يَذْ كُره فى المُهموز . وقال : يكون على معنيين : أحدُها الاتفّاقُ وحُسْن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهموز . وقال : يكون على معنيين : أحدُها الاتفّاقُ وحُسْن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهمون (١٠ . قال : وكان إذا رَفّى رَجُلا : أى إذا أحَبَّ أن يَدْعُو له بالرِّفاء ، فترك الهمز من لُغته . وقد تقدم .

# ﴿ باب الراءمع القاف)

﴿ رَقَا ﴾ \* فيه « لا تَسُبُّوا الإبلَ فإن فيها رَقُوءَ الدَّم » يقال رَقَا الدَّمْعُ والدَّم والعِرْقُ يَرَقَأ رُقُوءًا بالضم ، إذا سَكَن وانقطع ، والاسمُ الرَّقُوء بالفتح : أَى أَنَهَا تُعْظَى في الدِيات بَدَلا مِن القَوَد فيَسْكُن بَهَا الدَّم .

- (س) ومنه حــديث عائشة « فبِتُ ليكتى لا يَرْقُأُ لِي دَمْعُ » وقد تــكرر فى الحديث . ﴿ رقب ﴾ \* فى أسماء الله تمالى « الرّقيبُ » وهو الحافظُ الذى لا يَغِيب عنه شيء ، فعيلُ معنى فاعــل .
  - \* ومنه الحديث « ارقُبُوا مُحمّدا في أهل بَيْته » أي احفَظُوه فيهم .
  - \* ومنه الحديث « مامن نبيّ إلاَّ أَعْطِي سبعة نُجَبَاء رُقَبَاء » أي حَفَظة يكونون معه .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « وفي حسديث آخر : كان إذا رفأ رجلا نال : جم الله بينكما في خير » أى إذا تزوج رجل . وأصل الرف الاجتماع . ومن رواه « إذا رفى رجلا » أراد إذا أحب أن يدعو له بالرفاء ، فترك الهمن . ولم يكن الهمز من لفته » .

- (ه) وفيه أنه قال: «ما تُمدُّون الرَّقُوب فيكم ؟ قالوا: الذي لا يَبثَى له وَلَد ، فقال: بل الرَّقُوب الذي لم يُقدِّم من وَلَد ه شيئاً » ، الرَّقُوب في اللغة: الرجل والمرَّاةُ إذا لم يَمش لهما وَلَد ، لأنه يرقُبُ موتَه ويرصُدُه خوفاً عليه ، فَنَقَدَّلَه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يُقدَّم من الولد شيئاً : أي يموتُ قَبْله، تَقْر يفا أن الأجر والثواب لمن قَدَّم شيئاً من الوَلد ، وأنَّ الاعتداد به أكثر ، والنفع فيه أعظم . وأنَّ فقدَ هم وإن كان في الدنيا عظيما فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم ، وأنَّ المسلم وأنَّ المسلم وأدَّه في الحقيقة مَنْ قدَّمه واحْتَسَبه ، ومَن لم يُرْزَق ذلك فهو كالذي لا وَلَد له . ولم يقله إبطالاً لتفسيره اللَّفَوى ، كا قال: إنما المحرُوب مَنْ حُرِب دِينَه ، ليس على أن مَن أخذ مائه غير محرُوب .
- (ه) وفيه « الرُّ قَبَى لمن أَرْقِبَهَا » هو أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار ، فإن مُتَّ قبلك فهى لك . وهى فُمْسْلَى من اللَّر اقبة ؛ لأن كلَّ واحد منهما يَرْ قُبُ موت صاحبه . والفقهاء فيها نختلفون ، منهم من يجعلُها تَمليكا ، ومنهم مَن يجعلُها كالعارِيَّة ، وقد تكررت الأحاديثُ فيها .
- \* وفيه «كأنما أعتق رقبة » قد تكررت الأحاديث فى ذكر الرقبة وعِثْقِها وتحريرها وفكها وحمّ يرها وفكها وهى فى الأصل العُنْق ، فجمِلت كناية عن جميع ذات الإنسان؛ تسمِية للشيء ببعضه ، فإذا قال : أعْتِق رقبة ، فكأ نه قال أعْتِق عَبْدا أو أمة .
  - \* ومنه قولهم « دَ نَبُهُ في رَقَبَته » .
- \* ومنه حديث قَسْم الصَّدقات « وفي الرقابِ » يريد المُـكاتبين من العبيد يُمْطُون نصِيباً من الزكاة يَفُكُمُّون به رِقابهم ، ويَدْفعونه إلى مواليهم .
- (س) ومنه حديث ابن سيرين « لنا رقاب الأرض » أى نَفْس الأرض ، يعنى ماكان من أرض الخراج فهو للمسلمين ، ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء ؟ لأنها فُتُحَت عَنْوة .
- \* ومنه حديث بلال « والرَّكائِبِ الْمُناخة لك رِقابُهُنَّ وما عليهنَّ » أَى ذَواتُهُنَّ وأحمالُهِن .
- \* ومنه حديث الخيل « ثم لم كنس حقَّ الله فى رِقابها وظُهُورها » أراد بِحَقّ رِقابها الإحسانَ إليها ، وبحق ظهورها الخمل عليها .

- (س) ﴿ وَفَي حَدِيثَ حَفَرٍ بِنُرُ زَمْنُمٍ .
- فغار سَمْمُ اللهِ ذي الرقيبِ

الرّقيب: الثالث من سيهام الميسير

- \* وفى حديث عُيَينةً بن حِصْن ذِكُرُ «ذِي الرَّقِيبة » وهو بفتح الراء وكسر القافِ: جَبَل بخيبَر .
- ﴿ رقع ﴾ (س) فى حديث النسار والشلائة الذين أَوَوْا إليه « حتى كَثُرَت وارْتَقَسَت » أى زادت ، من الرّقاحة : الكسب والتجارة . وترقيح المال : إصلاحُه والقيامُ عليمه .
  - \* ومنه الحديث «كان إذا رقَّح إنساناً » يريدُ إذا رَّفَّا إنساناً . وقد تقدم في الراء والفاء .
- (رقد) (س) في حديث عائشة « لا تَشْرِب في راقُود ولا جَرَّة » الراقُود : إناء خَرَف مُسْتَطيلٌ مُقَيَّرٌ ، والنَّهي عنه كالنهي عن الشرب في الحناتِم والجرار الْمُقَيَّرُ ،
- (رقرق) (ه) فيه « إن الشمس تَطلعُ ترَقُرُقُ » أَى تدور وتجىء وتذهبُ ، وهو كنايَةُ عن ظُهور حَرَكَتُها عند طلوعها ، فإنها يُرَى لها حركة مُتَخَيَّلة ، بسببقُر بهامن الأُفُق وأُنخِرِ تهالُمْ ترضة بينها وبين الأبصار ، بخلاف ما إذا عَلَت وارْتفعَت .
- (رقش) (ه) فى حديث أمّ سلمة « قالت لعائشة: لو ذَكُر ْ تُكِ قُولاً تَعْرِ فِينِه بَهَشْتِنِي (١) بَهْ الرَّقْشَاء المُطْرِق » الرَّقْشَاء: الأَفْمَى ، سُميت بذلك لتَرْقيشٍ فى ظَهْرُها ، وهى نَقَطَ وخُطُوط . وإنما قالت المُطْرِق : لأن الحليّة تقع على الذَّكر والأنثى .
- ﴿ رَقَطَ ﴾ (هـ) في حديث حذيفة « أَتَتْ كَمُ الرَّقْطَاءُ والْظُلِمَة » يعنى فِتْنَةً شَبَّها بالحيةِ الرَّقْطَاءُ ، وهو لونَ فيه بياضُ وسوادٌ . والْمُظْلِمة التي تعمُ ، والرَّقطاء التي لا تَعُمُ .
- ( ه ) وفى حديث أبى بِكرة وشَهادته على الْمغِيرة « لو شِئْتُ أَنْ أَعدَّ رُقَطاً كَانتَ بِفَخِذَ بِها » أَى فَخِذَى المرأة التي رُمِي بها .

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل واللــان . وق 1 والهروى وأصل الفائق ١/ه ٥٥ : « نهشتِه ِ » .

- \* وفى حديث صفة اَلحَزْوَرَة « اغْفَرَ الطِحاؤها وارقاطَّ عَوسَجُها » ارْقاطَّ من الرُّقُطة وهو البَياضُ والسوادُ. يقال ارقطَّ وارْقاطَّ ، مثل احْمر وَا عمارً . قال القتيبي . أحْسبهُ ارقاطَّ عَرْفَجها ، يقال إذا مُطِر العرْفَجُ فلاَنَ عُودُه : قد ثَقَّب عودُه ، فإذا اسْودَّ شيئًا قيل : قد قَمل ، فإذا زادَ قيل : قد ارقاطً ، فإذا زاد قيل : قد أَدْ بَي .
- ﴿ رَقِع ﴾ ( ه ) فيه : « أنه قال لسَعْد بن مُعاَدْ حين حَـكُم في بني قُرَيْظَة : لقد حكمت بحُـكُم الله من فَوق سبعة (١) أرْقِعَة » يعني سَبْع سمواتٍ . وكل سماء يُقاَل لها رَقيع ، والجمع ُ أرْقِعة . وقيل الرقيع ُ اسمُ سماء الدنيا ، فأعطى كل سماء اسمها .
- \* وفيه « يجىء أحدُكم يوم القيامة وعلى رَقَبته رِقاع مُ تَخَفْقِ » أراد بالرِّقاع ما عليه من الْحَقُوق المَّنُوبة في الرَّقاع . وخُفُوتُها حركتُها .
- (ه) وفيه « المؤمنُ واهِ راقعٌ » أَى يَهِى دينه بَمَعْطِيته ، ويرقَعُهُ بِـَوْبَته ، من رَقَعْتُ الثوب إذا رَثَمْتَهُ .
- (ه) وفى حديث معاوية «كان يَلقُمَ بيدٍ ويرقَعُ بِالأُخْرَى » أَى يَبْسُطها ثَم يُتُبعها اللَّقُمة يَتَقَى بها ما يَنْتَثر منها .
- (رقق) (س) فيه « يُودَى المُكاتَبُ بقدْر ما رَقَّ منه دِيَةَ العَبْد ، وبقَدْر ما أدَّى دِية العَبْد ، وبقَدْر ما أدَّى دِية الحديث ، والرِّق : الملك ، والرَّقيق : المملك ، فعيل بمعنى الحديث : أنَّ مفعول . وقد يُطْلق على الجماعة كالرفيق ، تقول رَقَّ العبْد وأرَقَّة واسْترَقة . ومعنى الحديث : أنَّ المُكاتَب إذا جُنِي عليه حِناية وقد أدَّى بَعْض كِتابَته ، فإنَّ الجاني عَليه يَدْف إلى ورَثَته بقدر ما كان أدَّى من كتابته دية حُرِّ ، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد ، كأن كاتب على ألف ، وقيمتُه مائة ، فأدّى خَسمائة ثم قتيل ، فلورَثَة العبْد خسة آلاف ، نصف دية حُرِّ ، ولمولاه على ألف ، وقيمتُه مائة ، فأدّى خَسمائة ثم قتيل ، فلورَثَة العبْد خسة آلاف ، نصف دية حُرِّ ، ولمولاه على أنَّ المكاتب عبْد وهو مَذْهب النَّخَعى . ويُروى عن على شيء منه . وأجمَ عالفقهاء على أنَّ المكاتب عبْد ما بقي عليه دره .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: سبع أرقعة . والمثبت من 1 واللسان والهروى . قال فى اللسان : « جاء به على التذكير كأنه ذهب به إلى معنى السقف . وعنى سبع سموات » .

- \* وفي حديث عمر « فلم يَبْقَ أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حَظُ وحَقُ ، إلا بعض من تمليكون من أرقائكم » أى عبيدكم . قيل أراد به عبيداً تخصوصين ، وذلك أنَّ عمو رضى الله عنه كانَ يُمْطِى ثلاثة مماليك لبنى غِفار شَهِدُوا بَدْرا ، لِكُل واحِد منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم ، فاراد بهذا الاستيثناء هؤلاء الثلاثة . وقيل أراد جميع المماليك . وإثما استثنى من مجلة المسلمين بعضاً من كل ، فكان ذلك مُنْصَرفا إلى جنس المماليك ، وقد يُوضع البعضُ موضع الكُل حتى قيل إنه من الأضداد .
- (س) وفيه « أنه ما أكَلَّ مُرَّقَقًا حتى لَقَى الله تعالى » هو الأَرْغِفَة الواسِعة الرقيقَة. يقال رَقِيق ورُقاق ، كَطَو يل وطُو ال
- (ه) وفي حديث ظبيان « ويَخْفِضُها بُطْنَان الرَّقَاق » الرَّقاق : ما اتَّسَع من الأرض ولان ، واحِدُها رقُ بالكسر .
- (ه) وفيه «كانَ فُتهاء المدينة يشترون الرِّقَّ فيأكلونه » هو بالكسر: العَظِيم من السَّلاَحِف، ورَواه الجوهري مَفْتوحا (١).
- (ه) وفيه « اسْتَوْصُوا بالمِعْزَى فإنه مَالُ رَقيق » أَى لَيْس له صَبْر الضَّأْنِ على الجفَاء وشــدَّة البرْد .
  - \* ومنه حدیث عائشة « إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُل رَقيق » أَى ضعيف هَـيْن لَـيْن .
- \* ومنه الحديث: «أهلُ البين أرَقُّ لُلوباً » أَى أَلَيْنَ وأَقْبَلَ للموعظة. والمراد بالرَّقة ضِدّ القَسْوة والشِّدة.
- ( ه ) ومنه حدیث عثمان رضی الله عنه « کَبِرَت سِنّی ورَق عَظْمی » أَی ضَعُف . وقیــل هو من قول محمر رضی الله عنه .
- (ه) وفى حديث الغسل « إنه بدأ بيمينه فغَساما ، ثم غَسل مَرَاقَه بشماله » . المراق : ما سَفَل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقُ جُلودُها ، واحدُها مَرَق . قاله الهروى . وقال الجوهرى : لا واحدَ لها (٢).

<sup>(</sup>١) ورواه الهروى بالفتح أيضاً . وقال : وجمعه رُقوقُ . (٢) في الضحاح : له .

- \* ومنه الحديث « أنه اطَّلَى حتى إذا بلغ المراقِّ وليَّ هو ذلك بنفسه » .
- (ه) وفي حديث الشّعبي « سُئل عن رجل قبّل أمّ امْرأته ، فقال : أعن صَبُوح تُرَقَق؟ حرُمت عليه امرأته » هذا مَثَل للعرب . يقال لمِن يُظْهر شيئًا وهو يُر يد غيره ، كأنه أراد أن يقول : جامَع أمّ امرأته فقال قبّل . وأصله : أنّ رجلا نَزل بقوم فبات عنده ، فجعل يُرقق كلامه ويقول : إذا أصْبَحت غَدًا فاصْطَبَحْت فعَلْتُ كذا (١) ، يريد إيجاب الصَّبُوح عليهم ، فقال بعضهم : أعن صَبُوح تُركق : أي تُمرِّض بالصَّبوح ، وحقيقته أنّ العَرض الذي يَقْصدُه كأنّ عليه ما يَسْتُره ، فيريد أن يَعله رَقيقًا شَفَافًا يَنمُ على ما وراءه . وكأن الشعبي اتهم السائل ، وأراد بالقُبلة ما يَتْبَعُهَا فعَلَظً عليه الأمر .
  - \* وفيه « وتجى فيتنة فيُرَقِّقُ بعضُها بعضاً » أى تُشَوِّق بتَحْسِينها وتَسْوِياما .
- ﴿ رَقِلَ ﴾ \* في حديث على رضى الله عنه « ولا يَقْطَع عليهم رَقْـلَة » الرَّقْـلَة: النخلة الطويلة ، وجنسها الرَّقال .
  - \* ومنه حدیث جابر فی غَرْقة خیبر « خَرج رجُل کأنه ّالرقْلُ فی یدِه حَرْبة » .
- [ه] ومنه حديث أبى حَثْمة « ليس الصّقر في رُموس الرّقْل الراسخات في الوّحل » الصّقر : الدّبْس .
- (س) وفي حديث قُس ذكر « الإرقال » وهو ضَرْب مِن العَدُو فَوْق الخَبَب. يقال أَرْقَلت الناقة تُرْقل إرْقالًا ، فهي مُرْقل ومِرْقال .
  - \* ومنه قصید کعب بن زهیر :
  - \* فيها على الأين إرقال وتَبْغِيلُ \*
- ﴿ رَمِّم ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه « أتَى فاطمة فوجَدعلى بابها سِـنْرَا مُوشَّى فقال : ما أنا والدنيا والرَّقْمَ » يُريد النَّقْش والوَشْى ، والأصل فيه الكتابة .
- ومنه الحدیث « کان یَزید فی الرّقم » أی ما یُکٹّتب علی الثیاب من أثمانها لِتَقع المرابحة علیه ، أو یَفتر" به المشتری ، ثم استعمله المحدّثون فیمن یکذب ویزید فی حدیثه .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « أو قال : إذا صحتمونى غداً فكيف آخذ في ماجتي » .

- (ه) ومنه الحديث «كان يُسَوِّى بين الصَّفوف حتى يَدَعَهَا مِثل القِدْح أو الرَّقِيم » الرَّقِيم الكَتاب، فَعِيل بمعنى مفعول: أى حتى لا يَرَى فيها عِوَجا ،كما يُقوِّم الكاتب سُطورَه.
- [ ه ] ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « ما أَدْرَى ما الرَّقيم ؟ كتاب أمْ 'بَنْيَان (١' » يعنى فى قوله تعالى « إنَّ أصحابَ الكهف والرَّقيمِ كَانُوا من آياتنا عَجبا » .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه فى صفة السياء « سَــقْفُ سَائْر ورَقِيم مَائْر » يريد به وَشْيَ السياء بالنجوم
- (س) وفيه « ما أنتم في الأمَم ِ إِلَّا كَالَ قُمة في ذِراع الدابة » الرَّقْمة هُنا: الْهَنَة الناتِئة في ذِراع الدابة من داخِل ، وها رَقْمتان في ذراعيها .
- \* وفيه « صَعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رَقَمة من حَبل » رَقَمة الوادى : جانبه . وقيل مُجْتَمع مائيه .
- (س) وفي حديث عمر رضى الله عنه « هو إذًا كالأر ْقَمَ » أى الحَيَّة التي على ظهرُها رَقْمْ ": أَى الحَيَّة التي على ظهرُها رَقْمْ ": أَى نَقْش ، وجْمُعُها أراقيمُ .
- (رقن) (ه) فيه « ثلاثة لا تَقْرَ بُهُم الملائكة بخير ، منهم الْمَتَرَقِّن بالزَّعْفرانِ » أَى الْمُتَلَطِّخ به . والرَّقُون والرِّقان : الزَّعْفران والحَنَّاء .
  - (رقه) (ه) في حديث الزكاة « وفي الرِّقةَ رُبعُ العُشْرِ » .
- (ه) وفى حديث آخر «عفو ت لكم عن صَدَقة الخيل والرَّقيق ، فَهَاتُوا صَدَقة الرِّقَة » يريد الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة خاصَّة ، فَحُذِفَت الواو وَعُوض منها الهاء . وإنما ذكر ناها ها هنا حملا على لفظِها ، وتُجنَّع الرُّقة على رِقاَت وَرِقِين (٢) . وفي الوَرق ثلاث لغات : الوَرْق والورْق والوَرق .
- ﴿ رَقَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُفْية ﴾ قد تكور ذكر الرُّقْيَة والرُّقَى والرَّقْ والاسْتَرْقاء في الحديث. والرُّقْيَة: العُوذة التي يُرُّقَى بها صاحِب الآفة كالُحقّي والصَّرع وغير ذلك من الآفات. وقد جاء في بعض الأحاديث جَوازُها، وفي بعضها النَّهْي عنها:

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : سأل ابن عباس كعباً عن الرقيم ، فقال : هي القرية التي خرج منها أصحاب الكهف ... وقال الفراء : الرقيم : لُوح كانت أسماؤهم مكتوبة فيه .

<sup>(</sup>٢) وق المثل : « وجدان الرقين يغطى أفن الأفين » أى الغنى وتاية للحمق . قاله الهروى .

- (س) فَينَ الجُوازِ قُولُه « اسْتَرْقُوا لهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةِ » أَى اطْلُبُوا لهَا مَن يَرْقيها .
- (س) ومن النَّهْى قوله « لا يَسْتَرْقُون ولا يَكْتَوُون » والأحاديث فى القِسْمين كثيرة ، ووَجْه الجُمْع بينهما أنّ الرُّق يُكْرَه منها ما كان بغير اللِّسان القريق، وبغير أسماء الله تعالى وصِفاته وكلامِه فى كُتُبه المُنزَّلة ، وأن يَعْتَقد أن الرُّقيا نافِقة لا تحالة فَيتَّكِل عليها ، وإيَّاها أراد بقوله « مَا تَوَكّل من اسْتَرَق » ولا يُكره منها ما كان فى خلاف ذلك ؛ كالتَّمَوّ ذ بالقُرآن وأسماء الله تعالى، والرُّق المَرْويَّة ، ولذلك قال للذى رَق بالقرآن وأخذ عليه أجْرًا : « من أخذ برُ وَيَّة بَاطِل فقد أُخذت برُ وَيَّة عَل للذى رَق بالقرآن وأخذ عليه أجْرًا : « من أخذ برُ وَيَّة بَاطِل فقد أُخذت برُ وَيْة حَق » .
- (س) وكقوله فى حديث جابر « أنه عليه الصلاة والسلام قال: اغرضُوها على ، فعرضناها فقال: لا بأس بها ، إنَّما هى مَواثيقُ » كأنه خاف أن يَقَع فيها شىء مما كانوا يَتَلَقَّظُون به ويعتقدونه من الشِّر ْك فى الجاهلية ، وما كان بنير اللسان المعركيّ ، ثمَّا لا يُمرف له تَر ْجَة ولا يُمكن الو توف عليه فلا يجوز استعمالُه .
- (س) وأمّا قوله « لا رُقْيَة إلّا مِن عَيْنِ أو حُمّة » فعناه لا رُقْيَة أَوْلَى وأَنفَع . وهذا كما قيل : لا فَتى إلّا عَلِيّ . وقد أمّر عليه الصلاة والسلام غير وَاحِد من أصحابه بالرُّقْية . وسَمع بجماعة يَرْقون فلم 'ينْكِر عليهم .
- (س) وأمّا الحديث الآخر في صِفة أهل الجنة الذين يدخلونها بندير حساب «هم الذين لا يَسْتَرْقُون ولا يكْتَوُون ، وعلى رَبّهم يتوكلون » فهذا من صِفة الأولياء المُعْرِضين عن أسباب الدُّنيا الذين لا يَلْتَفْتُون إلى شيء من عَلائِقها . وتلك دَرَجة الخواصِّ لا يَبْلُغُها غيرُهم ، فأمّا القوامُّ فَمُرخَّص لهم في التَّداوي والمعالجات ، ومن صَبَر على البَلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جُمْلة الخواص والأولياء ، ومن لم يصبر رُخِّص له في الرُّقية والعلاج والدَّواء ، ألا تَرى أن الصَّدِّبق لمَّا الحَواص والدَّواء ، ومن لم يصبر رُخِّص له في الرُّقية والعلاج والدَّواء ، ألا تَرى أن الصَّدِّبق لمَّا تَصدق بجميع ماله لم رُبُنكر عليه ، عِلمًا منه بيقينه وصبره ، وَلمَّا أتاه . الرجُل بمثل بيضة الحام من الذَّهب وقال : لا أمْلِك غيره ضَرَبَه به ، بحيثُ لو أصابة عَقَره ، وقال فيه ماقال .
- (س) وفى حديث اسْتِرَاق السَّمع « ولكنهم يُرَقُّون فيه » أي يَتَزيَّدُون . يقال : رَقَّ فُلان على الباطل إذا تقَوَّل مالم يكن وزَادَ فيه ، وهو من الرُّقِّ : الصُّعود والارْتِفاع . يقال رَقِّ يَرْقَ

رُقِيًّا ، وَرَقَّ ، شُدِّد للتَّعــدِية إلى المفعول . وحقيقة المُعنَى أنهم يَرْ تَفَعِون إلى الباطل ويَدَّعُون فوق مايشَمَعونه .

\* ومنه الحديث «كُنْت رَقّاءً على الجبال » أي صَمَّاداً عليها . وفمَّال للمبالغة .

# ﴿ باب الراء مع الكاف ﴾

- (ركب) (ه) فيه « إذا سافَر تُمُ في الحِصْب فأعْطُوا الرُّكُ أُسِنَّتُها » الرُّكُ بضم الراء والكاف جمع ركاب، وهي الرَّواحِل من الإبل. وقيل جمع رَّكُوب، وهو ما يُرْكُب من كل دَابَّة، فَعُول بمعنى مَفْعُول. والرَّكُوبة أَخْصُ منه.
- (س) ومنه الحديث « ابْغِنِي ناقةً حَلْبانَة رَكْبانَة » أَى تَصَاح للحَلْب والرُّكُوب ، والرُّكُوب ، والرُّكُوب ، والتُمُطِيّا مَمْنَى النَّسَب إلى الحُلْب والرُّكُوب .
- (س) وفيه «سَيَأْتِيكُم رُكَيْبُ مُبْغَضُون، فإذا جاءوكم فَرَحِّبُوا بهم » يُريد عُمَّال الزكاة ، وجَمَّلهم مُبْغَضِين ؛ لِمَا في نفوس أرباب الأموال من حُبِّها وكراهة فرَّاقِها ، والرُّكَيْب : تصغير رَكْب ، والرَّكْب الله من أسماء الجنع ، كَنفَر ورهُط ، ولهذا صَغَره على لفظه ، وقيل هو جع راكب كصاحب وصحب ، ولوكان كذلك لقال في تصغيره: رُو يَكْبُون ، كا يقال صُو يُحْبُون ، والراكب في الأصل هو رَاكِب الإبل خاصَة ، ثم اتُسِع فيه فأطيق على كل مَن ركِب دابة .
- (ه) وفيه « بَشَرُ رَكِيبَ السَّعاة بِقِطْع من جَهَم مِثْل قُور حِسْمَى » الركيب بوزن القَييل ـ الرَّاكِب ، كالضَّرِيب والصَّرِيم ، للضَّارِب والصَّارِم . وفلان رَكيبُ فلان ، للذي يَرُ كَب معه ، والمراد برَ كيب الشّعاة من يَرْ كَب عُمَّال الزكاة بالرَّفع عليهم ويَسْتَخينهم ويَكْتُب عليهم أكثر ممّا قبَضُوا ، وينشُب إليهم الظُّم في الأَخْذ . ويجوز أن يُراد مَن يَرْ كَب منهم الناس بالفَشْم والظُّم ، ممّا قبَصُب عُمَّال الجور . يعني أن هذا الوَعِيد لِمَن صَحِبَهُم، فما الظَّن بالعُمَّال أنفُسِهم !
- (س) وفي حديث الساعة « لَو نَتَج رَجِل مُهْراً لَه لم يُرْكِب حتى تقوم الساعة » يقال أَرْكُب أَمْرُو يُرْكِب فهو مُرْ كِب بكسر السكاف ، إذا حان له أن يُركَب .
- ( ه ) وفي حديث حُذيفة « إِنَّمَا تَهْ لِيكُون إذا صر ثُم تَمْشُون الرَّ كَبَاتِ كَأَنَّكُم يَعَاقِيبُ حَجَلٍ »

الرَّكْبَة: المرَّة من الرُّكُوب، وجَمُّهُما رَكَبَات بالتحريك، وهي منصوبة بفعل مُضمر هو حال من فاعل تَمْشُون، والرَّكِبات وَاقع مَوْقع ذلك الفعل مُسْتَغْنَى به عنه. والتقدير: تمشون ترُ كُبُون الرَّكِبات، مثل قولهم أرْسَالها العِرَاك: أى أرسالها تَهْتَرك العِرَاك. والمعنى تَمْشُون رَاكِبين رؤسكم هائمين مُسْترسلين فيا لا يَنْبغى لهم ، كَأْنهُم في تسَرُّعكم إليه ذُكُورُ الحجل في سُرْعَتها وتَهافتها ، حتى إنها إذا رأت الأنشى مع الصائد ألقت أنفُسها عليها حتى تستقط في يده. هكذا شرحه الزمخشرى. وقال الهروى: معناه أنه تر كبون رؤسكم في الباطل. والرَّكبات: جَمْع رَكبة ، يعنى بالتحريك ، وهُم أقلُ من الرَّكْب. وقال القتيبى: أراد تَمْضُون على وجوهكم من غير تَتُبَّت يَرُ كُب بعضُكم بعضا.

- (س) وفى حديث أبى هريرة « فإذا عُمر قد رَكِبَنى » أَى تَبِعَنَى وجاء على أَثَرِى ؛ لأَنَّ الراكب يَسِير بسَيْر المَرْ كوب. يقال ركِبْت أَثْرَه وطَرِيقَه إذا تَبِعْتَه مُلْتَجِقًا به .
- (ه) وفى حديث المغيرة مع الصديق « ثم رَ كَبْتُ أَنْفَهَ برُ كُبَتَى » يقال رَ كَبْتُه أَرْ كُبُهُ الضم : إذا ضرَبته برُ كُبَتِك .
- (س[ه]) ومنه حديث ابن سيرين « أما تَعْرِف الأَرْدَ وَرَكْبَهَا ؟ اتَّق الأَرْدَ لا يَأْخُذُوكَ فَيَرْ كُبُوكَ » أَى يَضْرِبُو نَكَ برُكَهُم ، وكان هذا معروفا في الأَرْد.
- \* ومنه الحديث « أنّ الْمُهَلَّب ابن أبي صُفْرة دعا بمُعاوِية بن عَرْ و وجعَل يَرْ كُبُه برجْله ، فقال : أَصْلَح الله الأمير ، أَعْفِنِي من أمّ كَيْسَان » وهي كُنْية الركبة بلغة الأَزد .
- (س) وفيه ذِكر « ثَنبِيَّة رَكُوبة » وهي ثَنبِيَّة معروفة بين مكة والمدينة عنـــد العَرْج ، سَلكُما النبي صلى الله عليه وسلم .
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « لَبَيْتُ بِرُ كُبَة أَحَبُ إِلَى مِن عَشْرة أبيات بالشام » رُكْبة : موضع بالحجاز بيْن غَمْرة وذات عِرْق . قال مالك بن أنس : يُريد لِطُول الأعمار والبَقاء ، ولشَدَّة الوَياء بالشَّام .

- (ركح) (ه) فيه « لا شُفعة في فِناء ولا طريق ولا رُكْح » الرُّ كُح بالضم: ناحِية البيت من وَرَائه ، وربَّما كان فَضاء لا بناء فيه .
  - \* ومنه الحديث « أهْل الرُّ كُح أَحَقُّ بِرُ كُحِهِم » .
- (س) وفي حديث عمر « قال لِعَمْرُو بن العاص : ما أُحِبُّ أَن أَجْعَل لكَ عِلَّة تَرْ كَح إليها » أَى تر جَمِع وَتَلْجَأُ إليها . يقال رَكَحْتُ إليه ، وأَرْ كَحْتُ ، وارْتَكَحْتُ .
- (ركد) ( ه ) فيه « نهى أن يُبال في الماء الرَّاكِد » هو الدَّامُ السَّاكِن الذي لا يَجْرى .
- ومنه حــديث الصلاة « فى ركوعها وسجودها وركودها » هو السكون الذى يَفْصِل بين حركاتها ، كالقيام والطُّمَّا نينة بعد الركوع ، والقعْدة بين السَّجْد تَين وفى التشهد .
- (س) ومنه حديث سعد بن أبى وقاص « أَرْ كُد بهم فى الأوليَيْن وأَخْذَف فى الأُخْرَ يَيْن » أَى أَسْكَن وأَطِيل القِيام فى الرَّكعتين الأوليين من الصلاة الرّباعية ، وأَخَفّف فى الأُخْرَ يَين .
- (ركز) (ه) في حديث الصدقة «وفي الرِّكارُ الحمس» الرِّكارُ عند أهل الحِجارُ: كُنورُ الجَاهِلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العِراق: المَعادِن، والقو لان تَحْتَمِلُهما اللغة؛ لأن كلاً منهما مَرْ كورْ في الأرض: أي ثابت. يقال رَكزَه يَرْ كُرْه رَكْرًا إذا دَفنَه، وأرْ كَزَ الرجلُ إذا وجد الرِّكارُ. والحديث إنَّما جاء في التفسير الأوّل وهو الكّنر الجاهِليُّ، وإنماكان فيه المُحس لكثرة نفيه وسُهولة أخذه. وقد جاء في مسند أحمد في بعض طُرُق هذا الحديث « وفي الرَّكائرُ المُحلس » كأنها جمع رَكِيرَة أو رِكازَة ، والرَّكيزة والرِّكزة : القِطعة من جواهر الأرض المُورَة فيها. وجمع الرِّكزة رِكازَ ،
- (ه) ومنه حــديث عمر « إن عبداً وجد رِكْزة على عَهْده فأخذها منه » أى قطْعة عظيمة من الذهب. وهذا يَعْضُد التفسير الثانى .
- (ه) وفى حـــديث ان عباس فى قوله تعالى « فَرَّت من قَسُورَة » قال : هو رِكْز الناس » الرَّكْز : الحس والصَّوت الخِنِيُّ ، فجعل القَسُورَةَ نَفْسَها رِكْزاً . لأنّ القَسُورة جماعة الرّجال .

وقيل جماعة الرُّماة ، فسَمَّاهم باسم صَوْتهم ، وأَصْابُها من القَسْر وهو القَهْر والغَلبَــة . ومنــه قيل للاُسَد قَسُورَةً .

(ركس) (ه) فى حديث الاستنجاء « إنه أُتِى برَوْث فقال إنه رَكْس » هو شَبِيه المُعنَى بالرَّجِيع، يقال رَكَسْت الشيء وأرْ كَسْته إذا رَدَدْتَه ورَجَعْته. وفى رواية « إنه ركِيس » فَعِيــل بعنى مفعول.

- \* ومنه الحديث « اللهم ارْ كُسْهِماً في الفِتْنة رَكْسا » .
- (س) والحديث الآخر « الفِتَن تَرْتَكِس بين جَراثِيمِ العرَب » أَى تَزْدَحِم و تَتَرَدّد.
- ( ه ) وفيه « أنه قال لِعَدِيّ بن حاتم : إنك من أهل دِينٍ يقال لهم الرَّ كُوسِيَّة » هو دين كَيْن النصارى والصابئين .
- (ركض) (س) فى حديث المستحاضة « إنما هى رَكْضَةٌ من الشيطان » أصْل الرَّكُس : الضَّرب بالرجْل والإصابة بها ، كا تُر ْ كَض الدَّابة وتُصَاب بالرّجْل ، أراد الأضْرارَ بها والأذَى . المعنى أن الشيطان قد وَجَد بذلك طريقا إلى التَّلْبيس عليها فى أمر دِيبها وطُهْرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتَها، وصار فى التقدير كأنه رَكْصة بآلةٍ من رَكضاته .
- (ه) وفى حـــديث ابن عمرو بن العاص « لنفْسُ المؤمن أشدُّ ارْتِــكاضاً على الذَّنْب من العُصْفور حين يُغْدَف به » أى أشدُّ حَركة واضْطِراباً .
- [ ه ] وفى حديث عمر بن عبد العزيز « قال : إنَّا لَمَّا دَفَنَّا الوليدرَكُصَ فى "لَحده » أَى ضَرِب برجْلِه الأرض .
- (ركع) \* فى حديث على قال: « نَهَانِي أَنْ أَقْراً وأَنا راكع أو ساجد » قال الخطابى: لَمَا كان الركوع والسجود ـ وهُما غاية الذُّل والخضوع ـ تَخْصوصَين باللهِ كر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما ، كأنه كره أن يَجْمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس فى مَوْطِن واحدٍ ؟ فيكونان على السَّواء فى الحل والمَوْقِع .
- ﴿ رَكُكُ ﴾ (هـ) فيه « إنه لَعن الرُّكا كة » هو الدَّيُّوث الذي لا يَفار على أهلِه ، سَّمَاه

رُكَاكَة على الْمبالغة في وصْفِه بالرُّكَاكَة ، وهي الضَّعف ، يقال رجُل رَكِيك ورُكَاكَة : إذا اسْتَضْعَفَتْه النساء ولم يَهَبْنَه ولا يَغار عليهن ، والهاء فيه للمبالغة .

- (س) ومنه الحديث « إنه 'يبْغِض الوُلاة الرَّ كَكَة » جُمْع ركِيك ، مِثْل ضَعيف وضَعَفَة ، وزْناً ومَعْنَى .
- (ه) وفيه « إن المسلمين أصابهم يوم حُنين رَكُ من مَطر » هو بالكسر والفتح: المَطر الضعيف؛ وجُمعه رِكاك.
  - ﴿ رَكُلُ ﴾ \* فيه « فرَ كَلَه برجله » أَى رَفَسه .
  - (س) ومنه حديث عبد الملك « أنه كتَب إلى الحجَّاج: لأَرْ كُلَنْكُ رَكُلَة ».
- ﴿ رَكُمُ ﴾ \* في حديث الاستسقاء « حتى رأيت رُكاما » الرُّكام: السَّحاب المُتراكِب بعضُه فوق بعض .
  - \* ومنه الحديث « فجاء بعُود وجاء بِبَعْرة حتى رَكَمُوا فصار سَواداً » .
- ﴿ رَكَنَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال : رحم الله لُوطاً ، إن كان لَيأوِى ( ) إلى رُكُن شديد » أى إلى الله تعالى الذى هو أشدُّ الأركان وأقواها ، وإنما تَرَحَّم عليه لسَمْوْه حين ضاق صدْرُه من قومه حتى قال « أوْآوِى إلى رُكُن شديد » أراد عِزَّ العشيرة الذين يُسْتَنَدُ إليهم كما يستند إلى الرُكُن من الحائط .
- \* وفي حديث الحِساب « ويقال لأرْكانه انْطِق » أى كجوارِحِه. وأركانُ كل شيء جَوانِبُهُ التي يَسْتَنَد إليها ويقوم بها.
- ( ه س ) وفي حديث خَمْنة « كانت تجلس في مِر ْ كَن أَخْتِهَا (٢) وهي مُسْتَحاضة » المِر ْ كَن أَخْتِهَا اللهِ عَن المِر أَن أَخْتِها اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا
- (ه) وفي حديث عمر « دخَل الشام فأتاه أَنْ كُون قَرْية فقال : قد صَنَعْت لك طَعَاما » هو

<sup>(</sup>١) في الأصل: أنه كان يأوى . وما أثبتناه في ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>۲) هي زينب ، كما ذكر الهروى .

رئيسها ودهْقانُها الأعظم ، وهو أَفْعُول من الرُّكون : السُّكون إلى الشيء والمَيْل إليه ؛ لأن أهلها إليه يَرْ كنون : أَى يَسْكنون ويَمْيِلون .

﴿ رَكَا ﴾ (هـ) في حديث الْمُتشَاحِنَيْن « از كُوا هذين حتى يَصْطلحا » يقال رَكاه يَر ْ كُوه إذا أخَّره . وفي رواية « اتْرُ كُوا هذين » ، من التَّرك . ويروى « ارْهكوا هذين » بالهاء : أى كلفوها وألزموها ، من رَهَكْتُ الدابة إذا حَمْلتَ عليها في السَّير وجَهَدْتَهَا .

(س) وفي حديث البراء « فأ تَيْنا على رَكِيٍّ ذَمَّة » الرَّكَ تُ : جنس للرَّكِيَّة ، وهي البنر ، وجمعها رَكايا . والذَّمَّة : القليلة الماء .

\* ومنه حدیث علی « فإذا هو فی رَکِی یَتَبَرَّد »وقد تکرر فی الحدیث مفردا و مجموعاً .

\* وفي حديث جابر «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بِرَ كُوة فيها ماء » الرَّ كُوة : إناء صغير من جلْدِ يُشْرِب فيه الماء ، والجمع ركاء .

# ﴿ باب الراء مع الميم ﴾

﴿ رَمَتُ ﴾ (هـ) فيه « إِنَّا نَرَكُ ُ أَرْمَاثًا لناً في البحر » الأرماث: جمع رَمَث ـ بفتح الميم وهو خَشَب يُضَمَّ بعضُه إلى بعض ثم يُشَدُّ ويُر ْ كَب في الماء ، ويُسَمَى الطَّوْف ، وهو فَعَلَ بمعنى مَفْعُول ، من رَمَثْت الشيء إذا لَمَ ْ تَه وأصْلَحته .

(س) وفي حديث رافع بن خَديج وسُئل عن كِراء الأرض البَيْضاء بالذَّهب والفضة فقال: « لا بأس ، إنَّما نَهي عن الإِرْماث » هكذا يُروى ، فإن كان صحيحا فيكون من قولم : رمَثْت الشيء بالشيء إذا خَلَطْته ، أو من قولم : رمَث عليه وأرمَث إذا زَاد ، أو من الرَّمَث وهو بَقييَّة اللَّبن في الضَّرع . قال : فكأنه نَهي عنه من أَجْل اختلاط نَصِيب بعضهم ببعض ، أو لزيادةٍ يأخذها بعضهم من بعض ، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئًا من الزَّرْع . والله أعلم .

(س) وفى حديث عائشة « تَهْيُتُكُم عن شُرِب ما فى الرِّمَاث والنَّقِير » قال أبو موسى : إن كان اللَّفظ تَحْفوظا فلَعلَّه من قولهم : حَبلُ أَرْمَاثُ: أَى أَرْمَامُ ، ويكون المراد به الإِنَاء الذى قد قَدُم وعَتُق ، فصَارت فيه ضَرَاوة بما يُنْبَذُ فيه ، فإنَّ الفسَاد يكون إليه أَسْرَع .

- (رمح) (س) فيه « السُّلْطان ظِلُّ الله ورُ مُعه » اسْتَوْعَب بهاتَين الكلمِتين نَوْعَيْ ما عَلَى الوَالَى للرَّعِية : أحدُها الانتِصار من الظالم والإعانة ، لأنَّ الظَّل يُكْجأ إليه من الحرارة والشِّدَّة ، ولهذا قال في تمامه : « يأوِي إليه كلُّ مَظْلوم » والآخر إرْهابالعدوِّ ؛ ليَرْتَد عِن قصد الرَّعيَّة وأذاهُم فيأمنوا بمكانه من الشَّرِّ. والعَربُ تجعل الرَّمح كناية عن الدَّفْع والمَنْع .
- (رمد) (س) فيه « قال: سألت ربّى أن لا يُسَلِّط على أمَّتى سَنَة فَتُرْمِدَهُمْ فأَعْطانِيها » أَى تُهُلِّكُهم . يقال رمَده وأرْمَده إذا أَهْلَكُه وصَّلَّرَه كالرَّمَاد . ورَمَد وأرْمَد إذا هَلك . والرمْدُ والرَّمَادة الهلاك.
- (ه) ومنه حديث عمر « أنه أخّر الصّدقة عامَ الرّمادة » وكانت سنَة جَدْب وقَحْط في عَهْده فلم يأخُدُها منهم تَحَفْيفا عنهم . وقيـل سُمَّى به لأنهم لمّا أَجْدَبوا صارت ألوانُهم كَلُونِ الرّماد .
- (س) وفي حديث وَافِدِ عاد « خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا ، لا تَذَرْ مِن عادٍ أَحَدًا » الرِّمْدِدِ بالكسر . المُتَنَاهِي في الاحـتراق والدِّقة ، كا يقـال لَيْـلُ أَلْيَل ويَوْمُ أَيْوَم إِذَا أَرادُوا اللبالغة .
  - (ه) وفى حديث أم زرع « زَوْجى عَظِيمِ الرماد » أى كثير الأُضْياف والإِطْعام ؛ الرماد يكثُرُ بالطَّبْخ .
- ( ه ) وفى حديث عمر « شَوَى أخوك حتى إذا أنْضَجَ رَمَّد » أى ألقاه فى الرماد ، وهو مَثل يُضرب للذى يَصْنع المعروف ثم يُفْسِده بالمِنَّة أو يَقْطعه .
- (ه) وفى حديث المعراج « وعليهم ثيابٌ رُمْد » أي غُبْر فيها كُدورَة كَاوَن الرماد ، وَاحِدهـا أَرْمَد .
- \* وفيه ذكر «رَمد » بفتح الراء : ماء أَفْطَعه النبي صلى الله عليه وسلم جَمِيلا العدَوِيَّ حين وَفَد عليـه .
- ( ه ) وفى حديث قتادة « يَتَوضَأُ الرَّجُل بالمُلهُ الرَّمِد » أى الكَدرِ الذى صار على لون الرماد ·

- (رمرم) (ه) في حديث الهرَّة « حَبَسَها فلا أَطْعَمَنُها وَلَا أَرْسَلَتُها تُرَمُومُ من خَشَاشِ الأَرضِ » أي تأكل وأصْلها من رَمَّت الشاة وارْ كَمَّت من الأَرض إذا أَكلَت والمرَمَّة من ذوات الظَّلْف ـ بالكسر والفتح كالغم من الإنسان .
- (ه) وفى حديث عائشة «كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحْشُ ، فإذا خرج \_ تَعْنَى النبى صلى الله عليه وسلم \_ لَمب وجاء وذَهب ، فإذ جاء ربَض فلم يتَرَمْرَمْ ما دام فى البيت » أى سكن ولم يتحرّك ، وأكثر ما يُسْتعمل فى النّفى (١) .
- (رمس) (س) في حديث ابن عباس «أنه رامَس ُعمر بالجَحْفة وها تُعْرِمان » أي أَدْخَلا رُؤُوسَهما في الله حتى يُغَطِّيهما . وهو كالفَمْس بالغين ، وقيل هو بالراء : أن لا يُطِيل اللَّبث في الله ، وبالْفَين أن يُطيله .
  - [ ه ] ومنه الحديث « الصائم يَرَ تَمس ولا يَغْتَمِس » .
  - \* ومنه حديث الشعبي « إذا ارْتَعَسَ الْجَنْبُ في للاء أَجْزَأَهُ ذلك » .
- (س) وفي حديث ابن مفقّل « ارْمُسوا قبْرى رَمْسًا » أى سَوُّوه بالأرض ولا تَجعلوه مُسَمَّاً مُوْتَفَعِا . وأصل الرمْس:السَّتر والتَّغْطِية . ويقال لمَا يُحْتَى على القبر من الترابرَمْس ، وللقبْر نفْسه رَمْس.
- \* وفيه ذكر « رَامِس » هو بكسر الميم : موضع في دِيار مُعارِب ، كتَب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم بن الحارث الحجارِبي .
- (رمص) (س) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كان الصّبيان يُصْبِحُون عُمْصًا رُمُصًا، ويُصْبِح رسول الله صلى الله عليه وسلم صَقِيلًا دَهِينًا » أى في صِغَره . يقال عَمِصَت العَـين ورَمِصَت، من الغَمَص والرمَص ، وهو البياض الذي تَقْطَعه العـين ويَجتمع في زوايا الأجفان ، والرمص : الرطب منه ، والغَمص : اليابس ، والغُمْص والرُّمْص : جمْع أغْمَص وأرْمَص ، وانتَصبا على الحال لا على الحبَر ، لأنّ أصبح تامّة ، وهي بمعنى الدُّخول في الصباح . قاله الزمخشرى .
- \* ومنه الحديث « فلم تَكْتَحِل (٢) حتى كادت عَيْناها تَر مَصان » ويروى بالضاد، من الرمضاء: شدّة الحر ، يعنى تَهيج عَيْناها.

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : ويجوز أن يكون مبنيا من رام يريم ، كما تقول : خضخضت الإناء ، وأصله من خاس يخوس . ونخنخت البعير ، وأصله أناخ . (۲) هي صفية بنت أبي عبيد . كما في الفائق ٢٤٤/١

- (س) ومنه حدیث صَفِیَّة « اشْنَـکت عینها حتی کادت تر مُص » و إن رُوی بالضاد أراد حتی تَحْمَی.
- ﴿ رمض ﴾ (ه) فيه « صلاة الأوّابين إذا رَمِضَت الفِصال » وهي أن تَحْمَى الرَّامْضاء وهي الرَّامْضاء وهي الرَّامْضاء وهي الرَّامْضاء وهي الرَّامْل ، فتَبْرك الفِصال من شدّة حرِّها وإحْر اقها أَخْفافَها .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال لِرَاعى الشَّاء : عليك الظَّلْفَ من الأرض لا تُرَمِّضُها » رَمَّض الراعى ماشيته وأر مضها إذا رعاها فى الرمضاء .
- \* ومنه حــ ديث عقيل « فجعل يَتَتَبَّع التَيْء من شدّة الرمَض » هو بفتح الميم: المصدر ، يقال رَمِض يَر مَض رَمَضاً . وقد تكرر في الحديث .
- \* ومنه سُمِّى « رَمَضان » لأنهم لمَّا نَقَلوا أسماء الشهور عن اللفة القديمة سَمَّوها بالأزمنة التي وَقَمَت فيها، فوافَق هذا الشهر أيام شدّة الحرّ ورَمَضِه . وقيل فيه غير ذلك .
- (ه) وفيه « إذا مَدَحْتَ الرجُل فى وجْهه فَكَأَنَمَا أَمْرَرْتَ عَلَى حَلْقه مُوسَى رَمِيضاً » الرميض: الحديد الماضى، قعيل بمعنى مفعول، من رَمَض السّكّينَ ير مُضِه إذا دَقَّه بين حَجَرَيْن ليَرقَ ؛ ولذلك أوْقَعه صفة للمؤنث.
- ﴿ رمع ﴾ (ه) فيه « أنه اسْتَبَّ عنده رجُلان ففصب أحدها حتى خُيِّل إلى مَن رآه أنَّ أَنْهَ يَتَرَمَّع » قال أبو عبيد : هذا هو الصواب ، والرواية : يَتَمزَّع . ومعنى يَتَرَمَّع : كأنه يُر عَد من الفضب ، وقال الأزهرى : إن صَحِّ يتَمزَّع فإن معناه يَتَشَقَّق . يقال مَزَعْتُ الشيء إذا قَسَمْته . وسيجيء في موضعه .
- \* وفيه ذكر « رِمَع » هي بكسر الراء وفتح الميم : موضع من بلاد عَكَ بِاللهِن . ﴿ رَمَق ﴾ (ه) في حديث طَهْفة « ما لم تُضْمِروا الرِّماق » أي النِّفاق . يقال رَامَقه رِماقا ، وهو أن يَنظر إليه شَزْرًا نظرَ العَداوة ، يعني ما لم تَضِق قلو بكم عن الحق . يقال عَيْشُه رِماق : أي ضَيّق . وعَيْشُ رَمِق ومُرَمَّق : أي يُمْسك الرَّمق ، وهو بقية الروح وآخر النَّفس .
  - \* ومنه الحديث « أَتَيْتُ أَبَا جَهَلَ وَبِهُ رَمَقُ » .
  - ( س ) وفى حديث قُس « أَرْمُقُ فَدْفَدَها » أَى أَنْظُر نَظْراً طَوِيلًا شَزْرًا .

- ﴿ رَمْكُ ﴾ (ه) في حديث جابر « وأنا على جَمَل أَرْمَكُ » هو الذي في لونه كُذُورة .
- (س) ومنه الحديث « اسم الأرض العُلْيا الرَّمْكَاء» ، وهو تأنيث الأرْمَكَ . ومنه الرَّامَكِ ، وهو شيء أَسْود يُخْلط بالطِّيب .
- ﴿ رَمِلَ ﴾ ( ه ) في حديث أمّ مَعْبَد « وكان القوم مُرْماين » أى نَفَدَ زادُهم . وأصلُه من الرَّمْل ، كأنَّهم لَصِقوا بالرَّمْل ، كأنَّهم لَصِقوا بالرَّمْل ، كأنَّهم لَصِقوا بالرَّمْل ، كأنَّهم لَصِقوا بالرَّمْل ، كا قيل للفَقِير التَّرِبُ .
  - \* ومنه حديث جابر «كانوا في سَرِيَّة وأَرْمَلُوا من الزَّاد».
- (ه) وحديث أبى هريرة «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزاة فأرْمَلْنا » وقد تكرر في الحديث عن أبى مُوسَى الأَشْعَرى ، وابن عبد العَزيز ، والنَّخْعَى ، وغيرهم .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « دخلت على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو على رُمَال سرير » وفى رواية « على رُمال حَصِير » الرُّمال : مَا رُمِلَ أَى نُسِج ، يقال رَمَل الخصير وأرْمَله فهو مَرْمُول ومُرْمَل ، ورَمَّلْته ، شُدَّد للتكثير . قال الزنحشرى : ونظيره : الخطام والرُّكام ، لِما حُطِم ورُكم . وقال غيره : الرمال جمع رَمِل بمعنى مَرمُول ، كَخَاق الله بمعنى مَخْلُوقه . والمراد أنه كان السرير قد نُسِج وجُهُه بالسَّعَف ، ولم يكن على السَّرير وطاء سوى الخصير . وقد تكرر فى الحديث .
- \* وفى حديث الطواف « رمَل ثلاثاً ومَشَى أَرْبعا » يقال رَمَل يَرَمُل رَمَلا ورَمَلانا إذا أسرع في الشي وهَزَّ مَنكَبَيه.
- (س) ومنه حديث عمر « فيم الرَّ مَلانُ والكشفُ عن المناكِب وقد أطَّا الله الإسلام؟ » يكثُر مجيء المصدر على هذا الوَزْن في أَنْواع الحركة ، كالنَّزَوَان ، والنَّسَلان ، والرَّسَفان وأشباه ذلك. وحكى الحربي فيسه قولا غريباً قال : إنه تَثْنيَة الرَّ مَل ، وليس مَصْدرا ، وهو أن يَهُنَّ منكبيه ولا يُسْرع ، والسَّغي أن يُسْرع في المشْي ، وأراد بالرماين الرَّ مَل والسَّعي . قال : وجاز أن يُقال للرَّ مَل والسَّعي الرمالان ؛ لأنه لنّا خفَّ إسم الرَّ مَل وثقل اسم السَّعي غُلِّبَ الأَخفُ فقيل الرملان ، كا قالوا القَمران ، والعُمران ، وهذا القول من ذلك الإمام كا تراه ، فإن الحال التي شُرع فيها رمَلُ الطواف ، وقول عُمر فيه ما قال يشهد بخلافه ؛ لأنَّ رمَل الطّواف هو الَّذي أمر به النبي صلى الله

عليه وسلم أصحابه فى عُمْرة القَضَاء ؛ ليُرِى المشركين قوتهم حيث قالوا وهَنَهُم مُمَّى يَثْرِبَ ، وهو مسْنُون في بعض الأطواف دُون البَمْض . وأما السعى بين الصفا والمروة فهو شِعار قديم مر عهدِ ها جُر أمّ إسماعيل عليهما السلام ، فإذاً المرادُ بقول عُمَر رَمَلانُ الطواف وحده الذى سُنَّ لأجل الكفار ، وهو مصْدر . وكذلك شَرَحه أهل العلم لا خلاف بينَهم فيه ، فليس للتثنية وجهُ . والله أعلم .

(س) وفى حديث الخُمُر الأهلية «أَمَر أَن تُكَفَأَ القُدُورِ وأَن يُرَمَّلِ اللَّهُمُ بِالتَّرَابِ » أَى يُكتَّ بِالرملِ لثلا يُنْتَفع به .

( ه ) وفى حديث أبى طالب يمدح النبى صلى الله عليه وسلم :

وأَبْيض يُسْتَسْقِي الغَمَامُ بوجْهِه عِمَالُ البِتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ

الأرَامِل: المسَاكِين من رِجال ونِسَاء. ويقال لَكُلّ واحدٍ من الفَرِيقَين على انْفرَاده أرَامِلُ ، وهو بالنِّسَاء أخَصُّ وأكثر استعالًا ، والواحدُ أرْمل وأرْمَلة . وقد تكرر ذِكْر الأرْمَل والأرْمَلة في الحديث . فالأرْمَل الذي مانت زوجتُه ، والأرْمَلة التي مات زوجُها . وسواء كانا غَنيَّين أو فقيرَ يْن .

﴿ رَمِ ﴾ (س) فيه « قال: يارسول الله كيف نُعْرَض صلاتنا عليك وقد أرَمَّتَ » قال الحربية : هكذا يرويه المُحدِّثون ، ولا أعرف وجهة ، والصوابُ: أرَمَّتْ ، فتكونُ التاء لتأنيث العظام ، أوْ رَمِعْتَ : أي صِرْتَ رَمِيا · وقال غيرُه : إنما هو أرَمْتَ بوزْن ضَرَبْتَ . وأصله أرْمَعْتَ : أي بليتَ ، فحُذِفِت إحْدَى الميمين ، كما قالوا أحَنْتَ في أحْسَنْت . وقيل : إنما هو أرْمَتَ بتشديد التاء على أنه أدغم إحدى الميمين في التاء ، وهذا قولُ ساقط ؛ لأن الميم لا تُدْغَم في التاء أبدا . وقيل : يجوز أن يكونَ أرِمْتَ بضم الهمزة بوزن أميرْتَ ، من قولهم أرَمِت الإبل تَأْرِمُ إذا تناوَلَت العلَف و قلعَتْه من الأرض .

قلت : أصل هذه الكلمة من رَمَّ الميّتُ ، وأرَمَّ إذا كَلِيَ . والرِّمَّة : العظمُ البالي، والفعل الماضى من أرَمَّ للمتكلم والمُخاطب أرْمَمْتُ وَأَرْمَمْتَ بإظهار التضعيف ، وكذلك كلّ فِعْل مُضَعّف فإنه يظهر فيه التضعيف معهما ، تقول في شَدَّ : شَدَدْت ، وفي أعَدَّ : أعْدَدْت ، و إنما ظهر التضعيف لأن تاء المُتَكلم والمُخاطب متحركة ولا يكونُ ماقبالهما إلاَّ ساكنا ، فإذا سَكن ماقبلها وهي الميمُ الشانية التق

ساكنان ، فإن الميم الأولى سكنت لأجل الإدغام ولا يُمْكِن الجمع بين ساكنين ، ولا يجوزُ تحريك الثانى لأنه وجَب سكونه لأجل تاء المتكلم والمخاطب ، فلم يَبْق إلا تحريكُ الأوّل ، وَحيث حُرِّكُ ظَهو التضعيف ، والذّى جاء فى هذا الحديث بالإدغام ، وحيث لم يظهر التضعيف فيه على ماجاء فى الرواية احتاجوا أن يَشدُّدوا التاء ليكون ماقبلها ساكنا حيثُ تعذر تحريكُ اللهم الثانية ، أو يتركوا القياسَ فى النزام ما قَبْل تاء المُتكلم والمخاطب .

فإن صحَّت الرَّواية ولم تكن مُحرَّفة فلا يمكن تَخريجُهُ إِلَّا على لغة بعض العرب ، فإن الخليلَ زعمَ أن ناساً من بَكْر بنوائل يقولون: ردَّتُ وردَّتَ ،وكذلك معجاعة المؤنث يقولون: رُدَّنَ ومُرَّن ، يُر يدون ردَدتُ ورَدَّتَ ، وارْدُدْنَ وامْرُرْن . قال : كأنهم قَدَّروا الإدغامَ قبل دخول التاء والنون ، فيكون لفظ الحديث: أرمَّتَ بتشديد الميم وفتح التاء . والله أعلم .

- (ه) وفى حديث الاستنجاء «أنه نَهَى عن الاستنجاء بالرَّوثِ والرِّمَّة »الرمَّةُ والرَّميم : العظْم البالي. ويجوز أن تكون الرِمَّة جمع الرَّميم ، و إنما نَهَى عنها لأنها ربما كانت مَيْتة ، وهى نَجِسة ، أو لأن العظم لا يقوم مقام الحجر لملاَسته .
- (س) وفي حديث عمر رضى الله عنه « قبل أن يكون تُكاما ثم رُماما » الرَّمام بالصم: مبالغة في الرميم ، يريد الهشيمَ المُتَفَتِّت من النَّبت . وقيل هو حين تَذَبْت رُؤُوسُه فَتُرَمُّ : أي تؤكل .
- (ه) وفيه «أيُّكُم المتكلم بكذا وكذا؟ فأرَمَّ القومُ » أىسَكَتُوا ولم يجيبوا . يقال أرَمَّ فهو مُرِمٌ . ويُروى : فأزَمَ بالزاى وتخفيف الميم ، وهو بمعناه ؛ لأنّ الأزْمَ الإمساكُ عن الطعام والكلام ، وقد تقدّم في حرف الهمزة .
  - \* ومنه الحديث الآخر « فلما سمعوا بذلك أرَّمُوا ورَهِبُوا » أى سَكَتوا وخافوا .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه يذُمُّ الدنيا « وأسبابُها رِمام » أى باليةُ ،وهى بالكسر جمع رُمَّة بالضم ، وهى قِطْعة حبل بالية .
- (ه) ومنه حديث على « إن جاء بأر بعة يَشهدون و إلّا دُفع إليه بِرُمّته» الرُّمة بالضم: قطعة حَبْل يُشَدُّ بها الأُسِير أو القاتل إذا قيدَ إلى القصاص: أى يُسَلَّم إليهم بالخُبْل الذى شُدّبه تَمْكينا لهم منه لئلا يَهْرُب، مُم اتَسْعُوا فيه حتى قالُوا أَخَذْت الشيء برُمّته: أى كُلَّه .

- \* وفيه ذكر « رُمّ » بضم الراء وتشديد الميم ، وهي بئر بمكة من حَفْر مُرَّة بن كعب .
- (س) وفى حديث النعان بن مُقَرِّن « فلينْظر إلى شِسْعِه وَرَمِّ مادَثَرَ من سلاحه » الرَّمُّ : إصلاح مافسدَ ولَمُّ ماتفرَّق .
- (ه) وفيه «عليكم بألبان البَقَر فإنها تَرُمَّ من كلّ الشجر» أى تأكّلُ، وفى رواية: تَرْ تَمُّ، وهي عمناه، وقد تقدَّم في رَمْرَم.
- (س) وفى حديث زياد بن حُدَير « حَمْلَتُ على رَمِّ من الأكْرَاد » أى جماعة نُزُولٍ ، كا كلى من الأعْراب . قال أبو مُوسى : وكأنه اسم أمجمى . و يجوزُ أن يكونَ من الرِّمِّ ، وهو الثَّرَى . ومنه قولهم : جاء بالطِّم والرِّمِّ .
- (ه) وفي حديث أم عبد المطلب جَدّ النبي صلى الله عليه وسلم «قالت حين أخذه عمُّ المطلب (١) منها : كُنَّا ذَوِى ثُمَّة ورُمِّه » يقال مالَه ثُمُّ ولا رُمٌ ، فالنُّم تُقاش البيت ، والرُّم مَرمَّة البين ، كأنها أرادَت كنا القائمين بأمره مُنذ وُلد إلى أن شَبَّ وقوى . وقد تقدم في حَرْف النّاء مبسوطا .

وهذا الحديث ذكره الهروى فى حرف الراء من قول أمّ عبد المُطلَّب ، وقد كان رواه فى حرف الناء من قول أخُوال أَحَيحَة بن الجُلَاح فيه ، وكذا رواه مالك فى المُوطَّأ عن أَحَيحَة ، ولعله قد قيل فى شأنهما مَعً ، ويشهد لذلك أن الأزْهَرى قال : هذا الحرف روَتُه الرُّواة هكذا ، وأنكر و أبو عبيد فى حديث أُحَيحَة ، والصحيح ماروته الرواة .

- ﴿ رَمِن ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ أَمْ زَرْعَ ﴿ يَلْعَبَانَ مِن تَحْتَ خَصْرِهَا بِرُمَّا نَتِينَ ﴾ أَى أَنْهَا ذَاتُ رِدْفَ كَبِير ، فإذا نَامَتُ على ظَهْرِها نَبَا الكَفَل بها حتى يَصِير تحتها مُتَسَع يَجْرِي فيه الرُّمان ، وذلك أن ولَديها كان مَعَهُما رُمَّانَتَان ، فكان أحدها يَرْمي رُمَّانَتَه إِلَى أَخِيه ، و يَرْمي أُخُوه الأَخْرى إليه مِن تَحْتُ خَصْرِها .
- ﴿ رَمَى ﴾ ( ه ) فيه يَمْرُقُون من الدين كما يَمرُقُ السَّهم من الرَّميَّة » الرَّمية : الصَّيدُ الذي تَرْميه فتقْصدُه و ينفذُ فيه سهمُك . وقيل هي كل دابَّة مَرْمية .
- \* وفي حديث الكسوف « خرجتُ أَرْ يَمي بأُمْهُمِي » وفي رواية أتر امي. يقال رَمَيت (١) في الأصل: عبد المطلب. والثبت من أ واللسان.

بالسَّهم رَمْيا، وارتمَيت، وتَرَاميت تَراميا، ورَامَيت مُرَاماة؛ إذا رَمَيت بالسهام عن القِسِيّ. وقيل خَرجت أرتمي في الأهداف ونحوها.

- \* ومنه الحديث « ليس وراءَ الله مَرْمَى » أي مقصد تُرْمَى إليه الآماَلُ و يوجَّه نحوَ ه الرَّجاهِ . والمرْمَى : موضع الرمى ، تشبيها بالهدَف الذي تُرْمى إليه السّهام .
- \* وفى حديث زيد بن حارثة رضى الله عنه «أنه سُبِي فى الجاهلية ، فَتَرَامَى به الأمرُ إلى أن صار َ إلى خَديجة رضى الله عنها ، فوهبَته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه » ترامَى به الأمرُ إلى كذا : أى صار َ وَأَفْضَى إليه ، وكأنه تَفاعَل من الرَّمْى : أى رمته الأقدارُ إليه .
- (س) وفيه «من قُتُل في عِمِّيَّة في رِمِّيًا تَكُونُ بينهم بالحجارة » الرِّمِّيَّا بوزن الهجِّيرَا والحصِّيصا ، من الرَّمْي ، وهو مصدر في يُراد به المُبالغة .
- (س) وفى حديث عَدِى آ الجذامى « قال : يارسول الله كان لى امْرَأْتان فاقْتَتَلَتاً ، فرَمَيت إحداها ، فرُمِي في جَنَازتها ، أى ماتَت ، فقال : اعْقِلْها ولا تَرِشْها » يقال رُمى في جَنَازة فلان إذا مات ؟ لأنَّ جَنَازَته تصير مَرْمِيًّا فيها . وألمُراد بالرَّمْي : الحملُ والوضْع ، والفعلُ فاعلُه الذي أُسْنِد إليه هو الظَّرفُ بِعَيْنه ، كقولك سِيرَ بِزَيد ، ولذلك لم يُؤنَّتُ الفعل . وقد جاء في رواية : فرُميَت في جنازتها بإظْهار التاء .
- (ه) وفى حـــديث عمر « إنى أخاف عليكم الرَّماَء » يعنى الرَّبا . والرَّماء بالفتح والمدُّ : الزيادةُ على مايَحل. ويُروى : الإرْماء . يقال أرْمَى على الشَّيء إرْماًء إذا زَادَ عليه ، كما يقال أرْبَى .
- (ه) وفى حديث صلاة الجماعة « لو أن أحدَه دُعِي إلى مِرْ مَاتين لأجابَ وهو لا يُحِيب إلى الصلاة » المِرْماة : ظِلفُ الشَّاة . وقيل مابين ظِلْفَيْها ، وتُكْسر ميمه وتُفتح . وقيل المِرْماة بالكسر : السَّهم الصغير الذي يُتعلَّم به الرَّمى ، وهو أحْقَر السّهام وأدْ ناها (١) : أي لو دُعِي إلى أن يُعطَى سَهْمَين من هذه السِّهام لأَسْرَع الإجابة . قال الرنخشري : وهذا ليس بوَجيه ، ويَدْفَعُهُ قوله يُعطَى سَهْمَين من هذه السِّهام لأَسْرَع الإجابة . قال الرنخشري : وهذا ليس بوَجيه ، ويَدْفَعُهُ قوله

<sup>(</sup>١) قال السيوطى فى الدر النثير : وقيل : هى لعبة كانوا يلعبون بها بنصال محددة يرمونها فى كوم من تراب فأيهم أثبتها فى الكوم غلب . حكاه ابن سيد الناس فى شرح الترمذي عن الأخلس .

فى الرواية الأخرى « لو دُعِي إلى مِرْمَاتين أو عَرْق » وقال أبو عبيد : هذا حرْف لا أُدْرِي ماوجْهُه، إلا أنه هكذا 'يفَسَّر بما بين ظِلْنَى الشَّاة ، يُريد به حَقَارَته .

## ﴿ باب الراء مع النون ﴾

- (رنح) (ه) في حديث الأسود بن يَزيد «أنه كانَ يصُوم في اليوم الشَّديد الحرّ الذي النَّ الجمل الأُحمر ليُرنَّ فيه من شِدَّة الحرِّ »أي يُدارُ به ويَختلِط . يقال رُنِّ فلان تَرْنيحاً إذا اعْتَرَاه وَهْنُ في عِظامِه من ضَرْب ، أو فَزَع ، أو سُكْر . ومنه قولهم : رنَّحه الشرابُ ، ومن رواه يُرْبح ـ بالياء ـ أراد يَهُلك ، من أرّاح الرَّجل إذا مات .
  - (س) ومنه حديث يزيد الرَّقاشي « المريض يُرَنَّح والعَرَق من جَبينه يَتَرَشَّح ».
- (س) ومنه حديث عبد الرحمن بن الحارث « أنه كان إذا نَظَر إلى مَالك بن أنس قال : أعوذُ بالله من شرّ ماتَرنَّح له » أى تَحَرَّك له وطلَبه .
- ﴿ رَنْ ﴾ \* فيه «كَانَ إِذَا نَزَلَ عليه الوحيُ وهو على القَصُواءَ تَذْرِفُ عيناها وتُرْ نِف بأذُنَيها مِن ثِقَلَ الوَحْي » يقال أَرْ نَفَتِ الناقةُ بأذُنَيها إِذا أَرْ خَتْهما من الإعياء .
- ( ه ) وفى حديث عبد الملك « أنّ رجلا قال له : خَرجَتْ بى قَرْحَة، فقال له : فى أَىِّ موضِع من جَسَدك ؟ فقال : بين الرَّانفَة والصَّفَن: فأعجَبه حُسْن ما كنّى به » الرَّانفَة : ماساًل من الألية على الفَخِذَين ، والصَّفَنُ : جلْدَة الخصْية .
- (رنق) (س) فيه أنه ذكر النَّفْخ فى الصُّور فقال « تَرْ تَجُّ الأرضُ بأهْلِها فِتكُونُ كالسَّفينة الْمَرَنِّقة فى البَحْر تَضْرِبُها الأمواجُ » يقال رنَّقَت السفينة إذا دَارَت فى مكانبها ولم تَسِر . والتَّرنِيقُ: قيامُ الرجل لا يَدْرِى أَيَذْهَب أم يَجِئٍ . ورَنَّق الطائر : إذا رَفْرُف فوقَ الشيء .
- (س) ومنه حمديث سليان عليمه السلام « احشروا الطَّيرَ إِلَّا الرَّنقَاء » هي القاعدة على البَيْض .
- ( ه ) وفحديث الحسن « وسُمُل : أَيَنْفُخ الرجُل في الماء ؟ فقال : إِن كَانَ مِن رَنَّقٍ فلا بأسَ » أي من كَدَر . يقال ماء رَنْق بالسكون ، وهو بالتَّحريك المصدرُ .

- \* ومنه حديث ان الزبير « وليس للشَّارب إلَّا الرَّ نَق والطَّرْ ق » .
- (رنم) (س) فيه « ما أَذِنَ الله لشىء إذْ نَه لِنَّ بِيَ حَسَنِ النَّرَثُمُ بالقرآن » وفي رواية « حَسَنِ الصَّوت بِالنِّلاوة ، ويُطْلق على « حَسَنِ الصَّوت بِالنِّلاوة ، ويُطْلق على الحَيُوان والجماد ، يقال تَرَنَّم الحمَام والقوسُ .
  - ﴿ رَبُّ ﴾ ﴿ فَيه « فَتَلَقَّانِي أَهِلُ الحِيِّ بِالرَّانِينِ » الرَّانِينُ : الصَّوتُ ، وقد رَنَّ يَرِنُّ رَنيناً .

# ﴿ باب الراء مع الواو ﴾

- (روب) (س) في حديث الباقر « أَتَجْعُلُون فِي الدُّرْدِيَّ ؟ قيل : وما الدُّرْدِي ؟ قال الرُّوبَةُ ، قالوا : نعم » الرُّوبَةُ في الأصل خَديرة اللَّبَن ، ثم تُسْتَعمل في كل ما أصلح شيئًا ، وقد تُهمز .
- \* ومنه الحديث « لا شَوْبَ ولا رَوْب فى البَيع والشِّراء » أى لا غِشَّ ولا تَحْليط. ومنه قيل اللَّبن المُخُوض: رائب ؛ لأنه يُخْلِط بالماء عند المخْض ليَخْرج زُبُده.
- (روث) (س) في حــديث الاستنجاء « نهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة » الروثُ : رجيعُ ذوات الحافر ، والروْثَة أخصُّ منه ، وقد رَاثَت تَرُوثُ رَوْثًا .
  - (س) ومنه حديث ابن مسعود « فأتيتُه بحجَرين ورَوْثةٍ فردّ الروثةَ » .
- ( ه ) وفى حديث حسان بن ثابت « أنه أخْرَج لسانَه فضرَب به رَوثة أَنْفِه » أَى أَرنَبتَه وطرَّفَة من مقدَّمه ..
  - (س) ومنه حديث مجاهد « في الروثة ثُلُث الدية » وقد تـكرر ذكرُها في الحديث.
- (س) وفيه « إن روثة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضَّة » فُسِّر أنهَا أعلاهُ مِمَّا كَلِي الْخِنصر من كفّ القابض.
- ﴿ روح ﴾ \* قد تكرر ذكر «الرُّوح » في الحديث ، كما تكرر في القرآن ، وَوَردت فيه على مَعَان ، والغالبُ منها أن المراد بالرُّوح الذي يقُوم به الجسّد وتكونُ به الحياةُ ، وقد أطلق على

- القرآن ، والوَحْي ، والرَّحة ، وعلى جبريل فى قوله تعالى « الروحُ الأمينُ » ورُوح القدس . والروح يذكر ويؤنث .
- (ه) وفيه «تحابُّوا بذكر الله ورُوحه » أرادَ مايحياً به اَخَلْق ويَهتَدُون ، فيكون حياةً لهم . وقيل أرَادَ أَمْرَ النَّبُوة . وقيل هو القرآن .
- (س) ومنه الحديث « الملائكة الرُّوحانيُّون » يروى بضم الراء وفتحها ، كأنه نسبة إلى الرُّوح أو الرَّوح ، وهو نسم الرَّيح ، والألفُ والنونُ من زيادات النَّسَب ، ويريد به أنهم أجسامُ لَطيفة لا يُدركها البصر .
- (س) ومنه حديث ضِام « إنى أعالِيجُ من هذه الأرواج » الأرواحُ هاهنا كِنايةُ عن الجنِّ ، سُمُّوا أرْواحً لكونهم لا يُرَوْن ، فهُم بمنزلة الأرواح .
- ( ه ) وفيه « من قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِ َ لَهُ مَ رَحْ رَائِحَةً الْجِنَّة » أَى لَمْ يَشُم رَيْحَهَا . يقال رَاحَ يَرِيحُ ، ورَاحَ يَرَاحُ ، وأرَاحَ يُرِيحِ : إذا وجدَ رَائِحَة الشَّيء ، والثلاثةُ قد رُوى بها الحديث .
- \* وفيه « هَبَّت أَرْواحُ النَّصْرِ » الأَرْواحُ جَمْع رَبِح لأَنَّ أَصْلَهَا الوَاوُ ، وتُجَمَع على أَرْياح قليلًا ، وعلى رياح كثيرًا ، يقال الرِّبح لآل فُلان : أى النَّصْر والدَّوْلة . وكان لِفُلان رَبِح .
- \* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « كان النياس يسكنُون العالية فيحضُرون الجُمعةَ وبِهِم وسَخُ ، فإذا أَصَابَهُم الرَّوْحُ سَطَعت أرواحُهم ، فيتأذَّى به النَّاس فأُمِروا بالغُسُّل » الرَّوحُ بالفتح : نَسِيم الرَّيح ، كانوا إذا مرَّ عليهم النَّسيم تَكيَّف بأرْواحِهم وحَمَلها إلى النَّاس .
- (س) ومنه الحديث «كان يقول إذا هاجَتِ الرِّيحُ : اللهم اجْعَلها رياحا ولا تَجْعُلها ريحاً » العربُ تقول : لا تَكُفّحُ السَّحاب ، ولا تَجُعْلها لقاحاً للسَّحاب ، ولا تَجُعْلها عذابا ، ويُحقق ذلك تَجَيّه الجمع في آيات الرَّحْمَة ، والواحد في قصص العذاب ، كالريح العقيم ، وريحاً صَرْصَرًا .
  - \* وفيه « الربح من رَوْح الله » أي من رحْمتِه بِعبَاده .
- (س) وفيه « أنّ رجلًا حضَرهالموتفقال لأولاده : أَحْرِقُونى ثُم انظروا يَوماً راحاً فأَذْرُونى فيه »

يومُ ۚ رَاحُ ۚ : أَى ذُو رِيحٍ ، كَقُولهُم رَجُلُ مَالُ ۚ . وقيل : يُومُ ۖ رَاحُ ۖ وليَـــلةُ رَاحَة إذا اشتدَّت الريح فيهما .

(س) وفيه « رأيتهم يتروَّحُون فى الضُّحَى » أى احتاجُوا إلى التروُّح من الخرِّ بالمِرْوَحة ، أو يكون من الرواح : العَوْدِ إلى بيوتهم ، أو من طَلَب الراحة .

[ ه ] ومنه حديث ابن عمر « ركب ناقةً فارهة فهشَت به مَشْيا جَيِّدا فقال:

كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنُ بَمَرْ وَحَـةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أُو شَارِبُ تَهِلُ

الَمَرْوحة بالْفتح: الموضعُ الذي تَخْتَرَقه الريحُ ، وهو المرادُ ، وبالكسر: الآلَة التي يُتروَّح بها. أخرَ جه الهروي من حديث عمر .

- (س) وفى حديث قتادة « أنه سُئل عن المَاء الذى قد أرْوَح أَيْتَوَضَّأَ منه ؟ فقال : لا بَأْس » يقال أرْوحَ المَاء وأرَاحَ إذا تَغيرت رِيحُه .
- (ه) وفيه «من رَاحَ إلى الجُمعة في الساعة الأولى فكا نَّما قرَّب بَدَنَة » أي مشى إليها وذَهَب إلى الصلاة ، ولم يُرد رَواحَ آخِر النَّهار . يقال راح القومُ وتَرَوَّحُوا إذا سارُوا أيّ وقْت كان . وقيل أصْل الرَّواح أن يكون بعد الزوال ، فلا تكون الساعات التي عدَّدَها في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم البُجعة ، وهي بَعْد الزوال ، كقولك قَعَدْت عندك ساعة ، وإنما تريد جُزءا من الزمان وإن لم تَكُن ساعة من يوم البُجعة ، وهي بَعْد الزوال ، كقولك قَعَدْت عندك ساعة ، وإنما تريد جُزءا من الزمان وإن لم تَكُن ساعة من حَرَيْه من أربَعَة وعشرين جُزُءًا مَجْمُوع اللّيل والنهار .
- \* وفى حديث سَرِقَة الغَنم « ليس فيه قَطْع صحى يُؤُويَه الْمرَاح » الْمرَاح بالضم : المَوضِع الذى تَرُوحُون تَرُوحُ إليه الماشيةُ : أى تأوى إليه ليلًا . وأمَّا بالفتح فهو المَوضِع الذى يَرُوح إليه القوم أو يَرُوحُون منه ، كالمَغدّى ، للموضع الذى يُغدّى منه .
- \* ومنه حــديث أُمِّ زَرْع « وأرَاحَ علىَّ نَعما ثَرِيًّا » أَى أَعْطَانَى ؛ لأَنَّها كانت هي مُرَاحا لنَعَمه .
- \* وفى حديثها أيضاً « وأعطانى من كل رَائِحة زَوجاً » أى مما يَرُوح عليه من أصناف المالِ أعطانى نَصيبا وصِنْفا . ويُروى ذابحة بالذال المعجمة والباء . وقد تقدّم .
- (س) ومنه حدیث الزبیر « لولا حُدُودٌ فُرِضت وفرائضُ حُدَّت تُرَاحُ علی أَهْلِها » أَی (س) ومنه حدیث الزبیر « لولا حُدُودٌ فُرِضت وفرائضُ حُدَّت تُرَاحُ علی أَهْلِها » أَی

يُركَ إليهم ، وأَهْلُها هم الأُمَّة . ويجوزُ بالعكس ، وهو أنَّ الأُمَّةَ يردُّونها إلى أهابها من الرَّعية .

- \* ومنه حديث عائشة «حتى أرّاحَ الحقّ على أهْله ».
- (س) وفى حديث عقبة « رَوَّحْتُهَا بالعشِي » أَى رَدَدْتُهَا إلى الْمُراح .
- (س) وحدیث أبی طلحة « ذاك مال رائح من » أی یر ُوح ُ علیك َنْفُهُ و ثوابُه ، یعنی قُر ْبَ وصُوله إلیه . ویرُوی بالباء وقد سَبق .
  - \* ومنه الحديث «على رَوْحة مِن المدينة » أى مِقْدار رَوحة ، وهى المرَّة من الرواح .
- (ه) وفيه « أنه قال لبلال: أرخنا بها يابلال » أى أذّن بالصلاة نَسْترح بأدائها من شغْل القلب بها . وقيل كان اشْتغالُه بالصَّلاة راحةً له ؛ فإنه كان يَعد غيرَ ها من الأعمال الدُّنيوية تعباً ، فكان يَسْتريح بالصلاة لِما فيها من مُناَجاة اللهِ تعالى ، ولهذَا قال « قُرَّة عيْني في الصلاة » وما أقرَب الرَّاحة من قُرَّة النين . يقال : أراح الرجل واستراح إذا رَجَعت نفسُه إليه بعدَ الإعْياء .
- (ه) ومنه حديث أم أيمن « إنها عَطِشَت مُهاجِرةً في يوم شَدِيد اَكُلِّ ، فَدُلِّى إليها دَلُوْ مَن السَّماء فَشَرِ بِتَ حَتَى أَرَاحَت » .
- (س) وفيه «أنه كان يُرَاوِح بين قدميه من طُول القِياَم » أى يَعْتَمَدِ على إِحْدَاهَا مرةً وعلى الأخرى مرةً ليُوصل الراحة كل منهما .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « أنه أبْصَر رَجُلا صَافًّا قدَمَيه فقال : لو رَاوَحَ كَان أَفْضل ».
- \* ومنه حـــدیث بکر بن عبد الله « کان ثابت یُرَ اوِح ما بین جَبْهته وقدَمیه » أی قائماً وساَجدًا ، یعنی فی الصلاة .
- (س) ومنه حديث «صلاة التراويح» لأنهم كانوا يَسْتَرِيحُون بين كُلِّ تَسْلِيمتَين. والتَّراويحُ جمع تَرْويحة، وهي المرَّة الواحدة من الراحة، تَفْعِيلة منها، مِثْلَ تَسْلِيمة من السَّلام.
  - ( ه ) وَفَي شَعْرِ النَّابِعَةِ الْجَلِّمْدِي يُمْدَحِ ابْنِ الزَّبِيرِ :

حَكَيْتَ لنا الصَّدِّيقَ لما وَلِيتَنا وعُثْمانَ والفَارُوقَ فارْتاحَ مُعْدِمُ

أَى سَمَحت نَفْسُ الْمُعْدَمُوسَهُ لَ عَلَيْهِ الْبَذْلَ . يقال: رِحْتُ للمعروف أَرَاحُ رَيْحاً ، وارْتَحْتُ أرْتاحُ ارْتِياحًا ، إذا مِلْتَ إليه وأحْبَبْتَهَ .

- [ ه ] ومنه قولهم « رجُلُ أَرْ يَحِيُّ » إذا كان سَخِيًّا يَر ْتاح للنَّدَى .
- [ ه ] وفيه « نَهَى أَن يَكْتَحِل الْمُحْرِم بالإِنْمِدِ الْمُروَّح » أَى الْمُطَيَّبِ بالمِسْك ، كَأَنه جُعِل له رائحةُ " تَفُوحُ بعد أَن لم تَـكُن له رائحةُ " .
  - \* ومنه الحديث الآخر « أنه أمَر بالإثْمِد المُروَّح عند النَّوم » .
- \* وفى حديث جعفر « ناوَلَ رجُلا ثَوباً جَديدا فقال : اطْوه على رَاحَته » أى على طَيِّه الأوّل .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه كان أر وح كأنه راكب والناس كَيْشُون » الأر وحُ الله يَتَدِاني عَقباه ويتَبَاعد صدرًا قَدَميه .
- (ه) ومنه الحديث « لكأَنَّى أنظُر إلى كِناَنة بن عبد ياَ لِيلَ قد أَقبــل تَضْرِبُ درعُهُ رَوْحَتَى رِجْلَيه ».
  - (س) ومنه الحديث «أنه أتى بقَدَح أرْوَح » أي مُتَسَع مبطُوح .
- (س) وفى حديث الأسود بن يزيدَ « إن الجَمَل الأَحْمَر ليُرِيح فيه من الحرِّ » الإراحَة هاهنا: الموتُ والهلاك. ويروى بالنُّون. وقد تقَدَّم.
- ﴿ رَود ﴾ (ه) فى حديث على رضى الله عنه ، فى صفّة الصحابة رضى الله عنهم « يَدْخُلُون رُود ﴾ رُوَّادًا ويَخْرُجُون أَدِلَة » أَى يَدْخُلُون عليه طَا لِبين العِلْم ومُلْتَمِسين الحَكْم من عنده ، ويَخْرُجُون أَدِلَة هُدَاة للنَّاسِ . والرُّوّاد: جمع رَائِد ، مثلُ زَائِر وزُوَّار . وأصلُ الرَّائد الذي يتقدَّم القوم يُبْصر لهم الكَلَا ومَساقِطَ الغيث . وقد راد يَرُود ريادا .
- \* ومنه حديث الحجاج في صفّة الغيث « وسَمِعت الرُّوَّاد تدعُو إلى رِيادَتِها » أَى تَطلبُ الناسَ إِليها .
  - [ ه ] ومنه الحديث « اُلحَمَّى رائد المَوْت » أَى رَسُوله الذي يتقدَّمه كما يتقدم الرائد قومَه .
- (ه) ومنه حدیث اَلَمُوْلد « أُعیذُك بالواحدِ ، من شرّ كُل حاسِدِ ، وَكُل خَلْقٍ رَائِدِ » أَی مُتَقدم بمكروه .
- [ ه ] ومنه حدیث وَفْد عبد القیس « إنَّا قوم ۖ رَادَة » هو جمع رائبد ، کحائبِك وحَاكَة : أَى نَرُود اَلْحَيْر والدِّين لأهْلنا .

- (ه) ومنه الحديث « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِه » أَى يَطْلُب مَكَانَا لَيَنَّا لِثلا يرجعَ عليه رَشَاش بَوْله . يقال رادَ وَارْتَادَ واسْترادَ .
- (س) ومنه حديث مَعْقل بن يَسار وأخْتِه (۱) « فاسْترادَ لأَمْر الله » أَى رَجْعَ ولانَ وانْقادَ .
  - \* وفي حديث أبي هريرة « حيث يُراوِدُ عمّة أبا طالب على الإسْلَام » أي يراجعُه ويرادِدُه .
- ومنه حدیث الإسراء « قال له موسی علیه السلام: قد والله رَاودْتُ بَنِی إسرائیل علی أدنی من ذلك فتركوه » .
- \* وفى حديث أنْجَشَة « رُوَيدَكُ رِفْقًا بِالقَوَارِير » أَى أَمْهِلُ وتَأَنَّ ، وهو تَصغير رُود. يقال أَرْودَ به إِرْوَادًا : أَى رَفْقَ . ويقال رُوَيْدَ زَيْد ، وَرُوَيْدَكُ زِيدًا ، وهي فيه مصْدر مضاف . وقد تكون صفة نحو : سار وا سيرًا رُويدًا ، وحَالا نحو : سار وا رُوَيْدًا ، وهي من أَسْمَاء الأَفْعالِ الْمُتَعدِّية . (س) وفي حديث قُلَ :

#### \* ومَرادًا لمَحشر الخلْق طُرًّا \*

أى موضِعًا يُحشر فيه الخَانَى ، وهو مَفْعَل من رَادَ يَرُود ، وإن ضُمَّت الميم فهو اليومُ الذي يراد أن تُحشر فيه الخلق .

- ﴿ روذس ﴾ \* لها ذكر فى الحديث ، وهى اسمُ جَزِيرة بأرْ ضالروم . وقد اخْتُلف فى ضُطها ، مُعَمَّدُ طَا ُ الْوَرِرِ فقيل هى بضم الراء وكشر الذال الْمُعجمة . وقيل هى بفَتَّجها . وقيل بشين معجمة .
  - ﴿ رُوزَ ﴾ (س) في حديث مجاهد في قوله تعالى « ومنهم من يَلْمِزكُ في الصَّدقات». قال: «يَرُوزُكُو يسأَلُكُ ». الرَّوْز: الامْتِحانوالتقدير. يقال رُزْتُ ما عندفلان إذا اخْتَبَرته وامْتَحَنْته، المعنى يَمْتَحِنْك ويذُوق أَمْرك هل تخافُ لائمتَه إذا منعتَه منه أم لا.
    - (س) ومنه حديث البراق « فاسْتَصْعب فرَ ازه جبريلُ عليه السلام بأُذنه » أي اخْتَبره .
  - (ه.) ومنه الحــديث «كان رَازُ سفينة نوح عليه السلام جبريلَ » الرازُ : رَأْسَ البَنَّا ثِين ، أَرادَ أَنَّهُ كان رأْسَ مُدَبِّرِي السَّفِينة ، وهو من رَاز يَرُوز .
  - ﴿ روض ﴾ \* في حسديث طلحة « فتَراوَضْنا حتى اصْطَرَفَ منّى » أي تَجَاذَبْنا في البيع

<sup>(</sup>١) جاء بهامش الأصل : في بعض النسخ : وأخيه .

والشراء ، وهو ما يَجْرى بين الْمُتَبايعيْن من الزِّيادة والنَّقْصان ، كَأَنَّ كُلّ واحدٍ منهما يَرُوض صاحِبَه، من رِياَضة الدَّابة ، وقيل هي الْمُواصَّفَة بالسَّامة ، وهو أن تَصِفها وَ تَمدَحها عنده .

- (ه) ومنه حـــديث ابن المسيّب « أنه كره الْمرَ اوضَة » وهو أن تُواصف الرجُل بالسِّلعة ليْسَت عندَك ، ويسمَّى بيعَ الْمُوَاصَفة . و بعضُ الفقهاء يُجيزه إذا وافَقَت السَّلعةُ الصَّفَةَ .
- ( ه س ) وفى حمديث أمّ معبَد « فَدَعا بإناء يُر يضُ الرَّهْط » أى يُر ْو يهم بعضَ الرَّى ، من أرَاضَ الحوضَ إذا صَبَّ فيه من الماء مايُوارى أرْضه . والزَّوضُ نحوُ من نِصْف قِرْ بة . والرواية . المشهورة فيه بالباء ، وقد تقدّم .
- ( ه ) وفى حديثها أيضا « فشَر بوا حتى أراضُوا » أى شَربوا عَلَلا بعْد نَهَل ، مأخوذٌ من الروضة وهو المَوضع الذي يسْتَنقْع فيه الماء . وقيل مَعْنى أراضُوا: صَبُّوا اللَّبَنَ على اللبن .
- ﴿ روع ﴾ (ه) فيــه « إن رُوحَ القُدُس نَفَتَ في رُوعى » أَى في نَفْسِي وخَلَدى . ورُوحُ القدُس: جبريل .
- [ه] ومنه « إنّ في كل أمة تُحدَّثين ومُروَّعِين » الْمُروَّع : الْمُلْهَم ، كأنه أَلْقَى في رُوعه الصَّواب .
- \* وفى حـــديث الدعاء « اللهم آمِن رَوْءَاتى » هى جمعُ رَوعة ، وهى المرَّةُ الواحـــدة من الرَّوع : الفَزَع .
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لِيَدِيَ قوما وَتَلهم خالهُ بن الوليد ، فأعطاهم مِيلغَة الكلب ، ثم أعطاهم بِرَوْعَة الخيل » يريدأن الخيل راعت نِساءهم وصِبْبيانَهم ، فأعْطاهم شيئاً لِل أصَابهم من هَذَه الرَّوْعة .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « إذا شمِط الإنسانُ في عارِضَيْه فذلك الرَّوعُ » كأنه أرد الإنذار بالموت .
- (ه) ومنه الحديث «كان فَزَعُ بالمدينة ، فر كب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس أبى طلحة ليكشف الخبر ، فعاد وهو يقول : لن تُرَاعوا ، لَن تُراعُوا ، إنْ وجَدْناه كَبَحْرا » . 

  \* ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « فقال له المَلكُ : لم تُرَع » أى لا فَزَع ولا خَوف .

- \* ومنه حدیث ابن عباس « فلم یَرعُنی إلّا رجُل ؒ آخِذُ ۖ بَمَنْ کَبِی ؓ » أی لم أَشْعُر ، و إِن لم يَكُنْ مِن لفظه ، كأنه فَاجَأه بَغْتَهَ مِن غير مَوعد ولا مَعرفة ، فراعه ذلك وأفزَعه .
- (ه) وفى حديثوائل بن حُجْر ﴿ إلى الأَقْيَالِ العَبَاهِلِةِ الأَرْواعِ ﴾ الأَرْواعُ : جمعُ رَائع ، وهُمُ الحِسَانِ الوُ بَعِوه ، وقيل هم الذين يَرُوعُونِ النّاسِ ، أَى يُفْزِعُونهم بمنظرِ هم هَيْبةً لهم . والأَوّل أَوْجَه .
  - \* ومنه حديث صِفة أهل الجنة « فَيَرُوعُه ما عليه من النِّباس » أَى يُعْجِبه حُسْنه .
- (س) ومنه حمديث عطاء «كان يكرَّه للهُحْرِم كُل زِينَة رائعة » أى حَسَنة . وقيــل مُعْجِبة رائقة .
- ﴿ رَوْعَ ﴾ (هـ) فيه ﴿إِذَا كَنِي أَحَدَ كَمْ خَادَمُه حَرَّ طَعَامَه فَايُقْعِدُه مِعَه ، و إِلا فَلَيْرَوِّعْ لَهُ لُقْمَة » أى : يُطْعِمه لُقْمةً مُشرَّبة من دَسَم الطعام .
- \* ومنه حديث عمر رضى عنه «أنه سمع بكاء صَبّى فسأل أمّه فقالت : إنى أريغُه على الفيطام : أى أديرُه عليه وأريده منه . يقال فلان يُريغُنى على أمرٍ وعن أمْرٍ : أى يُراوِدُنى و يطابه مِنى .
  - ومنه حدیث قس « خرجتُ أُربغُ بعِیرا شَرَدَ مِنّی » أی أطلبه بَگُلِّ طریق .
    - \* ومنه « رَوَغَانُ الثَّعَلَى » .
- (س) وفى حديث الأحنف « فعَدَلتُ إلى رَائِغَة من رَوائغ المَدِينة » أى طَرِيق يَمْدِل وَيَمَيل عن الطريق الأعْظَم . ومنه قوله تعالى « فراغَ عليهم ضَرْبًا باليمين » أى مال عليهم وأقبلَ .
- ﴿ رَوْقَ ﴾ ( ه ) فيه « حتى إذا أَلْقَت السَّماء بأرْ وَاقِهَا » أَى بَجَـ مِيع مافيهـا من المـاء . والأرْ واقُ: الأَثْقَالُ ، أراد مياهَها المُثقلة للسَّحاب .
- [ ه ] وفى حديث عائشة رضى الله عنها « ضرَب الشيطانُ رَوْقَهَ » الرَّوْق : الرِّواق ، وهو مابين يَدَى البيت. وقيل روَاق البيت: سَماوته ، وهي الشُّقَة التي تَكُونُ دون العُليّا .
- \* ومنه حــدیث الدجال « فیضْرب رواقه فیخرُج إلیه کلُّ منافِق » أی فُسْطاطه وقُبُتّه وموضع جلوسه .

#### \* وفي حديث عليّ رضي الله عنه:

تلْكُم قُرَيش تَمَنَّانِي لِتَقْتُلَنِي فلا وَرَبِّكُ مَا بَرُّوا ومَا ظَفِرُ وَا فَإِن هَلَكُمُ فَرَهُنُ ذِمَّتِي لَهُمُ بذات رَوْقَيْن لا يَعْفُو لها أثرُ

الرَّوْقَان : تَمْنيةُ الروق وهو القَرَّنُ ، وأراد بها هاهنا الحرَّبَ الشديدة . وقيل الداهية . ويروى بذات ودْقَين ، وهي الحرْب الشديدةُ أيضاً .

#### \* ومنه شعر عامر بن فهيرة :

## \* كَالثُّورِ يَحْدِمِي أَنْفَهُ بِرَوْقِهِ \*

- (ه) وفى حديث ذكر الروم « فيخرُج إليهم رُوقَة الْمُؤْمنين » أَى خِيارُهم وسَراتُهم . وهى جمع رائق ، من راقَ الشَّى ٤ إذا صفاً وخَلص . وقد يكون للواحد ، يُقال غُلام رُوقَة وغلمان رُوقة .
- ﴿ رَوْمَ ﴾ ﴿ (هَ ) فَى حَدَيْثُ أَبِي بَكُر ، وقيل بعض التابعين « أَنه أَوْصَى رَجُلاً فَى طَهَارَتُه ، فقال : عليك بالمَغْفَلَة والنّشَلة والرَّوم » الرَّوم : شَحمةُ الأذن .
- \* وفيه ذكر « بئر رومة » هي بضم الراء : بئر والمدينة اشتراها عثمانُ رضى الله عنه وسبَّلها . 

  ﴿ روى ﴾ (ه) فيهأ نه عليه السلام « سمَّى السحاب رَوَايا البِّلادِ » الرَّوايا من الإبل: الحواملُ اللهاء ، واحدَتُها رَاوِية ، فشبَّها بها . ومنه سمُيت المزادة رَاوِية . وقيل بالعَـكْس .
- (س) ومنه حديث بَدْر « و إِذَا بِرَوَايَا قُريش » أَى إِبِلِهِم التي كَانُوا يَسْتَقُون عليها .
- (ه) وفى حديث عبد الله «شَرُّ الرَّوايا رَوَايا السَكَذَب » هى جمع رَوِيَّة ، وهى مايُروِِّى الإنسانُ فى نفْسه من القول والفعل : أى يُزَوِّرُ و يُفَكِّر . وأصلُها الهمز ، يقال رَوَّأْت فى الأمْر . وقيل هى جمع رَاوِية ؛ للرجُل الكَثِير الرّواية، والهاء للمبالغة . وقيل جمع راوية : أى الذين يروُون الكذب: أى تَكُثُرُ رواياتهم فيه .
- (س) وفى حديث عائشة تصف أباها رضى الله عنهما « واجْتَهَر دُفُنَ الرَّواء » هو بالفتح واللهِّ : الماء الكَثيرُ . وقيل العَذْب الذى فيه للوَارِدين رِىّ ، فإذا كسرت الراء قَصَرْته ، يقال : ما دروًى .

- (س) وفى حديث قَيْلة « إذا رأيتُ رجلا ذا رُواء طَمَح بَصَرى إليه » الرُّواه باللهِّ وانضم: المنظَر الحسَن ، كذا ذكره أبو مُوسى فى الراء والواو ، وقال هو من الرِّيِّ والارتواء ، وقد يكون من الرُّيِّ والارتواء ، وقد يكون من الرُّيِّ والمَارْق ، وفيه ذكره الجوهرى .
- (ه) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما «كان يأخذُ مع كل فريضَةٍ عِقالًا ورواءً » الرّواء بالكسر والمدِّ: حَبْل ُيقْرنُ به البَعيرَان . وقال الأزهرى : الرِّواء : الحبلُ الذي يُروى به على البَعير : أي يُشَدّ به المتاع عليه . فأمّا الخبْل الذي يُقْرن به البَعيرَان فهو القرَن والقِرَان .
- \* ومنه الحديث « ومعى إدَاوةٌ عليها خِرْقَة قد روَّأَتُهَا » هَكذا جاءَ فى رواية بِالهمز ، والصوابُ بغير همزٍ : أى شَدَدتها بها ورَبَطتها عليها . يقال رَوَيت البعير ، نُخَفَّف الواو ، إذا شَدَدت عليه بالرِّواء .
- \* وفى حديث ابن عمر «كان ُيكَبِّي بالحج يوم النَّرْوِيةِ » هو اليومُ الثَّامِن من ذِي الحِجَّة ، سُمِّى به لأنهم كانوا يَرْتَوُون فيه من الماء لِما بَعْده : أي يَسْقُون ويَسْتقُون .
- \* وفيه « ليُعْقِلَنّ الدينُ من الحجاز مَعْقِلَ الأُرْوِيَّة من رأسِ الجبل» الأُروية: الشاةُ الواحدةُ من شياه الجبل، وجمعُها أَرْوَى. وقيل هي أَنثي الوُعُول وهي تُيوس الجبل. وقد تكرر في الحديث.

# ﴿ باب الراء مع الهاء ﴾

- ﴿ رَهِبَ ﴾ (س) في حديث الدعاء ﴿ رَغَبَةً ورَهْبَةً إِلَيْكَ ﴾ الرَّهْبَة : الْخُوفُ والْفَزَع ، جمع بين الرَّغْبَة والرَّهْبة ، ثم أَعْمَل الرَّغْبَة وحُدها . وقد تقدّم في الرَّغْبَة .
- \* وفى حديث رَضَاع الكبير « فَبَقِيتُ سَنَةً لا أُحَدِّث بها رهْبَتَه » هكذا جاء فى رواية : أى من أَجْل رَهْبَته ، وهو منصوب على المُفْعُول له ، وتكرَّرت الرَّهْبة فى الحديث.
- (ه) وفيه « لا رَهْبَانيَّةَ فى الإسلام » هى من رهْبَنَة النصارى . وأصابُها من الرَّهْبة : الخوف ، كانوا يترَهَّبون بالتَّخلّى من أشغال الدُّنيا ، وترَ ل مَلاَذِّها ، والزُّهْد فيها ، والمُزْلة عن أهلها ، وتعتُد مشاقيًها ، حتى إنَّ منهم من كان يَخْصى نفسَه ، ويضعُ السَّلْسِلة فى عُنْقه ، وغير ذلك من

أنواع التَّقَذيب ، فنفاها النبى صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ونَهى الُسْلمين عنها . والرُّهبان : جمع رَاهب ، وقد يقَع على الواحِد ويُجمع على رَهابين ورَهابِنة . والرهبنة فَعْلْمَة ، منه ، أوفَعْلَلَة على تقدير أصليَّة النون وزيادتها . والرَّهْبانية منسُوبَة إلى الرَّهْبَنة بزيادة الألف .

(س) ومنه الحديث «عليكم بالجهاد فإنه رَهْبانيَّة أُمتى » يريد أن الرُهْبان وإن تركوا الدنيا وزَهدوا فيها وتخلَّوا عنها ، فلا تَرْكُ ولا زُهْد ولا تَخَلِّى أَكثر من بَذْل النهْس فى سبيل الله، وكما أنه ليس عند النَّصارى عملُ أفضلُ من التَّرهُب، فنى الإسلام لا عَملَ أفضلُ من الجهادِ ، ولهذا قال « ذِرْوة سَنام الإسلام الجهادُ فى سبيل الله » .

\* وفى حديث عوف بن مالك « لَأَنْ يَمَتَلَىء مابين عَانَتِي إلى رَهَا بَتِي قيعاً أَحَبُّ إلى مَن أَن يَمْتَلَىء أَن يَمْتَلَىء مابين عَانَتِي إلى رَهَا بَتِي قيعاً أَحَبُّ إلى مَن أَن يَمْتَلَى عَلَى البَطْن . قال أَن يَمْتَلَى ثَمْ النَّفْل الصَّدرِ مُشْرِف عَلَى البَطْن . قال الخطابي : ويُروى بالنون وهو غَلَط .

( ه ) ومنه الحديث « فرأيتُ السَّكاكِين تَذُورُ بَيْن رَهَابَتِهِ ومَعِدَته » .

\* وفى حــديث بَهْز بن حَكيم « إنى لأشمع الرَّاهبة » هى الحَالَةُ التى تُرْهِب : أَى تَفُزْع وَيُخَوِّف . وفى رواية « أشمعك رَاهبا » أَى خائفا .

﴿ رهج ﴾ \* فيه « ماخالَط قا مَ يَ إِ رَهجٌ فِي سبيل الله إلَّا حرَّام الله عليه النار » الرَّهجُ : الفُبار .

(س) وفي حديث آخر « من دخلَ جوفَه الرهجُ لم يدخُله حرُّ النََّار » .

﴿ رَهُرُهُ ﴾ (هـ) في حديث المبعث « فشق عن قَلْبه وجيء بطَسْتٍ رَهْرَهة » قال الْقُتيبي : سألت أبا حاتم عنها فلم يَعْرِفها . وقال : سألتُ الأصْمَعي عنها فلم يَعْرفها . قال القُتدِبِي : كأنه أراد بِطَسْتٍ رَحْرَحة بالحاء ، وهي الوَ اسِمَة ، فأبدل الهاء من الحاء ، كما قالوا مَدَهْت في مَدَحْت (١) .

<sup>(</sup>۱) جاء في الهروى وفي الدر النثير يحسكي عن الفارسي وابن الجوزى : قال ابن الأنباري « هذا بعيد جداً ، لأن الهاء لا تبدل من الحاء إلا في المواضع التي استعملت العرب فيها ذلك ، ولا يقاس عليها ؛ لأن الذي يجيز القباس عليها يلزم أن يبدل الحاء هاء في قولهم « رحل الرجل » ... وليس هذا من كلام العرب ، وإنما هو « درهرهة » فأخطأ الراوى فأسقط الدال » .

والدرهرهة : سكين معوجة الرأس .

وقيل: يجوزُ أن يكونَ من قَولهم جِسْم رَهْرَهة، أَى أَبْيَض من النَّعْمَة، يريد طَسْتا بيضاًء مُتَلاَّلِئَة. ويُروى بَرَهْرهة، وقد تقدَّمت في حرف الباء.

﴿ رهس ﴾ (هس ) فى حديث عُبادة « وجَراثيم العرَب تَرْتَهِس » أَى تَضْطَرِب فى الفِتْنة . ويُروى بالشين المُعجمة : أَى تَصْطَلَتُ قَبَائِلهم فى الفِتَن . يقال : ارْتَهَش الناسُ إذا وَقَعَت فيهم الحَرْبُ ، وها مُتقارِبان فى المَعنى . ويُروى تَرْتَكِسُ . وقد تقدم .

\* ومنه حديث المُرَنِيِّين « عظُمَت بطُونُنا وارتَهَسَت أَعْضادُنا » أَى اضْطَرَبَت. ويجوز أَن يَكُونَ بالشين والسين .

﴿ رهش ﴾ (س) في حديث قُزَمان ﴿ أَنه جُرح يوم أُحُد فاشتدَّت به الجراحةُ ، فأخذَ سَهما فقطع به رَوَاهِشَ يديه فقتَل نفْسَه ﴾ الرَّواهِش: أعْصابُ في باطن الذِّرَاع ، واحدُها رَاهِش .

(س) وفى حديث ابن الزبير « ورَهِيش النَّرى عرضا » الرهيشُ من التُّراب: المُنثَال الذى لا يتَماسَك ، من الارْتِهاشِ : الاضطراب. والمعنى لزُوم الأرض : أى يُقاَتِلُون على أرْ جُلهم لئلا يُحدِّنُوا أَنفسهم بالفرار ، فِعْل البَطل الشجاع إذا غُشِى نَزل عن دَابَّته واستَقْبل لِعَدُوّه ، ويحتمل أن يكون أراد القَبْر : أى اجعلوا غايتَكم الموتَ .

﴿ رهص ﴾ (س) فيه « إنه عليه السلام اشته وهو نُعْرِم من رَهْصَة أصابته » أصل الرَّهْص: أن يُصيبَ باطنَ حافر الدابة شيء يوهنه ، أو ، فيه الماء من الإغياء ، وأصل الرَّهْص: شدةُ العصم .

\* ومنه الحديث « فرَ مَينا الصَّيدَ حتى رهَصْناهُ » أَى أَوْ هَنَّاه .

(س) ومنه حديث مكحول «أنه كانَ يَرْقِي من الرهصة : اللهم أنت الوَ اقِي وأنتَ الباقِي وأنتَ الباقِي وأنتَ الباقِي وأنتَ الباقِي وأنتَ اللهم أنت الوَ اقِي وأنتَ الباقِي

(ه) وفيه « وإنّ ذنبه لم يكن عن إرهاص » أى عن إصرار وإر صاد . وأصله من الرَّهْص : وهو تأسيسُ البُنيان .

﴿ رَهُطُ ﴾ \* في حديث ابن عمر رضى الله عنهما «فأَيْقَطَنَا ونحن ارْتَهَاطُ » أَى فِرَقَ مُو ْتَهَطُون، وهو مصدر وأقامَه مُقام الفِعْل، كقول الخنساء:

## \* وإنما هي إَقْبَالُ وإِدْبارُ \*

أى مُقْبلة ومُدْبرة ، أو على مَعْنى ذَوِى ارْتهاطٍ . وأصلُ الكَلمِة من الرَّهْط ، وهُم عَشِيرةُ الرجُل وأهلُه . والرهط من الرجال مادُون المَشَرة . وقيل إلى الأرْبعين ولا تسكونُ فيهم امرأةٌ ، ولا واحدَ لَه من لَفظِه ، ويُجمع على أرهُط وأرْهاط ، وأرَاهِطُ جُمعُ الجُمْع .

﴿ رَهِفَ ﴾ (س) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كان عامرُ بن الطفيل مرهُوفَ البدَن » أَى لطيفَ الجُسْمِ دَقيقَه . يقال رَهَفْت السيفَ وأرْهَفْتُه فهو مَرْهُوف ومُرْهف : أَى رَقَقَتْ حَواشيه ، وأَكْثَر مايقال مُرْهَف .

- \* ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أمر َ نی رسولُ الله صلی الله علیه وسلم أن آتیِه بُمُدْیة، فأَرسَل بها فأر ْهِفَت » أی سُنَّت وأخرج حدّاها .
- (س) وفى حديث صعصعة بن صُوحان « إنى لأتركُ الكلام مما أُرهِف بُه » أَى لا أَركَبُ البَدِيهة ، ولا أقطعُ القول بشىء قبل أن أتأصَّله وأُرَوِّى فيه . ويُرْوى بالزاى من الإزْهاف: الاستقدام.
  - ﴿ رَهِقَ ﴾ \* فيه « إذا صلَّى أحدُكُم إلى شيء فليَرْهَقَهْ » أي فليَدْنُ منه ولا يبعدْ عنه .
    - (ه) ومنه الحديث الآخر « ارْهَقوا القِبلة » أَى ادْنُوا منها .
      - \* ومنه قولهم « غلام مُراهِق » أى مُقارب للحُلُم .
- (ه) وفى حديث موسى والخضر عليهما السلام « فلو أنه أدرك أبَوَيه أَرْهَقَهما طُفيانا وكُفْرا » أى أغْشاها وأعْجَاهما . يقال : رَهِقَه بالـكسر يَرْهَقه رَهَقا : أى غَشِيه ، وأرْهقه أى أغْشاه إياه ، وأرْهَقنى فُلان إثماً حتى رهِفْتُه : أى حَلنى إثما حتى حَلته له .
  - \* ومنه الحديث « فإن رَهِق سيّدَه دينُ » أَى لَزِمه أَداؤُه وضُيِّق عليه .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «أرهَمْنا الصلاةَ وَنَحْن نتوضاً » أَى أَخْرْناها عن وَقَتِها حتى كِذْنا نُنْشِيها وَنُلحِقُها بالصلاة التي بعدها .
  - (ه) وفيه « إنَّ في سَيف خالدٍ رَهَقا » أي عجلة .

- (ه) وحديث سعد رضى الله عنه «كان إذا دَخل مكة مُراهِمًا خرجَ إلى عَرَفة قبل أن يطوف بالبيت » أى إذا ضاق عليه الوقتُ بالتأخير حتى يخاف فَوْت الوُقوف ، كأنه كان يَقْدَم يوم التَّرْوية أو يوم عرفة .
- - (ه) ومنه حديث أبي وائل « أنه صلَّى على امرأة كانت تُرَهَّق » أَى يُتَّهُم بشَرّ .
    - \* ومنه الحديث « سَلَكَ رَجَلان مفازة، أحدهما عابدُ والآخر به رَهَق » .
- (س) والحديث الآخر « فلارث مُرهَّق » أَى مُتَّهم بسوء وسفَه . ويروى مرهِّق أَى دُو رَهَق .
- (ه) ومنه الحديث «حسبُك من الرَّهَق والجفاء أن لا يُعْرَف بيتك » الرهق ها هنا: الحمْق والجهل ، أراد حسبُك من هذا النُحلُق أن يُجهل بيتُك ولا يُعْرِف ، يريدُ أن لا تدعُو أحدا إلى طعامِك فيعرف بيتك ، وذلك أنه كان اشترى منه إزاراً فقال للوزَّان: زنْ وأرْجِح ، فقال: مَن هذا؟ فقال المسئولُ: حَسْبُك جهلا أن لا يُعْرَف بيتُك . هكذا ذكره الهروى ، وهو وهم ، وإنما هو حسبُك من الرهق والجفاء أن لا تَعْرِف بيتَك : أي أنه لمَّا سأل عنه حيث قال زنْ وأرْجِح لم يكن يعرفه ، فقال له المسئولُ: حسبُك جَهُلا أن لا تَعْرِف ببيَّك ، على أنِّي رأيتُه في بعض نسخ الهروى مصُلَحا (٥) ، ولم يَذْكر فيه التعليل بالطعام والدُعاء إلى البيت .
- ﴿ رَهُكَ ﴾ (س) في حديث المتشاحِنين « ارْهِكَ هذَين حتى يَصْطلحا » أَى كَلَّفْهُما وأَنْرُمُهما ، من رَهَكْتُ الدابة إذا حَمَلْتَ عليها في السَّير وجَهَدْتُها .
- ﴿ رَهُمُ ﴾ (س) في حديث طَهِفة « ونَسْتَخِيل الرِّهام » هي الأمطارُ الضعيفة ، واحدتُها رِهْمة . وقيل الرِهمة أشدُّ وَقُعا من الدِيمة ،

<sup>(</sup>١) وهو كذلك في نسخته التي بأيدينا .

﴿ رهمس ﴾ (ه) في حديث الحجاج « أمِنْ أهل الرَّسّ و الرَّهْمَسة [أنت] (١) ؟ » هي المُسارَرة في إثارة الفينة وشَقِّ العَصابَين المسلمين .

﴿ رَهِنَ ﴾ (هَ) فيه ﴿ كُلُّ غُلام رَهِينَة بَعَقيقَته ﴾ الرَّهينة : الرَّهْن ، والهاء للمبالغة ، كَالشَّتِيمة والشَّمْ ، ثم استُعمْلا بمعنى المَرْهُون ، فقيل هو رَهْن بكذا ، ورَهِينَة بكذا . ومعنى قوله رهينة بعقيقته أن العقيقة لازِمة له لابُدَّ منها ، فشبّه في لُزومها له وعَدم انْفِكا كه منها بالرَّهن في يَدِ المُرْتَهَن .

قال الخطابى : تَكُلَّم الناسُ فى هـذا ، وأَجُودُ ما قيل فيه ما ذَهَب إليه أحمدُ بن حنبَك . قال : هذا فى الشفاعَة ، يريدُ أنه إذا لم يُعَقَّ عنه فمات طفلا لم يَشْفَع فى والدّيه . وقيل معناه أنه مَرهون بأذَى شَعَره ، واستدَلُّوا بقوله : فأميطُوا عنه الأذَى ، وهو ما عَلَق به من دَم الرَّحِم (٢) .

﴿ رِهَا ﴾ (هـ) فيه « نهمَى أن يُباعَ رَهُو (٢) الماء» أراد مُجْتَمَعُه ، سُتَى رَهُوا باسم الموضِع الذي هو فيه لأنخفاضِه . والرَّهُوة : الموضعُ الذي تَسِيل إليه مِياهُ القوم .

- (ه) ومنه الحديث « سُئل عن غَطَفَان فقال : رَهْوةٌ تنبُع ماء » الرَّهُوةُ تقع على المُرْتَفِع كما تَقَع على المُرْتَفِع كما تَقَع على الْمُرْتَفِع كما تَقَع على الْمُنْخَفِض ، أراد أنَّهم جبل كينيع منه الْمَاء ، وأن فيهم خُشونة وتوَعُّراً .
- (ه) ومنه الحديث «لا شَفْعة في فِناء ، ولا مَنْقَبة ، ولا طَرِيقٍ ، ولا رُكْحٍ ، ولا رَهْو » أى أَنَّ الْمُشارِك في هذه الأشياء الحمَّسة لا تكون له شُفْعة إن لم يكن شَرِيكا في الدَّارِ والمنزل التي هذه الأشياء من حُقُوقِها ، فإنَّ واحداً من هذه الأشياء لا يُوجبُ له شُفْعة (نَّ) .
- \* وفى حديث على رضى الله عنه يَصِفُ السماءُ « ونَظم رَهوَ اتِ فُرَجِهِا » أَى المَواضعَ الْمُتفتِّحَة منها ، وهي جمع رَهْوة .
- ( ه ) وفي حديث رافع بن خَديج «أنه اشْترى بَعيِراً من رجُل بَبَعِيرَين ، فأعطاهُ أحدَها وقال :

<sup>(</sup>١) زبادة من الهروى .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير : وقال إين الجوزي في حديث أم معبد « فغادرها رهنا » أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « نهى أن يمنع رهو الماء » وفي اللسان : « نهى أن يباع رهو الماء أو يمنع » .

<sup>(</sup>٤) وهذا قول أهل المدينة ، لأنهم لا يوجبون الشفعة إلا للشريك الخَّالط . قالهُ الهروى ."

آتیك بالآخَرِ غداً رَهُوا » أى عَفُوا سَهُـلا لا احْتباسَ فیه . یقال : جاءت الخیل رهوا : أى مُتتابعة .

(ه) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « إذْ مَرَّت به عَنَانَهُ مَرَّ هَيَأْتُ » أَى سحابة ۗ تَهَيَّأَتُ المَطرِ ، فهى تريده ولم تَفَعْل .

# ﴿ باب الراء مع الياء ﴾

- ﴿ رَبِ ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكرُ ﴿ الرَّيْبِ ﴾ وهو بمْعْنى الشَّكِّ . وقيل هو الشَّك مع الشَّك مع الشَّك من الشَّيء وأرا بني بمعْنى شكَّكنى . وقيل أرَ ابنى في كذا أي شكَّكنى وأوهمنى الرَّيمَة فيه ، فإذا اسْتَيْقَنَتْه قلتَ رَابَنى بغير ألف (١) .
- ( ه ) ومنه الحديث « دَعْ ما يُرِيبُك إلى ما لا يُرِيبُك » يُرْوى بفتح الياء وضمها : أى دعْ ما تشُكُ فيه إلى ما لا تَشُكُ فيه .
- (ه) ومنه حـــديث عمر رضى الله عنه «مكسّبة فيها بعض ُ الرِّيبَة خير من المسْئَلة » أى كسّبُ فيه بعضُ الشَّك أحلال هو أم حرّام خير من سُؤَّال الناس.
- (ه) وفي حديث أبي بكر «قال لُعُمر رضي الله عنهما: عليك بالرّارِئب من الأمُور ، و إياك والرّائب منها » الرائب من اللّبن: ما مُحِض وأُخِذ زُبْدُه ، المعنى : عليك بالذي لا شُبْهة فيه ، كالرائب من الأَلْبان وهو الصّافي الذي ليس فيه شُبهة ولا كدر ، و إياك والرائب منها: أي الأمر الذي فيه شُبهة وكدر . وقيل اللّبن إذا أدرك وخَتَر فهو رائب و إن كان فيه زُبدُه ، وكذلك إذا أخرج منه زُبدُه ، فهو رائب أيضا . وقيل إنّ الأول من راب اللبن يروب فهو رائب ، والثاني من رأب يروب فهو رائب ، والثاني من رأب يرب إذا وقع في الشّك: أي عليك بالصّافي من الأمُور ودَع المُشْتَبه منها .
- \* وفيه « إذا ابْتَغَى الأميرُ الرّببةَ في الناسِ أفْسَدَهم» أي إذا اتّهَمَهم وجاهَرَهم بسُوءِ الظَّن فيهم أدَّاهم ذلك إلى ارْتِكاب ماظَنَّ بهم فَفَسَدوا .

<sup>(</sup>۱) أنشد الهزوى :

أَخُوكَ الذي إِن رِبْتُهُ قَالَ إِنَّمَا الْرَبْتُ، وإِن عَاتَبَتَهُ لَانَ جَا نِبُهُ أَى إِن أَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أُربت : أي أوهمت ، ولم تحقق على سِبيل المقاربة .

- \* وفى حديث فاطمة رضى الله عنها « يُربِيبُنى مايُرِيبُها » أى يَسودنى مايَسُودها ، و يُزْعجنى مايُزْعجما . يقال رَا بَنى هذا الأمرُ ، وأَرابَنى إذا رأيتَ منه ماتكره .
  - (س) ومنه حديث الظُّبي الحاقفِ« لا يَرِيبُهُ أحدٌ بشيء»أي لا يتَعرَّضُ له و يُزْعجُه.
- (س) وفيه « إنّ اليهودَ مرُّوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضُهم : سَلُوه . وقال بعضهم : مارَابُكُم إليه » أى ماإرْبُكم وحاجَتُكم إلى سُوَّاله .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « مارَابُكَ إلى قَطْعِهَا » قال الخطَّابى : هكذا يَر ْوُونه ، يعنى بضم الباء ، و إنما وجُهه ما إر ْبُك إلى قَطْعها : أى ماحاجُتُك إليه . قال أبو موسى : و يَحتمل أن يكون الصَّوابُ : مارَابَكَ إليه بفتح الباء : أى ما أَقْلقَكَ وألجأَك إليه . وهكذا يرويه بعضهم .
- ﴿ رِيثُ ﴾ ( ه ) في حديث الاسْدِسْقاء « عَجِلاً غيرَ رَائَثٍ » أَى غيرَ بَطَىء مُتَأْخِّر . رَاثَ علينا خَبرُ فلان يَر يث إذا أَبْطأً .
- \* ومنه الحديث « وَعَد جبريلُ عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتِيَــه قراتُ عليه » .
  - والحديث الآخر «كان إذا اسْتَراثَ الخبر تمثّل بقول طَرَفة .
     \* ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّد (١٠) \*

هو اسْتَفْعُل من الرَّيْثِ . وقد تـكرَّر في الحديث .

(س) ومنه « فلم يَلْبَتْ إلا رَيْثَمَا » قلت : أَى إلا قَدْرَ ذلك . وقد يُسْتَعْمَل بغير ما ولا أَن ، كَقُوله : \* لا يَصْعُبُ الأَمْرُ ۚ إِلَّا رَيْتَ تَرَكَبُهُ ۗ (٢)\*

وهي لُغَةُ فَاشِيَةُ فَى الحِجاز ، يقولون : يريد يَفْعَل ، أَى أَن يَفْعَل ، ومَا أَكَثَر مَا رأيتُهَا وَارِدَةً في كلام الشافعي رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>١) صدره: \* ستَبْدِي لكَ الأيامُ مَا كُنْتَ جاهلًا \*

<sup>(</sup>٢) هو لأعَشى باهلة ،كما في اللسان ، وتمامه :

<sup>\*</sup> وكلُّ أمرٍ سِوك الفَحْشَاء يأتمرُ \*

- ﴿ رَبِحَ ﴾ \* قد تكرر ذكر « الرّبيح والرّياح » فى الحـــديث. وأصلُها الواوُ ، وقد تقدّم ذكرُها فيه فلم نُودُها ها هنا وإن كان لَفظُها يَقْتضيه.
- ﴿ رَبِحَانَ ﴾ \* فيه « إنكم لتُبَخُّلُون وتُجَهِّلون وتُجَبِّنون ، وإنَّكم لمن ريْحانِ الله » يعنى الأوْلَادَ. الرَّيحانُ: يُطلقُ على الرَّحمة والرّزق والرَّاحة ، وبالرّزق سُمّى الولدُ رَيْحانا .
- (ه) ومنه الحديث «قال لعلى رضى الله عنه: أوصيكَ برَيجانتَىَّ خيرًا فى الدنيا قبل أن ينْهدَّ رُكْنَاك » فلمَّا مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: هـذا أحدُ الرُّكْنَين، فلمَّا ماتَت فاطمةُ رضى الله عنها فال: هذا الرُّكْن الآخر. وأراد برَيجانَدَيه الحسنَ والحسينَ رضى الله عنهما.
- (س) وفيه « إذا أُعْطَى أَحَدُكُمُ الرَّ يَحَانَ فلا يرُدَّه » هو كل نَبْت طَيِّب الرِّ يح من أَنْواع المشْمُوم .
- ﴿ ريد ﴾ (س) في حديث عبد الله ﴿ إِنَّ الشيطانَ يُريد ابن آدَم بكل ريدَة » أي بكُل مَطْلب ومُرَاد . يُقالُ : أرَاد يُريد إرَادَة . والرِّيدة: الاسمُ من الإرَادَة . قالوا : أصلها الواو . وإنما ذُكرت ها هنا لَنْفظها .
- \* وفيه ذكر « رَيْدَان » بفتح الراء وسكون الياء : أُلِمُ من آطاَم المدينة لآلِ حارِثةً ابن سهل .
- ﴿ رَبِرُ ﴾ (س[ ه]) في حديث خزيمة وذكر السَّنَة ، فقال : « تَرَكَتَ الْمُخَّ رارًا » أَي ذَائيبًا رَقِيقًا ؛ للهُزال وشِدَّة الجَدْب.
- ﴿ رَيْسَ ﴾ (ه) في حديث على «أنه اشْتَرَى قَميصاً بَثَلاثَةَ دَراهِم وقال: الحمدُ لله الذي هــذا من رِياَشِه » الرّياشُ والرّيشُ : ما ظهر من اللّباس ، كاللّبْس واللّباس. وقيل الرّياشُ جمعُ الريش.
- ( ه ) ومنه حديثه الآخر « أنه كان ُيفضِل على امْراةٍ مُؤْمِنَةٍ من رِياشِه » أَى ممَّا يَسْتَفيده . و يَقع الرَّياش على الخِصْب والمَعاشِ والمَال المُسْتفاد .
- (ه) ومنه حديث عائشة تَصَفُ أباها رضى الله عنهما «كَفُكُ عانِيَها ويَريش مُمُلِقَهَا » أى يَكُسُوه ويُعينُه ، وأصله من الرّيش ، كأنّ الفقير المُملِق لا نَهُوضَ به كالمُقصوص الجناح .

يقال راشَه يَر يشُه إذا أحسَن إليه . وكلُّ من أَوْلَيْتُهَ خَيْرًا فقد رِشْتَه .

ومنه الحديث « إنّ رجُلا راشَه الله مالاً » أي أعطاه .

ومنه حديث أبى بكر والنَّسَّابة:

الرائِشون وليس يُعْرَف رائِشْ والقائِلون هَلُمَ للرُّضْياف

- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال لجرير بن عبد الله . وقد جاءه من الكوفة : أخْبِرنى عن الناس ، فقال : هُم كَسِهام الجُعْبة ، منها القائم الرائش » أى ذُو الريش ، إشارة إلى كاله واسْتِقامتِه .
- \* ومنه حديث أبى جُحَيفة « أَبْرَى النَّبْلَ وأرِيثُها » أَى أَنْحَبُها وأَعْمَل لها رِيشًا . يقال منه : رِشْت السَّهم أريشُه .
- (ه) وفيه « لَعَن الله الراشِيَ والْمُرْ تَشِيَ والرائش » الرّائِشُ : الذي يَسْعي بين الراشي والْمُرْ تَشِي لَيَقْضِيَ أَمْرَها .
- ﴿ رَيْطَ ﴾ [ ه] في حديث حذيفة رضى الله عنه « ابْتَاعُوا لَى رَيْطَتَين َ نَقِيَّتِين » وفي رواية « إنهأْتَى بَكَفَنه رَيْطَتِين فقال: الحَيُّ أحوجُ إلى الجديد من الميَّت » الرَّيْطة : كل مُلاءة ليست بِلِفْقَين . وقيل كل ثوبٍ رقيق كيِّن. والجمع رَيْطُ ورِياط .
- \* ومنه حدیث أبی سعید فی ذكر الموت « ومع كل واحد منهم رَیطة من رِیاط الجنة » وقد تررت فی الحدیث .
- \* ومنه حدیث ابن عمر « أُتِی برائطة فَتَمُنْدل بعد الطعام (۱) بها » قال سُفیان : یعنی بمنْدِیل . وأصحابُ العربیة یقونون رَیْطة .
- ﴿ ربع ﴾ (س) في حديث عمر رضى الله عنه « الماكوا العَجين فإنه أحد الرَّيْعَين » الرَّبع: الزيادةُ والنَّاء على الأصل ، يُريد زيادة الدَّقيق عند الطَّحن على كيل الحِنطة ، وعند الخبز على الدَّقيق. واللَّلُكُ والإمْلاك : إحْكام العَجن و إجادتُه .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى: « أتى عمر برائطة يتمندل بهـا بعد الطعام فـكرهها » وفى اللسان « فطرحها » وأخرجه من حديث ابن عمر . حديث ابن عمر .

- \* ومنه حـــديث ابن عباس في كفَّارة اليمين « لكل مِسْكين مُدُّ حِنْطة رَيْعُهُ إدامُه » أي لا يلزمُه مع المُدُّ إدامُ ، وأن الزيادة التي تحصُل من دَقيق الْمُدِّ إذا طحنَه يشْتَرَى به الإدام.
  - (س) وفی حدیث جریر « وماؤنا یَریع » أی یَعود و یَرجع .
- [ه] ومنه حديث الحسن في التَيْء « إن راع منه شيء إلى جَوفه فقد أَفْطر » أَي إِن رَجَع .
- (ه) ومنه حديث هشام في صفة ناقة « إنهــا كَمِرْ يَاعٌ مِسياعٌ » أي يُسافَر عليها وُيعـاد.
- \* وفيه ذكر « رائعة » هو موضع مكة به قبرُ آمنة أمّ النبي صلى الله عليه وسلم في قول.
- (ريف) (س) فيه « تُفُتْح الأرْيافُ فيخرج إليها الناسُ » هي جمع ريفٍ ، وهو كل أرض فيها زرع ونخلُ . وقيل هو ماقارب الماء من أرض العرب ومن غيرها .
- \* ومنه حديث العُرَنيِّين «كنَّا أهلَ ضَرْع ولم نكن أهلَ رِيفٍ » أَى إِنَّا من أهل البادِية لا مِن أهل البادِية لا مِن أهل اللهُذُن .
  - \* ومنه حدیث فَرْوة بن مُسَیْك « وهی أرضُ رِیفنا ومِیرَ تِنا » .
- (ريق) (س) في حديث على رضى الله عنه « فإذا بِرَيْق سيفٍ من ورأَى » هكذا بُرُوى بكسر الباء وفتح الراء ، من رَاق السرابُ إذا لمع ، ولو رُوى بفتحها على أنها أصلية من البَريق لكان وجها بينّنا . قال الواقِدى : لم أسمع أحداً إلا يقول بِرَيْق سيفٍ من ورائى ، يعنى بكسر الباء وفتح الراء .
- ﴿ رَيْمٍ ﴾ [ه] فيه «قال للعباس رضى الله عنه : لا تَرِمٍ من مَثْرِ لك غداً أنت و بنُوك » أى لا تَبْرَح. يقال : رَام يَرِيمٍ إذا بَرحَ وَزالَ من مكانه ، وأكثر ما يُسْتعمل في النَّفي .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فوالْكُمْبة مارَ اموا » أي مابَرِ حوا . وقد تكرر في الحديث .
    - \* وفيه ذكر « رِيم » هو بكسر الراء: اسمُ موضِع قَرِيب من المدينة.
- ﴿ رِينَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر « قال عن أُسَيفِ ع جُهَينة : أَصْبِلْح قَدْ رِينَ به » أَى أَحَاطَ

الدَّيْن بمالِهِ . يقال رين بالرجُل رَيْناً إذا وقَع فيما لا يَسْتَطِيع الْخُرُوجَ منهِ. وأصل الرَّين : الطَّبْع والنَّغْطية . ومنه قوله تعالى «كلاَّ بل رَان على قلوبهم » أى طَبَع وخَتمَ .

\* ومنه حديث على « لَتَعْلَم أَيْنَا المَرِين على قَلْبِه ، والْمُغَطَّى على بَصَره » المَرِين : المُفْعُول به الرَّين .

[ه] ومنه حديث مجاهد في قوله تعالى « وأحاَطَت به خَطِيئَتُه » قال : هو الرَّانُ » الرَّان والرَّيْن سواء ، كالذَّام ِ والذَّيْم ، والعاَب والعَيب .

\* وفيه « إن الصُّيَّام يَدخُلُون الجنة من باب الرَّيَّان » قال الحربي : إن كانَ هذا اسماً للباب ، وإلا فهُو من الرَّواء ، وهو الماء الذي يُرْوي . يقال رَوِي يَرْوَى فهو رَيَّان ، وامهأة ربًا . فالرَّيان فَهُلُون من الرَّيِّ ، والألفُ والنونُ زائدتان ، مثابُها في عَطْشان ، فيكون من باب ريا لا رين . والمعنى أن الصُّيَّام بتمطيشِهم أنفُسَهم في الدُّنيا يدخُلُون من باب الريان ليَامَنوا من العَطَش قبل تَمكنهم في الدُّنيا يدخُلُون من باب الريان ليَامَنوا من العَطَش قبل تَمكنهم في الجنة .

﴿ ربه قان ﴾ (هس) في حديث عمر « خرَج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وَمُصِّبُوغ بالرَّيْمُ ـُقَان » هو الزَّعْفران ، والياه والألفُ والنونُ زوائد.

﴿ رَيَا ﴾ \* في حديث خيبر « سأعْطَى الراية غدًا رجُلا يُحبِه اللهُ عز وجل ورسُولهُ » الراية ها هنا : العَلَم . يقال ريَّيْت الراية : أي ركَزْتها . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

(س) وفيه « الدَّين رايةُ الله في الأرض يجعَلُها في عُنُق من أذَلَه » الرَّاية: حَديدة مستديرة وَ على قَدر العُنُق تُجعَل فيه .

(س) ومنه حديث قتادة في العبد الآبق « كَرِه له الرايةَ ورخُّصَ في القَيد ».

## حرمنب الزّاي

## ﴿ باب الزاى مع الهمزة ﴾

- ﴿ زَأْدَ ﴾ (س) في حـديثٍ « فَزُنْدِ » يقــال زأدْته أزأدُه زأداً ، فهو مَزْ ووْ إذا أَفْزَعَتُه وذَعَرته .
- ﴿ زِأْرٍ ﴾ (س) فيه « فسمِعَ زِئِيرَ الأُسَد » يقال زِأْرَ الأُسَد يَزُأْرُ زَأْرًا وزَئِيرا إِذَا صَاحَ وغَضِب.
- (س) ومنه قصة فتح العراق وذكر مَرْزُبان « الزارة » هي الأَجَمَة . سميت بهـــا لزَّيْرِ الأَسَدِ فيها . والمَرْزُبان : الرئيسُ الْمَقَدَّم . وأهل اللغة يضمُّون ميمَه .
- \* ومنه الحديث « إن الجَارُودَ لمّا أَسْلَم وثَب عليه الْحَطَم فَأَخَذَه وشدَّه وَثَاقا وحَمَلَهُ فَا الزَّأَرَة ».

# ﴿ باب الزاى مع الباء ﴾

- ﴿ زَبِ ﴾ (س) فى حديث الزَّكاة ﴿ يَجِيءُ كَنزُ أَحدِكُمْ شُجَاعا أَقْرَعَ له زَبِيبَتَانَ ﴾ الزَّبيبةُ : نُكْنة سوداه فوقَ عين الحيَّة . وقيل هَا نَقْطَتانَ تَكْتَنفان فاها . وقيل هُمَا زَبَدَتَان فى شِدْقَيْها .
- \* ومنه حــدیث بَعض القُرَشِیین « حتی عَرِقِبْت وزبَّب صِمَاعَاكَ » أَی خَرج زَبَدُ فیك فی جَانِبَی شَفَتِك .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه «أَنَا إذاً والله مِثلُ التى أُحِيط بها فقيل: زَبابِ زبابِ حتى دَخَلت جُحْرها، ثم احتُفِر عنها فاجتُرَّ برِجْلها فذُ بِحَتْ » أرادَ الضَّبُعَ إذا أرادُوا صيدَها أحاطُوا

- بها ، ثم قالوا لها: زَبابِ زَبابِ كَأْنهم يُؤنّسُونها بذلك . والزّباب : جنسٌ من الفّأر لا يَسْمَع ، لعلّها تأكّلُه كما تأكّل الجراد . المعنى: لا أكونُ مثل الضَّبُع تُخادَع عن حَتْفها .
- (ه) وفى حديث الشعبى «كان إذا سُئل عن مسئلةٍ مُعضِلةٍ قال : زبَّاء ذاتُ وبَر ، لو سُئل عنها أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعْضَلَت بهم ». يقال للدَّاهية الصَّعبة : زَبَّاء ذاتُ وبَر . والزَّبَب: كثرة الشَّعَر . يعنى أنَّها جَمعت بين الشَّعَر والوبَر .
- (س) وفي حديث عروة. « يَبْعَثْ أَهْلُ النار وفْدَهُم فَيَرَجُعُون إليهم زُبَّا حُبْنا » الرُّبُّ: جمعُ الأُرْبِ، وهو الذي تَدِقُّ أَعاليه ومفاصلُه وتعظُم سِفْلَتُه . والخُبْنُ : جمعُ الأَحْبَن ، وهو الذي اجْتمع في بَطْنه الماء الأصفر ُ .
- ﴿ زبد ﴾ (ه) فيه « إنا لا نَقْبل زَبْد المشركين » الزَّبد بسكون الباء: الرَّفْد والعطاء. يقال منه زَبده يزيده بالكسر. فأما يَزْبُدُه بالضم فهو إطْعامُ الزُّبد. قال الخطَّابي: يُشْبه أن يكون هذا الحديثُ منسوخًا ، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المُشْركين ، أهْدَى له المُقوقِس مارْيَة والبغلة، وأهدى له أكيدرُ دومة ، فقبل منهما. وقيل إنما ردَّ هديَّته (١) ليفيظه بردها فيتحمله ذلك على الإسلام. وقيل ردَّها لأنَّ للهديَّة موضعًا من القالب ، ولا يجوزُ عليه أن يميلَ بقلبه إلى مُشْرك ، فردها قطعًا للسبَب المَيْل، وليس ذلك مُناقضا لقَبُوله هدية النجاشي والمُقوقس وأكيدر؛ لأنهم أهلُ كتاب.
- ﴿ زَبر ﴾ (ه) في حديث أهل النار « وعَدَّ منهم الضعيفَ الذي لا زَبْر له » أي لا عَقْل له يزبُرُه وينهاهُ عن الإقدام على مالا ينبغي .
- \* ومنه الحديث « إذا ردَدْت على السَّائل ثلاثاً فلا عليك أن تزبُرَه » أى تَنْهَرَه وتُغْلِظ له فى القول والرد .
- (س) وفى حديث صفية بنت عبد المطلب «كيف وجدْتَ زَبْراً ؟ أقطاً وتمرا ، أو مُشْمَعِلاً صقْرًا ؟ » الزَّبْر ، نفتح الزاى وكسرها : القَوْيَّ الشَّديدُ ، وهو مُكَبَّر الزُّبَير، تعنى ابنها : أى كيف وجدته ؟ كطَعامٍ مُيؤكل ، أو كالصَّقْر ؟
- (ه) وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه « أنه دعا في مَرَضِه بدَوَاة ومِزْ بَرَ فكتب اسمَ الخليفة بعدَه » المزْ بر بالكسر: القلم . يقال زَبَرت الكتاب أزْ بُره إذا أَتْقَنَت كتابتَه .

<sup>(</sup>۱) المهدى هو عياض بن حمار ، قبل أن يسلم . الفائق ۲۱/۱ ه .

- (ه) وفى حديث الأحنف «كان له جارية سليطة اسمُها زَبْراه، فكان إذا غَضِبَت قال: ها جَتْ رَبْراه» فذه مثلا، حتى يقال لكلشىء هاج غَضبُه. وزبْراه: تأنيثُ الأزْبَر، من الزُّبْرة، وهي مابين كَتِفي الأسدِ من الوَبَر.
- (ه) ومنه حديث عبد الملك « إنه أتي بأسِيرٍ مُصدَّرٍ أَزْبَرَ » أَى عَظِيمِ الصَّدْرِ والكاهِل؛ لأنَّهُما موضع الزُّبْرة .
- (س) وفى حديث شريح « إن هى هرَّت وازْبارَّت فليس لها » أى اقشَعرَّت وانتفشَت . ويجوز أن يكون من الزُّبْرة ، وهى نُجتمَع الوَ بَر فى المرْ فَقَين والصَّدْر .
- \* وفيه ذكر « الزَّبير » هو بفتح الزاى وكسر الباء: اسم الجَبَل الذي كلَّم الله تعالى عايــه موسى عليه السلام في قول .
- ﴿ زَبْرِجٍ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ حَلِيَتِ الدُّنيا فَى أَعْيُمِهُم ، ورَاقَهُم زِبْرِجُها ﴾ الزِّبْرِج؛ الزينَةُ والذَّهب والسحاب.
- ﴿ زَبِع ﴾ (هـ) فى حديث عمرو بن العاص لما عزَ له معاوية عن مِصْر « جعل يتزَبَّع لمعاوية » التَّغَير وسوء الخُلُق وقلةُ الاستِقامَة ، كأنه من الزَّوبَعة : الربح المعروفة .
- ﴿ زَبَقَ ﴾ \* فيه ذكر ُ « الزابُوقة » هي بضم الباء : موضع ثقريب من البَصْرة كانت به وقَّعَةَ الجَمَل أوّل النَّهار .
- ﴿ زَبِلَ ﴾ (س) في حديث عمر رضى الله عنه «أن امرأة نَشَرَت على زوجها فحبَسها في بيت الزِّبْل » هو بالكسر السِّرجينُ ، وبالفتح مصدرُ زبَلْتُ الأرض إذا أصْلَحْتَهَا بالزِّبْل . وإنما ذكر نا هذه اللفظة مع ظُهُورها لئلا تُصحَّف بغيرها ؛ فإنها بمكان من الاشتباه .
- ﴿ زَبِنَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهِى عن الْمَزَ ابنَة والمُحاقَلة » قد تكرر ذكر الْمَزَ ابنة في الحديث ، وهي بيع الرُّطَب في رُوُس النَّخُل بالنَّمر ، وأصلُه من الزَّبْن وهو الدفْعُ ، كأنَّ كُل واحدٍ من التَبَايعيْن يَزْ بِن صاحبَه عن حقِّه بما يزدَادُ منه . وإنما نَهى عنها لما يَقَع فيها من النَّبْن والجَهالة .

- \* وفي حديث على رضى الله عنه «كالنَّاب الضَّرُوس تَرْ بِن برجْامٍا » أي تدفع .
- ( ه ) وفي حديث معاوية « وربما زَبَنَتْ فَكَسَرت أَنفَ حالِبُها » يقال للنَّاقة إذا كان من عادتُها أن تَدْفع حالِبُهاعن حَلبُها: زَبُون .
- (ه) ومنه الحديث « لا يَقْبَل الله صلاة الزِّبِّين » هو الذي يُدَافع الأُخْبَثين ، وهو بوزن السِّجِّيل ، هَكذا رواه بعضهم ، والمشهور ُ بالنُّون .
- ﴿ زَبَا ﴾ (س) فيه « أنه بهى عن مَزَا بِى القُبُور » هى ما يُندَب به الميت ويُناَح به عليه ، من قولهم مازَباَهم إلى هذا : أى مادَعاَهم . وقيل هى جمع مِزْباة ، من الزُّبْية وهى الخَفْرة ، كأنه \_ والله أعلم \_ كره أن يُشَق القَبْرُ ضَرِيحا كالزُّبْية ولا يُلْحَد ، ويَعْضُده قوله «اللَّحْدُ لنا والشَّقُ لِغَيْرنا» وقد صَحَّفه بعضُهم فقال : عن مَراثي القُبُور (١) .
- (س) وفي حديث على رضى الله عنه « أنه سُئِل عن زُبْية أصبَح الناسُ يتدَافَعُون فيها ، فَهُوَى فيها رجُل ، فتعلَّق بآخر ، وتعلَّق الثانى بثالِث ، والثَّالث برابع ، فوقَعُوا أربعتُهم فيها فحدَشَهم الأسدُ فماتُوا ، فقال : على حَافِرِها الدِّية أَد للأوّل ربْعُها ، وللثانى ثلاثة أرباعها ، وللثالث نِصْفها ، وللرابع جميع الدِّية ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فأجاز قضاءه » الزُّبْية : حفيرة تُحفر للأسدِ والصَّيد ويُفَطَى رأسُها بما يَسْتُرها ليقعَ فيها . ويُروى الحكم في هـذه المسألة على غير هذا الوحه .
- (ه) وفى حديث عثمان رضى الله عنه « أما بعدُ فقد بلغَ السيلُ الزُّبَى » هى جمع زُبيّة وهى الرَّابِية التي لا يَعلُوها الماء ، وهي من الأُضْدَاد . وقيل إنَّما أرَاد الخُفْرة التي تُحْفَر للسبُع ولا تُحفر إلا في مكانٍ عالٍ من الأرضِ لئَللَّ يبلُهُما السَّيلَ فتنْظَم من وهو مثــــلُ يُضْرب للأَمم يَتَفَاقَمَ ويتَحاوز الحدَّ .
- (س) وفي حديث كعب بن مالك « جَرَت بينه وبين غَيره نُحَاورَةٌ ، قال كعبٌ: فقلتُ له

<sup>(</sup>١) جاء في الدر النثير : قلت : المصنف انعكس عليه الأه. ، فإن الأول التصحيف ، والثاني هو المحفوظ ،كذا ذكره الحيابي والفارسي قالا : وإنماكره من المراثي النياحة على مذهب الجاهلية .

كُلْمَةً أَزْبِيه بَدَلَكَ » أَى أَزْعِه وأُقْلِقِه ، من قولهم : أَزبَيتُ الشَّىءَ أَزْبِيه إِذَا حَمَلْتَهَ . ويقال فيه زبَيْتُهُ لأن الشَّىء إذا مُحِل أَزْعِج وأُزيل عن مَـكَانهِ .

# ﴿ باب الزاى مع الجيم ﴾

﴿ زَجِج ﴾ (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « أَرْجُ الحواجب » الزَّجَج: تَقَوَّس في الحاجب مع طُول في طَرَفه وامْتدَاد. .

- (س) وفى حديث الَّذى اسْتَسْلف ألف دينار فى بَنى إسْرَائيل « فَأَخَذَ خَسَبَة فَنقَرَ هَا وَأَدخل فيها ألفَ دينار وصحيفةً ، ثم زجَّجَ موضعها » أى سَوَّى مَوْضع النَّقْر وأصلحَه ، من تَزْجِيج الحواجِب ، وهو حذف زوائد الشعر . ويحتمل أن يكون مأخُوذاً من الزُّبِّ : النصلِ ، وهو أن يكون النَّقْر في طَرف الخشَبة ، فتَرك فيه زُجًّا لميْسكه ويحفَظ ما في جَوْفه .
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً فى رمضانَ فتحدَّ ثوا بذلك ، فأمسى المسجدُ من اللَّيلة المُقْبلة زاجًا » قال الحر بى : أظُنه أراد جَأْزاً . أى غاصًا بالناس ، فقُاب ، من قولهم جَبِز بالشَّرَ اب جَأْزاً إذا غصَّ به . قال أبو موسى : ويحتمِل أن يكونَ راجًا بالراء . أراد أن له رجَّةً من كثَرْة الناس .
- \* وفيه ذكر « زُجِّ لاَوَةَ » هو بضم الزاى وتشديد الجيم : موضع تَجُدِىّ بَعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحَّاك بنَ سُفْيان يدعُو أهله إلى الإسلام . وزُجُّ أيضا : ماء أَقْطَعه رسول الله صلى الله عليه وسلم العدَّاء بن خالد .
- ﴿ رَجِر ﴾ (س) فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « من قَرَأَ القُرآنَ فَى أَقَلَّ من ثَلاثٍ فَهُوظ « رَاجِز » ثلاثٍ فهو زاجرُ » من زجر الإبل يز جُرُ ها إذا حَبَّها وحمامها على السُّرْعة . والحُفُوظ « رَاجِز » وقد تقدم .
  - \* ومنه الحديث « فسمع وراءه زَجْرا » أي صِياحا على الإبلِ وحَثًّا .
  - \* وفى حديث العَزْلُ ﴿ كَأَنه زَجَرَ ﴾ أى نهى عنه . وحيثُ وقع الرَّجر فى الحديث فإنما يُرَاد بُه النَّهى .

- (س) وفيه «كان شُريح زاجراً شاعراً » الزَّجر للطَّير : هو التَّيمُن والتَّسَوُّم بها والتفَوُّلُ بطَيرَانها ، كالسانح والبكرح ، وهو نوع من الكَهانة والعيافة .
  - ﴿ زَجِلٍ ﴾ (هـ) فيه « أنه أُخَذَ الحرْ بهَ لأُ بَيّ بن خلف فزَ جَله بها » أي رَمَاه بها فقتله .
    - \* ومنه حدیث عبد الله بن سلام « فأخَذَ بیدی فرَ جَل بی » أی رَمانی ودَ فَع بی .
      - (س) وفي حديث الملائكة « لهم زَجَل بالتسبيح » أي صوت وفيع عال .
    - ﴿ زَجَا﴾ \* فيه «كان بتخلُّف في المسير فيُزْ جي الضَّعيف » أَى يَسُوقه ليُلْحِقه بالرِّفاق
  - (س) ومنه حديث على « ما زالت تُزُ جِيني حتى دخَلتُ عليه » أى تَسُوقني وتَدَفَعُني .
    - (س) وحديث جابر « أعيا ناضِعي فجعلَتُ أَزْجِيه » أي أسوقُه .
- (س) وفيه « لا تَزْجُو صَلاةٌ لا يُقْرأ فيها بفاتِحَة الكِتاب » هو من أزْجيت الشيء فزجاً إذارَوَّجْتَه فرَاجَ وتيسَّر . المعنَى: لا تُجُزِئُ صلاةٌ وتَصح إلاَّ بالفاتحة .

## ﴿ باب الزاى مع الحاء ﴾

- ﴿ زحزح ﴾ \* فيه « من صام يوماً في سَبيل الله زَحْزَحه اللهُ عن النار سَبْعين خَريفاً » زَحْزَحه أَى نَحَّاه عن مكانه وباعَده منه ، يعني باعَدَه عن النَّار مسافةً تُقُطع في سَبْعين سنة ؛ لأنه كلما من خَرِيف فقد انْقَضَت سنة .
- [ ه] ومنه حدیث علی رضی الله عنه « أنه قال لسلیان بن صُرَد لما حضَره بعـــد فر اغه من الْجَمَل: تزخْزَحْتَ وترَبَّصْت فـكیف رأیتَ الله صنَعَ؟ » .
- \* ومنه حدیث الحسن بن علی رضی الله عنهما «كان إذا فرَغ من الفجر لم بتكلم حتی تَطْلع الشمس و إِن زُحْزِح » أى و إن أريد تَنْحِيتُه عن ذلك وأزْعجَ وُحملَ على الكلام .
- ﴿ زحف ﴾ \* فيه « اللهم اغفِر \* له وإنْ كان فرَ من الزحْف » أى فرَ من الجهاد وَلِقَاء العدُوِّ فى الحرْب . والزَّحف : الجيش يَزحفُون إلى العَدُوّ : أَى يَمْشُون . يقال زَحَف إليه زَحْفا إذا مشى نحوه .

- ( ه ) وفيه « إنّ راحلته أزْحَفَت » أى أعْيَت ووقفَت. يقال أزحَف البَعِيرُ فهو مُزْحَف إذا وقف من الإعْياء ، وأزحَف الرجُل إذا أعيت دابَّتُه ، كأن أمْرَها أفْضَى إلى الزَّحْف. وقال الخطَّابى: صوابُه: أزْحِفَ عايه، غير مُسمَّى الفاعل. يقال زُحِف البَعير إذا قام من الإعْياء. وأزحَفهُ السَفَر. وزحَف الرجُل إذا انسَحَب على اسْته.
  - \* ومنه الحديث « يَزحفون على أَسْتاهِهم » وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ زحل ﴾ (ه) فيه « غَزَونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رجُل من المُشْركين يدقَّنا ويُزحِّلُنا من ورائنا » أى يُنحِّينا . يقال زحل الرجُل عن مقامه وتزحَّل إذا زال عنه . ويُروى يزجلنا بالجيم : أى يرمينا . ويُرْوى : يدفَّنا بالفاء ، من الدّف : السَّير .
- ( ه ) ومنه حدیث أبی موسی أتاه عبدُ الله یتحدَّث عنده ، فلما أُقیمت الصلاة زَحَل وقال : « مَا كُنتُ أَتقدَّم رجلاً من أهْل بدْر » أى تأخَّر ولم يَوْمَ القوم .
  - \* ومنه حديث اُلحدري « فلما رآه زحل له وهو جاليلُ إلى جَنْب الْحَسَين » .
- \* ومنه حديث ابن المسيّب « قال لقتادة: ازحَل عنِّي فقد نَزَحْتَني » أَي أَنْفَدْت ماعِنْدي .

# ﴿ باب الزاي مع الخاء ﴾

- ﴿ زِخْحُ ﴾ \* فيه «مثَلُ أهل بيتي مثَلَ سفينة نُوحٍ ؛ من تَخَلَّف عنها زُخَّ به في النار » أي دُفِ ع ورُمي . يقال زِخَّه يَزُخه زِخًا .
- (ه) ومنه حدیث أبی موسی « اتَّبِعُوا القرآن ولا یتَّبَعنَّـکم ، فإنه من یتَّبَعُه القرآن یَرْبُ فِی قفاه » .
  - \* وَحَدَيْثُ أَبِي بَكُمْرَةَ وَدَخُولُهُم عَلَى مَعَاوِيةَ « قَالَ : فَزُخَّ فِي أَقْفَائِنِنا » أَى دُفْعَنا وأخْرَجْنا .
- [ه] ومنه حديث على رضى الله عنه «أنه كتب إلى عُثَان بن حُنَيف : لا تأخُذنَ من الزُّخَة والنَّخَة شيئًا » الزُّخَة : أولادُ الغَنم لأنها تُزَخ : أى تُساق وتُدْفع من وَرَائِها ، وهي فُعْلة الزُّخَة والنَّخَة والغُرْفة . وإنما لا تُؤخذ منها الصدقة إذا كانت مُنْفَر دة ، فإذا كانت مع معنى مفعول ، كالقُبْضَة والغُرْفة . وإنما لا تُؤخذ منها الصدقة إذا كانت مُنْفَر دة ، فإذا كانت مع أمّهاتها اعْتُد بها في الصَّدَقة ولا تؤخذ ، ولعل مَذْهَبه كان لا يأخذ منها شَيئًا .

#### ( ه ) ومنه حديثه الآخر :

أَفْلَحَ مِن كَانَتَ لَهُ مِزَخَّهُ ۚ يَزُخُّهَا ثُمَ يِنَــَامِ الْفَخَّهُ ۚ

المِزَخَّة بالكسر: الزَّوْجَة، لأنه يَزُخُّها: أَى يُجَامِعها. وقال الجوهرى: هو بالفتح.

﴿ زَخْرَ ﴾ (س) فى حــديث جابر رضى الله عنه « فَرْخَرِ البحرُ » أَى مدَّ وكثرُ مَاوُهُ وارتفعتْ أمواجُه.

﴿ زخرف ﴾ (ه) فيه « إنه لم يَدْخُسِل الكَعْبة حتى أَمَرَ بالزُّخْرُف فَنُحِّى » هو نَعُوشٌ وتَصاويرُ بالنَّخُرف في الأصل: نَعُوشٌ وتَصاويرُ بالذهب كانت زُيِّنت بها الكَعْبة، أَمَنَ بها فَحُكَّت. والزُّخُرف في الأصل: الذهبُ وكال حُسْن الشيء.

- \* ومنه الحديث « نهى أن تُزَخْرَف المساجدُ » أى تُنقَشَ وَكُوَّه بالذَّهب. ووَجهُ النَّهى يحتملُ أن يكون لئلا تشْغَل المُصَلى .
  - \* والحديث الآخر « لَتُزَخْرُ فُنَّهَا كَا زَخْرَ فَتَ اليهودُ والنَّصارى » يعنى المسَاجِدَ .
    - \* ومنه حديث صفة الجنة « لتزَخْرفَت له مابين خَوافِق السمواتُ والأرض » .
- \* وفى وصيته لعيَّاش بن أبى ربيعة لما بعثَه إلى الهين « فلن تَأْتِيَكَ حُجَّة إلا دحضَت ، ولا كِتابُ زُخْرُف إلّا ذهبَ نُورُه » أى كتابُ تمويه وتر قيشٍ يزعمون أنه من كُنُب الله ، وقد حُرِّف أو غُيِّرِ ما فيه وزُيِّن ذلك التغيير ُ ومُوِّه .

﴿ رَخْرِب ﴾ ( ه ) في حديث الفَرَع وذبحه ، قال : ﴿ وَأَن تَثُرُ كَهُ حتى يَصِيرَ ابْنَ نَحَاضَ أُو ابْنَ لَبُون زُخْزُ بُالْخِيرُ من أَنْ تَكُفّا إِنَاءكَ وَتُولّه نَا قَتَك ﴾ الزُّخْزُ بُ : الذي قد عَلَظ جسْمُه واشت دَّ لَحُهُ . والفَرَع : هو أوّلُ ما تَلِدُه الناقة ، كانوا يذبحُونه لآلِهَم ، فَكرِه ذلك : وقال : لأَن تَثرُ كه حتى يَكْبَرُ وتَنْتَفَع بِلَحْمه خير من أنك تَذْ بَحُهُ فينقطع لَبْنُ أَمّه فتكُبُ إِناءك الذي كُنت تحابُ فيه ، وتجمَل نَا قَنَك والهة عَقد وَلَدها .

﴿ زخم ﴾ \* فيه ذكر ﴿ زُخْم ﴾ هو بضم الزاى وسكون الخاء: جَبَل قُرْب مكة.

# ﴿ باب الزاى مع الراء ﴾

﴿ زَرِبٍ ﴾ (س) في حديث بني العنبر « فأخذُوا زِرْبَيَّة أُمِّي فأَمَر بها فرُدَّت » الزّربيَّة : الطِّنْفِسَة . وقيل البساطُ ذو الخَمْل ، وتُكسر زايُها وتفتح وتضم ، وجمعُها زَرَابيُّ .

(ه) وفى حديث أبى هريرة «ويل للزِّرْبيَّة، قيل: وما الزِّربيَّة ؟ قال: الذين يَدْخُلُون على الْأَمَراء، فإذا قالوا شرَّا أو قالوا شيئًا (١) قالوا: صدَق » شبَّهم فى تَلَوُّنهم بواحِدَةِ الزَّرابيِّ، وما كان على صِبْغَتِها وألوَ أَنِها ، أو شبَّهم بالغَم المنسو بة إلى الزِّرْب: وهو الحظيرةُ التي تأوى إليها ، فى أنهم ينْقَادُون للأَمَراء و يمضُون على مِشْيَتهم انقيادَ الغنَم لراعِبها .

\* ومنه رَجَزُ كعب:

# \* تبِيتُ بينَ الزِّرْبِ والكَنيفِ \*

وتكسَرُ زايهُ وتفتحُ. والكَنِيفُ: الموضِعُ الساتِرُ، يُريد أنها تُمْاَفَ في الحظائِر والبيوت لا بالكَلَأ والمرْعَى .

﴿ زرر ﴾ (س) في صفة خاتم النبو"ة « إنه مثل زِرّ اَلحَجَلَة » الزِّرُّ: وَاحِدُ الأَزْرار التي تُشَدّ بها الكِللُ والسَّتورُ على مايكون في حَجَلِة العرُوس. وقيل إنما هو بتقديم الراء على الزاى ، ويريد بالحَجَلة القبَجَة ، مأخوذُ من أرزَّت الجرادةُ إذا كَبَست ذَنبَها في الأرض فباضَت ، ويشهدله مارواه الترمذي في كتابه بإسْنادِه عن جابر بن سَمُرة « وكان خَاتَم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين كَتفيه غُدَّةً حمراء مثل بيضَة الحَامة » .

(ه) وفي حديث أبى ذر: قال يصف عليا « و إنه لعالم الأرض وزرُّها الذي تسكُن إليه » أى قِوَامُها ، وأصلُه من زِرِّ القاب ، وهو عُظَيمٌ صغيرٌ يكون قِوَامُ القلْب به . وأخرج الهروى هذا الحديث عن سلمان .

<sup>(</sup>١) في الهروى : أو قالوا سيئا .

- (س) وفي حديث أبى الأسود « قال لإنسان : مافعَلَت امرأتُه التي كانت تُزَارَه و يُمَارَه ؟ » الْمُزارَة من الزَّرَ وهو العضُّ ، وحمار مِنَ رَّ : كثيرُ العَض .
- ﴿ زَرَعَ ﴾ \* قد تـكرر فيه ذكر « الزّرَاعة » وَهي معروفة أُ. وقد جاءَ في بعض الحديث «الزّرَاعة » بفتح الزاي وتشديد الراء. قيل هي الأرض التي تُزُرّرَع.
- ﴿ زَرَفَ ﴾ (ه) في خطبة الحجاج « إياى وهذه الزّرَافات » يعنى الجَمَاعات ، واحــدُهم زَرَافة بالفتح ، نَهَاهم أن يَجتمِعُوا فيكونُ ذلك سببًا لثَوران الفِتْنَة .
- ﴿ زَرِم ﴾ (هـ) فيه «أنه بالعليه الحسن بن على فأخذ من حِجْره ، فقال : لا تُزُّرِمُوا ابْنَى » أى لا تَقُطعوا عليه بَولَه . يقال زَرمَ الدمعُ والبولُ إذا انقطَعاً ، وأزرَمْته أنا .
  - \* ومنه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال : « لا تُزْرِمُوه » .
- ﴿ زَرَمْقَ ﴾ (ه) في حديث ابن مسعود ﴿ إِن موسى عليه السلام أتَى فِرْعون وعليه زُرْ انِقَةٌ ﴾ أى جُبَّة صوف. والكلمة أعجمية . قيل هي عبرانيَّة، والتفسيرُ في الحديث. وقيل فارِسيَّة، وأصلُه أَشْتُرْ بَانه: أي متاَع الجَمَّال.
- ﴿ زِرنب ﴾ ( ه ) في حديث أم زَرْع « المسُّ مسُّ أَرْنَب ، والرِّ يحُ رِيحُ زَرْنَب » الزَّرْنب : نوع من أنواع الطِّيب . وقيل هو الزعْفَران (١٠) .
- ﴿ زَرِنَقَ ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه « لا أدعُ الحج ولو تَزَرْنَقْتُ » وفي رواية « ولو أن أتزَرْنَقَ» أي ولو اسْتَقيت على الزَّرْنَوق بالأَجْرَة ، وهي آلة معروفة من الآلاتِ التي يُسْتَقي بها من الآبارِ ، وهو أن يُنصَب على البئر أعْواد وتُعاَّقَ عليها البَكْرَة ، وقيل أراد من الزَّرْنَقَة ، وهي العينَة ، وذلك بأن يشترى الشَّيء بأكثر من ثمنه إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره بأقلَ مما اشتراه ، كأنه معرّبُ زَرْنه : أي ليس الذَّهب معي .
  - (ه) ومنه الحديث «كانَت عائشة تأخُذُ الزَّرْنَقَة » أَى العِينةَ .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « قال ابن,الكيت : أرادت : زوجي لين العريكة طيب الذكر والعرض » .

- \* ومنه حديث ابن المبارك « لا بأس بالزَّرْنَقَة » .
- [ ه ] وفى حديث عِكرمة « قيل له : أَلجِنُب ينْفمِس فى الزُّرْنُوق أَيُجِزَئَهُ ؟ قال : نعم » الزُّرنُوق : هو النَّهَرَ الصَّفِير ، وكأنه أراد الساقية َ التى يَجْرِى فيها الماء الذى يُسْتَقى بالزُّرْنُوق ؛ لأنه من سبَبه .
- ﴿ زَرَا ﴾ \* فيه «فهوأجدرأن لا تَزْدَرُوا نِعْمَة الله عليكُم » الازْدِرَاء : الاحتقار والانْتقاصُ والعيبُ ، وهو افْتعالُ ، من زرَيْتُ عليه زِرَايةً إذا عبتَه ، وأزريتُ به إزراءً إذا قصَّرتَ به وتهاونْت. وأصل ازدَرَيت ازتَرَيت ، وهو افتعلت منه ، فقُلبَت التاء دالا لأجل الزاى .

## ﴿ باب الزاى مع الطاء ﴾

﴿ زَطَا ﴾ (س) في بعض الأخبار « فحلق رأسَـه زُطِّيَّةً » قيل هو مثل الصَّليب ، كأنه فعلُ الزُّطّ ، وهم جِنْس من السُّودان والهُنُود .

## ﴿ باب الزاى مع العين ﴾

- ﴿ زَعَبِ ﴾ (ه) فيسه «أنه قال لعَمْرو بن العاص : إنى أرسلتُ إليك لأبْعَنَك في وجه يُسلّمك الله ويُغْنمك ، وأَنْ عَبِ الك زَعْبة من المال » أى أُعطيك دُفعةً من المال . وأصلُ الزَّعْب : الدَّفعُ والقَسْم .
- (س) ومنه حديث أبى الهيثم « فلم يَلْبث أن جاء بقِرْ به يَزْ عَبُها » أى يَتَدَافعُ بهـا ويحْمِلُها لِيُقْلَها. وقيل زَعبَ بجِمْله إذا اسْتَقَام .
  - \* وفى حديث على وعطيَّته « أنه كان يَزْ عَب لقَوم ويُخوِّصُ لآخَرِينَ » الزَّعْب: الكثرة .
- \* وفى حديث سِحْر النبى صلى الله عليه وســـلم « أنه كان تحتَ زَعُوبة أو زَعُوفة » هى بمعنى راعُوفة ، وقد تقدمت فى حرف الراء.
- ﴿ زَعِجَ ﴾ ﴿ (س) في حديث أنس « رأيتُ عُمر يُزْ عَجُ أَبا بَكْر إِزِعاجاً يوم السَّقِيفة » أي يُقِيمُه ولا يَدَعُه يستقِرُ حتى بايَعه .

- (س) وفى حديث ابن مسعود « الحلِفُ يُزْ عجُ السَّلعة و يَمْحَق البَرَكة » أَى يُنْفِقُها ويُحْرِجها من يد صاحبها ويُقْلِقها .
- ﴿ زَعر ﴾ (س) فى حديث ابن مسعود ﴿ إِنَّ امرأَة قالت له : إنى امرأَة ۗ زَعْراء ﴾ أى قليلة ُ الشَّعَر ، وهو الزعَر بالتحريك . ورجلُ أزعَر ، والجمع زُعْر .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه يَصفُ الغيثَ « أُخرِج به من زُعْر الجِبَال الأعشابَ » يريد القَليلة النَّبات ، تشبهاً بقلة الشَّعر .
  - ﴿ زعم ﴾ (ه) فيه « الزَّعيم غارِمْ » الزَّعيم : الكَفِيلُ ، والغارِم : الضَّامِنُ .
  - \* ومنه حدیث علی « ذِمَّتی رَهِینةٌ وأنا به زَعیم » أی گفیل. وقد تکرر فی الحدیث.
- (ه) وفيه « أنه ذكر أيوب عليه السلام فقال : كان إذا مَرَ الرجُلين يَهَزَاعَمان ، فيذكُرَان الله ، كَفَر عنهما » أى يَتَداعَيان شيئًا فيختَلفان فيه ، فيَحْلفان عليه كان يُكفِّر عنهما لأَجْل حلفهما . وقال الزَّمَحْشرى : «معناه أنهما يتَحادَثان بالزَّعَمَات : وهي مالا يُوثنَى به من الأشاديث، وقوله فيذكُرَان الله : أى على وجْه الاسْتِغْفار » .
- \* ومنه الحديث « بئس مَطِيَّة الرجل زَّعَمُوا » معناه أنّ الرجُل إذا أرادَ المَسِير إلى بَلدوَالظُّمْنَ فَى حاجة ركِب مطيته ، وسار حتى يقْضى أربَه ، فشبَّه ما يُقدِّمه اللَّتكلِّم أمام كلامه ويتَوَصَّل به إلى غَرَضه \_ من قوله زَّعَمُوا كذا وكذا \_ بالمَطِية التي يُتوصَّل بها إلى الحاجَة . وإنما يقال زَعمُوا في حديث لا سَنَد له ولا ثَبت فيه ، وإنما يُحكى على الألسُن على سبيل البَلاغ ، فَذَم من الحديث ما كان هذا سبيلة . والزُّعم بالضم والفتح : قريب من الظن .
- (س) وفى حــديث المغيرة « زَعيمُ الأنفاس » أى مُوكّلُ بالأنفاس يُصَعّدها لغِلَبة الحسّد والسّكا بَة عليه ، أو أرادَ أنفاس الشّرُب ، كأنه يتحسّس كلام الناس ويعيبُهم بما يُسقِطهم . والزّعيمُ هنا بمعنى الوّكيل .
- ﴿ زَعَنَ ﴾ (س) في حديث عمرو بن العاص « أَرَدْت أَن تُبَلِّغ الناس عنّى مَقَالَة يزعَنُون إليها » أَى يَميلُون إليها . قال أَبُو سوسى : أَطنَّه يركَنُون إليها فصُحِّف . قلت : الأقرب إلى التَّصْحيف أن يكون : يُذْعِنون من الإِذعان وهو الانقيادُ ، فعدَّاها بِإلَى معنى اللَّام . وأمّا يركَنُون فما أَبْعَدها من يَزْعَنُون .

﴿ زعنف ﴾ (ه) في حديث عمرو بن ميمون « إيَّاكُم وهذه الزَّعانِيفَ الذين رَغِبُوا عَنِ النَاسِ وَفَارَ قُوا الجُمَاعَة » هي الفِرَق المُخْتلفَة. وأصلُها أطرَافُ الأديم والأكارعُ. وقيل أجنِحَة السَّمك، واحدتُها زِعْنِفة ، وجَمعُها زَعانِفُ ، والياد في الزَّعانِيف للإشباع ، وأكثرُ ما تَجِيء في الشَّعر، شبَّه من خَرج عن الجُماعة بها.

#### ﴿ باب الزاى مع الغين ﴾

﴿ زَعْبِ ﴾ (س) فيه «أنه أُهْدِي له أُجْرٍ زُغْبُ » أَى قِنَّاء صغار . والأُغب جمع الأَزْغَب، من الزَّغب: صغار الريش أوّل ما يَطْلع، شبّه به ما على القِنَّاء من الزَّغب.

﴿ زغر ﴾ \* في حديث الدجال ﴿ أُخْبَرُ وَنِي عَينَ زُغَرَ هَلَ فِيهَا مَاءٍ ؟ قالوا: نعم ﴾ زُغَر بوزن صُرَد : عَيْن بالشَّام من أَرْض البَلْقاء . قيل هو اسْم لها . وقيل اسمُ امرأة نُسِبت إليها .

\* وفى حديث على رضى الله عنه « ثم يكونُ بعد هذا غَرَق من زُغَر » وسياقُ الحديث يُشير إلى أنها عين فى أرض البَصْرة ، ونعلها غـيرُ الأولى . فأمّا زُعْر ـ بسكون العين الْمُهملة ـ فوضعُ الحجاز .

# ﴿ باب الزاى مع الفاء ﴾

﴿ زَفْتَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن الْمَرْفَّت من الأَوْعِية » هو الإِنام الذي طُلِي بالرِّفْت وهو نوعٌ من القَارِ ، ثم انْتُبِذ فيه .

﴿ زَفَرَ ﴾ (س) فيه « وكان النساء يَزْفَرْن القِرَب يَسْقِين الناس في الغَزْوِ » ، أَى يَحْمِلنَهَا مملوءةً ماء . زَفَرَ وازْدَفَر إِذَا حَمَل . والزِّفْر : القِرْ بة .

\* ومنه الحديث «كانت أمّ سَلِيط تَزْفُو لنا القِرَب يوم أُحُد » .

( ه ) وفى حديث على وضى الله عنه « كان إذا خَلاَ مع صَاغِيَته وزَافِرَته انبسَط » زافِرَة الرَّجُل: أَنْصَارُه وخاصَّتُه .

- ﴿ زَفَرْفَ ﴾ (س) في حديث أمّ السائب « أنه مر ً بها وهي يُزَفَرْف من اُلحَمَى » أي ترتَعِد من البَرْد . ويُر وي بالرَّاء . وقد تقدَّم .
- ﴿ زَفْ ﴾ (ه) فى حـديث تزويج فاطمة رضى الله عنها « أنه صَنَع طعاماً وقال لِبلاَل : أدخِل النّاس على " زُفّة » أى طائفة بعـد طائفة ، وزُمرة بعد زُمرة ، سُمِّيت بذلك لزَفيفها فى مَشْيها وإقبالها بسرعة .
- (س) ومنه الحديث « يُزَف عَلَى آيينى وبين إبراهيم عليه السلام إلى الجنة » إن كُسِرت الزاى فعناه يُسْرع، من زَف فى مَشْيه وأزَف إذا أَسْرع، وإن فُتِحت فهو من زففت العرُوس أزفُّها إذا أَهْدَيْتِها إلى زوجها .
  - \* ومنه الحديث « إذا وُلِدَت الجاريةُ بعث اللهُ إليها مَلَكَمَا يَزِفُ البركةَ زَفًّا ».
  - \* ومنه حديث المغيرة « فما تفرَّقوا حتى نَظَروا إليه قد تَكتَّب يُزَفِ في قومه » .
- ﴿ رَفَلَ ﴾ \* في حديث عائشة « أنها أرْسلت إلى أَرْ فَلَةٍ من الناس » أى جماعة . وقد تقدَّم هو وأمثاله في حرف الهمزة ، لأجل لَفظه وإن كان هذا موضعه .
- ﴿ زَفَنَ ﴾ \* في حديث فاطمة رضى الله عنها « أنها كانت تَزَّفِن للحسن » أَى تُرقِّصه. وأصل الزَّفْن: اللَّعبُ والدفعُ .
- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « قدم وفّد الحَبَسَة فجعلوا يَرْ فِنُون ويلعبون » أَى يرقُصُون .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن عمرو « إنّ الله أنزل الحقّ ليُذْهب به الباطل، ويُبطّل به اللعب والزَّفْن، والزّمارات والمرَاهر، والكِنّارات» ساق هذه الألفاظ سياقاً واحذاً.

# ﴿ باب الزاى مع القاف ﴾

﴿ زَقَفَ ﴾ (ه) فيه « يأخــذُ اللهُ السمواتِ والأرض يوم القِيمَامة بيدِه ثم يَتزَقَّهُما تَرَقَّهُما تَرَقَّفُها

- [ه] ومنه الحديث « بلغ عمر أنّ مُعاوية قال : لو بلغ هذا الأمرُ إلينا بني عَبْد مَناف \_ يعنى الخلافة \_ تَزَقَفناه تزقُف الأُ كُرة » التزقُف . كالتّلَقُف . يقال تزقفت الكُرة وتلقّفتها ، وهو أخذُها باليد على سبيل الاختطاف ، والاستلاب من الهواء . وهكذا جاء الحديث « الأكرة » والأفصح الكُرة . وبني عَبْد مناف : منصوب على المدْح ، أو مجرور على البدل من الضّمير في إلينا .
- \* ومنه الحديث « إنّ أبا سُفيات قال لَبَنى أُميَّــة : تَزَقَّفُوهـا تَزَقَّفُ الـكُرَة » يعنى الخــلافة .
- (ه) ومنه حديث ابن الزبير « لما اصطَفَّ الصَّفَان يوم الجَمَل كان الأَشْتَر زَقَفَنَى منهم فَأْتَخَذْنَا ، فوقَمْنا إلى الأَرض ، فقلتُ اقتلُونى ومالـكاً (١) » أى اختَطَفني واستَلَبنى من بينهم . والائتِخاذُ : افتِمَالُ من الأَخْذِ بمعنى التَّفَاعل : أى أخذَ كلُّ واحد منَّا صاحِبَه .
- ﴿ زَقَى ﴾ (ه) فيه « من مَنَح مِنْحَة لَبَن أَو هَدَى زُقاقا » الزُّقاق بالضَّم : الطَّريق ، يُريد من دَلَّ الضَّال أو الأعمى على طَرِيقه . وقيل أرَادَ من تصدَّق بزُقاق من النَّخل ، وهي السِّكة منها . والأوّل أشبَه ؛ لأن هَدى من الهَدَاية لا من الهَدِيَّة .
- (ه) وفى حديث على «قال سَلاَّم: أرسَلَنى أهلى إليه وأنا غُلام فقال: مالى أراكَ مُزَ قَقا » أى محذُوف شَعر الرَّأس كُلِّه ، وهو من الزِّق: الجُلْد يُجَزَ شعَرهُ ولا يُنْتف نَتف الأديم: يعنى مالى أراك مطْموم الرَّأس كما يُطَم الزَّقُ ؟
  - \* ومنه حديث سلمان « أنه رُئِّي مَطْمُوم الرأس مُزَقَّقًا » .
- (س) ومنه حديث بعضهم « أنه حَاتَى رأْسَه زُقِيَّة » أى حَلَقَة منسوبة إلى النَّرَقيق . ويروى بالطَّاء . وقد تقدَّم .
- ﴿ زَمْ ﴾ \* في صفة النار « لو أن قَطْرة من الزَّقُوم قطرت في الدنيا » الزَّقوم :ما وصفَ اللهُ في كتابه العزيز فقال : « إنَّها شجرةُ تخرُج في أصْل الجحيم ، طَلعُها كأنه رؤوسُ الشياطين » وهي فَعُول من الزَّقْم : اللَّهم الشديد ، والشُّرب المُفْرِط .

<sup>(</sup>١) مالك : هو اسم الأشتر . الفائق ٢/١٥ .

(س) ومنه الحديث « إنّ أبا جَهْل قال : إنَّ محمدا يُحَوّفُنا شَحَرة الزَّقوم ، هاتوا الزُّ بْد والتَّمر وتزَقَموا » أى كُلُوا . وقيل أكل الزُّ بْد والتمر بلُغَة إِفْريقية : الزَّقومِ.

﴿ رَقَا ﴾ \* في حديث هشام بن عروة ﴿ أَنتَ أَثْقُلَ مِن الرَّوَاقِي ﴾ هي الدِّيكَة ، واحدُها زَاقِ يقال : رَقَا يَرْ قُو إِذَا صَاحَ . وكل صَائْحِ زَاقٍ . بريد أنها إِذَا زَقَتَ سَحَراً تَفَرَّقَ الشَّمَّارُ والأَحْبَابُ . ويُروى : أَثْقَل مِن الزَّ اووق ، وسيَجِيء .

### ﴿ باب الزاى مع الكاف ﴾

﴿ زَكَتَ ﴾ (س) في صفة على رضى الله عنه ﴿ أنه كان مَزْ كُونَا ﴾ أى تَمْلُوءًا علما ، من قولهم زَكَتُ الإِناء إذا ملأتَه ، وزَكتُهُ الحديث زَكْتًا إذا أوعاه إياهُ . وقيل : أراد كان مَذَّاء ، من اللّذى .

﴿ زَكَنَ ﴾ (س) فى ذكر إياس بن معاوية قاضى البصرة ، يُضرب به المَثلُ فى الذَّكَاء ، قال بعضُهم « أَزَكَنُ من إياس » الزَّكْن والإِزْكَان : الفِطْنة ، والحدْسُ الصَّادق . يقال زكّنت منه كذا زَكْنا وزَكانة ، وأزكنته .

﴿ زَكَا ﴾ (هـ) قد تكرر في الحديث ذكر « الزّكاة والتّزكية » وأصل الزكاة في اللّغة الطّهارةُ والنّماء والبركةُ والمدحُ ، وكُلُّ ذلك قد استُعمل في القرر آن والحديث ، ووزنها فعَلَة كالصّدقة ، فلما تحرّ كت الواو وانفتح ما قبامها انقابَت ألفاً ، وهي من الأسماء المُشْتركة بين المُخْرَج والفي على العين ، وهي الطّائفة من المال المُزكَّى بها ، وعلى المعنى ، وهو النَّزكية . ومن الجهل بهذ البيان أتى من ظهر نفسه بالطّعن على قوله تعالى « والّذين هم للزّكاة فاعلُون » واهباً إلى العين ، وإنما المُرادُ المعنى الذي هو النَّرْ كية ، فالزَّكاة طُهرةٌ للأموال ، وزكاة الفيطر فطهرةٌ للأموال ، وزكاة الفيطر مُظهرةٌ للأموال ، وزكاة الفيطر مُشهرةٌ للأموال ، وزكاة الفيطر مُنها المُرادُ للمُعنى الذي هو النَّرْ كية ، فالزَّكاة طُهرةٌ للأموال ، وزكاة الفيطر مُنها المُرادُ المُعنى الذي هو النَّرْ كية ، فالزَّكاة طُهرةٌ للأموال ، وزكاة الفيطر مُنها المُرادُ المُعنى الذي هو النَّرْ كية ، فالزَّكاة طُهرةٌ للأَمْدان .

\* وفى حديث زينب «كان اسمها برَّةَ ، فغيّره ، وقال : تُزَكّى نَفْسها ! » زكّى الرجل نفسَه إذا وصفها وأثنى عليها .

- \* وفى حديث الباقر «أنه قال: زَكَاةُ الأَرْضُ يُبْسُهَا » يُريد طَهَارَبَهَا من النَّجَاسَة كَالْبَولُ وأَشْبَاهِه بأن يجفَّ ويذهب أثرُه .
- (س) وفى حديث معاوية « أنه قدِم المَدينة بمال ، فسألَ عن الحَسَن بن على فقيل إنه بمكة فأزْ كَي المالَ ومضَى فلحق (١٠) الحسنَ ، فقال : قدِمْتُ بمال ، فلما بلَغنى شُخُوصك أزكيتُه ، وها هو ذا » كأنهُ يُريد أو عَيْتُهُ مما تقدم . هكذا فسَّره أبُو موسى .

### ﴿ باب الزاي مع اللام ﴾

- ﴿ زَلَحْفَ ﴾ ( ه ) فى حديث سعيد بن جبير « ما ازْ كَمْفَ ناكحُ الأَمة عن الزِّنا إلاَّ قليلاً ، لأن الله تعالى يقولُ : وأن تَصْبِروا خير السم » أى ما تنحَى وما تباَعَد . يقال ازْ لحف وازْ حَلَفَ ، على القَلْب ، وتزَ لَحْف . قال الزنخشرى : الصوابُ ازْ لحَف كَاقْشَعَرَ ، وازَ كَف الله في الزَّاى . أَصْلَه ازتَلْحَف فَأْدَغِمَت التاه في الزَّاى .
- ﴿ (زِلِحُ ﴾ (هـ) فيه « إن فُلانا الْمَحَارِبِيّ أَرَاد أَن يَفْتِكَ بَالنبِي صَلَى اللهُ عليه وَسَلَم فَلَم يَشَعُرُ بِهِ إِلاَ وَهُو قَامُمْ عَلَى رَأْسِهِ وَمَعَه السيفُ ، فقال : اللهُمّ اكْفنيه بما شِنْت ، فانكَبَّ لوَجْهه من زُخَةً وَنُحَمّا لِين كَتِفِيه ونَدَرَ سِيغُه » يقال رَمى الله فُلانا بَالزُّ لَخَة ل بضم الزاى وتشديد اللام وفتحها وهو وجَعُ يَأْخُذُ فِي الظَّهُر لا يتحركُ الإنسانُ من شِدَّته (٢) ، واشتِقاقُها من الزَّلْخ وهو الزَّلَق ، ويرُوى بتخفيف اللام . قال الجوهري : « الزَّلْخُ : المَزَلَة تَوَلّ منها الأَقْدَام ، والزُّلِخَة مثالُ الْقَبْرَة : الزُّ حَلُوقة التي تَمَزَلَخ منها الصِّبيان » قال الخطّابي : رَواه بعضُهم : فُزُلِّج بين كَتِفيه ، يعني بالجُم وهو غَلَط .
- ﴿ زلزل ﴾ \* فيه « اللَّهِم اهْزِمِ الأحزَابَ وزَلزِ لُهُم » الزَّلزَلة في الأصْل: الحركة العظيمةُ والإزعاجُ الشديدُ ، ومنه زَلزَلة الأرض ، وهو ها هنا كناية عن التَّخْويف والتحذير: أي اجْعل أمرَهُم مُضْطَرِبا مُتَقَلَقْلِا غير ثَابِتٍ .

داو بها ظهر ك من تُوْجَاعِه من زُلَّخَاتٍ فيهِ وانقطاعِه

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « فلق » والمثبت من أ واللسان . (۲) الذي في الفائق ۹۹/۱ : وازَّحْلَفَ ؛ على أن الأصل تزلُّحُفَ قلبُ تزحُلف ، فأدغمت التاء في الزاي . (٣) أنشد الهروي :

- \* ومنه حديث عطاء « لا دَقَّ ولا زَلزَلة في الكيل » أي لا يُحَرَّكُ ما فيه ويُهَزَّ ليَنْضُمَّ ويَسَم أ كثر مما فيه .
  - \* وفى حديث أبى ذرّ رضى الله عنه « حتى يخرج من حَلَمة ثَدْبيه يَتَزَلْزل » .
- ﴿ زَلِع ﴾ ﴿ فيه «كَان رسول الله صلى الله عليه وسلم رُيصلّى حتى تَزْلُعَ قَدَماه » يقالُ زَلِعَ قدمُه بالكسر ، يَزْلُع زَلَمًا بالتحريك إذا تشقّق .
- \* ومنه حدیث أبی ذر « مر ً به قوم مُحْرِمُون وقد تَزَلَّمَت أیدیهم وأرجاُمُهُم ، فسألُوه بأی شیء نُداویها ؟ فقال بالدّهن » .
  - (ه) ومنه الحديث « إن المُحْرِم إذا تزلَّعت رجلُه فله أن يَدْهُنَهَا ».
- ﴿ زَلْفَ ﴾ (هـ) في حديث يأجوج ومأجوج « فَيُرْسل الله مطراً فيغْسِل الأرضَ حتى يتر كما كالزَلَفَة » الزَلَفَة بالتَّحريك ، وجمعُها زَلَفَ : مصانع الماء ، وتُجمع على المَزَالِف أيضا . أرادَ أن المطر يُغَدِّرُ في الأرض فتصير كأنها مَصْنَعة من مصانِع الماء . وقيل : الزَلْفَة : المِرآةُ ، شبَّها بها لاسْتِوالها ونظافتها . وقيل الزَلْفة : الرَّوضة . و يقال بالقاف أيضا .
- (س) وفيه « إذا أسلم العبدُ فَحَسُن إسلامُه يُكفِّر الله عنه كُلَّ سيئة أزلفَهَ ﴾ أى أَسُلَفها وقدَّمها . والأصلُ فيه القُربُ والتقدُّم .
- \* ومنه حديث الضحية ﴿ أَتِي بَبَدَنَاتٍ خَمْسٍ أَو سَتَ ۗ ، فَطَفِقْن يَزْدَلِفْن إليه بأَيْسَمِنَ يَبْدأُ » أَى يَقْرُبْن منه ، وهو يَفْتعلن من القُرْب ، فأبدل التاء دَالاً لأجل الزاى .
- \* ومنه الحديث « إنه كتب إلى مُصْعب بن مُعير \_ وهو بالمدينة \_ انظر من اليوم الذى تَتَجهَّز فيه اليهودُ لسَّبْتها ، فإذا زَالت الشَّمس فازدَ لِفْ إلى الله بر كُعتين واخطب فيهما » أى تقرَّب .
- \* ومنه حديث أبى بكر والنّسَّابة « فمنه الُمزْدَ لِف الْحُرُّ صاحب العِمَامَة الفَرْدَة » إنما سُمّى الْمَزْدِلِفَ لا قُتِرابِهِ إلى الأقْرَانِ و إقْدَامِهِ عليهم. وقيل لأنه قال في حَرْب كُلَيب: ازدَلِفُوا قَوْسِي أَو قَدْرُهَا » أَى تقدَّمُوا في الحرْب بقدْر قَوْسِي .

- (ه) ومنه حديث الباقر « مالكَ من عَيشِك إلَّا لذَّةٌ تَرْدَ لِف بك إِلى حِمَامك » أَى تُقرِّبُك إِلى موتك.
  - \* ومنه سُمِّى المشْعَر الحرَام « مُزْدَ لِفَة » لأنه يُنَقرَّبُ إلى الله فيها (١).
- \* وفى حديث ابن مسعود ذِ كُرُ « زُلَف اللَّيل » وهى ساعاً تُه ، واحدتُها زُلْفة . وقيل هى الطَّائفةُ من الليل قليلةً كانت أو كثيرة .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « إنَّ رجُلا قال له : إنى حَجَجْتُ من رأس هِرَّ ، أو خارَك ، أو بَعض هـذه المزَالِف » رأسُ هِرَّ وخارَك : موضِعاَن من ساَحِل فارِس يُرَ ابطَ فيهما . والمزَالف : قُرى بين البروالريف ، واحدتُها مَزْ لَفَة .
- ﴿ زَلَقَ ﴾ (هـ) في حديث على «أنه رأى رجلين خرجاً من الحمَّام مُتَزلَّقين » تَزلَّق الرجُل إذا تنَكَّم حتى يكون اِلوَنه بريق و بَصِيص .
- \* وفيه «كان اسم تُرس النبي صلى الله عليه وسلم الزَّلُوق » أَى يَزْ لَتَ عنــه الـــــُ فلا يَخْرِقـــه .
  - \* وفيه « هدَرَ الحمام فرَ لَقَت الحمامة » الزَّلَق: العجزُ : أَى لَمَّا هدَر الذَّكَر ودارَ حول الأُ أُ أُدارَت إليه مُؤَخَّرها .
- ﴿ زلل ﴾ (ه) فيه « من أُزِلت إليه زَمْمة فليَشْكُرها » أى أَسْدِيَت إليه وأُعْطِيها ، وأصله من الزَّلِيل ، وهو انْتِقال البِّمْم الى الله مكانٍ ، فاستُعير لانْتِقال النَّمْمة من المُنْتِم إلى المنعَم عليه . يقال زَلَّت منه إلى فُلان نِعمة وأَزَلَّها إليه .
- (س) وفي صفة الصراط « مَدْحَضَة مَزَلَّة » المزَلَّة : مفعَلة من زَلَّ يَزِل إذا زَلِق ، وتُفْتح الزَّاى وتُكُسر ، أراد أنَّه تزلَقُ عليه الأقدام ولا تثبت .
- \* وفى حديث عبدالله بن أبى سَرْح « فأزلَّه الشيطانُ فلَحِق بالـكُفَّارِ » أى حَمَله على الزَّلَل وهو الخطأ والذَّنْب. وقد تـكرر في الحديث.

<sup>(</sup>١) في الهروى أنها سميت المزدلفة ، من الازدلاف وهوالاجتماع ، لاجتماعاتاس بها اه . وانظرالمصباح والقاموس (زلف)

(س) ومنه حديث على " ؛ كتب إلى ابن عبّاس رضى الله عنهم « اخْتطْفتَ ماقدرْت عليه من أَمُوالِ الأُمَّة اخْتِطَافَ الذِّنْب الأَزَلَ دَامِيةَ المِعْزَى » الأَزَلُ فى الأَصْل : الصَّغيرُ العَجُز ، وهو فى صِفاَت الذِّئب الخَفِيف . وقيل هو من قَولهم زلَّ زَليلا إذا عَدَا . وخصَّ الدَّامية كأن من طَبْع الذَّب مَعَبَّة الدم ، حتى إنه يركى ذئبا دَاميا فيتب عليه ليا كُله .

﴿ زَلَم ﴾ (ه) في حديث الهجرة « قال سُرَاقة : فأخْرَجْت زُلُمَا » وفي رواية « الأزْلام » النُّلَم والزَّلَم والزَّلَم واحدُ الأزْلام : وهي القِدَاح التي كانت في الجاهلية عليها مكتُوبُ الأمرُ والنهيُ ، افْمَل ولا تفْمَل ، كان الرجُل منهم يضعُها في وعاء له ، فإذا أرادَ سفراً أو زواجاً أو أمراً مُهماً أدخلَ يده فأخرج منها زَلما ، فإن خرجَ الأمرُ مضى لشأنِه ، و إن خرَج النَّهيُ كفَّ عنه ولم يفعلُه. وقد تكرر ذكرها في الحديث .

#### (ه) وفي حديث سَطيح:

\* أَمْ فَازَ (١) فَازْلَمَ ۖ بِهِ شَأْوُ الْعَلَنْ \*

ازْلُمَّ: أَى ذَهب مُسْرِعا ، والأصلُ فيه ازْلاَمَّ فحذف الهمزة تخفيفا . وقيل أصلُها ازْلاَمَّ اللَّمَّ عَذَف الهمزة تخفيفا . وقيل أصلُها ازْلاَمَّ كاشهاَبَّ فحذف الألف تَخْفيفا أيضا ، وشَأْوُ العَنَن : اعتراض الموت على الحَلْق. وقيل ازلَّم : قبَض . والعَنَن الموت : أَى عَرَض له الموت فقبَضَه .

# ﴿ باب الزاى مع الميم ﴾

﴿ زمت ﴾ (ه) فيه « أنه كان عليه السلام من أزْمَتِهم في المَجْلِس » أي أرْزَنهم وأوْقرِ هم. يقال : رجل زَمِيت وزِمِّيت ، هكذا ذكره الهروي في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) . والَّذي جاء في كتاب أبي عُبيد وغيره قال في حديث زيد بن ثابت «كان من أفْ كهالنَّاس إذا خَلا مع أهْله وأزْمَتِهم في المَجْلس » ولعلَّهما حديثان .

﴿ زَنْحُو ﴾ (ه) في حديث ابن ذي يَزَن:

يَرْ مُونَ عَنَ عَمَلِ كُأْتِّهَا غُبُطٌّ بِزَ مُغَوِ يُعْجِلُ الْمَرْمِيَّ إعْجَالًا ٢٠

<sup>(</sup>۱) يروى « فاد » بالدال المهملة ، والفعلان بمعنى « مات » . (۲) وكذا فعل الزمخشرى في الفائق ۳۷/۳ . (۳) نسبه في اللسان <sup>بؤ</sup>بي الصلت الثقني . ثم قال : « وفي التهذيب . قال أمية بن أبي الصلت . . . » وذكر البيت .

الزَّ مُخَر : السُّهم الدَّقيق الطويلُ . والغُبُط : خَشَب الرِّحال ، وشَبَّه القِسِيَّ الفارسية بها .

﴿ زَمَر ﴾ (ه) فيه « نهنى عن كَسْب الزَّمَّارة » هى الزَّانية . وقيل هى بَقْديم الراء على الزَّاى ، من الرَّمْزِ وهى الإشارةُ بالعين أو الحاجِب أو الشَّفه (١) ، والزَّواني يفعلن ذلك ، والأوّل الوَجْه . قال ثعلب : الزَّمَّارة هى البَغِيُّ الحسْنَاء ، والزَّمير : الغلام الجميل . وقال الأزهرى : يحتمل أن يكونَ أرادَ المُغنِّية . يقال غِنَاء زَمِير : أى حَسَن . وزمَّر إذا غنَّى ، والقصّبة التي يُزَمَّر بها زَمَّارة .

(س) ومنه حديث أبى بكر «أ بِمَزْمُور الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية « مزْمَارة الشَّيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم » اَلَمَزْمُور \_ بفتح الميم وضمَّها \_ والمِزْمارُ سَواء ، وهو الآلةُ التى يُزَمَّرُ بها .

\* وفى حديث أبى موسى « سَمِعه النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فقال لقد أُعْطِيتَ مَنْ مارا من مَن امِير آلِ دَاودَ شَبّه حُسنَ صَوته وحلاوة نَعْمَته بصوت المِزْ مارِ . وداودُ هو النبى عليه السلام، و إليه المُنتَهى فى حُسن الصَّوت بالقراءة . والآلُ فى قوله آل داود مُقْحَمة . قيل معناه هاهنا الشخْصُ .

( ه س ) وفى حــديث ابن جبير رضى الله عنه « أنه أتى به إلى الحجاج وفى عُنُقه زَمَّارة » الزَّمَّارة : الغُلُّ والسَّاجُور الذي يُجُعْل في عُنُق الـكاْب .

(ه) ومنه حديث الحجّاج « ابْعَث إلى الله عَنْ مَوْرَمَّرا مُسَمَّعا » أَى مسْجُورا مُقَيَّدا . قال الشاعر :

ولى مُسْمِعانِ (٢) وزَمَّارَةٌ وظِلَّ مديد وحِصْنُ أَمَق

[كَانَ تَعْبُوساً ] اللهُ فَسُمِعاه : قَيْدَاه لَصَوْتُهُما إذا مَشَى ، وزمَّارتُهُ : السَّاجُور . والظِّلُ والحِصنُ السَّجْنُ وظُلْمته .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى :

رَمَزَتْ إِلَى تَعَافَةً من بَعْلُها من غير أن يَبِدُو إِلَى كَلامُها

<sup>(</sup>٢) رواه الهروى بكسر الميم الأولى وفتح الثانية . ثم قال : ويروى بالضم والكسر .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من 1 واللسان والهروى .

- ﴿ زَمْرَم ﴾ \* فى حـــديث قبآت بن أشيم « والذى بعثَك بالحق ماتحرَّك به لِســـانى ولا تزَمْزَمَتْ به شفتَاى » الزَّمْزَمَة : صوت خَفِی لا يكاد اُيفْهم .
- \* ومنه حديث عمر « كتب إلى أحَد عُمَّاله في أمْر المجُوس: وانْهَهُم عن الزَّمْزَمة » هي كلام يقولونه عند أَ كُلهم بصَوت خَفِيِّ .
- \* وفيه « ذكر زمزم » وهي البئرُ المعرُّوفةُ بمكة . قيل سُمِّيتبها لِكُثْرَة مائها . يقال : مالا زُمازم وزَمَزمُ . وقيل هو اسم عَلَم لِلها .
- ﴿ زَمِع ﴾ (س) فى حــديث أبى بكر والنَّسَّابة ﴿ إِنكَ مِن زَمَعات قُريش ﴾ الزَّمَّــة بالتَّحْر يك: التَّلْعةُ الصَّغِيرة: أى لسْتَ مِن أَشْرَافهم ، وقيل هى مادُون مسايل المــاء مرن جانبى الوادى .
- ﴿ زَمِل ﴾ (ه) في حديث قَتْلَى أُحد « زمِّلُوهُم بِثِياً بهم ودِمَائِهم » أَى لُفُّوهم فيها . يقال تزمَّل بثو به إذا التَفَّ فيه .
- \* ومنه حـــدیث السقیفة « فإذا رجُل مزمَّل بین ظهْرا نَیْهم » أَی مُعَطَّی مُدَثَّرٌ ، یعنی سعد َ بن عُباَة .
- (ه) وفى حديث أبى الدرداء « « لئن فَقَدَ تُمُونَى لَتَفْقِدُنَّ زِمْلاً عَظِيماً » الزِّمْل : الحُمْل ، يريد حِمْلا عظِيماً من العِلْم . قال الخطَّابي : رواه بعضُهم زُمَّل بالضم والتشديد ، وهو خطأ .
- \* وفى حديث ابن رَوَاحة « أنه غَزا معه ابنُ أخيه على زَامِلة » الزَّاملة : البعير الذى يُحْمل عليه الطَّعام والمَتاَع ، كأنها فاعلةُ من الزَّمْل : الحُمْلِ .
- \* ومنه حديث أسماء « وكانت زِمَالَة زسول الله صلى الله عليه وسلم وزِمالة أبى بكر واحِدَةً » أى مركوبُهُما وأداتُهما وما كان معهُما فى السَّفر .
- (ه) وفيه «أنه مَشَى عن زَمِيلَ» الزَّمِيلَ: العَدِيلَ الذَّى حِثْلُهُ مَعَ حِثْلُكُ عَلَى البَعِيرِ . وقد زَامَكَنِى : عادَلَنَى . والزَّميل أيضا : الرَّفيق فى السَّفر الذى مُيعِينَكُ عَلَى أَمُورِكَ ، وهو الرَّديف أيضاً.

\* وفيه «للقِسِيّ أزَامِيلُ وغَنْهَمَة » الأزَامِيل: جمعُ الأزْمَل، وهو الصوتُ، والياء للإشْبَاع، وكذلك الغَمْهُمة، وهي في الأصل كلامْ غيرُ بَيّن.

﴿ زَمَمُ ﴾ (هـ) فيه لا زِمَامَ ولا خِزَام في الإسلام » أراد ما كان عُبَّادُ بني إسرائيل يَغْعَلونه من زَمَّ الأنوُف ، وهو أن يُخْرَق الأنفُ ويُعْمَل فيه زِمام كزِمام النَّاقة ليُقادَ به.

[ه] وفيه «أنه تَلَا القُرآن على عبد الله بن أبيّ وهو زَامٌ لا يتكلَّم » أى رافعُ رأسَ لا يتكلَّم » أى رافعُ رأسَده لا يُقبِل عليه . والزّم : الكِبْرُ . وزمّ بأنفِه إذا شَمَخ وتكبّر. وقال الحربي في تفسيره : رجُل زامٌ أى فَزِع .

﴿ زَمَن ﴾ ( ه ) فيه « إذا تقارب الزمان لم تَكَد رُونيا المؤمن تَكْذِب » أراد استواء اللّيل والنّهار واعتدالَهما . وقيل: أراد قُرب انْتِهَاء أَمَدِ الدُّنيا . والزمانُ يقَع على جميع الدَّهر وبَعضه (١٠) .

﴿ زمهر ﴾ (هس) في حديث ابن عبدالعزيز «قال: كان عمر مُزْ مَهِرًا على الكافر » أي شديد الغضب عليه . والزّ مُهرِيرُ: شِدَّةُ البرْد ، وهو الذي أعدّه الله عَذاباً المكفّار في الدّار الآخرة .

### ﴿ باب الزاى مع النون ﴾

﴿ زِنَا ﴾ (ه) فيه « لا يُصَلِّينَ أحدكم وهو زَنَاء » أى حاقِنَ بو له . يقال زَنَا بولُه يز ْ نَا زِنْسًا فهو زَنَاء بو زَن جَبَان ، إذا احْتَقَن. وأزناه إذا حَقَنه. والزَّنْ في الأصل: الضِّيقُ، فاستعير للحاقن لأنه يَضِيق بِبَو له.

- (ه) ومنه الحديث الآخر « أنه كان لا يُحِبّ من الدُّنيا إلا أَزْناًها » أَى أَضْيَقَها .
  - (س) وفي حديث سعد بن ضَمُرة «فرَ أَنُّوا عليه بالحجارة » أي ضَيَّقُوا .

<sup>(</sup>١) فى الدر النثير: قال الفارسى: ويحتمل أنه عبارة عن قرب الأجل، وهو أن يطعن المؤمن فى السن ويبلغ أوان الكهولة والمشيب، فإن رؤياه أصدق، لاستكمال عام الحلم والأناة وقوة النفس.

- (ه) وفيه « لا يُصَلَى زَانِئُ » يعنى الذي يَصْعَد في الجَبَل حتى يَسْدَتِم الصُّعُود ، إمّا لأنّه لا يتمَكَّن ، أو ممَّا يقَعُ عليه من البُهْر والنَّهيج فيَضِيق لذلك نفسُه . يقال : زنا في الجبـــل يَزْ نَا إذا صَعد .
- ﴿ زَنج ﴾ (س) فى حديث زياد « قال عبد الرحمن بن السائب : فزنج شىء أقبل طويل العُنق، فقلت : ما أنت ؟ فقال : أنا النّقّاد ذُو الرّقبة » قال الخطابى : لا أدْرى مازنج ، وأحسبه بالحاء . والزّنح : الدّفع ، كأنه يُريد هُجُوم هذا الشخص و إقباله . و يحتمل أن يكون زلج باللام والجيم ، وهو سُر عة ذَهَاب الشيء ومُضيّه . وقيل هو بالحاء بمعنى سَنح وعَرَض ، وتزيّح على فلان أى تَطاول .
- ﴿ زَنَحُ ﴾ (ه) فيه « إِن رَجُلا دعاه فقدَّم إليه إهالةً زَنِخَةً فيها عَرْق » أَى مُتَغيرة الرَّائْحة . و يقال سَنخَة بالسين .
- ﴿ زند ﴾ (ه) فى حديث صالح بن عبدالله بن الزُّ بير « أنه كان يعمَل زَندًا بمكة » الزَّند بفتح النون: المُسنَّاة من خشب وحجارة يُضمُ بعضُها إلى بعض. والزَّمَحْشرى أَثبَتها بالسكون وشبَّها بزَنْد السَّاعد. ويُرْوى بالراء والباء وقد تقدم.
- \* وفيه ذكر « زَنْدَوَرَد » وهو بسكون النون وفتح الواو والراء: ناحية في أواخر العِرَاق لها ذكر كثير في الفُتُوح .
- ﴿ زَنَى ﴾ (ه) فى حديث أبى هريرة ﴿ وإن جَهِمْ يُقَادُ بَهَا مَنْ نُوقَة ﴾ الَمَنْ نُوقَة ﴾ الَمَنْ نُوقَة ؛ المرْبُوق يالرِّناق ، وهو حَلْقَة تُوضَع تحت حَنَك الدابَّة ، ثم يُجُعْل فيها خَيط يُشَدَّ برأسه تمنع جَمَاحَه . والرِّناق : الشِّكال أيضا . وزَنقْتُ الفرس إذا شكَلَتَ قوائمه الأربَع .
  - \* ومنه حديث مجاهد « في قوله تمالي « لأحتَنِكَنّ ذُرِّيَّته إلا قليلا» قال : شِبْه الرِّناق ،
- (سَ) وفي حديث أبي هريرة الآخر «أنه ذكر المَزْنوق فقال: المَائلُ شِقَّهُ لا يَذْ كر الله» قيل أصلُه من الزَّنقَة، وهي مَيْل في جِدَار في سِكة أو عُرْ قُوب وَادٍ. هكذا فسره الزَّغشري.
  - \* ومنه حديث عثمان « قال: من يَشْتَرَى هذه الزَّنْقَةَ قَيَزيدُها في المسجد؟ » .

﴿ زَنْمَ ﴾ فيه ذكر « الزَّنيم » وهو الدَّعِيُّ فى النَّسَب الْماْحَقُ بالقوم وليس منهم ، تشبيهاً له بالزَّنْمة ، وهى ثيضا هَنَة مُدَلاَّة فى حَانَى الشَّاة كَالُمُنْحَقة بها .

\* ومنه حديث على وفاطمة رضى الله عنهما:

\* بنْتُ نبيٍّ ليس بالزَّ نيم \*

(س) وحديث لقمان « الضَّائنة الزُّ عَمَّة » أَى ذاتُ الزُّ عَمَّة . ويُروى الزَّ لمَّة ، وهو بمعْنَاه .

﴿ زَنَنَ ﴾ (هـ) فيه لا يُصَلَينَ أحدُكُم وهوْ زِنِينَ » أى حاقن. يقال زَنَّ فذَنَ : أَى حَقَن فَقَطَر . وقيل هو الذي يُدافعُ الأُخْبَثَين معاً .

\* ومنه الحديث « لا يَقَبَل الله صلاة العَبْد الآبق ولا صلاة الزِّنِّين » .

\* ومنه الحديث « لا يَؤْمَّنكُم أَنْصَرُ وَلَا أَزَنُّ ولا أَفْرِعُ » .

(س) وفى حديث ابن عباس يَصف عليا رضى الله عنهم « ما رأيتُ رئيساً مِحْرَ باً يُزَنَّ به » أَى يُتَهم بمُشاكَلته . يقال زَنَّه بكذا وأزنَّه إذا اتَّهمه به وظَنَّه فيه .

(س) ومنه حديث الأنصار وتَسْوِيدِهِم جَـدٌ بنَ قَيس ، « إنا لنُزُنَّهُ بالبُخْل » أَى نَتَّهمه به .

\* والحديث الآخر « فَتَّى من قُر يش يُزَنَّ بشُرْب الحُمْر » .

(س) ومنه شعر حسان في عائشة:

\* حَصَانُ رَزَانُ مَا تُزَنّ برِيبَةٍ (١) \*

﴿ زنه ﴾ \* فيه ﴿ سُبحان الله عددَ خاقه وزنَه عَرْشه ﴾ أى بو زن عرشه في عظَم قدْره. وأصل الكلمة الواو ، و أمل العرف في العوض من الواو الحُذوفة من أوها ، تقول : وزَن يزن وزْنا وزِنة ، كوعد يَعد عدّة ، و إنما ذكر ناها لأجْل لفظها .

<sup>(</sup>۱) تمامه :

<sup>\*</sup> وتُصْبِحُ غَرْ ثَى من لُحُومِ الغَوَافِلِ \*

﴿ زَنَا ﴾ ( ه ) فيه ذكر «قُسْطَنطِينيَّة الزانية» يريد الزَّاني أهلُها . كقوله تعالى « وكم قصَمنا من قَر ية كانت ظالمةً » أي ظالمة الأهل .

(س) وفيه « إنه وفد عليه بنُو مالك بن تعلبة ، فقال : من أَنّم ؟ قالوا : نحن بَنُو الرِّ نية ، فقال : بل أنتم بَنُو الرِّشْدة » الزَّنية بالفتح والكسر: آخرُ وَلَد الرَّجل والمرأة ، كالعجزة . وبنو مالك يُسمَّون بنى الزِّنية لذلك . وإنما قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم بل أنتم بنُو الرِّشْدة ؛ نَفْياً لهم عما يوهمه لفظُ الزِّنية من الزِّنا ، وهو نقيضُ الرِّشْدة . وجعل الأزهرى الفتح في الزِّنية والرِّشدة أفصح اللَّغتين . ويقال للوَلد إذا كان من زنا : هو لزِنية ، وهو في الحَديث أيضا .

### ﴿ باب الزاى مع الواو ﴾

﴿ زُوجٍ ﴾ (ه) فيه « من أنفق زَوْجَين في سبيل الله ابتدرته حجَبة الجنة . قيل : وما زُوجان ؟ قال : فرسان ، أو عَبْدان أو بَعِيرَان » الأصلُ في الزَّوج: الصِّنف والنَّوعُ من كل شيء، وكل شيئين مُقْتر نَين ؟ شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان . وكل واحد منهما زوج . يريد من أنفق صنفين من ماله في سبيل الله . جَعَله الزمخشري من حديث أبي ذر ، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ويَروي مثله أبو هريرة أيضا عنه .

﴿ زُودَ ﴾ \* فيه « قال لوَفْد عبد القَيس : أَمَعَكُم من أُزْوِدَتِكُم شيء ؟ قالوا : نعم » الأَزْودَة : جمع زاد على غير القياس .

(س) ومنه حديث أبى هريرة « مَلأَنَا أَزْوِدَتَنَا » يريد من اوِدَنا ، جمع مِزْوَد ، حَمْلاً له على نَظِيره ، كَالأُوْعِية فى وِعاء ، مثل ما قالوا الغَدايا والعَشايا ، وخَرايا وندَامَى .

(س) وفى حديث ابن الأكوع « فأمرَ نا نَبَىّ الله صلى الله عليه وسلم فجمَعْنا تَزَاوِدَنا » أَى ما تَزَوَدْناه (١) في سَفَرنا من طَعَام .

<sup>(</sup>١) فى الدر التثير: قال الفارسى: لست أتحقق أنه بالفتح أو بالكسر، فإن كان بالفتح فهو مصدر بمنزلة النرويد فعناه: جمنا ما تزودنا به ، فعبر بلفظ المصدر عن الزاد . ومن قال بالكسر فيحتمل أنه اسم موضوع للزاد كالتمثال والتمساح . قال: وإنما يتمحل هذا لأجل النقل ، وإلا فالوجه: فجمعنا أزوادنا .

- ﴿ زور ﴾ ( ه ) فيه « الْمُتَشَبِّع بما لم يُعطَ كلابِس ثَوْ بَىْ زُور » الزُّور : الكذب ، والباَطِل ، والبَّاطِل ، والبَّاطِل ، وقد تكرر ذكر شهادة الزُّور في الحديث ، وهي من الكبائر .
- \* فَهَهَا قُولُه « عَدَلَت شهادة الزُّورِ الشَّرْكَ بالله » وإنما عَادَلَته لقوله تعالى « والذين لا يدْعُون مع الله إلْهَا آخَر » ثم قال بعدها « والَّذِين لا يشْهَدُون الزُّور » .
- (س) وفيه « إنّ لِزَوْرِك عليك حقًّا » الزَّوْر : الزَّائر ، وهو فى الأصْل مصدر وُضع مَوضِع الاسْم ، كَصَوم ونَوْم بمعنى صَائِم ونَائم . وقد يكون الزَّور جمع ُ زَائر ، كَرَاكِب ورَكْب . وقد تكرر فى الحديث .
- (س) وفى حديث طلحة «حتى أزَرْته شَعُوبَ » أَى أَوْرَدْته المنيَّةَ فزارَها . وشَعُوب من أسماء المَنيَّة .
- ( ه ) وفى حديث عمر يوم السقيفة « كُنتُ رُوَّرْتُ فى نَفْسى مَقالَةً » أى هيأتُ وأَصْلحتُ . والتَّرْويرُ : إصلاحُ الشيء . وكلامْ مُزوِّرْ : أى مُحسَّنْ .
- (ه) ومنه حدیث الحجاج « رَحم اللهُ امْراً زوَّر نفْسَه علی نَفْسه » أی قوَّمها وحسَّمها . قاله القُتَیبی . وقیل إنماراد : اَنّهم نَفْسه علی نَفْسه ، وحقیقته نِسْبتها إلی الزُّور ، كَفَسَّقَه وجَهَّله .
- (ه) وفى حديث الدجال « رآه مُكَبَّلا بالحديد بأزْورَة » هى جمعُ زِوَار وِزِيَار : وهو حَبلُ يُجُمْل بين التَّصْدير والحَقَب . والمعنى أنه مُجمِعَت يدَاه إلى صَـدْره وشُدَّت . ومَوضِع بأزْورَة النصبُ ، كأنه قال مُكبَّلا مُزَوَّرا .
- \* وفى حديث أمّ سلمة « أرسلت إلى عُمْان : يا ُبنَى ٓ ، مالى أرى رَعِيَّتَك عنك مُزْورِّين » أى مُعْرْضين مُنْحرِفين . يقال ازوَرَّ عنه وازْوَارَّ بمعنى .
  - \* ومنه شعر عمر رضى الله عنه:
  - \* بالخيــل عابِسة ذُوراً مَنا كِبُها \* الزُّور: جممُ أَزُورَ ، من الزَّور: المَيلُ .

#### \* وفى قصيد كعب بن زهير :

\* في خَلْقْهَا عن بنَاَت الزُّورِ (١) تَفْضِيلُ \*

الزُّورُ: الصَّدْر ، وَبَنَاتُهُ: ما حواليه من الأصلاع وغيرها (٢).

- ﴿ رُوق ﴾ (س) فيه « ليس لِي ولنَجِيّ أَن نَدْخُل بِيتَا مُزَوَّقًا » أَى مُزَيَّنَا ، قيل أَصله من الزَّاوُوق وهو الزِّئبق ؛ لأنه يُطْلَى به مع الذَّهب ثم يُدْخَل النارَ . فيذهب الزِّئبق و يَبْقى الذَّهب .
- \* ومنه الحديث « أنه قال لابن عمر : إذا رأيتَ قُريشا قد هَدَموا البيتَ ثُم بَنَوْه فَزَوَّ قُوه ، فإن استطَعْت أن تَمُوت فَمُتْ » كَرِه تَزْويقَ المساجدِ لما فيه من التَّرغيب في الدُّنيا وزينَتِها ، أو لشَعْلها المُصلّى .
- (ه) ومنه حديث هشام بن عروة «أنه قال لرجل: أنتَ أثقلُ من الزَّ اوُوق» يعنى الزِّ أبق. كذا يُسَميه أهلُ المدينة . (٢٠) .
- ﴿ زُول ﴾ \* فى حديث كعب بن مالك « رأى رجُلا مُبْيضًا يزُول به السَّرابُ » أى يَرْفُهُ و يُظْهِره . يقال زال به السَّراب إذا ظهرَ شخصُه فيه خَيالاً .

#### \* ومنه قصيد كعب:

يوماً تَظَلُّ حِدَ ابُ الأَرْضِ تَرْ فَعُها مِن اللَّوامِعِ تَخْـلِيطْ وَتَزْ بِيلُ يريد أنّ لوَ امِع السَّراب تبدُّو دُون حِدَاب الأرض، فترفعُها تارةً وتخفِضُها أخرى .

(ه) وفى حديث جندب الجلهنى « والله لقد خَالَطه سَهْمَى ولو كان زَائلة لتحرَّك » الزَّائلةُ: كُلُّ شَيء من الحيوان يَزُول عن مكانه ولا يَسْتَقِرَّ ، (١) وكان هـذا المرْمَىُ قد سَكَنَ نَفْسَهَ لا يتحرّك لئلا يُحسَّ به فيُجْهِز عليه .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ١٠ « عن بنات الفحل » وبنات الفحل : النوق .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير : قلت : ونهي عن الزور . فسر بوصل الشعر . اه ، وانظر مادة ( سفف ) فيما يأتي .

<sup>(</sup>٣) انظر ( زقا ) فيما سبق .

<sup>(</sup>٤) قال الهروى : يقع على الإنسان وغيره ، وأنشد :

وكنتُ امرءًا أرمى الزَّوائلَ مرَّةً وأَصْبِحتُ قد ودَّعتُ رَمَىَ الزَّوائلِ عال : هذا رجل كان يختل النساء في شبيبته ويصيبهن .

#### وفى قصيد كعب :

فى فْتْيَةٍ (١) من قُرَيشٍ قال قائِلُهُم بَيَطْنِ مَكَّة لَمَّا أَسْلَمُوا، زُولُوا أَى انْتَقَلُوا عن مَكَّة مُهاجِرين إلى المدينة.

- (ه) وفى حديث قتادة «أُخَذَهُ العَوِيلُ والزّويلُ »: أَى القَلَق والانْزِعَاج، بحيث لا يَسْتَقرّ على المَـكانَ . وهو والزّوالُ بمعنى .
- \* وفى حـــديث أبى جهل « يَزُول فى النَّاس » أَى يُكِثِرُ الحَرَكَةَ وَلَا يَسْتَقِرُ . و يُرُوى يَرْفُل. وقد تقدّم.
- (س) وفى حديث النِّساء « بِزَوْلَةٍ وجَلْسٍ» الزَّوْلَةُ: المرأةُ الفَطِنة الدَّاهِية. وقيل الظَّرِيفَة. والزَّول : الخَلِفِيفُ الحركات.
- ﴿ زُوى ﴾ (ه) فيه « زُوِيَت لَى الأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا » أَى جُمِمَت : يقال زَوَيْتُهُ أَزْ وَيَهُ زَيًّا .
  - \* ومنه دعاء السفر « وازْ و لَنا البعيدَ » أَى اجْمَعْهِ واطُّوه.
- [ ه ] والحديث الآخر « إِن المسجد ليَنْزَوِى من النَّخَامة كَا تَنْزَوِى الجِلْدَةُ فَى النَّارِ » أَىٰ يَنْضَمُّ وَيَنْقَبض . وقيل أراد أهلَ المَسْجد ، وهُمُ الملائكة .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أعْطاني ربِّي اثْنَتين ، وزَوَى عَنَّى واحدةً » .
  - \* ومنه حديث الدعاء « وما زَو بتَ عَنِّي مما أُحِبُّ » أَى صَرَفْته عَنِّي و قَبضْتَه .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « قال للنبي صلى الله عليه وسلم : عجبتُ لِمَا زَوَى اللهُ عنك من الدُّنيا » .
- (ه) وفى حديث آخر « ليُزْوَأَنَّ الإيمانُ بين هذين المَسْجدَيْن » هكذا رُوى بالهُمْز ، والصَّوابُ: ليُزْوَ يَنَّ بالياء: أى ليُجْمَعنَ و يُضَمَّنَ .
  - (ه) ومنه حديث أم معبد:

\* فَيا لَقُصَى مِازَوَى اللهُ عَنْكُمُ \*

أى ما نَحَى عنْـكُم من الخير والفَصْل.

(١) الرواية في شرح ديوانه ٢٣ : في عصبة .

- (س) وفى حديث عمر : «كنت زَوَّيْتُ فى نفسى كلاماً » أَى جَمَعت . والرواية : زَوَّرْتُ بالراء . وقد تقدم .
- \* وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «كان له أرضُ زَوَتُها أرضُ أُخْرَى » أَى قُرُبَت منها فَضَيَّقَتْها . وقيل أحاطت مها .

## ﴿ باب الزاى مع الهاء ﴾

- ﴿ زهد ﴾ (ه) فيه « أَفْضَل النَّاسِ مُؤْمَنُ مُزهِدٌ » الْمُزْهِد : القايلُ الشَّيْء. وقد أَزْهَد إِزْهادًا وشيء زهيد : قليلُ .
  - \* ومنه الحديث « ليس عليه حِساب ولا على مُؤمن مُز هد ».
  - (س) ومنه حديث ساعة الجمعة « فجعل يُزَهِّدُها » أي يُقلِّلُها .
    - \* وحديث على رضى الله عنه « إنك أرَ هيدٌ » .
- (س) ومنه حديث خالد « كتب إلى عمر رضى الله عنهما : أن النــاس قد انْدَفَعُوا في الخُمْرُ وَتَرَاهَدُوا الحدّ » أي احْتَقَرُوه وأهانُوه ، ورأوه زَهيدًا .
- \* ومنه حدیث الزهری ، وسُئل عن الزُّهد فی الدُّنیا فقال : «هو أن لا یَعْاب اَتحَالالُ شَکرَه ، ولا الحرامُ صبرَه » أراد أن لا یعْجز و یَقْصر شکرَه علی ما رزَقَه الله من الحالال ، ولا صبرَه عن تَرْك الحرام .
- ﴿ زَهْرَ ﴾ (هـ) في صفته عليه السلام « أنه كان أَزْهَرَ اللَّونَ » الأَزْهَر: الأبيضُ الْسُلَمَنِير: والزَّهْر والزَّهْرة: البياضُ النيِّر، وهو أحسنُ الألوان.
  - \* ومنه حديث الدجال « أَعْورُ جَعْدُ أَرْهَرُ ﴾ .
  - \* ومنه الحديث « سألُوه عن جَدٌّ بني عامر بن صَعْصَعة فقال : جَمَلُ أَزْهَرُ مُتَفاجٌ » .
- (ه) ومنه الحديث « سورة البقرة وآلِ عمْر ان الزَّهْرَاوَان » أَى الْمَنِيرِتان ، واحدَتُهُما زَهْرًاءَ .

- ( ه ) ومنه الحديث « أكْثِرُوا الصلاةَ على في اللَّيلة الغرَّاء واليوم الأزْهَر » أي ليلة الجمعة ويومِها ، هكذا جاء مُفَسَّرًا في الحديث .
- \* ومنه الحديث « إِن أُخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَا يُفْتَحَ عَلَيْكُمُ مِن زَهْرَةَ الدُّنِيا وزينتها » أَى حُسْمُها وبَهَجَتِها وكُثْرة خَيرها .
- (ه) وفيه « أنه قال لأبى قتادة فى الإناء الذى تَوضًا منه : ازْدَهِرْ به فإنَّ له شأنًا » أى احتفظ به واجْعَلْه فى باللِك (١) ، من قَولهم : قضيتُ منه زهْرَتَى : أى وطَرى . وقيل هو من ازْدَهَر إذا فَرِح : أى ليُسْفِرْ وجْهُك وليَزْهَر . وإذا أمَرْت صاحبك أن يَجِدَّ فيما أمَرْته به قلت له : أزْدَهِرْ . والدَّال فيه منقلبة عن تاء الافتعال . وأصلُ ذلك كله من الزُّهْرَة : الحسن والبَهْجة .
- ﴿ زهف ﴾ (س) في حديث صَمْصَعة « قال لمعاوية َ : إنِّي لأترُك الكلام فما أُزْهِف به» الإِزْهَاف : الاسْتِقدَام . وقيل هو من أَزْهَفَ في الحديث إذا زَاد فيه . ويُروى بالرَّاء . وقد تقدَّم .
- ﴿ زَهْقٌ ﴾ ( ه ) فيه « دون الله سبْعُون أَلفَ حِجَابِ من نُور وظُلُمة ، وما تَسْمع نَفْسُ من حسّ تلك الحُجُبِ شيئًا إلا زَهَقَت » أى هلَكَت وماتَت . يقال زَهقَت نَفْسُه تَزْهَق .
- \* ومنه حديث عثمان رضى الله عنه فى الذَّ بح « أُقِرُّوا الأَنفُس حتى تَزْهَقَ » أَى حتى تخرُجَ الرُّوح من الذَّ بيحَة ولا يَبْقَى فيها حَرَكَة ، ثم تُسْلخ و تُقطّع .
- (ه) وفى حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه « أنَّ حابيًا خيرُ من زَاهِق » الزَّاهِق : السَّهُم الذى يَقَع دُون الْهدَف ثم يَزْ حَف إليه ويُصِيب ، والحابى: الذى يَقَع دُون الْهدَف ثم يَزْ حَف إليه ويُصِيب ، أراد أن الضَّعيف الذى يُصِيب الحقَّ خَيرُ من القَوِىّ الذى لا يُصِيبُه .

### ( زهل ) في قصيد كعب ن زهير :

كَمْشِي القُرَادُ عليها ثم يُزلقُه عنها (٢) لَبَانُ وأَقْرَابُ زَهَا لِيلُ الرَّهَا لِيلُ اللَّهُ ، واحدُها زُهلُول . والأقْرابُ : الخواصِر .

 <sup>(</sup>١) أنشد الهروى لجرير .

فَإِنَّكَ قَيْنُ وَابِنَ قَيْنَىٰ فَارْدِهِرِ ﴿ كِلِيرِكَ إِنِ الْكَبِيرَ لِلْقَيْنِ نَافَعُ ﴿ كِلِيرِكَ إِنَ الْكَبِيرَ لِلْقَيْنِ نَافَعُ ﴿ (٢) الرواية في شرح ديوانه ١٢ : مِنها .

- ﴿ زَهُم ﴾ رَسَ ) فى حــديث يأجوج ومأجوج « وتجأى الأرضُ من زَهَمهم » الزَّهُم بالتحريك . مصدَرُ زَهِمتُ يدُه تزهَمُ من رَائِحة اللحم . والزُّهْمَة بالضم : الرّيحُ المُنتِنة ، أرادَ أن الأرض تُنْيَن من جِيَفِهم .
- ﴿ زِهَا ﴾ (هـ) فيه « نَهِى عن بَيع الْمُرحتى يُزُهِىَ » وفى رواية حتى يَزُهُو . يُقال زَهَا النَّخل يَزُهُو إذا ظَهَرَت تَمَرَته . وأَزْهَى يُزْهَى إذا اصْفرَّ واْحمرَّ . وقيل ها بمعنى الاُحرِاروالاصْفِرار. ومنهمُ من أنكر يَزْهُو . ومنهم من أنكر يُزْهِى .
- \* وفي حديث أنس « قبل له : كم كانوا ؟ قال : زُهاء ثلاثمائة » أي قدر ثلاثمائة ، من زَهَوت القَوم إذا حَزَرْتَهم .
- (ه) ومنه الحديث « إذا سَمِعتم بنَاسٍ يأتُون من قِبَل المَشْرِق أُولِي زُهَاء يَعجَب النــاسُ من زِيِّهم فقد أُظَلَّت السَّاعَةُ » أى ذَوِى عدَد كَثِيرٍ . وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث .
- (س) وفيه « من اتَّخذ الجيل زُهَا؛ ونواء على أهْل الإسْلام فهى عليه وزْرٌ » الزُّها، بالملاً ، والزَّهُوُ : الكَبْر والفخْر . يقال زُهِى الرَّجل فهو مَزهُو ، هكذا يُتكلَّم به على سَبيل المَفْمُول ، كَا يَقُولُون عُنىَ بالأم ، و يُنتِجت الناقة ، و إن كان بمَعْنى الفاَعل ، وفيه لُغة أخْر بمى قليلة وها يَزْهُو زَهُوا .
  - (س) ومنه الحديث « إِن الله لا ينْظُرُ إِلَى العَا يُل الْمَرْ هُو » .
- (س) وحدَّيث عائشة « إن جَارِيتَى تُزُّهِى أَن تَلْبَسَه فى البيت » أَى تَتَرَفَّع عنْه ولا تَرْضاه، تَعنى دِرْعا كان لهــاَ .

## ﴿ باب الزاى مع الياء ﴾

- ﴿ زيب ﴾ \* فى حديث الرّيح ﴿ اسْمُهَا عند الله الأزيّبُ وعندكم الجُنُوب ﴾ الأزيّبُ: من أشاء ريح الجُنُوب . وأهْل مكة يَسْتَعْملون هذا الاسم كَثِيرا .
- ﴿ زَيْحٍ ﴾ \* فى حديث كعب بنمالك « زَاحٍ عَنِّى الباطلُ » أَى زَال وذَهَب. يقال زَاحٍ عَنِّى الأَمْرِ يَزْيِحٍ .
- ﴿ زید﴾ ﴿ فی حدیث القیامة «عشْراً مثالها وأزید» هکذا یُروی بکسر الزای، علی أنه فِعْل مستقْبل، ولو رُوی بسکون الزای وفتح الیاء علی أنه اسم معنی أكثر كجاز .
- (زیر) (س) فی صفة أهل النار « الضّعیف الذی لا زیرَ له » هکذا رَواه بعضُهم ، وفسّره أنه الذی لا رأی له ، والحخفُوظ بالباء الموحدة وفتح الزّای . وقد تقدم .
- \* وفيه « لا يَزَ ال أحدُ كم كارِسرًا وسَاده يَتَكِئُ عليه و يأخُذُ في الحديث فِعْل الزِّير » الزِّير من الرجال: الذي يُحبُّ مُحادثة النِّساء ومُجالَسَمَن ، سُمِّى بذلك لـكثرة زيارته لهُن . وأصلُه من الواو ، وذَ كرناه هاهنا للفظه .
- وفيه « إِنَّ الله تعالى قال لأيوب عليه السلام : لا ينبغى أن يُخَاصِمنى إلَّا مَن يَجْعَلَ الرِّيار في
   أم الأسك » الرِّيارُ : شيء يُجْعل في فَم الدَّابة إذا اسْتَصْعبَت لِتَنْقادَ وتَذَلِّ .
- (س) وفى حــديث الشافعي رضى الله عنه «كنتُ أكتُب العلمُ وأُلْقيه في زِيرٍ لناً » الزّيرُ: الخبُّ الذي مُيْعمل فيه المـــاء .
- ﴿ زيغ ﴾ \* فى حديث الدعاء « لا تُزغ قُلبى » أى لا تُمله عن الإيمان . يقال زَاغَ عن الطَّر يق يَرْيغُ إذا عَدَل عنه .
- \* ومنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه « أخافُ إِنْ تَرَکَتُ شَیئًا مِن أَمْرِه أَن أَزِیغ » أَی أَجُور وأَعْدِل عن الحقِّ .
- \* وحديث عائشة رضى الله عنها « و إِذْ زَاغَت الأبصارُ » أى مالت عن مَكانِها ، كا يَعْرِض للإِنْسانِ عند الخوف.

- (س) وفي حديث الحكم « أنه رخَّصَ في الزَّاغِ » هو نَوغُ من الغِرْ بان صغيرُ .
- ﴿ زَيْفَ ﴾ \* فَى حديث على رضى الله عنه « بعد زَيْفَانَ وَثَبَاتَه » الزَّيْفَانَ بالتحريك : التَّبَخْتُر فَى المَشْى ، من زافَ البعير يَزيف إذا تَبَخْتُر ، وكذلك ذكرُ الحمَام عند الحَمَامَة إذا رفع مُقدَّمه مُؤَخِّره واستَدَار عَليها .
- \* وفى حديث ابن مسمود رضى الله عنه « أنه بَاع ُنفَايةَ بيْت المال وكانت زُيوفا وقَسِيَّةً » أي رَدِيئَة . يقال در هم زَيفُ وزَائفُ .
- ﴿ زيل ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه ، ذكر المَهْدِي فقال « إنه أزْ يَلُ الفَخْذِين » أَى مُنْفَرِ جُهما ، وهو الزَّ يَل والتَّزْ يَـّـل .
- (ه) وفى بعض الأحاديث « خَالِطُوا الناس رَا يُلُوهُم » أَى فارِقُوهُم فى الأَفْعَالَ التي لا تُرُّضى الله ورسوله .

### ﴿ زيم ﴾ \* في قصيد كعب:

سُمْرُ العُجَاياتِ يَتْرُكُن الحَصَى زِيماً لَمْ يَقَمِنَ رُؤُوسَ الأَكُم تَنْمِيكُ الزِّيمُ: الْمُتَفَرِّق، يَصِفُ شَدَّة وطْنُها أَنه يُفَرِّق الحَصَى ،

#### \* وفي حديث خطبة الحجاج:

# \* هذا أوانُ الحرْبِ (١) فَاشْتَدِّى زِيَمْ \*

هو اسمُ ناقةٍ أو فَرَس ، وهو يُخَاطبُها ويأمُرُها بالعَدُو . وَحَرِفُ النداء محذوفٌ .

﴿ زِينَ ﴾ (ه) فيه « زَيِّنُوا القرآن بأَصُواتِكُم » قيل هو مَقْلُوبُ ، أَى زَيِّنُوا أَصُواتَكُم القَرُآن . والمعنى : الْهَجُوا بقراءتِه وتَزَيْنُوا به ، وليس ذَلك على تَطْريب القول والتَّحْزِين ، كقوله « ليس مِنَّا من لم يَتَفَنَّ بالقُرآن » أَى يَلهج بِتلاوته كا يلهج سأتر النَّاس بالغناء والطَّرَب . هكذا قال المُروى والخطَّابي ومن تقدَّمهما . وقال آخَرُون : لا حاجة إلى القاْب ، وإنما معناه الحث على التَّرتيل الذي أمر به في قوله تعالى « ورتلِّ القُرآن تَرْتيلا » فكأنَّ الزِّينة للمُرَتل لا لِلقُرْآن ، كما يقال : ويلُّ الذي أمر به في قوله تعالى « ورتلِّ القُرآن تَرْتيلا » فكأنَّ الزِّينة للمُرَتل لا لِلقُرْآن ، كما يقال : ويلُّ

<sup>(</sup>١) يروى: أوإن الشد.

للشَّعْر من رواية السَّوء ، فهو رَاجِعُ إلى الرَّاوى لا للشِّعْر : فكأ نَّه تنْبيهُ للمُقَصِّر فى الرِّواية على ما يُعاب عليه من اللَّحْن والتَّصحيف وسُوء الأداء ، وَحَتْ لغيره على التَّوَق من ذلك ، فكذلك قولُه « زيِّنوا القُراآن » يَدُل على ما يُزيَّن به من الترتيل والتَّد بُرُ ومُر اعاة الإعْرَاب .

وقيل أراد بالقر آن القراءة ، فهو مصدر قراً يقرأ قراءة وقر آنا : أى زينوا قراءتكم القرآن بأصواتِكم . ويشهدُ لصحَّة هذا ، وأن القلب لا وجه له ، حديث أبى موسى « أن النبى صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته فقال : لقدأ تيت مز مارا من مزامير آل داود ، فقال : لوعلمت أنك تَستم عليه وسلم استمع إلى قراءته فقال : لقدأ تيت مز مارا من مزامير آل داود ، فقال : لوعلمت أنك تَستم ابن عباس الحبر ته لك تحبيراً » أى حَسَّنتُ قراءته وزَيَّنتُها ، ويؤيِّد ذلك تأييداً لا شُبهة فيه حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لِكُل شيء حلية آ ؛ وحِلية القر آن حَسنُ الصوت » والله أعلم .

- (ه) وفى حديث الاستسقاء قال: « اللَّهُم أَنْزَلْ علينا فى أَرْضِنا زينتَهَا » أَى نَبَاتَهَــا الذى يُزَيِّنُهُا.
- (س) وفى حديث شُريح « أنه كان يُجِيزُ من الزينة ويرُدُّ من الكَذِب » يُرِيد تَزْيين السِّلعة للبَيْع من غير تَدْليس ولا كَذِب فى نِسْبَتَهَا أُو صِفَتَها .

### حرمنب التين

## ﴿ باب السين مع الهمزة ﴾

- ﴿ سأب ﴾ (ه) في حديث المَبْعث « فأخذَ جِبريلُ بحلْقي فسأَبني حتى أَجْهَشْتُ بالبُكاء » السَّأْب: العَصْر في الجلْق ، كَالَخْنق .
  - ﴿ سَأَرِ ﴾ \* فيه « إذا شرِبتم فأسْئرُوا » أي أَبْقُوا منه بقيَّةً . والاسمُ السُّور .
- (س) ومنه حدیث الفضــل بن العباس « لا أُوثِرُ بسُؤرِك أَحَداً » أَى لا أَتْرُ كَهُ لأَحَد غيرى .
  - (س) ومنه الحديث « فما أَسْأَرُوا منه شيئاً » ويُسْتعمل في الطَّعام والشَّراب وغيرهما .
- \* ومنه الحديث « فَصَلُ عائشة على النِّساء كَفَصْلِ الثَّريد على سَائر الطَّعَامِ » أى باقيه . والسائرُ مهموزُ : الباقى . والناسُ يَسْتَعْمِلُونه فى مَعْنى الجميع ، وليس بصَحيح . وقد تسكر َّرت هذه اللَّفظة فى الحديث ، وكُلّها بمعنى باقى الشيء .
- ﴿ ساسم ﴾ ﴿ في وصيته لعيَّاشِ بن أبي ربيعة ﴿ والأَسْودُ البَهِيمِ كَأَنَّهُ من ساسَم ۗ ﴾ السَّاسَم : شجرُ مُ أَسُودُ ، وقيل هو الآبِنُوس .
- ﴿ سأَف ﴾ \* في حديث المبعث « فإذا الملَك الذي جاً وبي بحرِاء فسَنْفِتُ منه » أي فَزِعْت ، هَكذا جاء في بعض الرّواياتُ .
- ﴿ سَأَلَ ﴾ \* فيه ﴿ للسَّائُل حَقُّ وإِنْ جاءً على فَرَس ﴾ السائِلُ: الطَّالِبُ. مَعناه الأَمرُ بحُسن الظَّن بالسَّائُل إذا تعرَّض لك ، وأن لا تَجُرْبَهَ بالتَّكذيب والرَّدِّ مع إِمْكانِ الصَّدْق : أى لا تُخَيِّب السَّائِل وإن رابك منظرُه وجاء رَاكبًا على فَرَس ، فإنَّه قد يكونُ له فَرَسٌ ووراءهُ عائلةٌ أو دَين يجوزُ معه أخذ الصَّدَقة ، أو يكون من الغُزَاة ، أو من الغارِمين وله في الصَّدقة سَهُم .
- (س) وفيه «أعظمُ السَّمين في المسلمين جُر ما من سأَلَ عن أمر لم يُحراً م ، مُغرِّم على النَّاس

من أَجُل مَسْأَلته » السؤالُ في كتاب الله والحديث نوعان : أحدُهُا ما كان على وجْهِ التَّبْدِين والتَّمَلُّ مَّ آثَمَسُ الحَاجةُ إليه ، فهو مُبَاحْ ، أو مندُوبٌ ، أو مأمور به ، والآخر ما كانَ على طَريق التَّكلُّف والتعنتُ ، فهو مكر وه ، ومَنْهي عنه . فكُل ما كان من هذا الوَجْه ووقع السكوتُ عن جَوَابه فإنما هُو رَدْع وزَجْر للسَّائل ، وإن وقَعَ الجَوَابُ عنه فهو عُقُوبَةٌ وتغليظٌ .

- \* ومنه الحديث « أنه نهى عن كَثْرة السُّوَّال » قيل هو من هذا . وقيل هو سُوَّالُ الناس أَمُوالَهُم من غير حاجَة .
- (س) ومنه الحديث الآخر « أنه كَرِه المَسائل وعابَها » أرادَ المسائل الدَّقيقة التي لا يُعْتاج إليها .
- \* ومنه حديث المُلاَعَنَة « لمَّا سأَله عاصم عن أَمْرِ من يَجِدُ مع أَهْلِهِ رَجُلاً، فأَظْهَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الكراهة في ذلك » إيثاراً لِسَتْر العَوْرة وكراهة لهنتك الخرْمة. وقد تكرر ذكرُ السُّوْال والسَّائِل وذمّها في الحديث.
- ﴿ سَمْ ﴾ (س) فيه ﴿ إِن الله لا يَسْأَمُ حتى تَسْأَمُوا ﴾ هذا مِثْل قوله ﴿ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا ﴾ وهو الرَّواية المشهُورة . والسّامة : الملكُ والضَّجَرُ . يقال : سَمْ يسأمُ سأمًا وسَامَةً ، وسَيجى؛ معنى الحديث مُبَينا في حَرْف الميم .
- \* ومنه حديث أم زَرْع « زَوجى كلَيلِ تِهِاَمة ، لا حَرَّ ولا قُرُ ، ولا سَاَمَة » أى أنه طَلْق مُعْتَدِل فى خُلُوِّه من أنواع الأذَى والمسكرُوه بالحرِّ والبرد والضَّجَر : أى لا يضْجَرُ مِنِّى فَيعَلَّ صُعْبَتى .
- \* وفى حديث عائشة رضى الله عنها « أن البَهود دَخَلُوا على النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : السَّأْمُ عليكم ، فقالت عائشة : عاييكم السَّأْم والذَّأْمُ واللَّعنة سُ هكذا جاء فى رواية مهمور أن السَّأْم ، ومعناه أنكم تَسْأَمُون دينَكم . والمشهور فيه تَر ْك الهمز ، ويَعْنُون به الموت . وسيجى عنى المُعْتَلِّ .

#### ﴿ باب السين مع الباء ﴾

- (سبأ) (س) في حديث عمر رضى الله عنه « إنه دَعاَ بالجِفان فسَبَأَ الشَّرابَ فيها » 'يقالُ: سَبَأْتُ الخمر أَسْبُوهُ ها سَبْناً وَسِباء: اشْتَرَيْتُها. والسَّبِيئةُ: الخمر. قال أبو مُوسى: المعنى في الحديث فيا قيل: جَمَعها وخَبَأُها.
- \* وفيه ذكر « سَبَأ » وهو اسمُ مَدينة بلقيسَ باليَمن . وقيل هو اسمُ رجُل وَلَد عامَّةَ قَبَائل اليَمن . وكذا جاء مفسَّرا في الحديث . وُسُمِّيت المدينة به .
- (سبب) (ه) فيه «كُلُّ سَبَب ونَسَب ينقَطِع إِلَّا سَبَبي ونَسَبِي ونَسَبِي » النَّسب بالولادَة والسَّبَبُ بالزَّواج. وأصْلُه من السَّبَب، وهو الخبل الذي يُتوصَّل به إلى الماء ، ثم استُعير لكلِّ مايُتَوصَّل به إلى الماء ، ثم استُعير لكلِّ مايُتَوصَّل به إلى شَيء ، كقوله تعالى « وتقطَّعَت بهمُ الأَسْبابُ » أى الوُصَل والمودَّاتُ.
- (س) ومنه حديث عُقْبة « وإن كان رِزْقُهُ في الأَسْبَاب » أى في طُرُق النَّماء وأَبُوابها.
- (س) وحديث عَوف بن مالك « أنه رَأَى فى المنام كأن سبباً دُلِّى من السماء » أى حَبْلاً . وقيل لا يُسَمى الحبْل سبباً حتى يكون أحدُ طَرَفَيه معلَّقاً بالسَّقْف أو نحوه .
- (س) وفيه « ليس فى السُّبوب زكاةٌ » هى الثيابُ الرِّقاق ، الواحــدُ سِبُّ ، بالكسر، يعنى إذا كانت لغير التِّجارة . وقيل إنما هم، الشَّيوب ، بالياء ، وهى الرَّكازُ ؛ لأن الرِّكازَ يَجب فيه الخُمْس لا الزَّكاة .
  - ومنه حديث صِلَة بن أَشْيَحَ « فإذا سِبٌ فيه دَوْخَلَّةُ رُطَب » أَى ثوبُ رقيقٌ .
- (س) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أنه سُئل عن سَبائِبَ يُسْلَف فيها » السَّباثُبُ: جمع سَبِيبة، وهي شُقَّة من الثياب أيَّ نَوْع كان . وقيل هي من الكَتَّانِ .
- \* ومنه حديث عائشة « فَعَمَدَتْ إلى سَبِيبةٍ من هذه السَّبائِب فَشَتْهَا صوفا ثم أَتَذْنِي بها » .

- ( ه ) ومنه الحديث « دخلت على خالد وعليه سبيبة " » .
- (ه) وفي حديث استيسقاء عمر «رأيتُ العباس رضى الله عنه وقد طال عُمرَ، وعَيْناه تَنْضَمّان (١) وسَبائبُه تَجُول على صَدرِه » يعنى ذَوائبَه ، واحدُها سبِيبُ . وفي كتاب الهرَوى على اختلافِ نُستخه «وقد طال عُمْرُه » (٢) » وإنما هو طال عُمرَ : أي كان أطول منه ؛ لأن عُمرَ لهّا استسْقَى أخذَ العباسَ إليه وقال : اللهم إنّا نتَوسَّل إليكَ بَعمِّ نبيِّك . وكان إلى جانبه ، فرآه الراوي وقد طاله : أي كان أطول منه .
- \* وفيه « سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوقُ وقِتِاله كُفَوْ " السَّبُّ : الشَّتْمُ . يقالسَبَّه يَسُبّه سَبًّا وسِبَابًا . قيل هذا تَحْمُول على من سَبَّ أو قاتل مُسْلما من غير تأويل . وقيل إنما قال ذلك على جِهَةِ التَّمْ لِيظ ، لا أنَّه يُخْرجه إلى الفِسْق والكُفْر .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « لا تَمْشِينَ أمام أبيك ، ولا تجلِس قَبْله ، ولا تَدْعُه باسمه ، ولا تستَسِبَ له » أى لا تُعرِّضُه للسَّبِّ وتَجُرَّه إليه ، بأن تَسُبَّ أَبا غيرِك فيسُبَّ أَباك مُجازاة لك . وقد جاء مفسَّر ا فى الحديث الآخر « إن من أكبر الكبائر أن يسُبَّ الرجُل والديه . قيل : وكيف يسُبِّ والديه ؟ قال : يَسُبُّ أَبا الرجُل فيسُبُّ أَباهُ وأمّه » .
  - ( ه ) ومنه الحديث « لا تسُبُّوا الإِبِلَ فإن فيها رَقُوءَ الدَّم » .

﴿ سِبَ ﴾ (ه) فيه ﴿ ياصاحبَ السِّبْتَيْن اخْلَع نَعْلَيك ﴾ السِّبْت بالكَسْر: جُلود البقر اللَّه بوغة بالقرَظ مُنتَّخذ منها النِّعال ، سُمِّيت بذلك ؛ لأن شَعَرها قد سُبِتَ عنها : أى حُلِق وأْزِيل . وقيل لأنها انْسَبَت بالدِّباغ : أى لانَت ، يُريد : ياصاحبَ النَّعلين . وفي تَسْمِيتِهم للنَّعْل المَتَّخذة من السِبت سِبْتاً انساع ، مثل قو هم : فلان يَلْبَسَ الصوف والقُطْنَ والإِبْرَيْسَم : أى الثياب المتخذة منها . ويروى السِبْتِيَّيْن ، على النَّسب إلى السِّبت . وإنما أمرَه بالخلع احتراماً للمقابر ؛ لأنه كان يَمشى بينها . وقيل السِّبتِيَيْن ، على النَّسب إلى السِّبت . وإنما أمرَه بالخلع احتراماً للمقابر ؛ لأنه كان يَمشى بينها . وقيل لأنها كان بها قَذَرْ ، أو لاخْتِيالِه في مَشْيه (٣) .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و 1 واللسان وتاجالعروس. والذي في الهروي « تَبِصَّان » وفي الفائق ٢ / ٣٦٦ « تَنْضَحان » وبس : برق ولم ، ونضحت العين : فارت بالدمم ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ألهروى التي بين أيدينا : وقد طال عمر .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : ويدل على أن السبت ما لا شعر له حديث ابن عمر « قيل له : إنك تابس النعال السبتية ! فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي ليس مليها شعر وأنا أحب أن ألبسها » .

- (ه) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « قيل له : إنك تلبَسُ النعال السَّبْتَيَّة » إنما اعتُرض عليه لأنها أيعالُ أهل النَّهُمة والسَّعَة . وقد تكرر ذكرُها في الحديث .
- \* وفى حديث عمرو بن مسعود « قال لمعاوية : ماتسألُ عن شَيخ نومه سُباتُ ، ولَيلُه هُباتُ » السُّباتُ : نومُ المريض والشيخ المُسِنِّ ، وهو النَّوْمة الخفيفة . وأصلُه من السَّبْتِ : الراحةِ والسكونِ ، أو من القَطْع وتَرْكُ الأعمالِ .
- [ ه ] وفيه ذكر « يوم السَّبت » وسَبَت اليهود وسَبَت اليهودُ تَسْبُت إذا أقاموا عَمَل يوم السَّبْت. والإسْباتُ: الدخول في السَّبت. وقيل سُمِّي. يومَ السبت؛ لأن الله تعالى خَلَق العالَم في سِتَّة أيَّام آخرُها الجمعة، وانقطع العَمَل، فسمُّي اليوم السَّابعُ يوم السَّبت.
- \* ومنه الحديث « فما رأيناً الشَّمسَ سَبْتاً » قيل أرادَ أَسْبُوعا من السَّبت إلى السَّبت فأُطْلَق عليه اسمُ اليوم ، كما يقال عشرون خريفاً ، ويرادُ عشرون سَنَة . وقيل أراد بالسَّبت مُدَّةً من الزَّ مان قليلةً كانت أوكثيرةً .
- ﴿ سَبِحِ ﴾ (ه) في حديث قَيْلة ﴿ وعليها سُبَيِّخُ لِهَا ﴾ هو تَصْغير سَبِيج ، كَرغِيفٍ ورُغَيّف ورُغَيّف وهو مُعرَّب شَبِي ، للقميص بالفارسية . وقيل هو ثوبُ صُوفٍ أَسُود .
- ألسّب ﴾ \* قد تكرر في الجديث ذي كو التسبيح » على اختلاف تصر ف اللّفظة . وأصل التّسْ ببيح : التّنزيه و والتقديس والتبرئة من النّقائص ، ثم استُدمل في مواضع تقر ب منه اتسّاعا . يُقال سبّح ه أسبّحه تسبيحا وسُبْحانا ، فمعنى سُبْحان الله : تَنْزيه الله ، وهو نَصْب على المصدر بفيعل مُضْم ، كأنه قال : أَبَرِ فَيْ الله من السّوء بَراءة . وقيل معناه : النّسر ع إليه والخفّة في طاعته . وقيل معناه : السّرعة إلى هذه اللّفظة . وقد يطلق التّسبيح على غيره من أنواع الذّكر مجازًا ، كالتّحميد والتّم عيد وغيرها . وقد يُطلق على صلاة التطوع والنافلة . ويقال أيضاً للذّكر ولصلاة النّافلة : سُبْحَة . يقال : قضيت سُبْحَتى . والسُبْحة من التّسبيح كأن التّسبيحات في الفرائض نوافل ، فقيل لصلاة النّافلة سُبْحة ، شاركتها الفريضة في معنى التّسبيح لأن التّسبيحات في الفرائض نوافل ، فقيل لصلاة النّافلة سُبْحة ، لأنها نافلة كالتّسبيحات والأذ كار في أنها غير واجبة . وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيرًا.
  - (ه) فنها الحديث « اجْعَلُوا صلاتَكُم معهم سُبِيْحَة » أي نافلةً .

- \* ومنها الحديث «كنا إذا نزلنا مَنْزِلالا نُسَبّح حتى تُكُلّ الرِّحال » أراد صلاةَ الضَّحَى ، يعنى أنهم كانوا مع اهتمامهم بالصَّلاة لا يُباشِرُونَها حتى يَحُطُّوا الرِّحال وَيُرِيحُوا الجِمالَ ؛ رفقاً بها وإحسانًا .
- (س) وفي حديث الدعاء «سُبُّوحٌ قُدُّوس » يُرْوَياَن بالضم والفتح ، والفتحُ أقيسُ ، والضم أكثرُ اسْتِعْمالًا ، وهو من أَبْنية الْبَالَغَة . والمراد بهما التنزيهُ .
- \* وفي حديث الوضوء « فأدخَل أصبُعَيْه السَّبَّاحَتَين في أَذُنه » السَّباحةُ والْسَبِّحَهُ : الإصبعُ التي تَلي الإِثْهام ، سُمِّيت بذلك لأنها يُشار بها عند النسبيح .
- ( ه ) وفيه « أن جبريل عليه السلام قال : « لله دُون المر ش سبْعون حِجابًا ، لو دَنَو نَا من أَحَدها لأَحْرَ قَتْنا سُبُحاتُ وجه ربِّنا » .
- (س) وفي حديث آخر « حجابه النور الو النار الو كَشَفَه لأَحْرَقَت سُبُحات و جهه كُلَّ شيء أَدْرَكه بصره » سُبُحات الله : جلاله وعظمته ، وهي في الأصل جمع سُبُحة . وقيل أضواء وجهه وقيل سُبُحات الوجه : محاسنه ، لأنك إذا رأيت الحسن الوجه . قُلْت : سبْحان الله . وقيل معناه تنزيه له : أي سُبْحان وجهه . وقيل : إن سُبُحات وجهه كلام معترض بين الفعل والمَفْعُول : أي لو كشفها لأحْرِقَت كُلَّ شيء أدركه بَصَره ، فكا نه قال : لأحْرِقت سُبُحات الله كل شيء أبصره ، كا تقول : لو دَخَل الملك البلد لقتل والعياذ بالله كُلَّ من فيه . وأقرب من هذا كُله أن المعنى : لو انْكَشف من أنوار الله التي تحبُّب العباد عنه شيء لأهاك كلَّ من وقع عليه ذلك النُّور ، كا خَرَّ موسى عليه السلام صَعِقًا ، وتقطّع الجبلُ دكًا لمَّا تَجَلَى الله سُبْحانه وتعالى .
- (س) وفى حديث المقداد « أَنِه كان يوم بَدْرٍ على فَرَس يَقال له سَبْحَة » هو من قَولهم فَرَسِ على فَرَس يَقال له سَبْحَة » هو من قَولهم فَرَسِ سابخ ، إذا كان حَسنَ مَدِّ اليَدَين في الجَرْي .
  - ﴿ سبحل ﴾ \* فيه « خير ُ الإبلِ السَّبَحْلُ » أي الضَّخْم .
- ﴿ سَبَحَ ﴾ ( ه ) في حديث عائشة « أنه سَمِيهَا تدعُو على سارِقِ سَرَقها ، فقال : لا تُسَبِّخي عنه بدُعَائِكِ عليه » أي لا تُخَفِّنِي عنه الإنمَ الذي استحقَّه بالسَّرقة .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « أَمْهَانُنا يَسَبِّخْ عَنَا الحَرُّ » أَى يَحْفِّ .

- \* وفيه « أنه قال لأنس \_ وذكر البَصْرة \_ إن مَرَرْتَ بها ودَخُلْتها فإِيَّاكُ وسِبَاخَها وكلاُها » السِّباخُ : جمعسَبَخة ، وهي الأرضُ التي تَعْلُوها الْلُوحة ولا تكادُ تُنْدِت إلا بعضَ الشَجَر . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- ﴿ سبد ﴾ (ه) في حديث الخوارج « التَّسبيدُ فيهم فَاشٍ » هو الحَلْق واستَيْصال الشَّعَر . وقيل هو تركُ التَّدَّهُن وغسْل الرَّأس .
  - \* وفي حديث آخر « سِياهُم التَّحْليقُ والنَّسْبِيدُ » .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن عباس « أنه قدم مكة مُسَيِّدًا رَأْسَه » يريد تَر ْك التَّدَهُن والغَسْل.
- ﴿ سَبَدُ ﴾ (س) في حديث ابن عباس « جاء رجل من الأسْسَبَذِيِّين إلى النبي صلى الله عليه وسلم » . هم قوم من المَجُوس لهم ذكر في حديث الجز ية . قيل كانُوا مَسْلَحَةً لحصن المُشقَّرِ من أَرْض البَحْرين ، الواحدُ أَسْبذِي ، والجمعُ الأَساَبِذَة .
- ﴿ سَبَرَ ﴾ (هـ) فيه ﴿ يَخْرُجُ رَجُلُ مِن النَّارِ قد ذَهبِ حِبْرُه وَسِبْرُه ﴾ السَّبْر : حسْنُ الهَيئَة واَلجَمَال . وقد تُفْتَح السِّينُ .
- (ه) ومنه حديث الزبير «قيل له: مُرْ بَذِيكَ حتى يَتزَوّجُوا فى الغَرَائب، فقد غَلَب عليهم سِبرُ أبى بَكْر ونُحُولُه » السِّبْر هاهنا: الشَّبَه. يقال عَرَفْته بِسِبْر أبيه: أى بشَبَهِ وهَياتِه. وكانَ أبى بَكْر بَحيفاً دقيقَ الحاسِن، فأمَره أن يُزوِّجَهم للغَرَائب ليَجتَمع لهم حسْنُ أبى بَكْر وشدَّةُ غيْره.
- (ه) وفيه « إِسْباغُ الوضُوء في السَّبَرات » السَّبرات : جمعُ سَبْرة بسكون البـاء ، وهي شِدَّة البَرْد .
- \* ومنه حدیث زواج فاطمة رضی الله عنها « فدخَل علیها رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فی غَدَاة سَبْرة » .
- (س) وفى حديث الْغَار « قال له أبو بكر: لا تَدْخُله حتى أَسْبُرَه قَبْلك » أى اخْتَبرَه وأَغْلَو هل فيه أحَدُ أو شيء يُؤْذى .

- \* وفيه « لا بأسَ أن يُصَلَّى الرجُل وفى كُمِّه سَبُّورَةٌ » قيل هى الألواحُ من السَّاج يُكتَبُ فيها التَّذَا كر ، وجماعة من أصحاب الحديث يَروُونها سَنُّورة ، وهو خطأ .
- (س) وفى حديث حبيب بن أبى ثابت « قال: رأيت على ابن عباس ثو با سَابِرِيًّا أَسْتَشِفُ ماورَاءَه » كُلُّ رقيقٍ عند َهم ساً بِريَّة ، والأصل فيه الدرُوع السَّابِرِيَّة ، منسوبَة إلى سابُورَ.
- ﴿ سبسب ﴾ (س) فيه «أَبْدَلَكُم اللهُ تعالى بيَوم السَّباسِب يومَ العِيد » يومُ السَّباسِب عيدُ النَّفصارى ، و يسمُّونه السَّعَانِين .
- (س) وفى حديث قُس « فبينا أنا أُجُول سَبْسَبَها » السَّبَسَب: القَّهْر ، والمَفَازَة . و يُرْوى بَسْبَسَها ، وهما بمعنى .
- ﴿ سبط ﴾ (ه) في صفته عليه السلام « سَبْط القَصَب » السَّبْط بمكون الباء وكَسْرِها : الْمُتَدُّ الذي ليس فيه تَعَقُّدُ ولا نُتُو ، والقَصَب يُريد بها سَاعِدَيه وساَ قيه .
- (س) وفي حديث الْمُلاعَنة إِن جاءت به سَبْطًا فهو لزوجها » أي ممتدَّ الأعضاء تامَّ الْحُلْق.
- (ه) ومنه الحديث في صفة شَعره صلى الله عليه وسلم « ليس بالسَّبُط ولا الجُعْد القَطَطِ » السَّبُط من الثَّعَر: المُنْبَسِط المُسْتَرَسِل ، والقَطط: الشَّدِيد المُجْعُودَة: أي كان شَعَرُه وسطاً بنهما.
- (ه) وفيه « الحَسَين سِبْطُ من الأسْباط » أى أُمَّةُ من الأُمَم فى الخير . والأسْباطُ فى أُولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القَبائل فى وَلد إسماعيل ، واحدُهم سِبْط ، فهو واقع على الأُمَّة ، والأُمَّة واقعة عليه .
- (ه) ومنه الحديث الآخر « الحَسَن والحَسَين سِبْطا رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى طائِفتان وقِطْعتان منه . وقيل الأسْباط خاصَّة : الأولاد . وقيل أولاد ُ الأولاد . وقيل أولاد ألبَناتِ .
  - \* ومنه حديث الضِّباب « إن الله غَضِب على سِبْطٍ من بني إسرائيل فمسَخَهم دَوابَّ ».
- (ه) وفي حــديث عائشة رضي الله عنها «كانت تَضرِبُ اليتيمَ يكون في حِجْرِ ها حتى

يُسْبِطَ » أَى يَمتـــد على وجــه الأرض. يقال أَسْبَط على الأرض إذا وقَع عليهــا ممتدًّا من ضَرَب أو مَرَض.

(س) وفيه «أنه أتى سُباطة قوم فبال قائماً » السُّباطة والكُناسة : الموضع الذى يُر مَى فيه الترابُ والأوساخ وما يُكُنس من المَنازل. وقيل هى الـكُناسة نفْسُها. و إضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك؛ لأنها كانت مَو اتاً مُباحة. وأما قوله: قائما ، فقيل لأنه لم يجد موضعاً للقعود؛ لأن الظاهر من السُّباطة أن لا يكون موضعها مُسْتويا. وقيل لمرض منعه عن القُعود. وقد جاء في بعض الروايات: لعله بَمَأْ بِضَية. وقيل فعله للتَّداوى من وَجَع الصُّلب؛ لأنهم كانوا يَتداوَون بذلك.

\* وفيه « أن مُدافَعة البَول مكروهة ۖ ، لأنه بال قائمًا في السُّباطة ولم يُؤَّخَّره » .

﴿ سَبَطُر ﴾ (ه) في حديث شريح « إن هي قَرَّت ودَرَّت واسَطَرَّت فهو لهاَ» أي امتدَّت للارْضاع ومالَت إليه .

\* ومنه حديث عطاء « أنه سُئل عن رجُل أخذَ من الذَّ بيحة شيئًا قبلَ أن تَسْبَطِرَ ۖ ، فقال : ما أَخَذْت منها فهو ميتة ُ » أى قبل أن تمتدَّ بعد الذَّ بح .

﴿ سبع ﴾ \* فيه « أُوتيتُ السَّبع المَثانى » وفي رواية « سبعاً من المَثانى » قيل هي الفاتحة لأنها سبعُ آيات . وقيل السُّورُ الطوالُ من البَقَرة إلى التَّوبة ، على أن تُحْسَبَ التوبة والأنفالُ بسورة واحدة ، ولهذا لم يفصل بينهما في المُصْحف بالبسملة . ومن في قوله: من المثانى ، لتَنبيين الجنس ، و يجوزُ أن تكون التنبعيض : أي سبع آيات أو سبع سُور من جملة ما يُدْنَى به على الله من الآيات .

\* وفيه « إنه ليُغانُ على قلبى حتى أَسْتَغْفر الله فى اليوم سبعين مرة » قد تكرر ذكر السبعين والسَّبعة والسَّبعة والسَّبعة والسَّبعة في القرآن والحديث . والعربُ تضعُها موضع التضعيف والتكثير ، كقوله تعالى «كمثل حبَّة أنبنت سبع سَنابل » وكقوله « إن تستغفر هم سبعين مرةً فلن يَغْفر الله لهم » وكقوله [ عليه السلام ] » الحسنة بعشر أمثالها إلى سَبعائة » وأعْطَى رجل أعْرابيا درها فقال : سبَّع الله لك الأجر ، أراد التضعيف .

(ه) وفيه « للبكر سبع وللثَّيِّب ثلاث » يجبُ على الزَّوجِ أن يَعْدِل بين نِسائه في القَسْمِ فَيُقْيَمِ عند كل واحدة مثل مايقيم عند الأخرى ، فإن تزوَّج عليهن بكراً أقامَ عندها سبعة أيام لا تَحْسِبها

- عليه نِساؤه في القَسْم ، وإن تَزوّج ثَيّبا أقام عندها ثلاثةَ أيام لا تُحُسب عليه .
- \* ومنه الحديث « قال لأم سلمة حين تزَوّجها ـ وكانت ثيبا ـ إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ ثم سبَّعتُ عندكِ ثم سبَّعتُ عند سائر نسائي ، وإن شئتِ ثلَّث ثم دُرْت » أى لا أحتسب بالثلاث عليك . اشتقُّوا فَعَل من الواحد إلى العَشرة ، فعني سبَّع : أقام عندها سبْعاً ، وثلَّث أقام عندها ثلاثا . وسَبَّع الإناء إذا غَسَله سبْع مرَّات ، وكذلك من الواحد إلى العَشرة في كُلِّ قُول أو فِعْل .
  - (ه) وفيه « سَبَّعَت سُليم يوم الفتح » أَى كَمَلَت سبعاثةَ رجل.
- (ه) وفى حديث ابن عباس وسُئل عن مَسئلة فقال « إحدى من سَبْع » أى اشتدَّتْ فيها الفُنْيا وعظُم أمرُها . ويجوزُ أن يكون شبَّهَا بإحْدَى اللَّيالى السَّبْع التى أرسَل الله فيها الرِّيح على عاد ، فضَرَبها لها مثلاً فى الشدَّة لإشكالها . وقيل أرادَ سَبْعَ سِنِي يُوسُف الصدِّيق عليه السلام في الشدَّة .
  - \* ومنه الحديث « إنه طاف بالبيت أسبُوعاً » أي سَبْع مرَّات.
- \* ومنه « الأسبُوع للأيَّام السَّبْعة ». ويقال له سُبُوع بلا أَلِفٍ لُغَة فيه قليلةٌ . وقيل هو جمع شُبْع أو سَبْع ، كَبُرْد وبُرُود ، وضَرْب وضُرُوب .
- \* ومنه حديث سلمة بن جُناَدة « إذا كان يوم سُبُوعِه » يُريد يوم أُسْبُوعِه من العُر ْس : أَى بَعْد سَبْعة أيام .
- (ه س) وفيه «إن ذئباً اختطف شاةً من الغنم أيام مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزَعها الرَّاعِي منه ، فقال الذئبُ : من لها يوم السَّبْع ؟ » قال ابن الأعرابي : السَّبْع بسكون الباء : الموضعُ الذي إليه يكونُ المحْشَر يوم القيامة ، أراد مَنْ لَها يوم القيامة . والسَّبْع أيضا : الذَّعْرُ ، سبَعْتُ فلاناً إذا ذَعَرْته . وسبَعَ الذّئبُ الغنم إذا فرسَها : أي مَن لها يوم الفرَع . وقيل هذا التأويلُ يفسُدُ بقول الذِّئب في تَمام الحديث : يوم لا رَاعِي لها ، غَيْرى . والذّئب لا يكونُ لها رَاعياً يوم القيامة . وقيل أرادَ من لها عند الفتن حين يتركها الناسُ هملا لا رَاعِي لها ، نهُبنةً لذئاب والسِّباع ، فجعل السبع لها راعياً إذ هُو مُنفَردٌ بها ، ويكونُ حينئذ بضم الباء . وهذا إنذار بما يكونُ من الشَّدَائدِ والفتن التي يُهملُ الناسُ فيها مواشِيهم فتسْتَمْ كن منها السِّباع بلا مانِع . وقال أبو موسى بإسناده عن أبى التي يُهملُ الناسُ فيها مواشِيهم فتسْتَمْ كن منها السِّباع بلا مانِع . وقال أبو موسى بإسناده عن أبى

عُبَيْدَة : يومُ السَّبع عيدُ كان لهُم في الجاهِليَّة يشتَفِلُون بعِيدِهم وَلَهُوهِم ، وليس بالسَّبُع الذي يَفْتَرِسُ الناسَ . قال : وأملاهُ أبو عامِر العبْدَري الحافظ بضم الباء ، وكان من العِلْم والإِتْقَانَ بمكانٍ .

\* وفيه «نهى عن جُلود السِّباع » السِّباع تقع على الأُسْد والذِّئاب والنَّمُور وغَيرها . وكان مالكُ يكرَه الصلاةَ في جُلُود السِّباع وإن دُبِغَت ، ويمنعُ من بيعها . واحْتجَّ بالحديث جماعة ، وقالوا إنَّ الدَّباغ لا يُؤثر فيا لا يُؤكر كل لحمه . وذهب جماعة إلى أن النَّهى تناولها قبل الدِّباغ ، فأما إذا دُبِغَت فقد طهُرَت . وأما مذهب الشَّافِعي فإن الدِّباغ (١) يُطهَّر جُلود الحيوان الما كُول وغير الما كُول الكَّنب والحَنْزير وما تولَّد منهُما ، والدِّباغ يُطَهِّر كُل جِلد ميتة غيرها . وفي الشُّعُور والأوبار خلافُ هل تطهُر بالدِّباغ أم لا . وقيل إنما مَهى عن جُلود السِّباع مُطْلَقاً ، وعن جِلد النَّمِر فاصًا ، ورد فيه أحاديث لأنه من شِعار أهل السَّرف والخيلاء .

\* ومنه الحديث «أنه نَهى عن أكْل كُلِّ ذِى ناب من السِّباع » هو مايفتَرس الحيوان ويأكُله قيْراً وقَسْرا ،كالأسَد والنِّمر والذِّئب ونحوها .

(ه) وفيه «أنه صبّ على رأسه المـاء من سِباَع كان مِنْه فى رَمَضان » السّباع : الجماعُ . وقيل كثرَتُهُ .

( ه ) ومنه الحديث « أنه نهى عن السّباع » هو الفَخَار بَكثْرةِ الجماع . وقيل هو أن يتساَبَّ الرَّجُلان فيرَمِي كُلُّ واحد صاحبه بما يسُوءه . يقال سبَع فلان فلانا إذا انْتَقَصَه وعابَه (٢) .

\* وفيه ذكر «السَّبيع» هو بفتح السين وكسرالباء: تَحَلَّه من تَحَالُ الكوفة منسوبة إلى القَبيلَة، وهم بَنُو سَبيع من هَمْدَان.

﴿ سَبَعَ ﴾ ( ه ) فى حــديث قَنْل أَ بَىّ بن خَلَف « زَجَلَه بالحرْبة فَتَقَعُ فَى تَرْقُوَته تَحْت تَسْبِغَة البَيْضَةِ » التَّسْبِغَة : شيء من حَلَق الدُّرُوع والزَّرَد يُعَلَّق بالُخُوذَة دائرًا معها ليستُر الرَّقبة وَحَيبَ الدَّرْع .

<sup>(</sup>١) في الأصل و 1 واللسان « فإن الذبح » والمثبت أفاده مصحح الأصل . وهو الصواب المعروف في مذهب الشافعية . (٣) في الدرالية بـ قالت الأمل تفدير ان لهوة بـ مثال ان مرمد : . . بد حادد الساع ، حكام الدين في سننه

<sup>(</sup>٢) في الدرالنثير : قلت الأول تفسير ابن لهيمة . وقال ابن وهب : يريد جلود السباع ، حكاه البيهتي في سننه . ( ٣٤ ــ النهاية ــ ٢ )

- (س) ومنه حديث أبى عبيدة « إِنَّ زَردَتَين من زَرَد التَّسْبغة نَشِبتاً فى خدّ النبى صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ » وهى تَفْعِلة مصدرُ سَبَغ ، من السُّبُوغ : الشُّمُول .
- (س) ومنه الحديث «كان اسم در ع النبي صلى الله عليه وسلم ذو السُّبُوغ » لتَمامها وسَعَتِها .
- (س) وفى حديث الْمُلاَعنة « إن جَاءَت به سَابغَ الأَلْيَتَين » أَى تَامَّهُمَا وَعَظِيمَهُمَا ، مَن سُبُوغ الثَّوب والنّعمة .
- (س) ومنه حديث شريح «أَسْبِغُوا لليَتْمِ فِي النَّفَقَة » أَى أَنْفَقُوا عليه تَمَامَ مَا يُعتَاجُ إليه ، وَوَسَّعُوا عليه فيها .
- ﴿ سبق ﴾ (س) فيه « لا سبق إلا في خُف أو حافر أو نصل » السَّبَق بفتح الباء: ما يُجُعْل من المال رَهْنا على المُسابَقة . وبالشُّكون: مصدر سَبَقت أَسْبِق سَبْقا . المعنى لا يَحلِ أخذُ المال بالمُسابَقة إلَّا في هذه النَّلاثة ، وهي الإبلُ والخيلُ والسِّهامُ ، وقد أَخْق بها الفقهاء ما كان بمعْناها ، وله تَفْصيلُ في كُتُب الفِقْه . قال الخطابي : الرِّواية الصحيحة بفتح الباء.
- (س) ومنه الحديث «أنه أمَرَ بإجْراء الخيل، وسَبَقَهَا ثلاثةَ أعذُق من ثلاَث نَخْلات » سَبَّق هاهنا بمعنى أغطى السَّبَق . وقد يكون بمعنى أخَذَ، وهو من الأضْدَاد، أو يكون نُخْفَفًا وهو لمالُ المُعَيَّن .
- \* ومنه الحديث « استقيموا فقد سَبَقْتم سَبقا بعيداً » يروى بفتح السين وبضمها على مالم يُسمَّ فاعلُه ، والأوّل أولى ، لقوله بعدَه : وإن أخذُتم يميناً وشمالاً فقد ضَلَاتم .
- \* وفي حديث الخوارج « سَبَق الفَرْثَ والدَّمَ » أي مرَّ سريعاً في الرَّمِيَّة وخرجَ منها لم يُعكَق منها بشيء من فَرْثُها ودَمِها لسُرْعَته ، شَبَّه به خرُوجَهم من الدِّين ولم يَعْلَقُوا بشيء منه .
- ﴿ سَبُكَ ﴾ (س) في حديث عمر « لو شئتُ لملأتُ الرّحاب صلائقَ وسبائك » أي ماسُبك من الدقيق ونُخل فأُخِذ خالصُه . يعني الحلوَّارَى ، وكانوا يُسمُّون الرُّقاَق السَّبائك .
- ﴿ سبل ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكر « سَبيل الله وابن السَّبيل » فالسَّبيل ؛ فى الأصل الطَّريقُ ويذكَّر ويؤنَّث ، والتأنيثُ فيها أغلبُ. وسبيلُ الله عامٌ يقعُ على كل عمل خالِصٍ سُلِك به طَريق

التقرُّب إلى الله تعالى بأداء الفَرَ انْض والنَّو افل وأنُواعِ التَّطُوُّعات، وإذا أُطْلق فهو فى الغالِب واقعُ على الجهاد، حتى صارَ لكَنْرة الاسْتِعْال كأنه مقصورٌ عليه. وأمّا ابنُ السَّبيل فهو المُساَفر الكثيرُ السَّفر، سمى ابْناً لها المُلاَزَمته إِيَّاها.

- (ه) وفيه « حَرِيم البئر أربَعُون ذِرَاعا من حَوَاليها لأَعْطَان الإِبِلِ والغَنَم ، وابنُ السَّبيل أُولُ شارب مِنْها » أَى عابر السَّبيل الحجتازُ بالبئر أو الماء أحقُّ به من المُقيم عليه ، 'يَمَـكَّن من الوِرْد والشُّرب ، وأن يُرفَع لشَفَته ثم يدعه للمُقيم عليه .
- (س) وفى حديث سَمُرة « فإذا الأرضُ عندَ أَسْبُله » أَى طُرُقه ، وهو جمعُ قِلةٍ للسَّبيل إذا أُنَّتُت ، وإذا ذُكِّرت فجمعُها أَسْبلة .
- \* وفى حديث وقف عمر « احْبِس أصلَها وسبِّل ثمرَتَهَا » أى اجعلها وقفا ، وأبح ثمرتَها لمن وقَفْتها عليه ، سبَّلْتُ الشيء إذا أبحتَه ، كأنَّك جَعَلت إليه طريقاً مَطْروقة ً .
- ( ه ) وفيه « ثلاثَةُ لا ينظر اللهُ إليهم يومَ القيامة : الْمَسْيِل إزارَه » هو الذي يُطُوِّل ثوبَه ويُرْسُلُه إلى الأرْض إذا مَشَى . وإنما يَفعَل ذلك كِبْراً واخْتيالًا . وقد تـكرَّر ذكرُ الإِسبال في الحديث ، وكُلُّه بهذا المعنى .
- \* ومنه حسدیث المرأة والمزادتین « سابِلَة رِجْلیها بین مَزَادَتین » هکذا جاء فی رِوایة .
   والصَّوابُ فی اللَّغة مُسْبِلة : أی مُدَلِّیة رِجْلیها . والرِّوایة سادِلة : أی مُرْسلة .
- (ه) ومنه حديث أبى هريرة « من جَرَّ سَبَله من الْخَيَلاء لم يَنظُر الله إليه يومَ القيامةِ » السَّبَل بالتحريك: الثيابُ الْمُسْبَلة ، كالرَّسَل ، والنشَر؛ في الْمُرْسَلة والمَنشُورة . وقيل: إنها أُغلظُ ما يكون من الثياب تُتَّخذ من مُشاَقة السَّكتَّان .
  - \* ومنه حديث الحسن « دخلتُ على الحجَّاجِ وعليه ثيابٌ سَبَلة » .
- (ه) وفيه « إنه كانَ وَافِرَ السَّبَلَة » السَّبَلَة بالتحريك : الشَّارِبُ ، والجَمِّ السِّبَال ، قاله الجوهمي . وقال الهَرَوى (١) هي الشَّعَرات التي تَحَتَ اللَّحْي الأَسْفَل . والسَّبَلَة عنه العَرَب مُقدَّم اللَّحْية وما أَسْبَل منها على الصَّدْر .

<sup>(</sup>١) حكاية عن الأزهـري .

\* ومنه حديث ذي الثُّدَيَّة «عليه شُعَيرَاتٌ مثل سَبَالة السِّنُور ».

(س) وفى حــديث الاستسقاء « اسْقِنَا غَيثًا سَابِلا » أى هَاطِلا غَزِيرًا . يقال أَسْبَل المَطرُ والدَّمع إذا هَطَلا . والاسم السَّبَل بالتحريك .

(س) ومنه حديث رُقَيَقَةً .

\* فَجادَ بالمَاءِ جَوْ نِيٌّ له سَبَلْ \*

أى مَطَرْ جَوْدٌ هاطِلْ.

(س) وفى حديث مسروق « لا تُسْلِمْ فى قَرَاحِ حتى يُسْمِلَ » أَسْبِل الزَّرْع إذا سَنْبِل. والسَّبْل: السُّنْبُل، والنونُ زائدةٌ.

﴿ سبن ﴾ (س) في حديث أبي بُردة ، في تفسير النَّياب القَسِّيَة ﴿ قال : فلما رأيتُ السَّمَنِيَّ عرفتُ أنها هي ﴾ السَّمَنِيَّة عن مُسَاقَة السَّكَتَان ، منسوبَة إلى موضع عرفتُ أنها هي ﴾ السَّمَنِيَّة عن مُسَاقَة السَّكَتَان ، منسوبَة إلى موضع بناجية المُغرب يقال له سَبَن .

﴿ سبنت ﴾ (س) في مرثية عمر رضي الله عنه:

وما كُنْتُ أَرجُو أَن تَكُون وَفَاتُهُ بِكُنِّى سَبَنْتَى أَزْرَقِ العَين مُطْرِق السَّبَنْتَى والسَّبَنْدى: النَّمِر.

﴿ سبنج ﴾ (س) فيه «كان لعلى بن الحُلَمين سَبَنْجُونَة من جُلود التَّعالب ، كان إذا صلَّى لم يلْبَسْها » ؛ هي فَرْوَةُ . وقيل هي تَعْرْيب آشمان جُونْ : أي لَون السَّماء .

﴿ سَبَهُلَ ﴾ (س) فيه « لا يَجِيثُن أحدُ كم يوم القيامة سَبَهُ لللَّ » أى فارغًا ، ليس مَعَه من عَمَلَ الآخرة شيء .

(س) ومنه حديث عمر « إنى لأكرَّه أن أرى أحدَ كم سَبَمْ للَّا لَا فى عَمَل دُنيا ولا فى عَمَل اللَّهُ عَمَل مَنْ عَمَل اللَّهُ عَمَل مَنْ أَعَمَال اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَل مَنْ أَعَمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَل مَنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمْلُ مِنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ مَنْ أَعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَعْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ مِنْ أَعْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَالَ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا ع

﴿ سِبا ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكر «السَّبْى والسَّبِيَّة والسَّبايا» فالسَّبَى : النَّهبُ وأخذُ الناس عَبيداً وإماءٍ ، والسَّبِيَّة : المرأة المَنْهُوبة ، فَعِيلة بمعنى مَفْعُولة ، وجمعُها السَّبايا . (س) وفيه « تسعة أعْشَار الرِّزق في التِّجَارة ، والجزء الباقي في السَّابِياء » يُريد به النِّتَاجَ في المَواشي وكثرتها . مُيقيال إنَّ لآل فُلان سَابِياء : أي مَوَاشيَ كثيرة . والجُمعُ السَّوَابي ، وهي في الأَصْل الجَلدَة التي يَخْرُج فيها الولدُ . وقيل هي المَشِيمَةُ .

\* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال لظّبيانَ : ما مَالُكَ ؟ قال : عطائى أَلْفان . قال : اتخذْ من هـــذا الحرْثَ والسَّابِياء قبل أن يَليَك غِلْمةٌ من قُرَيش لا تَمدُّ العَطَاء معَهُم مَالًا » يريد الزِّراعة والنِّتاجَ .

# ﴿ باب السين مع التاء ﴾

﴿ سَتَ ﴾ (هس) فيه ﴿ إِن سَمِداً خَمَلَ الْمِرَاةُ مِمَكَةُ فَقِيلُ : إِنَّهَا تَمْشَى عَلَى سِتَ إِذَا أَوْبَكَ ، وعلى أَر بِع إِذَا أَدْبَرَت ﴾ يعنى بالسِّت يَدَيه تَدْبِها ورِجْلَيها : أَى أَنها لِعِظَمَ تَدْبِها ويَدَيها كأنها تَمْشَى مُكَبَّة . والأر بعُ رجلاها وأثيتاها ، وأنهما كادتا تمسَّان الأرض لعظمِها ، ويَدَيها كأنها تَمْشَى مُكَبَّة . والأر بعُ رجلاها وأثيتاها ، وأنهما كادتا تمسَّان الأرض لعظمِها ، وكانت تحت وهي بنت عَيْلات الثَّقَفيَّة التي قيل فيها : تُقْبِل بأربَع وتُدُبر بُهَان ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف .

﴿ ستر ﴾ \* فيه « إن الله حييٌ سَتِير ' يحب الحياء والسَّثر » سَتِير : فَعِيل بمعنى فَاعِل : أَى من شَأَنه و إرادتَه ي حُبُّ السَّتر والصَّون .

(ه) وفيه أيُما رجُل أغلق باَبه على المرأتِه وأرْخَى دُونها إسْتَارةً فقد تَمَّ صَداقُها » الإسْتَارَة من السِّتر كالسِّتارة ، وهي كالإعظامة من العِظامة. قيل لم تُسْتعمل إلا في هذا الحديث. ولو رُويت أسْتاره ؛ جمعُ سِتْر لكان حَسَناً .

\* ومنه حديث ماعز « ألا َ سَتَرْتَه بَنُو بك ياهز ال » إنما قال ذلك حُبًا لإِخْفاء الفَضِيعة وكراهية لإِشاعَتها.

﴿ سَتَلَ ﴾ (ه) في حديث أبي قتادة « قال : كُنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفر ، فبينا نَحِنُ ليلة مُتَسَاتلين عن الطَّريق نَعَس رسول الله صلى الله عليه وسلم » تَسَاتَل القومُ إذا تَتَابَعُواواحداً في أثرَ واحد . والمَساَ تِلُ : الطُّرُق الضَّيِّقة ؛ لأن النّاس يتَسَاتَلُون فيها . ﴿ سَنَهُ ﴾ (هـ) في حديث الُملاعنَة ﴿ إِن جَاءَتْ بِهِ مُسْتَهَا جَعْداً فَهُو لِفُلانِ ﴾ أراد بالمُسْنَه الضَّخْمَ الألْيتَين . يقال أَسْتِه فَهُو مُسْتَه ، وهو مُفْعَل من الاسْتِ . وأصلُ الاسْتِ سَتَـهُ ، فَعَد فت الهاء وعوض منها الهمزة .

ومنها حديث البراء « قال : مَرَّ أَبُو سُفيان ومعاو بَةُ خَلْفُه وَكَانَ رَجِلا مُسْتَهَاً » .

## ﴿ باب السين مع الجيم ﴾

﴿ سجج ﴾ (ه) «فيه إن الله قد أراحَكُم من السَّجَّة والبَجَّة والسَّجَة والسَّجاج: اللَّبَن الله كُنُ رُقِّق بالماء ليكثر . وقيل هو اسمُ صَبَّم كان رُغبد في الجَاهلِية .

﴿ سَجَحَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ في حــديث على " يُحرِّضُ أصحابه على القِتَالَ « وامشُوا إلى المَوت مِشيةً سُجُحاً أو سَجْحاء » . السَّجُح : السَّملة . والسَّجْحاء تأنيثُ الأسجَح وهو السَّهل.

- (ه) ومنه حدیث عائشة « قالت لعلی یوم آلجل حین ظَهَر : مَلَـکَتَ فَأَسْجَح » أَی قَدَرْت فَسَهُل وَأَحْسِن العَفْوَ ، وهو مثَلْ سائر .
  - \* ومنه حديث ابن الأكوع في غزوة ذي قَرَد « ملكتَ فأسْجِبح » .
- ﴿ سَجِد ﴾ (س) فيه «كان كِسرى يَسْجُد للطَّالِع » أَى يَتَطَامَن و يَنْحَنى. والطالعُ هو السَّهُم الذي يُجَاوِزُ الهَدَف مِن أعلاه ، وكانوا يعدُّ ونه كالْقَرْطِس ، والذي يقع عن يَمينه وشِمَاله يقال له عاضد ". والمعْنى أنه كان يُسَلِّم لِرَاميه و يَسْتَسْلم . وقال الأزهرى : معناه أنه كان يَخْفِض رأسَه إذا شخص سهْمُه وارتفَع عن الرَّمِيَّة ؛ ليتقوَّم السَّهُم فيصيب الدَّارَة . يقال أَسْجَد الرجُل : طأطأً رأسَه وانْحَنَى . قال :

## \* وقُلُنَ له أُسْجِدْ لِلْيْلَى فأَسْجَدَا \*

يعنى البعيرَ: أي طأظاً لها لِتَر كَبه . فأما سجدَ فبمعنَى خَضَع .

\* ومنه « سُجُود الصلاة » وهو وضْع الجَبْهة على الأرض ، ولا خُضُوع أعْظَم منه .

﴿ سَجَرَ ﴾ (س) في صفته عليه السلام «أنه كان أَسْجَرَ العَين » السُّجْرة : أن يُخَالط بياضَها مُحرةٌ يسيرةٌ . وقيل هو أن يُخَالط الحَمْرَة الزُّرقَة . وأصلُ السَّجَر والسُّجْرةِ : الكُدْرَة .

- (س) وفي حديث عمرو بن عَبَسة « فصل حتى يَعْدَل الرُّمْح ظِلّه ، ثم اقْصَرْ فإن جَهَمْم تُسِجَرَ وتُفْتَح أبوابُها » أى تُوقَد ، كأنه أراد الإبراد بالظَّهر لقوله « أبردُوا بالظَّهر فإن شِدَّة الحرِّ من فَيْح جَهَم » وقيل أراد به ماجاء في الحديث الآخر « إن الشَّمس إذا اسْتَوت قاربَها الشَّيطانُ ، فإذا زالت فارقها » فلعَل سَجْر جهم حينئذ لمُقارنة الشيطان الشمس ، وتهيئته لأن يسجُد له عُبَّادُ الشمس ، فلذلك نهى عن الصلاة في ذلك الوقت . قال الخطابي : قوله : « تُسْجَر جهم » ، و « بين قرني الشيطان وأمثالها » من الألفاظ الشَّر عية التي أكثرُها ينفردُ الشَّارع مُ بمعانيها ، و يجبُ علينا التَّصْدِيق بها والوقُوف عند الإقرار بصحتها والعمل بمُوجِبها .
- ﴿ سَجِسَ ﴾ ( ه ) في حديث المولد « ولا تضُرُّوه في يقَظَة ولا مَنَام سَجِيسَ الليالى والأيام» أي أبداً . يقال لا آتِيك سَجِيسَ الليالى : أي آخر الدَّهْر . ومنه قيل السَّاء الراكد سَجِيس ؛ لأنه آخر ما يَبْقى .
  - ﴿ سَجِسَجَ ﴾ (هـ) فيه « ظلُّ الجنة سَجْسَجُ » أَى مُعْتَدِّل لا حَرُّ ولا قُرُّ .
    - \* ومنه حديث ابن عباس « وهواؤها السَّجْسَجُ » .
- (ه) ومنه الحديث « أنه مر ً بوَادٍ بين المُسْجِدَين فقال : هذه سجَاسجُ مر ً بها مُوسى عليه السلام » هي جمع سجْسج ، وهو الأرضُ ليست بِصُلْبَة ولا سَهلة .
- ﴿ سجع ﴾ (ه) فيه « أن أبا بكر اشترى جاريةً فأراد وطأَها ، فقالت : إنّى حاملٌ ، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أحدَ كم إذا سجَع ذلك المَسْجَع فليس بالخيار على الله وأمر بردِّها » أرادَ سلّك ذلك المسْلَك وقصد ذلك المَقْصد . وأصلُ السجْع : القَصْد المُسْتوى على نسق واحد .
- ﴿ سَجَفَ ﴾ (س) فيه « وأَلْقَى السَّجْفَ » السَّجَفَ : السِّتر . وأسجَفَه إذا أَرْسَله وأُسْبَله . وقيل لا يُسَمّى سِجْفا إلا أن يكون مَشْقُوق الوَسَط كالمِصْرَاعين . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث أم سلمة « أنها قالت لعائشة : وجَّهْتِ سِجَافَته » أى هَتَكْتِ سِتْرَه وأَخَذْتِ وجْهَهَ . ويُرْوَى بالدال . وسيجي .
- ﴿ سَجِلَ ﴾ ( ه ) فيه « أن أغرابيا بال في المسجد ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

- بسَجْل من ماء فصُبٌ على بوله » السَّجْل: الدَّلو الملأى ماء . ويُجْمع على سِجال .
- (ه) ومنه حديث أبى سفيان وهِرَ قُل « والحرَّب بيننا سِجال » أى مَرَّة لنا ومَرَّة علينا . وأَصله أنَّ المُسْتَقين بالسَّجْل يكون لكل واحِدٍ منهم سجل .
- (ه) وفي حديث ابن مسعود « افتتح سورة النساء فسَجلها » أى قرَأَها قراءةً مُتَّصِلة . من السَّجُل : الصَّبِّ. يقال سَجَلت المساء سَجُلا إذا صَبَبْته صَبًّا مُتَّصِلاً .
- (ه) وفى حديث ابن الحنفية « قرأ : هل جَزاء الإحسان إلا الإحسان ، فقال : هى مُسْجَلة للبَرِّ والفاجر » أى هى مُرْسَلة مُطْلَقة فى الإحسانِ إلى كلِّ أُحَد ؛ بَرَّ اكان أو فاجراً . والمُسْجَل : المالُ المبذُولُ .
  - \* ومنه الحديث « ولا تُسْجِلُوا أَنْعَامَكُم » أَى لا تُطْلِقُوها في زُروع الناس.
- \* وفى حديث الحساب يوم القيامة « فتُوضَع السِّجلاَّت فى كِفَّة ، هى جمع سِجِلِّ بالكسر والتشديد، وهو الكتاب الكبير.
- ﴿ سجلط ﴾ (س) فيه « أُهْدى له طَيلَسانُ من خرّ سِجِلاَّطِيّ » قيل هو الكُعْلَىُّ . وقيل هو على لون السِّجِلاَّطِ ، وهو الياسمين، وهو أيضا ضَرْب من ثياب الكَتَّان و عَطُ من الصُّوف تُلقيه المرأةُ على هو دَجها . يقال سِجِلاَّطِيُّ وسجِلاً طُ ، كرُومي ورُوم .
  - ﴿ سَجَّ ﴾ (س) في شعر أبي بكر رضي الله عنه :
  - \* فَدَمْع العين أَهُونُهُ سِجَامٌ \*
  - سَجَمُ الدُّمْعُ والعِينُ والماءِ، يَسْجُمُ سُجُوما وسِجَاما إذا سال.
- ﴿ سَجَنَ ﴾ \* في حديث أبي سعيد « ويُؤتَى بَكِتَا به نَخْتُو ما فيُوضَع في السِّجِين » هَكذا جاء بالألف واللام ، وهو بغيرهما اسمُ عَلَمَ لِلنار .
  - \* ومنه قوله تعالى « إن كِتابَ الفُجَّار لهي سِجّين » وهو فِعّيل من السَّجْن : اكحبس .
- ﴿ سَجَا ﴾ ( س ) فيه « أنه لما مات صلى الله عليه وسلم سُجِّى بُبُرْدِ حِبَرَةٍ » أَى غُطِّى . وَلُلْتَسَجِّى : الْمُتَغَطِّى ، من اللَّيل السَّاجِي ، لأنه يُغَطِّى بظلامه وسُكونه .

- \* ومنه حديث موسى والخضر عليهما السلام « فرأى رجُلا مُسَجَّى عليه بثَوب » وقد تكرر في الحديث.
  - \* ومنه حديث على رضي الله عنه « ولا ليل داج ولا بحر ساج ٍ » أي ساكن ...
    - \* وفيه «أنه كان خُلُقه سَجيَّة » أي طبيعة من غير تكلُّن

### ﴿ باب السين مع الحاء ﴾

- ﴿ سحب ﴾ \* فيه «كان اسم عمامة النبي صلى الله عليه وسلم السَّحاب » سُمِّيت به تشبيها بسَحَاب المُطر لانسحابه في الهواء .
- (س) وفي حديث سمْد وأرْوَى « فقامَت فتَسحَّبَت في حقّه » أي اغتَصَبْته وأضافَتْه إلى أرْضها ·
- (سحت ) (ه) فيمه «أنه أحمى الجَرَشَ حَمَى ، وكتب لهم بذلك كِتَابا فيه : فمن رَعَاه من النَّاس فمالُه سُحْت » يقال مالُ فلان سُحْت : أى لا شيء على من استهال ، ودَمُه سُحْت : أى لا شيء على من سنفكه ، ودَمُه سُحْت : الحرام الذي لا شيء على من سفكه . واشتقاقه من السَّحت وهو الإهلاك والاستئصال ، والسُّحت : الحرام الذي لا يَحِلُ كُسْبُه ، لأنه يَسْحَت البركة : أى يُذْهِبها .
- \* ومنه حدیث ابن رَواحة وخَرْص النَّخل « أنه قال لیهود خیبر لما أرَادوا أن يَرْشُوه : أَتُطْعمونى السُّخْت » أى اكحرَام . سمى الرَّشُوة في الحكم سُحْتا .
- \* ومنه الحديث « يأتى على النّاس زمان يُسْتَحل فيه كذا وكذا ، والسُّحْتُ بالهديّة » أى الرَّشُوة في الحلم والشَّهادة ونحوها . ويَرِد في الحكلام على الحرام مرةً وعلى المكرُوه أُخْرى ، ويُستَدل عليه بالقرائن. وقد تكرَّر في الحديث.
- ﴿ سَحَمَ ﴾ (ه) فيه ﴿ يَمِنُ الله سَحَّاءِ لا يَغيضُها شيء الليلَ والنهارَ ﴾ أى دائمة الصَّبِ والمَطْل بالعَطاء . يقال سَحَّ يَسُحُ سحَّا فهو ساحٌ ، والمؤنَّنة سَحَّاء ، وهي فَعَـ الاء لا أفعل لها كهَطْلاء ، وفي رواية ﴿ يمين الله ملأى سَحَّا ﴾ بالتنوين على المصدر . واليمين ها هنا كناية عن تحل عَطائه . ووصفها بالامتياء لكثرة منافعها، فجعلها كالعين النَّرَة التي لا يغيضُها الاستقاء ولا ينقُصُها الامتياح .

وخَصَّ الهمين لأنها في الأكثر مَظِنَّة العطاء على طَريق الحجازِ والاتساع ، والليلَ والنهار منصوبان على الظرف .

- (ه) ومنه حديث أبي بكر «أنه قال لأسامة حين أنفذ جيشه إلى الشام: أغر عليهم غارةً سَحَّاء » أي تسُحُّ عليهم البَلاء دَفْعةً من غير تلبُّث (١).
- (ه) وفى حديث الزبير « ولَلدُّنيا أهونُ على من مِنْحة ساحَّة » أى شاة مُمْتلئة سِمَناً . ويروى إِسحْسَاحة ، وهو بمعناه . يقال سَحَّت الشاةُ تَسِيح بالسكسر سُحُوحا وسُحوحة ، كأنها . تصُت الوَدَك صبًا .
  - \* ومنه حديث ابن عباس « مررتُ على جَزُورِ ساحٍّ » أى سَمينةٍ .
- \* وحديث ابن مسعود « يلتى شيطانُ الكافر شيطانَ المؤمن شاحباً أغبر مهزولا ، وهـــذا ساحٌ » أى سمين ، يعنى شيطان الـكافر .
- ﴿ سحر ﴾ ( ه ) فيه « إنَّ من البَيان لسِحْرا » أى منه مايَصرف قلوب السامعين و إن كان غير َ حقّ . وقيل معناه إن من البَيان ما يَكْتَسب به من الإثم ما يَكْتَسبه الساحو بسحْره ، فيكون فى مَعْرض اللَّهُ م ؛ لأنه يُسْتَالُ به القلوبُ ، و يُتَرضى به الساخط ، و يُستَنزل به الصَّعْب . والسحرُ في كلامهم : صَرفُ الشيُ عن وجُهه .
- (س) وفى حديث عائشة « مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين سَحْرِى وَنَحْرى » السَّحْر : الرَّنَةُ ، أى أنه مات وهو مُسْتَنِد إلى صدرِها وما يُحاذِى سَحْرَها منه . وقيل السَّحْر مالَصِق بأَخَاقُوم من أعْلَى البَطْن . وحكى القُنتيبي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة والجيم ، وأنه سئل عن ذلك فشبَّك بين أصابعه وقدَّمها عن صدرِه ، كأنه يضُم شيئًا إليه : أى أنه مات وقد ضَمَّته بِيدَيْها إلى نَحْرها وصَدْرها ، والشَّجْر : التَّشْبيكُ ، وهو الذَّقَن أيضا . والحفوظُ الأوّلُ .
- (س) ومنه حدیث أبی جهل یوم بدر « قال لُعُتْبة بن ر بیعة : انْتَفَخ سَحْرُ ُكُ » أَی رَ نَتُك. يقال ذلك للجباَن .

<sup>(</sup>۱) ويروى « سنجاء » بالنوں ، و « مسجاً » بالميم ، وسيأتى .

- (س) وفيه ذكر « السَّحُور » مكررا فى غير موضع ، وهو بالفتح اسمُ مايُتَسحَّر به من الطَّعام والشَّراب. و بالفَّم المصدرُ والفعلُ نفسُه. وأكثرُ مايُرُوَى بالفتح. وقيل إن الصَّواب. بالضم ؛ لأنه بالفتح الطعام. والبركةُ والأجر والثوابُ فى الفعل لا فى الطعام.
- ﴿ سَعَطَ ﴾ \* في حـديث وَحْشِي ّ « فَبَرَكُ عليــه فَسَحَطَهُ سَخَطَ الشَّاة » أَى ذَبَحَهُ ذَبِحـاً سريعاً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فأخرج لهم الأغرابي شاةً فسحَطُوها » .
- ﴿ سحق ﴾ ﴿ فَي حديث الحوض ﴿ فأقول لهُم سُيَحْقاً سُعُقا ﴾ أَي بُمُـدا بُعُدًا. ومكان سَحيقُ : تَعيدُ .
- (ه) وفى حــديث ُعمر « من يَبيعُنى بهــا سَعْق ثَوب » السَّعَقُ : الثوبُ الَّخَلَق الذى انْسَعَق و بَلِيَ ، كَأنه بَعُدَ من الانتفاع به .
- (س) وفى حديث قُسّ «كالنَّخْلة السَّحُوق » : أي الطويلة التي بَعُد ثمرُ ها على الْمُجْتَني .
- ﴿ سَحَكَ ﴾ \* في حديث خزيمة « والعِصاه مُسْحَنَكِكاً » المُسْحَنْكِك : الشديدُ السَّواد . يقال اسْحَنْكَك : الله الله إذا اشتدت ظُلْمتُه . و يُرْوى مُسْتَحْنَكا . أي مُنْقلعا من أصله .
- \* وفی حدیث الُحرق « إذا مُتُ فاسْحَـکُونی » أو قال « فاسحَقُونی » هَکذا جاء فی روایة ، وها بمعنّی . ورواه بعضُهم « اسهَـکُونی » بالهاء ، وهو بمعناه .
- ﴿ سَحَلَ ﴾ (ه) فيه ﴿ أَنه كُفَّن فِي ثلاثة أَثُواب سَحُوليَّة لِيس فيها قَميص ولا عمامة » يُرْوى بفتح السين وضمِّها ، فالفتح منسوبُ إلى السَّحُول ، وهو القَصَّار ؛ لأنه يسْحَلُها : أي يغسِلُها ، أو إلى سَحُول وهي قرية باليمن : وأما الضم فهو جمع سَحْل ، وهو الثَّوب الأبيض النَّقي ، وغيل أما ، أو إلى من قُطن ، وفيه شُذوذ لأنه نسب إلى الجمع ، وقيل إن اسمَ القَرْية بالضم أيضا .
- (ه) وفيه « إنّ أمّ حكيم بنت الزُّ بير أتنه بكَيْف ، فجعاَت تسحَلُها له ، فأكل منها ثم صَلَّى ولم يتوضّأ » السَّحْل : القَشْر والـكَشْط : أى تـكُشْطُ ماعليها من اللحم : ورُوى « فجعاَت تَسْحاها » وهو بمعناه .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود «أنه افتتح سورة النساء فسَحَلَها »أى قرأها كُلَّها قِراءةً مُتَّابِعةً مُتَّصِلةً ، وهو من السَّحْل بمعنى السَّح والصَّب. ويُرْوى بالجيم. وقد تقدم.
- (ه) وفيه « إنّ الله تعالى قال لأيُّوب عليه السلام: لا ينبغى لأحدٍ أن يُخَاصِمَنى إلَّا من يجعل الرِّيار في فَم الأُسَدِ والسَّحَالُ في فَم السَّحَالُ والمِسْحل واحدُ ، وهي الحَديدة التي تُجعَل في فَم الفَرَس ليَخْضَع ، ويروى بالشين المعجمة والـكاف ، وسيجىء .
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنه « إن بنى أميّة لايز الون يطعُنُون فى مِسْحَل ضلالة ». أى إنهم يُسْرِعُون فيها ويجَدِّون فيها الطعن . يقال طَعَن فى العِناَن ، وطعن فى مِسْحَله إذا أخذ فى أمر فيه كلام ومضى فيه مُجدًّا.
- (ه) وفى حديث معاوية «قال له عمرو بن مسعود: مانسأل عمَّن سُحِلَت مَرِيرتُه » أى جُعِل حَبْلُه الْمُبْرِم سَحِيلا. السَّحِيل: الحبل الرَّخو المفْتُول على طاَقٍ، والْمُبْرِم على طاَقَين ، وهو المَزير والمَر يرةُ ، يُريدُ استرخاء قُوَّته بعد شِدَّتها .
- (س) ومنه الحديث « إنّ رجُلا جاء بكَباَ أِسَ من هذه السُّحَّل » قال أبو موسى : هكذا يرويه أكثرُهم بالحاء المهملة، وهو الرُّطَبالذي لم يَتِمَّ إدراكه وقوّته ، ولعله أُخذ من السَّحِيلِ : الحبل. ويروى بالحاء المعجمة ، وسيَحِيء في بابه .
  - (س) وفي حديث بدر « فساَحَل أبو سفيان بالعِير » أي أتَى بهم ساحِلَ البحر .
  - ﴿ سَمَّ ﴾ (س) في حديث الْمُلاَعَنة ﴿ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْعَمَ أَخْتَمَ ﴾ الأسعَم: الأسودُ.
  - (س) ومنه حديث أبي ذر « وعنده امرأةٌ سَحْماً » أي سَودَا . وقد سُمِّي بها النِّساء .
    - \* ومنه « شَريك بن سحْماء » صَاحِب حديث اللّعان .
- \* ومنه حدیث عمر رضیالله عنه « قال له رجل : اُحمِلنیوسُحَیْماً » هو تصغیر أسحم ، وأراد به الزِّق ، لأنه أَسُود ، وأوهمه بأنه اسمُ رجل .
- ﴿ سحن ﴾ \* فيه ذكر « السَّحْنة » وهي بَشَرَة الوجه وهيأً تُه وحالُه ، وهي مفتوحة الـين ، وقد تُـــُسر . ويقال فيها السَّحْناء أيضا بالمدّ .
- ﴿ سَحًا ﴾ \* في حديث أم حَكيم « أَتَنَّهُ بَكَّتِفٍ يَسْحَاهَا » أَي تَقْشِرُهَا وتَكْشُطُ عَهَااللَّهُم .

- ( ه ) ومنه الحديث « فإذا عُرْضُ وجهه عليه السلام مُنْسَح ِ » أَى مُنْقَشِر .
- \* ومنه حديث خيبر « فحرَ جُوا بمسَاحِيهِم ومكَاتبِلهِم » المسَاحِي : جمعُ مِسْحاة ، وهي المِجْرِفة من الحديد ، والميمُ زائدةُ ؛ لأنه من السَّحْو : الكشف والإِزَالةِ .
- (س) وفى حديث الحجاج « من عسل النَّدْغ والسِّحاء » النَّدْغ بالفتح والكسر : السَّفتر البَّغة البَرِّى . وقيل شَجَرة خضْراء لها ثمرة بيضاً ه . والسِّحاء بالكسر والمدّ : شجرة صغيرة مثل الكَف لها شَوكُ وزهْرة حراه فى بياض تُسمَّى زَهْرتها البَهْرَمة ، وإنما خص هذين النَّبتَين لأن النَّحْل إذا أكمتهما طاب عسَلُها وجاد .

# ﴿ باب السين مع الخاء ﴾

﴿ سخب ﴾ \* فيه «حضَّ النِّساء على الصَّدَقة ، فجعلت المرأةُ تلقى القُرْط والسِّخاَب » هو خَيطُ يُنظم فيه خَرَز ويْلَبَسه الصِّبيان والجُوَارى . وقيل هو قلادَة تُتَّخذ من قَرَ نفُل وتحُلب وَسُكَّ ونحوه ، وليس فيها من اللَّوْلؤ والجوهر شيء .

- \* ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها « فألبَسَتْه سِخاًبا » أي الحَسَن أبنها .
- \* والحديث الآخر « إنّ قَوماً فَقَدوا سِخاَب فَتَاتِهِم فاتَّهُمُوا به امْرأةً ».
- ( ه ) ومنه حديث ابن الزبير « وكأنَّهم صِبْيانُ يَمْرُ ثُون سُخُبَهم » هي جمعُ سِخاب.
- [ ه ] وفى حديث للنافقين « خُشُبُ الليل سُخُبُ النهار » أَى إِذَا جَنَّ عليهم الليلُ سَقَطُوا نِياماً كَأَنهم خُشُب ، فإِذَا أَصْبِحُوا تَسَاخَبُوا على الدنيا شُحَّا وحِرصاً . والسَّخَب والصَّخَب : بمعنى الصِياح . وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ سخبر ﴾ (ه) في حسديث ابن الزبير «قال لمُعاوية : لا تُطْرِق إطْراق الأَفْعُوان في أصل السَّخْبَرَة ، يُريدُ لا تَتغافل أصل السَّخْبَرَة ، يُريدُ لا تَتغافل عما نحن فيه .
- ﴿ سخد ﴾ (ه) في حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه «كان يُحْيى ليلة سبع عشرة (١) من (١) في الهروى : ليلة سبع عشرة رمضان .

رمضان ، فَيُصبح وَكَأَنَّ السُّخْدَ على وَجْهه » هو الماء الأصفر الغليظُ الذي يَخرُج مع الوَلَد إذا نُتِجَ. شَبَّه مابوَجْهه من التَّهَيُّج بالسُّخْد في غِلَظه من السَّهر .

(سخر) (ه) فيه «أتسخَرُ منّى وأنتَ الَلاِئِ (١) » أى أتَسْتَهْزِى بى ؟ وإطلاقُ ظاهره على الله لا يجوزُ ، وإنما هو مجازُ بمعنى أتضعنى فيما لا أراه من حقّى ، فكأنها صورةُ السُّخْرية . وقدتكرر ذكر السُّخْرية [في الحديث (٢)] والتَسخير ، بمعنى التكليف والحمل على الفعل بغير أُجْرة . تقول من الأوّل : سخِرت منه وبه أسْخَر سَخَرا بالفتح والضم في السين والخاء . والاسمُ السُّخْريّ بالضم والكسر ، والسُّخْريّة ، وتقول من الثاني : سخَره تسخيرا ، والاسمُ السُّخْرى بالضم ، والسُّخْرة .

﴿ سخط ﴾ \* في حديث هِرَ قُل « فهل يَرْجع أحدُ منهم سَخْطة لدِينه » السَّخْط والسُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدمُ الرضا به .

\* ومنه الحديث « إن الله يَسْخَط لَـكُم كذا » أى يكرَ هُه لَــكُم ويمنَعُـكُم منه و بعاقبكُم عليه ، أو يرجع إلى إرادة العُقو بة عليه . وقد تكرر في الحديث .

﴿ سخف ﴾ \* في إسلام أبي ذر « أنه لَبَث أياما فما وجَد سَخْفة جُوع » يعني رِقَّته وهُزاله . والسَّخَف بالفتح . رِقة العيش ، و بالضم رقَّةُ العقل . وقيل هي الخفَّة التي تَعْتَرَى الإِنسان إذا جاع ، من السّخف وهي الخفَّة في العقل وغيره .

﴿ سِخُلَ ﴾ (هـ) فيه «أنه خرَج إلى ينْبُع حين وادَعَ بنى مُدْلِج، فأهدَت إليه اممأةٌ رُطَبًا سُخَّلا فَقَبله » السُّخِّل بضم السين وتشديد الخاء: الشِيصُ عند أهل الحِجازِ. يقولون سَخَّلت النّخلةُ إذا حملت شِيصاً.

\* ومنه الحديث الآخر « إن رجُلا جاء بكَبائس من هذه السُّخَّل » ويروى بالحاء المهملة . وقد تقدم مُّ.

(ه) وفيه «كَأَنِّى بَجِبَّار يَمَوْدُ إلى سَخْلِي فيقْتُلُه » السَّخْل : الموْلُودُ الحِبَّبُ إلى أبَويه . وهو في الأصل ولدُ الغنم .

<sup>(</sup>١) في اللسان وتاج العروس « وأنا الملك » .

<sup>-</sup>(۲) الزيادة من ! .

- (سخم) (س) فيه « اللهم اسلُلْ سَخِيمة قَلْبي » السَّخيمة : الحقد في النفس.
  - \* وفي حديث آخر « اللهم إنَّا نعوذُ بكِ من السَّخيمة » .
- \* وَمنه حديث الأحنف « تَهَالَدُوا تَذْهَب الإِحَنِ ُ والسَّخَامُ » أَى الْحَقُود ، وهي جمعُ سَخيمة .
- \* وفيه « من سلَّ شخيمته على طريق من طُرُق المسلمين فعليه لعنــةُ الله » يعنى الغائطَ والنَّجُو (١) .
- ﴿ سَخَنَ ﴾ (س) فى حديث فاطمة رضى الله عنها « أنها جاءت النبى صلى الله عليه وسلم بُرُمة فيها سَخينة » أى طعامُ حارُ ' يُتَّخذُ من دَقيق و شَمَن . وقيل دَقيق و تَمْر ، أغْلَظ من الحساء وأرتى من العَصيدة . وكانت قُريش تُكثِر من أ خُلِها ، فُديِّرت بها حتى سُمُوا سَخينة .
  - (س) ومنه الحديث « أنه دخل على عمَّه حَمْزة فصُنِمَت لهم سخينة فأكلوا منها ».
- \* ومنه حديث الأحنف ومعاوية « قال له : ما الشيء الْمُلَفَّفُ في البِجَاد؟ قال: السَّخِينة ياأميرَ الْمُؤْمنين » وقد تقَدَّم .
- \* وفى حديث معاوية بن قُرَّة ﴿ شَرُّ الشِّتَاء السَّخِينُ ﴾ أى الحارُّ الذى لا بَرْد فيه ، والَّذَى جاء فى غَرِيب الحَرْبي ﴿ شَرُّ الشَتَاء السُّخَيْخِينُ ﴾ وشرحه : أنّه الحارُّ الذى لا بَرْد فيه ، ولعلَّه من تَحْر يف بعْض النَّقَلة .
- (س) وفي حديث أبي الطُّفَيل ﴿ أُقبلَ رَهْظُ مَعهِم امْ أَةٌ ، فخرجوا وتركوها مع أَحَدهم ، فَشَهِد عليه رجُل منهم ، فقال : رأيتُ سَخيلَتيه تَضْرِب اسْتَهَا ﴾ يعني بَيْضَكَيْه ، ﴿ لَحِرارَتِهِما .
- \* وفى حديث واثلة « أنه عليه السلام دعا بقُرْص فكسَره فى صحفة وصنَع فيها ما الله سُخْنا » ماء سُخْن بضم السين وسُكُون الخاء: أى حارٌ . وقد سخُن الماء وسَخَن وسَخِن .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى: ﴿ فَى حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى الله عنه فَى شَاهِدَ الزَّورِ ﴿ يُسَخَّمُ وَجُهُهُ ﴾ أَى يُسَوَّد. وقال الأَصَمَعَى : الشُّخَامِ: الفَحْمِ. ومنه قيل: سَخَّمَ اللهُ وجههَ. قال شَمِر: الشُّخَام: سواد القدَّرِ ﴾ اهومذا الحديث ذكره السيوطي في الدر النثر عن ابن الجوزي. وانظره في اللَّان (سَخْم).

(س) وفيه «أنه قال له رجل : بارسول الله هل أُنْزِل عليك طَعَام من السَّماء ؟ فقال : نعم أُنْزِل على طَعَام في مِسْخَنَة » هي قِد ركالتَّو (() يُسَخَنَّنُ فيها الطَّعام .

(ه) وفي الحديث « أنه أمرَهم أن يمسَحُوا على المَشَاوِذ والتَسَاخِين » النَّسَاخِين أن الجفاف ، ولا واحد لها من لفظها . وقيل واحد ها تَشْخان وتَسْخين . هكذا شُرح في كتُب اللَّغة والغريب . وقال حمزة الأصفهاني في كتاب المُو ازَنة : التَّسَخان تعريب تَشْكَن ، وهو اسْم غِطَاء من أغطية الرَّأسِ ، كان العُلماء والمُو ابِذَة يأخُذُونه على رُوْسَهم خاصَّة دون غيرهم . قال : وجاء ذكر التَساخين في الحديث فقال من تَعاطَى تفسيرَه : هو المُخلف ، حيث لم يعرف فارسيته . وقد تقد مَ في حرف التاء .

### ﴿ باب السين مع الدال ﴾

﴿ سدد ﴾ (س) فيه « قارِبُوا وسَدِّدُوا » أَى اطلُبُوا بأعمالُكُم السَّدَاد والاستقامة ۖ ، وهو القَصْد في الأمر والعَدَلُ فيه .

- (س) ومنه الحديث «أنه قال لِعَلَيِّ: سَلِ الله السَّدادَ ، واذكر بالسَّداد تَسْديدَكُ السَّهُمَ » أى إصابَة القصْد .
  - \* ومنه الحديث « ما مِن مُؤمن يُؤمن بالله ثم يُسَدِّد » أي يقتصد فلا يَغْلُو ولا يُسْرِفَ.
- (ه) ومنه حدیث أبی بکر ، وسُئل عن الإِزَار فقال « سَدّد وقارِب » أی اعمَلْ به شیئاً لا تُعاب علی فِعْله ، فلا تُفْرِط فی إِرْساله ولا تَشْمِیره . جعلَه الهروی من حدیث أبی بکر ، والزَّ مخشری من حدیث النبی صلی الله علیه وسلم وأنَّ أبا بکر سأله .
- (س) وفي صفة مُتعلِّم القرآن « يُغفر لأَ بَو يه إذا كانا مُسَدَّدَين » أَى لَازِمَى الطَّريقة المُسْتَقيمة ، يُروى بكسر الدَّال وفتْحِها على الفاعِل والمَفْعُول .
- \* ومنه الحديث «كان له قوسٌ تُسَمَّى السَّدَاد » سُمّيت به تفاؤُلاً بإصابة ما يُر مى عنها . وقد تكررت هذه اللَّفَظَة في الحديث .

<sup>(</sup>١) التور : إناء يشرب فيه ، مذكر .

- [ ه ] وفى حديث السؤال « حتى يُصِيب سِدَاداً من عَيْش » أى ما يَكُنى حاجَته . والسِّدادُ بالفتح بالكسر : كلُّ شيء سَدَدْت به خَلَلاً . وبه سُمِّى سِدَاد الثغر والقارُورَة والحاجة . والنُّسَد بالفتح والضم : الجبل والرَّدْم .
- \* ومنه « سَدُّ الرّوحاء ، وسدُّ الصَّهْباء » وهما موضِعاَن بين مكة واللّدينة . والسُّد بالضم أيضا: ماء سماء عند جَبَل لِغَطفان ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَدّه .
- \* وفِيه « أنه قيل له : هذا على وفاطمة قائمين بالسُّدَّة فأذنَ لهما » السُّدة : كالظُّلة على الباب لتقي الباب الله من المطر . وقيل هي الباب نفسُه . وقيل هي الساحَة بين يدَيْه .
- (ه) ومنه حديث وَاردى الحوض ﴿ هُمُ الذين لا تُفْتَح لَمُمُ الشَّدَدُ ولا يَنكِحون الْمَنْقُماتِ » أَى لا تُفْتَح لَمُم الأَبُوابُ .
- \* وحديث أبى الدرداء « أنه أتى بابَ معاوية فلم يأذَرَ له ، فقال : من يَغْشَ سُدَد السلطان يَقُمُ ويَقَعُدُ » .
- (ه) وحديث المغيرة « أنه كان لا يُصلى فى سُدَّة المسجد الجامع يوم الجمعة مع الإمام. وفى رواية أنه كان يُصلى » يعنى الظَّلاَل التي حَولَه ، وبذلك سمى إسماعيل السُدَّى ؛ لأنه كان يبيع الخُمْرَ فى سُدَّة مسجد السُّوفة .
- (ه) ومنه حدیث أمّ سلمة « أنها قالت لعائشة لما أرادت الخروج إلى البَصْرة : إنك سُدَّة بين رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأمَّته » أى باب فمتى أصيب ذلك الباب بشى وقعد دُخِلَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلم في حَرِيمه وحَوزَتِه ، واسْتُفتح ما حماه ، فلا تكونى أنتِ سبب ذلك بالخروج الذي لا يَجِب عليك ، فتُحُوجي الناس إلى أن يفعلوا مثلاً يُ .
  - ( ه ) وفي حديث الشعبي « ما سَدَدْتُعلى خَصْم قطُّ » أي ما قَطَعْت عليه فأسُدَّ كلامه .
- (سدر) \* في حديث الإسراء «ثم رُفِعت إلى سِدْرة الْمُنتهي » السِدْر: شجرُ النبِق. وسِدْرَةُ الْمُنتهي : شجرة في أقضى الجنة إليها يَنتهي عِلْمُ الأُولين والآخِرين ولا يتعدَّاها.
- (س) ومنه « من قطع سِدْرة صوَّب اللهُ رأسَه في النار ». قيل أراد به سدرَ مكة لأنها ( س) ( ص) = النهاية ـ ٢ )

حرَم . و على شدر المدينة ، نهى عن قطعه ليكون أنساً وظِلا لمن يُهاجر إليها . وقيل أراد السِدَر الذى يكون في الفَلاة يستظل به أبناه السبيل والحيوان ، أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطّعه بغير حقّ ، ومع هذا فالحديث مُضطرب الرواية ، فإن أكثرَ ما يُروى عن عُروة بن الزبير ، وكان هو يَقَطْع السدْر ويتخذ منه أبوابا . قال هِشام : وهذه أبواب من سِدْر قطّعه أبى . وأهلُ العلم مُجْمِعون على إباحة قطّعه .

- (س) وفيه « الذي يَسْدَر في البحر كالْمُنَسَّحِّط في دَمِه » السَّدَر بالتحربك: كالدُّوارِ وهو كثيرا ما يَعْرِض لراكِب البحر. يقال سَدِر يَسْدَر سَدَراً ، والسَّدِر بالكسر من أسماء البحر.
  - \* وفي حديث على « نَفَرَ مُسْتَكَبِراً وخَبَط سادِراً » أي لا هِياً .
- (س) وفى حديث الحسن « يَضْرِب أَسْدَرَيْه » أَى عِطْفيه ومَنْهِ كَبِيه ، يضرِبُ بيدَيه عليهما وهو بمعنى الفارغ ويُرْوى بالزاى والصاد بدل السين بمعنى واحد. وهذه الأَحْرُف الثلاثةُ تتعاقبُ مع الدال .
- \* وفى حديث بعضهم « قال : رأيت أبا هريرة يلعب السُّدَّر » السُّدَّر : لُعْبةُ 'يَقامَر بها ، وتُكُسِّر سينُها وتُضَم ، وهي فارسية معرَّبة عن ثلاثة أبواب (١) .
- (س) ومنه حدیث یحیی بن أبی کثیر « السُّدَّر هی الشیطانةُ الصُّغْری » یعنی أنها من أمر الشیطان.
- (سدس) \* في حديث العلاء بن الحضر مي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنَّ الإسلام بدَا جَذَعا ، ثُمَّ تَذيبًا ، ثم رَباعياً ، ثم سَدِيسًا ، ثم بازِلا . قال عُمر : فما بعد البُزُول إلا النقصان » السَّديس مز الإبل ما دخل في السَّنة الثامنة ، وذلك إذا ألتي السِنَّ التي بعد الرَّباعية .
- ﴿ سدف ﴾ (ه) في حديث علقمة النَّقني « كان بلالُ يأتينا بالسَّحور وبحن مُسْدِفُون ، في كُشْفِ لنا القُبُة فيُسْدُف لنا طعاما » السُّدْفة: من الأضْداد تقع على الضياء والظَّلْمة ، ومنهم من (١) في الدر النثير : قال الفارسي : وقبل هي أن يدور دوراناً بشدة حتى يبقي سادراً، يدور رأسه حتى يسقط على الأرض

يجعلها اختيلاط الضَّوء والظُّلمة معاً ، كوقت ما بين طلوع الفجر والإسْفارِ ، والمرادُ به في هذا الحديث الإضاءة ، فمعنى مُسْدِفون داخِلون في السُّدْفة ، ويُسْدِف ُ لنا : أي يُضِيء . ويقال اسْدِف الباب : أي افتَحه حتى يُضيء البيتُ . والمرادُ بالحديث المبالغة في تأخِير السُّحور .

- \* ومنه حديث أبي هريرة « فصلِّ الفجر إلى السَّدُّف » أي إلى بياض النهار .
  - \* ومنه حديث على « وكُشِفت عنهم سُدَ فُ الرّيب » أَى ظُلَمُها .
- (ه) وفى حديث أمّ سلمة « قالت لعائشة : قد وجَّهْتِ سِدَافَته » السدافة : الحجابُ والسِّتر من السَّدفة : الظلمة ، يعنى أخَذْت وجْهَهَا وأزَلتها عن مَكَأنها الذَّى أُمِرْتِ به .

ا (س) وفي حديث وفد تميم:

ونُطْعِمِ النَّاسَ عِند القَحْطَ كُلَمِهُمُ مِن السَّدِيفِ إِذَا لَمْ يُؤْنَسِ القَزَعُ السَّدِيفُ : شَحْمُ السَّنَام ، والقَزَع : السَّحَابُ : أَى نُطْعِمِ الشَّحِمِ فِي المَحْلِ .

- (سدل) \* فيه « نهى عن السَّدُل فى الصَّلاة » هو أن يَلْنَحِف بثوبه ويُدْخِل يدَيه من دَاخِل ، فير كُم ويَسْجُد وهو كذلك . وكانت اليهود تفعله فنهُوا عنه . وهذا مُطَّرد فى القميص وغيره من الثياب . وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رَأْسِه ويُر سل طَر فيه عن يمينه وشمَاله من غير أن يَجْعَلَهما على كَتِفَيه .
- ( ه ) ومنه حديث على « أنه رأى قوما يُصَلُّون قد سَدَلُوا ثيابَهم فقال : كَأَنَّهم اليهُود » .
- [ ه ] ومنه حدیث عائشة « إنها سَدَلَت قِناَعَهَا وهی نُحْرِمَة » أَی أَسبلَتُهُ . . وقد تـکرر ذکر السَّدل فی الحدیث .
- ﴿ سدم ﴾ (س) فيه « من كانت الدُّنيا هُمَّه وسَدَمه جعل اللهُ فَقْره بين عَينَيه » السَّدَم: اللَّهَ عُ والوُلوعُ بالشَّيُ (١)
- (سدن) (ه) فيه ذكر «سِدَانة الكُعْبة » هي خِدْمَتُهَا وتَولِّى أَمْرِها ، وفَتَـْحِبابها و إغلاقُهُ يقال سَدَن يَسْدُن فهو سَادِن . والجمع سَدَنة . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي : هو هم في ندم .

- ﴿ سدا ﴾ \* فيه « من أسْدَى إليكم مَعْرُوفا فَكَا فِئُوه » أَسْدَى وأَوْلَى وأَعْطَى بمعنّى. يقال أَسْدَيت إليه مَعْروفاً أَسْدِي إسداء .
- (ه) وفيه «أنه كتَب ليَهُود تَيْاء: إن لهم الذَّمَّة وعليهم الجزْية بلا عَداء، النَّهَار مَدًّى والليل سُدِّى » السُّدَى : التَّخلية ، والمَدَى : الغايةُ . يقال إبلُ سُدِّى : أَى مُهملةٌ . وقد تفتح السّين . أَرادَ أَن ذلك لهم أبداً ما كان الليلُ والنهار .

#### (باب السين مع الراء)

- (سرب) (ه) فيه « من أصبَح آمناً في سِرْ به مُعَافًى فى بَدَنه » يقالُ فلان آمِن فى مِسرْ به مُعَافًى فى بَدَنه » يقالُ فلان آمِن فى مِسرْ به بالسَكَسر: أى فى نفْسه . وفلان واسعُ السَّرْب: أى رَخِيُّ البَالِ . و يُروى بالفَتَح ، وهو السَّرْب فلتُ والطَّرِيق . يقال خَلِّ سَرْ به: أى طريقه .
- \* ومنه حدیث ابن عمرو « إذا مات المُواْمِن تَخَـلّی له سَرْبُهُ یَسْرَح حیثُ شاه » أی طریقهُ ومذهَبه الذی پمرُ فیه .
- \* وفى حديث موسى والخضِر عليهما السلام « فكان للحوت سَرَبًا » السَّرَب بالتحريك : للَّـُلُكُ في خُفْية .
- (س) وفيه «كأنهم مِرْب ظباء» السِّرب بالكسر، والسَرْبة: القَطِيع من الظَّباء والقَطَا والخيل ونحوها، ومن النِّساء على التَّشبيه بالظّباء. وقيل السَّرْبة: الطَّائفة، من السُّرْب.
- \* وفى حديث عائشة: « فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 'يسر بَهُنَّ إلى فيلعبن معى » أى يَبْعَبُن و بُرْسَابُن إلى .
  - (س) ومنه حديث على « إنى لأُسَرِّ بُهُ عليه » أى أُرسِلُه قِطعَةً قِطْعَةً .
- (س) ومنه حديث جابر « فإذا قَصَّر السَّهم قال سَرِّب شيئاً » أَى أَرْسِلُه. يقال سَرَّ بْت إليه الشَّيء إذا أَرْسَلَتَه واحداً واحداً . وقيل: سِرْباً سِرْبا ، وهو الأشبَهُ .
- (س) وفي صفته عليه السلام « أنه كان ذا مَسْرُ بة » المسرُ بة بضم الراء : مادق من شَعَر الصَّدر سائلا إلى الجوف.

- (س) وفي حديث آخر «كان دَقِيقَ المسرُبَة ».
- (ه) وفى حديث الم تنجاء « حَجَرين للصّفْحَتَين وحَجَرا للمسرُبَة » هى بفتح الراء وضمها مجرًى الحدّث من اللهُ بُر . وكأنّها من " ر ب : المسلّك .
- \* وفى بعض الأخبار « دخَل مَسْر بَتَهَ » قيل هى مثل الصَّفَةَ بين يَدَى الغُرْفَة ، وليست التى بالشين المعجمة ، فإن تلك الغُرْفة .
- (سربخ) (س) في حديث جهيش « وكائن قَطَّفنا إليك ،ن دَوِّيَّة سَرْبَخ » أَى مَفَارَة واسِعَة بَعيدَة الأرْجاء .
- ﴿ سر بل ﴾ \* في حديث عثمان رضى الله عنه « لا أخلع سِر بالاً سَر بَلَنيه الله » السّر بال : القميصُ ، وكنى به عن الخلافة ، و يُجمع على سَرا بيل
- \* ومنه الحديث « النوائع عليهن سَرَا بِيلُ من قَطِران ، وقد تُطكَق السَّرَا بِيل على الدُّرُوع · ومنه قصيد كمب بن زهير :
- شُمُ العرابيلُ البوسهُم من نسج دَاودَ فِي الهَيْجَا سَرابِيلُ (سرج) (س) فيه « عُمرُ سِراج أهل الجنة » قيل أراد أن الأرْبَعين الذين تمُّوا بإسلام عَمر رضى الله عنه وعنهُم كُلّهم من أهل الجنة ، وعُمرُ فيا بينهم كالسِّراج ؛ لأنهم اشتَدُّوا بإسلامه وظهرُوا للناس ، وأظهروا إسلامهم بعد أن كانوا مُختَفِين خاتفين ؛ كما أن بضوء السِّراج بهتَدى الماشيقي
- ﴿ سرح ﴾ (ه) في حديث أم زرع « له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك المسارح: جمع مَسْرح ، وهو الموضع الذي تسرّح إليه الماشية بالفداة الرّعي . يقال سَرَحَت الماشية تسرّح فهي مارحة ، وهو الموضع الذي تسرّح إليه الماشية بالفداة الرّعي . يقال سَرَحت الماشية تسرّح فهي مارحة ، وسرختها أنا، لازما ومتعدّيا . والسّرح : اسْم جمع وليس بتكسيرسارح ، أوهو تسمية بالمصدر ، تصوف بكرة الإطعام وسَقي الألبان : أي إنّ إبله على كثرتها لا تغيب عن الحي ولا تسمرت إلى الرّاعي البَعيدة ، ولكنّها تبرك بفنائه ليقرب الضيفان من كبنها و لحمها ، خوفاً من أن ينزل به ضيف وهي بعيدة عاز بة . وقيل معناه أن إبله كثيرة في حال برُوكها ، فإذا سَرَحت كانت قليلة لكثرة ما تُحرمنها في مَباركها للأضياف .

- \* ومنه حديث جرير « ولا يَعْزُب سارحُها » أي لا يبعُد مايسرَحُ منها إذا غَدَت للمرْعَي .
  - (ه) ومنه « لا تُعُذَل سَارِحَتُكم » أي لا تُصْرِفُ ماشيتُكم عن مرعًى تُو يدُه.
- (ه) والحديث الآخر « لا يُمنعُ سَرْحُكُم » السَّرحُ والسَّارحُ والسَّارحةُ سواء : الْمَاشية . وقد تكرر في الحديث .
- (هس) وفى حديث ابن عمر « فإنّ هناك سَرْحة لم تُجُوْرَد ولم تُسْرَح » السَّرْحة : الشَّجَرة الشَّجَرة أو الشَّجَرة إذا مأحوذ من لفظ السَّرْحة ، أرادَ لم يُوخَلَد منها شيء ، كما يقال : شَّحَرُتُ الشَّجَرة إذا أَخَذْت تَعْظَها .
- (ه) ومنه حدیث ظَبیان « یأ گلون مُلَّاحَها و یَوْعَون سِرَاحَها » جمع سَرْحة أو سَرْحٍ .
- (س) وفى حديث الفارعة « إنها رَأْت إبليسَ ساجداً تسيلُ دُمُوعه كَسُرُح الجنين » السَّرُح: السَّهل. يقال ناقة سُرُح، ونوق سُرُح، ومِشية سُرُخ: أى سهلة . وإذا سهُلت ولادة المرأة قيل ولَدت سُرُحا. ويروى «كسريح الجنين» وهو بمعناه ، والسَّرْح والسَّريح أيضا: إدرارُ البول بَعْد ختباَسِه .
- (ه) ومنه حدیث الحسن « یَالَهَا نِمْمة ــ یَمْنی الشّرْبة من الماء ــ تُشْرَب لذَّة وتخرُج سُرُحا » أی سَهْلا سَریعا .
- ﴿ سرحان ﴾ (س) في حديث الفجر الأوّل «كأنه ذَنَب السِّرْحان » السّرحان : الذّئب. وقيل الأسَدُ ، وجمعه سرّاحُ وسَرَاحين .
  - ﴿ سرد ﴾ ﴿ في صفة كلامه « لم يكن يَسرُد الحديث سَرْدا » أي يُتَابِعه ويَسْتَمْجل فيه .
    - \* ومنه الحديث « إنه كان يسر د الصُّوم سرداً » أي يُواليه ويُتابعه .
- (س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا قال له : يارسول الله إنى أَسْرُد الصِّيام في السَّفَر ، فقال : إن شِئْت فَصُمْ وإن شئت فأفطر » .
- ﴿ سرْدَح ﴾ (ه) في حديث جهيش « ودَيمُومَةٍ سَرْدَح » السَّردَح : الأرضُ اللَّينة

المُسْتَويةُ . قال الخطابي : الصَّرْدح بالصَّاد : هو المسكانُ المُسْتَوى ، فأما بالسين فهو السِّردَاح . وهي الأرضُ اللينةُ .

﴿ سردق ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ السُّرادِق ﴾ في غير موضِع ، وهو كُلُّ ما أحاطَ بشيء من حائطٍ أو مضْرَب أو خباء .

(سرر) (ه) فيه «صُومُوا الشَّهْرُ وسِرَّه » أَى أُوَّلَهُ . وقيل مُسْتَهلَّهُ . وقيل وسَطَه . وسرُّ كُلُّ شيء جوفُه ، فكأنَّه أرادَ الأيامَ البيضَ . قال الأزهرى : لا أَعْرِف السِّرَّ بهذا المُعْنى . إنما يُقال سِر ارُ الشَّهُر وسَرَاره وسَرَره ، وهو آخِرُ لَيلة يَسْتَسِرُ الْحَلالُ بنُور الشَّمس (١) .

- (ه) ومنه الحديث «هل صُمْت من سِرَار هذا الشَّهْر شيئاً » قال الخطَّابي : كان بعضُ أهل العِلم يقولُ في هذا : إنَّ سُؤالَه سُؤالُ زَجْر وإنكارٍ ، لأنه قد نهى أن يُسْتَقْبل الشَّهر بصوم يوم أو يومين . قال : ويُشْبِه أن يكونَ هذا الرجَل قد أوجَبه على نَفْسه بنَذْر ، فلذلك قال له في سِياقِ الحديث : إذا أفطرت \_ يعنى من رَمضان \_ فصم يَومين ، فاسْتَحب له الوَفاء بهما .
- ( ه ) وفى صفته صلى الله عليه وسلم « تَبْرُق أَسَارِيرُ وجهه » الأَسَارِير : انْخَطُوط التي تَجْتَمَع فى اَلْجَبْهُة وتتَكَسَّر ، واحدُها سِرَ أَو سَرَرٌ ، وجمعها أَسْرَارٌ ، وأَسِرَّة ، وجمع الجمع أَسَارِير .
- ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه في صفته أيضا «كأنَّ ماء الذَهَب يَجْرَى في صَفْحة خدِّه ، ورَوْنَقَ الجلال يطَّرد في أسِرَّة جَبِينه » .
- \* وفيه « أنه عليه السلام وُلِد مُعْذُوراً مسْرُورا » أى مقطوع السُّرة ، وهي مايْبقي بعد القَطع ممَّا تقطعه القاَيِلة ، والسَّرَرُ ماتَقُطعه ، وهو السُّر بالضم أيضا .
  - (س) ومنه حديث ابن صائد «أنه وُلد مشرُورا».
- (س) وحديث ابن عمر رضى الله عنهما « فإنَّ بها سَرْحَةً سُرَّ تحتها سبهُون نبيا » أى قُطعت سُرَرُهم ، يعنى أنهم وُلِدوا تحتها ، فهو يَصِف برَ كتّها ، والموضعُ الَّذى هى فيه يُسَمى وادى السَّرَر ، بضم السين وفتح الراء . وقيل هو بفتح السين والراء . وقيل بكسر السين .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير: قال البيهتي في سننه « الصحيح أن سره آخره وأنه أراد به اليوم أو اليومين اللذين يتسرر فيهما الفير » وقال الفارسي: انه الأشهر ، قال : وروى « هل صمت من سرة هذا الشهر » كأنه أراد وسطه لأن السرة وسط قامة الإنسان .

- ( ه ) ومنه حديث السَّقُط « أنه يَجُــٰترُ وَالدِّيهُ بسَرَرِهِ حتى يُدُخِلَهِما الجنة » .
- (س) وفي حديث حذيفة « لا تُنزل سُرَّة البصرة » أى وسَطَها وجَوْفها ، من سُرَّة البصرة » الإنسان فإنها في وسَطِه .
- (ه) وفي حديث ظبيان « نحن قر مُ منسَرَارة مَذْحِج » أىمنخِيارهم . وسَرَارة الوادى : وسَطه وخيرُ موضع فيه .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها ، وذُكِر لها المُتعة فقالت « والله ماتجد فى كِتاب الله إلّا النكاح والاستيشرار » تُريد اتّخاذ السّرارى . وكان القياسُ الاستيشراء ، من تَسَرَّيت إذا اتّخذْت سُرِّية ، لكنّها ردَّت الحرف إلى الأصْلِ وهو تَسرَّرت ، من السِّر: النكاح ، أو من السَّرور فأبدلت إحدى الرَّا آت ياء . وقيل إنَّ أصلَها الياء ، من الشَّىء السَّرى النَّفِيس .
- (س) ومنه حدیث سلامة «فاسْتَسرَّنی» أى اتَّخذَى سُرِّية . والقیاسُ أن تقول : تَسَرَّرَنی أو تَسرَّانی . فأما اسْتَسرَّنی فعناه ألْقی إلیَّ سِرًا ، كذا قال أبو موسی ، ولا فَرْق بینه وبین حدیث عائشة فی الجواز .
- (س) وفى حديث طاوُس « من كانت له إبلَ لم يُؤدِّ حقَّها أَتَت يومَ القيامة كأَسَرُّ (') ما كانت ، تَطَوَّه بأخفافِها » أَى كأُسْمَنِ ما كانت وأوفَره ، منْ سِرِ كُل شيء وهو لُبُّه ومُخَّه . وقيل هو من السُّرُور ؛ لأنها إذا سَمِنَت سَرَّت الناظِرَ إليها .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « إنه كان يُحَدَّثُهُ عليــه السلام كأخِى السِّر ار » السِّر ار : الْساَرَرَة : أَى كَصاحب السِّرَار ، أو كَمْثُل الْسَارَرَة لخفْض صَوْته . والكافُ صفة ُ لَصدر محذوف .
- \* وفيه « لا تقتُلوا أولادَ كم سِرًا فإنّ العَيْلَ يُدرك الفارسَ فيُدَعْثِرُه من فرَسه » الغَيْلُ: لَبنُ المُواْةِ الْمُوْضِعِ إذا حَمَلَت، وُسَمّى هذا الفعلُ قتْلا لأنه قد بُفضى به إلى القتل، وذلك أنه يُضْعفه ويُرْخى قُواه ويُفسد مِزاجَه، فإذا كَبرَ واحتاجَ إلى نَفْسه في الحُرْبِ ومُنازلة الأقر ان عَجَز عنهم وضُعف فربما قُتل، إلّا أنه لما كان خَفِيًا لا يُدْرَك جَعَله سِرًا.

<sup>(</sup>۱) يروى : «كَأَشْرَ مَا كَانَتَ » و 1 كَأْبِشْرَ » وقد تقدم في « أَشْرَ » و « بشر »

- \* وفى حديث حذيفة « ثم فينَّنة السَّرَّاء » : السَّرّاء : البَطْحاد . وقال بعضهم : هي التي تدخُل الباطن وتُزَلْزِله ، ولا أَدْرى ماوجْهه .
- ﴿ سرع ﴾ (س) في حديث سَهُو الصلاة « فحرج سَرَعان الناس » السَّرَعان بفتح السين والراء: أوائلُ الناس الذين يَنَسَارعُون إلى الشيء ويُقْبِلون عايه بِسُرْعة . ويجوزُ تسكين الراء .
  - \* ومنه حديث يوم حُنَين « فحرج سَرَعان الناس وأخِفَّاؤهم » .
- \* وفى حديث تأخير السُّحُور « فكانت سُرْعَتى أن أُدْرِك الصلاةَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » يُريد إِسْرَاعِينَ . والمعنى أنه لقُرْب سُحُورَه من طُلوع الفجر يُدْرِك الصلاةَ بِإِسْراعِه .
- (س) وفي حديث خيفان « مَسارِيعُ في الحرب » جمع مِسْراع، وهو الشديدُ الإِسْرَاعِ في الأَمِورِ ، مثل مِطْعاَن ومَطاَعِينَ ، وهو من أَبْذية الْمَالِغة .
- (ه) وفى صفته عليه السلام «كأن عُنْقَه أساريعُ الذَّهب » أى طرائقُهُ وسبائكُه ، واحدُها أَسْرُوع ، ويُسْرُوع .
- [ ه ] ومنه الحديث «كان على صَدْرَهُ الحَسَنَ أَوِ الْحَسَيْنَ فَبَالَ ، فَرَأَيْتُ بُولَهُ أَسَارِيعَ » أَى طراثقَ.
- (ه) وفى حديث الحديبية «فأخَذَ بهم بين سَرْوَعَتَين ومالَ بهم عن سَنَن الطريق » السَّرْوَعَة . رابية من الرمل .
- ﴿ سرغ ﴾ (ه) في حديث الطاعون « حتى إذا كان بسَرْغ » هي بفتح الراء وسكونها: قريةُ بوادي تَبُولُـ من طريق الشَّام . وقيل على ثلاث عَشْرة مرحلة من المدينة .
- (سرف) (س) في حديث ابن عمر « فإنّ بها سَرْحةً لم تُعْبَلُ ولم تُسْرِف » أي لم تُصِبها السُّرْفة ، وهي دُو يُبَةً صغيرة تَثْقُبُ الشَّجْر تتَخذه بينتا ، يُضرب بها المَثْلُ ، فيقال : أَصْنَع من سُرْفة .
- ( ه س ) وفي حديث عائشة « إنّ لِلَّحَمْ سَرَفا كَسَرَف الحَمْ » أَى ضَرَاوَةً كَضَرَاوِتها ، وشِدَّةً كَشَرَاوِته بها وقِلّة وشِدَّةً كَشِدَّتها ؛ لأنّ من اغتاده ضَرِي أَكُله فأَسْرِفَ فيه ، فِعْلَمُدْمِن الْخَمْرَ في ضَرَاوِته بها وقِلّة صَه و عنما . وقيل أرادَ بالسَّرَف الغَفْلِ : باللهِ عنما . وقيل أرادَ بالسَّرَف الغَفْلِ : باللهِ عنها . وقيل أرادَ بالسَّرَف الغَفْلِ : باللهِ عنها . وقيل أرادَ بالسَّرَف الغَفْلة ، يقال رجل سَرِف الفُؤاد ، أي غَافِل ، وسَرَفُ العَقْلِ : أَي

قليله . وقيل هو من الإسْرَاف والتَّبذير في النَّفقة لغير حاجة ، أو في غير طاعة الله ، شَهَّت ما يَخْرج في الإَ في الإِكْثار من اللَّحم بما يخرج في الحَمر . وقد تكرر ذكر الإسْراف في الحديث . والغالبُ على ذكره الإكثارُ من الذُّنوب والحَطايا ، واحْيقاب الأوزَار والآثام .

- \* ومنه الحديث « أرَدْتُكُم فَسَرِفْتُكُم » أَى أَخْطَأْتُكُم .
- \* وفيه « أنه تزوَّج مَيمونَة بِسَرِف » هو بكسر الراء: موضع من مكة على عَشْرة أميال. وقيل أقل وأكثر .
- ﴿ سَرَقَ ﴾ (هـ) في حديث عائشة « قال لها ؛ رأيتُكِ يحْمِيلُك المَلَكُ في سَرَقَةَ من حَرير » أي في قِطْعة من جَيِّد الحرير ، وجمعها سَرَق .
  - \* ومنه حدیث ابن عمر « رأیت ٔ کأنَّ بیدی سَرَقةً من خریر » .
- \* ومنه حديث ابن عباس « إذا بِعْتُم السَّرَقَ فَلَا تَشْتَرُوه » أَى إذا بِعْتُمُوه نسيئةً فَلَا تَشْتَرُوه ، وإنما خَصَّ السَّرَق بالذِّ كَر لأنه بَلغه عن تُجَّار أُنَّهُم يَبِيعُونه نسيئةً ثم يشترُونه بدُون الثَّمَن ، وهذا الحكم مُطَّرَدٌ في كُلِّ المَبِيعَات ، وهو الذي يسمى العِينَة .
- (ه) ومنه حديثُ ابن عمر « أنَّ سائلا سأله عنسَرَقالحرير . فقال : هلَّا قلت شُقَق الحرير » قال أبو عبيد : هي الشُّقَق إلَّا أنها البيضُ منها خاصَّة ، وهي فارِسية ، أصلها سَرَه ، وهو الجليِّد .
- \* وفى حديث عَدِى « ما تَخاف على مَطِيَّتِمِ السَّرَق » السَّرَق بالتحريك بمعنى السَّرِقة ، وهو في الأصل مصدَر . يقال سرَق يسر ق سرَقا .
- \* ومنه الحديث « تستَرِق الجنُّ السمعُ » هو تَفْتَعِل ، من السَّرِقة ، أَى أَنَهَا تَسْتَمِعُهُ نَخْتَفِيةً كَا كَا يَفْعَلُ السَّارِق . وقد تكور في الجديث فِعْلًا ومَصْدرًا .
- ﴿ سرم ﴾ (س) في حديث على « لا يَذْهَب أمرُ هذه الأُمَّة إلَّا عَلَى رَجُلُواسِع السَّرْمُ ضَخْم البُلعُوم » السَّرَمُ : الدُّبُر ، والبُلعُوم : الحلق ، يُريد رَجُلا عظيما شديداً .
- \* ومنه قولهم إذا اسْتَعْظَمُوا الأمرَ واستَصْغَروا فاعِلَه « إنما يقعل هذا من هُو أُوسَع سُرْما منك» ويجوزُ أن يُريدَ به أنه كثير التَّبذير والإِسْرَاف في الأَمْوال والدِّماء ، فوصفَه بسَعة المَدْخَل والمخْرَج .

- ﴿ سرمد ﴾ \* في حديث لقان « جَوَّاب ليل مَرْمَدٍ » السَّرْمد : الدائم الذي لا ينْقَطع ، وليلُ سرمد : طويلُ .
- ﴿ سرى ﴾ (س ه) فيه « يَرُدُّ مُتَسَرِّيهِمْ على قاعدهم » الْمُتَسرِّى : الذي يَخْرج في السَّريَّة ، وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعائة تُبعث إلى العَدَّق ، وجمعُها السَّرَايا ، سُمُّوا بذلك لأنهم يكونُون خُلاصة العشكر وخيارَهم ، من الشَّىء السَّرِيِّ النَّفيس . وقيل سُمُّوا بذلك لأنهم ينفذُون سرَّا وخُفية ، وليس بالوجه ، لأن لأم السِّرِّ رَالا ، وهذه يلا . ومعنى الحديث أن الإمام أو أميرَ الجيش يَبعثُهم وهو خارج إلى بلاد العدُو ، فإذا غَنِموا شيئاً كان يَنِهُم وبينَ الجيش عامَّة ، لأنهم ردْلا لهم وفيئة ، فأما إذا بمنهم وهو مُقيم ، فإن القاعدين معه لا يُشار كونهم في المُغنم ، فإن كان جعل لهم نفلا من الغنيمة لم يَشْرَكُهم غيرُهم في شيء منه على الوَجْهَين معاً .
- \* وفى حديث سمعد رضى الله عنه « لا يَسِير بالسَّر يَّة » أى لا يخرُج بنَفْسه مع السَّر يَّة في العَزْو. وقيل معناه لا يَسير فينا بالسّيرة النفيسة .
- (س) ومنه حديث أمّ زرع « فنكحتُ بعده سَرِيّا » أي نَفِيسًا شَرِيفًا . وقيــل سَخِيًّا ذا مُرُوءة ، والجمع سَرَاة بالفتح على غَير قياس ، وقد تُنَفَم السين ، والاسم منه السرورُ .
- (ه) ومنـه الحديث « أنه قال لأصّحابه يوم أحد : اليوم تُسَرُّون » أى يُقْتل سَرِيُّكُم ، فَقُتل حَمزةُ .
- \* ومنه الحديث « لمَّا حَضَر بني شيبان وكلم سَرَاتُهُمْ ومنهُمُ الْمُثَنَّى بن حارِثَةَ » أي أشرافَهُم . وتُجُمع السَّرَاة على سَرَّوَات .
  - \* ومنه حديث الأنصار « قد افْتَرَق مَّأَوْهم وقُتُلَتْ سَرَواتُهم » أَى أَشْرَافهم .
- \* ومنه حدیث عمر «أنه مر الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى أَرَى الله عَلَى أَرَى الله مُتَكَلِّناً .
- \* وفي حديثه الآخر « لئن بَقيت إلى قابل ليَأْ تِيَنّ الرَّاعيَ بَسَرُو حمير حَقَّه لم يعرَق جَبينه فيه » السَّرُو: مَا أَعُدَر مِن الجبلُ وارتفع عن الوادي في الأصل: والسَّرُو أيضًا مُحَلَّة حميْر .
- \* ومنه حدیث ریاح بن الحارث « فصَعِدُوا سَرُواً » أَی مُنْحدِراً من الجبل. ویروی

- حديث عر « لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِي بِسَرَوَات حِثْيَرَ » والمعروفُ في واحِد سَرَوَات ِسَراةُ ، وسرَاةُ الطريق: ظهره ومُعظَمُهُ .
- (ه) ومنه الحديث « ليس للنساء سَرَوَاتُ الطُّرَق » أَى لا يتوسَّطْنُها ، ولكن يَمِشِين في الجوانب. وسَراة كل شيء ظَهْره وأعلاه.
  - (س) ومنه الحديث « فمسَح سراة البَمير وذِفْراه » .
- (ه) وفى حديث أبى ذر «كان إذا الْتَاثَتُ راحِلةُ أحدِنا طَعَن بالسَّروة فى ضَبْعِها » يريد ضَبْع الناقة . والسُّروة بالضم والكسر : النَّصلُ القصير .
- \* ومنه الحديث « أنَّ الوليد بنَ المُغيرة مرَّبه فأشار إلى قدمه ، فأصابَتْه سُرُوة فجعل يُضرب ساقه حتى مات » .
  - ( ه ) وفيه « الحساً يسر و عن فُوَّاد السقيم » أي يَكْشِف عن فُوَّادُه الألم ويُزيله ·
- (ه) ومنه الحديث « فإذا مَطَرَت \_ يعنى السحابة \_ ُسرِّى عنه » أَى كُشِف عنه الخوفُ. وقد تكرر ذكر هذه اللَّفظَة في الحديث ، وخاصة في ذكر نُزُول الوحى عليه ، وكُلِّها بمعنى الكشف والإزالة . يقال سرَوْت الثوب وسرَيْته إذا خَلَعته . والتَّشَديد فيه للمبالغة .
- (ه) وفى حديث مالك بن أنس رحمه الله « يشترط صاحبُ الأرض على المُساق خَمَّ العين وسروَ الشِّرْب » أى تَنقية أنهاره وسوَاقيه . قال القُتيبي : أحْسبُه من قولك سرَوت الشيء إذا نَزَعْته .
- \* وفي حديث جابر رضى الله عنه « قال له: ما السُّرَى ياجابر؟ » السرى: السَّيرُ بالليل ، أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت . يقال سرى يُسرِى يُسرِى ، وأسرى يُسرى يُسرى إسراء ، أُفَتَان . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث موسى عليه السلام والسبعين من قومه «ثم تبرُزُون صبيحة سارية ٍ» أى صَبِيحة ليلة فيها مَطَر. والسَّارية : سحابة تُمطر ليلا ، فاعِلة ، من السُّرى : سَيْرِ الليل ، وهى من الصفاتِ الغالبة .

#### ه ومنه قصید کعب بن زهیر :

تَنَفْيِ (الرِّ يَاحُ القَدَى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ مِنْ صَوْبِ سَارِيةٍ بِيضُ يَعَالِيلُ (س) وفيه «نَهَى أَن يُصَلَّى بين السَّوارِى » هى جمع سَارِيةٍ وهى الأُسطُوانة . يريد إذا كان فى صلاة الجَاعَةِ لأجل انْقِطاع الصَّف .

#### (باب السين مع الطاء)

- (سطح) (ه) فيه « فضرَ بَتْ إحداهما الأُخْرَى بِمُسَطَح » المِسْطَح بالكسر: عُودٌ من أُعُواد الخِبَاء
- (ه) وفي حديث على وعران « فإذا هما بامْرَأَة بين سَطِيحَتين » السَّطِيحَة من المَزَادِ: ما كان من جِلْدين قُوبل أحدُهما بالآخَر فَسُطح عليه ، وتـكون صغيرةً وكبيرةً . وهي من أواني للياه . وقد تـكررت في الحديث .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « قال المرأة التي معها الصّبيان : أَطْمِمِيهُم وأَنا أَسْطَحَ لك » أَى أَبْسُطُه حتى يَبْرُد .
- (سطر) \* فيه « لستَ على عِمُسَيْطِر » أَى مُسَلَّط . يقال سَيْطَر يُسَيْطِر ، وتَسَيْطَر يَنَسَيْطَر فَمُسَيْطر ومُتَسَيْطِر . وقد تُقُلْبُ السينُ صاداً لأجل الطَّاء .
- ( ه ) وفى حديث الحسن « سأله الأشعث عن شىء من القُرْآن فقال له : إنك والله ما تُسَطِّر على أَسُرَ بَشَء من القُرْآن فقال له : إنك والله ما تُسَطِّر على أَلان إذا زَخْرف له الأقاويل و كَقَهَا ، وتلك الأقاويل : الأساطِيرُ والسُّطُرُ .
  - ﴿ سطع ﴾ (ه) في حديث أم معبد « في عُنْقه سَطَع » أي ارتفاعٌ وطول.
- (ه) وفى حديث السُّحور: «كلُوا واشربُوا ولا يَهْبِيدَ نَّـكُمُ السَّاطَعِ الْمُسْعِدُ » يمنى الصَّبْحَ الأُوَّلَ الْمُستطيلُ. يَعْلَى الصَّبْحَ يَسطَع فهو ساطع ، أول ما يَذْشَقُ مُستَطِيلاً.
  - (ه) ومنه حديث ابن عباس «كلوا واشربوا ما دام الصَّوه ساطِءًا ».

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه س٧ \* تجلو » .

- ﴿ سطم ﴾ (ه) فيه « من قَضَيتُ له بشيء من حقّ أخيه فلا يأخُذُنَهُ يَ فإنما أَقْطَع له سِطاَماً من النّارِ » و يُرُوى « إسطاَما من النّار » و مُعا الحديدة التي تُحَرَّك بها النارُ و تُسْعَر : أَى أَقطَع له مايُسْعِر به النار على نفسه و يُشْعِلها ، أو أقطع له ناراً مُسعَرة . وتقديرُه ذاتُ إسطام . قال الأزهرى : لا أدرى أهى عَرَبية أم أعْجَمِية عُرِّبت . ويقال كحد السيف سِطام وسَطْمُ .
- (س) ومنه الحديث « العَرَب سِطاَم الناس » أَى هُم فى شَوكتِهِم وحِـدَّتِهِم كالحَـدَّ من السَّيف .
- ﴿ سطة ﴾ (س) في حديث صلاة العيد « فقامت امرأة من سطة النساء» أي من أوساطهن حسبا ونسبا . وأصلُ الكلية الواو وهو بابها ، والهاء فيها عوض من الواو كعدة وزيّة ، من الوعد والورزن .
- ﴿ سطا ﴾ (س) في حديث الحسن «لا بأس أن يَسْطُوَ الرَّجُلُ عَلَى المَرِأَة إِذَا لَم تُوجَد امرأَةُ تَا لَكُمْ وَخِيفَ عليها » يعنى إذا نَشِب ولدُها في بَطْنَها ميِّتنا فلَه مع عَدم القاَ بلة م أن يُدخِل يدَه في فَرْجها و يستَخْرج الولَد، وذلك الفِعْل السَّطُوُ، وأَصْلُه القهْر والبَطْش. يقال سَطاً عليه و به .

#### ﴿ باب السين مع العين ﴾

- ﴿ سَعَدَ ﴾ (س) في حديث التَّلبية ﴿ لَبَيْكَ وَسَعْدَبُكَ ﴾ أي ساَعَدَّت طاعَتَكَ مُساعَدةً ، بعد مُساَعَدةٍ ، وإسعاداً بعد إسْعاد ، ولهذا ثُنّى ، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يَظهر في الاسْتِعال . قال الجرّمي : لم يُسْمِع سَعِدَ يَكَ مَفْرِداً .
- (ه) وفيه « لا إسْعادَ ولا عَقْر في الإسلام » هو إسْعاد النَّساء في المناحات ، تقومُ المرأةُ فتقومُ معها أخْرى من جَارَ اتها فتُسَاعِدها على النِّياحَة ، وقيل كان رِنساء الجَاهِلية يُسْعِد بعضُهن بعضا على ذلك سنةً فنُهين عن ذلك .
- \* ومنه الحديث الآخر « قالت له أمّ عطية : إنّ فلانة أسْعَدَتني فأريد أن أُسْعِدَها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً . وفي رواية قال : فاذْهَبي فأسْعِدِيها ثم بايعيني » قال الخطابي : أما الإسعادُ فخاصٌ في هذا المعنى . وأما الساعدة فعامّة في كُلِّ معُونة . يقال إنها من وضع الرجل يدر على ساعد صاحبه إذا تماشيا في حاجة .

- (ه) وفى حديث البَحيرة « ساعدُ الله أَشدُّ ، ومُوساَه أَحَدُّ » أَى لُو أَرَاد الله تحريمها بِشَقِّ. آ ذانها لحَلَقها كذلك ، فإنه يقول لها كُونى فتسكون.
- (ه) وفى حديث سعد «كنا نَكْرى الأرض بما على السَّواق وما سَعِد من الماء فيها ، فيها ، فيها الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » أى ماجاء من المُاء سَيْحا لا يحتَاجُ إلى دالية. وقيل معناه ماجاء من غير طكب . قال الأز ْهَرى : السَّعيد : النهر ُ ، مأخوذُ من هذا وجمعه سعُد .
  - \* ومنه الحديث « كنا نُزارِ ع على السَّميد » .
- (ه) وفى خطبة الحجاج « انْجُ سَعْدُ فقد تُتل شُعيد » هـذا مثلُ سائرٌ ، وأصلُه أنه كان لضَبَّة ابنان سَعْدُ وسُعيد ، فكان ضَبَّة إذا رأى لضَبَّة ابنان سَعْدُ وسُعيد ، فكان ضَبَّة إذا رأى سواداً تحت الليل قال : سَعْدُ أم سُعيد ، فسار قولُه مثلاً يُضرب في الاسْتَخْبار عن الأَمْرَين الخير والشر أيّهما وقع .
- (س) وفي صفة من يخرج من النار « يهتزكأنه سَعُدَانة » هو نبتُ ذُو شَوكٍ ، وهو من جَيِّد مَراعى الإبل تسْمَن عليه .
  - \* ومنه المثل « مرعًى ولا كالسَّعْدان » .
- \* ومنه حديث القيامة والصراط «عليها خطاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكةُ لها شوكةُ تكونُ بنَجْد يقال لَها السَّمدان » شبَّه الخطاطيف بشَوك السَّمْدان ، وقد تكرَّر في الحديث .
- (سعر) (س) فى حديث أنى بَصير « ويْلُ أُمِّه مِسْعَرُ حرْب لوكان له أصحابُ » يقال سَعَرَتُ النارَ والحرْبَ إذا أوقدتَهما ، وسعَّرتهما بالتشديد للمبالغة . والمِسعر والمِسْعار : ، اتُحرَّكُ به النارُ من آلة الحديد . يَصِفُه بالمبالغة فى الحرْب والنّجدة ، ويُجْمعان على مَساعر ومَساعير .
  - \* ومنه حديث خَيفان « وأما هذا الحيُّ من هَمْدان فأنْجادُ بُسْلُ مساعيرُ غيرُ عُزل » .
    - (س) وفي حديث السقيفة:

#### \* ولا يَنام الناسُ من سُماره \*

أى من شُرّه . والسُّعارُ : حرُّ النار .

\* ومنه حديث عمر « أنه أراد أن يَدْخُل الشام وهو يَسْتَمَرِ طاعونًا » اسْتَعَارَ اسْتِعِار النار

- لِشِدَّة الطاعُون يُر يدكثرتَه وشدَّةَ تأثيره . وكذلك يقال في كل أمر شديدٍ . وطاعوناً منصوبُ على التمييز ، كقوله « واشْتَعل الرأسُ شيباً » .
- \* ومنه حدیث علی رضی الله عنه یَحُث أصحابه « اضر بُو ا هَبْرا ، وارمُو ا سَعْرا » أی رمیاً سریعاً ، شَرَّبه باستعار النار .
- \* وفي حديث عائشة رضى الله عنها «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحش ، فإذا خَرج من البيت أَسْعَرَ نا قَفْزاً » أَى أَلْهَبَنا وآذَاناً .
- (س) وفيه « قالوا يارسول الله : سعّر لنا ، فقال : إن الله هو الُسعّر » أى أنه هو الذى يُرْخص الأشياء ويُغْلِيها ، فلا اعتراض لأحدٍ عليه . ولذلك لا يَجوز النّسمير .
- ( سعسع ) ( ه ) في حديث عمر « إن الشهر قد تستفسّع ، فلو صُمْنا بقيّتَه » أي أدبر وَفَنِي الله أقلّه. ويُرْوى بالشين . وسيجيء (١) .
- ﴿ سَعَطَ ﴾ (س) فيه « أنه شَرِب الدواء واستَعَطَ » يقال سَعَطَتُهُ وأَسَّعَطَتُهُ فَاستَعَطَ ، والاسمُ السَّعوط بالفتح ، وهو ما يُجعل من الدواء في الأنف .
- ﴿ سَمِفَ ﴾ (س) فيه « فاطمةُ بَضْعة منى يُسَعِفُنى ما أَسْعَفُهَا » الإسْعَاف : الإعانةُ وقضاه الحاجةِ والقُرُب: أي يَنالُني ما نالها ، ويُليمُ بي ما أَلَمَ بها .
- (س) وفيه « أنه رأى جاريةً فى بيتِ أُمِّ سلمة بها سففة » هى بسكون العين : قُرُوخُ تخرج على رأس الصبى . ويقال هو مرضُ يسمى داء النَّملب يسقُط معه الشَّعر . كذا رَواه الحرُ بى ، وفسره بتقديم العين على الفاء ، والمحفوظ بالعكس . وسيذكر .
- (س) وفى جديث عمار «لو ضربونا حتى يَبْلُغُوا بنا سَعَفَات هَجَر» السَّعَفَات جمع سَعْفَة بالتحريك ، وهى أغصانُ النخيل . وقيل إذا يبسَت سميَّت سَعْفَةً ، وإذا كانت رطبةً فهى شَطْبَة . وإنما خص هَجَر للمُباعَدة فى المَسَافَة ، ولأنها مَوصُوفة بكثرة النخيل .
- (س) ومنه خديث ان جبير في صفة الجُنَّةِ وَتَخْيِلُهَا ﴿ كُرِّبُهَا فَيَهِا ، وسَعْهَا كُسُوةً أَهُلُ الجُنَّةِ » .

<sup>(</sup>١) في الدر النشر : فالى الفارسي ؛ وروى بالشين أولا \*م السين ؛ أي الشاسخ ، وهو الفاهب البعيد ﴿

- (سعل) (س) فيه « لا صَفَر ولا غُول ولكن السَّعالِي » هي جمع سِعْلاة ، وهم سَحَرة المِن ، أنَّ النُول لا تَقدِر أن تَغُول أحداً أو تُضِله ، ولكنْ في الجن سَحَرة كسحرة الإنس ، لهم تَأْبيس وتخييل .
- ﴿ سَمَن ﴾ ﴿ ﴿ فَ حَدَيْثَ عَمْر ﴿ وَأَمْرَتُ بَصَاعَ مِن زَبِيبَ فَجْعَل فَي سُعَن ﴾ السَّعُن: قِرْ بة أو إِذَاوَة يُنْذَبَذ فيها وتعلَق بوتِدٍ أو جِذع نَخْـلة . وقيل هو جمع ، واحدُه سُعنة .
- [ه] وفي بعض الحديث « اشتريتُ سُمْنَا مُطْبِقًا » قيــــــــل هو القدَح العَظِـمِ مُحَلَّ فيـه .
- (س) وفى حديث شرط النصارى « ولا يخرجوا سَمَانينَ » هو عيدٌ لم معروف قبلُ عيدهم الكبير بأسْبُوع . وهو سر يَاني معرَّب . وقيل هو جمع واحده سعنُون .
- (سعى) (س) فيه «لا مُساعاة في الإسلام، ومن ساعي في الجاهِلية فقد لِحق بعَصَبَته» السُاعاة الزِّنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دوون الحرائر لأبَّهُنَّ كُنَّ يَسْعين لمواليهِنَّ فيكُسِبن لهم بِضَرَائب كانت عليهن . يُقالُ: سَاعَت الأَمةُ إذا فَجَرت . وساعاها فلان إذا فَجَر بها، وهو مُفاعلة من السَّعي، كأن كُلِّ واحدٍ منهما يسعى لصاحبه في حُصُول غَرَضه، فأبطَل الإسلامُ ذلك ولم يُلْحق النَّسَبَ بها، وعفا عمَّا كان منها في الجاهلية بمن أَلِحق بها .
- (ه) ومنه حديث عمر «أنه أتى فى نِساء أو إماء سَاعَين فى الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يُقوَّموا على آبائهم ولا يُسْتَرَقُوا » . معنى التَقويم : أن تكونَ قيمتُهُم على الزَّانِين لِمَوَالى الإمَاء ، ويكونوا أحراراً لاحقي الأنساب بآبائهم الزُّنَاة . وكان عمر رضى الله عنه يُلْحِقُ أولادَ الجاهلية بمن ادَّعَاهم فى الإسلام ، على شَرْط التَّقُويم . وإذا كانَ الوطه والدَّعوى جيماً فى الإسلام فدَعُواهُ بأطلة ، والوَلد مملوك ؛ لأنه عاهر ، وأهلُ العلم من الأثمنة على خِلافِ ذلك . ولهذا أنكروا بأجمَعهم على مُعاوِية فى استِلْحَاقِهِ زياداً ، وكان الوطه في الجاهلية والدَّعوى في الإسلام .
- (ه) وفى حديث وائلِ بن حُجْر « أَن وائِلاً يُسْتَسْمَى وَيَتَرَفَّلُ عَلَى الأَقْوَالِ » أَى يُسْتَمَمَلَ عَلَى الصَّدَقَات ، ويَتَوَلَى اسْتِخْرَاجَهَا مِن أَرْبَابِهِمَا ، وبه سُمِّى عامل الزكاة السَّامَى . وقد تكرر فى الحديث مفرداً ومجموعاً

- \* ومنه قوله « ولتُدْرِكُنَّ القِلَاصُ فلا يُسْعَى عايبها » أى تُترك زكاتُهَا فلا يكون لها ساع . (س ه) ومنه حديث العتق « إذا أعْتق بعضُ العبد فإن لم يكن له مال استسعاء عبر مشْقُوق عليه » استسعاء العبد إذا عَتق بعضُه ورق بعضُه : هو أن يَسْعَى فى فَسكاكُ ما بَقِي من رقة ، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه ، فسُعِّى تصرُّفه فى كُسْبه سِعَاية . وغير مَشْقُوق عليه : أى لا يُكالِّه فوق طاقته . وقيل معناه استسعى العبد كسيّده : أى يستَخدمُه مالكُ باقيه بقدر ما فيه من الرق ، ولا يُحمِّله مالا يَقدر عليه . قال الخطابي : قوله : استُسْعى غيرَ مشْقُوق عليه ، لا يُثبته أكثرُ أهل النّقل مُسْنَدًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويزعمُون أنه من قول قَادة .
- ( ه ) وفى حديث حُذَيفة فى الأمانة « وإن كان يهوديًّا أو نَصْرانِيًّا ليَرُدَّنَّه عَلَىَّ سَاعِيه » ، يَمْنَى رئيسهم الذى يصْدُرون عن رأيه ولا يُمْضون أمرًا دُونه . وقيـل أراد الوالي الذى عليه : أى يُنْصِفُنى منه ، وكل من ولى أمْرَ قوم فهو ساع عليهم .
- (ه) وفيه « إذا أتيتُم الصلاة فلا تأتُوها وأنتم تسْعَون » السَّعَى : العَدُو ، وقد يكون مشياً ، ويكون عَمَلا وتصرُّفاً ، ويكون قصدًا ، وقد تكرر في الحديث . فإذا كان بمعنى اللَّضِيّ عُدِّى بإلى ، وإذا كان بمعنى العَمَل عُدِّى باللام .
- \* ومنه حدیث علی فی ذم الدنیا « من ساعاها فاتنه » أی سا بَقها ، وهی مُفاعلة ، من السعی ، كأنها تسعی ذاهبةً عنه ، وهو يَسْعی مُجِدًّا فی طَلَبها ، فـكل منهما يطالُب الغَلَبة فی السَّعی .
- ( ه ) وفى حــديث ابن عباس « الساعى لغير رِشْدة » أى الذى يسْعى بصاحبه إلى السلطان ليُؤذِيَه ، يقولُ هو ليس بثابت النَّسب ووَلَد حَلال .
- (ه) ومنه حديث كعب « الساعى مُثَلَّثُ » يُريدُ أنه يُهُ لِكِ ' بسمايتِهِ ثلاثة نَفَر : السلطانَ والمَسْعِيَّ به ونفَّه .

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل واللسان وق 1 والهروى والدر النثير : « مهلك »

## ( باب السين مع الغين )

- (سغب) (س) فيه « ما أَطْعَمْتُه إذا كان ساغباً » أى جائعاً . وقيل لا يكون السَّغَب إلا مع التَّعَب . يقال : سَغِبَ يَسغَب سَغَبا وسُغُوباً فهو ساغِب .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه قَدِم خَيبَر بأصحابه وهم مُسغِبون » أىجِياع . يقال أَسْغَب إذا دَخَل في السُّغُوب ، كما يقالِ : أَقْحَط إذا دَخَل في القَحْط . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ سَعْسَعْ ﴾ (ه) فى حديث واثلة « وصَنَع منه تُريدةً ثَمَ سَغْسَفَها » أَى روَّاها بالدُّهنَ والسَّنْ . ويُرُوى بالشين .
- \* ومنه حــدیث ابن عباس فی طِیب الْمُحْرِم « أما أنا فأَسَفْسِفه فی رأسی » أی أَرَوّیه به . ویروی بالصاد . وسیجیء .

#### (باب السين مع الفاء)

- (سفح) \* فيه «أوّله سِفاح وآخِرُه نِكاحٌ » السّفاحُ: الزِّنا، مأخوذ من سَفَحتُ الماء إذا صَبَبَتَه. ودم مسفوحٌ : أى مُرَاق. وأراد به ها هنا أنّ المرأة تُسافِح رجُلا مُدّةً ثم يتزوّجها بعد ذلك، وهو مكروهُ عند بعض الصحابة.
- (س) وفي حديث أبي هلال « فقُتل على رأس الماء حتى سَفَح الدمُ الماء » جاء تفسيره في الحديث أنه أعطى الماء ، وهذا لا 'يلائم' اللغة لأنّ السفح الصبّ ، فيحتمل أنه أراد أنّ الدم عَلَب على الماء فاسْتَهَالَكه ؛ كالإناء المُتَلِيُّ إذا صُبّ فيه شيء أثقل مما فيه فإنه يخرُجُ مما فيه بقد رما صُبّ فيه ، فكا أنّه من كثرة الدّم انصَبّ الماء الذي كان في ذلك الموضع فَخَلفه الدم .
- ﴿ سَفَر ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَثَلُ المَاهِرِ بِالقَرآنَ مَثَلُ السَّفَرَة ﴾ هم الملائكة ، جِمُ سَافِرِ ، والسافر في الأصل الكاتب ، سُمِّيَ به لأنه يُبَين الشيء ويُوَضِّعه . .
  - \* ومنه قوله تعالى « بأَيْدِي سَفَرة. كِرام بَرَرَةٍ » .

وفى حديث المسح على انْخُفَّين « أمرنا إذا كنا سَفْرا أو مُسافرين » ، الشكُّ من الراوى فى السَّفْر والمسافرون بمعنَّى والمسافرين . السَّفْر : جمعُ سَافِر ، كصاحبوصَّحب . والمسافرون جمعُ مُسافر . والسَّفْر والمسافرون بمعنَّى

- \* ومنه الحديث « أنه قال لأهلِ مكة عام الفتح : يا أهلَ البلَّد صلُّوا أر بعاً فإنَّا سَفْر » ويُجْمَعُ السَّفْر على أَسْفَار .
- (ه) ومنه حديث حذيفة ، وذكر قَوْم لُوط قال « وتُتُبَعِّت أَسْفَارُهم بالحجَارَة » أى القَوم الذين ساَفَروا منهم .
- (س) وفيه «أسفروا بالفَجْر فإنه أعظم للأُجْر » أسفَر الصبحُ إذ انكَشَف وأصاء. قالوا: يَحتَمل أنهم حينَ أمرهم بتَعْلِيس صلاةِ الفجْر في أول وقتِها كانوا يُصَلُّونها عند الفجر الأول حِرصاً ورغبة ، فقال أسفروا بها: أي أخرُوها إلى أن يَطلُع الفخر الثَّاني وتتحقَّقُوه ، و يُقوى ذلك أنَّه قال لبلال: نَوِّر بالفجر قدْرَ ما يُبْهِر القومُ مواقعَ نَبْلهم.

وقيل إنَّ الأَمرَ بالإِسْفار خاصٌ في اللَّيالي الْمُقْمرة ؛ لأنّ أوّ ل الصُّبح لا يَكَبين فيها ، فأُمِرُوا بالإسفار احتياطاً .

- ( ه ) ومنه حــديث عمر « صلّوا المُغرب والفِجاَجُ مُسْفِرةٌ » أَى بَلِّينَةٌ مُضيئةٌ لا تخْفَى.
  - \* وحديث علقمة الثقني «كان يَأْتِينا بِلَالٌ بِفِطْرِنا وَنَحَنُ مُسفرُون جِدًّا ».
- ( ه ) وفي حديث عمر « أنه دخَل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله لو أمَرْت بهذا البَيت فشُفِر » أي كُنِس . والمِشْفَرة : المِكْنَسة ، وأصلُه الكشف .
  - (س) ومنه حديث النخمي «أنه سفَر شَعْره »أي استأصَله وكشفه عن رأسه.
- (س) وفى حديث معاذ « قال: قرأتُ على النبى صلى الله عليه وسلم سَفْراً سَفْرا، فقال: هكذا فاقرأ » جاء تفسيره فى الحديث « هَذَّا » قال الحرْبى: إن صَحَّ فهو من السُّرْعــة والذهاب. يقال أسفَرت الإبلُ إذا ذهَبت فى الأرض، وإلَّا فلا أعْرف وجْهه (١).
- ه وفي حديث على «أنه قال المُمَّان رضى الله عنهُما . إن النَّاس قد اسْتَسْفُرُ وني بينك وبينهم» أي جَمَلُوني سَفِيراً بينك وبينهم، وهو الرَّسُول المُسْلح بين القوم، يقال سَفَرتُ بين القوم أَسْفِرُ سِفَارة إذا سَفَيت بينهم في الإصلاح.

<sup>(</sup>١) في الدير النثير : قال الفارسي : السفر : الكتاب وجمه أسفار، كأنه قال : قرأت عليه كتابا كتابا أي سورة سورة لأن كل سورة ككتاب ، أو قطعة قطعة . قال : وهذا أوجه من أن يحمل على السرعة فإنها غير محودة .

- (ه) وفيه « فوضع بدّه على رَأْسِ البَعير ثم قال : هَاتِ السَّفار ، فأخَذَه فوضَعه فى رَأْسه» السَّفارُ : الزمامُ ، والحديدةُ التى يُخْطمُ بها البَعير ليَذِلَّ ويَنْقاد . يقال سَفَرتُ البَعير وأَسْفَرته : إذا خَطَمته وذلَّلته بالسِّفار .
- (س) ومنه الحديث « ا بُغِنى ثلاث رَوَاحِل مُسفَرَات » أى عليهن السَّفار ، وإن روى بكسر الفاء فمعناه القَوِية على السّفر ، يقال منه : أَسْفر البعير واستَسْفر .
  - (س) ومنه حديث الباقر « تصدَّق بجِلال بُدْنك وسُفْرها » هو جم ُ السَّفار .
- (س) وفي حديث ابن مسعود «قال له ابنُ السَّفدى: خَرَجْت في السَّحر أَسْفِر فرساً لي ، فررْت بمسْجِد بني حنيفة » أرادَ أنه خرج يُدَمِّنهُ على السَّير ويُرَوِّضه ليَقْوى على السَّفر. وقيل هو من سَفَرت البَعير إذا رَعَيته السَّفير، وهو أسافلُ الزَّرع. ويُروى بالقاف والدال.
- (س) وفي حديث زيد بن حارثه « قال : ذَبَحْنا شاة فجماناها سُفْرَتنا أو في سُفْرَتِنا » السفرة طعام يَتَخذه المُسَافر ، وأكثرُ ما يُحمل في جلد مُستدير ، فنُقِل اسمُ الطَّهام إلى الجُلدِ وسُمَى به كَا سُمِّيت المَزَادة راوية ، وغير ذلك من الأسماء المَنقُولة . فالسُّفرة في طَعام السَّفر كاللَّهِنة للطَّمام الذي يؤكل بُكرة .
- (س) ومنه حدیث عائشة « صَنَعنا لرسول الله صلی الله علیه وسلم ولأبی بَـکر سفّرة فی جراب » أی طعاماً لمَّا هاجرا .
- (ه) وفي حديث ابن المسيّب «لولا أصواتُ السَّافِرة لسمعتم وجْبَةَ الشمس [ و ] (١) السافرة أُمَّة من الرُّوم » ، هَكذا جاء مُتَّصلا بالحديث .
  - (سفسر) \* فى حديث أبى طالب يمدّح النبى صلى الله عليه وسلم:

    فإنّى والضّوابِحَ كُلَّ يَوِيمِ وما تَتْلُو السَّفَاسِرَةُ الشُّهُورُ
    - السفاسرةُ : أصحابُ الأسفار ، وهي الكتب.
  - ﴿ سَفَسَفَ ﴾ (هـ) فيه « إن الله يُحب مَعَالِيَ الأَمُورِ ويُبُغْضَ سَفْسَافَهَا » .
- \* وفي حديث آخر « إن الله رضِيَ لكم مكارِمَ الأخلاق وكره لكم سَفْسافَها » السفساف:

<sup>(</sup>١) الزيادة من الهروى واللسان

الأمرُ الحقيرُ والردئ من كل شيء، وهو ضدّ المعالِي والمـكارِم . وأصله مايطير من غُبار الدقيق إذا نُحُل ، والمتراب إذا أثير .

- \* وفي حديث فاطمة بنت قيس « إنى أخاف عايك سَفا سفَه » هكذا أخرجه أبو موسى في السين والفاء ولم يُفسره . وقال : ذكره العسكرى بالفاء والقاف (١) ، ولم يُورده أيضا في السين والقاف . والمشهور المحفوظ في حديث فاطمة إنما هو « إنى أخاف عايك قَسْقاسَتَه » بقافين قبل السينين ، وهي العصا ، فأما سَفاسَفُه وسَقاسَقُه بالفاء أو القاف فلا أعْرفه ، إلا أن يكون من قولم لطرائق السيف سَفاسِقُه ، بفاء بعدها قاف ، وهي التي يقال لها الفرند ، فارسية مُعَرَّبة .
- (سفع) (ه) فيه « أنا وسَفْعاه الحدَّين ، الحَانِيةُ على ولدها يومَ القيامة كَاتَيَن ، وضمَّ أَصَبَعَيه » السُّفْمَةُ : نوعُ من السواد ليس بالكثير . وقيل هو سوادٌ مع لون آخر ، أراد أنهاِ بذلت نفسَها ، وتركّت الزِّينَة والترفُّه حتى شَحِب لونها واسودٌ إقامةً على وَلدها بعد وفاة زوجها .
- (ه) وفي حديث أبي عمرو النَّخعِي « لما قَدِم عليه فقال : يارسول الله إني رأيتُ في طَريقي هذا رُؤيا : رأيت أتاناً تركتها في الحتي ولَدَت جَدْيا أسفع أحْوى ، فقال له : هل لك من أمّة تركتها مُسِرَّة حُمْلاً ؟ قال : نعم . قال : فقد ولَدَت لك عُلاما وهو ابنك . قال : فماله أشفَع أحْوى ؟ قال : ادْنُ ، فدنا منه ، قال : هل بك من بَرَص تكتُمه ؟ قال : نعم والذي بعثَكَ بالحق مارآه مخلوقٌ ولا عَلم به ، قال : هو ذاك » .
- \* ومنه حديث أبى اليَسَر « أرى فى وجهك سُفعة من غضَب » أى تغيَّراً إلى السَّواد . وقد تكررت هذه الَّلفظة فى الحديث .
- (ه) وفيه « ليُصِيبَن أقواما سَفَع من النار » أي علامة تُعَير ألوانهم . يقال سَفعتُ الشيء إذا جَمَلتَ عليه علامةً ، يريد أثرا من النار (٢٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : بالقاف والغاء . وأثبتنا ما في † واللسان

<sup>(</sup>۲) أنشد الهروى :

وكنتُ إذا نَفْسُ الجبَانِ نَزَتْ بِهِ لَلْمَعْتُ عَلَى الْعِرْ نِينِ منه مِيسَمَّمِ قال: مبناه: أعلمته

- (ه) وفى حديث أم سلمة « أنه دخَل عليها وعندَها جارِية بها سَفَعة ، فقال : إن بها نظرة فاستَرْقُوا لها » أى عَلامة من الشَّيطان ، وقيل ضَرْبة واحدة منه ، وهى المرّة من السَّفع : الأخذ . يقال سَفع بناصِية الفرَس ليركبه ، المعنى أن السَّفعة أدركتها من قِبَل النّظرة فاطابوا لها الرُّقيَة . وقيل : السَّفعة : العينُ ، والنَّظرة : الإصابةُ بالعين .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « قال لرجل رآه : إنّ بهذا سَفْعة من الشيطان ، فقال له الرجُل : لم أشمَع ماقلت ، فقال : فأسمَع ماقلت ، فقال المُعجب مَسَّا من الجنون .
- \* ومنه حديث عباس الجُشَمِيّ « إذا بُعِثِ المؤمن من قبْره كان عندَ رأْسِه مَلَك ، فإذا خرَج سفّع بيده وقال : أنا قرّ ينُك في الدنيا » أي أخذ بيده .
- ﴿ سَفَفَ ﴾ (هـ) فيه « أَتَى برجُل فقيل إنه سرق ، فَكَانُمَا أُسِفَّ وَجُه رسول الله صلى الله عليه وسلم » أَى تَفيَّر واكْمد كأنما ذُرَّ عليه شيء غيره ، من قولهم أَسْفَفَت الوشْم ، وهو أَن يُغْرِزَ الجَلدُ بإبرة ثم تُحْشَى المَغارِزُ كُمُّلاً .
- (س) ومنه الحديث الآخر «أن رجلا شكاً إليه جيرانَه مع إحْسانه إليهم ، فقال : إن كان كذلك فكأ نُمَّا تُسِفَّهِم اللَّ » المَلّ : الرَّمادُ : أى تَجعل وجوههم كاَون الرّماد . وقيل هو من سَفَفْت الدَّواء أَسَفَهُ ، وأَسْفَفَتْه غيرى ، وهو السَّفوف بالفتح .
  - \* ومنه الحديث الآخر « سَفَّ اَلَلَّة خيرٌ من ذلك » .
- \* وفي حديث على « لكني أسفَفَتُ إذ (١) أَسفَوُ ا » أَسفَ الطائر إذا دَبا من الأرْض، وأسفَ الرجُل للأمْر إذا قارَبه.
- (س) وفي حديث أبي ذر « قالت له امرأة : ما في بيتك سُفّة ولا هفّة » السفة : ما يُسَف من الطوص كالزّ بيل وتحوه : أي ينسَج . ويحتمَل أن يكون من السفّوف : أي ما يُسْتَف .
- (ه) ومنه حديث النخمى «كره أن يُوصل الشَّعر ، وقال : لا بأس بالشَّفَة » هو شيء من القَرَاميل تضعُه المرأةُ في شَعْر ها ليطُول . وأصلُه من سَفَّ الخوص ونَسْجه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذا . وأثبتنا ما في ا واللسان .

- ( ه ) وفى حديث الشعبى « أنه كره أن يُسِف الرجُل النظر إلى أُمَّه أو ابنَّتِهِ أو أختِه » أى يُحدّ النظر إليهن ويُدِيمه .
- (سفق) (س) فى حديث أبى هريرة «كان يشغَلهم السَّفْق بالأَسُواقِ » يُرْوى بالسين والصاد، يريد صَفْق الأكُنِّ عند البَيع والشِّراء. والسينُ والصادُ يتعاقبان مع القافِ والخاء، إلا أَنْ بَعْضَ الكلمات يكثرُ فى الصاد، وبعضها يكثر فى السين. وهكذا يُرْوى:
- (س) حديث البَيْمة « أعطاه صَفْقة يمينه » بالسين والصاد . وخصَّ اليمين لأن البيع [ والبَيْعة (١) ] بها يقعُ .
- ﴿ سَفَكَ ﴾ \* فيه « أن يسفِّكوا دماءهم» السفَّك: الإراقةُ والإجْراء لكل مائع. يقال: سفَّكَ الدم والدمع والماء يسفِّكُ سفْكًا ، وكأنَّه بالدم أخصُّ. وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ سَفَلَ ﴾ \* في حديث صلاة العيد « فقالت امرأة من سَفِلة النساء » السفلة بفتح السين وكسر الفاء السُقَاطُ من الناس . والسَّقَالة أ : النَّذَالة أ . يقال هو من السَّفِلة ، ولا يُقال هو سَفِلة ، والعامَّة تقول رجل سَفِلة من قوم سَفَل ، وليس بعر بي . وبعض العرب يُحفِف فيقول فُلان من سِفِلة الناس ، فينقل كَسُرة الفاء إلى السين .
- ﴿ سَفُوانَ ﴾ \* فيه ذكر « سَفُوانَ » هو بفتح السين والفاء : واد من ناحية بَدْر ، بلغ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاب كُر و الفِهْرى لَمَّا أغار على سَر ح الدينة ، وهي غز وةُ بدر الأولى .
- (سفه) (ه) فيه « إنما البغى من سفه الحقّ » أى من جهله . وقيل جهل نفسه ولم يُفكر فيها . وفي الكلام محذوف تقديره : إنما البغى فعل من سفه الحق . والسفه في الأصل : الخفة والطيشُ . وسفه فلان رأية إذا كان مُضطربا لا استقامة له . والسفيهُ : الجاهلُ . ورواهُ الزنحشرى « مِن سفّه الحقّ » على أنه اسم مضاف إلى الحق . قال : وفيه وجهان : أحدها أن يكون على حذف الجار وإيصال الفيل ، كأن الأصل: سفه على الحق ، والثاني أن يُضمَّن معنى فعل متعد كجهل ، والمعنى الاستخافُ بالحق ، وألّا يراه على ما هو عليه من الرُّجحان والرَّزانة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ا واللــان

(سفا) (ه) في حديث كعب « قال لأبي عُثمان النَّهْدِي : إلى جَانِبكم جبل مُشرفٌ على البصرة يقال له سنَام ؟ قال : نعم ، قال : فهل إلى جانبه ما الكثيرُ السَّافى ؟ قال : نعم ، قال : فإنه أوّل ماء يردهُ الدَّجال من مياه العَرَب » السَّافى : الربح التي تَسْفى التراب . وقيل للتُراب الذي تَسْفيه الربحُ أيضاً ساف ، أي مَسْفِق ، كاء دَافِق . والماء السافى الذي ذكرهُ هو سَفَوان ، وهو على مرحلة من باب المرْبَد بالبصرة .

#### ﴿ باب السين مع القاف ﴾

- (سقب) (س) فيه « الجارُ أحقُّ بسَقَبه » السَّقَب بالسين والصاد في الأصل: القُرْب. يقال سَقِبَت الدارُ وأسْقَبَت: أي قَرُبَت. ويَحتجُّ بهذا الحديث مَن أوْجَب الشُّفعَة الجَارِ، وإن لم يكن مُقاَسِماً: أي أنَّ الجارَ أحقُّ بالشُّفعة من الذي ليس بجارٍ ، ومن لمَ يُدْبِتُها للجارِ تأوَّل الجارَ على الشَّريك، فإن الشريك يُسمَّى جارًا. ويحتمل أن يكونَ أرادَ أنه أحق بالبرِّ والمُهُونَة بببب قُرْبه من جَاره، كا جاء في الحديث الآخر « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ لي جَارَين فإلى أيَّهما أهدى ؟ قال: إلى أقرَ بهما منك باباً ».
- (سقد) (ه) فی حدیث ابن السَّمدی « خرجت سَحَرا أَسَـقَد قَرَسًا لی » أی أَضمَّره. يقال أُسـقَد فَرَسَـه وسَـقده . هكذا أخرجه الزمخشری (۱) عن ابن السَّمدی . وأخرجه الهروی عن أبی وَائِل . و يُروى بالفاء والراء وقد تقدم .
- ﴿ سقر ﴾ \* فى ذكر النار « سماها سَـقَر » وهو اسم عجمى عَلَم لنارِ الآخِرَة ، لا يَنْصرف للمُحْمة والتَّعْريف. وقيلهُو من قولهم: سَـقَرتْه الشمسُ إذا أذَابته ، فلا يَنْصرف للتأنيث والتَّعْريف.
- (س) وفيه «ويظهر فيهم السَّقَّارون ، قالوا : وما السَّقَّارُون يا رسول الله ؟ قال : نَشْهِ يَكُونُون في آخِر الزَّمَان ، تَحَيَّتُهُم إذا الْتَقُوا التَلَاعُنُ » السَّقَّارُ والصَّقَّارُ : اللَّمَّان لمن لا يستَحِق اللَّمن ، سمى بذلك لأنه يَضْرَب النساس باسانه ، من الصَّقْر وهو ضَرْبك الصَّخرة بالصَّاقُور ، وهو للمُول .

<sup>(</sup>١) والرواية عنده ٢٠٣/١ « أُسَقِّدُ بِفَرَسِ لِي » قال: والباء في « أسقد بفرس » مثـــل « في » في قوله : يجرح في عراقيبها . والمعنى: أفعل التضمير لفرسي .

- \* وجاء ذكر « السقّارين » في حــديث آخر ، وجاء تفسيره في الحديث أنهم الكذَّابُون . قيل : سُموا به نُخبث ما يَتَكَلَّمُونَ به .
- ﴿ سَقَسَى ﴾ (س [ ه ] ) فيه « أن ابن مسعود كان جالساً إِذ سَـَ قُسَىَ عَلَى رَأْسه عُصَفور فنكَته بيده » أى ذَرَق . يقال سَــقْسَـق وزَقزَق ، وسَقَّ وزَقَّ إِذا حذف بِذَرْقه (١) .
- ﴿ سقط ﴾ (س) فيه « للهُ عزّ وجل أفرحُ بتَو بقِ عبْدِه من أَحَـدِكُم يَسْقُط على بعيرَه قد أَضلَّه » أَى يَعثُر على موضعه وَيَقَع عليه ، كما يسقُط الطائرُ على وكُرِه .
- \* ومنه حديث الحارث بن حسان « قال له النبي صلى الله عليه وسلم ، وسألَه عن شيء ، فقال : على الخبير سقَطْتَ » أي على العارِف به وقَعْت ، وهو مَثَل سائرٌ للعرب .
- (س) وفيه « لأن أقدَّم سقطا أحبُّ إلى من مائة مُسْتَلِيم » السِّقط بالكسر والفتح والضم ، والكسر أكثرُها: الوكد الذي يشقط من بَطن أمه قبل تمامه ، والمُسْتَذَيْم : لابس عُدَّة الحرث . يعني أن ثو اب السقط أكثرُ من ثو اب كبار الأولاد ؛ لأن فِعْل الكبير يخصُّه أجرُه وثوابه ، وإن شاركه الأب في بعضه ، وثواب السقط موفرَّ على الأب .
- \* ومنه الحديث « يُحشر مابين السّقط إلى الشيخ الفاني مُرْداً جُرْدا مكحَّلين » وقد تكرر ذكره في الحديث
- (س) وفي حديث الإفك « فأسْقَطُوا لها به » يعنى الجارية : أي سبُّوها وقالوا لها من سَقَط الكلام ، وهو رَديْئُه بسبَب حديث الإفك .
- \* ومنه حمديث أهل النمار « مالى لا يدْ خُلنى إلا ضُمَفها، النماس وسَقَطُهُم » أى أراذِ لهُم وأَدْوَانهم .
  - \* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه «کتب إلیه أبیات فی صحیفة منها: ایمَقَّامُنَ جَعَدَةُ من سُلَمْ مَ مُعِیداً یبتَغی سَقَط العَذَارَی

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي : كذا ذكره الهروي ، وقال الحربي : معناه صوَّت وصاح .

- أَى عَثْرَاتِهِن وزَلاَّتِهِن . والعذَارى جمع عَذْراء .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «كان لا يَمُرَ بسقّاطٍ أو صاحب بِيعة إلا سَلّم عليه » هو الذي يَبيعُ سَقَط المتاع وهو رَدِيئُهُ وحَقِيره .
- (س) وفي حديث أبي بكر «بهذه الأظرُّب السَّوَاقِط » أي صِفار الجِبال المُنْخَفِضة اللَّطَئَة بالأرض.
- (ه) وفى حديث سعد «كان يُساقِط فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى يَرْويه عنه فى خِلالِ كَلَامه ، كأنه يمزُجُ حديثَه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو من أسقَطَ الشيء إذا ألقاه ورَمَى به .
- \* وفى حديث أبى همريرة «أنه شرب من السَّقيطِ » ذكره بعضُ الْمَسَاخَرِين فى حَرْف السَين . وفسَّره بالفَخَّار . والمشهورُ فيه لُغةً وروايةً الشين المعجمة . وسيجىء . فأما السَّقيط بالسين فهو الثَّلْج والجلِيدُ .
- (سقع) (س) في حديث الأشج الأموى «أنه قال لعمرو بن العاص في كلام جَرى بينَه وبينَ مُحمر: إنَّكَ سَقَمْت الحساجِب، وأوضَّعْت الراكِبَ » السَّقعُ والصقعُ: الضَّربُ بباطِن الكفّ: أي إنك جَبَّهَ ه بالقَول، وواجَهتَه بالمكرُوه حتى أدَّى عنك وأسرَع. ويريدُ بالإيضاع \_ وهو ضربُ من السَّير \_ إنك أذَعْت ذكرَ هذا الخبر حتى سارتْ به الرُّ كبان.
- ﴿ سقف ﴾ \* فى حديث أبى سُفيان وهِرَ قُلْ ﴿ أَسَقَفَه عَلَى نَصَارَى الشَّامِ ﴾ أى جَعَلَه أَسْقَفًا عَلَى مَارَى الشَّامِ ﴾ أى جَعَله أَسْقَفًا عَلَيْهُم ، وهو عالم رئيس من عُلماء النَّصَارَى ورُؤسائهم ، وهو اسم سرياني ، و يحتمِل أن يكون سُمى به نُخُضوعه وانحنائه في عِبادتِه . والسَّقَفُ في اللغة طول في انحناء .
- (ه) ومنه حديث عمر « لا يُمنع أُسقُفُ من سِقِّيفاً » السَّقِينَى مصدرُ كَانِخُلِّينَى من الخلافة: أَى لا يُمنع من تسقُّفِه وما يُعانيه من أمْر دِينِه وتقدُّمه .
- (س) وفى حديث مقتل عثمان رضى الله عنه «فأقبَل رجُل مسقَّفٌ بالسِّهام فأهْوى بها إليه» أي طويل، وبه شمى السَّقْف لِمُلُوه وطُول جِداره (١).

<sup>(</sup>١) في الدر النثبر قلت : زاد الفارسي وابن الجوزي : وفيه مع طوله انحناء .

- \* ومنه حديث اجتماع المهاجرين والأنصار « في سقيفة بني ساعدة » هي صُفَّة لما سقف ، فعيلة عنى مفعولة .
- (س) وفى حديث الحجاج « إيّاى وهذه الشُّقفاء » هكذا يُرْوى ، ولا يُعْرَف أصلُه . قال الرّغشرى : « قيل هو تصحيف ، والصوابُ الشَّفعاَء جمع شَفِيع ؛ لأنهم كانوا يَجْتَمِعُون إلى الشّلطان فيشفّعُون فى أصحاب الجرّامُ م (١) ، فنهاهُم عن ذلك » ؛ لأن كُلَّ واحد منهم يشفَعُ للآخر ، كا نهاهم عن الاجْتِماَع فى قوله : وإياى وهذه الزَّرَافات .
- (سقم) (س) في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام « فقال إنّى سَقيم » السُّقُم والسَّقَم : المرضُ . قيل إنه استَدل بالنَّظر في النُّجوم على وقتِ مُحَّى كانت تَأْتيه ، وكان زَمانُه زمانَ نُجُوم ، فلذلك نَظَر فيها . وقيل إن مَلكمهم أرسل إليه أنَّ غداً عيدُنا اخرُج معنا ، فأرادَ التخلُف عنهم ، فنظر إلى نَجْم ، فقال : إن هذا النجم لم يطلُع قط إلا أسْقَمُ . وقيل أرادَ أنى سقيم بما أرى من عبادت من غيرَ الله . والصحيحُ أنها إحدى كذباته الثلاث ، والثانية قوله «بل فَعَله كبيرُهم هذا» ، والثالثة قوله عن زوجته سارة إنها أختى ، وكُلها كانت في ذَات الله ومُسكاً بدةً عن دينه .
- ﴿ سَقَه ﴾ \* فيه « والله ما كان سعد لِيُخْنِيَ بابنه في سِقَةٍ من تمر » قال بعضُ الْمُتَأْخِّرين في غريب جمعه في باب السين والقاف : السَّقَةُ جمعُ وَسْق ، وهو الحِمْل ، وقدَّره الشرعُ بستين صاعا : أي ما كان ليُسْلم ولده ويُخفِّر ذمته في وَسْق تَمْر . وقال : قد صحَّفه بعضُهم بالشِّين المعجمة ، وليس بشَيء .

والذى ذكره أبو مُوسى فى غَريبه بالشين المعجمة ، وفسَّره بالقطْعة من التمر ، وكذلك أخرجه الخطَّابى والزنخشرى بالشين المعجمة ، فأما السين المهملة فموضعه حرف الواو حيثُ جعَله من الوَسْق ، وإنما ذكره فى السين حَمْلاً على ظاهر لَفْظِه . وقوله إن سقة جمعُ وَسق غير مَعْرُوف ، ولو قال إن السقة الوسْقُ ، مثل العدَة فى الوغد ، والزِّنة فى الوزْن ، والرِّقَة فى الوَرِق ، والهاء فيها عوضْ من الواو لـكان أوْلَى .

﴿ سَفَا ﴾ \* فيه «كُلُّ مَأْثُرُة مِن مَآثِرِ الجاهلية تحت قَدَمَى اللَّا سِقَاية الحَاجِّ وِسِدَانة البيت »

<sup>(</sup>١) عبارة الزمخشري ٣/٣٣/ : يشفعون في المريب .

هى ما كانت قريشُ تَسْقيه الحُجَّاج من الزَّبيبِ المُنبوذِ في الماء ، و كان يَلِيها العباس بن عبد المطلب في الجاهِلية والإسلام .

- \* وفيه « أنه خَرج يَسْنَسق فقَلب رِداءه » قد تكرر ذكر الاستسقاء في الحديث في غير موضع. وهو استفعال من طَلَب السُّقيا: أي إنْزَال الغَيث على البِلادِ والعبادِ. يقال سَقَى الله عِبَاده النيث، وأسقاهُم. والاسمُ السُّقيا بالضم. واستَسْقَيْت فلانا إذا طَلَبتَ منه أن يَسْقِيَك.
- (ه) وفى حديث عَمَان « وأَبْلَغْتُ الرَّاتِعَ مَسِثْقَاتُه » المَسْقَاة بالفتح والكسر: موضعُ الشَّرب. وقيل هو بالكسر آلَةُ الشَّرب، يريد أنه رَفق بِرَعيَّته ولاَنَ لَمْ فى السِّياسةِ ؛ كمن خلَّى اللَّر بَعَى (١) حيث شاء ثم يُبْلِغُهُ المَورِدَ فى رِفْقِ.
- \* وفى حديث عمر «أن رجُلا من َبنِي تَميم قال له : يا أمير للؤمنين اسْقِنَى شَبكَةً على ظَهْر جَلاً لَهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ ا
  - \* ومنه الحديث « أَعْجَلتُهُم أَن يَشْر بوا سِقْيَهُم » هو بالكسر اسم الشيء أَلُمْنْقَ .
- \* ومنه حديث معاذ في الخراج « وإن كان نَشْر أرضٍ يُسْلِم عليها صاحبُها ، فإنه يُخْرج منها ما أُعْطَى نَشْرُها رُبع المَسْقَوِيّ وعُشْر المَطْمَئِيِّ » المَسْقويُ ـ بالفتح وتشديد الياء من الزرع ـ مايُسْقَى بالسَّيح . والمَطْمئِيُّ ماتَسَقِيه السهاء . وهما في الأصل معددرا أَسْقَى وأَظْمَأُ ، أو سَقَى وظَمِئ منسوبًا إليهما .
- \* ومنه حديثه الآخر « إنه كان إمام قَومِه ، فمرَّ فتَى بناضِعه يريد سَقِيًّا » وفي رواية « يُريد سَقِيَّة » السَّقِق والسَّقيَّة : النخل الذي يُسْقى بالسَّواقى : أَى بالدَّوالِي .
- ( ه ) وفى حديث عمر « قال لمُحْرِم قتل ظبياً : خُذْ شاةً من الغنم فتصدَّق بلَحْمِما ، وأَسْقِ إِهابَها » أَى أَعْط جِلدَها من يَتَّخِذه سِقاءً . والسَّقاء : ظرفُ للاء من الجُلْدِ ، ويُجْمع على أَسْقِية ، وقد تَكرر ذكرُه فى الحديث مُفردا وتَجْموعا .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : ترعى حيث شاءت ثم يُبلغها ... الخ اه . والمال أكثر ما يطلق عند العرب على الإبل .

- \* وفي حسديث معاوية « إنه باع سِقاَية من ذَهَب بأكثر من وزُنها » السّقاية : إناهِ يُشرب فيه .
- (س) وفى حديث عمران بن حصين «أنه سُقِيَ بطنُه ثلاثين سنَةً » يقال سُقِيَ بطنُه ، وسَقَى بطنُه ، وسَقَى بطنُه ، والسُمُ السُّقُ بالكسر . والجوهم، لم يَذْ كر إلا سَقَى بطنُه واستسقى .
- (س) وفى حديث الحج « وهو قائلُ الشَّقْيا » السُّقْيا : منزلُ بين مكةوالمدينة . قيل هي على يَوْمَين من المدينة .
  - (س) ومنه الحديث «أنه كان يُستعذَّب له الماء من بُيوت الشُّقيا ».
- (س) وفيه «أنه تفَلَ في فَم عبد الله بن عامِر وقال : أرجُو أن تَكون سِقاء » أى لا تَعطَش.

#### ﴿ باب السين مع الكاف ﴾

- (سكب) (ه) فيه «كان له فَرَس يُسَمَّى السَّكْب » يقال فَرس سَكْب أى كثير الجُرى كَا نَمَا يَصُب جَرْيه صَبَاً . وأصلُه من سَكَب الماء يَسَكُبُه .
- (ه) ومنه حديث عائشة «أنه كان يُصَلَى فيا بين العِشاءين (١) حتى يَنْصَدَع الفَجْر إحدى عَشْرَة رَكُعة ، فإذا سَكَب المُؤذّن بالأولى من صلة الفَجْر قام فركع رَكْمَة ين خَفيفتين » أرادَت إذا أذّن ، فاستُعِير السَّكْبُ للإفاضة في الكلام ، كما يقال أفْرَغ في أذُني حَدِيثًا : أي أَلْقَى وصب .
- ( ه ) وفى بعض الحديث « ما أنّا بمُنْظٍ عنكَ شيئًا يكونُ على أهل بيتيك سُبَّةً سَكُبا (٢٠ » يقال : هذا أمْرْ سُكُبُ : أى لازم . وفى رواية « انَّا نُميطُ عنك شيئًا » .

<sup>(</sup>۱)كذا فى الأصل و 1 والفائق ١ / ٥٠٥ والذى فى اللسان « فيما بين العشاء إلى انصداع الفجر » ورواية الهروى «كان يصلى كذا وكذا ركمة فإذا سكب المؤذن ... الخ » .

 <sup>(</sup>۲) كذا ف الأصل و 1 والدر النثير والهروى . والذي في اللسان « سُنةً » .

- (سکت) (ه) فی حدیث ماعِزِ « فَرَمیناًه تَحَلَامِید اَلحَرَّۃ حتی سکت » أی سکن ومات .
- (س) وفيه « ما تقول في إسْكَاتَتِك » هي إفعالة ، من السكوت، معناها سُكُوت عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السُكُوت بَرَ كُ رَفْعِ الصوت بالكلام، يقتَضِى بعده كلاما أو قراءة مع قِصَر الْمُدَّة. وقيل أراد بهذا السكوت تر كُ رفع الصوت بالكلام، ألا تَراه قال : ما تقول في إسْكَاتَتِك : أي سُكُوتِك عن الجهر، دون السُّكوت عن القراءة والقول .
- (س) وفى حديث أبى أمامة « وَأَسْكَتَ وَاسْتَفْضَب وَمَكَثُ طَويِسِلا » أى الْعُرَض ولم يَتْكُمَّ . يقال تَكلم الرجل ثم سَكَت بغير ألف ، فإذا انقطَع كلامُه فلم يتكلم قيل أسْكَت .
- (سكر) (ه) فيه «حرمَت الحمرُ بعينها، والسَّكُرُ من كل شرَاب » السَّكُر بفتح السين والكاف: الخبرُ المُعتَصرُ من العنب، هكذا رواه الأثبات. ومنهم من يَرْويه بضم السين وسكُون الكاف، يُريد حالة السَّكُرَ ان، فيجعَلُون التحريمَ للسُّكُر لا لنَفْس المُسْكِر فيبُيحون قليله الذي لا يُسْكر. والمشهورُ الأول. وقيل السكر بالتحريك: الطَّعامُ. قال الأزهَرى: أنكر أهلُ اللغة هذا، والعربُ لا تعرفه.
- \* ومنه حدیث أبی وائل « أن رجُلا أصابه الصَّفَر فنُعُتِله السَّكَرُ ، فقال : إن الله لم يجعل شِفاءَ كم فيما حرَّم عليكم » .
- (س) وفيه «أنه قال للمستحاضة لمَّا شكَت إليه كَثْرَة الدَّم: اسْكُرِيه » أى سُدِّيه بخرِقة وشُدِّيه بعصابة ، تشبيها بسَكْرِ المَـاء.
- ﴿ سكركة ﴾ ﴿ فيه « أنه سُئل عن الفُبَيراء فقال : لا خيرَ فيها » وهمى عنها . قال مالك : فسألتُ زيد بنأسلم ما الفُبَيراء ؟ فقال : «هى السُّكُرَكة » هى بضم السين والكاف وسكون الراء : نوع من الحمور يُتَخذ من الذُّرة . قال الجوهرى : «هى خمر الحبش» ، وهى لفظة حبشية ، وقد عُرِّبت فقيل السُّقُرُ قَعَ . وقال الهروى :
  - ( ه ) وفي حديث الأشعرى « وخمر اَلحَبَش السُّكُرُّكَة ».

(سكرجة) \* فيه « لا آكل في سُكُرُّجَة » هي بضم السين والسكاف والراء والتشديد : إنا الله صغير أن يُؤكل فيه الشيء القليل من الأُدْم ، وهي فارسية . وأكثر ما يوضع فيها السكوامخ (١) ونحوها .

﴿ سَكُم ﴾ \* في حديث أم مَعْبُدَ

\* وهل يَسْتُوى ضُلاَّلُ قُوم تَسَكَّمُوا \*

أَى تَحَيَّرُوا . والنَّسَكُّم : التمادي في الباطِل .

- (سكك) (ه) فيه «خير المال سكَّة مأبورة » السِّكَّة : الطريقة المعطَّفة من النَّخل. ومنها قيل للأزقَّة سكك لاصطفاف الدُّور فيها . والمأبورة : اللَّاقيَحَة .
- (ه) وفيه « أنه مَهى عن كَسْرِ سِكَّة المسلمين الجائزة بينهم » أراد الدَّنانيرَ والدراهم المضروبة ، يستَّى كل واحد منهما سكَّة ، لأنه طبع بالحديدة . واسمُها السِّكة والسك . وقد تقدم معنى هذا الحديث في بأس من حَرف الباء .
- ( ه ) وفيه « ما دَخلت السِّكَة دار قوم إلاَّ ذَلُوا » هي التي تُحْرَثُ بها الأرض : أي أن السلمين إذا أَقْبَلُوا على الدَّهْقَمَة والرراعة شُغِلُوا عن الغَزُّو ، وأخذَهم السُّلطان بالمُطالبات والجبايات . وقر يبُ من هذا الحديث قوله « العِرُّ في نَوَاصي الحيل ، والذُّلُّ في أذناب البقر » .
  - (س) وفيه «أنه مرَّ بِجَدْى أَسَكَّ » أَى مُصْطَلَمَ الأَّذُنَين مقطوعهما .
- (ه) وفي حديث الخدري « أنه وَضَع بديه على أُذُنيه وقال : اسْتَكَتَا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذَّهُ بالذَّهب » الحديث : أي صَمَّتا . والاستِكَالَثُ الصَّمُ وذهاب السَّم، وقد تكرر ذكره في الحديث .
- (ه) وفى حديث على «أنه خَطب الناس على مِنبر الـكُوفة وهو غير مَسْكُوكِ » أى غير مُسَكَّر على مُنبر الـكُوفة وهو غير مُسْكُوكِ » أي غير مُسَمَّر بمسامير الحديد . والسكُّ : تضبيبُ البابِ . والسَّكِّيّ : المِسمارُ . ويُروى بالشين ، وهو المَشْدُود .
- \* وفي حديث عائشة «كنا نُضَمِّد جِباً هنا بالسُّكِّ الْمُطَيَّب عند الإِحْرام » هو طِيب معروف يضاف ُ إلى غيره مِن الطِّيب ويُستَعْمَل .



<sup>(</sup>١) هي ما يؤتدم به . مفردها : كامخ ، بقتح الميم ، وربما كسرت ، وهو معرب . ( المصاح ) .

- ( ه ) وفي حديث الصَّبِية المُفقودة « قالت : فحملَني على خَافِيةٍ من خَوَافِيه ثم دُوَّم بي في السُّكاك » السُّكاك والسُّكاكة : الجوُّ ، وهو ما بين السماء والأرض .
- \* ومنه حديث على « شقَّ الأرْجاء وسَكائِكَ الهواء » السَّكَائك : جمعُ السُّكَاكَة ، وهي السُّكَاكَة ، وهي السُّكَاك ، كذوًابة وذَوَائب .
- (سكن) \* قد تكرر في الجديث ذِكْر « المستكين ، والمساكين ، والمستكنة ، والتَّمَسُكن» وكلها يَدُورُ معناها على الخضوع والذِّلة ، وقلَّة المال ، والحال السَّيئة . واسْتَكَان إذا خَضَع . والمَسْكَنة : فقر النَّفس . وتَمَسْكَن إذا تَشَبَّه بالمساكين ، وهم جمعُ المسكين ، وهو الذي لا شيء له . وقيل هو الذي له بَعضُ الشّيء . وقد تَقَع المسْكَنة على الضَّعف .
  - (ه) ومنه حديث قَيلَة « قال لها : صَدَقَتِ السُّكينة » أراد الضعف ولم يُرد الفَّقُر (١) .
- (ه) وفيه « اللهُمَّ أُحْيِنِي مِسْكيناً ، وأمِنْنِي مِسْكيناً ، واحْشُرنِي في زُمْرة المساكِين » أرادَ به التَّواضُعَ والإخباتَ ، وأن لا يكون من الجَّارِين المتكبِّرين .
- ( ه ) وفيه « أنه قال للمصلى: تَبَأَّسْ و تَمَسْكُنْ » أَى تَذَلَّلُ وَتَحَضَّع ، وهو تَمَفَّعُـل من السكون . والقياسُ أَن يُقال تَسكَّن وهو الأكثرُ الأفصحُ . وقد جاء على الأوّل أحرف قليــلةُ ، قالوا : تَمَدْرع و تَمَنْطق و تَمْ و تَمَنْطق و تَمْ و تَمَنْطق و تَمْ و تَمْ فَالْ و تَمْ و تَمْ فَالْ و تَمْ و تَمْ فَالْ و تَمْ و تَمْ و تَمْ فَالْ و تَمْ وَالْمُ و تَمْ وَالْمُ و تَمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ و
- (س) وفي حمديث الدَّفع من عَرفة « عليكم السَّكينَة » أَي (٢) الوقار والتَّأْني في الحركة والسير .
  - (س) وفي حديث الخروج إلى الصلاة « فليَأْت وعليه السَّكينة » .
- \* وفى حديث زيد بن ثابت «كنتُ إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَشَيَّتُهُ السَّكِينة» يريد ما كان يَعرِض له من السُّكون والغَيْبة عند نُزُول الوحى.
  - ( ه ) وحديث ابن مسعود « السَّكينة مَغْنَم وتركُها مغْرَم » وقيل أرادَ بها ها هنا الرَّحمة .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « وفي بعض الروايات أنه قال لقيلة : « يامِسكينةُ عليكِ السكينةَ ﴾ . أراد : عليك الوقار . يقال : رجل وديم ساكن : وقور هادئ » اه . وانظر لهذه الرواية اللسان .

<sup>(</sup>٣) من المدرعة والمنطقة والمنديل . والقياس : تدرّع وتنطق وتندّل . (٣) في أ واللسان : والوغار . (٣) من المدرعة والمنطقة والمنديل . والقياس : تدرّع وتنطق وتندّل . (٣) في أ واللسان : والوغار . (٣)

- (س) ومنه حديثه الآخر « ما كنا نُبعِدُ أن السَّكِينة تَنْطِق على لِسان عُمَر » وفى رواية : « كنَّا أصحاب محمد لا نشُكُ أن السَّكِينة تَكَلَّم على لسان عر » قيل هو من الوَّقار والسَّكُون . وقيل الرَّحة . وقيل أرادَ السَّكِينة التي ذكرَها الله في كتابه العزيز . قيل في تَفْسيرها أنها حَيوان له وَجْه كوجْه الإنسان مُعْتَمع ، وسائرُها خَلق رَقيق كالرّبح والهَواء . وقيل هي صُورَة كالهرَّة كانت معهم في جُيُوشهم ، فإذا ظَهَرَت الهزَم أعداؤهم . وقيل هي ما كانوا يسْكُنون إليه من الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام . والأشبَه بحديث عمر أن يكونَ من الصُّورة المذكورة .
- \* ومنه حدیث علی و بناء الکَّعْبة « فأرْسلَ الله إلیه السَّکینَة ، وهی ریح خَجُوج » أی سَریعة المَمَر . وقد تکور ذکر السکینة فی الحدیث.
- \* وفي حديث توبَّة كعب « أمَّا صاحِبايَ فاستَكَانا وقَعَدا في بُيوتهما » أي خَضَعا وذلًّا ، والاستِكَانة : اسْتِفْعاَل من السكون.
- ( ه ) وفى حديث المهدى « حتى إنَّ المُنْقُود ايكون سُكُنَ أهل الدَّار » أَى قُوْتَهُم من بَرَكَته، وهو بمنزلة النَّزل ، وهو طعامُ القوم الذي يَنْزلون عليه .
- \* وفى حديث يأجوج ومأجوج « حتى إنَّ الرُّمانة لتُشْسِع السَّكُنَّ » هو بفتح السين وسكون الكاف: أهل البيت ، جمعُ ساكن كصاحب وصَحْب .
- (ه) وفيه «اللهم أنْزِل علينا في أَرْضناً سَكَنَها » أَى غِياتْ أَهْلِها الذي تَسكُن أَنفسهُم إليه ، وهو بفتح السين والكاف .
- (ه) وفيه « أنه قال يوم الفتح : استَقرُّوا على سَكِناتِكم فقد انْقَطَمت الهَجْرة » أى على مَواضِعكم ومَساكِنكم ، واحدتُها سَكِنة ، مثل مَكِنة ومَكِنات ، يعنى أن الله تعالى قد أعزَّ الإسلام وأغْنَى عن الهُجْرة والفِرَ ار عن الوطن خَوفَ المشركين .
- ( ه ) وَفِي حَدَيْثُ الْمِعِثُ « قال اللَّآكُ لَمَّا شَقَّ بَطْنَهُ [ لَلْمَلَكُ الْآخُر ( ' ) أُنْتِنَى بَالسَّكِّينَة » هي لغة في السِّكِّينِ ، والمشهورُ بلا ها. .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « إنْ سَمِمْتُ بالسِّكِيِّنِ إلا في هذا الحديث، ما كنا نُسَميها إلا لُلدْية ».

<sup>(</sup>١) الزيادة في الهروي .

## ﴿ باب السين مع اللام ﴾

- (سلاً) \* فيه في صفة الجبان «كأنما ُبضرب جِلدُه بالسُّلَاءَة » هي شُوكةُ النَّخلة ، والجمع سُلَّه ، بوزن جُمَّار . وقد تكررت في الحديث .
- (سلب) (ه) فيه « إنه قال لأسماء بنت عُميس بعد مقتَل جَعفر: تَسَلَّبي ثلاثا ، ثم اصنَعى ماشِئتِ » أى الْبَسَى ثوبَ الحِدَاد وهو السِّلاب ، والجُمع سُلُب . وتسلَّبَ المرأةُ إذا لبسَّتُه وقيل هو ثَوَبُ أسودُ تَغَطَى به المُحِدُّ رَأْسَها .
  - \* ومنه حـــديث بنت أم سلمة « أنها بكت على حَمزةَ ثلاثةَ أيام وتَسَلَّبت » .
- (س) وفيه « من قتل قتيلا فله سَلَبُهُ » وقد تكرر ذكر السَّلَبُ في الحديث، وهو مايأخذه أحدُ القِرْ كَين في الحرب من قِرْ نِهِ مما يكون عليه ومعه مِنْ سِلاح و ثِياب ودَابَّة وغيرها، وهو فعَلْ مَعْنَى مَفْعُول : أي مسلُوب.
- (ه) وفي حديث صِلَة « خرجتُ إلى جَشَرٍ لنها والنخلُ سُلُب » أى لا خَمَل عليها ، وهو جمعُ سَلِيب ، فعيل بمعنى مَفْعُول .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « دخَل عليه ابن جبير وهو مُتَوَسِّد مِرْ فَقَةَ حَشُوُهَا لِيفِ أَو سَلَبَ» السَّلَب بالتحريك : قِشْر شَجَر معروف باليَمَن يُعْمَل منه الحبالُ. وقيل هو لِيفُ الْمُقْل . وقيل خُوص الثَّام . وقدجاء فى حديث « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له وِسَادة حشو ُها سكَب» .
  - ( ه ) ومنه حديث صفة مكة « وأسْلَب ثُمَامُها » أي أخْرَج خُوصَه .
- (سلت) (ه) فيه « أنه لَعنَ السَّلْتَاء وللَمرْهاء » السَّلْتَاء من النساء: التي لا تَخْتَصِب. وسَلَتَتَ الْخِضَاب عن يَدِها إذا مَسَحَتْه وأَلقَتْه .
  - [ ه ] ومنه حديث عائشة وسُئِلت عن الخِصَاب فقالَت « اسْلُتيه وأرْغِمِيه» .
- \* ومنه الحديث « أُمِرِنا أَن نَسلُتَ الصَّحْفَة » أَى نَدَتَبَعُ ما بقى فيها من الطعام ، ونمسَحم ا بالأصبع ونحوها .
  - (س) ومنه الحديث « ثم سلَت الدَّم عنها » أي أماطَّه .

- [ ه ] وفى حديث عمر « فكان يَحْمِله على عاتِقِه ويَسلُتُ خَشَمه » أى يَمْسِح مُخاطَه عن أَنفه . هكذا جاء الحديث مَرْويا عن عمر ، وأنه كان يحمل ابن أمَته مَرْجانة ويفعل به ذلك . وأخرَجه الهروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه كان يحمِل الخسين على عاتِقه ويسلُتُ خَشَمه » ولعله حَديث آخر . وأصلُ السَّلُت القطعُ .
- \* ومنه حديث أهل النار « فينْفُذ الحميمُ إلى حَوفه فيَسْلَتُ مافيها » أَى يَقْطَعه و يُستأصله .
- \* وحدیث سلمان « أن عمر رضی الله عنه قال : من یأخذُها بما فیها» یعنی الخلافة ، فقال سُامان : « من سَلَت الله أَنْفَه » أى جَدَعه وقَطَعه .
  - ( ه ) وحديث حذيفة وأزْدُمان « سَلَت الله أَقْدَ امَهَا » أَى قَطَعْهَا .
- [ ه ] وفيه « أنه سئل عن بيع البَيْضَاء بالسُّلَت فكرهه » السُّلَت : ضَرْب من الشَّمير أبيضُ لا قشر له . وقيل هو نوع من الجُنطة ، والأوالُ أصح ؛ لأن البَيضَاء الجُنطة .
- ﴿ سلح ﴾ \* فى حديث عقبة بن مالك « بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة فسَلَّحْتُ رَجُلا منهم سَيفًا » أى جعلته سِلاَحه . والسَّلاح : ما أعْد دته للحرَّب من آلة الحديد بما يُقاتل به ، والسَّيف وحْد، يُسمَّى سِلاحًا ، يقال سَلَحته أَسْلَحه إذا أعْطيته سلاحًا ، و إن شُدِّد فللتَّكثير . وتسلَّح: إذا لَيِس السَّلاح .
- (س) ومده حديث عمر « لمَّا أَتَى بسَيف النَّعان بن الْمَدْر دعا جُبـير بنَ مُطْمِم فسلَّحه إياه ».
  - \* ومنه حديث أبَى « قال له : من سلَّحكُ هذا القوسَ ؟ فقال : طُفَيل » .
- \* وفي حديث الدعاء « بعث الله له مَسْلَحة يحفظُونه من الشيطان » المَسْلَحة : القومُ الذين يَحفظُون اللهُ وَ من الشيطان » المَسْلَحة ، القومُ الذين يَحفظُون اللهُ وَ من العدو . وسُمُّوا مَسْلَحة لأنهم يكونون ذوى سلاح ، أو لأنهم يسكنون المَسْلَحة ، وهي كالثغر والمَرْقَب يكون فيه أقوام يَرقُبون العدُو للله يَطْرُقَهم على غَفْلة ، فإذَا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهَّبُوا له. وجمعُ المَسْلَح : مَسالح .
- \* ومنه الحديث « حتى بكون أبعد مَسَالِحهم سَلاَح» وهو موضيع قريب من خير.

- \* والحديث الآخر «كان أدنى مَسالح فارس إلى العرب العُذيب » .
- (سلخ) (س) في حديث عائشة « مارأيتُ امرأةً أحبًّ إلى أن أكونَ في مِسْلاخِها من سَوْدَة » كأنها كَمنَّت أن تكونَ في مثل هذيها وطريقتها . ومسْلاخ الحيَّة جلدها . والسّلخُ بالكسر : الجلد .
- ( ه ) ومنه حديث سليمان عليه السلام والهدُّهُد « فسَلَخُوا مُوضَعَ المَّاهُ كَا يُسْلَخُ الْإِهَابُ غُرَجِ المَّاهُ » أَى حَفَرُوا حتى وجدُوا الماء .
- ( ه ) وفي حديث مايَشْتَرَطُه المُشتَرَى على البائع « إنه ليس له مِسْلاخ ، ولا مِخْضَار ، ولا مِعْرار ولا مِعْرار ولا مِعْرار » المسْلاخُ : الَّذِي يَنْتَثِر بُسْرُه .
- ﴿ سَاسِلَ ﴾ (س) فيه « عَجِبَ ربَّكَ مَن أَثْرِام يُقَادُونِ إلى الجُنَّة بالسَّلاسل » قيل هم الأَسْرَى يُقَادُون إلى الجُنَّة ، ليس أَنَّ مُمَّ سَاسَلَة. ويقادُون إلى الإسلام مُكْرَهِين ، فيكونُ ذلك سَبِب دُخُولهم الجُنَّة ، ليس أَنَّ مُمَّ سَاسَلَة. ويدخل فيه كل من يُحِل على عَمَل من أعمال الخير .
- (س) ومنه حديث ابن عمرو « في الأرض الخامسة حيَّاتُ كَسَلاسِلِ الرَّمْل » هو رَمْل يَنْعَقد بعضُهُ على بعض مُمْتدًا .
- \* وفيه « اللهم الله عبدَ الرحمن بن عوف من سَلْسَل الجنَّة » هو الماه الباردُ . وقيل السَّمهل في الحُلق . يقال سَلْسَلُ وسَلْسَال . ويُر وى « من سَلْسَهِيل الجنَّة » وهو اسمُ عين فيها .
- \* وفيه ذكر «غَزْوة ذات الشّلاسِل» هو بضم السين الأولى وكسر الثانية : ماه بأرض حُذام، وبه سُمِّيت الغزوةُ. وهو في اللغة الماه السَّلْسَال.
- (سلط) (هس) في حديث ابن عباس « رأيتُ عليًّا وكأنَّ عينَيه سِرَاجاً سَلِيطٍ » وفي رواية «كَضُوء سِرَاج السَّليطِ » السَليط: دهن الزَّيت. وهو عند أهْل اليّمن دُهن السَّمسم.
- ﴿ سَلَمُ ﴾ ( س ) في حديث خاتم النبوّة « فرأيتُه مثل السَّلْمَة » هي غُدَّة تظهرُ بين الجلد واللَّحم إذا نُحِرْت باليدِ تحرّ كَت .
- ﴿ سَلْفَ ﴾ ( ه ) فيه « من سَكَّفُ فَلْيُسَلِّفُ فَى كَيْلِ مَعْلُوم إلى أَجَل مَعْلُوم » يقال سَلَّفَت

وأَسْلَفَت تَسْلَيْفا وإسْلَافا ، والاسمُ السَّلَف ، وهو فى المُعاَملات على وَجْهِين : أحدُها القَرْض الذى لا مَنْفعة فيه لِلمُقْرِض غيرَ الأجر والشكر ، وعلى المُقْترِض رَدُّه كا أَخَذه ، والعرب تُسمِّى القَرْض سَلَفا. والثانى هو أَن يُعْظى مالًا فى سِلْعة إلى أجلٍ معلوم بزيادة فى السَّعر الموجُود عند السَّلف ، وذلك مَنْفعة للمُسْلِفِ . ويقال له سَلَم دون الأوّل .

- (س) ومنه الحديث « إنه اسْتَسْلَف من أعْرابي بَكْرا » أي اسْتَقْرض .
- (س) ومنه الحديث « لا يَحل سَلف وبَيع » هو مثل أن يقول : بعتُك هذا العَبْد بألف على أن تُسْلِفَنى أَلفاً في مَتاع ، أو على أن تُقرضَى أَلفا ؛ لأنه إنما يُقرضُه ليُحابيَه في الثَّمن فيدخل في حدَّ الجهالة ؛ ولأن كل قرض جَرَّ مَنْفعة فهو رباً ، ولأن في العَقد شَرَ طا ولا يَصح .
- \* وفى حديث دعاء الميت « واجْعَله لنا سَلَفا » قيل هو من سَلَف المال ، كأنه قد أسلَفَه وجعله ثمّنا للأجْر والثَّواب الذي يُجازَى على الصبر عليه . وقيل سَلَفُ الإنسان مَن تَقدمه بالمَوت من آبائه وَذَوِى قَرَابته ، ولهذا سُمِّى الصَّدْر الأوّل من التَّابعين السَّلَف الصالح .
  - \* ومنه حديث مَذْ حج « تَحْن عُبابُ سَلفِها » أَى مُعظمُها والمَاضُون منها .
- (س) وفى حديث الحديبية « لأقاتيانهم على أمرى حتى تَنفُرد سالِفَتَى » السالِفَة : صَفْحة الْعُنُق ، وهما سالِفَان من جانبيه . وكنى بانفرادها عن الموت لأنها لا تَنفُرد عمَّا يايها إلا بالموت . وقيل : أراد حتى يُفُرَّق بين رأسي وجَسدى .
- (س) وفي حديث ابن عباس « أرضُ الجنة مَسْلُوفَة » أَىمَنْسَاء لَيَنَة نَاعِمَة . هَكَذَا أَخْرَجَا الْخُطَابِي وَالرِخْشْرِي عن ابن عباس . وأخرجه أبو عُبيد عن عُبيد بن عُمير الليثي . وأخرجه الأزْهَرِي عن محمد بن الخنفية .
- (ه) وفي حديث عام بن ربيعة « ومالناً زادٌ إلا السَّلْفُ من التمر » السَّلْفُ بسكون اللام: الجرّاب الضَّخمُ. والجمع سُلُوفُ. ويرُوى إلا السَّفُ من التمر ، وهو الزَّبِيل من الخوص.
- ﴿ سَلَفَع ﴾ (ه) في حــديث أبي الدرداء ﴿ وشرّ نِسَائِكُمُ السَّلْفَعَة ﴾ هي الجريئة على الرُّجال ، وأكثر مايُوصَف به للؤنث ، وهو بلا هاء أكثرُ .

- \* ومنه حـــديث ابن عباس « في قوله تعالى : فجاءته إحــدَاهُما تمشى على استِحياء » قال اليست بسَلْفَع » .
  - \* وحديث المغيرة « فَقُمَّاه سَلْفَع » .
  - ﴿ سَلَقَ ﴾ (هـ) فيه « ليس منا من سَلق أو حَلَق » سَلَق : أَى رَفْع صَوتَه عند الْمَصِيبة . وقيل هو أَن تَصُك المرأة وَجَهَها وتمرُشُه ، والأوّل أصح .
    - ( ه ) ومنه الحديث « لعن اللهُ السَّالقة والحَالقَة » ويقال بالصَّاد .
- \* ومنه حــديث على « ذاك الخطيب المِسْكَق الشَّحْشَاح » يقال مِسْكَق ومِسْلاَق إذا كان المَانة في الخطابة .
- ( ه ) وفي حديث عُنْهِة بن غَزْوان « وقد سُلِقَت أفواهُنا من أكل الشَّجَرِ » أي خرَج فيها بُثُور ، وهودالا يقال له الشُّلاقُ .
- ( ه ) وفي حديث المبعث « فانطلقاً بي إلى مابين المَقاَم وزمزم فسَلَقاني على قَفَاَى َ » أَى أَلْقَيَاني على ظَهْرى . يقال سَلقه وسَلْقاه بمعنى . ويُروى بالصَّاد ، والسِّينُ أَكثر وأعْلَى .
  - \* ومنه الحديث الآخر « فَسَلَقَنِي لِحَلاوة القَفَا » .
- (ه) وفي حديث آخر « فإذا رجُل مُسْلَنْقٍ » أي مُسْتَلْق على قفاه . يقال اسْلَنْق يَسْلَنقِ السَّلْنَقِ يَسْلَنقِ السَّلْنَقِ يَسْلَنقِ السَّلْنَقِ يَسْلَنقِ السَّلْنَقِ السَّلْقِ السَّلْنَقِ السَّلْنَقِ السَّلْنَقِ السَّلْنَقِ السَّلْنَقِ السَّلْنَقِ السَّلْمُ اللَّهِ السَّلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ السَّلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ السَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّلْمُ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ السَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ السَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّلْمُ
- (س) وفى حديث أبى الأسود «أنه وضع النَّحوَ حين اضطَرب كلامُ العَرب وغَلَبت السَّلِيقَة » (١) أى اللَّغة التى يَسْترسِل فيها الْمَتَـكُم بها على سَلِيقَته : أى سَجيَّته وطَبيعَته من غسير تَعَمَّدُ (٢) إعراب ولا تَجَنَّب كُن . قال :

ولستُ بنَعْوِي يَلُوكُ إِسَانَهَ ولكن سَلِيقِيٌ أَقُول فَأَعْرِبُ أَى أَجْرى على طَبِيعَتى ولا أَلْحَن .

<sup>(</sup>١) كذا ف الأصل والغائق ١/١٦ . وفي 1 واللسان وتاج العروس : « السليقيَّة »

<sup>(</sup>٢) فى تاج العروس « تَعَهُّد » وفى الفائق « تَقَيُّد » .

- ﴿ سَلَلَ ﴾ ( ه ) فيه « لَا إغْلَالَ وَلَا إِسْلَالَ » الإِسْلَالُ : السَّرِقَةُ الْخَفِيَّة . يقال سَلَّ البَعيرَ وَغَيره في جَوف اللَّيلَ إذا انْتَزَعَه من بين الإبل ، وهي السَّلَّة . وأسَلَّ : أي صار ذَا سَلَّة ، وإذا أعان غيره عليه . ويقال الإِسْلال الغَارةُ الظَّاهرَة . وقيل سَلُّ السُّيوف .
- (س) وفى حـــديث عائشــة « فانسلَلْت من بين بَدَيه » أى مَضَيتُ وخرَجْتُ بِتَأَنَّ وتَذْرِيجِ .
  - (س) ومنه حديث حسَّان « لأسُلَّنَّكُ مهم كما تُسَلُّ الشَّعرة من العَجِين ».
    - (س) وحديث الدعاء « اللهم اسْأَلُ سَخِيمَة قَالْبِي » .
    - (س) والحديث الآخر « مَنْ سَل سَخِيمَتُه في طَريق النَّاس ».
- (س) وحديث أم زرع « مضجَعُه كَمسَل شَطْبة ٍ » الْسَلُّ : مصدرٌ بمعنى المسلُول : أى ماسُلَّ من قِشْره ، والشَّطْبة : السَّعَفَة الخَضْراء . وقيل السيف .
- \* وفى حــديث زياد « بسُلالة من ماء تَمْب » أى ما استُخْرِج من ماء التَّمْب وسُلَّ منه.
- (س) وفيه « اللهم اسق عبدَ الرحمن من سَليلِ الجنَّة » قيل هو الشَّر اب الباردُ . وقيل الخلف الطَّاف من القَذَى والسَّكَدَر ، فهو فعيــل بمعنى مفعول . ويُروى « سَاساًل الجنــة ، وسَاسَبيلها » وقد تقدما .
- \* وفيه « غُبارُ ذَيل المرأة الفَاجرة يُورث السِّلَّ » يريد أنَّ من اتَّبع الفواجرَ وفجر ذَهَب مالُه وافْتَقَر ، فشبَّه خِفَّة المالِ وذَهابه بخفة الجسم وذَهابه إذا سُل .
- (سلم) \* في أسماء الله تعالى « السلامُ » قيل مَعْناه سلامتُه مما يلْحق الخلق من العَيبوالفَناء. والسلام في الأصْل السلامةُ . يقال سلم يسلم سلامة وسلاماً . ومنه قيل للجنّة دار السلام ، لأنها دارُ السلامة من الآفات .
- (س) ومنه الحديث « ثلاثة كُلُّهُم ضامنٌ على الله ، أحدُهم من يَدْخل بيته بسلاَم » أرادَ أن يَلزَم بيته طلبا للسلامة من الفِتَن ورَغبة فى العُزْلة . وقيل أراد أنه إذا دَخَل بيته سلَّم . والأوّل الوجه .

(س) وفي حديث التسليم «قل السلامُ عليك، فإنّ عليك السلامُ تَحَيَّة المؤتّى » هذا إشارَةُ الله عليه السلامُ تَحَيَّة المؤتّى » هذا إشارَةُ إلى ما جَرت به عادَنُهم في المراثى ، كانوا يُقدّمون ضمير الميت على الدُّعاء له كقوله :

عَليكَ سلامٌ من أُمِيرٍ وبارَكَ تَ يَدُ اللهِ في ذَاك الأديمِ الْمَرَّقِ في خَلكَ اللهِ في ذَاك الأديمِ الْمَرَّقِ في وَلَا الأَدِيمِ الْمَرَّقِ في وَلَا الأَدِيمِ الْمَرَّقِ في وَلَا الأَدِيمِ الْمَرَّقِ في وَلَا الأَدِيمِ اللهُ وَلَا اللّهُ في وَلَا الْأَدْرِيمِ اللّهَ في وَلَا الْآخِر :

عليك سلامُ اللهِ قيس بنَ عاصم ورحمتُه ما شاء أن يترَّحا \* وإيما فَعلُوا ذلك لأن المُسلَّم على القَوْم يتوقَّعُ الجواب، وأن يقال له عليك السلامُ، فلما كان الميتُ لا يُتَوقع منه جواب جَعلوا السلامَ عليه كالجواب. وقيل: أرادَ بالموتى كُفَّار الجاهلية.

\* وهذا في الدُّعاء بالخَير والمَدْح، فأما في الشَرِّ والذَّم فيُقدَّم الضميرُ كَقُولُه تَعَالَى « وإنَّ عَايَك لعنتي » وقوله : « عليهم ْ دَائِرةُ السَّوْء » .

\* والسنَّة لا تَخْتَلَفُ في تَحْيَة الأمواتِ والأحياء. ويشهَدُ له الحَــديث الصحيحُ أنه كان إذا دَخل القبور قال : « سلامٌ عليكم دَار قَوم مؤمنين » .

\* والتّسليمُ مشتَق من السلام اسم الله تعالى لسلامَتِه من العَيب والنَّقْص . وقيل معناهُ أن الله مطَّلع عليكم فلا تَغْفُلوا . وقيل معناه اسم السلام عليك : أى اسم الله عليك ، إذ كان اسمُ الله يُذْكر على الأعمال تَوقَعُ لاجْمَاع معانى الخيرات فيه وانتفاء عَوارض الفساد عنه . وقيل معناه سَلمِت منى فاجْعَلْنى أسلَمُ منك ، من السلامة بمعنى السلام .

\* ويقال السلام عليكم ، وسلام عليكم ، وسلام عليكم ، وسلام ، بحذف عليكم ، ولم يَرِد في القُرآن غالبًا الا مُنكَرّرا كقوله تعالى « سلام عليكم بما صَبَرتم » فأمّا في تشهد الصلاة فيقال فيه مُعرّفا ومُنكرّرا ، والظاهر الأكثر من مذهب الشافعي رحمه الله أنه اختار التنكير ، وأما في السلام الذي يخرج به من الصلاة فروى الرّبيع عنه أنه لا يكفيه إلا مُعرّفا ، فإنه قال : أقل ما يكفيه أن يقول السلام عليكم ، فإن نقص من هذا حر فا عاد فسلً . ووجهه أن يكون أراد بالسلام اسم الله تعالى ، فلم يَجُو حذف الألف واللام منه ، وكانوا يَسْتَحسنون أن يَقُولوا في الأوّل سلام عليكم ، وفي الآخر السلام الميكر ، وفي الآخر السلام عليكم ، و الألف واللام المعهد . يعني السلام الأوّل .

- \* وفى حديث عُمرَ ان بن حُصَين « كان يسلَّم على عتى اكْتويْتُ » يعنى أنَّ الملائكة كانت تسلّم عليه ؛ لأن الكَّيَّ يَقَدَح فى التَّوكُل والتَّسليم إلى الله والصَبر على ما يُبْتَلَى به العبدُ وطلب الشفاء من عنده ، وليس ذلك قادحًا فى جواز الكَيِّ ولكنة قادحُ فى التَّوكُل ، وهى درجة عالية وراء مُبَاشرة الأسباب .
- (س) وفي حديث الحديبية « أنه أخَذَ تَمانين من أهْل مكة سَلْماً » يُر وي بكسر السين وفتحها ، وها لُغتان في الصُّلح ، وهو المرادُ في الحديث على ما فسَّره الحَمَيْدي في غَريبه . وقال الخطَّابي : أنه السلَم بفتح السين واللام ، يريد الاستسلام والإذعان ، كقوله تعالى « وألقوا إليكم السَّلَم » أي الانقياد ، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجميع . وهذا هو الأشبه بالقضية ؛ فإنهم لم يُؤخذوا عن صُلْح ، وإنما أُخِذوا قَهْرا وأسْلموا أنْفُسهم عَجْزا ، وللأوَّل وجْه ، وذلك أنهم لم تَجْر معهم حَرْب، وإنما لمَّا عَجَز وا عن دفعهم أو النَّجاة منهم رَضُوا أن يُؤخذوا أسْرى ولا يُقتلوا ، فكأنهم قد صُولموا على ذلك فسَّمى الانقياد صُلحا وهو السلم .
- \* ومنه كتابه بين قُرَيش والأنصار « وإنّ سِلْم المؤمنين واحدٌ لا يسالَم مؤمن دون مُؤمن » أى لا يُصَالح واحدٌ دون أصحابه ، وإنما يَقَعُ الصُّلح بينهم وبين عَدُوِّهم باجْتاع مَكَثْهم على ذلك .
  - (ه) ومن الأول حديث أبي قتادة « لآتيناًك برجُل سَلَمَ » أي أسير لأنه اسْتَسْلُم وانقاد .
- \* وفيه « أَسَلَمُ سَالَمُ اللهُ » هو من الْسَالَة وتَرَ ْكَ الحرب. ويحتَمِل أَن يَكُون دُعاءَ وإخْبَاراً : إما دَعَاء لَهَا أَن يُسَالِمُ اللهِ ولا يأمرُ بَحَرْبُها ، أَو أَخْبَرَ أَن الله قد سَالَمُ الومنَع من حرْبُها .
- \* وفيه « النُّسُلم أخو المسلم لا يظامِهُ ولا يُسلمه » يقال: أَسْلَم فلان فُلاناً إذا أَلْقاه إلى الهلَّكة ولم يَحْمُهُ من عَدُوَّه ، وهو عام ٌ في كل من أَسْلمته إلى شيء ، لكن دَخَله التَّخْصِيص ، وغَلَب عليه الالْقاء في الهلِّكة .
- \* ومنه الحديث « إنى وهبت لجالَتى عُلاما ، فقلْت لهـــا لا تُسْلميه حَجَّاماً ولاصائفاً ولا قصَّابا » أى لا تُسْلميه لمن يُعَلَمه إحدى هذه الصنائع ، إنما كره الحجَّام والقصَّاب لأجل النَّجاسة التى يباشِرَ انها مع تعذُّر الاحتراز ، وأما الصائغُ فلماً يدخُــل صنعته من الغش ، ولأنه يَصُوغ الذهب

والفضة ، وربَّما كان من آنية أو حَلَّى للرجال وهو حَرَام ، ولكُثْرَة الوعْد والبَكْدَب في إنجاز ما يُسْتَعْمَل عنده .

(س) وفيه « ما من آدمی إلاً ومعه شيطان ، قيل زومَمَك ؟ قال : نعم ، ولكن الله أعانَى عليه فأسلم » وفي رواية « حتى أسلم » أى انقاد وكف عن وَسُوستى . وقيل دَخِل في الإسلام فسلمت من شره . وقيل إنما هو فأسْلَم بضم الميم ، على أنه فعل مستقبل : أى أسلم أنا منه ومن شرّه » ويشهد للأوّل :

(س) الحديث الآخر «كان شيطانُ آدم كافراً وشيطاني مُمْثِلًا».

\* وفى حديث ابن مسعود « أنا أول من أسلم » يعنى من قومه ، كقوله تعالى عن موسى عليه السلام « وأنا أوّل المؤمنين » يعنى مُوْمِني زَمانه ، فإن ابن مسعود لم يكن أوّل من أسلم وإن كان من السّابقين الأوّلين .

(ه) وفيه «كان يقول إذا دخل شهر رمضان : اللهم سَلِّمِي مِن رمضان وسلِّم رمضان لى وسلّمه من » قوله سَلِّمِي منه أي لا يُصيبني فيه ملك وله بين وكبين صَوْمه من مَرَض أو غيره . وقوله سلّمه لى : هو أن لا يُعَمَّ عليه الهلال في أو له أو آخره فينتبس عليه الهبوم والفطر . وقوله وسلّمه مني : أي يَعْصِمه من المعاصى فيه .

\* وفي حــديث الإفك « وكان على مُسَلّمًا في شأيها » أي سَالِمًا لم يُبدُ بشيء من أمرها . ويُروى بكسر اللام: أي مُسَلّمًا للأمْرِ ، والفتحُ أشبهُ : أي أنه لم يقل فيها سُوءاً .

(هس) وفى حديث الطواف «أنه أنّى الحجر فاستَلَمه » هو افْتَعَلَ من السَّلام والتَّحِية . وأهل البين يُسمُّون الركنَ الأسودَ اللَّحِيّا : أي أنَّ الناس نُحَيُّونه بالسَّلام . وقيل هو افْتَعَل من السَّلام وهى الحجارة ، واحد نُها سَلِمة بكسر اللام . يقال اسْتَلم الحجر َ إذا لَمَسِه وتَنَاوِله .

(س) وفي حديث جرير «بين سَلَمَ وأرَاك » السَّلَم شجر من العضاهِ واحديُّها سِلمة بفتح اللام، وورَقها القَرَظ الذي يُديغ به وبها سُتِّي الرجل سَلَمَة ، وتُجمعُ على سَلَمَاتٍ .

\* ومنه حديث ابن عمر « أنه كان يصلى عند سلمات في طريق مكة » . و يجوز أن يكون بكسر اللام جمع سلمة وهي الحجر .

- ( على كل سُلامَى من أحدكم صَدَقة " السُّلامَى : جعسُلامِية وهي الأُنجُلة من أعلى الشَّلامَى : جعسُلامِية وهي الأُنجُلة من أعلى الأصابِع . وقيل واحدُه وجعه سواه . ويجمُع على سُلامَياتٍ وهي التي بين كُلِّ مَفْصِلَين من أصابِع الإنسان ، وقيل السُّلامى : كل عَظْم نُجَوَّف من صِفار العِظام : المعنى على كُلِّ عظم من عِظام ابن آدم صَدقة ، وقيل : إن آخر مايَنتي فيه المنخ من البعير إذا تجفِ السُّلامي والعين ، قال أبو عبيد : هو عَظْم يكون في فراسِن البعير .
  - ( ه ) ومنه حدیث خزیمة فی ذکر السَّنَة « حتی آلَ السُّلامی » أی رَجَع إليه اللُّخ .
- وفيه « من تسلّم في شيء فلا يَصْرفه إلى غيره » يقال أسّم وسَلّم إذا أسّاف . والاسمُ السّمَ ، وهو أن تُعطِي ذهبا أو فضّة في سِلْمة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنك قد أسلّمت النمن إلى صاحب السّلمة وسَلّمته إليه . ومعنى الحديث أن يُسْلف مثلا في بُرّ فيعظيه المستَسْلف غيره من جنس آخر ، فلا يجوز له أن يأخذُه . قال القُتيبي : لم أسمع تفعّل من السّم إذا دفع إلاَّ في هذا .
- ومنه حديث ابن عمر «كان يَكْره أن يقال : السَّلم بمعنى السَّلف ، ويقول الإسلامُ لله عز وجل »كأنه ضنَّ بالإسم الذى هو موضوع للطَّاعة والانقياد لله عن أن يُسَمَّى به عَيره ، وأن يستَعمله في غَير طاعة الله ، ويذهب به إلى مَعنى السَّلف . وهذا من الإخلاص بابُ لطيف المَسْلك . وقد تكرَّر ذكر السَّلم في الحديث .
- (س) وفيه « أنهم مرُّوا بماء فيه سَايِم ، فقالوا : هل فيكم من رَاق ٍ » السَّلمُ اللَّديغ . يقال سَلَمْته الحيَّة أي لَدغَته . وقيل إنما مُمِّى سايا تفاؤُلا بالسَّلامة ، كا قيــل للفَلاة اللَّهُ كَا مَعَازة .
- ع وفي عديث خيبر ذكر « السَّلالم » هي بضم السين ، وقيل بفتحها : حِصنَ من حُصُون خَصُون من حُصُون خَصُون عَلَم السَّلالِمُ .
- (سلا) (س) فيه « أنَّ المُشركين جاءوا بسَلَى جَزُور فَطَرَحُوه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » السَّلَى: الجلد الرَّقيق الذي يَخرُج فيه الولَدُ من بطن أمه مَلْفُوفا فيه . وقيل هو في المَاشِية السَّلَى ، وفي النَّاس المَشِيمة ، والأوّلُ أشبه ؛ لأن المَشِيمة تخرج بعد الولد ، ولا يسكونُ الولدُ فيها حين يخرُج .

- (س) ومنه الحديث « أنه مرَّ بسَخلة تقَنَفُس في سلاها » .
- (س) وفي حديث عمر « لا يَدْخُلنَ وَجُل على مُغيبة ، يقول : ما سَكَيْمُ العام وما نَتَجْتُمُ الآن » أي ما أخذتم من سلّى ما شِينيكم ، وما وُلِدَ لكم . وقيل يَحْتَمَل أن يكون أصلُه ما سلاتُم بالهمز ، من السّلاء وهو السّمَنُ ، فسترك الهمز فصارت ألغا ثم قلب الألف ياء .
- (س) وفي حديث ابن عمر « وتكون لكم سأوة من الميش » أى نَمْمة ورفاهية ورَغَد يُــُليكم عن الهمِّ .

# (باب السين مع الميم)

- ﴿ سِمْتَ ﴾ ﴿ فِي حديث الأكل ﴿ سَمُوا الله ودَنُوا وَسَمَّتُوا ﴾ أَى إِذَا فَرَغْتُم فَادْعُوا بِالبركة لمن طَهِمْتُم عنده . والتَّسْمِيتُ الدُّعاء .
- (ه) ومنه الحديث « في تَسْميتِ العاطِس » لمن رَواه بالسِّين المهملة . وقيل اشتقاقُ تَسْميت العاطِس من السَّمْت ، وهو الهيئة الحسَنَة : أي جَعلك الله على تَمْتُ حَسَن ، لأن هيئته تَنْزُعِج للِعُطاس .
- (ه) ومنه حديث عمر « فينظرون إلى سَمَّته وهَدْيه » أى حُسْن هيئته ومَنْظَره في الدِّين، وليس من الخسْن والجمال . وقيل هو من السَّمْت : الطَّر يق . يقال الزَّمْ هذا السَّمْت ، وفُلان حَسَن السَّمْت : أى حسن القَصْد .
- \* ومنه حدیث حذیفة « ما نعلم أحداً أقربَ سمتاً وهَدْیا ودَلاً بالنبی صلی الله علیه وسلم من ابن أم عبد » یعنی ابن مسعود .
- (ه) ومنه حديث عوف بن مالك « فانطلقت لا أدرى أين أذهب إلا أنى أُسَتُ » أى أَلْن مُ سَمَّت الطَّر يق ، يمنى قَصْده . وقيل هو بمعنى أدعُو الله له . وقد تكرر ذكر السَّت والتَّمْنيت في الحديث .

- ﴿ سَمَج ﴾ \* في حديث على « عاتَ في كُل جارِحَة منه جَدِيدُ بِلَى سَمَّحَهَا » سَمُج الشيء بالضم سَمَاجة فهو سَمِج: أي قَبُح فهو قبيخُ . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- (سمح) (ه) فيه « فيقول الله تعالى : أَسْمِحُوا لِعَبْدِي كَالِسْمَاحُه إلى عبادى » الإسماح : لغة في السَّمَاح . يقال سمَح وأسْمَح إذا جادَ وأعطى عن كرَم وسَخاً . وقيل إبما يقال في السخاء سَمَح ، وأما أَسْمَح فإ مَّمَا يقال في الْمَتَابِعة والانقياد . يقال أَسْمَحَتْ نفسُه : أي انقادت . والصحيح الأوّل . والْسَامِحة الْمُسَاهِلة .
  - ( ه ) وفيه « اسمَحْ يُسْمَحْ لك » أَى سَهِلِّ يُسَهِل عليك .
    - (س) ومنه حدیث عطاء «اسمح یُسمَح بك».
  - \* ومنه الحديث المشهور « السَّمَاح رَبَاح » أَى الْمُسَاهَلة في الأشياء يَر ْ بِحُ صاحبُها .
- ﴿ سَمَعَى ﴾ (هَ) في أسماء الشَّجاج ﴿ السَّمْحَاق ﴾ وهي التي بينها وبين العَظْم قِشْرَة رَقيقة . وقيل تلك القِشْرَة هي السَّمْحَاق ، وهي فَوق قِحْف الرَّأْسِ ، فإذا انْتَهَت الشَّجَّة إليها أَسُمِّتُ سِنْحَاقا .
- (سمخ) (س) في حديث ابن عمر «أنه كان يُدُخِل أصبُقيه في سِمَاخَيه » السَّماخ : ثَقَبُ اللَّمَاخ : ثَقَبُ اللَّمَاخ : ثَقَبُ اللَّهُ أَن الذي يَدْخل فيه الصَّوت . ويقال بالصَّاد لمَكان الخاء .
- (شمد) (ه) في مديث على «أنه خرَج والساس يَنْتَظَرُونه للصلاة قياماً ، فقال: مألي أَرْآكُم سأمِدين » السَّامِد : المُنْتَصِب إذا كان رَافعاً رأسَه ناصِاً صَدْره ، أنْ كَر عليهم قيامَهم قبل أن يَرَوا إمامَهم . وقيل السَّامد : القَائم في تعيَّر .
- (ه) ومنه الحديث الآخر «ماهدا الشُّمُود» هو من الأوّل وقيل هو العَفْلة والنَّفْلة والنَّفْلة عن الشَّيء .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس في قوله تعالى « وأنتم سامِدون » قال مُسْتَكْبُرون . وحكى الرخشري : أنه الغِناه في لغة حُمير . يقال اسْمُدِي لنا أي غَنِّي .
- (س) وفي حديث عر « إنَّ رجلاكان يُسمِّد أرضَه بِعَذِرَة النَّاس، فقال: أمَا يَرْضَى

- أحدُ كم حتى يُطْعِمِ الناسَ ما يَخْرِج منه » السّماد: ما يُطْرَح في أصول الزرع والخَضَر من العَذِرة والزّبل ليَجُود نَباته .
- (س) وفى حديث بعضهم « اسْمادَّت رِجْلُها » أى انْتَفَخت وَوَرِمَت ، وكُل شىء ذَهَب أو مُلك فقد اسْمَدَّ واسْمادَّ .
- (سمر) في صفته صلى الله عليه وسلم «أنه كان أَسْمَر اللَّون » وفي رواية «أبيضَ مُشْرَبًا مُحْرة » ووَجْه الجمع بينَهُما أن ما يَبْرُز إلى الشمس كان أَسْمَر ، وماتُوَاريه الثِّياب وتَستُرُه كان أَسْمَر ،
- (س) وفى حديث المُصرَّاة « يَرُدُّها ويَرَدُّ مَعَها صاعاً من تمر لَا سَمْراء » وفى رواية « صاعا من طَعام لا سَمْراء » وفى أخرى « من طَعام سَمْراء » السَّمراء : الحنْطة . ومَعْنَى نَفْيها : أى لا يُلزم بعَطِيَّة الحنطة لأنها أغلى من التَّمر بالحجازِ . ومعنى إثْباتها إذا رَضِى بدَفْعها من ذات نَفْسه . ويشهدُ لها رواية ابن عمر « رُدَّ مِثْلَى لَبنها قمْحا » والقمحُ الحِنْطة .
  - \* ومنه حديث على « فإذا عِنده فاثُور عليه خُبْر السَّمراء » وقد تكرر في الحديث.
- (ه) وفي حديث العُرَّنَيِّين « فَسَمَر (١) أَعَيْنَهُم » أَى أَحْمَى لَمْم مَسَامِير الحديد ثم كَحَلَهِم بها.
- (ه) وفي حديث عرف الأمّة يَطَوُها مَالِكُها يُلحِقُ به ولَدها قال « فمن شَاء فليُمْسِكُها ومن شاء فليُسُكِّم اللهُ عَبَيد : لم نسمع ومن شاء فليُسَمِّرُها » يروى بالسين والشين . ومعناها الإرْسال والتَّخْليةُ . قال أبو عُبَيد : لم نسمع السين المهملة إلا في هذا الحديث . وما أرّاه إلَّا تَحُويلا ، كما قالوا سَمَّتَ وَشَمَّتَ .
- (س) وفي حديث سعد « وما لَنا طعام إلَّا هذا السَّمُّرُ » هو ضربُ من شَجَر الطَّلح، الواحدة سَمُرة .
- \* ومنه الحديث «ياأصحاب السَّرَة» هي الشجرة التي كانت عندها بَيعة الرضُو ان عام الله عَدِيدية. وقد تـكرر في الحديث.
- (ه) وفى حديث قَيْلةَ «إذْ جاء زوجُها من السَّامِرِ » هُمُ القومُ الذين يَسْمُرُون بالليل : أَى السَّامِرِ » هُمُ القومُ الذين يَسْمُرُون بالليل : أَى السَّامِرِ » هُمُ القومُ الذين يَسْمُرُون بالليل : أَى اللَّهُ اللَّ

يتَحدَّ ثون . السامرُ : اسم للجَمْع ، كالباقِر ، والجامِل للبَقَرَ والجال . يقال سَمَر القوم يَسْمُرُون ، فهم سُمَّار وسامر .

\* ومنه حديث «السَّر بعد العشاء» الرواية بفتح الميم من المسامرة وهو الحديث بالليل. ورواه بعضهم بسكون الميم. وجعله المصدر. وأصلُ السَّرَ لَوْن ضَوْء القمر ؛ لأنهم كانوا يتحدّثون فيه . وقد تـكرر في الحديث.

\* وفي حديث على « لا أطُورُ به ما سَمَرَ سَمير » أي أبداً . والسَّمِير : الدَّهر . ويقال فيه : لا أفعلُه ما سَمَرَ ابْنَا سَمير ، وابنَاه : الليل والنهار : أي لا أفعله ما بَقَىَ الدَّهر .

(سمسر) (ه) في حديث قيس بن أبي غَرَزة «كُنَّا نسمَّى السَّماسِرة على عبد رسول الله عليه وسلم ، فشَّمانا التُّجار » السَّماسِرة : جمع سِمْسار ، وهو القَيِّم بالأمْر الحافظله ، وهو في النَّه عليه وسلم ، فشَّمانا التُّجار » السَّماسِرة : في النَّيم اسم للذي يَدخل بين البائع والمشترى مُتَوسِّطا الإمضاء البيع (١) . والسَّمْسَرة : البيع والشّراء .

\* ومنه حديث ابن عباس في تفسير قوله « لا يَبِع عاضر " لبادٍ » قال: لا يكون له سِمْساراً .

(سمسم) \* فى حديث أهل النار «فيخرُ جون منها قد امْتَحَشُّوا كأنهم عيدان السَّماسِم» هكذا يُرُوى فى كِتاب مُسْلَم على اختلاف طُرُقه ونُسَخه، فإن صحَّت الرواية بها فمعناه ـ والله أعلم ـ أن النَّماسِم جمع سِمْسِم، وعيدانه تَراها إذا قُلِمَت وتُركت ليُؤخذ حَبُّها دِقَاقاً سُوداً كأنها مُحَتَّرِقة، فشبة بها هؤلاء الذين يخرُ جون من النار وقد امتَحَشُوا.

وطالمًا تطلّبتُ معنى هـذه الكلمة وسألتُ عنها فلم أرَ شافياً ولا أُجِبْتُ فيها بَمَقْنَع . وما أَشْبَه أَن تَكُونَ هذه اللّفظة مُحرَّفةً ، وربّما كانت كأنهم عِيدان السّاسَم ، وهو خَشب أَسُود كالآبِنُوس . والله أعلم :

﴿ سَمَطُ ﴾ (سِ) فيه «أنه ما أكل شاة سَمِيطاً » أى مَشُويَة ، فَعِيل بَمْعَى مَفْعُول .

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى للأعشى: فأصبحتُ لا أستطيع الـكلامَ سِوى أَن أَراجِعَ سِمْساَرَها قال الربخشرى في الفائق ٦١٣/١ : يريد السفير بينها

وأصلُ السَّمْط : أن يُبزَّع صوفُ الشاة المذبُوحة بالماء الحارِّ ، و إنما يُفعل بها ذلك في الغالب لتَشْوَكي .

- \* وفى حديث أبى سَليط « رأيتُ على النبى صلى الله عليه وسلم نَمْلَ أَسْماطِ » هو جمعُ سَميط. والسَّميط من النَّعل: الطاق الواحدُ لا رُقْعة فيه. يقال نَمْل أسماط إذا كانت غيرَ مخصوفة ، كما يقال ثوبٌ أخلاقٌ وبُرْمة أعْشارٌ .
- \* وفى حديث الإيمان « حتى سَلَم من طَرَف السماط » السِّماط : الجماعة ُ من الناس والنخل . والمرادُ به فى الحديث الجماعة ُ الذين كانوا جُلوسا عن جانِبَيْه .
- ﴿ سَمَع ﴾ \* في أسماءالله تعالى «السميع» وهو الذى لا يَمزُبَءن إدْراكه مَسْمُوعٌ و إن خَفي في ويسْمَع بغير جارِحةٍ . وَفَعِيل من أبنية الْمبالغة .
- ( ه ) وفى دعاء الصلاة « سَمِـع اللهُ لمن حَمِده » أَى أَجابَ من حَمِده و تَقَبَّله · يقال اسمع دعاً في : أَى أَجِبْ ، لأَنْ غَرَض السائل الإِجابة ُ والقَبولُ .
- (س ه) ومنه الحديث « اللهم إنى أعوذُ بك من دُعاء لا يُسْمع » أى لا يُسْتِجاب ولا يُعْتدُّ به ، فكا نَهُ غير مسموع .
- (س) ومنه الحديث «سميع ساميع بحَمْد الله وحُسْن بَلائه علينا » أى اِيسْمَع السامع ، و ولَيَشْهَد الشاهد حَمْدَنا لله على ما أَحْسَن إلينا وأولانا من نعمه ، وحُسْنُ البلاء: النَّعْمة ، والاخْتِبَار بالخير ليتَبَيَّن الشَّكر ، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر .
- (ه) وفى حـــديث عمرو بن عَبَســة « قال له : أَىُّ السَّاعات أَسْمَـعُ ؟ قال : جَوف اللَّيل الآخر » أَى أُوفَق لاسْتِاع الدُّعاء فيه ، وأو لى بالاسْتِجابة ِ . وهو من باب نَهارُه صائم وليله قائم .
- \* ومنه حديث الضحاك « لمَّسا عُرِض عليه الإِسْلامُ : قال فسمعْتُ منه كلاماً لم أسمَع قطَّ قولا أَسْمَعَ منه » يريد أَبْلغَ وأنجَع في القلب .
- (هس) وفيه « منْ سمَّع الناسَ بَعَمَله سَمَّع اللهُ به سامِعُ خَلْقه » وفى رواية « أسامِعَ اللهُ به سامِعُ خَلْقه » وفى رواية « أسامِعَ خلقه » يقال سمَّعْت بالرّجُل تَسْمِيعا وتَسْمِعَة إذا شَهْرُ ته وندَّدْتَ به . وسامِع: اسمُ فاعل من سَمع ، خلقه » يقال سمَّعْت بالرّجُل تَسْمِيعا وتَسْمِعة إذا شَهْرُ ته وندَّدْتَ به . وسامِع: اسمُ فاعل من سَمع ،

وأساميع : جَمع أشمَع، وأشمَع: جمع ُ قِلَّة لسَمْع . وَسَمَّع فلان بِعَمَله إِذَا أَظْهَرَه لِيُسْمَع . فمن رواهسامع خلقه بالرفع جَمَله من صفة الله تعالى : أى سمَّع الله ساميع خلقه به الناس ، ومن رواه أساميع أراد أن الله يسمِّع به أسماع خلقه يوم القيامة . وقيل أراد من سمَّع الناس بعمله سمَّعه الله وأراه ثوابه من غير أن يُعظيه . وقيل من أراد بعمله الناس أشمَعه الله وألناس ، وكان ذلك ثوابه . وقيل أراد أن من يَفْعل فِعلا صالحا في السِّر ثم يُغلُم و ليَسْمَعه النَّاس ويُحمَد عليه فإن الله يُسمِّع به ويُظْهر إلى الناس غَرَضه ، وأن عَمله له يكن خالصاً . وقيل يُريد من نسَب إلى نفسه عملا صالحا لم يَفْعَله ، وادَّعى خيراً لم يصْنَعه ، فإن الله يفضحه ويُظْهر كذبه .

- \* ومنه الحديث « إنما فعله سُمْعةً ورِياء » أى ليَسْمَعَه الناسُ ويَرَوْه . وقد تكرر هذا اللفظُ
   في غير موضع .
- (ه) ومنه الحديث « قيل لبعض الصحابة : لم َ لا تُكلّم عُثمان ؟ قال : أَترَوْنَنَى أَكلُّهُ مَثمَان ؟ قال : أَترَوْنَنَى أَكلُّهُ مَثمَا ﴾ أى بحَيث تسمعُون .
- (ه) وفي حديث قَيْلَة «لا تُخْبِرْ أُخْتَى فتلَّبِعَ أَخَا بَكُر بِنُوائِلِ بِينَ سَمْع الأَرْض وبصرِها» يقال خرَج فلان بين سَمْع الأَرْضِ وبَصَرِها إذا لم يَدْرِ أَيْن يَتَوَجَّه ؛ لأَنه لا يَقع على الطريق . وقيل أرادت بين سمْع أهل الأَرْضِ وبَصَرهم ، فحذَفَت المُضاف . ويقال للرَّجل إذا غَرَّر بنفْسه وألقاها حيث لا يُدْرَى أين هو : ألتى نفْسه بين سَمْع الأَرْضِ وبَصرِها . وقال الزمخشرى : «هو تمثيل . أى لا يَسمَع كلامَهُما ولا يُبْصِرهُما إلا الأَرْضُ » تعنى أَخْتها والبَكْري الذي تضحَبه .
- (س) وفيه « مَلاَ الله مَسامِعَه » هي جمع مِشمع ، وهو آلة السَّمْع ، أو جمع سَمْع على عير قياس ، كَمَشَابه ومَلاَمِيح . والمَسمَع بالفتح : خَرْقها .

\* وفي حديث الحجاج «كتب إلى بعض ُعمَّاله: ابعَثْ إلى فلانا مُسَمَّعا مُزَمَّرا » أَى مُقيَّدا مُسَجُّورا. والمُسْمِع (١) من أسمَاء القَيد. والزَّمَّارة: السَّاجُور.

### (س) في حديث على :

# \* سَمَعْمُعُ ۚ كَأَنَّنِي مِن جِنٍّ \*

أى سَريع خَفِيف، وهو في وَصْف الذُّئْب أشهَر.

- [ه] ومنــه حـــديث سفيان بن نبيح الهذلى « ورأسُه مُتَمَزِّق الشَّعَر سَمَعْمُع » أى لَطيف الرَّأْسِ.
- ﴿ سَمَعَد ﴾ (س) فيه « أنه صلى حتى اسْمَعَدَّت رِجُلاه » أى تَورَّمَتاَ وانتَهَخَتا . والْمُسْمَغِدُّ: المُتَكَبِّر الْمُنتفِخ غَضِبا . واسمَغَدَّ الجرح إذا وَرِم .
- (سمك ) (ه) في حديث على « وبَارِيُ الْمَسْمُوكَاتِ » أي السَّموات السَّبع . والسَّامِك : العَالِي الْمُرتفعُ . وسمَك الشيء يَسمُكُه إذا رفعَه .
- (س) وفى حديث ابن عمر «أنه نَظَر فإذا هو بالسَّماك ، فقال : قَدْ دَنا طُلُوع الفجْر فأوْتَرَ برَّحْة » السِّماك : نَجَمُ فَى السَّماء معروف . وهُما سِماً كان : رَامِتْ وأَعْزَل. والرَّامح لا نَو ، له ، وهو إلى جَهَة الشَّمال ، والأَعْزَل من كُواكب الأنواء ، وهو إلى جِهة الجُنُوب . وها فى بُرج الميزان . وطُلُوع السِّماك الأَعْزَل مع الفَجْر يكون فى تَشْرِين الأوّل .
- (سمل) (س) فى حــديث العُرَنيِّين « فقطع أَيْدِيَهُم وأرجُاهُم ، وسَمَلَ أَعَيُنَهُم » أَى فَقَاها بَحَديدةٍ مُعْماة أو غيرها . وقيل هو فَقَوْها بالشَّوْك ، وهو بمعْنى السَّمْر . وقد تقدم . وإنما فَعَل بهم ذلك لأنهم فعَلوا بالرُّعاة مثله و قَتَلوهم ، فجازاهُم على صَدِيعهم بمثله . وقيل إن هــذاكان قبــل أَن تُنْزِل الْحَدُود ، فلما نَزلت نهَى عن المُثلة .
- \* وفى حـــديث عائشة « ولنا سَمَلُ قَطِيفة كَنَّا نَلْبَسَهَا » السَّمَل : الْحَلَق من الثِّياب . وقد سَمَل النَّوبُ وأَسْمَل .

<sup>(</sup>١) في ا والهروى بكسر الميم الأولى وفتحالثانية . وانظر « زمر» فيما سبق .

- (ه) ومنه حـــديث قَيْلَة « وعليهـــا أَسْمَالُ مُلَيَّتَين » هي جمع سَمَلِ. والْلَيَّة تَصْغير الْلَاءة (١) ، وهي الإِزَار .
- \* ومنه حديث على « فلم يَبْق منها إلا سَملة كَسَمَلة الإِدَاوة » هي بالتحريك الماء القليلُ يَبْقَى في أَسْفل الإِناء .
- ﴿ سَمَلَقَ ﴾ \* في حديث على ﴿ ويصير مَعْهَدُها قَاعًا سَمْلَقًا ﴾ السَّمْاَق : الأرضُ للسُّتَويةُ الجُرْدَاهِ التي لا شَجر فيها .
- ﴿ سَمَمُ ﴾ (هـ) فيه « أُعِيذُ كُما بَكلمات الله التَّامَّة ، من كل سامَّة وهامَّة » السَّامَّة : ما يَسُمُّ ولا يَقْتُل مثل المَقْرب والزُّنبُور ونحوها . والجمع سَوَامّ .
- (س) ومنه حديث عِياض « مِلْنا إلى صخرة فإذا بَيْض، قال : ماهذا ؟ قانا: بَيْض السَّامّ » يُر يد سامَّ أبرصَ ، وهو نَوعُ من الوَزَغ .
- \* وفي حبديث ابن المسيّب «كنّا نقول إذا أَصْبَحْنا: نعوذُ بالله من شرِّ السَّامة والعامّة » السَّامة هاهنا خاصَّة الرَّجل. يقال سمَّ إذا خصَّ.
- (س) وفى حديث عمير بن أَفْصَى « يُورِدُه السامَّةَ » أَى المَوتَ . والصحيحُ فى المَوت أنه السَّامُ بتخفيف الميم .
  - \* ومنه حديث عائشة « أنها قالت لليهود : عليكم السَّامُ والذَّام » .
- (س) وفيه « فأتُوا حرثَكُم أنَّى شَتْتُم ِسَمَاماً واحداً » أَى مَأْتَى واحِـداً ، وهو من سِمَام الإِبْرة : تَقْبَها . وانتَصب على الظَّرف : أَى فَى سِمَام واحـــدٍ ، لَـكُنَّه ظرف محدود أُجْرى مُجْرَى الْمُبْم .
- (س) وفى حديث عائشة «كانت تَصُوم فى السَّفَر حتى أَذْلَقَهَا السَّمُوم » هو حرُّ النهار . يقال للرِّيح التى تَهُب حَارَّة بالنهار : سَمُوم . وبالليل حَرُور .

<sup>(</sup>١) قال فى الفائق ٢٦١/٢ : « مُكَيَّة تصغير مُلاءَة ، على الترخيم »اهوالرواية فى الهروى بالهمز « مُكَيَّنَةَ ومُايَلِّتَكَيْن » .

- (س) وفي حديث على يَذُم الدُّنيا «غِذَاوُها سِماَم» السَّمام بالكسر جمعُ السَّم وفي حديث على يَذُم الدُّنيا «
- ﴿ سَمَن ﴾ (ه) فيه « يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمان قومٌ يَنْسَمَّنُون » أَى يَتَكَثَّرُون بِمَا لَيْسَ عَندَهم، ويدَّعُون مالَيْس لهم من الشَّرَف. وقيل أرادَ جَمْعَهُم الأَمْوال . وقيل يُحبُّون التوسَّع في اللَّا كِل والمَشَارِب، وهي أَسْباب السَّمَن .
  - \* ومنه الحديث الآخر « ويظهر فيهم السِّمن » .
- (ه) وفيه « ويل لِلمُسَمِّناتِ يومَ القيامة من فَثْرةٍ في العِظام » أى اللاتى يَسْتَعْمِان السَّمْنَة ، وهو دَوالا يَتَسَمَّن به النَّـاء . وقد سُمِّنت فهي مُسَمَّنَة .
- (ه) وفى حديث الحجاج « إنه أتى بسَمكة مشوية ، فقال للذى جاء بها : سَمّنها ، فلم يَدْر مايريد » يعنى بَرّدْها قليلا .
- ﴿ سمه ﴾ \* في حديث على « إذا مَشَت هـذه الأُمَّة الشَّمَّهُي فقد تُوُدِّعَ منها » الشَّمَّهَي، والشَّمَّهُي بضم السين وتشديد الميم : التَّبخُتُر من الكِبْر ، وهو في غير هذا الباطلُ والكَذِبُ .
- ﴿ سَمَا ﴾ (س) في حديث أمّ مَعْبَد « وإن صَمَت (١) سَمَا وعَلاهُ البَهَاءِ » أي ارْتَفَعَ وعَلا على جُلسائه . والشُّموُّ : العُلوُّ . يقال : سَمَا يَسْمُو الْمَهُوَّ ا فَهُو سَامٍ .
- (ه) ومنه حديث ابن زِمْل « رجُل طُوال إذا تـكلَّم يَشْمُو » أَى يَعْلُو برأْسِه ويديه إذا تَكلَّم . يقال فلانٌ يسمُو إلى المَعالى إذا تَطاول إليها .
- (س) ومنه حديث عائشة « قالت زَينَبُ : يارسول الله أَحمى سَمعى وبصرى ، وهى التي كانت تُسامِينى منهُنّ » أى تُعالِينى وتُفاخِرنى ، وهو مُفاعَلة من السُّموِّ : أى تُطاوِلُنى فى الْخَظْوة عنده .

<sup>(</sup>١) الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية في الفائق ٧٨/١ : « إن صمت فعليه الوقار، وإن تكام سما وعلاه البهاء » .

- (س) ومنه حدیث أهل أُحُد « إنهم خَرَجوا بسُیوفهم یَنَسَامَون کَأَنهم الفُحول » أی يَتَبَارَون وَيَتَفاخَرُون . ویجوز أن یکون یَاداعَون بأسمائهم .
- (س) وفيه « إنه لمَّا نزَل : « فسبِّح باسم ربِّك العظيم » قال : اجْمَلُوها في رُكُوعكم » الاسمُ هاهنا صلّة وزيادة ، بدليل أنه كان يقولُ في رُكُوعه سبحان ربِّي العظيم وبحَمْده ، في ذف الاسمُ . وهذا على قول من زَعم أن الاسمَ هو المُستَى . ومن قال إنه غديرُه لم يَجْفُلُه صلة .
- (س) وفيه « صلَّى بِنا فى إثْر سَماء من الليل » أى إثْر مَطَر . وسُمِّى المَطرُ سماء لأنه يَبْزِل من السماء . يقال : مازِلنا نَطَأُ السماء حتى أتَيْناكُم : أى المَطَر ، ومنهم من يُؤَنِّتُه ، وإن كان بمعنى المَطَر ، كا يُبذَكر السماء ، وإن كانت مؤنَّتُه ، كقوله تعالى « السماء مُنفَظِرٌ به » .
- (س) وفي حديث هاجَر « تلِك أُمُّكُم يابَني ماء السماء » تُريد العرب ، لأنهم يَعيِشون يماء المَطَر ويَتَتَبَّعون مساقِط العَيثِ .
  - (س) وفي حديث شُرَيْح « اقْتضي مالِي مُسَمّى » أي باسْمي .

## ﴿ باب السين مع النون ﴾

- ﴿ سنبك ﴾ \* فيه «كره أن أيطلَبَ الرِّزْقُ في سَنابك الأرض» أي أطرافِها ، كأنَّه كره أن أيسافر السَّفَر الطويل في طلَب المال .
- (ه) ومنه الحديث « تُخْرِجكم الرُّوم منها كَفْرا كَفْرا إلى سُذُبُك من الأرض » أى طَرَف. شَبَّه الأرض في غِلَظِها بسُنبُك الدابة وهو طرف حافِرها . أخرجَه الهروى في هذا الباب وأخرجَه الجوهرى في سَبَك وجعل النون زائدة .
- (سنبل) \* في حديث عثمان « أنه أرْسَل إلى امرأة بِشُقَيْقة سُنبلانيّة » أى سابغة الطول ، يقال ثوب سُنبُلا نَى، و سَنْبَل ثو بَه إذا أسْبله وجرَّه من خَلْفه أو أمامه . والنون زائدة مثلها في سُنبُل الطعام . وكلهم ذَكرُوه في السين والنون خَمْلا على ظاهر لفظه .

(هس) ومنه حديث سلمان « وعليه ثوب سُذُبُلاني " » قال اكمر وى : يَحتمل أن يكون منسوبا إلى موضع من المواضع .

﴿ سنت ﴾ (ه) فيه «عليكم بالسَّنَى والسَّنُوت » السَّنُوت: العَسَل. وقيل الرُّبُّ. وقيل الكَّمُون. و يُرُوى بضم السين، والفتح أفصح (١) .

\* ومنه الحديث الآخر « لوكان شيء 'ينجي من الموت لكان السَّنَي والسَّنُّوت » .

(س) وفيه « وكان القوم مُسْذِتين » أى تُجدبين ، أصابَتهم السَّنَة ، وهى القحْط والجدْب . يقال أَسْنَت فهو مُسْنَت إذا أَجْدَب . وليس بابَه ، وسيجىء فيما بعد .

\* ومنه حديث أبي تَميمة « اللهُ الذي إذا أَسْنَتَ أَنْبَتَ لك » أي إذا أَجْدَ بْتَأْخُصَبَك.

(سنح) (س) في حديث عائشة واغتراضها بين يد يه في الصلاة « قالت : أكر َ هَأَن أَسْنَحَه »

أَى أَكْرَهُ أَنْ أَسْنَقْبِلُهُ بِبَدَى فِي صلاته ، من سَنَح لِي الشَّيُّ إِذَا عَرَضَ . ومنه السَّا نِح صدُّ البَارِحِ .

(س) وفى حديث أبى بكر «كان مَنْزله بالسُّنُح» هى بضم السين والنُّون . وقيل بسكُومها موضع معوَ الى المدينة فيه منازل بنى الحارث بن الخزرج .

(س) ومنه حديث أبى بكر «أنه قال لأسامة : أغر عليهم غارة سَنْحَاء» من سَنَح له الشيء إذا اعترضه. هكذا جاء في رواية. والمعروف عارة سحَّاء. وقد تقدم (٢).

﴿ سنحف ﴾ (ه) في حديث عبد الملك «إنَّك لَسِنَّحْف»أى عَظيم طَويل ، وهو السِّنْحاف أيضا ، هكذا ذكرَه الهروى في السين والحاء . والذي في كتاب الجوهري وأبي موسى بالشين والخاء المعجمتين . وسيجيء .

(سنحنح) (ه) في حديث على .

\* سَنَحْنَح اللَّيل كَأَنَّى جَنَّى \*

أَى لا أَنَامُ اللَّيْلِ، فأَنَا مُتَيَقَظُ أَبِداً . ويروى سَمَعْمع . وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) وفيه لغة أخرى « سِنَّوْت » ( الهروى والقاءوس ) .

<sup>(</sup>۲) وتروى بالميم « مسحاء » وستجيء .

- ﴿ سَنَحَ ﴾ (هـ) فيه « أن خيَّاطا دَعاه فقد ّم إليه إهَالةً سَنِحَة » السَّنِحَة : المتغَيِّرة الرِّ يح . ويقال بالزاى . وقد تقدم .
- (س) وفي حديث على « ولا يَظْمأ على التَّقُوى سِنْخ أصل » السَّنْخ والأصلُ واحد ، فلما اختلَفَ اللَّفظان أضاف أحدَهما إلى الآخر .
  - (س) ومنه حديث الزُّهْرِيّ « أصلُ الجهاد وسِنْخُه الرِّباط » يعني الْمرَ ابطة عليه .
- (سند) (س) فى حديث أُحُد « رأيتُ النِّسَاء يُسْنِدْن فى الجَبَل » أَى يُصَعَّدن فيه . والسَّنَدُ ما ارْتفعَ من الأرض. وقيل ما قا بَلكَ من الجَبَل وعَـلَا عن السَّفْح. ويُرْوى بالشين المعجمة ، وسيذْ كَر .
- (ه) ومنه حديث عبد الله بن أنيس « ثم أَسْنَدُوا إليه في مَشْرُبة » أي صعدوا . وقد تمكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « خرج تُمامةُ بن أَثَال وفلان مُتَسَانِدينِ » أَى مُتَعَاوِ نَين ، كأنَّ كُلُّ واحدٍ منهما يَستَنيد على الآخر ويَسْتعين به .
- (ه) وفى حديث عائشة «أنه رُرِّنَى عليها أربَعَة أثواب سَنَد » هو نوع من البُرُود البَرُود البَرُود البَرُود البَكَانية . وفيه لُغَتان : سِنْدوسَنَد ، والجَمعُ أَسْنَاد .
- (س) وفى حديث عبد الملك « إن حَجَراً وُ جِد عايه كـتاب بالمُسْنَد » هي كـتابة قديمة . وقيل هو خط عِمْيَر .

### ﴿ سندر ﴾ ( ه ) في حديث علي :

# \* أَكِيلُكُم بِالسَّيف كَيلَ السَّندَره \*

أى أقتُلكم قَتْلا واسعاً ذَرِيعاً . السّندرة : مكْيال واسع م قيل يحتمل أن يكون اتُخذ من السّندرة وهي شَجَرة يُعمَل منها النّبل والقِسِيّ . والسندرة أيضا العَجَلة . والنون زائدة وذكرَها الهروى في هذا الباب ولم يُنبّه على زيادتها .

- ﴿ سندس ﴾ ( ه ) فيه « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بِجُبَّة سُنْدُس » السُّندس : مارقَّ من الدِّيباج ورفع (١) . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ سنط ﴾ \* فيه ذكر « السَّنُوط » هو بفتح السين الذي لا عُلِية له أصلا . يقال رَجلُ سَنوطُ وسِناً ط بالكسر .
- (سنع) (س) فى حديث هشام يَصِف ناقةً « إنها لَمِسْناع » أَى حَسَنَةُ الْخَلْق. والسَّنَع: الجَال . ورجُل سَنيِع، ويُر وى بالياء . وسيجىء .
- ﴿ سَمَ ﴾ (س) فيه « خيرُ الماءِ السَّنَمِ » أى المُرْتفع الجارى على وجه الأرض. ونَبْتُ سَنِم أى مُرْتَفِع . وكُلّ شيء علاَ شيئًا فقد تَسَنَّمَه . ويُرْوى بالشين والباء .
- (ه) ومنه حديث لقمان « يَهَب المائةَ البَكْرة السَّنِمَة » أى العظيمة السَّنام. وسَنام كل شيء أعلاه.

#### وفی شعر حسان :

وأنَّ سَنَام المَجْدِمِن آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ يَغْزُوم وَوَالدُكُ الْعُبُد أَى أَعْلَى الْمَجْد .

- \* ومنه حديث ابن عُمَير « هاتوا كَجَزُور سَنِمَةٍ في غــداةٍ شَرِمَة » ويجمع السَّنام على أَسْنِمَة .
- (س) ومنه الحديث « نِساء على رُؤسهنَ كَأَسْنِمَةَ البُخْت » هُنَّ اللَّو آتى يَتَعَمَّمْن بالمقانِعِ على رؤسهنَّ يُكَبِّرِنها بها ، وهو من شعار المُعَنَّيَات .
- ﴿ سَنَ ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكر « السَّنة » وما تصرَّف منها . والأصلُ فيها الطريقة والسَّيرة . وإذا أَطْلِقَت في الشَّرع فإنما يُرادُ بها ما أمَرَ به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندَب إليه قولا وفي لا ، مما لم يَنْطق به الكِتابُ العزيزُ . ولهذا يقال في أدِلَّة الشَّرع الكِتابُ والسُّنَّة ، أي القرآن والحديث .

<sup>(</sup>١) وغليظه : الاستبرق .

- (س) ومنه الحديث « إنما أنسَّى لِأَسُنَّ » أَى إنما أَذْفَعُ إلى النِّسيان لأَسُوق الناس بالهدَاية إلى الطَّرِيق المُستَقيم ، وأُبيِّنَ لهم ما يَحْتَاجُون أَن يفعلوا إذا عَرَض لهم النِّسيانُ . ويجوز أَن يكون من سَنَنْت الإبلَ إذا أحْسنت رِعْيتُهَا والقيامَ عليها .
- \* ومنه حديث « أنه نَزَل الْمُحصَّب ولم يَسُنَّه » أى لم يجعله سُنَّة يُعمل بها . وقد يَفْعلُ الشيء لسبب خاص فلا يعمُ عَيره . وقد يَفْعل لمعنى فَيزُول ذلك المَمْنى ويبقى الفعل على حاله مُتَّبعاً ، كَةَصْر الصلاة فى السَّفر المخوف ، ثم استمرَّ القصر مع عَدَم الخَوف .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « رَمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بسُنَّة » أى أنه لم يَسُنَّ فِهُ لَكَ كَافَة الأُمَّة ، ولكن لسبب خاص ، وهو أن يُرِى المُشْركين قُوَّة أصحابه ، وهذا مدهبُ ابن عباس ، وغَيرُه يَرَى أن الرَّمَل في طَوَاف القُدُوم سُنَّة .
- \* وفى حديث مُحَمِّم بن جَثَّامة « اسْنُن اليوم وغَيِّر غداً » أَى أَعَلَ بُسنَّتُ التَّى سَنْنَهَا فَ القَصَاص ، ثم بعد ذلك إِذَا شِئْتَ أَن تُغَيِّر فَغَيِّر : أَى تُغَيِّر مَا سَنَنْت . وقيل تُغَيِّر : من أُخذِ الغِير ، وهي الدِّية .
- \* وفيه « إِن أَ كَبَرَ الكَبائرِ أَن تُقَاتِلِ أَهل صَفْقَتك ، وتُبدِّل سُنَّتَك » أراد بتَبديل السُّنة أن يرجع أغرابيا بعد هِجْرته .
- (ه) وفى حديث المجوس « سُنُّوا بهم سُنَّة أهلِ الكتاب » أى خُذُوهم على طريقتهم وأجْرُوهم فى قَبُول الجِزْية منهم مُجْراهُم.
- (س) ومنه الحديث « لايُنقض عهدُهم عن سُنَّة ما حِلٍ » أى لا يُنقض بسَعْي ساع بالنَّميمة والإفساد ، كما يقال : لا أفسد ما بَيني وبينك بمذاهب الأشرار وطُرُ قيهم في الفساد . والسنة الطريقة ، والسَّنَن أيضا .
  - ( ه ) ومنه الحديث « ألا رجُلُ يَرُدّ عنَّا من سَنن هؤلاء » .
- (س) وفي حديث الخيل « استَنَتْ شَرَفا أو شَرَفَين » اِستَنَّ الفَرَس بستَنُّ اسْتِمَاناً : أي عَدَا لِمَرَجه ونشاَطِه شَوْطاً أو شَوْطَين ولا رَاكِب عليه .

- ( ه ) ومنه الحديث « إن فَرَسَ الحِجاهدِ ليَسْتَنُّ في طِولُه » .
- (س) وحديث عمر « رأيتُ أباه يستَنُّ بسَيْمُه كما يَسْتَنُّ الجَمَل » أَى يَمْرِحُ ويَخْطُر به . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث السُّواك « أنه كان يَسْتَنُّ بعود من أرَاك » الاسْتينانُ : اسْتعال السُّواك ، وهو افْتِمَال من الأسْنان : أي يُمرُّه عليها .
  - (س) ومنه حديث الجمعة « وأن يَدَّهِن ويِستَنَّ » .
- (س) وحديث عائشة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم « فأحدتُ الجريدَة فَسَنَنْته بها » أي سَوَّكُته بها . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفيه «أعْطُوا الرُّكُ أُسِنَّتُهَا » قال أبو عُبيد (١): إن كانت اللَّفظة محفوظة فكأنها جمع الأسْنان. يقال لِمِا تأكله الإبل وتَرعاه من العُشْب سِنٌ وَجَمْعه أَسْنان، ثم أُسِنَّة.

وقال غيره (٢٠): الأسنة جمع السِّنان لا بَحْمـع الأسْنان ، تقول العرب : الحَمْضُ يَسُنُّ الإبل على الخُلَّة : أَى يُقُوّيها كَا يُقُوّى السَّنَّ حَدِّ السِّكِين . فالحَمْض سِنان لها على رَعْي الْخُلَّة . والسِّنَان الاسم ، وهو القُوَّة .

واسْتَصوب الأزهري القَوْلين معاً . وقال الفراء : السِّن الأكل الشديد .

وقال الأزهرى: أصابت الإبلُ سِنَّا من الرِّعْي (٢) إذا مَشَقَت منه مَشْقًا صَالحًا. ويُجمع السنُّ بهذا المعنى أَسْنَانا [ ثم تُجْمع الأَسنان أسنَّة (٢)]. مثل كِنِّ وأكْنان وأكنان وأكنَّة (٥)

وقال الزمخشرى : « المعنى أَعْطُوها ما كَمْتَنع به من النَّحْر ؛ لأن صاحبها إذا أَحْسَن رَعْيَها سمنَت وحَسُنَت في عينه فيَبْخُل بها من أن تُنْحر ، فشَبه ذلك بالأسِنَّة في وقوع الامتناع بها » .

<sup>(</sup>١) أول كلام أبي عبيد كما في الهروى واللسان « لا أعرف الأســـنة إلا جم سنان ، للرمح ، فإن كان الحديث محفوظاً ... الخ » (٢) هو أبو سعيد [ الضرير ] كما ذكر الهروى واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل والدر النثير « المرعى » وأثبتنا ما في ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من اللسان .

هذا على أنَّ اللَّر اد بالأسِنَّة جمع سِناَن ، وإن أريد بها جمع سِنَّ فالمعنى أمْكنوها من الرِّعى . (س) ومنه الحديث « أعْطُوا السَّنَّ حظَّها من السِّن » أى أعْطُوا ذَوَات السَّنّ وهى الدَّوابُّ حظَّها من السِّن وهو الرِّعى .

( ه ) ومنه حديث جابر « فأمْكِنوا الرِّكاب أسْنَانا » أَى تَرْعَى أَسْنَانا .

- \* وفى حديث الزكاة «أمَرَ نَى أَن آخُذ من كُل ثلاثين من البقَر تبِيعاً ومن كُل أَر بعين مُسِنَّة » قال الأزهرى: والبقرةُ الشاةُ يقع عليهما اسم اللسن اذا أثْنَيا ، وتُثْنَيَان فى السَّنَة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كِبَرها كالرجُل المُسِنِّ ، ولكن معناه طُلوع سِنَّها فى السَّنة الثالثة .
- (ه) وفي حديث ابن عر «أينني أن الضحايا التي لم تُسْنَن » رواه القَتَيْبي بفتح النون الأولى ، قال : وهي التي لم تُنبُت أسنانها ، كأنها لم تُمُط أسنانا ، كما يقال لم يُلبَن فلان إذا لم يُمْط لَبناً . قال الأزهرى : وهم في الرواية ، وإنما الحفوظ عن أهل الثّبت والضبط بكسر النون ، وهو الصواب في العربية . يقال لم تُسْنِ ولم تُسِن . وأراد ابن عمر أنه لا يُضَحَّى بأضحيّة لم تُثن : أي لم تَصِر تَنَيّة ، فإذا أثنت فقد أسنَّت . وأدنى الأسْنَان الإثناء .
- (س) وفى حديث عمر «أنه خَطب فَذَكُر الرِّبا فقال: إن فيه أبواباً لا تَخْفى على أحدٍ منها السَّلَمَ في السِنِّ » وسِنُ السَّلِّ » وسِنُ الجَارِحة مُؤَنَّتَة . ثم استعبرت للعُمْر استدلاً لا بها على طُوله وقِصَره . وَبَقيَتْ على التأنيث .

### (س) ومنه حديث على:

\* بَازِلُ عَامَيْن حَدِيثُ سِنِّى (٢) \* أَن شَابٌ حَدَثُ فَى العُمْلُ والعِلْمُ . أَن شَابٌ حَدَثُ فَى العُمْر ، كَيبِير قَوِيٌ فَى العَقْلُ والعِلْمُ .

( ه ) وحديث عثمان « وجاوزتُ أَسْنَانَ أهل بيتى » أى أغّارهم . يقال فلان سِنُّ فلاَن ، إذا كان مثله في الستنّ .

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل و 1 والدر النثير والفائق١/ ٦١٨ والذىفى اللسان والهرَوى « مُيتَّقَى »

<sup>(</sup>۲) يروى «حديثُ سِنِّى » بالإضافة .

- \* وفى حديث ابن ذِى يَزَن «لأُوطِئَنَّ أَسنَانَ العرَب كَعْبَه » يُريد ذَوِى أَسْنَانَهم ، وهم الأَكَا بر والأشْرَاف .
- [ ه ] وفى حـــديث على « صَدَقنى سِنَ بَـكْرِه » هذا مثل ُيضرب للصَّادِق فى خَبَره ، ويقوله الإنسانُ على نَفْسه و إن كان ضارًا له . وأصلُه أن رجُلا ساَوَمَ رَجلا فى بَـكْرٍ ليشْتَريه ، فسأل صاحبه عن سنّه فأخبره بالحق ، فقال المُشْتَرَى : صَدَ قنى سنَ بَـكْره .
- \* وفي حديث بَوْل الأعرابي في المسجد « فدعاً بدَلُو من ماء فسنَة عليه » أي صَبَّه . والسَّن الصَّبُّ في سُهُولة . ويروى بالشين . وسيجيء .
  - (ه) ومنه حديث الخمر « سَنَّهَا في البطحاء » .
- ( ه ) وحديث ابن عمر « كان يَسُنُّ الْمَاءَ على وجْهه ولا يَشُنُّه » أى كان يَصُبُّهُ ولا يُفَرِّقه عليه
- \* ومنه حــديث عمرو بن العــاص عنــد موته « فَسُنُّوا عَلَى التُّرَابَ سَنَّا » أَى ضَعُوه وضْعــا سَهُلا.
- (س) وفيه «أنه حضَّ على الصَّدَقة ، فقام رَجل قَبِيحُ السُّنَّة » : السنَّة : الصُّورةُ ، ومَا أُقبل عليك من الوجه . وقيل سُنَّة الخدّ : صَفْحته .
- (س) وفی حدیث بَرْوَعَ بنْتِ واشِقِ « و کان زوجُها سُنَّ فی بئر » أی تَفَیَّر وأنْــتَن، من قوله تعالی : « مِن حَمَّا مَسْنُون » أی مُتَفَیّر. وقیل أراد بسُنَّ أَسِنَ بوزن سَمِـعَ ، وهو أن يَدُورَ رأسُه من ربح كريهة شَمَّها و يُغْشَى عليه .
- ﴿ سنه ﴾ \* فى حديث حليمة السعدية « خرجنا كَلْتَمِس الرُّضِعَاء بمسكة فى سَنة سَنْهاء »أى لا نبات بها ولا مَطَر. وهى لفظة مُ مُبْذِينة من السَّنَة ، كا يقال ليلة كَيْلَا ويوم أَيْوَمُ . ويُرُوى فى سَنة شَهْباء ، وسيجىء .
- \* وَمَنْهُ الْحَدَيْثُ ﴿ اللَّهِمُ أُعِنِّى عَلَى مُضَرَّ بِالسَنَةُ ﴾ السَنَةُ : اَلَجِدُ بُ ، يَقَالَ أَخَذَتُهُم السَّنَةَ إِذَا أَجْدَبُوا وَأَقْحَطُوا ، وهي من الأسماء الغالبة ، نحو الدَّابَّة في الفَرَس ، والمال في الإبل : وقد خَصُّوها بَقَلْ لامها تاء في أَسْنَتُوا إِذَا أَجْدَبُوا .

- (ه) ومنه حديث عمر «أنه كان لا يُجيز نِـكاحا عامَ سَنَةٍ »أى عامَ جَدْب ، يقول لَـكلَّ الضِّيق يَحْمِلهم على أن يُنْكِحوا غيرَ الأكْفاء ·
- (ه) وكذلك حديثه الآخر «كان لا يَقْطعُ في عام سَنَةً » يعنى السَّارِقَ. وقد تكررت في الحديث.
- (ه) وفى حــديث طَهَفَة « فأصابَتْنــا سُلَيَّةٌ كَمْرَاء » أَى جَدْبٌ شــديد ، وهو تَصْغير تَمْظيم .
- (س) ومنه حدیث الدعاء علی قریش « أُعِنّی علیهم بسِنین کسِنی یوسف » هی التی ذکرها الله تعالی فی کتابه « ثم یَأْتِی من بعد ذلك سَبْع شِدَادٌ » أَی سَبْع سِنِین فیها قَحْطٌ وجَدْبُ .
- (سَ) وفيه أنه نَهَى عن بَيْع السِّنِين » هو أن يبيع ثَمَرة نَخْـله لأ كثر من سَنَة ، نَهَى عنه لأنه غَرَرٌ ، و بيع مالم يُخْلَق .

وهو مثل الحديث الآخر « أنه نهى عن المُعاومه ». وأصلُ السَّنة سَهْة بوزن جَبْهة ، فحدُفَت لامُها و ُنقِلت حَرَكَتُها إلى النُّون فَبَقيت سَنَة ؛ لأنها من سَهَت النخلة وتَسَهَّت إذا أتى عليها السِّنُون . وقيل إن أصلَها سَنَوة بالواو فحذ فت الهاء ، لقولم : تَسَنَّيتُ عنده إذا أقمت عنده سَنَة فلهذا يقال على الوجهين : استأجرته مُسانهة ومُساناة . وتُصَغَّر سُذَيهة وسُنيّة وسُنيّة، وتُجُمْعُ سَهَات وسَنوات وسَنوات فالهذا يقال على الوجهين : استأجرته مُسانهة ومُساناة . وتُصَغَّر سُذَيهة وسُنيّة ، و بعضهم يضمها . ومنهم من فإذا جَمْعتها جمع الصّحة كسر ت السين ، فقلت سِنُون وسِنين . و بعضهم يضمها . ومنهم من يقول سِنين على كل حال في الرَّفع والنَّصب والجر " ، و يجعل الإغراب على النون الأخيرة ، فإذا أضَفْتها على الأوّل حذفت نون الجمع للإضافة ، وعلى الثاني لا تحذفهسا فتقول سِنِي زيد ، وسِنين وسِنين وسِنين ويد ،

- ﴿ سَنَا ﴾ (س) فيه « بَشِّرْ أُمَّتِي بالسَّنَاء » أي بارْتِفَاعِ المَنزلة والقَدْر عند الله تعالى . وقد سَـني يَسْنَى سَنَاء أي ارتفع . والسَّني بالقصر : الضَّوه .
- (ه) وفيه «عليـكم بالسَّني والسَّنُّوت، السّـني بالقصر: نَبات معروف من الأدوية؛

له كُمْل (١) إذا يبِسَ وحرَّ كَتْهُ الريحُ سَمِعت له زَجَلا . الواحدة سَناة . و بعضهم يرو يه بالملـــ . وقد تكرر في الحديث .

- (ه) وفيه « إنه ألْبَس الخميصة أم خالد وجعل يقول يا أمّ خالد سناسَنَا » قيل سَنا بالحَبَشيَّة حَسَنَ ، وهي لغية ، وتخَفَّف نُونُهَا وتُشدَّد . وفي رواية « سَنَه ْ سَنَه ْ » وفي أخرى : « سَنَاه » بالتشديد والتخفيف فيهما .
- (س) وفى حديث الزكاة « ماسُقِى بالسَّوانى ففيه نصفُ الْعُشْر » السَّوانى جمع سَانية ، وهى النَّاقةُ التي يُسْتَقَى عايبها .
- (س) ومنه حديث البعير الذي شَكَا إليه صلى الله عليه وسلم فقال أهلُه « إنَّاكُنَّا نَسْنُو عليه » أي نَسْتَقِي .
  - \* ومنه حدیث فاطمة رضی الله عنها « لقد سَنَوْتُ حتی اشْتَكَمیت صَدْرِی » .
- \* وحديث العَزَّل « إِنَّ لَى جَارِيةً هَى خَادَمُنا وَسَا نِيَتُنَا فَى النَّخَل » كَأَنْهَا كَانَت تَسْقِى لَم تَحَالَهُم عوض البعير . وقد تكرر في الحديث .
  - ( ه ) وفي حديث معاوية ، أنه أنشد :
  - \* إذا اللهُ سَنَّى عَقْمُ لَ شَيء تَيَسَّرَا (٢) \*

يقال سنَّيتُ الشيء إذا فتحته وسَمَّلته . وتَسنَّى لى كذا : أي تيسَّر و تَأتَّى .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : حمل أبيض .

<sup>(</sup>٢) صدره كما فى اللسان :

<sup>\*</sup> وَأَعْلَمُ عِلْماً لَيْسَ بِالظَّنِّ أَنَّهُ \* أو: \* فَلا تَيْأَسَا وَاسْتَغُورَا اللهَ إِنَّه \* ومعنى قوله: استغورا الله: اطلبا منه الغِيرَةَ ، وهَى الْمِيرَةُ .

## ﴿ باب السين مع الواو ﴾

- ﴿ سُواً ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ الْحَدَيْبِيةِ وَالْغَيْبِرَةِ ﴿ وَهِلْ غَسَانَتَ سَوْأَتُكَ إِلاَّ أَمْسِ ﴾ السَّوْأَةُ فَ الأصل الفَرْجِ ، ثم نُقِل إلى كُلِّ مَا يُسْتَحْيَا مِنه إِذَا ظَهَرَ مِن قُول أَو فَعَل . وَهَذَا القُول إِشَارَةً إِلَى غَدْرِ كَانَ الْمُغِيرَةُ فَعَلَهُ مِع قُومٍ صَحِبُوهِ فَى الجَاهِلِيَّةَ فَقَتَلَهُم وَأَخَذَ أَمُوالْهُم .
- \* ومنه حدیث ابن عباس فی قوله تعالی « وطَفقِاً یَخْصِفان علیهما من وَرَق الجنة » قال یَخْمُلانِه علی سَوْءاتهما » أی علی فُرُوجِهما . وقد تکرر ذکرها فی الحدیث .
- (ه) وفيه « سَوْآلَه ولُودٌ خيرٌ من حَسْنَاءَ عَقِيمٍ » السَّوْآلَه : القَبيِعةُ . يقال : رجل أَسُوَأَ وامرأَةُ سَوْآلَه . وقد يُطْلق على كلّ كلة أو فَعْـلة قبيعة . أخرجه الأزهرى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرجه غيرُه حديثا عن عمر .
- (س) ومنه حديث عبد الملك بن عمير « السَّوْآة بنْتُ السَّيد أَحَبُّ إِلَى من الحُسْنَاء بنْتُ الطَّنُون ».
- (س) وفيه «أن رجلا قَصَّ عليه رُؤيا فاسْتاءَ لها ، ثم قال : خِلافة نُبُوَّة ، ثم يُؤْتِي اللهُ الْمُلكَ من يشاء » اسْتاء بوزن اسْتاك ، افْتَمَل من السّوء ، وهو مطاوع ساء . يقال اسْتاء فلان بمـكانى أى ساءه ذلك . ويروى «فاسْتالها» أى طَابَ تأوياً بالتأمَّل والنَّظَر .
  - [ ه ] ومنه الحديث « فما سَوَّأُ عليه ذلك » أي ما قال له أسَأْتَ .
- ﴿ سُوبِ ﴾ \* في حديث ابن عمر ذكر « السُّوبية » وهي بضم السين وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء تحتها نقطتان : نبيذٌ ممروفُ يُتَآخَذ من الحنطة . وكثيراً ما يشرَبُهُ أهلُ مصر .
- ﴿ سُوخ ﴾ (س) في حديث سُراقة والهِجْرةِ « فَسَاخَتْ يَدُ فَرَسَى » أَى غَاصَت في الأَرض . يَقَالَ سَاخَت الأَرضُ به تَسُوخُ و تَسيخ .
  - \* ومنه حدیث موسی صلوات الله علیه « فساخَ اَلجَبَلُ وخَرَّ موسی صَعِقا » .
- (س) وفي حديث الغار « فانْساخَتِ الصَّخرةُ »كذا رُوى بالخاء: أي غاصَت في الأرضِ ، وإنما هو بالحاء المهملة . وسيجيء .

- ﴿ سُود ﴾ ( ه س ) فيه « أنه جاءه رجُل فقال : أنتَ سيِّدُ قُرَيش ، فقال : السيدُ اللهُ » أى هو الذي تَحَقُّ له السيادةُ . كَأَنَّه كُره أَن يُحْمَدَ في وجهه ، وأحَبَّ التَّو اضُع .
- (س) ومنه الحديث « لمَّا قالوا له أنت سيِّدُنا ، قال : قولوا بقَولِكُم » أَى ادْعُونى نبيًّا ورسولا كا سمَّانى اللهُ ، ولا تُسمُّونى سيِّدا كا تُسمُّونَ رُؤساءَكُم ، فإنى لسْتُ كأَحَدِهِم ممن يسُودكم في أسباب الدنيا .
- (ه) ومنه الحديث «أنا سيد وَلد آدَم ولا فر » قاله إخبارا عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والشُّودَد ، وتحدُّ ثاً بنعمة الله تعالى عنده ، وإعلاماً لأمُّته ليكون إيمانهم به على حَسَبه ومُوجَبه . ولهذا أَتْبَعه بقوله ولا فَخْر : أى أنَّ هذه الفَضِيلة التي نِلْتها كرامة من الله لم أنكها من قبِل نَفْسى ، ولا بَلفْتُها بقُوَّتى ، فايس لى أن أفتَخِر بها .
- (س) وفيه «قالوا يارسول الله من السيّدُ ؟ قال: يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، قالوا: فما في أُمَّتِكُ من سيِّد ؟ قال: بلي ، من آتاَه اللهُ مالاً ، ورُزِقَ سماحةً فأدَّى شكره ، وقَلَّت شكاَيتُه في الناس » .
- (س) ومنه «كُلُّ بني آدم سيَّدُ ، فالرجُل سيَّدُ أهل بيته ، والمرأةُ سيدةُ أهل بيتها ».
- (س) وفى حديثه للأنصار « قال : مَنسيّدكم ؟ قالوا : اَلَجَدُّ بنُ قَيسٍ ، على أنا نَبُنَخُلُهُ . قال وأى داء أدْوَى من البُخْل » .
- ( ه س ) وفيه « أنه قال للحسن بن على ّ رضى الله عنهما : إن ابْدنِي هذا سَيْدُ » قيل أراد به الحليمَ ، لأنه قال فى تمامه « وإنَّ الله يُصْلِحُ به بين فِئَتَين عَظِيمَتَين من المسْلمين » .
- (س) وفيه « أنه قال للأنصار : قومُوا إلى سيِّدكم » يعني سعْدَ بن مُعاَذ . أراد أفضلكم رَجُلاً .
- (س) ومنه «أنه قال لسعد بن عبادة : انْظُروا إلى سَيّدنا هذا مايقول » هكذا رَواه الخطَّابي ، وقال يُريدُ : انظروا إلى من سَوَّدْناه على قَومه ورَأَّسْناه عليهم ، كما يقول السلطانُ الأعظم: فُلان أميرُنا وقائدُنا : أى من أمَّرناه على النَّاس ورتَّبناء لقَوْد الجُيُوش . وفي روابة « انظروا إلى سيِّدِكم » أى مُقدَّمِكم .

- \* وفى حديث عائشة « إن امْرأةً سألتُها عن الخضاَب فقالت : كان سَيِّدِى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكرَهُ رِيحَه » أرادَت مَعْنى السيادة تعظياً له ، أو مِلْكَ الزَّوجيَّة ، من قوله تعالى « وأَلْفيا سَيِّدَها لَذَى الباب » .
  - \* ومنه حديث أم الدرداء « قالت : خداني سَيّدي أبو الدّرداء » .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « تفقَّهُوا قبل أن تُسَوَّدُوا » أى تعلموا العِلْم مادُمتم صِغاراً ، قبل أن تَصِيروا سادَةً منظُوراً إليكم فتَستَحيوا أن تتعلَّموه بعد الكبر فتَبْقوا جُهَّالًا . وقيل : أراد قبل أن تتزوَّجُوا وتَشْتغِلوا بالزواج عن العِلْم ، من قولهم : اسْتاد الرجلُ إذا تزوَّج في سادَة .
  - \* ومنه حديث قيس بن عاصم « اتقوا الله وسوَّدُوا أَكْبَرَكُمُ » .
- (ه) وفي حديث ابن عمر « مارأيتُ بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودَ من مُعاَوية ، قيل : ولا مُعر ! قال : كان ُعر ُ خيراً منه ، وكان هو أسودَ من مُعر » قيل أرادَ أسْخَى وأعْطى المال . وقيل أخْمَ منه . والسَّيد يُطْلق على الربِّ والمالك ، والشَّريف ، والفاصل ، والسَّريم ، والحليم ، ومُتَحمِّل أذَى قومِه ، والزَّوج ، والرئيس ، والمقدَّم ، وأصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد ، فقُلبت الواوياء لأجْل الياء السَّاكِنَة قبلها ثم أدغمت .
- (س) وفيه « لا تقولوا للمُنَافِق سَيِّد ، فإنه إن كان سيِّدَ كم وهو مُنَافِق فحالُكُم دون حاله ، واللهُ لا ير ضَى لـكم ذلك » .
- (سِ) وفيه « تَنِيُّ الضَّانِ خيرٌ من السَّيد من المَّمَزِ » هو المُسِنَّ . وقيـــل الجليل وإن لم يكن مُسِنَّا .
- (س) وفيه «أنه قال لعمر: انظر إلى هؤلاء الأساود حولك » أى الجاعة الْمَتَفرِّقة . يقال: مَرَّت بنا أَساَودُمن النَّاس وأَسْودَاتُ ، كأنها جمع أَسْودَة ، وأَسْودَة جمع قِلة لسَوَادٍ ، وهو الشخصُ؛ لأنه يُرى من بَعيدٍ أَسُودَ .
- [ ه ] ومنه حدیث سلمان « دخل علیه سعد رضی الله عنهما یُعُودُه فجعل یَبْسکی ویقولُ: لا أبکی جَزَعا من الموت أو حُرنا علی اللهُ نیا ، ولکن رسول الله صلی الله علیه وسلم عَبِد إلینــا

لَيَكُفُ أَحدَكُم مثلُ زاد الرَّاكِ ، وهذه الأساوِدُ حَوْلَى، وما حَوْلَه إِلَّا مِطْهَرَةُ وإِجَّانَةَ ، وجَفْنَة » يريد الشُّخوص من الْسَانِ أو مَتَاعَ أو غيره سواد . ويجوز أن يُريد الشُّخوص من الْسَافِ إِ الحَيَّاتِ ، جمعُ أَسُودَ ، شَبَّهَا بها لاَسْتِضْرارِه بمكانها .

- (ه) ومنه الحديث ، وذكر الفِتَن « لتمُودُنّ فيها أساوِدَ صُبًّا » والأسودُ أخبثُ الحيَّات وأعظمُها ، وهو من الصّفة الغالبَةِ ، حتى استُعْمِل اسْتُعْال الأشماء وُجَمِع جَمعَها (١) .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أنه أمَر بَقَتْل الأَسْودَين »أَى الحَيَّة والعَقْرْب.
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « لقد رأيتُنا ومالَنا طعام إلَّا الأسُودَان » ثُمَا النَّمرُ وللمه . أما التمر فأسودُ وهو الغالبُ على تَمْر المدينة ، فأضيف الماه إليه ونُوت بِنَعْته إتباعاً . والعَرَب تَفَعْل ذلك فى الشيئين يصْطَحبان فيُسَمَّيان مَعاً باسْمِ الأشْهَرَ منهما ، كالقمَرين والعُمَرين .
- (ه) وفى حديث أبى مِجْازَ « أنه خرج إلى الجمعةوفى الطريق عَذِرَات يابسة ، فجعل يَتَخطَّاها ويقول : ١٠هذه الأُسْوِدَاتُ » هى جمع سَو دَاتٍ ، وسودَاتٌ جمع سَو دَةٍ ، وهى القطْعة من الأرض فيها حِجارة سُودٌ خَشِنَة ، شَبَّه العَذِرة اليابسة بالحجارة السُّود .
  - (ه) وفيه « مامن دَاءً إلا في الحبَّة السَّوداء له شِفاء إلا السَّام » أرادَ الشُّونِيز (٢٠) .
    - (ه) وفيه « فأمَرَ بسَواد البَطْن فشُوِى له » أى الكَبد .
- ( ه ) وفيه « أنه ضحَّى بكبش يَطَوُّ فى سَواد ،وينْظُرُ فى سوَاد ، ويبْرُكُ فى سَواد » أَى أَسُود القَوائم والمرَابِض والمُحَاجِر .
- (ه) وفيه « عليكم بالسَّوادِ الْأَعْظَمِ » أَى جُمْلة النَّاسِ ومُمْظَمِهم الذين يجتمعون على طاعة السُّلطان وسُلُوك النَّهج المُسْتقيم .
- (ه) وفى حسديث ابن مسعود رضى الله عنه « قال له : إِذْ نَكَ على ّ أَن تَرَ ْفَعَ ( ) السِّواد بالكسر ( ) : السِّرارُ . يقسال ساَوَدْت الْحَجَابَ وتستَمِسع سِوَ ادِى حتى أنهساك » السِّواد بالكسر ( ) : السِّرارُ . يقسال ساَوَدْت

<sup>(</sup>١) في الهروى : وقاله ابن الأعرابي في تفسيره : يعني جاعات ، وهو جمسواد من الناس أي جاعة ، ثم أسودة ،ثم أساود .

<sup>(</sup>٧) في الهروي والدر النثير : وقيل هي الحبة الخضراء . والعرب تسمى الأخضر أسود ، والأسود أخضر .

<sup>(</sup>٣) في اللسان « أَذُنكَ على أَن تَرَ فَعَ ﴾ والحديث أخرجه مسلمِق باب « جواز جمل الإذن رفع حجاب ، من كتاب السلام» بلفظ « إِذِنكَ على أَن يُرفَعَ الحجابُ ...»

<sup>﴿ (</sup>٤) قال في الدر النثير : قال أبو عبيد : ويجوز الضم .

الرَّجُـل مُسَاوَدَة إذا سَارَرْتَه . قيــل هو من إِدْناء سَوادِك من سَوادِه : أَى شَخصِك من شَخْصه .

- ( ه ) وفيه « إذا رأى أحدكم سَواداً بَكَيْل فلا يكن أُجْبَنَ السَّوادَين » أَى شَخْصا .
- (ه) وفیسه « فجساء بِمُودٍ وجاء بَبَعرَة حتى رَكَمُوا فصسار سَواداً » أَى شَخْصاً بَبِين مِن بُعْد .
  - \* ومنه الحديث « وجعلوا سَواداً حَيساً » أي شيئاً مجتمعا ، يعني الأزْوِدَةَ .
- (سور) (ه) فى حديث جابر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال الأصحابه : قُومُوا فقد صَنَعَ جابر سُوراً » أى طعاما يدعو إليه النَّاس . واللَّفظَة فارسيَّة .
- (ه) وفيه « أَتُحِبِيِّن أَن يُسَوِّرَكِ اللهُ بَسُوَارَين مِن نارٍ » السَّوارُ مِن الْحَلِيِّ معروفٌ ، وتَكسر السين وتُضَمُّ . وجمعه أَسْوِرة ثم أَسَاوِرَ وأَساَوِرَة . وسَوَّرْتُهُ السِّوارَ إِذَا أَلْبَسْتَهَ إِيَّاه . وقد تَكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث صفة الجنة « أخذه سُو َارُ فَرَح » السُّوار بالضم : دَبيبُ الشراب فى الرَّأْس : أى دَبَّ فيه الفَرحُ دَبيبَ الشَّراب .
- \* وفى حديث كعب بن مالك « مَشَيتُ حتى تسوَّرْتُ جدَارَ أبى قتادة » أى عَلَوتُه . يقالَ تَسوَّرْت الحائط وسَوَّرته .
  - (س) ومنه حديث شَيْبة « لم يَبْقَ إلا أَنْ أَسُوِّرَه » أَى أَرْتَفَع إليه وآخذه.
    - \* ومنه الحديث « فَنَسَاوِرْتُ لها » أَى رَفَعْتُ لها شَخْصِي .
    - (س) وفي حديث عمر « فسكردْتُ أُساَوِرُه في الصلاة » أي أو اثبِهُ وأقاتله .
      - ﴿ ومنه قصید کعب بن زهیر :

إذا يُسَاوِرُ قِرْنَا لا يَحِـلُ له أَنْ يَثْرُكَ القِرْنَ إِلاَّ وَهُو مَجْدُول(١)

(ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « أنها ذكرت زينب فقالت : كُلُّ خِلاَلَهَا تَحْمُودُ (٢) ما خَلا سَوْرةً من غَرُّب » أى ثورة (٢) من حِدَّة . ومنه بقال المُمَرَ بدِ سَوَّارٌ .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ٢٢ : مغلول .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمودة ، وأثبتنا ما في ا والهروى واللسان . إ

<sup>(</sup>٣) في الأصل واللسان : سورة ، وأثبتنا ما في ا والدر النثير والهروى .

- \* ومنه حديث الحسن « ما مِن أحد عَمِلَ عَملًا إلاَّ سَارَ في قلبه سَوْرَتانِ » .
- (ه) وفيه « لا يَضُرُّ المرأة أن لا تَنقُض شَعْرِها إِذا أصاب المله سُورَ رأسِها » أى أعلاه ، وكُلُّ مُر تَقِع سُورٌ . وفي رواية « سُورَة الرأس » ومنه سُورُ المدينة . ويروى « شَوَى رأسِها » جَع شَوَاةٍ ، وهي جلدة الرأس . هكذا قال الهرَويُّ . وقال الخطَّابي : ويروى شُورَ الرأس . ولا أعرفه . وأراه شَوَى الرأس ، جمع شَواة . قال بعض المتأخرين : الرِّوايتَان غَير مَعْرُوفتين . والمعروف « شُورُون رأسِها » وهي أصول الشَّعر . وطرائق الرأس .
- ﴿ سُوس ﴾ \* فيه «كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهماً نبياً وُهُمْ » أى تتولّى أمورهم كما تفعل الأمراه والولاةُ بالرَّعيَّة . والسِّياسةُ : القيامُ على الشيء بما يُصْلِحُه .
- (سوط) (س) فى حديث سَوْدة « أنه نظر إليها وهى تنظر فى رَكُوة فيها ماء فنهاها وقال: إنّى أخافُ عليكم منه المِسْوط » يعنى الشيطان ، سمى به من ساطَ القيدْرَ بالمِسْوطِ: والمِسْواطِ، وهو (٢٠) خشبة يُحرَّك بها ما فيها ليختَلِط ، كأنه يُحرِّك الناس للمعْصِية ويجمعهم فيها.
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « لتُساطُنَّ سَوطَ القِدْر » .
    - وحديثه مع فاطمة رضى الله عمهما :

\* مَسُوطٌ لَمُ إِلَى اللَّهِ مَسُوطٌ لَمُ إِلَي اللَّهِ مِسُوطٌ لَمُ إِلَي اللَّهِ مِسْوطٌ اللَّهُ مِسْوطٌ اللَّهِ مِسْوطٌ اللَّهِ مِسْوطٌ اللَّهُ مِسْوطٌ اللَّهُ مِسْوطٌ اللَّهِ مِسْوطٌ اللَّهُ مِسْوطٌ اللَّهُ مِسْوطٌ اللَّهِ مِسْوطٌ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

أى تَمْزُوجِ وتَخْلُوطَ .

ومنه قصید کعب بن زهیر :

لَكُنَّهَا خُلَّةٌ قد سِيطَ من دَمِهَا ﴿ فَعَمْ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلُ اللهِ الْحَلَافُ وَتَبْدِيلُ أَى كَأْنَّ هذه الأخلاق قد خُلِطَت بدَمها .

\* ومنه حديث حليمة « فَشَقًّا بِطْنَهَ ، فهِمَا يسُوطَانه »

(س) وفيه « أوّلُ من يدخل النارَ السَّوَّ اطُون » قيل هم الشَّرَط الذين يكون معهم الأُسْواط يَضْر بون بها الناس .

<sup>(</sup>١) في اللسان : طرائق الناس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والدر : وهي . وأثبتنا ما في ا واللسان .

- (سوع) (ه) فيه « في السُّوَعاء الوُضُـوء » السُّوَعاء : الْمَذْيُ ، وهو بضم السين وفتح الواو والمدّ .
- \* وفيه ذكر « الساعة » هو يوم القيامة . وقد تكرر ذكرهافى الحديث . والساعة في الأصل تطلق بمعنيين : أحدُها أن تكونَ عِبَارَة عن جُزء من أربعة وعشرين جُزء اهى مجموع اليوم والليلة . والثانى أن تكون عبارة عن جُزء قليل من النهار أو الليل . يقال جلست عندك ساعة من النهار : أى وقتاً قليلا منه ، ثم استعير لاسم يوم القيامة . قال الرّجّاج : معنى الساعة فى كُلِّ القُران : الوقت الذى تقوم فيه القيامة ، يُريد أنها ساعة خَفيفة يَحدُثُ فيها أمرٌ عظيمٌ ، فلقلة الوقت الذى تقوم فيه ساعة . والله أعلم .
- (سوغ) (س) فى حديث أبى أيوب رضى الله عنه « إذا شنت فَارْ كَبْ ثَمْ سُغْ فى الأرض ما وجَدْت مَساغا » أى ادخُل فيها ما وجدْت مَدْخلا . وساغَتْ به الأرضُ : أى ساخَت وسَاغ الشَّرَابُ فى الحَاق يَسُوغُ : أى دَخَل سَهْلا .
- ﴿ سُوفَ ﴾ (س) فيه « لَعَنَ الله المُسَوِّفَة » هي التي إذا أراد زَوْجُها أن يَأْ تِيهَا لم تُطَاوِعه ، وقالت سُوف أفعلُ . والتسويفُ : لَلَطْلُ والتَأْخِير .
- (س) وفى حديث الدُّوْلى « وقف عليه أعرابى فقال : أَكَلَنَى الفَقْرُ ، وَرَدَّنَى الدَّهرِ ضَعيفاً مُسِيفاً » المُسيفاً الإبل. وقد تفتح سينه خارجاً عن قياس نظائره. وقيل هو بالفتح الفَنَاء .
- (ه) وفيه « اصْطَدْتُ نُهُسًا بالأَسُوافِ » هو اسم لحرَّم المدينة الذي حَرَّمَه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكرر في الحديث.
- (سوق) \* في حديث القيامة « يكشفُ عن ساقه » الساقُ في اللغة الأمرُ الشديدُ. وكشفُ الساقَ مثَلُ في شدَّة الأمر ، كما يقال للأقطع الشَّحيح: يَذُه مغلولة ، ولا يَدَثَمَّ ولا غُلَّ ، وإنما هو مثلُ في شدّة البُخْل. وكذلك هذا لاساق هُناكَ ، ولا كشف. وأصلُه أنَّ الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمَّر عن ساعِده ، وكشف عن ساقِه ؛ للاهتمام بذلك الأمر العظيم . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

- (ه) ومنه حديث على رضي الله عنه « قال في حَرَّبِ الشَّرِ آة : لا بُدَّ لَى من قِبَالهُم ولو تَلَفِّتُ على » قال ثعلب : السَّاق ها هنا النَّفْس .
- (س) وفيه « لا يَسْتَخْرَجُ كَنْزَ الْكَعْبَةَ إِلا ذُو السُّويَّقَتَيْنَ مِنَ الحَبِشَةَ » السَّويقَةُ تَصْغَيرُ الساق ، وهي مُوَّنثة ، فلذلك ظَهَرَت التاء في تصْغيرها . وإنما صَغَرَّ الساق لأنّ الغالبَ على سُوق الحَبَسَة الدّقة والمُحُوشَة .
- (ه) وفي حديث معاوية « قال رجل: خاصمت ُ إليه ابنَ أخى فجعلت أَحُجُّه ، فقال أنت كما قال :

إنَّى أُتيحُ له حر ْباء تَنْضَبَةٍ لا يُر ْسِلُ الساق إلا مُمسكاً ساقا

أرادَ بالسَّاق ها هنا الغُصْن من أغْصان الشَّجَرة ، المعنى لا تنقْضِى له حُجَّة ُ حتى يتعَلَّق بأخرى ، تشبيها بالحِرْ باء وانتقالها من غُصْن إلى غصن تَدُورُ مع الشَّمس .

- \* وفي حديث الرِّ بْرِقان « الأَسْوَقُ الأَعْنَقُ » هو الطويلُ الساق والْعُنُق .
- \* وفى صفة مَشْيه صلى الله عليه وسلم «كان يَسُوق أصحابه » أى يُقَدَّمهم أَمَامَه و يمشى خَلْفَهم تَواضُعا ، ولا يدَع أحداً يمشى خَلْفَه .
- \* ومنه الحـــديث « لا تقومُ الساعةُ حتى يخرج رجل من قَحْطَان يَسُوق الناس بعَصَاه » هو كناية عن اسْتِقامة النَّاس وانْقيادِهم إليه واتّفاً قِهم عليه ، ولم يُرِدْ نفْسَ العَصا ، و إنما ضَرَبها مَثَلا لاسْتيلائه عليهم وخُشُو نَتِه عليهم. لاسْتيلائه عليهم وخُشُو نَتِه عليهم.
- (س) وفى حديث أمّ معْبَدَ « فجاء زوجُها يَسُوقاْغَنُزاً ماتَسَاوَقُ» أى ماتَتَابَعُ .والُسَاوَقة : الْمَتَابَعَة ،كَأَنَّ بِعَضَهَا يَسُوق بعضا .والأصلُ في تَسَاوَقُ تَتَسَاوَقَ ،كأنها لضَعْفِها وفَرَ ط هُزَ الهَا تَتَخَاذَل، ويتَخلَّف بعضها عن بعض .
- \* وفيه « وسَوَّاق يَسُوق بهنَّ » أى حادٍ يَحدُو بِالإِبل ، فهو يسوقُهن بحُـدارُه ، وسَوَّاق الإِبل يَقْدُمُها .
  - \* ومنه « رُوَيْدُكُ سَو قَكَ بالقَوَارِير » .

- \* وفى حديث المُجْمُة « إذا جاءت سُوَيْقَةٌ » أَى تِجَارة ، وهي تَصغير السُّوق ، سُمِّيت بهالأن التّجارة تُجلّب إليها ، وتُساق المَبيعات نحوَها .
- (س) وفيه « دخل سعيد على عثمان وهو في السَّوْق » أى في النَّزع ، كانَّ روحه تُساق لتَخرج من بدَنه . ويقال له السِّياقُ أيضا ، وأصلُه سِوَاق ، فقُابت الواو يا الكسرة السّين ، وهما مَصْدَران من سَاق يَسُوق .
  - \* ومنه الحديث « حضَرْنا عمرو بن العاص وهو في سِياق الموت » .
- (س) وفيه فى صِفة الأولياء « إن كانت السَّاقةُ كان فيها ، و إن كان فى الحرَس كان فى الحرَس كان فى الله » (١) السَّاقةُ جمعُ سائق ، وهم الذين يَسُوقون جَيش الغُزَاة ، ويكونُون من ورَائه يحفظُونه .
  - \* ومنه ساقَةُ الحاجِّ .
- (س) وفي حديث المرأة الجو نيّة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخُل بها فقال لها « هَبِي لَى نَفْسُكُ ، فقالت : وهل تَهَبُ المَلِكةُ نَفْسُهَا للسُّوقَة » السُّوقةُ من الناس : الرَّعيَّة ومَن دون المَلِك . وكثير من الناس يَظُنُّون أن السُّوقة أهل الأسواق .
- (ه) وفيه «أنه رأى بعبد الرَّحن وَضَراً من صُفْرة فقال: مَهْ يَمْ ؟ فقال: تروَّجْتُ امرأة من الأنصار، فقال: ماشقت منها؟ »(٢) أى ما أَمْهَرْ تَهَا بَدل بُضْعها. قيل للمَهْرَسُونَى ؟ لأن العرب كانوا إذا تروَّجُوا سَاقُوا الإبلَ والغنمَ مهراً ؛ لأنَّها كانت الغالبَ على أمو الحمم، ثم وضع السوق موضع تلكو، وإن لم يكن إبلاً وغناً. وقوله منها بمعنى البَدَّل، كقوله تعالى، «ولو نَشاه لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يَخْلُفُون » أى بدَلَكُم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواية اللسان : « وإن كان في الجيش كان فيه » . والحــديث أخرجه البخارى في باب « الحراسة في الغزو في سبيل الله » من كتاب « الجهــاد والسير » بلفظ « إن كان في الحراسة كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة » .

<sup>(</sup>٢) الرواية في اللسان ( ما سقت إليها » وذكر رواية ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) أنشد الهروى :

أُخذَتُ ابنَ هند من على وبنسما أُخذَتُ وفيها منك ذاكيةُ اللَّهَبّ يقول : أُخذته بدلا من على .

﴿ سُوكُ ﴾ (سُ [ ه ] ) في حديث أمّ مَعْبَد ﴿ فِياء زَوْجُهَا يَسُوقُ أَعَنُواً عِجَافًا تَسَاوَكُ هُزَالًا ﴾ وفي رواية ﴿ مَاتَسَاوَكُ هُزَالًا ﴾ يقال تَسَاوَكَ الإبلُ إذا اضْطَرَبَت أعناقُها من الهُزَال، أراد أنها تمايل من ضَعْفِها . ويقال أيضا : جاءت الإبلُ ماتسساوَكُ هُزَالا : أي ماتحر وسها .

\* وفيه « السَّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضاة للرَّبّ » السِّواك بالكسر ، والمسواك : ماتُدْلكُ به الأسنان من العيدانِ. يقال سَاك فَاهُ يَسُوكه إذا دَلَكه بالسِّواك . فإذا لم تَذْ كُر الفي قات اسْتَاك .

﴿ سُولَ ﴾ \* في حديث عمر رضى الله عنه « اللهم إلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ لِي نفسى عند الموت شيئًا لا أَجِدُه الآن » التَّسُويل: تحسِينُ الشيُّ وتَزْيينُهُ وتَحْبِيبُهُ إلى الإِنسان ليفعله أو يقوله. وقد تكرر في الحديث.

﴿ سُومٍ ﴾ (هـ) فيه «أنه قال يوم بدْرٍ : سَوِّمُوا فإن الملائكة قد سَوَّمَتْ »أَى اعلها لَـكُم عَلامةً . العلامة .

- \* وفيه « إن لله فُرْساناً من أهل السّماء مُسَوَّمين » أى مُعَلّمين .
- \* ومنه حديث الخوارج « سِياهُمُ النَّحالُق » أى علامَتُهم . والأصلُ فيها الواو فقلبت لكسرة السين ، و يُمَدُ و تقصر .
- \* وفيه « نهمَى أَن يَسُومَ الرجُل على سَوْم أخيه » المُساَومَة : المُحاذَبَة بين البائِع والمُشترى على السَّلْعة و فَصلُ مُمَنِها . يقال سام يَسُوم سَوْما ، وساوَمَ واسْتام . والمنهى عنه أَن يتساوَم المُتبايعان في السَّلْعة و يَتقارَبَ الانعقاد ، فيجيء رجلُ آخر يريد أن يشترى تلك السَّلْعة و يُخرِجَها من يد المُشترى الأول بزيادة على ما أَنْ قرَ الأمرُ عليه بين المُتساومين ورَضِيا به قبل الانعقاد ، فذلك منوع عند المُقارَبة ، لما فيه من الإفساد ، ومُباح في أوَّلِ العَرْض والمساومة .
- [ه] ومنه الحديث « أنَّه نهى عن السَّوْمِ قبـلَ طُلوع الشَّمْس » هو أن يُسَاوِم بسِلْعَته في ذلك الوقت ؛ لأنه وقت ُ ذِ كُر الله تعالى ، فلا يشتغل فيَّه بشيء غيرة . وقد يجوز أن يكون من

رَغَى الإبل ، لأنها إذا رَعَت قبل طلوع الشمس والمرعَى نَدٍ أصابها منه الوباء ، وربَّمَا قتلها ، وذلك معروف عند أرباب المال من العرب<sup>(۱)</sup> .

- \* وفيه « في سَأَمَّة الغَنَمَ زَكَاةُ » السَّامَّة من الماشية : الراعيةُ . يقال سَامَت تَسُومُ سَوْمًا ، وأَسَمُتُهُا أَنَا .
- \* ومنه الحديث « السائمةُ جُبارُ » يعنى أن الدَّابةَ المُرْسَلَة فى مَرْعاها إذا أصابت إنساناً كانت جِنايتُهَا هَدَرًا .
  - ومنه حدیث ذی البِجادین نُخاطب ناقة النبی صلی الله علیه وسلم:
     تَعَرَّضَ الجُو ْزَاء النَّجُومِ
- \* وفى حديث فاطمة رضى الله عنها « أنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم بِبُرْمةٍ فيها سَخِينَةُ فَأَكُلُ وما سَامَنِي غَيْرَه » هو من السَّوْم : التَّكْلُيف . وقيل معناه عَرَض عَلَى ً ، من السَّوم وهو طَلبُ الشِّراء .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « من تَرَكَ الجِهادَ أَلبَسَه اللهُ الذَّلَةَ وسِمَ الخَسْفَ » أَى كُلُّفَ وَأَلْزِم . وأصلُه الواوُ فقُلبت ضمُهُ السين كسرة ، فانقابت الواوُ ياء .
  - (ه) وفيه «لكلّ دَاء دَوَالا إلا السَّامَ » يعنى الموت. وأَلفُ منقلبة عن واوٍ.
- (ه) ومنه الحــديث « إن اليهودَ كانوا يقولون للنبي: السَّامُ عليكم » يعنى الموت ويُظْهِرون أَنْهم يُريدون السلام عليكم .
- \* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها ﴿ إنها سمعت اليهودَ يقولون للنبى صلّى الله عليه وسلم: السَّامُ عليك يا أبا القاسم ، فقالت : عليكم السَّامُ والذَّامُ والله نهُ ) ولهذا قال ﴿ إِذَا سَلَّمْ عليكم أهلُ الكتاب فقُولُوا وعليكم ، يعنى الذي يقولونه لكم رُدُّوه عليهم . قال الخطَّابي : عامَّةُ المُحدِّثين يَرْوُون هذا الحديث : فقولوا وعليكم ، بإثبات واو العطف . وكان ابن عُيبنَة يرويه بغير واو . وهو الصواب ،

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قلت : هذا هو الذي اختاره الحطابي وبدأ به الفارسي ، وقال ابن الجوزي إنه أظهر الوجهين قال، : لأنه ينزل في الليل على النبات داء فلا ينحل إلا بطلوع الشمس .

لأنه إذا حــذف الواو صار قولهم الذى قالوه بَمْيْنه مَرْدُوداً عليهم خاصــة ، وإذا أثبت الواو وقَعَ الاشتراكُ معهم فيما قالوه ؛ لأن الواوَ تجمع بين الشَّيئين .

﴿ سُواً ﴾ (س) فيه « سألتُ ربى أن لا يُسَلِّطُ عَلَى أُمَّتَى عَدُوّا مِن سَواء أَنفُسهم ، فيَسْتبيحَ يَنفُنَهُم » أى من غير أهْلِ دِينِهم . سَوالِا بالفتح والمدّ مثل سِوَى بالسكسرِ والقَصْرِ ، كَالقَلَاء والقَلَى .

- (س) وفي صفته صلى الله عليه وسلم « سَوالا البَطْن والصدْر » أي ها مُتَسَاوِيان لا يَثْبُو أَحدُهُا عن الآخر . وسَوَاه الشَّيء : وسَطُه لاسْتواء المَسَافة إليه مِن الأطْرَاف .
- \* ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه والنسَّابة « أَمْـكَنْتَ من سَواءِ الثُّفْرَة » أى وسَطِ ثُغُرة النَّحْر .
  - (س ) ومنه حديث ابن مسعود « يُوضَعُ الصِّراطُ على سَواءِ جهنم » .
- \* وحديث قُسِّ « فإذا أنا بِهَضْبَةٍ فِي تَسْوَائَها » أَى فِي المُوْضِعِ الْمُسْتَوِي مِنها ، والتاء زائدةُ للتَّفْعال. وقد تـكرر في الحديث.
- (ه) وفي حديث على رضى الله عنه «كان يقول: حبَّذَا أرضُ الكوفة، أرضُ سوالا سَهْلَة » أى مُسْتَو ية. يقال: مكان سَوالا: أى مُتَو سِّطْ بين المُكانيَن. وإن كُسرت السّين فهى الأرض التى تُرَابُها كالرَّمل.
- \* وفيه « لا يزالُ الناس بخير ما تَفَاضَلوا ، فإذا نَساوَوْا هَلَـكُوا » معناه أنهم إنما يتَساوَوْن إذا رَضُوا بالنَّقْص وتركوا التَّنافُس في طلَب الفضائل ودَرْك المعالى . وقد يُسكون ذلك خاصًا في الجهل ، وذلك أن النَّاس لا يَتَساوَوْن في العلم ، وإنما يتَساوَوْن إذا كانوا كلهم جُهّالا . وقيل أراد بالتساوى التحرُّب والتَّفرُق ، وألّا يَجْتَمِوا على إمام ، ويدَّعي كُلُّ واحد الحقَّ لنفسه فينفرد برأيه .
- (ه) وفى حديث على «صلّى بقوم فأسوى بَر ْزَخًا فعاد إلى مكانه فقرأه » الإسْوَاه فى القراءة والحساب كالإشوَاء فى الرَّمى: أى أَسْقَط وأغْفَل. والبَرزَخُ: ما بين الشَّيئين. قال الهرَوى: ويجوز أَشْوَى بالشين بمعنى أَسْقَط. والروايةُ بالسين.

## (باب السين مع الماء)

(سهب) (س) فى حديث الرُّؤيا « أَكُوا وشَرِبوا وأَسْهَبُوا » أَى أَكُوا وَشَرِبوا وأَسْهَبُوا » أَى أَكُوا وأَمْعَنُوا . يقال أَسْهَبَ فهو مُسْهَبُ \_ بفتح الهاء \_ إذا أَمْعَنَ فى الشيء وأطالَ . وهو أحدُ الثلاثة التي جاءت كذلك .

- (س) ومنه الحديث « أنه بَعَث خَيلاً فأَسْهَبَت شَهْرًا » أَى أَمْعَنَتُ في سَيرِها .
- (س) وحديث ابن عمر « قيل له : ادْعُ الله لنا ، فقال : أكْرَه أن أكون من السَّهْب، وهي الأرضُ الواسعة ، ويجمع على سُهُبٍ .
  - \* ومنه حديث على « وفر قها بسُهُب بِيدِها » .
  - \* وفى حديثه الآخر « وضُرِب على قَلْبه بالإسْهاب » قيل هو ذَهاب المَقْل .
- ﴿ سهر ﴾ \* فيه « خيرُ المال عينُ ساهرةٌ لعين نائمة ، أى عينُ ماء تَجْرِي لَيْلا ونهارا وصاحبُها نائم ، فجعل دَوام جَرْيها سَهَراً لهـا .
- (سهل) (س) فيه « من كَذَبعليّ [متعمّداً ]() فقد اسْتَهَلَّ مكانه من جهنم » أى تَبَوّاً واتَّخذ مكانا سَهُ لا من جهنم ، وهو افْتُعَـل ، من السَّهل ، وليس فى جهنم سَهلٌ .
- \* وفي حديث رَمْى الجِمار « ثم يأخه ذات الشَّمال فيسُهل ، فيقوم مُسْتَقبلَ القِبْدلة » أَسْهل يُسْهِل إذا صار إلى السَّهل من الأرض ، وهو ضد الخُزْن . أراد أنه صار إلى بطن الوَادِي .
- (س) ومنه حديث أمّ سَلَمة في مَقْنَل الحسين رضى الله عنه « أن جبريل عليه السلام أتاه بِسِمْلة أو تُرابأُ حَمَر » السِّمْلة : رملُ خَشِن ليس بالدُّقاق النَّاعِم .
- \* وفي صفته عليه الصلاة والسلام « أنه سَهُل الحَدَّين صَلْتُهُمَا » أي سَائِل الحَدَّين غَير مُرْ تَفِسع الوجْنَتين . وقد تكرر ذكر السهل في الحديث ، وهو ضد الصعب ، وضد الحزن .

<sup>(</sup>١) زيادة من ا واللسان .

- (سهم) \* فيه «كان للنبي صلى الله عليه وسلم سَهُم من الغَنيمة شَهِد أو غَاب » السَّهُم في الأصْل واحدُ السِّهام التي يُضْرب بها في المَيْسِرِ ، وهي القِدَاحُ ، ثم شُمِّي به مايَفُوز به الفالجُ سَهمُه ، ثم كُثُر حتَّى سُمى كل نَصيب سَهْماً . ويُجمع السَّهم على أَسْهُم ، وسِهام ، وسُهمان .
  - \* ومنه الحديث « ما أدرى ما السُّهمانُ » .
  - \* وحديث عمر « فلقد رأيتُناً نَسَةَ فِي ﴿ سُهُمَا مَهِما » .
  - \* ومنه حديث بُرَيدةَ « خرج سَهْمُك » أَى بَالْفَلْج والظَّفَر .
- \* ومنه الحديث « اذَهَبَا فتوخَّيَا ثُمَ استَهِمَا » أَى اقْتَرِعا . يعنى ليَظهرَ سَهُمُ كُلُّ واحدٍ منْكُما .
- \* وحديث ابن عمر « وقَع في سَهْمَى جارية ؓ » يعنى من الَمُغْنَم . وقد تكرر ذكره في الحديث مُفْرداً ومجموعاً ومُصَرّفا .
- (س) وفى حــديث جابر رضى الله عنه « أنه كان يصلى فى بردٍ مُسَهَّمَ أخضرَ » أى مخططٍ فيه وَشْيْ كالسِّهام .
- ر ) وفيه « فدَخَل على ّ سَاهِمَ الوَجْه » أَى مُتَغيَّره . يقال سَهَمَ لونُه يسْهَمَ : إذا تَغير عن حالِهِ لعارض .
  - \* ومنه حديث أمّ سلمة « يارسول الله مالي أرَاكَ ساهِمَ الوجُّه » .
  - \* وحدیث ابن عباس رضی الله عنهما فی ذکر الخوارج « مُسْهَمَةٌ وجُوهُهُمُ ».
- (سه) (ه) فيه «العَيْنُ وِكَاهِ السَّهِ » السَّه : حَلْقَةَ الدُّبر ، وهو من الاسْت : وأصلُها سَتَهُ وزن فَرَس ، وجمهُها أَسْتَاه كَافْرَاس ، فَحُذِفِت الهاهِ وَعُوِّض منها الهمزة فقيل اُسْتُ . فإذا رَدَدْت إليها الهاء وهي لامُها وحَذَفْت العَين التي هي التَّاء انْحَذَفْت الهمزةُ التي جيء بها عِوض الهاء ، فتقول سَهُ بفتح البين ، ويُروى في الحديث « وكاه السَّتِ » بحذف الهاء و إثباتِ العين ، والمشهور الأول .

ومعنى الحديث أنَّ الإنسانَ مَهْماكان مُسْتَنْقظاً كانت اللَّهُ كالمشْدُودة اللَّوْكِيِّ عليها ،

فَإِذَا نَامَ انْحَلَّ وَكَاوُهَا . كَنَى بهـــذَا اللَّفَظ عَن الْحَــدَثُ وخُرُوجِ الرِّيحِ ، وهو من أَحْسَن الـكِنايَات وأَلْطَفْها .

- ﴿ سَهَا ﴾ \* فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم سَهَا في الصلاة » السَّهُو ُ في الشيء : تَر ْ كُه عن عن غَيرِ علم . والسَّهُو ُ عنه تَر ْ كُه مع العِلْم .
  - \* ومنه قوله تعالى « الذين هُمْ عن صَلاتهم ساهُون » .
- (ه) وفيه «أنه دَخل على عائشةَ وفى البيت سَهُوْةٌ عليهـا سِثْرٌ » السَّهُوة : بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ فى الأرض قليلا ، شبيه بالمُخْدَع والحِرَانة . وقبل هو كَالصُّفَّة تـكون بين يَدَى البيت .وقيل شبيه بالرَّفُّ أو الطاني يُوْضع فيه الشيء .
- ( ه ) وفيه « وإنّ عَمَل أهلِ النار سَهْلةُ بَسَهْوةٍ » السَّهْوةُ : الأرضُ اللينةُ التُّرْبةِ . شَبَّه المَّعْصيةَ في سُهُو لَتَهَا على مُرْ تَسَكِيها بالأرض السَّهلةِ التي لا حُزُونة فيها .
- (ه) ومنه حديث سلمان «حتى يفْدُوَ الرجُل على البَفْلةِ السَّمُوْةِ فلا يُدْرِكُ أقصاها » يعنى السَّفُوة . السَّمُوةُ : اللَّمِيْنَةُ السَّيْرِ التي لا تُتْعِبُ رَاكِبَها .
  - \* ومنه الحديث « آتيكَ به غداً سَهُوا رَهُوا » أَى ليِّناً ساكِناً .

## ( باب السين مع الياء )

- (سيأ) (س) فيه « لا تُسلِّم ابنك سَيَّاء » جاء تفسيره في الحديث أنه الذي يَبيع الأَكْفَانَ وبِتمنَّى مَوتَ الناس ، ولعلَّه من الشُّوءِ واللَساءة ، أو من السَّيْء بالفتح ، وهو اللَّبنُ الذي يكونُ في مقدَّم الضَّرْع . يقال سَيَّأْتِ الناقةُ إذا اجتمع السَّيْء في ضَرْعها . وسَيَّأَتُها : حَكَبْت ذلك منها ، فيحتمل أن يكون فَعَالًا ، من سَيَّأَتُها إذا حَلَبْها ، كذا قال أبو موسى .
- (س) ومنه حديث مُطَرَّف «قال لابْنِه لَمَّا اجْتَهَد فى العبادة : خيرُ الأمور أوساطُها ، والحَسنة بين السَّيْئَةَين » أى الفُلُوُ سَيِّمَةُ والتَّقْصيرُ سَيئة ، والاقتصاد بينهما حَسَنة . وقد كثر ذكرُ السَّيئة فى الحديث ، وهى والحسنة من الصفات الغالبة . يقال كلة حَسَنة ، وكلة سَيئة ،

وَقَعْلَةَ حَسَنَةً وَقَعْلَةَ سَيْئَةً، وأَصَلَهُا سَيْوِئَة فقلبت الواو ياء وأَدْغِمَت، وإنما ذكرناها هنا لأَجْل اَفْظُهَا .

(سيب) [ه] قد تكرر في الحديث ذكر « السَّائِمة ، والسَّوائب » . كان الرجُل إذا نَذَر لِقدُوم من سَفَر ، أو بُرْء من مَرَض ، أو غير ذلك قال ناقتي سائبة ، فلا تُمنَع من ماء ولا مَرْعي ، ولا تُحْلَب، ولا تُرْ كُب . وكان الرجُل إذا أعْتَق عَبداً فقال هو سائبة فلا عَقْل بينهما ولا ميرات ما وأصله من تسييب الدّواب ، وهو إرسالهُ تذهب وتجيء كيف شاءت .

\* ومنه الحديث « رأيتُ عَمْرو بن كُى ٓ يَجُرُ قُصْبَه فى النار ، وكان أو ّل من سَيَّب السَّوائب وهى التى نَهَى اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل الله من بَحِيرةٍ ولا سائِبة من اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل الله من بَحِيرةٍ ولا سائِبة من اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل الله من بَحِيرةٍ ولا سائِبة من اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل الله من بَحِيرةٍ ولا سائِبة من اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل الله من بَحِيرةٍ ولا سائِبة من اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل اللهُ من بَحِيرةٍ ولا سائِبة من اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل اللهُ من بَحِيرةً ولا سائِبة من اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل اللهُ عنه اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه الل

(هس) ومنه حديث عمر « الصَّدقة والسائبة ليَوْمِهما »أى يُرَاد بهما ثوابُ يوم القيامة : أى من أُعْتَقَ سائبتَه ، وتصدَّق بصَدَقتِه ، فلا يَرْجع إلى الانتفاع بشيء منها بعد ذلك في الدنيا ، و إن ورثَهُما عنه أحدث فليَصْرِفْهُما في مثلهما . وهذا على وجه الفَصْل وطلَب الأَجْر ، لا على أنه حَرام ، و إنما كانوا يَكُر محون أن يَرْجعوا في شيء جَعلوه لله وطلَبُوا به الأَجْر .

- (س) ومنه حــديث عبد الله « السارِّبةُ يضَعُ مالَه حيثُ شاء » أى العبدُ الذى ُيعْتَق سائبةً ، ولا يكون ولاؤه لمُعْتِقِه ولا وارِثَ له ، فيضَع ماله حيثُ شاء . وهو الذى وَرَد النَّهْ َى عنه .
- (س) ومنه الحديث «عُرِضَت على النارُ فرأيتُ صاحب السائِبَتين يُدْفَع بعصاً» السائبتان: بَدَنَتان أهدا ُها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ، فأخذهما رجُل من المشركين فذهب بهما، سماهما سائبتين ، لأنه سيَّبَهما لله تعالى .
- (س) وفيه « إن رَجلا شَرِب من سِقاء ، فانساَ بَت في بَطْنه حَيَّة ، فَنَهُ ي عن الشُّرْب من فَمِ السَّقاء » أى دَخَلت وجَرَت مع جَرَيان الماء . يقال سابَ الماء وانْسَابَ إذا جَرَى .
- (س) وفى حـديث عبد الرحمن بن عوف « إنَّ الحِيلَة بالمَنْطِق أَبلَغُ من السَّيُوب فى الكَلِم » السَّيُوب : ماسُيِّب وخُلِّى فساَبَ: أى ذَهَب. وسابَ فى الكلام: خاصَ فيه بهَـذَر. أَى التلطُّفُ والتقلُّل منه أَبلغُ من الإكثار.

- (ه) وفى كتابه لوائل بن حُجر « وفى اَلسَّيُوب المُمُس » السَّيُوب: الرِّكَازُ . قال أبو عبيد: ولا أراه أخذ إلَّا من السَّيْب، وهو العَطاء، وقيل السَّيُوب عُرُوق من الذَّهب والفِضَّة تَسِيبُ في المَعْذَن: أي تَتَكَوَّن فيه وتظهر. قال الزنخشري: السَّيُوب [الرِّكاز] (١) جمع سَيْب، يريد به المال المدفون في الجاهلية، أو المَعْدِن [وهو العطاء] (١) لأنه من فَضْل الله تعالى وعَطَائه لمن أصابَه.
- (س) وفى حديث الاستسقاء « واجْعَلْه سَيْبًا نافِعاً » أى عَطاً . و يجوز أن يُريد مَطراً سائباً : أى جَاريا .
- (ه) وفى حديث أُسيد بن حُضَير « لو سألتنا سَيَابة ما أَعْطَيْنَا كَهَا » السَّيابة بفتح السين والتخفيف : البلَحَةُ ، وجمعها سَيابُ ، و بها سُمّى الرجل سَيابة .
- (سيج) \* في حديث ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يابس في الحر"ب من القلانِس مايكون من السيّجانِ الخضر » السّيجان جمع ساج وهو الطّيّائسان الأخضر ، وقيل هو الطياسان المقور 'ينسَج كذلك ، كأن القلانِس كانت تُعمل منها أو من نوعِها ، ومنهم من يَجعَلها عن الياء .
  - \* ومنه حديثه الآخر « أنه رَرَّ سَاجًا عليه وهو مُعُرْم فافْتَــدَى » .
- (ه) ومنه حديث أبى هريرة «أصحاب الدَّجال عليهم السِّيحانُ » وفى رواية «كلمهم ذُو سَيْف نُحَلِّى وساج » .
- الله ومنه حديث جابر « فقام في سَاجة ٍ » هكذا جاء في رواية . والمعروفُ « نِسَاجة ٍ» وهي ضربُ من المَلاحف منسُوجة .
- (سيح» (ه) فيه «لا سِياحة في الإسلام» يقال ساح في الأرض يَسِيح سياحة إذا ذَهَب فيها. وأصلُه من السَّيْح وهو الماه الجاري المُنكِسِطُ على وجْه الأرض، أراد مُفارقة الأمصار وسُكُنّى البَراري وتر لا شُهُود الجُعة والجاعات. وقيل أراد الذين يَسيحُون في لأرض بالشَّرِّ والنَّميمة والإفساد بين الناس.
- (ه) ومنه حــديث على رضى الله عنه « ليسُوا بالمَسَاييح البُذُر » أى الذين يَسْعَون بالشَّر والنَّمِيمة . وقيل هو من التَّسْبيح فى الثوب ، وهو أن تــكون فيه خُطوطٌ مُخْتَلفة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الفائق ١/٦

ومن الأوّل الحديث « سِيَاحةُ هـذه الأمة الصَّيامُ » قبل للصائم سارُنح ؟ لأن الذي يَسِيح في الأرض مُتَعبِّد يَسِيح ولا زَادَ له ولا ماء ، فين يَجِد يَطْمَ. والصَّامِّم يُمْضِي نَهاره لا يأكل ولايشرب شيئًا فشُبَّة به .

- \* وفى حديث الزكاة « ماسُتى بالسَّيْح ِ فَفيه العُشْر » أى بالماء الجارى .
- ومنه حدیث البراء فی صفة بثر « فلقد أُخْرِج أُحدُ نا بثوب مخافة الغَرق ثم ساحَتْ » أی جَرَى ماؤُها وفاضَت .
- وفيه ذكر «سَيْحَان» وهو نهر بالعَواصِم قريبا من المَصِيصة وطَرَسُوس ، و يذكر مع جَيْحَان .
  - (س) وفي حديث الغار « فانْسَاحَت الصَّخرة » أي اندَ فَمَت واتَّسعت .
  - \* ومنه « سَاحَةُ الدَّارِ » ويُروى بالخاء (١) ، وقد سَبَق . و بالصَّاد وسيجيء .
- (سيخ) \* في حديث يوم الجمعة « مامن دَابَّة إلَّا وهي مُسِيخَة» أي مصغية مُسْتَمِعَة . و يروى بالصَّاد، وهو الأصلُ .
- (سيد) (س) في حديث مسعود بن عمرو « لكأنّى مُحنْدَب بن عمرو أقبل كالسِيدِ » أى الذّ ثب وقد يُسمّى به الأسَدُ . وقد تقدمت أحاديثُ السَّيّد والسيادة في السين والواو لأنه موضِّهُما .
- (سير) \* فيه «أهدى له أكثيدر دُومة حُلَّة سيَراء » السِيراء بكسر السين وفتح الياء والمد : نَوْع من البُرُودِ يُخالِطه حَرير كالشيور ، فهو فِعلاه من السَّير : القِد . هكذا يُرُوى على الصِفة ، وقال بعض للتأخرين : إنما هو حُلَّة سِيراء على الإضافة ، واحْتَ جَ أَن سِيبَويه قال : لم يأت فِعلاه صفة ، ولكن أشما . وشرَح السِيراء بالحرير الصافى ، ومعناه حُلَّة حرير .
  - (س) ومنه « أنه أعْطَى عَلِيًّا بُرْداً سِيرَاء وقال : اجْعَلْهُ خُمْراً » .
  - (س) ومنه حدیث عمر « أنه رأی حُلةً سِیَراء تُباَع ، فقال : لو اشْتَریتها » .

<sup>(</sup>١) أي انساخت الصَّخرة .

- \* وهنه حديثه الآخر « إنَّ أحدَ 'عمَّاله وفَدَ إليه وعليه حُـلَّة مُسَبَّرة » أَى فيها خطوطُ من إبْرَيْسَم كالسُّيورِ . و يُروى عن على حديثُ مثله .
- (س) وفيه « 'نصِرْت بالرُّعْب مَسيرة شهر » أى المَسافة التي يُسار فيها من الأرض ، كالمَنْزِلة ، والمَنْجِزة ، من العَيش والعَجْز . وقد تكور في الحديث .
- \* وفى حديث بدر ذِكرُ « سَيِّر » بفتح السين وتشديد الياء المكسورة : كَثِيبُ بين بدْر والمدينة ، قَسَمَ عنده النبيُّ صلى الله عليه وسلم غَنائم بَدْر .
  - (س) وفي حــديث حذيفة « تسايَر عنه الغَضب » أي سار وزال .
- (سيس) (س) في حديث البيعة «حمَلْتنا العرب على سِيساً مِهَا » سِيساء الظَّهر من الدواب مجتمع وسَطه ، وهو موضعُ الركوب: أي حمَلْتنا على ظَهْر الحرب وحارَبْتنا .
- ﴿ سيط ﴾ \* فيه « معهم سياطُ كَأَذْناب البَقَر » السياط : جمعُ سَو ْط وهو الذي يُجْلَدُ به . والأصلُ سواط بالواو فقلبت ياء للسكسرة قبلها . ويُجْمع على الأصل أسواطا .
- \* وفى حــديث أبى هريرة « فجعلنا نَضْرِبُهُ بأَسْياطِنا وقِسِيّنا » هَكذا رُوى بالياء ، وهو شاذٌ ، والقياسُ أَسْوَاطُنَا ، كَا قِالُوا فى جَمْع رِيحِ أَرْيَاحُ شاذًا ، والقياس أَرْوَاحُ . وهو المُطَّردُ المستعمل . و إنما قابت الواو فى سِياطٍ للــكسرة قَبْلها ، ولا كَسْرة فى أَسْواط .
- ﴿ سَيْعَ ﴾ ( ه ) في حديث هشام في وصف ناقة ﴿ إِنَّهَا لِمَشْيَاعَ مِرْ ْبَاعَ ﴾ أي تحتمل الضَّنْيَعة وسُوءِ الوِلاية . يقال : أساعَ مالَه . أي أضاعَه . ورجل مسْياع : أي مِضْياًع .
  - ﴿ سيف ﴾ (س) في حديث جابر « فأتكينا تويف البحر » : أي ساحلَه .
- ﴿ سيل ﴾ ( ه ) في صفته صلى الله عليه وسلم « سائِلُ الأطرافِ » أي مُمْتَدُّها . ورَوَاه بعضُهم بالنون وهو بمعناه ، كجبريل وجِبْرِين .
- (سيم) (ه) في حديث هجرة الحَبَشة « قال النجاشيُّ للمهاجرين اليه : امْكُتُوا فأنتم سُيُوم » أي آمنون . كذا جاء تفسيرُه في الحديث ، وهي كلة مُ حَبَشية . وتُرُوى بفتح السين .

وقيل سُيُوم جمع سِائْم : : أَى تَسُومُون فى بَلَدَى كَالْغَنَمُ السَائْمَةُ لَا يُعارِضُكُمُ أَحدْ .

(ه) ومنه حديث أبي سُفيان « فانتَنت علىَّ سِيناها » يعني سِيتَيْ قَوسِه .

(سيا) (هس) فى حديث جبير بن مُطْعِم « قال له النبى صلى الله عليه وسلم : إنما بَنُو هاشم وبَنُو المطلب مِن واحد م هكذا رَواهُ يحيى بن مَعِين : أى مِثْل وسَوالا . يقال ها سِيَّان: أى مِثْلان . والرواية المشهورة فيه « شي؛ واحد » بالشين المُعْجَمة .

## حرون الشين

## ﴿ باب الشين مع الهمزة ﴾

﴿ شأب ﴾ ﴿ فَحديث على ﴿ تَمْرِيهِ الجُنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ وَدُفَعَ شَآبِيبِهِ » الشَّآبِيبُ: جمع شُؤبُوب، وهو الدُّفْعة من اللطَر وغيره .

﴿ مَاز ﴾ ( ه ) في حديث معاوية « دخل على خاله أبى هاشم بن عُتْبَة وقد طُمِنَ فبكى ، فقال: أَوَجَع مُشْئِرُك ؟ أم حِر ص على الدنيا » يُشْئِرُك : أى رُيْلِقُك . يقال شَئْرِ وشُئِرِ فهو مَشْئُوزُ ، وأَصلُه الشَّازُ ، وهو الموضعُ الغليظُ الكثيرُ الحجارة .

﴿ شَأْشَأَ ﴾ \* فيه « أَنَّ رَجُلا مِن الأنصار قال لبعيره : شَأْ ، لَعَنَكَ اللهُ " يقال شَأْشَأْتُ بالبغير : إذا زجرتَه وقلت له شَأْ . وَرَواه بعضهم بالسين المهملة ، وهو بمعناه . وقال الجوهرى : « شَأْشَأْتُ بالجعار : دَعَوْتُهُ وقلْتُ له : تَشُوُ تَشُوْ " ( ) ولعلَّ الأوَّل منه وليس بزَجْر .

﴿ شَأْفَ ﴾ (هـ) فيه « خَرجَتْ بَآدم شَأْفَة في رِجْله » الشَّأْفة بالهمز وغير الهمز : قَرْحة تَخَرُج في أسفل القَدَم فتُقطَع أو تُكُوى فتذهب .

\* ومنه قولهم « استأصل اللهُ شأفته » أى أذهبه .

(ه) ومنه حــديث على رضى الله عنه «قال له أصحابُه : لقـــد اسْتَأْصَلْنا شَأْ فَتَهُم» يعنون الخوَ ارجَ .

﴿ شَأْم ﴾ \* في حديث ابن الحنظلية « حتى تكونو اكأنَّكم شأْمَة في الناس » الشأمة : الحال في الجسد معروفة ، أراد : كُونوا في أحْسَن زِيّ وهيئة حتى تَظهَرُ وا للناس وينظروا إليكم ، كما تَظْهَرُ الشَّامة ويُنظَرُ إليها دون باقي الجسد .

<sup>(</sup>١) زاد في الصحاح : وقال رجل من بني الحِمرُ ماز : تَشَأْ تَشَأْ » ، وفتَح الشين .

- ( ه ) . وفيه « إذا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثَمَ تَشَاءَمَت فَتلك عَينُ غُدَيْقَةٌ ﴾ أى أُخَذَت نحو الشَّأم . يقال أشْأم وشاءَم إذا أتَى الشَّامَ ، كأَيْمَن ويامَنَ ، فى اليَمَن .
  - (س) وفى صفة الإبل « ولا يأتى خَيرُها إلَّا من جَا نِبها الأَشْأُم » يعنى الشَّمَالَ .
- \* ومنه قولهم لليد الشمال: « الشُّؤمى » تأنيثُ الأَشْأم. يريد بخيرها لَبَنَها ؛ لأنها إنما تُحُلب وتُرُ كُب من الجانب الأيسر.
  - \* ومنه حديث عدى « فينظُرُ أَيْمَن منه وأَشْأَم منه فلا يَرَى إلَّا ماقدَّم » .
- ﴿ شَأَن ﴾ \* في حديث الْمَلاَعَنة « لكان لي ولها شَأْنُ » الشَّأْن : الخَطْبُ والأَمْرُ والحَالُ ، والجَم شُوُّونُ : أي لولا ماحَكم الله به من آيات المُلاَعَنة ، وأنه أَسْقَط عنها الحَدَّ لأَقَمْتُهُ عليها حيث جاءت بالولد شَبيها بالذي رُمِيَت به .
- (س) ومنه حديث الحكم بن حَزْن « والشَّأْنُ إذ ذاك دُونٌ » أى الحالُ ضعيفة ، ولم تُرتَفع ولم يَخْصل الغِنَى .
- \* ومنه الحديث « ثم شأنك بأعلاها » أى اسْتَمتِ عما فوق فَرْجها ، فإنه غير مُضيَّق عليك فيه . وشأنك منصوب بإضمار فعل . ويجوز رفقه على الابتداء والخبرُ محذوف تقديرُه : مباحٌ أو جائز .
- \* وفى حديث الغُسْل « حتى تَبْلُغ به شُوُّونَ رَأْسِها » هى عِظَامُه وطرائقَهُ ومَواصِلُ قبائله ، وهى أربعة بعضها فوق بعض .
- (س) وفى حديث أَيُّوب الْمُمِّمِّ «لما انْهُزَمْنا رَكِبتُ شَأَنَا مِن قَصَب ، فإذا الحَسَنُ على شاطّى؛ دِجْلَةَ ، فأَدْنيتُ الشَّأْنَ فَمَلتُه معى » قيل الشَّأْن : عِرْق فى الجَبَل فيه تُرَاب يُنبت ، والجمع شُوُّون . قال أبو موسى : ولا أرى هذا تَفْسيراً لَه .
  - ﴿ شَاٰوٍ ﴾ (س) فيه « فطلبتُه أرفعُ فَرَسَى شَأْواً وأسيرُ شَأْواً » الشَّاوُ: الشَّومُ والمدَّى .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « قال لخالد بن صفوان صاحب ابن الزبير ، وقد ذكر سُنّة العُمَرين فقال: تركتُما سُنّتهما شأواً بعيداً » وفرواية « شأواً مُغْرِباً» ، والمُغْرب: البَعيد . ويريد بقوله تركتُما : خالداً وابن الزبير .

(س) وفى حديث عمر «أنه قال لابن عباس: هــذا الغلام الذى لم يَجْتَمَع شوكى رأسه » يُريد شُنُونه. وقد تقدمت.

## ﴿ باب الشين مع الباء ﴾

- (شبب) [ه] فيه « أنه ائتزَرَ بَبُرْدَة سَودَاء ، فِعل سوادُها يَشُبُّ بياضَه ، وجعل بياضُه يشبُّ بياضَه ، وجعل بياضُه يشبُ سَوادَها » وفي رواية « أنه لَبس مِدْرَعةً سَودَاء ، فقالت عائشة رضى الله عنها : ما أَحْسَنها عليك يَشُب سَوادُها بياضَك ، وبياضُك سَوادُها » أى تُحَسِّنه ويُحَيِّنُها . ورجل مَشْبوبُ إذا كان أبيضَ الرَحْه أسودَ الشَّعَرِ ، وأصله من شَبَّ النار إذا أوْقَدَها فتَلأَلأَتْ ضِياء ونُورا .
- ( ه ) ومنه حديث أمّ سلمة رضى الله عنها حين تُوُفِّى أَبُو سلمة « قالت : جعلتُ على وجْهِى صَبِراً ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنه يَشُبُّ الوجهَ فلا تَفْعَليه » أَى 'يَلَوِّنه ويُحَسِّنُه .
- (س) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه فی اَلجواهر التی جاَءتُه من فَتَح مَهَاَوَنْدَ « یَشُبُّ بعضُها بعضا » .
- (س[ه]) وفي كتابه لوائل بن حُجْر « إلى الأقْيَال العبَاهِلة ، والأرْواع المَشَابِيبِ » أَى السَادةِ الرُّؤُوسِ ، الزَّهْرِ الأَلُوانِ ، الحِسَانِ المنَاظِر ، واحدُهم مشبُوبُ ، كَأَمَا أُوقِدَت أَلُوانَهُم بالنَّار . ويروى الأَشِبَّاء ، جمع شَبِيبٍ ، فعيل بمعنى مفعول .
- (ه) ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « کنتُ أنا وابنُ الزُّ بیر فی شَبَبَة معنا » یقال شبَّ یَشِبَ شَبَانِ ، والجمع شَبَبَة وشُبَّان .
- (س) ومنه حديث شريح «تجوزُ شَهادةُ الصَّبْيَانَ على الكَبَارِ يُسْتَشَبُّونَ » أَى يُسْتَشْهَدَ مَن شَبَّ وَكَبِرِ منهم إذا بَلَغَ ، كأنه يقول: إذا تحمَّلُوها في الصّبَى ، وأدَّوها في الكِبَر جاز.
- ( ه ) وفي حمديث سُرَاقة « استَشِبُواعلى أَسْوُ قِلَمَ في البَولِ » أَى اسْتَوفِزُ وا عليها ،

ولا تَسْنَقِرُ وا على الأرض بجَميع أَقْدَامِكُم وتَدْنُوا منها ، من شبَّ الفرسُ يَشِبُ شِبَابًا ، إذا رَفَع يديه جميعًا من الأرض .

- \* وفى حديث أمّ مَعْبَد « فلما سمع حسَّانُ شِعْرَ الهاتِفِ شَبَّبِ يُجَاوِبه » أى ابتدأ فى جوابه ، من تَشْبِيب النساء فى الشَّعْر . ويروى : من تَشْبِيب النساء فى الشَّعْر . ويروى : نَشِب بالنون : أى أخذ فى الشعر وعَلق فيه .
- (س) وفى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما « أنه كان يُشبِّب بِلْيلى بنت المُجودِيّ فى شِفْره » تَشْبيبُ الشَّمْر : تَرقيقُهُ بذكر النِّسَاء .
- \* وفى حديث أسماء « أنها دَعَت بمر كَنٍ وشَبٍّ يمانٍ » الشبُّ : حَجَرٌ معروفُ يُشْبه الزَّاج ، وقد يُدْبَغ به الجُلُود .
- ﴿ شبث ﴾ ﴿ في حديث عمر قال : « الزبير ضَرِسٌ ضَبِسٌ شَبِثٌ » الشَّبَثُ بالشيء : الْمُتَعلِّقُ به . يقال شَبِثُ يشْبَثُ . ورجل شَبِثْ إذا كان من طَبَعْه ذلك .
  - \* وقيه ذكر « شُبَيْت » بضم الشين مُصغر : ما المعروف .
    - \* ومنه « دَارةُ شُبَيثٍ ».
- ﴿ شَبِح ﴾ (هـ) في صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان مَشْبُوح الدِّراعَين » أى طوياً مُها . وقيل عَر يضَهما (١) . وفي رواية « كان شَبْح الدِّراعين » والشبْح : مَدُّكَ الشيءَ (٢) بين أوتادٍ كالجلد واَلحَبْل . وشَبَحْتُ العُود إذا نحَتَّه حتى نُعُرِّضَه .
- (ه) وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه مر َ ببلال وقد شُدِيح فى الرَّ مُضَاء » أى مُدَّ فى الشَّمْس على الرَّمْضاء ليُعذَّب .
  - \* ومنه حديث الدجال « خُذُوه فاشْبَحوه » وفي رواية « فشُبَيُّحُوه » .
    - (س) وفيه « فَنَزَع سَقْفَ بيتي شَبْحَةً شَبْحَة » أي عوداً عُودا .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير: قلت: رجع الفارسي وابن الجوزي الثاني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مد الشي ، وآلمثيت من ! واللسان والهروى .

- ﴿ شبدع ﴾ (هـ) فيه « من ءَضَّ على شِبْدِعه سَلِم من الآثام » أى على لِسَانه . يعنى سَكَت ولم يَخُضُ مع الخَائِضِين ، ولم يَلْسَع به الناس ، لأنَّ العاضَّ على لسانه لا يتسكلم . والشَّبْدِع في الأصل : العَقْرُب .
- ﴿ شَبر ﴾ (س) فى دعائه لعلى وفاطمة رضى الله عنهما « جميع الله شَملَكُما ، وبارك فى شَبراً إذا أعْطاه ، ثم كُنى به عن النّبكاح لأنّ فيه عطاء .
- (ه س) ومنه الحديث « مهى عن شَبْرِ الجمل » أى أُجْرة الفِّرَاب . ويجوز أن يسمَى به الفِّرَاب نفسُه ، على حَذْف المُضَاف : أى عن كِراء شَبْرِ الجمل ، كا قال : نهى عن عسب الفَحْل : أى عن ثَمَن عَسْبه .
- (ه) ومنه حديث يحيى بن يَعْمَرَ « قال لرجُل خاصم امرأته في مَهْرها : أَإِن سَأَ لَنَكُ تَمَنَ شَكْرٍ ها وشَبْرِك أَنشأتَ تَطُأنُها » أراد بالشَّبْر النكاح .
- \* وفى حديث الأذان ذُكِر له « الشَّبُّور » وجاء فى الحديث تفسيرُه أنه البُوقُ ، وفَسَّرُوه أيضا بِالقُبُع (١٠). واللفظةُ عِبْرَ انِيَّةً .
- ﴿ شَبَرَقَ ﴾ (س) فى حديث عطاء « لا بأسَ بالشَّبْرِق والضَّغَابيس ما لم تَنْزِعه من أصله » الشَّبْرِق : نبتُ حجازى يُؤكل وله شوك ، وإذا يبِس سُمّى الضَّريع : أى لا بأسَ بقَطْمِهما من الحَرَم إذا لم يُسْتَأْصَلا .
- \* ومنه فى ذكر المُسْتهزئين « فأما العاص بن واثل فإنه خَرَج على حمَّارٍ فدخــل فى أُخَمَّصِ رَجْله شِبْر قَةٌ فهلَكَ » .
- ﴿ شبرم ﴾ (س) فى حديث أم سلمة رضى الله عنها « أنها شَربَت الشُّبرُم ، فقال إنه حارٌ جارٌ » الشُّبرُم : حبُّ يُشْبه الحِمَّ صَ يُطبخ ويُشْربُ ماؤه للتَّداوى . وقيل إنه نَوعُ من الشِّيح . وأخرجَه الزنخشرى عن أسماء بنت تُحَيِس . ولعله حديث آخر .

<sup>(</sup>١) في ١: القُنْع . وهو والقُبْع والقُثْع بالمعنى المذكور .

- ﴿ شبع ﴾ \* فيه « الْمُتشبِّع بما لا يَملِك كلابِس ثَوْ بَىْ زُورٍ » أَى الْمُسَكِّرُ بأَ كَثَرَ مَا عَنْده يتجمَّل بذلك ، كالذى يُرى أنه شبَمَان ، وليس كذلك ، ومن فَعَلَه فإبما يَسْخَر من نفسه . وهو من أفعال ذَوى الزُّور ، بَلْ هو في نفسه زوز : أَى كَذَبْ .
  - ( ه ) وفيه « أنَّ زَمْزم كان يقال لهـ ا في الجاهلية شُباَعَة » لأرث ماءها يُروِي ويُشْبع .
- ﴿ شبق ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « قال لرَجُل وَطِيءَ وهو مُعْرِم قبل الإفاضة : شَبَقُ شديدٌ » الشَّبَقُ بالتحريك : شدةُ الفُلمة وطابُ النكاح .
- (شبك) (س) فيه « إذا مضى أحدُكم إلى الصلاة فلا يُشَبِّكُنَ بين أصابِعه فإنه فى صَلاة » تَشْبيكُ اليَد: إدْخال الأصابع بَهْ فيها بعض. قيل كره ذلك كما كره عَقْص الشَّعر، واشمال الصَّمَّاء والاحْتِباء. وقيل النَّشْبيك والاحتباء مما يَجْلبُ النَّوم، فنهى عن التعرُّض لما يَنقض الطهارة. وتأوَّله بعضهم أن تَشْبيك اليَد كناية عن مُلاَبَسة الخصُومات والخوض فيها. واحتجَ بقوله عليه السلام حين ذكر الفِتن « فشبَّك بين أصابعه وقال: اخْتلَفوا فكانوا هكذا ».
- (س) ومنه حديث مواقيت الصلاة « إذا اشْتَبَكت النجومُ » أى ظَهَرَت جميعها واخْتَاط بعضُها ببَعْض لكثرة ما ظهَرَ منها .
- (س) وفيه « أنه وقعَت يدُ بَميره فى شَبَكَة جُرُ ذَانٍ » أَى أَنْقَابِها . وجِحْرَبُها تَكُونَ مُتقاربة بعضها من بعض .
- (ه) وفى حديث عمر « أن رجُلا من بنى تميم التَقَط شَبَكَة على ظَهْر جَلاَّل ، فقال : يا أمير المؤمنين اسْقِنى شَبَكة » الشَّبكة : آبَارُ متقاربة قريبة الماء يَفُضِى بعضها إلى بعض ، وجمعُها شِبَاك ، ولا واحِد لها من لفظها.
  - \* وفي حديث أبي رُهُم « الذين لهم نَعَمَ بشَبكة جَرْحٍ » هي موضع والحجاز في دبار غِفَار .
- ﴿ شَمِ ﴾ ( ه ) فى حديث جرير « خَيرُ الماء الشَّيمِ » أى البارد . والشَّبَم بفتح الباء : البَرُّد. ويروى بالسين والنون . وقد سَبَق .
- \* ومنه حديث زواج فاطمة رضى الله عنها « فدخل عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غَدَاةٍ شَبِمةٍ » .

وفى حديث عبد الملك بن عمير « فى غداةٍ شَبِمَةٍ » .
 ومنه قصيد كعب بن زهير :

شُجَّتُ بذى شَبَم من ماء تَعْنِيَة صَافِ بَأَبْطَحَ أَضْحَى وَهُو مَشْمُولُ يُرْوَى بَكْسَر الباء وفتحها ، على الاسم والمصدر .

- ﴿ شبه ﴾ (س) في صفة القرآن ﴿ آمِنُوا بَمُتَشَابِهِ ، واعْمَلُوا بِمُحْكَمِه ﴾ الْمَشَابه : مالم يُتَلَقَّ منه اه من لَفْظِه . وهو على ضربين : أحد أنها إذا رُدَّ إلى المُحْكَم عُرِف معناه ، والآخر مالا سبيل إلى معرفة حقيقته . فالمُتَنَبِّع له مُبْتَغ لِلْفتنَة ، لأنه لا يكاد ينتهى إلى شيء تسكر نَفُهُ إليه .
- ( ه ) ومنه حدیث حذیفة وذَ كر فتنةً فقال «تُشَبِّه مُقْبلَة و تُنَیّن مُدْ برة » أَىأنَّها إِذَا أَقبلت شَبَّهَ على القوم وأَرَتْهم أنهم على الحقّ حتى يدخلوا فيها ويَزْ كَبُوا منها مالا يجوزُ ، فإذا أَدْبَرَت وانْقَضَت بانَ أَمرُها ، فَعَلِم من دَخَل فيها أنه كان على الخطأ .
- (ه) وفيه « أنه نَهَى أن تُسْتَرْضَع الحُمْقاء ، فإنّ اللَّبَنَ يَتَشَبَّه » أى إن المُرْضِعَة إذا أرْضَعَت عُلاما فإنه يَبْزع إلى أخْلاقها فينشبهها ، ولذلك يُخْتار للرَّضاع العاقلة الحسنَــة الأخلاق ، الصحيحة الجُسْمِ .
  - ( ه ) ومنه حديث عمر « اللَّبنُ ُيشبَّه عليه » .
- إنسانا بشيء ليس من عَرَصَكَ قَتْلُه ، فيُصادِف قضاء وقدراً فيقَعُ في مَفْتلِ فَيقْتُل ، فيُصادِف قضاء وقدراً فيقَعُ في مَفْتلِ فَيقْتُل ، فيُصادِف قضاء وقدراً فيقَعُ في مَفْتلِ فَيقْتُل ، فيجب فيه الدّية ُ دون القِصاصِ م
- ﴿ شَبَا ﴾ \* في حديث وائل بن حُجْر « أنه كتب لأقوالِ شَبُوءَ بما كان لهم فيها من ملك » شَبوةُ: اسمُ النَّاحيةِ التي كانُوا بها مَن النَّين وحضرموت.
  - \* وفيه « فما قُلُوا له شَبَاةً » الشّباة : طَرَف السَّيف وحَدُّه ، وجمعها شَبًّا .

## ﴿ باب الشين مع التَّاء ﴾

- ﴿ شَتَ ﴾ \* فيه « يَهُ لِـكُون مَهلِـكَا واحدا و يَصْدُرُون مَصَادِر شَتَّى » أَى نُخْتَلَفَـة . بقال شَتَّ الأَمر شَتَّا وشَتَاتًا . وأَمر شَتُ وشتيت مُ وقوم شَتَّى: أَى مُتَفَرِّ قُون .
- \* ومنه الحديث في الأنبياء عليهم السلام « وأمّهاتُهم شَتّى » أي دينهم واحدٌ ، وشرائعُهم مختلفة . وقيل أراد اختلاف أزْمانِهم . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- (شتر) (ه) في حديث عمر « لو قَدَرْت عليهما لشَّتَرَتُ بهما » أَى أَسْمَعْتَهما القبيح . يقال شُرَّت به تَشْتيرا . و يُروَى بالنون من الشَّنار ، وهو العارُ والعَيْب .
- \* ومنه حديث قتادة « في الشَّتَر رُبع الله ية » هو قَطْع آلجفْن الأسفل . والأصل انقلابُه إلى أَسفل . والرجُل أَشْتَر .
- (س) وفى حديث على رضى الله عنه يوم بدر «فقلتُ قريبُ مَفرُ ابن الشَّتَراءِ » هو رجُل كان يَقْطَعُ الطريق ، يأتى الرُّفْقَة فيدْ نُو منهم ، حتى إذا حَمُّوا به نأى قليلا ، ثم عاوَدَهم حتى أبصيب منهم غِرَّة . المعنى أن مَفَرَّه قريبُ وسيعود ، فصار مثلا .
- (شتن) \* في حديث حجة الوداع ذكرُ «شَتَآنِ » هو بفتح الشين رتخفيف الناء: جبلُ عند مكة . يقال باتَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة .
- (شتا) (ه) في حديث أمّ مَعْبَد « وكان القوم مُرْمِلين مُشْتِين » المُشْتِي : الذي أصابَتُه المَجَاعة ولا أن . والأصلُ في المُشْتِي الداخلُ في الشِتاء ، كالمُرْ بِع والمُصِيف للداخل في الرَّبيع والصَّيف . والعربُ تجعلُ الشِتاء تجاعة لأن الناس يلزمون فيه البيوت ولا يخرُجون للانتيجاع . والرواية المشهورة : مُسْنِيتِين ، بالسين المهملة والنون قبل التاء ، من السَّنَة : الجدْب . وقد تقدّم .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للحطيئة :

إذا نزلَ الشتاء بدار قوم تجنّب دار بيتهم الشتاء أراد: لا يتبين على جارهم أثر ضيق الشتاء لتوسيعهم عليه .

## ﴿ بأب الشين مع الثاء ﴾

﴿ شَنَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أنه مَرَ بَشَاةٍ مَيِّنَةٍ ، فقال عن جِلْدها : أليس في الشَّنُّ والقَرَظ مايُطَهِره ﴾ الشَّتُ : شجر طيّب الربيح مُرُ الطَّمْ ، يَنْبُتُ في جِبال الغَوْر وَبَجْد . والقرطُ : ورق السَّمَ ، وها نَبْتانِ يُدْبَع بهما . هكذا يُروى هذا الحديث بالثاء المثاثة ، وكذا يَتداوَلُه الفُقَهاء في كُتُبِهم وأَلفاظِهم . وقال الأزهري في كتاب لُغَة الفقه . إنَّ الشَّبَّ \_ يعني بالباء المُوحَدة \_ هو من الجواهر التي أنبَتها الله في الأرض يُدْبَع به، شِبْه الزاج . قال : والسَّماعُ الشَّبُ بالباء ، وقد صحَقه بعضهم فقال الشَّثُ . والشَّتُ المُرض يُدْبَع به، ولا أَدْرِي أَيُدْبَعُ به أم لا . وقال الشَافعي في الأمِّ : الدباغ بكل مادَبَعَت به العربُ من قَرَظ وشَبٍ ، يعني بالباء الموحدة .

(ه) وفى حديث ابن اكلنفييّة « ذكر رجُلا يلي الأمرَ بعد السُّفياني ، فقال : يكونُ بين شَتَّ وطُبَّاقٍ » الطُّبَّاقُ : شجرُ يُنبُتُ بالحجاز إلى الطائف . أراد أن تَخْرَجَه ومُقامه المَواضع التي يَنْبُت بها الشَّتُ والطُّبَّاقُ .

﴿ شَنْ ﴾ (هس) في صفته صلى الله عليه وسلم « شَنْن الكَفَين والقَدَمَين » أي أنهما يميلان إلى الفِلَظِ والقِصَر . وقيل هو الذي في أنامِله غِلَظٌ بلا قِصَر ، ويُحمَد ذلك في الرجال ؛ لأنه أشدُّ لقَبْضِهم ، ويُذَمَّفِي النساء .

\* ومنه حديث المغيرة « شَكْنة الكَفِّ » أَى عَلِيظته .

# ﴿ باب الشين مع الجيم ﴾

﴿ شَجِبِ ﴾ (هـ) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « فقام رسولُ الله صلى الله عليهوسلم إلى شَجْبِ فاصطَبَّ منه الماء وتَوضَّأً » الشَّجْب بالسكون : السِقاء الذي قد أُخْاَق وَبلِيَ وصار شَنَّا . وسِقالا شاجِبُ : أي يابِسُ . وهو من الشَّجْب : الهَلاكِ ، ويُجْمع على شُجُب وأَشْجاَب .

\* ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها « فاسَ قَوْ ا من کل بِنْرِ ثلاثَ شُجُب » .

- \* وحلديث جابر رضى الله عنه «كان رجلٌ من الأنْصَار ُ بِبَرِّد لرسولِ الله صلى لِلله عليه وسلم الماء فى أَشْجابه » .
- [ ه ] وحديث الحسن «الجالِسُ ثلاثة ": فسالِم"، وغايم "، وشاجب" » أى هالك . يقال شجب يشجُب فهو شاجِب ، وشجب ، وأما عائم للأجْر ، يشجُب فهو شجِب نهو شجِب : أى إمّا سالم من الإثم ، وإما عائم للأجْر ، وإما هالك آئم ". وقال أبو عبيد : ويُروى « الناس ثلاثة ": السَّالمُ الساكتُ ، والعائمُ الذي يأمُر بالخير وَيَنهي عن المُنكر ، والشاجِبُ الناطقُ بالخنا المُعِينُ على الظَّلْمِ » .
- (س) وفى حديث جابر « وتَوْبُهُ على المِشْجَب» هو بكسر الميرعِيدانُ تُضَمُّ رُوُّوسهاويَفَرَّج بين قُوا أِنْمَها وتُونِع عليها النَّيابُ ، وقد تُعَلَّق عليها الأَسْقِيَة لتَّبْرِيدِ المَّاء، وهو من تَشاجَبَ الأَمْرُ : إذا اخْتَلَط .
- ﴿ شَجِج ﴾ ( ه ) فى حمديث أمّ زرع « شَجَّكِ ، أو فَلَكِ ، أو جَمَعَ كُلاً لَكِ » الشَّجُّ فَى الرأس خَاصَّة فى الأصل ، وهو أن يَضْرِبَه بشىء فيَجْرَحَه فيه ويَشُقَّه ، ثم استُعْمِل فى غَديره مِنَ الأَعْضَاء . يقال شَجَّه يَشُجُّه شَجًّا .
  - \* ومنه الحديث في ذِكر « الشِّجاَجِ » وهي جمع شَجَّة ، وهي المرَّة من الشَّجِّ .
- \* وفى حديث جابر «فأشرَع ناقته فشرِبَت فشجَّت فباَلَت » هكذا ذكره الحميدي في كتابه. وقال: معناه قطَعت الشُّرُب، من شَجَجْت المفازة إذا قطعتها بالسَّير. والذي رواه الخطّابي في غريبه وغيرُه: فَشَجَتْ وبَالَت، على أنّ الفاء أصلية والجيم تُخففة ، ومعناهُ تفاجَّت وفرَّقت مابين رجْكَيها لِتَبُول.
- \* وفى حديث جابر رضى الله عنه «أَرْدَفَنَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَالْتَقَمْتُ خَاتُمُ النَّبُوَّةُ ف فكان يَشُجُّ على مَسْكاً » أى أشَمُّ منه مسكا ، وهو من شَجَّ الشَّر ابَ إذا مَزَ جه بالماء ، كأنه كان يَخْلِطُ النَّسِيمِ الواصِلَ إلى مَشَمِّه بريح المِسْك .

ومنه قصيد كعب:

الله شُجَّت بذى شَبَم مِن مَاءِ مَعْنِيَةٍ \*

أى مُزِجَت وخُلِطَّت .

- ﴿ شَجَرَ ﴾ فيه ﴿ إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بِينَ أَصَابِي ﴾ أَى مَاوَقَعَ بَيْنَهُم مِنَ الْاخْتِلافِ. يقال شَجَر الأمرُ يَشْجُر شَجُورا إذا اخْتَلَطَ. واشْتَجَر القومُ وتَشَاجَرُوا إذا تنازَعُوا واخْتَلَفوا.
- (ه) ومنه حديث أبى عمرو النخعى « يَشْتَجِرُون اشْتِجار أَطْباقِ الرَّأْسِ » أَراد أُنَّهم يَشْتَجِرُون اشْتِجار أَطْباقِ الرَّأْسِ » أَراد أُنَّهم يَشْتَبِكُون فى الفِتِنْكَة والحرَّبِ اشْتِبَاكُ أَطْبَاق الرأس ، وهى عِظامُه التى يدخُل بعضُها فى بَعْض .
- (ه) وفى حديث العباس رضى الله عنه «كنتُ آخذاً بحَكَمة بَعْلة النبى صلى الله عليه وسلم يوم حُنَين وقد شَجَرْتُها بها » أى ضَر بْنُها بِلجَامِها أَكُفُها حتى فتَحتْ فَاها ، وفى رواية « والعَبّاس يَشْجُرُها ، أو يَشْتَجِرها بلجامِها » والشَجْر : مَفْتَحُ الفَم . وقيل هو الذَّقَن .
- (س) ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها فی إحدی روایاته « قُبض رسول الله صلی الله علیه وسلم بین شَجْرِی و تَحْرِی » وقیل هو التَّشْبیك : أی أنها ضَمَّتَه إلی نحرها مُشبِّكة أصابعها .
- (ه) ومن الأول حديث أمّ سعد « فكانوا إذا أرادُوا أن يُطْعِمُوها أو يَسْقُوها شَجَرُوا فاها » أي أَدْخَلوا في شَجْره عُوداً حتى يَفْتحوه به .
- \* وحديث بعض التابعين « تَفَقَّد في طهارتك كذا وكذا ، والشَّاكِل ، والشَّجْر َ » أَى مُجْتَمَعَ اللَّحْيين تحت العَنْفَقَة .
  - [ ه ] وفي حديث الشُّرَاة « فشجَر ْ نَاهم بالرِّ ماح » أى طَعَنَّاهُم بها حتى اشتبكت فيهم ·
- (ه) وفى حديث حنين « ودُرَيدُ بن الصِّمَّة ِ يومثذ فى شِجَارٍ له » هو مَرْ كَبْ مَكَشُوفٌ دون الهُوْدَج، ويقال له مَِشْجَرْ أيضا .
- \* وفيه « الصَّخْرة والشَّجَرة من الجنة » قيل أراد بالشَجَرة الكَرْمَةَ . وقيل يحتمل أن يكونَ أراد شجرة بيعة الرَّضُوان بالحُدَيبيَة ؛ لأن أصحابها استوجبوا الجنة .
- (س) وفى حديث ابن الأكوع «حتى كنتُ فى الشَّجْرَاء » أى بين الأشجار المُسكاَ ثِفَة، وهو للشَّجَرة كالقَصْبَاء للقَصَبَة ، فهو اسمُ مُفْرَدُ يُراد به الجُمعُ . وقيل هو جمع ، والأوّل أوجَه . \*
  ومنه الحديث «ونأى بى الشَّجَر » أى بَعُدَ بى المرْعَى فى الشَّجر .

- ﴿ شجع ﴾ ( ه ) فيه « يجىء كَنْزُ أحــدهم يوم القيامة شُجاعا أقْرَعَ » الشَّجاع بالصم والكسر : الحيةُ الذكر . وقيل الحية مُطْلقا . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفى حــديث أبى هريرة فى مَنْع الزكاة « إلا بُعِثَ عليه يومَ القيامة سَمَفُها وليفُها أشاجِــع تَهْشُهُ » أى حيَّات، وهى جمعُ أشْحَــع وهى الحيةُ الذكر. وقيل جمع أشْجِعة، وأشجعة جمع شُجاع وهى الحيةُ .
- (س) وفي صفة أبى بكر رضى الله عنه « عارِي الأشاجِعِ » هيمفاصِلُ الأصابِع، واحدُها أشجع : أي كانَ اللحمُ عليها قليلا .
- وَ شَجِن ﴾ (ه) فيه « الرَّحِمُ شُجْنَة من الرَّحن » أَى قَرَابَةٌ مُشْتَبِكَة كَاشْتِباكُ السُّجِنة بالكسر والضم : شُعْبة فى غُصْن من غُصُون الشَّجرة .
  - (ه) ومنه قولهم « الحديث ذو شُجون » أى ذُو شُمَب وامتساكٍ بعضه ببعض .
    - (ه) وفي حديث سَطيح.
    - \* تَجُوب بِي الْأَرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَجَنْ \*

الشَّجن: الناقة الْمُتدَاخِلة الخَلْق ، كأنها شجرة مُتَشجِّنَة : أَى مُتَّصِلة الأغصان بعضها ببعض. و يُرُوى شرَن. وسيجيء.

﴿ شَجَا ﴾ ( ه ) في حديث عائشة تَصِف أَبَاها رضى الله عنهما قالت : « شَجِي النَّشِيج » الشَّيْجُو ُ : الْحَرْنُ ، وقد شَجِي يَشْجَى فهو شَجٍ ، والنَّشِيجُ : الصَّوْتُ الذي يتردَّدُ في الحَلْق.

(س) وفى حديث الحجاج « إنّ رُفقـةً ماتَتُ بالشَّجِي » هو بكسر الجيم وسكون الياء : منزلْ على طريق مكة .

## ﴿ باب الشين مع الحاء ﴾

- (شحب) \* فيه « من سَرَّه أن ينظرَ إلى الشَّعَثُ شاحِبٍ » الشاحب: المتغير اللونِ والجُسْم لعارضٍ من سفرٍ أو مرَض ونحوهما. وقد شَحَبَ يَشْحَبُ شُحوبًا .
  - \* ومنه حديث ابن الأكوع « رآنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شاحباً شاكياً».
    - \* وحديث ابن مسمود « كِلْقَى شيطانُ الكافر شيطانَ المؤمن شاحِباً » .
- \* وحديث الحسن « لا تَمْقَى المؤمنَ إلَّا شاحبا » لأن َّ الشُّحوب من آثار الخوف وقِلَّةُ اللهُ كَلِ والتَّنَعُم .
- (شحث) (س) فيمه « هَلُمِّي اللَّهُ يَهَ فَاشْحَثِيهِا بَحَجَر » أَى حُمدًّيها وسُلِّيها . ويقال بالذال .
- (شحج) (ه) في حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه دخل المسجد فرأى قاصًا صيّاحًا، فقسال : اخْفض من صَوتك ، ألم تعلّم أن الله يُبغض كل شحّاج " الشّحَاج : رفعُ الصوت . وقد شَحَج يشحَجُ فهو شحّاج ، وهو بالبّغل والحِلار أخص مُ كأنه تَعْرِيض بقوله تعالى «إنّ أنْكُر الأصْوات لَصَوْتُ الحير » .
- (شحح) (س) فيه « إِيا كم والشُّحُّ » . الشُّحُّ : أَشَدُّ البُخُل ، وهو أَبلَغُ فى المنع من البُخُل . وقيل هو البخلُ مع الجرْص . وقيل البُخل فى أَفْرَاد الأمور وآحادها ، والشحُّ عامُّ : وقيسل البُخل بالمالِ ، والشُّحُ بالمالِ والمعروف . يقسال شَحَّ يَشُح شَحَّا ، فهو شَجِيح . والاسمُ الشُّحُ .
- (ْس) وفيه « بَرِئَ من الشَّح من أَدَّى الزكاةَ وقَرَى الضَّيفَ ، وأَعْطَى في النائِبة » .
  - \* ومنه الحديث « أَنْ تَتَصَدَّق وأنت صحيح شَحِيح تأمُلُ البَقَاء وتخشَّى الفَّقْر » .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «إنَّ رجلا قال له: إنِّى شَحيح، فقال: إن كان شُحَّكُ لا يَحْمِلكُ على أن تأخُذ ماليس لك فايس بشُحِّك بأسْ ».

- (س) ومنه حديث ابن مسعود « قال له رجل : ما أَعْطَى ماأقَدرُ على مَنْعه ، قال: ذاك البُخل ، والشُّح أن تأخُذَ مال أخيك بغير حقه » .
  - (س) وفي حديث ابن مسمود « أنه قال : الشَّحُّ منعُ الزَّ كاة و إدخالُ الحرام » .
- ﴿ شعد ﴾ ﴿ فيه « هَامِّى الْمُدْيةَ واشْحَذِيها » يقال شحَذت السَّيفَ والسِكِّينَ إذا حَدَّدته بالِمسَنِّ وغيره مما يُخرج حدَّه .
- ﴿ شَحِسْح ﴾ (ه) فى حديث على « أنه رأى رجلا يخطُبُ ، فقال: هذا الخطيبُ الشَّحْشَحُ » أى الماهِرُ الماضى فى كلامه ، من قولهم قطاة شَحْشَح ، وناقة شَحشَحَة : أى سريعة .
- ﴿ شَعَطَ ﴾ (س) في حِـدَيث نُحَيَّصَةَ « وهو يتشَحَّطُ في دَمِـه » أي يتخَبَّط فيـه و يضْطرب ويتَمَرِّغ .
- (ه) وفى حديث ربيعة ﴿ فَى الرجل يُفتِقُ الشِقْصَ من العَبْد ، قال : يُشحَطُ النَّمَن ثُمُ يُمتَقُ كلَّه ﴾ أى يُبْلَغُ به أُقصَى القِيمة . يقال شحَط فلان فى السَّوم إذا أَبْعَدَ فيه . وقيل معناه يُجمْع ثمنه ، من شَحِطْتُ الإِناءَ إذا ملائّة .
- ﴿ شَحْمَ ﴾ ﴿ ﴿ فَيه ﴿ وَمَنْهُمْ مِنَ يَبْلُغُ الْعَرَقَ إِلَى شَحْمَةً أَذْ نَيْهِ ﴾ شَحْمَةً الأذُن : موضع خَرْقَ القُرْطِ ، وهو مالان من أسفلها .
  - (س) ومنه حديث الصلاة ﴿ إِنهَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَّيَهِ إِلَى شَحْمَةَ أَذُنيه ».
  - (س) وفيه « لعن اللهُ اليهود حُرَّمَت عليهم الشَّعوم فباعُوها وأكلوا أثمانَها » الشعمُ الحُرَّمُ عليهم هو شَعمُ السُكُلَى والسَّكرِ ش والأمعاء ، وأمّا شَعمُ الظُّهور والأليّة فلا .
  - (س) وفي حديث على «كلوا الرُّمَّان بشَخْيِه فإنه دِبَاغُ المَّمِدَة » شَخْمُ الرمان: مافي جَوفه سِيوَى الحبّ .
- ﴿ شَحِن ﴾ ﴿ فيه ﴿ يَفَفَرُ الله لَكُلَّ عَبْدٍ مَاخَلًا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِناً ﴾ . المُشاحِنُ : الْمَادِي والشَّحناء المَداوة . والتَّشَاحُن تفاعُل منه . وقال الأوزاعي : أراد بالمُشاحِن هاهنا صاحبَ الْبِدُعة اللهُارق لجَاعة الأَّمة .

ومن الأوّل « إلاّ رجُلاكانَ بينَه وبين أخيـه شَحْناء » أى عَداوة . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

(شحا) (هَ) في حديث على « ذكر فَتْنَةً فقال لعمَّارٍ : والله لتَشْحُونَ فيها شَحْواً لا يُذْركُك الرجل السَّريعُ » الشَّحْو : سَعةُ الخطو. يُريدُ أنك تَسْمَى فيها وتتقدّم

(ه) ومنه حدیث کعب یَصِف فتنة قال: « ویکون ُ فیها فتّی من قُرَیش یَشْخُو فیها شَخُواً کثیرا » أَی يُمْمِن ُ فیها ویتَوَسَّع . یقال ناقة ؓ شخواء أی واسعة ُ الخطو.

(ه) ومنه «أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له الشَّحَّلة » هكذا رُوي بالمدِّ ، وُفسِّر بأنه الواسع الخطو ·

## ﴿ باب الشين مع الخاء ﴾

(شخب) \* فيه « يُبْعَث الشهيد ُ يوم القيامة وجُر ْحُه يَشْخُب دَماً » الشَّخْب: السَّيلان. وقد شَخَب يَشْخُب و يشْخُب و يشْخُب . وأصل الشَّخْب: ما يَ رُبُحُ من تَحْت يَدِ الحالِب عند كُل غَرْزَة وعَصْرة لضَرْع الشَّاة.

- (س) ومنه الحديث « إن المقتول يَجِيء يوم القيامَة تشخُبُ أَوْدَاجُه دَمَّا ».
- (س) والحديث الآخر « فأخذ مَشَاقِصَ فَقَطَع بَرَ اجِمَه فَشَخبت يَداهُ حتى ماتَ ».
  - (س) ومنه حديث الحوض « يشخُب فيه مِيزَ ابَانَ من الجُنَّة ».
- (شخت) (ه) في حــدبث عمر «أنه قال للْحِرِنِّيِّ : إِنَّى أَرَاكَ ضَيِّيلا شَخِيتاً » الشَّخْتُ والشَّخِيت : النَّحيف الجسم الدقيقُه . وقد شَخُت يشخُت شُخُوتة .
- (شخص) \* في حديث ذكر الميت « إذا شخَص بَصرُهِ » شُخوص البَصَر: ارْتِفاعُ الأَجْفان إلى فَوْق ، وتَحَدْيدُ النَّظر وانْزِعاجُه .
- (ه) وفى حديث قَيْلة « قالت : فَشُخِص بى » يقال للرجُل إذا أتاه ما يُقْلِقُهُ: قد شُخِص به ، كأنه رُفِع من الأرض لِقَلَقِه وانزعاجِه .
  - [ ه ] ومنه « شُخُوص الْمُسافِر » خَرُ وَجُه عَن مَنْزِلِه .

- \* ومنه حديث عُمَان رضى الله عنه « إنما يَقْصُر الصلاةَ من كان شاخِصًا أو بَحَضْرة عَدُوه » أى مسافرا .
  - \* ومنه حديث أبي أيوب « فلم يرَل شاخصاً في سبيل الله تعالى » .
- \* وفيه « لا شَخْصَ أَغْيرُ من الله » الشَّخصُ : كُلُّ جُسم له ارتفاعُ وظُهُورٌ . والمُراد به فى حقّ الله تعالى إثباتُ الذَّات ، فاستُعير لها لفظُ الشَّخْص . وقد جاء فى رواية أخرى « لَا شيء أغْيَرُ من الله » وقيل معناه : لا يَذْبَغِي لشَخْصٍ أن يكون أغير من الله .

## ﴿ باب الشين مع الدال ﴾

- (شدخ) (س) فيه « فشدَخُوه بالحِجَارة » الشَّدْخ : كَسْرُ الشَّى ، الأَجُوفِ . تقول شَدَختُ رأسَه فانشَدَخ .
- (ه) وقى حديث ابن عمر فى السِّقط « إذا كان شَدَخا أو مُضْفَة فادْفنه فى بَيْتك » هو بالتحريك: الذى يسقط من بَطْن أمِّه رَطْباً رخْصاً لم يَشْتَدَ<sup>(1)</sup>.
- ﴿ شدد ﴾ \* فيه « يَرُدُّ مُشِدُّهُم على مُضْعِفِهِم » المُشدُّ : الذي دَوابَّه شــديدة قوية ، والمُضْعَف الذي دَوَابَّه ضعيف في يَكْسِبه والمُضْعَف الذي دَوَابَّه ضعيف في يَكْسِبه مِن الغنيمة .
- \* وفيه « لا تَبيعُوا الحبَّ حتَّى يَشتدَّ » أراد بالحبِّ الطعام ، كالحِنطة والشعير ،، واشتدادُه : قُوته وصَلابتُهُ .
- (س) وفيه « من يُشَادُّ الدينَ يَغْلِبُهُ » أَى يُقاوِيهِ وَيُقاَومُه ، ويُكلَّف نفْسَه من العبادة فيه فوثق طاقَته . والمشادَدَة : المُغَالَبَة . وهو مِثل الحديث الآخر « إن هذا الدِّينَ مَتِين فأوْغِل فيه برِفْق » .
- (\*) ومنه الحديث « ألا تَشِدُ فنَشِدٌ منك » أى تَحْسِمِل على العدُو فنَحْمِلَ معَك . يقال شدّ في الحرب يَشِد بالكسر .
  - \* ومنه الحديث « ثم شدَّ عليه فكانَ كأمْسِ الذَّاهِبِ » أي حَمَل عليه فقَتله .

<sup>(</sup>١) في الهروي والدر النثير : لوقيل الذي يولد لغير تمام .

- \* وفي حديث قيام رمضان « أَحْيا الليلَ وشَدَّ المِنْرَ » هو كناية عن اجْتِناب النِّساء ، أو عن الجُدِّناب النِّساء ، أو عنهما معاً .
  - \* وفي حديث القيامة «كَعُضْر الفَرَس، ثم كَشَدُّ الرجُل » الشدُّ : العَدْوُ .
    - \* ومنه حديث السَّمي « لا تَقْطع الوادِي إِلَّا شدًّا » أي عَدْواً .
      - (س) وفي حديث الحجّاج:
      - \* هذا أوانُ الحرب فَأَشْتَدُّ مِي زِيمٌ \*

زِيَمُ : اسمُ نَاقته أُوفُرَ سِهِ .

- وفي حديث أُحد « حتى رأيت النساء بشتد دن في الجبل» أى يَعْدُون ، هكذا جاءت اللفظة في كتاب المُحلّدي . والذي جاء في كتاب البُخَاري « يشتّدّن » هكذا جاء بدال واحدة . والذي جاء في غيرها « يُسْنِدْن » بالسين المهملة والنون : أى يُصَعّدن فيه ، فإن صَحّت السكلمة على مافي البخاري وكثيراً ما يَجِيء أمثالها في كُتُب الحديث ، وهو قبيح في العربية ، لأن الإدْغام إنما جاز في الحرف المضعّف لما سَكن الأول وتحرّك الثاني ، فأما مع جَمَاعة النساء فإن التضعيف يظهر ؛ لأن ما قبل نون النساء لا يكون إلا ساكنا فيلتني ساكنان ، فيحر ك الأول ويدة كُ الإدغام ، فتقول يَشْتَدُون فيمُ كن تخريجه على لُغة بعض العرب من فيحر بن وائل ، يقولون : ردّت ، وردّت ، وردّن ، يريدون ردّدت ، وردّدن . قال الخليل : كأنهم قَدّروا الإدغام قبل دخول التاء والنون ، فيكون لفظ الحديث يَشْتَدَن .
- \* وفي حديث عُتبان بن مالك « رغدًا على الله صلى الله عليه وسلم بعد مااشَّتَدَ النَّهار » أي عَلَا وارتَفَعت شمسهُ .
  - ومنه قصید کعب بن زهیر :

شَدَّ النَّهَارِ ذِرَاعَا عَيْطَلِ نَصَفِي قَاسَتْ فِاوَبَهَا نُكُدُ مَثَا كِيلُ أى وقت ارتفاعه وعُلُوّه .

﴿ شدف ﴾ [س] في حديث ابن ذي يزن ﴿ يَرْمُونَ عَنْ شُدُف ﴾ هي جمع شَدْفًا ، والشَّدَفَاء العَوْجَاء : يعنى القَوسَ الفَارِسيَّة . قال أَبُو موسى : أَكْثَرُ الرَّوايات بالسين المهملة ، ولا معنى لهما .

- ﴿ شدق ﴾ (س) في صفته عليه السلام « يفتتح الـكلام ويَخْتَتَمِه بأَشْدَاقِهِ » الأَشْدَاقُ ، وإنَّمَا يَكُونُ ذلك لرُخب شِدْقَيَه ، والعَرَّب تُمُتَدَح بذلك . ورجل أَشْدَق : رَبِّنُ الشَدَق .
- (س) فأما حديثه الآخر « أَبْفَضُكُمُ إِلَى الثِّرْتَارُونِ الْلَشَدِّقُونَ » فهم الْمُتَوسِّعُونَ في السكلام من غير احتياطٍ واحترازٍ . وقيل : أرادَ بالْمُتَشَدِّق : الْمُشْتَهَزِئَ بالناس يَلُوى شِدْقَهَ بهم وعليهم .
- ﴿ شَدَةُم ﴾ (س) في حديث جابر رضى الله عنه « حدَّثُه رجــل بشيء فقال : ممن سَمِعتَ هذا؟ فقال : من ابن عباس ، فقال : مِن الشَّدُقَمَ ! » هو الواسعُ الشَّدْق ، ويوصف به المِنْطِيق البَايغُ المُفَوَّةُ . والمَم زائدةُ .

#### ﴿ باب الشين مع الذال ﴾

- ﴿ شَذَبِ ﴾ (هـ) في صفته صلى الله عليه وسلم « أَقْصَر من الْمُشَذَّبِ » هو العاويلُ البائنُ الطُّول مع نَقْص في لحمه . وأصلُه من النَّخلة الطَّويلة التي شُذَّبَ عنها جَريدُها : أي قُطَّع وفُرَّق .
  - ( ه ) ومنه حديث على" « شذَّ بَهُم عنَّا تَخَرُّم الآجال » وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ شَذَهُ ﴾ ( ه ) في حديث قتادة وذكر قوم لوط فقال « ثم أَتْبَعَ ( ا شُذَّ أَنَ القوم صَخْراً منضُوداً » أَى مَنْ شَذَّ منهم وخرج عن جماعته . وشُذَّ أن جمسع شاذّ ، مثل شَابّ وشُبَّان . ويروى بفتح الشين وهو المُتفرِّق من الحَصَى وغسيره . وشُذَّان الناس : مُتَفرِّقُوهم . كذا قال الجوهرى .
- (شذر) (ه) في حديث عائشة « إن عمر شرّد الشّمرك شَذَر مَذَر » أي فرّقه وبدَّدَه في كل وجه. ويُرْوي بكسر الشين والميم وفتحهما .
- وفي حديث حُنَين « أرّى كَتِيبَة حَرْثَفَ كَأنهم قد تشَـذَّرُوا للحَمْلة » أى تَهَيّـأوا
   لها وتَأَهَّبُوا .
- (ه) ومنه حديث على « قال له سليان بن صُرَد : الله بلغني عن أمير المؤمنين ذَرُو من

<sup>(</sup>١) الفاعل مستتر يعود على جبريل عليه السلام

قول تَشَذَّرَ لِي به » أَى توعَّدَ وتَهَدَّد . ويروى « تَشَرَّرَ » بالزاى ، كأنه من النَّظر الشَّرْر ، وهو نَظَر المُغْضَبِ .

(شذا) \* في حديث على « أَوْصَيْتُهُم بِمَا يجب عليهم من كَفِّ الأَذَى وصَرْف الشَّذَا » هو بالقصر : الشرُّ والأذَى . يقال أَذَيتُ وأَشْذَيتُ .

## ﴿ باب الشين مع الراء ﴾

- ﴿ شَرِب ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « أَبْيضُ مُشْرَبُ مُحْرةً » الإِشْرَابُ : خَلْطُ لَوْنِ بلونٍ ، كَأْن أَحدَ اللَّوْ نين سُقِي اللَّونَ الآخَر . يقال بياض مُشْرَبُ مُحْرةً بالتخفيف . وإذا شُدِّد كان للت كثير والمبالغة .
- (س) ومنه حديث أحد « أنَّ الْمُشْرِكِين نَزَلُوا على زَرْع أهل المدينة وخَلَّوا فيه ظَهْرُهم وقد شُرِّب الزرعُ الدقيقَ » وهو كناية عن اشتِدَاد حَبّ الزرع وقُرْب الزرعُ الدقيقَ » وهو كناية عن اشتِدَاد حَبّ الزرع وقُرْب إدرَاكِه . يقال شَرَّب قصبُ الزرع إذا صار الماء فيه ، وشُرِّبَ السُّنْبُلُ الدقيقَ إذا صار فيه طُعُمْ . والشُّربُ فيه مُسْتعارٌ ، كأنَّ الدقيقَ كان ماء فشَر بَه .
- \* ومنه حديث الإفك « لقد سَمِعْتُمُوه وأَشْرِ بَنَهْ قُلُو بَكُم » أَى سُقِيَتَهُ ۚ قُلُو بُكُم كَا يُسْقَى العطشانُ الله . يقال شَرِ بتُ المُساء وأَثْمَرِ بنْهُ إذا سُقِيتَه . وأَثْمَرِ ب قابهُ كذا : أَى حلَّ مَحَلَّ الشَّرَابِ واختلطَ به كما يَخْتلط الصَّبْغُ بالثوب .
  - \* وفى حديث أبى بكر « وأُشْرِب قابُهُ الإشفاقَ » .
- (س ه) وفى حديث أيام النَّشريق « إنها أيامُ أكْلٍ وشُرْب » يُرْوى بالضم والفتح وها بمعنى ، والفتح أقلُ اللَّفتين (١) ، وبها قرأ أبو عَمْرٍ و « شَرْبَ الهِيم » يريد أنها أيامٌ لا يجوزُ صومُها .

<sup>(</sup>١) ق الهروى : قال الفراء : «الشُّرْب والشَّرْب والشَّرْب ثلاث لغات ، وفتح الشين أقلها ، إلا أن الغالب على الشَّرْب جمع شارب ، وعلى الشَّرْب الحظ والنصيب من الماء . »

- \* وفيه « من شَرِبَ الحمر في الدنيا لم يَشْرَبُها في الآخرة ِ » وهذا من باب التعليق في البَيان ، أراد أنه لم يَدخل الجنة ، لأن الحمر من شَرَاب أهل الجنة ، فإذا لم يشربها في الآخرة لم يكن قد دَخَل الجنة .
- \* وفي حديث على وحمزة رضى الله عنهما « وهو في هذا البَيْت في شَرْب من الأنصار » الشَّرْب بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة عشر بون الخمر .
- ( ه ) وفى حديث الشُّورَى « جُرْعَةُ شَرُوبِ أَنفَعُ مِن عَذْبٍ مُوبٍ » الشَّرُوبِ من الماء: الذي لا يُشْرَب إلاَّ عند الضَّرورة ، ويَسْتُوى فيه المؤنَّتُ واللَّذكر ، ولهذا وصَف بها الْجُرْعَة . ضَرب الحَديث مثلا لرجُاين أحدُهما أَدُونُ وأَنفعُ ، والآخرُ أَرفعُ وأَضرُّ .
- \* وفي حديث عمر « اذْهَب إلى شَرَبة من الشَّرَبات فادْلكُ رأْسَكُ حتى تُنَقِّيه » الشَّرَبة بفتح الراء : حَوْضُ يكون في أصْل النَّخْلة وحولها يُملأً ماء لتَشْرَبه .
- (ه) ومنه حديث جابر « أَتَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدَل إلى الرَّبيع فتطَّهر وأقبل إلى الشَّرَبة » الرَّبيعُ : النَّهرُ .
- (ه) ومنه حدیث لَقیطِ « ثم أشرفتُ علیها وهی شَرْبَةٌ واحدةٌ » قال القتیبی : إن كان بالسكون فإنَّه أرادَ أن المــاء قد كُثُر ؛ فمن حیث أرَدْت أن تَشْرَب شرِبْتَ . ویروی بالیاء تحتَها نُقْطتان وسیجئ .
- ( ه س ) وفيه « مَلْعُونَ مُلْعُونَ مَنْ أَحَاطَ عَلَى مَشْرَ بَةَ » المَشْرَ بَة بفتح الراء مَنْ غير ضم : الموضعُ الذي يُشْرَب منه كَالْمَشْرَعة ، ويريد بالإحاطة تَمَلُّكَه ومَنْع غيره منه .
- (ه) وفيه « أنه كان في مَشْرُبة له » المشْرُبة بالضم والفتح : الغُرْفة . وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) وفيه « فيُنَادِي يوم القيامة مُنَادٍ فَيَشْرَ زُبِّوْن لصوته » أَى يَرْ فَعُون رُؤْسَهُم لينظُرُ وا إليه . وكُلّ رافع رأسِه مُشْرَئِبٌ .
  - ( ه ) ومنه حديث عائشة « واشْرَأْبُّ النَّفَاقُ » أَى ارْتِفَع وعَلَا .

- ﴿ شَرَجٍ ﴾ (هـ) فيه « فتَنَحَّى السَّحَابُ فأَفَرَغُ ماءً ، في شَرْجَة ، ن تلك الشِّرَاجِ » الشَّرْجة : مَسِيل المَاء من الحَرَّة إلى السَّهل . والشَّرْج جنْسُ لها ، والشِّرَاج جمهُا .
  - ( ه ) ومنه حديث الزبير « أنه خاصم رجلا فى شِيرَاج اَلحَرَّة» .
  - \* ومنه الحديث « أنَّ أهلَ المدينة اقتتلوا ومَوالى معاوية على شَرْج من شِرَاج الحَرَّة » .
    - \* ومنه حديث كعب بن الأشرف « شَرْجُ العَجُوز » هو موضعٌ قُرُّب المدينة .
- ( ه ) وفي حديث الصوم « فأمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفيطُر فأصبح الناس شَرْجَيْن » يعنى نِصْفَنَ صِيام ونصْف مفاطِير .
  - (س) وفي حديث مازن:

الله رأيهم رأيى ولا شرخهم شَرْجى

يقال : ليس هو من شَرُجه : أي من طَبَقَته وشَكُله .

- (ه) ومنه حدیث عاقمة « وکان نِسْوة یأتینها مُشارجات لها » أَی أثرَ اب وأقرَ ان . یقال هذا شَرْج هذا وشَرِیجُه ومُشارِجه : أَی مِثْله فی السنِّ ومُشاکِله .
  - (ه) ومنه حديث يوسف بن عمر « أنا شَرِيج الحجّاج » أى مِثْله في السِّنِّ .
- (س) وفى حــديث الأحنف « فأدْخَلْتُ ثِيابَ صَونِى العَيْبَة فأشْرَجَهُما » يقال أشرَجْتُ العَيْبةَ وشرَجْتُها إذا شدَدْتها بالشَّرَج ، وهي العُرَى .
- ﴿ شرجب ﴾ (س) في حديث خالد « فعارَضَنا رجلُ شُرْجَبُ » الشَّرْجَبُ : الطويلُ . وقيل هو الطويل القوائم العارِي أعالى العظام .
- ﴿ شرح ﴾ [ ه ] فيه « وكان هذا الحيّ من قُرَيش يَشْرَحُون النّساء شرْحاً » يقال شَرَح فلان وطِيْمًا نائمة على قفاها .
- (ه) وفى حديث الحسن « قال له عَطاء: أكانَ الأنبياء صلى الله عليهم يشرَّحُون إلى اللهُ نيا والنِّساء؟ فقال: نعم ، إن لله تَرائك فى خَاْقه » أراد كانُوا ينْبَسطُون إليها ويَشْرَّحُون صُدُورهم لها .
- ﴿ شَرِخٍ ﴾ ( هـ ) فيه « اقتُلُوا شُيُوخِ الْمُشْرِكِينِ واستحْيُوا شَرْخَهِم » أراد بالشيوخ الرُّجَال

المسانَّ أهلَ الجَلَدوالقُوَّة على القتال ، ولم يُرد الهَرْمَى . والشرخُ : الصّفار الذين لم يُدْركوا . وقيل أراد بالشيوخ الهَرْمَى الذين إذا سُبُوا لم 'ينْتَهَع بهم فى الحدْمة ، وأراد بالشَّرْخ الشباب أهلَ الجلّد الذين 'ينتفَع بهم فى الحِلَد الذين 'ينتفَع بهم فى الحِلَد الذين 'ينتفَع بهم فى الحِلَد مة . وشَرْخُ الشباب : أوّلهُ . وقيل نَضَارتُه وقوّته . وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمْع . وقيل هو جمع شارِخ، مثل شارِب وشَرْب .

\* وفى حــديث عبد الله بن رَوَاحــة « قال لابن أخيــه فى غزوة مُوْتَةَ : لعلك تَرْجِــع بين شَرْخَى الرَّحل » أى جانِبَيْــه ، أراد أنه يُسْتَشْهَد فيرجعُ ابن أخِيه راكبًا مَوضِهــه على راحلَتِه فيَسْتريح . وكذا كان ، استَشْهد ابن رَوَاحة رضى الله عنه فيها .

(س) ومنه حديث ابن الزبير مَع أَزَبَّ . « جاء وهو بَين الشَّرْخَين » أَى جَانَبَى الرَّل . « جاء وهو بَين الشَّرْخَين » أَى جَانَبَى الرَّاء : موضع وفي حــديث أَبِى رُهُم « لهم نَعَمُ بشبَـكَة شَرْخ » هو بفتح الشين وسكون الرَّاء : موضع بالحجاز ، و بعضُهم يقوله بالدال .

﴿ شرد ﴾ \* فيه « لتَدْخُلُنّ الجِنَّة أَجَعُونَ أَكْنَعُونَ إِلَّا مِن شَرَدَ عَلَى الله » أَى خَرَجِ عن طاعته وفارق الجاعة . يقال شَرَد البعير يَشرُدُ شُرُودا وشِراداً إذا نَفَرَ وذَهَب في الأرض.

(ه) ومنه الحديث « إنه قال خَلُوَّات بن جُبَير : ما فَمَل شِرادُك » قال الهروى : أراد بذلك التَّعريض له بقصَّته مع ذات النِّحْيَين في الجاهليَّة ، وهي معروفة (١) يعني أنه لما فَرَغ منها شرد وانفَات خوفا من النَّبِعة . وكذلك قال الجوهري في الصحاح ، وذكر القِصَّة . وقيل إنَّ هذا وهم من الهروى والجوهري ومن فسَّره بذلك .

والحديثُ له قِصة مَرُويَة عن خوات إنه قال: نزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرّ الظّهَرَان ، فَخرَجْتُ من خِبائِي ، فإذا نِسْوة يتحدّثن فأعجْبنِي ، فرجَعْتُ فأخرَجتُ حُسلة من عَيْبَتي فليبسْتُها ثم جَلستُ إليهن ، فمرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئتُه ، فقلت : يارسول الله عليه وسلم وَهَيْبتُه ، فقلت : يارسول الله عليه وسلم و تَبعتُه ، فألقى إلى رداءه جمل لى شَرُودٌ وأنا أَبْتَهَى له قيداً ، فمضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم و تَبعتُه ، فألقى إلى رداءه ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضًا ؛ ثم جاء فقال : أبا عبد الله : مافعل شِرَادُ جَمَلك ؟ ثم ارتَحلنا ، فجعل لا يَلحَقُنى إلا قال : السلام عليه كم أبا عبد الله ، مافعل شِرَاد جَمَلك ؟ قال : ارتَحلنا ، فجعل لا يَلحَقُنى إلا قال : السلام عليه كم أبا عبد الله ، مافعل شِرَاد جَمَلك ؟ قال :

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح ( نحا )

فتعجلتُ إلى المدينة ، واجتنبتُ المسجدَ وُمجالَسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما طال ذلك على تحقيدتُ ساعة خُلُوة المسجد ، ثم أتيت المسجد فجعلتُ أصلى . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حُجَرِه ، فجاء فصلى ركْعَتَين خَفيفَتين وطو ّلت الصلاة رجاء أن يذهب و يدّعنى ، فقال طول يا أبا عبد الله ما شئت فلستُ بقائم حتى تَنْصرفَ ، فقات ُ : والله لأعْتذررن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبر ئن صَدْره ، فانصرف ُ ، فقال : السلام عليكم أبا عبد الله ما فعل شراد الجمل (١) وفقات ُ : والذي بَعثَك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت ُ ، فقال : رَحمَك الله ، مر "تين أو ثلاثا ، فقات عنى فلم يَعدُ .

﴿ شرر ﴾ (ه) في حديث الدعاء « الخير ُ بيديك ، والشر ُ ليس إكبك » أى أن ّ الشّر لا يُتقرّ به إليك ، ولا يُبتغَى به وجهك ، أو أن الشر ّ لا يَضْعَدُ إليك ، وإنما يَضْعد إليك الطّيّب من القول والعَمَل . وهـذا الـكلام إرشاد ولي استعمال الأدب في الثّناء على الله ، وأن تضاف َ إليه محاسنُ الأشياء دُون مَساويها ، وليس المقصودُ نَنْي شيء عن قُدْرته و إثباته لها ، فإن هذا في الدعاء مندوب إليه . يقال يارب السماء والأرض ، ولا يقال يارب الكلاب والخنازير ، وإن كان هو ربّها . ومنه قوله تعالى « ولله ِ الأسماء الحسنى فادعُوه بها » .

\* وفيه « ولَدُ الزِّنا شرُّ الثلاثة » قيل هذا جاء في رجُل بمينه كان مَوسُوما بالشَّرِّ. وقيل هو عامُّ . وإنما صار ولدُ الزنا شرَّا من وَالدَيه لأنه شرُهم أَصْلا ونَسَباً وولادة ، ولأنه خُلق من ماء الزَّاني والزَّانية ، فهو ماء خبيثُ . وقيل لأن الحدَّ يقام عليهما فيكون تمحيصاً لهما ، وهذا لا يُدْرَى ما يُفْعَلَ به في ذنو به .

(س) وفيه «لا يأتى عليكم عام إلا والذى بعده شر منه » سُئل الحسنُ عنه فقيل: ما بالُ زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجَّاج ؟ فقال: لا بُدَّ للناسمن تَنْفِيس. يعنى أنَّ الله يُنَفِّسُ عن عباده وقتاً مَّا ، ويكشفُ البَلاءَ عنهم حِيناً .

<sup>(</sup> ه ) فيه « إن لهذا القرآن شِرَّةً ، ثم إن للناس عنه فَثْرَةً » الشِّرَّةُ : النشاطُ والرَّغبة .

<sup>(</sup>س) ومنه الحديث الآخر « لَكُلِّ عابدٍ شِرَّةُ ».

<sup>(</sup>١) في 1 : ما فعل شراد جملك

- (س) وفيه « لا تُشَارِّ أَخَاكَ » هو تَفَاعِل من الشَّرِّ : أَى لا تَفَعْل به شرَّ ا يُحُوجِه إلى أَن يَفْعُل بك مِثْله . ويروى بالتخفيف .
  - \* ومنه حديث أبي الأسود « ما فَعَــلِ الذي كانت امرأتُهُ تُشارُّه و تُمارُّه ».
- (س) وفى حديث الحجاج « لها كِظَّة تَشْتَرُ » يقال اشتَرَ البعيرُ واجترَّ ، وهى الجِرَّةُ لما يُخْرِجُه البعيرُ من جوفه إلى فمه ويمضَعُهُ ثم يَبْتَكَمِه . والجيم والشين من مخرج واحد .
- ﴿ شُرِس ﴾ (ه) فى حديث عمرو بن معد يكرب « هم أعظمُنا خَمِيساً وأشدُّنا شَرِيساً » أى شراسة . وقد شَرِس يَشرَس فهو شَرِس . وقوم فيهم شَرَس وشَرِيس وشَرَاسة : أى نفُور وسُوه خُلُق . وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ شَرَسَفَ ﴾ \* في حديث المبعث « فشقًا ما بين ثَغَرْة تَحْرَى إلى شُرْسُوفي » الشَّرَسُوف وأحد الشَّر اسيف ، وهي أطراف الأضلاع المُشرِفة على البطن . وقيل هو غُضْرُوف مُعالَّق بكل بَطْن .
  - ﴿ شَرَشَر ﴾ (ه) في حديث الرؤيا « فَيُشَرْ شَرَ شِدْقَهَ إِلَى قَفَاهِ » أَى يُشَقِّقُه ويُقَطِّمُهُ .
- ﴿ شَرَصَ ﴾ (هـ) فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « ما رأيتُ أحسنَ من شَرَصَةِ على إللهُ عنهما « ما رأيتُ أحسنَ من شَرَصَةِ على إللهُ الشَّرَصَة بفتح الراء : الجلَحة ، وهى انحسارُ الشعر عن جانِبَي مُقدَّم الرأس . هكذا قال الهَرَوى . وقال الزمخشرى : هو بكسر الشين وسكون الراء ، وها شِرْصَتَان ، والجمع شِرَاص .
- ﴿ شُرَط ﴾ \* فيه « لا يجوز شَرطَان في بَيْعٍ» هو كقولك : بعتُك هذا الثوب نَقْداً بدينارٍ، ونَسِيئَةً بدينارَين ، وهو كالبَيْعَتَين في بَيْعة ٍ ، ولا فرق عند أكثر الفقَهَاء في عقد البَيع بين شَرْطٍ واحدٍ أو شَر ْطَين . وفرَّق بينهما أحمد ، عملا بظاهِرِ الحديث .
- \* ومنه الحديث الآخر « نَهَى عن بَيْعٍ وشراطٍ » وهو أن يكون الشَّر ْطُ مُلازماً فى العَقَدْ لا قَبِله ولا بَعده .
- \* ومنه حديث تَريرة « شَرْط الله أحقُ » يريد ما أظهره وبيَّنه من حُكم الله تعالى بقوله « الوَكاء لمن أعْتَق » وقيل هو إشارةُ إلى قوله تعالى « فإخوانُكم فى الدِّين ومَواليكم » .

- (ه) وفيه ذكر « أشر اط الساعة » في غير موضع ، الأشراط ؛ العكامات ، واحدها شر ط بالتعويك . وبه سميت شرط السلطان ، لأنهم جمّلوا لأنفسهم عكر مات يُعرّفون بها . هكذا قال أبو عبيد . وحكى الخطّابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير ، وقال : أشراط الساعة : ما يُنكر الناسُ من صغار أمُورها قبل أن تقوم الساعة . وشرط السلطان : نُحنّة أصحابه الذين يُقدِّمهم على غيرهم من جُنده . وقال ابن الأعرابي : هم الشَّرط ، والنَّسبة إليهم شرطي قلي والشَّرطة ، والنسبة إليهم شرطي قلي وفي حديث ابن مسعود « وتُشرط شرطة للموت لا يَرجعُون إلَّا غالبين » الشَّرطة أوّلُ طائفة من الجيش تَشْهد الوَقْعة .
- \* وفيه « لا تقومُ الساعةُ حتى يأخُذَ اللهُ شَرِيطته من أهل الأرضِ ، فَيَّبْقَى عَجَاجٌ لا يَمرفُون معرُوفا ، ولا يُنكِرون مُنكراً » يعنى أهــل الخير والدِّين . والأشراطُ من الأضداد يقعُ على الأشراف والأرْذَال . قال الأزهرى : أظنّه شَرَطَته : أى الخيارَ ، إلّا أن شَمِراكذا روَاه .
- ( ه ) وفي حديث الزكاة « ولا الشَّرَط اللَّهْيمة َ » أي رُذَال المالِ . وقيل صِغاره وشِيرَ اره ·
- (ه) وفيه « نَهى عن شَريطة الشيطان » قيل هى الذَّبيحة التى لا تُقْطَع أَوْداجُها ويُسْتَقْصَى ذَبِحُها ، وهو من شَرْط الحجّام . وكان أهل الجاهلية يقطمُون بعض حَلْقِها ويتركُونَها حتى تموت . وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذى حَمَلهم على ذلك ، وحسَّن هذا الفعلَ لَدَيْهم ، وسوَّلَه لهم .
- ﴿ شرع ﴾ \* قد تكور فى الحديث ذكر الشّرع والشّريمة » فى غير مَوضع ، وهو ماشَرَع الله لِمبادِه من الدّين : أى سَنّه لهم وافترضَه عليهم . يقال : شرَعَ لهم يَشرَع شرْعا فهو شَارِع . وقد شرَع الله الدين شرْعا إذا أظهره وبينّه . والشّارع: الطريقُ الأعظمُ . والشّرِيمة مَورِدُ الإبلِ على الماء الجارى .
- (س) وفيه « فأشرَع ناقتَه » أى أدخلها فى شَرِيعة الماء . يقال شَرعت الدوابُ فى الماء تشريعا وشُرَاعا . وتَسرَع فى الأمر والحديث : خاصَ فيهما .
- (ه) ومنه حديث على « إنَّ أهونَ السَّقَى التَّشريعُ » هو إيرادُ أصحاب الإبل إبكهم شريعة لا يختاجُ معها إلى الاسْتِقاء من البنر . وقيل معناه إنَّ سَقَى الإبل هو أن تُورَد شريعة الماء أو لا يُمَّ يُستَقى لها ، يقول : فإذا ا تُتَصر على أن يُوصِلَها إلى الشَّريعة ويتركها فلا يستَقى لها فإن هذا أهونُ السَّقى وأسْههُ مَقْدُورٌ عليه لـكلِّ أحد ، وإنما السَّقى التَّام أن تَرويها .

- (س) وفي حمديث الوضوء « حتى أشرَع في العَضُد » أي أدخَله في الغمْل وأو ْصَـل الماء إليمه .
- (س) وفيه «كانت الأبوابُ شارِعةً إلى المسجد» أى مفتوحةً اليه. يقال شرَعْتُ البابَ إلى الطَّريق: أَى أُنْفَذْتُهُ إليه .
- (س) وفيه « قال رجل: إنى أحبُّ الجَمَال حتى فى شِرْع نَعْلى » أى شِرَا كها ، تشبيه بالشِّرُع وهو وترُ العُود ؛ لأنه ممتدُّ على وجُه النَّمْل كامتدادِ الوترِ على العُود . والشِّرْعةُ أخصُّ منه ، وجمعُها : شِرَع .
- (س) وفي حديث صُورِ الأنبياء عليهم السلام « شِرَاع الأنفِ » أي مُمْتَدُّ الأنف طويلُه.
- (س) وفى حديث أبى موسى « يَيْنَا نَحَن نَسِير فى البَحْر والريحُ طيبة والشَّرَاعُ مرفوعٌ » شِراعُ السفينة بالكسر : مايُرفَع فوقها من ثوب لتَدخُل فيه الريحُ فتُجْرِيهاً .
- \* وفيه « أنتم فيه تَسَرْعُ سواه » أى مُتَسَاوُون لا فَضْل لأحدكم فيه على الآخر ، وهومصدرُ بنتيح الرَّاء وشُـكُومِها ، يَسْتَوى فيه الواحدُ والاثنان والجمع ، والْمَذَكر والمؤنث .

#### (ه) وفي حديث على :

#### \* شرعُك مابلَّهَك المَحَلَّا \*

أى حسبُك وَكَافِيكَ . وهو مَثَل 'يُضْرَب في التَّبليغ (١) باليَسير .

- \* ومنه حدیث ابن مُمَّنَّل « سأله غَزُ وان عمَّا حُرِّم من الشَّراب فمرَّفه ، قال فقلت : شَرْعی» أَی حَسْمی .
- (شرف) (س) فيه « لا يَذْتَهَبُ بُهْبَةً ذَاتَ شَرَف وهو مؤمن » أى ذاتَ قَدَّر و ِفِيمة ورفعة يَرُّ فعُ الناسُ أبصارَكُمُ للنَّظر إليها ، و يستَشَمَّر فُونَها .
- (ه) ومنه الحديث «كان أبو طلحة حَسَن الرَّى ، فَكَانَ إِذَا رَمَى اسْتَشْرَفَهُ

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل وفي ا واللمان والدر النثير . والذي في الصحاح والقاموس وشرحه : التبلُّغ .

النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى مَواقع نَبْله » أَى يُحَقِّق نظره و يطَّلِع عليه . وأصل الاسْتشراف: أن تضَع يدَك عليه عليه . وأصل الاسْتشراف: أن تضَع يدَك على حاجِبك وتنظر ، كالذي يستَظِلُ من الشمس حتى يَستَبين الشيء . وأصلُه من الشمرَف : العُلُو ، كأنه ينظرُ إليه من موضع مُر ْ تَفِع فيكون أكثر الإدراك .

- (ه) ومنه حديث الأضاحي « أُمِرْ نا أن نَسْنَشْرِف العَينَ والأذُن » أي تَتأمَّل سَلاَ مَنْهما مِن آفة تكون بهما . وقيل هو من الشُّرْ فَة ، وهي خيارُ المال . أي أُمِرْ نا أن نتخيَّرها .
- (ه) ومن الأوتل حديث أبى عبيدة « قال لعُمَرَ لَمَّا قدم الشامَ وخرج أهلُه يستقبلونه : ما يُسُرُّنى أن أهل البَلَد استَشْرَفُوك » أى خرجُوا إلى إلهَا يَّك . و إنما قال له ذلك لأن مُعَر رضى الله عنه لما قَدِم الشام ماتزَيَّا بِزِي الأَمَرَاء ، فَخشِي أن لا يَسْتَعظِمُوه .
- (ه) ومنه حدیث اَلفَتَن « من تَشرَّفَ لها استَشْرَ فَت له » أَی من تَطلَّع إِلیها وَتعرَّضِ لها واتَّبَهٔ فوقَعَ فیها .
  - (ه) ومنه الحديث « لا تَتَشَرَّ فُوا للْبلاءِ » أَي لا تَتَطَّمُوا إِليه وَتَتَوَقَّمُوه .
- (ه) ومنه الحديث « ماجاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف له فُخْذه » يقال أشر فت الشيء أي عَلَو تُه . وأشرف عليه : اطَّلَمْتُ عليه من فَوق . أراد ماجاءك منه وأنت غير متطلّع إليه ولا طامع فيه .
- \* ومنه الحديث « لا تَشرَّف يُصِبُك سهم » أى لا تَنَشَرَّف من أعلى الموضِع. وقد تكرر في الحديث.
  - (ه) وفيه «حتى إذا شَارَفَتِ انقضاء عِدَّتَها » أَى قَرُبت منها وأَشْرَفَت عليها . (ه) وفي حديث ابن رَمْل «وإذا أمام ذلك ناقة عَجْفله شـارِفُ » الشارفُ الناقة الْمُسنَّة (۱) .
    - (ه) ومنه حديث على وحمزة رضى الله عنهما: ألاَ ياحمزُ للشَّرُفِ النَّواءِ وهُنَّ مُعقَّلات بالغِنِــاءِ

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : وكذلك الناب ، ولا يقالان فلذ كر .

- هى جمعُ شَارِف ، وتُضم راؤُها وتُسكَّن تخفيفا . ويُرْوى « ذَا الشرَف النَّواء » بفتح الشين والراء : أى ذا العلاء والرَّفْعة .
- (ه) ومنه الحديث « تخرُّج بكم الشَّرْف الْجُونُ ، قيل يارسول الله : وما الشَّرْفُ الجُونَ ؟ فقال : فَتَن كَقِطَع الليل الْمُظْلِم » شَبَّه الفِتَن في اتَّصالها وامتِدَادِ أوقاتِها بالنُّوق المُسِنة السُّود ، هكذا يروى بسكون الراء ، وهو جمع قليل في جَمْع فاعِل ، لم يَرِد إلا في أَسْمَاء مَعْدُودة . قالوا : بازِلُ وبُزْل ، وهو في المُعتل العين كثير منحو عائيذ وعُود ، ويُر وى هذا الحديث بالقاف وسيجي .
- (ه) وفى حديث سَطِيح « يَسْكُن مشَارِفَ الشَامِ » المَشَارِفُ: القُرَى التى تَقْرُب من اللُّدُن . وقيـل القُرَى التى بين بلاد الريف وجزيرة العرب . قيـل لهـا ذلك لأنها أشرَفَت على السَّواد .
- \* وفى حديث ابن مسعود « يُوشِك أن لا يكونَ بين شَرَاف وأرضِ كذا جَمَّاله ولا ذاتُ قَرْن » شَراف : موضع . وقيل ما لا لَبنِي أَسَد .
- \* وفيه « أنَّ عُمر حَمَى الشَّرَف والرَّبَذَة » كذا روى بالشين وفتح الراء . وبعضُهم يَرُويه بالمهملة وكسر الراء .
  - \* ومنه الحديث « ما أحبُّ أن أنفُخَ في الصلاة وأن لي مَمَرَّ الشرَف » .
  - (س) وفي حديث الخيل « فاستَنَّت شَرَفا أو شرَفين » أي عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين.
- ( ه ) وفى حديث ابن عباس « أُمِرْ نا أن نَدْبِيَ المَدَائنَ شُرَفاً والمساحِدَ جُمَّا » الشُّرَف التي طُوِّلت أبنيتَهَا بالشُّرَف ، واحدتها شُرْفة .
- (س) وفي حديث عائشة «أنها سُثِلَت عن الِحْمَارِ يُصْبَعْ بالشَّرف فلم تَرَ بِهِ بأساً » الشرف: شجر أحمرُ يُصْبَعْ به الثِّياب .
- (ه) وفي حديث الشَّمْبِيّ «قيل للأعش: لِمَ لَمْ تَستَكُثْرٌ من الشَّعْبِي ؟ فقال: كان يحتَقِرُ نِي ، كنت آتيه مع إبراهيم فيُرَحِّبُ به ويقول لى : اقْعُدُ ثَمَّ أَيُّهَا العَبْد ، ثم يقول :

  لا نَرُ فَعُ العَبْدَ فوقَ سُنَّتِهِ ما دامَ فِيناً بأرْضِنا شرَفُ

- أى شريف. يقال هو شرّفُ قومه وكَرَّمُهم: أي شريفهُم وكريمهم.
- ﴿ شرق ﴾ (ه) في حديث الحج ذكر « أيام النَّشريق في غَير مَوضِم » وهي ثلاثةُ أيام تلي عيدَ النحر ، شُمِّيت بذلك من تشريق اللَّحم ، وهو تقديدُه وبَسْطه في الشمس ليَجِف ، لأنَّ خُوم الأضاحِي كانت تُشرَّق فيها بمنَّى . وقيل سُمِّيت به لأن الهَدْي والضَّحايا لا تُنحَرُ حتى تَشرُق الشمس : أي تَطْلُع .
- (ه) وفيه « أن ألمشركين كانوا يقولون : أشرق تَبيركيا نُغير » تَبير : جَبَل بمنّى ، أى ادْخُل أيها الجَبَل في الشروق ، وهو ضوء الشمس. كيا نُغير : أى ندفع للنَّحر . وذكر بعضهم أن أيام النشريق بهذا سميت .
- \* وفيه « من ذَبِح قبل التشريق فليُعرِ » أى قبل أن يُصَلِّقَ العيدِ ، وهو من شرُوق الشمس لأن ذلك وقتها .
- (ه) ومنه حديث على « لا مُجْمعة ولا تشريق إلاَّ في مِصْرٍ جامع » أراد صلاةَ العِيدِ . ويقال لموضعها المُشَرَّق .
- (س) ومنه حديث مسروق « انطَلَقُ بنا إلى مُشَرَّقَ » يعنى المُصَلَّى . وسأل أعراب رجُلا فقال : أين مَنْزِل الْمُشَرَّق ، يعنى الذي يُصَلَّى فيه العيد . ويقال لمَسْجد الخيف الْمُشَرَّق ، وكذلك لشُوق الطائف .
- \* وفي حديث ابن عباس « تَهِي عن الصلاة بعد الصبح حتى تَشرُق الشمس » يقال شرَقتُ الشمس إذا طلعت ، وأشرَقَت إذا أضاءت . فإن أراد في الحديث الطلوع فقسد جاء في حديث آخر حتى تَوتَفيع الشمس ، وإن أراد الإضاءة فقد جاء في حديث آخر حتى تَوتَفيع الشمس ، والإضاءة مع الارتفاع .
- (ه) وفيه «كأنهما ظُلَّتَان سَوْدَاوَان بَيْنَهما شرَق » الشَّرْق ها هنا : الضَّوَّ ، وهو الشَّقُ أيضا .
- [ ه ] وفى حديث ابن عباس « فى السماء باب التَّوبة يقال له المِشرِيق ، وقد رُدَّ حتى ما بقى إلا شر قه » أى الضوء الذي يَدْخُل من شقِّ الباب .

- (ه) ومنه حديث وَهْب « إذا كان الرجُل لا يُنكر ُ عَمَل السُّوء على أَهْله جاء طائر مَ يَقال له القَر ْقَفَانَةُ فيقع على مِشْرِيق بابه فيمكث أر بعين يوما ، فإن أنكر طار ، وإن لم يُنكر مَسح بَحَناَ حَيه على عَينيه فصار تُعندُعا ديُّوثا » .
- (س) وفيه «لا تَسْتَقْبلوا القِبلةَ ولا تَستَدَّ برُوها ، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبوا » هذا أمر الأهل الله ينة ومن كانت قبلته على ذلك السَّمْت ممَّن هُو في جِهَتَى الشَّمال والجنوب ، فأمَّا مَن كانت قِبلته في جهة الشَّرق أو الغَرْب ، فلا يجوز له أن يُشرِّق ولا يُغرِّب ، إنما يَجْتَلِب أو يَشْتَمِل .
- \* وفيه « أَنَاخَتْ بَكُمُ الشُّرُقُ الْجُونُ » يعنى الفِتَن التي تجيء من جَهَةِ لَلَشْرِق ، جمع شارِق. و يُروى بالفاء. وقد تقدَّم.
- (ه) وفيه «أنه ذكر الدنيا فقال: إنما بتى منها كشَرق الموتى » له معنيان: أحدُها أنه أراد به آخِرَ النهار؛ لأن الشمس فى ذلك الوقت إنما تلبث قليلا ثم تغيب، فشبة ما بقى من الدنيا ببقاء الشَّمس تلك الساعة ، والآخَرُ من قولهم شَرق الميِّت بريقه إذا غَصَّ به ، فشبه قِلَّة مابقى من الدنيا بما بقى من حياة الشَّرق بريقه إلى أن تخرج نفشه . وسُئل الحسنُ بن محمد بن الحنفية عنه فقال: ألم تَر إلى الشمس إذا ارْتَفَعَت عن الحيطان فصارَت بين القُبُور كأنها تَجُة ، فذلك شَرَق الموتى . يقال شَرقت الشمس شَرَقا إذا ضَعُف ضوءها أنه .
- (ه) ومنه حــديث ان مسعود « ستُدرِ كُون أقواماً يُؤَخِّرون الصلاة إلى شَرَق الموتَى » .
- (ه) وفيه «أنه قرأ سُورةَ الُو ْمِنين فى الصَّلاة ، فلماأتى على ذِكْرِ عيسى وأمَّه أَخَذَته شرْقة فَرَك فركَع ) الشَّرْقة: المُرَّة من الشَّرَق: أى شَرِق بدَمْعه فَعَيْبِيَ بالقراءة . وقيل أرادَ أنه شرِق بريقه فتَرك القِراءة وركع .
  - \* ومنه الحديث « الحرَق والشَّرَق شهادةٌ » هو الذي يَشرَق بالماء فيموت.
  - \* ومنه الحديث « لا تأكل الشَّريقَةَ فإنها ذَبيحةُ الشيطان » فَعِيلة بمعنى مَفْعُولة .
- ( ه ) ومنه حديث ابن أبي « اصطَلحوا على أن 'يعصّبُوه فشَرِق بذلك » أيغَصَّ به. وهو

<sup>(</sup>١) قال الهروى : وهذا وجه ثالث .

مجاز فيا نالَ من أُمْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَلَّ به ، حتى كأنه شي ً لم َيَقْدِر على إساغَتِه وابتلاعِه فغصَّ به .

(ه) وفيه « نَهَى أَن ُيضحَّى بشَرْقاء » هى المشْقوقةُ الأذُن باثْنَتَين. شَرَق أَذُنَهَا يَشرُقها شَرْقا إذا شقَّها. واسْم السِّمَة الشَّرَقة بالتحريك.

\* وفى حديث عمر « قال فى النَّاقة الْمُنكَسِرة : ولا هى بفَقِى ؛ فتشرَق عُرُوقُهَا » أَى تَمْتَـلِي ْ دماً من مَرضٍ يَعْرِض لها فى جَوفِها . يقال شرِق الدم بجسده شرَقا إذا ظَهَر ولَم يَسِل .

(س) ومنه حديث ابن عمر « أنه كان يُخُوج يَدَيه في السجود وها مُتَمَالِّقَتَان قد شرِق بينهما الدَّم » .

(س) ومنه حديث عِكْرمة « رأيتُ ابْنَينِ لسَالَم عليهما ثِيابُ مُشْرَقة » أَى مُعمرَة . يقال شرِق الشيء إذا اشتدَّت حُمْرَته ، وأشرَقْتُه بالصِّبغ إذا بالَّمْتَ في مُحْرته .

(س) ومنه حديث الشُّعْبى « سُئل عن رجلٍ لَطَم عين آخر فشرِ قَت بالدم ولَمَّا يَذُهبُ ضَوْءها ، فقال :

لها أمرُ ها حتى إذا ما تَبَوَّأَتْ بأخْفافها مَأْوًى تَبَوَّأَ مَضْجَعا

الضميرُ في لهَا للإبل يُهْمِلُهُا الراعي ، حتى إذا جاءتْ إلى للموضِع الذى أُعْجَبَهَا فأقامت فيه مال الراعى إلى مَضْجَعِه . ضربه مَثَلا لله بين : أَى لَا يُحْسَكُمْ فَيْهَا بشيء حتى تأتى على آخِر أَمْرِها وما تَوُول إليه ، فعنى شرِقت بالدم : أى ظَهَرَ فيها ولم يَجْر منها .

﴿ شرك ﴾ (س) فيه « الشَّرك أُخْفي في أُمَّتى (١) من دَ بِيب النَّمــل » يريد به الرِّياءَ في العَمَل ، فكا أنه أشرك في عَمَله غَيرَ الله .

\* ومنه قوله تعالى « ولا يُشْرِكُ بعبادة ربّه أحدا » يقال شَرِ كُتُه فى الأمر أَشْرَكُهُ مِشْرِكُ اللهُ فهو مُشْرِكُ إذا مِرْت شَرِيكه . وقد أَشْرِكُ بالله فهو مُشْرِكُ إذا جعل له شريكا . والشّرك : الكفر .

<sup>(</sup>١) ق أُلْأَصَل : في أمتي أخنى . والمنبت من إ واللسان وتاج العروس .

- (س) ومنه الحديث « من حَلَف بغير الله فقد أَشْرَك » حيث جعل مالًا يُحْلَفُ به تَحَلُوفًا به كَاوُفًا به كَامِم الله الذي يكونُ به القَسَم .
- (س) ومنه الحديث « الطِّيَرة شِرْك ، ولكنَّ الله يُذْهبُه بالتَّوَكل » جَمَــل التطَيُّر شِرْكا بالله في اعتقادِ جَلْب النَّفع ودفْع الضَّرَر ، وليس الـكُفرَ بالله ؛ لأنه لو كان كُفْراً لما ذهب بالتَّوَكل .
  - \* وفيه « من أعْتَق شِرْكاً له في عبد » أي حِصَّة ونصيباً .
- (ه) وحديث مُعاَّذ « أنه أجازَ بين أهلِ النينِ الشَّرْك » أى الاشتراك فى الأرض ، وهو أن يدفعها صاحبُها إلى آخر بالنِّصف أو الثلث أو نحو ذلك .
  - ( ه ) وحديث عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه « إِنَّ شِيرٌ لِهُ الأَرْضِ جَائُزْ ۖ » .
- \* ومنه الحديث « أعوذُ بك من شَرِّ الشيطان وشِرْكِه » أى ما يَدْعــو إليه ويُوَسُوسُ به من الإشرَاك بالله تعالى . ويُرْوى بفتــــح الشين والراء : أى حَبَائِله ومَصاَيده . واحدهـا شَرَكة .
  - (س) ومنه حدیث عمر «کالطَّیر اکحذرِ یَرَی أن له می کُلِّ طریق شَرَکا ».
- \* وفيه « النَّاسُ شُرَكَاء في ثلاث : الماء والكَلَأُ والنَّارِ » أرادَ بالماء ماء السَّماء والعُيون والأنهارِ الذي لا يَخْتَصُ بأحد ، وأراد بالنار الشجر الذي كَانَتُها بالناس الله لا يَكُلُ ولا يصح بَيْعُهُ مُطلقاً . وذهب يَحْتُطبِه الناس من المباح فيُوقِدُونه . وذهب قوم لله أن الماء لا يُمثلُك ولا يصح بَيْعُهُ مُطلقاً . وذهب آخرُون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة . والصحيحُ الأوّلُ .
- \* وفى حديث تَلْبية الجاهلية « لَبَيْكُ لا شريك لك ، إِلاَّ شريكُ هُولَك ، تَمْلِكُهُ وما مَلَك » يَمُنُون بالشَّريك الصَّنَمَ ، يُريدون أن الصَّم وما يَملِكُه ويَختصُّ به من الآلاتِ التي تكون عنده وحوله والنُّذورِ التي كانوا يتقرَّبون بها إليه مِلكُ لله تعالى ، فذلك معنى قولهم : تَمالِكُهُ وما مَلَك .
- (س) وفيه «أنه صَلَّى الظهر حين زالت الشمسُ وكان النَّج بقَدْر الشِّرَاك » الشراك: أحد سُيور

النَّعْلِ التي تكونُ على وجُهِم ، وقدرُه ها هنا ليس على معنى التَّحديد ، ولكن زَوالُ الشمس لا يبين إلاّ بأقل ما يُركى من الظّل ، وكان حينئذ بمكة هذا القدْر . والظّلُّ يختلف باختلاف الأزْمِنة والأمكنة ، وإنما يَتَبَيَّن ذلك في مثل مكة من البلاد التي يَقِيلُ فيها الظّل . فإذا كان أطول النهار واسْتَوتِ الشمسُ فوق الكعبة لم يُر لِشَىء من جوانبها ظلّ ، فكلُّ بلد يكون أقرب إلى خَطّ الاستواء ومُعَدّل (() النهار يكون الظّلُ فيه أقصر ، وكل ما بَعُد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظّل [فيه () ] أطْول .

[ ه ] " وفي حديث أم مَعْبد:

\* نَشَارَكُنَ هَزُ لَى نُخُّهِنَّ قَليلُ \*

أى عَمَّهِنَّ الْهُزَالَ ، فاشْتَرَكِن فيه (٢).

﴿ شرم ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عمر « أنه اشترى ناقةً فرأى بها تَشْرِيمَ الظِّئَارِ فردَّها » التَّشْرِيم : النَّشقيقُ . وتَشْرِيمُ الظّنْارِ: هو أن تُعْطَف الناقة على غير ولدها . وسيجي عبيانه في الظاء .

- ( ه ) ومنه حدیث کعب « أنه أتى عُمَرَ بكتاب قد تشر مَت نواحیه، فیه التوراهُ ».
  - [ ه ] ومنه الحديث « أن أبرَ هة جاءه حجر فشَرَمَ أنفَه فسمِّي الأشْرَم » .

﴿ شرا﴾ (ه) فى حديث السائب «كان النبى صلى الله عليه وسلم شَرِيكَى ، فكان خيرَ شريك لا يُشَارِي ، ولا يُمارِي ، ولا يُدَارى » المُشاراةُ: المُلاجَّة . وقد شَرِي واسْتَشْرى إذا لَجَّ في الأمْر . وقيل لا يُشارِي من الشَّرِّ : أي لا يُشارِرُه ، فقَلَب إحدى الرَّاءِين ياء . والأوّلُ الوجْهُ .

- (س) ومنه الحديث الآخر « لا تُشارِ أخاك » في إحدى الرِّوايتين .
- (ه) ومنه حديث المبعث « فشَرِىَ الأمر بينه وبين الكُفَّارِ حين سَبَّ آلهيَهُم » أَى عَظُمَ وَتَفَاقَمَ وَتُجَوا فيه .

<sup>(</sup>١) في اللمان « مُعْتَدَلَ ».

- (ه) والحُديث الآخر « حتى شَرِى َ أَمْرُ مُهَا » .
- \* وحدیث أمّ زرع « رَكب شَرِیًّا » أى ركب فَرسًا يَسْتَشْرى فى سَيْره ، يعنى يَلِجُّ ويَجدّ. وقيل الشَّرى : الفائق الجِيارُ .
- (ه) ومنه حديث عائشة تَصِف أباها « ثم اسْتَشْرَى فى دينه » أى جَدَّ وقَوَىَ واهتمَّ به . وقيل هو من شَرِى البَرقُ واستشرى إذا تتابَع لمَعَانُهُ (١) .
- \* وفى حديث الزبير « قال لابنه عبد الله : والله لا أشْرِى عَمَلَى بشيء ، وَلَلْدُنيا أَهُونُ عَلَى ّ من مِنْحَةً سِاحَةً » لا أُشْرِى : أَى لا أَبِيعُ . يقال شَرَى بمعنى باع واشترى .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «أنه جمع بَنيه حين أشْرَى أهلُ المدينة مع ابن الزُّبير وخلعُوا بيمة يزيد »أى صاروا كالشُّرَاة فى فعلهم ، وهم الخوارج وخُرُوجهم عن طاعة الإمام . وإنما لَزِمَهم هذا اللَّقبُ لأَنهم زعموا أنهم شَرَوْا دُنياهم بالآخرة : أى باعوها . والشُّراة جمع شارٍ . ويجوز أن يكون من المُشارَّة : المُلاجَّة .
- (س) وفى حديث أنس فى قوله تعالى « ومَثَلُ كُلَةٍ خَبِينَة كَشَجَرة خبِينَة » قال : هو الشَّرْيان . قال الزَّحْشرى : الشَّرْيانُ والشَّرْئُ : الحَنْظَل : وقيل هو ورقه ، ونحوُهُما الرَّهُوَ الرَّهُو انوالرَّهُو ، المُطمئن من الأرض ، الواحدةُ شَرْيَة . وأما الشَّرْيانُ \_ بالكسر والفتح \_ فشجر يُعْمل منه القِسِئ ، الواحدةُ شرْيانة .
- \* ومن الأوّل حديث لقيط « ثُمُ أَشْرَفَت عليها وهي شَرْ ية واحدة » هكذا رواه بغضُهم . أرادَ أن الأرضَ اخضَرَّت بالنَّبات ، فكأنَّها حنظلة واحدة . والرِّوايةُ شَرْبة بالباء الموحدة .
- (س) وفي حديث ابن المسيّب « قَالَ لرِجُل : انْزِل أَشْرَاءَ الحَرَم » أَى نواحيَه وجَوانبَه ، الواحد شَرَّى .
- \* وفيه ذكر « الشَّرَاة » وهو بفتح الشين : جَبَل شَامِخ من دون عُسْفان ، وصُقْع بالشَّام,

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إذا تتابع في أمانه » وأسقطنا « في » حيث لم ترد في 1 واللسان والهروى .

قريب من دِمَشْق كان يسكنه على بنُ عبد الله بن العباس وأولادُه إلى أن أتَنْهم الخلافة .

- \* وفي حديث عمر في الصَّدقة « فلا يأخذ إلاَّ تلك السِّنَّ من شَرْوَى إبلِهِ ، أو قيمةَ عَذْلٍ » أى مِنْ له . والشَّرْوَى : المِنْلُ . وهذا شَرْوَى هذا : أى مِنْله .
  - \* ومنه حديث على « ادفَعُوا شَرْواها من الغَنَم » .
- \* وحدیث شریح « قَضَی فی رجُل نَزَع فی قوسِ رجل فکسرَها ، فقال : له شَروَاها » وکان یُضمّن القصّار شَر وَی الثوب الذی أَهْلَکه .
- \* وحديث النخعى « فى الرجل َيبيسعُ الرجلَ ويشترط الخلاص قال : له الشَّرْوَى » أَى الْمِسْلُ .

## ﴿ باب الشين مع الزاى ﴾

﴿ شَرْبِ ﴾ [ ه ] فيه « وقد تَوَشَّح بشَزْ بَةٍ كَانت معه » الشَّزْ بَةُ من أشماء القَوس ، وهي التي ليست بجَدِيد ولا خَلَقِ ، كُأنَّها التي شَرَب قَضِيبُها : أي ذَبَل . وهي الشَّزِيبُ أيضا <sup>(١)</sup> .

وفى حديث عمر « يَرَ ثين عُر وة بن مسعود النَّقَنى :

بالخَيْلِ عَايِسةً زُوراً مَناكِبُهُ السَّفَادِيد

الشوازِبُ: الْمُضَمَّرَ اَتُ ، جمع شازِبِ ، ويُجمع على شُزَّب أيضا .

(شزر) (س) فى حـديث على « الخُظُوا الشَّرْر واطعُنُوا الْيَسْرَ» الشزر: النظرُ عن الحين والشَّمال، وليس بمُسْتَقيم الطَّريقة. وقيل هو النَّظر بمُؤخِر العين، وأكثرُ مايكون النَّظرُ الشزرُ في حال الفضّب وإلى الأعْدَاء.

\* ومنه حدیث سلیمان بن صُرَد « قال : بَلغَنی عن أمیر المؤمنین ذَرْوُ تَشَزَّر لِی به » أَی تَعْضَّبَ علی قیه . هکذا جاء فی روایة ِ .

﴿ شَرَنَ ﴾ \* فيه « أنه قرأ سورة ص ، فلما بلغ السَّجدة تَشَرَّنَ الناسُ للسجود ، فقال (١) أنشد الهروى :

لوكنتُ ذا نَبْلٍ وذا شَرِيبِ ما خِفْتُ شدّاتِ ٱلخبيث الذِّيبِ

عليه السلامُ: إنما هي توبةُ نَبيّ ، ولكنّي رأيتكم تشرَّ نتُم ، فنَزلَ وسجد وسجدوا» . النّشَرُّن : النّأهُب والتّهيّئُو للشيء والاسْتِهْ دادله ، مأخوذ من عُرْضِ الشيء وجانبه ، كأنَّ الْمَتَشَرِّن يَدَع الطُّمَأْنينَة في جُلوسه ويقعُد مُسْتُو ْفَرَاً على جانب .

ومنه حدیث عائشة « أن عمر دخل على النّبي صلى الله علیه وسلم یوماً فقطّب و تشرّن له » .
 أي تأهّب .

[ه] وحديث عثمان « قال السَمدِ وعمَّار رضى الله عنهم : ميعادُ كم يومُ كذا حتى أَنَشزَّن » أى أَسْتَعد للجواب .

- ( ه ) وحديث انْخَدْري « أنه أتى جَنَازة ، فلما رَآه القومُ تشزَّ نوا ليُوسِّعُوا له » .
- ( ه ) وحديث ابن زياد « نعم الشيء الإمارةُ لولا قَعَقَمَةُ البُرُد ، والنَّشرُ ن للخُطَب » .
  - ( ه ) وحديث ظُنيان « فترامَت مَذْحِجُ بأسَّلْتِها وتشرَّ نَت بأعنَّتِها » .
- (س) وفى حــديث الذى اختطفته الجن «كنت إذا هبطت شَرَنَا أَجدُه بين ثَنْدُوَنَى » الشَّزَن بالتَّحريك: الغَليظُ من الأرض.
- (ه) وفى حديث أثمّانَ بن عادٍ « وولّاهُم شَزَنه » يُرْوى بفتح الشين والزاى ، وبضمهما ، وبضمهما ، وبضم الشين وسكون الزاى ، وهى لُغات فى الشّدة والغِلظة . وقيل هو الجانبُ : أى يُوكى أعداءه شِدَّته وبأسه ، أو جانبه : أى إذا دَهَمَهم أمر ولّاهم جانبه فحاطَهم بنَفْسه . يقال ولّيته ظهرى إذا جَمَله وراءه وأخذ بذُبُ عنه .
  - وفی حدیث سَطِیح

\* تَجُوبُ بِي الأرضَ عَلَندَاةٌ شَرَنَ \*.

أى تَمْشى من نَشاطِها على جانب. وشَزِن فُلان إذا نَشِط. والشرَن: النَّشَاطُ. وقيل الشَّرَن: النَّشَاطُ. وقيل الشَّرَن: النُّمْتِي من الحفاء.

## ﴿ باب الشين مع السين ﴾

(شسع) (س) فيه « إذا انْقَطَع شِسْع أَحَدِكُم فلا يَمْشَى فى نَعْل واحدةٍ » الشَّسعُ: أَحَدُ سُيور النَّعْل ، وهو الذى يُدْخَل بين الأصبَعَين ، ويُدْخل طرَفُه فى النَّقْب الذى فى صَدْر النَّعْل المُشْدُودِ فى الزِّمام . والزِّمام السَّيرُ الذى يُعْقَد فيه الشَّسْع . وإنما نَهْى عن المشى فى نَعْل واحدةٍ لئلا تركون إحدى الرجلين أرْفع من الأخْرى ، ويكونَ سببا للعِثار ، ويَقْبُح فى المنْظَر ، ويُماب فاعِلُه .

(س) وفي حديث ابن أم مكتوم « إنى رجُل شَاسِعُ الدَّارِ » أى بعيدُها . وقد تـكرر ذكر الشَّسع والشُّسُوع في الحديث .

#### ﴿ باب الشين مع الصاد ﴾

﴿ شصص ﴾ (ه) في حديث عمر « رَأَى أَسْلَمَ (١) يَحْمِلِ مَتَاعِه على بَعيرِ من إبل الصَّدَقة ، قال : فَهَلاَّ ناقة شَصُوصاً » الشَّصُوص: التي قد قَلَّ لبنهُ الجِدَّا، أو ذَهَب. وقد شَصَّت وأَشَصَّت. وأَلَحَمَّ شَصَائِص وشُصُص .

( ه ) ومنه الحديث « أَنَّ فلانا اعْتَذَر إليه من قِلَّة اللَّبن ، وقال : إِنَّ ماشِيَتَنا شُصُصْ ۗ » .

(س) وفي حديث ابن عمير « في رجُل أَلْقِ شَصَّة وأَخَذَ سَمَكَة » الشَّصُ بالكسر والفتح: حديدةٌ عَقْفَاء يُصاد بها السمَك .

## ﴿ باب الشين مع الطاء ﴾

﴿ شَطَأَ ﴾ [ ه ] في حديث أنس «في قوله تعالى «فأخرَج شَطَأه» ، قال نَبَاتَهُ وفُرُوخَه » يقال أَشْطَأُ الزرعُ فهو مُشْطِيء إذا فَرَّخ . وشاطيء النَّهر : جانبُه وطَرَفه .

﴿ شطب ﴾ ﴿ (هـ) في حديث أمّ زرع ﴿ مَضْجِعه كَمَسلِّ شَطْبة ۗ ﴾ الشَّطْبة: السَّعَفة من سَعَف النخلة مادامت رَطْبة ، أرادت أنه قليل اللَّح دَقيقُ الخصر ، فشبَّهته بالشَّطْبة : أي مَوضعُ نومه دَقيقٌ

<sup>(</sup>١) مو غلام عمر .

لنحافَةِ . وقيل أرادت بمسَلِّ الشَّطْبة سَيْفا سُلَّ من غِمْده . والمَسَلُّ مصدر بمعنى السَّلَّ ، أُقيم مُقاَم المفعول : أي كمَسْلُول الشَّطبة ، تَعنى ماسُلَّ من قِشْره أو من غِمْده .

- (ه) وفى حديث عامر بن ربيعة «أنه حمل على عامر بن الطُّفَيل وطعنه ، فشَطَب الرمحُ عن مَقْتَله »أى مالَ وَعَدَل عنه ولم يَبْلُغُه ، وهو من شَطَب بمعنى بَعَدُ .
- ﴿ شطر ﴾ \* فيه « أنَّ سعْداً رضى الله عنه اسْتَأَذَنَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدَّق بماله قال : لا ، قال : لا ، قال : النائث ، فقال: النُّكُث، والثلث كثير " الشطر ' : النصف ، ونَصْبُه بفعل مُضْمر : أى أهَب الشطر ، وكذلك الثلث .
- (ه) ومنه الحديث « من أعان على قتل مُؤمن (١) بِشَطْر كُلَة » قيل هو أن يقول أَقْ ، في أَقْتل ، كما قال عليه الصلاة والسلام «كنّى بالسيف شاً » يُرِيدُ شاهداً (٢) .
- (س) ومنه « أنه رَهَن دِرعه بِشطْر من شَمِير » قيل أراد نِصفَ مَـكُمُوكٍ . وقيــل أراد نِصْفَ وَسُقِ . وقيــل أراد نِصْفَ وَسُقِ . نِصْفَ وَسَقِ .
- \* ومنه الحديث « الطَّهُور شَطْرُ الإيمان » لأنَّ الإيمانَ يُطهِّر نجاسةَ الباطن ، والطَّهُورَ يُطهِّر عَاسة الظاهر .
  - \* ومنه حديث عائشة «كان عِندَنا شَطْرٌ من شَعِير ».
- (هس) وفي حديث مانع الزكاة « إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةٌ مَن عَزَمات رَبِّنا » قال الحربى: غَلط [بَهْزُ ] (الرَّاوى في لَفْظ الرّواية ، و إنما هُو « وشُطِّر مالهُ » أي يُجْعَلُ ماله شَطْرين و يَتَخيَّر عليه المُصدّقُ فيأخُذ الصدقة من خَير النِّصفين عُقُو بة لننعه الزَّكَاة ، فأمَّا مَالاَ تَلَزُ مه فلا . وقال الخطابي في قول الحرْبي : لا أغرف هذا الوَجْه . وقيل مَعناه إن الحقَّ مُسْتَوْفُ مِنْهُ غَيرُ مَثْرُوك

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « ولو بشطر كلة » وقد سقطت « ولو » من ا واللسان والهروى . والحسديث كما أثبتناه أخرجه ابن ماجه فى باب « التغليظ فى قتل مسلم ظلماً » من كتاب « الديات » وتمامه : « كَوْقَى الله عز وجل مكتوب بين عينيه عن السن مِن رحمة الله ع .

<sup>(</sup>٢) زاد اللسان : وقيل هو أن يشهد اثنان عليه زوراً بأنه قتل فسكانهما قد اقتسما السكلمة فقال هذا شطرها وهذا شطرها ؛ إذ كان لا يقتل بشهادة أحدهما .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من اللــان والهروى .

عليه و إن تلف شَطْرُ ماله ، كرجُل كان له ألف شاةٍ مثلا فتلفت حتى لم يَبْق له إلاّ عِشْرُون ، فإنه يُؤخذ منه عَشْرُ شِياهِ لصد قة الألف وهو شطرُ مالِ الْبَاقِ. وهذا أيضا بَعِيد، لأنه قال : إنّا آخِذُوها وشَطْر مالِه ، ولم يقل إنّا آخِذُوا شَطْر مالِه ، وقيل إنه كان في صدر الإسلام يقّع بعض المُعُوبات في الأموال ، ثم نُسخ ، كقوله في الثمر المُعلّق: مَن خَرج بشيء منه فعليه غَرامة مثليه والعقو به . وكقوله في ضالة الإبل المكتومة : غَرَامتُها ومثلُها معها ، وكان عريحُكم به ، فغرتم حاطباً ضِعْف ثمن ناقة المُزنِي لمَّا سَرَقها رفيقه وتحرُوها . وله في الحديث نظائر . وقد أخذ أحد أحد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به ، وقال الشافِعي في القديم : من مَنع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عُقوبة على مَنعه ، واسْتَذَل بهذا الحديث . وقال في الجديد : لا يُؤخذ منه إلا الزكاة وأخذ مؤمر ما في المُديث المُقوبات في المال ثم نُسِخت . لا غير . وجعل هذا الحديث منسوخاً . وقال : كان ذلك حيث كانت المُقُوبات في المال ثم نُسِخت . ومذهب عامّة الفقهاء أن كا واجب على مُتْلِف الشيء أكثر من مِثله أو قِيمتِه .

(س) وفي حديث الأحنف «قال لعلي وقت النّه حكيم: ياأمير المؤمنين إلى قد عَجَمْتُ الرَّجُل وَحَلَبْتُ أَشْطُرَه ، فوجَدْته قريب القَعْر كَليل الله يق ، وإنك قد رُمِيت بحَجر الأرض » الأشطر بحم شَطْر وهو خِلْفُ النَّاقة ، والنَّاقة أر بعة أخلاف كلُّ خِلفين منها شَطْر ، وجعل الأَشْطر موضع الماجبين، يقال حَلبَ فلان الدهر أشطر ، أى اختسبر موضع الحاجبين، يقال حَلبَ فلان الدهر أشطر ، أى اختسبر ضرُوبه من خَيره وشر م ، تشبيها بحلب جميع أخلاف النَّاقة ما كان منها حَفِلاً وغير حَفِل ، ودَارًا وغير دارٍ . وأراد بالرجاين الحكمين : الأول أبو مُوسى ، والثَّاني عَرُو بن العاص .

( ه ) وفي حديث القاسم بن محمد « لو أن رَجُايِن شَهِدا على رجل بحَق مَّ أحدُ ها شَطيرُ فإنه يَخْمِل شهادة الآخر » الشَّطيرُ : النَّوِيبُ ، وجمعه شُطُر . يعنى لو شَهدله قريبُ من أب أو ابنِ أو أخر ومعه أجنبي صحَّحت شهادة الأجنبي شَهادة القريب ، فعل ذلك حَمْلا له . ولَعَلَّ هذا مذهبُ للقاسم ، و إلا فشهادة الأب والابن لا تُقبل .

\* ومنه حديث قتادة « شهادة الأخ إذا كان معه شطير حازَت شهادتُه » وكذا هذا ، فإنه لا فَرْق بين شهادة العَريب مع الأخ أو القريب ، فإنها مقبولة .

(شطط) (ه) في حديث تميم الدَّارِي « أنَّ رجُلا كلمه في كَثْرَة العِبَادةِ ، فقال : أرأيت

إن كنتُ مؤمِناً ضعيفا ، وأنت مؤمن قوى إنك لَشَاطِّي حتى أُحمِلَ قُوَّتك على ضَغْنى ، فلا أستطيعَ فأنْبَتَ » أى إذا كلَّفْتَنَى مِثْلَ عَملك مع قُوَّتك وضَغْنى فهو جَور منك ، وقوله إنك لشَاطِّي : أى أى لظا لِم لى ، من الشَّطط وهو الجور والظلم والبُعْد عن الحق . وقيل هو من قولهم شَطَّنى فُلان يَشُطُّنى شطًا إذا شَقَ عليك وظلمك .

- \* ومنه حديث ابن مسعود « لا وكُس ولا شَطَطَ »
- (ه) وفيه «أعوذ بك من الضَّبنة وكا آبة الشَّطَّة »: الشَّطَة بالكسر: 'بُعْدُ المَسَافة ،من شَطَّت الدارُ إذا بَهُدت.
- ﴿ شطن ﴾ (س) في حديث البراء « وعنده فَرَس مربوطة بشَطَنَين » الشَّطَن : الحُبْل . وقيل هو الطَّو يلُ منه . و إنما شَدَّه بشَطَنَين لقُوته وشدَّته .
- \* ومنه حديث على « وذكر الحياة فقال : إن الله جعَل الموت خَالجاً لأَشْطَانَها » . هي جمعُ شَطَن ، والخالجُ : المُسْرعُ في الأخذِ ، فاستعار الأَشطانَ للحياة لامْنِدَ ادِها وطُولِها .
- (ه) وفيه «كل هُوَّى شاطن في النار » الشاطن : البعيدُ عن الحقِّ. وفي الكلام مضاف محذوف ، تقديره كلُّ ذى هوَّى. وقد رُوى كذلك .
- (ه) وفيه «أنَّ الشمس تَطْلُع بين قَرْ نَى شيطانِ » إنْ جَمَات نُون الشيطان أصليَّة كان من الشَّطَن : البُعْد : أى بَعُد عن الخير ، أو من الحبْل الطويل ، كأنَّه طال في الشَّر . و إن جَمَامها زَائدة كان من شاط يَشيطُ إذا هلك ، أو من اسْتَشَاط غَضبًا إذا احْتد في غَصَبه والنَّهَب ، والأول أصحُ ، قال الخطابي : قوله تَطُلُع بين قَرْ ني الشيطان ، من ألفاظ الشَّرع التي أكثرُها يَنفر دُ هو بمعانيها ، ويَجب علينا التصديقُ بها ، والوقوفُ عند الإقرار بأحْكامها والعمل بها . وقال الحربي : هذا تمثيل : أي حيننذ يتحر لك الشيطان ويَتَسلَّط ، وكذلك قوله « الشيطان يَجْرِي من ان آدم عَرْك الدَّم » إنما هو أن يَتَسلَّط عليه فيُوسُوس له ، لا أنه يَدْخل جَوفه .
- (س) وفيه « الراكبُ شيطان والراكبانِ شيطانانِ والثلاثةُ رَكْبُ » بعني أنّ الانْفِرادَ والذّهابَ في الأرضِ على سَبيل الوَحْدة من فِعْل الشّيطانِ ، أُو شيءٍ يَحْسِله عليه الشيطانُ ، وكذلك

الرَّا كبانِ ، وهو حَتْ على اجْتماع الرُّفقة فى السّفَر . وروى عن عمر أنه قال فى رَجُل سافر وَحْدَه : أرأيتُمُ إِنْ مات مَن أَسْأَلُ عنه ؟

\* وفى حديث قتل الحيّات «حَرِّجوا عليه فإن امْتنَعو إلا فاقتلُوه فإنه شيطان » أراد أحدَ شياطين الجنِّ . وقد تُسمَّى الحيةُ الدَّقيقةُ الخفيفةُ شيطانا وجانًا على النَّشْبيه .

### ﴿ باب الشين مع الظاء ﴾

﴿ شَظَظ ﴾ (ه) فيه «أنَّ رجُلا كان يَرْعَى لِقْحَة له ففجئها الموتُ فنحَرَها بِشَظَاظٍ » الشَّظاظُ خَشَبَةُ مُعدَّدة (١) الطرْف تُدْخَل في عُرْوَتَى الْجُو الِقَيْن لتَجْمع بينهما عند خَلْهما على البعير، والجمع أشِظَةً .

ومنه حديث أمّ زرع« مِرْ فقُه كالشِّظاظِ » .

﴿ شظف ﴾ (ه) فيه «أنه عليه السلام لم يَشْبَع من طَعام إِلَّا عَلَى شَظَفٍ» الشظفُ بالتحريك شدّةُ العَيْش وضيقُه .

﴿ شَظْمُ ﴾ (س) في حديث عمر رضي الله عنه .

# \* أيعَقُّلُهِنَّ جَعَدٌ شَيْظَمِي \*

الشَّيظَم : الطُّويل. وقيل الجسيم . والياء زائدةُ .

﴿ شَظَى ﴾ ( ه ) فيه ﴿ يَهْجَبُ رَبُّكُ مِن رَاعٍ فِي شَظِيَّة أَبُوَّذَن وُيَقِيمِ الصَّلاةَ ﴾ الشَظَايا ، وهو من قطْعة مُر ْ يَفِعة في رأس الجَبَل . والشَّظَايَّة : الفِلْقة من العصا ونحوها ، والجَع الشَّظَايا ، وهو من التَّشَظِّي: النَّشَعُب والنَّشَقُق .

(ه) ومنه الحديث « فانشَظَّتْ رَبَاعِيةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي انْكَسَرت.

\* ومنه الحديث « أن الله لمَّا أرادَ أن يَخْلُق لإبليسَ نَسْلاً وزَوْجَةً أَلْقَى عليه الغَضَب ، فطَارَت منه شَظِيَّةُ من نارٍ فَخَاقَ منها امْرَأْتَه » .

<sup>(</sup>١) في ا واللمان : « خشيبة » على التصغير .

\* ومنه حدیث ان عباس رضی الله عنهما « فطارَت منه شَظَیَّة ۖ ووقعَت منه أُخْرَی من شِدَّة الغَضَبِ » .

### ﴿ باب الشين مع العين ﴾

- ﴿ شعب ﴾ \* فيه « اَلَحْياه شُعْبة من الإيمانِ » الشَّعبةُ : الطائفةُ من كُلِّ شيء ، والقطعة منه . وإنما جَعَله بَعْضَه لأنَّ الْمُسْتَحْييَ ينقطِع بِحَيَائِه عن المعاَصِي و إن لم تـكن له تَقيَّةُ ، فصار كالإيمان الذي يَقْطَع بينها وبينَه . وقد تقدم في حرف الحاء .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « الشّباب شُعبة من الجنون » إنما جَعَله شعبة منه لأن الجنون يُزيلُ العقل ، وكذلك الشَّبابُ قد يُسْرِعُ إلى قِلَّةِ العقل لِما فيهِ من كَثْرَة المَيْلِ إلى الشَّهواتِ والإقدام على المضَارِّ .
- ( ه ) وفيه « إذا قعدَ الرجلُ من المرأة بين شُعَبِهَا الأَرْبَع وجَب عليـه النُسْل » هي اليدان والرُّ جلان والشُّفْرَ ان ، فكَنى بذلك عن الْإِيلاج .
- \* وفى المغازى « خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ قُرَيشاً وسَلَكَ شُعْبة » هى بضم الشين وسكون العين موضع وُ وُ ب يَلْيَـل ، ويقال له شُعْبة بن عبد الله .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « قيل له : ما هذه الفُتْياَ التى شَعَبَتِ الناسَ » أى فَرَّقَتْهُم . يقال شَعَبَ الرجل أمْره يَشْعَبه إذا فَرَّقَه ، وفى رواية تَشَعَّبَت بالنَّاس (١) .
- (ه) ومنه حـديث عائشة رضى الله عنها وصفَتْ أَباها ﴿ يَرْ أَبُ شَعْبُها ﴾ أَى يَجْمَعُ مُتَفَرِّقَ أَمْرِ الْأُمَّةِ وَكَلِمِتْهَا ، وقد يكون الشَّعبُ بمعْنى الإصلاح فى غيرِ هذا الباب ، وهو من الأضداد .
- (ه) ومنه حــدیث ابن عمر « وشَعْبٌ صغیر ٌ من شَعْبٍ گییرٍ » أی صــلاح ٌ قلیـــل ٌ من فساد کثیر .
  - \* وفيه « اتَّخَذَ مَكَانَ الشَّمْبِ سِلْسِلَةِ » أَى مَكَانَ الصَّدْعِ والشَّقِّ الذي فيه .

<sup>(</sup>١) تروى « شغبت » بالغين المعجمة ، و « تشغفت » وستجيء .

- (ه) وفي حديث مَسْرُوق «أن رَجُلًا من الشَّعُوب أَسْلِم فكانت تُوْخَذ منه الجِزْيةُ » قال أبو عبيد: الشُّعوب هاهنا: العجم ، وَوَجْهُهُ أن الشَّعْب ما تشَّعَب منه قبائل العرب أو العجم ، فخصً بأحدها ، ويجوزُ أن يكون جمع الشُّعُوبي "، وهو الذي يُصَغِّرُ شأنَ العرب ولا يَرَى لهم فضلاً على غيرهم ، كقولهم اليهودُ والمجوسُ في جمع اليهودِي والمجوسي ".
- ( ه ) وفى حــديث طلحة « فــا زِلْتُ واضعًا رجْلى على خَدِّه حتى أَزَرْتُهُ شَعُوبَ » شَعُوبَ » شَعُوبُ من أسماء لَلَنِيَّة غــير مَصْروف ، وسُمِّيت شَعُوبَ لأنها تُنوِّق ، وأزرْتُهُ من الزَّيَارة .
- ﴿ شعث ﴾ (س) فيه لما بلغه هجاَه الأعْشَى عَلْقَمة بن عُلاثة العامِرى آنهى أصحابه أن يَرْوُوا هجاَه، ، وقال: إنّ أبا سفيان شعَّت مِنّى عند قَيْصَر ، فَردَ عَلَيْه عَلَقمة وكذَّب أبا سُفيان » يقال شعَّتْ من فلان إذا غَضَضْتَ منه وتنقصْتَه ، من الشَّعْث وهو انْدَشارُ الأمر . ومنه قو لهم : لمَّ اللهُ شعَتُه .
- (س) ومنه حديث عُمَان «حين شَعَّتُ الناسُ في الطَّعْن عليه » أَى أَخَذُوا في ذَمِّه والقَدَّحِ فيه بتشْمِيث عِرْضه .
- (س) ومنه حدیث الدعاء «أسألُك رحمةً تُتامُّ بها شَعَنی» أی تجمَعُ بهـا ماتفرَّق من أمرِی.
- (س) ومنه حــديث عمر رضى الله عنه « أنه كان يَهْنَسِل وهو مُعْرِم ، وقال : إنَّ الْمــاء لَا يَزْرِيده إِلَّا شَعَتًا » أى تفَرُّقا فلا يكون مُتَابِّدًا .
- \* ومنه الحديث « رُبَّ أَشْمَتُ أَغْبَرَ ذِي طِمْرِيْنِ لا مُؤْبَهَ له لو أُقسِمِ على اللهِ لأبَرَّه ».
  - (س) ومنه حديث أبي ذر وضي الله عنه « أُحَلَقْتُم الشَّعَثَ » أي الشَّعرَ ذَا الشَّعَثِ .
- ( ه ) ومنه حديث عمر «أنه قال لزيد بن ثابت رضى الله عنهما لمَّا فرَّع أمرَ الجَدِّ معالإِخْوةِ في الميراث: شَعِّتْ ما كُنْتَ مشعِّثا » أى فَرِّق ما كنت مُفرِّقاً .
- (س) ومنه حديث عطاء « أنه كان يُجيز أن يُشعَّتْ سَنَى الحرم مالم يُقْلَع من أصله » أى يُؤخَذ من فُرُوعه المُتفرُّقَة مايَصِير به شَعْثاً ولا يَسْتأصله.

- ﴿ شعر ﴾ ﴿ قد تَكُورُ فَى الحديثُ ذَكُو ﴿ الشَّعَائُرِ ﴾ وشعائر الحَجَ آثَارُهُ وعلاماتُهُ ، جَمَّ شعيرة . وقيل هو كُل ما كان من أعماله كالوُ تُوف والطَّواف والسَّعْى والرَّمْى والذَّبِح وغير ذلك. وقال الأزهَرى : الشعائرُ : المعالمُ التي نَدَب الله إليها وأمر بالقِيام عليها .
  - (س هـ) ومنه « سُمِّى المشِّعْرُ الحرامُ » لأنه مَثَّامَ لِلعبادةِ ومَو ضع.
- (ه) ومنه الحديث « أنّ جبريل عليه السلام قال له : مُرْ أُمَّتك حتى يرفعوا أَصُواتهم بالتَّلْبِيَةَ فإنها من شَعائر الحج » .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنَّ شِعارَ أَحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغَزْوِ يامنصُورُ أُمِتُ ، أَي عَلامتهم التي كانوا يتعارفُون بها في الحرب. وقد تـكرر ذكره في الحديث .
- (س[ه]) ومنه « إشعار البُدُن » وهو أن يَشُقَّ أَحَد جَنْبَىْ سَنام البدَنة حتى يَسِيل دمُها وَجَعْل ذلك لها عَلامة تُعْرْف بها أنها هَدْيُ .
- (ه) وفى حديث مَقْتل عمر رضى الله عنه « أنَّ رجُلا رمى الجُمْرة فأصاب صَلَمَة عُمَر فَدَمَّاه فقال رَجِل من بَنِي لِمْب : أَشْعِرَ أَمِيرُ المؤمنين » أى أُعْلِم للقَّنْل ، كَا تُصْلم البدَنة إذا سِيقَتْ للنَّحْر ، تَطَيَّر اللَّهْبيُّ بذلك ، فَحَقَّت طِيرَته ، لأن عمر لمَّا صَدَر من الحج قُتُل (١).
- (ه) ومنه حديث مَقْتَل عَمَان رضى الله عنه « أن التَّجِيبيَّ دخل عليه فأشْعَره مِشْقَصا » أى دمَّاه به .
  - \* وحديث الزبير « أنه قاتَل غُلاما فأشْمَره » .
- ( ه ) ومنه حديث مكعول « لا سَاب إلاَّ لمن أشْمَر عِلْجا أَوْ قَالَه » أَى طَعَنه حتى يدْخل السَّنانُ حَوْفه .
- (س) وفي حديث مَعْدَد الجَهَني « لَمَّا رَماه الحَسَنُ بالبدْعة قالت له أَمَّه : إنك أَشْمَرُت ابْنِي في النَّاس » أي شَهَرته بقولك ، فصار له كالطَّعْنة في البَدَنة .
- (ه) وفيه « أنه أَعْطَى النَّسَاء اللواتي غَسَّانَ ابنَتَه حَقْوَه فقال : أَشْهِرْ نَهَا إِيَّاه »

 <sup>(</sup>١) ق الهروى والدر النثير : كانت العرب تقول للملوك إذا قتلوا : أشْمِرُ وا ؛ صيانة لهم عن لفظ القتل ...

- أَى: اجْعَانْنَهُ شِعَارِها. والشَّعار: الثوبُ الذي يلي الجُسَدُ لأنه يلي شَعره.
- (ه) ومنه حديث الأنصار « أنْتُمُ الشَّعار والناسُ الدُّثارُ » أَى أَنَّمَ الخَاصَّة والبطانةُ ، والدثار : الثوبُ الذي فوق الشَّعار .
- \* ومنه حديث عائشة « أنه كان ينامُ في شُعْرِنا » هي جمع الشَّمار ، مثل كتاب وكُتُب. وإنما خَصَّتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تَنالها النَّحاسةُ من الدِّثار حيث تُباشر الجسد.
- \* ومنه الحديث الآخر « أنه كان لا يُصلِّى فى شعُرنا وَلَا فى ُلَحُفِنا » إنما امتنَع من الصلاة فيها تَخَافة أن يكون أصابَها شىء من دَمِ الحيضِ ، وطَهارةُ النَّوب شَرطٌ فى صحَّة الصَّلاة بخلاف النَّوم فيها .
- \* وفي حــديث عمر رضى الله عنه « أن أخا الحاجِّ الأَشْعَثُ الأَشْعَرُ » أَى الذَّى لم يُحْــلِقَ شَعره ولم يُرَجِّلُه .
  - (س) ومنه حديثه الآخر « فدَخَل رجلُ أَشْعَرُ » أَى كَثيرُ الشُّعر . وقيل طَويله .
  - (س) وفي حديث عَرُو بن مُرَّة « حتى أضاء لِي أَشْعَرُ جُهينة » هو اسمُ جَبَل لهم.
- (س) وفي حديث المُبعث «أتمانِي آتٍ فشَقَ من هـذه إلى هذه ، أي من ثُغْرة بحره إلى شعرته » الشَّعرة بالكسر : العانة وقيل مُنبِت شَعَرها .
- (س) وفي حديث سعد « شَهِدتُ بَدْراً وما لي غير شَعْرة واحدة ، ثم أكثرَ اللهُ لي من اللَّحَى بَعْدُ » قيل أرادَ مَالِي إلا بنْتُ واحدة ، ثم أكثر اللهُ من الوكد بعدُ . هكذا فُسِّر .
- (ه) وفيه « أنه لمَّا أرادَ قتلَ أَبِيّ بن خَلَف تطايرَ الناسُ عنه تطايرَ الشُّعْر عن البَعِير ، ثم طَهَنه في حُلْقِه » الشُّعر بضمّ الشين وسكون العين جمع شَعْراء ، وهي ذِبَّانُ 'حُمْر . وقيــل زُرق تقع على الإيل والخيير وتُوْذيها أذَّى شديداً . وقيل هو ذباب كثير الشَّعر .
- \* وفى رواية « أنّ كَعْب بن مالك ناوَلَهُ الحَرْبة ، فلمّا أخذها انتَفَض بها انْتَفَاضَةً تطايَرُ نا عنها تَطَاير الشَّعارير » هى بمعنى الشُّعر ، وقياس واحدها شُعرُور . وقيل هى مايَجُتَمع على دَبَرة البعير من الذَّبّان ، فإذا هُيّجتُ تطايرت عنها .

- (ه) وفيه «أنه أهْـدِيَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شَعارِيرُ » هي صغار القِثَّاء، واحدُها شُعْرور .
- (س) وفى حديث أمّ سلمة رضى الله عنها « أنها جعلت شَعارِير الذَّهب فى رَقَبتها » هو ضربٌ من اللهِ أَمْثال الشَّعير .
- \* وفيه «وليْتَ شِعْرِي مَاصَنَع فلان » أى ليت عِلْمي حاضرٌ أو مُحيط بما صَنَع ، فَحُذَف الْخَبَر وهو كثيرٌ في كلامهم . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ شَعْشَعَ ﴾ (س) في حديث المَيْعة « فجاء رجل أبيض شَعْشَاع » أي طويل . يقالرجل شَعْشَاع وشَعْشَع وشَعْشَع وشَعْشَعان .
  - (ه) ومنه حدیث سفیان بن نبیح « تَراه عظما شَعْشَعَا ».
- (ه) وفيه « أنه ثرَد ثَر يَدَة فشَعْشَعَها » أَى خَلَطَ بعضَها بَبَعض . كَمَا يُشْعَشَع الشَّرابُ بالماء . ويُروى بالسين والغَين المعجمة . وقد تقدم .
- (ه) ومنه حــديث عمر رضى الله عنه « إنّ الشّهر قد تَشَعْشَــع فلو صُمْنَـا بَقيَّته ». كأنه ذَهَب به إلى رقّة ِ الشّهرْ وقِلَّة ما بقى منــه ، كما يُشَعْشع اللبن بالمـــاء . ويُروى بالسين والعين . وقد تقدم .
- ﴿ شعم ﴾ ( ه ) فی حدیث أبی بكر رضی الله عنه ﴿ سَتَرُو ْنَ بَعْدِی مُالْـــكَا ۚ عَضُوضًا ، وأمَّة شَعَاعًا ﴾ أی : مُتَفَرِّقین نُخْتَلِفین . یقال ذَهب دمُه شَعَاعا . أی مُتَفَرِّقا .
- ﴿ شَعْفَ ﴾ (هـ) في حديث عذاب القَبْر « فإذا كان الرجُل صالحا أُجْلِسَ في قَبْره غَير فَزِ عِ ولا مَشْعُوف » الشَّعَف : شدَّة الفَزَع ، حتى يذهَب بالقلب . والشَّعف : شِـدَّة الْحلب وما يَغْشَى قلب صاحبه .
- (ه) وفيه «أو رَجَلٌ فى شَعَفَةٍ من الشَّعاف فى غُنَيْمة له حتى يأتيَه الموتُ وهو مُعتَزِلُ الناس » شعفَة كلِّ شيء أعلاهُ ، وجمعُها شِعاف ٌ. يريد به رأس جَبلٍ من الجبالُ .
  - \* ومنه « قيل لأعلى شعر الرأس شَعفَة» .

- ( ه ) ومنه حديث يأجوج ومأجوج « صغارُ العيون صُهُبُ الشَّعاف » أَى صُهْبُ الشُّعور .
- ( ه ) ومنه الحديث « ضر َ بني عمر فأغاثني الله بشَعَفَتين في رأسي » أي ذُو ابتَين من شَعرِه وَقَتَاه الضَّرب .
- ﴿ شَعَلَ ﴾ (هـ) فيه « أنه شَقَّ المشاعِل يوم خيبر» هي زِقاق كانوا ينتَبَذُونَ فيها، واحدُها مِشْعَلُ ومِشْعَالُ .
- (ه) وفى حسديث عمر بن عبد العزير رضى الله عنه «كان يَسْمُر مع جُلَسائه فكادَ السَّراج يَخْمَد، فقام وأصْلح الشَّعِيلة، وقال: قُمت وأنا عمر وَقعدت وأنا عمر» الشَّعِيلة: الفَتِيلة المُشْعَلة.
- ﴿ شعن ﴾ ( ه ) فيه « فجاء رجل طويل مُشْعان بَعَنم يَسُوقُها » هو الْمُنتَفِشُ الشَّعر ، الثَّاثُرُ الرأسِ . والميم زائدةُ . الرأسِ . والميم زائدةُ .

### ﴿ باب الشين مع الغين ﴾

- ﴿ شغب ﴾ (س) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « قيل له : ماهذه الفُتْيَاللَّى شَغَبَتُ (١) في النَّاس » الشَّغْب بسكون الغَين : تَهييج الشَّرِّ والفِتْنة والخصام ، والعامَّة تفتَحُها . يقال شَغَبْتُهم ، وبهم ، وفيهم ، وعليهم .
  - \* ومنه الحديث « أنه نَهَى عن النُشَاعَبَة » أَى الْمُخَاصَمة واللَّفَاتَنة .
- \* وفى حديث الزهرى « أنه كان له مالٌ بشَغْب وبَدَا » هُمَا موضِعاَن بالشَّام ، وبه كان مُقام على بن عبد الله بن العبَّاس وأولادِه إلى أن وصاَت إليهم الخلافَة. وهو بسكون الغين .
- (شغر) (ه) فيه «أنه بهتى عن نكاح الشّغار » قد تكرر ذكرُه فى غير حديث، وهو نكاح معروف فى الجاهلية ،كان يقول الرجُل للرَّجُل: شاغِر فى : أى زَوِّجْنى أخْتَك أو بنْتَك أو مَن تَلِى أَمْرَها ، حتى أزوِّجَك أخْتى أو بنْتِي أو مَن ألى أمْرَها ، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضْع كلواحدة منهما فى مُقابَلة بضْع الأخرى . وقيل له شِغار لارْتفاع المَهْر بينهما ، من شَغَر الكَلْبُ إذا رفَع إحدى رِجْليه ليَبُولَ . وقيل الشّغر : البُعْد . وقيل الانسّاع أو

<sup>(</sup>١) رويت « شعبت » الملهملة ، وسبقت . وستأتى « تشغفت » -

- \* ومنه الحديث « فإذا نام شَغَر الشيطانُ برجُّله فبال في أذنه » .
- \* ومنه حديث على « قَبْل أَن تَشْغَر برِ جُلها فِتْنَةٌ تَطَأُ فَي خِطاَمِها ».
  - \* وحديثه الآخر « والأرضُ لكم شاغِرةٌ " أى واسعةٌ .
- \* ومنه حديث ابن عمر « فحجَنَ ناقتَه حتى أَشْغَرت » أَى اتَّسَعت في السَّيْر وأَسْرَعت .
- (شغزب) (س) في حديث الفَرَع « تَثْرَكه حتى يكونَ شُغْزُبًا » هكذا رواه أبو داود في الشّنن. قال الحربيُّ : الذي عندي أنه زُخزُبًا ، وهو الذي اشتدَّ لحمُهُ وغَلُظ. وقد تقدم في الزاي. قال الحطَّابي : ويَحتملُ أن تسكون الزَّايُ أبْدِلَتْ شينا والحَاه غَيْنا فَصَحِّف. وهذا من غرائب الإبْدَال.
  - (س) وفى حديث ابن مَعْمر «أنه أخَذ رجلاً بيدِه الشَّغْزَبيَّة » قيل هوضَرْب من الصِّراع، وهو اعتقالُ المُصارِع رِجْله برِجْل صاحبِه ورَمْيُهُ إلى الأرض. وأصل الشَّغْزُ بيَّة الالْتِواه والمَكْر. وكُل أم، مُستَصْعِب شَغْزَ بِيُّهُ.
  - ﴿ شَعْفَ ﴾ \* في حديث على « أَنْشَاه في ظُلّمَ الأَرْحامِ وشُغُف الأَسْتَار » الشُّغُف: جمع شَّعَافِ القَلب، وهو حجابُه ، فاستعارَه لموضِيع الوَلدِ .
  - \* ومنه حدیث ابن عباس « ماهـذه الفُتْیا التی تشَغَّفتِ الناسَ » أی وسُو َسَنَّهُم وفَرَّ قَتْهم ، كَأنها دَخلَت شَغَاف تُلوبهم .
  - \* ومنه حديث يزيد الفَقير « كنتُ قد شَغَفَى رأَيُ سَ رَأَى الخُوارِجِ » وقد تَكرر في الحديث.
  - (شغل) (ه) فيه « أنَّ عليا رضى الله عنه خَطَب الناس بعد الحَكَمين على شُغْلَةٍ » هى البَيدَرُ ، بفتح الغين وسكونها .
  - (شفا) (س) في حديث عمر رضى الله عنه « أنَّ رجُلا من تَميم شَكَا إليه الحاجَة فمارَهُ ، فقال بعد حَوْل لأُلِمَّنَّ بِمُمَر ، وكان شاغِي السِّنِّ ، فقال : ما أرَى عُمَر إلا سَيَمْر فَني ، فعالَجها حتى قلل بعد حَوْل لأَلْمِنَّ بمُمَر ، وكان شاغِي السِّنِّ ، فقال : ما أرَى عُمَر إلا سَيَمْر فَني ، فعالَجها حتى قلَعَها ، ثم أتاه » الشَّاغِيةُ من الأَسْنَان : التي تُخالف نِبْتَتُهَا نِبْتَةُ أَخُواتِها . وقيل هو خروجُ الثَّنِيَّتَين

وقيل هو الذي تقع أسنانُه العُلْيا تحتَ رُؤوس السُّفْلَى . والأُوَّلُ أَصحُّ (١). ويُرُوى « شَاغِنَ »بالنون، وهو تصحيفٌ . يقال شَغِيَ يَشْغَى فهو أَشْغَى .

- (ه) ومنه حديث عثمان رضى الله عنه « حِيءَ إليه بعامِر بن قَيسٍ فَر أَى شَيْخاً أَشْغَى » .
- \* ومنه حــدیث کعب « تـکونُ فِتنةُ ۖ يَنْهُصْ فيها رَجُل مِن قُرَيْسُ أَشْغَى » وفي رواية « له سنٌّ شَاغِيَةُ آ » .
- (س) وفى حديث عمر «أنه ضرَبَ امرأة حتى أَشَاغَت بِبَوَ لها » هَكذا يُرُوى ، وإنما هو أَشْغَت . والإشْغاهِ أن يقطُر البولُ قليلاً .

### ﴿ باب الشين مع الفاء ﴾

﴿ شَفَر ﴾ (هـ) في حديث سعد بن الربيع « لا عُذْرَ لَـكُم إِن وُصِل إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شُفْرُ كَا يَطْرِفُ » الشُّفْر بالضم ، وقد يُفْتح : حرف جَفْنِ العين الذي يَنبُتُ عليه الشّعَر .

- \* ومنه حديث الشعبي «كانوا لا يُوَقِّتُون في الشُّفْر شيئًا » أي لا يُوجِبُون فيه شيئًا مُقدَّرا. وهذا مخلاف الإُجماع ، لأنَّ الدِّية واجبة في الأَجْفان ، فإن أراد بالشُّفْر هاهنا الشعر ففيه خلاف، أو يكون الأوّل مذهبا للشَّعبي .
- (هس) وفيه « إن لقيتَهَا نَعجةً تحمل شَفْرةً وزِناداً فلا تَهجِها » الشَّفْرةُ : السَّفْرةُ : السَّفْرةُ .
- (ه) ومنه الحديث « أن أنَساً كان شَفْرَةَ القوم في سَفَرِهم » أي أنه كان خادِمَهم الذي يَكُفِيهم مَهْنَتَهُم » شُبِّه بالشَّفْرة لأنها تُمْتهَن في قَطْع اللَّحم وغيره .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : وقيل هي السن الزائدة على الأسنان . حكاه الفارس وابن الجوزي .

- \* وفى حــديث ابن عمر «حتى وقَفُوا بى على شَفِير جَهنم » أى جانِبها وحَرَّفها . وَشَفِير كُلُ شيء : حرفُه .
- \* وفى حديث كُرْ وَ الفهرى « لما أغار على سَرْح المدينة وكان يَرْعَى بشُفَر » هو بضم الشين وفتح الفاء: جَبَل بالمدينة يهم إلى العَقِيق .
- ﴿ شفع ﴾ (س) فيه « الشَّفْعَة في كلّ مالم ُيقْسَم » الشفعة في الْمِلْكِ معروفة ، وهي مُشْتَقَة ، من الزّيادة ، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشْفَعُه به ، كأنَّه كان واحداً وِتْرا فصار زَوْجا شَفْعا .
- (ه) ومنه حديث الشعبي « الشَّفعةُ على رؤوس الرجال » هو أن تـكونَ الدارُ بَين جماعة مُخْتَلِق السِّهام ، فيبيعُ واحــدُ منهم نصِيبَه ، فيـكون ماباًع لِشُركائِه بينهم على رُؤوسهم لَا عَلى سِهامِهم . وقد تـكرر ذكر الشفعة في الحديث .
- \* وفى حمديث الخدُود « إذا بلغ الحدُّ السلطان فلعن الله الشَّافع والمُشفَّع » قد تكرر ذِكر الشَّفاعة في الحديث فيما يتعلَّق بأمُور الدنيا والآخرة ، وهي السُّؤالُ في التَّجاوُز عن الذُّنوب والجرائم بينهم . يقال شفَع يَشْفَع شَفاعة مَّ ، فهو شافِع وشَفِيع مَ ، والمُشَفِّع : الذي يَقَبْل الشَّفاعة مَ ، والمُشَفَّع الذي تُقبَل شفاعتُه .
- (ه) وفيه «أنه بَعثَ مُصدِّقا فأتاه رجل بشاةٍ شافع فلم يَأْخُدُها » هي التي معهاً ولدُها ، سُميت به لأنَّ ولدَها شَفعها وشَفَعَتْه هي ، فصارًا شَفْعاً . وقيل شاة شآفيع ، إذا كان في بطنها ولدُها ويَتلُوها آخر ، وفي رواية «هذه شاةُ الشافع » بالإضافة ، كقولهم : صلاةُ الأولى ومسجدُ الجامِع .
- (ه) وفيه « من حافظ على شَفْعة الضَّحى غَفَر له ذُنوبه » يعنى رَكْعَتَى الضحى ، من الشَّفْع : الزَّوج . ويروى بالفتح والضم ، كالفَرْفة والفُرفة ، وإنما سمَّاها شَفْعة لأنها أكثرُ من واحدة . قال القتيبى : الشفعُ الزوجُ، ولم أسمع به مؤنثا إلَّا هاهنا ، وأحسَبُه ذُهب بِتَأْنِيته إلى الفَعْلة الواحدة ، أو إلى الصلاة .

- ﴿ شَفَفَ ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ أَنَّهُ مَهِي عَنْ شَفٍّ مَالَمْ يُضْمَنَ ﴾ الشَّف : الربحُ والزيادة (١) ، وهو كقوله : مهي عن ربح مالم يُضمَن . وقد تقدم .
  - (ه) ومنه الحديث « فَمَثَلُهُ كَمثَل مالا شِفَّ له » .
- (ه) ومنه حديث الرِّبا « ولا تُشِفُّوا أحدَها على الآخر » أى لا تُفَضَّلوا . والشِّف : النُّقصان أيضا ، فهو من الأضْدَاد . يقال شَفَّ الدِّرهمُ يَشِفُّ ، إذا زَادَ وإذا نَقَص . وأشَفَّه غيره يُشفُهُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فشَفَّ الخُالِخَالَان نَحُواً من دَانِقٍ فقَرَضه » .
- (ه) وفى حــديث أنس رضى الله عنه « أنَّ النبى صلى الله عليــه وسلم خطَب أصحابَهُ يوما وقد كادَتِ الشّمس تَفْرُب ولم يَبْقَ منها إلَّا شِفُّ » أى شيء قليل . الشِّفُ [ والشَّفا ] (٢٠ والشُّفا أَنَهُ : بقيةُ النهار .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « وإن شرب اشتَفَّ » أى شَرِب جميع مافى الإِناء . والشُّفَافةُ : الفَضْلة التى تَبْقى فى الإِناء . وذكر بعضُ المتأخِّرين أنه روى بالسين المهملة ، وفسَّره بالإكثار من الشَّرْب . وحكى عن أبى زيد أنه قال : شَفِفْتُ الماء إذا أكثرتَ من شُرْ به ولم تَرْوَ .
  - \* ومنه حديث رَدِّ السلام « قال إنه تَشافُّها » أي استَقْصاها ، وهو تَفَاعَل منه .
- (ه) وفى حديث عمر « لا تأبسوا نساءَكم القباطِيَّ ، إنُ لا يَشفِ فإنه يَصِفُ » يقال شَفَّ الثوبُ يَشِف شُفُوفًا إذا بَدَا ما وراءه ولم يَستره : أَى أَنَّ القَبَاطِيِّ ثِيابٌ رِقاق ضَعيفةُ النَّسْجِ ، فإذا لَبِسَمَها للرأة لَصِقَت بأرْدافِها فوصَفَتْها ، فنَهَى عن لُبْسَها ، وأحبَّ أَن يُكُسْيْنَ الثَّخانَ الفِلاظ.
  - \* ومنه حديث عائشة « وعلمها ثوبُ قد كاد يَشِفّ » .
- (س) ومنه حديث كمب « يُؤْمر برَّجُاين إلى الجَنَّـة ، فَفُتِحت الأَبُوابُ ورُفِعت

<sup>(</sup>١) ويقال الَشَّفُّ وَالسُّفُّ . والعروف بالكسر . ( اللــان ) .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من ا واللمان والهروی .

- الشُّفوف » هي جمعُ شِف بالكسر والفتح ، وهو ضَرْب من السُّتور يسْتشفِ ما وراءه . وقيل ستر أُحر رقيق من صُوف .
- (س) وفي حديث الطفيل « في ليلة ذات ظُلْمة وشفاف ٍ» الشفاف : جمعُ شَفِيف ، وهو لَذْع البَرْد . ويقال لا يكونُ إلاَّ بَرْدَ رِبْح مع نَدَاوة . ويقال له الشَّقَّان أيضا .
- ﴿ شفق ﴾ \* فى مواقيت الصلاة « حتى ينيب الشَّفَقَ» الشَّفَقُ من الأضداد ، يقَع على الخُمْرة التي تُرَى فى المُفْرب بعد مَغِيب الشمس ، وبه أخذ الشافعي ، وعلى البياض الباقى فى الأفْق الغربى بعد الخَمْرة اللذكورة ، وبه أخَذَ أبو حنيفة .
- \* وفى حديث بلال « وإنمــا كان يفعل ذلك شَفَقاً من أن يُدْرِكه الموت » الشَّفَقُ والإشفاقُ: الخوفُ .. يقال أَشْفَقُ أَشْفِق إِشْفَاقا ، وهى اللغة العالية ُ. وحكى ابن دُرَيد: شَفِقْت أَشْفَق شَفَق شَفَقاً .
- \* ومنه حديث الحسن « قال عُبيدة : أتيناهُ فازْدَحَمْنا على مَدْرَجة رَثَّةً ، فقال: أَحْسِنُوا مَلَأَكُمُ أَيها المَرْءون ، وما عَلَى البِنَاء شَفَقًا ، ولكن عليكم » انتصب شَفَقا بفعل مضمر تقديرُ ، : وما أَشْفِق على البِناء شَفَقًا ، وإنما أَشْفِق عليكم ، وقد تكرر في الحديث .
- (شفن) (ه) فيه « أنَّ مُجالدا رأى الأسُّود يَقُصَّ في المسجدِ فَشَفَن إليه » الشَّفْن : أن يرفع الإنسانُ طَرَّفه ينظُر إلى الشيء كالمُتَعَجِّب منه ، أو الْـكارِه له ، أو المُبْغِض ، وقد شَفَن يشْفِن ، وشفِنَ يَشْفَن .
- \* وفى رواية أبى عبيد عن مُجاَلد: « رأيتكم صَنَعْتم شيئًا فَشَفَن الناسُ إليكم ، فإيًّا كم وما أنكر المسلمون ».
- (س) ومنه حديث الحسن « تموتُ وتَثْرَكُ مَالَكَ للشَّافِن » أَى الذِي يَنْتَظِر مَوْتَك . استعار (اللهُ للنَّظَر اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: « استعمل » وأثبتنا ما في 1 واللسان والدر النثير .

- \* وفيه « أنه صلى بنا ليلةً ذات ثَلْج وشَفَّان » أى ريح باردة . والألفُ والنون زائدتان . وذكرناه لأجل لفظه .
- \* وفى حديث استسقاء على رضى الله عنه « لا تَوزَعُ رَبابُهـا ، ولا شفَّانُ ذِهابها » والذِّهاب بالكسر : الأمطارُ اللينةُ . ويجوز أن يكون شفَّان فَعْلان من شَفَّ إذا نقص : أى قليلة أمْطارُها .
- ﴿ شفه ﴾ (س) فيه ﴿ إذا صَنَع لأحدِكُم خادمُه طعاماً فليُقَعْدُه معه ، فإن كان مَشْفُوها فليضَع في يده منه أكلةً أو أكْلَتين ﴾ المشْفُوهُ : القليلُ . وأصلُه الماء الذي كُثُرت عايه الشفاهُ حتى قَلَّ . وقيل : أراد فإن كان مكْثُورا عليه : أي كَثُرت أكلَتُه .
- ﴿ شَفَا ﴾ (هـ) فى حديث حسان « فلمــا هَجاكُفّارَ قُرَيش شَنَى واشْتَنَى » أَى شَنَى المؤمنين واشْتَنَى هو . وهو من الشِّفاء : البُرْء من المَرض . يقال شَفاه الله كيشفيه ، واشْتَنَى افْتَعَلَ منه ، فنقَله من شِفاء الأجسام إلى شِفاء القلوب والنفوس . وقد تــكرر فى الحديث .
- (س) ومنه حديث الَمْلُدوغ « فَشَفَوْ الله بَكلِّ شيء » أي عالُجُوه بَكل ما يُشْتَنَى به ، فوضع الشِفاء موضع العلاج والمُداواة .
  - \* وفيه ذكر «شُفَيَّة » هي بضم الشين مُصَغَرَّة: بئرٌ قديمةٌ حَفَرَتُها بَنُو أَسد.
- (س) وفيه « أن رجُلا أصاب من مَغْنَم ذَهبا ، فأتبى به النبى صلى الله عليه وسلم يَدْعُو له فيه ، فقال : ما شَقَى فُلانُ أفضلُ مما شَقَيتَ ، تعلَّم خس آيات » أراد ما ازداد ورَبح بتعلَّمه الآيات الحمس أفضلُ مما اسْتَرَدْتَ ورَبح من هذا الذَّهب ، ولعلَّه من باب الإبدال ، فإن الشَّف الزيادة والربح ، فكأن أصله شقَّفت ؟ فأبدل إحدى الفاآت يا ي ، كةوله تعالى « دَسَّاها » في دسَّمَها ، وتقضَّى الباذي في تقَضَّض .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « ما كانت المُتْعة إِلّا رَحْمةً رحِمَ اللهُ بها أُمَّة محمد صلى الله عليه وسلم ، لَوْلا نهيهُ عنها ما احتاج إلى الزناء إِلَّا شَفَى » أى إلَّا قليلُ من الناس<sup>(۱)</sup> ، من قولهم غابت الشمس إلَّا شَفَى ً : أى إلَّا قليلا من ضَو بَها عند غُروبها . وقال الأزْهرى : قوله إلَّا شَفَى ً ، أى إلا را فالمروى واللسان : أى إلا خطيئة من الناس قليلة لا يجدون شيئًا يستحلون به الفروج .

أن يُشْفِيَ ، يعنى يُشْرِف على الزنا ولا يُواقِعُه ، فأقامَ الاسمَ وهو الشَّفي مُقام المصدر الحقيقي وهو الإِشْفاء على الشيءِ<sup>(١)</sup> وحَرفُ كل شي شَفاه .

\* ومنه حدیث علی « نازل ؓ بشْنَی جُرُفٍ هارٍ » أی حایبه .

- (ه) ومنه حديث ابن زِمْل « فأَشْفُوا على المَرْج» أَى أَشْرَفُوا عليه . ولا يَكَادُ يقال أَشْفَى إِلَّا فِي الشرِّ .
  - (ه) ومنه حديث سعد « مَرِضْت مَرَضَا أَشْفَيتُ منه على الموت » .
- (ه) ومنه حديث عمر « لا تَنْظروا إلى صلاة أحدٍ ولا إلى صيامِه ، ولكن انظرُوا إلى وَرَعه إذا أَشْنَى » أى أشرف على الدنيا وأُقبَات عليه .
- (ه) وفي حــديثه الآخر « إِذَا ائْتُـمِن أَدَّى ، و إِذَا أَشْفَى وَرِع » أَى إِذَا أَشْرَف عَلَى شَيَّ تورَّع عنه . وقيل أراد المعصيةَ والخيانَة .

### ﴿ باب الشين مع القاف ﴾

﴿ شَقَح ﴾ (ه) في حديث البيع «نهي عن بيع التمر حتى يُشَقِّحَ » هو أن يَحَمَرَ أو يصفَرَ ، يقال أشقَحَت البُسْرة وشَقَحَت إِشْقاحا وتشقيحا ، والاسم : الشُّقْحة .

[ ه ] ومنه الحديث «كان على حُبِيِّ بن أَخْطَب حُلَّة شُقْحيَّة » أَى خَمْراء.

- ( ه ) وفي حديث عبَّار « أنه قال لمن تناول من عائشة : اسْكُتْ مَقْبُوحاً مَشْقُوحا مَنْبُوحا » المشقوح : المُكسر أو البعد .
- \* ومنه حــديثه الآخر « قال لأم سَلَمة : دَعِي هذه المُقْبُوحة المُشْقُوحة » يعني بنتها زينب ، وأخذها من حجرها وكانت طِفْلةً .

﴿ شقشق ﴾ ( ه ) في حديث على رضى الله عنه « إن كثيرا من الخطَب من شَقاشِق الشيطان » الشَّقْشِقة : الجُلْدة الحمراء التي يُخْرِجها الجَلَل العَربي من جَوفه يْنْفُخ فيها فَتَظْهُرَ مَن شِدْقه ،

<sup>(</sup>١) فى اللسان : قال أبو منصور [ الأزهرى ] : وهذا الحديث يدل على أن ابن عباس علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهمى عن المتعة فرجع إلى تحريمها بعد ما كان باح بإحلالها .

ولا تسكونُ إِلَّا لِلِعَرَبِي ، كذا قال الهروى . وفيه أَظَرَ . شبه الفصيحَ الْمِنْطِيق بالفَحْل الْهَادِر ، ولِسانَه بشقْشِقته ، ونسبَها إلى الشيطان لِما يدخل فيه من الكذب والباطل ، وكونِه لا يُبالى بما قال . وهكذا أخرَجَه الهروى عن على ، وهو في كتاب أبي عُبَيدة (١) وغيره من كلام عمر .

ومنه حدیث علی فی خُطْبَة له « تلك شِقْشِقة هدَرَت ، ثم قَرَّت » .

#### [ ه ] ويُروى له شعر فيه :

لِسانًا كَثِقْشِقة الأَرْحَبِسِيّ أَوكالُلْسَام الْعَانِي (٢) الذّ كُر

• وفي حــديث قُس « فإذا أنا بالفّنيق يُشَقْشِق النُّوقَ » قيل إنّ يشقشق هاهنا بمعنى يُشَقّق، ولوكان مأخوذاً من الشَّقْشِقة كِاز ، كأنه يَهْدِر وهو بَيْنَها .

(شقص) (ه) فيه «أنه كوى سعدَ بنَ معـاذ أو أسعـد بن زُرَارة في أَكْحَله بمِشْقَص مُ حَسَمه » الشّقص: نصلُ السَّهم إذا كان طويلاً غير عَريضٍ ، فإذا كان عريضًا فهو المُعْبَلة.

- \* ومنه الحديث « أنه قَصَّر عند المَرْوة بمشِّقصِ » ويجمع على مَشاقِص .
- \* ومنه الحديث « فأخذ مَشاً قِصَ فقطَع بَرَ اجِمَه » وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعا .

(ه) وفيه « من باع الحمر فايُشَقِّص الخنازير » أى فليقُطَّمها قِطعاً و يُفَصَّلها أَعْضاً كَا تُفَصَّل الشاة إذا بيع لحمُها. يقال شَقَّصه يُشَقَّصه . وبه سُمِّى القصَّاب مُشَقِّصا . المعنى : مَن اسْتَعلَّ بيع الخَمْر فايستَحلَّ بيع الخَمْر في النَّعريم سواء . وهذ لفظ أمر معناه النهى ، تقدير و نه باع الخر فليكن للخَنازير قصَّاباً . جعله الزنخشرى من كلام الشَّعبي . وهو حديث مرفرع رواه المُغيرة بن شُعْبة . وهو في سنن أبي داود .

\* ومنه الحديث « أن رجلا أعتق شِقْصا من مماوك » الشَّقْصُ والشَّقِيص : النصيبُ في الدين المُشْتَركة من كل شيء ، وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واللسان . والذي في 1 : أبي عبيد .

<sup>(</sup>۲) رواية الهروى.:

أو كالحسام البُتار الذَّ كَر \*

قال: ويروى « اليمانى الذكر » .

- (شقط) (ه) في حديث ضَمْضم «قال: رأيتُ أباهريرة يشرَبُ من ماء الشقيط » الشقيط: الفَخّار . وقال الأزهرى: هي جرار من خَزَف يُجعل فيها الماء . وقد رواه بعضهم بالسين . وقد تقدم .
- ( شقق ) ( ه ) فيه « لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ على أمتى لأَمَر ْ تُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة » أى لولا أن أثقل عليهم ، من المشَقَة وهي الشَّدة .
- (ه) ومنه حديث أم زَرْع « وجَـدنى فى أهل غُنيمة بِشق » يروى بالكسر والفتح فالكسر من المَشقة ، يقال هم بشق من العيش إذا كانوا فى جَهْد ، ومنه قوله تعالى « لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » وأصلُه من الشّق : نصف الشيء ، كأنه قد ذَهَب نصف أنفسكم حتى بلغتُمُوه . وأما الفتح فهو من الشّق : الفَصْل فى الشيء ، كأنها أرادت أنهم فى موضع حَرِج ضَيِّق كالشّق فى الجبل. وقيل « شَق » اسم موضع بعينه .
- ومن الأوسل الحديث « اتَّقُوا النار ولو بشِق تمرة » أى نصف تمرة ، يريد أن لا تَسْنَقِلوا من الصَّدقة شيئاً .
- (هس) وفيه «أنه سأل عن سحارِئب مرَّت وعن بَرَ قها، فقال : أَخَفُواً أَم ومِيضاً أَم يشُقُ شقًا » يقال شَقَّ البرقُ إذا لمَع مسْتَطيلا إلى وسط السماء ، وليس له اعتراض، ويشقُ معطوف على الفعل الذي انتصب عنه المصْدَرَان، تقديره : أَيَخْنَى أَم يُومضُ أَم يَشقُ .
- [ه] ومنه الحديث « فلما شَقَّ الفَجْر انأمرَ بإقامة الصَّلاة » يقال شقّ الفجرُ وانشقَّ إذا طَالَع، كَا نُه شُقَّ موضع طُلُوعه وخرَجَ منه .
  - ومنه « أَلَمْ تَرَوْا إِلَى المُيِّت إِذَا شَقَّ بَصَرُه » أَى انْفَتَح . وضمُّ الشين فيه غير مُحتار .
- (س) وفي حديث قيس بن سعد « ما كان لِيُخْنِي بابنه في شِقَّة من تمْر » أي قِطْعة ٍ تُشَق منه . هكذا ذكره الزمخشري وأبو موسى بعده في الشين . ثم قال :
- (س) ومنه الحديث « أنه غضِب فطارت منه شِقَّة » أى قِطْعة ، ورواه بعضُ المتأخرين بالسين المهلة . وقد تقدم .
- \* ومنه حديث عائشة « فطارت شِقَّة منها في السماء وشِقة في الأرض » هو مبالغة في الفضب

والغيظ ، يقال قد انشَقَّ فلان من الغَضَب والغيْظ ، كأنه امْتلاً باطنه منه حتى انشق . ومنه قوله تعالى « تكادُ تميَّزُ من الغيظ » .

(س) وفي حديث قرّة بن خالد « أصابَنَا شُقاق ونحن مُحْرمون ، فسألنا أبا ذَرّ فقال : عليه الشَّعْل ، والشُّلاق . عليه الشَّعْل ، والزُّكام ، والسُّلاق .

(س) وفي حديث البيعة « تَشْقِيقُ الـكلام عليكم شديدٌ » أي التَّطَلَّب فيه ليُخْرَجَه أحسن مَغْرَجَ .

\* وفى حديث وَفْد عبد القيس « إنَّا نأتيكَ من شُهَّةً بعيدةٍ » أَى مَسافةٍ بعيدةٍ . والشُّقَّةُ أيضا : السَّفر الطويلُ .

(س) وفي حديث زهير «على فَرَسٍ شَقَّاء مَقَّاء » أي طويلة .

\* وفيه « أنه احتجَمَ وهو مُحْرِم من شقيقة كانت به » الشَّقيقة : نوع من صُداع يعرِض في مُقَدَّم الرَّأْس وإلى أحد جانبيه .

(س) وفي حديث عثمان «أنه أَرْسَل إلى امرأة بشُقَيْقَةً سُنْبُلانية » الشُّقَةُ : جنس من الثياب وتصغيرُها شُقَيَقة . وقيل هي نصْف ثَوْب .

(س) وفيه « النساء شَقائقُ الرِّجالِ » أى نظائرُهم وأمثالهم في الأُخْلاق والطِّباع ، كَانَهنَّ شُقِقْن منهم ، ولأن حَوَّاء خُلِقِت مرن آدم عليه السلام . وشَقيق الرجُل : أخوه لأبيه وأمّه، ويُجْمع على أشقاًء.

(س) ومنه الحديث « أنتُم إخْواننا وَأَشْقَّاوُنا » .

\* وفى حديث ابن عمرو « وفى الأرض الخامسة حَيَّاتٌ كَالْخَطَأَيْطَ بَيْنِ الشَّقَائِقِ » هى قِطَعَ غِلاظ بين حِبَال الرَّمْلِ ، واحِدتُهَا شَقِيقةٌ . وقيل هى الرِّمال نَفْسها .

(س) وفى حديث أبى رافع « إِنَّ فَى الجُنَّة شَجْرَةً تَحْمَلَ كَسُوة أَهْلِمُهَا ، أَشَدَّ مُحْرَة مَن شقائِق النُّعْمَان » هو هذا الزَّهْر الأحرُ العروفُ . ويقال له الشَّقِرُ . وأصلُه من الشَّقِيقة وهى الفُرَّجة بين الرِّمال . وإبمــا أضيفت إلى النَّعْمَان وهو ابنُ المُفذر مَلِك العرب ؛ لأنه نزل شَقَائِق رَمْلِ قد أَنْبِنَتَ هذا الزَّهر ، فاستَحْسَنه ، فأمر أن يُحْمَى له ، فأضِيفَت إليه ، وسمِّيت شقا ثِق النَّعمان ، وغَلَبُ المَّ الشَّم الدَّم ، وشقائقه : قَطَعُه ، فشُبَّهت به مُلمَّرْتها . والأَوِّل أكثرُ وأشهرُ .

﴿ شَقَلَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أُوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامِ ، فأو حَى اللهِ تَعَالَى إليهِ: اشْقَلَ وَقَارًا » الشَّقْلُ: الأَخذُ. وقيل الوزْن .

﴿ شقه ﴾ \* فيه « آمهى عن بَيْع التَّمْر حتى يُشْقُهِ » جاء تفسيره فى الحديث: الإِشْقَاهُ: أن يحمَّر أو يصفر الله وهو من أشْقَح يُشْقح ، فأبدل من الحاء ها، . وقد تقدم ، ويجوز فيه التشديد .

﴿ شَقِى ﴾ \* فيه « الشَّقِيُّ من شَقِى في بَطْن أمَّه » قد تكرر ذكر الشَّقِيِّ ، والشَّقَاء ، والأَشْقياء ، في الحديث ، وهو ضِدُّ السَّعيد والسَّعادة والسُّعَداء . يقال أَشْقاه الله فهو شَقِيُّ بَيِّن الشَّقُوة والشَّقاوة . والمعنى أن من قدَّر الله عليه في أصْل خِلْقَته أن يكون شَقِيًّا فهو الشَقِيُّ على الحقيقة ، لا مَنْ عَرَض له الشَّقاء بعد ذلك ، وهو إشارَة لل شقاء الآخرة لا شَقاء الدنيا .

#### ﴿ باب الشين مع الكاف ﴾

﴿ شكر ﴾ ﴿ فَ أَسماء الله تعالى ﴿ الشَّكُور ﴾ هو الذي يَزْ كُو عنده القاليلُ من أعمالِ العباد فيُضاعف لهم الجزاء ، فشكر ُه لعباده مَعْفرته لهم . والشَّكُور من أبنية البالغة . يقال : شكرتُ لك ، وشكر تك ، والأوّل أفصَح ، أشكر شكراً وشكورا فأنا شاكر وشكور . والشُّكر مثل الحد ، إلّا أنّ الحد أعم منه ، فإنك تَحْمد الإنسان على صفاته الجميلة ، وعلى مَعْرُوفه ، ولا تشكره إلّا على معْرُوفه دُون صِفاته . والشكر أن مقابلة النّعمة بالقول والفعل والنيّة ، في دين على المنعم بلسانه ، ويُذيب نفسه في طاعتِه ، ويَعْتَقِد أنه مُولِيها ، وهو من شكر ترت الإبل تَشكر : إذا أصابت مَرْعي فسَمنَت عليه .

\* ومنه الحديث « لا يشكُّر ُ الله ُ مَن لا يشكُّر ُ الله أُ مَن لا يشكُّر ُ الناس » معناهُ أنَّ الله لا يقبَلُ شُكر َ العَبْد

على إحسانه إليه إذا كأن العبدُ لا يشكرُ إحسان الناس، ويَكْفُر مَعْرُ وَفَهِم ؛ لاَنَّصَالِ أَحَدِ الْأَمْرَين بالآخر. وقيل: معناه أنَّ مَن كان من طَبْعه وعَادتِه كُفْرانُ نِعْمة الناس وترك ُ الشَّكْر لهم كان من عادتِه كُفرانُ نِعْمة الله تعالى و ترك ُ الشُّكر له. وقيل معناه أنَّ من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله وإنْ شَكرَه ، كما تقول لا يُحبُّنى من لا يُحبُّك : أى أن محبَّتك مقرونة بمحبَّتى ، فمن أحبَّنى يُحبُّك ، ومن لم يُحبَّك ، فمن أحبَّنى . وهذه الأقوالُ مبذِية على رَفْع اسم الله تعالى ونَصْبِه . وقد تكرر ذكر الشكر في الحديث .

- (ه) وفى حــديث يأجوج ومأجوج « وإنَّ دَقِابَّ الأرض نَسْمَن وتَشْكَر شَكَراً من كومهم » أى تسمَن وتمُتلىء شحْما . يقال شكرت الشاةُ بالكسر تَشْكَر شَكَراً بالتحريك إذا تَمِنَتْ وامْتلاً ضَرْعُها لَبَناً .
- (ه) وفى حديث عمر بن عبد العزيز « أنه قال لسَمِيرِهِ هلالِ بن سرَاج بن مُجَّاعة : هل بَقِيَ من كُهُول بنى مُجَّاعة أحدٌ ؟ قال : نعم ؛ وشَكِيرٌ كَثير » أى ذُرِّية صِفاَر ، شبَّهم بشكير الزرع ، وهو ماينبُتُ منه صِفارا في أصُول الكبار .
- (ه) وفيه «أنه نهى عن شَكْر البَغى » الشَّكْر بالفتح: الفَرْج (١) أراد مانْعُطَى على وَطْيُها : أى مَن عَمْن شَكْرها ، فحذف المضاف ، كقوله نَهى عن عَمْب الفحْل : أى عن كَمْن عَمْبه .
  - ( ه ) ومنه حدیث یحیی بن یَمْمَر « أَإِنْ سَأَلَنْكَ تَمَنَ شَـكُرِ هَا وَشِبْرِكِ أَنشَأْتَ تَطُلُّهَا » .
    - (س) وفي حديث « فشَكَرتُ الشَّاةَ » أَى أَبدُلْتُ شَكْرِها وهو الفَرَّجِ.
- ﴿ شَكُسَ ﴾ [ه] في حــديث على «فقــال: أنتُم شُرَكاء مُنَشَاكِسُونَ » أي مُخْتَلِفُون مُتنازعون .
- (شكع) (ه) فى حديث عمر « لما دنا من الشَّام ولَقيهَ النَّاسُ جَعَلُوا يَتَراطَنُونَ فَأَشْكَعَ ، وقال لأَسُلَمَ : إنهم لن يرَوُا على صاحبك بزَّة قومٍ غضِبَ الله عليهم » الشَّكَع بالتحريك: شِدَّةُ الضَّجَر . يقال شَكِع ، وأشكمَه غيرُه . وقيل معناه أغضبه .

<sup>(</sup>١) في الماسان : وقيل لحم الفرج .

- \* ومنه الحديث « أنه دخَل على عَبْد الرحمن بن سُهَيَلٍ وهو يجودُ بنفسه ، فإذا هو شَكِع بِ البِزَّة » أى ضَجِرُ الهَيْئة والحالَة .
  - (شكك) (ه) فيه «أنا أوْلَى بالشَّكَ من إبراهيم » لمَّا نزلت « وإذْ قال إبراهيم كربًّ أربي كيف تُحْدِي الموتى ، قال أوَلَمْ تؤمن ؟ قال : بلى ولكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلَى » قال قوم سمِعُوا الله : شكَّ إبراهيم ولم يَشُكَّ نبيتُنا صلى الله عليه وسلم . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَو اضُعًا منه وتَقَدْيما لإبراهيم على نَفْسه ه أنا أحَقُ بالشَّكِّ من إبراهيم » أى أنا لم أشُكَّ وأنا دُونه فكيف يَشُكُ هو . وهذا كَعدِيثه الآخر « لا تَفَضَّلونى على يُونُس بن متَّى » .
  - \* وفي حسديث فِدَاء عيَّاش بن أبي ربيعة « فأبَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَفْديَهَ إِلَّا بِشِكَّةِ أبيه » أى بسِلاح أبيه جميعه . الشِّكة بالكسر : السلاحُ . ورجل شاكُّ السَّلاح وشاكُّ في السَّلاح .
    - (س) ومنه حديث نُحَلِّم بن جَثَّامَة « فقام رجل عليه شِكَّةٌ » .
  - (س) وفى حديث الغامِديَّة « أنه أمَر بها فشُكَّت عليها ثيابُها ثم رُجِمت » أى جُمِمت عليها ولُقَّت لئلا تَنْكَشِف، كأنها نُظِمَت وزُرَّت عليها بِشَوكة أو خِلال . وقيل معناه أرْسلت عليها ثيابُها . والشَكُّ: الاتصال واللَّصوقُ .
  - (س) ومنه حدیث الحدری « أنَّ رجُلا دخل بیته فوجد حیَّة فشَکَّها بالرُّمح » أی خَرَقها وانتظمَها به .
  - \* وفى حديث على رضى الله عنه « أنه خَطَبهم على مِنبر الكوفة وهو غير مَشكُوك » أى غير مشْدُود ولا مُثبَت .

ومنه قَصَيدُ كَعب بن زهير : ٠

بِيضُ سَوابغُ قد شُكَّتُ لها حَلَقُ كُأنَّ عِلْمُ العَلَقُ القَفْعاَء تَعِدُولُ

ويُروى بالسين المهملة ، من السَّكَكِ وهو الضِّيقُ .

﴿ شَكُلُ ﴾ ﴿ هُ) في صفته عليه السلام «كان أَشْكُلُ الْعَينَينِ » أَى في بيَاضِهما شي؛ من مُحْرة ، وهو محودُ محبوبُ . يقال ماء أشكلُ، إذا خَالطه الدَّامُ .

- (ه) ومنه حدیث مقتل ُعرَر رضی الله عنه « فخرَج النَّبیذُ مُشْکلا » أی مُغْتلِطا بالدَّم غیر صریح، وكل مُغْتلِطٍ مُشْکل.
- \* وفى وصية على رضى الله عنه « وأن لايكبيع من أولاد نَخْل هذه القُرَى ودِيَّةً حتى يُشْكل أَرْضُها غِرَاسا » أى حتى يكثرَ غِرَاس النخل فيها ، فيرَاها الناظرُ على غَير الصَّفة التي عرَّفها به فيُشكل عليه أمرُها .
- ( ه ) وفيه « قال : فسألتُ أبي عن شَكْل النبي صلى الله عليه وسلم » أى عن مَذْهَبه وقَصْده. وقيل عما يُشا كِلُ أفعالَه . والشِّكْل بالكسر : الدَّلُّ ، وبالفتح : المِثْلُ والمُذْهَب.
- \* ومنه الحديث « في تفسير المرأة العَرِبَة أنها الشَّكِلةُ » بفتح الشين وكسر الـكاف ، وهي ذات الدَّلِّ .
- (هس) وفيه «أنه كره الشَّكال في الحليل » هو أن تكون ثلاث قوائم منه مُحجّلةً وواحدة مُطْلَقة ، تشبيها بالشِّكال الذي تُشْكل به الحليل ؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً . وقيل هو أن تكون إحْدَى يديه وإحْدَى رِجْليه هو أن تكون إحْدَى يديه وإحْدَى رِجْليه من خلاف مُحجّلة والثلاث مُطْلقة . وقيل هو أن تكون إحْدَى يديه وإحْدَى رِجْليه من خلاف مُحجّلتين . وإنما كرهه لأنه كالمشكول صُورة تَفَوُّلاً . ويمكن أن يكون جرّب ذلك الجنس فلم يكن فيه تَحابة . وقيل إذا كان مع ذلك أغر والله الكراهة لزوال شبه الشّكال . والله أعلم .
  - (س) وفيه « أن ناضِحاً تَردَّى في بئر فذُكَّ من قِبَلِشا كِلَمَّه » أي خَاصِرته .
- (س) وفي حديث بعض التابعين « تفقَّدُوا الشَّاكِل في الطَّهارة » هو البياض الذي بين الصُّدْغ والأذُن .
- ﴿ شَكُمُ ﴾ (ه) فيه « أنه حَجَمه أبو طَيْبَة وقال لهم: اشْكُمُوه » الشُّكم بالضم: الجزاء . يقال شكمه يشْكُمُه . والشُّكْدُ: العَطَاء بلا جزاء . وقيل هو مثلُه ، وأصلُه من شَكيمة اللَّجام ، كأنها تُمْسِكُ فَاهُ عن القول .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن رباح « أنه قال للرَّاهب: إلَّى صائحٌ ، فقال : ألا أَشْكُمُك

على صَوْمِكَ شُكْمةً! تُوضعُ يوم القيامةِ مائدةٌ، وأوّل من يأكلُ منها الصّائمون » أي ألا أبشُرُك بما تُمْطَى على صومِك.

(ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها تصف أباها « فما بَرِحَت شَكيمتِه فى ذات الله » أى شِدَّةُ نَفْسه . يقال فلان شديد الشَّكيمة إذا كان عزيز النفس أبييًّا قَوِيًّا ، وأصله من شكيمة اللَّجام فإن قُوَّتُها تدَلُّ على قُوَّةِ الفَرس .

﴿ شَكَا ﴾ (ه) فيه « شَكُو الله صلى الله عليه وسلم حرّ الرّ مضاء فلم يُشْكِنا » أَى شَكُو الله عليه وسلم حرّ الرّ مضاء فلم يُشْكِنا » أَنْ الله عَرَ الشمس وما يُصِيب أَقْدامَهم منه إذا خَرَجوا إلى صلاة الظّهر ، وسألُوه تأخيرَ ها قليلا فلم يُشْكِم : أَى لم يُحِبْهم إلى ذلك ، ولم يُزل شكو اهم . يقال أشْكَيت الرجُل إذا أَزَلْتَ شَكُو اه ، وإذا حملته على الشَّكُوى . وهذا الجديث يُذْ كر في مواقيت الصَّلاة ، لأجل قول أبى السحق أحد رُواته . وقيل له في تَعْجِيلها ، فقال : نَعَم . والفُقها له يذكرونه في الشَّجُود ، فإنهم كانوا يضمُون أطراف ثيابهم تحت جِباهِهم في الشُّجُود من شدَّة الحرِّ، فنهُوا عن ذلك ، وأنهم لمَّا شكر الله ما يَحِدُون من ذلك لم يَفْسَحُ لهم أن يسجدوا على طَرَف ثيابهم .

\* وفى حديث ضَبَّة بن مِحْصَنِ «قال: شاكَيْتُ أَبَا مُوسَى فى بعض مايُشاً كِي الرَّجُلُ أَميرَه » هو فاعَلْتُ ، من الشَّكُوك ، وهو أن تُخْبِر عن مكرُ وهٍ أصابَك .

(ه) وفى حديث ابن الزبير « لما قيل له ياابنَ ذَاتِ النَّطَاقين أنشد :

\* وتلك شَكَاةٌ ظاهر عنك عارُها (١) \*

الشَّكَاة : الذَّمُّ والعَيبُ ، وهي في غير هذا المَرضُ .

(س) ومنه حديث عمرو بن حُرَيثٍ «أَنه دَخَل على الحَسَن فى شَكُوٍ له » الشَّكُو ، والشَّكُو ، والشَّكانة ، والشَّكانة ؛ المرضُ .

(س) وفى حــديث عبدِ الله بن عمرو «كان له شَـكُوةٌ كَيْنْقَعُ فيها زَبِيبًا » الشَّـكوةُ:

<sup>(</sup>١) صدره:

<sup>\*</sup> وعَيْرَهَا الْوَ اشُونَ أَنِى أَحَبُّمَاً \* وهو لأبي ذؤيب ( ديوان الهذلين القسم الأول ص ٢١ ط دار الكتب) . ( ٦٣ ـــ النهاية ــ ٢ )

وِعاً مَكَالدَّ لُو أُو القِرْ بَةِ الصَّفِيرَة ، وَجَمُعُها شُكَلَى . وقيل جلدُ السَّخْلة مادامَت تَرضَع شَكُوة ، فإذا فُطمَت فهو البَدْرة ، فإذا أُجْذَعت فهو السِّقاء .

(س) ومنه حديث الحجاج « تَشَكَّى النِّسَاءِ » أَى آ تَخَذْنَ الشُّكَى لَّابِن . يقال شَكَّى ، وَاشْتَكَى إذا آنخَذَ شَكُوة .

#### ﴿ باب الشين مع اللام ﴾

- ﴿ شَايِحٍ ﴾ (هـ) فيه « الحارِبُ الْمُشَلِّحِ » هو الَّذِي يُعرِّى الناسَ ثِياَتَهِم، وهي لغة سَواديَّة. كذا قال الهروي.
  - \* ومنه حديث على في وَصَّف الشُّراة « خرجوا لُصُوصا مُشَكِّحين » .
- (شلشل) (ه) فيه « فإنه يأتى يوم القيامة ، وجُرحُه يتَشَلْشُل » أى يتَقَاطَر دَماً . يقال مُنْشَل الماء فتَشَلْشَل .
- ( شلل) \* فيه « وفي اليّد الثّلاّء إذا قُطعت ثلثُ دَيتها » هي المُنتشِرَة العَصَب التي لا تُوَاتي مِاحبَها على مايُريد لِما بها من الآفة . يقال شَلّت يدُه تشَلُّ شَللًا ، ولا تُضَم الشين .
  - \* ومنه الحديث « شَكَّت يدُه يوم أُخُد » .
- \* ومنه حدیث بَیْعة علی « یَدُ شَالًا و بیعة لا تَتُم » یُریدُ یَدَ طلْحة ، کانت أصیبت یدُه یوم أُخُد ، وهو أوّلُ من بَایّعه .
- (شلا) (ه) فيه «أنه قال لأبَىّ بن كعب في القوسالتي أهْدَاها له الطَّفَيلُ بن عَمْرٍ و على إقرائيه القرآن : تَقَلَّدها شِلْوة من جهم » أى قِطْمةً منها . والشَّلُو : العُضُو .
  - ( ه ) ومنه الحديث « اثْتِنِي بشِلُوها الْأَيْمَنَ » أَى بَعُضُوها الْأَيْمَنَ ، إمَّا يَدِها أَو رِجْلِها .
- ومنه حديث أبى رَجاه « لمَّا بَكَفَنا أن النبى صلى الله عليه وسلم أَخَذَ فَى القَتْل هَرَ بُناً ، فَاسْتَقَرْنا شِلِوَ لَرنب دَفيناً » ويُجْمِع الشِّلوُ على أشل وأشلاه .
- (س) فمن الأوّل حديث بكَّار ﴿ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم مرَّ بَقُومٍ بِيَنَالُونَ مِن التَّعْد

واكُلْقانِ وأَشْلِ مِن نَكَم » أَى قِطَع مِن اللَّحْم ، وَوَزْنه أَفْعُلُ كَأْضُرُسٍ ، فَحَذَفَت الضمة والواو استِثقالًا وأَيْخً وأُولِنه أَفْعُلُ كَأْضُرُسٍ ، فَحَذَفَت الضمة والواو استِثقالًا وأَيْخِق بالمَنْقُوص كَمَا فُعِل بدَنْوِ وأَذْلِ .

- (س) ومن الثاني حديث على « وأشلاء جامِعةً لأعضائها ».
- (س[ه]) وفي حديث عمر «أنه سأل جُبَير بن مُطْعِم مَّن كان النَّعْمَان بن المنذر؟ فقال: كان من أَشْلاء قَنَصِ بن مَعَدَ » أى من بَقايا أولادِه ، وكأنَّه من الشَّلُو: القِطعة من اللحم؛ لأنها بقية منه . قال الجوهرى: يقال بنُو فلانِ أَشْلا في بنى فُلانِ: أَى بَقايا فيهم .
- (ه) وفيه « اللَّصُّ إذا قُطِعَت بدُه سَبَقَت إلى النَّار ، فإن تابَ اشْتَلَاها » أَى اسْتَنْقَذَها . ومعنى سَبْقِها : أنه بالسَّرِقة اسْتُوجَبَ النَّارَ ، فكانت من جُمْلة مايدْخُل النَّارَ ، فإذا تُطِعَت سَبَقَتُه إليها لأنَّها فارَقَتُه ، فإذا تابَ اسْتَنْقَذَ بِنْيَتَهَ حتى يدَه .
- (ه) ومنه حديث مُطرِّف « وجدْتُ العبْدَ بَين الله وبين الشيطان ، فإن اسْتَشلاه ربَّه نَجَّاه ، وإن خَلاَّه والشيطان هَلَك » أى اسْتَنْقَذَه . يقال: اشْتَلاه واسْتَشلاه إذا اسْتَنْقَذَه من الهَلَك وأَى اسْتَنْقَذَه من الهَلَك ، أَى السَّنْقُ السَّلْبُ وغيره ، إذا دَعَوته إليك ، أَى إنْ أغاثَه الله و دَعَاه إليه أَنقَذَه .
- (ه) وفيه «أنه عليه السلام قال في الوَركِ : ظاهِرُه نَساً وباطِنُه شَلاً » يريد لا لَمَ على باطِنِه ، كأنه اشْتُلي مافيه من اللَّحمِ : أي أُخِذَ .

## ﴿ باب الشين مع الميم ﴾

- ﴿ شَمْتَ ﴾ ﴿ فَحَدَيْثَ الدَّعَاءَ ﴿ اللَّهِمَ إِنَى أَعُوذَ بِكُ مِن شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ ﴾ الشَّمَاتَةُ : فَرَحُ الْعَدُوِّ بَيْلِيَّةَ تَنْزَلَ بَمْنَ يُعَادِيهِ . يقال : شَمِّتَ به يَشْمَتَ فَهُو شَامِت ، وأَشْمَتَهُ غيره :
- (ه) ومنه الحديث « ولا تُطِع فَ عَدُوًا شامتًا » أَى لا تَفْعَل بِي مَا يُحِبُّ ، فَتِكُونَ كَأَنَّكَ قَد أَطَّعْتَه فِيَّ .
- (س) وَفَى حَدَيْثُ الْفُطَاسِ « فَشَمَّتَ أَحَدَهَا وَلَمْ يُشَمِّتَ الْآخَرِ » التَشْفِيتُ بالشَين والسَّين: الدُّعاه بالخَيْر والبَركة م، والمُعْجَمَّةُ أَعْلاَهُما . يَفَال شُمَّتُ فَلاناً ، وشُمَّتُ عليه تَشْمِيتا ، فَهُو مُشَمِّت .

واشتقاقه من الشَّوامِت، وهي القو آئم، كأنه دَعاَ للعاطِس بالثَّبات على طاعة ِ اللهِ تعالى . وقيل معناه: أَبْعَدَكُ اللهُ عن الشَّماتة، وجَنَّبك مايُشْمَت به عليك.

(ه) ومنه حـــديث زواج فاطمة رضى الله عنهـا « فأَتَاهُا فَدَعَا لَهُمَا وشَمَّت عليهما ثُمُّ خَرَج » .

(شمخ) (س) في حديث قُس «شامخُ الحسَب » الشامخ : العالى ، وقد شَمَخ يشمَخُ شمُوخا .

\* ومنه الحديث « فشمَخَ بأنَّفه » أي ارْتَفَع وتكبَّر . وقد تكرَّر في الحديث .

(شمر) (ه) في حديث عمر « لا يُقرِّنَّ أحدُ أنه يَطَأ جاريتَه إِلَّا أَخْفَتُ به ولدَها ، فن شاء فليُمْسِكُها ومن شاء فليُشَمِّرُها » النَّشمير : الإرسالُ . قال أبو عبيد : هو في الحديث بالسين المُنْهاة ، وهو بمعناه . وقد تقدّم .

#### \* وفي حديث سَطِيح:

## \* تَشَمَّرُ ۚ فَإِنَّكَ مَاضَى الْأُمْرِ شِمِّيرُ \*

الشِّمير بالكسر والتشديد: من النَّشَّر في الأمْر . والتَّشْمير : الهَمُّ ، وهو الجِدُّ فيه والاجْتِهادُ. وفِعِيْلِ من أبنية الْمُبَالِفة .

- \* وفي حديث إبن عباس « فلم يَقْرَب الكعبة ، ولكن تُثمَّر إلى ذى المَجاز » أى قَصَد وصمَّم وأرسَل إبله نجوها .
- (س) وفى حديث عُوج مع موسىءايه السلام « إنّ الهُدْهُد جاء بالشَّمُّور ، فَجابَ الصخْرة على قَدْرِ رَأْسِ إِبْرَة » قال الخطَّابى : لم أسمَع فى الشَّمُّور شيئا أعتَمِدُه ، وأراه الألماس . يعنى الذى مُيْقَب به الجوهَر ، وهو فَعُول من الانشِّمار ، والاشتمار : المُضِىّ والنفُوذ .
- ﴿ شَمَرَ عَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه ﴿ خَذُوا عِنْدَ كَالَّا فيه مَا لَهُ أَشِمْرَ اخِ فَاصْرَبُوهُ بِهِ ﴾ الْعِشْكَالُ: العِذْق، وكل غُصْن من أغْصانه شِمْراخ، وهو الذي عليه البُسْر .
- ﴿ شَمَرَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ سَيَلِيكُم أَمَرَاهِ تَقَشَّعِرُ مَهُم الْجُلُود ، وتَشْمَئِزُ مَهُم الْقُلُوبُ ﴾ أى كَتَقَبَّض وَتَجَدِّع . وهمرتُه زائدةٌ . يقال اشْمَأْزُ يَشْمَئْزَ انْمُمْزَ اذاً .

﴿ شَمْسَ ﴾ (س) فيه « مَالَى أَرَاكُمُ رَافِعِي أَيْدَيكُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنْهَا أَذَنَاكُ خيل شَمْسَ » هي جمع شَمُوس، وهو النَّفُور من الدَّوابِّ الذي لا يستَقِر ّ لشَّفَبه وحدَّته.

﴿ شَمَط ﴾ ﴿ فَي حَدِيثُ أَنَسَ ﴿ لَوَ شِنْتُ أَنَ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فَي رأْسِ رَسُولَ اللهُ صَلَى الله عليه وسلم فَعَلَت ﴾ الشَّمَطُ : الشَّمَطُ : الشَّمَطَات : الشَّمَرات البيض التي كانت في شَعْر رأسِه ، ورأسِه ، ورأسُه ، ورأسِه ، ورأسُه ، ورأسِه ، ورأسُه ، ورأسُه

(س) وفي حديث أبي سُفيان :

\* صَرِيعُ لُوَّيٍّ لاَ شَمَاطِيطُ جُزْهُمٍ \*

الشَّماطِيطُ : القِطَعُ المَتَفَرَّقَةُ ، الواحد شِمْطاطُ وشِمْطِيطُ.

- ﴿ شَمَع ﴾ (هَ) فيه « من يَتَكَبَّعُ الْمُشْمَعة يُشَوِّعُ اللهُ به » المَشْمَعة: المزَاخِ والضَّحِك. أراد من استَهُزَأَ بالناسِ جازَاه اللهُ مُجازَاة فِعْله. وقيل أزاد: من كان ، شَأْنِه العَبَث والاسْتَهِزَاه بالناس أصارَه اللهُ إلى حالة يُعْبَث به ويُسْتَهزأ منه فيها.
- (ه) ومنه حديث أبى هريرة « قانا للنبى صلى الله عليه وسلم : إِذَا كُنَّا عندك رَقَّت قلو بُنا ، وإِذَا فَارَقْنَاك شَمَعْنا أُو شَمَّمْنا النِّساء والأولادَ » أى لاَعَبْنَا الأهـــلَ وعاشَرْ ناهُنَّ . والشَّماعُ : اللَّهو ُ واللَّهِابُ .
- ﴿ شَمْعَلَ ﴾ (س) في حديث صَفِيَّة أمّ الزبير « أَقِطاً و تَمْراً ، أو مُشْمِعِلاً صَفَّراً » الْمُشْمَعِلَّ : السريعُ الماضي . وناقة مُشْمَعِلَّة : سريعة .
- ﴿ شَمَلَ ﴾ (س) فيه « ولا تشتَمَل اشتَالَ اليَهُود » الاشتَالُ: افْتِعَالَ من الشَّملة ، وهو كِساً يُتَغَطَّى به ويُتَافَف فيه ، والمَنْهِيُّ عنه هو التَّجَلَّل بالثوب وإسْبَالُه من غير أن يَرْ فع طَرَفه .
  - [ ه ] ومنه الحديث « مهى عن اشمال الصَّمَّاء » .
- (س) والحديث الآخر «لا يَضُرُّ أحدَ كم إذا صلَّى في بينه شملاً » أي في ثَوبٍ والحديَّشُعله. وقد تكرر في الحديث .
  - ( ه ) وفي حديث الدعاء « أسألك رحمةً تجمع بها شَمْلي » الشَّمل: الاجتماع .
- ( ه ) وفيه « يُعْطَى صاحبُ القرآنِ أَلْخَادَ بيمينِه والْمَاكَ بِشِمَالُه » لم يُودِ أَنْ شيئًا يُوضَع في

يَدَيه ، و إنما أَرَادَ أَنَّ الْخُلْدُوالْمُلْكَ يُجُعْلَان له ، فلمَّاكانت اليدُ على الشَّىءِ سَبَبَ الْمِلْكِ له والاستيلاء عليه استُعِير لذلك .

- (ه) وفي حديث على رضى الله عنه « قال للإ شعث بن قيس : إنّ أبا هذا كان يَنْسج الشَّمال بيمينهِ » وفي رواية « ينسِج الشَّمال بالْيَمِينِ » الشَّمالُ: جمعُ شَمْلة ، وهو الكِساء والمُنزرُ 'يَتَشْح به . وقولُه الشَّمال بيمينه ، من أحْسَن الألفاظ وألطفها بَلاغةً وفصاحةً .
- \* وفى حـــديث مازن « بقَرَّية يقال لهــا َشَمَائِل » يُرُوى بالشين والسِّين ، وهى من أرض ُعمَان .
  - وفى قصيد كعب بن زهير :
  - \* صَافٍ بِأَبْطَحَ أَضْعَى وهُومَشُمُولُ \*

أى ماً؛ ضَرَبَتُهُ ريح الشَّمال .

وفيه أيضا :

### \* وَعَهُما خَالُها قَوْدَاء شِمْلِيلٌ \*

الشُّمليل \_ بالكسر \_ : السريعة الحفيفة .

﴿ شَمَمُ ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « يَحْسِبُه مَن لم يَعَأْمَّلُهُ أَشَمَ » الشَّمَم: ارتفاعُ قَصَبة الأنف واسْتَواء أعلاها وإشراف الأرْنَبة قليلا ·

#### ومنه قصيد كعب:

\* شُمُّ العَرَ انينِ أَبْطَالٌ لَبُوسُهُمُ \*

شُمْ جَمْعُ أَشَمَّ ، والعَرَ ابنين : الأنوف ، وهو كناية عن الرَّفعة والمُلُوّ وشَرَفِ الأَنفُسِ. ومنه قولهم للتَكتِّر المُتَعَالَى : كَمْمَخَ بأنفه .

(ه) وفي حديث على حين أراد أن يبرُزَ لعمرو بن عبد وُدِّ « قال : أَخرُج إليه فأَشامُه قبل اللّقاء » أى أخْتَبِرُه وأنظرُ ماعنده . يقال شائمتُ فلانا إذا قارَبْتَه وتعرَّفْت ماعندَه بالاخْتِبار والكَشْفِ، وهي مُفاعَلة من الشمِّ، كَأَنَّك تَشُمُ ماعندَه ويَشُمُّ ماعندك ، لتَعْمَلا بمقتضى ذلك . \* ومنه قولهم « شائمناهُم ثم ناوشناهم » .

(ه) وفي حديث أمّ عطية « أَشِمِّي ولا تَنْهُكِي » شَبَّه القَطْع اليَسِير بإنشمام الرَّائِحةِ ، والنَّهْكَ بالمُبالَغةِ فيه : أي اقطَعِي بعضَ النَّواةِ ولا تَسْتَأْصِلِيها .

## ﴿ باب الشين مع النون ﴾

﴿ شَنَا ﴾ (ه) في حديث عائشة رضى الله عنها « عليه بالمَشْنِينَة النَّافِعَة التَّلْمِينَة » تعنى الله عنها « وهذا البناء شاذٌ ، فإن أصلَه مَشْنُوع بالواو ، ولا يقال في مَقْروء ومَوطُوء : مَقْرِئٌ ومَوْطِئٌ ، ووجههُ أنه كَمَّا خَفَف الهمزة صارت ياء فقال مَشْنِئٌ كَمر فِي ، فلما أعاد الهمزة استصحب الحال المخففة . وقولها التَّلْمِينة : هي تفسير للمَشْنِينَة بوجَعَاتِها بَغِيضَةً لكراهيما .

\* ومنه حــدیث أم مَعْبَد « لا تَشْنَوُه من طُول » کذا جاء فی روایة ، أی لا یُبْغَض لفَرُ ط طُوله . ویُرْوی « لا یُتَشَنَّی من طُول » أَبْدل من الهمزة یاء . بقال شَفِئته أَشْنَوُه شَنْئًا وشَنَاً نا .

(س) ومنه حديث على « ومُبْغِضٌ يَحْمله شَنّا نَى على أَن يَبِهُـتَنى » .

(س) وفى حديث كعب « يُوشك أن يُرْفَع عنه الطاعونُ و يَفيضَ عليه مَ (١) شَنَآنُ الشَّاء، قيل : وما شَنَآنُ الشَّاء؟ قال: بَرْدُه » استعار الشَّنآنَ للبَرْد لأنه يَفِيضُ فى الشَّاء، وقيسل أرادَ بالبَرْد سُهُولة الأمر والرَّاحَة ؛ لأن العرَب تَكْنى بالبرد عن الراحة ، والمعنى : يُرْفع عنه الطاعونُ والشَّدَّةُ ، ويَكثرُ فيهم التَّباغُضُ ، أو الدعةُ والراحةُ .

﴿ شنب ﴾ (س م) في صفته صلى الله عليه وسلم « صَلَيعُ الفَمَ أَشْغَب » الثُّمَّنَب ؛ البياضُ والبَّريقُ والتَّحديدُ في الأسنانِ .

﴿ شنج ﴾ \* فيه « إذا شَخَص البَصرُ وتَشنَّجتِ الأصابعُ » أي انقَبَصَت وتَقَلَّصَت.

(س) ومنه حديث الحسن «مَثَل الرَّحِم كَمَثل الشَّنَّة، إنْ صَبَبْت عليها ما الانت وانبَسطَت، وإن تَرَ كُتها تَشَنَّجَت و بَيِبَت » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي { : « منكم »، وفي اللـــان « فيكم » .

- (س) وفي حديث مسلمة ﴿ أَمنعُ الناسَ من السَّراويل الْمُشَنَّجَة ﴾ قيل هي الواسِعَة التي تَسْقُط على الخلف حتى تُغَطِّى نصف القَدَم ، كأنه أراد إذا كانت واسعمة طويلة لا تزال تُرْفع فتَدَشَنَج.
- ﴿ شَنْحُبِ ﴾ ( ه ) في حديث على « ذَوَات الشَّنَاخِيبِ اللَّمِّ » الشَّنَاخِيبُ : رُوْسُ الِجْبَالِ العَالِمِ العَالِمِ ، والنُّون زائدة . وذ كرناها هنا للفظها .
- ﴿ شنخف ﴾ (س) في حديث عبد الملك « سلّم عليه إبراهيمُ بن مُتَمِّم بن نُوَيرَة بصَوتٍ جَهْوَرِي قَال : إِنّك لَشِنَّخُفُ ، فقال : إِنّى من قوم شِنَّخُفِين » الشِّنَّخُف : الطويلُ العظيمُ . هكذا رَواه الجماعة في الشِّين والحاء المهملتين . وذكره اكمرَوى في السيِّين والحاء المهملتين . وقد تقدم .
- ﴿ شندَ ﴾ (ه) فى حديث سعد بن معاذ « لمَّا حُكُم فى بَنِى قُرَيْظَة حَملُوه على شَنَدَة من لِيفٍ » هى بالتحريك شِبه إكافٍ يُجُعْل لمقد مُّمته حِنْو . قال الخطَّابي : ولست أدرى بأي ساك هى .
- ﴿ شَنَرَ ﴾ (س[ه]) في حديث النَّخَمِيّ «كان ذلك شَناراً فيه نارٌ » الشَّنار : العيبُ والعاّرُ . وقيل هو العيبُ الذي فيه عارٌ . وقد تـكرر في الحديث .
  - ( شنشن » ( ه ) في حديث عمر ، قال لابن عباس رضي الله عنهما في كلام :
    - « شِنْشِنَة أَعْرِ فُهَا مِن أَخْزَمَ » .

أى فيه شَبَه من أبيه فى الرَّأَى والحزَّم والذَّكَاء . الشَّنْشِنَة : السَّجِيَّة والطَّبيعةُ . وقيل القطْعةُ والمُضْفَةُ من اللَّحم . وهو مَثل . وأوّلُ من قاله أبو أخْزَم الطَّاثى . وذلك أنَّ أخزم كان عاقًا لأبيه ، فاتَ وترك بَنين عَقُوا جَدَّهم وضَرَ بُوه وأَدْمَو ه فقال :

إِنَّ بَنِيَّ زَمَّلُونِي بِالدَّمِ شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِن أَخْزَمِ

- ويُروى نِشْذِشْة، بتقديم النون . وسيذكر .
- ﴿ شنظر ﴾ (ه) في ذكر أهل النار « الشِّنْظيرُ الفَحَّاش » وهو السَّيِّيءَ أَلِحانُق.
- (ه) وفي حــديث الحرب «ثم تـكونُ جَرَاثيمُ ذاتُ شَنـاَظِـيرَ » فال الهروى :

هكذا الرواية ، والصوابُ الشُّنَاظِي جمع شُنْظُوة بالضم ، وهي كالأنْف الخارِج من الجَبَل .

﴿ شَنِع ﴾ (هـ) في حـديث أبي ذر ﴿ وعنْدَهُ امرأَةُ سُودا مُشَنَّعَةُ آ ﴾ أي قبيحة . يقال مَنْظر شذِيع وأشْنع ومُشنَع .

﴿ شنف ﴾ (ه) في إسلام أبي ذر « فإنهم قد شَنِفُوا له » أي أَبْفَضُوه . يقال شَنِفَ له شَنِفًا إذا أَبغضه .

- \* ومنه حديث زيد بن عمرو بن نُفَيل « قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : مالى أرَى قومَكُ قد شَينفُوا لك ».
- \* وفى حديث بعضهم «كنت أخْتلف إلى الضحَّاك وعلىَّ شَنْفِ ذَهَب فلا يَنْهانَى » الشَّنْفُ من حُليِّ الأَذن ، وجمعهُ شُنوف . وقيل هو مايُعَلَّق في أعْلاَها .

وَ شَنَقَ ﴾ (ه س) فيه « لا شِناق ولا شِغار » الشَّنَقُ \_ بالتحريك : ما بين الفَريضَتَين من كُلِّ ما تَجَبِ فيه الزكاة ، وهو ما زَادَ على الإبل من الخيس إلى التَّسْع ، وما زادَ منها على العَشْر إلى أَرْبع عشرة : أى لا يُؤخذ في الزِّيادة على الفَريضة زكاة إلى أن تَبْلُغ الفَريضَة الأخرى ، وإنما سُمِّى شَنَقًا لأنه لم يُؤخذ منه شيء فأشنق إلى ما يليه مما أُخِذ منه : أى أضيف ونجم ، فمعنى قوله لا شِناق : أى لا يُشْنِقُ الرجل عَنَمه أو إبله إلى مال غير و ليُبطِل الصدقة ، يعنى لا تَشَا نَقُوا فتحمّعُوا بين مُتَفَرِّق ، وهو مِثْل قوله : لا خِلاط .

والعربُ تقول إذاوجَب على الرجل شاةٌ في خُس من الإبل: قد أَشْنَق: أي وجب عليه شَنَق، فلا يَزَال مُشْنِقاً إلى أَن تَبلُغ إبله خمسا وعشرين ففيها ابْنَة يَخَاض، وقد زال عنه اسمُ الإشْناق. ويقال له مُعْقِل : أي مؤدّ للعقال مع ابنة المخاض، فإذا بَلَغَت ستًا وثلاثين إلى خُس وأرْبَع ين فهو مُفْرض: أي وجَبت في إب له الفريضة. والشّناقُ: المشاركةُ في الشّنق والشّنقين، وهو ما بين الفريضتين. ويقول بعضُهم لَعض: شَانِقْني، أي اخاط مالي ومالكُ لتخفّ علينا الزكاة.

وروى عن أُحمد بن حنبل أنَّ الشُّنَق ما دُون الفريصة مطلقا ، كما دون الأرْبَعين من الغنم (١)

<sup>(</sup>١) انظر اللمان ( شنق ) قفيه بسط لما أجمل المصنف .

- ( ه ) وفيه « أنه قَامَ من الليل يُصَلِّى فَحَلَّ شِنَاقَ القِرْ بَهَ » الشَّنَاقُ: الَّخَيْطُ أَو السَّيرِ الله تُعَلَّقُ بِهِ القَرْ بَهِ وَأَشْنَقَهَا إِذَا أَوْ كَأَهَا ، الله يُشَدُّ بِهِ فَمُهَا . يقال شَنَقَ القِرْ بِهَ وَأَشْنَقَهَا إِذَا أَوْ كَأَهَا ، وإذَا عَلَقَهِها .
- \* وفى حديث على « إِنْ أَشْنَقَ لها خَرَمَ » يقال شَنَقت البَعير أَشْنَقُهُ شَنْقًا ، وأَشْنَقْتُهُ إِشْنَاقًا إِذَا كُفَّنَتُه بِرَمَامِهِ وَأَنت رَاكِبُهُ : أَى إِن بِالْغَ فَى إِشْنَاقِهَا خَرَمَ أَنْفَهَا . ويقال شَنق لها وأَشْنَقَ لها .
- \* ومنه حدیث جابر « فکان رسول الله صلّی الله علیه وسلم أوّل طالع ، فأشرَعَ ناقتَه فشَرِبت وشنَق لها » .
- (ه) ومنه حدیث طلحة « أنه أُنشِد قَصِیدةً وهو راکب بعبراً ، فما زَالَ شانقاً رأسه (<sup>()</sup> حتی کُتِبَت له » .
- (س) ومنه حديث عمر « سأله رجُل مُعْرِم فقال : عَنَّت لِي عِكْرِشَة فَشَنَقْتُهَا بِجَبُوبَة » أَى رَمَيْتِها حتى كفت عن العَدُو .
  - (س) وفي حديث الحجاج ويزيد بن المهاَّب:
  - \* وفي الدِّرْع ضَخْمُ الَمنكِ َين شَنَاقُ \*

الشناق بالفتح (٢) : الطويل .

- (س) وفى قصة سليمان عليـه السلام « احشُرُوا الطـــيرَ إلا الشَّنْقَاءَ » هى التى يَرْقُ فُرَاخِها .
- ﴿ شَنَى ﴾ ( ه ) فيه « أنه أمر بالْمَاء فَقُرَّس في الشَّنَان » الشَّنان : الأَسْقِيَة الحَالَقة ، واحدُها شَنَّ وشَنَّةٌ ، وهي أَشَدُّ تَبْر يداً للْمَاء مِن الْجَدُد .
  - (س) ومنه حديث قيام الليل « فقام إلى شَنِّ مُعَالَّمَة » أَى قَرْ بة .

<sup>(</sup>١) أي : رأس البعير

 <sup>(</sup>٢) قال في القاموس : الشِّناق -ككتاب : الطويل ؛ للمذكر والمؤنث والجم.

- \* والحديث الآخر « هل عندكم ماه باتَ في شَنة » وقد تكرر ذكرها في الحديث.
- (ه) ومنه حديث ابن مسمود في صفة القرآن « لا يَتْفَهُ ولا يَتَشَانُ » أي لا يَخْلَق على كَثْرَة الردّ (١) .
- ( من ) وحديث عمر بن عبد العزيز « إذا اسْتَشَنَ ما بينك وبين الله فا بُكُلُه بالإِحْسان إلى عباده » أى إذا أخْلَق .
- \* وفيه « إَذَا حُمَّ أَحَدُكُمُ فَايَشُنَّ عَلَيهِ اللَّهِ » أَى فَلَيَرُشَّهِ عَلَيهِ رَشًّا مُتَفَرِّقًا . الشَّنَّ : الصَّبُ الْمُنْقَطِع ، والسَّنُّ : الصَّبِ الْمُتَّصِل .
- (ه) ومنه حدیث ابن عمر «کان یَسُنّ الماء علی وجْهِهِ ولا یَشُنَّه » أی یُحْرِیه علیه ولا یَشُنَّه » ای یُحْرِیه علیه ولا یُفَرِّقه . وقد تقدّم .

وكذلك يروى حديث بَوْل الأغرابي في المسجد بالشين أيضا .

- ( ه ) ومنه حديث رُقَيَقَة « فلْيَشُنُّو اللَّاء وليَسُوا الطِّيب » .
- \* ومنه الحديث « أنه أَمَرَه أن يَشُنّ الفَارَةَ على بنى الْمُلَوِّح » أَى يُفَرِّقُها عليهم من جميع جهاتِهم .
- (ه) ومنه حدیث علی « اتَّخَذْتُمُوه وراءَكُم ظِهْرِیًّا حتی شُنَّتْ علیــــُكُم الفاَراتُ » وقد تــــُكرر فی الحدیث .

#### ﴿ باب الشين مع الواو ﴾

(شوب) (ه) فيه « لا شَوْبَ ولا رَوْبَ » أى لا غِشَّ ولا تَخْلِيط فى شِرَاء أو بَيع . وأصلُ الشَّوْب: الخَلْط ، والرَّوْبُ من اللَّبن: الرَّائب خَلْطِه بالماء . ويقال للمُخَلِّط فى كلامه: هو يَشُوبُ ويَرُوبُ. وقيل معنى لا شَوْب ولا رَوْب: أنك بَرِى، من هذه السَّلعة .

<sup>(</sup>١) قال فى الغائق ١٣٣/١ : وقيل معنى النشان : الامتراج بالباطل ، من الشَّنَانَةَ وهى اللبن المذيقاء واللبنالمذيق : هو المعزوج بالماء .

- ره) وفيه « يشهَدُ بيعَكُم الحَافُ واللَّهُوُ فَشُوبُوهِ فِالصَّدَقَة » أَمَرُهُم فِالصَّدَقَة لَمَا يجرِي هِم من الكَذيب وَالرِّبَا وَالزِّيَادَة وَالنَّقُصَانَ فِي القَوْلُ ، لتكون كَفَّارةً لذلك .
- ﴿ شُوحُطُ ﴾ (س) فيه « أنه ضَرَبه بمِخْرَشُ مِن شَوْحَطٍ » الشَّوْحَطُ : ضَرَبُ مَنْ شَجَرَ الجِيال تتخذ منه القِينِيُّ . والواو زائدة .
- ﴿ شُور ﴾ (س) فيه « أنه أقبل رجل وعايه شُورة حَسَنَة » الشورة ــ بالضم : الجال والخسْن ، كأنه من الشّور ، وهو عَرْض الشَّىء وإظْهارُه . ويُقال لها أيضا : الشَّارَة ، وهي الهَيْئَةُ .
  - ( هـ ) ومنه الحديث « أنّ رجلا أتاه وعليه شَارَة حَسَنة » وأَلْفُها مِقلوبة عن الواو .
- \* ومنه حديث عاشوراء «كانوا يتَّخِذُونه عِيداً ويُلْبسون نِساءهم فيه حُلِيَّهم وشاَرَتَهم » أى البَاسَهم الحسن الجيل .
- (ه) وفي حديث أبي بكر «أنه ركب فرسا يُشُوره» أي يعرِّضه . يقال: شَارَ الدَّابَّة يَشُورُها إِذَا عَرَضها لَتَبَاع ، والموضعُ الذي تُمْرَض فيه الدَّوابُّ يقال له المِشُوار .
- (ه) ومنه حديث أبى طاحة « أنه كان يشُورٌ نَفْسه بين يَدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى: يَعْرِضُها على القَتْل ِ. والقَتْل أ في سبيل الله بَيْعُ النفس. وقيل يشُور نفسه: أى يَسْعَى ويَخِف ، يُظْهر بذلك قُوَّته . ويقال شُهرْت الدَّابة ، إذا أَجْرَ يَهما لتَعْرُف قُوَّتها .
- (ه) ومنه حديث طاحة « أنه كان يَشُور نفسه على غُرْ لَتِهِ » أى وهو صَبَيُّ لَم يَخْتَـتِن بَمْذُ . والغُرْ ْلَةَ : القُلْمَةَ .
- (س) وفي حديث ابن اللُّهُ بِيَّة « أنه جاء بشَوَارٍ كثير » الشُّوار ـ بالفتح ; مَتَاعُ البيتِ .
- ( ه ) وفي حديث عمر « في الذي تدلَّى بَحَاْل لِيَشْتَار عَسَلاً » يقال شارَ العسل يشُوره ، واشْتَارَه بشْتَارُه (١) إذا اجْتَنَاه من خَلَاياه ومَواضِعه .
- ﴿ شُوس ﴾ ﴿ فَحَدَيْثَ الذَّى بِعَنْهُ إِلَى الْجُنَّ ﴿ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهُ أَسُفَعْ شُوسٌ ؟ ﴾ الشُّوسُ : الطَّوال ، جَمِّ أَشُوس . كذا قال الخطابي .

<sup>(</sup>١) وأشاره ، واستشاره . كما في القاموس .

- (س) وفى حديث التَّيْمِيِّ « رُبَّمَاراً بِت أَباعَمَانِ النَهِدِيُّ يَتَشَاوَسُ ، يَنْظُرُ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أُم لا » التَّشَاوُسُ: أَن يَقُلْب رأْسَه يِنظرُ إلى السماء بإحْدَى عَينَيهِ . والشَّوَسُ : النظر بأحد شِقَّى العَيْنِ . وقيل هو الذي يُصَغِّر عينيه ويضم أَجْفَانِه لينْظُر .
- ﴿ شُوص ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يَشُوصُ فَاهُ بالسَّواك » أى يَدْلُك أَسْنَانه و يَنَقِّبها . وقيل هو أن يَسْتاك من سُفْل إلى عُلُو . وأصلُ الشَّوَص: الغَسْل .
- ومنه الحديث « استفنْتُوا عن الناس ولو بشو ص السُّواك » أى بفُسَالته . وقيل بما يتَفَتّتُ منه عند النَّسُولُك .
- (س) وفيه « من سبق العاَطِسَ بالحمد أمِنَ الشَّوْصَ واللَّوْصَ والْعِلَّوْصَ » الشَّوْص : وجعُ الضَّرس . وقيل الشَّوصةُ : وجَعْ في البطن من ربح تنعقد تحت الأَضْلاع .
- ﴿ شُوط ﴾ \* في حديث الطواف « رمَلَ ثلاثةً أَشُواط » هي جمعُ شَوَّط ، والمرادُ به المرَّة الوَّحَدةُ من الطَّوافِ حولَ البيتِ ، وهو في الأصل مَسَافَةٌ من الأرض يعدُّوها الفَرَس كالمَيْدان ونحوه .
- (ه) ومنه حديث سليمان بن صُرَد « قال لعلى : يا أميرالمؤمنين إن الشَّوط بَطِينٌ ، وقد بَقَى من الأمور ما نَعْرِفُ به صَدِيقَك من عَدُوِّك » البَطِين : البَعيدُ ، أى الزمان طويلُ يُمكنُ أَن أَسْتَذْرِكَ فيه ما فرَّطْت .
- (س) وفى حديث المرأة الجوانية ذكر (الشَّوطِ » وهو اسمُ حائط من بساتين المدينة . (شوف ) \* فى حديث عائشة « أنها شوَّفَت جاريةً ، فطافَت بها وقالت : لعلَّنا نَصِيسَدُ بها بعض فِتْيان قُرَيش » أى زَيَّلَتُها ، يقال شوَّف وشيَّف وتشوَّف : أى تزيَّن ، وتشوَّف الشيء أى طَمح بَصَره إليه .
  - (س) ومنه محديث سُبَيعة « أنها تَشَوَّفَت للخُطَّابِ » أَى طَمَحَت وتَشَرَّفَت.
- \* ومنه حديث عمر « ولكن انظُرُ وا إلى وَرَعه إذا أَشَافَ » أَي أَشْرِفَ على اَلثَّى ، ، وهو بمعنى أَشْنِي . وقد تقدَّم .

﴿ شُوك ﴾ (س) فيه « أنه كُوك أسعد بن زُرَارة من الشُوكَةِ » هي مُمْرة تعلو الوجْه والجسد. يقال منه: شِيك الرجل فهو مَشُوك. وكذلك إذا دَخَل في جسمه شَوكة.

(س) ومنه الحديث « وإذا شِيكَ فلا انْتَقَشَ » أَى إذا شَاكَته شُو ْكَة فلا يَقْدِر على انْتِقاشها ، وهو إخراجُها بالمِنْقاش .

- \* ومنه الحديث « ولا ُيشاكُ المؤمنُ » .
- \* والحديث الآخر « حتى الشُّوكَة ُيشاكُها » .
- \* وفى حــديث أنس رضى الله عنــه: « قال أعمر حين قَدِم عليــه با ُلمر مُزَان: تركتُ بغدى عــدُو الكبرا وشُوكة القِتـال بغدى عــدُو الكبيرا وشُوكة أسديدة » أى: قِتــالا شديداً وقُوتة ظاهرة . وشوكة القِتـال شدته وحداته .
  - \* ومنه الحديث « هَلُمَّ إلى جِهادٍ لا شَوكَةَ فيه » يعنى الحجَّ .
- ﴿ شُول ﴾ (ه) في حديث نَضْلة بن عمرو ( فهجمَ عليه شَوائلُ له فسقاه من أَلْبالها » الشَّوائلُ : جمعُ شائلةٍ ، وهي الناقَةُ التي شالَ لَبَهُا : أي ارْتَفَع . وُتُسمَّى الشَّوْلَ : أي دات شَو ل ؛ لأنه لم يَبْقَ في ضَرْعها إلا شَول من لبن ٍ : أي بَقيَّة . ويكون ذلك بَعد سَبعة أشهر من حَمْلها .
- \* ومنه حديث على « فكا نَسَبِكُم بالساعة ِ تَحَدُّوكُم حَدْقُ الزَّاجِرِ بَشُوْلُهِ » أَى الذَّى يَرْجُرُ ُ إبلَه لتَسِير .
  - (س) ومنه حدیث ابن ذی یَزَن:

أَتَى هِرَ قُلاً وقد شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ فَلَمْ يَجَدْ عَنْدَهُ النَّصْرَ الذي سَأَلَا يَقَالُ شَالَتَ<sup>()</sup> نَعَامَتُهم إِذَا مَاتُوا وَتَفَرَّقُوا ، كأنهم لم يَبْقَ منهم إِلَّا بقية . والنعَامة : الجماعة .

(١) الذي في الصحاح ( نعم ) : يقال للقوم إذا ارتحاوا عن منهلهم أو تفرقوا : قد شالت نعامتهم .

يكُرَه صُعْبَتُهَا ، أو فرس يَكرَه ارتباطَها فليُفارِقها ، بأن يَفتَقِل عن الدَّار ، ويُطَلِق المرأة ، ويَعرف للرأة ان لا تَلِد ، وشوم الفرس ويبيع الفَرس . وقيل إن شُوم الدار ضيقُها وسُوء جارها ، وشُوم المرأة أن لا تَلِد ، وشوم الفرس أن لا يُغزَى عليها . والواو في الشوم همزة ، ولكنها خُففت فصارَتْ واواً ، وعَلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة ، ولذلك أثبتناها هاهنا . والشوم : صِد الممين . يقال : تشاءمت بالشيء وتيمَّنت به .

﴿ شُوه ﴾ (ه) فيه « رَبِينَا أَنَا نَائَمُ وَأَيْدُنَى فَى الجُنَّة ، فإذا امرأَةْ شُوها؛ إلى جنْب قَصْرٍ » الشَّوها؛ الرأةُ الحسنَةُ الرائمة ، وهو من الأضداد . يقال للمرأةِ القَبيحةِ شُوها، ، والشَّوها، الواسعةُ الفَّم والصغيرة الفَم .

- \* ومنه حديث ابن الزبير رضى الله عنهما « شوَّه الله حُلُوفَكُم » أي وسَّعها .
- (ه) ومنه حديث بدر «قال حين رَمَى الْمُشْركين بالتراب : شاهَت الوجُوه » أى قَبُحَت. يقال شاهَ يشُوه شَوْهاً ، وشَوه شَوَهاً ، ورجُل أَشُوهُ ، والمُرأَةُ شوهاء . ويقال للخُطْبة التي لا يُصَلَّى فيها على النبى صلى الله عليه وسلم شَوْهاء .
  - \* ومنه الحديث «أنه قال لابن صَيَّاد: شَاهَ الوَجْه » وقد تكرر في الحديث.
- (س) وفيه «أنه قال لصَفُوان بن المُعطَّل حين ضرَبَ حسَّانَ بالسيف : أَتَشُوَّ هْتَ على قومَى أَنْ هَدَاهُم الله عز وجل للإسلام » أى أَتَنَكَرَّ تَ وتَقَبَّحْت لهم . وجعلَ الأنصارَ قومَــه لنُصْرَتْهم إياه . وقيل الأشوهُ : السريع الإصابة بالعين (١) ورجلُ شائه البَصرِ ، وشاهِى البَصر : أى حَدِيده . قال أبو عبيدة : يقال لا تُشَوِّه على الله أى حَدِيده . قال أبو عبيدة : يقال لا تُشَوِّه على : أى لا تقل ما أَحْسَنَك ، فَتُصِيبَنى بَعَينِك .
- (شوى) (س) فى حــديث عبد المطلب «كان يَرَى أن السَّهم إذا أَخْطَأَه فقد أَشُوكَى » يقال رَمَى فأَشُوكَى إذا لم يُصِب المَقْتَل. وشَوَيْتُهُ: أصبتُ شَوَاته. والشَّوَك: جِلدُ الرأسِ، وقيل أطرافُ البَدَن كالرأس واليدِ والرجل، الواحدة شَوَاةٌ.

<sup>(</sup>١) في الدر النِثير : « قلت : هذا قاله الحربي ظناً ، بل إنه قال : لم أسم فيه شيئاً . وقال الفارسي : ليس في هذا المعى ما يليق بافظ الحديث . وقال الأصمعي : يقال : فرس أشوه، إذا كان مديد العنق في أرتفاع ، فعلى هذا يمكن أن يقال : مناه : ارتفعت وامتد عنقك على قومي » .

- \* ومنه الحديث « لا تَنقُض الحائضُ شعرَها إذا أصابَ المله شُوك رأسِها » أي جِلده .
- (ه) ومنه حدیث مجاهد «کلُّ ما أصابَ الصائمُ شَوَّی إِلَّا الغِیبة » أی شیء هین ً لا یُفْسِد صومَه ، وهو من الشَّوی : الأطراف : أی إِنَّ کلَّ شیء أصابَه لا یُبْطلُ صومَه إلَّا الغِیبة فَإِنها أَتْبَطلُه ، فهی کالمَقْتل . والشَّوَی : مالیس بَقَتْتل . یقال : کل شیء شَوَّی ماسَم لك دینك : أی هَیَن .
- (ه) وفي حديث الصدقة « وفي الشَّوِيِّ في كل أربعين واحدة » الشوِيّ : اسمُ جمع للشاة. وقيل هو جمعٌ لها ، نحو كُنْب وكَلِيب .
  - \* ومنه كتابه لقطَن بن حارثة « وفي الشُّويِّيُّ الوَرِيِّ مُسِيَّة » .
- (س) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه سُئِل عن المُنْعة أَنُحْزِيَ فيها شأةٌ ؟ فقال: مالِي وللشَّوِيُّ » أي الشَّاء ، كان من مَذْهبه أنّ الْمَنَعَ بالعُمْرة إلى الحجَّ تَجب عليه بَدَنة .

#### ﴿ باب الشين مع الهاء ﴾

- ﴿ شهب ﴾ (ه) في حديث العباس رضى الله عنه « قال يوم الفتح: يا أهل مكة: أسملوا تَسْلَمُوا ، فقد اسْتَبْطُنْتُم بأشْهَبَ بازِلِ » أى رُميتُم بأمْر صَعْبَ شديد لا طاقة ليكم به . يقال يوم أشهبُ ، وسَنة شَهْباد ، وجَيْشُ أشهبُ : أى قوى شديد . وأكثرُ مايستعمل في الشدَّةِ والكراهة. وجعَلَه بازِلًا لأنّ بُزُول البَعير نهايتُه في القُوّة .
- (سَ) ومنه حديث خليمة « خرجْتُ في سَنة شَهباء » أَى ذَاتِ قَحْط وجَدْب. وَالشَّهباء : الأَرضُ البيضاء التي لا خُضْرةَ فيهيا لِقِلَّة المُطَر ، من الشَّهبة ، وهي البَياضُ ، فسُمِّيت سَنةُ الجَدْب بها .
- \* وَفَى حَـَدَيْثُ اسْتِرَاقَ السَّمْعِ « فَرِبَّمَا أَدْرَكُهُ الشِّهَابُ قَهِـلَ أَن يُلْقِيمًا » يعنى السكلمة النُسْتَرَقة ، وأراد بالشِّهاب الذي يَنْقَضُ في الليل شِبْهِ الكوكب، وهو في الأصل الشُّعْلة من النار.
- ﴿ شَهْبِر ﴾ (س) فيه « لا تَتَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَة ، ولا لَهْبُرَة ، ولا نَهْبَرَة وَلا هَيْــذَرَة ، ولا لَهْبُرَة وَالشَّهْرُبَة : الــكبيرةُ الفانية .

- ﴿ شهد ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الشهيد » هو الذي لا يَغيِبُ عنه شيء والشاهدُ : الحاضرُ وَفَعِيلُ مِن أَبْنَية الْمِبالغة في فاعِل ، فإذا اعْتُبر العِلْم مطلقا فهو العليمُ ، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير ، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشّهيدُ . وقد يُعْتَبر مع هذا أن يَشْهَد على الخُلْق يوم القيامة بما عَلْم .
  - \* ومنه حديث على « وشَهْيِيدُك يومَ الدِين » أَى شاهِدُك على أُمَّتِه يوم القيامة .
- (ه) ومنه الحديث « سيدُ الأيام يومُ الجمعة ، هو شاهِدٌ » أى هو يشهَد لِمَنْ حَضَر صلاته. وقيل فى قوله تعالى « وشاهِدٍ ومشْهودٍ » إنّ شاهِداً يوم الجمعة ، ومَشْهودا يوم عَرَفة ، لأنّ الناس يَشْهَدُونَه : أى يَحْضُرُونه ويجتمعون فيه .
- \* ومنه حــديث الصلاة « فإنها مَشْهودة مكتوبة " ) أى تَشْهَدُها الملائكة وتكتُب أَجْرَها للمُصَلِّى .
- \* ومنه حديث صلاة الفجر « فإنها مشهودة مخضُورة » أى يَحضُرها ملائكةُ الليل والنهارِ ، هذه صاعِدة وهذه نازِلةٌ .
- (هس) وفيه « المبطونُ شهيدٌ والفَرِق (١) شهيدٌ » قد تكرر ذكر الشهيد والشّهادة في الحديث . والشّهيدُ في الأصل من قُتِل مُجاهدا في سبيل الله ، ويُجْمع على شُهداء ، ثم اتَّسِيم فيه فأطلق على مَن سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم من المبطون ، والفرق ، والحرق ، وصاحب الهدّم ، وأطلق على مَن سمّاه النبي شهيدا لأنَّ الله وملائكته شُهودٌ له بالجنّة . وقيل لأنه حَيُّ لَم يَمُت ، وذات الجنب وغيرهم . وسُمّى شهيدا لأنَّ الله وملائكته شُهودٌ له بالجنّة . وقيل لأنه حَيُّ لَم يَمُت ، كأنه شاهدٌ : أي حاضرٌ . وقيل لأنَّ ملائكة الرَّحة تَشْهدُه . وقيل لقيامه بشَهادة الجقّ في أمر الله حتى تُقيل . وقيل لأنه يشهدُ ما أعدً الله له من الكرّامة بالقَتْل . وقيل غيرُ ذلك . فهو فَعيل بمعنى فأعِل ، ومَعْنَى مَفْعُول على اختِلافِ النَّاويل .
- (س) وفيه « خيرالشُّهَدَاء الذي يأتي بشَهَادَته قبل أن يُثأُ لَها » هو الذي لا يَعْلَم (٢٠ صاحبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان : الغريق . والمثبت من † وهو رواية المصنف في ﴿ غرق ﴾ وسيجيء .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل و 1: « لايعلم بها صاحب الحق ... » وقد أسقطنا « بها » حَيْثُ أسقطها اللسان ...

الحق أنّ له معه شهادةً . وقيل هي في الأمانة والوكيعة ومالا يَعلَمه غيره . وقيل هو مَثَل في سُرْعة إِجَابَة الشَّاهـــد إذا اسْتُشهِدَ أن لا يُؤخِّرها ولا يَمْنَعها . وأصل الشهادة الإخبارُ بمــا شاهَدَه وشَهده .

- (س) ومنه الحديث « يأتى قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهدُون » هذا عام في الذي يؤدّى الشهادة قبل أن يَطْلُبَها صاحبُ الحقّ منه ، فلا تُقْبل شهادته ولا يُعْمل بها ، والذي قبله خاص . ويُجْمع وقيل معناه هُمُ الذين يشهدُون بالباطل الذي لم يَحْملوا الشهادة عليه ، ولا كانت عِنْدَهم . ويُجْمع الشاهدُ على شُهداء ، وشهوُد ، وشُهد ، وشُهاد .
- [ ] وفي حديث عمر « مالسكم إذا رَأَيتم الرَّجُل يُخَرِّق أَعْرَاضَ الناسِ أَن لا تُعَرِّبُوا (') عليه ؟ قالوا: مخافُ لِسَانه ، قال : ذلك أَحْرَى أَنْ لا تسكونُوا شُهداء » أَى إذا لم تَفْعَلُوا ذلك لم تَسكونُوا في جلة الشُّهدَاء الذين يُسْتَشْهدُون يوم القيامة على الأَمْم التي كذَّبت أَنبياءها .
- \* ومنه الحديث « اللَّمَّانُون لا يكونُون شُهَداء » أى لا تُسْمع شَهادَتُهُم . وقيل لا يَكُونُون شُهداء يوم القيامة على الأمّم الخالِية ِ .
- \* وفى حديث اللَّقَطَة «فليُشهرِدُ ذَا عَدْلِ» الأَمرُ بالشهادةِ أَمرُ تأديب وإرْشَادٍ ، لما يُخاف من تَسُويل النَّفس وانْبِعَاثِ الرَّغْبة فيها فتَدْعُوه إلى الخِيانةِ بَعْد الأمانةِ ، ورُجَّما نزل به حادثُ الموت فادّعاها ورَثْتُه وجَعَلُوها من جُمْلة تَرَكَته .
  - \* ومنه الحديث « شاهدَاكَ أو كِمينُه » ارتفَع شاهداكُ بفِعْل مُضْمر معناه : ماقال شَاهِداك .

( هِ س ) وفى حديث أبى أيوب رضى الله عنه « أنه ذَ كُر صلاةَ العَصْر ثم قال : لا صلاة بَعْدها حتى يُركى الشَاهِدُ ، قيل : وما الشَّاهِدُ ؟ قال : النجمُ » سمَّاه الشَاهِد لأنه يَشْهَد بالليل : أى يَخْصُر ويظْهر .

- \* ومنه قيل لِصَلاة المُغْرِب « صلاةُ الشَّاهدِ » .
- \* وفي حديث عائشة «قالت لامرأة عثمان بن مَظْعُون وقد تركُّتِ الحِضابَ والطُّيبَ:

<sup>(</sup>١) ق الليان : « ألا تعزموا » ، وسيعيده للصنف ق « غرب » .

- أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيب؟فقالت : مُشْهِدٌ كَمُغِيبٍ» يقال امرأة مُشْهد إذا كان زَوجُها حاضرًا عندها ، وامرأة مُشهد إذا كان زوجُها عائبًا عَنْها . ويقال فيه مُغِيبة ، ولا يقال مُشهدة . أرادَت أن زوجَها حاضر لكنّه لا يَقْرِبُها فهو كالغائب عنها .
- (س) وفى حديث ابن مسعود «كان يُعَلِّمنا التشهدكا يُعَلِّمنا الشُّورةَ من القُرآن » يُريد تَشهُدَ الصلاةِ ، وهو التَّحِيات ، سُمِّى تشهداً لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهو تفقُّلُ من الشهادة .
- (شهر) (هس) فيه «صُوموا الشهر وسِرَّه» الشهرُ: الهلال، سُمِّى به لشُهرْته وظُهُوره، أرادَ صُوموا أوّل الشَّهر وآخِرَه. وقيل سِرُّه وسَطه.
- \* ومنه الحديث « الشهر تسع وعشرون » وفي رواية « إنَّمَا الشهر ُ » أي إنَّ فائدة ارتقابِ الهِلالِ ليلة تسع وعشرين ليُعْرَف نقصُ الشهر قبله ، وإن أريد به الشهر نفسُه فتكونُ اللامُ فيه لِلعَهْد .
- \* وفيه « سُثِل أَيُّ الصوم أفضَلُ بعد شهر رمضان ؟ فقال : شهرُ الله المحرَّمُ » أضافَ الشهر إلى اللهِ تعظيماً له وتفخيماً ، كقولهم بَيْت اللهِ ، وآل الله ، لقُرَيشٍ .
- (س) وفيه « شَهْرًا عِيدٍ لا ينقُصان » يُريد شهر رمضان وذَا الحجَّة : أَى إِنْ نَقَصَ عَدَدُهَا فِي الحِسَابِ فَحَكُمُهُما عَلَى النَّمَام ، لئلا تَحْرَجَ أُمَّتُه إذا صَامُوا نِسِعةً وعشرين ، أَوْ وَقَع حَجُّهُم خَطَأ عن التَّاسِع أَو العاشر ، لم يكن عليهم قَضاء ، ولم يَقَع في نُسُكهم نقصٌ . وقيل فيه غير ذلك . وهـذا أشبه .
- (س) وفيه « من لَدِسَ ثوبَ شُهُرَة أُلبَسِه الله ثوبَ مَذَلَة يوم القيامة » الشُهُرَة : ظُهُورِ الشَّيء في شُنْعة حتى يَشْهَرَه الناس.
- \* ومنه حديث عائشة « خرج أبى شاهِراً سيفه رَاكِباً راحِلَتِه » تعنى يومَ الرُّدَّةِ : أَى مُبْرِزاً له من غِنده .

- (ه) وفي شعر أبي طالب:
- فَإِنِّي والضوابِحَ كُلَّ يومٍ وما تَتْلُو السَّفَاسِرَةُ الشُّهُورُ
  - أى العُلَماء ، واحدُهم شَهْر . كذا قال الهروى .
- (شهق) (س) فى حديث بَدْء الْوَحْى « لَيَتَرَدَّى من رُمُوسِ شَواهِق الْجِبال » أَى عَوَ الْبِها . يقال جَبَل شاهقُ : أَى عال .
- ﴿ شَهِلَ ﴾ (س) في صفته عليه السلام «كان أشْهَلَ العينِ » الشَّهُلة : مُحْرة في سواد العين كالشُّكُلة في الكياض .
- ﴿ شَهُم ﴾ (س) فيه «كان شَهُماً » أى نافذاً في الأُمُور ماضِياً . والشَّهُمُ: الذَّكُ الفؤادِ .
- ﴿ شَهَا ﴾ ( ه ) في حديث شدّاد بن أوس « عن النبي صلى الله عليه وسلم : إنّ أخوف ما أخاف عليكم الرِّياه والشَّهوة الخفيَّة » قيل هي كُلُّ شيء من المعاصى يُضْمره صاحبُه ويُصِرُّ عليه وإن لم يعمَلُه . وقيل هو أن يركى جارية حَسْناء فيغُضَّ طَرَّفه ثم ينظُر يقَبْهِ كما كان ينظر يعينه . قال الأزهرى : والقولُ الأولُ ، غير أنّى أستَحْسِنُ أن أنصِبَ الشهوة الخفية وأجعل الواو بمعنى مَع ، كأنه قال : إنّ أخوف ما أخاف عليكم الرياه مع الشهوة الخفيّة للمعاصى ، فكأنه يُرانى الناسَ بَرْكه المعامى ، والشهوة في قابه مُخفاة . وقيل : الرياه ما كان ظاهراً من العَمَل ، والشهوة الخفية حُبُّ اطلاع الناسِ على العمل (١) .
- (س) وفى حديث رابِعَة « ياشَهُو آئِيُّ » يقال رجُلُ شَهُو آنُ وشَهُو آئِيُّ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الشهوةِ ، والجُعُ شَهَاوَى كَسَكَارَى .

<sup>(</sup>١) في الدرالنثير : قلت : هذا أرجح، ولم يحك ابن الجوزيسواه ، وسياق الحديث يدلعليه

#### ﴿ باب الشين مع الياء ﴾

(شيأ) \* فيه «أن يَهُوديًا أَنَى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّكُم تَنْذِرُون وتُشْرِكُون، نقولون ماشاء اللهُ وشِئتُ ». المشيئة مهموزة : الإرادة ، وقد شِئتُ الشيء أشاؤه . وإنما فَرَق بين قول ماشاء اللهُ وشِئتُ ، وما شاء اللهُ مشئتُ ، وما شاء اللهُ مشئتُ ، وما شاء اللهُ مثبتُ ، وما شاء اللهُ مثبتُ ، وما شاء الله مثبتُ ؛ لأنَّ الواو تفيد الجمع دون الترتيب ، وثُمَّ تجمع وترُّتُ ، فمع الواو يكونُ قد جمع بين اللهِ وبيهَ في المشيئة ، ومع ثم بكون قد قدَّم مشيئة الله على مشيئته . وقد تكرر ذكرُها في الحديث .

﴿ شيح ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنه ذَ كُرِ النَّارِ ﴿ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ﴾ الْمُشِيح : اَلَحَذِرُ وَالْجَادُّ في الأَمْرِ . وقيل الْفُبل إليك ، المانعُ لِمَا وَرَاء ظهره ، فيَجُور أن يكون أشاحَ أحد هذه المعانى : أَى حذِرَ الناركأنه ينظرُ إليها ، أو جَد على الإيصاء باتقائها ، أو أقبل إليك في خِطاً به .

- \* ومنه في صفته « إذا غَضِب أَعْرَض وأَشَاحَ » وقد تحكرر في الحديث.
  - \* ومنه حدیث سطیح « علی جَمَل مُشِیح » أی جَادّ مُسْرِع .
- ( شیخ ) ( س ) فیه ذکر « شِیخان قُر یش » هو جمع شیخ ، مثل ضَیف وضِیفان.
- \* وفى حديث أحد ذكر « شَيخانِ » هو بفتح الشين وكشر النون : موضع بالمدينة عَسكر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلَة خَرَج إلى أُحُد ، وبه عَرَض الناسَ .
- ﴿ شيد ﴾ \* فى الحديث « من أشاد على مُسلم عَورةً يَشِينُهُ بها بغير حقّ شانَهُ الله بها يوم القيامة » يقال أشادَه وأشادَ به إذا أشاعَه ورَفَع ذكره ، مِن أشَدْتُ البُكْنيانَ فهو مُشاد ، وشَيَّدته إذا طوَّلته ، فاستُعير لرفع صوتك بما يكرهه صاحبُك .
- (ه) ومنه حديث أبى الدرداء رضى الله عنه «أَيُّمَا رجل أَشَادَ على امْرىء مُسْلَم كُلَةُ هو منها بَرِى؛ » ويقال : شَادَ البنيان يَشيدُ ، شَيداً إذا جَصَّصَه وعمله بالشَّيد ، وهو كل ماطُليت به الحائطُ من جَصَّ وغيره .

- (شير) (ه) فيه «أنه رَأَى امْرأَةً شَيِّرة عليها منَاجِد » أَى حسنة الشارة والهيئة . وأصامها الواو . وذكرناها هاهنا لأجل لَفْظِمها .
- \* وفيه « أنه كان يشِير في الصلاة » أي يُومِي باليدِ أو الرَّأسِ ، يعني يأمرُ وينهَي . وأصلُها الواوُ
  - \* ومنه الحديث « قُولُه لِلَّذِي كَان 'يشير بأصبعه في الدُّعاء : أحَّد أحَّد » .
- \* ومنه الحديث «كان إذا أشار أشار بكّفه كُلّها » أراد أنّ إشاراتِه كانت نُحْتَلِفة ، فَ ا كانَ منها في ذِكر التَّوجِيد والتشهد فإنه كان يُشير بالمُسبّحة وحدَها ، وما كان منها في غير ذلك فإنَّه كان يُشير بكفة كلها ليكون بين الإشار تَين فَرْق .
  - \* ومنه الحديث « وإذا تَحَدَّث اتَّصل بها » أى وصَل حَديثه بإشارة ٍ تَوْكِّده .
- (س) ومنه حديث عائشة « من أشارَ إلى مُوامن بحَديدة يُربد قَتْله فقد وَجَب دَمُه » أَى حلَّ للمقصود مها أن يدفَعه عن نَفْسه ولو قَتَله ، فوجَب هاهمنا بمعنى حَلَّ .
- (ه) وفي حديث إسلام عمرو بن العاص « فدخل أبو هريرة فتشايرَه الناسُ » أى اشْتَهرُوه بأبْصَارِهم ، كأنه من الشارَة ، وهِي الهيئة واللِّباس .
- (ه) وفي حديث ظبيان « وهُمُ الذين خَطُّوا مَشايِرها » أي دِيارَها ، الواحدةُ مَشارَة ، وهي مَغْعَلة من الشارة ، والميمُ زائدة ·
  - (شير) (س) في حديث بدر، في شعر ابن سَوادَة:

ومَاذًا بِالقَلِيبِ قَليبِ بَدْرِ مِن الشِّيزَى يُرَيِّنَ بِالسَّنَامِ

الشيزى: شجر يُتَّخذ منه الجِفان ، وأرادَ بالجِفان أرْبابَها الذين كانوا يُطْعِبُون فيها وتُتِلوا بِيَدُر وأَلْقُوا في القَلِيب ، فهو يَرْثِيهم . وسَمَّى الجفانِ شِيزَى باسم أَصْلها .

- (شيس) (س) فيه « نَهَى قوماً عن تأْبِيرِ نَخْلِهم فصارَت شِيصاً » الشيصُ : التمر الذي لا يَشْتَدُّ نوَ اه و يَقُوى . وقد لا بكونُ له نَوَّى أصلاً ، وقد تكرر في الحديث .
- (شيط) (ه) فيه « إذا اسْتَشاطَ السُّلطانُ تسلُّط الشيطانُ » أَى إذا تَلهَّب وتحرَّق

- من شدَّة الغَصب وصاركاً نَه نار ، تسلط عليه الشيطانُ فأغراه بالإيقاع بَن غَصِب عليه ، وهو اسْتَفْعَل ، من شاطَ يَشيط إذا كاد يحترق .
- (ه) ومنه الحديث « ما رُثَى ضَاحِكاً مُسْتَشَيطاً » أى ضاحِكاً ضَحِـكا شديداً كالمُتَها لِكُ فَي ضَحِـكه ، يقال اسْتَشَاط الحَمَام إذا طَارَ .
- (س) وفي صفة أهل النار « ألم تَرَوا إلى الرَّأْسِ إِذَا شُيِّط » من قولهم شَيَّط اللحمَ أو الشَّعَرَ أ أو الصَّوْفَ إذا أَخْرَ ق بعضَه .
- (ه) وفي حديث زيد بن حارثة يوم مؤتة « أنه قاتكي بِرَ ايَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاطَ في رِماح ِ القوم » أى هَلَك .
- \* ومنه حديث عمر « لمَّما شَهِدَ على الْمغيرة كَلاثةُ نَفَرٍ بالزنا قال : شاطَ ثلاثةُ أَرْباعِ الْمغيرة » .
- (ه) ومنه حديثه الآخر « إن أخوف ماأخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البَرَى مُ فَيُشَاطَ لَحُهُ كَا تُشَاطَ الْجَزُورُ فَيُشَاطَ لَحُهُ كَا تُشَاطَ الْجَزُورُ إذا قَطَّمَهَا وقسَّمَ لَحْهَا . وشاطت الجَزُورُ إذا لَمُ يَبَقَ فِيهَا نَصِيبُ إلا تُقسِّم .
- [ ه ] وفيه « إِنَّ سفينَةَ أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِذْلٍ فَأَكُلُهِ » أَى سَفَكُ وأَرَاقَ . يَعْنَى أَنه ذَكَهَا بُعُود .
- [ه] وفي حديث عر «القَسَامةُ تُوجِبُ العَقْل، ولا تُشِيطُ الدَّمَ » أَى تُؤخذُ بها الدَّيةُ ولا يُؤخذُ بها القِصاصُ. يمنى لا تُهُلكُ الدَّمَ رأسا بحيث تُهدِرُه حتى لا يجب فيه شَى؛ من الدِّية .
- (س) وفيه « أعوذ بك من شر ً الشيطان وفَتُو به ، وشِيطاً وشُجُونه » قيل الصواب وأشطانه : أى حِباً لِه الَّتي يَصِيدُ بها .
- (شيع) (ه) فيه « القَدَريَّةُ شِيمةُ الدَّجَالَ » أَى أُو لياؤُه وأَنصارُه . وأصلُ الشَّيعة الفِرْقة من النَّاس ، وتقَعُ على الواحِدِ والاثنين والجمع ، واللذَ كَرَّ والمؤنَّث بلفظ واحدٍ ، ومعنى واحد . وقد عَلَب هذا الاشم على كُلِّ من يَزْعُم أنه يَتُولَى عايًّا رضى الله عنه وأهلَ يئته ، حتى

- صَارَ لهم اسماً خاصًا ، فإذا قيل فلان من الشِّيعة عُرف أنه منهم ، وفي مَذْهب الشِّيعة كذا : أي عِندَهم . وتُجُمع الشِّيعة على شِيَع . وأصلُها من المُشايعة ، وهي الْمَتَابِعة والْمُطَاوعة .
- (س) ومنه حــدیث صفوان « إنی لأرَی موضع الشَّهــادة لو تُشــاییمنی کَفْسی » أَی تُتَابِعنی .
- \* ومنه حدیث جابر لما نزلت « أو یَلْبِسَکم شِیَماً و یُذیق بعضکم بأسَ بَعْض » قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : هاتان أَهْوَنُ وأَیْسرُ » الشَّیَع : الفِرَق ، أَی یجعلَکم فِركاً مختلفین .
- ( ه س ) وفي حديث الضحايا « نهى عن المُشيّمة » هي التي لا تَزالُ تَكْبَع العَمْ عَجَفاً : أي لا تلحقُها ، فهي أبدا تُشيّعها : أي تَمْشي وراءها . هذا إن كَسَرْت الياء ، وإن فتَحْتُها فلانها تحتاج إلى من يُشيِّعها : أي يسُوقُها لتأخرها عن الفَهَم .
- ( ه س ) وفى حديث خالد « أنه كان رجُلا مُشَيَّمًا » المُشَيَّم : الشُّجَاع ، لأن قلبه لا يَخذُلُه كَأَنَّه يَشَيَّمُ بغيره .
- \* ومنه حديث الأحنف « وإنّ حَسكة كان رجَلا مُشيَّعًا » أراد به هاهنا العَجُولَ ، من قولك : شَيَّعتُ النار إذا أَلْقَيْت عايها حَطَبا تُشْعلُها به .
- ( ه س ) وفي حديث مريم عليها السلام « أنها دَعت للجَرَاد فقالَت : اللهم أعِشْهُ بنسير رَضاع ، وتابع بينَه بغير شِياع » الشّياعُ بالكسر : الدُّعاء بالإبل لتُساق وتَجُنْتَه وقيل لصَوت الزَّمَّارة شِياع ؛ لأن الرَّاعي يجمع إبلَه بها : أي تَا بِع بينه من غير أن يُصَاح به .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « أمر نا بكسر الـكُوبة والـكِمَّارة والشِّياع » .
- (س) وفيه « الشّياعُ حرام » كذا رواه بعضهم . وفسَّره بالمُفَاخرة بكثرة الجماع . وقال أبو ُعمر : إنه تَصْحِيف ، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة . وقد تقدَّم . وإن كان تَحفُوظاً فلملّه من تَسْمية الزَّوجة شاعة .
- [ ه ] ومنه حدیث سیف بن ذی یزن « أنه قال لعبد المطلب : هل لك من شاعة ٍ » أی زُوْجَة ِ ، لأنها تُشایعه : أی تُنَابِعه .

- \* ومنه الحديث « أنه قال لفلان : ألك شَاعَة ؟ » .
- (س) وفيه « أَيُّمَا رَجِلِ أَشَاعَ عَلَى رَجِلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال
- (س) وفي حديث عائشة رضى الله عنها « بعد بَدْرِ بشهْرِ أو شَيْعه » أى أو نَحُواً من شَهْرُ . يقال أقمتُ به شهْرًا أو شَيعَ شَهْرُ : أى مِقدَارَه أو قريباً منه .
- ﴿ شَيْمٍ ﴾ (هـ) في حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه شُكى إليه خالدُ بن الوليدِ ، فقال : لا أشِيمُ سيفاسلَّه اللهُ على المُشركين » أي لا أُغرِدُه . والشَّيمُ من الأصداد ، يكون سَلاَّ وإغادا .
- (س) ومنه حديث على « أنه قال لأبى بكر رضى الله عنهما لما أراد أن يخرُج إلى أهل الردّة وقد شَهَرَ سيفَه : شيمُ سَيْفَك ولا تَفْجَعنا بنفسك » وأصل الشَّيم النظرُ إلى البرق ، ومن شأنه أنه كا يخفتُ يَخْفَى من غير تَلبَّث ، فلا يُشام إلاَّ خافقاً وخافياً ، فشبة بهما السَّلُّ والإنحادُ .

#### وفى شعر بلال :

## وهل أرِدْنَ يومًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وهل يَبْدُونَ لي شامة وطَفِيلُ

قيل هُمَا جَبَلان مُشْرِفان على مَحَنَّة . وقيل عَينَانِ عندها ، والأوّل أكثرُ . ومجنَّة : موضعُ قريبُ من مكة كانت تُقام به سُوقُ في الجاهليَّة . وقال بعضهم : إنه شابَةُ ، بالباء ، وهو جَبَل حجازى .

- (شين) \* في حديث أنس رضى الله عنه بَصِفُ شَعْر النبى صلى الله عليه وسلم « ما شانه الله بيَيْضاء » الشَّينُ : العَيبُ . وقد شانه يَشينه . وقد تكرر في الحديث . جعل الشَّيْبَ ها هنا عيباً وليس بعيب ، فإنه قد جاء في الحديث أنه وقار وأنه نُور . وَوَجْهُ الجمع بينهما أنه لما رأى عليه السلام أبا قُحافة ورأسُه كالثَّغَامة أمرَ هم بتعييره وكرهة ، ولذلك قال « غَيِّرُوا الشيب » فلمَّا عَلِم أنس ذلك من عادته قال : ما شانه الله ببيضاء ، بناء على هذا القول ، وحملاً له على هذا الرَّأى ، ولم يَسْمع الحديث الآخر ، ولعلَّ أحدها ناسخ للآخر .
- ﴿ شيه ﴾ (س) في حديث سوادة بن الربيع « أتيتُهُ بأمِّي فأمر لها بشِياهِ غُمْ » الشّياه: جمعُ شاة ،

وأصلُ الشاةِ شَاهَةُ ، فحذِفت لامُها . والنسب إليها شاهِيُّ وشاوِيٌّ ، وجمعها شياهُ وشاء ، وشَوِيٌّ وتصغيرُ ها شُويْهَةُ وشُويَّةً . فأمَّا عَينُها فَوَاوٌ ، وإنما قابت في شِياه لكسرة الشين ، ولذلك ذكر ناها هنا . وإنما أضافها إلى الغم لأنَّ العرب تُستَّى البقرةَ الوحْشيةَ شاةً ، فيَّزَها بالإضافةِ لذلك .

(س) وفيه « لا يُنقَضُ عَهِدُهم عن شِيّة ماحِل » هكذا جاء فى رواية : أى من أَجْل وشي واشي . وأصل شِيّة وَشَى ، فحذفت الواو وعُوِّضت منها الهاء . وذكر ناها هاهنا على لفظِها . والما حِلُ : السَّاعي بالحَال .

(س) وفي حديث الخيل « فإن لم يكن أدْهَم فكُمَيْت على هذه الشَّيَةِ » الشيةُ : كُلُّ لِون يخالفُ مُعظَم لون الفَرس وغيره ، وأصله من الوشي ، والهاء عوض من الواو المحذوفة ، كُلُّ لِون يخالفُ مُعظَم لون الفَرس وغيره ، وأصله من الوشية . وأصلها وشية . والوشي : النقش . أراد على كالزّنة والوزن . يقال وشيتُ الثوب أشيه وَشيا وشية . وأصلها وشية . والوشي : النقش . أراد على هذه الصَّلَة وهذا اللون من الخيل . وبابُ هذه الكَلِات الواو . والله أعلم .

انتهى الجزء الثانى من نهاية ابن الأثير ويايه الجزء الثالث وأوله (حرف الصاد)

# فه خرس الجزءالثاني من النهاية

|                |          | أصفعة |                  |              | _                        |
|----------------|----------|-------|------------------|--------------|--------------------------|
| ء مع النون     | ب الخا   | - 1   |                  | حرف الخاء    | م <sub>ي</sub> قيعة<br>س |
| ے<br>مع الواو  |          | ۸٦    |                  |              |                          |
| ے<br>مع الیاء  |          | ۹.    | _                | باب الخاء    |                          |
|                |          | ·     | مع التاء         | •            | •                        |
| ف الدال        | حر       |       | مع الجيم         |              | - 11                     |
| ال مع الحمزة . | ُن ، الا | h .   | مع الحاء         |              | 11                       |
|                |          |       | مع الدال         | ď            | 14                       |
| مع الباء       |          | 47    | معالذال          | <b>)</b>     | 17                       |
| مع الثاء       | »        | ١٠٠   | ے<br>مع الراء    |              | 14                       |
| معالجيم        | Ď        | 1.1   | ے<br>مع الزای    |              | YA.                      |
| مع الحاء       | D        | 1.4   | مع السين.        |              | ۳۱                       |
| مع الخاء       | ď        | 1.4   | مع الشين         |              | 44                       |
| مع الدال       | D        | 1.9   | ع يا<br>مع الصاد |              | ۳٦                       |
| مع الراء       | <b>)</b> | 1-9   | ے سب<br>مع الضاد |              |                          |
| مع الزاي       | <b>»</b> | 119   | , <del>-</del>   |              | 4.4                      |
|                |          | 1     | مع الطاء         | <b>D</b> . — | ŧŧ                       |
| مع السين       |          | 117   | مع الظاء         | Ð            | •1                       |
| مع العين       |          | 114   | مع القاء         | D            | 94                       |
| مع الفاء       | D        | 144   | مع القاف         | W            | <b>0</b> Y               |
| مع القاف       | ď        | 187   | ے<br>مع اللام    |              | <b>6</b> A               |
| مع الكاف       | <b>3</b> | 144   | ے<br>مع الم      | D            | <b>YY</b>                |
|                |          | •     | 1                | •            |                          |

|            |             |          | صفحة  |   |                          |              | صفحة  |
|------------|-------------|----------|-------|---|--------------------------|--------------|-------|
| ,          | ء مع البا.  | باب الرا | 174   | 5 | ل مع اللام               | حرف الدا     | 179   |
| •          | مع التا     | ))       | 141   |   | مع الميم                 | <b>»</b>     | 188   |
|            | مع الثا.    |          | 190   |   | مع النون                 | ***          | 127   |
| يم         | مع الج      | »        | 194   |   | مع الواو                 | D            | 144   |
|            | مع الحا     | ))       | ۲۰۷   |   | مع الهاء                 | u            | 1.84  |
|            | مع الخا     | <b>)</b> | 717   |   | مع الياء                 | ))           | 154   |
| ل          | مع الدا     | ))       | 714   |   | ب الذال                  | <b>ح</b> ر ف |       |
| ل          | مع الدا     | <b>)</b> | 717   |   | المع الهمزة              |              | 1 - 1 |
| ى          | مع الزا     | <b>»</b> | 717   |   | ال مع الهمرة<br>مع الباء |              |       |
| ي <i>ن</i> | مع الس      | <b>»</b> | 77.   |   | مع الجاء<br>مع الحاء     |              | 107   |
| ين         | -<br>مع الش | <b>»</b> | 778   |   | مع الحاء<br>مع الخاء     |              |       |
|            | مع الص      |          | 777   |   | مع احاء<br>مع الراء      |              | 107   |
| باد        | مع الض      | <b>»</b> | 777   |   | مع العين<br>مع العين     |              | 194   |
| اء         | مع الط      | ))       | 777   |   | مع الفاء                 |              | 131   |
| ڹڹ         | مع الع      | ÿ        | 744   |   | ے<br>مع لقاف             |              | 177   |
|            | مع الغي     |          | 7447  |   | _<br>معالكاف             |              | 144   |
| <b>5</b> . | · . مع الفا | » · · ·  | 72.   |   | ب<br>مع اللام            |              | 170   |
| اف         | مع القا     | ))       | 787   |   | مع الميم                 |              | 177   |
| اف         | معالكا      | ))       | 707   |   | ً مع النون<br>مع النون   |              | ١٧٠   |
|            | مع الميم    | ))       | 771   |   | ے<br>مع الواو            |              | 171   |
|            | مع النو     |          | 77.   |   | مع الهاء                 |              | 177   |
|            | مع الو      |          | 771   |   | مع الياء                 |              | 178   |
|            | مع اله      |          | .447, |   | ف الراء                  |              |       |
|            | مع اليا     |          | 7.47  |   | ء مع الهمزة              |              | 177   |

|                                  | مفحة         |                                  | منبحة           |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| بابالسين معالحاء                 | 720          | حرف الزاي                        |                 |
| « اغذاء »                        | 450          | باب الزای مع الهمزة              | 797             |
| « الدال                          | 404          | » بع الباء » مع الباء            | 74.4            |
| « مع الراء                       | 401          | « مع الجيم                       | 447             |
| (( الطاء                         | 770          | « مع الحاء                       | <b>44</b> 4     |
| « العين                          | 444          | « مع الحاء                       | Y4A             |
| « الغين                          | 771          | « مع الراء                       | *               |
| باب السين مع الفاء               | * **1        | ر مع الطاء<br>الا مع الطاء       | ٣٠٢             |
| « القاف                          | <b>FVV</b>   | ے<br>« مع العین                  | 4.4             |
| « الكاف                          | 77.7         | » مع الغين                       | ۲٠٤             |
| باب السين مع اللام               | ۲۸۷          | « مع القاء                       | 4.5             |
| « الميم                          | 797          | _<br>« مع القا <i>ف</i>          | 4.0             |
|                                  | 8.7          | « معالكاف                        | *•V             |
| « الواو                          | 113          | « مع اللام                       | <b>**</b> \( \) |
| « الهاء »                        | AYS          | « مع الميم                       | 711             |
| « اليا.                          | ٤٣٠          | » مع النون                       | 317             |
| حرف الشين<br>باب الشين مع الهمزة |              | « مع الواو                       |                 |
|                                  | 257          |                                  | 441             |
|                                  | 277          | « مع الياء                       | 448             |
|                                  | 224          | ح ف السن                         |                 |
| « الثاء                          | <b>£ £ £</b> | حرف السين<br>باب السين مع الهمرة | Mark I          |
| , 1 <b>*</b>                     | \$ \$ \$     | باب السين مع اهمراه ·            | 77Y             |
| '                                | A33          | « الباء                          |                 |
| « الحاء                          | l            |                                  | 137             |
| « الدال                          | 103          | « الجيم                          | 454             |

|          |           | منعا |            |            | مبنية        |
|----------|-----------|------|------------|------------|--------------|
| مع القاء | باب الشين | 3A3  | ن مع الذال | باب الشير  | 804          |
| القاف    | <b>»</b>  | 283  | الزاء      | <b>.</b>   | <b>ફ ક</b> ફ |
| الكاف    | <b>»</b>  | 294  | الزاى      | <b>»</b>   | ٤٧٠          |
| مع اللام | باب الشين | 894  | ن مع السين | باب الشير  | 773          |
| الميم    | <b>»</b>  | 899  | الصاد      | Ď          | 277          |
| النون    | <b>)</b>  | ٥٠٥  | الطاء      | »          | 773          |
| الواو    | <b>»</b>  | o.v  | الظاء      | <b>»</b> · | 773          |
| الماء    | ď         | 917  | المين      | <b>»</b>   | <b>4</b> Y4  |
| الياء    | *         | •/٧  | الغين      | <b>w</b> . | 783          |
|          |           |      |            |            |              |

#### تصويبات خاصة بالجزء الأول

لماكان ابن الأثير رحمه الله يميد ذكر الحديث في أكثر من موطن ، تبعا لورود اللفظ الغريب فيه ، فقد بانت لنا هذه التصويبات خلال عملنا في الجزء الثاني وبقية الأجزاء .

|                           |       |            | <del></del> -        |         |            |
|---------------------------|-------|------------|----------------------|---------|------------|
|                           | البطر | المنحة     |                      | المستن  | المفجة     |
| فهو أُسِفُ                | 37    | A3.        | آبِنُهُ وآبُنُهُ     | Ψ.      | 14         |
| ومنه الظائر ، وهي المرضعة | \•    | <b>e</b> * | أبو عُبَيد           | ٠ ۲٠    | ۱٧         |
| بَشير بن الْحَصَاصِيّة    | 14    | 7.0        | الإثاوة والإثاية     | 14      | 78.        |
| الحصين بن القعقاع         | ۲١    | ٦٠,        | آخِهُ                | 77      | 77         |
| فهو آلیِّق                | 1     | 71         | أحياء                | . *     | 44         |
| มีให                      |       | 77         | ابن الحارث بن المطلب | ٤       | 47.        |
| وأتى                      | ٦     | ٦٣         | وكذلك آدَم يُؤدِّم   | 6       | ۲۲ .       |
| وابعد                     | 17    | 7.8        | أرززت                | 77      | <b>K</b> A |
| حتى استَحْمنتاً           | **    | 444        | أَرِنْ أَو اغْجَلْ   | /Y6/Y6Y | ٤١         |
| واحتجاه                   | o     | 789        | تَغُرُكُ             | 17      | 73         |
| بالآخر                    | •     | 244        | آرِیًا               | ۲.      | ٤٣         |
| تَخُوُّنُهُ . تَنَقَّصُهُ | 17:10 | 244        | من الأشرة            | ۳       | ٤٨٠        |
| أم حُبَيْن                | ٦     | 270        | والخمثر              | 14      | ٤٨         |

فىغرىب الحكشين والأنشر ىبإمام مجرا لدينأ بى لسعا دارًا لمبارك ببهخرًا لجزرى النالاثير (330 - 7.74)

الجزوالثالث

خست الزاوى مجمور محت الطهاجي الماجي

دَاراحياء التراث العربي ب يروت لبك نان

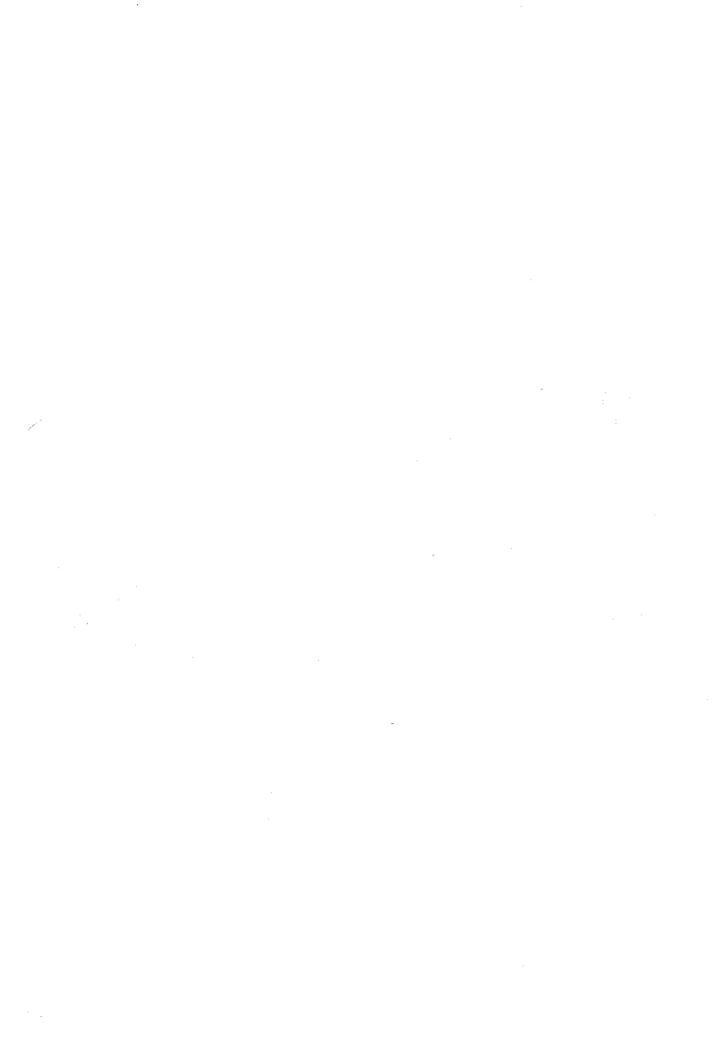



- \* ومنه حديث أسامة « فجعل يرفَعُ يده إلى السماء ثم يَصُبُّها على ۖ أَعْرِف أَنه يدعُو لى ».
- (س) وفي حديث مسيره إلى بدر «أنه صَبَّ في ذَفْرِ انَ » أي مَضَى فيه مُنْحدرا ودَافِعاً ، وهو موضعٌ عند بَدْر .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « وسئل أيُّ الطَّهُور أفضل ؟ قال : أن تَقُوم وأنت صَبَب » أي يَنْصَبُ منك الماء ، يعني يتَحدَّر .
- (س) ومنه الحديث « فقام إلى شَجْبِ فاصْطَبَّ منه الماء » هو افتمل ، من الصَّبُ : أي أخذه لنفسه . وتباء الافتمال مع الصَّاد تُقُلْبُ طاء ليسهل النَّطْقُ بهما ؛ لأنَّهما من حروف الإطباق .
- \* وفى حديث بَرِيرَةَ « قالت لها عائشة رضى الله عنهما : إن أَحَبَّ أَهُلُكِ أَن أَصُبَّ لهم ثَمَنَكِ صَبَّةً واحدةً » أَى دَفْعة واحدةً ، من صَبَّ الماء يَصُبُّه صَبًّا إذا أَفْرَغَه .
- \* ومنه صفة على رضى الله عنه لأبى بكر حين مات «كُنتَ على الكافرين عَذابا صَبًّا » هو مصدر بمعنى الفاعل والمفعول.
- (ه) وفى حديث واثلة بن الأُسْقَع فى غزوة تَبُوك « فحرجْت مع خير صاحب ، زَادِى فى الصُّبَّة » الصُّبة : الجماعة من الناس . وقيل هى شىء يُشبه السُّفْرة . يريد كنت أكل مع الرفقة الذين محبِتْهُم ، وفى السُّفْرة التي كانوا يأكلون منها . وقيل إنما هى الصِّنَّة بالنون ، وهى بالكسر والفتح شِبه السَّنَّة يوضع فيها الطعام .
- (ه) ومنه حديث شَقِيق « أنه قال لإبراهيم النَّخَعي : أَلَمَ أَنَبَأُ أَنَّكُم صَبَّنَان صُبَّنَان » أي جماعتان .
- \* وفيه « أَلاَ هَلْ عَسَى أحد منكم أَن يَتَّخِذ الصُّبَة من الغنم » أَى جماعة منها ، تَشْبِيها بجماعة النَّاس . وقد اختلف فى عَدَدِها ، فقيل ما بي شرين إلى الأرْبَعين من الضأن والمَعَز . وقيل من المَعَز خاصَّة . وقيل نحو الخمسين . وقيل ما بين السِّين إلى السبعين . والصُّبَّة من الإبل نحو خمس أو ست .

- (س) ومنه حديث عمر رضي الله عنه « اشتريتُ صُبَّةً من غَنَّم ».
- (س) وفي حديث قتل أبي رافع اليهودي « فَوضَعت صَبِيبَ السَّيف في بَطَنه » أي طَرَفه وَآخِرَ ما يبلغ سيلانه حين ضُرِب وعمل. وقيل طرّفه مُطاقا.
- (س) وفيه « لتَسْمَعُ آيةً خيرٌ لك من صَبِيبٍ ذَهبًا » قيـل هو الجليد. وقيل هو ذَهبَ مَصْبُوب كثيرا غير معدُودٍ ، وهو فعيل بمعنى مفْعُول . وقيل يحتمل أن يكون اسم جَبَل كا قال فى حديث آخر : « خيرٌ من صَبِيرِ ذَهبًا » .
- (ه) وفى حديث عُتبة بن عَزُوان « ولم يَبْق منها إلاَّ صُبَابة كَصُبابة الإِناء » الصُّبابة: البَقِيَّةُ اليَسيرة من الشراب تَبْقَى في أَسْفل الإِناء .
- \* وفيه « لَتَعُودُنَّ فيها أَسَاوِدَ صُبُّا » الأساودُ: الحياتُ. والصَّب: جَمع صَبُوب، على ان أَصله صُبُبُ ، كَرسُول ورُسُل، ثم خُفِّ كَرُسُل فأَدْغم، وهو غَريب من حيثُ الإدْغام. قال النَّضر: إنَّ الأسود إذا أراد أن يَنْهُ ارْتفع ثم انْصَبَّ على المُلدُوغ. ويُروى « صُبَّى» بوزن حُبْلَى. وسيذكر في آخر الباب.
- (صبح) (ه) في حديث المَوْلد<sup>(٢)</sup> « أنه كان يَقِيها في حِجْر أبي طالب ، وكان يُقَرَّب إلى الصَّبْيان تَصْبِيحُهُم فيَخْتَاسُِون ويكُفُ » أي يُقَرَّب إليهم غَـــداؤهم ، وهو اسم على تَفْعيل كالتَّرعيب (٢) والتَّنوير .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنه سُثل مَتَى تَحِيل لنا الميتَة ؟ فقال : ما لم تَصْطَبحُوا ، أو تَغْتَبقوا ،

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : أو غيره من نبات الأرض . ﴿ ﴿ ﴾ في اللسان : المبعث .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و إ : « الترغيب » ، بالغين المعجمة . وأثبتناه بالمهملة كما فى الهروى واللسان . قال فى اللسان « التَّرْعيب للسَّنام المقطَّع . والتَّنْوير اسم لنَوْر الشجر » .

أُو تَحْتَفُوا بِهَا بَقُلًا » الاصْطِباحُ ها هنا : أَ كُلُ الصَّبُوح ، وهو الغَداء . والغَبُوق : العشاء . وأصابُهما في الشُّرب ، ثم اسْتُعطِلافي الأكل : أي ليس لكم أن تَجْمَعُوها (١) من المَيتَة .

قال الأزهرى: قد أنْكر هذا على أبى عُبَيد، وفُسِّر أنه أرّادَ إذا لم تجدوا لُبَيْنَةَ تَصْطَبَعُومُها، أو شَرابا تَمْتَبِقُونه، ولم تَجِدُوا بَعْد عَدَمِكُم (٢٠ الصَّبُوحِ والغَبُوق بَقْدَلَةً تأكلونَها حَالَّتُ لَكُم الميتَة. قال: وهذا هو الصحيح.

- \* ومنه حديث الاستسقاء « وما لنا صَبَّ يَصْطبح » أى ليس عندنا لَبَن بقدر ما يشربه الصَّبى بُكُرَةً ، من الجدب والقَحْط ، فضلا عن الكبير .
  - \* ومنه حديث الشُّعبيّ « أعن صَبُوح مِ تُرَقِّقُ ؟ » قد تقدم معناه في حرف الراء.
- (س) وفيه « من تصبَّح سبع تَمْرَات عَجْوة » هو تَفَعَلَ ، من صَبحتُ القوم إذا سَقَيتهم الصَّبُوح. وصبَّحت بالتشديد لغة فيه .
- (س) ومنه حديث جرير « ولا يَحْسُر صابحُها » أى لا يَسِكُلُ ولا يَمْياً صابِحُها ، وَهو الذي يَسْقِيها صباحا ؛ لأنه يُوردها ماء ظاهراً على وجه الأرض .
- \* وفيه « أَصْبِحُوا بالصَّبِح فإنه أَعْظَمُ للأُجْرِ » أَى صلُّوها عند طُلُوع الصَّبِح . يقال أَصْبِح الرجل إذا دخل في الصُّبِح .
  - \* وفيه «أنه صَبَّح خَيبرَ » أَى أَتَاها صَباحا .
    - (ه) ومنه حدیث أبی بكر:

كُلُّ امْرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْسِلِهِ وَالمُوتُ أَذْنَى مِن شِرَ الْخِ اَمْـٰلِهِ أَى مَاْتِيُّ بِالمُوت صَباحاً لَـكُونه فيهم وقْتَقَذِ .

\* وفيه لمَّا نزلت «وأنْدرعَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِين» صَمَّدَ على الصَّفَا وقال: «ياصَبَاحاه»هذه كلة يقولها السُتغيث، وأصلُها إذا صَاحُوا للفَارَة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يُفيرُون عندَ الصَّباح، ويُسمُّون يوم

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ١ : « أن تجمعوا » . والْمُثبت من اللسان والهروى والدر النثير .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل و أ : « بعد عدم الصّبوح » . وأثبتنا ما فى اللسان والهروى .

الغارَة يوم الصَّباح ، فكأنّ القائل ياصباً حاه يقول قد غَشِينَا العَدُوُّ . وقيل إن المُتقَاتلين كانوا إذا جاء الليلُ يَرْجعُون عن القتال ، فإذا عادَ النهار عاوَدُوه ، فكأنه يريد بقوله يا صَباحاه : قد جاء وقتُ الصَّباح فتأهَّبوا للقتال .

- (س) ومنه حديث سَلَمة بن الأكوع « لَمَّا أُخِذَت لِقاَحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نادَى : باصباحاه » وقد تكرَّر في الحديث.
  - (س) وفيه « فأصبِحي سِر اجَك » أي أصلحيها وأضيئيها. والمِصْباحُ: السّراج.
- (س) ومنه حدیث جابر فی شُخُوم المَیتة « ویَسْتَصْبِح بها الناسُ » أی یُشْعِماون بها سُرُجَهم .
- \* ومنه حديث يحيى بن زكرياعليهما السلام «كان يَخْدُمُ بيت المقدس نهارا ، ويُصْبح فيه ليلاً » أى يُسْرِ ج السِّرَاج .
- ( ه ) وفيه « أنه نهى عن الصَّبْحَة » وهى النوم أولَ النَّهار ؛ لأنه وقتُ الذَّكر ، ثم وقت طلب الكَشب .
  - [ ه ] ومنه حديث أم زَرْع « أَرْقُدُ فأتصبّح » أرادَت أنَّها مَكْفيَّة ، فهي تنام الصُّبْحة .
- \* وفى حديث الْمُلاَعَنة « إنْ جاءت به أَصْبَحَ أَصْهَبَ » الأَصْبَحُ : الشديد مُعْرة الشعر . والمصدر الصّبَح ؛ بالتحريك .
- ﴿ صبر ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الصَّبُور » هو الذي لا يُعاجل العُصَاة بالانتقام ، وهو من أَبْذِية الْبَالغة ، ومعناهُ قريبٌ من معنى الحليم ، والفرقُ بينهما أنَّ اللَّذْنب لا يأمَنُ العُقُوبة في صِفّة الصَّبُور كما يأمَنُها في صِفَة الحليم .
- \* ومنه الحديث « لا أحَدَ أَصبَرُ على أذًى يَسْمَعُه من الله عز وجل » أى أشدُّ حِلماً عن فاعِل ذلك وتَرَ ْكِ الْمعاقبة عليه .
- (س) وفى حديث الصوم « صُمْ شهر الصَّبر » هو شهر رمضان . وأصل الصبر : الحبس ، فسمُّى الصومُ صَبراً لما فيه من حَبْس النَّفس عن الطعام والشَّر اب والنِّكاح .

- (ه) وفيه «أنه نَهى عن قَتْل شىء من الدَّواب صَبْرا » هو أن يُمسَك شى؛ من ذوات الرُّوح حيًّا ثم يُزُّمى بشىء حتى يموت .
  - ( ه ) ومنه الحديث « نَهِي عن المَصْبُورة (١٠) ، ومهى عن صَبْر ذي الرُّوح » .
- (ه) ومنه الحديث في الذي أمْسَكُ رَجُلا وَقَتَـلهُ آخَر [ فقال (٢) ] « اقْتُلُوا القاتل واصْبِرُوا الصَّابِرَ » أي احْبِسُوا الذي حَبِسَه للموت حتى يموت كفِمْله به . و كل من قُتُلِ في غير معركة ولا حَرْب ولا خَطَأ فإنه مقتول صَبْرا .
- \* ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « أن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عرب صَبْر . الرُّوح » وهو الحِصاء . والحِصاء صبر شدید .
  - (س) وفيه « من حَلَف على يمينٍ مَصْبُورة كَاذِبًا » .
- (س) وفى حديث آخر « من حَلف على يمين صَبْرٍ » أى أُلزِم بها وحُبس عليها ، وكانت لازَهة لصاحِبها من جهة الحَكمَ . وقيل لها مَصبُورة وإن كان صَاحِبُها فى الحقيقة هو المصبُور ، لأنه إنما صُبِر من أُجْلِها : أى حُبِس ، فو صفت بالصَّبْر ، وأضيفت إليه مجازا .
- (س) وفيه « أن النَّبي صلى الله عليه وسلم طَعَن إنسانًا بقَضيبٍ مُدَاعِبةً فقال له : أصبر نى قال : اصطبر : أى قال : استَقد . يقال صَـه فُلان من خَصْه واصطبر : أى اقْتَصَ منه . وأصبره الحاكم : أى أقصة من خَصْه .
- (ه) ومنه حدیث عُمان حین ضرب عادرا رضی الله عنهما ، فلماً عُوتِبَ قال : «هذه يَدِي لعماً رفليَصْطَعِر».
- (س) وفى حديث ابن عباس « فى قوله تعالى « وكان عَرْشُه على المَاء » قال : كان يَصمَدُ بُخَارٌ مِن المَاء إلى السَّماء ، فاستَصْبَر فعادَ صَبِيرا ، فذلك قوله « ثم استَوى إلى السَّماء وهى دُخَانٌ » الصَّبير : سَحابُ أبيضُ مُتَرَ اكبُ مُتَكانِف ، يَعْنى تـكاثَف البُخَارُ وتَرَ اكم فصارَ سَحَاباً .

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : المصْبورة التي نهيي عنها هي الحجبوسَةُ على الموت .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من اللسان والهروى .

- ( ه ) ومنه حديث طَهْفة « ونسْتَحْلِب الصَّبير » .
- \* وَحَدَيْثُ ظُبْيَانَ « وَسَقَوْهُمْ بَصَبِيرِ النَّيْطَلِ » أَى بَسَحَابِ المَوتِ وَالْهَلاكِ .
- \* وفيه « من فعَلَ كذا وكذا كان له خَيْراً من صَبِيرٍ ذَهَبا » هو اسمُ جَبَل بالْيَمَن. وقيل: إنما هو مثل جَبَل صِيرٍ ، بإسقاط الباء الموحدة ، وهو جَبَل لِطَيِّيُ . وهده السكلمةُ جاءت في حَدِيثَين لِعَلَى ومعاذ : أمَّا حديثُ على فهو صِيرٌ ، وأما رواية مُعاذ فصَبير ، كذا فرق بينهما بعضهم .
- (ه) وفى حديث الحسن « من أَسْلَفَ سَلَفَا فَلَا يَأْخُذَنَّ رَهْنَا وَلَاصَبِيرًا » الصَّبِيرُ: السَّلَفِيل. يقال صَبرت به أَصْبُر بالضَّم .
- \* وفيه « أنه مر في السُّوق على صُبْرة طعام فأدخَل يدَه فيها » الصُّبرة : الطعام المُجْتَمَـِع كَالـكُومةِ ، وجمعُها صُبَر . وقد تـكررت في الحديث مُفْرَدة وَتَجْمُوعة .
- \* ومنه حديث عمر « دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنّ عندَ رِجْليه قَرَ ظا مصْبُورا » أي تَجْمُوعا قد جُعل صُبْرة كَصُبْرة الطعام .
- (ه) وفى حديث ابن مسعود «سِدْرَةُ المُنتَهَى صُبْر الجنة » أَى أَعْلَى نَوَاحِيها . وصُبْر كَلُ شَيء أَعْلَاه .
- في حديث على رضى الله عنه « تُولتم هذه صَبارَة القُرِ » هي بتشديد الراء : شِدّة البردوقو ته ، كحَمارَة القَيظِ .
  - ﴿ صبع ﴾ \* فيه « ليس آدمى إلَّا وقْسه بين أصبعين من أصابع الله تعالى » .
- \* وفى حديث آخرَ « قلبُ المؤمِن بين أصبُعَين من أصابع الله يُقلّبُه كيف يشاء » الأصابع: جمع أصبع ، وهى الجارحة . وذلك من صفات الأجسام، تعالى الله عز وجل عن ذلك وتقدّس. وإطلاقها عليه مجاز كإطلاق اليد ، والعين ، والعين ، والسمع ، وهو جارٍ مَجْرَى التثيل والكِناية عن سُرْعة تَقَلَّب القُلُوب ، وإن ذلك أمر مَمقُود بمشيئة الله تعالى . وتخصيص ُ ذِكر الأصابع كِناية عن سُرْعة تَقَلَّب القُلُوب ، وإن ذلك باليك ، والأصابع أجزاؤها .
- ﴿ صبغ ﴾ (ه) فيه « فيَنْبُتُون كما تنْبُت الحِبَّة في حَمِيـل السَّيل، هل رَأْيتُمُ الصَّبْغاء؟ ».

قال الأزْهرى: الصَّبفاء نَبتُ معروفُ . وقيل هو نبت ضعيف كالثَّماَمِ . قال القُتَيبى : شبَّه نَباتَ كُلُومِهم بعد احتِراقِها بنَبات الطَّاقَة من النَّبْت حين تَطْلُع تـكون صَبْغاء ، فما كِلِي الشمسَ من أعالِيها أَخْضَر ، وما كِلِي الظُّلَّ أبيضُ .

(س) وفى حديث قتادة « قال أبو بكر : كُلاّ ، لا يُعْطِيه أَصَيْبِغَ قُرَيْشٍ » يصفُه بالضعْف والعَجْز والهَوان ، تشبيه بالأصْبغ وهو نوعٌ من الطُّيور ضَعيفٌ . وقيل شبّه بالصبغاء وهو النباتُ المذكورُ . ويُرْوى بالضاد المعجمة والعين المهملة ، تصغير ضَبُع على غير قياس ، تحقيراً له .

\* وفيه « فيُصْبَغ في النار صَبْغة » أي يُغْمَس كما يُغْمَس الثوبُ في الصِّبغ.

\* وفى حديث آخر « اصْبُغُوه فى النار » .

\* وفى حديث على فى الحج « فوجَدَ فاطمةَ رضى الله عنهما لَدِسِت ثيابًا صَدِيغا » أَىمَصْبُوغة غيرَ بيض ، وهو فعيل بمعنى مفعول .

\* وفيه « أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونِ والصَّوَّاغُونِ » هم صَبَّاغُو النيابِ وصاغَةُ اللَّهِ ؛ لأنهم عَظُلُونِ بالمواعيد . رُوى عن أبى رافع الصَّائغ قال : كان عمر رضى الله عنه يُمَازِحُنى يقول : أكذبُ الناسِ الصَّوّاغ . يقول اليوم وغداً . وقيل أرادَ الذين يَصْبغُونِ الكلامَ ويصُوغُونه : أَى يُغيِّرُونه ويَحْرُصُونه . وأصلُ الصَّبغ التغييرُ .

\* ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه « رأى قوماً يتَعادَوْن ، فقال : مالَهم ؟ فقالوا : خرج الدَّجال ، فقال : كَذْبَهُ ۚ كَذَبَهَا الصبَّاعُون » ورُوى الصوَّاعُوان (١) .

﴿ صِبَا ﴾ (ه) فيه « أنه رأى حُسَينا يلقب مع صِبُوة فى السِّكة » الصِّبُوة والصَّبْية ُ: جمعُ صَبِيّ ، والواوُ القياسُ ، وإن كانت الياءِ أكثر استعالًا .

(ه) وفيه «أنه كان لا يُصَبِّى رأسَه فى الرَّمُوع ولا يَقْنِمُه »أى لا يَحْفَضِه كَثِيراً ولا يُعِيله إلى الأرض ، من صبا إلى الشيء يَصْبُو إذا ماَلَ. وصَبَّى رأسه تَصْبِية ، شُدِّد للتكثير. وقيل هو مهموز من صبأ إذا خَرج من دين إلى دين . قال الأزهرى : الصَّواب لا يُصَوِّب . ويُروى لا يَصُبُّ. وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) والصَّيّاغون أيضا ، كما في الفائق ٢/١٦ .

- \* ومنه حديث الحسن بن على « والله ماترَك ذهباً ولا فضَّة ولا شيئا يُصْبَى إليه » .
- (س) ومنه الحديث « وشابٌّ ليْست له صَبْوة » أَى مَيْلٌ إِلَى الهَوَى ، وهي المرّة منه .
- \* ومنه حديث النخمى «كان يُعْجِبُهم أن يكونَ للفلام إذا نَشَأَ صَبُوةٌ » إنماكان يُمجبهم ذلك لأنه إذا تاب وارْعَوَى كان أشَدَ لاجْهمادِه فى الطَّاعَة ، وأكثر لندَمِه على مافرَ ط منه ، وأَبْعَدَ له من أن يُعْجب بعَمَله أو يتَّكل عليه .
- \* وفى حديث الفِتَن « لتُمُودُنّ فيها أساوِدَ صُبّى » هى جَمعُ صاب كفارٍ وغُزَّى ، وهم الذين يَصْبُون إلى الفِتْنة أَى يميلُون إليها . وقيل إنما هو صُبّاً الإجمع صابى الهمز كشاهدِ وشُهّاد ، ويُروى : صُبّ . وقد تقدم .
- (س) ومنه حديث هَوازِن « قال دُرَيد بن الصَّمة : ثم أَلْقِ الصُّبِّي على مُتُون الخيل » أي الذين بَشْتَهُون الحرب وَيميلون إليْها ويُحبُّون التقدُّم فيها والبِرَاز .
- \* وفى حديث أم سلمة رضى الله عنها « لمَّا خطَبها النبى صلى الله عليه وسلم قالت : إنى امرأةُ مُصْبِية مُوْتيمَة » أى ذاتُ صِبيانِ وأينتامِ .

#### ﴿ باب الصادمع التاء ﴾

(صنت) (ه) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « إنَّ بَني إِسْرَائيل لمَّا أُمِرُوا أَن يَقْتُلُ لَمَّا أَمِرُوا أَن يَقْتُلُمُ مِن اللهُ عَنْهُم بعضا قاموا صَنَّيْنَ » وأخرَجَه الهروى عن قَتَادة : إنَّ بني إسرائيل قاموا صَنِيتَين : الضَّتُ والصَّيْدِتُ : الفِرْقة من النَّاس . وقيل هو الصَّف منهم .

﴿ صَمَّ ﴾ (س) في حديث ابن صَيَّاد ﴿ أَنه وزَن نَسْمِين فقال : صَمَّا، فإذا هي مائة ﴾ الصَّمْ: التَّام . يقال أعْطيتُه أَلْهَا صَمَّا : أي تامًّا كاملاً . والصَّمَّ بفتح التاء وسكونها : الصُّلب الشديد .

### ﴿ باب الصاد مع الحاء ﴾

﴿ صحب ﴾ (ه) فيه « اللهم اصْحَبْنا بصُحْبة واقْلَبِنَا بذِمَّة » أَى احفَظْنا بحفظك في سفرِنا ، وارجِفنا بأمَانِك وعَهْدك إلى بَلدنا .

- ( ه س ) وفي حديث قيلة « خَرجتُ أَبتَغي الصَّحَابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » الصَّحابة بالفتح : جمعُ صاحب ، ولم يُجْمع فاعل على فَعالة إلَّا هذا .
  - \* وفيه « فأصحَبَت الناقة ) أي انقادت واسْتَرسات وتَبعَت صاحبَها .
- ﴿ صحح ﴾ (ه) فيه « الصَّوم مَصَحَّة » يروى بفتح الصاد وكسرها (١) وهي مَفْعَلة من الصِحَّة : العَافِية ، وهو كقوله في الحديث الآخر « صُومُوا تَصِحُّوا » .
  - \* ومنه الحديث « لا يُوردنَّ ذُو عَاهة على مُصِحَّ ٍ » .
- \* وفى حـــديث آخر « لا يُورِدَنَّ مُمْرِض على مُصِــح " المُصِـح " : الذى صَحَّت ماشيتَهُ من الأَمْراضِ والعاَهاتِ : أَى لا يُورِدَنَّ مِن إِبلُه مَرْضَى على من إِبلُه صِحاَح ويَسْقِيها مَعَها ، كَأَنَّه كُرِه ذلك عَخَافَة أَن يظهَر بِمَالِ المُصْح ماظهر بمالِ المُمْرِض . فيظُنَّ أنها أعْدَتُها فيأثُم بذلك . وقد قال عليه الصلاة والسلام « لا عَدْوَى» .
- (س) وفيه « يُقاَسِم ابنُ آدم أهل النَّارِ قَسْمَةً صَحاحًا » يعنى قَا بِيل الذي قَتَلَ أَخاه هَا بِيل: أَى أَنه يُقاَ سِم فِسْمة صحيحة ، فله نصفْهًا ولهم نِصفُها . الصَّحَاح بالفتح بمعنى الصَّحيح . يقال درهم صَحيح وصَحاح . ويجوزُ أن يكون بالضم كُطُوال في طويل . ومنهم من يَر ويه بالحكسر ولا وَجْه له .
- \* وفى حديث على رضى الله عنه « فأصْعر العَدُولُ وامْض على بَصِيرَ تِك » أَى كُن من أَمْرِه على أَمْرٍ واضح منكشفٍ ، من أَصْحَر الرجُل إذا خَرج إلى الصحر الد
  - \* ومنه حديث الدعاء « فأصْحر بِي لغَضَبَكَ فَرِيداً » ·
- ( ه ) وحديث أم سلمة لعائشة رضى الله عنهما » سكَّنَ اللهُ عُقيراكِ فلا تُصْحِرِيها » أى

<sup>(</sup>١) والفتح أعْلَى . قاله فى اللسان .

لا تُبْرِزِيها إلى الصَّحراء. هكذا جاء في هذا الحديث مُتَعدِّيا على حذف الجارّ وإيصال الفعل ؛ فإنه غيرُ متعمد ".

(س) وفى حديث عمان «أنه رَأَى رَجُلا يقطَعُ سَمُرة بصُحَيْراتِ المِمَامِ»هو اسمُ موضع . والمِمَامُ: شَجَر أو طَير . والصَّحيراتُ: جمع مُصَغَّر، واحدُه صُحْرة، وهي أرض ليِّنة تكون في وَسَطَ الحَرَّة. هكذا قال أبو موسى ، وفسَّر المِمَام بشَجَر أو طير . أما الطَّير فصحيح ، وأما الشَّجَرُ فلا يُعرُف فيه يَمَام بالياء ، وإنما هو ثُمَام بالثاء المثاثة ، وكذلك ضَبطه الخازمي، وقال: هو صُحَيرات الثَّامة . ويقال فيه الثَّام بالا هاء ، قال: وهي إحدى مَرَاحِل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بَدْر .

(صِحصح) (س) في حديث جُهيش « وكأيّن قطعنا إليك من كذاوكذا وتنوفة صَحْصَح » الصَّحْصَح والصَّحْصَحَة والصَّحْصَحَانُ : الأرضُ المستويةُ الواسعةُ . والتّنوفةُ : البَرِّيةُ . \* ومنه حديث ابن الزبير «لمَّا أتاه قَتْلُ الضَّحَّاك. قال : إِنَّ تَعْلَب بن ثَعْلَب حَفَر بالصَّحْصَحَة فأَخْطأت اسْتُه المُخفرة » وهذا مَثلُ للعرَب تَضْر به فيمن لم يُصِب موضِع حاجَته . يعني أن الضَّحَّاك طلب الإمارة والتقدَّم فلم يَنامًا .

(صحف) \* فيه «أنه كتب لعيكنة بن حِصْنِ كَتَابًا، فلما أُخَذَه قال: يامحمد أترانى حاملاً إلى قوصى كتابًا كصحيفة المُتلَمِّس» الصَّحيفة: الكتابُ ، والمتلمس شاعر معروف ، واسمه عبد المسيح بن جَرير ، كان قدم هو وطرَفة الشاعر على الملك عمرو بن هند ، فنقم عليهما أمْراً ، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبَحْرين يأمره بقتابهما ، وقال: إنّى قد كتبت لكما بجائزة. فاجْتازا بالحيرة ، فأعطى المتالمس صحيفته صبيًّا فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله ، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام ، وقال: الطرَفة : افْهَلَ مثل فعلى فإنَّ صَحيفتك مثل صحيفتي ، فأبى عليه ، ومضى بها إلى العامل ، فأمضى فيه لطرَفة : افْهَلَ مثل فعلى فإنَّ صَحيفتك مثل صحيفي ، فأبى عليه ، ومضى بها إلى العامل ، فأمضى فيه حكمه و قتله ، فضرب بهما المثل .

(س) وفيه «ولا تَسْأَل المرأةُ طلاق أُخْتها لتستَفْرغ صَحْفَتها»الصحفة: إِنابِ كَالقَصْعَة المبسُوطة ونحوها، وجمعُها، فتسكونُ كَن اسْتَفرغ صَحْفَة غيره وقلب مافى إنا يُه إلى إِناء نَفْسِه. وقد تسكررت فى الحديث.

﴿ صحل ﴾ [ ه ] في صفته صلى الله عليه وسلم « وفي صَو ْته صَحَل » هو بالتحريك كالبُحَّة، وأَلّا يكون حادّ الصَّوْت .

- \* ومنه حديث رُقيقَة « فإِذا أنا بهاَ تِف يَصرُخُ بِصَوْت صَحِلَ » .
- (س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه كان يَرْ فع صَوِتَه بالتَّلبية حتى يَصْعَل » أَى يَبَحَّ .
- \* وفي حديث أبي هريرة في حديث نَبْذ العَهِدْ في الحج «فكنتُ أُنادى حتى صَحِل صَوتى». ﴿ صِحِن ﴾ \* في حديث الحسن « سألَه رجل عن الصَّحْناة فقال : وهَل ْ يأ كُل المُسْلُمون الصَّحناة ؟! » هي التي يقال لها الصِّير ، وكلا اللَّفظين غَيرُ عَرَبي .

#### ﴿ باب الصادمع الخاء ﴾

﴿ صحب ﴾ \* فى حديث كعب « قال فى التوراة : محمَّدٌ عبدي ، ليس بفَظَّ ولا غَليظ ولا عَليظ ولا عَليظ ولا صَحْوبٍ فى الأَسْواق » وفى رواية « ولا صَحَّاب » الصَّخَب والسَّخَب : الضَّجَّة ، واضطرابُ الأصواتِ للخِصام . و فَعُول وفعَّال للمبالغة .

- \* ومنه حديث خديجة « لاصَخَب فيه ولا نَصَب » .
  - \* وحديث أم أيمن « وهي تصغّب وتذمُر عليه » .
- \* وفى حديث المنافقين « صُخُبُ بالنهار » أى صيَّاخُون فيه ومُتجادِلُون .
- ﴿ صخح ﴾ \* في حديث ابن الزبير وَ بِناء الكَمْبة ﴿ فَافَ الناسُ أَن تُصِيبهم صَاخَةٌ من السماء » الصاخَة : الضيحة التي تَصُخُ الأشماع : أي تَقَرْعُها وتُصمَيًّا .
  - ﴿ صَعْد ﴾ في قصيد كمب بن زهير.

يوماً يَظلُّ به الحِرْ بالمُصْطَخِداً كَأَنَّ ضَاحِيَه بالنَّار مَمْلُولُ.

المُصْطِخِدُ : الْمُنْتَصِب . وكذلك المصْطَخِمُ . يصفُ انتصابَ الحرْباء إلى الشمس في شِدَّة الحرِّ .

\* وفى حديث على رضى الله عنه « ذَوَات الشَّنَاخِيب الصُّمِّ من صَياخيدِها » جمع صَيْغُود . وهي الصخرةُ الشديدةُ . والياء زائدة .

( سخر ) فيه « الصَّخرة من الجنَّة » يريد صخرة بيْت المقدس (١) .

#### ﴿ باب الصادمع الدال ﴾

﴿ صداً ﴾ (س) فيسه ﴿ إِنَّ هذه القُلُوب تصدأُ كَمَا يَصْدأُ الْحَديدُ ﴾ هو أن يَرْ كَبهَا الرَّبْن بمباشَرة المعاصي والآثام ، فيذهب َ مِجلاً بنها ، كَمَا يَعْلُو الصَّدأُ وجْه المِرْآة والسَّيف ونحوها .

(هس) وفي حديث عمر رضى الله عنه «أنه سأل الأسقف عن انخلفاء ، فحدثه حتى انتهى إلى نعت الرابع منهم ، فقال صَدا أن من حديد «ويُروى صدّع أراد دوام أبس الحديد لاتصال الحروب في أيّام على وما مُنى به من مُقاتلة الخوارج والبُغاة ، ومُلابَسة الأمور المُشكلة والمُخطوب المُعظة . ولذلك قال عمر رضى الله عنه : وادَفْرَاهُ ، تَضَجُّرا من ذلك واستفْحاشاً . ورواه أبو عُبَيد غير مهموز، كأن الصّدا لُغة في الصّدَع ، وهو اللطيف الجسم . أرادَ أنَّ عليًا رضى الله عنه خفيف يخف إلى الحروب ولا يكسل لشدة بأسه وشجَاعته .

﴿ صدد ﴾ \* فيه « يُسْقَى من صَدِيد أهلِ النَّارِ » الصديد: الدَّمُ والقيح الذي يَسِيل من اَلجَسَد.

- (ه) ومنه حديث الصدِّيق رضى الله عنه في الـكَفَن « إِنَّمَا هو للمُهْل والصَّدِيد » (٢) .
- \* وفيه « فلا يُصَدّ نَـكم ذلك » الصّدَّ : الصَّرفُ والمنعُ. يقال صدَّه ، وأصدَّه ، وصَدَّ عنه . والصدُّ : الهجْران .
  - \* ومنه الحديث « فيَصل هذا ويَصل هذا » أى يُعْرض بوجهه عنه . والصَّدُّ : الجاَ نِب .
- ﴿ صدر ﴾ \* فيه ﴿ يَهُ لِكُونَ مَهُ لَكُ وَاحدا ، ويَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى ﴾ الصَّدَر بالتحريك: رجوعُ المُسَافِر من مَقْصِده ، والشَّاربةِ من الورد . يقال صَدَر يَصْدُر صُدُورا وصَدَراً ، يعنى أنهم يُحْسَفْ بهم جَمِيعِهم فيهلِكُون بأسرهم خِيارِهم وشِرارِهم ، ثم يَصْدُرُون بعد الهَلَكَة مَصادر مُتَفَرِّقة على قدر أعمالِهم وزينَّاتِهم ؛ ففريق في الجنة وفريق في السعير .
- \* ومنه الحديث « المهاجر إقامةُ ثلاث مِ بعد الصَّدَر » يعني بمـكة بعد أن يَقْضِيَ نُسُكه .
  - (١) في الدر النثير : قلت قال في الملخص : وقيل الحجر الأسود .
  - (٣) رواية الهدوى : « إنما هما للمهل أو الصَّديد » . قال : يعنى ثو بى الكفن .

- \* ومنه الحديث «كان له رَكُوةٌ تُسمى الصَّادرَ » سُمِّيت به لأنه يُصْدر عنها بالَّرِئِّ .
- \* ومنه الحديث « فأصدرَتْنا رِكَابُنا » أَى صَرَفْتنا رِوَاء ، فلم نَحْتَجْ إلي الْقَامَ سها للماء .
- \* وفى حديث ابن عبد العزيز «قال لعُبَيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عُتْبة : « حتَّى مَتَى تقول هـذا الشعر ؟ فقال :

#### \* لا بُدَّ للمصدُّور من أن يَسْعُلاً \*

المصدُورُ: الذي يَشْتَكَى صَدْرَه ، يقال صُدِرَ ، فهو مَصْدُورْ ، يُرِيد أَنَّ من أُصِيب صَـدْرُه لا بُدَّ له أَن يَسْعُل ، يعنى أنه يحدُثُ للإنسانِ حال يَتَمثَّل فيه بالشعر ، ويُطَيِّبُ به نفسه ولا يكاد يمتَنع منه .

- (س) ومنه حديث الزهرى «قيل له إن عُبَيد الله يقول الشعر ، قال : ويَستَطِيع المصْدُور ألّا ينفُث ! » أى لا يبزُق . شبَّه الشّعر بالنَّفْث ، لأنهما يَخْرُجان من الغَم .
- ومنه حدیث عطاء « قیل له : رجل مَصْدُور کَیْمُزُ قَیْحًا أَحَــدَثُ هُو ؟ قال : لا » کَیْمِنی کَیْرُق قَیْحًا .
- (س) وفي حديث الخنساء «أنها دَخَلت على عائشة رضى الله عنها بها خِمَار ممزَّقُ وصِـدَار شَعَر » الصِّـدار : القميصُ القصيرُ . وقيل ثوبُ رأسُه كالمِقْنَعة وأسفَلُه يُعَشِّى الصَّدرَ ولَمَان .
  - (س) وفي حديث عبد الملك « أنه أتي بأسير مُعَمد رَازْ رَ » المُصدَّر: العضيُ الصَّدْر.
- (س) وفى حديث الحسن « يضرِب أَصْدَرَيهِ » أَى مَدَكِيَهِ . ويُرْوَى بالسين والراى . وقد تقدّما .
- (صدع) (س) في حديث الاستسقاء « فتصدَّع السحابُ صِدْعا » أَى تَقَطَّع وتفرَّق. عَالَ صَدَعتُ الرِّداء صَدْعا إذا شَقَقته. والاسمُ الصَّدع بالكسر. والصَّدْع في الزجاجة بالفتح.
  - (س) ومنه الحديث « فأعطانى قُبُطِيَّةً وقال : اصْدَعْها صِدْعين » أَى شُقّها بنصفين .
    - \* ومنه حديث عائشة « فصَدَعَت منه صِدْعةً فاخْتَمَرت بها » .

- (ه) ومنه الحديث « إن اللَّصَدِّق يجعل الغَنَم صِدْعَين ، ثم يأخذ منهما الصَّدَقة » أى فر قَين .
  - (ه) ومنه الحديث « فقال بعد مانصدع القوم كذا وكذا » أي بعد ماتفرقوا .
    - \* وفي حديث أوْفَى بن دَلْهِم « النَّسَاء أربع منهن صَدَع تَفُرُّق ولا تَجْمُع » .
- (س) وفى حديث عمر وَالأَسقُفَّ «كأنه صَدَعُ من حديد » فى إحدى الرِّوايتين. الصَّدَع: الوَعْل الذى ليس بالغليظ ولا الدَّقِيق ، وإنما يُوصف بذلك لاجتماع القوَّة فيه والخِفَّة. شَبَهه فى نَهْضَته إلى صِعاب الأمور وخِفَّته فى الحروب حين كيفضى الأمرُ إليه بالوَعل لتَوَثَّله فى رُوس الجبال ، وحِعله من حديد مُباَلغة فى وصْفِه بالشدَّة والبأس والصَّبر على الشدائد.
  - (ه) ومنه حديث حذيفة « فإذا صَدَعْ من الرجال » أي رجل بين الرجُلين (١).
- (صدغ) (ه) في حديث قتادة «قال: كان أهلُ الجاهليَّة لا يُورَّثُون الصَّبِيَّ ، يقولون ماشأنُ هذا الصَّديغ الذي لا يَحْتَرَفُ ولا ينفَعُ بَجْعلُ له نصيباً في الميراث » الصَّديغ : الضعيف . يقال مايصدغ كملة من ضعفه : أي مايقتُل . ويجوز أن يكون فعيل بمعني مفعول ، من صَدَغه عن الشيء إذا صَرَفه . وقيل هو من الصَّديغ ، وهو الذي أنّى له من وقت الولادة سبعة أيام ؛ لأنه إنما يشتَدُ صُدْغه إلى هذه المُدَّة ، وهو مابين العَين إلى شَحْمة الأذُن .
- ﴿ صدف ﴾ (ه) فيه «كان إذا مر ً بصدَف ماثل أَسْرَع المشَّى » الصَّدَف بفتحتين وضَّمَّتين :كلُّ بناء عظيم مُر تفِع ، تشبيهاً بصدَّف الجبل ، وهو ماقابَلك من جانبه .
- \* ومنه حديث مُطرِّفٍ « من نامَ تحتَ صدَف مائلٍ يَنْوِى التوكُّلَ ، فليَرْم بَنَفْسه من طَمار وهو يَنْوى التوكُّلَ » فليَرْم بَنَفْسه من طَمار وهو يَنْوى التوكُّلَ » يعنى أنَّ الاحتراسَ من المالكِ واجبُ ، وإلقاء الرجل بيده إليها والتعرُّضُ لها جهْلُ وخطأ .
- (س) وفي حديث ابن عباس « إذا مَطَرتِ السهاء فتَحَتِ الأصدافُ أفواهَما » الأصدافُ: جمعُ الصَّدَف ، وهو غلافُ اللوُّ لؤ ، وَاحِدتُهُ صدفة ، وهي من حيوان البَخر .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قلت : قال الفارسي : معناه جماعة في موضع من المسجد لأن الصَّديع رقعة جديدة في الثوب الخُلْكَ ، فأولئك القوم في المسجد بمنزلة الرقعة في الثوب .

(صدق) (س) في حديث الزكاة « لا يُوخَذ في الصَّدقة هَرِ مَة ولا تَيْس إلا أن يشاء المُصدِّق » رواه أبو عبيد بفتح الدال والتَّشديد ، يريد صاحب الماشية : أي الذي أخِذت صدقة ماله ، وخالفه عامَّة الرُّواة فقالوا بكسر الدَّال ، وهو عاملُ الزَّ كاة الذي يَسْتَوْ فيها من أرْبابها . يقال صدَّقهم يُصدِّقهم فهو مُصدِّق ، وقال أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال مَعاً ، وكسر الدال ، وهو صاحبُ المال . وأصله المتصدِّق فأدغمت التاء في الصاد . والاسْتِثناء في التَّيْس خاصَّة ؛ فإن الهر مة وذات العوار لا يجوز أخذُها في الصَّدقة إلا أن يكونَ المال كلَّه كذلك عند بَعْضِهم . وهذا إنما يتَّجه إذا كان الغرض من الحديث النَّهي عن أخْذ التَّيس لأنه فحل المَعز ، وقد نَهْمي عن أخذ الفعل في الصَّدقة لأنه مُضرِّ برب المال ، لأنه يَعزُ عليه، إلاَّ أن يسمَّح به فيؤخذ ، والذي شَرَّحه الخطَّابي في «المعالم» أن المُصدَّق بتخفيف الصاد العامل ، وأنه وكيلُ الفَقراء في القَبْض ، فله أن يتصرَّف لهم بما يَراه مما يُؤدِّي إليه اجتهادُه .

- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا تُعَالُوا فى الصَّدَقات » هى جمع صَدُقة ، وهو مهر المرأة . ومنه قوله تعالى : « وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ نِحُـلَةً » وفى رواية « لا تُعُـالُوا فى صُـدُق النِّساء » جمع صَدَاق .
- (س) وفيه «ليس عند أبوَيْنا مايُصْدِقان عنا »أى يُؤدّيان إلى أزْوَاجِنا عنا الصَّدَاق. يقال أصْدَقْتُ المِرَاة إذا سمّيت لها صداقاً ، وإذا أعْطيتُها صداقها ، وهو الصَّداق والصَّداق والصَّد قة أيضا (١) . وقد تكور في الحديث .
- \* وفيه ذكر «الصِّدِّيق» قد جاء في غَير مَوضِع . وهو فِمِّيل للمبالفة في الصِّدق. ويكون الذي يُصَدِّق قوله بالعمل .
- (ه) وفيه أنه لمَّاقرا «ولْتَنظُر نفْسُ ماقدَّمت لغَد » قال : تصدَّق رجلُ من دِينــارِه ، ومن دِرْهَمِه ، ومن ثوبه » أى ليَتَصَدَّق ، لفظُه اكَلَجَرَ ومعناه الأَمْر ، كقولهم فى المثَل « أَنجُزَ حُرُّ مَا وَعَدَ » : أى لِيُنْجِزْ .

<sup>(</sup>١) وفيه أيضا: الصَّدُقة ، والصُّدُقة والصُّدْقة والصَّدْقة . ( القاموس ــ صدق ) .

- (س) وفى حديث على رضى الله عنه « صَدَ قَنِي سِنَّ بَكْرِهِ » هذا مثل يُضْرَبُ للصّادق فى خَبَرِه . وقد تَقَدَّم فى حرف السين .
- ﴿ صدم ﴾ (ه) فيه « الصبرُ عندالصَّدْمة الأُولى » أى عند قُوّة المصيبة وشِدّتها، والصّدْم : ضَرْبُ الشيء الصُّلْب بمثله . والصَّدْمَة المرّة منه .
- (ه) ومنه حديث مَسيره إلى بدر « خرج حتى أَفْتَقَ من الصَّدْ مَتين »(١) يَعْنَى من جَا نِبَي الوادِى. سُمِّيًا بذلك كأنهما تُتَقَابُلُهما يَتَصادَمان ، أو لأنَّ كل واحدة منهما تَصْدِم من يَمُرُّ بها ويُقابِلها .
- (ه) ومنه حديث عبد الملك «كتب إلى الحجَّاج : إنى قد ولَّيتُك المرَّاقين صَدُّمةً فيبر ، إليهما » أى دَفْعةً واحدة .
- (صدا) \* في حديث أنس في غزوة حنين « فجعل الرجُل يتصدَّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليَأْمُرَ بقتله » التَّصدى : التَّعرَّضُ للشيء . وقيل هو الذي يسْتَشْرف الشيء ناظراً إليه .
- (ه) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما، وذكر أبا بكر «كان والله بَرَّا تَقيًّا لا يصادَى غَرَّبُه» أى لا تُذَارى حِدّته ويسْكُن غَصَبه . والمُصادَاة ، والله ارَاة ، والله اجاة سواء . والغَرْب: الحدِّة . هكذا رواه الرنخشرى . وفى كتاب الهروى «كان يُصادَى منه غَرْب » (٢) بحذف حرف النَّفى ، وهو الأشبَه ؛ لأن أبا بكر كانت فيه حدَّة يسيرة .
  - \* وفيه « لترِدُنَّ يوم القيامة صَوادى َ » أَى عِطاشاً . والصَّدَى: العَطَشَ .
- \* وفي حديث الحجاج «قال لأنس رضى الله عنه : أصّم الله صَدَ الله » أى أهْلَ كُكُ . الصّدَى: الصّوتُ الذي يسمعُه المُصوِّت عَقيبَ صياحِه راجعاً إليه من الجبَل والبناء المرتفع ، ثم استُعير للهالاله؛ لأنه إنما يُجيب الحي ، فإذا هَلَكُ الرجل صم صَداه كأنه لا يسمع شيئاً فيُجيب عنه . وقيل الصّدى الدماغ . وقيل موضع السّمع منه . وقد تكرر ذكره في الحديث .

<sup>(</sup>۱) بسكون الدال ، وقد تكسر (القاموس ــ صدم ) (۲) وهي رواية الزمخشري أيضا ، لا كما ذكر ابن الأثير . انظر الفائق ۲/۲۱

# ﴿ بِ الصاد مع الراء)

(صرب) (ه) في حديث الجَشَميّ « قال له : هل تُنْتَج إِبلُكُ وافيــةً أَعْيُمُها وآذَانُها ، فَتَجَدُعَ (اللهُ وافيــةً أَعْيُمُها وآذَانُها ، فَتَجَدُعَ (اللهِ فَقُول صَرْبَى) هو بوزن سَكْرى ، من صَرَبْتُ اللَّبن في الضّرع إِذَا جَمَعته ، ولم تَخَلَّبه . وكانوا إذا جَـدَعوها أَعْفَوْها من الحلْب إلا للضّيف . وقيل هي المشقوقة الأذن مثل البَحِيرَةِ ، أو المقطوعة . والباه بدل من الميم (٢٠) .

(س) ومنه حديث ابن الزبير « فيأتى بالصَّرْ بة من اللَّبن » هى اللَّبن الحامضُ . يقال جاء بِعَرْ بَهْ تَزْ وِي الوجْه من مُحُوضتها .

(صرح) (س) في حديث الوسوسة « ذاك صَريحُ الإيمان » أي كراهَتُكم له وتفاديكم منه صريح الإيمان. والصريح: الخالص من كل شيء، وهو ضد الكناية، يعني أن صريح الإيمان هو الذي يمنعُكم من قبول ما يُلقيه الشيطانُ في أنفُسِكم حتى يَصِير ذلك وسوسة لا تَتَمكّنُ في قلوبكم، ولا تَطْمئن إليه نُمُوسُكم ، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريحُ الإيمان ؛ لأنها إلى تتولّد من فعل الشيطان وتسويله ، فصيف يكون إيماناً صَريحا.

### (ه) وفي حديث أم مَعْبَدَ:

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَاثُلٍ فَتَحَلَّبَتْ لَهُ بِصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشَّاةُ مُزْ بِدِ (٢) أَى لَبَنِ خَالِص لَم يُمِذَق . والضَّرَّة : أصلُ الضرْع .

\* وفَى حديث ابن عباس «سُئل متى يَحلِ شِرَاهِ النَّخْل ؟ قال : حيث يُصرِّحُ ، قيسل وما التَّصريحُ ؟ قال : حتى يَسْتَبِين الْحَلْوُ من الْمَرِّ » قال الخطابي : هكذا يُروى ويُفسَّر . وقال : الصواب يُصَوِّحُ بالواو . وسَيُذْ كر في موضعه .

<sup>(</sup>١) رواية الهروى واللسان « فتجدُّعها وتقول .. » وهي رواية المصنف في « صرم » .

<sup>(</sup>٢) كا يقال : ضربة لازم ولاز ب.

<sup>(</sup>٣) رواية الهروى :

<sup>\*</sup> عليه صريحاً ضرَّةُ الشاة مُزْبد \*

- ﴿ صَرَحَ ﴾ ( ه ) فيه « كان يقومُ من اللَّيل إذا سَمِع صَوت الصَّارَح » يعنى الدِّيك ، لأنه كثيرُ الصِّيائَة في اللَّيل .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه استُصْرِخَ على امْرَأَته صَفِيَّة » استُصْرِخَ الإنسانُ وبه إذا أَتَاه الصَّارِخُ ، وهو اللُصَوِّت يُعلِهُ بأمْر حَادثٍ يَسْتَعَين به عليه ، أو يَنعَى له ميِّتًا . والاستصراخُ: الاستفاتَة . واسْتَصْرَختُهُ إذا حَمَلتَه على الصَّراخ .
- (صرد) (س) فيه « ذَاكرُ الله تعالى فى الغاَفِاين مَثَلِ الشََّجَرَة الخَصْراء وسُطَ الشَّجَر اللهُ عَالَ وَرَقَهُ مَن الصَّرِيد » الصَّرِيد ؛ البرد ، ويروى من الجَلِيدِ (١) .
- \* ومنه الحديث « سُئل ابن ُعمرِ عمَّا يموتُ في البَحْرِ صَرَّداً ، فقال : لا بأس به » يعنى السَّمكُ الذي يموت فيه من العرّد .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه « سألَهُ رجلٌ فقال : إنى رجُلٌ مِصْرادٌ » هو الذي يشتدُ عليه البردُ ولا يُطيقُه وَيَقِلُ له احتمالُه . والمِصْراد أيضًا القَوِيُّ على البَرد ، فهو من الأضْداد .
- (س) وفيه « لن يدخُل الجنة إلَّا تصْرِيداً » أَى قَايلاً . وأصل التَّصْرِيد : السَّقَىُ دون الرِّيِّ . وصَرَّدَ له العطاءَ قَلَّه .
  - \* ومنه شعر عمر رضي الله عنه ، يرثى عروة بن مسمود:
  - \* يُسْقُونَ فيها شَر ابًّا غَيْرَ تَصْرِ يدِ \*
- (س) وفيه «أنه نَهَى الْمُحْرِم عن قَتْل الصُّرَد » هو طائر ضخْمُ الرأسِ والْمِنْقَار ، له ريشُ عظيم نِصْفُه أبيضُ ونصفه أسُود .
- (۱) ورواية الزمخشرى « من الصّرِيب » وهو الصقيع . ( الفائق ١/٣٣٧ ) . وهي رواية المصنف في « حت » وسبقت .

ذلك لاخترامِه أوْ لضّرر فيه كان لتحريم لَحْمِه . ألاّ ترى أنه نَهْي عن قتل الخيوان لِفَير مأكلةٍ . ويقال إنَّ الهُدهُد مُنْيَن الريح فصار في مَعْنى الجلاَّلة ، والصَّرَد تتشاءم به العربُ وتَتطايَّر بصَوتِه وشخْصِه . وقيل إنماكر هُوه من اسمه ؛ من التَّصْرِ بد وهو التَّقْلِيل .

- ﴿ صردح ﴾ (ه) في حديث أنس رضى الله عنه «رأيت الناسَ في إمارةِ أبي بَكْرٍ الْجِعسُوا في صَرْدَح يَنْفُدُهُم البَصَر ، ويُسْمِعُهُم الصَّـوتُ » الصَّردح : الأرضُ المُسْاء ، وجعها صَرَادِحُ .
- ﴿ صرر ﴾ \* فيه « ما أَصَرَّ من اسْتَغْفُر » أَصر على الشيء يُصِرُّ إِصْرَارا إِذَا لَزِمَه ودَاومَه وثُبَتَ عليه . وأكثر مايُسْتُمْمَل في الشرِّ والذُّنوب ، يعني من أَتْبَع الذنب بالاستغفارِ فليس بِمُصِرِّ عليه وإنْ تكرر منه .
- \* ومنسه الحديث « ويلُ للمُصِرِّين الذين يُصِرُّون على مافَعلوه وهم يعلمون » وقد تكرر في الحديث.
- (ه) وفيه « لا صَرُورَةَ في الإسلام » قال أبو عُبَيد : هو في الحديث التَّبتُّل وترَكُ النكاح: أي ليس يَنْبَغي لأحد أن يقول لا أتزوّجُ ؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين . وهو فعل الرُّهبان. والصَّرُورة أيضا الذي لم يحُجَّ قَط . وأصله من الصَّرِّ : الحبْسِ والمنع . وقيل أراد من قتل في الحرَم قتل ، والصَّرُورة أيضا الذي لم يحُجَّ قَط . وأصله من الصَّرِّ : الحبْسِ والمنع . وقيل أراد من قتل في الحرَم قتل ، ولا يُقبل منه أن يقول إني صَرُورة أن ما حَجَجْت ولا عَرَفت حُرْمة الحرَم . كانَ الرجُل في الجاهلية إذا أحدث حَدَثا فاجأ إلى الكَعْبة لم يُهَجَ ، فكان إذا لقيه ولي الدَّم في الحرم قيل له هو صَرُورة فلا تَهجه .
- (س) وفيه « أنه قال لجبريل عليه السلام : تَأْتِينِي وَأَنْتَ صَارٌ بَيْنَ عَينَيكَ » أَى مُقَبِّضَ جامعُ بَيْنَهما كَا يَفْعل الحَزِينَ . وأَصْلُ الصَّر : الجمْع والشَدِّ .
- (س) ومنه الحديث « لا يحلُّ لرجل بُوْمَنُ بالله واليومِ الآخِر أَن يَحُلَّ صِرَار ناقَة بِنير إِذْن صَاحِبِها، فإنه خَاتَمُ أَهْلَها » من عَادةِ العرب أَن تَصُرَّ ضُرُر لُو بات إِذَا أُرسَلُوهَا إِلَى اللَّرْعَى سَارِحَة ، ويُستُّون ذلك الرِّباطَ صِراراً ، فإذا راحَتْ عَشِيًّا حُلَّت تِلك الأَصِرَّة وحُلِبت ، فهى مَصْرُورة ومُصرَّرة .

(س) ومنه حديث مالك بن نُورَة حين جَمَع بنُو يَرَ بُوع صَدَقاتِهِم لَيُوَجِّهُوا بهما إلى أبي بكر ، فمنعهم من ذلك وقال :

وقلتُ خُذُوها هذه صَدَقَاتُكُمْ مُصَرَّرَة أَخْسَلَافُهَا لَمْ تُجَرِّدِ سَاجُمَلُ نَفْسَى دُون مَاتَحُذْرُونَهُ وَأَرْهَنُكُمْ يَوْماً بِمَا قُلْتُهُ يَدِى

وعلى هـذا المعنى تأوَّلُوا قولَ الشافعيّ رضى الله عنه فيما ذَهَبَ إليه من أمر المُصَرَّاةِ ، وسيجيء مُبَيَّنًا في موضِعه .

- (س) وفى حديث عِمْرَ ان بن حُصَيْن « تكادُ تَنْصَرُ من اللَّلَ » كأنَّه من صَرَرَاتُهُ إِذَا شَدَدْتَه . هكذا جاء في بعض الطُّرُق . والمعروفُ تَتَضَرَّج : أي تَنْشَقّ .
  - ( ه ) ومنه حدیث علی : « أُخْرِجَا ما تُصَرّرَانه » أَى ما تَجْمُعَانِهِ فَی صُدُورِ کما .
- (ه) ومنه « لمَّا بَعَثَ عبد الله بن عامِر إلى ابن ُعمَر بأسيرٍ قد بُجِمَتْ يدَاه إلى عُنُقِه لَيَقْتَلَهُ ، قال : أَمَّا وهو مَصْرُورْ فَلَا » .
- (س) وفيه «حتى أتينا صِرَاراً » هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طَرِيق العِرَاق. وقيل مَوْضِع.
  - (س) وفيه «أنه نهى عمّا قتله الصِّرُّ من الجَرَادِ » أَى البَرْد .

وفى حديث جعفر بن محمد « اطَّلَعَ عَلَى ؓ ابن الحسين وأنا أنْتِفُ صِرًّا » هو عُصْفُورٌ أو طائرٌ في قَدّه أَصْفَرَ اللّوْن ، شُمِّى بِصَوْتُه . يقال : صَرَّ العُصفور يَصِرُّ صُرُورًّا إذا صَاحَ .

(س) ومنه الحديث « أنه كان يخطُبُ إلى جِذْع ، ثم آنخَذ المِنْبَر فاصطَرَّت السَّارِية » أى صَوَّتَتْ وحنَّتْ . وهو افْتَمَلَتْ من الصَّرير ، فَقُلِبت التاء طاء لأَجْل الصَّاد .

#### \* وفي حديث سطيح:

## \* أَزْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّارُ الْأَذُنُّ \*

صَرَّ أَذْنَهُ وصَرَّرَها : أَى نَصَبَهَا وسَوَّاهَا .

﴿ صَرَع ﴾ (ه) فيه « ما تَعَدُّونَ الصَّرَعَةَ فيكم ؟ قالوا : الذي لا يَصْرَعُه الرجال . قال : هو الَّذِي يملِكُ نَفْسَه عند الغضب » الصَّرَعَةُ بضم الصاد وفتح الرَّاء : الْمَبالِغُ في الصِّرَاع الذي

لا يُغْلَب ، فنقلَهُ إلى الذي يَغْلِبُ نفْسَه عند الغَصَب ويَقْهَرُها ، فَإِنّه إذا مَلَكُمَا كَانَ قد قَهَرَ أقوى أعدائِهِ وشَرَّ خُصُومه ، ولذلك قال : « أعْدَى عَدُو لِكَ نَفْسُكَ التي بينَ جَنْبَيْك » .

وهـذا من الألفاظ التي نَقَلَها (١) عن وضْعِها اللَّهُويِّ لضَربِ من التَّوسُّع والجاز ، وهو من فَصيح الـكلام ؛ لأنه لما كان الغَضْبان بحالة شديدة من الغَيْظ ، وقد ثارت عليه شَهْوةُ الغَضَب ، فَقَهَرَها بحِلْمه ، وصَرعَها بثباته ، كان كالصُّرَعة الذي يَصْرَع الرجال ولا يَصْرعُونه .

- وفيه « مَثَلَ المؤمنِ كَاكَامَة من الزَّرْع تَصْرعُها الربيحُ مرة وتعدلهُ أُخْرى » أى تُميلُها وتَرْميها من جانب إلى جانب .
  - \* ومنه الحديث « أنه صُرِع عن دابّة فجُحِش شِقّه » أى سَقَط عن ظَهْرِها .
    - ◄ والحديث الآخر « أنه أردف صفية فعثرَت ناقَهُ فصرعا جميعاً » .
- (صرف) (ه) فيه « لا يقبَلُ الله منه صَرْفا ولا عَدْلاً » قد تكورت هاتان اللفظتان في الحديث، فالصَّرف: التوبةُ . وقيل النافلةُ . والعَدْل: الفِدْية . وقيل الفَرِيضة .
- (س) وفى حــديث الشُّفْعة « إذا صُرِّفت الطُّرُق فلا شُفْعَة » أَى بُيِّنت مَصَارِفَهِــا وشُوَارِعها .كأنه من التصرُّف والتَّصريف.
- (ه) وفي حديث أبى إدريس الخوالاني « من طلّب صَرْف الحديث يبتنبي به إقبال وجُوه الناس إليه » أراد بصر ف الحديث ما يتَكلّفُه الإنسانُ من الزيادة فيه على قدر الحاجة . وإنما كره ذلك لما يد خُله من الريّاء والتصنّب ، ولما يُخالطُه من السّكذب والتّزيّد . يقال : فلا ن لا يُحْسِن صَرف الكلام : أى فَضْل بعضه على بَعْض . وهو من صَرْف الدّراهم وتفاضلها. هكذا جاء في كتاب «الفريب» عن أبى إدريس . والحديث مرفوع من رواية أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم في سنن أبى داود .
- \* وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أُتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو نائم فى ظلِّ الكعبة ، فاستَيقظ تُحمارًا وجُهُهُ كأنه الصِّرف » هو بالكسر شجر أحمر يُدْبغ به الأديمُ . ويُسمَّى الدمُ والشرابُ إذا لم يُمزَجا صِرْفا . والصِّرف : الخالص من كل شيء .

<sup>(</sup>١) أي النبي عليه السلام . والذي في اللسان :... التي نقامًا اللغويون عن وضعمًا ... الخ .

- (س) ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « تغیّروجُهُه حتی صارَ کالصّرف » .
- (س) ومنسه حسديث على رضى الله عنسه « لتَعْرُ كَنَّكُم عَرَّكَ الأديم الصِّرُف » . أى الأُحْر .
- (ه) وفيه «أنه دخل حائطًا من حَوَائِط المدينة ، فإذا فيه جَملان يَصْرِفان ويُوعدان ،فدنا منهُما فوضَعا جُرُنَهُما » الصَّرِيف من البَعير . قال الأصمعى : إذا كان الصَّرِيف من الفَحُولة فهو من الإعياء .
- (س) ومنه حديث على رضى الله عنه: « لا يَرُوعُه منها إلاَّ صَرِيف أنياب الحد ثان ».
- (س) ومنه الحديث «أسمَعُ صَرِيفَ الأقلام » أى صوتَ جَرَيانها بما تـكتُبُهُ من أَقْضِية اللهِ تعالى ووحْيه ، وما يَنْتَسِخُونه من اللَّوح المحفوظ.
- (س) ومنه حديث موسى عليه السلام « أنه كان يسمعُ صَرِيف القلم حين كَتَب الله تعالى له التورُاةَ » .
- (ه) وفي حديث الغار « و يَبِيتان فَي رِسْلِها وصَرِيفها » الصَّريفُ : اللبنُ ساعة 'يضرف عن الصَّرْع .
  - \* ومنه حديث ابن الأكوع .

لَكِن غَذَاها اللبنُ الخريفُ المَخْضُ والقارِصُ والصَّرِيفُ

- وحديث عمرو بن معد يكوب « أشربُ التِّبْنَ من اللبن رَثِيئةً أو صَريفا » .
- (س ه) وفي حديث وَفْد عبد القيس « أُتُسَمُّون هذا الصَّرَ فان » هو ضَرَّب من أَجُود التَّمر وَأُوزَ رَنهِ .
- (صرق) (ه) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أنه كان يأكُلُ يومَ الفِطر قبل أن يخرُج إلى المُصَلَّى من طَرَف الصَّرِيقة ، ويقول إنه سُنَّة » الصَّريقة ، وجمها صُرُق وصَرَائق . وروى الخطابي في غريبه عن عطاءاً نه كان يقول: « لا أغدو حتى آكُل من طرف الصَّرِيفَة» وقال : هكذا رُوى بالفاء ، وإنما هو بالقاف .

- ﴿ صرم ﴾ (ه) في حديث الجُشَمِيِّ « فَتَجْدَعُهَا وَتَقُولَ : هذه صُرُمٌ » هي جمعُ صَرِيمٍ ، وهو الذي ُصرمت أذنه : أي قطِعت . والصَّرْم : القَطْع .
- (س) ومنه الحديث « لا يَحِلُّ لمسْلم أن يُصارِم مسلما فوقَ ثلاثٍ » أَى يَهَجُرَه ويقطع مُكالمته.
  - \* ومنه حديث عُتبة بن غَزْوان « إنَّ الدنيا قد آ ذَنَت بصَرْم » أي بانْ قطاع وانقضاء.
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « لا تَجُوز الْمُصرَّمَة الأَطْبَاءِ » يعنى المُقْطوعة التَّمروع . وقد يَكُون من انْقطاع اللَّبن ، وهو أن يصيب الضَّرع داء فيكُو َئي بالنار فلا يخرج منه لبن أبدا .
- (س) وحديثه الآخر « لمَّا كَانَ حَين 'يُصْرَم النخل بَعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن روَاحَة إلى خيبر » المشهورُ في الرواية فتح ُ الراء : أي حين 'يقطع أكمرُ النَّخل ويُجَدُّ والصِّرام : قطعُ الثَّرَة واجْتِناؤُها من النَّخلة . يقال هذا وقت الصِّرام والجداد . ويُروى : حين 'يضرِم النخل . بكسر الراء ، وهو من قولك أصْرَم النخل أذا جاء وقت صرَامه . وقد 'يطاق الصِّرام على النخل نَفْسه لأنه 'يُصْرَم .
- (س) ومنه الحديث « لناً مِن دفْـتْهِمْ وصِرَ امِهِمْ » أَى من تَخْلَهِمْ . وقد تَكُرَّرَت هذهُ اللفظة في الحديث .
- \* ومنه « أنه غيّرَ اسمَ أَصْرَم فجعله زُرْعَة » كُرهه لما فيه من ممنَى القَطْع. وسمَّاهُ زُرْعَة لأنه من الزّرْع: النَّبَات .
- (ه) وفى حديث عمر «كَانَ فِي وَصِيْتِهِ: إِن تُوُفِّيتُ ، فِي يَدِي صِرْمَةُ ابنِ الْأَكُوعِ فَسُلَّتُهَا سُنَّةُ كَمْغٍ ». الصِّرْمَةُ هاهنا القِطْمَةُ الخفيفَةُ من النخل. وقيل من الإبل. وثَمْغُ : مال كَانَ لعمر رضى الله عنه وقَفَة : أي سَبِيلُها سبيلُ هذا المال.
- (س) وفي حديث أبى ذرّ « وكان يُغيرُ على الصَّرْم في عَمَاية الصَّبْح » الصَّرْمُ : الجماعة يَنزلون بإبلهم نَاحِيَة على ماه .
- (س) ومنه حديث المرأة صاحبة الماء « أنهم كانو يُغيرُون على مَن حَولهُمَ ولا يُغِيرُون على اللهِ على اللهُ ولا يُغِيرُون على اللهُ هي فيه » .

- \* وفي كتابه لعمرو بن مُرَّة «في التَّيْمَة والصريَّمَة شاتَانِ إن اجْتَمِعَتا ، وإن تفرَّ قَتا فشاة شاة شاة شاة شاة شاة الصَّرَعَة ؛ تصغير الصَّرِمة ، وهي القطيع من الإبل والغم . قيل هي من العشرين إلى الثلاثين والأرْبَعِين ، كأنها إذا بَلغت هذا القَدْر تَسْتَقِل بنفْسِها فيقطَعُها صاحبُها عن مُعْظم إبله وغنمه والمراد بها في الحديث من مائة وإحدى وعشرين شاة إلى المائتين ، إذا اجتَمَعت ففيها شاتان ، وإن كانت لرجُلين وفرِق بينهما فعلى كلِّ واحد منهما شاة .
- (س) ومنه حــديث عمر « قال لمو ٌلاه : أَدْخِل رَبَّ الصُّرَيمة والغُنَيمة » يُعنى في الحِمى وللَمْ عَى. يُريد صاحبَ الإبل القليلةِ والغَنْمِ القَليلةِ .
- َ (ه) وفيه « في هذه الأمَّة خمسُ فَتَن ، قد مضَت أربَع وَبقِيت واحدة ، وهي الصَّيْرَمُ » يعني الداهية المستأصِلَة ، كالصَّيلَم ، وهي من الصَّرم : القَطْع . والياء زائدة .
- ﴿ صرا ﴾ (ه) فى حــديث يوم القيامة « ما يَصْرِينى منك أى عَبْدِى » وفى رواية : « ما يَصْرِيك منى أَى عَبْدِى » وفى رواية : « ما يَصْرِيك منى أَى ما يَقَطعُ مسْأَلْتَك ويمنَعُك من سُؤالى : يقال صَرَيتُ الشيءَ إذا قَطعْته . وصَرَيتُ الماء وصَرَّيتُهُ إذا جَمَعتَه وحَبَسته .
- (ه) ومنه الحديث « من اشترَى مُصرَّاةً فهو بخير النَّظُرين » المُصرَّاة أو البقرة أو البقرة أو السَّاة كُيَصرَّى اللَّبن في ضرَّعها : أى يُجُمْع ويُحُبْس . قال الأزهرى : ذكر الشافعي رضى الله عنه المُصرَّاة وقسرها أنَّها التي تُصرُّ أخلافُها ولا تُحلَبُ أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرَّعها ، فإذا حلبها المُشترى اسْتَغْزَرها . وقال الأزهرى : جائز أن تكون سُمّيت مُصرَّاة من صَرِّ أخلافها ، كا قالوا تَظلَيْت كا ذُكر ، إلاَّ أنَّهم لمَّ اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راآت تُقلبت إحداها ياء ، كا قالوا تَظلَيْت في تَظَنَّنْت . ومثله تقضَّى البازى في تَقضَّى ، والتَّصَدِّى في تصدر . وكثير من أمثال ذلك أبد لُوا من أحد الأحرف المكررة ياء كراهية الإجماع الأمثال . قال : وجائز أن تكون سُمِّيت مُصرَّاةً من الصَّرى ، وهو الجُعُ كا سبق . وإليه ذهب الأكثرون .

وقد تكررت هذه اللفظةُ فى الأحاديث ، منها ، قولهُ عليه السلام « لا تَصُرُّوا الإبلوالغَم » فإن كان من الصَّرِّ فهو بفتح التاء وفتح الصاد . وإن كان من الصَّرِّ فهو بفتح التاء وفتح الصاد . وإنما نَهَى عنه لأنه خِداع وغش \* .

- \* وفى حديث أبى موسى « أنَّ رجُلاً استَفْتَاهُ فقال ؛ امْرَ أَتِى صَرِىَ لَبَنُهَا فَ ثَدْيِهَا ، فَدَعَتْ جاريةً لَما فَصَّتْهُ ، وتجريمُها على مذهب من يَرَى أن رَضَاع الكبير يُحرِّم .
- ( ه ) وفيه « أنه مَسح بيده النَّصْل الذي بَقى في لَبَّةً ِ رافع بن خَدِيج وتَفَلَ عليه فلم يَصْرِ » أي لم يَجْمع المِدَّة .
- (س) وفي حديث الإسراء في فَرْضِ الصَّلاة «علمتُ أنها أمر الله صِرَّى » أى حَمْ واجبُ وعَرَيْمة وَجِدٌ. وقيل هي مشتقَّة من أَصْرَرْتُ على الشيء إذا لَوْمَتَه ، وقيل هي مشتقَّة من أَصْرَرْتُ على الشيء إذا لَوْمَتَه ، فإن كان من هذا فهو من الصاد والراء المشدَّدة . وقال أبو موسى : إنه صِرِّى بوزن جِنِي وصِرِّى العَدْم : أي ثابته ومستَقرَّة .
- \* ومن الأوّل حديث أبى سَمّال الأُسدِى ، وقد ضلّت ناقته فقال « أَ يُمُنُكَ لَئَن لَم تَرُدُّها عَلَى " لا عَبَدْتُك ، فأصابَها وقد تَعَلَّق زِمامُها بعَوسَجَة فأخذها وقال : علم ربِّى أنها مِنّى صِرَّى » أى عَزِيمة قاطعة "، ويمين لازمة .
- (ه) وفى حــديث عَرَّض نَفْسه صلى الله عايه وســــلم على القبائل « وإنمــا نَرَ لْنَا الصَّــيرِيْن . المَيامَةَ والسَّمَامةَ » ها تَثْنيَةُ صَرَّى وهو المــاه المجتمعُ . ويُرُوى الصِّــيرِيْن . وسيَجىه فى موضِعه .
- (ه) وفى حديث ابن الزُّ بير وبناء البيت « فأَمر بصَوارٍ فنُصِبَت حَولَ الكَعبة » الصَّوارِي حَمْعُ الصَّادِي ، وهو دَقَل السَّفِينة الذي يُنْصِب في وسَطَها قائمًا ويكون عليه الشِّراعُ .

### ﴿ باب الصادمع الطاء ﴾

(صطب) (ه) في حديث ابن سيرين «حتى أُخِــذَ بلِحْيَتَى فأَقَتُ في مِصْطَبَةً البَصْرة » المِصْطَبَة بالتشديد : مجتمعُ النَّاس ، وهي أيضا شِبه الدُّ كان ، يُجُلس عليها ويُتَّقَى بها الهُوامُّ مِن الليــل .

- (صطْفل) \* في حديث معاوية كتب إلى مَلاِك الرُّوم: « ولأنزِعنَّك من اللَّلْ نَزْعَ الإصْطَفَلْيِنَةِ » أي الجزرَة . ذَكرها الزَنَّخشري في حرف الهمزة ، وغَيرُم في حرف الصاد ، على أصْلية الهمزة وزيادتها .
- (ه) ومنه حديث القاسم بن مُعَيْمِرَة « إن الوالى لتَنْحِتُ أقاربُه أمانَتَهَ كَمَا تَنْجِتُ القَدُومُ الإِصْطَفَلِينَة ، حتى تخاُصَ إلى قَلْبُهَا » وليْست اللفظةُ بعربية محضّة ، لأنَّ الصَّاد والطاء لا يكادَان يَجْتُمعانِ إلاَّ قليلا.

## ﴿ باب الصاد مع العين ﴾

- ﴿ صعب ﴾ (ه) في حديث خيبر (۱) « من كان مُصْعِباً فليرْجِع » أي مَن كان بَعِيرُه صَعْباً غير مُنقاد ولا ذَلُول . يقال أَصْعَب الرجُل فهو مُصْعِب .
- \* ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « فلمـــا ركِبَ الناسُ الصَّعْبَةَ والذَّ لُولَ لَم نَأْخُذُ مَن النَّاسِ إلا ما نَعْرِف » أى شدائد الأمور وسُهُولها . والمرادُ تركُ الْمَالاة بالأشياء والاحتراز في القول والعمل .
- (س) وفى حديث خَيفُان « صعابِيبُ ، وهم أهلُ الأنابِيبِ » الصَّعابيب: جمع صُعْبُوبٍ ، وهم الصَّعاب: أى الشِّداد.
- ﴿ صعد ﴾ (ه) فيه « إِيَّاكُمُ والقُمُودَ بالصُّمُدَات » هي الطُّرُق ، وهي جمع ُ صُعُدُ ، وصُمُدُ َ جمع صَعِيد ، كَظُلُمة ، وهي فيناء باب الدَّار وَمَمُ ثَالَت ، وقيل هي جمع صُعْدة ، كَظُلُمة ، وهي فيناء باب الدَّار وَمَمُ ثُلُناس بين يَدَيْه .
  - \* ومنه الحديث « وكخرَجْتُمُ إلى الصُّعْدَات تَحْاً رُون إلى الله » .
- ( ه ) وفيه « أنه خرج على صَعْدَة ، يَتْبَعُهَا حُذَاقِيٌّ ، عليها قَوْصفُ (٢) ، لم يَبْقَ منها

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من حديث حنين .

<sup>(</sup>٣) رواية الهروى « قَرْطَف » وهو القوصف والقرصف : القطيفة .

إِلا قَرْقَرُها » الصَّمْدَةُ : الأتان الطَّويلةُ الظَّهر . والخذاقيُّ : الجَحْشُ . والقَوْصَفُ : القَطيفة . وقَرْقَرُها : ظهْرُها .

#### \* وفى شعر حسان رضى الله عنه:

### \* يُبَارِينَ الْأُعِنَّةَ مُصْوِداتٍ \*

أَى مُقْبِلاتٍ مُتَوجّهات نَحُو كُم . يقال صَعِد إلى فَوْق صُعودا إذا طَلَع . وأَصْعد في الأرض إذا مَضَى وسارَ .

\* وفيه « لا صلاةً لمن لم يَقُرأ بفاتِحة الكتاب فصاعِداً » أى فما زَاد عايما ، كقولهم : اشْتَريته بدرْهم فصاعِدًا .

#### \* ومنه الحديث في رَجَز:

### \* فهو يُنمّى صُعْدًا \*

أى يزيد صُّعُودا وارْتفاعا . يقال صَعِد إليه وفيه وعلَّيه .

- \* ومنه الحديث « فصعَّد فيَّ النظرَ وصوَّبه » أي نظرَ إلى أعْلاَيَ وأسْفلي يَتَأْمُّلُني .
- \* وفى صفته صلى الله عليه وسلم «كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فى صُفُدٍ » هَكَذَا جَاء فى رواية . يعنى مَوْضِفًا عاليا يَصْعَدُ فيه ويَنحَطُّ . والمشهورُ «كَأَنمَا ينحطُّ فى صَبَب» والصُّمُد بضمَّتَين \_ : جمع صَعود ، وهو خلاف الهَبُوط ، وهو بفتحتين خلاف الصَّبَب .

(هس) وفى حديث عمر رضى الله عنه «ماتصقدنى شى؛ ماتصقد تنى خِطْبةُ النكاح» يقال تَصَفَّده الأمرُ إذا شَقَّ عليه وصَمُب، وهو من الصُّفُود: الْعَقَبَة. قيل (١) إنما تصْمُب عليه لقُرُ ب الوُجوه من الوجُوه و نظر بعضهم إلى بعض، ولأنهم إذا كان جالسا معهُم كانوا نُظَراء وأَ كُفاء. وإذا كان على المنبر كانوا سُوقَةً ورَعيَّة.

#### \* وفي حديث الأحنف:

إِنَّ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ حَقَّا أَن يَخْضِبَ الصَّمْدَة أَو تَنْدُقَا الصَّمْدَة أَو تَنْدُقًا الصَّمْدَة : القَنَاة التي تَنْبُت مُسْتَقيمة . .

(١) القائل ابن المقفع . انظر الفائق ٢٤/٢ .

- ﴿ صَعَرَ ﴾ ( ه ) فيــه « يأتي على النَّاس زمانُ ليس فيهم إلَّا أَصْعَرُ أَو أَبْتَرُ » الأَصعر : الْمُعرِض بوجهه كِبْرا (١٠) .
- \* ومنه خدیث عمَّار « لا کیلی الأمْرَ بعدَ فُلان إِلَّا كُلُّ أَصْفَرَ أَبْـتَرَ » أَی كُلِّ مُعْرِضٍ عن الحَقِّ ناقصٍ .
- (س) ومنه الحديث «كُلُّ صمَّار ملمُونٌ » الصمَّار : المتكبِّر لأنه كَميل بَحَدَّه ويُعْرِض عن النَّاس بوجْهِه (۲) . ويُروى بالقاف بدل العَين ، وبالضاد المعجمة والفاً، والزَّاى .
  - \* وفي حديث توبة كعب « فأناً إليه أصْفَرُ » أي أُمْيَلُ.
    - \* وحديث الحجاج « أنه كان أَصْعَرَكُمَا كِهَا » .
- ﴿ صُعَصَعُ ﴾ (س) في حَسَدَيثُ أَبِي بَكُرَ رَضَى الله عنه « تَصَغَّصَعَ بَهُمُ الدَّهُرُ فَأَصَبَتُوا كَلاَ شيء » أَى بدَّدَهُم وَفَرَقَهُم . ويُرُ وَى بَالضاد المعجمة : أَى أَذَلَهُم وأَخْضَعَهُم .
- (ه) ومنه الحديث « فتصَعْصَعَت الراياتُ » (الله عليه وسلم فخُده وصعفق ) ومنه الحديث (ه) في حديث الشَّعْبِي « ماجاءَك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخُده ودَعْ مايقول هؤلاء الصَّعافقة » هم الَّذين يدخُلُون السوق بلا رأْسِ مال ، فإذا اشترى التَّاجِرُ شيئاً دخل معه فيه ، وَاحِدُهم صَعْفَق . وقيل صَعْفُوق ، وصَعْفَقِي . أرادَ أَنَّ هؤلاء لا عِلْم عندهم ، فهم منزلة النّجار الذين ليس لهم رأس مال .
- \* وفى حــديثه الآخر « أنه سُئِل عن رجُــل أَفْطَر يوما من رمضان ، فقالَ : ما يقولُ فيه الصَّعافِقَةَ » .
- ﴿ صعق ﴾ \* فيه « فإذا مُوسى بَاطِشْ بالعَرْش، فلا أَدْرِي أَجُوزِي َ بِالصَّعْقة أَم لا » الصَّعقُ:

<sup>(</sup>١) قال الهروى : وأراد رُذالة الناس الذين لا دين لهم .

<sup>(</sup>٢) فى الدر النشير : قلت قال الفارسى : فسر مالك الصمّار بالنّمام اه . وانظر « صقر » فيما يأتي .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « فتصعصعت الذئاب » .

أن يُغْشَى على الإنسانِ من صَوتٍ شديدٍ يسمَعُه ، ورجَّما مات منه ، ثم استُعْمل في الموت كثيراً . والصَّعْقة : المرَّةُ الواحدةُ منه . ويُريدُ بها في الحديث قوله تعالى « وخرَّ موسى صَعِقا » .

- \* ومنه حديث خزيمة وذكر السَّحاب « فإذا زَجَر رَعَدَت ، وإذا رَعَد صَعِقَت » أَى أَصَابَت بِصَاعِقة . والصَّاعقة : النارُ التي يُرْسَانها اللهُ تعالى مع الرَّعد الشديد . يقال صَعِق الرجلُ ، وصُعِق ، وقد صَعَقَتْه الصَاعِقة . وقد تكرر ذكرُ هــذه اللفظة في الحديث ، وكُلّها راجع إلى الفَشْي والمَوْت والعَذَاب .
- (ه) ومنه حديث الحسن « 'يُذَخَطر بالمصْمُوق ثَلَاثًا مالم يَخَافُوا عليمه نَدُناً » هو الَمُفْشِيُّ عليه ، أو الَّذي يموتُ فَأَةً لا يُعجَّل دَفْنُهُ .
- (صعل) (ه) في حــديث أم مَعْبَد « لم تُزْرِ بِهِ صَعْلة » هي صِغَر الرأسِ. وهي أيضا الدُّقَّة والنُّحولُ في البَدَن.
  - \* ومنه حـــديث هدم الكُنبة «كَأْنِّى به صَمْلُ يَهْدِم الكَمْبةَ » وأصحابُ الحــديث برووُنه : أَصْعَل .
  - \* ومنه حمدیث علی رضی الله عنه «کأنی برجُل من اکحبَشَة أَصْعَلَ أَصْمَعَ قَاعِدٍ علیهـا وهی تُهْدُم » .
    - \* وفي صفة الأحْنف « أنه كانَ صَعْلَ الرَّأْسِ » .
- (صعنب) (ه) فيه « أنه سوَّى ثريدَةً فلبَّقَهَا ثم صَعْنَبَهَا » أى رَفَع رأسَها وجعلَ لها ذِرْوَة وضمَّ جَوانِبها .
- (صعو) (س) في حديث أم سُكَيْم » قال لها : مالى أرَى ابْنَكِ خاتْرِ النَّفْس ؟ قالت : ماتت صَمْوَته » هي طائر أصغَرُ من المُصْفور .

### ﴿ باب الصاد مع الغين ﴾

﴿ صغر ﴾ \* فيه « إذا قُلْتَ ذلك تَصاغَر حتى يكون مثلَ الذُّباب » يمنى الشَّيطَان: أَى ذَلَّ وَالْحَقَ . ويجوز أن يكونَ من الصِّغَر والصَّغار ، وهو الذُّل والهَوان .

- \* ومنه حدیث علی یصف أبا بكر رضی الله عنهما « برَغْم المنافقین وصَغَر الحاسدین » أی ذُلِّهم وهَوانِهم .
  - \* ومنه الحديث « الُحرِمُ يقْتلُ الحيَّة بصَغرِ لها » .
- \* وفيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضْعَ عشرة سنةً ، قال عُروة : فصَغُره » أى استصْغَر سنَّه عن ضبط ذلك ، وفي رواية « فغفَرَه » أى قال غَفَر الله له . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ صَعْصَعْ ﴾ \* في حديث ابن عبا ل ﴿ وَسُمُلُ عَنِ الطِّيبِ للْمُحْرِمِ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَصَغْصِغُهُ في رأسي ﴾ هكذا رُوى. قال الحر بي : إنما هو «أسَغْسِغُه» بالسين : أي أُروِّيه به . والسين والصاد يتَعاقباً ن مع الغين والحاء والقاف والطاء . وقيل صَغْصَعْ شَعْره إذا رجَّله .
- (صغى) (ه) في حديث الهرِرَّة «أنه كان يُصْغِي لها الإِنَاءَ » أي يُميله ليَسْهُـلَ عليها الشَّربُ منه.
- \* ومنه الحديث « يُنفَخ في الصُّور فلا يَسمعُه أحدُ ۚ إلاَّ أَصْغَى لِيتاً » أي أمال صَفْحة عُنُقه إليه .
- \* وفى حديث ابن عوف «كاتَبْتُ أُمَيَّة بن خَلَف أن يحفَظَنى فى صَاغِيتى بمسكة ، وأَحْفَظَه في صَاغِيتِه بالمدينة » هم خاصَّة الإنسان والمائلُون إليه .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه «كان إذا خَلَا مع صَاغِيته وزَافِرَ ته انْبَسَط » وقد تكرر في الإِصْغَاء والصَّاغية في الحديث .

### ﴿ باب الصادمع الفاء ﴾

﴿ صفت ﴾ (ه) في حديث الحسن « قال اللفضّل بن رَالان : سألته عن الّذي يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ اللّذِي اللّذي اللّذي يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ اللَّهِ ، فقال : أمَّا أنتَ فأغتسِل ، ورَآنِي صِفْتَاتًا » الصّفْتاتُ: الكثيرُ اللحم المكتنزُهُ .

﴿ صفح ﴾ ﴿ ( ه ) في حديث الصلاة « التسبيحُ للرجال ، والتَّصْفِيحُ للنساءِ ». التَّصْفِيحُ ( ٥ ــ النهاية ـ ٣ )

والتَّصفيقُ واحدُ . وهو من ضَرْب صَفْحة الكُفِّ على صَفْحة الكُفِّ الآخر ، يعنى إذا سَهَا الإَمام نَبَّه المأموم ، إنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان امرَأَةً ضرَبَتْ كَفَها على كفّها على كفّه الله عنها على كفّه الله عنها على كفّها على كفّه الله عنها على كفّه الله عنها على كفّه الله عنها كفّه الله عنها على كفّه الله عنها على كفّه الله عنها كفّه الله عنها على كفّه الله عنها على كفّه الله عنها على كفّه الله عنها كفّه الله عنها على كفّه الله عنها كفّه الله عن

- (س) ومنه حديث « المُصافَحة عند اللَّقاء » وهي مُفاعلَة من إِلْصاقِ صَفْح الكَفُّ بالـكَفُّ ، وإقبال الوجْه على الوجْه .
- \* ومنه الحديث « قَلبُ المؤمن مُصْفَحْ على الحقِّ » أَى مُمال عليه ، كَأَنَّه قد جَعَل صَفحه : أَى جانبَه عليه .
- \* ومنه حديث حذيفة واُلخدرى « القلوبُ أربعة : منها قلبُ مُصفَّح اجتمعَ فيه النَّفاق والإيمانُ » المُصفَح: الذى له وجُهان يَلْقى أهلَ الكُفْر بوجْه وأهلَ الإيمان بوجْه. وصَفْحُ كل شيء : وجهه و ناحيته .
- (س) ومنه الحديث « غَيرَ مُقْدَع رَأْسَه ولا صَافح ِ بَخدًه » أَى غير مُبْرَز صَفْحةَ خدِّه ، ولا ماثل فى أَحَدِ الشُّقَين .
  - ( ه ) ومنه حديث عاصم بن ثابت في شعره :

## \* تَزِلُّ عن صَفْحَتى المَّا بلُ \*

أى أحد جانِبي وجْهِه .

- \* ومنه حديث الاسْتُنْجاء « حجرَ يْن للصَّفْحَتَين وحَجَراً للمَسْرُبة » أَى جَا نِبَي ِ ٱلْخُرْجِ .
- (ه) وفى حديث سعد بن عُبادة « لو وَجَدت معها رجُلًا لضربتُه بالسيف غير مُصْفَح » يقال أَصْفَحَه بالسيف إذا ضرَبَه بعُرُضه دُون حـدًّه ، فهو مُصْفِح . والسيفُ مُصْفَح . ويُرْويان مَماً .
- ( ه ) ومنه الحديث « قال رجل من الخوارج: لَنَضْرِ بِنَـَّكُم بالسُّيوف غير مُصْفَحات » .
  - (س) وفى حديث ابن الحنفية « أنه ذكر رجُلا مُصْفَحَ الرأس » أى عَرِيضه .
- (س) وفي حديث عائشة رضى الله عنها ، تَصف أباها « صَفُوح عن الجَاهلين » أى كَثير الصفْح والعفْوِ والتَّجاوزِ عنهم . وأصلُه من الإعْراضِ بصَفَحَة الوجْه ، كأنه أعرَضَ بوجْهه عن ذَنْبه . والصَّفُوح من أَبْنيَة ِ الْمَبَالغة .

- (ه) ومنه « الصَّفُوح في صِفةِ الله تعالى » وهو العَمُوُّ عن ذَنُوب العبادِ ، المُعْرِضُ عن عُقُو بتهم تكرثُماً .
  - ( ه ) وفيه « ملائكة الصَّفيح الأعلى » الصَّفيحُ من أسماء السَّماء .
    - \* ومنه حذيث على وعُمارة « الصَّفيحُ الأعْلَى من مَلكُوته » .
- (ه) وفى حــديث أم سلمة رضى الله عنها « أُهْدِيَتْ لى فِدْرةٌ من خَمَ ، فقلتُ للخادِم ارْ فَعيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هى قد صارَت فِدْرَة حَجَر ، فَقَصَّت القِصَّة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لعلَّه قام على بابكم سائل فأصفَحتُمُوه » أى خَيَّبْتُموه . يقال صَفَحْتُهُ إذا أعطيتَه، وأَصْفَحْتُهُ إذا حَرمتَه .
- \* وفيه ذكر « الصِّفاح » هو بكسر الصاد وتخفيف الفاء : موضع مِن حُنَين وأنْصابِ الحرَم يَسْرة اللهَّاخل إلى مكة .
- ﴿ صفد ﴾ ( ه ) فيه « إذا دَخَل شهر ُ رمضان صُفِّدَت الشياطين ُ » أَى شُدَّت وأُوثقَت بِالأَغْلاَل . يقال : صَفَدته وصَفَّدته ( ا ) ، والصَّفاد : القَيْدُ .
- \* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « قال له عبد الله بن أبی عمَّار : لقَد أَرَدْتُ أَن آتِیَ به مَصْفُوداً » أَی مُقَیَّداً .
  - \* ومنه الحديث « نَهَى عن صَلاة الصَّافد » هو أنْ يَقْرِن بين قَدَمَيْه مَعاً كَأُنَّهما في قَيْدٍ .
- ﴿ صفر ﴾ (ه) فيه « لا عَدْوَى ولا هَامَةَ ولا صَفرَ » كانت العرَب تزعُم أن في البَطْن حيَّةً يقال لها الصَّفَر ، تُصِيب الإنسان إذا جاع وتُؤذِيه ، وأنَّها تُعدِى ، فأبطَل الإسلامُ ذلك . وقيل أرادَ به النَّسِيء الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهليَّة ، وهو تأخيرُ المُحرَّم إلى صَفَر ، ويجعلُون صَفَر هو الشهرَ الحرامَ ، فأبطَله .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : وأما أصفدته بالألف فمعناه : أعطيته . قال الأعشى :

- (ه) ومن الأول الحديث « صَفْرةٌ في سبيل الله خيرٌ من مُحْر النَّعَم » أي جَوعَة . يقال : صَفِر الوَّطْب إذا خَلا من اللَّبن .
- (ه) وحديث أبى وائل « أنَّ رجُلا أصابَه الصَّفَر فنُعتَ له السَّكَرُ » الصّفرُ : اجتماع اللهاء في البَطْن ، كما يعرض للمُستَسْقي . يقال : صُفِر فهو مَصْفُور ، وصَفِر صَفَراً فهو صَفِر . والصَّفَر أيضا : دُود يقع في الكبد وشَر اسِيف الأضلاع ، فيصفر عنه الإنسان ُ جِدًّا ، ورُبَّمًا قَتَله .
- (ه) وفى حديث أم زرع « صِفْرُ رِدَاتُها ومِلِه كِسَائِها » أَى أَنَها ضَامِرة البَطْن ، فَكَأَنَّ رِدَاءها صِفْر : أَى خَالٍ . والرِّداء بَيْنتَهَى إلى البَطْن فيقع عليه .
  - \* ومنه الحديث « أَصْفَرُ البُيوت من الحَيْرِ البَيْتُ الصِّفر من كتاب الله » .
- (ه) ومنه الحديث « نهى فى الأضاحى عن المُصْفَرة » وفى رواية « المصفُورَة » قيل : هى المُسْتَأْصَلَة الأذن ، سُمِّيت بذلك لأن صِمَاخِيمًا صَفِرَ ا من الأذُن : أى خَلَوا . يقال صَفِرَ الإناء إذا خَلا، وأصْفَرته إذا أَخْلَيته . وإن رُويَت «المصفَّرة» بالتشديد فللتكثير . وقيل هى المهزُ ولة نُخلوِّها من السِّمن . قال الأزهرى : رواه شَمِر مُ بالغَين ، وفسَّره على مافى الحديث ، ولا أعْرِ فه . قال الزمخشرى . هو من الصَّغار ، ألا ترى إلى قولهم للذليل : مُجدَّع ومُصمِّم .
- \* وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كانت إذا سُئلت عن أكل كُل ذِى ناب من السِّباع قرَ أَت « قل لا أَجِدُ فيما أُوحِى إلى مُحرَّما على طاعم يَطْعَمُه » الآية . وتقول : إن البُرْمة ليُرَى فى مائها صُفْرة » تعنى أن الله حرَّم الدم فى كتابه . وقد ترخَّص الناس فى ماء اللحم فى القدْر ، وهو دَمْ ، فل كيف مُيقضى على مالم يُحرَّمُه الله بالتحريم . كأنَّها أرادت أن لا تَجْعل مُلوم السِّباع حرَاما كالدم ، وتكون عندها مكر وهة ، فإنها لا تَخْلُو أن تكونَ قد سَمِعت نَهْى النبى صلى الله عليه وسلم عَنها .
- (ه) وفى حــديث بدر « قال عُتْبة بن ربيعة لأبى جهل : يامُصَفِّرَ اسْتِهِ » رَماه بالأَبْنة ، وأنَّه كان يُزَعْفِر اسْتَهُ . وقيل هي كلة تقال للمُتَنعِّم المُترَفِ الذي لم تُحنِّـكُه النَّحارب والشَّدائد . وقيل

- أرادَ يَامُضَرِّطَ نَفْسِهِ ، من الصَّفِيرِ ، وهو الصَّوت بِالفَم ِ والشَّفَتين ، كَأَنَّه قال : يَاضَرَّاط . نَسَبه إلى الْجَبْن والْخَوَر (١) .
  - (س) ومنه الحديث « أنه سَمِـع صَفِيره » .
- (ه) وفيه «أنه صَالَح أهـلَ خَيبَر على الصَّفْراء والبيْضاء والحُلْقَة »أى على الذَّهب والفُضة والدُّروع.
- \* ومنه حـــديث على رضى الله عنــه « ياصَفْراه اصفَرَّى ويابَيضاه ابْيَضِّى » يُريد الذهبَ والفضة .
- (ه) وفى حديث ابن عباس رضى الله عهما « اغْزُوا تَغْنَمُوا بَنات الأَصْفر » يعنى الرومَ ، . لأن أباهم الأوّل كان أَصْفر اللَّون . وهو رُوم بن عِيصُو بن إسحق بن إبراهيم .
  - \* وفيه ذكر « مَرْج الصُّفَرَّ » هو بضم الصاد وتشديد الفاء : موضعٌ بغُوطَة دمشق ، كان به وقعة للمسلمين مع الرُّوم .
- (س) وفى حــديث مَسيره إلى بدر « ثم جَزع الصُّفَيْراء » هى تصْغير الصفراء ، وهى موضع مُجاور ُ بدْر .
- ﴿ صفف ﴾ (س) فيه « نهى عن صُفَف النَّمُور » هي جمع صُفّة ، وهي للسَّرج بمنزلة المِيثَرَة من الرَّحْل. وهذا كحديثه الآخر » نهَى عن رُكُوب جُلود النَّمُور » .
- ( س ) وفى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه « أَصْبحتُ لا أَمْلاِكَ صُفَّةَ ولا لُفَّة » الصَّفةُ : اللَّفَة . من الخبوب . واللَّفّة: اللَّقْدة .
- (ه) وفى حديث الزبير «كان يتزوَّد صفيفَ الوَحْش وهو مُعْرِم » أَى قَدِيدها . يقال : صَفَقَتُ اللحم أَصُفَّهُ صَفَّا ، إذا تركته في الشمس حتى يَجِفَّ .
- (ه) وفيه ذكر «أهلِ الصَّفَةَ » هم فُقَرَ اء المُهاجرين ، ومن لم يَكُن له منهم منز ل يسكنه فكانُوا يأوُون إلى موضع مُظَلَّل في مَسْجد المدينة يسكُنُونه .
- \* وفي حديث صلاة الخووف « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُصافَّ العدو بعُسْفان » أي
  - (١) قال في الدر النثير : زاد ابن الجوزى : وقيل كان به برص فكان يردعه بالزعفران .

مُقابلهم. يقال: صفَّ الجيشَ يصُفَّهُ صفًّا ، وصافَّهُ فهو مُصافَّ ، إِذا رتَّب صُفُوفِه فى مُقابل صَفُوف العدّق. والمَصافّ \_ بالفتح وتشديد الفاء \_ جمع مَصَفٍّ ، وهو موضعُ اكحر ْب الذي يكون فيه الصُّفُوف. وقد تكرر فى الحديث.

\* وفى حديث البقرة وآل عمران «كأنهما حِزْقانِ من طيرٍ صَوَافَ » أَى باسِطَاتٍ أَجْنِحَتُهَا فى الطَّيرَان . والصَّوَافُ : جمع صافَّة .

﴿ صفق ﴾ (ه) فيه « إن أكبر (١) الكبائر أن تُقَاتِل أهل صَفْقَتِك » هو أن يُعطى الرجلُ الرجلُ عهده وميثاقه ، ثم يقاتله ؛ لأن المُتعاهد ين يضعُ أحدُها يده في يد الآخر ، كما يفعل المُتبايعان ، وهي المرَّة من التَّصفيق باليدَين .

- \* ومنه حديث ابن عمر رضي الله عمهما « أعطاهُ صَفْقَةَ يَدِه و ثمرةَ قَلْبه » .
  - \* وفي حديث أبي هريرة « أَنْهَاهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ » أَي التَّبَايُعِ.
- (ه) وحديث ابن مسعودرضي الله عنهما «صَفَقْتَان في صَفْقَةً رِبًا » هو كحديث « بيمَتَين في بَيْعة». وقد تقدَّم في حرف الباء.
- (س) وفيه « أنه مَهى عن الصَّفق والصَّفير » كأنه أرادَ معنى قوله تعالى « وماكان صلح الله عليه وسلم صلاتُهم عند البَيْتِ إِلاَّ مُكاءً ونَصْدِيةً »كانوا يُصَفِّقون ويُصَفِّرون لِيَشْغَلُوا النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين في القراءة والصلاة . ويجوز أن يكون أرادَ الصَّفق على وجْه اللَّهو واللَّعب .
- (ه) وفي حديث لقان « صَفَّاقُ أَفَّاقُ » هو الرجلُ الكثيرُ الأَسْفار والتصرُّف (٢) على التَّجارات . والصَّفْق والأَفْقُ قريب (٢) من السَّواء . وقيل الأَفَّاقُ من أَفْقِ الأَرْض : أَى نَاحِيتِها .
- (س) وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « إذا اصْطَفَقَ الآفاقُ بالبَياضِ » أى اضْطَرَب وانتشر الضَّوء ، وهو افتَعَـل ، من الصَّفْق ، كما تقول اضْطَرب المَجْلس بالقَوْم .

<sup>(</sup>١) هكذا في كل المراجع \_ وفي الدر النثير فقط « إنَّ مِن أَكْبر الكَبائرِ . . » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان والهروى : . . في التّجارات . (٣) في اللسان والهروى : قريبان .

- [ ه ] وفى حديث عائشة « فأصْفَقَت له نِسُوانُ مَكَة » أَى اجْتَمَعَت إليه. وروى: فانْصَفَقَتْ له .
- \* ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « فنزَعْنا فی الحوض حتی أَصْفَقْنَاه » أَی جَمْعنا فیه الماء . هکذا جاء فی روایة ، والمحفوظ « أَفْهَقْناه » : أَی مَلاً ناه .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه «أنه سُئل عن امرأة أُخَذَت بأُنْدَى ُ زَوجِها فخرَقَت الجلد ولم تَخْرُق الصّفاق ، فقَضَى بنصف ثُلُث الدية » الصّفاق : جـلدة وقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم .
- (س) وفى كتاب معاوية إلى مَلك الروم « لأَنْزِعنَّكُ من الْمُلكُ نَزْعَ الأَصْفقانيَّـة » هم الخَوَلُ بلَغة الىمن . يقال : صَفَقَهم من بلد إلى بلد : أُخرجهم منه قَهْراً وذُلاً ، وصَفَقَهم عن كذا : أَى صَرَفهم .
- ﴿ صَفَنَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه ﴿ إذا رَفع رأسه من الرَّكُوع قُمْنا خَلْفَهَ صُفوناً ﴾ .كُلُّ صافٍّ قدميّه قائمًا فهو صافنُ . والجمعُ صُفون ،كقاعِد وقُمُود .
- (ه) ومنه الحديث « من سَرَّه أَن يَقُوم له الناسُ صُفُونا » أَى وَاقْفَين . والصَّفُون : اللَّصْـدرُ أيضاً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فلمَّا دنا القومُ صافيًّاهم » أي واقَفُناهم وقُمُنا حِذَاءهم .
- \* والحديث الآخر « سهى عن صلاة الصَّافِن » أى الذى يَجْمَع بين قَدَميه . وقيل هو الذى يَجْمَع بين قَدَميه . وقيل هو الذى يَثْنى قَدَمه إلى ورائه كما يفعل الفَرَس إذا ثَـنَى حافرَه .
  - \* ومنه حديث مالك بن دينار « رأيتُ عِكْرِ مة يُصَلِّى وقد صَفَن بين قدميه » .
  - ( ه ) وفيه « أنه عوَّذ عَليًّا حين رَكِب وصَفَن ثيابه في سَر ْجه » أي جَمَعها فيه .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لئن بَقيتُ لأُسَوِّيَنَّ بين الناسِ حتى يَأْتِيَ الرَّاعَى حَقَّهُ فَى صُفْنه » الصُّفْن : خريطة تكون لارَّاعى ، فيها طَعَامُه وزِنَادُه وما يَحتاجُ إليه . وقيل هى السُّفرة التى تُجُمْع بالخيط ، وتُضَمَّ صَادُها وتُفْتح .

- ( ه ) وفي حديث على رضى الله عنه « الحقنى بالصُّفْن » أي بالرَّ كُوة .
- (س) وفى حديث أبى وائل «شَهدتُ صِفِّين ، وبئسَتِ الصِّفُون » فيها وفى أمثالها لُغتَان : إحدَاهُا إِجْرَاء الأَعْراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السَّلامة ، كما قال أبو وائل . والثانيةُ أن تجمَل النون حرف الإعراب وتُقرَّ الياء بحالها ، فتقولُ: هذه صِفِّين ورأيتُ صِفِّين ومررتُ بصفِّين وكذلك تقول في قِنَسْرِين ، وفلسَطين ، ويَبْرين .
- (صفا) (ه) فيه « إن أعْطَيْتُم الْخُمُس وسَمْمَ النبي صلى الله عليه وسلم والصَّفِيَّ فأنتُمُ آمِنُون » الصَّفِيُّ : ما كان يأخذُه رَئيسُ الجيش ويختاره لنَفْسه من الغَنبِيمة قبل القِسْمة . ويقال له الصَّفِيَّة . والجمعُ الصَّفايا .
- \* ومنه حديث عائشة «كانت صَفِيةُ رضى الله عنها من الصَّفِيِّ » تعنى صَفِيَّة بنت حُبَى ، كانت مَّن اصْطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنيمة خَيبَر . وقد تـكرر ذكره في الحديث .
- (ه) · وفى حديث عوف بن مالك « تسبيحة فى طلب حاجة خير من لَقُوح صَفِيٍّ فى عام لَزْ بَة ٍ » الصَّفِيُّ : الناقةُ الغزيرةُ اللَّبن ، وكذلك الشَّاة . وقد تكررَتْ فى الحديث .
- \* وفيه « إِنَّ الله لا يرضى لعَبْده المُؤْمِنِ إِذَا ذَهِب بِصَفِيَّة مِنِ أَهْلِ الأَرْضِ فَصَـبر واحتَسَب بثوابٍ دُونِ الجُنَّة » صَفِئُ الرجُـل : الذي يُصَافِيه الوُّدَّ ويُخْلَصُه له ، فَعِيل بَمْعَى فَاعِل أَو مفعول .
  - (س) ومنه الحديث «كَسَانِيهِ صَفِيِّي عُمَرُ » أَى صَدِيقى .
- (س) وفى حديث عوف بن مالك « لَهُم صِفْوةُ أَمْرِ هِم » الصَّفْوةُ بالكسر : خِيارُ الشيء وخُلاصَتُه وما صفا منه . وإذا حذفت الهاء فتَحت الصاد .
- \* وفى حديث على والعباس « أنَّهُما دخلا على عُمَر رضى الله عنه وهما يَخْتَصِمان فى الصَّوافى التي أَفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بنى النّضير » الصَّوافى : الأملاك والأراضى التي جَلّا عنها أهْلُها أو ماتُوا ولا وَارِث لها ، واحدُها صافية . قال الأزهرى : يقال للضّياع التي يَسْتَخلِصُها السلطان لخاصَّته : الصَّوافى . وبه أخذ من قرأ « فاذ كر وا اسمَ الله عليها صوافى » أى خالصة لله تعالى .

- \* وفيه ذكرُ « الصفا والمَرْوة » في غير مَوضِع . هو اسمُ أحد جَبَلَي المَسعى . والصَّفا في الأَصْل جمع صَفَاة ، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَسُ .
- (س) ومنه حدیث مُعاویة « یَضْر ب صَفاتَهَا یِمِوْوَلِه » هو تمثیل : أی اجتَهَدَ علیــه وبالَغَ فی امْتحانِه واخْتیارِه .
  - \* ومنه الحديث « لا تُقُرَّع لهم صَفَاة » أي لا ينالُهم أحَدُ بسُوء.
- \* وفى حديث الوحى «كأنها سِلْسَلَةُ على صَفُوان » الصَّفُوان : الحجرُ الأماسُ. وجَمَعهُ صَفِيٌّ. وقيل هو جمع ، وَاحدُه صَفُوانَةُ .

## ﴿ باب الصاد مع القاف ﴾

- ﴿ صقب ﴾ (ه) فيه «'الجارُ أحقُّ بصَقَبَه » الصَّقَب : القُرُبُ والْملاصَقَة . ويُروى بالسين , وقد تقدَّم . والمرادُ به الشُّفْعةُ .
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنه «كان إذا أتى بالقَتيلقد وُ جِدَ بينَ القَرْ يَتين حَملَه على أَصْقَب القَرْ يَتين إليه » أى أقر بهما .
- ﴿ صقر ﴾ (ه) فيه « كُل صقّار ملْعُون ، قيل يارسول الله : وما الصَّقَّار ؟ قال : نَشْ الله يَكُونُون في أخر الزمان ، تسكون تحسيّتُهُم بينهم إذا تَلاقَوْا التَّلاَعُن ، ويُروى بالسين . وقد تقدّم . ورواه مالك بالصَّاد ، وفسّره بالنَّمَّام . ويجوزُ أن يكونَ أرادَ به ذَا الكِبْروالاُ بَهَ ذَا الكِبْروالاُ بَهَ ذَا للكِبْروالاُ بَهَ ذَا للكِبْروالاُ بَهَ ذَا للكِبْروالاُ بَهَ ذَا للكِبْروالاُ بَهَ لَانه يميل بخدِّه .
- \* ومنه الحديث « لا يقبل اللهُ من الصَّقُور يومَ القَيامة صَرْفاً ولاَ عَدْلاً » هو بمعنى الصَّقاَّر . وقيل هُو الدَّيُوث القوّاد على حُرَمه .
- (ه) وفي حديث أبى خَيْمة « ليسَ الصَّقْرُ في رُمُوسِ النخلِ» الصَّقْرُ : عَسَلُ الرُّطَبِ هاهنا ، وهو الدِّبْنُ ، وهو في غَير هذا اللَّبَنُ الحامضُ . وقد تكرر ذكر الصَّقْر في الحديث ، وهو هذا الجَارِح المعرُوف من الجوارح الصَّائدة .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : ورواه بعض أهل العلم بالعين ، وقال : هو ذو الكبر. وأنكره الأزهرى .

- ﴿ صقع ﴾ (س) فيه « ومن زَنَى مِمْ بِكْرِ فاصْقَعُوهُ مائة » أَى اضْرِبُوه . وأصل الصَّقَع : الضَّرْبُ على الرأس . وقيل: الضربُ ببَطْن الكَفِّ. وقوله « مِمْ بِكُر » لُغَةُ أهل النمَن ، يُبَدِّلُون لامَ التعريف مِياً .
- \* ومنه الحديثُ « ليسَ من امْبِرُّ امْصيامُ في امْسَفَرَ » فَعلى هذا تكونُ رَاهُ بِكُر مكسورة من غير تَنُوين ؛ لأن أصله من البِكْرِ ، فلمَّا أَبْدلَ اللَّامِ مِيمًا بَقيت الحرَ كَهُ بَحالها ، كَقَولهم بَلْحَارِثِ ؛ في بَنِي الحَارِث ، ويكونُ قد اسْتَعْمل البكر موضع الأبْكارِ . والأشبه أن يكون بكر نكرة مُنوَّنة ، وقد أُبدلت نونُ مِن مِيما ، لأن النون الساكنة إذا كان بعد ها بالا قلبت في اللَّفظ مِيماً ، نحو منْبَر ، وعَنْبَر ، فيكونُ التَّهُدير : من زَنَى من بِكْرٍ فاصْقَعُوه .
- \* ومنه الحديث « أنَّ مُنْقَـذاً صُقِـع آمَّةً في الجاهليـة » أي شُجَّ شجَّـة بلفَت أمَّ رأْسِـه .
- (ه) وفي حديث حذيفة بن أسيد « شَرُّ الناس في الفَتْنَة الخطيبُ الْمِصْقَع » أي البليغُ اللهرُ في خُطْبته الدَّاعِي إلى الفِتَنِ الذي يُحرِّضُ الناسَ عليها ، وهومِفْعلُ ، من الصَّقع : رَفْع الصَّوْت ومُتَا بَعَته . ومفْعَل من أَبْدنية المبالَغة .
- (صقل) (ه) فى حديث أم معبَد «ولم تُزْرِ به صُقْلَةٌ »أَى دقّة ونُحُول . م صَقَلَتُ الناقة إذا أَضْمَرْتُها . وقيل : أرادَت أنه لم يَكُن مُنْتَفْخَ الخاصرَة جِدًّا ، ولا ناحلاً جدًّا . ويُروى بالسين على الإِبْدَالِ من الصَّاد . ويُروى صَمْلة بالعين . وقد تقدم .

### ﴿ باب الصادمع الكاف ﴾

﴿ صَكَكَ ﴾ \* فيه « أنه مر جَدْى أَصَكَ ميت ، الصَّكَكُ: أن تَضْرِب إحْدى الرَّكْبَةَ بِنَ الْمُ خُرى عند العَدْو فَتُوَّر فيهما أثراً ، كأنَّه لما رَآهُ ميّنا قد تَقلّصت رُ كُبتاَه وصَفَه بذلك ، أو كان شَعر ركبتيه قد ذهب من الاصْطِكَاكُ وانْجُرَدَ فعرفَه به . ويُرْوى بالسين وقد تقدَّم .

(س) \* ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج « قاتلك الله أُخَيْفِشَ العَيْنَين الْعَيْنَين أَصَكَ الرَّجْلَين » .

- \* وفيه « حَمل على جَمَل مِصَكَ » هو بكسر الميم وتشديد الكاف ، وهو القَوَى الجِسْم الشديدُ الْحَانَى . وقيل هو من الصَّكَكِ : احْتِكاكِ العُرْقُو بَين .
  - \* وفى حديث ابن الأكوع « فأصُكُ سَهُمَّا فى رِجْلِهِ » أَى أَضْرِبُهُ بَسَهُم .
- (س) ومنه الحديث « فاصْطَـكُوا بالسَّيوفِ» . أَى تَضَارَ بُوا بِهَا ، وهُو افْتَمَلُوا مِن الصَّكُّ ، قُلْبِت التاء طاء لأَجْل الصَّادِ .
- (ه) وفيه ذكر «الصَّكِيكِ » وهو الضعيفُ ، فعيلُ بمعنى مفعول ، من الصَّكَ : الضَّرْب. أَى 'يضْرب كثيرا لاسْتضعافِه .
- \* وفى حسديث أبى هريرة « قال لمروان : أَحْلاَتَ بَيْعَ الصِّكَاكُ » هى جمع صَكُ وهو الكتابُ . وذلك أن الأمراء كانوا يَكْتُبون للناس بأرْزَ اقهم وأَعْطياتهم كُتُبا فيبِيعُون مافيها قبل أن يَقْبِضُوها تَعجُّلًا ، ويُعظُون المُشْتَرَى الصَّكَ ليمضى ويَقْبِضه ، فنهُوا عن ذلك لأنه بَيْعُ مالم يُقْبَض .
- (ه) وفيه «أنه كان يَسْتَظِل بظلِّ جَفْنة عَبد الله بن جُدْعان صَكَة (١) عُمَى " يريدُ في الهاجرة . والأصل فيها أن تُعَيَّا مُصغَّر مُرَخَّم ، كأنه تصغيرُ أعْمَى. وقيل إنَّ عُمَيًّا اسمُ رجُل من عَدْوان كان يُفِيضُ (٢) بالحَّاج عند الهاجرة وشدة الحرِّ . وقيل إنَّه أغارَ على قَومه في حرِّ الظَّهرة فضر ب بالمثل فيمن يَخْرُج في شدَّة الحرِّ ، يقال كَقِيتُهُ صَكَّة تُعْنَى . وكانت هذه الجُفْنة لابن جُدْعان في به المثل فيمن يَخْرُج في شدَّة الحرِّ ، يقال كَقِيتُهُ صَكَّة تُعْنَى . وكانت هذه الجُفْنة لابن جُدْعان في الجاهلية يُطعِم فيها الناس ، و كان يأ كُل منها القائم والرَّاكب لِعظَمِها . وكانله مُناد يُنادى: هَمُّ إلى الفَائوذِ ، وَرُبَّهَا حَضَر طعامَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل « ... في صكّة عمى » وأسقطنا « في » حيث لم ترد في كل مراجعنا .

<sup>(</sup>٢) قال مصحح الأصل : في بعض النسخ « يقيظ» اه وفي المصباح : قَاظَ الرجل بالمكان قَيْظًا ، من باب باعَ : أقام به أيام الحر .

## ﴿ باب الصادمع اللام ﴾

﴿ صاب ﴾ ( ﴿ ) فيه « نَهَى عن الصلاة في الثَّوب المُصَلَّب » هو الذي فيه نَقْشُ أَمْثال الصُّلْبان .

- \* ومنه الحديث «كان إذا رّأى التّصليب في مَوضِع ٍ قَضَبَه » .
- \* وحديث عائشة رضى الله عنها « فَنَاوَلْتُهُا عِطَافًا فَرأَت فيه تَصْلِيبًا فقالت : نَحِيِّه عَنِّي » .
  - \* وحديث أم سَلَمة رضى الله عنها « أنهاكانت تَكُرَ ه الثّياب المُصَلَّبة » .
- (س ه) وحديث جرير رضى الله عنه « رأيتُ على الحسن ثوباً مُصَلَّبا » وقال القتيبي : يقال خَمَارٌ مُصَلَّبًا » وقد صَلَّبَت المرأةُ خَمَارها ، وهي لِبْسَةُ معروفة عند النَّساء . والأول الوَجْه .
- (ُس) ومنه حديث مَقْتَل مُعَرَ رضى الله عنه « خرَجَ ابنهُ عُبيد الله فضَرَب جُفَينَةَ اللهُ عُجَمَى فصَلَّب بين عَينَيه » أى ضربه على عُرضِه حتى صارت الضَّربة كالصَّليب.
- (ه) وفيه « قال : صَلَّيتُ إلى جَنْب عمر فوضَعْتُ يدى على خاصرَتى ، فلمَّا صلَّى قال : هذا الصَّلْبُ في الصلاة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عنه » أى شِبْهُ الصَّلْب، لأن المصلوب يُمد باعه على الجذع . وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصر تَيْه و يُجَافى بين عَضُد يه في القيام .
- \* وفيه « إِنَّ الله خَلَق للجَنَّة أهلاً ، خَلَقها لهم وهم فى أَصْلاب آبَائِهم » الأَصلابُ : جمعُ صُلْب ، وهو الظَّهر .
- [ه] ومنه حـــديث سعيد بن جبير « في الصَّلْبِ الدِّيةُ » أَى إِنْ كُسِرَ الظَّهِرُ عَـــدبِ الطَّهِرُ عَـــدبِ الطَّهِرُ عَـــدبِ الطَّهُرُ عَـــدبِ الطَّهُ عَلَيْهِ الدِّيةُ ، وقيل أراد إِنْ أُصِيبِ صُلْبه بشيءٍ حتى أُذْهِب منه الجماعُ ، فسمتى الجماعُ صُلْبا ، الرجُل ففيه الدِّيةُ . وقيل أراد إِنْ أُصِيبِ صُلْبه بشيءٍ حتى أُذْهِب منه الجماعُ ، فسمتى الجماعُ صُلْبا ، الأنَّ المَنيَّ يخْرُج منه .
  - [ه] وفى شعر العباس رضى الله عنه ، يمدح النبى صلى الله عليه وسلم : تُنْقُلُ من ° صَالِب (١) إلى رَحِم الذَا صَفَى عَالَمُ بدَا طَبَقُ

<sup>(</sup>١) ضبطه في الأصل واللسان بفتح اللام . والضبط المثبت من ا والهروى والقاموس .

- الصَّالِب : الصُّلْبُ ، وهو قليل الاسْتعمال .
- (ه) وفيه « أنه لمَّا قَدِم مكة أتاه أصحابُ الصَّلُب » قيل هم الذين يجمَعُون العِظَام إذا أَخِذَت عنها كُلُومُها ، فيَطْبخُونها بالْماء ، فإذا خرَج الدَّسَم منها جَمَعُوه وائتدموا به (١) . والصَّلُب جُمْع الصَّلِيب . والصَّلِيبُ : الوَدَكُ .
- (ه) ومنه حديث على « أنه اسْتُفْتِيَ في اسْتِعمَال صَلِيب المَوتَى في الدِّلاءِ والسُّفُن فأبي عليهم » . وبه سُمِّي المصْلُوب ؛ لِمَا يَسِيلُ من وَدَكه .
- (س) وفى حديث أبى عبيدة « تَمْرُ ذَخِيرة مُصَلَّبة » أى صُلْبة . وتمرُ المدينةِ صُلْب . وقدْ يقال رُطَب مُصَلِّبة ، أى عليه اللام : أى يابسُ شديد .
- (س) ومنه الحديث «أطيبُ مُضْغة صَيْحَانِيّة مُصلّبة » أى بلَغَت الصّلاَبة في اليُبْس. ويُروى بالياء. وسيذكر.
  - (س) وفي حديث العباس:
  - \* إِنَّ الْمُعَالِبَ صُلْبَ اللهِ مَعْلُوبُ \*

أى قُوتة الله .

- (صات) (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم «كان صَلْتَ الجَبِينِ » أي وَاسِعَه . وقيل الصَّلْت : الأَمْلِسُ . وقيل البارزُ .
  - \* وفي حديث آخر «كان سَهْلَ الخدَّين صَلْتَهُما ».
- (س) وفى حديث غَوْرَث « فاخُتَرط السيف وهو فى يده صَلْتا » أَى مُحرَّداً . 'يقال : أصلَتَ الشَيفَ إذا جَرَّدَه من غَمْده . وضَر به بالسيف صَلْتا وصُلْتا .
- \* وفيه « مرَّت سَحاً بة فقال : تَنْصَالِت ُ » أَى تَقْصِد للمَطر . يقال انْصَالَت ينْصَالِت إذا تَجرَّد .
   وإذا أَسْرَع في السَّير . ويُروى « تَنَصَّلَتْ » بمعنى أَقْبَلتْ .
  - ﴿ صلح ﴾ [ ه ] في أخبار مكة:

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ١: « وتأدَّموا » وأثبتنا مافى الهروى واللسان .

أَبَا مَطَرٍ هَلُمْ إِلَى صَلِيحٍ فَتَكُفِيكَ النَّدَامَى مِن قُرَيشٍ (١) صلاح: الله عَلَمُ لَكَة (٢).

﴿ صلخم ﴾ ﴿ (هـ) فيه « عُرِضت الأمانةُ على الجبالِ الصُّمِّ الصَّلاَخِمِ ِ » أَى الصِّلابِ المَانعة ، الواحدُ صَلْخم .

﴿ صلد ﴾ [ ه ] في حديث عمر « لمَّا طُمِن سَقاَه الطَّبِيبُ لَبَناً فَخْرَج مِن الطَّعنة أبيضَ يَصْلِد » أي يبرُق ويَبِصُ .

\* ومنه حديث عطاء بن يسار « قال له بعضُ القوم : أَقْسَمَتُ عليك لما تَقيَّأْتَ ، فَقَاء لَبَنَا يَصْلدُ » .

\* ومنه حديث ابن مسعود يَرْ فَعُه « ثَمَ لَحَا قَضِيبَه فَإِذَا هُو أُبْيِضُ يَصْلِدُ » .

(صاصل) (س) في صفة الوَحْي «كأنه صَلْصَلَةٌ على صَفُوان » الصَّلْصَلة : صَوتُ الحَدِيد إذا حُرِّك . يقال صَلَّ الحديدُ ، وصَلْصَل . والصَّلْصَلة أشَدُّ من الصَّليل .

\* ومنه حديث حُنين « أنهم سَمِعوا صَلْصَلَةً بين السماء والأرض » .

﴿ صلع ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ في حديث لُقان ﴿ وإنْ لا أَرَى مَطْمَعًا فَوَقَاعٌ بِصُلَّع ﴾ (٢) هي الأرضُ التي لا نبات فيها . وأصلهُ من صَلَع الرأسِ ، وهو الْحسارُ الشَّعَر عنه .

(١) هو في اللسان لحرب بن أمية ، يخاطب أبا مطر الحضرمي ، وقيل هو للحارث بن أمية . و لعده :

وتأمن وسُطهم وتعيش فيهـــم أبا مَطَرَ هُديتَ بخـــير عيشِ وتسكن بلدةً عــــزَّت لَقاحا وتأمن أن يزورك ربُّ جيشِ

قال ابن برى : الشاهد فى هذا الشعر صرف « صلاح » والأصل فيها أن تكون مبنية كقطام . (٢) قال فى اللسان : يجوز أن يكون من الصلح لقوله تعالى « حَرَماً آمِناً » ويجوز أن يكون من الصلاح .

(٣) الذي في اللسان ( صام ) والفائق ١/٥٥ ، والهروى : إن أر مَطْمَمي فحِدَأٌ وُقَع ، وإلّا أرَّ مَطْمَعِي فوقَّاعُ بِصُلَّع .

- ( ه ) ومنه الحديث « ماجَرَى اليَعْفُورُ بِصُلع » ويقال لها الصَّلعَاء أيضا .
- \* ومنه حديث أبى حَثْمة « وتُحُسْتَرشُ بها الضِّبابُ من الأرض الصَّلعاء ».
  - (ه) ومنه الحديث « تكون جَبَرُوتُ صَلْعَاء » أي ظاهرة الرزة ...
- \* ومنه الحــديث « أنَّ أعْرابيًّا سَأَل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصُّليعاء والقُرَيْمَاء » هي تَصْفِير الصَّلعاء؛ للأرْض التي لا تُنْبت .
- (ه) وفي حديث عائشة «أنها قالت لمُعاوية رضى الله عنهما حين ادَّعى زياداً: رَكَبْتَ الصُّلَيعاء » أي الدَّاهية والأمرَ الشديد ، أو السَّواة الشَّنِيعَة البارزة المَـكْشُوفة .
- \* وفي حديث الذي يَهْدُم الكعبة «كأنِّي به أُفَيْدُعَ أُصَيْلِعَ » هو تصغيرُ الأَصْلَع الذي الْحَسَرِ الشَّعَرُ عن رَأْمِهِ .
- (ه) ومنه حديث بَدْر « ماقتلْنا إلَّا عجائزَ صُلْعا » أي مَشايخ عَجَزةً عن الحرنب ، ويُجمع الأَصْلَع على صُلْعان أيضا .
  - \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أَيُّمَا أَشْرَفُ : الصُّلْمَانُ أَوِ الفُرْعَانُ ؟ » .
- ( صلغ ﴾ \* فيه « عليهم الصَّالِغُ والقارِخُ » هو من البقَر والغَم الذي كَمُلَ وانْتَهَى سنَّه . وذلك في السَّنة السَّادسة . ويقال بالسين .
- ﴿ صلف ﴾ (س) فيه «آفةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ » هو الغُلوُّ في الظَّرف، والزيادةُ على اللَّقدار معَ تـكبُّر.
- \* ومنه الحديث « مَن ْ يَبغ ِ فَى الدِّين يَصْلَف ْ » أَى مَن يطلُب ْ فَى الدِّين أَكثرَ مَمَّا وقفَ عليه يقِلُ حظُه .
- (س) ومنه الحديث «كُمْ من صَلَفٍ تحت الرَّاعِدة » هو مَثَلُ لَن يُكَثْرِقُول مَالا يَفْعُلَ: أَى تَحَتَ سحاب تَرْ عُدُ ولا تَمْطُرُ .
- (س) ومنه الحديث ﴿ لُو أَنَّ امرأةً لَا تَتَصَنَّعُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتَ عنده ﴾ أى ثَقُلُت عليه ولم تَحْظ عندَه ، وَوَلَّاها صَليفَ عُنُقه : أى جانبَه .

- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « تَنْطَلَق إحْدَاكُنَ فَتُصانعُ بمالها عن ابْدَيهِ المُطَلِّقة ، ونو صانعَت عن الصَّلِفَة كانت أحَقَ » .
- (س) وفى حديث ضُمَيرة « قال يا رسول الله : إنى أُحالِف ما دام الصَّالفِانِ مكانه . قال : بل ما دام أُحُدُ مكانه » قيل : الصالفان جَبلُ كان يتحالفُ أهل الجاهلية عندَه ، وإنَّمَا كرِه ذلك لئلا يُساوى فعْلَهم فى الجاهلية فعلُهم فى الإسلام .
- ﴿ صلق ﴾ (ه) فيه « ليس مِناً من صَلَق أو حَلَق » الصَّلْق : الصوتُ الشديد ، يُريد رَفْعَه في المصائب (١) وعند الفَجِيعة بالموت ، ويَدْخُل فيه النَّوحُ . ويقال بالسين .
  - \* ومنه الحديث « أنا بَرِي؛ من الصَّالِقة والحَالِقَة ».
- (ه) وفي حديث عمر رضى الله عنه « أما والله ما أَجْهَلُ عن كَرَاكِرَ وأَسْنِمةً ، ولو شِئتُ لدَّعَوْت بصلاء وصِناب وصلائِق » الصَّلائقُ : الرُّقاقُ ، واحِدتُها صَلِيقة . وقيل شِئتُ لدَّعَوْت بصلاء وصِناب وصلائِق » الصَّلائق : الرُّقاق ، واحِدتُها صَلِيقة . وقيل هي الخُملان المَشُويّة ، من صَلَقْتُ الشَّاة إذا شَوَيْتَهَا . ويُروى بالسين ، وهو كُلُّ ما سُلِق من البُقُول وغيرها .
- (ه) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه تَصلَق ذات ليلة على فرَ اشِه » أى تلوَّى وتقلَّب ، من تَصلَق الحوتُ فى الماء إذا ذَهب وجاء .
  - \* ومنه حديث أبي مُسلم الخوالانيّ « ثم صَبَّ فيه من الماء وهو يَتصلَّق فيها (٢) » .
- ﴿ صَالَ ﴾ ( ه ) فيه « كُلْ ماردٌ عليك قَوسُك ما لم يَصِلٌ » أى ما لم يُنْـتِنْ . يقال صَلَّ اللَّحَمُ وأَصِـلَ . هذا على الاسْتحباب ، فإنه يجوز أكلُ اللَّحَمُ للْمَغَيِّر الرَّيْحِ إذا كان ذَكيًّا .
- (س) وفيه « أتُحبون أن تكونُو اكالحمير الصَّالَّة » قال أبو أحمد العسكرى : هو بالصاد

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للبيد :

فصَلَقَنا في مُرادٍ صَلْقةً وصُدَاء أَلِحَتْهُم بِالثَّالُ

أى بالهلاك .

<sup>(</sup>٢) في ا: « فيهما » ، وسقطت « فيها » من اللسان .

غير المعجمة ، فَرَوَوْه بالضَّاد المعجمة ، وهو خطأ . يقال للحمار الوحشى الحُادّ الصَّوت : صالُّ وصَلْصَال ، كأنه يريد الصَّحيحة الأجْساد الشَّديدةَ الأصوْات لقُوّتَهما ونَشَاطها .

\* وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير الصَّاصَال « هو الصَّال ، الماء يقع على الأرض فتنشق فيجف ويصير له صوت » .

﴿ صَلَم ﴾ (ه) في حديث ابن مسعود رضى الله عنه « يَكُونَ الناسَ صُلاَماتٍ يَضْرِب بعضهم رقاب بعض » الصّلامات : الفِرق والطّو ائف ، واحدتُها صِلاَمَة (١) .

\* وفى حديث ابن الزبير لما قُتل أخوه مُصْعَب « أسلمه النعامُ المُصَلَّمُ الآذَان أهلَ العراق » يقال للنَّعام مُصَلَّم ؛ لأنَّها لا آذان لهما ظاهرةً ، والصَّامُ : القطعُ المُسْتأصِلُ ، فإذا أطْلق على الناس فإنما يُزاد به الذليلُ المُهانُ .

#### \* ومنه قوله :

فَإِنْ أَنْتُهُ لَمْ تَشْأَرُوا واتَّذَيْتُمُ فَمَشُّوا بَآذَانِ النَّمَامِ الْمُصَـلِّمِ

(س) ومنه حديث الفِتَن « وتُصْطَلَمُون في الثالثة ِ» الاصْطِلامُ: افْتِعِــالُ ، من الصَّلْمُ : الْقَطْع .

- \* ومنه حديث الهدْى والضَّحِايا « ولا الْمُصْطَلُّمَةَ أَطْبَاؤُها » .
  - \* وحديث عاتكة « لئن عُدْتُم لَيصْطَلِمِنَّكُم » .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « فتكون الصَّيْلَمُ بينى وبينه » أى القَطِيعَة المُنْكَرة. والصَّيْلَمُ : الدَّاهيةُ . والياء زائدة .
- \* ومنه حديث ابن عمر « اخرُجُوا يا أهلَ سكة قبل الصَّيْلَم ، كَأَنِّى به أَفَيْحِجَ أَفَيْدُ عَ يَهْدُمُ الكَعْبُةَ ».
- ﴿ صَلُور ﴾ ( ه ) في حديث عمار « لا تأكلوا الصَّلُّورَ والاِ نُقْلَيسِ (٢) » الصَّلُّور : الجِرِّيّ ، والإِنْقَلَيسِ : المَارْمَاهِي ، وهما نَوعَان من السَّمك كالحيَّات.

<sup>(</sup>۱) بتثليث الصاد، كما فى القاموس . (۲) بفتح الهمزة واللام وبكسرها ، كما فى القاموس . (۲) النهاية ـ ۳)

﴿ صلا ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر « الصّلاة والصلوات » وهي العبادة المخصُوصة ، وأصّابها في اللّغة الدعاء فسُميّت ببعض أجْزائها ، وقيل إنّ أصلها في اللغة التعظيم ، وسُمِّيت العبادة المخصُوصة صلاة لما فيها من تعظيم الربّ تعالى ، وقوله في التشهد الصّالوات لله : أي الأدعية التي يُرادُ بها تعظيم الله تعالى ، هو مُستَحِقُها لا تليق بأحد سواه ، فأمّا قولنا : اللّهم صَلِّ على محمّد فهعناه : عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره ، وإظهار دعوته ، وإبقاء شريعته ، وفي الآخرة بتَشْفِيعِه في أمّته ، وتضعيف أجره ومَثوبَته ، وقيل : المعنى لمّا أمر الله سبحانه بالصلاة عليه ولم نَبْلُغ قدر الواجِب من ذلك أحلناه على الله ، وقَلْنا : اللهم صلّ أنت على محمد ؛ لأنك أعلم عما يَليق به .

وهذا الدعاء قد اختُلفِ فيه : هل يجوزُ إطلاقهُ على غير النبى صلى الله عليه وسلم ، أم لا ؟ والصحيحُ أنه خاصٌ له فلا يُقال لغيره . وقال الخطّابى : الصلاةُ التي بمعنى التعظيم والتكريم لاتقال لغيره ، والتى بمعنى الدُّعاء والتبريك تُقال لغيره .

- َ [ ه ] ومنه الحديث « اللهم صَلِّ على آل أبى أَوْفَى » أَى ترحَّم وبَرِّكُ . وقيل فيه إنَّ هذا خاصُ له ، ولكنه هو آثر به غيره . وأما سواه فلا يجوزُ له أن يَخُصَّ به أحداً .
  - ( ه ) وفيه « من صَلَّى على َّ صلاةً صلَّت عليه الملائكةُ عَشْراً » أى دعَت له وبر َّ كت .
    - (ه) والحديث الآخرُ « الصائمُ إذا أُكِل عنده الطعامُ صَلَّتَ عليه الملائكة » .
- (ه) والحديث الآخر « إذا دُعِيَ أحدُكم إِلى طَعَام فليُحِب ، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ » أَى فليَدْعُ لأهْل الطَّعام بالمَغْفرة والبَرَكة .
- (ه) وحدیث سَودَة « یا رسول الله إذا مَتْنَا صَلَّى لَنَا عُمَّانَ ُ بَنُ مَظْعُونَ » أَي يَسْتَغْفَر لَنِياً .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه « سَبقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلَّى أبو بكر وثلَّتَ عمر » المُصَلِّى في خَيل الحلْبة : هو الثانى ، سُمّى به لأنَّ رأسه يكون عند صَلاَ الأوَّل ، وهو ما عن يمين الذَّنَب وشمَاله .
- (ه) وفيه « أنه أَتِيَ بشَاة مَصْليَّة » أى مَشْوِيّة . يقال صَلَيْتُ اللحم ـ بالتخفيف ـ : أى شَوَيْته ، فهو مَصْلِيُّ . فأما إذا أَحْرِقْته وألقيتَه في النَّار قلت صَلَّيته بالتشديد ، وأَصْلَيته . وصلَّيتُ العصا بالنَّار أيضا إذا ليَّنتها وقوَّ متها .

- (س) ومنه الحديث « أطْيَبُ مُضْفة صَيحاً نِيَّةٌ مَصْلِيَّة » أَى مُشَمَّسة قد صُلِيَت في الشمس، ويُروى بالباء وقد تقدَّمت.
- - \* وفى حديث حذيفة « فرأيتُ أبا سُفيان يَصْلِي ظهرَه بالنَّار » أَى يُدُفِّئُهُ .
- (س) وفى حديث السَّقِيفة « أنا الذى لا يُصْطَلَى بِناَره » الاصْطِلاء: افْتِعالْ ، من صَلا النَّارِ والتَّسنُّن بها: أى أنا الذى لا يُتَعَرَّض لِحَرْ بى . يقال فلانْ لا يُصْطَلَى بنارِه إذا كان شُجاعا لا يُطاَق .
- (ه) وفيه « إِنَّ للشَّيطان مَصَالِيَ وَفُخُوخًا » المصالى : شَبيهة بالشَّرَك ، واحِدتُها مِصْلاة ، أراد ما يسْتَفِزُ به الناس من زِينَة الدُّنيا وشهواتِها . يقال صَلَيْتُ لفُلان إِذَا عَمِلت له في أَمْرٍ تُر يْد أَن تَمْحَل به .
- (س) وفي حديث كعب « إنَّ الله بارك لدَوابّ المجاهدين في صِلِّيَان أَرْض الرُّوم ، كما بارك لها في شَعِير سُوريَة » الصَّلِيَّان : نبتْ معروف له سنَمَة عظيمة كأنه رأسُ القَصَب : أي يقوم لخيلهم مقام الشَّعير ، وسُورِية هي الشأم .

# ﴿ باب الصادمع الميم ﴾

- ﴿ صمت ﴾ (هـ) فى حديث أسامة رضى الله عنه « لما تَقُـل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلتُ عليه يوم أصمت فلم ينكلم » يقال : صَمَت العليلُ وأَصْمَت فهو صَامِت ومُصْمِت ، إذا اعْتُقِـلَ لسانهُ .
  - \* ومنه الحديث « أنَّ امْرأةً من أحْمَسَ حجَّت مُصْمِتَة » أي ساكتَةً لا تتكلُّم.
    - ( ه ) ومنه الحديث «أصْمَتَتْ أَمَامَةُ بنتُ أَبِي العاص » أي اغْتُقِل لِسَانُهَا.
  - \* وفي حديث صفة التَّمرة « أنها صُمْتَةٌ للصَّغير » أي أنه إذا بَسَكِي أَسْكِرت بها .

- \* وفى حديث العباس « إنما نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثُّوب المُصْمَت من خَزٍّ » هو الذى جميعُه إبْرَ يُسَمَ لا يُخالطُه فيه قُطْنُ ولا غيره .
- \* وفيه «على رَقَبَتُه صامِتُ » يعنى الذهب والفضة ، خلاف الناطق ، وهو الحيوان ، وقد تكرَّر ذكر الصمت في الحديث .
- ﴿ صَمَحَ ﴾ \* في حديث الوضوء « فأخذ ماء فأدخل أصابعه في صِماخ أَذُنَيه » الصِّماخ : تَقْبُ الأذن : ويقالُ بالسين .
- [ ه ] ومنه حدیث أبی ذرّ « فضَرَب الله علی أَصْمِخَتْهِم » هی جمعُ قِـلَّة للصّماخ : أی أَن الله أَنَامَهُم .
- \* وفى حديث على رضى الله عنسه « أَصْغَتْ لاسْتراقِهِ صَمَائِخُ الأَسْمَاعِ » هى جمـعُ صَمَاخٍ ، كَشِمَالُ وشَمَائُلُ .
- ﴿ صمد ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « الصَّمد » هو السيِّد الذى انتهى إليه السُّودَد . وقيل هو الدائمُ الباق . وقيل هو الذى لا جَوْف له . وقيل الذى يُصْمَدُ فى الحوائج إليه : أى يُقَصَد .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « إياكم وتَعَلَّمُ الأنْساب والطَّمْن فيها ، فوَ الذى نَفْسُ عُمَر بيده لو أقلت لا يخرُج من هذا الباب إلا صَمَدُ مَا خَرج إلاَّ أقلُّكُم » هو الذى انتهى فى سُودَده ، أو الذى يُقْصد فى الحوائج .
- \* وفى حديث معاذ بن الجمُوح فى قتْــل أبى جَهْل « فَصَمَدْت له حتى أَمَكَنَتْنَى منه غِرَّة » أَى تَبَتُ له وقَصَدْته وانتظرتُ غَفْلته .
  - \* ومنه حديث على « فصَّمْداً صَمْدا حتى يَنْجلِيَ لَكُمْ عَمُود الحق » .
- ﴿ صَمَرَ ﴾ (ه) في حديث على « أنه أعْطَى أَبَا رَافِع عُكَمَّة سَمْن وقال : ادْفَع هذا إلى أَشَاء (١) لتَدْهُنَ به بَنِي أَخِيه من صَمَر البَحْر » يعني من نَتْن ريحه .
- ﴿ صميم ﴾ (س) في حديث أبي ذر « لو وضعيمُ الصَّمصَامَة على رَقَبَتَى » الصَّمصَامَةُ : السَّيف القَاطِع ، والجمع صماصِم .
  - (١) هي أسماء بنت عميس. وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب أخي على. اللسان ( صمر )

- \* ومنه حديث قُس « تردُّوا بالصاصم » أى جَعَلوها لهم بمنزلة الأرْدية ، كَخْمَلِهم لها ووضع حائلها على عَواتقهم.
- ﴿ صمع ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه «كأنى برجُل أَصْعَلَ أَصْمَعَ يَهْدِمِ الكَعْبَة » الأَصمع : الصَّغيرُ الأذُن من الناس وغيرهم .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كان لا يَرَى بأسًا أن يُضَحِّى بالصَّمْاء » أى الصَّغيرة الأذُنيَن .
- (س) وفيه «كَابِلٍ أَكَلَت صَمْعاء » قيل هي البُهْمِي إذا ارْتَفَعَت قبل أن تَتَفَقاً . وقيل : الصَّمعاه : البَقْلةُ التي ارْتَو تَ واكتنَزت .
  - ﴿ صمعد ﴾ (س) فيه « أصبح وقَد اصَمَعَدّت قَدماه » أَى انتفَخَت ووَرِمَتِ .
- ﴿ صَمِعَ ﴾ (ه) في حديث على « نَظَفُوا الصَّماعَين فإنهما مَقْعَدا المَلَكَينِ » الصَّماغانِ : مُعْتمع الرِّيق في جانبي الشَّفة . وقيــل هما مُلْتَقَى الشِّدْقَين . ويقال لهما الصَّامِغان ، والصَّوارَان .
  - \* ومنه حديث بعض القُرَ شيِّين « حتى عَرِقْت وزبَّب صِمَاغاك » أى طلعَ زَبَدُهما .
- (س) وفى حديث أبن عباس رضى الله عنهما ، فى اليتيم إذا كان تَمْدُوراً « كأنه صَمْغَة » يُريد حين يَبيَضُّ الْجَدَرِيُّ على بَدَنه فيَصِير كالصَّمغ.
- (س) ومنه حديث الحجاج « لأَقْلَعَنَّكَ قَلْعَ الصَّمْغة » أَى لأَسْتَأْصِلنَّك. والصَّمغ إذا قُلِع انْقَلَعَ كُله من الشَّجَرة ولم يَبثق له أثرَ "، وربَّما أُخذَ معه بَعضَ لِحائبها.
- ﴿ صَمَلَ ﴾ ﴿ ( س ) فيه « أنت رجُل صُمُلٌ » الصُّمُلُ \_ بالضَّم والتشديد \_ : الشَّدْيد الخَلْق . وصَمَل الشَّجْرُ إذا عَطِشَ فَخَشُن ويَبِس .
  - (س) ومنه حديث معاوية « إنها صَمِيلَة " أي في ساقها يُبْس وخُشُونَة ".
- ﴿ صَمَم ﴾ \* في حديث الإيمان « وأن تركى الحلفاَة العُرَاة الصُّمَّ البُكُمُ رَوُّوسَ الناسِ » الصُّمُّ : جمعُ الأَصَمِّ ، وهو الذي لا يَسْمَع ، وأرادَ به الذي لا يَهْدِي ولا يَقْبَلُ الحقَّ ، من صَمَمِ العَقْل ، لا صَمَمِ الأَذُن ِ .

- \* وفى حديث جابر بن سَمُرة رضى الله عنه « ثم تـكلَّم النبى صلى الله عليه وسلم بَكَلِمةَ أَصمَّنيها الناسُ » أى شَعَلونى عن سَمَاعها ، فـكأنَّهِم جَعَلونى أَصَمَّ .
- (س) ومنه الحديث « الفِتنَةُ الصمَّاءِ العَمْياءِ » هي التي لا سَبيل إلى تَسْكِينُها لَتَنَاهِيها في دَهَائُها ، لأن الأصمَّ لا يَسْمع الاسْتِعَائَة ، فلا يُشْلع عما يَفْعَله . وقيل هي كالحيَّة الصمَّاء التي لا تَقْبَلُ الرُّقَي .
- (ه) وفيه «أنه نَهى عن اشتمال الصَّماء» هو أن يتجلَّل الرجلُ بتَوبه ولا يَرْفع منه جانباً. وإنما قيل لها صَمَّاء، لأنه يَسدَّ على يدّيه ورجْليه المنافذَ كُلَّما ، كالصَّخرة الصَّماء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع. والفُقهاء يقولون: هو أن يتَعطَّى بثوب واحدٍ ليس عليه غَيرُه، ، ثم يرفعه من أحَد جانبيه فيضَعه على منْكبه، فتَنْكَشف عورته.
  - \* ومنه الحديث « والفَاجِرُ كَالأَرزة صَمَّاء » أَى مُـكْتنزة لا تَخَلَّخُلَ فيها .
- (س) وفى حديث الوطء « فى صِمَامِ واحد » أىمَسْلك واحد . الصّمام : ماتُسدٌ بهالفُر ْجة، فسُمّى الفَرْ جُ به . ويجوز أن يكونَ فى موضع صِمَام ، على حَــذْف الْمُضَاف . ويُر ْوى بالسّين . وقد تقدّم .
- ﴿ صَمَا ﴾ (هـ) فيه «كُلْ ما أَصْمَيْت ودَعْ ما أَنْمَيْت » الإِصْماه: أَن يَقْتُل الصيدَ مكانه. ومعناهُ سُرْعة إِزْهاق الرُّورِح، من قولهم للمُسْرع: صَمَيَان. والإِنْماه: أَنْ تُصِيب إصابةً غيرَ قاتِلَةٍ في الحال. يقالُ أَنْمَيْتُ الرَّمِيَّة، وَمَمَت بنَفْسِها. ومعناه: إذا صِدْتَ بكلْب أو سَهُمْ أو غيرها فمات وأنتَ تراه غيرَ غائب عَنْك فكُلْ منه، وما أَصَبْتَه ثم غابَ مَنْ فاتَ بعد ذلك فدَعْه؛ لأنك لا تَدْرى أَمَاتَ بصَيدِكُ أَم بِعارِض آخر.

# ﴿ باب الصاد مع النون ﴾

- ﴿ صنب ﴾ (ه) فيه « أتاهُ أَعْرَابِي بأَرْنَب قد شُواها ، وجاءَ مَمَهَا بَصِنَابِهِا » الصِّنابُ : الخرْدَل المُعْمُولُ بالزَّيت ، وهو صِباَغ يُوثْتَدَمُ به .
  - (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لو شِئْتُ لدَّعُوتُ بصِلاء (١) وصِناً ب ».
- ﴿ صنبر ﴾ (ه) فيه « أن قُرَيشًا كانوا يَقُولون : إِنَّ مُحمَّدا صُنْبُور » أَى أَبْتَرُ ، لَا عَقِبَ له (٢) . وأصلُ الصُّنْبُور : سَعَفة تنبُت في جِهْ النَّخلة لَافِي الأَرْضِ . وقيل هي النَّخلة المُنفرَدة التي يَدقِ أَسْفَاهُها . أرادُوا أنه إذا قُلع انقطَع ذِكْرُه ، كَمَا يذَهَبُ أَثَرَ الصُّنْبُور ، لأَنه لا عَقبَ له .
- ( س ) وفيه « أَنَّ رَجُلاً وقَفَ على ابن الزُّ بير حينَ صُلِب فقال : قد كُنْت تجمَعُ بين قُطْرَى اللِّيلة الصِّنَّبْرة قائمًا » أى الليلة الشَّديدَة البرُّد .
- ﴿ صَنَحَ ﴾ ( ه ) في حديث أبي الدَّرداء « نِعْمِ البَيْتُ الحُمَّامُ ! يذْهَبُ بالصَّنَخَةُ ( ) ويُذَ كُرِ النَّارِ » يَرْنِي الدَّرَنِ والوَسَخ . يقال صَنِخَ بدَنُهُ وَسَنِخَ ، والسينُ أَثْهُرَ .
- ﴿ صند ﴾ (س) فيه ذكر «صَنَادِيد فُرَيش» في غَير مَوْضِع، وهم أَشْرَافُهُم، وعُظَماؤُهُم ورُوْسَاؤُهُم، الواحدُ صِنْدِيد، وكُلِّ عظيم عَالبِ صِنْديدٌ.
- (س) ومنه حديث الحسن «كان يتعوَّذُ من صَنَاديد القَدَر » أَى نَواتْبِه العَظام الغَوالِب.
- ﴿ صنع ﴾ (ه) فيه « إذا لم تَسْتَحْي فاصْنَع ماشِئْتَ » هذا أمرُ يُرَاد به الخَبَرُ . وقيل هو عَلَى الوَ عيد والتّهديد ، كقوله تعالى « اعْمَلُوا ماشِئْتُم » وقد تقدَّم مشرُوحا في الحاء .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « بصَر أَنَّق » . والصر أنَّق : جمع صَريقة ، وهي الرقاقة من الخبز . القاموس ( صرق ) .

<sup>(</sup>٣) فى الدر النثير : « وقيل الناشىء الحدّث . حكاه ابن الجوزى » .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « 'يُذهب الصَّنَخَة » وهي رواية المصنف في « صنن » .

- \* وفى حديث عمر «حين جُرح قال لابن عبَّاس: انْظُر مَن قَتَلنى ، فقال: غُلامُ الْمغيرة بن شُغبة ، فقال: الصَّنع ؟ قال: نعم » يُقالُ رجل صَنع وامرأة صناع ؟ إذا كان لهما صَنعة يعملانها بأيديهما ويَـكُسِبان بها
  - \* ومنه حديثه الآخر « الأمّةُ غيرُ الصَّناعِ » .
- ( ه ) وفيه « اصطَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَماً من ذهب » أى أمرَ أن يُصْنَع له . كا تقول اكْنَتَب: أى أمرَ أن يُكْتَب له . والطاء بدل من تاء الافْتِعالِ لأجل الصاد .
- (ه) ومنه حديث الخُدْرِي « قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُوقِدُوا بَلَيْلِ نَارَاً-» ثم قال : « أَوْقِدُوا واصْطَنِعُوا » أَى اتّخِذُوا صَنِيعًا ، يَعْنَى طَعَامًا تُنْفَقِونَهُ فَي سبيل الله .
- \* ومنه حديث آدم « قال لموسى عليهما السلام : أنتَ كليمُ الله الذى اصْطَنَعَكُ لنفسه » هذا تمثيلُ لِما أعطاه اللهُ من مَنْزلة التَّقْريب والتَّكْريم . والاصْطِناعُ : افْتَعالُ من الصَّنيعة ، وهي العَطيَّة والكرامة والإحسان .
- (س) وفي حديث جابر «كان يُصالِع قائدَه » أي مُيداريه . والمُصالعة : أن تَصْنَع له شيئًا ليصْنَع لك شيئًا آخَر ، وهي مُفاعَلة من الصُّنْع .
- (س) وفيه « من بَلَغ الصِّنْع بَسَهْم » الصِّنْع بالكسر: للوضعُ الذي يُتَّخذُ للماء، وجمعُه أَصْناعٌ . ويقال لها مَصْنَعُ ومَصانِعُ . وقيل أراد بالصِّنع هاهنا الحِصْنَ . والمصانعُ : المَباني من القُصور وغيرها .
- (س) وفى حديث سعد « لَوْ أَنَّ لِأَحَـدَكُمُ وَادِى َ مَالٍ ، ثَمَ مَرَّ عَلَى سَبَعَةَ أَسَهُمُ صُنُعٍ لَكَلَّفَتْهُ نَفِسُهُ أَن يَنْزِلُ فَيَأْخُذَهَا » كذا قال « صُنُع » قال الحر بي : وأَظِنَّهُ «صِيغةً » : أى مستوية من عَمَل رجُلُ وَاحِد .
- (صنف) (ه) فيه « فلينْفُضْه بصَنِفة إزارِه ، فإنه لا يَدْرى ماخَلَفه عليه » صَنِفة الإزارِ \_ . كسر النون \_ : طَرَفه ممَّا يَلِي طُرَّته .
- ﴿ صَمْ ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر ُ « الصَّمْ والأصْنام » وهو ما أثُّخِذ إلها من دون الله تعالى . وقيل هو ماكان له جسم أو صورة ُ فهو وثَنَ .

- ﴿ صَنَى ﴾ (ه) في حديث أبى الدَّرداء ﴿ نِعْمِ البيتُ الحمَّامُ يُذْهِبِ الصِّنَّةِ ويذكِّر النار ﴾ الصِّنةُ : الصَّنانُ ورائحةُ معاطِف الجسمِ إذا تغيّرت ، وهو من أَصَنَّ اللحمُ إذا أَنْتَن .
- (س) وفيه « فأتى بعَرْقِ يعنى الصَّنَّ » هو بالفتح : زِبِّيل كبيرُ . وقيــل هو شِبهُ السَّلَةَ المطْبَقة .
- ﴿ صنو ﴾ (ه) فى حديث العباس « فإنّ عمَّ الرجُل صِنْوُ أبيه » وفى رواية : « العباس صِنْوِى » الصِّنْوُ : المِنْل ، وأصلُه أن تَطْلُع تَخْلَتَان من عِرْق واحدٍ ، يُر يدُ أن أصلَ العباس وأصلَ أبى واحدٌ ، وهو مثلُ أبى أو مِثْلِي ، وجمعه صِنْوانٌ . وقد تكرر فى الحديث .
- (ه) وفى حديث أبى قلِابة « إذا طال صِناء الميِّت ُنقِّىَ بالأَشْنان » أى دَرَنهُ ووَسَخُه . قال الأزهرى : ورُوى بالضاد ، وهو وَسَخُ النارِ والرَّمادِ .

# ﴿ باب الصاد مع الواو ﴾

- ﴿ صوب ﴾ \* فيه « من قَطَع سِدْرةً صوَّب اللهُ رأسَه في النار » سُئِل أَبُو داود السِّجِسْتاني عَن هذا الحديث فقال : هو حديث مُختصَر ، ومعناه : من قَطع سِدرةً في فَلاةٍ يَسْتَظِلُ بها ابنُ السبيل عَبَناً وظُلُما بغير حق يكون له فيها صوَّبَ الله رأسَه في النار : أي نكَسَه .
  - (س) ومنه الحديث « وصوَّب يدَه » أى خَفَضَها .
- (ه) وفيه « من يُرِد اللهُ به خيراً يُصِبْ منه » أى ابْتَلاه بالمَصايِب ليُرثيبَه عليها . يقالَ مُصِيبة ، ومَصُوبة ، ومُصابة ، والجمعُ مصايب ، ومَصاوِب . وهو الأمرُ المسكروه يُنزِل بالإنسانِ . ويقال : أصابَ الإنسانُ من المال وغيره : أى أخذَ وتَناول .
  - \* ومنه الحديث « يُصيبون ما أصاب الناسُ » أي ينالُون مانالُوا .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كان يُصيب من رأسِ بعضِ نسائِه وهو صائم مُ » أراد التَّقبِيلَ.
- (ه) وفي حديث أبي وائل «كان يُسْأَل عن التفسير فيقولُ: أصابَ اللهُ الذي أراد » يعني

أراد اللهُ الذي أراد . وأصلُه من الصَّواب ، وهو ضِدُّ الحطأ . يقال : أصابَ فلانُ في قوله وفِعْلِهِ ، وأصاب السهمُ القِرْطاسَ ؛ إذا لم يُخْطِئ . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ صوت ﴾ (س) فيه « فصْلُ مابين الحلال والحرام الصَّوتُ والدُّفُ » يريدُ إعلانَ النكاح ، وذَهابَ الصَّوْت ، والذكْرَ به فى الناس . يقال : له صَوتُ وصِيتٌ : أَى ذِ كُرْ . والدُّفُّ الذي يُطَبَّل به ، ويُفتح ويُضم .

\* وفيه « أنهم كانوا يكرَ هون الصَّوتَ عند القِتال » هو مِثْل أن يُنادِيَ بعضُهم بعضًا ، أو يَفَهُم بعضًا ، أو يَفَهُم فِعْلًا له أثرَ فيَصيحُ ويُعَرِّف نفسَه على طريق الفَخْر والعُجُب .

﴿ صوح ﴾ (ه) فيه « نَهَى عن بَيع النَّخْل قبلَ أن يُصَوِّحَ » أى قبلَ أن يَسْتَرِين صلاحُه وجَيّدُه من ردِيئه .

\* ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عمهما « أنه سُئِل : متی یَحِلُ شِر ا النَّخْل ؟ فقال : مین یُحَلِّ شِر ا النَّخْل ؟ فقال : مین یُصَوِّح » ویُر ْوَی بالراء . وقد تقد م .

\* وفي حديث الاستسقاء « اللهم انْصاحَتْ حِبالُنا » أَى تَشَقَّقَت وَجَفَّت لِعِدَم المَطَر . يقال صاحَه يصُوحُه فَهُو مُنْصاحُ ، إذا شقَّه . وصوَّح النَّباتُ إذا يَدِسَ وتَشَقَّق .

\* ومنه حديث على رضى الله عنه « فبادِرُوا العِلْم من قبل تَصْوِيح نَدْتُهِ » .

(س) وحدیث ابن الزُّ بیر « فهو یَنْصاحُ علیکم بو ابلِ البَلایا » أی ینشقُ علیکم . قال الزَّ مُخشری : ذکره الهروی بالضاد و الحاء ، وهو تصحیف (۱) .

\* وفيه ذكر « الصاحة » هي بتخفيف الحاء : هضابُ مُمْر بقُرُ ب عَقِيق المدينة .

( د ) وفى حديث محلّم اللَّيثي « فلما دَفَنُوه لَفَظَته الأرض ، فأَلْقَوْه بين صَوْحَيْنِ » الصَّوحُ : جانبُ الوادي وما مُيڤبِل من وَجهِه القائم .

﴿ صور ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءَ الله تعالى ﴿ المَصَوِّرِ ﴾ وهو الذي صوَّر جميعَ المَوْجُوداتِ ورتَّسَبها ، فأَعْطَى كُلَّ شيء منها صورةً خاصَّةً ، وهيئةً مُنْفَرِدةً يَتَميَّزُ بها على اختلافِها وكثرتها .

\* وفيه « أَتَانِي الليلةَ ربِّي في أحسنِ صورةٍ » الصورة تَرِدُ في كلامِ العرب على ظاهرِها ،

<sup>(</sup>۱) لم يتعرض الزمخشرى لرواية الهروى . انظر الفائق ١/٢٥٦ .

وعلى معنى حقيقة الشيء وهَيْئَتِه ، وعلى معنى صفّته . يقال صورةُ الفعْل كذا وكذا : أى هيْئَتُه . وصورة الأمر كذا وكذا : أى صفتُه . فيكون المرادُ بما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن صفة . ويجوزُ أن يَعُود المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أى أتاني ربّي وأنا في أحسن صورة . وتجرى معاني الصورة كلّها عليه ، إنْ شئت ظاهرها أو هيئتها ، أو صفتها . فأما إطلاقُ ظاهر الصُّورة على الله تعالى فلا ، تعالى اللهُ عن ذلك عُلُوًّا كبيراً .

- \* وفيه « أنه قال : يَطْلُع من تحتهذا الصَّوْر رجُل من أهل الجنة، فطَلَع أبو بكر » الصَّوْر: الجَاعةُ من النَّخْل، ولا واحدَ له من لفظه، ويجمعُ على صِيرَان.
  - (ه) ومنه الحديث « أنه خَرج إلى صَوْر بالمدينة » .
  - \* والحديث الآخر « أنه أتى امرأةً من الأنصار فَفَرَشَت له صَوْراً ، وذَبَحَت له شاة » .
- \* وحديث بدر « إنَّ أبا سُفيان بعثَ رجُلين من أصحابه،فأحْرَقا صَوْراً من صِيرَان العُرَيض» وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفى صفة الجنــة « وتُرابُهــا الصُّوارُ » يعنى المِسْك . وصُو َار المِسْك : نَيفَجَته . والجمعُ أَصْوِرَة .
- (س) وفيه « تَعَهَّدُوا الصَّوَّارَين فإنَّهُما مَقْعَدُ المَلَكَ » هَا مُلْتَقَى الشَّدْقين : أَى تَعَهَّدُوهُما بالنظَافَة .
- (س) وفى صفة مشيه صلى الله عليه وسلم «كانَ فيه شيءٍ من صَوَرَ » أَى مَيْل . قال الخطَّابي: يُشْبه أَن يكون هذا الحالُ إذا جَدّ فى السَّيْر لا خُلْفةً .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه «وذكر العُلَمَاءَ فقال: تَنْعَطِف (') عليهم بالعلم قلوب لا تَصُورُها الأَرْحَام » أى لا تُميِلُها . هكذا أخرجَـه الهروى عن عمر ، وجعَـله الزَّمَخشرى من كلام الحسن .
- (س) وحديث ان عمر رضى الله عنهما « إنى لأدنى الحائضَ مِنِّى وما بى إليها صَوَرَةُ » أى مَيْل وشَهُوةُ تَصُورُ نِي إليها .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى والفائق ٢/٤٤ : « تتعطَّف » .

- \* ومنه حديث مجاهد «كُرِه أن يَصُور شَجرةً مُثْمرةً » أَى يُميلَها ، فإنَّ إما َلَتُهَا رُسَّما أَدَّتُها إلى الْجَفوف. ويجوز أن يكون أرادَ به قَطْمَها.
- \* وفيه ذكر «النَّفْخ فى الصُّور» هوالقَرْن الذى يَنْفُخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بَعْثِ الموْتى، إلى المحشَر . وقال بعضُهم : إنَّ الصُّور جمع صُورَة ، يُريد صُورَ الموْتَى يَنْفُخُ فيها الأرواح . والصحيحُ الأول ؛ لأن الأحاديث تعاضَدَت عليه ، تارةً بالصُّور ، وتارة بالقَرْن .
- (س) وفيه «يَتصَوَّر المَلَكُ على الرَّحِم » أَى يَسْقُط . من قَولهم ضَرْ بِتُهُ ضَرْ بِهَ تَصَوِّرَ مَهُا: أَى سَقَط .
- \* وفي حديث ابن مُقْرِن « أما عَلَمت أنّ الصُّورة كُمُرَّمةُ " ) أرادَ بالصُّورَة الوجْهَ . وتَحْرِيمها المنْع من الضَّرب واللَّطْم على الوجْه .
  - \* ومنه الحديث «كره أن تُعْلَمَ الصُّورةُ » أى يُجُعْلَ فى الوجْه كَى ۖ أو سِمَةٌ .
- ﴿ صوع ﴾ \* فيه « أنه كان يَغْتسل بالصَّاع ويتَوضَّأ باللَّهُ » قَدْ تكرر ذِكرُ الصاعِ في الحديث، وهو مِكْيال يَسَع أَرْبَعة أَمْدادٍ. والمدُّ تُخْتلَفُ فيه، فقيل هو رِطْل وثلُث بالعِرَاقِيِّ، وبه يقولُ الشافعي وفُقهاء الحِجاز. وقيل هو رطْلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفُقهاء العِرَاق، فيكونُ الصاع خمسة أَرْطال وثلُث اً، أو ثمانية أَرْطال.
- (ه) ومنه الحديث «أنه أعطى عَطِيَّةً بن مالك صاعا من حَرَّةِ الوادى » أى مو ْضعاً 'يُبذَر فيه صاع مَ ، كما يقال أعطاه جَرِيباً من الأرض : أى مَبْذَرَ جَريب. وقيل الصَّاعُ: الْمُطْمَئِن من الأرض.
- [ ه ] وفى حديث سَلْمان رضى الله عنه «كان إذا أصاب الشاةَ من المغنَم فى دار الخرّب عَمَد إلى جُلْدها فِعل منه جِرَابًا ، وإلى شَعْرها فجعل منه حَبْلا ، فينظر رجُلا صَوّع به فرّسُه فَيُعْطيه » أى جَمَحَ برَأْسِه وامْتَنَعَ على صاحِبه .
  - (س) وفي حديث الأعرابي « فانْصَاع مُدْ بِرِّا » أي ذَهَب مُسْرِعا .

- ﴿ صوغ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ ﴿ وَاعَدُنْتُ صَوَّاعًا مِن بَنِي قَيْنُقُاعَ ﴾ الصَّوَّاغ: صائغُ اَلَحْلَى. يقال صاغ يَصُوغ ، فهو صَائغ وصَوّاغ.
- (س) ومنه الحديث « أكذَبُ الناس الصَّوّاغُون » قيل لِمِطَا لِمْ ومَواعيدهم الكَاذَبة . وقيل أرادَ الذين يُزَيِّنُون الحديثَ ويصوغُون الكَذِب . يقال صاغَ شِعْرًا ، وصاغ كلاماً :أى وضَعه ورتَّبه . ويُروى « الصَّيَّاغُون » بالياء ، وهي لُغَة أهل الحباز ، كالدَّيّار والقيَّام . وإن كانا من الواو (ه) ومنه حديث أبي هريرة رضى الله عنه وقيل له خَرج الدَّبالُ فقال : « كَذْ بة كذبها الصَّوّاغُون » .
- (س) ومنه حديث بكر الْمَزَنى « فى الطعام يَدْخل صَوْغا ويخرُجُ سُرُحا » أى الأطْعمَــة المصنوعة أَلْوَاناً ، الْمُهِيَّأَةُ بعضُها إلى بَعْض .
- ﴿ صُولَ ﴾ (س) في حديث الدعاء « اللَّهُمَّ بِكُ أَحُولُ وَبِكُ أَصُولَ» وفي رواية «أُصاولِ» أَن أَسْطُو وَأَقْهَرَ . والصَّولَةُ : اَكِمْلَةُ والوَ ثَبَّهَ .
- \* ومنه الحديث « إن هذين الحيّين من الأَّوْسِ والخَرْرِجِ كَانَا يَتَصَاوَلَانَ مَع رسولَ اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم تَصَاوُلُ الفَحْلَينِ » أَى لا يَمْعَل أحدُهما معه شيئاً إلاَّ فَمَـل الآخَر معه شيئاً مثلَه.
- \* ومنه حدیث عثمان « فصاَمِت ْ صَمْتُهُ أَنفَذُ من صَو ْل غَیره » أی إمْساكُه أَشد ۗ علی من تَطَاو ُل غیره .
- ﴿ صوم ﴾ \* فيه « صَو مَمَ يوم تَصُومُون » أَى أَنَ الخَطأَ مَوْ ضُوعٌ عن النَّاس فيما كان سَبيلُه الاجْتهادَ ، فلو أَنَ قوماً اجتَهدُوا فلم يَرَوا الهلالَ إلاَّ بعدَ النَّلاثين ولم 'يفطر ُوا حتى اسْتَوفُوا العَدَد ، ثم ثَبَتَ أَن الشَّهو كان تسعاً وعِشر بِن فإن صَومَهم وفِطرُهم ماض ، ولا شَى عليهم من إثم أو قضاء ، وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عَرفة والعيد فلا شيء عليهم .
- \* وفيه «أنه سُئل عَنَن يصومُ الدَّهرِ ، فقال : لا صَامَ ولا أَفْطرَ » أَى لم يَضُم ولم يُفطِر . كقوله تعالى « فلا صَدَّق ولا صَلَّى » وهو إحْباطُ لأَجْرِه على صَوْمه حيثُ خالَف السُّنَّة . وقيل هو دُعانِ عليه كَرَاهيةً لصَنِيعه .

- \* وفيه «فإن امْرُوْ قاتله أو شَاكَه فليقُلْ إنِّى صَائْمٌ » معناهُ أن يَرُدّه بذلك عن نَفْسه لينْكَفَ . وقيل هُو أَنْ يَقُول ذلك فى نَفْسه ويُذَ كَرَها به فلا يَخُوض معَه ويُكَافِئُهُ على شَنْمه فيُفْسدَ صَومه ويُحبْطَ أَجْرَه .
- \* وفيه « إذا دُعِي أَحَـدُ كُم إلى طَعـام وهو صَائِم فَلْيقُلْ إلى صَائْم » يُعرِّ فُهم ذلك لئلا يُكُرِ هُوه على الأكْل ، أو لئلاَّ تَضِيق صُدورُهم بامْتِناعه من الأكْل .
- \* وفيه « من مات وهو صَائم صام عنه ولِيَّه » قال بظاهر ه قوم من أصْحاب الحديث ، وبه قال الشافعيُّ في القَديم ، وحَمَله أكثرُ الفُقُهاء على الكَفَّارة ، وعـبَر عنها بالصوم إذ كانت تُلازمه .
- ﴿ صوى ﴾ (ه) في حديث أبي هريرة « إنَّ للإسْلام صُوَّى ومَنَاراً كَمِنارِ الطريق » الصُّوَى : الأعْلام المَنْصُوبة من الحِجَارة في المفازَة المَجْهُولة (١) ، يُسْتَدَلُ بها على الطَّرِيق ، واحِد بَهَا صُوِّة ` كَفُوَّة : أَرْادَ أَنَّ للإسلام طَرَائقَ وأعْلاماً يُهُتْدَى بها .
- ( ه ) وفى حديث لقِيط « فَيَخْرُ جُون من الأَصْواء فَينْظُرون إليه » الأَصْوَاء : القُبُور · وأَصابُها من الصُّوَى : الأَعْلَام ، فشَبَّة القُبُور بها .
- [ه] وفيه « التَّصْوِيَةُ خِـلابَةٌ » التَّصْوِيَةُ مثل التَّصْرِيَة : وهو أَن تُتْرَكُ الشَّاةُ أَيَّامًا لا تُخْلَب. والْخِلاَبة: الخَـدَاع. وقيل التَّصْوِية أَن يُيبِّس أَصِحابُ الشَّاة لَبَهَا عَمْداً ليكون أَسْمَنَ لَمَا.

## ﴿ باب الصادمع الهاء ﴾

﴿ صهب ﴾ (س) في حديث اللعان « إنْ جاءت به أَصْهَبَ ـ وفي رواية أُصَيْهِبَ \_ فهو لفُلان » الأَصْهَبُ : الذي يَعْلُولُونَهَ صُهُبْةٌ ، وهي كالشُّقْرة . والأُصَيْهِب تصْغيرُه ، قاله الخطَّابي والمعروفُ أن الصَّهْبة مختصَّة بالشَّعَر، وهي مُحْرة يعلوها سَواد .

<sup>(</sup>١) فى الدر النثير: زاد الفارسي: وقال الأصمعى: هو ماغلظ وارتفع عن الأرض. ولم يبلغ أن يكون جبلا». اه، وانظر الصحاح (صوى).

- \* ومنه الحديث «كان يَر ْمي الجِمَار على نَاقةٍ له صَهْباء » وقد تـكرر ذكرها.
  - « وفيه ذكر « الصَّهْباء » وهي مَوضع على رَوْحَة من خَيْبَر .
- ﴿ صهر ﴾ (ه) فيه « أنه كان ُيؤسِّسُ مَسْجِد قُباً ، فَيَصْهُرُ الحَجِرِ العَظِيمِ إلى بَطْنه » أى يُدْنِيه إليه . يقال صَهَرَه وأصْهَرَه إذا قرّبه وأدناهُ .
- \* ومنه حديث على «قال له رَبيعةُ بن الحرِث: نِلْتَ صِهْرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فلم نَحْسُدك عليه » الصِّهُو : حُرْمة التَّزويج ، والفَرْق بينه وبين النَّسب أن النَّسب ما رَجَع إلى ولادَة قريبة من جهة الآباء ، والصِّهُو ما كان من خِلْطة تُشْبِه القرَّابةَ يُحُدْثُها البَرْوِيجُ .
- \* وفى حديث أهل النار « فيَسْلُت مافى جَو فِه حتى يَمْرُق من قدَمَيه ؛ وهو الصَّهْر » أى الإِذَابةُ . يقال صَهَرَتُ الشحم إذا أذَ بْتُه .
- (ه) ومنه الحديث « إنَّ الأَسُودَ كان يَصْهَرُ رِجْليه بالشَّحم وهو مُحْرِمِ » أَى يُذِيبُهُ [عليهما]() ويدهنهما به. يقال صَهَرَ بَدَنه إذا دَهَنه بالصَّهِيرِ.
- ﴿ صَهِلَ ﴾ (هـ) في حديث أم مَعْبَد « في صَوتِه صَهِلُ » أي حِـد تة وصَلابة ، من صَهيل الخليل وهو صوتُها ، ويُر وي بالحاء . وقد تقد م .
- (ه) ومنه حديث أم زَرْع « فجعلَنى فى أهل صَهيل وأَطِيط » تريدُ أنهاكانت فى أهل قِلَّة فَنَقَلَها إِلَى أَهَـل ِ كَثْرُ [ مالاً ] (٢) من أهـل الغَنَم ِ .
- ﴿ صه ﴾ (س) قد تكرر فى الحديث ذكر «صَه» وهى كُلةُ زَجْر ُتقال عند الإِسْكات، وتكون للواحِد والاثنين والجمع، والمذكّر والمُوءَنث، بمعنى اسْكُت. وهى من أسماء الأفعال، وتُنوّن ولا تُنوّن ، فإذا نُو نَت فهى للنّنكر، كأنك تُعْت اسكُت سُكُوتاً، وإذا لم تُنوّن فللنّعريف: أى اسْكُت السّكُت السّكُوت المعرُوف منك.

<sup>(</sup>١) زيادة من الهروى . (٢) سقطت من ا واللسان .

#### ﴿ باب الصاد مع الياء ﴾

- ﴿ صِياً ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه « قال لا مُرأة : أنتِ مِثْلُ العَقْرُب تلدّغ و تَصِيء » صاءتِ العَقْرُب تَصِيء إذا صاحَت . قال الجوهرى: « هو مَقْلُوبْ من صاَّى (١) » يَصْنَى ، مثل رَمَى يَرْمِى ، والواوُ في قوله و تَصِيء الحال : أي تلدغ وهي صائحة .
- (صيب) (ه) في حديث الاستسقاء « اللَّهم اسْقِنا غَيثًا صَيِّبًا » أَى مُنْهمراً مُتَدفّقاً . وأصلُه الواوُ ؛ لأنه من صاَب يَصُوب إذا نَزَل ، وبِناَؤُه صَيْوِب ، فأَبْدلت الواوِ ياء وأَدْغِمَت (٢) . وإناَؤُه صَيْوِب ، فأَبْدلت الواوِ ياء وأَدْغِمَت (٢) . وإناَؤُه صَيْوِب ، فأَبْدلت الواوِ ياء وأَدْغِمَت (٢) . وإناَةُ مَا ذكرناه ها هنا لأجل لفظه .
- ( س ) وفيه « يُولد في صُيَّا بة قَوْمِه » يُر يد النبي صلى الله عليه وسلم : أي صَمِيمِهم وخالِمِهم وخِيارِهم . يقال صُيَّا بة القوم وصُوَّا بَتُهُم ، بالضم والتشديد فيهما .
- ﴿ صيت ﴾ \* فيه « ما مِن عبد ِ إلاَّ ولهُ صِيتٌ في السماء » أَى ذِكْرَ وشُهرةٌ وهِرْ فان . وُيكون في الخير والشَّر .
- (س) وفيه «كان العبَّاس رجلا صَيِّتًا » أى شديد الصوتِ عاليَه . يقال هو صَيّت وصائيت كيّت ومائيت ومائيت ومائيت ومائيت ومائيت ومائيت . وأصلُه الواو ، وبناؤه فَيعْدِل ، فقلُب وأَدْغِم .
- ﴿ صيخ ﴾ (س) في حديث ساعة الجمعة « ما مِن دابَّة إلاَّ وهي مُصِيخة » أي مُسْتَمَعِة مُنْصَتة . ويُرْوي بالسين وقد تقدم .
- (س) وفى حديث الغار « فانصاخت الصَّخرة » هكذا رُوى بالخاء المعجمة ، وإنما هو بالمهملة بمعنى انْشَقَّت . يقال انصاخ الثوبُ إذا انْشَقَّ من قبل نَفْسه . وأَلِفُها مُنْقَلبة عن الواو ، وإنما ذكر ناها ها هنا لأجل روايتها بالخااء المعجمة . ويُرثوى بالسين . وقد تقدمَت . ولو قيل

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح (صأى).

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى : « وقال الفراء : هو صَوِيب ، مثل فَعيِل . وقال شَمِر : قال بعضهم : الصَّيِّب : الغيم ذو المطر . وقال الأخفش : هو المطر » .

إن الصادفيها مُبْدَلة من السين لم تكن الخله غلطاً . يقال سَاخَ في الأرض يَسُوخ ويَسِيخ إذا دَخَل فيها .

﴿ صيد ﴾ \* قد تكرر ذكر « الصَّيْد » فى الحديث اسمًا وفع للَّ ومصدراً . يقال صَادَ يَصِيد صَيداً ، فهو صائد ، ومَصِيد . وقد يقع الصَّيْد على المَصيد نفسه ، تَسْميةً بالمَصْدر . كقوله تعالى « لا تَقْتُلوا الصَّيدَ وأنتم حُرُمْ " قيل : لا يُقال للشَّىء صَيْد " حتى يكون مُمْ تَنِعا حَلالاً لا مالك له .

\* وفى حديث أبى قَتادة «قالله: أشَرْتم أوأَصَد ْتم» يقال: أَصَد ْتُ غَيْرى إذا حَملتَه على الصيد وأغْرَيْتُه به .

\* وفيه « إنَّا اصَّدْنا حِمَارَ وحْش » هكذا رُوى بصَادٍ مُشدّدةٍ . وأصلُه اصْطَدْنا ، فقلبت الطاء صاداً وأدْغمت ، مثل اصَّبر ، في اصْطَبر . وأصل الطَّاء مُبْدلَة من تاء افْتَعل ·

\* وفى حديث الحجّاج « قال لامرأة : إنك كَتُونْ كَفُوتْ كَقُوفْ صَيُودْ » (1) أراد أنها تَصِيد شيئاً من زَوْجها . وفعُول من أَبْنية اللباكنة .

(ه) وفيه «أنه قال لعلى رضى الله عنه «أنت الذَّائدُ عن حَوضى يومَ القيامة ، تَذُودُ عنه الرّجال كَا يُذَادُ البعيرُ الصَّادُ» يعنى الَّذى به الصَّيد ، وهو دَالا يُصِيب الإبلَ فى رُوَسِها فتَسيل أُنُوفَها وترفَعُ روَّسَها ، ولا تَقْدر أن تَاوِى معه أعْناقها . يقال بعيرُ صَادْ . أى ذُو صَاد ، كما يقال رجُل مال ، ويورُ أن يروى: صاد على أنه الم ويع و مال وريح وقيل أصل صاد : صَيد بالكسر ، ويجوزُ أن يروى: صاد بالكسر ، على أنه الم فاعل من الصَّدَى : العَطَش .

\* ومنه حديث ابن الأكوع « تُلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّى رجُل أَصْيَهُ الله عليه وسلم : إنّى رجُل أَصْيَهُ أَفَأْصَلّى فَى القَميصِ الواحد ؟ قال : نَعَم ، وازْرُرْه عليك ولو بشَوْكَة » هكذا جاء فى رواية ، وهو الذى فى رَقَبتهِ عِلَّةٌ لا يُمْكِنُهُ الالتّفاتُ معها . والمشهورُ « إنّى رجُلُ أَصِيدُ » ، من الاصْطياد .

<sup>(</sup>۱) فى ا: « إنك كَتُون لَفُوت صَيُود » وفى اللسان : «كَنُون كَفُوت صَيود » والمثبت من الأصل ، وهو موافق لرواية المصنف فى (كتن ، لفت ، لقف ) .

- \* وفى حديث جابر رضى الله عنه «كان يَحْلف أنَّ ابن صيَّادٍ الدَّجَالُ » قد اخْتَلف الناسُ فيه كثيراً ، وهو رجُلُ من اليهود أو دَخيل فيهم، واسمهُ صافُ ، فيا قيل ، وكان عندَه شيء من الكهانة والسِّحر . وجُهْلة أمْره أنه كان فتْنة المتَحَن الله به عبادَه المؤمنين ، ليَهْ للك من هَلَك عن بَيِّنة ويَحْياً من حَيَّ عن بَيِّنة مِن مُم إنه مات بالمدينة في الأكثر . وقيل إنه فُقِد يُومَ الحَرِّة فلم يَجِدُوه . والله أعلم .
- ﴿ صير ﴾ (ه) فيه «من اطَّلَع من صير بَابٍ فقد دَمَر » الصِّير : شِق الباب .ودَمَر : دخل
  (ه) وفي حديث عَرْضِه على القبَائل « قال له أَلْمَثَنَّى بن حارِثة : إنا نَزَلْنا بَيْن صِيرَين ؛ اليمامة
  والسَّمَامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما هذان الصِّير ان ؟ فقال : مِياهُ العرَب وأنهارُ
  كِسْرى » الصِّيرُ : الماء الذي يحضُرُه الناسُ ، وقد صار القوم يَصيرون إذا حَضَروا الماء . ويُروى:
  « بين صِير تَين » ، وهي فِعْلة منه . ويُروى « بين صَرَيَيْن » ، تَثْنية صرَّى . وقد تقدم .
- (ه) وفيه «مامن أمَّتِي أحدُ إلاَّ وأنا أعْرِفه يومَ القيامة ، قالوا : وكيفَ تَعْرِفهم مع كثرة الخلائق ؟ قال : أرأيت َلو دخلْت صيرة فيها خَيلُ دُهُم وفيها فَرَسُ أغَرُ مُحَجَّلُ أما كنت تَعْرفه منها ؟ » الصِّيرة : حظيرة ثُ تُتَّخذُ للدواب من الحجارة وأغْصان الشَّجَر . وجمعُها صِير . قال الخطّابي : قال أبو عبيد : صَيْرة بالفتح ، وهو غلط .
- (س) وفيه «أنه قال لعلى : ألا أعلمك كلمات ٍ لو تُقْلَمَهن وعليكَ مِثلُ صِيرٍ غُفِر لك » هو اسم جبَل. ويُروى «صُور »، بالواو.
- (س) وفی روایة أبی وائل « إنّ علیا رضی الله عنه قال : لو کان علیك مِثلُ صِیرٍ دَینــاً لأدّاه الله عنك » ویرُوی « صبِیر » . وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) في ا والهروى بكسر الصاد المشددة. قال في القاموس (صحن ): والصَّحْنا والصَّحْناة ، ويُمدان ويكسران

- \* ومنه حديث المُعاَ فِرى « لعل الصِّير أحب اللَّه من هذا » .
- \* وفى حديث الدعاء «عليك توكُّلْنا وإليك المَصِير » أَى المَرْجِع . 'يقال صرْتُ إِلَى ْفلان أُصِير مَصِيرا ، وهو شاذُ . والقياسُ مَصَارا مثل ، مَعَاش .
- ﴿ صيص ﴾ (ه) فيه «أنه ذكر فتنةً تكونُ فى أقطار الأرض كأنها صَياصِى بَقَرَ » أى قُرُونُها، واحدَّبُها صيصيَة ، بالتخفيف. شَبَّه الفتنة بها لشِدَّتُها وصُعُو بةالأمر فيها. وكلُّ شىء امْتُنع به وتُحُصِّنَ به فهو صِيصيَة .
- \* ومنه قيل للحُصُون « الصَّيَاصِي » وقيل: شبَّه الرِّماح التي تُشْرَع في الفِتنة وما يُشْبِهها من سائِر السلاح بقرُون بَقَرَ مجتمعة .
- (س ه) ومنه حدیث أبی هریرة رضی الله عنه « أصحابُ الدَّجال شَواربُهم كالصَّياصی » يعنی أنهم أطالُوها و فَتَلُوها حتی صارت كأنها قُرُون بقر . والصِّيصَيّة أيضا : الوَ تِدُرُ<sup>(۱)</sup> الذی مُيقْلع به التَّمرُ ، والصَّنَّارة التی مُغْزل بها و مُنْسَج .
- \* ومنه حدیث مخمید بن هلال « أَنَّ امْرأةً خَرَجَت : في سَرِيّة وتَرَكَت ۚ ثِنْنَي عَشْرة عَنزاً لَمُ وَصِيصِيّتَهَا التي كانت تَنْسِج بها » .
- ﴿ صيغ ﴾ (س) فى حديث الحجتاج «رَميت بكذا وكذا صِيغةً مِن كَشَبِ فى عَدُو ّكُ يُرِيدُ سِهَا مَا رَمّى بها فيه . يقالُ هذه سِها مُصِيغة ، أى مُسْتَوية من عَمل رجُل واحِد . وأصلُها الواوُ فانقلبت ياء لكُسرة ما قَبْلَها . يقال هذا صو ْغُ هذا ، إذا كان على قَدْره ، وهُمَا صَو ْغان : أى فيتان . ويقال صِيغَةُ الأمر كذا وكذا : أى هيأتُه التي رُنِيَ عليها وصاغَها قائلهُ أو فاعِلُه .
- ﴿ صيف ﴾ (سه) في حديث أنس رضى الله عنه « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شاوَرَ أبا بَكْر يوم بَدْر في الأَسْرَى، فتَكَلَّم أبو بكر فصافَ عنه » أي عَدَل بوجْهه عنه ليُشاو رَ غيره. يقال صاف السَّهم ُ يَصِيف ، إذا عَدَل عن المُدَف .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « صاَفَ أَبُو بَكُرَ عَنِ أَبِي بُرْدُةَ » .
- (س) وفي َحديث عُبادة «أنه صَلَّى في جُبَّة صَيِّفَة» أي كثيرة الصُّوف. يقال صَافَ الكُّبش

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « الوَّدُّ » وهو والوَّتد بمعنَّى .

يُصُوف صَوْفا فهو صَائِفُ وصَيِّف ، إذاكثر صُسوفُه . وبناه اللفظة : صَيْوِفة ، فقلبَت ياءٍ وأَدْغَمَت . وذكر ناها هاهنا لظاهر لَفْظِها .

(س) وفي حديث الكلالة «حين سئل عنها عُمَرُ فقال له: تَكُفيكَ آيةُ الصَّيف » أي التي نز َلَت في الصَّيف. وهي الآيةُ التي في آخر سُورَةِ النَّساء. والَّتي في أولها نزلَت في الشَّتاء. (س) وفي حديث سلمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة قال:

إِنَّ بَنَّ صِبْيَةٌ صَيْفِيثُون الْفَلَحَ مَن كَانَ له ربعيُّونْ

أى وُلدُوا على السَكِبَر: يقال أصاف الرجُل يُصيفُ إصافةً إذا لم يُولدُ له حتى يُسِنَّ ويَكْبَر. وَأُولادُه صَيْفِيُّون. والرّبْعْيِبُون الذين وُلدُوا في حَدَا ثَتِه وأُول شَبَابه. وإنَّمَا قال ذلك ، لأنه لم يَسكن له في أَبْنَائه من يُقلّده العَهْد بعده.

## حرفسالضساد

#### ﴿ باب الضاد مع الهمزة ﴾

(ضَاضاً) (ه) في حديث الخوارج « يَخْرج من ضِنْضِي \* هـذا قوم \* يَقْرَأُون القرآنَ لا يُجَاوِزُ تراقِيَهُم، يمرُقُون من الدِّين كا يَمرُق السهم من الرَّمِيَّة » الضِنْضِي \* : الأص . يقال ضِنْضِي \* موذق ، وضُوضُو صدق . وحكى بعضهم ضِنْضِي \* ، بوزنِ قِنديل ، يُريد أنه يخرُج من نَسْلِه وَقَقِبه . ورواه بعضهم بالصَّاد المُهملة . وهو بَمَنْاهُ .

\* ومنه حدیث عمر «أَعْطیتُ ناقةً فی سبیل الله فأردتُ أَنْ أَشْتَرَیَ مِن نَسْلِها ، أَو قال مِن ضِئْضِئْها ، فسألْتُ النبی صلی الله علیه وسلم فقال : دَعْها حتی تَجَیءَ یوم القیامة هی وأولادُها فی میزا نِك » .

﴿ ضَالَ ﴾ (هـ) في حديث إسرافيل عليه السلام « وإنه ليَتَضَاءَلُ من خشيـة الله » وفي روّاية «لعَظَمة الله » أي يَتَصَاعَر تَواضُعاً لَهُ . وتَضَاءَل الشَّيَّ الذَّا انْقبَض وانَضَمَّ بَعَضُهُ إلى بَعْض، فهو ضَئِيل. والضَّئيل: النَّحِيفُ الدَّقيق.

- (س) ومنه حديث عمر «أنه قال للحِيِّي : إنى أرَاكُ صَلَيلاً شَخِيتاً ».
- (س) وحديث الأحنف « إنك لَضَئِيـل » أَى نَحِيفٌ ضعيفٌ . وقد تكور في الحديث.
- ﴿ صَاْنَ ﴾ ﴿ فَى حديث شَقيق ﴿ مَثَلَ قُرَّاءِ هذا الزَّمانِ كَمَثَلَ غَنَم ِ ضَوائِنَ ذاتِ صُوفٍ عِجَاف ﴾ الضَّوائن: جمعُ ضَائنة، وهي الشاةُ من الغَنَم ، خلاف المَعَز .

## ﴿ باب الضادمع الباء)

(ضبأ) (ه) فيه « فَضَبأ إلى نَاقَته » أَى لَزِق بالأرض يَسْتَرُ بهـا . يقال أَضْبـأَتُ إليه أَضْبَـأ إذا كَجَأْتَ إليه . و يُقال فيه أَضباً 'يضِيء فهو مُضْيىء .

- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « فإذَا هُو مُضْبِئٌ » .
- ﴿ ضبب ﴾ (ه) فيه «أن أعُرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضَبّ ، فقال : إنّى في غَارِّطٍ مُضِبَّة » هكذا جاء في الرِّواية بضم الميم وكسر الضاد ، والمعرُوف بفتحهما . يقال أضبّت أرضُ فلان إذا كثر ضِباً بُها . وهي أرضُ مضبَّة : أى ذات ضِباب ، مثل مَأْسَدَة ، ومَذْأَبة ، ومَرْ بَعة : أى ذات أَسُود وذئاب ويَرَابيع . وجمع المُضبّة : مَضاَبُّ ، فأمَّا مُضبّة فهي اسمُ فاعل من أضبَّت كأغدات ، فهي مُغِدَّة ، فإن صحت الرواية فهي بمعناها . ونَحُوْ من هذا البناء :
  - (س) الحديث الآخرُ « لم أزل مُضِبًّا بَعدُ » هو من الضَّبِّ : الغَضَبِ والِحُقْد : أَى لَمْ أَزلَ ذَا ضَبِّ :
    - \* وحديث على «كُلُّ منهما حَامِلُ ضَبٍّ اِلصَاحِبِهِ ».
    - \* وحديث عائشة « فغَضِب القاسِمُ وأضبَّ عليها » .
  - (س) والحديث الآخر « فلما أَضَبُّوا عليه » أَى أَكْثُرُوا . 'يُقاَل : أَضَبُّوا ؛ إذا تَكلَّمُوا مُتَنَاَبِها ، وإذا نَهَضُوا في الأَمْر جميعاً .
  - (ه) وفى حديث ابن عمر «أنه كان يُفْضِى بيدَيه إلى الأرضِ إذا سَجَد وَهُما تَضِبَّان دَماً » الضَّبُّ : دُون السَّيلان ، يعنى أنه لم يَرَ الدمَ القاطر ناقضاً للوُضوء . يقال ضبّت لِثَاتُه دَماً : أى قَطَرت .
    - \* ومنه الحديث « مَازال مُضبًّا مُذ اليَوْم » أَى إذا تَـكُلَّم ضَبَّتْ لِثَاتُه دَمًّا .
  - (س) وفى حديث أنس « إن الضَّبّ ليمُوتُ هُزَ الاَّ فَى جُحْرِه بذنْب ابن آدم » أَى يُحبَسَ المَطَرَ عنه بشُوْم ذُنُوبهم. وإنما خصَّ الضَّب لأنه أطْوَلُ الحيوان نَفْسًا، وأصْبَرُها على المجوع. ورُوى « الحبارَى » بَدَل الضبّ ، لأنها أَبْعَدُ الطّير نُجُعْةً .
  - [ ه ] وفي حديث موسى وشُعيب عليهما السلام « ليس فيها ضَبُوبُ ولا تَعُولُ »الضَّبُوبُ: الضَّيِّقةُ تُقَبُ الإِحْلِيل .
  - \* وفيه «كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في طَريق مكهَ ، فأصابَتْناضَبَابَهُ وَ قَتَ بين الناس» من الأرض في يوم الدَّجْن ، يصير كالظُّلَة تَحجُبُ الأبصار لظُلُـمَتُها .

﴿ ضبت ﴾ (ه) فى حديث ُسمَيْط (١) « أُوحَى اللهُ تعالى إلى داود عليه السلام: قل الْملاً من بنى إسرائيل: لا يَدْعُونى والخطايا بين أَضْبَائِهم » أَى فى قَبْضائِهم. والضَّبْثَة: القَبْضَة. يقال ضَبَدْتُ على الشيء إذا قَبَضْتَ عليه: أَى هم مُحْتَقِبُون اللاَّوْزار، مُحْتَمَاوها غير مُقْلِعِين عنها. ويُروى بالنُّون. وسَيذ كُرُ.

\* ومنه حديث للغيرة « فُضُلُ صَبَاثُ » أَى مُغْتِالة (٢) مُعْتَلِقة بَكُلِّ شيء مُمْسِكة له . هكذا جاء في رواية . والمشهورُ « مِثْنَاثُ » : أَى تَبِلد الإِناثَ .

﴿ ضبح ﴾ (ه) فى حديث ابن مسعود « لا يَخرُ جَنَّ أحدُ كَم إِلَى ضَبْحَة بِلَيْل ـ أَى صَيْعة يَسَمَعُها ـ فَلَعلَّه يُصِيبه مكر ُوه » وهو من الضَّباح: صَوْت الثعلب ، والصَّوت الذي يُسْمع من جَوف الفَرَس. ويُروى « صَيْعة » بالصَّاد والياء (٢٠).

\* ومنـه حـديث ابن الزُّبير « قاتَل اللهُ كُلانا . ضَبَحَ ضَبْحـةَ الثعلب وقَبَـع قَبْعةَ القُنْفُذ » .

(س) وحديث أبى هريرة « إِنْ أَعْطِيَ مَدَح وضَبَحَ » أَى صَاحَ وخاصَمَ عَن مُعْطِيه . وفي شعر أبي طالب :

# \* فإنَّى والضَّوابح ِ <sup>(١)</sup> كُلَّ يوم ٍ \*

هى جمعُ ضابِے ، يريدُ القَسَمَ بِمن يَرْفع صَوته بالقِرَاءة ، وهو جمعُ شَادُّ في صِفـةَ الْآدَمِي كَفُوارس .

﴿ صَبر﴾ ( ه ) فى حــديث أهل النار « يَخرجُون من النَّار ضَبَائِرَ صَبَائِرَ » هُمُ الجماعات فى تَفْرِقة ، وَاحِدتها ضِبارة ، مثل عِارة وعمائر . وكل مُجْتَمع : ضِبَارة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ١: «شميط» بالشين المعجمة ، وأثبتناه بالسين المهملة من الهروى واللسان . وانظر أسد الغابة ٢/٣٥٧ ، الإصابة ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « محتالة » بالحاء المهملة . وكتبناه بالمعجمة من ا واللسان .

<sup>(</sup>٣) الذي في الهروى : « ضيحة ، بالضاد رالياء » ضبط قلم .

<sup>(</sup>٤) سبقت بفتح الحاء في ص ٣٧٣ ، ١٦ ، من الجزء الثاني . وكذلك ضبطت في اللسان .

- \* وفى رواية أخرى « فيخرُ جُون ضِباراتٍ ضبارات » هو جمع صِحَّة للضِّبارة ، والأوّلُ جمعُ تكسير .
  - \* ومنه الحديث « أتَنَّه الملائكة بحَريرة فيها مِسْك ومن صَبَائر الرَّيْحَان » .
- \* وفى حديث سمد بن أبى و قَاص رضى الله عنه « الضَّبْرُ صَبْرُ البَّلْقاء، والطعْنُ طعنُ أبى مِحْجَن » الضبْر: أن يجْمع الفَرْسُ وأَمَّهَ ويثبَ. والبَّلْقاء: فرَسَ سَعْد .

وكان سَعْد حبس أباً مِحْجَن النَّقَنى فى شُرْب الخَمْر وَهُم فى قِتَال الفُرْس، فلمَّاكان يومُ القادِسيَّة رأى أبو مِحْجَن من الفُرْس قُوتَة، فقال لامْرَأَة سَعْد: أطْلقينى ولَكِ اللهُ على إن سَلَّنى اللهُ أن أرْجِع حَى أَضَعَ رِجْلى فى القَيْد، فَلَّ قَرَب فرَساً لِسَعْد يقال لها البَّلقاء، فجعل لا يَحْمِل على ناجِيةٍ من العَدُو إلا هَرْمَهم، ثم رجَع حتى وضَع رِجْليه فى القيد، ووَفَى لها بذمَّته. فلمَّا رجع سَعْد أخبرته بما كان من أمْرِه، فخلى سَبِيله.

- (ه) وفی حدیث الزُّهْرِی ، وذَ کر بنی إسرائیل فقال : « جَعل الله جَوْزَهم الضَّبْر » هو جَوْز البَرِّ .
- \* وفيه « إِنَّا لا كَأْمِن أَنْ يَأْتُوا بِضُبُور » هي الدّبَّا بَاتُ التي تُقَرَّب إلى الخصُون ليُنقب من تحتِها ، الواحِدَةُ ضَبْرة (١) .
- ﴿ ضَبِس ﴾ ( ه ) في حديث طَيْفة « والفَلُو الضَّبِيسُ » الفَلُو : الْمُهْر ، والضَّبِيسُ : الصَّعْبِ العَسِر . يقال رجلُ ضَبِسُ وضَبِيسُ .
  - \* ومنه حدیث عمر وذکر الزبیر فقال : «ضَبِسُ ضَرِسُ » .
- ﴿ ضَبَط ﴾ (ه) فيه « أنه سُئل عن الأَضْبَط » هو الذي يَعْمَل بيَدَيه جميعا ، يَعْمَل بيَسارِه كما يَعْمُل بيَمِينه .
- وفى الحديث « يأتى على النَّاس زمان وإنَّ البَعيرَ الضَّابطَ والمَزَادَتين أحب الله الرجُل ممَّا يَملِك » الضابط : القَوى على عمله .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « الواحد ضَبْر » وكذا فى الفائق ٢/٨٧٨ . وانظر القاموس ( صبر ) .

- [ ه ] وفى حديث أنس « سافَرَ ناس من الأنْصار فأرْمَلُوا ، فمرُّوا بحى من العرَبفسألُوهم القرَى فلم أوا على من العرَبفسألُوهم القرَى فلم يَقُرُوهُم ، وسألُوهم الشِّراء فلم يَدِيعُوهم ، فتَضَبَّطُوهم وأصَابوا منهم (١) » يقال تضبَّطْتُ فلانا إذا أُخَذْتَه على حَبْسِ منك له وقَهْرٍ .
- ﴿ ضَبِع ﴾ [ ه ] فيه « أَنَّ رَجُلا أَتَاه فقال : قد أَ كَلَمَّنَا الصَّبُعُ يَارِسُول الله » يَعْنَى السَّنَة الْمُجْدِبةَ ، وهي في الأصْل الحيوانُ المعروفُ . والعَرب تَـكْني به عن سَنة الجَدْب .
  - \* ومنه حديث عمر « خَشِيتُ أَن تَأْكُلَهِم الضَّبُعُ ».
- (س) وفيه «أنه مرَّ في حَجَّه على امْرأة معها ابنُ لها صغيرٌ ، فأخذَت، بضَبْعَيه وقالت : أَلِهِذَا حَجُّ ؟ فقال : نعم ، ولَكِ أَجْرُ » الضَّبْع بسكون الباء : وسَطُ العَضُد . وقيل هو ماتحَت الإبْط .
- (س) ومنه الحديث « أنه طاف مُضْطَبِعا وعليه بُرْ دُ أَخْضَرُ » هو أَنْ يَأْخَذَ الإِزَارَ أُوالْبُرْدَ فَيَجَعَلَ وَسَطَهَ تَحْتَ إِبْطِهِ الأَيمَنِ ، وُيُلْقَى طَرَفَيه عَلَى كَيتِفه الأيسَر من جِهَتَىْ صَدْره وظَهْره . وسُمِّى بذلك لإبْداء الضَّبْعَين . ويقال للإبْط الضَّبْعُ ، للمُجَاورة .
- (س) وفي قصة إبراهيم عليه السلام وشفاعته في أبيه « فيَمُسَخُه اللهُ ضِبْعاَناً أَمْدَرَ » الضِّبعانُ : ذكرُ الضِّبعانُ : ذكرُ الضِّبعانُ : ذكرُ الضِّبعانُ عليه السَّبعانُ السَّبعانُ عليه السَّبعانُ السَّبعانُ عليه السَّبعانُ السَّبعانِ السَّبعانُ السَّائِلِي السَّبعانُ السَّائِ السَّبعانُ السَّائِ السَّبعانُ السَّبعانُ السَّبعانُ السَّ
- ﴿ ضَبَنَ ﴾ (هَ) فيه « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذ بِكُ مِنِ الضَّبْنَة فِي السَّفَر » الضَّبْنَة والضِّبنة (٢٠) : ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمُك نفقتُه . مُمُّو ا ضُبْنَة ؟ لأَنَهم في ضِبْن مَن يَعُولُهم . والضِّبن أ : ما بين الكَشْح و الإِبْطِ (٣) . تَعُوَّذَ باللهِ مِن كُثْرة العِيال في مَظِنَّة الحَاجة وهو السَّفر . وقيل تَعُوَّذَ من صُحْبة مَن لا عَنَاء فيه ولا كِفاَية مِن الرِّفاق ، إنما هو كُلُّ وعِيالٌ على مِن يُرَافِقه .
- ( ه ) ومنه الحديث « فدَعَا بمِيضَأَةٍ فِعلها في ضِبْنه » أي حِضْنِه . واضْطَبَنْتُ الشَّيء إذا جَعَلتَه في ضِبْنِك .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « فضبطوهم وأصابوا فيهم » .

<sup>(</sup>٢) الضبنة ، مثلثة الضاد ، وضَدِنَة ، كَفَرِ حَة . القاموس ( ضبن ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : « الضبن : فوق الكشح ودون الإبط، والحِضْر مابينهما » .

- (ه) ومنه حديث عمر « إنَّ الكعبة تَنِيَّ على دار فلان بالغَداة ، وتَنِيُّ [ هي ] (١) على الكعبة بالعَشِيِّ . وكان يقال لها رَضِيعَة الكعبة ، فقال : إنَّ داركم قَدَ ضَبَنَتِ الكعبة ، ولا بُدَّ لِي من هدْمِيا » أي أنها لمَّا صَارَت الكعبة في قَيْمِها بالعَشِيِّ كانت كأنها قد ضَبَنَتها ، كما يَحْمِل الإنسانُ الشيء في ضِبْنه .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « یقول القبرُ : یا ابن آدم قد حُذّرْتَ ضِیقی و َنْتَنی وضِبْنی » أَی جَنْبی و ناحِیَتی . وجمع الضَّبْن أَصْبَان .
- \* ومنه حــديث سُمَيط (٢) « لا يدْعُونى والخطايا بين أَضْبَانَهُم » أَى يَحْمَلُون الأَوْزَارَ على جُنُوبِهُم . ويُرْوى بالثاء الْمُثَلَّنَة . وقد تقدَّم .

# ﴿ باب الضاد مع الجيم ﴾

﴿ ضَجِج ﴾ (س) في حديث حُذيفة « لا يأتي على الناسِ زمانُ ۖ يَضِحُّون منه إلَّا أَرْدَفَهُم اللهُ أَمْراً يَشْغَلَهُم عنه » الضجيج: الصِّياحُ عند المحرُّوه والمُشَقَّة والجزَع.

﴿ ضَجِع ﴾ \* فيه «كانت ضَجْعةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَدَماً حَشْوُها ليفُ » الضَّجْعة بالكسر : من الاضطجاع ، وهو النّوم ، كالجلسة من الجلوس ، وبفتحها المرَّةُ " احدة . والمرادُ ما كان يَضْطجع عليه ، فيكون في الكلام مُضاف محذوف ، والتقدير : كانت ذات صَجْعَته ، أو ذات اضطجاعه فراش أَدَم حَشُو ها ليف .

(س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « جَمَع كُومَة من رَمْل وانْضَجَع عليها » هو مُطاَوع أَضْجَعه ، نحو أَزعَجْته فانْزعَج ، وأَطْلَقْته فانْطلَق . وانْفَعَل بابه الثلاثى ، وإنما جاء فى الرُّباعى قليلاً على إنابة أَفْمل مَناب فعَل .

﴿ ضَجِن ﴾ (س) فيه «أنه أقبل حتى إذا كان يضَجْنَان » هو موضعُ أو جَبلُ بين مكة والمدينة . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) سقطت من ا واللسان ، وهي في الأصل والهروي .

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقنا ص ٧١.

#### ﴿ باب الضاد مع الحاء ﴾

﴿ صحح ﴾ (ه) في حديث أبي خَيثمة « يكونُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الضّحِ السّعِ عليه وسلم في الضّحِ والرّبيح ، وأنا في الظّل ! » أي يكونُ بارِزاً لِحَرِّ الشمس وهُبُوب الرّبياح . والضّحُ بالكسر : ضَوّهُ الشمس إذا اسْتَمْكُنَ من الأرض ، وهو كالقَمْراء للقَمر . هكذا هو أصلُ الحديث . ومعناه .

وذكره الهَروى فقال: أرَادَ كثرةَ الخيل والجيش . يقال جاء فلان بالضِّحِّ والرِّيح: أى بما طَلَعت عليه الشمس وهبَّت عليه (') الريحُ ، يعنُون المالَ الـكثيرَ . هكذا فسره الهروى . والأوّلُ أشبه بهذا الحديث .

- \* ومن الأُوّل الحديث « لا يقعُدَنَّ أحدَكُم بين الضِّح والظِّل فإنه مَقْعَدُ الشيطان » أَى يكون نِصْفه في الظِّل .
- \* وحديث عيَّاش بن أبى ربيعة « لمَّا هاجَر أَقسَمَت أَمُّه بالله لا يُظَلِّم ا ظِلٌّ ولا تزَ ال فى الضِّح والرِّيح حتى ير ْجِع إليها » .
- (س) ومن الثانى الحديث الآخر « لو مات كَعْبُ عن الصِّح والربح لوَرِثه الزُّبير » أرادَ أنه لو مات عمَّا طلعت عليه الشمس وجَرَت عليه الرِّيح ، كَنَى بهما عن كَثْرة المال . وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخَى بين الزُّبير وبين كَعْب بن مالك . ويُروى « عز الضِّيح والرِّيح » . وسيحى . .
- ﴿ ضحضح ﴾ (ه) فى حــديث أبى طالب ﴿ وجَدْتُهُ فَى غَمَرات مِن النَّارِ فَأَخْرَجُتُهُ إلى ضَحْضَاجٍ » وفى رواية ﴿ أنه فى ضَحْضَاجٍ من نارٍ يَعْلَى منه دِمَاعُه ﴾ الصَّحضاح فى الأصل : مارَق من الماء على وجه الأرض مايبلُغ الـكَعْبِين ، فاستَعارَه لانار .
- \* ومنه حــدیث عمرو بن العاص یَصف ُعمَر ، قال « جانَب غَمْرتُها ، ومَشَی ضَحْضاحها وما ابتلَّت قَدَماه » أَی لم یتعلَّق من الدنیا بَشَیء . وقد تــکرر فی الحدیث .

﴿ ضحك ﴾ (ه) فيه «يبعث الله تعالى السّحابَ فيَضْحَك أَحْسَنَ الضّحِك » جعل انجلاَءه

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « به » .

عن البَرْق ضَحِكا ، اسْتِعاَرة ومجازاً ، كما يَهْتَرّ الضَّاحِك عن النَّهْر . وكقولهم ضَحِكَت الأرضُ ، إذا أُخْرَجِت نَباتَها وزَهْرَتْها .

- (ه) وفيه « ما أوْضَحُوا بِضَاحِكَة » أى ماتبَسّموا . والضَّواحِك : الأَسْنِـانُ التَّ تظهرَ عند التَّبَشُم .
- ﴿ ضحل ﴾ (س) في كتابه لأ كَيدِر « ولنا الضّاحِيةُ من الضّحْل » الضّحْل بالسكون : القَليلُ من الماء . وقيلَ هو الماءِ القريبُ المكان ، وبالتحريك مكانُ الضّحْل . ويُروى «الضّاحِية من البَعْل » . وقد تقدَّم في الباء .
- ﴿ ضِمَا ﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بِيتِ أَضْعَاةً كُلَّ عَامٍ ﴾ أَى أَضْحِيَّة . وفيها أُربعُ لُغاَت : أَضْحِيَّة ، وإضْحيَّة ، والجمع ضَعَاياً . وأَضْعَاة ، والجمع أَضْحَى . وضَعِيَّة ، والجمع ضَعَاياً . وأَضْعَاة ، والجمع أَضْحَى . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفي حديث سَلَمَة بن الأَكُوع « بينا نحن تَنَضَحَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى نتَهَدَّى . والأصلُ فيه أن العرَب كانوا يَسيرُون فى ظَعْنهم ، فإذا مَرُ وا ببغَعة من الأرض فيها كَلَا وعُشب قال قائلُهم : ألا ضَحُّوا رُوَيداً ؛ أى ارفَقُوا بالإبل ، حتى تَتَضَحَّى ، أى انال من هذا المَرْعى ، ثم وُضِعَت التَّضْحية مكان الرِّفق لتصل الإبلُ إلى المنزل وقد شبعت ، ثم الله عنه حتى قيل لكل من أكل فى وقت الضَّحى : هو يتضحَى ، أى يأكلُ فى هذا الوقت . كا يقال يتغدَّى ويتعشَّى فى الغداء والعشَاء . والضَّحاء بالمد والفتح : هو إذا عَلت الشمسُ إلى ربع الساء فما بعده .
- (س) ومنه حديث بلال « فلقد رأيتُهم يَبَرَوَّحُون فى الضَّحاء » : أى قَرِيبًا من نَصْف النَهارِ ، فأما الضَّحْوة فهو ارتفاعُ أوّلِ النهارِ ، والضَّحى بالضم والقصر فَوْقَه ، وبه سُمِّيت صلاةُ الضَّحى . وقد تكرر ذكرها فى الحديث .
- (س) ومنه حديث عمر « اضْحُوا بصلاةِ الضَّحَى » أَى صَلُّوها لوَ قُتْهَا ولا تُؤخِّروها إلى ارْتفاع الضُّحَى .

- (ه) ومن الأول كتاب على إلى ابن عباس « ألا ضَحِّ رُوَيداً (١) قد بلَغْتَ الْمَدَى » أى اصْبِر قليلاً .
- (ه) ومنه حديث أبى بكر « فإذا نَصَب ُعُره وضَحَا ظِلُّه » أى مات . يُقال ضَحا الظِّلُّ إِذَا صَار شَمَا ، فإذا صارَ ظِلُّ الإنسان شمَا فقد بطل صاحبُه .
- ( ه ) ومنه حديث الاستسقاء « اللهمُّ ضاحَتْ بِلادُنا وَاغْبَرَّت أَرضُنا » أَى برَزَت للشمس وظهرت لعدم النَّبات فيها . وهي فاعَلَتْ ، من ضَحَى ، مثل رَامت من رَمَى ، وأصلها : ضاحَيَتْ .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر « رأى نُحْرِ ما قد استَظْلَ ، فقال: أَضْح لِمَن أَحْرَ مُت له » أَى اظْهَرُ وَاءْ ــ تَزَلِ الكِنَ والظِّلَ . يقال ضَحَيْتُ للشمس ، وضَحِيتُ أَضْحَى فيهما إذا بَرَزْتَ لها وظَهَرُ ت .
  - قال الجوهرى: يرويه المحدِّثُون « أَضْح ِ » بفتح الأَلف وكسر الحاء<sup>(٢)</sup> . وإنما هو بالعكس .
- (س) ومنه حديث عائشة « فلم يَرُعْنى إلا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد ضَحاً » أي ظَهَر .
- ( ه ) ومنه الحديث « ولنا الضاحِيةُ من البَعْل » أي الظاهِرَة البارِزَة التي لا حارِّلَ دونها .
- (س) ومنه الحديث « أنه قال لأبى ذَرٍّ : إنى أخافُ عليك من هذه الضاحية » أى الناحِية البارزة .
- (س) وحديث عمر « أنه رأى غمرو بن حُريثٍ ، فقال : إلى أين ؟ قال : إلى الشام ، قال : أَمَا إنها ضاحِيةُ قَومِك » أى ناحِيتُهُم .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « ألا ضحِّ رويدا فكأن قد بلغت المدى » . وهى رواية الزمخشرى أيضاً في الفائق ٢ / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>۲) بعد هذا فى الصحاح (ضحا): من أضحيتُ . وقال الأصمعى : إنما هو « اضْحَ لمن أحرمتَ له» ، بكسر الألف وفتح الحاء ، منضَحِيتُ أَضْحَى ، لإنه إنما أمره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى : « وأنّكَ لا تظمأ فيها ولا تَضْحَى » . ا ه واللفظة فى الهروى : « إضْحَ » ، ضبط قلم .

- \* ومنه حديث أبى هريرة « وضاحيةُ مُضَرَ مُخَالفُون لرسُول الله صلى الله عليه وسلم » أى أهلُ البادية منهم. وجمعُ الضاحيَة: ضَوَاح .
  - \* ومنه حديث أنس « قال له : البَصْرَة إحْدَى الْمُؤْتَفِكَات فانْزِل في ضَواحِيها » .
    - \* ومنه قيل « قُرَيْشُ الضواحي » أي النازِلون بظوآهر مكة .
- (ه) وفى حديث إسلام أبى ذَرّ « فى ليلةٍ إِضْحِيانِ » [ أَى مُضِيئةٍ (١) ] مُقْمِرة . يقال ليلةٌ إِضْحِيانُ وإضْعِيانُ وإضْعِيانَ (١) والألف والنون زائدتان .

# ﴿ باب الضاد مع الراء ﴾

﴿ ضرأ ﴾ (س) فى حديث مَعْد يَكُرِ ب ﴿ مَشَوْا فَى الضَّرَاء ﴾ هو بالفتح والمد : الشَّجَر اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا

وهذه اللفظةُ ذكرها الجوهري في المُعثل ، وهو بابُها ، لأن همزَتها مُنْقلبة عن ألفٍ وليست أصلية ، وأبو موسى ذكرها في الهمزة خَمْلا على ظاهر لَفْظها فاتَّبَعْناه .

﴿ ضَرِب ﴾ قد تكرر فى الحديث « ضَرْبُ الأمثالِ » وهو اعْتِبارُ الشيء بغيره وَتَمْشيلُه به. والضَّرْبُ: المِثَالُ .

\* وفى صفة موسى عليه السلام « أنه ضَرَّبُ من الرِّجال » هو الخفيف اللحم المشُوق المُنْتَدَق .

\* وفى رواية « فإذا رَجُلُ مُضْطَرِب ، رَجْلُ الرأس » هو مُفْتَعِل من الضَّرب ، والطاء بدلُّ من تاء الافتعال .

<sup>(</sup>١) سقطت من ا واللسان .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى : « وضَحْيانَةُ وضَحْياه ، ويومُ ضَحْيانٌ . قال : وهكذا جاء فى الحديث » .

<sup>(</sup>٣) عبارة الجوهري . « هو يمشي له الضَّرَاء ويدبُّ له الخَمر » . الصحاح (ضرا)

- (س) ومنه في صفة الدجال « طُو َالْ ضَرْبُ من الرجال».
- (س) وفيه « لا تُضْرِبُ أَكْبادُ الإبل إِلاَّ إِلَى ثلاثةِ مساجد » أَى لا تُرْ كَب ولا يُسَارِ عليها . يقال ضَربتُ في الأرض ، إذا سافَرْتَ .
- ( ه ) ومنه حديث على ﴿ إِذَا كَانَ كَذَا ضَرَبِ يَعْسُوبُ الدِّينَ بَذَنَبِهِ ﴾ أَى أَسْرَع الذهابَ في الأرض فراراً مِن الفِتَن .
- (س) ومنه حديث الزُّهْرِى « لا تَصْلُح مُضَارَبَةُ مَن طُعْمُتَهُ حرام » المُضاَربةُ : أن تُعْطِيَ مالاً لغَيرِك يتَّجِر فيه فيكون له سهم معلوم من الرِّبج. ، وهي مُفاعَلة من الضرّب في الأرض والسَّير فيها للتِّجارة .
- \* وفى حديث المغيرة « أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم انطَلَق حتى توَارَى عَنِّى فضربَ الخَلاءَ ثم جاء » يقال ذَهب يَضْرِبُ الغائطَ . والخَلاء ، والأرضَ ، إذا ذَهَب لقَضاء الحَاجَة .
  - (س) ومنه الحديث « لا يَذْهَب الرَّ جلان يَضْرِ بان الغائط يتحدثان » .
- \* وفيه « أنه نهى عن ضِرَاب الجمل » هو نَزْوُه على الأَنثى . والمرادُ بالنهى ما يُؤخذُ على الأُنثى . والمرادُ بالنهى ما يُؤخذُ عليه من الأُجْرة ، لاعَنْ نَفْس الضِّراب . وتقديرهُ: نهى عن ثَمَن ضِرَاب الجمل ، كنهيه عن عَسْب الفَحْل : أى عن ثَمَنه . يقال : ضَرَب الجملُ الناقة يضْرِبُها إذا نَزا عَليها . وأضربَ فلانُ ناقته : أى أَنْ كَى الفَحْل عليها .
- (س) ومنه الحديث الآخر « ضِرابُ الفَحْل من السُّحْت » أَى أَنه حَرَام. وهذا عامُّ فَ كُلِّ فَحْلٍ .
- (س) وفى حديث الحجَّام «كم ضَريبَتُك؟» الضريبةُ: مايُؤُدِّى العبدُ إلى سيِّده من الخواج اللُقُرَّر عليه ، وهي فَعيلة بمعنى مَفْعُولة ، وتُجمع على ضرائب.
  - \* ومنه حديث الْإِماء « اللَّاتِي كان عليهن لمواليهن ضَرَائبُ » .
    - وقد تـكرّر ذِكْرُ ُها في الحديث مفردا وتَجْموعاً .
- ( ه ) وفيه « أنه نَهَى عن ضَرْ بَهَ الغائِص » هو أن يقول الغائص فى البحْر للتَّاجر : أغُوص غَوْصةً ، فما أخْرَجْتُهُ فهو لك بكذا ، نهمى عنه لأنه غَرَرْ .

- (ه) وفيه « ذَاكرُ الله في الغافلين كالشجَرة الخَصْراء وَسَطَ الشَجَر الذي تَحَاتُ من الضَّر يب » هو الجلِيدُ.
- ( ه ) وفيه « إن المُسلم المُسَدَّد لَيُدْركُ دَرَجـة الصُّوَّامِ بِحُسُن ضَرِيبَتِهِ » أَى طَبِيعَته وسَجِيَّته .
- ( ه ) وفيه « أنه اضطرَب خاتماً من ذهب » أى أمر أن يُضْرب له ويصاغ ، وهو افتعل من الضرب: الصياغة ، والطاء بدل من التاء .
- \* ومنه الحديث « يضْطَرِب بناء في المسْجِد » أي يَنصِبُهُ ويُقْيِمهُ على أوتاد مضرُوبة في الأرض.
  - \* وفيه « حتى ضَرَب الناسُ بِعَطَنٍ » أَى رَوِيت إِبلُهُم حتى بَرَ كَتْ وأقامَتْ مَكَامُها .
- \* وفيه « فَضُرِب على آذَابِهم » هو كناية عن النوم ، ومعناه حُجب الصوتُ والحِسُّ أَن يَلِجَا آذَابَهم فينْتبهوا ، فكانها قد ضُرِب عليها حِجَابٌ .
  - \* ومنه حديث أبي ذَرٍّ « ضُرِب على أصْمِخَتهم فما يَطُوف بالبيت أَحَدُ ».
- \* وفى حديث ابن عمر « فأرَدْتُ أَن أَضْرِب على يَدِهِ » أَى أَعْقد مَعه البَيْع ، لأَنَّ من عادة المُتَبايعَيْن أَن يَضَع أحدُها يده في يد الآخر عند عَقْد التَّبايُع .
- (س) وفيه « الصُّداع ضَرَباتُ في الصُّدْعَين » ضَرَبَ العِرْقُ ضَرَباناً وضَرْباً إذا تحرِّك بقُوَّة .
- (س) وفيه «فضَرَب الدَّهرُ مِن ضَرَبانه » ويُروى « من ضَرْبه » أى مَرَّ من مرُوره وذَهَب بعضُه .
- \* وفى حديث عائشة « عَتَبُوا على عُمَّان ضَرْبَةَ السَّوط والعَصاَ » أَى كَان مَنْ قَبْله يضرِب في العُقُوبات بالدِّرة والنَّعل ، فخالفَهم .
- (س) وفى حديث ابن عبد العزيز « إذا ذَهَب هذا وضُرَ باؤُه » هُمُ الأمثال والنَّظَرَ الله ، واحِدُهم : ضَريب .

- (س) وفي حديث الحجَّاج «لأَجْزُرُونَكَ جَوْرَ الضَّرَب » هو بفتح الراء: العَسَلُ الأبيضُ الفليظُ. ويُروى بالصَّاد، وهو العَسلُ الأحمرُ.
- ﴿ صَرِج﴾ (س) فيه « قال : مر ً بي جَمْفَر في نفَرٍ من الملائكة مُضَرَّجَ الجناحين بالدَّم» أي مُلطَّخاً به .
  - (س) ومنه الحديث «وعلى رَيْطَة مُضَرَّجة » أي ليس صِبغها بالمُشْبَع.
- (س) وفي كتابه لوائل « وضَرَّجوه بالأُضاَمِيم » أَى دَمَّوْه بالضرب . والضَّرْج : الشَّق أيضا .
  - \* ومنه حديث المر أق صاحبة ِ المرَ اد تَين « تَكَادُ تَتَضَرَّج مِنَ اللَّهِ » أَي تَنْشَقُ .
- ﴿ ضرح ﴾ (ه) فيه « الضّراحُ بيت في السّماء حِيالَ الكعبة » ويروى : «الضريح» ، وهو البيتُ المعْمُورُ ، من الْمُضارَحة ، وهي الْمقابلة والْمضارَعة . وقد جاً ، ذكرُه في حديث على و مُجاهد ، وَمن رَواه بالصاّد فقد صحّف .
- \* وفى حديث دَفْن النبى صلى الله عليه وسلم « نُرْسل إلى اللاَّحــد والضَّارِح فأيّهما سبَق تَركُناهُ » الضَّارِح : هو الذي يَعْمل الضَّرِيح ، وهو القَبرُ ، فعِيلُ مَعنى مفْعول ، من الضَّرح : الشَّقِّ في الأرض.
  - \* ومنه حديث سَطيح « أَوْفَى على الضَّريح » وقد تـكور في الحديث .
- ﴿ ضَرَر ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الضَّارُّ » هو الذي يَضُرُّ من يشاء من خلَّه، حيثُ هو خلِّقُ أَلَّ الأشياء كُلِّما خَيرِها وشَرِّها وضَرِّها
- (ه) وفيه «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإِسْلامِ» الضَّرُّ: ضدُّ النفْع، ضَرَّه يَضُرُّه ضَرَّا وضِرَارا وأضرَّا به يُضِرُ إضرارا . فمعنى قوله لا ضَرَر: أي لا يَضُرُّ الرجُل أَخَاهُ فَيَنْقُصَه شيئًا من حَقَّه . والضِّرارُ : فعالُ "، من الضَّرِ" : أي لا يُجَازِيه على إضراره بإذ خال الضَّررَ عليه . والضَّررُ : فعل الواحِد والضَّرارُ : فعلُ الاثنينِ ، والضَّررُ : ابتداه الفِعل، والضِّرارُ : الجزاه عليه . وقيل الضَّررُ : ما تَضُرُ به والضَّرارُ : فعلُ الاثنينِ ، والضَّررُ : ما تَضُرُ به

صاحِبَكُ وتُذْتَفِع بِهَأَنتَ ، والضِّرَارِ :أَن تَضُرَّهُ مِن غيراًن تَنْتَفِع بَه . وقيل ها بمعنى، وتَكرَ ارُهُما للتأ كيد .

\* ومنه الحديث «إنَّ الرجُلَ ليَعمَلُ والمرْأَة بطاعَة الله ستّين سنةً ، ثم يَحْضُرُهُمَا الموتُ فيُضَارِرانِ في الوَّصيَّة، فَتَجبُ مُلهَا النَّارُ » المضاررةُ في الوصِيَّةِ : أن لا تُمْضَى ، أو يُنقَصَ (١) تَعضُها ، أو يُوْصَى لغير أهْلها ، ونحو ذلك مما يُخاَلِف السُّنَّة .

(ه) ومنه حديث الرُّؤية « لا تُضَارُّون فى رُؤيته » يُروى بالتشديد والتخفيف ، فالتشديد بمعنى لا تَتَخَالَفُون ولا تَتَحادُلُون فى صحَّة النَّظر إليه ، لو ضُوحه وظُهُوره · يقال ضَارَّه بُضَارُه ، مثل ضرَّه يَضُرُّه .

قال الجوهري: « يُقال أَضَرَّ نِي (٢) فلان ؛ إِذَا دَنَا مِنِّي دُنُوًّا شديداً ».

فَارَادَ بِالْمُضَارَّةِ الاجْمَاعَ والازْدحامَ عند النَّظرِ إليه . وأما التَّخفيفُ فهو من الضَّيْر ، لُغَة في الضَّرّ ، وللمُعنى فيه كالأوّل .

- \* ومنه الحديث «لا يَضُرُّه أن يمَسَّ منطيب إنْ كانَ له » هذه كلة تُستَّقْمِلها العَرَب ،ظاهرُها الإباحة ، ومعناها الحضُّ والتَّرْغيبُ .
- ( ه ) ومنه حدیث مُعاذ « أنه کان یُصَلّی فأضَرَ ۖ به غُصْنُ ۗ [ فمدَّه ] (٢) فَکَسَره » أَی دَنَا مِنهُ دُنُو ًا شَدِ یِداً فَآذَاه .
- \* وفي حديث البَراء « فجاء ابنأم مكتُوم يَشْكُو ضَرَارَته » الضَّرَارَة هاهنا: العَمَى . والرجُل ضَرير "، وهو من الضَّر : سوء الحال .
- \* وفيه «ابتُليناً بالضَّرَّ اءفَصَبرنا ، وَابْتُلينا بالسَّرِّ اء فلم نَصْبر » الضَّرَّ اه : الحَالَةُ التَّيْ تَضُرُّ ، وهى تَقِيض السَّرَّ اء ، وهُمَا بِنا آن للمؤنث ، ولا مُذَكَر لهما ، يُريد إِنا اخْتَبرنا بالفَقْر والشَّدة والعَذَاب فَصَبرنا عليه ، فلما جَاءتْنا السَّرَ اه ، وهي الدُّنيا والسَّعَة والرَّاحة بَطِرْ نا ولم نَصْبر .
- \* وفي حديث على ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نَهى عن بيع المُضْطرِ " هذا يكون من
  - (١) في ا « ينقض » بالضاد المعجمة . (٢) الذي في الصحاح (ضرر) : « أضر بي » .

<sup>(</sup>٣) من الهروى .

وجُهين : أحدُهما أن يُضطَرّ إلى العَقْد من طَرِيق الإِكْرَاه عليه ، وهذا بيع فاسد لا يَنْعقد ، والنانى أن يُضطر إلى البَيع لِدَين رَكِيه أو مؤونة تَرهقه فيبيع مافى يده بالو كُس للضّرورة ، وهذا سَبِيله فى حق الدِّين والمرُوءة أن لا مُيايَسع على هذا الوَجه ، ولكن مُعان و يُقرَّض إلى الميسَرة ، أو تُشْترى سِلْعَتُه بقيمتها ، فإن عُقِد البَيع مع الضَّرُورة على هذا الوجه صح ولم يُفسَخ ، مع كراهـة أهل العِلْم له . ومعنى البيع هاهنا الشِّرَاء أو المُبَايِعة ، أو قَبُول البَيع. والمُضطَرّ : مُفتَعَل من الضر ، وأصله مُضْتَرَرْ ، فأَدْغِمَت الراه و قُلبَت التَّاء طاء لأَجْل الضَّاد .

- \* ومنه حديث ابن عر « لا تَبْتَعُ من مُضْطرٌ شيئاً » حَمله أبو عُبيد على الْمُكُورَه على البَيع، وأنكرَ حَمْلَه على الْمُعابِ .
- \* وفى حديث سَمُرة « يَجْزِى من الضَّارُورة صَبُوح أو غَبُوق» الضَّارُورةُ: لُغة فى الضَّرورة . أى إنمــا يَحِل للمُضْطرِّ من المَيتَة أنْ يأكُلَ منها مايسُدُّ الرَّمَق غَدَاء أو عَشاء ، وليس له أرف يَجْمَع بَيْنِهما .
- \* وفي حديث عمرو بن مُرَّة « عند اغْتِـكارِ الضّرائرِ » الضّرائرُ : الأمورُ المُخْتَلفة ، كَضرا ثِرِ النِّساء لَا يَتَّفِقْن ، وَاحداتُهَا ضَرَّة .
  - [ ه ] وفي حديث أمّ مَعْبَد .

# \* له بصريح مَرَّةُ الشَّاةِ مُزْ بِدِ \*

القَّرة: أَصْلَ القَّرْع .

- ﴿ ضَرَسَ ﴾ ﴿ فَيه «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى من رجل فَرَساً كان اسمُه الضَّرِسَ، فسماه السَّكْب ، وأو ّل ماغَزَا عليه أحُداً » الضَّرس: الصَّعْب السبيء الخُلْق .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه قال فی الز میر : « هو ضَبِس صَرِسُ » یقال رجُل ضَرِسُ وضَر یس .
- (ه) ومنه الحديث في صِفَة على «فإذا فَزع فُزع إلى ضَرِس حَديد» أي صَعَب العَرِيكة قَوِي آلِي ضَرِس حَديد» أي صَعَب العَرِيكة قَوِي آلِي وَمَن رَوَاه بَكُسْر الضَّاد وسُكُون الراء فهو أحَدُ النَّسروس، وهي الآكام الخشِفة: أي إلى جَبَل من حديد. ومعنى قوله « إذا فُزع»: أي فُزع إليه وَالنَّجِيُّ ، فَحْذِف الجَارُّ واسْتَتَرَ الضَّمير.

- (س) ومنه حديثه الآخر «كان ما نَشاء من ضِرْسِ قاطع» أى ماض فى الأُمُور نافذ العَرِيمة . يقال ُ فلان ضرْس من الأضْرَاس : أى دَاهية ، وهو فى الأصْل أَحَــدُ الْاسْنــان ، فاستمارَه لذلك .
- \* و منه حديثه الآخر « لا يَعَضُ في العِلْم بِضِرْسٍ قاطِع » أى لم يُتَقِنه ولم يُحْدَم الأُمُور . ( ه ) وفي حديث ابن عباس « أنه كره الضَّرْس » هو صَمْتُ يوم إلى اللَّيل. وأصلُه العَضُ [ الشديد ] (١) بالأضْرَاس . أخرجَه الهروى عن ابن عباس ، والزنخشرى عن أبى هريرة .
- (س) وفي حديث وهب «أن ولَدَ زِناً في بني إسرائيل قَرَّب قُرْ بَاناً فلم مُيقْبَل، فقال: يَارَب يَا كُل أَبُواى الحَمْضَ وأَضْرَسُ أَنا! أَنتَ أَكْرَمُ مَن ذَلك. فقبل قُرْ بَانَه » , الحَمْضُ: من مَرَاعى الإبل إذا رَعَته ضَرِست أَسْنَانُها. والضَّرَس بالتحريك به عايعُرِضُ للأسْنَان من أَكُل الشَّي، الحامِض. المعنى: يَذْنب أَبُواى وأَوْاخَذُ أَنا بذَنْهما.
  - ﴿ ضرط ﴾ (س) فيه « إذا نَادَى الْمَنَادِي بالصَّلاة أَدْبَرَ الشيطانُ وله ضُرَاطَ » . وفي رواية « وله ضَرَ يط » يقال ضُرَاط وصَر يط ، كنُهاق ونَهمِيق.
    - (ه) ومنه حديث على « أنه دَخَل بيتَ المال فأضرَط به » أي اسْتَخَفَّ به .
- (س) ومنه حديثه الآخر «أنه سئل عن شى، فأضرَط بالسَّائل »أى اسْتَخفَّ به وأنكر قولَه . وهو من قولهم : تـكلَّم فُلان فأضْرَط به فُلان ، وهو أن يَجْمَع شَفَتيه ويُخْرج من بينهما صَوتًا يُشْبه الضَّرْطة ؛ على سَبِيل الاسْتِخْفاف والاسْتِهْزاء .
- (ضرع) (ه) فيه « أنه قال لو لَدَى جَعْفَر رضى الله عنه : مَالِي أَرَاهُمَا ضَارِعَين ؟ فقالوا : إِنَّ العينَ تُسْرِع إِليهما » الضَّارعُ : النَّحيف الضَّاوى الجُسْم . يقال ضَرِع يَضْرَع فهو ضارِع وضَرَعُ ، بالتَّحريك .
- (ه) ومنه حديث قَيْس بنعاصم « إنى لأَفْقُرُ البَـكُرَ الضَّرَعَ والنَّابَ اللَّذِيرَ » أَى أُعيرُ ﴿ البَـكُو الضَّرَعَ والنَّابَ اللَّذِيرَ » أَى أُعيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) من الهروى ، والقاموس (صرس ).

- \* ومنه حديث المِقْداد « وإذا فِيهِما فَرَسُ آدَمُ (١) ومُهرُ فَرَعُ ».
  - \* وحديث عمرو بن العاص « لَسَتُ بالضَّرَع » .
- ( ه ) ومنه قول الحجَّاج لمسْلم بن قُتَكِيبة « مالى أرَاك ضَارِع الجِسْم » .
- (س) وفي حديث عَدِيّ « قال له : لا يَخْتَلِجَنّ في صَدْرِكُ شيءَ ضَارَعْتَ فيه النّصْرانيَّة » اللّصَارعةُ : المُشَابِهةُ والمُقَارِبةُ ، وذلك أنه سأله عن طَمَام النَّصَاري، فيكأنه أراد: لا يَتَحَرّ كنّ في قَلْبك شَكُّ أنّ ماشابَهْتَ فيه النَّصاري حَرَام أو خبيثُ أو مكروه .

وذكره الهروى فى باب الحاء المهملة مع اللام <sup>(٢)</sup> ، ثم قال : يَعْنَى أَنَهُ نَظيف . وسياقُ الحديث لا ُيناسب هذا التَّفْسير .

- \* ومنه حــديث مَعْمَر بن عبد الله « إنى أخافُ أن تُضَارعَ » أى أخافُ أن يُشْبِــه فِعلُك الرِّياء (٢٠) .
- \* ومنه حدیث معاویة « لسْتُ بِنُسكَحَة طُلَقَة، ولا بِسُكَبَة ضُرَعَة » أى لسْت بِشَتَّام للرِّجالِ الْمُشَابِه لهم والْمَساَوى .
- \* وَفَى حَدَيْثُ الْاسْتَسْقَاء « خَرِجَ مُتَابِذًّلاً مُتَضَرَّعا » التَّضَرُّع : التَذَلُّلُ والْمَبالَغة في السُّؤال والرَّغبة . يقال ضَرع يَضْرَع بالكسر والفتح ، وتضرَّع إذا خَضَع وذَلَّ .
  - \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « فقّد ضرَعالـكبيرُ ورَقَّ الصَّفير » .
- \* ومنه حــديث على رضى الله عنــه « أَضْرَع اللهُ خُدُودَكَمَ » أَى أَذَلَهَا . وقد تــكرر في الحديث .
- (ه) وفى حديث سَلْمان رضى الله عنه « قد ضَرِع به » أَى غَلَبه ، كذا فَسَره الهروى ، وقال (١٠) يقال : لفَلان فَرَس قد ضرَع به : أَى غَلَبه .
- \* وفى حديث أهل النار « قَيْغَاثُون بطَعَام من ضَريع » هو نَبَتْ بالحجاز لَه شَوكْ كِبَار . ويقال له الشَّبْرق . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) في ١ : « أَذَمُ » وَالمثبت في الأصل واللسان . (٢) وأخرجه من حديث على .

<sup>(</sup>٣) في ا: «الرِّبا». والمثبت من الأصل واللسان. ﴿ ٤) حَكَايَةُ عَنَ ابْنُ شَمَيلَ.

- ﴿ ضرغم ﴾ (س) في حديث قُس ﴿ والأَسَدُ الضِّرِغَامُ » : هو الضَّارِي الشديدُ النَّقَدَ ام
- ﴿ ضَرِكَ ﴾ (س) في قصة ذي الرُّمَّة ورُؤْبة «عالة ضَر ائلِك» الضَّر ائلِك: جمع ضَر يك، وهو الفقيرُ السَّيِّئُ الحالي. وقيل الهَزيلُ .
- ﴿ ضرم ﴾ (ه) في حديث أبي بكو رضى الله عنه « قال قيس ُ بنُ أبي حازم : كان يخرُج إلينا وكأنَّ لِحْيتَه ضِرَامُ عَرْفَجٍ ﴾ الضّرامُ : لهبُ النَّار ، شُبِّهت به لأنه كان يَخضِبُها بالِحنَّاء .
- \* ومنه حديث على « والله لَوَدَّ مُعاوِيةُ أَنه ما بَقِيَ من بَنِي هاشم نافخُ ضَرَمة » الضَّرَمةُ بالتَّحريك : النارُ . وهذا يقال عند اللبالغة في الهَلاك ، لأن الكبير والصغير يَنْفُخَان النار . وأَضْرم النارَ إذا أُوقَدَها .
  - \* ومنه حديث الأُخْدُود « فأمرَ بَالأُخَادِيد وأُضْرَم فيها النِّيرانَ » .
- ( ضرا ) ( ه ) فيه «أنَّ قيساً ضِرَاء الله » هو بالكسر جمع ضِرُو ، وهو من السِّباع ماضري السَّباع ماضري بالسَّباع الضَّارِية في شَجَاعَتِها. يقال ضَرِي بالشيء يَضْرَى ضَرَّى وضَرَاوَةً (1) فهو ضارِ ، إذا اعْتَاده .
  - \* ومنه الحديث « إن للإسلام ضَرَاوةً » أي عَادةً ولَهِجاً به لا يُصْبَر عنه .
- (ه) ومنه حديث عمر « إِنَّ لِلَّحَمِ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخُمْرِ » أَى أَنَّ له عادةً يَبْزِعُ إليها كَفَادة الْخُمْرِ ، وقال الأَزْهَرَى : أُرادَ أَنَّ له عادةً طَلاَّبةً لأكله ،كعادة الخَمْر مع شاربها ، ومَن اعْتادَ اللَّحَمِ لم يَكُمُر مع شاربها ، ومَن اعْتادَ اللَّحَمِ لم يَكُمُد يَصْبُر عنه ، فدخُل في الْخُر وشَرِبَها أَسْرَف في النَّفَقة ولم يَبْرُكُما ، وكذلك من اعْتَاد اللَّحَمِ لم يَكُمُد يَصْبُر عنه ، فدخُل في دَأْبِ الْمُسْرِ فِي نَفَقته .
- \* ومنه الحديث « من اقْتَنَى كَلْبا إِلَّا كَانْبَ ماشِيَةٍ أَو ضَارٍ » أَى كَلْبا مُعوَّدا بالصَّيد. يقال ضَرِى الكَلْب وأْضْرَاه صَاحِبُه : أَى عَوْده وأغراه به ، ويُجْمع على ضَوارٍ . والموَاشِي الضَّارِيةُ : المُعْتادةُ لرَعْي ذُرُوع الناس .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وضَراءً » .

- (ه) ومنه حديث على «أنه نهتى عن الشُّرب فى الإناء الضَّارِى ، هو الذى ضُرِّى بالخرِ وعُو د بها (١) ، فإذا جُعِل فيه العَصِير صارَ مُسْكِرا . وقال تَعْلَب: الإناء الضَّارى هاهنا هو السَّائل: أي أنه 'ينَغُص الشُّرْبَ على شاربه .
- (ه) وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه أكلَ مع رجُل به صِرْوْ مِنْ جُذَامٍ »يُرْوى بالكه مِنْ وَاللهُ عَنْهُ مُو وَاللهُ عَنْهُ مُنْ وَ أَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ أَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ أَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ أَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ أَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَالْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَالْمُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ
- \* وفى حديث على « يَمشون الْحَفَاء ويَدِبُّونَ الضَّرَاءَ » هو بالفتح وتحفيف الرَّاء والمدِّ : الشحرُ الْمُلتفُّ ، يُريد به المكْرَ والْحَديعة . وقد تقدَّم مثله في أوّل الباب ، وإن كان هذا موضِعَه .
- \* وفى حديث عُمَان رضى الله عنه «كان الحِمَى- حَمَى ضَرِيَّةَ ـ عَلَى عَهْدِهِ سِتَّةَ أَميالٍ » صَرِيَّةُ : امرأة شَمَّى بها الموضعُ ، وهو بأرْض نَجْدٍ .

#### ﴿ باب الضاد مع الزاى ﴾

﴿ صَرَنَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر رضى الله عنه « بَعَث بعامِلٍ ثم عَزَله فانصَرف إلى مَنْزله بلاَ شَيء ، فقالَت له امْرَأْتُه : أين مَرَافِقُ العَمَل ؟ فقال لها : كان معى ضَيْزَ نَانِ يحفظانِ ويعْلَمان » يعنى الملككين الصَّيزَنُ : الحافظُ الثَّقة ، أرْضَى أهلَه بهذا القول ، وعرَّض بالملككين ، وهو مِن مَعارِيضِ الحكارم ومحاسِنِه ، والياء في الضَّيزَن زائدة ( ) .

# ﴿ باب الضاد مع الطاء ﴾

﴿ ضطر ﴾ (ه) في حسديث على رضى الله عنه « من يَعْذِرُنِي من هؤلاء الضَّياطِرَة » هم الضَّخَامُ اللَّذِينَ لا غَنَاء عندهم ، الواحدُ ضَيْطَارْ . والياه زائدة .

﴿ ضطرد ﴾ ﴿ في حديث مجاهد ﴿ إِذَا كَانَ عَنْدَ اصْطِرَادَ الْخِيلِ وَعَنْدُ سَلِّ السُّيُوفُ أَجْزَأُ

<sup>(</sup>١) في ا : « وعُوِّدها » . وأثبتنا مافي الأصل واللسان .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : والضيزن في غيره : الذي يتزوج امرأة أبيه بعد موته .

الرجلَ أن تكون صلاتُهُ تكبيراً » الاضطِرادُ هو الاطِّراد : وهو افتعال من طِرَادِ الحيل ، وهو عَدْوُها وتَتَابُعُها ، فقلبت تاء الافتِعالِ طاء ، ثم قلبت الطاء الأصليةُ ضاداً . وموضعُه حرفُ الطَّاء ، وإنما ذكرناه هاهنا لأجُلِ لَفُظِه .

﴿ ضطم ﴾ \* فيه «كَانَ نَبَيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اضْطَمَّ عليه الناس أعْنَق » أى إذا ازْدَحُوا . وهو افتَعَل من الضَّمَ ، فقلبت الناه طاء لأجل الضاد . ومَوضِعه في الضاد والميم . وإنما ذكر ناه هاهنا لأجْل لَفْظِه .

\* ومنه حديث أبي هريرة « فَدَنا الناسُ واضْطمٌ بعضهم إلى بعض » .

#### ﴿ باب الضاد مع العين ﴾

﴿ ضَعَضَع ﴾ \* فيه « مَاتَضَعْضَعَ امْرُؤ لآخَر يُريدُ به غَرَض الدنيا إلا ذَهَب ثُلثادينِه » أَى خَضَع وذَل .

(ه) ومنه حــديث أبى بكر فى إحدى الرّوايَّةَين « قد تَضَعْضَع بهم الدَّهر فأَصْبَحوا في ظُلُمات القُبُور » أى أذَلَّهم .

﴿ ضعف ﴾ (ه) في حديث خيبر (١) « من كان مُضْعِفاً فَلْيرْجِم » أي من كانت دَابَّتُهُ ضَعِيفةً . يقال : أَضْعَفَ الرجُل فهو مُضْعِف ، إذا ضَعُفَت دابَّته .

(ه) ومنه حديث عمر « الْمُضْعِفُ أُميرٌ على أصحابه » يعنى فى السفر : أي أنَّهم يَسِيرُون بسَيرِه .

\* وفي حديث آخر ﴿ الضَّعيف أميرُ الرَّ كُب » .

(س) وفى حديث أهْــل الجنة «كُلُّ ضعيف مُتَضَعَّف » يقــال تَضعَّفْتُهُ واستَضْعَفْتُهُ عمتَى ، كَا يقــال تَضعَّفْتُهُ واستَضْعَفْتُهُ الناس ويَتَجَبَّرُون عايه فى الدُّنيا لَلفَقْرُ ورَثَاثَةً الحـال .

<sup>(</sup>۱) جعله الهروى من حديث حنين .

- \* ومنه حديث الجنة « مَالَى لا يَدْخُلُنَى إِلاَ الضَّعَفَاء » قيل هُمُ الَّذِين يُـبَرِّئُون أَنفُسَهم من الحَوْل والقُوَّة .
  - (س) ومنه الحديث « اتَّقُوا الله في الصَّمِيفَين » يعني المرأةَ والمُلُوكَ.
  - ( ه ) وفي حديث أبي ذر قال : « فَتَضَعَّفْتُ رَجُلا » أي اسْتَضْعَفْتُه .
- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « عَلَمَنَى أَهِلُ الكُوفَة ؛ أَسْتَعْمِل عليهم المُؤْمِنَ فَيُضَعَّفُ ، وأَسْتَعْمِسِل عليهم القَوِيَّ فَيُفَجَّرُ » .

#### [ ه ] وفي حديث أبي الدَّحْدَاح:

#### \* إلاَّ رَجَاءَ الضِّعْفِ فِي الْمَعَادِ \*

أَى مِثْلَىِ الْأَجْرِ، يقال: إِن أَعْطَيْنَى دِرْهِمَّا فَلَكَ ضِعْفُهُ: أَى دِرْهَان، ورُبَمَا قَالُوا فَلَكَ ضِعْفَاه. وقيل ضِعْفُ الشَّىء مِثْلُه ، وضِعْفَاه مِثْلَاه. قال الأزهرى: الضِّعْفُ في كلام العَرَب: المِثْلُ فما زاد. وليس بمقْصُور على مِثْلَين ، فأقَلُّ الضَّعْف تَحْصُورٌ في الواحِد، وأكثرُه غيرُ محْصُور.

- (س) ومنه الحديث « تَضْعُفُ صلاةُ الجماعة على صلاةِ الفَّذِ خَساً وْعِشْرُين درَجة » أى تزيد عليها . يقال ضَعُف الشيء يضْعُفُ إذا زَادَ، وضَعَفَّتُهُ وأَضْعَفْته وضاعَفَته بمْمْنَى .
- ﴿ ضعة ﴾ \* فيه ذكر « الضَّعَة » وهي الذُّل والهوان والدَّناءةُ ، وقد وضُع ضَعَة فهو وَضِيع ، والهاء فيه عِوضَ من الواو المحْذُوفة . وقد تُكُسر الضَّاد .

# ﴿ باب الضاد مع الغين ﴾

﴿ ضَعْبَسَ ﴾ (ه) فيه «أَنَّ صَفُوانَ بن أُمَيَّة أَهْدَى لرسول الله صلى الله عليهوسلم ضَفَابيسَ وَجَداية ﴾ هي صِفَار القِثَّاء (١) ، واحدها ضُغْبوس . وقيل هي نَدِّتُ يَذْبتُ في أَصُول الثَّمَام يُشْبه الهُلْيَوْنَ يُسلَق بالخَلِّ والزيت ويؤكل .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى: « هي شبه صغاراً لقثّاء » .

- (ه) وفى حديث آخر « لا بَأْسَ باجْتِنِا الضَّغابيس فى الْحُرَم » وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ ضَعَتُ ﴾ (ه) في حديث ابن زِمْل « فَمَهُم اللَّخِذُ الضِّعَثُ » الضِّعَثُ : مِلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه
- \* ومنه حديث على فى مَسْجِد الـكُوفَة « فيه ثلاثُ أَعْيَن أَنْبَتَ ْ بِالضَّغْثِ » يُريد به الضَّغْثَ الذى ضَرَب به أيوب عليه السَّلام زوجتَه ، وهو قوله تعالى « وَخُذْ بِيَدَكَ ضِفْثاً فاضْرِب ، به وَلاَ تَحْنَتْ » .
- َ هُ ) ومنه حدیث أبی هریرة « لأَنْ يَمْشِيَ معی ضِفْنَانِ من نارِ أحبُّ إلیَّ من أن يَسْعی غُلامی خَلْفی » أی حُزْمتان من حَطّب ، فاستعارها للنَّار ، یعنی أنَّهما قد اشْتَعَلَتا وصارَتا ناراً .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « اللهم إنْ كتبتَ على إنْ مَا أُوضِفْنَا فَانْحُهُ عنى » أَرادَ عَمَلا نُخْتَلِطاً غير خالِصٍ . من ضَغَثَ الحديثَ إذا خَلَطَه ، فهو فُوسُل بمعنى مفعول . ومنه قيل للأَحْلام اللَّاتِسة أَضْغاث .
- (س) وفي حديث عائشة «كانت تَضْغَثُ رأسَها » الصَّغْثُ : مُعالَجَة شَعَر الرس باليد عِندَ الفَسْلِ ، كأنها تَخْلِط بعضَه بَبَرْض ؛ ليدخُلَ فيه الفَسُول والماء .
- ﴿ صَفَطَ ﴾ (س) فيه « لتُضْفَطُن على باب الجنة » أى تُزْخُون · يقال صَفَطه يَصْفَطه صَفْطا : إذا عَصَرَه وصَيَّق عليه وقَهَرَه .
- \* ومنه حديث الحدّيبية « لا تَتَحدَّث العرب أنّا أُخِذْنا ضُغْطَةً » أَى عَصْراً وَقَهْراً . يقال أَخَذْتُ فلاناً ضُغْطة بالضَّم ، إذا ضَيَقْتَ عليه لتُـكْر هَه على الشَّيْء .
- (س) ومنه الحديث « لا يَشْتَرِيَنَ أحدُكم مالَ امْرَئَ فِي ضَغْطَةٍ من سُلْطانٍ » أَى قَهْر .

- (س) ومنه الحديث « لا تَجُوزُ الصُّفطة » قيل هي أن تُصالح مَن لك عليه مالٌ على بَعْضِه ثُم تَجِد البينة فتأخُذَه بجميع المال .
- (ه) ومنه حديث شُرَيح «كان لا يجيز الاضطهادَ والضُّفطة » وقيل هو أن يَمْطُل الغَريم عاعليه من الدَّين حتى يَضْجَر [به](١) صاحِبُ الحقِّ ، ثم يقول له : أتَدَعُ منه كذا وتأخذ الباقي مُعجَّلا ؟ فيرْضى بذلك .
- \* ومنه الحديث « يُعْنَى الرجلُ من عَبْدِه ما شاء؛ إن شاء تُلُنّاً، وإن شاء رُبِها، وإنْ شاء ُ خساً ليس بينه وبين الله ضُغُطة » .
- (َ هُ) ومنه حديث معاذ « لَمَّا رَجَع عن العمل قالت له امرأتُه : أين ما جئت به ؟ فقال : كانَ مَعي ضَاغِط » أى أمين حافِظ ، يَعنى الله تعالى الْمُطَّلَعَ على سَر أَثرِ العِبادِ ، فأَوْهَم امْرأتَهُ أَنه كانَ مَعَه من يَحْفَظُه ويُضيِّق عليه ويَمنعه عن الأَخْذ ، ليُرْضيَها بذلك .
- ﴿ ضَغُمُ ﴾ [ ه ] في حديث عُتْبة بن عبد العُزَّى ﴿ فعدًا عليه الأسد فأخذَ برأسه فضَفَمَه ضَغْمَة ﴾ الضَّغْم : العَضُّ الشديدُ ، وبه سُمِّى الأسدُ ضَيَعْمَا، بزيادة الياء .
  - \* ومنه حديث عُمر والعَجوز « أعاذَ كُم الله من جَرْح الدَّهر وضَغُم الفَقْر » أي عَضِّه .
- ﴿ ضَعَن ﴾ \* فيه « فتكون دِماء (٢) في عَمْياً ، في غَير ضَفِينةٍ وحَمْلِ سَلاح » الضَّفْن : الحِقْد والعَدَاوة والبَغْضَاء ، وكذلك الضَّفينة ، وجَمْعُهَا الضَّغَائن .
  - \* ومنه حديث العبّاس « إنَّا لنَعْرُ فِ الضَّمَائِن فِي وُجُوه أقوام » .
- \* ومنه حديث عمر « أَيُّمَــا قَوْمٍ شَهِدُوا على رَجُل بِحَدٍّ ولم يَـكُن بِحِضْرة صاحِب

الحَدِّ فإ َمَّا شَهِدُوا عن ضَغْنٍ » أَى حِقْد وعَدَاوة ، يريدُ فياكان بين اللهِ تعالى وبين العبادِ كالزِّنا والشُّرْب ونحوها .

( ه ) وفي حديث عمرو « الرجل يكونُ في دابَّته الضِّغْن فيُقُوِّمُها جُهْدَه ، ويكونُ في نفْسه الصِّغْنُ فلا يُقُوِّمُها » الضِّغْنُ في الدَّابة : هو أن تكونَ عَسِرَة الانْقِياد .

﴿ ضَعَا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنَّهُ قَالَ لَعَائِشَةَ عَنَ أَوْلَادَ الْمُشْرَكِينَ : إِنْ شِئْتِ دَعُوتُ الله تعالى أَن يُسْمِمَك تَضَاغِيَهُم فِي النَّارِ ﴾ أي صِياحَهم وبُكاءَهم . يقال ضَغَا يَضْغُو ضَغُوا وضُغَاء إذا صَاح وضَجَّ .

\* ومنه الحديث « ولكنِّي أَكْرِمُك أَن تَضْغُـوَ هؤلاء الصّبيةُ عنـــد رأسكُ بُكْرةً وعَشيًّا ».

(ه) والحديث الآخر «وصِبْيتي يَتَضَاغُون حَولى ».

\* ومنه حديث حُذَيفة في قصَّة قَوْم لُوط « فأَلْوَى بها حتى سمع أَهلُ السَّمَاء ضُفاءَ كِلاَ بِهم » .

\* وفي حديث آخر « حتى سَمِعت الملائكة ضواغِيّ كِلاّ بها » جمعُ ضاغية وهي الصَّائحة .

### ﴿ باب الضاد مع الفاء ﴾

﴿ ضَفَرَ ﴾ ( ه ) في حديث على " ﴿ إِنَّ طَلَحَةً نَازَعَهُ فِي ضَفَيْرَةً كَانَ عَلَى "ضَفَرَهَا فِي وَادٍ » الضَّفَيْرَة : مثل المُسَنَّاة المُسْتَطيلة المُعْمُولة بالخشب والحجارة ، وضَفْرُ هَا عَمَالُهَا ، من الضَّفْرُ وهو النَّسْجُ . ومنه ضَفْر الشَّعَر وإدْخال بعضه في بعض .

- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « فقامَ على ضَفَيرة السُّدَّة »
  - \* والحديث الآخر « وأشارَ بيده وَرَاءَ الصفيرة » .
- (ه) ومنه حديث أم سلمة « إنَّى امرأة أشُدُّ ضَفْر رَأْسي » أى تَعْمَلُ شَعْرها ضَفَائَر ، وهي الذوائبُ المضْفُورَةُ .
  - \* ومنه حديث عمر « مَن عَقَصَ أو ضَفَرَ فَعَلَيه الحَلْقُ » يعني في الحجِّ .

- (س) ومنه حديث النَّخَعِيّ « الضَّافِر والْمَلَبِّد والْمُجَمِّر عايبهم الحلْق » .
- (س) وحديث الحسن بن عليّ رضى الله عنهما « أنَّه غَرَز ضَفْرَهُ فى قَفَاه » أى غَرَزَ طَفْرَهُ فى قَفَاه » أى غَرَزَ طُوف ضَفِيرته فى أصْابها .
- [ ه ] ومنه الحديث « إذا زَنَت الأَمَةُ فَبَعْهَا ولو بَضَفِيرٍ » أَى حَبْل مَفتول من شَعَر.، فعيل بمعنى مفعول.
- (ه) وفى حديث جابر « مَا جَزَرَ عنه الماء فى ضَفير (١) البحْر فَكُلُه » أَى شَطَّه وجانبه . وهو الضَّفيرة أيضا .
- (ه) وفيه « ما على الأرض من نَفْسِ تَمُوتُ لهـا عند الله خَيرٌ تُحَبِّ أَن تَرْجِع إليكم ولا تُضافِرَ اللهُ نيا ، إِلَّا القتيل في سبيل الله ، فإنه يُحَبِ أَن يرجِعَ فيقُتْلَ مَرَّةً أُخْرَى » المُضَافَرَ ةُ : اللهُاودَةُ والمُلاَبِسة : أَى لا يُحِب مُعاودَة اللهُ نيا ومُلابَستَهَا إِلاَّ الشَّهيدُ .

قال الزَّ تَخْشَرِيّ : « هو عندى مُفَاعَلة، من الضَّفْرْ (٢) ، وهو الطَّفْر (٣) والوثوبُ في العَدُو . أي لا يَطْمَح إلى الدنيا ولا يَنْزُو إلى العَوْد إليها إلا هو » .

ذَكَرَه الهروى بالراء ، وقال : المضافرةُ بالضاد والراء : التَّأَلُّثُ . وقد تَضَافر القوم وتَظَافَرُوا ، إذا تألَّبُوا .

وذكره الزنخشرى ولم يقيده ، لكنه جَعَل اشتِقاقَه من الضَّفز (٢) ، وهو الطَّفْر والقَفْز ، وذلك بالزاى ، ولعله يقال بالراء والزاى ، فإنَّ الجوهرى قال فى حرف الراء: « والضَّفْر: السَّعْى . وقد ضَفَر يَضْفِر ضَفْرا » والأشْبَه بما ذهب إليه الزنخشرى أنه بالزاى .

<sup>(</sup>۱) في ا : « وضَفَير البحر » وفي الهروى : « من ضَفير البحر » وما أثبتناه من الأصل واللسان ، والفائق ۲ / ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) هـكذا ينقل للصنف عرف الزنخشرى أنه بالزّاى ، ولم نجده فى الفائق ٢ / ٦٦ إلا بالراء . ولم يضبطه الزنخشرى بالعبارة .

<sup>(</sup>٣) عبارة الزنخشرى : « وهو الأَفْر » . والافْر : العَدُو .

- (س) وفي حديث على رضى الله عنه « مُضَافَرَة القوم » أَى مُعَاوِنَـتُهُم . وهـــذا بالراء لا شكَّ فيه .
  - ﴿ صَفَرَ ﴾ [ ه ] فيه « مَلْعُونُ كُلُّ صَفَّآزٍ » هَكَذَا جَاء في رواية ، وهو النَّمَّام .
- (ه) وفى حديث الرؤيا « فَيضْفْرُونه فى فى أَحَدِهِم » أَى يَدْفَعُونه فيه و يُلقِمُونه إيَّاه . يقال ضَفَرْتُ البَعِير إذا عَلَفْتَه الصَفَائْزَ ، وهى اللَّقَمَ الكَبار ، الواحِدَة ضفيزة . والضَّفيز : شَعِير يُجُرَّشُ و تُعْلَفُه الإبل .
- (ه) ومنه الحديث « أنه سَرَّ بوادى ثَمُودَ ، فقال : من اعْتَجَن بمائه فليَضْفُوْه بَعِيرَه » أَى يُلْقَمْهُ إِيَّاه .
- ( ه ) ومنه الحديث « قال لعلى : ألاً إنَّ قوماً يزُّعُون أنهم يُحبِونَك ، يُضْفَرُون الإسلامَ ثُمُ يَلْفَظُونه ؛ قالها ثلاثاً » : أى يُلَقَّنُونه ثم يترُ كُونه ولا يَقْبَلُونه .
- ( ه ) وفيه « أنه عليه السلام ضَمَز بين الصَّفا والمَرْوة » أى هَرْوَل ، من الضَّفَز : القَفْز و الوُرُثوب .
- (ه) ومنه حديث الخوارج « لمَّا قتـِـل ذو الثُّدَيَّة صَفَرَ أَصحابُ على صَفْزاً » أَى قَفَرُ وا فرحا بِقَتْــله .
- [ ه ] وفيه « أنه أوترَ بسَبع أو تِسْع ثم نام حتى سُمِـع صَغِيزُه أو صَفِيزُه » قال الخطَّابي : الضَّغِيز ليس بشيء ، وأمَّا الضَّفِيز فهو كالغَطيط ، وهو الصَّوتُ الذي يُسْمع من النائم عنـــد تَرْديد نَقَسه .
- قال الهروى : إن كان محفُوظا فهو شِبْه العطِيط. وروى بالصاد المهملة والراء والصَّفير (١٠). يكون بالشَّفَتين .
- ﴿ صَفَط ﴾ \* في حديث قَتَادة بن النَّمان « فَقَدِم ضَافِطَة من الدَّرْمَكِ » الضَّافِطُ والضَّفَّاط:

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « غير أن الصَّفير يكون بالشَّفتين » .

الذي يَجْلُبُ المِيرَة والمَتَاعَ إلى الْمُدُن ، والْمُكارِي الذي يُكْرِي الأُحْمَالَ (١) ، وكانوا يوميَّذ قوماً من الأنباط يَحْمُلُون إلى المدينة الدَّقيق والزيت وغيرَها .

- [ ه ] ومنه الحديث « أَنَّ ضَفَّاطِين قَدَمُوا المدينة » .
- (ه) وفى حديث عمر « اللهم إنى أعُوذ بك من الضَّفَاطَة » هي ضَعْفُ الرَّأَى والجهلُ . وقد ضُفُطَ يضْفُط ضفاطة فهو ضفيط .
- [ه] ومنه حديثه الآخر « أنه سُئل عن الوِتْر فقال : أنا أو تر حين ينام الضَّفْطَى » أى ضعفاء الآراء والعقول .
- \* ومنه الحديث « إذا سرَّ كم أن تَنْظُرُوا إلى الرجُل الصَّفيط المطاّع في قَومه فانْظُرُوا إلى هذا » يعني عُيَيْنَةَ بن حِصْن .
- (ه) ومنه حدیث ابن عباس «وعُوتب فی شیء فقال : إِنَّ فیَّ صَفَطاتٍ ، وهذه إحْــدَ ی ضَفَطاتی » أَی غَفَلاتی .
  - \* ومنه حدیث ابن سِیرین « بلغَه عن رجُل شیء فقال : إنی لأرَاه ضَفِیطا » .
- (س) وفى حــديثه الآخر «أنه شهد نــكاحا فقال : أين ضَفَاطَتُـكم؟ » أرادَ الدُّفَّ ، فـــّماه ضَفَاطَة ، لأنه لهو ولَعب ، وهو راجع إلى ضَعْف الرَّأَى . وقيل الضَّفَاطَة لُڤبة .
- ﴿ ضَفَفَ ﴾ (ه) فيه « أنه لم يَشْبَع من خُنْزٍ وَلْحَمِ ۚ إِلاَّ على ضَفَفٍ » الضَّفَف: الضِّيق والشِّدَّة: أي لم يَشْبَع منهما إلاَّ عن ضِيق وقلَّة (٢٠) .

وقيل إن الضَّفَف اجْمَاعُ النَّاس. يقال ضَفَّ القومُ على الماء يَضُفُّون ضَفَّا وضَفَفَاً : أَى لم يأكل خُبْزًا ولحما وَحْدَه ، ولكن ْ يأكل مع النَّاس.

وقيل الضَّفَف: أن تكونَ الأكلَةُ أكثر من مِقْدار الطَّمَامِ، والحَفَف أن تكونَ بمقدارِه.

<sup>(</sup>١) في ا : « الأجمال » بالجيم . والمثبت في الأصل واللسان

<sup>(</sup>٢) قال الهروى : « وبعضهم يرويه « على شظف » وهما جميعا : الضيق والشدة » .

- \* وفى حديث على « فيقِف ضِفَّتَىْ جُفُونه » أى جا نِبَيْها . الضِّفة بالكسر والفتح : جانبُ النَّهر ، فاسْتعارَه للجَفْن .
- \* ومنه حديث عبد الله بن خَبَّاب مع الخوارج « فقدَّ موه على ضَفَّة النَّهر فَضَرَ بوا عُنُقَه » . (ضفن ﴾ \* في حديث عائشة بنت طلحة رضى الله عنها « أنها ضَفَنت جاريةً لها »الضَّفَن: ضر مُك اسْتَ الإنسانِ بظَهْرِ قَدَمِك .

## ﴿ باب الضاد مع اللام ﴾

- ﴿ ضلع ﴾ [ه] فيه « أعوذُ بك من الكَسل وضَلَع الدَّين » أَى ثِقَلَه . والضَّلَع : الاعْوجاجُ : أَى يُثْقِلُه حتى يَميل صاحبُه عن الاسْتواء والاعْتِدَال . يقال ضَلِع بالكَسر يَضْلَع ضَلَعا بالتحريك . وضَلَع بالفتح يضْلَع ضَلْعا بالتسكين : أَى مَالَ .
- \* ومن الأوّل حديث على : « واردُدْ إلى الله ورسوله مايُضْلِعكَ من الخَطُوب » أى يُثقلك .
- (س) ومن الشانى حديث ابن الزُّبير « فرأى ضَلْعَ معاوية مع مَرُوانَ » أي مَيْلَه .
- (س) ومنه الحديث « لا تَنْقُش الشَّوكةَ بالشَّوكةِ فإن ضَلْمها مَعَهَا » أَى مَيْلَهَا .
- [ ه ] وفي حديث غَسْل دَم الحيض « حُتِّيه بضِلَع » أي بعُود، والأصلُ فيه ضِلَع الحيوان ، فسمتًى به العُود الذي يُشْبهه . وقد تُسَكَّن اللامُ تَخْفيفا .
- [ ه ] وفي حديث بدر «كأني أرَاهم ( ) مُقَتَّلين بهذه الضَّلَع الحراء » الضَّلَع : جُبَيْل مُنْفَرِ د صفير السِّلَاء ، يُشَبَّه بالضَّلَع .

وفى رواية « إنَّ ضَلْعَ قُرَيش عند هذه الضَّلَع الحمراء » أى مَيْلَهِم.

[ ه ] وفي صفّته صلى الله عليه وسَلم « ضليع ُ الفّم ِ » أى عظيمه . وقيل واسِعه . والعَربُ (۱) في الهروى : «كأنى أراكم » . وفي اللسان : «كأنى بكم » .

- تَمْدَحُ عِظْمَ الفَم وتَدُمُّ صِغَره (١). والضَّليعُ: العَظيمُ الخُلق الشديد.
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أنه قال له الجِنّى: إنّى منهم لَضَلَيعٌ » أى عظيمُ الَخُلْق وقيل هو المَظيم الصَّدْر الوّ اسِم الجُنْبَين .
- (س) ومنه حدیث مقتل أبی جهل «فتمنّیت أن أكون َبین أَضْلَعَ منهما»أی بین رَجُلین أَقُوی من الرَّجلین اللذین كُنْتُ بینهما وأشَد .
- (ه) ومنه حديث على فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم «كَا (٢) مُحَمَّلُ فَاضْطَلَعُ بأَمْرُكُ لَطَاعَتُكُ » اضْطَلع : افتَعَل ، من الضَّلاعة ِ ، وهى القو تُهُ . يقال اضْطَلع بحِمْله : أى قَوِى عليه وَهَهَض بَهُ .
- - (س) ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أنه كان يَتَضلُّع من زَمْزَمَ».
- (س) وفيه «أنه أُهْدِيَ إلى النبَي صلَّى الله عليه وسلم ثوب سِيرًا مُضَّلَع بَقَزَ ٍ » المُصَلَّع : الله عليه سُيُور وخُطُوط من الإبر يُسم أو غيره ، شبه الأضْلاع .
- (س) ومنه حديث على رضى الله عنه « وقيل له : ما القَسِّيَّة ؟ قال : ثيابٌ مُصَلَّمة فيها حريرٌ » أى فيها خُطُوطُ عَريضة كالأضلاع .
- (س) وفيه « الحمْل المُضْلِع والشَّرُّ الذي لا يَنْقطِع إظهارُ البِدَع » المُضْلِع : الْمُثقِل ، كأنه يَتَّكِئُ على الأضْلاع ، ولو رُوى بالظاء ، من الظَّلَع : الغَمْنِ والعَرَج لكان وجُهاً .
- ﴿ ضَلَلَ ﴾ ﴿ سَلَ فَيه ﴿ لُولَا أَنَّ الله لَا يُحَبِ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ مَارَزَأُنَاكُمْ عِقَالًا ﴾ أَى بُطُلاَنَ الْعَمَلِ وَضَيَاعِهِ ، مَأْخُوذُ مِن الضَلالُ : الضَّيَاعِ .
  - \* ومنه قوله تعالى « ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلحُّياَةِ الدُّنياَ » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « تمدح عظيم الغم وتذم صغيره » والمثبت من ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى : « لِمَا » واللام مضبوطة بالكسر ، ضبط قلم .

(ه) ومنه الحديث « ضَالَةُ المؤمِن حَرَقُ النَّار » قد تكرر ذِكر « الضَّالَّة » في الحديث. وهي الضَّائِعة من كُلِّ ما يُقتَنَى من الحيوان وغيره. يقال: ضلَّ الشيء إذا ضاع، وضلَّ عن الطَّريق إذا حارَ، وَهي في الأصْل فاعِلة ، ثم اتَّسِع فيها فصارَت من الصَّفات الغالية ، وتقعُ على الذَّكر والأنْتَى ، والاثنين والجنع، وتُجمَع على ضوَال . والمرادُ بها في هذا الحديث الضَّالَة من الإبل والبقر على الإبغاد في طلَب المرْعَى والماء ، بخلاف الغَنَم .

وقد تُطْلق الضَّالَّة على المعانى .

- \* ومنــه الحديث « الكَلمِهَ الحَكِيمَة ضالَّة المُوْمن » وفي رواية « ضَالَّةُ كُلِّ حَكمِم » أَيْ لا يزَ ال يتطلُّم اكما يقطلُب الرجُل ضَالَّتَهُ .
- (ه) ومنه الحديث « ذَرُّونَى فَى الرِّبِحِ لَعَلِّى أَضِلُ اللهَ ﴾ أَى أَفُوتُهُ وَيَحْنَى عَلَيْهُ مَـكَانَى . وقيل: لَمَلِّى أَغِيبُ عَنْ عَذَابِ اللهِ تعالى . يقال: ضَلَاتُ الشيءَ وضَلِلْتُهُ إذا جَمَلتَه فَى مَكَانٍ وَلَمْ تَذْرِ أَيْنَ هُو ، وَأَضْلَلْتُهُ إذا ضَيَّعَتَهَ. وضَلَّ الناسي إذا غاَب عنه حِفظُ الشيء . ويقال أَضْلَلتُ الشيء إذا وجَدْتَه ضالاً ، كَا تقولُ : أَحَدْتُهُ وأَنْخَلَتُهُ إذا وجَدْتَه مَحْمُودا وتخيلا .
- ( ه ) ومنه الحديث « أن النبي صلى الله عايه وسلم أتى قومَه فأَضَلَّهُم » أى وجَدَهم ضُلاَّلًا غيرَ مُهْتَدِينَ إلى الحقِّ .
- \* وفيه « سيكُونُ عليكم أنمَّة إنْ عصَيْتموهم ضَلَلتُمُ » يريد بَمَوْسِيتهم الخرُوجَ عليهم وشَقَّ عَصَا المسلمين . وقد يَقِع أَضَلَهم في غير هذا على الخَمْل على الضَّلال والدُّخول فيه .
- \* وَفَ حَـدَيْثُ عَلَى ، وقد سُئِلَ عَن أَشْعَرِ الشُّقَرَاء فقال : ﴿ إِن كَانَ وَلاَبُدُّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيلُ ﴾ يعنى امْرأ القَيسِ ، كان يُكَفَّب به . والضَّلِيل بوزن القِنْدِيل : الْمَالِيغ في الضَّلال جِدُّا ، وَالكثيرُ التَّنَامُ للضَّلال .

# ﴿ باب الضاد مع الميم ﴾

- ﴿ ضَمَحْ ﴾ (س) فيه « أنه كان يُضَمِّخ رأسَه بالطَّيب » التضمَّخ : التَّلطُّخ بالطِّيب وغيره ، والإكثار منه .
  - (س) ومنه الحديث «أنه كان مُتَضَمِّخًا بِالْحَلُوقِ » وقد تكرر ذكره كثيرا.
- ﴿ ضَمَد ﴾ (ه) في حديث على « وقيل له : أنتَ أَمَرْت بَقَتْل عُثْمَان ، فَضَمِدَ » أَى اغْتَاظَ . يقال ضَمِد كِضْمَد ضَمَداً \_ بالتحريك \_ إذا اشتداً غَيْظُه وغَضَبه .
- (ه) وفى حديث طلحة « أنه ضَمَدَ عَيْنَيْه بالصَّبِروهو مُحْرِم » أَى جَعَله عليهما ودَاواهُمابه . وأَصْلُ الضَّمْد: الشَّدُّ . يقال صَمَدَ رَأْسَه وجُرْحه إِذا شدَّه بالضِّماد ، وهى خِرقة كَشدُّ بها العُضْو المَوْوف . ثم قيل لوَضْع الدَّواء على المُجرْح وغَيره و إِن لَم يُشَدَّ .
  - (س) وفى صفة مكة « من خُوصٍ وضَمَد » الضَّمْد بالسَّكون : رَطْبُ الشُّجَر ويابسُه .
- \* وفيه « أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البَدَاوَة فقال : اثَقَ اللهَ ولا يَضُرُّكُ أَن تَكُونَ بِحانب ضَمَدٍ » هو بفتح الضَّاد والميم : موضع النيمن .
- ﴿ ضَمَر ﴾ \* فيه «من صام يوما في صبيل الله باعَدَه الله من النار سبعين خَريفاً للمُضمَّر المُجِيد» المضمِّر : الذي يُضمِّر خَيْلَة لفَزْ و أو سباق ، وتضيير الخيل: هو أن يُظاهِر عليها بالقلف حتى تسمَن، ثم لا تُعْلف إلَّا قُوتاً لتَخفَّ ، وقيل تُشدُّ عليها سُرُوجُها وتُجَلَّل بالأَجِلَّة حتى تَعْرَق تَحْنَها فيَذهب مَ لا تُعْلف إلَّا قُوتاً لتَخفُّ ، وقيل تُشدُّ عليها سُرُوجُها وتُجَلَّل بالأَجِلَّة حتى تَعْرَق تَحْنَها فيَذهب مَ لا تُعْلف إلَّا قُوتاً لتَخفُّ ، والمُحيد : صاحب الجياد ، والمعنى أن الله يُباعِدُه من النار مَسَافة سبعين سنة تقطَّعُها الخيلُ المضمَّرة الجيادُ رَكُضاً .

وقد تكرر ذكر « التَّضْمير » في الحديث.

(ه) وفي حديث حذيفة « اليومَ المِضْهَارُ وغَداً السَّباقُ » أَى اليوم العَمَلِ في الدُّ نيا للاسْتباق في الجنة . والمُضْهَارُ : المَوْضِعُ الذي تُضَمَّر فيه الخيل ، ويكون وَقْناً للأيام التي تُضَمَّر فيها . ويرُوى هذا السكلام أيضاً لعلِيِّ رضى الله عنه .

- \* وفيه « إذا أَبْصرَ أحدُكُم امْرأَةً فلْيأْتِ أَهْلَه ، فإنّ ذلك يُضْمِرُ مافى نَفْسه » أَى يُضْمِفه وُيُقَلِّه ، من الضُّور؛ وهو الهُزَال والضَّف .
- (ه) وفى حديث ابن عبد العزيز «كتب إلى مَيمُون بن مِهْرانَ فى مَظَا لِمَ كانت فى بَيتِ الْمَالُ أَن يَرُدُها على أَرْبَابِها ويأخُذَ منها زكاة عامِها ، فإنها كانت مالاً ضِمَارا » المالُ الضّمارُ : الغائبُ الذى لا يُرجَى ، وإذا رُجِى فايس بِضَمَارٍ ، من أَضْمَرْتُ الشيء إذا غيَّبْتَه ، فِعال بمعنى فاعِل ، أو مُنْعَل ، ومثلُه من الصِّفات: ناقة كنازُ . وإنما أخذَ منه زكاة عامٍ واحدٍ ؛ لأنَّ أربابَه ما كانوا يَرْ جُون رَدَّة عليهم ، فلم يُوجِب عليهم زكاة السِّنين الماضية وهو فى بَهْتِ المالِ .
- ﴿ ضَمَرَ ﴾ ﴿ فَى حديث على ﴿ أَفُواهُهُمْ صَامِرَاتَهُ ، وَقَلُوبُهُمْ قَرِحَةً ﴾ الضَّامِزُ : الْمُسِك ، وقد صَمَرَ يضْمَزُ .
  - \* ومنه قصيد كعب:

مِنْهُ تَظَلُّ سِباعُ الجُوِّ صَامِزَةً (١) وَلاَ تُمشِّى بُوَادِيهِ الْأَرَاجِيـــلُ أَى تُمْسِكَةً مِن خَوْفه .

- (س) ومنه حديث الحجاج « إن الإبل ضُمُزُ خُنُسُ » أَى مُمْسِكَة عَن الِجِرَّة . ويروى بالنشديد ، وَمُعَا جَمْع ضامِز .
- \* وفى حديث سُبَيعة « فضَمَزَ لِي بعضُ أَصْحابه » قد اخْتُلِف فى ضَبْط هـذه اللفظة : فقيل هي بالضّاد والزّاى ؛ من ضَمَزَ إذا سَكَتَ ، وضمزَ غيرَه إذا أَسْكَته ، ورُوى بدَل اللام نُوناً : أى سَكَّتَنى ، وهو أَشْبه . ورُويَت بالراء والنُّون . والأولُ أَشْبَهُما .
- ﴿ ضَمَس ﴾ ﴿ فَي حديث عمر « قال عن الزُّ بير : ضَرِسُ ضَمَسٌ » والرواية: ضَبِسُ. والميم قد تُبُدل من الباء ، وها بمغنى الصَّعْب العَسِر .
- ﴿ ضَمِعِجِ ﴾ (س) في حديث الأَشْتَر يصفُ امرأة أرَادَها « ضَمَّعَجَا طُرْطُبًا » الضَّمَّعَج : الفَلِيظَة . وقيل القَصِيرة . وقيل التَّامَّة الخَلْق .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ١٢: « منه تظل حمير الوحش ... »

﴿ ضَمَلَ ﴾ (ه) في حمديث معاوية « أنه خطَب إليه رجل بنتاً له عرجاء ، فقال : إنَّما ضَمَيْلَةُ مَ ، فقال : إنَّى أُرِيد أن أتشرَّف بمُصاَهَرَ تك ، وَلَا أُريدُها للسّباق في الحُلْبة » الضّميلة عنه : الزَّمِنَة .

قالَ الزمخشرى : « إن صحَّت الرواية [ بالضاد ] (١) فاللام بدل من النون ، من الضانةِ ، وإلّا فَهِي بالصاد المهملة . قيـل لهـا ذلك ليُبْسِ وجُسُو ۖ في سَاقِها . وكُلُّ يابس فهو صَامَلُ وصَميل » (٢) .

- ﴿ ضُمَ ﴾ [ ه ] فى حديث الرؤية « لا تَضَامُّونَ فَى رُؤْيَتَه » يُروى بالتَّشديد والتخفيف، فالتشديد معناه : لا يَنْضَمُ بَعضُكم إلى بَعْض وتَزْدَحُون وقتَ النَّظَر إليه ، ويجوزُ ضمُّ التاء وفتحها على تَفَاعِلون ، وتتَفَاعِلون . ومعنى التخفيف : لا يَنَالُكم ضَيمٌ فَى رُؤْيَتِه ؛ فَيرَاه بعضُكم دون بعض والضَّيمُ : الظُّمْ .
- (ه) وفى كتابه لوائل بن حُجْر « ومَن زَنَى من ثَيِّب فضَرِّجُوه بالأضامِيم » بُريدالرَّجْمَ. والأضاميمُ: الحجارة، واحدتها: إضامة. وقد يُشَيَّه بها الجماعات المختلفةُ من الناس.
- (س) ومنه حديث يحيى بن خالد« لنا أَضَامِيمُ منهاهنا وهاهنا » أى جماعاتُ ليس أَصْلُهم واحداً ، كَأَنَّ بعضَهم ضُمَّ إلى بعض .
  - (س) وفي حديث أبِي اليَسَر « ضِمَامَةٌ من صُحُف » أي حُزْمة . وهي لُغة في الإِضْمَامَةِ .
- \* وفى حديث زُبَيْب العَنْبَرى « أَعْدِنى على رجُل من جُنْدِك ضمَّ مَنِّى ماحرَّم اللهُ ورسولُه» أَى أَخذَ من مالى وضَمَّه إلى ماله .
- ﴿ ضَمَنَ ﴾ (هـ) في كتابه لأ كَيدِر « ولـكم الضَّامِنةُ من النَّخل » هو ما كان دَاخلاً
  - (١) من القائق ٢/٧١.
- (٢) فى الأصل و ا واللسان : « ضامل وضميل » بالضاد المعجمة ، وكتبناه بالصاد المهملة من الفائق. وهو الصواب .

فى الرِمَارة وتَضَمَّنتُه أَمْصِارُهم وَقُرَاهم. وقيلُ سُمِّيت ضامِنَةً ؛ لأن أربَابَها ضَمِنُوا عِمَارتَها وحِفْظَها ، فهى ذاتُ ضانِ ، كَعِيشة رَاضِية ، أى ذاتِ رِضًا ، أو مَرْ ضِيَّة .

(ه) ومنه الحديث « من مات في سَبيل الله فهو ضَامَنُ على الله أن يُدْخِله الجنة » أَى ذُو ضَمَان ، لقوله تعالى : « وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ » هكذا أخرجه الهروى والزَّخشرى من كلام على من الله على من أبى هريرة بمعناه .

فَن طُرُقه « تَضَمَّن اللهُ لَمَن خَرَج في سَبيله لا يُخْرِجُـه إِلَّا جِهـاداً في سَبِيلي وإيماناً بِي وَسَدِيقاً (١) برُسُلِي فهو على ضامِنُ أن أَدْخِلَه الجنَّة ، أو أَرْجِعَه إلى مَسْكُنه الذي خَرَج منه نائلاً مَا نَالُا مِن أَجْر أو غَنيمة » .

[ ه ] وفيه « أنه نَهِي عن بيع المَضَامِين والمَلاَقِيح » المَضامين ُ : مافى أَصْلاب الفُحُول ، وهي جمع مُضْمُون . يقال ضَمِن الشيء ، بمغنى تضمَّنه .

- \* ومنه قولهم « مَضْمُون الكتاب كذا وكذا » والملاَقيح: جمع مَلقُوح، وهو مافى بَطْن الناقة. وفسَّرها مَالِكُ في المُوطَّأ بالعكْسِ ، وحكاه الأزهري عن مَالِكُ عن ابن شِهاَب عن ابن المسيَّب. وحكاه أيضا عن تَه لله عن ابن الأعْرابي. قال: إذا كان في بَطْن النَّاقة حَمْل فهو ضامِن ومِضْعان ، وهُن ضَوامنُ ومَضامِينُ . والَّذي في بطْنها مَا تُقُوح ومَا تُقُوحة .
- (ه) وفيه « الإمامُ ضامِنُ والمؤذِّن مُوْ تَمَن » أرادَ بالضَّمَان هاهنا الحِفظَ والرَّعاية ، لاضَمَانَ الفَرَامة ، لأنه يَحْفَظُ على القوم صَلاتَهم . وقيل: إنَّ صلاة المُقْتَدِين به فى عُهْدته ، وصِحَّتها مقرونة بصِحَّة صلاته ، فهو كالمُتكفِّل لهم صحَّة صلاتهم .
- (ه) وفى حديث عِكْرِمة «لا تَشْتَر لبنَ البَقَر والْغَنَم مُضَمَّنا ، ولكن اشتَره كَيْلاً مُسَمِّى» أي لا تَشْتَره وهو في الضرع ؛ لأنه في ضِمْنه .

<sup>(</sup>١) قال النووى فى شرحه لمسلم ( باب فصل الجهاد والخروج عبيل الله ) : « هـكذا هو فى جميع النسخ « جهادا » بالنصب . وكذا قال بعـده « وإيمانا بى وتصديقا » وهو منصوب على أنه مفعول له . وتقديره : لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق » .

- (ه) وفى حديث ابن عمر « من اكْنَتب ضَيِناً بَهَنَه الله ضَمِناً يوم القيامة » الضينُ : الذى به ضَمَانة فى جَسَده ، من زَمانة ، أو كَسر ، أو بَلَاء . والا م الضّمن ، بفتح الميم . والضّمان والضّمانة : الزّمانة . المعنى : من كَب نَفْسَه في ديوان الزّمني ليُعذر عن الجهاد وَلا زَمانة به ، بعَثَه الله يوم القيامة زَمِناً . ومَعْنى اكتَب أى سَأَل أن يُكتَب فى جُملة المُعْذُورين . وبعضُهم أخرجَه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص .
  - \* ومنه حدیث ابن عُمَیر « مَعْبُوطَة غیر ضَمِنَة » أَى أَنْهَا ذُبُحَت لَفَیر عِلَّة .
- (س) ومنه الحديث «أنه كان لعامِر بن رَبِيعة ابنُ أصابَته رَمْيَةٌ يومَ الطَّائِف فضَمِن منها » أى زَمِن
- \* ومنه الحديث « أنهم كانو يَدْفَعُون المَفاتيحَ إلى ضَمْناهُم ، ويقولون إن احْتَجْتُمُ فَكُلُوا » الضَّمْنَى : الزَّمْنَى ، جمع ضَمِنٍ .

# ﴿ باب الضاد مع النون ﴾

﴿ صَنَّا ﴾ \* في حديث تُعَيَّلة بنت النضر بن الحارث ، أو أخته :

الضِّنَ الطَّنِ الأصلُ . يَقَالَ فَلانَ ۚ فَي ضِنَ ۚ صِدَقَ ، وَضِنْ ۚ سُوءَ . وقيلَ الضَّنَ الكَسر وَالفَتَحَ : الوَلَدُ .

- ﴿ ضَنَكَ ﴾ (هـ) في كتابه لوائل بن حُجْر « في التِّيعَة شاةٌ لا مُقُورَّةُ الأَلْياطِ،ولا ضِنَاكُ » الضِّناك بالكسر: المكْتَنزُ اللحم. ويقال للذَّ كر والأَنْثَى بغير هاء .
- \* وفيه « أنه عَطَسَ عنده رجُل فَشَمَّتَهُ رجلٌ ، ثم عَطَسَ فشمَّته ، ثم عَطَس فأرادَ أن يُشَمِّته فقال : دَعْه فإنه مَضْنُوك » أى مَزْ كُوم . والضَّنَاك بالضم : الزُّكَام . يقال أَضْنَك اللهُ وأَزْكَمَه . والقِياس أن يُقال : فهو مُضْنَك ومُزْكم ، ولكنه جاء على أُضْنِك وأَزْكم .
  - (س) ومنه الحديث « امْتَخِطْ فإنَّك مَضْنُوك » وقد تكرر في الحديث.

- (ضنن) (ه) فيه « إن لله ضَائِنَ من خَلْقه ، يُحْييهم في عَافِية ويُميتُهم في عافية » الضَّنَائِن : الخصائص ، واحدهم : ضَلَينة ، فَعَيلة بمعنى مفعولة ، من الضِّن، وهو ما تختصه وَتَضِنُ به : أَى تَبْخَل لمَكانه مِنْك وموقِعهِ عندَك . يقال فُلانْ ضِنِّى من بين إِخُوانِي ، وضِلْتَى : أَى أَختَصُ به وأضنُ بمودَّته . ورَواه الجوهري « إن لله ضِنَّا من خَلْقه » .
- \* ومنه حديث الأنصار « لم نقُل إلاَّ ضيًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى بُحْلاً به وشُحًّا أن يُشاَرِكنا فيه غَيرُنا .
- \* ومنه حديث ساعة الجمعة « فقلتُ : أُخْبرنى بها ولا تَضْنَنْ بها على " » أى لا تبخَل . يقال ضَنَنْت أضنُ ، وضَيَنْت أضَنُ . وقد تكرر في الحديث .
- \* ومنه حديث زمزم « قيل له : احْفرِ المضْنُونة » أَى التي يُضَنُّ بَهَا لَنَفَاسَتِهَا وعِزَّتَهَا . وقيل للخَلُوق والطِّيب المضْنُونة ؛ لأنه يُضَنَّ بهما .
- ﴿ ضَنَا ﴾ (س) في حديث الحدُود ﴿ إِنَّ مَرِيضًا اشْتَكَى حتى أَضْنَى ﴾ أَى أَصَابَهُ الضَّنَى وهو شَدَةُ اللَّرَضَ حتى نَحَـل حَسْمُه .
- (س) وفيه « لا تضطَّنِي عَنِّى » أَى لا تَبْخَلَى بانبسِاطِك إلى الهُ وهو افْتِمال من الضَّى : المَرَض ، والطله بدل من التاء .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « قال له أعْرَ ابى : إنى أعطيتُ بعضَ َ بَنِيَّ ناقةً حياتَه ، وإنَّها أَضْنَت واضْطَربت ، فقال : هي له حياتَه ومَوْتَه » .

قال الهروى والخطَّابى : هكذا رُوى . والصَّواب : ضنَت ، أَى كُثُر أُولادُها . يقال امرأة ماشيةٌ وضانيةٌ ، وقد مَشَت وضَنَت : أَى كُثر أُولادُها .

وقال غَيرُهما : يقــال ضَنَتِ المرأةُ تَضْنِي ضَنَى ، وأَضْنَتَ ، وضَنَاًت ، وأَضْنَاًت ، إذا كَثُرُ أُولادُها .

## ﴿ باب الضاد مع الواو ﴾

﴿ ضُواً ﴾ [ هم] فيه « لا تَسْتَضِيتُوا بنار المشركين » أى لا تستَشِيرُ وهم ولا تأخُذوا آراءِهم . جعل الضوء مَثلا للرأى عند الحيرة .

\* وَفَ حَدَيْثُ بَدْءَ الوحَى ﴿ يَسْمُعَ الصَّوتَ وَيَرَى الضَّوَّءَ ﴾ أَى مَا كَانَ يَسْمَعُ مَنْ صَوتُ الْمَلَكُ وَيَرَاهُ مِنْ نُورِهُ وَأَنُوارَ آيَاتِ رَبِّهُ .

#### \* وفي شعر العباس:

وأنت لمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقت الْ أَرْضُ وضاءَتْ بِنُورِكِ الأَفْقُ يقال ضاءت وأضاءت بمعنى : أى استنارت وصارت مُضيئة .

﴿ صُوحِ ﴾ ﴿ فيه ذَكر ﴿ أَصُواجِ الوادى﴾ أَى مَعاطِفه ، الواحدضوجُ . وقيل هو إِذَا كُنْت بين جَبَلين مُتضايقين ثم اتّسَع فقد انضاج لك .

﴿ صُور ﴾ (ه) فيه « أنه دخل على امرأةٍ وهي تَتَضُوَّر من شِدَّة الحمى » أي تَتَلُوَّي وَتَضُعُّ وتَقَلَّبُ طُهِراً لِبَطْنٍ . وقيل تَتَضُوَّر : تُظْهُر الضَّوْرَ بَمْ في الضُّرِّ ! . يقال ضاره يضُورُه ويضيره .

﴿ ضوع ﴾ \* فيه « جاء العباس فجلس على الباب وهو يتضوّع من رسول الله صلى الله عليه سلم رأئحة لم يَجد مثلها » تضوّعُ الرِّيح : تفرقُها وانْدَشَارها وسُطُوعها ، وقد تكرر في الحديث .

﴿ ضَوْضَو ﴾ (هـ) في حديث الرؤيا « فإذا أتاهم ذلك اللَّهَبُ ضَوْضَوْا » أي ضَيَّوا واستَغَاَّنُوا . والضوضاة : أَصْوَات الناسِ وغَلَبتهم (٢)، وهي مَصْدر .

﴿ ضُوا ﴾ (هـ) فيه « فلما هبط من ثَذَيَّة الأرَاكِ يوم حُنَيْن ضَوى إليه المُسْلِمون » أى مالُوا يقال: ضَوى إليه ضَيًّا وضُوِيًّا ، وانْضَوى إليه . ويقال: ضواه إليه وأضواه .

<sup>(</sup>۱) وعليه اقتصر الهروى . (۲) فى اللسان والصحاح (ضوى) : « وجابتهم» .

(ه) وفيه « اغْتَرِبُوا لا تُضُوُوا<sup>(۱)</sup> » أى تزوَّجوا الغَرَائب دُون القَرَائب، فإن ولد الغريبةِ أَنْجِبُ وأَقْوَى من ولدِ القَرِيبة. وقد أضْوَت المرأة إذا ولدت ولداً ضعيفا. فمعنى لا تُضْووا: لا تأْتُوا بأولادٍ ضاوين: أى ضُعفاء نُحفاء، الواحدُ: ضاوٍ.

\* ومنه الحديث « لا تَنْكِرَحُوا القَرَابةَ القَريبَة ، فإن الولد يُخْلق ضاوِيًّا » .

### ﴿ باب الضاد مع الهاء ﴾

﴿ ضهد ﴾ (س) في حديث شُرَيح «كان لا يُجيز الاضطهادَ وَلَا الضَّفْطة » هو الظلمُ والقَهْرُ . يقال ضَهَده ، وأَضْهَدَه ، واضطهَدَه . والطاء بدل من تاء الافتِمال . المعنى أنه كان لا يجيز البيع والهين وغيرها في الإكراه والقَهْر .

﴿ ضَهِلَ ﴾ (ه) في حديث يحيى بن يَعْمَر « أَنْشَأْتَ تَطُلُّهَا و تَضْهَلُهَا » أَى تُعْطِيها شيئًا قليلاً، من الماء الضَّهل ، وهو القَلِيل . يقال ضَهَلْتُهُ أَضَهَلُه . وقيل تَضْهَلُهَا : أَى تردُّها إلى أَهْلِها . من ضَهْلتُ إلى فلان إذا رَجَعت إليه .

﴿ ضَهَا ﴾ (هـ) فيه « أَشدُّ الناس عَذَابًا يوم القيامة الذين يُضاَهُون خَاْقَ الله » أرادَ المُصَوِّرين . والمُضاَهاة : المشابَهة . وقد تهمز وقُرِئ بهما .

( ه ) وفي حديث عمر « قال لكعب : ضاهيتَ اليَّهُو ديَّةً (٢) » أي شابَهُ تَهَا وعارضتها .

## ﴿ باب الضاد مع الياء ﴾

﴿ صَيِح ﴾ (س) في حديث كعب بن مالك « لو مات يومَثِذ عن الضَّيح والرِّيح لَوَرِثُه. الزَّبير » هكذا جاء في رواية . والمشْهُور : الضِّحُ ، وهو ضَوْء الشَّدس ، فإن صحَّت الرواية فهو مَقْلُوبُ من ضُحَى الشّمس ، وهو إشْرَاقها . وقيل الضِّيحُ : قريبُ من الرِّيح .

(۱) فى الأصل : «اغتربوا ولا تُضُووا » وقد أسفطنا الواو حيث سقطت من ا والنسانوالهروى . (۲)كذا فى الأصل واللسان . والذى فى ا والهروى : « اليهود » .

- (ه) وفى حديث عَمَّار « إن آخِرَ شَرْبة تَشرَبُها ضَياحٌ » الضَّياحُ والضَّيْح بالفتح : اللبنُ الخاثرُ يُصَب فيه الماء ثم يُخْلط . رَوَاه يوم قُتُل بَصِفِّين وقد جيء بلَبن ليَشْرَبه .
- (س) ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنـه « فَسَقَتْهُ ضَيْحَةً حَامِضَةَ » أَى شَرْبَةٍ مِن الضَّيح .
- (ه) ومنه الحديث « من لم يَقْبَل العُذْرَ مَمِّن تَنَصَّل إليه ، صادقاً كان أو كاذِباً ، لم يَرِدْ عَلَى العُذْرَ مَن تَنَصَّل إليه ، صادقاً كان أو كاذِباً ، لم يَرِدْ عَلَى الحوض إلاَّ أَقَدَلُهُ الحوض إلاَّ أَقَدَلُهُ الحوض إلاَّ أَقَدَلُهُ وَيَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ الخَلُوط بالماء .
- ﴿ ضَيَحَ ﴾ (ه) فى حديث ابن الزبير « إن للوت قد تَغَشَّا كَمْ سَحَابُهُ وهو مُنْضَاخُ عليكم بوابل البَكَايَا » يقال انْضاخَ الماء، وانْضَخَّ إذا انصَبَّ . ومِثْـلُه فى التَّقْدير انقاضَ الحائطُ وانقَضَ إذا سَقَط، شبَّه المنيَّة بالمَطر وانْسِيابه.

هکذا ذکره الهروی وشرَحه .

وذكره الزُّمخشري في الصَّاد والحاء المهملتين ، وأنكر ما ذكره الهروي(١).

- ﴿ صَير ﴾ \* في حديث الرؤيا « لا تُضَارُون في رؤيته » من ضَارَ هَ يضيره ضَيْراً : أي ضَرَّهُ ، لغة فيه ، ويُر وي بالتشديد وقد تقدم .
- \* ومنه حدیث عائشة « وقد حاصَت فی الحجِّ فقال : لا یَضِیرُك ِ » أَی لا یضُرُّك . وقد تكرر فی الحدیث .
- ﴿ ضَيْعِ ﴾ ( ه ) فيه « من تَرَكُ ضَيَاعًا فإلى ّ » الضَّيَاعُ : العِيالُ . وأصله مصْدَر ضاعَ يَضِيعُ ضَيَاعا ، فَدُمِّى العيالُ بالمصدر ، كما تقول : مَن مات وترك فَقُرا : أي فَقُرا . وإنْ كسَرْت الضَّاد كان جَمْع ضائع ؛ كجائع وجِياع .
- \* ومنه الحديث « تُعين ضَائِعا » أَى ذَا ضَيَاع من فَقُرْ أَو عِيالٍ أَو حالٍ قَصَّر عن القيام بها .

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا ص ٥٨ من هذا الجزء .

ورواه بعضهم بالصاد المهملة والنون . وقيل إنه هو الصَّواب وقيل هو في حديث بالمهملة . وفي آخر بالمعجمة ، وكلاهما صواب في المُعنَى .

- \* وفى حديث سعد « إنى أخافُ على الأعْناب الضيعة ) أى أنها تَضيعُ وتَتْلَف . والضَّيعةُ في الأصل : المرَّة من الضَّياع . وضيعةُ الرجل في غير هذا ما يكون منه مَعَاشه ، كالصَّنْعة والتِّجارَة والرِّراعة وغير ذلك .
  - (ه) ومنه الحديث « أفشى (٣) اللهُ عليه ضَيْعَتَه » أَى أَكْثَرَ عليه مَعاشه .
    - \* ومنه حديث ابن مسعود « لا تتَّخِذُوا الضَّيعةَ فَتِرْعَبُوا فِي الدُّنيا » .
      - \* وحديث حنظلة « عافَسْنَا الأزْ واج والضَّيعات » أي المعايش .
- (س) وفيه « أنه نهى عن إضاعة المال » يعنى إنْفَاقَه فى غير طاعة الله تعالى والإسراف والتَّبذير .
- \* وفى حديث كعب بن مالك « ولم يَجْملك اللهُ بِدَار هَوان ولا مَضِيعة » المَضِيعة بكسر الضاد مَفْعِلة من الضّاء : الاطِّراح والهوان ، كأنَّه فيه ضائع ، فلما كانت عينُ الكلمة ياء وهى مكسورة نُقلت حركتُها إلى العين فسكنت الياء فصارت بوزن مَعِيشَة . والتقدير فيهما سواء .
  - \* ومنه حديث عمر « ولا تَدع الكثير بدارِ مَضِيعة » .
- ﴿ ضيف ﴾ (ه) فيه « نَهى عن الصلاة إذا تَضَيَّفَت الشمسُ للغُرُوب » أى مالت . يقال ضاف عنه يَضِيف .
- \* ومنه الحديث « ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهانا أَنْ نُصَلَّى فيها : إذا طَلَعت الشمسُ حتى تَرْ تَفَع ، وإذا تضيَّفت للغُرُوب ، ونصف النهار » .
- \* ومنه حدیث آبی بکر « أنه قال له ابنه عبد الله : ضِفْتُ عنك یوم بَدْر » أی مِلْتُ عنك وعَدَلْتُ .
  - \* وفيه « مُضِيفٌ ظَهرَه إلى القُبَّة » أى مُسْنِدُه . يقال أَضَفَّته إليه أَضِيفه .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « أفسد » .

- (س) وفيه « أَن العَدُوَّ يوم حُنَين كَمَنُوا فِى أَحْنَاء الوادى ومَضَايَفَه » والضَّيْف : جانبُ الوادى .
- (ه) وفي حديث على « أنَّ ابن الكوَّاء وقبس بن عُبادٍ جا آه فقالا : أتَينَاك مُضافَين مُثْقَلين (١) \_ أى مُلجأين \_ من أضافه إلى الشيء إذ ضَمَّه إليه .

وقيل معناه : أتيناك خائفَين . يقال أضاف من الأمر وضاف إذا حاذَرَه وأشْفَق منه . والمَضُوفة : الأمرُ الذي يُحُذَر منه ويُخاف . وَوَجْهه أَن يجعل المُضاف مَصْدرا بمعنى الإضافة ، كالمُـكْرَم بمعنى الإِضافة ، كالمُـكْرَم بمعنى الإِضافة ، كالمُـكْرَم بمعنى الإِضافة ، كالمُـكْرَم بمعنى الإِضافة ، الإِكْرَام ، ثم يَصِف بالمصدر ، وإلاَّ فالخائف مُضِيف لا مُضاف .

- \* وفى حديث عائشة « ضَافها ضَيفُ فأمرت له بمِلْحفة صَفْراء » ضِفتُ الرجل إذا نَزَلت به في ضِيافةٍ ، وأضَفْتُه إذا أَنْزَلته ، وتضيَّفني إذا أَنْزَلني .
  - \* ومنه حديث النَّهدِي ﴿ تَضَيَّفَتُ أَبَا هُرِيرَة سَبْعاً ﴾ .

﴿ ضيل ﴾ (س) فيه « قال لجرير : أين مَنْزِلُك؟ قال : بأكْناف بِيشَةَ (٢) بين نَخْلَةً وضَالَةً إِنَّ الضَّالَة بتخفيف اللام: واحِدةُ الضَّال ، وهو شَجَر السِّدْرِ من شَجَر الشَّوك ، فإذا نبَت على شَطّ الأنهار قيل له العُبْرِيّ ، وألفِه مُنْقَلبة عن الياء . يقال أضالت الأرض وأضْيَلت .

\* وفى حديث أبى هريرة « قال له أبان سسميد : وَ بْرْ تَدَكَّى مَنْ رَأْسَ ضَالٍ » ضَالُ بالتَخْفَيف: مَكَانُ أَوْ جَبَل بَعَيْنَه ، يُريد به تَوْهينَ أَمْرِه وتَحْقيرَ قَدْرِه . ويُروى بالنُّون ، وهو أيضا جَبَل فى أَرْضِ دَوْسٍ . وقيل أرادَ به الضأن من الغَنْم فتـكون ألفه همزة .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « مضافينَ مُثقلِينَ » ضبط قلم .

<sup>(</sup>٢) بيشَة: اسم لموضعين ؛ أولهما: قرية غنّاء فى وادكثير الأهل من بلاد اليمن . وثانيهما: من عمل مكة مما يلى اليمن ، من مكة على خمس مراحل ، وبهـا من النخل والفسيل شيء كثير . معجم البلدان ٧٩١/١.

## حروزالطياء

### ﴿ باب الطاء مع الممزة ﴾

﴿ طَأَطَأَ ﴾ ( ه ) في حديث عثمان « تَطَأُطَأْتُ كَثَمْ (١) تَطَأْطُو الدُّلَاة » أي خَفَضْتُ كَمْ (١) تَطَأُطُو الدُّلَاة : جمع دَالٍ ، وهو الذي الله عنفضها المُسْتَقُون بالدُّلاء ، وتواضَعْت لكم وانْحنيْت . والدُّلاة : جمع دَالٍ ، وهو الذي يَسْتَقَى الدلو ، كَقاض و تُقضاة .

## ﴿ باب الطاء مع الباء ﴾

﴿ طبب ﴾ (ه) فيه «أنه احْتَجَم حين طُبُّ » أي لمَّا سُحِر . وَرجل مَطْبُوب : أَي مَسْحُور، كَنَوْ ا بِالطِّبِ عِنْ السِّحْرِ ، تَفَاوُ لاَ بِالبُرْء ، كَمَا كَنَوْ ا بِالسَّلِمِ عِن اللَّدِيغِ (٢) .

(ه) ومنه الحديث « فلعَلَ طِبًّا أَصابه » أي سحرًا.

\* والحديث الآخر « إِنه مَطْبُوب » .

\* وفى حديث سَلْمان وأبى الدَّرداء « بَلَغنى أنك جُعِلت طَبيبا » الطَّبيبُ فى الأصُل : الحاذقُ بالأُمُور العارفُ بها ، وبه سُمِّى الطَّبيبُ الذي يُعالج المَرْضى . وكُنِى به هاهنا عن القضاء والمُحَمِّم بين الخَصُوم ؛ لأن مَنْزلةَ القاضى من الخَصُوم بمنْزلة الطَّبِيب من إصْلاح البَدن . والمُتَطَبِّبُ الذي يُعانى الطِّبَ ولا يَمْرفه مَعْرفة جَيِّدة .

[ ه ] وفي حديث الشَّمْبي « ووَصَفَ مُعاوِيةً فقال : «كَانَ كَالْجُلُ الطَّبِّ » يعني الحاذِقَ بالضِّراب . وقيل الطَّبُّ من الإبل : الَّذي لا يَضَعُ خفَّه إلاَّ حيث يُبْصِر ، فاسْتَعَارَ أَحَدَ هـذين المُفنَيين لأفعاله وخِلاله .

(۱) فى الهروى « لهم » .

<sup>(</sup>٣) في الهروى: « وقال أبو بكر: الطِبُّ: حرف من الأضداد؛ يقال طبُّ لعلاج الداء، وطبُّ للسعر، وهو من أعظم الأدواء». أه وانظر الأضداد لابن الأنبارى ص ٣٣١.

﴿ طبح﴾ (هـ) فيه «أنه كان فى الحيِّ رجُل له زَوجَــة وأم ضَمِيفة ، فشكَّت زُوجَتُهُ إليه أمَّه ، فقام الأطْبَـج إلى أمَّه فألقاَها فى الوادى » الطّبَج : اسْتِحكام الحاقَة . وقد طَبِـج يَطبَـج [طبَحًا] (١) فهو أطْبَــج .

هكذا ذكره الهروى بالجيم . ورواه غييرُه بالخياء . وهو الأَّمَق الذي لا عَقْــل له وَكَأُنَّهُ الْأَشْبَه .

﴿ طبيخ ﴾ (ه) في الحديث « إذا أرادَ اللهُ بَعَبدً سوءًا جَعَل مالَه في الطَّبِيخَين » قيل هُما الجُص والآجُر ، فَعِيل بمعنى مفعول .

(س) وفى حديث جابر « فاطَّبَخْنا » هو افْتَعَلْنا من الطَّبْخ، فقلبت التاء طاء لأُجْل الطاء قبلها . والاطِّباخُ مخصُوص بمن يَطْبُخُ لنفسه ، والطَّبْخُ عامٌ لنفسه ولغيره .

(ه) وفي حديث ابن المسيّب « ووقَعَت الثالثةُ فلم تَرْ تَفَع وفي الناس طَبَاخُ » أَصْلُ الطّبَاخِ: القُوَّة والسّمِّن ، ثم استُهْمِل في غيره ، فقيل فيلان لا طَبَاخَ له : أي لا عقبل له ولا خير عنده .

أراد أنها لم تُنْقِ في الناس من الصَّحابة أحداً . وعليه يُنْبني حديثُ الأطبَخ الذي ضَربَ أمَّه ، عند من رواه بالخاء .

﴿ طبس ﴾ (س) في حديث عمر «كيف لي بالزُّبير وهو رَجُل طِبْسُ » الطَّبْسُ ؛ الطَّبْسُ ؛ الطَّبْسُ ؛ أرادَ أنه رجُل يُشْبِه الذّئب في حِرْصِه وشَرَهِه . قال الحر بي . أظنَّه أراد كَقِسَ : أي شَرِهُ حريص . .

﴿ طَبَطُب ﴾ (ه) في حديث ميمونة بنت كَرْ دَم ﴿ وَمَعَهُ دِرَّة كَدَرَّة الكُتّابِ ، فسممت الأعراب يقولون : الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة ﴾ قال الأزهرى : هي حكاية وقع السِّياط . وقيل : حكاية وقع الأقدام عند السَّمى . يريدُ أقبل الناسُ إليه يَسْعَون ولأقدام مِم طَبْطَبَة : أي صوت موت . ويحتمل

<sup>(</sup>١) زيادة من الهروى، وقال: وقال ابن حمُّويه: سُثل تَشمِر عن الطَّبْج، بالجيم وسكون الباء فقال: هو الضرب على الشيء الأجوف كالرأس وغيره.

أَن يَكُونَ أُرَادُ بِهَا الدِّرَّةَ لَفْسَهَا ، فَسَهَاهَا طَبْطَبَيّة ؛ لأنها إذا ضُرِبَ بِهَا حَكَت صَوت طَب طَب، وهي منصوبَة على التَّحذير ، كقولك : الأسدَ الأسدَ، أي احذَرُوا الطبطبيَّة .

﴿ طبع ﴾ (ه) فيه « من ترك ثلاث بُمَع من غير عُذْر طبع الله على قُلبه » أى خَمَ عليه وغشّاه ومنَعه ألطافَه . والطّبع بالسكون : الخمّ ، وبالتّحريك: الدّ نَسُ . وأصلُه من الوسَخ والدنس يَشْقِين السّيف . يقال طَبِع السيف يَطْبَع طَبَعاً . ثم استُعمِل فيما يُشْبِه ذلك من الأوز ار والآثام وغيرها من المقابح .

( ه ) ومنه الحديث « أعوذ بالله من طَمع يَهَدى إلى طَبَع » أَى يُؤَدِّى إلى شَيْن وعَيْب. وكانوا يَروْن أَن الطَّبَع هو الرَّيْن .

قال مجاهد: الرَّين أَيْسَر من الطَّبَع ، والطبَع أيسر من الإِثْفَال ، والإِقفال أَشدُّ ذلك كُلّه . وهو إشارة إلى قوله نعالى: «كَلَّا بَل رَّانَ عَلَى تُلُومِهم » وقوله: « طَبَعَ الله عَلَى تُلُومِهم » وقوله: « طَبَعَ الله عَلَى تُلُومِهم » وقوله: « أَمْ عَلَى تُلُوبٍ أَقْفَالُها » .

\* ومنه حديث ابن عبد العزيز « لا يتزوَّج من العرَب في المُوالِي إلا الطَّمِعُ الطَّبِعُ » .

\* وفي حديث الدعاء « اخْتِهُ بآمين ، فإنَّ آمين مثلُ الطابع على الصَّحيفة » الطابع بالناسان بما الطابع بالفتح : الخاتم . يريدُ أنه يُخْتم عليها وتُرْفع كا يَفعل الإنسان بما يعرُ عليه

(ه) وفيه « كُـلِّ الخِلال يُطْبَع عليها المؤمنُ إِلاَّ الخِيانةَ وَالكَذَبَ » أَى يُخْلَقَ عليها المؤمنُ إلاَّ الخِيانةَ وَالكَذَبَ » أَى يُخْلَقَ عليها . والطِّباع : مارُ كُب في الإنسان من جميع الأخلاق التي لا يـكاد يُزَاوُكُما (١) من الخير والشَّرِّ . وهو اسمُ مؤنث على فِعال ، نحو مِهاد ومثال ، والطبَعُ : المصدر .

(ه) وفى حديث الحسن «وسُئِل عن قوله تعالى: «لَهَا طَلَعْ نَضِيدٌ » فقال: هو الطّبِّيع في كُفُرَّاهُ » الطّبِّيع بوزن القِنْديل: لُبُّ الطَّلْع ، وكُفُرَّاه وكافُوره: وغاَوْه ، الطّبِّيع في كُفُرَّاه أه الطّبِّيع بوزن القِنْديل: لُبُّ الطَّلْع ، وكُفُرَّاه وكافُوره: وغاَوْه ، (س) وفي حديث آخر «ألقي الشّبكة فطبَقها سَمكا » أي ملاً ها . يقال تطبّع النهر: أي امْتَلا ، وطبّعْتُ الإناء: إذا ملا ته .

<sup>(</sup>١) الذي في الهروي : التي لا يزايلها » .

﴿ طَبَقَ ﴾ (هـ) في حديث الاستسقاء « اللهم اسْقِنا غَيثا طَبَقَا » أي مالِئًا للأرض مُغَطِّيًا لها. يقال غَيثُ طَبَقُ : أي عامٌ واسعُ .

( ه ) ومنه الحديث « لله مائةُ رحمةٍ ، كُلُّ رحمةٍ منها كطِبَاق الأرض » أي كغِشَائها.

(ه) ومنه حديث عمر « لو أن ً لى طِباقَ (١) الأرض ذَهبًا » أى ذَهبًا يُعُم الأرض فيكونُ طبَقًا لها .

#### (ه) وفي شعر العباس:

\* إذا مَضَى عالَم بـــدًا طَبَقْ \*

يقولَ: إذا مَضَى قَرْنُ بدا قَرْنُ . وقيل للقَرْن طَبَقُ ؛ لأنهم طَبَق للأرض ثم ينقَر ضُور . ويأتى طَبَق آخَر .

- - [ ه ] وفي رواية « علمُ عالِمْ قُرَيشٍ طَبقُ الأرض »
- (س) وفيه « حِجابُه النُّور لوكُشِفَ طَبَقَهُ لَأَحْرَقَ سُبِحاتُ وَجُهِهِ كُلَّ شَيءَ أَدْرَكُهُ بِصَرُهُ » الطَّبَق: كُلُّ غِطاء لازم على الشيء .
- \* وَفَى حديث ابن مسعود في أشراط السَّاعة « تُوصَل الأطْبَاق وتُقُطَع الأرْحام » يعنى بِالأَطْباق البُعَداء والأجانِبَ ، لأن طَبَقاتِ الناس أصنافُ مُخْتَلِفة .
- (س) وفى حديث أبى عمرو النَّخَعِي « يَشْتَجِرُ ون اشْتِجَارِ أُطْباقِ الرَّأْسِ » أَى عِظاَمه فإنها مُتَطاَبقة مُشْتَبكة كما تَشْتَبك (٢٠ الأصابعُ . أرادَ الْتِحَامِ الحرْب والاخْتلاطَ في الفتنة .
- [ ه ] وفى حديث الحسن « أنه أُخْبِرَ بأمْرٍ فقال : إِحْدَى المُطْبِقَاتَ » يريد إِحْدَى الدَّواهي والشَّدائد التي تُطْبق عليهم . ويقال للدَّواهي بنات طَبَق .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « أطباق الأرض » .

<sup>(</sup>٢) في ا : « مِشْبَكَة كما تُشْبَك » . والمثبت من الأصل واللسان .

- [ ه ] وفى حديث عِمْران بن حُصَين رضى الله عنه « أَن غُلَاما أَبَقَ له فقال : لأقطعَنَّ منه طابِقًا إِنْ قَدَرْتُ عليه » أَى عُضْوا ، وَجَمِعُه طوابق . قال تَعْلُب : الطَّابِقُ والطَّابَقُ : العُضو من أَعْضَاء الإنسان كاليك والرّجْل ونحوها .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « إنما أُمِر ْنا في السَّارق بقَطْع طَابَقِهِ » أي يده .
- \* وحديثه الآخر « فَحَبَرْت خُبْرا وشَويتُ طَابَقًا مِن شَاة » أَى مِقْدَار مَا يَأْ كُلُّ مَنهُ اثْنَان أَو ثلاثة .
- [ ه ] وفى حديث ابن مسعود « أنه كان يُطَبِّق فى صَلاته » هو أن يَجْمُع بين أصابع يَدَيه ويَجُعْلَهُما بين رَكْبتيه فى الركوع والتشَهَّد .
- (ه) وفي حديثه أيضاً « وتَبقَى أصلابُ الْمُنَافقين طَبَقاً واحداً » الطبقُ : فَقَارِ الظّهر ، واحدتُها طَبَقَة ، يريد أنه صَار فَقَارُهم كُلُّه كالفَقَارة الواحدة ، فلا يقْدرُون على السُّجود .
- (هس) ومنه حديث ابن الزبير « قال لمُعاَوية : وايمُ الله لئن مَلكَ مَرُوان عِنان خيْلِ تَنْقَادُ له [ في عُمَّان (١ ) ليَركَبَنَ منك طَبَقاً تخافُه » يريد فَقَار الظهر : أي ليَر كَبَن منك مَرْ كَبَا صَعْبًا وحالاً لا يُمكنك تَكَوْمِها . وقيل أراد بالطّبَق المنازل والمراتب : أي ليرْ كَبَنَ منك منزلة فوق منزلة في العدَاوة .
- [ ه ] وفي حديث ابن عباس « سأل أبا هريرة مسألة فأفْتَاه ، فقال : طَبَقْتَ » أي أُصَبْت وجه الفُتْيَا . وأصلُ التَّطْبيق إصابةُ المَفْصِل ، وهو طبق العظمين : أَي مُلْتَقَاهما فيَقْصل بينهما .
- (ه) وفي حديث أم زَرْع « زَوْجي عَيابًا ﴿ طَبَاقَاء ﴾ هو المُطْبَق عليه مُحقاً . وقيل هو الذي أموره مُطْبَقَة عليه : أي مُغَشَّاة . وقيل هو الَّذي يَعْجِز عن الـكلام فتَنْطَبق شَفتاه .
- ( ه ) وفيه « إنَّ مَرْ يم عليها السلامُ جاعَتْ فجاء طَبَقَ من جراد فصادَت منه » أى. قَطَيعُ من الجراد .
- \* وفي حديث عمرو بن العاص « إني كُنْتُ على أطباقٍ ثلاثٍ » أيأخُوالٍ ، واحدُها طبق.

۱) سقط من الهروى .

(س) وفى كتاب على رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص «كما وافق شَنَّ طَبَقَهُ » هذا مثل للعرَب يُضْرَب لحلِّ اثنين أو أَمْرَين جمعتُهما حالة واحدة اتَّصف بها كلُّ منهما . وأصله فيما قيل : إن شَنَّا قبيلة من عَبْد القيش ، وطبقا حي من إياد ، اتفقُو اعلى أمْرٍ فقيل لهما ذلك ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما وافقَ شَكله ونظيره .

وقيل شَنُّ : رجل من دُهاة العَرب، وطَبقة : امرأة من جنسه زُوِّجت منه، ولهما قصَّة.

وقيل الشَّنّ : وعاء من أَدَم تَشَنَّن : أَى أُخْلَق فجعلوا له طَبَقَا من فَوْقِهِ فوافقه ، فتكون الهاء في الأوّل للتأنيث ، وفي الثاني ضمير الشَّنّ .

- [ ه ] وفى حديث ابن الحنفية رضى الله عنه « أنه وصَفَمن يَلَى الأمر بعد السُّفْياني فقال : يَكُونُ بِين شَتَّ وطُبُّاق » ها شَجَرتان تَكُونانِ بالحجازِ . وقد تقدم فى حرف الشين .
- \* وفى حديث الحجَّاج « فقال لرجُل: قُمْ ۚ فاضْرِب عُنُقَ هذا الأسير، فقال: إن يَدِي طَبِقة » هي التي لَصِق عَضُدُها بجنْبِ صاحبه فلا بَسْتطيع أن يُحرِّكها .
- ﴿ طَبَنَ ﴾ ( ه ) فيه « فطَبِنَ لها غُلامْ رُومَى ۚ » أصلُ الطَّبَنِ والطَّبَانة : الفِطْنةُ . يقال : طَبِن لَـكَذَا طَبَانة فَهُو طَبِنُ : أَى هَجَمَ عَلَى باطنها وخَبر أَمْرَ هَا وأَنْهَا مَمْن تُوَاتِيه عَلَى المُر اوَدَة . هذا إذا رُوى بكسر الباء ، و إن رُوى بالفتح كان معناه خَيَّبها وأَفْسَدَها .
- ﴿ طَبَا﴾ \* في حديث الضحايا« ولا المُصْطَلَمَة أَطْبَاؤُها » أَى المَقْطُوعَة الضَّرُوعِ .والأطْبَاءِ : الأَخْلاف، واحدُها: ظُـِنْي بالضم والكسر. وقيل (١) يُقال لموضع الأَخْلاف من الخيل والسِّباع :أطْباهِ . كما يقال في ذَوات الخَفِّ والظِّلْف : خِلْف وضَرْع .
- (ه) ومنه حديث عبان « قد بلغ السَّيلُ الزُّبَى وجاوزَ الحزامُ الطُّبْيَينَ » هذا كناية عن المُبالغة في تَجَاوُز حَدَّ الشرّ والأذى ، لأن الحزام إذا انْتَهَى إلى الطُّبْيَينَ فقد انتهى إلى أَبْعَد غاياته ، فكيف إذا جاوزه!

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « وقد يقال » والمثبت من ا واللسان . وتقوِّيه عبارة الهروى فى حديث عبان : « ويقال » .

- \* ومنه حديث ذِي التُّدَيَّة ﴿ كَأْنَّ إحدى يَدَيه طُبُّي ثالةٍ » .
- (س) وفى حديث ابن الزبير « إن مُصْعَبا اطَّبَى القلوب حتى ما تَعْدِلُ به » أى تَحبَّب إلى قلوب الناس وقرَّبَها منه . يقال طَبَاه يَطْبُوه ويَطْبِيه إذا دَعاه وصَرَفه إليه واخْتارَه لنَفْسه . واطَّباه يَطَّبيه ، افْتَعَل منه ، فقُلَبَت التاء طاء وأدْغمت .

## ﴿ باب الطاء مع الحاء ﴾

- ﴿ طحر ﴾ (س) في حديث الناقة القَصْواء « فسَمِعْنا لها طَحيراً » الطَّحِير : النَّفَسُ العالى .
- \* وفي حديث يحيى بن يَعْمَر « فإنك تطحرُ ها» أَى تُبْعِدها و تُقْصِيها. وقيل أراد تَدْحَرُ ها، فقلب الدال طاء، وهو بمعناه. والدحرُ : الإِبْعَادُ. والطَّحْرُ أَيْضًا : الجماعُ والتمدُّدُ.
- (ه) وفي حديث سُلمان وذكر يوم القيامة فقال: « تدْ نُو الشمسُ من رُؤوس الناسِ وليس على أحدٍ منهم طُحْرُ بة » الطحْرُ بة بضم الطاء والراء ، وبكسرها (١) وبالحاء والحاء : اللباسُ . وقيل الخرقة . وأكثرُ ما يستعملُ في النَّنْي .
- ﴿ طِحن ﴾ \* في إسلام عمر رضى الله عنه « فأخْرَ جَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في صَفّين ، له كَدِيد كَكَدِيد الطحين » . الـكَديد : الترابُ الناعِمُ . والطحين : المطحون ، فعيل معنى مفعول .

## ﴿ باب الطاء مع الحاء ﴾

﴿ طِحْرِب ﴾ \* في حديث سلمان « وليس على أحد منهم طُخُربة » وقد تقد م في الطاء مع الحاء .

﴿ طِخًا﴾ [ه] فيه « إذا وجَدَ أحدُ كَمَ طَعَاءً على قَلْبِهِ فَلَيْأَ كُلِّ السَّفَرِجَلَ » الطَّخَاء: ثِقَلُ وَعَثْنَى ، وأصلُ الطَّخَاء والطَّخْية (٢) : الظلمةُ والغَيمُ .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : « زاد الفارسي : وبالفتح » . اه ويوافقه مافي القاموس (طحرب ) .

<sup>(</sup>٢) الطخية ، مثلثة الطاء. القاموس (طخا).

(ه) ومنه الحديث « إن للقلب طَخاءً كطخاء القَمر » أى ما يُغَشِّيه من غَيم يُعَطِّى نُورِيهِ .

## ﴿ باب الطاء مع الراء ﴾

﴿ طرأ ﴾ (س) فيه « طَرَأً على ّ حِزْ بى من القُرْآن » أى ورَدَ وأقبَل . يقال طَرَأ يَطْرَأُ مهموزاً إِذا جاء مُفَاجأة ، كأنه فحِثَه الوقت ُ الَّذِي كان يُؤدِّى فيه ورْدَه من القِراءة ، أو جَعَل ابتدَاءه فيه طُرُوءا منه عليه . وقد يترك الهمز فيه فيقالٍ طَرَا يَطْرُو طُرُوَّا . وقد تكرر في الحديث .

﴿ طرب ﴾ (س) فيه «لَعَن اللهُ من غَيَّر المَطْرَ بَهَ والقَرَ بَهَ » المَطْرَ بَه : واحدةُ المطَارِب ، وهي طُرُق صغاَر تَنْفُذ إلى الطرُق الحَرِبارِ . وقيل هي الطُّرُق الضَّيِّقة المُتفَرِّقة . يقال طَرَّ بْتُ عن الطريق: أي عَدَلْتُ عنه .

﴿ طربل ﴾ (ه) فيه « إذا مرَّ أحدُ كم بطِرْ بَال ما ئِل فايسْرع المَشْيَ » هو البناء المُرْتَفَع كالصَّوْمَعة والمنظرة من مَناظر العَجَم. وقيل: هو عَلَمْ يُبْنَى فوقَ الجبَل ، أو قطعة من جبَل.

﴿ طَرَثُ﴾ \* في حديث حديقة رضي الله عنه « حتى ينبُت اللَّحم على أجْسادهم كما تنبُت الطَّراثيثُ على وجه الأرض كالفُطُر .

﴿ طرد ﴾ (ه) فيه « لا بأسَ بالسَّباف مالم تُطُرِدُه و يُطْرِدُكُ » الإطْرَادُ: هو أَن تَقُولَ: إِنْ سَبَقْتَنى فلكَ على كذا ، وإن سَبَقْتُك فلى عليك كذا .

- \* وفى حديث قيام الليل « هو قُرْ بة إلى الله تعالى ومَطْرَدَةُ الدَّاء عن الجسد » أى أنها حالةُ من شَأنها إبعادُ الدَّاء ، أو مكن يختصُ به ويُعْرَف ، وهي مَفْعَلة من الطَّرد .
- \* وفي حــديث الإِسْراء « فإذا نَهْرَ ان يطّرِدَان » . أَي يَجْرَيان ، وهمــا يَفْتعلان ، من الطّرد .
  - \* ومنه الحديث « كنتُ أطارِ دُ حيّةً » أَى أُخَادِعُهَا لأَصيدَها . ومنه طِرَ ادُ الصَّيْدِ .

- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أَطْرَدْنَا المُعْتَرِفِينَ » يقال أَطْرَده السلطان وطَرَّده إِذَا أَخْرَجَه عن بلَده. وحَقيقَتُه أنه صيَّرَه طريداً. وطَرَدْتُ الرَجُل طَرْدا إِذَا أَبْعَدْته ، فهومَطْرود وطَريد (ه) وفي حديث قتادة وفي الرجل يتوضَّأ بالماء الرَّمِد وبالمَاء الطَّرِد » هو الذي تخُوضُه الدَّواب ، سُمِّي بذلك لأنها تَطَرَد فيه بخوضه ، وتطرُدُه أي تدفّعه .
- (ه) وفي حديث معاوية «أنه صَعِد المُنْبَر وفي يده طَريدَة ». أي شُقَّةُ طويلة من حَرير .
- ﴿ طرر ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « فنشأت طُريرةٌ من السَّحاب » الطُّريرة : تَصْغِير الطُّريّة : الشَّهَر والنَّوْب : الطُّرَّة ، وهن قطعة من السَّحَاب تَبْدُو (١) من الأَفْق مُستَطِيلة . ومنه طُرَّة الشَّهَر والنَّوْب : أي طَرَفه .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أعظى تحمَر حُلَّة وقال: لَتُعُطْينُهَا بعضَ نسارِثُكُ يَتَّخِذْنُهَا طُرِّاتٍ بِيَنَهُنَّ » أَى يُقَطِّمْنَهَا ويتَّخِذْنُهَا مَقَانُع ( الله وطُرَّات: جمع طُرَّة .

وقال الزمخشري : يَتَّخِذْهُمَا طُرَّاتٍ أَى قِطَعاً ، من الطَّرِّ : وهو القَطْع .

- (س) ومنه الحديث « إنه كان يَطُرُّ شاربَه » أَى يَقُصُّه .
- (س) وحديث الشَّمْبِي « يُقْطِعِ الطَّرَّارُ » هو الذي يَشُقُّ كُمَّ الرَّجُل ويَسُلُّ مافيه ، من الطَّرَّ : القَطْعِ والشَّق .
  - ( ه ) وفي حديث على « أنه قام من جَو ْز اللَّيل وقد طُرَّتَ النَّجُومُ » أَي أَضَاءَت.
    - \* ومنه « سيف مطْرُور » أَى صَقِيل .

ومن رَوَّاه بفتح الطَّاء أراد : طَلَعَت . يقال طَرَّ النباتُ يَطُرُ ۚ إِذَا نَبَت، وكذلك الشَّارب.

(ه) وفي حــديث عطاء «إذا طرَرْت مَسْجِدَك بَدَرٍ فيــه رَوْثُ فلا تُصَلَّ فيه حتى

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « تبدأ »

<sup>(</sup>٢) فى الهروى : «ستورا» . قال فى القاموس (قنع) : والمِقْنَع والمُقْنَعة \_ بكسر ميمهما \_ ماتُقُنَّع به المرأة رأسها .

تَنْسِلَه السَّاء » أَى إِذَا طَيَّنْتَه وزَيَّنْتُهُ . من قولهم رجُل طَرِيرٌ بَأَى جَمِيلُ الوجْه . \* وفي حديث قُسَّ .

# \* ومَرَادًا لَمُحْشَرِ الْخُلْقِ طُرًّا \*

أي جَمِيعاً ، وهو منصوبٌ على المصدر أو الحال .

﴿ طرز ﴾ \* فيه « قالت صَفِيَّة لزَ وجات النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ فيكُنَّ مِثْلى ؟ . أبي نبي أن وعمِّى ثبي أن و وزوجي نبي أن و كان النبي صلى الله عليه وسلم علمَّهَا لِتَقُول ذلك لهُنَّ ، فقالت لها عائشة : ليس هذا من طِرازِك » أي ليس هذا من نفسك وقر يحينك . والطرازُ في الأصل : المو ضعُ الذي تُنسِجُ فيه الثيّابُ الجيادُ . ويقال للإنسانِ إذا تكلَّم بشيء جَيْد اسْتِنْباطًا وقر يحينة : هذا من طرازه .

﴿ طرس ﴾ (س) فيه « كان النَّخَمى يأتِي عُبَيدَةً في المسائل ، فيقول عبيدة : طَرِّمْها يأبا إبراهيم » طَرِّمْها : أي أُمحُها . يعني الصَّحيفة . يقال طَرَّسْتُ الصَّحيفة إذا أنعمت مَعْوَها .

﴿ طَرَّطُ ﴾ (س[ه]) في حديث الحسن وقد خَرَج من عند الحجَّاج فقال: « دَخَلْتُ على أُحَيْوِلَ يُطَرُّطُ بِهُ مَنْ عَلَى أُو كَبْراً (١) والطَّرْطَبة: على أُحَيْوِلَ يُطَرُّطِ الصَّفير بالشَّفتين للضَّأن.

أخرجه الهروى عن الحسن ، والزمخشري عن النَّخَعي (٢).

(س) وفي حديث الأَشْتر « في صِفَة امْرأة أرَادَها ضَمْعَيَجًا طُر ْطُبًّا » الطُر ْطُبُّ : العَظيمةُ الثَّدْيَـيْن .

﴿ طَرَفَ ﴾ (هـ) فيه « فمال طرَفٌ من المُشْركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى قِطْمَةً منهم وجانب. ومنه قوله تعالى « لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ اللّذين كَفرُوا أَوْ يَكْبِيّتُهُمْ » .

( ه ) وفيه «كان إذا اشْتَـكَى أحدُهم لم تنزل البُرْمَةُ حتى يَأْتِيَ عَلَى أَحَدِ طرَ فَيه » أَى حتى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أي كِبْرا » . وفي اللسان: « وكبرا » . واعتمدنا مافي ا والفائق ٢/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) إنما أخرجه الزمخشري عن الحسن . انظر الفائق ٢/٨٠.

يُفِيقَ مِن عِلَّتِه أَو يَمُوت ، لأنهما مُنْتهى أمر العليل . فهما طَرَفاه : أي جَا نِبَاه .

- ومنه حدیث أسماء بنت أبی بكر « قالت لابنها عبد الله : مَابِی عَجَلةٌ إلى الموت حتَّى آخُذَ على أَحَد طَرَ فَيكَ : إمَّا أَن تُسْتَخْلفَ فَتَقَرَّ عَيْنى ، وإمَّا أَن تُشْتَلَ فأَحْتَسَبَك » .
- \* وفيه «إن إبراهيم الخليل عليه السلام جُمِل فى سَرَبٍ وهو طِفْل ، وجُمِل رزْقُهُ فَأَطْرَ افِه » أَى كَان يَمُصُّ أَصَا بِمَه فَيَجِدُ فيها مَا يُغَذِّيه .
- (ه) وفى حديث قبيصة بن جابر « مارأيتُ أقطَعَ طَرَفا من عمرو بن العاص » يُريد أمْضى لِسانًا منه . وطَرَفا الإنسان لِسانه وذَ كره .
  - \* ومنه قولهم « لا يُدْرَى أَى ۗ طَرَ فَيه أَطُولَ » .
- (س) ومنه حديث طاو ُس «إنَّ رجلا واقعَ الشَّرَابِ الشَّديدَ فَسُقِي فَضَرِي ، فَلَقَد رأيتُهُ فَى النَّطَع وما أَدْرِي أَيُّ طَرَفَيه أَسْرَع» أراد حَلْقَه ودُبُرَه : أي أصابَهُ التَّي والإسهالُ فلم أَدْر أيّهُما أَسْرَع خُرُوجا من كُثْرتِه .
- \* وفى حديث أمّ سلمة « قالت لعائشة : مُحَادَياتُ النِّسَاءِ غَصَّ الأطْراف » أرادَت قَبْضَ اليد والرِّجل عن الحرَ كَة والسَّير. يعنى تَسْكين الأطراف وهي الأعْضَاء.

وقال القُتَميبي : هي جمعُ طَرَ ف العين ، أرادَت غَضَّ البَصَر .

قال الزَّمُخشرى: «الطَّرَّف لا ُيثَنَّى ولا يُجْمع لأنه مَصْدر، ولو جُمِع فلم يُسْمع فى جَمْعه أطْرَاف، ولا أكاد أشُكَّ أنه تَصْحيف، والصوابُ « غَضُّ الإطْرَاق »: أَى يَغْضُضْن مِن أَبْصَارِهِنَّ مُطْرِقاتٍ رَامِياتٍ بأَبْصارهنَّ إلى الأرض» (١).

- (س) ومنه حديث نَظَر الفُجْأَة قال : « أَطْرِف ۚ بَصَرك ﴾ أَى اصرِ فَه عمَّا وَقَعَ عليه وامْتَدَّ إليه . ويُرُوى بالقاف وسَيُذكر .
- (ه) وفى حديث زياد « إِنَّ الدنيا قد طَرَفَت أَعَيْنَكُم » أَى طَمَحَت بأَبْصارِكُم إليها ، من قَولِهُم امرأَةُ مطُرُوفة بالرِّجال ، إذا كانت طَمَّاحـة إليهم . وقيل طَرَفَت أُعينُكُم : أَى صَرَفَتُها إليها .

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ١/٢٨٥ .

- \* ومنه حديث عذاب القبر «كان لا يتَطرَّفُ من البَوْل »: أى لا يَتَبَاعد، من الطَّرَف: الناحية .
- (س) وفيه « رأيتُ عَلَى أبى هريرة مِطْرَفَ خَزِ ّ » المِطْرف بكسر الميم وفتحها وضمها: الثوبُ الذي في طَرَفَيَه عَلَمَان . ولليم زائدة . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه «كان عَمْرُو لُمُعَاوِية كالطِّرَاف المَّمْدُود » (١) الطِّراف: بيت من أَدَم مَعْروف من بُيُوت الأَعْرَاب.
- (س) وفي حديث فُضَيل «كان محمد بن عبد الرحمن أصْلَع ، فطُرُفِ له طَرَفَة » أصْلُ الطَّرَف : الضَّرب على طَرَف العَين ، ثم نُقِل إلى الضرّب على الرَّأس .
- ﴿ طرق ﴾ ( ه س ) فيه « نَهَى الْمُسافرَ أَن يَأْتَى َ (٢٠ أَهْلَهُ طُرُ ُوقًا » أَى لَيْلا . وكُلُ آتُ بِاللَّيلُ طَارِقًا ﴾ أَن لِيْلا . وكُلُ آتُ بِاللَّيلُ طَارِقًا ﴿ وَسَمَّى الْآتِي بَاللَّهِ لَ طَارِقًا ﴿ لَمَا جَمَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ لَا اللَّهُ وَقُو اللَّآقِ . وسُمِّى الْآتِي بَاللَّهِ لَ طَارِقًا ﴿ لَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ
- (س) ومنه حديث على رضى الله عنه « إنها خَارِقة طَارِقة » أَى طَرَقَت بِخَيْر . وجمعُ الطَّارِقَة : طَوارق .
  - \* ومنه الحديث « أعوذُ بك من طَوَارِق اللَّيل إلَّا طارقاً يَطْرُ ق بخَيْر » . وقد تكرر ذكر الطُّرُ وق في الحديث .
- (ه) وفيه « الطِّيرَةُ والمِيافةُ والطَّرقُ من الجِبْت » الطَّرق : الضَّرب بالحصا الذي يَفْعا النساء . وقيل هو الخطُّ في الرَّمْل . وقد مرَّ تفسيره في حرف الخاء .
- (ه) وفيه « فرَأَى عَجُهُ وزا نَظُرُ أَقُ شَمَهُ ا » هُـو ضَرْب الصَّهُ والشَّمَهُ القَضِيب لينْتَفِش.

<sup>(</sup>١) في ا « الْمُمَدَّد » والمثبت من الأصل واللسان .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « عن أن يأتى » وأسقطنا « عن » حيث لم ترد فى ا واللسان والهروى .

- (ه) وفى حديث الزكاة « فيها حِقَّة ۖ طَرُوقَة ُ الفَحْل » أَى يَعْلَم الفَحَلُ مِثْلَهَا فَى سِنِّها.وهى فَعُولة بمعنى مَفْعُولة . أَى مَر ْ كُوبة لِذَخْل . وقد تكرر فى الحديث .
- [ ه ] ومنه الحديث «كان يُصْبِح جُنُبا من غَير طَرُوقة » أَى زَوجَةٍ . وكلّ امْرأةٍ طَرُوقَة زَوْجها . وكلُّ ناقة طَرُوقة فَحْلها .
- (ه) ومنه الحديث « ومن حقّها إطراقُ فَحْلِها » أَى إعارته للضّراب. واسْتِطْرَاقالفَحل: اسْتِعَارَتُه لذلك.
  - \* ومنه الحديث « من أطْرَق مُسْلما فَعَقَّت له الفَرَسُ » .
- \* ومنه حديث ابن عمر « ما أُعْطَى رَجُلُ قَطُّ أَفْصَلَ مِن الطَّرْق ؛ يُطْرِق الرجلُ الفَحْلَ فَيُلْقِح مائةً ، فيذُهَب حَيريَّ دَهْرٍ » : أَى يَحْوِى أَجْرِه أَبد الآبِدين. والطَّرق في الأصل : ما الفَحْل. وقيل هو الضِّراب ثم سُمِّى به الماء .
  - ( ه ) ومنه حديث عمر (١) « والبَيْضَةُ منسُوبَة إلى طَرَّقها » أى إلى فحالها .
- (ه) وفيه «كأنَّ وجُوهَهم المجَانُّ الْمطْرَقة »أى التِّراس الَّتَى أُلْبِسَت العَقَب شيئا فوقَشىء. ومنه طَارَقَ النَّمل ، إذا صَيَّرها طَاقاً فوقَ طاقٍ،وركَّب بعضَها فوقَ بعض. ورَواه بعضُهم بتشديد الراء للتَّكثير. والأول أشْهر.
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « فَلبِسْتُ خُفَّين مُطَارَقَين » أَى مُطْبقين واحِــداً فَوق الآخر. يقال أَطْرق النَّعلَ وطارَقَها. وقد تـكرر في الحديث.
- \* وفى حديث نظر الفُجْأَة «أطْرِق بصَرَك » الإطْراقُ : أَن يُقْبِسَل بَبَصره إلى صَـدْرِه وَيَسْكُت سا كِتا .
  - [ ه ] وفيه « فأطْرق سَاعة » أى سَـكت .
  - \* وفي حَديث آخر « فأطرَق رأسَه » أي أماله وأسكنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من حديث عمرو . وصبط عمرو \_ بالقلم \_ بفتح العين وتسكين الميم . ولفظ الحديث فيه « البيضة منسوبة إلى طرقها » .

- \* ومنه حديث زياد « حتى انْتَهَكُوا الحريم ، ثم أطْرَقُوا ورَاءَكُم » : أَى اسْتَتَرُوا بَكُم .

  ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ النَّخَعَى ﴿ الوُصُومُ بِالطَّرْقُ أَحَبُّ إِلَى مَنِ التَيْمُ ﴾ الطَّرقُ : المام الذي خَاضَته الإبلُ وبالَت فيه وبَعَرَت .
  - \* ومنه حديث ابن الزُّ بير « وليس للشَّارب إلا الرَّ نْقُ والطَّر ْق ».
- \* وفيه « لا أرَى أحداً به طِر ْق يَتخَلَّف » الطِّر ْق بالكسر : القُوّة . وقيل الشَّحْم . وأكثر مايُسْتعمل في النَّفْي .
- \* وفى حديث سَبْرة « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطُرُقهِ » هي جمع طَرِيق على التَّأْنيث ؛ لأن الطَّرِيق تُذَكر وتُوَّنث ، فجمعُه على التَّذكير: أطْر قة ، كرغيفٍ وأرْغِفَة . وعلى التأنيث: أطْرُق، كيمين وأيمُن.

#### [ه] وفي حديث هند:

نَحَنُ بَنَات طَارِقْ كَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ

الطَّارِق : النَّجْم ، أَى آ بَاؤُنا فِي الشَّرَفِ وِالْعُلُو كَالنَّجْمِ .

- (س) وفى حديث ابن عمر « أنه كان يَسْتَجْمِر بالأَّلُوَّةِ غيرِ الْمُطَرَّاة » الأَّلُوَّة: النُّودُ. وللُّطرَّاة: التي يُعْمَل عليها أَلْوَانُ الطِّيب غيرها كالعَنْبَرِ والمِسْكُ والكافُور.
  - \* ومنه قولهم « عَسَل مُطَرِّئي » أى مُرَ بَّى بالأَفاويه .
- (ه) وفيه «أنه أكل قَدَيداً على طَرِّيانٍ » قال الفراء: هو الذي تُسَميه العامَّة الطِّرْيانَ . وقال ابن السِّكِّيت: هو الذي يُؤَكِّلُ عليه .

# ﴿ باب الطاء مع الزاي ﴾

﴿ طَرْجٍ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ الشَّعْبِي ﴿ قَالَ لَأَبِي الزَّنَادِ : تَأْتِينَا بَهِذَهُ الْأَحَادِيثُ قَسِيَّةً ، وَتَأْخُذَهَا مِنَّا طَأَزَجَةً » القَارِسيَّةِ . وَالطَّازَجَة : الخَالِصَةَ الْمُنقَّاة ، وَكُأْنَة تَعْرُ يَبِ تَازَه، بِالفَارِسيَّةِ .

## ﴿ باب الطاء مع السين ﴾

﴿ طَسَأَ ﴾ \* فيه « إن الشَّيطَان قال : ماحَسَدْت ابن آدم إلَّا عَلَى الطَّسْأَةِ (1) وَالحَقُوة » الطَّسْأَة : التَّخَمَة والرَّيْضَة أ . يقال طَسِئَ إذا غَلَب الدَّسَم على قَلْبه . وطَسِئَت نفسُه فهى طَاسِئة منه .

﴿ طسس ﴾ \* فى حديث الإسراء « واختلَفَ إليه ميكائيل بثلاثِ طِساَس من زمزم » الطِّساَس: جمعُ طِسَن ، وهو الطِّستُ ، والتاء فيه بدَل من السين ، فجُمع على أَصْله ، ويُجِمْع على طُسُوس أيضا .

﴿ طسق ﴾ \* في حديث عمر « أنه كتب إلى عثمان بن حُنيف في رجُكين من أهل الدِّمة أسلما: ارْفَع الجزْية عن رُوُسِهما ، وخُذِ الطَّسْق من أرْضَيهما » الطَّسْق : الوَظِيفَة من خَرَاج الأرضِ المقرَّر عليها ، وهو فارِسي مُعَرَّب .

﴿ طسم ﴾ (س) في حديث مكة « وسُكَّانها طَسْم وجَدِيس » هُمَا قَو م من أَهْل الزَّمان الأَوَّل. وقيل طَسْم : حيٌّ من عادٍ .

## ﴿ باب الطاء مع الشين ﴾

﴿ طشش ﴾ (ه) فيه « الحزَاءَة يَشْرَبُها أَكَايِسُ النِّسَاءِ للطُّشَّة » هي دَالا يُصِيبِ النَّاسِ كَالزُّكَام ، سُمِّيت طُشَّة لأنَّه إذا اسْتَنَـٰثَرَ صاحِبُها طَشَّ كَا يَطِشُّ الْمَطَر ، وهو الضعيفُ القايلُ منه .

\* ومنه حدیث الشَّعْبِیّ وسَعید فی قوله نعالی « وَ ُینزِّ لُ مِنَ السَّاءِ ماءً » (۲) قال: طَشُّ یوم بدر . (س) ومنه حدیث الحسن « أنه کان یمشی فی طَشِّ ومَطَر » .

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل بفتح الطَّاء . هنا وفي صفحة ٤١٧ من الجزء الأول . والصواب الضم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة الروم . وانظر آية الأنفال ١١

# ﴿ باب الطاء مع العين ﴾

- ﴿ طَعُم ﴾ (س) فيه ﴿ أنه نهى عن بيع الْمُرة حتى تُطْعِم ﴾ يقال أَطْعَمَتِ الشَّجَرة إذا أَثَمَرت ، وأَطْعَمَت الثَّرَة إذا أَثْمَرت ، أَى صَارَت ذَات طَعْم وشيئًا يُؤُ كُل منها . ورُوى ﴿ حتى تُطْعَم ﴾ أَى تُؤْكُل ، ولا تُؤْكُل إلا إذا أدْركت .
  - ( ه ) ومنه حديث الدَّجّال « أخْبرُونى عن نَخْـل بَيْساَنَ هَل أَطْمَمَ ؟ » أَى هَل أَمْرَ .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود «كر جُرِجَة الماء لا تُطْعِمُ » أى لا طَعْمَ لها . يقال أطْعَمَت المُمرة إذا صار لها طَعْم . والطَّم بالفتح : ما يُؤكِّديه ذَوقُ الشيء من حَلاوة ومرارة وغيرهما ، وله حاصل ومَنْفَعة . والطُّعم بالضم : الأكلُ . ويُروى « لا تَطَّعم » بالتشديد . وهو تَفْتَع لُ من الطَّعم ، كَتَطَّر د من الطَّر .
- (ه) ومنه الحديث (١) في زمْزَم « أنَّها طَمَامُ طُعُمْ وشِفاهِ سُقَم » أي يَشَبَعُ الإنسانُ إِذا شرب ماءَها كما يَشْبع من الطَّعام .
- \* ومنه حديث أبي هريرة في الكلاب « إذا وَرَدْن الحَكَرِ الصَّغير فلا تَطْعَمُهُ » أي لا تَشْرَبه .
- (س) ومنه حديث بدر « ما قَتَلنا أحداً بهطَعْمْ مَما قَتَلْنا إلا عَجَائْز صُلماً » هذه استعارة : أى قتلنا من لا اعْتِدَادَ به ولا مَعْرفة له ولا قَدْر . ويجوز فيه فتح الطاء وضمها ؛ لأن الشيء إذا لم يكن فيه طُعْم ولا له طَعْم فلا جَدوى فيه للآكل ولا مَنْفَعة .
- (ه) وفيه « طعامُ الواحدَ يَكُنِي الاثنين ، وطعامُ الاثنين يَكْنِي الأرْبعَة » يعنى شِبَعُ الواحدِ قُوتُ الاثنين ، وشَبَعُ الاثنين ، وشِبَعُ الاثنين قُوتُ الأربعة . ومثلُه قول عُمَر عام الرَّمادة : لقد هَمَمْت أن أثرِل على أهل كلِّ بيت مثل عَدَدهم ، فإنَّ الرجل لا يَهُ لِكِ على نصف بَطْنه

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من قول ابن عباس .

- (ه) وفي حديث أبى بكر « إِن الله إِذا أَطعم نبيًّا طُعْمَةً ثم قَبَضَه جَعَلَهَا لِلَّذَى يقومُ بعدَه » الطُّعمة بالضم : شِبه الرِّزْق ، يُريدُ به ماكان له من النيء وغيره . وجمعُها طُعَمَ .
  - \* ومنه حديث ميراث الجدّ « إن السُّدُس الآخرَ طُعْمَةَ » أَى أَنه زيادَةٌ على حَقِّه .
- (ه) ومنه حديث الحسن « وقتاًلُ على كسب هذه الطُّعْمة » يعنى الني و الخراج . والطُّعْمة الكسر والضم : وَجُه المَـكسب . يقال هو طَيِّب الطُّعَمَة وخَبيث الطُّعمة ، وهي بالكسر خاصَّة حالة ُ الأكل .
  - \* ومنه حديث عمر بن أبي سَلمة « فما زالت تلك طِعْمَتَى بعدُ » أي حالتي في الأكل.

(ه س) وفي حديث المُصرَّاة « من ابْناع مُصرَّاةً فهو بخير النَّظَرِين ؛ إِن شَاء أَمْسَكُها و إِن شَاء رَدَّهـا وردٌ معها صاعاً من طَعام لا سَمْراء » الطَّعامُ : عامٌ في كل ما يُقْتَات من الحَنْطَة والشَّعير والتر وغير ذلك . وحيث اسْتَدُنَى منّه السَّمْراء وهي الحنْطة فقد أطلق الصَّاع فيا عَدَاها من الأطْعمة ، والتر وغير ذلك . وحيث اسْتَدُنَى منّه السَّمْر اء وهي الحنْطة فقد أطلق الصَّاع فيا عَدَاها من الأطْعمة ، والتاني أنَّ مُعظَم روايات هذا الحديث إنماجاءت صاعاً من تمر، وفي بعضها قال «منطعام» شمأعقبه بالاستثناء فقال «لاسَمْراء» حتى إن الفُقَهَاء قد ترددوا فيا لو أخرج بدل التر زبيباً أو قُوتًا آخر ، فهنهم من تَبِع التَوقيف ، ومنهم من رَبَع التَوقيف ، بدل عن اللّبن الذي كان في الضَّرع عند العَقْد . وإنما لم يجب ردُّعين اللّبن أو مثله أو قيمة لأنَّ عَين بدل عن اللّبن الذي كان في الضَّرع عند العَقْد . وإنما لم يجب ردُّعين اللّبن أو مثله أو قيمة لأنَّ عَين اللّبن لا تَبْقى غالباً ، وإن بقيت فَتَمْسَرَج بآخر اجْتمع في الضَّرع بعد العقد إلى تمام الحلب . وأما المُنْ النَّسُ دُون النَّهُ راذا لم يكن معلوماً بمعيار الشَّرع كانت المقابلة من باب الرّبا ، وإنما قُدر من التَّمْر دُون النَّهُ الله أنه لو ردَّ المُصَرَّاة بِعيب آخر سوى التَّصْريَة ورد معها صاعاً من تَمْ الشَافي رحمه الله أنه لو ردَّ المُصَرَّاة بِعيب آخر سوى التَصْرية ورد معها صاعاً من تمُو

(س) وفي حديث أبي سعيد «كنا نخْرِج زَكَاةَ الفِطْر (¹) صاعاً من طعام ، أو صاعاً

<sup>(</sup>١) في ا واللسان « صدقة الفطر » . والمثبت من الأصل . وهو موافق لاصطلاح الشافعيين .

من شعير » قيل أراد به البُرّ . وقيل التَّمر ، وهو أشْبَه ؛ لأن البُرَّ كان عِنْدهم قليلاً لا يَتَسِع لإخْراج زكاة الفِطر . وقال الخليلُ : إنَّ العالى في كلام العرب أن الطعام هو البُرُّ خاصَّة .

(س) وفيه « إذا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ » أَى إذا أَرْتِجَ عليه فى قِرَاءةِ الصَّلاةِ واسْتَفْتَحَكُمُ فَافْتَحُوا عَلَيه ولَقَنِّوهُ ، وهو من بَابِ النَّمَّيلِ تَشْبِيهاً بالطَّعَامُ ، كَأْنَهُم يُدْخِلُون القِراءةَ فَى فيه كَا يُدْخُلُ الطعام .

\* ومنه الحديث الآخر « فاسْتَطْعَمْتُهُ الحديثَ » أَى طَلَبْت منه أَن يُحَدِّثني وأَن يُبذِيقَنى طَعْمَ حَدِيثه .

﴿ طَعَنَ ﴾ (ه) فيه « فَنَاء أُمَّتَى بالطَّعْن والطاعُونَ » الطَّعْن : القتلُ بالرِّماح . والطاعُونُ : المرضُ العامُّ والوَباء الذي يَفْسد له الهُواهِ فتفسدُ به الأَمْزِجَة والأَبْدَان . أَرادَ أَنَّ الغاَلِب على قَناء الأَمَّةِ بالفِتَن التي تُسْفَك فهما الدِّماءِ ، وبالوَباء (١) .

وقد تكرر ذكر الطاعُون في الحديث. يقال طُعِنَ الرجُل فهو مَطْعُون ، وطَعِين ، إِذَا " أَصَابَهُ الطاعون.

\* ومنه الحديث « نَزَاتُ على أبي هَا شِم بن عُنْبة وهو طَعِين » .

وفيه « لا يكونُ المُونُمِن طَعَّانا » أى و قَاعاً فى أعْرَاضِ الناس بالذَّم والغِيبَة ونحوهما .
 وهو فعَّال ، من طَعَن فيه وعَليه بالقَول يَطْعَنُ ــ بالفتح والضم ــ إذا عابه . ومنه الطّعن فى النَّسَب.

\* ومنه حديث رجاء بن حَيْوَة « لا يُحَدِّثْنَا عن مُتَهَارِتٍ ولا طَعَّان » .

(س) وفيه «كان إذا خُطِبَ إليه بعضُ بَنَاتِهِ أَتَى الخِدْرِ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانَا يَذَكُرُ فَلَانَةَ ، فَإِن طَمَنت في الخِدْرِ فَ اللهُ عَى الخَدْرِ . وقيل فإن طَمَنت في الخِدْرِ لم يُزَوِّجُها » أَى طَمَنت بأَصْبُعُها ويَدِها على السِّتِر المُرْخَى على الخَدْرِ . وقيل طَمَنَت فيه : أَى دَخَلَتُه . وقد تقدم في الخاء .

<sup>(</sup>١) الذى فى الهروى فى شرح هذا الحديث: « أراد ـ والله أعلم ـ بالطعن أن تصيب الإنسان نظرة من الجن فربما مات منه . وقيل الطعن أن يُقتل بالحديد ، كأنه قال : فَناء أمَّتَى بالفتن التي تـفَك فيها الدماء، وبالطاعون الذريع » .

(س) ومنه الحديث « أنه طَعَن بأصبُعِه في بطنه » أي ضَربه برأسها .

(س) وفى حديث على « والله لوَدّ مُعاوية أنه ما بَقِي من بنى هاشم نا فِنحُ ضَرَمة إِلاَّ طَعَن فى نَيْطه »يقالطَعَن فى نَيْطه : أى فى جَنازته . ومن ابْتَدَأ بشىء أودَخَله فقدطَعن فيه . ويُروى «طُعن» على ما لم يُسَمّ فاعِله . والنَّيْط : نِياطُ القَلْب وهو عِلاقَتُه .

# ﴿ باب الطاء مع الغين ﴾

﴿ طَعْمَ ﴾ (س) في حديث على « ياطَغَامَ الأَحْلامِ » أَى يا من لا عَقْل له ولا مَعْرْفة . وَقِيل هُمُ أُوغَادُ الناس وأرَاذَلهم .

(طنا) (س) فيه « لا تَحْلَفُوا بآبائكم ولا بالطَّواغي » .

\* وفى حديث آخر « ولا بالطَّو اغِيت » فالطَّو اغي جمع طَاغِية ، وهي ما كانوا يَعْبُدُونه من الأصْنام وغيرها .

\* ومنه الحديث « هذه طاغية كوش وخَثْمَ » أى صنَمُهم ومَعْبُودُهم ، ويجوز أن يكون أراد بالطَّواغي مَن طَغي في السَّلَقُ وجاوزَ القَدْر في الشَّرِّ ، وهم عُظاؤهم ورُؤساؤهم . وأما الطواغيتُ فجمع طاغوت وهو الشيطان أو ما يُزَيِّن لهم أن يَعْبُدُوه من الأصنام . ويقال للصَّم طاغوت . والطاغوت بكون واحدا وجماً .

(س) وفى حديث وَهْب « إِنَّ للْعَلِم طُغْيَانا كَطُغْيَان المَال » أَى يَحْمِل صاحبَه على التَّرَخُص بما اشْتَبه منه إلى ما لا يَحِلُّ له ، و يَتَرَفَّع به على مَنْ دُونه ، ولا يُعْطَى حقَّه بالعمل به كما يَغْمُل رَبُّ المال. يقال: طَغَوْت وطَغَيَت أَطْغَى طُغْيَاناً وقد تـكرر في الحديث.

# ﴿ باب الطاء مع الفاء ﴾

﴿ طَفَح ﴾ (هـ) فيه « مَنْ قال كذا وكذائُفير له وإن كان عليه طَفِاَحُ الأرض ذُنُوبا » أَى مِلْوُها حتى تطفح : أَى تَفْيِض .

- (طفر) (س) فيه « فطَفَرَ عن رَاحِلته » الطَّفْر: الوُ ثُوب، وقيل: هو وَثُبُ في ارْتفاَع . والطَّفْرة : الوَ ثُبة .
- (ه) فيه «كُلْكُمُ بنُو آدم طَفُ الصَّاع ، ليس لأحد على أحد فَضْل إلا بالتَّقُوى» أَى قريبُ بعضُكُم من بَعْضٍ . يقال : هذا طَفَ المِكْيال وطِفافه وطَفافه : أَى مَا قَرُبَمن مِلْنُه . وقيل : هو ما عَلَا فوق رأسِه . ويقال له أيضا : طُفاف بالضم . والمعنى كُلُّكُم في الانْ يتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في فوق رأسِه . والتَّقاصُر عن غاية التَّام . وشَبَّهُم في نُقْصابِهم بالمَكيل الذي لم يَبْلُغُ أَن يَمْسُلا اللَّي لم يَنْلُغُ أَن يَمُسُلا اللَّي اللَّهُ مَا عُلْهُم أَن التَّفاصُل ليس بالنَّسَب ولكن بالتَّقُوك .
  - ( سَ ) ومنه الحديث في صفة إسرافيل « حتى كَأَنَّه طِفافُ الأرض » أي قُرْبها .
- \* وفى حديث عمر « قال لرجُل : ماحَبَسَك عن صلاة العصر ؟ فَذَ كُوله عُذْرا ، فقال عمر : طَفَقْت » أَى نَقَصْتَ . والنَّطفيفُ كِكون بمعنى الوفاء والنَّقص .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «سَبَقْتُ الناسَ ، وطَفَّفَ بِي الفَرَس مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقِ» أَي وَثَبَ بِي حَتَّى كَادَ يُسَاوِي المُسْجِدَ . يقال : طَفَّفْتُ بِفُلاَنَ موضعَ كَذَا : أَيْ رَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَحَاذَيْتُه بِه .
- (س) وفي حديث حُذَيْفة « أنه اسْتَسقَى دِهْقانًا فأتاه بقَدَح ِ فضَّة فَحْذَفه به ، فَنَكَسَّس الدِّهْقان وطَفَقَه القدحُ » أي عَلا رَأْسَه وتَمدَّاه .
- \* وفى حديث عرض نَفْسِه على القبائل « أما أحدُهما فطُفُوف البَرِّ وأَرْض العَرَب» الطَّفُوف : جمعُ طَفَّ ، وهو سَاحِل البَحْر وجانب البرِّ .
- (س) ومنه حديث مقتل الحسين رضى الله عنه : « أنه يُقْتَـل بالطَّفَ » سُمّى به لأنه طَرَف البرِّ ممَّا كِلَى الفُرَات ، وكانت تَجَرْى يومئذ قريباً منه
- ﴿ طَفَقَ ﴾ (هَ) فيه « فَطَفِق يُلْقَى إليهم آلجبوبَ » طَفَق : بمعنى أَخَــذَ فَى الفِعْل وجَعَل وَجَعَل ، وهي من أفعالِ الْمُقارَبة . وقد تــكرر في الحديث، والجبُوب : الهَدَرُ .

- ﴿ طَفَلَ ﴾ (هـ) في حديث الاستسقاء « وقد شُغلَت أمُّ الصَّبِيّ عن الطَّفْل » أَى شُفِلَت بَنْهُسِها عن وَلَدها بما هي فيه من الجدْب .
- \* ومنه قوله تعالى « تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ » . وقولهم : وَقَع ُ فلان فى أَمْرِ لا مُناهَى وَالْجَاعِة . ويقال لا مُناهَى وَالْجَاعِة . ويقال طَفْلة وأَطْفَال .
- (س) وفى حديث الحديبية « جاءوا بالنّوذ المطاّفِيل » أى الإبل مَع أَوْلَادِها . والْمطْفِل : النَّاقةُ القريبَة العَهْد بالنّتاج معها طِفْلُها . يقال: أطْفَلَت فهى مُطْفِلْ ومُطْفِلَة . والجمع مَطاً فِلُ ومَطافِيل بالإشباع . يريدُ أنّهم جاءوا بأجمَعهم كِبارِهم وصفارِهم .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « فأُقْبَلْتُمْ إلى الْقودُ الْطَافِل » فجمّـع بغير إشباع .
- (س) وفي حديث ان عمر «أنه كره الصلاة على الجنازة إذا طَفَات الشمسُ للغُرُوب » أى دَنَتْ منه . واسمُ تلك السَّاعة : الطَّفَل . وقد تـكرر في الحديث :
  - (س) وفي شعر بالأل رضي الله عنه .

## \* وهل يَبْذُونَ لَى شَامَةٌ وَطَفِيلٌ \*

قيل: هُمَا جَبلاَن بِنَواحِي مَكَةً . وقيل: عَيْناَن .

- ﴿ طَفَا ﴾ (هـ) فيه « اقتُلُوا ذَا الطَّفْيَةَ بِنَ وَالْأَبْتُرَ ﴾ الطَّفْيةُ : خُوصَةُ الْمَقْل في الأصْل ، رَجْمُهَا طُقِّى . شَبَّه الخَطَّين اللَّذِينَ على ظَهْر الحَيَّة بِخُوصَتَين من خُوص الْمُقْل.
  - \* ومنه حدیث علی « ا قتالوا ا لجان ا دَا الطُّفْيتين » .
- (ه) وفى صفة الدجّال «كأن عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافَيةٌ »هى اَلَجَبَّة التى قد خَرَجَتْ عن حَدّ نِنْبِتَةٍ أَخُوَاتُهَا، فَظَهَرت من بَيْنِهَا وارْ تَفَمَت. وقيل: أَرَادَ به الحَبَّةَ الطَّافيةَ على وجْه الماه، شَبَّه عينَه بها. والله أعلم.

# ﴿ باب الطاء مع اللام ﴾

- ﴿ طَلَبٍ ﴾. ﴿ فَي حَدَيثُ الْمَجَرَةَ ﴿ قَالَ سُرَاقَةُ : فَاللَّهَ لَـكُمَا أَنْ أَرُدٌ عَنْكُمَا الطَّلَبَ ﴾ هو جمعُ طَالَب ، أو مَصْدَر أُقيم مُقامَه ، أو على حَذْف المضاف : أي أهْل الطَّلَب .
  - (س) ومنه حديث أبي بكر في المجرة « قال له : أمشى خَلْفَكُ أَخْشَى الطَّلَب » ·
- (س) ومنه حديث نُقَادَة الأُسَدِى « قلتُ : يارسول الله اطْلُب إلى طَلِبَةٌ فإنى أحب أَنْ أَطْلِبَكُما » الطَّلِبَة : الحاجَةُ . والإطْلابُ : إنجازُ ها وقضاؤها . يقال : طَلب إلى قَاطُلَبْتُهُ : أَى أَسْعَفْتِهُ عَا طَلَب .
  - \* ومنه حديث الدعاء « ليس لى مُطْلِبٌ سواك » .
- (ه) فی حدیث إسلامْ عمر رضی الله عنه « فما بَرِ ح 'یقا تِلهِم حتی طَلَح » أی أغیاً، یقال: طَلَح یَطْلَح طُلوحا فہو طَاییح ، ویقال : ناقة طَاییح '' ؛ بغیر هاء .
  - \* ومنه حديث سَطيح « على جَمل طليح » أي مُعني .

#### وفی قصید کس :

وَجِلْدُها مِن أَطُومٍ لا يُؤَيِّسُهُ طِلْحٌ بِضَاحِيَة الْمُتَنَينِ مَهْزُولُ الطِّلْحِ بِالسَكْسِر: القُرَاد، أي لا يُؤثِّر القُراد في جاْدها لِللاَسَنِه.

(س) وفى بعض الحديث ذكر «طَلْحة الطَّلَحات » هو رجُل من خُزَاعة اسمُهُ طَلْحَة بن عُبَيد الله بن خلف ، وهو الذي قيل فيه :

رَحِمِ اللهُ أَعْظُماً دَفَنُوها بِيعِيْسَانَ طلْحةَ الطَّلَحَاتِ (١)

وهو غير طَلْحة بن عُبَيد الله التَّيميّ الصَّحابي . قيل إنَّه جمع بَيْن مائة عَرَبيّ وعَرَ بَيَّة بالمَهْرُ والمَطَاء الوَ اسعَين ، فَوُلد لسكُلِّ واحدٍ منهم ولَد سُمِّي طَلْحة فأضيفَ إليهم . والطَّلْحَة في الأصْل: واحدة الطَّلْح، وهي شَجَر عظام من شَجَر العِضاء .

<sup>(</sup>١) البيت لعبيد الله من قيس الرقيّات. ديوانه ص ٢٠ط بيروت ١٩٥٨م والرواية فيه « نضّر اللهُ » .

﴿ طَلَخَ ﴾ (هـ) فيه «أَنه كَانَ في جَنَازَة فقال : أَيُّكُم بِأَنَّى المَدينة فلا يَدَع فيها وثَنَا إلاَّ كَسره وَلا صُورة إلاَّ طَلَخْها » أَى لَطْخَها بالطِّين حتى يَطْمِسَها ، من الطَّلْخ، وهو الذي يَبْقَى في أَسْفل الحوْض والغَدِير .

وقيل: معناه سَوَّدَها ، من الليلة الْمُطْلَخِيَّة ، على أن الميمُ زائدة .

﴿ طَالَسَ ﴾ ﴿ (هُ) فيه « أنه أمَرَ بطَلْسَ الصُّورَ التي في السَّكْعبة » أي بِطَمْسها وتَحْوها .

( ه ) ومنه الحديث « أنَّ قول لا إله إلا الله يَطْلِس ما قَبْلُه من الذنوب » .

\* وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ أَنْهُ قَالَ لَهُ : لَا تَدَعُ كِمْثَالًا ۚ إِلاَّ طَلَسْتَهُ ﴾ أى تَحُوتُه . وقيل : الأصلُ فيه الطَّلْسَة ، وهي الغُبْرَة إلى السَّواد . والأَطْلَس : الأسود والوسِيخُ .

\* ومنه الحديث « تَأْتَى رَجَالاً طُاساً » أَي مُفْبَرَّة (١) الأَلُو انَ ، جَمُّ أَطْلَسَ.

( ه ) ومنه حديث أبي بكر رضى الله عنه « أنَّه قطع َ يد مُولَّدٍ أَطْلَسَ مَرَق » أرادَ أَسْوَدَ وَسِيخا . وقيل الأطْلَسَ : اللِّص ، شُبِّه بالذِّئب الذي نَسَاقط شَعَره .

( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أن عاملًا وفَدَ عليه أَشْعَتْ مُغْبِرٌ ا عليه أَطْلاسٌ .» يعنى ثِيبًا باً وَسِخَة . بقال : رجُل أَطْلَسُ الثَّوب : بَيِّن الطُّلْسَة .

(طلع) (هس) فيه في ذكر القرآن « لكُل حَرْف حَدَّ ، ولكلِّ حدَّ مُطَّلَع » أى ليكلُّ حدَّ مُطَّلَع من موضِم عال . يقال : مُطَّلَع هذا الجَبَل من مكان كذا : أى مَأْتًاه ومَضْعَدُه .

وقيل معناه : إِنَّ لِـكُلُّ حَدِّ مُنْتَهَكُمُ مُرْتَكِبُه : أَى أَن الله عز وجلَّ لم يُحرَّم حُرمةً الآ عَلِم أَنسَيَطَّلِعُهَا مُسْتَطْلِعُها مُسْتَطِعًا مُسْتِعِلًا مُسْتَطِعًا مُسْتَطِعًا مُسْتَطِعًا مُسْتِعًا مُسْتَطِعًا مُسْتِعًا مُسْتِعِلًا مُسْتَعِلِعًا مُسْتَعِلِعًا مُسْتِعِلًا عَلَيْها مُسْتِعِلًا عَلَيْها مُسْتِعِلًا عَلَيْها مُسْتَعِلًا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيقًا عَلَيْهِ عَلِ

ُوبِجُوزُ أَنْ يَكُونَ « لَـكُلُ حَدِّ مَطَلَعَ » بوزن مَصْفَدٍ ومعناه .

(ه) ومنه حديث عمر « لو أن لى ما فى الأرضِ جميعاً لا فَنْدَيْتُ به من هَوْلِ الْمُطَّلَعِ »

<sup>(</sup>۱) فی ۱ : « مغبّروا » .

يَرَ يَدُ بِهِ اللَّوْقِفِيوم القيامة ، أو ما يُشْرِفُ عليه من أَمْرِ الآخرة عَقِيبِ الموتِ ، فَشَبَّه بِالْمُطَّلَعِ الذَى يُشْرَفُ عَلَيه من موضع عال ِ.

- (ه) وفيه «أنه كان إذا غَزَا بَمْثَ بِن بِدَيَهِ طَلَائِعَ » هُ القَوْمُ الذين يُبْعَثُون ليطا مُوا طِلْعَ الْمَدُوِّ ، كَا لِجُواسِيس ، واحدُهُم طَلَيْعَة ، وقد تُطْلق على الجَمَاعَة . والطَّلائع : الجَمَاعَات .
- (س) وفى حديث ابن ذى يَزَن « قال لعبد المطلب : أطاه تُنُك طِلْعَهَ » أَى أَعْلَمَتُكُهُ . الطَّلُع بالكسر : اسم ، مِن اطَّلَع على الشيء إذا عَلِمِه .
- (س) وفى حديث الحسن رضى الله عنه « إنَّ هذه الأنفَسَ طُلَعَةٌ » الطُّلَعَة بضم الطا، وفتح اللام: الكثيرةُ التَّطُلُّع إلى الشيء: أي أنها كثيرةُ المَيل إلى هُو اها وما تَشْتَهيه حتى تُهالِكِ صاحبَها. وبعضهم يَرْ ويه بفتح الطاء وكسر اللام، وهو بمعناه. والمعروف الأول.
- \* وَمَنْهُ حَذَيْثُ الرِّبْرِقَانَ ﴿ أَبْغَـصُ كَنَائِنِي إِلَى ۖ الطُّلُعَةُ الْخَبَأَةُ ﴾ أى التي تَطْلُعِ كثيراً ثم تَخْتَنِيهُ .
- \* وَفَيْهُ ﴿ أَنَهُ جَاءَهُ رَجَلُ ۚ بَهُ بَذَاذَةً تَعَالُوَ عَنْهُ الْمَيْنَ ، فَقَالَ : هَذَاخَيْرَ مَنْ طَالَاعِ الأَرْضَ ذَهِبًا ﴾ أى ما يَمْ الوَها حتى يَطَالُعَ عَنْها ويَسِيل .
  - (ه) ومنه حديث عر « لو أنَّ لى طِلاعَ الأرضِ ذهباً »
- ( ه ) وحديث الحسن « لَأَنْ أَعْلَمَ أَنَّى رَيْءٍ من النَّفَاقِ أَحَبُّ إِلَى من طِلاعِ الْأَرْضُ ذَهَبًا » .
  - \* وفى حديث الشُّحور « لا يَهيدَنَّكُم الطَّالِع » يعني الفَجْرَ الـكاذِبَ.
- (س) وفى حديث كِسْرى « أنه كان يسجدُ للطَّالِع » هو من السهام الذى (<sup>(۱)</sup> يُجاورُ الهَدَف ويْعُلُوه ، وقد تقدَّم بيانه فى حرف السين .
- (طافح) (ه) في حديث عبد الله « إذا ضَنُّوا عليك بِالْطَالْفَحَةِ فَكُلُ رَغِيفَك» أي إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « التي » والمثبت من ا واللسان ، ومما سبق في مادة (سجد):

بَخِيلِ الْأَمَرِ الله عليك بالرُّقَاقة التي هي من طعام المُترَفين والأَغْنياء فاقنَع برَغِيفك . يقال : طَلَفَح الْخَبزَ وفَلْطَحَه إِذَا رَقَّقه وبَسَطه .

وقال بعضُ الْمُتَأَخِّرين : أراد بالْمُطَلْفَحة الدَّرَاهمَ ، والأوّل أشبه ، لأنه قابله بالرغيف .

﴿ طَلَقَ ﴾ (هـ) في حديث حُنَين « ثم انتَزَع طَلَقًا من حَقَبِه فَقَيَّد به الجَمَل » الطَّلَق بالتحريك : قَيْدُ من جُلُود .

- (س) وفى حديث ابن عباس « الحياء والإيمانُ مَقْرُونَانِ فَى طَنَقِ » الطَّلَقَ ها هنا : حَبْلَ مَقْرُونَانِ فَى طَنَقِ » الطَّلَقَ ها هنا : حَبْلَ مَفْتُول شديد الفَتْل : أَى هُمَا مُجْتَمِعانِ لا يَفْتَرَقَانِ ، كَأَنْهما قد شُدَّا فِي حَبْلِ أُو قَيدٍ .
- \* وفيه « فرفَعْت فَرَسَى طَلَقَــا أو طَلَقينَ » هو بالتحريك : الشَّوط والعابة التي تجرى إليها الفَرَس .
- (س) وفيه « أفضل الإيمان أن تُكلِّم أخاك وأنت طَلِيق » أى مُسْتَبشِرُ مُنبَسط الوجْه .
- \* ومنه الحديث « أن تلقاه بوَجْه طَلِقٍ » يقال : طَلُق الرجل بالضم يَطلُق طَلاقَةً ، فَهُو طِلْقَنُ ، وطَليق (١) : مُنْبَسط الوجْه مُتَهَلِّه .
- (س) وفى حديث الرَّحِمِ « تَتَكَلَّمُ باسَانٍ طَلْق » يقال رَجُل طَلْق اللِّسان وطِلْقه وطُلْقه وطُلُقه والله والله ولِقه والله والل
- (س) وفى صفة ليلة القدر « ليلة سَمْحة طَافّة » أى سَمْلة طَيِّبة . يقال يوم طَائَقٌ ، وليلة طَائقٌ وليلة وطَائقٌ ، وليلة طَائقٌ وطَائقة ، إذا لم يكن فيها حرُّ ولا بَرْ د يُؤذِيان .
- (ه) وفيه « الخيل طِلْقُ » الطِّلق بالكسر : الحلال . يقال أَعْطَيتُهُ من طِلْق مالى : أَى من صَفْوه وطَيِّبه ، يعني أن الرِّهَانَ على الخيْل حَلالُ .
  - ( ه ) وفيه « خيرُ الخيل الأقرَّحُ ، طَأَقُ اليَد اليُمنّى » أَى مُطْلَقَهُما ايس فيها تخجِيل .

<sup>(</sup>١) قال في القاموس : طَلُق كـكَرُم ، وهو طَلْق الوجه ، مثلَّثة ، وكـكَتِف وأمير .

<sup>(</sup>٢) قال فى القاموس : طِكْنَ اللسان ، بالفتح والـكسر ، وكأمير ، وبضمتين ، وكَصُرَ د ، وكَيْتِف .

\* وفى حديث عُمَان وزيد رضى الله عنهما « الطَّلاقُ بالرِّجال والمِدَّة بالنِّسَاءِ » أَى هذا مُتَمَلِّق بهؤلاء، وهذه متعلقة بهؤلاء، فالرجُل يُطَلِّق والمرأة تَمْتَدُّ . وقيل : أراد أنَّ الطَّلاقَ يتعلَّق بالرَّوج في حُرِّيَّته وَرِثِّقه . وكذلك العِدَّة بالمرأة في الحالَة بن .

وفيه بين الفُقَهَاء خلافٌ ، فمنهم من يقول : إن الحرَّة إذا كانت تَحَت العَبْدُ لا تَبِينِ إلَّا بثلاث ، وتَبينُ الأمَةُ تحت الحرِّبا ثَنَتَين .

ومنهم من يقول: إن الحرَّة تَبين تَحَت العَبد باثنتَين ، ولا تَبين الأمةُ تَحَت الحرِّ بأقلَّ من ثلاث .

ومهم من يقول : إذا كان الزوجُ عَبداً والمرأةُ حرةً ، أو بالعكس ، أو كانا عَبدَين فإنَّها تَبين باثنَتين .

وأما المدَّة فإن المرأة إن كانت حُرَّة اعتدَّت بالوفاء أرْبَعة أَشْهُرٍ وعَشَّراً ، وبالطَّلاق ثلاثة أطْهارٍ أ أو ثلاثُ حِيضٍ، تحت حُرِّ كانت أو عَبْدٍ . وإن كانت أمّة اعتدَّت شَهْرَين وخمساً ، أو طُهْرَين أو حَيضَتَين ، تحت عبد كانت أو حرِّ .

(ه) وفى حديث عمر والرجل الذى قال لرَّ وجته: «أَنْتِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ » الطالقُ من الإبل: التي طُلَقِت فى المَرْعَى . وقيل : هى التي لا قَيْدَ عليها . وكذلك الخَلِيَّة . وقد تقدَّمت فى حرف الحاء .

وطَلاق النساء لِمِعنَيين : أحدها حَلّ عَقْد النكاج ، والآخَر بمْعْني التَّخاية والإرْسال .

(س) وفى حديث الحسن « إنك رجل طِلِّيقٌ » (١) أى كثير طَلاَق النِّساء . والأجودُ أن يقال : مِطْلاقُ ومِطليق وطُلَقَة .

\* ومنه حديث على رضى الله عنه « إن الحسَنَ مِطْلاَقُ فلا تُزَوِّجُوه » .

(س) وفي حــديث ابن عمر رضي الله عنهما « أن رجُلا حجَّ بأمِّه فحمَلَها على عَاتِقِه ،

<sup>(</sup>١) في ١ : « طَلِق » .

- فَسَأَلُه ، هَلَ قَضَى حَقَّهَا ؟ قال : لاَ ، ولا طَلْقةً واحــدةً » الطَّلْق : وجَعُ الوِلاَدة . والطَّلْقة : المرَّة الواحدة .
  - (س) وفيه « أن رجلا اسْتَطْلَق بَطْنُهُ » أَى كَثُرَ خُرُوجِ مافيه ، بُريدُ الإِسْهالَ .
- (س) ﴿ وَفَ حَدَيثَ حُنينَ ﴿ خَرَجَ إليها وَمَعَهُ الطُّلَقَاءَ ﴾ هُمُ الَّذينَ خَلَّى عِنهُم يَومَ فَتَحْ مَكة وأَطْلَقهُم فَلْم يَسْتَرَقَّهُم، واحدُهم: طَلِيق، فَعِيل بمعنى مَفْعُول. وهو الأسير إذا أُطْلِق سَبيله.
- (س) ومنه الحديث « الطُّلَقَاء من قُرَيش والعُنَقَاء من ثَقَيِف » كَأَنه ميَّزَ قُريشًا بهذا الاسم ، حيث هو أَحْسَنُ من العُنقَاء . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ طَلَلَ ﴾ (هـ) فيه « أن رجُلاً عضَّ يَدَ رَجُل فَانَهَزَ عَهَا مِن فيه فَسَقَطَت ثَنَايا العاضِّ ، فَطَلَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى أهْدَرَها . هكذا يُروى « طَلَّها » بالفتح ، وإنما يقال : طُلَّ دمُه ، وأُطِلَّ ، وأُطَلَّه اللهُ . وأُجازَ الأُوّلَ الكِسائِيُّ (١) .
  - \* ومنه الحديث « مَن لا أَكُل ولا شَرِب ولا اسْتَهَلَّ ، ومثلُ ذلك يُطَلُّ » .
- (ه) وفى حديث يحيى بن يَمْمَر «أنشأتَ تَطُلُّها وتَضْهَابُها » طَلَّ فلانْ غَرِيمَه يَطُنُه إذا مَطَله . وقيل (٢) يَطُلُّها : يَسْعَى فى بُطُلانِ حَقِّها ، كأنه من الدَّم المَطْلُول .
- (س) وفي حديث صفية بنت عَبْد الطَّلِبِ « فَأَطَلَّ عاينــا يَهُودى » أَى أَشْرَف. وَحَقِيقَتُه : أَوْنَى عاينا بِطَلَلِهِ ، وهو شَخْصُه .
- (س) ومنه حدیث أبی بكر « أنه كان بُصَلّی علی أطْلاَل السَّفینة » هی جمع طَلَل ، وبُرید به شِرَاعَها .
- \* وفي حديث أشراط الساعة « ثم يُرْسِل الله مَطرا كأنَّه الطَّلُّ » الطَّلُّ : الذي يَبْزِل مِن السَّماء في الصَّحْو . والطَّلُّ أيضًا: أضْعَفُ المَطَر .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : وقال الـكسائى : يجوز طَلَّ الدمُ نفسُه .

<sup>(</sup>٢) القائل هو المبرّد ، كما ذكر الهروى .

﴿ طَلَمُ ﴾ (هـ) فيه « أنه مَرَ " برجُلٍ يُعالج طُلْمة ً لأصْحابه في سَفَر » الطَّلْمة : خُبْزَة تُجُعُل في اللَّلَة ، وهي الرَّمادُ الحالُ . وأصلُ الطَّلْم : الضَّربُ بِبَسْط الكفّ .

وقيل الطُّامة : صفِيحة من حجارةٍ كالطَّابَق يُخْبَرَ عليها .

. /\* وفي شعر حسَّان في رواية :

## \* تُطَلِّمُ مُن اللَّهِ النَّساه \*

والمشْهُورُ في الرواية « تُلَطِّمُهنَ ۗ » (١) وهو بمعِناه .

﴿ طلا ﴾ (هـ) فيه « ما أطْلَى آنِيٌّ قطُّ » أى ما مالَ إلى هَواهُ . وأصلُه من مَيلِ الطَّلَى ، وهي الأغناقُ ، واحدتُها : طُلاَة . يقال : أَطْلَى الرَّجُلِ إطْلاَءُ إذا مالَت عُنُقه إلى أَحَدِ الشُّقَينِ .

(س) وفي حديث على رضى الله عنه «أنه كان يَرْزُقُهُم الطَّلَاء » الطِلاء بالكسر والمدِّ: الشَّرابُ المطبوخُ من عَصِير العِنَب، وهو الرُّبُّ. وأصلُه القَطِرانُ الخَاثِر الذي تُطْلَى به الإبِلُ .

(س) ومنه الحديث « إن أوَّلَ مايُكُفَأُ الإِسْلاَمُ كَا يُكَفَأُ الإِناءِ في شَرَابِ يُقال له الطَّلاءِ » هذا تحوُّ الحديث الآخَر « سَيَشْر ب ناسُ من أمَّتى الخَمْر يُسَدُّونَها بغير اسْمِها » يُريدُ أنهم يَشْرَبون النَّهِيذَ الْمُسْكِرِ الْمَطْبُوخ ويستُونه طِلاً ؛ تَحرُّجاً من أن يُسَمُّوه خَمْرا.

فأما الَّذي في حديث على ِ فليسَ من الْحَمْر في شيء ، وإنما هو الرُّبُّ الخلالُ. وقد تـكرر ذكر الطَّلاء في الحديث.

(س) وفى قصَّة الوليد بن المغيرة « إنَّ له كخلاوةً وإنَّ عليه لَطُلاوةً » أَى رَونَهَا وحُسْنَاً . وقد تُنفتح الطاء .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الديوان ص ا ، ط ليدن . وصدر البيت :

\* نظلُ حيادُنا مُتَمَطِّراتٍ \*

## ﴿ باب الطاء مع الميم ﴾

- ﴿ طَمَتُ ﴾ ﴿ فَحَدَيْثُ عَانَشَةِ ﴿ حَتَى جَنْنَا سَرِفَ فَطَمِيَنَتُ ﴾ يقال طَمَيْتَ المرأةُ تَطْمِثُ طَمْثًا إِذَا حَاضَتَ ، فَهِى طَامِثُ ، وَطَمَثُتُ إِذَا حَاضَتَ ، وَلَمَثُ اللَّهُ مَ وَالنِّسَكَاحِ . وقد تَكرر ذكره في الحديث .
- ﴿ طَمِح ﴾ (س) في حديث قَيْلة « كُنْت إذا رَأيتُ رَجُلا ذَا قِشْر طَمَحَ بَصرى إليه » أَى امتدًا وعَلاَ.
  - \* وَمَنْهُ الْحَدِيثُ « فَحْرٌ إِلَى الْأَرْضُ فَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ » .
- ﴿ طَمَرَ ﴾ (هَ) فيمه « رُبَّ أَشْعَثَ أَغْمَبَرَ ذَى طِمْرَيْنِ لَا رُبُوبَهَ لَه » الطُّمْمَر : الثوبُ الْحَالَق .
- (ه) وفى حديث الحساب يوم القيامة « فَيَقُول العَبْد : عِنْدى العظَائمُ الْمُطَمَّرات » أى الْمُخبَّات من الذُّنوب . والأُمُور الْمُطَمِّرات بَالـكسر : الْمُلِلِكات ، وهو من طَمَرْتُ الشيء إذا أَخْفَيتَه . ومنه المَطْمُورَةُ : الحَبْسُ .
- \* وفى حديث مُطرِّف « من نامَ تحتَّ صَدَف ما أَلْ وهو بَنْوى التَّوكُلُ فَيَرَّم نفسَه من طَمَارِ وهو يَنْوى التَّوكُلُ فَيَرَّم نفسَه من طَمَارِ وهو يَنْوى التوكل » طَمَار : بوزن قطام : الموضع المُرْتَفع العالمي . وقيل هو اسم جَبَل : أَى لا ينبغي أَن يُعرِّض نفسه للمَهالكِ ويقول قد توكَّلْت .
- (ه) وفى حــديث نافع «كنت أقولُ لابن دَأْب إذا حــدَّث: أَقِمِ المِطْمَر » هو بَكسر الميم الأُولى وفتح الثانية: الخيط الذي يُقَوَّم عليه البِناء، ويُسَمَّى التُّرَّ (٢) أَى أَقُول: قَوِّم الحَديث واصْدُق فيه.

<sup>(</sup>١) قال في المصباح: « طَمَتُ الرجل امرأته طَمِثاً ، من بابي ضرب وقتل: افتضَّها وافترعها . وطَمِثت المرأةُ طَمْثاً ، من باب ضرب: إذا حاضت. وطَمِثت تَطْمَث ، من باب تعب ، لغة » .

وقال صاحب القاموس : « طَمَثت ، كَنَصَر وَسَمِـع : حاضت » .

<sup>(</sup>۲) بالفارسية . كما ذكر الهروى .

- (طمس) (س) في صفة الدَّجال « أنه مَطْمُوس العَيْن » أي مَمْسُوحها من غير بَخَص . والطَّمْس : استِنْصال أثرَ الشيء .
  - \* وفى حديث وفد مَذْحِج « وُيمْسِي سَرَابُها طَامِسا » أَى أَنَّه يَذْهَب مرَّة ويُمُود أُخْرى . قال الخطَّابي :كان الأشبَه أَن يكون « سَرَابُها طَامِيا » ولكن كذا يُروى .

وقد تـكرر ذكر الطَّمْس فى الحديث . \_

- ﴿ طَمَطُم ﴾ (ه) في حديث أبي طالب « إنه لَغي ضَحْضَاحٍ مِن النَّار ، ولولاً يَ لَكَانَ في الطَّمْطَام » الطَّمْطَام » الطَّمْطَام أفي الأصل: مُعْظَم ماء البَحْر ، فاستَعَاره هاهنا لُمُعْظَم النَّار ، حيث اسْتَعَار ليسيرها الضَّحْضَاح ، وهو الماء القليلُ الذي يَبْلُغ الكَعْبَيْن .
- [ه] وفي صفة قريش « ليس فيهم طُمْطُمَانية حِمْيَر » شبَّه كلام حِمْير لِمَا فيه من الْأَلْفَاظ الْمُنكَرة بكلام العَجَم. يقال: رجلُ أَعْجَمُ طِمْطِمِيُّ. وقد طَمُطَم في كلامه.
  - ﴿ طَمُّ ﴾ ﴿ ﴿ فَي حَدَيْثُ خُذَيْفَةُ ﴿ خَرَجٍ وَقَدْ طَمَّ شَعَرَهُ ﴾ أَي جَزَّهُ واستَأْصَلُهُ .
    - \* ومنه حديث سَلمان ﴿ أَنه رُبِّيَ مَطْمُومَ الرأسَ».
    - (س) والحديث الآخر « وعنده رَجُل مَطْمُوم الشُّعَرِ » .
- [ ه ] ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه والنَّسَّابة « مامِن طامَّة ٍ إِلَّا وفوقَهَا طَامَّة ُ » أَى مامِن أَمْرٍ عَظِيمٍ إلا وفوقَه ماهو أعْظَمُ منه . ومامِن دَاهِية ٍ إِلَّا وفوقَهَا داهيةُ .
- ﴿ طَمَا ﴾ (ه) في حديث طَهْفة « ماطماً البحرُ <sup>(٢)</sup> وقام تِعَارُ » أي ارْتَفَعَ بأَمُواجِهِ . وتَعَارِ : اسمُ جَبَل .

<sup>(</sup>١) في ا: « تَرُاع » بالراء .

<sup>(</sup>٢) في الهروى : « بحر » .

#### ﴿ باب الطاء مع النون ﴾

- ﴿ طَنَبَ ﴾ (هـ) فيه « ما بين طُنْبَي الله بنة أحوجُ متَّى إليها » أى ما بين طَرَ فيهـا . والطُّنْب: أحدُ أطنَّاب الخيمة ، فاستعارَه للطَّرَف والنَّاحِية .
- (ه) وفى حــديث عمر رضى الله عنه « أنَّ الأشعث بن قيس تزوّج امرأةً على حُـكُمِما فردَّها عمر إلى أطْنَاب بَيتِها » أى إلى مَهْرِ مِثْلها . بُريد إلى مابُرِي عليه أمْرُ أَهْلِها وامتدَّت عليه أطْنابُ بُيُو بِهِم .
- (ه) ومنه الحديث « ما أحِبُ أن بَدِيق مُطنَّبُ بَيْت محَد، إن أَحْتَسِب خُطاى ً » مُطنَّبُ بَيْت محَد، إن أَحْتَسِب عَندَ الله مُطنَّبُ إلى مَشْدُ و دَبالأطناب ، يعنى ما أُحبُ أن يكون بَدْتي إلى جارِب بيته ؛ لأنى أَحْتَسِب عندَ الله كثرة خُطاى من بَدِيق إلى المَسْجد .
- ﴿ طنف ﴾ \* فى حديث جُرَيْج «كَان سُنَّتُهُم إِذَا تَوهَّب الرجُل منهم ثم طُنَّف بالفُجُور لم يقبلوا منه إلا القَنْل » أى اتَّهم . في على الله على ا
- ﴿ طنفس ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر « الطُّنفُسة » وهي بكسر الطا، والفا، وبضمهما ، وبكسر الطا، والفاء وبضمهما ، وبكسر الطاء وفتح الفاء : البساطُ الذي له خُمْل رَقيق ، وجمعهُ طَنَا فِس .
- ﴿ طَنَن ﴾ (س) في حديث على رضى الله عنه « صَرَبه فأطن قِحْقَه » أي جَعَله يَطِن من صَوْت القَطْع . وأصلُه من الطَّنِين وهو صَوْتُ الشي الصَّاب .
- \* ومنه حديث مُعاذ بن الجُوح « قال : صَمَدْتُ يوم بَدْر نحو أبى جهل ، فلمّا أَشَكَنَى حَمَاتُ عليه وضربتُهُ ضربةً أَطنَنْتُ قَدَمَه بِنصْفِ ساقه ، فوالله ما أَشَبّهُما حين طاحَت إلا النّواة تطيح من مِر ْضَخَة النّوى » أَطَنْدُتُهُا : أَى قَطعتُها . استعاره من الطّنين: صَوْتِ القَطْع والمرضَحة : اللّهَ التي يُر ْضَخ بها النّوى : أَى يُكْسَر.
- (س) وفي الحديث « فن تَطَّنُّ ؟ » أي من تَتهمُ ، وأصلُه تَظْنَّ ، من الظَّنَّة : التَّهمَة ، فأدغم الظَّاء في التَّاء ، ثم أبدل مهما طاء مشدَّدة ، كما يقال مُطلَّم في مُظْتَمَ .

أَوْرَده أَبُو مُوسَى فِي هذا الباب ، وذكر أنَّ صَاحِبِ« التَّتَمَّة» أُورَده فيه لظاً هِر اَهُظٰه . قال

ولو رُوى بالظاء المعجمة لجارَ. يقال : مُطّلِم ومظّلِم ، ومضطّلِم ، كما يقال : مُدَّكُر ومُذَّكِر ومُذَّكِر ومُذَّكِر .

\* ومنه حدیث ابن سِیرین « لم یکن عَلَی یُطَّنُ فی قَتْسُل عُثَمَان » أَی بُتَهُم . ویُرْوی بالظاء المعجمة . وسَیَجیء فی بابه .

﴿ طَنَا ﴾ \* في حديث اليهو دية التي سمّت النبي صلى الله عليه وسلم « عَمَدَتْ إلى سُم ۗ لا يُطْنِي » أي لا يَسْلِ

## ﴿ باب الطاء مع الواو ﴾

﴿ طوب ﴾ (ه) فيمه « إن الإسلامَ بدأ غريباً وسَيعود [ غريباً ] (١) كما بَدَأَ ، فطُو بَى الغرَباء » طُو بَى : اسمُ الجنَّة . وقيل هي شَجَرة فيها ، وأصلُها : فَعْلَى ، من الطّيب ، فلمَّ ضُمَّت الطّاء انقلبت الياء وَاواً . وقد تكررت في الجديث .

\* وفيه «طُوبَى للشَّام لأنَّ الَملائِكةَ باسِطَةٌ أَجْنِحَتَها عليها » المُرادُ بها هاهنا فُعْلَى من الطّيب، لا الجنة ولا الشَّجَرة .

﴿ طُوح ﴾ (س[ه]) في حديث أبي هريرة رضى الله عنه في يوم اليَرْمُوكِ « فما رُنّي مَوْطُن أَ كُثَرُ قِحْفاً ساقطاً ، وكفاً طائحةً » أي طائرةً من معصّمها ساقطة . يقال طاح الشيء يَطُوحُ ويطيح إذا سَقَط وهَلَك ، فيو عَلَى يَطيح من باب فَعِل يَفْعِل ، مثل حسِب يَحْسِب وقيل هو من باب باع يَبِيع .

﴿ طِود ﴾ \* في حديث عائشة تصِفُ أباها « ذلك طَوْدٌ مُنِيف » أي جَبَل عالي. وقد تكور في الحديث.

﴿ طور ﴾ \* ف حديث سطيح

\* فَإِنَّ ذَا الدَّهْرَ أَطُوارٌ دَهَارِيرُ \*

<sup>(</sup>١) زيادة من ا واللسان .

الأطُوارُ: الحَالاَتُ المُضْتَلِفة والتَّارَات، والحَدُودُ، وَاحدُها طَوْرٌ: أَى مَرَّةً مُلكُ ومَرَّةً هُلكُ ومَرَّةً هُلكُ

(س) ومنه حدیث النَّبیِذ « تَعَدَّی طَورَه » أی جاوزَ حَـدَّه وحاله الذی یَخُصُّه و یَحَلَّ فیه شُرْبُه .

\* وفي حديث على رضى الله عنه « والله لا أطُورُ بهما سَمَرَ سَمِيرٌ » أي لا أقرَّ بُه أبداً .

﴿ طُوع ﴾ (ه) فيه « هَو "ى مُتَبَعْ وشُح " مُطاَعْ " هو أن يُطِيمَه صاحِبُه فى مَنْع الحَقُوق التى أوجَبها اللهُ عليه فى ما له . يقال: أطاَعه يُطِيعه فهو مُطِيع. وطاع له يَطُوع ويَطِيع فهو طائِع، إذا أَذْعَن وانقادَ ، والاسمُ الطَّاعة .

\* ومنه الحديث « فإِنْ هُم طَاعُوا لك بذلك » وقيل : طاّع : إذا انْقاَد ، وأطاّع : اتَّبَسم الأُمْرَ ولم يُحَالفه . والاستطاعة : القُدْرة على الشّيء . وقيل : هي اسْتِفْعالمن الطّاعة .

(س) وفيه «لاطاعة في مَمْصِية الله » يُريد طاعة وَلات الأمر إذا أَمَرُوا بما فيه مَمْصِيسة كَالْقَتْل والقَطْعُونِحُوه. وقيل: معناه أن الطَّاعَة لا تَسْلم اصاحِبِها ولا تخْابُس إذا كانت مَشُوبَة بالمَمْسية، وإنَّمَسا تَصحُ الطَّاعـة وتخاص مع اجْتِناب المعاصى، والأوال أشبَه بمعنى الحديث، لأنه قد جاء مُقَيّده في غيره، كقوله «لا طاعة لَخُلوق في مَمْصِية الله » وفي رواية « مَمْصِية الخالِق».

\* وفي حديث أبي مسمود البَدْرِيّ رضى الله عنه « في ذكر المُطَّوِّعِين من المؤمنين » أصلُ المُطَّوِّعِ : المُتَطَوِّعِ ، فأَدْغِمَت التاه في الطاء ، وهو الذي يفعل الشي تبرُّعا من نَفْسه . وهو تفعُل من الطَّاعة .

(س) ومنه الحديث «لقد طَوّ فتُما بي اللَّهَاة » يقال: طوَّف تَطْويفاً وتَطُو افا .

\* ومنه الحديث «كانت المرأة تطوفُ بالبَيت وهي عُرْ يانَةٌ فَتَقُول : من ُيعِير ني تَطُو َافًا ؟ » تَجْعله على فَرْ جِها . هذا على حَذْف المُضَاف : أي ذا تَطُو َاف . ورواه بعضُهم بكسر التَّاء . وقال : هو الثَّوب الذي يُطاف به ، ويجوز أن يكون مَصْدراً أيضاً .

\* وفيه ذكر « الطَّواف بالبيت » وهو الدَّوَرَانُ حوله . تقول: طُفْت أَطُوف طَوْفا وطَوَافا ، والجُمُّ الأطْوَاف .

(ه) وفي حديث لقيط «ما يَبْسُط أحدُ كم يَده إلا وقع عليها قَدَحُ مُطَهَّرَة من الطوّف والأذَى » الطّوّف: الحدَث من الطّعام . المعنى أنَّ مَن شَرِب تلك الشَّربَة طَهُرُ من الحدَث والأذَى » وأنَّتَ القَدَح لأنه ذَهَب بها إلى الشَّرْبة .

\* ومنه الحديث « نُهِي عن مُتَحَدُّ ثَيْن على طَوْ فِهِما » أي عند الفَا يُط.

[ ه ] وحديث أبى هريرة رضى الله عنه « لا يُصَلِّ <sup>(٢)</sup> أحدُ كم وهو يُدَافع الطَّوْف » ورَواه أبو عُبيد عن ابن عبَّاس .

\* وفي حديث عمرو بن العاص ، وذكر الطاعونَ فقال « لا أرَاه إلاَّ رِجْزاً أو طُوفانا » أرادَ بالطُّوفان البَلاء ، وقيل الموت .

﴿ طُوق ﴾ ( ه ) فيه من ظَمَّمَ شِبْرا من أرضٍ طَوَّقه اللهُ مِن سَبْع أَرَضِينَ » أَى يَخْسِفُ اللهُ به الأرضَ فَتَصير البَّقْمَة المُفْصُوبة منها في عُنُقه كالطَّوق .

وقيل: هو أن يُطَوَّق حَمْلَهَا يوم القيامة أَى يُسَكَلَّف، فيكون من طَوْق التَّـكُنايف لَا من طَوْق التَّـقْليد.

( ه ) ومن الأو ل حمديث الزكاة « يُطَوَّقُ مالَه شُجَاعاً أَقْرَعَ » أَى يُجُعْل له كَالطَّوْقَ في عُنقه .

<sup>(</sup>۱) بعده فی الهروی : « وهو الحیض » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ا : « لا يصلِّي » وفي اللسان : « لا يصلِّين ً » والمثبت من الهروى .

الله ومنه الحديث « والنخلُ مُطَوَّقَةٌ بشَمَرها » أى صَارَت أعـذاقُها لهــا كالأطْوَاقِ في الأَعْنَاقِ .

\* ومن الثانى حديث أبى قتادة ومُرَاجَعَة النبى صلى الله عليه وسلم فى الصَّوم « فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ودِدْت أبى طُوِّقتُ ذلك » أى ليتَه جُعِل ذلك داخلاً فى طاقتى وقُدْرَتى ، ولم يكن عاجزاً عن ذلك غير قادر عليه لضعف فيه ، ولكن يَحْتَمَلُ أنه خاف العجز عنه للحقوق التي تَلزَمُه لنسائه ، فإن إدَامَة الصَّوم تُحِلِّ بحظُوظهن منه .

(س) ومنه حديث عامر بن أُفَهَيْرة .

# \* كُلُّ امْرِيْ مُجَاهِدٌ بطَوْ قِهِ \*

أَى أَقْصَى غَا يَتِه ، وهو اسم لِقُدار ما يُمْكِن أَن يَفْعَـله (۱) بَشَقَّة منه . وقد تكرر في الحديث .

﴿ طُولَ ﴾ (س) فيه «أُوتيتُ السَّبْعَ الطُّولَ »الطُّولَ ،الطُّولَ ،الطُّولَى، مثل الحُبَرَ في الحُبْرى . وهــذا البناء يلزمُه الألفِ واللامُ والإضافةُ . والسَّبع الطوّلِ هي البَقَرة ، وآل عِمران ، والنِّساء ، والمَا يُدة ، والأَنْعَام ، والأَعْراف ، والتَّوبة .

\* ومنه حديث أم سَلَمة « أنه كان يقرأ فى المَغْرِب بطُولَى الطَّولَيَـيْن »الطولَيَـيْن: تَثْنِية الطُّولَى، ومُسذ كَرَّهُ ها الأطولُ : أى أنه كان يقرأ فيها بأطُـول السُّورَ تَين الطَّويِلنَين . تَعَنَى الأَنْعام والأعراف .

(س) وفى حديث استسقاء عمر «فَطَالَ العبَّاسُ عَرَ » أَى غَلَبه فى طُول القاَمة ، وكان عمر طَويلاً من الرِّجال ، وكان العبَّاس أشدَّ طُولًا منه .

وروى أنَّ امْرأة قالَت : رأيتُ عبَّاساً يَطُوفُ بالبيت كَأَنَّه فُسْطاَط أَبْيَصُ ، وكانَت رَأَت على ان عبد الله بن عباس ، وقد فَرَعَ الناس طُولًا ،كأنه رَاكَب مع مُشاَة ، فقالت : من هذا فأُعْلِمتُ ، فقالت : إنَّ الناس ليَرذُلُونَ . وكان رأس على بن عبدالله إلى مَنْكِب أبيه عبد الله ، ورأسُ عبدالله إلى مَنْكِب العبَّاس ، ورأسُ العبَّاس إلى مَنْكِب عبد المطلب .

<sup>(</sup>١) في ا « يَفْعَل » .

- (س) وفيـــه « اللهم بك أحاول وبك أطاول » أطاول: مُفاعَلة من الطَّوْل بالفتح ، وهو الفَصْل والعُلُوّ على الأعْداء .
- ( ه ) ومنه الحديث « تَطَاوَل عليهم الرَّبُّ بفَضْله » أى تَطُو ّل (١) ، وهو من باب : طارَقْتُ النَّمُل ، في إطْلاقها على الوّاحد .
- \* ومنه الحديث «أنه قال لأزْواجه: أوَّ لُكُنَّ مُلُوقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا، فاجْتَمَعْن بَتَطَاوَلْن، فطالَبْهُنَّ سَودَةُ، فساتَت زينَبُ أُوَّلَهُنَّ » أُرادَ أَمَدَّ كُنَّ يداً بالعَطاء، من الطَّوْل، فظنَنَهُ من الطُّول . وكانت زينَبُ تَعْمَلُ بيدِها وتَتَصَدَّق به .
- (ه) ومنه الحديث « إنَّ هَذَين الحَيَّيْن من الأَوْس والخَوْرَج كَانَا يَتَطَاولاَن على رسول الله صلى الله على ومنه الحديث « إنَّ هَذَين الحَيَّيْن من الأَوْس والخَوْر رَج كَانَا يَتَطَاولاَن على عَدوه ويتَبارَيان في ذلك ليكون كُلُّ واحد منهما أَبْلَغ في نُصْرَته من صاحبه ، فشبة ذلك التَّبَارِي والتَّغَالِب بتَطاول الفَحْلين على الإبل ، بَذُبُّ كُلُّ واحد منهما الفُحُول عن إبله ليظهر أيُّهما أَكثرُ ذَبًّا .
- (ه) ومنه حدیث عثمان « فَقَفْرَ قَ الناسُ فِرَ قَا ثَلاثًا : فَصَامَتُ صَمَّتُهُ أَنْفَذُ مِن طُو ْلَ غَيْرِه » ويُرُوى « من صَوْل غيره » أى إمْسَاكَهُ أَشَدُّ مِن تَطَاوُل غَيْرِه . يقال : طَال عليه ،واسْتَطال، و تَطَاوُل ، إذا عَلَاه و تَرَفَعَ عليه .
- (س) ومنه الحديث « أَرْبَى الرِّبا الاستطالَةُ في عِرْض النَّاس » أي اسْتِحْقارُهم ، والتَّرَفُّع عليهم ، والوَّقيعة فيهم .
  - (س) وفى حديث الخيل « ورجل طَوَّل لها فى مَر ْج فَقَطَعَتْ طِوَ كُمَا » .
- (ه) وفى حديث آخر « فأطال لها فقطَّمت طِيَامًا » الطَّول والطَّيَل بالكسر : الحَبْل الطَّو بل يُشَدُّ أَحَدُ طَرَ فَيه و بَرْ عَى ولا يَذْهَب الطَّو بل يُشَدُّ أَحَدُ طَرَ فَيه و بَرْ عَى ولا يَذْهَب لوجْهِه . وطَوَّل وأطال بمعنَّى: أى شدّها فى الحَبْل .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « أَى أَشْرُفَ » .

- \* ومنه الحديث « لِطِوَلِ الفَرسِ حمَّى » أَى لصَاحِبِ الفَرَسِ أَن يَحْمِيَ المُوضِعَ الذَى يَدُورُ في المَشْدُودُ في الطِّولِ إذا كَانَ مُباحاً لَا ما لِكَ له .
- \* وفيه « أنه ذكر رجُلا من أصْحابه تُعبِض فَكُفَّن فَى كَفَن غيرِ طَائِل » أَى غَيرِ رَفِيع ولا نَفِيس . وأصلُ الطَّائِل: النَّفْع والفائِدة .
- (س) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه فی قَتْل أبی جهل «ضرَ بْتُهُ بسَیفِ غَیرِ طا اِل » أی غیر ماضِ ولا قاطع ، كا نَه كان سَیفاً دُوناً بین السَّیوف .
- ﴿ طُوا ﴾ (س) في حديث بدر « فَقُذُوْا فِي طَوِيّ مِن أَطُواء بدُّرٍ » أَى بئر مَطُوبيّة من أَبَارِها. والطّويّ في الأَصْل صِفة أَ ، فَعِيل بمعنى مَفْعُول، فاذلك جَمعُوه على الأَطُواء، كَشَر يف وأَشْراف، و يَتِيم وأَيْتَكُم ، و إن كان قد انْ قَلَ إلى باب الاسْميّة .
- \* وفى حديث فاطمة رضى الله عنها « قال لها : لا أُخْــدُمُكَ وأَتْرُكُ أَهل الصَّفَّة تَطُوَى أَبطونَهُم » يقال : طَوِى من الجوع يَطُوى طَوَى فهو طاوٍ : أَى خَالِى البَطْن جائع لم يأكل . وطَوَى يَطوى يَطوى إذا تعمَّد ذلك .
  - (س) ومنه الحديث « يَدِيتُ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طَاوِ ٍ » .
  - \* والحديث الآخر « يَعِلْوِي بَطْنَهَ عن جَارِهِ » أَى يُجِيبِع نَفْسه ويُؤْثِر جارَه بطَعامِه .
- (س) والحديث الآخر « أنه كان يَطْوِي يوميْن » أَى لا يَأْ كُل فيهما ولا يَشْرَب. وقد ترر في الحديث.
- (س) وفي حديث على وبناء الكعبة «فَتَظُوَّتُ مُوضِعَ البيت كَالْحَجَفَة» أي استَدَارَت كَالْحَجَفَة» أي استَدَارَت كَالتُّرُس . وهو تَفَعَلَت ، من الطَّي .
- \* وفى حديث السَّفَر « اطْوِ لَنَا الْأَرْض » أَى قَرِّبْهَا لَنَا وسَمِّلِ السَّيْرِ فيها حتى لا تَطُولَ علينا ، فسكأ نَّها قد طُوِيت .
- \* ومنه الحديث « إن الأرضَ تُطُوَى باللَّيل ما لا تُطُوى بالنَّهار » أَى تُقُطَع مسافَتُها ، لأنَّ الإنسان فيه أنشطُ منه في النَّهار ، وأقدرُ على المَشْي والسَّير لعدَم ِ الحرِّ وغيره .

وقد تكرر فى الحديث ذكر « طُوًى » وهو بضم الطاء وفتح الواو المُخَفَّفة : موضع عند باب مكة يُستحب ُ لمن دَخَل مكة أن يَغْتسل به .

#### ﴿ باب الطاء مع الهاء ﴾

﴿ طَهُر ﴾ (ه) فيه « لا يَقْبُلُ اللهُ صلاةً بغير طُهُور » الطَّهُور بالضَّم : التَّطَهُّر ، وبالفَتح الماء الذي يُتَطَهَّر به ، كَالْوَضُو، والوضوء ،والسَّحُور والسَّحور . وقال سيبويه : الطَّهور بالفتح يقَع على الماء الذي يُتَطَهِّر به مَا التعلمُّر . الحديث بفتح الطاء وضمها ، والمرادُ بهما التعلمُّر .

وقد تـكرر لفظُ الطَّهارة في الحديث على اختلاف تصرُّفه . يقال : طَهَر يَطُهُر طُهُرا فهو طاهِر . وطَّهُو يَطُهُر ، وتَطَهَّر ، وتَطَهَّر يَتَطَهَّر يَتَطَهَّر يَتَطَهَّر يَتَطَهَّر يَتَطَهَّر يَتَطَهَّر اللهُ الطَّهُور في الفِقْه : هو الذي يَرَفَعُ الحدَث ويُزيل النَّجَسَ ؛ لأن فَعُولًا من أَبْذيه المُبَالغة ، فكأنَّه تناهي في الطَّهَارة . والماه الطَّاهر عُير الطَّهُور : هو الذي لا يَرْفع الحدَث ولا يُزيل النَّجَسَ ، كالمُسْتَعْمَل في الوَّضوء والعُسْل .

- \* ومنه حديث ماء البحر « هو الطَّهُورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْكَتُه » أَى الْمُطَهِّرِ .
- \* وفى حديث أم سَلَمة « إنّى أطيلُ ذَيلِي وأمْشِي في المسكان القَذِر ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يُطَهِّرُه ما بعده » هو خاصٌ فيما كان يابساً لا يَمْلَق بالنَّوب منه شَيء ، فأمًا إذا كان رَطْبًا فلا يطْهُر إلَّا بالعَسْل . وقال مالك : هو أن يَطأَ الأرضَ القَذِرة ، ثم يَطأَ الأرضَ اليابسة النَّظِيفَة ، فإنَّ بعضَها يُطَهِّر بعضاً . فأما النَّحاسَةُ مِثْل البول ونحوه تُصِيب النَّوب أو بعض الجسد فإنَّ ذلك لا يُطَهِّره إلَّا الماء إجماعا . وفي إسْنادِ هذا الحديث مَقاَلُ .

﴿ طَهُم ﴾ (ه) في صفته عليه السلام « لم يكن بالمُطَهَّم » الْطَهَّم : الْمُنْتَفِخُ الوجْه . وقيل : الفَاحِشُ السِّمَن . وقيل : النحيفُ الجُسْمِ ، وهو من الأُضدَادِ (١) .

(۱) فى الهروى : « قال أحمد بن يحيى : اختلف الناس فى تفسير هذا الحرف ، فقالت طائفة : هو النتفخ الذى كلّ عضو منه حَسَنٌ على حِدَته . وقالت طائفة : المطهّم : الفاحش السَّمَن . وقيل : هو المنتفخ الوجه ، ومنه قول الشاعر : « ووجه فيه تَطْهيم ُ \*

أى انتفاخ وجَهامة . وقالت طائفة : هو النحيف الجسم . قال أبو سعيد : الطَّهْمة والطُّخْمة في اللون : تجاوز الشَّمرة إلى السواد ، ووجه مطهَّمْ ، إذا كان كذلك » .

﴿ طَهُمَلُ ﴾ (س) فيه ﴿ وقَفَتَ امرأَةٌ على عُمَر فقالت: إنى امرأَةٌ كَهْمَلَة ﴾ هي الجسيمةِ القَهِيعة . وقيل الدَّقِيقة . والطَّهْمَل : الذي لا يُو جَدُ له حَجْمٌ إذا مُسَّ .

﴿ طَهَا ﴾ [ ه ] في حديث أمّ زَرْع « وما طُهاةُ أبي زَرْع » نعني الطّبّاخين ، واحدُهُم : طَآهِ ِ . وأصلُ الطّبَوْ ؛ الطّبَوْ ، الطّبُو ، الطّبَوْ ، الطّبُو ، الطّبَوْ ، الطّبَوْ ، الطّبَوْ ، الطّبَوْ ، الطّبَوْ ، الطّبُو ، الطّبَوْ ، الطّبُو ، الطّبُولُ ،

(ه) ومنه حدیث أبی هر برة « وقیل له : أسمِمْتَ هذا من رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ فقال : إلّا (۱) ماطَهُوی؟ » أی ماَعَمَلی إن لم أشمَّه ؟ یعنی أنه لم یَـکُن لی عَمَل غیر السَّماَع ، أو أنه إنْكار لأن یکونَ الأَمْرُ علی خِلافِ ماقال . وقیل هو بمعنی التَّعجُّب ، كأنه قال : وإلّا فأیُّ شی و فیلی و إحْد کامی ماسمِمْت (۱) ا

#### ﴿ باب الطاء مع الياء ﴾

﴿ طَيب ﴾ ﴿ قد تكرر في الحديث ذكر « الطّيّبُ والطّيّبُات » وأكثر ماتَرِ ذُ بمعنى الحلال ، كَا أَنَّ الخبيثَ كنابة عن الحرام . وقد يَرِ دُ الطّيّبُ بمعنى الطاهر .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لعمَّار ( ع ) : مَر ْ حبًّا بالطَّيِّب الْمُطَيَّب » أي الطاهر الْمُطْهَرِّ .
- (ه) ومنه حديث على « لمّا ماتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بأبى أنتَ وأمَّى طِبْتَ حيًّا ومَيِّتاً » أى طَهُرْتَ .
- ( ه ) « والطّيّباتُ في التّحيّات » أي الطّيباتُ من الصلاة والدعاء والـكلام مَصْروفات ۗ إلى اللهِ تعالى .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « إذاً » .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى على هذه التوجيهات ، قال : « وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي : الطَّهْي : لذَّ نْبُ فى قول أبى هريرة . وطَهَى طَهْيّاً إذا أذنب . يقول : فما ذنبى ؟ إنما هو شىء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وقد حكى السيوطي في الدر النثير هذا التوجيه عن الفارسي ، عن ابن الأعرابي أيضا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروى من قول عمار نفسه .

- (ه) وفيه «أنه أمَر أن تُسَمَّى المدينةُ طَيْبة وطابة » ها من الطَّيب ، لأنَّ المدينة كان السُهُا رَيْرُبَ ، والتَّرْبُ (١) الفَساد ، فنَهى أن تُسَمَّى به وسمَّاها طَيْبة وطابة ، وها تأنيث طَيْب وَطاب ، بمعنى الطاهر ؛ نُخلُوصِها من الشّرك طَيْب وَطاب ، بمعنى الطاهر ؛ نُخلُوصِها من الشّرك وتطهيرها منه .
  - \* ومنه الحديث « جُعِلت لِيَ الأرضُ طيِّبةً طَهوراً » أَى نَظِيفة غير خَبِيثة .
- \* وفى حديث هَوازِنَ « من أحبَّ أن يُطَيِّب ذلك منكم » أى يُحَلِّله ويُبيحَه. وطابَت نفسُه بالشيء إذا سَمَحت به من غير كراهة ولا غَضَب (٢).
- (ه) وفيه «شهدتُ غُلاماً مع عُمُومَتى حِلْفَ الْمَطَيَّبِينِ » اجتمع بنُو هاشم وبَنُو زُهْرة وَتَيْمُ في دارِ ابن جُدْعان في الجاهليَّة ، وجَعلوا طِيبا في جَفْنة وغَسوا أيديهم فيه ، وتحالَفُوا على التَّناصُر والأَحْدِ للمظلوم من الظَّالُم ، فسُمُّوا المطيَّبَين . وقد تقدم في حرف الحاء .
- (ه) وفيه « نَهَى أَن يَسْتَطِيب الرجُــلُ بيمينه » الاسْتِطابة والإطابة : كِنايَةُ عن الاسْتِناء . أُمّى بها من الطيب ؛ لأنه يُطيِّبُ جَسَده بإزالة ماعليه من الخَبَث بالاسْتِنْجاء : أَى يُطَهِّره . يقال منه : أطاب واسْتَطاب ، وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « ابْغِينِي حَديدةً أَسْتَطيبُ (٢) بها » يريدُ حَلْقَ العانةِ ؛ لأنه تنظيفُ وإِرَالَةُ أَذًى.
- ( ه ) وفيه « وهم سَبْيٌ طِيَبَةٌ » الطَّيَبَة \_ بكسر الطاء وفتح الياء \_ فِعَلَة ، من الطِّيب، ومعناه أنه سَبْيٌ صحيحُ السِّباء لم يكن عن غَدْر ولا نَقْض عَهْد
- \* وفي حديث الرؤيا « رأيتُ كاننا في دارِ ابْن زَيدٍ وأُتينا برُطَب ابنِ طابٍ » هو نوع من أُنواع تَمْر المدينة مَنْسوب إلى ابن طابٍ : رجلٍ من أهلِها . يقال : عِذْقُ ابنِ طابٍ ، ورُطَب ابن طاب ، وتمر ابن طاب .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « التَّأَرُّب » .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ بالصاد المهملة . قاله مصحح الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « أستَطِبْ » .

- (س) ومنه حديث جابر « وفي يده عُرْ جُون ابنِ طاب » .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « أنه دخل على عُمَان وهو تَحْصُور ، فقال : الآنَ طاب الْمُضَرِّبُ » أى حَلَّ القِتال . أراد : طاب الضَّرْبُ ، فأبدلَ لام التَّعْريف مياً ، وهي لُغةُ معروفةُ .
- وفى حديث طاوس « أنه سُئل عن الطابة تُطبخُ على النَّصْف» الطابةُ: العصير ، سُمِّى به لِطِيبه وإصْلاحِه ، على النِصف : هو أن يُعْلى حتى يَذْهَب نِصفه .
- ﴿ طير ﴾ (هس) فيه « الرؤيا لأوّل عابر ، وهي على رِجْل طائر » كلُّ حرَكَةٍ من كُلة أو جارٍ يَجْرى فهو طائر مجازاً ، أراد : على رِجْل قَدَر جارٍ ، وقَضاء ماضٍ ، من خيرٍ أو شرّ ، وهي لأوّل عابر يَبْبُرها : أَى أَنْهَا إِذَا احتَمَلت تأويلين أو أكثر فَعَبَرها من يعْرف عِبارتها وقعَت على ماأوّلَها ، وانتنى عنها غيرُه من التأويل .
- \* وفى حديث آخر « الرُّوْيَا على رِجْل طائر مالم ُتَعْبَر » أى لا يَسْتَقِر ۗ تَأْوِيلُمِا حتى تُعْبَر . يريدُ أنها سريعة السُّقُوط إذا عُبِرَت . كما أنَّ الطَّير لا يَسْتَقِر ٓ فى أكْثَرَ أحواله ، فسكيف يسكونُ ماعلى رِجْله ؟
- \* وفى حديث أبى ذَرِّ « تركنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما طائرٌ يَطِير بجناحيه إِلَّا عِنْدَنا منه عِلم » يُعنى أنه اسْتَوفى بيانَ الشَّر يعة وما يُحتّاج إليه فى الدَّين ، حتى لم يبْق مُشْكِل . فضرَب ذلك مَثَلا . وقيل : أرَادَ أنه لم يَثرَك شيئًا إلَّا بَيَّنه حتى بيّن لهم أحْكام الطَّير وما يَحِلُ منه وما يَحْرُم ، وكيفَ يُذْبَح ، وما الَّذَى يُنْدِى منه المُحْرِم إذا أَصابَه ، وأَشْباه ذلك ، ولم يُرِد أنَّ فى الطَّير عُلمًا سِوَى ذلك عَلَّهم إيَّاه ، أو رَخَّص لهم أن يَتَمَاطُو ا زَجْرَ الطَّير كما كان يَفْعَله أهلُ الجاهلية .
- \* وفى حديث أبى بكر والنَّسَّابة « فَمِنْكُمْ شَيبَةُ الحَمْدُ مُطْعِمُ طَيْرِ السَّمَاء ؟ قال : لا » شَيبةُ الحَمْد : هو عبد المطّلب بن هاشم ، سُمِّى مُطْعِمَ طير السَّمَاء ، لأنه لما يَحَرَ فِدَاء ابْنَهِ عبدِ اللهُ أبى النبى صلى الله عليه وسلم مائة بعير ، فَرَّقَهَا على رُؤُوسِ الجَبالِ فَأَكَلَتُهُ اللهُ .
- (ه) وفى صفة الصحابة «كأتَّما على رُوُّوسهم الطَّير » وصَفَهم بالشَّكون والوَقار ، وأنهم لم يكن فيهم طَيْشُ ولا خِفَّة ؛ لأن الطَّيرَ لا تَكادُ تقَعُ إلا عَلَى شيء ساً كِن .

- \* وفيه « رَجُلُ مُسْكِ بِعِنَانَ فَرَسِه في سبيل الله يَطِير على مَثْنِه » أَى يُجْرِيه في الجهاد. فاستَعار له الطَّيَرانَ .
- \* ومنه حديث وابِصَة « فلما تُعتِل عُمْانُ طار قَلْبي مَطارَه » أَى مالَ إلى جهة يَهُو اها وتعلَّق بها . والمَطارُ : موضعُ الطَّيَر ان .
- (س) ومنه حديث عائشة « أنها سَمعت من يَقُول : إِنَّ الشُّوَّمَ في الدَّارِ والْمرَّأَة ، فطارَت شِقَّةٌ منها في السَّماء وشِقَّةٌ في الأرض » أي كأنها تفرَّقت وتقطَّمت قطَّماً ، من شدَّة الفَضَ .
  - (س) ومنه حديث عُرْوة «حتى تَطَايَرَت شُؤُون رَأْسِه » أَى تَفَرَّقت فَصَارَت قَطِعاً .
    - (س) ومنه الحديث « خُذْ ماتَطَا ير من شَعَر رَأْسِكِ » أي طال وتَفَرَّق .
- \* وفى حديث أمّ العلاء الأنصارية « اقْتَسَمْنا الْمَاجِرِين فطارَ لنا عُمَّانُ بنُ مَظْمُون » أى حصَل نصِيبُنا منهم عُمَّان .
- (س) ومنه حديث رُوَيْفِع « إِنْ كَانَ أَحدُنا فِى زَمَان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيَطِيرُ له النَّصْلُ وللآخر القِدْحُ » معناهُ أَنَّ الرجُلين كَانَا يَقْتَسِمَان السَّهُمْ فيقع لأحدها نَصْلُهُ وللآخر قِدْحُه . وطائرُ الإنسان : ماحَصَل له في عِلْم الله عما قُدَّر لَه .
- ( ه ) ومنه الحديث « بالمَيْمون طائرُه » أى بالمُبارَك حَظُّه . ويَجُوز أن يَـكُون أصله من الظَّير السَّانِح والبارح .
- \* وفى حديث السَّحور والصَّلاة ذكر « الفجْر المُسْتَطير » هو الذى انتَشَر ضَوهه واعْتَرض في الأُفْق ، بخلاف المُسْتَطِيل .
  - \* وَمنه حديث بني قُرَ يَظَةً :

وهَانَ على سَرَاةِ بَنِي لُوَّيَ ۗ حَرِيقُ بالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

أَى مُنْتَشِر مَتَفَرِّق ، كأنه طار في نواحيها .

(س) ومنه حديث ابن مسعود « فَقَدْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فَقُلْنا : اغتيل

أو اسْتُطِير » أى ذُهِبَ به بسُرْعَة كأن الطَّير حَمَلته ، أو اغْتَالَه أحدُ . والاسْتِطارةُ والتطايرُ : التفرّق والذَّهابُ .

- (ه) وفى حديث على « فأطَرْتُ الحُلَّةَ بينَ نِسَائِي » أَى فَرَّقْتُهَا بينَهُنُ وَقَسَّمْهَا فيهنَّ . وقد تقدَّم .
- (س) وفيه «لا عَدُوى ولا طِيرَة » الطِّيرَة بكسر الطاء وفتح اليا، ، وقد تُسَكَّن : هي النَّشاؤُم بالشَّيء ، وهو مصدر تَطيَّر ، يقال : تَطيَّر طِيرَة ، وتَخير خِيرَة ، ولم يجي، من المصادر هكذا غيرها . وأصلُه فيا يُقال : التّطير بالسَّوانِح والبَوارِح من الطَّير والظباء وغيرها . وكان ذلك يَصُدّهم عن مقاصِدهم ، فنفاه الشَّرْع ، وأبطَله ونهى عنه ، وأخبَر أنَّه ايس له تأثير في جَلْب نفع أو دَفع ضرّ . وقد تـكرر ذكرها في الحديث أسمًا وفعلاً .
- \* ومنه الحديث « ثَلَاثُ لا يَسْلَمُ أَحدُ منهن ۚ : الطَّيرَةُ واَلَحْسَدُ والظَّنُّ . قيل : فما نَصْنَع؟ قال : إذا تَطَيَّرْتَ فامْضِ ، وإذا حَسَدْتَ فلا تَبْغِ ، وإذا ظَنَنْتَ فلا تُحُقِّق » .
- \* ومنه الحديث الأخر « الطِّيَرةُ شِرْكُ ، وما مِنَّا إِلَّا ، ولكَنَّ الله يُدَهِبُه بالتَّوكُل » هكذا جاء في الحديث مَقْطُوعاً. ولم يذكر المُسْتَثْني : أي إلَّا وقَدَ يَعْتَرِيه التَّطْيُّر وتَسْبق إلى قَلْبه الكَراهَةُ . فَحُذَف اخْتِصَاراً واعْتِماداً على فَهُم السَّامع .

وهـــذَا كعديشــهِ الآخر « مافينــا إلَّا مَن \* هَمَّ أَوْ لَمَّ ، إلَّا بحبي بن زَكَرِيًّا » فأظْهرَ الْمُشْتَثْني.

وقيل إنَّ قَوله: « وما مِنَّا إِلَّا» مِن قول ابن مسعود أَدْرَجَه فى الحديث، وإنما جَعَل الطَّيرَة من الشَّرْك، لأنَّهُم كانوا يَعْتَقِدُون أَن التَّطَيُّر يَجِلْب لهم نَفْعاً أَو يَدْفَعَ عَهُم ضرَّا إذا عَمِلوا مُوجبه، فَكَا نَهُم أَشْرَكُوه مع الله فى ذلك.

وقوله : « ولكنّ الله ُ مُذْهَبُه بالتَّوكُّل » معناه أنه إذا خَطر له عارِضُ التَّطير فَتَوكَّل على الله وسلَّم إليه ولم يَعْمَل بذلك الخَاطر غَفره الله له ولم مُيؤاخِذْه به .

( ه ) وفيه « إِيَّاكُ وطِيرَاتِ الشَّبابِ » أَى زَلَّاتِهِم وغِرَّاتِهِم ( ) ، جمع طِيرَة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل واللسان : « وعَثَر اتِّهِم » وأثبتنا مافى الهروى و ١ .

- ﴿ طيش ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الْحَسَابِ ﴿ فَطَاشَتِ السِِّّجِلاَّتَ وَتَقَلَّلَتَ البِطَاقَةُ ﴾ الطَّيْشُ : الخِفَّة . وقد طاشَ يَطِيشَ طيشًا ، فهو طائشٍ .
- (س) ومنه حسدبث عمر بن أبى سَلَمَة «كانت يَدَى تَطِيش فى الصَّحْفَة » أى تخفِّ وتَتَنَاول من كُل جَانِب.
  - \* ومنه حديث جرير « ومنها العَصِلُ الطَّائِشِ » أي الزالُّ عن الهِدَف كذا وكذا .
- (س) ومنه حــديث ابن شُبْرُمة « وسُثِل عن السُّـكُر فقـالَ : إذا طاشَت رِجُلاه وَاخْتَكَطَ كَلامُه » .
- ﴿ طيف ﴾ \* في حديث المَّيْعَث « فقال بَعْضُ القوم: قد أصاب هذا الغلام لَمَمْ أو طَيْفُ من الجن م أي عَرَض له عارض مهم . وأصل الطيف : الجُنُونُ . ثم استُعْمِل في الغَضب ، ومَس الشيطان ووسُوسَته . ويقال له طائف ، وقد قُرى بهما قوله تعالى « إنَّ الَّذِين اتَّقَوْ ا إذا مسَّمُم طيفُ مِن الشَّيْطانِ » يقال طاف يَطِيف ويَطُوف طيفاً وطوْفاً ، فهو طائف ، ثم سُمّى بالمِصْدر . ومنهطيف الخيال الذي يَرَاه النائم .
  - (س) ومنه الحديث « فطاف بى رَجُلُ وأَنَا نَائِمٌ » .
- (س) وفيه « لا تزال طائفة من أمَّتي على الحق » الطائفة : الجماعة من النَّاس. وتقع على الحق » الطائفة : الجماعة من النَّاس. وتقع على الواحد ، كأنه أراد نَفْساً طائفة . وسُئل إسحاق بن راهويه عنه فقال : الطائفة دُون الألف، وسيبنُاغ هذا الأمر على أنْ يكون عَدَد المُتَمَسِّكِينَ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحابه ألفاً ، يُسلّى بذلك أن لا يُعْجبَهم كُثْرَة أهل الباطل.
- \* وفى حديث عِمْر ان بن حُصَين وغلامِه الآبق « لأَقْطَعَنَّ منه طائفاً » هكذا جاء فى رواية : أى بعض أطرافِه . والطَّائفةُ : القِطْعةُ من الشيء . ويروى بالباء والقاف . وقد تقدَّم .
- ﴿ طَيْنَ ﴾ ( ه ) فيه « مامِن نَفْسِ منفُوسة تموتُ فيها مِثْقَالُ مُلْةَ مَن خَيْر إلَّا طِينَ عَلَيه يومَ القيامة طَيْنًا » أى جُبل عليه . يقال طانه الله على طِيلَةٍ : أى حَلَقه على جِبِلَّته . وطيئةُ الرَّجُل : خَلْقُه وأَصْلُه . وطَيْنًا مصْدَر من طان . ويُروى « طِيمَ عليه » بالميم . وهو بَمَمْنَاهُ .
- ﴿ طَيَا ﴾ ( ه ) فيه « لمَّا عَرَض نَفْسَه على قبائل العَرَّب قالوا له : يَانْحَمدُ اغْمِدْ لِطِيَّتك » (١٠٠ أَى امْضِ لُوجْهِكُ وقصْدِكُ . والطِّية : فِعْلة ، من طَوَى . وإنَّمَا ذَكَرْ ناها هاهنا لأَجْلِ لَفُظِمًا .
  - (١) الطِّية ، بالتشديد والتخفيف كا ذكر الهروى والسيوطى فى الدر .

#### حرونسالظهاء

# ﴿ باب الظاءمع الممزة ﴾

- ﴿ ظَارَ ﴾ \* فيه « ذَكُرابْنَه إبراهيم عليه السلام ، فقال : إنَّ له ظِئراً في الجُنَّة » الظَّائر : المُرْضِعَةُ غَيرَ ولَدها . ويقَعُ على الذَّ كَر والأُنْثَى .
- \* ومنه حدیث سَیف القَیْن « ظِـئرُ إبراهیم ابن النبی صلی الله عایه وسـلم » هو زَوجُ مُرْ ضِعَته .
  - (س) ومنه الحديث « الشهيد تَبْتَدِرُه زَوْجَتَاه كَظِئْرَيْن أَضَلَتَا فَصِيلَيهما ».
    - (س) ومنه حديث عمر «أعْطَىٰ رُبَعَةً يَتْبعُهُا ظِئْرَاها » أَى أُمُّهَا وأَبوها.
- (ه) وفى حديث عمر « أنه كَتَب إلى هُنَيِّ وهو فى نَعَمَ الصَّدَقة : أَن ظَاوِرْ . قال : « فَكُنَّا نَجَمَعُ النَّاقَتَين والثلاثَ على الرُّبَع » . هـكذا رُوى بالواو . و فَ فَى اللَّغة : ظائر ، بالهمز .

والظّنار: أن تُعْطَف الناقة على عَير وَلَدِها. يقال: ظَأْرَها يَظْأَرُها ظَأْرًا ، وأَظْأَرَها وظَاءَرَها . والاسم الظّنارُ ، وكانوا إِذا أَرَادُوا ذلك شَدُّوا أَنْفَ النَّاقة وعَينيَها ، وحَشَوْا في حَيائها خِرْقة ثم خَلُوه بخِلاَلَين وَتَركُوها كذلك يَو مَين فَتَظُنُ أَنَّها قد مُخِضَت للولادَة ، فإذا غمَّها ذلك وأكرَبها فَيُسُوا عَنها واستَخْرجُوا الحَرْقة من حَيائها ، ويكونون قد أعَدُّوا لها حُواراً من غيرها فيلطخُونه بتلك الخُرْقة ويُقدِّمُونه إليها ، ثُم يفتَحُون أَنفَها وعَينيها فإذا رَأْت الحوار وشَمَّته ظَنَّت أنها وَلدته فَـتَرُ أَمُه وتَعطف عليه .

- \* ومنه حديث قَطَن ﴿ ومَن ظَأَرُه الإِسَّارُم ﴾ أي عَطَفه عليه .
  - \* وحديث على ﴿ أَظْأَرُ كُمْ عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّمَ تَفَرُّونَ مَنَهُ ﴾ .

- ( ه ) وحديث ابن عمر « أنه اشْتَرى ناقةً فرَأَى بها تَشْرِيمَ الطِّئارِ فردّها ».
- \* وحديث صَعْصَعة بن ناجِية جدّ الفرزدق « قد أَصَبْنا ناقَتَيْك ، ونَتَجْناها ، وظَأَرْناهُا على أَوْلادِهِما » .

#### ﴿ باب الظاء مع الباء ﴾

- ﴿ ظبب ﴾ (س) فى حديث البراء « فَو صَعْتُ ظَبيبَ السَّيف فى بَطْنِه » قال الحر بى : هَكذا رُوى . وإنما هو « ظُبَة السَّيف » وهو طر فه ، ويُجْمع على النَّظْبَاة والنَّابين . وأما الضَّبيبُ بالضَّاد فسَيَلانُ الدَّم مِن الفَم وغَدره . وقال أبو موسى : إنما هو بالصاد المهملة ، وقد تقدَّم فى مَوْضعه .
- ﴿ ظَبِي ﴾ (ه) فيه أنه بَعَث الضَّحاكُ بنسُفيان إلى قَوْمه وقال: إذا أَ تَنْيَتُهُم فَارْبِضُونَ وَالِهِم ظَبَيْاً » كان بَعَثه إليهم يَتَجَسَّس أَخْبَارَهُم ، فأمره أن يكون منهم بحيثُ يرَاهُم ، فإن أرادُوه بسوء تَهَيأ له الهَرَب، فيسكون كالظَّبي الذي لا ير بضُ إلا وهو متباعِد ، فإذا ارتاب نَهَر . وظَبَيا منصوب على النَّفسير (۱) .
- (ه) وفيه « أنه أُهْدِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظَبْيَةُ فيها خَرَزُ فَأَعْطَى الآهِلَ منها والعَزَبَ » الظَّبْية : جرابٌ صغيرٌ عليه شَعَر . وقيل : هي شِبْه الْخَرِيطَة والكيس .
- \* وفى حديث أبى سعيد مولى أبى أسيد « قال : الْتَقَطْتُ ظَبْيةً فيها ألف ومائماً دِرْهم وقُلْبانِ مِن ذَهب » أي وَجَدْت .
- \* ومنه حدیث زمزم « قیل له : احْفِر ظَبیةَ ، قال : وما ظبیةُ ؟ قال : زَمْزَمَ » سُمِّیت به تَشْبیها بالظَّبیة : الخریطَة ؛ لجمعها ما فیها .
- \* وفى حديث عمرو بن حَزْم « من ذِي المَرْوَة إلى الظَّبية » وهو موضِع في دِيارِ جُهيَنة

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وقال القتيبي : قال ابن الأعرابي : أراد أقم في دارهم آمنا لا تبرح ، كأنك ظبي في كناسه قد أمن حيث لا يرى أنيسا » .

أَقْطَعَه النبي صلى الله عليه وسلم عَوسَجَةَ الجُهَنيّ . فأمَّا عِرْقُ الظُّبية بضم الظاه: فموضعُ على ثلاثة أميالِ م من الرَّوحاء ، به مَسْجِدُ للنبي صلى الله عليه وسلم .

(س) وفى حديث على رضى الله عنه « نافحوا بالظُّباً » هى جمع ظُبَة السيف ، وهو طَرَفه وحَدُّه . وأصْلُ الظُّبَة : ظُبُو ، بوَزْن صُرَد ، فحذفت الواوُ وعُوِّض منها الهاه .

(س) ومنه حديث قَيْدلة « فأصابَت ظُبَتُهُ طائفِةً من قُرُون رَأْسِه » وقد تكرَّرت في الحديث مُفْرَ دة وتَحِبْموعة.

#### ﴿ باب الظاء مع الراء ﴾

﴿ ظرب ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « اللَّهُم على الآكام والظّراب وبُطونِ الأودية » الظّرَاب: الجِبَالُ الصّغار ، واحدُها : ظَرَيِبٌ بوزْن كَتِفٍ . وقد يُجْمَع في القِلَّة على أظرُب (١٠٠٠ .

(ه) ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « أين أَهْلُكَ يا مسْعُود؟ فقال : بهذه الأظرُب السَّواقط » السَّواقط : الخاشِعَةُ المُنْخَفضة .

- \* ومنه حدیث عائشة « رأیتُ كأنّی علی ظَرَب » ویُصَغّر علی ظُرَ بْب.
- \* ومنه حديث أبي أمامة في ذكر الدجَّالِ « حتى ينزلَ على (٢٠) الظُّرَيْبِ الأُحْمَرِ » .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « إذا غَسَقَ الليلُ على الظّرَاب » إنَّمَا حصَّ الظّرَاب القَّرَاب القَّرَاب القَّرَاب القَّرَاب القَصَرِها . أراد أن ظُلْمَة اللَّيل تَقُرُب من الأرض . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه «كان له عليه السلام فرس يقال له الظّرَب » تَشْبيها بالْجُبَيل لقُوْته . ويقال ظُرُّ بَت حَوافِرُ الدَّابة : أَى اشْتدّت وصَلَبَت .
- ﴿ ظرر ﴾ (ه) في حديث عَدِيٍّ « إنا نَصِيد الصَّيد فلا نَجِد ما نُذَ كَي به إلاَّ الظَّرار وشُقِّةَ العَصا » الظِّرَار : جمع ظُرَرٍ ، وهو حَجَر صُالْب مُحَدَّد ، ويُجْمع أيصا على أُظرَرْة .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ويجمع أيضًا على ظُرُب ، مثل : كتاب ، وكُتُب » .

<sup>(</sup>۲) في ا : « عند » .

- \* ومنه حدیثه الآخر « فأخذتُ ظِرَ اراً من الأظِرِّة فذَ بَحْـتُهَا به » ویجمع أیضا علی ظِرِّان ، کَصُرَد وصِرْدَان .
  - \* ومنه حديث عَدَى أيضاً « لا سِكِّينَ إِلاَّ الظَّرَّانُ » .
- ﴿ ظَرَفَ ﴾ . (ه) في حديث عمر رضى الله عنه « إذا كان اللَّصَّ ظَرِيفاً لم يُقْطَع » أى إذا كان بليغا جَيِّد السكلام احتَجَّ عن نفسه بما يُسْقِط عَنْه الجَدّ . والظَّرْفُ في اللسان : البَلاغَةُ ، وفي الوجه : الخسْنُ ، وفي القَلْب : الذَّ كاه .
- \* ومنه حدِيث مماوية « قال : كيف ابنُ زِياًد؟ قالول : ظَرِيف ، عَلَى أَنه يَلْحَن ، قال : أو ليس ذلك أظَرَفَ له؟ » .
- \* ومنه حدیث ابن سِیرین « الـکلامُ أَ کثرُ مِنْ أَن یَکْذِب ظَرِیف » أَی أَن الظّرِیف لا تضیقُ علیه مَمَانی الـکلام ، فهو یَکْنی ویُعَرِّض ولا یکذیب .

#### ﴿ باب الظاءمع العين ﴾

- - ( ه ) ومنه الحديث « أنه أعطى حَليِمة السَّعَدْيَة بَعيراً مُوَقَّعاً للظَّمِينَة » أَى للهَودَج .
- (س) ومنه حديث سعيد بن جُبَير « ليس فى جَمَل ظَميِنَة صَدَقَةٌ » إِنْ رُوى بالإِضافةِ فالظَّميِنة المرأَةُ ، وإِن رُوى بالتَّنوين ، فهو الجمل الذي يُظْمَن عليه ، والتاء فيه للمُبالغة . وقد تـكرر ذكرها فى الحديث .

# ﴿ باب الظاء مع الفاء ﴾

- ﴿ ظَفَرَ ﴾ (ه) في صفة الدَّبَال « وعلى عَينِه ظَفَرَةٌ غَليظَةٌ » هي بفتح الظاء والفاء: لَحَمَّةٌ تَنْبُتَ عند اللَّــآقِي ، وقد تَمُتدُّ إلى السَّواد فتُنفَسِّيه .
- (س) وفى حديث أم عطيّة « لا تمَسُّ اللّحِدُّ إِلاَّ نُبُذَةً مِن قُسْط أَظْفَارٍ » وفى رواية «من قُسْطٍ وأَظْفَارٍ » الأَظْفَارِ : جنْس من الطّيب لا وَاحِدَ له من لَفْظِه . وقيل واحِدُه : ظُفْر . وقيل : هو شيء من العِطر أَسْود . والقِطعة منه شَبيهة الطَّفُور .
- (س) وفى حديث الإفك « عِقْدَ من جَزْع أَظْفَار » وهكذا رُوى ، وأريد به العِطر الذكورُ أو لا ، كَانَه يؤخَذُ و يُثْقَب و يُجْعَل فى العِقْد والقِلادَة . والصَّحِيح فى الرِّوايات أنه « من جَزْع ظَفَارِ » بوزن قَطام ، وهى اسمُ مَدينة لِحِميْر بالتين . وفى المَثَل : من دَخَل ظَفَارِ حَمَّر . وقيل : كُلُّ أرض ذَات مَغْرَةٍ (١) ظَفَارِ .
- (س) وفيه «كان لِباَسُ آدَم عليه السلام الظُّفُرَ » أي شيء يُشْيِه الظُّفُرَ في بياضِــه وصَفائه وكَثَافَتَه .

# ( باب الظاءمع اللام)

﴿ ظلع ﴾ (ه) فيه « فإنه لا يَرْ بَعُ على ظَلْعِكَ مَن ليس يَحْزُنه أَمْرُكَ » الظَّلْع بالسُّكُون : العَرَج. وقد ظَلَع يَظْلَع ظَلْمًا فهو ظَالِع. لَلْعْنَى لا يُقيم عَلَيك في حال ضَعْفِك وعَرَجِك إلاَّ مَن يَهُمْتُمَ لامْرِك وشَأْنُك. ورَبَع في المكان : إذا أقام به .

\* ومنه حديث الأضاحي « وَلَا العَرَ ْجَاءِ البَيِّن ظَلْعُهُما » .

(س) وفى حــديث على يصف أبا بكر رضى الله عنهما «عَلَوْتَ إِذْ ظَلَمُوا » أَى انْقَطَعُوا وَتَأَخَّرُ وَا لَنَقْصِيرهم ، وحــديثــه الآخر « ولْيَسْتَــأْنِ بذاتِ النَّقْب والظَّالِـع » أَى بذَاتِ النَّقْب والظَّالِـع » أَى بذَاتِ النَّقْب والظَّالِـع » أَى بذَاتِ النَّقْب والطَّرْجاء .

<sup>(</sup>١) اَلَغْرة ، ويحرَّك : طين أحمر . (القاموس ، مغر ).

- \* وفيه « أُعْطِى قوماً أَخافُ ظَلَعَهِم » هو بفتح اللام: أى مَيْلَهِم عن الحقِّ وضَعْفَ إِيمَانِهِم ، وقيل ذَنْبَهُم ، وأصلُه دَالِا في قَوائِم الدَّابة تَغْمِزُ منه ، ورجُل ظاَ لِه : أى ما يُل مُذْ نِب. وقيل : إنَّ للا يُل الضَّاد .
- ﴿ ظَافَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الرَّكَاةَ ﴿ فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافَهِ الظِّلْفُ لَلْبَقَرَ وَالْغَنَمُ كَالْحَافِرِ لَلْفَرْسُ وَالْبَغْلُ ، وَالْخَفِّ لَلْبَعِيرَ . وقد تكرر في الحديث . وقد يُطْاق الظَّلْفُ على ذاتِ الظَّلْفُ أَنْفُسُهَا تَجَازًا ·
- \* ومنه حديث رُقَيقَة « تتمابَعَتْ على قُرَيش سِنُو جَدْب أَقْحَلَت الظِّلْفَ » . أَى ذَات الظَّلْفَ .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « مَرَّ عَلَى راعٍ فقال له : عليك الظَّلَفَ من الأرْض لا تُرَمَّقُهُ الظَّلَفَ من الأرْض لا تُرَمَّقُهُ الظَّلَفَ بفتح الظَّاء واللام : الغَليظُ الصَّلْب من الأرض ممَّا لا يَبين فيه أثرَّ . وقيل اللَّيْن منها ممَّا لا رَمْل فيه ولا حِجارة . أمَرَه أن يَرْعَاها في الأرضِ التي هذه صِفَتُها لئلا تَرْمَضَ اللَّيْن منها ممَّا لا رَمْل فيه ولا حِجارة . أَمَرَه أن يَرْعَاها في الأرضِ التي هذه صِفَتُها لئلا تَرْمُضَ بَحَرِّ الرَّمْل وخْشُونة الحِجارة فتَتْلَفَ أظْلافُها .
- (ه) وفى حديث سعد «كان أيصيئبنا ظَافَ العَيْش بمـكة » أَى بُوْسُه وَشَدَّتُه وخُشُونَتَه، من ظَلَفَ الأَرْضِ.
  - \* ومنه حدیث مُصْعَب بن عُمَیر رضی الله عنه « لَمَّا هَاجَر أَصَابَه ظَلَفُ شَدید ﴿ ﴾ .
    - ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنَّهُ ﴿ ظَلَفَ الزُّهُدُ شَهُواتِهِ ﴾ أَى كَفَّهَا وَمَنْعَهَا .
- (ه) وفى حديث بلال رضى الله عنه «كان يُؤَدَّن على ظَلِفاتِ أَقْتَابٍ مُغَرَّزَة فى الجدارِ » هى الخشبات الأرْبَعُ التى تـكونُ على جَنْبَى البَعير ، الواحدةُ : ظَلِفَةَ ، بكسر اللام .
- ﴿ ظَالَ ﴾ (س) فيه « الجنَّة تحت ظِلال السَّيُوف » هو كِناية عن الدُّنُو من الصّراب في الجهادِ حتى يَعْلُوه السَّيفُ ويَصِيرَ ظِلُّه عليه ، والظّلُّ : الْقَيْء الحاصِلُ من الحاجِزِ بينك وبين الشمس أيَّ شيء كان . وقيل : هو تَخْصوص من بما كان منه إلى زوال الشمس ، وما كان بعده فهو النَّقْء .

- ع ومنه الحديث « سَمَّة ۖ يُظَلُّهُم اللهُ في ظِّلَّه » .
- ( سَ ) وَفَى حَدَيْثَ آخَرَ « سَبْعَةٌ فَى ظِلِّ الْعَرُّشُ » أَى فَى ظِلِّ رَّحْمَتِه .
- (هس) والحديث الآخر «السُّلطانُ ظِلُّ الله في الأرض » لأنه يدفَعُ الأذَى عن الناس كا يدْفَعُ الظَّلُ أَذَى حَرِّ الشَّمسِ (١) . وقد يُكَنَّى بالظَّل عن الكَّنَف والناحية .
- [ ه ] ومنه الحديث « إنّ في الجنَّة شَجَرةً يَسِير الراكبُ في ظِلِّم امائةً عام ٍ » أي في ذَرَاها وناحِيتِها .

وقد تكرر ذكر الظِّه في الحديث. ولا يخرجُ عن أحدِ هذه المعاني.

[ ه ] ومنه شعر العباس ، يمدَحُ النَّنبي صلى الله عايه وسلم :

مِنْ قَبْلِهَا طَبْتَ فِي الظِّلل وَفِي مُسْتَو دَعٍ حيثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ

أراد ظلاً لَ الجنَّة : أَى كُنتَ طَيِّبًا فَى صُلْبِ آدَمَ ، حَيثُ كَانَ فَى الجَنَّـة. وقوله « مِن قَبْلِهِ ا » . أَى مِن قَبْلِ بُرُولِكَ إِلَى الأَرْضِ ، فَكَنَى عَهِا وَلَمْ يَتَقَدَّمَ لَهَا ذَكُرْ ، لَبِيانَ المعنى .

- \* وفیه « أنه خَطَب آخر َ يَوم من شَعْبانَ فقال : أَيُّهَا الناسُ قد أَظَلَّـكُم شهر ْ عَظِيمٍ ْ » يعنى رَمضانَ : أَى أَقْبَل عَلَيْكُم ودَنَا منكم ، كأنَّه أَلقَى عليه كم ظِلَّه .
  - \* ومنه حديث كعب بن مالك « فلمَّا أظلَّ قادِماً حَضَرَ نَى أَبْنَى » .
- (ه) وفيه «أنه ذكر فِتَنَا كَانَتُهَا الظَّلَلُ » هي كُلُّ ماأَظَّلَكَ ، واحِدَتُها : ظُلَّة . أراد كَانَتُها الجَبالُ أو السُّحُب .
- [ه] ومنه « عَذَابُ بوم ِ الظُّـ لَّة »وهي سَحَابة أَظَـ تَنهم ، فَلَجَأُوا إِلَى ظِلَّمَا مِن شِدَّة الحرّ

(١) قال الهروى في تفسير هذا الحديث: « قيل: سِتْرُ الله، وقيل: خاصّةُ الله، يقال: أظلَّ الشهرُ ، أَى قرب، وقيل: معناه العزّ والمنعة ».

وقد حكى السيوطي في الدر هذا التفسير عن الفارسي

فأطبَقَت عليهم وأهْاَ كُتُّهم .

\* وفيه « رأيتُ كانَ ظُـلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ والعَسَل » أَى شِبْـهَ السَّحَابة بَقَطُرُ منها السَّمْنُ والعَسَل .

\* ومنه الحديث « البقرةُ وآلُ عمر ان كُأنَّهما ظُلَّتان أو عَمَامَتَان » .

\* وفي حــديث ابن عبــاس « الــكافر يَسْجُدُ لغيرِ الله ، وظِلَّهُ يسجد لله » قالوا : مّعناه : يسجُد له جسْمه الذي عنه الظّــلُّ .

﴿ ظَلَم ﴾ (ه) في حديث ابن زِمْل « لَزِمُوا الطَّريق فلم يَظْلِمُوه» أي لم يعدلوا عنه . يقال : أَخَذَ في طريق فما ظَـلَم يميناً ولا شِمَالا .

( ه ) ومنه حــديثَ أمّ سَلَمة « إنَّ أبا بَكر وعمر ثَــكَمَا الأَمْرَ ۚ فَمَا ظَلَمَاه » أَى لم يَعْدِلَا غَنْه . وأصلُ الظَّــلم : الجَوْرُ ومُجاوزَةُ الحَدِّ .

\* ومنه حديث الوضوء ﴿ فَمَن زَادَ أَو نَقَص فَقَد أَسَاء وظَلَم » أَى أَسَاء الأَدب بِتَرْ كه السُّنَة والنَّأَدُب بأدَب الشَّرْع ، وظَلَم نَفْسه بما نَقَصَها من الثَّواب بتَرْدَادِ المرّاتِ في الوُضُوء .

(ه) وفيه « أنه دُعى إلى طَعَام و إذا البَيتُ مُظَلَّم فانْصَرَف ولم يَدْجُل » الْمُظَلَّم : الْمُزَوّق . وقيل : هو الْمُوّه بالذهب والفضَّة .

قال الهروى: أنــكره الأزهري بهذا المعني .

وقال الزنخشرى : « هو من الظَّامْ ، وهو مُوهَةُ الذَّهب [ والفِضّة ] (١) ومنه قبل للماء الجارِي على الثّغر : « ظَلَمْ » .

ومنه قصید کعب بن رهیر :

تَجُلُو غَوارِبَ (٢) ذِى ظَلَمْ إِذَا ابْنَسَمَت كَأَنَّه مُنْهَلُ بَالرَّاحِ مَعْلُولُ وقيل الظَّلْمُ : رقَّة الأسنان وشِدَّة بَياضِها .

<sup>(</sup>١) من الفائق ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الرواية في شرح ديوانه ص ٧ « عَوارِضَ َ » . وهي رواية المصنف في « عرض » وستجيء . (٢) الرواية في شرح ديوانه ص ٧ « عَوارِضَ َ » . وهي رواية المصنف في « عرض » وستجيء .

- (ه) وفيه « إذا سَافَرَمُم فأَ تَبِتُم على مَظْلُومٍ فأغِذُوا السَّير » المظلوم: البَلَدُ الذي لم يُصِبْه الغَيثُ وَلا رِغْىَ فيه للدَّوابِّ. والإِغْذَاذ: الإِسْرَاعُ .
  - (س) وفى حديث قُسّ « ومَهْمَه ِ فيه ظُلِماَنْ » هي جمع ظَليمٍ ، وهُو ذَكُر النَّمام .

# ﴿ باب الظاء مع الميم ﴾

- ﴿ ظَماً ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكر « الظَّمَّ » وهو شدّة العطَش. يقال: ظَمِئْتُ أَظُماً ظُمَّاً فَأَنَا ظَامَى؛ ، وقوم ظَمَاء ، والاسم : "الظَّمْ بالكسر . والظّمَان : العَطْشَان ، والأُنثى ظُمَّاًى . والظِّمَ بالكسر : ما بين الورْدَين ، وهو حَبْس الإبل عن الماء إلى غاية الورْد . والجُمُّ : الأَظْمَاء .
- (س) وفي حديث بعضهم «حين لم يَبْقِ من عمرى إلاَّ ظِمْ 4 حِمَار » أى شيء يسير ، وإنما خصَّ الحِمار لأنه أقلُ الدَّواب صَـنْبرا عن المـاء . وَظِمْ 4 الحياة : من وَقْت الوِلاَدة إلى وَقْت الموت .
- \* وفى حديث مُعاذ « وإن كان نَشْر أرض يُسْلِمُ عليها صَاحِبُها فإنه يُخْرَجُ منها ما أُعْطِي نَشْرُها : رُبْعَ المَسْقَوى وَعُشْرَ المَظْمَـنُى " المظْمَـنُى " : الذى تُسْقيه السماء ، والمَسْقَوى : الذى يُسْقَى بالسَّيْح ، وهُما منسوبان إلى المَظمأ والمَسْقَى ، مَصدَرَى اسْقَى وأظمأ . وقال أبو موسى : المَظْمِي ، أصله : المَظمَـنُ "، فتُرك همزه ، يَعْنى فى الرَّواية . وأورَدَه الجُوهَرِي فى المُعْتَل ، ولم يذكُر "ه فى الممزة ، ولا تعرض إلى ذكر تَحَفْيفه .

### ﴿ باب الظاءمع النون ﴾

﴿ ظنت ﴾ (س) في حديث المُغيرة « عارية الظُّنْبُوب » هو حَرْف العَظْمِ اليَابِسُ من السَّاق: أي عَرِي عَظْمُ سَاقها من اللحم لهُزَالها .

﴿ ظَنَىٰ ﴾ ( ه ) فيه « إِيَّاكُمُ والظَّنَّ ، فَإِنَّ الظنَّ أَكَذَبُ الحديث » أراد الشكَّ يعْرِضُ

لك فى الشَّى، فتُحَقَّقه وتَحُكم به، وقيل أرادَ إِيّاكم وسُوءَ الظنِّ وتحقيقَه، دُون مَبادى الظُّنُونِ التي لا تُدْفَع. التي لا تُدْفَع.

- ( ه ) ومنه الحديث « وإذا ظَنَنْتَ فلا تُحَقِّق » .
- ( ه ) ومنه حديث عمر رصى الله عنه « احْتَجِزوا من النَّاسِ بسُوء الظَّنَ » أى لا تَثَقِّوا بَكُلُّ أَحَدٍ فإنه أسلم لَـكُم .

ومنه المثَل : اكحزْمُ سُوءِ الظن .

- ( ه ) وفيه « لا تَجُوز شهادَةُ ظَنِين » أَى مُتَهم في دِينِه ، فَعَيِل بمعنى مَفْعُول ، من الطِّنَّةَ : التُّهمَة .
- (س[ه]) ومنه الحدّيث الآخر « ولا ظَنين ِ فى وَلاء » هو الذَّى يَنْتَمَى إلى غُير مَوَاليه ، لا تُقْبل شَهادتُه للشُّهمة .
- (ه) ومنه حديث ان سيرين « لم يكن على يُظُنَّ في فَتَل عُمَان » أى يُبَهم. وأصلُه يُظُنَّ ، ثم قُلبت التاء طاء مهملة ، ثم قُلبت ظاء معجمة ، ثم أدغمت . ويُرثوي بالطاء المهملة المُدْغَمة . وقد تقدم في حرف الطاء .

وقد تكرر ذِ كُرُ الظُّنَّ والظُّنَّة ، معنى الشَّك والنَّهمة . وقد يَحِيى ، الظُّن بمعنى العِلْم .

- \* ومنه حديث أُسَيد بن حُضَير « فَظَنَنَّا أَن لَمْ يَجُد عايهما » أَى عَلِمنا .
- \* ومنه حديث عُبَيدة « قال أنس بن سِيرِين : سألته عن قوله تعالى : « أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ » فأشارَ بيَده ، فظنَنْت ما قال » أى عَلَمْت .
- (ه) وفيه « فنزل عَلَى مُمَدِ بوادِى الحَدَيبيَةِ ظَنُونِ الماء يَتَبرَّضه تَـبرُّضاً » المـاه الظَّنُون : الذى تَتَوهمه ولست منه على ثقةً ، فَعُول بمعنى مفعول . وقيل : هى البثر التى يُظَنُّ أن فيها ماءوليسَ فيها ماء وليسَ فيها ماء .
- \* ومنه حديث شَهْرٍ « حجَّ رجُلٌ فمرَّ بماء ظَنُونٍ » وهو رَاجع ۖ إلى الظنِّ : الشَّكِّ والنَّهْمَةُ .

- \* ومنه حديث على « إِنَّ الْمُؤْمِن لا يُمْسِى ولا يُصْبِح إِلاَّ ونَفَسُه ظَنُونَ عنده » أَى مُهَمَة لدَبه .
- \* ومنه حديث عبد الملك بن عُمَير « السَّوْآه بنتُ السَّيد أحبُّ إلى من الحسْنَاء بنْتِ الظَّنُونِ » أى الْمُتَهَمَة .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا زكاةً فى الدَّين الطَّنُون » هو الذى لا يدرى صاحبه أيُصِل إليه أم لا .
- \* ومنه حديث على ، وقيل عُمَّانِ رضى الله عنهما « فى الدَّين الظَّنُون يُزَكِّيه إذا قَبَضَه إمَا مَضَى » .
- (س) وفى حديث صِلَة بن أَشْيَم « طَلَبْتُ الدُّ نيا منْ مظانِّ حَلَالِها » المَظانُّ : جمع مَظِنّة بكسر الظاء ، وهى موضعُ الشيء ومَعْدُنه ، مَفْعِلة ، من الظنِّ بمعنى العِلم . وكان القياسُ فتح الظاء ، وإنَّ تَمَا كُسِر تَ لأَجِل الهاء . المعنى : طلَبَتُهَا فى المواضِع التى يُعلم فيها الحلال .

## ﴿ باب الظاء مع الهاء ﴾

- ﴿ ظهر ﴾ \* في أسماء الله تعالى «الظاهِرُ » هو الذي ظَهَر فوقَ كُلِّ شيء وعَلاَ عليه . وقيل : هو الذي عُرِف بطُرُق الاسْتِدُ لال المَقْلي بما ظَهَر لهم من آثار ِ أفعاله وأوصافهِ .
- (س) وفيه ذكر « صلاة الظُّهر » وهو اسم لنصْفِ النهارِ ، سُمَّى به من ظهيرَة الشمس ، وهو شدَّةُ حرِّها . وقيل : أَظْهَرُ ها حَرَّا . وقيل : أَظْهَرُ ها حَرَّا . وقيل : أَظْهَرُ ها حَرَّا . وقيل : لأنَّها أوّل صلاةٍ أَظْهِرِت وصُلّيت .
- وقد تكرر ذكر « الظَّهيرة » في الجديث ، وهو شدةُ الحرّ نصْف النَّهار . ولا يقالُ في الشَّتاء ظَهـيرَة . وأظهَرُ نا إذا دخَلْنا في وقت الظُّهر ، كأصْبَحْنا وأمْسَينا في الصَّباح والمَسَاء . وتُجُمع الظَّهيرَة على الظَّهارُ .
- \* ومنه حدیث ابن عمر « أتاه رجُل یشكُو النَّقُرِسَ فقال : كَذَبَائكَ الظَّهَائرُ \* أَی عَلیكَ بالمشی فی حَرِّ الهواجرِ .

\* وفيه ذكر « الظّهار » في غير مَوْضِع . يقال : ظاهَرَ الرجُلُ من امْرَأَتِه ظِهارا . وتَظَهّر ، وتظاهَر إذا قال لها : أنتِ على كَظَهْر أمى . وكان في الجاهلية طلاقاً . وقيل : إنّهم أرادُوا : أنتِ على كَبَطْنِ أمى : أي كَجِماعِها ، فَكَنَو البالظّهر عن البَطْن للمُجَاورة . وقيل : إنّ إتيان المرأة وظهر ها إلى السهاء كان حراما عندهم . وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت المرأة ووَجْهُها إلى الأرض جاء الولد أخول ، فلقصد الرَّجُل المُطلَق منهم إلى التَّغليظ في تحريم امْرَأَتِه عليه شبّهها بالظّهر ، مم لم يَقنَع بذلك حتى جعلها كظهْر أمّه . وإنما عدَّى الظّهار بمن ؛ لأنهم كانوا إذا ظاهر واحترز تَعنبون المُطلَقة ويحترزون منها ، فكأن قوله : ظاهرَ من امرأته : أي بعد واحترز منها ، كا قيل : آلى من امرأته ، لما ضُمّن معنى التباعُد عُدّى بمن .

- ( ه ) وفيه ذكر « قُرَيش الظواهِر » وهم الذين نَزَلُوا بظُهُور حِبال مَكَة . والظواهر : أشرَاف الأرض . وقُرَيشُ البطاح ِ ، وهم الذين لزلوا بطاّح مكة .
- ( ه ) ومنه كتاب عمر إلى أبي عُبيدة رضى الله عنهما « فاظّهَر من مَمَكُ من المسلمين إليها » يعنى إلى أرض ذكرها : أى اخرُج بهم إلى ظاهرها .
- (ه) وفي حديث عائشة رضى الله عنها «كان صلى الله عليه وسلم يُصلِّي العصر ولم تظهر الشمس بعدُ من حُجْرتها » أى لم تَرْ تَفَسع ولم تخرج إلى ظَهْرِها .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن الزبیر « لما قیل : یا ابن ذاتِ النّطاقین تمثّـل بقول أبى ذُوّیب .

### \* وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك عَارُهـــا (١) \*

يقال : ظَهَرَ عَنِّى هذا العيبُ، إذا ارْتفعَ عنك ، وَلَمْ يَنَلَّكُ منه شَى؛ . أَرَادَ أَنَّ نِطَاقَهَا لا يَغُضُّ منه فَيُعَيَّرُ به ، ولكنَّه برفَع منه ويزيدُه نُبُلا .

(ه) وفيه « خَيرُ الصَّدَقَة ما كان عن ظَهْرِ غَنَّى » أى ما كان عَفُواً قِد فَضَل عن غِنَّى . وقيل : أراد ما فضل عن العِيال . والظَّهْرُ قد يُزادُ فى مِثْل هذا إشْباعاً للسكلام وتَمْكِيناً ، كأنَّ صدَقَته مُسْنَفِدة إلى ظَهْرِ قَوِيّ من المال .

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا ص ٤٩٧ من الجزء الثاني .

- \* وفيه « من قرأ القرآن فاسْمَظْهَرَه » أَى حَفِظَه . تقول : قَرَأْتُ القُرآنَ عن ظَهر قلبي : أَى وَأَتُهُ من حفظي .
- (س) وفيه « ما نَزَل من القرآن آية إلا لها ظَهر وبطن » قيل ظهرها : لفظها ، وبطنها : معناها . وقيل : أراد بالظّهر ما ظَهَر تأويله وعرف معناه ، وبالبَطْن ما بَطَن تفسيرُه . وقيل قَصَصُه في الظّاهر أَخْبار ، وفي الباطن عِبر وتنبيه وتحذير ، وغير ذلك . وقيل : أراد بالظّهر التّلاوة ، وبالبَطْن التّقهم والتّمظيم .
- \* وفى حديث الخيل « ولم يَنْس حقَّ الله فى رِقابِها ولا ظُهُورِها » حَقُّ الظُّهور : أن يَحْمِـل عليها مُنقَطَعًا به أو يُجاهد عليها .
  - \* ومنه الحديث الآخر « ومن حَقِّها إفْقَارُ ظَهْرِها »
- (س) وفى حديث عَرَ فجة « فتناولَ السيف من الظّهر فحذَفَه به » الظهرُ : الإبلُ التي يُحمَّل عليها وتُرُ كب. يقال : عند فلان ظَهْر : أي إبلُ .
- (س) ومنه الحَديث « أَتَأْذَنُ لنا في نَحْو ظَهْرِنا؟ » أَى إِبلنا التي نركَبُها ، وتُجمع على ظُهْرانٍ ؟ بالضم .
- ومنه الحديث « فَهَلَ رَجَالٌ يَستَأْذُنُونَه في ظُهْرًا مِهِم في عُـلُو المدينة » وقد تكرر
   في الحديث .
- (س) وفيه « فأقاموا بين ظَهْرانَيْهم وبين أظهْرُهم » قد تكورت هـذه اللفظة في الحديث ، والمرادُ بها أنَّهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستيناد إليهم ، وزيدَت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً ، ومعناه أنَّ ظهراً منهم قُدَّامَه وظهراً منهم وراءه ، فهو مكنُوف من جانبيه ، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرُهم ، ثم كَثُر حتى استُعْملِ في الإقامة بين القَوْم مطلقا .
- وفى حديث على « اتَّخَذ تُموه وراء كُم ظِهْريًا حتى شُنّت عليه الفارات ُ » أى جَمَلتموه وراء ظُهوركم ، فهو مَنْسُوب إلى الظّهر ، وكسرُ الظاء من تَغْييرات النَّسب .
  - ( ه ) وفيه « فَمَدَ إلى بمير ظَهِير فأمر به فَرُحِل » يه . . يد الظهر قَويًّا على الرُّحْلة .
- (س) وفيه « أنه ظاهَر بين دِرْعَين يوم أُحُد » أى جمع وِلَبِسَ إحداها فوقَ الأُخْرَى . وكأنَّه من التَّظاهُر : التَّمَاوُنِ والنَّساعُد .

- \* ومنه حدیث علی « أنه بارز یوم بَدْر وظاهر » أی نَصَر وأَعَان .
- \* ومنه الحديث « فظهر الَّذين كان َبينَهُم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهْد ، فَقَنَت شَهرا بعد الرُّ كوع يَدْعو عَلَيهم » أى غَبوهم . هكذا جاء فى رواية . قالوا : والأشْبَهُ أن يكون مُغَيَّر، كما جاء فى الرِّواية الأُخْرَى « فَهَدَرُوا بهم » .
- (س) وفيه «أنه أمرَ خُرَّاصَ النَّخَل أن يَسْتَظْهِرُوا » أى يَحْتَاطُوا لأرْبابها وبَدَعُوا لهم قَدْر ما يَنُوبُهُم وَيَنْزل بهم من الأضْيافِ وأَبْناء السَّبيل.
- ( ه ) وفى حديث أبى موسى « أنه كَساً فى كَفَّارَة الْكِيَن ثُوبَين : ظَهْرَانِيًّا ومُعَقَّدًاً » الظَّهْرَانيُّ : ثوبْ يُجَاه به من مَرَّ الظَّهْرَانَ . وقيل : هو منشُوب إلىظَهْرَان : قَريةٍ من قُرَى البَحْرَين . والمعقَّد : بُرْد من بُرُود هَجَر .
- \* وقد تكرر ذكر « مَرْ الظهْر ان » في الحديث . وهو وَادِ بين مكة وعُسْفاَن . واسمُ القَرْية الْمُضاَفة إليه : مَرْ " ، بفتح الميم وتشديد الراء .
  - \* ومنه حديث النابغة الجمدي « أنشده صلى الله عليه وسلم :

بِلَمْنَا السَّمَاءَ تَجْدُنا وسَنَاوُنا وإنَّا لنَرْجُو فَوقَ ذلك مَظْهِرًا

فَغَضِب وقال لَى : أَين الْمَظْهَرُ يَا أَبَا لَيلِي ؟ قال : إلى الجُنَّة يا رسول الله . قال : أَجَلْ إِن شَاء الله » المَظْهُر : المَصْمَد .

﴿ ظهم ﴾ (ه) في حديث عبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup> « فَدَعَا بَصُنْدُوقَ ظَهُم » الظَّهُم: الحَلَق. كذا فُسِّر في الحديث. قال الأزهَرِي : لم أشْمَعه إلاَّ فِيه .

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « عبد الله بن ُعَمَر » .

## حرون العسين

#### ﴿ باب العين مع الباء ﴾

﴿ عَبْأَ ﴾ (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف « قال : عَبَأْنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببَدْرِ لَيْلاً » يقال : عَبَأْنَهُ مَ وَعَبَّأْنُهُم تَعْبِيثًا ، وقد يُتْرَكُ الهمز فيقال : عَبَيْتُهُم تَعْبِيثًا ، وقد يُتْرَكُ الهمز فيقال : عَبَيْتُهُم تَعْبِيثًا ، وقد يُتْرَكُ الهمز فيقال : عَبَيْتُهُم بَدُرْ لَيُلاً » في مواضّهم وهيَّأْنُهم للحَرْب .

﴿ عبب ﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّا حَيُّ مِن مَذَّحِجٍ ، عُبِابُ سَلَفِهِا وَلُبَابُ شَرَفَهَا ﴾ عُبَابُ الْمَاء: أَوْلُه ، وحَبَابه : مُعْظَمَهُ . ويقال جاءوا بعُبَابهم : أى جاءوا بأجَمِعهم . وأراد بسَلَفَهم مَن سَلَف من آبائهم ، أو ما سَلَف من عرّهم وتَجَدِهم .

[ ه ] ومنه حديث على يصفُ أبا بكر رضى الله عنهما « طِرْت بعُبَابها وفُرْت بِحَبَابها » أي سَبَقْت إلى جُمَّة الإسلام ، وأَدْرَ كُت أوائِله ، وشَر بْت صَفْوَه ، وحَوَيْت فَصَائلَه .

هَكَذَا أُخْرَجَ الحَدَيثِ الْهَرَوَيُّ وَالْخَطَّانِيُّ ، وَغَيرُهما مِن أَصحابِ الغَرِيبِ .

وقال بعض فُضَلاء المُتَأخِّرين: هذا تَفْسيرُ الكلمة على الصواب لو سَاعَد النقلُ . وهذا هو حديث أُسيد بن صَفُوانَ قال : لمَّا ماتَ أبو بكر جاء على فَمَدَحه فقال في كلامه : طرت بنبائها ؛ بالخاء المكسورة والياء المعجمة باثنتين من تحتها : هكذا ذكره الدَّارقُطني من طُرُق في كتاب « ما قالَت القَرابة في الصحابة » وفي كتاب « المؤتلف والمختلف » وكذلك ذكره ابن بطَّة في « الإبانة » والله أعلم .

- ( ه ) وفيه « مُصُّوا الماء مَصًّا ولا تَعَبُّوهُ عَبًّا » العَبُّ : الشُّربُ بلا تنفُّس .
  - \* ومنه الحديث « الـكُبَادُ من العَبِّ » الـكُبادُ : دَالٍا يعرِّض للـكَبيدِ .
- \* وفى حديث الحوض « يَعُبُّ فيه مِيزابان » أى يَصُبَّان فيه ولا يَنْقَطع انْصِبابُهُما . هَكذا جَاء في رواية . والمعرُّوف بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان .

- [ه] وفيه « إن الله وضع عنكم عُبِّيَّةَ الجاهلية » يعنى الكِبْر، و تَضَمّ عينُها و تكسر، وهى فُمُولة أو فُعِيلة، فإن كانت فُمُولة فهى من التَّمبية ، لأن الْمَتكبّر ذُو تكلُّف و تَعبِيّة ، خلاف من بَسْتَرسِل على سَجِيَّيّة ، وإن كانت فُمِّيلة فهى من عُباب المَاء، وهو أولُه وارتفاعُه ، وقيل : إنَّ اللامَ قُلِبت ياء، كما فَعلوا في : تقَضَى البازى (١) .
- (عبث) \* فيه « من قَتَل عُصْفُورا عَبَثا » المَبَث: اللَّمِب. وللرادُ أَن يَقْتُل الحيوانَ لَمِباً لَهُبر قَصْد الأكل ، ولا عَلى جِهَة التَّصَّيد للانتفاع . وقد تكرر في الحديث .
  - \* وفيه « أنه عَبَّث في مَنامه » أي حرَّك يديه كالدَّافع أو الآخذ .
- (عبثر) (س) في حديث قُسِ « ذَاتُ حَوْذَان وعَبَيْرَ ان » هو نَبْتُ طيِّب الرَّائَحة من نَبْتُ السَّب الرَّائَعة من نَبْتِ البَادِية . ويقال : عَبَوْثَوَان بالواو ، و تُفتح المين و تُضَمَّ .
- (عبد) (ه) في حديث الاستسقاء « هَوُلاء عِبِدَّ اللهِ بِفِناء حَرَ مَكُ » العِبِدَّ ا ، بالقصر والمد: حَمْم العَبْد ، كالعِبَاد والمَبِيد .
- ( ه ) ومنه حديث عامر بن الطُّهَيل « أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ماهذه العبدَّا حَولَكَ يامجمد » أراد فُقَرَاء أَهْلِ الصُّفَّة . وكانوا يقولون : اتَّبَعَه الأَرْذَلُون .
  - \* وفى حديث على « هؤلاء قد ثَارَت معهم عِبْدانُكُم » هو جمع عَبْد أيضا .
- (س) ومنه الحديث « اللائة أنا خَصْهُم : رَجُل اعْتَبَد مُحَرَّراً » وفي رواية « أعبَد مُحرَّراً» أي انخذه عَبداً . وهو أن يُعْتِقَه ثم يَكْتُمه إياه أو يَعْتَقِلَه بعد العِنْق فيستَخْد مَه كُرُها ، أو يأخذ حُرَّا فيدَّعِيه عَبْداً ويتَمَلَّكه . يقال : أعْبَدْتُه واعْتَبَدْته : أي اتَّخذته عَبْداً . والقِياسُ أن يكون أعْبَدْته جَمَّلته عَبْدا . ويقال : تَعَبَّدَه واسْتَعْبَده : أي صَيَّره كالمَبْد .
- \* وفي حديث عمر في الفِداء « مكانَ عَبْدٍ عَبد عَبد "كان من مذهب عمر فيمَن سُبيَ من العَرَب

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « قال بعض أصحابنا : هو من العَبِّ . وقال الأزهرى : بل هو مأخوذ مَن العَبِ ، وهو النور والضياء . ويقال : هذا عَبُ الشمس ، وأصله : عَبُو الشمس » .

فى الجاهلية وأدركه الإسلامُ وهو عِنْد من سَبَاه أَنْ يُرَد خُرًا إلى نَسَبه ، وتَكُونُ قيمَتُهُ عليه يُؤَدِّيها إلى مَن سَبَاه ، فِعلَ مكان كُلُّ رأس مِنْهم رأساً من الرَّقيق .

وأما قوله « وفى اثن الأمة عَبْدَ ان » فإنّه يُريدُ الرجُل العَرَبِ يَتَزَوّج أَمَةً لِقُوم فَتَلِد منه وَلَدًا ، فَلَ يَجَعُلُهُ رَقِيقًا ، ولَكُنَّهُ يُقْدَى بِعَبْدَين . وإلى هذا ذَهَبَ الثّورِيّ وابن رَاهُويه ، وسائر الفُقَهَاء على خلافه .

- \* وفى حديث أبى هريرة « لا يَقُل أحدُ كم لمملوكه : عبدى وأَمَتَى، ولْيقُل : فَتَاَى وَفَتَاتِى » هذا على نَوْ الاسْتِكْبارِ عليهم وأن يَنْسُب عُبُودِيَّتُهم إليه ، فإنَّ المُستَحِقَّ لذلك الله تعالى هو رَبُّ العِباد كلهم والعَبيد.
- (ه) وفى حديث على «وقيل له: أنْتَ أَمَر ْتَ بَقَتْل عُثْمَان أُو أَعَنْت على قَتْلَه فَمَبِد وضَمِد ». أى غَضِب غضَبَ أَنْفَة . يقال: عَبِدَ بالـكسر يَعْبَد بالفتـح عَبَداً بالتحريك ، فهـو عابد وعَبـد .
  - (س) ومنه حديثه الآخر «عبِدْتُ فَصَمَتُ » أَى أَنِفْتُ فَسَكَتُ ·
    - (س) وفي قصَّة العباس بن مِر °دَاسٍ وشعره:

أَتَجُمْلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْتِ لِمِ بَيْنِ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ

الْفُبَيدُ مُصفَّراً : اسمُ فَرَسه .

- ﴿ عبر ﴾ \* فيه « الرُّوْيا لأو لَ عَابِر » يقال : عَبَرَتُ الرُّوْيا أَعْبُرُها عَبْراً ، وعَبَرْتُها تَعْبيراً إِذَا أُو عَبَر أَل الرُّوْيا ، وعابر للرُّوْيا ، وهذه أُو لَهَا وفَسَرتها ، وخَبَرت بآخِر ما يوُول إليه أمرُها ، يقال : هو عا برُ الرُّوْيا ، وعابر للرُّوْيا ، وهذه اللام تُسَمَى لاَمَ النَّهُ فِي النَّهَ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عِلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ
  - \* ومنه الحديث « للرُّؤْيَا كُنِّي وأَسْمَاءُ ۖ فَكَنُّوهَا بَكْنَاهَا وَاعْتَبِرُوهَا بأَسْمَارِمُهَا » .
- (ه) ومنه حدیث ابن سِیرین «کان یقولُ: إنی أعْتَبر الحدیث » المنی فیه أنّه 'یمبّر الرُّوثیا علی الحدیث ، و یَمْتَبرُ به کما یَعْتَبرها بالقر ْآن فی تأویلها ، مثل أن 'یمبّر الفرّابَ بالرجُل الفاسِق ،

والضِّلَع بالمرأة ، لأن َّ النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى الغُرابَ فاسِقا ، وجعل المرأة كا لضِّلَع ، ونحو ذلك من الـكُنّى والأسماء .

- \* وفى حديث أبى ذَرّ « فما كانت صُحُف موسى ؟ قال : كانت عِبَرا كلُّها » المِبر : جمع عبْرَة، وهى كالمَوعظة ممَّا يتَّمظ به الإنسانُ ويَمْمَلُ به ويَمْتَبر ، ليستدل به على غيرٍ ه .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « وعُبْرُ جارَتِها » أَى أَنَّ ضَرَّتُها ترى من عَفَّتُها ما تَمْتَبِر به . وقيل : إنها تَرَى من جَمَالها ما يُمَبِّر عينَها : أَى يُبْكِيها . ومنه العينُ المَبْرى : أَى الباكية . يقال عَبْر بالكسر واستَمْبَر .
- \* ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه ذَ كُر النبى صلى الله عليه وسلم ثم اسْتَمْبر فَبكَى » هو اسْتَفْمَل ، من الْمَبْرة ، وهي تَحَلَّب الدمْع .
- (ه) وفيه « أَنَمْجِزُ إحدَاكُنَّ أَن تَتَّخِذ تُومَتَين تلطخهُما بَمَبِيرٍ أَو زَعْفُوانَ » الْمَبِيرِ : نوع من الطِّيب ذُولُون يُجُمْعَ من أُخْلَط. وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ عَبْرَ ﴾ (س) في حديث الحجّاج « قال لِطَبَّاخِه : اتَّخِذْ لنَا عَبْرَ بَيَّة وأ كُثْرُ فَيْجَهَا» العَبْرب : الشَّمَاق . والفَيْجَن : السَّذَاب .
- ﴿ عبس ﴾ ﴿ في صفته صلى الله عليه وسلم « لا عَابِسٌ ولا مُفَنَّدٌ » العَابِسُ : السَّمْرِيهُ الْمُلْفَى، الْجَهْمُ الْمُحَيَّا . عَبَس يَفْدِس فهو عَابِسٌ ، وعَبَّس فهو مُعَبِّس وعَبَّاس .

\* ومنه حديث قس .

# \* يَبْتَغِي دَفْعَ بأسِ يوم عَبُوس \*

هو صفة لأصْحاب اليوم: أي يوم يُمَبَّس فيه ، فأُجْر اه صِفةً على اليوم ، كقولهم : ليل نائم : أي ينام فيه .

[ ه ] وفيه « أنه نَظَر إلى نَمَ بنى فُلان وقد عَبِسَت فى أَبُوالهَا وأَبْمَارِهَا مِنَ السَّمَنِ » هو أن تَجِفً على أَفْخَاذِهَا ، وذلك إنما يكونُ من كثرة الشَّحْم والسَّمَن. وإنما عَدَّاه بني ؛ لأنه أعطاه مَعْنى أَنْهَ مَسَت .

( ه س ) ومنه حديث شُرَيْح « أنه كان يَرُدُّ<sup>(۱)</sup> من العَبَس» يعنى العَبْدَ البَوَّالَ في فِرَاشه إذا تبعوَّدَه وبان أثرَّه على بَدَنه .

(عبط) [ه] فيه من اعْتَبَط مؤمنا قَتْلا فإنه قَوَدُ » أَى قَتَله بلا جناية كانت منه ولا جَرِيرةٍ تُوجِب قَتْله ، فإنَّ القاتل يُقادُ به ويُقْتل . وكُلُّ مَن ماتَ بغير عِلَّة فقد اعْتُبِط . ومات فلانْ عَبْطَةً : أَى شَابًا صِيحًا . وعَبَطَتُ النَّاقة واعْتَبَطْتُها إذا ذَبَحْتُها مِن غير مَرَض .

(س) ومنه الحديث « من قَتَل مُوْمنا فاعْتَبَط بَقَنْه لم يَقْبَل اللهُ منه صَرْفا ولا عَـدْلا » هكذا جاء الحديث في سُنَنْ أبي داود . ثم قال في آخر الحديث : «قال خالدُ بن دهقان ـ وهو راوي الحديث ـ سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله : « اعتبط بقَّنله » قال : الَّذِين يُقاتلُون في الفِتْنة [فيقتل الحديث ـ سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله : « اعتبط بقَّنله » قال : اللّذين يُقاتلُون في الفِتْنة [فيقتل المحدم] (٢) فيرسَى أنه على هُدّى لا يَسْتَغْفِر الله منه » وهذا التفسير يدُلُ على أنه من الفِيْطة بالغين المعجمة ، وهي الفرّح والسُّرور وحُسْن الحال ؛ لأن القاتل يفرَح بقتل خَصْمِه ، فإذا كان المَقْتُولُ مؤمناً وفَرح بقَتْله دَخَل في هذا الوعيد .

وقال الخطَّابي « في مَعَالَم السنن » ، وشرح هذا الحديث فقال : اعتَبَط قَتْله : أَى قَتَله ظُلمَا لاَ عن قِصاص . وذكر نحو ماتقداً م في الحديث قبله ، ولم يذكر قول خالد ولا تفسير يحيى بن يحيى .

\* ومنه حديث عبد الملك بن عُمَدير « مَعْبُوطة كَفْدُهُمَا » أَى مَذْبُوحة ، وهي شَاكَةُ صحيحة .

#### \* ومنه شعر أميّة:

مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا لِيْمُونَ كَأْسُ والمره ذَا تُقْهَا

( ه ) وفيه « فقَاءَت لَمَا عَبِيطاً » العَبِيطُ : الطَّرِيُّ غير النَّضِيج .

\* ومنه حدیث عمر « فدَعاً بلَحْم عَبیط » أَی طَرِی عَیر نَضِیج ، هـکذا رُوی وشُرح .

<sup>(</sup>١) أى فى الرقيق ،كا ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٢) تَكُلُهُ لازمة من سنن أبى داود (باب في تعظيم قتل المؤمن ، من كتاب الفتن ) ٢/١٣٤ ط القاهرة ، ١٢٨٠ ه.

والَّذَى جاء في غَرِيب الخطَّابي على اخْتَلاف نُسَحه « فدعا بلحم غَليظ » بالغين والظاء للمجمَّتين ، يريد لحمَّ خَشِنًا عاسِياً لا يَنْقَاد في المضغ ، وكأنه أشْبَه .

- (ه) وفيه « مُرِى بَنِيكِ لا يَعْبِطُوا ضُرُوعَ الغَمَ » أَى لا يُشَدِّدُوا الحَلب فيَعَقْرُوها ويُدْمُوها بالعَصْر، من العَبِيط؛ وهو الدَّم الطَّرِئُ، ولا يَسْتَقْصُون حَلَبَها حتى يَخْرُج الدَّم بعد اللَّبن. والمرادُ: أَن لا يَعْبِطُوها ، فحذف أَن وأَعْمَلْها مُضْمَرة ، وهو قليل ، ويجوز أَن تـكون لا ناهِية بعد أَمْر ، فحذف النون للنَّهى.
- (س) وفى حديث عائشة « قالت : فَقَد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاكان يُجالِسُه فقالوا : اعْتُبُطَ ، فقال : قُومُوا بِنَا نَعُودُه » كانوا يُسَمُّون الوَعْك اعْتِبَاطاً . يقال : عَبَطَته الدَّواهِي إذا نَالتُه .
- (عبقر) (ه) فيه « فلم أرَ عَبْقَرِيًّا يَمْرِى فَرِيَّه ( ) عَبْقَرَى القوم : سَيِّدُهُم وكَبِيرُهُم وقويَّهُم ، والأصلُ فى العَبْقَرِى ، فيما قيل ، أن عَبْقَر قرية يَسْكُنها الجِن فيما يزعمون ، فحكُلما رأوا شيئاً فاثقاً غريباً مما يصْعُب عمله ويَدَقُ ، أو شيئاً عظياً فى نَفْسِه نسبُوه إليها فقالوا : عَبْقَرَى " ، ثم اتسع فيه حتى شمّى به السَّيد الحَبِيرُ .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « أنه كان يَسْجُد على عَبْقَرِى » قيلَ : هو الدِّيبَاج . وقيل : البُسُط المَوْشِيَّة . وقيل : الطَّنافِس الثِّخانُ .
- (س ه) وفي حديث عِصام « عينُ الظَّبيّة ِ العَبْقَرة » يقال : جَارِيةٌ عَبْقَرة : أي نَاصِعَة اللَّهِ نَ وَيَجُوز أَن تَـكُون واحدةَ العَبْقُر ، وهو النَّرْجِسُ تُشَبَّه به العينُ ، حكاه أبو موسى .
- ﴿ عَبِلَ ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث الخندق « فوجدُوا أُعْبِلة » قال الهروى : الأَعْبَــل والعَبَلاء : حِجارةٌ بيضٌ . قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم يذكر عمر رضي الله عنه .

### \* كَأَمَّا لَأُمُّهُمْ الْأُعْبَىلِ (١) \*

قال: والأغبلة: جمعٌ على غير هذا الوَ احِدِ.

(س) وفي صفة سعد بن معاذ رضي الله عنه «كان عَبْلاً من الرِّجال α أي ضَخْمًا .

\* وفى حديث ابن عمر « فإنَّ هناك سَرْحَةً لَم تُمْبَلَ » أَى لَم يَسْقُط ورَقُهَا . يَقَال عَبَلَتُ الشَّحَرَةُ إذا طَلَع ورَقُهَا ، وإذا رَمَت به أيضاً . والمَبَل : الورَق .

\* وفى حديث الحديبية « وجاء عام " برجُل من الْفَبَلاتِ » الْفَبَلات بالتحريك : اسمَ أُميَّة الصُّفْرَى من قُرَيش . والنَّسَب إليهم : عَبْلي "، بالسُّكون رَدًّا إلى الواحِد ؛ لأنَّ أُمَّهم اسْمَها عَبْلة . كذا قاله الجوهرى .

\* وفي حديث على « تَكُنَّفَتُكُمْ غُوائلُهُ ، وأَقْصَدَتُكُمْ مَعَا بِلُهُ » المِعابل : نِصَالٌ عِرَاضٌ طُوَالُ ، الواحدة : مِعْبَلة .

[ ه ] ومنه حديث عاضم بن ثابت:

\* تَوْلُ عَن صَفَحَتِي الْمَا بِلُ \*

وقد تكرر في الحديث .

﴿ عبهل ﴾ ( ه ) في كتابه لوائل بن حُبُّر « إلى الأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَة » هُمُ الذين أُقرِّوا على مُلْكِهِم لا يُزَالُون عنه . وكُلُّ شيء تُرك لا يُمنع مما يُريد ولا يُضْرَب على يدَيه فقد عَبْهَلْمَه . وعَبْهَلتُه الإبل إذا تركُتُها تَر دُ متَى شاءت . وواحدُ العَباهِلة : عَبْهل ، والناء لتأكيد الجُمْع ، كقشم وقشاعِمة . ويجوزُ أنْ يكونَ الأصلُ : عَباهِيل جمع عُبْهُول ، أو عِبْهَال ، فحذفت الياء وعُوِّضَ منها الهاه ، كا قيل : فرَازِين . والأوَّل أَشْبَه .

<sup>(</sup>١) صدره كما في اللسان:

<sup>\*</sup> والضَّرْبُ في أُقبِ ال مُلْمُومَةِ \*

﴿ عَبَا ﴾ ﴿ سَ ) فيه « لِبَاسُهُم الْعَبَاء » هو ضَرْبُ من الأَ كُسِيةِ ، الواحدةُ عَبَاءة وعَبَاية ، وقد تقَع على الواحِدِ ؛ لأنه جنسُ . وقد تـكرَّر في الحديث .

# ﴿ باب المين مع التاء ﴾

- ﴿ عَتَبِ عَلَيْهِ يَعْتُبُ وَيَعْتِبِ عَثْبًا وَمَعْتَبًا . والاسمُ المُعْتَبَة ، ما لَه تَر بَتْ يمينه! » يقال: عَتَبه يعتَبه عَتْبًا وعَتَب عليه يَعْتُبُ ويَعْتِب عَثْبًا ومَعْتَبًا . والاسمُ المُعْتَبة ، بالفتح والكسر ، من المَوْجِدَة والفَضَب . والعِتَابُ : مُخاطَبة الإِدْلاَل ومُذَا كرة المَوْجِدَة . وأَعْتَبنى فُلان إذا عاد إلى مَسَرَّتي . واستَعْتَب : طلب أن يَرْضَى عنه ، كما تقول : استَرْضَيتُه فأرْضاني . والمُعْتَب : المُرْضَى .
- \* ومنه الحديث « لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الموت ، إمَّا مُحْسِنا فلَمَـلَّه يَزْدَادُ ، وإمَّا مُسِيئًا فلعـله يَسْتَمْتِب» أى يَرْجِـعُ عن الإساءة ويَطلُب الرِّضا .
- \* ومنه الحديث « ولا بَعْدَ الموتِ من مُسْتَعْتَب » أى ليس بعد الموتِ من اسْتِرضاء ، لأنَّ الأعمالَ بَطَلت وانْقَضَى زمانُها. وما بعدَ المؤت دَارُ جزاء لا دَارُ عَمَل.
- ( ه ) ومنه الحديث « لا يُعاَتَبُون في أَنفُسِهم » يعنى لِعظَم ذُنُوبهم وإصْرارِهم عليها . وإنما يُعاتَبُونُ ثَنُ جي عنده العُشْبَي : أَى الرَّجُوع عن الدَّنْب والإساءَة .
- (س) وفيه « عاتبُوا الخيـْلَ فإنها تُعْتَبُِ » أَى أَدِّبُوها ورَوِّضُوها للحَرْبِ والرُّكُوبِ ، فإنَّها تَتَا ُدَّبِ وتقَبل العِتاَبِ .
- \* وفى حديث سلمان رضى الله عنه « أنه عَتَّبَ سَرَاويله فتشمَّر » التَّمتِيبُ : أن تُجْمَعَ الْحَجْزةُ وتُطُوّى من قُدًّام .
- ( س ) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إِنَّ عَتَباتِ الموتِ تَأْخُذُها » أى شدائده · يقال حمل فُلانُ فُلانًا على عَتَبَةٍ : أي على أَمْرِ كُرِيه من الشِّدة والبَلاء .
- (س) وفى حديث ابن النَّحَّام « قال لَكُمْب بن مُرَّةَ ، وهو يُحَدِّث بدَرَجات الجاهد : ما الدَّرَجة ؟ فقال : أَمَا إِنها ليست بَعَتبة ِ أُمِّك » العَتَبة في الأصل : أَمْـكُفَةُ الباب . وكلُّ مَرْقَاةٍ

من الدَّرَج : عَتَبَة : أَى أَنَهَا لِيسَت بِالدَّرَجَةِ التَّى تَعْرِفُهَا فَى بِيتَ أُمِّكَ . فقد رُوِى ﴿ أَنَّ مَا بِينَ الدَّرَجَتِينَ كَمَا بِينَ السَّمَاءُ وَالأَرْضِ ﴾ .

\* وفى حديث الزُّهْرِى « قال فى رجل أَنْعَلَ دَابَّةَ رَجُل فَعَتبَت » أَى غَمَرْت . يقال منه عَتَبَتْ تَعْتُبُ وتَعْتُبُ وَتَعْتُبُ عَتَبَاناً إِذَا رَفَعَت بِداً أَو رِجْلاً ومَشَت على ثلاث قوائم . وقالوا : هو تَشْبيه ، كَاتَبها تَمْشِى على عَتَبات الدَّرَج فَتَنْزُو مِن عَتَبة إلى عَتَبة . ويُرْوى « عَنِنَت » بالنون وسيجى الله عَتَبة على عَتَبات الدَّرَج فَتَنْزُو مِن عَتَبة إلى عَتَبة . ويُرْوى « عَنِنَت » بالنون وسيجى الله عَتْبة على عَنْدَت » بالنون وسيجى الله عَتَبة على عَنْدَت » بالنون وسيجى الله عَنْدُو وَيُرْوى « عَنِنَتَ » بالنون وسيجى الله عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْدُو الله وَيُورُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

\* وفي حديث ابن السيّب « كلُّ عظم كُسرَ ثم جُبِر غير منقُوصٍ ولا مُمْتب فليس فيه إلا إعطاء المُدَاوِي ، فإن جُبِرَ وبه عَتَبُ فإنه يُقُدَّر مَتَبه بقيمة أَهْل البَصرِ » الْعَتَب بالتحريك : النقص وهو إذا لم يُحُسن جَبْرُه و بَقِي فيه ورَم لازم ، أو عَرَج . يقال في العظم الحجبُور : أَعْتب فهو مُمْتَب . وأصل العَتَب: الشِّدة .

(عتت) (ه) في حديث الحسن « أنَّ رجُلاً حَلَف أيمانا فجملوا يُمَاتُّونَه ، فقال : عليه كفَّارة » أي يُرَادُونه في القول ويُلجُّون عليه فيُكرَّر الحليف . يقال : عَنَّه يَعُنَّهُ عَنَّا ، وعانَّه عِتَا إذا رَدَّ عليه القول مرَّة بهد مرة .

﴿ عَدْ ﴾ (هـ) فيه « أنَّ خالد بن الوليد رضى الله عنه جَملَ رَقِيقَه وأَعْتُدَه حُبُسًا في سبيل الله » الأَعْتُدُ : جمعُ قِلَّة للمَتاد ، وهو ما أَعَدَّه الرجلُ من السَّلاح والدَّوابُ وآلة الحرب . وتُجْمَع على أَعْتَدَة أيضا .

وفي رواية « أنه احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وأَعْتَاده » .

قال الدار قطني : قال أحمد بن حنبل : قال على " بن حَفََّص « وأَعْتَادَه » وأَخْطَأُ فيه وصحَّف ، وإنما هو « وأَعْتُدُه » والأَدْرَاع : جمعُ دِرْع ، وهي الزَّرَدِيَّة .

وجاء في رواية « أعْبُدَه » بالباء الموحدة ، جمعُ قِلَّة للعَبْد.

وفى معنى الحديث قَوْلَان : أحدهما أنه كان قد طُولِب بالزَّكاة عن أثمانِ الدُّرُوعِ والأَعْتَدُ ، عَلَى مَعْنى أَنْهَا كَانْت عنده للتِّجَارة ، فأخْبَرَهُم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاةً عليه فيها ، وأنَّه قد جَمَلها حُبُسا في سبيل الله . والثاني أن يكون اعْتذر لخالد ودافع عنه . يقول : إذا كان خالد قد جَمَل أَدْرَاعه وَأَعْتُدَه في سبيل الله تبرُّعا وتَقَرُّبا إلى الله وهو غَير واجِب عليه ، فكيف يسْتَجيزُ منعَ الصَّدقة الوَاجِبَة عليه !

- ( ه ) وفى صفته عليه السلام « لـكُلِّ حالٍ عنده عَتَادٌ » أى ما يَصْلُحُ لـكُلِّ مايقَع من الأُمُور .
- \* وفى حديث أم سليم « ففَتَحَت عَتِيدَتَهَا » هي كالصَّنْدوق الصغير الذي تَثْرُك فيه المَرْأَة مايَعزُّ عليها من مَتَاعِها .
- (س) وفي حديث الأضعية « وقد َبقي عِنْدَى عَتُودٌ » هو الصَّفير من أوْلادِ اللَّهَزِ إِذَاقُوى وَرَعَى وَأَتَى عَليه حَولٌ. والجُمْ : أَعْتِدَة .
  - \* ومنه حديث عمر ، وذكر سياسَتَهُ فقال : « وأضُمُ الْفَتُود » أَى أَرُدُّه إِذَا نَدَّ وشَرَد .
- (عتر) [ه] فيه « خَلَّفْت فيكم النَّقَلَين ؛ كتابُ الله وعِثْرَتَى » عِثْرَة الرجل : أَخَصُّ أَقَارِبه . وعِثْرَةُ النبي صلى الله عليه وسلم : بَنُو عَبْد اللَّطَّلب . وقيل : أَهْلُ بِيتِه الأَقْرَ بُون ، وهم أَوْلادُه وعلى وأَوْلادُه . وقيل : عِثْرَته الأَقْر بُون والأَبْدرُون منهم .
- [ ه ] ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « نحن عِثْرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبَيْضَتُه الله تَفَقَّأَتْ عنهم » لأنهم كلّمهم من قريش .
- (ه) ومنه حديثه الآخر «قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين شاَوَر أَصْحَابَه في أَسَارَى بَدْر: عِتْر تُكُ وقُومُك » أرادَ بِعِثْر ته العبَّاسَ ومنْ كانَ فيهم من بَني هاشم ، وبقَومِه قُرَيشًا . والمشهورُ الممروفُ أَن عِثْرته أهلُ بينته الذين حُرِّمت عليهم الزكاة .
- (س) وفيه « أنه أُهْدِى إليه عِثْرٌ » العِثْر : نَبْت يَنْبُت مُتَفَرَّقًا ، فإذا طالَ وقُطِع أَصْلُه خَرج منه شِبْه اللَّبن . وقيل هو المَرْزَجُوش <sup>(١)</sup> .
- (س) وفي حديث آخر « رُيفُلَغُ رأسي كما تُفْلَغُ العِبْرة » هي واحدةُ العِبْر . وقيل هي شَجَرَة العَرْفَج .

<sup>(</sup>١) فى الأصل واللسان : « للمرزنجوش» والمثبت من أ والمعرّب للجواليقى ص ٨٠ ، ٣٠٩ ، وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المعرّب : ويقال : المرزنجوش، بالنون أيضا .

- ومنه حديث عَطاه « لا بَأْسَ أن يتداوى المُحرِمُ بالسَّنا والعِتْرِ ».
  - (ه) وفيه ذكر « العِتْر » وهو حبل بالمدينة من جهَة القُبْلةِ .
- (ه) وفيه «على كل مسلم أضعاة وعَتِيرة »كانَ الرجُل من العرَب يَنْذِرُ النَّذُر ، يقول: إذا كانَ كذا وكذا ، أو بَلَغ شَاؤُه كذا فَعَليه أن يَذْبَح من كل عَشْرة منها في رَجَب كذا . وكانوا يُستُّونها القتائير . وقد عَتَر يَعْتِر عَثْرا إذا ذَبَح العَتِيرة . وهكذا كان في صدر الإسلام وأوَّله ، ثم نُسيخ . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

قال الخطّابى: المَتِيرة تفسيرها فى الحديث أنها شاة تُذْبَعُ فى رَجَب. وهذا هو الذى يُشْبه معنى الحديث ويَليقُ بحُكُمْ الدِّين. وأما المَتِيرة التى كانت تَمْتِرُها الجاهلية فهى الذَّبيحة التى كانت تُدْبِحُ الأَصْنَام، فيُصَبُّ دَمُها على رَأْسِها.

﴿ عَتَرَسَ ﴾ (ه) فى حديث ابن عمر « قال : سُرِقَت عَيبَةٌ لَى وَمَعَنَا رَجِـلُ 'يَتَّهُم ، فاسْتعديت عليه عُمر ، وقُلتُ : لقد أرَدْتُ أَن آتِي به مَصْفُودا ، فقال : تأتيبي به مَصْفُودا أَتَمَّرِسُه » أَى تَقْهَرُ مَن غَير حُـكُم أُوجَبَ ذلك . والعَنْرَسَةُ : الأُخْذُ بالجَفاء والغَلْظَة .

ويُرْوى « تأتينى به بغير بَيِّنَة » وقيل: إنَّه تَصْحِيف « تُعَثَّرِسُه» وأخرجه الزَّمَخْشرى عن عبد الله ابن أبي عَمَّار أنه قال لهُمر (١).

- (ه) ومنه حــديث عبد الله « إذا كان الإِمامُ تَخاف عَتْرَسَته فَقُل: اللَّهُم ربَّ السَّموات السَّبع ورَبَّ العرشِ العَظِيمِ كُنْ لَى جاراً من فُلان » .
- ﴿ عَتَرَفَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه ذكر الْحَلَفَاء بسده فقال : « أَوَّهُ لِفِراخِ مُحَمَّدٍ مِن خَلَيْفَةٍ بُسْتَخْلَفُ ، عِثْرِيفٍ مُثْرَفٍ، يَقْتُل خَلَقِ وخَلَفَ الْحَلَفَ » المِثْرِيف : الفَاشِمُ الظَّالُم . وقيل : الدَّاهي الخَبِيث . وقيل : هو قَلْب المِفْريت ؛ الشَّيطانِ الخبيثِ .

قال الخطَّابي : قوله « خَلَقِ » 'يتَأُوَّل على ماكان من يزيد بن مُعَاوِية إلى الْحُسَين بن علي وأولاده الذين تُقِلوا مَعَه . وخَلَف الحَلَف ماكان منه يوم الخرَّةِ عَلَى أُولادِ المهاجرين والأنْصار .

﴿ عَتَى ﴾ ( ه ) فيه « خَرَجَت أُمَّ كُلْثُوم بنت عُقْبة وهي عَاتِقٌ فَقَبِل هِجْرَتْهَا » العاتقُ:

<sup>(</sup>١) وأخرجه الهروى من حديث عمرو ، وقد جاء عر تخصمه .

الشَّابَّةُ أَوِّلَ مَاتُدْرِكُ . وقيل : هي الَّتي لم تَبِنْ مِنْ وَالِدَبِها ولم تُزُوَّج ، وقد أَدْركَت وشَبَّت ، وتُجْمَعَ على المُتَّق والمَواتق .

- (س) ومنه حديث أمّ عَطيّة « أُمِرْ نا أن نُخْرج فى الميدين الخيّضَ والمُتَّق » وفى رواية « المَواتِق » يقال : عَتَقَت الجاريةُ فهى عاتِق ، مثل حاضَت فهى حائِض . وكُلُّ شيء بلغ إناه فقد عَتُقَ : والعَتيق : القديم .
- (س) ومنه الحديث «عليكم بالأمْرِ العَتيق » أى القديم الأوَّل . ويُجْمِع على عِتَاق ، كَشَرِيف وشِرَافٍ .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود ﴿ إِنْهِنَّ مِنَ الْمِتَاقَ الْأُوَلَ ، وَهُنَّ مِنَ تِلَادِي ﴾ أرادً بالمِتَاقَ الأُوَلَ السُّورَ التي أُنْزِلت أُوَّلاً بمكة ، وأنها من أوّل ماتَملَّه من القرآن .
- \* وفيه « لن يَجْزِى ولدُ وَالدَه إلا أن يَجدَه مملوكا فيَشْتَرَيَه فَيُمْتِقَه » يقال : أَعْتَقْتُ العبد أَعْتِقُه عِنْقا وعَتَاقة ، فهو مُشْتَق وأنا مُمْتِق . وعَتَق هو فهو عَتِيق : أَى حَرَّرْته فصار حُرَّاً. وقد تكرر ذكره في الحديث.

وقوله « فَيُمْتِقَه » ليس معناه استِئناف المِثْق فيه بعد الشَّراء ؛ لأنَّ الإُجَاع مُنْمَقِد على أنَّ الأَب يَمْتِق على الأَب يَمْتِق على الأَب يَمْتِق على الإَبن إذا مَلَكه عَتَق عليه ، وإنما معناه أنه إذا اشتراه فدخل في مِلْكه عَتَق عليه ، فلما كان الشَّر اء سببا لِعِثْقه أضيف العِثْق إليه . وإنما كان هذا جزاء له لأنَّ العِثْق أفضلُ ماينعم به أحد على أحد إذ (1) خَلَّصَه بذلك من الرَّق ، وجَبَر به النَّقْص الذي فيه ، وتَكُمل له أحكام الأحرار في جميع التَّصرُ فات .

\* وفى حديث أبى بكر « أنه سُمّى عَتِيقا لأنه أُغتِق من النَّار » سمَّاه به النبي صلى الله عليه وسلم لنَّا أسلم. وقيل : كان اسمُه عَتِيقا ، والعتيقُ : السكريمُ الرَّائعُ من كُلِّ شيء .

﴿ عَنْكُ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال : أنا ابنُ العواتِك من سُلَيم » العواتِك : جمُّ عاتكة. وأصلُ العَاتِكَة الْمُتَضِمِّخَة بالطِّيب. ونَخْلَةٌ عَاتِكة : لا تَا تَبر.

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ا : « إذا » والمثبت من اللسان .

وَالعَواتِكَ : ثلاثُ نِسْوة كُنَّ مِن أُمَّهَاتِ النبي صلى الله عليه وسلم : إحْدَاهُنَّ : عاتىكة بنتُ علال علال بن فالِح بن ذَكُوان ، وهي أُمّ عبد مَنَاف بن قُصيّ . والثانية : عاتىكة بنت مُرَّة بن هلال ابن فالِح بن ذَكُوان ، وهي أُمّ هاشم بن عبد مَنَاف ، والثالثة : عاتىكة بنت الأوقص بن مُرَّة بن ابن فالِح بن ذَكُوان ، وهي أُمّ هاشم بن عبد مَنَاف ، والثالثة : عاتىكة بنت الأوقص بن مُرَّة بن هلال ، وهي أُمُّ وهب أبي آمنة أُمّ النبي صلى الله عليه وسلم . فالأولى من العواتِك عَمَّة الثانية ، والثانية عُمَّة الثّالثة . وبنُو سُكَم تَفْخَر بهذه الولادة .

ولِبَنِي سُلَيم مَفَاخِرُ أُخْرى: منها أنّها ألّفَتْ معه يوم فتح مكة : أى شَهدَه منهم ألف ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدّم لو اءهم يومئذ على الألوية ، وكان أخمر . ومنها أنَّ عمر رضى الله عنه كتب إلى أهل السكوفة والبَصْرة ومصر والشَّام : أن الْهَنُوا إلى من كُلِّ بَلدٍ أَفْضَلَه رجُلا ، فَبَعَثُ أَهِلُ السَّكُوفَة عُتْبَةً بن فَرْقَد السَّلَمي ، وبعث أهلُ البَصْرة مُجَاشِع بن مسعود السَّلَمي ، وبعث أهلُ النَّه مُور السَّلَمي . وبعث أهلُ الشَّام أبا الأغور السَّلَمي .

- (عتل) (س) فيه «أنه قال لفتْبة بن عَبْدٍ : ما أشكُك؟ قال : عَتَلة ؛ قال : بل أنْتَ عُتْبة » كأنه كره العَتَلة لما فيها من الغِلْظَة والشِّدّة ، وهي عمودُ جديد يُهْدَم به الجيطان . وقيل : حَدِيدَة كَبيرة مُنْ يُقْلع بها الشَّجر والحَجَر .
- (س) ومنه حديث هذم الكمبة « فأخذ ابْنُ مُطِيع المَثَلَةَ » ومنه اشْتُقَ المُتُلُ ، وهو الشَّديدُ الجَافِي ، والفَظَ الفَلِيظ من النَّاس .
- (عَمَ) (ه) فيه « يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ على اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمِشَاء ، فإنَّ اسْمَها في كِتابِ اللهِ العَشَاء ، وإنما يُفتَم بِحِلاَبِ الإبلِ » قال الأزهرى : أربابُ النَّعَم في البَادِية يُريحُون الإبلَ شم يُغْيِخُونَها في مُرَاحها حتى يُعْتَمِوُا : أَى يدخلوا في عَتَمة اللَّيل وهي ظُلْمَتُه . وكانت الأَعْرَاب يُسَمُّون يُغْيِخُونَها في مُرَاحها حتى يُعْتَمِوُا : أَى يدخلوا في عَتَمة اللَّيل وهي ظُلْمَتُه . وكانت الأَعْرَاب يُسَمُّون مَسَلاة العشاء صلاة العَتَمة ؛ تَسْمِية بالوَقْت ، فنهاهُم عن الاقتداء بهم ، واستحَبَّ لهم التّمسُك بالاسْم النَّاطق به لسانُ الشَّريعة .

وقيل: أَرَادَ لا يَفُرُ نَسَكُم فعلُهم هذا فتُؤخِّروا صلاتَكُم ، ولكن صَلُّوها إذا حَان و قُتُها .

\* ومنه حدیث أبی ذرّ رضی الله عنه « والِّلقاحُ قَدْ رُوِّحَت وحُلِبَت عَتَمْتُها » أی حُلبَت

ماكانت تُحُلّب وقت العَتَمة ، وهم يُستُون الحِلاَبَ عَتَمةً باسْم الوَقْت. وأغْتَم : إذا دَخَل فىالعَتَمة . وقد تكرر ذكر العَتَمة والإعْتَام والتَّمْتيم فى الحديث .

- (ه) وفيه « أنّ سلمان رضى الله عنه غَرَس كذا وكذا وَدِيةً والنبى صلى الله عليه وسلم أبناولُه وهو يَغْرِسُ ، فما عَتَمَتُ منها وَدِيَّة » أى ما أَبْطأَت أَنْ عَلِقَت (١) ، يقال : أَعْتَمَ الشيء وعتَّمه إذا أُخَره . وعَتَمت الحاجة وأعْتَمت إذا تأخَّرت .
- (س) وفي حديث عمر « نَهني عن الحرير إِلاَّ هكذا وهكذا ، فما عَتَّمنا [أنه] (٢) يعني الأعلام » أي ما أَبْطَأْنا عن مَعْرِفة ماعَنَى وأرَادَ .
- (س) وفي حديث أبي زيد العَافِقِيِّ « الأَسُوكَةُ ثلاثةٌ : أَرَاكُ ، فإن لم يَكُن ، فَعَمَ الْوَ يُطُم (٣) » العَمَ بالتحريك : الزينُتُون ، وقيل : شيء يُشْبِهُ .
- ﴿ عَنَّهُ ﴾ ﴿ فَيْهُ: ﴿ رُوْحِ القَلَمَ عَنْ ثَلَاثُةً ۚ : عَنَّ الصَّبِيِّ وَالنَّاثِمُ وَالْمُعْتُوهُ ﴾ هو المُجْنُونُ الْصَـاب بَعَقْلُهُ ﴾ وقد عُيِّنَه فهو مَعْتُوه .
- (عتا) \* فيه: « بئس العَبْدُ عَبْدُ عَتَا وَطَعَى » العُتُوّ : التَّحِبُّرُ والتَّكبُّرُ. وقد عَتَا يَمْتُو عُتُوا فَهُو عَاتَ. وقد تَكْرَرُ فِي الحَدِيثُ.
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « بلَّهُهُ أَن ابن مسعود يُقُرِئُ الناس « عَتَّى حين » يريد حَقَّى جين » نقال : إنَّ القُرَآنَ لم يَنْزِل بلَّهَ هُذَيل ، فأقْرِئُ النَّاسَ بلُغَةَ قُرَيش » كُلُّ العَرَبيقُولُون: حَتَّى ، إلاَّ هُذَيْلاو تَقيفاً فإلهم يقولون : عَتَّى .

### ( باب العين مع الثاء)

(عثث) (ه) في حديث الأحنف « بَلغه أن رجلا يُغتابُه فقال :

\* عُمَّيتُهُ تَقُرِضُ جِلداً أَمْلساً \*

عُتَيِنَة : تَصَغِيرُ عُنَّةً ، وهي دُوَيْبَةً تَلْحَسِ النِّيابِ والصُّوف ، وأكثر ماتكون في الصُّوف ،

<sup>(</sup>١) في الهروى : « ما أخطأت حتى عَلِقَتْ » . (٢) من ا واللسان .

<sup>(</sup>٣) البُطْم، بالضم وبضمتين: الحبة الخضراء، أو شجرها.

- والجمع : عُثْ ، وهو مثل 'يضرب للرَّجل يَجْــَمُ دِأْن 'يوَ ثُرَّ في الشيء فلا يَقْدِرَ عليه .
  - ويُرْ وى لا تَقْرِمُ » بالميم ، وهو بمعنى تَقْرِضُ .
- (عثر) (س) فيه « لا حَليمَ إلاَّ ذُو عَثْرة » أَى لا يَحْصُل له الحِلْم ويوصف به حتى يَرْ كَبِ الأمور وتنخرق عليه و يَعْثُرُ فيها ، فيمُتَبربها ويَستَبِين مَواضِع الخَطَا فيتَجنَّبها . ويدل عليه قولُه بَعْده : « ولا حَكيم إلا ذُو تَجْرِبة » . والعَثْرة : المرة من العِثار في المُشي .
- (س) ومنه الحديث « لا تَبْدَأُهُم بالعَثْرة » أى بالجهاد والحرّب ؛ لأن الحرّب كثيرة ُ العِثار فسياها بالعَثْرة نفسِها ، أو على حذف المضاف : أى بِذِى العَثْرة . يعنى ادْعُهم إلى الإسلام أو لا ، أو الجزّية ، فإن لم يُجيبُوا فبالجهاد .
- (ه) وفيه «أنَّ قُرَيشا أهلُ أمانة ، مَن بَفاها المَواثيرَ كَبَّه الله لَمُنخُرَيه » ويُرُوى «المَواثِر » المَواثِر : جمعُ عاثُور ، وهو المكانُ الوَعْثُ الخَشِنُ ؛ لأنه يُفتَر فيه . وقيل :هو حُفْرة تُحفَر ليقَع فيها الأُسد وغيره فيُصاد . يقال : وقع فلان في عاثُور شَرِّ ، إذا وَقَعَ في مَهْلَكة ، فاستُمير للورْطة والخَطَّة المُهْلَكة ، وأما العَواثر فهي جمعُ عاثِر ، وهي حِبالة الصائِد ، أو جمعُ عاثِرة ، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها ، من قولهم : عثرَ بهم الزمانُ ، إذا أخْني عليهم .
- (س) وفي حديث الزكاة « ماكان كِمْلاً أو عَثَرِيًا ففيه المُشْر » هو من النَّخيل الذي يَشْرِب بِمُروقه من ماء الطَر يجتمِع في حَفِيرة ، وقيل : هو المِذْي . وقيل : هو ما يُسْق سَيعاً . والأوّل أشهر ' .
- (ه) وفيه «أبغَصُ الناس إلى الله تعالى المَثَرَى » قيل: هو الذى ليس فى أمْر الدنيا ولا أمْر الآخرة ، يقال: جاء فلان عَثريًا إذا جاء فارغًا . وقيل: هو من عَثرى النخل ، سُمّى به لأنه لا يَحتاج فى سَقْيه إلى تَمَب بدالِية وغيرها ، كأنه عَثر على الماء عَثْرا بلا عَمل من صاحبه ، فكأنه نُسب إلى المَثْر ، وحَركةُ الثاء من تَفييرات النَّسَب .
- (س) وفيه « أنه مرَّ بأرض تُسَمَّى عَثِرَة ، فسَّاها خَ ﴿ ﴾ الْمَثْرَة : بمن العِثْبَر وهو الفُبار والله زائدة . والمراد بها الصَّعيد الذي لا نبات فيه .
  - (س) ومنه الحديث «هي أرضُ عِثْيرَةُ».

وفى قصيد كعب بن زهير :

مِنْ خادِرٍ مِن لَيُوثَ الأُسْدِ مَسْكَنُهُ (١) بَيَطْن عَثَرَ غِيــلُ دُونَه غِيــلُ عَثْرَ عِيــلُ دُونَه غِيــلُ عَثْرَ ـ بوزُن قَدَّم ــ: اسم موضع تُنْسَب إليه الأُسْد .

﴿ عَنْمَتُ ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه « ذاك زَمانُ المَثَاعِث » أَى الشَّدائد، من المَثْمَنَة : الإِفْساد . والمَثْمَثُ : ظَهْر الكَثيب لا نَبات فيه . والمدينة جَبل يقال له : عَثْمَث . ويقال له أيضا : سُلَيم ، تَصْفير سَلْم .

﴿ عَسْكُلُ ﴾ ( ه ) فيه « خُذُوا عِشْكَالاً فيه مائةُ شِمْراخ فاضْرِبوه به ضَرْبة » المشْكَالُ : العَذْقُ من أغذاق النَّخُل الذي يكونُ فيه الرُّطب . يقال : عِشْكَالُ وعُشْكُول . وإثْكَالُ وأُشْكُول .

(عَمْ) (ه) في حديث النَّخَمِيّ ( في الأعضاء إذا انْجَبَرَت على غير عَثْم صُلْخ ، وإذا انْجَبَرَت على غير عَثْم صُلْخ ، وإذا انْجَبَرَت على غير اسْتِواه ، وبَقَيَ فيها انْجَبَرَت على عَثْم الدِيَةُ » يقال : عَنَمْتُ يده فَعَثَمَتْ إذا جَبَرتَها على غير اسْتِواه ، وبَقَيَ فيها شيء لم ينْحكم . ومثلُه من البِناء : رَجَعْتُهُ فَرَجَع ، ووقَفَتْه فَوقَف . ورواه بعضُهم : « عَثَل » باللام ، وهو بمعناه .

[ه] وفى شمر النابغة الجُمْدى يمدح ابن الزبير: أَتَاكَ أَبُو لَيْــٰلَى يَجُوبُ به الدُّجَى دُجى الليلِ جَوِّابُ الفَلاةِ عَتَمْتُمُ هو الجَمَل القَوى الشَّديدُ.

(عثن ) (ه) في حديث الهجرة وسُراقة « وخَرَجَتْ قُواثِمُ دابّته ولها عُثَانَ » أي دُخَان ، وجمعه : عَواثنُ ، على غير قياس .

( ه ) وفيه « أن مُسَيلِمة تَّ أَرَادَ الإِعْرَاسَ بسَجاحِ قال : عَثَّنُوا لها » أَى خَرُّوا لها البَخُور .

(س) وفيه « وَفَرُّوا الْمَثَانِين » هي جمعُ عُثْنُون ، وهي اللِّحية .

(١) الرواية في شرح ديو أنه ص ٢١:

\* من ضَيْعُم مِن ضِرَاء الأُسْدِ مُعْدَرُه \*

# (باب العين مع الجيم)

(عجب) (ه) فيه «عَجِب ربَّك مِن قَوْم يُسَاقُون إلى الجنة فى السَّلاسِل »أَى عَظُمُ ذلك عنده وخَفِى عليه عنده وخَفِى عليه سَبَه ، فأخبَرَ لَدْيه ، أعْلَم الله تعالى أنه إنما يتعجب الآدَمِيُّ من الثَّىء إذا عَظُمُ مَوقعهُ عنده وخَفِى عليه سَبَه ، فأخبَرَهم بما يَعْرِ فُون ليعلموا مَوقِعَ هذه الأشْياء عندَه .

وقيل : مَعْنَى عَجِب ربُّك : أَى رَضِيَ وأَثاب ، فسمَّاه عَجَبا عَجازاً ، وليس بَعَجَب في الحَقْيقة . والأوّلُ الوّجُه ..

\* ومنه الحديث « عجب ربُّك من شاب ّ ليسَتْ له صَبُوة » .

[ ه ] والحديث الآخر « عَجب ربُّكُم من إلَّـكُم وقُنُوطِكُم » وإطْـلاقُ التَّمَجُّبِ عَلَى الله مِجازُ ؛ لأنه لا تَحْنَى عليه أَسْبَاب الأشياء . والتمجُّب مِمَّا خَنِيَ سَبَبُهُ ولم يُعْلم .

(ه) وفيه «كُلُّ ابن آدَمَ كِبْلَى إِلَّا الْعَجْبِ » وفي رواية « إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ » الْعَجْبِ السَّعُون : الْعَظْمُ الذي في أَسْفَل الصَّلْبِ عند الْعَجُز ، وهو العَسيبُ من الدَّوابِ .

﴿ عِمِجٍ ﴾ ( ه ) فيه « أَفْضَلُ الحَجّ العَجُّ والثَّجُّ » العَجُّ : رَفَعُ الصَّوتِ بِالتَّلْبِيةِ ، وقد عَجَ يَمِيجُ عِجًّا ، فهو عَاجُ وَعَجَّاجٌ .

\* ومنه الحديث « إنَّ جبريلَ أنَّى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كُن عجَّاجا تَجَّاجًا » .

(س) ومنه الحديث « مَن وحَّدَ الله في عَجَّتِه وجَبَت له الجنة » أي من وحَّدَه عَلَانيةً برفْع صَورِتِه .

\* ومنه الحديث « مَن قَتَل عُصْفُورا عَبَثاً عَجَّ إلى الله يوم القيامة » .

\* وفي حديث الخيل « إِنْ مَرَّت بِنَهُرْ عَجَّاجٍ مِ فَشَرِ بَتَ منه كُتِبَت له حَسَنات » أَى كَثِير الله، كأنه يَهِ من كَثْرَته وصَوتِ تدفَّقه

(ه) وفيه « لا تقومُ الساعةُ حتى يأخـذَ الله شَرِيطَتَهَ من أَهْلِ الأَرْضِ ، فَيَبْقَى عَجاجٌ لا يَعْرِفُونَ معروفًا ، ولا يُنكِرُ ون مُنكراً » العَجاج : الغَوْغَاءِ والأَرَاذِلُ ومن لَا خَيْر فيه . واحدُهُم : عَجَاجَة .

﴿ عجر ﴾ (ه) في حديث أمّ زَرْع « إنْ أَذْ كُرْه أَذْ كُرْ عُجَرَه وَبُحَرَه » العُجَر : جمع عُجْرة ، وهي الشيء يَجْتَمع في الجَسَد كالسِّلْعَة والعُقْدة .

وقيل : هي خَرَز الظَّهْر أرادَت ظـاهرَ أمرِه وباطنَـه ، وما يُظْهره وما يُحُفْيه ، وقيل : أرادت عُيُوبَه .

- (ه) ومنه حدیث علی « إلى الله أشكُو عُجَرِی و بُجَرِی » أی هُمُومی وأحْرَ آنی . وقد تقدَّم میسوطا فی حرف الباء .
- \* وفى حديث عَيَّاش ابن أبى ربيعة لمَّا بعتَه إلى الهَن « وقَضيب ذُو عُجَر كَأَنه من خَيْزُرَان » أَى ذُو عُقَد .
- \* وفى حديث عُبيد الله بن عَدِى بن الجيار « جاء وهو مُمْتَجِر ٌ بِعمَامَتِهِ مايَرَى وحْشِي ٌ منه إلّا عَينَيْه ورِجْلَية » الاعْتِجارُ بالعَمامة : هو أن كَيلُفَّها على رأسِه ويَرُدَّ طَرَفها على وجْهِه ، ولا يَعْمل منها شيئًا تحت ذَوَنه .
  - ( ه) ومنه حديث الحجّاج « أنه دخل مكة وهو مُعْتَجرُ ۗ بعمامَة ٍ سَودَاء » .
- ﴿ عَجْزَ ﴾ (س) فيه ﴿ لا تَدَبَّرُوا أَعْجَازَ أَمُورِ قَدْ وَلَّتْ صَدُورُهَا ﴾ الأَعْجَازُ جَمَّ عَجُزٍ وَهُو مُؤخِّر الشَّىءَ يريدُ بها أُواخِرَ الأَمُورِ ، وصُدُورُها أُوَا يِلْهُا ، يُحرِّض عَلَى تَدَ بَرُ عَواقِب الأَمُورُ قَبَلَ الدُّخُولُ فيها ، ولا تُنْبَعَ عند تَوَلِّها وفَواتِها .
- (ه) ومنه حديث على « لنا حقّ إنْ نُعْظَهُ نَاخُذُه ، وإن نُمنَعْه نَرَكَبْ أَعْجَاز الإبل وإن طَال السُّرَى» الرُّ كُوب على أعْجاز الإبل شَاقٌ: أَى إِن مُنِعْنا حَقَّنَا رَ كَبْنا مَرْ كَبِ المُشَقَّة صابرين عليها وإن طَالَ الأُمَدُ .

وقيل: ضَرَب أَعْجَازَ الإبل مَثلاً لتأخُّره عن حَقِّه الذي كان يراه له وتقدَّم غيره عليه ، وأنه يَصْبِر على ذلك وإن طال أمَدُه : أي إن قُدِّمْنا للإمامة تَقَدَّمْنا ، وإن أُخِّرنا صَبَرنا على الأُثْرَة وإن طالت الأيام .

وقيل: يجوزُ أَن يُريد: وإن نُمَنَعُه تَبذُل الجهْد في طَلَبه، فِعْلَ من يَضْرِب في ابْتغاء طَلِبَتِه (٣٣ ــ النهاية ٣) أَ كَباد الإبلِ ولا يُبَالى باحتمال طُول السُّرَى . والأَوَّلان الوجْهُ لأنه سَلَّم وصَبَر على التأخُّر ولم يُقاتل . وإنما قاتَل بعد انعقادِ الإمامةِ له .

- (س) وفي حديث البَراء «أنه رَفَع عَجِيزَته في الشَّجُود» العجِيزة: العَجُز ،وهي للمرأة خاصَّة فاستعارَها للرجُل.
- (س) وفيه « إِيَّا كَمُ والمُجُزَ الْعُقْرَ » العُجُز : جمع عَجُوز وعَجُوزة (١) وهي المرأةُ المُسنَّة ، وتجمعُ على عَجَائِز. والمُقُرُ : جمعُ عاقِر ، وهي التي لا تَلِد .
- (س) وفي حديث عمر « ولا تُتلِثُوا بِدار مَعْجِزَة » أي لا تقيموا في مَوضِع تَعْجِزُون في عن العَجز : فيه عن الكَسْب . وقيل بالثَّغْر مع العِيال . واللَّعْجَزَة \_ بفتح الجيم وكسرها \_ مَفْعَلَة ، من العَجز : عدم القُدْرَة .
- \* ومنه الحديث «كُلُّ شيء بقَدَر حتى العَجْزُ والكَيْسُ » وقيل : أرادَ بالعَجْز تَرَكُ ما يَجِبُ فَمْلُهُ بالتَّسُويِف ، وهو عامٌ في أُمُور الدُّنيا والدِّين .
- \* وفي حديث الجنة « مالي لا يَدْخُلني إلَّا سَقَطُ النَّاس وعَجَزُهُم » جمعُ عاجز ، كَخَادِموخَدَم. يُو بد الأغْبياء العاجزين في أُمُور الدُّنيا .
- (س) وفيه «أنه قَدِم على النبي صلى الله عليه وسلم صاحِبُ كَسْرِي فوهَبَ له مَعْجَزَة ، فسُمِّي ذا المِعْجَزَة » هي بكسر المبيم: المنْطَقة بلُغة النمين ، سُمِّيت بذلك لأنها تَلِي عَجَز المُقنَطِّق.
  - ﴿ عَجَسَ ﴾ (س) في حديث الأحنف: « فيتَعجَّسُكُم في قُرَيش » أي يتتَبَعَّكُم .
- ﴿ عجف ﴾ (ه) فَى حديث أم مَعْبَد « تَسُوق أَعْنَزاً عِجَافاً » جمعُ عَجْفاء ، وهي المَهْزُ ولة من الغَنَم وغيرها .
  - \* ومنه الحديث « حتى إذا أعْجَفها ردَّها فيه » أى أهْزَلها .
- ﴿ عجل ﴾ ( ه ) في حديث عبد الله بن أنيس « فأسنَدُوا إليه في عَجَلَةٍ مَن نَحْل » هو أن يُنْقَرَ الجُذْعُ ويُجْمَل فيه مثلُ الدَّرَج ليُصْعَد فيه إلى الغُرَف وغيرها. وأصلُ المَجَلة : خَشَبة مُمْتَرَضَةٌ على البئر، والغَرْبُ مُعَلَّقٌ بها.

<sup>(</sup>١) قال فى القاموس : « العجوز : الشيخ والشيخة . وَلاَ تَقُل عَجُوزَة ، أَو هَى لُغَيَّة رديثة » .

﴿ ﴿ ﴾ وَفَ حَدِيثَ خُرَيَمَةَ ﴿ وَيَحْمَلِ الرَّاعِي الْمُجَالَةَ ﴾ هِي لَبَنُ يَحْمَلُهُ الرَّاعِي مِن المَرْعِي إلى أَصْحَابِ الْغَنَمَ قبل أَن تَرُوحِ عَلَيْهِم .

قال الجوهرى : « هي الإعْجَالة (١) والعُجَالة بالضم : ماتعجَّلته من شيُّ » .

\* وفيه ذكر « المَجُول » هي بفتح العين وضم الجيم : رَكِيَّة بمكَّة حفرَ ها قُصَى .

(عجم ﴾ (هـ) فيه « العَجْماء جُرُ حها جُبَار » العَجْماء : البَهِيمةُ ، سُمِّيت به لأنَّها لاتَتَكمْم. وكلُّ مالَا يَقَدْر على الـكلام فهو أعجم ومُشْتَعْجم .

- (س) ومنـه الحـديث « بِعَـدَد كُلِّ فَصِيـح وأَعْجَم » قيـل: أرادَ بعَدَد كُلِّ آدَمِيّ وَبَهِيمة .
- \* ومنه الحديث « إذا قام أحدُ كم من اللَّيل فاسْتُمْجِمِ القُرآنُ على لِسانِه » أى أَرْتِجَ عليه فلم يَقْدر أَن يَقْرأَ ، كأنه صارَ به عُجْمة .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسمود «ما کنا نَتَعَاجَمِ أَنَّ مَلَكَا يَنْطِق على لِسَانِ عمر » أىما کنا نَكْنى ونُورِّى . وكل من لم يُهْصِح بشىء فقد أعْجَمَه .
  - ( ه ) ومنه حديث الحسن « صلاةُ النهار عَجْماه » لأنَّها لا تُسْمِع فيها قِرَاءة .
- \* وفى حديث عطاء « وسُئِل عن رَجُل أَلَمْزَ رَجُلا فَقَطع بعضَ لِسانِه فَعَجُم كلامُه ، فقال : يُمرَضُ كلامُه على المُعْجَم ، فما نقص كلامُه منها قُسمَت عليه الدِّية » المعْجَم : حروفُ اب ت ث ، سُمِّت بذلك من التَّمْجيم ، وهو إزالة العُجْمة بالنَّقط .
- ( ه ) وفى حديث أم سَلَمَة « نَهَانا أن نَعْجُمُ النَّوى طَبْخًا » هو أن يُبَالَغ فى نُضْجه حتى يَتَفَتَّت و تَفْسد قُو ته التي يصلُح معها للفنَم . والعَجَمُ \_ بالتَّحريك \_ : النَّوى .

وقيل: اَلَمْنَى أَن التَّمَرَ إِذَا طُبِخ لَتُو خَذَ حَلاوتُهُ طُبِخ عَفْواً حتى لا يبلغ الطبْخُ النَّوَى ولايؤثر فيه تأثير من يَمْجُمُهُ: أَى يَلُو كُه و يَمضُّه ؛ لأَنَّ ذلك يُفْسِد طَعْمِ الحَلاوَة ، أو لأَنه قُوت للدَّواجِن فلا يُنْضَج لئَلَّا تذهب طُعْمتُهُ.

<sup>(</sup>١) وعبارته في الصحاح : « والإعجالة : مايمحُّله الراعي من اللبن إلى أهله قبل الحلب » .

- (ه) وفى حديث طلحة « قال لعُمر رضى الله عنهما : لقد جَرَّ سَتْك اللهُ هُورُ وعَجَمَتْك الأُهُورُ وعَجَمَتْك الأُمُورُ» (١) أى خَـبَرَتك ، من العَجْم : العَضِّ . يقال : عَجَمْتُ العُودَ إذا عَضَضَتَه لتنظُر أَصُلُبُ هُو أُم رِخُو . هو أم رِخُو .
- (ه) ومنه حديث الحجّاج « إن "أمرير المؤمنين نكب كِنانَته فعجَم عِيد المها عُوداً عُوداً عُوداً ».
- [ ه ] وفيه « حتى صَعَدنا إحْددَى عُجْمَتَىْ بَدْرٍ » العُجْمة بالضم من الرَّمل: المُشْرِفُ على ماحَوله.
- ﴿ عجن ﴾ (س) فيه « إن الشيطانَ بأتى أحَد كم فينقُرُ عندَ عِجَانهِ » العِجَانُ : الدُّ بُو . وقيل ما بين القُبُلُ والدُّ بُو .
- \* ومنه حدیث علی « أَنَّ أَعْجَمِیًّا عارَضَه فقال : اسْکُت یا ابن َ مَراء العِجَان » هو سَبُّ کان یَجْرِی علی أَلْسِنة العَرَب .
- (س) وفى حمديث ابن عمر «أنه كان يَدْجِنُ فى الصَّلاة ، فقيلَ له : ماهَـذا ؟ فقـال : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْجِنُ فى الصَّلاة » أى يَعْتَمِدُ على بكديه إذا قام ، كما يَهْملُ الذى يَعْجِنُ المَعْجِينَ .
- (عجاً) (ه) فيه أنه قال : «كُنْتُ يَيْمِاً ولم أَكُنْ عَجِياً » هو الذي لا كَبْن لأمِّه ، أو ماتَتْ أُمَّه وَهُناً . يقال : عَجا الصَّبِيَّ يَعْجُوه إذا علَّه بشيء ، فهو عَجِي وهو يَعْجَى عَجًا . ويقال لِلَّبْن الذي يُعاجَى به الصَّبِيُّ : عُجَاوَةٌ .
- ( ه ) ومنه حديث الحجاج « أنه قال لبَعْضِ الأغراب: أراكَ بَصيراً بالرَّرْع ، فقال : إنى طالمــاً عاجْيتُه وعاجاً في » أي عانيتُه وعالَجْتُه .
- \* وفيه « العَجْوةُ من الجنة » وقد تـكرر ذكرها فى الحديث . وهو نوع من تمْرِ الَّذِينةِ أَكْبُرُ من الصَّيْحَانِيّ بضرب إلى السَّواد من غَرْس النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في الهروي واللسان : « وعجمتُك البلايا » .

#### وفى قصيد كعب:

مُمْنُ العُجَايَاتَ يَتْرُكُنَ الْحَصَى زِيمًا لَمْ يَقِينَ رُوْسَ الأَكْمِ تَنْمِيلُ هِي أَعْضَابُ قَوَا ثِمُ الإِبلُ والخَيْلُ ، واحدتُها : عُجاية .

# ( باب المين مع الدال)

- (عدد) (ه) فيه «إنَّمَا أَقْطَعْتُهُ المَاءَ العِدّ » أَى الدَّائْمِ الذي لا انْقَطَاعَ لمـادَّته ، وَجَعْهُ : أَعْدَاد .
  - \* ومنه الحديث « نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحَدَيبِيَةِ » أَى ذُوَاتِ المَادَّةِ ، كَالْعُيُونِ والآبارِ .
- [ه] وفيه «مازَالَت أَكْلَةُ خَيَبَر تُعَادُّنِي » أَى تُرَاجِمُنِي ويُعَاوِدُنِي أَلَمُ سُمَّمًا فِي أُوقاتٍ مَعْلُومة . والعِدادُ اهْتياجُ وَجَع اللَّدِيغ ، وذلك إذا تَمَّت له سَنَة من يوم لُدغ هاجَ به الأَلَم .
- \* وفيه « فيتَعادّ بَنُو الأمّ كانوا مائةً ، فلا يَجِدُون َ بِقَى مَهُم إلا الرجُل الواحد » أى يَمُدّ بعضُهم بعضًا .
- (س) ومنه حدیث أنس رضی الله عنه « إِنَّ وَلَدِی لیتَعادُّون مائةً أَو یَز یدُون علیها » وکذلك یتَعدَّدُون .
- (ه) ومنه حدیث لقمان « ولا نَعُدٌ فَضْله علینا » أَی لا نُحْصیه لَـكَثْرَته · وقیل : لا نَعْتَدُه علینا مِنَّةً له(۱) .
- (ه) وفيه «أنَّ رَجُلاسُئلَ عَنِ القيامة مَتَى تَكُونُ ، فقال : إِذَا تَكَامَلَت العِدَّتَان » قيل ها عِدة أَهْل النَّار : أَى إِذَا تَكَامَلَت عند الله برُجُوعِهِم إليه قَامَت القيامَةُ (٢) يقال عَدَّ الشيء ويعدُّه عَدًّا وعِدَّة .

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : «ولا يُعُدُّ فضلَه علينا ، أي لـكثرته. ويقال:لا يَعتَدُّ إفضالَه علينامِنَّةً له » .

<sup>(</sup>٢) ذكر الهروى هــذا الرأى عَزْواً إلى القُتَيْبي ، وزاد عليه فقال « وقال غيره : قال الله تعالى « إنما نَعَدُ لهم عَدًّا » فــكأنهم إذا استوفوا المعدود لهم قامت عليهم القيامة » .

- \* ومنه الحديث « لم يكُن للهُ طَالَّة عِدَّة ، فأنزَل الله عزَّ وجلّ العِدَّة للطَّلَاق » وعدَّة المرْأة المُواتَّة والْمَتَوَقِي عنها زَوجُها هي ماتَعَدَّه من أيَّام أقرابِها ، أو أيام خَلْها ، أو أرْبَعة أشْهُرُ وعشر ليال، والمَرْأةُ مُثْقَدَة.. وقد تكور ذكرُها في الحديث.
- \* ومنه حديث النَّخَمَى « إذا دَخَاتَ عِدَّةٌ فَى عدَّة أَجْزَأْتَ إِحْدَاهًا » يُر يد إذا لَزِمَت المرأَةَ عِدَّتانِ مِن رَجُل واحد فى حالٍ واحد كَفَت إِحْدَاهًا عَن الأخرى ، كَمِن طُلَّق المرأَتَة ثلاثًا ثم مَاتَ وهى فى عدّتها فإنها تعتَدُّ أَقْصَى العدّتين ، وغيره يُخالفه فى هذا ، أوكمن مات وزوجته حامِل وضعَت قبل انْقضاء عِدَّةِ الوَفاةِ ، فإنَّ عِدّتَهَا تَنْقَضى بالوضع عند الأكثر.
  - « وفيه ذكر « الأيام المَمْدُودَات » هي أيامُ النَّشريق ، ثلاثة أيام بَعْد يَوْم النَّحر .
- (س) وفيه « يخرُج جَيش من المشرِق آدَى (١) شيء وأُعَدَّه » أَى أَكثره عِدَّةً وأَعَدَّه وأَعَدَّه المتعداداً .
- ﴿ عدس ﴾ في حديث أبي رافع ﴿ أَنَّ أَبَا لَهُب رَمَاهُ الله بالعَدَسة ﴾ هي بَثْرة تُشْبِيهِ العَدَسة ، في مَواضع من الجُسَد ، من جنسِ الطَّاعُون ، تَقْتُل صاحِبَهَا غالباً .
- ﴿ عدف ﴾ (س) فيه « ماذُ قت عَدُوفا » أى ذَوَاقا . والعَدُوف : العَلَف في لُغة مُضَر . والعَدْف : الأكثلُ والمأكُّول . وقد يقال بالذال المعجمة .
- ﴿ عدل ﴾ \* في أسماء الله تعالى « المَدْل » هو الَّذَى لا يَميل به الْمُوكَى فَيَجُور في الْمُكَنِّم ، وهو في الأصل مصدر شُمّى به فو صع موضع العسادل ، وهو أبلغ منه لأنه جُعِل الْمُسَنَّى نفسُه عَدْلا .
- ( ه ) وفيه «لم يَقْبل اللهُ منه صَرْفا ولا عَدْلا » قد تكرر هذا القول فى الحديث. والعَدْل: الفِدْ ية وقيل: الفَر يضةَ. والصَّرف: التَّو بَة. وقيل النَّا فِلَة.
- [ ه ] وفي حديث قارى القرآن وصاحِب الصَّدَّقة « فقال : لَيْسَت ْ لهما بِعَـد ْل » قد

<sup>(</sup>١) في الأصل و ا : « أذى » بالذال المعجمة . وأثبتناه بالمهملة من اللسان . وقد سبق في مادة « أدا » .

تــكرر ذكرُ العِدْل والعَدْل بالــكسر والفتح في الحديث. وهما بمعنى المِثْل. وقيل: هو بالفتح ماءَادَلَه من جنْسِه، وبالــكسر ماليس من جنْسِه. وقيل بالعكس ·

\* ومنه حديث ابن عباس « قالوا: ما يُفنى عنَّا الإِسْلامُ وقد عَدَلْنا بالله » أَى أَشْرَ كَنا به وَجَعَلنا لَهُ مِثْلاً .

\* ومنه حديث على «كذب العَادِلُون بك إِذ<sup>(۱)</sup> شَهُوك بأَصْنامهم ».

(س) وفيه « العِلْم ثلاثَةٌ منها فريضةٌ عادلَة ﴾ أرادَ العَدْل في القِسمة : أي مُعدَّلة على السِّمام المذكورة في الكِتاب والسُّنة من غير جَوْر . ويَحتمل أن يُريد أنها مُسْتَنبَطَة من الكِتاب والسُّنة ، فتكونُ هذه الفريضة تُعدُل بما أُخِذ عنهما .

(س) وفى حديث المعراج « فأتيت ُ بإناءَين ، فعدَّلت ُ بينهما » يقال هو يُعدِّل أمْرَه ويُعدَّل أمْرَه ويُعدَّل أمْرَه ويُعدِّل أمْرَه ويُعدِّل أمْرَين أيهما يأتى ، يُريد أنَّهما كانا عندَه مُسْتو بَيْن لا يَقْدر على اختيار أحدها ولا يَتَرَجَّح عندَه ، وهو من قولهم : عَدل عنه يَعدْل عُدُولاً إذا مال ، كأنه يَميل من الواحد إلى الآخر .

(س) وفيه « لا تُعُدَّل سَارِحَتُكم » أى لا تُصْرف ماشِيَتُكم وتُمـال عن المَرْعى ولا يُمْنَك .

\* ومنه حدیث جابر « إذ<sup>(۲)</sup> جاءت عَمَّتی بأبی وخالی مَقْتُولین عادَأْتُهُما علی ناضِح ٍ » أی شَددْتُهُما علی جَنْبَی البعیر کالِمدْ لَین.

﴿ عدم ﴾ (هس) في حديث الْمَبْعث «قِالَت له خَد يجة : كَلَّا إِنَّك تَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَحْمِلُ السَّكُلَّ » يقال : فلان يَكْسِبُ المعْدُومَ إذا كان تَحْدُوداً تَحْظُوظاً : أَى يَكْسِبُ ما يُحْرَّمُه غَيرُ هُ . وقيل : أرادَت تَكْسِبُ الناسَ الشيءَ المعْدُومِ الذي لا يَجِدُونه مما يَحْتَاجُون إليه . وقيل : أرادت بالمعْدُومِ الفَقِيرَ الذي صَار من شِدَّة حاجَتِه كَالْمَعْدُومِ نَفْسِه .

<sup>(</sup>۱) في ا: « إذا ».

<sup>(</sup>٢) في ا ، واللسان : «إذا » .

فيكون « تَكُسب » على التأويل الأوّل متعدّيا إلى مفعول واحد هو المعدُّومُ ، كقولك : كَسَبْتُ مالاً ، و على التأويل الثّاني والنّالث بكون متعدّياً إلى مفعُولين ، تقول : كَسَبْتُ زَيْدًا مَالاً أَى أَعْطَيتُهُ . فعنى الثانى : تُعْطَى الناسَ الشيءَ المعدُّوم عندَهُم ، فحُذف المفعولُ الأوّلُ . ومعنى التّالث : تُعْطَى الفال ، فيكونُ المحذُّوفُ المفعولَ الثانى . يقال : عَدِّمت الشيء أعْدَمُه عَدَماً إِذْ فَقَدْته. وأعْدَمْته أنا . وأعْدَمَ الرجلُ يُعدم فهو مُعْدِم وعَدِيم : إذا افْنَقَر .

\* وفيه « من يُقرِض غَـير عَدِيم ولا ظَلُوم » العَدِيم الذي لا شَيءَ عنــده ، قعيــل بمعنى فاعِل.

﴿ عدن ﴾ (س) في حديث بلال بن الحارث ﴿ أَنهُ أَقْطَعُهُ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ ﴾ المعادِنُ : المواضعُ التي تُستَخْرِج منها جواهرُ الأرْضُ كالذَّهب والفضَّة والنَّحاس وغير ذلك ، واحدُها مَعْدِن . والعَدْن : الإقامة . والمعدِن : مَرْ كَنْ كُلِّ شيء .

\* ومنه الحديث « فَعَن مَعَادِن العرَب تَسْأَ لُونى ؟ قالوا . نَعَمَ » أَى أَصُولُهَا الَّتَى يُنْسَبُون إليها وَيَتَفَاخِرُون بِها .

(س) وفيه ذكر « عَدَنِ أَبْيَنَ » هي مَدينة معروفة باليَمَن ، أَضِيفَت إلى أَبْيَن بوَزْن أَبْيض ، وهو رَجُل من حِمْير ، عَدَن بها : أَى أَقَامَ . ومنه سُمّيت جنة عَدْن : أَى جَنة إقامة مِ . يقال : عَدَن بالم كان يَمْدِنُ عَدْنا إذا لَزِمه ولم يُبْرَح منه .

(عدا) (ه) فيه « لا عَدْوَى ولا صَفَر »قد تَكُرر ذكر العَدْوَى في الحديث. العَدْوَى: السم من الإعْدَاء ، كالرَّعْوَى والبَقْوَى ، من الإرْعاء والإِبْقاء. يقال: أعْدَاء الدَّاء يعديه إعْداء ، وهو أن يُصِيبَه مثلُ مابصاحب الداء. وذلك أن يكون ببعير جَرَبُ مثلا فَتُتَّقَى مُخَالطَتُه بإبلِ أخرى حِذَاراً أن يَتَعَدَّى ما به مِن الجُرب إليها فيصيبها ما أصابَه. وقد أبطلَه الإسلام ؛ لأنهم كانُوا يَظُنون وَذَا الله هو أن لكرض بنفسه يتعَدَّى ، فأعْهَم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمركذلك ، وإنما الله هو الذي يُمْرض ويُنون الدَّاء. ولهذا قال في بعض الأحاديث: « فمن أعْدَى البَعير الأوّل ؟ » أي مِن أين صارَ فيه الجُوب ؟

- (ه) وفيه « ماذِئبان عادِيان أصابا فَرِيقَةَ عَنَمَ » العادِى : الظَّالم . وقد عَدَا يَعْدُو عليـــه عُدْوَانا . وأصلُه من تجاوُز الحدِّ في الشيء .
- \* ومنه الحديث « مايقتله الُمُحْرِمِ كذا وكذا ، والسَّبُعُ العَادِي » أي الظَّالمِ الذي يَفْتَرَسُ الناسَ .
  - \* ومنه حديث قَتَادَةً بن النُّعمان « أنه عُدِي عليه » أي سُرِق مالهُ وظُلم .
- \* ومنه الحديث «كتَبَ ليَهُود تَيْاء أَنَّ لهم الذِّمَّة وعايهم الجِزْيةَ بِلاَ عَدَاء » العَدَاء بالفتح ولَلدٌ : الظلم وتَجَاوُزُ الحدّ .
- (س) ومنه الحديث « المُفتَدِى فى الصَّدقة كانِعِها » وفى رواية « فى الزَّكاة » هو أن يُعْطِيماً غَيرَ مُسْتَحِقِّها . وقيل : أراد أنَّ السَّاعى إذَا أخذَ خِيَارَ المالِ ربما منعَه فى السَّنةِ الأُخْرى فيكون السَّاعى سبَبَ ذلك ، فهُما فى الإثم سَوَاء .
- \* ومنه الحديث « سَيكونُ قُومٌ يَعْتَدُونِ في الدُّعَاءِ » هو انْطروج فيه عن الوَضْع الشَّرعي والسُّنّة المأْنُورةِ .
- (ه) وفى حـديث عمر « أنه أتي بسَطِيحَتَين فيهما نَدِيذٌ ، فشَرِبَ من إحْـدَاهُا وعَدَّى عن الأُخْرى » أى تَرَكَها لِمَا رَابَهُ منها . يُقال : عدِّ عن هـذا الأمرِ : أى تَجَاوَزْه إلى غيره .
  - (س) ومنه حديثه الآخر « أنه أُهْدِي له لَبَن بَكَّة فعدَّاه » أي صَرَفه عنه .
    - ◄ وفي حديث على رضى الله عنه « لا قَطْعَ على عادى ظَهْرٍ » .
- (ه) ومنه حديث ابن عبد العزيز «أنه أُ تِي برَجُل قد اخْتَاَس طَوْقا فلم يَرَ قطْعَه وقال : تلك عادية الظَّهْر » العادية : من عَدَا يَعْدُو على الشَّيء إذا اختاَسه . والظَّهْرُ : ماظهَر من الأشياء . لم يرَ في الطوْق قَطْعاً لأنه ظاهِر على المرأة والصَّبِيّ .
- ( ه ) وفيه « إنَّ السلطانَ ذو عَدَوان وذُو بَدَوَانٍ » أَى سَريعُ الانْصرَاف والَملالِ ، من قولك : ماعَدَاك : أَى ماصَرَفك ؟

- (ه) ومنه حديث على (۱) « قال لطَلْحة يوم الجُمَل : «عَرَفْتَنَى بالحِجازِوأَ نُـكَرْ تَنَى بالعِرَاقَ فا عَدَا مَمَّا بدَا ؟ » لأنه باكيه بالمدينة وجاء يُقاتِله بالبَصْرة : أى ماالَّذِى صَرَفْك ومَنَعْك وحَمَلْك على التَّخَلُف بعْد ماظَهَر منك من الطاعَة والْمَتابَعَة . وقيل : مَعْناه مابَدَا لكَ مِنِّى فصرفَكَ عَنِّى ؟
- (ه) وفى حديث لُقان « أَنا لُقمان بنُ عادٍ لِعادِيةٍ لِعادٍ » (٢) العادِيةُ : الخيلُ تَعْدُو . والعادِي : الواحدُ ، أَى أَنا للجَمْع والواحد . وقد تكون العادِيةُ الرِّجال يَمْدُونَ .
  - (س) ومنه حديث خَيْبر « فَرَجَتْ عادِ يَتُهُم » أَى الذين يَعْدُونَ على أَرْجُلهم.
- [ ه ] وفى حديث حُذَيفة « أنه خَرَج وقد طَمَّ رأسَه وقال : إنَّ تَحَتَ كُلِّ شَمْرة [ لايصيبها المله ] (") جَنَابةً ، فَمِنْ ثُمَمَّ عادَيتُ رأسِي كَا تَرَوْنَ » طَمَّه : أي اسْتَأْصَلَه ليَصِــل المـــاه إلى أُصُول شَعَره (١) .
- (ه) ومنه حديث حَبيب بن مَسْلَمة « لمَّا عَزَله عُمَر عن حِمْصَ قال : رَحِمِ الله عمرَ يَنْزِعُ قومَه ويَبْمَث القومَ العِدَى » العِدى بالكسر : الغُرَباء والأجانيبُ والأعْدَاء . فأما بالضم فهم الأعْدَاء خاصَّة . أرادَ أنه يَمْزِل قومَه من الولاَيات ويُولِّى الفُرَباء والأجانبَ .
- (ه) وفى حديث ابن الزُّ بير وبناء الكَّنْبة « و كان فى المسجد جَرا ثِيمُ وتَعَادٍ » أَى أَمْكَيْنَهُ مُخْتَلَفَة غَيرُ مُسْتَوية .
- \* وفي حديث الطاعون « لو كانت لك إبل فهبطَت وادياً له عُدُوتان » العُدُوة بالضم والسكسر : حانبُ الوادي .
- (ه) وفي حديث أبي ذَرٍّ « فَقَرِّ بُوها إلى الْعَابَةِ تُصِيب من أَثْلِهَا وتَمَدُّو في الشَّجَر » يعني

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من قول على رضى الله عنه لبعض الشيعة .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « لعادية وعاد » والمثبت من ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٣) من الهروى واللسان .

<sup>(</sup>٤) زاد الهروى : « وحكى أبو عدنان عن أبى عبيدة : عاديتُ شعرى ، أى رفعته عند الغسل . وعاديت الوسادة : ثنيتها . وعاديت الشيء باعدته .

الإبلَ : أَى تَرْعَى العُدُوة ، وهي الخُلَّة ، ضَرْبُ من المَوْعَى محبُوبٌ إلى الإبل . وإبلُ عاديةٌ وَعَوَادِ إذا رَعَته .

- (س) وفى حديث قُس « فإذا شَجَرةٌ عاديّةٌ » أى قَديمَة كأنها نُسِبَت إلى عادٍ ، وَهُمْ قَومُ هُودٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم . وكلُّ قَديم ينْسُبُونه إلى عادٍ وَ إِن لَمْ يُدُرّ كُهُمْ .
- \* ومنه كتاب على رضى الله عنه إلى مُعاَوية « لم يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِزِّنا وعادِيُّ طَوْلِنا على قومك أن خَلَطْناكُم بأنفُسنا ».

# ﴿ باب المين مع الذال ﴾

﴿ عَذَب ﴾ (س) فيه « أنه كان يُسْتَعْذَبُ له الْماء من بُيُوت السُّقْيا » أَى يُحْضَر لَه منها المُساء العذْبُ ، وهو الطَّيّب الذي لا مُلُوحة فيه . يقال : أعْذَبْنا واسْتَرْنَذَبْنا : أَى شَرِبنا عَذْبا واسْتَقْينا عَذْبا .

- \* ومنه حديث أبي النَّيِّمان « أنه خَرَج يَسْتَعْذِب الماءَ » أي يَطْأَب الماء العَذْبَ .
- \* وَفَى كَلَامَ عَلَىٰ يَذُمُّ الدُّنْيَا « اعْذَوْذَب جانبٌ منها واخْلَولَى » مُعمَّا افْعَوْعَل ، من العُذُوبَةِ والخَلَاوةِ ، وهو من أُبْنِيةِ الْلَبَالغةِ .
- (س) وفي حديث الحجّاج « ما عِذَابٌ » يقال : ماءَةُ عذْبَةٌ ، وما عِذَاب ، على الجمع؛ لأنَّ الماء جنْسُ للمَاءةِ .
- (س) وفيه ذكر «النُذَيب» وهو اسمُ ماء لَبَنى تَميم على مَرْحلة من الـكوفة مُسَمَّى بِتَصْغِير العَذْب. وقيل: سُمِّى به لأنَّه طرَف أرْضِ العَرَب، من العَذَبة وهي طرَفُ الشَّيء.
- (ه) وفى حديث على «أنه شَيَّع سَرِيَّة فقال : «أَعْذِبُوا عَن ذِكْرِ النِّسَاءِ أَنْفُسَكُم ، فإن ذِلكُم يَكْسِرُ كُم عَن الغَرْوِ » أَى امْنَعُوها . وكلُّ مَن مَنَعْتَهَ شيئا فقد أَعْذَ بَنْه . وأعذَب لازم ومتعد ...
- \* وفيه « الميِّتُ يُعَذَّبُ بَبُكاءِ أَهْلِهِ عليه » يُشْبه أن يكونَ هذا من حَيثُ إِنَّ العرَب كانوا

يُوصُون أَهلَهُم بِالبُكَاءِ والنَّوح عليهم و إِشَاعَة النَّعْنى فى الأَحْياء ، وكان ذلك مشهوراً من مَذَاهِبهم. فالميِّتُ بِيزِئهُ المُقُوبة فى ذلك بما تقدَّم من أَمْرِه به .

(عذر) (س) فيه « الوَّلْمَةُ في الإعْذَارِ حقُّ » الإعْذَارُ : الِحْتَان . يقال : عَذَرتُهُ وأَعْذَرته فهو مَعْذُور وَمُعْذَر ، ثم قيل للطَّعام الذي يُطْعم في الِحْتَان : إِعذَار .

(س) ومنه حديث سعد رضى الله عنه «كُنَّا إعْذَارَ عامٍ واحدٍ» أَى خُتِنَّا في عامٍ واحدٍ » أَى خُتِنَّا في عامٍ واحد. وكانوا يُخْتَنُون لِسِنّ مَعْلُومة فيما بَينَ عشر سنين وَخَسَ عشرة . والإعْذَار بكسر الهمزة : مصدر أعْذَره ، فسمَّوا به .

\* ومنه الحديث « وُلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مَعْذُوراً مَسْروراً » أَى مَعْتُونا مَقْطُوعَ الشُّرَّة .

(س) ومنه حديث ابن صَيّاد « أنه وَلَدَته أُمُّه وهو مَمْذُور مَسْرُور » .

(س) وفى صفة الجنة « إنَّ الرجل ليُفْضِى فى الفَدَاة الوَاحِدَة إلى مائة عَذْراء » العَذْرَاء : الجَارِيةُ التى لم يَشَّهَا رجل ، وهى البِكْر ، والذى يَفْتَضُّهَا أَبُو عُذْرِها وأَبُو عُذْرَتُها . والعُذْرة : ماللِبِكُر من الالْتِحَام قبل الافْتَضاضِ .

#### [ه] ومنه حديث الاستسقاء:

\* أَتَيناَكَ والعَذْرَاهِ يَدْمَى لَبانُهَا \*

أَى يَدُمَّى صَدْرُها من شدَّة الجدْب.

\* ومنه حديث النَّخَعِيُّ « في الرجل يقول : إنه لم يَجِد امْرَأْتَه عذْرَاء ، قال : لا شيءَ عليه » لأنَّ المُذْرَة قد تُذْهِبُها الحَيضَةُ والوثْبَةَ وطُولُ التَّمْنِيسِ . وجمع العذْرَاء : عَذَارَى .

\* ومنه حدیث جابر « مالک ولِلعَذَارَی ولِعاَبِهِنَّ » أَی مُلاَعَبِهِنَّ ، وَبُجُمِعِ عَلَی عَذَارِی ، کصحاری وصَحاری .

ومنه حدیث عمر رضی الله عنه:

\* مُعِيداً يَبْتَغِي سَقَطَ الْعَذَارَى \*

\* وفيه « لقد أعْذَر اللهُ مَنْ بلَغَ من العمر سِتِّين سَنَة » أى لم يُبثق فيه مَوْضِعاً للاعْتِذَارِ

- و حيث أمْهَا له طولَ هذه اللَّدَّة ولم يَمْتَذِر . بقال : أعذَرَ الرَّجُل إذا بَلَغ أَقْصَى الغَايةِ من المُذْرِ . وقد يكونُ أَعْذَرُ "بمنى عَذَر .
- (س) ومنه حديث المِقْداد « لقد أعْذَر اللهُ إليك » أى عَذَرَك وجَعَلك موضعَ المُذْرَ وأَسْقَط عنك الجهَاد ورَخَّص لك فى تَرْكه ؛ لأنه كان قد تَناهى فى السَّمَن وعَجرَ عن القِتَالِ.
- [ ه ] ومنه الحديث « لن يَهْ اللّهُ النّاسُ حتى يُعذِّرُوا من أَنْهُم » يقال : أَعْذَر فلان من نَفْسه إذا أَمْكُن منها ، يَمْنى أَنَّهم لا يَهْ اللّهُ كُون حتى تكثر ذُنُو بهم وعُيُومهم فيستَوجبُون العُقُوبة ويكون لمن يُعَذِّبُهم عُذرٌ ، كأنهم قامُوا بعُذره في ذلك . ويُروى بفتح الياء ، من عَذَرْته وهو بمعناه . وحقيقة عَذَرْت : مَحَوتُ الإساءَة وطعَسْتها .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه استَعْذَر أبا بكررضي الله عنه من عائشة كان عَتَبَ عليها في شيء، فقال لأبي بكر : كُنْ عَذيري منْها إِن أَدّبتُها » أَى قُمْ بُعَذْرى في ذلك .
- [ ه ] ومنه حدیث الإفك « فاستَمْذَر رسولُ الله صلی الله علیه وسلم من عَبْد الله بن أ بَیّ ، فقال وهُو علی المِنْبر: من یَمْذُرُنی من رجُل قد بَلَغنی عنه كذا وكذا ؟ فقال سَمْدُ : أنا أعْذِرُك منه » أى مَن يَقوم بِهُذْرِي إِن كَافَأْتُهُ علی سُوءِ صَلِيعه فلا يَلُومُنی ؟
- \* ومنه حدیث أبی الدَّرْداء رضی الله عنه « من يَمْذِرُنی من مُعاوِية ؟ أنا أُخْبره عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يُخْبرُنی (۱) عن رأْیه » .
  - \* ومنه حديث على « من يَعْذِرُنى من هؤلاء الضَّياطِرَة » .
  - (ه) ومنه حديثه الآخر « قال وهو يَنْظر إلى ابن مُلْجَم :

\* عَذِيرَكُ مِنْ خَلِيكِ مِنْ مُرَادِ \* »

يقال : عَذيرَكَ من فلان بالنَّصّْب : أي هاتِ من يَمْذُرِرُكُ فيه ، فعيلٌ بمعنى فاعل .

( ه ) وفي حديث ابن عبد العزيز « قال لمن اعْتَذَر إليه : عَذَرْتُكُ غَيرَ مُعْتَذَر » أي من عَيْر أن تَعْتَذَر ، لأن اللُهْتَذِر يَكُونُ نُحِقًا وغَيرَ نُحِقّ .

<sup>(</sup>١) في ١ : « أنا أخبر . . . وهو يخبر » :

\* وفى حديث ابن عمر « إذا وُضِعَت المائدَة فليا كُل الرجُل مما عندَه ، ولا يَرْفَع يَدَه وإن شَبع ، وليُعْذِرْ ؟ فإنَّ ذلك يُخْجل جَليسَه » الإغذارُ : الْبَالغةُ فى الأَمْرِ : أَى لَيُبَالِيغ فى الأَكْل، مثل الحديث الآخر « أنه كان إذا أَكل مع قَوْم كان آخرَهم أَكْلاً » .

وقيل: إِنَّمَا هو « وليُعَذِّر » من التَّمْذِير: التَّقْصِير. أَى ليُقَصِّر في الأَكُل ليَـتَوفَّر علىالباَقِين ولْيُر أَنَّه يُباَلغ.

(ه) ومنه الحديث « جاءنا بطَعاَمٍ جَشِبٍ فَكُنَّا نُعَذِّر » أَى نَقَصِّر ونُرِى أَنَّا نُعْبَمُدُون .

(ه س) ومنه حديث بنى إسرائيل «كانوا إذا تُحلِّل فيهم بالمَعَاصِي نَهَوْهُم تَعذيراً » أَى نَهُيّاً قَصَّرُوا فيه ولم يُبَالِغُوا ، وُضع المصدر موضع اسْم الفاعل حالا ، كقولهم : جاء مَشْياً .

\* ومنه حديث الدعاء « وتَعاطى ما بَهَيْتَ عنه تَعْذِيراً » .

(س) وفيه « أنه كان يَتَمــذَّر في مَرَضه » أي يتمنَّع ويتعسَّر . وتَعذَّر عليهُ الأمر إذا صَعُب.

(س) وفي حديث على « لم يَبْقَ لهم عَآذِرْ » أَي أَثْرُ ".

\* وفيه « أنه رأى صَبيًا أُعْلَق عليه من العُذْرة » العُذْرة بالضم. وجَمْ في الحلْق يَهيجُ من الدَّم . وقيل : هي قُرْحَة تخرُج في الخَرْم الذي بين الأنف والحلْق تَعْرِض للصِّبيانِ عند طُلُوع العُذْرة ، فتَعْمُد المرأةُ إلى خِرقة فتَفْنلها فَتلاً شديداً وتُدْخِلُها في أَنفِه فتَطْعُنُ ذلك الموضع فيتفجّر منه دَمْ أسودُ ، ورُبَّما أَقْرَحَه ، وذلك الطَّمنُ يُسَمَّى الدَّغْر . يقال : عَذَرَت المرأةُ الصَّبي إذا عَمزَت عند حَلْقه من العُذْرة ، أو فعلت به ذلك ، وكانوا بعد ذلك يُعلَقُون عليه عِلاقًا كالعُوذَة . وقوله « عند طُلُوع العُذْرة » هي خمسة كواكِب تَحْت الشَّعْرَى العَبُور وتسمَّى العَذَارى ، وتطلع في وسَط الحرق وقوله : « من العُذْرة » : أي من أَجْلها .

(س) وفيه « لَلْفَقَرُ أَزْينُ للمؤْمِن من عِذار حَسَ لل خَدِّ فَرَس » العِذَارَانِ من الفَرَس كالعارِضَين من وجه الإنسان ، ثم سُمِّى السَّير الذي يكونُ عليه من اللِّجام عِذَاراً باسم مَوضِعه .

- \* ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج « اسْتَعملتك على العراقين ، فاخرج إليهما كميشَ الإزار شديدُ العذّار ، كما يقال فى خلافه : فُلانُ خَلِيعُ المُعرِدُ العذّار ، كما يقال فى خلافه : فُلانُ خَلِيعُ العذّار ، كما يقرس الذى لا لِجامَ عليه ، فهو يَعير على وجْهه ؛ لأن اللِّجام يُمْسِكه .
  - \* ومنه قولهم « خَلَع عِذَاره » إذا خَرج عن الطَّاعَة وانْهُمَكُ في الغَيِّ .
  - (س) وفيه « اليهودُ أَنْتَنُ خَلْق الله عَذِرةً » العَذِرةُ: فِناء الدَّارِ وِناحِيَتُها.
  - \* ومنه الحديث ﴿ إِن الله نظيفُ يُحب النَّظافة ، فَنَظَّفُوا عَذِرَاتِكُمُ وَلا تَشَبَّهُوا باليَّهُود » .
    - \* وحديث رُفَيَقة « وهذه عِبدًّاؤُك بعَدْرَات حَرَّمِك ».
- ( ه ) ومنه حدیث علی « عاتَبَ قَوْما فقال : مالَکم لا تُنَظَّفون عَذِرَاتِکم » أَى أَفْنِيتَکم .
- ( ه س ) . وفى حديث ابن عمر « أنه كر ِه السُّلْت الذي يُزْرَع بالعَذرة » يُر يد الفَائِطَ الذي يُلْقيه الإِنْسانُ . وسُمِّيت بالعَذيرة ؛ لأنهم كانوا يُلقُّونها في أَفْنية ِ الدُّورِ .

#### (عذفر) في قصيد كعب:

# \* وَلَنْ يُبَلِّفُهَا إِلَّا عُذَافِرَةٌ \*

المُذَافرَة : النَّاقةُ الصُّلْبة القَو يَّة .

- ﴿ عِذْقَ ﴾ (هـ) فيه «كم من عَذْقٍ مُذَلِّلٍ في الجنة لأبي الدَّحْدَاحِ » العَذْق بالفتح: النَّخْلة ، وبالكسر: العُرُجُون بما فيه من الشَّماريخ ، ويُجنِّع على عِذَاقٍ .
  - \* ومنه حديث أنس « فرَدّ رسولُ الله صلى آلله عليه وسلم إلى أمِّي عِذاقَهَا » أَى نَحَلاتِهَا .
- ( ه ) ومنه جديث عمر « لا قَطْعَ في عِذْقٍ مُعَلَّق » لأنه ما دَامَ مُعَلَّقا في الشَجَرَة فليس في حِرْز .
  - \* ومنه « لا والَّذَى أُخْرَجَ المَذْق من الْجُريمة » أَى النَّخَلَة من النَّواةِ .
- \* ومنه حديث السَّقيفة « أنا عُذَيْتُهَا المُرَجَّبُ » تَصْفِير العَذْق : النَّخلة ، وهو تصفيرُ تعظيم .
   وبالمَدينة أُطمُ لَبنى أُمَيَّة بن زَيد يقال له: عَذْق .

(ه) ومنه حديث مكة « وأعْـــذَق إِذْخِرُ ها » أى صارَت له عُذُوق وشُعَب . وقيــل : أعْذَق بمعنى أَزْهَر . وقد تـكرر العَذْق والعِـــذق فى الحديث ويُفْرق بينهما بمفهوم الـكلام الواردانِ فيه .

(عذل) (ه) وفي حديث ابن عباس « وسُئيل عن الاسْتِحَاضة فقال : ذلك العاذِل يَعْدُو » العاذِل : اسم العِرْق الذي يَسِيل منه دَمُ الاسْتِحاضة ، ويَعْدُو : أي يَسِيل .

وذكر بعضُهم « العاَذِر » بالراء . وقال : الماَذِرَة : المرأةُ المستحاضَةُ ، فاعلة بمعنى مفعولة ، من إقامة العُذر . وَلُو قال : إنَّ العاَذِر هو العِرْق نفسُه لأنه يقُوم بعُذْرِ المرأةِ لـكانَ وجُهاً . والمحفوظ « العاذلُ » باللام .

(عذم) (ه) فيه « أن رجلا كان يُرَائِي فلا يَمرُ بَقُومٍ إِلاَّ عَذَمُوه » أَى أَخَذُوه بأَلْسِنَتِهم . وأصلُ العذُم : العَضّ .

\* ومنه حديث على «كالنَّاب الضَّرُوس تَعْـذِمُ بفيها وتخبِّط بيَدِها » .

\* ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص « فأُقْبَل على البي فَعَذَمَني وعضَّني بيسانه » .

(عذا) (ه) في حديث حُذيفة « إِنْ كُنْتَ لابُدَّ نازِلاً بالبَصْرة فانْزِل على عَذَوَاتِها، ولا تَنْزِل سُرَّتُها » جمع عَذَاةٍ . وهي الأرْضُ الطَّيِّبة التُّرْبَةُ (١) البَعِيدة من المِيَاه والسِّباخ .

### ﴿ باب المين مع الراء ﴾

( عَرب ) ( ه ) فيه « الثَّيبُ يُعْرِب عنها لِسَانُها » هكذا يُرْوى بالتخفيف ، من أعرَب. قال أبو عبيد : الصواب « يُعرِّب » يعنى بالتشديد . يقال : عَرَّبْتُ عن القوم إذا تنكلَّمتَ عنهم .

وقيل: إن أعرَب بمعنى عرَّبَ. يقال: أعرب عنه لسانه وعرَّب.

قال ابن قُتيبة: الصواب « يُعْرِب عنها » بالتخفيف . وإنما سُمِّى الإعْراب إعْرابًا لَتَبْيِينهِ وإيضاحِه . وكلا القَوْلين لُغتان مُتَساوِيَتَان ، بمعنى الإبَّانة والإيضاح .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « الثَّرِيَّة » .

- [ ه ] ومنه الحديث « فإنما كان يُعرِّب عمَّا في قَلْبه لسانُه » .
- ( ه ) ومنه حديث التَّيْمي « كانوا يَسْتَحبُون أَن يُلَقِّنُوا الصَّيَّ حين يعرِّبُ أَن يقول : لا إله إلا الله ، سبع مرَّات » ، أى حين ينطِقُ ويتكلَّم .
- (ه) ومنه حديث عمر « مالكم إذا رأيتُم الرجُل يُحَرِّق أعْراضَ الناس أن لا تُعرِّبوا عليه » قيل: معناه التَّبْيين والإِيْضاَح: أى ما يَمْنعُكُم أن تُصَرِّحوا له بالإِنكارِ ولا تُساتِرُوه. وقيل: التَّمْريبُ: المنعُ والإِنكارُ. وقيل: الفُحْشُ والتَّقْبيحُ (١) ، من عَرِبَ الجُرْح إذا فَسَد.
- (ه) ومنه الحديث « أن رجُلاً أَتَاه فقال : إنَّ ابن أَخِي عَرِبَ بطْنُهُ » أَى فَسَد . فقال ؛ اسْقِه عسلا » .
  - \* ومن الأول حديث « السَّقيفة أعْرَبُهُم أحْساباً » أي أبينهم وأو ضَحُهم .
- (ه) ومنه الحديث « أن رَجُلا من المُشْركين كان يَسُبُّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال له رَجُل من المسلمين : والله لتَسَكُفُن عن شَتْمِه أو لأرَحِّلنَّكَ بَسَيْفي هذا ، فلم يَزْدَدْ إلا اسْتِعْرَابا ، فَحَمَل عايه فَضَر به ، وتَمَاوَى عليه المُشْرِكُون فَقَتْلُوه » الاسْتعْراب : الإفحاشُ في القَوْل .
- (س) ومنه حديث عطاء « أنه كره الإغراب للمُخرِم » هو الإفحاشُ في القول والرَّفَثُ ، كأنه اسم موضوع من التَّمْريب والإعراب . يقال : عرَّب وأعرب إذا أفحش . وقيل : أراد به الإيضاح والتَّصْرِيحَ بالهُجْر من الـكلام . ويقال له أيضا : العِرَابة ، بفتح العين وكَسْرها .
- ( ه ) ومنه حديث ابن عباس « في قوله تمالى « فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ » هو المِرَابة في كلام العرَب » .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن الزبير « لا تَحَيِلُ العِرَ ابةُ لَلْمُحْرِم » .
- [ ه ] ومنه حديث بعضهم « ما أُوتِي أُحَدَّ من مُعارَبة النِّساء ما أُوتِيتُهُ أَنا » كأنَّه أُرادَ السُّباب الجاع ومُقدَّماته .

<sup>(</sup>۱) بعد هذا في الهروى: « وإنما أراد: مايمنعكم من أن تُعرِّبوا ، ولا: صِلَةٌ [ زائدة ] ها هنا » . (۲۱ ـ النهاية ـ ٣)

- (ه) وفيه «أنه نَهى عن بَيْع العُرْبَان » هو أَن يَشْتَرِى السِّلْعة ويَدْفَعَ إلى صاحبها شيئًا على أنه إِنْ أَمْضَى البَيع حُسِب من النمن ، وإن لم يُمْضِ البيع كان لصاحب السَّلْعة ولم يَرْ تَجِعه المُسترى . يقال : أعرَب في كذا ، وعرّب ، وعر بَنَ ، وهو عُرْبان ، وعُرْ بُون ، وعَرَ بُون . قيل : سُمِّى بذلك لأنَّ فيه إعرَابًا لعَقْد البَيْع : أَى إصلاحاً وإزَالة فَسادٍ ، لئلا يَمْلِكُه غيره باشترائه . وهو بيع باطل عند الفُقهاء ، لما فيه من الشَّرط والغرَر . وأجازَه أَحَد . ورُوى عن ابن عمر إجازته . وحديث النَّهى مُنْقَطع .
- (س ه) ومنه حديث عمر « أنَّ عامِله بمكة اشْترى داراً للسَّجْن بأرْبعة ِ آلافٍ ، وأعربُو ا فيها أرْبَهَمائة » أى أَسْلَفُوا ، وهو من العُرْبان .
  - [ ه ] . ومنه حديث عَطاء « أنه كانَ يَنْهَى عن الإعراب في البَيْع » .
- [ ه ] وفيمه « لا تَنْقُشُوا فى خَواتِيمَكُم عَرَبِيًّا » أَى لا تَنَقُشُوا فيهما : عمد رسول الله لأنّه كان نَقْشَ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم .
- (ه) ومنه حديث عمر « لا تَنْقُشُوا في خَواتيمكم العَربيَّة » وكان ابنُ عمر يكُرَه أن يَنْقُشُ في الخاتم القُرآن.
- \* وفيه «ثلاث من الكَبَائر ، منها التَّمَّ بعدَ الهَجْرة » هو أن يعود إلى البَادية ويُقْبِمَ مع الأَعرَاب بعدَ أن كانَ مُهَاجراً . وكان من رَجَع بعدَ الهَجْرة إلى موضِعه ن غير عُذْر يَعدُّونه كالمُرْتد .
- \* ومنه حدیث ابن الأَكُوع « لمَّا قُتُل عَمَان خَرَج إلى الرَّبَدَة وأقامَ بها ، ثم إِنَّه دخل على الحَجَّاج يومًا فقال له : يابن الأكُوع ارْتَدَدْت على عَقِبَيْك وتَعَرَّبْت » ويُرُوى بالزَّاى . وسَيَجِيء .
  - ومنه حديثه الآخر: كَمْثَل في خُطْبته

### \* مُهَاجِر ليس بأُعْرَابي \*

جمل المُهاجِرَ ضِدَّ الأعرَابِيّ . والأعراب : ساكنُو البادية من العَرَب الذين لا يُقيِيمُون في الأمصارِ ولا يَدْخُلُونَهَا إلاَّ لحاجةٍ . والعَرَبُ : اسمٌ لهذا الجِيـل المَعْرُوف من الناس . ولا واحدَ له من لَفْظِه . وسَواد أقام بالبادِبة أو المُدُن . والنَّسب إليهما : أعرابيُ وعربي .

- (س) وفى حديث سَطيح « يَقُودُ خيلاً عِرَاباً » أَى عرَبيَّة مَنْسُوبة إلى العَرَب، فَرَّقُوا بين الخيل والنَّاس، فقالوا فى الناس: عَرَبُ وأعراب، وفى الخيل: عِرَاب.
- (س) وفي حديث الحسن « أنه قال له البَتِّيُّ : ما تقول في رجل رُعِفَ في الصَّلاة ؟ فقال الحَسَن : إن هذا يُفَرِّب الناس ، وهو يقول رُعِف ! » أي يُعلَّهم العَرَبية ويَلْحَن .
- (س) وفى حديث عائشة « فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِية العَرَبَة » هَى اَلَحْرِيصَة على اللَّهُو . فأمَا المُرُب \_ بضمتين \_ فجمع غَرُوبٍ ، وهي المرأةُ المُسْناء المُتَحبِّبة إلى زَوْجِها .
- (س) وفى حديث الجمعة «كانت تُسَمَّى عَرُوبة » هو اسمْ قديمٌ لها ، وكأنه ليس بَعَرَبى . يقال : يَوْمْ عَرُوبة ، ويومُ العَرُوبة . والأَفْصَحُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا الْأَلْفُ واللَّامُ . وعَرَّوْهَاء : اسم السَّمَاء السَّابِعة ِ .
- ﴿ عرج ﴾ ﴿ عن أسماء الله تمالى ﴿ ذُو المَعارِجِ ﴾ المعارِجِ ؛ المَصَاعِدُ والدَّرَجُ ، واحِدُها : مَعْرَجٍ ، يُريد مَعارِجِ الملائسكة إلى السَّمَاء . وقيل المَمَارِجِ ؛ الفَواضِلِ العَالية كَ . والعُرُوجِ : الصَّعود ، عَرَجِ يَعْرُجُ عُرُوجًا . وقد تكرر في الحديث .

ومنه المُمراجُ . وهو بالكسر شِبْه السُّلُّم ، مِفْعاَل ، من العُرُوج : الصُّعود ، كا نَه آلَةٌ لَهُ .

\* وفيه «من عَرَج أو كُسر أو حُبِس فلْيَجْزِ مثلها وهو حِلْ » أى فلْيَقْضِ مِثلها ، بعنى الحج . يقال : رَج يَعْرُج عَرَجاناً (١) إذا غَمَر من شىء أصابه . وعَرِج يَعْرَج عَرَجاً إذا صار أغرج ، أوكان خِلْقة فيه . المَفْنَى أَنَّ مَن أَحْصَرَه مَرَض ، أو عَدَوْ فعليه أن يَبْعَث بِهَدْي ويُواعِد الحَامِل يوماً بعَينه يذْ يَحْها فيه . فإذا ذُبِحَت تَحَلَّل . والضمير أنى « مِثلها » للنَّسِيكة .

- (س) وفيه « فلم أَعَرِّجْ عليه » أى لم أُقِم ولم أَحْتَبس.
- \* وفيه ذكر « المُرْجُون » وهو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ المِذْق ، وهو فُعْلُون ، من الانمِطَافِ ، والواو والنون زائدتان ، وجَمَّه : عَرَاجِين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عَرجاً » وأثبتنا مافي أواللسان، والفائق ٢ /١٢٩.

- \* ومنه حديث الله دري « فَسَمِعْت تَحْرِيكاً في عَراجِين البَيتِ » أرادَ بها الأعوادَ التي في سَقْف البيَّت ، شبَّها بالعرَاجين .
- \* وفيه ذكر « العَرْج » وهو بفتح العين وسكون الراء : قَرْيَةٌ جامعةٌ من عَمَل الفَرْع ،على أيام من المدينة .

#### ﴿ عرد ﴾ ﴿ في قصيد كمب .

\* ضَرْبٌ إذا عرَّدَ السُّودُ التَّنابيلُ \*

أَى فَرُوا وأَعرَ ضُوا . ويُروى بالفين المعجمة ، من التغريد : التَّطْريب .

(س) وفي خطبة الحجّاج :

### \* والقوسُ فيها وَتَرَّ عُرُدُ \*

العُرُدُ بالضم والتشديد: الشَّديدُ من كُلَّ شيء. يقال: وتر عُرُدٌ وعُرُندُ.

- ﴿ عرر ﴾ [ ه ] فيه (١) «كان إذا تَمَارً من الليل قال كذا وكذا » أى إذا اسْتَيْقَظ ، ولا يكونُ إلاَّ يَقَظةً مع كَلام . وقيل : هو تَمَطَّى وأنَّ (٢) وقد تـكرر في الحديث .
- [ ه ] وفى حديث حاطِب « أَنَّا كَتَب إلى أَهْل مَكَةَ يُنْذِرُهُم مَسِير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّيهم ، فلمَّا عُوتب فيه قال : كُنْت رجلا عَريراً فى أَهْل مَكَة » أَى دَخِيلا غَرِيباً ولم أَكُن من صَمِيمِهم . وهو فعيلٌ بممنى فاعل ، من عَرَرْتُهُ إذا أُتيتَهَ نَطلُب معروفَه .
- ومنسه حدیث عمر « من كان حَلِیفا وعریراً فی قَوْم قد عَقَلوا عنه و نَصَرُوه فَمِیراثه لهم».
- ( ه ) وفى حديث عمر « أن أبا بكر أعطاه سيفاً مُحَلَّى، فنزع مُحَرُ الِحَلْية وأتاه بها ، وقال : أُتيتُك بهذا لما يَمْرُرُكُ من أُمُورِ النَّاسِ ، يقال : عرَّه واغتَرَّه ، وعرَاه واعتَرَاه إذا أتاه مُتمرِّ ضالمورُ وفه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى واللسان من حديث سَلمان الفارسي رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) زاد الهروى : « وقال قوم : عَلِمَ » .

والوجهُ فيه أنَّ الأصل: يَعُرُّكُ ، فَفَكَّ الإِدْعَامَ ، ولا يَجَىء مثل هذا الاتِّساع إلاَّ في الشُّمْر .

وقال أبوسعبيد: لا أَحْسِبُهُ تَحْفُوظاً ، ولكنَّه عُندى « لما يَعْرُوك » بالواو: أَى لما يَنُو بُكُ من أَمْرِ الناسِ ويلزَمُك من حَواتْجهم ، فيكونُ من غَير هذا الباب .

- \* ومنه الحديث « فأكلّ وأطُّعُم القاَ نِـعَ والْمُعَرَّ » .
- \* ومنه حديث على « فإنَّ فيهم قانعاً ومُفتَرًّا » هو الذي بتَعَرَّض للسُّؤال من غير طَلَب.
- ( ه ) ومنه حدیث أبی موسی « قال له علی » ، وقد جاً ، یَعُودُ ابنَه اَلَحْسَن : ماعَر ٌنا بك أَیّْهِا الشیخ ؟ » أی ماجاءناً بك ؟ .
- \* وفي حديث عمر « اللهم إلى أَبْرَأُ إِلَيك من مَعَرَّة الجيشِ » هو أن يَنْزِلُوا بَقُومَ فيأكلوا من ذُرُوعهم بَفَير علم وقيل : هو قِتَالَ الجيشِ دون إذْنِ الأمير. والْمَوَّة : الأمرُ القبيح المكروهُ والأذَى ، وهي مَفْعَلة من العَرِّ .
  - (ه) وفى حديث طـــاوس « إذا استَعَرَّ عليـــكم شى؛ من النَّمَ » أى نَدَّ واسْتَعْهَى ، من العَرَارة ، وهى الشَّدَّة والحكَثرة وسُوء الخلُق .
  - (ه) وفيه «أنَّ رجلا سأل آخر عن مَنْوله ، فأخبرَ هأنه يَنول بين حيَّين من العرَّب ، فقال : نوَلتَ بَين المعرّة والحجرّة التي في السَّماء : البياضُ المعروفُ ، والمعرّة : ماوراءها من ناحية القطب الشّمالي ، سُمِّيت معرّة لكَثرة النُّجوم فيها ، أواد بين حيَّين عظيمين ككثرة النَّجوم . وأصلُ المَعرّة : موضع العرّ ، وهو الجرب ، ولهذا سَمّوا السماء الجرباء ؛ لكثرة النَّجُوم فيها ، تَشْبيهاً بالجرب في بدن الإنسان .
  - (س) ومنه الحديث « إن مُشْتَرِى النَّخُل يَشْتَرِط على البائع ليس له مِمْرارٌ » هي التي يُصِيبها مثلُ العَرَ ، وهو الجرَب.
  - (س) وفيه « إيَّا كم ومُشاَرَّةً الناسِ فإنها تُظْهِرُ العُرَّة » هي القَذَر وعَذِرَة الناس، فاستُمير المَساوي والَثَالِب .
  - (ه) ومنه حديث سعد «أنه كانَ يَدْمُل أرضَه بالعُرَّة » أَى يُصْلِحُهُا. وفي رواية «كان يُصْلِحُهُا. وفي رواية «كان يحسِل مِكْيال عُرَّةِ إِلَى أَرْضِ له بمسكة » .

- \* ومنه حديث إبن عمر «كان لا يَمُرّ أَرْضَه » أَى لا يُزَاّ بِلْهَا بِالْهُرَّة .
- (ه) ومنه حــديث جعفر بن محمد «كُلْ سَبْعَ تَمْراتِ مِن نَحْلَةٍ غَيرِ مَفْرُورة » أَى غير مُراتِ مِن نَحْلَةٍ بالمُرَّة .
- (عرزم) (س) في حديث النَّخَعِيِّ « لا تَجْعَلُوا في قَبْرِي لَبِنَّا عَرْزَمِيًّا » عَرْزَمُ : جَبَّانَةُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّ
- (عرس) (س) فيه «كان إذا عَرَّس بَكْيل توسَّدَ لَبِنَةً ، وإذا عَرَّس عِنْد الصَّبْحِ نَصَب ساعدَه نَصْباً ووضَع رأسَه على كَفَة » التَّعْر يس : نزول المُسافر آخر الليل نز لَة للنَّوم والاسْتراحَة ، يقال منه : عَرَّس يُعرِّ يسا . ويقال فيه : أعْرَس ، والمُعرَّس : موضعُ التَّعْر يس، وبه سُمِّى مُعرَّسُ ذِى الْحَلَيفَة ، عَرَّسَ به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الصَّبْح ثم رَحل. وقد تكرر في الحديث .
- \* وفى حديث أبى طَلَحَة وأم سُلَيم « فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أغرَّ سُتُمُ اللَّيلة ؟ قال : نَمَ » أغرَّ س الرجُل فهو مُعْرِسْ إذا دَخَل بامْرأَ تِهِ عند بِنائِها ، وأرادَ به هاهنا الوَطَّء ، فسَمَّاه إعْراساً لأنّه من توابع الإعْرَاس ، ولا يقال فيه عَرَّض .
- (ه) ومنه حدیث عمر « نهی عن مُتْعة الحج ، وقال : قد عامْتُ أن رسول الله صلی الله علیه وسلم فَعَله ، ولكِنِّی كر هُتُ أن يَظَلُوا بها مُعْرِ سِين » أی مُلِيِّنَ بِنسَائهم .
- (س) وفيه « فأصبَح عَرُوسًا » يقال الرجُل عَرُوس ، كما يقال المَرْ أَة . وهو اسم لهما عند دُخُول أَحَدها بالآخر .
- \* وفى حــديث ابن عمر « أنَّ امرأة قالت له : إنَّ ابْنَــتِي عُرَيِّسٌ ، وقد تَمَمَّط شَعْرُها » هَيْ تَصْفيرُ العَرُوس ، ولم تَلحقُه تاء التأنيث وإن كان مؤنَّنا ؛ لِقيام الحَرْفِ الرَّابِ مقامه . وقد تكرر ذَّ كر الإغراس والعُرْس والعَرُوس .
- [ ه ] ومنه حديث حَسَّان « كَان إذا دُعِيَ إلى طَعام قالُ : أَفِي عُرْسِ أَم خُرْسِ ؟ » يُريدُ به طعامَ الولمية ، وهوالذي رُيْعَمَل عند الفرُش ، يُسَكِّي عُرْسا باسم سَبَّبه .

﴿ عرش ﴾ (ه) فيه « الهتزَّ العَرْش لموت سَفْد » العَرْشُ هاهنا : الجنازة ، وهو سَرير الميَّت ، واهتزازُه فرَحُه لحمَّال سَفْد عليه إلى مَدْ فَنِه .

وقيل : هو عَرَّشُ الله تمالى ؛ لأنه قد جاء فى رواية أُخْرى : « اهتز عرشُ الرَّحن لَمَوْتِ سَمَّد » وهو كِناية عن ارْتِياحِه برُوحه حِين صُمِدَ به ، لـكرَ امتِه على رَبَّة . وكلُّ من خَفَّ لأمْرٍ وارْتاحِ عَنْهُ فقد اهْتَزَّ له .

وقيل : هو على حَذْف مضاف تقديره : اهتزَّ أهلُ المَرْش بقدُومه على الله ؛ لِمَا رَأْوْا من مَنْزلته وكرَّ امته عنده .

- \* وفى حديث بَدْء الوحى « فرَ فَمْتُ رَأْسَى فإذا هو قاعِدْ على عَرْشٍ فى الهواء » وفى رواية « بينَ السماء والأرض » يَمْنَى جِبريل على سَرير .
- ( ه ) ومنه الحديث « أو كالقِندِيل الْمَلَق بالعَرْش » العرْشُ ها هنا : السَّقْف ، وهو والعَريشُ : كلُّ ما يُسْتَظَلُ به .
  - ( ع ) ومنه الحديث « قيل له : أَلَا نَدْنَى لكُ عَرِيشًا » .
- \* والحديث الآخر « كُنْت أسمـــعُ قِراءة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عَر يش لى » .
- \* ومنه حديث سَهْل بن أَبَى حَثْمَة « إِنَّى وجَدْثَ سَتِّينَ عَرِيشًا فَالْقَيْتُ لَهُم مَن خَرْضِها كَذَا وكذا » أراد بالعريش أَهْل البَيت ؛ لأنَّهُم كانوا يأْتُون النَّخِيل فيبْتَنُون فيه من سَعَفِه مثلَ السَّوْخ فيهُ بِمُون فيه يْ كُلُون مُدَّة خَل الرُّطَب إلى أَن يُصْرَمَ .
- (ه) ومنه حديث سعد « قيل له : إنَّ مُعاوِية يبهانا عن مُتَّمَة الحج ، فقال : تَمَتَّمُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومُعاوِية كافر بالعُرُش » العُرُش : جمع عَريش ، أرادَ عُرُش مكة ، وهي بيوتها ، يعني أنَّهم تمتَّمُوا قبل إسْلام مُعاوِية .
- وقيل : أرادَ بقوله «كافِر » الاخْتِفَاء والتَّفَطِّي ، يعنى أنه كان تُخْتَفِياً في بُيُوت مكة . والأوّل أشْهَر .

- ( ه ) ومنه حدیث ابن عمر « أنه كان بَقْطَع التَّلْبِية إذا نَظَر إلى عُرُوش مَكَة » أَى بُيُوتِها. ومُمِّيت عُرُوشا ؛ لأنها كانت عيدَانًا تُنْصَب ويُظَلَّلُ عليها ، واحدُها : عَرْش .
- (س) وفيه « فجاءت ُحَمَّرَةُ فَجَعَلَت تُعَرِّش » التَّعْرِيشُ : أَن تَرْ تَفَع وتُظُلِّلُ بجناحَيْها على مَن تَحْتَهَا .
- ( ه ) وفي حديث مَقْتَل أبي جهل « قال لابن مسمود : سَيفُك كَهَامْ ، فَخُذَ سَيْفِي فَاحْتَرَ ۗ به رَأْمِي مِن عُرْشِي » العُرْشِ : عِرْق فِي أَصْلِ العُنُقِ .

وقال الجوهرى : « العُرْش [ بالضمّ (١) ] أحــد عُرْشَى العُنُق ، وهما لحمتان مُسْتَطِيلتان في ناحيَتَى العُنُق » .

﴿ عرص ﴾ (ه) في حديث عائشة « نَصَبْتُ على باب حُجْرتى عَبَاءة مَقْدَمَه من غَزَاة حَيْبر أُو تَبُوك ، فَهَدَك العَرْض حتى وقع بالأرض» قال الهروى : المحدَّثون يروونه بالضاد المعجمة ، وهو بالصاد والسين ، وهو خَشَبة تُوضع على البَيت عَرْضا إذا أرادُوا تَسْقِيفَه ، ثم تُلْقى عليه أَطْرافُ الخَشَب القِصَار . يقال : عَرَّصْتُ البيت تَعْر يصاً .

وذكره أبو عبيد بالسين ، وقال : والبيتُ المُعرَّس الذي له عَرَْس ، وهو الحائطُ تُجُعل بين حائطِي البيت لا يُبلُغ به أقْصَاه .

والحديثُ جاء في سُنن أبي دَاوُد بالضاد المعجمة ، وشرَحه الخطابي في « المعالم » . وفي « غريب الحديث » بالصاد المهملة . وقال : قال الراوى : العَرْض ، وهو غَلط .

وقال الزمحشرى : إنه المَرْص ، بالمهملة ، وشرح نحو ما تقدم. قال: وقد روى بالضاد المعجمة ، لأنه يوضع على البيت عَرْضا .

(س) وفي حديث قُرٍّ « في عَرَصات جَنْجَاثٍ » العَرَصاتُ: جمع َعَرْصةٍ ، وهي كُلُّ موضِع واسع لا بناء فيه .

﴿ عَرِضَ ﴾ (هـ) فيه « كُلُّ المُسْلَمُ على المُسْلِم حَرَّام ؛ دَمُه وماَلُه وعِرْضُه » العِرْض ·

<sup>(</sup>١) من الصحاح .

موضعُ الله ح والذَّم من الإنسان ، سواء كان في نَفْسه أو في سَلَفه ، أو مَن يَلْزمه أمرُ ه .

وقيل: هو جَانبُهُ الذي يَصُونُهُ مَن نَفْسه وحَسَبه ، ويُحَامِي عنه أن يُنتَقَص و يُثلّبَ .

وقال ابن قتيبة : عِرْضُ الرَّجِل : نَفْسُه وبدَّنُهُ لا غيرُ .

- ( ه ) ومنه الحديث « فن اتَّقى الشُّهُاتِ استَبْراً لدِينِهِ وعِرْضِه » أَى اخْتَاط لنَفْسِه ، لايَجُوز فيه مَعْنَى الآباء والأسْلافِ .
- (س) ومنه حديث أبى ضَمَّضَم « اللهم إنى تصدَّقْت بِمِرْضَى على عِبادِك » أى تصدَّقت بِمِرْضَى على عِبادِك » أى تصدَّقت بِمِرْضَى على مَن ذَكرنى بما يَرْجِعُ إلى عَيبُهُ .

\* ومنه شعر حَسَّان :

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَ ، وعِرْضِي الْمِرْضِ مَحْدِ مِنْكُمْ وِقَاءَ فَهِذَ خَاصٌ لِلنَّفْسِ .

- (ه) ومنه حديث أبى الدَّرداء « أقْرِضْ من عِرْ صَكَ ليوم فَقْرِكَ » أَى مَنْ عَابَكَ وذَمّكُ فَلا تُجَازُه ، وأجْه له قَرْضا فى ذمّته لتَسْتُوفيَه منه يومَ حاجَتك فى القِيامة .
- (ه) وفيه « لَيُّ الواجد يُحِلُّ عُقُو بَنَهَ وعِر ْصَه » أَى لِصاحِب الدَّيْن أَن يَدَمَّه ويَصِفَّـه سُوء القَضَاء.
- ( ه ) وفيه « إن أغراضكم عليكم حَرَامُ كَعُرُمةِ يومِكُم هذا » هي جمعُ الدِرْضِ الذُّكُورِ أَوْلًا على اختِلافِ القَولِ فيه .
- (ه) ومنه حديث صفّة أهل الجنة « إنما هو عَرَقٌ يَجْرِى مِن أَعْرَ الضِهم مِثْلُ المِسْكِ » أَى مَن مَعَاطِف أَبْدَامهم ، وهى المَوَاضِع التي تَعْرَق مِن الجَسَد .
- \* ومنه حديث أمّ سلّمة لعائشة « غَضُّ الأطْرافِ وخَفَرُ الأغْرَاضِ » أَى إِنَّهِنَ الخَفَرَ والصَّون يتَسَتَّرُن . ويُروى بكسر الهمزة : أَى يُمْرِضْن عما كُرِه لهُنَّ أَن يَنْظُرُنَ إِليه ولا يَلْتَفِيْن نَحْوَه .
- (ه) ومنه حديث عمر للحُطَينة «فانْدَفَعْتَ تُعَنِّى بأغراضِ السلمين » أَى تُعَنِّى بذَمِّهم وذَمَّ لَا فَهِم فَ شَعْرِك .

- \* وفيه « عُرِضَت عَلَى ٓ الجُنَّةُ والنَّارُ آنِفاً فَى عُرْض هذا الحائط » العُرْض بالضم: الجانبُ. والناحية من كل شيء .
  - \* ومنه الحديث « فإذا عُرْضُ وجْهِه مُنْسَحٍ ﴾ أى جاَ نِبُه .
- [ ه ] والحديث الآخر « فقد المُنتُ إليه الشَّرَابَ فإذا هو كَيْشُ فقال : اضرب به عُرْضَ الحائط » .
- (ه) ومنه حدیث ابن مسعود « اذهب بها فاخلِطْها ثم اثنینا بها من عُرْضِها » أی مِن جاً نِنها .
- [ ه ] ومنه حدیث ابن الحنفیّة « کُلِ الجُنْبَنَ عُرْضًا » أی اشْتَره ممَّن وجَدْته ولا تَسْأل مَّن عَمِله من مُسْلم أو غَیره » مأخُوذ من عُرْض الشیء ، وهو ناحِیته .
  - \* ومنه حديث الحج « فأتَى جَمْرَةَ الوادِي فاسْتَعْرَضَها » أَى أَتَاها من جا نِبها عَرْضاً .
- (ه) وفي حديث عمر «سَأَلَ عَمْرُو بِنَ مَعْدِيكُرِب عِن عُلَةَ بِن جَلْدٍ فقال: أولئكَ فوارسُ أعْرَاضِنا، وشِفَاء أمْرَ اضِنا» الأَعْرَ اض: جمع عُرْض، وهو النَّاحية: أي يَحْمُون نواحِيَنا وجِها تِنا عِن تَخَطُّفِ العَدُوّ، أو جمع عَرْض، وهو الجيشُ ، أو جمع عِرْض: أي يَصُونون ببَلائِهم (١) أَعْرَ اضَنا أَن تُذَمَّ وتُعَابَ.
- ( ه ) وفيه « أنه قال لِعَدَى ّ بن حَاتَم . إنَّ وِسَادَكُ لَعَرَيْصٌ » وَفَى رَوَايَة « إنكَ لَعَرَيْصُ القَفَا » كَنَى بالو سَاد عن النَّوْم ؛ لأن النَّائِم يتوسَّدُ : أَى إنَّ نومَكَ لَطَوِيلُ كثيرُ ·
- وقيل : كَنَى بالوِسَاد عن مَوضِع الوِسَادِ من رَأْسِه وعُنْقُه ، ويشْهدُلُه الرواية الثَّانية؛ فإنَّ عِرَضَ القَفَا كِناية عن السِّمَن .
- وقيل : أراد مَن أكل مع الصَّبح في صَوْمه أَصْبَح عَرِيضَ القَفَا ؛ لأنَّ الصَّوم لا يُوَّثر فيه .
  - ( ه ) وفى حديث أحد « قال العُنهَزَ ِ مين : لقد دَهَيْتُم فيها عَرَ بِضَةً » أَى واسِعَة .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « ببلادكم » أفاده مصحح الأصل .

- (ه) ومنه الحديث « لئن أقصَرْتَ الْخطْبة لقد أَعْرَضَتَ الْمُسْأَلَة » أَى جِثْتَ بالخُطْبة وَصِيرةً ، وبالمَسْأَلة واسِمَة كَثِيرة .
- (ه) وفيه «المجمى الوَظيفة الفَريضة ، ولَكُم العارض »العارض ؛ المَريضة . وقيل : هي الَّي أَصَابِها كَشْر ، يقال : عَرَضَتِ النَّاقَة ُ إِذَا أَصَابِهَا آفَة ُ أُوكُسْر : أَى إِنَا لَا نَاخِذَ ذَاتَ العَيبِ فَنضُر ُ بَالصَّدَقة. يقال : بَنُو فلان أَ كَالُون للعَوَارض ، إِذَالم يَنْحَرُوا إلَّا ماعَرَض له مَرَضَاو كَشر ، خَو فا أَن يَمُوت فلا يَنْتَفِعُون به ، والعَرَب تُعَيِّر بأَ كُله .
  - \* ومنه حديث قَتَادة في ماشِية اليتيم « تصيب من رِسْلُها وعَوارِضها » .
- \* ومنه الحديث « أنه بَمَتْ بَدَنةً مع رجُل، فقال: إن عُرِضَ لها فانْحَرَها » أي إن أَصَابَها مَرَصَ أُو كَشَر.
- (س) وحمديث خديجة «أخاف أنْ يكون عُرِض له» أى عَرَض له إلجن ، أو أصابَهُ مَسُ .
- (س) وحديث عبد الرحمن بن الزُّبير وزوجته « فاعْتُرِض عمها » أَى أَصاَبَه عارِضٌ من مَرَض أو غيره مَنَعه عن إثبيامها .
- (س) وفيه « لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا اعْتَرَاضَ » هو أَن يَعْتَرَض رَجُلُ بَفْرَسه في السِّباق فيدخل مع الخيل .
- (س) ومنه حديث سُرَاقة « أنه عَرَض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بَكُر الفَرَسَ» أَى اعترَضَ به الطَّر يقَ يَمَنَعُهُما من المَسِير .
- (س) ومنه حدیث أبی سمید « کنت مع خَلیلی صلی الله عالمیه وسلم فی غَزْوة ، إذا رَجُل يُقَرَّبُ فَرَسا فی عِرَاضِ القَوم » أی يَسِيرُ حِذَاءهم مُعارِضًا لهم .
- (س) ومنه حدیث الحسن بن علی « أنه ذَ كَرَ عمر فأخَذَ الْحَسينُ فَي عِرَ اض كَـلامِهِ » أَى فَي مثل قَوْلُه ومُقاَ بله .
- (س) ومنه الحديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارَضَ جَنَارَة أَبِي طَالِب » أَىأَتَاهَا مُمْتَرَضًا من بعض الطَّر يق ولم يَنْبَعه من مَنزله ،

- ومنه الحديث « إن جبريل عليه السلام كان يُعارِضُه القُرآن في كُلِّ سَنةٍ مَرَّةً ، وأَنه ومنه العَرَآن ، مِن المُعَارَضَة : المُقابلة .
  - ومنه « عارَضْتُ الكِتابَ بالكتاب، أَى قاَ بَلْته به .
- (ه) وفيه « إن في المَعَارِيضِ لَمَنْدُوحةً عن السَكَذِب » المَعَارِيضُ : جمعُ مِعْرَاض ، من التَّعْرِيضِ ، وهو خِلافُ التَّعْمَرِيحِ من القَولِ . يقال : عَرَفْت ذلك في مِعْرَاض كلامه ومِعْرَض كلامه ؟ مَذْفِ الأَلف ، أَخْرَجه أَبو عبيد وغسيرُ ، من حسديث عِمْرَان بن حُصَينُ (١) وهو حديث مرفوع ...
  - \* ومنه حديث عمر « أما في المعاريض ما يُفيني المُسلم عن الكَّدب؟ »
  - \* ومنه حُديث ابن عباس « ماأحِبُ بمعاريض الكلام مُحْرَ النَّعَم » .
- ( ﴿ ) ومنه الحديث « مَن عرّض عرّضناً له ﴿ أَى من عَرَّض بالقَذْفِ عرَّضنا له بتأديب لا يَبلُغُ الحدّ ﴿ ومَن صرّح بالقذْف حَدَدْناه » .
- (س) وفيه « من سَمَادةِ المرء خِفَةُ عارِضَيه »العارِض من اللحية : ما يَنْبُت على عُرْض اللحي فَوقَ الذَّقَن .

وقيل: عَارِضاً الإِنْسَانِ: صَفْحَناخَدَّ يه. وخِفْتُهُماكِناية مَنْ كُثْرَة الفكرلله تعالى وحَرَكَتِهما به. كذا قال الخطّابي. وقال [قال] (٢) ابن السُّكِيَّت: فلانُ خَفيفُ الشَّفَة إذا كان قَليلَ السُّولِلِ لِلنَّاس.

وقيل: أَرَادَ بَخِفَّةَ العَارِضَين خِفَّةَ اللَّحْية ، وما أراه مُناسِبًا .

( ه ) وفيه « أنه بَعث أمَّ سُلَمِ لتنظُّر امْرَأَةً ، فقال : شَمِّى عوَارِضَها » العَوارِض : الأَسْنانُ التَّى في عُرْض الفَمِ ، وهي ما بَيْنَ الثَّنايا والأَضْراس ، واحدُها عارِض ، أمرَها بذلك لِتَبُور به نَكُمْهَا .

\* وفي قصيد كمب:

<sup>(</sup>١) وكذلك فعل الهروى. (٢) من ا واللسان .

## \* تَجْنُلُو عَوَارِضَ ذِي ظُلْمٍ إِذَا ابْفَسَمَت \*

يعنى تَنْكُشِفُ عن أَسْنَانِها .

(ه) وفى حديث عمر وذكر سِياَسَته فقال : « وأَضْرِبُ العَرُوض » وهو بالفتح من الإبلِ الذي يأخُذُ بميناً وشِمَالاً ولا يلزم المَحَجَّة . يقول : أَضْرِبُه حتى يَمُود إلى الطَّر بق . جعله مَثلا تُحْسُن سِياسَتِه للأُمَّة (١) .

( ه ) ومنه حدیث ذی البِجادین یُخاطب ناقة النبی صلی الله علیــه وسلم : تَمَرَّضِی مَدَارِجاً وسُومِی تَعَرُّضَ اَجُوْرَاء للنَّجُوم

أَى خُذِى يَمْنَهُ وَيَسْرَةً ، وتَنَكَّبَى الثنايا الغلاَظ . وشَبَّهَا بالجوزَاء لأنها يَمُرُ مُعْتَرَضةً في السَّماء ، لأنَّها غير مُسْتَقيمة الكواكب في الصُّورة .

#### \* ومنه قصید کعب:

\* مَدْخُوسَةٌ تَذْفِتُ بِالنَّحْضِ عَن عُرُضٍ (٢) \*

أى أنها تَمْ تَرِض في مَرْ تَعَيِها .

- \* وفي حديث قوم عاد « قالوا : هذا عَارِضٌ مُمْطِرُ نَا » العارض : السَّحاب الذي يَعْــترض في أَفْقُ السماء .
- (س) وفي حديث أبي هريرة « فأخَذَ في عَرُوضِ آخر » أي في طَرَيق آخر من الكلام . والعُرُوض : طَرِيقٌ في عُرْضِ الجَبَل ، والمُسكان الذي يُعارِضك إذا سِرْت .

ويلاحظ أن ابن الأثير لم يذكره في مادة « دخس » على عادته ، بل ذكره في مادة « عير » .

قال صاحب القاموس: الدَّخِيس: اللحم المكتبر المكثير. والدَّخْس، بالفتح: الإنسان التارُّ المكتبر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « سياسته الأمة » وفي ا : « سياسة الأمة » والمثبت من الهروى واللسان .

<sup>(</sup>٢) الرواية في شرح ديوانه ، ص١٣ :

<sup>\*</sup> عَيْرانةٌ قُلُوفَتْ في اللحم عن عُرُضٍ \*

- (س) ومنه حديث عاشوراء « فأمَرَ أَنْ يُؤُذِنُوا أَهْلِ العَرُوضِ » أَرَادَ مَن بأَ كُنافِ مَكَة والمدينة . يقال لمكلّة والمدينة والعين : العَرُوض ، ويقال للرّساتيق بأرض الحجاز : الأغراض ، واحدُها : عِرْض ، بالكسر .
- \* وفى حديث أبى سفيان « أنه خرج من مكة حتى كَلْغ الْفُرَ يُض » هو بضم العين مُصَفَّر : وادٍّ بالمدينة به أمُوالْ لأهْلها .
  - \* ومنه الحديث الآخر « سَاقَ خليجاً من الغريض » .
- (س) وفيه « ثَلَاثُ فيهنَّ البركةُ ، منْهُن البَيعُ إلى أَجَل ، والمُعَارَضَة » أى بَيعُ العَرْضِ بالعَرْض، وهو بالشَّلمة عَرْضًا إذا أعْطيتَ في مُقابلَتُها سِلْعَة أخرى .
- ( ه ) وفيه « ليس الغِنَى عن كَثْرَة العَرَض ، إَنَّمَا الغِنَى غِنَى النَّفْس » العَرَض بالتحريك : مَتَاعُ الدنيا وحُطامُها .
- (ه) ومنه الحديث « الدُّنيا عَرَضُ حاضِرٌ بأكلُ منه البَرُّ والفَاجِرُ » وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفي كتابه لأقوال شَبُوَةً (١) « ما كانَ لهم من مِلْكُ وعُرْمان ومزَ اهِرَ وعُرْضان » العُرْضان "، وتناول الشجر والنَّبت بعُرْضُ العُرْضان "، وهو الذي أنَّ عليه من المَعْز سنَةُ "، وتناول الشجر والنَّبت بعُرْضُ شِدْقهِ ، وهو عندَ أهل الحجاز خاصَّةً الحَصِيّ منها ، ويجوزُ أن يكونَ جمعَ العِرْض ، وهو الوادي السَّخر والنخل .
  - \* ومنه حديث سليمان عليه السلام « أنه حسكم في صاحب الغَمَّم أنه يأكل من رِسْلِهَا وعِرْضَامِها ».
  - (س) ومنه الحديث « فَتَلَقَّتُهُ امرأَةٌ معها عَرِيضانِ أَهْدَتُهُما لَهُ » ويقال لواحدها: عَروض أيضاً ، ولا بكون إلا ذَكراً

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « شَنُوءَة » . (٣) العُرْضان ، بالكسر والضم . كما فى القاموس .

- (ه) وفي حديث عَدَى ﴿ إِنِّي أَرْمِي بِالْمِيْرَ اصْ فَيَخْرِقُ ﴾ المِمْرَ اصْ بالكسر : سَهُمْ بلا ريش ولا نَصْل ، وإنما يُصِيب بمَرْضِه دُون حدِّه .
  - [ ه ] وفيه « خَمِّرُ وا آنيتَكم ولو بعودٍ تَعْرِضُونِه عليه » أَى تَضعُونَه عليه بالعرض.
- (س) وفي حديث حذيفة « تُمْرَضِ الفِتَنَ على القُلُوبِ عَرَّضَ الحصير » أَى تُوضَع عليها وتُبْسَط كَا يُبْسَط الحصير . وقيل : هو من عَرَّضَ الجُنْد بين يدى السُّلطان لإظهارِهم واختِبارِ أَخُوالهم .
- (ه) ومنه حديث عمر عن أُسَيْفع جُهينة « فادّان مُعْرِضًا » يُرِيدُ بالْعُرْضِ الْمُعْتَرِضِ : أَى اعْتَرَضَ لَمَكُلُ مِن يُقْرِضُه . يقال : عَرَض لَى الشّيء ، وأَعْرَض ، وتَعَرَّض ، واعْتَرَض بَمعنَّى . وقيل من يُقْرِضُه : لا تَسْتَدِن ، فلا يَقْبُل ، مِن أَعْرَض عن الشّيء إذا وَلاَّه ظَهْرَه . وقيل : أَرَادَ أَنَّه إذا قيل له : لا تَسْتَدِن ، فلا يَقْبُل ، مِن أَعْرَض عن الشّيء إذا وَلاَّه ظَهْرَه . وقيل : أَرَادَ مُعْرِضًا عن الأداء .
- (ه) وفيه « أن رَكْبًا من تُجَّار المسلمين عَرَّضُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيبابًا بيضًا » أى أهْدَوْا لَهُمَا . يقال : عرضتُ الرجُل إذا أهْديتَ له . ومنه العُرَاضة ، وهي هَدِيّة القَادِم من سَفَره .
- [ه] ومنه حدیث معاذ « وقالت له امْرَأَته ، وقد رَجَع من عَمَــله : أین ما جِئت به ممــا یأتی به العُمَّال من عُرَاضَة أَهْلِهِم؟ » .
- وفى حديث أبى بكر وأضيافه « قد عُرِضُوا فأبَوا » هو بتَخْفيف الرَّاءِ على ما لم يُسمَّ فاعِله ،
   وممناًه: أُطْعِمُوا وقدَّم لهم الطَّمام .
- (ه) وفيه « فاسْتَعْرضهم الخوارِجُ ِ » أَى قَتَـالُوهُم من أَى وَجْهِ أَمـكنَّهُم ولا يُباَلُون من قَتَـلُوا .
- (س) ومنه حديث الحسن «أنه كان لا يتَأْثُم مِن قَتْل الحرُورِيّ المُسْتَعْرِض » هو الذي يَعْتَرَض الناس بِقْتُلُهُم .
- (س) وفي حديث عمر « تَدعون أمير المؤمنين وهو مُغْرَض لكم » هكذا روى

- بالفتح . قال الحربي : الصواب بالكسر . يقال : أغرَّض الشيء يُعْرِض من بَمْيِد إذا ظهر : أي تدعُونه وهو ظاهر لسكم !
- (س) ومنه حديث عُمان بن أبي العاص « أنه رأى رجُلا فيه اعْتِرَاض » هو الظُّهُور والدُّخُول في الباطل والامْتِناع من الحق. واعترَض فلانُ الشيء تـكلَّفه.
- (س) وفي حديث عرو بن الأهتم « قال للزَّبْرِقان إنه شديد العارِضة » أي شديد الناحية ذُو جَلَد وصرامةٍ .
- (س) وفيه « أنه رُفِع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارضُ العامة » هو موضع معروف. \* وفي قصيد كعب :

## \* عُرْضَهُا طامِسُ الأعلامِ تَجْمُولُ \*

- هو من قولهم : بَعَـِيرٌ عُرْضَةٌ للسفر : أَى قَوِى عليه . وجَعلْتُهُ عُرضة لـكذا : أَى نَصَبته له .
- ( ه ) وفيه « أن الحجّاج كأن على العُرْض وعنده ابنُ عمر » كذا رُوىبالضم . قال اكحر بى : أَطْنُهُ أَرِادَ العُرُوض : جَمْع العَرَّض ، وهو الجيشُ .
- (عرطب) (ه) فيه « إن الله يُففِر لكُلُ مُذْنب إلاَّ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ أُوكُوبَة »العَرْطَبَةِ بالقتح والضم: العُود. وقيل الطُّنْبُور.
- (عرعر) \* في حديث يحيى بن يَعْمَرَ « والعَدُّو " بِعُرْعُرَة الجَبَلِ » عُرْعُرَة كل شيء بالضم : رأشه وأغلاه .
- ﴿ عَرِفَ ﴾ \* قد تَكُور ذكر « المعروف » في الحديث، وهو اسم جامع الحُلُّ ماعُرف من طاعة الله والتقرّب إليه والإحْسَان إلى النَّاس ، وكُلِّ ماندَب إليه الشَّرع ونهى عنه من المُحَسِّنات والمُقبِّحات ، وهو من الصَّفات الفاكبة : أي أمر معرُوف بين النَّاس إذَا رَأْوه لا يُنكرُونه والمعروف : النَّصَفَة وحُسُن الصَّعبة مع الأهل وغيرهم من الناس . والمُنكر : ضد ذلك جميعه .
- [ه] ومنه الحديث «أهْل المَوْرُوف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، أي من بَذَلَ مَعْروفه للناس في الدنيا آتاً و الله جَزَاء معروفه في الآخرة .

وقيل: أراد من بَذَل جَاهَه لأصحاب الجرَ اثم التي لا تَبْلغ الحدود فيَشْفَع فيهم شَفَّعه الله في أهْل التَّوْحيد في الآخرة .

وروى عن ابن عباس في معناه قال : يأتى أصحابُ المعرُّوف في الدنيا يومَ القيامة فيُغفر لهم بمعرُّوفهم، و تَنْبَقَى حَسَناتَهُمُ جامَّةً فيُعُطُّونِها لَمَن زَادَت سيّاً تُهُ على حَسَناتِه فيُغفُر له وبدخل الجنة ، فيجاَمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة .

- \* وفيه أنه قَرَأ في الصلاة « والمُرْسَلاتِ عُرْفًا » يعنى الملائكة أَرْسِلوا للمعْرُوفوالإِحْسَان. والعُرُف: ضدُّ التُكْر. وقيل: أَرَادَ أَنَّهَا أَرْسِلَتْ مُقَتَابِمةً كَعُرُف الفَرَس.
- (س) وفيه « من فعَلَ كذا وكذا لم يَجِدُ عَرَّفَ الجنبة » أَى رِيحَهَا الطَّيِّبة. والعَرَّف: الرَّيحُ .
- \* ومنه حديث على «حَبَّدًا أرضُ الـكُوفةِ ،أَرْضَ الِاسَهُ لَهُ معروفة "أَى طَيِّبة العَرْف. وقد تحرر في الحديث .
- (ه) وفيه « تَعرَّفْ إِلَى الله في الرَّخَاءِ يَعْرُفْك في الشَّدة » أي اجْمَــله يَعْرُفْك بطاعَتِه والعَمَــل فيا أولاك من نِعْمَتــه ، فإنه يُجسازيك عنــد الشَّدة والحــاجــة إليــه في الدُّنيا والآخرة .
- (ه) ومنه حــديث ابن مسعود « فيقال لهم : هل تَمْرِ فُون ربَّـكُم ؟ فيقولون : إذا اعْتَرَف لنا عَرَّفْناه » أَى إذا وصَفَ نَمْسُه بِصِفَةٍ نَحْقَقَهُ بِهَا عَرِفْناه .
- (ه) وفى حـــديث عمر: «أطرَرُنا اللهُ تَرَفِين » هم الذين 'يقِرُّون على أنفُسهم بمسا يَجِب عليهم فيه الحدّ أو التَّعزير . يقـــال: أطرَرَه السَّلطـــان وطرَّده إذا أخرجــه عن بلده ، وطَرَرَه إذا أَبْعَدَه .

- ويُرْوى « اطرُدُوا المُعْتَرِفين » كأنه كره لهم ذلك وأحَبَّ أن يَسْتُرُوه على أنفسِهم.
- (س) وفى حديث عَوْف بن مالك « لَتَرُكَّ نه أَوْ لَأُعَرِّ فَنَـكُمَا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى لأجازينَّك بها حتى تَعرِف سُوء صَنِيعك . وهي كَلمة تقالُ عند التهديد والوعيد .
- (س) وفيه « العِرَ افَةُ حقُّ ، والعُرَفاء فى النار » العُرَفاء : جمع عَرِيف ، وهو القَيّم بأمور القبيلة أو الجُمَاعة من النَّاسِ يَلِى أُمُورَهُم ويتَعرَّف الأميرُ منه أحوالهَم ، فعيل بمعنى فاعل . والعِرَافة : عملُه .
  - وقوله « العِرَافة حَقٌّ » أى فيها مصلحة للناس ورِفقٌ فى أمورهم وأحوالِهم .

وقوله « العُرَفاء في النار » تَحَذْير مِن التَّعرُّض الرياسة لِمَا في ذلك من الفِيْنَة ، وأنه إذا لم يَقُمُّ بحقّه أَرْم واسْتحق العِقُوبة .

- (ه) ومنه حديث طاوس « أنه سأل ابن عبَّاس : ما معنى قَوْل النـاس : أهل القرآت عُرَفاه أهــل الجنة ؟ فقال : رُؤسًاه أهل الجنة » وقد تكرر في الحديث مُفردا ومجموعا ومصدرًا .
- \* وفى حديث ابن عباس « ثُمُ تَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتيق» وذلك بعد للُعَرَّف» يُرُ يد به بعد الوُقُوفِ . بعرَ فة ، وهو التَّعْر يف أيضا. والمُعرَّف في الأصْل : موضعُ التعريف ، ويكونُ بمعنى المفعول .
- (ه) وفيه « مَن أَنَى عَرَّافا أَو كَأَهِناً » أراد بالعَرَّاف : المُنَجِّم أُو الحازِ لذى يدَّعى عِلْمَ الغَيبِ ، وقد اسْتأثر اللهُ تمالى به .
- (س) وفي حديث ابن جُبَير « ما أَ كَلْتُ لِمَّا أَطْيبَ من مَعْرَفَةِ البِرْذُونِ » أَى مَنْبِتَ عُرْفه من رَقَبَته.
- (س) وفي حديث كعب بن عُجُّرَةً « جاموا كأنهم عُرْفُ » أي يتبع بعضُهم بعضا.
- ﴿ عرفج ﴾ (س) وفي حديث أبي بكر « خرج كاأنَّ لِحْيَتَه ضِرَامُ عَرْفَجٍ ، العَرْفَجِ العَرْفَجِ العَرْفَجِ: شَجَرُ معروفُ صَغِيرٌ سَريعُ الاشْتِمال بالنار ، وهو من نَبَات الصَّيف .
- ﴿ عرفط ﴾ (ه) فيه « جَرسَتْ نَحَلُه العُرْ فُطَ » الهُ وَفُط بالضم : شَجَرُ الطَّلْح ، وله صَمَغُ " كريهُ الرَّائِحة ، فإذا أَ كَلْتُه النَّحلُ صَلَ في عسلها من ريحه .

- ﴿ عرق ﴾ (ه) في حديث المظاهر « أنه أتي بعرَق من تَمْرٍ » هو زَبيلُ مَنْسوج من نَسائَج اللوع ، وكل شيء مَضْفُور فهو عَرَقُ وعَرَقَةٌ بفتح الراء فيهما . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفي حديث إحْياء المَوَات «وليس اِعِرْقُ ظالم حقٌّ » هُو أَنْ يَجِيءَ الرجل إلى أَرْضٍ قد أَحْياها رجلٌ قبله فَيَغْرِسَ فيها غَرْسا غَصْباً لِيسْتَوَجبَ به الأرضَ .

والرواية « لِعِرْق » بالتنوين ، وهو على حذف المصاف : أى لِذِى عِرْقِ ظالم ، فجعل العِرْقَ نفسه ظالماً والحقَّ لصاحبه ، أو يكون الظَّالم من صِفَة صاحب العرْق ، وإن رُوى « عِرْق » بالإضافة فيكونُ الظالمُ صاحبَ العرْق ، والحقُّ للعرْق ، وهو أحدُ عُرُوق الشجرة .

- (ه) ومنه حديث عِكْرَاش « أنه قَدَم على النبي صلى الله عليه وسلم بإ بل من صَدَقات قومه كأنَّها عُروق الأَرْطَى » هو شَجَر معروف واحدته : أَرْطَاة ، وعُروقه طِوَ ال ُحُر ذَاهِبة في ثَرَى الرمال المطُورَة في الشِّتاء ، تُراها إذا أَثِيرَت حُراً مكتَيزة تَرَفِ يَقْطُر منها المَساه ، شبَّه بها الإبل في الرمال المطورة في الشِّتاء ، تُراها إذا أَثِيرَت حُراً مكتَيزة تَرَفِ يَقْطُر منها المَساه ، شبَّه بها الإبل في الرّبال المُعْدَرة الْوَانَها .
- (س) وفيه « إنَّ ماءَ الرجل يَجْرِي من اللَّهُ أَهْ إِذَا وَاقَعَهَا فِي كُلِّ عِرْقٍ وعَصَبِ» العِرْق من الخَيُوان: الأَجْوفُ الذي يكونُ فيه الدَّمُ ، والعَصَب: غير الأَجْوف.
- (س) وفيه «أنه وقَتَ لأهْل العِرَاق ذاتَ عِرْق » هو منزلُ مَمْرُوف من منازل الحاج. يُحْرِم أَهْلُ العِرَاق بالحجِّ منه ، سُمِّى به لأنَّ فيه عِرْقا ، وهو الجبَل الصغير .وقيل : العِرْق من الأرض سَبَخَهُ تُنْبُتُ الطَّرْفاء .

والعِرَاق فى اللفة : شاطىء النَّهُو والبحر ، وبه سُمى الصُّقع ؛ لأنه على شــاطىء الفُرَات ودِجْلَة .

- (س) ومنه حدیث جابر «خَرجُوا یَقُودُون به حتی لَمَّاکان عِنْد العِرْق من الجبلالذیدُون الْخِنْدَق نَـکَبَّ ».
  - (س) ومنه حديث ابن عمر « أنه كان يُصلِّي إلى العِرْق الذي في طَرِيق مكة ».

- ( ه ) وفى حديث عمر بن عبد العزيز « إنَّ امْرَأَ لَيْسَ بينَه وبينَ آدَمَ أَبُ حَيُّ لُمُرَّقُ لهُ فَي اللَّهِ عَرْقًا وأنَّه أصيلٌ في الموت .
  - \* ومنه حديث تُعَيلة أخت النضر بن الحارث.

### \* والفَحْلُ فَحَلَّ مُمْرِقٌ \*

أى عَريق النَّسَب أصيلٌ.

- (ه) وفيه «أنه تَناول عَرْقًا ثُم صلّى ولم يَتَوضأ » العَرْق بالسكون : العَظْم إذا أخذ عنه مُعْظَم اللَّحم، وجمعُه : عُرَاق، وهو جمعُ نادر، يقال : عَرَقْتُ العظْمَ ، واعترقْتُه ، وتعرّقتُه إذا أَخَذْتَ عنه اللَّحْم بأَسْنَانك .
  - \* ومنه الحديث « لو وَجَد أحدُهم عَرْقًا سَمِينًا أو مَرْمَاتين » وقد تـكرر في الحديث.
- \* وفي حُديث الأطعمة « فصارت عَرْقَة » يعنى أنَّ أضْلاعَ السِّلْق قَامَت في الطَّبخ مَقَام قِطَع اللَّهم ، هكذا جاء في رواية . وفي أخرى بالغين المعجمة والفاء ، يريدُ المَرَق من الغَرْف .
- (ه) وفيه « قال ابن الأكوع: فحرَجَ رجل على ناقة ورْقاءَ وأنا على رجْلى (١) فأعْتَرَقُهُ اللهُ عَرَقاً: أي طَاقاً. ويروى حتى آخذَ بخطامها »يقال: عَرقاً في الأرض إذا ذَهَب فيها، وجَرَت الحيلُ عَرَقاً: أي طَاقاً. ويروى بالغين وسَيجيء .
- (ه) وفي حديث عر « جَشِمْت (٢٠) إليك عَرَق القِر ْبة » أَى تَكَلفَت إليك و تَعِبْت حتى عَرِقَ القِر ْبة » أَى تَكَلفَت إليك و تَعِبْت حتى عَرِقْتُ كُعرَق القِر ْبَةِ ، وعَرَقُهُا: سَيكانُ مائِها.

وقيل: أراد بَعْرَق القِرْ بَهْ عَرَقَ حَامِلِهَا مِن ثِقَالِهَا .

وقيل: أراد إنَّى قَصَدتك وسَافَرت إليك واحتَجْت إلى عَرَق القِرْ بة وهو ماوُها .

<sup>(</sup>۱) فى اِلأصل واللسان : « وأنا على رَحْلى فاغْتَرَقَهَا حتى أُخَذَ بخطامها » . وهو خطأ صوابه من ا والهروى : «وأنا على رِجْلَى فاغْتَرَقْـتُهَا حتى آخذ بخطامها » . ( و ) فى الهروى : « تَجشَّمْت » .

وقيل: أراد تَـكَلَّفْتُ لكَ مالم يَبْلغه أَحَدٌ وما لا يكون ؛ لأنَّ القِرْ بَهَ لا تَعْرَقُ . وقال الأصمعي : عَرَق القربة معناه الشَّدَّة ، ولا أدْرِي ماأَصْلُه .

(س) وفي حديث أبى الدَّرداء «أنه رَأَى في المسجد عَرَقَةً فقال : غَطُّوها عنَّا » قال الحربي : أُظَنُّها خَشَبة فيها صورة .

\* وفى حديث وائل بن حُجْر « أنه قال لمعاوية وهو يمشى فى ركابه : تَمَرَّقُ فى ظِلِّ ناقتِي » أى امْشِ فى ظلِّها وانْتَفع به قَليلاً قليلاً .

(س [ه]) وفي حديث عمر « قال لِسَلْمَان : أين تأخذ إذا صَدَرْت ، أعلى المُعرَّقَةِ ، أم على المدينة ؟ » هكذا رُوى مُشدَّداً . والصَّوابُ التخفيف (') ، وهي طَر بقُ كانت قُر يش تَسْلُكُمُها إذا سارت إلى الشَّام تأخُذُ على ساحل البحر ، وفيها سَلَكت عِير قُر يش حين كانت وَقْعَلَة بَدْر .

(س) وفى حديث عطاء « أنه كره العُرُوق للهُحْرِم » العُرُوق : نَباتُ أَصْفَرُ طَيبُ الرَّيحِ وَالطَّمْمُ يُعْمَلُ فى الطَّعَام . وقيل : هو جمع واحدُه عِرْق .

(س) وفيه « رأيتُ كأنَّ دَنُواً دُلِّى من السَّمَاءِ فأخذا بو بكر بِعَرَ اقِيما فَشَرِب » العَرَ اق : جمعُ عَرْقُوةً الدَّلُو ، وهو الخشبة المَعْرُوضَة على فَم الدَّنُو ، وَهُمَا عَرْقُو تَانَ كَالصَّابِيب . وقد عَرْقَيْتُ الدَّنُو إِذَا رَكِّبتَ العَرْقُوة فيها .

(عرقب) (س) في حديث القاسم «كان يقول للجزَّار: لا تُمَرُ قِبْها » أى لا تَقْطَعْ عُرْ قُوبَها ، وهو من عُرْ قُوبَها ، وهو الوَتَرُ الذي خَلْفَ الكَمْبَين بين مَفْصِل القَدَم والسَّاق من ذَوات الأرْبَع ، وهو من الإنسان فُوَ بْقُ العَقِب .

#### \* وفي قصيد كعب:

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْ قُوبٍ لِمَا مَثَلًا وما مَوَاعِيدُهَا إِلاَّ الأَباطيلِ لُ عُرْ قُوب: هوَ ابنُ مَعْبَدٍ ، رجُل من العَمَالقَة كان وعَد رَجُلا ثَمْر نَخْلَة ، فجاء، حين أطْلَعَتْ

<sup>(</sup>١) وهو رواية الهروى .

فقال : حتى تَصِير بَلَحاً ، فلما أَبْلَحت قال : دَعها حتى تَصير بُسْراً ، فلما أَبْسَرَت قال : دَعْها حتى تَصير رُطَبا ، فلما أَرْطَبَت قال : دَعْها حتى تَصير كَمْراً ، فلما أَكْمَرت عَمَد إليها من الليل فجدَّها ولم يُعْطِه منها شيئا ، فصارت مثلاً في إخْلافِ الوعْد .

﴿ عَرْكُ ﴾ ﴿ فِي صفته صلى الله عليه وسلم ﴿ أَصْدَقُ النَّاسَ لَهُجَةً وَأَلْيَـ بَهُمْ عَرِيكَةً ﴾ العَرِيكَةُ : الطَّبَيعَةُ . يقال : فُلان ليِّن العَرِيكَة ، إذا كان سَلِسًا مُطاَوِعا مُنْقَادًا قليل الخِلاف والنُّفُور .

- \* وفي حديث ذَم السُّوق « فإنها مَعْرَكَةُ الشيطان ، وبها ينْصِبُ رايتَه » المعرَّكَة والمُعْتَرَكَ : مُوضِعُ القتال : أي مَوْطِن الشيطان ومحلَّه الذي يأوِي إليه ويكثر منه ، لما يَجْرِي فيه من الحرَّام والكذب والرِّبا والغَصْب ؛ ولذلك قال : « وبها ينْصبُ رايتَه » كناية عن قُوَّة طَمَعه في إغُوائِهم ؛ لأنَّ الرَّايات في الحُرُوب لا تُنْصَبُ إلاَّ مع قوَّة الطمع في الغَلبة ، وإلاَّ فهي مع اليأس يُحَطُّ ولا تُرُفَعُ .
- (ه) وفي كتابه لقوم من اليهود « إنَّ عليكم رُبْعَ ما أُخْرَجَت نخلُكم . ورُبْعَ ما صادَت عُرُوكُكُم ، وربع الغزّل » المرُوك : جمعُ عَرَك بالتحريك ، وهم الذين يصيدون السمك .
- ( ه ) ومنه الحديث « إنَّ العَرَّ كَيَّ سأله عن الطُّهُور بماء البحر » العَرَكَ التَشديد : واحدُ العَرَكَ بُ التَشديد : واحدُ العَرَك ، كَعَرَ بِيِّ وعَرَب .
- \* وفيه « أنه عاوَدَه كذا وكذا عَرَكَةً » أَى مرَّةً . يقال : لَقَيِته عَرْكَةً بعد عَرْكَةٍ : أَى مرَّةً بعد أُخْرَى .
- \* وَفَى حَدَيْثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا « عُرَ كَةٌ للأَذَاةَ بَجَنَّبُه » أَى يَحْتَمَـِلُه . ومنه عَرَكَ البعيرُ جَنَّبُه بمرْ فَقَه إذا دَلَكَه فأثر فيه .
- \* وفي حديث عائشة « حتى إذا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكْتُ » أَى حِضْتُ . عَرَكَتِ المرأةُ تعرُكُ عِرَاكًا فهي عاركُ .
- (ه) ومنه الحديث « إنَّ بعض أزواجه كانت مُحْرِمةً فذَ كرَّتِ العَرَ الْ قبل أن تَفْيِضَ » وقد تكرر في الحديث .

- ﴿ عرم ﴾ (س) فى حديث عاقر الناقة « فانبعث له رَجُلُ عارِمٌ » أَى خَبِيث شِرِّير . وقد عَرُم بالضم والفتح والكسر . والعُرَامُ : الشَّدة والقُوِّة والشَّرَاسَة .
- \* ومنه حدیث أبی بكر « إِنَّ رجلاً قال له : عارَمْتُ غُلاماً بَكَةَ فَعَضَّ أَذَ بِی فَقَطَع منها » أى خاصمْتُ وفاتَذْتُ .
  - \* ومنه حديث على « على حِين ِ فَـ ثُرَةٍ من الرُّسُل ، واعْتِرَامٍ من الفِين » أي اشْتِدَادٍ .
- \* وفى حديث مِعادْ « أنه ضَحَّى بَكَبْشٍ أَعْرَمَ » هو الأَبْيَضُ الذى فيه نُقَطَ سُودُ . وَالْإِنْثَى عَرْماهِ .
- ( ه ) وفي كتاب أقوال شبُوءَ « ما كان لهم من مِلاْتُ وعُرْ مَانٍ » العُرْ مَانُ : المزَارِعُ ، وقيل الأَ كَرَةُ ، الواحد : أعْرَمُ · وقيل عَرِيمُ ·
- ﴿ عرن ﴾ ﴿ فَى صَفَتُه عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴿ أَقْنَى الْعِرْ نَيْنَ ﴾ الْعِرْ نَيْنُ : الْأَنْفُ . وقيل رَأْسُه . وجمعُهُ عَرَ انْيَن .
  - \* ومنه قصيد كعب:
  - \* شُمُّ العَرانينِ أَيْطَالُ لَبُوسُهُمُ \*
    - \* ومنه حديث على « من عَرَ انبِينِ أَنُوفها » .
- \* وفيه « اقْتُلُوا من الـكلابِ كلَّ أَسُودَ بَهِ مِي ذِي عُرْ نَتِين » العرنَتَان : النُّكْتَتَان اللَّتَان عَرُونَان فوق عَين الـكلْب .
- (ه) وفيه «أن بعضَ الخَلَفَاءِ دُفِن بعرِ بِن مَكَّة »أَى بِفِينَائُها. وكان دُفن عند بِئْر مَيْمُون. والعرِ بنُ في الأصْل: مَأْوَى الأَسَد، شُبِّهت به لعزِّها ومنعَتِها.
- \* وفى حديث الحج « وارْتَفَعُوا عن بَطْنِ عُرَّنَةَ » هو بضم العين وفتح الراء: موضع عند المَوْقِف بعرَفات.
- ﴿ اعرَنجُم ﴾ \* في حديث عمر « أنه قَضَى في الظُّفُرُ إذا اعْرَنْجُمَ بَقَلُوسٍ » جاء تفسيره، في الحديث إذا فَسَد .

قال الزمخشرى: « ولا تُعْرَف حَقيقته ، ولم يثبُت عند (١) أهْل اللَّهَةَ سَمَاعا . والذى يُؤَدِّى إليه الاجْتَهَادُ أَن يَكُونَ مِعناه جَسَأ وعَلُظَ » وذكر له أوجُها واشْتِقاقاتٍ بِعيدةً .

وقيل: إنَّه احْرَ نَجُم بالحاء: أي تَقَبَّض ، فحرَّفَه الرَّوَاةُ .

(عره) (س) فى حديث عُروة بن مسهود «قال: والله ما كلَّمْت مسعود بن عُرو مُنذُ عَشْر سنين ، والليلَة أكلمه! فرَّج فناداه ، فقال: مَنْ هذا ؟ فقال: عُرْوَة ، فأقبل مسعود وهو يقول : أطرَقت غَرَاهيه ، أم طرَقت بداهية ؟ » قال الخطابي: هذا حرف مُشكل . وقد كتبت فيه إلى الأزهري ، وكان من جَوابه أنه لم يجده في كلام العرب . والصواب عِنْدَه « عَتَاهِيه » وهي الغَفْلَة والدَّهَشُ: أي أطرِقْت غفلةً بلا رَوبة ، أو دَهَشاً ؟ .

قال الخطابي: وقد لاح لى فى هذا شيء ، وهو أن تكون الكلمة مُرَكَبة من اسمين: ظاهر ومكنيّ وأبدل فيهما حرفاً ، وأصلم الممّا إمّا من العرَاء وهو وجه الأرض ، وإما من العرَا مقصُوراً ، وهو النّاحية ، كأنه قال : أطرَقت عَرَائي : أي فينائي زائراً وَضيفاً ، أم أصابَتْك ذَاهِية في فينائي زائراً وَضيفاً ، أم أصابَتْك ذَاهِية في فينائي زائراً وَضيفاً ، أم أصابَتْك ذَاهِية في فينائي مُسْتَغِيثاً ، فاله الا الأولى من عَرَاهِية مُنْدلة من الهمزة ، والثانية هاء السّكت زيدت لبيان الحركة .

وقال الزمخشرى : « يَحتمل أن تـكون بالزاى ، مصدر عَزِه يعْزَه فهو َ إذا لم يكن له أرَبُ في الطَّرْق. فيكون معناه : أُطَرَقتَ بلا أربٍ وحاجَةٍ . أم أصاَبَتْك داهيةٌ أحوجَتْك إلى الاسْتغاثة » .

(عرا) فيه «أنه رَخَّصَ في العَريَّة والعَرَايا » قد تكرر ذكرُها في الحديث واختلف في تفسيرها ، فقيل: إنه لما نهى عن المُزابَنَة وهو بيع النمر في رُوُّوس النَّخْل بالتمر رخَّص في جلة المُزَ ابنة في العَرَايا ، وهو أن من لا نَخْل له من ذوى الحاجّة يدْرك الرُّطَب ولا نَقْدَ بيده يَشترى به الرُّطَب لِعِياله ، ولا نَخْل له يطعمُهم منه ويكون قد فَضَل له منقوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل به الرُّطَب لِعِياله ، ولا نَخْلَ له يطعمُهم منه ويكون قد فَضَل له منقوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بِعْنِي ثمر نَحْلةٍ أو نَحَلَّتين بِخرْصِها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بشر تلك النَّخَلات ليُصِيب من رُطبها مع الناس ، فرَخَّصَ فيه إذا كان دُون خسة أوْ سُقي .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢ /١٣٦ : « عن » .

والعَرَيَّة : فَعَيلة بمعنى مَنْمُولة ، من عَرَاه يعْرُوه إذا قصَده .

ويَحَتَمِل أَن تَـكُون فَعَيلة بمعنى فَاعِلَة ، من عَرِى يَعْرَى إِذَا خَلَع ثوبه ، كَأَنَّهَا عُرِِّيت من جُمْلة النَّحْريم فَعَرِيَت : أَى خَرَجَتْ .

- (ه) وفيه « إَنَّمَا مَثَلَى وَمَثَلُكُم كَثُلُ رَجُلٍ أَنْذَرَ قُومَه جَيْثًا فقال : أَنَا النَّذِيرُ المُوْيَانَ » (١) خَصَّ العُرْيَانَ لأَنه أَبْيَنُ للدَيْنِ وأَغْرَب وأَشْنَع عند المُبْصِر . وذلك أَنَّ ربيئَةَ العُرْيَانَ » (المُوْيَانَ لأَنه أَبْيَنُ للدَيْنِ وأَغْرَب وأَشْنَع عند المُبْصِر . وذلك أَنَّ ربيئَةَ العُرْيَانَ » العُرْيَانَ عَلَيْ مَكَانِ عالى ، فإذَا رَأَى العَدُوَّ قد أقبل نَزَع ثوبَهُ وأَلاَحَ به ليُنذِر قومَه ويبقَى عُرْيَانًا .
- (ه) وفى صفته صلى الله عليه وسلم «عَارِى النَّدَيَيْن » ويُرْوى « الثَّنْذُوَتَيِن » أرادَ أنه لَمْ يَكُن عَلَيهما لحم ، فإنه قد جاء في صفته : أشْعَر الذّراعين والمُنكرَبِينِ وأعْلَى الصَّدْرِ .
- (س) وفيه «أنه أُتِيَ بِفَرَس مُعْرَوْرٍ »أى لا سَرْجَ عليه ولا غيره . واعْرَوْرَى فَرَسَهُ إِذَا رَكِبَهَ عُرْيا، فهو لازِمْ ومُتَعَدِّ، أو يكون أَتِّيَ بِفَرَس مُعْروْرًى، على المفعول . ويقالُ : فَرسْ عُرْنَى، وخيلُ أَعْراء . عُرْنَى ، وخيلُ أَعْراء .
- (ه) ومنه الحديث « أنه رَكِب فرساً عُرْياً لأبي طلحة » ولا يقال : رجُــل عُرْيُنَ ، ولــكن عُرْيان .
- (س) وفيه « لا يَنْظُر الرجُل إلى عِرْ يَةِ المرأة » هكذا جاء في بعض روايات مُسْلم (٢) يُر يدُ ما يَعْرَى منها و يَنْكَشِفُ. والمُشْهُورُ في الرواية « لا يَنْظُر إلى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ » .
- (١) فى الهروى : قال ابن السِّكِمِّيت : هو رجل من خَثْعَمَ حمل عايه يومَ ذى الْحَلَصَة عوفُ بن عامر فقطع يده ويد امرأته .
- (٢) صحيحه في (باب تحريم النظر إلى العورات ، من كتاب الحيض) وقال النووى في شرحه : « ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه : عر ية ، بكسر الدين وإسكان الراء . وعُر ية ، بضم الدين وأسكان الراء . وعُر ية ، بضم الدين وفتح الراء وتشديد الياء . قال أهل اللغة : عرية الرجل ، بضم الدين وكسرها هي مُتجر ده ، والثالثة على التصغير » .

- (س) وفى حديث أبى سَلَمَة «كُنْتُ أَرَى الرؤيا أَعْرَى منها » أَى يُصِيبُنِي البَرْد والرَّعْدَة ، من الخوف. يقال: عُرِى فهو مَعْرُو . والعُرَوَاه: الرِّعْدَة .
  - \* ومنه حديث البراء بن مالك « أنه كان يُصِيبُه العُرَوَاهِ » وهو في الأصل ِ بَرْ دُ الْحُمَّى .
- (س) وفيه « فكره أن يُمرُّوا المدينة » وفى روّاية « أن تَمْرََى » أى تَمَاْو وتَصِير عَرَاءٍ وهو الفَضَاء من الأرض ، وتَصير دُورُهم فى العَرَاء .
- (س) وفيه «كانت فَدَكُ لِحَقُوقِ رسولِ الله صلى الله عليـه وسلم التي تَعْرُوه » أى تَعْشاه وتَنْتَابُه .
- \* ومنه حدیث أبی ذر « مالک کلا تَعْتَریهم وتُصِیبُ مهم » عَراه واعْتَراه إذا قَصَدَه بطلُب منه رِفْدَه وصِلَته . وقد تكرر فی الحدیث .
- (س) وفيه «أنَّ امرأة تَغْزُوميَّة كانت تَسْتَعِير الْمَتَاعِ وَتَجْحَدُه ، فأَمَرَ بها فَقُطِعَت يدُها » الاستعارَةُ : من العارِيَّة وهي مَعْرُوفة . وذهب عامَّةُ أهـل العِلْم إلى أن السُتَعِيرَ إذا جَحَد العَارِيَّة لا يُقْطعُ لأنه جاحِـد خائن ، وليس بسارِق ، والخائن والجاحد لا قَطْع عليه نَصًّا وإجاعاً .

وَذَهَبَ إِسْحَاقَ إِلَى القول بظاهر هذا الحديث.

وقال أحمد : لا أعلم شيئًا يدْ فَعُه.

قال الخطّابي : وهو حديث مُخْتَصَر اللَّفظِ والسِّياق . وإنما قُطِمَت الحِزْرُومية لأنهـا سَرقت، وذلك بيِّن في رواية عائشة لهذا الحديث.

ورواه مسعود بن الأسود فذكر أنَّها سَرقت قَطِيفَة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذُكرت الاستعارة والجحد في هذه القصّة تعريفاً لها بخاصِّ صِفَتِها، إذ كانت الاستعارة والجحد معروفة بها ، ومن عادتِها كا عُرفَت بأنَّها تَغْزُومية ، إلّا أمها لمّا اسْتَمرَّ بها هذا الصنيع ترقّت إلى السّرقة واجْتَرَأت عليها ، فأمرَ بها فقُطِعت .

(س) وفيه « لا تُشَدُّ العُرَى إلَّا إلى ثلاثةِ مَسَاجِدَ » هي جمعُ عُرْوة ، يُريدُ عُرَى الأَخْمَالِ والرَّواحِل .

### ﴿ باب العين مع الزاي ﴾

- ﴿ عزب ﴾ [ ه ] فيه « من قَرأَ القُرآنَ في أَرْبِعين لَيلةً فقد عَزَبَ » أَى بَمُد عَهْدُه بِمَا ابْتَدَأُ منه ، وأَبْطأً في تلاوته . وقد عَزَب يَعزُب فهو عَازِب إِذا أَبْعَدَ .
- (ه) ومنه حديث أم مَعْبَد « والشَّاه عازِبُ حِيالٌ » أَى بَعيدَةُ لَلَوْعي لا تأوِي إِلَى المَنزِلِ في اللَّيل . والحِيال : جمعُ حائِل وهي التي لم تَحَمْلُ .
- (ه) ومنه الحديث « أنه بَعَث بَعْثًا فأصْبَحوا بأرضٍ عَزُوبةٍ بَجْرَاءَ » أى بأرضٍ بَدَةٍ لَمُوعَى قَليلتِه ، والهاء فيها للمبالغة ، مثلها في فَرُوقَة ومَلُولَة .
- (س) ومنه الحديث « إنهم كانوا فى سَفَرٍ مع النبى صلى الله عليه وسلم فسَمِع مُنَادِياً فقال: انظُرُوا تَجَدُّوه مُعْزِباً أو مُكْلِئاً » المُعْزِب: طالبُ الـكَلاَّ العازِبِ، وهو البَمِيدُ الذى لم يُرْعَ. وأَعْزَب القومُ: أصابُوا عَازِباً من الـكلاَّ.
- (س) ومنه حدیث أبی بکر«کانَ له غَنَمْ فأمَر عامرَ بن فُهَیرة أن یَعْزُب بها» أی یُبْعْدِ فی المرْعَی . وروی « یُعَزِّب » بالتشدید : أی یَذْهَبَ بها إلی عَازِب من الْـکَلاً .
  - \* وفي حديث أبي ذَرّ «كُنْتُ أعزُبُ عن المَاءِ » أي أُبيد .
    - ومنه حدیث عاتکة:

# \* فَهُنَّ هُوالا وَالْحُلُومُ عَوَازِبُ \*

جمع عَازِب: أَيْ أَنَّهَا خَالِية بَعِيدَةُ الْعُقُولِ.

- \* وفى حديث ابن الأكوع « لمَّا أَقَام بالرَّبَذَة قال له الحجّاجُ : ارتدَدْتَ على عَقبَيك ، تَعزَّ بْتَ؟ قال : لاَ ، ولَـكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لى فى البَدْوِ » أَرَاد : بَعُدْت عن الجَمَاعاتِ والجُمُعات بسُـكْنَى البَادِية . ويروى بالراء وقد تقدم .
- \* ومنه الحـديث « كما يَتَرَاءَوْنَ السَكُوكَبَ العَارِبِ فِي الْأُفْقِ » هكذا أجاء في رواية : أي البعيد َ . والمعروف « الغارب » بالغين المعجمة والراء » و « الغابر » بالباء الموحـدة .

وقد تكرر فيه ذكر العَرَب والنُمزُ وبَة ، وهو البَعيد عن النكاح . ورجل عَزَب وامرأة عَرَب وامرأة عَرَب العَرَب والمُرأة ، ولا يقال فيه أعْزَب .

(عزر) \* في حديث المبعث « قال وَرَقة بن نَوْفَل: إِن أَبعث وأناحَى فَ فَسَأَعَزَ ره وأَنْصُره » النَّعزير هاهنا: الإعانَة والتَّوقير والنَّصْر مر"ة بعد مر"ة . وأصل التعزير: المنع والرَّدُ ، فكان من نَصَرته قد ردّدت عنه أعداء ومنعتهم من أذاه ، ولهذا قيل للتأديب الذي هو دُون الحد من نَصَرته قد ردّدت عنه أعداء ومنعتهم من أذاه ، ولهذا قيل للتأديب الذي هو دُون الحد تعزير من الأضداد . وقد تكرر قعزير من الأضداد . وقد تكرر في الحديث .

(ه) ومنه حديث سعد «أصبحت بنو أسد تُعز رُنى على الإسلام » أى تُوقَفَى عليه . وقيل: تُو تِخنى على التقصير فيه .

﴿ عزز ﴾ ﴿ فَأَسَمَاءُ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ هو الغالِبُ الْقَوَىُ الذَى لَا يُغْلَب . والعزَّةُ فَى الأصلِ : القُوَّة والشِّدَّة والْعَلَبة . تقولُ : عَزَّ يَعِزُ بالكَسر إذا صارَ عَزِيزًا ، وعزَّ يَعَزَّ بالكَسر إذا اللهَّدَّ .

ومن أسماء الله تعالى « المُعِرُّ » وهو الذي يَهَب العزُّ لن يَشاء من عباده .

\* ومنه الحديث « قال لمائشة : هل تدرين لم كانَ قَوْمُكَ رَفعوا بابَ الكَعبة ِ؟ قالت : لا ، قال : تعزُّزاً أن لا يَدْخُلُهَا إِلاَّ مَن أَرَادُوا » أَى تَكَبُّراً وتَشَدَّداً على النَّاس .

وقد جاء فى بعض نُسَخ مُسْلم « تعزَّراً » براء بعد زَاي ، من التَّعزِير : التَّوقِير ، فإمَّا أَنْ بُريد تَوْقير البَيْتُ وتَعْظِيمه ، أَو تَعَظِيم أَنْفُسهم وتَكبُّرَهم على الناس .

(ه) وفى حديث مَرَضِ النبي صلى الله عليه وسلم « فاستُوزَ برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى اشتَدَ به المرَض وأشرَف على الموت .

يقال: عزَّ يَعَزُّ بالفتح إذا اشتدَّ ، واستعزَّ به المَرَضُ وغيره ، واسْتَعَزَّ عليه إذا اشْتَدَّعليه وغَلَبه، ثم 'يْدَنِي الفعْل للمفعول به الذي هو الجارُّ والحجرور .

\* ومنه الحديث « لَمَّا قَدَم المدينة نَزَلَ على كُلْثُوم بن الحِد ﴿ وَهُو شَاكُ مِ مُ اسْتُعِرْ ۖ بَكُلْثُوم، فانتَقَلَ إلى سَعد بن خَيْثَمة » .

(١) ضبط في الأصلواللسان بفتح الهاء ، وضبطناه بكسرها وسكون الدال من الإصابة ٥/٣١١.

- \* وفي حديث على « لمَّا رأى طَلْحة قَتِيلا قال : أَعْزِزْ على ّ أَبا محمد أَن أَرَاكَ مُحَدّ لاَ تحت نُجُوم السَّماءُ \* ) يَشتدُ وَيَشُق على ّ . وأَعْزَزْتُ الرجل الله جَوْم السَّماءُ \* ) يَشتدُ وَيَشُق على ّ . وأَعْزَزْتُ الرجل إذا جَعلْتُهُ عَزِيزاً .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « أنَّ قَوماً مُحْرِمِينِ اشْتَرَكُوا فى قَتْلِ صَيدٍ ، فقالُوا : على كُلّ رَجُلٍ مِنَّا جَرَاء ، فسألوا ابن عمر فقال لَهُم : إنَّكُم لَمُرَّرَ بَكُم » أى مُشَدَّد بَكُم ومُثَقَّل عليكم الأمرُ ، بل عليه عَرَاه واحد .

\* وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لوفد كهمْدَان « على أنَّ لهمْ عَزَازَها » العَزاز: ماصَابُ من الأرض واشتدَّ وخَشُن ، وإنما يكونُ في أطرَانها .

- \* ومنه الحديث « أنه بَهى عن البَوْلِ في العَرَ ازِ لئلا يَتَرَشَّشَ عليه » · وحديث الحجّاج في صفة الغيث « وأسالت العَرَازَ » .
- (ه) وحديث الزُّهْرِيّ «قال: كُنْتُ أَخْتَلِف إِلى عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة ، فَكُنْتُ أَخْدُمُه ، وذكر جُهْدَه في الخِدْمَة ، فقد رَّت أَبَى اسْتَنظَفْتُ ماعندُه واستَغْنَيت عنه ، فخرج يوماً ، فل أَقُم له ولم أُظْهِر من تَكْرِمَتِه ما كُنْت أُظْهِرُه من قَبْلُ ، فنظَر إلى فقال: إنك بَعْدُ في العَزَازِ فَقُمْ » أَي أَنْتَ في الأطراف من العلم لم تتوسَّطه بعدُ .
- (ه) وفى حديث موسى وشعيب عليهما الصلاة والسلام « فجاءت به قاَرِلبَ لَوْنَ ليسَ فَيُهَا عَزُوزٌ وَلا فَشُوشٌ » العَزُوزُ : الشَّاةُ البَكِيئَةِ القَلِيلةُ اللَّبِنِ الضَّيقَةِ الإِحْليلِ .
- \* ومنه حديث عمرو بن ميمون « لو أنَّ رجُلا أخَذَ شَاة عَزُ وزاً كَفَاجِها مافرغَ من حَاجُها حتى أُصَلِّى الصَّلاة وتخفيقَها.
- (س) ومنه حدیث أبی ذَرّ « هل يَثْبت لَـكُم العَدُّوْ حَاْبَ شَاة ؟ قال : إی والله وأرْبَعِ عُرُّز » هو جمعُ عَزوز كَصبُور وصُبُر .
- (س) وفي حديث عمر « اخْشُو شِنُوا و تَمَعْزُ زُوا » أَى تَشَدَّدُوا في الدّين وتصلّبوا، من العزّ العزّ القُوّة والشّدّة ، والميمُ زائدة كتمسْكن من السُّكُون. وقيل هو من المَعَز وهو الشدة أيضا، وسَيجيه.

- ﴿ عَرْفَ ﴾ (س) في جديث عمر « أنه مرَ عِيرَ ف دُفٍّ فقال: ماهذا؟ فقالوا: خِتَان ، فسكت » العز ْفُ : اللَّعِب بالمعارِف ، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب. وقيل: إِنَّ كُلَّ وَسِبِ عَزْفُ .
- \* وفى حــديث ابن عباس «كانَت الجنُّ تعْزُفُ الليلَ كُلَّه بينَ الصَّفا وَالَمْ وَهَ » عزيفُ الجو " الجن : جَرسُ أَصْوابِهَا . وقيل : إنه صَوتُ الرِّياح في الجو " فَتَوهّمه أَهلُ البادية صَوتَ الجنِّ . وعَزِيفُ الرِّياح : ما يُسْمَع من دَويتها .
- (س) ومنه الحديث « إن جَارِيتَين كانَتا تُغَنِّيان بما تَعَارَ فَت الأَنْصَارِيوم 'بعَاثَ» أَى بَمَا تَنَاشَدَت مِن الأَرَاجِيزِ فَيه ، وهو من العَزِيفِ : الصَّوت ، ورُوى بالراء المهملة : أَى تَفَاخَرت . ويُروى « تَقَاذَفَت وتَقَارَفَت » .
- \* وفى حديث حارثة « عَزَفَتْ نَفْسِى عن الدُّنْيا » أَى عَاَفَتْها وكرهَتْها. ويُرْوَى « عَزَفْتُ نَفْسِى عن الدُّنيا » أَى عَاَفَتْها وكرهَتْها. وضَرَفتها.
- ﴿ عرَق ﴾ \* فىحديث سعيد « وسأله رجل فقال : تَكَارَيْتُ مَن ُفلان أَرْضاً فَعَرَ قَتُهَا » أَى أَخْرَجْت للمَّ منها . يقال : عَزَقْت الأرض أعْزِقها عَزْقاً إذا شَقَقْتُهَا . وتلك الأَدَاةُ التي يُشَقُّ بها مِعْزَقة ومِعْزَق. وهي كالقَدُوم والفأس. قيل : ولا يُقال ذلك لغير الأرض .
  - \* ومنه الحديث « لا تَعْزُ قُوا » أَى لا تَقْطَعُوا .
- ﴿ عزل ﴾ (ه) فيه « سأله رجُل من الأنْصارِ عن العَزْل » يعنى عَزْلَ المساء عن النّساء حَذَرَ الحمْل . يقال : عَزَل الشيء يُعْز لُه عَزْلاً إِذَا نَحَّاه وصَرَفه . وقد تـكور في الحديث .
- \* ومنه الحديث « أنه كان يَـكْره عَشْر خِلال ، منها عزْلُ للــاء لِغَير تَحَلَّه أو عن تَحلَّه » أى يَعْزُله عن إقْرَارِه في فَرْج المرأة وهو محلَّه . وفي قوله « لغير محلَّه » تعريض بإتيان الدُّبر .
- [ ه ] وفى حديث سَلمة « رآنى رسول الله صلى الله عليه لم بالحَدَيبية عُرُلاً » أى ليس معى سِلاح ، والجمعُ أعْزَال ، كَجُنُب وأَجْناب . يقال : رَجُل عُزُلْ وأَعْزَلُ .
  - (ه) ومنه الحديث « من رأى مَقْتَل حمزة ؟ فقال رَجُل أَعْزَلُ : أَنَا رَأَيْتُهُ » .

\* ومنه حديث الحسن « إذا كان الرَّجُلُ أعزَلَ فلا بِأَس أَن يَأْخُذَ من سلاح الغنيمة » ويجمع على عُزْل بالسكون .

\* ومنه حديث خَيفان « مَسَاعير غير عُزْل ».

\* وحديث زينب « لَمَّا أَجَارَت أَبَاالْعَاصِ خرج الناسُ إليه عُزْ لا » .

\* وفى قصيد كعب:

زَالُوا فِمَا زَالَ أَنْكَاسُ وَلَا كُشُفُ عَنْدَ اللَّقَّاءِ وَلَا مِيكِ مَعَازِيلُ

أى ليس معهم سِلاحُ ، واحِدُهُم : مِعْزَ ال .

[ه] وفي حديث الاستسقاء:

\* دُفَاقُ العَزَ اثْلِ جَمُّ البُعَاقِ (١) \*

العزائلُ أصلُه : العَزَ الي (٢) مثل : الشَّائيك والشَّاكَى . والعَزَ الي : جمعُ العزْ لاَء ، وهو فمُ المزادة الأَسْفَل ، فشبَّه اتساعَ المَطرِ واندِفاقَه بالذي يَخْرُج من فَمَ المَزادة .

\* ومنه الحديث « فأرسَلتِ السَّماء عَرَ اليها » .

\* وحديث عائشة «كُنَّا نَنْبِذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاً. له عَزَّ لاء »

﴿ عزم ﴾ (ه) فيه « خيرُ الأُمُور عَوازِمُها » أَى فَرَ الْضُها التي عَزَمَ اللهُ عليكَ بِفَمَامًا . والمعنى ذَواتُ عزْمها التي فيها عَزْم .

وقيل: هي ما وَكُدْت رأيكَ وعَزْمَك عليه، وَوَفَيت بعهد الله فيه. والعَزْم: الجِدُّ والصَّبْر.

\* ومنه قولُه تعالى « فأصْبرُ كَمْ صَبَرَ أُولُو العَرْمْ ».

\* أغاث به اللهُ عُليا مُضَرُ \*

انظر حواشي اللسان ( عزل ) .

(٢) فى الهروى : « العَزاكَى والعَزالِي . . . وقُدَّمت الياء من العزالي على اللام ، كما قالوا : عاقنى يعوقنى ، وعقانى يعقونى » .

<sup>(</sup>١) صدر بيت ، وعَجُزه :

- \* والحديث الآخر « ليمزم السألة » أى يَجِدّ فيها ويقطعها .
- \* وحديث أم سَلمة « فَعَرْم الله لي » أي خَلَقَ لي قُوَّة وصَبْرا .
- ( ه ) ومنه الحديث « قال لأبى بكر : مَتَى تُوتُرُ ؟ فقال : أوّل الليل . وقال لُمَمَر : مَتَى تُوتُرُ ؟ فقال : أوّل الليل . وقال لُمَمَر : مَتَى تُوتُرُ ؟ فقال : من آخر الليل . فقال لأبى بكر : أُخَذْتَ بالحزْم . وقال لمُمَر : أخذت بالعَزْم » أراد أن أبا بكر حَذْر فوَات الوتْر بالنّوم فاحْتاط وقدَّمَه ، وأن عُمَر وثق بالقوّة على قيام الليل فأخَرَه . ولا خَير في عَزْم بغير حَزْم ، فإنَّ القُوَّة إذا لم يكن مَعَها حَذَر أوْرَطَتْ صاحبها .
- (ه) ومنه الحديث « الزكاةُ عَرَّمةٌ من عَرَماتِ الله تعالى » أى حقَّ من حُقُوقهِ ووَأَجِبُ من واجْباته .
  - \* ومنه حديث سجود القرآن « ليست سحْدَةُ صادٍ من عرائم السُّجود » .
- (س[ه]) وحديث ابن مسعود « إن الله يُحرِبُّ أن تُؤْنَى رُخَصُه كما يُحرِبُّ أن تُؤْنَى رُخَصُه كما يُحرِبُّ أن تُؤْنَى عزائمهُ » واحدتُهَا: عزيمَةُ .
- (س) وفى حديث عمر « اشتَدَّت العرائمُ » يُريدُ عَرَمات الأُمَراء على الناس فى الغَرْو إلى الأَقْطارِ البعيدة وأخْذَهُم بها .
- [ه] وفى حديث سعد « فلما أصابنا البَلاه اعتَزَمْنا لذلك » أى احْتَمَلْناه وصَبرنا عليه . وهو افتَعَلْنا من العَرْم .
- (ه) وفيه « أَن الأَشْعَثَ قال لعمرو بن مَعْدُ يَكُرِب : أَمَا وَاللهُ لَئِنْ دَنَوَتَ لَأُضَرِّ طَنَكَ ، فقال عَمْرو : كَلاَّ وَاللهِ إِنَّهَا لَعَزُومٌ مُفْزَعَة » أَى صَبُور صحيحة العَقْد . والاَسْت يقال لهما أَمُّ عِزِم (١) ، بُر يدُ أَن اسْتَه ذَاتُ عَزْمٌ وَقُوَّة ، وليست بوَ اهيةٍ فَتَضْرِط (٢) .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى « أم عِزمة » وقال في القاموس : وأمّ العِزَّم ، وعِزْمَةُ ، وأمّ عِزْمَةَ ـ مَدَّ ـ مَدَّ ـ مَكَسورات : الاسْتُ .

<sup>(</sup>٢) بعده فىالهروى واللسان : وأراد نفسه .

- (ه) وفي حديث أَنْجَشَة « قال له : رُوَيْدَكُ سَوْقاً بالعَوَازِمِ » العَوَازِمِ : جَمِّ عَوْزَمِ ('' ، وهي النَّاقة النُسِنَّة وفيها بَقَيَّة ، كَنَى بها عن النِّسَاء ، كَاكَنَى عَنْهُنَّ بالقَوارِير . ويجوز أن يكون أرادَ النوق نَفْسها لضَعَفْها .
- ﴿ عزور ﴾ \* فيه ذكر « عَزْوَر » هي بفتح المَين وسكون الزاى وفتح الواو : ثَنَيَّةُ الْجَحَفَةُ عَلَيْهَ الطَّر يقُ من المدينة إلى مكة . ويقال فيها : عَزْوَرا .
- ﴿ عزا ﴾ (ه) فيه « مَن تَمَزَّى بِعَزَاء الجاهِلية فأعِضُّوه بَهِنِ أَبِيه وَلا تَكُنُّوا » التَّعَزِّى : الانتَماء والانتِسَاب إلى القوم . يقال : عَزَيتُ الشيء وعَزَوْتُهُ أَعْزِيه وأعْزُوه إذا أَسْنَدتَه إلى أَحَدِي والعَزَاه والعِزْوَةُ : اسم لدَعُوى المُسْتَغيث ، وهو أن يقول : يا لَقُلان ، أو يا للأَنصار ، ويا لَمُهاجرين .
- [ ه ] ومنه الحديث الآخر « مَن لم يَتَمَرَ الله فليس مناً » أى لم يَدْعُ بدَعُوى الإسلام، فيقول : ياكلاسلام، أو ياكُلُوسُلُمِن ، أو ياكُلُوسُ
  - \* ومنه حديث عمر « أنه قال : يا تُلُه لِلْمُسَامِين » .
- \* وحديثه الآخر « ستكونُ للِعرَب دَعْوَى قَبَائِلَ ، فإذا كان كذلك فالسَّيفَ السيفَ حتى يَقولوا : يا لَأَسُلمين » .
- [ه] وقيل: أراد بالتّمَزَى في هذا الجديث التّأَمَّى والقصبُّرَ عندَ المُصِيبَة ، وأن يقول: إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجِعُون ، كَا أَمْرَ الله تعالى ، ومعْنَى قوله « نَعَزَاء الله » . أي بتَمْزِية الله إيَّاه ، فأقام الأسمَ مُقامَ المصدر .
- ( ه ) وفي حديث عطاء « قال ابن جُر َيج : إنه حَدَّث محدَّث له : أَتَعْزِيه إلى أحدْ ؟» وفي رواية « إلى من تَعْزِيه؟ » أَى تُسْنِدُه .
- \* وفيه « مالى أرَاكَم عِزِينَ » جَمعُ عِزَةٍ ، وهي الْحِائْقَةَ الْمُجْتَمَعَةَ مِن الناس ، وأصابُها عِزْوة ، فلذفت الواو وَمُجِمَت جَمعَ السَّلَامَة على غَيرِ قياسٍ ، كَثُهِينَ وَبُرِينَ في جَمعِ ثُبَةَ وَبُرَةٍ .
- (١) قال الهروى : وفيه لغة أخرى « عَرُومْ » . وفى اللسان : العَزُومُ ، والعَوْزَمُ ، والعَوْزَمَ ، والعَوْزَمَةُ : الناقة للسنة .

### ﴿ باب العين مع السين ﴾

﴿ عسب ﴾ (ه س) فيه « أنه نَهَى عن عَسْبِ الفَحْل » عَسْبُ الفَحْل : مَاؤُه فَرَساً كَانَ أُو عَسْبُهُ أَيْضًا : مِلْ فَعْرَابه ، يقال : عَسَبِ الفَحْلُ الناقَةَ يَمْسِبُهَا عَسْبًا عَسْبًا ، ولم يَنهُ عن واحديد منهُما ، وإنما أراد النَّهى عن السكراء الذي يؤخذُ عليه ، فإن إعارَةَ الفحْل مندُوب إليها . وقد جاء في الحديث : « ومن حَقَّها إطْراقُ فحامًا » .

ووجْه الحديث أنه نهى عن كِراء عَسْب الفحْل ، فحذف المُضاف ، وهو كثيرٌ في الـكلام .

وقيل: يقال لِكِراء الفحْل: عَسْبُ. وعَسَب فحَلَه يَعْسِبُهُ: أَى أَكْراه. وعَسَبْت الرجل: إذا أَنْ ليته كِراء ضِرَاب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه، ولا بُدُّ عنه الإجارَة من تَعْيين العَمَل ومَعْرفة مِقْدَاره.

- \* وفى حديث أبى مُعاَذ « كنت تيّاساً ، فقال لى البَرَاء بن عازِب : لا يحلُّ لك عَسْبُ الفَحْل » وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفيه «أنه خَرج وفى يَدِه عَسِيب » أى جريدَة من النَّخْلِ. وهي السَّعَفة مَمَّا لاَينْبُتُ عليه انْخوصُ .
- \* ومنه حدیث قَیْـلة « و بیَده عُسَیِّب نخْـلَةٍ مَقْشُو ؓ » هـکذا یُروی مُصَفَّرا ، وجمعُه : عُسُبِ بضمتین .
  - [ ه ] ومنه حديث زيد بن ثابت « فَجَمَلْت أَ تَتَبَعَ القرآن من العُسُب واللِّخافِ » .
- \* ومنه حديث الزُّهْرِيِّ « قُبضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن في المُسُب والقُضُمِ ».
- \* وفى حديث على يصف أبا بكر «كُنْتَ للدِّين يَعْسُوبا أَوْلا حين نَفَرَ الناسُ عنه » اليَعْسُوب: السَّيدُ والرَّ ثيسُ والْمُقدَّم. وأصلُه فحل النَّحْا
- [ ه ] ومنه حديثه الآخر « أنه ذكرفتنة فقال : إذاكن ذلك خَرَبَ يَمْسُوبُ الدِّين بذَّنَبه »

أَى فَارَق أَهَلَ الفِتْنَةَ وضَرَب فى الأرض ذاهباً فى أَهَل دِينه وأَثْبَاعِهِ الذين يَتْبِعُونه على رَأَيهِ وهم الأَذْنابُ .

وقال الزنخشرى : « الضَّرْبُ بالذَّ نَب ها هنا مَثلُ للإقامة والثباتِ » يعنى أنه يَثْبُت هو ومن تَبعَه على الدِّين .

- (ه) وحديثه الآخر « أنه مرَّ بعبد الرحمن بن عَتَّاب قَتيلاً يوم الجل فقال : لَهْني عليك بَعْشُوبَ قُرَيشِ ا جَدَعْت أَنْنِي وشَفَيْت نَفْسِي ».
- \* ومنه حديث الدّ جال «فتَدَّبَعَه كنُو زُها كَيَعاَسِبِ النَّحْل » جمع بَعْسُوب: أَى تَظْهر له وتجتمع عنده كا تَجُتُمَع النحل على يَعاسِيها.
- (س) وفى حديث مِعْضَدُ ﴿ لُولَا ظُمَّا الْهُواحِرِ مَا بَالَيَتُ أَنَ أَكُونَ يُعْسُوبًا ﴾ هو ها هنا فَرَاشَةَ مُغْضَرَّة تَظهر فى الرَّبيع . وقيل : هو طائر أعْظَمَ مَن الجَرِاد ، ولو قيل : إنه النصْلَة لجَازَ .
- ﴿ عَسَرَ ﴾ \* في حديث عَمَانَ ﴿ أَنَهُ جَهَّرَ جِيشِ العُسْرَة ﴾ هو جَيشُ عَرَّوة تَبُوك ، سُمَّى بها الله ندَب الناس إلى الغَرَّو في شِدَّة القَيظِ ، وكأن وقْتُ إيناع الثمرَة وطيب الظَّلَال ، فعَسُر ذلك عليهم وشَقَّ . والعُسُر : ضِدُ اليُسْر ، وهو الضِّيقُ والشَّدة والصَّعُوبةُ .
- \* ومنه حديث عمر « أنه كتب إلى أبى عُبيدة وهو مُحْصُور : مَهْمَا تَنْزُلْ بَامْرِيُ شَدَيدَةٌ يَجْفَـلِ الله بعدها فرجًا ؛ فإنه لَنْ يَغْلِب عُسْرٌ يُسْرَين » .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « أنّه لمّا قرَأ : «فإنّ مَمَ العُسْر يُسْراً. إِن مَمَ العُسْر يُسْراً » قال : لن يَعْلب عُسْرَ يُسْرَين » قال الخطّابي : قيل : معناه أن العُسْر بَين يُسْرين إما فرَج عاجل في الدُّنيا ، وإمّا ثواب آجِل في الآخرة .

وقيل: أراد أن النُعشر الثانى هو الأوتل لأنه ذكره مُعَرَّفا باللام، وذكر اليُسْرَين نَكِرَتين ، فَكَانَا اثْنَدَيِن ، تقولُ : كَسَبْتُ درْهَا ثُمَ أَنْفَقَت الدُّرِهِم ، فالشانى هـو. الاوَّلُ الْمُكْتَسَب.

- \* وفى حديثُ عمر «يعنَسِرُ الوالدُ من مال ولده » أى يأخُذه (١) منه وهو كاره، من الاعْتِسَارُ: وهو الإَهْسِرُ الوالدُ من الاعْتِسَارُ:
- (ه) وفى حديث رافع بن سالم « إنَّا لَمَرَ تَمَى فى الجبَّانَةَ وَفَينَا قَوْمٌ عُسْرَانٌ يَنْزِعُونَ نَزُعُ وَن نَزْعًا شَدِيداً » المُسْرانُ : جمعُ الأعْسَر ، وهو الذى يَعْسَل بَيْدِهِ اليُسْرى ، كَانْسُورَد وسُودَان . يقال : ليس شيء أشدَّ رَمْيَا مِن الأعْسَر .
- (س) ومنه حديث الرُّهْرِي « أنه كان يدَّعِمُ على عَسْرَ آيَّه » المَسْرَاء: تأنيثُ الأَعْسَر: أَى اليَد العَسْرَاء. ويحتمل أنه كان أَعْسَر.
- (س) وفيه ذِ كُر « العسير » وهو بفتح العين وكسر السين : بَيْرُ بالمدينة كانت لأبى أُمَيَّة الحُزُومي ، سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم بيَسيرة .
- ﴿ عسس ﴾ (س) فيه «أنه كان يغتسل في عُسَّ حَزْرَ ثَمَانية أرطال أو تسمة » العُسُّ : القَدَّحِ الكبير ، وجمعُه : عِسَاسٌ وأعْسَاسْ .
  - \* ومنه حديث المِنْحَة « تَفْدُو بعُسَ وترُوح بعُسَ » وقد تكرر ذكره في الحديث.
- (س) وفي حَـديث عمر «أنه كَان يَمُسُّ بالمدينة »أى يَطُوف بالليل يحرسُ الناسَ ويكُشفُ أهلَ الرِّيبَة. والمَسسَنُ: اسمُ منه ، كالطَّلَب. وقد يكون جمعا لعاس ، كحارس وحرَس . (عـمس ) \* في حديث على «أنه قام من جَوْز الليل ليُصَلِّى فقال : والليل إذا عَسْمَسَ » عَسْمَسَ الليلُ : إذا أَقْبَل بظَلَامِه ، وإذا أَدْبَر فمو من الأضدَادِ .
  - ◄ ومنه حديث قُس « حتى إذا اللَّيلُ عَسْعَسَ » .
- ﴿ عسف ﴾ (ه) فيه « أنه نهى عن قَتْل المُسَفّاء والوُصَفاء » المُسَفّاء : الأَجَرَاه. واحِدُهم : تحسيف . ويُرْوى « الأُسَفّاء » جَمَعُ أَسِيف بمعنّاه .

وقيل: هو الشَّيخُ الفا فِي . وقيل: العبدُ . وعَسِيف: فَعِيل بمعنى مفعول ، كأُسِير ، أو بمعنى فاعل كعَليم ، من العَسْف ِ: الجورِ ، أو السكِفاَية . يقال : هو يَعْسِفهم : أَى يَكْفِيهم . وكم أَعْسِفُ عليك : أَى كَمُ أَعْمَلُ لك .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يأخذ » والمثبت من ا واللسان .

- \* ومنه الحديث « لا تُقْتُلوا عَسْيِفا ولا أُسِيفا » .
- ( ه ) أومنه الحديث « إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا » أي أجيراً .
- (س) وفيه « لا تبْلُغُ شَفَاعتى إمَامًا عَسُوفًا » أى جائراً ظَلُومًا . والعَسْف فى الأصل: أن يأخُذا الْمُسافر على غيير طَرِيق ولا جادّة ولا عَلَم . وقيل : هو رُكوب الأمْرِ من غير رَوِيَّة ، فَنْقِل إلى الظَّلْم والجَوْر .
  - \* وفيه ذكر «عُسْفان» وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة .
    - ﴿ عسقل ﴾ ﴿ في قصيد كعب بن زهير :

كَانَ أُوْبَ ذِرَاعَيْهَا وقد عَرِقَتْ وقد تَلَفَّعَ بِالقُورِ العَساقِيلُ العَسَاقِيلُ العَسَاقِيلُ العَسَاقِيلُ السَّرَابِ وَعَطَّاها السَّرَابِ وَعَطَّاها العَسَاقِيلِ : السَّرَابِ وَعَطَّاها العَسَاقِيلِ : السَّرَابِ وَعَطَّاها السَّرَابِ وَعَطَّاها العَسَاقِيلِ : السَّرَابِ وَعَطَّاها العَسْرَابِ وَعَلَّاها العَسْرَابِ وَعَلَّاها العَسْرَابِ وَعَلَّاها العَسْرَابِ وَعَلَّاها العَسْرَابِ وَعَلَّاها العَسْرَابِ وَعَلَّاها العَلْمُ العَلْمِ وَالعَلْمِ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالْمَوْبِ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالعَلْمِ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالْعَلَامِ وَالعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَلَمِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَ

- (عسل) (ه) فيه « إذا أرَادَ الله بَعَبْدِ خَيراً عَسَلَه ، قيل : يارسول الله ، وما عَسله ؟ قال : يَفْتِح له عَمَلا صالحًا بينَ يَدَى مَوْتهِ حتى يَرْضَى عنه مَن حَوْلَه » العَسْل : طيبُ الثَنَاء ، مأخُوذُ من العَسَل . يقال : عَسَل الطَّعَامَ يَعْسِله : إذا جَعَل فيه العَسَل . شبَّه مارَزَقه الله تعالى من العَمَل الصالح الذي طابَ به ذكرُه بين قومه بالعَسَل الذي يُجْعَل في الطَّعَام فيَحْلُولي (١) به و يَطيب .
- (ه ) ومنه الحديث « إذا أرادَ الله بعبد خيراً عَسَله في النّاس » أى طَيَّب ثَنَاءه فيهم . 

  \* وفيه « أنه قال لامر أه رفاعة القُرَ ظِيّ : حتى تَذُوق عُسَيلَته ويَذُوقَ عُسَيلَته » شبّه 
  لذَّة الجماع بذَوقِ العَسَل فاسْتَعارَ لَهْ الْأَصْل يُذَ كُرَّ ويُو نَتْ ، فمن صَغَّره مؤنثا قال : عُسيلة 
  إعْطائها معنى النُّطْفة . وقيل : العَسَل في الأصل يُذَ كَرَّ ويُو نَتْ ، فمن صَغَّره مؤنثا قال : عُسيلة 
  كَقُو بُشَة ، وشُميسة ، وإنما صغره إشارة إلى القَدْر القَليل الذي يَحْصَل به الحلُّ .
- ( ه ) وفي حديث عمر «أنه قال لعمرو بن مَعْد ِ يكرب : كَذَب ، عليك العَسَلُ » (٢) هو من

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فيحلو به » والمثبت من ا واللسان .

<sup>(</sup>٢) بنصب العسل ورفعه ، كما في القاموس . وسيأتي وجهه في (كذب) .

العُسلان : مُشْيِ الدَّنْب والهُــتزازِ الرُّمْح . يقــال : عَسَل يَمْسِل عَسَلا وعَـــلاما : أي عليكَ بسُرُعة لَكَشَى .

﴿ عسلج ﴾ (س [ ه ] ) في حديث ظَهْفة ﴿ ومات العُسْلُوجُ ﴾ هو الغَصْنُ إذا يَبِسَ وذَهَبَت طَرَّاوَته • وقيل : هو القَضيب الحديث الطُّلُوع . يريدُ أن الأغْصَانَ يَبِسَت وهلَكت من الجَدْب ، وجمعه : عَسَالِيج .

\* ومنه حديث على « تعليق اللُّولؤ الرَّطْب في عَسَالِيجها » أي في أغْصَالِها .

﴿ عسم ﴾ ( س ) فيه « في العَبْد الأعْسم إذا أَعْتِق » العَسَم : يُدِّسْ في المر ُ فَق تَعْوَجُ مِنْ المِدُ .

﴿ عَسَا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَفْضُلُ الصَّدَقَةَ الْمَنِيحَةُ كَفُدُو ﴿ بِعِسَاءُ وَتَرُوحِ بِعِسَاءَ ﴾ قال الخطابي ، قال الخيدى : العِسَاء : المُسَّ ، ولم أُسْمَعُهُ إلاَّ في هذا الحديث ، والخميَّدِي من أهل اللّسان .

ورَواه أَبو خَيثَمَة ،ثم قال : لو قال « بعِساًس » كان أُجُود . فعلى هذا يَكُون جمعَ العُسُّ ، أَبدُل الهمزة من السين .

وقال الزمخشرى: العِساء والعِساس جمع عُسْ (١) .

\* وفى حديث تَتادة بن النَّعان « لَمَّا أَتَيتُ عمِّى بِالسِّلاحِ وَكَانَ شَيخًا قَدَّ عَسَا أَوْ عَشَا » . عساً بَالسَّينَ المُهمَّلَة : أَى كَبِرَ وأُسَنَّ ، من عَسَا القَضِيبُ إذا يَبِس ، وبالمعجمة أَى قَلَّ بصرُه وضَعُف .

## ﴿ باب المين مع الشين ﴾

﴿ عشب ﴾ \* في حديث خُزَيمة « واعْشَوْشَب ماحولَها » أَى نَبَت فيه العُشْبُ الـكَثير . وافْعَوْ عَل من أَبْذية المبالَغة . والعُشْبُ : الـكَلَلاَ مادامَ رطْباً . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ عشر ﴾ \* فيه « إِنْ لَقِيتُم عاشِراً فاقتلوه » أَى إِن وَجَدْتُم مِن يَأْخُذُ الْمُشْرِ على ما كان

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ٣/٥١ . العِساء : العِساس : جمع غُسٌ » .

يَأْخُذُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةُ مُقيًا على دِينِهِ فَاقْتُلُوه ؛ لَكُفُره أو لاسْتِحْالِهِ لذلك إن كان مسلما وأخَذَه مُسْتَحِلاً و تَارِكاً فَوْضَ الله وهو رُبعُ العُشْر ، فأما مَن يَعْشُرهم على مافَرَض الله تعالى فحسَنْ جميلٌ ، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده ، فيجوزُ أن يُسَتَّى آخِذُ ذلك عاشِراً ؛ لإضافة ما يأخُذُه إلى العُشْر ، كرُبع العُشْر ، ونصف العشر ، كيف وهو يأخُذُ العشر جميعة ، وهو زَكاة مُ ماسَقَتْه السماء . وعُشْر أمُوال أهل الذمة في التِّجارَات . يقال : عَشَرْت مالة أعشره عُشْره عُشْرا فأنا عاشِرٌ ، وعشرته فأنا مُعَشِّم وعَشَّار إذا أخَذْت عُشْرَه . وما ورد في الحديث من عُقُوبة العشّار فحمول على التأويل للذكور .

(س) ومنه الحديث « ليسَ على المسلمين عُشُورٌ ، إنما العُشُورِ على اليهود والنصارى » العُشُور : جمع عُشر ، يعنى ماكانَ من أموالهم للتجارَات دون الصدقات . والذى يَأْزَمُهم من ذلك عنسد الشافعي ماصُولِحُوا عليه وقت العَبْد ، فإن لم يُصَالَحُوا على شيء فلا يلزَمُهم إلا الجزاية .

وقال أبو حنيفة : إن أُخَذُوا من المسلمين إذا دخلوا بلادَهم للتَّجارة أُخَذْنا منهم إذا دخلوا بلادَنا للتِّجَارة.

- (س) ومنه الحديث « احْمَدُوا الله إذْ رَفَع عنيكُم الْعُشُورَ » يعنى ماكانَت الْمُلُوكُ تَأْخُذُه منهم.
- (س) وفيه « إنَّ وَفْدَ تَقيف اشْتَرَطُوا أَن لاَيُحْشَرُوا ولاَيُعْشَرُوا ولا يُجَبُّوا » أَي لاَيُؤْخَذَ عُشْرُ أَمُوالهُم . وقيل : أَرَادُوا به الصَّدقة الواجبة ، وإنَّمَا فَسَّح لهم فى تَرْ كَهَا لأَنَّهَا لم تَكُن واجبة ، يومنْذ عايهم ، إنما تَحِب بتَمَام الخوْل .

وسُمُل جَابِرُ مَن اشْتِرِ اطْ ثَقَيِف أَن لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا جَهَادُ ، فَقَالَ : عَلِمَ أَنْهُم سَيَتَصَدَّقُونَ ويُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلُمُوا .

فأما حديث بَشير بن الخصاصيَّة حين ذَكَرَ له شرائع الإسلام فقال: «أمَّا اثْنَانِ منها فلا أُطِيقُهما، أمَّا الصَّدقة ُفإ َّمَا لى ذَوْدْ، هُن رَسُلُ أَهْلِى وَحُمُولتُهُم، وأمَّا الجهاد فأخافُ إذا حَضَرت خَشَعَتْ نفْسى. فَمَا الصَّدقة ُفإ مَّا لى ذَوْدْ، هُن رَسُلُ أَهْلِي وَحُمُولتُهُم، وأمَّا الجهاد فأخافُ إذا حَضَرت خَشَعَتْ نفْسى. فَمَا الصَّدقة ولا جِهادَ قَمِمَ تَدخُل الجنَّة ؟ » فلم يَحْتَمَل لِبَشير ما احْتَمَل لَمُقيف.

ويُشْبه أن يكون إِنَّمَا لم يَسْمَح له لِعِلْمه أنه يَقْبَل إِذا قيل له ، وثَقَيِفٌ كانت لا تَقْبله في الحال ، وهو واحد وهُم جَمَاعة فأرادَ أن يَتَأَلَّفُهِم ويُدَرِّجَهم عليه شيئًا فشيئًا .

- (ه) ومنه الحديث « النساء لا يُحشَرنَ ولا يُمشَرْنَ » أى لا يُؤخذ عُشْر أموالمِنّ. وقيل : لا يُؤخذ العُشْر من حَلْيهِنَّ ، وإلاّ فلا يُؤخَذُ عُشْر أموالهِنَّ ولا أموال الرِّجال.
- (س) وفي حديث عبد الله « لو بَلَغ ابنُ عباس أَسْنَانَنَا ماعاشَرَه منَّا رجُل » أي لوكانَ في السِّن مِثْلَنَا مابِلَغ أحدُ منا عُشْرَ عِلْمه .
- \* وفيه « تسمةُ أعْشراء الرِّرق في التِّجَارة » هي جمعُ عَشير ، وهـو العُشر ، كَنَصِيب وأنْصِبَاء.
- (ه) وفيه «أنه قال لِلنِّساء: تُكَثِّرُن اللَّمْن، وتَكَفُرُن العَشِيرَ » يريد الزَّوج. والعَشِيرُ: الْمَاشِر، كَالمُصَادِق في الصَّديق؛ لأنها تُعَاشِرُه ويُعَاشِرُها، وهو فَعِيلٌ، من العِشْرَة: الصَّعبة. وقد تكرر في الحديث.
- (س) وفيه ذكر «عاشُوراء » هو اليومُ العاشر من المحرّم. وهو اسم إسْلامي ، وليس في كلامهم فَاعُولاً و بالله غيرُه. وقد أُلحق به تاسُوعاء ، وهو تاسعُ الحرّم. وقيل : إنَّ عاشوراء هو التَّاسِع، مأخوذٌ من العِشر في أورَاد الإبل. وقد تقدَّم مبسُوطا في حرف الناء.
- (س) وفى حديث عائشة «كانوا يقولون: إذا قَدِم الرجُل أرضاً وبِيئَة ووَضع بدَه خَلْف أَذُنه وَنَهَق مثل الحِمار عَشراً لم يُصِبْه وَبَاؤُها » يقال للحِمار الشَّديد الصَّوت الْمَقتابع النَّهيق: مُعَشِّر: لأنه إذا نَهَق لا يَكُف حتى يَبْلغ عَشراً.
- (ه) وفيه « قال صَعْصَعة بن ناجية : اشْتَرَيت مَوْ اودةً بِناقَتَين عُشَرَ اوَين » الْعُشَراء ـ بالضم وفتح الشين والمد : التي أنّى على خَمْلها عَشْرة أشْهُر ، ثم اتَّسع فيه فَقِيل لَكلِّ حامِل : عُشَراء . وأكثرُ مايُطْلَق على الخيل والإبل . وعُشَرَ اوَيْن : تَثْنيَتُهَا ، قُلْبَت الهمزة وَ اواً .
- \* وفيهِ ذكر « غَزْوة المُشَيرة » ويقال : المُشَير ، وذَاتُ المُشَيرة ، والمُشَير ، وهو موضعٌ من بطْن كِنْبُع .

- (س) وفي حديث مَرْحَب « أنَّ محمد بن مسْلَمة بارَزَه فَدَخَلَت بينهما شَجَرة من شَجَر المُشَر » هو شجر له صمغ يقال له : سُكِرَّر المُشَر ، وقيل : له تَمرُ .
- (س) ومنه حديث ابن ُعمَـير « قُرْصُ بُرِّيٌ بلبَن عُشَرِي ٍ » أَى لَبَن إبلِ ترْعَى المُشَرَ، وهو هذا الشجر .
- ﴿ عَشْشُ ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فَى حديث أَم زَرْع ﴿ وَلا تَمْـالاً بِيتَنَا تَمْشِيشًا ﴾ أَى أَنْهَا لا تَخُونُنَا فَى طَمَامِنا فَتَخْبَأُ مِنه فَى هذه الزَّاوِية وفى هذه الزَّاوِية ، كَالطُّيُورِ إِذَا عَشَّشَت فى مواضع شَتَّى . وقيل : أَرَادَت لَا تَمَلاً بِيتَنَا بِالْمَرَ الِل كَأْنَه عُشُ طَائْر . ويروى بالفين المعجمة .
- (هـ) وفى خطبة الحجّاج « ليس هـذا بهُشَّكِ فادرُجى » أراد عُشَّ الطائر. وقد تقدم فى الدال.
- (عشم) (ه) فيه « إنَّ بَلْدَتَنَا بَاردَةٌ عَشَمة » أَى يابِسَة ، وهو من عَشِم الخبزُ إذا يبسَ وتَـكر ج.
- \* ومنه حديث عمر « أنه وَقَفَت عليه امْرَأَةٌ عَشَمةٌ بأهْدامٍ لِهَا » أَى عَجُوزٌ قَحْلةٌ يابِسةٌ . ويقال الرجل أيضا : عَشَمة .
- \* ومنه حديث المفيرة « أنَّ امرأةً شكّت إليه بَعْلَهَا فقالت : فَرَّق بْينِي وبينَه ، فو الله ماهُو إلَّا عَشَمة من العَشَمِ » .
- (ه) وفيه «أنه صلَّى في مسجد عِنَى فيه عَيْشُومَةُ » هي نَبْتُ دقيقٌ طويلُ تُحدّدُ الأطْراف كأنه الأُسَلُ ، يُتَّخذُ منه الخَصُرُ الدُّقاقُ . ويقال إن ذلك المسجد يقال له مسجدُ العَيْشُومة ، فيه عَيْشُومة خَضْراء أبداً في الجَدْب والخَصْب. والياء زائدة .
- [ ه ] ومنه الحديث « لو ضَرَ بَكَ فَلانُ ۖ بِأَمْصُوخَة ِ عَيْشُومة ٍ » الأَمصُوخة : الْخُوصَة من خُوص النَّمَام وغيره .
- (عشنق) (ه) في حديث أم زَرْع « زَوجي العَشَنَّق » هو الطويلُ المتدُّ القامة ، أرادَت أن له مَنظَرًا بلا تَعْبَرِ ، لأن الطُّولَ في الغالب دليـلُ السَّفَه . وقيـل : هو السَّيِّيُ الْخَلُق .

- ﴿ عَمْنَا ﴾ (هـ) فيه « احَمَدُوا الله الذي رَفَع عَنَكُمُ العَشُوءَ » يريدُ ظُلَمَة السَكُفُر . والمُشُوة بالضم والفتح والسكسر : الأمرُ اللَّلْتَبِس ، وأن يرُ كَب أمراً بِجَهْل لا يَعْرُف وجُهَة ، مأخوذٌ من عَشُوة الليل ، وهي ظُلْمتُه . وقيل : هي من أوّله إلى رُبُعه .
  - (س) ومنه الحديث «حتى ذَهَب عَشُوَةٌ من اللَّيل ».
- (ه) ومنه حديث ابن الأكوع « فأخَذَ عليهم بالعَشُوة » أى بالسَّواد من الليل ، ويُحتَّع على عَشُو َات .
  - \* ومنه حديث على « خَبَّاطُ عَشُوات » أَى يَخبِطُ فِي الظَّلامِ والأَمْرِ الْمُلْتَبِسِ فيتحيَّر .
- [ ه ] وفيه « أنَّه عليه الصلاة والسلام كان في سَفَرَ فاعْتَشَى في أوّل الليل » أي سارَ وقْتَ الهِشَاء ، كما يُقُال : اسْتَحر وابتكر (١) .
- \* وفيه « صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إخدى صلاتَى المَشِيُّ فسلم من اثْنَتَين » يربد صلاة الظُّهْرُ أو العصر ؛ لأن ما بعد الزَّوال إلى المَنْرِب عَشِيُّ ، وقيل : العشيُّ من زوالَ الشمس إلى الصباح . وقد تكرر في الحديث .

وقيلُ لصلاة المغرب والعِشَاء : العِشَا آن ، ولما بين المغرب والعَتَمة : عِشَاء .

- (س) ومنه الحديث « إذا حَصَر العَشاء والعِشَاء فابْدَأُوا بالعَشَاء » العَشَاء بالفتح: الطَّمَام الذي يُوْكُلُ عند العِشَاء . وأراد بالعِشَاء صلاة المفرب . وإنما قدَّم العَشَاء لئلا يَشْتَفِل به قلْبهُ في الصلاة . وإنما قيل : إنها المغرب لأنها وقتُ الإفطار ، ولضيق وثَنْها .
- \* وفي حديث الجُمْع بعرفة « صلَّى الصَّلاتَين كلّ صلاة وحدَها والمَشَاء بينهما » أى أنه تمَشَّى بين الصَّلاتَين .
- ( ه ) وفي حديث ابن عمر « أنَ رجلا سأله فقال : كا لا يَنْفَع مع الشَّرْكَ عَمَلُ فهل يَضُرُّ مَع الشِّرِ اللهُ عَمَلُ فهل يَضُرُّ مع الإسلام (٢) ذَنْبٌ ؟ فقال ابنُ عَمَر : عَشِّ ولا تَفْـتَرَ ، ثم سأل ابنَ عباس فقال مِثْلَ ذلك » هذا

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الهروي : وقال الأزهري : صوابه « فأُغْنِي أوَّل الليل » .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى واللسان « الإيمان » .

مَثَلُ لِنَمْرَبِ تَصْرِبِهِ فِي التَّوْصِيةِ بِالاَحْتِياطِ والأَخْذِ بِالْحَرْمِ. وأَصَله أَن رَجُلا أَراد أَن يَقَطَع بِإِنِلهِ مَفَازَة ولم يُمُشَّها، ثِقِهَ على ما فيها من الكَلا ، فقيل له : عَشَّ إِبِلَكَ قبل الدَّخُول فيها ، فإن كان فيها كَلاً لم يضرَّك . وإن لم يكن كُنْتَ قد أَخذَت بالحَرْم . أرادَ ابنُ عُمر : اَجْتَنِبُ الذُّنُوبَ ولا تَرْ كُنْها ، وخُذْ بالحرْم ولا تَتَّكِل على إيمانِك .

- (س) وفى حديث ابن عُمير « ما من عاشِيةٍ أَشَدَّ أَنَقاً ولا أَطُولَ شِبَعاً مِن عالمٍ من عِلْمٍ » العَاشِية : التي تَرَعَى بالعَشِيِّ مِن المُواشي وغيرها . يقال : عَشِيَت الإبلُ وتعشَّت ، المعنى أن طالب العِلْمِ لا يَكَادُ يَشْبَعُ منه ، كالحديث الآخر « منهُ ومان لا يَشْبَعُ أَن طالبُ عِلْمٍ وطالبُ دُنْياً » .
- \* وفى كتاب أبى موسى « ما مِن عاشية أَدْوَمَ أَنَقًا ولا أَبْدَدَ مَلالا مِن عاشية عِلْم » وفسَّره فقال : العَشُوّ : إنيانْك ناراً تَرْجُو عندها خيراً . يقال : عَشُوته أَعْشُوه فأنا عاش من قوم عاشية ، وأراد بالعاشية ها هنا : طالبي العِلم الرَّاجِين خيرَه ونَفْعَه .
- ( ه ) وفى حديث جُنْدَب الْجُهَنَى " وفاتينا بطن الكَدِيد فَنَزَلْنا عُشَيْشِيَةً " همى تصغير عَشِيَّة على غيرقياسٍ، أَبْدِل من الياء الوُسْطَى شين كأن أَصْلَها : عُشَيِّيَةٌ . يقال : أَتَيْتُهُ عُشَيْشِيَة ، وعُشَيَّانا ، وعُشَيَّانَة ، وعُشَيْسَياناً .
- \* وفى حديث ابن المسيّب « أنه ذَهَبَتْ إحْدَى عَيْنَيْهُ وَهُو يَعْشُو بِالْأُخْرَى » أَى يُبْصِرُ بِهَا بَصَرا ضَعَيْفًا .

## ( باب المين مع الصاد )

- ﴿ عصب ﴾ ﴿ فيه ﴿أنه ذَ كُرِ الْفِيَنَ وقال : فإذا رأى النَّاسُ ذلك أَتَتُهُ أَبْدَالُ الشَّامُ وعَصَائبُ المِرَاقَ فيتبعُونه ﴾ العَصَائبُ : جمعُ عِصابة ، وهم الجاعَةُ من الناس من العَشَرَة إلى الأرْبَعين ، ولا واحدَ لها من لفظها .
- \* ومنه حديث على « الأبدالُ بالشَّام ، والنُّجَباه بمعْر ، والعَصَائبُ بالعِرَاق » أراد أن التجمُّع للحُرُوب يكون بالعراق. وقيل: أراد جماعةً من الزُّهَّاد سمَّاهم بالعَصَائب؛ لأنه قَرَسَهم بالأَبْدَال والنُّجَبَاء.

- (ه) وفيه « ثم يكون في آخِر الزَّمان أميرُ العُصَب » هي جمعُ عُصْبة كالعِصَابة ، ولا واحدَ لها من لفظها . وقد تـكرر ذِ كُرُهما في الحديث .
- (ه) وفيه « أنه عليه السلام شكى إلى سَعْد بن عُبَادة عبدَ الله بن أَبَى فقال : اعْفُ عنه فقد كان اصطَلَح أهْلُ هذه البُحَيرة على أن يُعَصِّبُوه بالعِصَابة ، فلما جاء الله بالإسلام شَرِق بذلك (١) » يُعَصِّبُوه : أى يُسَوِّدُوه ويُملِّكُوه . وكانوا يُسمُّون السيدَ المُطاعَ : مُعَصَّبًا ؟ لأنه يُعَصَّب بالتاج أو تُعَصَّب به أمورُ الناس : أى تُرد إليه وتُدَارُ به . [وكان يقال له أيضا : المُعَمَّمُ إلى العَمامُ تيجانُ المَرَب ، وتسمى العصائب ، واحدتها : عصابة .
- (س) ومنه الحديث «أنه رَخَّص في اللَّه على المَصَائب والنَّسَاخِين » وهي كُلُّ ماعَصَبْت به رأسَك من عِمَامة أو مِنْدِيل أو خِرْقة .
- ومنه حدیث المفیرة « فإذا أنا معشوب الصّدر » کان من عاد بهم إذا جاع أحدُهم أن يَشُد بعضابة ، وربّما جَعَل تحتما حجراً .
- \* ومنه حديث على « فَرِّوا إِلَى الله وقُومُوا بِمَا عَصَبَه بَكُم » أَى بَمَا افْتَرَضَه عليكُم وقَرَنه بَكُم مِن أُوَامِرِهُ ونُوَاهِيهِ .
- (س) ومنه حديث بدر « قال عُتبة بن ربيعة : ارْجِعُوا ولا تُقاتِلُوا واعْصِبُوها بِرَأْسَى » يريدُ السُّبَّة التي تلْحَقُهُم بَتَرك الحُرْب والجُنوح إلى السِّلم ، فأَضمَرَها اعْمَاداً على مَعْرفة المُخاطَبين : أى اقرُنوا هذه الحال بى وانْسُبُوها إلى وإن كانت ذميعة .
- (س) وفی حدیث بَدْر أیضا « لَمَّا فَرَغ منها أتاه جبریلُ وقد عَصَبَ رأسَه الغُبَارُ » أی رَكِبَهُ وعَلِق به ، من عَصَب الرِّیقُ فاه إذا لَصِق به . ویُروی « عَصَمَ » بالمیم ، وسیجیء .
- (ه) وفى خطبة الحجاح « لأعْصِبَنَكُم عَصْبَ السَّلَمَة » هى شَجَرَة ورقُهَا القَرَظ ، ويَمْسُر خَرْط وَرَقَهَا فَتُمْصَبُ أغْصَانُهَا ؟ بأن تُجمع ويُشَدَّ بعضُها إلى بَمْضٍ بحبْل ، ثم تُخْبِط بِمَصاً فيتَنَاثَرَ ورَقُهَا. وقيل: إنما يُفْعِل بها ذلك إذا أرَادُ وا قطعها حتى يُمَـ بهم الوُصولُ إلى أَصْلِها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لذلك » . والمثبت من ا والهروى ، واللسان ( شرق ) .

<sup>(</sup>۲) تــکملة من الهروی .

- ( ه ) ومنه حديث عمرو (١) ومعاوية « إن العَصُوب يَرْفُقُ بها حالِبُها فَتَحْلُب المُلْبَة » العَصُوبُ من النُّوق : التي لا تَدِرُّ حتى يُعْصَب فِذَاها : أَى يُشَدِّان بالعِصَابة .
- \* وفيه « المُعتَّدَة لا تَنْبَسُ المُصَبَّعَة إلاَّ ثَوبَ عَصْب » العَصْب : بُرُ ودُ يَمنيَّة يُعْصَب غَرْ لها : أَى يُجْمَعَ ويُشَدَّ ثُم يُصْبَغُ ويُنْسِجُ فيأتى مَوْشِيًّا البِقَاءِ ما عُصِبَ منه أبيضَ لم يأخُذُه صِبغ . يَقَال : بُرْدُ عَصْب ، وبُرُود عَصْب بالتَّنوين والإضافة . وقيل : هي بُرُودُ مخطَّطة . والعَصْبُ : الفَتَلُ ، والعَصَّابُ : الغَزَّال ، فيكونُ النهيُ للمعتدَّة عما صُبِغ بعدَ النَّشْج .
  - (س) ومنه حديث عر « أنه أراد أن يَنْهَى عن عَصْب الىمِن ، وقال : نُبِئَّتُ أنه 'يصبغ' بالبَول . ثم قال : نُهِينا عن التَّعَمُّق .
  - (س) وفيه « أنه قال لتَوْبانَ : اشتَرِ لفَاطِمةَ قِلادَةً من عَصْب ، وسِوارَين من عاج » قال الخطَّابيُّ في « المَعَالم » : إن لم تَكن الثيابَ البمانيَّةَ فلا أَدْرِي ما هِي ، وما أَرَى أَنَّ القَلاَدَة تَكون منها.

وقال أبو موسى : يَحتمل عِندِى أن الرواية إنما هى «العَصَب» بفتح الصاد ، وهى أطناب مَفاصل الحَيوانات ، وهو شى؛ مُدَوَّر ، فيحتمل أنهم كانوا يأخذُون عصب بعض الحيوانات الطَّاهرَة فيقطمونه ويجعلونه شِبه الخرز ، فإذا يَبِس يَتَّخذون منه القَلائد ، وإذا جاز وأمكن أن 'يَتَّخذ من عَصَب أشباهما خرز 'تنظم من عظام الشُّلعفاة وغيرها الأسُّورة جاز ، وأمكن أن 'يَتَّخذ من عَصَب أشباهما خرز 'تنظم من عظام الشَّلوئد .

قال: ثم ذكر لى بعضُ أهْلِ اليّمن: أن العَصَب سِنُ دابَّة بَحْرِيَّة تَسَمَّى فَرَسَ فِرِعَون، يُتّبخذ منها الخَرَز وغَيرُ الخَرَز من نِصابِ سِكِّين وغيره، ويكون أبيضَ.

\* وفيه «العَصَبِيُّ من يُعينُ قومَـه على الظُّلمِ » العَصِبِيُّ : هو الَّذِي يَعْضَب لَعَصَبَته ويُحَامَى عَنهم . والعَصَبَة : الأَقَارِب من جهـة الأَب ، لأَنَّهم يُعَصِّبُونه ويَعْتَصَبُ بهم : أَى يُحِيطُون به ويَشتدُّ بهم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروى من حديث عمر .

- \* ومنه الحديث « ليس منَّا من دَعَا إلى عَصَدِيَّة ، أو قاتل عَصَبِيَّة » العصَبيَّة والتَّمصُّب: اللُّحامَاةُ واللُّدَافَعَة . وقد تـكرر في الحديث ذكر العَصبة وَالعَصَبِيَّة .
  - ( ه ) وفى حديث الزُّبير (١) لَمَّ أَقْبَل نَحُو َ البَصْرة وسُثل عن وجْهه فقال : عَلِقْتُهُم إِنِي خُلَقْتُ عُصْبَهُ ۚ قَتَادَةً تَعَلَّقَتْ بِنُشْبَكِهِ ۚ عَصْبَهُ ۚ قَتَادَةً تَعَلَّقَتْ بِنُشْبَكِهِ

العُصْبَة : اللَّبُلابُ ، وهو تباتُ يَتَلَوَّى على الشَّجَر . والنَّشْبةُ من الرَّجال : الذي إذاعَلق بَشَي مُ لم يكد مُ يُفارقُه . ويقال الرجل الشديد المراس : قتادَة أو يَتْ بفُضَة . والمعنى خُلِقْتُ عُاقَة الخصُومي . فوضَع العُصْبة مَوضع المُلقة ، ثم شبّه نفسه في فَرْط تعَلَّقه وتشبُّيه بهم بالقتادة إذا استظهرت في تعلَّقها واستمسكت بنُشْبة ، أي بشي شديد النَّشُوب . والباءالتي في «بنُشْبة» الاستعانة ، كالتي في : كَتَبْت بالقلم .

- \* وفي حديث المهاجرين إلى المدينة « فنزلوا العُصّبة » وهو موضعٌ بالمدينة عند قُباً ، وضَبَطه بعضُهم بفتح العين والصاد .
- (س) وفيه « أنه كان في مَسير ، [ فرفَعَ صوته ] (٢) فاما سمعوا صوته اغْصَو صَبُوا » أى اجتَمَعُوا وصارُوا عِصاَبة واحدة وجَدُّوا في السَّير ، واغْصوصَب السَّير : اشْتَدّ ، كأنَّه من الأمْرِ العَصِيب وهو الشديد .
- ﴿ عصد ﴾ \* في حديث خَو ْلَة ﴿ فَقرَّ بِتِ لَهُ عَصِيدَة ﴾ هو دَقيق أَياتُ بِالسَّمِن ويُطْبِخ ، يَقالُ: عَصَد ْتِ الْعَصِيدة وأَعْصد ْتِها : أَى النِّخَذَتِها .
- ﴿ عصر ﴾ (س) فيه « حَافِظْ على العَصْرَين » يريد صَلاَة الفجْر وصِلاةَ العَصْر ، سمَّا مُهَا المَصْر ين لأنهما يَقَمَان في طَرَ فَي العَصْرين ، وها الليل والنهار . والأَشْبَهُ أَنه غَلَّبُ أَحَد الاسمين على الآخر ، كالفُمَزين ، لأبي بكر و مُحمَر ، والقَمَرين ، للشَّمس والقمر .

وقد جاء تفسيرهمافي الحديث ، « قيل : وما العَصْرَ ان ؟ قال : صلاةٌ قبل طلوع الشمس ، وصلاةٌ قبل عُرُوبها » .

<sup>(</sup>١) في الأصل « ابن الزبير » والمثبت من ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٢) تـكملة من ا واللسان .

- (س) ومنه الحديث « من صلَّى العَصْرَين دَخل الحنة ».
- \* ومنه حديث على « ذَ كُرْهُم بأيَّام الله واجْلِسْ لهم المَصْرَين » أَى بُـكُرَة وعَشِيًّا .
- (ه) وفيه « أنه أمرَ بلالاً أن يُؤذِّنَ قبلَ الفجْرِ لَيْفَتَصِرَ مُفْتَصِرُهُم » هـو الذي يَخْتَاجُ إلى الغَارُِط لِيَدَاْهَب للصَّلاة قبل دُخُول وقْنِها، وهو من العَصْر، أو العَصَر، وهو المُنتَخْنَى.
- (ه) وفى حديث عمر «قضَى أنَّ الوالدَ يَمْتَصِرُ ولدَه فيما أَعْطَاه ، وليس للوَلدَأن يمتَّصِرَ من وَالدِه » يمتصره : أى يحبُسُه عن الإعْطَاء ويَمْنَمه منه . وكل شيء حَبَسْته ومنَمْته فقد اعْتَصْرته . وقيل : يَمْتَصر : يَرْتَجع . واعتصر العطائية إذا ارتَجَعَما . والمعنى أن الوالدَ إذا أعْطَى ولدَه شيئًا فله أن يأخُذه منه .
- \* ومنه حديث الشَّمْيِيّ ( يَمْتَصِر الوالدُ عَلَى وَلَدَه فِي مَالِه » وإنّما عَدّ اه بَعَلَى لأنه في مَعْنى : يَرْجِع عليه ويَمُود عليه .
- (ه) وفى حديث القاسم بن مُخَيْمِرَة « أنه سُئل عن المُصْرَة ، فقال : لا أَعْلَم رُخُصَ فَيها إلاَّ للشيخ المَقْوُفِ المُنْحَنِي » المُصْرة هاهنا : منع البنْتِ من النَّزويج ، وهو من الاغتصار : المَنْع ، أراد ليسَ لأحد مَنْعُ امرأة من النزويج إلا شيخ كبيرٌ أَعْقَفُ له بنت وهو مُضْطَرُ اللهُ اسْتَخْدامِها .
- (ه) وفى حديث ابن عبّاس «كان إذا قدم دِحْيةُ الكَلْبِيّ لَم تَبْقَ مُعْصِرُ إِلَّا خَرَجْت تنظُر إليه من حُسْنِه » الْمُعْصِرُ : الجاريةُ أُوّلَ ماتَحيض لانْمصار رَحْمها ، وإنما خَصَّ الْمُعْصِر بالذِّكرَ للمُبَالَفة فى خُرُوج غيرها من النِّساء .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة ﴿ أَنَّ امرَأَةً مَرَّتَ بِهِ لِمُتَطَيِّبَةً وَلِذَ يُلْمِا إِعْصَارُ ﴾ وفى رواية ﴿ عَصَرة ﴾ أى غُبَار . والإعْصَارُ والعَصَرة ؛ الغُبَار الصَّاعِدُ إلى السماء مُسْتَطِيلا ، وهى الزَّوْبَعَة . قيل : وتَـكُونُ العَصَرة مِن فَوْحِ الطِّيب ، فشبَّه بما تُثير الرَّيحُ مِن الأعاصِير .
- \* وفى حديث خيبر « سلنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مَسِيره إليها على عَصَر » هو بفتحتين : جَبَلُ بين المدينة وَوَادِى الفُرْع ، وعندَه مسجدُ صلّى به النبيُّ صلى الله عليه وسلم .

- (عصمص) (س) في حديث جَبَلة بن سُحَيم « ما أ كَلْتُ أَطْيَبَ من قَلِيَّة ِ العَصَاعِص» هي جمع العُصْعُص : وهو لحم في باطن ألية ِ الشَّاةِ . وقيل : هو عَظْم عَجْب الذَّ نَب .
- \* وفى حديث ابن عباس وذكر ابن الزُّبير « ليس مِثْلَ الحصر العُصْمُصِ » هكذا جاء فى رواية ، والمشهورُ « الحصر العَقِص» . يقال : فلان ضيِّقُ المُضْمُص : أَى نَكِدُ قليلُ الحَدِر ، وهو من إضَافة المُشبَّة إلى فاعلما .
- ﴿ عصف ﴾ \* فيه «كان إذا عَصَفت الرِّيح » أَى اشتدَّ هُبُو مها . وريح عاصف : شديدة ُ الطبُوب . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ عَصَفُر ﴾ ( ه ) فيه « لا يُمْضَدُ شَجَر المدينة إلَّا لِعُصْفُورِ قَتَبٍ » هو أحدُ عِيدَ أَنِهِ وَجَمُه : عَصَافِير .
- (عصل) \* في حديث على « لا عَوجَ لا نَتِصاً به ، ولا عَصَلَ في عُودِه » العَصَل : الاعْوجاجُ، وكل مُعْوَجَ فيه صَلابة : أعْصَلُ .
- (س) ومنه حديث عمر وجرير «ومنها العَصِلُ الطائشُ» أَى السَّمَم الْمُوَجُّ الْمُتْنِ. والْأَعْصَلُ أَيضًا: السَّمَمُ القليل السِّيشِ.
- ( ه ) وفيده « أنه كان لرجُــل صَنَمَ كان يأتى بالجُبْن والزُّ بَدْ فيضُمُه على رأس صَنَمه ويقول : أَطْعَمْ ، فجاء تُعْلُبَان فأكل الجُبْن والزُّ بَدْ ثَمْ عَصَل على رأس الصم » أى بال . التُعْلَبانُ : ذَكرُ النَّمالب .

وفی کتاب الهروی : « فجاء تَمْلَبَانِ ِ فَأَكُلَا الْجُبْنَ (۱) والزُّبْد ثَم عَصَّلَا » ، أراد : تَثْنَيَة تَمْلُك .

> ( عصلب ) [ ه ] في خطبة الحجَّاج : \* قد كُفَّمِا الليلُ بمَصْلَبِي \*

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « انْخَبْز » .

هو الشديدُ من الرِّجال ، والضمير في « لفها » للإبل : أي جَمَمها الليلُ بسَائِق شَديدٍ ، فضرَ به مثَلاً لنَفْسه ورعيَّته .

﴿ عَصَم ﴾ \* فيه « من كانت عِصْمَتُه شهادةَ أن لا إله إلا الله » أى مايعُصُه من الموالكِ يوم القيامة . العِصْمَةُ : المَنعَة ، والعاصمُ : المانعُ الحامى ، والاغتِصامُ : الاسْتِساكُ بالشّيء ، افتِعال منه .

[ ه ] ومنه شعر أبي طالب:

\* يُمَالُ اليَتَامَى عصْمةٌ للأرامِلِ \*

أي يَمُنْعُهُم من الضَّياع والحاجة.

- \* ومنه الحديث « فقد عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهِم » .
  - \* وحديث الإفك « فعَصَمها الله بالوَرَع » .
- [ ه] وحديث الحدّيبية « ولا تُمَسِّكُوا (١) بِمِصَمِ الكُوافِرِ » جمعُ عِصْمَة ، والكوافر: النَّسَاء الكَفَوَرَة ، وأراد عَقْد نِكاحِهنَّ .
- (ه) وحديث عمر « وعِصْمَةُ أَبْنَائنا إذا شَتَوْنا » أَى يَمَتَنِمُون به من شدَّة السَّنَةِ والجَدْبِ.
- [ ه ] وفيه « أنَّ جبريل جاء يومَ بدْر وقد عَصَم ثَذَيِّتَهَ الغُبَارُ » أَى اَزِقَ به ، والميم فيه بدل من الباء . وقد تقدّم .
- (ه) وفيه « لا يدخُلُ من النساء الجنةَ إلاَّ مِثْلُ الغُرَّابِ الأَعْصَمِ » هو الأَبْيضُ الجناحين ، وقيل الأَبيض الرَّاد: قِلَّة من يدخل الجنة من النساء ؛ لأنَّ هذا الوصفَ فى الغِرْبانِ عزيزٌ قليل .
- \* وفى حــديث آخر « قال : « المرأةُ الصَّالحةُ مِثْلُ الغُرَابِ الأَعْصَمِ ، قيل : يارسول الله ، وما الغُرَابِ الأَعْصَمِ ؟ قال : الَّذِي إحدَى رِجْليه بَيضاً ٤ » .
  - \* وفى حديث آخر « عائشة كل النِّساء كالغُرَاب الأعْصَم فى الغِرْبان » .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰ من سورة الممتحنة ، « ولا تُمسِّكُوا » هكذا بالتشديد في الأصل ، وفي جميع مراجعنا ، وهي قرآءة الحسن ، وأبي العالية ، وأبي عمرو . انظر تفسير القرطبي ١٥/١٨ .

- \* وفي حديث آخر « بينما نحن مع عمرو بن العاص فدَخَلْنا شِعْبًا فإذا نَحْنُ بغِرْ بَان ، وفيها غُرَاب أَحْمَر المِنْقَار وَالرِّجْلَين ، فقال عَمْر و : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَدْخل الجنة من النّساء إلَّا قَدْرُ هذا الغُرَاب في هؤلاء الغِرْ بان » وأصل المُصْمة : البياض كيكونُ في يَدَى الفَرَس والظَّبْي والوَعِل .
- \* ومنه حديث أبى سفيان « فَتَنَاولْتُ القَوسَ والنَّبْلِ لأَرْمِي ظَبْيةً عَصْماء نَرُدُّ بِهِ وَمِنه حديث أبى سفيان « فَتَنَاولْتُ القَوسَ والنَّبْلِ لأَرْمِي ظَبْيةً عَصْماء نَرُدُّ بِهِ الرَّمِينَ عَلَيْهِ عَصْماء نَرُدُّ
- (ه) وفيه « فإذا جَدُّ بني عامر جَمَلُ آدَمُ مُقَيَّدٌ بمُصُم » المُصُم : جمع عِصام ، وهو رباطُ كلّ شيء ، أرادَ أن خِصْبَ بلادِه قد حَبَسه بفنائه ، فهو لا يُبعُد في طَلَب المرْعَى ، فصار بمنزلة المقيّد الذي لا يبرَحُ مكانه . ومثلُه قول قَيْلَة في الدَّهْنَاء : إنها مُقَيَّدُ الجُمل : أي يكونُ فيها كالمُقيَّد لا يَبرْعُ مكانه . ومثلُه قول قَيْلَة في الدَّهْنَاء : إنها مُقَيَّدُ الجُمل : أي يكونُ فيها كالمُقيَّد لا يَبرْعُ مكانه . ومثلُه قول قَيْلَة كي الدَّهْنَاء : إنها مُقيَّدُ الجُمل : أي يكونُ فيها كالمُقيَّد لا يَبرْعُ مكانه .
- ﴿ عصا ﴾ (هس) فيه « لا تَرْفَعْ عَصَاكَ عن أَهْلِكُ » أَى لا تَدَعْ تأدِيبَهُم وَجَهْمَهُم على طاعة الله تعالى . يقال : شَقَّ العصا : أَى فارَقَ الجَاعة ، وَلَم يُرِدِ الضَّرْبِ بالعصا ، ولكنَّه حَمَله مثلاً .
  - وقيل: أرادَ لا تَفْفُلُ عن أُدَبهم ومَنْمِهم من الفَساَد.
  - [ ه ] ومنه الحديث « إن الخوارج شقُوا عَصاً المسلمين وفر قُوا جَماعَتهم ».
- [ ه ] ومنه حديث صِلَة « إِبَّاكَ وَقَتِيلَ العَصاَ » أَى إِياكَ أَن تَكُونَ قَاتُلاً أَو مَقْتُولاً في شَقّ عصا المسلمين .
- (س) ومنه حديث أبى جَهْم « فَإِنَّهُ لا يَضَع عصاه عن عَاتِقِهِ » أراد : أنه يُؤكِّدُبُ أَهْلَهُ بِالضَّرب . وقيل : أرادَ به كثرةً الأسفارِ . يقال : رَفع عَصاَه إذا سارَ ، وألقَي عَصاَه إذا نزَل وأقام .
- \* وفيه « أنه حرَّم شجَر اللدينة ِ إلا عَصا حَدِيدة » أى عصاً تصلحُ أن تـكونَ نِصاَبًا لآلة من الحديد.

- \* ومنه الحديث « أَلَا إِنَّ قَتيلَ الخَطا ِ قَتِيلُ السَّوط والقَصاَ » لأَنَّهُما ليساً من آلاتِ القَّتْل ، فإذا ضُرِب بهما أحد فمات كان قَتْلُه خَطَأ .
- (ه) وفيه « لولا أنَّا نَمْصِي الله ماعَصَانا » أى لم يَمْتَنَــع عن إَجَابَدْنِنا إذا دَعُوناه ، فَجْعَلَ الْجُوابَ بَمَـنْزَلَةُ الْخِطَابِ فَسَمَّاهُ عِصْيَانا ، كَقُولُه نَعَالى: « وَمَكَرُ وَا وَمَكَرَ اللهُ ».
  - \* وفيه « أنه غَيَّر اسمَ العاَصِي » إنما غَيَّره لأنَّ شِعارَ الْمُؤْمِنِ الطَّاعَةِ والعِصْيانُ ضِدُّها .
- \* ومنه الحديث «إنَّ رجُلا قال: مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشَد، وَمَن يَمْصهما فقد غوَى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيبُ أنتَ. قل: ومن يَمْصِ الله ورسوله فقد غَوَى » إنما ذمَّه لأنه جَمَع في الضَّمير بينَ الله وبينَ رسوله في قوله: ومن يَمْصِهما، فأمرَه أنْ يأتي بالمُظْهر ليترَبَّ الله تعالى في الذِّكر قبل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنَّ الواوَ تُفيد التَّر تيبَ.
- \* وفيه « لم يكن أسْلَمَ مِن عُصَاة قريش أحد عير مُطيع بن الأَسُود » يريد من كان مه العاصي .

## (باب المين مع الضاد)

(عضب) [ه] فيه «كانَ اسمُ ناقَتِه المَصْباء » هو عَلَمْ لها منْقُول من قَوْلُم : ناقَةٌ عضباء : أى مَشْقُوقة الأذُن ، ولم تكن مَشْقُوقة الأذُن ، وقال بعضهم : إنها كانَت مشقُوقة الأذُن ، والأوّل أكثرُ . والأوّل أكثرُ .

وقال الزمخشرى : « هو مَنْقول من قولهم : ناقَةٌ عَضْباً · ، وهي القَصِيرَةُ اليَدْ ِ » .

- (ه) ومنه الحديث « نَهَى أَن يُضَعَّى بِالْأَعْضِ القَرَّنِ » هو المَكْسورُ القَرَّنِ ، وقد يَكُونُ العَرْفِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِ العَرْفِقِ العَلَيْقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَصْلِيقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَلَيْقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَلَيْقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَلَيْفِ العَرْفِقِ العَلَى العَرْفِقِ العَلَيْفِي العَرْفِقِ العَرْفِقِ العَلَيْفِقِ العَلَيْفِي العَرْفِقِ العَلَيْفِقِ العَلَيْفِي العَرْفِقِ العَلَيْفِي العَرْفِقِ العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلَيْفِي العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلَيْفِي العَلْمُ العَلِي العَلْمُ العَلَيْفِي الْعَلَيْفِي العَلْمُ العَلْمُ العَلِي العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ ا
- ﴿ عضد ﴾ (ه) في تحريم المدينة « نهتى أن يُعضَدَ شَجَرُها » أي يُقطع . يقال : عَضَدْتُ الشَجرَ أَعْضِدُه عَضْداً . والعَضَد بالتحريك : المعضُود .

- \* ومنه الحديث « لوَرَدِدْت أَنَّى شَجْرَة تُعْضَدَ ».
- (ه) وحديث طَهْفَةَ « ونسْتَعْضِدُ البَريرَ » أَى نَقْطَعه ونَجَنْيه مِن شَجَره الأَكلِ.
- (ه) وحديث ظَبْيَان « وكان بَنُو عَمرو بن خالد من (۱) جَذِيمة يَخْـبِطونَ عَضِيدَها ، ويَأْ كُلُون حَصِيدَها » العَضِيد والعَضَد : ماقطِع من الشجر : أى يضر بُونه ليْسقط ورقه فيتخذُوه (۲) عَلَمْا لَإ بِلهِم.
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « وملاً من شَخْم عَضُدَى آ » العضُد : مابينَ السَكَيْف والمِرْفَق ، ولم تُرُدْه خاصَّة ، ولكنها أرادت الجَسَد كلَّة ، فإنه إذا سَمِن العَضُد سَمِن سائرُ الجَسَد .
  - \* ومنه حديث أبي قَتادة والحمــار الوَّــشي « فَنَاوَلْته الْعَضُدُ فَأَكُلُمُا » يريد كَتفه .
- \* وفى صفته صلى الله عليه وسلم « إنه كان أبيضَ مُعَضَّدًا » هكذا رواه يحيى بن مَعِين ، وهو اللهُ وَتَّقُ الخَلْق، والمَحْفُوظ فى الرّواية « مُقَصَّدًا » .
- [ه] وفيه « أَن سَمُرةَ كَانَ لَه عَضُدُ مَن نَخْلُ فِي حَالَطِ رَجُلُ مَنِ الْأَنْصَارِ » أَرَادُ طَرِيقَةً من النَّخل.
- وقيـل : إنما هو « عَضيدٌ من نخل » ، وإذا صَـارَ للنَّخلة جِــذْعُ ۗ يُتَنَــاوَلُ منــه فهو عَضِيد (٣).
- (عضض) \* في حديث العِرْ باض «وعَضُّوا عليها بالنَّوَاجِذِ » هذا مَثَل في شدَّة الاسْتِمْساكِ بَاشِرِ الدَّينِ ، لأَنَّ العضَّ بالنَّوَاجِذِ عَضُّ بجميع الفَهمِ والأسنان ، وهي أواخرُ الأسنان . وقيل : التي بعد الأنياب .
- ( ه ) وفيه « من تَعزَّى بَعَزَاء الجاهلية فأعِضُّوه بِهَنِ أَبِيه ولا تَكْنُوا » أَى قُولُوا له : اعْضَضْ بأيْرٍ أَبِيك ، ولا تَكْنُوا عن الأَيْرِ باكُهن ، تَنْكيلاً له وتأديباً .

<sup>(</sup>١) في الهروى « بن » . (٢) في الأصل و ا « فيتخذونه » وأثبتنا مافي اللـــان .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى « وجمعه : عِصْدان » .

- \* ومنه الحديث « من اتَّصلَ فأعِضُّوه » أى من انتسَبَ نِسْبةَ الجاهلية ، وقال: يا لَفُلان.
  - \* وحديث أبي « إنه أعَضَ إنسانا اتَّصل α .
  - وقول أبى جهل لعَتْبة يوم بَدْر « والله لو غيرُك يقول هذا لأعْضَضْتُه » .
- \* وفى حديث يَمْلَى « يَنْظَلِق أحدُ كُم إلى أَحْيه فيمَضُّه كَمَضِيضِ الفَحْلِ»أصلُ المَضِيضُ: اللَّمْزوم . يقال : عَضَّ عليه يَمَضُّ عَضِيضا إذا لَزِمه . والمُرادُ به هاهنا المَضُّ نفْسُه ، لأنه بعَضّـه له يَمْزمـه .
  - \* ومنه الحديث « ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة » .
- (ه) وفيه «ثم يكونُ مُلكٌ عَضُوضٌ » أى يُصِيبُ الرَّعَيَّة فيــه عسْفُ وظُــلْم ، كأنَّهم يُعضُّون فيه عَضًّا . والمَضُوضُ : من أَبْنية الْمِالغة .
- وفى رواية « ثم يكون مُــاوك عُضُوض » ، وهو جــع : عِضَّ بِالــكسر ، وهــو الخبيثُ الشَّرِسُ .
  - \* وَمَنَ الأُولَ حَدَيْثُ أَبِي بَكُرِ ﴿ وَسَتَرَونَ بَمُّدَى مُلْكَا عَضُوضاً ﴾ .
- (ه) وفيه « أَهْـدَّت لنا نَوْطا من التَّمْضُوضِ » هو ضَرَّب من التَّمر . وقد تقـدَّم في حرف التاء .
- ﴿ عَضَلَ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في صفته صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنه كَانَ مُعَضَّلًا ﴾ بَدَلَ ﴿ مُقَصَّدًا ﴾ أي مُوثَقَ الخُلُق شديدَه ، والْقَصَّد أثْبَت .
- (س) وفى حديث ماعِز « أنه أعْضَلُ قصيرٌ » الأعضَلُ والعَضِل: المُحكَة بَنِ ُ اللَّحم . والعَضَلة في البَدَن كل لحمة صُلبة مكتنزة . ومنه عَضَلة الساق . ويجوز أن يكون أراد أن عَضَـلة ساقيّة كبيرة .
- (س) ومنه حديث حُذَيفة « أُخَذَ النبي صلى الله عليه وسلم بأَسْفَلَ من عَضَلة ساقي ، وقال : هذا مَوْضعُ الإِزَار » وجمعُ العَضَلة : عَضَلات .
- (س) وفي حديث عيسى عليه السلام «أنه مَرَّ بظَبَيْةٍ قد عَضَّلَهَا وَلدُهَا » يقال: عَضَّلَتِ الحَامِلُ وَأَعْضَلَت إذا صَعُبخُرُوجٍ وَلَدَهَا. وكان الوجْه أن يقول «بظَبَيْة قد عضَّلت» فقال: «عَضَّلْهَا

- ولدُها » ، ومعناهُ أن ولدَها جَعَامًا مُعَضِّلة حيثُ نَشِبَ في بَطْنِهَا ولم يخرُج . وأصلُ العَضْل : المنعُ والشَّدَّة . يقال : أغضَل بي الأمرُ إذا ضَاقَت عليك فيه الحِيل .
- (ه) ومنه حديث عمر «قدأعُضَل بي أهلُ الكوفة!مايَرُ ضَون بأمير ولا يَرُ ضَي بهم أميرُ » أي ضَاقَت علي الحيل في أمْرِ هم وصَمُبت على مُدَ اراتُهم .
- \* ومنه حديثه الآخر « أَعُوذ بالله من كُل مُعْضلة ليس لها أبو حَسَن » ورُوى : « مُعضَّلة » ، أراد المسألة الصَّمْبة ، أو النَّعْضيل ، ويريد بأبى حَسَن: على من الإعضال أو التَّعْضيل ، ويريد بأبى حَسَن: على من أبي طالب .
- (ه) ومنه حديث مُعاوية ، وقد جَاءَتُه مَسَأَلَةٌ مُشْكَلَة فقال « مُعْضَلَةٌ وَلا أَبَا حَسَنِ » . أبو حَسَن : مَعْرِفة وُضِعَت موضعَ النَّكِرَة كأنه قال : ولا رَجُلَ لها كأبى حَسَن ، لأنَّ لا النَّافية إنما تدُخل على النكرات دون الممارف .
- \* وفي حديث الشُّمْبيِّ « لو أَلْقِيَتْ على أصحاب محد صلى الله عليه وسلم لأعضَلَتْ بهم ».
- \* والحديث الآخر « فأعضَلَتْ بالمَلَكَمْين فقالا : يارَبِّ إِنَّ عَبْدك قد قال مقالةً لا نَدْرى كيفَ نَكْتُمُا ».
- \* وفي حديث كعب « لمَّا أراد عمر الخروج إلى المِرَاق قال له : وبها الدَّاء العُضَال » هو المرَضُ الذي يُمْجِزُ الأطباء فلا دَواء له .
- \* وفي حديث ابن عمر قال له أبوه : « زو جُتك امراة فعضَلْتُهَا » هو من العضل : المَنْع ، أراد أنك لم تُعامَلُها مُعامَلُة الأزواج لِنِسَائهم ، ولم تتركها تتصر في في نَفْسها ، فكأنَّك قد مَنَفْتها .
- ﴿ عضه ﴾ \* في حديث البَيْعة ﴿ وَلا يَعْضَهُ المِعْضَا اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه
- (ه) ومنه الحديث « ألا أُنَبِّتُكُم ما العَضْه ؟ هي النَّميمة المقالَةُ بين الناس » هكذا يُروى في كتُب الحديث. والذي جاء في كتُب العَرِيب: « ألا أُنبثكم ما العِضَةُ ؟ » بكسر العين وفتح الضاد.

- \* وفي حديث آخر « إِبَّاكُمُ والعِضَةَ » قال الخطّابي ، قال الزمخشرى : « أَصُلُها العِضْهَةَ ، وَعُجمع على عِضِينَ . فِعْلَة ، من العَضْهَة ، وتُجمع على عِضِينَ . يقال : بينهم عِضَةٌ قبيحةٌ من العَضِيهَةَ » .
- (س) ومنه الحديث « مَن تَعزَّى بَعَزَاء الجاهلية فاعْضَهُوه » هكذا جاء في رواية : أي اشْتِهُوه صريحا ، من العَضِيهة : البَهْت .
- (ه) ومنه الحديث « أنه لَعَنَ العَاضِمَة ، والْمُسْتَمْضِمة » قيل : هي السَّاحرَة والْمُسْتَمْسِحِرَة ، وسُمِّي السِّحْرُ عَضْمًا لأنه كَذِب وتَخْيِيلُ لا حقيقة كه .
- (س) وفيه « إذا جئتُم أُحُداً فسكُلوا من شَجَره ، ولو من عِضاَهِه » العِضاَه : شَجَرُ أَمَّ عَيْلان . وكل شَجَر عَظيم له شَوْك ، الواحدة : عِضاَه أَبالتاء ، وأصلُما عِضَه . وقيل واحدته: عِضاَهة . وعَضَهْتُ العِضاَة إذا قَطَيْم ا
  - (س) ومنه الحديث « ماعُضِهَت عِضاَه إلا بتركها التَّسْبيح » .
- (س) وفي حديث أبى عبيدة «حتى إنَّ شِدْقَ أَحَدِهِم بَمَـنْزَلَة مِشْفَر البَعِير القَضِه » هو الذي يأكُل العِضاء . فأمَّا الذي يأكُل العِضاء فهو الذي يشتكي من أكُّل العِضاء . فأمَّا الذي يأكُل العِضاء فهو العَاضِه .
- ﴿ عِضَا ﴾ [ ه ] في حديث ابن عباس ﴿ في تفسير قوله تعالى ﴿ الذِينَ جَعَلُوا القُرُ ۚ آنَ عِضِينَ ﴾ أي جَزَّ أُوه أَجْزَاءَ ﴾ ( ) عضِين : جمع عِضَة ، من عَضَّيتُ الشيء إذا فَرَّ قُتْهَ وَجَعَلَتَه أَعْضَاء .
- وقيـل : الأصـلُ : عِضْوَ ، فَحُذِفَتَ الوَاوُ وَجُمَعَتَ بالنونَ ، كَمَا عَمِلَ فَي عِزْيِنَ <sup>(٢)</sup> جَمَعَ عِزْوَةً .

وفسَّرها بعضُهم بالسِّحر ، من العَصْه والعَضِيهة (٣) .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروي : « قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض » .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى : « . . . في جمع عِزَ ةٍ ، والأصل : عِزْ وَهُ » .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : « ومن ذهب به إلى هذا التأويل جمل نقصانه الهاء الأصلية وأبقيت هاء العلامة، وهي التأنيث ، كما قالوا : شَفَةُ ، والأصل : شَفَهَ ، وكما قالوا : سَنَةُ ، والأصل : سَنَهَ .

- \* ومنه حديث جابر ، في وقت صلاة العصر «مالو أنَّ رجلا نَحَر جَزُ ورا وعَضّاها قبل غُروب الشمس » أي قَطَّعَها وفَصَّل أعْضاءها .
- [ ه ] ومنه الحديث « لا تَمْضِيةَ في مِيراثِ إلا فيا حَمَل القَسْمَ » هو أن يموتَ الرجُلُ ويدَعَ شيئا إنْ تُسِمَ بين ورَثَته استضَرُّوا أو بَعْضهم ، كَالْجُوهَرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك ، من التَّمْضِية : التَّفْريق .

## ﴿ باب العين مع الطاء ﴾

- (عطب) (ه) في حديث طاوُس (١) « ليس في العُطْب زكاة " » هو القُطْن .
- \* وفيه ذكر «عَطَب الهَدَى» وهو هلاكه ، وقد يُعَبَّر به عن آفَة تَعْتَريه وتمنعُه عن السَّر فينحُرُ.
- ﴿ عطبل ﴾ [ ه ] في صفته صلى الله عليه وسلم « لم يكن بعُطْبُول ولا بقَصِير » العُطْبُول : المعتدُّ القامة الطويلُ العُنْق . وقيل : هو الطويلُ الصُّلْبِ الأمْلِس ، ويُوصفُ به الرجلُ والمرأةُ .
- (عطر) (ه) فيه «أنه كان يَكْره تَعَطُّرَ النساءِ وتَشَبُّهُمُنَّ بالرجال » أراد العِطْرَ الذي يَظْهِرُ ريحهُ كا يظهرُ عِطْرُ الرِّجال. وقيل : أراد تعطُّل النساءِ ، باللام ، و التي لا حَلْيَ عليها ولا خضابَ . واللام والراء يتَعاقبان (٢) .
- \* ومنه حديث أبى موسى « المرأةُ إذا اسْتَعْطرت ومرَّت على القوم لَيَجِدُوا رِيحَهَا » أَى استَعْمَلَت العطر وهو الطِّيب .
  - \* ومنه حديث كعب بن الأشرف « وعندى أعْطَرُ العَرب » أَى أَطْيَبُهَا عِطْراً .
- ﴿ عطس ﴾ ﴿ فيه ﴿ كَانَ يُحِبِ الْمُطَاسِ وِيكُرِهِ التَّنَاوُّبِ ﴾ إنما أُحَبَّ المُطَاسِ لأنه إنما يكون مع خِفَّة البدَن وانفيتاح المَسامِّ وتَيْسيرِ الحُرَكات ، والتَّناوُبُ بخلافه . وسببُ هذه الأوصاف تخفيفُ الفِذاء والإقلالُ من الطعام والشَّراب .

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي من حديث عِكْرِمة .

<sup>(</sup>۲) قال الهروى : « يقال : سَمَل عَيْنَه وسَمَرَها » .

- \* وَفَى حَدَيْثُ عَمْ ﴿ لَا يُرْغِمُ اللَّهُ إِلَّا هَذَهِ الْمَعَاطِسَ ﴾ هي الأنوفُ ، واحِدُها : مَعْطَس ؟ لأن المُطَاس يخرُجُ منها .
- ﴿ عطش ﴾ (س) فيه « أنه رخَّص لصاحب العُطاش واللَّهَت أن 'يفطرا ويُطْمِما » العُطاش بالضم : شدةُ العَطش ، وقد يكونُ داء يُشْرَب معه ولا يَرْوَى صاحِبُه .
- (عطمط) ﴿ فَى حَدَيْثُ ابْنَ أُنَيْسِ ﴿ إِنَّهُ لَيُعَطُّوطُ الْـكَلَامَ ﴾ الْعَطْفَطَةُ: حَكَايَةُ صَوَّتٍ . يقال: عَطْفَطُ القَوْمُ إِذَا صَاحُوا . وقيل: هو أَنْ يقولُوا : عِيط عِيط .
- ﴿ عطف ﴾ (ه) فيه « سُبْحان مَن تعطَّف بالعِزِّ وقال به » أَى تَرَدَّى بالعِزِّ . العِطاف والْمُعطَفُ : وسُمِّى عِطافاً لو ُقوعِه على عِطْنَى الرَّجُل ، وهما ناحِيتاً عُنُقه . والتَّمطُف في حقَّ الله تعالى تَجازُ يُر ادُ به الاتَّصاف ، كأنَّ العِزَّ شَمِله شُمُولَ الرَّداء .
- (س) ومنه حديث الاستسفاء «حَوَّل رِداءه وجَمَل عِطَافَه الأيمنَ على عاتقِه الأيسَر » إِمَا أَضَافَ المُعِينَ الرِّداء ، ويجوزُ أَن يكونَ إِمَا أَضَافَ المِطَافِ المُعَلِمُ الرِّداء ، ويجوزُ أَن يكونَ للرجُل ويريد بالعِطاف : جانب ردائه الأيمن .
  - (س) ومنه حديث ابن عمر « وخرَج مُتَلَقِّمًا بعِطاف » .
  - \* وحديث عائشة « فناوَلْتها عِطافا كان على فرأتْ فيه تَصْليباً » .
  - \* وفي حديث الزكاة « ليس فيها عَطْفاهِ » أي مُلْتُو ية القَرْن ، وهي نحو ُ المَقْصاء.
- (ه) وفى حــديث أمّ مَمْبَد « وفى أشْفارِه عَطَفٌ » أى طُولُ ، كأنه طالَ وانْعَطَف. ويُروى بالغين وسيجيه.
- ﴿ عطل ﴾ (س) فيمه « ياعليُّ عُرْ نِسَاءَكُ لا يُصَلِّين عُطُلا » العَطَل : فقْدان الحَلْى ، والمرأة عاطل وعُطُل ، وقد عَطِلَت عَطَلاً وعُطُولا .
  - \* ومنه حديث عائشة «كَرِهتْ أَن تُصَلِّى المرأةُ عُطُلا ، ولو أَن تُمَلِّق في عُنْقِها خَيطًا ».
- (س) وحديثها الآخر « ذُكِرَ لها امْرَأَة ماتَت فقالت : عطَّلوها » أى انْزِعوا حَلْيَها وَاجْمَلُوها عاطِلا . عَطَّلتُ المرأَةَ إذا نَزَعتَ حَلْيها .

(ه) وفي حديثها الآخر ووَصَفَت أباها « رَأَبِ الثَّأَى وَأُوْذَمَ الْفَطَلَة » هي (١) الدَّلُو التي تُركِ القَمَلُ بها حِيناً وعُطِّلت وتَقَطَّمت أُوْذَامُها وعُراها ، تُريد أنه أعاد سُيُورَها وعَمِل عُرَاها وأُعادَها صالحةً للقَمَل ، وهو مَثَل لفِعْله في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

#### وفی قصید کهب:

# \* شُدُّ النَّمارِ ذِراعا (٢) عَيطَلِ نَصَفٍ \*

المَيْطَل : النَّاقَة الطُّويلةُ ، والياء زائدة .

- ﴿ عَطَنَ ﴾ ( ه ) في حديث الرؤ با<sup>(٢)</sup> « حتى ضَرَب الناسُ بَعَطَنَ » الْقَطَنَ : مَابْرَكُ الْإِبلِ حَولَ الله . يقال : عَطَنَت الْإِبلِ فَهِي عَاطَنَة وعَواطِن إذا سُقِيت وبرَكَ عند الحياضِ لتُعاد إلى الشُّرب مرَّةَ أُخْرى . وأَعْطَنْتُ الْإِبلِ إذا فَعَلْتَ بها ذلك ، ضَرَب ذلك مَثَلا لاتَساع النَّاسِ في زَمَن عمر ، وما فتح الله عليهم من الأمصار .
- (ه) ومنه حديث الاستسقاء « فها مَضَت سابعة ﴿ حتى أعطَنَ الناسُ في العُشْبِ » أُراد أَن المَطْرِ طَابِّقَ وعمَّ البُطُونِ والظُّهُورِ حتى أعطَنِ الناسُ إبلَهِم في المَرَاعي .
- \* ومنه حدیث أسامة « وقد عَطَّنوا مواشِیمَم » أی أرَاحُوهـا ، سُمِّی المرَّاحُ وهو مَأْوَاهـا عَطَنا .
  - \* ومنه الحديث « اسْتُوصُوا بالمِعْزَى خيرا وانْقُشُوا له عَطَنه » أَى مُرَاحه.
- (ه) ومنه الحديث « صَلُّوا في مَرَ ابضِ الْمَنَّمَ ولا تُصَلُّوا في أَعْطَان الإبلِ » لم يَنْهُ عن

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى « يقال : المَطِلَة : النَّاقة الحسنة . ويقال : هي الدَّلُو . . . » . وانظر القاموس ( عطل ) .

<sup>(</sup>٢) ذُكرت هـذه اللفظة « ذِراعَىْ » بالنصب فى ثلاثة مواضع ؛ فى المواد ( شـدد ، عطل ، نصف ) وأثبتنا رواية شرح الديوان ص ١٧ . وهو مرفوع على أنه خبر لـكأنّ فى البيت السابق :

كَانَ أَوْبَ ذِراعَيْهَا وقد عَرِقَتْ وقــــد تلفَّع بالقُورِ العَساقِيلُ (٣) أخرجه الهروى من حديث الاستسقاء.

الصلاة فيها من جهة النَّجَاسة ، فإنَّها موجودة فى مَرابض الفَنَم . وقد أمَر بالصَّلاة فيها ، والصلاة مع النجاسة لا تجوز ، وإنما أراد أن الإبل تَزْدَحم فى المَنْهل فإذا شَرِبت رَفَعَت رُوْمَها ولا يُوْمَن من نفارِها وتَفَرَّقها فى ذلك الموضع فتُونْذى المُصَلِّى عندها ، أو تُلْهيه عن صلاته ، أو تُنَجِّسه برَ شَاش أَبُو الها .

\* وفحديث على « أُخَدَت إِهَا بَا مَمْطُونا فأدخلته عُنُقى » المَعْطُون: الْمُنْتِنُ الْمُنْمَرِ قُ الشَّمَرِ عِقَالَ عَطِن الْجَلَدُ فَهُو عَطِن ومَعْطُون : إذا مرَّق شَعْرِه وأَنْـتَن في الدِّباغ .

[ ه ] ومنه حديث عمر « وفي البيت أُهُبُ عَطِنة ».

(عطا) (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « فإذا تُمُوطَى َ الحَقُّ لَم يَعْرِفَهُ أَحَدُ » أَى أَنه كَانَ مِن أَحْسَنِ النّاسِ خُلُقًا مِع أَصِحَابِه ، مَا لَم يَرَ حَقَّا يُتَعْرَضُ له بإهال أو إِبْطَالَ أو إِفْسَادٍ ، فإذا رَأَى ذلك تَنَمَّرُ (١) وَتَمَيَّرُ حَتَى أَنْكُرَه مِن عَرَفَه ، كُلُّ ذلك لنُصْرَة الحَقِّ . والتَّمَاطَى : التَّناولُ والجَرَاءة على الشَّيء ، مِن عَطَا الشيء يعطُوه إذا أُخَذَه وتَنَاوَله .

(س) ومنه حديث أبى هريرة « إن أرْبَى الرِّبا عَطُو ُ الرجل عِرضَ أَخيه بِفَيْرِ حَقِّ ٍ » أَى تَنَاوُلُه بِالذَّمْ وَنحُوه .

[ ه ] ومنه حديث عائشة (٢) « لا تَعْطُوه الأَبْدِي » أَي لا تَبْلُغُهُ فَتَقَناولَه .

# ( باب المين مع الظاء )

﴿ عَظَلَ ﴾ (ه) في حديث عمر « قال لا بن عباس : أنْشِدْنا لِشَاعِرِ الشُّمراء ، قال : ومَن هو ؟ قال : رُهَيْر » هو ؟ قال : الذي لا يُعاَظِل بين القَول ، ولا يَتَكَبَّعُ حُوشِيَّ الـكالام . قال : ومَن هو ؟ قال : زُهَيْر » أي لا بُعَقِدُه ولا يُوَ الى بعضَه فوق بعض . وكلُّ شيء رَكِب شيئًا فقد عاظَلَه .

[ ه ] ومنه « تَعَاظُلُ الجَرادِ والـكِكلاَب » وهو تَرَاكُبها .

﴿ عظم ﴾ \* في أسماء الله تمالى « العظيمُ » هو الذي جاوَزَ قدْرُه وجلَّ عِن حُدُود العُقُول ،

<sup>(</sup>١) في اللسان « شَمَّر » . (٣) تصف أباها ، كما ذكر الهروي .

حتى لا تُتَصَوّر الإحاطةُ بكُنهه وحَقيقته . والعِظمُ في صِفاتِ الأجْسام : كِبَرُ الطُّول والعرضِ والمُمْق . والعُهمِ واللهُ عن ذلك .

(س) وفيه « أنه كان يُحدِّث ليلةً عن بنى إسرائيلَ لا يقُومُ فيها إلا إلى عُظم صلاة » عُظم الشيء: أكْبَرُه، كأنه أرادَ لا يقُوم إلا إلى الفريضة.

(س) ومنه الحديث « فأسْنَدُوا عُظْم ذلك إلى ابن الدُّخشُم ِ » أي مُعظَّمَه .

ومنه حديث ابن سيرين « جَاسْتُ إلى تَجْلِس فيه عُظْم من الأنْصارِ » أى جَمَاعة كثيرة .
 يقال : دخَل في عُظْم الناس : أى مُعْظَمهم .

( س ) وفي حديث رُقَيقَة « انظُرُوا رجلا طُوَالاً عُظَاماً » أَى عَظِيما بالِغاً . والفُعَالِ من أَيْنية الْمُبالغة . وأَبلَغُ منه فُمَّال بالتشديد .

(س) . وفيه « من تَعَظِّم فى نَفْسِه لَقِي الله تبارَكُ وتعالى غَضْبانَ » التَّعَظِّم فى النَّفْس: هو السَّخُوة أو الزَّهْوُ .

(س) وفيه « قال الله تعالى : لا يتَمَاظَمُنى ذَنْبُ أَن أَغْفِرَه » أَى لا يَمْظُمُ عَلَى وَعَندى .

( َسَ ) وفيه « بينا هو يَلْمب مع الصِّبيان وهو صغيرٌ بِعَظْم وضَّاحٍ مرَّ عليه يَهُو دَى فقال له : لتقتُكُن صَنَادِيدَ هذه القَرْيةِ » هي لُمْبَة لهم كانوا يَطْرحُون عَظْماً بالليل يرَّمُونه ، فمن أَصَابَه غابَ التقتُكُن صَنَادِيدَ هذه القَرْيةِ » هي لُمْبَة لهم كانوا يَطْرحُون عَظْماً بالليل يرَّمُونه ، فمن أَصَابَه غاب عليه ، وكانوا إذا غَلب واحدُ من الفريقين ركِب أصحابُهُ الفَريق الآخَر من الموضع الذي يَحدُونه فيه إلى الموضع الذي رَمَوْا به منه .

﴿ عظه ﴾ ﴿ فيه ﴿ لأَجْمَلَنَّكَ عِظَةَ ﴾ أَى مَوْعِظَة وعبْرَة لَهَيرِكَ ، وبابُه الواوُ ، من الوَعْظ ، والهاء فيه عوضٌ من الواو المحذوفة .

﴿ عظا ﴾ ﴿ في حديث عبد الرحمن بن عوف.

\* كَفِمْل الهرِّ يَفْتَرَس ال \*

هي جمعُ عَظَاية ، وهي دُوَيْبَةَ معرُ وفة . وقيل : أراد بها سامَ أَبْرَصَ . ويقال للواحِدَة أيضا : عَظاءة ، وجُمُمها عَظاء .

### ﴿ باب المين مع الفاء ﴾

(عفث) (ه) في حديث الزُّبير «أنه كان أخضَع أشْعَر أَعْفَتُ» الأَعْفَتُ: الذي ينْكَشِف فَرْجُهُ كَثيرا إذا جَلَس. وقيل: هو بالتَّاء بنُقْطَتَين ، ورواه بعضهم في صفة عبد الله بن الزبير ، فقال: كان تخيلا أَعْفَت ، وفيه يقول أبو وَجْزَةَ:

دَعِ الْأَغْفَتُ الْمِهْ ذَارَ يَهِذِي بِشَنْمِنا فَنَحْنُ بِأَنُواعِ الشَّنْمِةِ أَعْلَمُ ورُوى عن ابن الزَّبير أنه كان كلَّا تحرّك بدَتْ عَوْرَتُهُ ، فَكَانَ يَلْبَسَ تَحْتَ إِزَارِهِ التُّبَّانِ. ﴿ عَفْرٍ ﴾ ﴿ عَفْرَهُ إِبْطِيهِ ﴾ العَفْرَة : بياضُ ليس بالنَّاصِع ، ولكن كلَون عَفْر الأرض ، وهو وجْهُهُا .

- (ه) ومنه الحديث «كأنى أنظُرُ إلى عُفْرَكَىْ إبْطَى وسول الله صلى الله عليه وسلم.
  - \* ومنه الحديث « يُحشّر الناسُ يوم القيامة على أرْضِ بَيْضاء عَفَراء » .
- ( ه ) والحديث الآخر « أن امرأةً شكت إليه قلَّة نسْل غَيْمِها ، قال : ما ألوانها ؟ قالت : سُودٌ ، فقال : عَفَرِي ، أي اخْلطيها بَفَهم عُفْرٍ ، واحدتُها : عفر ا .
  - ( ه ) ومنه حديث الضحيّة « لَدَمُ عَفْراء أحب الله من دَم سَو داوَيْن » .
- [ه] ومنه الحسديث « ليس عُفْرُ الليالي كالدَّ آدى أَى اللَّسِالي الْمُقْمِرة كالسُّود · وقيل : هو مَثَل .
- (س) وفيه « أنه مرَّ على أَرْضِ تُسَمَّى عَفِرَة فسَمَّاها خَضِرَة » كذا رَواه الخطَّابي في شَرح « السُّنن » . وقال : هو من المُفْرة: لَوْن الأرض . ويُرْوَى بالقاف والثاء والذال .

#### • ون قصید کمب :

يَغْدُو فَيَكْحَمُ ضِرْ عَامَيْن عَيْشُهِما لَحْمْ مِن القَوْم مَعْفُور خَر ادبلُ المُفُود : الْكَرَّب الْمُفَود : الْكَرِّب الْمُفَود : الْكَرَّب الْمُفَود : اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

\* ومنه الحديث « المافِر الوَّجْهِ فِي الصلاةِ » أَي الْمَرَّبِ .

- \* ومنه حديث أبى جهل « هل ْ يُمَفِّرُ مُحَمَّدُ وَجْهَه بين أَظْهُرُ كُمْ » يُريدُ به سُجودَه على التَّراب ، ولذلك قال فى آخره : « لأَطَأْنَ على رَقَبَته أو لأَعفَّرَنَ وَجْهَه فى التراب » يُريدُ إذلالَه ، لمنة الله عليه .
- (ه) وفيه «أوّلُ دينكم نُبُوّة ورَحمةٌ ، ثم مُلْكُ أعفرُ » أى ملك يُساس بالنَّكُر والدَّهاء ، من قولهم للخبيث المُنسكر : عِفْر \* . والمَفَارةُ : الْحُبْثُ والشَّيْطَنة .
- (ه) ومنده الجديث « إن الله تعالى يُبْغِضُ الفِفْرَيَةَ النَّفُرَيَةَ » هو الداهي الخبيثُ الشَّرِّيرِ.
  - \* ومنه « العِفْرِيتُ » وقيل : هو الجُمُوع المَنُوع . وقيل : الظلُّوم .

وقالَ آلجوهرى () في تفسير العِفْرِية « المُصَحَّح ، والنَّفْرية إِتباع له » وكأنه أَشْبَه ؛ لأنه قال في تَمامه « الذي لا يُرْزَأُ في أهل ولا مال » .

وقال الزمخشرى : « المِفْرِ بهُ ، والمِفْرِ بهُ ، والمَفْرِ بتَ ، والمُفارِ بَهُ :القَوِىُ الْمُنَشِيطِنُ الذي يَفْفِرُ قَرِ ْ نَهَ. والياء في عِفْرية وعُفارِية لِلْإِلْحَاق بِشِرْ ذِمةٍ وعُذا فِرةٍ ، والهاه فيهما للمبالَّفَة . والتساه في عِفْريت للإ لحاق بقِنْديل » .

(س) وفى حديث على «غَشِيَهُم يوم بَدْر لَيْثًا عَفَرْ نَى » العَفْرْ بى : الأَسَدُ الشديدُ ، والأَلفُ والنونُ للإلحاق بسفَرْ جل .

وفى كتاب أبى موسى « غَشِيَهُم يومَ بَدْرٍ لَيْثًا عِفْرِيًّا » أَى قَوِيًّا داهِيًا . يقال أَسدُ عِفْرُ وعِفِرْ ، بوزن طِمِر مِ : أَى قوى عظيم .

- (ه) وفيه « أنه بعث مُعاذًا إلى التمين وأمره أن يأخُذَ من كل حالِم ديناراً أو عِدْله مِن المَعافِريّ » هي بُرُودُ بالتمين مَنْسوبة إلى مَعافِر ، وهي قبيلة بالتمين ، والميم زائدة .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عمر « إنه دخل المسجد وعلیه بُرْدان مَمافِرِیَّان » وقد تـکرر ذِکره فی الحدیث .

<sup>(</sup>١) حكايةً عن أبي عبيدة .

- (ه) وفيه « أَنَّ رَجُلا جاءه فقال : ما لِي عَهْدٌ بأَهْلِي مُنْذَ عَفَارِ النَّخل » .
- (ه) وفي حـديث هلال « ما قَرَ بْتُ أَهْلِي مُذْ عَفَّرنا النَّمْخِل » ويُرْوَى بالقـاف ، وهو خطأً .

التَّعْفيرُ : أنهم كانوا إذا أبَّرُوا النَّخلِ تَر كُوها أربعين يوما لا تُسْقَى لثلا يَنْتَفِضَ حَمْامُها ثم تُسْقَى ، ثم تُتْرك إلى أن تَعْطَش ثم تُسْقَى . وقد عفر القومُ : إذا فَعَلوا ذلك ، وهو من تَمْفِسير الوَحْشِيَّة ولدَها ، وذلك أن تَفْطمه عند الرَّضاع أبَّاماً ثم تُرضعه ، تَفْعل ذلك مراراً لِيَمْتادَه .

- (س) وفيه «أن اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم عُفَير » هو تَصْفير تَرْ خيم لأعْفَر ، من المُفْرة : وهي الفُبْرة ولَونُ التراب ، كما قالوا في تَصْفير أَسُود : سُو َيْد ، وتصفيره غيير مُر َخَم : أَعَيْفِر ، كَأْسَيْو د .
- (س) وفى حـدبث سعد بن عُبادة « أنه خَرَج على حَمَاره يَعْفُور لِيمودَه » قيل : سُمِّى يَعْفُور ِ لِيمودَه » قيل : سُمِّى يَعْفُور ، يَعْفُور ؛ يَعْفُور ؛ يَعْفُور ؛ يُعْفُور ؛ يُعْفُور ؛ وقيل : سُمِّى به تَشْبَها في عَدْوِه باليَعْفُور ، وقيل : الْخَشْفُ ( ) .
- (عفس) (ه) في حديث حَنْظَلة الأَسدى «فإذا رَجَسْنا عافَسْنا الأزواجَ والضَّيْعة »المُعاَفَسة: المُعَاجة والمُعَارسة والمُلاعبة.
  - \* ومنه حديث على «كنت أُعَا فِس وأمارس ».
  - [ه] وحديثُهُ الآخر « يَمْنَعُ مَن العِفاَس خوفُ المَوتِ ، وذَكُرُ ُ البَّمْثِ والحسابِ » .
- ﴿ عَفْصَ ﴾ (هـ) في حديث اللَّهَطَة « آخْفَظُ (٢) عِفَاصَها ووكاءَها » المِفاص : الوعاه الذي تكونُ فيه النَّفقةُ من جِلْد أو خِرْقةٍ أو غير ذلك ، من العَفْص : وهو الثَّنْيُ والعَطْف. وبه سُمِّي الجلد الذي يُجْمَل على رأس القارُورَة : عَفَاصاً ، وكذلك غِلافُها . وقد تـكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) الخِشْف: ولدُ الفزال ، يطلق على الذكر والأنثى . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>۲) روایة الهروی : « اغرَفْ عِفامَها » .

- (عفط) . في حديث على « ولكانت دُنيا كم هذه أَهُونَ على من عَفْطَة عَنْر » أَى ضَرْطَة عَنْر .
- (عفف) \* فيه « مَن يَسْتَعْفِف أَيعَةُه الله » الاسْتِعْفاف : طلبُ الْعَفَاف والتَمَفَّف، وهو السَّعْفاف عن الحرَّام والسُّؤالِ من الناس : أَى مَن طَلَب العِفَّة وتَكَلَّقُهَا أَعْطَاه الله إِيَّاها. وقيل الاسْتِعْفاف : الصَّبْر والنَّزَاهَة عن الشيء ، يقال : عَفَّ يَعِفُ عِفَّةً فهو عَفِيف .
  - \* ومنه الحديث « اللهم إنى أسأَلُكَ المِفَّة والفِنَى » .
- \* والحديث الآخر « فإنَّهم \_ ماعلمت \_ أعفَّةٌ صُـبُر » جمع عَفيفٍ . وقد تـكرر في الحـديث .
- (س) وفي حديث المُفيرة «لا تُحَرَّمُ المُفَّةُ » هي بَقِيَّةُ اللَّبن في الضَرْع بعد أن يُحْلَب أَكْرُ مافيه ، وكذلك المُفَافَة ، فاستَعارَها للمَرْأَة ، وهُم يقولون : العَيْفَة .
- ﴿ عَفَقَ ﴾ ﴿ ﴿ هِ ﴾ فَي حَـديث لُقَانَ ﴿ خُذِي مِنِّى أَخَى ذَا الْهِفَاقَ ﴾ يقال : عَفَق يَعْفِقَ عَفْقًا وَعِفَاقًا إِذَا ذَهَب ذَهَابًا سَرِيعًا . والعَفْقُ أيضًا : العَطْف ، وكثرة الضِّراب .
- ﴿ عَفَلَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ ابْنَ عَبَاسَ ﴿ أَرْبَعُ لَا يَجُزُنَ فَى الْبَيْعِ وَلَا النَّـكَاحِ : المَحْنُونَة ، والْجَذُومَة ، والنَّرْصَاء ، والمَفْلاء ﴾ المَفَل ـ بالتحريك ـ : هَنَةٌ تَخَرُجُ فَى فَرْجِ المرأة وحَياء النَّاقة شَبِيهَ أَ بالأَذْرَة التي للرجال فى الْخُصيَة . والمرأة عَفْلاء . والتَّمَّفِيل : إصلاحُ ذلك .
  - (س) ومنه حديث مَـكحول « في امْرأةٍ بها عَفَلْ » .
- ( سِ ) وفي حديث عُمَير بن أَفْضَى « كَبْشُ حَوْلَى اَعْفَلُ » أَى كثير شَحْم الخُصْية من السَّمَن ، وهو العَفْل بإسكان الفاء .
- قال الجوهرى : « العَفْـل : تَحَسُّ الشَّاةِ بين رجليْما إذا أَرَدْت أَن تَمْرُف سِمَها من هُزَالهـا » .
- ﴿ عَفَن ﴾ ﴿ فَى قَصَةُ أَيُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴿ عَفِنَ مَنَ الْقَيْحِ وَالدَّمْ جَوْفَى ﴾ أَى فَسَدُ مَنَ اخْتِيَاسِهِما فيه .

- ﴿ عَمَا ﴾ \* فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى « الْمَفُوُّ » هُو فَعُول ، مِن الْمَقُو وَهُو التَّجَاوِزُ عِن الذَّنْبُ وَتَرَكُ الْفِقَابِ عَلَيه ، وأَصَلُه الْحُوُ والطَّمْسُ ، وهُو مِن أَبْنِيةِ الْمُبَالِفَة . يقال : عَفَا يَمْفُو عَفُوْ ، فَهُو عَافٍ وَعَفُوْ .
- \* وفي حديث الزكاة « قد عَفُوْتُ عَنِ الْحَلِيلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُم » أَى تَرَكْتُ لَكُم أَخْذَ زَكَاتِهَا وَتَحَاوِزْتُ عَنه ، ومنه قولُهم : عَفَتِ الرَبِحُ الْأَثْرَ ، إذا طَمَسَته وَتَحَتْهُ .
- (س) ومنه حــديث أم سَلَمة « قالت لعثمان : لا تُعَفَّ سَبيلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كَلَبَها » أي لا تَطْمِسُها .
- (ه) ومنه حديث أبى بكر « سُلُوا اللهُ العَفْوَ والعَافِيةَ والْمَافَاة » فالعَفْو : تَحْوُ الذُّنوب ، والعافِية : أن تَسْلَمَ من الأَسْقَامَ والبَلاَيا ، وهي الصحة وضِدُّ المرض ، ونظيرُها الثَّاعِية والرَّاعِية ، معنى الثُّفاء والرُّغاء . والمُعافاة : هي أن يُعافِيك الله من الناس ويُعافِيَهم منك : أي يُعنيك عنهم ويُعنيهم عنك ، ويَصْرف أذاهم عنك وأذاك عنهم . وقيل : هي مُفاعَلة من العَفُو ، وهو أن يَعفُو عنه .
- ومنه الحديث « تَمَافَوُ النَّلْمُ وَدَ فَيَا بَيْنَكُم » أَى تَجَاوَزُوا عَمَا وَلا تَرْفَعُو ها إِلَى " ، فإنِّى مَقِي عَلِمْهُمَا أَقَمَتُهُا .
- ( ه ) وفى حديث ابن عباس ، وسُئِل عمَّا فى أموالِ أهلِ الدِّمة فقال : « المَقُوُ » أَى عُفِى لَمُ عمَّا فيها من الصَّدَقة وعن المُشْر فى غَلَّاتُهم .
- \* وفى حديث ابن الزُّبير « أمرَ الله نبيَّه أن يَأخُذَ العَفْو من أخْلاق الناس » هو السَّهْـل الْمُتَيسِّر : أى أمرَه أن يحتمل أخْلاقَهِم ويَقْبُلَ منها ما سَهُـل و تَيَسَّر ، ولا يَسْتَقصى عليهم .
- ومنه حديثه الآخر « أنه قال للنَّابغة : أمَّا صَفْو أَمُوالنا فلاَّ ل ألزُّ بير ، وأما عَفْوُه فإنَّ تَيْماً وأَسَداً تَشْغَله عنك » قال الحر بي : العَفْو : أَجَلُّ المالِ وأَطْيَبُهُ .
- وقال الجوهرى: « عَفُو المالِ : ما يَفْضُل عن النَّفَقَة » وكلاهما جائزٌ في اللَّغة ، والثاني أشُبَه مهذا الحديث .

- (ه) وفيه « أنه أمَرَ بإعْفاء اللَّحَى » هو أن يُوفَّر شَعَرُها ولا يُقَصَّ كَالشَّوارب ، من عفا الشَّيء إذا كَثُرُ وزاد . يقال : أعْفَيتُهُ وعَفَّيتُهُ .
- \* ومنه حديث القِصاص « لا أَعْنَى مَن قَتَـل بعد أُخْدَ الدية » هذا دُعاءَ عليه : أَى لا كُثْرُ مالُه ولا اسْتَغْنَى .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إذا دخَل صَفَرُ وعفا الوَّ بَر » أَى كَثُرُ وَبَرُ الإِيلِ .
    - \* وفي رواية أخرى « وعَفا الأثر ثُ » هو بمعنى دَرس واتَّحَى .
  - ( ه ) ومنه حدیث مُصْعَب بن عُمَیر « إنه غُلامْ عاف ٍ » أی وافی اللَّحْم كثیرُ ه .
    - \* وفي حديث عمر « إن عامِلَنَا ليس بالشّعِث ولا العافي » .
- \* وفيه « إِنَّ الْمُنافق إِذَا مَرض ثم أَعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَ أَرْسَلُوه ، فَلَم يَدْرِ لِمَ عَقَلُوه ولِمَ أَرْسَلُوه » أَعْفِيَ المريضُ بمعنى عُوفى .
- (ه) وفيه «أنه أقطَع من أرضِ المدينة ما كان عَفاء (١) » أى ما ليس فيه لأحد أثر ، وهو من عفا الشيء إذا دَرس ولم يبتى له أثر . بقال : عَفَتِ الدارُ عَفَاء ، أو ما ليس لأحد فيه مِلك ، من عفا الشيء يَعْفُو إذا صفاً وخَلُص .
  - [ ه ] ومنه الحديث « ويَرْعَوْن عَفاءَها (٢) » .
- \* ومنه حديث صَفُوان بن مُحْرِزٍ « إذا دَخَلْتُ بَيْتِي فَأَ كَلْتُ رَغِيفًا وشَرِبتُ عليه من الماء فعَلَى الدنيا العَفاء » أي الدُّرُوس وذَهابُ الأَثْرَ . وقيل : العفاء التُّراب .
- (ه) وفيه «ما أكلَتِ العافيةُ مها فهُو له صَدَقة » وفي رواية « العَوافي » العافيةُ والعافي : كُلُّ طالب رزْقٍ من إنسانٍ أو بَهِيمةٍ أو طائرٍ ، وجمعها : العَوافي ، وقد تَقَع العافيةُ على الجماعة : يقال : عقو ته واعتَفَيْته : أي أتَيْتُه أطلُب معروفه . وقد تكرر ذكر « العَوافي » في الحديث مهذا المعنى .

<sup>(</sup>۱) في الأصل، واللسّان: « عَفّاً » وأثبتنا ما في ا ، والهروى ، والفائق ٢/١٦٦، ٣ ٩٤/٠.

<sup>(</sup>۲) زاد الهروى : « والعَفَا ، مقصور . . . » .

- \* ومنها الحديث في ذكر المدينة « و يَتْرُ كُها أهلُها على أَحْسَن ماكانت مُذَ لَّلَةً للعَوافي » .
- ( ه ) وفي حديث أبي ذَرّ « أنه ترك أتانَيْن وعُفُواً » العِفو بالكسر والضم والفتح : الجَحْش ، والأنْثَى عفُوة .

### ﴿ إِلَ المين مع القاف ﴾

- ﴿ عَقَبِ ﴾ ( ه ) فيمه « مَن عَقَبِ في صَلاةٍ (١) فهو في صلاةٍ » أي أقامَ في مُصلَّاه بعد ما يَفَرُّغُ من الصلاة . يقال : صَلَّى القومُ وعَقَب فُلان .
  - \* ومنه الحديث « والتَّمقيبُ في الساجد بانْتظار الصَّلاة بعد الصلاة » .
- \* ومنه الحديث « ما كانت صلاةُ الحَوِف إلاَّ سَجْدَتين ، إلاَّ أنها كانت عُقَباً » أَى تُصَلِّى طَائفة ومنه الحديث « ما كانت صلاةُ الخُوف إلاَّ سَجْدَتين ، إلاَّ أنها كانت عُقَباً » أَى تُصَلِّى طَائفة ومِنْ بَتعاقبونها تَعاقبونها لَغُزَاة .
- ( ه ) ومنه الحديث « وأنَّ كلَّ غازية غَزَتْ يَعْقْب بعضُها بعضاً » أَى يَكُونَ الفَزْوُ بينَهُم نُوَبًا ، فإذا خَرَجت طائفة مُ عادَت لم تُكلَّف أَن تعود ثانية حتى تَعْقُبُها أُخْرى غيرُ ها .
  - ( هس ) ومنه حديث عمر « أنه كان يُعَقِّب الْجُيُوشِ في كلِّ عام » .
- (ه) وحديث أنس « أنه سئل عن التَّعقيب فى رَمَضان فأمرَ هم أن يُصَلُّوا فى البيوت » التَّعقيبُ : هو أن تَعْمَل عَمَلا ثم تعودَ فيه ، وأرَاد به ها هنا : صلاة النَّافلة بعد التَّراويح ، فكره أن يُصَلَّوا فى المسجد ، وأحبَّ أن يكون ذلك فى البيوت .
- (ه) وفي حديث الدعاء « معقَبًات ُ لا يَخيبُ قائِلُهن : ثَلَاثُ وثلاثون تَسبيحةً ، وثلاث وثلاثون تَحميدةً ، وأربع وثلاثون تكبيرةً » سُمِّيت مُعَقّباتٍ لأنَّها عادَتْ مرَّة بعد مرَّة ، أو لأنَّها تقال عَقِيب الصَّلاة (٢) . والمُعقِّب من كلِّ شيء : ما جاء عَقِيب ما قبله .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في الصلاة » وأثبتنا ما في ا ، واللسان ، والدر النثير ، والهروى . والرواية في اللسان : « من عقّب في صلاةٍ فهو في الصلاة » .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى : « وقال شَمِر : أراد تسبيحات ٍ تخلف بأعقابُ الناسُ » .

- (س) ومنه الحديث « فكان الناصِحُ يَمْتَقَبِهُ مِنَّا الْحُسةُ » أَى يَتَمَاقَبُونَهُ فَى الرُّكُوبِ وَاحدٍ . يقال: دَارَت عُقْبَةَ فلان: أَى جاءَت نَو بَتُهُ ووقتُ رَكُوبِهِ .
- \* ومنه حديث أبى هريرة «كان هو وامْرَ أنه وخادمُه يَمْتَقَبِون الليل أثْلاثًا » أى يتَنَاوبُونه فى القيام إلى الصَّلاة .
- (ه) ومنه حديث شُرَيح « أنه أَنْطَلَ النَّفْح إِلاَّ أَن تَضْرِبَ فَتُعَاقِب » أَى أَبْطَلَ نَفْح الدَّابة برجْلِها إِلاَ أَن تُتْمِع ذَلك رَبْعاً .
- وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم « الما قِبُ » هو آخرُ الأنْدِياء ، والعاقبُ والعَقُوب :
   الذي يَخْلُف من كان قبلَه في الخير .
- (س) وفي حديث نَصارَى نَجُرانَ « جا، السيَّدُ والعَاقبُ » هما من رُوْسَائِهِم وأصحاب مَرَاتبهم. والعاقبُ يَتْلُو السَّيِّد.
- (ه) وفي حديث عمر «أنه سَافَرَ في عَقِب رَمضان » أي في آخره وقد بَقِيت منه بَقِيَّة . قال: جاء على عَقب الشهر وفي عَقبه إذا جاء وقد بَقِيت منه أيام إلى العَشْرة (١) . وجاء في عُقْبِ الشَّهر وهلي عُقْبه إذا جاء بعد تَمامه .
  - \* وفيه « لا تَرُدُّهُم (٢) على أعقابهم » أى إلى حالتهم الأولى من تَرَ ل الحِمْرة.
- \* ومنه الحديث « مازالوا مُر تدِّين على أعْقابهم » أى رَاحِينِ إلى السَّكُفْرِ ، كَأَنَّهم رَجَعُوا إلى ورَائِهم .
- (ه) وفيه « أنه نَهَى عن عَقِب الشيطان في الصلاة » وفي رواية « عن عُقْبَة الشيطان » هو أن بَضَع أليْتيه على عَقِبيَـه بين السَّجدَتين ، وهو الذي بِجَمَّلُه بعضُ الناس الإقعاء .

وقيل: هو أَن يَتْرك عَقِبَيه غير مَعْسُولَين في الوضوء.

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « وقد بقيت منه بقية » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لا تردُّوه » والمثبت من ا واللسان .

( ه ) ومنه الحديث « ويل للعَقِب من النَّارِ » وفى رواية « للأُعْقَابِ » وخَصَّ العَقِبِ بالعذاب لأنَّهُ الْعُضُوُ الذي لم يُغْسَل .

وقيل: أرادَ صاحب المَقب، فحذف المضاف. وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا يَسْتَقَصُّون غَسْلَ أُرجُلِهم في الوضوء. ويقال فيه: عَقِبٌ وعَقْب.

(ه) وفيه « أن نَمْلُه كانت مُعَقّبةٌ نُخَصّرة » المُعقّبة: التي لها عَقِبٌ.

(س) وفيه «أنه بَمَثُ أُمَّ سُليم لتنْظُر له امرأة فقال: انظرى إلى عَقِبَيْها أو عُرقُوبَيْها » قيل: لأنه إذا اسُودٌ عَقِبَاها اسُودٌ (١) سائرُ جَسَدها.

• وفيه « أنه كان اسمُ رَايتِه عليه السلام العُقاَبِ » وهي العَلَم الصحم .

- وفي حديث الضّيافة « فإن لم يَقْرُوه فله أن يُمْقِبَهم بمثل قِرَّاه » أي بأخذ منهم عوَضاً عمَّا حرَّمُوه من القِرَى . وهذا في المضْطَرَ الذي لا يَجِدُ طعاماً ويخاف على نفسه التَّامَن . يقال : عَقَّبهم مُشكّدا ويخفّا ، وأعْقَبَهم إذا أخَذَ منهم عُقْبَى وعُقْبَةً ، وهو أن بأخُذَ منهم بدّلاً عمَّا فاته .
  - \* ومنه الحديث « سأعطيكَ منها عُقْبَى » أى بدلاً عن الإبقاء والإطلاق.
    - (س) وفيه « من مَشَى عن دَابَّته عُقْبَةً فله كذا » أَى شَوْطاً .
- [ه] وفى حديث الحارث بن بدر «كُنتُ مرةً نُشْبَةً فأنا اليوم عُقْبَةٌ » أَى كَنتُ إذا نَشِيْت بإنسانِ وعلِقت به لَقِيَ مَنَى شرًا فقد أَعْقَبْتُ اليومَ منه ضَّفْفًا .
  - (س) وفيه « مامِن جَرْعَة أَصْمد عُقْبَانًا » أَى عاقِبةً .
  - وفيه « أنه مضغ عَقَبا وهو صائح » هو بفتح القاف : العَصَب .
- ( ه ) وفى حديث النَّخَمِيّ « المُعْتَقِبُ ضامن لل اعْتَقَب » الاعتقاب : الحبْسُ والمنعُ ، مثل أن يَبيعَ شيئاً ثم يمنَعه من المُشْتَرَى حتى يَتْلف عنده فإنه يضمنَهُ .
  - ﴿ عَقَبِلَ ﴾ ﴿ فَي حديث على ﴿ ثُم قَرَنَ بِسَمَتُهَا عَقَابِيلَ فَاقَتُهَا ﴾ المَقَابِيلُ : بَقَايَا المَرضُ وغيره ؛ واحدها عُقْبُول .

<sup>(</sup>۱) في ا « استوى » .

﴿ عَقَدَ ﴾ [ ه ] فينه « من عَقَد لِحْيتَه فإن مُحَمَّدًا بَرَى، منه » قيل: هو مُعَالجَبُها حتى . تَتَعَقَّد و تَتَجَعَّد .

وقيل : كانوا يَفْقِدُونها في الخرُوب ، فأمَرهم بإرسالها ، كانوا يفعلون ذلك تَكَثَّرًا وعُدْيًا .

- \* وفيه « من عَقد الجز به في عُنقه فقد بَرِئ مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم» عَقْدُ الجز به: كناية (١) عن تقريرها على نفسه ، كما تُعقد الذمّة للكتانيّ عليها .
- \* وفى حــديث الدعاء « لك من قُلُو بنا عُقْدَةُ النَّدَم » يريد عَقْدَ المَزْم على النَّدَامة ، وهو تحقيق التوبة .
- \* ومنه الحديث « لآمُرَنَّ بَرَاحِلَتَى تُرْحَل ، ثم لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَة حتى أَقْدَمَ للدينة » أى لا أحلُّ عَزْمى حتى أقْدَمَها . وقيل : أرادَ لا أنزلُ فأغقلها حتى أحْتَاج إلى حَل عِقالها .
- \* وفيه « أنَّ رجلا كان يُبايع وفى عُقْدته ضَمْف » أى فى رَأَيه ونَظَره فى مَصَالح نَفْسه.
- (ه) وفي حديث عمر « هَلَكُ أهلُ الْمَقْد (٢) ورَبِّ الكَعبة » يمنى أسحاب الولايات على الأمْصار ، من عَقْد الأَلُوية للأَمْراء .
- (ه) ومنه حديث أبي : « هلك أهـلُ الْعُقَدْة ورَبِّ الكعبة » يريد البيعَـة المُعْقُدة ورَبِّ الكعبة » يريد البيعَـة المُعْقُودَة للوُلَاة .
- \* وفى حديث ابن عباس فى قوله تعالى « والذين عَا قَدتُ (") أَيمَانُـكُم » المُعاقدَة : المُعاَهَدَة والمُعاقدُ . وَالأَيمَانُ : جمع يَمين : القَسَمِ أَو اللَّيدُ .
- \* وفي حديث الدعاء « أَسَالُكُ بَمَا قِد العِزِّ مِن عَرْشِكَ » أَى بِالْحِصَالِ التي استحقَّ بَهَا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عِبارةٌ » وأثبتنا مافي ا ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) ضبطت فى الأصل واللسان « الفُقَد » بضم العين وفتح القاف . وأثبتنا ضبط ا والهروى .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة النساء. و « عاقدَتْ » قراءة نافع ، انظر تفسير القرطبي ٥/١٦٧،١٦٥.

العَرَّشُ العزَّ ، أو بمواصِع العِقادها منه . وحقيقة معناه : بعزِّ عرشك . وأصحاب أبى حَنيفة يكُرهُون هذا اللَّفظ من الدُّعاء (١) .

\* وفيه « فمَدلت عن الطريق فإذا بُعقْدَة من شَجر » المُقْدة من الأرض: البُقْعة الكثيرة الشجر.

\* وفيه « الخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخير » أي مُلازِمٌ لها كأنه معقودٌ فيها .

(س) وفى حديث ابن عمرو « أَلَمَ أَكُن أَعْلَمُ السِّباعَ هاهنا كثيراً ؟ قيل: نَعَم ، ولكنَّها عُقِدَت ، فهى تُخالِط البَهَائم ولا تَهمِيجُها » أى عُولِجَت بالأُخَذِ والطَّلْسَمات كا تُعالجُ الرُّومُ المُوامَّ ذواتِ السُّموم ، يعنى عُقِدت ومُنعت أن تضُرَّ البهائم .

\* وفى حديث أبى موسى « أنه كَساً فى كفَّارة اليميِّن ثُوَبِين ظَهْرَانيًّا ومُعقَّدا » المقدُّد: ضَرْبُ مِن بُرُود هَجَر .

﴿ عقر ﴾ ﴿ هُ ) فيه ﴿ إِنِّى لَبِمُقْر حَوِضِي أَذُودُ الناس لأهل الْمَيْن ﴾ عُقْر الحوض بالضم : موضع الشاربة منه : أي أطرُدُهم لأجُل أن يَرِدَ أهلُ النَّمِن.

[ ه ] وفيه « ماغُزِيَ قوم في عُقْرِ دارِهم إلا ذَلُّوا » عُقْرُ الدار بالضم والفتح: أصلُها .

\* ومنه الحديث « عُقْر دَار الإسلام الشَّامُ » أى أصله ومَوْضعه ، كأنه أشار به إلى وقت الفتَن: أى يكون الشام يومئذ آمِنًا منها ، وأهلُ الإسلام به أسلمُ .

(ه) وفيه « لا عَقْرَ فى الإسلام » كانوا يَعْقِرون الإبلَ على قُبُور المَوتَى : أَى يَنْحَرُ وَنَهَا ويقولون : إِنَّ صَاحِبَ القَبْر كَانَ يَعْقِر للأَّضَيَاف أَيَامَ حَيَاتُه فَنُدَكَافَئُهُ بَمْثُل صَنِيعَه بعد وفاتِه . وأصلُ العقر : ضَرْب قوائِم البعير أو الشاة بالسيّق وهو قائم .

\* ومنه الحديث « لا تَعْقِرَنَ شَاةً ولا بِعِيرًا إلا لَــاً كَلَةً » وإنما نَهَى عنه لأنه مُثْلَةً وتعذيبُ للحيوان.

\* ومنه حدیث ابن الأکوع « فما زلت ُ أَرْمِیهم وأُعْقِر بهم » أَی أَقْتُلُ مَرْ کُوبَهم . يقال : عَقَرْتُ به : إذا قَتَلْتَ مَركوبَه وجملتَه راجلاً .

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في الدر النثير : « وحديثه موضوع » .

- [ ه ] ومنه الحديث « فعقر حنظلةُ الراهِب بأبى سُفَيان بن حَرْب (١٠) » أى عرْ قَبَ دابَّته ، ثم اتَّسِع فى العَفْر حتى استعمل فى القَدْل والهلاك .
- (س) ومنه الحديث « أنه قال لُسَيلِمة الكذاب : ولئن أَدْبَرْت لَيَمْقِرَ نَّكَ الله » أَى لَيُهْلِكُنَّك . وقيل : أصله من عَقْرِ النَّخْل ، وهو أن تُقْطع رؤوسها فَتَدْبُسَ .
  - \* ومنه حديث أم زَرْع « « وعَقْرُ جارَتْها » أى هَلا كُها من الحَسَد والفيظ .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « لا تأكُوا من تعاقر الأعراب فإلى لا آمَنُ أن يكونَ ممَّا أُهِلَّ به لغير الله يه هو عَقْرُهُم الإبل ، كانَ يتَبَارَى الرجُلان فى الجُود والسَّخَاء فيعقر ُ هذا إبلاً ويعقر ُ هذا إبلاً وسُمْمة و تَفَاخُرا ، ولا يَقْصِدُون به وجه الله ، فشبَّه بما ذُبح لفير الله .
- (س) وفيه « إنَّ خَدِيجة لَّـا تَزَوَّجَت برسول الله صلى الله عليه وسلم كَسَت أَبَاها حُلَّة وَخَلَّقته ، ونحرت جَزُوراً ، فقال : ماهـذا الحبِيرُ ، وهذا العَـبِيرُ ، وهذا العَقير ؟ » أى الجزُور المنْحُور . يقال : جَمَل عقير "، وناقة عقير ".

قيل : كانوا إذا أرَادُوا نَحْرَ البَمير عَقَرُوه : أَى قطعوا إحدَى قوائمِهِ ثُم نَحَرُوه . وقيل : يُفعل ذلك به كيلا يَشْرُدَ عند النحر .

- \* وفيه « إنه مر بحمار عقير » أى أصابه عَفْرٌ ولم يمت بعد .
- (ه) ومنه حديث صَفِيّة « لَمَّا قيل له : إنَّهَا حائض مَ فقال : عَقْرَى حَلْقَى » أَى عَقْرَها اللهُ وَأَصَابَها بَعْفُر فَى جَسَدها . وظاهره الدُّعاء عليها ، وليس بدعاء فى الحقيقة ، وهو فى مَذْهَبهم معروف مَ .

قال أبو عبيد : الصَّواب « عَقْراً حَلْقاً » ، بالتنوين ؛ لأنهما مُصَدَرَا : عَقَرَ وَحَاتَى . وقال سيبويه : عقَرَتُهُ إذا قلتَ له : عَقْراً ، وهو من باب سَقْياً ، ورَعْياً ، وجَدْعاً . قال الزنخشرى : « هما صَفَتان للمرأة المَشْئومة : أى أنها تَمْقُرُ قومَها وتَحْلِقُهم : أى تَسْتَأْصِلُهم قال الزنخشرى : « هما صَفَتان للمرأة المَشْئومة : أى أنها تَمْقُرُ قومَها وتَحْلِقُهم : أى تَسْتَأْصِلُهم

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « بأبی سفیان بن الحارث » ·

من شُوْمها عليهم . وتَعَلَّهُما الرفعُ على الخَبَرية : أَى هي عَقْرَى وحَلْقَى. ويَحْتِمل أَن يَكُونا مَصْلاً رَين على فَعْلَى بمعنى العَقْر والحُلْق ،كالشَّكُوك للشُكُو ِ » .

وقيل: الأُلفُ للتأنيث ، مثلها في غَضْبَي وسَـكُرى .

- (س) ومنه حديث عمر « إنَّ رجُلا أثْـنَى عنده على رجل فى وجْهه ، فقال : عَقَرْتَ الرجل عَقَرَاتَ الرجل عَقَرَاتَ الرجل عَقَرَاتَ الرجل عَقَرَاتُ الله » .
- (ه) وفيه «أنه أقطَم حُصَينَ بنمُشَمِّت ناحية كذا، واشْتَرَط عليه أن لا يَمْقِر مَرْعاها »أَى لا يَقْطِع شَجَرَها.
- (ُس) وفي حديث عمر «فما هو إلاَّ أن سَمِعتُ كلام أبى بكر فَعَقِرْتُ وأنا قائم حتى وقَمْت إلى الأرض » العَقَر بَفَتَحتين: أن تُسْلِمَ الرَّجُلَ قوائمُــه من الخوف. وقيل: هو أن يَفْجَأُه الرَّوعُ فَيَدْهُنَ وَلا يستطيعُ أن يتقدَّمَ أو يتأخر.
  - (س) ومنه حديث العباس « أنه عَقِر في تَجْلِسِه حين أُخْبِرِأْن مُحَمَّدًا قُتِل ».
- \* وحديث ابن عباس « فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سَقَطَت أَذْقَانُهُم على صُدُورهم وعَقِرُ وا في مَجَالِيمهم » .
  - \* وفيه « لا تَزَوَّجُنَّ عَاقَراً فإنى مَكَاثُرُ بَكُم » العاقرُ : المرأةُ التي لا تَحَمِل .
- (س) وَفَيهُ « أَنهُ مَرَ بَأَرْضٍ تُسَتَّى عَقِرةً فَسَهَاهَا خَضِرَةً » كَأَنه كَوِهِ لَهَا اسمِ الْعَقْرِ ؛ لأنَّ العاقرَ المرأةُ التي لا تَحْمُل . [ وشَجرَة عاقِرة لا تَحْمُل ] (١) فَسَّاهَا خَضِرَة تَفَاؤُلاً بها . ويجوزُ أَن بكون من قولهم: نخلة عَقِرَة إذا قُطِعَ رأسها فَيَبِست .
- [ه] وفيه « فأعطاهُم عُقْرِها » المُقْر ـ بالضم ـ : ماتَعْطاه المرأةُ على وَطِء الشَّبْهة . وأصلُه أن واطِيء البِكر يَعْقِرُها إذا أفتضَّها ، فسُسِّى ماتَعْظَاه للعَقْر عُقْرا ، ثم صار عامًّا للمَا وللثَّيِّب.

<sup>(</sup>١) ساقط من ا . وفى اللسان : « وشجرةٌ عاقِر ..» .

- (ه) ومنه حدث الشَّعْبِي « ليسَ على زَانِ عُقْرِ » أَى مهْرٌ ، وهو الْمُفْتَصَبَة من الإماء كَالَمْبِر للحُرَّة .
- (ه) وفيه « لا يَدَّخل الجنةَ مُعاَ قِرُ خمرٍ » هو الذي يُدْمِن شُرْبَهَا . قيل : هو مأخوذٌ من عُفْر اَلحوض ؛ لأن الوَاردَةَ تُتلازمُه .
  - (س) ومنه الحديث « لا تُعَاقِرُوا » أي لا تُدْمِنوا شُرْب الْخُمر .
  - (س) وفي حديث قُسٍّ ، ذكر « العُهَّار » هو بالضم من أشماء الخمرِ .
- [ ه ] وفيمه « من باع دَاراً أو عَقماراً » العَقمار بالفتح : الضّيَممةُ والنَّخل والأرض ونحو ذلك .
- ( ه ) ومنه الحديث « فرد عليهم ذَرَاريَّهم وعَقَار بُيُوتهم » أراد أرضَهم . وقيل : متاع بيوتهم وأدَوانه وأوانيَه . وقيل : مَتاعه الذي لا يُبتَذَل إلاَّ في الأعياد . وعَقَارُ كل شيءُ : خياره .
- (س) وفيه «خيرُ المالِ العُقْرُ » هو بالضم : أصلُ كلِّ شيء . وقيل : هو بالفتح . وقيل : أرادَ أصْل مال له عَمَاء .
- [ ه ] وفى حديث أم سَلَمَة « أنها قالت لعائشة رضى الله عنها : سكَّن الله عُقيرَاك فلا تُصْحِرِبها » أى أَدْكَنَك بِيتَك وسَتَرَك فيه فلا تُتْبِرزيه (١) . وهو اسم مُصَفَّر مشتقٌ من عُقْرِ الدَّار .

قَالَ الْقُتَابِينِ : لَمُ أَسْمَعَ لِهُمَّيْرَى إِلَّا فِي هَذَا الحَديث .

قال الزمخشرى: «كأنها تصفير العَقْرَى على قَمْلَى، من عَقِرَ إِذَا بَقِى مَكَانَهُ لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخُّو، فَرَعَا، أُو أَسَفًا أُو خَجَلًا. وأصله من عَقَرْتُ به إِذَا أَطَاتَ حَبْسَهُ ، كَأَنْكَ عَقَرْتَ راحلته فَبْقَى لَا يَقْدِر عَلَى البَرَاحِ. وأرادَت به نفسَها: أَى سَكّنى نفْسَكُ التي حَقَّمَا أَنْ تَلَزْم مَكَانَهَا (٢) ولا تَبرُزَ

<sup>(</sup>١) في الهروى : « قالت ذلك عند خروجها إلى البصرة ».

<sup>(</sup>٢) مكان هذا فى الفائق ١/٥٨٥ : « ولا تبرح بيتُها واعملى بقوله تعالى : « وقَرْنَ .. » الآية .

- إلى الصَّحْراء من قوله تعالى « وقَرَنَ فَي بُيُوتِـكُنَّ ، ولا تبرَّجْنَ تبرُّجَ الجاهايَّةِ الْأُولَى».
- (ه) وفيه « خَمَسُ يُقْتَان في الحلِّ والحَرَم ، وعد منها الكَلْبَ العَقُور » وهو كل سَبُع يَعْقِر: أَى يَجْرِح و يَقْتُل ويفْتَرسُ ، كالأسدِ ، والنَّمِر ، والذِّئب. سمَّاها كلباً لاشْتَرا كِها في السَّبُعيَّة . والعَقُور : من أَبْنِية المبالغة .
- (س) ومنه حديث عمرو بن العاص « أنه رَفَع عَقِيرَ ته يَمَّفَى » أى صَوْتِه . قيل : أصلُه أنَّ رَجَلا قُطِعت رِجُله فَـكان يرفَع القُطُوعة على الصَّحيحة ويَصِيحُ من شدة وجَعِم ا بأعلى صَوْته ، فقيل لـكُلِّ رافع صَوْته : رَفَع عقِيرَ ته . والمَقِيرَة : فَعَيلة بمعنى مفعولة .
- (س) وفی حدیث کعب « إِنَّ الشمسَ والقمر نُورَان عقیرَان فی النَّار » قیل : لَّـا وصفَهما الله تعالی بالسِّباحة فی قوله : « کُلِّ فی فَلَتْ يَسْبحُونَ » ثم أُخْبَرَأَنه يَجْعَامهما فی النــار يعذّب بهما أهلها محیث لا يَبْرَحانها صارَا كأنهما زمِنان عقیرَان ، حكمی ذلك أبو موسی وهو كا تراه .
- (عقص) (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « إن انفَرَقَتْ عَقيصَتُهُ فَرَقَ وإلا تَر كَهَا » العَقيصَة : الشّعر المفقّوص ، وهو نحو من المضفّور . وأصلُ العقص: اللّي مَّ . وإدْ خال أطرَ اف الشّعر في أُصُوله .
- هَكَذَا جَاءَ فِي رَوَايَةً . وَالشَّهُورُ ﴿ عَقِيقَتَه ﴾ لأنه لم يكن يَعْقِص شَعْرَه . وَالمَعْنِي إِن انْفَرَقَتَ مَن ذَات نَفْسُهَا وَإِلاَّ تَرَ كُهَا عَلَى حَالِهَا وَلَمْ يَفْرِقُهَا .
- \* ومنه حــديث ضِماً م « إن صــدق ذُو العَقِيصَة بن لَيَدْخُلنَ الْجِنــة » العَقِيصَة بن : تثنيةُ العَقِيصَة .
- (ه) ومنه حديث عمر « مَن لَبَدَ أَو عَقَص فَعَلَيه الحَاق » يعنى فى الحَجِّ . وإنَّمَا جَعَلَ عليه الحَلق لأنَّ هذه الأشياء تَقِى الشَّعر من الشَّعَث ، فلمَّ أراد حِفْظ شَعره وصَو نَه ألزمه حَلْقه بالكُلِّية ، مُبالَغة فى عُقوبَته .
- \* ومنه حدیث ابن عباس « الذی یُصَلِّی ورأسه مفقُوص کالذی یُصلّی وهو مَکْتُوف » أرادَ أنه إذا کان شعرُه منشورا سَقط علی الأرض عند السُّجود فیمُعْلَی صاحبه ثوابَ السُّجود به ،

وإذا كان منْقُوصاً صار في مننى ما لم يَشْجد ، وشَبَّهُ بالمَكْتُوف ، وهو المَشْدُود اليَدَيْن؛ لأنَّهُما لا يَقَعَان على الأرض في السُّجود .

- \* ومنه حديث حاطيب « فأخرَ جَت الكِتاب من عِقاصِها » أى ضفائرها ، جَمْع عَقِيصة أو عِقْصة . وقيل : هو الخيط الذي تُمُقَصُ به أطراف الذَّواثب ، والأوّل الوَجْه .
- (س) ومنه حديث النَّخَعى « الخُلْع تَطْلِيقة بائِنة ، وهو ما دُونَ عِقاص الرأس » يُريد أن الخُتَاعة إذا افْتَدَت نَفْسها من زوْجها بجميع ما تَمْلكِ كان له أن بأخذَ ما دُون شَه, ها من جميع مِلْكِها .
- ( ه ) وفى حديث مانع الزكاة « فَتَطُوْه بِأَظْلاَ فَهَا لَيْسَ فَيَهَا عَقْصَاهِ وَلا جَلْحَاهِ » الْعَقْصَاء : الْلُتَّوِيَةُ القَرْ نَيْنِ .
- ( ه س ) وفى حديث ابن عباس « ليس [معاوية ُ ( ' )] مثلَ الحصِر المَقِص » يعنى ابن الزُّ بير . المَقِصُ : الأَلْوَى الصَّعب الأخْلاق ، تَشْبيها بالقَرْن الْمُلْتَوى .
- (عقعق) (س) في حديث النَّخَعيّ « يَقْتَـلُ المُخْرِمِ العَقْعَقَ » هو طائر مُمْرُوفُ ذُو لَوْ نَيْنَ أَبْيَضَ وأَسُود ، طَويل الذَّنَب. ويقال له : القَمْقَعَ أَيْضًا ، وإنما أَجَازَ قَتَّـلَهُ لأنه نَوْعَ مِن الْغِرْ بَانَ .
- (عقف) \* في حديث القيامة « وعليه حَسَكَةٌ مُفَاْطَحة لهـــا شَوكة عَقيفَة » أي مَلُويَّة كالصِّنَّارة .
- (ه) ومنه حديث القاسم بن محمد بن نُحَيْمرة « لا أعلم رُخُص فيها \_ يَعْنَى العُصْرة \_ إلاَّ للشيخ المُمْقُوف » أى الذى قد انْمُقَف من شِدّة الـكِبَر فانْحُنَى واعْوَجَّ حتى صار كالمُقَّافة ، وهى الصَّوْ لجان .
- ﴿ عَقَىٰ ﴾ [ ه ] فيه « أنه عَقَّ عن الحسن واكلسَين » العَقِيقة : الذبيحةُ التي تُذْبِح عن الموْلُود . وأصْل العَقّ: الشَّقُّ والقَطْع . وقيل للذبيحة عَقيقَة ، لأنَّهَا يُشَق حَلْقُهَا .

<sup>(</sup>١) من الهروى ، وانظر ص ٣٩٦ من الجرء الأول.

- \* ومنه الحديث « الْفَلام مُرتَهَن بَعَقِيقَته » قيل : معناه أَنَّ أَبَاه يُحُرَّم شفاعة وَلَدِه إِذَا لَم يَعُقَّ عنه . وقد تقدَّم في حرف الراء مَبْسُوطًا .
- \* ومنه الحديث « أنه سُئل عن العَقِيقَة فقال : لا أحب العُقُوق » ليس فيه تَوْهين لأمر العَقِيقَة ولا إِسْقاطٌ لها ، وإنما كَرِهِ الاسْم ، وأحَبَّ أن تُسَمَّى بأحْسَن منه ، كالنَّسِيكَة والذبيحة ، جَرْ يًا على عَادَته في تَغيير الاسم القبيح .

وقد تكرر ذكر « العَقِّ والعَقِيقَة » في الحديث . ويقال للشَّعَرَ الذي يخرُج على رأس المولود من بَطْن أمَّه : عقيقة ، لأنَّها تُحُلق .

وجَمَل الزمخشريّ الشَّمر أصْلاً ، والشَّاة المذُّ بوحة مُشْتَقَّة منه .

- (ه) ومنه الحديث في صفة صفه صلى الله عليه وسلم « إن انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَ » أي شَمِره ، شَمِي عَقِيقة تَشْبِيها بشعر الموْلُود .
- \* وفيه « أنه نهى عن عُقوق الأمَّهات » يقال : عَقَّ وَالِدَه كَيْمُقَّهُ عُقُوقًا فهو عَاقٌ إذا آذاه وعَصَاهُ وخرج عليه . وهو ضِدُّ البِرِّبهِ . وأصلهُ من العَقِّ : الشقوالقَطْع ، وإنما خُصَّ الأمَّهات وإن كان عُقوق الآباء وغيرهم من ذَوى الحقوق عظيماً (۱) ، فلِمُقوق الأمَّهات مَزيَّة في القُبح .
  - \* ومنه حديث الكبائر « وعَدّ منها عُقُوقَ الوَ الدّين » وقد تـكرر ذكره في الحديث.
- ( ه ) ومنه حديث أحد « إنَّ أَبَا سُفيان مرَّ بِحَمْزَة قتيلاً فقال له : ذُقَ عُقَقُ » أَرادَ ذُقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وعُقَقُ : مَمْدُ ول عِن عَاقَ مِ اللَّهِ اللَّهَ ، كَمْدُرَ ، مِن غَادِرٍ ، وَفُسَق ، مِن فَاسِق .

(س) وفي حديث أبي إدريس «مَثَلُكم ومَثَلُ عائشة مَثَلُ المَيْن في الرَّأْس تُواْذِي صاحِبَها ولا يسْتَطِيع أن يَعُقُها إلاَّ بالذي هو خَيْرٌ لها » هو مُسْتِعار من عُقُوق الوالدين .

<sup>(</sup>١) في الأصل « سواء » وأثبتنا ما في ا واللسان . وفي اللسان : « . . . لأن لعقوق الأمهات مزيَّة في القبح » .

(ه) وفيه « من أطْرَق مُسْلِما فَمَقَّتْ له فَرَسُهُ كَانَ [له (۱)] كَاْجْرِكَذَا » عَقَّت أَى مَمَلَت ، والأَجْوَد : أُعَقَّت ، بالألف فهي عَقُوق ، ولا يُقال : مُمِقَّ ، كَذَا قال الهروي عن ابن السِّكِيّة .

وقال الزنخشري : « يقال : عَقَّت تَمَقُّ عَقَقًا وعَقَاقًا ، فهي عَقُوقٌ ، وأعقَّت فهي مُعِقٌّ »

- \* ومنه قولهم فى المَثلَ « أَعَرَّ من الأَبْلَقِ العَقُوقِ » لأَنَّ العَقُوقِ الحَامِلُ ، والأَبْلَقِ من صِفاتِ الذَّكرِ .
- (س) ومنه الحديث « أنه أتاه رَجُل مَمه فَرَس عَقُوق » أى حامِل . وقيل : حائل ، على أنه مِن الأُضْداد . وقيل : هو مِن التَّفَاوُل ، كَأْنَهم أرادُوا أنها سَتَحْمِل إن شاء الله تعالى .
- (س) وفيه «أيّكم يُحِبُّ أنْ يَغْدُوَ إلى بُطْحَانَ والعَقيق » هو وَادٍ من أودية المدينة مَسِيلٌ للماء ، وهو الذي وَرَدَ ذكره في الحديث أنه وَادٍ مُبارَك .
- رس) وفى حديث آخر « إن العقيق ميقاتُ أهل المراق » وهو مَوْضِع قريب من ذَات عِرْق ، قَبْلُهَا بَمَرْ حلة أو مرحلتين ، وفى بلاد العرب مَواضِعُ كثيرة تُستَّى العقيق . وكلُّ مَوْضع شَقَقَة من الأرض فهو عقيق ، والجمع : أعقَّة وعَقائق .
- ﴿ عقل ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذِكْر « العَقْل ، والعُقُول ، والعَاقِلة » أما العَقْل : فهو الدِّية ، وأصْلُه : أن القاتل كان إذا قَتَل قتيلا جمع الدِّية من الإبل فمقلها بفِنا ، أو لياء المُقْتول : أي شَدّها في عُقُلها ليُسَلِمهما إليهم ويَقبضُوها منه ، فسُميّت الدِّية عَقْلاً بالمصدر . يقال : عَقَل البَعير يَعْقله عَقْلا ، وجَمْعُها عُقُول . وكَانَ أصلُ الدِّية الإبل ، ثم قُو مت بعد ذلك بالذَّهب والفضّة والبَقَر والغَنَم وغيرها .

والعَا قِلَة : هي العَصَبة والأقارب مِن قِبَل الأب الذين يُعْطُون ديَّةَ قتيل الخطأ ، وهي صفّة ماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العَقْل ، وهي مِن الصِّفات الغالبة .

\* ومنه الحديث « الدِّية على العاَّقلة » .

<sup>(</sup>١) من الهروى .

\* والحديث الآخر « لا تَعْقِلُ العاقلةُ عَمْداً ، وَلا عَبْدا ، وَلا صُلْحا ، ولا اعْتِرَافاً » أَى أَنَّ كُلَّ جِنايَة عَمْد فإنها من مال الجانى خاصَّة ، ولا يلزمُ العاقِلةَ منها شيء ، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الحلطأ . وكذلك إذا اعْتَرَف الجانى بالجناية من غير بيِّنة تَقُوم عليه ، وإن ادّعى أنَّها خطأ لا يُقبل منه ولا تُلزم بها العاقِلة . وأما العبد فهو أن يَجْنِي على حُرِّ فلبس على عاقلة مولاه شيء من جِناية عَبْده ، وإنَّما جنايتُه في رَقبَته ، وهو مذهب أبي حنيفة .

وقيل: هو أن يَحْنِي حُرُثُ على عبد فليس على عاقِلة الجانى شيء، إنَّمَا جِنَايَتُهُ في ماله خاصَّةً، وهو قول ابن أبى لَيْلَى، وهو مُوافق لـكلام العرب، إذ لو كان للعنى على الأول لسكان الكلام « لا تَمْقِل العاقلةُ على عبد » ولم يكن « لا تَمْقِل عبدا » واختاره الأصمعيّ وأبو عبيد.

- (ه) ومنه الحديث «كتب بين قُرَيش والأنصار كِتابا فيه: المُهاجِرُون من قُريش على رَبَاعَتَهم يَتَماقلون بينهم مَما قِلَهُم الأُولَى » أَى يكونون على ماكانوا عليه من أُخْذِ الدِّيات وإعطائها. وهو تَفاعُل من العقل. والمَما قِلْ : الدِّيات ، جمع مَمْقُلَة . يقال : بنو ُفلان على مَمَا قِلْهم التي كانوا عليها : أى مَراتبِهم وحالاتِهم .
- \* ومنه حديث عمر « إِنَّ رجلا أتاه فقال : إِنَّ ابْنَ عَمِّى شُجَّ مُوضِحَةً ، فقال : أَمِنْ أهل القُرَى أم مِن أهل البادية ، فقال عمر : إِنَّا لا نَتَمَا قَل المُضغَ بَيْنِنا » المُضغُ : أَمْ مِن أهل البادية ، فقال عمر : إِنَّا لا نَتَمَا قَل المُوضِحَة وأشباها من جَمْع مُضْغَة وهي : القطعة من اللَّحْم قَدْرَ ما يمضغ في الأصل ، فاستعارها للمُوضِحَة وأشباها من الأطراف كالسِّنِ والإصبع ، مما لم يَبلغ ثُلُث الدّية ، فسماها مُضغَة (١) تَصْفيراً لها و تَقْليلا . ومعنى الحديث أنَّ أهل القرى في مِثل هذه الأشياء . الحديث أنَّ أهل السَّن والإصبع والمُوضِحَة وأشباه ذلك .
- (ه) ومنه حديث ابن المُسَيِّب « المرأةُ تُعاقِل الرَّجل إلى تُلُث دِينِها » يعنى أنَّها تُسَاوِيه فياكان من أطْرافِها إلى تُلُث الدِّية ، فإذا تَجَاوَزَت الثُلث ، وبَلَغ العَقْلُ نصْفَ الدِّية صارت دِيةُ المرْأة على النَّصْف من دِية الرجل .
- \* ومنه حديث جَرير « فاعْتَصم ناسٌ منْهم بالسَّجود ، فأُسْرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبيَّ (١) في ١ : «مُضْغًا » .

صلى الله عليه وسلم فأمرَ لهم بنصف العَقَل » إنما أمر لهم بالنّصف بَعَد عِلْمه بإسْلامِهم ؟ لأنهم قد أعانوا على أنفُسهم بمقامِهم بَيْن ظَهْرَ الى الكفار ، فكانوا كمن هَلَك بِجنايَة نَفْسِه وجِناية غَيْره ، فَكَانُوا عَلَى أَنفُسهم بمقامِهم بَيْن ظَهْرَ الى الكفار ، فكانوا كمن هَلَك بِجنايَة نَفْسِه وجِناية غَيْره ، فَكَانُوا عَلَى أَنفُسهم بمقامِهم اللهِ يَه .

(ه) وفى حديث أبى بكر « لو مَنعونى عِقَالا مَمَّا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَكُتُهُم عليه » أرادَ بالمِقاَل : الحَبْل الذي يُعْقَل به البَعير الذي كان يُؤخَذ في الصَّدقة ؟ لأنَّ على صاحبها النَّسْليم . وإنَّمَا يَقَعَ القَبْضُ بالرِّباط .

وقيل: أراد ما يُسَاوى عِقَالًا مِن حُقوق الصَّدقة .

وقيل : إذا أُخَذَ المُصَدِّق أعْيَان الإبل قيل : أَخَذَ عِقاَلًا ، وإذا أَخذ أثمانَها قيل : أَخَذ نقدا .

وقيل : أراد بالعِقال صَدَّقةَ العام . يقال : أخذ المُصدِّق عِقال هذا العام : أَى أَخَذ منهم صَدَّقَته . وبُمِثِ قلان على عِقاَل بنى فلان : إذا بُعث على صَدَقاتهم . واخْتاره أبو عبيد ، وقال هو أشْبه عندى بالمعنى .

وقال الخطّابي : إنما يُضرب المُشَل في مثل هذا بالأقَلِّ لا بالأكثر، وليس بسائر في لسّامهم أنَّ المِقال صَدَقة عام، وفي أكثر الروايات « لو مَنعَوني عَنَاقاً » وفي أخرى « جَدْياً » .

قلت : قد جاء في الحديث ما يَدُل على القَوْلَين .

- \* فَمَن الْأُوّل حديث عمر « أَنَّه كَان بأُخُذ مع كُلِّ فَرِيضة عِقَالاً وَرِوَاء ، فإذا جاءت إلى المدينة باعتها ثم تصدَّق بها » .
- \* وحديث محمد بن مسَّلَمَة « أنه كان يعمل على الصَّدقة في عهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم ، فحكان يأمر الرجل إذا جاء بِفَرِ يضَتَين أن يأتى بِعِقاَلَيْهِما وقِرِ انْـيْهما » .
- ومن الثانى حديث عمر « أنَّه أخَّر الصَّدقة عام الرَّمادَة ، فلمَّا أحيا الناسُ بَعَث عامِلَه فقال :
   اغقل عمهم عِقالَـ بْن فاقسم فيهم عِقالاً وأْتنى بالآخر » يُريد صَدقة عامَيْن .
- \* وفى حديث معاوية « أنه اسْتَعْمَل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبى سفيان على صَدَقات كُلُّب ، فاعْتَدَى عليهم ، فقال ابن العَدَّا ، السَكَلْني :

سَعَى عِقَالاً فلم يَثْرُكُ لنا سَبَداً فَكَيْفُلُو قَدْ سَعَى عَمْرُ وَعِقاً لَيْنِ نَصَبَ عِقالاً على الظَّرِف ، أرادَ مُدّة عِقال .

\* . وفيه «كَالْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ » أَى الْمَشْدُودَة بالعِقال ، والنَّشْديد فيه للتَّـكثير .

\* ومنه حديث على وحَمْزة والشُّر ْبِ.

#### \* وهُن مُعَقَّلاَتُ بِالْفِنَاءِ \*

ومنه حديث عر «كُتِب إليه أبْيات في صَحِيفة ، مِنْها:
 فَمَا قُلُسٌ وُجِبُدْنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَا سَلْعٍ بمُخْتَلَف التِّجارِ (()
 يَعْنى نِساء مُعَقَّلاَت لأَزْوَاجِهِنَ كَا تُعَقَّل النَّوق عند الضِّراب. ومِن الأبيات أيضا:

\* يَعَقَلُهُنَّ جَعْدَةُ مِنْ سُلَمْ \*

أراد أنَّه يَتَمَرَّضُ لَهُنَّ ، فَكَنَى بالعَقْل عن الجِاع : أَى أَنَّ أَزُّواجَهُنَّ يُعَقِّلُونَهُنَّ ، وهو يُعَقِّلُهُنِ أيضا ، كأنّ البَدْء للأزْواج والإعادة له .

- \* وفى حديث ظبيان « إنَّ مُلوك حِمْير مَلَكُمُوا مَعاقِلَ الأرض وقَرارَها » للعَاقِل : الخَصُون ، وَاجِدُها : مَعْقِل .
- \* ومنه الحديث « ليَمْقِانَ الدِّين من الحجاز مَمْقِل الأُرْوِيَّة من رأسِ الجَبَل » أَى ليَتحَصَّن ويَمْتَكِم ويَلْتَجِيء إليه كَا يَلْتَجِيء الوَعِلُ إلى رأس الجبل.
- \* وفى حديث أم زَرْع « وَاعْتَقَل خَطِّيًا » اعْتِقال الرُّمح : أن يَجْمَلَه الراكِبُ تحت فخذِه وَيَجُرُ آخرَه على الأرض وَرَاءه .
- \* ومنه حديث عمر « مَن اعْتَقل الشَّاة وحَلَمها وأكل مع أهله فقد بَرَى من الكبر » هو أن يَضَع رجْلَها بين سَاقِه وفَخذِه ثم يَحْلَبُها .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، و ا ، واللسان (أزر ) : « النَّجار » بالنون . وأثبتناه بالتاء من الفائق ٢٦٦٦، واللسان (عقل ) وتاج العروس (عقل ) . وقال الزنحشرى : محتَكَف التِّجار : موضع اختلافهم ، وحيث يمرون جائين وذاهبين .

- \* وفى حديث على « المُخْتَصَّ بِعَقَائِل كراماتِهِ » جُمْع عَقِيلة ، وهي فى الأصل: المرأة الـكريمة النفيسة ، ثم اسْتُوْمِل فى الـكريم النَّفيس من كل شيء من الذَّوات والمَعانِي .
- \* وفى حديث الزِّ بُرِقَان « أَحَبُّ صَبْيَانِنَا إلينا الأَبْلَهُ الْمَقُول » هو الذى يُظَنُّ به الحُمُقُ ، فإذا فُدَّشَ وُجِدَ عَاقِلاً . والعَقُول : فَعُول مِنه للمُبَالغة .
  - (س) ومنه حديث عمرو بن العاص « تِلكَ عُقُولُ كَادَهَا بَارِئُهَا » أي أرادَها بِسُوء .

قال الجوهري : وذُو عُقَّالَ اسم فَرس .

- (ه) وفي حديث الدجّال «ثم يأتي الحِصْبُ فيُعَقِّدُ لُ الكَرْمُ » أَى يُخْرِج الْعُقَّيْلَى وهي الحِصْرِم.
- ﴿ عَمْمَ ﴾ (هـ) فيه « سَوْ آءِ وَلُودٌ خير من حَسْنَاءَ عَقِيمٍ » العَقيمِ : المرأة الَّتَى لا تَلِدُ ، وَقد عَقَهُمَتَ تَعْقُمْ فَهِى عَقِيمٍ ، وعُقِمَت فهى مَعْقُومة ، والرَّجل عَقيمٍ ومَعْقُومٍ .
- \* ومنه الحديث « اليَمينُ اَلفاجرة التي يُقْتَطَع بها مَالُ المُسْلم تَعَقِّم الرَّحِمَ » يُريد أَنها تَقَطَّع الصَّلَة والمعروف بين الناس. ويجوز أنْ يُحْمَل على ظاهره.
- \* ومنه حديث ابن مسعود « إنَّ الله يَظْهِر للناس يوم القيامة فيَخِرُ المسلمون للسُّجود وتُعْقَمُ أَصْلاب المنافقين فلا يَسْجُدون » أَى تَيْدِسَ مَفاصِلُهم وتَصير مَشْدُودَة . والمُعَاقِم : المفاصِل .
- ﴿ عَقَنْقُل ﴾ (س) فى قصة بدر ذكر « العَقَنْقُل » هو كَثِيبٌ مُتَداخِلُ من الرَّمْلِ وأصله ثُلاَثِيَّ .
- ﴿ عَمَّا ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس وسُئل عن امرأة أَرْضَمَت صَبيًّا رَضْعةً فقال « إِذَا عَلَى حَرُمَتْ عليه وَمَا وَلَدَتْ » العِقْيُ : ما يَخْرج من بَطْن الصَّبيّ حين يُولَد ؛ أَسُودَ لَزِجًا قَبْل أَن يَطْمَم.

<sup>(</sup>١) في الأصل و ١: « ذو » والتصحيح من اللسان .

و إِنَّمَا شَرَطَ العِثْى لَيُعْلَمَ أَنَّ اللَّبن قد صار فی جَوْفه ، ولأنه لا يَعْقِي من ذلك اللَّبن حتى يَصِير جَوْفه . 'يقال : عَقَى الصَّبِيُّ يَعْقِي عَقْياً .

- (س) وفى حــديث ابن عمر « الْمؤمِن الذِّي يَاْمَن مَن أَمْسَى بِعَقْوَتِهِ » عَقْوَةُ الدَّارِ : حَوْلَهَا وقَرَيبًا منها .
- \* وفى حــديث على « لو أراد الله أن يَفْتَح عليهم مَعَادِنَ العِقْيَان » هو الذَّهَب الخالِص .
   وقيل : هو مَا يَنْدُت منه نَبَاتاً . والألفُ والنون زائدتان .

#### ﴿ باب المين مع الكاف ﴾

- ﴿ عَكَدَ ﴾ (س) فيه « إذا قُطِع اللَّسانُ من عُكْدَتِهِ فَفَيه كذا » العُكْدَة : عُقْدة أَصْلِ اللِّسَان . وقيل : مُعْظَمُه ، وقيل : وسَطه . وعُكْد كل شيء : وسَطه .
- ﴿ عَكُمْ ﴾ (هـ) فيه « أَنْتُمُ العَكَّارُون ، لَا الفَرَّارُون » أَى الكَرَّارُون إلى الحَرْب والعَطَّافُون نَحُوها ، 'يقال للرَّجُل يُوكِّى عن الحَرْب ثم يَكُرُّ رَاجِماً إليها : عَكَر واعْتَكر . وعَكَرْتُ عليه إذا حَمْتُ .
- (ه) ومنه الحـديث « أَنَّ رَجُـلاً فَحِرَ بِامْرِأَةٍ عَـكُورَةٍ » أَى عَـكَرَ عليهـا فتَسَنَّمُها وَغَلَبَهَا على نَفْسُها ·
- (ه) وحديث أبى عُبَيدة يوم أحد « فَعَكَر على إِخْدَاهُمَا فَنَزَعَهَا فَسَقَطَت تَنبِيَّتُه ، ثم عَكَر على الأُخْرى فَنزَعهَا فَسَقَطَت ثَنبِيَّتُه الأُخْرى » يعنى الزَّرَدَ تَيْن اللَّذَين نَشِبَتَا فى وجْه رسول الله عليه وسلم .
- [ه] وفيه «أنه مَرَّ بِرَجل له عَـكَرَ أَ فلم يَذْ بح له شيئًا » العكرة بالتحريك : من الإبلِ مابين الخمسين إلى السبعين . وقيل : إلى المائة .
- (س) ومنه حديث الحارث بن الصَّمَّة « وعليه عَكَر ٌ من المشركين » أى جماعة . وأصلُه من الاغتيكار ، وهو الازْدِحام والكَثْرة .

- \* ومنه حديث عَمْرو بن مُرَّة « عِنْد اعْتِكار الضَّرائر » أى اخْتِلاَطِها . وَالضَّر الْر : الْأَمُور اللَّذْتَالِفَة ، وَيُرُوى باللام .
- (س) وفي حديث قَتادة «ثم عادُوا إلى عِكْرِهِم عِكْرِ السَّوْ. » أى إلى أَصْل مَذْهَبِهِم الرَّدِي \*
- \* ومنه المثل « عَادَتُ لِمِـكُمْ هَا لَمِيسُ » وفيـــل المِـكُم : العادة والدَّيْدُن . وروى « عَـكَرهم » بنتحتين ، ذَهابًا إلى الدَّنَس والدَّرَن ، من عَكَر الزَّيْتِ ، والأوّل الوَجْه .
- ﴿ عَكَرُدَ ﴾ ﴿ \* فَي حَدِيثُ العُرَ نِيِّينَ ﴿ فَسَمِنُوا وَعَـكُمْ َدُوا ﴾ أَي غَلُظُوا وَاشْتَدَّوا. يقال : للغلام الغَليظ الْمُشْتَدَّ عَكْرَدُ وَعُـكُرُود .
- ﴿ عَكَرَشَ ﴾ (س) في حديث عمر « قال له رجل : عَنَّتْ لِي عِكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُهَا بَجَبُوبة ، فقال : فيها جَفْرَة » العِكْرِشة : أَنْتَى الأرَانِب ، والجَفْرَة : العَنَاقُ من المُعز .
- ﴿ عَكُسَ ﴾ ( ه ) في حديث الربيع بن خَيْمُ « اعْـكِسُوا أَنْفُسَـكُم عَـكُسَ الخَيْلِ بِاللَّهُمُ » أَى كُفُّوها ورُدَّوها وارْدَعُوها . والعَـكُس : رَدُّكَ آخِرَ الشيء إلى أوّله . وعكَسَ الدَّابَة إذا جَذَب رأسَها إليه لِتَرْجع إلى وَرَائِها القَهْقرَى .
- ﴿ عَكَظَ ﴾ \* فيه ذكرُ ﴿ عُـكَاظَ ﴾ وهوموضع بقُرِب مكة ، كانت تُقام به في الجاهلية سُوق يُقِيمون فيه أَيَّاماً .
- ﴿ عَكَفَ ﴾ \* قد تَكُرُرُ فَي الحديثُ ذكر « الاعتِكافُ والمُكُوفُ » وهو الإقامة على الشيء ، وبالمكان ولُزومُهُما . يقال : عَكَفَ يَمْكُفُ وَيَمْكِفَ عُكُوفًا فَهُو عَا كِفَ ، واعْتَكَفَ يَمْتُكُفُ الشيء ، وبالمكان ولُزومُهُما . يقال : عَكَفَ يَمْتُكُفُ وَيَمْتَكِفَ السِجَدَ وأقام على العِبَادة فيه : يَمْتَكُفُ الْمِبَادة فيه العِبَادة فيه عَلَيْ ومُمْتَكِفَ .
- ﴿ عَكُلُكُ ﴾ \* (س) فيه « إِنَّ رجلا كَان يُهْدَى للنبي صلى الله عليه وسلم المُحكَّة من السَّمن أو المَسلُ » هي وعاء من جُـلود مُسْتَدِير ، يَخْتَصُّ بهما ، وهو بالسَّمْنُ أُخَصَ . وقد تَكُر ر في الحديث .

- ( ه ) وفي حديث عُتْبَةَ بن غَزْوَان وبناء البَصرة « ثم نَزَلُوا وكان يومَ عِكاك » العِكاك : جمع عُـكَة ، وهي شِدة الحرِّ ، ويوم عَكُنُّ وعكيك : أي شَديد الحرِّ .
- ﴿ عَكُلَ ﴾ ﴿ فَيَ حَدِيثَ عَمْرُ وَ بِنَ مُرَّةَ ﴿ عَنَدَاعْتِكَالِ الضَّرَ آئَرِ ﴾ أَى عَنْدَ اخْتِلَاطَ الأمور . ويروى بالراء وقد تقدم .
- ﴿ عَكُم ﴾ (هـ) في حديث أم زَرْع « عُكُومُها رَدَاحٌ » المُكُوم : الأُحمال والغَرائر التي تكون فيها الأمْتِعَة وغيرُها ، واحِدُها : عِكْم ، بالكسر .
  - \* ومنه حديث على « نُفَاضَةٌ كُنُفَاضَةِ العِكْمِ » .
  - \* وحديث أبي هريرة «سَيَجِد أَحَدُكُم امْرَأْتَه قد مَلاَت عِكْمَها من وبَر الإبل ».
- (س) وفيه « ماعَـكَم عنه \_ يعنى أبا بكر \_ حين عُرِض عليه الإسلام » أى ماتحبَّس (١) وما انْنظَر ولا عَدَل .
- (س) وفي حديث أبي رَيْحانة « أنه نَهي عن المُعاكمة » كذا أوْرَدَه الطَّحَاوي ، وفسَّره بضمّ الشيء إلى الشيء . يقال : عَكَمْتُ الثِّيابَ إذا شَدَدْتَ بَعْضَها على بعض . يريد بها أن يَجْتَمَع الرَّجُلان أو المرأتان عُرَاةً لا حَاجِزَ بين بَدَ نَيْمِما . مِثْل الحديث الآخر « لا 'يُفْضِي الرجُل ُ إلى الرَّة عُل ولا المرأة ألى المرأة » .

# ﴿ باب العين مع اللام ﴾

﴿ علب ﴾ (ه) فيه « إنَّمَا كانت حِلْيَةُ سُيُوفِهِم الآنُكَ والعَلاَينَ » هي جمع عِلْباء ، وهو عَصَبْ في المُنُق بِأَخُذ إلى السكاهِل ، وهُما عِلْباَوَان يميناً وشمالاً ، ومابينهما مَنْبِت عُرف الفَرس ، والجمع ساكِن الياء ومُشَدَّدُها . ويقال في تَنْبينهما أيضاً : عِلْباً آنِ . وكانت العرب تَشُدُ على أجفان سُيوفها العَلابيَّ الرَّطْبة فتَجِف عليها ، وتَشُدِّ الرِّماح بها إذا تصدَّعَت فتَيْبس وتَقُوَى .

(س) ومنه حديث عُتْبَةَ « كنت أُعِيد إلى البَضْعَة أَحْسِبُها سَنَاماً فإذا هي عِلْباَه عُنْقٍ » .

- (ه) وفى حديث ابن عمر « أنه رأى رجُلا بأنفه أثَرُ السُّجود ، فقال : لا تَعْلُبُ صُورَتَك » يقال : عَلَبه إذا وَسَمه وأثَّر فيه ، والعَلْبُ والعَلَب : الأثر . المعنى : لا تُؤثِّر فيها بشدَّة اتِّكانْك على أَنفُك فى السُّجود .
- \* وفى حديث وفاة النبى صلى الله عليه وسلم « وبين يديه رَكُوَةٌ أَو عُلْبةٌ فيها ماء » العُلْبَة : قَدَح من خَشب. وقيل من جِلْد وخَشَب يُحُلْب فيه .
- ( س ) ومنه حدیث خالد رضی الله عنه « أعطاهُم عُلْبَةَ الحَالِب » أی القـــدح الذی يُحْلب فيه .
- ﴿ علت ﴾ (س) فيه « ما شَبِع أَهْلُه من الْخَمِيرِ العَليِثِ » أَى الْخَبْرِ المَخْبُوزِ من الشَّعيرِ والسَّلْت. والعَلْثُ والعُلاَثَةُ : الْخَلْط. ويقُال بالغين المعجمة أيضاً.
  - ﴿ علج ﴾ [ ه ] فيه « إِنَّ الدُّعاء ليَلْقَ البَلاَّء فيَمْتَلْجِأَن » أَى يَتَصارَعان .
- (ه) ومنه حديث على « أنه بَعَث رَجُلَين فى وجْه ٍ وقال : إنَّكَمْ عِلْجَان فَعَالِجًا عَن دينكما » العِلْج : الرَّجُل القَوى الضَّخْمُ . وعَالِجًا : أى مارساً العمل الذى نَدَبْتُكَمْ إليه واعْمَلا به (١٠) .
- \* وفي حديثه الآخر « ونَنِي مُعْتَلَجَ الرَّيب مِن الناس » هو مِن اعْتَلَجَ الأَمُواجُ إذا الْتَطَمَت، أو من اعْتَلَجَت الأرضُ إذا طال نَباتُها .
- \* وفيه « فأتَى عبدُ الرحمن بن خالد بن الوليد بأربعة أعْلاج من العَدُوّ » يُريد بالعِلْج الرَّجُلَ من كُفَارَ العَجم وغيرهم ، والأعْلاج : جُمْعُه ، ويُجْمَع على عُلُوج ، أيضا .
- \* ومنه حديث قَتْل عمر « قال لابن عباس : قد كُنْتَ أنت وأبوك تُحَبِّان أن تَكُثُرَ المُلُوجُ بالمدينة » .
  - \* ومنه حديث الأسْلَمِيّ « إنَّى صاحب ظَهْرِ أعالجهُ » أَى أُمارِسُه وأكارِي عليه .
    - \* ومنه الحديث «عالَجْتُ امْرَأَةً فأَصَبْتُ منها » .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « ويحتمل أن يكون « إنكها عُلَّجان » بضم العين وتشديد اللام . والعُلَّج ، مشدد اللام ، والعُلَج ، مخفَّفه : الصِّرِّيع من الرجال » .

- \* والحديث الآخر « مِن كَسْبه وعِلاَجِه » .
- \* وحديث العَبْد « وَلِيَ حرَّه وعِلاجَه » أَى عَمَله .
- \* ومنه حديث سعد بن عبادة «كلاً والذي بَعَثَك بالحق إنْ كُنْتُ لأعالجه بالسَّيف قبل ذلك » أَى أَضْرِ بُه .
- (ه) وحديث عائشة « لَمَّا مات أخوها عبد الرحمن بِطَر يق مكة فَجْأَةً قالت : مَا آسَى على شيء من أَمْرِه إلاَّ خَصْلَتَين : أنه لم يُعالِج ، ولم يُدْفَن حيث مات » أَى لم يُعالِجْ سَكُرة الموت فيكون كفَّارةً لذُنُوبه .

ويُروى « لم يُعَـالَج » بفتح الـــلام: أى لم يُمَرَّض ، فيـــكون قدْ نَاله من ألم المرض ما يُسكَفّر ذُنُوبه .

- \* رفى حديث الدُّعاء « وما تَحُوْيه عَوالِجُ الرِّمال » هى جَمْع : عالِج ، وهو ماتر أكم من الرِّمْل ودَخَل بعضُه فى بعض .
- ﴿ عَلَرَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى ﴿ هَلَ يَنْتَظِرِ أَهَلُ بَضَاضَةَ الشَّبَابِ إِلَا عَلَزَ القَلَقَ ﴾ العَلَزُ بالتحريك : خِفَةُ وَهَلَعُ يُصِيبِ الإِنْسان . عَلِزَ بالكسر يَمْلِزِ عَازَاً . ويُروى بالنُّون ، من الإغلان : الإظْهار .
- ﴿ علص ﴾ (س) فيه « مَن سَبَق العاطِس إلى الحُمْد أَمِن َ الشَوْصَ ، واللَّوْص ، واللَّوْص ، واللَّوْص ، واللَّوْص ، والْمِلْن ، وقيل التُّخَمَة .
- ﴿ علف ﴾ (ه) فيه « وَيَأْ كَلُونُ <sup>(1)</sup> عِلاَفَهَا » هي جَمْع عَلَف ، وهو ما تأكلُه الماشية ، مِثْل جَمَل وجِمَال .
- (س) وفي حديث َبنِي نَاجِيةَ « أَنهم أَهْدَوْا إلى ابن عَوْف رِحالاً عِلاَفِيَّة » العِلاَفِيَّة ُ: أَعظ الرِّحال ، أوّل مَن عَمِلَها عِلافٌ، وهو زَبَّانُ (٢) أبو جَرْم .
  - (١) في ١، واللسان « وتأكلون » وما أثبتناه من الأصل والفائق ٣ /٩٤ .
- (٣) فى الأصل: « ريّان » ، وفى ا : « رَبّان » وأثبتنا ما فى اللسان ، والفائق ٢ / ٣٥٤ ، وانظر حواشى ديوان مُحميد بن ثور ص ٧٧ .

#### ومنه شِعْر کَچَید بن ثُور:

# \* ترى العُلَيْفِيُّ عَلَيْهِ الْمُوكَدَا \*

الْمُكَيْنُ تَصْغير تَرَخِيمِ (١) للْملافيِّ ، وهو الرَّحْل الْمُسُوب إلى عِلاَف .

﴿ عَلَى ﴾ (ه) فيه « جَاءته امْرأَةٌ بابْن لها قالت : وقَدْ أَعْلَقْتُ عنه من العُذْرَة ، فقال : عَلاَم تَدْغَرْن أُوْلاَدَكُنَّ بهذه العُلُق ؟ » وفي رواية « بهـــذا العِلاَق » وفي أخرى « أَعْلَقْتُ عليه » .

الإعْلاقُ : مُعالجة عُذْرة الصَّبيِّ ، وهو وَجَع في حَلْقه وَوَرَمْ تَدْفَعُهُ أَمُّه بأَصْبعها أو غيرها . وحقيقة أعْلَقْتُ عنه : أَزْلْتُ العَلُوق عنه ، وهي الدَّاهيّة . وقد تقَدَّم مَبْشُوطاً في العُذْرة .

قال الخطَّابي : المحدُّثُون يقولون : « أَعْلَقْت عليه » و إنما هو « أَعْلَقْت عنه (٢) » : أَى دَفَعْت عنه . ومعنى أَعْلَقَت عليه: أورَدْتُ عليه العَلُوق ، أَى ما عَذَّبَتُه به من دَغْرِ ها .

\* ومنه قولهم « أَعْلَقْتُ عَلَىَّ » إذا أَدْخَلْتُ يَدَى في حَلْقي أَتَقَيَّنَا .

وجاء فى بعض الرِّوايات « العِلاَق » وإنما المعْر وف «الإغلاق » وهو مصدر أعْلَقْت ، فإنْ كان العِلاق الاسم فيجوز ، وأمَّا المُلُق فجمع عَلُوق .

- (ه) وفي حديث أم زَرْع « إن أَنْطِق أَطَلَق ، وإن أَسْكُت أَعَلَقْ » أَى يَثْرَكَنى كَالْمَلَقَة ، لا مُشَكَة ولا مُطَلَّقة .
  - (س) وفيه « فَعَلِقَتِ الأَعْرَابُ به » أَى نَشِبُوا وَتَعَلَّقُوا . وقيل : طَفَقُوا .
    - \* ومنه الحديث « فَعَلِقُوا وَجْهَهَ ضَرَبًا » أَي طَفَقُوا وَجَعَلُوا يَضْرِبُونه .
- (س) وفى حديث حَليمة « رَ كِبْتُ أَتَانًا لَى خُرِجَتُ أَمَامَ الرَّكِ حتى مَا يَعْلَقُ بِهَا أَحَدُ منهم » أى مايتَّصل بها و يَلْحَقُهُا .
- \* وفى حديث ابن مسعود «أن أميراً بمكة كان يُسَلِّم تَسْليمتَين ، فقال : أنَّى عَلِقَهَا ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يفعلها » أى من أبن تَملَّمها ، وممن الخَدَها ؟

<sup>(</sup>۱) في ۱: «تصغير تعظيم» . (۲) قال الهروى : «وقد تجىء على ممعنى عن . قال الله عزوجل : « الذين إذا اكْتالُوا على الناس يَسْتَو ْ فُون » أى عنهم » .

(ه) وفيه « أنه قال : أدّوا العَلائق ، قالوا : يا رسول الله ، وما العَلائق ؟ » وفي رواية في قوله تعالى : « وأن كحوا الأيامي مِنْكُم ، قيل يا رسول الله : فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضي عليه أهْلُوهم » العَلائق : الْمُهور ، الواحِدة : عَلاقة (١) ، وعَلاَقة المَهر : ما يَتَمَلَّقُون به على الْمُتَزَوِّج .

(س) وفيه « فَعَلَقِت منه كُلَّ مَعْلَق » أَى أُحَبَّها وشُغفِ بها . يقال : عَلِق بقَلْبِهِ عَلاقةً ، بالفتح ، وكل شيء وقَع مَوْقِعَه فقد عَلِق مَعالقِهَ .

\* وفيه « من تَمَلَّق شيئًا وُكِلَ إليه » أى من عَلَّق على نفسه شيئًا من التعاويد والتَّمَائم وأَشْباهِها مُعْتقدا أنها تَجْلِب إليه نَفْعًا ، أو تَدْفع عنه ضَرَّا.

(سَ) وفي حديث سعد بن أبي وقّاص .

#### \* عَيْنُ فَابْكَى سَامَةَ مَنَ لُوئَى ۖ \*

فقال رجَل :

#### \* عَلِقَتْ بِسَامَةَ الْعَلَاقَةُ (٢) \*

هي بالتشديد : الَّذِيَّة ، وهي العَلُوق أيضاً .

\* وفى حديث المقدام « أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ الرجُل من أهل الكتاب يَتَرَوَّج المرأة وما يَمْلَق على يَدَيْهَا الخُوط ، وما يَرْغَب واحد عن صاحبه حتَّى يموتا هَرَماً » قال الخر بي : يقول من صِغَرِها وقلَّة رِفْقِها ، فيصْبر عليها حتى يَمُوتا هَرَماً . والمُراد حَثُّ أصحابه على الوصيَّة بالنِّساء والصَّبر عليهن أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بِنِسائهم .

(ه) وفيه « إنَّ أرواح الشُّهداء في حَواصِل طَيْرٍ خُضْرٍ نَعْلُق من ثمبار الجنه » أي تأكُل . وهو في الأصْل للإبل إذا أكلَت العِضاء . يقال عَلَقَتْ نَعْلُق عُلوقاً ، فنُقلَ إلى الطَّيْر .

( ه ) وفيه « ويجتزئ بالعُلْقَة » (٢) أي يَكْتَفِي بالبُلْغة من الطَّمَام .

<sup>(</sup>١) بفتح العين ، كما فى القاموس . ﴿ ٢) انظر اللـــان ( علق ــ فوق ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « فتجتزئ ... أى تكتنى » وفى اللسانوالهروى: « وتجتزى ، وأثبتنا مافى ا والفائق ١/٥٧٥ وقد أخرجه الزمخشرى من صفة النبى صلى الله عليه وسلم .

- \* ومنه حديث الإفك « وإنَّمَا يَأْ كُلْنَ الْمُلْقَةَ مِن الطَّمَامِ » .
- \* وفى حـــديث سَرِيَّة بنى سُلَيم « فإذا الطَّــيْر تَرْمِيهِم بالعَلَق » أى بِقِطَع الدم ، الواحدة : عَلَقَة .
  - \* ومنه حديث ابن أبي أوْفَى « أنه بَزَق عَلَقَةً ثُم مَضَى في صلاته » أي قِطْمَةَ دَم مُنْمَقِد .
- (س) وفى حديث عامر « خَيْرُ الدَّوَاءِ العَلَقُ وَالِحَجَامَةَ » العَلَق: دُويْبَةَ خَمْراهُ تَكُونَ فى الماء تَعْلَقَ بالبَدن و تَمُصُّ الدَّم، وهى من أدوية الحَلْق والأورام الدَّمَويَّة، لاَمْتِصاَ صِها الدم الغالب على الإنسان.
- \* وفى حديث حُذَيفة « فما بالُ هؤلاء الذين يَسْرِقُون أَعْلَاقَنَا » أَى نَفَائْسَ أَمُو اِلنَا ، الواحد: عِلْق، بالكسر . قيل : سُتمى به لتَعَلَّق القلب به .
- (ه) وفى حديث عمر « إنَّ الرجُل كَيْغالى بِصَداق الْمَرَأَتَه حتى يَكُون ذلك لها فى قَلْبه عَدَ اوةً ، يقول : جَشِمْت (١) إَلَيك عَلَق القِرْ بة » أَى تَحَمَّلْتُ لأَجْلِك كُلّ شَى حتى عَلَق القِرْ بة . وهو حَبْلُها الذى تُعَلَّق به . ويروى بالراء . وقد تقدم .
- ( ه ) وفى حديث أبى هُرَيْرة « رُبِيَ وعليه إزارٌ فيه عَلْق ، وقد خَيَّطه بالأَصْطُبَّة » العَلْق: الخَرْق ، وهو أن يَمُرُ ت بشَجَرة أو شوكة فتَعْلَقَ بثو به فتَخْرِقه .
- ﴿ علك ﴾ (س) فيه « أنه مرَّ برَجُل وبُرْ مَتُهُ تَفُور على النَّار ، فَتَناولَ مَهَا بَضْمَةً فَلَم يَزَلُ يَعْلِكُهَا حتى أَحْرِم فى الصلاة » أى يَمْضُنُها ويلوكها .
- (ه) وفيه « أنه سأل جَريراً عن مَنْزله ببيشَةَ فقال : سَهْلُ ودَ كُدَاك ، وحَمْضُ وعَلاك » المَلاك بالفتح : شَجَر يَذْبُت بناحية الحجاز ، ويقال له : العَلَك أيضا . ويُرْوَى بالنون وسيذكر · (علم علم ) \* في قصيد كعب :

غَلْبَاء وَجْناء عُلْكُومٌ مُذَكَّرَةٌ فَى دَفَّهَا سَعَةٌ قُدَّامَهَا مِيلُ المُلْكُوم : القَويَّة الصُّلبة ، يَصِف النَّاقة .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « وقد كُلُفّتُ إليك ... » .

- ﴿ عَلَى ﴾ ( ه ) فيه « أَتِى بِعُلاَلَة الشَّاة فَأَكُلَ مَهَا » أَى رَقِيَّة لَحْمَهَا ، يَقَالَ لِبَقِيَّة اللَّبَنَ فى الضَّرْع ، وبقيَّة قو ّة الشيخ ، وبقيَّة جَرْى الفَرس : عُلالة مُ وقيل : عُلالة ُ الشَّاة : ما يُتَعَلَّل به شيئًا بعد شيء ، من العَلَل : الشُّرِبِ بعد الشُّرِبِ
- \* ومنه حسديث عَقيل بن أبى طبالب « قالوا فيه َبقِيَّةٌ من عُلالة » أى بَقِيَّة من قُوتة الشيخ .
- \* ومنه حديث أبى حَثْمة يَصِفُ التَّمْرَ « تَعِلَةُ الصَّبِيِّ وِقِرَى الضَّيف » أَى مايُعَلَّل به الصي لِيَسْكُت .
- (س) وفى حديث على « مِن جَرِيل عَطائك المُعْلُول » يُر يد أَنَّ عَطاءَ الله مُضاعَف ، يَعُلُّ بِعَلُ

#### \* ومنه قصيد كعب:

# \* كَأَنَّهُ مُنْهَلُ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ \*

- (ِس) ومنه حـديث عطاء أو النَّخَعِىّ فى رجل ضَرب بالعصاَ رجلا فقَتله قال : « إذا علَّه ضَرْبًا فَفيه القَوَد » أى إذا تابَع عليه الضَّرْب ، من عَلَلِ الشُّرب .
- ( ه ) وفيه « الأنبياء أوْلَادُ عَلَّاتٍ » أوْلَادُ العَلَّاتِ : الذين أَمَّهَاتُهُم نُخْتَلَفَةٌ وأَبُوهُم واحِدْ. أَرادَ أَنَّ إِيمَانَهُم واحِدْ وشرائِعَهُم نُخْتَلِفَة .
- [ه] ومنه حديث على « يَتَوَارَثُ بَنُو الأَعْيان مِن الإِخْوَة دُون بَنى العَلَّات » أَى يَتَوَارِثُ الإِخْوة للأب إذا اجتمعوا معهم . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفى حديث عائشة « فِكَانَ عبدُ الرحمن يَضْرِبُ رِجْلَى بِعِلَّةَ الرَّاحِلَةِ » أَى بسَبهِما ، يُظْهِرُ أَنه يَضْرب جَنْبَ البعير برجْلِه ، وإنَّمَا يَضْرب رجْلِي .
  - ( ه ) وفي حديث عاصم بن ثابت .

\* ماعِلَّتي وأنا جَالَا ناَ بِلُ \*

أَى مَاعُذْرِى فِي تَرَكَ الجِهادِ وَمَعِي أَهْبَةُ القِتَالَ ؟ فَوَضَعِ العِلَّةِ مَوْضِعَ الْعُذْرِ .

- ﴿ علم ﴾ ﴿ فِي أَسِماء الله تعالى « العليم ُ » هو العالم اللّحيطُ عِلْمُهُ بجميع الأشياء ظاهِرهاو باطِبها، وَقِيقِها وَجَلِيلِها ، على أَتَمَ الإِمْكان . وقَعِيل من أَبنية الْمُالغَة .
  - ( ه ) وفيه ذكر « الأيَّام المعلومات » هي عَشْرُ ذي الحِحَّة ، آخرها يوم النَّحْر .
- ( ه ) وفيه « تكون الأرضُ يومَ القيامةِ كَقُرْصَةِ النَّـقِيِّ ، لِيسَ فيها مَعْلَمُ لأَحَد » المُعْلم : المُعْلم : الأثر ، ماجُعِل عَكَرْمةَ للنَّطُرة والْحَلم والْحَلم الحرَم ومَعالِله المَضْروبة عليه . وقيل : المُعْلم : الأثر ، والعَلم : المنارُ وَالْحِبَل .
  - ومنه الحديث « لَيَنْزَلَنَّ إلى جَنْبِ عَلَم » .
- (س) . وفي حديث سُهيل بن عمرو «أنه كان أعْلَمَ الشَّفَةِ » الأَعْلَمَ : المَشْقُوق الشَّفَة العُلْما ، والشَّفَةُ عَلْماء.
- \* وفى حديث ابن مسعود « إنك عُلَيِّم مُعَلَم » أَى مُلْهُمَ للصَّوَابِ واللَّهِ ، كَقُولُه تَعَالَى «مُعَلَمُ " تَجْنُونُ » أَى لَه مِن يُعَلِّمه .
  - وفى حديث الدَّجّال « تَعلَّموا أنَّ ربَّكم ليس بأغور » .
- \* والحديث الآخر « تَمَلَّمُوا أَنه ليس بَرَى أحدُ منكم ربَّه حتى يموت » قيل (أ) هذا وأمْثالُه بمعنى اعْلَمُوا .
- ( ه ) وفى حديث الخليل عليه السلام أنه يَحْمِل أَبَاه ليَجُوزَ به الصّراطَ ، فيَنْظر إليه فإذاهو عَيْلَامْ أَمْدَرُ » العَيْلاَم : ذكر الضّباع ، والياء والألف زائدتان .
- (س) وفي حــديث الحجّاج « قال لِحَافِر البئر : أَخْسَفُتَ أَمْ أَعْلَمْت؟ » يقال : أَعْلَمُ الْحَافِرُ إِذَا وَجَد البِئر عَيْلَماً : أَى كثيرة الماء ، وهو دُون الخشف .
- ﴿ علن ﴾ \* في حديث المُلاعَنَة « تلك المرأةُ أَعْلَنتُ » الإعْلان في الأصل: إظهار الشيء، والمراد به أنَّها كانت قد أظهرت الفاحِشة . وقد تكرر ذكر الإعدلان والاستيعالان في الحديث.

<sup>(</sup>۱) في ۱: «كُلُّ ».

\* ومنه حديث الهجرة « ولا يَسْتَعْلِنُ به ولسنـا يَمْقَرِّين له » الاسْتِعــلان : أَى اَلَجِهْرُ بِدِينه وقراءته .

(علند) (ه) في حديث سَطِيح . \* تَجُوبُ بِيَ الْأَرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَحَنْ \*

العَلَمْداة : القويَّة من النُّوق .

(علم في علم في دعائه عليه السلام على مُضَرَ « اللهم اجْمَامًا عليهم سِنينَ كَسِنى يُوسُفَ ، فَانْتُكُوا بالجوع حتى أَكُوا العِلْهِن » هو شيء يَتَخْذُونه في سِني (١) الحِجَاعَة ، يَخْلِطون الدَّمَ بأوْ بَارِ الإِبل ثم يَشُو ُونه بالنَّار ويأكلونه . وقيل : كانوا يَخْلِطون فيه القِرْدَان . ويقال للقُرَاد الضَّخْم ، عِلْهِن . وقيل : العِلْهِنُ شيء يَنْبُت بِبلادِ بني سُكَيم له أصل كأصل البَرْدِي .

( ه )ومنه حديث الاستسقاء .

ولاَ شَيء مِمَّا يَأْ كُلُ الناسُ عِندِناً سِوَى اَلَحْنظُلِ الْعَامِيِّ وَالْعِلْهِزِ الْفَسْلِ وَلَا شَيء مِمَّا يَأْ كُلُ النَّاسُ إِلاَّ إِلَى الرُّسْلِ وَلَيْنَ فِرَارُ النَّاسُ إِلاَّ إِلَى الرُّسْلِ وَلَيْنَ فِرَارُ النَّاسُ إِلاَّ إِلَى الرُّسْلِ

\* ومنه حديث عِـكُرْمة «كان طعامُ أهل الجاهلية العِلْهِر » .

﴿ علا ﴾ [ ه ] في أسماء الله تعالى « العَلَقُ والْمُتعالى » فالعَلَقُ : الذي ليس فوقَه شيء في المرتبة (٢٠ والمُلكَمُ ، فَعِيل بمعنى فاعِل ، من عَلا يَعْلو .

والْمُتَمَالَى : الذَّى جَلَّ عن إِفْكَ الْمُنْتَرِينَ وعَلا شَأْنَه . وقيل : جَلَّ عن كُلِّ وَصْفٍ وثناء . وهو مُتَفاعل من العُلوِّ ، وقد يكون بمعنى العالى .

(س) وفي حديث ابن عباس « فإذا هو يَتَعلَّى (٢) عنَّى » أي يتَرَفُّع عَلَىَّ .

(س) وحدیث سُکیْعة « فلماً تَعَلَّتْ من نِفاسها » ویرُوی « تَعالَت » : أی ارْتَفَعَتْ وطَهُرَت . ویجوز أن یکون من قولهم : تَعَلَّی الرجـلُ من عِلَّتـه إذا برأ : أی خَرَجَتْ من نِفاسِها وسَلِمِت .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « سنين » وأثبتنا ما في ا ، واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٢) في ١ : « الرُّتبة » . (٣) في ١ : « يتمالَى » .

- (س) وفيه « اليَدُ العُلْيا خير من اليَد السُّفْلَى » العليا : المُتَعَفِّفَة ، والسُّفْلى : السَّائلة رُوى ذلك عن ابن ُعمر ، وَرُوى عنه أنها المُنْفِقة ُ . وقيل : العُلْيا : المُعْطِية ، والسُّفْلَى : الآخِذَة . وقيل : السَّفْلى : المانِعَة ُ .
- (ه) وفيه « إِنَّ أهل الجنة ليتَراءوْنَ أهْلَ عِلَّيْين كَا تَرَوْنِ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفْق الساء » عِلَيْتُون : اسم للساء السابعة . وقيل : هو اسمْ للديوَان الملائسكة الحَفظَة ، تُرْفَع إليه أعمالُ الصالحين من العباد .

وقيل : أراد أُعْلَى الأَمْكِنَة وأَشْرَفَ المرَاتِبِ وأَقْرَبَهَا من الله في الدار الآخرة . ويُمُوّبِ بالحروف والحركات كقِنَسْرِين وأَشْباهِمِا ، على أنه جَمْعُ أَوْ وَاحِد .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود « فلمَّا وضعتُ رِجْلَى على مُذَمَّرِ أَبِى جَهَلَ قَالَ : أَعْلِ عَنَّجْ » أَى تَنَحَّ عَنِّى ، يقال : أَعْلِ عَن الوسادة وعَالَ عَنها : أَى تَنَحَّ ، فإذا أردْت أَن يَعْلُوها قلت : اعْلُ على الوِسادة ، وأراد بِعَنَّجْ : عَنِّى ، وهى لغة قوم يَقلِبون اليا ، فى الوقف جما .
- (س) ومنه حديث أُحُد « قال أبو سُفيان لمَّا انْهُزَم للسلمون وظَهَرُوا عليهم : اعْلُ هُبَلُ، فقال عُمَر : الله أعْلَى وأَجَل ، فقال لِعمر : أنْعمَت ، فَعَالِ عنها » كان الرجل من قريش إذا أراد البيداء أمْر عَمَد إلى سَهْمَين فَكتَب على أُحَدِها : نَعَ ، وعلى الآخر : لا ، ثُمَّ يتقدّم إلى الصَّنَم ابتيداء أمْر عَمَد إلى سَهْمَين فَكتَب على أُحَدِها : نَعَ ، وعلى الآخر : لا ، ثُمَّ يتقدّم إلى الصَّنَم ويُجيل سِهامَه ، فإنْ خرَج سَهُم نَعَم أَقْدَم ، وإن خرَج سَهُم لَا امْتَنَع . وكان أبو سفيان لمَّا أراد أخروج إلى أُحد اسْتَفْتَى هُبَل ، فحرَج له سهم الإنعام ، فذلك قولُه لِعُمر : « أَنْعَمَت ، فعال عنها » : أخروج إلى أُحد اسْتَفْتَى هُبَل ، فحرَج له سهم الإنعام ، فذلك قولُه لِعُمر : « أَنْعَمَت ، فعال عنها » : أى تَجَاف عنها ولا تَذْ كرها بسُوء ، يعني آلِهَهم .
- (س) وفي حــدبث قَيْـلة « لا يزال كَـْمُبُكِ عاليا » أي لا تَزالِينَ شَرِيفة مُرْ تَفَعة على من يُعادِيك .
- \* وفي حديث حَمْنَهَ بنتِ جحش «كانت تَجْدَس في المِرْ كَنِ ثُم تَخْرُج وهي عَالِيَةُ الدَّم » أي يُملُو دَمُها الماء .
- (س) وفي حــدبث ابن عمر « أُخَذْت بِعاَ لِيَة رُمْح » هي ما يَلِي السِّنان من القَناة ، والجَّمْع : العَوالي

- (س) وفيه ذِكر « العَالِيَة والعَوالِي » في غيير موضع من الحديث. وهي أماكِنُ بأعْلَى أراضِي المدينة ، والنِّسبَةُ إليها : عُلُوِي ، على غير قياس ، وأَدْنَاها مِن المدينة على أربَعة أمْيال ، وأَبْعَدُها من جِهَة نَجُدْ ثَمَانِيةٌ .
  - \* ومنه حدیث ابن عمر « وجاء أغرَ ابِيٌّ عُلْوِيٌّ جَافٍ » .
  - \* وفي حديث عمر « فارْتَقَى عُلِّيَةً » هي بضم العين وكسرها : الغُرفة ، والجمع : العَلاَليّ .
- (س) وفى حديث معاوية « قال لِلَبِيد الشّاعر : كُمْ عطاَوْك ؟ قال : ألفان وَخَمْسمائة . فقال: ما بَالُ العِلاَوة بين الفَوْدَ يَن ! » العِلاَوَة : ما عُولَى فَوْق الحِمْل وَزِيد عليه .
  - \* ومنه « ضَرب عِلاَوَتَه » أَى رأْسَه . والفَوْدَانِ : العِدْلاَنِ .
  - (س) وفي حديث عطاء في مَرْبِطِ آدمَ عليه السلام « هَبَطَ بِالْمَلاَة » وهي السِّنْدَانُ .
    - (س) وفي شعر العباس رضي الله عنه، يَمْدَح النبي صلى الله عليه وسلم :

حَتَّى احْتَوَى بَيْنُكَ الْمَهْمِنُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْيَا تَحْتَهَا النَّطُقُ

عَلْيَاء : اسم للمكان المرتفع كاليَفاع (1) ، وليْست بتأنيث الأعْلَى لأنَّها جاءت مُنَكَّرَة ، وفَهْلاء أَفْعَل يَلْزَمُها التَّهْريف .

- \* وفيه ذكر « المُلَى » بالضّم والقَصْر : موضع من ناحِيـة وَادِى القُرَى ، نزَله رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تَبُوك . وفيه مسجد .
  - (س) وفيه « تَعْلُو عنه العَينُ » أَى تَذْبُو عَنه ولا تَلْصَق به .
  - \* ومنه حديث النجاشي « وكانوا بهم أعْلَى عَيْناً » أي أَبْصَرَ بهم وأعْلَم بِحَالِهِم .
- (س) وفيه « من صام الدَّهر ضُيِّقَتْ عليه جهنم » حَمَل بعضهم هذا الحديثَ على ظاهره ، وجمَله عُقُوبةً لِصائم الدهر ، كأنه كره صَوْم الدهر ، ويَشْهد لذلك مَنْعُه عبدَ الله بن عَمْرو عَن صوم الدهر وكراهيتُه له ، وفيه بُعْدُ ؛ لأنَّ صوم الدهر بالجملة قُرْ بَة ، وقد صامه جماعة من الصحابة والتابعين، فما يَسْتَحِق فاعِلُه تَضْدِيقَ جهنمَ عليه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «كالبقاع » . والتصحيح من ا ، واللسان ، والفائق ١٠٣/١ ·

- وذهب آخرون إلى أن « عَلَى » هاهنــا بمعنى عن : أَى ضُيَّقَت عنــه فلا يَدْخُلها ، وعَن وطَلَى يَتَدَاخُلان .
- (س) ومنه حديث أبى سفيان « لولاً أن بأثرُوا عَلَى الكَذب لَكَذَبْت » أَى يَرْوُوا عَنَى .
- \* ومنه حديث زكاة الفطر « على كلِّ حُر ۗ وَعَبْد صاغ » وقيل : « على » بمعنى مع ، لأنَّ العَبْد لا تَجَب عليه الفِطْرة ، وإنَّمَا تجب على سَيِّده ، وهو في العَربيَّة كثير .
- \* ومنه الحــديث « فإذا انْقَطَع مِنْ عَلَيْهِــا رَجَع إليه الإيمان » أى من فوقِهـا . وقيل : من عندها .
- (س) وفيه «عليكم بكذا» أى افعلوه ، وهو اسم للفعل بمعنى خُذْ. يقال: عليك زَيداً ، وعليك نريد: أى خُذْه . وقد تـكرر في الحديث .

# ﴿ باب العين مع الميم ﴾

- (عد) (ه) في حديث أم زَرْع « زَوْجِي رَفِيعُ العِمَاد » أَرَادَت عِمَاد بَيْتِ شَرَفه ، والعَرب تَضَع البَيْت موضع الشَّرَف في النَّسَب والحسَب . والعِمَادُ وَالعَمودُ : الخَشَبة التي يَقُوم عليها البيْتُ .
- (ه) ومنه حدیث عمر « یأتی به أحَدُهُم علی عَمُود بطْنه » أرادَ به ظَهْرَه ، لأنه ُیمْسِك البطن ویُقَوِّیه ، فصار کالعَمود له . وقیل : أراد أنه یأتی به علی تَعَب ومَشَقَّة ، وإن لم یسکُن ذلك الشیء علی ظَهْره ، وإنما هو مَثَل .
  - وقيل : عَمُو د البطن : عَرْق كَمْتَدُّ من الرَّهَابة إلى دُوَيْن السُّرَّة ، فَكُأْ ثَمَا حَمَله عليه .
- (ه) وفى حديث آبن مسعود « إنَّ أبا جهل قال لمَّا قَتَله : أَعْمَدُ مِن رَجُلِ (١) قَتَله قومُه » أى هل زادَ على رجل(١) قتله قومُه ، وهل كان إلَّا هذا ؟ أى إنَّه ليس بعار ﴿

<sup>(</sup>١) فى الهروى واللسان : « سيِّد » .

وقيل: أَعْمَدُ بَمِعنى أَعْجِبُ ، أَى أَعِجِب من رجل قَتله قومُه . تقول: أَنا أَعْمَدُ مِن كَذَا : أَى أَعْجَبُ منه .

وقيل: أَعْمَدُ بمعنى أغضب ، من قَولهم: عَمْدَ عليه إذا غَضِب.

وقيل: معناه: أَتَوَجَّع وأشْتكِي، من قولهم: عَمِدَ فِي الأَمْرِ فَعَمِدْتُ : أَى أَوْجَعَنى فَوَجِمْتُ. والمرادُ بذلكِ كُلِّهِ أَن يُهُوَّن على نفْسه ماحَلَّ به من الهلاك، وأنه ليس بعارِ عليه أن يَقْتُدُلَه قومه.

- (ه) وفي حديث عمر « إنَّ نَادِبتَه قالت : وَالْعَرَاهُ . ! أَقَامِ الْأُوْدَ وَشَنَى الْمَمَد » الْمَمَد بَالْتَحْرِيكِ: وَرَأْمٌ وَدَبَرُ يَكُونِ فِي الظَّهْرِ ، أَرادتُ أَنه أَحْسَنِ السّيَاسَة .
  - ﴾ ومنه حديث على « يله ِ بلَاه ُ فلان فلَقَد قَوَّم الأَوْدَ وَدَاوَى العَمَدَ ».
- \* وفى حديثه الآخر «كم أُدَارِيكُم كما تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِدَةُ » البِكَارُ : جَمْع بَكُر ، وهو الفَتِيُّ مِن الإبل ، والعَمِدَة من العَمَد : الوَرَم والدَّبَر . وقيل : العَمِدة التي كَسَرَها يُقُلُ جَمْلِها .
- \* وفى حديث الحسن وذكر طَالِب العلم « وأَعْمَدَتَاهُ وَجُلاه » أَى صَيَّرَتَاهُ عَمِيداً ، وَهُو الْمَريض الذي لا يَسْتَطيع أَن يَشْبُتَ على المُكَانِ حَتَى يُعْمَدُ مِن جَوانِبه ؛ لطُول اغْمَاده فى القِيام عليهما . يقال : عَمَدُت الشيء : أَقْمَتُه ، وأَعْمَدْتُه : جَمَلْت يَحْتَهُ عِمَاداً . وقوله : « أَعْمَدَتَاه رَجُلاه » على لُغَة مِن قال : أكلونى البراغيث ، وهى لغة طَيّ .
- (عمر) (س) فيه ذكر «العُمْرة والاعتمار» في غَير مَوضع. العُمُرة: الرّيارةُ. يقال: اغْتَمر فهو مُعْتَمِر: أي زَارَ وَقَصَد، وهو في الشّرع: زيارة البَيْت الحرام بِشرُوط تَخْصُوصَة مَذْ كورة في الفقْه.
- \* ومنه حديث الأسود « قال: خرجْنا ُعَمَّارا فلمَّا انصرَفْنا مَرِدْنَا بِأَبِي ذر ، فقال: أَخَلَقْتُمِ الشَّمَّتَ وَقَضَيْتِم التَّفَتُ » مُعَمَّارا: أي مُعْتَمِرين .

قَالَ الرَّحْشَرَى : «وَلَمْ يَجِى ُ فَيَا أَعْلَمْ عَمَرَ بَعْنَى اعْتَمَر ، ولسكن ُ عَمَر اللهُ إِذَا عَبُده ، وَعَمَر ُ فَلان رَكْمَتَيْنَ إِذَا صِلاَيْهُمَا ، وهو يَعْشُرُ رَبَّهُ : أَى يُصَلِّى ويَصُوم ، فيحتَمِل أَن يكون العُمَّار جَمْع عَامِرٍ ( ٢٨ ـ النهاية ـ ٣٠ ) مِن عَمَر بمعنى اعْتَمرَ وإن لم نَسْمَعه ، ولعلَّ غيرنا سَمِعَه ، وأن يكون ممَّا اسْتُفيل منه بعضُ التَّصاريف دُونَ بعض ، كما قيل : بَذَرُ ويَدَعُ وينْبَغَى ، في المسْتَقْبَل دون الماضي ، واسمَى الفاعِل والمفعول » .

- (ه) وفيه « لاَ أَتَعْمِرُوا ولاَ تَرُ قِبُوا ، فَمَن أَعْمِرُ شَيْئًا أُو أَرْقِبَهُ فَهُو لَه ولورثَته من بَعْده » وقد تسكرر ذكر العُمْرَى وَالرُّقْبَى في الحديث . يقال : أَعْمَرْتُهُ الدارَ مُعْرَى : أَى جَمَلَتُهَا لَهُ يَسْكُنُهَا مُدَّة عُمْرِه ، فإذا مات عادت إلى ، وكذا كانوا يَفعلون في الجاهلية ، فأبطل ذلك وأعْلَمْهم أنَّ مِن أَعْمِرُ شَيْئًا أُو أَرْقِبَه في حياته فهو لورَثَتِهِ من بَعْدُه وقد تَعاضَت الرواياتُ على ذلك . والفُقهاء فيها مُخْقِلِفُون ، فَهُم من يَعْمَلُ بظاهر الحديث ويَجْعُلها تَعليسكا ، ومنهم من يَعلها كالهاريَّة ويَتأوّل الحديث .
- (ه) وفيه «أنه اشترك من أغرابي حَمْل خَبَط، فلمَّا وَجَب البيع قال له: اخْتَرْ، فقال له الأعرابي: عَمْرَك الله بَيِّعَا (١) أى أسأل الله كَفْميرك وأن يُطِيل عُمْرك. والعَمْر بالفتح. الْعُمْر، ولا يقال فى القسم إلا بالفتح، وبيّعاً: منصوب على التمييز: أى عَمْرَك الله من بَيِّع.
- \* ومنه حديث َلقيط « لَمَمْرُ إلَهُك » هو قَسَم ببقاء الله ودَوَامه ، وهو رفْ م ُ بالابتداء ، والخبر عدوف تقديرهُ : لَمَمْرُ الله قَسَمى ، أو ما أُقسِم به ، والسلاَم للتَّو كيد ، فإن لم تأت بالسلام نَصَعْبَتَه فَصْبَ المصادر فقلْت : عَمْرَ الله ، وعَمْرَكَ الله َ . أى بإقرارك لله وتَممِ يرك له بالبقاء .
- ( ه ) وفى حــديث محمــد بن مَسْلَمة ونُحَارَ بَته مَر ْحبــاً « مارأيت حَر ْباً بَين رجُلين قَبْلَهُما

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « عمر َكُ الله من أنت؟ وفي رواية أخرى « عمَّرَكُ اللهُ بيَّعاً » قال الأزهرى أراد : عمِّركُ اللهُ من بيِّع » .

مثلِمِما (١) قام كُلُّ واحِـد ممهما إلى صاحبه عند شَجَرة عُرْيَّة يَلُوذ بها » هي : العظيمة القَديمة التي أنّى عليها عُمْر طَـو بل . ويقـال للسِّدْر العظيم النَّابِت على الأبهـار : عُمْرِيُّ وعُـبْرِيُّ على النَّهـار . عُمْرِيُّ وعُـبْرِيُّ على التَّماقُب.

- (س) وفيه « أنه كتب لعمائر كلب وأخلافها كتاباً » العائر : جمعُ عَمارة بالفتح والكسر ، وهي فَوق البَطْن من القبائل : أو ُلها الْشَعْبِ ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، ثم البَطْن ، ثم الفَخِذُ . وقيل : العَارة : الحَيُّ العظيم يُمكِنهُ الانْفراد بَنَفْسه ، فن فَتَحَ فلالْتِفاف بعضهم على بعض كالعَمَارة : العِمامة ، ومَن كسر فلان بهم عمارة الأرض .
- (ه) موفيه « أوصانى جبريل بالسُّواك حتى خَشِيتُ على عُمُورِى » العُمُور : مَناَ بِت الْأَسْنان واللَّحَمُ الذي بَيْنَ مَغارِسها ، الواحد : عَمْر بالفتح ، وقد 'يضم .
- (ه) وفيه « لا بأس أن يُصَلّى الرجل على عَمَرَيَهُ » هما طَرَفاَ السُكُمَّيْن فيما فَسَرَهُ الفقهاء، وهو بفتح العين والميم ، ويقال: اعْتَمَو الرجل إذا اعْتَمَ بِعمامة ، وتُسَمَّى العمامة العَمارة بالفتح .
- (عمرس) (س) في حديث عبد الملك بن مروان «أَنْ أَنتَ من عُمْرُوسٍ رَاضِع! » المُمْرُوسِ بالضّم : الخرُوف ، أو الجددي إذا بَكَ فا المَدْق ، وقد يكون الضَّمِيف ، وهو من الإبل ماقد سمن وشَبع وهو رَاضع بَمْدُ .
- ﴿ عِسَ ﴾ \* في حسديث على « ألاَ وَإِنَّ معساوية قادَ لُمَّة من الغُواة وعَسَ عليهم الخَبَرِ » العَمْس : أن تُرِيَ أنك لا تَعْرِف الأمْر ، وأنت به عارِف . ويُروى بالغين المعجمة .
- \* وفيه ذكر « عميس » بفتح العين وكسر الميم ، وهو وَادْ بين مكة والمدينة ، نزَله النبي صلى الله عليه وسلم في مَمَرَه إلى بَدْر .
- (عمق) \* فيه لَو تَمَادَى لَى الشَّهِرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْتَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُهُم » اللَّهَمَّ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مثلها » والمتبت من ا ، واللسان ، والهروى .

- \* وفيه ذِ كر « العُمَق » بضم العين وفتح الميم ، وهو مَنزل عند النَّقِرَة لحاج العراق . فأما بفتــــ العين وسكون الميم فَوادٍ من أوْدِية الطَّائف ، نزَله رســول الله صلى الله عليــه وسلم لمَّــا حَاصرَها .
- (عمل) \* في حديث خيبر « دَفَع إليهم أرضَهم على أن يَمْتَمِلوها من أموالهم » الأعْمَال: افْتِمال، من العَمَال: أي أنَّهم يَقُومون بما تَحْتَاج إليه من عِمارة وزِرَاعهة و تَلْقيه وحِراسَة، ونحو ذلك .
- (س) وفيه « ماتَرَكْتُ بَمْد كَفَقَة عِيَالَى ومَوْنَة عامِلَى صَدَقَةٌ » أراد بِعياله زَوْجَاتِهِ ، وَ بِعالِم أَرْوَاجِه لأَنه لا يجوز رِنكَاحُهُنَّ فَحَرَتْ لَهْنَ النَّفَقَة ، فَإِيمَا خَصَ أَرْوَاجِه لأَنه لا يجوز رِنكَاحُهُنَّ فَحَرَتْ لَهْنَ النَّفَقَة ، فَإِيمَا خَصَ أَرْوَاجِه لأَنه لا يجوز رِنكَاحُهُنَّ فَحَرَتْ لَهْنَ النَّفَقَة ، فَإِيمَا خَصَ أَرْوَاجِه لأَنه لا يجوز رِنكَاحُهُنَّ فَرَتْ لَمْنَ النَّفَقَة ، فَإِيمَا خَصَ أَرْوَاجِه لأَنه لا يجوز رِنكَاحُهُنَّ فَرَتْ لَمْنَ النَّفَقَة ،

والعامل: هو الذي يتَولِّى أمور الرجل في مالِه ومِلْسكه وتَحَسَلِه ، ومنه قيل الذي يَسْتَخْرج الزَّكَاة : عامِسل. وقد تسكرر في الحسديث. والذي يأخُسده العامل من الأَجْرة بقسال له : مُعَالَة بالضم .

- \* ومنه حدیث عمر « قال لائن السَّمْدِی : خُذْ ما أُعْطِیتَ فَإِنی عَمِلْت علی عَهْد رسول الله صلی الله علیه وسلم فَمَمَّلَنی » أی أعطانی عَمَا لَتِی وأَجْرة عَلِی . یقال منه : أعْمَلْتُه وعَمَّلْتُه . وقد یکونُ عَمَّلْتُه بمعنی وَلِیَّتُهُ وجَمَلْتُه عاملا .
- \* وفيه « سُئل عن أولاد المُشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين » قال الخطّابي : ظاهر مُ هذا الكلام يوهم أنه لم يُقت السائل عنهم ، وأنّه ردَّ الأمْر في ذلك إلى علم الله تعالى ، وإنما معناه أنبهم مُلْحَقُون في الكفر بآبائهم ، لأن الله تعالى قد علم أنهم لو بَقوا أحياء حتى يكبروا لعملوا عمل الكفّار . وبدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها « قُلْت : بلا عمل ؟ قال : الله وضى الله عنها « قُلْت : بلا عمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » .

وقال ابن المبارك: فيه أنَّ كل مَوْلُود إنما يُولَد على فِطْرَتِهِ التي وُلدَ عليها من السعادة والشَّقاوة،

وعلى ما قُدِّر له من كُفْرٍ وإيمان ، فَكُلُّ مهم عامِل في الدُّنيا بالعمل المشاكل لِفِطْرته ، وصائر في العاقبة إلى ما فُطِر عليه ، فن عَلامات الشَّقاوة للطِّفْل أن بُولَد بين مُشركَبْن فيحْملانه على اعْتقاد دينهما ويُملِّفانه إيّاه ، أو يَعُوت قَبْل أن يَعْقِيل ويَصِف الدِّين ، فيُحْمَكُ لَهُ مُحُمِّكُم وَالدَيْه ، إذ هو في حكم الشريعة تَبَعْ لَهُما .

- \* وفي حديث الزكاة « ليْس في العَوامِل شيء » العَوامِل من البَقَر : جمع عامِلَة ، وهي التي يُستقى عليها ويُحْرَث و تُسْتَقَمَل في الأشغال، وهذا الحسكم مُطَّرَدٌ في الإبل.
- [ه] وفي حديث الشَّعْبِيِّ ﴿ أَنَّهُ أَتِيَ بِشَرَابٍ مَعْمُولُ ۚ ۚ قَيْبَ لِلْ َ هُو الذي فيه اللَّبِنَ والعَسل والنَّلْجِ .
- \* وفيه « لا تُعْمَل المَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثلاثة مساجد » أَى لا تُحَتُّ وتُساق . يقال : أعْمَلْت . الناقة فَعَملت ، وناقة أَيَّهُمَلَة أَ ، ونُوق يَعْمَلات .
- (ه) ومنه حديث الإسراء والبُراق « فَعَمِلت ْ بَأَذُنَيها » أَى أَسْرِعت ؛ لأنَّها إذا أَسْرِعتُ حرَّكَ أَذُنَيها لِشِدّة السَّبر .
- (ه) ومنه حديث لُقان « يُعمِلِ النَّاقَةَ والسَّاقَ » أَخْبَرَ أَنه قَوِى ٌ عَلَى السَّيْرِ رَاكِباً وماشياً ، فهو يَجْمع بين الأَمْرِ بْن ، وأنه حاذِق بالرُّ كوب والمشي .
- (عملق) (س) في حديث خَبّاب « أنه رأى ابنه مع قاص فأخَذ السَّوط وقال: أمَع العمالقَمة ؟ هذا قَرْن قد طلع » العمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بَقية قوم عاد ، الواحد: عمليق وعملاق . ويقال لمن يَخْدَع الناس ويَخْلُبهم : عملاق . والعَمْلَقَة : التَّعَمُّق في السكلام ، فشبّه القُصَّاص بهم ؟ لِما في بعضهم من السكرير والاستطالة على الناس ، أو بالذين يَخْدَعُسومهم بكلامهم ، وهو أشبَه .
- (عم) (ه) في حديث الفَصْب « وإنها لَنَخُلُ عُمُ " ) أي تامّة في طولها والْتِفافِيها ، واحِدتُها: عَمِهُ ، فسُسكِّن وأَدْغِم .
- ( ه ) وفى حديث أُحَيْحَة بن الْجَلَاحِ «كَنَّا أَهْلَ ثُمَّةً ورُمِّه ، حتى إِذَا اسْتَوَى على عُمَّةً .

أراد على طُوله واعْتِدال شَبابِهِ ، يقال للنَّبْت إذا طال : قد اعْتَمَّ . ويجوز « عُمُمِه » بالتَخفيف ، « وعَمَيه » ، بالفتح والتخفيف .

فأما بالضم والتخفيف فهو صِفَة بمعنى العَمِيم ، أو جمع عَمِيم ، كَسريرٍ وسُرُرٍ . والمعنى : حتى إذا اسْتوى على قَدَّه التَّام ، أو على عِظاَمِهِ وأعْضائِهِ التَّامَّة .

وأمَّا التَّشديدَة التي فيه عند مَن شَدّده فإنَّها التي تُز اد في الوقف ، نحو قولهم : هذا عُمَر ْ وَفَرَحِ ۗ ، فأجرَى الوصْل مُجْرِي الوقْف ، وفيه نظر .

وأما من رَواه بالفتح والتخفيف فهو مَصْدَرٌ وُصِف به .

- \* ومنه قولهم « مَنْـكَبُ عَمَرٌ » .
- (سَ) ومنه حديث لُقمان « يَهَب البَقَرةَ العَمَمَة (١) أي التَّامَّة الخَلْق.
- ومنه حديث الرؤيا « فأتيننا على رَوْضة مُعْتَمَّة » أى وَافية النَّبات طَو يلتو.
- (ه) ومنه حديث عطاء « إذا تَوضَأْتَ فَلِ نَعْمُ فَتَيَمَّمْ » أَى إذا لَم يَكُن فَى المـــاء وُضُوبِ تَامُّ فَتَيِمِّمَ ، وأَصلُه من العُموم .
- [ ه ] ومن أمثالهم « عَمَّ ثُوَبَاء النَّاعِسِ » يُضْرِب مَثلا للحَدَث يَخْدُث بَبَلْدة ، ثم يتَعَدّاها إلى سائر البُلدَان .
- (س) وفيه « سألت ُ رَبِّى أن لا يُهلِكِ أَمَّتِى بَسَنَةً بِمَامَّةً » أَى بِقَحْط عام يَمُ مُ جَمِيمهم . والباء في « بِعَامَّة » زائدة زيادتها في قوله تعالى « وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِخُادِ بِظُلْم » ويجوز أن لا تحكون زائدة ، ويكون قد أبدَل عامَّة من سنة بإعادة العامل ، تقول : مررَّت بأخِيك بقمرو ، ومنه قوله تعالى « قالَ اللَّذِينَ اسْتَحَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُصْفِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ » .
- \* ومنه الحديث « بادِرُوا بالأعمال سِتَّا ؛ كذا وكذا وخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُم وأَمْرَ العامَّة » أراد بالعامَّة القيامة ؛ لأنَّما تَمُ الناسَ بالموت : أي بادرُوا بالأعمالِ مَوْتَ أَحَدِكُم والقِيامَةَ .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : « العَمِيمة » وقال صاحب القاموس : « العَمَمُ \_ محرَّكَة \_ عِظَمُ الخَلْق في اللسان وغيرهم » .

(ه) وفيه «كان إذا أَوَى إلى مَنْزله جَزَّا دُخُولَه ثلاثة أَجْزاء : جُزْءا لله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لنفسه ، ثم جَزَّا جُزْءه بَيْنَهُ وبين الناس ، فيَردّ ذلك على العامَّة بالخاصَّة » أراد أن العامَّة كانت لا تَصِل إليه في هذا الوقْت ، فكانت الخاصَّة تُخْبر العامَّة بما سَمِعت منه ، فكانه أوْصَل الفوائيد إلى العامَّة بالخاصة .

وقيل: إِنَّ الباء بمغنى مِن : أَى يَجُعْلِ وقْت العامَّة بعْدَ وقت الخاصَّة وبدَلاً منهم . كقول الأعشى<sup>(١)</sup> :

عَلَى أَنَّهَا إِذْ رَأْتُدِي أَقَا ﴿ وُقَالَتَ مِمَا قَدْ أَرَاهُ بَصِيرًا

أى هذا العَشا مكان ذلك الإبصار ، وبَدَلُ منه (٢) .

\* وفيه « أَكْرِ مُوا عَمَّتَكُمُ النَّخَلَة » سَمَّاها عَمَّة الْمُشاكَلة فى أنها إذا قُطِع رأْسُها يَبِسَت ، كا إذا قُطِع رأْسُ الإنسان مات . وقيل : لأنَّ النَّخَلَ خُلِق من فضْلة طِينَة آدم عليه السلام .

\* وفى حــديث عائشة « اسْتَأَذَنَتِ النبى صلى الله عليه وسلم فى دُخول أبى القُمَيْس عليها ، فقال : انذنى له فإنه عَمَّج ِ » يُر يد عَمَّك من الرَّضاعة ، فأبدل كاف الخطاب جِياً ، وهى لُفَة قوم من اليمن .

قال الخطَّابي : إنما جاء هذا من بعض النَّقَلة ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يَتَكُلُّم إلاَّ باللُّنَّة العَاليَّة .

وايس كذلك ، فإنَّه قد تـكلُّم بَكَثير من لُغات المَرب ، مها قوله « ايس مِن امْبِرِ ّ امْصياَمُ ' في امْسَفَرِ » وغير ذلك .

(س) وفي حديث جابر « فَعَمَّ ذلك؟ » أي لِمَ فَعَلْته ، وعَنِأَى شيء كان؟ وأصله: عَن ما ، فَسَقَطَت أَلِفُ ما وأَدْغِمَت النون في الميم ، كقوله تعالى « عَمَّ يتَسَاءَلُونَ » وهذا ليس بابَها ، وإنما ذكر ناها لِلَفَظْمِا .

<sup>(</sup>١) هو الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس . ديوانه ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى وجها ثالثا ، قال : « والقول الثالث : فردّ ذلك بدلا من الخاصة على العامة ، أن بجعل العامّة مكان الخاصة » .

- ﴿ عَن ﴾ (ه) في حديث الحوض « عَرْضُه من مَقَامي إلى عَمَّان » هي بفتح العين وتشديد الميم : مدينة قَديمة بالشام من أرْضِ البَلْقاء ، فأمَّا بالضَّمُ والتَّحفيف فهو صُقْع عند البَحْرِيْن ، وله ذكر في الحديث .
- ﴿ عِمْهُ ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثُ عَلَى ﴿ فَأَيْنَ تَذُهُ هَبُونَ ، بِلَ كَيْفَ تَعْمُهُونَ ؟ ﴾ الْعَمَهُ فِي الْبُصِيرة كَالْعَمَى في البَصَر . وقد تـكرر في الحديث ·
- ﴿ عَا ﴾ [ ه ] في حديث أبي رَزِين « قال : يا رسول الله ، أَيْن كان ربَّنَا عَزَّ وجَلَّ قبل أن يَخْلُقَ خَلْقَه ؟ فقال : كان في عَمَاء ، تَحْتُهُ هُو الا وفَوقَه هُو الا » الْعَمَاء بالفتح والمدّ : السَّحاب . قال أبو عبيد : لا يُدْرَى كَيْف كان ذلك العَماء .

وفي رواية «كان في عَمَّا » بَالْقَصْر ، ومَعناه ليس معه شيء .

وقيل: هُوكُلُ أَمْرُ لَا تُدُرِّكُه عُقُولَ بَنِي آدمَ ، وَلَا يَبْلُعُ كُنَّهَهُ الْوَصْفُ وَالْفِطَنُ .

ولا بُدَّ في قوله « أين كان ربَّنا » من مُضاف محذوف ، كا حُذَف في قوله تعالى « هَلْ يَنْظُرُ وَنَ إِلاَّ أَنْ يَأْ تِيَهُمُ اللهُ عُ وَنحُوه ، فيكون التَّقدير : أَيْن كان عَرْش ربِّنا؟ . وبَدُل عليه قوله تعالى « وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء » .

قال الأزهرى : نحنُ نؤمِن به ولا نُككِّيفه بصفة : أي نُجُرى اللفظ على ما جاء عليه من غير تَأْويل .

- \* ومنه خديث الصَّوم « فإن عُمِّىَ عليكم » هكذا جاء فى رواية ، قيل : هو من العَماء السَّحابِ الرَّقيق : أى حال دُونه ما أعْمى الأبْصارَ عن رُؤْ يَتِهِ .
- \* وفي حديث الهجرة « لَأُعَمِّينَ على مَن ورَائِي » من التَّعْمِية والإِخْفاء والتَّلْبيس، حتى لا يَدْيَمَكُمُ أَحَد .
- ( ه س ) وفيه « من قُتُلِ تَحَت رَاية عِمِّيَّةً فِقِتْلَتُـهُ جاهليَّة » قيل : هو فِعِّيلة ، من العناء : الضَّلالة ، كالقِتال في العَصَبِيَّـة والْأَهْواء . وحكى بعضهم فيها ضمّ العين .
  - (ه) ومنه حديث الزُّ كَيْرِ « لِئِلاًّ كَمُوتَ مِيتَةً عِمِّيَّةٍ » أَى مِيتَةً فِتْنَةً وجَهالة .

- \* ومنه الحديث « من ُقتِل في عِمِّياً في رَمْي يكون بينهم فهو خَطأ » وفي رواية « في عِمِّية في رِمِّياً تَكُون بينهم فهو خَطأ » العِمِّياً بالكسر والتشديد والقصر : فِمِّيلَى ، من العَمَى ، كالرِّمِّياً ، من الرَّمْى ، والخصِّيصَى ، من التَّخْصِيص ، وهي مَصادِرُ . والمعنى أن يُوجَد بينهم قَتيل يَعْمَى أمرُه ولا يَنَبِين فا تِلْهُ ، فَحُـكُمه حُـكم قتيل الخطأ تَجِب فيه الدِّية .
- \* وَمَنْهُ الحَدَيْثُ الْآخِرِ ﴿ يَنْزُو الشَّيطَانُ بِينَ النَّاسِ فَيَكُونِ دَمَّا ( ) فِي عَمْياً ۚ فِي غَير ضَغْيِمَة ﴾ أي في غير جَهالة من غير حِقْد وَعَداوة . والعَمْياء : تأنيث الأعْمَى ، يُريد بها الضَّاللة والجهالة .
- (ع) ومنه الحديث « تعوّدوا بالله من الأعْمَيْين » هما السَّيل والحريق ؛ لِمَا يُصِيب مَن يُصِيبانِهِ من الخَيْرة في أمْره ، أو لأنَّهما إذا حَدَثا ووَقَعَا لا يُبقِيان مَوْضَّا ولا يَتَجَنَّبان شيئا ، كَالأَعْمَى الله على لا يَدْرى أين يَسْلُك ، فهو يَمُشنى حيث أدَّنَهُ رَجْلُه .
- ( ه ) ومنه حديث سَلُمان « سُئُل ما يَحِلِّ لنا من ذِمَّتِنا ؟ فقال : مِن عَمَاكَ إلى هُدَاك » أَى إِذَا ضَلَلْت طَرِيقاً أَحَدُثُ مَنْهُمْ رَجُلا حتى يَقِفَك على الطريق . وإنما رَخَص سَلُمان في ذلك ؟ لأنَّ أهل الذِّمَة كَانُوا صُولِحُوا على ذلك وشُرِط عليهم ، فأمَّا إذا لم يُشْرط فلا يجوز إلا بالأجرة . وقوله « من ذِمَّتنا » : أى من أهل ذمَّتنا .
- (س) وفيه « إن لناً المَعامِيَ » يُريد الأرض المجهولة الأعْفالِ التي ليس فيها أثرَ عِمارة ، وَأَحِدها : مَثْمَى ، وهو موضع العَمَى ، كَالمَجْهَل .
  - وفي حديث أم مُفْبَد « تَسَفَهُوا عَمَا يَتُهُم » العماية : الصَّلالة ، وهي فَعَالة من العَمَى .
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ أَنهُ مَهَى عَنِ الصَّلَاةَ إِذَا قَامَ قَائَمُ الظَّهِيرَةِ صَـَكَّةً تُعَىّ ﴾ يريد أشَدّ الهاجِرة . يقال : لَقِيتُه صَـكَّةً تُعَىِّ : أَى نِصْفَ النّهار في شِدّة الحرّ ، ولا يقال إلاَّ في القَيظ ؛ لأنَّ الإنسان إذا خرج وقتئذ لم يَقَدْر أَن يَملاً عَيْنَيه من ضَوء الشمس . وقد تقدَّم مبْسُوطا في حرف الصاد .
- ( ه ) وفى حسديث أبى ذَرِّ « أنه كان ُيغِـير على الصِّرْم فى عَماية الصُّبح » أى فى بَقيّة ظُلُمة اللَّيل.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ٢ ، ص ٩١ من هدا الجزء.

(ه) وفيه « مَثَلُ المنافق مَثَلُ شاة بين رَبِيضَيْن (١) ، تَعْمُو إلى هذه مرَّة وإلى هذه مرَّة » يقال : كما يَعْمُو إذا خَضَع وذَلَّ ، مثل عَنا يَعْنُو ، يُر يد أنها كانت تَميل إلى هذه وإلى هذه .

#### ﴿ باب المين مع النون ﴾

- ﴿ عنب ﴾ ﴿ فيه ذِكر ﴿ بِثْرَ أَبِي عِنَبَة ﴾ بكسر العين وفتح النون : بثر معروفة بالمدينة ، عندها عَرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لمَّا سار إلى بَدْر .
- \* وفيه ذكر «عُنَابة» بالضم والتخفيف : قَارَة سَوْداء بين مكة والمدينة ، كان ز بن العابدين يَشْكِنُهُا .
- ﴿ عنبر ﴾ (س) في حديث جابر « فألْقَى لهم البَجْرُ ۖ دَابَّة يقال لها : المَّنْبَر » هي سَمَـكة بَحْرِيَّة كبيرة ، 'يَتَّخذَ من جلدها التِّراسُ . ويقال للتُّرس : عَنْبر .
- \* وفي حديث ابن عباس « أنه سئل عن زكاة العَنْبر فقال : إنما هو شيء دَسَره البحر » هو الطِّيب المعروف .
  - [ ه ] ﴿ عنبل ﴾ في حديث عاصم بن ثابت . \* والقَوْسُ فيها وَتَرَ ْ عُنابِلُ \*

الهُنَايِلِ بالضم : الصَّابِ الْمَنِينِ ، وجمعه : عَنَابِلِ بالفتح ، مِثْلُ جُوَالِقَ وَجَوَالِقِ .

(عنت) (س) فيه « الباّغُون البُرآء العَنَتَ » المَنَتُ : المشقّة والفساد ، والهلاك ، والإثم والفَلَط ، والحَلَطُ والزِّنا ، كُلُّ ذلك قد جاء ، وأَطْلِق المَنَتُ عليه . والحديث يَحتَمِل كلّها . والْبُرآء : جمع بَرِىء ، وهو والمَنَت منصوبان مفمولان للبّباغين . يقال : بَغَيْتُ فلانا خيراً ، وبغَيْتُك الشيء : طلبتُه لك ، وبغَيْت الشيء : طلبته .

[ ه ] ومنه الحديث « فَيُمْنِتُوا عليكم دِيْنَسَكم » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ا: « ربيضتين » والمثبت من الهروى ، واللسان ، وممّا سبق فى مادة ( ربض ) .

- (س) والحديث الآخر « حتى تُعنْيَّةَ » أَى تَشُقَّ عليه .
- (س) ومنه الحديث « أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّب ولم يَعْرُف بِالطِّبِ فَأَعْنَتَ فَهُو ضَامِنٌ » أَى أَضَرَّ المريضَ وأَفْسَده .
  - (س) وحديث عمر « أرَدتَ أن ُتمَنِّكَني » أي تطلب عَنَتِي وتُسْقِطَني .
- \* وحديث الزُّهْرِى " ﴿ فَى رَجِلُ أَنْمُلُ دَابَّتُهَ فَمَنَدَّت ﴾ هكذا جاء فى رواية : أَى عَرَجَت ، وسمَّاه عنَدًا ؟ لأنه ضرر وفساد . والرواية ﴿ فَعَتَبَتَ ﴾ بتاء فوقها نقطتان ، ثم باء تحتها نقطة واحِدة · قال القُتَيْبِيِّ : والأوّل أحَبُ الوجهين إلى " .
- ﴿ عنتر ﴾ (س) فى حديث أبى بكر وأضيافه « قال لابنه عبد الرحمن : ياعَنْتُرُ » هكذا جاء فى رواية ، وهو الذُّباب ، شَجَّه به تَصْغيراً له وتَحْقيراً . وقيل: هو الذُّباب السكبير الأزْرق ، شَجَّه به لِشِدَة أَذَاه . ويُروى بالغين المعجمة والثاء المثلثة ، وسيجىء .
- ﴿ عنج ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ فَيه ﴿ أَنَّ رَجَلًا سَارَ مَعَهُ عَلَى جَمَلٍ فَجَمَلُ يَتَقَـدُم الْقَوْمَ ثُم يَعْنَجُهُ حَتَى يَكُونُ فَى أُخْرِيَاتَ الْقُومِ ﴾ أَى يَجُذُبِ زِمامه لِيَقِف ، مَن عَنَجه يَمْنِجُه إِذَا عَطَفه . وقيل : الْعَنْج : الرَّيَاضة . وقد عَنْجَتُ البَكُر أُعْنِجُهُ عَنْجًا إِذَا رَبَطَتَ خِطَامَهُ فَى ذِرَاعَهُ لَتَرُوضَهُ .
  - (ه) ومنه الحديث الآخر « وعَثَرَت ناقتُه فَعَنَجها بالزِّمام » .
  - ومنه حدیث علی «کأنه قِلْعُ دَارِی عَنجَه نُوتیاً » أی عَطفه مَلاّحُه .
- (ه) ومنه الحديث « قيل: يارسول الله فالإبل؟ قال: تلك عَناجِيجُ الشياطين » أى مَطاياها ، واحِـــدها : عُنْجُوج ، وهو النَّجِيب من الإبل . وقيــل : هو الطَّويل العُنُق من الإبل والخيــل ، وهو من العَنْج : العَطْفِ ، وهو مَثلُ ضرَبه لهــا ، يريد أنها يُسْرع إليها الذُّعْرُ والنِّفاَر .
- ( ه ) وفيه « إن الذين وَافَوُ النَّهْ نَدَقَ مِن المشركين كانوا ثلاثة عَساكِرَ ، وَعِناجُ الأَمْرِ إلى أبى سُفيان » أى أنه كان صاحِبَهم ، ومُدَبِّر أمرِهم ، والقائم بشُئومهم ، كا يَحْمِلِ ثِقَلَ الدُّلوعِنا جُها ، وهو حبْل يُشدّ تحتَها ثم يُشدّ إلى العَرَاقِ ليسكون تحتها عَوْنا لِعُرُ اها فلا تَنْقَطِع .

- وفي حديث أبى جهل بوم بدر «أعْلِ عَنَجْ » أراد عَنِّى ، فأبدل الباء جيا . وقد تقد م في العين واللام .
- ﴿ عند ﴾ \* فيه « إن الله تعالى جَعلنى عبداً كريما ، ولم يَجْعلنى جبَّارا عنيدا » القنييد: الجائر عن القَصْد ، الباغي الذي يَرُدُ الحقّ مع العِلْم به .
- \* وفى خطبة أبى بكر « وَسَتَرُون بَعْدى مُلْكَا عَضُوضًا وَمَلِكًا عَنُودًا » الْعَنُود وَالْقَنِيد بَعْنَى ، وهَا فَعُول وَفَعِيل ، بَعْنَى فَاعِل أَوْ مُفَاعِل .
- (ه) وفي حديث عمر يَذْ كر سِيرَته « وأَضُمُ الْعَنُودَ » هو من الإبل: الذي لا يُخالِطُها ولا يزال مُنْفَرِداً عنها ، وأراد: مَن خرَج عن الجاعة أَعَدْتُهُ إليها وعَطَفْتُهُ عليها .
- \* ومنه حديث الدعاء « وأقْصِى (') الأَدْ نَبْنَ على عُنُودِهم عَنْكَ » أَى مَيْلَهم وَجَوْرَهم . وقد عَنْد يَمْنَد غُنُودا فَهُو عاند .
- [ ه ] ومنه حديث المستحاضة (٢) « قال : إنه عِرْقُ عانِدٌ » شُبِّه به لكثرة ما يَخْرِج منه على خلاف عادَتِه . وقيل : العانِد : الذي لا يَرْقَأ .
- (عنز) (ه) فيه « لمَّا طَمَن [ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ] (٢) أَبَىّ بن خَلَف بالعَنزة بين ثَدْيَيْه قال : قَتَلَنَى ابنُ أَبِي كَبْشَة » العَنَزة : مِثْل نِصْف الرُّمْح أو أكبر شيئًا ، وفيها سِنَانُ مِثْل سِنَان الرُّمْح ، والمُكَازة : قَر يب منها . وقد تكرر ذِكرها في الحديث .
- (عنس) (س[ه]) في صفته صلى الله عليه وسلم « لا عَاسِنُ ولا مُفَنَّدُ » العالِس من النَّساء والرجال : الذي يَبْقَى زمانا بعد أن يُدْرِك لا يتزوّج. وأكثر مايُسْتعمل في النَّساء. يقال : عَنسَت المرأةُ فهي مَانسٌ ، وعُنسِّت فهي مُعَنَّسَة : إذا كَبِرت وعَجَزَت في بَيْت أَبَويْها (1)

<sup>(</sup>١) مَكَذَا صَبَطَتَ فِي الْأَصَلِ . وَفِي ا : « أَقَصَى » وَفِي اللَّسَانِ : « فَأَقْصِ ٍ » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي واللسان من قول ابن عباس رضي الله عمهما وقد استُفْتي .

<sup>(</sup>٣) من ا والهروى .

<sup>(</sup>٤) قال الهروى ، « ويُروى : ولا عابِسُ ولا مُعْتَدِ » . وانظر ص ١٧١ من هذا الجزء .

- (ه) ومنه حديث الشُّوبِيّ « الْفُذْرَةُ كَيْدُهِمِهَا النَّمْنِيسُ والحَيْضَة » هَكَذَا رَوَاهُ الْهُرُويُ عَن الشُّهُمِيّ . ورواهُ أَبُو عُبيد عن النَّخَعِيّ .
- (عنس) (ه) في حديث عرو بن مَعْدِ يكرِب « قال بوم القادِسِيَّة : يامعشرَ المسلمين كونوا أَسْداً عِناَشاً » يقال : عانشتُ الرجُلَ عِناَشا ومُعاَنشَة إذا عانقتَه ، وهو مصدر وُصِف به . والمعنى : كونوا أَسْداً ذات عِناش . والمصدر يُوصَف به الواحدُ والجمع . يقال : رجُلُ كُرَمْ ، وقوم كرَمْ ، ورجُلُ ضَيْف ، وقوم ضيف .
- (عنصر) \* في حديث الإسراء « هذا النّيلُ والفُرَّاتُ عُنْصَرُهُما » المُنْصَر بضم المين وفتح الصاد: الأصلُ ، وقد تُنَصَم الصاد ، والنون مع الفتح زائدة عِند سيبويه ؟ لأنه ليسَ عندده فُمُلَلَ بالفتح .
  - \* ومنه الحديث « يَرجِعُ كُلُّ مَاء إلى عُنْصَرِهِ » .
- ( عنط ) ( س ) في حديث الْمُتَّعَة « فَتَاتَّ مِثْلُ البَسَكْرَةِ العَنَطْنَطَة » أي الطويلة العُنُق مع حُسَن قَوَام . والعَنَط : طُول العُنُق .
- (عنف) \* فيه « إن الله يُعْطَى على الرِّفق مالا يُعْطَىٰ على المُنْف » هو بالضم الشَّدَة وَكُلُ مافى الرُّفق من الخير فني العُنْف من الشَّرُّ مِثْله . وقد تسكر ر في الحديث .
- (س) وفيه « إذا زنت أمَهُ أحَد كم فلْيَجْلِدْها ولا يُعَنِّفُها » التَّمنيف: التوبيخ والتَّقريع والتَّقريع واللَّوم . يقال: أعْنَفْته وعَنَّفْتُهُ: أي لا يَجمَع عليها بين الحدّ والتَّوبيخ .
- وقال الخطَّابي: أراد لا يَقْنع بتَعْنيفها على فِعْلها، بل يُقيم عليها الحدّ ؛ لأنهم كانوا لا يُنكرون زِنا الإماء ولم يكن عندهم عَيْبًا.
- (عنفق) (س) فيه «أنه كان في عَنْفَقَته شَمَراتُ بيض » الْعَنْفَقَة : الشَّمر الذَّقَن . وأَصْل الْعَنْفَقَة : خَفَّة في الشَّفَة النَّفَاء المَّنْفَقَة : خَفَّة الشَّم، وقلَّته . وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذَّقَن . وأَصْل الْعَنْفَقة : خَفَّة الشَّيء وقلَّته .
- (عنفوان ﴾ \* في حديث معاوية « عُنفُوان المَـكْرَع » اى أو له . وعُنفُوان كل شيء : أُو لُه ، وعُنفُوان كل شيء : أُو لُه ، ووَزْنه فُغلُوان ، من اعْتَنَف المشيء إذا اثْنَتنَه وابْتَدَاه .

(عنق) (ه) فيه « المؤذِّنون أطولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يومَ القيامة » أَى أَكْثَرَ أَعْمَالًا . يقال : لفُلان عُنُقٌ من الخير : أَى قِطْمَة .

وقيل: أراد طُول الأعْناق أى الرَّقاب؛ لأن الناس يومئذ في السَكَرَّب، وهم في الرَّوْح مُتَطَلِّمُون لأن ُيؤذَن لهم في دُخول الجنة .

وقيل: أراد أنهم يكونون يومثذ رُوْسًاء سَادَة ، والعَرَب تَصِف السَّادة بطُول الأعناق .

ورُوى « أَطُولَ إِغْنَاقًا » بَكْسَر الهَمَرَة : أَى أَكَثَرَ إِسْرَاعًا وَأَعْجَلَ إِلَى الْجَنَة . 'يَقَال : أَغْنَقَ 'يُمْنِق إِغْنَاقًا فَهُو مُعْنِق ، والاسم: العَنَقُ بالتَّحريك .

- (ه) ومنه الحديث « لا يزال المؤمنُ مُعْنِقاً صالحا مالم يُصِب دماً حَراماً » أى مُسْرِعا في طاعته مُنْبَسِطا في عَمله . وقيل : أراد يوم القيامة .
  - \* ومنه الحديث «أنه كان يسير العَنَقَ ، فإذا وجَد فَجُوةً نَصَّ ».
- (س[ه]) ومنه الحديث «أنه بعث سَرِيَة ، فَبَعَثُوا حَرَامَ بِن مِلْحَان بَكَتَاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إلى بَنِي سُلمِ فَانْتَحَى له عامر ُ بِن الطُّفَيْل فَقَتَله ، فلمَّا بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتْ له قال : أَعْنق لِيمَوت َ » أى إنّ المنية أَسْرَعَت به وساقَتْه إلى مَصْرَعه . واللاَّم لاَمُ العاقبة ، مِثْلُها في قوله تعالى « لِيسكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وحَرَناً » .
- [ ه ] ومنده حديث أبى موسى « فانطَلَقُنا إلى النَّاسِ مَعَانيقَ » أَى مُسْرِعينِ ، جمع مِعْنَاق .
- \* ومنه حدیث أصحاب الغَارِ « فَانْفَرَجَت الصَّخْرَةُ فَانْطَلَقُوا مُعَارِنقَينَ » أَى مُسْرِعِين ، من عَانَق مِثْل أَعْنِقَ إذا سَارَع وأَسْرَع ، ويُرْوَى « فَانْطَلَقُوا مَعَانِيقَ » .
  - ( ه ) وفيه « يَخْرُجُ عُنُقُ من النار » أي طائفة ممها .
- \* ومنه حديث الحدكيبية « وإن نَجُوا تَكُمَن عُهُ وَلَمَهُمَا الله » أي جماعة من الناس.
  - \* ومنه حــديث فَزَارة « فَانْظُرُوا إِلَى عُنْقٍ مِن الناسِ » .

- \* ومنه الحديث « لا يزَ ال الناسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُم في طَلَب الدنيا» أي جماعات منهم . وقيل: أراد بالأعناق الرُّؤسا، والسَكُبَرَاء ، كما تقدَّم .
- (ه) وفى حديث أم سَلَمة «قالت: دخَلَتْ شَاةٌ فَأُخَذَتْ قُرْصاً تَحْتَ دَنَّ لَمَا ، فَقُمْتِ فَأُخَذَتُهُ مَن بِين لَكَيْهَا ، فقال [صلى الله عليه وسلم](١): ما كان ينبغى لك أن تُعَنِّيها » أى تَأْخُذى بعنُقِها وتَعْصُر بها . وقيل: التَّعنِيق: التَّخييب، من العَنَاق، وهي الخَيْبَة.
- \* ومنه الحديث « أنه قال لِنساء عُمَّانَ بن مَظْمُون لمَّا مَات : ابْكِينَ ، وإيَّاكُنَ وتعَنُقَ الشيطان » هكذا جاء في مُشْنَد أحمد . وجاء في غيره « ونَعيق الشيطان » فإن صَحَّت الأولى فيكون من عَنَّقَه إذا أُخذ بِعُنُقَه وعَصَر في حَلْقه ليَصِيح ، فجعل صياح النَّساء عِند المُصِيبة مُسَبَّبا عن الشيطان ، لأنه الحامل لهُنَّ عليه .
- (س) وفي حديث الضَّحيَّة « عندى عَنَاقُ ْ جَدَعة » هي الأنثى من أولاد المعن ما لم يَتِمَّ له سَنَـة .
- (س) وفى حديث أبى بكر « لو مَنَّمُونى عَناقاً ثمَّا كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاً تَلْتُهُم عليه » فيه دَليل على وجوب الصَّدةة فى السَّخال ، وأن واحدة منها تُجُزِّى عن الواجب فى الأربَّمين منها إذا كانت كُلُّها سِخاًلا ، ولا يُككَلَّف صاحبُها مُسِنَّةً ، وهو مذهب الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا شيء في السِّخال .

وفيه دليل على أنَّ حَوْلَ النِّتَاجِ حَوْلَ الأُمَّهَاتِ ، ولوكان يُسْتَأْنَفَ لها الحوْلُ لم يُوجَد السَّبيل إلى أُخْذ العَنَاق .

(س) وفي حديث قَتَادة « عَنَاقَ الأَرْضُ مَنَ الجُوارِحِ » هي دَابَّة وحُشِيَّة أَكْبَرَ مَنَ السَّنَوُّرِ وأَصْفَرُ مِن السَّكَابِ. والجُمع: عُنُوق. يقال في المَثَل: لَقي عَنَاقَ الأَرْض، وأَذُنَى عَناق: أَي السَّنَوُّرِ وأَصْفَرُ مِن السَّكَابِ. والجُمع: يُصْطَادُ به إذا عُلِّم.

<sup>(</sup>١) من اوالهروى .

- (س) وفي حديث الشمّي « نَحْنُ في المُنوُق ، ولم نَبْلُغ ِ النُّوق » . وفي المَثل : المُنوُق بعد النُّوق : جمع عَناَق .
- \* وَفَى حَدَيْثُ الزِّبْرِ قَانَ « وَالْأَسُودِ الْأَغْنَقَ ، الذِّي إِذَا بَدَا يُحَمَّقَ» الْأَغْنَق : الطويل المُنُق ، رَجُلُ أَغْنَقُ وَامْرَأَةً عَنْقَادٍ .
- (س) ومنه حديث ابن تَذُرُس « كانت أم جيل \_ يعني امرأة أبي لهب \_ عَوْرًاء عَنْقَله » .
- \* ومنه حديث عِكْرِ مَدْ في تفسير قوله تعالى « طَيْرًا أَبَا بِيلَ » قال : المَّنْقَالِهِ الْمُغْرِبِ » يقال : طارت به عَنْقَالهِ مُغْرِبُ ، والمَنْقَالِهِ الْمُغْرِبُ ، وهو طائر عظيم معروف الاسْم تحهول المِحْسُم (١) لم يَرَهُ أَحَدُ . والْمَنْقَاء : الدَّاهِية .
  - (عنقز) (س) في حديث قُسَّ ذكر «العنقزان» العنقز: أصْل القصب العَفَق. قال الجوهرى: العَنْقَرُ: المَرْزَنْجُوش (٢). والعَنْقَرَان مِثْله.
    - ( عنقفير ) ( ه ) فيه « ولا سَوْدَاء عَنْقَفير ( " ) المَنْقَفِير : الدَّاهية .
- (عنك ) في حديث جرير « بين سَلَم وأرّاك ، وُمُمُوض وعَنَاك » هكذا جاء في رواية الدَّبّراني ، و ُفُسِّر بالرَّمْل . والرِّواية باللام . وقد تقدّم .
- (س) وفي حديث أم سَلَمة « ما كان لكِ أن تُمَنَّكِهَا » التَّمْنِيك : المَشَقَّة والضِّيق والضِّيق والمُثَمّ ، من اعْتَنَك البَميرُ إذا ارْتَطَم في رَمْل لا يَقْدِر على الخلاص منه ، أو من عنكَ البابَ وَأَعْنَكُ البابَ وَأَعْنَكُ إذا أَجْلَقه . ورُوى بالقاف . وقد تقدَّم .
- (عَنْم) (ه) في حــديث خُرَيَّة « وأَخْلَفَ الْخَرَاكِي وأَيْنُعَتِ الْعَنْمَة » الْعَنْمَة : شَعِرَة لطيفة الأغصان يُشَبَّه بها بَنَانُ العَذارَي . والجمع : عَنَمْ .

<sup>(</sup>۱) في ا: « المكان » . (٢) انظر حواشي ص ١٧٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلو ١: ه المَنْقفيز » بالزاى . وأثبتناه بالراء من الهروى والصحاح ، والفائق ٣٠/٤، والقاموس واللسان ذكرا فى مادة ( عنقز ) قالا : العنقز : الداِهية .

- ﴿ عَنَى ﴾ ( ه ) فيه « لو بلَّغَت خَطِيمَّتُه عَنَانَ السَّمَاء » العَنان بالفتح : السَّحَاب ، والواحِدة عَنَانة . وفيل : مَاعَنَّ لَكَ منها ، أى اعْتَرض وبَدَا لَكَ إذا رَفَعْت رأسَك . ويُروى «أعْنان السماء» : أى نَواحِيها ، واحِدُها : عَنَنَ ، وعَنَّ .
- \* ومن الأوّل الحديث « مرَّت به سحابة فقال : هل تَذْرُون ما اسْم هـذه ؟ قالوا : هذا السَّحاب ، قال : والْمَرْنُ ، قالوا : والْمَرْنُ ، قالوا : والْمَرْنُ ، قالوا : والْمَرَانُ ، قالوا : وَالْعَنَانَ » .
  - ( ه ) وحديث ابن مسعود «كان رجلُ فى أرضٍ له إذْ مَرَّت به عَنَانَةُ ۚ تَرَاهُمِيَاۤ ﴾ .
    - \* والحديث الآخر « فيُطلّ عليه العَنَانُ » .
- (هـ) ومن الثانى « أنه سُئل عن الإبل، فقال : أعْنَان الشياطين » الأعْنَانُ : النَّواحى، كُأنَّه قال إنَّها لكَثْرة آفاتها كأنَّها من نَواجى الشياطين فى أخْلاقها وطَبائِعها .
  - \* وفي حديث آخر « لا تُصَلُّوا في أعْطَان الإيل ؛ لأنَّهَا خُلقت من أعْنان الشياطين » .
- (ه) وفى حديث طَهْفة « بَرِئنا إليك مَن الوَثَن والعَنَن » الوَثَن : الصَّنَم . والعَنَن : الطَّنَم . والعَنَن : الاعْتِراض . 'يقال : عَن لى الشيء ، أى اعْتَرَض ، كأنَّه قال : بَرِ ثِنا إليك من الشِّر لله والظُّلم . وقيل : أراد به الخلاف والباطل .
  - (ه) ومنه حدیث سَطِیح.

\* أَمْ فَارَ (١) فَازْلَمَ بِهِ شَأْوُ ٱلْمَنَنْ \*

يُر يد اعْتِراض المَوْت وسَبْقه .

- \* ومنه حديث على « دَهَمَتُهُ الْمَنِيَّةُ فَى عَنَنَ جِمَاحِه » هُو مِاليْس بقَصْد .
- \* ومنه حديثه أيضا يَذُمُّ الدُّنيا « ألا وهي المُتَصَدِّيةُ العَنُون » أي التي تَتَمَرّضُ للنَّاسِ .
   وفَعُول للمبالغة.
- \* وفى حــديث طَيْفة « وذُو العِنان الرَّكُوب » يُريد الفَرس الذَّلُول ، نَسَبه إلى العِنان والرَّكوب؛ لأنه يُلْجَم ويُركب. والعِنان: سَيْر اللَّحَام.

<sup>(</sup>١) انظر حواشي ص ٣١١ من الجزء الثاني .

- (س) وفي حديث تَقْيلة « تَحْسِبُ عَنِّى نَائَمَةُ " ) أَي تَحْسِبُ أَنِّى نَائَمَة ، فَأَبْدَلَتْ مِن الْهُمزة عَيْناً . وَبَنُو تَمْمِ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا ، وتُسَمَّى الْمُنْعَنَة .
- (س) ومنه حدیث حُصَیْن بن مُشَمِّت «أُخْبَرَنا فلان عَنَّ فُلاناً حـد ثه » أَی أَنَّ فلاناً حَـدَّ ثه » أَی أَنَّ فلانا حَدَّ ثه . وَكَانْهِم يَفْعَلُونَهُ لِبَحَح ِ فِي أَصُّواتِهِم .
- ﴿ عِنَا ﴾ (ه) فيه « أتاه جِبْريلُ فقال : بسم الله أَرْقيك من كل دا يَمْنيك » أَى يَقْصِدكَ يَقَال : عَنَاتُ فلانا عَنْياً ، إذا قَصَدْتَه وقيل : معناه من كل ما دا يَشْغَلُك . يقال : هذا أَمْرُ لا يَمْنِيني: أَى لا يَشْغُلُني ويُمُمُّني .
- \* ومنه الحديث « من حُسن إسْلامِ المرَّ تَرْ كُه مالا يَعْنيه » أى مالايُهُمْه . ويقال : عُنيت بحاجَتك أَعْنَى بها فأنا بها مَعْنِيُّ ، وعَنَيْتُ به فأنا عانٍ ، والأوّل أكثر : أى اهْتَمَمْتُ بها واشْتَغَلت .
- \* ومنه الحديث « أنه قال لرجل : لَقَد عَنِيَ اللهُ بك » معنى العِناية هاهنا الحِفْظ ، فإنَّ مَن عَنِيَ بشيء حفظه وحَرسَه ، يريد : لقد حَفِظ عليك دِينَك وأَمْرَك .
- \* وفى حـــديث عُقْبة بن عامر فى الرَّمْى بالسِّهام « لولا كلام سمعْتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أُعانِه » مُعاَناة الشَّىء : مُلاَبَستُه ومُباشَرتُه . والقوم يُعاَ ُن مالَهم : أَى يَقُومون عليه .
- (ه) وفيه «أَطْمِمُوا الجَائِعَ وَفُكَمُوا العَانِيَ»، العانى: الأَسِيرُ. وكُلُّ مَن ذَلَّ واسْتِمَكان وخَضَع فقد عَنا يَعْنُو، وهو عَانِ، والمرأة عانِيَة، وجَمْعُها: عَوانِ.
- ( ه ) ومنه الحديث « اتَّقوا الله في النِّساء فإنَّهن عَوانٍ عندكم » أى أُسَرَاء، أو كَالأُسْراء.
- (س) ومنه حديث المِقْدام « الحالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ له ، يَفُكُ عَانَه » أَي عانية ، فَذَفَ الياء ، وفي رواية « يَفُكُ عُنيَّه » بضم العين وتشديد الياء ، يقال : عَنَا يَعْنُو عُنُوَّا وعُنيًّا . ومعنى الأَسْرِ في هـــذا الحــديث : مايكز مــه ويتَعلَّق به بسبب الجِنايات التي سَبيكهــا أَن تَتَحمَّلُ العاقلَة .

هذا عِنْد من يُورِّثُ الحالَ ، ومَن لا يُورَّثُه يكون معناه أنَّها طُعْمَة أُطْمِمَها الحالُ ، لا أَن يكون وَارِثاً .

- (ه) وفى حديث على «أنه كان يُحرِّض أصحابَه يوم صِفِّين ويقول: اسْتَشْعِروا الْخَشْيَةَ وَعَنُّوا بِالأَصُواتِ » أى اجْبِشُوها وأخْفُوها ، من التَّعْنِيَة : الحبْسِ والأَسْرِ ، كأنه نَهَاهُم عن اللَّغَط ورَفْع الأَصُواتِ .
- (ه) وفى حديث الشَّمْـِيّ « كَأَنْ أَنَمَـنَّى بَعَنِيَّةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِن أَن أَقُولَ فِى مَسْأَلَةً بِرَأْيِي » العَنِيَّة : بَوْلُ فِيهِ أَخْلاط تُطْلَى بِهِ الإِبِلُ الجَرْبَى . والتَّمَنِّى: التَّطَلِّى بها ، سُمِّيت عَنِيَّةً لِطُول الحَبْس.
  - \* ومنه المثَل « عَنِيَّة ۚ تَشْفِي الجَرَب » نِفْر ب للرجل إذا كان جَيِّدَ الرَّأَى .
- (س) وفى حديث الفَتح «أنه دخل مَكّةَ عَنْوةً » أَى قَهْرًا وغَلَبة . وقد تكرر ذكره في الحديث . وهو مِن عَنَا يَعْنُو إذا ذَلَّ وخَضَع . والعَنْوة : المرَّة الواحِدة مِنه ، كأن المأخوذ بها يَخْضَع ويَذَلِّ .

# ﴿ باب المين مع الواو ﴾

- ﴿ عوج ﴾ \* قد تكرر ذكر « العَوَج » فى الحديث أشماً ، وفعلا ، ومصدرا ، وفاعلا ، ومفعولا ، وهو بفتح العين نُحَتَصُ بكل شىء مَرْئَى كالأجْسام ، وبالكسر فيما ليس بِمَرْئَى ، كالرأى والقَوْل . وقيل : الكسر يقال فيهما مَعاً ، والأوّل أكثر .
- \* ومنه الحديث « حتى يُقيمَ به المِلَّةَ العَوْجاء » يعنى مِلَّة إبراهيم صلى الله عليـه وسلم التى عَيْرَتُها العَرَبُ عن اسْتِقامَتِها .
- \* وفى حديث أم زَرْع « ركِب أَعْوَجِيًا » أَى فَرَسًا منسوباً إلى أَعْوَجَ ، وهو فحل كريم تُنْسَب الخيل الـكِرام إليه .
- (ه) وفى حديث إسماعيل عليه السلام «هل أنْتُم عَأْبِحُون؟ » أَى مُقيمون. يقال: عَاج بالمُـكَانُ وعَوَّج: أَى أَقَام. وقيل: عَاجَ به: أَى عَطَف إليه ، ومال، وأَلمَّ به ، ومرَّ عليه. وعاجَه يَمُوجُه إذا عَطَفَه ، يَتَعَدَّى ولا يَتَمَدَّى .

- (ه) ومنه حسديث أبى ذَرّ «ثم عاجَ رأسَه إلى المرأة فأمَرها بِطَمَام » أى أمَالَه إليها والتَفَتَ نَحُوَها .
- (س) وفيه « أنه كان له مُشْطُ من العاج » العاج : الذَّبِل . وقيل : شيء يُتَّخذ من ظَهْر السُّلَحْفاة البَحْرِيَّة . فأما العاج ُ الذي هو عَظْم الفِيل فنَجِسْ عند الشافعي ، وطاهر من عند أبي حنيفة .
  - (ه) ومنه الحديث « أنه قال لِثَوْ بانَ : اشْتَرِ لِفِاطْمَة سِوَارَيْن من عَاجِ ٍ » .
- ﴿ عود ﴾ \* في أسماء الله تمالى « المُعِيد » هو الذي يُمِيد الخَلْقَ بعد الحياة إلى الممات في الدُّنيا، وبعد الممات إلى الحياة يومَ القيامة .
- ( ه ) ومنه الحديث « إن الله يُحِبُّ الرجل القوى ّ المُبْدِئُ المُعِيدَ على الفَرَس » أى الذى أَبْدَأَ فى غَزْوَة وأعاد فَفَزَا مَرَّة بعد مَرَّة ، وجَرَّب (١) الأُمور طَوْراً بعد طَوْر .

والفَرس المُبْدِي ُ المُعِيد: هو الَّذي غَزَا عليه صاحِبُه مَرَّة بعدأُخْرى . وقيل: هوالذي قد رِيضَ وأُدِّبَ ، فهو طَوْع رَاكِبه .

- \* ومنه الحديث « وأُصْلِح لَى آخِرَ تِي التي فيها مَعادِى » أَى مايَمُود إليه يومَ القِيامة ، وهو إِمَّا مصدر أو ظَرف .
- \* ومنه حديث على « والحكمُ اللهُ والمَعْوَدُ إليه يومَ القيامة » أَى المَعاد . هكذا جاء المَعْوَد على الأَصْل ، وهو مَفْعَـل من عاد يَعُود ، وَمن حَقِّ أَمْثالِهِ أَن تُقْلَب وَاوُه أَلْهَا ، كالمَقام والمَمواح ، ولكنة اسْتَعْمله على الأصْل ، تقول : عاد الشَّيه يَعُود عَوْداً ومَعاداً : أَى رَجع ، وقد يَودُ بَعنى صار .
- (ه) ومنه حــديث مُعاذ « قال له البنبي صلى الله عليــه وسلم : أَعُدْتَ فَتَانَا يَامُعاذ؟ » أَى صِرْت .
  - ( ه ) ومنه حديث خُرَ يمة « عَادَ لَهَا النِّقَادُ مُجْرَ نَثْمِاً » أَى صَارَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أو جرب » والمثبت من ١، واللسان، والهروى.

- ( ه ) ومنه حدیث کعب « وَدِدْتُ أَنَّ هذا اللَّبنَ يَعُود قَطِرَ انَّا » أَى يَصِيرِ « فَقِيل له : لِمَ ذلك ؟ فقال : تَلَبَّقَتْ قُرَيشُ أَذْ نَابَ الإبل وتَرَكُوا الجماعاتِ » .
- [ ه ] وفيــه « الْزَمُوا تُقَى الله واسْتَعيدُوها » أَى اعْتادُوها . ويقــال للشجاع : بَطَلُ مُعَاوِد : أَى مُعْتَاد .
- (س) وفى حديث فاطمة بنت قَيْس « فإنها امْرأَةٌ يَكَلْثُر عُوّادُها » أَى زُوّارُها . وكُلُّ مَن أَتَاكُ مرَّة بعْد أُخْرى فهو عائد ، وإن اشْتَهر ذلك فى عِيَادة المريض حتى صاركأنَّه نُحْتَصُّ به . وقد تكررت الأحاديث فى عِيادة المريض .
- (س) وفيه «عَليكم بالعُود الهِندِيّ » قيل : هو القُسْط البَحْرِيُّ . وقيل : هو العود الله يُندِيّ ، يَتَبِخَّر به .
  - (ه) وفيه ذكر « العُودَيْن » هُما مِنْبَر النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه .
- (ه س) وفى حـديث شُرَيح « إنَّمَا القضاء جَمْر ، فادْفَع الجُمْر عَنْك بُعُودَيْن » أراد بالعُودَيْن : الشاهدَين ، يُريد اتَّق النَّارَ بهما واجْمَلْهُما جُنَّتك ، كا يَدْفع المصْطَلَى الجُمْرَ عن مكانه بعُود أو غيره لئلاَّ يَحتَرق ، فمثَّل الشاهِدَين بهما ؛ لأنه يَدْفع بهما الإثْم والوبال عنه .
  - وقيل: أراد تَثَبَّتْ في الْحُـكُم واجْتَهَدُّ فيما يَدْفع عنك النَّارِ مااسْتَطَوَّتُ ( ) .
- \* وفى حديث حسَّان « قَدْ آنَ لَـكُم أَن تَبْعَثُوا إلى هذا العَوْد » هو اَلجَمَل الكبير المُسِنَّ الْمُدَرَّب، فشبَّة نفْسَه به .
- (ه) وفى حــديث جابر « فعمَدْتُ إلى عَنْز لأَذْ بَحَهَا فَنَغَتْ ، فقال عليه السلام : لا تَقْطَعْ دَرًّا ولا نَسْلا ، فقلت : إِنَّمَا هَى عَوْدَةٌ عَلَمْناها البَلح والرُّطَب فسَمِنَتْ » عَوّد البَعِيرُ والشَّاةُ إذا أَسَنَّا . و بَعِيرٌ عَوْدٌ ، وشاةٌ عَوْدَة .
- \* وفى حديث معاوية « سأله رجل فقال له : إنك لتَمُتُّ برَحِمٍ عَوْدَةٍ ، فقال : 'بلَّها بِعَطائك حتى تقْرُب » أى برَحِمٍ قَديمة بَعيدة النَّسَب .
- \* وفي حديث حُذَيفة « تُعْرَض الفِتَنُ على القُلوب عَرْضَ الحصير عَوْداً عَوْداً » هكذا

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : «كما تقول : فلان يقاتل برمحين ، ويضارب بسهمين » .

الرواية بالفتح ، أي مَرَّة بعد مرة . ورُوى بالضم ، وهو واحد العيدَان ، يعنى ما ُينْسَج به الحصيرُ من طاقاته . وروى بالفتح مع ذال معجمة ، كأنَّه اسْتعاذ من الفِتن (١)

﴿ عُودَ ﴾ (ه) فيه ﴿ أَنه تَزَوَّجِ امْرَأَةً ، فَلَمَّا دَخَلَتَ عَلَيه قالَتَ : أَعُودُ بِاللَّهُ مَنْكُ ، فقالَ : لقد عُــذَتِ بَمَعَادُ فَا خُقِى بِأَهْلِكُ ﴾ يقال : عُذْت به أَعُودُ عَوْذًا وعِيَادًا ومَعَادًا : أَى كَجَأْتُ إِلَيه . والمَعَادُ المصدرُ ، والمــكان ، والزمان : أَى لَقَد كَانًا إلى مَلْجَأَ ولُذْت بِمَــلاذٍ .

\* وقد تكرر ذكر « الاسْتِعاذة والتَّمو"ذ » وَمَا نَصر َّفَ مَهُمَا . والمَكُلُّ بَمْغُنَى. وبه سُمِّيت « ثُقلْ أ أعوذ برّب الفَاق » و « قُلُ أعوذ برب الناس » المُعوِّذَ تَين .

(س) ومنه الحديث « إنَّمَا قالهَا تَعَوُّذًا » أَى إنَّمَا أَقْرَ بالشَّهَادَةُ لاَ جِنَّا إِلَيْهَا وَمُعْتَصِما بها ليَدْفعَ عنه القَتْل، وليس بمُخْلِص في إسْلامه.

(س) ومنه الحديث «عائذٌ بالله من النَّار » أَي أَنَا عائِذُ ومُتَعَوِّذ ، كما يُقال مُسْتجِير

بالله ، كَفِعل الفاعل موضع المفعول ، كقولهم : سِيرٌ كَاتَمْ ۚ ، وَمَا لِا دَا فِقْ ۖ .

ومَن رواه « عائذاً » بالنَّصْب جعل الفاعل موضع المصْدر ، وهو العِياَذ .

- (ه) وفى حديث الله الله ومَعَهم العُوذُ المَطَافِيل » يُريد النّساء والصّبْيان . والعُموذ فى الأصل : جَمْع عائذ وهى النّاقية إذا وَضَعَت ، وبَعْد ماتَضَع أيّامًا حتى يَقُوكى ولدُها .
  - \* ومنه حديث على « فأُقْبَلْتُمُ إِلَى ۖ إِقْبَالَ العُودُ الْطَافِيلِ » .
- ﴿ عور ﴾ \* في حديث الزكاة « لا يُؤخَذ في الصَّدقة هَرِمَة ۚ ولا ذَاتُ عَوَ ارٍ » العَوار بالفتح : العَيْب ، وقد يُضَمُّ .

(ه) وفيه « يارسول الله ، عَو ْرَاتُنَا مانأتي منها وما نَذَر ؟ » العَوْراتُ : جمْع عَوْرة ،وهي

<sup>(</sup>١) زاد السيوطى فى الدر النثير ، من أحاديث المادة : « وكان له قَدَحُ من عَيْدان يبول فيه » بفتح العين المهملة ، وهي النخل الطَّوال المنجردة ، الواحدة : عَيدانة » اه وانظر القاموس (عود)

كُلُّ مايُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وهي من الرَّجُل ما بَيْن السُّرة والرُّكُبة ، ومن المرأة الُحِرَة جميعُ جسكها جسكها إلاَّ الوَجْه واليدَين إلى الحَرُوعَين، وفي أُخْمَصها خِلاف ، ومن الأمَة مثلُ الرجل، وما يَبْدو منها في حال الحِدْمة ، كالرَّأس والرَّقبة والسَّاعِد فليس بعَوْرة . وسَتْر العَوْرة في الصلاة وغير الصلاة واحبُ، وفيه عند الخَلْوة خِلاف .

\* ومنه الحديث « المَرْأَةُ عَوْرةٌ » جَعلَها نَفْسَها عَورَةً ، لأنها إذا ظهرَت يُسْتَحْيا منها كَا يُشْتَحْيا من العَورة إذا ظَهرَت .

\* وفى حــديث أبى بكر « قال مسعود بن هُنَيْدَة : رأيتُه وقَدْ طَلَـع فى طريق مُعُورَة » أَى ذَاتِ عَوْرَة يُحَاف فيها الضَّلال والانْقِطاع . وكُلُّ عَيْب وخَلَـل فى شىء فهو عَوْرة .

\* ومسحديث على « لا تُجْهِزُوا على جَريْع ولا تُصِيبُوا مُعْوِراً » أَعُورَ الفارسُ : إذا بَدا فيه مَوْضِعُ خَلَل للضَّرِب .

[ه] وفيه « لما اغترض أبو لهب على النبى صلى الله عليه وسلم عِنْد إظهاره الله عُوة قال له أبو طالب : ياأَعُورَ، ما أنت وهذا » لم يكن أبو لهب أعُورَ ، ولكن العَرب تقول الذى ليس له أخ من أبيه وأمّه أعُورُ . وقيل : إنهم يقولون الرّدىء من كل شيء من الأمور والأخلاق: أعُورُ . وللمؤنّث منه عَوْرًاء .

\* ومنه حديث عائشة « يَسُوَضَأَ أحدكم من الطعام الطّيّب ولا يَسُوضَا من العَوْرَاء يقولهُا »أى الكلمة القبيعة الرّ العَة عن الرّ شد.

\* وفى حديث أم زَرْع « فاسْتَبْدَلْتَ بعده وكلُّ بَدَلِ أَعْوَرُ » هو مَثَل يضرب للهذَّموم بَعْدَ الْحُمُود .

(س) ومنه حديث عمر، وذكر امْرَأُ القَيْس فقال: « افْتَقَرَ عَن مَعَانَ غُورٍ » العُورُ : جمع أَعوَرُ وَعَوْرُ اللهِ أَعوَرُ وَعَوْرُاء ، وأرادَ به المَعانِيَ العامِضَة الدَّقيقة ، وهو من عَوّرْتُ الرَّ كِيَّة وأَعرَّتُها (١) وعُرْتُهُا إذا طَمَمْتَهَا وسَدَدْتَ أَعْيَنَهَا اللَّتِي يَنْبُعُ منها الماء .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأعْورْتُهُما » وأثبتنا مافي ا ، واللسان.

- (س) ومنه حديث على « أَمَره أَن يُعُوِّرَ آبَار بَدْر » أَى يَدْ فِنَهَا ويَطُمَّهَا ، وقدعارت ْ تِلكِ الرَّ كِيَّةُ تَمُور .
- \* وفى حديث ابن عباس وقصَّة العجْل « من حُـلِيّ تَعَوَّرَه بَنُو إسرائيل » أى اسْتَعارُوه. يقال : تَعَوِّر واسْتَعار ، نَحُو تعجَّب واسْتعْجَب .
- (س) وفيه « يَتَعَاوَرُونَ عَلَى مِنْبَرِى » أَى يَخْتَلَفُونَ ويَتَنَاوِبُونَ ، كُلَّمَا مَضَى وَاحِدْ خَلَفَه آخر. ُيقال: تَعَاوَرالقومُ فلانا إِذَا تَعَاوِنُوا عَلَيْهِ بِالضَّرِبِ وَاحِداً بِعَدْ وَاحِدْ.
- \* وفى حــديث صَفُوان بن أُميّــة «عَارِيَّةٌ مَضْمُونَة مُؤْدَّاة » العــارِية يَجب رَدَّها إجماعاً مَهما كانت عَيْنُها باقِيةً ، فإن تَلِفَت وجَب ضَمان ُ قيمتِها عند الشافعي ، ولا ضمان فيهــا عند أبي حنيفة .

والعاريَّة مُشَدَّدة الْيسَاء ، كأنَّها مَنْسُوبة إلى الْعاَر ؛ لأن طَلَبَها عَارُ وعَيْب ، وتُجُمْع على الْعَوَارِيّ مُشَدَّدًا . وأعارَه 'يعيره . واسْتَعارَه ثَوْبًا فأعاره إيَّاه . وأصلُها الواو . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

- ﴿ عُورَ ﴾ \* فى حديث عمر « تَخْرُج المرأةُ إلى أبيها يَكِيدُ بنَفْسِه ، فاذَا خَرَجَت فَلْتَلْبَسْ مَعَاوِزَها » هى الخُلْقان من الثيّاب ، واحِدُها مِعْوَز ؛ بكسر الميم . والعَوَزُ بالفتح : العُدْمُ وسُوء الحال .
- (س) ومنه حديثه الآخر « أَمَالَكَ مِمْوَزَ ؟ » أَى ثَوَبُ خَلَقٌ ؛ لأَنه لِبَاسِالْمَعُوزِين، فَضُرِّج عَمْرَج الآلَة والأَدَاة . وقد أَعُوز فهو مُعُوز .
- ﴿ عوزم ﴾ \* فيه «رُوَيْدَكُ سَو°قاً بالعَوازِم » هي جمع عَو°زَم ، وهي الناقة التي أَسَنَّت وفيها رَقِيَّة ، وقيل : كَنَى بها عن النساء ·
- ﴿ عُوضَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَةَ ﴿ فَلَمَّا أَحَلَّ اللهُ ذَلِكُ لِلْمُسْلِمِينِ \_ يَعْنَى الْجِزْيَةِ \_ عَرَفُوا أَنْهُمْ قَدْ عَاضَهُمْ أَفْضَلَ مَمَّا خَافُوا ﴾ تقول : عُضْتُ فُلانا ، وأَعَضْتُهُ وعُو ضَتُهُ إِذَا أَعْطَيْتَهُ بَدَلَ مَاذَهِبِ مَنْهُ . وقد تَكْرِر فِي الحديث .

﴿ عوف﴾ (س) في حديث جُنادة «كان الفَتَى إذا كان يوم سُبُوعه دخَل على سِناَن بن سَلَمة ، قال : فدخَلْتُ عليه وعَلَى " تَوْ بانِ مُورَدَانِ ، فقال : نَعِم عَوْفُكُ يِاأَ با سَلَمة ، فقلت : وعَوْفُك قَنعِم » قال : فدخَلْتُ عليه وعَلَى " تَوْ بانِ مُورَدَانِ ، فقال : نَعِم عَوْفُكُ يِاأَ با سَلَمة ، فقلت : وعَوْفُك قَنعِم » أَيْ يَعْم بَحْتُك وجَدُلُك . وقيل : بَاللَّك وشَأْنَك . والعَوْف أيضا : الذَّ كُر ، وكأنه أَلْيَق بمعنى الحديث؛ لأنَّة قال يوم سُبُوعه ، يعنى من العُرْس .

﴿ عُولَ ﴾ (ه) في حديث النَّفقة « وَابْدَأَ بَمَن تَعُولَ » أَى بَمَن تَمُونُ وتَكُزُ مُكَ نَفَقَتُهُ مَنَ عِيالِكَ ، فإنْ فَضَل شيء فلْيَـكُن للا جانب. يقال: عَال الرجلُ عِيالَه يَعُولهُمُ إِذَا قام بَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيهِ مَن قُوت وكِسُوة وغيرهما.

وقال الكِسائي : يقال : عال الرجُل يَعُول إذا كُثُر عِيالُه . واللَّفَة الجِّيدة : أعال يُعِيلُ .

- \* ومنه الحديث « من كانت له جارية فمالهَا وعَامِها » أي أَنْفَقَ عليها .
- (ه) وفى حديث الفرائض والميراث في كُر «العَوْل» يقال: عالَت الفَريضة : إذا ارْتَفَعَت ورَادت سِهامُها على أصْل حِسابِها المُوجَب عن عَدَد وَارِثِها ، كَن مات وخلَّف ابْنَتَين، وأَبُويْن، ورَوْجَة ، فاللابْنَتَين الثَّلثان ، وللا بُو يُن السُّدُسان ، وهُما الثُّلث ، وللزَّوجة الثُّن ، فَنَجْموع السِّهام واحِد و ثَمُن واحِد ، فأصلُها ثمانية ، والسِّهام تسعة ، وهده المسألة تُسكى في الفرائض : واحِد و ثمن واحِد ، فأصلُها ثمانية ، والسِّهام تسعة ، وهده المسألة تُسكى في الفرائض : المنبريَّة ، لأنَّ عليًا رضى الله عنه سُئِل عنها وهو على المنبر فقال من غير رَويَّة : صار ثمنها تُسْعا .
- \* ومنه حــديث مريم عليهــا الســــلام « وعاَل قَلمُ زَكَرِيّا عليه السلام » . أى ارْتَفَعَ على المــاء .
- (س) وفيه «الْمُوّلُ عليه يُعَذَّب » أى الذى يُشِكَى عليه مِنَ المَوْتَى ، يقال :أَعْوَل يُعُوّلِ إِغُولًا إِذَا بَكَى رافعا صَوْتَه .

قيل: أراد بهمن يُورِصي بذلك . وَقيل: أراد الكَافَر . وقيل: أراد شخصاً بَعَيْنه عَلِمَ بالوَحْي حَالَهُ ، ولهذا جاء به مُعَرَّفا . ويُروى بفتح العين وتشديد الواو ، مِن ْعَوَّل للمبالغة .

(س) ومنه رَجَزُ عَامِر :

### \* وبالصِّياح عَوَّ لُوا عَكَيْناً \*

أَى أَجْلَبُوا واسْتَعَانُوا . والعَويل : صَوْت الصَّدْر بالبُكاء .

- \* ومنه حديث شُعْبة «كان إذا سمع الحديث أخَذه العَوِيلُ والزَّويل حتى يَحْفَظَه » وقيل : كلُّ ما كان من هذا الباب فهو مُعْوِلُ ، بالتَّخفيف ، فأمَّا التشديد فهو مِن الاسْتِعانة ، يقال : عَوَّلْتُ ، به وعليه : أى اسْتَعَنْت .

[ه] وفي حديث عُمان «كتب إلى أهل الكُوفة: إنّى لستُ بميزَات لا أعُول » أى لا أميـل عن الاستِواء والاعتدال . يقـال : عَالَ الميزانُ إذا ارْتَفَسَعُ أَحَـدُ طَرَفَيْمُهُ عَن الآخر .

[ه] وفي حسديث أم سَلَمة «قالت لعائشة : لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَعْهَدَ إليكِ عُلْتِ » أي عَدَلْتِ عن الطريق ومِلْتِ .

قال القُتَيْبي : وسِمْعت من يَرْويه «عِلْتِ » بكسر العين ، فإن كان محفوظا فهو من عَال فى البيلاد يَعِيل ؛ إذا ذهب . ويجوز أن يكون من عالَه يَعُوله إذا غلبه : أَى غُلِبْتِ على رأيك . ومنه قولهم : عِيل صَبْرك .

وقيل : جواب لَوْ محذوف : أَى لو أَرِادَ فَعَلَ ، فَتَرَكَّتُهُ لدِ لالة الـكلام عليه . ويكون قولُها « عُلْت » كلاما مُسْتَأْنَهَاً .

( ه س ) وفى حديث القاسم بن محمد « إِنَّه دَخَل بها وأَعُولَت (١) » أَى ولَدَت أُولاداً ، والأصل فيه : أَعْيَلَت : أَى صارت ذاتَ عِيال . كذا قال الهروى .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وقد أعولت » وانظر الفائق ٢/٢٠٠

وقال الزَّ يَخْشَرى: « الأصل فيه الواو ، يُقاَل: أعالَ وأَعْوَل إِذَا كَثْرَ عِيَالُه ، فأمّا أَعْيَلَت فإنه فَ بِنائه منْظُورٌ إلى لفْظِ عِيال لا أَصْله ، كقولهم: أقْيال وأَعْياد » .

\* وقى حديث أبى هريرة « ما وعاء العَشَرَة ؟ قال : رجل يُدْخِل على عَشَرة عَيِّل وِعاء من طعام » يُريد على عَشَرة أَنْفُس يَعُولُهم ، العَيِّل : واحد العِيال ، والجُمْع : عَيَائِل ، كَحَيِّد وَجِيادٍ وَجَيَادُ . وأصله : عَيْوِل ، فأدْغم . وقد يَقَعُ على الجَمَاعة ، ولذلك أضاف إليه العَشَرة فقال : عَشرة عَيْل ، ولم يَقُل : عَيَائِل . والياء فيه مُنْقَلبة عن الواو . قاله الخطّابي .

(س) ومنه حديث حَنْظَلَة الـكاتب « فإذا رجعْت إلى أَهْلَى دَنَتْ مِنِّى المرأة وعَيِّـلُ ُ أو عَيِّـلان » .

(س) وحديث ذى الرُّمَّةِ ورُوْبَةَ فى القَدَر « أَتَرَى اللهُ قَدَّر على اللهُ نب أن يأكل حَلوبَةَ عَيَائِلَ عَالَةٍ ('' ضَر اثِك » والْعَالَة : جمعُ عائِل ، وهو الفَقِير .

﴿ عُوم ﴾ (ه) في حديث الْبَيْع ﴿ نَهَى عَنَ الْمُأَوَّمَة ﴾ وهي بَيْع ثمر النَّخْل والشَّجْر سَنَتَين وثلاثا فصاعِدا . يقال : عَاوَمَتِ النَّخْلَةُ إِذَا حَلْتَ سَنَةٌ وَلَمْ تَحْمُلِ ٱخْرَى ، وهي مُفَاعَلة مِن الْعَامِ : السَّنَة .

[ه] ومنه حديث الاستسقاء

\* سِوَى اَلْحَنْظلِ الْعَامِيِّ وَالْمِلْهِرِ الْفَسْلِ \* مُو مَنْسُوبِ إِلَى الْعَالُ الْجَدْبِ: السَّنَة .

(س) وفيه « عَلَّموا صِبيانَكُمُ الْعَوْمَ » العَوْم : السّباحة . يقال : عامَ يَعُوم عَوْمًا .

﴿ عُونَ ﴾ (س) في حديث على «كانت ضَرَبَاتُهُ مُبْتَهِكُراتِ (٢ كُونَا » العُون : جَمْع العَوان ، وهي التي وقَعَت تُحْتَلَسَةً فأحوجَت إلى المراجَعَة ، ومنه الحر ب العَوان : أي المُتَوان ، وهي التَّيِّب . يَعْنَي أَنَّ ضَرَبَاتِهِ كانت قاطِعة ماضِية لا تَحَتاج إلى المُعاوَدَة والتَّثْنية .

<sup>(</sup>١) سبق في مادة ( ضرك ) بالرفع ؛ خطأ . ﴿ ﴿ ﴾ انظر حواشي ص ١٤٩ من الجزء الأول .

﴿ عوه ﴾ (ه) فيه « نَهَى عن بَيْع الثَّمَار حتى تذَهَبَ العاهَةُ » أَى الآفة التي تُصيبها . فتُفْسِدها \* يقال : عَاهَ الْقَوْمُ وأَعْوَهُوا إذا أصابت ثِمارَهُم وماشِيَتَهُم العَاهَةُ .

\* ومنه الحديث « لا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَة على مُصِح ٍ » أَى لا يُوردُ مَنْ بإبلهِ آفَةُ مِن جَرَب أَو غيره على مَن إبله صِحَاحُ لئلا يَنْزَلَ بهذه ما نَزَلَ بتلك ، فَيَظُنَّ الْمُصِحُ أَن تلك أَعْدَنُها فيأْتُم .

﴿ عُوا ﴾ (س) في حديث حارثة «كأني أَسْمِعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ » أي صِياحَهِم. والعُوَاء: صَوْت السِّباع ، وكأنه بالذئب والكلب أخَسُّ. يقال: عُوى يَعُوى عُوَاء، فهُوَ عاو.

- (ه) وفيه « أَنَّ أُنيُفًا سَأَلَهُ عَن تَحْر الإبلِ، فأمره أَن يَعْوِى رءوسَها » أَى يَعْطِفها إلى أَحَدِ شُقِيها لَتَبْرُز اللَّبَّة ، وهي المَنْحر . والعَوْى (١) : اللَّيُّ والعَطْف .
- (ه) وفى حديث المسْلم قاتِل المُشْرك الذى سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم « فَتَعَاوَى المُشركون عليه حتى قتلوه » أى تَعَاونوا وتَساعدوا . ويُروى بالغين المعجمة وهو بمعناه .

### ﴿ باب المين مع الماء ﴾

﴿ عهد ﴾ \* في حديث الدعاء « وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكُ ما اسْتَطَعْتُ ». أي أنا مُقيم على ما عاهد تلك عليه من الإيمان بك والإقرار بوَحْدا نيتَك ، لا أزُول عنه ، واسْتَمْنَى بقوله « ما اسْتَطَعْتُ » موضع القَدَر السَّابق في أمْرِه : أي إن كان قد جرى القضاء أن أنقُضَ العَهْد يوماً ما ، فإتى أخسلد عند ذلك إلى التَّنَصُّل والاعْتذَار لعدم الاسْتطاعة في دَفْع ما قَضَيْتُه على .

وقيل معناه: إنَّى مُتَمسَّك بِمَا عَهِدْتَهَ إِلَى مَن أَمْرِكُ وَنَهْمِيكَ ، ومُبْلِي العُذْر في الوفاء به قَدْرَ الوُسْع والطَّاقة ، وإن كنْتُ لا أَقْدِرُ أَن أَبْلُغ كُنْهَ الواجِب فيه

<sup>(</sup>١) كذا ضبط فى الأصل ، وفى ا: « العَوَى » والذى فى الصحاح ، واللسان ، والقاموس : « العَىّ » وفعله : عَوَى يَعْوِى .

(هُ س) وفيه « لا يُقْتَلَ مُؤْمِن ' بكافر ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدُه ــ أَى (١) ولا ذُو ذِمّة. في ذِمّته ــ ولا مُشْرِكُ أُعْطِي أَماناً فَدَخَلَ دارَ الإسلام فلا يُقْتَلَ حتى يَعُود إلى مأْمَنه » .

ولهذا الحديث تأويلان بمُقتَّضى مَذهب الشافعي وأبي حنيفة ، أما الشافعي فقال : لا يُقتل المسْلمُ بالكافر مُطلقا ؛ مُعاهَداً كان أو غير مُعاهداً ، حَرْ بيًّا كان أو ذِمِّيًّا ، مُشْرِكاً [كان ٢٠] أو كِتابيًّا ، فأجرى اللَّفظ على ظاهره ولم يُضْمر له شيئًا ، فكأنه سهى عَنْ قتل المسلم بالكافر ، وعن قَتْل المُعاهد ، وفائدة ذكره بعد قوله « لا يُقتَل مسْلم بكافر » لئلاَّ يَتوهَّم مُتوهِّم أنه قد نُفي عنه القود به بقتْله الكافر فيظن أن المعاهد لو قتله كان حُكمه كذلك ، فقال : « ولا ذُو عهد في عهده » ويكون الكام معطوفا على ما قَبْله ، مُنتَظما في سِلْكه من غير تَقَدير شيء محذوف .

وأما أبو حنيفة فإنّه خَصَّص السكافر في الحديث بالحر بيِّ دُون الذِّمِّي ، وهو بخلاف الإطلاق ؛ لأنَّ مِن مَذهبه أن المسلم 'يقتل بالذِّمِّي ، فاحتاج أن يُضْمر في الكلام شيئًا مُقدَّرا ، ويَجعل فيه تقَديمًا وتأخيرا ، فيكون التَّقدير : لا يُقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر : أي لا يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر ، فإن الكافر قد يكون مُعاهدا وغيرَ مُعاهد .

(ه) وفيه « من قَتَل مُعاَهَدِاً لم يَقَبَلَ اللهُ منه صَرْفا ولا عَدْلا » يجوز أن يكون بكسر الها، وفتحها على الفاعل والمفعول ، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثرَ .

والمُعاهَد: مَن كان بَيْنك وبَيْنَهَ عهد، وأكثرُ ما يُطْلَق في الحديث على أهْل الذِّمة، وقد يُطْلَق على غيرهم من الكُفَّار إذا صُولحوا على تَرْكُ الحرْب مُدَّةً ما .

\* ومنه الحديث « لاَيَحِلُّ لَـكُم كذا وكذا ، ولا لُقَطَةُ مُعاهَدٍ » أَى لاَيُوزَ أَن يَتَملَّكُ لُقَطَتُهُ الموجودة من ماله ؛ لأنه مَعْضُومَ المـال ، يَجْرَى حُـكُمْه مَجْرَى حُـكُم الذَّمِّي .

\* وقد تكرر ذكر « العَهْد » في الحديث. ويكون بمعنى اليمين ، والأمان ، والذَّمة ، والحِفَاظ ، ورعاية الحر مُة ، والوَصِيَّة . ولا تَخْرِج الأحاديث الواردة فيه عن أحَد هذه المَعَاني .

(ه) ومنه الحديث « حُسُنُ العَهْدِ من الإيمان » يُرِيد الحِفَاظَ ورِعايةَ الْحَرْمة .

<sup>(</sup>۱) سقطت من ا (۲) من ا

- (س) ومنه الحديث «تمسكوا بعَهْدَابِنْ أُمِّ عَبْدٍ » أَى مَا يُوصِيكُم بِهِ ويَأْمُرُكُم ، يَدَلُّ عَلِيهِ حَدِيثُهُ الآخر « رَضِيتُ لأمَّتَى مَا رَضِى لَمَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ » لَمُوفِته بِشَفَقَته عليهم ونَصِيحتهِ لِهُم . وابنُ أُمَّ عَبْدُ : هو عبد الله بن مسعود .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « عَهِد إلى َ النبيُّ الأُميِّ صلى الله عليه وسلم » أى أوْصَى .
  - \* وحديث عَبْدُ بن زَمْعةَ « هو ابن أخي عَهِد إلى فيه أخيي » .
- (ه) وفى حديث أمّ زَرْع « ولا يَسْأَلُ عمَّا عَهِد » أَى عَمَّا كَان يَعْرِ فه فى البيْت مَن طَعام وشَر اب ونحوها ؛ لِسَخانه وسَعَة نَفْسِه .
- (س) وفى حديث أم سَلَمة « قالت لعائشة : وَتَرَكْتِ عُهَيْداه » المُهَيْدَى ـ بالتشديد والقصر ـ فُعَيْدلى ، من العَهْد ، كَانْجُهَيدى من الجُهْد ، والعُجَّيْلَى من العَجَلة .
- (س) وفى حديث عُقْبة بن عامر « عُهْدَةُ الرَّقيق ثلاثةُ أيام » هو أن يَشْتَرِىَ الرقيقَ ولا يَشْتَرِى من عَيْب فى الأيام الثلاثة فهو من مال ولا يَشْتَرِط البائعُ البَراءةَ من العَيْب ، فما أصاب المُشْتَرِى من عَيْب فى الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويُرد إنْ شاء بلا بَيِّنة ، فإن وَجَد به عَيْبا بعد الثلاثة فلا يُرد إلَّا ببينة .
- ﴿ عهر ﴾ (ه) فيه « الولدُ للفِرَاش و لِلْماهِرِ الحَجَرُ » الماهِر : الزَّاني ، وقد عَهَر يَمْهَرَ عَهْرًا وَعُهُوراً إِذَا أَتَى المُرأَة ليلا للفُجور بها ، ثم غَلَب على الزّنا مُطْلقا . والمعنى : لا حَظَّ للزَّاني في الولد ، وهو زوْجُها أو مَوْلاها ، وهو كقوله الولد ، وهو زوْجُها أو مَوْلاها ، وهو كقوله الآخر « له التَّرابُ » أى لا شيء له
  - ( ه ) ومنه الحديث « اللَّهِم بَدِّلُه بالعَهْرِ العِفَّةَ ﴾.
- \* ومنه الحديث « أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةً أَو أَمَةً » أَى زَنَى ، وهو فاعَل منه ، وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ عَهِن ﴾ ﴿ فَ حَدَيثُ عَائِشَةَ ﴿ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدَى رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ مَن عِهُن ﴾ المِهْن : الصُّوفَ الْمُلَوَّن ، الواحدة : عِهْنة . وقد تسكرر في الحديث .

- (ه) وفى حديث عمر « انْ يَنِي بِجَر يدةٍ واتَّقِ العَوَاهِنَ » هي جمع عاهِنَة ، وهن السَّعَفات التَّي تَلِي قُلْب النَّخلة أَن يَضُرَّ به قَلْبُ النَّخلة أَن يَضُرَّ به قَطْعُ مَا قَرُب منها (١) .
- \* وفيه « إِنَّ السَّلَف كَانُوا يُرُسُلُونَ السَّلَمِيَّةَ عَلَى عَوَ اهْبُهَا » أَى لَا يَزُنُمُونَهَا وَلَا تَخْطُسُونَهَا. الْمُوَ اهِنُ : أَن تَأْخَذُ غَيْرَ الطريق في السَّيْرُ أَو الكلام ، جمع عاهينة .

وقيل : هو من قولك : عَهِنَ له كذا : أى عَجِلَ . وعَهن الشيء إذا حَفَر : أى أَرْسَلَ السَكَلام على ما حَضَر منه وعَجِلَ من خطأ وصواب .

### ﴿ باب المين مع الياء ﴾

﴿ عيب ﴾ (ه) فيه « الأنْصَار كَرِشي وعَيْبَتَى » أَى خاصَّتَى ومَوضَعُ سِرِّى . والعرب تَكْنِي عن القُلوب والصُّدور بالعياب ، لأنها مُسْتَوْدَع السَّر أَثر ، كَا أَن العِيابَ مُسْتَوْدَعُ الثَّيابِ . والعَيْبة معروفة ،

(ه) ومنه الحديث « وأنَّ بينهم عَيْبَةً مَكَفُوفَةً » أَى بينهم صَدْرُ نَقَيَّ من الغِلَّ والحَدَاع ، مَطْوِى على الوَفاء بالصُّلح . والمكفوفة : المُشْرَجَة المشدودة .

وقيل : أراد أنَّ بينهم مُوادَعَةً ومُسكافَّة عن الحرْب ، تَجْرِيان مَجْرى المودَّة التي تسكون بين الْمَصَافِين الَّذين يَثْقِ بَعْضُهُمُ إلى بعض.

\* ومنه حديث عائشة « في إيلاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم على نِسائه ، قالت لعُمْرَ لَمَّ لامَهَا : مالى وللَّكَ يا ابن الخطَّاب ! عليك بعَيْبَتَك » أي اشْتَغِيل بأهْلك ودَعْني .

﴿ عيث ﴾ (س) في حديث عمر «كَسْرَى وقَيْصَرُ يَعِيثان فيها يَعِيثان فيه وأنت هكذا! » عاث في ماله يَعِيث عَيْثا وعَيَثاناً إذا بَذَرَه وأفْسَده . وأصْل العَيْث: الفساد .

\* ومنه حديث الدُّحَّال « فعَاتْ يمينًا وشِمالا » .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : والعَواهِن في غيرهذا : عروق رحم الناقة .

- ﴿ عير ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يَمُرّ بالتمرة العَائرة فما يمْنَعُهُ مَن أَخْذِهَا إِلَّا تَحَافَةُ أَن تَـكُونَ مَن الصَّدَقَة » العائرة : السَّاقِطة لا يُعْرَف لها مالكِ ٌ ، مِن عارَ الفَرسُ يَمِـير إذا انْطَلَق مِن مَرْ بَطِه مارًا على وجُهه .
- ( ه ) ومنه الحديث « مَثَل الْمَنَا فِق مَثَل الشَّاة العَائِرَة بين غَنَمَيْن » أَى الْمَرَدِّدَةِ بين قَطِيعيَن ، لا تَدْرِى أَيَّهُمَا تَتْبَعُ .
- (ه) ومنــه الحــديث « أنَّ رَجُــلا أصابه سَهُمْ عَائِرُ ۚ فَقَتــلَه » هو الذي لا يُدْرَى مَرَ . وَمَاه .
  - (ه) وحديث ابن عمر ، في السكائب الذي دَخَل حائِطه « إنَّما هو عَائِر » .
    - (س) وحديثه الآخر « إِنَّ فَرساً له عارَ » أَى أَفْلَتَ وذَهَب على وجْهِه .
- - ومن الأوَّل حديث على « لَأَنْ أمسَحَ على ظَهْر عَيْرِ بِالفَلاة » أي حِمَار وَحْشِيَّ .
    - \* ومنه قصيد كعب.
    - \* عَيْرَانَةٌ قُدْ فَتْ بِالنَّحْضِ (١) عَن عُرُضٍ \*

هي الناقة الصُّلبة ، تَشْبِيها يَعَيْر الوَحْش . والأَلفُ والنون زائدتان .

- \* ومن الثانى الحديث « أنه حَرَّم ما بين عَيْر إلى ثَوْر » أَى جَبَايْن باللدينة . وقيل : ثَوْر بمكة ، ولَعَلَّ الحديث « ما بين عَيْرٍ إلى أُحُد<sup>(٢)</sup> » وقيل : بمكة جَبَلْ يقاله له عَيْرٌ أيضاً .
- (س) ومنه حدیث أبی سفیان « قال رَجُل : أَغْتَالُ مُحَدَّا ثُمَ آخُذُ فَی عَیْرِ عَدُّوَی» أی أَی أُمْضِی فید وأَجْعَلُه طَرِیقی وأَهْرُب ، كذا قال أبو موسی .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ١٢ « قُذِفت في اللَّحم . . . »

<sup>(</sup>٢) انظر حواشي ص ٢٣٠ من الجزء الأول .

- ( ه ) وفى حديث أبى هُرَيرة « إذا تَوضَّاتَ فأمِرَ عَلَى عِيار الأذُ نَيْن الماء » العِيار : جمع عَيْر ، وهو النَّاتَى \* المُر \* تَفِع من الأذُن . وكل \* عَظْم نَا تِي \* من البَدَن : عَيْر .
- (س) وفى حديث عُمان « أنه كان يَشْتَرَى العِيرَ حُكُرَةً ثَم يقول : من يُرْ بِحُنَى عُقُلَهَا؟» العِيرُ: الإبلُ بأشمالها ، فِعْلُ من عَارَ يَعير إذا سَار .

وقيـل: هي قافلة الحمير فكثرَت حتى سُمِّيت بهـا كُلِّ قَافِلة ، كَأَنَّهـا جمع عَيْر. وكان قِياسُها أن تكون فُعْلًا بالضم ، كشقف في سَقْف ، إلاَّ أنه حُـوفظ على اليـاء بالـكشرة، نحو عِينٍ .

- (ْس) ومنه الحديث «أنهم كانوا يَتَرَصَّدُون عِيرَات ُقريش » هي جمع عِير ، يُريد إبلَهم ودُّوَا بَهُمُ التي كانوا يُتاجِرُون عليها .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « أجازَ لها العِيرَات » هي جمع عِـير أيضا. قال سيبويه: اجْتَمَعوا فيها على لُغَة هُذَيل، يعني تَحْريك الياء، والقِياس النَّسْكين.
- ﴿ عيس ﴾ \* في حديث طَهَفَة « تَرْ تَمْسِي بِنَا العِيسُ » هي الإبل البِيضُ مع شَفْرة ٍ يَسِيرة، واحِدُها : أَغْيَسُ وعَيْساه .
  - \* ومنه حديث سَواد بن قارِب.

\*وشدّها العِيسَ بأحْلا بِمها\*

(عيص) ﴿ في حديث الأعشى(١):

\* وقَدَ فَتْنِي بَين عِيصٍ مُوْ نَشِبْ \*

العِيص : أَصُول الشَّجَر . والعِيصُ أيضاً: اسْم مَوضِع قُرْب المدينة على ساحل البَحر ،له ذكر في حديث أبي بَصِير .

(عيط) (ه) في حديث المُتْمة « فانطَلَقْتُ إلى امْرأة كأنها بَكْرة عَيْطاه » العَيْطاء: الطَّويلة العُنق في اعْتِدال .

( ٢ ٤ \_ النهاية \_ ٢ )

<sup>(</sup>١) هو الأعشى الِحُرْ مازى . انظر ص ١٤٨ من الجزء الثاني .

﴿ عيف ﴾ \* فيه « العِيـافةُ والطَّرْقُ من الِجِبْتِ » العِيافَة : زَجْرِ الطَّيْرِ والتَّفَاوُّل بأَسْمائِها وأَصْوَ النّها وتَمَرِّها . وهو من عَادَة العَرب كثيرا . وهو كثير في أشعارهم . يُقال: عَاف يَعِيف عَيْفًا إذا زَجَر وَحَدَّس وظنَّ .

وَبنُو أَسَدُ يُذْ كُرُونَ بِالعِيَافَةُ ويُوصَفُونَ بِهَا . قيل عَنهم: إِنَّ قَوْماً مِنَ الْجِنِ تَذَاكُرُوا عِياَ فَتَهم فَأَتَوْهُم ، فقالوا : ضَلَّت لنا ناقة فلو أَرْسَلْتُم مَعنا من يَعِيفُ ، فقالوا لغُلَيِّ منهم : انْطلِق مَعَهم ، فأسْتَرْدُفه أَحَدُهم ، ثم سَارُوا فَلَقِيَهُم عُقابُ كَاسِرَةٌ إِحْدَى جَنَاحَيْها ، فاقْشَعَرَ الغُلام ، و بَكَى، فقالوا : مالك ؟ فقال : كَسَرت ْ جَنَاحاً ، وَرَفَعَت ْ جَنَاحاً ، وَحَلَفَتْ بِالله صُرَاحاً ، مَا أَنْتَ بِإِنْسِي قِلُوا : مالك ؟ فقال : كَسَرت ْ جَنَاحاً ، وَرَفَعَت ْ جَنَاحاً ، وَحَلَفَتْ بِالله صُرَاحاً ، مَا أَنْتَ بِإِنْسِي وَلا تَدْبغى لِقاحاً .

- (هس) وحديث ابن سيرين « إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ عَاثِفًا » أَرَادَ أَنه كَانَ صَادِقَ الحَدْسُ والظَّنِّ ،كَا يَقالَ للذى يُصِيب بِظَنَّه : ماهو إِلاَّ كَاهِنْ ، وللبَليغ فى قوله : ماهُو إِلا ساحِر ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلَ فِعْلَ الْجَاهِلِيَّة فى العِيافَة .
- [ه] وفيه « أنه أَتِىَ بضَبِّ مَشْوِيّ فَعافَه وقال : أَعَافُه ، لأنه ليس مَ طَعامِ قَوْمَى » أَى كَرِهَه .
- [ ه ] ومنه حديث المغيرة « لا تُحَرِّم العَيْفَةُ ، قيل : وما العَيْفَة ؟ قال : المرأةُ تَلِدِفيُحُصَرُ لَبَنُهَا فى ضَرْعها فَتُرْضِعُه جارَتَهَا » قال أبو عبيد : لا نَدْرف العَيْفة ، ولكن نَراها « العُفَّة » وهى بَقِيَّة اللَّبن فى الضَّرْع .

قال الأزهرى : الْعَيْفَةَ صحيح ، وسُمِّيت عَيْفَةً ، من عِفْتُ الشيء أَعَافه إِذَا كَرَهْتَه .

- (ه) وفى حديث أمِّ إسماعيل عليه السلام « ورَأُوْا طَيْرًا عَا يُفاً على الماء » أى حَايَما عليه لِيَجِدَ فُرْصَةً فيَشْرَب ، وقد عَاف يَعِيف عَيْفًا . وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ عيل ﴾ ( ه ) فيه « إن الله ُ يَبغُضُ العَائلَ المُخْتَالَ » العَائِلَ: الفَقِيرِ . وقد عال يَعِيلُ عَيْلَة ، إذا افْتَقَرَ .

- (س) ومنه حديث صِلَّة « أمَّا أناً فلا أعِيلُ فيها » أي لا أفْتقِر .
  - \* ومنه الحديث « ماعاًل مُقْتَصِدٌ وَلا يَعِيل » .
- \* ومنه حديث الإيمان « وتَرَى العَالَةِ رُمُوسَ النَّاسِ » العَالَة : الفُقَرَاه ، جَمْع عائِل
  - [ ه ] ومنه حديث سعد « خَيْرُ مَنْ أَنْ تَتْرُ كَهُم عَالَةً يَتَكَفَّقُون الناسَ » .
- (ه) وفيه « إنَّ من القَولِ عَيْلا » هو عَرْضُك حديثَك وكَلامَك على مَن لا يُريده ، وليْس من شأنه . رُيقال : عِلْتُ الضَّالَّة أُعِيل عَيْلا ، إِذَا لَمْ تَدْر أَى َّ جِهَة تَبْغيها ، كأنه لم يَهْتَد لَمن يَطْلُب كلامَه ؛ فَمَرَضه على من لا يُريدُه .
- ﴿ عَيْمَ ﴾ (هـ) فيه « أنه كانيَتَمَوَّذُ من العَيْمَةِ والغَيْمَة والأَيْمَة » العَيْمة : شدّة شَهُوةاللّبن . وقد عَام يَعام ويَعِيمِ عَيْا .
- \* وفى حــديث عمر «إذا وقَف الرجلُ عليك غَنَمه فلا تَمْتُمه » أى لا تخْـــتر غَنَمــه ، ولا تأخُـــد منـــه خِيــارَهــا . واغتــام الشَّىء كيمْتــاَمُــه ، إذا اخْتــاره . وعِيمَــة الشَّىء ، بالكسر : خِيارُه .
  - \* ومنه الحديث في صَدَقة الغَمَ « يَعْتَامُها صاحِبُها شاةً شاةً » أَي يَخْتَارُها.
  - \* وحديث على « بَلَغني أنك تُنْفِق مَالَ الله فِيمَن تَعْتَامُ من عَشِيرَ تك ».
- \* وحديثه الآخر « رسوله المُجْتَبَى مِن خَلاثِقه ، والمُعْتَام لشَرْع ِ حَقائقه » والتَّاء في هـذه الأحاديث كلّها تاء الا فتِعال .
- ﴿ عَيْنَ ﴾ (س) فيه «أنه َبَعْثَ بَسْبَسَةَ عَيْنًا يومَ بَدْر » أَى جاسُوسا . واعْتَانَ له : إِذَا أَتَاهُ بِالْخَلِيرِ .
- \* ومنه حديث الله عَبْنية « كان الله قد قطع عَيْناً من المُشْركين » أَى كَنَى الله مُن كان يَرْصُدُنا و يَتَجَسَّس علينا أَخْبارنا .
- (س) وفيه «خَيْرُ المَـالِ عَيْنُ ساهِرةٌ لَعَيْنِ نأَمَةٍ » أَراد عَيْنِ المَاء التي تَجَرِي ولا تَنقَطع لَيْل ونهاراً ، وعَيْنِ صاحِبها نأَمَةُ ، فَعَل السَّهر مَثَلًا كَجُرْبِها .

(ه) وفيه « إذا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثَمَ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ » العين : اسم لما عَنْ يَمين قِبْسلة العِرَاق ، وذلك يكون أُخْلَقَ للمَطَر في العسادَة ، تقول العَرَب : مُطِرْ نا بالعَيْن .

وقيل: العَيْن من السَّحاب: ماأَقْبَل عن القِبْلة، وذلك الصُّقْــميُسَمَّى العَيْنَ. وقوله «تَشَاءمَتْ». أى أُخَــذت نحو الشَّام. والضَّمير في « نَشَأَت » للسَّحابة، فتــكون تَحريَّة مَنْصوبة، أو البَحْريَّة فتــكون مَر ْفوعة.

(س) وفيه « إنَّ موسى عليه السلام فقأ عَين مَلَكَ المَوْت بِصَـكَةً صَـكَهُ ) قيـل : أراد أنَّه أغْلَظ له في القَوْل . يقال : أتَيْتُهُ فلَطم وجْهي بكلام غليظ .

والكَلامُ الذي قاله له موسى عليه السلام ، قال له : « أُحَرِّجُ عليك أَن تَدْنُوَمِنِي ، فإنى أُحَرِّجُ دَارَى وَمَنْزِلَى » . فجعل هذا تَعْليظا مِن مُوسى له ، تَشْبيها بفَقَء العين .

وقيل : هذا الحديث ممَّا يُؤمَن به و بأمثالِه ، ولا يُدْخَل في كَيْفِيَّته .

- (ه) وفى حديث عمر «أنَّ رجلاكان يَنْظُرُ فى الطَّوَاف إلى حُرَم المسلمين ، فَلَطَمَه عَلَىُّ ، فَاسْتَعْدَى عليه عمر ، فقال: ضَر بَك بِجَقَّ أَصَا بَته () عين من عُيون الله »() أراد خاصَّة من خَواص الله عز وجل، وَوَليًّا من أوليائه .
- \* وفيه ، « العَيْنُ حَقَّ ، وإذا اسْتُفْسِلْتُم فاغْسِلوا » يقال : أَصَابَتُ فَلانَا عَيْنُ إِذَا نَظَرَ إِلِيــه عَــدُو أَو حَسُود فَأْثَرَتْ فيه فَرَضِ بِسَبْها . يقال : عانه يَعِينه عَيْنًا فهو عائن ، إذا أَصَابَه بالعَيْن ، والمُصاب مَعِين.
  - \* ومنه الحديث «كان يؤمَر العائن فيَتَوضَّأ ثم يَمْتَسِل منه المَعين » .
- \* ومنه الحديث « لا رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَو حُمَة » تخصيصُه العَيْنَ والْحُمة لا يَمْنع جواز الرُّقْية في غيرها من الأمراض ؛ لأنه أمَر بالرُّقْية مُطْلَقا . ورَقَى بعض أصحابه من غيرهما . وإنَّ عامعناه: لارُقَيْة أَوْلَى وأَنْفَعُ من رقية العَيْن والحمة .

<sup>(</sup>١) فى الهروى: « أصابتك » . (٣) عزا الهروى هذا التفسير إلى ابن الأعرابي ، وذكر قبله عن ابن الأعرابي أيضا: « يقال: أصابته من الله عين: أي أخذه الله » .

(ه) وفى حديث على «أنه قاسَ العَيْنَ بِبَيْضَة جَعَلَ عليها خُطُوطاً وأراها إِيَّاهُ » وذلك في العَيْن تُضْرَب بشيء يَضْعُف منه بَصَرُها ، فَيتُعَرَّف مانقَص منها بِبَيْضَة يُخَطُّ عليها خُطوطْ سُود أو غَيرُها ، وتُنْصَب على مسافة تُدْرِكها العين العليلة ، أم تُنْصَب على مَسافة تَدْرِكها العين العليلة ، ويُعرف مابين المسافتين ، فيكون مايَلْز م الجاني بنسِنبة ذلك من الدِّية .

وقال ابن عباس : لا تُقَاسُ العين في يوم غَيْمٍ (١) لأن الضَّوْء يَخْتَكَفِ يَوْم الغَيْم في الساعة الواحِدة فلا يَصِيحُ القياس.

- \* وفيه « إنَّ في الجنة كَمُجْتَمَعًا للحُور العِين » العِينُ : جمع عَيْنَاء ، وهي الواسِعة العَيْن . والصل جَمْعِها بضم العين ، فسكُسِرَتْ لأجل الياء ، كأبْيَض وبيض .
- \* ومنه الحـديث « أَمَرَ رسول الله صـلى الله عليــه وسلم بَقَتْــل الكِلاب العِين » هي جمع أعْيَن .
  - \* وحديث اللَّمَان « إِنْ جاءتْ به أَعْيَنَ أَدْعَجَ ».
- \* وفى حديث الحجاج « قال للحسَن : واللهِ لَمَيْنُكُ أَكْبَرُ مِن أَمَدِكَ » أَى شَاهِدُكُ ومَنْظَرُكُ أَكْبَرُ مِن أَمَدِكُ » أَى شَاهِدُكُ ومَنْظَرُكُ أَكْبَرَ مِن أَمَدِ عُمْرِكُ . وعَيْن كُلّ شيء : شاهِدُه وحاضِرُه .
- [ ه ] وفى حديث عائشة « اللهم عَيِّنْ على سارِق أبى بكر » أى أَظْهِر عليه سَرِقَتَه . يقال : عَيَّنْتُ على السَّارِق تَعْيِيناً إذا خَصَصْتَه من بين الْمُتَهْمِين ، من عَيْن الشيء : نَفْسِه وذَاتِه .
  - \* ومنه الحديث « أَوْهِ عَيْنُ الرِّ بَا » أَى ذَاتُهُ ونَفْسُه . وقَد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفى حــــديث على « إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتُو ارْثُونِ دُونَ بنى الْمَلَّاتِ » الأَعْيَانُ: الإِخْوَة لأَبٍ واحدٍ وَأُم واحِدة ، مأخُوذ من عَيْن الشيء وهو النَّفِيس منه . وبَنُو العَلاَّت لِأَب واحدٍ وأمَّهاتٍ شَتَى فَهُم الأُخْيَافَ .
- [ ه ] وفي حديث ابن عباس « أنه كره العينة » هو أن يَبيع من رَجُلٍ سِلْعة بِتَمنٍ مَعْلوم

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « إنما نهي عن ذلك ؛ لأن الضوء . . . إلخ » .

إلى أَجَلِ مُسَمَّى ، ثم يَشْتَرِيها منه بأقلَّ من الثَّمن الذى باعَها به () فإن اشْتَرى بحَضْرة طالِب العِينَة سِلْعَةً من آخر بثَمن مَعْلوم وقبَضها ، ثم باعَها [ من طالب العِينَة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمَّى ثم باعها ] () المُشْتَرى من البائع الأول بالنقد بأقلَّ من الثَّمن ، فهذه أيضا عِينَة . وهي أهونُ من الأولَى () وسُمِّيت عِينَة لحصُول النَّقْد لصاحب العِينَة ؛ لأنَّ العَيْن هو المال الحاضِرُ من النَّقْد ، والمُشْتَرى إنَّما يَشْتَرِهما لِيَبِيعَها بَعَيْن حاضِرَة تَصِل إليه مُعَجَّلَة .

- (س) وفى حديث عثمان « قال له عبدالرحمن بن عوف يُعرِّض به : إنّى لم أفرَّ يَوم عَيْنَيْن، فقال له : لِمَ تُعيَّرُنى بذَنْب قد عَفَا الله عنه؟ » عَيْنَان : اسم جَبَل بأحُد . و يُقال ليوم أُحُدٍ يوم عَيْنَيْن. وهو الجَبَل الذى أقام عليه الرُّماة يومئذ .
- ﴿ عيا ﴾ ( ه ) فى حــديث أم زَرْع « زَوْجِيعَياياً و طَبَاقاء » العيا ياء: العِنِّين الذي تُعْيِيه مباضَعةُ النِّساء، وهو من الإبل الذي لا يَضْرِب ولا 'يُلقِح .
- (س) ومنه الحديث « شِفَاء العِيِّ السُّؤالُ » العِيِّ : الَّجِهْلِ . وقد عَبِيَ به يَعْيَا عِيَّا ُ. وَعَيَّ بالإدغام والتشديد : مِثْل عَسِيَ .
- \* ومنه حدیث الهَدْی « فأزْحفَتْ علیه بالطَّریق فَعَیَّ بشأنها » أی عجَز عنها وأشكل علیه أمْرُها .
- \* ومنه حـــديث على « فِعْلُهُم الدَّاء العَيــاء » هو الذي أَعْيَا الأَطْبَّاء ولم يَنْجَع فيه الدَّواء.

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « وهذا مکروه » .

<sup>(</sup>٢) تكلة لازمة من الهروى واللسان .

<sup>(</sup>٣) بعده فى اللسان : « وأكثر الفقهاء على إجازتها ، على كراهة من بعضهم لها . وجملة القول فيهاأنها إذا تعرّت من شرط يفسدها فهى جائزة . وإن اشتراها المتعيّن بشرط أن يبيعها من بائعها الأول ، فالبيع فاسد عند جميعهم » .

(س) وحديث الزُّهْرِي « أنَّ بَريداً من بعض اللوك جاءه يسألُه عن رجُل معه مَامَع المرأة كيف يُورَّث؟ قال: من حيثُ يَخْرُج الماء الدَّافِقِ » فقال في ذلك قائلِهُم:

ومُهِمَّةٍ أَعْيَا القَضَاةَ عَيَاوُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ شَكُّ الجَاهِلِ عَجَّلْتَ قَبْل حَنيذها بشوائها وقطَعْتَ تَحْرِدَها بحُكْم فَاصِلِ عَجَّلْتَ قَبْل حَنيذها بشوائها

أرادَ أَنَّكَ عَجَّلْتَ الْهَتْوَى فَيهُا وَلَمْ تَسْتَأْنِ فِي الجوابِ، فَشَبَّهُ مُرجُل نَزَلَ بهُ ضَيْف فعجَّل قراه بما قَطَع له من كَبِد الذَّبيحَة ولَحْمها ، ولم يَحْدِسْه على الخنيذ والشّواء . وتَعْجِيلُ القِرَى عندَهم تَحْمُود وصاَحِبُه تَمْدُوح .

## *مونالعنين* المعجمة

#### ﴿ باب الغين مع الباء ﴾

﴿ غبب ﴾ (ه) فيه « زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا » الغِبُّ مِن أُوْرَاد الإبلِ : أَنْ تَرِدَ الماء يَوماً وتَدَعَه يوما ثُم تَمُودَ ، فَنَقَله إلى الزِّيارة وإنْ جاء بعد أيام . يقال : غَبَّ الرجُل إذا جاء زائرا بعد أيام . وقال الحسَن : في كلّ أَسْبُوع .

\* ومنه الحديث «أُغِبُّوا في عِيادَة المَريض » أَى لا تَمُودُوه في كُلّ يوم ؛ لِمَا يَجِدُ مِن ثُقِلَ العُوّاد .

(ه) وفى حديث هشام «كتب إليه الجنيد يُعَبِّ عن هَلاك المسلمين » أى لم يُخْبِرْه بِكَثْرَة من هَلَك مِنهُم ، مأخُوذ من الفِبّ: الوِرْد ، فاستماره لِمَوْضع التَّقْصير في الإعلام بكُنْه الأَمْر .

وقيل: هو من الغُبَّة، وهي البُلْغة من العَيْش. وسألتُ فُلاناً حاجةً فَغَبَّبَ فيها: أي لم يُبَالِغُ (١)

\* وفى حــديث الغِيبَة « فقاءتْ لحْماً غابًا » يُقال: غَبَّ اللَّحْمُ وأُغَبَّ فهو غابٌ ومُغِبُّ إِذَا أَنْتَنَ .

[ ه ] وفي حديث الزَّ هُرى « لا ُتِقْبَلُ شهادةُ ذى تَغِيَّة » هَكذا جاء في رواية ، وهي تَغْيَّة من غَبَّبَ الذِيْبُ في الغَنَم إذا عاثَ فيها ، أو من غَبَّب ، مُبالَغَة في غَبَّ الشيء إذا فسَد (٢٠) .

فإنّ لنـــا إخوةً يَحْدَبون علينـا وعن غــــيرنا غَبَّبُوا

(٢) فى الهروى : « وهو الذى يستحل الشهادة بالزُّور ، فهم أصحاب فساد . يقال للفاسد : الغابُّ» .

<sup>(</sup>١) أنشد عليه الهروى السُميَّب بن عَلَس :

- ﴿ غَبر ﴾ (هـ) فيه « ما أَفَلَت الغَبْراه ولا أَظَلَت الخَضْراه أَصْدَقَ لَهُ جَةً من أَبي ذَرٍّ » الغَبْراء: الأرض، والخَضْراء: السماء لِلَوْنِهِما، أراد أنه مُتَنَاهٍ في الصِّدْق إلى الغاية، فجاء به على اتَسَاع الـكلام والحِازِ (١).
- \* ومنه حديث أبى هريرة « بَيْنَا رَجُهلُ في مَفَازَة غَبْراء » هي التي لا يُهْتَدَى للخُروج منها.
- \* وفيه « لو تَعَلَمُون ما يَكُون في هذه الأُمَّةِ من الْجُوع الأُغْبَرِ والموت الأُحْرِ » هـذا من أحسَن الاستِعارات ؛ لأنَّ الْجُوع أبداً يكون في السِّنِين المُجْدِبة ، وَسِنُو الجُّدْب تُسَمَّى غُبْراً ؛ لاغْبِرَارِ آفَا قِما من قِلَّة الأمطار ، وأرضِيها من عَدم النَّبات والاخْضِرار . والموتُ الأُحْمِر : الشديد ، كأنه مُوت بالقَتَل وإرَاقَة الدَّماء .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن الصَّامِت « يُخَرَّب البَصْرةَ الْجُـوعُ الْأَعْـبَر والمُوت الْأَحْر ».
- (س) وفى حــديث مُجاشِـع « فخرجوا مُغْبِرِين ، هُم ودوابَّهُم » الْمُغْبِرُ : الطَّالب للشيء الْمُنْكَمِش (٢) فيه ، كأنه لِحرصه وسُرْعته يثير الغُبار .
- \* ومنه حدیث الحارث بن أبی مُصْعَب « قدِم رَجُل مِن أهــل المدینة فرأیته مُفْبِراً فی جِهاره » .
- \* وفيه « إنه كان يَحْدُر فيما غَبر من السُّورة » أى يُسْرع فى قِراءتها . قال الأزهرى : يَحتمل الفابر هاهنا الوجْهين ، يعنى الماضى والباقي ، فإنَّه من الأضداد . قال : والمعرُوف الكثير أنَّ الغابر الباقى . وقال غيرُ واحِد من الأُمَّة إنه يكون بمعنى المَاضِي .
- (ه) ومنه الحديث « أنه اعْتَـكف العَشْرَ الغَوابرِ من شهر رمضان » أى البَواقِي ، جمع غابرِ .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « لم يُرد عليه السلام أنه أصدق من أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ولكنه على اتساع الـكلام، المعنى أنه مُتناهٍ في الصدق » . (٢) أى المسرع .

- (س) وفى حديث ابن عمر « سُئل عن جُنُب اغْتَرَف بِكُوزٍ من حُبَّ <sup>(۱)</sup> فأصابت يَدُه الماء فقال : غَابِرُه تَجِس » أَى باقِيه .
- \* ومنه الحديث « فلم يَبْق إلَّا غُبَّرَاتُ من أهل الكِتاب » وفى رواية « غُبَّرَ أهل الكِتاب » الغُبَّر: جمع غاير ، والغُبَّرات: جمع غُبَّر.
- (ه) ومنه حديث عمرو بن العاص « ولا حَمَلَتْنَى البَعَاياَ فَى غُبَّرَاتَ الْمَآلِي » أراد أنه لم تَتُولَّ الإِمَاهِ تَرْبِيْتَه ، والْمَآلِي : خِرَق الحَيْض : أَى فَى بَقَاياها .
- (ه) وفي حديث أُوَيْس « أكون في عُبَرَ الناسِ أَحَبُّ إِلَى ً » أَى أَكُون مِن الْمَأْخُرِينِ لا الْكَقَدِّمِين الْمُشهورين ، وهو من الغابر : الباقي .

وجاء فى رواية « فى غَبْراء الناس » بالمدِّ : أى فقر أنّهم . ومنه قيل للمَحاويج : بنو غبراً ، كأنهم نُسِبوا إلى الأرض والتُراب .

( ه ) وفيه « إِبَّاكُم والغُمَيْرَاءَ فإنها خُرُ العالَم » ( الغُمَيْراءَ: ضَرَّب من الشَّراب يتَّخِذه الحبش من الذُّرَة [ وهي تُسكِرُ ] ( ) وتُسَعَّى السُّكُر كَةَ .

وقال ثعلب : هي خَمْر تُعْمل (١) من الفُبَيْراء : هـذا التَّمر المعرُوف : أي [هي ] (٧) مِثْل

<sup>(</sup>١) الحُبُّ: الجُورَة ، أو الضخمة منها . (القاموس)

 <sup>(</sup>۲) فى الهروى « بفنائه أُعْبُرْ غُبْرْ » أى قليلة .

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : « وغُبَّرُ الليل : بقيّته ، وهو ماغبر منه » . وقد نقل صاحب اللسان عبارة ابن الأثير ، ثم قال : « وغُبْر الليل : آخره . وغُبْر الليل : بقاياه ، واحدها : غُبْر » .

<sup>(</sup>٤) فى الهروى : « فإنها خمر الأعاجم » . (٥) من الهروى .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « هو خمر يعمل » وأثبتناه على التأنيث من ١ ، واللسان ، والهروى .

<sup>(</sup>٧) من ا ، واللسان .

الخمر التي يَتَعَارِفُها جميع النساس، لا فَصْل (١) بينهُما في التَّحريم. وقد تكرر في الحديث.

(غبس) (س) في حديث أبي بكر بن عبد الله « إذا اسْتَقْبُلُوكَ يومَ الجمعة فاسْتَقْبُلْهِم حتَّى تَغْبِسَهَا حتى ( س) في حديث أبي بكر بن عبد الله « إذا اسْتَقْبُلُوكَ يومَ الجمعة فاسْتَقْبِلْهِم حتَّى تَغْبِسَهَا » يعنى إذا مَضَبْت إلى الجمعة فلقيت الناس وقد فَرغُوا من الصلاة فاسْتَقْبِلْهِم بوجْهِك حتى نُسَوِّدَه حَياء منهم كيلاً تَتَأْخَّر بعد ذلك . والهاء في « تَغْبِسَهَا » الصلاة فاسْتَقْبِلْهم بوجْهِك حتى نُسَوِّدَه حَياء منهم كيلاً تَتَأْخَر بعد ذلك . والهاء في « تَغْبِسَهَا » في العُرْة ، أوالطَّلْعة ، والغُبُسَة : لون الرَّماد .

\* ومنه حديث الأعشى (٢).

#### \* كَالذِّ ثُبْة الغَبْسَاء في ظِلِّ السَّرَبِ \*

أى الغَيْراء.

﴿ غَبْشَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه صلَّى الفجر بِفَبَشِ » يقال : غَبِشَ الليلُ وأغْبَش إذا أظْلِم ظُلْمةً يُخالِطُها بياض .

قال الأزهرى: يُريد أنه قَدَّم صلاة الفَجْر عند أوّل طُلُوعه، وذلك الوقت هو الفَبَش، وبمده الفَبسُ المَبسُ بالمعجمة في أوّل الليل أيضا .

ورواه جماعة في « المُوطَّأ » بالسين المهملة ، وبالمعجمة أكثر . وقد تكرر في الحديث . ويُجُمع على أُغْباش .

\* ومنه حديث على « قَمَشُ ( ) عِلْماً غَارًا بأَعْباشِ الفِتْنَة » أَى بِظُلْمِها .

﴿ غَبِط ﴾ ( ه ) فيه « أنه سُئل : هل يَضُرُّ الفَبْطُ ؟ قال : لا ، إلاَّ كَا يَضُرُّ المِضَاهَ الخَبْطُ » الفَبْط : حَسَدُ خاصُّ . يقال : غَبَطْتُ الرجُل أَغْبِطُهُ غَبْطا ، إذا اشْتَهَيْتَ أن يكون لكَ مِثْلُ مالَه ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، واللسان « لا فصل » بالضاد المعجمة ، وأثبتناه بالمهملة من ا ، والفائق ٢/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « أى حتى لا تعود » وأسقطنا « أى » حيث لم ترد فى ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى الحرّ مازِيّ . انظر ص ١٤٨ من الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشرى : « القَمْشُ : الجمع من هاهنا وهاهنا . ومنه قُماش البيت ، لردى ً متاعه » الفائق ٢٨/١ .

وأن يَدُوم عليه ما هو فيه . وحَسَدْتُهُ أَحْسُدُه حَسَداً ، إذا اشْتَهَيْتَ أَن يَكُون لكُ مالَه ، وأَنْ يَزُول عنه ما هو فيه . فأراد عليه السلام أنَّ الغَبْطَ لا يَضُرُّ ضَرَرَ الحَسَد ، وأَنْ ما يَلْحَق الغابِطَ من الضَّر ر الحَسَد ، وأَنْ ما يَلْحَق الغابِطَ من الضَّر ر الراجع إلى نقصان الثَّواب دون الإحْباط بِقَدْرِ مايَلْحَقُ العِضاءَ من خَبْط وَرَقها الذي هو دون قطمها واسْتِئصالها ، ولأنه يَعودُ بعد الخُبْط ، وهو وإن كان فيه طَرَف من الحَسَد ، فهو دونه في الإثم .

- \* ومنه الحديث «عَلَى مَنا بِرَ مِنْ نور يَغْبِطهِم أهلُ الجُمْـع».
- \* والحديث الآخر «يأتى على الناس زمان يُغبَطْ الرَّجُلُ بالوَحْدة كَا يُغبَط اليومَ أبو العَشَرة» يعنى أنَّ الأَّمَة فى صَدْر الإسلام يَرْزُقُون عِيَال المسلمين وذَر ارِيَّهُم من بيت المال ، فكان أبو العَشَرة مَغْبُوطا بَكَثْرَة مايَصِل إليه (١) من أرْزاقِهم ، ثم يَجِيء بعدهم أثمة يَقْطَعون ذلك عنهم ، فيُغبَط الرَّجُلُ بالوَحْدة ؛ خِفَّة الموُّنة ، وبُرْثَى لصاحب العِيال .
- \* ومنه حديث الصلاة « أنه جاء وَهُم يُصَلُّون في جماعة ، فَجَعَل يُعَبِّطُهُمُ » هكذا رُوى بالتشديد: أى يَحْمِلُهُم على الغَبْط ، ويَجْعل هذا الفِعل عندهم مِمَّا يُنْبط عليه ، وإنْ رُوِى بالتخفيف فيكون قد غَبَطَهُم لتَقَدُّمهِم وسَبْقِهم إلى الصلاة .
- (ه) ومنه الحديث « اللهم غَبْطًا لَا هَبْطًا » أَى أَوْ لِنَا مَنْزَلَةً نُفْبَطُ عليها ، وجَنَّبنا مَدازل الْهُبُوط والضَّعَة .

وقيل: معناه نسألك الغِبطَة ، وهي النَّعْمَة والسُّرور ، وَنَعُوذُ بِكُ مِن الذُّلُ وأَنْخُضُوع .

\* وَفَى حَدَيْثُ ابْنُ ذَى يَزَنَ ﴿ كَأَنَّهَا غُبُطُ فَى زَّغُور ﴾ الغُبُط: جمع غَبِيط، وهو الموضع الذي يُوطَّأ للمرأة على البَعِير، كَاكُمُو ْدَج يُعَمَّل مَن خَشَب وغيره، وأراد به هاهنا أَحَدَ أَخْشَابه، شبَّه به القَوْس فَى انْعِنائها.

<sup>(</sup>١) فى ا واللسان : « إليهم » والمثبت فى الأصل ، والفائق ١٠/١ .

- [ ه ] وفى حديث مرضه الذى تُعبِض فيه « أنه أَغْبَطَتْ عليه اللَّمْ عَلَى لَزِمَتُهُ ولمَتْفَارِقُه، وهو من وَضْع الغَبيط على الجلل. وقد أغْبَطْتُهُ عليه إغْباطا.
- (س) وفي حديث أبي وائل « فَعَبَط منها شَاةٌ فإذا هي لا تُنقي» أي جَسَّها بيده. يقال: عَبَط الشَّاةَ إذا لمس منها المو ضع الذي يُعرَف به سِمْنُها من هُزَ الِمَا. وبعضهم يَر ويه بالعَين المهملة ، فإن كان محفوظ فإنّه أراد به الذَّبْت . يقال: اعْتَبَط الإبل والعَمَ إذا تحرها لغير دَاء .
- ﴿ غبغب ﴾ \* فيه ذِكْر « غَبْغَب » بفتح الْغَيْنَــُيْن وسكون الباء الأولى : مَوْضِـع الْمَنْحَرِ عِبْفَ .
- ﴿ غَبِقَ ﴾ \* فى حديث أصحاب الغار « وكُنْت لا أُغْبُق قَبْلَهُما أَهْلا ولا مالاً » أى ماكنت أَقَدِّم عليهما أَحَداً فى شُرْب تَصِيبهما من اللَّبَن الذى يَشْرَبانه . والغَبُوق : شُرْب آخِر النهار مُقا بِل الصَّبُوح .
  - \* ومنه الحديث « مالم تَصْطَبِحُوا أَو تَغْتَبِقُوا » هُو تَغْتَعِلُوا ، من الغَبُوق .
- \* ومنه حــديث المغيرة « لا تُحَرِّم الغَبْقَة » هكذا جاء فى رواية ، وهى المرّة من الغَبُوق ، شُرْب المَشَىِّ. ويُروى بالعين المهملة والياء والفاء. وقد تقدم .
- ﴿ غَبَنَ ﴾ \* فيه «كان إذا اطَّـلَى بَدأ بِمَغَا بِنِه » الْمَغَابِن : الأَرْفاع ، وهي بَوَاطِن الأَفْخاذ عنـد الحوالِب ، جمع مَغْبَن ، من غَبَن الثَّوَب إذا ثَنـاَه وعَطَفه، وهي مَعـاطِف الجُلْد أيضا .
- (س) ومنه حديث عِـكْرِمة « مَنْ مَسَ مَعَا بِنَه فَلْيَتَوَضَّا » أَمَره بذلك اسْتظْهاراً واحْتِياطا ، فإنَّ الغالب على من يَكْمَسُ ذلك المواضع أن تَقَع يدُه على ذَكره .
- (غبا) (س) فيه « إلاَّ الشَّياطين وأغْبِياء بَنَى آدم » الأُغْبِياء : جَمَع غَبِيّ ، كَغَنِيّ وأَغْنِياء . ويجوز أن يكون أغْبَاء ، كأيْتام ، ومِثْلُه كَمِيُّ وأَكَالَا . والغَبِيُّ : القَليل الفِطْنَة . وقد غَبِي يَغْبَا غَبَاوةً .

- ومنه الحديث « قليل الفِقه (١) خير من كثير الفباؤة ٥ .
- \* ومنه حديث على « تَغَابَ عن كل مالا يَصِـحُ لك » أي تَغَافَلُ وتَبَالَه .
- \* وفى حديث الصوم « فإن غَبِيَ عليكم » أَى خَنِيَ . ورواه بعضهم « غُبِّيَ» بضم الغين وتشديد الباء المكسورة ، لِمَا لَم يُسَمَّ فاعِله ، من الغَباء : شِبْه الغَبَرَة في السماء .

# ﴿ باب الغين مع التاء ﴾

- (غتت) (ه) في حديث المَبْعَث « فأخذَ بي جبريل فَغَنَّني حَتَّى بَلَغ مِنَّى اَلَجِهْد » الفَتُ والفَطُّ ســواء ، كأنه أراد عَصَرني عَصْراً شديداً حتى وجَدْت منه المَشْقَّة ، كما يَجِد مَن يُغْمَس في الماء قَهراً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « يَفْتُهُم الله في العذاب غَتًّا » أي يَغْمِسُهم فيه عَسْا مُتَتَا بِعا .
    - \* ومنه حديث الدعاء « يامَن لا يَفُتُه دُعاء الدَّاعين » أَى يَفْلِمه ويَقْهَره.
- (ه) وفى حديث الحوض « يفُتُّ فيه مِيزابان ، مدادها من الجنة » أى يدُفُقِان فيـــه المـــاء دفقاً دأتُما متتابعا .

# ﴿ باب الغين مع الثاء ﴾

- ﴿ غَثُ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث أم زَرْع ﴿ زَوْجِي خُلِمُ جَدِلٍ غَثْرٍ ﴾ أي مَهْزُول . يقال : غَثْ يَفِثُ وَيَغَثُ ، وأغَثُ يُفِثُ .
- (ه) ومنه حديثها أيضا ، في رواية «ولا تُنفِثُ طَعامَنا تَغْثِيثا » أي لا تُغْسِده . يقال : غَثَّ فُلانُ في قوله ، وأَغَنَّه إذا أَفْسَده .
- \* ومنه حدیث ابن عباس « قال لابنه عَلِی : الحقّ بابن عَمَّك \_ یعنی عبـــد الملك \_ فَعَثَّك خير من سَمِين غيرك » .
- ﴿ غَرْ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث القيامة ﴿ يُؤْتَى بالموت كَأَنَّه كَبْنَ ۖ أَغْثَرَ ﴾ هو الكَدِر اللَّوْن ، كَالأُغْبَر وَالأَرْبَد .

 <sup>(</sup>١) في ا « القليل الفقه » ..

\* وفى حــديث عَمَان « قال حين تنــكرَ له الناسُ : إنَّ هؤلاء النَّفَرَ رَعاعُ عَمَّرَة » أَى جُهَّال ، وهو من الأغَرَّر : الأغْبَر . وقيل للأُحمق الجاهل أغْبَرُ ، استِعارةً وتَشْبِيها بالضَّبُع الفَــثْرَاء للوَّنْها ، والواحد : غايْرُ .

قال القُتَدْيِيِّ : لم أسمع غاثراً ، وإنَّما يقال: رجُلُ أَغْثَرُ إذا كان جاهلا.

[ ه ] وفى حــديث أبى ذَرّ « أحِبُّ الإســـلام وأهْله وأحِبُّ الغَثْراء » أى عامَّة النــاس وجماعَتَهم. وأراد بالحبَّة المُناصَحةَ لهم والشَّفَقة عليهم.

\* وفى حــديث أُوَ يُس « أكون فى غَثْراء الناس » هكذا جاء فى رِواية (١) : أى فى العَــامَّة المَجْهُو لين . وقيــل : هم الجماعة ٱلمُخْتَلِطَة من قبائل شَتّى .

﴿ غَمْا ﴾ \* في حديث القيامة «كَمَا تَنْبُت الحِيَّةُ في غُفَاء (٢) السَّيْلِ » النُثَاء بالضم والدّ : ما يجيء فوق السَّيْل مِمَّا يَحْمِله من الزَّبَد والوَسَخ وغيره. وقد تكرر في الحديث.

وجاء في كتاب مُسْلم «كما تَنْنُبُت الغُنَاءةُ » مُربد ما احْتَمله السَّيْل من البُزُورَات.

\* ومنه حــديث الحسن « هــذا الفُتَاء الذي كنَّا نُحَدَّث عنــه » أيريد أرْذالَ الناس وسَقَطَهم .

### ﴿ باب الغين مع الدال ﴾

﴿ غدد ﴾ (س) فيه ﴿ أَنَّه ذَكُر الطَّاعُون فقال : غُدَّةٌ كُفُدَّة البَعير تَأْخُذُهم في مَراقَهم ﴾ أى في أَسْفَل بُطونهم . الغُدّةُ : طاعُون الإبل ، و قَلَّا تَسْلَم منه . يقال : أُغَدَّ البَعير فهو مُغِدّ . ومنه حديث عامر بن الطَّفَيْل ﴿ غُدّة كَفُدّة البَعير ، وَمو ْتَ فَى بَيْت سَلُوليَّة ﴾ .

(س) ومنه حديث عمر « ماهي بِمُخِدِّ فَيَسْتَحْجِي لَحْمُهَا » يعنى النَّاقَةَ ، ولم 'يَدْخُلْهَا تَاء التأنيث لأنه أراد ذات غُدَّة .

\* وفي حديث قضاء الصلاة « فُلْيُصَلِّهِا حِينَ يَذْ كُرِها ومن الْغَدِ للوْقت » قال الخَطَّابي: لا أُعْلَم

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٣٨ (٢) رويت : « في حميل السيل » وسبقت في « حمل » .

أَحَـداً من الفقهاء قال إِنَّ قَضاء الصلاة ِ يؤخَّر إِلَى وَقْت مِثْلِها من الصلاة و تُقْضَى ، و يُشْبه أن يكون الأَمْر اسْتِحْباباً لتُحْرزَ فَضيلَة الوقْت فى القَضاء ، ولم يُرد إعادة تلك الصلاة المَنْسِيَّة حتى تُصَلَّى مرَّ تَيْن ، وإيما أراد أن هـذه الصلاة وإن انتقل و قُتُها لِلنِّسْيان إلى وقت الذِّكِر ، فإنها باقية على و قنها فيا بَعْد ذلك مع الذكر ، لئلا يَظُن ظَانٌ أنها قد سَقَطت بانْقضاء وقتها أو تَعَيَّرت بتَعَيَّره .

والغَدُ أصله : غَدْوُ ، مُخْذَفَت وَاوُه ، وإنَّمَا ذَكُرْنَاهِ هَاهَنَا عَلَى لَفُظُهُ ﴿

- ﴿ غـدر ﴾ ( ه ) فيه « مَن صَلَّى العِشاء في جَمَاعة في اللَّيلة المُغْدَرَةِ فقـد أوجَبَ » المُغْدَرة : الشَّديدة الظُّلْمة الَّى تُغُدِر الناس في بيُونهم : أي تَثْر كُهم . والغَدْراء : الظُّلَمة (١) .
- \* ومنه حديث كعب « لو أن المُرأة من اللحور العِين اطَّلَعَت إلى الأرض في ليلة ظَّلْماء مفْدِرَةٍ لأَضَاءت ما على الأرض ».
- (ه) وفيه « يالَيْتَني غُودِرْت مع أصحاب نُحْص الجَبَل » النَّحْصُ : أَصْل الجَبَل وسَفْحُه . وأراد بأصحاب نُحْص الجَبل قَتْلي أُحُـد أَوْ غيرهم من الشُهداء : أَى ياليتني اسْتُشْهِدتُ معهم . والْمُعَادَرَة : التَّرك .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ بَدَرَ ﴿ فَخْرِجِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى أَصْحَابُهِ حَتَى بَلْغَ قَرْقَرَةً الكُذَّرِ فَأَغُدُرُوهُ ﴾ أى تركوهُ وخَلَّفُوهُ ، وهو مَوْضَع .
- ( ه ) وفى حديث عمر ، وذكر حُسْنَ سياسته فقال : « وَلَوْ لَا ذَلِكَ لأَغْدَرْتُ بِعِضَ مَا أَسُوقَ » أَى خَلَقْتُ . شَبَّةَ نَفْسَهُ بالرَّاعِي ، ورَعِيَّتَهُ بالسَّرْحِ .

ورُوى « لَمَـدَّرْت » أَى لأَلْقَيْتُ الناس في الغَدَر ، وهو مُكان كثير الحجارة .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وقيل : سمِّيت مغدرة ؛ لطرحها من يخرج فيها في الغدَر ، وهي الحِجرَ فة »اه وانظر القاموس (جرف).

- (ه) وفي صفته صلى الله عليـه وسلم « قَدِم مَكَّة وله أربعُ غَــدائر » هي الذَّوائب ، واحِدَتُهَا : غَديرة .
  - \* ومنه حديث ضِمام «كان رَجُلاً جَلْداً أَشْمَر ذَا غَدِيرَ تَيْن ».
- (س) وفيه « بين يَدَى السَّاعة سِنُونَ غَدَّارَة ، يَكُثُر المَطر وَيَقِلُّ النَّبَات » هي فَمَّالة من الفَدْر : أي تُطْمِعُهم في الخصب بالمَطر ثم تُخْلف ، فَجعَل ذلك غَدْراً منها .
- \* وفي حديث الحدَيْدِيَة « قال عُروة بن مسعود للمُفيرة : يَاعُدَرُ وَهَل غَسَلْت غَدْرَتَكَ إِلَّا بِالأَمْسِ » عُدَر : مَعْدُول عن غادِر للمبالغة . يقال للذَّكَر عُدَرُ ، وللأنثى غَدَارِ كَقَطَام ، وها مُغْتَصَانَ بالنَّدَاء في الغالب .
  - \* ومنه حديث عائشة « قالت للقاسم : اجلس عُدَرُ » أي ياعُدَرُ ، فَحَذَفَتْ حَرَّف النِّدَاء.
    - \* ومنه حديث عاتـكة « يَالَغُدُرُ يَالُفُجُرُ ».
- (س) وفيه « إنَّه مرَّ بأرض يقال لهـا غَدِرَة فَـمَّاها خَضِرَة » كأنها كانت لا تَشْمَح بالنَّبَات ، أو تُنْبِتُ ثم تُسْرِع إليه الآفَة ، فشُبِّهَت بالْفادِر لأنه لا يَفي .
  - وقد تـكرر ذكر « الغَدْر » على اخْتلاف تَصرُّفه في الحديث .
  - (غدف) (ه) فيه « أنه أغْدَف عَلَى عَلَى ۖ وفاطمةَ سِتْراً » أَى أَرْسَلَهُ وأَسْبَله .
    - \* ومنه « أُغْدَفَ الليلُ سُدُولَه » إذا أَظْلَمَ .
- [ ه ] ومنه حديث عمرو بن العاص « كَنَفْسُ المؤمنِ أَشَدُ ارْتِـكَاضاً على الخطِيئة مَن المُصْفور حِين يُفْدَف به » أى حِين تُطْبَق عليه الشَّبِكَةُ فيضْطَرب لِيُفْلِت منها .
- ﴿ غدق ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « اسْقِنا غَيْثًا غَدَقًا مُغْدِقًا » الفَدَق بفتح الدال: الطَر الكَبار القَطْر ، والنُفُدِق : مُفْعِل منه ، أكَّدَه به . يقال : أغْدَق المَطر يُفْدِق إغْدَاقا فهو مُفْدِق .
  - (ه) وفيه « إذا نشأتِ السّحابةُ مِن العَيْن فتلك عَيْنٌ غُدَّيْقَةَ » . ( ع ـ النهاية ـ ٣ )

وفى رواية « إذا نشأتْ بَحْرِيَّةً فتَشَاءَمَت فَتِلك عَيْنُ غُدَيْقَةَ » أَى كثيرة الماء . هكذا جاءت مُصَفَّرة ، وهو من تَصْغير التَّعظيم . وقد تـكرر ذكره في الحديث .

\* وفيه ذكر « بئر غَدَق » هي بفتحتين : بئر مُعُروفة بالمدينة .

﴿ غدا ﴾ ( س ) في حديث السَّحور « قال : هَلُمَّ إلى الغَداء الْمَبارك » الغَداء : الطَّعام الذي يُؤكل أوّلَ النهار ، فسُمَّى السَّحور غَداءً ؛ لأنَّه الصائم بمَـنْزِلَتِهِ المُفْطِر .

(س) ومنه حديث ابن سباس «كنت أَتَفدَّى عند عُور بن الخطاب في رمضان » أي أَتَسَحَّر .

\* وفيه « لَفَدُوَةٌ أَو رَوْحَةٌ فَى سبيل الله » الغَدُوة : المرّة من الغُدُو ، وهو سَيْر أوّل النهار ، وقد تَقيض الرَّواح . وقد غَدا يَعْدُو غُدُوًا . والغُدُوة بالضم : مابين صلاة الغَداة وطلوع الشمس . وقد تَكرر في الحديث اشماً ، وفعلا ، واسم فاعل ، ومصدرا .

[ ه ] وفيه « أنَّ يزيدَ بن مُرَّة قال : نُهِيَ عن الغَدَوِيّ » هو كلّ مافي بُطون الحوامِل ، كانوا يتَبَايَعُونه فيما بينهم فنهُوا عن ذلك ؛ لأنه غَرَرٌ . وبعضهم يَرُ ويه بالذال المعجمة .

وفي حديث عبد المطلب والفيل:

لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُم وَمِحَالُهِم غَدُواً مِحَالَكُ

الغَدُّوُ: أَصْل الغَدِ ، وهو اليوم الذي يأتى بعد بومك ، فَحُذِفَت لاَمُه . ولم يُسْتَقَمَّمُ تَأَمَّا لاَمُه إلاَّ في الشَّمر . ومنه قول ذي الرُّمَّة (١):

وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالدِّ بِاَر وَأَهْلِمِا بِهَا يَوْمَ حَلُّوهَا وَغَدُواً بَلاَقِمَ مُ لَوَّمَ وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالدِّ بِاللَّهِ مِن الزَّمَان .

<sup>(</sup>۱) هكذا نسب فى الأصل ، و الذى الرُّمَّة . ولم نجده فى ديوانه المطبوع بعناية كارليل هنرى هيس مكارتى . وقد نسبه فى اللسان للبيد . وهو فى شرح ديوانه ص ١٦٩ بتحقيق الدكتور إحسان عباس .

# ﴿ باب الفين مع الذال ﴾

- ﴿ غَذَٰذَ ﴾ (س) في حديث الزكاة « فتأتى كأغَذً ماكانت » أي أُسْرِعَ وأنْشَط . أُغَذًّ يُفِذُ إِغْذَاذًا إِذَا أَسْرِعِ فِي السَّيْرِ .
  - (س) ومنه الحديث « إذا مَرِرْتُم بأرض قوم قد عُذَّبوا فَأْغِذُّوا السَّيْرِ ».
- (س) وفى حــديث طلحة « فحــل الدَّمُ يومَ الجَمل يَفِذُّ مِن رُكْمَتِه » أَى يَسِيل . يقال : غَذَّ العِرْق يَفِــذُّ غَذًا إذا سال مافيه من الدَّم ولم يَنْقَطِــم . ويجوز أن يـكون من إغْذاذ السَّيْر .
- ﴿ غَدْم ﴾ ( ه ) في حديث أبي ذَرّ « عليكم مَعْشَرَ قريش بدُنْياكم فاغْذَمُوها » الغَذْم : الأَكُل بجفاء وشِدّة نَهَم م وقد غَذِم يَعْذُم غَذْما فهو غُذَم . ويقال : غَذَم يَعْذُم .
- \* ومنه الحديث «كان رَجُل يُرَائِي فلا يَمُرُ بَقُوم إِلَّا غَذَمُوه » أَى أَخَذُوه بِالْسِنَتِهِم . هكذا ذكره بعض المتأخِّرين في الغين المعجمة ، والصحيح أنه بالمهملة وقد تقدّم ، واتَّفَق عليه أربابُ اللغة والغريب . ولا شَكَّ أنه وَهُمْ منه . والله أعلم .
- ﴿ غَذُورَ ﴾ (س) فيه « لا تَلْقَى الْمَنافِقَ إِلَّا غَذْوَرِيًّا » قال أبو موسى : كذا ذكرُوه ، وهو الجُافِي الْفَلِيظ .
- ﴿ غَذَا ﴾ (س) في حديث سعد بن معاذ « فإذا جُرْحُه كَيْفَذُو دَماً » أَى يَسِيل . يقال : غَذَا الْجُرْحُ كَيْفُذُو إذا دَامَ سَيَلاَنُه .
  - \* ومنه الحديث « إِنَّ عِرْقَ الْمُسْتَحَاضَة كَيْفُدُو » أَى يَتَّصِل سَيَلانُهُ .
- ( ه ) وفيه « حتى يَدْخُلَ الكَلْبُ فَيُفَذِّى على سَوَارِى المسجد » أَى يَبُول عليها لعَدَمَ سُكَّانه وخُلُوَّه من الناس. يقال : غَذَّى بِبَوْله يُفَذِّى إذا أَلْقاه دُفْعَةً دُفْعَةً .

- \* وفى حديث عمر « شَكَا إليه أهلُ الماشية تَصْديقَ الغِذَاء ، فقالوا : إن كنت مُعْتَدُّا علينا بالفِذَاء فخُذْ منه صَدَقَتَه ، فقال : إنَّا نَعْتَدَ بالفِذَاء كلِّه حتَّى السَّخْلةِ يَرُوح بها الرَّاعِي على بَدِه ، ثم قال في آخره : وذلك عَدْل بين غِذَاء المال وخِياره » .
- (ه) ومنه حديثه الآخر «أنَّه قال لِعَامل الصَّدَقات: احْتَسِبْ عليهم بالغِذَاء (١) ولاتأخُذُها منهم »الفِذَاء: السِّخال الصَّفار، واحِدها: غَذِى ، وإنَّ مَا ذَكَّر الضَّمير في الحديث الأوّل رَدًّا إلى لَفْظ الفِذَاء، فإنَّه بوزن كِساء وَردَاء. وقد جاء السِّمام المُنقَع، وإن كان جمع سَم مَّ .

والمراد بالحديث ألا يأخُذ السَّاعِي خِيارَ المسَالُ ولا رَديتُه ، وإنما يأخُذ الوَسَط ، وهو بمعنى قوله « وذلك عَدْلُ بين غذَاء المال وخِياره » .

\* وفي حديثه الآخر « لا تُفَذُّوا أولاد الْمُشْرِكَيْن » أرادَ وَطْءَ الحَبَالَى من السَّبَّى ، فجعَل ماء الرَّجُل للحَمْل كالفِذَاء .

# ﴿ باب الغين مع الراء ﴾

- ﴿ غرب ﴾ \* فيه « إن الإسلام بَدأ غَر يبا وسَيَعود كا بَدأ فَطُوبَى للغُرَباء » أى أنّه كان فَ أُولِ أُمْره كالفَر يب الوَحِيد الذي لا أهل له عنده ، لِقلّة المسلمين يومئذ ، وسَيَعود غَريبا كاكان: أى يَقِلُ المسلمون في آخر الزّمان فيصبرون كالفُرَباء . فطُوبَى للفُرَباء : أى الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أو ل الإسلام ويكونون في آخره ، وإنّما حصّهم مها لصّبْرهم على أذَى السَكْفَار أو لا وآخرا، ولُزُومهم دينَ الإسلام .
- \* ومنه الحديث « اغْتَرِبُوا لا تُضُو ُوا (٢) » الاغْتِراب : افْتِمال من الغُرْ بَة ، وأراد تَزَوَّ جُوا إلى الغَرائب من النِّساء غير الأقارب ، فإنه أَنْجَب للأولاد .
- (س) ومنه حديث المُفِيرة « ولا غَرِيبَة نَجِيبَة » أَى أَنها مع كُونها غريبةً فإنَّها غيرُ نَجِيبَة الأولاد.

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « احتسب عليهم الغِذاء » . (٣) انظر حواشي من ١٠٦ من الجزء الثالث .

[ ه ] ومنه الحديث « إنّ فيسكم مُغَرِّبين ، قيل: وما الْمُغَرِّبون ؟ قال: الذين تَشْرَك فيهم الجِفْنُ » سُمُّوا مُغَرِّبين لأنه دَخل فيهم عِرْقُ غريب ، أو جاءوا من نَسَب بَعيد .

وقيل: أرادَ بُمشــارَكَة الحِن فيهم أَمْرَهم إِيَّاهُم بالزنا، وتَحْسِينَه لهم فجاء أولادُهم من غير رشْدَةٍ.

\* ومنه قوله تعالى : « وشارِكُهُمْ فى الأَمْوالِ والأُوْلادِ » .

[ ه ] ومنه حديث الحجَّاج « لأضربَنـُـكُم ضَرْبَ غَرِيبَة الإبل » هذا مَثَلُ ضَرَبه لنَفْسه مع رَعِيَّته يُهَدِّدُهم ، وذلك أنَّ الإبل إذا ورَدَت الماء فدَ خل فيها غَريبة من غيرها ضربَت وطُر دَت حتى تَخْرُج منها.

\* وفيه « أنه أَمَر بَتَغْرُ بِبِ الزَّا فِي سَنَة » التَّهْر بِب: النَّفي من البلد الذي وَ قَمَت فيه الجناية. يقال : أغْرَ بْتُهُ وغُرَّ بْتُهُ إِذَا نَحَيْتَه وأَبْعَدْتَه . والغَرْب: البُهْد .

(س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا قال له : إنَّ امْرَأَتَى لا تَرَدُّ يَدَكَامَس ، فقال : أَغْرِبُها » أَى أَبْعِدْها ، يُريد الطَّلاق .

- (ه) ومنه حديث عمر « قَدِم عليه رَجُل فقال له : هل مِن مُغَرِّبةِ خَبَر؟ » أى هلمن خَبَرٍ عَلَم عَلَم خَبَر عَلَم عليه رَجُل فقال له : هل مِن مُغَرِّبةِ خَبَر ؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما ، وهو من الغَرْب : البُعد : وَشَأُو مُغَرِّب ومُغَرَّب : أَى تَعِيد .
- \* ومنه الحديث « طَارَت به عَنْقاَه مُغْرِب » أَى ذهبت به الدَّاهية . والْمُغْرِب : الْمُبعِد في البلاد . وقد تقدّم في العين .
- [ ه ] وفي حديث الرؤيا « فأخذ 'عمر' الدَّلُو َ فاسْتَحالَتْ في يَدِهِ غَرْبًا » الفَرْب بسكون الراء : الدَّلُو المطيمة التي تُتَخَذ من جِـلْد ثَوْرٍ ، فإذا نُوتِحَت الراء فهو المـاء السَّائل بين البِئر والحوض .

وهذا تَمثيل، ومعناه أنَّ عُمَر لِمَّا أَخَذ الدَّلُو لِيَسْتَقِىَ عَظُمَت في يَدِه ؛ لأنَّ الفُتُوح كانت في زَمَن أبي بكر. ومعنى اسْتَحالت: انْقَلَبت عن الصَّغر إلى الـكِبَر.

\* ومنه حديث الزكاة « وما سُقِيَ بالغَرَّب ففيه نِصْفُ العُشْرِ » .

- \* وفى الحديث الآخر « لو أنَّ غَرْبًا من جهنَّم جُمِل فى الأرض لآذَى نَتْنُ رِيجِهِ وَشِدَةُ حَرِّه مابين المَشْرق والمغرب » .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « ذَ كَرِ الصِّدِّيقِ فقال : كَانِ وَاللهُ بَرَّا تَقِيًّا يُصَادَى (١) غَرْبُهُ » وفى رواية « يُصَادَى منه غَرْب » (٣) الفَرْب : الحِدَّة ، ومنه غَرْب السَّيف . أَى كَانَت تُدَارَى حِدَّتُهُ و تُتَّقَى .
- ( ه ) ومنه حدیث عائشة « قالت عن زَیْنَب : کل ٔ خِلاطِها تَحْمُودٌ ماخَلَا سَوْرَةً من غَرْب کانت فیها » .
- [ ه ] وحديث الحسن « سُئل عن القُبلة للصَّائم فقال : إنى أخاف عليك غَرْبَ الشَّباب» أى حِدد تَه .
- [ه] وفي حديث الزُّ بَيْر « فما زال يَفْتِل في الدِّرْوة والفَارِب حتى أَجا بَتْه عائشة إلى الخروج » الفارِب : مُقَدَّم السَّنَام ، والدِّرْوَة : أعلاه ، أراد أنه مازال يُخادِعُها ويَتَلَطَّفُهُا حتى أُجابَتْه .

والأصل فيه أنَّ الرجُل إذا أراد أن يُؤنِّسَ البَهِير الصَّعْبَ لِيَزُمَّه وَيَنْفَادَ لَهُ جعل يُمِرُّ يَدَه عليه ويمسح غارِبَه وَيَفْتِل وَبَره حتى يَسْتَأْرِنس ويَضَع فيه الزَّمام .

- \* ومنه حدیث عائشة «قالت لیزید بن الأصم : رُمِی بِرَسنِك علی غارِبك » أی خُلِّی سَبِیلُك فلیس لك أحد يَمْنَعُك عما تُريد ، تشبيها بالبعير يُوضَع زِمامُه على ظَهْرِه ويُطْلَق يَسْرح أين أراد في المَوْعَي .
- \* ومنه الحديث في كنايات الطلاق « حَبْلُك على غَارِبك » أَى أَنْتِ مُرْسَلَة مُطْلَقَة غير مشدودة ولا مُمْسَكَة بَعَثْد النِّكاح .
- [ ه ] وفيه « أنَّ رجُلاكان واقِفا معه في غَزَاة فأصابه سَهُمُ غَرْبٍ » أي لا يُعْرَف رَامِيه.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩ من الجزء الثالث . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وهي رواية الهروي .

يقال : سَهُمُ غَرَب بفتح الراء وسكونها ، وبالإضافة ، وغير الإضافة .

وقيل : هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يَدْرِي ، وبالفتح إذا رَماه فأصاب غيْرَه .

والهروى لم يُشيِت عن الأزهري إلا الفتح . وقد تـكرر في الحديث .

- (ه) وفى حديث الحسَن « ذكر ابن عبَّاس فقال :كان مِثَجَّا يَسِيل غَرْبًا » الفَرْب : أَحَدُ الغُرُوب ، وهى الدُّموع حين تَجْرِى . يقال : بِعَيْنه غَرْب إذا سال دَمْعُها ولم يَنْفَطَع ، فَشبَّه به غَزَ ارَةَ عِلْمِهِ وأَنَّه لا يَنْفَطِع مَدَدُه وجَرْبُهُ .
- (س) وفى حــديث النــابغة « تَرَفِّ غُروبُهُ » هى جمــع غَرَّب، وهو ماء الفَمرِ وحِدّة الأسْنان.
- [ ه ] وف حديث ابن عباس « حِينَ اخْتُصِمِ إليه في مَسِيل المَطر فقال : المَطرُ غَر ْبُ ، والسَّيْل شَرْق » ، أراد أنّ أكثر السَّحاب يَنْشَأ من غَر ْبِ القِبْلَة ، والعَيْن هُناك : تقول المَرب : مُطِر ْنا بالعَين، إذا كان السَّحاب ناشِئا من قِبْلَة العراق .

وقوله «والسَّيْل شَرْق » يُريد أنه يَنْحطُّ من ناحِية المَشْرِق ، لأن ناحِية المشْرق عَالِيةُ وناحِيَة المَغْرِب مُنْحَطَّة .

قال ذلك الْقُتَيْبِيّ . ولَعَلَّه شيء يَخْتَصُّ بتلك الأرض التي كَانَ الخِضَام فيها .

وقيل: أرادَ بالفَرْبِ الْحِدَّةَ والشُّوكَة . يُريد أَهْل الْجِهَاد .

وقال ابن لَلدِيني : الغَرْب هاهنـا الدَّلُو ُ ، وأَرَادَ بهم العَرَب ؛ لأنَّهم أَصْحــابها وهُمْ يَسْتَقُون بها .

\* وفيه « ألا وَإِنّ مَثَل آجَالِكُم في آجَال الأَمْمِ قَبْلَكُم كَا بَيْن صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبِان الشَّمْس» أَى إلى وَقْتِ مَغِيبها. يقال: غَرَبَت الشمس تَغْرُب غُروبا ومُغَيْرِبَاناً، وهو مُصَغَّر على غير مُكلِّره، كأنهم صَغَّرُوا مَغْرِبَاناً، والمَغْرِب في الأصل: مَوْضع الفُرُوب، ثم استُعمِل في المَصْدر والزَّمان، وقِياسُه الفَتحُ ولكِن اسْتُعْمِل بالكسر، كالمشْرِق والمسْجد.

- (س) ومنه حديث أبي سعيد « خَطَبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مُغَيْرِ بان الشمس»
- (س) وفيه « أنَّه ضَحِك حتى اسْتَغْرَب » أى بالَغ فيه . يقال : أغْرَب في ضَحِكه واسْتَغْرِب ، وكأنه من الغَرْب : البُعْد . وتقيل : هو القَهْقَهة .
- \* ومنه حديث الحسن «إذا اسْتَغْرَب الرجُلُ ضَحِكًا في الصلاة أعادَ الصلاة » وهو مذهب أبي حنيفة ، ويَزيد عليه إعادَة الوُضوء .
- (س) وفي دعاء ابن هُبَيْرة «أعُوذ بِك من كلِّ شيطان مُسْتَغْرِب، وكُلِّ نَبَطِي مُسْتَعْرِب» قال الحر بي : أَظُنْهُ الذي جَاوَزَ القَدْرَ في الخَبْث ، كأنه من الاسْتِغْراب في الضَّحك. ويجوز أن يكون بمنى المُتنَاهِي في الحِدّة ، من الغَرْب : الحِدّة .
  - (س) وفيه « أنَّه عَيْر اسْم غُرَاب » لِمَا فيه من البُعْد ، وَلَأَنَّه من خُبَّث الطيور ·
- (س) وفى حديث عائشة « لمَّا نَزل « ولْيَضْرِبْنَ بَخُمُرِ هِنَّ على جُيُو بِهِنَ » فأَصْبَحْنَ على رُوسِهِن الفِر بَان » شَبَّهَت الخُرُ فى سَوادِها بالفِر بَان جمع غُرَاب ، كما قال السَّكَمَيْت :

# \* كَفِرْ بَأَنِ الْكُرُومِ الدَّوَ الْحِ \*

- ﴿ غربب ﴾ (س) فيه « إن اللهُ يُبْغِضُ الشَّيْخِ الغِرْ بِيبِ » الغِرْ بيبُ : الشَّديد السَّوادِ ، وجمُه عَرابِيب ، أرادَ الذي لا يَشِيبُ . وقيل : أراد الذي يُسَوِّد شعره .
- ﴿ غربلَ ﴾ ( ه ) فيه « أعْلِنُوا النّـكاح ( ) واضْرِ بوا عليه بالغِر ْ بال » أي باللهُ فَ لأنه يُشْبه الغر ْ بال في اسْتِدَ ارَته .
- (ه) ومنه الحديث «كيف بكم إذا كنتم في زمان يُغَرَّ بَل فيه الناسُ غَرَّ بَلَة؟ » أَى يَذْهَب خِيارُهم و يَبْقَى أَرْذَ الْهِم . والْمُغَرَّ بَل : الْمُنْتَقَى ، كأنه مُنقِّى بالفِرْ بَال
- \* ومنه حمدیث مکحول « ثم أتَیْت الشامَ فَغَرْ بَلْتُهَا » أی کشَفْت حال مَن بها و خَبْرْتُهم ، کا نه جَمَلَهم فی غِرْ بَال فَفَرَق بین الجیّد والوّدی .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ١: « بالنكاح» والمثبت من الهروى واللسان، والدر النثير، والفائق ٢/٥٧٠ .

- (س) وفى حديث ابن الزُّ بير « أَ تَيْتُمُونَى فَا تِحِي أَفُوَ اهِـكُم كَا ْنَــكُم الغِرْ بِيلَ » قيل: هو العُصْفُور .
- ﴿ غَرْثُ) ﴿ فَهِ « كُلُّ عَالِمٍ غَرَّثَانُ إلى عِلْم » أَى جائع . يُقال : غَرِث يَغْرَث غَرَّثًا فهو غَرَّثَان ، وامْرأة غَرَّثي .

ومنه شعر حسان في عائشة :

- \* وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِن لِحُومِ الغَوافِلِ \*
- ه ومنه حدیث علی « أَ بِیتُ مِبْطَاناً وحَو ْ لِی بُطُونْ ۚ غَرْ ۖ ثَی » .
- \* ومنه حديث أبى حَثْمة (')عند عمر يذُمَّ الزَّبيب « إن أ كَلْتُهُ غَرِثْتُ » وفى رواية « وإنْ أَتُرُكُهُ أُغْرَثُ » أَى أُجُوع ، يعنى أنه لا يَعْصِمِ من الجوع عَصْمَةَ التَّمْرُ .
- (غرر) (ه) فيه «أنه جَعل في الجنين غُرَّةً عَبْداً أو أمَة » الغُوَّة : العبْد نَفْسُه أو الأمة ، وأصل الغرَّة : البياض الذي يسكون في وجْه الفَرس ، وكان أبو عمرو بن العَلاء يقول : الفُرَّة عبْدُ أبيضُ أو أمَة بيضاء ، وسُمِي غُرَّةً لبياضِه ، فلا يُقبَل في الدِّية عبد أسودُ ولا جارية سَوْداء . وليس ذلك شَرْطاً عند الفُقهاء ، وإنما الفُرَّة عندهم ما بَلغ ثمنه نصف عُشر الدِّية (٢) من العبيد والإماء .

وإنما تجب النُوّة في الجنين إذا سَقَط مَيِّتًا ، فإن سقط حَيَّا ثم مات ففيه الدِّية كاملة . وقد جاء في بعض روايات الحديث « بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَة أو فَرَس أو بَغْل » .

وقيل: إِنَّ الفَرس والبَغْل عَلَطْ من الراوى .

<sup>(</sup>١) فى الأصل واللسان: « خثمة » بالخاء المعجمة ، وفى ا: « خيثمة». وهو فى الفائق ١ / ٢٣١ ، أبو عمرة ، عبد الرحمن بن محصن الأنصارى . والمصنف اضطرب فى كنية هذا الرجل ، فمرة يذكرها « أبو عمرة » وحديث هذا الرجل مفر ق على المواد ( تحف . و أبو عمرة » وحديث هذا الرجل مفر ق على المواد ( تحف . حرش . خرس . خوف . رقل . صلع . صمت . ضرس . علل ) وانظر أسد الغابة ٥ / ١٦٨ ، ٢٦٣ ، الإصابة ٧ / ١٣٨ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى ، واللسان : « الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عُشْمر الدية » .

- \* وفى حديث ذى الجُوشَن « ماكنت لأقييضَه () اليومَ بفُرَّةَ » سَمَّى الفَرس فى هذا الحديث غُرَّة ، وأكثر ما يُطْلق على العبد والأمَة . ويجوز أن يكون أراد بالفُرَّة النَّفيس من كلِّ شىء ، فيكون التقدير : ماكنت لأَ قِيضَه بالشيء النَّفِيس المرْغُوب فيه .
- (س) ومنه الحديث « غُرُ مُحَجَّلون من آثار الوضوء » الفُرُ : جمع الأغَر ، من الفُرَّة : بياض الوجْه ، يُريد بَياض وجُوهِهم بنور الوُضوء يوم القيامة .
- (ه) ومنه الحديث « في صَوْم الأيام الفُرِّ » أي البيضِ الليالي بالقَمَر ، وهي ثالث عشَر ، ورابع عشر ، وخامس عشر .
- (ه) ومنه الحديث « إِياكُم ومُشَارَّةَ الناسِ ، فإمها تَدُفْنُ الفُرَّة وتُظْهر العُرَّة » الفُرِّة ها هنا : الحسَنُ والعَمل الصالح ، شبَّه بِغُرَّة الفَرس ، وكل شيء تُرُ فَع قيمَتُهُ فهو غُرَّة .
- [ ه ] ومنه الحديث « عليه عليه بالأبكار فإنهن أغَرَ عُرُّةً » يَمْتَمِل أن يكون من غُرَّة البَياض وصَفاء اللَّون (٢) ، ويَحْتَمَل أن يكون من حُسُن الْخَلُق والعِشْرة ، ويؤيده الحديث الآخر :
- [ ه ] « عليكم بالأبكار فإنهَن أغَرُ أخلاقا » أَى أنهن أبْمَدُ من فطْنَة الشَّر ومعرفته ، من الفرَّة : الفَفْلة .
- (ه) ومنه الحديث « ما أُجِدُ لِمَا فَعَل هذا في غُرَّة الإسلام مَثَلاً إلاَّ غَنَما ورَدَّتْ فَرُمِيَ أَوْلُه ،
- \* وفي حديث على « اقْتُـلُوا البِكَلْبَ الأَسُود ذَا الفُرَّتَـيْن » هَا النَّكُتَـتَان البَيْضَاوَان فَوْق عَيْنَيه .
- (س [ه]) وفيه « المؤمِن غِرِ ۖ كريم » أى ليس بذي نُكُر ، فهو يَنْخَدِع لانقيادِه وَلينهِ ، وهو ضِدُ الخَلِ ِ . يقال : فَـتَّى غِرْ وَفَتَاةٌ غِرْ ، وقد غَرِ رْتَ تَفَرُّ غَرارَة . بُرُ يد أَنَّ المؤمنَ

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « لِأَ قُضِيَهَ » . وأقيضه : أى أُبْدِله به وأَءَ ضه عنه . انظر ( قيض ) فيما يأتى . (٢) قال الهروى : « وذلك أن الأَ يْمة والتعنيس يحيلان اللون » .

المحمودَ من طَبْعه الفَرارة ، وقِـلَّةُ الفِطْنة للشَّرِّ ، وتركُ البحث عنه ، وليس ذلك منه جَهلا ، ولكنه كرَمْ وحُسْن خُلُق .

- \* ومنه حديث الجنة « يَدَّخُلُنَى غِرَّة الناس»أَى النَّهُ الذين لم يُجَرَّبُوا الأُمُورِ ، فَهُمْ قَليلُوالشَّرَّ مُنْقَادُونَ ، فإنَّ مَنْ آثَرَ الخُولُ وإصْلاح نَفْسِهِ والتَّزَوُّد لِمَعاده ، ونَبَذَ أَمُورِ الدنيا فليس غِرَّا فيا قَصَد له ، ولا مَذْمُوما بنوع من الذَّم .
- [ ه ] ومنه حدیث ظَبْیان « إنَّ مُلوك حِمْیَر مَلَـكُوا مَماقِلَ الأرض وقَرَارَها ، ورُءوسَ الْلُوك وغِرارَها » الغِرَار والأغرار : جمع الغِرِّ .
- (س) ومنه حديث ابن عمر « إنَّك ما أُخَذْ تَهَا بَيْضاء غَرِيرة » هي الشَّابَّة الحديثة اللَّي لم تُجُرِّب الأمور .
- (س) وفيه « أنه قَاتَلَ مُعارِبَ خَصَفَة ، فَرَ أَوْا مِن المسلمين غَرَّة فَصَلَّى صلاة الحوف » الغِرَّة : الْمَفْلة : أَى كَانُوا غافلين عن حِفْظ مَقامِهم ، وما هُم فيه من مُقابلة المَدُوّ .
  - \* ومنه الحديث « أنه أغار على َ بني المصْطَلِق وهم غارُون » أى غافلون .
- \* ومنه حديث عمر «كتَب إلى أبى عُبَيدة أن لا يُمْضِيَ أَمْرَ الله إلاَّ بَعَيدُ الفِرَّة حَصِيف المُقَدّة » أى مَن بَعَد حَفْظُه لغَفْلة المسلمين .
- ( ه ) وف حدیث عمر « لاَنَطْرُ قوا النِّسَاء ولا نَفْـتَرُّوهُن ّ » أَى لاَتَدْخُلُوا إَلِيهِن ّ على غَرِّة . يُقَال : اغْـتَرَرْتُ الرَّجُل إذا طَلَبْتَ غَرَّتَه ، أَى غَفْلَته .
  - (س) ومنه حدیث سارق أبی بکر «عَجِبْتُ من غرَّتِهِ بَالله عزَّ وجَلَّ » أَی اغْتِرَ ارِهِ .
- (هس) وفيه « أنه نَهَى عن بَيْع الفَرَر » هو ماكان له ظاهِر يَغُرَّ المشتَرِيّ ، وباطِن ُ مجهول .

وقال الأزهرى: بَيْع الفرَر: ما كان على غَيْر عُهْدَة ولا ثقة، وتَدَخُل فيه البُيوع التي لايحيط بِكُنْهِها الْمَتَبَايِعان، من كل مَجْهُول. وقد تـكرر في الحديث.

(ه) ومنه حديث مُطَرِّف « إن لي نَفْسا واحِدة ، وإنَّى أكره أن أُغَرِّرَ بها »

أَى أَحْمِلُهَا عَلَى غَـنْير ثِقَةَ ، وَبِه سُتَى الشيطان غَرُوراً ، لأنه يَحْمِــل الإنسان عَلَى تَحَابَّه ، ووراء ذلك ما يَسُوء.

\* ومنه حدیث الدعاء « وتَعاَطَی ما نَهَیْتَ عنه تَفْریراً » أی نُحَاطَرَة وَغَفْه عن عاقِبة أَمْره . هما الله عر

\* ومنه الحديث « لأنْ أغْتَرَّ مهذه الآية ولا أقاتِ ل ، أَحَبُّ إِلَى مِن أَنْ أَغْتَرَ بَهِذَه الآية » يُر يد قوله تعالى « فقاتِلُو اللّي تَبْغَى » وقوله « ومَنْ يَقْتُلْ مؤمِناً مَتَعَمَّدًا » المعنى أَنْ أَخاطِر بِنَرْ كَى مُقْتَضَى الأَمْرِ بِالأُولَى أَحَبُّ إِلَى مِن أَنْ أَخاطِر بِالدُّخُولُ تَحَت الآية الأُخْرى .

(ه) ومنه حديث عمر « أيمما رَّجُلِ بايَعَ آخر فإنَّه لا يُؤمَّر واحِدُ منهما تَغَرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا » التَّغِرَّة : مصدر غَرَّرْتُه إذا أَلْقَيْتُه في الغَرَر ، وهي من التَّغْرير ، كَالتَّعِلَة من التَّمْليل . وفي السكلام مضاف محذوف تقديره : خَوْف تَغِرَّة أَنْ يُقْتَلَا : أَى خَوْف وقُوعِهما في القتل ، فحذف المُضاف الذي هو الغَوْف ، وأقام المُضاف إليه الذي هو تَغَرَّة مُقامَه ، وانتصب على أنه مفعول له .

ويجوز أن يكون قوله « أن يُقْتَــلا » بَدلا من « تفرة » ويكون المُضاف تَحْذُوفاً كالأوّل . ومَن أضاف « تَفِرّة » إلى « أنْ يُقْتَلا » فمعناه خَوْف تَغِرَّته قَتْلَهما .

ومعنى الحديث: أنّ البَيْعة حقّها أنْ تقَع صادرة عن الْمُسُورة والاتّفاق ، فإذا اسْتَبَدَّ رجُلان دُون الجاعة فبايع أحدُهما الآخر ، فذلك تَظاهر منهما بشقّ العصا واطّر اح الجاعة ، فإنْ عُقد لِأَحَد بَيْعة فلا يكون المعقودُ لَه واحِداً منهما ، ولِيكُونا مَعزولَين من الطائفة التي تَتَفَق على تَعْييز الإمام منها ؛ لأنه إن عُقد لواحد منهما وقد ارْتَكباً تلك الفَعْلة الشّنيعة التي أَحْفَظَت الجماعة ، من النّهاوُن بهم والاستعناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلًا.

( س ) ومنسه حدیث عمر « أنه قضی فی ولد المغرور بغُرَّة » هو الرجُل یَتَرَوِّج امْرأَة علی أنها حُرَّة فَتَظْهِرَ مُمْلُوكَة ، فَیَمُرَم الزوجُ لمُولَی الأَمَة غُرَّةً عَبْداً أو أَمَةً ، ویَرجع بها علی مَن غَرَّه ، ویسکون وَلَدُه حُرَّا .

<sup>(</sup> ه ) وفيه « لا غِرَارَ في صَلاة ولا تَسْليم » الغِرَارُ : النَّقْصاتِ . وغِرَار النَّوم : قَلَّتُهُ .

ويُريد يِغَرَار الصَّلاة نَقُصَانَ هَيْآتَهَا وأَرَكانِهَا . وغرَ ارُ النَّسَايِم : أن يقول المُجِيبُ : وعَلَيْك، ولا يقول : السَّلام .

وقيل: أراد بالغرار النُّوم: أي ليْسَ في الصَّلاة نوم .

« والتسليم » يُرْوَى بالنَّصْب والجِرِ ، فَمَنْ جَرَّهُ كان معطُوفا على الصلاة كما تقدم ، ومن نصب كان معطوفا على الغِرَار ، ويكون المعنى : لا نَقْصَ ولا تَسْليمَ في صلاة ؛ لأن الـكلام في الصلاة بغَيْر كلامِها لا يجوز .

- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « لا تُغَارُّ التَّحيّة » أَى لا يُنْقُص السلام .
- \* وحديث الأَوْزاعيّ «كانوا لا يَرون بِغِرَار النوم بَأْماً » أي لا يْنْقُض قليــلُ النوم الوُضُوء .
- (ه) وفى حديث عائشة تَصِف أباها « فقالت : رَدَّ نَشْر الإسلام على غَرِّه » أَى على طَيّهِ وَكُشْرِه . يقال : اطْوِ الثَّوبَ على غَرِّه الأول كما كان مَطْوِيًّا ، أرادت تدبيره أَمْرَ الرِّدّة ومُقابلة دَائِها بدَوَائُها .
- \* وفى حديث معاوية «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغُرُّ عَليًّا بالعلم » أَى يُلقمُهُ إيَّاه . يقال : غَرَّ الطَّائر فَرْ خَهَ إِذَا زَقَّه .
  - \* ومنه حديث على « مَن يُطِع الله يَفُرَّه كما يَفُرَّ الغُرَابُ بُجَّهُ (١) » أَى فَرْخَه .
- \* ومنه حديث ابن عمر ، وذَكر الحسَن والحسين رضى الله عنهم فقال : « إَنَّمَا كَانَا لَيْغَرَّانَ اللهِ لَمَ غَرًّا » .
  - \* وفى حديث حاطِب «كنتُ غَرِيراً فيهم » أى مُلْصَقاً مُلازماً لهم.

قال بعض المتأخرين : هكذا الرواية . والصواب من جِهَة العَربيَّة «كنتُ غَرِيًّا » أى مُلْصَقّا . يقال : غَرِيَ فُلانُ بالشيء إذا لَزِمَه . ومنه الغِرَاء الذي يُلْصَق به . قال : وذكره الهروى في العين المهملة ، وقال «كنت عَريرا » : أى غريبًا . وهذا تصحيف منه .

<sup>(</sup>١) البُحجّ ، بالضمّ : فرخ الطائر . ( قاموس )

قلت : أمَّا الهروى فلم يُصَحَف ولا شَرح إلاَّ الصحيح ، فإنَّ الأزهرى والجوهرى والحطّابي والخطّابي والزنح شرى ذكرُوا هذه اللَّفظة بالمَين المهملة في تَصانيفهم وشَرحُوها بالغَريب ، وكَفاك بواحِد منهم حُحَّةً للهروى فيما رَوَى وشَرح .

﴿ غُرِزَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه صلى الله عليه وسلم حَمَى غُرَزَ النَّقيع لحيل المسلمين » الفَرَزَ النَّقيع لحيل المسلمين » الفَرَزَ التَّقيع يحرُب من التُّمام لا وَرَقَ له . وقيل : هو الأَسَلُ ، وبه سُمِيت الرِّماح على التَّشْبيه .

والنَّقيم بالنون : موضِعٌ قريب من المدينة كان حِمَّى لِنَكُمُ الْفَيْءُ والصَّدَّقة .

- (ه) ومنه حديث عمر «أنّه رأى فى المجاعة رَوْثًا فيه شعير ، فقال : لَيْن عِشْتُ لأَجْعَلَنَ له مِن غَرَز النّقييع مايُمْنيه عن قُوتِ المسلمين » أى يَكُفُهُ عن أكْل الشّعير . وكان يومثذ قُوتًا غالباً للناس ، يعنى الخيْلَ والإبلَ.
  - \* ومنه حديثه الآخر » والذي نَفُّسي بِيَدَه لَتُمَالِجُنَّ غَرَزَ النَّقَيع » .
- ( ه ) وفيه « قالوا : يارسول الله إنَّ عَنَمنا قد غَرَزَت » أَى قَلَّ لَبَنُهَا . يقال : غَرَزَت الْفَنَمُ عَرَازًا ، وغَرَّزَها صاحِبُها إذا قَطَع حَلْبَهَا وأراد أن تَسْمَن .

#### \* ومنه قصید کعب :

تمرُّ مِثْلَ عَسِيب النَّخْلِ ذَا خُصَـلِ بِفَارِزٍ (١) لِم تَخَوَّنُه الأَحَالِيبِـلُ الفَارِزُ : الضَّرْع الذي قد غَرَز وقَلَّ لَبنهُ . ويُرْوَى « بِفَارِب » .

- (س) ومنه حسديث عطاء رسُيْل عن تَغْريز الإبل فقال « إِن َ عَن مُباَهاةً فلا ، وإِن كَان مُباَهاةً فلا ، وإِن كَان يُريدُ أَن تَسُلح للبَيْع فَنَعَم » ويجوز أَن يكون تَغْريزها نَتَاجَها وتَنْصِيَتُها ، من غَرَز الشَّجَر . والوجه الأوّل .
- (ه) ومنه الحديث «كَمَا تَنْبُتُ التَّمَارِينُ » هي فَسَائَلِ النَّخْلِ إِذَا حُوِّلتَ مِن مَوْضَعِ إِلَى مُوضِع إِلَى مُوضِع فَمُرِزَت فيه ، الواحِد: تَمْرِيز. ويقال له: تَنْبِيت أيضًا ، ومِثله في التَّقَدير القَّنَاوِير ، لِنَوْر الشَّجَر ، ورواه بعضُهم بالثاء المثلثة والعين المهملة والرَّاءين ، وقد

<sup>(</sup>١) رواية شرح ديوانه ص ١٣ « في غارِزِ ».

- \* وفى حديث أبى رافع « مر" بالحسن بن على وقد غَرزَ ضَفْر رَأْسِهِ » أى لَوى شَعره وأَدْخَل أَطْرافَه فى أَصُوله .
- (س) ومنه حديث الشَّهْ بِيَ « ماطَلَع السِّمَاكُ قَطُّ إِلاَّ غَارِزاً ذَنَبَه في بَرْدٍ » أراد السَّمَاكُ الأُعْزَل ، وهو الكوكب المعروف في بُرْج الميزان ، وطُلوعُه يكون مع الصَّبح لخمسة تَخُلو من تَشْرين الأُوّل ، وحينتُذ يَبْتَدَى البرْد ، وهـو من غَرَز الجرادُ ذَنَبه في الأرض ، إذا أراد أنْ يَبِيض .
- \* وفيه « كان إذا وَضَع رِجْله فى الفَرَّز \_ يُريد السَّفَر \_ يقول: بسم الله » الفَرَّز: رِكاب أُورِ الجُمل إذا كان من حِلْد أو خَشَب. وقيل: هو السُّمور مُطْلقا ، مِثْل الرِّكاب للسَّرْج. وقد تكرر فى الحديث.
- (س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا سَاله عن أفْضَل الجِهاد فسَـكَت عنه حتى اغْتَرَزَ في الجُمْرة الثالثة » أي دخل فيها كما تَدْخُل قَدَمُ الراكِب في الغَرْز .
- (س) ومنه حـــديث أبى بكر «أنه قال لهُمَر : اسْتَمْسِك بِغَرْزِه »أَى اعْتَلِق به وأَمْسِكُه ، واتَّبِم قوله وفِعله ، ولا تُخالِفه ، فاسْتعارَ له الفَرُوز ، كالذى يُمْسِك بركاب الرَّاكِب ويَسِير بِسَيْره .
- (س) وفى حديث عمر « اُلجِبْنُ والجِرْأَة غَرَائُزُ » أَى أَخْلَاقُ وَطَبَائِمُ صِالحَة أَو رَدِينَة ، والحِدتها : غَرِيزة .
- ﴿ غُرِسَ ﴾ \* فيه ذكر ه بثر غَرْس » بفتح الغينوسكون الراء والسين المهملة : بثر بالمدينة تسكرر ذكرها في الحديث . قال الواقدي : كأنت مَنازِلُ بَنِي النَّضِير بناحِية الغَرْس .
- ﴿ غَرَضَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَيه ﴿ لَا تُشَدُّ الفُرُضُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد ﴾ ويُر ْوَى ﴿ لَا يُشَدُّ الفَر ضُهُ ؛ الفَر ضُهُ وهو البِطان ، وجمع الفُر ضة : الحرام الذي يُشَدُّ عليه ، وهو مِثْل حَديثه الآخر : ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثة مَسَاجِد ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروي .

- ( ه ) وفيه « كان إذا مَشَى عُرِف فى مَشْيه أنه غَير غَرِضٍ ولا وَكِلٍ » الغَرِض : القَلِق الضَّجِر . وقد غَرِضُ ُ بالمَقام أغْرَض غَرَضاً : أى ضَجِرْتُ ومَلِلْتُ .
- (َس) وَمنه حديث عَدِى « فَسِرْتُ حتى نَزَلْتُ جَزِيرة العرَب ، فأَقَمْتُ بها حتى الشَّكَ عَرَضِي ) أَى ضَجَرِى ومَـلَالَتى . والغَرَض أيضًا : شِـدّة النَّزَاع نحـو الشَّيء والشَّوق إليه .
- (س) وفي حديث الدَّجَال «أنه يَدْعُو شَابًّا مُمْتَلِثًا شَبَابًا، فَيَضْرِ به بالسيف فَيَقْطَعه جَزْلتين رَمْيَةَ الفَرَض » الغَرَض: المَدف. أراد أنه يكون بُعْدُ ما بين القِطْعَتَين بِقَدْر رَمْيَـة السَّمْمُ إلى المَدف.
  - وقيل: مَعناه وَصْف الفَّربة: أَى تُصِيبُهُ إِصَابَةَ رَمْيَة الغَرَض .
  - \* ومنه حديث عُقْبة بن عامر « تَخْتَاف بين هذين الغَرَضَين وأنت شيخ كبير »
    - \* وفي حَديث الغِيبة « فقاءتْ لحماً غَرِيضاً » أي طَرِيبًا .
    - \* ومنه حديث عمر « فيُؤتَى بأُلخَبْزِ كَيَّنَّا وباللَّحْم غَرِيضا » .
- ﴿ غُرِغُر ﴾ ( ه س ) فيه « إن الله يَقْبَل تَوْبَة العبْد مالَم يُفَرْغِر » أَى مالم تَبْلغ رُوحُه حُلقومَه ، فيكون بمنزلة الشيء الذي يَتَفَرْغَرُ به المريض. والغَرْغَرة : أَن يُجُعَلَ المشروبُ في الفم ويُركَدُّه إلى أَصْل اَخْلَق ولا يُبْلَع .
- \* ومنه الحسديث « لا تُحَدِّثُهُم بما يُفَرُغُورُهم » أى لا تُحَدِّثُهُم بما لا يَقْدِرُون على فَهْمِه ، فَيَبْقى في أَنفُسِهم لا يَدْخُلُها ، كا يَبْقَى الماهِ في الحُلق عند الغَرْغَرة .
- [ ه ] وفى حسديث الزُّهْرِى ، عن َ بِنى إسرائيل « فجَعَــل عِنْبَهُم الأَرَاكَ ، وَدَجَاجَهُمُ الغَرْغِرَ » هُو دَجَاجِ الحَبَشُ . قيل : لا يُنتَفَع بلَحْمِه لرائحِيّنه (١) .
- (غرف) (ه) فيه «أنه مَهِى عن الغاَرِفة » الغَرْف: أن تُقطَّع ناصِيةُ المرأة ثم نَسُوَّى على وَسَط جَبِينِها . وغَرَف شَعَره: إذا جَزَّه . فمعنى الغارِفة أمَّها فاعِلة بمعنى مفعولة ، كعيشة راضِية بمعنى مرَّضِيَّة ، وهى التى تَقطُعها المرأة ونُسُوِّيها .

<sup>(</sup>١) وذلك لأنه يتغذى بالعَذرَة . كما أفاد الهروى .

وقيل : هي مصدر بمعنى الغَرْف ، كالرَّاغِيَة والثَّاغِيَة واللَّغِيَة . ومنه قوله تعالى : « لا تَسْمَعُ فيها لاغِيَةٌ » أي لَغُوْ .

وقالِ الخطَّابي: يُربيد بالفَارِفَة التي تَجَزُّ ناصِيتُهَا عند الْمُصِيبَة.

- ﴿ غرق ﴾ \* فيــه « اَلحرقُ شِهيد ، والغَرقُ شَهيد » الغَرق بكسر الراء : الذي يَمُوت بالغَرَق : وقيل : هو الذي غَلَبَه المالم ولم يَهْرَق ، فإذا غَرِق فهو غَرِيق .
- (ه) ومنه الحديث « يأتى على النَّاس زمانُ لا يَنْجُو [ منه (١) ] إلا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الفَرِق » كَأْنَهُ أَرَادَ إِلاَّ مَن أُخْلَص الدُّعاء ؛ لأنَّ مَن أَشْنَى على الهلاك أَخْلَصَ فى دُعائه طَلَبَ النَّجاةِ .
- \* ومنه الحديث « اللهم إنّى أعوذ بك من الفَرَق واَلحرق » الفَرَق بفتح الراء : المَصْدَر .
- (س) وفيه « فلمَّا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الْحَرَّ وَجْهُهُ واغرَوْرَقَت عيناه » أَى غَرِ قَتا بالدُّموع ، وهو افْمَوْعَكَت من الغَرَّق .
- (س) ومنه حديث وَخْشِي «أنه مات غَرِقًا في الخُمْر »أي مُتَناهِيًا في شُرْبها والإكثار منه ، مُسْتَعار مِن الغَرِق .
- \* ومنه حديث ابن عباس « فعَمِل بالمَعارِص حتى أغْرَق أعْالَه »، أى أضاع أعماله الصَّالِخةَ بما ارْتَكَب من المَعارِصي.
- (س) وفي حديث على « لقد أغرق في النَّزْع » أي بَالغَ في الأَمْر وانتهى فيه . وأصْله من نَزْع القَوْس ومدِّها ، ثم اسْتُعِير لِمَنْ بالع في كلِّ شيء .
- (س) وفي حديث ابن الأكوع « وأنا على رجْلي فأغْتَرِقُها » يقال : اغْتَرَق الفَرَسُ الخَيْلَ إِذَا خَالَطُها ثُم سَبَقَها . واغْتِرَاق النَّفَس : اسْتِيعابُه في الزَّفير .

ويُروى بالعين المهملة ، وقد تقدَّم .

<sup>(</sup>١) من الهروى . وفي اللسان : « فيه » .

- (س) وفي حمديث على وذَ كَر مَسْجِد السَّكُوفة ﴿ فِي زَاوِيتِه فَارِ التَّنْوُرِ ، وفيه هَلكَ يَفُوثُ وَهُو الفَارُوقَ ﴾ هو فأعُول من الفَرَق ، لأنَّ الفرق في زمان نوح عليمه السملام كان منه .
- \* وفى حــديث أنس « وغُرَقاً فيه دُبَّاء » هكذا جاء فى رواية ، وللمروف « مَرَقاً » . والفُرَق : المَرق .
  - قال الجوهريّ « الغُرْقَة بالضم : مثل الشُّرْبة من اللَّبن وغيره ، والجَمْع غُرَق » .
- \* ومنه الحديث « فتكون أصُولُ السَّلْق غُرْقَة » وفي رواية أخرى «فصارت غُرقَة »وقد رواه بعضهم بالفاء: أي ممَّا أيغْرف .
- ﴿ غرقد ﴾ (ه) في حديث أشراط الساعة « إلاَّ الفَرْقَدَ ، فإنَّه من شَجَر اليهود » . وفي رواية « إلاَّ الفَرْقَدَة » (١) هو ضَرْب من شجر العضاء وشَجَر الشَّوك . والفَرْقَدَة : واحدتُه. ومنه قيل لَقُ بَرَة أهل المدينة : « بَقِيع الفَرْقَد » ، لأنه كان فيه غَرْقَدُ وقُطِع . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ غُرِلَ ﴾ ( ٨ ) فيه « يُحُشَر الناس يوم القيامة عُرَاةً خُفاةً غُر لا ً الغُرُّلُ : جمع الأُغْرَلُ ، وهو الأَقْلَف. والغُرُّلَة : القُلْفة .
- ( ه ) ومنه حدیث أبی بکر « کَلَّ نَ أَحْمِل علیه عُلاماً رَ کِب اَ خَلِیل علی غُرْ کَتِه أَحَبُّ إِلیَّ مِن أَن أَحْمِلَ علیه » یُرید رَکِبَها فی صِفَره واغْتادَها قبل أن یُخْتَن .
- (س) ومنه حــدبث طلحـــة «كان يَشُور نَفْسَه على غُرْ كَتِه » أَى يَسْعَى ويَخِفَ وهو صَبَيٌّ .
- \* وحديث الزِّبْرِقان « أَحَبُّ صِبْياننا إلينا الطَّويلُ الفُرْ لَة » إنَّمَا أَعْجَبه طُولُهُما لَمَام خَلْقِه. وقد تـكرر في الحديث.

<sup>(</sup>۱) وهى رواية الهروى . والزمخشرى فى الفائق ٣/٩١٩

- ﴿ غرم ﴾ (ه) فيه « الزَّعيم غارِم » الزَّعيم : الـكَفيل، والفَارِم: الذي يَلْمَزِم ماضَمِنَه وَتَكَفَل به ويُؤدِّيه. والفُرْم: أداء شيء لازِم. وقد غَرِمَ يَفْرَم غُرْمًا .
- (ه) ومنه الحديث « الرَّهْنُ لمن رَهَنَه ، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه » أى عليه أداه ما يَفُكُهُ به .
- \* ومنه الحديث « لا تَعَوِلَ المُسِئْلَة الاَّ لذى غُرْم مِ مُغْظِع » أي حاجَــة لازِمة من غَرَامة مُثْقَلَة .
- (س) ومنه الحديث في الثمَّر الْمَلَّق « فمن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثْلَيْه والعَّقُوبة » قيل : هـذا كان في صَدْرِ الإسلام ، ثم نُسخ ، فإنه لا وَاجِبَ على مُثْلِف الشيُّ أَكثَر من مِثْله .

وقيل : هو على سَبيل الوَ عيدَ لِيُنْتَهَى عنه .

- (س) ومنه الحديث الآخر « في ضالَّة الإبل المَكْتُومة غَرامَتُهَا ومِثْلُهَا مَمَهَا ».
- \* ومنه الحديث « أُعُوذ بك من المَأْتُم والمَفْرَم » هو مَصْدُرْ ۖ وُضِع مَوْضَع الاسم ، ويُرِيدُ به مَفْرَم الذُّنوب والمَعارِصي .
- وقيل : اَلَمْرَمَ كَالْمُرْمَ ، وهو الدَّيْن ، ويُريدُ به ما اسْتُدِين فيما يَكْرَهُــه الله ، أو فيما يَجُورُ شم عَجز عن أدائه ، فأمّا دَيْنُ احتاج إليه وهو قادر عَلَى أَدَائه فلا يُسْتَماذُ منه .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ أَشْرَاطُ السَّاعَةُ ﴿ وَالزَّكَاةُ مَفْرَماً ﴾ أى يَرَى رَبُّ المال أنَّ إِخْرَاجٍ زَكَاتِهُ
   غَوامَةٌ يَفْرَمُها .
- (س) ومنه حدیث معاذ « ضَرَبَهم الله بذُل ّ مُغْرَم » أى لازِم دائِم . يقال : 'فَلَان مُفْرَم بَكذا أى لازِم له ومُولَع به .
- \* وفى حــديث جابر « فاشتَــد عليــه بَمْض غُر امِــه فى التَّقَــاَضِى » الفُرَّام : جمع غَرِيم كالفُرَماء ، وهُم أصحاب الدَّين ، وهو جمع غَرِيب . وقد تـكرر ذكرها فى الحــديث مفردا ومجموعا وتَصْريفاً .

﴿ غرنق ﴾ (ه) فيه « تلك الغَرانِيقُ المُسلَى » الغَرَانِيق هاهنا : الأَصْنَام ، وهي في الأَصْـل الذكور من طَـيْرالَمـاء ، واحِـدُها : غُرْنُوق وغُرْ نَيْق ، سُمِّى به لبياضه . وقيل : هو السكُر ْ كِئُ .

والفُرْ نُوق أيضا: الشَّابُّ النَّاعِمُ الأَبْيَض . وكَانُوا يَزْعُمُون أَن الأَصنام تُقَرِّبُهُم من الله وتَشْفَع لهم ، فشُبِّهَت بالطيور التي تَعْلُوفي الشَّماء وتَرْ تَفع .

(ه) ومنه حديث على « فكا أنَّى أَنْظُر إلى غُرْ نُوق من قُريش يَتَشَحَطَ في دَمِه » أي شابٍّ ناعِم.

\* ومنه حــدیث ابن عباس « لَمَّا أَتِی بَجَنَازَتِه الوَادِیَ أَقْبَل طَائْرُ غُرْ نُوقُ أَبْیَضُ كَأَنهُ وَمِنه حــدیث ابن عباس « لَمَّا أَتِی بَجَنَازَتِه الوَادِی وَمَنْ الْهُ وَمَا أَدَه خرج حتی دُون » . وَمُنْ الرَّاوِی : فَرَمَقْتُه فَلَمْ أَرَه خرج حتی دُون » .

﴿ غَرِنَ ﴾ \* فيه ذكر « غُرَان » هو بضم العَيْن وتخفيف الراء: وَ ادْ قَرِيبُ مَن الحَدَيْدِية نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَسِيره، فأمَّا « غُرَاب » بالباء فجَبل بالمدينة على طريق الشام.

﴿ غُوا ﴾ (س) في حسديث الفَرَع « لا تَذْ يَحْهِ ا وهِي صَغِيرة لم يَصْلُبُ لَحُهُا فَيَلْصَقَ بَعَظُهُا بَبَعض كَالْغِرَاءُ » الغِرَاء بالملة وَالقَصْر : هو الذي يُلْصَق به الأشياء ويُقَخذ من أطراف الجُلُود والسمك .

\* ومنه الحديث « فَرَّعُوا إِنْ شِئْتُم ولَكُنْ لا تَذْبَحُوه غَرَاةً حتى يَكْبَرَ » الفَرَاة بالفتح والقَصْر : القِطْعة من الغِرَا، وهي لُغة في الْغِراء.

(س) ومنه الحديث « لَبَّدْتُ رَأْسِي بِفِسْل أُو بِفِرَاء » .

\* وحديث عمرو بن سَلَمَة الجرُّميِّ « فَكَالَمَا يَغْرَى فِي صَدَّرَى » أَى يَلْصَق به . يقال : غَرِيَ هذا الحديث في صدري بالكسر يَغْرَى بالفتح ،كأنه أَلْصَق بالغِرَاء .

(س) وفي حديث خالد بن عبد الله:

\* لاَ غَرْوَ إِلاَّ أَكُلَةٌ بَهَمْظَةٍ \*

الْفَرُّوُ ؛ الْفَجَب. وغَرَوَّت: أَى عَجِبْت، ولاَ غَرُّوَ : أَى لَيْس بِعَجِب. والْمُمْط: الْأَخْذ بِخُرُق وظلم.

\* ومنه حديث جابر « فلمَّا رأوه أُغرُوا بي تلك الساعة » أي جُّوا في مُطاكَبتي وأخُّوا .

## ﴿ باب الغين مع الزاي ﴾

- ﴿ غزر ﴾ (س) فيه « من مَنَح مَنِيحَة لَبَنِ بَكِيئةً كانت أو غَزِيرة » أَى كَثيرة اللَّبَنِ . وأَغْزَرَ القوم : إذا كَثُرَت أَلبَانُ مَواشِيهِم .
- \* ومنه حديث أبى ذَرِّ « هل يَثْبَتُ لَـكُمُ الْعَدُوِّ حَلْبَ شَاةً ؟ ، قالوا : نَعُمُ وأَرْبَعَ شِياَهِ غُرُرٍ » هى جمع غَزِيرة : أَى كَثيرة اللَّبن . هكذا جاء فى رواية . والمشهور المعروف بالعين المُهْملة والزَّاتِيْن ، جمع عَزُوز ، وقد تقدم .
- [ ه ] وفيه عن بعض التابعين « الجانبُ المُسْتَغْزِرُ 'بِثابُ من هِبَتِهِ » الْمُسْتَغْزِر : الذي يَطْلب أَكْثَر مَمَّا يُعْطِي ، وهي المُغازَرَة : أي إذا أَهْدَكَ لكُ الغَريب شيئًا يَطْلُب أَكْثَر منه فأغْطِه في مُقابلة هَدِيَّته .
- (عزز) \* في حديث على « إِنَّ الْمَلَكَيْنِ يَجْلِسان على نَاجِذَى الرَّبُل يَكُتُبان خَيْرَه وشَرَّه، ويَسْتَمِدَانِ مِن غُزَّيْه » الغُزَّانِ بالضم: الشَّدْقان، وَاحِدُها: غُزُّ .
- \* وفي حديث الأحْنَف « شَرْبَةُ من ماء الغُزَيْز » هو بضم الغين وفتح الزاى الأولى : ماء قُرُّب اليَمامة .
- ﴿ غَزَلَ ﴾ ﴿ سَ ﴾ فى كتابه لقَوم من اليهود ﴿ عليكم كذا وكذا ورُبع المُغزَلَ ﴾ أى رُبع ماغَزَلَ بْ وبالضم : مايُجعل فيه الغَزْل ، وقيل: هذا حُكمْ خُصَّ به هؤلاء .
- ﴿ غَرَا ﴾ \* فيه « قال يوم فتح مكة : لا تُغْزَى قريشٌ بعدها » أى لا تَكْفُر حتى تُغْزَى على الكُفُر . ونَظيره قوله « ولا يُقْتَل قُرَشَيُّ صَبْراً بعد اليوم » أى لا يَرْتَدّ فيُقْتَلَ صَبْرا على رِدَّته .

- (س) ومنه الحديث الآخر «لا تُمْزَى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة » يعنى مكة : أى لا تَمُودُ دَارَ كُفْر ُ نَعْزَى عليه . ويجوز أن يُر ادَ أنَّ الكَفَّار لا يَعْزُونها أبداً ، فإنَّ المسلمين قد غَرَوْها مَرَّاتِ .
- \* وفيه « مامن غَازِية تُخْفِق وتُصَاب إِلَّا تُمَّ أُجْرُهُم » الغازِية : تأنيث الفازى ، وهى هاهنا صفة لجاعة غازِية . وأُخْفَق الفازى : إذا لم يَفْنَم ولم يَظْفَر . وقد غَزا يَفْزُو غَزْواً فَهُو غاز . والغَزْوَة : المرّة من الفَرْو : والاسم الغَزاة . وجمع الفازى : غُزاة وغُزَّى وغَزِى وغُزَّالا ، كَفُضاة ، وسُبَّق ، وحَجِيج ، وفُسَّاق . وأُغْزَيْتُ فَلَاناً : إذا جَهَزْنَه للفَرْو . والمَفْزاة : موضع الغَرْو ، وقد يكون الغَزْو نَفْسه .
  - \* ومنه الحديث «كان إذا اسْتَقْبِل مَفْزًى ».

والْمُغْزِيَةُ : المرأة التي غَزَا زَوْجها وبَقَيَت وحْدها في البيت .

(ه) ومنه حديث عمر « لا يَز ال أحَدُهم كاسِراً وِساَده عند مُفْزِيَة ».

# ﴿ باب النين مع السين ﴾

- ﴿ غَسَقَ ﴾ (ه) فيه « أو أنَّ دَلُواً من غَسَّاق يُهُرَ اق في الدنيا لأَنْتَنَ أَهِلَ الدُّنيا » الفَسَّاق بالتخفيف والتشديد : مايَسِيل من صَديد أهل النار وعُساً لَتِهم . وقيل : مايَسِيل من دُمُوعهم وقيل : هو الزَّمْهرير .
- (ه) وفى حديث عائشة « قال لها و نَظَر إلى القَمَر : تَمَوَّذِى بالله من هذا فإنه الغَاسِقُ إذا وَقَبَ » يقال : غَسَق يَفْسِق غُسُوقا فهو غاسِق إذا أظلم ، وأغْسَق مِثْله . وإنما سمَّاه غاسقا ؛ لأنه إذا خَسَف أو أخَذ فى المَغِيب أظلم .
- ه ومنه الحديث « فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد ما أُغْسَق » أَى دَخَل فى الْغَسَق ، وهي ظُلُمة الليل .
- \* ومنه حــديث أبى بكر « إنَّه أمرَ عامِر بن ُفَهَيْرة وهُما فى الفَارِ أَن يُرَوِّح عليهما غَنَمه مُفْسِقًا » .

- (ه) ومنه حديث عمر « لا تُفْطِروا حتى يُفْسِقَ الليل على الظِّراب » أى حتى يَفْشَى الليلُ بظُلْمته الجبالَ الصِّفار .
- ( ه ) وحديث الرَّبيع بن خُنَيْم «كان يقول لمُؤذِّنه فى يوم غَيْم : أُغْسِقْ أُغْسِقْ » أَى أُخِّر المُؤرِّنه فى يوم غَيْم : أُغْسِقْ أُغْسِقْ » أَى أُخِّر المُؤرِّن حتى يُظْلَم الليل .
- ﴿ غسل ﴾ (س ه ) في حديث الجمعة « من غَسَّل واغْتَسَل ، وبَكَّر وابْتَسَكَر » ذَهَب كثير من النساس أن « غَسَّل » أراد به المجامَعة قبْل الخروج إلى الصلاة ، لأنَّ ذلك يَجْمَع غَضَّ الطَّرْف في الطَّريق .

يقال : غَسَّل الرجُل امْرَأْتَهَ \_ بالتَّشديد والتَّخفِيف \_ (¹) إذا جَامَعها . وقد رُوى نُخفَّفاً . وقيل : أراد غَسَّل غيره واغْنسَل هو ؛ لأنَّه إذا جامَع زوجَتَه أُخُوجها إلى الغُسْل .

وقيل : أراد بفَسَّل غَسْلَ أعْضائه للوُضوء ، ثم يَغْتَسِل للجمعة .

وقيل: هُمَا بمْمْنَى واحِدٍ وكُرَّره للتأكيد.

(ه س) وفيه « أنه قال فيما حَكَى عن ربّه : وأنزل عليك كِتابا لَا يَعْسِله الْمَاه ، تقرؤه نَائمًا ويَقْظَانَ » أرادَ أنه لَا يُعْجَى أبداً ، بل هو تَعْفوظ في صُدُور الّذين أُوتُوا العِلْم ، لا يأتيه الباطلِلُ من بين يَدَيه ولا مِن خَلفه . وكانت الكُتُب الْمَزَّلة لا يُجْمَع حِفظا ، وإنَّما يُعْتَمد في حِفظها على الصَّحف ، بخلاف القرآن فإن حُفَّاظه أضعاف مُضاعَفة لصُحُفِه .

وقوله « تَقْرُوه نائمًا وَيَقْظَانَ » أَى تَجْمَعُهُ حِفْظًا فِي حَاكَتَيِ النَّومِ واليَقَظَة . وقيل : أراد تَقَرُّوه فِي بُسْر وَسُهُولة .

- [ ه ] وفى حديث الدعاء « واغْسِلْنَى بماء الثَّلْجِ والبَرَدَ » أَى طَهِرٌ نَى مَن الذَّنُوبِ . وذِ كُرُ هذه الأشياء مُبالَغَة ۖ في التَّطْهِيرِ .
- (س) وفيـه « وَضَمُّتُ (٢) له غُسْلَه من الجناَبة » الفُسْل بالضم : المَاء الذي يُغْتَسُل به،

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وقال أبو بكر : معنى « غَسّل » بالتشديد : اغتسل بعد الجاع ثم اغتسل للجمعة ، فكرر بهذا المعنى » . (۲) فى ١ : « وصَفْتُ » .

كَالْأَكُلُ لِمَا يُؤكِل ، وهو الاسْم أيضا من غَسْلُتُه ، والغَسْل بالفتح : المصدر ، وبالكسر: مأيغسل به من خِطْمِي وغيره .

\* وفيه « مَن غَسَّل الميِّت فَلْيَمْتَسِل » قال الخطَّابي : لا أَعْلَمُ أَحَــداً من الفَقهاء يُوجِب الاغْتِسال من غُسْل الميِّت ولا الوُصُوء مِنْ حَمْله ، ويُشْبه أن يكون الأَمْرُ فيه على الاسْتِيحباب .

قُلَت : الفُسُل من غسُل الميّت مَسْنُون ، وبه يقول الفُقهاء . قال الشافعي : وأحِبُّ الغُسُل مِن غُسُل الميِّت ، ولو صَحَّ الحديث قلتُ به .

مِ وَفِي حَدَيْثِ الْعَيْنِ ﴿ إِذَا اسْتُنْفُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ﴾ أَى إِذَا طَلَب مَن أَصَابَتُهُ الْعَيْنِ أَن يَغْتَسِلُ

كان مِن عَادَّهُم أَنَّ الإنسان إِذَا أَصَابَتُهُ عَينُ مِنْ أَحَدِ جَاء إِلَى العَاثِنِ بِقَدَح فِيهِ مَا لِا فَيُدُخِل كَفّه فِيه ، فَي يُدْخِل يَدَه اليُسْرِى فَيَصُبُ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فَيَصُبُ على يَدِه اليُسْرَى ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فَيصُبُ على يَدِه اليُسْرَى ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على مِرْفَقِهِ الأَيْسَر ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على مِرْفَقِهِ الأَيْسَر ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على مِرْفَقِهِ الأَيْسَر ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على مَرْفَقِهِ الأَيْسَر ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على وَدَمِه اليُسْرَى ، ثم يُدخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على وَدَمِه اليُسْرَى ، ثم يُدخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على وَكَبَتِه اليُسْرَى ، ثم يَدخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على رُكْبَتِه اليُسْرى ، ثم يَعْسِل داخِلة إزارِه ، على وَكَبَتِه اليُسْرى ، ثم يَعْسِل داخِلة إزارِه ، ولا يُوضَع القَدَح بالأَرْض ، ثم يُصَبُ ذلك الْمَاء المُسْتَمْ على رأس المُصاب بالقين من خَلْفِه صَبَّةً والحِدة فيبْرأ بإذِن الله تعالى .

\* وفى حديث على وفاطمة « شَرابه ُ الحمِيمُ والفِسْلِين » هو مَا أَنْفَسَل من تُحُوم أَهْلِ النار وصَديدهم، والْيَاء والنُّون زائدتان.

### ﴿ باب الذين مع الشين ﴾

(غشش) (ه) فيه « مَن غَشَّنا فليس مِنَّا » الغِشُّ : ضدُّ النَّصْح ، مِن الغَشَش ، وهو المَشْرَب الـكَدر .

وقوله : « ليس مِنًّا » أي ليس من أخْلاقِنا وَلا على سُذينا . وقد تـكرر في الحديث .

( ه ) وفى حديث أم زَرْع « ولا تَمْـلاً بَيْتَنَا تَغْشِيشًا » هكذا جاء فى رِواية ، وهو من الغِشّ. وقيل : هو النَّمِيمة . والرواية بالعين المهملة . وقد تقدّم .

﴿ غَشَمَرُ ﴾ ( ه ) في حديث جَبْر بن حبيب « قال : قاتلَه الله لَقَدَ تَغَشَّمَرها » أي أَخَذَها بِجُفَاء وَعُنْف .

(غشا) \* في حديث المستمى « فإنَّ الناس غشُوه » أى ازْ دَحَموا عليه وكَثُروا . يقال : غَشِيه يَفْشَاه غِشْيانًا إذا جاءه ، وغَشَّاه تَفْشِية إذا غَطَّاه ، وغَشِي الشيء إذا لابسه . وغَشِي المرأة إذا جامعها . وغُشِي عليه فهو مَفْشِيٌّ عليه إذا أُغْمِي عليه . واسْتَفْشَى بتَوْ به وتَفَشَّى : أَى تَفَطَّى . والجميع قد جاء في الحديث على اختلاف ألفاظه .

فمنها قوله « وهو مُتَغَشِّ بثوبه » .

وقوله « وتُغَشِّي أنامِلَه » أي تَسْتُرها .

ومنها قوله « غَشِيَتْهُم الرَّحة ، وغَشِيَها أَلُو انْ » أَى تَعْـلُوها .

ومنها قوله « فلا يَعْشَنَا في مساجدنا » .

وقوله « فإن غَشِيَنا من ذلك شيء » هو من القَصْد إلى الشيء والمُباشَرَة .

ومنها قوله «مالم يَفْشَ الكبائر».

(س) ومنه حديث سمد « فلما دخل عليه وجَدَه في غاشيَة » الغاشِية : الدَّاهية من خَير أو شَرَّ أو مَكُروه . ومنه قيل للقيامة « الغاشِية » وأراد في غَشْيَة من غَشَيات الموت .

ويجوز أن يُريد بالغاشية القَوْمَ الْحُضُور عنده الذين يَغْشَوْنه للخِدَّمة والزِّيارة: أَى جماعة غاشِية ، أَوْ مَا يَتَغَشَّاه مِن كُرْبِ الوجع الذي به : أَى يُغَطِّيه فَظُنَّ أَنْ قَدْ مَات .

# (باب النين مع الصاد)

- ﴿ غصب ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكر « الفَصْب » وهو أُخْذُ مال الغير ظُلْما وعُدُّوانا . يَعْصَبُه يَغْصِبه غَصْبًا ، فهو غاصِب ومَغْصُوب .
  - \* ومنه الحديث « أنه غَصَبها نَفْسَها » أراد أنَّه وَاقَعَهَا كُرْ هَا ، فاسْتماره للجِماع .
- ﴿ غصص ﴾ \* في قوله تعالى ﴿ لَبَنَا خَالِصًا سَائِفًا للشَّارِبِين ﴾ قيل: إنَّه مِن بين المَشْرُوبات لا يَغَصُّ به شَارِبه . يقال: غَصَّصْتُ بالمهاء أُغَصُّ غَصَصًا فأنا غاصٌ وغَصَّان إذا شَرِقْتَ به ، أو وَقَفَ في حَلْقَكِ فلم تَكَدُّ تُسِيغُهُ .
- ﴿ غَصَنَ ﴾ ﴿ قَدْ تَكُورُ فِي الحَدِيثُ ذَكُرُ ﴿ الْفُصْنَ وَالْأَغْصَانَ ﴾ وهي أطراف الشَّجر مادَامَت فيها ثابتة ، وتُجُمْع على غُصُون أيضا .

### ﴿ باب الغين مع الضاد)

﴿ غضب ﴾ \* قد تكرر ذكر « الغَضَب» فى الحديث من الله تعالى ومن الناس ، فأما غَضَب الله فهو إنْكاره على من عَصاه ، وسَخَطُه عليه ، وإعْراضُه عنه ، ومُعاقبَتُه له . وأما مِن المُخْلُوقِين فنه مُحُمُود ومَذموم ، فالمحمود ماكان فى جانب الدِّين والحق ، والمذموم ماكان فى خِلافه .

﴿ غضر ﴾ \* فى حديث ابن زِمْل « الدنيا وغَضَارَة عَيْشها » أى طِيبِها ولذَّ تَها . يقال : إنهم لَفي غَضَارة من العَيْش : أى فى خِصْب وخَيْر .

﴿ غضرف ﴾ ﴿ في صفته عليه الصلاة والسلام ﴿ أَعْرِ فِه بِخَاتُمَ النَّبُوَّة أَسْفَلَ مِن غُضْرُ وَفَ كَتِفِه ﴾ غُضُرُ وف الكَتيف : رأس لَوْجِه .

- ﴿ غضض ﴾ (ه) فيه «كان إذا فَرِح غَضَّ طَرْفَه » أَى كَسَرِه وأَطْرَق ولم يَفَتَح عَيْنَهُ . وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمَرَح .
  - \* ومنه حديث أم سَلَمة « حَمَادَياتُ النِّسَاءِ غَمَنُ الأطْراف » في قول القُتُيَنِيِّيُّ (١).
    - \* ومنه قصيد كعب:

وما سُمادُ غَدَاةَ البَيْنِ إِذْ رَحَــُوا إِلاَّ أَغَنَّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ

- هو فَعِيلِي جعنى مفعول . وذلك إنما يكون مِن الحياء والخفر .
- \* وحديث العُطَاس «كان إذا عَطَسَ غَضَّ صَوْتَهَ » أَى خَفَضَه ولم برْ فَعه بِصَيْحة .
- \* وفى حديث ابن عباس « لو غَضَّ الناسُ فى الوصِيَّة من الثُّلُث ﴾ أى لو نَقَصُوا وحَطُّوا .
- (س) وفيه « مَن سَرَّه أَن يَقُرُأُ القرآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِل فَليَسْمَعُه من ابن أَمَّ عَبْد » الغَضُّ : الطَّرِئُ الذي لم يَتَغَيَّرْ ، أَرادَ طَرِيقَه في القراءة وهَيْأتَه فيها .

وقيل : أراد بالآبات التي سَمِعها منه من أوّل سورة النّساء إلى قوله « فكيف إذا جِئْنا مِنُ كُلِّ أُمَّةً بِشهيد وجِئنا بكَ على هؤلاء شَهِيداً » .

- \* ومنه حدیث علی « هل ینتظِر أَهْلُ غَضَاضَة (۲) الشَّباب » أی نَضَارَته وطَر او ته .
- (س) وفى حديث ابن عبد العزيز « أنَّ رجُلا قال : إنْ تَزَوَّجْت فُلانةَ حتى آكلَ الفَضِيض فهى طالِق » الفَضِيض : الطَّرِيّ ، والمُراد به الطَّلْع . وقيل : الثَّمَر أُوّل ما يَخْرُج .
- ﴿ غضفض ﴾ ( ه ) فيه « لمَّا مات عبد الرحمن بن عَوْف قال عمرو بن العاص : هَنيْنَا لكَ خَرَجْت من الدنيا بِبِطْنَتِك لم تَتَغَضَفْغُص منها بشيء (") » يقال : غَضْفَضْتُهُ فَتَغَضْفُ . أَى نَقَصْتُهُ فَنَقَص ، يُريد أنه لم يَتَلَبَّسَ بولاية وعمل يَنْقُص أَجْرَه الذي وجب له . وقد تقدّم في الباء .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٣٠ من هذا الجزء . ﴿ (٢) رويت : « بضاضة » وسبقت .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل والهروى . وفى 1 ، واللسان : « لم يتغضفض منها شى؛ » وكأنهما روايتان ، انظر ص ١٣٧ من الجزء الأول .

﴿ غضف ﴾ ﴿ فِي الحديث ﴿ أَنَّهِ قَدْمِ خَيْبِرَ بِأَصَّابِهِ وَهُمْ مُسْفِيونَ وَالثَّمْرَةِ مُفْضِفَةً ﴾ .

( ه ) ومنه حديث عمر « وذكر أبواب الرّبا قال: ومنها الثمرة تُباع وهي مُغْضِفَة » أَى قارَبَت الإِذْرَاك ولمَّا تُذْرِك .

وقيل : هي المُتدَلِّيَة من شجرها مُسْتَرَخِيةً ، وكل مُسْتَرْخ أَغْضَفُ . أراد أنها تُبَاع ولم يَبْذُ صَلاحُها .

﴿ غَصِينٍ ﴾ \* في حديث سَطِيح :

\* وَكَاشِفُ الْـكُرُ بَهِ فِي الْوَجْهِ الْعَضِنُ \*

هو الوجه الذي فيه تكَشُّر وتَجَمُّد، من شِدة الهمِّ والـكَرْب الذي نَزل به .

# ﴿ باب الغين مع الطاء ﴾

﴿ غطرس ﴾ \* في حديث عمر « لولا التَّفَطْرُسُ ما غَسلْتُ بَدِي » التَّفَطْرُس : الـكِبْر .

(عطرف) (ه) في حديث سَطِيع:

\* أَمَّ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ ٱليَّمَنُ \*.

الغِطْريف: السَّيِّد (١) ، وَجَمْعُه العَطارِيف. وقد تـكور في الحديث.

﴿ غطط ﴾ (س) فيه «أنَّه نام حتى سُمَع غَطِيطه » الغَطِيط : الصَّوت الذي يَخْرج مع نَفَسَ النائم ، وهو تَرْديدُه حيث لا يَجِد مَساغًا · وقد غَطَّ يَغِطُّ غَطًّا وغَطِيطا .

(س) ومنه حديث نُزول الوحى « فإذا هو نُحْمَرُ الوجه يَعْطُ » .

(س) و [ف (٢٠] حديث جابر « و إنَّ بُرْ مَتَنا لَتَمَطُّ » أَى تَفْلِي ويُسْمِع غَطِيطُها.

\* ومنه الحديث « والله ما يَغَطُّ لنا بَعِير » غَطَّ البَعير : إذا هَدر في الشَّقْشِقَة ، فإن لم يكن في الشِّقْشِقَة فهو هَدِير .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : والغطريف في غير هذا : البازي الذي أخذ من وكره صغيرا .

<sup>(</sup>٢) من إ واللسان .

(س) وفى حديث ابْتِداء الوحى « فَأَخَذَنَى جِبْرِيلُ فَغَطَّنِي » الْغَطُّ : الْعَصْرِ الشديد والسَّكَبْس ، ومنه الفَطُّ في المَاء : الغَوْصُ .

قِيل : إنما غَطَّه ليَخْتَبِرَه هل يقول من تبِلْقَاء نَفْسه شيئًا .

(س) ومنه حدیث زید بن الخطاب وعاصم بن عمر « أنهما كانا یَتفاطَّان فی المـــاء وعُمَرُ مُ يَنْظُر » أَی یتفامَسان فیه ، یَفُطُّ كُلُّ واحِد منهما صاحِبَه .

(غطف) (ه) في حديث أمّ مَعْبَدَ « وفي أشْفارِه غَطَفٌ » هو أن يَطُول شعرُ الأَجْفان ثم يَنْعَطِف ، ويُرْوَى بالعين المهملة ، وقد تقدّم (١٠) .

﴿ غطا ﴾ (س) فيه « أنه نهى أنْ يُعَطِّى الرجُل فَاهُ فى الصلاة » من عادة العرب التَّلْمُ بالعمائم على الأَفْواه فَنْهُوا عن ذلك فى الصَّلاة ، فإنْ عَرَض له التَّنَاوْبُ جازَ له أن يُعَطِّيه بتَوْبه أو يَدِه ، كَلديث ورَدَ فيه .

# ﴿ باب الغين مع الفاء ﴾

﴿ غَفَرَ ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَاللهُ تَعَالَى ﴿ الْفَفَّارِوالْغَفُورَ ﴾ وهما من أبنية الْمَبالَفة ، ومعناهما السَّاتِرِ لذُ نوبِ عِبَاده وعُيوبهم ، الْمُتَجَاوِز عَن خَطَايَاهُم وذُنُوبهم . وأصل الغَفْر : التَّفْطية . يقال : غَفَر الله لَك غَفْراً وغُفْراناً ومَغْفِرَةً . والمَغْفِرَة : إِلْبَاسِ الله تَعالَى العَفْوَ للهُذُنِينِ .

\* وفيه «كان إذا خرج من الحَلاَء قال : غُفْرَ انَك » الفُفْرَ انُ مَصْدر ، وهو منصوب بإضمار أَطلُبَ ، وفي تَخْصِيصه بذلك قَوْلان :

أَحَدُها : التَّوْبة مِن تَقْضِيره ف شُكْر البّعْمة التي أنْمَ بها عليه من إطْعامِه وهَضْمِه وتَسْهيل تَخْرجه فلجأ إلى الاسْتِينفار من التَّقْصير .

والثَّاني :أنه استغفّر من تَرَ كِه ذِكْرَ الله تعالى مدَّة لَبثيهِ على الخلاء، فإنه كان لاَ يَترُك ذِكر الله بلسانه أو قَلْبه إلاّ عِند قَضاء الحاجة، فسكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار.

<sup>(</sup>۱) ویروی « وَطَفَ ؓ » وسیجی. .

- \* وفيه « غِفارُ غَفَر الله لها » يَحْتَمِل أَن يَكُون دُعاء لها بالمَفْرِ ٓ ، أَو إِخْباراً أَن الله قَد غَفَر لها .
- ومنه حدیث عمرو بن دینار « قلت لِمُرْوة : کُمْ لَبِثَ رسولُ الله بمـکه ؟ قال : عَشْرا ،
   قُلْت : فابنُ عباس يقول بضْعَ عَشْرَة ، قال فَنَفَّر ه » : أى قال غَفَر الله له .
  - ( ه ) وفي حديث عمر ، لمَّا حَصَّب المسْجِد « قال : هو أَغْفَرُ للنُّخَامَة » أَي أَسْتَرُ لَمَّا .
- \* وفي حديث الحديثية « والمُغيرة بن شُعبة عليه المِفْفَرُ » هو ما يَلْبَسُه الدَّارِعُ على رأسه من الزَّرَد وتحوه . وقد تكرر في الحديث .
- [ ه ] وفيه « أن قادِماً قَدِم عليه من مكة فقال : كيف ترَكْتَ الحَرْ وَرَة ؟ فقال : جادها المَطرِ فَأَغْفَرَتْ بَطْحَاوُهُما » أى أنّ المطر نزل عليها حتى صار (١) كالغَفْرَ من النّبات . والغَفْر : الزّنبرُ على الثّوب .

وقيل: أراد أن رِمْتُهَا (٢) قد أَغْفَرَت: أَى أَخْرَجَت مَغَافِيرِهَا. وَالْمَغَافِيرِ : شَيْءَ يَنْضَحُهُ شَجَرُ المُرْفُطُ حُلُو كَالنَّاطِف، وهذا أَشْبَه. ألا تَرَى أنه وصَفَ شجرِهَا فقال: « وأبرم سَلَمُهَا ، وأَعْذَقَ إِذْ خِرُهَا ».

- (ه) ومنه حديث عائشة وحَفْصَة « قالت له سَوْدة : أَكُلْتَ مَفَافِيرَ » واحِدُها مُغْفُور ، بالضَّم ، وله ربيح كريهة مُنْكَرة . ويقُال أيضا « المَغاثير » بالثَّاء المُثَلَّثة ، وهذا البناء قليل في المَرَبيَّة لم يَرِدْ مِنْه إلاّ مُغْفُور ، ومُنْخُور المُنْخُر ، ومُغْرُود الضَرْب من الكَمَا تُه ، ومُغْلُوق () واحد المَاليق .
- \* وفى حديث على « إذا رَأَى أَحَدُكُم لأخِيه غَفِيرةً فى أَهْلِ أُومالٍ فلا يَكُونَنَّ له فَيْنَةَ ﴾ الغَفِيرة: السَكَثْرة والزيادَة، من قولهم للجمع السكثير: الجمّ الغَفير.

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « صارت» والمثبت من ١، واللسان، والهروى. رعبارته: «حتى صارت عليها».

<sup>(</sup>٢) الرِّمْث: شَجَرٌ . (٣) لم يذكر الهروى هذا البناء . والمعاليق : ضربٌ من النخل

<sup>(</sup> قاموس ــ علق ) .

- \* وفي حديث أبي ذَرّ « قلتُ : يا رسول الله كم الرُّسُل ؟ قال : ثَلاَثُمَانُة وخمسةَ عَشَرَ جَمَّ المُفَير » أي جماعة كثِيرة . وقد تقدَّم في حرف الجيم مبسوطًا مُسْتَقَصَّى .
- ﴿ غَفَقَ ﴾ (ه) في حديث سَلَمة « قال : مَرَّ بي عُمَر وأنا قاعدٌ في السُّوق ، فقال : هكذا يا سَلَمة عن الطَّريق ، وغَفَقَنى بالدِّرَّة ، فلما كان في العام المُقْبل لَقَينَى فأدخَلنى بيتَه فأخرج كِيسًا فيه سِتُّانُة دِرْهم فقال : خُذْها واعْلم أنها من الفَفْقة التي غَفَقْتُكُ عامًا أُوَّلُ (١) » الفَفْق : الضرب بالسَّوط والدِّرَّة والعصا . والفَفْقة : المرَّة مِنه . وقد جاء « عَفْقَة » بالعين المهملة .
- ﴿ غَفَلَ ﴾ [ ه ] فيه « أَن نَقَادة الأَسْلَمَى (٢) قال : يا رسول الله ، إنى رجُل مُففِل فأين أسيم ٤٠ » أى صاحب إبل أغفال لا سمأت عَلَيْها .
- \* ومنه الحديث « وكان أوْسُ بن عبد الله [ الأسلميّ ] (٢) مُفْفِلاً » وهو من الغَفْلة ، كا مها قد أُهْمِلَت وأُغْفِلَت .
  - \* ومنه حديث طَهْفة « ولَّنا نَعَم هَمَلُ أَغْفَالٌ » أَى لا سِمَاتِ عليها .
    - وقيل الأغْفال هاهنا : التي لا أَلْبَانِ لهَا ، واحِدُها : غُفْل .
      - وقيل : الْغُفُل : الذي لا يُرْحَبِي خَيْرُهُ ولا شَرُّه .
- \* ومنه كتابه لأ كَيْدِر « إِنَّ لنا الضَّاحِيَة وكذا وكذا ولَمَعامِيَ وأَغْفالَ الأَرض » أَى الجهولة التي ليس فيها أثرَ تُعْرَفُ به .
- \* وفيه « من اتَّبَعَ الصَّيد غَفَلَ » أَى يَشْتَغِل به قَلْبُه . ويَسْتَوْلَى عليــه حتى يَصِــير فيه غَفْــلَة .
- \* وفى حــديث أبى موسى « لَمَلَنا أَغْفَلْنا رسولَ الله يَمينَه » أَى جَمَلْناه غافلا عن يَمينــه بسبب سُوُّ الِنا .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : « عام أوَّل » . (۲) فى الهروى : « نقادة الأَسدِى » . وقال ابن حجر : « نقاده ــ بالقاف ــ الأُسدى ويقال الأسلى» الإصابة ٦٥٣/٦ .

<sup>(</sup> ۴ ) من ا

وقيل : سألناه في وَقْت شُفْله ، ولم نَنْقَطِر فَراغه . يقال : نَفَقْلُته وَاسْتَغْفَلْته : أَي تَخَلِّنْتُ عَفْلَته .

[ ه ] وفي حديث أبى بكر « رأى رجلا يَتَوضَّأُ فقال : عليك بالمَفْلَة والمَنْشَسِلَة » المَفْفَلة : المَنْفَقَة ، يُريد الاحْتِيسَاط في غَسْلها في الوُضوء ، سُمِّيت مَفْفَلة لأن كثيرا من النساس يَفْفُلُ عنها .

﴿ غَفَا ﴾ ( ه ) فيه « فَغَفُو ْتَ غَفُوهُ » أَى نِمْتَ نَوَمَةً خَفَيْفَة . يَقَالَ : أَغُفَى إِغْفَاءَ وَإِغْفَاءَةً إِذَا نَام ، و قَلَّمَا يَقَالَ : غَفَا .

قال الأزهرى: اللُّغة الجيدة: أُغْفَيْت .

### ﴿ باب الغين مع القاف ﴾

(غقق) (ه) في حديث سَلْمَان « إِنَّ الشَّمَسَ لَمَقُرُبُ مِن رُوُوسِ الْخَلْق يُومَ القيامة حتى إِنَّ بطونهم تَفِق » أَى تَفْلِى. وغِقْ غِقْ: حتى إِنَّ بطونهم تَفِق » أَى تَفْلِى. وغِقْ غِقْ: حَلَيْهُ صَوْت الفَلَيان. وتقول: سَمِعْت غَقَّ الماء وغَقِيقَه إِذَا جَرى فَخْرِج مِنْ ضِيق (١) إِلَى سَعَة ، أو مِن سَعَة إِلَى ضِيق (١).

### (باب الغين مع اللام)

﴿ غَلَبَ ﴾ (س) فيه «أهل اَلجَنَّة الضَّمَفاة اللَّفَلَبُون » اَلُفَلَّب: الذي يُغْلَب كثيراً. وشاعر مُنَلَّب: أي كشيرا ما يُغْلَب. واللَّفَلَّب أيضا : الذي يُحْدَكم له بالفَلَبة ، واللَّفَلَّب أيضا : الذي يُحْدَكم له بالفَلَبة ، واللواد الأول .

\* وفى حمديث ابن مسمود « ما اجْتَمَع حَلال وحرام إلاَّ عَلَبَ الحرامُ الحَلالَ » أَى إِذَا امْتَزَجِ الحرامُ بالحَلال وتَعَذَّر تَمييزُكُما كالماء والخُرْ ونحو ذلك صار الجميع حراما .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مضيق » . والمثبت من ١ ، واللسان ، والقاموس .

\* وفيه « إِنَّ رَحْمَتَى تَفْلِبُ غَضَبَى » هو إشارة إلى سَعَة الرَّحْة وشُمُولها الَخَلْقَ كما يقال : غَلَب على فُلان السَكَرَمُ : أَى هو أَكْثَر خِصَاله ، وإلَّا فَرَحْمَة الله وغَضَبُه صِفَتان رَاجِمَتان إلى إرادته للثَّواب والعِقاب ، وصِفَاتُه لا تُوصَف بغَلَبة إحسداهُما الأخْرى ، وإثَّما هو على سبيل الحَجَاز للمبالغة .

#### ﴿ وَفَي حديث ابن ذي يَزَن :

\* بِيضٌ مَرَازِبَةٌ غُلْبٌ جَعاجِحَةٌ \*

هو جمع أغْلَب ، وهو العَلِيظ المُنُق ، وهم يَصِفون أبداً السَّادةَ بِفِلَظ الرَّقَبة وطُولِها ، والأنْدَقَى عَلْبَاء.

ومنه قصيد كعب:

\* غَلْبَاهِ وَجْنَاهِ عُلْـكُومْ مُذَ كُرَةٌ \*

﴿ غَلَتَ ﴾ (ه) في حديث ابن مسعود « لا غَلَتَ في الإسلام » الغَلَت في الحساب كالغَلَطِ في الحكالم. وقيل: هما لُفتان .

وَجَعَلُهُ الرَّ مُحْشَرَى عَنِ ابنَ عِباس (١).

- \* ومنه حــديث شُرَيْح «كان لا يُجيز الغَلَت» هو أن يقول الرجُل: اشْتَريت هذا الثَّوبَ عائة ، ثم يجدُه اشتراه بأقلَّ من ذلك فيرجــم إلى الحقّ ويَترك الغَلَت .
  - (س) ومنه حديث النَّخَمَى ِّ « لا يجوز التَّفَائُت » هو تَفَمُّل، من الغَلَت.
- ﴿ غلس﴾ \* فيه « أنه كان يُصَلِّى الصَّبح بِعَلَس » العَلَس: ظُلْمَة آخِر الليل إذا اخْتَلَطَت بِضَوْء الصَّباح .
- \* ومنه حديث الإفاضة «كُنَّا نُغَلِّس من جَمْع إلى مِنَى » أَى نَسِير إليها ذلك الوَقْت. وقد عَلَّس مُنَعَلِّس مَن عَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الوَقْت. وقد عَلَم وقد تـكرر ذكره في الحديث.

<sup>(</sup>١) إنما جُعَلهُ الزمخشري من حديث ابن مسمود . انظر الفائق ٢/٢٣٤ .

﴿ غلط ﴾ (ه) فيه «أنه نَهى عن الفُلُوطات فى المَسائل » وفى رواية « الأُغْلُوطات » قال الهروى : الفُلُوطات () تُركت منها الهمزة ، كما تقول : جاء الأُحَر وَجاء الخَمْرُ بِطَرْح الهمزة ، وقد غَلِط من قال : إنها جَمْع عَلُوطَة .

وقال الخطَّابى: يقال: مَسْئُلةُ عَلُوط: إذا كان يُنْلَط فيها ، كما يقال: شَاة حَلُوب ، وفَرَس رَكُوب ، فإذا جَعَلْتها اسْمًا زِدْت فِيها الهاء فقلْت: عَلُوطَة ، كما يُقال: حَلُوبة ورَكُوبة ، وأراد المسائلَ التي يُغالَط بها العُلَماء ليَزِلُوا فيها فيهييجُ بذلك شَرُ وَفِتْنة. وإنما نَهى عنها لأنها غير نافعة في الدِّين ، ولا تَكاد تكون إلاَّ فيا لا يَقع .

ومِثْله قول ابن مسعود : « أَنْذَرْ تُكم صِماَبَ الْمَنْطِق » يُريد المَسائل الدقيقة الغامِضة . فأمّا الأُغْلُوطات فهى جَمْعُ أَغْلُوطَة ، أَفْعُولة ، من الغَلَط ، كالأُحْدُوثة والاعْجُوبة .

﴿ عَلَظ ﴾ (ه) في حديث قَتْل الخَطأ « ففيها الله يَهُ مُغَلَّظَة » تَغْلِيظ الدِّية : أَن تَكُونَ ثَلاثين حِقَّة ، وثلاثين جَـذَءـة ‹ وأربعين ، ما بَين ثَنِيَّة إلى بَازِل عَامِمِـا كُلُمِـا خَلفـة : أَى حامِـل .

﴿ غلفل ﴾ \* في حديث المُخَنَّثِ هِيت « قال : إذا قامت تَلَنَّت وإذا تَكَلَّمت تَفَنَّت ، وإذا تَكَلَّمت تَفَنَّت ، فقال له : قد تَفَلَفْلَتَ يَاعَدُوَّ الله » الغَلْفَلَة : إِدْخال الشيء في الشيء حتى يلتبس به ويَصِير من مُعْلَته : أي بَلَغْ ناظِر ، ولا يَصِل واصِل ، من مُعْلَته : أي بَلَغْ ناظِر ، ولا يَصِل واصِل ، ولا يَصِف وَاصِف .

\* وفي حديث ابن ذي يَزَن:

مُفَلَفَلَةٌ مَفَا لِقُهَا تَعَالَى إِلَى صَنْفاء مِن فَجّ عَمِيقِ

اللَّهُ لَمُعَلَّة بِفَتَح الغَيْنَانِ: الرِّسالة الحُمْوُلة من بلَد إلى بلَد . وبكَسَر الغَيْن الثانية: السُمرِعة ، من المَّلْمُ لَلَّة سُرُعة السَّير .

<sup>(</sup>١)عبارة الهروى : « الأصل فيه الأُغلوطات ، ثم تركت الهمزة » .

- ﴿ غلف ﴾ ﴿ في صفته عليه الصلاة والسلام ﴿ يَفْتَح قلوبا غُلْفاً ﴾ أَى مُفَشَّاةً مُغَطَّاة ، واحِدها : أغْلَفُ . ومنه غِلاف السَّيف وغَيْرة .
- \* ومنه حدیث حُذَیفة وا کُلدْرِی « القُلوب أربعة : فَقَلْبُ أَغْلَفُ » أَی عَلَیه غِشَا، عن سَماع اَلحَق و قَبوله .
- \* وفي حديث عائشة «كَنْتَأْغَلَفُ لِجَيَّة رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسلَم بِالْفَـاَلِيَّة » أَى أَلَطَخُها بِهِ وأَكْثِر . يُقال : غَلَف بها لَجِيَّتَه غَلْفًا ، وَغَلَّفَها تَعْلِيفًا . وَالفَالِية : ضَرْبُ مُرَ كُبُ مَن الطَّيْب .
- ﴿ غلق ﴾ (ه) فيه «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَا فيه » يقال: غَلِقَ الرَّهْنُ يَغْلَقِ غُلُوقاً . إذا بَقِيَ فَى يَدُ المرْ تَهْنِ لا يَشْتَحَقّهُ المرْ تَهْنِ إذا لم يَشْتَفَكّه صاحبه. وللمنى أنه لا يَشْتَحقّهُ المرْ تَهْنِ إذا لم يَشْتَفَكّه صاحبه. وكان هذا من فِعْل الجاهلية ، أن الرَّاهن إذا لم يؤدِّ مَاعليه في الوَقت المُعَيِّن ملكَ المرْ تَهْنِ الرَّهُن ، فأَبْطَله الإسلام .

قال الأزهرى: يقال عَلِقَ البابُ، وانْعلق واسْتَغْلَق، إذا عَسُر فَتَنْحُه. والغَلَق في الرهن: ضِدَّ الفَكَّ، فإذا فَكَّ الراهنُ الرهنَ فقد أَطْلَقه من وَثَا قِه عند مُر تَهْ بِنه. وقد أَغْلَقْتُ الرُّهن فَغْلِق: أَى أَوْجَبْتُهُ فُو جَب المر تَهَن .

- [ ه ] ومنه قول حُذَيفة بن بدر لقيس بن زُهيْر « حين جاءه فقال : مَاغدا بِك ؟ قال : حِثْتُ لأَوَاضِمَكُ الرَّهُن وتُبُطِله . فقال : بلجثتَ لتَضَعَ الرَّهُن وتُبُطِله . فقال : بلجثتَ لتُوجبَه وتُؤ كده .
- [ه] ومنه الحديث « ورجُلُ ارْ تَبط فَرَساً لِيُغاَ لِقَ عليها » أَى لَيُراهِنَ . والْمَفا لِق : سِهام الْمَيْسِر ، واحدُها : مِفْاَق بالكسر ، كأنه كره الرَّهـان في الخيــل إذا كان على رَسْم الجاهليَّة .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغلاق » أي في إ كُراه ، لأنَّ المُكْرَة مُغْلَق

- عليه في أمْره ومُضَيَّق عليه في تصَرُّفه ، كما أَيْمَلَق البابُ على الإنسان (١).
- \* وفي حمديث قتل أبي رافِع « ثم عَلَّق الأُغَالِيق على وَدَّرٍ (٢)» هي المفاتِيع ، واحِدُها: إغْلِيق .
- (ه) وفى حديث جابر «شفاعة ُ النبي صلى الله عليه وسلم لِمَن أَوْ ثَق (٣) نَفْسَه ، وأَغْلَق ظَهْره » عَلِقَ ظَهْرُ البعير إذا دَبِرَ ، وأَغْلَقه صاحِبُه إذا أَثْقَلَ حُمْلَه حتى يَدْبَرَ ، شَبَّه اللهُ نوب التي أَثْقَلَتُ ظَهْرُ الإنسان بذلك .
- [ ه ] وفى كتاب عمر إلى أبى موسى « إِيَّاكُ والغَلَقَ والضَّجَر » الغَلَق بالتَّحريك : ضِيقُ الصَّدر وقلَّة الصَّبر. ورَجُلُ غَلِق : سَيّى، الخُلُق.
- (غلل) \* قد تكرر ذكر «الفُلُول» في الحديث، وهو الخيانة في المُفْتَم والسَّرِقَة من الْعَنِيمة قبل القِسْمة. يقال: غَلَّ في المَغْتِم يَغُلُّ عُلُولاً فهو غَالٌ. وكلُّ مَن خان في شيء خُفْيَة فقد غَلَّ. وسُمِّيت غُلُولاً لأن الأَيْدِي فيها مَعْلولة : أي تَمْنوعة تَجْمُول فيها غُلُّ ، وهو الحديدة التي تَجْبَعُ يَد الأسير إلى عُنقُه . ويقال لها جامِعة أيضا . وأحاديث الفُلول في الغنيمة كثيرة .
- (ه) ومنه حديث صلح اُلحديْدِيةَ « لا إغْلالَ ولا إسْلال » الإغْلال : الِخيانة أو السَّزِقة اللَّهْ أَو السَّزِقة اللَّهْ النَّمْ اللَّهُ البَمْيرَ وغيرَه في جَوْف اللَّيل إذا انْـتَزَعه مِن سَلَّ البَمْيرَ وغيرَه في جَوْف اللَّيل إذا انْـتَزَعه مِن بين الإبل ، وهي السَّلَّة .

وقيل: هو الغَارة الظَّاهرة، يقال: غَلَّ كَغُلُّ وَسَلَّ بَسُلَّ، فَأَمَّا أَغَلَّ وأَسَلَّ فَمَعْنَاهُ صَارَ ذَاغُلُولِ وَسَلَّةً. وَيَكُونَ أَيْضًا أَن يُعِينَ غَيْرِهُ عَلَيْهِمًا.

وقيل الإغْلال: لُبْس الدُّرُوع. والإسْلال: سَلُّ السُّيوف.

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « وقيل معناه : لا تُعْلَق التطليقات فى دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شىء ، لكن يطلِّق طلاق السُنَّة » .

<sup>(</sup>٢) الوَدُّ : الوَ تِد . (٣) في الهروى « ويجوز : لمن أوبق نفسه : أي أهلكم ا » .

[ ه ] ومنــه الحديث « ثلاث لا رُيفِلُ عليهن قلبُ مُؤمن » هو من الإغلال: الخيانة في كل شيء .

ويُرُوى « يَفِلُّ » بفتح الياء ، من الغِلَّ وهو الحِقْد والشَّحْنـاء : أَى لا يَدْخُله حَقْد يُزِيلُهُ عن الحقِّ ·

ورُوى « يَغِلُ » بالتَّخفيف، من الوُغول: الدُّخول في الشَّرّ .

والمعنى أن هـذه الخلال الثلاث تُسْتَصْلَح بها القلوبُ ، فمن تَمسَّك بها طَهَرُ قَلْبُهُ من الخِيانة والدَّغَل والشَّر.

و« عليهن ّ » في موضع الحال، تقديره لا يَفِلُ كَانْنَا عليهن قَلْبُ مؤمن .

- (س) وفي حديث أبي ذر « عَلَاْ يُمُ والله » أي خُنتُم في القَول والعمل ولم تَصْدُقوا .
- (س) وحديث شُريح « ليس على المُسْتَمير غير المُفِلِّ ضمانٌ ، ولا على المُسْتَوْدَع غير المُفِلِّ ضمَان » أى إذا لم يَخُن فى العارية والوديعة فلا ضمَانَ عليه ، من الإغلال : الخِيانة .

وقيل: الْمُغِـلَّ ها هنا اللَّمْتَغِلُّ ، وأراد به القـــابِض ؛ لأنه بالقَبْض بَـكون مُسْتَغَلِلًّ . والأوّل الوجْه .

- \* وفى حديث الإمارة « فَكَدَّلُه أَو غَلَّه جَوْرُه » أَى جَعَل فى يدِه وعُنُقه الغُلَّ ، وهو القَيْد المُخْتَصُّ مهما .
- (ه) ومنه حديث عمر وذَكر النِّساء فقال « مِنهن ّ غُلُّ قَمِـلْ » كانوا يأخذون الأسير فيَشُدُّ ونه بالقِـدِ وعليه الشَّعر ، فإذا يبس قَمِـلَ في عُنقُه ، فَتَجْتَمِـع عليه مِحْنَتان : الغُلَّ والقَّمْل . ضربه مَثَلا للمرأة السَّيئة الخُلُق الكثيرة المهْر ، لا يَجد بَعْلُها منها تَحْلَصا .
- (س) وفيه « الغَلة بالضمان » هو كحديثه الآخر « الخراجُ بالضَّمان » وقد تقدَّم في الخاء . والغَلَّة : الدَّخُل الذي يَحْصُل من الزَّرْع والثَّمر ، واللبن والإجارة والنَّتاج ونحو ذلك .
- (س) وفى حديث عائشة «كُنْتُ أَغَلِّلُ ۚ لِجِيَةَ رسول الله بالفَالِيــة » أَى أَلطَخُها وَأَلْبِسُها بِها .

- قَالَ الْفَرَّاءِ: يَقَالَ تَعَلَّمَتُ بِالْغَالِيةِ ، وَلَا يَقَالَ تَغَلَّيْتَ . وأَجَازَهُ الجُوهِرِيُّ .
- ﴿ عَلَم ﴾ \* في حديث تميم واكبسَّاسة « فَصادَفْنَا البَعْرِحين اغْتَلَم » أي هاجواضْطَرَ بت أمواجُه والاغْتِلام : تُعِاوَزَة الحدِّ .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « إذا اغْتَامَتْ علیكم هذه الأشربةُ فاكْسِرُوها بالماء » أى إذا جاوزَت حَدّها الذي لا يُسْكِر إلى حدِّها الذي يُسكِر .
- (ه) وحديث على « تَجَهَّزُ وا لقتال المَارِقِين المُعْتَلَمِين » أَى الذين جاوَزُوا حَدَّ مَا أُمِرُوا به من الدين وطاعَة ِ الإِمام ، وبَغَوْا عليه وطَغَوْا
- (س) ومنه الحديث «خَيْر النّساء الفَلْمَةُ على زَوْجِها العَفيفةُ بِفَرْجِها » الفُلْمة : هَيَجَانَ شَهُوة النِّكاحِ من المرأة والرجُل وغَيرها . يقال : غَلِم غُلْمة ، واغْتَلَم اغْتِلاَماً .
- (س) وفى حديث ابن عباس « بَمَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمَةً بنى عبد المطَّلب من جَمْع بِلَيْل » أُغَيْلُمَة : تَصْفير أُغْلِمَة ، جَمْع غُلام فى القياس ، ولم يَرِدْ فى جَمْعه أُغْلِمة ، و إِنما قالوا : غِلْمة ، ومِثْله أُصَيْبِية تَصْفير صِبْيَة ، ويُريد بالأُغَيْلِمَة الصِّبْيان ، ولذلك صَفَّرُهم .
- ﴿ غلا ﴾ (س) فيه ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْفُلُوَّ فِي الدِّينِ ﴾ أَى النشدّد فيه ومُجَاوَزَة اَلَحدِّ ، كَحَدِيثه الآخر ﴿ إِنَّ هذا الدّين مَتِين فأوْغِلْ فيه برِفْق ﴾ .
  - وقيل: معناه البَحْث عن بَو اطِن الأشياء والكشف عن عِلْلِها وغُوامِض مُتَعَبِّداتُها .
- \* ومنه الحديث « وحامِل القُرآن غَيْر الفاَلَى فيه ولا الجَّافى عنه » إنما قال ذلك لأن مِنْ أُخْلاقِهِ وَآدَابه الَّتِي أُمِر بها القَصْدَ في الأمور ، وخَيْر الأمور أوْساطُها ، و :

# \* كِلاَ طَرَقَ قَصْدِ الْأُمورِ ذَمِيمُ \*

- (س) ومنه حديث عمر « لا تُعَالُوا صُدُقَ النِّساء » وفى رواية « لا تَغْـلُوا فى صَدُقات النِّساء » أى لا تُبَالفوا فى كثرة الصَّداق . وأصل الغَلاء: الارْتِفاع ومُجاوَزة القَدْرِ فى كل شىء . يقال : غالَيْت الشَّىء وبالشَّىء ، وغَلَوْت فيه أغْلُو إذا جاوَزْتَ فيه اَلحَدّ .
- (س) وفي حديث عائشة «كُنْتُ أَعَلِّف لْجِية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالْفَالِية »

الفَالِية : نَوع من العلِّيب مُرَكِّب من مِسْكُ وعَنْبَرَ وعُود وَدُهْن ، وهي مَعْروفة . والتَّفَلُف يها : التَّلَطُّيخ .

(س) وفيه « أنه أهدى له يَكُسُومُ سِلاَحاً وفيه سَهْم فَسَّماه قِتْر الْفِلاَء » الغِلاَء بالكسر واللهِّ : منْ غالَيْتُهُ أَغالِيه مُفَالاًةً وغِلاَء . إذا رامَيْتَه بالسهام . والقِتْر : سَهْم الهدَف ، وهي أيضا أمَدُ جَرْى الفَرَس وشَوْطُه . والأصل الأوّل .

\* ومنه حديث ابن عمر « بينه وبين الطَّر يق غَلُوة » الغَلُوة : قَدْرُ رَمْيَة بسهم .

\* وفى حديث على « ُشَمُوخِ أَنْهُ و ُسُمُو ّ غُلُوائه » غُلُوا الشَّباب : أوَّلُه وشِرَّتُهُ .

## ﴿ باب الغين مع الميم ﴾

﴿ غِد ﴾ (ه) فيه « إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنى اللهُ برُحْمَته » أَى يُلْدِسَنيها ويَسْتُرَنَى بها . مأخوذ من غِمْد السَّيف ، وهو غِلاَفه . يقال : عَمَدت السَّيفَ وأغْمَدْتُه . وقد تـكرر في الحديث .

\* وفيه ذكر « غُمْدَان » بضم الغَين وسكون الميم : البِناء العظيم بناحية صَنْعاء اليمن . قيل : هو من بِناء سليمان عليه السلام ، له ذكر في حديث سَيْف بن ذي يَزَن .

﴿ غُر ﴾ (س) فيه « مَثَلَ الصلواتِ الخُس كَمَثَلُ نَهُرٍ غَمْرٍ » الفَمْر بفتح الفَين وسكون اللَّمِ : الـكَثير ، أَى يَغْمُر مَن دَخَله ويُغَطِّيه .

(س) ومنه الحديث « أعوذ بك من مَوْت الغَبُر » أي الفَرَق.

[ه] ومنه حديث عمر «أنه جَعل على كُلِّ جَرِيبِ عامِرِ أوغامِرٍ دِرْهَا وَقَفِيرًا » الغَامِر : ما لم يُزْرَع مما يَحْتَمَل الزّرَاعة من الأرض ، سُمِّى غامِراً ، لأن ّ اللّـاء يَغْمُرُه ، فهو والعامِرُ فاعل بمعنى مفعول .

قال الفَتَنْبِي: مَا لَا يَبْلُغُه المَمَاهِ مَن مَواتَ الأَرضَ لَا يَقَالَ لَهُ غَامِرٍ ، وإنَّمَا فَعَلَ عُمُو ذلك لئلا يُقَصِّر الناسُ فِي الزِّرَاعَةِ .

\* وفي حديث القيامة « فيَقَذْرِفُهم في غَمَرات جَهنم » أي الْمَوَاضِع التي تَـكُثُرُ فيها النار .

- \* ومنه حديث أبي طالب « وجَدْتُهُ في غَمَراتٍ من النار » واحدَّتُها : غَمْرة .
- [ ه ] ومنه حديث معاوية « ولا خُصْتُ برِ جُل عَمْرَةً إِلاَّ قَطَعْمُهَا عَرَّضاً » الغَمْرَة : الماء الكثير ، فضَر به مَثَلا لِقُوّة رأيه عند الشَّدائد ، فإنَّ مَن خَاصَ الماء فقطعه عَرضا ليس كمن ضَعُف واتَّبَع الجرْيَة حتى يَخْرُج بعيدا من الموضع الذي دَخَل فيه .
- \* ومنه حديث صِفَته عليه السلام « إذا جاء مع القوم عَمَرهم » أى كان فَوْق كلّ مَن مَعه .
  - (س) ومنه حديث أُويْس « أكون في غِمار الناس » أي جَمْعهم المُنكَاثِف .
- (س) ومنه حدیث حُجَدیْر « إِلَى لَغَمُورٌ فَيهِم » أَى لَسْتُ عِشْهُور ، كَأَنهُم قد غَمَرُوه .
  - (س) ومنه حديث الخندق « حتى أغْمَر بَطْنَه » أَى وَارَى التَّرابُ جِلْدَه وسَّتَرَه .
- ( ه ) و [ فى ] (١) حديث مَرضِه « أنه اشْتَدَّ به حتى غُمِر عليه » أى أُغْمِيَ عليه ، كأنه غُطِّيَ على عَقْله وسُتر .
- (س) وفي حديث أبي بكر « أما صاحبُكم فقد غاَمَر » أي خاصم غيره . ومعناه دَخَل في غَمْرة الخصومة ، وهي مُعْظَمُها . والمُفاَمِر : الذي يَرْمِي بنَفْسه في الأمور المُهْلكة .

وقيل: هو من الغِمْر، بالكسر، وهو الحُقْد: أي حاقَدغيرَه.

ومنه حدیث غروة خیبر.

\* شَاكَى السِّلاحِ بَطَلُ مُفَامِرُ \*

أى مُخامِم أو مُعاقِد :

[ ه ] ومنه حديث الشَّهادة « ولا ذِي غِمْر على أُخِيه » أَى حِقْدٍ وَضِفْن .

<sup>(</sup>١) من أ ، واللسان .

- (س) وفيه « مَن بات وفي بَده غَمَرَ » الغَمَر بالتحريك : الدَّسَم والزُّهُومة من اللحم ، كالوضَر من السَّمْن .
- \* وفيه « لا تَجْمَلُونَى كَنُمَرَ الراكِب، صَلُّوا على أولَ الدُّعاء وأوسَطَه وآخِرَه » الفُمرَ بضم الفين وفتح الميم : القَدَح الصَّفير ، أراد أنَّ الرَّاكِب يَحْمِل رَحْلَه وأزْ وادَه على راحِلَته، ويَتْرك قَعْبَه إلى آخر تَرْ حاله، ثم يُمَلِّقه على رَحْله كالعِلاوَة ، فليس عنده بمُهِم ، فنهاهُم أن يَجْعُلوا الصلاة عليه كالفُمر الذي لا يُقَدم في المهام ويُجْعَل تَبَعاً .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه كان في سَفَرٍ فشُكى إليه العَطَش ، فقال : أَطْلِقُوا لِي غُمرَى » أَى اثْتُونِي به .
- \* وفي حديث ابن عباس « أنَّ اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : لا يَفَرُّكُ أن قَتَلْتَ لَمْ اللهُ عَلَى م نَفَرًا مِن قُريشِ أَغْمَارا » الأغْمار : جمع غُمْر بالضم ، وهو الجاهل الغِرُّ الذي لم يُجَرِّب الأمور .
- (س) وفى حديث عرو بن حُرَيث « أصا بَنا مَطرَ ۖ ظَهَرَ منه الغَمِير » الغَمِير ، بفتح الغين وكسر الميم : هو نَبْت البَقْل عن المَطر بعد اليُبْس.

وقيل : هو كَبَات أَخْضَر قد غَمَر ماقبله من الكِيبيس .

- \* ومنه حدیث قُس « وغَمیر ُ حَوْذان » وقیل : هو المستُور باکخوْذَان لکُثْرة نباته .
- \* وفيه ذكر « غَمْر » هو بفتح الغين وسكون الميم : بــــئر قديمـــة بمــكة حَفَرها بَنُو سَهِيْم .
- ﴿ غَمْرُ ﴾ ﴿ فَى حديث الفُسُل ﴿ قال لها : اغْمَرْ ِى قُرُّو َنَك ﴾ أى اكْرِسى ضَفَائر شَفْرك عند الفُسُل . والغَمَّرْ : العَصْر والـكَابْس باليَد .
  - (س) ومنه حديث عمر «أنه دخل عليه وعنده غُلَيِّمٌ أَسُودُ يَنْمِزُ ظَهْرَه ».
- (س) ومنه حديث عائشة « اللَّدُودُ مكان الغَمْزِ » هو أَنْ تَسْقُطُ اللَّهَاة فَتَغْمَزَ باليد : أَى تُكْبَسِ.

وقد تكرر ذ كر « الغَنْمز » في الحديث.

وبعضهم فَسَر « الفَيْن » في بعض الأحاديث بالإشارة ، كالرَّمْز بالمَين أو الحاجب أو الليد .

﴿ غَسَ ﴾ ( ه ) فيه « التميّنُ الفَمُوسُ تَذَرُ الدِّيارَ بَلاقِمَ » هي التميّن الكاذبة الفاجرة كالتي يَقْتَطِم بها الحالفُ مال غيره . سُمِّيت غَمُوسا ؛ لأنها تَفْمِس صاحِبَها في الإثْم، ، ثُم في الغار . وفَمُول للمبالغة .

- ومنه حديث الهجرة « وقد عَمَس حِلْفاً في آل العاص » أى أخذ بِنَصِيب من عَقْدِهِ
   وحِلْفِهِم يَاْمَنُ به ، كانت عادَتُهُم أن يُحْضِروافى جَفْنة طيباً أو دَماً أو رَمَاداً ، فيدُخلون فيه أيْديَهُم عند التَّحالُف لِيَـيِّحَ عَقْدُهُم عليه باشْترا كِهم فى شيء واحد .
  - (ه) ومنه حديث المَوْلُود « يَكُون غَمِيساً أَرْبَعِين لَيْـلة » أَى مَغْمُوسا في الرَّحِم .
    - ( ه ) ومنه الحديث « فانْعَمَس في المَدُوَّ فَقَتْلُوه » أَي دَخَلَ فيهم وغاصَ .
- (غمص) (ه) فيه « إنما ذلك مَنْ سَفِه الحقّ وعَمِصَ الناسَ » أَى احْتَقَرهم ولم يرَهُم شيئًا تقول منه : عَمِصَ الناسَ مَنْ عَنْصا .
- (ه) ومنه حـديث على « لما قَتَل ابنُ آدم أخاه عَمِص اللهُ الخلق » أراد أنه نَقَصَهم من الطُّول والمَرْض والقُوّة والبَطْش ، فصَغَّرهُم وحَقَّرهُم .
- (ه) ومنه حديث عمر « قال لقبيصة : أَتَقْتُلُ الصَّيْدَ وتَمْمَصُ الْفُتْيا؟ ﴾ أى تَخْتَقِرها وَنَسْتَمِين بها .
- \* ومنه حديث الإفك « إن رأيتُ منها أمْراً أُغْرِضُهُ عليها » أى أعيبُها به وأطْمَنُ به عليها .
- (س) ومنه حديث تَو به كعب « إلا مَفْمُوص عليه النَّفاق » أي مَظْعون في ديسه مُتَّهم بالنِّفاق.
- (س) وفي حديث ابن عباس «كان الصِّبيان يُصْبِحون عُمْصاً رُمْصاً ويُصْبِح رسولُ الله

صلى الله عليه وسلم صَقِيلاً دَهِيناً » يعنى فى صِفَره . يقال : غَمِصَتْ عَيْنُهُ مثل رَمِصَتْ وقيل : الفَمَص: اليا بس منه ، والرَّمَصُ الجارى .

- \* ومنه الحديث في ذكر « الفُميْصاء » وهي الشَّمْرَى الشَّامِيَّة ، وأ كبركو كبي الذِّرَاع القَّبُوضَة ، تقول العرَب في خُرَافا بِها: إنّ سُهَيْلا والشَّمْرَ يَيْن كانت مُعْتَمِعة ، فانحدر سُهيْل فصار يَمانيًا ، وتبِمَتْه الشَّمْرَى الميانيَّة فمبَرت المجرَّة فسميّت عَبُوراً ، وأقامت الفُمَيْصاء مكانبها فبَكت لفقَدها . حتى عَمِصت عَيْنها ، وهي تصفير الفَمْصَاء ، وبه سُمِّيَت أمّ سُليم الفُميْصاء . وقد تكرر في الحديث .
  - ﴿ غَمْضُ ﴾ ﴿ فَيه « فَكَانَ غَامْضًا فِي النَّاسُ » أَي مَفْمُورًا غَيْرُ مَشْهُورٍ .
- (س) وفى حديث معاذ « إيا كم ومُغْمِضات الأمور » وفى رواية « الْغُمِضات من الذنوب» هى الأمور العظيمة التى يَرْ كَبها الرجُل وهو يَعْرفها ، فكا أنه يُغْمض عَيْنَيه عنها تَعَاشِيا () وهو يُبْرضها ، ورُبَّمَا رُوى بفتح الميم ، وهى الذنوب الصِّغار ، سمِّيت مُغْمَضات لأنها تَدِق وتَخْنى فَيُر كُبُها الإنسان بِضَرْب من الشَّبْهة ، ولا يَعْلم أنه مؤاخَذُ بارتكابها .
- \* وفي حديث البَراء « إلا أن تُفَيِّضُوا فيه » وفي رواية « لم يأخذه إلاَّ على إغاض» الإغاض: اللهاكعة والمساهَلة. يقال: أغْمَض في البَيع يُغْمِض إذا اسْتَزاده من المبيع واسْتَحَطَّه من الثمَن فَوافقه عليه.
  - ﴿ غَط ﴾ (ه) فيه « الكِبْر أَن تَسْفَهَ الحقُّ وتَفْمِطَ النِّـاسُ » الفَمْط : الاسْتِهانة والاسْتحقار ، وهو مثل الفَمْص. يقال : غَمِطَ يَفْمَط ، وغَمَط يَفْمِط.
- \* ومنه الحديث « إنما ذلك مَن سَفِهَ الحَقَّ وَغَمِط الناس » أَى إِنَّمَا البَغْيُ فِعْلُ مَن سَفه وَغَط .
- \* وفيه « أصابتُه ُحَمَّى مُفْمِطة » أَى لازِمَة دائمة ، والميم فيه بَدَل من الباء . يقال : أَغْبَطَت عليه الحَمَّى إذا دامت . وقد تقدَّم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « تفاشيا » بالغين والشين المعجمةين . وفى اللسان وشرح القاموس : «تعاميا ». وأثبتناه بالعين المهملة من أ . قال صاحب القاموس : تعاشى : تجاهل .

- وقيل : هو من الفَمْطِ ، كُفُرانِ النَّفْمة وسَتْرُها ؛ لأَنَّهَا إِذَا غَشِيتُهُ فَكَا نَهَا سَتَرَتْ عِلَيْهُ .
- ﴿ عَمْمُ ﴾ ( ه ) في صفة قريش « ليس فيهم غَمْغَمةُ قُضاعة » الغَمْغَمة والتَّغَمَّفُم: كلام عير رَبِّين . قاله رجُل من العرب لِمُعاوية ، قال له : مَن هُم ؟ قال : قومُك قريش .
- ﴿ غَنَى ﴾ ( ه ) كتب مُعمر إلى أبى عُبيدة بالشام « إنّ الأُرْدُنَّ أَرْضُ عَمِقَة » أَى قريبة من اللياه والنَّرُوز وانْطَضَر . والفَمَق : فساد الرَّيح ، ومُخُومُها (١) من كَثْرَة الأَنْداء فيَحْصُل منها الوَباء .
- ﴿ عَلَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ إِنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا أَرْضًا غَمِلَةً وَ بِلَةً ﴾ الْفَمِلة : الكثيرة النَّبات التي وَارَيْتَهُ .
- (غم ) (ه) في حديث الصَّوم « فإن غُمَّ عليكم فأ كُمِلوا العِدَّة » يقال : غُمَّ علينا الهلالُ إذا حالَ دُون رُوَّ يته غَيْم أو نَحُوْه ، من غَمَتُ الشيء إذا غطَّيْتَه .
- وفى « غُمَّ » ضمير الهلال. وبجوز أن يكون « غُمَّ » مُسنداً إلى الظَّرف : أى فإنْ كُنتم مَضْمُوماً عليه فأ كُملوا ، وترك في زُكُو الهـلال للاسْتِفْداء عنه . وقد تكرر في الحديث.
- (ه) ومنه حدیث وائل بن حُدِّر « ولا غُمَّةَ فی فرائض الله » أى لا تُشْتر وتُخْنَی فرائضُه ، وإنما تُظْهَرَ وتُمُنَّلَ ویجُهْرَ بها .
- \* ومنه حديث عائشة « لمَّا نُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِق يَطْرَح خَمِيصةً على وجُهه فإذا اغْتُم كَشَفَها » أى إذا أحْتَبَس نَفَسَه عن الْخُروج ، وهو افْتَمَل ، من الغَم : التَّفْطِية والسَّتْر .
- رس) وفي حديث المفراج في رِوَاية ابن مسعود « ﴿ كُنَّا نَسِير في أَرض غُمَّةً » النَّمة: الضَّيِّقة .

<sup>(</sup>١) في ا « وغموقها » ويقال : خَمَّ الشيء وأخَمَّ : إذا تغيرت رأئحته ، انظر الجزء الثاني ص ٨١

- \* وفي حديث عائشة « عَتَبُوا على عَبَان مَوضِعَ الغَمامة المُخَاة » الغَمامة : السَّحابة، وجَعْمُها : الفَمامة كا يُستَّى بالسَّمَاء ،أرادت أنه حَمَّ الفَمامة كا يُستَّى بالسَّمَاء ،أرادت أنه حَمَّى الكَلَّ وهو حَقُّ جميع الناس .
- (غا) [ه] في حديث الصوم « فإن أُغْمِيَ عليكم فا فَلْرُرُوا له » وفي رواية « فإن عُمِّيَ عليكم ) يقال: أُغْمِيَ علينا البلال ، وغُمِّيَ فهو مُغْمَّى ، إذا حال دُون رُوْيته غَيْم أو فَرَرَة ، كا يقال: غُمَّ علينا . يقال: صُمْنا للغُمَّى . والغُمَّى بالضم والفتح: أي صُمْنا من غير رُوْية . وأصل التَّفْمِية : السَّرُ والتغطية . ومنه: أُغْمِيَ على المريض إذا غُشِيَ عليه ، كأن المرض سَبَر عَقْله وَعْطَاه . وقد تكرر في الحديث .

#### (باب الغين مع النون)

- (غنثر) (هس) في حديث أبي بكر « قال لابنه عبد الرحمن : يا غُنثُورُ() » قيل : هو التقيل الوَخِم . ورُوِي بالعين المهملة والتاء بنُقُطتين . وقد تقدّم .
- (غنج) \* في حديث البخارى « في تفسير العَرِبة هي : الفَنيَجة » الفَنيج في الجلرِية : تَكَشَّر وتَدَلَّل . وقد غَنجَتْ وتَفَنَّحَت .
- ﴿ غَنْظُ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فى حديث ابن عبد العزيز ، وذَكر الموتَ فقال : ﴿ غَنْظُ لِيسَ كَالْفَنْظِ ﴾ الفَنْظُ : أَشَدَ الـكَرْبِ والجهْد . وقيل : هم أن يُشْرِف على الموتِ من شِدَّتِه . وقد غَنْظُه يَغْنْظُهُ إذا مَلاًه .
- (غُمَ) \* قد تـكرر فيه ذكر « الغَيْيمة ، والغُمْ ، والمُغْمَ ، والغنائم » وهو ما أُصِيب من أُموال أهل الحرب ، وأوْجَف عليه المسلمون بالخيل والرّ كاب .

<sup>(</sup>۱) بهامش ۱: قال السكر مانى شارح البخارى : غنثر ، بضم المعجمة ، وسكون النون ، وفتح المثلثة وضمها ، وفي شرح « جامع الأصول » بضم الغين وفتحها .

يقال: عَنِمْت أَغْنَمَ غَنْما وغَنِيمة ، والغنائم جَمْمُها ، والَغانم : جَمْع مَفْنَم ، والغُنم بالضم الاسم ، وبالفتح المصدر . والغانم : آخِذ الغنيمة . والجمْعُ : الغانمون . ويقال : فلان يَتَفَنَّمُ الأَمْر : أَى يَعْرِص على الفَنِيمة .

\* وَمنه الحديث « الصَّومُ في الشِّتاء الغَنيِمةُ الباردة » إنمــا سَمَّاه غَنيمةً لما فيه من الأُجْر والثواب .

\* ومنه الحديث « الرَّهْنُ لَمَنْ رَهَنَه ، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه » غُنْمُه : زيادَتُه ونماؤه وفاضِل قيمَتِه .

\* وفيه « السَّكينة في أهل الفَنَم » قيل : أراد بهم أهل اليمِن ، لأن أكثَرَهم أهلُ غنم ، خلاف مُضَر ورَبيعة ؛ لأنهم أصحاب إبل .

(ه) وفى حديث عمر « أعطُوا من الصَّدقة مَن أَبْقَت له السَّنَة عَنَماً ، ولا تَعطُوها مَن أَبْقَت له السَّنَة عَنَماً ، ولا تَعطُوها مَن أَبْقَت له عَنَمِين » أى أعطُو ا من أَبْقَت له قطْمة واحدة لا يُفَرَّق مِثلُها لِقِلَّتِها ، فتكون قطَيمين ، ولا تُعطُوا مَن أَبقَتْ له عَنَماً كثيرة يُجفَل مِثلُها قطيمين . وأراد بالسَّنَة الجداب .

﴿ غَنْنَ ﴾ (س) في حديث أبي هريرة «أنَّ رَجُلا أَتِي على وادِ مُغِنَّ ، » يقال : أغَنَّ الوادِمي فهو مُغِنَّ : أي كَثُرَت أصواتُ ذِبَّانِهِ ، جعل الرَصْف له وهو للذُّباب .

وفي قصيد كمب:

\* إِلاَّ أَغَنَّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ \*

الأُغَنَّ مَن الفِرْ لأن وغيرِ ها : الذي في صَوْتِهِ غُنَّةً .

\* ومنه الجديث «كان في الْحَسَين غُنَّـةٌ حَسَنة ».

﴿ غَنَا ﴾ ﴿ فَيَا ﴾ ﴿ فَيْ أَسْمَاءَ الله تَعَالَى ﴿ الْغَنِيِّ ﴾ هو الذي لا يَحْتَاجِ إِلَى أَحَدِ فَي شيء ، وكُلِّ أَحَدِ يَ يَحْتَاجِ إِنِيه ، وهذا هو الغِنِي الْمُطْلَق ، ولا يشارِك اللهَ تعالى فيه غيرُ

\* ومن أسمائه « المُفْنَى » وهو الذي يُمْنَى مَن يشاء من عِبادِه .

(ه) وفيه « خير الصَّدَقة ما أبقَت غِنَّى » وفي رواية « ما كان عن ظَهْرِ غَنَّى » أي

ما فَضَل عن قُوت العِيال وكِفا بَتِهِم ، فإذا أعْطَيتُها غيرك أبقَت بَعْدُها لك ولَهُم غِينَى ، وكانت عن الشيفْناء منك ومنهم عنها .

وقيل: خَيْر الصَّدْقة ما أغْنَيْتَ به مَن أعْطَيْتُهُ عن السألة.

\* وفى حديث الخيل « رجُــل رَبَطها تَعَنِّيا وتَعَفَّفًا » أى اسْتِفْناه بها عن الطَّلَب من الناس .

(ه س) وفي حديث القرآن « مَن لم يَتَــَفَنَ ۖ بالقرآن فليس مِنَّا »أَى لم يَسْتَفْنِ به عن غيره . يقال : تَفَنَّيْت ، وتفانَيْت ، واستغنيت .

وقيل: أراد من لم يجهْرَ بالقراءة فليس مِنًّا . وقد حاء مُفَسَّرا .

( ه س ) في حديث آخر « ما أذِنَ الله لشيء كبإذْ نِهِ لَنَبِي ۗ يَتَفَـنَّى بالقرآنِ يَجْهُرُ به » قيل إنَّ قوله « يَجْهُر به » تَفْسير لقوله « يَتَفَـنَّى به » .

وقال الشافعي : معناه تَحْسِين (١) القراءة وتَرْقيقُها ، ويَشْهد له الحديث الآخر « زَيَّنُوا القرآنَ بأصُواتِكم » وكل من رَفَع صَوْته ووالاً، فصَوْته عند العرب غِناء .

قال ابن الأعرابي : كانت المرب تَتَمَـنَّى بالرُّ كُبانِيِّ (٢) إذا رَكِبَت وإذا جَلَسَتْ في الأَفْنِيَة. وعلى أكثر أحوالها ، فلما نزل القرآن أحَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هِجِّيراهُم بالقرآن مكان التَّـنَّى بالرُّ كُبانِيِّ .

وأوّل من قَرأ بالألحان عُبَيدُ الله بن أبى بَـكْرة ، فَورِثَه عنه عُبَيْد الله بن عُمَر ، ولذلك يُعَال : قِراءة الْمُمَرِينَ (٢٠٠ . وأخذ ذلك عنه سَمِيد العَلاَّف الإباضِيّ .

(ه) وفي حديث الجمعة « مَن اسْتَغْنَى بِلَهُو أَو تَجَارَةٍ اسْتَغْنَى الله عَنه والله عَنِيُّ حَميد » أَى اطَرَحَه الله ورَمَى به من عَيْنه ، فيسْل مَن اسْتَغْنَى عن الشيء فلم يَلْتَفَت إليه .

وقيل : جَزاه جزاء اسْتِغْنَاتُه عنها ، كقوله تعالى : « نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَّهُم » .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « تحزين » . (۲) هو نشيد بالمد والتمطيط . الفائق ١/٨٥٥ .

<sup>(</sup>٣)كذا بالأصل، وفي ١: « قرأ العُمَرِيّ » . وفي اللسان : « قرأتُ العُمَرِيّ » .

- (س) وفى حديث عائشة « وعندى جاريتان تُمَنِّيان بِفِناء بُعاث » أى تُنشِدان الأشمار الشَّمار النَّنُّ قِيلت يوم بُعَات ، وهو حَرْب كانت بين الأنصار ، ولم تُرِد الفِناء المعروف بين أهْل اللَّهو واللَّميب . وقد رخَّص عمر فى غِناء الأعراب ، وهو صَوْبَ كَالُحداء .
- ت وفى حديث عمر «أن غُلاما لأناس فقراء قطع أُذُن غُلام لأغنياء ، فأنى أهله النبى صلى الله عليه وسلم فلم يَجْعل عليه شيئا » . قال الخطّابى : كأن الفلام الجانى حُرِّا ، وكانت جِناَيته خَطأ ، وكانت عاقبلتُهُ فُقَراء فلا شيء عليهم لفقرهم .

ويُشْبه أَن يَكُونَ الفَلَامِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُرَّا أَيْضًا لَمَ لَأَنَّهُ لُو كَانَ عَبْداً لَم يَكُن لَاعْتَذَارِ أَهِلَ الْجَانَى بالفقْر مَمْنَى ؛ لأَن المعاقِلة لا تَحْمُلُ عَبْداً ، كَا لا تَحْمُلُ عَمْداً ولا اعترِافاً . فأمّا المملوك إذا جَنَى على عَبد أُو حُرِّ فَجِنَايَتُهُ فَى رَقَبَتِيهِ . وللفَقُهَاء فِي اسْتيفائها منْه خلاف .

- (ه) وفى حديث عَمَان « أَنْ عَلَيًّا بَمَثْ إِلَيه بِصَحَيْفَة فَقَالَ لِلرَّسُولَ : أَغَيْمِا عَنَّا » أَى اصرفها وكُفَّها (١) كقوله تعالى: « لِـكُلِّ امْرىء منهم ْ يومَيْذِ شَأْنُ يُعنيه » أَى يكفه ويكفيه . يقال : أَى اصْرِ فه وكُفَّه . ومنه قوله تعالى « لَنْ يُعنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا » .
- \* ومنه حدیث ابن مسعود « وأنا لا أُغنِی لو کانت لی مَنَعَة » أی لو کان مَعی من يَمَنَعُنی لَـ کَانَتُ شَرَّهُم وصَرَ فْتُهُم .
- [ ه ] \* وفى حديث على « ورَجُلُ سَمَاه الناس عَالِمًا ولم يَغَنَ فَى العِلْم يَومًا سالًا » أَى لم يَلْبث فَى العلم يومًا تامًّا ، من قولك : غَنيتُ بالمـكان أُغنَى : إذا أَقَمْتَ به .

## ﴿ باب الغين مع الواو ﴾

﴿ غُوتُ ﴾ فى حــديث هاجَر أمّ إسماعيل « فَهَل عندك غَوَاتُ » الفَوَاتُ بالفتح كالغِياَثُ بالكَسر ، من الإغَاثة : الإِعَانَة ، وقد أُغَاثَه 'يغيثه . وقد رُوى بالضم والكسر ، وهُما أَ كُثَرَ ما يَجَىء فَى الأَصْوات ، كالنَّبَاح والنَّداء ، والفتح فيها شَاذٌ .

<sup>(</sup>١) بهامش ١: « قال الكِر مانى فى شرح البخارى : أرسل على صحيفة فيها أحكام الصدقة ، فردها عَمَان ، لأنه كان عنده ذلك العلم ، فلم يكن محتاجا إليها » .

- \* ومنه الحديث «اللهم أغِثْنا » بالهمْرة من الإغاثة . ويقال فيه : غاثَه كَيْفِيثُه ، وهو قَليل ، وإنَّمَا هو من الغَيْثُ لا الإغاثة .
- \* ومنه الحديث « فادع ُ (() الله كَ يَغِيثُنا » بفتح الياء ، رُبقال : غاتَ الله البلادَ يَغِيثُها : إذا أرسَل عليها المَطرَ ، وقد تسكر ر في الحديث ،
- \* وَفِي حَدَيْثَ تُوبَةَ كَمَبِ ﴿ فَخُرَجَتُ قُرَيْشُ مُغُوثِينَ لِمِيرِهِم ﴾ أَى مُغِيثِينَ ، فَجَاء به على الأصل ولم يُعِلَّه ، كاسْتَخُوذَ واسْتَغُوتَ ، ولو رُوى ﴿ مُغَوِّثِينَ ﴾ بالتشديد \_ من غَوَّث بمعنى أغاث \_ لكان وَجْها .
- ﴿ غُورٍ ﴾ \* فيه «أنه أَقْطَع بِلال بن الحارث مَعادِنَ القَبَلِيَّة ؛ جَلْسِيَّها وغُورِيَّها » الغَوْرُ : ما انْحَفَض من الأرض ، والجائس : ما ارْتَفع منها . تقول : غارَ إذا أَتَى الغَوْر ، وأغارَ أيضاً ، وهي لُغَة قَلِيلة .
- [ه] وفيه « أنه سَمِع ناساً يَذْ كُرُون القَدَر فقال : إِنَّكُم قد أَخَذَتُم فَى شِمبَيْن بَعيدَى الغَوْر » غَوْر كل شيء : مُعقّه و بُعدُه : أي يَبْمُد أن تُدْركوا حقيقة عِلْمه ،كالماء الغائِر الذي لا يُقذَر عليه .
  - \* ومنه حديث الدعاء « ومَن أَبْعَدُ غَوْراً في الباطِل منى ؟ » .
- (ه) وفى حديث السائب « لمَّا وَرَدَ على عُمر بفتح نَهاوَند قال : ويُحَكُ ماوَرَاءك ؟ فوالله ما بِتُ هـذه الليلة إلا تَغُويرا» يريد بِقَدْر النَّوْمَة القليلة التي تـكون عند القائلة . يقـال : غَوَّر القوم إذا قالوا.
  - وَمَنَ رَواهِ « تَغْرِيراً » جَمَله من الغِرار ، وهو النَّوم القَالِيل .
- ومنه حدیث الإفك « فأتَدینا آلجیش مُغُورین » هكذا جاء فی روایة ، أی وقد نَرَ لوا للقائلة .
   (س) وفی حدیث عمر « أهاهُنَا غُرْت؟ » أی إلى هذا ذَهَبْتَ ؟

<sup>(</sup>١) في ١: «فادعو ١».

\* وفى حديث الحج « أَشْرِقْ تَبِيرِ كَيْماً 'نفِيرِ » أَى نَذْهَب سَرِيعاً . يقال : أَغَار 'يفِير إذا أَشْرَع فى العَدُو ِ .

وقيل: أراد نُفير على لحُوم الأضاحِي ، من الإغارة والنَّهُب.

وقيل : نَدْخُل في الغَوْر ، وهو الْمُنْخَفِض من الأرض ، على لُغة مَن قال : أغَار إذا أنَّى الغَوْر .

\* وفيه « من دَخَل إلى طَعام لم يُدْعَ إليه دَخَل سارقا وخرج مُغِيراً » الْمُغِير : اسم فاعِـل من أغار أيغِير إذا نهَب ، شبّة دُخولَة عليهم بدخُول السارق ، وخُروجه بمن أغار على قَوم و مَهَـ بَهم .

\* ومنه حديث قيس بن عاصم «كنت أُغاوِرُهُم في الجاهِ إِيَّة » أَى أُغِير عليهم و يُغِيرُون عَلَى . والْعَارَة : والْعَارَة : والْعَارَة : والْعَارَة : مُفَاعَلة منه .

\* ومنه حدیث عمرو بن مُرَّة .

## \* وبَيضَ تَلَاَّلًا فِي أَكُفُّ اللَّهَاوِرِ \*

المَفَاوِرُ بَفَتِح الميم : جمع مُفَاوِر بالضم ، أو جمع مِفْوار بحذف الألف ، أو حذف الياء من المفاوير. والمغوار : المُبالِغ في الفارة .

\* ومنه حديث سَهْل « بَعَثناً رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غَزَاة ، فلما بَلَفْنا الْمُفَارَ اسْتَحْثَلْتُ قَرَسَى » الْمُفَارُ بالضم : موضع الغارة ، كَالْقَامَ مَوضع الإقامة ، وهي الإغارة نَفْسُهما أي

(ه س) وفي حديث على « قال يوم الجَلَ : ماظَنَّك بالمْرِي \* جمع بين هذين الفَارَيْن ؟ » أى الجيْشَين . والفار : الجماعة ، هكذا أخرجه أبو موسى في الفين والواو . وذكره الهروى في الفين والياء . قال :

( ه ) ومنه حديث الأَحْنَف « قال في الزُّبَير مُنْصَرَفَه من الجَلَ : ما أَصْنَع به أَن كَان جَمَع بين غارَيْن ثم تَرَ كَهُم ؟ » .

والجوهري دكره في الواو ، والواوُ والياه متقارِبان في الانْـقِلاب .

\* ومنه حديث فِتْنَة الأَرْدِ « ليَحْمَعا بين هذين الغارَيْنِ » .

(ه س) وفي حمديث عمر « قال لصاحب اللَّقيط : عسَى الغُورَيْرُ أَبُولُساً » هذا مثل قديم يقال عند التُّهُمَّة . والغُورَيْر : تَصْغير غَار . وقيل : هو موضع · وقيل : مَالا لـكَلْب .

وَمُفْنَى الثل: رُبُّمَا جاء الشر من مَعْدن آلخيرِ .

وأصْل هـذا الْمَثل أنَّه كان غَار فيه ناس فانْهَار عليهم وأتاهُم فيه عَدُو َ فَقَتَلهم، فصار مَثَلا لَــُكُلِّ لَــُكُلِّ شيء يُخاف أن يأتِي منه شَر .

وقيل: أوّل من تَكَلَّمَت به الزَّبَّاء لمَّا عَدل قَصيرٌ بالأَحمال عن الطَّريق المَّالُوفَة وأُخَذَ على الفُوير، فلمَّا رَأْتُه وقد تَنَكَّبَ الطريق قالت : عَسَى الغُوير أَبُوْسًا (١) أى عساه أن يأتى بالبأس والشَّرِّ.

وأراد ُعمر بَالَمَل : لَمَلَّكَ زَنَيْتَ بأمِّه وادَّعَيْتَهَ لَقِيطًا ، فَشَهْد له جماعة بالسَّثر، فَتركه ·

- \* ومنه حديث يحيى بن زكريا عليهماالسلام « فساَحَ ولزِم أطْراف الأرض وغِيرَ انَ الشَّماب». الغِيرانُ : جمع غارٍ وهو الـكهف ، وانْقَلَبَت الواو ياء لـكسرة الغين .
- ﴿ غُوصٍ ﴾ ( س ) فيه « أنه نَهِي عن ضَرْ بة الغَائِصِ » هُو أَن يقول له : أُغُوص في البَحر غَوْصَةً بَكذَا فِما أُخْرَ جُنَّهُ فَهُو لَكَ . وإِنَّمَا نَهِي عنه لأنه غَرَرٌ .
- \* وفيه « لَمَن الله الفائِصةَ والْمُنَوِّصة » الفائصة : التي لا تُعُلِم زَوْجَهَا أَنَهَا حَائض لِيَجْتَلِبهَا ، فيُجَامِعها وهي حائض . والْمُفَوِّصَـة : التي لا تـكون حائضا فتَـكْذب زَوْجَها وتقول : إلى حائض .
- ﴿ غُوط ﴾ [ ه ] في قصة نوح عليه السلام « وانْسَدَتْ بَنَا بِيعُ الغَوْط الأكْبَر وأبواب السَّماء » الغَوْطُ : عمق الأرض الأَبْمَد ، ومنه قبل للمطْمَئِن من الأرض : غَايْط . ومنه قبل لموضيع قضاء الحاجة : الغائِط ؛ لأنَّ العادة أنَّ الحاجة تَقُضَى في المنْخَفِض من الأرض حيث هو أَسْتَر له ، ثم اتَسِم فيه حتى صار يُطْلَق على النَّجُو نَفْسِه .
- (س) ومنه الحديث « لا يَذْهَب الرجُلان يَضْر بان الْفَارِّبط يَتَحدَّثان » أَى يَقْضِيان الحَاجَة وهُمَا يَتَحدَّثان .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ونُصب « أبؤسا » على إضار فعل . أرادت : عسى أن يُحدث العُويرُ أبؤسا . أو أن يكون أبؤسا . وهو جمع بأس » اه وراجع ص ٩٠ من الجزء الأول .

- وقد تـكرر ذكر «الغائط» في الحديث بمعنى الحدّث والمـكان .
- (ه) ومنه الحديث « أنّ رجُلا جاء فقال : يارسول الله قُلُ لأهْل الغائط يُحْسِنُوا نَحَالطَتِي » أراد أهْلَ الوادى الذي كان يَنْزِلُه .
- (س) ومنه الحديث « تَنْزِل أُمَّتِي بِغَائطٍ يُسَمُّونه البَّصرة » أَى بَطْن مُطْمَئِنَ مِن الأَرض.
- \* وفيه « أن فُسْطَاط المسلمينيومَ المَلْحَمَة بالغُوطَة إلى جَارِنب مدينة يقال لها دِمَشْق » الغُوطَةُ : اسْم الكِسانين وَالمِياه التي حَوْل دِمشْق ، وهي غُوطَتُها .
- ﴿ غُوعُ ﴾ ( س ) فى حديث عمر «قال له ان عَوْف : يَحْضُرك غَوْغاهِ النَّاس» أَصْل الغَوْغاه : الجرادُ حِين يَحْفُ للطَّيرَانِ ، ثم اسْتُعِير للسِّفْلَة من النَّاس والْنَسَرِّعين إلى الشَّرِّ ، ويجوز أن يكون من الغَوْغاه : الصَّوتِ والخُلَمَة ، لـكَثْرة لَعَظَهم وصِياحِهم .
- ﴿ غُولَ ﴾ (ه) فيه « لا غُولَ ولا صَفَر » النُولُ : أَحَدُ الفِيلان ، وهي جِنْس مِن الجِنّ والشياطين ، كانتَ العَرب تَزْعُم أَن النُولَ في الفَلاة تتراءى الناس فَتَتَعُوّل تَغَوُّلا : أَى تَتَكُوّن تَلَوُّنا في صُورَ شَتَّى ، وتَغُولُم أَى تُضِلَّهُم عن الطريق وتُهـُ لِللهَ عليه وسلم وأبْطَله .

وقيل: قوله «لا غُول » ليس نَفْيًا لَمَين الغُول ووجُودِه ، وإنما فيه إبطال زَعْمِ العرب في تَلَوُّنه بالصُّور المُخْتَلِفَة واغْتِياله ، فيكون المُننى بقوله « لا غُول » أنَّمَا لا تَـنْقَطيع أن تُضِلَّ أَحَداً ، ويَشْهَد له :

- \* الحديث الآخر « لا غُولَ ولكِن السَّمَالِي » السَّمَالِي : سَحَرةُ الجن : أَى ولكن في الجن سَحَرة ، أَمْم تَلْبِيس و تَخْييل .
- (ه) ومنه الحديث « إذا تَعَوّلت الغِيلانُ فَبَادِرُوا بِالأَّذَانَ » أَى ادفَعُوا شَرّها بذكر اللهُ تَعالى . وهذا يَدُل على أَنَّه لم يُرد بنَفْهَا عَدَمَها .
  - (س) ومنه حديث أبي أيوب «كان لي تَمْرُ في سَهُوة فكانت النُّول تَجَيُّ فتأخُذ ».

- (ه) وفي حديث عمَّار « أنه أو جَز الصَّلاة فقال : كنت أُغَاوِل حاجَةً لي » المُغَاوَلَة : الْمَبَادَرة في السَّير ، وأَصْلُه من الغَوْل بالفتح ، وهو البُعْد .
- \* ومنه حديث الإفك « بَعْد ما نَرلوا مُفَاوِلين » أَى مُبْعدِبن في السَّيْر . هـكذا جاء في رواية .
- (س) ومنه حديث قيس بن عاصم «كنت أُغَاوِ لهُم في الجاهِلية » أَى أُبَادِرُهُم بالغارَة والشَّرَ، مِن غالَه إذا أهلكه . ويُروى بالراء وقد تقدّم .
- (سه) وفى حديث عُهْدة الماليك «لا دَاءَ ولا غَايَّلَةً » الفائِلة فيه : أن يَكُون مَسْرُوقا ، فإذا ظَهَرَ واسْتَحَقَّهُ مَا لِكُه غَالَ مالَ مُشْتَرِيه الذي أدّاه في ثمنه : أي أَثْلَقَه وأَهْلَكه . يُقال : غاله يَغْوَله ، واغْتَاله يَغْتَاله : أي ذَهب به وأَهْلَكه . والغاَ يُلة : صِفَة خَلْصَلَةٍ مُهْلِكَة .
  - ( ه ) ومنه حديث طَهْفَة « بأَرْضِ غَائِلة النَّطَاء » أَى تَفُول سا لِـكيبها بِبُعْدِها .
    - \* ومنه حديث ابن ذى يَزَن « ويَبَهْ وَن له الْغَوَا ئِل » أَى الْمَها لِكَ ، جَمْع غَا ئِلَة .
- \* وفى حديث أم سُكَم « رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكرها مِغُول ، فقال : ماهـذا ؟ قالت : مِغُولُ \* أَبْعَج به بُطُونَ الـكُفَّارِ » الْمُولَ بالكسر : شِبْه سَيْف قَصِير ، يَشْتَمِل به الرجُل تَحْت ثيابه فَيُغُطِّيه .

وقيل : هو حَدِيدة دَقيقة لها حَدٌّ ماضٍ وَقَفًّا .

وَقَيْل : هُو سَوط فَى جَوْفه سَيْف دقيق يَشُدُه الفَاتِك عَلَى وَسَطُه لَيَفْتَالَ بِهِ الناس .

- \* ومنه حديث خَوَّات « انْتَزَعْتُ مِفْوَلا فَوَجَأْتُ به كَيدَه » .
- \* وحديث الفيل « حين أُتِيَ به مكَّةً ضَرَبوه بالمُفُولَ على رأسِه » .
- (غوا) \* فيه « مَن يُطِع الله ورسوله فقد رَشَدَ ، ومن يَعْصِهما فَقَدَغَوَى » يقال: غوى يَغْوِي غَيًّا وغَوَاية فهو غاو : أى ضَلَّ . والغَيُّ : الضَّلال والانْهِمَاكُ في الباطِل .
  - (س) ومنه حديث الإسراء « لو أُخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ (١) أُمَّتُكُ » أَى ضَلَّت.

<sup>(</sup>۱) في ۱ : « لَغُوَتُ » .

\* ومنه الحديث « سَيَـكُون عليكم أثمة إن أطَّفتموهم غَوَ يُنتُم » أى إن أطاعُوهم فيما يأمُرونَهم به من الفَّلْم وللعاصي غَوَوًا وضَلُّوا .

وقد كَثَر ذِكر « النَّيِّ والفَّواية » في الحديث .

- \* وفي حَديث موسى وآدمَ عليهما السلام « لأغُو َيْت الناس » أَى خَيْبْتهم . 'يقال : غُوكى الرجُل إذا خاب ، وأغواه غيره .
- (ه) وفي حديث مَقْتَل عُمَان « فَتَفَاوَوْا واللهِ عَليه حتى قَتَلوه » أَى تَجَمَّعُوا وتَعَاوِنوا . وأصْله من الفَواية ، والتَّفاوِي : التَّمَاوُن في الشَّرِّ . ويقال بالهين المهملة .
- (ه) ومنه حديث المسلم قاتل المشرك الذي كان يَسُبُّ النبي صلى الله عليه وسلم « فَتَفَاوَى الله عليه وسلم « فَتَفَاوَى المشرِ كون عليه حتى قَتَلوه » ويُروَى بالمين المهملة ، وقد تقدّم ، إلّا أن الهروى ذكر مَقْتَل عُمَان في اللهرين المهملة . الفين المهملة .
- (ه) وفى حديث عمر « إِنَّ قُرِيشًا تُر يد أَن تَكُون مُغُويَات لِمَال الله » قال أَبو عبيد : هكذا رُوى . والذى تَكَلَّمَت به العرب « مُغَوَّيَات » بفتح الواو وتشديدها ، واحدَتُها : مُفَوَّاة ، وهى حُفْرة كالزُّبْيَة تُحُفَر للذَّب ، ويُجْعُل فيها جَدْى إذا نظر إليه سَقَط عليه يُريده . وصفه قيل لكلِّ مَهْلَكة : مُفَوَّاة .

ومَعْنَى الحديث أنها تُر يد أن تكون مَصائدً للمال ومَهالك ، كَتِلْكُ المُغَوِّيات .

#### ﴿ باب النين مع الماء ﴾

﴿ غَهِبَ ﴾ (هـ) في حديث عطاء « أنه سُئِل عن رَجْلِ أَصَابَ صَيْداً غَهِباً ، فقال : عليه الجُزَاء » الْغَهَب بالتحريك : أن يُصِيبَ الشيء غَفْلَةً من غير تَعَمَّد . يُقال : غَهِبَ عَن الشَّىء يَعْهَبُ غَهَب غَنِها إذا غَفَل عنه ونَسِيه . والغَيْهَب : الظلام . وَلَيْلٌ غَيْهِب : أَى مُظلِم . فَيَه ونَسِيه . والغَيْهَب : الظلام . وَلَيْلٌ غَيْه ب : أَى مُظلِم . ومنه حديث قُس « أَرْقُب السَّكُو كُب وأَرْمُق الْغَيْهَب » .

#### ﴿ باب النين مع الياء ﴾

﴿ غيب ﴾ ( ه ) قد تكرر فيه ذكر « الغِيبَة » وهو أن ُيذكرَ الإنسان في غُيْبَةِه بسُوء وإن كان فيه ، فإذا ذَكَر ثمَ بما ليس فيه فهو البَهْت والبُهْتان .

وكذلك قد تكرر فيه ذكر « عِلْم الغَيْب ، والإيمان بالغَيب » وهو كل ماغاب عن العُيون . وسواءكان مُحَصَّل في العُيون . وسواءكان مُحَصَّل في القلوب أو غير مُحَصَّل . تقول : غاب عنه غَيْبا وغَيْبَة .

- [ ه ] وفي حديث عُهْدة الرَّقيق « لا دَاء ولا خِبْنَةَ ولا تَغْيِيبَ » التَّغْيِيبِ: أَلَّا يَعِيمَهُ ضَالَة ولا لُقَطَة.
- [ ه ] وفيه « أمْطِوا حتى تَمْتَشِط الشَّمِثَة وتَسْتَحِدَّ الْفِيبةُ » الْفِيبةُ والْفِيب . التي غاب عنها زوجُها .
- ومنه حدیث ابن عباس « أن امْرَأَه مُغِیباً أَتَت رَجُلا تَشْتَرَى منه شیئا فَتَعَرَّضَ لَها ، فقالت له : ویْحك إنی مُغِیب ، فَتَرَكُها » .
- \* وفى حديث أبى سعيد « إنّ سَيِّد الحَىِّ سَليم ، وإنّ نَفَرَنا غَيَبْ » أَى إنّ رِجالنا غائبون . والفَيَب بالتحريك : جمع غائب ، كخادم وحَدَم .
- (ه) ومنه الحديث « أنّ حَسَّان المَّا هَجا قُرَيشا قالت : إنّ هذا لَشَتْم ماغاب عنه ابن أبى قُحاَفة » أرَادوا أنّ أبا بكركان عالِماً بالأنساب والأخبار ، فهو الذي عَلَم حسَّان . ويَدُل عليــه قول النبي صلى الله عليه وسلم لِحسَّان : « سَلْ أبا بكر عن مَعايِب القوم » ، وكان نَسَّابة عَلَّمة .
- (س) وفي حديث مِنْبَر النبي صلى الله عليه وسلم « إنّه عُمِل من طَرْ فَاء الفَابَة » هي موضع قريب من المدينة مِن عَوَاليها ، وبها أموال لأهلها ، وهو المذكور في حديث السَّباق ، والمذكور في حديث تَرَكَة الزُّبير وغير ذلك . والغابة : الأَجَمة ذات الشَّجَر الْمُتَكاثَف ؛ لأنّها تُغيب ما فيها ، وجَمْهُ عا غابات .

#### \* ومنه حديث على:

\* كَلَيْثِ غَالِماتٍ شَديدِ القَسْوَرَهُ \*

أَضَافِهِ إِلَى الغَابَاتِ لَقُوْتُهُ وَشِيدَتُهُ ، وأَنهُ يَحْمِي غَابَاتٍ شَتَّى .

(غيث) (ه) في حديث رُقَيقة « أَلَا فَغِثْتُم مَاشِئْتُم » غِثْتُم بكسر الغين : أَى سُقِيتُم الغيثَ وهو المطر . يقال : غِيثَت الأرض فهى مَغِيثَة ، وغات الغَيثُ الأرض إذا أصابها ، وغات الله الغيث وهو المطر . يقال : غِثْنا ، ومِن الإعانة بمنى الإعانة : أغِثنا . وإذا بَنَيْتَ منه فِعْلا ماضِيا المِيلاد يَغِيثُها ، والسُّوالُ منه : غِثْنا بالكسر ، والأصل : غَيِثْنا ، فحُذِفت الياء وكُسِرت الغين .

• وفى حديث زكاة العَسَل « إَكَمَا هو ذُباب غَيْثٍ » يعنى النَّحُل ، فأضافه إلى الغَيْث لأنه يَطْلُب النَّبات والأزهار ، وهما من تَوابع الغَيْث .

(غيذ) (ه) في حديث العباس « مَرَّت سحابة فَنَظَر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ماتُسَمُّون هـذه؟ قالوا: السَّحاب ، قال : والمُزْن ، قالوا: والمُزْن ، قال : والمَيْدَى » قال الزخشرى : « كأنه فَيْمَل ، من غَذَا بَنْنُو إذا سال . ولم أَسْمَع بَفَيْعَل في مُعْمَل اللام غير هذا إلّا الكيهاة (١) ، وهي النَّاقة الضَّخْمة » .

وقال الخَطَّابِي : إِن كَانَ تَعْفُوطًا فَلا أَرَاهُ سُمِّيَ بِهِ إِلَّا لِسَيَلانَ المَاءِ ، مِن غَذَا يَفْذُو

﴿ غير ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال لرجُل طَلَب القَوَد بِدَم قتيل له : ألا تَقْبَل الْغِيَر » وفي رواية « أَلَا الْغِيَر : الْغَيِر : اللهِ يَبَ ، وجمع الْغِير : أغيار . وقيل : الغير : اللهِ يَبَ ، وجمع الْغِير : أغيار ، وقيل : الغير : اللهِ يَبَ ، وجمع الْغِير : أغيار ، مِثْل ضِلَع وأضلاع . وغَيَّره إذا أعطاه اللهِ ية ، وأصلها من المُفايَرة وهي المُبادَلة؛ لأنها بَدَل من القَتْل .

\* ومنه حديث مُحلِّم بن جَثَّامة « إنّى لم أجِد لما فَعَل هذا فى غُرَّة الإسلام مثلا إلَّا غَنَماً ورَدَت ، فرُمِى أولها فَنَفَر آخرها ، اسْنُنِ اليوم وغَيِّرْ غَداً » معناه أنَّ مَثَل مُحلِّم فى قَتْله الرجل وطَلَبه أن لا مُقْتَصَ منه وتُؤخَذ منه الدّية ، والوقْتُ أوّل الإسلام وصَدُره كَمَثَل هذه الغَمَ النافرة ، يعنى إن جرى الأمر مَع أولياء هذا القبيل على ماير يد مُحَلِّم ثَبَط الناس عن الدخول فى الإسلام مَعْر فَتُهُم أنَّ القورَد مُبَعَلًا أنَّ القورَد وَيَهم الأَنفَة من قَبُول أنَّ القورَد مُبَعِم الأَنفَة من قَبُول

<sup>(</sup>۱) عبارة الزمخشرى : « ... إلا كلة مؤنثة : الكَيْهاة ؛ بمعنى الكهاة ، وهي الناقة الضخمة » . الفائق ٢١٦/٢ .

الدِّيات ، ثم حَثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقادة منه بقوله : « اسْنُنِ اليوم وغَيِّر غَداً » يُريد إن لم تَقْتَصَ منه غَيِّرت سُنَتك ، ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يُهَيَّج المُخاطَبَ ويَحُثُهُ على الإقْذام والجُوْأَة على المطلوب منه .

- ومنه حدیث ابن مسعود « قال لعمر فی رجُل قَتلَ امْرَأَة ولها أُولِیاه فَمَفا بعضُهم ، وأراد
   عر أن يُقِيد لمن لم يَمْفُ ، فقال له : لو غَيَّرتَ بالدِّية كان فی ذلك وَفَالا لهذا الذي لم يَمْفُ ، وكنتَ قد أَنْمَثْ للعَافِي عَفْوَه . فقال عمر : كُنْيَفْ مُلِئَ عِلْماً» .
- ( ه ) وفيه « أنه كرِه تَغْييرَ الشَّيْبِ » يعنى نَتَفَه ، فإن تَغْيير لَوْنه قد أَمَرَ به في غير عديث .
- وفى حديث أم سَلَمة « إن لى بِنْتا وأنا غَيُور » هو فَمُول ، من الغَيْرة وهي الحمييَّة والأنفَة.
   يقال : رجُل غَيُور وامْرأة غَيور بلا هاء ؛ لأن فَمُولا يَشْتَرك فيه الذَّ كر والأنثى .

وفى رواية « إنّى امرأة غَيْرَى » وهى فَعْلَى من الغَيْرَة . يقال : غِرْت على أهلى أغار غَيْرَة ، فأنا غائر وَغَيُور للمبالغة . وقد تكرر فى الحديث كثيراً على اختلاف تعَرُّفه .

- ( ه ) وفي حديث الاستسفاء « مَن يَكُفُرُ اللهُ يَلْقَ الفِيرَ » أَى تَفَيَّر الحال وانتقِالَها عن الصلاح إلى الفَساد. والفِير : الاسم ، من قولك : غَيَّرت الشيء فَتَفيَّر .
- (غيض) \* فيـه « يَدُ الله مَلْأَى لا يَفِيضُها شيء » أَى لا يَنْقُصُها . يقال : غاض المـاه يَفيض ، وغِضْتُه أَنَا وأَغَضْتُه أَغِيضُه وأُغِيضُه .
- ( ه ) ومنه الحديث « إذا كان الشِّناء قَيْظًا وغاضَتِ السَّرِامُ غَيْضًا » أَى فَنُوا وبادُوا . وغاض الماء إذا غار .
  - ( ه ) ومنه حدیث سَطِیع « وغاصّت نُحَـیْرةُ ساَوَة » أی غار ماؤها و ذهب .
  - [ ه ] وحديث خُزَ يمة في ذِكر السَّنَة « وغاضَت لها الدِّرّة » أي نَقَص الَّابن .
- وحديث عائشة تَصِف أباها « وغاض نَبْغَ (١) الرِّدّة » أَى أَذْهَب مانَبَغ (١) منها وظَهرَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان : « نبع » بالعين المهملة . وكتبناه بالمعجمة من ١، ومما يأتى في ملعة ( نبغ ) .

- \* ومنه حديث عثمانَ بن أبى العاص « لَدِرْهَمْ 'يُنْفِقُه أحدُكُم من جَهْده خير من عشرة آلاف 'يُنْفِقها أحَديرُ من كثيرنا مع غِنانا.
- ( س ) وفى حديث عمر « لا تُنْزِلُوا المسلمين الفِياضَ فتُضَيِّمُوهُ » الفِيَاض : جَمَّ غَيْضة ، وهى الشجر الملتَفَ ؛ لأنهم إذا نزلوها تفرَّقُوا فيها فَتَمَكَّن منهم القدّة .
- ﴿ غيظ ﴾ \* فيه « أغيظُ الأسماء عند الله رجُلُ تسمَّى مَلِكَ الأَمْلاك » هـذا من تجاز الكلام مُعْدُول عن ظاهره ، فإنَّ الفَيْظ صِفَة تَغَيَّرٍ في المَخْلُوق عند احْتِداده ، بَتَحَرَّكُ لها ، واللهُ يتَعالى عن ذلك الوصْف ، وإنما هو كناية عن عقوبَته للمُتَمَّى بهذا الاسم : أي أنه أشد أصحاب هذه الأسماء عُقوبة عند الله .

وقد جاء فى بعضروايات مُسْلم (¹) « أَغْيَظُ رَجُل على الله يومَ القيامة وأَخْبَتُهُ وأَغْيَظُه رجلُ تَسَمَّى علِك الأملاك » .

قال بعضهم: لا وَجهَ لَتِكُرار لفظتي « أغْيَظ » في الحديث ، ولعلَّه « أغْنَظ » بالنون ، من الفَنْظ ، وهو شدّة الكرب .

- \* وفي حديث أمّ زَرْع « وغَيْظ جارتها » لأنّها تُرَى من حُسْنها ما يَفيظُها ويَهيظُها .
- ﴿ غيق ﴾ \* فيه ذكر « غَيْقَة » بفتح الفين وسكون الياء ، وهو مُوضَع بين مكة والمدينة من بلاد غِفَار . وقيل : هو ماء لِبَنى تَعْلَبة .
- [ ه ] ﴿ غيل ﴾ فيه « لقد هَمَنْتَ أَنْ أَنْهَى عن الفِيلَة » الفِيلة بالكسر : الاسم من الفَيْل بالفتح ، وهو أن يجامع الرجُـل زؤجَته وهى مُرْضِع ، وكذلك إذا حَمَلت وهى مُرْضِع . وقيل : يقال فيه الفِيلة والفَيْلة بمعنَى .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم فى ( باب تحريم التسمّى بملك الأملاك ، من كتاب الآداب ) ولفظه : « أغيظُ رجل على الله يوم القيامة وأخبثُه وأغيظُه عليه رجـلُ كان يسمَّى مَلِك الأملاك ، لا مَلِكَ إلا اللهُ » . (٣) عبارة السيوطى فى الدر : « وهى ترضع » .

وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرَّة.

وقيل: لا يَصِح الفتح إلاَّ مع حذف الهاء. وقد أغال الرجُـل وأغْيَل . والولد مُغال ومُغْيَل . واللَّبَن الذي يَشْرِبه الولد يقال له: الغَيْل أيضا.

- (ه) وفيه « مَا سُقِيَ بِالفَيْلِ فَفيهِ المُشرِ » الفَيْـل بالفتح : ما جرى من الميـاه في الأنهار والسَّوَاقي .
- \* وفيه « إنَّ مما يُنْمِتُ الرَّبيعُ ما يَقْتُل أو يَغيِل » أى يُهْلك ، من الاغْتِيالِ ، وأصله الواو . يقال : غاله يَغُوله . وهكذا رُوى بالياء ، والياء والواو مُتقاربَتان .
- (س) ومنه حديث عمر « أنَّ صَبيًا قُتِل بصَنْعًا عَيِلةً فَقَتَلَ به عمر سَبْعة » أى فى خُفْيةً واغْتِيال . وهو أن يُخْدع ويقُتْل فى موضع لا يراه فيه أحدٌ . والغِيلة : فِعْلَة من الاغْتِيال .
- \* ومنه حديث الدعاء « وأعوذُ بك أن أغْتَالَ مِن تَحْتَى » أَى أَدْهَى من حيث لا أَشْعُر ، يُريدُ به الخَسْف .
  - \* وفى حديث قُس « أُسْدُ غِيلِ » الغِيلُ بالـكسر : شَجَر مُلْتَفَّ يُسْتَتَر فيه كالأَجَة.
    - ومنه قصید کعب :

## \* بِيَعْلَنِ عَـــُرَّ غِيلٌ دُونَهُ غِيلٌ \*

- ﴿ غَيْمٍ ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يَتَمَوَّذ من الفَيْمة والمَيْمة » الفَيْمة : شِدَّة العَطَش .
- ﴿ غَينَ ﴾ ( ه ) فيه « إنه لَيُغَانُ على قَلْبِي حتى أَسْتَفْفِرَ الله في اليوم سبعين مَرَّة » الْفَيْن : الْفَيْن : شجر مُلْتَفَّ . الْفَيْم . وقيل : الْفَيْن : شجر مُلْتَفَّ .

أراد ما يَغْشَاه من السَّهُو الذي لا يَخْلو منه البَشَر ، لأنّ قلبه أبداكان مَشْفُولاً بالله تعالى ، فإنْ عَرَض له وَقْتًا مَّا عارِضُ ۖ بَشَرِي ۗ يَشْفُله من أمور الأُمّة والمِلَّة ومصالحهما عَدَّ ذلك ذَنْبا وتقصيراً ، فَيَغْزَع إلى الاسْتَغْفَار .

﴿ غيا ﴾ ( ه ) فيه « تَجَىء البَقَرةُ وآلُ عِمْرانَ كَأَنهما عَمَامَتَانَ أُو غَيَايَتَانَ » الفَيَايَة : كلُّ شيء أظَلَّ الإنسانَ فَوْق رأسه كالسَّحابة وغَيْرها .

- ◄ ومنه حديث هلال رمضان « فإن حَالَت دُونَه غَياًيَة » أى سَحابَة أو قَـتَرة.
- (س) ومنه حديث أم زَرْع « زَوْجَى غَيَاياه ، طَبَاقَاء » هَكَذَا جَاء فَى رَوَايَة (١) : أَى كَأَنَه فَعَيَايَة أَبِداً ، وظُلْمَة لِايَهُ تَدِى إِلَى مَسْلَكَ يَنْفُذُ فَيه . ويَجَوز أَنْ تَكُونَ قَدْ وَصَفَتَه بِثِقِلَ الرُّوح ، وأَنَه كَانَفُ لَلْمُ الذي لا إِشْرَاقَ فَيه .
- ( ه ) وفي حـديث أشراط الساعة « فَيَسِيرون إليهم في ثمانين غاية » الفَايَة والرَّاليَة سَواء .

ومن رَواه بالباء للوحدة أرادَ به الأَجَمَة ، فَشَبَّه كَثِرة رماح العَسْكر بها .

(س) وفيه « أنه سابَق بَـيْن الخَيْل فجعل غايَة المُضَمَّرة كذا » غايَةُ كُلِّ شيء : مَداه ومُنْتَهَاه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٣٤ من هذا الجزء

## حرفسالف

#### ﴿ باب الفاءمع الممزة ﴾

- ﴿ فَأَدٍ ﴾ ﴿ هَا فَيهِ ﴿ أَنهُ عَادَ سَمْدًا وَقَالَ : إِنْكَ رَجُلُ مَفْوُودٍ ﴾ الْمَفْوُود : الذي أُصِيب فُوَّادُه بِوَجَعٍ . يُقَالَ : فُثْلِد الرجُل فهو مَغْوُودٌ ، وفأدْتُه إذا أُصَبَتَ فُوَّادَه .
- \* ومنه حديث عطاء « قِيل له : رجُل مَفْوُود يَنْفُثُ دَماً ، أَحَدَثُ هُو ؟ قال : لا » . أى يُوجِهُ فُوَّاده فَيَتَقَيَّا أَدَماً . والفُوَّاد : القَلْب، والقَلْب والقَلْب عَلْمَاء القَلْب، والقَلْب عَلْمَاء القَلْب، والقَلْب عَلَمَاء القَلْب، والقَلْب عَلَمَاء الفَوْاد : غِشَاء القَلْب، والقَلْب عَلَمَاء الفَوْاد : فَوْد قَد الفَوْاد : وَسُو يَدَاؤُه ، وَجَمْعُه : أَفْرُدة .
  - \* ومنه الحديث « أَتَاكُمُ أَهُلُ الْمِن ، هُمُ أَرَقَ أَفْئِدِةً وَأَلَيْنُ قُلُوبًا » .
- ﴿ فَأَرَ ﴾ ﴿ مَنَمَا الْفَأْرَةِ ﴾ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فَى الْحِلِّ والحَرَمَ، مَنَهَا الْفَأْرَةِ ﴾ الفأرة مَعْرُوفَةُ ، وهي مهموزة . وقد يُتَرك همزُ ها تخفيفا .
- \* وفيه ذكر « جِبَال فَارَانَ » هو اسم عِبْرَاني للجبال مَكَّة ، له ذِكر في أَعْلام النَّبوَّة ، وأَلِفُهُ الأُولى ليست همزة .
- ﴿ فَأَسَ ﴾ (س) فيه « فَعِل إحدى يديه في فأس رأسه » هو طَرَف مؤخِّره المُشرفُ على القَفَا ، وجَمْعه : أَفْوُس ثم فُوُوس .
- ومنه الحديث « فَلَقَدَ رأيتُ الفُؤُوسَ فَى أَصُولُمَا وَإِنهَا لَنَخُلُ عُمُّ » هَى جَمَّعَ الفَأْسِ الذي يُشَقَّ به الحطب وغيره . وهو مَهْمُوز ، وقد يُخَفَّف .
- ﴿ فَأَلَ ﴾ ( ه ) فيه « أَنه كَانَ يَتَفَاءَلَ وَلا يَتَطَيَّر » الفألَ مَهْمُوزَ فَيَا يَسُرُّ ويَسُوء ، والطَّيْرَة لا تَـكُونَ إِلا فِيَا يَسُوء ، وربما اسْتعملت فيا يَسُر . يقال : تفاءلت بكذا وتفا ّلت على التخفيف والقَلْب . وقد أولِع الناس بتَرك همْزِه تخفيفا .

وإِنَّمَا أَحَبُّ الفَالَ ؛ لأن الناس إذا أمَّلُوا فائدة الله تعالى ، ورَجَوا عائدَتَه عندكل سبب ضَعيف

أو قَوَى ۚ فَهُمْ عَلَى خَيْرَ ، وَلَوْ غَلِطُوا فَى جَهَةَ الرَّجَاءَ فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَهُمْ خَيْرَ . وإذا قَطَعُوا أَمَلَهُمْ ورَجَاءُهُمْ من الله كان ذلك من الشَّرّ .

وأمَّا الطِّلَيْرَة فإنَّ فيها سُوء الظَّنَّ بالله وتوقُّعُ البلاء .

ومعنى التفاؤل مِشْـل أن يكون رجُـل مَر ِيض فَيَتَفاءل بما يَسْمع من كلام ، فيَسْمَع آخَرَ يقول : يا سَالم ، أو يسكون طالبُ ضالَّة فيَسْمع آخَرَ يقول : يا واجِد ، فيقَع في ظَنَّة أنه يَبْرِأْ مِن مَرَضه ويجدُ ضَالَّتَه .

- \* ومنه الحديث « قيل: يارسول الله: ما القَال ؟ فقال: الكَلْمِة الصَّالحِة » .
   وقد جاءت الطَّيرة بمعنى الجِنْس ، والقَالُ بمعنى النَّوْع .
  - \* ومنه الحديث « أَصْدَق الطَّايَرة الفأل » وقد تكرر ذكره في الحديث.
- ﴿ فَأُم ﴾ (س) فيه يكون الرجُـل على الفِئاَم من الناس » الفِئام مَهْمُوز : الجماعة الكثيرة . وقد تـكررت في الحديث .
- ﴿ فَأَى ﴾ ( ه ) في حديث ابن عمر وجماعته « لمَّا رَجَعُوا من سَرِيَّتَهِم قال لهم : أَنَا فِتْتُنكُم ( ' ) الفيئة : الفرْقَة والجماعة من الناس في الأصل ، والطَّائفة التي تُقسِم وراء الجيش ، فإن كان عليهم خَوْفُ أو هَزِيمة التَجَأُوا إليهم ، وهو من فَأَيْتُ رأسَه وفَأُوْتُه إذا شَقَقْتُه . وجع الفيئة : فِئات وفِيُون . وقد تكرر في الحديث .

# ﴿ باب الفاء مع التاء ﴾

﴿ فَتَتَ ﴾ ﴿ فَي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ﴿ أُمِثْلِي يُفْتَاتَ عليه فِي أُمْرِ بَنَاتِهِ؟ ﴾ أي يُفْسَل في شأنهن شيء بغير أَمْرِه . وليس هذا مَوْضِهه ، لأنه من الفَوْت ، ، وسنُوضَّعه في بابه .

﴿ فَتَحَ ﴾ ﴿ فَيْ أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى ﴿ الْفَتَّاحِ ﴾ هو الذي يفتح أبو اب الرزق والرَّحمة لعباده .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « وفي الحديث فقلنا : نحن الفَرَّ ارون يا رسول الله . فقال : بل أنتم العَكَّارون ، وأنا فِئتسكم » أراد قول الله تعالى « أو مُتَحَيِّرًا إلى فِنَةً ي » يميِّد بذلك عذره » .

وقيل : معناه الحاكم بينهم . يقال : فتح الحاكم بين الخصَّميْن إذا فَصَل بينهما . والفاتح : الحاكم . والفتَّاح : من أبْذية المبالغة .

- \* وفيه « أوتيتُ مَفَاتِيح السَكَلِم » وفي رواية « مَفَاتِح السَكَلَم » ها جمع مِفْتَاح ومِغْتَح ، وها في الأصل : كلُّ ما يُتَوَصَّل به إلى استخراج المُفْلقات التي يَتَمَـذَّر الوُصُول إليها ، فأخبر أنه أوتى مَفَاتِيح السَكَلِم ، وهو مايَسَر الله له من البَلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعانى ، وبدائع الحِسكم ، وعاسِن العبارات والألفاظ التي أُغْلِقت على غيره و تَعَذَّرت . ومَن كان في يَده مَفَاتيح شيء عَنْرُون سَهُلَ عليه الوصول إليه .
- \* ومنه الحديث « أو تِيتُ مَفاتيحَ خزائن الأرض » أراد ما سَمَّل الله له ولأمته من افتتاح البلاد المُتعَدِّرات ، واسْتِخْراج الكُنوز المُمْتنَعِات .
  - ( ه ) وفيه « أنه كان يَسْتَفْتح بِصَعاليك المهاجرين » أي يَسْتَنْصِرُ بهم .
    - \* ومنه قوله تمالى « إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فقد جاءَكُم الفَتْحُ » .
      - \* ومنه حديث الحديبية « أهو فَتْح ؟ » أي نَصْر .
- (ه) وفيه «مَا سُقِيَ بالفَتَّح ففيه المُشْر » وفي رواية «ما سُقِي فَتَحاً » الفتح : المــاء الذي يَجْرى في الأنهار على وجه الأرض .
- (س) وفى حديث الصلاة « لا يُفتَح على الإمام » أراد به إذا أرْتِجَ عليه فى القراءة وهو فى الصلاة لا يَفتَح له المأموم ما أرْتِجَ عليه : أى لا يُكَةًنهُ . ويقال : أراد بالإمام السُلطان ، وبالفتح الحكم : أى إذا حَكم بشىء فلا يُحْكم بخلافه .
- \* ومنه حدیث ابن عُمِاس « ماکنت أَدْرِی ما قوله عز وجل « رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَ بَیْن قَوْمِنا » حتی سَمِعت بنت ذی یز ن تقول لزوجها: تعال أَفَاتِحْكُ » أَی أَحَا كُمْكُ .
- (س) ومنه الحديث « لا تُفَاتِحُوا أهلَ القَدَر » أَى لا تُحَاكِمُوهُم . وقيل : لا تَبْدَأُوهُمُ الْجَادَلَة والمُناَظَرة .

- ( ه ) وفي حديث أبي الدَّرداء « ومَنْ يَأْتِ بَابًا مُعْلَقًا يَجِدُ إلى جَنْبِه بَابًا فُتُحًا » أي والسِما ، ولم يُرد المفتوح ، وأرَادَ بالباب الفُتُح الطَّلَبَ إلى الله تعالى والمسألة .
  - (س) ومنه حديث أبى ذَرّ « قَدْرَ حَلْبِ شَاتَمِ فَتُوحٍ » أَى واسعة الإِحْليل.
- ( فتخ ) ( ه ) وفيه « كان إذا سَجَد جَانَى عَضُدَيْه عَن جَنْبَيْهُ وفَتَخ أَصَابِع رَجْلَيه » أَى نَصَبَهَا وَنَمَر مَوْضُع المفاصِل منها ، وثناها إلى باطن الرِّجل . وأصل الفَتَخ : اللَّين . ومنه قيل للمُقاب : فَتَخاه ، لأنَّها إذا انْحَطَّت كسرت جَناحَيْها .
- ( ه ) فيه « أنّ امْرَأَة أَتَنَهُ وفي يَدَهَا فَتُرَخَّ كَثيرة » وفي رواية « فَتُوخ » هكذا رُوى ، وإِيّا هو « فَتَخَخ » ( ) بفتحتين ، جمع فَتَخَة ، وهي خَواتِيمُ كِبَارُ تُلْبِس في الأَيْدِي ، ورُبما وُضِعَت في أصابع الأَرْجُل. وقيل : هي خَوانيمُ لا فُصُوص لها ، وتُجْمع أيضا على : فَتَخات وفِتاَخ .
- \* ومنه حديث عائشة « في قوله تعالى « ولا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ منها » قالت : القُلْبِ والفَتَخَة » وقد تكرّ ر ذكرها في الحديث مُفرَّداً وتَجْمُوعا .
- (فتر) (ه) فيه « أنه نَهَى عن كلِّ مُسْكر ومُفْـتِر » المُفتِر : الذى إذا شُرِب أَمْمَى الْجُسَدَ وصار فيه فُتُور ، وهو ضَعْف وانكِسار . يُقال: أَفْتَر الرجُــل فهو مُفْـتر : إذا ضَعُفَت جفونه وانكسر طَرْ فه . فإما أنْ يكون أَفْتَر الشَّرابُ إذا فَـتَر الشَّرابُ إذا فَـتَر الرَّبُ إذا قطفَت دابَّتُه .
- \* وفي حديث ابن مسعود « أنه مَرِض فَبَكَى فقال : إنما أَ بُكَى لأنه أَصابنى على حال فَـتْرَةً ولم يُصِبْنى فى حال اجتهاد » أى فى حال سكون وتقليل من العِبادات والمُجاهَدات. والفَـتْرَة فى غَير هذا : ما بين الرَّسولَين مِن رُسل الله تعالى من الزَّمان الذى انْقَطَمَت فيــه الرّسالة.
  - \* ومنه « فَتُرة مَا بَدِين عيسى وعمد عليهما الصلاة والسلام » .
- ﴿ فَتَقَ ﴾ ( ه ) فيه « يسأل الرجلُ في الجائحــة أو الفَتْق » أى الحرب تــكون بين القَوم وتَقَعَ فيها الجراحات والدِّماء ، وأصله الشَّق والفَتَـْح ، وقد يُراد بالفَتْق نَقْضُ العهد .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروى .

- \* ومنه حدیث عروة بن مسعود « اذْهَب فقد کان فَتَّقُ نَحُو جُرَش » .
- (ه) ومنه حــديث مَسيرِه إلى بدر « خرج حتى أَفْتَقَ بَيْن الصَّدْمَتَين » أَى خَرَج مِن مَضِيق الوادى إلى المَتَّسَع. يُقال: أَفْتَق السَّحابُ إِذَا انْفَرج.
- ( ه س ) وفى صفته صلى الله عليه وسلم « كان فى خاصِرَ تَيْهُ انْفِتاق » أى اتَسَاع ، وهو تَحْمُودُ فى الرَّجَال ، مذموم فى النساء .
- (س) وفي حديث عائشة « فَمُطِرُوا حتى نَبَت المُشْب وسَمِنَت الإبلِ حتى تَفَتَّقَت » أَى انْتَفَخت خَواصِرها واتَسْعت من كَثْرة مارَعَت ، فسُمِّي عامَ الفَتْقُ : أَى عام الخُصب .
- ( ه ) وفى حــديث زيد بن ثابت « قال : فى الفَتَى الدِّية » الفَتَى بالتحــريك : انْفَتَاق المثانة .

وقيل: انْفِيَّاق الصِّفاقِ إلى داخِلٍ في مَراقِّ البطن.

وقيل: هو أن يَنْقَطَع اللَّحْمِ المُشْتَمِلِ على الأُنْلَيَين .

وقال الفرّاء: أَفْتَقَ اللَّهِ ۚ إِذَا أَصَابِ إِبَلَهِمَ الْفَتَقُ ، وذلك إذا انْفَتَقَت خواصِرُهَا سِمَنَا فَتَمُوت لذلك ، وربّما سَلِمَت . وقد فَيَقَت فَتَقاً . قال رُؤْبة :

## \* لَمْ تَرْجُ رِسْلاً بِعْدَ أَعْوَامِ الْفَتَقْ \*

- \* وفيه ذِكر « فَتُق » بضمتين : مَوْضع فى طريق تَبالَة ، سَلَـكه قُطْبَة بن عام لمَّا وجَّهه رسول الله ليُفِير على خَثْمَ سنة تِسْع .
- ﴿ فِتِكَ ﴾ \* فيه « الإيمَانُ قَيَّدَ الفَتْك » الفَتْك : أن يأتِي الرَّجُلُ صاحِبَه وهو غَارٌ غَا فِل فيَشُدَّ عليه فَيَقْتُله ، والفِيلَة : أن يَخْدَعه ثم يَقْتُلَه في مَوْضع خَفِيّ . وقد تـكرر ذكر « الفَتْك » في الحديث .
- ﴿ فَتُلَ ﴾ \* فيه « ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلا » الفَتِيل:ما يكون في شَقِّ النَّواة . وقيل:ما يُفْتَل بين الأصبمين من الوَسخ .

- \* وفي حديث الزبير وعائشة « فلم يَزَل يَفْتَلِ في الذِّرْوَة والغارِب حتى أَجَابَةُ » هو مَثَل في المُخادَعَة ، وقد تقدّم في الذال والغين .
  - \* ومنه حديث حُيَى بن أَخْطَب « لم يَزَل يَفْتِل في الذِّرْوَة والغارِب » .
- \* وفي حديث عَمَان « أَلَسْتَ تَرْعَى مَعْوتَهَا وَفَتْكَتَها؟ » الفَتْلة : واحد الفَتْل ، وهو ما كان مَفْتُولا مِن وَرَق الشَّخِر ، كُورَق الطَّرْفاء والأَثْلُ ونحوها .

وقيل : الفَّثَلة : حَمْل السَّمُر والعُرُّ فُط . وقيل <sup>(۱)</sup> نَوْر العِضاء إذا انْمَقَد. وقد أَفْتَاتُ إِفْتَالاً : إذا أَخُرَجَتِ الفَّثَلة .

﴿ فَتَنَ ﴾ (ه) في حديث قَيْلة « الْمُسَامِ أَخُو الْمُسْلِمِ يَتَمَاوِنَانَ عَلَى الفُتَّانِ » يُرُوَى بضم الفَاءً وفَتَحَمِّا ، فَالضَّم جَمَع فَاتِنِ : أَى يُعَاوِنَ أَحَـدُهَا الآخُر عَلَى الَّذَيْنِ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الحَقِّ ويَفْتُنُونَهُم ، وبالفتح هو الشَّيطان ؛ لأنه يَفْتِن النَّاسَ عَنِ الدِّينِ . وفَتَّان : مِن أَبْنَيَـة الْمِالَعَة في الفَتْنَة .

- \* ومنه الحديث « أَفَتَّانُ أَنْتَ يَامُعَاذُ ! » .
- \* وفي حديث الكسوف « وإنَّكَم تُفْتَنُون في القبور » يُريد مَسْأَلَة مُنكَر ونَكِير ، مَن الفِتْنة : الامْتِحانِ والاخْتِبار .

وقد كَثُرت اسْتِعاذتُه من فيتْنَة القَبْر ، وفيتْنَة الدَّجّال ، وفيتْنَة ٱلمَحْيا والممَات ، وغير ذلك .

- \* ومنه الحديث « فَرِبِي تُفْتَنُون ، وعَنِّي تُسْأَلُون » أَى تُمْتَكُنُون بِي في قبوركم ويُتَمَرَّف إيمانُكم بِنِبُوتِي .
- \* ومنه حديث الحسن «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُو اللَّوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» قال: ﴿ فَتَنُوهُم بِالنَّارِ » : أي الْمُتَحَنُّوهُم وعَذَّ بُوهِم .
- \* ومنه الحديث « المؤمن خُلِقَ مُفْتَناً » أَى مُمْتَحنا ، يَمْتَحِنه الله بالذَّنْب ثم يَتُوب ، ثم يَعُود ثم يَتُوب . ويقال فيها : أَفْتَكُنْتُهُ أَيضًا . وهو قليل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وهو نور العضاه » وأثبتنا مافي [ ، واللسان .

- وقد كَثَر استِمالها فيما أخْرَجه الاخْتِبارُ للْمَكْرُوه ، ثم كَثُر حتى اسْتُعْمِل بممنى الإِثْم ، والكِفْر ، والقِتال ، والإِخْرَاق ، والإِزَالة ، والصَّرف عن الشيء .
- \* وفى حديث عمر « أنه سمع رجُلاِ يَتَعَوّذ من الفِتَن ، فقال : أنَسَالُ ربَّك أن لا يرزُقَكَ أَهُ لا يرزُقَكَ أَهُلاً ولا مَالاً ؟ » تأوّل قوْل الله تعالى « إنَّمَا أموالُكم وأولادُكم فيثنَهُ » ولم يُرد فِتَن القِتال والاخْتِلاف .
- ﴿ فَتَا ﴾ (هـ) فيه « لا يَقُولَنّ أَحَدُكُم عَبْدِى وأُمّتِى ، ولكنْ فَتَاىَ وفَتَاتَى » أَى غُلاّمى وجاريَـتِى ، كأنه كره ذكر الفُبودية لفير الله تعالى .
- (س) . وفى حديث عِمْرانَ بن حُصَين « جَذَعة ۖ أَحَبُّ إِلَى ۚ مِن هَرِمَة ، اللهُ أَحَقّ بالفَتاء والكَرَم » الفَتَاء بالفتح والمدّ : المصدَرُ مِن الفَتِيّ السِّنّ . يقال : فَتِيٌّ بَيِّن الفَتَاء : أَى طَرِيُّ السِّنّ . والكَرَمُ : الخَسْنُ .
- (ه) وفيه « أنّ أربعة تَفَاتَوْا إليه عليه السلام » : أى تَحَاكُمُوا ، من الفَتْوى. يُقال : أَفْتَاه في المسئلة يُفْتِيه إذا أَجابَه . والاسْم : الفَتْوَى .
- \* ومنه الحديث « الإثم مَاحَكَ فَى صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الناسُ عنه وأَفْتَوْكَ » أَى وَإِن جَعَلُوا اللهُ فيه رُخصة وجَوازاً .
- (ه) وفيه «أنّ امْرأةً سألت أمّ سَلَمة أن تُريّها الإناء الذي كان يَتَوضَّأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْرَجَتْه ، فقالت المرأة : هذا مَكُوك النّفتي » قال الأصمعيّ : المُفتي : مِكيال هِشَام بن هُبَيْرة . وأفتى الرجُلُ إذا شَرِب بالهُفْتى (١) وهو قَدَح الشُّطَّار ، أرادَت تَشْبيه الإناء بِمَكُوك هِشَام ، أو (٢) أرادت مَكُوك صاحب النُفتي فَحَذَفَت المضاف ، أو مَكُوك الشَّارِب ، وهو مايُكال به الحَمْر .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان والقاموس : « والفُتَيُّ ، كَسُمَى : قدح الشُّطّارِ » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « وأرادت » والمثبت من ١ ، واللسان .

#### \* وفي حديث البخارى:

\* الحرّب أوّل ماتكون ُفتَيَّة \* هكذا جاء على التَّصْغير : أى شابَّة . ورواه بعضهم « فَتِيَّة » بالفتح .

## ﴿ باب الفاء مع الثاء ﴾

- ﴿ فَتَأَ ﴾ ﴿ فَي حَمَدَيْثُ زَيَادَ ﴿ لَهُوَ أَحَبُّ إِلَى ۚ مِن رَثِيبَةٍ ۖ فَيْئَتَ بِسُلَالَةَ ﴾ أَى خُلِطَت به وَكُسِرت حِدَّتُهَا . والفَثْء : الكسر . يقال : فَتَأْتَه أَفْتَوُه فَثْأً .
- ﴿ فَتُر ﴾ ( ه ) في حديث أشراط الساعة « وتكون الأرض كَفَاتُور الفَضَّة » الفَاتُور : الْحِوَان . وقيل : هو طَسْت أوجام من فِضَّة أو ذَهَب .
  - \* ومنه « قيل لقُرُ\*ص الشمس : فاثُورُها » .
  - \* ومنه حديث على «كان بين يدّيه يومَ عِيد فَاتُورٌ عليه خُبْزُ السَّمْرَاء »: أَى خُوَان .

## ﴿ باب الفاء مع الجيم ﴾

- ﴿ فَجَا ﴾ \* فيه ذِكر « مَوْت الفَجْآة » في غير مَوضع . يقال : فَجِنَّه الأَمْرُ ، وفَجَأَه فُجاءةً بالضم والمد ، وفاجَأه مُفاجَأة إذا جاءه بَفْتَة من غير تَقَدُّم سَبب ، وقيَّده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مَدّ على الْمَرّة .
- ﴿ فَحِج ﴾ \* في حديث الحج « وكُلُّ فِجاًج مَكَّة مَنْحَر » الفِجاَج: جمع فَج ٍ ،وهو الطريق الواسع. وقد تكرر في الحديث واحِداً ومجموعاً .
  - \* ومنه الحديث « أنه قال لعُمَر : ماسَلَكُتَ فَجًّا إِلَّا سَلَكُ الشيطانُ فَجًّا غيره » .
    - وَفَجُّ الرَّوْحَاء سَلَـكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، عامَ الفتيح والحج.
- ( ه ) وفيه « أنه كان إذا بال تَفَاجَّ حتى تَأْوِى له » التَّفَاجُّ : الْمِالَغة في تفريج مابين الرجْلين، وهو من الفَجّ : الطريق .
  - [ ه ] ومنه حديث أمّ مُعْبَدَ « فَتَفاجَّت عليه ودَرَّت واجْتَرَّت » .

- وحديث عُبادة المازني « فَرَكِبت الفَحْلَ فَتَفاجَّ للبَوْل » .
- [ ه ] ومنه الحديث «حين سُئل عن بَني عامِر فقال : جملُ أَزْهَرُ مُتَفَاجٌ » أراد أنه تُغْصِب في ماء وشجَر ، فهو لا يزال يَبُول لكثرة أكله وشُر به .
- ( فجر ) ( ه ) فى حديث أبى بكر رضى الله عنه « لَأَنْ يُقَدَّمَ أَحدُ كَمَ فَتُضْرِبَ عُنُقه خيرٌ له من أَنْ يَخوض غَمراتِ ( ) الدنيا ، ياهادي الطَّريقِ جُرْتَ ، إِنَّمَا هو الفَجْرُ أو البَحْرُ » يقول : إن انْتَظُرتَ حَتَّى يُضِى ، لك الفَجْر أَبْصَرْتَ قَصْدك ، وإن خَبَطْتَ الظَّلْمَاء ورَ كِبْتِ الْمَشُواء هَجَما بِك على المَكْروه ، فضرَبَ الفَجْر والبَحْر مثلًا لِغَمرات الدنيا .

وَرُوى « البَجْر » بالجيم . وقد تقدّم في حرف الباء .

- \* ومنه الحديث « أُعَرِّسُ إِذَا أَفْجَرْتُ ، وأَرْتَكِل إِذَا أَسْفَرْتُ » أَى أَنْزِل لَلنَّوم والتَّمريس إِذَا قَرُ بْتَ مِن الفَحْرِ ، وأَرْتَكِل إِذَا أَضَاء .
- \* وفيه « إِنَّ التَّجارِ يُبُعْتُون يومَ القيامة فُجَّاراً إِلاَّ من اتَّـقَى الله » الفُجَّار : جمع فاجر ، وهــو المُنبَعِث فى اللهاصِى والحَارِم . وقد فَجَر يَفْجُر فُجُورا . وقد تقــدتم فى حرف التاء معنى تَسْمِيَتِهِم فُجَّارا .
- \* ومنه حديث ابن عباس «كانوا يرَوْن المُمْرَة في أشهر الحج مِن أَفْجر الفُجُور » أي من أعظم الذنوب.
  - \* ومنه الحديث « أَنَّ أَمَةً لآلِ رسول الله فَجَرتْ » أَى زَنَت .
- \* ومنه حديث أبى بكر « إِيَّاكُمْ والـكَذِبَ فإنه مع الفُجُور ، وهما فى النار » يُريد المَيْل عن الصِّدق وأعمال الخير .
- \* وحديث عمر « اسْتَحْمَله أعرابي وقال : إن ناقتي قد نَقْبِتُ ، فقال له : كذبتَ ولم يَحْمله ، فقال :

أَقْسَمَ بَاللهُ أَبُو حَفْسٍ عُمَرٌ مَامَسَهَا مِنْ نَقَبٍ ولا دَبَرْ فَضَمَ بِاللهُ أَبُو فَعَرْ فَاغْفِر له اللَّهُمُّ إِن كَانَ فَجَرْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في غمرات » وقد أسقطنا « في » حيث سقطت من ١ ، واللسان ، والهروى .

- أَى كَذَب ومال عن الصِّدْق.
- [ه] ومنه حديثه الآخر « أنَّ رجُلا استأذَنه في الجهاد فمنَعه لضَّعْف بَدَنه ، فقال له : إنْ أَطْلَقْتَني وإلَّا فَجَرْ تُكَ » أي عصَّيْتُك وخالَفَتُك ومَضَيْتُ إلى الغَرْ و .
- (ه) ومنه ماجاء في دعاء الوِتْر « وَنَخْلَعُ وَ نَتَرُكُ مَن يَفْجُرُ كُ » أَى يَعْصِيكُ وَ يُعْرَكُ أَن يَعْصِيكُ وَ يُعْرَكُ أَن يَعْصِيكُ وَ يُعْرَلُكُ مَن يَفْجُرُ لُكُ » أَى يَعْصِيكُ وَكُا لِفُك .
- \* ومنه حدِيث عاتكة (١) « يَالَفُجَرُ » هو مَعْدُولُ عَنْ فَاجِرُ لَامِبَالْغَـة ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فَ النِّدَاء غالبًا .
- (س) وفى حــديث ان الزبير « فَجَّرْتَ بَنَفْسك » أَى نَسَبْتُهَا إِلَى القَجُور ، كَمَا يَقَالَ : فَسَّقْتِه وَكُفَرَّتِه .
- (ه) وفيه «كنتُ يومَ الفِجاَرِ أَ نَبِّلِ على عُمومَتى » هو (٢) يوم حرب كانت بين قُريش ومَن معها من كِنسانة ، وبين قَيْس عَيْـلانَ في الجاهِلية . سُمّيت فجاراً لأنها كانت في الأشْهر الحُرُم .
- ﴿ فَجِفَج ﴾ (ه) في حديث عثمان « إن هذا الفَجْفَاجَ لا يَدْرِي أَيْنِ اللهُ عزَّ وجلَّ » هو المِهْذَار المِكْثَارُ من القول.
  - ويُرُوِّي « البَحْباَجِ » وهو بمعناه أو قريب منه .
- ﴿ فَجَا ﴾ [ ه ] في حديث الحج « كان يَسِير العَنَقَ ، فإذا وَجَدَ فَجُو ٓ ، فَاهَ ۗ » الفَجُو ٓ ، المَجُو ٓ ، المُحبُو ٓ ، المُحبُو َ ، المُحبِينُ المُحبُونُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُحْبُونُ المُحْبُونُ المُعْلَقِ المُحبِينُ المُحبِينُ المُحْبُونُ المُحْبُونُ المُحْبُونُ المُحْبُونُ المُحْبِينِ المُحْبُونُ المُحْبِونُ المُحْبُونُ المُعْبِونُ المُعْبُونُ المُحْبُونُ المُحْبُونُ المُعْبُونُ المُحْبُونُ المُحْبُونُ المُعْبُونُ الْمُعُونُ المُعْبُونُ المُعْبُونُ المُحْبُونُ المُعْبُونُ المُ
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « لا يُصَلِّينَ أحدكم وبينه وبين القِبْلة فَجْوَة » أَى لا يَبْقُدُ من قِبْلَته ولا سُثْرَتِه ، لئلا يَكُرُّ بين يديه أَحَدٌ . وقد تَكرر ذكرها في الحديث .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « عائشة » . (٣) فى الأصل : « هى » وأثبتنا مافى ١ . قال الهروى : « هى ثلاثة أفجرة كانت بين قريش ... الخ » وفى الصحاح : « أربعة أفجرة » .

### ﴿ باب الفاء مع الحاء ﴾

- ﴿ فَج ﴾ \* فيه « أنَّه بَال قائمًا فَفَحَّجَ رِجُليه » أَى فَرَّقَهما وبَاعد مابينهما . والفَحَج : تَبَاعُدُ مابين الفَخِذَين .
  - ( ه ) ومنه الحديث في صفة الدجّال « أنه أعْوَرُ أَفْحجُ » .
  - \* وحديث الذي يُخَرّب الكعبة «كأنّى به أَسُودُ أَفْحَجُ ، يَقْلَعها حَجَراً حَجراً ».
- ﴿ فَشَ ﴾ (هَ) فيه « إِن الله ُ يُبْغِض الفاحِشَ الْمُتَفَحِّش » الفاحِش : ذُو الفُحْش فى كلامه و فِعاَله . والمُتَفَحِّش : الذي يَتَــكَلَّفَ ذلك و يَتَعمَّده .

وقد تكرر ذِكْر « الفُحْش والفاحِشة والقَواحِش » فى الحديث. وهو كلّ مايَشْتل قُبْحه من الذنوب والمعاصى. وكثيرا ماترد الفاحِشة بمعنى الزّنا. وكلّ خَصْلة قبيحة فهى قاحِشة ، مون الأقوال والأفعال.

- [ ه ] ومنسه الحسديث « قال لعائشية : لا تَقُولِى ذلك فإن الله لا يُحبِّ الفُحْشُ ولا التَّه الله عُبِّ الفُحْشُ التَّه الحكلام التَّه الحَصْ النَّه عُنَى النَّه الله عُنَى النَّه الله عُنَى الله عَنَى النَّه الله عَنَى الزيادة والحَرْثُ .
- (ه) ومنه حديث بعضهم ، وقد سُئل عن دَم ِ البراغِيث فقال « إن لم يكن فاحشاً فسلا بأس » .
- ﴿ فَحَسَ ﴾ (س) في حديث زَواجه بزينب وَوَلِيَمَهَا « فُحِصَتَ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ » أَى حُفِرت . والأَفَاحِيص : جمع أُفْحُوص القَطَاة ، وهو موضعها الذي تَجْثُمُ فيه و تَبيض ، كأنها تَفْحَص عنه التراب : أَى تَكْشفه . والفَحْص : البَحْث والكَشْف .
- (س) ومنه الحديث « مَن بَنَى لله مسْجدا ولو كَمَفْحَص قَطاة » الْمَفْحَص : مَفْعَل ، من الفَحْص ، كالأُفْحوص ، وجمعه : مَفَاحِص .
- \* ومنه الحديث « أنه أَوْضَى أَمَرَاء جَيْش مُؤْتَة : وسَتجدونِ آخَرِين ، للشيطان في رُؤوسهم

مَفاحِص فافلِقُوها بالسَّيوف » أى إنَّ الشيطان قد اسْتَوْطَن رُؤوسهم فَجِعلها له مَفَاحَصَ ، كَا تَسْتَوْطن القَطَا مَفاحَصَما ، وهو من الاستعارات اللَّطيفة ؛ لأنَّ من كلامهم إذا وَصفوا إنسانا بشِدة النَّعَ والانهماك في الشَّر قالوا: قد فَرْخ الشيطانُ في رأسه وعَشَّشَ في قُلبه ، فذهب بهذا القول ذلك المذهب .

- [ ه ] ومنه حديث أبي بكر « وسَتَجِد قَوما فَحَصُوا عن أوْسَاط رُؤُوسهم الشَّعَر ، فاضرب مافَحَصُوا عنه بالسَّيف » .
- (س) ومنه حـــديث عمر « إنَّ الدَّجاجــة لتَفْحَصُ في الرَّماد » أي تَبْحَثــه وتتَمَرَّغ فيه .
  - \* وفي حديث قُسّ « ولا سَمِعْتُ له فَحْصا » أَى وَتْعَ قَدَم وصَوْتَ مَشْي .
- (ه) وفى حديث كعب « إنّ اللهَ بارَك فى الشَّام ، وخَصَّ بالتَّقْديس مِنْ فَحْصِ الأرْدُنّ إلى رَفَح »الأُرْدُنُ ت : النَّهُر المعروف تَحْتَ طَبَرِيَّة ، وفَحْصُه : مابُسِط منه وكُشِف من نواحيه ، ورَفَح: قَرْية معروفة هناك .
- (س) وفي حديث الشفاعة « فأنْطَلقُ حتى آتى الفَحْصَ » أى قُدَّام العَرْش، هكذا فُسّر في الحديث، ولعَلَّه من الفَحْص: البَسْط والـكَشْف.
- ( فَل ) ( ه ) فيه « أَنَّه دَخَـل على رجُل من الأنصار وفى ناحِية البيت فَحْلُ من تلك الفُحول ، فأمَر به فَـكُنِس ورُشُ فَصَلَى عليه » الفَحْل هاهنا : حَصِير مَعْمُول من سَعَف فُحَّال النَّخْل، وهو فَحْلُها وذَ كُرُها الذي تُلَقَّح منه ، فسمتى الحصير تُخلا تجازا .
- (ه) ومنه حديث عثمان « لا شُفْعَةَ في بِئْرُ ولا فَحْلُ » أَرَادُ بِهِ فَحْلَ النَّخْلَةُ ؛ لأَنْهِ لاَ يَنْقَسَمُ .

وقيل: لا يُقال له إلا فُحَّال، ويُجُمع الفَحْل على فُحول، والفُحَّال على فَحاحِيل. وإنَّما لم تَذْبُتُ () فيه الشَّفعة؛ لأن القَوم كانت لهم نَخِيل في حائط فَيَتَوَارثُونَهَا وَيَقْنَسِمونها،

<sup>(</sup>١) في ١ « لم كيثبت » .

ولهم فَحْل يُلْقِحُون منه تَخِيلَهم، فإذا باع أَحَدُهم نَصِيبَه المَّسُوم من ذلك الحائط بِحَقُوقه من الفُحَّال وغيره، فلا شُفْعَة الشُّركاء في الفُحَّال؛ لأنه لا تُمْكِن قِسْمَتُهُ (١).

- \* وفي حديث الرَّضَاع ذِكر «كَبن الفَحْلَ» وسَيَرِد في حرف اللام.
- (ه) وفى حديث ابن عمر «أنه بَعَث رجُلا يشترى له أُصحيَّة ، فقال: اشْتَرِه كَبْشًا فَحِيلا» الفَحِيل : النَّغِب فى ضِرَابه . واخْتار الفَحْلَ على الخصِيِّ والنَّعْجة طَلَبَ نُبْله وعِظَمه (٢) .

وقيل : الفَحِيل : الذي يُشْبِهِ الفُحُولة في عِظَم خَلْقه .

- \* وفيه « لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُ كُمُ امْرَأَته ضَرْبَ الفَحْلُ ؟ » . هكذا جاء في رواية ، يُريد فَحل الإبــل إذا عَـــلا نَاقَةً دُونه أو فَوْقــه في السكرَم والنَّجَــابة ، فإنهم يضربونه على ذلك ويَمْنعُونه عنه .
- (ه) وفى حديث ُعمر « لمــا قَدِم الشام تَفَحَّل له أَمَرَ اء الشام » أَى أُنَّهم تَلَقَّوْه مُتَبَدِّلينَ غير مُتَزَيِّنين ، مُتَقَشِّفِين ، مأخوذ من الفَحْل ضِد ّ الأَنْبَى ؛ لأن التَّزَيَّن والتَّصَنَّع فى الزِّى مرن شأن الإناث .
- \* وفيه ذكر « فِحُل » بكسر الفاء وسكون الحاء : مَوْضِع بالشَّام كانت به وقْمَة للمسلمين مع الروم . ومنه يومُ فِحُل .
  - \* وفيه ذكر « فَحْلَيْن » على التَّثْنية : مَوْضع فى جَبَل أُحُد .
- ﴿ فَم ﴾ (ه) فيه « اكْفِتُوا صِبْيانَكُم حتى تذهب فَحْمةُ العِشاء » هي إقبالُه وأوّل سَوادِه . يقال للظُّلْمة التي بين صَلاّتَ العِشاء : الفَحْمَة ، وللظُّلْمة التي بين العَتَمة والغَدَاة : العَسْعَسة .
  - \* وفى حديث عائشة مع زينب بنت جحش « فلم أَلْبَتْ أَن أَفْحَمْتُهَا » أَى أَسْـكَتُّهَا .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « وهذا مذهب أهل المدينة رضى الله عنهم » اه . وانظر اللسان . ففيه بسط لما أجمل المصنف فى هذه المسألة .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى واللسان : « وطلب نُبلَه وعظَمه » .

﴿ فَمَا ﴾ \* فيه « مَن أَكُل مِن فِحَا أَرضنا لَم يَضُرَّه ماؤها » الفِحا بالكسر والفتح : واحد الأَفْحاء: تَوا بِلُ القُدُور . وقد فَحَيْتُ القِدْر : أَى جَملتُ فيها التَّوا بِل ، كَالفُلْفُلُ والـكَمُّون ونحوها ، وقيل : هو البَصَل .

[ه] ومنه حديث معاوية « قال لقوم قَدِموا عليه : كُلُوا من فِحَا أَرْضِنا فقلَّمَا أَكُل قَوم من فِحَا أَرْضِ فَضَرَّهم ماؤها » .

# ﴿ باب الفاء مع الخاء ﴾

( فخخ ) ( ه ) في حديث صَلاة اللَّيل « أنه (١) نام حتى سُمِـع فَخِيخُه » أي غَطِيطُه .

[ ه ] وفي حديث على :

أَفْلَحَ من كَانَ له مِزَخَّه من يَزُخُها ثُمُ يَنام الْفَخَّـه وَ أَخَّه يَزُخُها ثُمُ يَنام الْفَخَّـه أَى يَنامَ نَوْمَةً يُسْمَع فَخِيخُه فيها .

\* وفى حديث بلال:

أَلَالَيْتَ شِعْرِي هَلِ أَبِيتَنَّ لَيْلَة بَفَخٍّ وحَوْلَى إِذْخِرْ وَجَلِيلُ

فَخُ : مَوضع عند مَكَّة . وقيل : وَادْ دُفِنَ به عبد الله بن عمر ، وهو أيضا ماء أقْطَمه النبي صلى الله عليه وسلم عُظَيْمَ بن الحارث المُحارِبيّ .

﴿ فَذَ ﴾ ﴿ مَا فَيه « لَمَّا نُزَلَت « وأَنْذِرْ عَشِيرِ تَكَ الأَقْرَ بِينِ » بَات يُفَخِّذ عَشيرَ تَه » أَى يُنَادِيهم فَخِذًا فَخِذًا ، وهُمُ أَقْرَب العَشِيرة إليه . وقد تـكرر ذكر « الفَخِذ » في الحديث .

وأوّل العَشِيرة الشَّعْب، ثم القَبِيلة ، ثم الفَصِيلة ، ثم العِمارة ، ثم البَّطْن ، ثم الفَخِذ . كذا قال الجوهرى .

﴿ فَحْرَ ﴾ (س) فيه ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدَ آدَمَ وَلَا فَخْرَ ﴾ الفَخْر : ادَّعَاهِ الْمِظُمَ والسَكَرْبُر والشَّرف : أَى لَا أَقُولُهُ تَبَجُّحًا ، ولكن شُكْراً للهِ وتَحَدَّثُنا بِنِمِهُ .

<sup>(</sup>١) الضمير يمود على ابن عباس كما يستفاد من عبارة الهروى .

(س) وفيه « أنه خَرَج يَتَبَّرز فأَتبَمَه عُمرُ بَإِدَاوَة وفَخَّارة » الفَخَّار : ضَرْب من الَخْزَف معروف تُهمُل منه الجرَار والكِيزَان وغَيرها .

﴿ فَمْ ﴾ (هـ) في صفته عليه الصلاة والسلام « كان فَخْمًا مُفَخَّما » أي عَظِيما مُعَظَّما في الصدور والعيُون ، ولم تكن خِلْقَته في جِسْمه الضَّخامة .

وقيل: الفَخَامَة في وجْهه: نُبْـلُه وامْتِلاؤه مَعَ الجَالِ والمهَابة.

# ﴿ باب الفاء مع الدال ﴾

﴿ فَدَحَ ﴾ ( هـ ) فيه « وَعَلَى المسلمين أَن لا يَتَرُ كُوا فِي الإِسلام مَفْدُوحا فِي فَدَاء أَو عَقْــل » المَفْدُوح : الذي فَدَحَه الدَّين : أَي أَثْقَــله . وقَدْ فَدَحَه يَفْدَحُه فَدْحًا فَهُو فَادِح .

\* ومنه حدیث ابن ذی یزن « لِکَشْفِكَ الکَرْبَ الذی فَدَحَنا » أَی أَثْقَلَنا.

﴿ فدد ﴾ (ه) فيه « إن الجفاء والقَسْوَةَ في الفَدَّادِين » الفَدَّادُون بالتشديد : الذين نَعْـلو أَصُو اتُّهم في حُرُ وثهم ومَواشِيهم ، واحِدُهم : فَدَّاد . يُقال : فَدَّ الرجُلُ يَفَدُّ فَدِيْداً إِذَا اشْتَدَّ صَوْته . وقيل : هم المُـكْثرون من الإبل .

وقيل: هم أَجَمَّالُون والبَقَّارُون والْجَمَّارُون والرُّعْيان.

وقيل : إنما هو « الفَدَادِين » نُحَفَّفًا ، واحِدها : فَدَّان ، مُشَدَّدٌ ، وهى البَقَر التي يُحْرَث بها ، وأهلُها أهلُ جَفاء وغِلْظَة .

\* ومنه الحديث « هَلك الفَدّادُون إلا مَن أعْطى فى نَجْدْتِها ورِسْلِهِا » أراد الكَثِيرى الإبل ، كان إذا مَلَك أحَدُهم للِثين من الإبل إلى الأَلْف قيـل له فَدَّادٌ. وهو فى مَعْنى النَسَب ، كَسَرّاج وعَوَّاج. وقد تـكرر فى الحديث.

[ه] ومن الأوّل حديث أبى هربرة « أنه رأى رجُايَن يُسْزِعان إلى الصَّلاة ، فقال : ماكَكُما تَفَدَّان فَديدَ الجَلَ! » بقال : فَدَّ الإنسانُ والجَلَ عَفِدُ إذا عَلا صَوْتُه ، أراد أنهما كانا يَعْدُوَان فَيُسْمَع لَعَدُّوهَا صَوْتُ .

- \* وفيه « إنّ الأرض تقول للميت : رُ بمسا مَشَيْتَ على ّ فَدَّاداً » قيل : أراد ذَا أَمَسل كَثِير وخُيلاء وسَثْني دائم .
- ﴿ فدر ﴾ (س) في حديث أمّ سَلمة ﴿ أَهْدِيَتْ لِي فِدْرَةٌ مِن لُخَمٍ ﴾ أي قطعة . والفِدْرة : القَطْعة من كل شيء ، وجَمْعُهَا : فِدَر .
- \* ومنه حدیث جَیْش آلخَبَط « فَکَنا نَقْتَطِع منه الفِدَر کالثَّور » وقد تـکرر فی الحدیث .
- ( ه ) وفي حديث مجاهد « قال : في الفادِر العظيم من الأرْوَى بَقَرَةٌ » الفادِر والفَدُورُ : الْمُسِنّ من الوُعُولُ ، وهو من فَدَرَ الفَحْلُ فُدُوراً إِذَا عَجْز عن الضِرَاب ، يعني في فِدْ يَتَه بَقَرَة .
- ﴿ فدع ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عمر « أنه مَضَى إلى خَيْبر ففَدَعَه أَهلُهَا » الفَدَع بالتحريك : زَيْغٌ بَيْن القَدَم وبين عَظْم السَاق ، وكذلك فى اليَدِ ، وهو أن تَزُول المَفاصل عن أماكنها . ورَجُلُ أَفْدَعُ بِيِّن الفَدَع .
- [ ه ] وفي صفة ذي السُّوَيَقْتَين الذي يَهْدم الكعبة : « كَأْنَى به أَفَيْدِ عَ أُصَيْلِعَ » أَفَيْدع : تصْغير أَفْدَع .
- ﴿ فَدَغَ ﴾ \* فيه « أنه دعا على عُتَيْبة بن أبى لهب فَضَفَمه الأَسَدُ ضَفْمَةً فَدَغَه » الفَدْغ الشَّدُ خو الشَّق اليسير ..
  - ( ه ) ومنه الحديث « إِذَا تَفَدَّعُ قُرَ بِشُ الرَّأْسَ » .
- (ه) ومنه الحديث فى الذَّابْح بالحجَر « إن لم يَفْدَغ ِ الْحَلْقُومَ فَكُلُ ۚ » لأنَّ الذَّابْح بالحجَرَ يَشْدَخ الجَلْد ، ورُبَّمَا لا يقطع الأوْداج فيكون كالمَوْقُوذ .
- \* ومنه حديث ان سيرين « سُئل عن الذَّ بيحة بالعود فقال : كُلُ مَا لَمْ يَفْدَغ » يُر يد ما قَتَلَ بحَدِّه فَكُلُه ، وما قَتَلَ بثِقِلَه فلا تَأْ كُلُه .
- ﴿ فدفد ﴾ (ه) فيه « فَلَجَأُوا إلى فَدْفَدٍ فأحاطوا بهم » الفَدْفَد : المُوضِع الذي فيه غِلَظ وارْتفاع .

- \* ومنه الحديث «كان إذا قَفَلَ من سَفَرٍ فَمرٌ بفَدُفَدٍ أَو نَشْزٍ كَبَّر ثلاثا ».
  - \* ومنه حديث قُسّ « وأَرْمُقُ فَدْفَدها » وَجَمْعُه : فَدَافِد .
- \* ومنه حديث ناجِية « عَدَلْتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخَذْتُ به فى طريقٍ لهَا فَدَافِدُ» أَى أَمَا كُنُ مُرْ تَفَعِة .
- ﴿ فَدَمَ ﴾ ( ه ) فيه ﴿ إِنَّكُم مَدْعُو وَن يُومَ القيامة مُفَدَّمةً أَفُواهُ كُمُ بِالفِدَامِ ﴾ الفِدام : ما يُشَدّ على فَمَ الإِبْرِيق والكُوز مِن خِرْقة لتَصْفِية الشَّراب الذي فيه : أَى أَنهم يُمُنَعُون الكلامَ بأَفُواهِهم حتى تَتَكَلَّم جُوارِحُهم ، فَشَبَّه ذلك بالفِدام .

وقيل: كان سُقاة الأعاجِم إذا سَقَوْا فَدَّمُوا أَفُواهَهم: أَى غَطُّوها.

- \* ومنه الحديث « يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامة عليهم الفدام » .
- \* ومنه حديث على « الحُمْمُ فِدامُ السَّفيه » أَى الحَلْم عنه يُغَطَّى فَاهُ ويُسْكِنتُهُ عن سَفَهُهِ .
- \* وفيه « أنه نَهِي عن الثَّوْب المُفْدَم » هو الثوب المُشبَع مُحْرَةً كأنه الذي لا يُقْدر على الزيادة عليه لِتَناهى مُحْرَته ، فهو كالمُتنَدِع من قَبُول الصِّبغ .
- \* ومنه حديث على « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ أقْرَأُ (١) وأنا راكِـع، وأَلْبَسَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ أَنْ أَقْرَأُ (١) وأنا راكِـع، وأَلْبَسَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَدَم » .
- (ه) وفى حديث عُرُّوة « أنه كَرِه المُفْدَمَ للمُحْرِم ولم يَر بالمُضَرَّج بَأْساً » المُضَرَّجُ : دون اللهُ دَم ، وبعدَه المُورَّد .
- \* ومنه حدیث أبی ذَر « إِن الله ضَرب النّصاری بِذُلّ مُفْدَم » أی شدید مُشْبَع ، قاسْتَعَاره مِن الذّوات المُعَاني .
- ﴿ فَدَا ﴾ \* قد تكرّ رذكر «الفيداء» في الحديث. الفيداء بالكسر والمدّ ، والفتح مع القَصْر: فَكَاكَ الأسِير. يقال: فَدَاه يَفْدِيه فِداء و فَدَّى ، وفاداه يُفَادِيه مُفاداةً إذا أَعْطَى فِداء وأَنْقَذَه ، وفَدّ اه بنَفْسِه وفداه إذا قال له: جُعِلْتُ فِداك. والفِدْية: الفِداء.

وقيل: الْمُفاداة: أن تَفْتَكَّ الأسِيرَ بأسِيرٍ مِثْله.

<sup>(</sup>١) في ١: « أَن أَقرأ القرآن » .

وفيه:

### 

إطْلاق هذا اللفظ مع الله تعالى تَعْمُول على الحجاز والاسْتِمارة ؛ لأنه إنما يُفَدَّى من المَكارِه مَن تَلْحَقُه ، تَلْحَقُه ، فيكون المرادُ بالفداء التعظيمَ والإكبار؛ لأن الإنسان لا يُفَدِّى إلا مَن يُعَظِّمه ، فيكون المرادُ بالفداء التعظيمَ والإكبار؛ لأن الإنسان لا يُفَدِّى إلا مَن يُعَظِّمه ، فيَبُذُلُ نفسه له .

ويُرُوي « فِدَالا » بالرفع على الابتِداء ، والنَّصْب على المصدر .

# ﴿ باب الفاء مع الذال ﴾

﴿ فَذَذَ ﴾ (س) فيه « هذه الآية الفاذَّة الجامِمَة » أَى الْمَنْمَرِ دَة فى مَعْناها . والفَذُ : الواحِد . وقَدْ فَذَ الرجُل عَن أصحابه إذا شَذَّ عنهم وبَقِيى فَرْ داً .

# ﴿ باب الفاء مع الراء ﴾

﴿ فَرَأَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال لأبي سفيان (١) : كُلُّ الصَّيْد في جَوْف الفَرَ إ » : الفرأ مَهْمُوْز مَقْصُور : حِمَار الوحْش ، وجَمْعه : فِرَ او (٢) . قال له ذلك يَتَأَلَّفُهُ على الإسلام ، يمنى أنت في الصَّيْد كونه .

وقيل: أراد إذا حَجَبْتُك قَنسِعَ كُلُّ مَحْجوب ورَضِى ، وذلك أنَّه كان حَجَبَه وأذِنَ لَفَيْره قَبْله. ﴿ فربر ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ فَرَبْر ﴾ وهي بكسر الفاء وفتحها: مدينة ببلادِ التَّرك معروفة، وإليها يُنسب محمد بن يوسف الفِرَبْرى ، رَاوية كتاب البخارى عنه .

﴿ فَرِثُ ﴾ ( ه ) في حديث أم كلثوم بنت على « قالت لأهْل السُُّوفة : أَنَذْرُون أَيُّ كَبِدٍ فَرَكْتُم لرسول الله ؟ » الفَرْث : تَفْتُيتُ السَّلِيد بالنَمِّ والأذى .

<sup>(</sup>١) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. انظر ص ٢٩٠ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) وأُفْرالا ، كما في القاموس.

﴿ فَرْجٍ ﴾ ( ه ) فيه « العَقْلُ على المسلمين عامّةً فلا يُــتُرَكُ في الإسلام مُفرَّج » قيل : هو القتيل يُوجَـــد بأرض فَلَاتٍ ، ولا يــكون قريباً من قَرْية ؛ فإنه يُودَى من بيت المــال ولا يُطَلّ دَمُه .

وقيل : هو الرجل يكون في القَوْم من غَيرهم فَيَكُزُ مُهم أِن يَعقلوا عنه .

وقيل: هو أن يُسْلم الرجُل ولا يُو الى أحَدًا حتى إذا جَنَى جِنايةً كانت جِنَايَتُه على بيت المــال لأنه لاعاقلَةَ له .

والْمُفْرَج : الذي لا عَشِيرة له . وقيل : هُو الْمُثْقَلَ بِحَقِّ دِيَةَ أُو فِدَاء أُو غُرْم . ويُروى بالحاء المهملة ، وسيجيء .

( ه ) وفيه « أنه صلَّى وعليه فَرُّوجٌ من حَرِير » وهو الْقَباء الذي فيه شَقٌّ من خَلْفه .

\* وفى حديث صلاة الجمعة « ولا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشيطان » جمْع فُرْجَة ، وهى الخَلَل الذى يكون بين المُصَلِّين فى الصُّفوف ، فأضافها إلى الشَّيْطان تَفْظِيعا لِشَانِها ، وَحَمْلاً على الاحتراز منها .

وفى رواية « فُرَج الشَّيطان » جمع فُرْجَة ، كَظُلْمة وظُــلَم .

- (س) وفى حــديث عمر « قَــدِم رجُــل من بعض الفُروج » يعنى التُّغــور ، واحدها: فَرْج.
- ( ه ) وفي عهد الحجّاج « اسْتَهْمَالْتُك على الفَرْ جَيْن والمِصْرَيْن » فالفَرْ جَان : خُرَ اسان وسِجِسْتان ، والمِصْرَ ان : البَصْرة والكوفة .
- (س) وفى حديث أبى جمفر الأنصارى « فَملاَّتُ ماَ بَيْن ُفُرُوجِي » جَمْع فَرْجٍ ، وهو ما بين الرِّ جُلين . يقال للفَرَس: ملاً فرجه و ُفرُوجِه إذا عداً وأسْرع ، وبه سُمِّى فَرَّج المرأة والرَّجُل لأَنْهِما بَيْن الرِّ جُلين .
- (س) ومنه حدیث الزبیر « أنه کان أُجْلَعَ فَرِجًا » الفَرِج : الذی یَبْدُو فَرْجُه إِذا جَلس وِیَنْکَرَشِف ، وقد فَرج فَرْجا ، فهو فَرج ﴿ .

(س) وفي حديث عَقِيل « أَدْرِكُوا القَوْمَ على فَرْجَبِهم » أَى على هَزِيمَهُم ، ويرُوى بالقاف والحاء.

﴿ فَرَحَ ﴾ ﴿ فَرَحَ ﴾ ﴿ هُ فَيه ﴿ وَلَا 'يُثَرَكَ فِي الْإِسلامِ مُفْرَحُ ﴾ ﴿ وَلَدَى أَنْقَـله اللَّ يْن والغُرْمِ . وقــد أَفْرَحَه 'يَفْرِحُه إِذَا أَنْقَـله . وأَفْرَحَه إِذَا غَمَّة . وحقيقتُه : أَزَلْتُ عنه الفَرَح ؟ كَأَشْكَيْتُهُ إِذَا أَزَلْتَ وَلَا تُقَدِّم . شَكُواه . وَيُرْوَى بِالجَمِيمِ وقد تقدّم . شَكُواه . ويُرْوَى بالجَمِيم وقد تقدّم .

(س) وفى حديث عبدالله بنجعفر « ذَ كَرَتْ أَمَّنَا 'يَتْمَنَا وَجَعَلَت تَفْرَحُ له »قال أبوموسى: هكذا وجَدْته بالحاء المهملة ، وقد أضْرَب الطَّبرانيُّ عن هذه السكلمة فتركها من الحديث ، فإن كان بالحاء فهو من أفْرَحَه إذا غَمَّة وأزال عنه الفَرَح ، وأفْرَحه الدَّينُ إذا أثقَله ، وإن كانت بالجيم فهو من المُفْرَج الذي لا عَشيرة له ، فكا نها أرادت أن أباهُم تُوُفِّى ولا عَشيرة لم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أتخافين العَيْلة وأنا وَلِيهُم ؟ »

\* وفى حــديث التَّوبة « كَلُهُ أَشــدُ وَرَحاً بِتَوْبةِ عَبــده » الفَرَح هاهنــا وفى أمثــاله كناية عن الرِّضى وسُرْعــة القَبول ، وحُسْن الجزاء ، لِتَعَدُّر ِ إطْلاق ظاهر الفَرح على اللهُ تعالى .

﴿ فَرِح ﴾ (س) فيه «أنه مَهى عن بَيْع الفُرُوخ بالمَكيل من الطعام » الفُرُوخ من السُّنْبُل: ما اسْتَبان عاقبَتُهُ وانعَقَد حَبُّه .

وقيل : أَفْرَ خَ الزَّرْعُ إِذَا تَهَيَّـاً للانْشِقَاقِ ، وهو مِثْلُ نَهْيه عن الْمُعَاضَرة والْمُحاقلة .

(س) وفي حــديث على « أتاه تَوم فاسْتأمَرُ وه في قَتْل عَمَان فَهَاهم ، وقال : إن تَفْعلوا فَبَيْضاً فَلْتُفْرِخُنَّه » أراد إن تَقْتُـلوه تُهييجُوا فَتْنَةً بتولَّدمنها شرَّ كثير ، كا قال بعضهم :

أرَى فِنْنَةً هَاجَتْ وَبَاضَتْ وَفَرَّخَتْ ﴿ وَلَوْ تُرِكَتْ طَارَتْ إِلَيْهَافُرِ اخْهَا

وَنَصَّبَ ﴿ بَيْضًا ﴾ بفعل مُضْمَرَ دَلَّ الفعل المذكور عليه ، تقديره : فَلْتُفْرِ خُنَّ بَيْضًا فَلْتُفِر خُنَّ بَدُون هذا كَا تقول : زيداً ضربت ، أى ضَربت زيدا ضَربت ، فحذف الأوّل وإلاَّ فلا وجه لصحَّته بدون هذا التَّقدير ؛ لأن الفاء الثانية لا بُدّ لهامن معطوف عليه ، ولا تكون لجواب الشَّرط لكون الأولى لذلك.

ويقال : أَفْرَ خَتِ البَيْضَة إذا خَلَتْ من الفَرْخ، وأَفْرَ خَتُها أَتُها .

\* ومنه حديث عمر « يا أهـلَ الشـام تَجَهَزُوا لأهْلِ العِراق ، فإنَّ الشيطانَ قد باض فيهم وفَرَّخ » أى اتخَذَهُم مَقَرًا ومَسْكناً لا يُفارِقُهُم ، كما يُلازم الطائر موضع بَيْضِه وأفْرَ اخِه .

(ه) وفى حديث معاوية «كتب إلى ابن زياد : أَفْرِخُ رُوعَكُ (١) قد ولَّيْنَاكُ الـكوفة » وكان يَخاف أن يُولِّيَهَا غيره

وأصل الإفراخ: الانكشاف. وأفرخ فؤادُ الرَّجُل إذا خَرج رَوْعُه وانكشفَ عنه الفزَع، كَا تُفُرِ خ البَّيضة إذا انفكَقَتْ عن الفرَّخ فَخَرج منها، وهو مَثَل قديم للعَرب. يقولون: أفرِخ رُوعَك ، وليُفْرِخ رُوعُك : أى لِيَذْهَب فَزَعُك وَخَوْفُك ، فإنَّ الأَمْر ليس على ما تُحاذِر.

\* وفى حديث أبى هريرة « يا بنى فَرُّوخ » قال الليث : بَلَغَنَا أَنَّ فَرُّوخ كَانَ مِن ولد إبراهيم عليه السلام بعد إسحاق وإسماعيل ، فَكَثَرُ نَسْلُهُ و كَمَا عَدَدُه فَولد العجَم الذين فى وسَط البلاد ، هكذا حكاه الأزهرى عنه .

﴿ فرد ﴾ (هـ) فيه « سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ » وفيرواية « طُوبِي لْلُمُفَرِّدِينَ » قيل: وما الْمُفَرِّدُونَ ؟ قال: الذين أُهْبِرُوا<sup>(٢)</sup> في ذِكْرَ الله تعالى » يقال: فَرَدَ بِرأَيه وأَفْرَد وفَرَّد واسْتَهْرَد بمعنى انْفَرَدَ به .

وقيل: فَرَّد الرجل إذا تَفَقَّهُ واغْتَرَل الناس، وخَلا بُمراعَاهُ الأَمْرِ والنَّهُي.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ۱، واللسان « رَوْعَكَ » بفتحالراء . وأثبتناه بضمها من الهروى ، والقساموس ( روع ) غير أن رواية الهروى « أَفْرَخ رُوعُك » ورواية القاموس : « لِيُفْرِخُ رُوعُك » .

قال الهروى: «وكان أبو الهيثم يقول: أفْرَخ رُوعُه . بضم الراء . والرُّوع : موضع الرَّوع » . وقال صاحب القاموس : « والرَّوع : الفَزَع ، والفَزَع ُ لا يخرج من الفَزَع ، إنمـا يخرج من موضع الفزع ، وهو الرُّوع ، بالضم » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل واللسان : اهتَزُّوا » وهو خطأ صوابه من ١ ، ومما يأتى فى مادة « هتر » . ( ٤ - ـ النهاية ـ ٣ )

وقيل : هم اَلهُو ْمَى الذين هَلَكَ أَقْرَابُهُم من الناس وَ بَقُوا يَذْ كُرُونِ الله .

\* وفى حديث اُلحدَيْدِية «لأُقَاتِلنَّهُم حتى تَنَفْرِ دَ سَا لِفَتِي» أَى حتى أَمُوت. السَّا لِفة: صَفْحَة العُنْق، وكَنَى بانْفرادها عن الموت؛ لأنها لا تَنْفرد عمَّا يليها إِلاَّ به.

[ ه ] وفيه « لا تُعَدُّ (') فارِدَتُكم » يعنى الزَّائدة على الفَريضَة ، أَى لا تَضَمُّ إلى غيرها فَتُعَدَّ مَعهَا وتُحُسَب.

[ ه ] وفیه : جاء رجُل یشکو رَجُلاً من الأنصار شجَّه فقال : یاخَیْرَ مَنْ یَمْشِی بِنَعْلِ فَرْ دِ أُوْهَبَــهُ (۲) لَمَدَّ وَنَهْدِ لا نُسْبِیَنَّ سَلَبی وجـلْدِی

أراد النَّمْل التي هي طَاقَ واحِد ، ولم تُخْصَف طَاقاً على طَاقٍ ولم تُطَارَق ، وهم يُمْدُحُون بِرِقَةَ النِّمَال ، وإنَّمَا يَلْبَسَهَا مُلُو كهم وسَاداتُهم .

أراد: ياخيرَ الأكابر مِنَ العَرب ، لأنَّ لبْس النِّمال لهم دون العجَم .

\* وفي حديث أبن بكر « فمنكم الْمَزْدَ لِفُ صاحِب العِماَمة الفَرْدَة » إنما قيل له ذلك ؛ لأنه كان إذا ركب لم يَعْتَمَ مَعَه غَيْرُه إِجْلالًا له .

\* وفيه ذِكر « فَرْدَة » بفتح الفاء وسكون الراء : جَبَل فى دِيارِطَى ۗ \_ س له : فَرْدَة الشَّمُوس ، وما ي كجر م فى دِيارِطَى ۗ أيضا ، له ذكر فى حديث زيد الخيل ، وفى سَرِيَّة زيد ابن حارثة .

<sup>(</sup>١) في ١ : « لا تَعُدُّوا فاردتَكم » .

<sup>(</sup>٢) قال فى الفائق ٢/٢٦٤ : « أُو ْهَبَهُ : إما أن يكون بدلا من المنادى ، أو منــادى ثانيا حُذ ف حَر ْفَهُ » .

وستأتى للسان فيهرواية أخرى في مادة (نهد): «وَهَبَهُ » وستأتى عندنا « وهِبَةٍ » وسنحررها في مكانها ، في مادة (نهد).

#### \* وفى قصيد كعب:

« تَرْمَى الفُيُوبَ بِعَيْنَىٰ مُفْرَدِ لَمِ قِي \*

الْمُفْرَدُ : ثَوْرَ الوحْش ، شَبَّه به النَّاقة .

﴿ فردوس ﴾ (ه) قد تكرر فيه ذكر «الفِرْدَوْس » وهو البُسْتان الذي فيه الـكُرْم والبُسْتان الذي فيه الـكُرْم والمُعادِ ، والجُمع : فَرَادِيس ، ومنه جَنَّة الفِردوس .

﴿ فُورَ ﴾ (س) فيه «أنه قال لِعَدِى بن حاتم : ما يُفِرُ كَ إِلاَّ أَن يقال لا إِله إِلا الله ﴾ أَفْرَرْتُهُ أَوْرَاهُ : فَعَلْتُ به ما يَفِرُ منه ويَهَرُب : أَى ما يَحْدِلكَ على الفِرَ ار إِلاَّ التَّوحيد .

وكثير من الْمُحدِّثين يقولونه بفتح الياء وضم الفاء ، والصحيح الأوّل.

#### \* ومنه حديث عاتكة :

أَفَرَ صِياحُ القومَعَزْمَ قَلُوبِهِمْ فَهُنَ هَوَا يَو الْحَلُومُ عَوَ آزِبُ أَى حَمَلَهَا عَلِي الفِرَارِ ، وجَمَلُها خاليَةً بَعِيدةً غائبةَ الْعُقُولِ .

[ه] ومنه حدیث الهجرة «قال سُرَاقة: هَذَانَ فَرُ قُرَیش، أَلَا أُرُدُّ عَلَیْ قُریش فَرَّها» یقال: فَرَّ یَفِر فَرَّا فَهُو فَارُ إِذَا هَرَب. والفَر نَ مصدر و صَصع الفاعل، و یقع علی الواحد والاثنین والجمیع. یقال: رجل فَر ، ور جُلان فر ، ورجال فر . أراد به النبی وأبا بكر لمَّا خرجا مُهاجِربن. یعنی هذان الفَرَّان.

- (ه) وفى صفته عليه الصلاة والسلام « و يَفْتَرُّ عن مِثْلَ حَبِّ الفَمَامِ » أَى يَتَبَسَّمِ و يَكْشِرُ حَى تَبِدُو أَسنانه من غير قَهْقَهة ، وهو من فَرَرْتُ الدَّابة أَفُرُها فرَّا إِذَا كَشَفْتَ شَفَتُهَا لَتَعْرِفَ سَهَّهَا. وافْتَرَّ يَفْتَرُ : افْتَعَلَ منه ، وأراد بحَبِّ الفَمام البَرَدَ .
  - \* ومنه حدیث ابن عمر « أراد أن يَشْتَرَى ۖ بَدَنَةَ فقال : فُرَّهَا » .
- ( ه ) وحديث عمر « قال لابن عباس : كان يَبْلغُنى عنك أشياء كَرِهْت أن أفُرَّكُ عنها » . أى أكْشِفك .
  - (س) ومنه خطبة الحجاج « لقد فُرِرْتُ عن ذَكاء وتجْرَبَة » .

- ﴿ فَرِزَ ﴾ ( ه ) فيه ﴿ مَنِ أَخَــذَ شَفْعًا فَهُو لَه ، ومَن أَخَذَ فِرْزَاً فَهُو لَه ﴾ الفِرْوْز : الفَرَّد، أنكره الأزهرى . والفِرْوْز: النَّصِيب المَفْرُوز . وقد فَرَزْتُ الشيء وأَفْرَزْتُهُ إِذَا قَسَمْنَه .
- ﴿ فَرَسَ ﴾ (س) فيه « اتَّقُوا فِرَاسَة المؤمن فإنه يَنْظر بنور الله ﴾ يقال بمْعَنَيَيْن ، أحَدُها : مادَلَّ ظاهر هذا الحديث عليه ، وهو مايُو قِعُه الله تعالى فى قلُوب أوليائه ، فيَعْلَمُون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظَّنَّ والحَدْس، والثانى: نَوع يُتَعَلَّم بالدلائل والتِجارب والخُلق والأخلاق ، فتَعْرف به أحوال الناس ، وللنَّاس فيه تَصانيف قديمة وحَديثة .
  - \* ومنه الحديث « أَفْرَسُ الناسِ ثلاثةُ ۗ » كَذا وَكَذا وَكَذا : أَى أَصْدَقُهُم فِرَاسَةً .
- (ه) ومنه «أنه عَرض يَوْماً الخَيْل وعنده عُيَيْنَة بن حصْن فقال له: أنا أعْلَم بالخَيْل مِنك ، فقال : وأَنا أَفْرَسُ بالرّجال مِنك » أى أَبْصَرُ وأَعْرَف . ورجُل فارس بالأَمْر: أَى عالِم به بَصير .
- ( ه ) وفيه « عَلِّمُوا أُولادَ كُم الْعَوْمُ والْفَرَاسَةِ » الفَرَاسَة بالفتح : رُكُوبِ الْخَيْلُ ورَكُضُهَا ، من الفُرُوسيَّة .
- (ه) وفى حديث عمر «أنه كره الفَرْسَ فى الذبائح » وفى رواية « نَهى عن الفُرْسِ فى الذَّبيعة » هو كَسْر رَقَبتها قبل أن تَبْرُد .
- \* ومنه حديثه الآخر « أمَر مُنَادِيَه فَنَادَى أَلَّا تَنْخَعُوا وَلَا تَقْرِسُوا » وبه سُمِّيت قَريسة الأُسَد ويُروَى عن عمر بن عبد العزيز مِثْله .
- (ه) ومنه حديث يأجوج ومأجوج « يُرْسل الله عليهم النَّغَفَ فيُصْبِحون فَرْسَى » أَى قَتْسَلَى ، الواحِد : فَرِيس ، من فَرس الذِّئبُ الشَّاة وافْـتَرَسَها إذا قَتَلها .
- (س) وفى حديث قَيْلة « ومعها ابْنة لها أُخَذَنْها ( الفَر ْسَة » أَى رَبِح الخَدَب فَيَصِير صَاحِبُهَا أَخُدَنُ والفَرْ سَة أَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ
- ( ه ) وفي حديث الضَّحَّاك « في رجُل آلي من امْرَأْته ثَم طلَّقَهَا ، فقال : هَا كَفَرَسَيْ رِهَان،

<sup>(</sup>١) في اللسان : « أَحْدَ بها » .

أَيْمُهُمَا سَبَقَ أُخِدَ به » أَى إِن العِدّة وهي ثَلاثة أَطْهـار أَو ثلاث حِيَض إِن انْقَضَت قبل انْقضاء وقت إِيلائِه ، وهُو أربعة أشهر فقد باكت المرأة منه بتلك التَّطْليقة ، ولا شيء عليه من الإيلاء ؛ لأن [ الأربعة ] (١) الأشهر تَنْقَضي وليْسَت له بزوجَة ، و إِن مَضَت [الأربعة ] (١) الأشهر وهي العِدّة بانت منه بالإيلاء مـع تلاك التَّطْليقة ، فكانت اثْنَتَين ، فَجعلَهما كَفَرَسَي رِهانِ يَتَسابَقان إلى غاية .

\* وفيه « كنت شاكِياً بفارس ، فَكُنْت أَصَلَّى قاعِدا فَسَأَلَت عَن ذلك عائشة » يزيد بلادَ فارس .

ورَواه بعضهم بالنون والقاف جَمْع نِقْرِس ، وهو الألم المعروف في الأقدام . والأوّل الصحيح .

﴿ فَرَسَحَ ﴾ (هـ) فى حديث حُذَيفة « ما َيئنكم وبَـيْن أَن يُصَبَّ عليكم الشَّرُّ فَر اسِـخَ اللَّمْوُتُ رَجُل » يَمْنى عُمر بن الخطاب . كُلُّ شىء دائم كَثير لا يَنقُطِـع : فَرْسَخ ، وفَرَ اسخ اللَّيْل والنَّهار : سَاعاتُهما وأوقاتُهما . والفَرْسَخ من المسافَة المعْلومَة من الأرض مأخُوذ منه .

﴿ فرسك ﴾ (س) في حديث عمر « كَتَب إليه سُفيان بن عبد الله الثَّقَفَى ، وكان عامِلاً له على الطَّائف : إن قِبَلَنا حِيطاًنا فيها من الفرْسِك ما هو أَكْثَرُ عَلَّةً من السَّكرُم » الفرسِك : الخوْخ .

وقيل : هو مِثْل الخَوْح من العِضَاه ، وهو أُجْرَ دَ أَمْلَسُ ، أَحْمَرُ وَأَصْفَرَ ، وطَعْمُهُ كَطَعْمُ الخَوْخ. ويقال له الفر°سِق أيضا .

﴿ فَرَسَنَ ﴾ (س) فيه « لا يَحَقِّرَنَ من المعروف شيئًا ولو فِرْسِن شاة » الفرْسن : عَظْمْ قَلَيْلُ اللَّحْم ، وهو خُفُّ البَعير ،كالحَافر للدّابة ، وقد يُسْتَعار للشاة فيقال فِرْسِن شاة ، والذي للشَّاة هو الظِّلْف . والنون زائدة ، وقيل أصلية .

﴿ فَرَشَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى عن افْـتِراش السَّبُع في الصلاة » هو أن يَبْشُط ذِراعَيْه في

<sup>(</sup>۱) من الهروى ، واللسان .

السُّجود ولا يَرْفَعُهُما عن الأرض ، كما يَبْسُط الكائب والذِّئب ذِراعَيْه . والافتراش : افتعال ، من الفَرْش والفِراش .

- (ه) ومنه الحديث «الولدُللفراش وللْماهِر الحَجَر»أَى لمالك الفِراش، وهو الزَّوْج والمَوْلى. والمرأة تُسمَّى فِراشاً لأن الرجُل يَفْتَرشُها.
- (ه) ومنه حديث ابن عبد العزيز « إلا أن يكون مالاً مُفْتَرَ شا » أى مَفْصوبا قد انبَسَطت فيه الأيدى بغير حَقّ ، من قولهم : افْتَرش عِرْضَ فلان إذا اسْتَبَاحَه بالوقيعة فيه . وحَقيقَتُهُ جَعَله لنَفْسِه فِراشاً يَطَوَّهُ .
- ( ه ) وفي حديث طَهِفة « لَـكُم العارِض والفَرِيش » هي النَّاقة الحديثة الوَضْع كَالنَّفَسَاء من النَّاساء .

وقيل: الفَرِيش من النَّبات: ماانْبَسط على وجه الأرض ولم يَقُمُ على ساقٍ. ويقال: فَرَسُ ۚ فَرَ يش إِذَا حَمَل عليها صاحبُها بعد النَّتَاج بَسَبْع (١).

- ( ه ) ومنه حديث خُزَيمـــة « وتركتِ الفَرِيشَ مُسْتَحْلِكًا » أَى شَدِيد السَّوادِ من الاحْتراق .
- ( ه ) وفيه « فجاءت الْحَمَّرَةُ فَجَعَلَت تُفَرِّش » هو أن تَفَرْش جَناحَيْها وتَقُرُب من الأَرض وتُرَفَوِف.
- (س) وفي حديث أُذَيْنة « في الظُّفْر فَرْشُ مِن الإبلِ » الفَرْش: صِغار الإبل. وقيل: هو من الإبل والبَقَر والفَنَمَ ما لا يَصْلح إلاَّ للذَّبح.
- \* وفيه ذكر « فَرْش » بفتح الفاء وسكون الراء : وادٍ سَلَسَكه النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر .
- \* وفيه « فتَتَقَادَع بهم جَنبَتَا (٢٠ الصِّر اط تَقَادُعَ الفَرَاش في النَّار » هو بالفتح: الطَّير الذي أيلُقي نَفْسه في ضوء السِّر اج ، واحِدَتُها: فَر اشَة .

<sup>(</sup>١) في الهروى: «لتسم». (٢) في أواللسان: «جنبة» والمثبت في الأصل، وسيأتي في (قدع).

- \* ومنه الحديث « جَعَل الفَراش وهذه الدَّوابّ تَقَعَ فيها » وقد تكرر في الحديث.
- \* وفى حديث على « ضَرْبُ يَطِير منه فَرَ اشُ الهَام ِ » الفَر اش : عِظاَمُ وقاق تَلِي قَيَّمُفَ الرأس. وكل عَظْم رَقيق : فَرَاشَة . ومنه فَراشة القُفْل .
- \* ومنه حديث مالك « في المنقّلة التي تطير فَرَ اشُها خمسة عشر » الْمَنَقّلة من الشِّجاج : التي تُنَقّلُ العِظاَم .
- ﴿ فرشح ﴾ (س[ه]) في حديث ابن عر «كان لا يُفَرَّ شِيح رِجْلَيه في الصلاة » الفَرْ شَحَة : أَن يُفَرِّج بين رجْليه ويُبَاعِد بينهما في القيام ، وهو التَّفَحُّج .

﴿ فرص ﴾ (ه) في حديث الحيض « خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَة فَتَطَهَّرِي بَهَا » وفي رواية «خُذِي فِرْصَة مَن صُوف أو قُطْن أو خِرْقة . يقال : «خُذِي فِرْصَة من مِسْك » الفِرْصَة بكسر الفاء : قَطْعة من صُوف أو قُطْن أو خِرْقة . يقال : فَرَصْتُ الشيء إذا قطَعْتَه . والمُمسَّكَة : المُطَيَّبة بالسِنْك . مُيتَبَع بها أثر الدَّم فيَحْصُل منه الطِّيب والتَّنْشيف .

وقوله « مِن مِسْك » ظاهِر ُه أنَّ الفِر ْصة منه ، وعليه المذْهب وقولُ الفقهاء .

وحَـكَى أَبُو دَاوِد فَى رَوَايَة عَن بَعْضَهُم ﴿ قَرْضَةَ ﴾ بَالقَافَ : أَى شَيْئًا يَسِيرًا مِثْلُ القَرْصَة بطرف الأصبعين .

وحكى بعضهم عن ابن قُتَيْبة « قرضَة » بالقاف والضاد المعجمة : أَى قِطْعَة ، مَن القَرْض : القَطْع .

(ه) وفيه «إنِّى لأكره أن أرَى الرجُل ثائراً فَر يصُ (١) رَقَبَته . قائما على مُر يَّته (٢) يَضْرِبُها » الفَريصة : اللَّحْمَة التي بين جَنْب الدَّابة وكَتِفها لا تزال تُرْعَد . وأراد بهـا ها هنا عَصَب الرَّقبة وعُرُوقها ، لأنها هي التي تَثُور عند الغَصَب .

وقيل: أراد شَعَرَ الفَريصة ، كما يقال: ثائر الرأس، أي ثائر شمَر الرَّأس.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فرائص » والمثبت من ١، واللسان، والهروى، والفائق ٢٥٧/٠.

<sup>(</sup>٢) قال الزنحشرى : « تصغير المرأة ، استضعاف لهـا واستصفار ، لِيُرِى أن الباطش بمثلها فى ضعفها لئيم » الفائق ٢٨/٢ .

وَجَمْع الفَريصة : فَريص ، وفَرائص ، فاستعارها للرّقَبة وإن لم يكن لها فرائص ؛ لأن الغَضَبُ يُثير عُروقها .

\* ومنه الحديث « فَجِيءَ بهما تُرْعَد فَوا نِصُهما » أَى تَرْجُف من الْحُوْف .

(س) وفيه « رَفع الله اَلحرجَ إِلَّا مَن افْـتَرَص مُسْلُما ظُــلُماً » هَكَذَا رُوى بالفاء والصــاد المهملة ، من الفَرْض : القَطْع ، أو من الفُرْضَة . النَّهْزة . يقال افْـتَرَصها : أى انْـتَهْزَها ، أراد: إِلَّا مَن تَمــكَنْ من عِرْض مُسْلُم ظلماً بالغِيبة والوقيعة .

( ه ) وفى حديث قَيْلة « ومَعها ابْنَة لها أَخَذَتُها الفَرْصَة » أى ريحُ الَحدَب. ويقال بالسين وقد تقدّمت.

﴿ فَرَضَ ﴾ ﴿ فَى حديث الزكاة ﴿ هذه فَرِيضة الصَّدَقة التي فَرَضَها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ﴾ أى أو جبها عليهم بأمر الله تعالى . وأصل الفرض : القطع .وقد فَرضه يَفْرِضه فَرْضَا ، وافْ تَرضَه افْ بَراضا . وهو والواجب سِيَّان عند الشافعي ، والفَرْض آكد من الواجب عند أبي حنيفة . وقيل : الفَرْض هاهنا عمْني التَّقدير : أي قدَّر صَدَقة كلّ شيء وَبيَّنه عن أمر الله تعالى .

\* وفى حديث حُنين « فإن له علينا ست أفَرائض » الفَرائض : جَمْع فَريضَة ؛ وهو البَعْـير المَّاخُوذُ فى الزكاة ، مُمَّى فَريضة ؛ لأنه فَرْض واجِب على ربّ المال ، ثم اتَسْمِ فيه حتى سُمِّى البَعير فَريضةً فى غَيْر الزكاة .

\* ومنه الحديث « مَن مَنَع فَر يضَةً من فرائض الله » .

\* والحديث الآخر « في الفَرِيضة تَجَيِب عليه ولا تُوجَد عنده » يُمنى السّنّ الْمَيّن للإخْرَاجِ في الزكاة .

وقيل : هو عامٌ في كل فَرْض مَشْروع من فَرائض الله تعالى . وقد تـكرر في الحديث .

( ه ) وفى حديث طَهِفة « لـ كم فى الوَظِيفَة الفَريضة ُ »أَى اكْهرِمة الْمُسنة ، يَعْنى هـى لـ كم لا تؤخّذ منكم في الزكاة .

وَيُرُوكَىٰ « عليكم في الوَظِيفَة الفَرِيضَةُ » أَى في كُل نِصَابٍ مَافُرِض فيه .

- (م) ومنه الحديث الآخر « لكم الفارضُ والفَريض » الفَريض والفارض : المُسِنّ من الإبل.
- (س) وفي حديث ابن عمر « العِلم ثلاثة ، منها فَرِيضة عادِلة » يُريد الْعَدل في القِسْمة بِحَيث تُكُون على السِّهام والأنْصِباء المذكورة في الكِتاب والشُنَّة .

وقيل: أراد أنها تكون مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب والسُّنَّة ، وإن لم يَرِد بها نَصُّ فيهما ، فتكون مُعادِلةً للنَّصِّ .

وقيل: الفَريضَة العادِلة: مَا اتَّفَّقَ عَلَيْهِ المُسْلُمُونَ.

- \* وفى حديث عَدِى " ﴿ أَتَيْتُ عُمْرِ بِنِ الخطابِ فِي أَنَاسٍ مِن قُومِي ، فَجَمَل يَفْرِض للرجُل مِن طَيّ فِي أَلْفَيْنِ وِيمُرِض عَنى » أَى يَقْطِع ويُوجِب لَكُلَّ رَجُهِل مَهُم فِي الْعَطَاء أَلْفَيْنِ مِن الْمَالُ .
- \* وفى حديث عر « اتَّخَذ عامَ الجدُّب قِدْ حاً فيه فَرْضَ» الفَرْضُ: الحَرْثُق الشيء والقَطْع. والقَطْع. والقَدْح : السَّهم قبل أن يُعْمَل فيه الرِّيش والنَّصْل.
- (س) وفي صفة مريم عليها السلام « لم يَفْتَرِضُها وَلَدٌ » أَى لم يُؤثِّر فيها ولم يَحُزُّها ، يعنى قَبْل السِيح عليه السلام .
- \* وَفَ حَدَيْثُ ابْنَ عَمَرَ ﴿ أَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ اسْتَقْبَلَ فَرُ ضَتَى الْجَلِّمل ﴾ فَرُضَة الجَبَل: ما انْحَدَر من وسَطه وجانبه. وفُرْضَة النَّهر: مَشْرَعَته.
- \* ومنه حــديث موسى عليه السلام « حتى أَرْ فَأَ به عِند فُر ضَــة النَّهر » . وجَمْــع الفُر ضَــة : فُرَض .
- [ ه ] ومنه حديث الزُّ بير « واجعلوا السُّيوفَ للمنايا فُرَضاً » أَى اجعلوا السُّيوف مَشارِعَ للمنايا ، وتَعَرّضوا للشُّمادة .
- ﴿ فَرْضَخَ ﴾ ( ) في حديث الدَّجَال « أَن أُمَّه كَانت فِرْضاَ خِيَّة » أَى ضَخْمَة عَظِيمة الثَّذَ كِين . يقال : رجُلُ فِرْضاخ وامْرأة فِرْضَاخَة ، والياء (١) للمُبالغة .
  - (١) في الأصل: « والناء » والتصحيح من إ واللسان .

- ﴿ فَرَطَ ﴾ ( ﴿ فَرَطَ ﴾ أَنَافَرَطُ عَلَى الْحُوْضَ » أَى مُتَقَدِّمُكُم إليه . يقال : فَرَطَ يَفْرِط ، فَهُو فَارِط وَفَرَط اذا تقَدَّم وسَبَق القوم لييَرْتادَ لهم الماء ، ويُهَـيّى ولهم الدِّلا ، والأَرْشيَة .
- (ه) ومنه الدعاء للطِّفل الميِّت « اللهم اجْعَلْه لنا فَرَطا » أَى أَجْراً يَتَقَدَّ مُنا . يقال : افْـتَرط فُلان ابْناً له صَغيرا إذا مات قَبْله .
  - \* وحديث الدعاء أيضا « على مافَرَط منِّي » أي سَبَق وتقدّم.
- [ ه ] ومنه الحديث « أنا والنَّهِيُّون فُرَّاط القَاصِفين » ( ) فَرَّاط : جَمْع فارِط : أَى مُتَقَدَّمون إلى الشُّفَاعة . وقيل : إلى الحوْض . والقاصِفون : المُزْدَ حِمُون .
- \* ومنه حدیث ابن عباس « قال لعائشة : تَقدَمِین علی فَرَطِ صِدْق » یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم وأبا بكر ، وأضافَهُما إلى صِدْق وصْفاً لهماً ومَدْحا .
- [ ه ] وفي حـديث أم سلمة « قالت لعائشة : إنّ رسول الله مَهاك عن الفُر ْطَة فَى الدِّينَ » يعنى السَّبْق والتَّقَدُّم ، وبالفتح المرّ ق الواحِدة .
- \* وفيه «أنه قال \_ وهو بطَريق مكة \_ : من يَسْبقنا إلى الإثابة فيَمْدُرُ حَوْضَهَا و يُفْرِطُ فيه فَيَملؤه حتى نأتِيَه » أى يُكِثِر من صَبِّ الماء فيه . يقال : أفْرَط مَزَ ادتَه إذا مَلاً ها، من أفْرط في الأَمْر إذا جاوَز فيه آلحد " .
  - ﴿ سَ ﴾ ومنه حديث سُراقة « الذي يُفرِط في حَوْضِه » أي يَمْــلْؤه .

\* ومنه قصيد كعب:

\* تَنْفِی ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَأَفْرَطُهُ \* أَنْفِی ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَأَفْرَطُهُ \* أَى مَلَأًه . وقيل : أَفْرَطَه هاهنا بمعنى تركه .

<sup>(</sup>۱) في الهروى واللسان «فُرِّ اطْ لقاصفين » وقد أشار صاحب الدر النثير في مادة (قصف) الى الروايتين . (۲) الرواية في شرح ديوانة ص ۷ : « تَجْلُو » .

- ومنه حدیث سَطِیـــح:
- \* إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بَنِي سَاسَانَ أَفْرَ طَهُمْ \*
  - أى تركهم وزال عَنهم .
- \* ومنه حديث على «لا يُرَى الجاهلُ إلا مُفْرِطا أو مُفَرِّطا » هُو بالتخفيف : الْمُسْرِف فىالعَمَل، وبالتشديد : الْمُقَصِّر فيه .
- (س) ومنه الحديث « إنه نام عن العِشاء حتى تفرَّطتْ » أى فات وقْـتُها قبل أدائها .
- (ه) ومنه حديث توبة كعب « حتى أَسْرَعُوا وتَفَارَطَ الْفَزْوُ » وفى رواية « تَفَرَّطُ الْفَزْوُ » أى فات وقْتُهُ وتقدّم.
- (س) وفى حديث ضُباعة «كان الناسُ إنما يَذْهَبون فَرْطَ اليَوْمِين فَيَبَعْرُون كَا تَبْعُرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ﴿ فَرَطُم ﴾ (هَ) فِي صَفَة الدَّجَالِ وَشِيمَتِه ﴿ خِفَافُهُم مُفَرَّطُمَةَ ﴾ الفُرُّطُومة : مِنْقار اُلخَفَّ إذا كان طويلا ُمُعَدَّدَ الرَّأْسِ ، وحـكاه ابن الأعرابي بالقاف .
- ﴿ فَرَعَ ﴾ (ه) فيه «لا فَرَعَةَ ولا عَتِيرةً » الفَرَعَة بفتح الراء والفَرَع: أوّل ما تَلده الناقة، كانوا يَذْ بَحُونه لآلهَ تهم ، فَنُهِى المسلمون عنه .

وقيل: كان الرجُل في الجاهلية ، إذا تَمَّت إبلُه مائةً قدّم بَكْرا فنَحَره لصَنَمه ، وهو الفَرَع . وقد كان المسلمون يَفْعلونه في صَدْر الإسلام ثم نُسِيخ .

- ( ه ) ومنه الحديث « فَرَّعُوا إِن شِئْم ، ولكن لا تَذْبَحُوه غَرَاةً حتى يَكْبَر » أَي صَفِيرا كُونُهُ مَا الْفِرَا .
- \* والحديث الآخر « أنه سُمُل عن الفَرَع فقال : حَقّ ، وأَن كَثْرُ كه حتى بكون ابن مَخَاض

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروي.

- ( ه ) وفيه « أنّ جاريَتَيْن جاءَتاً تَشتَدَّان إلى النبي صلى الله عليمه وسلم وهو يُصَــلّى فأَخَذَتا بِرُ كُبَتَيَهُ فَفَرَع بَيْنَهُما» أى حجز وفَرَّق يقال: فَرَع وفَرَّع، يَفْرِع، ويُفَرِّع.
  - (ه) ومنه حديث ابن عباس « اخْتَصَم عنده بَنُو أَبِي لهب فقام 'يفرَّع بينهم » .
- (ه) وحديث عَلْقمة «كان يُغَرِّع بين الغم » أى يَفَرِّق ، وذكره الهروى فى القاف. قال أبو موسى : وهو من هفواته.
  - ( ه ) وفي حديث ابن زِمْل « يكاد َيَفْرَع النَّاسَ طُولًا » أَى يَطُولُهم ويَعْلُوهم .
    - \* ومنه حديث سَوْدة «كانت تَفْرع النِّساءَ طُولًا ».
- \* وفى حديث افتتاح الصلاة «كَان يَرْفع يديه إلى فُرُوع أَذُ لَيه » أَى أَعالِيهما ، وفَرْع كُل شيء: أعلاه .
  - \* ومنه حديث قيام رمضان « فما كُنَّا نَنصرُفَ إلا في فُرُوع الفحْر » .
  - ( ه ) وفي حديث على « إن لهم فِرَ اعْهَا » الفِرَ اع : ماعلا من الأرض وارْتَفَع .
- (س) وحديث عطاء « وسُئِل : مِن أَين أَرْمِي الجَمْرَ آبَين ؟ قال : تَفْرَعُهُمَا » أَيْ تَقِف على أَعْلاهُمَا وتَرْمِيهِما .
- (س) ومنه الحديث « أَيُّ الشَّجَرِ أَبْعَدُ من الخَارِف ؟ قالوا : فَرْعُها ، قال : وكذلك الصَّفُّ الأُوّل » .
- (ه) وفيه « أَعْطَى العَطَايَا يوم حُنَينَ فارِعَةً من الغَنائِم » أَى مُرْ تَفَعِة صَاعِدَة مَن أَصَلَمِا قَبْلِ أَن تُخَمَّس .
- (ه) ومنه حديث شُرَيْح « أنه كان يَجْعَل اللَّدَبَّر مِن الثَّلُث ، وكان مَسْرُوقٌ يَجْمَله فارعا من الْمَال » أى من أصْله . والفارع : المُرْتَفَيْع العالى (١) .
- ( ه ) وفي حديث عمر «قيل له: الفُرعان أفضَل أم الصُّلْعَان ؟ فقال : الفُرْعان ؛ قِيل : فأنْتَ

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « المرتفع العالى الهَيِّيُّ الحَسَنُ ﴾ ·

أَصْلَع ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفْرَعَ » الفُرْعان : جَمْع الأَفْرَع ، وهو الوَ افِي الشعر . وقيل : الذي له جُمَّة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا جُمَّة .

- \* وفيه « لا يَوُّمَّنَكُم أَنْصَرُ وَلا أَزَنُّ ولا أَفْرَعُ » الأَفْرِع هاهنا: الْمَوَسُوَس.
- \* وفيه ذكر « الفُرْع » وهو بضم الفاء وسكون الراء : مَوْضع مَعْروف بين مكة والمدِينة .
- ﴿ فِرِعل ﴾ (س) في حديث أبي هريرة « سُيْلِ عن الضَّبُع فقال : الفُرْعُل تِلك نَمْجَة من الفَرْعُل : ولَد الضَّبُع ، فسَمَّاها به ، أرادَ أنها حَلال كالشَّاة .
- ﴿ فَرَغَ ﴾ ﴿ فَى حديث الغسل ﴿ كَانَ يُفْرِغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتَ ﴾ جَمْع إِفْرَاغَة ، وهي المرّة الواحِدة من الإِفْرَاغَ . يقال : أَفْرَغْتُ الإِنَاء إِفْرَاغًا ، وفَرَّغْتُه تَفْرِينَا إِذَا قَلَبْتَ مَافَيه .
- \* وفى حديث أبى بكر « افْرُغ إلى أَضْيَافَكِ » أَى اعْمِد واقْصِدْ ، وَيَجُوز أَن يَكُون بَمَعْنَى التَّخَلَّى والفَرَاغ؛ لِيَتُوَفَّر على قَرِاهُم والاشْتِفال بأَمْرهم . وقد تكرر المُعْنَيان فى الحديث .
- ، ( ه ) وفيه « أنّ رجُلا من الأنصار قال : حَمَّلنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على حِمَارٍ لَنَا وَطُوفٍ فَنَزَل عنه فإذا هو فِرَاغٌ لا يُساَيَرُ » أى سريع المُشي واسع الخَطْوِ .
- ﴿ فَرَفَر ﴾ (ه) فَى حديث عَوْن بن عبد الله « مَا رأيت أَحَداً كَيْفَرُ فِرُ الدنيا فَرْ فَرَ لا هذا الأَعْرَج » يعنى أَبا حَاذِم ، أَى يَذُمُّها ويُمَزَّقُها بالذَّمّ والوَقِيعَة فيها. يقال: الذِّئب يُفَرِ فَرُ الشَّاة أَى يُمَزَّقُها .
- ﴿ فَرَقَ ﴾ (س هـ) في حديث عائشة « أنه كان يَمْنَسِل من إناء يقال له الفَرَق » الفَرَق الفَرَق بالتحريك : مِكْمَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلا ، وهي اثنا عشر مُدًّا ، أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز .

وقيـل : الفَرَق خمسة أقْسَاط ، والقِسْط : نصف صـاع ، فأمَّا الفَرْق بالسـكون فمائة وعشرون رِطْلا .

- (س) ومنه الحديث « ما أسكر الفَرْقُ منه فالُحسُوة منه جَرام » .
- ( ه ) والحديث الآخر « من اسْتَطاع أن يكون كصاحِب فَرْق (١) الأَرْزُّ فَلْيَكُن مِثْلَه » .

<sup>(</sup>۱) قال الزمخشرى : « فيه لغتان ؛ تحريك الراء ، وهو الفصيح ، وتسكينها » الفائق ٢٦٤/٢ =

- (س) ومنه الحديث « في كل عَشرة أَفْرُقِ عَسَل فَرَقٌ » الأَفْرُق : جَمْع قبِلة لِفَرَق ، مثل جَبَل وأُجْبُل .
- (س) وفى حديث بدء الوحى « فَجُئِثْتُ منه فَرَقا » الفَرَق بالنحريك : الخَوْف والفَزَع . يقال : فَرق يفْرَق فَرَقا .
  - (س) ومنه حديث أبى بكر «أبا لله ِ تُفَرِّقنى ؟ » أى : تُخَوِّفُنى .
- (ه) وفى صفته عليه الصلاة والسلام « إن انْفَرَقَت عَقيصتُهُ فَرَق » أى إن صار شَعره فرُقين يِنْفسِه في مَفْرَقه تَركه ، وإن لم يَنْفُرِق لم يَفْرِقه .
- (س) وفي حديث الزكاة «لا يُفرَق بين مُجْتَمِع ولا يُجمع بين مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصدقة » قد تقدم شَرْح هذا في حرف الجيم والخاء مَبْسُوطا .

وذهب أحمد إلى أن معناه: لوكان لرجُل بالْكُوفة أربعون شاة وبالبَصْرة أربعون كانعليه شاتان لقوله « لا يُجْمع بين مُتَفَرِّق » ؛ ولو كان له يبغداد عشرُون وبالكوفة عشرون لا شيء عليه . ولوكانت له إبل في بلدان شَتَى ؛ إن جُمِعت وجَبَت فيها الزكاة ، وإن لم تُجْمع لم تَجِب في كل بلد لا يَجِب عليه فيها شيء .

(س) وفيه « البَيِّمان بالخِيار مالم يتَفَرَّقا » وفي رواية « ما لم يَفْتَرَقا » اخْتَلف الناس في التَّفَرُّق الذي يصح ويلزم البيعُ بوجو به ، فقيل : هو التَّفَرَّق بالأبدان ، وإليه ذَهَب مُفظَمَ الأَّمَة والفقهاء من الصحابة والتابعين ، و به قال الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك وغيرُ هما : إذا تَماقدا صحَّ السَّيعُ وإن لم يتفرُّقا .

وظاهر الحديث يشهد للقول الأوّل ، فإنَّ رواية ابن عمر في تمامه « أنه كان إذا بايم رجُلا فأراد

<sup>=</sup> وقال الهروى: « قال أحمد بن يحيى : قل فرَق ، بفتح الراء ، ولا تقل : فَرْق . قال : والفَرَق : اثنا عشر مَدًّا » .

وفى اللسان : « قال أبو منصور : والمحدِّثون يقولون : الفَرْق . وكلام العرب : الفَرَق » ثم ذكر نحو ما فى الهروى .

أَن يُتِمِ البَيْعَ مَشَى خَطُواتٍ حتى بِفَارِقَه » وإذا لم يُجُمْل التَّفْرَ قُ شَرَطا فى الانْعِقاد لم يكن لذكره فائدة ، فإنه يَمْلم أن المشترى مَا لم يُوجَد منه قَبول البيع فهو بالخيار ، وكذلك البائع خِيارُه ثابت فى مِلْكه قبل عَقْد البيع .

والتَّفَرُ فَ والافْتراق سَواء ، ومنهم من يَجْمل التَّفَرَ ق بالأبدان ، والافْتراق في السكلام . يقال : فَرَقْتُ بِينِ السكلامَيْنِ فافْتَرَقا ، وفَرَّقْت بينِ الرجُلينِ فَتَفَرَّقا .

- \* ومنه حدیث ابن مسمود « صَلَّیت مع النبیِّ صلی الله علیه وسلم بمِـنَّی رَکمتین ، ومع أبی بکر وعمر ثم تفرِ ّقَت برکم الطُّرُق » أی ذهب کلُ منکم إلی مَذهب ومال إلی قَوْل و تَرَکْتم السُّنة .
- (ه) ومنه حديث عمر « فَرِّقُوا عن المنيَّة واجعلوا الرَّأْس رأسين » يقول: إذا اشْتَر يُسم الرَّقيق أوغير من الحيوان فلا تُفَالُوا في الثمن واشْتَرُوا بِثَمَن الرأس الواحد رأسين ، فإن مات الواحد بقي الآخر ، فكا نَّكم قد فَرَّقم مالكم عن المنيَّة .
- \* وفى حديث ابن عمر « كان يُفَرِّق بالشَّكَّ ويجْمَع باليَقين » يعنى فى الطَّلَاق ، وهو أن يَحْلف الرجُل على أمْر قد اختلف الناس فيه ولا يُعْلَم مَن المُصيب منهم ، فحكان يُفرِّق بين الرجل وللمرأة احْتياطاً فيه وفى أمثاله من صور الشَّك ، فإن تَبَيَّنَ له بعد الشك اليَقينُ جمع بينهما .
- \* وفيه « من فارق الجماعة فميِتَتُهُ جاهِليَّة » معناه كلُّ جاعة عَقَدات عَقْدا بُوَ افِق الكتاب والسُّنة فلا يجوز لأحد أن يُفارقهم في ذلك العَقْد ، فإن خالفهم فيه اسْتَحقَّ الوعيد . ومعنى قُوله « فميِتَتُهُ جاهليّة » : أى يموت على ما مات عليه أهل الجاهليّة من الضَّلال والجهل .
- \* وفى حديث فاتحة الكتاب « ما أُنْزِل فى التَّوراة ولا الإنجيل ولا الزَّبور ولا فى الفُرْقان مِثْلُها » الفُرْقان من أسماء القُرآن : أَى أَنه فَارِقَ بَين الحق والباطل ، والحلال والحرام . يقال : فَرَقْت بين الشَّيشين أَفْرُقُ فَرَقاً وفُرُقاَنا .
- \* ومنه الحديث « مُحمَّدٌ فَرْقُ بين الناس » أى يَفْرُق بين المؤمنين والكافرين بيَ المؤمنين والكافرين بتَصْديقه وتكذيبه .
- (س) \* ومنه الحديث في صفيه عليه الصلاة والسلام «أنَّ اسمه في الكُتُب السالفة فارق ليَطا » أي يَفْرُق بين الحق والباطل .

- \* وفى حديث ابن عباس « فَرَق لى رَأْى ۗ » أَى بَدَا وظَهر . وقال بعضهم : الرواية « فرق » على مالم يُسَمَ واعِلُه .
- \* وفي حديث عُمَان « قال كخيفان : كيف تركّت أفاريق العرب ؟ » الأفاريق : جمع أفْرَاق ، وأَفْرَاق : جمع فيرْق ، والفرْق والفرْقَة بمَعْنى .
- (ه) وفيه « ما ذِنْبان عادِيان أصابا فَر يقة غنم ؟ » الفريقة : القطعة من الغَمَ تشذُّ عن معظمها . وقيل : هي الغَم الضالّة .
- ( ه ) ومنه حديث أبي ذر « سُئل عن مالِه فقال : فِرْقُ لنا وذَودٌ » الفِرْق: القِطْعة من الغَنم .
- \* ومنه حدیث طَیْمهٔ « بارِكْ لهم فی مَذْ قِها و ِفرْ قِها » وبعضهم یقوله بفتح الفاء ، وهو مَکْیال یُسَکَال به اللَّبَن .
  - (س) وفيه « تأتى البقرة وآلُ عِمْران كأنهما فِرْقَان مِن طَيْرِ صَوَافً » أَى قطِعتان .
- \* وفيه «عُدُّواْ مَن أَفَرَقَ مِن الحَىِّ » أَى بَرَأَمَن الطَّاعُون . يقال : أَفْرِق المُريَّضُ مَن مَرضه إذا أَفَاق . وقيل : إنّ ذلك لا يقال إلا في عِلَّة نُصيب الإنسان مرَّة ، كالجُدرَى والحصْبَة .
- \* وفيه «أنه وصَف لسَعْد في مَرَضِه الفَرِيقَة » هي تَمُرْ يُطْبَخ بِحُلْبَة ، وهو طَمــام يُعْمَلُ للنُّنَفَساء.
- ﴿ فرقب ﴾ (س) في حديث إسلام عمر « فأقبل شَيْخُ عليه حِبَرَةٌ وتَوْبُ فُو ُ قُبِي ﴾ هو تَوْب مَن كَتَان .
- قال الزمخشرى : « الفُرْ تُعَبِيَّة والثُّرُّقبِيَّـة : ثِياب مِصْريَّة بِيض من كَتَّان . ورُوِى بقافَين » مَنسوب إلى قُرْ تُوب ، مع حَذْف الواوِ في النَّسَب ، كَسابُرِيّ في سابُور .
- ﴿ فرقع ﴾ ( ه ) في حديث مجاهد « كَرِهِ أَن مُيفَر قِع َ الرجُــل أَصَابِعه في الصلاة » فَر قَمَة الأَصَابِع : غَمْرُ هَا حتى يُسْمَع لَمَفَاصِلُها صَو ْت .
  - (س) وَفَيهُ ﴿ فَافْرَ نَقْمُوا عَنهُ ﴾ أَى تَمَوَّلُوا وتَفَرَّقُوا . والنون زائدة .
- ﴿ فُوكَ ﴾ ( س ) فيه « نهى عن بيع الحبّ حتى يُفْرِك » أَى يَشْتَدّ و يَنْتَهَى . يقال : أَفْرَكُ الزرع إذا بَلَغ أَن يُفْرَكُ باليَد ، وفَرَ كُنُه فهو مَفْرُ وك وفَرَ يك .

- ومَنْ رَواه بفتح الراء فمعناه : حتى يَخْرُج من قِشْره .
- \* وفيه « لا يَفْرَكُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ » أى لا مُنْفِضها . يقال : فَرَكَت المرأةُ زَوْجَها تَفْرَكُه فِرْ كَا بالكسر ، وفَرْكَا وفُرُوكًا ، فهى فَرُوك ، كأنه حَثَّ على حُسْن المِشْرة والصُّحبة .
- [ ه ] ومنه حدیث ابن مسعود « أتاه رجُل فقال : إنی تَزَوَّجْت امْرأةً شابَّة و إِنَّى أخافأن تَفْرَ كَنِي ، فقال : إن الحُبُّ من الله والفَرْكَ من الشيطان » .
- ﴿ فَرَمُ ﴾ ( س ) فى حـــديث أنس « أيَّام التَّشْريق أيَّام لَهُو وفِرَام » هو كِناية عن اللُّجَامَعة ، وأصله من الفَرْم ، وهو تَضْييق المرأة فَرْ جَهــا بالأشياء العَفِصَة ، وقد اسْتَفْرَ مَت إذا اخْتَشَت بذلك .
- (ه) ومنه حديث عبد الملك « كتب إلى الحجّاج لمّا شَكا منه أنس بن مالك : يا أبن المُستَقْرِمَة بِعَجَم (١) الزّابيب » أى المُصَيِّقَة فَرْجَها بِحَبّ الزّبيب ، وهو مما يُسْتَقْرَم به .
- (ه) ومنه الحديث «أنّ الحسين بن على قال لرجُل : عليك بِفِرام أمّلك » سُئل عنه تعلب فقيال : كانت أمُّه ثَقَفيّية ، وفى أخراح نساء ثقيف سَعَمة ، ولذلك يُعَالِجْنَ بالزبيب وغيره .
- (س) ومنه حديث الحسن «حتى تسكونوا أذلَّ من فَرَم الأُمَة» هو بالتحريك: ماتُعَالج به المَرْأَة فَرْجها ليَضِيقِ.
  - وقيل: هو خِرْقة اكخيْضٍ.
- ﴿ فَرِه ﴾ (س) في حديث جُرَيْج « دابَّةٌ فارِهةٌ » أَى نَشِيطَةٌ حادّة قَويَّة . وقد فَرُهَت فَراهَةً وفَرَاهِيَة .
- ﴿ فَرَا ﴾ (هَ) فَيه « أَنَّ الْخَصِرَ جَلَسَ عَلَى فَرَ وَقِ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتَ تَحْتُهَ خَضْرَاءَ »الفَرْوة : الأرض اليابِسة .

وقيل: الهُشِيمِ اليابِسُ من النَّبات

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « بحکبِّ الزبیب ».وهی روایة الزمخشری أیضا . الفائق ۱/۱۹۳ . ( ۲ - \_النهایة \_ ۳ )

[ه] وفى حديث على « اللهم إنّى قد مَلاِ تُهم ومَلُّونى ، وَسَيْمْتُهُم وَسَيْمُونَى ، فَسَلَّط عليهم فَتَى تَقيف الذَّيَّالَ المَنَّان ، يَلْدَبَس فَرْوَتَهَا ، ويأ كُل خَفِرَتَهَا » أَى يَتَمَتَّع بَنْهُمَتِها لُبْساً وأ كُلاً . يقال : فُلانُ ذُو فَرْوة وثَرْوَة بمُعْنَى .

وقال الزمخشرى: « معناه « يَلْبَسُ الدَّفِئَ اللَيْن من ثِيابِها ، ويأ كُل الطَّرِيَّ الناعِم منطَعامها، وفضرب الفَرْوة والخَضِرَة لذلك مَثَلا ، والضَّمير للدّنيا . وأراد بالْفَتَى النَّقَفَىّ الحَجَّاجِ بن يوسف ، قيل : إنه وُلِدَ في السَّنَة التي دَعاً فيها عَلِيّ بهذه الدَّعْوة » .

(ه) وفى حديث عمر « وسُئل عن حَدّ الأمة فقال: إن الأَمَةَ أَلْقَت فَرْوَة رأْسِها من وراء الدَّار » ورُوى « منوراء الجدار » أراد قِناعَها ، وقيل: خِارَها: أى ليس عليها قِناع ولا حِجَاب ، وأَنّها تَخْرُج مُتَبَذَّلُة إلى كُل مَوضع تُرْسَل إليه لا تَقَدْر على الامتناع .

والأصْل في فَرُو وَ ق الرأس : جِلْدَته بما عليها من الشُّعَر .

- \* ومنه الحديث « إِنَّ الكَافر إِذَا قُرِّبِ الْمُهْلُ مِن فِيهِ سَقَطَت فَرْوَةُ وَجَهِه » أَى جِلْدَته ، استعارها من الرَّأْس للوجه .
- (ه) وفى حديث الرؤيا « فلم أرَ عَنْقَرَيًّا يَفُرِى فَرِيَّة » أَى يَعَمْلُ عَمَلُه و مِنْطَعَ قَطْمَه . ويروى « يَفْرِى فَرْيَهُ » بسكون الراء والتخفيف ، وحُسكى عن الخليل انه أنكر التَّثْقِيل وغَلَّطَ قائله .

وأصل الفَرَّى : القَطْع. يقال : فَرَيْتُ الشَّيَّ أَفْرِيه فَرَّياً إِذَا شَقَقْتَه وَقَطَّعْته للإصلاح ، فهو مَفْرِى وفرِى ، وأفرَيْتُه : إذا شَقَقْتَه على وجه الإِفْساد. تقول العَرب : تَرَكْتِه يَفْرِى الفَرِى : إذا عَمَلَ العَملُ فأجادَه .

- \* ومنه حديث حسان « لأَفْرِ يَنَهُم فَرْى الأَدِيم » أَى أَقْطَعُهم بالهِجاء كَمَا يُقْطَع الأَدِيم. وقد يُكُنّى به عن الْمُبالغة فى القَتْل.
- \* ومُنه حديث غزوة مُؤْتَة « فَجَعَل الرُّومَيُّ يَقُرْ ِي بالمسلمين » أي يُبالغ في النِّسكاية والقَتْل.
  - \* وحَدَّيْتُ وَحْشِيَّ « فَرَأَيْتَ خَمْزَةً بَقَرْمِي النَّاسَ فَرْياً » يعني يَوم أُحُدٍ .

- ( ه ) ومنه حدیث ابن عباس « کُلْ ما أَفْرَى الأُوْدَاجَ غَیْرَ مُثَرِّد » أَى ماشَقَّها وَقطَعها حتى يَخْرُج مافيها من الدَّم .
- \* وفيه « مِنْ أَفْرَى الفِرَى أَن يُرِىَ الرَجُلُ عَيْنَيه مالم تَرياً » ، الفِرَى : جَمَع فِرْ يَة وهى السَّخُ بَة ، وأَفْرَى : أَفْعَلُ منه للتَّفْضيل : أَى مِن أَكْذَب السَّكَذِبات أَن يَقُول : رأيت فى النوم كذا وكذا ولم يكن رأى شيئاً ؛ لأنه كذب على الله ، فإنه هـو الذى يُرْ سل مَلَكَ الرَّؤُ يا لِيُريَة المنام .
  - \* ومنه حديث عائشة « فقد أعظَم الفِر ْ يَهَ على الله » أي الكَذِب.
- \* ومنه حدیث بَیْعة النِّساء « ولا یَأْتینَ بِهُتانِ یَفْتَرینَه » یقال: فَرَی یَفْرِی فَرْیاً ، واْفْتَری یَفْتَری اْفْتِری اْفْتِراء ، إذا كذب ، وهو افْتِمال منه . وقد تـكرر فی الحدیث .
- ﴿ فرياب ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ فِرْيَابِ ﴾ هي بكسر الفاء وسكون الراء: مدينة بِبلاد التُّرك. وقيل: أَصْلُها: فيرْيَاب، بزيادة ياء بعد الفاء، ويُنْسَب إليها بالخذف والإثبات.

### ﴿ باب الفاء مع الزاى ﴾

- ﴿ فَرْرِ ﴾ ( ه ) فيه « أنَّ رجُلا من الأنصار أَخَذَ الْحَيَ جَزُورٍ فَضَرَب به أَنْفَ سَعْد فَفَرَره » أي شَقَة .
- ( ه ) ومنه حدیث طارِق بن شِهاب « خَرجْنا حُجَّاجًا فَاوْطَأَ رَجُل مِنَّا راحِلَته ظَبْیاً فَفَزَرَ طَارِق بن شِهاب « خَرجْنا حُجَّاجًا فَاوْطَأَ رَجُل مِنَّا راحِلَته ظَبْیاً فَفَزَرَ عَلَا وَ مَنه حدیث طارِق بن شِهاب « خَرجْنا حُجَّاجًا فَاوْطَأَ رَجُل مِنَّا راحِلَته ظَبْیاً فَفَزَرَ
- ﴿ فَزِرْ ﴾ ﴿ فَى حديث صَفِيَّة ﴿ لَا يُغْضِبُه شَيْءٌ وَلَا يَشْتَفِزُ هُ ﴾ أَى لَايَسْتَخِفُّه. ورَجُلُ فَزُ ۗ: أَى خفيف . وأَفْرَزْتُهُ إِذَا أَزْعَجْتَه وأَفْرَعْتَه . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ فَرَع ﴾ (ه) فيه ﴿ أنه قال للأنْصار : إنَّ كُم لَتَكُثُرُون عند الفَزَع ، وَتَقِلُّون عند الطَّمَع ﴾ الطَّمَع ﴾ الفَزَع : الخوف في الأصل ، فوُضِع مَوْضِع الإغاثة والنَّصْر ؛ لأنَّ مَنْ شأنُه الإغاثة والدَّفْعُ عن الحريم مُرَاقِبٌ حَذِرْ.
- (ه) ومنه الحديث « لقد فَرْع أهـلُ المدينة كَيْلا فرَكِبَ فرَساً لأبي طلعة »

أَى اَسْتَغَاثُوا . يَقَال : فَزِعْتَ إليه فَأَفْزَعَنِي . أَى اَسْتَغَثْت إليه فَأَعَاثَنَى ، وَأَفْزَعْتُه إذا أَغَثْتَه ، وإذا خُوَّفْتَه .

\* ومنه حديث الكسوف « فَافْرَعُوا إِلَى الصلاة » أَى الجُأُوا إِلَيها ، واسْتَغِيثُوا بِها على دَفْع الأَمْر الحاديث .

\* وَمنه صفة على « فإذا فُزْعَ فُزْعَ إلى ضَرِسٍ حَـدِيد » أَى إِذَا اسْتُغِيثَ به النَّحِيء إلى ضَرِس ، والتَّقَدير : فإذا فُزْعَ إليه فُزْعَ إلى ضَرِس ، فَحُذِف الجَارُّ وَاسْتَتَر الضمير .

\* ومنه حديث المخزومية « فَفَرَ عُوا إِلَى أُسَامَة » أَى اسْتَغَاثُوا به .

\* وفيه «أنه فَزَ عَ من نوْمه نُحْمَرًا وجْهُه » .

[ ه ] وفى رواية ﴿ أَنه نام فَفَزِع وهو يَضْحَك ﴾ أى هَبَّ وانْتَبه . يقال : فَزِعَ من نومه ، وأَفْزَعْته أَنا ، وكأنه من الفَزَع : الخَوْفِ؛ لأنّ الذي يُنَبَّه لا يخلومن فَزَيع مّا .

- (س) ومنه الحديث « ألا أفراع عُتُموني » أي أنْ بَمَ تُمُوني .
- (س) ومنه حديث مَقتل عمر « فَزَّعوه بالصلاة » أَى نَبِّهُوه .
- \* وفى حديث فضل عثمان « قالت عائشة للنبى صلى الله عليه وسلم : ما لى لم أراكَ فَزِعْتَ لأبى بكر وعمر كما فزعتَ لعُمُان ؟ فقال : إنَّ عثمانَ رجُلُ حَدِينٌ » يقال : فَزِعْتُ لِمَجَى وَلَانَ إذا تأهّبتَ له مُتَحوِّلا من حال إلى حال ، كما يَنْ تَقِل النائم من حال النَّوم إلى حال اليَقظة .

ورواه بعضهم بالراء والغين المعجمة ، من الفَراغ والاهتمام ، والأوّل أكثر .

- (ه) وفى حــديث عمرو بن مَعْدِ يـكربِ « قال له الأَشْعَث : لَأْضَرِّطَنَّك ، فقال : كَلْأَضَرِّطَنَّك ، فقال : كَلاَّ إِنهِـا لَعَزُومٌ مُفَرَّعَة » أى صحيحة تَنْزِل بهــا الأَفْزاع . والْمُفَرَّع : الذى كُشِف عنـــه الفَزَع وأُزِيل (١) .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « وذكر الوَحْى قال : فإذا جاء فُزِّعَ عن قلوبهم » أَى كُشِفَ عنها الفَزَع .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ومن جعله جبانا أراد يفزع من كل شيء . قال الفراء : وهـذا مثل قولهم : رجل مُغَلَّب ، أي غالب ، ومُغَلَّب ، أي مغلوب » .

# ﴿ باب الفاء مع السين ﴾

- ( فسح ) ( ه ) في صفته عليه الصلاة والسلام « فَسِيحُ ما بَيْن المُنْكِبَين » أي بَعيد ما بينهما ، لِسَمَة صَدْره . ومَنْزل فَسِيح : أي واسِع .
- \* ومنه حديث على « اللهُم أَفْسَح له مُفْتَسحاً في (١) عَدْلك » أَى أُوْسِم له سَعَةً في دارِ عَدْلك بوم القيامة .

ويُرْوَى « فَى عَدْ نِك » بالنون ، يعنى جَنَّة عَدْن .

- (ه) ومنه حدیث أم زَرْع « وَبَیْتُهَا فُساَح (۲) » أی واسِع . یقال: بَیْت فَسِیح وفُساَح ، گَطُو یل وطُو َال .
- ﴿ فَسَخَ ﴾ \* فيه «كَانَ فَسْخُ الحَجِّ رُخْصَةً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » هو أن يَسَكُونَ قَد نوى الحَجِ أَوِّلاً ثُمَ يَنْقُضُه ويُبُطِله ويَجْعُله تُعْرِة ويُحِلِّ ، ثم يَعُود يُحْرِم بحَجَّة ، وهو التَّمَتُّع ، أو قريب منه .
- ﴿ فَسَدَ ﴾ (س) فيه «كَرِه عَشْرَ خِلال ، منهـا إِفْسَادُ الصَّبِيّ ، غَيْرَ مُحَرِّمه » هو أَن يَطَأَ الَمَرْأَةِ الْمُرْضِعِ ، فإذا حَمَلتِ فَسَدَ لَبَنُهُا ، وكان من ذلك فَسَاد الصَّبِي ، ويُسَمَّى الغِيلَة .

وقوله « غير ُمُحَرِّمه » : أَى أَنه كَرِهَه ولم يَبْلغ [ به ] <sup>(٣)</sup> حَدَّ التحريم .

\* ﴿ فَسَطَ ﴾ ( ه ) فيه « عليـكُم باكجماعة ، فإنّ يَد الله على الفُسْطاط » هو بالضم والكسر : المدينة التي فيها مُجْتَمَع الناس . وكل مدينة فُسْطاط .

وقال الزنحشرى: « هو ضَرْب من الأبنية فى السَّفر دون السُّرادِق » وبه سُمِّيت المدينة. ويقال المِضر والبَصْرة: الفُسُطاط. ومعنى الحديث أنَّ جَماعة أهل الإسلام فى كَنَف الله وَوِقايَته ، فأقيمُوا بَيْنَهُمْ ولا تُفَارِقوهم (١٠).

وواقيتُه فوقهم ، فأقيموا بين ظَهْرا نَيْهم ، ولا تفارقوهم » الفائق ٢/٥٧٠ .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « مُنْفَسحًا » . (٢) يروى « فياح » وسيأتى .

<sup>(</sup>٣) من ١، واللسان . (٤) عبارة الزمخشرى : « . . . في كَنَف الله ،

- \* ومن الأوّل حديث الشَّمْنِيّ « في العَبْد الآبِقِ إذا أُخِذَ في الفُسْطاط ففيه عَشْرة دراهم ، وإذا أُخِذَ خارِ جَ الفُسْطاط ففيه أَرْبَعُون » .
- ﴿ فَسَقَ ﴾ \* فيه ﴿ خَسْ فَو اسِقُ كَيْقَتَانَ فِي الِحَلِّ والحَرَمِ ﴾ أصل الفُسوق : الخروج عن الاسْتِعارة الاسْتِقامة ، والجَوْرُ ، وبه سُمِّي العاصِي فاسِقا ، وإنَّمَا سُمِّيت هذه الحيواناتُ فَو اسِقَ ، على الاسْتِعارة لُخْبُهُنّ . وقيل لخرُ وحهن من الحُرْمة في الحِلِّ والحرَم : أي لا حُرْمة لهن يحال .
- \* ومنه الحديث « أنه سَمَّى الفأرةَ فُو يُسِقَة » تصغير فاسِقة ؛ لخروجها من جُحْرها على الناس وإفسادِها .
- (س) ومنه حـديث عائشة ، وسُئِلت عن أكُل الْفُرابِفقالت : « ومَن يأكله بعد قوله : فاسِق ؟ » وقال الخطَّابِي : أراد بتَفْسِيقها تَحُرْيم أكلها .
- ﴿ فَسَكُلُ ﴾ (ه) فيه « أَنَّ أَسماء بنت عُميسقالت لِعَلِيّ : إِنَّ ثلاثةً أَنْت آخِرُهُم لَأُخْيار ، فقال عَلِيّ لِأُولادِها : قد فَسْكَلَنْني أُمُّكُم » أَى أُخَّرَ تَني وَجَعَلَتْني كَالفِسْكِل ، وهو الفَرس الذي يجيء في آخر خَيل السِّباق . وكانت تَزوّجَت قبله بجعفر أُخِيه ، ثم بأبي بكر الصديق بعد جعفر .
- ﴿ فَسَلَ ﴾ (ه) فيه « لَمَنَ اللهُ الْمُسَلِّمَةِ وَالْمَسَوِّفَةَ » الْمُسَلِّمَةِ : التي إذا طَلَبها زوجُها لِلوطء قالت : إنّى حائض وليست بحائض ، فَتُفَسِّل الرجُلُ عنها وتُقَبِّر نشاطه ، من انفُسُولة : وهي الفُتور في الأمْر .
- (ه) وفى حديث حُذَيفة « اشْتَرَى ناقةً من رَجُلَين وشَرَط لهما من النَّقْد رِضَاهُما ، فأخْرَج لهما كيساً فأفْسَلا عليه » أى أرْذَلاَ عليه وزَيَّفا مِنها . وأصله من الفَسْل عليه ، ثم أخْرج كِيساً آخر فأفْسَلا عليه » أى أرْذَلاَ عليه وزَيَّفا مِنها . وأصله من الفَسْل : وهو الرَّدى ، الرَّذْل من كل شيء . يقال : فَسله وأَفْسَلَه .
  - \* ومنه حديث الاستسقاء:

# \* سِوَى الحَنْظُلِ العَامِيِّ وِالعِلْمِزِ الفَسْلِ \*

ورُوى بالشين المعجمة . وسيذكر .

﴿ فَسَا ﴾ ( س ) فى حــديث شُرَيح « سُئل عن الرجل يُطَلِّق المرأة ثم يَرْ تَجِعما فَيَكُتُمها رَجْعَة بعد رَجْعَتها حتى تَنْقَضِى عِدِّتها ، فقال : ليس له إلَّا فَسُوةُ الضَّبُع » أى لا طائل له فى ادِّعاء الرَّجْعَة بعد انقضاء العِدّة . وإيما خَصَّ الضَّبُع مُحْقِها وخُبْها .

وقيل: هي شجَرة تَحمِل الْخَشْخاش، ليس في تُمرها كبيرُ طائِل.

وقال صاحب « المنهاج » فى الطِب:هى القَمْبَل،وهو نبات كَرِيه الرائحة ، له رأس يُطْبَخ وُبُؤكل باللَّبَن ، وإذا يَبس خرج منه مِثْل الوَرْس .

### ﴿ باب الفاء مع الشين ﴾

﴿ فَشَجَ ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ أعرابيا دخل المسجد فَفَشَج فَبَالَ » الفَشْج : تَفُرْ يَجِ مابين الرِّجْلين ، وهو دون التَّفَاجّ .

قال الأزهرى: رواه أبو عبيد بتشديد الشين. والتَّفْشيج: أَشَدُّ من الفَشْج.

- ( ه ) ومنه حـــديث جابر « فَفَشَجَت ثم بالت » يعنى النــاقة . هكذا رواه الخطّابى : ورواه الخطّير ، والفــاء زائدة للعطف . وقد تقــدّم فى حرف الشين .
- ﴿ فَشَشَ ﴾ ( ه ) فيه « قال أبو هريرة : إِنَّ الشيطان يَفُشُّ بين أَلْيَتَى ْ أَحَــدِكُم حتى يُخيِّلَ إِلَيْهِ أَنه أَحُدَث » أَى يَنفُخ نَفْخا ضعيفا . يقال : فشَّ السِّقاء : إذا أُخْرِج منه الريح .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « لا يَنْصَر ف حتى يَسْمَعَ (١) فَشِيشَهَا » أى صوت رجحها . والفَشِيش : الصَّوت .
  - \* ومنه « فَشَيْش الأَفْعَى » وهو صوت حِلْدها إذا مَشَتْ في اليَّدِيس .
- (ه) ومنه حديث أبى الموالي « فأنت جارية فأفْبَلَتْ وأدْبَرَت ، وإنى لأسمم

<sup>(</sup>١) في ١: « لا تنصرف حتى تسمع ».

بين فَخِذَيْهِا مِن لَفَفِها مِشَـلَ فَشَيش الحرَابِشِ (١) » الحرابش : جنس من الحيَّات ، واحِدها : حِرْبِش .

\* ومنه حدیث عمر «جاه رَجُل فقال : أَنَیْتُك من عند رَجُل یَکْتُب المَصاحِفَ من غیر مُصحَف ، فغضِب ، حتی ذَکُرْت الرِّق وانْتِفَاخَه ، قال : مَن ؟ قال : ابن أمِّ عَبْد ، فَذَکرت الرِّق وانْفَشَاشَه » یُرید أنه غَضِب حتی انْتَفخَ غَیْظا ، ثم لگا زَال غَضَبُه انْفَشَ انْتَفاخُه . والانْفِشَاش ؛ انْفَشَل من الفَش .

\* ومنه حـــدیث ابن عمر مع ابن صَیّاد « فقلت له : اخْسَأْ فَلَنْ تَمَدُّوَ قَدْرَك ، فـــکا ًنه کان سِقاً؛ فُشَّ » السِّقاء : ظَرْف الماء ، وفُشَّ : أي فُتِح فانْفَشَّ مافیه وخرج .

والضَّمير في « أُعْطِهم » لأولى الأمر .

(ه) ومنه حديث موسى وشعيب عليهما السلام « ليس فيها عَزُوزٌ ولا فَشُوش » هي التي يَنفُشَ لبَنهُا من غير حَلْب : أي يَجْرِي ، وذلك لسَمَة الإِخْلِيل ، ومِثْله الفَتُوح والثَّرُور .

(س) وفي حديث شَقِيق « أنه خَرج إلى المسْجد وعليه فِشَاشُ له » هو كِسَاء غَلِيظ ـ

﴿ فَشَغ ﴾ ( ه ) فى حديث النَّجاشى « أنه قال لقُريش : هل تَفَشَّغَ فيكم الوَلَد ؟ » أى هل يَكون للرجُل منكم عشرة من الوَلَد ذكور (٢٠٠ قالوا : « نَعَمَ وأكثرُ ». وأصْله من الظَّهور والعُلُوُّ والانْتشار .

( ه ) ومنه حديث الأَشْتَر « أنه قال لِعلِيّ : إن هذا الأمر قد تَفَشَّغَ » أَى فَشَا وانْتَشَر .

(س) وحدیث ابن عباس « ماهــذه الفُتْیا التی تَفَشَّغَت فی الناس » ویُروَی « تَشَغَّفَت ، وتَشَغَّفَت ، وتَشَعَّفَت ، وتَشَعَّفَت » وقد تقدّمت .

<sup>(</sup>١) سبق في صفحة ٣٦٨ من الجزء الأول ، في الحاشية « الحرايش » بالياء التحتية ، خطأ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « ذكورا » والمثبت من ١ ، واللسان .

(ه) وفى حديث عمر « أنّ وَفْد البصْرة أتَوْه وقد تَفَشَّغُوا » أى لَبِسُوا أَخْشَنَ (١) ثيابهِمِ وَلمَ يَتَهَيَّأُوا لِلِقَائُه .

قال الزمخشرى : « وأنا لا آمَنُ أن يكون مُصَحَّفا من « تَقَشَّفُوا » . والتَّقَشُّف : أن لا يَتَعَبَّد (٢) الرجُل نفسه » .

(س) وفى حـديث أبى هريرة «أنه كان آدَمَ ذا ضَفيرتَين أَفْشَعَ النَّذِيَّةِين » أَى ناتِيَّ النَّذِيِّةِين عن نَضَد الأَسْنان .

﴿ فَشَفْشَ ﴾ (س) في حــديث الشَّعْبِيّ « سَمَّيْتُك الفَشْفاشَ » يعني سَيْفَه ، وهو الذي لم يُحْــكُم عَمْلُه . ويقال : فَشَفْشَ في الفَوْل إذا أَفْرَط في الـكَذِب .

﴿ فَشُلَ ﴾ \* في حديث على يَصف أبا بكر «كنتَ للدِّين يَعْسُوباً ، أَوَّلاً حِين نَفَرَ الناسِ عنه ، وآخِراً حِين فَشِلوا » الفَشَل : الجزء والجُبْن والضَّعْف .

- \* ومنه حدیث جابر « فِینا نَزلَت: إِذْ هَمَّتْ طَائِفِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفَشُّلا ».
  - \* وفي حديث الاستسقاء:

### \* سِوَى اَلْحَنْظُلِ العَامِيِّ وَالْعِنْاجِرِ الْفَشْلِ \*

أى الضعيف ، يعنى الفَشْل مُدّخِرُه وآكِلُه ، فصَرف الوصْف إلى العِلْهِز ، وهو فى الحقيقة لآكله . ويُروى بالسين المهملة . وقد تكرر فى الحديث .

- ﴿ فَشَا﴾ (ه) فيه « ضُمُّوا فَو اشِيَكُم » الْفَو اشِي : جمع فاشِية ، وهي الماشِية التي تَلْتَشِر من المال ، كالإبل . والبَقر والغنم السائمة ؛ لأنها تَفْشُو ، أَى تَلْتَشِر في الأرض . وقد أَفْتَمَى الرجل : إذا كَثْرَت مَواشِيه .
- (ه) ومنه حديث هَوازِن « لمَّا انْهَزَمُوا قالوا : الرَّأَىُ أَن نُدْخِل فى الحِصْن ماقَدَرْ نا عليه من فاشِيَتِنا » أَى مَواشِينا .
- \* ومنه حـــديث الخاتم « فلما رآه أصحابه قد تَخَــَتُم به فَشَت ۚ خَواتِـيم الذَّهب » أَى كُثُرت وانْتَشَرت .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢ /٢٧٨ : « أُخَسَّ لباسهم » . (٢) في الفائق : « أن لا يتعاهد » .

- ومنه الحديث « أَفْشَى اللهُ ضَيْعَته » أَى كَثَر عليه مَعاشَه لِيَشْفَلَه عن الآخرة .
   ورواه الهروى فى حرف الضاد ، « أَفْسَد الله ضَيْعَته » ، والمعروف المرْوِيُّ « أَفْشَى » .
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « وآيَةُ ذلك أن تَفَشُو َ الْفَافَة » (١) .

### ﴿ باب الفاء مع الصاد ﴾

- ﴿ فَصِح ﴾ (س) فيه «غُفِرَ له بعَدَد كُلِّ فَصِيحٍ وأَعْجَمٍ » أَرادَ بالفَصِيح بَنِي آدَمَ ، وبالأَعْجَم البهائم. هكذا فُسِّر في الحديث. والفَصيح في اللغة: المُنْطَلق اللَّسَان في القول ، الذي يَعْرُ فَ جَيِّد الكلام من رَدِيته: يقال: رجُلُ فَصِيحُ ، ولسان فَصِيحُ ، وكلامٌ فَصِيحٌ ، وقد فَصُح فَصَاحَة ، وأَفْصَح عن الشيء إفْصَاحا إذا بَيْنَه وكَشَفَه.
- ﴿ فصد ﴾ (ه) فيه «كان إذا نزل عليه الوَحْيُ تَفَصَّد عَرَقًا » أي سال عَرَقُه ، تَشْبيها في كَثْرَته بالفِصَاد ، و « عَرَقًا » منصوب على التمييز.
- (ه) وفى حديث أبى رَجاء «لما بلّغَنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أَخَــذَ فى القَـتْل هربْناً ، فاسْتَثَرْنا شِلْوَ أَرْنَبٍ دَفِيناً وفَصَدْنا على شِلْوِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْأَرْنَبَ بَعِيراً وأَسَاننا عليه دَمَـه وطبَخْناه وأ كَانناه . كانوا يَهْملون ذلك ويُما كُلُونه ويأكُلُونه عند الضَّرُورة .
- [ه] ومنه الَمَثَل « لم يُحْرَم مَن فُصِدَ له »(٢) أى لم يُحْرَم مَن نال بَعْضَ حاجَةِــه ، وإن لم مَنْهَا كُلَّهَا .
- ﴿ فَصِع ﴾ (ه) فيه «نَهَى عن فَصْع الرُّطَبَة »هو أن يُخْرِجَها من قِشْرها اِتَنْضَج عاجلاً . وفَصَعْتُ الشّيء من الشيء : إذا أُخْرَجْتَه وخَلَعْتَه .
  - (١) ضبطت في الأصل : « تَفَشُّو » وأثبت ضبط ١ ، واللسان .
- (۲) هَكَذَا صَبَطَتَ فَى الأصل: «فُصِد» بَكَسَر الصاد المهملة وصَبَطَت فى الهروى بَكَسَرها مع التسكين ضبط قلم و وَوَقَهَا كَلَمَة « معا » . قال فى اللسان : « لم يُحُرَّم من فُصْدَ له ، بإسكان الصاد » ثم قال : « ويروى : لم يحرم من فُرْدَ له . أى فُصِد له البعير ، ثم سكنت الصاد تخفيفا : كَمْ قَلُوا فَى ضُرِب : صُرْب ، وَفَى قُتِل : قُتُلْ » .

- ﴿ فَصَفَصَ ﴾ (هـ) في حـديث الحسن « ليْسَ في الفَصَا فِص صَدَقَةٌ » جَمْع فِصْفِصَة ، وهي الرَّطْبَة من عَلَف الدَّوَابّ. وتُسَمَّى القَتَّ ، فإذا جَفَّ فهـو قَضْب. ويقـال: فِسْفِسَة ، بالسين.
- ﴿ فصل ﴾ \* في صفة كلامه عليه الصلاة والسلام « فَصْلُ لا نَرْرُ ولا هَذَر » أي تَبِين ظاهر، يَفْصِل بين الحق والباطل
  - ومنه قوله تعالى : « إنه لَقُولُ فَعَمْلٌ » أَى فاصل قاطِع .
  - \* ومنه حديث وَفْد عبد القيس « فَمَرُ ْنَا بِأَمْرٍ فَصْل » أَى لا رَجْمَةَ فيه ولا مَرَدَّ له .
- (س) ومنه الحديث « من أَنْفَقَ نَفَقَةً فاصِلَةً في سبيل الله فبسَبْعائة » جاء في الحديث أَنَّهَا التي فَصَلَت بين إيمانه وكُفْره .
  - وقيل: يَقْطَعُهُما من مالهِ وَيَفْصِل بينها وبين مال نَفْسه .
- (س) ومنه الحديث « مَن فَصَل فى سبيل الله فات أو تُقيِّل فهو شَهيد » أَى خَرَجَ من مَنْزله و بَلَدِه .
- \* ومنه الحديث « لا رَضَاعَ بَعْد فِصَالَ » أَى بَعْد أَن يُفْصَل الوَلَدُ عَن أُمِّه ، وبه سُمِّى الْفَصِيلُ مِن أُولاد الإبل ، وقد يُقال في البقر . مِن أُولاد الإبل ، وقد يُقال في البقر .
- \* ومنه حديث أصحاب الغارِ « فاشْتَر يْتُ به فَصِيلا من البَقَرَ » وفى رواية « فَصِيلَة » وهو مافُصِل عن اللَّبن من أولاد البَقَر .
- (ه) وفيه «أنّ العبّاسَ كان فصِيلَةَ النبيّ عليه الصلاة والسلام » الفَصِيلَة : مِن أقْرَب عَشِيرة الإنسان. وأصْل الفَصِيلَةِ : قِطْمَةَ من لَحْمِ الفَخِذ. قاله الهروى .
- (س) وفى حديث أنس «كان على بَطْنـهِ فَصِيــل من حَجَر » أى قِطْعَة منه ، فَعِيل بَعْنى مفعول .
- (س) وفي حديث النَّخَعِيّ « في كُلّ مَفْصِل من الإنسان ثأث دِية الأصْبَع » يُريدمَفْصِل الأَصابع ، وهو ما بَيْن كل أَ مُلَــ تَيْن .

- [ ه ] وفى حديث ابن عمر « كانت الفَيْصَــل (١) بَيْنِي وَبَيْنَهَ » أَى القَطيعة التَّامَّــة . والياء زائدة .
  - \* ومنه حديث ابن جُبَير « فَلَو عَلِم بها لـكانت الفَيْصَلَ بيني وبينه » .
- ﴿ فصم ﴾ (ه) في صفة الجنة « دُرَّة بَيْضاء ليس فيها قَصْمُ (٢) ولا قَصْم » الْفَصْم : أَن يَنْصَدع الشيء فلا يَبِين ، تَقُول : فصَمَتُهُ فَانفَصم .
- \* ومنه حدیث أبی بکر « إنی وجَدْتُ فی ظَهْری انْفصِاماً » أی انْصِداعا . ویُروَی بالقاف وهو قَریب منه .
- \* ومنه الحديث « اسْتَغْنُوا عن النَّاس ولو عن فِصْمَة السِّواك » أَى ما انْـكَسر منها ويُرْوى بالقاف ؛
- (ه) وفى الحديث « فَيُفْصِمُ عَنَّى وقد وَعَيْت » يعنى الوَحْى : أَى يُقْلِم ، وأَفْصَم المَطَر إذا أَقْلَع وانكَشَف .
  - ( ه ) ومنه حديث عائشة « فَيُفْصِم عنه الوَحْيُ و إنّ جَبَيْنَه ليَتَفَصَّدُ عَرَفًا » .
- ﴿ فَصَا ﴾ ( ه ) في صفة القرآن ﴿ كَهُو أَشَـدٌ تَفَصَّيًا من قلوب الرجال مِن النَّمَ مِن عُقَلُمًا ﴾ أي أشد خُروجًا . يُقال : تَفَصَّيْتُ من الأَمْر تَفَصًّيًا `: إذا خرجْتَ منه وتَخَلَّصْت .
- [ه] وفى حديث قَيْلة « قالت الُحَدَيْباء حين انْتَفَجَت الأَرْنَبُ: الفَصْيَةَ ، والله لا يَزالُ كَعْبُكُ عالِيا » أرادت بالفَصْيَة المُحْروج من الضِّيق إلى السَّعَة . والفَصْية : الاسْم من التَفَصِّى : أرادت أنها كانت فى مَضِيق وشِد ق من قِبَل بَناتِها (٣) فَحْرَجَت منه إلى السَّعة والرَّخاء .

## ﴿ باب الفاء مع الضاد ﴾

﴿ فَضَجِ ﴾ (هـ) في حديث عمرو بن العاض « قال لمعاوية : لقد تَلاَفَيْتُ أَمْرَكِ وهو

(۱) في الهروى : «كانت الفصل » .

(٢) في الأصل ، و ١ ، واللسان : « وَصَمْ » وأثبت ما في الهروى ، والفائق ٢ /٣٥١، وهي رواية المصنف في « قصم » . ويلاحظ أنه لم يذ كره في « وصم » .

(٣) في اللسان : « من قِبَل عمِّ بناتها » .

أَشَدُ انْمِفِضَاجًا مِن حُقّ الكَمْهُول » أَى أَشَدُ اسْتِرِخَاءً وضَعْفًا مِن بَيْتِ العَنْكَبُوتِ.

﴿ فضح ﴾ (ه) فيه « أن بلالاً أنَّى ليُوذْنَه (١) بصلاة الصُّبح . فشَعَلَت عائشة بلالاً حتى فَضَعه الصُّبح » أى دَهَمَتُه (٢) فُضْحَة الصُّبح ، وهي بياضه . والأَفْضَح : الأَبْيض ليس بشديد البَياض .

وقيل: فَضَحَه: أَى كَشَفه وبَدَّنَّهُ للاَّعْيُن بضَوْئه.

ويُروى بالصاد المهملة وهو بمعناه . وقيل : معناه أنه لمّــا تَبَيَّن الصَّبح جِدَّا ظَهَرَت غَفْلَتُهُ عز الوقْت ، فصاركا يَفْتُضحُ بعَيْب ظهرَ منه .

﴿ فضح ﴾ ( ه ) في حديث على « قال له : إذا رأيت فَضْخ الماء فاغْتَسِل » أي دَفْقَه ، يُريد الْمَنيَّ .

[ه] وقد تكرر ذكر «الفَضيخ» في الحديث، وهو تشراب يُتَّخَذ من البُسْر المَفْشُوخ: أَى المَشْدُوخ.

(س) ومنه حديث أبي هريرة « نَعْمِد إلى الْحَلْقَانَة فَنَفْتَضِخُه » أَي نَشْدَخُه باليَد .

[ه] وسُئل ابنُ عمر عن الفَضِيخ فقال : « ليس بالفضيخ ، ولكن هو الفَضوخ » الفَضُوخ : فَعُول ، من الفَضِيخة ، أراد أنه يُسْكِرُ شَارِبَه فَيَفْضَخه .

(س) وفي حديث على « إِنْ قَرَبْـتُهَا فَضَخت رأسَك بالحجارة ».

﴿ فضض ﴾ (ه) وفى حديث العباس «أنه قال: يارسول الله إنى امْتَدَحْتَك ، فقال: قل لا يَفْضُضِ الله فاك ، فأنشَده الأبيات القافيّة » أى لا يُسقط الله أسنا نَك . وتقديره : لا يَكْسر الله أسنانَ فيك ، فحذف المُضاف . يقال : فَضَّه إذا كَسَره .

\* ومنه حديث النابغة الجمدي « لمّا أنشد م القَصِيدة الرائية قال : لا يَفْضُصِ الله فاك ، فعاش مائة وعشرين سنة لم تَسْقط له سن " .

\* ومنه حديث الحديبية « ثم جِئْتَ بهم لَبَيْضَتِكُ لَتَفَضَّهَا » أَى تَكْسِرها.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل: « لِيُؤذِّنه » وفي اللسان : « لَيُؤذِّن بالصبح » وأثبت ضبط ١ ، والهروى .

<sup>(</sup>٢) في الهروى : « وَهَمَتْهُ » .

- \* ومنه حديث معاذ في عذاب القَبْر « حتى يَفضَّ كُل شيء منه » .
- \* وحديث ذى الكِفْل « لا يَحِل لك أن تَفُضَّ الخاتَم » هو كناية عن الوَطء ، وفَضَّ الخاتَم والَخْتُمَ إذا كَسَره وفَتَحَه .
  - ( ه ) ﴿ وَفِي حِديث خَالِد « الحَمْدُ لله الذي فَضَّ خَدَ مَّتَكُم » أَي فَرَّق جَمْعَكُم وكَسره .
- (ه) ومنه حدیث عمر « أنه رَمَی اَلجُمْرة بسَبِع حَصَیَات ثَم مَضَی ، فلما خرج من فَضَّض اَلحَصَی اَقْبُل علی سَلْمان بن رَبیعة فَکلَّمه » أی ما تَفَرَّق منه ، فَعَلُ بمعنی مفعول .
- (ه) ومنه حديث عائشة « قالت لمروان : إنَّ النبيَّ لَمَن أَبَاك ، وأَنت فَضَضُ مَن لَعْنة الله » أَى قَطْعة وطائفة منها .

ورواه بعضهم « فُظاظَة من لعنة الله » بظاءين ، من الفَظِيظ ، وهو ماء الـكَرِش . وأنكره الخطَّابي .

وقال الزمخشرى : « افْتَظَظْتُ الكَرِش [إذا] (١) اعْتَصرْتَ ماءها ، كَأَنه (٢) عُصَارة من اللَّمْنة، أو فُعَالَة من الفَظِيظ : ماء الفَحْل : أي نُطْفَة من اللعنة» .

- (ه) وفي حديث سعيد بن زيد « لو أنّ أَحَداً (٢) انْفَضَّ ثمَّا صُنِـع بابن عَفَّان كُلَقَّ له أنْ يَنْفَضَّ » أي يَتَفَرَّق ويَتَقَطَّع · ويُروى بالقاف .
- ( ه ) وفى حديث غزوة هُو ازِن « فجاء رجلُ بنُطْفَةٍ فى إِدَاوَة فَافْتَضَّهَا » أَى صَبَّهَا ، وهُو افْتِمال من الفَضَ ، وفَضَضُ المَاء : ما انتشر منه إذا اسْتُعْمِل . ويُر وىبالقاف : أَى فتح رأسها .
- (ه) ومنه الحديث «كانت المرأةُ إذا تُوُفّى عنها زَوجُها دَخَلَت حِفْثًا ولَدِسَت شَرَّ ثِيابِها حَى تَمُرَّ عليها سَنَة ، ثم تُؤتّى بدَابَّة ؛ شاةٍ أو طَيْر فَتَفْتَضُّ به ، فَقَلَّما تَفْتَضَّ بشيء إلاَّ مات » أى تَكْسِر ما هي فيه من المِدّة ، بأن تأخُذ طائرا فتَمْسَح به فَرْجَها وَتَنْبِذِه فلا يكاد يعيش .

ويروى بالقاف والباء الموحدة وسيجيء.

<sup>(</sup>١) من الفائق ٣/٣٠٣ (٢) في الأصل، و ١: «كأنها المثبت من الفائق واللسان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أُحداً » وفي الهروى ، واللسان : « أُحَدَّكُم » . وفي الفائق ٢/٣٨ « رجلا » وأثبت ما في ١ .

- (ه) وفي حديث ابن عبد العزيز «سُئل عن رجل قال عن امرأة خَطبها: هي طالق إن المَّدُّ أَن عبد العربين السَّع أول ما يظهر . والفَضِيض أيضا في غير هذا: الماء ساعة تَخرُّ ج من العين أو يَنْز ل من السَّحاب .
  - \* وفي حديث الشّيْب « فقبض ثلاثة أصابع من فضّة فيها من شَعر » .

وفى رواية « من فضة أو من قُصَّة » والمراد بالفضَّة شيء مَصُوغ منها قدتُرِك فيه الشعر. فأمّا بالقاف والصاد المهملة فهي الخصُلة من الشعر .

#### ﴿ فَضَفَضَ ﴾ (ه) في حديث سَطِيح:

\* أَبْيَضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاء والبَدَنْ \*

الفَضْفَاض : الواسع ، وأرادَ واسِم الصَّدْر والذِّرَاع ، فَكَنَى عنه بالرِّدَاء والبَدن . وقيل : أراد به كثرة العَطاء .

- [ ه ] ومنه حديث ابنسِيرين « قال : كنت مع أنس في يوم مَطير والأرضُ فَضْفاض » أي قد عَلاها المـاء من كَثْرة المطر .
- ﴿ فَصْلَ ﴾ (هـ) فيه « لا يُمْنَع فَضْلُ المـاء » هو أن يسقى الرجلُ أرضه ثم تَبْقَى من المـا بَقيّة لا يَحْتَاج إليها فلا يجوز له أن يبيعها ، ولا يمنعَ منها أَحَداً يَنْتَفَع بها ، هذا إذا لم يكن المـاه مِلكّة ، أو على قَول مَن يرى أن المـاء لا يُمْلَكَ .
- \* وفى حديث آخر ﴿ لَا يُمْنَعُ فَضْلِ المَـاء ليُمْنَع به الـكَالَّ ﴾ هو نَقْع البِئر الْبباحة: أَى ليس لأحَدٍ أَن يَغْلِب عليه ويَمْنَعَ الناس منه حتى يَحوزَه فى إناء ويَمْلِـكه .
- (ه) وفيه « فَضْلُ الإِزَار فى النار » هو ما يجرُّه الإنسان من إزارِه على الأرض ، على ممنى اُلخيَلاء والكَبْر .
  - \* وفيه « إن لله ملائكة ّ سَيَّارةً فُضْلا » أى زيادة عن الملائكة الْمُرَتَّبين مع الخلائق.

ویُروی بسکون الضاد وضمها . قال بعضهم : والسکون أکثر وأَصْوَب ، وهما مصدر بمعنی الفَضْلة و الزِّیادة .

(س) وفي حديث امرأة أبي حُذَيفة «قالت: يارسول الله إنّ سالمًا مَوْلَى أبي حُذْيفة يراني

فَضُلاً » أَى مُتَبَذِّلَة فَى ثِيابَ مَهْنَتِي . يقال : تَفَضَّلت المرأة إذا لَدِسِت ثياب مِهْنتها ، أوكانت فى ثوب واحِد ، فهى فُضُل والرجل فُضُل أيضا .

(س) وفي حديث المغيرة في صِفَة امْرأة « فَصُلُ صَباثُ (١) كَأَنَهَا بُغَاثَ » وقيل : أراد أنَّهَا نُخْتَالَة تُفْضِل من ذَيْلُهَا .

(ه) وفيه « شَهِدْتُ في دار عبد الله بن جُدعان حِلْفًا لو دُعيت إلى مِثْله في الإسلام لاَّ جبْتُ » يعنى حِلْف الفُضُول ، سُمِّى به تَشْدِيها بِحِلْفٍ كان قديماً بمكة. أيَّام جُرْهُم ، على التَّنَاصُف ، والأُخْذ للضعيف من القوى ، وللغريب من القاطن ، قام به رجال من جُرُهُم كُلُّهم يُسَمَّى الفَضْل ، منهم الفَضْل بن الحارث ، والفَضْل بن وَداعَة ، والفَضل بن فَضالة .

\* وفيه « أَنَّ اسْم دِرْعه عليه الصلاة والسلام كانت ذَاتَ الفُضُول » وقيل: ذُو الفُضول ، لِفَضْلة كان فيها وسَعَة .

(ه) وفي حديث ابن أبي الزِّناد « إذا عَزَب المالُ قَلَّت فَو اضِله » أي إذا بَعُدَت الضَّيْعةُ قَلَّ المَرْفقُ منها (٢) .

﴿ فَضَا ﴾ ﴾ ﴿ فَ حديث دعائه للنابغة ﴿ لا يُفْضَى الله فَاكَ ﴾ هكذا جاء في رواية (٣) ، ومعناه ألا يَجْعله فَضاء لا سن قيه . والفضاء : الخالى الفار غ الواسِع من الأرض .

\* وفى حديث معاذ فى عذاب القَبر « ضَرَبه بمرْ ضافَة ٍ وسَط رأسِه حتى يُفْضِيَ منه كُلُّ شيء » أى يَصِير فضاء . وقد فَضا<sup>(٤)</sup> المكانُ وأَفْضَى إذا اتَّسَع . هكذا جاء فى رواية .

#### ﴿ باب الفاء مع الطاء ﴾

﴿ فَطَأَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ فَى حديث عمر ﴿ أَنَهُ رَأَى مُسَيَّلُمَةً أَصْفَرَ الوَجْهِ ، أَفْطَأَ الأَنْفِ ، دَقيقَ السَّاقَيْنِ ﴾ الفَطأ : الفَطس . ورجُل أَفْطَأ كَأَفْطَس .

<sup>(</sup>١) رواية اللسان : « صَبَأْتُ » غير أنه ذكرها مُصْلَحة فى مادة ( ضبث ) .

<sup>(</sup>٢) الذي فى اللسان : « قلّ الرِّفقُ منها لصاحبها ، وكذلك الإبل إذا عَزَبَتْ قلَّ انتفاع ربِّها بدَرُّها » . (٣) الرواية الأخرى « لا يفضض » وسبقت . (٤) فى الأصل : « فَضِي َ » والمثبت من ١ ، والقاموس .

﴿ فَطَرَ ﴾ (ه ) فيه ﴿ كُلُّ مُولُودٍ يُولُد على الفَطْرة ﴾ الفَطْرُ : الابْتداء والاختراع والفِطْرة : الحالة منه ، كَا لَجِلْسة والرِّ كُبَة . والمعنى أنه يُولُد على نوع من الجِبِلَّة والطبع المُتَهَيِّى القَبُول الدِّين ، فلو تُر ك عليها لاسْتَمَر على أرومها ولم يُفارِقها إلى غيرها ، وإنما يَعْدُل عنه مَن يَعْدُل لآفَةً مِن آفات البَشَر والتَقْليد ، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والمَيْدُل إلى أديانهم عن مُقْتَضى الفِطْرة السَّليمة .

وقيل : معناه كل مولود يُولد على مَعْر فة الله والإقرار به . فلا تَجِذُ أحدا إلاَّ وهو يُقرِّ بأنَّ له صانِعاً ، وإن سَمَّاه بغير اسمه ، أو عَبد معه غيره .

وقدُ تـكرر ذكر الفِطْرة في الحديث .

\* ومنه حديث حُذيفة « على غَيرِ فطْرَة محمد » أرادَ دِينِ الإسلام الذي هو مَنْسُوبِ إليه .

(س) ومنه الحديث «عَشر من الفَطْرة» أى من السُّنَّة ، يعنى سُنَن الأنبياء عليهم السلام التي أُمِر نا أن نَقَتَدِى بهم [ فيها (١) ] .

\* وفى حديث على « وجَبَّار القلوب على فطراتها » أى على خِلَقها . جَمْع فِطَر ، وفطرَ " جَمْع فِطَر ، وفطرَ " جَمع فِطْرَة ، أو هى جمع فِطْرَة كَكِسْرة وكِسَرات ، بفتح طاء الجمسع . يقال : فِطْرَات وفطرَات وفطرَات .

[ ه ] ومنه حديث ابن عَبّاس « قال : ماكنت أَدْرِى ما فاطِرُ السَّمواتِ والأرض حتى احْتَكُم إلى اعْرابِيَّان في بِئر، فقال أَحَدُها : أنا فَطَرْ تُهَا » أي ابْتَدَأْتُ حَفْر ها .

( َس ) وفيه « إذا أَقْبَـل الليـــل وأَدْبَر النهار فقد أَفْطَر الصَّائَم » أَى دخل فى وقْتِ الفَطْر وجازَ له ( ) أَنْ يُفْطِر . وقيل : معناه أَنه قد صار فى حُــكُم المُفْطِرين وإن لم يأكل ولم يَشْرب .

(س) ومنه الحديث « أَفْطَر الحَاجِمُ والحُجُومِ » أَى تَعَرَّ ضَا للإِفْطَار . وقيل : هو على جهة التَّغْليظ لهما والدُّعاء عليهما .

<sup>(</sup>۱) من ۱، واللسآن . (۲) فی اللسان : « حان » . (۳) فی ۱ : « جاز » . ( ۸ م \_ النهایة \_ ۳ )

- \* وفیه « أنه قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی تَفَطَّرَتْ قدماه » أی تَشَقَّقَت . يقال : تَفَطَرَّت وانْفَطرت بمنی .
- (ه) وفى حديث عمر « سُئل عن الَمَدْى فقال : هو الفَطْر » ويُروى بالضم ، فالفتح من مصدر : فَطَر نابُ البعير فَطْراً إِذَا شَقَّ اللَّحْمَ وطَلَع ، فشبّه به خُروج الَمَذْى فى قِلَّته ، أو هو مصدر : فَطْرتُ النَاقةَ أَ فُطُرُها : إذ حَلَبْنَهَا بأطراف الأصابع فلا يَخرج إلاَّ قليلا .

وأمَّا بالضم فهو اسْم مايَظْهر من اللَّبن على حَلَمَة الضَّر ْع .

- \* ومنه حديث عبــد الملك « كيف تَحْلُبها ، مَصْراً أَمْ فَطْرا؟ » هو أَن يَحْلُبهاَ بأَصْبعينَ وَطَرَف الإِنْهام. وقيل بالسَّبَابة والإِنْهام.
  - \* وفى حديث معاوية « مان كَميرُ وحَيْسُ فَطِيرِ » أَى طَرِى ۖ قَريبُ حديث العمل.
- ﴿ فَطَسَ ﴾ (هـ) في حديث أشراط الساعة « تُقاتِلُون قوماً فُطْسَ الأُنُوف » الفَطَس : انْخَفَاض قَصَبة الأَنْف وانْفراشُها ، والرجُل أَفْطَسُ .
- (س) ومنه في صفة تَمْرَة العَجُوة « فُطُسُ خُنْسُ » أَى صِفار الحلب لاطِئَةُ الأَقْماع . وفُطُسُ : جَمْع فَطْساء .
- ﴿ فَطَمَ ﴾ (هـ) فيه « أنه أَعْطَى عَلِيًّا حُلَّةً سِيرَاء وقال : شَقَّقْهَا خُمُراً ﴿ الْفُواطِمِ ﴾ أراد بهِنّ فاطمة بنت رسول الله زَوْجَته ، وفاطمة بنت أَسَدٍ أُمَّه ، وهي أُوّل هاشِميَّــة ولَدت لِماشِميّ ، وفاطمة بنت حَمْزة عمّة .
- \* ومنه « قيل للحسن والحسين : ابْنَا الفَواطِم » أَى فاطمة بنت رسول الله أمهما ، وفاطمة بنت أَسُد جَدَّة مما ، وفاطمة بنت عبد الله بن عَمْرُ و بن عِمْران بن مَخْزُ وم ، جدة الله ين عَمْرُ و بن عِمْران بن مَخْزُ وم ، جدة الله ي لأبيه .
- (س) وفى حديث ابن سيرين « بلغه أن ابن عبد العزيز أقْرَع بَين الفَطُم فقال : ما أَرى هِذَا إِلاَّ مِن الاَسْتِقْسَام بِالأَرْلام » الفُطُم : جَمْع فَطيم من اللَّبن : أى مَفطوم ، وجَمْع فَعيل فى الصفات على فُعُل قليل فى العَربيَّة . وما جاء منه شُبِّه بالأسماء ، كنذير ونُذُر ، فأما فعيل بمعنى مفعول فلم يَرِدْ إلاّ قليلا، نحو عَقِيم وعُقُم ، وفَطيم وفُطُم .

وأراد بالحديث الإقراع بين ذَرارِي المسلمين في العَطاء . وإنما أَنْكُره لأَنَّ الإقراع لتَفْضيل بعضهم على بعض في الفَرْض .

\* ومنه حدیث اصرأة رافع ، لمّا أَسْلم ولم تُسْلم « فقال : ابْنَــتِی وهی فَظیم » أی مَفْطومة . وَفَعَيل يَقَع على الذكر والأنثى ، فلهذا لم تَلْحَقْه الهاء .

### ﴿ باب الفاء مع الظاء ﴾

﴿ فَظُطْ ﴾ \* فى حديث عمر « أنتَ أَفَظُّ وأَغْلَظُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » رجُلُ فَظُّ : سَبِّىء اللهُ لَقُ . وفلان أَفَظُّ من فلان : أَى أَصْعَب خُلُقًا وأَشْرَس . والمراد ها هنا شِدّة الخُلُق وخُشُونة الجانِب ، ولم يُرِد بهما المبالغة فى الفَظَاظة والغِلْظة بينهما .

ويجوز أن يكونا للمُفاضَلة ، ولكن فيما يَجب من الإنْكار والغِلْظَة على أهل الباطل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحياكما وصَفه الله تعالى ، رَفِيقا بأمَّته في التَّبْليغ ، غير فَظّ ولا غَليظٍ .

- \* ومنه الحديث «أن صِفْتَه في البُّوراة ليس بِفَطٍّ ولا عَليظٍ ».
- \* وفى حديث عائشة « قالت لمَروان : أَنْتُ فُظَاظَةٌ مَنِ لَمُنة الله » قد تقدم ببانُه فى الفاء والضاد .
- ﴿ فَظَع ﴾ \* فَيه « لا تَحِلُّ المسألة إلا لذى غُرْم مُفْظِع » المُفْظِع : الشَّديد الشَّنيعُ ، وقد أَفْظَع يُنفْظِع فَهُو مُفْظِع . وَفَظُع الأمر فهو فَظِيع .
  - (س) ومنه الحديث « لم أرَ مَنْظَراً كاليوم أَفْظَع » أى لم أرَ مَنْظرا فَظِيما كاليوم. وقيل: أراد لم أرَ مَنْظراً أَفْظَع منه ، فحذَفها ، وهو في كلام العرب كثير.
- ( س ) ومنه الحديث « لمَّا أُسْرِيَ بِي وأَصْبِحْتُ بِمَــكَةَ فَظَعْتُ بَأَمْرِي » أَي اشْتَدَّ عليَّ وهِبْتُهُ .
- \* ومنه الحديث « أُرِيت أنه وُضِع فى يَدَى سِواران من ذَهب فَفَطِْعْتُهُما » هكذا رُوى مُتَعدًّيا خَمْلا على المعنى ؛ لأنه بمعنى أ كُبَرْتُهُما وخِفْتُهُما . والمعروف : فَظَعِنْت به أومنه .

\* ومنه حديث سَهِ ْل بن حُنَيف « ما وضَّعْنا سُيوفَنا على عُواتقِنا إلى أَمْرٍ يُفْظِعُنا إلاَّ أَسْهَلَ بِناً » أى يوقعنا فى أَمْر فَظيع شديد . وقد تـكرر فى الحديث .

#### ﴿ باب الفاء مع العين ﴾

- ﴿ فعم ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام « كان فَعْمَ الأوصال » أي ممْتَ لَي والأعضاء . يقال : فَعَمْتُ الإناءَ وأَفْعَمْتُهُ إذا بالَغْتَ في مَلْيْهِ .
- ( ه ) ومنه الحديث « لو أنَّ امْرأةً من الحور العِين أَشْرَفَت لأَفْعَمَتْ مابين السماء والأرض ربح السبك » أى مَلأت ، وبُرْوى بالغين .
  - \* وفى حديث أسامة « وأنهم أحاطوا لَيْلا بحاضِرٍ فَعُمْ ٍ » أَى مُمْتَـلِيءٌ بأهْله .
    - \* ومنه قصيد كعب:

# \* ضَيْخُمْ مُقَلَّدُها فَمْ مُ مُقَيَّدُها \*

أَى رُمُتلِئة الساق .

﴿ فَمَا ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس « لا بأس للمُحْرِم بِقَتْـل الْأَفْعَوْ » يريد الأَفْعِي ، فَقَلَبِ الْأَلْفُ فِي الوقف واواً ، وهي لغة مشهورة . وقد تقدمت في الهمزة .

### ﴿ باب الفاء مع الغين ﴾

- ﴿ فَنْرَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الرَّوْيَا ﴿ فَيَفَغْرُ فَأَهَ فَيُلْقُمِهُ حَجَرًا ﴾ أَى يَفْتَحَهُ ، وقد فَغَرَ فَاهُ .
  - \* ومنه حديث أنس « أُخَذُ تَمْرَ اتْ فِلا كُمْنَ ثُمْ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ وَتَرَ كَمِا فيه » .
    - \* ومنه حديث عصا موسى عليه السلام « فإذا هي حيَّةٌ عظيمة فاغِرَةٌ فأها » .
- (ه) وفى حديث النابغة الجعدي «كُلّما سَقَطت له سِن ٌ فَغَرَت سِن » أى طَلَعَت ، كَأَنْها تَنْفُطر وتنفَتَــح للنَّبات .

قال الأزهري: صوابُّه « تَغَرِّت » بالثاء ، إلا أن تـكون الفاء مُبْدَلَةً منها .

﴿ فَهُم ﴾ (ه) فيه « لو أنّ امْرأة من اللحور العِين أشْرَفْت لأَفْغَمَتْ مابين السماء والأرض

ريح المسْك » يقال : فَغَمْتُواْفُغَمَّت : أَىمَلاَّت . ويُر وى بالعين المهملة ، وقد تقدَّم ، تقول : فَغَمَــُنى ريحُ الطِّيب : إذا سَدَّت خَياشِيمَك ومَلاَّتُه .

\* وفيه «كُلُوا الوَغْم واطْرَحوا الْفَغْم » الوَغْم : ماتَساقط من الطَّعام ، والفَغْم : مايَعْلَق بين الأَسْنان منه : أَى كُلُوا فُتَاَت الطَّعام وارْمُوا ما يُحْرِجُه الجِلال . وقيل : هو بالعَكْس .

﴿ فَعَا ﴾ [ ه ] فيه « سَيِّدُ رَيَاحِينِ الجُنَّةِ الفَاغِيَةُ » هي نَوْرُ الْحِنَّاءِ . وقيل : نور الرَّيْحان . وقيل : نَوْرُ كُلِّ نَبْت ، نَوْرُه . وقيل : فَاغِيَة كُلِّ نَبْت : نَوْرُه .

\* ومنه حديث أنس «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُه الفَاغِيَة » .

(ه) ومنه حــديث الحسن ، وسُئِل عن السَّلَفِ في الزَّعْفَرَانَ فقال : ﴿ إِذَا فَغَا ﴾ أَى إِذَا نَوْر ، ويجوز أَن يُريد : إِذَا انْتَشَرَتْ رَائِحَتُه ، مِن فَغَتِ الرَّائِحَة فَغُولًا . وللمروف في خُروج النَّوْر من النَّبَات : أَفْغَى ، لَا فَغَا .

### ﴿ باب الفاء مع القاف ﴾

﴿ فَقَا ﴾ (س) فيه « لو أنّ رجُلا اطَّلع في بيت قَو مِ بغير إذْ نهمِ قَفَقَاُوا عَيْنَهُ لم يكن عليهم شيء » أي شَقُوها . والفَقَ ٤ : الشَّقُّ والبَخْصُ .

(س) ومنه حديث موسى عليه السلام « أنه فَقَأَ عَيْنِ مَلَكُ الموْت » وقد تقدّم مَعْناه في حرف العين .

- \* ومنه الحديث «كأُنَّمَا نُقِيء في وجْهه حَبُّ الرُّمَّان » أي نُخِصٍ.
- (س) وهنه حديث أبي بكر « تَفَقّأت » أي انفَلَقَتْ وانشَقَتْ.

[ه] وفى حديث عمر « قال فى حديث الناقة المُنْكَسِرة : والله ماهى بكذا وكذا ، ولا هى بفَقِيء فَتَشْرَق [ عُروقُها (')] » الفقىء : الذى يأخُده داء فى البَطن يقال له الحقوة ، فلا يَبُول ولا يَبعُرُ ، ورُبَّما شَرِقَت عُروقُه ولَحمُه بالدم فَيُنْتَفِخ ، ورَّبَما انفَقَات كَرشُه من شدَّة انتفاخِه ، فهو الفَقِيء (') حينئذ ، فإذا ذُبح وَطُبِخ امْتَلاَت القِدْرُ منه دَماً . وَفعِيل يقال للذَّكُر والأنثى .

<sup>(</sup>۱) من الهروى واللسان (۲) في الهروى : « فهو الفَقُوُّ » .

- ﴿ فَقَحَ ﴾ (ه) في حديث عبيد الله بن جحش « أنه تَنَصَّر بعد أن أَسْلم ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنَّا فَقَاحًا وَصَأْصَأْتُم » أي أَبْصَرْ نا رُشْدَ نا ولم تُبْصِر وه . يقال : فقَّح الْجُرْ وُ : إذا فَتَحَ عَينَيه ، وفقَّح النَّوْرُ : إذا تَفَتَّح .
- ﴿ فقد ﴾ ﴿ فقد ﴾ ﴿ فَ حديث عائشة ﴿ افْتَقَدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ﴾ أى لم أجِدْه ، وهو افْتَعَلْت ، من فَقَدْتُ الشيء أفْقِدُه إذا غاب عنك ·
- [ ه ] وفي حديث أبي الدَّرْداء « مَن يَتَفَقَّدْ يَفْقِدْ » أي من يَتَفَقَّد أحوال الناس ويَتَمَرَّفها فإنه لا يَجِد ما يُرْضِيه ؛ لأن الخير في الناس قليل .
- \* وَفَى حديث الحسن ﴿ أُغَيْلِمَةٌ حَيارَى تَفَاقَدُوا ﴾ يَدْعُو عليهم بالموت ، وأن يَفْقِد بعضا .
- ﴿ فَقُر ﴾ \* قد تكرر ذكر « الفَقْر ، والفقير ، والفُقر ، والفُقر اء فى الحديث » وقد اختلف الناس فيه وفى المِسْكين ، فقيل : الفَقير الذى لا شيء له ، والمِسْكين الذى له بعض ما يكفيه ، وإليه ذهب الشافعي .

وقيل فيهما بالعَـكْس ، وإليه ذهب أبو حنيفة .

والفقير مَنْهِيُ على فَقُرَ قِياسًا ، ولم يُقَلُّ فيه إلا افْتَقَر يَفْتَقُر فَهُو فَقَيْر .

- (س) وفيه « ما يَمْنَع أَحَدَكُم أَن يَفْقِرِ البَعير من إبله » أَى يُعيِره للرُّ كوب. يقال: أَفْقَر البَعِيرَ يُفْقِرِه إِفْقَارا إِذَا أَعَارِه ، مأخوذ من رُكُوب فِقَار الظَّهْر ، وهو خرزاته ، الواحدة: فَقَارَة .
  - (س) ومنه حديث الزكاة « مِن حَقَّهَا إِفْقَارُ ظَهْرِ هِا » .
  - \* وَحَدَيْثُ جَابِرِ ﴿ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيْرِا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرِهُ إِلَى اللَّذِينَةُ ﴾ .
- \* ومنه حديث عبد الله « سُئل عن رجُل اسْتَقْرَض من رجُلِ دراهم ثم إنه أَفْقَرَ الْقُرْضَ دابَّتَه ، فقال : ما أصاب مِن ظَهْرُ دابَّتِه فهو رباً » .
- \* ومنه حديث المُزارَعة « أَفْقَرِ هَا أَخَالُتُ » أَى أُعِر هُ أَرضَكُ للزرَاعَة ، اسْتعاره للأرض من الظهر .

- (ه) وفى حديث عبد الله بن أُنَيْس « ثم جَمَعْنا المفاتيح وتَرَكْناها فى فَقِيرٍ من فَقُرُ خَيْبر » أَى بِئر من آبارِها .
- (س) ومنه حدیث عثمان « أنه کان یَشْرب وهو تَحْصور من فقیر ِ فی دارِه » أی بئر، وقیل : هی القلیلة الماء .
- \* ومنه حديث تُحَيِّصَة « أَن عبد الله بن سَمْ ل قُتُل وطُرِ ح فى عَيْنٍ أَو فَقير » والفقير أيضا : فَمُ القَناة ، وفقير النخلة : حُفْرة تُحُفَّر للفَسِيلة إذا حُوّلت لتُمْرَس فيها .
- (س) ومنه الحديث « قال لَسَلْمَان : اذْهب فَفَقَرٌ للفَسيل » أَى احْفِرْ لَمَا مُوضَعاً تُغْرَسُ فَيه ، واسم تلك الْحُفْرة : فَقُرَة وَفَقِير .
- - وقال الأزهري: هي الفُقَر بالضم أيضا جَمْع ُفَقْرة ، وهي الأمر العظيم الشَّنيع .
- (ه) ومنه الحديث الآخر « اسْتَحَالُوا منه الفُقَر الثلاث » حُرَّمة الشَّهْر الحرام ، وحُرَّمة البَّهْر الحرام ، وحُرَّمة الخلافة .
- [ ه ] ومنه حديث الشَّعْبِيّ « فُقَراتُ ابن آدم ثلاث : يومَ وُالِد ، ويومَ يموت ، ويومَ يُبعث حَيَّا » هي الأمور العِظام ، جمع فُقْرة بالضم .
- ومن المكسور الأوّل (س) حديث زيد بن ثابت « مابين عَجْب الذَّنَب إلى فِقْرة القَفَا ثِينَان وثلاثون فِقْرة ، في كل فِقرة أحدُ وثلاثون دينارا » يعنى خَرَز الظَّهْر .
  - (س) وفيه « عادَ البَراء بن مالك في فَقَارة من أصحابه » أي فِقَر .
- (س) وفى حديث عمر « ثلاث من الفَواقِر » أى الدَّواهي ، واحِـدتُها فاقرَة ، كأمهـا تَخْطِم فَقاَر الظَّهْر ، كَا رُيقال : قاصِمَة الظَّهر .
  - (س) وفي حديث معاوية ، أنه أنشد:

لَمَالُ المَرَء يُصْلِحُكُ فَيُغْنِي مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِن القُنوعِ (١)

اَلَمْهَاقِرَ : جَمْعَ فَقَرْ عَلَى غَيْرَ قِياسَ ، كَالْمَشَابِهِ وَالْمَلامِّحَ . ويجوز أَن يُكُون جَمْعَ مَفْقَر ، مصدر أَفْقَرَه ؛ أَو جَمْعِ مُفْقِر .

- ( ه ) وفي حديث سعد « فأشار إلى فَقُرْ ٍ فِي أَنْفِهِ » أَي شَقٍّ وحَزٍّ كَانَ فِي أَنْفِهِ .
- ( ه ) وفيه « أنه كان اسم سَيْف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفَقار »لأنه كان فيه حُفَرَ صِغارَ ﴿ حِسانَ . والْمُفَقَر من السّيوف : الذي فيه حُزُوز مطْمَئنة .
- \* وفى حديث الإيلاء «على قَقِيرٍ من خَشَب » فسَّره فى الحديث بأنه جِذْع يُرْقَى عليه إلى غُرِوْقة : أى جُعلَ فيه كالدَّرَج يُصْعَد عليها ويُبرُل .

والمعروف « على َنقِير » بالنون : أي مُنْقور .

- (ه) وفى حــديث عمر ، وذكر امرأ القيس فقال « افْتَقَر عن مَعانٍ عُورٍ أَصَحَّ بَصَرٍ » أَى فَتَح عن مَعان غامِضَة .
- \* وفى حــديث القَدَر « قِبَلَنا ناسُ يَتَفَقَّرون العلم » هكذا جاء فى رواية بتقديم الفاء على القاف ، والمشهور بالعكس .

قال بعض المتأخّرين: هي عندي أصحُّ الروايات وألْيَقُهَا بالمعنى. يعنى أنهم يَسْتخر جون غامِضَه ويَفْتَحون مُغْلَقَه. وأصلُه من فَقَرْتُ البنر إذا حفَرْتَهَا لاسْتِخْراج مائها، فلما كان القَدَريَّة بهذه الصَّفَة من البحث والتَّتَبُع لاسْتخراج المعانى الغامِضة بدقائق التأويلات وَصَفَهم بذلك.

- (ه) وفى حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك «أفقرَ بَعد مَسْلَمَةَ الصَّيْدُ لِمَنْ رَمَى »أى أَمْكُن الصَّيدُ مِن فَقَاره لِرامِيه ، أراد أن عَمَّة مَسْلَمَة كان كثير الغَزْو يَحْمِي بَيْضة الإسلام، ويَتولَّى سِدادَ الثَّغُور ، فلما مات اخْتَلَّ ذلك وأمكن الإسلامُ لمَنْ يَتَعَدّ ض، إليه . يقال : أفقرَك الصَّيدُ فارْمِه : أي أمْكَنك مِن نفسِه .
- ﴿ فقص ﴾ (س) في حديث الحدّ ببية « وفقَص البَيْضة » أي كسَرها ، وبالسين أيضا . ﴿ فقع ﴾ (ه) فيه « أن ابن عباس نهى عن التَّفْقيع في الصلاة » هي فَرُ قَعَة الأصابع وغَمْز مَفاصلها حتى تُصَوِّت .

(١) البيت للشماخ بن ضرار . ديوانه ص ٥٦ بشرح الشنقيطي . القاهرة ١٣٢٧ ه .

- ( ه ) وفي حديث أمّ سَلَمة «و إنْ تَفَاقَعَت عَيْناك»أي رَمِصَتَا. وقيل: ابْيَضَّتَا. وقيل: انْشَقَّتَا.
- (س) وفى حديث عاتكة « قالت لابن جُرمُوزِ : يا ابنَ فَقَع ِ القَرْدَدِ » الفَقْع : ضَرْبُ من أَرْدَإِ الكَمْأَة ، والقَرْدَدُ : أرض مُرْ تفعة إلى جَنْب وهْدَة .
- (ه) وفي حديث شُرَيْح «وعليهم (۱) خِفاف لها فَقُع »أَى خَرَاطِيمُ. وخُف مُفَقَّع: أَى مُحَرَّطُم. ﴿ فَقُم ﴾ (ه) فيه « مَن حَفِظ مابين فَقْمَيه ورِجْلَيْه دَخَلَ الجِنَّةَ » الفَقْم بالضم والفتح: اللَّحْى ، يُر بد مَن حَفظ لسانَه وفَرْجَه.
- (ه) ومنه حديث موسى عليه السلام «لَـ اصارت عصاه حَيَّةً وضَعَت فُقْماً لها أَسْفلَ وفُقْماً لها فَوقَ». \* ومنه حديث الملاعنة « فأُخَذت بفُقْمَيهِ » أَى بلَحْيَيْه .
- (س) وحديث المغيرة « يَصِف امْرأَة : فَقَمَاء سَلْفَع » الفَقْمَاء : المائلة الحَنَك . وقيل : هو تقدّم الثّنايا السُّفلي حتى لا تَقع عليها العُليا . والرجُل أَفْقَمُ . وقد فَقِم يَفْقَمَ فَقْماً .
- ﴿ فقه ﴾ [ ه ] في حديث ابن عباس « دَعا له النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم فَقَهُ في الله عليه وسلم فقال : اللهم فَقَهُ في الدين وعَلَمه التأويل » أي فَهِمّ . والفقه في الأصل : الفَهْم ، واشتقاقه من الشَّقّ والفتح . يقال : فقه الرجُل بالكسر يَفْقَهُ فَقُهًا إذا فَهِم وعَلْم ، وفقه بالضم يَفْقُه : إذا صار فقيها عالما . وقد جَعله العُرف خاصًا بعلم الشريعة ، وتَخْصيصا بعلم الفُروع منها .
- (ه) ومنه حــديث سَلمان «أنه نَزل على نَبَطِيَّة بِالعِراق ، فقال لها : هل هاهنــا مكان نَظيف أصَلّى فيــه ؟ فقالت : طَمِّر قلبك وصَل حيث شِئت ، فقال : فَقِمْتُ » أَى فَهِمْتُ وفَطِنْتُ للحق والمهنى الذى أرادت .
- (ه) وفيه «لَمَن اللهُ النائحةَ والمُسْتَفْقِمة »هي التي تُجاوِبُها في قولها، لأمها تَقَلَقُهُ وتَفَهَمَهُ فَتُجيبها عنه. ﴿ فقا ﴾ \* في حديث الملاعنة « فأخذتْ بِفَقْويه » كذا جاء في بعض الروايات ، والصَّواب « بِفَقْمَيْه » أي حَنَـكيه . وقد تقدّم .

### ﴿ باب الفاء مع الكاف ﴾

(فك ) (ه) فيمه «أُعْتِق النَّسَمةَ وَفُكَّ الرَّقَبة » تفسيره في الحديث ، أن عِتْق (١) في الهروى : « وعليه » .

النَّسَمة أَن يَنْفُرَد بِعِنْقِهِا ، وفك الرَّقبة أَن يُعِين في عِنْقها . وأصل الفَكَ : الفصل بين الشَّيئين وتخليص بعضهما من بعض .

\* ومنه الحديث «عُودُوا المريصَ وفُكُّوا العابيّ » أَى أَطْلِقُوا الأَسِيرِ. ويجوز أَن يُريدَ بِه العِتْق.

\* وفيه « أنه رَكِب فَرَساً فصَرعَه على جِذْم نخْلة فانْفَـكَّت قَدَمُه » الانْفِـكاك : ضَرْب من الوَهْنِ والخُلع ، وهي أن تَنْفَكَّ بعض أجزائها عن بعض .

﴿ فَكُلُ ﴾ \* فيه « أُوحَى الله إلى البحرأنّ موسى يَضْرَ بُكَ فَأَطِعْه ، فبات وله أَفْكُل » أَى رَعْدة ، وهي تكون من البَرْد أو الخوف ، ولا مُيْبنَى منه فِعْل . وهمزته زائدة .

\* ومنه حديث عائشة « فأخذَني أفْكُل وارْتَعَدْتُ من شدّة الغَيْرة » .

﴿ فَكُنَ ﴾ (هَ) فيه « حتى إذا غاضَ ماؤها َبقِيَ قُومٌ ۖ يَتَفَكَّنونَ » أَى يَتَنَدَّمُونَ . والفُكْنة : النَّدامة على الفائيت .

﴿ فَكُهُ ﴾ \* في حديث أنس «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم من أفْكَهِ الناس مع صَبيّ » الْفَاكِهِ : المَازِح ، والاسم : الفُكَاهة . وقد فَكِهَ يَفْكَه فهو فَكِهُ وفاكِهُ . وقيل : الفاكِهُ ذُو الفُكاهة ، كالتامِر واللاَّبن .

( ه ) ومنه حدیث زید بن ثابت « أنه كان من أُفكَه ِ الناس إَذَا خَلاَ مع أَهلِه » .

[ ه ] ومنــه الحديث « أربع ليس غِيبَتُهُنّ بغِيبــة ، منهم الْتَفَكِّمُون بالأمّهــات » هُم الذين يَشْتُمونهن مُمَازِحِين .

# ﴿ باب الفاء مع اللام ﴾

﴿ فَلْتَ ﴾ ( ه ) فيه « إن الله ُ يُمْـلِي للظالم فإذا أُخَذه لم ُ بِفَلِتْه » أَى لم يَنْفَلْتُ منه . ويجوز أن يكون بمعنى : لم ُ يُفَلِتْه منه أحد " : أَى لم يُخَلِّصُه .

\* ومنه الحديث « أن رجُلا شَرِب خَمْراً فسَكِر ، فانْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلمّا حاذَى دار العباس انْفَلَت ، فدخَل عليه ، فَذُ كِر له ذلك ، فضَحِك وقال : أفعكما ؟ ولم يأمُر فيه بشيء » .

- \* ومنه الحديث « فأنا آخِذُ (١) بحُجَز كم وأنتم تَفَلَّتُون من يدى » أَى تَتَفَلَّتُون ، فَحَذَف إحدى التاءين تخفيفا .
- (ه) وفيه « أن رجُلا قال له : إن أمِّى افْتُـلِيَتُ نَفْسُها » أى ماتت فَجَأَة وأُخِذَت نَفْسُها الله . وَفَيْهُ فَلْمُهَا الله عَلَمُهُ الله . وَافْتُلُبَتُ وَلانَ بَكْذَا إِذَا فُوجِيء به قبل أن يَسْتَعِدُ له .

ويُرُوَى بنصْب النفْس ورَفْسِها ، فعنى النَّصْب افْتَكَـتَهَا اللهُ نَفْسَها . مُعَدَّى إلى مفعولين ، كا تقول : اخْتَكَسَهَ الشيء واسْتَكَبه إيَّاه ، ثم بُنِي الفِعْل لما لم يُسمِ فاعله ، فتَحَوَّل المفعول الأوّل مُضْمَرا و بَقَى الثانى منصوبا ، وتكون التاء الأخيرة ضمير الأم . أى افْتُلَتَ هي نفْسَها .

وأما الرَّفْع فبكون مُتَعدَّيا إلى مفعول واحد، أقامه مُقام الفاعل، وتكون التاء للنفْس: أي أُخذَت نَفْسُها وَلْمَة .

- \* ومنه الحديث « تَدَارَسُوا القرآن فَلهُو أَشدُ تَفَلَّتَا مِن الإبل مِن عُقُلها » التَّفَلَّت والإِفلات والأنْفلات : التَّخَلُّص مِن الشيء فَجأة مِن غير تَمكُّث .
- (س) ومنه الحديث « إن عِفْرِيتاً من الجن تَفَلَّت على البارِحَـةَ » أى تعر فَ لى في صلاتى فَجأة .
- (ه) ومنه حديث عمر « إن بَيْعةَ أبى بكركانت قَلْتَةً وقَى اللهُ شَرَّها » أراد بالفَلْتة الفَجْأة . ومِثْلُ هذه البَيْعة جَدِيرة بأن تـكون مُهَيِّجة للشَّر والفِتْنَة قَنَصم الله من ذلك ووَقَى. والفَلْتَة : كُلُّ شيءُ فعل من غير رَوِيَّة ، وإنما بُودِرَ بها خَوْف انْتشار الأمْر .

وقيل: أراد بالفَلْتة الخلسة. أي إن الإمامة يوم السَّقيفة مالَت إلى تَوَلِّيها الأنفُس، ولذلك كَثر فيها التَّشاجُر، فما قُلِّدَها أبو بكر إلا انْـتزاعاً من الأيْدِي واخْتلاسا.

وقيل: الفَلْتَة آخر ليلة من الأشْسُر الحرُم، فيَخْتلفون فيها أمِن الحِلّ هي أم من الحرُم، فيُسارع المو تُورُ إلى دَرْك الشَّار، فيكثر الفَساد وتُسْفَك الدِّماء، فشبّه أيَّام النبي عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « آخُذُ » بضم الحاء المعجمة ، وأثبتنا ضبط ١. قال الإمام النووى فى شرحه لمسلم ( باب شفقته صلى الله عليه وسلم من كتاب الفضائل ) : روى بوجهين : أحدها اسم فاعل ، بكسه الخاء وتنوين الذال . والثانى فعل مضارع ، بضم الذال بلا تنوين ، والأول أشهر ، وها صحيحان .

بِالأَشْهِرِ الْخُرُمِ ، ويَوْم مَوْته بِالقَلْمَة من وُقوع الشَّر من ارْتِدادِ العَرَب، وتَخَلَّف الأنصار عن الطاعة ، ومَنْع مَن مَنَع الزكاة ، والجرثي على عادة العَرب في ألَّا يَسُود القَبيلةَ إلا رجل منها .

[ه] وفي صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تُدُنْنَى فَلَتَاتُهُ » الفَلَتَات: الزَّلَّات، جمع فلْتَةَ. أي لم يكن في تَجُلسه زَلاِّت فَتُحُفْظَ وَتُحُلِكي.

[ه] وفيه « وهو في بُرْدَةٍ له فَلْتَةَ » أي ضَيِّقة صغيرة لا يَنْضَمِّ طَرَفاها ، فهي تَفَلَّتُ مِن يَدِه إذا اشْتَمل بها ، فسمَّاها بالمرَّة من الانفِلات . يقال : بُرْدَةٌ فَلْتَةً وَفَاوُت .

(ه) ومنه حديث ابن عمر « وعليه بُرْدَةٌ عَلَاتَهُ وقيل : الْفَانُوت التي لا تَذْبتُ على صاحبها ؛ خدوُ نَهَا أو لينها .

﴿ فَاجِ ﴾ ( ه ) في صفت عليه السلام « أنه كان مُفَلَّجَ الأسنان » وفي رواية « أَفْلَجَ الْأَسْنَان » والفَرَق : فُرْجَة بين الثَّنْيَّةَ يَنِ .

 ومنه الحديث «أنه لَعن المُتَفَلَّجاتِ للحُسْنِ » أى النساء اللآتى يَفْعلن ذلك بأسْنائهن رَغْبةً في التَّحْسين .

[ ه ] وفى حـديث على « إن المُسْلم مالم يَغْشَ دَناءةً يَخْشَعُ لَمَا إذا ذُكرت، وتَغْرِى به لئامَ الناس كالياسِر الفالج » الياسر: المُقَامِرُ، والفالج ؛ الغالب فى قَمَاره. وقد فَاَج أصحابه وعلى أصحابه إذا غلبهم ، والاسْم : الفُلْج بالضم .

(س) ومنه حديثه الآخر « أَيُّنَا فَالَجَ فَلَجَ أَصَابِهِ » .

\* ومنه حـديث سعد « فأخذُتُ سَهْمَى الفَـاَلِجِ » أَى القَامِرَ الغَالِب. ويجوز أَن يكون السهم الذي سبق به في النّضال .

\* ومنه حدیث مَعْن بن بزید « بایعْتُ رسول اللهٔ صلی الله علیه وسلم و خاصَمْتُ إلیه فأ فلجنی » أی حَسكم لی و عَلَبَنی علی خَصْمی .

[ ه ] وفى حــديث عمر « أنه بهث حُذَيفة وعثمان بن حُنَيْف إلى السَّواد فَفَلَجا الجزْية على أهْلِه αأى قسماً ها. وأصْلُه من الفِلْج والفاَ لِج، وهو مِــكْيال معروف، وأصلُه سُرْيانى فعُرَّب. وإنما سَمَّى القِسْمة بالفَلْج لأن خَراجَهم كان طَعاما.

- \* وفيه ذكر « فَكَج » هو بفتْحتَين : قَرْية عظيمة من ناحِيَة الىمامة ، ومَوْضِع بالىمن من مَساكن عَادٍ ، وهو بسكون اللام : وادٍ بين البصرة وحِمَى ضَرِيَّة .
- (س) وفيه «إِنَّ فَالِجَاً تُردَّى في بئر » الْفالج: البَمِير ذو السَّنَامين ، سُمَّى به لأن سَنامَيْه يَخْتَـلف مَيْلُهُما .
  - \* ومنه حديث أبى هريرة « الفَالِحُ داء الأنبياء » هو داء معروف يُرُوخِي بَعْضَ البَدَن.
- (فلح) (ه) في حديث الأذان «حَى على الفَلاح » الفَلاح : البَقَاء والفَوْزُ والظَّفَرُ ، وهو من أفلح ، كالنَّجاح من أنْجَحَ : أى هَلُمُّوا إلى سَبَب المَبَقاء في الجنة والفَوْز بها ، وهو الصلاة في الجَاعية .
- (س) ومنه حديث الخيل « مَنْ رَبَطْهَا عُدَّةً في سبيل الله فإنّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيّهَا وَظُمَأُهَا وَأَرْوَاتُهَا وَأَبْوَالُهَا فَلَاحٌ فَى مَوازِينه يوم الفيامة » أى ظفر وفَوْز .
- ( ه ) ومنه حديث السُّحور « حتى خَشِينا أن بَفُوتَنا الفَلاح » سُتمى بذلك لأن بقاء الصَّوم به .
  - ( ه ) وفي حديث أبي الدَّحْدَاح:

\* بَشَّرَكُ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَفَلَحْ \*

أَى بَقَاءَ وَفَوْزَ ، وهو مَقْصُورٌ من الفَلاَح .

- (ه) وفي حديث ابن مسعود « إذا قال الرجُل لامْراْتِهِ : اسْتَفْلَحَى بأَمْرِكَ فَقَبِلَتَهُ فواحِدَةٌ ا بائينَة » أَى فُوزِى بأَمْرِكَ واسْتَبَدِّى به .
- \* ومنه الحديث « كُلُّ قَوْم على مَفْلَحَةٍ من أَنْفُسِهِم » قال الخطَّابي : معناه أنهم راضُون بعِلْمهم مُغْتَبَطُون به عند أَنْفُسِهم ، وهي مَفْمَلة من الفَلاح ، وهو مثل قوله تعالى « كُلُّ حِزبِ عِالْمهم فَرَحُونَ » .
- [ ه ] وفيه « قال رجل لسُهيل بن عَمْرو : لولا شيء يَسُوء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لضَر بْت فَلَحَتَك » أي موضع الفَلَح ، وهو الشَّقُّ في الشَّفَة السُّفْلي . والفَلْمَ : السَّقُ والقَطْع .
- \* ومنه حديث عمر « اتَّقُوا الله في الفلاَّحين » يعنى الزَّرَّاعين الذين يَفْلَحُون الأرض : أَى يَشُقُونَهَا .

\* ومنه حديث كعب « المرأة إذا غاب عنها زَوْجُها تَفَلَّحَت وتَنَكَّبَت الرِّبنة » أَى تَشَقَّتُ وتَفَلَّدَت وتَنَكَبَّبَ الرِّبنة » أَى تَشَقَقَت وتَقَلَّدَت .

قَالَ الخِطَّابِي : « أَرَاه تَقَلَّحَت » بالقاف ، من القَاح وهو الصُّفْرة التي تَمْـلُو الأسْنان .

﴿ فَلَدَ ﴾ [ ه ] فى أشراط الساعة « وتَقَيىء الأرضُ أَفْلاذَ كَبدهـــا » أَى تُخْرِجِ كُنورَجِ اللَّهُ فُونة فيها ، وهو اسْتِعارة . والأَفْلاذُ : جَمْـع فِلَذِ ، والفِلَذُ : جَمع فِلْذَة ، وهي القطعة المقطوعة طولاً .

ومثله قوله تعالى « وأخْرجتِ الأرضُ أثقالَها » .

وسُمّى ما فى الأرض قِطَعاً ؛ تَشْبيها وتمثيلا. وخَصَّ الكَبِد . لأنها من أطايب الجزُور . واستعار القَيْء للإخراج .

- \* ومنه حديث بدر «هذه مسكَّة قَدْ رَمَتْكُم بأفلاذ كيدها » أرادَ صَمِيم قُريش ولُباَبَها وأَشْرَافَها ، كا يقال : فُلانٌ قَلْبُ عَشيرته ، لأن الكَبدَ من أشْرَف الأعْضاء .
- \* ومنه الحديث « إنَّ فَتَى من الأنصار دَخَلَته خَشْيَةٌ من النار فحبَسَتْه فى البيت حتى مات ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنَّ الفَرَق من النار فَلَذَ كَبِدَه » أى خَوْف النار قَطع كَبِده .
- ﴿ فَارَ ﴾ (س) فيه «كُلّ فِلزّ أُذِيبَ » الفِلزّ بكسر الفاء واللام وتشديد الزّاى: ما فى الأرض من الجواهر المَعْدنية ، كالذَّهب والفِضَّة والنُّحاس والرَّصاص . وقيل : هو ما يَنْفيه الكِيرُ منها .
  - \* ومنه حديث على « مِن فِلزِّ اللُّجَيْن والعِقْيان » .
- ﴿ فَلَسَ ﴾ \* فيه « من أَدْرَكُ مَالَهُ عَنِدَ رَجُلُ قَدَ أَفْلَسَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ﴾ أَفْلَسَ الرجُل : إذا لم يَبْنَىَ له مال . ومعناه صارت دراهِمُه فُلُوسا .

وقيل : صَارَ إلى حال 'يقــال ليس معه فَلْس . وقد أَفْلَسَ 'يُفْلِسُ إِفْلاَساً فَهُو مُفْلِس ، وفَلَّسَهُ الحاكم تَفْلِيسا . وقد تــكرر في الحديث .

\* وفيه ذكر « فُكْس » بضم الفاء وسكون اللام : هوصَنَمَ طَيِّيٌ ، بعَث النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا لِهِذُمِه سنة تسع . ﴿ فِلَسْطِينَ ﴾ \* هي بكسرالفاء وفتحاللام: الـكُورةالمعروفة فيا بين الارْدُنَّ وديار مصر، وأمّ بلادِها بيت المقدس.

﴿ فَلَطَ ﴾ [ ه ] في حديث عمر بن عبد العزيز « أَمَر بِرَجُـلٍ أَن يُحَدّ ، فقال : أُضْرَبُ فِلاَطَا ؟ » أَى فَجَأَة ، وهي بُلْفَة هُذَيل .

﴿ فَلَطْحَ ﴾ \* فَى حَدَيْثُ القيامة « عليه حَسَكَة مُفَلَّطَحَة ، لَمَا شُوْ كَة عَقِيفة » الْمُفَلَّطَح : الذي فيه عَرْض واتَسَاع .

\* وفى حــديث ابن مسعود « إذا صَنُوا عليــه بالمَفَاطَحَة » قال الخَطَّابي : هي الرُّقَاقة التي فَلُطِحَت : أي بُسِطَت . وقال غيره : هي الدَّرَاهِم .

ويروى « المطَّلْفَحَة » وقد ذُكرت في الطاء .

﴿ فَلَغِ ﴾ [ ه ] فيه « إنى إنْ آنِهِم 'يُفْلَغُ رأْسَى كَا تُفْلَغُ الْمِثْرَة » أَى يُكُسَر ، وأصل الفَلْغ : الشَّقُ . والمِثْرة : نبْت .

[ ه ] ومنه حديث [ ابن (' ) ] عمر « أنه كان يُخْرِج يدَيْه في السجود وهما مُتَفَلِّغَتَان » أَى مُنَشَقِقًتَان من البَرْد .

﴿ فَلَفَلَ ﴾ ( ه ) في حــديث على « قال عَبْدُ خَيْر : إنه خرج وقت السَّحَر فأَسْرَعْت إليه لأسأله عن وقت الوَتْر ، فإذا هو يَتَفَلْفَلَ » .

وفى رواية السَّلمى « خرج علينا على وهو يَتَفَلْفَلَ » قال الخطّابى : يقال : جاء فلان مُتَفَلْفلاً : إذا جاء والسُّواك فى فِيه يَشُوصُه . ويقال : جاء فلان يَتَفَلْفُلَ إذا مَشَى مِشْيَةَ المُتَبَخْتر . وقيل : هو مُقارَبة الْخَطَا ، وكلا التَّفْسِيرين مُحْتَمِل للرَّوا يَتِين .

وقال القُتَدِي : لا أُعْرِف يَتَفَلْفُل بمعنى يَسْتَاك ، ولعلَّه « يَتَتَفَّل » لأن مَن اسْتَاك تَفَل.

﴿ فَلَقَ ﴾ (هـ) فيسه « أنه كان يَرى الرُّؤيا فتأتى مِثْلُ فَلَق الصَّبَح » هو بالتحريك ضَوْؤُه وإنارَتُه . والفَلَق : الصَّبح نَفْسُه . والفَلْق بالسكون : الشَّقُّ .

\* ومنه الحديث « يافا لِقَ آلحبِّ والنُّوى » أَى الذي يَشُق حبَّة الطَّعام ونَوى النَّمر الْإِنْبات

<sup>(</sup>۱) من ۱، والهروى ، والفائق ۲/۲۹۲ .

- \* ومنه حديث على « والذي فَكَق الحَبَّةَ وبرأ النَّسَمة » وكثيرا ماكان 'يقْسِم بها .
  - \* ومنه حديث عائشة « إنّ البُكاءَ فالقُ كَبدى » .
- \* وفى حديث الدجَّال « فأشْرَف على فَلَقِ من أَفْلاق الحَرَّة » الفَلَق بالتَّحريك : المطْمَئِن من الأرض بين رَبُو َتَهِن ، ويُجْمَع على فُلْقَان أيضاً .
- \* وفى حديث جابر « صَنَعْت للنبى صلى الله عليه وسلم مَرقَة يُسَمِّيها أهلُ المدينة الفَلِيقَة »قيل: هي قَدْر يُطْبَخُ وُيُثْرَدُ فيها فِلَق الْخُبْز ، وهي كِسَرُه .
- [ ه ] وفي حديث الشَّعْبِيّ ، وسُئِل عن مَسْأَلة فقال : « ما يقول فيها هؤلاء المَفاَ لِيق ؟ » هم الذين لامال لهم ، الواحدُ: مِفْلاق ، كالمَفاليس، شَبَّه إفلاَسَهُم من العلم وعَدَمه عندهم بالمَفاليس من المال. [ ه ] وفي صفة الدجَّال « رأيتُه فإذا رجُلُ فَيْلَقُ أَعْورُ » الفَيْلَق : العظيم ، وأصل الفَيْلَق: السَّلِم المَشْلَق: العظيم ، وأصل الفَيْلَق: السَّلِم المَشْلِمة ، والياء زائدة .
  - قال القُتَنْيبي : إن كان محفوظا ، وإلا فإ َّما هو « الْفَيْلَمَ » ، وهو العَظيم من الرِّجال .
- ﴿ فَلْكَ ﴾ [ ه ] في حـديث ابن مسعود « تَرَكُّتُ فَرَسَكَ كَأَنَهُ يَدُور في فَلَكَ » شَبَّهُ في دَوَرَانَه بِدَوَرَانَ الفَلْكَ ، وهو مَدَار النَّحوم من السهاء ، وذلك أنه كان قد أصابَتَهُ عَيْن فاضْطَرب . وقيل : الفَلَك : مَوْج البَحْر ، شبَّه به الفَرس في اضْطرَ ابه .
- ﴿ فَلَلِ ﴾ ( ه ) فَى حَـدَيْثُ أُمِّ زَرْع « شَجَّكِ ، أُو فَالَّكِ ، أُو جَمَعَ اللَّ لَكِ » الفَلُّ : الكَّسْرِ والضَّرْب ، تقول : إنَّهَا مَعَه بَيْن شَجِّ رَأْسٍ ، أُو كَسْرِ عُضُو ، أُو جَمْع بَيْنَهما . وقيل : أراد بالفَلِّ الْخُصومة .
- ومنه حديث سيف الزبير « فيه فَلَةٌ فُلَمَّايَوْم بَدْر» الفَلَة : الثُّلْمَة فىالسَّيف، وجمعُها : فُلول.
   ومنه قول الشاعر (١) :
  - \* بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعَ الْـكَتَأَلُبِ \*
- \* ومنه حديث ابن عوف « ولا تَفُلُّوا الْمُدَى بالاخْتِلاف بَيْنَكُم » الْمُدَى : جمع مُدْية ، وهي السِّكِين ، بفَلِّها كَنَى عن النِّزاع والشِّقاق .
- (۱) هو النابغة الذبياني . والبيت في ديوانه ص ١٥ ، بشرح كرم البستاني . بيروت ١٩٥٣ م وصدره : \* ولا عيبَ فيهم غيرَ أن سُيوفَهمْ \*

- \* ومنه حديث عائشة تَصِف أباها « ولا فَلُوا لَهُ صَفَاة » أَى كَسَرُوا له حَجَرا ، كُنَتْ به عن قُوته في الدِّين .
- \* ومنه حديث على « يَسْتَرَلُ ۚ لُبَّكَ ويَسْتَفِلُ غَرْ بَكِ » هو يَسْتَفْمِل ، من الفَلّ : الـكَسْر . والغَرْب : اكحد .
- (س) وفى حديث الحجّاج بن عِلَاطَ « لَعَلَى الصِيبُ من فَلَ مُحمّد وأصْحابه » الفَلُ : القَوْم المُنهْزِمُون ، من الفَلَ : الكسر ، وهو مصدرُ سُمّى به ، ويقع على الواحد والاثنين والجميع ، ورُبَّمَا قالوا : فُلُول و فِلَال . وفَلَ الجيشَ يَهُلُه فلاَ إذا هَزَمَه ، فهو مَمْلُول ، أراد : لَعَلَى أَشْتَرِى مما أصِيبُ من غَناتُمهم عِند الهزيمة .
  - \* ومنه حديث عاتـكة « فَلُّ مِنَ القَوْم هَارِبُ » .
    - \* ومنه قصيد كعب:
  - \* أَن يَترُكُ القِرِ ْنَ إِلاَّ وهُو مَفْلُولُ \*

أى مَهْزُوم .

- ( ه ) وفي حديث معاوية « أنه صَعِد المِنْبَرَ وفي يده فَلِيــلَةٌ وطَرِيدَة » الفَلِيلَة : السَّكِبَّةُ مِنَ الشَّعْرُ .
- \* وفى حديث القيامة « يقول الله تعالى : أى فُلْ ، أَلَمْ أَكُرُمْكُ وأَسَوِّدُكَ » معناه يافُـلانُ ، وليس تَرْخِيا له ؟ لأنه لا يقال إلاَّ بسكون اللام ، ولوكان ترخيا لفتَحُوها أو ضَمُّوها .

قال سيبويه: ليست تَرْخِيها ، وإنما هي صِيفَة ارْتَجِلت في باب النِّداء. وقد جاء في غـير النِّداء. قال<sup>(۱)</sup>.

# \* في جُّلَةٍ أَمْسِكَ فُلاَنَّا عَنْ فُلِ \*

فكسر اللام للقافية .

وقال الأزهرى: ليس بتَرْخيم فُلان ، ولكِيَّهَا كلة على حِدَة ، فَبَنُو أَسَد يُو قِعونَهَا على الواحد والاثنين والجميع وللؤنث ، بلفظ واحد ، وغيرهم 'يثَنَّي ويَجْمُع ويؤنث .

(١) هو أبو النجم العِجلي . كما في الصحاح (فلل) .

وفُلان وفلانة : كناية عن الذَّ كَر والأنثى من الناس ، فإن كنيْت بهما عن غير الناس قلت : الْفُلان والفُلانة .

وقال قوم : إنه تَرْخِيم فُلان ، فحذ فِت النون للتَّرْخيم ، والأَ لِفُ لسكونها ، وتُفْتح اللام وتُضَم على مذهبي الترخيم .

(س) ومنه حديث أسامة في الوالى الجائر « يُلقَى في النار فَتَنْدَ لِقُ أَقْتَابُهُ ، فيقال : أي فَلْ ، أين ما كنت تَصِف ؟ » وقد تكرر في الحديث .

﴿ فَلَم ﴾ (ه) في صفة الدجَّال « أَقْمَر فَيْلَم » وفي رواية « فَيْلَمَا نِيًّا » الْفَيْلَم : العظيم الْجُثَّة . والْفَيْلَم : الله بريادة الأَلف والنون المبالغة . ﴿ فَلَمْم ﴾ (ه) فيه « أَن قُوما افْتَقَدُوا سِخَابَ فَتَاتِهم ، فَانَّهُمُوا المْرَأَة ، فجاءت مجوز فَنَاتِهم أَفَامُهُم أَلَا هُو أَن قُوما وَذَكُره بعضُهم بالقاف .

﴿ فَلا ﴾ ﴿ مَلَ ﴾ ﴿ مَنَ أَوْلَادَ ذَواتِ الْحَافِر . وقيل: هو الفَطيم من أَوْلاد ذَواتِ الحَافِر .

(س) ومنه حديث طَهْفَة «والفَلُوُّ الصَّبِيس» أى المَهْرِ العَسِر الذي لم يُرَضْ. \* وفى حديث ابن عباس « امْرِ الدَّمَ بما كان قاطعاً من لِيطَةٍ فَالِيَة » أَى قَصَبة وشُقَّة قاطعة ، وتُسَمَّى السِّكِيِّنُ الفَالِيةَ .

\* وفى حديث معاوية « قال لسعيد بن العاص : دَعْه عنك ، فقد فَلْيْتُهُ فَلْيَ الصَّلَع » هو مِنْ فَلْي الشَّعْرُ وأُخْذِ القَمْل منه ، يعنى أن " الأصْلَع لا شَعْرَ له فيَحْتاجَ أن رُيْفَلَى .

### ﴿ بِابِ الفاء مع النون ﴾

﴿ فَنَحَ ﴾ (ه) فَى حديث عائشة ، وذ كَرَت عمَر ﴿ فَفَنَحَ الْكَفَرَة ﴾ أَى أَذَالَهاوقهرَها. \* ومنه حديث المتعة ﴿ بُرْدُ هذا غير مَفْنُوخِ ﴾ أَى غير خَلَقٍ ولا ضَعيف . يقال : فَنَخْت رأسه وفَنَخْته : أَى شَدَخْته وذَلَّتُه .

﴿ فند ﴾ (ه) فيه « ما يَنْتَظِر أحَدُ كم إلا هَرَ ما مُفْنِدا ، أو مَرضا مُفْسِدا » الفَنَدُ في الأصل:

الكذب. وأَفْنَدَ : تَكَلّم بالفَنَد. ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم: قد أَفْنَدَ، لأنه يَتَكُلّم بالمُحَ فَ (') من الكذب عن سَنَن الصِّحة . وأَفْنَدَه الكِبَر: إذا أُوقَعه في الفَنَد .

\* ومنه حدیث التَّنُوخيّ رسول هِرَقُل « وكان شیخا كبیراً قد بَلَغ الْفَنَد أَو قَرُب » .

[ه] ومنه حديث أمّ مَعْبَد « لا عا بِسْ ولا مُفَنَّد » هو الذي لا فائدة (") في كلامه الكبَر أصابه.

[ ه ] وفيه « ألا إنَّى من أو ّلكم وفاةً تَتَّبِعُونَى أَفْنَاداً أَفْنَاداً يُهْـلِكُ بِعضُكم بِعضاً » أَى جَاعات مُتَفَرِّقَين قوما بِعد قوم ، واحدُهم: فِنْد ·

والفِنْدُ : الطَّائفة من الليل . ويقال : هم فِنْدُ كُلِّي حِدَة : أَى فِئَة .

[ ه ] ومنه الحـديث « أَسْرَعُ الناسِ بِي ُلحُوفًا قَوْمِي ، ويَعيش الناسُ بَعْدَهُم أَفْنَادًا يَقْتُلُ بعضُهُم بعضا » أَى يَصِيرون فِرَقا مُخْتَـلفين .

[ ه ] ومنه الحديث « لما تُوفّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى عليه الناس أَفْناداً أَفناداً » أَى فِرَ قاً بعد فِرَق ، فُرَ ادَى بلا إِمام .

[ ه ] ومنه الحديث « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنى أريد أن أفَنَد ( أُفَرَ سا » أى أَرْ تَبِطه وأ تَخْذِه حصْنا ومَلاَذاً ، ألجأ إليه كما 'يلْجأ إلى الفِنْد من الجبل ، وهو أنفه الخارج منه وقال الزنخ شرى : يجوز أن يكون أراد بالنَّفْنيد التَّضْمِير ، من الفِنْد : وهو الغُصْن ( أَن من أغصان الشجرة : أى أضَمَّرُه حتى يَصير في ضُمْر ه كالغُصْن ( ) .

\* ومنه حدیث علی « لو کان جَبلاً لـکان فِندا » وقیل: هو المُنفَر د من الجبال .
 ﴿ فنع ﴾ \* فی حدیث معاویة « أنه قال لابن أبی مِحْجَن النَّقَنَى: أبوك الذي یقول :
 إذا مُتُ فَادْ فِنِّي إلى جَنْب كَرْ مَةٍ تُرَوِّي عِظَامِي في التراب عُرُ وقَها

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالمخرَّف »بالخاء المعجمة ، وأثبتناه بالحاء المهملة من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « هو الذي لا فند في كلامه »والتصحيح من ١ ، والهروى ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إني أفند »والتصحيح من ١ ، واللسان ، والهروى ، والفائق ٢-٠٠٠

<sup>(</sup>٤) عبارة الزمخشرى: « وهو الفصن المائل » .

<sup>(</sup>٥) عبارة الزمخشري : «كغصن الشجرة » . ·

ولا تَدْ فِنَنِّى فِي الفَلاةِ فَإِنَّى أَخَافُ إِذَا مَامُتُ أَنْ لَا أَذُوقِهَا فَقَالَ : أَبِي الذي يقول :

وقَدْ أَجُودُ وَمَا مَالَى بِذِي فَنَعِ وَأَكْتُمُ السِّرَّ فَيه ضَرْ بَهُ الْهُنُقِ الفَنَعُ : المَالُ السَكثير. يقال : فَنِع آ يَفْنَع ] (الْ فَنَمَّ ، فَهُو فَنِيعُ وَفَنِيعُ إِذَا كَثُرُ مَالُهُ وَكَا . وَلَا نَعْ : المَالُ السَكثير. يقال : فَنِع آ يَفْنَع ] (اللهَ فَنَمَّ ، فَهُو فَنِيعُ وَفَنِيعُ إِذَا كَثُرُ مَالُهُ وَكَا . وَكُو الفَنِيقَ » هو الفَحْل المُكْرَم من فَوْفَقَ ﴾ (س) في حديث تُعير بن أَفْصَى (اللهُ يُرُ لا يُرُ تَبُ ولا يُهُان ، لكرامته عليهم .

- \* ومنه حديث الجارُود «كالفَحْل الفَنِيقِ » وجمعه: فُنُق وأَفْنَاق
- \* ومنه حديث الحجّاج « لمَّا حاصر ابن الزُّ بَيْر بمـكة ونَصَب المنجنيق عليها:

\* خَطَّارةٌ كَالْجِمَلِ الْفَنِيقِ \*

﴿ فَنْكَ ﴾ (ه) فيه «أمرَ نَى جَبَرِيل أَنْ أَنَعَاهَد قَنِيكَى عَنْد الوضوء » الفَنِيكان: العَظْمان النَّاشِرَ ان أسفلَ الأذُنين بين الصَّدْغ والوَجْنة .

وقيل: أَهُمَا العَظْمَانِ المُتَحرِّ كَانِ مِنِ المَاضِع دُونِ الصُّدْعَينِ (٣).

- \* ومنه حـديث عبد الرحمن بن سابط « إذا توضَّأَتَ فلا تَذْسَ الْفَنِيكَيْن » وقيل : أراد به تَخليل أَصُول شَعْر اللَّحيَة .
- ﴿ فَنَنَ ﴾ (هَ) فَيه ﴿ أَهْلُ الجِنة جُرْدُ مُسَكَّحَّلُونَ أُولُو أَفَانِينَ ﴾ أَى ذَوو شُعور وُجُمَم . والأَفانين : جمع أَفْنَان ، والأَفْنَان : جمع فَنَن ، وهو الْخَصْلة من الشَّعْر ، تَشبيها بِغُصْنِ الشَّجرة .
  - \* ومنه حديث سِدْرة المنتَهَى « بَسِير الرَّاكِبُ في ظِلِّ الفَنَن منها مائة سنة ».
- ( ه ) وفى حديث أبان بن عثمان « مَثَلُ اللَّحْن فى السَّرِيّ مَثَل التَّفْنين فى الثَّوْب »التَّفْنين: البُقْعَة السَّخيفَة الرَّقيقة فى الثوب الصَّفِيق. والسَّرِيّ : الشَّر يف النَّفِيس من الناس.
- ﴿ فَنَا ﴾ (س) في حديث القيامة « فَيَنْبُنُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْفَنَا مَقْصُور : عِنَب الثعلب. وقيل : شَجَرته ، وهي سريعة النَّبات والنَّمُو .

<sup>(</sup>١) من ١، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أقصى » بالقاف . والتصحيح من اللسان ، وأسد الغابة ٤/١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : ومن جمل الفنيك واحدا من الإنسان فهو مُجتَّمَع اللحَّيين وسط الذَّقَن .

(س) وفيه «رجُل من أَفْنَاء الناس » أَى لم يُمْلم ممن هو ، الواحد: فِنْوْ. وقيل : هو من الفِنَاء ، وهو الْمَنَّسَعُ أَمَام الدَّار . ويُجْمَع الفِناء على أَفْنِية . وقد تركر في الحديث واحدا ومجموعا .

\* وفي حديث معاوية « لو كنْتُ من أهل البادية بِمْتُ الفَانِية واشْتَريْت النَّامِية » الفانية : المُسِنَّة من الإبل وغيرها ، والنَّامِية : الفَتِيَّة الشَّابَة التي هي في نُمُو وزيادة .

### ﴿ باب الفاء مع الواو ﴾

﴿ فُوتَ ﴾ (ه) فيه « مَرَ بَحَانَطٍ مائلٍ فأَسْرَع ، فقيل : يارسول الله ، أَسْرَعْتَ الْمَشْيَ ، فقال : أَخاف موت الفَوَاتِ » أَى مَوْتِ الفَحْأَة ، من قولك : فَاتَنَى فُلان بَكذا ، أَى سَبَقَنى به .

(ه) ومنه الحديث « أنّ رجُلا تفوت على أبيه فى مَالِهِ فَأْتَى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارْدُدْ على أبنيك مَالَه ، فإنما هو سَهُمْ من كِنانَتِك » هو من الفَوت: السَّبْق. يقال: تفَوت فقال: ارْدُدْ على أبنيك مَالَه ، فإنما هو سَهُمْ من كِنانَتِك » هو من الفَوت: السَّبْق. يقال: تفَوت فكان على فلان على فلان في كذا، وافْتَات عليه إذا انْفَرد برأيه دو نه في التَّصَرُ ف فيه ، ولمّاضَمُّن معنى التَّفَلُب عُدِّى بعَلَى . والمعنى أنّ الأبْن لم يَسْتَشِرُ أباه ولم يَسْتَأَذِنْه في هِبَة مال نَفْسه ، فأتَى الأبُ رسولَ الله صلى الله والمعنى أنّ الأبْن لم يَسْتَشِرُ أباه ولم يَسْتَأذِنْه في هِبَة مال نَفْسه ، فأتَى الأبُ رسولَ الله صلى الله

والمعنى أن الابن لم يستشر أباه ولم يستاذنه في هِبَة مال نفسه ، فأتى الاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له : ارْتَجِعْه من المَوْهُوب له وارْدُدْه على ابْنيك ، فإنه ومافى يده تحت يَدك وفي مَلَكَ بنائة مَثَلًا لكونه بَعْضَ كَسْبه . مَلَكَمَتِك، فليس له أن يَسْتَبِدّ بأَمْرٍ دُونَك فَضَر ب كَوْنَه سَهْمامن كِناَنَتِه مَثَلًا لكونه بَعْضَ كَسْبه .

[ ه ] ومنه حديث عبد الرحمن بن أبى بكر « أمِثْلَى مُيْفَتَاتَ عليه فى بَنَاتَه ! » هو افْتَمَل، من الفَوَات : السبق. يقال لـكل مَن أَحْدَث شيئًا فى أَمْر كَ دُونَكَ : قَدِ افْتَاتَ عليك فيه .

﴿ فُوجٍ ﴾ \* فَى حديث كعب بن مالك ﴿ يَنَكَفّاً بِي الناسُ فَوْجاً فَوْجاً ﴾ الفَوْج : الجماعة من الناس ، والفَيْج مثله ، وهو نُخَفّف من الفَيِّج ، وأصْلُه الواو ، يقال: فاج كَفُوج فهو فَيَّج ، مثل هانَ يَهُون فهو هَيِّن . ثُم يُخَفّقان فيقال : فَيْج وهَيْن .

﴿ فُوحٍ ﴾ (س) فيه «شِدَّة الحُرِّ من فَوْح جَهُم » أَى شِدَّة غَليانِهما وحَرِّها. ويُرْوَى بالياء. وسيجيء.

(س) وفيه «كان يأمُرنا في فَوْح حَيْضِنا أَن تَأْتَزِرَ » أَى مُعْظَمِه وأَوَّلِه .

﴿ فُوخ ﴾ ( ه ) فيه « أنه خرَج يُر يد حَاجَة ، فاتَّبَعَه بعض أصحابه ، فقال : تَنَحَّ عَنِّى فإنّ كُلَّ بَأَنْلَةٍ مُتَفِيخ ﴾ الإِفَاخَة : الحَدَث بِخَرُوج الرِّيح خاصَّة . يقال : أَفَاخَ بُفِيخ إِذَا خرَج منه

رِيح ، وإن جَمَّلْت الفِيْسِل للصَّوت قَاتَ : فَاخَ يَفُوخُ ، وفَاخَت الرِّيحُ تَفُوخ فَوْخًا إذا كان مع هُبُوبِها صَوْت . وقوله « بائلة » : أى نَفْسُ بائلة .

﴿ فُود ﴾ (س) فيه ﴿ كَانَ أَكَثَرُ شَيْبِهِ فِي فَوْدَىٰ رأسه ﴾ أى ناحِيَتَيْه ،كُلُّ واحِدٍ منهما فَوْد . وقيل : الفَوْد مُعْظَمُ شَعر الرأس .

[ ه ] وفى حــديث مصاوية « قال لِلَبيد : مابالُ العِلاوة بين الفَوْدَين ! » هما العِدْلَان . كُلُّ واحِدْ منهما فَوْد .

#### ر \* وفي حديث سَطيح:

# \* أَمْ فَادَ فَازْلَمَ ۖ به شَأْوُ الْعَنَنْ \*

يقال : فادَ يَفُود إذا مات . ويُرْوَى بالزاى عمناه .

﴿ فُورٍ ﴾ (س) فيه « فجمل الماء يَفُور مِن بين أصابِمه » أي يَفلي ويَظْهَر مُتَدَفَّقًا .

\* ومنه الحديث «كلاَّ بَلْ هي حُمَّى تَثُور أَوْ تَقُور » أَي يَظْهَر حَرُّها .

\* وَمَنهُ الحَدَيثُ ﴿ إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَوْرَ جَهُمُ ﴾ أَى وَهَجِهَا وَعَلَيَامُهَا .

(س) وفي حديث ابن عمر « مالم يَسْقُط فَوْرُ الشَّفَق » هو بَقِيَّة خُمْرة الشمس في الأَفْق الغَرَّ بي ، سمى فَوْرًا لِسُطُوعه وحُمْرَته ، ويُروَى بالثاء ، وقد تقدَّم .

(س) وفى حديث مِعْضَد « خرَج هو وفلان فضَر بُوا الِحْيام وقالوا : أُخْرِجْنا من فَوْرَة الناس » أَى مِنْ نُجُتْمَعهم ، وحيث يَفُورُون في أَسْوَاقِهم .

\* وفى حديث نُعَلِّم « نُعْطِيكُم خمسين من الإبل فى فَوْرِنا هذا » فَوْرُكُلّ شَىء: أُوَّله .

### ﴿ فُورُ ﴾ (ه) في حديث سَطِيح :

\* أَمْ فَازَ فَأَزْلَمَ ۖ بِهِ شَأْوُ الْعَنَنُ \*

فَازَ يَفُوز ، وَفَوَّز إذا مات ، ويُروى بالدال بممناه . وقد سبق .

\* ومنه حديث كعب بن مالك « واسْتَقْبَل سَفَراً بعيداً ﴿ اللَّفَازِ وَاللَّفَازَةِ : البَرِّيَّةَ القَمْرُ . والجُمْع : المَفاوِزُ ، شُمِّيت تَفَاوُلا مِن الفَوْزِ : والجُمْع : المَفاوِزُ ، شُمِّيت تَفَاوُلا مِن الفَوْزِ : النَّجاة . وقد تكرر في الحديث .

﴿ فُوضَ ﴾ ﴿ فَى حــديث الدعاء ﴿ فُوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ ﴾ أَى رَدَدْتُهُ . يقال : فَوَّض إليه الأَمْر تَفُو يضا إذا رَدّه إِليه وجعله الحاكم فيه .

\* ومنه حديث الفاتحة « فَوَّضَ إِلَى َّ عَبْدى » وقد تكرر في الحديث .

(ه) وفي حديث معاوية «قال لدَ غَفَل بن حنظلة : بِمَ ضَبَطْتَ مَا أَرَى ؟ قال : بِمُفَاوَضَة العلماء ، قال : مَامُفَاوَضَة العلماء ؟ قال : كنتُ إذا لَقِيت عالما أَخَذْتُ ماعنده وأَعْطَيْتُه ماعندى » المُفَاوَضَة : المُساَوَاة والمُشارَكة ، وهي مُفَاعلة من التّفُويض ، كأنّ كُلَّ واحد منهما رَدَّ ماعنده إلى صاحبه . وتَفَاوَض الشَّر يكان في المال إذا اشْتَركا فيه أَجْمَع . أراد مُحَادَثَة العلماء ومُذَا كُرتَهم في العِلْم .

﴿ فَوَعِ ﴾ ( ه ) فيه « احْبِسُوا صِبْبِيانَكُم حتى تَذْهبَ فَوْعَةُ العِشَاء » أَى أُوَّلُه ، كَفَوْرَته. وفَوْعَة الطّيب: أوّل ما يَفُوح منه. ويُرْوَى بِالغين ، لغة فيه.

﴿ فُوفَ ﴾ (س) فَى حديث عَمَان ﴿ خَرَجِ وعليه حُلَّةُ أَفُو اَفِ ﴾ الْأَفُو اَف : جَمَّع فُوف ، وهو القَطْن ، وواحدة الفَوف : فُوفَة ، وهى فى الأصل : القِشْرة التي على النَّوَاة . يقال : بُرْدُ أُفُو اَفٍ ، وحُلَّةُ أَفُو اَفِ بِالإِضَافَة ، وهى ضَرْب من بُرُود اليَمن ، وبُرْدُ مُفَوَّف: فيه خُطوطُ بياضٍ. أَفُو اَفٍ ، وحُلَّةُ أَفُو اَفِ بِالإِضَافَة ، وهى ضَرْب من بُرُود اليَمن ، وبُرْدُ مُفَوَّف : فيه خُطوطُ بياضٍ. (س) وفي حديث كعب ﴿ تُرْفَعَ للعَبْد غُرْفَةٌ مُفُوَّفَة ﴾ وتَفُو يفُها : لَبِنَة من ذَهب وأخرى من فِضَة .

﴿ فُوقَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قَسمَ الفنائم يوم بَدْرٍ عن فُوَاقٍ » أَى قَسمَها فَى قَدْر فُوَاقِ اللهِ الْمُعْمَانِينَ الرَّاحة ، وُتُضَمُّ فَاؤُه وُتُفْتَح .

وقيل: أراد التَّفْضِيل فى القِسْمة ، كَأْنه جَعَلْ بَمْضَهُمَ أُفُوقَ مَن بعض، على قَدْرِ غَنائُمهُم (') وَبَلائِهُم .
و « عن » ها هنا بمَـنْزِلْهُما فى قولك: أغْطَيْته عن رَغْبة وطِيب نَفْس ؛ لأن الفاعل وقْتَ إنْشاء الفعل إذا كان مُتَّصِفًا بذلك كان الفعل صادراً عنه لا محالة ، ومُجاوِزاً له .

\* ومنه الحديث « عِيادة المريض قَدْر فُو اَق الناقة» .

( ه ) وحديث على « قال له الأَشْتَر (٢) يَوْمَ صِفِّين : أَنْظِر ْ نِي فُوَاقَ نَاقَةٍ » أَى أُخِّر ْ نِي قَدْرَ ما بَيْنِ الحَلْبَتَيِن .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « غَنائِهِم » . وكأنه أشبه . (٢) الذى فى اللسان : « الأسير » .

- (ه) وحديث أب موسى ومعاذ « أمّا أنا فأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا » يعنى قِراءة القُرآن : أى لا أقْرَأُ ورْدِى منه دفْعة واحدة ، ولسكن أقرَّؤه شيئا بعد شيء فى لَيْـلى ونهارى ، ، مأخوذ من فُوَاق الناقة ، لأنها تُحْلَبُ ثم تُراحُ حتى تَدِرَّ ثم تُحُلَب .
- \* ومنه حديث على « إِنَّ بَـنِي أُمَيَّة ليُفُوِّقُو نَنِي تُراثَ محمدٍ تَفُوِيقا » أَى يُمْطُونِي من المـال قليلا قليلا .
- \* وفي حــديث أبى بـكر في كتاب الزكاة « من سُيْل فَوْقَهَا فلا يُعْطَهُ » أي لا يُعْطَى الزيادة المطلوبة .

وقيل: لا يُعْطيه شيئًا من الزكاة أصلا؛ لأنه إذا طَلَب ما فَوْقَ الواجب كان خائنًا ، وإذا ظهر َت خيانَتُهُ سَقَطَت طاعتُه .

- \* وفيه « حُبِّب إلى الجمالُ حتى ما أحبُ أن يَفُوقَنَى أحَدُ بِشِراكِ نَمْـلُ » فَقُتُ فَلاَنا أَفُوقَهُ: أَى صِرْتُ فَوْقَه فِي الْمَوْتَبَه . أي صِرْتُ خيراً منه وأغلى وأشرَف ، كأنك صِرْتَ فَوْقَه فِي الْمَوْتَبَة .
  - \* ومنه « الشيء الفائق » وهو الجيِّد الخالِصُ في نَوْعِه .
    - \* ومنه حديث حُنين :

فَهَا كَانَ حِصْنُ وَلَا حَابِسٌ ۚ يَفُوقَانِ مِرْ دَاسَ فِي تَجْمَعِ

- \* وفى حديث على يَصِفِ أَبا بَكر «كنتَ أَخْفَضَهم (١) صَوتاً ، وأعلاهم فُوقاً » أَى أكثرهم نصِيباً وحَظَّا من الدِين ، وهو مُسْتَعار من فُوق السَّهْم ، وهو مَوضع الوَتَر منه .
- ( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « اجْتَمعْنا فأمَّر ْ نا عَمَان ، ولم تَأْلُ عن خَيْر نا ذا فُوق ٍ » أَى وَلَيْنا أَعْلانا سَهُمَّا ذا فُوق ، أراد خَيْر نا وأ كُمَلنا، تامَّا في الإسلام والسابقة والفَضْل.
- \* ومنه حدیث علی « ومن رَمَی بـکم فقد رَمی بأفُوقَ ناصِلِ » أی رَمَی بسَهُمْ مُنْسَكَسِرِ الفُوقَ لا نَصْلَ فيه .

وقد تكرر ذِكْر « الفُوق » في الحديث .

\* وفيه « وكانوا أهل َبيْتِ فاقةٍ » الفاقة : الحاجَة والفَقْر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أحفظهم » بالحاء المهملة والظاء المعجمة ، والمثبت من ١ ، واللسان .

- \* وفي حديث سَهل بن سعد « فاسْتَفَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيْنَ الصَّبَيُّ؟ » الاسْتِفَاقة : اسْتِفعال ، من أفاق إذا رَجع إلى ما كان قد شُغل عنه وعاد إلى نفسه .
  - \* ومنه « إفاقة للريض والمجنون والمُعْشَى عليه والنائم » .
- \* ومنه حدیث موسی علیه السلام « فلا أدْرِی أفاقَ قَبْـلی أَمْ قام من غَشْیَته ِ ؟» وقد تکررت فی الحدیث .
- ﴿ فُولَ ﴾ \* في حديث عمر « أنه سأل المفتُّود : ما كان طعامُ الجِن؟ قال : الفُول» هو الباقلاَّء.
- ﴿ فوه ﴾ [ ه ] فيه « فلما تَفُوَّه البَقيع » أَى دَخَل في أُولِ البَقيع ، فَشَبَّهُ بالغَم ؛ لأنه

أول ما بُدْخل إلى الجوْف منه . ويقال لأوّل الزُّ فاق والنَّهر : فُوَّهَتُه ، بضمَ الفاء وتشديد الواوِ

- (س) وفى حديث الأحنف « خَشِيتُ أَن تَكُونَ مُفَوَّهَا » أَى بَلِيغا مِنْطَيِّهَا ، كَأَنهُ مَأْخُوذَ مِن الفَوَه، وهو سَمَةَ الفَمَ .
- \* وفي حديث ابن مسمود « أَقْرَأُ نيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهُ إلى في " » أى مُشافَهة وتَلْقيِناً . وهو نَصْبُ على الحال بتقدير المُشْتَقّ ويقال فيه : كلني فُوهُ إلى في " ، بالرَّفْع ، والجُملة في موضع الحال .

## ﴿ باب الفاء مع الماء ﴾

﴿ فَهِد ﴾ (ه) فى حديث أم زَرْع ﴿ إِن دَخَلَ فَهِدَ ﴾ أى نام وغَفَلَ عن مَعايب البيت التي يَلْزَمُنى إصْلاحُها. والفَهْد يُوصَف بَكثرة النوم ، فهى تَصِفه بالكرم وحُسْن الخُلُق ، فكأنه نائم عن ذلك أو سامٍ ، وإنما هو مُتَناوم ومُتَفافِل .

﴿ فَهُر ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن الفَهُرْ » يقال : أَفْهَرَ الرَّجُل : إذا جامَع جارِيته وفي البيت أُخْرَى تَسْمَعُ حَسَّه .

وقيل: هو أن يُجَامِسِ الجارية ولا 'ينزل معها ، ثم يَنْتَقَل إلى أُخْرَى فَيَنْزِل معها . يقال: أَفْهَرَ يُفْهَر إِفْهَاراً ، والاسْم الفَهَر ، بالتحريك والسكون .

(س) وفيه « لَمَّا نَزَلَت « تُبَّتْ يدا أَبِي لَهَبٍ » جاءت امرأتُه وفي يَدِها فِهُو » الفِهْر : الخَجَر مِلْء الحَكَفِّ . وقيل : هو الحَجَرُ مطلقا .

- (ه) وفي حديث على «رأى قَوْمًا قد سَدَلُوا ثيابَهم، فقال : كأنهم اليهود خَرجوا من فهْرِهم (١)» أى مَواضع مَدارسِهم ، وهي كلة نَبَطِيَّة أو عِبْرانية عُرِّبت . وأصلها « بَهْرَة » بالباء .
- ﴿ فَهَى ﴾ (ه) فيه « إِنَّ أَبْفَضَكُمُ إِلَى النَّرْثَارُونِ الْمُنَفَيَهُةُونِ » هم الذين يتوسَّعُون في السَكلام وَيَفْتَحُون به أَفُواهُم ، مأَخُودُ مِن الفَهْق، وهو الامتِلاء والاتساع . يقال : أَفْهَقْتُ الإِناءَ فَفَهْق بَغْهَق فَهْقا.
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنّ رجُلا يُدْنَى من الجنة فتَنفَهِقُ له » أى تَنفتح وَتَتْسِم .
    - \* وحديث على « في هواء مُنْفَتق وجَوٍّ مُنْفَهِق » .
    - \* وحديث جابر « فَنَزَعْنا فِي آلحوْض حتى أَفْهَقْناه » .
- ﴿ فَهِه ﴾ (ه) فى حديث عمر « أنه قال لأبى عبيدة يوم السَّقيفة : ابْسُط يَدَكُ لأبايمك ، فقال : ما سَمِعت منك أو ما رأيت منك فَهَّ فَى الإسلام قَبْلَها ، أَتُبايِمُنى وفيكم الصِّدّيق ؟ » أراد بالفَهَّ السَّقطة والجَهْلة . يقال : فَهَ الرجُلُ يَفَهُ فَهَاهَةً وَفَهَّة ، فهو فَهُ وَفَهِيهُ : إذا جاءت منه سَقْطة مِن العِيِّ وغيره .

### ﴿ باب الفاء مع الياء ﴾

- ﴿ فياً ﴾ \* قد تكرر ذكر « النيء » في الحديث على اختلاف تَصَرُّفه ، وهو ماحصل المسلمين من أموال الكفار من غير حَرْب ولا جِهاد . وأصل النيء : الرجوع . يقال : فاء يَنيء فئةً وفُيُوءاً ، كأنه كان في الأصل لهم فر َجَع (٢) إليهم . ومنه قيل للظّل الذي يكون بعد الزوال : فَيْء ؛ لأنه يَرْجع من جانب الفَرْب إلى جانب الشّرق .
- (س) ومنه الحديث « جاءت امرأة من الأنصار با بنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابندَتَا فلان ، تُقتل معك يوم أحُد ، وقد استفاء عممهما مالهما وميراتَهُما » أى اسْتَرْجَع حَقَهما من الميراث وجَعله فَيْئًا له . وهو اسْتَفْعل ، من النَيْء .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فُهُورِهم » والتصحيح من ١ ، واللسان ، والهروي ، والفائق ١/٥٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في 1: « ثم رجع » .

- (س) ومنه حديث عمر « فلقد رَأَيْدُنَا نَسْتَفَى ﴿ سُهُمَانَهُمَا ﴾ أى نأخُذها لأنفُسِنا وبَقَّتْسَم بها.
  - (س) وفيه « الْنَيْء على ذِي الرَّحم » أي العَطْف عليه والرجوع إليه بالْبرِّ .
- ( ه ) وفيه « لا يَلِيَنَّ مُفالِا على مُفِيء » المُفَاء : الذي افْتُتَحِرَت بلدته وكُورَته فصارت فَيْنًا

للمسلمين . يقال : أفأتُ كذا : أى صَيَّرْتُه فيئا ، فأنا مُنِيء ، وذلك الشيء مفاء ، كأنه قال : لا يَلِيَنَّ أَحدُ من أهل السَّواد على الصحابة والتابعين الذين افْتَتَحُوه عَنُوة .

- \* وفي حديث عائشة « قالت عن زينب رضى الله عنها : ما عَدا سَوْرَةً من حَدّ (١) تُسْرِع منها الفيئة » الفِيئة ، بوزن الفِيعة : الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان وباشرَه .
- \* وفيه « مَثَلُ المؤمر: كالحامة من الزَّرْع ، من حيث أَتَنَهَا الريحُ مُنَفَيِّمُهَا » أَى تَحَرَّ كهـا وُتُميلُها يمينا وشِمالا .
- (س) وفيه « إذا رأيتم اللَيء على رؤوسهن ، يعنى النساء ، مثل أسنمة البُخْت فأعْلِموهن أن الله لا يَقْبل لهن صلاة » شَبّه رؤوسَهن بأسنمة البُخت ، لكثرة ماوصلْنَ به شعورهن حتى صار عليها من ذلك ما يُقَيِّمُ ا : أَى يُحَرِّ كَهَا خُيلاء وعُجْبا .
- \* وفى حديث عمر «أنه دخل على النبى صلى الله عليـه وسلم فكالمّه ، ثم دخل أبو بكر على تفيئة ذلك » أى على أثرَه . ومثله : تَقِيفة ِ ذلك . وقيـل ِ : هو مقلوب منـه ، وتاؤه إمّا أن تـكون مزيدة أو أصْلية .

قال الزمخشرى: « فلا تكون مزيدة والْبِينْية كما هى من غير قَلْب<sup>(٢)</sup>، فلو كانت التَّفِيئة تَفْعلةً من اللَّيْء لَخرجت على وَزْن تَهُنِيئة (<sup>٣)</sup>، فهى إِذاً لَوْلا القابُ: فَعِيلة ، ولكن القلب عن التَّئِيفة (<sup>١)</sup> هو القاضى بزيادة التاء » ، فتكون تَفْعِلة . وقد تقدّم ذكرها أيضا فى حرف التاء .

﴿ فَيْجَ ﴾ ﴿ فَيْهُ ذَكُرُ ﴿ الْفَيْجِ﴾ وهو الْمُسْرِعِ فَىمَشْيَهِ الذَّى يَحْمُلِ الْأَخْبَارِ مِنْ بَلَدَ [إلى بلد] (\*) والجَمْع : فَيُوْج ، وهو فارِسَى مُعَرَّب .

(١) رُويت : « من غَر ْب » وسبقت في ( غرب ) .

(٢) انظر الفائق ٢ /٣٠٦ (٣) في الفائق : « تَمْ يَشَة »

(٤) فى الفائق:« ...عن التَّمْيِفَة وهو القاضى» (٥) من ١، واللسان ، والدر النثير .

- ﴿ فَيْحَ ﴾ (هُ سُ) فيه « شُدَّة الحُرِّ مَن فَيْحَ جَهُمُ » الْفَيْحَ : سُطوع الحَرِّ وَفُوَرَانه . ويقال بالواو ، وقد تقدَّم . وفاحت القِدْر تَفِيح وَتَفُوح إذا غَلَت. وقد أخرجه تَخْرج التشبيه والتمثيل: أَى كَأَنه نَارُ جَهِنْم فَى حَرِّها .
- \* وفى حديث أمّ زَرْع « وَبَيْتُهُا فَيَّاح » أى واسِم . هكذا رواه أبو عبيد مُشَدّدا . وقال غيره : الصواب التخنيف .
- (س) ومنه الحديث « اتخذ ربُّك فى الجنة وادِيًّا أَفْيَحَ مِن مسْك » كلُّ موضع واسع . يقال له : أَفْيَح . ورَوْضة فَيْحاء .
- [ ه ] وفى حــديث أبى بكر « مُلْـكاً عَضُوضاً ودَماً مُفاحا » يقال : فاحَ الدَّم إذا سال ، وأَفَحْتُه : أَسَلْتُه .
- ﴿ فيد ﴾ في حـديث ابن عاس ﴿ في الرجُل يَسْ َفِيدِ المال بطريق الربْح أو غـيره ، قال : يُزَكّيه يوم يَسْتَقْيده ﴾ أى يوم يَملِكُه . وهـذا لعلّه مذهب له ، وإلا فلا قائلَ به من الفقهاء ، إلا أن يكون للرجل مال قد حال عليه الحول واسْتَفاد قبل وُجوب الزكاة فيه مالاً ، فيُضيفُه إليه ويَجْعل حَوْلَهما واحدا ويُزَكّى الجميع ، وهو مذهب أبى حنيفة وغيره .
- ﴿ فيص ﴾ (ه) فيه «كان يقول [عليه السلام (١)] في مرضِه: الصلاةَ وما ملكتُ أيانُكُم ، فجمل يَتَكلم وما رُيفِيص بها لسانُه » أي ما يَقْدر على الإِفْصاح بها.

وفُلان ذُو إِفاصة إَذا تَـكُلُّم : أَى ذُوبَيان .

- ﴿ فَيْضَ ﴾ (س) فيه « ويَفَيْضَ المَالُ » أَى يَـكُذُثُر ، من قولهم: فاض الماء والدَّمْع وغيرها يَفْيْضَ فَيْضًا إِذَا كُثُر .
- \* ومنه « أنه قال لِطَلْحة : أنت الفَيَّاض » سُمِّى به لِسَعَة عَطائه وَكَثْرَته ، وكان قَسَم فى قَوْمه أربعائة ألف ، وكان جَوَاداً .
- \* وفى حديث الحج «فأفاض مِن عَرفة» الإفاضة:الزَّ حْفُ والدَّفْع فىالسَّير بـكثرة،ولايكون إلاَّ

<sup>(</sup>١) من ١، واللسان .

عن تَفَرُّق وَجَمْع ، وأَصْل الإفاضة : الصَّبُّ ، فاسْتُعيرت للدَّفْع فى السَّير . وأَصْله : أَفاض نفْسَه أُو راجِلته ، فرفَضوا ذِكْر المفعول حتى أشْبَه غير المُتَعَدِّى .

\* ومنه «طَوَافُ الإِفاضة يوم النَّحْرِ» يُفيضمن مِنَّى إلى مكة فَيَطُوف ، ثُمُّ يَرْجِع. وأَفاض القومُ في الحديث يُفيضون إذا انْدَفعوا فيه .

وقد تكرر ذكر « الإفاضة » في الحديث فيمُــــلا وقَوْلا .

- (س) وفى حديث ابن عباس « أُخْرَج الله ذُرِّية آدم من ظَهْره فأفاضهم إفاضةَ القِدْح » هى الضَّرْب به وإجالته عند القِمار . والقِدْح : السَّهم ، واحد القِداح التي كانوا يُقامِرون بها .
- (سِ ) ومنه حَدَيث اللَّقَطَة « ثُمَ أَفِضْهَا فِي مَاللِكِ » أَى أَلْقِهَا فَيه وَاخْلِطْهَا بِه ، من قولهم : فاضَ الأَمْرُ ، وأفاض فيه .
  - [ه] وفي صِفته عليه الصلاة والسلام « مُفاضُ البَطْن » أي مُسْتُوى البَطْن مع الصَّدر . وقيل : المفاض : أن يكون فيه امْتِلاء ، من فَيْض الإناء ، ويُريد به أسفل بطنه .
- (ه) وفى حديث الدَّجال «ثم يكون على أثر ذلك الفَيْض » قيل: الفَيْض ها هنا المَوْت. يقال: فاضّت نفسُه: أى لُعابُه الذى يَجْتَمع على شَفَتَيْه عند خروج رُوحه. ويقال: فاض الميت بالضاد والظاء، ولا يقال: فاظّت نفسه بالظاء. وقال الفرّاء: قَيْسُ تقول بالضاد، وَطَيِّي، تقول بالظاء.
- ﴿ فَيَظَ ﴾ \* فَيه ﴿ أَنه أَقَطْعِ الزُّ بِيرِ حُضْرَ فَرَسِهِ ، فَأَجْرِى الفَرَسَ حتى فاظَمْ رَمَى بَسَوْطِه، فقال : أَعْطُوه حيث بَلغ السَّوْطُ » فاظّ بمعنى مات .
  - \* ومنه حديث قَتْل ابن أبي الْحَقَيق « فاظ وإلَه ِ بني إسرائيل » .
- \* ومنه حديث عطاء « أَرَأَيت للريضَ إذا حانَ فَوْظُه » أَى مَوْتُهُ . هَكَذَا جَاءُ بِالوَاوِ . والمعروف بالياء .
- ﴿ فَيْفَ ﴾ ( س ) فَى حديث حذيفة « يُصبُّ عليكُم الشَّرُّ حتى يَبْلُغَ الفَيَافِيَ » هَى البَرَارِي الواسِعة ، جمع فَيْفًاء .
- \* وفيه ذكر « فَيَف الخبار » وهو موضع قريب من للدينة، أنزَله النبي صلى الله عليه وسلم نَفَراً من عُرَيْنة عند لقاحِه . والفَيْف : المكان المُسْتَوِى ، والخبار بفتح الخاء وتخفيف الباء الموحَّدة : الأرض اللَّيِّنة ، وبعضُهم يقوله بالحاء المهملة والباء المشدّدة .

- \* وفی غزوة زید بن حارِثة ذِكْر « فَیَفَاء مَدَان » .
- ﴿ فَيَقَ ﴾ (هـ) في حديث أم زَرْع ﴿ وتُرُوبِه فِيقَةُ الْيَعْرَة (١) ﴾ الفِيقَةَ بالكسر: اسمُ اللَّبَن الذي يَجْتَمع في الضَّرْع بين الحلْبَتَين . وأصل الياء واو انقلبت لكسرة ما قبلها ، وتُجْمَع على فيق ، ثم أَفُو اق .
- ﴿ فيل ﴾ (س) في حديث على يَصِف أبا بكر « كنت للدِّ بن يَمْسُوبا أَوّلاً حِين نَفَرَ النَاسُ عنه ، وآخِراً حين فَيَّاوا » ويُرْوَى « فَشِلُوا » أى حين فال رأيُهم فلم يَسْتَجينوا الحق . يقال: فال الرجل في رأيه ، وفَيَـّـلُه ! يُصِب فيه . ورجُلُ فائِلُ الرَّأَى وفالُه وفَيِـّـلُه .
  - \* ومنه حديثه الآخر « إن تَمَّوُ ا<sup>(٢)</sup> على فيالة هذا الرأى انقطع نظام المسلمين » .
- ﴿ فَينَ ﴾ ( ه ) فيه « ما مِن مَوْ لُود " ) إِلا الله ذَنْبُ قد اعْتَادَه الفَيْنَةَ بعد الفَيْنَة » أَى الحين بعد الحين عوالساعة بعد الساعة. يقال: لَقيتُه فَيْنَةً والفَيْنَة ، وهو مما تَعَاقَب عليه التَّعْرِيفان العَلَى والشَّعوب ، وسَحَر والسَّحَر.
  - \* ومنه حديث على « في فَيْنَةَ الأرْ تِياد وراحة الأجساد » .
- (س) وفيه « جاءت امرأة تَشْكُو زَوْجها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تُريدين أن تَرَزَوَجها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تُريدين أن تَرَزَوَجي ذا جُمَّة فَيْنانة على كل خُصْلة منها شيطان » الشَّعر الفَيْنان : الطَّو بل الحسن ، والياء زائدة . وإنما أوردناه هاهنا حَمْلاً على ظاهر لَفْظه .

انتهى الجزء الثالث من نهاية ابن الأثير ويليه الجزء الرابع ، وأوله ﴿ حرف القاف ﴾

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : « البقرة » وسيأتى فى (يمر ) . (٣) فى ١ : « يَمَّمُوا » . وانظر حديث معاوية فى ص ١٩٧ من الجزء الأول . (٣) فى الهروى : « مؤمن » .

### فهرس الجزء الثالث من النهاية

| . مديحة                | صفحة                    | صفحة                              |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ٢٣٤ باب العين مع السين | حرف الطاء               | ٣ حرف الصاد                       |
| × ۲۳۸ ه مع الشين       | ١١٠ باب الطاء مع الهمزة | ۳     باب الصاد مع الهمزة         |
| ۲٤۳ « مع الصاد         | ۱۱۰ « مع الباء          | ۳ « مع الباء                      |
| ۱۵۱ « مم الضاد         | ۱۱٦ « مع الحاء          | ۱۱ هـ مع التاء                    |
| ٣٠٦ « مع الطاء         | ۱۱۶ « مع الخاء          | ۱۱ . « معرالحاء                   |
| « مع الغلاء            | ۱۱۷ « مع الراء          | ۱٤ « مع الحاء                     |
| ۱۲۷ « مع الفاء         | ۱۲۳ « مع الزای          | ه ۱ « مع الدال                    |
| ×۲۲۷ « مع القاف        | ۱۲٤ « مع السين          | ۲۰ « مع الراء                     |
| ٣٨٣ « مع السكاف        | ۱۲٤ « مع الشين          | × × « مع الطاء                    |
| ٥٨٧ « مع اللام         | ١٢٥ ه مع العين          | ٧٩ ه مع العين                     |
| ۲۹۶ « مع الميم         | ۱۲۸ « مع الغين          | ۳۲ « مع الغين                     |
| ۳۰۶ « مع النون         | ۱۲۸ « مع الفاء          | ۳۳ « مع الفاء                     |
| ٣١٥ « مع الواو         | ۱۳۱ « مع اللام          | <ul> <li>٤١ « مع القاف</li> </ul> |
| ۳۲٤ « مع الحاء         | ۱۲۸ « مع الميم          | ع ع ه مع السكاف                   |
| ٣٢٧ « مع الياء         | ۱٤۰ « مع النون          | ع ع « مع اللام                    |
| حرف الغين              | ۱٤۱ « مع الواو          | ١٥ ه مع الم                       |
|                        | ۱٤۷ « مع الهاء          | ه ه « مع النون                    |
| ٣٣٦ باب الغين مع الباء | ۱٤۸ « مع الياء          | ۷ه « مع الواو                     |
| ٣٤٢ . « مع التاء       | حرف الظاء               | ۳۲ « مع الهاء                     |
| ۳٤۲ « مع الثاء         | ١٥٤ باب الظاء مع الهمزة | ٦٤ « مع الياء                     |
| ۳٤۳ « مع الدال         | ١٥٥ « مع الباء          | حرف الضاد                         |
| « مع الذال             | ١٥٦ « مع الراء          | <b>٦٩ باب</b> الضاد مع الهمزة     |
| « مع الراء « مع الراء  | ۱۵۷ « مع المين          | « مع الياء                        |
| ۳۶۰ « مع الزای         | ۱۰۸ « مع الفاء          | ٧٤ : « مع الجيم                   |
| ۳٦٦ « مع السين         | ۱۰۸ « مع اللام          | « مع الحاء                        |
| ۳٦٩ « مع الشين         | ١٦٢ « مع الم            | ۷۸ « مم الراء                     |
| ۳۷۰ « مع الصاد         | ۱٦٢ « مع النون          | ۸۷ ه مع الزای                     |
| ۳۷۰ « مع الضاد         | ١٦٤ « مع الماء          | « مع الطاء                        |
| « مع الطاء «           | حرف العين               | ۸۸ « مع العين                     |
| ۳۷۳ « مع الفاء         | ١٦٨ باب العين مع الباء  | « مع الغين « مع الغين             |
| ۳۷٦ « مع القاف         | ١٧٥ ه مع التاء          | « مع الفاء                        |
| ۳۷٦ « مع اللام         | ۱۸۱ ه مع الثاء          | « مع اللام                        |
| ٣٨٣ « مع الميم         | ۱۸٤ « مع الجيم          | « مع الميم                        |
| ۳۸۹ « مع النون         | ۱۸۹ « مع الدال          | ۱۰۳ « مع النون                    |
| ۳۹۲ « مع الواو         | ۱۹۰ « مع الذال          | ۱۰۵ « مع الواو                    |
| ۳۹۸ « مع الحاء         | « مع الراء » ۲۰۰        | ۱۰۶ ه مع الهاء                    |
| « مع الياء « مع الياء  | ۱ ۲۲۷ « مع الزای        | ١٠٦ « مع الياء                    |
| •                      |                         |                                   |

|            |          | صفحة  |        |            |          | ا صفيحة |            |          | صفيحة |
|------------|----------|-------|--------|------------|----------|---------|------------|----------|-------|
| ء مع العين |          |       | لذال   | لفاء مع أ  | باب اا   | 277     | الفاء      |          |       |
| مم اثنين   | <b>»</b> | ٤٦٠   | المراء | مع         | D        | 1773    |            |          |       |
| مع . القاف |          | 173   | لزاى   | مع ا       | <b>»</b> | 114     | مع الهمزة  | اب الفاء | 1.0   |
| مع الكاف   |          | ٤٦٥   | 1      | <u>م</u> م |          | ٤٤٥     | مع التاء   | <b>»</b> | ٤٠٦   |
| .مع أللام  |          | ٤٦٦   | 1      | سم         |          | £ £ Y   | مع الثاء   | <b>»</b> | £ 1 Y |
| مع-النون   |          | £ Y £ | الصاد  | مم ا       | <b>»</b> | ٤٥٠     | اسع الجيم  | <b>»</b> | 113   |
| مع الوأو   |          | £ Y Y | الضاد  | مع         | ))       | £ 0 Y   | مع الحاء   | *        | ٤١٥   |
| مع الهاء   |          | ٤٨١   | الطاء  | مع         | <b>»</b> | 107     | مع الحاء   | <b>»</b> | £ \ A |
| . مع الياء |          | £AY   | الظاء  | مع         | ))       | ٤٥٩     | مَعَ الدال | <b>»</b> | ٤١٩   |

# تصو يبات

| الصواب             | السطر   | الصفحة | الضواب            | السطر        | الصفحة |
|--------------------|---------|--------|-------------------|--------------|--------|
| عدَّ الشيءَ يعدُّه | 19      | ۱۸۹    | الصُّغر           | السطر الأخير | 4.4    |
| إذا فقدته          | ٤       | 197    | ضرس               | الحاشية      | Λ٤     |
| الله               | ۲٠      | 197    | مُضِلَّع          | . 14         | 9.     |
| و هو بخبرنی        | الحاشية | 197    | طبق               | <b>Y</b>     | 114    |
| يقال لارجل         | *       | 199    | للإمامة           | ۲٠           | 1.10   |
| مفرعة              | 17      | 777    | ر خو              | ٣            | ١٨٨    |
| لاغية              |         | 771    | بلَبَنِ           | 171          | ١٨٨    |
| كَنَى بَفَلِّها    | 44      | ٤٧٢    | أُكُلَةُ خَيْـبَر | <b>A</b>     | ١٨٩    |

## النهاب الحدثيث والأشر فغربيث الحدثيث والأشر مهمالين أبي لسعادات لبارك بهممذالجزرى إبن لأثيريش

(330 - 7.74)

الجزؤ الرّابع

عفیق مجموُ دمحت الطهاچی

دِاراحياء التراث العربي وراد المربيدوت المينان

بنيراتك التخالج أي

#### حرفسالفا فنسه

#### ( باب القاف مع الباء )

- ﴿ قبب ﴾ ( ه ) فيه « خَيْر الناس القُبِيُّون » سئل عنه تعلب ، فقال : إن صح فهُم الذين يَسْرُدون الصَّومَ حتى تَضْمُرَ بطُونِهم . والقَبَب: الضُّمْرُ وخص البطن .
  - (س) ومنه حديث على في صفة امرأة « إنها جَدْ اله قَبَّاء » القَبَّاء : الجميصة البَطْن .
- [ ه ] وفي حديث عمر « أمَر بِضَرْب رجُل حَدَّا ثَم قال : إذ قَبَّ ظَهْرُهُ فَرُدُّوهِ » أَى إذا الْمُكَ آثَالُ ضَرَّ بِهِ وَجَفَّت ، مِن قَبُ اللَّحِمُ والتَّهْرُ إذا يَبِسَ ونَشِف .
- \* وفى حديث على «كانت درْعُه صَدْراً لا قَبَّ لها » أى لا ظَهْرَ لها ؛ سُتِّى قَبًّا لأن قِوامَها به ، من قَبِّ البَكَرة ، وهي الخشبة التي في وسَطِها وعلمها مَدارُها .
- \* وفى حديث الاعتكاف « فرأى قُبُةً مضرو به فى المسجد » القُبُّـة من الحيام : بَيْتُ صغير مُشتدير ، وهو من بيوت العرب .
- ﴿ قبح ﴾ \* فيه « أَقْبَحُ الأسماء حَرْبُ ومُرَّة » القَبْح: ضد الحسن. وقد قَبُح يَقْبُحُ فهو قبيح. وإنماكانا أَقْبَحَهَا؛ لأَن الحرْب مما يُتفاءَلُ بها وتُكُره لما فيها من القَتْل والشرِّ والأَذَى . وأما مُرَّة ؛ فلا نه من المَرارة ، وهو كريه بَفِيض إلى الطباع ، أو لأنه كُنْيَة إبليس ، فإن كُنْيَتَه أبو مُرَّة .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « فعنده أقول فلا أُقبَّحُ » أى لا يَرُدُ على قولى ، لِمَيْله إلى ۗ وكرامَتى عليه . يقال: قَبَّحْتُ فُلانا إذا قُلْتَ له : قَبَّحَكُ الله ، من القَبْح ، وهو الإبعاد .
  - ( ه ) ومنه الحديث « لا تُقَبِّحُوا الوَجْه » أي لا تَقُولُوا : قَبَّح اللهُ وجْه ُ فلان .
- وقيل : لا تَنْسبوه إلى القُبْح : ضِدّ الحسن ؛ لأن الله صَوَّره ، وقد أَحْسَن كُلَّ شيء خَلْقه .
- (ه) ومنه حدیث عبّار « قال لِمَن ذَكَر عائشة : اسْكُت مَقْبُوحا مَشْقُوحاً مَنْبُوحا» أَى مُبْعَداً .

\* ومنه حدیث أبی هریرة « إنْ مُنع قَبَّح وكَلَح » أى قال له : قَبَّح الله وجْهَك.

﴿ قبر ﴾ \* فيه « نَهِي عن الصلاة في المَقْبُرة » هي موضع دَفْن المَو ْ تَنَي ، و تُضَمّ باو ها و تُفْتَـح .

و إنما نَهَى عنها لاختِلاط تُرابها بصديد المُو أَن ونجاساتهم، فإن صَلَّى في مكان طاهر منها صحَّت صلاتُه .

\* ومنه الحديث « لا تَجْمَلُوا بيوتَكُم مَقَا بِرَ » أَى لا تَجَعلوها لَـكُم كَالقُبُور ، فلا نُصَابُوا فيها ، لأن العبد إذا مات وصار في قَبْره لم يُصَلّ ، ويَشْهَد له قوله ؛ « اجْعَلوا من صلاتِكُم في بيوتِكُم ، ولا تَتَّخذوها قُبُورا » .

رِوقيل : معناه لا تَجعلوها كالمَقابر التي لا تجوز الصلاة فيها ، والأوَّل أوْجَه .

(س) وفي حديث بني تميم « قالوا للحَجَّاج \_ وكان قد صَلَب صالح بن عبد الرحمن \_ أُقْ بِرْنا صالح » أَى أَمْ كُنَّا من دَفْنه في القبر . تقول : أَقْ بَرْتُهُ إِذَا جَعَلتَ له قَبْرًا ، و قَبَرْتُهُ إِذَا دَفَنْتُهُ .

(ه) وفى حديث ابن عباس « أن الدجَّالَ وُ لِدَ مَقْبُورا \_ أراد وَضَعَتْهُ أَمَّهُ وعليه جِـلْدة مُصْمَنَة ليس فيها نَقْبُ (') \_ فقالت قا بِلَتُه : هـذه سِلْمَة وايس وَلَداً ، فقالت أَمَّه : فيها وَلَدْ وهو مَقْبُور [ فيها ] ('') فشَقُوا عنه ('') فاسْتَهَلَّ » .

﴿ قبس ﴾ (س) فيه « من اقْتَبَسَ عِلْما من النُّجوم اقْتَبَسَ شُعْبَةً من السَّحْر » قَبَسْتُ العُلْمَ واقْتَبِاسُها: الأخْذُ منها.

\* ومنه حديث على «حتى أو ْرَى قَبَساً لِقا بِس » أَى أَظْهَرَ نُوراً من الحق لطالبِه . والقا بِس: طالبُ النار ، وهو فاعل من قَبَس .

\* ومنه حديث المور باض « أتَيْناك زائرين ومُقْتَبِسين » أي طالبي العلم .

\* وحديث عقبة بن عامر « فإذا راح أقبَسناه ماسَمِمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى

﴿ قبص ﴾ ( ه ) فيــه « أن محمر أتاه وعنده قِبْصُ من الناس » أى عدد كثير ، وهو فِعْل بمعنى مفعول ، من القَبْص . يقال : إنهم لَق قِبْص اللَّحْصَى .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « ثقب » بالثاء المثلثة . (٢) من الهروى ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه » وأثبتُ مافي ١، واللسان، والهروى.

- (س) ومنه الحديث « فتَخُرُج عليهم قَوا بِصُ » أي طَوارَّف وجَماعات ، واحِدها (١) قابصة
- (ه) وفيه «أنه دعا بتَمْرُ فَجعل بِلالْ يَجِيء به قُبَصًا قُبَصًا » هي جَمْع قُبْصَة (٢) ، وهي ما ُقبِص َ اللهُوْفة لِما غُرِف . والقَبْص : الأُخْذُ بأطراف الأصابع .
- \* ومنه حديث مجاهـد « في قوله تعالى « وآ تُوا حقَّه يومَ حَصادِه» يعمني القُبَص التي تَعْطَى الفقراء عند الحصاد » .

هكذا ذكر الزمخشرى حديث بلال و مجاهد في الصاد المهملة . وذكرها غير ُه في الصاد المعجمة ، وكلاها جائزان (٣) وإن اختلفا .

- (س) ومنه حديث أبى ذَرّ « انْطَلَقْتُ مع أبى بكر فَفَتَح بابا فَجعل يَقْمِصُ لَى من زَيبِ الطائف ».
  - (س) وفيه « مِن حين قَبَص » أي شَبَّ وارتفع . والقَبَص: ارْتِفاع في الرأس وعِظَمْ .
- \* وفى حديث أسماء «قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام ، فسألَنى : كيف بَنُوك ؟ قُلْت: 'يَقْبَصُون قَبْصًا شديدا ، فأعطانى حَبَّةٌ سَوْداء كالشُّونِيزشِفاءً لهم ، وقال : أمّا السامُ فلا أشْفى منه » 'يقبْصُون : أى يُجْمَع بعضُهم إلى بعض من شدّة الُحكَّى .
- \* وفى حديث الإسراء والبُراق « فعَمِلَت بأذُ نَيْها وقَبَصَت » أَى أَسْرَعَت. يقال : قَبَصَت الدابَّة تَقْبِص قَبَصاً وقَبَاصَة إذا أَسْرِعَت. والقَبَص: الخِفَّة والنَّشاط.
- (سَ) وفي حديث المعتدة الموفاة «ثم تُؤتّى بدابّة إ؛ شاق أو طَيْرٍ فَتَقْبِص به »قال الأزهرى: رواه الشافعي بالقاف والباء الموحّدة والصاد المهملة : أى تَعْدُو مُسْرِعةً بحو مَنْزل أبويها ، لأنها كالمستَحْيِيّة من تُوبْح مَنظَرِها . والمشهور في الرواية بالفاء والتاء المُتَنَّاة والضاد المعجمة . وقد تقدم (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ١ « واحدتها » . (٢) في الهروى « قَبْضة » بالفتح . قال في القاموس : « القَـبْضة ، بالفتح والضم » . (٣) في الأصل : « وكلاها واحد وإن اختلفا » والمثبت من ١ ، واللسان . (٤) ص ٤٥٤ من الجزء الثالث .

- ﴿ قبض ﴾ \* في أسماء الله تعالى «القابض » هو الذي يُمسك الرزق وغيرَه من الأشياء عن العباد بلُطْفه وحِكْمَته ، ويَقْبِض الأرْواح عند الممات .
- \* ومنه الحديث « يَقَبِّضِ اللهُ الأَرْضَ ويَقْبِضِ السماء » أَى يَجْمَعُهُما . وقُبِضِ المريضُ إذا تُوُثِّقَ ، وإذا أشْرَف على المَوْت .
- \* ومنــه الحــديث « فأرسَلْتُ إليــه أنّ ابْناً لِي تُعبض » أرادت أنه في حال القَبْض ومُعاكِلة النَّزع .
- (س) وفيه « أنّ سَعْداً قَتَل يوم بدر قَتِيلاً وأخَذَ سَيْفه ، فقال له : أَلْقِه في القَبَض » القَبَض بالتحريك بمعنى المُقبوض ، وهو ماجمِع من الغَنيمة قبل أن تُقْسَم .
  - (س) ومنه الحديث «كان سَلْمانُ على قَبَضٍ من قَبَض اللهاجِرين » .
- (س) وفي حديث حُنين « فأخَذَ قُبضَة من التُّراب » هو بمعنى المُقْبوض ، كالفُرفة بمعنى المُغروف ، وهي بالضم الاسْم ، وبالفتح المَرَّة . والقَبْض : الأُخْذُ بجميع الكَفَّ .
  - \* ومنه حديث بلال والتمر « فجعل يَجِيء [ به ] (١) قُبَضاً قُبَضاً ».
  - \* وحديث مجاهد « هي القُبَضِ التي تُعطّى عند الخصادِ » وقد تقدّما مع الصاد المهملة .
- (س) وفيه « فاطمةُ بَضْعةُ مِنِّى ، يَقْبِضُنى ماقَبَضَها » أَى أَكْرَهُ ماتَـكُرَهُه ، وأَنَجَمَّع
- (قبط) (ه) في حديث أسامة «كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبُطِيَّة (٢) » القُبْطِيَّة : الثَّوب من ثياب مِصْر رَقيقة بَيْضاء ، وكأنه منسوب إلى القِبْط ، وهُم أهل مِصر . وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب . وهذا في الثياب ، فأمّا في الناس فقِبْطِيُّ ، بَالْكَسر .
  - \* ومنه حديث قَتْل ابن أبي الْحَقَيْقِ « مَادَلَّنَا عليه إلاَّ بَيَاضُه في سَواد الليل كأنه قُبُطِيَّة » .

<sup>(</sup>١) من : ١ ، واللسان ، ومما سبق في ( قبض ) .

<sup>(</sup>٢) في 1 ، واللسان : « وأنجمع مما تنجمع منه » والمثبت في الأصل

<sup>(</sup>٣) في الهروي : « ثوبا قبطيّة » .

- \* ومنه الحديث « أنه كَسا امرأةً قُبْطِيَّةً فقال : مُرْها فلْتَتَّخِذ تَحْتَهَا غِلَالَة لا تَصِفُ حَجْم عِظامِها » وَجَمْمُها القَباطِيّ .
  - \* ومنه حديث عمر « لا تُلْبِسُوا نساءكم القَبَاطِيَّ ، فإنه إنْ لا يَشِفُّ فإنه يَصِفُ » .
    - \* ومنه حديث ابن عمر « أنه كان يُجَلِّلُ بُدْنَه القَبَاطِيُّ والأَنْماط » .
- ﴿ قبع ﴾ (ه) فيه «كانت قبيعة سَيْف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فَضَّة » هي التي تكون على رأس قائم السَّيف. وقيل: هي ماتحت شارِبِي السَّيف.
- (ه) وفى حديث ابن الزبير «قاتلَ (١) اللهُ فُلانًا؛ضَبَح ضَبْحة َ الثَّمْلَب،وقَمَع قَبْمة َ القُنْفُذ» قَبَع : إذا أَدْخَل رأْسَه واسْتَخْنى ، كما يَفْعل القُنْفُذ .
- \* وفي حديث قُتَيبة « لمَّا وَلِي خُراسان قال لهم : إنْ وَلِيَــَكُمُ والْ رَوُوفُ بَكُمُ أَتْلَتُم : قُبَاع بن ضَبَّة » هو رجُل كان في الجاهِلية أحمَق أهل زَمانِه ، فضُرِب به الْمَثَل .
- [ ه ] وأما قولُهم للحارِث بن عبدالله : «القُبَاع» ؛ فلا أنَّه وَلِيَ البَصْرة فَغَيَّر مَكَايِيلَهم، فَنَظر إلى مِكْيال صغير في مَرْ آة العَيْن أحاط بدَقيق كثير، فقال: إنّ مِكْيال كهذا لَقُباع، فلُقَّب به واشْتَهَر. يقلل : قَبَعْتُ الجُوالَق إذا ثَنَيْتَ أطرافَه إلى داخل أو خارج، يُريد: إنه لَذُو قَعْر.
- (س) وفى حديث الأذان « فذَ كَرُوا له القُبْع » هذه اللفظة قد اخْتُلف فى صَبْطها، فرُويت بالباء والتاء [ والثاء (٢٠ ] والنون، وسَيَجىء بيانُها مُسْتُقْصًى فى حرف النون، لأن أكثر ماتُوْوَى بها.
- ﴿ قَبَعَثُر ﴾ ( ه ) في حديث المَفْقُود « فجاءني طائر كأنه جَمَلُ قَبَعْثَرَى ، فَحمَلَني على خافِيةٍ مِن خَوافِيه » القَبَعْثَرَى : الضَّخم العظيم .
- ﴿ قَبَقَبِ ﴾ (س) فيه « أَمَن وُقِيَ شَرَّ قَبْقَبِه ، وذَبْذَبِه ، ولَقُلْقَهِ ، دَخَـل الجنة » القَبْقَبُ : البَطْنُ ، من القَبْقَبة : وهو صَوْت يُسْمَع من البطن ، فَـكَأَنْها حَكَاية ذلك الصَّوت. ويُرْوَى عن عمر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قَتَلَ » والتصعيح من : ١ ، واللسان ، والهروي ، ومما سبق في ( ضبح ) .

<sup>(</sup>٢) تـكملة من اللسان ، ومما يأتى في (قنع) .

- (قبل) (ه) في حديث آدم عليه السلام « إنّ الله خَلَقَهُ بِيَده ثم سَوّاه قِبَلاً » وفي رواية « إنّ الله كلّه قِبَلاً » أي عِيانا ومُقا بلة ، لامِن وَراء حِجاب ، ومن غير أن يُولِّلَي أَمْرَه أو كلامَه أحداً من ملائكته (١).
- ( ه ) وفيه «كان لِنَمْله قِبالان » القِبال : زِمام النَّمْل ، وهو السَّير الذي يكون بين الإصبَمين (٢٠ . وقد أُقبل نَمْلَه وقابَلها .
- (ه) ومنه الحديث « قابِلوا النِّمال » أَى اعْمَلوا لها قِبالاً.ونَمْلُ مُقْبَلة إذا جَمَلْتَ لها قِبالاً، ومَقْبولة إذا شَدَدْت قِبالَهَا .
- (ه) وفيه « نَهَى أَن يُضَحَّى بَمُعَابَلَة أَو مُدابَرة » هي التي 'يَقْطَع من طَرَف أَذُنِها شيء ثم 'يُتْرك مُعَلَّقا كأنه زَنَمة ، واسْم تلك السِمة القُبْلة والإِقْبالة .
- (ه) وفي صِفة الغَيْثِ «أرضُ مُقْبِلَة وأرض مُدْبِرَة » أي وَقَع المطَر فيها خِطَطًا ولم يكن عامًا.
- \* وفيه « ثم يُوضَع له القَبُول في الأرض » هو بفتح القاف : اَلَمَحَبَّة والرِضا بالشيء ومَيْل النَّفْسِ إليه .
- [ ه ] وفى حديث الدجّال « ورأى دابّة بُو اربيها شَعَرُها أَهْدَب القُبال » يريد كثرة الشَّمْر فى تُبالى ، القُبال ؛ النّاصية والعُرْف ؛ لأنهما اللذان يَسْتَقْبِلان الناظِر َ . وُقبال كل شيء وُقبُله : أوّلُه وما اسْتَقْبَلك منه .
- ( ه ) وفى أشراط الساعة « وأنْ يُركى الهلالُ قَبَلاً » أى يُرى ساعة ما يَطْلُع ، لِعظَمِهِ وَوُضُوحِهِ من غير أنْ يُتَطَلَّب ، وهو بفتح القاف والباء .
  - [ه] ومنه الحديث (٣) « إنَّ الحق بِقَبَلَ (١) » أَى واضحُ لكُ حيث تَر اه .
  - (١) قال الهروى : « ويجوز في العربية : قَبَلاً ، بفتح القاف ، أي مستأنفا للـكلام » .
  - (٢) عبارة الهروى : « بين الإصبع الوسطى والتي تليها » وكذا في الصِّحاح والقاموس .
- (٣) الذي فى اللسان ، حكايةً عن ابن الأعرابي : « قال رجل من بنى ربيمة بن مالك : إن الحق بِقَبل ، فمن تعدّاه ظَلم ، ومن قصّر عنه مجز ، ومن انتهى إليه اكتفى » .
  - (٤) فى الأصل: « إن الحق قبل » والمثبت من ١ ، واللسان ، والهروى .

- (س) وفي حديث صفة هارون عليه السلام « في عينيه قَبَلَ » هو إقبال السَّواد على الأنف. وقيل : هو مَيْل كالحُول .
- \* ومنه حديث أبى رَيْحانة « إِنَّى لأَجِدُ فى بمض ما أُ نُزِل من الكُتب: الأَقْبَل القَصِيرُ القَصَرة ، صاحبُ العِراقَين ، مُبَدِّل الشَّنَة ، يَلْمَنُهُ أَهلُ السَّاء والأرض ، وَيْلُ له ثم وَيْلُ له » الأَقْبَل: من القَبَل الذي كأنه يَنْظر إلى طَرَف أَنْه .

وقيل : هوالأَفْحَج ، وهو الذي تَتَدانى صُدور قَدَمَيْه ويتباعد عَقِباهُا .

- (ه) وفيه « رأيت عَقيلاً يَقْبَلُ غَرْبَ زَمْزَم » أَى يَتَلقَّاها فيأخُذها عند الاستقاء.
  - [ ه ] ومنه « قَبِلَت (١) القابلةُ الولدَ تَقْبُله » إذا تَلَقَتْهُ عند ولادته من بطن أمّه.
- (س) وفيه «طَلَقُوا النَّسَاء لِقُبُلُ عِدَّنِهِنَ » وفي رواية « في قُبُلُ طُهْرِهِنَ » أَى في إِقْبَالِهِ وَأُولُهُ ، [ و ] (٢) حين يُمْكُمُها الدُّخول في العِدَّة والشُّروع فيها ، فتكون لها مَعْسُوبة ، وذلك في حالة الطُّهر . يُقال : كان ذلك في قُبُلُ الشِّنَاء : أَى إِقباله .
- (س) وفي حديث المزارعة « يُسْتَثْنَى ما على المَاذِيَانَاتِ ، وأَقْبَالَ اَلجَدَاوِلَ » الأقبال: الأوائل والرؤوس، جَمْع قَبْل ، والقُبْل أيضا: رأس الجبل والأكمة ، وقد يكون جمع قبل إلى التحريك وهو الككلا في مَواضع من الأرض. والقَبَل أيضا: ما اسْتَقْبلك من الشيء.
- (س) وفى حديث ابن جُرَيج « قُلت لَعَطَاء : مُعْرِمٌ قَبَضَ عَلَى قُبُلُ امرأَتِه ، فقال : إذا وَغَلَ إلى ما هُنالكِ فعليه دَمْ » القُبُلُ بضمتين : خِلافُ الدُّبُرُ ، وهو الفَرْج من الذكر والأنثى . وقيل : هو للأنثى خاصَّة ، ووَغَل إذا دَخَل .
- (س) وفيه « نسألك من خير هذا اليوم وخير ما قَبْله وخير ما بَعْده ، ونعوذ بك من شرّ هذا اليوم وشرّ ما قبله وشرما بعده » مَسْأَلَة (٢٠ خَيْرِ زمان مَضَى : هو قَبُول الحسنة التي قدّمها فيه ، والاسْتِعاذة منه : هي طَلَب العَفْو عن ذَنْب قارَفَه فيه ، والوَقْت وإن مَضَى فَتَبَعَتُهُ باقية .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « قَبَّلت...تُقَبِّله» بالتشديد . والتصحيح من : ١ ، واللسان، والهروى، والمصباح. (٢) من ١ ، واللسان . (٣) فى الأصل : « مثاله » . وفى اللسان : « سؤالُه خَيْرَ » وَأَثِيرَ تُقَرَاءَةً ا .

- (س) وفى حديث ابن عباس « إِيَّا كَمُوالْقَبَالَاتِ فَإِنَهَا صَغَارٌ وَفَضْلُهَا رِبًا ﴾ هو أن يَتَقَبَّل بخَر اج أو جِبَاية أ كُثر مما أعطى ، فذلك الفَضْلُ رِبًا ، فإن تَقَبَّل وزَرع فلا بأس . والقَبَالَة بالفتح : الكفالة ، وهى فى الأصل مصدر : قَبَل إِذَا كَفَلَ . وقَبُل بالضم إذا صار قبيلا : أى كَفِيلا .
- (ه) وفي حديث ابن عمر « ما بين المشرق والمغرب قبدلة » أراد به المسافر إذا التبست عليه قبلته ، فأما الحاضر فيَجب عليه التَّحرَّى والاجتهاد . وهذا إنما يصح لمن كانت القِبلة في جَنوبه أو في شماله .

ويجوز أن يكون أراد به قبِلْة أهل المدينة ونواحيها ؛ فإن الكعبة جنوبها. والقبلة في الأصل: الجهة ، (س) وفيه « أنه أقطَع بلال بن الحارث مَعادن القَبَليَّة ، جَلْسِيَّها وغَوْرِيَّها » القَبليَّة : منسوبة إلى قَبَل \_ بفتح القاف والباء \_ وهي ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خسة أيام .

وقيل: هي من ناحية الفُرُع ، وهو موضع بين تَخْـلة والمدينة. هذا هو المحفوظ في الحديث.

- \* وفى كتاب الأنكينة « مَمادِن القِلَبَة » بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء.
- \* وفى حديث الحج « لو اسْتَقْبَلتُ من أمرى ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْى َ » أى لو عَنَّ لى هذا الرَّأَى الذى رأيته آخِراً وأمَرْ تُكم به فى أوّل أمرى ، لما سُقْتُ الهَدْى معى وقلَّدتُهُ وأشعرتُه ، فإنه إذا فَعَل ذلك لا يُحلُّ حتى يَنْحَر ، ولا يَنْحَر إلا يوم النَّحر ، فلا يصح له فَسْخ الحج بعمرة ، ومن لم يكن معه هَدْى فلا يَلْتَرَم هذا ، ويجوز له فسْخ الحج .

وإنما أراد بهذا القول تَطْبِيب قاوب أصحابه ؛ لأنه كان يَشُق عليهم أَن يُحْطُّوا وهو مُحْرِم ، فقال لهم ذلك لئلا يَجدوا في أنفُسِهم ، وليعلموا أنّ الأفضل لهم قَبُولُ ما دَعاهم إليه ، وأنه لولا الهذيُ لفَعَـله .

- \* وفي حديث الحسن « سُئل عن مُقْبَلَة من العِراق » الْمُقْبَلَ بضم الميم وفتح الباء: مَصْدر أَقْبَلَ بِفُم الميم وفتح الباء: مَصْدر أَقْبَلَ بِقُبل إِذَا قَدِم .
- (قباً) (ه) في حديث عطاء « يُكْرِه أن يَدْخُل الْمُعْتَكِفُ قَبُواً » القَبُوُ : الطَّاقِ المُعْقُود بِعْضُه إلى بعض. وقَبَوْتُ البناء: أي رفَعْتُهُ. هكذا رواه الهروى.

وقال الخطَّابي : قيل لِمَطَاء : أَيَّمُرُ المُعْتَكَفِّ تَحَتَ قَبُورٍ مَقْبُورٍ ؟ قال : نعم .

#### ﴿ باب القاف مع التاء ﴾

﴿ قَتَبَ ﴾ ( ه ) فيه « لا صَدَقةً في الإبل القَّتُوبَة » القَّتُوبَة بالفَتَـح : الإبل التي تُوضع الأقتاب على ظُهُورها ، فَعُولة بمعنى مَفْعُولة ، كالرَّ كُوبة والحُلُوبة ، أراد ليس في الإبل العَوامِل صَدَقةٌ .

\* وفى حديث عائشة « لا تَمْنع المرأة نفسها من زَوجها وإن كانت على ظَهَر قَتَب » القَتَب للجَمل كالإكاف لفيره . ومعناه الحثُّ لهن على مُطاوعة أزواجِهن ، وأنه لا يَسمُهُنَّ الامْتناعُ في هذه الحال ، فكيف في غيرها .

وقيل : إن نِساء العرب كُن إذا أردُن الولادة جلسْنَ على قَتَب ، ويقلن إنه أسْلسُ لخرُوجِ الولد ، فأرادت تلك الحالة .

قال أبو عبيد : كُنَّا نرى أن المعنى : وهي تَسِير على ظَهْرُ البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك .

(ه) وفي حديث الرِّبا « فَتَنْدَلِقِ أَقْتَابُ بِطْنَه » الأَقْتَاب : الأَمْعَاء ، واحِــدها : قِتْب بالكَسر . وقيل : هي جَمْع قِتْب ، وقِتْب جمع قِتْبة ، وهي المِعَي . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ قَتْتَ ﴾ ( ه ) فيه « لا يَدْخُلُ الجِنَةَ قَتَّاتَ » هو النَّمَّامُ . يقال : قَتَّ الحديث يَقُتُهُ إذا زوّره وهَيَّأه وسَوّاه .

وقيل: النَّمَّام: الذي يكون مع القَوم يَتَحدّثون فَيَدِيْمُ عليهم. والقَتَّات: الذي يَتَسَمَّع على القوم وهم لا يعلمون ثم يَدِيْمُ . والقَسَّاس: الذي يَسْأَل عن الأخبار ثم يَنْمُها.

- (ه) وفيه « أنه ادَّهَن بدُهْن غيرِ مُقَتَّت وهو مُحْرِم » أَى غيرُ مُطَيَّب ، وهو الذي يُطْبَخ فيه الرَّياحين حتى تَطيبَ رِيحُه .
- \* وفى حديثُ ابن سلام « فَإِن أَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ أُو حِمْلَ قَتَ فَإِنهُ رِبًّا » القَتُّ : الفِصْفِصَة وهي الرَّطْبة ، من عَلَف الدَّوابِ .
- ﴿ قَتْرَ ﴾ (هـ) فيه «كان أبو طلحة يَر ْمَى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَــ تُّرُ بين بديه »

أَى يُسَوِّى له النِصال ويَجْمع له السِمهام ، من التَّقْتير وهو المُقارَبة بين الشَّيثين وإدناء أحدِها من الآخر .

ويجوز أن يكون من القِتْر ، وهو نصل الأهْداف(١) .

- \* ومنه الحديث « أنه أهْدَى له يَـكُسومُ سِلاحا فيه سَهُم ، فقَوَّم فُوقَه وسمَّاه قَتْر الفِلاء » القِتْر بالكسر : سَهم الهَدَف . وقيل : سَهم صغير . والفِلاء : مصدر غالى بالسهم إذا رَمَاه غَلُوةً .
- (ه) وفيه « تَمَوَّذُوا بالله من قِثْرَةَ وما وَلدَ » هو بكسر القاف وسكون التاء : اسِم إبليس .
- \* وفيه « بسُقْم في بَدَنِه و إِقْتَارٍ في رِزْقِهِ » الإِقْتَار : التَّضْيِيق على الإِنسان في الرزْق . يقال : أَقْ تَرَ اللهُ مُنْقِر . وَقُـرٍ فَهُو مَقْتُور عليه . وَقُدَّ اللهُ مُنْقِرَ . وَقُـرٍ فَهُو مَقْتُور عليه .
  - \* ومنه الحديث « مُوَسَّعُ عليه في الدنيا ومُقْتُنور عليه في الآخرة » .
- \* والحديث الآخر « فأَقْـٰتَرَ أَبُواه حتى جَلَسا مع الأَوْفاض » أَى افْتَقَرَا حتى جَلساً مع الفقراء .
- (ه) وفيه « وقد خَلَفَتْهُم قَـ تَرَةُ رسول الله » القَتَرَة : غَبَرَة الجيش. وخَلَفَتْهُم : أَى جاءت بَعْدَهُم . وقد تـكررت في الحديث .
- (س) وفي حديث أبي أمامة « مَن اطَّلَع من قُـثرة فِفُقِئت عينه فهي هَدَر » القُثرة بالضم: الكُوتة . والنافذة ، وعَيْن التَّنتُور ، وحَلْقة الدِّرع ، و بَيْتُ الصائد ، والمراد الأوّل .
- (س) وفي حديث جابر « لا تُؤذِ جارَك بقُتَار قِدْرك » هو ريح القِدْر والشِّواء ونحوهما .
- ( ه ) وفيه « أن رجُلا سأله عن امرأة أراد نِكَاحَهَا ، قال : وبقَدْر (٢) أيّ النساء هي ؟ قال : قد رَأْتِ القَتِير . قال : دَعْهَا » القَتِير : الشَّيب . وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ قَتَلَ ﴾ ( ه ) فيه « قاتَلَ الله اليهود » أى قَتَلَهُم الله . وقيل : لَعَنْهُم ، وقيل : عاداهم .

وقد تكررت فى الحديث ، ولا تَغْرج عن أحد هذه المعانى . وقد تَرَدُ بمعنى التَّمَاجُّب من الشيء كقولهم : تَرِبَتْ يَداه ! وقد تَرِدُ ولا يُراد بها وقُوع الأمر .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وقال بعض أهل العلم : يقتِّر ، أى يجمِّع له الحصى والتراب يجعله قُـ تَرَ ا » . (۲) في الهروى : « وتُقدِّر » .

- \* ومنه خدیث عمر « قاتل اللهُ سَمُرة » ·
- وسبيل « فاعَل » هذا أن يكون من اثنتين في الغالب ، وقد يَرِدُ من الواحد ، كسافَرْتُ ، وطارَقْتُ النَّمْل .
- ( ه ) وفى حديث المـــارِّ بين يَدَى المُصَلِّى « قا تِلْه فإنه شيطان » أى دافعه عن قِبْلَتَك ، وليس كل قِتال بمعنى القَتَــْل .
- (س) ومنه حديث السَّقيفة « قتل الله سعْدا فإنه صاحب فِتْنة وشَرَ » أَى دَفَع الله شَرَّه ، كَأَنه إشارة إلى ماكان منه في حديث الإفك ،والله أعلم .
- وفى رواية « إِنَّ عمر قال يوم السَّقِيفة : اقْتلوا سعدا قتله الله » أَى اجْعلوه كَن قُتِــل واحْسُبُوه فى عِداد مَن مات وهلك ، ولا تَعْتَدَّوا بَمَشْهَدِه ولا تُعَرِّجُوا على قوله .
- \* ومنه حديث عمر أيضا « مَن دَعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه » أى اجْعَلُوه كن قُتِل ومات ، بأن لا تَقْبلوا له قَوْلا ولا تُقيموا له دَعْوة .
- \* وكذلك الحديث الآخر « إذا بُويـع لَجليفَتين فاقتلوا الآخِرَ منهما » أَى أَبْطِلُوا دَعْوَته واجْمَلُوه كَن مات.
- \* وفيه «أشدُّ الناس عذاباً يومَ القيامة مَن قَتَلَ رَبِيًّا أَو قَتَلَه نبيُّ » أراد من قَتَلَه وهو كافر ، كَقَتْله أَبِيَّ بن خَلْفٍ يوم بدرٍ ، لا كن قتله تطهيرا له في الحدّ ، كماعِزٍ .
- (س) وفيه « لا يُقْتَل قُرَ شِي بعد اليوم صَـ بُراً » إِن كانت اللام مرفوعة على الخـ برفهو تخمول على ما أباح من قَتْل القُرَ شَيِّين الأربعـة يوم الفتح ، وهُم ابن خَطل ومَن معه : أَى أنهم لا يَعُودون كُفَّارا يُعْزُون و يُقْتَلون على الكفر ، كما قُتُل هؤلاء ، وهو كقوله الآخر « لا تُعْزَى كل يَعُودون كُفَّارا يُعْزُون و يُقْتَلون على الكفر ، كما قُتُل هؤلاء ، وهو كقوله الآخر « لا تُعْزَى مكة بعد اليوم » أى لا تَعُودُ دَارَ كُفْر تُغْزى عليه ، وإن كانت اللام مجزومة فيكون تَهْياً عن قَتْلِهم في غير حد ولا قِصاص .
- \* وفيه «أَعَفُّ الناس قِتْلَةً أهلُ الإيمان» القِتْلة بالكسر: الحالة من القَتْل، وبفتحها المرّة منه. وقد تكرر في الحديث. ويُفهُم المراد بهما من سِياق اللفظ.
- \* وفي حديث سَمُرة « من قَتل عبده قَتلْناه ، ومن جَدع عبدَه جَدَعْناه » ذُكر في رواية

الحسن أنه نسى هذا الحديث ، فكان يقول : «لا 'يُقْتَل حُرْ بَعَبْد » ويَحتمِل أن يكون الحسن لم يَنْسَ الحديث ، ولكنه كان يَتَأُو لُه على غير معنى الإيجاب ، ويراه نوعا من الزجر ليَرْتَدعوا ولا 'يقْدموا عليه ، كما قال في شارب الحرْ : « إِنْ عادَ في الرابعة أو الخامسة فاقتُلُوه » ، ثم جيء به فيها فلم يَقْتُلُه .

وتأوَّلَه بعضُهم أنه جاء في عبــدٍ كان يَمْــلِــكه مرَّةً ، ثم زال مِلْـكُه عنه فصار كُفؤاً له باُلحرًايَّة .

ولم يَقُلُ بهذا الحديث أحدُ إلا في رواية شاذَّة عن سُفيان ، والمرْوِيُ عنه خلافُه .

وقد ذَهب جماعة إلى القصاص بين أُلحرِ وعبد الغَير . وأَجمعوا على أن القِصاص بينهم فى الأطراف ساقِط ، فلما سُقَط الجدع بالإجماع سقط القِصاص ، لأنهما ثَبَتا مماً ، فلما نُسِخا نُسِخا معا ، فيكون حديث سَمُرة منسوخاً . وكذلك حديث الخمر في الرابعة والخامسة .

وقد يَرِ دُ الأمر بالوعيد رَدْعاً وزجرا وتحذيرا ، ولا يُر اد به وُقوع الفعل .

\* وكذَّلك حديث جابر في السارق « أنه قُطِع في الأولى والثانية والثالثة ، إلى أن جيء به في الخامسة فقال : اقْتُلوه ، قال جابر : فقتلناه » وفي إسناده مَقال . ولم يَذْهب أحدٌ من العلماء إلى قُتْل السارق وإن تـكرَّرت منه السَّرقة .

(س) وفيه «على الْمُقْتَتِلِينَ أَن يَتَحَجَّزُوا ، الأُولى فالأَوْلى ، وإِن كَانت امرأة » قال الخطّابى : معناه أَن يَكَفُوا عن القَدْلِ ، مثل أَن يُقْتَل رجل له ورَثَة ، فَأَيْهُم عَفَا سَقَط القَوَد . والأُوْلَى: هو الأَقْرَب والأَدْنَى مِن وَرَثَة القَتيل .

ومعنى « الْمُقْتَتِلِين » : أن يَطْلب أولياء القتيل القَوَد فَيَمَتَنِع الْقَتَلَةُ فَيَنْشَأْ بينهم القِتَال من أَجْلِه، فهو جَمْع مُقْتَتِل، اسم فاعِل من اقْتَتَل.

ويَحْتمِل أَن تَكُون الرواية بنَصْب التاءَيْن على المفدول. يقال: اقْتُسَيِّلَ فهو مُقْتَتَل، غير أَنَّ هذا إنما يكثُر استعالُه فيمن قَتَله الحُبُّ.

وهذا حديث مُشْكِل، اخْتَلَفت فيه أقوال العلماء، فقيل: إنه في الْقُتَتِلين من أهل القِبْلَة، على التأويل، فإن البَصائر رُبما أَدْرَ كَت بعضَهم، فاحْتاج إلى الانْصراف من مَقامه المذموم إلى المحمود،

فإذا لم يَجَــدُ طريقــا يَمرُ فيه إليــه بَقِيَ في مكانه الأوّل ، فعَسَى أَن بُيقْتَل فيه ، فأمرِروا بمــا في هذا الحديث .

وقيل: إنه يَدخل فيه أيضا المُقتَتِلون من المسلمين في قِتالِهم أهل اَلحرْب، إذْ قد يجوز أن يَطْرَأُ عليهم مَن معه العُذر الذي أُبِيتِ لهم الانْـصِرافعن قِتالِه إلى فِئة المسلمين التي يَتَقَوَّون بها على عَدُوهم، أو يَصِيرُوا إلى قوم من المسلمين يَقْوَون بهم على قتال عَدُوهم فيُقا تِلوبَهم معهم .

- \* وفى حديث زيد بن ثابت « أَرْسَل إلى البو بكر مَقْتَلَ أَهلِ الْمَيَامَة » اَلَقْتَل : مَفَعُل ، من القَتْل ، وهو ظَرَ ف زمان هاهنا ، أى عند قَتْلِهم فى الوقْعة التى كانت بالميَامـة مع أهل الرِدّة فى زمَن أَى بكر .
- (س) وفى حديث خالد «أن مالكَ بن نُويَرة قال لامْراْيَه يومَ قَتْلَه خالد: أَقْتَلْتَنِى » أَى عَرَّضْتَنِى لِلقَّتَل بُوجوبالد فاع عنْكِ والمُحاماة عليكِ، وكانت جميلة وتزَوَّ جَهَا خالد بعد قَتْلِه ، ومثْله: أَبَعْتُ النَّوْبَ إِذَا عَرَّضْتَه للبَيعِ .
- ﴿ قَتْم ﴾ (س) في حديث عرو بن العاص « قال لا بُنيه عبد الله يوم صِفِّين : انْظر أَيْنَ تَرَى عَلِيًّا ، قال : أراه في تِلك الكَتِيبة القَيَّاء ، فقال : لله دَرُّ ابن مُعَرَ وابن ما لِك ! فقال له : أَى أَبَتِ ، فما يَمْنَعُك إِذْ غَبَطْتَهُم أَن تَرْجع ، فقال . يا بُنَى أَنا أَبُو عبد الله .

#### \*إذا حَكَاتُ قَرْحَةً دَمَّيْتُهَا \*

القَتْمَاء : الغَبْراء ، من القَتَام ، وتَدْمِية القَرْحَة مَثَل : أي إذا قَصَدْت غاية تَقَصَّيْتُها .

وابن ُعر هو عبد الله ، وابنُ مالك هوسعدبن أبي وقَّاص ، وكانا بمن تَخَلَّف عن الفَريقَيْن.

﴿ قَتَىٰ ﴾ (س) فيه « قال رجل : يارسول الله تَزُوَّجْتُ كُلانة ، فقال : بَخ ، تَزَوَّجْتَ بِكُراً قَتِينا » يقال : امرأة قَتِين ، بلاهاء ، وقد قَتُلنَت قَتَانةً وَقَتْنا ، إذا كانت قليلة الطُّعُم .

ويَحْتَمِل أَن يُر يد بذلك قِلَّة الجماع.

- \* ومنه قولُه « عليكم بالأبكار فإنَّهنَّ أَرْضَى باليسير » .
- (ه) ومنه الحديث في وصَّفِ امرأة « إنها وَ ضِينَةٌ ۖ قَتِين » .
- ﴿ قَتَا ﴾ ( ه ) فيه « أن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبة سُئل عن امرأة كان زَو جُها مَملوكا

فَاشْتَرَهُ ، فَقَالَ : إِنَ اقْتُوَتُهُ فُرِّقَ بِينهِما ، وَإِن أَعْتَقَتُهُ فَهُمَا عَلَى النِسِكَاحِ » اقْتُوَتُه : أَى اسْتَخُدَمَتُه . والقَتْوُ : الخدْمـة .

#### ﴿ باب القاف مع الثاء ﴾

﴿ قَنْتُ ﴾ (هـ) فيه « حَتَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْما على الصَّدَقة ، فجاء أبو بكر بماله كلَّه َ يَقُثُهُ » أَى يَسوقه ، من قولهم : قَتَّ السَّيْلُ الغُثَاء ، وقيل يَجْمَعُهُ .

﴿ قَتْدَ ﴾ \* فيه « أنه كَان يأكل القِثَّاء والقَثَدَ باللَّجاج » . القَثَد بفتحتَيْن : نبت يُشْبِه القِثَّاء . واللُّجاج : العَسَل .

﴿ قَمْ ﴾ (س) فيه «أتانى مَلَك ، فقال : أنتَ قُتُمُ وخَلْقُكَ قَيِّم » القُنَمَ : المُجْتَمِع الخَلْقِ وقيل الجامِع الحكامِل : وقيل الجمُوع للخير ، وبه سُمِّى الرجُل تُقتَم .

وقيل: أُقْتُم مَعْدُ ول عن قائِم، وهو الكثير العَطاء.

\* ومنه حــديث المبعث « أنت ُقَمَّمُ ، أنت المُقَفَّى ، أنت الحاشِر » هذه أسمالا للنبي صلى الله عليه وسلم .

#### ﴿ باب القاف مع الحاء ﴾

- ﴿ قَصَحَ ﴾ (س) فيه « أَعْرَابِيُ " قُدُحُ " أَى محض خالص . وقيل : جافٍ . والقُحُ " : الجافِي من كل شيء .
- (قحد ) (ه) فى حـديث أبى سفيان « فقمت إلى بَسكْرَة قَحْدَة أريد أن أَعَرْقِبَها » القَحْدة : العظيمة السَّنام . والقَحَدَةُ بالتحريك : أصْل السَّنام . يقال : بَكْرة ۖ قَحِدة، بكسر الحاء ثم تُسكَنَّ تخفيفا ، كَفَخِذٍ وفَخْذ .
- ﴿ قَحْرُ ﴾ ( ه ) في حديث أم زَرْع « زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ قَحْرٍ » القَحْر : البعير الهَرِمِ القليلُ اللحم ، أرادت أنَّ زوجَها هَزِيلُ قليل المال (١)
- (قحر) (ه) في حديث أبي وائل « دَعاه الحجَّاج فقال له : أحْسبُنا قد رَوَّعْناك ، فقال:

<sup>(</sup>۱) في 1: «الماء».

أَمَا إِنَى بِتَ أَقَحَّزِ البارِحَـة » أَى أَنَزَى وأَقْلَق من الَخُوف. يقـال: قَحَزَ الرجُل يَقْحَز : إذا قَلِق واضْطَرب.

- (ه) ومنه حدیث الحسن وقد بَلَغه عن الحجَّاج شیء فقال « مازِلْتُ اللیلة أُقَحَّزُ كُأْتَی علی الجُمْرُ » .
- ﴿ قَحَطُ ﴾ \* في حديث الاستسقاء « يارسول الله ، قُحِطَ المطرُ وا مُحَرِّ الشَّجَرِ » يقال : قُحِطَ المطر وقَحَطَ إذا احْتَبَس وانقَطع . وأقْحَط الناس إذا لم يُمْطَروا . والقَحْط : اَلجَدْب ؛ لأنه من أثرَره . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- \* ومنه الحديث « إذا أَتَى الرجُل القَوْمَ فقالوا: قَحْطاً ، فقَحْطاً له يومَ يَلْقَى ربَّه » أى إذا كان ممن يقال له عند قُدُومه على الناس هذا القول ، فإنه يقال له مِثْل ذلك يوم القيامة وقَحْطاً : منصوب على المصدر : أى قُحِطْت قَحْطاً ، وهو دُعاء بالجَدْب ، فاستعاره لانقطاع الجَيْر عنه وجَدْبه من الأعمال الصالحة .
- (ه) وفيه «من جامع فأقْحَط فلا غُسلَ عليه » أَى فَتَرَ ولم يُنزِل ، وهو من أَقْحَط الناس : إذا لم يُمْطَرُوا . وهذا كان في أول الإسلام ثم نُسَـخ ، وأوجب الغُسل بالإيلاج .
- ﴿ قحف ﴾ \* فى حديث يأجوج ومأجوج « تأكل العصابة يومئذ من الرُّمَّانة ، ويَسْتَظِلُون بقَحْفِها » أراد قِشْرها ، تشبيها بقحِف الرأس ، وهو الذى فوق الدِّماغ . وقيل : هو ما انْفَلَق من جُمْجَمَته وانْفَصَل .
- \* ومنه حدیث أبی هریرة فی یوم الیَرْموك « فما رُنِیَ مَوْطِن ۖ أَكثر قِحْفاً ساقطا » أی رأساً ، فكنی عنه ببعضه ، أو أراد القحْف نفْسَه .
- (س) ومنه حديث سُلافة بنت سعد «كانت نَذَرت لتَشْرَبنَ فَى قِحْف رأس عاصم بن ثابت الخَمْر » وكان قد قَتَل ا ْبَنَهْا مُسافِعاً (١) وخِلاباً .
- \* وفحديث أبى هريرة ، وسُثل عن قُبْ لة الصائم فقال « أُقبَلُهُا وأَقْحَفُها » أَى أَترَ شَف رِيقَها ،
   وهو من الإقحاف : الشُّرب الشديد . يقال : قحَفْتُ قَحْفًا إذا شربتَ جميع ما في الإناء .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « نافعا » .

- ﴿ قَعَلَ ﴾ \* فى حديث الاستسقاء « قَعَلِ الناس على عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى يَبِسُوا من شدّة القَحْط . وقد قَحَل يَقْحَلُ قَحْلا إذا الْتَزَق جُلْدُه بِعَظْمِه من الهُز ال والبِلى . وأَفْحَاتُهُ أَنا . وشَيْخُ قَحْل ، بالسكون . وقد قَحَل بالفتح يَقْحَل قُحُولا فهو قاحِل .
- ( ه ) ومنه حديث استسقاء عبد المطّلب « تتابعتُ على قُرَ بش سِنُو جَدْ ب قد أَقْحَلَتِ الظِّلْف » أَى أَهْزَ لَت المَـاشِية وأَلْصَقَت جلودَها بعظامِها ، وأراد ذات الظّلْف .
- \* ومنه حــديث أم ليلى « أَمَرَ نا رسول الله صلى الله عليه وســلم أن لا نُقْحِلَ أَيْدِيَنا من خِضاب » .
- \* والحديث الآخر « لَأَن يَعْصُبَه أحدُكم بِقِدٍّ حتى يَقْحَل خيرٌ من أن يَسْأَل الناس في نِهِ على الله عني الله كر: أي حتى يَيْبَس .
  - (ه) وفي حديث وَقْعة الجل:
  - \* كيف نَرُدُّ شَيْخَـكُم وقد قُحَلُ \*

أى مات وَجَفّ جِلْدُهُ .

أخرج الهروى فى يوم صِفِّين . والخبرُ إنما هو فى يوم الجُمَلِ ، والشعر : نحنُ كَنى ضَبَّةَ أصحابُ الجمــل للوتُ أَحْلَى عندنا من العَسَلُ \* \* رُدُّوا علينا شَيْخَنا ثم بَجَلُ \*

فأجيب :

#### \* كيف نَرُدُّ شَيْغَـكم وقد قَحَلُ \*

- ﴿ قَصْمُ ﴾ \* فيه « أَنَا آخِذٌ بِحُبَجَزِكُمَ عَنِ النار ، وأَنَّمَ تَقْتَحِمُونَ فَيْهَا » أَى تَقَمُونَ فَيْها . يقال : اقْتَحَمُ الإنسان الأَمْرَ العظيم ، وتَقَحَّمَهُ : إذا رَمَى نفسَه فيه من غير رَوِيَّة وتَعَبَّت.
- ( ه ) ومنه حدیث علی « مَن سَرَّه أَنْ یَتَقَحَّم جَراثِیمَ جهنم فلْیَقْضِ فی اَجُدِّ » أَی یَرْمی بنفسه فی مَعاظِم عذابها .
- (ه) ومنه حديث عمر « أنه دخل عليه وعنده غُلَيِّم أَسُودُ يَغْمَزِ ظَهْرِه ، فقال : ما هذا ؟ قال : إنه تقَحَّمَت بى الناقةُ الليلة » أى أَلْقَتْنِي في ورْطَة ، يقال : تقَحَّمتُ به دابَّتُه إذا نَدَّت به فلم

- يَصْبُط رأسها . فرُمما طَوَّحَت به في أَهْويَّة . والقُحْمة : الوَرْطة والمَهْكَكة .
- (ه) وفى حديث ابن مسعود « مَن لَقِي الله لا يُشْرِكَ به شيئا عَفَرَ له الْمُقْحِمات » أى اللهُ نوب العِظام التى تَقْحِم أصحابَها فى النار : أى تُلقيهم فيها .
- ( ه ) ومنه حديث على « إن للخُصومة قُحَمًا » هي الأمور العظيمة الشاقّة ، واحدتُها : قُحْمة .
- (س) ومنه حديث عائشة « أَقْبَلَت زينب تَقَخَّمُ لها » أَى تَقَمَر ض لشَقْمَها وتدْخل عليها فيه ، كأنها أَقْبَلَت بَشْتِمُها من غير رَوِيَّة ولا تَقَبُّت .
- \* وفي حديث ابن عمر « ابْغَنِي خادِماً لا يكون قَحْما فانياً ولا صغيراً ضَرَعاً » القَحْم : الشيخ الحِمُّ الكبير .
- ( ه ) وفيه « أَفْحَمت السَّنَةُ نابغة بَنى جَمْدة » أَى أُخْرَجَته من البادية وأَدْخَلْته الحَضَر . والقَحْمة : السَّنةُ تَقْدِم الأعراب ببلاد الريف وتَدْخِلُهم فيها .
- \* وفى حديث أم مَعْبَد « لا تَقَتْحَمِهُ عَيْنُ مِنْ قِصَر » أى لا تَقَجَاوَزُه إلى غيره احْتِقِاراً له . وَكُلُّ شيء ازْدَرَيْتُهَ فقد اقْتَحَمْتُه .

#### ﴿ باب القافِ مع الدال ﴾

- ﴿ قد ﴾ ﴿ فَى صَفَةَ جَهُمُ ﴿ فَيُقَالَ : هَلَ امْتَلَاّتِ؟ فَتَقُولَ : هَلَ مَن مَزِيد ، حتى إذا أُوعِبُوا ﴿ ف فيها قالت : قَدْ قَدْ » أَى حَسْبَى حَسْبَى . ويُرْوَى بالطاء بدل الدال ، وهو بمعناه .
- \* ومنه حديث التَّلْبِية « فيقول : قَدْ قدْ » بمعنى حَسْب ، وتكرارها لتِأْ كيد الأمْر . ويقول المتكلم : قَدْني : أَى حَسْبِي ، وللمُخاطَب : قَدْك : أَى حَسْبُك .
  - \* ومنه حديث عمر « أنه قال لأبي بكر : قَدْكَ يا أبا بكر » .
- (قدح) (ه) فيه « لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الراكب » أي لا تُؤخِّرُ وَنِي فِي الذَّكْرِ ، لأَن الرَاكب يُمَلِّق قَدَحه فِي آخِر رحْله عند فَرَاغه من تَرْحاا ، يَجْعَـله خَلْفَه .

قال حسَّان :

\* كَا نَيْطَ خَلْفَ الراكِ القَدَحُ الفَرْدُ (١)

- (س) ومنه حديث أبى رافع «كنتُ أعَلَ الأَقْداح » هي جمع قَدَح ، وهو الذي بُو كل فيه . وقيل : هي جَمْع قَدْح ، وهو الذي بُو كل فيه . وقيل : هي جَمْع قَدْح ، وهو السَّهم الذي كانوا يَسْتَقْسِمون به ، أو الذي بُرْمي به عن القَوْس . يقال للسَّهُم أوّل ما بُقْطَع : قطع ، ثم يُنْحَتُ ويُبرَى فيسَمَّى بَرِيًّا ، ثم يُقَوَّم فيسمَّى قَدْحاً ، ثم يُرَاش ويُرَكَبُ نصْلُهُ فيسمَّى سَهْما .
- \* ومنه الحديث «كان يُسَوِّى الصُّفوف حتى يَدَعَها مِثْلَ القِدْح أو الرَّقيم » أى مِثْل السَّهُم أو سَطْر الـكتابة .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « كَانَ يُقُوِّمُهُم فَى الصَّفَّ كَمَا يُقَوِّمُ الفَدَّاحُ القِدْحَ » الفَدَّاح : صانـم القِدْح .
- \* ومنه حدیث أبی هریرة « فَشَرِ بْتُ حتی اسْتوی بطنی فصار کالقیدْح » أی انْتَصَب بما حصَل فیه من اللّبن وصار کالسّهم ، بعد أن کان لَصِق بظّهْر ه من الْخلُو .
- \* ومنه حديث عمر « أنه كان بُطْعِمِ الناسَ عامَ الرَّمَادةِ فاتَّخَذَ قِدْحاً فيه فَرْضُ » أَى أَخَذَ سَهُماً وحَزَّ فيه حَرَّ اعَلَمه به ، فكان يَغْمِزِ القِدْح في الثَّرِيد، فإن لم يُبلُغ موضع الحزِّلامَ صاحِبَ الطعام وعَنَّفه .
- (ه) وفيه «لو شاء اللهُ لجعل للناس قِدْحَةَ ظُالُمةَ كَمَا جِعل لهم قِدْحَة نُورٍ » القِدْحة بالكسر: السم مشْتَق من اقْتِدَاح النار بالزَّنْد . والمِقْدَح والمَقِدَحَة : الحديدة . والقَدَّاح والقَدَّاحة : الحجر .
- (ه) ومنه حديث عمرو بن العاص « اسْتَشار وَرْدَانَ غُلامَه ، وَكَانَ حَصِيفًا ، فَى أَمْرِ عَلَىَّ وَمَعَاوِية ، ومعاوِية ، والدنيا مع معاوِية ، والدنيا مع معاوِية ، والدنيا مع معاوِية ، وما أراك تختار على الدنيا . فقال عمرو :

يا قاتلَ اللهُ وَرْداناً وقِدْحَتُهُ أَبْدَى لَعَمْرُكُ مَا فِى القلبِ وَرْدانُ

<sup>(</sup>١) صدره : \* وأنت زنيم نيط في آلِ هاشم ٍ \* ديوانه ص ١٦٠ بشرح البرقوق .

- \* وفی حدیث حذیفة « یکون علیکم أمیر و قَدَحْتُمُوه بشَمْرَة أورَیْتُمُوه » أی لو اسْتَخْرَجْتُم ما عنده لظَهر ضَعْفُه ، کما یَسْتَخر ج القادح النار من الزَّنْدُ فَیُورِی .
- ( ه ) وفى حديث أم زَرْع « تَقَدَّح قِدْراً وتَنْصِب أُخْرَى » أَى تَغْرِف. يقال: قَدَح القِدْرَ إذا غَرف ما فيها. والمِقدَحَة: المِغْرَفة. والقديج: المَرَق.
- \* ومنه حدیث جابر « ثم قال : ادْعی خابِزةً فلْتَخْبِرْ مَعك واقْدَحی من بُرْمَتِك » أی اغرفی .
- ﴿ قدد ﴾ \* فيه « ومَوضعُ قِدِّهِ في الجنة خير من الدنيا وما فيها » القيدّ بالكسر: السَّوط، وهو في الأصْل سَيْرُ يُقَدّ مِن جلْد غير مَدْ بوغ: أى قَدْرسَوْط أحدكم، أو قَدْر الموضع الذى يسعسَوْطَه من الجنة خير من الدنيا وما فيها.
- (س) وفی حـدیث أُحُد «كان أبو طَلْحة شدیدَ القدُّ » إن رُوی بالـكسر فیُرید به وَتَر القَوْس ، وإنْ رُوی بالفتح فهو المَدُّ والنَّزع فی القَوْس .
- (س) وفي حــديث سَمُرة « نَهِي أَن يُقَدَّ السَّيرُ بين أصبعَين » أَى يُقَطع ويُشَق لئلا يَعْقِرِ الحديدُ يَدَه ، وهو شبيه بنَهْيه أَن مَتَعاطى السيف مَسْلولاً . والقَدُّ : القَطْمُ طولاً ، كالشَّق .
- \* ومنه حديث أبى بكر يومَ السَّقيفة « الأمر بينَنا وبينكم كقدّ الأُبْلُمة » أَى كَشَقّ الْخُوصة نصفين .
- ( ه ) ومنه حدیث علی « کان إذا تطاول قَدّ ، وإذا تَقَاصَر قَطْ » أَی قَطَع طُولاً وَقَطْع عرضا .
- [ ه ] وفيه «أن امرأةً أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجَدْ يَيْن مَرْ ضُوفين وقَدّ » أراد سقاء صغيرا متَّخَذا من جِلْدِ السَّخْلة فيه لَبن ، وهو بفتح القاف .
  - \* ومنه حديث عمر «كانوا يأكلون القدّ » يُريد جلد السَّخْلة في الجدنب.
- \* وفي حديث جابر « أَ تَى َ بالعَبَّاس يومَ بَدْر أُسِيراً ولم يَكَنْ عليه تُوْبُ ، فَنظَر له النبي صلى

الله عليه وسلم قَمِيصًا، فَوجَدُوا قَمِيص عبد الله بن أَبي ُيقَدُّ عليه فـكَساه إيَّاه » أى كان الثَّوب على قدْره وطُوله .

\* وفي حديث عروة «كان يَتَزود قَدِيدَ الظِباء وهو مُعْرِم » القَدِيد : اللَّهُم المُلُوح اللَّجَفَّف في الشَّمس ، فَعِيل بمعنى مفعول .

( ه ) وفى حــديث ابن الزبير « قال لمعاوية فى جواب : رُبَّ آكُلِ عَبِيطٍ سَيُقَدَّ عليه ، وشارب صَفْو سَيَغَصُّ » هو من القُداد ، وهو داء فى البطن .

( ه ) ومنه الحديث « فجعله اللهُ حَبَناً وقُدَاداً » والحبن : الاسْتِسْقاء (١) .

(هس) وفى حديث الأوزاعيِّ « لا يُسْهَم من الغَنيمة للعبد ولا الأجير ولا القَدِيديِّين » هِ تُبَّاع العسكر والصُّنَّاع ، كالحدّاد ، والبَيْطار ، بلُغَة أهـل الشـام . هكذا يُرْوَى بفتح القساف وكسر الدال .

وقيل: هو بضم القاف وفتح الدال ، كأنهم لخسَّتهم يَلْبسون القَديد، وهو مِسْح صغير. وقيل: هو من التَّقَدُّد: التَّقَطُّع والتَّفَرُّق، لأنهم يَتَفرَّقون في البِلاد للحاجة و تَمَزَّق ثيابُهم. وتصغيرُهم تَحْقِير لشأنِهم. ويُشْتَمُ الرجُل فيقال له: ياقَدِيدِيّ، وياقُدَيْدِيُّ.

\* وفيه ذكر « تُقدَيْد » مُصَغرا ، وهو موضع بين مكة والمدينة .

\* وفى ذكر الأشربة « المَقدِّئُ » هو طِلاهِ مُنصَّف طُبخَ حتى ذَهَب نِصْفه ، تشبيها بشى \* تُدَّ بنصْفين ، وقد تُخَفَّف داله .

﴿ قَدَر ﴾ ﴿ فَي أَسَمَاءَ الله تَعَالَى ﴿ الْقَادِرِ ، وَالْقَتْدِرِ ، ، وَالْقَدِيرِ ﴾ فالقادر : اسم فاعل ، من قَدَر ، والقَدير : فَعِيل منه ، وهو المبالغة . والمقتدر : مُفْتَعِل ، من اقْتَدَر ، وهو أَبْلُغ .

وقد تكرر ذكر « القدر» في الحديث ، وهو عبارة عما قضاه الله وحَـكُم به من الأمور. وهو مصدر : قَدَرَ يَقْدُرُ قَدَرًا . وقد تُسَكَّن داله .

( ه ) ومنه ذكر « ليلة القَدْر » وهي الليلة التي تُقَدَّر فيها الأرزاق وتُقُضَّى .

\* ومنه حديث الاسْتخارة « فَاقْدُرْه لَى ويَسِّرُه » أَى اقْضِ لَى به وهَيِّئه .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « السُّقِّي في البطن » .

[ه] وفى حــديث رؤية الهـــلال « فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له » أَى قَدِّرُوا له عدد الشهر حتى تُكَمِّلُوه ثلاثين يوما .

وقيل : قَدِّرُوا له مَنازِلَ القمر ، فإنه يَدُلُّكم على أنَّ الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون .

قال ابن سُرَيج (١): هذا خِطاب لمن خصَّه الله بهذا العلْم . وقوله « فأ كَمِلوا العِــدّة » خطابُ للعامَّة التي لم نُعْن به . يقال : قَدَرْت الأمْر أَقْدُرُه وأَقْدِرُه إِذَا نَظَرتَ فيه ودَبَرَّتَه .

- (ه) ومنه حــديث عائشة « فاقدُرُوا قَدْرَ الجــاريةِ الحــديثةِ السِنِّ » أَى انْظُروه وَأَفْــكِرُوا فيه .
- \* ومنه الحــديث «كان َيَتَقَدَّر في مَرضه : أَيْنَ أَنَا الْيُوم ؟ » أَى يُقَدِّر أَيَام أَزْواجه في الدَّوْر عليهن .
- \* وفى حديث الاستخبارة « اللهم إنى أَسْتَقْدِرِكَ بَقُدْرَتَكَ » أَى أَطْلُبِ منك أَن تَجْعُل لى عليه قُدْرة .
- (ه) ومنه حديث عُمَان (٢) « إن الذَّ كا ة فى الحَلْق واللبَّة لَمَن قَدَر » أَى لَمْ أَمْكُنه الذَّ عَمَاما النادُّ والْمَتَرَدِّى فأَين اتَّفَق من جسْمِهما .
- وفى حدیث عُیر مولى آبى اللحم (۱) « أمرَ نِى مولاى أن أقدُر کَمْــًا » أى أطبُــنخ قِدْراً من لُخم .
- ﴿ قَدَسَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى « القُدُّوس » هو الطاهر المَرَّه عن العُيوب . وفُمُول : مِن أَبْنِيَة المبالغة ، وقد تُفتح القاف ، وليس بالكثير ، ولم يَجَيئُ منه إلاّ قَدُّوس ، وسَبُّوح ، وذَرُّوح .

وقد تـكرر ذكر « التقديس » في الحديث ، والمراد به التطهير .

\* ومنه « الأرض الْمَقدَّسة » قيل : هي الشام و فِلَسْطين . وُسَمِّي بيْت الْمَقْدس ، لأنه الموضع

(۱) فى اللسان : « ابن شريح » وانظر شرح النووى على مسلم ( باب وجوب صوم رمضان لرؤ ية الهلال ، من كتاب الصوم ) ۱۸۹/۷ . (۲) أخرجه الهروى من حديث عمر .

(٣) هوعبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن غِفار ، وقيل في اسمه أقوال أخرى . انظر الإصابة ١/٩ . وإنما سمى آبي اللحم ، لأنه كان يأبي أن يأكل اللحم .

الذي ُيتَقَدَّس فيه من الذنوب. يقال: بيت المَقْدِس، والبيتُ المُقَدَّس، وبيت القُدْس، بضم الدال وسكونها.

(ه) ومنه الحديث « إن رُوحَ القُدُس نَفَتُف رُوعى » يعنى جبريل عليه السلام ؛ لأنه خُلِق مَن طَهارة .

( ه ) ومنه الحديث « لا قُدِّسَت أُمَّةٌ لا يُؤخِّذ لضَّعيفها من قَويِّها » أي لا طُهرِّت.

(س) وفى حديث بلال بن الحارث « أنهأ قُطَعه حيث يَصْلُح للزرع من قُدْس ، ولم يُعْطه حقَّ مُسْلِم » هو بضم القاف وسكون الدال : حبل معروف .

وقيل: هو الموضع المُرْ تَفِع الذي يَصْلح الزراعة.

وفى كتاب الأَمْكِنة « أنه قَرِيسٌ » قيل : قريس وقَرْس : جبلان قُرُب المدينة ، والمشهور المَرْوِيُّ في الحديث الأوّل .

وأما «قَدَس» بفتح القاف والدال . فموضع بالشام من فتوح شُرَحْبيل بن حَسَنة .

﴿ قدع ﴾ ( ه ) فيه « فَنَتَقَادَع [بهم ] (١) جَنَبَتَا الصِّراط تَقَادُع َ الفَراشِ في النار » أي تُسْقِطهم فيها بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم : إذا مات بعضُهم إثر بعض. وأصل القَدْع : الكَفُّ والمنْع .

( ه ) ومنه حدیث أبی ذَرَ « فذَهَبْت أَ قَبِّل بین عینیه، فقَدَعَنی بعض أصحابه » أی كَفَّنی. يقال : قَدَعْتُه وأقْدَعْتُه قَدْعًا وإقداعا ·

(ه) ومنه حدیث زواجه بخدیجة « قال ورَقة بن نوفل : مُحَمدٌ يَخطُب خدیجة ؟ هو الفَحْل لا نقدُ عَ أَنْفُهُ » يقال : قدَعْتُ الفحل ، وهو أن يكون غير كريم ، فإذا أراد ركُوب الناقة الكريمة ضُرِب أَنْفُه بالرمح أو غيره حتى يَرْ تَدَع ويَنْكَفُ . ويُروَى بالراء .

\* ومنه الجديث « فإنْ شاء اللهُ أن يَقْدَعَه بها قدَعَه » .

( ه س ) ومنه حدیث ابن عباس «فجمَلْت أجدُ بی قَدَعاً من مسْأَلتِه »أی جُبْناً وانـکِسارا · وف روایة « أجدُ نِی قَدِعْت عن مسألته » .

<sup>(</sup>۱) تـکملة من الهروی ، ومما سبق فی ( فرش ) .

- \* ومنه حديث الحسن « اقدَّعُوا هذه النَّفُوس فإنها طُلَعَة » .
- ( ه ) ومنه حديث الحجّاج « اقدّعو اهذه الأنفُسَ فإنها أسألُ شيء إذا أُعْطِيَتِ ، وأمنعُ شي ُ إذا سئلت » أي كُفُوها عمَّا تَتَطَلّع إليه من الشهوات .
- [ ه ] وفيسه «كان عبد الله بن ُعَمَر قَدِعاً » القَدَع بالتحريك: انْسِلاق العينَ وضَعْف البَصَر من كثرة البكاء ، وقد قَدِع فهو قَدِع من كثرة البكاء ، وقد قَدِع فهو قَدِع من .
- ﴿ قدم ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْمُقَدِّمِ ﴾ هو الذي ُيقَدِّم الأشياءَ ويَضَعَمِــا في مواضِعَها ، فمن اسْتَحَقّ التقديمَ قدّمه .
- (ه) وفي صفةالنار «حتى يضعَ الجبَّارُ فيها قدَّمَه» أي الذين قَدَّمَهُم لها من شِرارخَلْقه،فهم قَدَمُ الله للنار ، كما أنَّ المسلمين قدَّمُه للجنة .

والقَدَم: كُلُّ ماقــد مْتَ من خير أو شر . وتَقَدَّمَتْ لَفُلان فيــه قَدَمْ : أَى تَقَدَّمُ فى خـير وشر ِ .

وقيل : وضْع القَدم على الشيء مَثَل للرَّدْع والقَمْع ، فـكا أنه قال : يأتيها أَمْرُ الله فيَـكُفَّها من طلّب المَزيد .

وقيل : أراد به تسكين فَوْرتها ، كما يقال للائمر تُريد إبطاله : وضَمْتُه تحت قَدَمِي .

- (س) ومنه الحديث « ألاَ إن كلَّ دَمِ ومَأْثُرُةٍ تحت قَدَمَى ً هاتَين » أراد إخْفاءها ، وإذْلال أمْر الجاهلية ، ونَقْضَ سُنَّها .
- \* ومنه الحديث « ثلاثة في المَنْسَى تحت قَدَم الرحمن » أى أنهم مَنْسِيُّون ، مَثْرُوكون ، غيرُ مَذْ كورِين بخير .
- (ه) وفى أسمائه عليه الصلاة والسلام « أنا الحاشِرُ الذى يُحْشَر الناسُ على قَدَمِي » أى على أثرَى .
- \* وفى حديث عمر « إنَّا على مَنازِ لِنا من كتاب الله وقِسْمة رسوله ، والرجُلُ وَقَدَمُه ،والرجُلُ وَ الرجُلُ وَ الرجُلُ وَ الرجُلُ وَ الرجُلُ وَ الرجُلُ وَ الرجُلُ وَ الرِّسلام وسَنْبقه .
- \* وفي حديث مواقيت الصلاة «كان قَدْرُ صلاته الظُّهرَ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة

أقدام »أقدام الظّل التي تُعُرَف بها أوقات الصلاة هي قدّم كل إنسان على قَدْر قامَته، وهذا أمر مُخْتلف باخْتلاف الأقاليم والبلاد ؛ لأن سبب طُول الظِل وقصره هو انجطاط الشمس وارتفاعُها إلى سَمْت الرؤوس ، فسكلما كانت أعْلى ، وإلى مُحاذاة الرؤوس في مَجْراها أقْرَب ، كان الظِل أقصر ، وينعكس الأمر بالعكس ، ولذلك ترى ظِل الشِتاء في البلاد الشهاليَّة أبدا أطُول من ظِل الصيف في كل موضع منها ، وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة من الإقليم الثاني . ويُذْ كر أن الظِل فيهما عند الاغتدال في آذار وَأَيْلُول ثلاثة أقدام وبعض قدّم ، فيشبه أن تكون صلاته إذا اشتدَّ الحرّ مُتَاخِرة عن الوقت المعهود قبلَه إلى أن يَصِير الظِلُّ خسة أقدام ، أو خسة وشيئًا ، ويكون في الشتاء أولُ الوقت خسة أقدام ، وآخر مسبعة ، أو سبعة ، وشيئًا ، فيُنزَّل هذا الحديث على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم . والله أعلم .

[ ه ] ومنه حديث على « غير نَكِل في قَدَم ولا واهِناً في عَزْم (١) » أي في تَقَدُّم . ويقال : رجُلْ قَدَم إذا كان شجاعا . وقد يكون القَدَّم بمعنى التقدُّم .

- ( س ) وفى حديث بدر « أقدم حَـــيْزُومُ » هو أمر بالإقدام . وهو التقدَّم فى الحر ب. والإقدام : الشجاعة. وقد تُـكُسر همزة : «إقْدَم» ، ويكون أمْراً بالتقدُّم لا غَير . والصحيح الفتح ، من أقدَم .
- (س) وفيه « طوبی لعبْدِ مُفْبَرِّ قُدُم فِی سبیل الله » رجُل قُدُمْ بضمتین : أی شجاع . ومَضَی قُدُماً إذا لم یُعَرِّج.
- (س) ومنه حديث شَيْبَة بن عُمَان « فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قُدْماً ، ها » أَى تَقَدَّمُوا و « ها » تَنْبيه ، يُحَرِّضُهم على القتال .
- \* وفى حديث على « نَظَر قُدُماً أمامَه » أى لم يُعرِّجولم يَنْثَن . وقد تُسَكَّن الدال . يقال : قَدَم بالفتح يَقْدُم قُدْما : أى تَقَدَّم .
- (س) وفيه « أنَّ ابن مسعود سلَّم عليه وهو يصَلَى فلم يَردُّ عليه ، قال : فأخذنى ما قَدُم

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی : «لفیر نَکَل فِی قَدَم ، ولا وَهْی ِ فی عَزْم» . وقال ابن الأثیر فی مادة ( وها ) : ویروی « ولا وَهْیِ فی عَزْم » .

وما حَدُث » أَى اُلحَزْن والـكَآبة ، يُر ِيد أنه عاوَدَتُه أحزانُهُ القديمة واتَّصَلت بالحديثة .

وقيل : معناه غَلَب على التفكُّرُ في أَحُوالى القديمة والحَديثة . أيُّها كان سببا لتَركُ رَدِّه السلام على .

[ ه ] وفي حديث ابن عباس «أن ابن أبي العاص مَشّى القُدَمِيَّة »وفي رواية « اليقْدُمِيَّة (١٠)» والذي جاء في رواية البخاري « القُدَمِيَّة » ومعناها أنه تَقَدَّم في الشرَف والفضْل علي أصحابه .

وقيل: معناه التَّبَخْتر، ولم يُرد الْمُشي بعينه.

والذى جاء فى كتب الغريب «الية ْدُمِيَّة » [والتَّقْدُمِيَّة (٢٠)] بالياء والتاء فهما زائدتان، ومعناهُا التقدّم. ورواه الأزهرى بالياء المعجمة من تحت ، والجوهرى (٢٠) بالمعجمة من فَوْق .

وقيل: إِنَّ اليَّقَدُمِيَّة بالياء من تحت هو التقدُّم بَرِّمَّتِهِ وأَفعاله .

- (س) وفى كتاب معلوية إلى ملك الروم « لأكون مَّ مُقَدِّم إليك » أى الجماعة التي تَتقد م الجيش، من قَدَّم بمعنى تقَدَّم ، وقد اسْتُعيرت لكل شيء، فقيل ؛ مُقَدِّمة الكتاب، ومقدِّمة السكلام بكسر الدال ، وقد تُفْتح .
- \* وفيه «حتى إن ذفر اها لتكاد تُصيب قادِمة الرَّحْل» هي الخشبة التي في مُقَدِّمة كُور البعير بمنزلة قرَّ بُوس السَّرْج. وقد تكرر ذكرها في الحديث.
- (س) وفي حديث أبي هريرة « قال له أبان بن سعيد : تَدَكَّى من قَدُوم ضأن » قيل : هي تَنِيَّة أُو جَبلُ بالسَّراة من أرض دَوْس .

وقيل: القَدوم: ما تقدم من الشاة ، وهو رأسُها ، وإنما أراد احْتِقِارَه وصِغَرَ قَدْرِه .

- (س) وفيه « إن زَوْج فُرَيعة قُتلِ بطَرَف القَدُوم » هو بالتخفيف والتشديد : موضع على ستة أمْيال من المدينة .
- (ه) ومنه الحديث « إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اخْتَتَن بالقَدوم » قبل : هي قرية بالشام . ويُروَى بغير ألف ولام . وقبل : القَدوم بالتخفيف والتشديد : قَدُوم النَّجَّار .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « التقدمية » والمثبت من ١ ، واللسان،والهروى .

<sup>(</sup>٢) تمكلة من اللسان ، نقلا عن ابن الأثير . (٣) وحكى عن سيبويه أن التاء زائدة .

- ﴿ وَفَي حَدَيْثُ الطَّفْيِلُ بِن عَمْرُو :
- \* فَفِينَا الشِّمْرُ وَالْمُلْكُ القُدَامُ \*

أى القديم ، مثل طَو يل وطُوال .

#### ﴿ باب القاف مع الذال ﴾

- ﴿ قَدْدَ ﴾ ( ه ) في حديث الخوارج « فَيَنْظُرُ فِي قُذَذِهِ فلا يرى شيئًا » القُـذَذ : ريش السَّهم ، واحِدتُهَا : قُذَّة .
- (ه) ومنه الحديث « لَتَرْ كَبُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكم حَدْوَ القُذَّة بالقُذَّة » أَى كَمَا تُقَدَّر كُنُّ واحدة منهما على قَدْر صاحبتها وتُقْطَع . يُضرب مثلا للشَّيثين يَسْتويان ولا يَتفاوتان . وقد تكرر ذِكْرها في الحديث مُفرَدة ومجموعة .
- (قذر) (س) فيه « ويَبْقَى فى الأرض شيرارُ أهلها تَلْفُظُهم أَرَضُوهُم وتَقَّـذَرُهم نَفْسُ الله عز وجل » أَى يَكْرُه خروجَهم إلى الشام ومَقامَهم بها ، فلا يُوَفَّقهم لذلك ، كقوله تعالى : «كُرِه اللهُ انْبِعائهم فَتَبَطّهُمْ » يقال : قَـذرِرْت الشيء أَقْـذَرُه إذا كُرِهْتَه واجْتَنَبْته .
- \* ومنه حدیث أبی موسی فی الدَّجاج « رأیته یأ کل شیئا فَقَذِرْته » أی کرِهْت أكْله ، كأنه رآه یأ كل القَـذَر .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام كان قاذُورةً لا يَأْ كُل الدَّجاجِ حتى يُمْلَف » القاذُورة : ها هنا الذي يَقْـٰذَرُ الأشياء ، وأراد بعَلَفها أن تُطْمَم الشيء الطاهر . والهاء فيها للمبالَفة .
- ( ه ) وفي حديث آخر « اجْتَلْبُوا هذه القاذُورة التي نهى الله عنها » القاذُورة ها هنا : الفِعلُ القبيح والقولُ السَّيء .
- \* ومنه الحديث « فمن أصاب من هـذه القاذُورة شيئا فليَسْتَتَرُّ بسِيْر الله » أراد به ما فيه حَدّ كالزنا والشُّرْب. والقاذُورة من الرجال: الذي لا يُبالى ما قال وما صَنَع.

- \* ومنه الحديث « هَلَكُ الْمَتَقَدِّرُ ون » يعني الذين يأتون القاذورات (١)
- (س) وفي حديث كعب « قال الله لِرُومِيَّة : إلى أُقسِم بِعِزَّ بَى لاَّ هَبَنَ سَبْيَكُ لَبَنِي قاذِر » أَى بَنى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، يُرِيدُ العَربَ . وقاذِر : اسم ابن إسماعيل . ويقال له : قَيْذُر وقَيْدار .
- ﴿ قَدْع ﴾ \* فيه « مَن قال في الإسلام شِعْرًا مُقْدَعا فلِسانه هَدَرٌ » هو الذي فيه قَذَع ، وهو الفُحْش من الكلام الذي يَقْبُلح ذكره ، يقال : أقْذَع له إذا أفْحَش في شَتْمه .
- (ه) ومنه الحديث « مَن رَوَى هجاءً مُقْذِعا فهو أحدُ الشَّاتَمْين » أَى إِن إِثْ عَــه كَا ثِمَ قائله الأول ·
- (س) ومنه حدیث الحسن «أنه سُئل عن الرجُل یُعْطَی غیره الزکاة أَیُخْـبِرُه به ؟ فقال : يرید أن یُقْذِعَه به » أی یُسْمِعه مایَشُقُ علیه ، فسَمَّاه قَذَعًا ، وأجْراه نُجْری مَن یَشْتِمه و یُؤذیه ، فلذلك عدّاه بغیر لام .
- ﴿ قَذَفَ ﴾ \* فيه «إنَّى خَشِيتُ أَن يَقْذِفَقَ قَلُوبَكُمَا شَرًّا » أَى يُلْقِقَ ويُو قِـع . والقَذْف. الرُّمْيُ بقُوتة .
- \* وفي حمديث الهجرة « فَيَتَقَذَّف عليه رِسَاء المشركين » . وفي رواية « فتَنْقذِف » . وللعروف « فَتَتَقَصَّف » .
- \* وفى حديث هلال بن أمية « أنه قَذَف امرأته بشَرِيك» القَذْف هاهنا : رَمْىُ المرأة بالزنا ، أو ما كان فى معناه . وأصله الرَّمْى ، ثم استُمْمِل فى هذا المعنى حتى غَلَب عليه . يقال : قَذَف يَقْذِف قَذْفًا فهو قاذف . وقد تكرر ذكره فى الحديث بهذا المعنى .
- \* وفى حديث عائشة « وعندها قَيْنَتان تُغَنِّيان بما تَقاذَفَت به الأنصار يومَ بُعاث » أَى تَشَا مَتَ في أشعارها التي قالتُها في تلك الحر ْب.

<sup>(</sup>١) قال السيوطى فى الدر النثير : وفى « الحيلة » عن وَكِيــع أنهم الذين يُهرَ يقون المَرَق إذا وقع فيه الذُّهاب .

(ه) وفى حديث ابن عمر (۱) «كان لا يُصَلِّى فى مسجد فيه قِذاف» القِذاف: جمع قُذْفة، وهى الشُّرْفة، كُبْرِمَة و برام، وبُرْقَة و براق.

وقال الأصمى: إنما هي « قُدَّف » ، واحدتها : قُذْفة ، وهي الشُّرَف ، والأول الوجه ، لِصِحَّة

الرِواية ووجُود النَّظير .

﴿ قَذَا ﴾ ( هـ ) فيه « هُدُ نَهُ على دَخَنِ ، وَجَمَاعَةُ على أَقْدَاء ؛ جَمَع قَذَى ، والقَذَى: جَمّع قَذَى ، والقَذَى: جَمّع قَذَاة ، وهو ما يَقَع في العين والماء والشَّراب من تُراب أو تِبْن (٢) أو وَسَخ أو غير ذلك ، أراد اجْمَاعَهم يكون على فساد (٦) في قلوبهم ، فشَبَّه بقَذَى العين والماء والشَّراب .

\* ومنه الحديث « 'يبُصِر أحدُ كم القَذَى فى عين أخيه ويَعْمَى عن الجُذْع فى عينه » ضَرَبَهُ مثلا لَمَن يَرى الصغير من عُيوب الناس و 'يعَيِّرُهم به ، وفيه من العُيوب ما نِسبَتُهُ إليه كنسبة الجِذْع إلى القَذَاة . وقد تكرر فى الحديث .

#### ﴿ باب القاف مع الراء ﴾

﴿ قِراً ﴾ \* قد تكور فى الحديث ذكر «القِراءة ، والاقتراء ، والقرآن » والأصل فى هـذه اللَّفظة الجمعُ . وكلُّ شيء جمعته فقد قرَأته . وسُمِّى القُرآن قُرُ آنا لأنه جمع القِصص ، والأَمْر والنهى ، والوعد والوعيد ، والآيات والسُّور بعضها إلى بعض ، وهو مصدر كالغفران والسَّفران والسَّفران .

وقد يُطْلَق على الصلاة لأنَّ فيها قِراءة ، تَسْمِيةً للشيء ببعضه ، وعلى القِراءة نفسِها ، يقال : قَرَأَ يَقْرِأُ قِرَاءَة وقُرُ آنًا. والاقتراء: أفتِعال من القِراءة ، وقد تُحُذف الهمزة منه تخفيفا ، فيقال : قُران ،

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان: « قال أبو عبيد: في الحديث أن عمر رضى الله عنه كان لا يصلى في مسجد فيــه قُذُفات. هكذا يحدِّثونه. قال ابن بَرِّى: قُذُفات صحيح ، لأنه جمع سلامــة ، كفرُفة ، وغُرُفات. وجمع التكسير قُذَف ، كفرَف ، وكلاها قد رُوى » . ثم حكى ابن منظور بعد ذلك رواية ابن الأثير . (۲) في 1: « أو طين » .

<sup>(</sup>٣) في ١ : « يكون فسادا في قلوبهم » . وفي اللسان : يكون على فساد من قلوبهم » وأثبت ماني الأصل .

وقَرَ يْتُ ، وقارٍ ، ونحو ذلك من التَّصْريف .

- (س) وفيه «أكثرُ منافق أمَّق قُرَّاؤها »أى أنهم يَحْفَظُون القرآن نَفْيا للتَّهمة عن أَنفُسهم ، وهُم مُعْتَقَدُون تَضْييعَه ، وكان المُنسافةون في عَصْر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة .
- \* وفى حديث أبى قى ذِكْر سورة الأحراب « إن كانت لَتُفَارِى سورة البَقَرة أو هى أطول » أى تجاريها مَدَى طُولها فى القراءة ، أو أنَّ قارتُها لَيُساوِى قارى، سورة البقرة فى زَمَن قِراءتها ، وهى مُفاعَلة من القِراءة .

قال الخطَّاني : هكذا رواه ابن هشام . وأ كثرالروايات « إن كانت لَتُوَازى » .

[ ه ] وفيه « أقرؤ كم أبى » قيل أراد من جماعة مخصوصين ، أو فى وقت من الأوقات ، فإن غيره كان أقرًا منه .

ويجوز أن يزيد به أكثرهم قِراءة.

ويجوز أن يكون عامًّا وأنه أقرَّأُ الصحابة : أَى أَتْقَنُ للقرآنِ وأَحْفَظ (١٠).

(س) وفى حــديث ابن عباس « أنه كان لا يَقْرأ فى الظُّهر والعَصْر » ثم قال فى آخره « وماكانَ ربُّكَ نَسِيًا » معناه أنه كان لا يَجْهَرَ بالقراءة فيهما أو لا يُسْمِع نفْسَه قراءته ، كأنه رأى: قَوما كَيْرأون فيُسمِعون أنفسهم ومن قَرُب منهم .

ومعنى قوله « وماكان رَبُّكُ نَسِيًّا » يريدأن القراءة التي تَجْهَر بهاأو تُسْمُها نفسك يَكْتُهما الملكان ، وإذا قرأتها في نفسِك لم يَكْتُباها ، واللهُ يحفظُها لك ولا ينْساها لِيُجازِ يَك عليها .

- \* وفيه « إن الربّ عزّ وجلّ 'يقْرِئك السلام » يقال : أقْرِىء ُفلانا السلام واقْرَأ عليه السلام، كأنه حين 'يبَلِّغه سلامه يَحْمِله على أن يَقرأ السلام ويَرُدّه ، وإذا قرأ الرجل القُرآنأو الحديث على الشيخ يقول : أقرأ أنى فلان : أى حَملنى على أن أقرأ عليه . وقد تكرر فى الحديث .
  - (ه) وفي إسلام أبي ذَرّ « لقد وضَعْتُ قولَه على أقْراء الشِّمر فلا بَلْتَـيْم على لِسان أحد »

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ويجوز أن يحمل « أُقرأ » على قارىء ، والتقدير : قارىء من أمتى أبي ، قال اللغويون: الله أكبر ، بمعنى كبير » .

أى على طُرُق الشِّمر وأنواعه وبُحوره ، واحِدها : قَرْهُ ، بالفتح .

وقال الزمخشرى وغيره: أقراء الشِعر: قَوافيه التى يُخْتَم بها ، كَأْقُراء الطُّهْر التى يَنْقطِع عندها ، الواحد قَرْء ، وقُرْء ، وَقَرَى تَ<sup>(١)</sup> ؛ لأنها مقاطع الأبيات وحُدُودُها .

[ه] وفيه « دَعِي الصلاةَ أيامَ أَفْرائك » قد تـكررت هذه اللفظة في الحديث مُفْرَدةً ومجموعة ، والمُفْرَدة بفتح القاف ، وتُجُمْع على أقراء وقُرُوء ، وهو من الأضداد يقع على الطَّهر ، وإليه ذهب الشافعيّ وأهل الحجاز ، وعلى الحَيْض ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهلُ العراق .

والأصل في القرَّء الوقت المعلوم ، فلذلك وَقَع على الضّدّين ؛ لأنَّ لَـكُل منهما وقْتًا ، وأقرَأْتِ المرأةُ إذا طَهُرت وإذا حاضت . وهـذا الحديث أراد بالأقراء فيـه الحِيضَ ؛ لأنه أمَرها فيـه بتَرْك الصلاة .

﴿ قرب ﴾ \* فيه « مَن تَقَرَّبَ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُ إِلَيهِ ذِراعا » المراد بقُرُّب العبد من الله تعالى القُرُّب بالذِكر والعمل الصالح ، لا قُرْبُ الذات والمسكان ؛ لأنّ ذلك من صفات الأجسام . والله يَتَعالى عن ذلك ويَتَقَدِّس .

والمراد بقُرُ ب الله من العَبْد قُرْ بُ نِعَمِهِ وأَلْطَافِهِ منه ، وبِرِّه و إِحْسَانه إليه ، وتَرَادُف مِنَنه عنده، وفَيْض مَواهبه عليه .

- (س) ومنه الحديث «صفة هذه الأمَّة فى التَّوْراة قُرْبانُهم دماؤهم » القُرْبان : مصدر مِن قَرُبُ بان : مصدر مِن قَرُبُ : أَى يَتَقَرَّبُون إلى الله تعالى بإراقة دِمائِهم فى الجِهاد ، وكان قُرْبان الأمم السالفة ذَبْح البَقَر والغنم والإبل.
- (س) ومنه الحديث « الصلاة ُ قُرُ بانُ كُلِّ آقِق » أَى أَن الْأَتْقَيَاء مِن الناس يَتَقَرَّ يُون بها إلى الله ، أَى يَطلبون القُرْبَ منه بها .
- \* ومنه حديث الجمعة « مَن راحَ في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدَنَة » أي كأنما أهْدَى ذلك إلى الله تعالى ، كما يُهْدَى القُرْ بانُ إلى بَيْت الله الحرام .

<sup>(</sup>۱) انظر الفائق ۱/۱۰ . وقال فى الأساس : « ويقال للقصيدتين : ها على قَرِيّ واحــد، وعلى قَرْقٍ واحــد، وعلى قَرْوٍ واحد، وهو الرويّ » .

- (ه) وفى حــديث ابن عمر « إنْ كُنَّا كَنْلَتَقِى فى اليوم مِراراً يَسْأَلُ بَعْضُنا بَعْضَا، وإنْ نَعْرُب بذلك إلّا أَنْ نَحْمَدَ الله تعالى » قال الأزهرى : أى مانَطْلُب بذلك إلّا حَمْدَ الله تعالى .
  - قال الخطَّابي: نَقْرُب : أي نَطْلب . والأصل فيه طَلَبُ الماء .
- \* ومنه « ليلة القَرَب » وهي الليلة التي يُصْبِحون منها (١) على الماء ، ثم اتَّسِع فيه فقيل : فُلان يَقُرُب حاجَته : أي يطْلُبها ، وإن الأولى هي المُخَفَّفة من الثقيلة ، والثانية نافية .
- \* ومنه الحديث « قال له رجُـل : مالي هارِبُ ولا قارِبُ » القارِب : الذي يَطْلُب المـاء . أراد ليس لى شيء .
  - \* ومنه حديث على « وماكنت إلَّا كقارِبٍ وَرَد ، وطالِبٍ وَجَد » .
- \* وفيه « إذا تَقَارَب الزمان » وفى رواية « أَقَتَرَب الزمان لَمْ تَكَدُّ رُوْيا المُؤْمِن تَكُذِب » أراد اقْتِراب الساعة . وقيل : اعْتِدال الليل والنهار ، وتكون الرؤيا فيه صحيحة لاعتدال الزمان . واقْتَرَب : افْتَمَل ، من القُرْب . وتَقَارَب : تفاعَل منه . ويقال للشيء إذا وَلَى وأَدْبَر : تَقَارَب .
- (ه) ومنه حديث المهْدِي « يَتَقارَب الزمان حتى تـكون السَّنَة كالشَّهر » أراد : يَطِيب الزمان حتى لا يُسْتِطال ، وأيام السَّرور والعافية قصيرة .
  - وقيل : هو كناية عن قِصَر الأُعْمار وقِلَّة البركة .
- (ه) وفيه « سَدِّدُوا وقارِبُوا » أَى اقْتَصِدوا فى الأمور كلمها ، واتْرُكُوا الغُلُوَّ فيهــا والنَّقْصير . يقال : قارَب فُلان فى أموره إذا اقْتَصد . وقد تــكرر فى الحديث .
- (ه) وفى حديث ابن مسعود « أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة فلم يَرُدّ عليه ، قال : فأخَذْنى ماقرُب ومابَعُد » يقال للرجُل إذا أقلقه الشيء وأزعَجه : أخَذه ماقرُب ومابَعُد ، وما قَدُم وما حَدُث ، كأنه يُفَكِّر ويَهْتَمَ فى بعيد أموره وقريبها . يعنى أيُّها كان سببا فى الامتناع من رَدّ السلام .
- \* وفي حديث أبي هريرة « لأُقَرَّ بَنَّ بَكُم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي لآنيينَـكُم بما بُشْبِهُها ويَقْرُب منها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيها» والمثبت من إ واللسان .

- \* ومنه حديثه الآخر « إنى لَا تُورَ بُـكُمْ شَبَّهَا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- \* وفيه « مَن غه يَّر الْمَطْرَبَةَ والْمَقْرَبَةَ فعليه لعنة الله » الْمَقْرَبة : طريق صغير يَنْفُذُ إلى طريق كبير ، وجَمْعُها : الْمَقارِب ، وقيل : هو مِن القَرَب ، وهو السَّير بالليل . وقيل السَّير إلى المهاء .
  - ( ه ) ومنه الجديث « ثلاث لعينات : رجُل عَوَّرَ (١) طريق المَقْرَبة » .
- ( ه ) وفى حديث عمر « ما هذه الإبل المُقْرِ بة » هكذا رُوِى بكسر الراء . وقيل : هى بالفتح وهى التى حُزِمَت للركوب . وقيل : هى التى عليها رِحال مُقْرَ بة بالأَدَم ، وهو مَن مَراكب الملوك ، وأصلُه من القراب .
- (ه) وفي كتابه لوائل بن حُبُر « لـكل عشرة من السَّرايا ما يَحْمِـل القِرابُ من التَّمْرُ » هو شِبه الجراب يَطْرح فيه زاده من تَمْرُ وغيره . هو شِبه الجراب يَطْرح فيه زاده من تَمْرُ وغيره .

قال الخطّابي : الرّواية بالباء هكذا ، ولا موضع لها هاهنا ، وأراهُ « القِراف » جَمْع قَرْف ، وهي أُوعِيَة من جُلود يُحْمَل فيها الزاد للسَّفَر ، وتُجْمِع على : قُرُوف ، أيضا .

- ( ه ) وفيه « إنْ لَقَيِنَنَى بَقُرابِ<sup>(٢)</sup> الأرض خَطِيئةً » أَى بَمَا يَقَارِبِ مَلْاها ، وهو مصدر : قارب يُقارِب .
- (س) وفيه « اتَّقُوا قُرَّابَ المؤمن فإنه يَنْظُر بنور الله » ورُوى « قُرُ ابة المؤمن » يعنى فراستَه وظنَّة الذى هو قريب من العلم والتَّحَقُّق ؛ لصِدْق حَدْسِه وإصابتِه . يقال : ما هو بعالِم ولا قُرَاب عالم، ولا قُرابة عالم ، ولا قَريب عالم .
- [ ه ] وفي حديث الموليد « فخرَج عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مُتَقَرُّبًا مُتَخَصِّرا بالبَطْحاء » أي واضِعاً يَدَه على قُرْ به : أي خاصِرَته .

وقيل: هو الموضع الرُّقيق أَسْفُل من السُّرَّة .

- (۱) فى الأصل، واللسان وشرح القاموس: « غوّر » بالغين المعجمة. وأثبته بالعين المهملة من ا واستفادا إلى تصحيحات الأستاذ عبد السلام هارون للسان العرب. قال: « والطريق لا يفوّر ، وإنما يعوّر ، أى تُفْسَد أعلامه ومَفاره. ومنه قولهم: « طريق أعورُ » أى لا عَلَمَ فيه. وقد جاء على هذا الصواب في تهذيب الأزهري، مادة (قرب) » .
- (٢) قال في القاموس : « وقِالِ ُ الشيء بالكسر ، وقُرابَهُ ، وقُرابَتُهُ بضمهما : ما قارب قدره » .

وقيل: مُتَقَرِّبًا ، أَى مُسْرِعا هِجِلاً ، ويُجْمَع على أَقْرَابٍ .

\* ومنه قصيد كعب بن زهير:

يَمْشَى القُر ادُ عليها ثم يُزْ لِقُهُ عنها (١) لَبَانُ وَأَقُر ابْ زَهَالِيلُ

- وقى حديث الهجرة « أتيث فَرسى فركبتها فرَفَعْـتُهَا تُقَرِّب بى. » قَرَّب تَقْريبا إذا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا وَقَالَ مَا وَالْحَالَ عَدَا الْإِسْراع ، وله تَقْريبان ، أدْنى وأعْلَى .
- (س) وفي حديث الدجّال « فجلسوا في أقرُب السَّفينة » هي سُفُنْ صِغار تكون مع السَّفُن السَّفينة الكبار البَحْرِيَّة كالجنائب لها ، واحدها : قارِب ، وجَمْعُها : قوارِبُ ، فأمَّا أقرُب فغيْر معروف في جمع قارب ، إلاَّ أن يكون على غير قياس .

وقيل : أقرُب السفينة : أدانيها ، أي ما قارَب إلى الأرض منها .

- (س) وفي حديث عمر « إلاَّ حاكم على قَرابَتِهِ » أي أقارِبه . سُمُّوا بالمصدر ، كالصَّحابة .
  - ﴿ قر ثم ﴾ (س) في صفة المرأة الناشِر « هي كالقَرْ ثَمَع » القَرْ ثَع من النساء: البَلْهاء.

وسُئلَ أَغْرَابِي عَنِ القَرْثَعَ فَقَالَ : هِي التِي تُكَمِّلُ إِخْدَى عَيْنَيْهَا وَتَثْرُكُ الأَخْرَى ، وَتَلْبَسَ قيصَها مَقْلُوبًا .

- ﴿ قرح ﴾ \* في حديث أُحُد « بَعَدُ ما أَصَابِهِ مِالقَرَ ح » هو بالفتح والضم : الْجُرح ، وقيل : هو بالضم : الاسم ، وبالفتح : المصدر ، أراد ما نالهم من القَتْلُ والهزيمة يومئذ .
  - \* ومنه الحديث « إنّ أصحاب محمد قَديموا المدينة وهُمُ قُرْحان » .
- (ه) ومنسه حديث عمر « لمَّا أراد دُخُول الشام وقد وقع به الطاعون قيل له : إنَّ [ مَنْ ] (٢) ممك من أصحاب محمد قُرْ حان » وفي رواية « قُرْ حانون » القُرْ حان بالضم : هو الذي لم يَمَـّة القَرْح وهو الجُدَرِيّ ، ويقَع على الواحد والاثنين والجُم والمؤتّث ، وبعضهم أيثنًى ويَجْمع ويُؤنّث . وبَعِيرُ وَاللهُ عَانَ الْجَرَبُ قَطَّ (٢) .

وأما قُرْحانُون ، بالجمع ، فقال الجوهرى : « هى لغة متروكة » فَشَبَّهُوا السَّليم من الطاعون والقَرْح بالقُرْحان ، والمراد أنهم لم يكن أصابهم قبل ذلك دالا .

<sup>(</sup>۱) روایة شرح دیوانه ص ۱۲ : « منها » .

<sup>(</sup>۲) من الهروى ، والصحاح ، والفائق ۱/۵۹ . وحكى صاحب اللسان عن شَمِر ، قال : « قُرْحان ؛ ال شأت نوَّانت ، وإن شئت نوَّانت ، وإن شئت لم تنوِّن » . (٣) في الهربر ، : « قال شَمِر : قُرُ حان ؛ من الأضداد » .

- \* ومنه حدیث جابر « کُنَّا نَحْتَبِط بقِسِیِّنَا وِناْ کُل حتی قرَحَتْ أَشداقُنَا » أَی تَجر ّحت من أكل اَخْبَط.
- \* وفيه « جِلْفُ اُلَخِبْزِ والمــاء القَرَاحِ » هو بالفتح : المــاء الذي لم يُخالِطْه شيء يُطيَّب به ، كالعَسل والتَّمر والزَّبيب .
- (س) وفيه «خَيْر الخيل الأقْرَحُ المحَجَّل » هو ماكان فى جَبْهَته قُرْحة ، بالضم ، وهى بياض يَسيرُ فى وَجْه الفَرس دون الغُرَّة ، فأمَّا القارِح من الخيل فهو الذى دَخَل فى السَّنة الخامسة ، وَجُمْهُ : قُرَّح .
  - (س) ومنه الحديث « وعليهم الصالِغُ والقارِحُ » أى الفَرَ س القارح .
- \* وفيه ذكر « قُرْح » بضم القاف وسكون الراء، وقد تُحَرَّكُ في الشِّعر : سُوق وادِي القُرَى، صلَّى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، و بُنيَ به مَسْجِدٌ.
- (قرد) (ه) فيه « إِيَّا كُوالإِقْر ادَ ، قالوا : يارسول الله ، وما الإِقْر اد ؟ قال : الرجل يكون منكم أميرا أو عاملا فيأتيه المسكين والأرْمَلة فيقول لهم : مكانَكم حتى أنظرَ في حوائجكم ، ويأتيه الشريفُ المَنيُّ فيُد نيه ويقول : عَجِّلوا قضاء حاجته ، و يُثرك الآخرون مُقرِدِين » يقال : أقرَد الرجُل إذا سَكَت ذُلاً (١) ، وأصله أن يَقَع الغُراب على البعير فيلقُط القِردان فيقرُّ ويَسْكن لما يَجدُ من الراحة .
- ( ه ) ومنه حدیث عائشة « کان لَنا وَحْشُ فإذا خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم أَسْعَرَ نا وَمَنا حضر تَعِینُهُ أَوْرَد » أي سَكَن وذَل .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « لم يَر بتَقُرْ يد المحْرِم البَعيرَ بأساً » التَقَرْ يد: نَزْع القِرْ دان من البَعير، وهو الطَّبُّوع الذي يَلْصَق بجِسْمه.
- \* ومنه حديثه الآخر « قال لعِـكْرِمة وهو تُحْرِم : ثُقُرْ فقرَّ ذُ هذا البعير ، فقال : إنى تُحْرِم فقال : قَمْ فقال : كَمْ تَراك الآن قَتَلْت من تُوادٍ وَحَمْنانة » .
- (۱) روى الهروى عن ثعلب : « يقال : أخرد الرجل : إذا سكت حياءً . وأقرد : إذا سكت ذلاً » .

- (س) وفى حديث عمر « ذُرِّى الدَّقيق وأنا أَحِر<sup>ُ (١)</sup> لك لئلاَّ يَتَقَرَّدَ » أَى لئلا يَرْ كَبِ بعضُه بعضًا .
- (ه) وفيه «أنه صلى إلى بعيرٍ من المفنم ، فلما انفَتَل تناول قَرَدَة من وَبَرَ البعير » أَى قَطْعة مَّ يُنْسَل منه ، وَجَمْمُها : قَرَد ، بتحريك الراء فيهما ، وهو أرْدَأُ ما يكون من الوَبر والصوف وما تَمَّط منهما .
- (ه) وفيه «كَأُوا إلى قَرْدَدٍ » هو الموضع المرتفع من الأرض ، كأنهم تَحَصَّنوا به . ويقال للأرض المُسْتَوية أيضاً : قَرْدَدُ .
  - َ \* ومنه حديث قُسّ والجارود « قَطَمْت قَرْدَداً »
- \* وفيه ذِكْر « ذِي قَرَد » هو بفتح القاف والراء : ما الله على ليلتين من المدينة بينها وبين خَيْسبر .
  - \* ومنه « غَزْوة ذِي قَرَد » ويقال : ذُو القَرَد .
- ﴿ قردح ﴾ ( ه ) في وصية عبد الله بن حازِم « قال لِبَنِيه : إذا أَصَابَتْكُم خُطَّةُ ضَيْم فقرُ دِحُوا لَهَا » القَرْدَحة : القَرارُ على الضَّيْم والصبر على الذُّل : أي لا تَضْطرِ بوا فيه فإن ذلك يَزيدُ كم خَبالا .
- ﴿ قرر ﴾ (ه) فيه « أفضل الأيام يومُ النَّحْر ثم يوم القَرِّ » هو الغَدُ من يوم النحر ، وهو حادى عشر ذى الحجة ، لأنَّ الناس يَقَرِّون فيه بمنّى : أَى يَسْـكُنُونَ ويُقْيِمُونَ .
- \* ومنه حدیث عُمان « أُقرِّوا الأَنْفُس حتى تَزْهَق » أَى سَكِّنوا الذَّبَائِح حتى تُفَارِقها أُرواحُها ، ولا تُعَجِّلُوا سَلْخَها وتَقْطِيمَها .
- (س) ومنه حديث أبى موسى « أَقَرِّت الصلاةُ بالبِرِّ والزكاة » ورُوى « قَرَّت » : أَى اسْتَقَرَّت معهما وقُرِنت بهما ، يعنى أنَّ الصلاة مَقْرُ ونة بالبرِّ ، وهو الصدق وجِمَاع الخير ، وأنها مَقْرُ ونة بالبرِّ ، وهو الصدق وجِمَاع الخير ، وأنها مَقْرُ ونة بالبرِّ ، وهو الصدق وجِمَاع الخير ، وأنها مَقْرُ ونة بالزَكاة في القرآن ، مذكورة معها .

<sup>(</sup>١) فى الأصل واللسان : « أُحَرِّكُ لك » والتصويب من : ١ ، وممـــا سبق فى (٢) فى الأصــل واللسان : « أُحَرِّكُ لك » والتصويب من : ١ ، وممـــا سبق فى

- [ ه ] ومنه حديث ابن مسعود « قارّوا الصلاةً » أى اسكنوا فيها ولا تتحرَّكوا ولا تعبثوا، وهو تفاعُل من القرّار .
- \* وفي حديث أبي ذَر « فلم أتقَارً أن قُمْت » أي لم أَلْبَث ، وأصله : أتَقَارَرُ ، فأَدْغِمَت الراء في الراء .
- (ه) ومنه حديث نائل مولى عُمان « قُلْنا لرَباح بن اللَّهْتَرِف : غَنَّنَا غِناء أهلِ القَرار » أَى أَهلِ الخَضر المُسْتَقِرين في مَنازلهم ، لا غِناء أهل البَدُو الذي لا يزالون مُنْتَقِلين .
- ( ه ) ومنه حديث ابن عباس وذَكَر عليًا فقال : « عِلْمَى إلى عِلْمُهُ كَالقَرَارَةُ فَى المُعْنَجِرِ » القَرارَةِ : الْمُطْمَئْنُ مِن الأرض يَسْتقرَ فيه ماء المطرّ ، وجَمْعُها : القَرارُ .
  - \* ومنه حديث يحيى بن يَعْمَر « ولِحَقت طائفة ْ بَقَرَارِ الأَوْدِية » .
  - ( ه ) وفي حديث البُراق « أنه اسْتَصْعب ثم ارْفَصَّ وأقرَّ » أي سَكن وانْقاد .
- (هس) وفى حديث أم زَرْع « لا حَرَّ ولا قُرَّ » القُرُّ : البَرْد ، أرادت أنه لا ذو حَرَّ ولا فُرَ » وَبَومْ قَرَّ بالفتح: أى بارد ، وليلة قَرَّ ، وأرادت باكر والبَرْد الكِناية عن الأذَى ، فالحرّ عن قليله ، والبرد عن كثيره .
- \* ومنه حدیث حذیفة فی غروة الخندق « فلما أُخْبَرَتُهُ خبر القوم وقرَرْتُ قَرِرْتُ » أَى لمَّــا سَــكَنْتُ وحَدْتُ مسَّ البَرْد .
- [ه] وفى حــديث عمر «قال لأبى مــعود البَدْرى : بَلَغَنَى أَنَكُ تُفتِى ، وَلِّ حارَّها مَن تَولَى قارَّها » جعل الحرّ كناية عن الشَّرِّ والشِيدَّة ، والبَرْدَ كناية عن الخير والهَــيْن . والقارّ : فاعِل من القُرِّ : البَرْد .
  - أراد: وَلِّ شَرَّها مَن تَوَلَّى خَيْرِها ، وولُّ شديدها من تولى هَيْمًا .
- \* ومنه حدیث الحسن بن علی فی جَلد الولید بن عُقْبَة « وَلُّ حارَّها من تَولَّی قارَّها » وامْتَنَع مِن جَلده .
- ( ه ) وفى حديث الاستسقاء « لو رَ آك لقر"ت عيناه » أى لسُرَّ بذلك وفَرِح . وحَقيقته أَبُرَد الله دمْمةعينيه ، لأن دممة الفَرح والسُّرور باردة .

وقيل : معنى أقرّ الله عينَك بَلَّغَكَ أَمْنيَّتَك حتى تَرْضى نَفْسُك وتَسْكُن عَيْنُك فلا تستشرف إلى غيره .

\* وفى حديث عبد الملك بن عُمَير « لَقَرْ صْ بُرِّى ۚ بَأَبْطَحَ تُرِّى ۗ » سُئل شَمِر ْ عن هذا فقال : لا أَعْرِ فه ، إلا أَن يكون من القُرَّ : البَرْد .

[ ه ] وفى حديث أنجَسَة ، فى رواية البَراء بن مالك « رُوَيْدَك ، رِفْقاً بالقوارير » أراد النساء ، شَبَهُ مُن بالقوارير من الزجاج ؛ لأنه يُسْرِع إليها الكسر ، وكان أنجَسَة يَحْدُو ويُنشِد القريض والرَّجَز . فلم يأمّن أن يُصِيبَهُنَّ ، أو يقَع فى قلوبهن حُدَاوْه ، فأمَره بالكف عن ذلك . وفى المَثل : الفناء رُقْيَة الرِّنا .

وقيل: أراد أنّ الإبل إذا سَمِعت الحداء أَسْرَعَت في المُشي واشْتَدَّت فأزْعجت الراكب وأَنْعَبَتُه ، فنهاه عن ذلك لأن النساء يَضْمُفُن عن شدّة الحركة . وواحدة القَوارير: قارُورة ، سُمِّيت بها لاسْتقرار الشراب فيها .

(س) وفي حديث على « ما أَصَبْتُ مُنْذُ وَلِيتُ عَمَلَى إلا هذه القُورَيْرِيرة ، أهداها إلى الله الله على الله ع

(ه) وفى حديث اسْتِراق السَّمع « يأتى الشيطانُ فيتَسَمَّع الكلِمة فيأتى بها إلى الكاهن فيُقرُّها في أذُنه كما تُقَرُّ القارُورة إذا أُفْر غ فيها » .

وفى رواية « فيَقْذِفها فى أَذُن وَ لِيّه كَقَرِّ الدّجاجة » القَرُّ : تَرْ دِيدُكُ الكلام فى أَذُن الْمُخاطب<sup>(۱)</sup> حتى يَفْهَمهُ ، تقول : قَرَرْته فيه أَقُرُّه قَرَّا . وَقَرُّ الدجاجة : صَوْتَها إِذَا قَطَعَتْه . يقال : قَرَّت تَقِرُّ قَرَّا وَقَرَّا وَقَرَّا . قَرَّا وَقَرَّا . قَرَّا وَقَرَيراً ، فإن رَدَّدَتْه قُلْت : قرْقَرَت قَرْقَرَة (<sup>۲)</sup> .

ويُروَى «كَقَرِّ الزُّجاجة » بالزاى : أَى كَصَوْتُهَا إِذَا صُبَّ فيها الماء .

﴿ قرس ﴾ ( ه ) فيه « قرِّسوا الماء في الشَّنان ،وصُبُّوه عليهم فيا بين الأذا َنْين » أَى بَرِّدُوه في الأَسْقِية . ويَومُ \* قارِس : بارد \* .

<sup>(</sup>۱) عبــارة الهروى : « فى أذن الأبـــكم » . وهى رواية اللسان ، حــكايةً عن ابن الأعرابى . وذكر رواية ابن الأثير أيضا . (۲) زاد الهروى « وقَرْقَر يراً » .

﴿ قَرْشُ﴾ \* في حديث ابن عباس ، في ذِكْر قُرُيْش « هي دابة تَسْكُن البَحْر تأكُل دَوابَّه » وأنشد في ذلك :

وقُرَيْشُ هِي التي تَسْكُن البحـــر بها سُمِّيت قرَيشُ قُرَيْشاً

وقيل : سُمِّيت لاجماعِها بمكنّة بعد تَفَرُّقها في البلاد . يقال : فُلان يَتَقَرَّش المال (١) : أي تَحْمَعه .

﴿ قرص ﴾ [ه] فيه « أن امرأة سألته عن دم المَحِيض يُصِيبُ النَّوب ، فقال : اقْرُصِيه بالماء » .

(هس) وفى حديث آخر « حُتِّيه بضِكَع ، واقْرُصِيه بماء وسِدْر ﴾ وفى رواية « قَرِّصيه ﴾ القَرْص : الدَّلُك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صَبِّ الماء عليه حتى يَذْهَب أثَرُه . والتَّقْرِ بَصِمِثْله. بقال : قَرَصْتُه وقَرَّصْتُه ، وهو أَبْلَغ فى غَسْل الدم من غَسْله بجَميع اليَد .

وقال أبو عبيد (٣) : قَرِّصيه بالتشديد : أَى قَطِّميه .

- \* وفيه « فأتى بثلاثة قِرَصَة من شَعِير » القِرَصَة ـ بوزْن العِنَبة ـ جمْع قُرْص ، وَهُو الرَّغيف ، كَجُعُو وجِحَرَة .
- \* وفى حدَّيثَ على « أنه قَضَى فى القارِصة والقامِصة والواقِصة بالدية أثْـلاثا » هُنّ ثلاث جو اركُن يَلْمَثْبن ، فتَراكُن فقرَصت السُّفْلى الوُسْطى ، فقمصت ، فسَقَطت العُليا فو ُقِصت عنقُها ، فجمَل ثُلُثى الدية على الشَّنتين وأَسْقَط ثُلُث العُليا ؛ لأنها أعانَت على نفْسها .

جعل الزمخشرى هذا الحديث مرفوعاً ، وهو من كلام على". القارِصة : اسم فاعِل من القَرْص بالأصابع.

(س) وفي حديث ابن ُعمَير « لَقَارِصُ قُمَارِصُ » أُراد اللَّبَن الذي يَقْرُص اللَّسان من مُحوضَّتِه. والقُمَارِص: تأكيد له. والميم زائدة.

\* ومنه رَجَزُ ابن الأكوع:

(1) **i** 1: « الماء » . (۲) وهي رواية الهروى ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « أبو عبيدة » وأثبت مافى : ١ . ويلاحظ أن ابن الأثير أكثر ما ينقل عن أبى عبيد القاسم بن سلام . ولم أره ينقل عن أبى عبيدة مَعْمر بن المثنى إلا نادرا .

لَكُنْ غَذَاهَا اللَّبَنُ الْحَرِيفُ لَلْخُصُ والقارِصُ والصَّرِيفُ

- ﴿ قَرَصْفَ ﴾ (س) فيه « أنه خرج على أَتَانَ وعليها قَرَّصَفُ لَم كَيْتِيَ مَنْهَا إِلاَّ قَرَّقُوْهَا » القَرَّصَفُ: القَطْيِفَة . هكذا ذكره أبو موسى بالرآء . ويُروَى بالواو . وسُيْذَ كُو .
- ﴿ قَرْضَ ﴾ (هـ) فيه « وَضَع الله الحرَّجَ إِلاَّ امْرَأَ اقْـتَرَضَ امْرَأَ مُسُلماً » وفي رواية « إِلاَّ مَن اقْـترض مسلما ظُلما » وفي أخرى « مَن اقْـتَرض عِرْض مُسُلم » أي نال منه وقطعه بالغِيبة ، وهو افْـتِعال ، من القَرْض : الفَطْع .
- (ه) ومنه حديث أبى الدَّرْداء « إنْ قارَضْتَ الناَس قارَضُوكُ » أَى إنْ ساَ بُدْتَهُم و ِنلْتَ منهم سَبُوكُ و نالُوا منك . وهو فاعَلْت من القَرْض .
- [ه] ومنه حديثه الآخر « أقْرِضْ مِن عِرْضَكَ لَيَومَ فَقْرِكَ » أَى إِذَا نَالَ أَحَـدُ مِن عِرْضَكَ لَيَومَ فَقْرِكَ » أَى إِذَا نَالَ أَحَـدُ مِن عِرْضَكَ فَلا تُجَازِهِ ، ولكن اجْعَلْه قَرْضًا فى ذِمَّتِه لِتأخُذه منه يوم حاجتِكَ إليه . يعنى يوم القيامة .
- \* وفى حديث أبى موسى وابن عمر « اجْمَلْه قِراضاً » القِراض : الْمُضارَبة فى لُغـة أهل الحجاز يقال : قَارَضَه يُقارضُه قِراضاً ومُقارَضة .
- (ه) ومنه حديث الزُّهْرِى « لا تَصْلُح مُقارَضَةُ مَن طُعْمَته الحرام » قال الزنخشرى (١٠): أصلُها من القَرْض في الأرض ، وهو قَطْعُها بالسَّير فيها ، وكذلك هي المُضارَبة أيضا ، من الضَّرب في الأرض .
- ( ه ) وفى حـديث الحسن « قيل له : أكان أصحابُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم يَمْزَحُون؟ قال : نعم ، ومَتَقَارضون » أى يقولون القَريض ويُنْشِدونه . والقَريض : الشُّعْر .
- (قرط) \* فيه ما يَمْنَع إحْداكُن أن تَصْنَع قُرْطَيْن من فِضّة » القُرْط: نَوْع من حُلِيٍّ الأَذُن معروف، ويُجْمع على أقراط، وقرطة، وأقرطة. وقد تكرر في الحديث.
- (ه) وفى حديث النَّممان بن مُقرِّن « فَلْتَيْب الرِّجالُ إلى خُيولِها فَيُقرَّطُوها أَعِنَّتُهَا » تَقْر يُط الخيل: إلْجامُها. وقيل حَمْلُها على أشد الجرثي. وقيل: هو أن يَمُدُّ الفارس يَده حتى يَجْعلها على قَذَال فَرَسِه في حال عَدْ و ه (٢٠).
- (١) انظر الغائق ٢/٣٩٩. (٢) في الهروى : «خُضْرِه » وكذلك يفهم من شرح اللسان .

(س) وفي حديث أبى ذَر « سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْ كُو فيها القيراطُ ، فاسْتَوْصُوابَاهِ لِهاخيرا ، فإنَّ لهم ذمَّةً ورَحِمًا » القيراطُ : جُزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عُشره في أكثر البلاد . وأهلُ الشام يَجْمَلُونه جُزءًا من أربعة وعشرين . والياء فيه بَدَل من الراء ، فإنَّ أصلَه : قِرّاط . وقد تسكرر في الحديث .

وأراد بالأرض المُسْتَفَتَّحة مِصْرَ ، وخَصَّها بالذكر وإن كان القِيراطُ مَذْ كورا في غيرها ؛ لأنه كان يَمْلب على أهلِها أن يقولوا : أعْطَيْت فُلانا قَرَارِيط ، إذا أسمَمَه مايكر هُه . واذْهَب كان يَمْلب على أهلِها أن يقولوا : أعْطَيْت فُلانا قَرَارِيط ، إذا أسمَمَه مايكر هُم . لاأعطيك (١) قَرَارِيطَك : أي سَبَّك وإسماعَك المكروة ، ولا يُوجَد ذلك في كلام غير هم .

ومعنى قوله « فإنَّ لهم ذِمَّــةً وَرحِمًا » : أَى أَنَّ هَاجَرِ أَمَّ إسماعيل عليه السلام كَانت قِبْطِيَّةً من أهل مصر .

وقد تكرر ذِكْر «القِيراط» في الحديث مُفْرَداً وجَمْعاً .

\* ومنه حديث ابن عمر وأبي هريرة في تشييع الجنازة .

﴿ قرطف ﴾ (س) في حديث النَّخَفَى في قوله تعالى « ياأَيُّهَا الْمُدَّثَرُ » إنه كان مُتَدَثَّراً في قَرْطَفَ » هو القطيفة التي لها خَمْلُ .

﴿ قرطق ﴾ (س) فى حديث منصور « جاء الفُلام وعليه قُرْطَقُ أَبْيَضُ » أَى قَبَاء ، وهو تَعْريب : كُرْتَه ، وقد تُضَم طاؤه . وإبْدال القاف من الهاء فى الأسماء المُعَرَّبة كثير ، كالبَرَق (٢٠) ، والباشَق ، والمُسْتُق .

\* ومنه حديث الخوارج « كَأْنَّى أَنْظُر إليه حَبَشِيٌّ عليه قُرَ يْطِقْ ﴾ هو تصغير قُرُ طَق .

﴿ قرطم ﴾ \* فيه « فَتَلْتَقِط المُنافقين اَقَطَ الحماسة القُرْطم » هو بالكسر والضم : حَبُّ العُصْفُر .

﴿ قرطن ﴾ (س) فيه «أنه دَخَل على سَلْمان فإذا إكافٌ وقِر ْطانْ ۗ » القِرطانُ : كَالْبَرْذَعة

(١) فى الأصل : « لِأُعطيك » وأثبت مافى ا واللسان .

(٢) في الأصل، واللسان: « البَرْق » بسكون الراء. وهو خطأ، صوابه الفتح. انظر المعرَّب ص ٢٥، ٤٥، حاشية ٢. لذَوات الحوافِر. ويقال له قِرْطاطُ ، وكذلك رَواه الخطابى بالطاء ، وقِرْطاق بالقاف، وهو بالنون أشْهَر. وقيل : هو تُلاثن الأصل ، مُلحَق بقِرْطاس .

﴿ قَرَظُ ﴾ (س) فيه « لا تُقَرِّظُونى كَا قَرَّظَت النصاري عيسى » التَّقْر يظ: مَـدْح الحَى ووَصْفُه .

\* ومنه حدیث علی « ولا هو أهل ۖ لِمَا أُورِّظ به » أى مُدرح .

\* وحديثه الآخر « يَهْـلِكُ فِيَّ رَجُلان : مُحِبُّ مُفْرِطٌ كُيقَرِّ ظَنَى بِمَا لِيسٍ فِيَّ ، ومُبْغِض يَحْمِله شَنَــاً نِي على أَن يَبْهَتِني » .

(س) وفيه « أنّ مُعمَر دَخَل عليه وإنّ عند رِجْليه قَرَظاً مَصْبورا » .

\* ومنه الحديث « أَتَى بَهَدِية في أَدِيم مَقْرُ وظ » أَى مَدْ بوغ بالقَرَظ وهو وَرقَ السَّلَم . وبه سَمْد القَرَظ المؤذِّن .

وقدتكرر فيالحديث.

﴿ قرع ﴾ (ه) فيه « لَمَا أَتَى على مُعَسِّر قَرَع ناقتَه » أَى ضرَبها بسَوْطه .

( ه ) ومنه حديث خطبة خديجة « قال وَرَقَة بن نَوفَل : هو الفَحْلُ لا يُقْرَع أَنفُهُ » أَى أَنهُ لا يُرَد . وقد تقد م أصلُه في القاف والدال والعين .

(ه) ومنه حدیث عمر « أنه أُخَذَ قَدَح سَوِیق فشَرِبَه حتی قَرَع القَدَحُ جَلِینَه » أی ضَرَبه ، یعنی أنه شَرب جمیــم مافیه .

\* ومنه الحديث «أُقسم لَتَقُرَّعَنَ (١) بها أبا هريرة »أَى لتَفُجَأَنَهُ بَذَكُرها ، كَالصَّكُ له والضَّرب.

ويجوز أن يكون من الرَّدْع . يقال : قَرَعِ الرُّجُل : إذا ارْتَدَع .

ويجوز أن يكون من أقرَّعْتُه إذا قَهَرَتَه بكلامك ، فتكون التاء مضمومة والراء مكسورة . وهُما في الأولى مفتوحتان .

\* وفي حديث عبد الملك وذكر سَيْف الزُّ بير فقال :

<sup>(</sup>١) في ١: « ليَقْرعن من . . . ليَفْجأنَّه » .

\* بهن فَلُول من قِراع ِ الكتائب \* (١)

أي قتال اُلجيوش وُمحارَ بَتها .

(ه) وفى حـديث عَلْقمة «أنه كان يُقَرِّع غَنَمه ويَحْلِبُ ويَعْلِف » أَى يُنزى عليها الفُحول .

هكذا ذكره الهروى بالقاف ، والزمخشرى .

وقال أبو موسى : هو بالفاء ، وهو من هَفُوات الهروى .

قلت: إن كان من حيثُ إن الحديث لم يُرُو إلا بالفاء فيجوز، فإن أبا موسى عارف بطُرُق الرواية. وأمّا من حيث الله فلا يَمْتنع، فإنه يقال: قَرع الفحلُ الناقة إذا ضرَبها. وأقرَّعْتُهُ أنا، والقريع: فَحْل الإبل. والقرَّع في الأصل: الضَّرب. ومع هذا فقد ذكره الحرْبي في غريبه بالقاف، وشرحه بذلك. وكذلك رواه الأزهري في « التهذيب » لفظا وشَرعاً.

\* ومنه حديث هشام ، يصف ناقة « إنها لِقَرْاع » هي التي تُلْقَح في أوّل قَرْعَـة يَقْرُعُها الفَحْل .

\* وفيه « أنه ركِب حمار سَمد بن عُبادة وكان قَطُوفا ، فَردّه وهو هِمْلاج قَريع مايُسَايَرُ » أَى فاره مُخْتَار .

قال الزمخشرى : ولو رُوِى « فَر بغ (٢) » يعنى بالفاء والغين المعجمة لكان مُطابِقا لِفَرَاغ ، وهو الواسِع المَشي . قال : وما آمن أن يكون تَصْحيفا .

- \* وفى حديث مسروق « إنك قَر يع القُرّاء » أى رئيسُهم . والقَرَيع : المُخْتار . واقتَرَعْتُ الإبل إذا اخْتَرَتَهَا .
  - \* وَمَنْهُ قَيْلُ لَفَحُلُ الْإِبْلُ « قَرِيعٍ » .
  - ( ه ) ومنه حديث عبد الرحمن « يُقْتَرَع منكم وكُلُّكم مُنْتَهَى » أَى يُخْتَارُ منكم .
- (ه) وفيه « يَجِيء كَنْزُ أحدكم (٣) يوم القيامة شُجاعاً أَقْرَع » الأقرع : الذي لا شَعْر على

(٣) في الأصل : « أحدهم » والمثبت من : ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٧٢ من الجزء الثالث . (٢) في الدر النثير: «قلت: كذا ضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي في حاشية طبقات ابن سعد وفسره بذلك » .

- رأسه، يُريد حَيةً قد تَمَعَطَ جَلْد رأسِه، لِكثرة سَمِّه وطُول عُمْره.
- (ه) ومنه الحديث « قَرِع أهلُ المسجد حين أصيب أصحابُ النَّهُر (١) »أى قَلَ أهلُه ، كَا يَقُرع الرَّاسُ إذا قَلَ شَعْرُه ، تشبيها بالقَرْعة ، أو هو من قَوْلهم : قَرِع المُراح إذا لم يكن فيه إبل .
- [ ه ] وفى المثــل « نعوذ بالله من قَرَع الفِناء وصَفَر الإِناء » أَى خُلُوِّ الدِيار من سُكانها ، والآنية من مُسْتَوْدَعاتها .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « إن اعْتَمرتُمُ فى أَشْهُرُ الحَجْ قَرِعَ حَجَّـكُم » أَى خَلَت أَيَّام الحجمن الناس واجْتَزَ أُوا بالعُمْرُة.
- [ ه ] وفيه « لا تُحْدِثوا في القَرَع فإنه مُصَلَّى الخافِين » القَرَع بالتحريك : هو أن يكون في الأرض ذات الكَلاُ مواضعُ لا نباتَ بها ، كالقَرَع في الرأس ، والخافُون : الجنُّ .
- \* ومنه حديث على « أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النبيَّ صَلَى الله عليه وسلم عن الصُّلَيْعَاء والقُر يُعاء » القُر يُعاء : أَرض لعنَهَا الله، إذا أَنْبَتَتَ أَوْ زُرِع فيها نَبَتَ في حافتَيْها ، ولم يَنْبُت في مَثْنِها شيء.
- \* وفيه « نهى عن الصلاة على قارِعة الطريق » . هي وَسَطه . وقيل : أعلاه . والمراد به ها هنا نَفْسِ الطريق وَوَجْهه .
- (ه) وفيه « مَن لم يَغَزُ ولم يَجَهِّز غازياً أصابه الله بقارعة » أى بداهية تُهُلِكُه . يقال : قَرَعَه أَمْرُ إِذا أَتاه فَجْأَة ، وَجَمْعُها : قَوَارِعُ .
- \* ومنه الحديث « فى ذكر قَو ارع القُرآن » وهى الآيات التى مَن قَرَأُها أَمِن شَرَّ الشيطان ، كَأَيَّة السُكُرْسيّ ونحوها ، كأنها تَدْهاه وتُهُلكُه .
- ﴿ قَرَفَ ﴾ (هـ) فيه « رجُلُ قَرَفَ على نفْسه ذُنُوباً » أَى كَسَبَها . يقال : قَرَف الذنّبَ واقْـ تَرَفَه إذا عَمِله ، وقارَف الذّانب وغيره إذا داناه ولاصَقَه . وقَرَفَه بَكذا : أَى أَضَافَه إليه واتَّهَمُه به . وقارف امْرأته إذا جامَعَها .

<sup>(</sup>١) قال مصحح اللسان : « بهامش الأصل : صوابه النهروان » .

- ( ه ) ومنه حديث عائشة « أنه كان يُصْبِح جُنُبًا من قرَ افْ غيرِ احْتلام ، ثم يَصُوم » أي من جِماع .
- (س) ومنه الحديث في دَفْن أمِّ كُلْنُوم « مَن كان منكم لم يُقَارِف أهله الليلة فَلْيَدْخُلُ<sup>(۱)</sup> قَـنْرها ».
- \* ومنه حديث عبدالله بن حُذافة « قالت له أمَّه : أمِنْت أن تَكُون أمُّك قارَفَت بعض ما يُقارِف أهلُ الجاهلية » أرادت الزنا .
- \* ومنه حديث الإفك « إن كنت ِ قارَفت ِ ذَنباً فتُوبى إلى الله » وكلُّ هذا مَرْجِمُهُ إلى الله على الله الله الله الله على المقارَبة والمداناة .
- \* ومنه حدیث علی « أَوَ لَمْ بَنْهُ أَمَيَّةً عِلمُهَا بِي عَن قِرافِي » أَي عَن تُهَمَّق بِالْمُشارَكة ف دَم عُمَان .
- (س) وفيه «أنه رَكِب فرَساً لأبى طلحة مُقْرِفا » الْمُقْرِف من الخيل: الْهَجِين، وهو الذي أُمُّه بِرْذَوْنَهُ وأبوه عَرَبى. وقيل: بالعكس. وقيل: هو الذي دانى الْهُجْنَة وقارَبها.
- \* ومنه حديث عمر «كتب إلى أبى موسى فى البَراذِين : ما قارَف العِتَاقَ منها فاجعل له سَهماً واحدا » . أى قاربها وداناها .
- \* وفيه « أنه سئل عن أرض وبيئة فقال: دَعْهَا فَإِنَّ مِن (٢) القَرَفِ التَّلَفَ » القَرَف القَلَف ، مُلابَسَة الداء ومُداناة المَرض ، والتَّلفُ : الهلاك . وليس هذا من باب العَدْوَى ، وإنما هو من باب الطيب ، فإن اسْتيصْلاح الهواء من أعُون الأشياء على صحمة الأبدان . وفَساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام .
- \* وفي حديث عانشة « جاء رجُل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى رجل مِقْراف للذنوب » أى كثير المُباشَرة لها . ومِفْعال : من أبنية المُبالَغة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيدخل » والمثبت من ١ ، واللسان . (٢) في الهروى: « في » .

- ( ه ) وفيه «لَـكُلُ عشرة من السَّرايا مايَحُمْلُ القِرافُ<sup>(١)</sup> من التَّمْرِ » القِرَافُ : جَمْع قَرْف بفتح القاف ، وهو وعالا من جِلْد يُدْبَخ بالقِرْفة ، وهي قُشُور الرُّمَّان .
- ( ه ) وفى حديث الخوارج « إذا رَأَيْتُمُوهُم فاقْرِفُوهُم واقْتُلُوهُم » يقال : قَرَفْتُ الشجرةَ إذا قَشَرتَ لِحاءَها ، وقَرَفْت جلَّد الرجُل : إذا اقْتَلَمْتُهُ ، أراد اسْتَأْصلوهُ .
- ( ه ) وفي حديث عمر « قال له رجّل من البادية : مَتَى تَحَلّ لنالَمَيْتَة ؟ قال : إذا وَجَدْت قِرْفَ الأرض فلا تَقْرَ بْها » أراد ما يُقْتَرَف من بَقْل الأرض وعُروقه : أَى يُقْتَلَع . وأصلُه أُخْذُ القِشْر .
- ( ه ) ومنه حديث عبدالملك « أراك أُحَمَرَ قَرِفًا » القَرِف بكسر الراء : الشديدا ُلحُرة ، كأنه قرُ ف : أى تُشِر . وقِرْ فُ السِدْر : قِشْرُه ، يقال : صَبَغ ثوبَه بقِرْ ف السِدْر .
- [ ه ] وفي حــديث ابن الزبير (٢٠ « ماعلى أحدكم إذا أتَى المسجدَ أَن يُخْرِج قِرْ فَقَا نَـفِه » أَى قَشْرته ، يريد المُخاط اليابسَ اللازقَ به .
- ﴿ قرفص ﴾ (ه) فيه « فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسُ القُر ْفُصاء » هي جِلْســة المُحْتَنِي بِيَدَيْهُ .
- ﴿ قَرَقَ ﴾ (س[ه]) في حديث أبي هريرة ، في ذكر الزكاة « وبُطِــح لها بقــاع ۗ قَرَقٍ » القَرِق \_ » وسَيَجي . المُسْتَوي الفارغ . والمَر وي « بقاع قَر قَر » وسَيَجي .
- [ه] وفى حديث أبى هريرة « أنه كان ربمارآهم يَلْمَبون بالقِرْقِ فلا يَنْهاهم »القِرْق بكسر القاف : لُعْبة يَلْمَبهم أهلُ الحجاز ، وهو خَطُّ مُرَ بَّع ، فى وسَطِه خَطُّ مُرَ بَّع ، فى وسَطِه خَطُّ مُرَ بَّع ، فى وسَطِه خَطُّ مُرَ بَّع ، مَ يُخَطُّ فى كل زاوية من الحَطَّ الأوّل إلى زَوايا الخطّ الثالث ، وبين كل زاو يَتين خَطَّ ، فيصير أربعة عشر (٣) خَطًا .
- ﴿ قرقب ﴾ (س) في حديث عر « فأقبل شيخ عليه قيص قُر ْ كُوبِي " » هو مَنْسُوب إلى

<sup>(</sup>۱) رُوى : «القِراب » بالباء . وسبق . (۲) أخرجه الهروى من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل ، [ . والذى فى الهروى ، واللسان ، والقاموس : « أربعة وعشرين خطا » وتجد صورته بهامش القاموس . لسكن جاء فى اللسان : « وقال أبو إسحاق: هو شىء يلعب به . قال: وسمعت الأربعة عشر ».

تُرْ قُوب ، فحَذَفُوا الواوكما حَذَفُوها من « سابُرَى " » فى النَّسَب إلى « سابور » .

وقيل: هي ثياب كَــتَّان ِبيض . ويُروَى بالفاء وقد تقدّم .

﴿ قرقر ﴾ (١) (ه س) في حديث الزكاة « بُطِح لها بقاع قَرْقَر » هو المكان الُستوى.

\* وفيه « رَكِبَ أَتَاناً عليها قَرْصَفُ لَم يَبْقُ مِنها (٢) إِلاَّ قَرْقَرُ ها : أَى ظَهْرِها .

\* وفيه « فإذا قُرِّب الْمُهْلُ منه سَقَطَت قَرْقَرَة وجْهِه » أَى جِلْدَته . والقَرْقَرُ من لِباس النساء ، شُمِّتَ بَشَرة الوجه به .

وقيل : إنما هي « رَقْرَ قَة وجْهِه » وهو ماترَ قْرْق من تحاسِنِه .

ويُرْوَى « فَرْوَة وَجْهِه » بالفاء وقد تقدّم .

وقال الزمخشرى : أراد ظاهر وجهه وما بَدا منه<sup>(۲)</sup> .

ومنه « قيل للصَّحْراء البارزة: قَرْ َ قَرْ ﴾ .

(ه) وفيه « لا بأس بالتَّكِشُم مالم 'يقَرْ قِر »(٥) القَرْ قَرْة: الضحك العالى .

- \* وفي حــديث صاحب الأخــدود « اذْهَبــوا فاعملوه في أُورْ قُور » هو السفينــة العظيمــة ، وَجَمْعُها : قُراقِير .
- \* ومنه الحديث « فإذا دَخل أهلُ الجنةِ الجنةَ ركب شُهَداء البحر في قَراقِـيرَ من دُرِّ » .
- [ ه] وفى حــديث موسى عليــه السّلام « رَ كِبوا القَراقِيرَ حتى أَتَوْا آسيةَ امرأة فِرَعون بتابوت موسى عليه السلام » .
- (س) وفي حديث عمر «كنت زَمِيلَه في غَزْوة قَرْ قَرة الكُدْر » هي غَزْوة معروفة . والكُدْر : ماء لَبَنِي سُلَيْم . والقَرْ قَر : الأرض المسْتوِية .
  - (١) في الأصل؛ و ١، وضعت هذه المادة بعد ( قرقف ).
  - (٢) في الأصل: «منه » والمثبت من: ١، واللسان، والفائق ٢٣/٢
    - (٣) في الفائق ٢ / ٣٣٠: « ومابدا من محاسنه » .
- (٤) الذي في الفائق: « ومنه قيـل للصحراء البارزة: قَرْ قَرة. وللظَّهر: قَرْ قَر ». ولعل في نقل ابن الأثير سقطا.
  - (٠)فى الهروى : « تقرقر » .

وقيل: إن أصل الـكُدُر طَايْرٌ غُبْرٌ، سُمِّي الموضع أو الماء بها .

\* وفيه ذِكْر « تُواقِر » بضم القاف الأولى ، وهي مَفازة في طريق اليامة ، قطعها خالدُ بن الوليد ، وهي بفتح القاف : موضع من أعراض المدينة لآل الحسن بن على .

﴿ قَرَقْفَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيثُ أَمِ الدَرِدَاءَ «كَانَ أَبُو الدَرْدَاءَ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَجِيء وهو يُقَرْقِفَ فَأْضُمُهُ بِينَ فَخِذَى ۚ » أَى يُرْعَدُ مِنِ البَرْدِ .

﴿ قَرَمُ ﴾ [ ه ] فيه « أنه دَخل على عائشة وعلى الباب قِرامُ سِنْرٍ » وفى رواية « وعلى باب البيت قِرامُ فيه تماثيلُ » القِرام : السِنْر الرقيق . وقيل : اتصَّفيق من صوف ذى أنوان ، والإضافة فيه كقولك : ثَوَبُ قَيْصٍ .

وقيل : القِرام : السِتر الرقيق وراء السِثْر النليظ ، ولذلك أضاف .

(ه) وفيه «أنه كان يَتَعَوَّذُ من القَرَم » وهي شدّة شهُوة اللَّحَم حتى لا يَصْبر عنه . بقال : قَرِمتُ إلى اللحم أقرَم قَرَما . وحكى بعضهم فيه : قَرِمتُهُ .

\* ومنه حديث الضَّحيَّة « هذا يومُ اللحمُ فيه مَقْرُوم » هكذا جاء في رواية . وقيل: تقديره : مَقْرُومُ ۖ إليه ، فحذف الجار .

\* ومنه حديث جابر « قَرِمْنا إلى اللحم ، فاشتريت بدرْهم لُحَمّاً » وقد تُـكرر في الحديث .

وقى حديث الأحنف ، بلغه أن رجلا يَفْتابُه فقال :

\* عُمَّيْمَةُ تَقُرِم جِلْداً أَمْلَسَا \*

أى تَقُرِض ، وقد تقدّم (١).

(س) وفي حديث على «أناأ بو حسن القَرْمُ » أى المُقَدَّم (٢) في الرأى . والقَرْم : فَحْل الإبلِ. أَى أنا فيهم بمنزلة الفحْل في الإبل .

قال الخطّابي : وأكثر الرّوايات « القَوْم » بالواو ، ولا معنى له ، وإنما هو بالراء : أي المُقَدَّم في المعرفة وتجاريب الأمور .

<sup>(</sup>١) تقدم في ( عثث ) . ( ٣) في اللسان : « المُقْرَم » .

\* وفى حديث عمر « قال له النبى صلى الله عليه وسلم : قُمُ فَرَوَّدُهُم ، لجماعة قَدَمُوا عليه مع الله من الله عبيد : صوابه النهمان بن مُقَرِّن المُزَّنِي ، فقام فَقَتَح غُرْفَة له فيها تَمْر كالبعير الأَقْرَم » قال أبو عبيد : صوابه « المُقْرَم » ، وهو البعير المُسَكِّرَ م يكون للضِرَاب . ويقال للسَّيِّد الرئيس : مُقْرَم ، تشبيها به . قال (١) : ولا أَعْرِ فَ الأَقْرَم .

وقال الزمخشرَى (٢٠ : قَرِم البَعيرُ فهو قَرِم : إذا اسْتَقْرَم ، أى صار قَرْماً . وقد أقرَمه صاحبُه فهو مُقْرَم ، إذا تركه للفحْلة . وفقيل وأفْعل يَلْتَقْيان كثيرا ، كوَ جِلَ وأَوْجَل ، وتَبِسع وَأَتْبَسع ، في الفعل ، وكخشِن وأخْشَنَ ، وكدرٍ وأكدر ، في الاسم .

﴿ قرمز ﴾ أَ (س) في تفسير قُوله تعالى ﴿ فَرَجَ عَلَى قومِه في زِينته ﴾ قال : كَالْقَرْ مِز » هو صِبغ أحمر . ويقال : إنه حَيوان تُصْبَغ به الثياب فلا يـكاد يَنْصُل لونه ، وهو مُعَرَّب .

﴿ قرمص ﴾ (س) في مناظرة ذي الرُّمَّة ورُوْبة «مَا تَقَرَّمُص سَبُعُ قُرُّمُوصاً إلا بقَضَاه» القُرُّمُوص : حُفْرَة يَحْفُرُها الرجُل يَكْتَنَّ فيها من البرد ، و يَأْوِي إليها الصَّيد ، وهي واسعة الجُوْف ضَيَّقة الرأس . وقَرَّمُص وتَقَرَمُص إذا دَخلها . وتَقَرَّمُص السَّبُع إذا دَخَلها للاصطياد .

﴿ قرمط ﴾ في حديث على « فرَّجُ ما بين السُّطور ، وقر مط بين الحروف » القر مطة : الْمُقَارَ بَهْ بِينِ الشَّيْثِينِ . وقر مُط في خَطوه : إذا قارب ما بين قَدَمَيه .

\* ومنه حديث معاوية « قال لعَمرو : قرمَطْتَ ؟ قال : لا » يُريد أَ كَبِرْتَ ؟ لأنَّ القَرمطة في الخطو من آثار الكِبَر .

﴿ قرمل ﴾ ( ه ) في حديث على « أنّ قِرْ مِليًّا تَرَدّى في بِنْر » القِرمْليُّ من الإبل : الصغير الجُسْمِ الكثير الوَبر . وقيل : هو ذُو السَّنامَين . ويقال له : قِرْ مِل أيضا . وكأن القِرْ مليًّ مَنْسُوبِ إليه .

\* ومنه حدیث مسروق « تَرَدَّی قِرْمِلُ فی بنر فلم یَقَدْرُوا علی نَحْره ، فسألوه ، فقال : جُوفُوه ، ثم اقطَعُوه أعضا؛ » أى اطُمْنُوه فى جَوْفه .

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ٣٧٦/٢ : « وزعم أبو عبيد أن أبا عمرو لم يمرف الأقرم . وقال : ولكن أعرف المُقرّم » . (٧) حكاية عن صاحب التكلة .

- (س) وفيه « أنه رَخَّص فى القَرامِل » وهى ضَفائرُ من شَعَر أو صُوف أو إبْرَيْسم ، تَعيِل به المرأة شَعرها . والقَرمَل بالفتح : نَباتُ طويلُ الفُروع لَـيِّن .
- ر قرن ﴾ (ه) فيه «خبر كم قرني ، ثم الذين يَلومهم » يعنى الصحابة ثم التابعين . والقرن : أهل كل زمان ، وهو مِقْدار التَّوَسُّط في أعمار أهل كل زمان . مأخوذ من الاقتران ، وكأنه المقدار الذي يَقْتَرِن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم .

وقيل : القَرَّن : أربعون سنة . وقيل : ثمانون . وقيل : مائة . وقيل : هومُطاَقَ من الزمان . وهو مصدر : قَرَّن يَقْر ن .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه مسح على رأس غُلام وقال : عِشْ قَرْ نَا ، فعاش مائة سنة» .
- (س) ومنه الحديث « فارسُ نَطْحَةً أَو نَطْحَتين (١) ، ثُم لا فارِسَ بمدها أبدا ، والرومُ ذات القُرون ، كَلا هلِك قرْن خَلَفَه قرْن » فالقرون جمع قرْن .
- [ ه ] ومنه حديث أبى سفيات « لم أرّكاليوم طاعةً قَوْم ، ولا فارسَ الأكارِم ، ولا الله كارِم ، ولا الله كارِم ، ولا الله وكل صَفيرة ولا الرّوم ذات الشّمور (٢) ، وكل صَفيرة من ضَفائر الشّعر : قَرْن .
  - \* ومنه حديث غُسل الميت « وَمَشَطناها ثلاثة قُرون » (٣) .
- \* ومنه حديث الحجاج « قال لأسماء : كَتَأْ تِينِّي ، أو لأَبْعَـكُنَّ إليك مِن يَسْحَبِك بَقُرُونك » .
  - \* ومنه حديث كَرْدَمْ « و بِقَرْنِ أَيِّ النِساء هي ؟ » أَي بِسِنِّ أَيِّهِنَّ .
- (س) وفی حدیث قَیْسلة « فأصابت ظُبَتُهُ طائفسةً من قُرُون راسِیَه » أی بعض نَواحی رأسی .
- (س [ه]) وفيه « أنه قال لِعَلَيْ يَـ إن لكَ بَيْتًا فِي الجنة ، وإنكَ ذُو قَرْ نَبِها » أَى طَرَ فَى الجنة وجا نِبينُها .

<sup>(</sup>۱) هكذا « نطحة أو نطحتين » وسيأتى الخلاف فيه ، فى ( نطح ) . ( ۲) وهو تفسير الهروى . حكى عن الأصمى أنه قال : « أراد قرون شعورهم ، وهم أصحاب الجمّم الطويلة » . (٣) فى ١ : « ومشطنا » وفى اللسان : « ثلاث قرون » .

قال أبو عبيد : وأنا أحسِبُ أنه أراد ذُو قر نَي الأمَّة ، فأضمر . وقيل : أراد الحسن والحسين .

[ه] ومنه حديث على « وذكر قصَّة ذى القَرْ نين ثم قال : وفيكم مِثْلُه » فيُرَى أنه إنما عَنى نفسه ؛ لأنه ضُرِب على رأسه ضربَتَـيْن : إحداهُما يوم الخندَق ، والأخرى ضَرْبة ابن مُلْجَم .

وذُو القَرْنَين : هو الإسْكَنْدر ، سُمّى بذلك ؛ لأنه مَلَك الشَّرق والغرب . وقيل : لأنه كان في رأسِه شِبه قَرْ نَيْن . وقيل : رأى في النَّوم أنه أخَذَ بَقَرْ نَي الشمس .

(س[ه]) وفيه « الشمس تَطْلُع بين قَرْ نَي الشيطان » أَى ناحِيَتَى رأْسِه وجا نَبَيْهُ . وقيل : القُوتَة : أَى حين تَطْلُع يَتَحَرَّكُ الشيطان و يَتَسَلَّط ، فيكون كالمُعيِن لها .

وقيل: بين قَرْنَيْه : أَى أَمَّتَيْه الأَوْلين والآخرين . وكل هذا تمثيل لمن يَسْجد للشمس عند طلوعها ، فكأن الشيطان سَوّل له ذلك ، فإذا سجَد لهاكان كأن الشيطانَ مُقْتَرِن ُ بها .

( ه ) وفى حديث خَبَّاب « هذا قَرْنُ قد طَلَع » أراد قَوْمًا أَحْداثًا نَبَمُوا بعد أن لم يكونوا . يمنى القُصَّاص .

وقيل : أراد بِدْعةً حَدَثَت لم تَكُن في عَهْد النبي صلى الله عليه وسلم .

- (ه) وفي حديث أبي أيوب « فوجَده الرسول يغتسل بين القر ْنَين » مُعا قَر ْنَا البِنْر المَّنِيقَان على جا نِبَيها ، فإن كانتا مِن خَشَب فهُما زُر ْنُوقان .
- \* وفيه «أنه قَرَن بين الحجّ والعُمْرة »أى جمع بينهما بِنيَّة واحدة ، وتَلْبِيةُ واحدة ، وإخْرام واحْدام واحدا ، وسَعْى واحد ، فيقول : لَبَيَّكُ بَحَجَّة وعُمْرة . يقال : قَرَن بينهما يَقُرِن قِرانا ، وهو عند أبى حنيفة أفْضل من الإفراد والتَّمَتُع .
- (س) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن القرآن ، إلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِن أَحدُكُم صَاحبَه » ويُرْوَى « الإِقْرَان » والأُوّل أَصحُ . وهو أَن يَقُرُن بين التَّمْرَ تَيَن فِى الأَكُل . وإنما نَهَى عنه لأنَّ فيه شَرَها وذلك يُزْرى بصاحبه ، أَوْ لأنَّ فيه غَبْنًا بِرَ فيقه .

وقيل: إنما نَهى عنه لما كانوا فيه من شِدّة العيش وقِلَّة الطَّمَام، وكَانُوا مع هذا يُواسُون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضُهم بعضا على نفسه. وقد يسكون في القَوْم من قَد

اشْتَدَّ جوعُه ، فرَّمَا قَرَن بين التمرُّ تَـنْين ، أو عَظْمِ اللَّقْمَة . فأَرْشَدهم إلى الإِذْن فيه ، لِيَطيبَ به أَنْفُس الباقين .

- \* ومنه حديث جَبَلة « قال : كُنّاً بالمدينة فى بَمْث العِراق ، فـكان ابن الزبير يَرْزُقنا التَّمْر ، وكان ابن عُر يَمُرَّ فيقول : لا تقارِنوا إلا أن يَسْتأذِنَ الرَجُل أخاه » هذا لأَجْل ما فيه من الغَبْن ، ولأنَّ مِلْكَهِم فيه سَواء . ورُوى نحوُهُ عن أبى هريرة فى أصحاب الصُّفَة ·
  - \* وفيه « قارِنوا بين أبنائيكم » أى سَوُّوا بينهم ولا تُفَضِّلوا بعضهم على بعض . ورُوى بالباء الموحَّدة ، من المقاربة ، وهو قريب منه .
- ﴿ س ﴾ وفيه « أنه عليه الصلاة والسلام مَرَ الرَّجُلَيْنِ مُقَتْرِ نَـيْنِ ، فقال : ما بالُ القِرانَ ؟ قالاً : نَذَرْنا » أى مَشْدُ ودَيْنِ أحدها إلى الآخر بحبل . والقَران بالتحريك : الحبل الذي يُشَدَّانِ به . والجمع نفسُه : قَرَنُ أيضا . والقرانُ : المصدر والحبل .
- ( س ) ومنه حديث ابن عباس « الحياء والإيمان في قَرَن » أي مجْمُوعان في حَبْـل، أوْ قِرَان .

وَلَعَلَّ هذا قد كان في صدر الإسلام ثم نُسخ ، أو هو على جهة التأديب حيث لم يُعرِّ فها . وقيل : هو في الحيوان خاصَّة كالعقوبة له .

وهو كعديث ما نِع الزكاة « إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مَا لِه » والقَر ينة : فَعَيــلة بمعنى مفعــولة ، من الأقتران .

- \* ومنه حديث أبى موسى « فلما أتَيْتُ رسول الله قال : خُذْ هَذَيْنِ القَرِينَين » أى الجَمَلَيْنِ المَشْدُودَيْنِ أحدُهما إلى الآخَر .
- \* ومنه الحديث « أن أبا بكر وطَلعة يقال لهما : القَرِينان » لأنَّ عَمَان أَخَا طَلَعة أَخَذَهما فَقَرَبَهما بحَبْل (١).

<sup>(</sup>١) بعد ذلك في اللسان: « وورد في الحديث أن أبا بكر وعمر ، يقال لهما القرينانَ »،

- (س) ومنه الحديث « ما من أحد إلا و كل به قرينه » أى مُصاحِبُ من الملائدكة والشياطين . وكُلُّ إنسان فإن معه قريناً منهما، فقرينه من الملائدكة يأمُره بالخير ويَحُثُه عليه ، وقرينه من الشياطين بأمُره بالشَّر ويَحُثُه عليه .
  - (س) ومنه الحديث الآخر « فقا تِلْه فإنَّ معه القَرين » والقرين : يكون فى الخير والشُّر .
- (س) ومنه الحديث «أنه قُرِّنَ بِنُبُوّ تِه عليه السلام إسْرافيل ثلاثَ سنين ، ثم قَرِن به جبريل » أي كان يأتيه بالوَحْي
- (ه) وفي صِفَته عليه الصلاة والسلام «سَوابغَ في غير قَرَن » القَرَن ـ بالتحريك ـ الْيِقاء الحَاجِبَيْن، الحَاجِبَيْن، وهذا خلاف مارَوَت أمُّ مَعْبَد، فإنها قالت في صِفَته « أُزَج ٌ أَقْرَن» أَى مَقْرُ ون الحَاجِبَيْن، والأُوّل الصحيح في صِفته .
- و «سَوا بِسغ» حالُ من الجُرُور وهو الحواجِب: أَى أَنها دَقَت في حال سُبوغها ،ووُ ضع الحواجِب موضع الحاجِبَين ، لأنَّ التَّنْنية جَمْع .
- (س) وفى حديث المواقيت «أنه وَقْتَ لأَهْل نَجُدْ قَرَّنَاً » وفى رواية «قَرَّنَ الْمَنازِلَ » هو السم موضع يُحُرِّم منه أهل نَجُد. وكثير ممَن لا يَمْرُف يَهْ يَحَ راءه ، وإنما هو بالسكون ، ويُسَمَّى أيضا «قَرْن الثَّمَالِب». وقد جاء فى الحديث .
- (س) ومنه الحديث «أنه احتَجَم على رأسه بقَرَ ْن حين طُبُّ » وهو اسم موضع ، فإمّا هو الميمة أو غيره . وقيل : هو قَرْن ثَوْر جُمِل كالحُجَمة .
- (س) وفى حـديث على « إذا تزوج المرأة وبهما قَرَّنَ فإن شاء أمْسَكُ وإن شاء طَلَق» القَرَّن بسكون الراء: شيء يكون في فَرْج المرأة كالسِنَّ يَمنسع من الوَطْء، ويقـال له: المَقَلة.
- (س) ومنه حديث شُرَيح «في جارية بها قَرَن ، قال : أَقْدَمِدُوهَا ، فإن أَصاب الأَرْضَ فهو عَيْب ، وإنْ لم يُصِبْها فليس بعَيْب » .
  - (سَ) وفيه «أنه وَقَفَ على طَرَف القَرْن الأَسْود » هو بالسكون: جُبَيْل صفير.

- (س) وفيه « أَنَّ رَجُلا أَتَاه فقال : عَلِّمنى دُعاة ، ثم أَتَاه عند قَرْن اَلحُوْل » أَى عند آخر الحُوْل [ الأوتل ]() وأوتل الثاني .
- \* وفى حديث عُمر وَالأُسْقَفَ «قال: أَجِدُكُ قَرْنا، قال: قَرْن مَهْ ؟ قال: قَرْنُ من حديد » القَرْن بفتح القاف: الخصْن، وجَمْعُهُ قُرُون، ولذلك قيل لها صَياصِي .
  - \* وفى قصيد كعب بن زهير :

إِذَا يُسَاوِرُ قِرْ نَا لَا يَحِلُ لَهِ أَن يَتْرُكَ القِرْنَ إِلَا وَهُو مَجْدُولُ (٢٠)

القِرْ نَ بَالْكُسِرِ : الْكُفْءُ وِالنَّظَيْرِ فِي الشَّجَاعَةُ وَالْحُرْبِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى : أَقْرَانَ . وقد تَكُورُ فِي الحديث مُفْرَدًا ومجموعًا .

- \* ومنه حديث ثابت بن قيس « بئس ما عَوَّدْتُم أَقْرَ انَكُمُ » أَى نُظَراءَكُم وأَكَفَاهُكُم في القتــال .
- [ ه ] وفي حديث ابن الأكوع « سأل رسول الله عن الصلاة في القوس والقرَن ، فقال : صَلّ في القَوْس واطْرَح القرَن » القرَن بالتّحريك : جَمْبَة من جُلود تُشَقَّ ويُجْمَل فيها النُّشَّاب ، وإنه أَمْرَه بَنَزْعِه ، لأنه كان من جَلْد غير ذَكِيّ ولا مَدْ بُوغ .
  - \* ومنه الحديث « الناس يوم القيامة كالنَّبْل فى القَرَن » أَى مُعْتَمِمُون مِثْلَمًا .
- (س) ومنه حدیث عُمَیر بن الحمام « فأُخْرَج تَمْرًا من قَرَنه » أَی جَمْبَته ، ویُجُمَع علی : أقْرُن ، وأقْران ، كَجَبَلُ وأَجْبُلُ وأجبال .
- (س) ومنه الحديث « تَعَاهَدُوا أَقْرَ الْهُمَ » أَى انْظُرُوا هلهى من ذَ كِيَّة أَو مَيِّتَة ، لأَجْلَ حَمْلِها فى الصلاة .
- (ه) ومنه حديث عمر « قال لرجُل : ما مالُك ؟ قال : أَقْرُ نَ لِي وآدِمَةٌ في اَلَمَنِيثَة ، فقسال : قَوَّمُها وزَكِّها » .
- \* وفى حدیث سلیمان بن یَسار « أمّا أنا فإنّی لهذه مُقْرِن » أي مُطِیق قادِرٌ علیها ، یعنی ناقته.
   یقال : أقْرَنْت للشيء فأنا مُقْرِن : أي أطاقه وقويي علیه .

<sup>(</sup>١) تَـكُلَةُ مِن : ١ ، واللسان (٣) الرواية في شَمْرَجُ دَهُو إِنْهُ ٣٧ : ﴿ مَفَلُولُ ﴾ .

- \* ومنه قوله تمالى ﴿ وما كُنَّا له مُقرِ نِـينَ » .
- ﴿ قرا ﴾ (س) فيه « الناسُ قُوارِي الله في الأرض » أى شُهودُه ، لأنهم يَتَكَبَّع بَعضُهم أحوالَ بعض ، فإذا شَهِدُوا لإنسانِ بخير أو شرٍّ فقد وَجَب ، واحدُهم : قارٍ ، وهو جمع شاذّ حيث هو وَصْف لآدَمى ذَكَر ، كَفَوارِسَ ، ونَوا كِسَ .

يقال: قَرَو ْتُ الناس، وتَقَرَّ يْنَتُهُم، واقْـتَرَ يْنَهُم، واشْتَقْرَ يَـتُهُم بمعنَّى.

- \* ومنه حدیث أنس « فَتَقَرَّى حُجَر نسائه كلِّين " » .
- (سِ) وحديث ابن سلام « فما زال عثمانُ يَتَقَرَّاهُم ويقول لهم ذلك » .
- ( ﴿ ) ومنه حديث عمر « بَلَفنى عن أمَّماتِ المؤمنين شي؛ فاسْتَقْرَ يَـٰتُهُنَّ أَقُول : لَتَكُفُفُنَّ عَن رسول الله أَوْ لَيْبُدًّ لَنَهُ اللهُ خيراً منكنَّ » .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فجَعَل يَسْتَقْرِي الرِّ فاق » .
- ( ه ) وفى حديث عمر « ما ولى أحدُ إلاَّ حامَى على قَرا َبَيِّه وقَرَى فى عَيْبَتِه (١) » أى جَمَع يقال : قَرَى الشيءَ يَقْريه قَرْياً إذا جَمَعه ، يُريد أنه خانَ فى عَمَله .
  - \* ومنه حديث هاجر حين فَجَّرَ الله لها زَمْزَم « فَقَرَت في سِقاء أو شَنَّة كانت معها » .
- ( ه ) وحدیث مُرَّة بن شراحیل « أنه عُورِّتِب فی تَرَّ لَـُ الجُمعة فقال : إِنَّ بی جُرْحًا یَقْرِی ، وربما ارْفَضَّ فی إزارِی » أی یَجْمع المِدَّة و یَنفُجِر .
- (ه) وفي حديث ابن عمر « قام إلى مَقْرَى بُسْتان فَقَعد يَتَوَضَّا » اَلَمْقرَى والمَقْدراة : اَلَمُوْضِ الذي يَجْتُمه فيه الماء.
- (س) وفی حــدیث ظَبیان « رَعَوْ اقر یانَه » أی تعجــاری المــاء . واحــدُ ها : قریِ ، بوزْن طَرِی ٍ .
  - (س) ومنه حديث قُسّ « ورَوْضة ذات عُقرْ يانٍ » .
- \* وفيه « إنّ نَبيًّا من الأنبياء أمر بقَر ية النمل فأُخْرِقِت » هي مَسْكُمُهَا وَبَيْتُهَا ، والجَسع : تُورًى . والقر ية من المساكن والأبْدِنية : الضِياع ، وقد تُطلَق على المُدُن .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « وقرى على عَيِّلَتَه » .

- [ ] ومنه الحديث « أمِرت ( ) بقر ية تأكل القُركى » هي مدينة الرسول عليه السلام. ومعنى أكلها القُركى ما يُفتَـح على أيدِي أهلها من المُدُن ، ويُصِيبون من غَنايِمها .
- (س) ومنه حديث على « أنه أُ تِي بِصَبِ فلم يأ كُلُه وقال : إنه قَرَوِي » أي مِن أهل القُرَى ، يمنى إنما يأ كُلُه أهلُ القُرى والبَوادي والضِياع دون أهل المُدن .

والقَرَوِيُّ : منسوبإلى القَرُّ ية على غير قياس ، وهو مذهب يونس ، والقياس : قَرَ ئِيُّ (٢) .

- \* وفى حديث إسلام أبى ذر « وضَعْتُ قوله على أقْرَاء الشِّعْر فليس هو بشِعْر » أقْرَاء الشِّعر : طَرَ اثْقُهُ وَأَنْوَاعُهُ ، وَاحْدُهَا : قَرْوٌ ، وقَرْيٌ ، وقَرَى ۗ .
  - وذكره الهروى فى الهمز ، وقد تقدّم .
- \* ومنه حدیث عتبة بن ربیعة « حین مَدح القُرْ آن لمّا تَلاه رسول الله علیه ، فقالت له قرُرَيش : هو شِعر . قال : لا ، لأنّى عَرَضْتُهُ على أقراء الشّعر فليس هو بشعر » .
- (س) وفيه « لا تَرْجِم هذه الأَمَّةُ على قَرْواهِا » أَى على أُوّل أَمْرِها وما كانت عليه . ويُرْوَى « على قَرْوا مُها » بالمدِّ .
- \* وفي حديث أم مَعْبَد « أنها أرسلت إليه بشاةٍ وشَغْرة ، فقال : ارْدُدِ الشَّفْرة وهاتِ لي قَرْواً » يعني قَدَحاً من خشب .

والقَرُو : أَسْفَلَ النَّخْلَة يُنقُرُ وُ يُنْبَذُ فيه . وقيل : القَرْوُ : إناهِ صِغير يُرَدَّدُ في الحوائج .

## ﴿ باب القاف مع الزاي ﴾

﴿ قَرْحَ ﴾ ( ه ) فيه « لا تَقُولُوا قَوْسَ قُرَحَ، فإنَّ قُرَحَ من أسماء الشياطين (٢) » قيل : سُمّى به لتَسُو يله للناس وتَحُسْينه إليهم المَهاصي ، من التَّقزيج : وهو التَّحْسِين . وقيل : من القُرَح ، وهي الطرائق والألوانُ التي في القَوْس ، الواحدة : قُرْحَة ، أَوْمِن قَرَحَ الشيء إذا ارتفع ، كأنه كرهِ

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « أموت » . (٢) فى الأصل : «قريى » بالياء . وأثبته بالهمز من القاموس واللسان . غير أنه فى اللسآن بسكون الراء . (٣) هكذا فى الأصل ، والفائق ٢ / ٣٤٢ . وفي ١ : « الشيطان » وفى اللسان : « فإن قُزَح اسم شيطان » .

ماكانوا عليه من عادات الجاهلية و [كأنه أحبّ (١) ] أن يقال قوسُ الله ، فيُرفع قَدْرها ، كا يقال : بيت الله . وقالوا : قَوْس الله أمان من الغرق .

- (س) وفي حديث أبى بكر « أنه أتى على قُزَّحَ وهو يَخْرِش بَعِيرِه بمِحْجَنِه » هو القَرْن الذي يَقِف عنده الإمام بالمُزْدَلِقة . ولا ينصرف للْمَدَل والعَلَمِيَّة كَعْمَر ، وكذلك تُوس قُزَّح، إلا من جعل قَزَّح من الطرائق والألوان فهو جمْع قُزْحة .
- (ه) وفيه لا إن الله ضَرَب مَطْعُم ابن آدم للدنيا مَثَلا ، وضرب الدنيا لَمَطْمُ ابن آدم مثلا ، وإن قَزَّحَه ومَلَحه » أى تَوْ بَلَه ، من القِرْح وهو التابِلُ الذى يُطْرِح فى القِدْر ، كالسَكْمُون والسَكُو برة ونحوذلك . يقال : قَرْحْتُ القِدْر إذا تركْتَ فيها الأبازير .

والمعنى أنَّ المَطْمَ وإن تَكَلَّف الإنسان التَّنَوُّنَ في صنْعَتِهِ وتَطْييبه فإنه عاثِد إلى حالٍ بُكْرَهُ ويُشْتَقْذَر ، فكذلك الدنيا المَحْرُوص على عِمارتِها ونَظْم أَسْبابها راجِعة إلى خَراب وإدْبارٍ .

[ ه ] وفي حديث ابن عباس «كَرِه أن يُصَلِّىَ الرجُلُ إلى الشجرة المُقَزَّحة »هي التي تَشَعَّبَت شَعَبًا كثيرة . وقد تَقزَّح الشجرُ والنَّبات .

وقيل: هي شجرة على صورة التِّين ، لها أغْصان قِصار في رُؤُوسها مِثْل بُرْ ثُنُ الـكلب.

وقيل: أراد بهاكلَّ شجرة قَزَحت الـكلابُ والسِباعُ بأبُو الها عليها. يقال: قَزَح الـكلبُ ببَوْلِه: إذا رفَع إحْدى رجليه وبالَ .

﴿ قِزْزَ ﴾ ( س ) في حديث ابن سلام « قال : قال موسى لجِبْرِيل عليهما السلام : هل يَنَام رَبُّك ؟ فقال الله : قُلْ له فلْيَأْخُذْ قازُوزَتَيَن ، أو قارُورَتَيْن ، وليَقُمْ على الجَبَل من أوّل الليل حتى يُصْبح » قال الخطّابي : هكذا رُوى مَشْكُوكا فيه ، وقال : القازُوزةُ مَشْرَبَة كالقاقُوزة ، وتُجْمَع على : القَوَازيز والقَواقِيز ، وهي دون القَرْقارة (٢) . والقارُورة بالراء معروفة .

( ه ) ﴿ وَفِيهِ « إِنَّ إِبليس لَيَقُزُّ القَزَّةَ مِن المَشْرِقِ فَتَسْلُغَ المَعْرِبِ » أَى يَدْبُ الوَثْبَةَ.

<sup>(</sup>١) تَـكُلُهُ مُوضِّعة من الفائق. وهذا النص بألفاظه في الفائق، حكايةٌ عن الجاحظ.

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : « القرقازة » بزابين . والتصحيح من : ١ ، واللسان .

- ﴿ قَرْعَ ﴾ \* في حـديث الاستسقاء « وما في السهاء قَزَعَــة » أي قطِّعة من الغَيْم ، وَجَعْمُها : قَزَعَ .
- (ه) ومنه حديث على « فيَجتمعون إليه كما يَجْتمع قَزَعُ الخريف» أَى قِطَع السَّحاب الْمُتَفَرَّقَة وإنما خَصَّ الخريف ؛ لأنه أوّل الشتاء ، والسَّحابُ يكون فيه مُتَفرِّقا غير مُتَرَاكم ولا مُطبِق ، ثم يَجْتمع بعضُه إلى بعض بعد ذلك .
- (ه) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن القَزَعِ » هو أن يُحْلَق رأسُ الصَّبَّيِّ و يُتُركُ منه مواضعُ مُتَفَرِّقةٌ غير مَعْلُوقة ، تشبيها بقَزَع السَّحاب . وقد تكرر ذكر الجميع في الحديث مُفْرِداً ومجموعا. .
- ﴿ قَرْلَ ﴾ (س) في حديث تُجالِد بن مسعود « فأتاهم وكان فيه قَرْلُ فأوسَعُوا له » القَرْلَ بالتحريك : أَسْوَأُ العَرَج وأشد م .
- ﴿ قَرْمٍ ﴾ (س) فيه « أنه كان يتعوَّذ من القَرْمَ » وهو اللُّومُ والشُّحُ . ويُرُوَّى بالراء. وقد تقدّم.
- \* وفي حديث على في ذم أهل الشام « جُفَاةٌ طَغَامٌ عَبِيدٌ أَقْرَامٍ » هو جَمْع قَزَمٍ . والقَزَمَ في الأصل : مصدرٌ ، يَقَع على الواحد والاثنين والجع ، والذَّ كر والأنثى .

## ﴿ باب القاف مع السين ﴾

- ( قسب ) في حديث ابن عُكيم « أهْدَيْتُ إلى عائشة جِراباً من قَسَب عَنْبَر » القَسَب: الشديد اليابسُ من كل شيء .
  - \* ومنه « قَسْب التمر » ليُبْسِهِ .
- (قسر) \* في حديث على « مَرْ بُو بُون أَقْدَسِارا » الاَقْدَسِار : اَفْتِمِال ، من القَسْر ، وهو القَهْر والفَلْبَة . يقال : قَسَر ه يَقْسِرُه قَسْراً . وقد تـكور في الحديث .
- ﴿ قسس ﴾ ( ه ) فيه « أنه بهي عن لُبْس القَسِّيِّ » هي ثياب من كَتَّان مَعْلُوط بحَرِير يُوْتَى بها من مصر ، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطىء البحر قريبا من تِنفِيس ، يقال لها القَسُّ بفتح القاف ، ويعض أهل الحديث يكسرها .

وقيل : أصل الفَسِّيّ : القَرِّيُّ بالزاى ، منسوب إلى القَرَّ ، وهو ضرب من الإبْر يسَم ، فأبدل من الزاى سِينا .

وقيل: منسوب إلى القَسّ ، وهو الصقيع ؛ لَمَياضه .

﴿ قَسَطَ ﴾ ﴿ فَ أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْمُقْسِطَ ﴾ هو العادِل . يقال : أَقْسَط يُقْسِط فَهُو مُقْسِط ، إذا عَدَل . وقَسَط يَقْسِط فَهُو قَاسِط إذا جار . فكأن الهمزة في ﴿ أَقْسَط ﴾ للسَّلْب ، كما يقال : شكا إليه فأشكاه .

(ه) وفيه « إن الله لا يَمَام ولا يَمْبَعَى له أَن يَمَام ، يَخْفِض القِسْطَ ويَرْفَعَه » القِسْط: المِيزَان ، سَمَى به من القِسْط: المَدُل . أراد أنّ الله يَخْفِض ويَرْفَع ميزان أعمال العباد المُرْتفِعة إليه ، وأرْزاقِهِم النازِلة من عنده ، كما يَرْفَع الوزّان يده ويَخْفِضُها عند إلوزن ، وهو تمثيل لمِياً يُقَدِّره الله ويَنْفِله .

وقيل : أراد بالقيسط القِسْمَ من الرزق الذي يُصِيب كُلَّ مَخْلُوق ، وخَفْضه : تَقَلُّيله ، وَرَفْعُه : تَكْثيره .

(ه) وفيه « إذا قَسَمُوا أَقْسَطُوا » أَى عَدْلُوا .

\* وفى حديث على «أُمِرْت بقِتال الناكِثين والقاسِطين والمارقين » الناكثين: أصحابُ الجمل لأنهم نَكُثُوا بَيْعَتَهِم. والقاسِطين: أهلُ صِفِيِّن؛ لأنهم جارُوا فى حُكْمهم وبَغَوْا عليه. والمارقين: الخوارج؛ لأنهم مَرَّقُوا مِن الدِّين كما يمرُق السَّهم مِن الرَّمِيّة.

\* وفى الحديث « إن النساء من أَسْفَه السُّفَهاء إلاَّ صاحبة القِسْط والسِّراج » القِسْط : نصف الصاع، وأصله من القِسْط : النَّصيب ، وأراد به هاهنا الإناء الذي تُوَضَّنُهُ فيه ، كأنه أراد إلا التي تخدم بَعْلُها وتَقُوم بأموره في وضُوئه وسراجه .

\* ومنه حديث على « أنه أُجْرَى للناس اللهُ يَيْن والقِسْطين » القِسْطان : نَصيبان من زَيْت كان يَرْ زُقهما الناسَ .

(س) وفى حديث أم عطية « لا تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ نَبذَةً من قُسْطٍ وأَظْفَارَ » القُسْط : ضَرْب من الطِّيب. وقيل : هو العُود. والقُسْط : عَقَّار معروف فى الأَدْوية طَيِّب الرَيْح ، تُبَخَّرُ به النَّفَساء والأطفال. وهو أشْبَه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. (قسطل) (ه) فى خـبر وقعـة نَهـاوَنْد « لمّـا الْتَقَى المسلمون والفُرس غَشِيَتُهُم ربح قَسْطَلَانِيَّة » أَى كثيرة الغُبـار ، وهى منسوبة إلى القَسْطَل: الفُبـار ، بزيادة الألف والنون للمبالغة.

﴿ قسقس ﴾ [ ه ] في حديث فاطمة بنت قيس « قال له ا : أمّا أبو جَهْم فأخاف عليك قَسْقاسَت » القَسْقاسَة : وهي الحركة والإسراع في المَشْي .

وقيل: أراد كثرة الأسفار. يقسال: رفّع عَصماه على عاتِقِه إذا سافَر ، وأَلْقَى عَصاه إذا أقام: أى لاَحَظَّ لك في صُحْبَتِه ، لأنه كثير السَّفَر قليل الْمقام.

وفي رواية « إنَّى أَخَافَ عَلَيْكَ قَمْقَاسَتَهُ الْعَصَا » (١) فَذَ كُر الْعَصَا تَفْسَيْرا لِلْقَمْقَاسَة .

وقيل: أراد قَسْقَسَتَه العَصا: أي تَحْريكُه إيّاها، فزاد الألف ليَفْصِل بين تَوالى الحركات.

- (قسم) \* في حديث قراءة الفاتحة «قَسَمْتُ الصلاة يَبِنَى وبين عبدى نصفين » أراد بالصلاة هاهنا القراءة ، تَسْميةً للشيء ببعضه . وقد جاءت مُفَسَّرة في الحديث . وهذه القسمة في المعنى لا اللفظ، لأن نصف الفاتحة ثناء ، ونصفها مسألة ودُعاء . وانتهاء الثّناء عند قوله « إيّاك نَعْبُدُ » ، ولذلك قال في « وَإِيّاك نَسْتَغِينُ » : هذه الآبة بيني وبين عَبْدى .
- ( ه ) وفى حــديث على « أَنَا قَسِيمُ النارِ » أراد أنّ الناس فريقان : فريقٌ معى ، فهُم على هُدًى ، وفريق على " ، فهُم على ضَلال ، فيصفُ معى فى الجنة ، ونصف على " فى النار .

وقَسِيم: قَعِيل بمعنى مُفاعِل ، كَالْجَلِيس والسَّعِير . قيل : أراد بهم الخوارج . وقيل : كُلُّ من قاتَلَه .

(ه) وفيه « إِيَّا كَمُ والقُسَامة ﴾ القُسامة بالضم: ما يأخُذه القَسَّامُ من رأس المال عن أُجْرَته لفْسِه ، كَا يأخُذ السَّمَا يسرة رَسُما مَرْسُوماً لا أَجْراً مَعْلوما ، كَتَواضُوعهم أَن يأخذوا من كل أَلْفٍ شيئاً مُعَيِّنا، وذلك حرام .

قال الخطَّابي : ليس في هــذا تَحُريمُ ۚ إذا أُخَــذَ القَسَّـام أُجْرَتُه بإذن المقسوم لهم ، وإيمــا هو

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروي .

فيمَن وَلَى أَمْرَ قَوم ، فإذا قَسَم بين أصحابه شيئًا أَمْسَكَ منه لنفْسه نَصِيبًا بَسْسَأْرُرُ به عليهم.

وقد جاء في رواية أخرى « الرجُل يكون على الفِيْسام من النساس، فيأخذ من حَظَّ هــذا وحَظَّ هــذا »

وأمَّا القِسامة \_ بالكسر \_ فهي صَّنْمة القَّـام . كَالْجُرْ أَرة والْجِرْارة ، والبُشَارة والبِشارة .

\* ومنه حديثوا بِصَة «مَثَل الذي يأكُل القُسامة كَمثَل جَدْي بَطْنُهُ تَمْلُو بِرَضْفًا » جاء تفسيرها في الحديث أنَّها الصَّدقة ، والأصل الأوسَّل .

\* وفيه « أنه استَحْلَف خمسة نَفَر في قَسَامة معهم رجُل من غيرهم . فقال : رُدُّوا الأيمان على أجالِدِهم » القسامة بالفتح : اليمين ، كالقسم . وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَرا على اسْتِحْقاقِهم دَمَ صَاحِبهم ، إذا وجَدُوه قَتِيلا بين قَوْم ولم يُعْرَف قا تِله ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجُودون خمسين يَمينا ، ولا يكون فيهم صَبِي ، ولا امرأة ، ولا يَجْنون ، ولا عبد ، أو يُقْسِم المُتَمَمُون على نَنْي القَدْل عنهم ، فإن حَلَف المُدَّعُون اسْتَحَقُّوا الدية ، وإن حَلَف المُتَهمون لم تَلزمهم الدية .

وقد أُ قَسَم ُ يُقْسِمَ قَسَما وَ قَسَامةً إذا حَلَف . وقد جَاءت على بناء الغَرامة والحَمَالة ؛ لأنها تَلْزُمُأهل الموضع الذي يوجد فيه القَتيل .

\* ومنه حديث عمر « القَسامة تُوجب المَقْل » أَى تُوجب الدية لا القَوَد .

\* وفي حديث الحسن « القَسامةُ جاهِلِيَّة » أي كان أهل الجاهلية يَدِينُون بها . وقسد قررها الإسلام .

وفى رواية « القتل بالقسامة جاهلية » أَى أن أهل الجاهلية كانوا يَقْتُلون بها ، أوأن القَتْل بها من أعمال الجاهلية ، كأنه إنكار لذلك واسْتِهْ فظام ·

\* وفيه « نَحْنُ نازِلُون بخَيْفِ بَهِي كِنـانة حيث تَقـاسَمُوا [ على الـكُفْر » تقـاسموا ](١)

<sup>(</sup>١) تـكلة من ١ ، واللسان .

من القَسَم: المَين، أى تحـالَفُوا. يُربد لمَّـا تَعَاهَـدَت قُرَيش على مُقـاطَــة بنى هاشم وتَرَ للهُ مُعَالَطَيْهِم.

- \* وفي حديث الفتح «دخل البيت فرأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام ، فقال : قاتلهُم الله ، والله لقد عَلِموا أنهما لم يَسْقَقِهما بها قط الاسْتِقْهام : طلَب القِسْم الذي تُقهم له وقد ر ؟ مما لم يُقهم ولم يُقدَّر . وهو اسْتِفْعال منه ، وكانوا إذا أراد أحد هم سَفَرا أو تزويجا ، أو نحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهي القداح ، وكان على بعضها مكتوب : أمر ني ربي ، وعلى الآخر : تهانى ربي ، وعلى الآخر : تهانى ربي ، وعلى الآخر عُفل . فإن خرج « أمرى » مضى لشأنه ، وإن خرج « نهانى » أمستك ، وإن خرج « المُفل » عاد ، أجالها وضرب بها أخرى إلى أن يَخْرج الأمْر أو النهى . وقد تكرر في الحديث .
- (س ه) وفى حديث أم مَعْبَد « تَوسِيمْ » القَسَامة : الخَسْن. ورَجلُ مُقَسَّم الوَجْه: أَى جَمِيلُ مُكَانَّ كُلَّ مُوضَع منه أُخَذَ قِسْماً من الجَال. ويقال لِحُرِّ الوجْه : قَسِمَة بَكَسرالسين، وجمعها قَسِمات.
- ﴿ قسور ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ القَسُورَةِ ﴾ قيل : القَسُور والقَسُورة : الرُّمَاة من الصَّيَّادِينَ . وقيل : كُلُّ شديد .
- ﴿ قَسَا ﴾ \* فَى خُطَبَة الصِّدِّيق ﴿ فَهُو كَالدِّرِهُمُ القَسِيِّ وَالسَّرَابِ الخَادِعِ ﴾ القَسِيِّ بوزْن الشَّقِيِّ : الدِّرْهُمُ الرَّدَىء ، والشيء المَرْدُولُ .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « ما يَسُرُثني دِينُ الذي يأتي العَرَّافَ بدِرْهُمْ قَسِيٌّ » .
- (ه) وحديثه الآخر «أنه قال لأصحابه :كيف يَدْرُس العِلْم ؟ قالُوا : كَمَا يَخْلُقُ التَّوبُ، أُوكَمَا تَقْسُو الذَّراهُمُ تَقْسُو إِذَا زَافْت.
- ( ه ) وحديثه الآخر « أنه باع نُفايَة بيت المال ، وكانت زُيوفًا وقِيسُيانا بدون وَزْمها ، فذكر ذلك لعُمَر فنهاه وأمرَه أن يَرُدُها » هو جَمْع قَسِيّ ، كَصِبْيان وصَيِيّ ،
- (ه) ومنه حديث الشَّعَبِّي « قال لأبي الزِّناد : تأتينا بهذه الأحاديث قَسِيةٌ وتأخُذُها مِنًّا طَازَجَة » أي تأتينا بها رَدِيئة ، وتأخُذُها خالِصة مُنتَقَاةً .

## ﴿ باب القاف مع الشين ﴾

﴿ قَسُبُ ﴾ ( ه ) فيه « أن رجُلا يَمُرُ على جِسر جهنم ، فيقول : ياربُ قَشَبَنى ريحُها » أى سَمَّنى ، وكلُ مَسْمُوم قَشِيب ومُقَشَب. يقال : قَشَّبَتْنَى الربحُ وقَشَبَتْنى . والقَشْبُ : الاسم .

[ه] ومنه حديث عمر «أنه وجد من معاوية ريح طيبوهو مُخرِم، فقال: من قَسَبَنا؟ » أرادَ أن ريح النَّنْ قَسَب. بقال: ماأقشَبَ أن ريح النَّنْ قَسَب. بقال: ماأقشَب أن ريح النَّنْ قَسَب. بقال: ماأقشَب بنيتَهم! أي ما أقذَرَه. والقَشْب بالفتح: [خَلْطُ (١)] السَّمُّ بالطعام.

[ ه ] وفي حديثه الآخر « أنه قال لبعض بَنيه : قَشَبَك المالُ » أي أفَدك وذَهَب بِعَقَلْك .

(سَ) وحديثه الآخر « اغْفِر للأقْشَابِ » هَيْ جَمْع قِشْب ، يقال : رَجُلُ قِشْبُ خِشْبُ خِشْبُ -

\* وفيه « أنه مَرَّ وعليه قُشْبَانِيَّتَانَ (٢) » أى بُرْدَتَانَ خَلَقَتَانَ . وقيل : جديدتان . والقَشِيب من الأضداد ، وكأنه منسوب إلى قُشْبَان : جَمْع قَشِيب ، خارِجاً عن القِياس ؛ لأنه نُسِب إلى الجَمْع .

قال الزمخشرى : «كونُه منسوبا إلى الجمع غــــيرُ مَرْضَى ")، ولكنه بِناء مُسْقَطْرَفُ للنَّسَبِ كَالْأَنْبَجَانِيّ ».

﴿ قشر ﴾ أَ ( هَ ) فيه « لمن الله القاشِرة والمَقْشُورة » القاشرة : التي تُعالَج وَجْهَما أَوْ وَجْهَ غيرها بالغُمْرةِ ليَصْفُو لَوْنُهَا ، والمَقشورة : التي يُمُعْل بها ذلك ، كأنها تَقْشِر أُعْلَى الجِلد .

( ه ) وفي حديث قَيْلة « فكنت إذا رأيتُ رجُلا ذا رُواء وذا قِشْر » القِشْر : اللباس .

(س[ه]) ومنه الحديث « إنّ المَلَكَ يقول للصَّبَّى المَنْفُوس : خرجتَ إلى الدنها وليس عليك قشر » .

<sup>(</sup>١) تَكُمَلَةُ مَن : ١ ، واللسان ، والهروى . (٢) رواية الفائق ٢/٣٤٨ : «قُشْبانيَّان » .

<sup>(</sup>٣) عبارة الفائق: « غير مُرتضى من القول عند عاماء الإعراب » .

- \* ومنه حدیث ابن مسعود ، لیلة الجن « لا أرى عَوْرةً ولا قِشْرا » أى لا أرى منهم عَورةً مُنْكَشَفة ، ولا أرى عليهم ثيابا .
- (ه) وفى حديث معاذ بن عَفْرا ، « أن ُعر أرْسَل إليه بحُكَّة فباعَها واشتَرَى بها خمسة أرْوُس من الرَّقيق فأُعْتَقَهم ، ثم قال : إنَّ رجُلا آثَر قِشْرَتَين يَلْدِسُهما على عِنْق هؤلا ، (١) كَفَهِينُ الرَّأى » أراد بالقِشْرَتَيْن : الْحُلَّة ، لأنَّ الحلة ثَوَبان إزارُ وردا .
- (سَ) وفى حديث عبد الملك بَن ُعمَير ﴿ قُرُصُ ۚ بِكَبَنِ قِشْرِيّ ﴾ هو منسوب إلى القِشْرة ، وهى التي تَـكون فى رأس اللَّبَن. وقيل : إلى القِشْرة. والقاشِرة : وهى مَطَّرة شديدة تَقَشْروجُه الأرض يُريد لَبَناً أَدَرَّه المَرْعَى الذى يُدْبته مِثْل هذه المَطَرة .
- (س) وفي حديث عمر ﴿ إِذَا أَنَا حَرَّ كُنتُهُ ثَارَ لَهُ قُشَارٌ ﴾ أَى قِشْرٍ . والقُشَارِ : مَا يُقَشْرِ عَنِ الشيء الرَّقيقِ .
- ﴿ قَشْشُ ﴾ (س) فىحديثُّ جعفر الصادق «كونوا قِشَثًاً » هى جَمْع قِشَّـة ، وهى القِرْدُ. وقيل : جِرْوُه . وقيل : دُوَيْبَةً تُشْبه الْجَعَل .
- ﴿ قَسْعِ ﴾ (هـ) فيه « لا أَعْرِفَنَ أَحَدَكُم يَحْمِل قَشْعَا مِن أَدَم فَيُنادِي : يامحمد » أَى حِلداً يا بِسا . وقيل : زَطْماً . وقيل : أراد القِرْ بة البالِيَة ، وهو إشارة إلى الخيانة في العَنيمة أو غيرها من الأعمال .
- ( ﴿ ) ومنه حديث سَلَمة ﴿ غَزَو ْنَا مَعَ أَبِي بَكُرَ الصَّد يَّقَ عَلَى عَبْدُرَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيه وسلم فَنَفَّلَنِي جَارِيةً عَلِيها قَشْعٌ لَهَا ﴾ قيل: أراد بالقَشْع الفَرُ و الخَلْق.

وأخرجه الزمخشري عن سَلَمة .

وأخرجه الهروى عن أبى بكر ، قال : « َنَفَّانِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جارية عليها قَشْعٌ لها» ولقلَّهما حديثان .

- ( ه ) وفي حديث أبي هريرة « لَوْ حَدَّ ثُنْتُ كُم بَكُلِّ مَا أَعْلَمَ لِمَيْتُمُونِي (٢) بالقِشَع » هي جَمْع
  - (١) رواية اللسان « ... على عتق خمسة أعُبُد »
  - (٢) في الأصل: « رميتموني » وأثبت ماني: ١، واللسان، والهروي.

قَشْع على غير قياس . وقيل : هي جمع قَشْمة ، وهي مايُقْشَع عن وجه الأرض من المَدَر والَّلْحِرِ : أَي يُقْلَع ، كَبَدْرة وبِدَر .

وقيل: القَسْمَة: النَّخامة التي يَقْتَلِعُها الإنسان من صَدَّره: أَى لِبَزَ قُتْم في وجهِي، استِخْفَافًا بِي وتكذيباً لقو لى .

ويُروَى « لرَّ مَيْتُمُونِي بالقَشْع » على الإفراد ، وهو الجُلْد ، أو من القَشْع ، وهو الأُحمَّى : أي الجَمَّلُتُمُونِي أَحْمَى .

\* وفي حديث الاستسقاء « فتَقَشَّع السَّحابُ » أي تَصَدَّع وأقلَع، وكذلك أقشَع، وقَشَع، وقَشَع، وقَشَع، وقَشَعَ،

﴿ قَسْمَر ﴾ \* في حديث كعب « إنّ الأرض إذا لم يَنْزل عليه اللطّر ارْبَدّت واقْشَمَر ت »أي تَقَبَّضَت وتَجَمَّت .

\* ومنه حديث عمر « قالت له هند لمَنَّا ضَرِب أَبا سُفيان بالدُّرَّة : لَرُبُّ يَوم لِو ضَرَ بُقَهَ لاقْشُمَرَ بَطْنُ مَكَة ، فقال : أَجَلْ » .

﴿ قَشَفَ﴾ (هـ) فيه « رأى رجُلا قَشِفَ الهيئة » أى تارِكاً للتَّنْظيف والفَسْل والقَشَف: يُبْسِ العَيْش. وقد قَشِف يَقْشَف. ورجُل مُتَقَشِّف: أَى تارك للنظافة والتَّرَفُهُ.

﴿ قشقش ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ يقال لِسُورَتَى : ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا أَلْكَا فِرُ وَنَ . وَ : قُلْ هُو اَللَّهُ أَحَدُ ﴾ المُقَشْقِشَتان » أى المُبْرِ تَتان من النَّفاق والشِّرك ، كَا يَبْرأ المريض من علَّته . يقال : قد تَقَشْقَشَ المريض : إذا أفاق و بَرَأ .

﴿ قَشَم ﴾ ( ه ) في بيع الثمار « فإذا جاء المُتَمَاضِي قال له : أصابَ الثَّمَرَ القُشَامُ » هو بالضم أَن يَلْتَهْض مُمرِ النَّخُل قبل أَن يَصِير بَلَحاً .

﴿ قَشَا﴾ ﴿ قَشَا﴾ ﴿ ﴿ فَي حَدَيْثُ قَيْلَة ﴿ وَمَعَهُ عُسَيِّبُ خَالَةٍ مَقَشُونٌ ﴾ أَى مَقْشُورٌ عنه خُوصُه . يقال : قَشُوت العُودَ : إذا قَشَر ْ تَه .

يه الله عليه وسلم بورد أبي أسيد « أنه أهْدَى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَدَّانَ لِياءَ مُقَشَّى» \* وَفَي حديث أَسيد بن أَبِي أَسيد « أنه أَهْدَى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَدَّانَ لِياءَ مُقَشَّى» أَي مَقْشُور . واللّياء : حَبُّ كالجَّص .

\* ومنه حدیث معاویة «كان یأ كُل لِیاَه مُقَشِّی».

## ﴿ باب القاف مع الصاد ﴾

- ﴿ قصب ﴾ [ ] في صفته صلى الله عليه وسلم « سَبْطُ القَصَب » القَصَب من العِظام : كلُّ عَظْمٍ أَجْوَفَ فيه مُخُ ، واحدَ ته : قَصَبة . وكلُّ عَظْمُ عَربض : لَوْح .
- [ ه ] وفى حسديث خديجة « بَشِّرْ خديجة ببيت من قَصَب فى الجنة » القَصَب فى هــــذا الحـــديث : أُو ْ لُو ْ مُجَوَّف واسِم كالقَصْر المنيف . والقَصَب من الجو هر : ما اسْتَطال منه فى تَجُو يف .
- (ه) وفى حديث سعيد بن العاص « أنه سَبق (١) بين الخيل فجعَلَهَا مائة قَصَبة » أراد أنه ذَرَع الغاية بالقَصَب فيجَعَلُها مائة قَصَبة . ويقال إن تلك القَصَبة تُر كُز عند أقْصَى الغاية ، فَمن سَبَق البها أُخذَها واسْتَحَقَّ الخطر ، فلذلك يقال : حاز قَصَب السَّبْق ، واسْتَو لَى على الأمد .
- (س) وفيه « رأيت عَمْرُو بْنَ كُنَى يَجُرَّ قُصْبَه فى النار » القُصْب بالضم : المِعَى ، وَجَمْعه : أَقْصَاب . وقيل : هو ما كان أَسْفَل البَطْن من الأَمْعاء .
  - \* ومنه الحديث « الَّذَى يَتَخَطَّى رِقَابَ الناس يوم الجُمعة كالجارُّ قُصْبَه في النَّار » .
- (س) وفي حديث عبد الملك « قال المُرْوة بن الزبير : هلُ سَمِعْتَ أَخَاكَ يَقْصِبُ نَسَاءَنَا ؟ قَالَ : لا » رُقال : قَصَبَهُ يَقْصِبُهُ إذا عَابَهُ . وأصله القَطْع . ومنه القصَّاب . ورَجُلُ قَصَّابة : يَقَعُ فَقَال: لا » رُقال : قَصَبَه يَقْصِبُهُ إذا عَابَه . وأصله القَطْع . ومنه القصَّاب . ورَجُلُ قَصَّابة : يَقَعُ
- ﴿ قصد ﴾ [ ه ] فصفته عليه الصلاة والسلام . «كان أُبْيضَ مُقَصَّدًا » هو الذي ليس بطَو يل ولا تَصير ولا جَسيم ، كأن خَلْقَه نُحيى. به القَصْد من الأمور والمُعْنَدَل الذي لا يَميل إلى أَحَدِ طَرَّ فَي التَّفْر يط والإفراط .
- \* وفيه «القَصْدَ القَصْدَ تَبُلغُوا »أى عليكم بالقَصْد من الأمور فى القَولوالفعل ، وهو الوَسَط بين الطَّرَ فَين . وهو منصوب على المصدر المؤكِّد ، وتكر ارُه للتأكيد .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « سابَق » .

- \* ومنه الحديث «كانت صلاتُه قَصْداً وخُطْبَتُهُ قَصْدا » .
- \* والحديث الآخر « عليكم هَدْ يَا قاصِداً » أَى طريقا مُعتدلًا .
- \* والحديث الآخر « ماعال مُقتصِد ( ) ولا يَمِيل » أَى ما افْتَقَر من لا يُسْرِف في الإنْفاق ولا يُقَــتّر .
- \* وفي حديث على « وأقصدت بأسمُومِها » أقصدت الرجُل: إذا طَعَنْتُه أوه رَ مَيْتَه بسهم ، فلم تُخط مَقارِتَه ، فهو مُقصد .
  - ومنه شعر کھید ک ثور :

أَصْبَح قُلْي مِن سُكَيْءَى مُقْصَدًا إِن خَطَأً منها وإنْ تَعَمُّدا

- ( ه ) وفيه «كانت الْمَدَاعــة بالرِّماح حتى تَفَصَّدَت » أَى تَـكَسَّرَت وصارت قِصَــداً : أَى قَطْماً.
- وقصر ) (ه) فيه « من كان له بالمدينة أصل فليتمسَّك (٢) به ، ومن لم يكن فليجمل له بها أصلاً ولو وَهُمُهَا قَصَر ، أراد : فليتَتَخِذ لَه بها ولو تَعْلَمُ قَصَر ، أراد : فليتَتَخِذ لَه بها ولو تَعْلَمُ واحدة .

والقَصَرة أيضا: الغُنُق وأصل الرَّ قَبة.

- \* ومنه حديث سلمان « قال لأبي سفيان وقد مَرَ به : لقد كان في قَصَرة هـذا مواضعُ لسُيوف المسلمين » وذلك قبل أن يُسُلم ، فإنهم كانوا حِراصاً على قَتْسله ، وقيل : كان بعد إسلامه .
- \* ومنه حديث أبى ربحانة « إنى لأجِدُ فى بعض ماأ نزل من الكُتُب: الأَقْبَلُ القَصيرُ القَصَرَة، صاحب العِراقَيْن ، مُبَدِّل السُّنة ، يَلْمنهُ أَهَلُ السَّاء وأهل الأرض ، وَيْلُ له ثم وَيْلُ له » .
- [ ه ] ومنه حدیث ان عباس فی قوله [تعالی] (۲) « إنَّها تَرْمَی بَشَرَرُ كَالْقَصَرِ » (۱) هو
  - (١) في الأصل: « من اقتصد» والمثبت من أ ، واللسان .
  - (٢) في الأصل: «فليستمسك» والمثبت من: ١، واللسان، والهروى.
- (٣) من ١ (٤) الآية ٣٢ من سورة المرسلات. وهــذه قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد والحبين وابن مقسم. انظر البحر المحيط ٨/٧٠٤ والقرطبي ١٦٢/١٩.

بالتحريك قال: «كُنَّا نَرْفع آلحَشَب للشتاء ثلاث أذْرُع أَوْ أَقَلَ ونُسَمِّيه القَصَرَ» يريد قَصَرالنَّخُل، وهو ماغَلُظ من أسْفلِها، أو أغناق الإبل، واحِدتُها قَصَرة.

( ه ) وفيه « مَن شَهِد الجُمعة فصلَّى ولم يُؤذِ إحداً ، بقَصْره ( ) إن لم تُغفر له جُمعتَه تِلك ذنوبُه كُلُها أن تكون كفّارته في الجُمعة التي تليها » يقال : قَصْرُك أن تَفْعل كذا : أي حَسْبُك ، وكفأيتُك، وغايتُك . وكذلك قُصارُك ، وقُصار الله . وهو من معنى القَصْر : الحَبْس ؛ لأنك إذا بَلَفْت الفاية حَبَسَتك .

والباء زائدة دُخَات على المبتدأ دخولها في قولهم : بِحَمَّمُهُكُ قُولُ السَّوء .

و « جُمْعَتُه » منصوبة على الظرف .

\* ومنه حديث معاذ « فإنَّ له ما قَصَر في بيَّته » أي ما حَبَسه .

( ه ) وفى حديث إسلام تُمامة « فأبى أن يُسْلِم قَصْراً فأعتَقَه » يعنى حَبْساً عليه و إجباراً ، يقال : قَصَرْتُ نفْسى على الشيء : إذا حَبَسْتَهَا عليه وأَلْزَمْتُهَا إِياه .

وقيل : أراد قَهْراً وغَلَبَة ، من القَسْر ، فأبْدل السين صاداً ، وهما يَتَبَادَلان في كثير من الـكلام .

- \* ومن الأوّل الحديث « ولَيَقُصُرنَّه (٢) على الحقّ قَصْراً ».
- \* وحديث أسماء الأشهلية « إنا مَعْشَرَ النساء تَحْصوراتُ مَقْصورات » .
- \* وحديث عمر « فإذا هُم رَ كُبُ قد قَصَر بهم الليل » أى حَبسهم عن السير .
- \* وحديث ابن عباس « قُصِرَ الرجالُ على أربع من أَجْلِ أَمُوالِ اليَتَامَى » أَى حُبِسُوا ومُنِعُوا عن نـكاح أكثرَ من أربع .
- (س) وفي حديث عمر «أنه مَرَّ برجُل قد قَصَر الشَّمر في السُّوق فعاقَبَهَ » قَعَمَر الشَّمر إذا جَرَّه ، وإنما عاقبَهَ لأن الربح تَحْمِلُه فتُلْقيه في الأطفيمة .
- \* وفي حديث سُبَيْعة الأَسْلَمية « نَزَلت سورة النِّسَاء القُصْرى بعد الطُّولى » القُصْرى : نأنيث الأَقْصَر ، تُريد سُورة الطَّلَاق ، والطُّولى : سورة البَقَرَة ، لأَن عِدّة الوفاة في البقرة

<sup>(</sup>١) في الهروى: « فَقَصْرُه » . (٢) في اللسان: « ولَتَقَصُّر نَّه » .

أربعةً أشْهُرُ وعشْر ، وفي سورة الطلاق وَضْع الخَمْل ، وهو قوله : « وأُولاتُ الأُحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْن خَمْلَهُنَّ » .

- \* ومنه الحديث « أنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءِ فقال : عَلِّمني عَملا يُدْخلني الجنة ، فقال : اثن كنتَ أَقْصَرْتَ الْخطبة لقد أَعْرَضَت المَسْألة » أى جِئْت بالْخطبة قصيرةً ربالمسألة عَريضة ، يعني قَلَّتَ الْخطبة وأَعْظَمْت المسألة .
- \* ومنه حديث السهو « أَقَصُرَتِ الصلاةُ أَم نَسِيت ؟ » تُرُوَى على ما لم يُسَمَّ فاعله ، وعلى تَسْمِية الفاعل بمعنى النَّقص .
- \* ومنه الحديث « قات لعُمُر : إقْصار الصلاة اليوم » هكذا جاء في رواية ، من أقْصر الصلاة ، لُغة شاذة في قَصَر .
  - \* ومنه قوله تعالى : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُر وا مِنَ الصَّلاةِ » .
- (س) وفى حديث عَلْقَمَة «كان إذا خَطَب فى نِـكاح ٍ قَصَّر دون أَهَلَه » أَى خَطَّب إلى مَن هو دُونه ، وأَمْسك عَنَ هو فَوْقه .
- ( ه ) وفي حديث المزارعة « أنَّ أحدَ هم كان يَشْتُرط ثلاثة جَداول والقُصارة » القُصارة ، بالضم : ما يَبْقي من الحبِّ في السُّنْبل ممَّا لا يَتَخَلَّص بعد ما يُداس . وأهل الشّام يُسَمُّونه : القَصِرِي ، بوزُن القِبْطي . وقد تكور في الحديث .
- ﴿ قصص ﴾ (س) فى حديث الرؤيا « لا تَقُصَّهَا إِلاَّ عَلَى وادِّ » يقال : قصَصْت الرُّؤيا على فألان إذا أُخْبَرْتَه بها ، أقصُّها قصًّا . والقَصُّ : البَيان . والقَصَصُ بالْفتح : الاسم ، وبالكسر : جمع قِصَّة . والقاصُّ : الذى يأتى بالقصَّة على وجْهِها ، كأنه يَنتَبَع مَعانِيَها وأَلْفاظَها .
- (س) ومنه الحديث « لا يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أُومَأْمُور ، أَو نُعْتَال » أَى لا يَنْبَغَى ذلك إِلاَّ أَمِيرٍ الْوَمَأْمُور ، أَو نُعْتَال » أَى لا يَنْبَغَى ذلك إلاَّ لِمِيرٍ يَعْظُ الناس ويُخْبِرُهُم بِمَا مَضَى لَيَعْتَبِرُوا ، أَو مَأْمُورٌ بذلك ، فيكُون حُكْمُه حُكُمُ الأَمِير ، ولا يَقُصُّ تَكَسُّبًا ، أَو يَكُون القاصُّ مُخْتَالاً يَقَعْلَ ذلك تَكَبُّرًا على الناس ، أو مُراثياً يُرَافى الناس بقوله وعمله ، لا يكون وعُظُه وكلامه حقيقة .

وقيل: أراد الخطبة ، لأنَّ الأمَراء كانوا يَلُونَهَا في الأوّل ، ويَعْظُون الناس فيها ، ويَقْصُّون عليهم أخْبار الأمَم السالفة .

(س) ومنه الحديث « القاصُّ يَنْتَظِرُ المَقْتَ » لِمَا يَعْرِض في قِصَصِه من الزيادة والنُّقْصان.

(س) ومنه الحديث « إن بنى إسرائيك لمَّا قَصُّوا هَلَكُوا » وفى رواية « لمَّا هَلَكُوا قَصُّوا »أَى اتَّكُلُوا على القَول وتركوا العمل، فكان ذلك عبب هلاكِهم، أو بالعكس، لمَّا هلكوا بترك العمل أخْلَدُوا إلى القصص .

(س) وفي حديث المَبْعَث « أتاني آتِ فقدً مِن قَصِّي إلى شِعْرَتَى » القَصُّ والقَصَعُ : عَظْمِ الصَّدْرِ المَغْرُوزُ فيه شراسيفُ الأضلاع في وسَطِه .

(سَ) ومنه حديث عطاء «كَرِه أَن تُذْبِحَ الشَاةُ من قَصِّها ».

- \* وحدیث صفوان بن مُحْرِز «کان یَبْکی حتی یُرَی أَنه قد انْدَقَ قَصَصُ<sup>(۱)</sup>زَوْرِه ».
- (س) وفى حديث جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَسْجُد على قَصاص الشَّعر » هو بالفتح والحكسر : مُنْتَهَى شَعْر الرأس حيث يُؤ خدذ بالمقَصِّ . وقيل : هو مُنْتَهى مَنْبته من مُقَدَّمِه .
- (ه) ومنه حديث سَلمان « ورأينُهُ مُقَصَّصاً » هو الذي له جُمَّــة . وكلُّ خُصَّلة من الشَّمر : قُصَّة .
  - \* ومنه حديث أنس « وأنت يومئذ غُلامٌ ولك قَرَّ نانِ أو قُصَّتان » .
  - \* ومنه حدیث معاویة « تَناوَل قُصَّةً من شَعر کانت فی یَدِ حَرَسِيّ » .
    - ( ه ) وفيه « قَصَّ اللهُ بها خَطاياه » أَى نَقَص وأَخَذَ .
  - (ه) وفيه « أنه بَهَى عن تَقْصِيص القُبور » هو بِناؤها بالقَصَّة ، وهي الجِصُّ .
- (ه) وفي حديث عائشة « ثُوْ تَغْتَسِلْنَ مِن الْمَحِيضِ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البَيْضاء » هو أن تَغْرُج القُطْنةُ أو الخرقة التي تَحْتَشِي بها الحائض كأنها قَصَّة بَيْضاء لا يُخَالِطها صُفْر ته .

وقيل: القَصَّة شيء كالخيط الأبيض يخْرُج بعد انْقُطَاع الدَّام كله .

\* ومنه حديث زينب « يا قَصَـةً على مَلْحُودة » شَبَّهَت أَجْسامَهم بالقبور الْمَتَّخذة من

<sup>(</sup>۱) يروى: « قضيضُ » وسيجئ.

الْجُص، وأنفُسهم بِجِيَف المَوْتَى التي تَشْتُمل عليها القُبُور.

- \* ومنه حديث أبى بكر « أنه خرج زَمَن الرِدَّة إلى ذَى القَصَّة » هى بالفتح : موضع قريب من المدينة ، كأنَّ (١) به جِصًّا ، بَعَث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة ، وله ذي كر في حديث الردَّة .
- \* وفي حديث غَسَل دَم الحيض « فَتَقُصُّه بريقها » أى تَعَضُّ موضِعه من النَّوب بأَسْنَانها وريقِها ليذهب أثره ، كأنه من القَصُّ : القَطْع ، أو تَنَبَّع الأثر . يقال : قَصَّ الأثر واقْتَصَّة إذا تَنَبَّعه .
  - \* ومنه الحديث « فجاء واقتَصَّ أثر الدم » .
  - \* وحديث قصة موسى عليه السلام « فَقَالَتْ لَأُخْتِه قُصِّيه » .
- \* وفى حديث عمر « رأبت رسول الله صلى الله عليــه وسلم 'يقِصُّ من نفسه » يقال : أقصَّه الحاكم 'يقِصُّه إذا مَـكَنه من أخذ القِصاص، وهو أن يفعل به مثل فِعْله؛ من قَتْل، أو قَطْع، أو ضَرْب أو جَرْح. والقِصاص: الاسم .
- (س) ومنه حديث عر «أتى بشارب فقال لمُطيع بن الأسود: اضربه الحدّ ، فرآه عمر وهو يضربه ضربا شديداً ، فقال : قتلت الرجل ، كم ضربته ؟ قال: ستين ، فقال عمر: أقِص منه بعشرين » أى اجْعل شدّ ، الضرب الذى ضربته قصاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها .

وقد تكرر في الحديث اشمًا وفِعْلا ومَصْدَرا .

﴿ قصع ﴾ ( ه ) فيه « خَطَبَهم على راحِلَته وإنها لتَقْصَعُ بِحِرَ َّبِها » أراد شدّة المَضْغ وضَمّ بعض الأسنان على البعض .

وقيل: قَصْع الجِرَّة: خروجُها من الجَوْف إلى الشِّدْق ومُتابَعة بعضها بمضا. وإنما تَفْعل الناقة ذلك إذا كانت مُطْمَئِنَّة، وإذا خافت شيئًا لم تُخْرِجُها. وأصلُه من تَقْصِيع اليَرْبُوع، وهو إخْراجُه تُرابَ قاصِعائِهِ، وهو جُحْره.

(س) ومَن الأوّل حبديث عائشة « ما كان الإحدانا إلَّا ثَوْبُ واحدُ تَحْييض فيه ، فإذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كان ». وفي اللسان: «كان به حَصَّى » وما أثبتُه من: ١.

أصابه شيء من دَيم قالت برِ يقيها فقَصَعَتْه » أَى مَضَغَتْه ودَلَـكَتْه بظُفْرها .

و پروی « مَصَعَتْه » بالمیم . وسیجیء .

- ( ه ) ومنه الحديث « نَهَى أَن تُقْصَعَ القَمْلةُ بالنَّواة » أَى تُقْتَلَ . والقَصْع : الدَّلُك بالظُّفْر . وإنما خَعَنَّ النَّواة لأنهم قدكانوا يأكلونه عند الضرورة (١٠) .
- \* وفى حــديث مجاهد «كان نَفَسُ آدمَ عليه السلام قد آذَى أهلَ السماء فَقَصَمَه الله قَصْمةً فاطْمَأْنَ » أى دَفَعه وكَسَره .
  - \* ومنه « قَصَعَ عَطَشَه » إذا كَسَر د بالرِّيّ .
- \* وفى حديث الزَّبْرِقان « أَبْغَضُ صِبْيانِنا إلينا الأُقَيْصِعُ الكَمَرَة » هو تصغير الأَقْصَع ، وهو القَصيرُ القُلفة ، فيكون طَرَف كَمَرته بادياً . ويُرْوَى بالسين . وسيجيء (٢) .
- ( قصف ) ( ( ه ) فيه « أنا والنَّبِيُّون فُرَّاطُ القاصِفين ( ) هم الذين يَزْ دَحِون حتى يَقْضِفَ بَعْضُهُم بعضا ، من القَصْف : الـكَشر والدَّفْع الشديد لفَرْ ط الزِّحام ، يريد أنهم يَتَقَدّمُون الأَمْم إلى الجنة ، وهم على أثرَ هم ، بداراً مُتَدافِمين ومُزْدَحِين .
- ( ه ) ومنه الحديث « لَمَا يُهِـِمُنى من انقصافِهم على باب الجنة أَهَمُّ عندَى من تَمَام شَفاعتِي » يعنى اسْتِسْعادَهم بدخول الجنة ، وأن يَسِيمَ لهم ذلك أَهَمُ عندى من أنْ أَبلُغَ أنا مَنْزلة الشافِعين الْمُسَقَّعين ؛ لأن قَبُول شَفاعتِه كرامة له ، فو صولهم إلى مُبْتَعاهم آثَرُ عنده من نَيْل هذه الكرامة ، لِغُرُ ط شَفَقَتِه على أُمَّته .
- \* ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه «كان يُصَلِّى ويَقُرْأُ القرآن فَيَتَقَصَّف عليه نِساءالمشركين وأَبْناؤهم » أَى يَزْدَحِون .
- (س) ومنه حديث اليهودى « لمّا قَدِم النبي صلى الله عليــه وسلم المدينة قال : تَرَكْتُ

<sup>(</sup>۱) الذى فى الهروى : « يَحتمل أن يكون ذلك لفضل النخلة ، ويَحتمل أنه قال ذلك ؛ لأنها قوت الدواجن » .

<sup>(</sup>٣) في الهروى واللسان والدر النثير : « فُرَّ اطْ لِقاصفين » وقد أشار السيوطي إلى الروايتين . وانظر ماسبق ص ٤٣٤ من الجزء الثالث .

ابْنَىٰ قَيْلَة ('' يَتَقاصَفون على رَجُلُ يَزْعُمُ أَنهُ نَبِيٌّ ».

- - \* وفي حديث عائشة رضي الله عنها تصف أباها « ولا قَصَفُوا له قَناة » أي كَسَرُوا .
- \* وفي حديث موسى عليه السلام وضَرْبِهِ البَحْرِ « فَانتَهَى إليه وله قَصِيفٌ تَحَافَةَ أَنْ يَضْرِبَهُ البَحْر « النَّهَى إليه وله قَصِيفٌ تَحَافَةَ أَنْ يَضْرِبَهُ بعصاه » أي صَوْتُ هائل يُشْبِه صَوْت الرغد .
  - \* ومنه قولهم « رَعْدُ قاصِف » أَى شَدِيدَ مُهْلِكَ لِشِدَّةَ صَوْتِهِ .
- ﴿ قصل ﴾ ﴿ في حديث الشَّعْبِيِّ ﴿ أُغْمِى على رجُــل من جُهَيْنَة ، فلما أَفَاقَ قَالَ : مَافَعَلَ القُصَلَ ؟ ﴾ هو بضم القاف وفتح الصاد : أَسْم رَجِل .
- ﴿ قَصَمِ ﴾ ﴿ فَصَفَةَ الْجِنَةَ « ليس فيها قَصْمُ ولا فَصْمُ » القَصْمُ: كَسُر الشيء و إبانتُهُ ، وبالفاء: كَسُر ه من غير إبانة .
  - \* ومنه الحديث « الفاجِر كالأَرْزة صَمَّاء مُعْتدِلة حتى يَقْصِمها الله » .
  - \* ومنه حديث عائشة تصف أباها رضى الله عنهما « ولا قَصَمُوا له قَنَاة » ويُروى بالفاء .
    - \* ومنه حدیث أبی بكر « فوجدت انْقیصاماً فی ظهریی » ویرُوی بالفاء. وقد تقدّما .
- ( ﴿ ) وَفِيهُ ﴿ اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَو عَنْ قَصْمَةَ السِّواكُ ﴾ القِّصْمَةَ بالكَسْرِ : مِا انْكَسَر منه وانْشَقَّ إذا اسْتِيكَ به . ويُرْوَى بالفاء .
- ( ه ) وفيه « فما تَرْ تَفِع في السماء من قَصْمة إلا فتيح لها بابٌ من النار » بعني الشمس . القَصْمة بالفتح : الدَّرَجة ، سُمِّيت بها لأنها كِسْرة ، من القَصْم : السَّكْسُر .
- ﴿ قَصَا ﴾ (س) فيه « المسلمون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم ، يَسْمَى بَدِمَّتِهِم أَدِنَاهُم ، ويَرُدُّ عليهم أَقْضَاهُم » أَى أَبِعَدُهُم . وذلك فى الغَرْو ، إذا دَخَل العَسْكر أرض الحرْب فوَجَّه الإمام منه السَّرايا، فا غَنِمَت من شى، أَخَذَت منه ماشمِّى لها ، ورُدَّ ما بَقَى على العسْكر ؛ لأنهم وإنْ لم يشهدوا الغنيمة ردُه للسَّرايا وظَهْرُ يَرْ جِعُون إليهم .

<sup>(</sup>٤) في إ : « أبناء قيلة » .

[ ه ] ومنه حــديث وَحْشَى قاتلِ حمزة «كنتُ إذا رأيتُه في الطريق تَقَصَّيْتُها » أَى صِرْتُ فِي الْقَصَاهِ اللهُ وَالْقَصُورُ : البُعد . والأَقْصَى : الأَبْعَد .

\* وفي الحديث « أنه خَطَب على ناقَتِهِ القَصُواء » قد تكرر ذكرها في الحديث ، وهو لَقَبُ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . والقَصُواء : الناقة التي قُطِع طَرَف أُذَبِها ، وكُلُّ ماقُطع من الأُذُن فهو جَدْع ، فإذا بَلَغ الرُّبع فهو قَصْع ، فإذا جاوَزَه فهو عَضْب ، فإذا اسْتُوْصِلَت فهو صَلْم . يقال : قَصَوْتُه قَصُواً فهو مَقْصُو ، والناقة قَصُواء . ولا يقال بَعِير أَقْصَى .

ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قَصُواء ، وإنما كان هــذا لقَبّاً لها . وقيــل : كانت مَقْطوعةَ الأذُن .

وقد جاء فَى الحديث أنه كان له ناقة نستى « العَضْباء » ، وناقة نُستَى « الجَدْعاء » . وفى حديث آخر « صَلْماء » ، وفى رواية أخرى « مُخَضْرَمة » هذا كله فى الأذُن ، فيتَحْتمِل أن يكون كلُّ واحد صفة ناقة مُفْرَدة ، ويَحْتمِل أن يكون الجميع صِفة ناقة واحدة ، فسمًا ها كلُّ واحد منهم بما تَخَيَّل فيها .

وَيُؤْيِدُ ذَلِكَ مَارُوِى فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنه حَيْنَ بَمْتُهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وسلم يُبَكِّغُ أَهُلَ مَكَةً سُورَةً بَرَاءَةً ، فَرَواه ابن عباس رضى الله عنهما أنه رَكِب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم « القَصُواء » وفى رواية جابر « العَضْباء » . وفى رواية غيرها « الجَدْعاء » فهذا يُصَرِّح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة ؛ لأنّ القَصَيَّة واحدة .

وقد رُوِي عن أنس رضى الله عنه أنه قال : «خَطَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة ِ جَدْعاءَ وليست بالعَضْباء » وفي إِسْنادِه مَقال .

\* وفى حديث الهجرة « أنَّ أبا بكر قال : إنَّ عندى ناقَتَين ، فأَعْطَى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدامُا وهي الجدُّعاء » .

(س) وفيه ﴿ إِنَّ الشيطان ذِئب الإنسان ، يأخُذ القاصية والشاذَّة » القاصية : المُنفرِدة عن العَطِيع البعيدة منه . يُر بد أن الشيطان يَتَسَاطُ على الخارج من الجماعة وأهلِ السَّنَّة .

## ﴿ باب القاف مع الضاد ﴾

﴿ قَضَا ﴾ ( ه ) في حديث المُلاعَنة ﴿ إِن جَاءَت به قَضِيُّ الْمَيْنِ فَهُو لَهِلَا ﴾ أي فاسِد العَيْنِ. يقال: قَضِيُّ الثَوْب يَقْضاً فَهُو قَضِيٌّ ، مِثْلُ حَذِرَ ، يَحُذَر فَهُو حَذَرٌ ؛ إِذَا تَفَزَّر وَتَشَقَّقَ ؛ وَتَعَضَّأُ الثوبُ مثله.

﴿ قضب ﴾ ( ه ) فى حديث عائشة رضى الله عنها « رأت ثَوْبًا مُصَلَّبًا فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه فى ثَوْبٍ قَضَبَه » أى قَطَعه . والقَضْب : القَطْع . وقد تكرر فَى الحديث .

\* وفي مَقْتَل الحسين رضى الله عنه « فجمَل ابن زياد يَقْرَع فَمه بقَضِيب » أراد بالقَضِيب : النَّايَفَ اللَّطيف الدَّقيق . وقيل : أراد العُود .

﴿ قضض ﴾ \* فيه « يُؤتى بالدنيا بقَضَّها وقضيضها » أى بكل ما فيها ، من قولهم : جاءوا بقضَّهم و قضيضهم : إذا جاءوا مُجْتَمِعين ، يَنقَضُّ آخرُهم على أو لهم ، من قولهم: قَضَضْنا عليهم، ونحن تَقضَّها قَضًا .

وتَلَخيصه أَنَّ القَصَّ وُصِعُموضعَ القاضُ ، كَزَوْر وصَوم، في زائِروصائم . والقَضِيضُ :موضع المُقْضُوض ؛ لأن الأوّل لِتَقَدُّمه وَحُله الآخر على اللّحاق به ، كأنه يَقُضُّه على نفسه . فحقيقتُه جاموا بمُسْتَلْحِقِهم ولاحِقهم : أي بأوّلهم وآخرهم .

وأَلْخُصُ من هذا كلِّه قولُ ابن الأعرابي: إنَّ القَصَّ: الحَمي الكِمارُ ، والقصيض: الحَمَي الصِغار: أي جاءوا بالكبير والصغير.

\* ومنه الحديث الآخر « دخلت الجنةُ أمَّة بقَضَّهاوقَضِيضها » .

[ه] ومنه حديث أبي الدُّحداح:

\* وارْتَحلِي بالقَضّ والأو لادِ (١) \*

أى بالأتباع ومن يَتَّصِل بك .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « فارتحلي » .

(س) وفی حدیث صَفُوان بن مُحْرِز «کان إذا قَرَأُ هذه الآیة « وَسَیَمْلُمُ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ » بکی حتی یُرکی لقد انْقَدَّ قَضِیضُ زَوْره » هکذا رُوی .

قال القُتَّيْبي : هو عندى خطأ من بعض النَّقَلة ، وأراه « قَصَصُ زَوْرِه» وهو وَسَط الصَّدر . وقد تقدّم ، ويَحْتَمَل إن صَحَّت الرواية : أن يُرادَ بالقَصِيض صِغارُ العِظام تشبيها بصِغار الحَصَى .

- [ ه ] وفي حسديث ابن الرُّ بير وهَدَّم الكعبة « فأخَذ ابنُ مُطيع العَتَلَةَ فَعَتَل ناحيةً من الرُّ بض فأقضًه » أي جَعَله قَضَضًا . والقَضَض : الحصى الصَّغار ، جمع قَضَة ، بالكسر والفتح .
- ( س ) وفي حديث هُو ازِن «فاقتُصَّ الإِداوة » أي فتح رأسَها ، من اقْتِضاض البِكْر .و يُوْوَى بالفاء . وقد تقدم .
- ﴿ قَصْفَصْ ﴾ (هـ) في حديث مانع الزكاة « يُمَثَّلُ له كَنْزُه [ يوم القيامة ] (١) شُجاعاً فَيُلْقِمه يدَّه فَيُقَصِّفِهُما » أي يَكْسرها. ومنه: أسَدَ قَضْقاض: إذا كان يَخْطِم فَر يسته.
- (ه) ومنه حديث صَفِيّة بنت عبد المطلب « فأطلَّ علينا يهودِي ٌ فقُمُت إليه فضرَ بْتُ رأْسَه بالسيف، ثم رَمَيْتُ به عليهم ، فتَقَضْقَضُوا » أى انكَسَروا وتَفَرّقوا .
- ﴿ قَصْمٍ ﴾ (هـ) في حديث الزُّهري « قُبضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والقُرآنُ في العُسُبِ والقُرْآنُ العُسُب والقُضُم » هي الجلود البِيض ، واحدها : قَضِم ، ويُجمع على : قَضَم أيضا ، بفتحتين ، كأديم وأدَم .
- \* ومنه الحديث « أنه دخل على عائشة وهي تلعب بِيِنْتِ مُقَضَّمة » هي لُعْبة تُتَّخَذ من جلود بيض . ويقال لها : بنت قُضَّامة (٢) بالضم والتشديد .
- (س) وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « ابْنُوا شديداً ، وأمَّلوا بعيدا ، واخْضَموا فَسَنَقْضِم» (٢) القَضْم : الأكل بأطراف الأسنان .
  - \* ومنه حدیث أبی ذر رضی الله عنه « تأ کلون خَفْماً و نأ کل قَضْماً » .

<sup>(</sup>١) زيادة من الهروى . وانظر ماسبق ص ٤٤٧ من الجزء الثانى .

<sup>(</sup>٢) حكى فى اللسان عن ابن بَرِّى « بضم القاف غير مصروف » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « فإنا سنقضم » .

\* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « فأخذت السُّواك فقضمته وطَيَّبُته » أَى مَضَّغَتُهُ بأسنانها وَلَيَّنَتُه .

\* ومنه حدیث علی رضی الله عنه «کانت قریش إذا رأته قالت : احْذَرُوا الْحَطَم ، احْذَرُوا الْحَطَم ، احْذَرُوا الْقَصَم » أى الذي يَقْضِ الناس قَيُمْ لِلْكَهم .

﴿ قضا ﴾ (س) في صلح الحديبية «هذا ماقاضَى عليه محمد » هو فاعَل ، من الْقَضاء : الفَصْل والْحَكُم ؛ لأنه كان بينه وبين أهل مكة .

\* وقد تكرر فى الحديث ذكر « القضاء » . وأصله : القطع والفَصْل . يقال : قضَى يَقْضِى وَضَاء فَضَى يَقْضِى وَضَاء فَهُو قَاضٍ : إِذَا حَكُم وَفَصَلَ . وقضاء الشيء : إِخْسَكَامُه وَإِمْضَاؤُهُ وَالْفَرَاغُ منه ، فيكون عنى الْخَلْق .

وقال الزّهرى: القضاء فى اللّه على وجوه ، مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه . وكلُّ ماأُحُكِم عمله ، أو أُنّم ، أو خُتِم ، أو أُدّى ، أو أوجب ، أو أعْلِم ، أو أُنْفِذَ ، أو أَمْضَى . فقد قضِي. وقد جاءت هذه الوجُوه كلّها فى الحديث .

\* ومنه « القَضاء المَقْرُون بالقَدَر » والمراد بالقَدَر : التَّقْدير ، وبالقضاء : الخَاتَى، كَقُولُه تَعالى: « فقضاهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتِ فِي بَوْمَيْنِ » أَى خَلَقَهُنَّ .

فالقضاء والقَدَرَ أَمْرَانَ مُتَالِزَمَانَ لَا يَنْفَكُ أَحَـدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ ، لأَن أَحَدَّهُا بَمَـنْزله الأساس وهو القَدَر ، والآخَرَ بَمْرَلة البِناء وهو القَضاء ، فَمَن رام الفصل بينهما ، فقد رام هَـدُم البناء ونَقَشَه .

وفيه ذِكْر « دارِ القضاء بالمدينة » قيــل : هي دار الإمارة .

وقال بَعضهم: هُو خطأ ، وإنما هي داركانت لعُمَر بن الخطاب ؛ بيمَت بعد وَفاته في دَيْنه ، ثم صارت لِمَروان وكان أميراً بالمدينة ، ومِن هاهنا دَخَل الْوَهْمِ على من جَعَلها دارَ الإمارة .

### ﴿ باب القاف مع الطاء ﴾

﴿ قط ﴾ ( س ) فيه « ذَ كُرِ النارَ فقال : حتى يَضَعَ الجبَّارُ فيها قَدَمَه فتقول : قَطَ قَطْ » بعنى حَسْب ، ونكرارها للنا كيد ، وهي ساكنة الطاء مخفَّة .

- ورواه بعضهم « فتقول ِ: قَطْنِي قَطْنِي » أَى حَسْبِي.
- \* ومنه حدیث قتل ابن أبی اُلحَقیق « فَتَحامَل علیه بَسَیْفه فی بَطْنه حتی أَنفَذَه ، فَجَعل بِقُول: قَطْنٰی قَطْنٰی » .
- (س) وفي حديث أُبَى « وسمأل زِرِّ بن حُبَيْش عن عدد سورة الأحزاب فقال : إمَّا ثلاثا وسبعين ، أو أربعا وسبعين فقال : أقطَ ؟ » بألف الاستفهام : أي أحسب ؟
- \* ومنه حديث حَيْوَة بن شُرَيح « لَقيتُ عُقْبَة بن مسلم فقلت له : بَلَغَنى أنك حدّثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم ، وبوَجْهه السكريم ، وسُلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم ، قال : أَقَطُ ؟ قلتُ : نَمَم » .
- ﴿ قطب ﴾ (س) فيه « أنه أنى بنبيذ فشمَّه فقطَّب » أى قبص ما بين عينيه كا يَفْعله المَبُوس ، و يُخفَّف و يُثقّل .
- (س) ومنه حديث العباس « ما بال ُ قريش يَلْقُوْنَنَا بوجــوهِ قاطبة » أَى مُقَطَّبة ، وقد يجىء فاعِل بمعنى مفعول ، كَعِيشة راضية ، والأحسن أن يكون فاعل على بابه ، من قَطَب الحَقَفَة .
- \* ومنه حديث المغيرة « دائِمة القُطوب » أى المُبوس . يقال : قَطَب يَقَطِب قُطو بَا . وقد تَـكرر في الحديث .
- \* وفي حديث فاطمة « وفي يَدِها أثرُ قُطْب الرَّحي » هي الحديدة المركَّبة في وسَط حَجر الرَّحَى الشَّفلي التي تَدُور حَوْ لها العُلْيا .
- ( ه ) وفيه « أنه قال لرافع بن خَديج \_ ورُمى بَسَهُم فى ثَنْدُوَته \_ إِن شِئْتَ لَرَ عُتُ السَّهم وَ تَنْدُوَته \_ إِن شِئْتَ لَرَ عُتُ السَّهم وَتَرَ كُتُ القَطْبة والقَطْب : نصَّل السهم .
  - (س) ومنه الحديث « فيأخذ سَهمه فَيَنظُر إلى قُطْبه فلا يرى عليه دَمَّا » .
- \* وفى حديث عائشة « لمّا قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارْتَدَّت العرب قاطِبةً » أى جميعهم ، هكذا يقال نَـكرة منصوبة غير مُضافة ، وأَصبُها على المصدر أو الحال .

﴿ قطر ﴾ (س) فيه « أنه عليه السلام كان مُتَوَشِّعًا بِثَوْبٍ قِطْرِي " » هو ضَرْب من. البُرود فيه خُرْرة ، ولها أعْلام فيها بعض الخشونة .

وقيل: هي حُلَلُ جِياد تُحْمَــل من قِبَل البَحْرين.

وقال الأزهرى : في أغراض البَحْرين قرية يقال لها : قَطَر ، وأَحْسَب الثيباب القَطْرية نُسِبَت المها ، فكسروا القاف للنسبة وخفَّهوا .

- \* ومنه حديث عائشة « قال أَيْمَنُ : دخلت على عائشة وعليها دِرْعٌ قِطْرِي ۚ ثَمَنُ خَمَة دراهم » وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) وفي حديث على « فَنَفَرَتْ نَقَدَةٌ فَقَطَّرَت الرجُلَ فِي الفُرَاتِ فَغَرِق » أَى أَلْقَتُهُ في الفُراتِ على أحدِ قَطْرَ به : أَى شِقَيْهُ . يقال : طَعنَه فَقَطَّره إذا أَلْقاه . والنَّقَدُ : صِغار الغَنَم .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنَّ رجلا رَمَى امرأةً يوم الطائف ، فما أخطأ أن قطَّرها » .
- ( ه ) وحديث ابن مسمود « لا يُعْجِبَنَك ما تَرَى من المَرْء حتى تَنْظُرُ على أَى تُطُورَ بَهِ مِ الْمَ اللهُ على أَى تَظُرُ على أَى تَطُورَ بَهِ مِ الْمِسْلام أوغيره .
- \* ومنه حديث عائشة تصف أباها « قد جَمع حاشِيتَه وضَ مَ قُطْرَيه » أى جَمع جانِبَيّه عن الانتشار والتّبَدّد والتّفريّق .
- [ ه ] وفى حديث ابن سيرين «أنه كان يَكْره القَطَر» هو ــ بفتحتين ــ أن يَزِن جُلَّةً من تمر ، أو عِدْلا من متاع ونحوها ، و يَأْخُذ ما بَتَى على حِساب ذلك ولا يَزِنهُ ، وهو الْمُقاطَرة .

وقيل : هو أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بِعْنَى مالك في هذا البيت من التَّمر جُزَافًا ، بلا كيل ولا وَزْن . وكأنه من قِطار الإبل ، لاتَّباع بعضِه بعضا . يقال : أَقْطَرْتُ الإبلَ وقَطَّرْتُهُا .

(س) ومنه حديث عُمارة « أنه مَرَّت به قِطارة جِمال » القِطارة والقِطارُ : أن تُشَدَّ الإِيلُ على نَسَقٍ ، واحدًا خَلْف واحد .

﴿ قُطْرِبِ ﴾ ﴿ ﴿ ) فِي حَدَيْثِ ابْنِ مُسْعُودُ ﴿ لَا أَغْرِ فَنَّ (٢) أَحَدَكُمْ حِيْفَةً لَيْلِ قُطْرُبَ

(۱) في الهروى : « وَقَع » . (۲) في الأصل : « لاعرِ فَنَّ » والتصحيح من ١ ، واللسان ، والمروى ، والفائق ٣٦٠/٢ .

نَهَارِ » القُطْرُب: دُوَيْبَةَ لا تَسْتريح نهارَها سَعْيا ، فشَبَّة بهالرجُل يسْعى نَهَارَه فى حوائْج دُنْياه، فإذا أَسْسى كان كالاَّ تَعباً ، فيَنام ليلَتَه حتى يُصْبح ، كالجيفة التي لا تتحرّك .

﴿ قطط ﴾ \* فى حديث الُملاعنة « إن جاءت به جَعْداً قَطَطًا فهو لفُلان » القَطَطُ : الشديد الجعُودة ، وقيل : الحَسَن الجُعُودة ، والأوّل أكثر . وقد تكرر فى الحديث .

\* وفى حديث على رضى الله عنه «كان إذا عَــلاَ قَدَّ ، وإذا توسَّط قَطَّ » أَى قَطعه عَرْضا نصفين .

(ه) وفى حديث زيد وابن عمر رضى الله عنهم «كانا لا يَرَيانِ ببين القُطُوط بأسًا إذا خَرَجَت» القُطُوط: جمْع قِطِّ ، وهو الكتاب والصَّكَ يُكُتَب للإنسان فيه شىء يَصِل إليه . والقَطُّ: النَّصيبُ .

وأراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يَكْتُبها الأمَراء للناس إلى البلاد والعُمَّال ، وبيْمُها عند الفقهاء غير جائز ما لم يَحْصُل مَا فيها في مِلْكُ مَن كُتِببَت له .

﴿ قطع ﴾ (ه) فيه «أنّ رجلا أتاه وعليه مُقَطَّمات له » أي ثِياب وصار، لأنها قُطِمَت عن رُبلغ التَّمَام.

وقيل : الْمُقَطَّع من الثياب : كل ما يُفَصَّل ويُخاط من قيص وغيره ، وما لا يُقْطَع منها كالأُزُر والأردية .

#### ومن الأوّل:

(ه) حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى وقت صلاة الضُّعى « إذا تَقَطَّمَت (٢) الظلال » أَى قَصُرت ، لأنها تسكون بُكْرة مُمَثَّدة ، فسكلَّما ارتَفَعَت الشمس قَصُرت .

#### ومن الثاني :

( ه ) حديث ابن عباس ؛ في صفة نخل الجنة « منها مُقَطَّعاتُهُم وحُللُهُم » ولم يَكُن يَصِفُها بالقصر ؛ لأنه عيب ·

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان : «كالجيفة لا يتحرّك » . (۲) في الهروى : « انقطعت » . (۱۱ ــ النهاية ــ ٤ )

وقيل: الْمُقَطَّمات لا واحد لها ، فلا يقال الجُبَّة القصيرة مُقَطَّعة ، ولا للقَميص مُقَطَّع ، وإنما يقال جُمْلة الثياب القِصار مُقَطَّمات ، والواحد ثَوبُ .

(ه) وفيه « نَهِى عن لُبْسِ الذهبِ إِلَّا مُقَطَعاً » أراد الشيء اليسير منه ، كَا َخُلْقة والشَّنْفُ وَلَحُو ذَلك ، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السَّرَف والخيلاء والكِبْر . واليسير ُ هو مالا تجب فيه الزكاة .

ويُشْبِه أَن بَكُون إنما كُرِه استمال السكثير منه ؛ لأن صاحبه رَبما بَخِل بإخراج زَكَاتُهُ فَيأْتُمَم بذلك عند مَن أُوجَب فيه الزكاة .

(ه) وفي حسديث أُبْيَضَ بن حَمَّال « أَنه اسْتَقْطَعَه المَاْسِح الذي بِمـأْرِب » أَي سأَله أَن أَن يَجِعله له قِطاءا يَتَمَلَّكُه ويَسْتَبِدُ به ويَنْفرِدُ. والإقطاع يكون تمليكا وغير تَمليك.

(ه) ومنه الحديث « لَمَّا قَدِم المدينةَ أَقْطَع الناسَ اللُّورَ » أَى أَنْزَلَهم في دُورِ الأنْصارِ .

\* ومنه الحديث « أنه أقطَع الرُّ بَير تَخْلاً » يُشْبِه أنه إنما أعطاه ذلك من الخس الذي هو سَمْه ، لأن النَّخل مال ظاهر المين حاضر النَّفْع ، فلا يجوز إقطاعه . وكان بعضُهم يَتأوّل إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم المُهاجرين الدُّورَ على معنى العارِية .

\* ومنه الحديث «كانوا أهل ديوان أو مُقْطَعين » بفتح الطاء ، ويُروى « مُقْتطِعين » ؛ لأنَّ الجُند لا يَخْلُون من هذين الوجهين .

\* وفي حديث اليمين « أو يَقْتُطِم بها مال امْرِيء مسلم » أي يأخذه لنفسه مُتَملًكُا ، وهو يَفْتُعِل مَن القَطْع.

\* ومنه الحديث « فَخشِينا أَن ُيقْتَطَع دو َننا » أَى يُوْخَذَ و يُنْفَود به .

\* ومنه الحديث « ولو شِئْنا لاقْتَطَمْناهم » .

\* وفيه « كان إذا أراد أن بَقْطَع بَعْشه » أَى يُفَرد قَوَماً يَبْعثهم في الغَزُو ويُعَيِّنهم من غيرهم .

\* وفي حديث صلة الرحم « هذا مَقام العائذ بك من القطيعة » القطيعة : الهجران والعدُّ ، وهي ضدرُ قعيدلة ، من القطّع ، ويُريد به تَرْكَ البرِّ والإحسان إلى الأهل والأقارب ، وهي ضدرُ صلة الرحم .

- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه «ليس فيكم من تقطّع ُ دونه (١) الأعْناقُ مِثْل (٢) أبى بكر» أى ليس فيكم [ أَحَدُ ] (٣) سابق إلى الخيرات ، تَقَطَّعاْ عْناق مُسابقيه حتى لا يَلْحَقَه أُحدُ مِثْل أَبى بكر رضى الله عنه . يقال للفَرس الجواد: تَقَطَّعَت أعناق الخيل عليه فلم تَلْحقه .
- \* ومنه حدیث أبی ذَرِّ (<sup>۱)</sup> رضی الله عنه « فإذا هی بُقطَّع (<sup>0)</sup> دو بَها السَّراب » أی تُسْرع إسْراعاً (<sup>1)</sup> كثیراً تَقَدَّمَت به وفاتَت ، حتی إن السَّراب بَظْهر دو بَها : أی مِن وَراثْها لُبُعْـدِها فی الـبَرِّ .
- (ه) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه أصابه قُطْع » القُطْع : أنقطماع النَّفَسُ وضيقه .
- ( ه ) وفيه «كانت يَهُودُ قومًا لهم ثِمَارٌ لا تُصِيبها قُطْعَةٌ » أَى عَطَشْ بانقطاع الماء عنها . يقال : أصابت الناسَ قُطْعَةٌ : أَى ذَهَبت مِياه رَكَاياهم .
- \* وفيه « إِنْ بَيْن يَدَى الساعة فِتَنَاكَقِطْع الليل الْمُظْلُم » قِطْعُ الليل : طائفة منه ، وقِطْمة . وَعَلْمة . وَعَلْمة . وَعَلْمة سوداء تعظيما لِشَأْمُها .
- (ه) وفى حديث ابن الزبير والجِنّى « فجاء وهو على القِطْع فنَفَصَه (٧) » القِطْـع بالـكسر : ﴿ طِنْفِسة تَكُونَ تَحْتَ الرّحْل على كَتِنَى البعير .
- (ه) وفيه « أنه قال لمّا أنشده العباس ابن مِر داس أبياته العَيْنِيَّة : اقْطَعُوا عنى اسانه » أَى أَعْطُوه وأَرْضُوه حتى يَشْكُت ، فكّنَى باللسان عن الكلام ·
- \* ومنه الحديث « أتاه رجلُ فقال : إنى شاعر فقال : يابلال اقطَع لسانه ، فأعطاه أربمين درُهما ».

<sup>(</sup>١) فى اللسان ، والتاج والفائق ٢/٣٥٩ : « عليه » .

<sup>(</sup>٢) يجوز رفع « مثل » و نصبه . الطر الفائق .

<sup>(</sup>٣) تكملة من اللسان نقلا عن ابن الأثير ، ومن الفائق .

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا فِي الْأُصِلِ وَاللَّسَانِ . وَالذِّي فِي } وَتَاجِ العروسِ : « أَبِّي رَزِينِ » .

<sup>(</sup>٥) في ١ « تَقَطَّعُ » . (٦) في ١ « أي تَسَرَّعُ دونها إسراعا » .

<sup>(</sup>٧) رواية الهروى : « يَنْفُضُهُ » .

قال الخطَّابي : يُشْبه أن يكون هذا ممين له حقٌّ في بيت المال ، كابن السبيل وغيره ، فتَعَرَّض له بالشعر فأعطاه لحقِّه ، أو لحاجتِه ، لا لِشعْره .

(س) وفيه «أن سارِقا سَرَق فقُطِع، فكان يَسْرِق بقَطَعته » القَطَّعة، بفتحتين: الموضع المقطوع من اليد، وقد تُقَم القاف وتُسَكَنَ الطاء.

( ه ) وفى حديث وفد عبد القيس « يَقْذِفون فيه من القُطَيْماء » هو نَوْع من التمر . وقيل: هو البُسْر قبل أن يُدْرِك .

﴿ قطف ﴾ ﴿ فَي حديث جابر ﴿ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جَمَلَى أَسِيرٍ ، وَكَانَ جَمَلَى فَيه قطاف ﴾ وفي رواية ﴿ عَلَى جَمَلَ لَلْهَ طَفْ : وهو القَطْع . وقد قَطَف ﴿ عَلَى جَمْلِ لَى قَطُوف ﴾ وقد قَطَف عَلَمْ مَن القَطْف : وهو القَطْع . وقد قَطَف عَلَمُ مَن القَطْف قَطْفًا وقطافا . والقَطُوف : فَعَول منه .

(ه) ومنه الحديث « أنه ركب على فرس لأبى طلحة َ يَقْطُف » وفى رواية « قَطُوف » .

\* ومنه الحديث « أَقْطَفُ القومِ دابَّةً أميرُهُم » (١) أى أنهم يَسِيرون بسَيْر دابَّتِهِ ، فَيَنَّبعونه
كَا نُيِّبَعُ الأَمِيرُ .

(ه) وفيه « يَجْمَع النَّفَرُ على القطْف فيشْبِعهم » القطْف بالكسر: المُنْقود، وهو اسم لكل ما يُقطَف ، كالذَّبْح والطِّحْن. وقد تـكرر ذكره في الحديث، ويُجْمَع على قطاف وقُطوف، وأكثر المُحدّثين يَرْوُونَه بفتح القاف، وإنما هو بالكسر.

\* ومنه حديث الحجّاج « أرّى رُؤوسا قد أَنْهَت وحان قطافُها » قال الأزهرى : القطاف : السم وقت القطّف ، وذَكر حديث الحجّاج . ثم قال : والقطَاف بالفتح جائز عند الكسائى . ويجوز أن يكون القطاف مصدرا .

(س) وفيه « يَقَذْفُون فيه من القَطِيف » وفي رواية « تُدِيفُون فيه من القَطِيف »القَطيف: المَّقطوف من التَّمر ، فَعيِل بمعنى مفعول .

(س) وفيمه « تَعْسِ عَبْدُ القَطْيِفَة » هي كِساء له خَمْل : أَى الذَى يَعْمُــل لَمَا ويَهُــُتُمُّ بتَحْصيلها . وقد تـكرر ذكرها في الحديث .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « أقطَفَ القَوْمَ دَابَّةُ أُميرِهُم » .

﴿ قطن ﴾ (ه) في حــديث الموالد « قالت أمَّه لمَّا حَمَلَت به : والله ماوَجَــدْتُه في قَطَنٍ ولا ثُنَّة » القَطَن : أَسْفَل الظهر ، والثُّنَّة : أسفل البَطْن .

(س) ومنه حديث سَطِيح:

\* حتى أَنَّى عارِي الْجَاَّجِيء والقَطَنْ \*

وقيل: الصواب « قَطِنْ » بَكْسر الطاء ، جمع قَطِنة ، وهي مابين الفَخِذَين.

(ه) وفى حديث سَامُان «كنت رجُلا من المجوس، فاجْتَهَدْت فيه حتى كنتُ قَطِنَ النار» أى خازِنَها وخادِمَها: أراد أنه كان لازِماً لها لا يفارِقُها، من قَطَن فى المـكان إذا لَزِمه.

ويُرْوى بفتح الطاء جَمْع قاطِن ، كخادِم وخَـدَم . وبجوز أن يكون بمعنى قاطن ، كَفَرَّطٍ وفارط .

\* وَمَنه حَدَيْثُ الْإِفَاضَةَ ﴿ نَحَنَ قَطِينُ اللهِ ﴾ أَى سُكَانَ حَرَمه . والقَطَين : تَجْمَع قاطِن ، كَالقُطَّان . وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ؛ نحن قطين بيت الله وحَرْمِه . وقد يجيء القَطين بمعنى قاطن ، المبالغة .

ومنه حدیث زید بن حارثة:

\* فإنَّى قَطينُ البيتِ عند الْمُشاعِرِ \*

\* وفي حديث عمر « أنه كان بأخذ من القطِّنيَّة العُشْرَ » هي بالكسر والتشديد : واحــدة القَطَاني ، كالعَدَس والحِمَّص ، واللهوبِياء ونحوها .

وَ قَطَا ﴾ \* فيه «كَأَنِّى أَنْظُر إلى موسى بن عِمْرانَ في هذَا الوادِي مُحْرِماً بين قَطَوانِيَّيَّةُيْن» القَطَوانِيَّة : عَبَاءَةُ بيضاه قصيرة الخَمْل ، والنون زائدة

كذَا ذكره الجوهري في الْمُعْتَلِّ . وقال : «كِسَاءٌ قَطُوانِيِّ » (١) .

(ه) ومنه حـــديث أم الدرداء «قالت : أتانى سَلْمان الفارسى يُسَلَّمُ على ، وعليــه عَباءَةُ قَطَوانِيَّة ».

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكر الجوهري فقط، ولم يشرح ولم يذكر الحديث.

# ﴿ باب القاف مع العين ﴾

﴿ قَمْبَرِيُ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ أَنَّ رَجُلا قال : يارسولَ الله مَن أَهْلُ النار ؟ قال : كُلُّ شَدَيْدٍ قَمْبَرِيّ، قيل : وما القَمْبَرِيُّ ؟ قال : الشديد على الأهل ، الشديد على العَشِيرة ، الشديد على الصاحب » قال الهروى : سألتُ عنه الأزهري فقال : لا أعرفه .

وقال الزمخشرى : أرى أنه قَلْب عَبْقَرِيّ . يقال : رجُــل ْعَبْقَرِيٌّ ، وظُلْم ْعَبْقَرِي : شديد فاحِش . والقلب في كلامهم كثير (١) .

﴿ قَعَدَ ﴾ (هـ) فيــه « أنه نَهِى أن ُيقْعَدَ على القَبْر » قيل: أراد القُعود لِقَصَاء الحاجة من الحَدَث .

وقيل: أراد للإحْداد والخزُّن ، وهو أن ُبلازِمه ولا يَرْجِع عنه .

وقيل : أراد به اخترام الميِّت ، وتَهُو يلَ الأمْر في القُمود عليه ، تَهَاوَنَا بالميِّت والمَوْت .

ورُوِى أنه رأى رجُلا مُتَّكِمًا على قَبْر فقال : « لا تُؤذِ صاحِبَ القبر » .

(ه) وفي حديث الخدود « أُ تِيَ بامرأة قد زَنَت ، فقال : مَنَ ؟ قالت : من الْمُقَدَد الذي في حائط سَمْد » الْمُقْمَد : الذي لا يَقْدِر على القيام ؛ لِزَمانة به ، كأنه قد أُ لْزِم القُمود .

وقيل : هو من القُعاد ، وهو داء يأخذ الإبل في أوراكِها فيُمِيلها إلى الأرض .

- \* وفي حديث الأمر بالمعروف « لا يَمْنَعُهُ ذلك أن يكون أ كِيلَه وشَرِيبَه وقَعِيدَه » القَعيد : الذي يُصاحبك في قُعودك ، فَعيل بمعنى مُفاعِل .
- \* وفى حــديث أسماء الأشهليَّة « إنَّا معاشِرَ (٢) النساء تَحْصوراتُ مقصوراتُ ، قُواعِــد بُيُوتـــكم ، وحَوامِلُ أُولادكم » القَواعِد: جمع قاعِد ، وهي المرأة الــكبيرة المُسِنَّة ، هكذا يقال بغير هاء: أى إنهـا ذات قُعود ، فأما قاعــدة فهي فاعِلة ، من قَعَدَتُ (٣) قُعُودا ، ويُجْمع على قَواعِدَ أيضا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قعد قعودا » وأثبت مافي ١ ، واللسان .

(س) وفيه « أَنِه سأل عن سَحائبَ مرَّت فقال : كيف تَروْن قواعِدَها وبَواسِقَها ؟ » أراد بالقَواعِد مااعْتَرض منها وسَفَل ، تشبيها بقَواعد البِناء (١) .

[ ه ] وفي حديث عاصم بن ثابت :

أبو سليمانَ وْرِيشُ الْمُقْمَدِ وَصَالَةٌ مَثْلُ الْجَحْيِمِ الْمُوقَدِ

ويُرُوى « الْمُعْقَد » ، وها اسم رحُــل كان تَـ نش لهم السِمبام : أَى أَنَا أَبُو سَلْمِانَ وَمَعَى سِمِهَامُ راشَهَا الْمُقْمَد أَو الْمُعْقَد ، فما عُذْرِي في أَلَّا أَقَاتِل ؟

وقيل: الْمُقْعد: فَرْخ النَّسْر ورِيشُه أُجُود (٢) ، والضالَة: من شَجَر السِّدْر يُمْمَلَ منها السِّهام، شَبَّه السِهام بالجُمْر لتَوَقَّدِها.

- ( َس ) وفى حديث عبد الله « مِن الناس من يُذِلَّه الشيطان كما يُذِلِّ الرجُلُ قَعُودَه » القَمود من الدَّوابّ : ما يَقْتَمِده الرجُل للركوب والحمْل ، ولا يكون إلَّا ذَكراً . وقيل : القَمود : ذكر ، والأنثى قَعُودة . والقَمود من الإبل : ما أمْكَن أن يُر كب ، وأدْناه أن يكون له سَنَتان ، ثم هو قَمُود إلى أن يُرثي فيدْخُل في السَّنة السادسة ، ثم هو جَمَل .
- (س) ومنه حديث أبي رَجاء « لا يكون الرَّجل مُتَّقِياً حتى يكون أذْلَ من قَمُود ، كُلُّ مَن أَيِّ عليه أرْغاه » أى قَهَره وأذَلَه ، لأن البعير إنما يَرْغُو عن ذُلِّ واسْتِكانة .
- ﴿ قَعْرِ ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ رَجُلا تَقَعَرُ عن مالٍ له » وفي رواية « انْقَعَرَ عن ماله » أى انْقَلَعَ من أصلِه . يقال : قَمَره إذا قَلَعَه ، يعني أنه مات عن مالٍ له .
  - (س) ومنه حديث ابن مسمود « أنَّ تُعمَر َ اقِيَّ شيطانا فصارَعه فَقَعَره » أَى قَلَعه .
  - ﴿ قَمَسَ ﴾ (س) فيه « أنه مَدّ يَدَه إلى حُذَيْفة فَتَقاعَس عنه أو تَقَمَّسُ » أي تأخّر .
    - \* ومنه حديث الأُخدود « فَتَقاعَسَت أَن تَقَع فيها » .
- (س) وفيه «حتى تأتِيَ فَتَيَاتٍ قُمْسًا » القَعَس : نُتُو ّ الصَّدر خِلْقة ، والرجُــل أَقْعَس ، والمرأة قَعْساء ، والجمع : قُعْس .

<sup>(</sup>١) فى الأصل والدر النثير: « النساء » والتصعيح من | واللسان . وفى الفائق ٢/٣٦: « أَجُود الريش » . « كقواعد البنيان » .

- \* ومنه حديث الزِّ بْرِقان « أَبْغَضُ صِبْيانِنا إلينا الأَقَيْمِسُ الذَّ كُر » هو تَصْغير الأَقْعَس .
- (قعص) (ه) فَيه « ومَن قُتِل قَعْصاً فقد اسْتَوْجَب الْمَاَب » (١) القَمْص : أن يُضْرَب الإنسانُ فَيَموتَ مَكَانَه . يقال : قَعَصْتُه وأقْعَصْتُه إذا قَتَانْتُهَ قَتْلا سريعا ، وأراد بوُجُوب الْمَاَب حُسْنَ الْمَرْجِع بعد الموت .
  - (س) ومنه حديث الزبير «كان يَقْعَصُ الخَيْلِ بالرُّمْحِ قَعْصاً يومَ الجَمَلِ » .
    - \* ومنه حديث ابن سِيرين « أَقْعَصَ ابنا عَفْراءَ أَبا جَهْل » .
- ( ه ) وفي حديث أشراط الساعة « مُوتانُ كَقُماصِ الغَنَمَ » القُماص بالضم : داء يأخذ الغَنمِ لا مُيْلَبِثُها أن تموت .
- ﴿ قَمَط ﴾ (هـ) فيه « أنه نهى عن الاقتعاط » هو أن يَعْتَمَ اللَّهِ وَلا يَجْعُل منها شيئا تحت ذَقَنه . ويقال للعِمامة: اللَّهُ عَطَة .
  - وقال الزمخشرى : « المُقْعَطة والمِقْعَظُ (٢٠ : مَاتَعَصِّب به رأْسَك » .
- ﴿ قَمْقُع ﴾ (س) فيه « آخُذُ بَحَلَقَة الجنة فَأْقَعْقِمُها » أَى أُحَرِّ كَهَا لتُصُوّت. والقَعْقَعة: حكاية حركة الشيء يُسْمِع له صَوْت.
  - (س) ومنه حديث أبي الدَّرداء « شَرُّ النساء السَّلْفَعة التي تُسْمَع لأسْنامها قَعْقَعة ».
    - \* وحديث سَلَمة « فَقَمْقَعُوا لكُ السِلاحَ فطار سِلاحُكُ » .
- (س[ه]) وفيه « فجيء بالصَّبِيّ ونفسُه تَقَعْقُع » أَى تَضْطَرب وتتحرّك . أراد : كُمَّا صار إلى حال لم يَكْبَتُ أَن يَكْنَتْهِل إِلَى أُخرَى تُقُرّبه من الموت .
- ﴿ تَعْيَقْمَانَ ﴾ (س) فيه ذِكر « تَعَيْقِمَانَ » هو جبل بمكة . قيل : سمِّى به ، لأنَّ جُرْهُمَّا لمّا تَحَارِ بُو اكثُرت قَمْقُمَةُ السِلاح هناك .

<sup>(</sup>١) رواية اللسان : « مَن خرج مجاهدا في سبيل الله فقُتل قَعْصًا فقد استوجب المآب » .

وفى الهُرُونَى : « حُسْنَ المآب » . وقال : وأراد بحُسْن المآب قوله تعالى : « وإنّ له عندنا لَزُ لْنَى وحُسْنَ مَآب » . (٢) الذي في الفائق ٢/٧٥ : « والمِقْعَطَة والمُعْطَة والمُعْطَة » .

﴿ قَعَنْبُ ﴾ (س[ه]) في حديث عيسي بن عمر «أقبلَتُ مُجْرَمِّزاً حتى أَقْمَنْبَيْتُ بين بدي الحَسَن » اقْمَنْبَي الرجُل: إذا جَعَل يديه على الأرض وقَعَد مُسْتَوْفِرا .

﴿ قَعَا ﴾ ﴿ قَعَا ﴾ ﴿ لَسُ فَيه ﴿ أَنهُ مَهِى عَنِ الْإِقْعَاءُ فِي الصَلاةِ ﴾ وَفَي رواية ﴿ نَهَى أَن يُقْعِي الرجلُ فِي السَلَاةِ ﴾ الإقعاء : أن يُلْصِقَ الرجُل أَلْيَتَيه بِالأَرض ، ويَنْصِب ساقيه وفَخِذَيه ، ويَضَع يديه على السَالِقُ على على السَالِقُ على السَالَّ على السَالِقُ على السَالِقُ على السَالِقُ على السَالِقُ على السَالِقُ على السَالِق

وقيل : هو أن يضع أَلْيَكَمِه على عَقِبَيْه بين السحدتين . والقول الأوّل .

\* ومنه الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام أكلّ مُقْعِيًّا » أراد أنه كان يجْليس عند الأكل على وَرَكَيه مُسْتَوْفزا غير مُتَمَكِّن .

## ﴿ باب القاف مع الفاء ﴾

﴿ قفد ﴾ ﴿ فَ حديث معاوية ﴿ قال ابن الْمُثَنَى : قلت لأُمَيَّة : ماحَطأني [منك] (١) حَطأة ، قال : قَفَدة ﴾ القَفْد : صَفْع الرأس ببسط الكَفّ من قِبَل القَفا .

﴿ قَفَرَ ﴾ (س) فيه ﴿ مَا أَقْفَرَ بَيْتُ فيه خَلُ ﴾ أى ماخَلاً من الإدام ولا عَدِمَ أَهُله الأُدْم. والقَفَار ؛ وهى الأرض والقَفَار ؛ وأَقْفَر الرجُل ؛ إذا أَكُل الْخُبْر وحْدَه ، من القَفْر والقَفَار ، وهى الأرض الخالية التي لا ماء بها .

وقد تكرر ذكر « القَفْر » في الحديث . وجمعُه : قِفِسار . وأَقْفَرَ فلانٌ من أَهله إذا انْفَرَد . والسكانُ من سُكَّانه إذا خَلا .

- \* ومنه حديث عمر « فإنِّى لم آميم ثلاثة أيام وأحْسِبُهم مُقْفِرين » أى خالين من الطّعام.
  - ومنه حديثه الآخر « قال للأعرابي الذي أكل عنده : كأنك مُقْفِر » .
- (س) وفيه «أنه سُئل عمَّن يَر مِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِر أَثَرَه » أَى يَنَتَبَّعُه . يقال : اقْتَفَرَّتُ الأَثْرَ وَتَقَفَّرُ ثُهُ إِذَا تَتَبَعَّتُهُ وَقَفَوْتَه .

<sup>(</sup>١) سقط من ١، واللسان . وهو في ١: « ماحَطَا بِي حَطاةً » بترك الهمز . وانظر ماسبق ص ٤٠٤ من الجزء الأول .

- (ه) ومنه حديث يحيىبن يَعْمَرَ « ظَهَر قِبَلَنا أَناسُ يَتَقَفرونالهِمْ » ويُروَى «يَقْتَفَرُون» (١) أَى يَتَطَلَّبُونه .
- \* وحديث ابن سيرين « إن بنى إسرائيل كانوا يَجِدون محمدا منعوتا عندهم فى التوراة ، وأنه يَخُرُج من بعض هذه القُرَى العربية ، فكانوا يَقْتَفِرون الأثَرَ » .
- ﴿ قَفَرْ ﴾ \* فيه « لا تَنْتَقِب المُحْرِمة ولا تَلْبَس قُفَّازًا» وفي رواية « لا تَنْتَقِب ، ولا تَبَرْقَع ولا تَقَفَّزُ ) هو بالضم والتشديد : شيء يَلْبَسه نساء العرب في أيديهن أَيْعَطِّي الأصابع والكف والسّاعِد من البَرُد، ويكون فيه قُطُنْ كَعْشُونُ .

وقيل: هو ضَرَّب من أَلْحَلِّيَّ تَتَّخِذُه المرأة لِيَدَ يُهَا.

\* ومنه حديث ابن عمر « أنه كَرِه للمُحْرِمة لُبْسَ القُّفَّازَيْن » .

( ه ) وحديث عائشة « أَسَّها رَحْصَت لها في لُبْسِ القُفَّارَيْن » .

(ه) وفيه «أنه بهى عن قفيز الطّحّان » هو أنْ يَسْتَأْجِر رَجَلَا لِيَطْحَنُ له حِنْطة معلومة بَقَفِيزٍ من دَ قِيقِها . والقَفِيز : مِكْيال يَتَواضَع الناسُ عليه ، وهو عند أهل العراق ثمانية مَسَكَا كِيكَ . ﴿ قَفْشَ فِي حَدِيثَ عِيسَى عليه السلام « أنه لم يُخَلِّف إِلَّا قَفْشَيْن وَنِحْذَفَةً » القَفْش: ﴿ قَفْشَ فِي وَهُذَفَةً » القَفْش:

اُلخَفُّ القصير . وهو فارسى مُعَرَّب ، أصله كَفْش (٢٠) . والمُخْذَفَة : المِقْلاع .

﴿ قَفَصَ ﴾ ( ه ) في حديث أبي هريرة «وأن تَمْلُوَ التَّحوتُ الوُّعُولَ ، قيل : ما التَّحوت؟ قال : بيُوت القافِصة يُر فَمُون فَوْقَ صالحيهم » القافِصة : اللّئام ، والسين فيه أكثر .

قال الخطَّابي : ويَحْتَمِل أَن يَكُون أَراد بالقافِصة ذَوِي الْعُيوب ،من قولهم : أَصْبَحَ فلان قَفِصاً (٢٠) إذا فَسَدَت مَهِدَتُهُ وَطَبِيعتُهُ .

(س) وفى حــديث أبى جَرير «حَجَجْت فَلَقِينى رَجُل مُقَفِّص ظَبْيا ، فَاتَّبَعْتُهُ فَذَ بَحْتُهُ وَأَنَا نَاسَ لِإِحْرَامِي » اللَّقَفَّصُ : الذى شُدَّت يَداه ورِجلاه ،مأخوذمن القَفَص الذى يُحْبَس فيه الطَّيْر. والقَفِهن المُنقَبِض بعضه إلى بعض .

<sup>(</sup>١) انظر ص٤٦٤ من الجزء الثالث . (٢) هكذا في الأصل و ١ والقاموس . والذي في اللسان ، والمعرَّب ص ٢٦٨ «كَفْجُ » . (٣) في ١ : « قِفْصا » .

﴿ قَفَع ﴾ (ه) في حديث عمر « ذُكر عنده الجراد فقال : وَدَدْتُ أَنَّ عندنا منه قَفْعةً أَو تَفْعتين » هو شيء شَهِيه بالزَّبيل من اُلخوص ليس له عُرَّى وليس بالكبير .

وقيل: هوشيء كالقُفَّة تُتَّخَذُ واسِعةَ الأَسْفَل ضَيِّقةَ الأَعْلَى.

- (س) وفى حديث القاسم بن تُحَيْمِرَة « أَنَّ عُلاما مَرَّ به فعبث به ، فتناوله القاسم ، فقفَعه قَفَعه قَفَعه قَفَعه قَفَعه عَمَّا أراد: إذا ضرَبه ، أي ضَرَبه ، والمقِفْعة : خَشَبة تُضْرَب بها الأصابع ، أو هو من قَفَعه عمَّا أراد: إذا ضرفه عنه .
- ﴿ قَفَعَلَ ﴾ (س) في حديث الميلاد « يَدُ مُقْفَعِلَة » أَى مُتَقَبِّضة . يقال : اقْفَعَلَّت يدُه إذا تُعِضَت وتَشَنَّجَت .
- ﴿ قَفَ ﴾ (س) في حديث أبي موسى « دَخَلْت عليه فإذا هو جالس على رأس البئر وقد تَوَسَّط قَفُها » قُفُ البئر : هو الدَّكَّة التي تُجُعْل حو ْلهَا . وأصل القُفُّ : ماغَلُظ من الأرضِ وارْ تَفع ، أو هو من القَفِّ : اليابس ، لأنَّ ما ارْ تَفع جول البئر يكون يابسا في الغالب .

والقُفُّ أيضًا: وادٍ من أودية المدينة عليه مال لأهلِها.

- ( ه ) ومنه حدیث معاویة « أُعِیدُكُ بالله أَن تَنْزِلِ وادِیا فَتَدَعَ أُوَّلَهُ یَرِفَ وآخَرَهُ یَقِفُ » أَى نَیْبَس .
- (س[ه]) ومنه حدیث رُ قَیْقة « فَأَصْبَحت مَذْعورةً وقد قَفَّ جِلْدی » أَی تَقَبَّض، كَأَنه قد يَبِس وتَشَنَج. وقيل: أرادت قَفَّ شَعَرِی فقام من الفَزَع.
  - (س) ومنه حديث عائشة « لقد تكلَّمتُ بشيءٍ قَفَّ له شَعرى».
- ( ه ) وفي حديث أبي ذَر « ضَعِي قَفَتَكَ » القَفَةَ : شَبْه زَ بَيلٍ صغير من خُوص يُجْتَنَى فيه الرُّطَب ، وتضَع النساء فيه غَزْ لَهَنَّ ، ويُشَبَّهُ به الشيخُ والعجوزُ .
- (ه) ومنه حديث أبى رَجاء « يأتو ننى فيحملوننى كأبى قُفَّة حتى يَضَعُونى فى مَقام الإِمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين فى ركعة » .

وقيل: القُّفَّة هاهنا: الشجرة اليابسة البالية.

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : « فتناوله القاسم بَقِّفُعَة ۗ قَفْعَةً شديدة » .

وقال الأزهرى : الشجرة بالفتح ، والزُّ بيل بالضم .

(ه) وفيه «أنَّ بعضهم ضرَب مثلاً فقال: إنَّ قَفَّافاً ذَهَب إلى صَيْرَ فَيْ بدَرَاهِمِ » القَفَّاف: الذي يَشْرِق الدراهم بكَفَة عند الانْستِقاد. يقال: قَفَّ فُلان دِرْ هَماً.

[ ه ] وفى حديث عمر « قال له حُذَيْفة : إنك تَسْتَمين بالرجُل الفاجِر ، فقال : إنى لأَسْتَمين بالرجُل الفاجِر ، فقال : إنى لأَسْتَمين بالرجُل لِقُوَّته ، ثَم أَ كُون على قَفَّانُ كُل شيء : بُجَمَّاعُه ، واسْتِقْصاء مَعْرِ فَته . يقال : أَتيتُهُ على بالرجُل لِقُوَّته ، ثَم أَ كُون على أَثْرِه . قَفَّان ذلك وقا فِيَتِه : أَى على أَثْرِه .

يقول: أَسْتَعِين بالرجُل الَـكافي القَوِى وإن لم يكن بذلك النَّقَة، ثم أكون من وَراثه وعلى أثَرِه ، أَتَدَبَّع أمرَه وأَبْحَث عن حاله ، فكِفايَتُه تَنْفَعُنى ، ومُراقَبتى له تَمْنَعُهُ مِن الخيانة.

ُوقَـفَّانٌ : فَعَّال ، من قولهم في القَفَا : القَفَنُ (١) . ومن جعل النون زائدة فهو فَعْلان .

وذكره الهروى والأزهري في «قَفَفَ » على أن النون زائدة .

وذ كره الجوهري في قَفَن، فقال : « القَفَّان : القَفَا ، والنون زائدة » .

وقیل : هو مُعَرِب « قَبَّان » الذي يُورَن به .

وقيل : هو من قولهم : 'فلان' قَبَّان' على فلان ، وقَـفَّان عليه : أَى أَمينَ 'يَتَحََّظُ أَمْرَهُ وَيُحَاسِبه (٢)

﴿ قَفَقُفَ ﴾ (هـ) في حديث سهل بن حُنَيف « فَأَخَذَ تَهُ قَفَقَفَة » أَى رِعدة . يقال : تَقَفَقَفَ من البَرْد إذا انْضَمَّ وارْتَعد .

\* ومنه حدَّيث سالم بن عبد الله « فلما خرج من عند هِشَام أُخَذَ تُه قَفَقَفَةَ » .

﴿ قَفَلَ ﴾ \* في حديث جُبَير مِن مُطْعِم ﴿ بَيْنَا هُو يَسير مَعَ النَّبِي صَلَى الله عليه وسلم مَقْفَلَهُ مِن حُنَين ﴾ أي عند رُجوعه منها ، والمَقْفَل : مصدر قَفَل يَقْفِلُ إذا عاد من سَفَره . وقد يقال للسَّفْر :

<sup>(</sup>١) في 1 بتخفيف النون . قال في القاموس : والقَفَنُ ، وتُشَدَّد نونه : القفا » .

<sup>(</sup>٢) زاد الْهَروى: « وقال بعضهم : قَفَّانُه : إِبَّانُه . يقال : هذا حين ذاك ، ورُبَّانه ، وَقُفَّانُه ، وإِبَّانُه بعنى واحد » .

قَفُول ، فىالذهاب وألحجيء ، وأكثر ما 'يسْتعمل فى الرُّجوع . وقد تـكرر فى الحديث .

وجاء في بعض رواياته « أَقَفَلَ الجَيْشِ وَقَلَمَا أَقْفَلْنا » والمعروف قَفَل وَقَفَلْنا ، وأَقْفَلْنا غيرَنا ، وأَقْفَلْنا ، على مالم يُسَمَّ فاعِلُه .

(س) ومنه حديث ابن عمر « قَفْلة كَفَرْوة » القَفْلة : المرّة من القُفول : أى إنّ أُجْـر اللّجاهِد في انصِرافه إلى أهـله بعد غَرْوه كأَجرِه في إقباله إلى الجهاد ، لأنّ في قَفُوله راحةً للنّفس ، واسْتِعداداً بالقُوّة للِعَود ، وحِفْظا لأهله برُجوعه إليهم .

وقيل: أراد بذلك التَّفقيب، وهو رُجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه مُنْصَرِفاً، وإن لم يَلْقَ عَدُواً ولم يَشْهد قِتالاً، وقد يَفْعل ذلك الجيشُ إذا انْصَرفوا من مَغْزاهم، لأحد أمْرين: أحدها أن العَدُو إذا رآهم قد انْصَرفوا عنهم أمِنُوهم وخَرجوا من أمْكِنتهم، فإذا قَفَل الجيش إلى دار العَدُو نالُوا الفُرْصة منهم فأغاروا عليهم، والآخر أنهم إذا انْصَرفوا ظاهرين لم يأمنوا أن يَقْفُو العَدُو أَنَّهم بالرُّجوع على أَدْراجِهم، فإن كان العَدُو طَلَبُ كانوا مُسْتَمِدين للقائهم، وإلا فقد سَلموا وأخرزُوا مامعهم من الغَنيمة.

وقيل: يَعْتَمَلِ أَن يَكُونَ سُئُل عَن قوم قَفَلُوا لِخَوْفِهِم أَن يَدْهَمَهُم مَن عَدُوَّهُم مَن هُو أَكْثَر عَدَدًا منهم فَقَفَلُوا ؛ لَيُسْتَضِيفُوا إليهم عدداً آخرَ من أصحابهم ثم يَكُرُّوا على عَدُوّهم .

(س) وفى حديث عمر «أنه قال: أربع مُقْفَلات: النَّذَرُ والطلاق والعِتاق والنِّكاح» أَى لاَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ قَفَنَ ﴾ ﴿ قَفَنَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ في حديث النَّنَجُعِيّ ﴿ سَئُلَ عَمَّنَ ذَبَبِحِ فَأَبَانِ الرَّاسَ قَالَ : تلك القَفِينَةُ ، لا بأْسَ بها ﴾ هي المَذُ 'بوحة من قِبَل القَفَا . ويقال للقَفَا : القَفَنُ ، فهى فَعيلة بمعنى مفعولة . يقال : قَفَن الشَاةَ وا ْقَتَفَنَهَا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فيها » والمثيت من: ١. والذى فى اللسان: « فمتى جرى بهن اللَّسانُ وجب بهن "اللَّسانُ وجب بهن" الحسكم » .

وقال أبو عبيد: هي التي ُيبان رأسُها بالذَّبح.

\* ومنه حديث عمر « ثم أ كون على قَفَّانه » عند من جعل النون أصلية . وقد تقدّم .

﴿ قَفَا ﴾ [ه] في أسمائه عليه الصلاة والسلام « الْمُقَنِّى » هو الْمُولَى ِ الذاهِب. وقد قَفَّى ) يُقَفِّى فهو مُقَفِّ : يعنى أنه آخرُ الأنبياء الْمَتَّبِعُ لهم ، فإذا قَفَّى فلا نَبيَّ بعدَه.

(س) ومنه الحديث « فلما قَنَّى قال كذا » أى ذَهَب مُو لِيّيا ، وكأنه من القَفا : أى أعطاه قَفاه وظَهْره .

- ( ه ) ومنه الحديث « ألا أُخْبِرَكُم بأشدَّ حَراً منه يومَ القيامة ؟ هَذَ ْينِكَ الرَّجُلَين الْقَفَّيِين » أَى الْمُوَلِّيَ يُنِن. وقد تـكرر في الحديث.
- (ه) وفي حديث طلحة « فوضَعُوا اللُّجَّ على قَفَىَّ » أَى وضَعُوا السيف على قَفَاىَ ، وهي لُغَة طا ثِيَّة ، يُشَدِّدون ياء المتكليم .
  - (س) وفى حديث عمر ، كُتِب إليه صحيفة فيها: فا تُقلُص وُجِـدْنَ مُعَقَّلاتٍ قَفا سَلْعٍ بُمُخْتَلَفِ التَّجـــارِ سَلْم: جَبل، وقَفَاه: وراءه وخَلْفه.
- (ه) وفي حديث ابن عمر « أُخَذ المِسْحاةَ فاسْتَقْفاه ، فضَر به بها حتى قَتَــله » أَى أَتاه من قَبَـل عَوْل عَل قِبَل قَفاه . يقال : تَقَفَّيت فلانا واسْتَقْفَيته .
- (ه) وفيه « يَعْقِد الشيطان على قافِية أحدَكُم ثلاثَ عُقَد » القافِية : القَفَا . وقيل : قافية الرأس : مُؤخَّره . وقيل : وسَطه ، أراد تَثْقيله في النَّوم وإطالته ، فكا نه قد شَد عليه شِداداً وعَقَده ثلاث عُقَد .
- (ه) وفى حديث عمر « اللهم إن نتقرّب إليك بعم " نبيّك وقفية آبائه وكُبْرِ رجاله » يعنى العبّاس ، يقال : هذا قنى الأشياخ وقفية بهم ، إذا كان الخلف منهم ، مأخوذ من : قفوت الرجل إذا تبعيمة . يعنى أنه خَلَف آبائه و تلوهم و تابِعهم ، كأنه ذَهب إلى اسْتيسْقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرّمين حين أجدبوا فسقاهم الله به .

وقيل : القَفَيِيَّة : المُختار . واقْتَفَاه إذا اختاره . وهو القَفْوة ، كالصَّفْوة ، من اصْطَفاه .

وقد تكرر ذكر « القَفُو والاقْتُفاء » في الحديث أسما ، وفع لا ، ومصدرا . يقال : قَفَوْته ، وقَفَيْتُهُ ، واقْتَفَيته إذا تَبعْتُه واقْتَدَيْتَ به (١) .

(س) وفيه « نحن بنو النَّضْر بن كِنانة ، لا نَنْتَنَى من أبينا ولا نَقْفُو أَمَّنا » أَى لا نَتَّهِمِها . ولا نَقْذُونُها . يقال : قَفَا فَلَانُ فَلانًا إذا قَذَفَه بما ليس فيه .

وقيل : معناه : لا كَثْرُكُ النَّسَبِ إلى الآباء و كَنْنَسَبِ إلى الأُمَّهات .

( س ) ومن الأوّل حديث القاسم بن نُخَيْمُرِاتَ « لا حَدَّ إِلاَّ فَي القَفْوِ البَيِّن » أَي القَذْفِ الظَاهِر .

( س ) وحديث حسان بن عطية « من قَفَا مؤمنا بما ليس فيه وَقَفَهَ الله في رَدْغَة الخَبال » .

# ﴿ باب القاف مع القاف ﴾

﴿ قَقَ ﴾ (هـ) فيه ﴿ قيل لابن مُحمر : ألا تُبايع أمير المؤمنين ؟ يعنى ابن الزَّبير ، فقال : والله ما شَبَّهُتُ بَيْعَتُهُم (٢) إلاَّ بِقَقَةً ، أَنَعْرِ ف ما القَقَّةُ (٣) ؟ الصَّبَى يُحْدِث ويَضَع يديه في حَدَّثه فتقول له أمه : ﴿ قَقَةً » ورُوى ﴿ قِقَةَ » بَكُسر الأولى وفتح الثانية وتحفيفها .

وقال الأزهرى: في الحديث: إنَّ فلانا وَضَـع يده في قِقَةَ (١) ، والقِقَةَ: مَشَّىُ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ وهو حَدَثُ (٥) .

وحكى الهروى عنه أنه لم يجئ عن العرب ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلة إلاَّ قولهم : قَمَد الصَّيُّ على قَقَقِه ، وصَصَصه (٢٠) .

وقال الخطابي : قَقَةً : شيء يُرَدِّدُه الطِّفل على لسانه قبل أن يَتَدَرّب بالـكلام ، فـكأن ابن عمر أراد تلك بيْمَة تَولاً ها الأحْداث ومن لا يُمْتبر به .

<sup>(</sup>۱) في ۱ : « واقتديته » . (٢) في اللسان : « بيمتكم » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ، والفائق ٢ /٣٧٠ : « أتمرفُ ما قَقَّةً ؟ » . ﴿ ٤) في ١ : ﴿ قَقَّةً ۗ » .

<sup>(</sup>٥) ضُبط فى الأصل: «حَدَث » بفتح الدال ، وضبطته بكسرها من ١ ، والذى فى اللسان: « وهو حَدَثُهُ » . (٦) زاد فى اللسان: « أى حَدَثُهُ » .

وقال الزمخشرى : هو صَوت بُصَوِّت به الصَّبيُّ ، أو بُصُوَّت له به إذا فَزَع من شَىء أو فُزِّع ، أو إذا وقَع في قَذَر .

وقيل (١) : القَقَّة : العِقْىُ الذَى يخرج من بطن الصَّبَىّ حين يُولد ، وإياه عَنَى ابنُ عمر حين قيل له : هَلاَّ بايعْتَ أَخَاكَ عبد الله بن الزبير ؟ فقال : « إنَّ أخى وضع يده فى قَقَّة » أى (٢) لا أُنْزِعُ يَدى من جماعة وأضَعُها فى فرْقة .

# ﴿ باب القاف مع اللام ﴾

﴿ قلب ﴾ (ه) فيه « أَتَاكُم أَهُلُ اللهِن ، هم أَرَقُ قلوباً وأَلْيَنُ أَفَئْدَةً » القلوب : جمع القَلْب ، وهو أُخَصُّ من الفؤاد في الاستعال .

وقيل : هما قريبان من السَّواء ، وكَرَّر ذِكُهُما لاختلاف لَفُظَيْهُما تأكيدا . وقَلْب كل شيء : لُبُهُ وخالِصِه .

- \* ومنه الحديث « إنَّ لـكلِّ شيء قَلْبًا ، وقَلْبِ القرآن ياسين » .
- (ه) والحديث الآخر « إن يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام كان يأكل الجراد وقُلُوب الشجر » يمنى الذى يَنْبُت فى وسطها غَضًا طَرِيًّا قَبْل أَن يَقُوَى ويَصْلُب ، واحِدها : قُلْب بالضم ، للفَرْق . وكذلك قُلْب النخلة .
- ( ﴿ ) وَفَيه ﴿ كَانَ عَلَى ۚ قُرَشِيًّا قَلْبًا ﴾ أى خالصا من صميم قُريش . يقال : هو عَرَبَى ۗ قَلْب : أى خالص .

وقيل : أراد فَهَمَّا فَطَنِنا ، من قوله تعالى « إنَّ فى ذلك لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ له قَلْبٌ » .

- (س) وفي حديث دعاء السَّفر « أعوذ بك من كمَّ بة المُنْقَلَب » أى الانْقلاب عَمن السَّفر ، والدود إلى الوطّن ، يدنى أنه يعود إلى رَيْته فيرى فيه ما يُحزِّ نه . والانْقلاب : الرُّجوع مطلقا .
- \* ومنه حدیث صَفیّة زوج النبی صلی الله علیه وسلم « ثم قُمْت لأنْقَلَب ، فقام معی لَیَقْلِبَنی » أی لأرجع إلى بَنْیتی فقام معی یَصْحَبُنی .

<sup>(</sup>١) القائل هو الجاحظ . كما في الفائق ٢/٣٧٠ . (٢) في الفائق « إني » .

- \* ومنه حدیث المنذر بن أبی أُسَیْد حین وُلِد « فَأَقْلَبُوه (۱) ، فقالوا : أَقْلَبْناه یا رسول الله » هكذا جاء فی روایة مسلم ، وصَوابه « قلبناه » : أی رَدَدْ ناه .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « أنه كان يقول لمُعكّم الصِبْيان : اقْلِبْهُم » أى اصْر فهم إلى مَنازلهم .
- (ه) وفى حديث عمر « بيننا يُككَلِّم إنسانا إذ انْدَفَع جَرير يُطْرِيه ويُطْنب ، فأقبل عليه فقال : ذَ كُرْتُ أَبَا بَكْرُ وفَضْله ، فقال عليه فقال : ذَ كُرْتُ أَبَا بَكْرُ وفَضْله ، فقال عمر : اقْلِب قَلَاًبُ » وسَكت.

هذا مثل يُضْرِب لمن تكون منه السَّقْطة فيَتداركها ، بأن يَقْلَبَهَا عن جِهَبِهَا ويَصْرِفها إلى غير معناها ، يريد : اقْلِبْ يا قَلَابُ ، فأَسْقَط حرف النداء ، وهو غريب ، لأنه إنما يُحُذْف مع الأعلام .

- ( ه ) وفى حديث شُعيب وموسى عايهما السلام « لك من غَنَمي ماجات به قالِبَ لَوْن »تفسيره في الحديث : أنها جاءت على غير ألوان أشّها بها ، كأن لونْهَا قد ا نَقَلَب .
- \* ومنه حديث على فى صفة الطيور « فينها مَغْموس ۖ فى قالِبِ لَوْنَ لِلاَ يَشُوبِه غَـيرُ لَوْنَ ماغُسِس فيه » .
- [ه] وفي حــديث معاوية « لَمَّا احْتُضِر ، وكان يُقلب على فِراشِه فقال : إنــكم لَتَقُلِّبُون حُوَّلًا يُقلَّبا إِنْ وُقِى كَبَّةً النار (٢٠ » أى رَجُلا عارفا بالأمور ، قد ركِب الصَّعبَ والذَّلول ، وقَلَـبَها ظَهْرًا لِبَطْن ، وكان مُحْتالا في أموره حَسَنَ النَّقَلَّب .

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل « فأقلبوه » وفى ا واللسان : « فاقلبوه » والضبط المثبت من صحيح مسلم ( باب استحباب تحنيك المولود . . . وجواز تسميته يوم ولادته ، من كتاب الآداب ) .

<sup>(</sup>٢) رواية الهروى : « إن وُقِيَ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ ِ » وكذا في اللسان ، وأشار إلى رواية ابن الأثير . وانظر ما سبق ص ٤٦٤ من الجزء الأول .

- \* وفي حديث ثَوْبان « إنَّ فاطمة حَلَّت الحسن والحسين بقُلْبَينِ من فِضَّة » القُلْب: السوار .
  - \* ومنه الحديث « أنه رأى في يَدِ عائشةَ أُقلُّمَيْن » .
- \* ومنه حــديث عائشة في قوله تعالى « ولا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ، قالت : القُلْبُ والفَتَخَة » وقد تــكرر في الحديث .
  - (س) وفيه « فَا نَطَلَق يَمْنَى مَابِهِ قَلَبَة » أَى أَلَمْ وعِلَّة .
- (س) وفيه «أنه وَقَفَ على قَلِيب َبدُر » القَلِيب: البِنْرالتي لم تُطُو ، و ُيذَ كَّر ويؤنث.
- \* وفيه «كان نِساء بني إسرائيل يَلْبَسْن القَوالِب» جمع قالِب، وهو آنُدُلُ مَن خَسَبَ كَالْقَبْقاب، و وتُتكْسَر لامُه وتُفْتَح. وقيل: إنه معرّب.
  - (س) ومنه حديث ابن مسعود «كانت المرأة تَثْلَبَس القالِمَيْن تَطاوَلُ بهما ».
- ﴿ قَلْتَ ﴾ (هـ) فيه « إنَّ الْمُسافرومالَه لَعَلَى قَلَتِ إِلاَّ مَا وَقَى الله » القَلَتُ : الهلاك . وقد قَلِت يَقْلَت قَلَناً : إذا هَلك .
- [ه] ومنه حديث أبي مِجْلَزِ « لو تُقلْتَ لرجُل وهو على مَقْلَتَةٍ : اتَّقَ اللهَ رُعْتَه (1) فَصُرِع عَرَ مُنتَه » أي على مَهْلَكَ عَرِ مُتَ دِينَة .
- [ ه ] وفى حديث ابن عباس « تكون المرأةُ مِقْلانًا ، فتَجْعل على نفسها إنْ عاش لها وَلَد أن مُهوّده » المِقلاتُ من النساء : التي لا يعيش لها وَلَد . وكانت العرب تَزْعُمُ أنَّ المِقلات إذا وَطِئت رجُلا كريما قُتُل غَذْراً عاش وَلَدُها .
  - \* ومنه الجديث « تَشْتَرِيها أَكَايِسُ النساء للخافية والإِقْلاَت » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ا: « اتَّقِ رُعْنَه » بالنون. وفى اللسان: « اتق الله فصُرِع » وفى الفائق ٧ / ٣٧٤ « اتَّقِ رعته » بالتــاء المثناة من فوق . والذى فى الهروى : « . . وهو على مَقْلَمَة كَيْتَ وَكَيْتَ » . وما أثبتُه من تاج العروس .

- \* وفيه ذكر « قِلات السَّيل » هي جمع قَلْت ، وهو النُّقرة في الجبل يُسْدَّنقع فيها الماء إذا انْضَبَّ السَّيْل.
- ﴿ قَلْحَ ﴾ [ ه ] فيمه « مالى أراكم تَدْخُلُون عَلَىَّ قُلْحًا » القَلَح : صُفْرة تَعْلُو الأَسْنَان ، ووَسَخ يركَبُها . والرجُلُ أَقْلَحُ ، والجمع : قُلْح ، من قولهم للمُتَوَسِّخ الثِياب : قَلْمِح ، وهو حَتْ على استعمال السِّواك .
- (س) ومنه حدیث کعب « المرأة إذا غاب زوجُها تَقَلَّحَتْ » أَى تَوسَّخت ثیبابُها ، ولم تَتَعَمَّد نَفْسُها وثیابها بالتنظیف. ویُرْوی بالفاء. وقد تقدّم.
- ﴿ قَلَدُ ﴾ [ ه ] فيه « قَلِّدُوا الخيلَ ولا تُقَـلَّدُوها الأوتار » أَى قَلِّدُوها طلبَ أَعْداء الدين والدِفاع عن المسلمين ، ولا تُقَـلَّدوها طَلَب أوتار الجاهليَّة وذُحُولَها التي كانت بينكم.

والأوتار : جمع وِتْر بالكسر ، وهو الدَّمُ وطَلَبُ الثار ، بُرِيد اجْعلوا ذلك لا زِماً لهـا في أعناقها أزوم القَلائد للأعناق .

وقيل: أراد بالأوتار: جَمْع وَتَر القَوْس: أَى لا تَجْمَلُوا فِي أَعْنَاقُهَا الأُوتَارَ فَتَخْتَنِقَ ، لأَنَّ الخَيلَ رَبُا رَعَتِ الأَشْجَارِ فَنَشِبَتِ الأُوتَارِ بِبَمْضَ شُمَّهَا فَخَنَقَتْهَا (').

وقيل: إنما نَهاهم عنها لأنهم كانوا بَعْتقِدون أن تَقْليد الخيل بالأوتار يَدْفع عنها العين والأذَى، فتكون كالمُوذة لها، فنَهاهم وأعْلَمَهم أنها لا تَدْفع ضَرَرا ولا تَصْرف حَذَرا.

- (ه) وفى حديث استسقاء عمر « فَقَلَّدَتْنَا السَّمَاءُ قَلْدًا ، كُلَّ خَسَ عَشْرَةَ ليلة » أَى مَطَرَ تَنَا لوقْتٍ معلوم ، مأخوذ من قِلْد الْحُمَّى ، وهو يوم نَوْ بَتِهَا . والقِلْد : السَّقَى . يقال : قَلَدْتُ الزَّرَعَ إِذَا سَقَيْتَهُ .
- (هس) ومنه حديث ابن عَمْرو « أنه قال لقَيِّمه على الوَهْطِ : إذا أَقَمْتَ قِلْدَكُ من الماء فاسْقِ الأَقْرَبَ فالأَقْرِبِ » أَى إِذا سَقَيْتَ أَرْضَكَ يوم نَوْ بَهَا فأَعْطِ مَن يَليك .
- \* وفي حديث قتل ابن أبي الْحَقَيْق « فَقُمْتُ إلى الْأَفَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا » هي جمـع: إقْلِيدٍ، وهو اللِفْتَاح .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « والقول هو الأول » .

﴿ قِلْسِ ﴾ (س) فيه « مَن قاء أُو قَلَسِ فَلْيَتُوضَّا ۚ » القَلَسِ بالتحريك ، وقيل بالسكون : ما خَرج من الجوْف مِلْء الفَم ِ، أو دونه وليس بِقَيْء ، فإن عاد فهو القَيْء .

(ه) وفي حديث عُمر « لمَّ قَدِم الشَّامَ لَقَيِه الْمُقَلِّسُون بالسَّيوف والرَّيْحَان (١) » هم الذين يَلْمُبُون بِين يَدَى الأُمِير إذا وصل البَلد ، الواحد : مُقَلِّس .

( ه ) وَفَيه « لَمَّا رأُوه قَلَسُوا له » التَّقْليس: التَّـكُفير ، وهو وَضْع اليَديْن على الصَّدْر ، والانجناء، خُضوعا واسْتِيكانة .

\* وفيه ذكر « قالِس » بكسر اللام : موضِع أَفْطَعَه النبي عليه الصلاة والسلام [ َ بَنِي الأحبّ مِنْ عُذْرَةً (٢) ] له ذِكْر في حديث عَمْرو بن حَزْم .

﴿ قَاصَ ﴾ ﴿ رَسَ ﴾ في حديث عائشة « فَقَلَصَ دَمْعي حتى ما أحِسُّ منه قَطْرة » أى ارْتَفَع وذهَب . يقال : قَلَص الدَّمْعُ ، نُحَفَّفا ، وإذا شُدِّد فللْمُبالَغة .

\* ومنه حديث ابن مسعود « إنه قال للضَّرْع : اقْلِصْ ، فَقَلَّص » أَى اجتَمع .

\* ومنه حديث عائشة « أنها رَأْتُ على سَعْد دِرْعَا مُقَلِّصَة » أَى مُحْتَمِعة مُنْضَمَّة . يقال : قَلَّصَت الدِّرْعُ وتَقَلَّصَت ، وأكثر ما يقال فيما يكون ال فَوْق .

(س) وفي حديث عُمر «كُتِب إليه أبيات في صَعيفة منها<sup>(١)</sup>:

قَلَائِصَنَا هَدِداكِ اللهُ إِنَّا شَعِلْنا عَنَكُمُ زَمَنَ الحِصارِ

القلائص: أراد بَها ها هنا النساء، ونَصَبَها على المفعول بإضمار فعْل : أَى تَدَارَكُ قَلَائِصَنا. وهي في الأصْل جَمْع قَلُوصَ ، وهي الناقة الشابَّة . وقيل : لا تزال قَلُوصاً حَتَى تَصير بازِلاً ، وتُجُمَّع على قلاص وقُلُص ، أيضاً .

\* ومنه الحديث « لتُتُركَن القلاصُ فلا يُسْعَى عليها » أَى لا يَخْرِج ساع إلى زَكَاة ؛ لقِلة حاجة الناس إلى المال واسْتِفْنائهم عنه .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « والزيجان » بالزاى والجيم . والتصحيح من : ۱ ، واللسان ، والهروى ، والفائق ٢ / ٣٧١ . (٢) تـكملة من القاموس ، ومعجم البلدان لياقوت ٤ / ١٩ . والحديث كله ساقط من ١ . (٣) انظر الجزء الأول ص ٤٥ .

- \* ومنه حــديث ذى المِشْعار « أَتَوْكَ على قُلُصِ نَواجٍ » .
- (س) وحديث على « على أُولُصِ نواج ٍ » وقد تكررت في الحديث مفردةً ومجموعة .
- ﴿ قَلَع ﴾ (ه) في صفته عليه الصلاة والسلام « إذا مَشَى تَقَلَّع » أراد قوّة مَشْيه ، كأنه يَرْفَع رِجْليه من الأرض رَفْما قويًّا ، لاكُن يَمشِى اخْتِيالاً ويُقارِب خُطاه ؛ فإنَّ ذلك من مَشْى النَّسَاء ويُوصَفْنَ به .
- (ه) وفى حديث [ابن (۱)] أبى هالة فى صفتِه عليه السلام « إذا زالَ زالَ قَلْماً » يروى بالفتح والضم ، فبالفتّح : هو مَصْدر بمعنى الفاعل : أى يَزُول قالِماً لرِجْله من الأرض ، وهو بالضم إمّا مصدر أو اسْم ، وهو بمعنى الفتح .

وقال الهروى: قرأت هذا الحرف فى كتاب « غريب الحديث » لابن الأنباري « قَلِماً » بفتح القاف وكسر اللام . وكذلك قرأته مخطِّ الأزهرى ، وهو (٢) كا جاء فى حديث آخر «كأنما بَنْحَطُّمن صَبَب» وَالانْحِدار: من الصَّبَب والتَّقَلُّع: من الأرض قريب بعضه من بعض ، أراد أنه (١) كان يَشْتعمِل التَّشَيُّت ، ولا يَبِين (٥) منه فى هذه الحالة استعجال ومُبادَرة شديدة (٢) .

(ه) وفى حديث جرير « قال : يارسول الله إنى رجل قِلْعُ الله لى » قال الهروى: القِلْم ؛ الله لى » قال الهروى: القِلْم : الله لا يَشْبُت على السَّرْج. قال : ورواه بعضهم « قَلَلَم » بفتح القاف وكسر اللام بمعناه . وسماعى « القِلْم » .

وقال الجوهرى: رجُل قِلْعُ القَدَم (٧)، بالكسر: إذاكانت قَدَمه لا تَذْبُت عند الصّرَاع. وفلان قُلُمَة : إذاكان يَتَقَلَّع عن سَرْجه.

- (۱) ساقط من الأصل ، ۱ . وقد أثبتُــه من الهروى ، واللسان . وانظر أسد الغابة ٥ / ٥٠ ، والإصابة ٦ / ٢٧٦ .
- (٢) هذا من قول الأزهرى . كما فى الهروى . (٣) بعده فى الهروى : « والتكفؤ إلى قُدَّام » .
  - (٤) هذا من قول أبى بكر بن الأنبارى . كما فى الهروى (٥) فى الهروى : « ولا يتبيَّن » .
    - (٦) بعد هذا في الهروى: « ألا تراه يقول: يمشى هَوْ نَا ويخطُو تَـكَفَوْاً » .
- (٧) العبارة والصبط فى الصِّحاح هَكَذا: « والقَلَعُ أيضا: مصدر قولك: رجلُ قَلِعُ القدمِ ، بالكسر، إذا كانت قدمه لا تثبت عند الصراع، فهو قَلِعُ ... وفلانُ قُلُعَةٌ ، إذا كان يتقلَّع عن سرجه، ولا يثبت فى البطش والصِّراع » .

- \* وفيه « بئس المــــالُ القُلْمَةُ » هو العارِيَّة ؛ لأنه غير ثابت في يد المسْتَعير ومُنْقلِعُ ۗ إلى مالِكه .
  - . \* ومنه حديث على « أَحَذِّرُ كَمَ الدنيا فإنها مَنَزَلُ قُلْعَـة » أَى تَحَوُّلٍ وارْتِحال .
- (ه) وفى حديث سعد «قال لمَــّا نُودى: ليَخْرُجُ مَن فى المسجد إلا آلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلَ على : خرَجْنا من المسجد نَجُرُ قِلاعَنا » أى كُنُفنا وأَمْتِمَتَنا ، واحدها : قَلْع بالفتح ، وهو الـكِنْف يكون فيه زاد الراعى ومَتاعُه ·
- ( ه ) وفي حــديث على «كا نه قِلْعُ دارِيّ » القِلْع بالكسر: شِراع السَّفينة. والدارِئُ : البَحَّار واللَّلَام.
- [ ه ] ومنه حديث مجاهد « في قوله تعالى : وله الجَوارِ الْمُنشَآتُ في البحرِ كَالْأَعْلامِ » [ قال ] (١) مارُ فِي قِلْعُهُ » والجوارِي : السُّفُن والمَراكِب .
- \* وفيه «سُيوفُنا قَلَميَّة » منسوبة إلى القَلَعة ــ بفتح القاف واللام ــ وهي موضع بالبادية تُنْسَب السُّيوف إليه .
- ( ه ) وفيه « لا يَدْخُلُ الجنةَ قَلَاَعُ ولا دَيْبُوب » هو الساعى إلى السلطان بالباطل فى حق الناس، سُمِّى به لأنه يَقْلَع النَّباتُ من الأرض ونحوه . والقَلاَع أيضا : القَوّاد ، والـكَذَّاب ، والنَّبَاش ، والشُّرَطِيُّ .
- ( ه ) ومن الأول حديث الحجّاج « قال لأنَسٍ : لأَ قَلَمَنَكُ قَلْعَ الصَّمْعَة » أَى لأَسْتَأْصَلَنَكُ كَا يَسْتَأْصُلُ الصَّمْعَة وَالِعُهَا مِن الشَّجِرة (٢٠) .
- \* وفى حديث المَزادَتين « لقد أُقلَع عنها » أَى كَفّ وتَرَك ، وأُقلَع المطَرُ : إذا كَفّ وانْقَطَع . وأُقلَمَت عنه اُنْحَمَّى : إذا فارَقَتُهُ .

<sup>(</sup>١) من الهروى .

<sup>(</sup>٢) في ١: « الشجر »: وقال الهروى: والصمغ إذا أُخذ انقلع كلُّه ولم يبق له أثرٌ . يقال: تركتهم على مثل مَقْلِع الصمغة، ومَقْرِف الصمغة إذا لم يبق لهم شيء إلا ذهب.

- ﴿ قَلْفَ﴾ ﴿ قَالَفَ ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حــديث ابن المسيِّب ﴿ كَانَ يَشْرِبِ الْقَصِيرِ مَالَمْ يَقْلِفَ ﴾ أي يُزْ بِد. وَقَلَفْتُ الدَّنَّ : فَضَضْتُ عنه طينَه.
- \* وفي حديث بعضهم ، في الأُقلَفِ يموت « هوالذي لم يُخْتَن » والقُلْفة : الجُلْدة التي تَقُطْع من ذَكُر الصَّبِيِّ ·

#### ﴿ قَلَقَ ﴾ ( هـ ) فيه :

إليك تَعْدُو (١) قَلِقاً وَضِينُها مُعَالِفاً دِينَ النَّصارَى دِينُها

القَلَق: الأنْزِعاج. والوَّضِين : حِزام الرَّحْل.

أخرجه الهروى عن عبد الله بن ُعَمَرَ (٢) .

وقد أخرجه الطَّبَراني في « المعجم » عن سالِم بن عبد الله عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاضَ من عَرفاتٍ . وهو يقول ذلك » والحديث مشهور بابْن ُعمَر من قوله .

- (س) ومنه حديث على «أُقْلِقُوا السَّيوفَ في الغُمُدَ» أي حَرِّ كوها في أُغَادِها قَبْل أَن تَحْتاجوا إلى سَلِّما ليَسْهُلُ عند الحاجة إليها .
- ﴿ قَالَ ﴾ (س) في حديث عمرو بن عَبَسَة « قال له : إذا ارتَفَعَتِ الشمس فالصلاة محظورة حتى يَسْتَقِلَ الرُّمْح بالظِل » أى حتى يبلغ ظِل الرُّمْح المَفْرُوس في الأرض أَدْنَى غاية القِلَّة والنَّقْص ؛ لأن ظِل كل شيء في أو ل النهار يكون طويلا ، ثم لا يزال يَنْقُص حتى يبْلُغ أقْصَرَه ، وذلك عند انتصاف النهار ، فإذا زالت الشمس عاد الظِّل يَزيد ، وحينئذ يَدْخُل وقت الظُّهر وَتجوز الصلاة ويَذْهب وقت الكراهة . وهذا الظِّل المُتناهِي في القِصَر هو الذي يُسَمَّى ظِلَّ الزوال : أي الظَّل الذي تزول الشمس عن وسَط السماء ، وهو موجود قبل الزيادة .

فقوله « يَسْتَقِل الرُّمْحُ بالظِّل » هو من القِلَّة لا من الإقلال والاسْتِقْلال الذي بمعنى الارتفاع والاسْقِبْداد . يقال : تَقَلَّلَ الشيءَ ، واسْتَقَلَّه ، وتَقَالَه : إذا رآه قليلا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « تغدو » وفى ١: « يغدو » وأثبته بالعين المهملة مما يأتى فى (وضن) ومن اللسان (قاق ، وضن) وكذا من الفائق ٣/١٦٩.

<sup>(</sup>٢) وكذلك صنع الزمخشرى . انظر الفائق .

- \* ومنه حديث أنس « أن نَفَراً سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أُخْبِروا كأنهم تَقَالُوها » أى اسْتَقلُوها ، وهو تَفَاعُلُ من القِلَة .
  - \* ومنه الحديث الآخر «كأن الرجُلَ تَقَالَّها » .
- (س) ومنه الحديث «أنه كان يُقِلُّ اللَّغُو »أَى لَا يلْفُو أَصْلاً. وهذا اللفظ يُسْتعمل في نَفْي أَصْل الشيء، كقوله تعالى: « فَقليلاً ما يُؤْمِنُونَ » ويجوز أن يريد باللَّغُو اكمزْلَ والدُّعابة، وأنّ ذلك كان منه قليلاً.
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « الرِّبا وَإِن كَثُرُ فَهُو إِلَى قُلِّ » القُلُّ بالضم : القِلَّة ، كالذُّلُّ والذَّلَة : أَى أَنه و إِن كَان زيادة فَى المال عاجِلا فإنه يَوْلُول إِلَى نَقْص، كَقُولُه تَعَالَى : « يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا ويُرْ بِي الصَّدَقَاتِ » .
- ( ه ) وفيه « إذا بلغ الماء قُلَّتين لَم يحْمِلْ نَجَسًا » الْقُلَّة : الْخُبُّ (١) العظيم . والجُمع : قِلال . وهي معروفة بالحجاز .
- (ه) ومنمه الحديث في صفة سِدْرة الْمُنتَهَى « نَبِقُهَا مِثْلُ قِلال هَجَر » وهَجَر : قَرية قرية قريبة من المدينة ، وليست هَجَر البَحْرين . وكانتُ تُقمل بهما القِلال ، تَأْخُذ الواحدة منها مزَ ادة من الماء ، سُمِّيت تُقلَّة لأنها تُقَلَّ : أَى تُرْفَعُ وتُحُمَّل .
- \* وفى حديث العباس « كَفْتَا فَى ثَوْ بِهِ ثَمَ ذَهَب مُيقِلَّه فَلم يَسْتَطِع » يقال : أَ قَلَ الشَّىءَ مُيقِـلَّه ، واسْتَقَلَّه يَسْتَطُّع » يقال : أَ قَلَ الشَّىءَ مُيقِـلَّه ،
- (س) ومنه الحديث « حتى تَقالَّت الشمس » أي اسْتَقَلَّت في السماء وارْ تَفَعت و تَعَالَت.
- (س) وفى حديث عمر « قال لأخيه زيد كَمَّا ودَّعه وهو يُريد التمَامة : ماهـــذا القِلُّ الذي أراه بك ؟ » القلُّ بالكسر : الرِّعْدة .
- ﴿ قَلَقُلَ ﴾ (س) في حديث على « قال أبو عبدالرحمن السُّلَمِي : خرَج على وهو يَتَقَلْقُلُ » التَّقَلْقُلُ : الخِفَّة والإِسْراع ، من الفَرَس القُلْقُل بالضّم ، و يُرْوَى بالفاء . وقد تقدّم .

\* وَفيه « وَنَفْسه تَقَلْقُلُ فيصَدْره » أي تَتَحرُّكُ بِصَوت شديد . وأصلُه الحركة والاضْطِراب

<sup>(</sup>١) اُلحَبِّ : اَلْجَرَّة ، أو الضخمة منها ( القاموس ) .

﴿ قَلَم ﴾ (س) فيه « اجْتَاز النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِنسُّوة فقال : أَظُنُّكُنَّ مُقَلِّمَاتٍ » أَى ليس عليكن حافظ ، كذا قال ابن الأعرابي في نوادره ، حكاه أبو موسى .

\* وفيه « عالَ قَلَمُ زَكريا عليه السلام » هو هاهنا القِدْح والسَّهم الذي يُتَقَارِع به ، سُمِّي بذلك لأنه يُبْرَى كَبَرْي القَلم . وقد تـكرر ذكر « القَلم » في الحديث . وتَقَلْيمِ الأظفار : قَصُّها .

﴿ قَلَنَ ﴾ ( ﴿ ) فَى حديث على « سأل شُرَيْجًا عن امرأة طُلِّقَت ، فذَ كُرت أنها حاضَت ثلاث حِيض فَى شهر واحد ، فقال شُرَيْع : إِنْ شَهْدِ ثلاث نِسْوة من بطانة أهلها أنها كانت تحييض قبل أن طُلِّقَت ، في كل شهر كذلك فالقول قولُها ، فقال له على : قالُونْ » هي كلة بالرُّوميَّة معناها : أَصَبْتَ .

﴿ قَلْهِم ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ قَوما افْتَقَدُوا سِخَابَ فَتَاتِهِم ، فَاتَّهُمُوا امْرَأَة ، فَجَاءَت عجوزُّ فَقَلَّشَت قَلْهِمَهَا » أَى فَرْجَها .

هكذا رواه الهروى في القاف <sup>(۱)</sup> . وقد كان رواه بالفاء · والصحيح أنه بالفاء وقد تقدّم .

- ﴿ قلوص ﴾ (س) في حديث مكحول « أنه سُيْل عن القَلُّوص ، أَيْتَوضَا منه ؟ فقال : مالم يَتَفَيَّر » القَلُوص : نَهُنْ قَذِر إِلَّا أنه جارٍ ، وأهل دِمَشْق يُسَمُّون النهر الذي تَنْصَبُ إليه الأقذار والأوْساخ : نَهُنْ قَلُّوط ، بانطاء .
- ﴿ قَلَا ﴾ ﴿ فَلَا ﴾ ﴿ فَى حَدَّبُ عَمْ ﴿ لَمَّا صَالَحُ نَصَارِى أَهِلَ الشَّامِ كُتِبُوا لَهُ كَتَّابًا ؛ إِنَّا لَا نُحُدِّتُ فَى مَدَيْنَتِنَا كَنِيسَةً وَلَا قَالِيَّةً ، وَلَا نَحُرُّجٍ (٣) سَعَانِينَ ، ولا بَاعُوثًا ﴾ القلِيَّة : كالصَّوْمَعَة ، كذا ورَدَت ، واشْمُها عند النصارى : القلاَّية ، وهو تَعْرُيب كَلاَّدَة ، وهي من بيوت عباداتهم .
- (ه) وفيه « لو رأيت ابن عمر ساجه الرأيته مُقْلَوْلِيّاً » وفي رواية « كان لا يُركى إلَّا مُقْلَوْلِيّاً » هو الْمُتَجافى الْمُسْتَوْفِرْ . و فلان يَتَقَلَّى على فِراشه : أي يَتَمَاْمَل ولا يَسْتَقِرْ .

وفسره بعضُ أهل الحديث : كأنه على مِقْلًى ، قال الهروى : وليس بشيء .

( ه ) وفى حديث أبى الدَّرداء « وجَــدْتُ الناسَ اخْبُرْ تَقْلِكُ » القِلَى : البُغْض . يقال :قَلاه يَقْلِيه قِلَى وَقَلَى إِذَا أَبْغَضَه .

<sup>(</sup>١) فى نسخة الهروى التي بين يدى ، لم يروه بالقاف ، وإنما رواه بالفاء فقط .

<sup>(</sup>٢) سبق مضبوطا في مادة ( بعث ) « نخْرِ ج » وكان كذلك في الأصل ، و ١ ، واللسان .

وقال الجوهرى : « إذا فَتَحَتَّ مَدَدُّت (١) . ويَقُلاه : لَغَةَ طَيِّئُ » .

يقول: جَرِّب الناس، فإنك إذا جَرَّبْتَهُم قَلَيْتُهُم وتَرَكْتُهُم لِمَا يَظْهُر لك من بَوَاطِن سَرائرهم.

لَفْظُه لَفْظُ ٱلْأَمْنِ ، ومعناه أَخْبَر : أَى مَن جَرَّ بَهُمْ وَخَبَرَهُمْ أَبْغَضُهُمْ وَتَرَكُّمْ .

والهاء في « تَقْلَه » للسَّكْت .

ومعنى نَظْم الحديث : وجَدْت الناسَ مَقُولًا فيهم هذا القَولُ .

وقد تكر ذكر « القِلَى » فى الحديث .

## ﴿ باب القاف مع الميم ﴾

﴿ قَمْ ﴾ (س) فيه « أنه عليه الصلاة والسلام كان يَقْمَأُ (٢) إلى منزل عائشة كثيرا » أى يَذْخُل. وقَمَأتُ بالمـكان عَمْاً دَخَلْتُه وأقَمْتُ به .كذا فُسِّر في الحديث .

قال الزمخشري (٢٠): ومنه اقْتَمَا الشيء ، إذا جَمَعه .

﴿ قَمْحَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرَصَاعاً مَن بُرَّ أَوْصَاعاً مِن قَمْح » البُرُّ والقَمْح مُهما الحِنْطَة ، و « أو » للشَّك من الراوى، لا لِلتَّخْيير .

وقد تـكرر ذكر « القَمْح » فى الحديث .

( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ أَمْ زَرْعَ ﴿ أَشْرَبُ فَأَ تَقَمَّحَ ﴾ أرادت أنها تَشْرِب حتى تَرْوَى وتَرْفَعَ رأستها . يقال : قَمَح البعيرُ كَقْمَح ، إذا رفع رأسَه من الماء بَعْد الرِّيِّيِّ ، ويُروى بالنون.

\* وفى حديث على « قال له النبى صلى الله عليه وسلم: سَتَقْدَم على الله أنت وشيعتُك راضين مَرْضِيِّين ، و يَقْدَم عليه عَدُولُك غِضابا مُقْمَحِين ، ثم جَمع يده إلى عُنُقه ؛ يُريهم كيف الإ قاح » الإقاح: رَفْع الرأس وغَضَ البَصَر . يقال : أ قَمَحه الغُلُّ : إذا ترك رأسَه مرفوعا من ضِيقِه .

<sup>(</sup>١) عبارة الجوهرى فى الصحاح: « والقِلَى : البغض ؛ فإن فتحت القاف مددت. تقول : قَلَاه يَقْلِيه قِلَى ، ويقلاه لغة طبِّيُ » .

<sup>(</sup>۲) روایة الزنخشری: « یقمو » . الفائق ۲/۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) عبارته : « ومنه اقتمى الشيء واقتباه ، إذا جمعه » .

- \* ومنه قوله تعالى : « إنا جعلْمَا فى أعناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إلى الأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ » . \* وفيه «أنه كان إذا اشْتَكَى تَقَبَّح كَفًّا من شُو نِيز » أَى اسْتَفَّ كَفًّا من حَبَّة السَّوْداء . يقال : قَمِحْتُ السَّوِيقَ ، بالكسر : إذا اسْتَقَفْتَه .
  - ﴿ قَمْرُ ﴾ (هـ) في صفة الدَّجَالَ « هِجَانٌ أَ قَمْرُ » هو الشديد البياض. والأُنْثَى قَمْراه. \* ومنه حديث حَلِيمة « ومعها أتان فَمْراء » وقد تكرر ذكر ُ « القُمْرة » في الحديث.
- (س) وفي حديث أبي هريرة « مَن قال : تَعالَ أَقَامِرْكُ فَلْيَتَصَدَّقُ » قيل : يَتَصَدَّقَ ، فَيل : يَتَصَدَّقَ بَقَدْر ما أَراد أَنْ يَجُعُلُه خَطَرا في القِمَار .
- ﴿ قَمْرُ صَ ﴾ (١) ﴿ فَيْ حَدِيثُ ابْنُ عَمِيرِ ﴿ لَقَارِصَ ۚ (٢) ثُمَّارِصَ ۖ يَقْطُرُ مَنَهُ الْبَوْلُ ﴾ التُعارِص: الشَديد القَرْص ، لِزيادة (٢) الميم .

قال الخطَّابي : القُمارص : إِتْبَاعِ وإشْبَاعِ ، أَراد لَبَنَّا شديد الْمُمُوضَةِ ، يَقْطُر بَوْلُ شارِبه لشِدَّة مُمُوضَيَه .

- ﴿ قَمَس ﴾ (ه) فيه «أنه رجَمَ رجُلا ثم صَلَّى عليه ، وقال : إنه الآن لَينْقَمِس ( ) في رياض الجنة » ورُوى « في أنهار الجنة » يقال : قَمَسَه في الماء فانْقَمَس : أَى غَمِسَه وغَطَّه . ويُروى بالصاد وهو بمعناه .
- (ه) ومنه حدیث وفد مَدْحِیج « فی مَفازة ِ نَصْحِی أعلامُها قامِساً ، و ُیمْسی سَر ابُها طامساً » أی تَبْدو حِبا ُلها لِلْعَین ثم تَغِیب . وأراد كلَّ عَلَم من أعْلامها ، فلذلك أفرد الوَصْف ولم يَجْمَعُه .

وقال الزمخشرى : « ذَكر سيبويه أَنَّ أَفعالاً تَكون للواحد ، وأَنَّ بَعِض العرب يقول : هو الأَنْعام ، واسْتَشْهد بقوله تعالى : « وإنَّ لَكُم فِي الأَنْعام ، واسْتَشْهد بقوله تعالى : « وإنَّ لَكُم فِي الأَنْعام كُوبَةً نُسْقِيكُمْ مَنَّا فِي بُطُونِهِ » وعليه جاء قوله : تُضْعِي أعلامُها قامِسا » وهو هاهنا فاعل بمعنى مفعول .

<sup>(</sup>١) وضعت هذه المادة في الأصل ، ا بعد مادَّتي « قمس » و « قمص » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ا :« قارِ صُنْ » وأثبتُ ووايةاللسان . وهو يوافق ماسبق في مادة ( قرص ·)

<sup>(</sup>٣) في ا : « بزيادة » .

<sup>(</sup>٤) رواية الهروى : « ليتقمَّس »

- \* وفيه « لقد بَلَفَت كَلَا تُكَ قامُوسَ البحر » أي وسَطه ومُعْظَمه .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عباس، وسُئل عنالمدِّ واکجز ْر فقال « مَلَكُ مُو َکُلُ بقامُوسِ البحر (۱) ، كُلَّما وضَع رجْله فاض ، فإذا رَفَعَها غاض » أى زاد و َنقص . وهو فاعُول ، من القَمْس .
- ﴿ قَمِص ﴾ (ه) فيه « أنه قال لعُمَّان : إن الله سَيُقَمِّصُك قَمِصا ، وإنك تُلاصُ على خَلْعِه ، فإيَّاك وخَلْعَه » يقال : قَمَّصُتُه قَمِصا إذا أَلْبَسْتَه إيَّاه . وأراد بالقميص الخلافة . وهو من أحْسَن الاسْتِعارَات (٢٠) .
- (س) وفي حديث المرجوم « إنه يتَقَمَّص في أنهار الجنة » أي يَتَقَلَّب ويَنْفَمِس . ويُروَى بالسين . وقد تقدّم .
- (س) وفي حديث عمر « فَقَمَص منها قَمْصا » أي نَفَر وأَعْرَض . يقال : قَمَص الفَرس فَمْساً وقِماصاً ، وهو أن يَنفر ويَرفَع يديه ويَطْرَحَهما معاً .
- (س) ومنه حديث على « أنه قَضَى فى القارِصة والقامِصة والواقِصة بالدِية أثلاثا » القامِصة : النافِرة الضارِبة برجْلَيها . وقد تقدّم بيانُ الحديث فى « القارِصة » .
  - \* ومنه حديثه الآخر « قَمَصَتْ بأرْجُلها وقَنَصَت بأحْبُلها » .
  - (س) وحديث أبى هريرة « لتَقَمْيَصَنَّ بَكُمَ الأَرْضُ قِماصَ البَقَرِ » يعنى الزَّلْزَلَة .
  - \* ومنه حديث سليمان بن يَسار « فقَمَصت ؛ به فصَرَعَتْه » أَى و تَبَت ونَفَرَت فأَلْقَتْه .
- ﴿ قَمَطُ ﴾ ( ه ) في حديث شُرَيح « اخْتَصَمَ إليه رَجُلان في خُصَّ ، فقضى بالخَصَّ للذي تَلَيه مَعَاقِدُ القُمُطُ » هي جَمْع قِماط<sup>(٢)</sup> ، وهي الشرُط التي يُشَدُّ بها الخَصُّ ويُوثَق ، من ليف أو خُوص أو غيرها.

ومعاقد القُمُطُ تَلِي صاحبَ الخُصِّ . وَالخُصُّ : البيت الذي يُمْمَــل من القَصَب .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى والزمخشرى : « البحار » . الفائق ٢/٣٧٦ ، وفيه « فإذا وضع قدمه فاضت ، وإذا رفعها غاضت » . « القميص : « القميص :

الخلافة . والقميص : غلاف القلب . والقميص : البرْذُوْن الـكثير القِماص » .

<sup>(</sup>٣) قال فى المصباح : « جمعه قُمُط ، مثل كِتاب ، وكُتُب » .

هكذا قال الهروي بالضم .

وقال الجوهري: « القمط بالكسير (١) » كأنه عنده واحد .

( ه ) وفي حديث ابن عباس « فما زال يَسْأَله شهراً قبيطاً » أي تامَّا كاملا . `

﴿ فَمَع ﴾ [ ه ] فيه « ويْلْ لأقْماع القول ، ويلْ للمُصِرِّين » وفي رواية « ويْلْ لأقْماع الآذان (٢٠) » الأقْماع: جَمْع قِمَع، كَضِلَع، وهو الإناء الذي يُـتْرَكُ في رءوس الظُرُوف لِتُملاً بالمائيعات من الأشربة والأدْهان .

شَبَّه أَسْمَاع الذين يَسْتَمِعُون القَوْلَ ولا يَمُونه ويَحْفظونه ويَعْمُلُون به بِالأَقْمَاع التي لا تَعِي شيئا مما يُفْرَغ فَمها ، فَكَأَنه يمَرَّ عليها تَجازاً ،كَمَا يَمُرَّ الشَّر اب في الأَقْمَاع اجْتِيَازا<sup>(٢)</sup> .

(س) ومنه الحديث « أوّل من يُساق إلى النار الأقماع ، الذين إذا أكَلُوا لم يَشْبَعُوا ، وإذا جَمَعُوا لم يَسْتَعَنُوا » أى كأرث ما يأكلونه ويَجْمَعُونُه يَمُرُ بهم مُجْتَازًا غير ثابت فيهم ولا باقي عندهم .

وقيل : أراد بهم أهل البَطَالات الذين لا هَمَّ لهم إلا في تَرْجِئَة الأَيَّام بالباطل ، فلا هُم في عَمل الدنيا ولا في عمل الآخرة .

- (ه) وفى حديث عائشة والجواري اللاتى كُنَّ يَلْمَبْن معها « فإذا رَأَيْن رسول الله صلى الله على رأس على وأسله وسلم انْقَمَعَن » أَى تَغَيَّبْن ودَخَلْن فى بيت ، أو من وَراء سِتْر . وأصله من القِمَع الذى على رأس الثمرة . أى يَدْخُلُن فيه كما تَدْخُل الثمرة فى قِمَعِها .
- \* ومنه حديث الذي نَظَر في شَقَّ الباب « فلما أَنْ بَصُر به انْقَمَع » أَى رَدَّ بصره ورَجِع . يقال : أَقْمَعْتُ الرَّجُلَ عَنِي إِقَاعاً إِذَا اطَّلَع عليك فردَدْتَه عنك ، فكأن المرْدُود أو الراجِع قد دَخُل في قَمَعه .
  - \* ومنه حديث مُنْكر ونَكير « فيَنْقَمِع العذابُ عند ذلك » أَى يَرْجِع ويَتَداخَل .
- \* وفى حديث ابن عمر « ثم لَقينَى مَلَكُ فى يَدَهِ مِقْمَعة من حديد » الْمِقْمَعة بالكسر: واحدة

<sup>(</sup>١) قال فى الصحاح : « ومنه معاقدُ القَمْطُ ِ » . (٢) وهى رواية الهروى .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : « وقيل : الأقماع : الآذان والأسماع » .

- المَقَامِع ، وهي سِياط تعمل من حديد ، رُءُوسها مُعُوَجَّة .
- ﴿ قَمْمَ ﴾ ﴿ فَهَمْ ﴾ ﴿ فَحديث على ﴿ يَحْمَلُهَا الْأَخْضَرُ الْمُعْنَجَرِ، والقَمْقَامِ الْمُسَجِّرِ ﴾ هو البَحْر . يقال : وَقع في قَمْقامٍ مِن الأَرْض : إذا وَقع في أَمْر شديد . والقَمْقام : السَّيّد ، والعَدد الكثير .
- \* وفى حديث عمر « لَأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُماً أَخْرَقَ مَا أَخْرَقَ أَحَبُ إِلَى مَن أَن أَشْرِب نَبيذ جَرِّ » القُمْقُم : مَا يُسَخَّن فيه الماء من نُحاس وغيره ، ويكون ضَيِّق الرأس . أراد شُرِب ما يكون فيه من الماء الحار .
- \* ومنه الحديث « كما يَغُلَى المِرْجَلُ بالقُمْقُمُ » هكذا رُوى . ورواه بعضهم «كما يَغُلَى المِرْجَلُ والقُمْقُمُ » وهو أَبْدِينَ إِنْ ساعدَتُه صِحَّةُ الرواية .
- ﴿ قَمْلَ ﴾ (س) في حديث عمر ، وصِفة النِساء « مِنهنَ عُلُ ۚ قَمِلُ » أَى ذو قَمْل . كَانُوا يَعُلُّونَ الْأَسِيرَ بَالقِدِّ وعليه الشَّمَر ، فيقْمَل فلا يَسْتطيع دَفْعَه عنه بحيلة .
  - وقيل : القَمِلُ : القَذِرِ ، وهو من القَمْل أيضا .
- ﴿ قَمْ ﴾ (هـ) فيه « أنه حَضَّ على الصدقة ، فقام رَجُلُ صغير القِّمَّةِ ﴾ القِّمَّة بالكسر: شَخْص الإنسان إذا كان قائمًا ، وهي القامة . والقِّمَّة أيضا وسَط الرأس .
- \* وَفَى حَدَيْثُ فَاطَمَةً ﴿ أَنَّهَا قَمَّتَ البيتَ حَتَى اغْبَرَّتَ ثِيابُهَا ﴾ أَى كَنَسْتُه . والقُمامَة : الكُناسة . والقَمَّة : المكناسة . والمقَمَّة : المكناسة .
- (س) ومنه حديث عمر «أنه قدم مكّة وكان يَطوف في سِكَكَمَا، فيمرُ القوم فيقول: قَمُوا فِناء كُم، فقال: نَم يا أمير المؤمنين، حتى يجى، وَقُوا فِناء كُم، فقال: نَم يا أمير المؤمنين، حتى يجى، مُهَانُنا الآن، ثم مرَ "به فلم يَصْنَع شيئا، فلم يَصْنَع شيئا، فوصَّع الدِّرَة بين أَذُنيه ضَرْبًا، فَإِانَا الآن، ثم مرَ "به فلم يَصْنَع شيئا، فلم يَصْنَع شيئا، فوصَّع الدِّرَة بين أَذُنيه ضَرْبًا، فَإِانَا الآن، ثم مرَ "به فلم يَوم لو ضَرَبْتَه لاقْشَعَر بَطْنُ مكة، فقال: أَجَلْ ».
- (س) ومنه حديث ابن سِيرِين « أنه كتب يَسْأَلُهم عن الْمُحاقَلَة ، فقيل : إنهم كانوا يَشْـتَرَطُون لِرَبِّ المـاء قُمَامة الُجرُن » أى الـكُساحة والـكُنَاسة ، والْجرُنُ : جمْسع جَرِين وهو البَيْـدَر .

(س) وفيه « أنَّ جماعة من الصحابة كانوا بَقُمُّون شَوَارِبهم » أَى يَسْتَأْصِلُونها قَصَّا، تَشْبِيها بِقَ البيت وكنْسه.

﴿ قَمْنَ ﴾ (ه) فيه «أمَّا الركوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فيه ، وأما السُّجُود فأ كُثِرُوا فيه من الدُّعاء فإنه قَمِنٌ أن يُستَجابَ لكم » يقال: قَمَنْ وقَمِنْ وقَمِينْ : أَى خَلِيق وجَدير ، فَمَن فَتَح الميم لم يُثَنِّ ولم يَجْمَعُ وَلَمَ يُؤَنِّتُ ، لأَنه مَصْدر ، ومن كسر تَنَّى وجمع ، وأنَّثَ ، لأنه وَصْفَ ، وكذلك القَمِين .

#### ﴿ باب القاف مع النون ﴾

﴿ قِناً ﴾ ( ه ) فيه « مَرَرْت بأبى بَكْرِ فإذا لِحْيَتُه قانِئَةٌ » وفى حديث آخر « وقد قَناً لَوْنَهُ ا » أى شديدة الخمْرة . وقد قَنات تَقْنَا قُنُوءا ، وتَرْك الهمز فيه لُغة أخرى . يقال : قَنا يَقْنُو فهو قانِ .

\* وفي حديث شَرِيك «أنه جلَس في مَقْنُوءةٍ له » أي مَوضع لا تَطْلُع عليه الشمس، وهي اللقنأة أيضا. وقيل: أهما غير مَهْموزين.

﴿ قَنْبَ ﴾ (ه) في حـديث عمر واهْتِمامِه للخِلافة « فَذُ كِرَ له سَمْد ، فقال : ذلك إنما يَكُون في مِقْنَبِ مِن مَقانِبِكُم » المِقْنَب بالكسر : جَمَاعة الخيْل والفُرْسان . وقيل : هو دون المائة ، يريد أنه صاحبُ حَرْب وجُيوش ، وليس بصاحب هذا الأمْر .

\* ومنه حديث عدي «كيف بطّيّ ومَقانِبها » وقد تكرر في الحديث.

(قنت) (س) فيه « تَفَكَّرُ ساعة خَيرٌ من قُنُوت ليلة » قد تمكر و ذكر « القُنوت » في الحديث ، وير دُ بِممانِ مُتَمَدّدة ، كَالطَّاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدُّعاء ، والعِبادة ، والقيام ، وطول القِيام ، والسُّكوت ، فيُصْرف في كل واحدٍ من هده المعانى إلى ما يَحْتَمَلِه لفظ الحديث الوارد فيه .

\* وفى حديث زيد بن أرقم «كنا َنَهَ كُلَمَّ فى الصلاة حتى نَزَلَت: « وقُومُوا لِللهِ قَانِتِينَ » فأَمْسَكُنا عن الـكلام » أراد به السُّكوت.

وقال ابن الأنبارى : القُنوت على أربعة أقسام : الصلاة ، وطُول القيام ، وإقامة الطاعة ، والشَّكوت .

﴿ قَنْحَ ﴾ (ه) في حديث أم زَرْع « وأشرب فأتَقَنَّح » (١) أي أَقْطَع الشُّرب وأَ تَهَلَّلُ فيه. وقيل : هو الشُّرب بعد الرِّيّ .

﴿ قندْع ﴾ ﴿ فَ حـديث أَبِي أَيُوبِ ﴿ مَامِن مُسْلَم ۚ يَمْرَضَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا حَطَّ اللهُ عنه خَطاياه وإِنْ بَلَفَتَ قُنْذُوَةً رأسه ﴾ هو ما يَبْقَى من الشَّعَر مُفَرَّقًا في نواحِي الرّأس ، كَالْقُنزُعة .

وذكره الهروى فى القاف والنون ، على أنَّ النون أصَّلية .

وجعل الجوهرى النون منه ، ومن القُنزُعة زائدة .

\* ومنه حديث وهُب ﴿ ذلك الْقُنْذُع ﴾ هو الدَّيُّوثِ الَّذِي لَا يَغَارَ عَلَى أَهْلُه .

﴿ قَنْزَعَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « أنه قال لأمّ سُلَيْمٍ : خَضِّلَى قَنَازِعَكَ » (٢) القَنَازِع : خُصَل الشَّعر ، واحِدتُها تُقَنَّرُعة : أَى نَدِّيها ورَوِّيها بالدُّهْنِ ليَذْهَبَ شَعَثُها .

(ه) وفى حــديث آخر « أنه نَهَى عن القَنازِع » هو أن يُوَّخَذ بعضُ الشَّمرِ وُيثرك منه مَوَاضِعُ مُتَفرِّقة لا تُؤُخَذ، كالقَزَع .

\* ومنه حدیث ابن عمر « سُیل عن رجُلِ أَهَلَّ بِعُمْرَةً وَقَدَ لَبَدَّ وَهُو يَرِيدَ الحَجَّ ، فقال : خَذْ من قَنَازَ عَ رأْسِكَ » أَى مما ارْتَفَعَ من شَعَرك وطال .

﴿ قَنَصَ ﴾ ( ه ) فيه « تَخْرِجِ النارُ عليهم قُو انْصَ » أَى قَطَعا قَانَصَةً تَقَنْصُهم كَا تَخْتَطِف الجارحةُ الصَّيدَ . والقَوانص : جَمْع قانِصة ، من القَنَص : الصَّيد . والقانِص : الصائد .

وقيل: أَرَاد شَرِراً كَقُوانِصَ الطَّيْرِ: أَى حَواصِلِهَا .

\* ومنه حديث على « قَمَصَتْ بأرْجُلها وقَنَصَت بأحْبُلها » أى اصْطادت محبالها .

\* وحمديث أبى هريرة « وأَنْ تَمْلُو التَّحوتُ الوُعُولَ ، فقيل : ما التَّحوت ؟ قال : بيُوت القانِصة » (٣) كَأنه ضَرَب بيُوت الصَّيَّادِين مَثَلا للأراذِل والأدْنياء ، لأنها أَرْذَلَ البُيوت .

\* وفى حديث جبير بن مطعم « قال له ُعمر ... وكان أنْسَبَ العَرب ــ : مَنَّن كان النَّعمان بن المَذرِ ؟ فقال : من أشْلاء قَنَص بن مَعَدَّ » أى من بَقيَّة أولاده .

وقال الجؤهرى : « بَنُو قَنَص بن مَعَدّ ِ قَوْمُ ۚ دَرَجُوا » .

<sup>(</sup>٢) فى الصحاح : وفى الحديث : « غَطِّى عنّا قَنازِعَكِ (٣) روى « القافصة » بالفاء . وسيق .

 <sup>(</sup>١) روى بالميم ، وسبق .
 يا أمَّ أينَ » .

﴿ قَنَطَ ﴾ \* قد تكرّ ر ذِكر « القنوط » في الحديث ، وهو أشَدّ اليأس من الشيء . يقال : قَنَط يَقْنَط ، وقَنَط يَقْنِط ، فهو قانِطٌ وقَنُوط : والقُنُوط بالضم : المصدر .

(س) وفي حديث خُرَيمة في رواية « وقُطَّتِ القَنَطَةِ » قُطَّت : أي قُطِمَت .

وأما « القَنطَة » فقال أبو موسى : لا أعرفها ، وأَظُنُّه تَصْحيفا ، إلَّا أَن يَكُون أراد « القَطَنة » بتقديم الطاء ، وهي هَنَة دُون القبَّة . ويقال لِلتَّحْمة بين الوَركين أيضا : قَطَنة .

﴿ قَنَطُر ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَن قَامَ بِأَلْفَ آيَةٍ كُتَبِ مِن الْمَقَنْظُرِينَ ﴾ أَى أُعْطِى قِنْطارا مِن الأَجِرِ. ﴿ قَنَطَارِ أَلْفَ وَمَا ثَنَا أُوقَيَّة خَيرِ مَمَّا بِينِ السَّاء والأَرْضِ.

وقال أبو عبيدة : القَناطير : واحِدُها قِنْطار ، ولا تَجِدِ العرب تَعْرِف وَزْنه ، ولا واحد للقِنطار من لَفْظه .

وقال ثعلب: المُعمول عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار ، فإذا قالوا قناطير مُقَنْطَرة ، فهي اثنا عشر ألف دينار .

وقيل: إنَّ القِنطار مِلْء جِلْد ثَور ذَهبا. وقيل: ثمانون أَلْفا. وقيل: هو جُمْلة كثيرة مجهولة من المـال.

- ( ه ) ومنه الحديث « أن صفوان بن أميَّة قَنْظَر فى الجاهليَّة وقَنْظَر أَبُوه » أى صار له قنْطار من المال .
- (ه) وفى حديث حُذَيفة « يُوشِك بَنُو قَنْطُوراء أَنْ يُخْرِجُوا أَهْلَ العِراق من عِراقهم » ويُرْوَى « أَهْلِ البَصْرة منها ، كَأْنِّى بهم خُنْسِ الأُنُوف ، خُزْر العُيون ، عِراضِ الوُجُوه » قيل : إن قَنْطُوراء كانت جارية لإبراهيم الخليسل عليه الصلاة والسلام ، ولَدَت له أولاداً منهم التُرك والصِّين .
  - \* ومنه حديث عمرو بن العاص « بُوشِك بنو قَنْطُوراه أَن يُخْرِجُوكُم مِن أَرْضِ البَصْرة » .
    - \* وحديث أبي بكرة « إذا كان آخر الزَّمان جاء بَنُو قَنْطوراء » .
- ﴿ قَنَع ﴾ ﴿ ﴿ هُ ) فيه ﴿ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ ﴾ أى لا يرفعه حتى يكون أعْلَى من ظَهْره . وقد أَقْنَعَهُ يُقْنِعِه إِقْنَاعا .

- ( ه ) ومنه حديث الدعاء « وتُقْنِع يَدَيْك » أَى تَرْ فَعَهُما .
- [ ه ] وفيه « لا تَجُوز شهادةُ القانِع من (١) أهل البيت [ لهم (٢) ] » القانِع: الخادِم والتابع تُرَدُّ شهادتُه للتَّهمه بِجَلْب النَّفْع إلى نفسه . والقانِع في الأصل : السائل .
- \* ومنه الحدَيث « فأكلَ وأطمَم القانِع والمُعْتَرَّ » وهو من القُنوع : الرضا بالبسير من المطاء . وقد قَنَع بالفتح يَقْنَع من العطاء . وقد قَنَع بالفتح يَقْنَع قُنوعا : إذا سأل .
- \* ومنه الحديث « القَـناعة كَنْز لا يَـنْفَدَ » لأنّ الإنْفاق منها لا يَـنْقطع ، كلا تَمَذّر عليه شيء من أمور الدنيا قَنِـع بما دونه ورَضى .
- \* ومنه الحديث الآخر « عَزَّ مَن قَنِع وذَلَّ مَن طَمِع ، لأَنَّ القانِع لا يُذِلَّه الطَّلب ، فلا يَزال عزيزاً .

وقد تـكرر ذكر « القُنوع ، والقَناعة » في الحديث .

- (س) وفيه «كان المقانيع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون كذا » المقانع : جَمْع مَقْنَع بوزن جَمْفه م لا يُثَلِّيه ولا يَجْمعه لأنه مصدر ، ومَن ثَنَّى وجمع نَظَر إلى الاسْمِيَّة .
- \* وفيه « أتاه رجل مُقَنَّع بالحديد » هو الْتَغَطَّى بالسلاح . وقيل : هو الذي على رأسه بَيْضة ، وهي الخوذة ، لأنَّ الرأس موضع القِناع .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه زارَ قَعْبرَ أمِّه في ألْفِ مُقَنَّع » أي في ألْف فارس مُغطَّى بالسِّلاح .
- (س) وفي حديث بدر « فانكشف قِناعُ قَلْبه فهات » قِناع القَلْب : غِشاؤه ، تشبيها بقِناع المرأة ، وهو أكبر من المِقْنَمة .
- (س) ومنه حدیث عمر « أنه رأی جاریة علیها قیناع فَضَربها بالدّر وقال : أَتَشَبّهِين بالحراثر ؟ » وقد كان يومئذ من لُبْسِهن ً

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « مع » . (٢) ساقط من : ا والهروى .

[ ه ] وفى حديث الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ « قالت : أَتَيْتُهُ بِقِناعٍ مِن رُطَب » القِناع : الطُبق الذي يُوْ كُل عليه . ويقال له : القِنْع بالكسر والضم (١) وقيل : القِناع جَمْعُهُ .

\* ومنه حديث عائشة « إن كان كَيْهُدَى لَنَا الْقِنَاعُ فِيهَ كَمْبُ مِنْ إِهَالَةٍ فَنَفْرَح به » .

(س) وفي حديث عائشة ، أُخَذَتُ أَبَا بَكُر غَشْيةٌ عند الموت فقالت :

من لا يَزال دَمْعُه مُقَنَّعًا لا بُدَّ يَوْمًا أَنْ يُهُرَاقَ

هَكذا وَرَد . وتَصْحيحه :

من لا يَزال دَمْعُهُ مُقَنَّمًا لا بُدَّ يَوْمًا أَنه يُهَرَاقُ وهو من الضَّرب الثاني من بَحر الرَّجَز.

ورُواه بعضهم :

ومَن لا يَزال الدَّمْع فيه مُقنَّماً في سلا بُدَّ يَوْماً أَنه مُهَراقُ وهو من الضربُ الثالث من الطَّويل، فَسَّروا المُقَنَّع بأنه الحُمْبُوس<sup>(۲)</sup> في جَوْفه. ويجوز أن يُراد: مَن كان دَمْعُه مغطَّى في شُؤونه كامِنا فيها فلا بدَّ أن يُـبْرزه البُــكاء.

[ ه ] وفى حديث الأذان « أنه الهُنَمَّ للصلاة ، كيف يَجْمَع لها الناس ، فُذُكر له القُنْع فلم يُمْجِبه ذلك » فُسِّر فى الحديث أنه الشَّبُّور ، وهو البُوق .

هذه اللفظة قد اخْتُلَفِ فى ضبطها ، فرُوِيت بالباء والتاء ، والثاء والنون ، وأشهرُها وأكثرها النون .

قال الخطّابى: سألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يُثبِتُوه لى علىشىء واحد، فإن كانت الرواية بالنون صحيحة فلا أراه سُمِّى إلا لإِقْناع الصَّوت به، وهو رفْعُهُ. يقال: أَقْنَع الرجُلُ صَوْتَه ورأسَه إذا رفَعه. ومن يُريد أن يَنفُخ في البُوق يَرفَع رأسه وصَوته.

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « ويقال فى جمع القُنْع : أقناعٌ ، كا يقال : بُرُّدٌ ، وأبرادٌ ، وقُفُلٌ ، وأقْفالٌ . ويجوز : قِناعٌ ، كا يقال : عُسُّ وعِساسٌ . وجمع القِفاع : أقفاع » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، و ١: « بأنه محبوس فى جوفه » والمثبت من اللسان. والفائق ٣٨١/٢. ويلاحظ أن هذا الشرح بألفاظه فى الفائق.

قال الزنحشري : « أَوْ لَأَنَّ أَطْرِافَهُ أَقْنِعَتَ إِلَى دَاخَلُهِ : أَى عُطِفِتَ » .

وقال الخطّابي : وأما « القُبَع » بالباء المفتوحة فلا أَحْسَبُهُ سُمّى به إلاَّ لأنه يَقْبَع فم صاحبه : أى يَشْتُره ، أومِن قَبَعْت الجُوالِقِ والجراب : إذا كَنَيْتَ أطرافه إلى داخِل .

قال الهروى : وحكاه بعض أهل العلم عن أبى عُمر الزاهد : « القُثْع » بالثاء (١) قال : وهو البُوق فَمَرضَته على الأزهري فقال : هذا باطل .

وقال الخطّابي : سمّعْت أبا عُمر الزاهد يقولُه بالثاء المثلثة ، ولم أسمّعُه من غيره . و يجوز أن يكون من : قَتَع في الأرض قُنُوعا إذا ذَهب ، فسُمِّي به لذَهاب الصَّوْت منه .

قال الحطّابي : وقد رُوى « القتع » بتاء بنُقْطَتين من فوق ، وهو دُودٌ يكون في الخشب ، الواحدة : قَتَعَة . قال : ومَدار هذا الحرف على هُشَيْم ، وكان كثيرَ اللَّحن والتَّحريف ، على جَلالة تَحلَّه في الحديث .

- ﴿ قَنْنَ ﴾ ( ه ) فيه « إنَّ الله حرَّم الكُوبة والقِنِّينَ » هو بالكسر والتشديد : لُعْبة للرُّوم يُقامِرُ ون بها . وقيل : هو الطُّنْبور بالحبَشِيَّة . والتَّقْنيِن : الضَّرب بها .
- (س) وفى حديث عُر والأشعث « لم نَكُن عَبِيد قِن ٓ ، إِمَا كَنَّا عبيدَ مَمْلَـكَة » العَبَدُ القِن ٓ : الذي مُلكِ هو دُون أَبَويْه . يقال : عبْدُ قِن ۗ ، وعَبْد المَمْلُـكَة : الذي مُلكِ هو دُون أَبَويْه . يقال : عبْدُ قِن ۗ ، وعَبْدان قِن ۗ ، وعَبيدٌ قِن ۗ . وقد يُجْمَع على أقنان وأقينة .
- ﴿ قَناً ﴾ (س) في صفته عليه الصلاة والسلام «كان أَقْنَى العِرْ نِين » القَنا في الأنف: طُوله ورقّة أَرْ نَبَيْهِ مع حَدَبٍ في وسطه . والعر نين : الأنف .
  - \* ومنه الحديث « يَمْسَلِكُ رَجُلُ أَقْنَى الأنفِ » يقال : رجلُ أَقْنَى وامرأة قَنْواه .
    - \* ومنه قصيد كعب:

قَنُواهِ فِي حُرَّتَيْهَا للبَصِيرِ بها عِتْقُ مُبِينٌ وَفِي الْخَدَّينِ تَسْمِيلُ

\* وفيه « أنه خَرج فرأى أقناء مُملَّقَة ، قِنْوْ منها حَشَف » القِنْو : المِذْق بما فيه من الرُّطَب، وجمع : أقناء . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) في الأصل، و 1: « القُبْع، بالباء» وصححته من الهروى، والفائق ٣٧٩/٣ . ، ومعالم السُّنَن ١/١٥١

- (س) وفيه « إذا أَحَبِهُ الله عبْداً اقْتَنَاه فلم يترك له مالاً ولا وَلَداً » أَى اتَّخَذَه واصْطفاه . يقال : قَنَاه يَقْنُوه ، واقْتَنَاه إذا اتَّخذه لنَفْسِه دون البَيْع .
- (س) ومنه الحديث « فاقْنُوهم » أَى عَلِّمُوهم واجْعلوا لهم ُقنْيَةَ من العِلم ، يَسْتَغَنُون بهُ إِذَا احْتَاجُوا إليه .
- (س) ومنه الحديث « أنه بَهَى عن ذَبح قَنِيِّ الغَبَمِ » قال أبو موسى : هي التي تُقْتَنَى للدَّرّ والولد ، واحدتُها : قُـنُوة ، بالضم والـكسر ، وبالياء أيضا . يقال : هي غيم قِـنُوة وقِـُنية .

وقال الزمخشرى: « القَنِيُّ والقَنيَّةُ ('): ما اقْتُنى منشأة أو ناقة ٍ » فجمله واحدا ، كأنه فَعيل بمعنى مفعول ، وهو الصحيح . يقال : قَنَوْت الغَنم وغيرها قِنُوة وَقَنُوة ، وقَنيَّت أيضا قُنيَّة و قِنْيَة : إذا اقْتَنْيَتُها لنفسِك لا للتِّجارة ، والشاة قنيَّة ، فإن كان جَعل القَنِيَّ جنْسا للقَنيَّة فيَجوز ، وأما فعْلة وفُعْلة فلم يُجُمعا على فَعيل .

- \* ومنه حديث عمر « لو شئت أمَرْت بقَنِيّة سَمينة فأُلقي عنها شَعَرَها » .
- \* وفيه « فيما سَقَت السماء والقُنِيُّ الْمُشُورِ » القُنِيُّ : جَمْع قَنَاة ، وهي الآبار التي تُحَفَر في الأرض مُتَتابعةً لَيْسُتَخْرِج ماؤها وكِسِيح على وَجْه الأرضِ

وهذا الجنم أيضا إنما يَصِيحُ إذا بُجِمِت القَمَاة على قَناً ، وُبَحِيع القَمَا على : قُنِيٍّ ، فيكون جَمْع الجَمْع ، فإن فَعَلة لمُنجُمَع على فُعُول .

قال الجوهرى: « القَنا: جَمْع قَنَاة ، وهي الرمْح ، (٢) ويُجْمَع على قَنَواتٍ وُقَنِي ۗ . وكذلك القَناة التي تُحْفَر » .

- \* ومنه الحديث « فنزَلْنا بقَناةً » وهو وادِمِن أُودِية المدينة ، عليه حَرْثُ ومالُ وررُع · وقد يقال فيه : وادِي قناة ، وهو غير مَصْروف .
- \* وَفَى حَدَيْثُ أَنْسَعَنَ أَنِي بَكُرُ وَصَّبْغِهِ ﴿ فَفَلَّهُمَا بَالِحَنَّا وَالسَّكَمَّ حَتَى قَنَا لَوْنُهَا ﴾ أى احمرً . يقال: قنا لونُها كَفْنُو قُنُو الْعَمْرُ قانٍ .

<sup>(</sup>١) عبارة الزمخشرى : « القَيْنَة : ما أقتُنى من شاة أو ناقة » الفائق ٢/٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) بمد هذا فىالصحاح: «على فَمُولٍ، وقيناه، مثلجبلوجِبَالٍ، وكذلك القناةالتي تُحفر، وقناة الله تنظم الفقار».

(س) وفي حديث وابِصة « والإثم ماحَكَ في صَدْرك وإن أُقناك الناس عنه وأُقْنَوْك » أي أر ْضَوك .

وحَبَكَى أبو موسى أن الزمخشرى قال ذلك ، وأن المَحْفُوظ بالفاء والتاء: أى من الفُتيا . والذي أيتُه أنا في « الفائق » في باب الحاء والكاف: « أَ فَتَو لَكُ () » بالفاء، و فَسَره بأرْضَوك وجعَل الفُتْيا إرْضاء من المُفْتِي .

على أنه قد جاء عن أبَّى زيد (٢) أنَّ القَنا : الرضا ، وأقناه إذا أرْضاه .

#### ﴿ باب القاف مع الواو ﴾

﴿ قُوبِ ﴾ ( ه ) فيه « لَقَابُ قَوْسِ أَحدَكُم ، أَو مَوضِعُ قِدَّه من الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » الْقاب والْقِيبُ : بمعنى القَدْر ، وعَيْنُها واوْ ، من قولهم : قَوَّ بُوا في هـذه الأرض : أَى أَرُّ وا فيها بِوَ طُئِهم ، وجعلوا في مَسا فَيها علامات . يقال : بَيْدِي و بَيْنِه قابُ رُمح وقاب قَوْس : أَي مقدارها (٢٠) .

[ه] وفي حديث عمر « إن اغتمر أثم في أشهر الحج رأيتُموها مُجْزِئَةً عن حَجِّمَ في كانت قائِبةً قُوبِ عامِها () » ضرب هذا مثلا لخلُو مكة من المُفتمرين في باقي السَّنة ، يقال: قِيبَتِ البَيْضةُ فهي مَقُوبة أَ: إذا خرج فَرْخُها منها . فالقائبة : البَيْضة ، والقُوب : الفَرْخ ، وَتَقوَّبتِ البيضة إذا أَنفَلقت عن فَرْخها . وإنما قيل لها : قائبة وهي مَقُوبة على تَقْدير : ذات تُوب ، أي ذات فَرْخ ، والمعنى أنَّ الفَرْخ إذا فارق بَيْضتَه لم يَعُد إليها . وكذا إذا اعْتَمرُوا في أشهرُ الحج لم يَعُودوا إلى مكة .

﴿ قُوتَ ﴾ \* في أسماءالله تعالى «المُقيت » هو الحفيظ . وقيل: المُقْتَدِر . وقيل: الذي 'يُعطى أقواتُ الخِلائق . وهو مِن أقاتَهَ أيضًا إذا حَفِظَه . وهي لُغَة في : قاتَهُ يقوته . وأقاتَهَ أيضًا إذا حَفِظَه .

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ١/٢٧٩ : « وإن أفتاك الناسُ عنه وأَقْنُوَ كُ » .

<sup>(</sup>٢) في النوادر ص ١٧٨ : « يقال : قَناه اللهُ و ُيقِنِّيه ، إذا أكثر مالَه » .

<sup>(</sup>٣) حكى الهروى عن مجاهد: «قاب قوسين: أى مقدار ذراعين. قال مجـــاهد: والقوس: الدُّراع، بلغة أَزْدِ شَنُوءَة ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ١٠: « رأيتموه مجزئةً من » والمثبت من الفائق ١ / ٤٣٣ ، واللسان . غير أن في اللسان « من » وفي الفائق واللسان : « قائبة من قوب » .

- [ه] ومنسه الحديث « اللهُمَّ اجْعَل رِزْق آل محمـــد قُوتًا » أَى بَقَدْر ما يُمْسِك الرَّمَق من المُطْهَم.
- (س) ومنه الحديث «كَنَى باكَرْ إِنْمَا أَن يُضَيِّعَ مَن يَقُوت » أَراد مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُه من ِ أهله وعِياله وعبيده .

ويُرُوِّي « مَن ُيقِيت » على اللُّغة الأخْرَى .

- (س) وفيه « قُوتُوا طَعامَـكُم يُبارَكُ لـكم فيـه » سُثِل الأوْزاعِيّ عنه فقال : هو صِغَر الأَرْغِفة . وقال غيره : هو مِثل قوله «كِيلُوا طَعامَـكُم » .
- \* وفى حديث الدعاء « وجَعل لسكل منهم قِيتَةً مقسومةً من رِزْقه » هي فِعْلَة من القُوت ، كَمِيتة من المَوْت .
- ﴿ قوح ﴾ \* فيه « إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احَتجم بالقَاحة وهو صَائَم » هو أسم موضِع بين مكة والمدينة ، على ثلاث مَراحِلَ منها ، وهو مِن قاحَة الدار : أى وَسَطها ، مِثْسَلَ سَاحَتِهَا وَبَاحَتِهَا .
  - (ه) ومنه حديث عمر « مَن مَلاً عيْنَيه من قاحَة بَيْتٍ قَبْل أَن يُؤذَّن له فقد فَجَر » .
- ﴿ قُود ﴾ (س) فيه « مَن قتل عَمْدا فهو قَوَدُ » القَودُ : القِصاص و قَتْلُ الْقاتِلِ بَدَلَ الْقَتَيلَ . وَاقْتَدْتُ مِنهُ أَقْتَاد . فأمَّا وقد أَقَدْ تُنه به أَقْيَدُه إِقَادَةً . وَاسْتَقَدْتُ الحَاكِمَ : سَأَلْتُه أَن يُقِيدَني . وَاقْتَدْتُ مِنهُ أَقْتَاد . فأمَّا قادَ البَعيرَ وَاقْتَاده فَبِمَعْنَى جَرَّه خَلَفْه .
  - \* ومنه حديث الصلاة « اقْتَادُوا رَواحِلَهم » .
  - \* وفى حديث على « قُرَ يش قادَةٌ ذَادَة » أى يَقُودون أَلجيوش ، وهو جَمْع : قائد .

وَرُوِى أَنَّ قُصَيًّا قَسَمِ مَكَارِمَه ، فأغطَى قَوْدَ الجِيوش عبدَ مَناف ، ثم وَلِيها عبــدُ شمس ، ثم أُمَيَّةُ ، ثم حَرْبُ ، ثم أبو سُفيان .

\* وفى حديث السَّقيفة « فا نَطَلَق أبو بكر وعُمر يَتَقاودانِ حتى أَ تَوْهُم » أَى يَذْهَبان مُسْرِعَين ، كأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقُود الآخَر لسُرْعَتِه .

وفي قصيد كعب:

# \* وَعَمْها خَالُهَا قَوْدَاهِ شِمْلِيلُ \*

القَوْداءُ: الطويلة .

\* ومنه: « رَمْلُ مُنْقاد » أي مُسْتطيل.

﴿ قُور ﴾ (س) في حديث الاستسقاء « فَتَقَوَّر السَّحابُ » أَى تَقَطَّع وَتَفَرَّق فِرَ قَا مُسْتَديرة. ومنه : قُوَارَة الجُيْب .

- \* ومنه حديث معاوية « وفي فينائه أعْنُرُ دَرُّهُنَ غُبُرُ ، يُحْلَبْن في مِثْل قُوارَةِ حَافِرِ البعير » أي مااستدار من باطِن حافِره ، يعني صِغَر المحلّب وضِيقَه ، وصَفَه باللَّوْم والفَقْر . واستعار للبعير حافِرا عجازا ، وإنما يقال له : خُفُنُ .
- (ه) ومنه حديث الصدقة « ولا مُقْوَرَّة الألياط » الاقْوِرارُ : الاسْتِرخاء في الجلود . والألياط : جُمْع لِيطٍ، وهو قِشْر الْمُود . شَبَّه به الجلْدلا ليَزاقه باللَّحْم. أراد : غير مُسْتَرْْ خِية الْجلود لِهُزَ الهِا . \* ومنه حديث أبي سعيد « كِجلْد البَعِير الْمُقْوَرَ » .
- ( ه ) وفيه « فله مثلُ قُورِ حِسْمَى » الْقُورُ : جَمْع قارَة وهي الجبل. وقيل : هو الصغير منه كالأكمة .

[ه] ومنه الحديث « صَمَّد قارَةَ الجَبَل » كأنه أراد جَبَلا صغيرا فَوق اَلجَبَل ، كما يقال : صَمَّد تُقَنَّة اَلجَبَل : أَى أَعْلاه .

#### \* \* ومنه قصید کعب:

وقد تَلَفَّعَ بالقُورِ العَساقِيلُ \*

(ه) ومنه حديث أم زَرْع « زَوْجَى خُمُ جَمَّلٍ غَثْ ، على رأس قُورٍ (١) وَعْث » وقد تكرر في الحديث .

وفى حديث الهجرة « حتى إذا بَكُغَ بِرْكَ الغِمَاد لَقِيَه ابن الدُّعُنَّة وهو سَيِّد القارة » القارة: قبيلة من بنى الهُون بن خُزَّيمة ، شُمُّوا قارةً لاجْمَاعهم والْتِفافِيم ، وبُوصَفُون بالرَّمْى . وفي المَشَل : أَنْصَفَ القارةَ مَن رامَاها .

<sup>(</sup>١) لم يروه الهروى في ( قور ) ورواه في ( قور ) بالراى .

- ﴿ قُورَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « محمدٌ في الدَّهُم بهذا القَوْرَ » القَوْرَ بالفتح : الممالي من الرَّمْل ، كأنه جَبل (١٠) .
- (ه) ومنه حديث أم زَرْع « زَوْجِي لَخْمُ جَمَلِ غَثْ ، عَلَى أَس قَوْزٍ وَعْثِ » أرادت شِدّة الصَّعود فيه ، لأنَّ المَشي في الرَّمْل شاقُ فَكَيف الصَّعود فيه ، لا سِيَّما وهو وعث .
- ﴿ قُوسَ ﴾ ( ﴿ ) في حَـديث وفد عبد القَيْسِ ﴿ قَالُوا لِرَّ جُلِ مِنْهُمَ : أَطْعِمْنَا مِن بَقِيَّة القَوْسِ الذي في نَوْطِكَ ﴾ القَوْسِ : يَقيَّة التَّمْرِ في أَسْفَلِ ٱلْجُلَّةُ ، كَأَنْهِا شُبِّهَت بِقَوْسِ البَعيرِ ، وهي جانِحَتُهُ .
- ومنه حـــدیث عمرو بن مَعْدِیـکریِب « تَضَیَّفْت خالد بن الولیــد ، فأتانی بقوس و تَعْرُر » .
- ﴿ قُوصَرَ ﴾ (س) في حسديث على ﴿ أَفْلَحَ مَن كَانَتَ لَهُ قَوْصَرَّةً ﴾ هي وِعالاً من قَصَبَ يُعْمَلُ للتَّمر ، ويُشدَّدُ ويُحَفَّف .
- ﴿ قوصف ﴾ \* فيه « أنه خرج على صَمْدة عليها قَوْصَف » القَوْصَف : القَطيفة . ويُرْوَى بالراء . وقد تقدّم .
- ﴿ قُوضٍ ﴾ \* في حديث الاعتكاف « فأمَر ببنائِهِ فَقُوضَ » أي تُقلِع وأَزِيلَ. وأراد بالبِناء الِخباء .
  - \* ومنه « تَقُو يض الخيام » .
- (ه) وفيه « مَرَرْنا بشَجرة وفيها فَرْخَا حُمَّرَةٍ فأخَذْناهما ، فجاءتِ الحُمَّرةُ [ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ] (٢) وهي تَقَوَّض » أي تَجيء وتَذْهَب ولا تَقَرّ .
- ﴿ قُوفَ ﴾ (س) فيه « أَن نُحَجَزِّزاً كان قائِفا » القَائِف : الذي يَقَدَّبُع الآثارَ ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُ أَهَا ؛ فَلَانٌ يَقُوف الأثر ويَقْتَافُهُ قِيافَةً ، مِثْل : قَفَا الْأَثْرَ واقْتَفَاه .
- ﴿ قُوقَ ﴾ ﴿ ( س ) في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر « أَجْنُتُمُ بَهَا هِرَ قُلْيَّةً ۚ قُوقِيِّةً ؟ » يُر يد
  - (١) قال الهروى : « وجمعه : أقوازٌ ، وقيزازٌ ، وأقاوِزُ ، للـكثرة » .
    - (۲) من الهروى ، واللسان .

أنَّ البَيْعة لِأُولاد الملوك سُنَّةُ الرُّوم والعَجم . قال ذلك لما أراد مُعاوية أن يُبايِع أهلُ المدينة ابْنَه يَزيد بولاية العَهْد .

وقُوق : اسم مَلاِك من ملوك الرُّوم ، وإليه تُنْسَب الدَّنانير الْقُوقِيَّة .

وقيل: كان لَقَبَ قَيْضَر قُوقًا.

ورُوى بالقاف والفاء ، من القَوْف : الاتَّباع ، كَأَنَّ بعضَهم يَتْبَع بعضاً .

﴿ قُول ﴾ [ ﴿ ] فيه ﴿ أَنه كَتَب لِواثِل بن حُجْر : إلى الأقوال العَباهِلة ﴾ وفي رواية ﴿ الأَقْيَالَ ﴾ (أَ الأَقُوال : جَمْع قَيْل ، وهو اللَّلِك النافذ القَول والأَمْر . وأصله : قَيْول ، فيْعِل ، من القَوْل ، فحُذْفَت عينه . ومِثْله : أَمُوات ، في جمع مَيْت ، نُخفَّف مَيِّت . وأمّا ﴿ أَقْيالَ ﴾ فمَحْمُول على لَفْظ قَيْل ، كَا قالوا : أَرْياح ، في جمع : ربح . والسائغ المقيس : أَرُواح .

( ه س ) وفيه «أنه نَهِى عن قِيلَ وقال » أى نَهى عن فُضول ما يَتَحدَّث به المُتَجالِسون ، من قَوْلِم : قيل كذا ، وقال كذا . ويناؤها على كونهما فِعلين ماضِيَين مُتَضَمَّنَين (٢) المضمير . والإغرابُ على إخرائهما مُجْرَى الأشماء خِلْوَيْن من الضمير ، وإدْخال حَرْف التَّعريف عليهما [ الذلك ] (٣) في قولم : القيل (١) والقال . وقيل : القال : الابتيداء ، والقيل : الجواب .

وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية « قِيلَ وقال » ، على أنَّهما فِعْلان ، فيكون النهى عن القُوْل على أنَّهما فِعْلان ، فيكون النهى عن القَوْل عما لا يَصِيحُ ولا تُعْلم حقيقتُه . وهو كحديثه الآخَر « بئس مَطِلَيَّةُ الرجُلِ زَعَمُوا » فأمَّا مَن حَكَى مايَصِحُ وبَعْرِف حَقيقته وأَسْنَدَه إلى ثِقَةً صادق فلا وجه للنَّهْى عنه ولا ذَمَّ .

وقال أبو عبيد : فيه نَحُوْ وعَربيَّة ، وذلك أنه جَعل القال مَصْدَرا ، كأنه قال : نَهَى عن قِيلٍ وقَوْل . وهذا التأويل على أنهما اسْمان .

وقيل : أراد النَّهي عن كثرة الـكلام مُبْتدِثًا ومُجِيبًا .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروى .

<sup>(</sup>٢) في اللسان نقلا عن ابن الأثير : « تَحَكِيُّين مَتَضِّمُنين » . وكذا في الفائق ٢/٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) تـكملة من اللسان ، والغائق . وهذا الشرح بألفاظه في الفائق .

<sup>(</sup>٤) فى الفائق : « فى قولهم : مايعرف القال والقِيل » .

- وقيل: أراد به حكاية أقوال الناس، والبَحْثَ عَمَّا لا يُجْدِي عليه خَيْرًا ولا يَعْنِيه أَمْرُه.
- \* ومنه الحديث « أَلَا أَنَبِئُكُم ما العَضْه ؟ هي النَّميمة القالَة بين الناس » أَى كَثْرَة القَول و وإيقاع انْخصومة بين الناس بما يُحُكِّى للبعض عن البعض .
  - \* ومنه الحديث « فَفَشَتِ القَالَةُ بين الناس » ويجوز أن يُريد به القَوْل والحديث .
- ( ه س ) وفيه « سُبحانَ الذي تَعَطَّف بالعِزِّ وقال به » أَي أَحَبَّه واخْتَصَّه لنفسه ، كما يقال: فُلان يقول بُفُلان : أَي بَمَحَبَّتِه واخْتِصاصِه .
  - وقيل: معناه حَـكُم به ، فإنَّ القَول يُسْتعمل في معنى الحـكُم .
  - وقال الأزهرى : معنَّاه غَلَب به . وأصلُه من القَيْل : الْمَلِك ، لأَنه يَنْفُذ قولُه .
- [ ] وفى حــديث رُقْيَة النَّمَلة « العَرُوس تــكُتَحِلُ وتَقَتَالُ وتَحَتَفَل » أَى تَحَتَــكِم على زَوْجِها .
- (سَ) وفيه « قُولُوا بَقُولِكُمْ أَو بَبِعْض قُولُكُمْ ، وَلَا يَسْتَجْرِ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانَ » أَى قُولُوا بَقُولُ أَهُلِ دَبِنِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ : أَى ادْعُونَى رَسُولًا وَنَبِيًّا كَا شَمَّانِى الله ، وَلَا تُسَمُّون رُؤْسًا مَكُم ؛ لأنهم كانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّ السِيادة بالنَّبُوّة كالسِيادة بأسباب الدنيا .
  - وقوله « بعض قولِكُم » يعني الاقْتَصِادَ في المَقال وتَرَّكَ الإِسراف فيه .
- \* وفي حديث على «سَمِع امْرأَةً تَنْدُبُ مِعْمِ ، فقال : أما والله ماقالَته ، ولَـكَن قُوِّلَتْه » أي لُقِّنَهُ وَعُلِّمَــُنه ، وأُلْقِيَ على اِسالْها . يعني من جانب الإلْهام : أي أنه حَقيقٌ بما قالَتْه فيه .
- (ه) ومنه حديث ابن المسيّب « قيل له : ماتقول في عَمَان وعلى " ، فقال : أقول ماقوَّ لَنِي الله ، ثم قرأ : « وَٱلَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدُهِمْ ۚ يَقُولُونَ ۚ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخُوا نِنَا ٱلَّذِينَ سَمَةُونا بالإِيمَانِ » . يقال : قَوَّ لُتَنِي وَأَقُولُنَينَ مَا أقول ، وأَنْطَقْتَنِي ، وحَمَلْتَنِي على القول .
- \* وفيه « أنه سَمِع صَوت رجل مَ يَقْرأ بالليل فقال : أَتَقُولُه مُرازَٰبيا؟ » أَى أَتَظُنُّه ، وهو مُخْتَصُ الاستفهام .
- ( ه ) ومنه الحديث « لَمَـَّا أرادأن يَعْتَـكِف ورأى الأخْبية في المسجد ، فقال : البِرَّ تقولون عِنْ ؟ » أَى أَنَظُنُون وتُرَوْن أنهن "أردْنَ البرَّ .
- و فِعْلُ القَوْلُ إِذَا كَانَ بَمْعَنِي الْكَلَّامُ لَا يَعْمَلُ فِيمَالِعِدُه، تَقُولُ : قُلْتُ زِيْدٌ قَائْم ، وأقول عَمْرٌ و مُنْطَلَق .

وبعض العرب يُعْمِلُهُ فيقول: قلت زيد قائما ، فإن جَملت القولَ بمعنى الظَّن أعْمَلْتَهُ مع الاستفهام ، كقولك : مَنَى تقول عَمْراً ذاهبا ، وأتقُول زيدا مُنطلقا ؟

- (س) وفيه « فقال بالماء على يَدِه » ·
- (س) وفي حديث آخر « فقال بتَوْ به هكذا » العرب تَجْعل القَول عبارة عن جميع الأفعال، وتُطْلِقه على غير الحكلام واللسّان ، فتقول : قال بيده : أى أخَذَ : وقال بِرجُله : أى مَشَى . قال الشاعر : \* وقالت له العينان تَمْعاً وطاعة (١) \*

أى أَوْمَاتْ. وقال بالمـاء على بَدِه : أَى قَلَب. وقال بثَوْبه : أَى رَفَعه . وَكُلُّ ذلك على الحجاز والاتِّساع كما رُوِى :

\* فى حَــديث السَّهُو « فقال : ما يَقُولُ ذُو اليَدَيْن ؟ قالوا : صَدَق » رُوى أَنهم أَوْمَأُوا برؤوسِهم . أى نعم ، ولم يَتَــكلَّموا . ويقال : قال بمعنى أَقْبَل ، وبمعنى مال ، واسْتَراح ، وضَرَب ، وغَلَب، وغير ذلك .

وقد تـكرر ذكر «القول » بهذه المعانى في الحديث.

- (س) وفي حديث جُرَيج « فأَسْرَعت القَوْ لِلَيَّة إلى صَومعتِه » هم الغوغاء و قَتَلَة الأنبياء ، واليَهُود تُسمِّي الغَوْغاء قَوْليَّة .
- ﴿ قُومٍ ﴾ \* في حديث المسألة « أو لِذى فقر مُدْ قِـم حتى يُصيب قُواماً (٢٠ من عَيش » أى مايقوم بحاجتِه الضَّرُّورِيَّة . وقِوامُ الشيء : عماده الذي يَقُوم به . بقال : فلان قِوام أهل بيته . وقِوام الأمر : مِلاكه .
- (س) وفيه « إنْ نَسَّانِي الشيطانُ شيئًا من صَلاَتى فلْيُسَبِّح القومُ ولْيُصَفِّق النساء » القوم في الأصل: مصدرُ قام ، فو ُصف به ، ثم غَـكب على الرجال دون النساء ، ولذلك قا بَلَهُنَّ به . وسُمُّوا بذلك لأنهم قَوَّامون على النساء بالأمور التي ايس للنساء أن يَقُمُنْ بها .

<sup>(</sup>١) عجز م ، كما في اللسان :

<sup>\*</sup> وحَدَّرَتَا كَالدُّرِّ لَمَّا كُيثَقَّبٍ \*

<sup>(</sup>٣) في القاموس: والقَوام، كسَحاب: العَدْل وما يُعاش به. وبالكسر: نظام الأمروعماده؛ وملاكه.

- \* وفيه « مَن جالسه أو قاوَمه في حاجته صابر هُ » قاوَمَه : فاعَلَه ، من القيام : أي إذا قام معه ليَقْضِي حَاجِته صَبَر عليه إلى أن يَقْضِيها .
- \* وفيه «قالوا: يارسول الله لو قَوَّمْتَ لنا ، فقال: اللهُ هو الْمُقَوَّم » أَى لو سَمَّرْت لنا . وهو من قيمة الشيء: أي حَدَّدْت لنا قِيمَتُها .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « إذا اسْتَقَمْتَ بِنَقَدْ فِبَمْتَ بِنَقَدْ فَالْ بَاسَ بِهِ ، وإذا اسْتَقَمْتُ بِنَقَدْ فِبِمْتَ بِنَقَدْ فَالْ بَاسَ بِهِ ، وإذا اسْتَقَمْتُ بِنَقَدْ فِبِمْتَ بَنَسِيثَةٍ فَلا خيرَ فيه » اسْتَقَمْت فى لغة أهل مكة : بمعنى قَوَّمْت . يقولون : اسْتَقَمْتُ الْمَتَاعِ إذا قَوَّمْتَه .

ومعنى الحديث أن يَدْفَع الرجُلُ إلى الرجل ثَوْبًا فَيُقَوِّمه مثلا بثلاثين ، ثم يقول : بعه بهاومازاد عليها فهو لك. فإن باعه نَقَدًا بأكثر من ثلاثين فهو جائز ويأخذ الزيادة ، وإن باعه نَسِيئةً بأكثر ممَّا يَبِيعُهُ نَقَدًا ، فالبَيْع مَرْ دودٌ ولا يجوز (١) .

- (س) وفيه «حين قام قائمُ الظّهيرة » أى قِيامُ الشّمس وقْتَ الزَّوال ، من قولهم : قامت به دابَّتُه : أى وقفَت. والمعنى أن الشمس إذا بَلَفت وسَطَ السماء أبْطَأت حركةُ الظّل إلى أن تزُول، فيَحْسَب الناظرُ الْمَتْأمّل أنها قد وقفَت وهي سائرة ، لكن سَيْرا لا يَظْهَرَ له أثرَ سَريع ، كما يَظْهَر قبل الزَّوال وبعده ، فيقال لذلك الوُقوف المُشاهد [قام] (٢) قائم الظّهيرة.
- (س ه) وفي حديث حَكيم بن حِزام « بايَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أُخِرَ ۖ إلا قَامُ أَى لا أُمُوت إلا ثابِتاً على الإسلام والتمسَّك به . يقال : قام ُفلان على الشيء إذا تُبَت عليه وتمسَّك به . وقيل غير ذلك . وقد تقدّم في حرف الخاء .

قال الخطَّابي : اَلْحُوارِج ومن يَرَى رأيَهِم يَتَأُوَّ لُونَهُ عَلَى الْأَمْدَ ، ويَحْمَلُون قوله

<sup>(</sup>١) انظر اللسان، فقد بسط القول في هذه المسألة .

<sup>· (</sup>٢) من: ١ واللسان ، وزاد في اللسان : « والقائمُ قائمُ الظَّميرة » ..

« ما اسْتَقَامُوا لَـكُم » على المَدْل في السِّيرة ، وإنما الاسْتِقامة هاهنا الإقامةُ على الإسلام .

ودَلِيلُه في حديث آخر « سَيَلِيكُم أُمَراء تَقَشَّعر " منهم الجلود ، وتَشْمَنُزُ منهم القلوب ، قالوا : يارسول الله أفلا نُقاتِلُهم ؟ قال: لا ، ما أقاموا الصلاة » .

وحديثه الآخَر « الأُعَة من قُرَ يش ، أَبْرَارُها أَمَرَاهِ أَبْرَارِها ، وفُجَّارُها أَمْرَاءُ فُجَّارِها » .

\* ومنه الحديث « العلم ثلاثة ؛ آية مُحْكَمة ، أو سُنَّة قائمة ، أو فَرِيضة عادِلة » القائِمة : الدائمــة المُستَقرّة التي العَملُ بها مُتَّصِلُ لا يُتْرك .

- \* ومنه الحديث « لو لَم تَـكِلْه لَقَام لـكم » أى دام وثَبت .
  - \* والحديث الآخر « لو تَرَ كُتَّهَ مازال قائمًا » .
    - \* والحديث الآخر « مازال ُيقيم لها أَدْمَها » .
- \* وفيه « تَسُوية الصَّفِّ من إقامة الصلاة » أى من تَعَامِم أوكَالها . فأمَّا قوله « قد قامت الصلاة » فمعناه قام أهلُم أو حان قيامهم .
- (س) وفي حديث عر « في العين القائمة تُلَث الدِّية » هي الباقية في موضِعها صحيحة ، وإنما ذَهَب نظرها وإبْصارُها.
- (س) وفي حديث أبى الدَّرداء « رُبُّ قائم مَشْكُورٌ له ، وناثم منفورٌ له » أى رُبُّ مُتَهَجَّد يَسْتَغَفْر لأخِيه النائم ، فيُشْكَر له فعْلُه ، ويُغْفَر للنائم بِدُعائه .
- (س) وفيه «أنه أذِنَ في قطع المَسَدِ والقائمَتَين منشجر الحرم » يريد قائمَـتَى الرَّحْل التي تكون في مُقَدَّمه ومُؤخّره .

## ﴿ قُونِسَ ﴾ ﴿ فَي شَعْرِ العَبَاسِ بِنَ مَرَدَاسٍ :

\* وأَضْرَبُ منَّا بالسُّيوف القَوانِسَا \*

القَوانِسُ : جَمْـع قَوْنَس ، وهو عَظَمُ ناتِئُ بين أَذُنَى الفَرَس ، وأَعْلَى بَيْضَة الحديد ، وهي أَلْخُوذة .

﴿ قُوه ﴾ ( ه ) فيه « أنَّ رجُلا من أهل النين قال : يا رسول الله إنَّا أهلُ قامٍ ، وإذا كان قاهُ أحدنا دَعَا مِن يُعيِنهُ ، فَعَمِلُوا له فأطْعَمَهُم وسَقاَهُم مِن شَرَابِ يقال له : المِزْو ، فقال : أله نَشُوة؟ قال : نَم . قال : فلا تَشْرَبُوه » القاهُ : الطاعة . ومعناه إنا أهلُ طاعة لِمِنْ يَتَملاَّ علينا ، وهي عادَ تُنَا لَا نَرَى خِلافَهَا ، فإذا كان قاهُ أَحَدِنا : أَى ذُو قاه أُحدِنا دَعَانَا فَأَطْعَمَنا وسَقانا .

وقيل: القاهُ: سرعة الإجابة والإعانة.

وذكره الزمخشرى في القاف والياء ، وجَعل عيْنَهَ مُنْقلبة عن ياء .

- \* ومنه الحديث « مالى عنده جاهٌ ولا لى عليه قاهٌ » أى طاعة .
- \* وفي حديث ابن الدَّيْلُمِيّ « يُنْقُض الإسلام عُرْ وةً عُرْ وةً ، كَا يُنْقَض الحَبْلُ قُوّةً قُوّة » القُوّة : الطاقة من طاقات الحُبْل. والجمع: قُوَّى .
- \* وفى حديث آخر « يَذْهب الإسلامُ سُنَّةً سُنَّةً كَا يذهب الحُبْلُ قُوَّةً قُوَّة » وليس هذا موضِعَها ، وإنما ذكر ناها للفظها ، وموضِعُها : قَوى .
- ﴿ قُوا ﴾ \* في حديث سَرِية عبدالله بن جَمْش « قال له المسلمون : إنَّا قد أَقُوَيْنَا فَأَعْطِنا من الْهَنيمة » أي نَفَدَت أَزُوادُنا ، وهمو أن يبهَى مِزْ وَدُه قَوا ؛ ، أي خاليا .
- \* ومنه حــديث اُلخدْرِى ، في سَرِيّة َ بَنِي فَزَارة « إنى أَقَوَيت منذ ثلاث ِ فَخِفْت أَنْ يَحْطِمَنَى الجوع » .
- \* ومنه حديث الدعاء « وإنَّ مَعادِن إحْسانِكُ لا تَقُوكَى » أَى لا تَخُلُو من الجَوْهَر ، يُر يدُ به العطاء والإفضال .
- (ه) ومنه حديث عائشة « وبى رُخُصَلَكُم فى صَعِيدالأَقواء »الأقواء: جمع قَواء وهو القَنْر الخالى من الأرض ، تُر يد أنها كانت سَببرُخْصَة التَّيم لَمَّا ضاع عِقْدُها فى السَّفَر ، وطلَبوه فأصبحوا وليس معهم ماء ، فَمَرَ لَت آية التيم ، والصَّعيدُ : التُراب .
- \* وفيه « أنه قال في عَزْوة تَبُوك : لا يَخْرُجَنّ معنا إلاّ رَجُل مُقَوٍ » أَى ذُو دابَّةَقُوية . وقد أَقْوَى يُقُوى فهو مُقُو .
- ( ه ) ومنه حديث الأسود بن يزيد (١) في قوله تمالي « وإنَّا كَجَمِيع ۖ حاذِرُون (٢) ، قال مُقُوون
- (۱) فى الأصل وا، واللسان، والهروى: « زيد» وأثبتُه « يزيد » بماسبق فى مادة « أدا » وهو كذلك فى اللسسان (أدا ) وفى أصل الفائق ٢/٥٨٥ . وتفسير الطبرى ١٤/١٩ . وانظر أسد الفابة ١/٨٥ ، ٨٥ . (٢) الآية ٥٦ من سورة الشعراء . « وحاذرون » بألف : قراءة أهل الكوفة . وهى معروفة

عن عبد الله بن مسمود وابن عباس . القرطبي ١٣ / ١٠١ .

مُؤْدُون » أَى أَحَابَ دَوَابٌ قَوِيَّة ، كَامِلُو أَدُواتُ الْحُرْبِ.

(ه) وفي حديث ابن سيرين « لم يكن يرى بأساً بالشَّرَكاء يَتَقَاوَوْن المَتَاعَ بينهم فيمن يَزيدُ (١) » التَّقَاوِى بين الشُّركاء: أن يَشْتَرُوا سِلْعَةَ رَخِيصة ثم يَتزايدُوا بينهم حتى يَبْلغوا غاية ثمنها . يقال: بينى وبين فُلان ثَوْب فتقاوَيْناه: أى أعطيتُه به ثمنا فأخذ تُه ، و(٢) أعطانى به ثمنا فأخذَه . واقتويْت منه الفُلام الذي كان بيننا: أى اشتريتُ حِصَّته . وإذا كانت السَّلْعة بين رَجُلين فقوماها بثمن فهما في المُقاواةِ (٢) سواء ، فإذا اشتراها أحدُها فهو المقتوى دون صاحبه ، ولا يكون الاقتواء في السَّلْعة إلاَ بين الشركاء .

قيل : أصلُه من القُوَّة ؛ لأنه بلوغ بالسِّلْعة أقوى تمها.

( ه ) ومنه حدیث مَسْرُوق « أنه أوْسَى فى جاریة له أن قُولُوا لَبَنِیَّ : لا تَقْتُوُوها بِینَ مَا مُعْلِسا ما أُحِبُ أَن يَعْلُسِ بِینَ مَ ، ولكن بِیمُوها ، إنی لم أغْشَها ، ولسكنی جلستُ منها تَجْلِسا ما أُحِبُ أَن يَعْلُسِ وَلَدُ لَى ذَلِكَ الْجَلِسَ » .

(س) وفى حديث عطاء « سأل عبيد َ الله بن عَبد الله بن عُدَّبة عن امرأة كان زَوْجُها مملوكا فاشترته ، فقال : إن اقْتَوَته فُرِّق بينهما ، وإن أَعْتَقَته فَهُما على نكاحِهما » أى إن اسْتَخْدَمَتْه ، من القَتْو : الخِدْمة . وقد تقدّم فى القاف والتاء .

قال الزمخشرى : « وهو افْمَلَ ، من القَتْو : الخدمة ، كارْعَوَى من الرَّعُو<sup>(،)</sup> ، إلا أَنَّ فيه نظراً ؛ لأَنَّ افعلَ لم يجئ مُتَمَدّيا . قال : والذى سمعته : اقْتُوَى إذا صار خادما .

قال: « ويجوز أن يكون معناه: افتَعلَ من الاقتواء ، بمعنى الاستِخْلاص ، فسكَنَى به عن الاستِخْلاص ، فسكَنَى به عن الاستِخْدام ؛ لأنَّ مَن اقْتَوى عبداً لا بد أن يَسْتَخدِ مَه (٥)» .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ١ : « يُريد » بالراء ، وأثبتُه بالزاى من الهروى ، واللسان ، والفائق ٢/٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان : « أو » . (٣) فى الأصل : « المقاوات » وأثبت ما فى ١ . وفى الهروى ، واللسان : « التَّقَاوى » . (٥) عبارة الفائق : « لأن

من اقتوى عبداً رَدِفَهُ » .

والمشهور عن أئمة الفقِه أن المرأة إذا اشترت زوجَها حَرُّمَت عليه من غير اشتِراط الخدِّمة . ولعل هذا شيء اخْتَصَّ به عبيد الله .

## ﴿ باب القاف مع الهاء ﴾

- ﴿ قَهِر ﴾ \* فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى « القاهر » هو الغالِب جميع الخلائق. يقال: قَهَرَه يَقَهْرَه قَهْرًا فهو قاهِر ، وقه أو صار أمرُه إلى القَهَر . وقد تَكُرر فى الحديث.
- ﴿ قهرم ﴾ \* فيه «كتب إلى قَهْر مانِه » هو كالخازِن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجُل ، بلُغَة الفُرس .
- ﴿ قَهِرْ ﴾ \* فى حديث على « أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ وَعَلَيْهُ تُوبُ مِن قِهْزٍ » القِهْزُ ، بالكسر : ثياب بيضٌ يُخالِطُها حرير ، وليست بعربِيَّة تَحْضة .

وقال الزنخشرى (١) : « القَهْزُ والقِهْزُ : ضَرَّبُ من الثِيابِ يُتَّخذ من صوف كالمِرْ عِزَّى ، وربما خالطه الحرير » .

- ﴿ قَهْمَر ﴾ \* قد تكرر ذكر « القَهْقَرَى » فى الحديث ، وهو المُشَى ۗ إلى خَلْف من غير أن يُعيد وجْهَه إلى جهة مَشْيه . قيل : إنه من باب القَهْر .
- (هس) وفى بعض أحاديثها «فأقول: ياربِّ أمَّتى، فيقال: إنهم كانوا يَمْشُون بعدَكُ القَهْقَرَى عناه الارْتدادُ عمَّا كانوا عليه. وقد قَهْقَر و تَقَهْقَر. والقَهْقَرَى مصدر
- ومنه قو كُم : « رجَع القَمْقَرَى » أى رجَع الرُّجوع الذى يُعْرف بهذا الاسم ، لأنه ضَرْب من الرُّ جوع
- ﴿ قَمِلَ ﴾ (هـ) في حديث عمر « أتاه شَيْخُ مُتَقَبِّل » أي شَمِثُ وَسِخُ . يقال : أَقَهَل الرَّجُلِ وَتَقَبَّل.

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ٢/٣٨٧ ، وللمرَّب ص ٢٦٤ .

## ﴿ باب القاف مع الياء ﴾

- ﴿ قَيْلَ ﴾ [ ه ] فيمه « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَقَاء عامِداً فأفطر » هو اسْتَغَمَّل من التيء ، والتَّقَيَّوُ أُبلَغُ منه ؛ لأنَّ في الاسْتِقَاءة تَكَلَّفًا أَكْثَر منه . وهو اسْتِخراج مافي الجُوْف نَعَدُدا .
  - \* ومنه الحديث « لو يعلم الشاريبُ قائمًا ماذا عليه لاستقاء ما شَرِب » .
- (س) ومنه حــديث تَوْبان « مَن ذَرَعَه القَيْء وهو صائم فلا شيءَ عليه ، ومن تَقَيَّأُ فعليه الإعادة » أي تَكَلَّفه وتَمَدَّده .
- ( س ) ومنسه الحديث « تَقِئُ الأرضُ أفلاذَ كَبِدها » أَى تُخْرِج كنوزَها وتَطْرَحُها على ظَهرها .
- \* ومنه حدیث عائشة تَصِف عُمر « وبَمَجَ الأرض فقاءت أكُلَمَا » أَى أَظهرت نَباتَهَا وخَزائنها . يقال : قاء كَيْق قَيْئًا ، وتَقَيَّأً واسْتَقاء .
- ﴿ قَيْحٍ ﴾ (س) فيه « لَأَنْ يَمْتَلَىءَ جَوْفُ أُحدِكُمْ قَيْحًا حتى يَرِيَهُ خَيْرٌ له من أَن يَمْتَـلَىء شَعْرًا ﴾ القَيْح : المِدَّة ، وقد قاحت القَرْحة وتَقَيَّحت .
- ﴿ قيد ﴾ ( ه ) فيه « قَيَد الإيمانُ الفَتْكَ » أَى أَنَّ الإيمانَ يَمْنَع عن الْفَتْك ، كَمَا يَمنعُ القَيْدُ عن التَّصَرُّف، فكأنه جَعل الفَتْك مُقَيَّدًا .
- ومنه قولهم في صفة الفرس « هو قَيْدُ الأوابد » يريدون أنه يلحقها بسرعة ، فكأنها مقيّدة لاتعدو .
- [ه] أومنسه حديث قَيْدَلة « الدَّهْناء مُقَيَّدُ الجَل » أرادت أنها مُخْصِبة مُمْرِعة ، فالجَل لا
- يَتَمَدَّى مَرْ نَمَه (١) . والْقَيَّد ها هنا : الموضع الذي يُقيَّد فيه : أي أنه مكان يكون الجملُ فيه ذا قَيْد .
- [ه] ومنه حديث عائشة « قالت لها امرأة : أُقَيِّد جَمَلي » أرادت أنها تَعْمَـل لزَوْجها شيئا يَمْمَـد عن غيرها من النساء ، فسكأنها تَرْ بِطُه وتُقَيِّده عن إثبان غيرها.
- [ه] وفيه « أنه أمر أوْس بن عبد الله الأَسلمى أن يَسِم إبلَه فى أَعْناقها قَيْدَ الفَرَس » هى سَمَة معروفة ، وصورتها حَلْقتان بينهما مَدّة .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « والجملُ يُقيَّد في مرتعه حتى يَسْمَن » .

- (س) وفي حديث الصلاة «حين مالت الشمس قِيدَ الشِّراك ».
- (س) وفي حديث آخر «حتى تَر تفيع الشمسُ قِيدَ رُمْح » قد تكرر ذكر « القيد » في الحديث . يقال : بيني وبينه قِيدُ رُمْح ، وقادُ رُمْح : أي قَدْرُ رُمْح . والشِّراك : أحَدُ سُيور النَّمْل التي على وجهيها . وأراد بقيد الشُّر ال الوَقْت الذي لا يَجُوز لأحد أن يَتَقَدّمه في صلاة الظُّهر . يعني فَوْق ظِل الزوال ، فقد ده بالشِّراك لدِقَته ، وهو أقل ما يَنَبَين به زيادة الظَّل حتى يُمْرف منه مَيْل الشمس عن وسَط السماء .
- (س) ومنه الحديث « لَقَابُ قَوْسِ أحدِكم من الجنة ، أو قيِدُ سَوْطِهِ خير من الجنة ، أو قيِدُ سَوْطِهِ خير من الدنيا وما فيها » .
- ﴿ قير ﴾ (س) في حديث مجاهد « يَغْدُو الشيطانُ بَقَيْرُوانه إلى السُّوق فلا يزال يَهْـتَزُّ العَرْش مَمَّا يَعْـلُمُ اللهُ ما لا يَعـْـلِم » القَيْرُوان : مُعْظَم العَسْـكر والقافلة والجماعة .
- وقيل : إنه مُعَرَّب : كارْوَاب ، وهو بالفارِسيَّة : القافلة . وأراد بالقَيْرَوانِ أَصحابَ الشيطان وأغوانَه .
- وقولُه « يَمْـلُم الله ما لا يَمْـلُم » : يعنى أنه يَحْمُل الناس على أنْ يقولوا : يَمْـلُمَ الله كذا ، لِأَشياء يَمْـلُمَ الله خِلافَهَا، فَيَنْسبون إلى الله عِلْم ما يَمْـلُم خِلافَه .
  - و « يَعْلَمُ الله » من ألفاظ القَسَمُ .
- ﴿ قَيْسٍ ﴾ ﴿ سَ ) فيه « ليس ما بين فِرعَونِ من الفَرَاعِنة ، وفِرْ عُونِ هذه الأُمَّة قِيْسِ شِبْرِ » أَى قَدْرِ شِبْرِ . القِيسُ والقِيدُ سواء .
- (ه) ومنه حديث أبى الدَّرْداء «خيرُ نِستائِكُمُ التَّى تَدْخُلُ قَيْساً وَتَخْرُجُ مَيْساً » يُريد أنها إذا مَشَت قاسَت بعض خُطاها ببعض ، فلم تَمْجَلُ فِعْلَ الخَرْقاء ، ولم تُبْطِيء ، ولكنها تَمْشَى مَشْيا وَسَطاً مُمْتُدلا ، فكأن خُطاها مُتساوية (١) .
- (س) وفى حديث الشَّمْبَيّ ﴿ أَنه قَضَى بشَهادة القايس مع يمين المَشْجُوجِ » أَى الذَى يَقِيسِ الشَّجَّةَ وَيَتَعَرّف غَوْرَهَا باللِّيلِ الذِي يُدْخِله فيها ليَمْتبرها .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وقال غيره [ غير أبى العباس تعلب ] أراد : خير نسائسكم التي تريد صلاح بيتها ، لا تَخْرُق في مَهْنَتها » .

- ﴿ قَيضٍ ﴾ (ه) فيه « ما أكرَمَ شابُ شيخًا لِسِنّه إلاَّ قيَّضَ اللهُ له مَن يُكُرِمه عند سِنّه » أى مُسَاوِله .
- (س) ومنه حدیث معاویة « قال لسَعد بن عُمَان بن عَقَان : لو مُلیِئت لی غُوطَةُ دِمَشْقَ رِجَالاً مِثْلَکَ قیاضاً بیّزید ما قَبِلْتُهُم » أی مُقایضةً بیّزید .
- \* وفي حديث على رضى الله عنه « لا تَكُونُوا كَفَيْضِ بَيْضٍ فَى أَدَاحٍ ، يَكُونَ كَسْرُهَا وَزُراً وَيَخْرِجِحِضانُهَا شَرًا » القَيْض: قِشْر البَيْض .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « إذا كان يومُ القيامة مُدَّت الأرضُ مَدَّ الأديم ، فإذا كان كذلك قيضَتُ هـذه الساء الدنيا عن أهلها » أى شُقَّت ، من قاض الفَرْخُ البَيْضة كَانْقاضَت ، وقضْت القارُورة فانقاضت : أى انْصَدَعَت ولم تَنفلق .
  - وَذَكَرِهَا الْهُرُوى فَى « قُوض » من تَقُويض الخِيام ، وعادَ ذَكَرَهَا في « قَيَض » .
- ﴿ قَيْظُ ﴾ \* وفيه « سِرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قائِّظ » أي شديد اكحر .
- \* ومنه حديث أشراط الساعة « أن يكونَ الولَدُ غَيْظا والمَطَرُ قَيْظاً » لأن المَطَر إنما يُر اد للنَّبات وبَرْدِ الهواء. والقَيْظ ضِدّ ذلك.
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « إنما هی أصُّوعُ ما یُقَیِّظُن بَنِیَّ » أی ما تَـكُفيهم لقَیْظِهم ، یعنی زَمان شدّة الحرِّ . یقال : قَیْظَنی هذا الشیء ، وشَتَّانی ، وصَیَّفَنی .
  - \* وفيه ذِكر « قَيْظ » بفتح القاف : موضِع بقُرْب مكة على أربعة أميال من تَخْلة .
- ﴿ قَيْعِ ﴾ ﴿ (هـ) فيه « أنه قال لأُصَيل : كيف تَرَكْتُ مَكَّة ؟ فقال : تَرَكْتُهَا قد ابْيَضَّ قاعُها » القاعُ : المسكان المُسْتَوِى الواسعَ في وَطْأَة من الأرضِ ، يَمْـلوه ماء السهاء فيُمْسِـكه

ويَسْتُوِى نَبَاتُه ، أَرَادُ أَنَّ مَاءُ الْمَطَرِ غَسَلَهُ فَابْيَضَّ ، أُوكَثُرُ عليه ، فَبَقِى كالغدِيرِ الواحد ، ويُجْمَعَ على : قِيعة وقِيعان .

\* ومنه الحديث « إنما هي قِيعانُ أَمْسَـكَت الماء » .

﴿ قيل ﴾ (هـ) فيه « أنه كَتَب : إلى الأقيال المَبَاهِلة » جمع قَيْل ، وهو أحدُ مُلوك حِمْيَر ، دون الملك الأعظمَ . ويُر ْ وَى بالواو . وقد تقدّم .

\* ومنه الحديث « إلى قَيْــل ذى رُعَيْن » أى مَلِـكما ، وهي قَبيلة من اليمَن تُنْسب إلى ذى رُعَين ، وهو من أذواء اليمن ومُلوكها .

[ ه ] وفيده «كان لا يُقيِلُ (١) مالاً ولا يُبَيّتُه » أى كان لا يُمسك من المال ما جاءه صَباحا إلى وقتِ القائلة ، وما جاءه مَساءً لا يُمْسِكه إلى الصَّباح . والقيل والقَيْلُولة : الاسْتِراحة نصف النهار ، وإن لم يكن معها نَوم . يقال : قال يَقيل قَيْـلُولة ، فهو قائل .

(س) ومنه حديث زيد بن عَمْرو بن نُفَيه « ما مُهاجِر کمَن قال » وفي رواية « ما مُهاجِر " کمَن قال » وفي رواية « ما مُهَجِّر » أي ليس مَن هاجَر عن وطنه ، أو خرج في الهاجِرة ، كمن سَكَن في بَيْته عند القائلة ، وأقام به .

وقد تبكرر ذكر « القائلة » وما تَصَرَّف منها في الحديث.

# \* ومنه حديث أم مَعْبَد :

\* رَفِيقَـ يْنِ قالا خَيْمَتَى الْم مَعْبَدِ \*

أَى نَوْلًا فيها عند القائلة ، إلَّا أنه عَدَّاه بغير حرف جَرِت .

(س) ومنه الحديث « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بِتِمْهِنَ وهو قائلُ السَّقْيا » يَمْهِنِ والسُّقْيا : موضِّمان بين مكة والمدينة : أى أنه يكون بالسُّقْيا وقت القائلِة ، أو هو من القول : أى يذْ كر أنه يكون بالسُّقْيا .

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « یُقیِّل » .

#### ومنه شعر ابن رواحة:

اليوم نَضْرِبْتَكُمْ على تَنْزيلِهِ ضَرْبًا يُزيلُ الهامَ عن مَقيلِهِ الهَامُ : جَمْع هامَة ، وهي أُعْلَى الرأس . ومَقيله : موضعه ، مُسْتعار من موضع القائلة . وسكون الباء من « نَضْرِبْكُم » من جائزات الشّعْر ، وموضعها الرفع .

- ( ه ) وفى حديث خُرَا يمة « وأ كُتنَمِي (١) مِنْ حَمْله بالقَيْلة » القَيْلة والقَيْل : شُرْب نِصف النّهار ، يعنى أنه يَكْتَنى بتِلكَ الشَّرْبة ، لا يحتاج إلى حَمْلها للخصِب والسَّعَة .
- \* وفي حديث سَلْمَان « يَمْنَعُكُ ابْنَا قَيْـلَةَ » يُريد الأوْس والْخَوْرج ، قَبيلَتَى الأَنصار ، وقَيْـلة : اسم أمّ لِلْم قديمة ، وهي قَيْـلة بنت كاهل .
- (س) وفيه « من أقال نادِماً أقاله الله من نار جَهَنَم » وفي رواية « أقاله الله عَثْرَتَ » أي وافقَه على نَقْض البيع وأجابه إليه . يقال : أقاله يُقيله إقالة ، وتَقايَلاً إذا فَسَخا البيع ، وعادَ المَبيعُ إلى مالكه والثمنُ إلى المُشْترى ، إذا كان قد نَدِم أحدُها أو كِلاها ، وتكون الإقالة في البيعة والعَهْد .
- (س) ومنه حديث ابن الزبير « لمّا قُتُــل عَمَان قُلْت : لا أَسْتَقَيِلُهَا أَبَداً » أَى لا أُقيِل هذه العَــثرة ولا أنساها. والاسْتِقالة : طَلَب الإقالة . وقد تكررت في الحديث .
- (س [ه]) وفي حديث أهل البيت « ولا حامِل القِيلة » القِيلة ، بالكسر : الأُدْرَة . وهو انْتُفِاخ انْخُصْية .
- (قيم) (س) في حديث الدعاء « لك الحمدُ أنت قَيَّامُ السمواتِ والأرض » وفي رواية « قَيِّم » وفي أخرى « قَيُّوم » وهي من أبنية المبالغة ، وهي من صفات الله تعالى ، ومعناها : القائم بأمور الخلق ، ومُدَبّر العالم في جميع أحواله ، وأصلها من الواو ، قَيْوَام ، وَقَيْوُم ، وقَيْوُوم ، بوزن فَيْعُول .

والقَيَّوم : من أسماء الله تعالى المعْدُودة ، وهو القائم بنفسه مطَلقاً لا بغيره ، وهو مع ذلك يَقُوم به كلّ موجود ، حتى لا يُتَصوّر وجُودُ شيء ولا دَوامُ وجوده إلا به .

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « وأكْتَفَى » .

- \* ومنه الحديث « حتى يكون لخمسين امرأة قَيِّم واحد » قَيِّم المرأة زوجُها ، لأنه يَقُوم بأمرها وما تَحْتاج إليه .
  - [ ه ] ومنه الحديث « ما أَفْلَح قومْ قَيْمُهُمْ (١) امرأة » .
  - \* ومنه الحديث « أتانى مَلَكُ فقال : أنت أُو مَ ، وخَلْقُكُ قَيِّم » أى مستقيم .
  - \* ومنه الحديث « ذلك الدينُ القَيِّم » أى المستقيم الذي لا زَيْغَ فيه ولا مَيْلَ عن الحقِّ .
- (ه) وفيه ذِكْر « يوم القيامة » في غير موضع . قيل : أصلُه مصدر : قام الخلق من قُبورِهم قِيامة . وقيل هو تَعْرِيب « قَيْمَتَا » وهو بالشّريانية بهذا المعنى .
- ﴿ قَينَ ﴾ ( ه ) فيه « دَخَل أبو بكر وعند عائشة قَيِنَتَان تُعَنَيَان في أيام مِنَّى » القَيْنَة : الأَمَة غَنَّت أُولِم تُغَنَّ ، والماشطة ، وَكثيرا ما تُطلق على الْمُغَنِّية من الإماء ، وَجَمْعُها : قَيْنات .
- \* ومنه الحديث « نَهَى عن بَيْع ِ القَيْنات » أَى الإماء اللَّفَتيات . وتُجُمع على : قِيانِ ، أيضا .
- (س) ومنه حديث سَلْمان « لوبات رجل يُعطى البِيضَ القِيان ، وفي رواية « القِيان البِيضَ القِيان ، وفي رواية « القِيان البِيضَ » وبات آخَرُ يَقْرأ القُرآن ويذكر الله لرأيتُ أن ذكر (٢) الله أفضل » أراد بالقِيان الإماء والعَبِيد .
- (س) وفى حديث عائشة «كان لها درْعُ ماكانت امرأة تُقَيِّنُ بالمدينة إلا أرسَلَت تَشْتعيره » تُقَيِّنُ : أَى تُزَيِّنَ لزفافها . والتَّقْيين : التَّزيين .
  - (س) ومنه الحديث « أنا قيَّنت عائشة ».
- (س) وفى حديث العباس « إلَّا الإذخِرَ فإنه اِلْقُيُونَنَا » القُيُونَ : جَمَعَ قَـيْنَ ، وهو الحدّاد والصائغ .
  - (س) ومنه حديث خَبّاب «كنتُ قَيناً في الجاهِلية » وقد تـكرر في الحِديث.
- (س) وفي حديث الزبير « وإنّ في جَسده أمثالَ القُيون » جمع قَينة ، وهي الفَقَارةُ من

<sup>(</sup>١) فى الهروى واللسان : « قَيِّمْتُهُم » وذكره الهروى فى ( قوم ) .

<sup>(</sup>٢) فى الفائق ٢/٣٨٩ : « ذا كر الله » .

فَقَارِ اللَّهِ لَمَ وَالْهَزُّمَةَ التَّى بَيْنَ وَرِكَ الفَرَسَ وعَجْبَ ذَنَبَهِ ، يُريدَ آثارِ الطَّمَناتُ وضَرَبَاتِ السُّيوف ، يَصِفه بالشجاعة والإِقْدام .

﴿ قينقاع ﴾ ( ه ) فيه ذَ كر « قَيْنُقاع ، وسُوق قَيْنُقاع » وهم بَطْن من بطون يَهُو د المدينة ، أَضيفَت السُّوق إليهم ، وهو بفتح القاف وضم النون ، وقد تكسر وتُفْتح .

(قي) (هس) في حديث سَلْمَان « من صَلَّى بأرض فِيّ فأذَّن وأقام الصلاة صَلَّى خَلْفَة من الملائكة ما لا يُركى قُطْرُه » وفي رواية « ما من مُسْلم يُصَلَّى بِقِيّ من الأرض » القِيُّ ـ بالكسر والتشديد ـ فِعْل من القَواء ، وهي الأرض ألقَفْر الخالية .

# = / Y V ==

## حرفسالكاف

## ﴿ باب الكاف مع الهمزة ﴾

(كأب) (س) فيه «أعوذ بكمِن كآبة المُنْقَلَب »الـكآبة : تغيَّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والخزن . يقال : كَثِب كآبة واكْتأب ، فهو كثيب ومُكْتَثِب . المعنى أنه (١) يرجع من سَفَره بأمر يُحُزِنه ، إما أصَابه في سَفره وإمَّا قدم عليه ، مثل أن يَعُود غيرَ مَقْضِيّ الحاجة ، أو أصابت مالهَ آفة ، أو يَقْدَر بعضهم .

﴿ كَأَدَ ﴾ ﴿ فَى حديث الدعاء ﴿ وَلَا يَتَسَكَاءَدُكُ عَفُوْ عَنَ مُذْنَبِ ﴾ أَى يَصْمُب عليك ويَشُقّ . ومنه المَقَّبة الكَوْود : أَى الشاقَة .

- \* ومنه حديث أبى الدرداء « إن بين أيدينا عَقَبةً كؤوداً لا يَجوزها إلا الرَّجُل الخَفِّفُ » .
  - \* ومنه حديث على « وتَكَأَّ دنا<sup>(٢)</sup> ضِيقُ لَلَضْجَع » .
- \* ومنه حدیث عمر « ما تَکَأَدَنی شی؛ ما تَکَأَدَنیِ خِطبةُ النـکاح » أی صَمَب علی وَثَقُـل وشق .

﴿ كُاسٍ ﴾ \* قد تكرر ذكر « الكأس » فى الحديث ، وهو الإِناء فيه شَراب ، ولا يقال له الأس إلّا إذا كان فيها شَراب .

وقيل : هو اسم لهما على الانفراد والاجتماع . والجمعُ أَ كُوْس ، ثم كُؤُوس . واللَّفظة مهموزة . وقد يُـتُرك الهمزُ تخفيفا .

﴿ كَأَكُما ﴾ (س) فى حديث الحسكم بن عُتَيبة « خرج ذات يوم وقد تَـكَا كَا الناسِ عليه » أى عَـكَفوا على أخيـه عِمْران فقال : سبحان الله لو حَدَّث الشيطانُ لَتَـكا كَا الناسُ عليه » أى عَـكَفوا عليه مُزْدَحِين .

<sup>(</sup>۱) في ا: « والمعنى أن » . (٢) في الأصل : « ويَـكُأَدنا » ، وفي ا : « تـكاءدنا » والمثبت من اللسان . قال صاحب القاموس : « وتـكأَدني الأمرُ : شقّ عليّ ، كتكاءدني » .

﴿ كَأَى ﴾ (س) في حديث أَبَى « قال لزِر بن حُبَيْش : كَأَيِّنْ تَعَدُّون سُورة الأحزاب » أَي كَمْ تَعُدُّونها آيةً .

وتُستَعْمل في الخبر والاستفهام مِثل كم ، وأصلها كأين ، بوزن كغي، فقد مَت (١) الياء على الهمزة ، ثم خُفَقت فصارت بوزن كيع ، ثم قلبت الياء ألفا . وفيها لُغات ، أشهرها كأي ، بالتشديد . وقد تكررت في الحديث .

#### (باب الكاف مع الباء)

﴿ كَبِ ﴾ (ه) في حديث ابن زِمْل « فأ كَبُّوا رَواحِلهم على الطَّريق » هكذا الرواية . قيل : والصواب : كَبُوا ، أى أنْزموها الطريق . يقال : كَبَبْتُهُ فأ كَبَّ ، وأ كَبَّ الرجُلُ يُكِبُ على عَمل عَمله (٢) إذا لزمَه .

وقيل : هو من باب حَذَف الجَارِّ و إيصال ِ الفَعْل . المعنَى جعلوها مُسَكِبَّةً على قَطْع الطَّر يق : أى لازمة له غَيْر عادلة عنه .

- (س) وفي حديث أبى قتادة «فلمّا رأى الناسُ المِيضَأَة تَكَابُوا عليها» أى ازدَ عموا، وهي تَفَاعلوا، من الكُبَّة بالضم، وهي الجُمَاعة من الناس وغيرهم.
- (س) ومنه حديث ابن مسمود « أنه رأى جماعةً ذَهَبَتُ فَرَجَعَت ، فقال : إياكُم وكُنَّبَةً السُّوق فإنها كُبَّة الشيطان » أى جماعة السُّوق .
- (س) وفى حديث معاوية « إنسكم لَتُقلَّبون حُوَّلًا ثُقَابا إِنْ وُقِيَ كَبَّـةَ (٢) النار » الكَبَّـة بالفتح : شِدّة الشَّيْءومعظمه ، وكَبَّة النار : صَدْمَتُها .
- ﴿ كَبَتَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه رأى طلحة حزينا مَكْبُوتا » أى شديد أَلحَزْن . قيل : الأَصْل فيه مَكْبُودا بالدال : أى أصابَ الْحَزْنُ كَبِدَه ، فقلبت الذال تاء . وكَبَت اللهُ فُلّانا : أى أَذَلَّه وصَرَفَه .
  - \* ومنه الحديث « إن الله كَتَ الـكافر » أي صَرَعه وخَيَّبَهِ.
    - (١) في ١ : « تقدمت » وانظر اللسان (أي ).
- (٢) في الهروى : « يعمله » . (٣) بهذا يصوَّب ما سبق في صفحة ٤٦٤ من الجزء الأول .

- ﴿ كَبَثُ﴾ ( ه س ) في حــديث جابر « كُنَّا نَجْتني الـكَبَاث<sup>(١)</sup> » هُو النَّضيج من عَمر الأراك .
- (كبح) \* فى حديث الإفاضة من عرفات « وهو يَـكْبَحُ رَاحِلَتَهَ » كَبَعْتُ الدَّابَةُ إِذَا جَذَبْتَ رأسَها إِليك وأنت راكِب ومَنْفُهَا من الجاح وسُرعة السَّير ·
- ﴿ كَبَدَ ﴾ [ه] في حديث بلال « أَذَّنْتُ في ليلة باردة فلم يأت أحد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالكُم ؟ فقلت : كَبَدهُم البَرْدُ » أَى شَقَّ عليهم وضَيَّق ، من الكَبَد بالفتح ، وهي الشَّدة والضِّيق ، أو أصاب أكبادَهُم ، وذلك أشَد مايكون من البَرْد ؛ لأن السكبِد مَعْدِنُ الحرارة والدَّم ، ولا يَخْلُص إليها إلا أشَدُ البَرد .
- (س) ومنه الحديث « السكُبَادُ من العَبِّ » هو بالضم : وجَع السَكَبِد . والعَبُّ : شُرْبِ المَاء من غير مَصَّ .
  - ( ه ) وفيه « فوضع بَدَه على كَبِدى (٢) » أي على ظاهر جَنْبِي ممَّا بَلَى الكَّبِدَ .
- (ه) وفيه «و تُلقى الأرضُ أفلاذَ كَبِدها » أى مافى بطنها (٢) من الكُنوز والمعادِن، فاستعارَ. لَها الكَبد . وكَبدُ كل شيء: وسَطهُ .
  - \* ومنه الحديث « في كَبِد جَبَل » أي في جَوْفه من كَمْف أو شِعْب.
- \* ومنه حدیث موسی والخضر علیهما السلام «فو َجَده علی کَبِد البحر» أی علی أوْسَط مَوضع من شاطئه.
- \* وفى حديث الخندق « فَعَرضَت كَبْدَة شديدة » هى القطعة الصَّلْبة من الأرض. وأرض كَبْداء ، وقَوْس كَبْداء : أى شديدة . والحَفوظ فى هذا الحديث « كُدْية » بالياء . وسيجىء .
  - ﴿ كَبر ﴾ \* في أسماء الله تمالي « الْمَتَكَبَّر والسكبير » أي العظيم ذو السكبرياء · وقيل : الْمُتَعالى عن صفات الخلق.

<sup>(</sup>١) رواية الهروى : «كنا معه بمَرِّ الظهران نجني الـكباث » .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى : « فوقعت يده على كبدى . أي على جنبي من الظَّهُر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « باطنها » والمثبت من ١ ، واللسان ، والهروى .

وقيل: الْمُتَكَبِّر على عُتَاة خَلْقِه.

والتاء فيه للتَّفَرَّد والتَّخَصِّص (١) لا تَاءُ التَّعَاطِي والتَّـكَــُلُف.

والكِبْرياء: العَظَمة والْمُلْك . وقيل: هي عِبارة عن كَال الذَّات و كال الوجود ، ولا يُوصَف بها إلا الله تعالى .

وقد تكرر ذكرها فى الحديث. وها من الكير ، بالكسر وهو العظمة . ويقال : كَبُر بالضم يَكُبُر : أَى عَظُم ، فهو كبير .

[ ه] وفى حــديث الأذان « الله أكبر » ممناه الله الكبير (٢) ، فو ُضِــع أَفْعَلَ مَو ْضع قَعِيل، كقول الفرزدق:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا ﴿ بَيْنًا ۚ دَعَا مِّمُ أَعَزُّ وَأَطُولُ

أي عَز يزة طويلة .

وقيل (أَ): معناه: الله أكبر من كل شيء، أي أعظم، فعُذفت « مِن » لِوُضوح معناها (أَ) « وأكبَر » خَبَر ، والأخْبَار لا يُنْكر حَذْفُها ، [ وكذلك ما يَتَعَلَّق مِها ] (أُ) .

وقيل: معناه: الله أكْبَر من أن يُعْرَف كُنْهُ كِبْريائه وعَظَمَته ، وإنما قُدَّر له ذلك وَأُوِّلَ ، لأن أَفْعَلَ كُفْهَى يَلْزَمه الألف واللام ، أو الإضافة ، كالأكبرو أكبر، القوم .

ورًا « أَكْبَرَ » في الأذانِ والصَّلاة سا كِنة ، لا تُضَمُّ للوقف ، فإذا وُصِل بكلام ُضمَّ .

( ه ) ومنه الحديث «كان إذا افتتح الصلاة قال : الله أكبرُ كَبِيرا »كَبِيراً منصوب بإضار فِعْل ، كأنه قال : أكبرُ كبيرا<sup>(١)</sup> .

فيا بلغت كف أمرىء متناول بها المجد إلّا حيث مانلت أطولُ أى أطول منه » . (٥) سقط من : [واللسان والهروى . (٦) في الهروى : « تكبيرا » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والتخصيص » وأثبت مافي : ، واللسان.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل . وفي اللسان : « معناه الله كبير » . وفي 1 ، والهروى « معناه الـكبير ».

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : « وقال النحويون : معناه الله أ كبرمن كل شيء » .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الهروى : « ولأنها صلة لأفعل ، وأفعل خبر ، والأخبار لا ينكر الحذف منها . قال الشاعر :

- وقيل : هو منصوب على القَطْع من اسْم الله تعالى (١) .
- \* ومنه الحديث « يومُ الحج الأكبر » قيل: هو يوم النَّحْر . وقيل: يوم عَرَفَة ، وإنما سُمِّي الحجُّ الأصغَر .
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة « سَجَد أَحَدُ الْأَكْبَرَيْن فى « إِذَا السَّمَاء انْشَقَّت » أراد أَحَدَ الشَّيَّةُ خَين أبا بكر و ُعمر .
- (س) وفيه « أنّ رجُلا مات ولم يكن له وارث ، فقال : ادْ فَعُوا ماله إلى أكبَر خُزاعة » أى كَبير هم ، وهو أقر بُهم إلى الجُدّ الأعْلَى .
- (س) وفيه « الوكاء للسكُرُم » أى أكبر ذُرِّيَّة الرجُل ، مِثل أن يموت الرجُل عن ابنَين فيرِثان الوكاء ، ثم يموت أحدُ الابْنَا يُن عن أولاد ، فلا يَر ثُون نصيب أبيهم من الوكاء ، وإنما يكون لِعَمَّهم ، وهو الابن الآخر .

يقال : فُلانْ كُبْرُ قَوْمِه بالضَّم ، إذا كان أَقْمَدَهم في النَّسَب ، وهُو أَن يَنْمَسَب إلى جَدِّه الأَكْبر بآباء أقلَّ عدداً من باقي عَشِيرته .

- (س) ومنه حديث العباس « أنه كان كُبْرَ قومه » لأنه لم يَبْق من بني هاشم أقْربُ منه إليه في حياته .
- \* ومنه حديث القَسامة « الكُبْرَ الكُبْرَ » أَى لِيَبْدأَ الأَكْبر بالكلام ، أَو قَدِّمُوا الأَكْبَر ؛ إِرْشاداً إِلى الأَدَب في تقديم الأُسنَّ .

ويُروَى «كَبِّر (٢) الكُـبْرَ » أَى قَدِّم الأكْبر.

- \* وفي حديث الدَّفْن ﴿ وَيُجُمْلَ الأَ كُبَر مَمَّا يَلِي القِبْلة ﴾ أى الأفْضَل ، فإن اسْتَوَوْا فالأُسَنَّ . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفي حديث ابن الزُّ بير وهد مِه الكعبة «فلما أَ بْرَ زَ عَن رَبَضه دعا بَكُ بْره فَنَظروا إليه»

<sup>(</sup>۱) زَاد الهروى : « وهو معرفة ، وكبيرا نكرة ، خرجت من معرفة » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «كبرّوا...أى قدّموا» والمثبت من اواللسان. ومن صحيح مسلم (باب القسامة ، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ).

- أَى بمشايخهِ و كُـبَرَائه . والـكُـبْر هاهنا : جْمع الأ كُبَر ، كَأْحَمر وَخُمْر .
- وفى حــديث مازن « بُمِثَ آنبي من مُضَر يَدْعو بدين الله الكُــبَرِ » الْـكُـبَرُ : جَمْع السكُـنْبَرَ .
- \* ومنه قوله تعالى « إنَّهَا كَإِخْدَى الْـكُنَبِي » وفى الـكلام مضاف محذوف تقديره : بشرائع دين الله الكُبَر .
- \* وفى حديث الأقرع والأبرص « وَرِثْتُهُ كَابِرًا عَنَ كَابِرٍ » أَى وَرِثْتُهُ عَنَ آبَائَى وَأَجْدادى ، كبيرًا عن كبير ، فى العرّ والشَّرَف .
- (ه) وفيه « لا تُركا بِرُوا الصلاَة بِمثلها من النَّسْبيح في مَقام واحِد (١) » كأنه أرادَ لَا تُنهَا لِبُوها: أي خَفَّفوا في النَّسبيح بعْد النَّسليم .

وقيل : لا يَكُن النَّسْبيحُ الذي في الصلاة أ كُثَرَ منها ، ولْتَكُن الصلاة زائدةً عليه .

- \* وفيه ذِ كر «الكَبَائر» في غير مَوضِم من الحديث ، واحدتُها : كبيرة ، وهي الفَهْلَة القبيعة من الذنوب المَنْهي عنها شرعا ، العظيم أُمْرُها ، كَالِقَتْل ، والزّنا ، والفِرار من الزّخف ، وغير ذلك. وهي من الصّفات الغالبة .
  - [ ه ] وفي حديث الإفكِ « و [ هو ] (٢ الذي تَولَّى كِبْرَه » أَي مُعْظَمه . وقيل : الكِبْر : الإنم ، وهو من الكَبِيرة ، كا يخطُء من الخطيئة .
    - \* وفيه أيضا « أنّ حَسَّانَ كان مَمَّنْ كَبُر عليها ».
- \* ومنه حدیث عذاب القبر « إنهما کَیُمَدَّبان ومَا 'یَمَدَّ بان فی کَبیر » أی لیس فی أَمْرِ کَان یَکْبُر علیهما ویَشُقُ فِمْلُه لو أَرَادَاه ، لا أَنه فی نَفْسِه غیر ' کبیر ، وکیْف لا یکون کَبیرا و ُها یُمَذَّبان فیه ؟
- (س) وفيه « لا يَدخُلُ الجنةَ من في قَلْبه مِثقالُ حَبَّة من خَرْدَلِ من كِبر »
  - (١) رواية الهروى: « لا تـكابروا الصلاة بمثلها من التسبيح بعد التسليم في مقام واحد » .
    - (٢) زيادة من ا ، واللسان . والذي في الهروى : « وقوله تعالى : والذي تَولَّى كِبْرَه».

يَعْنَى كُبْرِ السَّكُفُرِ والشِّرك ، كقوله تعالى « إنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » .

ُ أَلَا تَرَى أَنهَ قَا بَلَهَ فَى نَقَيضِهِ بِالإِيمانِفقال : « ولا يدخل النارَ مَن ۚ فَى قَلْبه مثل ذلك من الإِيمان» أرادَ دُخول تأبيدٍ .

وقيل: أرادَ إذا أَدْخل الجِنَّة نُزع مافى قَلْبه من الكَبْر ، كَقُولُه تَعَالَى: « وَنَزَعْنَا مَافَ صُدُورِهِمْ مِن غِلِّ » .

- (س) ومنه الحديث « ولكن الكِبْر مَن بَطِر الحَقَّ » هذا على الحذف : أى ولكن أَدُو الكِبْر مَن بَطِر الحَقَّ ، كقوله تعالى : « ولكنَّ ذُو الكِبْر كَبْرُ مَنْ بَطِر الحَقَّ ، كقوله تعالى : « ولكنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى » .
- \* وفى حديث الدعاء « أعوذ بك من سُوء السَكِبْر » يُرْوَى بسكون الباء وفَتْحها ، فالشُّكونَ من الأوّل ، والفَتْح بمعنى الهَرَم والخَرَف .
- ( ه ) وفي حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان « أنه أُخَذَ عُوداً في مَنامه لِيَتَّخِذ منه كَبَراً » الحَبَر بفَتْحَتين : الطَّبْ ل ذُو الرَّأْسَين . وقيل : الطَّبْ ل الذي له وَجْهُ واحِد .
- (س) ومنه حدیث عطاء « سُئِل عن التَّمْوید یُمَلَّق علی الحائض ، فقال : إن کان فی گَبَرِ فلا بَاْس به » أى فی طَبْل صَغِیر .

وفى رواية « إن كان فى قَصَبَة » .

﴿ كَبَسَ ﴾ (هـ) في حديث عَقِيلَ « إِنْ قُر يُشَا قَالَتَ لأَبِي طَالَبَ: إِنَ ابْنَ أَخِيكَ قَدْ آذَانَا فَانْهُهُ ، فَقَالَ : يَاعَقِيلَ اثْنَنَى بَمُحَمَّدَ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَخْرَجْتُهُ (١) من كِبْسِ » الـكِبِسُ بالسكسر : بَيْت صغير .

ويُرْوَى بالنُّون ، من الكِناس ، وهو َبيْت الظُّنِّي .

\* وفي حديث القيامة « فوجَدوا رجَالاً قد أَ كَلَنْهُم النارُ إِلَّا صُورة أَحَدِهم يُعُرْف بها ،

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « واستخرجته » .

فَاكْتَبَسُوا ، فأَ لْقُوا على باب الجنة » أَى أَدْخَلُوا رووسهم فى ثيابهم . يقال : كَبَس الرجُلُ رأسه فى ثوبه إذا أُخْفاه .

[ ه ] ومنسه حسديث مَقْتل حمزة رضى الله عنه « قال وَحْشِي : فكمَنْتُ له إلى صَخْرة وهو مُكَبِّسٌ ، له كَتِيتٌ » أى يَقْتحم الناس فَيكَبِسُهم .

\* وفيه « أَنَّ رَجُلاً جَاء بَـكَبائِسَ من هذه النَّخل » هي جَمْع كِباسَة ، وهو العِذْق التَّام بشَهار بخه وَرُطَبه .

\* ومنه حديث على «كبائسُ اللؤلؤ الرطب ».

(كبش) (ه) في حديث أبي سفيان « لَقَدَ أَمِرَ أَمْرُ ابن أَبِي كَبْشَة () كان المشركون وَمُنسُبُون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي كَبْشَة ، وهو رجُل من خُزاعة خالَف قُر يشا في عبادة الأوثان ، وعَبد الشَّمْرَى العَبُورَ ، فلمَّا خالفَهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبادَة الأوثان شَبَّهُوه به . وقيل : إنه كان جَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم من قِبَل أمِّه () ، فأرادوا أنه نزَع في الشَّبَه إليه .

﴿ كَبَكُب ﴾ ( ه ) في حديث الإسراء «حتى مَرَ الله موسى عليه السلام في كُبْ كُبَة من بني إسر اثيل فأعْجَبَني » هي بالضّم والفتح : الجماعة الدُّتَضامَّة من الناس وغَيْرهم .

\* ومنه الحديث « أنه نَظر إلى كَبُكَبَةٍ قد أَقْبَكَت ، فقال : مَن هـذه ؟ فقالو ؟ بَكُر بن وائل » .

﴿ كَبِلَ ﴾ (س) فيه « ضَحِكْتُ من قَوْمٍ بُونَّى بهم إلى الجُنَّة في كَبْـل اَلَمَدِيد » الكَّبْل : قَيْدضَخُم . وقد كَبَلْتُ الأسِير وكَبَّلْتُه ، نُخَفَّفا ومُنَقَّلًا ، فهو مَـكْبُول ومُـكَبَّل .

\* ومنه حديث أبى مَرْثَدَ ﴿ فَفَكَنَّتَ عنه أَكْبُلُهُ ﴾ هي (٢) جَمْع قِلَة لِلْكَبْلُ : القيد . ومنه قصيد كعب بن زهير :

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « لَقَدْ عَظُمُ مُلاثُ ابن أَبِي كَبَشَةَ » .

<sup>(</sup>٢) الذَّى فى الهروى : « إِنه كان جَدَّ جَدِّ النِّي صلى الله عليه وسلم لأمه » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وهي » والمثبت من 1 ، واللسان .

# \* مُتَيَّمْ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَـكَنْبُولُ \*

أي مُقَيَّدٌ.

[ ه ] ﴿ وَفَى حَدَيثُ عَبَانَ ﴿ إِذَا وَقَعَتَ السُّهُمَانُ فَلَا سُكَا بَلَةً ﴾ أَى إِذَا حُدَّتَ الحَدُودُ فلا يُحْبَسُ أَحَدُ عن حَقَّهُ ، من الكَنْبَل : وهو القَيَدْ .

وهذا على مذهب من لا يَرَى الشُّفْعة إلا للخَليط.

وقيل : الْـكَاكَابَلَةُ : أَن تُبَاع الدَّارُ إلى جَنْب دارِكِ وأنت تُر يدها ، فَتُوَّخُّرها حتى يَسْتَوْ جِبَها الْمُشْتَرِي ، ثم تَأْخذها بالشَّفعة ، وهي مكروهة .

وهذا عند من يَرَى شُفعة الجوار .

- وفي حديث آخر « لا مُحكا بَلةَ إذا حُدَّت اللهُ ودُ ، ولا شُفَّعة » .
- (س) وفى حديث ابن عبد العزيز « أنه كان يَلْبَسُ الفَرْوَ والكَبَل » الكَبَل : فَرُوْ كَبِير .
- ﴿ كَبَنَ ﴾ (هـ) فيه « أنه مَرَ " بِفُلَانٍ وهو ساجد وقد كَبَنَ ضَفِيرتَيهُ وشَدَّهُما بِنِصَاح (١٠) » أَى ثَنَاهُما وَلَوَاهُما .
  - وقى حديث المنافق « يَكْبِنُ فى هذه مَرَّةً وفى هذه مَرَّةٍ» أى يَعْدُو .
     ويقال : كَبَنَ يَكْبِنُ كُبُونا ، إذا عَدَاعَدُواً لَيْنَاً .
- (كبه) \* فى حديث حذيفة « قال له رجُل: قَدْ نُعِت لنا المسيح الدَّجَال ، وهُو رَجُل عَر يض الكَبْهُة » أراد الجُبْهة ، فأخرج الجيم بين مخرجها ومخرج الكاف ، وهى لفة قوم من العرب، ذكرها سيبويه مع ستة أحرف أخرى ، وقال : إنها غير مُسْتَحْسَنة ولا كثيرة فى لُفة مَن نُرْضَى عَرَ بيَّتُهُ .
- (كبا) (ه) فيه « مَا عَرَضْتُ الإسلام على أَحَد إلَّا كَانَتْ عِنْدَه له كَبُورَة (٢٠) ، غير
- (١) في ١ : « ببضاح » والمثبت من الأصل ، واللسان ، والهمروى . ولم يذكره المصنف في ( بضح ) ولا في ( نصح ) . قال في القاموس ( نصح ) : « وككِتاب : الخيطُ والسِّلك » .
  - (٢) رواية الهروى : « ما أحدُ عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوةٌ غير أبي بكر» .

أبى بكر فإنه لم يَتَلَعْمُ » الكَبْوَة : الوَقْفَة كَوَقْفَة العاثير ، أو الوَقْفَة عند الشَّىء يكُرَ هُهُ الإنسان . [ ه ] ومنه «كَبا الزَّندُ » إذا لم يُخْرِج نارا .

\* ومنه حدیث أم سَلَمَة « قالت لعثمان : لا تَقَدَّحْ بزَ نَدِ کَان رسولُ الله أَ كَبَاها » أَى عَطَّلَهَا من القَدْح فلم يُورِ بِهاً .

[ ه ] وَفَى حديث العباس « قال : يارسول الله ، إنّ قريشًا جعلوا مَثَلَكُ مَثَلَ تَخَلَة فَ كَبُوة من الأرض » قال شمير : لم نَسْمع الكَبُوة ، ولكنا سَمِمْنا الكِبا ، والكُبَة ، وهي الكُناسة والتُراب الذي يُكُنس من البَيْت .

وقال غيره : الكُبّة : من الأسماء النَّاقِصَة ، أصلها : كُبُوَة ، مثل قُـلَة وثُبَة ، أصلهما : قُلُوّة وثُبُوّة ، أصلهما : قُلُوّة وثُبُوّة ، أصلهما : قُلُوّة ، ويقال للرَّ بُوة كُبُوّة بالضم (١٠) .

وقال الزمخشرى: الكِباً: الْكُناسة، وجَمْمُه: أَكْبَاء. والسُكُبَة بوزْن قُلَة وَظُبَة وَنَحُوها (٢٠). وأَصْلُها : كُنُوة (٢٠) ، وعلى الأصل جاء الحديث، إلَّا أَنْ الْمُحَدِّثُ لَم يَضْبِط الكلمة فَجَلَها كَبُوة بالفتح، فإن (٢٠) صَحَّت الرِّواية [ بها (٥٠) ] فَوَجُهُ (٢٠) أَن تُطْلق الكَبُوَة . [ وهي المرَّة الواحدة من المكَسْح، على الكُساحة والكُناسة] (٢٠).

- \* ومنه الحديث « إنّ ناساً من الأنصار قالوا له : إنا نَسْمِع من قَوْمَك : إنَّمَا مَثَلُ مُحَدّ كَمَثَلِ الْمُعَدّ تَمْنُدُ مُ وَجَمَّمُا : أَكْبَاء . أَخُلَة تَمْنُدُ مُ وَجَمَّمُا : أَكْبَاء .
- (س) ومنه الحديث « قيل له : أَيْنَ نَدْ فِن ابْنَكَ ؟ قال : عند فَرَ طِنا عَمَانَ بن مَظْمُونَ ، وَكَانَ قَـلْب عُمَانَ عِنْد كِمَا بَيِي عَمْرُو بن عَوف » أَى كُناَسَيْهِم .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى بعد هذا : « وقال أبو بكر : السُّبا : جم كُية ، وهي البَعَرُ . ويقال : هي المَزْ بلة . ويقال في جمع كبة ولُغة : كُبِين ، ولُغِين » . (٧) بعد هذا في الفائق ٢ / ٣٩٣ : « وقال أصحاب الفرّاء : السُّبة : المَزْ بلة ، وجمعها : كِبون ، كقلون » . (٣) بعده في الفائق : « وقال أصحاب الفرّاء : السُّبة : المَزْ بلة ، وجمعها : كِبون ، كقلون » . (٥) ليس في الفائق . « من كَبُوتُ البيت ، إذا كنستة » . (٤) في الفائق : « وهي الكسّاحة على الكسّاحة » . (٦) في الفائق : « وهي الكسّاحة على الكسّاحة » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « نَبَتَت » والمثبت من ١ ، واللسان، والفائق ٢/٢٩٠٠ .

- (س) ومنه الحديث « لا تَشَبَّهُوا باليهود تَجْمع الأكْبَاء في دُورِها » أي الكُناسات.
- (س) وفي حديث أبي موسى « فَشَقَّ عليه حتى كبا وَجْهُه » أَى رَبا وانْتَفَخ من الغَيْظ. يقال: كَبَا الفَرَسُ يَكُبُو إِذَا انْتَفَخَ ورَباً. وكَبَا الفُبَارُ إِذَا ارتَفَعَ .
- ( ه ) ومنه حديث جَرير « خَلَق اللهُ الأرضَ السَّفْلَى من الزَّبَد الْجُفَاء والْمَاء السَّكْباء » أَى العالى العظيم . الْمَغَى أَنَّه خَلَقَهَا من زَبَدٍ اجْتَمَع اللهَاء وتَكَاثَف في جَنَبَاتِهِ . وجَمَله الزمخشرى حَديثا مَرْ فوط .

# ﴿ باب الكاف مع التاء ﴾

﴿ كَتَبِ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ لَأَقْضِيَنَّ بينكَمَا بَكِتَابِ الله ﴾ أَى بُحُـكُمُ الله الذي أَنْزَلَه في كِتَابِه، أَو كَتَبِه على عباده . ولم يُردِ القرآن ، لأَن النَّفي والرَّجْمِ لا ذِكْرَ لْمُمَا فِيه .

والسكيتاب مَصْدرٌ ، يقال : كتب يَـكْتُبُ كِتاً بّا وَكِتاً بَهْ . ثم سُمّى به المُـكتوب .

(س) ومنه حديث أنس بن النَّضْر « قال له : كِتابُ اللهِ القِصَاصُ » أَى فَرْضُ الله على لِسَان نَدِيتُه .

وقيل : هو إشارة إلى قول الله تعالى « والسِّنُّ بالسِّنُّ » وقوله « وإن عاقبَتُمُ فعاقبِهُ المِيثُلِ ما عُوقِبْتُمُ به » .

- (س) ومنه حديث بريرة « مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً ليس فى كِتاب الله » أَى ليس فى حُـكُمه، ولا عَلَى مُوجِب قَضاء كِتابه ؛ لأَن كِتاب الله أَمِرَ بِطَاعة الرَّسول ، وأَعْلَمَ أَن سُنَّتَهُ بَيانَ له . وقد جَمَل الرسولُ الوَلاء لمن أَعْتَق ، لا أَن الوَلاً مَذْ كور فى القرآن نَصًا .
- (س) وفيه « مَن نظر في كِتابَ أخيه ِ بَغَيْر إذَنِهِ فَكَأَنْمَا يَنْظُر في النار » هذا تَمْثَيل : أَيَ كَا يَحْذَر النار فلْيَحْذَر هذا الصَّلْيِع .

وقيل : معناه كأنما يَنْظُر إلى ما يوجِب عليه النَّار .

ويَحتمل أنه أراد عُقوبة البَصر ، لأن الجِناَية منه ، كما يُعاقب السَّمعُ إذا اسْتَمع إلى حَديث قَوْم وهُم له كارهون . وهذا الحديث محول على الكِتاب الذي فيه سِيرٌ وأمانة يَكُرَ ، صاحبُهُ أَن يُطَّلَع عليه . وقيل : هو عام في كل كتاب .

\* وفيه « لا تَكْتبوا عتى غير القرآن » وجُه الجَمْع بين هذا الحديث ، وبين إذْ يه في كتابة الحديث عنه ، فإنّه قد تُبَت إذْنُه فيها ، أن الإِذْن في الـكتابة ناسِخ للمَنع مِنها بالحديث الثّابِت ، وبإُجماع الأمّة على جوازها .

وقيل: إنَّمَا نَهِي أَن يُـكُتَب الحديث مع القرآن في صَحِيفة واحِدة ، والأوَّل الوجْه .

- \* وفيه « قال له رجُل : إن امْرَأْتَى خَرجَت حاجَّةً وإنى آكُتَنبِت فى غَرْوة كذَا وكذا » أَى كُتِبِ (١) اسْمَى فى جُمْلة الغُزَاة .
- ( ه ) وفى حديث ابن عُمر ، وقِيلَ ابن عَمرو « مَن اكْتَتَبَ (٢٠ ضَمِنًا بَعَثه الله ضَمِنًا يوم القيامة » أى من كَتَب اشْمَه فى ديوان الزَّمْنَى ولم يكن زَمِنًا ·
- (س) وفي كتابه إلى الميمَن «قد بَمَثْت إليهُ كاتبا من أصحابي » أراد عالمِ ا ، سُمَى به لأن الغالب على مَن كان يَعْرِف السكتابة [أن يكون (٢)] عنده عِلْمُ ومَعْرَفة . وكان السكاتيب عندَهم عَزيزا ، وفيهم قَلِيلاً .
- \* وفى حديث بَرِيرة « أنها جاءت تَسْتَمِين بِمائشة في كِتَا بَهِمَ » الكتابة : أن يُكاتِب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَحَمَّما ، فإذا أدَّاه صار حُرَّا . وسُمِّيت كِتابة لِمَصْدر كَتَب ، كأنه يَكْتُب على نَفْسِه لِمَوْلاه ثَمَنه ، ويَكْتَب مَوْلاًه له عليه العِتْق . وقد كاتَبه مُكاتَبة . والعَبْد مكاتَب .

وإنما خُصَّ العَبْد بالمفعول لأن أصْلَ المُكاتبة من المَولى ، وهوالذى يُكاتب عَبْدَه . وقد تكرّر ذكرها في الحديث .

\* وفي حديث السَّقيفة « نَحْنُ أنصارُ الله وكتيبةُ الإسلام » السَّتيبة : القِطْعة العَظيمة من الجيش ، والجَمْعُ : الكتائب . وقد تكررت في الحديث مُفْرَدة ومجموعة .

<sup>(</sup>١) في اللسأن: «كتبتُ ». (٢) ضبط في الأصل: « اكتُدِّب ». والضبط المثبت من ١، والهروى. ومما سبق في أ ضمن ). (٣) تكلة من ١، وفي اللسان: « أن عنده العلم والمعرفة ».

- (س) وفى حديث المغيرة « وقد تَكتَّب يُزَفَّ فى قومه » أَى تَحَزَّم وَجَمَع عليه ثيابَه ، من كَتَبتُ السِّقاء إذا خَرَزْتَه .
- (س) وفى حديث الزُّهْرِى « السَّكْتَيْبَةَ أَ كُثَرُها عَنْوَةَ ، وفيها صُلْح »السَّكْتَيْبَةَ مُصَغَرَّة : السَّمَةِ فَهُ عَنْ صُلح .
- ﴿ كَتَتَ ﴾ (س) في حديث أبي قتادة « فَتَكَاتُ الناس على المِيضَاة ، فقال : أَحْسِنُوا اللَّهُ ، فَكُلُّكُم سَيَرُوَى » التَّكَأَتُ : النَّرَ احُم مع صَوْت ، وهو من السَّتِيت : المَّذير والفَطيط.

هَكَذَا رَوَاهُ الرَّنْحُشْرِي وَشَرَحَهُ . وَالْحَفُوظُ « تَـكَأُبُّ » بِالبَاءُ المُوحِدة . وقد تقدم .

- (س) ومنه حديث وَحْشَى وَمَقْتَل حَمْرَةَ رضَى الله عنه « وهو مُسَكَبِّسْ ، له كَتِيتْ » أَى هَدِير وغَطِيط . وقد كَتَ الفخلُ إذا هَدَر ، والقِدْرُ إذا غَلَتْ .
- \* وفي حديث حُنين «قد جاءجيش لايُكتُ ولا يَنكَف »أي لا يُحْصَى ولا يُبلُغُ آخِر ، والكتُ : الإحصاء .
- \* وفيه ذكر «كُتاَتة » وهي بضم الكاف وتخفيف التّاء الأولَى : ناحِية من أغراض المدينة لآل جَعْفر بن أبي طالب .
- ﴿ كَتَدَ﴾ [ه] (س) في صفته عليـه الصلاة والسلام ﴿ جَلِيلَ الْمُشَاشِ والـكَتَدِ» الـكَتَدُ بفتْح التَّاء وكَسْرها : مُعْتَمَع الـكَتفِين ، وهو الـكاهِل .
  - \* ومنه حديث حُذَيفة في صفة الدجال « مُشْرِف الـكَلَّـدِ » .
  - \* ومنه الحديث «كُنَّا يومَ الْخَنْدُق نَنْقُلُ التَّرابِ على أَكْتَادِنَا » جمع الـكَتَدَ .
- ﴿ كَتُمْ ﴾ (س) فيه « لَتَدَخُلُونَ الْجِنَةُ أَجْمَعُونَ أَكْتَمُونَ ، إِلَّا مَن شَرَدَ على الله » أَكتَمُونَ : تأكيد أجمون ، ولا يُستَمَمَل مُفْرَداً عنه ، وَوَاحِده : أَكْتَمَ ، وهو من قولهم : جَبَلُ كَتِيمَ : أَى تَأَمُّ .
  - \* ومنه حديث ابن الزبير وبيناه الكَعْبة « فأقَضَّه أَجْمَعَ أَكْمَعَ ، .
- ﴿ كَتَفَ ﴾ (س) فيه « الذي يُصَلِّي وقد عَقَص شَمره كالذي يُصَلِّي وهو مكْتوف »

المَكْتُوف : الذي شُدَّت يَداه مِنْ خَلْفِهِ ، فَشُبِّهُ بِهِ الذي يَعْقِدِ شَعْرَه مِن خَلْفِهِ .

(س) وفيه « اثتُونى بـكَتِفِ وَدَوَاةٍ أَ كُتُب لَـكَم كِتابا » الـكَتِف : عَظْم عريض بكون في أصل كَتِف الحيوان من النَّاس والدَّوَابَ ،كانوا يَـكْتُبُون فيه لِقِلَّة القراطِيس عِنْدهم .

\* وفى حديث أبى هريرة « مَالَى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ! وَاللَّهُ لأَرْمِينَهَا بَيْنَ أَ كُتَافَكُمْ » يُرْوَى بالتاء والنُّون .

فَمَعْنَى التَّاء أَمَّا إذا كانَت على ظُهُورِ هِم وَبَيْن أَ كَتَافِهِم لا يَقَدِّرُون أَن يُعْرِضُوا عَهَا ؟ لأمَّهُم حامِلُوها ، فهي مَعهم لا تُفَارِقُهُم .

وَمَعْنَى النُّونَ أَنَّهَا يَرْمِيهَا فِي أُفْنِيَتِهِم وَنُواجِيهِم ، فَكَلَّمَّا مَرُّوا فِيهَا رَأُوهَا فَلا يَقْدِرُونَ أَن يَنْسَوَهِما .

(كتل) (س) في حديث الظّهار « أنه أني بَمِكْتَلِ من تَمْر » المِكْتَل بَكْسُر الميم: الزَّبيل الكّبير . قيل : إنَّه يَسَم خُسَة عَشَر صاعاً ، كأنّ في كَتَلاً من التّمَر : أي قطعاً مُجْتَمعة . وقد تكرر في الحديث ، ويُجْمَّع على مَكاتِل .

\* ومنه حديث خَيْبر « فخرجُوا بِمَسَاحِيهم ومَسكَأْتِلهم » .

\* وفي حديث ابن الصّبغاء « وأرْم عَلَى أَقْفَائُهُم بِمَكْتَلَ » الْمِكْتَلَ هاهنا : من الأكتَل ، وهي شديدة من شَداثيد الدَّهْر ، والكَتَال : سُوء العَيش وضِيق المؤنة ، والثَقَل ، ويُرْوَى « بَمِنْكُل » من النَّكَال : المُقُوبة .

﴿ كُتُم ﴾ (ه) في حديث فاطمة بنت آلمنذر «كُنَّا تَمْتَشَطُ معاً شَمَاءَ قَبْلَ الإِحْرَام، ونَدَّهِنُ بِالْمَكْتُومة » هي دُهْن من أَدْهان العَربأُ حَمَر ، يُجْعَلَ فيه الزَّعْفران . وقيل: يُجْعَلَ فيه الحَكَمُ ، وهو نَبْتُ يُخْلَطُ مع الوَّسْمَة ، ويصبغ به الشعر أَسْوَد ، وقيل : هو الوَّسْمَة .

( س ) ومنه الحديث « أن أبا بكر كان يَصْبُغ بالحيِّاء والـكَتَم » وقد تـكرر في الحـديث .

ويُشْبِهِ أَن يُر اد به إسْتِعمالُ السكرَم مُفْر داً عن الحيناء، فإن الحِناء إذا خُضِب به مع السكم جاءأسو د .

وقد صَحَّ النَّهْى عن السَّواد ، ولَمَلَّ الحديث بالحِينَّاء أو السَّكَتُم على التَّخيير ، ولسَّن الرِّوايات على اخْتِلاَفها ، بالحِناَء والسَّكْمِ .

وقال أبو عبيد : الكُنُّمُ مُشَدَّدة التَّاءِ . والمشهور التَّخْفيف .

- (س) وفي حديث زمزم « إنّ عبد المطلب رأى في المنام ، قيل : احْفَرِ تُكُتُمَ بَيْنَ الفَرْثُ والدَّمِ » تُسكُتُم : اسْم بئر زمزم ، سُمّيت به ؛ لأنَّها كانت قد انْدَفَنَتَ بعد جُرْهُم وصارت مَكْتُومة ، حتى أظهرها عَبْدُ المطلب .
- \* وفيه « أنه كان اسم ُ قَوْسِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام الكَتُوم » سُمِّيت ؛ لا نُعفِاض صَوْتِها إذا رُمي بها(١) .
- ﴿ كَتَنَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث الحجاج ﴿ أَنه قال لاَمْرَأَةَ : إِنَّكَ لَـكَتُونَ لَقُوتَ لَقُوفَ ﴾ السَكَتُونَ : اللَّذُوقَ ، من كَتِنَ الوسَخُ عليه إذا لَزِق به . والسَكَتُنُ : لَطْخُ الدُّخَانَ بالحائط : أَى أَنَّهَا لَزُوقٌ بَمَنْ يَمَشُهَا ، أَوْ أَنَّهَا دَنِسَةَ العِرْض .
- وفيه ذِ كُو « كُتانَة » هو بضم الكاف وتَخفيف التّاء : ناحِية من أغراض المدينة لآل جَنفر بن أبي طالب .

### ﴿ باب الكاف مع الثاء ﴾

﴿ كَتُبَ ﴾ ( ه ) في حديث بدر « إنْ أَ كُتَبَكَمُ القَوْمُ فَانْبِلُوهُم » وفي رواية « إذا أَ كُتَبُوكُم (٢) فَارْمُوهُم بِالنَّبُل » يقال : كَتَبُ وأَ كَتْبُ إذا قارَب . والكَتَبُ : القُرْب .

والهَمْزَة في « أَكْتَبَكُم » لتَمديَّة كَثَب ، فلذَلك عَدَّاها إلى ضَميرهم .

[ه] ومنسه حديث عائشة تصف أباها « وَظَنَّ رِجالٌ أَنْ قَدْ أَ كُنَبَتَ أَطْمَاعُهِم » أَى قَرُ بَتَ.

( ه ) وفيه « يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى الْمُعِيبَةَ فَيَخْدَعُهَا بِالْـكُثْبَةَ » أَى بِالْقَليل مِن اللَّبَن. والكُثْبَةَ : كُلُّ قَليلِ جَمْعُتَهُ مِن طَعَامٍ أَو لَبَن أُو غير ذلك. والجَمْعُ : كُنَب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عنها » والمثبت من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الهروى: « إذا كَتَبُوكُم ».

- \* ومنه حديث أبى هريرة «كُنْت فى الصَّفَّة فَبَعَث النبي صلى الله عليه وسلم بتَمْرِ عَجْوَة فَكَثِبُ أَبِيْنَا ، وقيل : كُلُوه ولا تُوزَّعوه » أى تُرِك آبيْنَ أيدينا تَجْمُوعا .
  - \* ومنه الحديث « جِئت عليًّا و َبَيْنَ يَدَيه قَرَ نَفُلٌ مَـكُثُوب » أَى تَجْمُوع .
    - \* وفيه « ثلاثة على كُثُب المِسْك » .
- (س) وفي حديث آخر «على كُثْبَان المِسْك » هُمَا جَمْع كَثِيب. والسَّمْثِيب: الرَّمْل المُشْتَطِيل المُحْدَوْدِب. وقد تكرر في الحديث.
- (ه) وفيه « يَضَعُون رِماحَهم على كُواثِب خُيولهم » السكواثِب : جَمْع كاثِبَة ، وهي من الفَرَس مُجْتَمَع كَتِفَيْه قُدَّامَ السَّرْج .
- (كَنْتُ) [ ه ] في صفته عليه الصلاة والسلام «كَثُّ اللَّحْيَة » الكثاثَة في اللَّحْيَة : أن تكون غيرَ رَقِيقة (١) ولا طَويلة ، و [ لكن (٢) ] فيها كَثَافة . يقال : رجُلُ كُثُّ اللِّحْيَة ، بالفَتْح ، وقَوْمْ كُثُ ، بالفَّم .
- (ه) وفيه «أنّه مرّ بعبد الله بن أبَيّ ، فَقَال : يَذْهب ُتَحَمَّد إلى مَن أُخْرِجَه من بلاده ، فأمّا مَن لم يُخْرِجُه وكان قُدُومُه كَثّ مَنْخَرِه فَلَا يَمْشَاه » أى كان قُدُومُه على رَغْم أُنْفِه ، يَمْنى نَفْسه . وكَأَنَّ أَصْله من الكِشْكِث : النُّراب .
- (كثر) (ه) فيه « لا قَطْعَ فى ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ » الـكَثَر بفَتْحَتَين : جُمَّار النَّخُل، وهو شَحْمُه الذي وسَط النَّخُلة .
- ( ه ) وفي حديث قيس بن عاصم « نعم المالُ أَرْبَعُونَ ، والـكُثْرُ ستُّونَ » الـكُثْرُ بالضَّم : الـكُثْرُ بالضَّم : الـكَثِير ، كالقُلُّ ، في القليل .
- وفيه « إنكم لمع خَلِيقَتَين ما كانتاً مَع شَيء إلا كَثَرتاه » أى غَلَبتاه بالكَثرة وكانتاً
   أكثر منه . يُقال : كاثر ثه فكثر ثه إذا غَلَبْته وكُنْت أكثر منه .
- ( ه ) ومنه حديث مَقْتَـل الحسين رضى الله عنــه « ما رَأْينا مَــكْتُوراً أَجْرَأً مَقْدَماً مِنْهُ »

<sup>(</sup>١) في الأصل ، وإ واللسان : « دقيقة » والمثبت من الهروى . وانظر المصباح (كثث) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من الهروی .

الْمَكْنُور : الْمَعْلُوب ، وهو الذي تَكَاثَر عليه الناس فَقَهَر وه : أي ما رأينا مَقْهُوراً أَجْراً إِقْدَامًا منه .

- \* وفي حديث الإفك « ولها ضَرَاثر إلاَّ كَثَّرنَ فيها » أَى كَثَّرن القَوْل فيها ، والعَيْب لها .
  - \* وفيه أيضا « وكان حَسَّان مَّنْ كَثَّر عليها » ويُرْوَى بالباء الْمُوَحَّدة ، وقد تقدم .
- \* وفى حديث قَزَعَة « أتيت أبا سَعيد وهو مَـكُثُور عليه » يقال : رجُل مَـكُثُور عليه ، إذا كَثرت عليه الحقوق والمُطالَبات ، أرادَ أنه كان عِنده جَمْع من الناس يَسْأَلُونه عن أشياء ، فـكأنَّهم كان لهم عليه حُقُوقٌ فهُم يَطلُبُونها .
- ﴿ كَنْفَ ﴾ \* في صفة النار « لِسُرَادِق النَّارِ أَرْبَعُ جُدُرٍ كُثُفُ » الكُثُف : جَمْع كَثِيف، وهو النَّخين الفليظ .
- [ ه] وفي حــديث ابن عباس « أنه انْتَهَى إلى عَلِيّ يومَ صِفّين وهُو في كَثْف » أي حَشْد وَجَمَاعة .
  - (س ه) وفي حديث طُلَيْحة « فاسْتَكُنْتُف أَمْرُ ، » أي ارْتَفَع وعلا.
- (كشكث) \* في حديث حُنين « قال أبو سُفيان عند الجُوْلَة التي كانت من المسلمين : عَلَبْت واللهِ هُوازِن ، فقال له صَفُوانُ بن أُمَيَّة : بِفِيك الكِشكِث» الكِشكِثُ بالكسر والفَتْح : دُقاق الحَصَى والتُّراب .
- \* ومنه الحديث الآخر « وللِْعَاهِرِ السِكَهْ كِنَتُ » قال الخطابي : قَدْ مَرَّ بَمَسَامِعي ، ولم يَثْبُت عِنْدى .

# ﴿ باب الكاف مع الجيم ﴾

﴿ كَجَجِ ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عباس « فى كلّ شىء قِمَارٌ حتى فى لَمِبِ الصِّبيان بالكُجَّة » الكُجَّة بالضَّم والنشديد : لُمِّبة ، وهُو أَن يَأْخَذَ الصَّبَّ خِرْ قَةً فَيَجْمَلُها كَأَنْها كُرَّة ، ثم يتَقَامَرُ ون بها ، وكَجَّ الصَّبَّ ، إذا لَعِب بالسُكُجَّة .

# (باب الكاف مع الحاء)

- ﴿ كَعَبِ ﴾ [ه] فى ذكر الدَّجال « ثم يأتى الخَصِبُ فَيُعَقِّلُ الْكَرْمُ ، ثم يُكَحِّبُ (١) » أَي يُخْرِج عَناقِيد الحَصِرِم ، ثم يَطِيب طَعْمُهُ .
- ﴿ كَعَلَ ﴾ ( هـ ) في صفته عليه الصلاة والسلام « في عَيْنَيْهُ كَحَلَ » الـكَمَحَل بفَقْحَتين : سَواد في أَجْفان العَيْن خِلْقة ، والرجُل أَ كُحَلُ وكَحِيلُ .
  - \* ومنه حديث الملاعَنة « إنْ جاءت به أَدْعَجَ أَ كُحَلَ العَيْنِ » .
  - \* وفي حديث أهل الجنة « جُرْدٌ مُرْدٌ كَحْلَى » جُمع كَحِيل ، مِثْل قَتْبِل وقَتْلَى .
- \* وفيه « أنَّ سَعْدًا رُمِيَ في أَكْحَـلِهِ » الْأَكْحَلُ : عِرْق في وسَـط الذّراع سَكُنُهُ فَصْدُه .

### (باب الكاف مع الخاء)

(كخ) (ه) فيه « أكل الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصّدَقة ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : كَن كُن كَن هو زَجْر للصّبي وَرَدْع . ويقال عِنْد التّقَذُّر أيضا ، فكأنّه أمرَه بإلقائها من فيه ، وتُكسّر الكاف وتُفتح ، وتُسكّن الخاء وتُكسّر ، بتنوين وغَيْرتَنوين . قيل : هي أعجمية عُرِّبت .

<sup>(</sup> ١ ) رواية الهروى: « فَتُعَقِّلُ الكُرومُ ثُمْ تُـكَحِّب» . قال أبو عمرو : أَى تُخْرِجِ القَطُوفَ ، وهي العناقيد » .

### ﴿ باب الكاف مع الدال ﴾

- ﴿ كدح ﴾ \* فيه « المَسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَح بها الرجُلُ وجْهَهُ » .
- \* وفى حديث آخر « جاءت مَسْأَلَتُهُ كُدُوحاً فى وَجْهه » السَكْدُوح : الْخَدُوش . وكُلُّ أَثَرٍ من خَدْش أو عَضٍ فهو كَدْح . ويجوز أن يكون مَصْدَرًا سُمّى به الأثر . والسَكَدْح فى غير هذا : السَّمْىُ والحِرْصُ والعَمل .
- (كدد) (س) فيه « المَسائلُ كَدُّ ، يَكُدُّ بها الرَّجُلُ وَجْهَهَ » الكَدُّ: الإِنعاب ، يُقال : كَدْ يَكُدُّ فِي عَمَلُه كَدُّا ، إذا اسْتَعْجُلُ و تَمِب . وأراد بالوَجْه مَاءَهُ ورَوْنَقَهَ .
  - \* ومنه حديث جُلَيْدِيب « ولا تَجْعَلَ عَيْشَهُما كدًّا » .
  - \* ومنه الحديث « ليْسَ من كَدِّكُ ولا كَدِّ أبيك » أي ليس حاصِلا بِسَعْيِك وَ تَعَبِك.
- (س) وفي حديث خالد بن عبد العُرَّى « فحَصَ الكُدَّةَ بيده فانبجَس المَاء» هي الأرض المغلظة ؛ لأنَّها تَكُدُّ المَاشيَ فنها : أي تُتُعبه .
- (س) وفي حديث عائشة «كُنْتُ أَكُدُّه مِن ثُوبِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمِ » تَجَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم » تَجَنَى اللَّهُ : اَلَحُكُ .
- (س) وفى حديث إسلام عمر « فأخْرَجَنا رسول الله عليه وسلم فى صَفَّيْن له كَدِيدُ كَكَدَيد الطَّحِين » الكَدِيد: التَّراب النَّاعِم ، فإذا وُطِىء ثَار غُبَارُه ، أراد أنهم كانوا فى جماعة ، وأن الغُبار كانَ يَتُورِ مِن مَشْبِهم .
  - و «كَديد » فَعِيل بِمُعْنَى مَفْعُول . والطَّحِين : المطْحُون المَدْقُوق .
- (كدس) (س) في حديث الصِّراط « ومنهم مَكْدُوسٌ في النَّار » أي مَـدُفوع . وتَكَدَّس الإِنسان إذا دُ فِع من ورَاثه فسَقط . ويُرْوَى بالشين المعجمة ، من السكَدْش . وهو الـَّوق الشديد . والكَدْش : الطَّرْد والجَرْح أيضا .
- \* ومنه الحديث «كان لا يُؤتَى بأحَـد إلا كَدَسَ به الأرض » أى صَرعـه وألصَقَه مها.

(س) وفي حديث قتيادة «كان أصحابُ الأيْكَة أصحابَ شَجَر مُتَـكادِس» أى مُلْتَفَّ عُجْتَمع من تَكَدَّسَ الخَيْل، إذا ازْدَ حمت ورَكِب بَعْضُها بَعْضا . والكَدْس: الجَمْع .

\* ومنه « كُدْسُ الطُّمَامِ » .

[ ه ] وفيه « إذا بَصَق أَحَدُ كم في الصلاة فَلْيَبْصُق عن يساره أو ْ تَحْتَ رِجُليه (١) ، فإنْ عَلَمَةُ وَفِي تُوْبِهِ » الكَدْسَة : العَطسَة . وقد كَدَس : إذا عَطَسَ .

(كدم) (ه) في حديث العُرَنِيِّين « فلقَدْ رأيتهم (٢) يَكُدُ مُون الأرضَ بأَفُو اهِم » أَى يَقْبضون عليها وَيَمَشُونها .

وَكُدُن ﴾ (س) في حديث سالم « أنه دخَلَ على هِشَام فقال له : إنك كُسَنُ السَكِدْ نَهُ ، فلمَّا خَرَج أَخَذَتُه قَفَقَفَة ، فقال لصاحبه : أثرى الأَحْوَلَ لقَعَنى بَعَيْنِهِ » السَكِدْ نَهُ بالسَمْر - وقد يُضَمُّ - غَلَظ الْجُسْم وَ كَثْرَةُ اللَّحْم .

﴿ كَدَّا ﴾ (هـ) في حديث الخندق « فَعَرَضَتْ فيه كُدْ يَهُ ۖ فَأَخَذَ الْمِسْعَاة ثَمْ تَمَمَّى وضَرب» الكُدْ ية : قِطْعة غليظة صُلْبة لا تَعْمَل فيها الفَأْس . وأ كُدّى الحافِر : إذا بَلَغها .

(ه) ومنه حديث عائشة تصف أباها « سَبَق إِذْ وَ نَيْتُم وَنَجَحَ إِذَ أَكُدَيْتُمُ » أَى ظَفِر إِذْ خَبْتُمُ وَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَ

( ه س ) وفيه « أنّ فاطمة رضى الله عنها خَرجت فى تَعْزِية بَعْض جِيرَ انها ، فلمَّا انْصَرَفَت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ السَّكُدَى » أراد الْمَقابِر ، وَذلك لأنها كانت مَقاَ بِرُ هُمُ فى مواضعَ صُلْبة ، وهى جَمْع كُدْ يَة . ويُرْوكى بالراء (٢٠) ، وسيجى .

(س) وفيه «أنه دخل مكة عام الفتح من كَـدَّاء ، ودخَل في الْفُمْرة من كُـدَّى » وقد رُوى بالشَّك في الدخول والخروج ، هملي اختلاف الروايات وتكرارها .

وَكَدَاء بِالفَتْحِ وَالمَدِّ : الثَّمَيَّةِ العُمُلْيَا بَمَكَةً مَمَّا كَبِلِي الْمَقَا بِر وهو الْمُملا

وَكُدَى \_ بَالضم والقَصْر \_ الثَّنيَّة السُّفلي مما يَلِي باب العُمْرة .

<sup>(</sup>١) في الهروى : «على يساره ، أو تحت رِجله » . (٢) القائل هو أنسٍ ، كما في الهروى .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « قلت للأزهرى : رواه بعضُهم « الـكُرا » بالراء. فأنـكره » .

وأمَّا كُدَّى ﴿ بِالضَّمِ وتشديد الياء ، فهو موضَّع بأسفل مكة . وقد تكرر ذِّ كُر الأُولَيَيْن في الحديث.

# ﴿ باب الكاف مع الذال ﴾

(كذب) (ه) فيه « الحجامة على الرِّبق فيها شِفاء وبَركة ، فمن احْتَجم فَيومُ الأحد والخميس كَذَبَاك ، أو يوم الاثنين والثُّلاثاء » [ معنى ](١) كذَّباك أى عليك بهما . يعنى اليَومين المذكورين .

فال الزمحشرى : « هذه كلة جَرَت تَعِمْرَى الْمَثَلُ في كلامهم ، ولذلك لم تَنَصَرَّف ولَزِمَت طريقة واحدة ، في كونها فِعلا ماضِيا مُمَلَّقا بالمُخاطَب [وحْدَه] (٢) وهي في معنى الأمر ، كقولهم في الدعاء : رحمك الله: [أى لِيَرْحَمْك الله] (٢) والمراد بالكذب التَّرْغيب والبَعْث، من قول العَرب : كَذَ بْته نَهْسُهُ إِذَا مَنَتُهُ الْأَمَانَى ، وخَيَّلَت إِلَيْهِ مِن الآمالِ مَالا يَكَادَ يَكُونَ . وذلكُ مُمَّا<sup>(٤)</sup> يُرَغِّب الرجلَ في الأمور، ويَبْعثه على التَّمَرّض لها. ويقولون في عَكْسِه (٥): صَدَقَتُه نَفْسُه ، [ إِذَاتُبَطَّتُه ] (٦) وخَيَّلَت إليه العَجْزِ (٧) والكَدّ (٨) في الطَّلَب. ومن ثُمَّ (٩) قالوا للنَّفْس: الكَذُوب».

فمعنى قوله (١٠) «كَذَ بَاكَ » : أَى لَيَـكُذْ بِاكَ وَلَيُذَشِّطَاكُ وَيَبْعَثَاكُ عَلَى الْفِعْلَ .

وقد أطْنَب فيه الزمخشري ُ وأطال . وكان هذا خُلاصةَ قوله .

وقال ابن السِّكِيِّيت : كأنّ «كذّب » هاهنا إغْراء: أي عليك بهذا الأمر (١١)، وهي كلة نادرة جاءت على غير القياس .

وقال الجوهرى : «كذَّب قديكون بمعنى وَجَب » .

وقال الفراء: كذَب عليك، أي وَجَب عليك.

فى النقلِ عن الزمخشرى . (١١) فى الصحاح: «أى عليكم به » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ١، واللسان . (٢) مكان هذا في الفائق ٢/ ٢٠٤ « ليس إلّا » » .

<sup>(</sup>٣) ايس في الفائق . (٤) في الفائق «ما » . (٥) في الفائق : « في عكس ذلك » . (٦) تَكُلَةً مِن الفَائْقِ. (٧) فِي الفَائْقِ: « الْمَعْجَزَةِ » . (٨) فِي الفَائْقِ: « وِالنَّـكَدَ ».

وكاً نه أشبه . (٩) في الفائق : « ومن ثَمَّت» . (١٠) انظر الفائق ، لترى تصرف ابن الأثير

[ ه ] ومنه حديث عمر «كذَب عليه للحجُّ ،كذَب عليه المُعْرَةُ ،كذَب عليه المُعْرَةُ ،كذَب عليه الجهادُ ، ثلاثة أَسْفار كَذَ بْن عليه كم » معناه الإغْراء: أي عليه بهذه الأشياء الثلاثة ·

وكان وجُّهُ النَّصْبِ على الإغْراء ، ولكنه جاء شاذًّا مرفوعا .

وقيل : معناه : إنْ قيل : لا حَجَّ عليكم ، فهو كَذرِب .

وقيل : معناه : وجَب عليـكم الحجُّ .

وقيل: معنساه الحثُّ والحضُّ. يقول: إن الحجُّ ظنَّ بَـكُم حِرْصاً عليه ورَغبة فيه، فَكَذَب ظنّة.

وقال الزمخشرى : معنى «كذَبَ عليكم الحجُّ » على كلامين (١) ، كأنه قال : كذَب الحجُّ ، عليك الحج : أى ليرغَّبك الحجُّ ، هو واجب عليك ، فأضمر الأول لدلالة الثانى عليه . ومن نَصب الحج فقد جَعل « عليك » اسم فعل ، وفى كذب نَعمبر الحجّ .

وقال الأخفش : الحج مرفوع بـكذب ، ومعناه نَصْب ، لأنه يريد أن يأمُره بالحج ، كما يقال : أمُسكَنك الصَّيْدُ ، يُريد ارْمِه .

(ه) ومنه حــديث عمر «شكا إليه عمرو بن مَعْدِيـكَرِب أو غيرُه النَّقْرِس ، فقال : كَذَبَتْك الظَّهَاتُر » أى عليك بالمَشِّي فيها .

والظُّهائر : جمع ظَهِيرة ، وهي شدّة الحرّ .

وفى رواية «كَذَب عليك الظُّواهرُ » ، جمع ظاهرة ، وهي ماظَهَرَ من الأرضِ وارْتَفَع .

\* ومنه حديثه الآخر « إنَّ عَرْو بن معد يَكرب شَكا إليه الْمَعَص [ فقال ] (٢٠ كذب عليك العَسَلُ » يريد العَسلان ، وهو مَشْى الذَّب: أي عليك بسُرعة المَشْى .

والمَعَصُ بالمين المهملة : الْيُتُواء في عَصَبِ الرِّجْلِ .

<sup>(</sup>۱) الذى فى الفائق: « وأما كذب عليك الحج . فله وجهان : أحــدهما: أن يضمَّن معنى فعل يتعدى محرف الاستعلاء ، أو يكون على كلامين . . . » الخمانقل ابن الأثير عنه .

<sup>(</sup>٢) تـكملة من ١ ، واللسان ، والفائق ٢/٠٠٠ .

- (ه) ومنه حديث على «كذَّبَتْكَ الحارِقةُ » أىعليك بمِثْلِها . والحارِقة : المرأةالتي تَغْلِبها شَهُوتُهُا . وقيل : الضَّيِّقة الفَرْج .
- (س) وفي الحديث « صَدَق اللهُ وكَذَب بَطْنُ أَخِيك » استعمل الكذب هاهنا تجازا حيث هو ضِدُ الصَّدَق ، والكذب مُخْتَصُ الأقوال ، فَجعل بَطْن أخيه حيث لم يَنجَع فيه العَسل كَذَبًا ، لأنَّ الله قال : « فِيهِ شِفَاءِ لِلنَّاسِ » .
- (س) ومنه حديث صلاة الوتر «كذب أبُو محمَّد » أي أخْطَأ . سَمَّاه كَذَبا ، لأنه يُشْمِهُ ف كونه ضِدَّ الصَّواب ، كَمَا أَن الكَذِب ضِد الصِّدق وَ إِن أَفْتَرَقا من حيث النِّيَّة والقَصْد ؛ لأنَّ السكاذِب يَعْلُمُ أَنْ مَا يَقُولُه كَذِب ، والْمُخْطِيءَ لَا يَعْلَم . وهذا الرجُل ليس يَمُخْبِر ، وإنما قاله باجتهادٍ أدَّاه إلى أن الويِّتر واحِب، والاجْتِهاد لا يَدْخُله الكذب وإنَّمَا يَدْخُله الخَطأ .

وأبو محمد صَحابي . واسمه مَسْمُود بن زَيْد .

وقد استَهملت العرَب الكَذب في مَوْضع الحطأ ، قال الأخطل :

كَذَبَتْكُ عَيْنُكُ أَمْ رَأَيتَ بِوَاسِطٍ غَلَسَ (١) الظَّلاَم مِنَ الرَّبَابِ خَيالًا وقال ذو الرثمَّة (٢):

# \* ماق تَمْمِه كَذِبُ \*

- \* ومنه حــديث عُرُّوة « قيل له : إنّ ابن عبّاس يَقُول : إنّ النبي صلى الله عليه وسلم لَبِثَ بمكة بضم عَشْرة سَنَة . فقال : كَذَب » أَى أَخْطَأ .
- \* ومنه « قول عمر لِسَمُرَة حين قال : الْمُغْمَى عليه يُصَلَّى مع كلَّ صَلاَّةٍ صَلاَّةً حتى يَقْضِيُّها ، فقال : كَذَبْت ، ولكنَّه يُصَلِّيهِنَّ مَعاً » أَى أَخْطَأْت . وقد تكور في الحديث .
- ( ه ) وفي حديث الزبير « قال يوم اليَرْمُولُهُ : إن شَدَدْت (٣) عليهم فلا تُسكَذُّبوا » أي
  - (١) في الأصل ، ١: « مَكَس » والتصحيح من ديوانه ٤١ ، ومن اللسان أيضا .
    - (٢) ديوانه ٢١ . والبيت بتمامه :

وقد توجَّس رَ كُرْاً مُقْفِر ﴿ نَدُسُ ﴿ بِنَبْأَةِ الصَّوْتِ مَانَ سَمِعِه كَذِبُ

(٣) فى الهروى : « إن شددتم » .

فَلا تَجْبُنُوا وَتُوَلُّوا . يقال للرجُــل إذا حَمَل ثم وَلَى : كَذَّب عن قَرْ نه ، وَحَمَل فما كَذَّب : أَى ماانْصَر ف عن القِتال . والتَّـكُذيب في القِتال : ضِدُّ الصِّدق فيه . يقال : صَدَق القِتال إذا بَذَل فيه الحَدَّ ، وَكَذَّب عنه إذا جَبُنَ .

(س) وفيه « لا يَصْلُح الكَذَبُ إِلَّا في ثلاث » قيل : أراد به مَعَارِيضَ الـكلامُ الذي هُو كَذِبُ مِن حَيْث يقوله القائل .

كَقُولُه « إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عِنِ الكَذِبِ ».

وكالحديث الآخَر « أنَّه كان إذا أرادَ سفَراً وَرَّى بغيرهُ ».

(س) وفى حـديث المسعودى « رأيت فى بَيْت القاسِم كَذَّا بَتَيْن فى السَّقْف » السَّقْف ، وإنَّمَا هى السَّقْف ، وإنَّمَا هى السَّقْف ، وإنَّمَا هى فى التَّوْب دُونَه .

﴿ كَذَنَ ﴾ (س) في حديث بِنَاء البَصرة « فوجدُوا هـذا الـكَذَّان ، فقالوا : ماهذه البَصْرة » الـكَذَّان والبَصْرة : حجارة رِخُوة إلى البياض ، وهو فَمَّال ، والنون أَصْلية . وقيل : فَعَلَان ، والنون زائدة .

﴿ كَذَا ﴾ \* فيه « نَجِيء أنا وأَمْتَى بومَ القيامة علَى كذا وكذا » هكذا جاء في صحيح مُسْلِم ، كأنَّ الراوِي شَكَّ في اللفظ ، فيكنى عنه بكذا وَكذا .

وهي من ألفاظ الكنايات مثل كَيْتَ وذَيْت . ومعناه : مِثْل ذَا . وَ يُكُنِّى بِها عن اللَّجْهُول ، وَعَمَّا لِا يُواد التصريح به .

قال أبو موسى : المحفوظ فى هــذا الحديث « نَجِيء أنا وأمّنى على كَوْم » أو لَفُظ يؤدّى هذا المّنى .

\* وفى حديث عمر «كذاك لا تَذْعَرُوا علينا إبِلَنا » أى حَسْبُكم ، وتَقَدْيره : دَعْ فِمْلَكُ وأَمْرَك كذاك ، والكنم ذَا ، واسْتَعْملوا وأَمْرَك كذاك ، والكنم ذَا ، واسْتَعْملوا الكَارَة كذاك أَن خَسِيس . واشْتَرِ لِي الكَارَة كَامًا اسْتِمال الامْم الواحِد في غير هذا المعنى . يقال : رجُل كذاك أى خَسِيس . واشْتَر لِي عُلاما ولا تَشْتَرِه كذاك : أى دَنِيئاً .

وقيل: حقيقة كذاك: أى ميثل ذاك . ومعناه الزَمْ ما أنت عليه ولا تَتَجَاوَزه . والكاف الأولى مَنْصوبة الموضع بالفِعل المُضْمَر .

(س) ومنه حديث أبى بكر يوم بدر « يانبيَّ اللهِ كذاك » أى حَسْبُك الدُّعاء ، «فإنَّ اللهُ مُنْجِرْ لكُ ماوعَدَك » .

# (باب الكاف مع الراء)

﴿ كُرِبِ ﴾ ( ه ) فيه « فإذا اسْتَغْنَى أُوكُرَبِ اسْتَعَفَّ » كَرَبَ : بَمَمْنَى دَنَا وقَرُبٍ ، فَهُوكَارِبُ .

( ه ) ومنه حديث رُقَيَقَة « أَيْفَع الغُلاَمُ أَوْ كَرَب » أَى قَارَب الإيفَاع .

(ه) وفي حديث أبي العَالِية « الكَرُوبِيُّون سادَةُ الملائكة » هم الْقَرَّ بون . ويقسال لكُلُّ حَيَوان وَثِيق المُفاصِل : إنه لمُكْرَب الخَلْق ، إذا كان شَديدَ القُوى . والأوّل أشْبَه .

(س) وفیه « کان إذا أتاه الوَحْیُ کَرَبَ له » أَی أَصَابَه الـکَرْبُ ، فهو مَـکْروب. والذی کَرَبه کاربُ .

(س) وفي صِفَة نَخْلُ الجُنَّة «كُرَّبُهَا ذَهَبٌ » هو بالتَّحريك أَصْلُ السَّعَف. وقيل: ما يَبْقى من أَصُوله في النَّخْلة بعد القَطْع كالمَراقِي .

﴿ كُرِيسٍ ﴾ ﴿ فَى حَـَدَيْثُ عَمْرِ ﴿ وَعَلَيْهِ فَمِيضٌ مِنْ كُرَابِيسَ ﴾ هَي جَمْع كِرْبَاسٍ ، وهُو القُطْنِ .

\* ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف « فأصْبَح وقَدَاعْتُمَ ۖ بعِمَامَةً كَرَابِيسَ سَوْدَاء » .

﴿ كُرْثُ ﴾ ﴿ فَى حَسَدَيْثُ قُسُ ﴿ لَمْ يُخَلِّنَا سُدًى مَنْ بَعَدْ عِيسَى وَاكْتَرَثَ ﴾ يقال: ما أكترث به: أى ما أبالي. ولا تُسْتَعْمَل إلَّا فِي النَّنْي . وقد جاء هاهنا في الإِثْبات وهو شاذ.

 ﴿ كُرد ﴾ ( ﴿ ) في حديث عُمَان ﴿ لَمَّا أَرادُوا الدُّخُولَ عليه لِقَتْله جَعَلَ الْمُغِيرَةُ بِنَالْأُخْنَسَ يحمِل عليهم ويَكُرُ دُهُم بَسَيْفِه (١) » أي يَكُفُّهم ويَطُرُ دُهم .

(س) ومنه حديث الحسن ، وذكر بَيْمَة العَقَبة «كأن هـذا الْمُتَكَلِّم كَرَدَ القَوْم . قال :

لَا والله » أي صَرَفَهم عن رَأْيهم ورَدُّهم عنه .

(س [ ه ] ) وفي حديث معاذ « قَدِم على أبى موسى باليَمن وعنده رجُــل كان يهُوديًّا فأَسْلَمَ ، ثم تَهُوّد ، فقال : واللهِ لا أَقْعُدُ حتَّى تَضْر بُوا كَرْدَهُ » أَى عُنُقَه . وكَرَدَهُ : إذا ضَرَب كَرْدَه .

﴿ كُردس ﴾ (ه) في صفته عليه الصلاة والسلام « ضَخْم الكراديس» هي رُوُوس العظام، والحدُها : كُرْ دُوس. وقيل : هي مُلْتَقَى كُلّ عَظْمَين ضَخْمَين ، كَالرَّكْبَتَين، والمِرْ فَقين، والْمَنْكَبَين، والمَرْ فَقين، والْمَنْكَبَين، أراد أنه ضَخْم الأعضاء.

( ه ) في حديث الصِّراط « ومنهم مُسكَر ْ دَسٌ في النار » المسكَر وس : الذي مُجِمَّتُ يداه ورجُلاه وأَلْقَى إلى موضع .

﴿ كُورِ ﴾ \* في حديث سُهيل بن عرو « حين اسْتَهَد اه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم فاستعانت امْرَ أَنه بأُ ثَيلَة ، فَفَرَ تَا مَرَ ادَ تَين وجَعلَتاهُا في كُرَّ بْن غُوطِيَّ بْن » السَّكُر ؛ جنس من الثياب الفلاظ ، قاله أبو موسى .

تُ وفي حديث ابن سيرين « إذا كان المَّاء قَدْرَ كُرِّ لَمْ يَحْمِل الفَذَر » وفي رواية : «إذا بلغ المَاء كُرًّا لم يَحْمَل نَجَسًا » السكر والبصرة : ستَّة أوْقار .

وقال الأزهرى: الكُرّ : سِتُون قَفَيزاً . وَالقَفِيزِ : ثَمَانِية مَـكاً كِيك . وَالْمَكُوك : صاع و نِصْف، فهو على هذا الحِساب اثنا عَشَر وَسْقاً ، وِكُلُّ وَسْق سِتُون صاعاً .

﴿ كَرَزَنَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث الخندق ﴿ فَأَخَذَ السَّكِرُ وَيِنَ فَحَفَرَ ﴾ السَّكِرُ وَيِنَ ؛ الفَّأْسِ . ويقال له : كِرُ زَنَ أيضا بالفتْح والسكسر (٢٠ ، والجنَّع : كُراذِينَ وَكُرَّ اذِنَ .

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی : « فحمل عایبهم بسیغه ، فَــَــَكُرَ دهم . أَی شَلُّهم وطُرَ دهم » .

<sup>(</sup>٢) في القاموس: كَجَمْفُو ، وزِبْرِج ، وِقِنْدِيل .

\* ومنه حــديث أم سَلَمة « ما صَدّقتُ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سَمَعْت وقَعَ الــكَرَاذِينِ » .

﴿ كُرْسُ ﴾ (س) في حديث الصراط في رواية « ومنهم مَسَكُرُ وسُ في النار » بَدَلَ مُكَرِّ دَسٌ ، وهو بَمَنْناه .

والتَّكْرِيس : ضَمُّ الشيء بَعْضه إلى بعض . ويجوز أن يكون من كِرْسُ الدَّمْنة ، حيث تَقَف الدوابُّ .

(ه) وفي حديث أبي أيوب « ما أدري ما أصنع بهذه الكراييس ، وقد بهتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُستَقْبَل (١) القِبلة بغانطٍ أو بَول » يعنى الكُنف ، واحدها : كر ياس ، وهو الذي يكون مُشرِفًا على سَطْح بقَناة إلى الأرض ، فإذا كان أسفل فليس بكر ياس ، سُمّى به لِما يَعْمَلَق به من الأقذار ويتَكرّس (٢) عليه ككر س الدّمن (٢).

قال الزمخشرى : « وفى كتاب العين السكر ْناس بالنون » .

﴿ كُرْسُوعَى » الْكُرُسُوعَى » الْكُرُسُوعَى » الْكُرُسُوعَ : طَرَفَ رأْسَ الزَّنْدُ مِمَّاً يَلِى الْخُنْصَرِ.

وَد جَعله وصْفا للثياب وإن لم يكن مُشْتَقًا ، كقولهم : مردت بِحَيَّةٍ ذِرَاع ، وإبلٍ مائةٍ ، ونحو ذلك .

(س) ومنه حديث المستحاضة « أنَّعتُ لكِ السكَرْسُف » وقد تسكرر في الحديث.

﴿ كُرَشُ ﴾ [ ه ] فيه « الأنصار كريشيوعَيْبَتِي » أراد أنهم بطانته وموضع يسرِّه وأمانيِّه ، والذين يَفتَمد عليهم في أموره ، واستعار الكرش والعَيْبة لذلك ؛ لأن المُجْتَرُّ بِجَمَع عَلَفه في كَرِشه ، والرجل يَضع ثيابه في عَيْبته .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نَستقبل » والمثبت من إ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وتتكرس » والمثبت من ١ ، واللسان.

<sup>(</sup>٣) الدِّمْن ، وزان حِمْل : مايتلبَّد من السِّرْجين . ( المصباح) .

وقيل: أراد بالكَرِش الجاعة . أَى جَمَاعَتى وصَحَابَتِي . ويقال: عليه كَرِشُ من الناس: أى جماعة.

\* وفي حديث الحسن « في كلُّ ذاتِ كَرِشِ شاةٌ » أي كل ماله من الصَّيْد كَرِشِ ، كالظَّباء . والأراينب إذا أصابه المُحْرِم فني فِدائه شاة .

( ه ) وفى حديث الحجاج « لو وَجَدْتُ إلى دَمِكُ فا كَرِشِ لَشَرِبَتِ البَطْحَاهِ منك » أى لو وَجَدْتُ إلى دَمِكُ الْحَرِشِ لَشَرِبَتِ البَطْحَاهِ منك » أى لو وَجَدْتُ إلى دَمِكُ سبيلاً . وهو مَثَلُ أَصْلُهُ أَنَّ قوما طبغوا شاة في كَرِشها فضاق فَمُ السكرِش عن بعض الطعام ، فقالوا للَّطبَّاخ : أَدْخِلُه ، فقال : إنْ وجَدْتُ فَا كَرِشٍ .

﴿ كُرْع ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنه دَخُلَ عَلَى رَجُلِ مِن الْأَنْصَارِ فَى حَالَطُهُ ، فَقَالَ : إِن كَانَ عَندكُ مَا ال ماه بات فى شَنّه وإلَّا كَرَعْنا ﴾ كَرَع الماء يَـكُرُع كَرْعًا إذا تَناولَه بفيه ، من غير أَن يَشْرِب بكّفة ولا بإناء ، كَا تَشْرِب البهائم ، لأنها تُدْخِل فيه أكارِعَها .

\* ومنه حديث عِكْرِمَة «كَرِهِ الكَوْعَ فِي النَّهُو لَذَلَكُ » .

[ه] ومنه الحديث «أن رجُلاً سمِع قائلاً يقول في سَحابة: اسْقي (١) كَرَع فُلَان » قال الهروى: أراد موضِعاً يَجْتَسَمِع فيه ماء السماء فيَسْقِي صاحِبُه زَرْعَه ، يقال: شَرِبَت الإِبلُ بالكَرَع ، إذا شرِبت من ماء الغَدير .

وقال الجوهرى : « الـكَرَع بالتحريك : ماء السماء يُـكْرَع فيه » .

( ه ) ومنه حديث معاوية « شَرِبْتُ عُنْفُوان الْمَكْرَع » (٢) أَى فى أُول الماء . وهو مَفْعَلُ مِن الْمَرْع ، أراد أَنه عَرَّ فشَرب صافي الأَمْر ، وشَرِب غيرُه السكدر .

[ ه ] وفي حديث النَّجاشي « فهل يَنْطِقُ فيــكم الــكَرَع ؟ » تفسيره في الحديث : الدَّني، النَّفْس (٢) وهو من الـكرَع : الأوْظِفَة ، ولا واحدَ له .

ومنه حديث على « لو أطاعنا أبو بكر فيما أشَرْنا به عليه من تَرْكُ قِتال أهل الردّة لَهَلب على هذا الأمر الكرّع والأعراب » هم السّفيلة والطّهام من الناس .

<sup>(</sup>١) في الأصل، و ١، واللسان: « اسق » والمثبت من الهروى.

<sup>(</sup>۲) في الهروى : « الكرّع » . (٣) زاد الهروى : « والمكان » .

وفيه « خرج عام الحديبية حتى بَلَغ كُراع الغميم » هـو اسم موضع بين مكة والمدينة.

والكراع : جانب مُستطيل من الحرّة تشبيها بالكراع ، وهو مادون الرُّ كُبة من الساق .

والعَمِيم بالفتح: وادِّ بالحجاز .

- \* ومنه حدیث ابن عمر « عند کُراع هَرْشَی » هَرْ شَی : موضع بین مکه والمدینه ، وکُرَاعُها : ما اسْتطال من حَرَّتُها .
- (س) وفى حديث ان مسعود «كانوا لا يَحْبِسُون إِلاَّ السَّكُراعَ والسلاح » السَّكُراع : اسمَ لجميع الخيْل .
- (س) وفي حديث الحوض « فبَدأ اللهُ بكراع » أي طَرَفٍ من ماء الجنة ، مُشَبَّة بالكُراع العِلْمَة ، وأنه كالكُراع من الدابَّة .
- ( ه ) وفى حـديث النَّخَمِى « لا بأسَ بالطَّلَب فى أكارِ ع الأرض » وفى رواية « كانوا يَكُرهون الطَّلَب فى أكارِ ع الأرض » أى فى نواحيها وأطرافها (١) ، تشبيها بأكارع الشاة (٢) .

وَالْأَكَارِعِ: جَمْعِ أَكْرُعٍ ، وأَكْرُعٍ : جَمَعَ كُواعٍ . وإنما جُمِع على أَكْرُع وهو نُخْتَصُّ بالمؤنث؛ لأنّ الـكُراع يُذَكِّر ويؤنث. قاله الجوهري .

﴿ كُرَكُرُ ﴾ (هـ) فيه « أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر تَضَيَّفُوا أبا الهَيْهُم ، فقال لامْرأته : ما عندك ؟ قالت : شَعِير ، قال : فكر كِرِى » أى اطْحَنِي . والكر كُرة : صوت بُردِّدُه الإنسان في جَوْفه .

( ه ) ومنه الحديث « وتُـكَرُ كِرُ حَبَّاتٍ من شعير » أى تَطْحَن .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « وأطرافها القاصية » . (٧) بعد هذا في الهروى زيادة : « وهي قوائمها . والأكارع من الناس : السَّفِلَة » .

(س) وفي حديث عمر «لمَّا قَدِم الشَّام وكان بها الطاعون فسكَر كَر عن ذلك» أي رَجَع . وقد كَر كُر أَه عني كر كرةً ، إذا دَفَعْتَه وَرَدَدْته .

\* ومنه حدیث کِنانة « تَـکَرْ کُر الناسُ عنه » .

\* وفى حديث جابر « مَن ضَحِك حتى يُكَرَّكِرَ فى الصلاة فليُمد الوُصوء والصلاة » الكَرَّكِرَة : شِبْه القَهْقَهَة فوق القَرْقَرة ، ولمل الكاف مُبْدَلَة من القاف لقُرْب المَخْرَج .

\* وفيه « أَلَمْ تَرُوا إِلَى البَعير نـكون بَكِر كِرَ تِهِ نُـكُمّة من جَرَب » هي بالكسر : زَوْرُ البَعير الذي إذا برَكَ أصاب الأرض ، وهي ناتِئة عن جِسْمه كالقُرُ صَةِ ، وَجَمْعُها : كَراكِرُ .

(س) ومنه حديث عر « ما أَجْهَلُ عن كَراكِرَ وأَسْنِمَة » يُريد إخصارَها للأكل ، فإنها من أطايب ما يؤكل من الإبل .

#### \* ومنه حديث ابن الزبير :

عَطَاؤُكُمُ للضارِبِينِ رِقَابَكُمْ وَنُدْعَى إذا ماكان حَزُّ الكُّواكِرِ

هو أن يكون بالبَعير دا؛ فلا يَسْتُوى إذا بَرك ، فيُسَلُّ من الكِرْكِرَة عِرْقَ ثَم يُكُوك . يُر يد إنما تَدْعُونا إذا بلغ منكم الجَهْدُ ؛ لعِلْمِنا بالحرب ، وعند العطاء والدَّعَة غيرنا .

(كركم) (ه) فيه « بينا هو وجبريل عليهما الصلاة والسلام يَتحادثان تَفَيَّر وجُهُ عبريل حتى عادكانه كُو كُمة » هي واحدة الـكُر كُم ، وهو الزعفران . وقيل : العُصْفُر . وقيل : شيء كالوَرْس . وهو فارسي معرّب .

وقال الزنخشرى: الميم مزيدة ، لقولهم للأحمر: كُرِكُ (١) .

\* ومنه الحديث «حين ذكر سعدَ بنَ مُعاذ ، فعاد لَو نُهُ كالـكُركُمة » .

﴿ كُرِم ﴾ ﴿ فِي أَسِماء الله تعالى ﴿ السَّكَرِيم ﴾ هو الجواد المُعْطَى الذي لا يَنْفَدُ عَطَاؤُه . وهو السَّكريم المُطْلَق . والسَّكريم المُطْلَق . والسَّكريم المُطْلَق . والسَّكريم المُطْلَق . والسَّكريم المُطْلَق .

\* ومنه الحديث « إنّ الـكريمَ ابنَ الـكريم يوسُف بن يَعْقُوب » لأنه اجتمع له شَرَفُ

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل : «كُرْك » بالضم والسكون . قال في القاموس (كرك ) : « وَكَكَّتِف: الأَحْر » .

النُّبوَّة ، والعلم ، والجال ، والعِفَّة ، وكرَم الأخلاق ، والعدُّل ، ورثاسة الدنيا والدين . فهو نَبيُّ ابن نبي ابن نبي ابن نبي ، رابع أربعة في النُّبوَّة .

(س [ه]) وفيه « لا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ (١) ، فإنما الكَرْمُ الرَّجُلُ الْسُلِمِ » قيل : سُمَى الكَرْمَ كَرْمًا ؟ لأنّ الحَمر المُتَّخَذَة منه تَحُتُ على السَّخاء والكَرَمَ ، فاشْتَقُوا له منه اسما ، فكر ه أن يُسَمَّى باسم مأخوذ من الكَرَم ، وجَعل المؤمن أولى به .

يقال: رجُلُ كَرَمْ : أَى كُرْيم ، وَصْفَ بالمصدر ، كَرَجُلِ عَدْل وضَيف .

قال الزمخشرى: أراد أن يُقَرَّر ويُسكَّدُ<sup>(٢)</sup> ما فى قوله عز وجل: « إِنَّ أَكْرِمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتَقَاكُمْ » بطريقة أنيقة ومَسْلَكُ لطيف ، وليس الفَرض حقيقة النَّهْى عن تَسْمِية العِنَب كَرْما ، ولكن الإشارة إلى أنَّ للُسلم التَّقِىَّ جديرٌ بألّا يُشَارَكُ فيها سَمَّاه الله به ،

وقوله « فإعما الكرم الرجُل المُسلم » أى إنما المُستَحقُ للاسم المُشْتَق من الكرم الرجُلُ المسلم .

- (ه) وفيه « أن رجُلاً أهْدَى له رَاوِية خَمْر ، فقال : إنَّ الله حَرَّمَها ، فقال الرجُل : أفلا أكارِمُ بها يَهُودَ » المُكارَمة : أن تُهْدِى لإنسانِ شيئا ليُكافِئك عليه ، وهى مُفاعَلة من السكرَم .
- (ه) وفيه « إِن الله يقول : إِذَا أَخَذْتُ مِن عَبْدَى كَرِيمَتَيْهُ فَصَبَر لَمِ أَرْضَ لَه ثُوابًا دُونَ الجنة » وَيُرْوَى « كَرِيمَتَهُ » يُريد عَيْنَيْهُ : أَى جارِحَتَيْه الكَرِيمَتَيْن عليه . وكلُّ شيء يَكُرُمُ عليك فهو كريمُكَ وكريمَتُك .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أكرَم جَرير بن عبد الله لمَّا وَرَدَ عليه ؛ فَبَسَط له رِدَاءه وعَمَّمه بيده ، وقال : إذا أتاكم كريمة قوم فأكريم قَوْم وشَريفهم . والهَاء للمُبَالَفة .
- \* ومنه حدیث الزکاة « واتَّق کرائم أموالهم » أى نَفَائسَها التى تتملَّق بها نَفْسُ مالِکها ويَخْتَصُّها لها ، حیث هی جامِعَة للِنِکَهال الْمُسْکِن فی حَقِّها . وواحِدتُها : کریمة .
  - \* ومنه الحديث « وغَرْ وْ تُنْفَقُ فيه الكريمةِ » أى المَز يرة على صاحبها .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : «كَرْمًا » . (٢) فَى الْفَائق ٢/٤٠٧ : « ويشدِّد » .

(ه) وفيه «خير الناس يومئذ مُؤمِن آبيْن كَرِيمَين » أَى آبيْن أَبَو بْن مُؤمِنَين . وقيل: بين أَب مُؤمن ، هو أَصْلُه ، وابن مُؤمِن ، هو فَرْعه ، فهو آبيْن مُؤمِنين ُهَا طَرَفاه ، وهو مؤمن (۱) .

والكريم : الذي كرَّم نَفْسَه عَن التَّدَنُّس بشيء من مُعَالفَة ربِّه .

(س) وفى حديث أم زَرْع «كَرِيم الخِلّ ، لا تُخادِن أَحَداً فى السِّر » أَطْلَقَت كَرِيما على المِرْة ، ولم تَقُل كَرِيمة الخِلّ ، ذَهَاباً به إلى الشَّخْص .

(س) وفيه « ولا يُجْلَس عَلَى تَكْرِمَتِه إلَّا بَاذِنه » التَّكْرِمة : الموضِع الخاصُ كَلِوس الرَّجُل من فِراش أو سَرير ممَّا يُعدَّ لإِكْرامِهِ ، وهي تَفْعِلة من الكرّامة .

﴿ كُونَ ﴾ (س) في حديث حمزة « فَمَنَتَهُ الكَرِينَةُ » أَى الْمَغَنَيَة الضاربةُ بالكِرَانَ ، وهو الصَّنْج. وقيل: العُود، والمِكِمَنَّارَة نَحُوْ منه.

﴿ كُرِنَفَ ﴾ (ه) في حديث الوَ القِي « وقد ضافَه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بقر أبيّه نَحْدُلَةً فعَلقها بَكُر نافَة (٢٠) » هي أصل السَّمَفَة الغَيْيظة . والجمُّع : الكرانِيف.

\* ومنه حديث ابن أبي الرِّ ناد « ولا كُرْ نافَة ولا سَعَفَة ».

\* وحديث أبي هريرة « إلَّا 'بعِثَ عليه يومَ القيامة سَعَفُها وكَرارِنيفُهـــا أَشَاجِعَ تَنْهُشُهُ».

(ه) وحديث الزُّهْرِي « والقُرآن في الكَرانيف<sup>(٢)</sup> » يمنى أنه كان مكتوباً عليها قبل جَمْعه في الصُّحف.

﴿ كُرِهِ ﴾ (س) فيه « إِسْباغ الوضوء على المكارِه » هي جمع مَكْرَه ، وهو ما يكرَهُهُ الإنسان ويَشُقُ عليه ، والكُرْه بالضم والفتح : الْمُشَقَّة .

والمعنى أن يَتَوَضَّأُ مع البَّرْد الشديد والعِلَل التي يَتَأَذَّى معها بِمَسَّ الماء ، ومع إعْوَازِه والحاجَة

<sup>(</sup>١) الذى فى الهروى فى شرح هذا الحديث: « وقال بعضهم: ها الحجوالجهاد.وقيل: بين فرسين يغزو عليهماً. وقيل: بين أبوين مؤمنين كريمين. وقال أبو بكر: هذا هو القول؛ لأن الحديث يدل عليه، ولأن الحكريمين لا يكونان فرسين ولا بعيرين إلا بدليل فى السكلام يدل عليه ».

<sup>(</sup>٢) بالكسر والضم ، كا في القاموس . (٣) في الهروى : « في كرانيف» .

إلى طَلَبَه ، والسَّمَى في تَحْصِيله ، أو ابْنياعه بالثمن الغالى ، وما أشبه ذلك من الأسباب الشَّاقَّة .

\* ومنه حديث عُبادة « بايَمْت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المَنْشَطِ والمَـكُرَ ، » يَعْنَى المَّخبوبَ والمَـكُرُوه ، وهما مَصْدَران .

(س) وفي حديث الأضعية « هذا يَومُ اللَّحْمُ فيه مكْروه » يعنى أنَّ طَلَبه في هذا اليوم شاقٌ . كذا قال أبو موسى .

وقيل: معناه أنَّ هذا بَوْمْ يُكُرَّ منيه ذَبح شاةٍ للَّـمْ خاصة ، إنما تُذْبح للنَّسُك ، وليس عندى إلَّا شَاةُ لَمْ لا تُجُزِّي عن النَّسُك .

هكذا جاء في مسلم « اللحمُ فيه مكروه » والذي جاء في البخاري « هذا يومُ يشتَهَى (١) فيه اللَّحْمُ » وهو ظاهر .

- \* وفيه « خَلَقَ المَـكُروه يوم الثُّلاثاء ، وَخَلَق النُّور يوم الأربعاء » أراد بالمسكروه ها هنا الشرّ ، لقوله « وخَلَق النُّور يوم الأربعاء » ، والنورُ خيرٌ ، وإنما سُتمى الشَّر مكروها ؛ لأنه ضِدُّ الحجوب .
- وفی حدیث الرؤیا « رجُل کریه المر آه » أی قبیح المنظر ، فعیل بمعنی مفعول .
   والمر آه : المرأی .
- (كرا) (س) فى حديث فاطمة « أنها خرجت تُعَزِّى قَوْما فلما انْصَرَفَت قال لها : لَمَلَكِ بِالنَّتِ معهم السُكُرا ، قالت : مَعاذ الله » هكذا جاء فى رواية بالراء ، وهى القُبور ، جمع كُرْية أو كُرْوة ، من كَرَيْتُ الأرض وكَرَوْتُها إذا حَفَرْتَها . كَالُخْفُرة من حَفَرَتُ . وبُرْوَى بالدال . وقد تقدم .

(س ه) ومنه الحديث « أنّ الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في نَهْرٍ يَـكُرُ ونه لهم سَيْحًا » أي يَحفرونه ويُخرِجون طِينَه .

<sup>(</sup>۱) ضبط فى الأصل ، ۱: « يوم ُ يُشتهى » وضبطته بالتنوين من صحيح البخارى (باب الأكل يوم النحر ، من كتاب العيدين ) . وانظر أيضا البخارى (باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر ، من كتاب الأضاحى » وانظر لرواية مسلم . صحيحه ( الحديث الخامس ، من كتاب الأضاحى ) .

( ه ) وفي حديث ابن مسعود « كُنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأ كُر َيْنا في الحديث » أي أطَلْناه وأخَّر ناه .

وأ كُرَى من الأصداد ، يقال : إذا أطال وقصَّر (١) ، وزادَ ونَقص .

\* وفي حديث ابن عباس « أنّ أمرأةً مُحْر مة سألته فقالت : أَشَرْتُ إلى أَرْنَبٍ فرمَاها الكَرِيُّ » الكَرِيِّ بوزن الصَّبي: الذي يُكْرِي دابَّته، فَميل بمعني مُفعِل . يقال: أكْرَى دابَّته فهو مُـكْر ، وكَرى .

وقد يقع على الْمُـكُثَّرِي ، فَميل بمعنى مُفْتَعِل . والمراد الأوَّل .

(س) ومنه حديث أبي السَّليل (٢٠ « الناسُ يَزْ عُمون أنَّ السَّكريُّ لا حَجَّ له » .

(س) وفيه «أنه أَدْرَ كه الكَرَى » أي النَّوم. وقد تكرر في الحديث.

### (باب الكاف مع الراي)

- ﴿ كَزِرْ ﴾ (س) فيه « أَنَّ رَجِلا اغْتَسَل فَكُرَّ فَاتَ » السَّكُرَازُ : دالا يَتَوَلَّد من شَدَّة البرد . وقيل : هو نفس البرْد . وقد كَنَّ يَكُرُّ كُنًّا .
- ﴿ كَرْمٍ ﴾ (هـ) فيه « أنه كان يَتَموَّذُ من الكَرْمُ والقَرْمَ » الكُرْمَ بالتحريك : شِدَّة الأكل، والمصدر ساكن. وقد كَرَم الشيء بفيه يَسكْرِ مُه كَرْمًا، إذا كسره وضَّم فمه عليه. وقيل : هو البُخْل ، من قولهم : هو أ كُزَّمُ البَنانِ : أَى قَصيرها ، كما يقال : جَعْد الكُفِّ .

وقيل : هو أنْ يُرِيد الرِجُل المعروفَ أو الصَّدَقة ولا يَقْدُرِ على دِينار ولا دِرْهم .

- \* ومنه حديث على في صفة النبي صلى الله عليه وسلم « لم يكن بالـكَرُّ ولا الْمُنْكَرْمِ » فَالَكُزِّ : الْمُعَبِّس في وجوه السائلين ، والْمُنْكَزِّم : الصغير الْكَفِّ ، الصغير القَدَّم .
- ( ه ) ومنه حديث عون بن عبد الله « وذَ كَر رجُلا بُذَمُّ فقال : إنْ أُفِيضَ في خير كَزَم وضَعُف واسْتَسْلُم » أَى إِنْ تَــكَلَّمُ الناسُ في خيرِ سَــكَت فلم يُفيضُ معهم فيه ، كأنه ضَمَّ فاه

(١) في الأصل: « إذا طال وقَصُر » وفي اللسان: « يقال: أكرى الشيء، يُـكرى: إذا ، طال وقَصُر » وما أثبت من ١ ، والهروى . (٧) انظر القاموس (سلل) .

# ( باب الكاف مع السين )

(كسب) \* فيه « أطْيَبُ ما يأكلُ الرَّجلُ من كَسْبه ، وَوَلَدُه مِن كَسْبه » إنما جَعل الولد كسبًا لأنَّ الوالد طَلبه وَسَعَى في تَحْصِيله .

والكُسْب : الطَّلَب، والسَّمْي في طَلَب الرِّ زق والمَّعِيشة . وأراد بالطَّيِّب ها هنا الحلال .

ونَفَقَهُ الْوَالدَّينَ عَلَى الْوَلدُ وَاجِبِهِ إِذَا كَانَا تُعْتَاجَيْنَ ، عَاجِزَ بِن عَنِ السَّعَى، عَنْد الشَّافعي ، وغيرُه لا يَشْتَر طَ ذَلكَ .

\* وفي حديث خديجة « إنك لَتَصِلُ الرَّحِمِ ، وتَحْمِلُ الكَلَّ وتُكْسِبُ الْمَدُومَ » يقال : كَسَبْتُ مالاً وكَسَبْت زيدا مالاً ، وأ كُسَبْت زيدا مالاً ؛ أي أعَنْتُه على كَسْبه ، أو جَعَلْتُهُ يَكُسِبهِ .

فإنْ كان ذلك مِن الأوّل ، فتُريد أنك تَصِل إلى كلّ مَعْدُوم وتَنَالُه فلا يَتَمَدّر لبُعْدِه عليك ·

و إِن جَعَلْتَهُ مُتَعَدِّيا إِلَى اثنين ، فتُربد أنَّك تُعطَّى الناس الشيء المعدُّوم عِنْدهم وتُوصِلُه إليهم .

وهُذَا أُوْلَى القَوْلَين ؛ لأنه أشْبَه بمَا قَبْله فى بابَ التَّفَضُّل والإِنْعام ، إِذْ لا إِنْعاَم فى أَن يَكسِب هو لِينَفُسه مالًا كان مَعْدُوما عنده ، وإما الإِنْعامُ أَن يُولَيَه غيرَه . وباب الحَظِّ والسَّعادة فى الاكْتيساب غير باب التَّفَضُّل والإِنْعام .

\* وفيه «أنه نَهِي عن كَسْبِ الإماء » هكذا جاء مُطْلقا في رواية أبي هريرة .

وفى رواية رافع بن خَديج مُقَيَّدًا « حتى يُعْـلُمَ من أين هُو » .

وفى رواية أخرى « إلَّا ما عَمِلَت بِيَدَها َّ » .

وَوَجُه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إمالا ، عليهن ضرائب يَخْدِمْنَ الناس ، ويأْخُذْنَ أَنْ أَجُورَهِنَ ، ويؤُدِّ بن ضَرا أَبَهُنَ ، ومَن تكون مُقَبَذَّلة خارجة داخِلة وعليها ضَريبة فلا تُؤْمَنُ أَنْ تَبْدُو منها زَلَّة ، إمّا لللاستيزادة في المَعاش ، وإمّا لِشَهُوة تَغْلِب ، أو لغير ذلك ، والمُفصوم قايل ، قُنْهي عن كَسْبهن مُطْلقا تَنَزُّها عنه .

هذا إذا كان اللِلْأَمة وَجْه مَعْلُوم تَكْسِبُ منه ، فَكَنْيف إذا لَم يَكُن لَمَا وَجُهُ مَعْلُوم ؟ (كست ) (س) في حديث غُسُل الحيض « نُنْبَذَة مِن كُسْتِ أَظْفَارٍ » هو القُسْطِ الْهَنْدَى ، عَقَّار مَعْرُوف.

وفي رِوَاية «كُسْط » بالطَّاء ، وهُو هُوَ . والـكَّاف والقاف 'يُبْدل أحدُهُما من الآخر .

﴿ كُسِمِ ﴾ ﴿ ﴿ هِ ﴾ في حديث ابن عمر ﴿ وسُئِل عن مال الصَّدَقَة فقال : إِنَّهَا شَرُّ مالٍ ، إنمَّا هي مالُ الكُسْحَان والعُورَان ﴾ هي جَمْع الأكسَّح ، وهو المُقْمَد .

وقيل ؛ الكَسَح : دَاء يأخُذ في الأوراك فتَضْعُف له الرجْلُ. وقد كَسِحَ الرجُل كَسَحًا إذا تُقُلَّت إِحْدَى رِجْلَيه في المشي ، فإذا مَشَى كأنه يَكْسَحُ الأرض ، أي يَكْنُسُها .

- (س) ومنه حديث قتادة « في قوله تعالى : « ولو أنشاء لمَسَخْنَاهُم على مَكَا نَشِهِم » أَى جَمَلْناهُم كُشْجًا » يعني مُقْعَدِين ، جَمْع أَكْسَح ، كَا ْحَر وَ هُو .
- (كسر) (ه) في حديث أم مَعْبَد « فَنَظَر إلى شاتر في كَسْر الْخيمة » أى جانبها، ولكلِّ بيْتٍ كِسْرَانِ ، عن يمَـين وشِمَال ، و تُفْتَح الكاف و تُكْسَر .
- (س) وفي حديث الأضاخي « لا يَجُوز فيها الكَسِيرُ البَيِّنَةُ الكَسْرِ » أَى الْمُنْكَسِرة الرِّجْلِ التِي لا تَقْدر على الْمْشي ، فَعِيل بمعنى مَفْعول .
- (س) وفى حديث عمر « لا يَرَال أحَدُهم كاسراً وِسَادَه عند امْرأَةٍ مُغْزِية يَتَحَدّث إليها » أَى يَثْنِي وِسَادَه عندها و يَتَّكِي عليه ويأخُذ مَهَها في الحديث. والْمُفْزِيَة : التي قَدْ غَزَا زَوْجُها .
- (س) ومنه حدیث النَّعان « کَاْمها جَناحُ عُقَابِ کاسِر » هی الَّتی تَکْسِر جَنَاخَیْها وَتَضُمَّهما إذا أرادت السُّقوط.
- \* وفى حديث عمر « قال سعد بن الأخرم : أَتْيَتُه وهو يُطْعِم الناسَ من كُسُور إبل » أى أغضائها ، واحِدها : كِسُر ، بالفتح والكسر ،

وقيل : هو العَظْم الذي ليس عليه كبير ُ لَحْم .

وقيل: إنَّمَا يقال له ذلك إذا كانٍ مَـكُسوراً .

- [ه] ومنه حديثه الآخر « قدعا بُخْبَرْ يابسٍ وأكسارِ بَعِيرٍ» أكسار : جَمْع قِلَّة للكشر، وَكُسُورِ : جَمْع كَثْرَة .
- ( ه ) وفيه « العَجين قد انْكَسَر » أَى لَانَ واخْتَمر . وَ كُلُّ شَيءَ فَتَرَ فَقَد انْسَكَسر . يريد أَنَّهَ صَلُح لأَن يُخْبَر .
  - \* ومنه الحديث « بِسَوْطٍ مَكَسُورٍ » أَى لَيِّن ضَعِيف .
- \* وفيه ذكر « كَيْسَرَى » كثيرا ، وهو بكسر الكاف وفَتَّحها : لَقَب مُلوك الفُرْس ، والنَّيَسب إليه : كِسْرَ وانيٌّ ، وقد جا ، في الحديث .
- ﴿ كَسَعَ ﴾ ( ه ) فيه « ليس في الكُسْعة صَدَقة » الكُسْعة بالضم : الحمير . وقيل : الرَّقيق ، من السكَسْع : وهو ضَرْب الدُّ بُرِ .
  - \* وفي حديث الْحَدَيْدِيَة « وعَلَى يَكْسَعُهَا بِقَائْمِ السِّيفِ » أَى يَضْرِبُها من أَسْفَل.
- (ه) ومنه حدیث زید بن أرقم « أنَّ رجُلا كَسَع رجُلا من الأنصار » أى ضَرَب دُبُرَه بیَــده .
- (هس) ومنه حديث طلعة يوم أُحُد « فَضَر بتُ عُرُّقُوب فَرَسه فَاكْتَسَعَتُ (١) به » أى سَقَطت من ناحية مُؤخَّرها وَرَمَت به .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « فلمَّا تَـكَسَّمُوا فیها » أی تَاخَّرُ وا عن جَوابها ولم يَردُّوه .
- \* وَفَى حَدَيْثُ طَلَحَةً وأَمْرِعَمَانَ « قال : نَدِمْتُ نَدَامَةَ السُكُسَمِّى ، اللَّهُمُّ خُذُ مِنِّى لَعَمَانَ حَتَى تَرَضَى » السُكُسَعَىُّ : اسمه مُحارِب بن قَيْس ، من بَنَى كُسَيْعَة ، أو بَنِي السُكَسَع : بَطْن من خِمْيَر (٢) ، يُضْرَب به المَثَل في النَّدَامَةِ ، وذلك أنَّه أصاب نَبْعَـة ، فاتخذَ منها قَوسا . وكان رامِياً مُجِيداً

<sup>(</sup>١) رواية الهروى : « فأضربُ عرقوب فرسه حتى اكتسعتُ » .

<sup>(</sup>٢) جاء في القاموس (كسع): « وكَصُرَد: حتى باليمن ، أو من بني ثعلبة بن سعد بن قيس عَيْلان. ومنه غامِد بن الحارِث الـكُسَعِيّ الذي اتخذ قوسا وخمسة أسهم... الخ » .

لا يَكَأَد يُخْطِئ ، فَرَمَى عَنها عَيْراً لَيْلا فَنَفَذ السهم منه وَوقع في حَجَر فأوْرَى نارا ، فظَنَّه لم يُصِبْ فكسر القوس .

وقيل: قَطَع إصْبَعَه ظنًّا منه أنه قدأخُطأ ، فلمَّا أصبح رأى العَيْرَ نُجَدَّلاً فَنَدَم ، فَضَرِب به المثل . ﴿ كَسَف ﴾ (ه) قد تكرر في الحديث ذكر « الكُسُوف والخُسوف ، للشمس والقمر » فرواه جماعة فيهما بالكاف ، ورواه جماعة فيهما بالخاء ، ورواه جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء ، وكأنهم رَوَوْا أنَّهما آيتان من آيات الله ، لا يَنْكَسِفان كموت أحَدٍ ، ولا لحياته .

والكثير في اللُّغة \_ وهو اخْتِيار الفَرَّاء \_ أن يكون الكُسوف للشمس ، والحسوف للقَمَر . يقال : كَسَفَت الشمسُ ، وكَسَفَها الله والْـكَسَفَتْ . وخَسَف القَمَرُ وخَسَفَه الله والْخُسَف .

وقد تقدّم في الخاء أبْسَطَ من هذا .

\* وفيه « أنه جاء بتَريدَة كِسَف » أَى خُبْز مُكَسَّر ، وهي جمع كِسْفَة . والكِسْف والكِسْف

ر س) ومنه حديث أبى الدَّرْداء « قال بعضهم : رأيتُه وعليه كِساف » أى قطْمة ثوب ، وكأنها جمع كِسْفَة أو كِسْف.

(س) وفيه « أنَّ صَفْو انَ كَسَف عُرقوب راحِلَته » أي قَطَعه بالسَّيف.

﴿ كَسَكُس ﴾ \* في حديث معاوية « تَيَاسَرُوا عن كَسْكُسَة بَكُر » يَعْنَى إَبْدَالْهُم السَّين من كاف الخِطاب . يقولون : أَبُوسِ وأَمُّسَ : أَى أَبُوكُ وأَمُّك .

وقيل : هو خاص بمُخَاطبة المؤنَّث. ومنهم مَن يَدَع الكاف بحالها ويَزيد بعدَها سِيناً في الوقف ، فَيَقُول : مَرَرْت بِكَس أَى بِكَ .

﴿ كَسَلَ ﴾ (ه) فيه « ليس في الإ كُسال إِلَّا الطَّهُورُ » أ كُسل الرجُل : إذا جامَع ثم أَدْرَ كَه فُتُور فَلِم مُينْزِل . ومعناه صارَ ذا كَسل.

وفي كتاب « العَيْن » : كَسِل الفَحْلُ إِذَا فَتَرَ عَنِ الضِّرَابِ . وأنشد (١) :

<sup>(</sup>١) للمجاج ، كما في اللسان .

### \* أَإِنْ كَسِلْتُ والحَصَانُ يَكُسُلُ (١) \*

ومَعْنَى الحديث: ليس في الإكسال غُسْلٌ ، وإنما فيه الوضوء.

وهذا على مذهب من رأى أنَّ الفُسْل لا يجب إِلَّا مِن الإنزال ، وهو مَنْسوخ .

والطُّهور هاهنا يُروَى بالفتح، ويُرادُ به التَّطَهُّر. .

وقد أثْبَتِ سيبويه الطُّهورَ والوَضُوء والوَ قُود ، بالفتح ، فى المصادر .

( کسا ) ( ه ) فیه « و نِسِاء کاسِیات عاریات » یقال : کَسِی ، بکسر السین ، یَکْسَی، فهو کاس : أی صار ذاکُسُوة .

(۲) ومنه قوله (۲) :

### \* وَاقْعُدُ فَإِنَّكُ أَنتَ الطاعِمُ الكاسِي \*

وبجوز أن يكون فاعِلاً بمعنى مفعول ، من كَساً يَــُكْسُو ، كاء دافِقٍ .

ومعنى الحديث : إنهن كاسِيات من نِعَم الله ، عارِيات من الشُّكر .

وقيل : هو أن يَكْشِفْن بعضَ جَسَدِهِنَ ويَسْدِلْنِ الْخُمُر مِن وَراثِهِنَ ، فَهِنَ كَاسِيات كَعَارِيات . وقيل : أراد أنهن يَلْبَسْن ثِيابًا رِقاقًا يَصِفْن ماتَحْسُها من أُجْسامِينِ ، فَهُنَ كَاسِيات في الظاهر عاريات في المهنى .

### (باب الكاف مع الشين)

﴿ كَشَحَ ﴾ ( ه ) فيه « أفضلُ الصَّدقة على ذِى الرَّحِمِ السَّكَاشِحِ »السَّكَاشِحِ : الْعَدُوُ الذَى يَطُوِى يُضْمِر عَدَاوَته ويَطُوِى عليها كَشْحَه : أَى باطِنَه . والسَّكَشْح : الْخَصْر ، أَو الذَى يَطُوِى عنك كَشْحَه ولا يَالْفُك .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « مُكُسِل » وأثبت ما فى ١، واللسان. والضبط منه. وضبط فى ١ ; « يُسكُسُلُ » والفعل من باب « تَعَبَ » كا فى المصباح. (٢) هو الحطيئة. ديوانه ٢٨٤. وصدر البيت :

<sup>\*</sup> دَع ِ الْمُ كَارِمَ لَا تُرحَلُ لِبُغْيَمًا \*

- \* وفي حديث سعد « إن أمِيرَ كُم هذا لَأَهْصَمُ الكَشْحَين » أي دقيق الحَصْرَين .
- ﴿ كَشَرِ ﴾ (س) في حديث أبى الدَّرْداء ﴿ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهُ أَفُوامِ ﴾ الكَشْر : ظهور الأسْنان للضَّحِك . وكاشَرَه : إذا ضَحِك في وجُهه وباسَطه . والاسْم الكِشْرة ، كالعِشْرة . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ كَشَشَ ﴾ \* فيه «كانت حَيَّة تَخْرُج من الكعبة لا يَدْنو منها أحد الاكشَّت وفَقَحَت فاها » كَشِيشُ الأَفْعَى : صَوْت جِلْدها إذا تحرّ كت . وقد كَشَّت تَكِشُّ . وليس صَوتَ فَمِها ، فإنَّ ذلك فَحِيحُها .
  - \* ومنه حديث على «كأبي أنظر إليكم تَكِيثُون كَشِيشَ الصِّبابِ » .

وحَكَى الجوهريّ (١): « إذا بَلَغُ الذَّكَرُ من الإبلِ الهَدِيرَ فأوله الكَشِيش، وقد كُشّ بَكشّ ».

- ﴿ كَشَطَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ الاستَسْقَاءَ ﴿ فَتَكَشَّطُ السَّحَابُ ﴾ أَى تَقَطَّعُ وتَفَرَّقَ . والكَشُطُ والقَشْطُ سُواء فِي الرَّفَعُ والإِزالَةُ والقَلْعُ والكَشْفُ .
- ﴿ كَشَفَ ﴾ ﴿ ﴿ هِ ﴾ فيمه ﴿ لُو تَكَاشَفْتُم مَاتَدَافَنْتُم ﴾ أَى لُو عَلِم بَعضُكُم سَريرةً بَعضَ لاسْتَثْقُل تَشْبِيع جَنازته ودَفْنَه .
- (س) وفي حديث أبي الطُّفَيل «أنه عَرَض له شابُّ أَحْمَرُ أَكْشَفُ » الأكْشَف: الذي تَنْبُت له شَعَرات في قُصاص ناصِيَته ثائرة ، لا تَكاد تَسْتَرْسِل ، والعَرب تَنَشَاءم به .

#### \* وفي قصيد كعب:

# \* زَالُوا فَا زَالَ أَنْكَاسٌ وَلا كُشُفٌ \*

الكُشُفُ : جَمْع أَكْشَف . وهو الذي لا تُرْسَ معه ، كأنه مُنكَشِف غير مَسْتور .

(كشكش) (س) في حديث معاوية « تَيَاسَرُوا عن كَشْكَشَة تَميم » أى إبدالهِم الشين من كِاف الجطاب مع المؤنث ، فيقولون : أبُوشِ وأمُّشِ . وربما زادُوا على السكاف شِيناً في الشين من كَاف الجطاب مع المؤنث ، كا تَفْعل بَكُر بالسين ، وقد تقد م .

<sup>(</sup>١) عن الأصمعيّ .

﴿ كَشَى ﴾ ( ﴿ ) فى حـديث عمر (١) ﴿ أَنه وَضَع يَدَه فَى كُشَيَة ِ ضَبِّ وقال : إنَّ نَعِيَّ اللهُ لم يُحَرِّمُه ، ولكن قَذِرَه ﴾ الـكُشية : شَحْم بَطْن الضَّبِّ . والجمع : كُشَّى . ووضْع اليّد فيه كِناية عن الأكْل منه .

هَكَذَا رَوَاهُ الْقُتَنَّيْنِي فِي حَدَيْثُ عَمْرٍ .

والذى جاء فى « غريب اكحر بى » عن مجاهد « أنَّ رجلا أَهْدَى للنبيّ صلى الله عليــه وسلم ضَبَّاً فقَذِرَه ، فوضع بدَه فى كُشْيَتَي الضَّبِّ » . ولعله حديث آخر .

### (باب الكاف مع الظاء)

(كظظ) (ه) في حسديث رُقَيْقسة « فَاكْتَظَّ الوادِي بِنَجِيجه » أي امْتَلاً بالمَطَر والسَّيل.

ويُرْ ْوَى «كَظّ الوادِي بِثَجِيجِه » .

- ومنه حدیث عُتبة بن غَرْوَان فی ذِکر باب الجنة « و لَیَاْتیِنَ علیــه یوم و هو گظِیظ » أی مُتلی . والـکظِیظ : الزِّحام .
- ومنه حدیث ابن عر « أهْدَی له إنسان جَوارِش ، فقال : إذا كَظَّك الطَّمامُ أُخَذْتَ منه »
   أی [ إذا ] (۲) امْتَلاَتَ منه وأثْفَلَك .
  - \* ومنه حديث الحسن « قال له إنسان : إن شَبعْتُ كُظَّني ، وإن جُمْت أَضْمَفَني » .
- (س) وحديث النَّخَمِيّ « الأكِظَّةُ على الأكِظَّة مَسْمَنَة مَسْكَلَةٌ مَسْقَمة » الأكِظَّة : جَمَ السَكِظة ، وهي ماكِمْتري المُمتَلِيُّ من الطَّمَام : أي أنها تُسْمِن وتُسكْسِل وتُسقِم .
- ( ه ) ومنه حديث الحسن ، وذكر الموت فقال : « كَظُّ ليس كالكَظَّ » أى هَمْ يَمْ لاَّ الجُوْفَ ، ليس كسائر الهُمُوم ، ولكِنَّه أشد .

( كظم ) (س ) فيه « أنه أنَّى كِظَامَةَ قُومٍ فَتُوضًّا منها » الكِظَامة : كالقَناة ، وجَمُّها:

- (١) الذي في الهروى : « في حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما » .
  - (٢) تــكملة من ١٠، واللسان .

كَظَائِم . وهي آبار تُحُفّر في الأرض مُتناسِقَة ، ويُخْرَق بعضُها إلى بَمْض تَحَت الأرض ، فَتَجْتَسِع مِياهُها جارِيَة ، ثم تَخْرُج عند مُنْتَهاها فَنَسِيح على وجْه الأرض . وقيل : الكِظامة : السّقاية .

(س) ومنه حدیث عبد الله بن عمرو « إذا رَأَیْتَ مَکَّة قد بُعِجَت کَظَامُمَ » أی خُفرَت قَنُواتِ .

(س) ومنه الحديث « أنه أنّى كِظَامةً قَوْمٍ فَبَالَ » وقيل : أراد بالكِظَامة في هذا الحديث : الكُناسَة .

وفيه « مَن كَظَم غَيْظًا فَلَه كذا وكذا » كَظْم الغَيْظ : تَجَرَّعُه واحْتِمالُ سَبَيه .
 والصَّبُرُ عليه .

(س) ومنه الحديث « إذا تناءبَ أحَـدُكُم فَلَيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ » أَى لِيَحْسِنُهُ مَنْهَا أَمْكُنه.

(س) ومنه حــديث عبــد المطّلب « له فَخر ۖ يَـكُظِم عليه » أى لا يُبدِّيه ويُظْهِره ، وهو حَسَبُه .

\* وفى حـديث على « لعلَّ اللهَ يُصْلِح أَمْرَ هـذه الأَمَّة ولا يُؤخَذ بأ كُظَامِها » هي جَمْع: كَظَم ، بالتحريك ، وهو تَخْرَجُ النَّفَس من الحُلْق .

(س) ومنه حديث النَّخمِيّ « له النَّوْبَةُ ما لم 'يؤخَذ بكَظَمِه » أي عنــد خروج نَفْسِه وانقطاع نَفَسِه .

\* وفي الحديث ذِكْر «كَاظِمَة » هو اسم مَوْضع . وقيل : بِبْر عُرِف المؤضِع بها .

## ( باب الكاف مع العين )

(كعب) (س) في حديث الإزار «ماكان أسفل من الكمبَين فني النَّار » الكَمبَين فني النَّار » الكَمبَان : العَظْان الناتِيثان عند مَفْصِل السَّاق والقَدم عن الجُنْبَيْن .

وذَهب قوم إلى أنهما العَظْمان اللذان في ظَهْر القَدَم ، وهو مذهب الشِّيعة .

- ومد قول يحيى بن الحارث « رأيت القَتْلَى يوم زيْد بن عَلِيٍّ فرأيتُ الكِعاب في وَسَط القَدَم » .
- وفى حديث عائشة « إنْ كان لَيُهْدَى لنا القِناعُ فيه كَمْبُ من إهالة ، فَنَفْرَحُ به » أى قطعة من السّمن والدُّهْن .
- (س) ومنه حدیث عمرو بن مَعْدِیكَرِب « أَتَوْنَى بِفَوْسٍ وَكَفْتٍ وَثَوْرٍ » أَى قِطْعَة من سَمْن .
- (س) وفيه « أنه كان يَسَكُّرَ ، الضَّربَ بالسَكِعاَبِ » السَكِعاَبِ : فُصُوصِ النَّرْدِ ، واحدها : كَمْبُ وكَمْبة .

واللَّمِب بها حَرام ، وكَرهَمهَا عامَّة الصحابة .

وقيل :كان ابن مُغَفَّل يفعله مع امرأته على غير قار .

وقيل: رَخُّص فيه ابن الْمُسِّيبِ، على غير قِمَار أيضا.

- (س) ومنه الحــديث « لا 'يقلِّب كَعَباتِهِا أحدُ يَنْتَظِر مَاتَجِيء به إِلَّا لَم يَرَحُ رَائِحَةَ الجنة » هي جَمْع سَلامة للــكَمْبة .
- \* وفي حديث أبي هريرة « فجَنَت فَتَاةٌ كَعَابٌ على إحْدَى رُكْبَتَيْهَا » الكَعَابِ بالفتح : المرأة حين يَبْدُو ثَدْيُهَا للنَّهُود ، وهي الكاعِب أيضا ، وَجَمْعُها : كُواعِبُ .
- ﴿ كَعَتَ ﴾ (س) فيه ذِكْر « السُّكُمَيْت » وهو عُصْفُور . وأهل المدينة يُسُمُّونه النُّنَفر . وقيل : هو البُّلْبُل .
- ﴿ كَعَدْبٍ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث عَمْرُ و مع معاوية ﴿ أَتَيْنَكُ وَإِنَّ أَمْرَكَ كَحُقَّ الكَّهُول ، أُوكَالكُمْذُبة ﴾ وبي أنجاء أوكالكُمْذُبة ﴾ وبي نُفَّاخَة الماء . وقيل : بيت العنكبوت .

(كمع) ﴿ فيه ﴿ مازالت قُرَيشٌ كَاعَةً حتى ماتَ أبو طالب ﴾ الكاعّة : جَمْع كاغ ، وهو الجبان . يقال : كمّ الرجُلُ عن الشيء بَـكِـع كُمّا فهو كاغ ، إذا جَبُن عنه وأحْجَم .

أراد أنهم كانوا يَجِبْدُون عن أذَى النبي صلى الله عليه وسلم في حياة إلى طالب ، فلما مات اخْتَرَأُوا عليه .

ويُرْوَى بتخفيف العين ، وسيجيء .

(كمكع) (ه) في حديث الكسوف « قالوا له : ثم رأيناك تَكَمُكُمْت » أى أَخْجَمْت و تأخّرت إلى وَراء . وقد تكرر في الحديث .

﴿ كُم ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن المُكاعَمة » هو أن يَلْمَيمَ الرجُلُ صاحِبَه ، ويَضَعَ فَمه على فَمه كَالتَّقْبِيل . أُخِذَ من كُم البعير ، وهو أن يُشَدُّ فَهُ إذا هاج . فجمِل لَثْمه إيَّاه بمنزلة الكِمام. والمُكاعَمة : مُفاعَلة منه .

• ومنه الحديث « دخَل إخوةُ يوسفَ عليهم السلام مِصْرَ وقد كَمَمُوا أَفُوَاهُ إِبِلِيهِم » .

\* وحديث على « فهُم بين خائفٍ مَقْمُوع ،وساكِت مَـكُمُوم » .

## ﴿ باب الكاف مع الفاء ﴾

(كفأ) (ه) فيه « المسلمون تَتَكَافَأُ دِماؤُهُم » أَى تَتَساوَى فَى القِصاص والدِيات. والكُفُ، : النَّظير والمُساوِى . ومنه الكَفاءة في النِكاح ، وهو أَن يكون الزَّوْج مُساوِيًا للمرأة في حَسَبِها ودِينها ونَسَبِها وَبَيْتِها ، وغير ذلك .

( م) ومنه الحديث « كان لا يَقْبَل الثَّناء إلا من مُكافِي » قال القَتْدِي : معناه إذا أنْمَ على رجُل نِعْمة فكافأه بالثَّنَاء عليه مِ قَبِل ثَناءه ، وإذا أثْنَى عليه قبل أن يُنعِم عليه لم يَقْبَلُها .

وقال ابن الأنبارى: هذا عَلَط ، إذْ كان أحد لا يَنْفَكَ من إنْعام النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنَّ الله بَعَنه رحمة للناس كافة ، فلا يَخْرُج منها مُسكافي ولا غيرُ مُسكافي . والثَّناء عليه فَرْض لا يَتْمَ الإسلامُ إلَّا به . وإنمَا المهنى : لا يَقْبَل الثَّناء عليه إلا من رَجل يَعْرُف حقيقة لا يَتِمُ الإسلامُ إلَّا به . وإنمَا المهنى : لا يَقْبَل الثَّناء عليه إلا من رَجل يَعْرُف حقيقة

إسلامه ، ولا يَدْخُسَل فى جُمَّلة الْمُنافقين الذين يقولون بالسِّنَتِهم ماليس فى قلوبهم . وقال الأزهرى : وفيه قَوَلُ ثالث ، إلا مِن مُسكافي : أى مِن مُقارِب (١) غير مُجاوِز (٢٠ حَدَّ مِثْلُهُ وَلا مُقَمِّر (٣) حَمَّا رَفَعَهُ (١٠) الله إليه .

( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ الْمُقِيقَةَ ﴿ عَنِ الْغُــلامِ شَاتَانَ مَكَا فِئْنَانَ ﴾ يَمْنَى مُنَسَاوِ يَتَيِنَ فَى السِّنَّ : أَى لا يُعَقُّ عَنْهِ إِلاّ بَمُسِنَّةً ، وأَ قَلُّه أَن يَكُونَ جَذَعًا كَمَا يُجُزِئُ فَى الضّحَايَا .

وقيل: مَكَا فِثْنَانَ : أَى مُسْتَو يَتَانَ أُومُنَقَارِ بَنَانَ . واختار الخَطَّابِي الأول .

واللفظة « مُسكا فِثْنَان » بَكسر الفاء . يقال :كا فأه يُكا فِثْهُ فهو مُكافئهُ : أي مُساويه .

قال: والمحــدُّثُون يقولون: « مُكَافَأَتان » بالفتح ، وأرى الفَتْح أُوْلَى لأَنه يُريد شاكَيْنِ قد سُوِّى بينهما ، أو مُسَاوًى بينهما .

وأمّا بالكسر فعناه أنهما مُتساوِيَةَان، فيَحتاج أنْ يذْكُر أَىَّ شيء سَاوَيا، وإنحا لو قال « مُتَكافِئَنَان »كان السكسر أولى .

قال الزيخشرى: (٥) لا فَرِقَ بين المُـكا فِئتين والمُـكَا فَأَ تَين ؟ لأنَّ كُلُّ وَاحِدة إذا كافأت الخُمَها فقد كُوفِئَت، فهي مُكافئة ومُكافأة.

أو يكون معناه : مُعَادِ لَتَأْنِ لِمَا يَجِبِ فِي الزّكاة والأُضْحية من الأسنان . ويحتَمِل مع الفتح أن يُواد مَذْ بُوحَتان ، مِن كَافأ الرجُلُ بَين بعيريْن ، إذا نَحر هذا ثم هَذا مَعاً من غيْر تَفْريق ، كأنه يُريد عاتَيْن يَذْ عَمُما فِي وَقْت واحد .

وفي شعر حسان :

• ورُوحُ القُدْس لَيْسَ له كِفاً ه (١) ه

أى جبريل ليس له نَظِير وَلا مثل.

 <sup>(</sup>١) فى الهروى : « من مقارب فى مدحه » . (٢) فى الهروى : « غير مجاوز به » .

 <sup>(</sup>٣) في الهروى : « ولا مقصر به » .
 (٤) في الهروى : « وفقّة » .

<sup>(</sup>٥) انظر الفائق ٢/٢٤٠٠ (٦) ديوانه ص٦ بشر البرقوق وصدر البيت:

<sup>•</sup> وجبريل رسولُ اللهِ فينا •

- \* ومنه الحديث « فَنَظَرَ إِلَيْهِم فقال : مَن يُـكَافِيُ هؤلاء ؟ » .
- (س) وحــدیث الأحنف «كا أقاوِم مَنْ كا كِفَاء له » یعنی الشیطـــان . ویُروَی «كا أَقَاوِل » .
- [ ه ] وفيه « لا تَسْأَلِ المرأةُ طلاقَ أَخْتِهَا لِتَسَكُّتَنِيَّ مَافَى إِنَائِهَا » هو تَفْقَعِل ، من كَفَأْتُ القِدْر ، إِذَا كَبَبْتَه الْبُنَاء وأَكْفَأْتُهُ إِذَا كَبَبْتَه ، وإذَا أَمَلْته .

وهذا تَمْثيل لإمالَة الضَّرَّة حَقَّ صاحِبَتها من زوجها إلى نَفْسها إذا سألتْ طَلَاقها .

- (ه) ومنه حديث الهر"ة « أنه كان يُكْنِقُ لها الإناء » أى يُعيله لتَشْرِبَ منه بسُهولة .
- (س) وحديث الفرَعة «خَيْرٌ من أَنْ تَذْ َكِه بَلْصَق لَحَهُ بِوَبَره، وتُكْفِئ إِنَاءَكُ وتُولِّهُ ناقَتَك » أَى تَكُب إِناءَك، لأنه لا يَبْقَى لك لَبَنْ تَكْلُبُهُ فيه
- (س) وحديث الصِّراط « آخرُ من يَمُرُّ رَجُلُ يَتَكُفَّا به الصِّراط » أَى يَتَكَفَّا به الصِّراط » أَى يَتَمَيَّلُ و يَنْقلب .
- \* ومنـه حديث [ دعاء ] (۱) الطعام « غير مُـكُفَى ً ولا مُودَّع رَبَّنا » أى غير مَرْدُود وَلَا مُقْلُوب . والضَّمير راجع إلى الطَّعام .

وقيل: «مَـكُنِيّ» من الكفاية ، فيكون من المُمْتَلّ . يعنى أنَّ الله هو المُطْمِم وَ الْـكَأَفِى ، وهو غَيْر مُطْمَم ولا مَـكُنِيّ ، فيكون الضمير راجعا إلى الله . وقوله « ولا مُورَدَّع » أى غير مَثْرُوكُ الطَّلَب إليه والرَّغْبة فيما عنده .

وأمَّا قوله « ربَّنَا » فيكون عَلَى الأوّل منصوبا على النِّداء المضاف بحذف حَرَّف النِّداء، وعلى الثانى مرفوعا على الابْتداء (٢) ، أى ربَّنا غيرُ مَكْنِى ولا مُودَّع .

ويجوز أن يَكون الكلام راجما إلى الحد ، كأنه قال : حَمْداً كَثِيرا مُبارَكا فيه ، غير مَكْفي ولا مُودَّع ، ولا مُشتَغْنَى عنه : أي عن الحد .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ١ ، واللسان . (٢) في اللسان : « على الابتداء المؤخَّر » .

- \* وفي حديث الضعيّة « نم انْـكَفأ إلى كَبْشَـيْن أَمْلَحَين فذَبَّحَهُما » أي مال ورَجَع.
  - \* ومنه الحديث « فأضَع السَّيفَ في بَطْنِه ثُم أَنْكَرْفي عليه » .
- \* . وفى حديث القيامة « وتكون الأرضُ خُبْزة واحِدة ، يَكُفَوْهَا الجِبَّارِ بيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُ كُمْ خُبْزَته فى السَّفَرَ » .

وفى رواية « يَتَكَفَّوُها » يريد الخَبْزة الَّتَى يَصْنَعُها الْمَسافِر وَيَضَعها في الْمَـلَّة ، فإنها لا تُبْسَط كالرُّقاقة ، وإنما تُقْلَب على الأيْدى حتى تَسْتَوِى .

- [ه] وفى صفة مَشْيه عليه الصلاة والسلام «كان إذا مَشَى تَكُنَّيًا » أى تمايل إلى قُدّام ، هكذا رُوى غيرَ مهموز ، والأصل الهمز ، وبعضهم يرويه مهموزاً ، لأن مصدر تَفَعَّل من الصحيح تَفَعُّلُ ، كَتَقَدَّم نَقَدُّما و تَكَفَّأ ، والهمزة حرف صحيح . فأما إذا اعتل انكسرت عين المُسْتَقْبَل منه ، نحو : تَحَفَّى تَحَفِّياً ، وتَسَمَّى تَسَمِّيا ، فإذا خُففَت الهمزة الْتَحَقَّت بالمُعْتَل ، وصار تَكَفِّيا ، بالكَشر
- (ه) وفي حديث أبي ذَرّ « ولَنا عَباءَتان ُنكَافِي بهما عَيْنَ الشَّمسِ » أي نُدِافع ، من السَّكَافات ؛ الْقَاوَمَة .
- (س) وفي حديث أم مَعْبَد « رأى شَاة في كِفاء البيت » هو شُقَّة أو شُقَّتان تُخاط إحداهُما بالأخرى ، ثم تُجُعل في مُؤخَّر البيت ، والجمع : أكفِئَة ، كجِمار ، وأُحمِرة .
  - ( ه ) وفي حديث عمر « أنه انكَفَأ لَوْ نُه عامَ الرّمادة » أي تَفَكَّر عن حاله .
  - (س) ومنه حديث الأنصارى « ما لِي أرَّى لَوْ نَكَ مُنْكَفِئًا ؟ قال : من الْجُوع » .
- (ه) وفيه «أن رَجُلا اشترى مَعْدِناً بِمائة شاة مُتْبِع ، فقالت له أمَّه : إنك اشتريت للأَمَائة شاة أمَّها مَائة ، وأولادُها مائة ، وكُفْأَتُها مائة » أصل الكُفْأة في الإبل : أن تُجُمَّل قطعتين يُراوَح (١) يينهما في النتّاج . يقال : أعطني كُفْأة ناقتِك وكَفْأتَها : أي نِتاجَها . وأكْفَأت وطعتين يُراوَح (١) يينهما في النتّاج . يقال : أعطني كُفْأة ناقتِك وكَفْأتَها : وهو أفضل النتاج ، إبلى كُفْأتين ، إذا جَمَلْهما نصفين يُنْتَجُ كُلَّ عام نصفُها (٢) ويُترُك نصفها ، وهو أفضل النتاج ، كا يُفعل بالأرض للزِّراعة .

<sup>(</sup>۱) في ١: « يُزاوَج » . (٢) في ١: « تُنْقِيج كُلُّ عام نصفَها » .

ويقال: وهَبْتُ له كُفْأَةً نَاقَنِي: أَي وَهَبْتُ له لِبُهَا ووَلَدَهَا ووَبَرَهَا سَنَة .

قَالَ الأَزْهِرَى : جَمَلَتْ كَفَأَةَ مَاثَةِ نتاج ، في كل نِتاج مائة ، لأَنَّ الغَمَّم لا تُجُمَّل قِطْعَتَين ، ولكن يُنْزَى عليها جميعا وتحميل جميعا ، ولو كانت إبلًا كانت كفسأة مائة من الإبل خسين .

(س) وفي حديث النابغة « أنه كان يُكْرِني في شِعْره » الإكفاء في الشَّعْر : أن يُخَارِف بين حَرَّكَات الرَّوِيّ رَفْعًا ونَصْبًا وجَرَّا ، وهو كالإثواء .

وقيل : هو أنْ يُخَالِفَ بينَ قُوافِيه ، فلا بَلزَم حَرْفا واحِداً .

(كنت) (ه) فيه « اكْفِتُوا صِبْيانَكم » أى صُنُوم إليكم. وكلُّ من صَعَنَه إلى مُنوع اليكم. وكلُّ من صَعَنَه إلى مُن فقد كَفَتُه ، يريد عند انتشار الظَّلام .

- (ه) ومنه الحديث « يقول الله للـكِرام الـكانبين : إذا مَرِض عَبْدَى فَاكْتُبُوا له مثلً ماكان يَعْمَل في صحَّته ؛ حتى أعافِيَه أو أكْفِتَه » أى أضَّه إلى القبر.
  - ومنه « قيل للأرض : كِفات » .
  - ومنه الحديث الآخر «حتى أُطْلِقَه من وَثانى أو أَكْفِيتَه إلى ».
- ومنه الحديث « نُهِينا أَن نَكُفِتَ النَّيابَ في الصلاة » أَى نَضُمَّهَا وَتَجْمَعُها ، من الانْتَشِار ، يُريد جَمْع النَّوب باليدين عند الوَّكوع والشَّجود .
- ومنه حديث الشَّعْبَى « أنه كان بظاهر الكوفة فالْتَفَت إلى بُيونها فقال : هذه كِفاتُ الأحياء ، ثم الْتَفَت إلى اللَّقُبُرة فقال : وهذه كِفات الأموات » يريد تأويل قوله تعالى « ألم نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفاتًا. أَحْيَاء وأمواتًا » .
- ( ه ) ومنه حديث عبد الله بن عمرو « صَلاة الأوّابين ما بَيْن أَن يَنْكَفِت أَهَلُ المَعْرِبِ اللهِ أَن يَتُوبِ أَهَلُ المِعْرِفُون إلى منازلهم .
- ( ه ) وفيه « حُبِّب إلى النساء والطِّيبُ ورُزِقْتُ الكَفِيتَ » أَى مَا أَكْفِتُ بِهُ مَعِيشَتَى ، يَمْنِي أَضُهُمَا وأَصْلِيحُهَا .

<sup>(</sup>١) في الهروى : ﴿ إِلَيْكُ ﴾ .

وفيل: أراد بالكَفِيت القُوَّةَ على الجماع . وفيل الجماع . وفيل هو من الحديث الآخر :

- ( ه ) الذي يُرُوى ه أنه قال : أناني جبريل بقيدر يقال لها الكَفِيت ، فوجَدْتُ قُوّة أربعين رجُلا في الجاع » ويقال للقدر الصغيرة : كِفْت ، بالكسر (٢) .
- ومنه حديث جابر « أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكَفِيتَ » قيــل للحسن : وما الكَفِيتُ ؟ قال : البضاع .
- ( ه ) فيه « أنه قال لِحسَّان : لا تَزالُ مُؤيَّدًا بُرُوحِ القُدُس ما كَلَوْفَحْتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » المُكا فَتَحَة : المُضارَبَة والمُدا فَعَة يَنْقاء الوَجْه .

ویُرُوَی ۵ ناکخت » وهو بمعناه .

- (ه) ومنه حدیث جابر « اِن الله کَلّم أباك كِفاحا » أَى مُواجَهةً ليس بينهما حِجابُ ولا رَسُولٌ .
  - ( ه ) وفيه « أَعْطَيْت محمدا كِفاحاً » أَى كثيرا من الأشياء من الدنيا والآخرة.
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة « وقيــل له : أُنَقَبِّل وأنتَ صَائَم ؟ قال : نم وأَكْفَحُها » أى أَنَّكُن من تقبيلها وأَسْتَوفِيه من غير اخْتِلاس ، من الْمُـكَّا فَعة ، وهى مُصَادَفَة الوجْهِ الوَجْهِ الوَجْهِ " .
- ﴿ كَفَرَ ﴾ ( ه س ) فيه « أَلاَ لاَ تَرْجِمُنَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْض » قيل : أَراد لا بِسِي السِّلاح . يقال : كَفَرَ فَوْقَ دِرْعه ، فهو كا فِر ، إِذَا لَبِس فَوْقَهَا تَو باً . كأنه أراد بذلك النَّهْيَ عَن الحَرْب .

وقيل : معناه لا تَعْنَقَرِدُوا تَكُفِيرِ النَّاسِ ، كَمْ يَغْمَـلُهُ الخُوارِجُ ، إذا اسْتَمْرَضَــوا النَّاسُ فَيُكُفِّرُونِهِم .

- (ه) ومنه الحديث « من قال لِأُخِيه ياكافِرُ فَقَدْ بَاء به أَحَدُها » لأنه إمّا أن يَصْدُق عليه أو يَكْذِب، فإن صَدَق فَهُوكا فِر ، وإن كَذَب عاد السَّلْمُ إليه بِتَكْفِيرِه أَخَاه اللَّهُم .
- (۱) قبل هذا فى الهروى: « وقال بعضهم: الكفيت: قِدْرُ أُنزلت من السهاء ، فأكل منها ، وقوى على الجاع». (۲) قال فى القاموس: « والكَفْت ، بالفتح: القِـدُر الصغيرة. ويُكْسَر ». (٣) انظر (قحف).

والكُفْرِ صِنْفان : أحدُها الكُفْر بأصل الإيمان وهو ضِدُه ، والآخَر الكُفْر بفَرْع من فُروع الإيمان . الإسلام ، فلا يَخْرِج به عن أصل الإيمان .

وقيل: السُّكُفُر على أَرْبَعَةَ أَنْحَاء : كُفُر إِنْكَار ، بألَّا يَمْرِف اللهُ أَصْلاً ولا يَمْتَرِف به .

وَكُفُرْ جُحود ، كَكُفُرْ إبليس ، يَمْرِف الله بقَلْبه ولا يُقرِّ بِلسانه .

وَكُفُرْ عِنَادَ ، وهُو أَنْ يَمْتَرَفَ بَقَلْبِهِ ويَمْتَرَفَ بِلِسِانِهِ وَلا يَدِينَ بِهِ ، حَسَداً وبَغْيَا لَأَكْكُفُرُ أبى جَهْل وأَضْرَابِهِ .

وَكُفُرُ نِفَاقَ ، وهو أَن يُقِرُّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَمُنْقَدَ بِقَلْبِهِ .

قال الهروى : سُئل الأزهرَى عَنَّن يقول بخَلَق القُراآن : أَنُسَمِّيه كَافر ا ؟ فقال : الذي يَقُوله كُفر<sup>(۱)</sup>، فأعِيد عليه السُّؤال ثَلَاثا ويَقُول مثل ما قال ، ثم قال في الآخِر : قَدْ يَقُول السُّلم كُفْراً .

(س) ومنه حديث ابن عباس « قيل له : « وَمَن ْ لَمْ يَحْـُكُمْ بَمَا أَثْرَلَ اللهُ فَأُولِيْكَ هُمُ السَّافِرُون » قال : هُم كَفَرَة ، ولَيْسُواكَمن كَفَرَ بالله واليوم الآخر » .

(س) ومنه حديثه (۲) الآخر « إن الأوْس و الخُرْرَج ذَكَرُوا مَاكَان مِنْهُم فى الجاهليّة، فَقَار بِمُضْهُم إلى بَمْض بِالسُّيُوف، فأنزَل الله تعالى « وكيفَ تكفُرونَ وأنتم تُتْلَى عليكُمْ آياتُ اللهِ وفيكُم رسولُه » ولم يكن ذلك على السكفر بالله ، ولكين على تَفْطِيَرِهم ماكانوا عليه مِن الأَلْفَة والمُودَة.

\* ومنه حديث ابن مسعود « إذا قال الرجُل للرَّجُل : أنتَ لِي عَدُوّ ، فَقَد كَفَر أَحَدُهُما بِالإِسلام » أراد كُفر نفمَته ، لأنَّ اللهُ ألَّفَ بَيْن قلوبهم فأصبحوا بنعمته إِخُواناً ، فَمْن لَمَ يَعْرِفُها فَقَد كَفَرَها .

\* ومنه الحديث « من تَرك قَتْل الحيَّاتِ خَشْيَةَ النار فقد كَفَر » أَى كُفَر النَّمْمة . وكذلك :

( ه ) الحديث الآخر « مَنْ أَنَّى حائضًا تَقد كَفَر » .

\* وحديث الأنواء « إنَّ الله كَيْمُول الغَيْث فَيُصبِح قَومٌ به كَافِرين ، يَقُولُون : مُطِرْنا بَنَوْء كَذَا وكَذَا » أَى كَافَرِين بذلك دُونَ غيره ، حَيْث يَنْسِبُون المَطر إلى النَّوْء دُون الله .

<sup>(</sup>۱) في ۱: « كَفَرَ » . (۲) في الأصل : « الحــديث » والمثبت من : ١٠ وانظر تفسير القرطبي ١٤٦/٤ .

(س) ومنه الحديث « فرأيتُ أَكْثَرَأُهُ لِهَا (١) النِّساء ، لِكُفْرِهِنَّ . قيل . أَيَكُفُرُن بالله ؟ قال : لا ، ولكن يَكْفُرُن الإحْسان ، و يَكُفُرُن العَشير » أَى يَجْحَدُنَ إِحْسان أَزُواجِهنَّ .

\* والحديث الآخر « سِبَابُ الْمُسلمِ فُسُوقُ وقِتَالُهُ كُفْرٍ » .

(س) « ومَنْ رَعِبَ عن أبيه فقد كَفَرَ » .

(س) « وَمَن تَرَكَ الرَّمْيَ فَنَعْمَةً كَفَرَها ».

وأحاديث من هذا النوع كثيرة .

وأصْل السَّكُفْر : تَغْطِيَةُ الشيء تعطيةً تَسْتَهُلِكُهُ .

(س) وفى حديث الرِّدة « وكَفَر مَنْ كَفَر من العَرب » أصحابُ الردة كانوا صِنْفَيْنِ : صِنْف ارْ تَدّوا عَن الدِّين ، وكانواطا نْفَتَين : إحْدَاهُما أصحاب مُسَيْلِمة والأَسْوَد الْفَنْسِيّ الذَين آمَنُوا بِمُنْبَقَ يَهِما ، والأُخْرَى طائفة ارتَدُّوا عن الإسلام ، وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية ، وهؤلا اتَفْقَتُ الصحابة على قِتَالهم وسَبْيهِمْ ، واسْتَوْلَدَ على مِن سَبْيهِمْ أُمَّ محمد ابن الخَنْفِيَّة ، ثم لم يَنْقَرض عَصِر الصَّحَابة على قِتَالهم وسَبْيهِمْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لا يُسْبَى .

والصّنف الثانى من أهل الرّدة لم يَرْتَدُّوا عن الإيمان ولَـكُنْ أَنْكُرُوا فَرْضَ الزَّكَاة ، وزَعُوا أَن الجَطاب فى قوله تعالى : ﴿ خُذْ من أَمُوا لِهُم صَدَقةً ﴾ خاصٌ بِزَ من النبى عليه الصلاة والسلام ، ولذلك اشْتَبه على مُحرَ قِتَالُهم ؟ لإقرارهم بالتَّوحيد والصلاة . وثَبَت أبو بكر على قتالِهم لِمَنْع الزكاة فتَابَعه الصحابة على ذلك ؟ لأنهم كانوا قريبي العَهد بزمان يقع فيه التَّبديل والنَّسْخ ، فلم يُقرّوا على ذلك . وهؤلاء كانوا أهـل بَعْي ، فأضيفوا إلى أهل الردّة حيث كانوا فى زمانهم ، فانستحب عليهم أسمُها ، فأمَّا مَا بَعْد ذلك ، فَمَن أَنْكُرَ فَرْضَيَّة أُحَد أَركان الإسلام كان كا فرأ بالإجماع .

\* ومنه الحديث « لا تُكَفِّر أَهْل قِبْلَتِك » أَى لَا تَدْعهُم كُفَّارا ، أَو لَا تَجْعَلَهُم كَفَّاراً بقولك وزَعْمك .

\* ومنه حديث عمر «أَلَا لَا تَضْر بوا المسْلمين فَتَذُرِّوهم ، ولا تَمنعُوهُم حَقَّهِم فَتُكَفَّرُوهم » لأنهم رُتَّمَا ارْتَدَّوا إذا مُنِعوا عن الحق .

<sup>(</sup>١) أي النار .

(س) وفي حديث سعيد « تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية كافر العُرُش» أى قَبْل إسْلامِه .

والعُرُش: بُيوت مكة .

وقيل: مَنْهَاه أَنه مُقِيمٍ مُخْتَرِيُّ بَكَة ، لأنَّ التَّمَّيْع كان في حَجَّة الودَاع بَعْد فَتَحْمكة ، ومعاويةُ أَسْلِم عام الفتْح.

وقيل: هو من التُّكُفير: الذُّل والخضوع.

(س) وفى حديث عبد الملك «كَتَب إلى الحجَّاج: من أفَرَ بالكَفْرِ فَخلَّ سَبيله » أى بَكْفُر مَنْ خالف بَنى مَرْوانَ وَخرج عايهم .

• ومنه حديث الحجاج « عُرِض عليه رجُل من بنى تَميم لَيَقْتُلَه فقال : إنى لأرَى رجُللا لا يُقِرِّ اليوم بالكُفْر ، فقال : عن دَمِى تَخْذَعُنى ! إنى أَكْفَرُ مِن حِمَار » حِمَارٌ : رَجُل كان فَى الزمان الأوّل ، كَفَر بَمْد الإيمان ، وانْتَقَل إلى عِبَادة الأوثان ، فصار مثلا .

( ه ) وفى حــدبث القنوت « واجْمَل قلوبهم كَقُلُوب نِساء كُوا فِرَ » الــكُوا فِر : جَمْع كا فِرة بِمنى فى التَّمادِي والاخْتِلاف. والنِّساء أَضْعَفُ قُلُو بًا من الرّجال ،لا سِيَّا إِذَا كُنّ كُوا فِرَ .

( ه ) وفى حديث اُلخدري « إذا أُصْبَح ابنُ آدم فإنَّ الأَعْضَاء كُلَّمَا تُكَفَّر لِلِّسَانُ (١٠ » أَى تَذَلِّ وَتَعْضَعُ (٢٠) .

والتَّكُفير : هو أن يَنْحَنِى الإنسان ويُطَأْطِئ رأسَه قريبا من الوُّكُوع ،كما يَفْعُل من يُريد تَعْظِيمِ صاحِبه

(س) ومنه حدیث کمرو بن أمیّة والنّجَاشی «رأی الحبشة بَدْخُلُون من خَوْخَة مُکلّفًرین، فَوَلّاه ظَهْره ودَخل ».

(س) ومنه حديث أبى مَعْشَر «أنه كان يَكْره التَّكْفِير فى الصلاة » وهو الانجناء الكَثِير فى حالة القِيام قَبْل الركوع.

\* وفي حديث قضاء الصلاة «كُفَّارِيُّهَا أَن تُصَلِّيَّهَا إِذَا ذَكُرْتُهَا ».

<sup>(</sup>۱) في الأصلو ( ، والهروى : « الِّلسان » وأثبتُ مافي لسان العرب ، والفائق ٢ / ٤١٨

<sup>(</sup>۲) بعده في الهروى : « له » .

وفى رواية « لاكَفَّارَة لها إلَّا ذلك » .

قد تكرر ذكر «الكَمَّارةِ» في الحديث اسْمَا و فِعْلا مُفْردا وَجَمَعاً . وهي عبارة عن الفَّعْلة والخَصْلة الَّق من شَأْمَها أن تُكرَّم الخَطيئة : أي تَسْتُرها وَ تَمْحُوها . وهي فَمَّالة للمبالغَة ، كَفَتَّالة وضَرَّابة ، وهي من الصَّفات الغالِبَة في باب الاسْمِيّة .

ومعنى حديث قضاء الصَّلاة أنه لا يُلزمه فى تَرْ كِها غَيْرُ قضائها ؛ من غُرْم أو صَدَّقة أو غــيرِ ذلك ، كا يلزم المُفطِرَ فى رمضان من غير عُذْر ، والمُحْرِمَ إذا تَرَك شيئًا من نُسُكه ، فإنه تَجِيب عليهما الفدية .

- ( ه ) ومنه الحديث « الْمُؤْمِن مُسَكَفَّر » أَى مُرَزَّأٌ فَى نَفْسَه وماً لِه ؛ لتُسكَزَرَّ خَطاياه .
- وفيه « لا تَسْكُنِ السُّلُفُورَ ، فإن ساكِنَ السُّلُفُور كَساكِنَ القُبُور » قال الحربي : السُّلُفُور : مابَعُد من الأرض عن الناس ، قلا يَمُرَّ به أحد ، وأهْل السَّلُفُور عند أهْل اللَّهُ نِ ، كَالْمُوات عِند الأَحْيَاء ، فَكَالْبُهُم في القُبور . وأهْل الثَّام يُسَمُّون القَرْيةَ السَّلَفُر .
- ومنه الحديث « عُرِض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو مَفْتُوح على أمَّتِه مِن بَمَدُه كَوْرًا كَفُرًا ، فَسُرَّ بذلك » أَى قَرْيَة قَرْية .
  - \* ومنه حديث أبي هريرة « لَتُخْرِجنُّ كَمُ الرُّومُ مَهُ ا كَفْراً كَفْراً كُفْرا » .
- (ه) ومنه حــديث معاوية « أهل الــكَّمُورِ هُمْ أهلُ القُبُورِ » أى هُم بمنزلة المو تَى لا يُشَاهِدون الأمصار والجُمَع والجُماعاتِ .
- وفيه «أنه كان اسم كنانة النبي عليه الصلاة والسلام الكافور» تَشْبِيها بِفِلاف الطَّلْع وأكمَا الفَواكِه ، لأمها تَسْتُرُها ، وهي فيها كالسّهام في الكنانة .
- وفي حسديث الحسن « هُو الطّبيع في كُفُرًاه » الطّبيع : لُبُّ الطّلْع ، وكُفُرًاه " الطّنْم وتشره الأعلى ، وكُفُرًاه " وتشره الأعلى ، وكذلك كا فوره.

وقيل: هو الطَّلْع حين يَنْشَقُّ. ويَشْهد للأوّل قوله فى الحديث: « قِشْرُ الكُفْرَّى ».

﴿ كَفْفَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ الصَّدَقَة « كَأْنَمَا يَضَعُهَا فَى كَفْ الرّحن » هو كناية عن تحلّ قبُولِ الصَّدَقة ، فَكَأْنَ الْمُتَصِدَّق قد وَضَع صَددَقته فى تحسل القَبُول والإِثَابة، وإلَّا فَلا

كَفَّ لله ولا جارِجَة ، تعالى الله عمًّا يقول المُشَبِّمون عُلُوًّا كبــيرا .

\* ومنه حديث عمر « إنَّ اللهَ إن شاء أَدْخَل [ خَلْقُهُ ] (١) الجنة بِكَفَّ واحِدة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صَدَق عُمر » .

وَقَد تَكُوْرُ ذَكُو « السَكَفُّ وَالْحَفْنَةَ وَالْيَدِ » في الحَديث ، وكُلُّها تمثيل من غير تَشْدِيه .

(س) ومنه الحديث « يَقَصَدَ ق نجميع ماله ثم يَقْمُد يَسْقَـكِفُ الناس » يقال : اسْتَـكَفَّ وَ رَسَى النَّعَامِ أو ما يَـكُفُ الجوع .

( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لسَمْد : خَيْرٌ من أن تَثْرُكُهم عَالَةً عَيَدَكُمُ فَفُون الناسَ » أى تَمُدُون أَكُفَهم إليهم يَسْأَلُونَهم .

( ه ) ومنه حديث الرؤيا «كأن ظُلَّةً تَنْطُف عَسَلاً وَسَمْنا ، وَكَأَنَّ النَّاسَ يَتَكُفَّفُونَه » .

(س) وقيه « المُنْفق على الحُيل كالمُسْتَكِف بالصَّدَقة » أى البَاسِط بَدَه يُعْطِيبُها ، من قَوْلُم : اسْتَكَفُ به الناسُ ، إذا أَحْدَقُوا به ، واسْتَكَفُّوا حَوْلُه يَنْظُرُونَ إليه ، وهو من كَفاف النوب ، وهي طُرَّته وحَواشِيه وأَطْرَافه ، أَوْ من الكِفَّة بالكسير ، وهو ما استدار كَكِفَّة المِيزان . النوب ، وهي طُرَّته وحَواشِيه وأَطْرَافه ، أَوْ من الكِفَّة بالكسير ، وهو ما استدار كَكِفَّة المِيزان .

(ه) ومنه حــديث رُقَيَّقَة « واسْتَسَكَّقُوا (٢٠ جَنَابَىٰ عَبْدِ اللطَّلَبِ » أَى أَحَاطُوا به واخْتَمهوا حَوْلَه .

(س) وفيه « أميرُت ألَّا أَكُفَّ شَمْراً وَلَا تُوباً » يَمْنَى فَي الصلاة .

يَحْتَمَلُ أَن يَكُونَ مَمَنَى الْمَنْع : أَى لا أَمْنَمُهُما من الاسْتِرْسال حالَ السُّجود لِيَقَما على الأرض.

ويحتمل أن يكون بمعنى الجنمع : أي لا يَجْمَعُهُما وَ يَضُمُّهُما .

\* ومنه الحديث « المؤمن ، أُخُو المؤمِن يَكُفُ عليه ضَيْعَته » أَى يَجْمَع عليه مَعيشَته ويَضُمُّها إليه .

<sup>(</sup>١) ساقط من : ١٠

<sup>(</sup>٢) في ٢ ، واللسان : « فاست أُمُّوا » والمثبت في الأصل ، والفائق ٢/٣١٤.

- » ومنه الحديث « يَـكُنْتُ ماء وجْهه » أى يَصُونه ويَجْمعه عن بَذْل السُّؤال . وأَصْلُه المَنْع .
  - ومنه حدیث أم سلمة «گؤی رأسی » أی اجمعیه وضیی اطرافه .
  - وفى رواية «كُنِّي عن رَأْسِي » أَى دَعِيه واتْرُكَى مَشْطَه . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « إنَّ بيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَيْبَةً مَكْفُوفَة » أَى مُشْرَجَة على مافيها مُقْفَلَة ، ضَربَها مَثَلًا للصُّدُور ، وَأَنَّهَا نَقَيَّة مِن الغِلِّ والغِشِّ فيها اتَّفَقُوا عليه من الصُّلح والهُدُّنَة .

وقيل: معناه أَنْ يَكُون الشَّرُّ بَيْنَهُم مَكُنُوفا، كَا تُسكَفُّ العَيْبَةُ عَلَى مافيها مِن الْمَتَاع، يُريد أَنَّ الذُّحُول التي كانت بَيْنَهُم اصْطَلَحوا على ألا يَنْشُروها ، فسكأنَّهم قد جَمَلوها في وِعاء وَأَشْرَجُوا عليه .

(س) وفي حمديث عمر « وَدِدْتُ أَنِّي سَلِمْت من الْجِلَافَة كَفَافًا ، لَا عَلَى ۗ وَلَا لِي » السَّكَفَاف : هو الذي لا يَفْضُل عن الشيء ، ويكون بقَدْرِ الحاجَة إليه . وهو نَصْبُ على الحال .

وقيل : أرادَ به مَـكُفُوفا عَنِّي شَرُّها .

وقيل : مَعْناه ألَّا تَنَالَ مِنِّي وَلَا أَنَالَ مِنْها : أَى تَسَكُفُ عَنِّي وَأَكْفُ عَنْها .

- ( ه ) ومنه حــديث الحسن « ابْدَأْ بِمَن تَعُولُ ولا تُلاَمُ طَلَى كَفَاف » أَى إذا لم يَـكُن عِندَكُ كَفَاف " أَى إذا لم يَـكُن عِندَكُ كَفَاف لم تَلَمْ طَلَى أَلّا تُعْطِى آحَداً .
- (س) وفيه « لَا أَلْبَسَ القَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بَالْحَرِيرِ » أَى الذَى عُمِلَ عَلَى ذَيْلُهُ وأَ كُمَامِهُ وَجَيْبِهِ كَفَافَ مِن حَرِيرٍ . وَكُفَّةً كُلِّ شَيء بالضم : طُرْتُهُ وحاشيَتُه . وكُلُّ مُسْتَطِيل : كُفَّةً ، كَكُفَّةً النَّوْبِ . وكُلُّ مُسْتَدِيرِ : كِفَةً ، بالكسر ، كَكِفَةً البِيزان .
  - (س) ومنه حديث على يَصِف السَّحاب « وَالْتَمْمَ بَرُّقُهُ فَى كُفَفِهِ » أَى فَي حَواشِيه .
- \* وحــديثه الآخر « إذا غَشِيَـكُمُ اللَّيـلُ فاجْمَـلُوا السَّمَاحَ كُفَّةً » أَى فَي حَواشِي العَشـكرِ وأَطْرَافِهِ .
- (س) ومنه حديث الحسن « قال له رحل : إنَّ بِرِجْلِي شُقَاقًا ، فَقَال : اكْفُفْه يَخِرْقَة » أَى اعْصِبْه بِها ، واجْمَلُها حَوْلَه .

- (س) وفي حديث عطاء « السكِفة والشَّبَكة أمر ُ أَهُ وَاحد » السكِفة بالكسر : حبالة الصَّائد .
- (س) وفى حديث الزبير ﴿ فَتَكَفَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفَّةَ كَفَّةَ ﴾ أى مُوَاجِهَة ، كأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما قد كُنَّ صاحبة عن مُجَاوَزَتِه إلى غيره : أى مَنَعه . والكَفَّة : المرّة من الكَفَّ . وهما مَبْنِيَّان على الفتح .
- ﴿ كَفَلَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتَمِ كُمَا تَيْنَ فِي الْجِنَّةِ ، لَهُ وَلِنَيْرِهِ ﴾ السكافِل : القائم بأشرِ اليّتِيم الْرَبِّي له ، وهو من السكفِيل : الضّمِين .

والضّميرُ في « لَهُ » و « لغيره » راجِع إلى الكَافِل : أَى أَنَّ اليَّنِيمِ سَواءَ كَانَ لِلْكَافِلِ مَن ذَوِي رَحِمه وأنْسَابه ، أوكان أَجْنَبِيًّا لِغَيْره، تَكَفَّل به .

وقولَه « كَمَا تَيْن » إشارة إلى أصبُمَيه السَّبَّابة والوسطَى .

- ( ه ) ومنه الحديث « الرَّابُّ كَافِلَ » الرَّابُّ : زَوْج أَمَّ الْيَتِيم ؛ لأَنه يَكُفُل تَرْبِيتَهَ وبقوم بأمره مَع أمَّه .
- (ه) ومنه حديث وَفْد هَوازِن « وأنت خَبْرُ الْمَكْفُولِين » يَننى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم : أى خَيْرُ مَن كُفِلَ فَى صِفَرَه ، وأَرْضِع وَرُبَّىَ حَتَّى نَشَأْ ، وكان مُسْتَرْضَماً فى بَنِي عليه وسلم : أى خَيْرُ مَن كُفِلَ فَى صِفَرَه ، وأَرْضِع وَرُبَّىَ حَتَّى نَشَأْ ، وكان مُسْتَرْضَماً فى بَنِي عَلَيه وسلم .
- (ه) وفي حديث الجمعة « له كِفْلاَن من الأَجْرِ » الكِفْل بالكَسْرِ : الحَظُّ والنَّصِيبِ.
- (ه) وفي حديث تجيء المستَضْعَفِين بمكة « وعَيَّاش بن أبي ربيعة وسَلَمة بن هشام مُتَكَفِّلان عَلَى بَعير » رُيقال: تَكَفَّلْت البَعِير وَأَكُفَلْتُه : إذا أَدَرْتَ حَوْل سَنَامِه كِسَاء ثم ركِبْقه، وذلك الكِسَاء: الكِفْل ، بالكسر.
  - ومنه حديث جابر « وَعَمَدُنا إلى أَعْظَمَ كُفُل » .
  - ومنه حديث أبى رافع « قال : ذلك كِفْلُ الشَّيْطان » كَيْمَنَى مَقْعَده .
- ( ه ) وحديث النَّخَمِيّ « أنه كره الشُّربَ من تُلْمة القَدح ، وقال : إنها كِفْلُ الشَّيطان » أرادَ أنَّ الثُّلْمَة مَرْ كُبُ الشَّيطان ؛ لما يكون عليها من الأوْساَخ .

(س) وفى حسديث ابن مسعود « ذكر فيتْنَة فقال : إنَّى كَائَنُ فِيهَا كَالْسَكِفُل ، آخُذُ مَا أُنْسَكِم » قيل : هو الذي يكون فى آخرِ الخروب هِمَّتُه الفِرَ ار .

وقيل : هو الذي لا يَقْدِر على الرُّكوب والنُّهُوض في شيء، فهو لازم بَيْته .

﴿ كَفَنَ ﴾ \* فيه ذِكْر «كَنَفَن اللَّيت »كَثِيرًا . وهو معروف .

وذَكَرَ بَعْضُهُم فى قوله: « إذاكَفَّنَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُخْسِنَ كَفْنَه » أَى بسُهكون الْفَاءَ على المصدر: أَى تَسَكْفِينَة . قال: وهو الأَعَمُّ ؛ لأَنَّه يَشْتَمِل على الثَّوب وهَيْئَتِه وعَمَلِه ، والمعروف فيه الفتح .

- \* وفيه « فأهْدَى لنا شاةً وكَفَنَها » أي مايُعَطِّيها من الرُغْفان .
- ﴿ كَفَهُرَ ﴾ ﴿ ﴿ فَيهِ ﴿ الْقُوا الْمُخَالِفِينَ بُوَجِّهِ مُسَكَّفَهِرَ ﴾ أَى عَابِسِ قَطُوبٍ .
  - \* ومنه حديث ابن مسمود « إذا لَقيتَ الـكافِرَ فالْقَهُ بوجه مُكُفَّهُرٌ ».
- ( كفا ) (س) فيه « مَن قُواْ الآيَتَين مِن آخر البَقَرة فَى ليلةٍ ( أَ كَفَتاه » أَى أَغَنَتاه عن قيام اللّيل .

وَقِيلٍ : أَرَادُ أَنَّهُمَا أَقَلٌ مَا يُجْزَى مِن القِرَاءَ فِي قِيامِ اللَّيلِ.

وقيل: تَكُفِيان الشُّرُّ وَتَقِيان من المكروه.

\* ومنه الحـديث « سَيَفْتَح الله عليكم ويكَفِيكم الله » أى يَكفيكم القِتال بما فَتَح عليكم . والكُفّاة : الخدَم الذين يَقُومون بالخِدْمة ، جمع كافي . وقد تـكرّر في الحديث .

(س) ومنه حديث أبى مَرْ يَم « فأذِنَ لِى إلى أهْلِي بغير كَرْفِي » أَى بغير مَن يقوم مَقامِي. يقال : كَفاه الأَمْرَ ، إذا قام مَقامَه فيه .

(س) ومنه حدیث الجارُود « وأ کُدنِی مَن لم یَشَهد » أی أقُوم بأمْرِ مَن لم یَشُهد الحُرْب، وأحاربُ عنه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « فى كل ليلة » وفى ١ : « فى ليله » والمثبت من اللسان . ويوافقه ما فى البخارى (باب فضل البقرة ، من كتاب فضائل القرآن ) وما فى مسلم ( باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) .

#### ﴿ باب الكاف مع اللام ﴾

(كلاً) (ه) فيه «أنه نهى عن الكالي الكالي » أى النّسيئة بالنّسيئة بالنّسيئة وذلك أن يُشترى الرَّجل شيئاً إلى أَجَل ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ لم يَجِد ما يَقْضَى به (١) ، فيقول : بِغنيه إلى أَجَل آخر ، بزيادة شيء ، فيدِيمه منه ولا يَجْرِى بينهما تقا بض . يقال : كَلَا الدَّينُ كُلُوا فهو كالي ، إذا تأخّر ، ومنه قولم : « بَلغ الله بك أَكُلاً الهُمْر » أى أَطُوله وأكثره تَأخُّراً . وكَلَا تُنه إذا أنساته . وبعض الرُّواة لا يَهْمِيز « الكالي » تخفيفا .

(س) وفيه ﴿ أَنه قال لبلال وهم مُسافِرون : اكْلاً لَنا وَقْتَنَا ﴾ الكِلاءة : الحَفْظُ والحِراسة . يقال :كَلاَّتُه أَكْلاً وَ هُو مُسافِرون : اكْلاً لَنا وَقَدْ تُحَفَّفُ هُزَة الكلاءة ، وتُقُلَّب ياء . يقال :كَلاَّء أَكْلَاَهُ ، وأنا كاليُّ ، وهو مَكْلوبا ، وقد تُحَفَّفُ هُزَة الكلاءة ، وتُقُلَّب ياء . وقد تكررت في الحديث .

[ه] وفيده « لا يُمنَع فضلُ المساء لِيُمنَع به الكَّلَا » وفي رواية « فَضْلُ الكَلا » الكَّلا ؛ النَّبات والعُشْب ، وسَوالا رَطْبُه ويابِيهُ . ومعناه أنَّ البِئر تكون في البادية ويكون قويب منها كَلا ؛ فإذا وَرَد عليها وارِد فَمَلَب على مائها ومَنَع مَن يأتى بعده من الاستِقاء منها (٢) ، فهو يَنْع الماء مانع من الكَلا ؛ لأنه متى وَرَد رجُل بإبله (٢) فأرْعاها ذلك الكَلا ثم لم يَسْقِها قَتَلها العَطَش . فالذي يمنع ماه البِئر يمنع النَّبات القريب منه .

( ه ) وفيه « مَن مَشَى على الكَلاَّءِ قَذَفْناه في الماء » الكَلاَّء بالتشديد والَمد ، والْمُكَلَّلُ : شاطىء النَّهر والموضع الذي تُرْ بَط فيه السُّفن . ومنه « سُوق الكَلَّاء » بالبَصْرة .

وهذا مَثَل ضَرَبه لمن عَرْض بالقَذْف . شَبَهَ في مُقارَبَته التَّصْريح بالماشِي على شاطِي النَّهر ، وإثّقاؤه في الماء : إيجاب القَذْف عليه وإثرامُه بالحد (١٠) .

\* ومنه حديث أنس وذَكر البَصْرة « إيَّاك وسِباخَها وكلاءها » .

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « منه » . (۲) فی الهروی : « بهسا » . (۳) فی الأصل : « لأنه متی ورد الرجل بإبله » . ورد علیه رجل بإبله » والمثبت من ۱ ، واللسان . والذی فی الهروی : « لأنه متی ورد الرجل بإبله » . (٤) فی الهروی : « و إلزامه الحد » .

(كلب) \* فيه «سيَخْرج في أمّتى أقوام تَتَجارَى بهم الأهْواه كا يَتَجارَى الكَلْبُ بساحبه » الكَلْب الكَلْب الْكَلْب، فيصيبُه شِبْه الْمِعُون ، فلا يَعَنَّ أحداً إلا كَلِب ، وتَعْرِض له أعْراض رَدِيثة ، ويَمْتَنِيع من شُرْب الماء حتى يموت عَطَشا.

وأَجَمَتَ العَرِبِ على أنَّ دَواءه قَطْرة من دَم مَلِك ، يُخْلط بماء فيُسْقاه .

- \* ومنه حديث على «كتَب إلى ابن عباس حين أُخَذَ مال البَصْرة: فلما رأيتَ الرَّمان على ابْنِ عَمِّكُ قد كَلِب ، والعَدُوَّ قد حَرِب » كَلِب أَى اشْتَدَّ . يقال : كَلِب الدَّهُرُ على أُهلِه : إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِم واشْتَدَّ ..
- (س) ومنه حديث الحسن « إن الدنيا لمَّا أُفتِحَت على أهلها كَلِبوا فيها أَسُوأَ الكَلَب وأنت تَجَشَّأ من السَّبَع بَشَمًا ، وجارُك قد دَمِي فُوهُ من الْجُوع كَلَبا » أى حِرْصًا على شيء يُصِيبه .
- \* وفحديث الصَّيد « إنَّ لَى كِلابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فَصَيْدُهَا » الْمُكَلَّبَةُ: المُسَلَّطة على الصَّيد، المُعَودة بالاصْطِياد، التي قد ضَرِيت به .

والْمُكَلِّب ، بالكسر : صاحبُها والذي يَصْطادُ بها . وقد تُـكرر في الحديث .

( ه ) وفي حديث ذي التُّذَيَّة « كَيْبُدُو في رأْسِ ثَدْيه شُعَيْراتُ كَأَنْهَا كُلْبُهُ كُلْبِ » يعنى تَعْالِبه . هَكذا قال الهروي .

وقال الزنجشرى : كأنها كُلْبَة كُلْب ، أو كُلْبة سِنور ، وهى الشعر النابِت في جانتي أَنْهِ . (١) ويقال للشعر الذي يَغْرِزُ به الإشكاف : كُلْبة .

قال: ومَن فَشَرَها بالمَخالِب أَظَراً إلى مَجِيء (٢) الكَلَالِيب في تخالِب الباذِي فقد أَبْعَد .

وف حدیث الرُّویا « وإذا آخَرُ قائم من بَکلُوبِ من حَدید » الکُلُوب ، بالتشدید : حَدیدة مُعُوجًة الرأس .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢/٤٧٤ : « خَطْمه » . (٣) أَفَائق : « محنى » وكأنه أشبه .

- ( ﴿ ) ومنه حديث أُحُد ﴿ أَنَّ فَرَساً ذَبَّ بَذَنَبِهِ فأصاب كُلاَّبَ سَيفٍ فاسْتَلَه ﴾ السُّلاَّبُ والسَّلَة : الحُلْقَة أو المِسْهار الذي يكون في قائم السَّيف ، تسكون فيه عِلاَقَتَهُ .
- \* وفى حديث عَرْ فَجة « إنّ أَنْفَه أُصِيب يوم الكُلاَب فاتَّخَذَ أَنْفًا من فِضَّة » الكُلاَب بالضم والتخفيف: اسم ماء، وكان به يوم معروف من أيّام العَرب بين البَصْرة والكوفة.
- (كلم) في صفته عليه الصلاة والسلام « لم يكن بالله عليه الوجُوه؛ القَصِيرُ الخَنَكُ الدانِي الجُبُهة ، المُستدير مع خِفَّة اللَّحم (١) ، أراد أنه كان أسيال الوجه ولم يكن مُستديراً.
- ﴿ كَلِح ﴾ (س) في حــديث على « إنّ مِن وَراثِـكُم فِتِناً وبَلاَةٍ مُـكَٰدِحاً مُثبِلِحاً » أَى يُـكَٰدِحُ الناسِ لَشِدَ تِهِ . والـكُلُوح : المُبُوس . يقال : كَلَح الرجُلُ ، وأ كُلَحه الهَمُّ .

﴿ كُلُونَ ﴾ ﴿ فَي شَعْرِ أَحَمَّيْدُ بِن ثُورٍ : ﴿

# \* فَحَمَّل الْهِمَّ (٢) كِلاَّزاًّ جَلْعَدَا \*

ال كلاز: المُجْتَمع الخلق الشديدُهُ. واكلَّزْ، إذا انقبض وتَجَمَّع. ويُرْوَى «كنازا» بالنون. (كلف) \* فيه « اكلَّفُوا من العمل ما تُطِيقون » يقال : كَلِفْت بهذا الأمر أكلف به ، إذا وَلَمْتَ به وأَحْبَبْته .

- \* ومنه الحديث «أراك كَلِفْتَ بِعِلَمِ القُرآن » وكَلِفْتُهُ إذا تَحَمَّلْتُهَ . وكَلَّفه الشيء تَـكُليفًا ، إذا أَمَره بِمَا يَشُقَ عليه . وتَـكَلَّفْتُ الشيء ، إذا تَجَشَّمْتُه على مَشَقَّة ، وعلى خلاف عادتك . والدُتّكَلِّف : المُتَمَرِّض لِما لا يَمْنيه .
  - \* ومنه الحديث « أنا وأمَّتي بُرَ آهِ من الشَّكلُّف » .
- \* وحديث عمر « بُهينا عن التَّكلُّف» أراد كثرة السُّؤال ، والبَحْث عن الأشياء الغامضة التي

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « المستدير الوجه ، ولا يكون إلا مع كثرة اللحم » .

<sup>(</sup>٢) فى ديوان حميد ص ٧٧ : « فَحَمَّلِ َ الْغِمَّ » .

لا يَجِيبِ البَعْثُ عَنْهَا ، والأخْذ بظاهر الشَّريَّعَة وقَبُول مَا أَتَتْ به .

(س) ومنه حديثه أيضا «عَمَانُ كَلِفٌ بأقارِبه » أى شديد الحبِّ لهم . والكَلَف : الوُلُوع بالشيء ، مع شُغْل قَلَبِ ومَشَقَّة .

(كلل) [ه] قد تكرّر في الحديث ذِكْر « الكّلالة » وهو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والدًا ولا وَلَدًا بَرِثانه .

وأصلُه : مِنْ تَسَكَلَّلُه النَّسَب ، إذا أحاط به .

وقيل: الكَكَلَالة: الوارِثون الذين ليس فيهم وَلَدُ ولا والدِ ، فهو واقِيعُ على الميّت وعلى الوارث بهذا الشّرط.

وقيل<sup>(١)</sup> : الأبُ والابنُ طَرَفان للرجُل، فإذا مات ولم يُخَلِّفُهما فقد مات عن ذَهاب طَرَّفَيه، فسُمّى ذَهابُ الطَّرَفين كَلالة.

وقيل : كُلُّ مَا احْتَفَّ بالشيء من جَوانيِه فهو إكْلِيل ، وبه سُمَّيت ؛ لأنّ الوُرَّاثَ بُحِيطون به من جَوانِبه .

(ه) ومنه حدیث عائشة « دَخَل رسول الله صلی الله علیه وسلم تَبْرُقُ أَکَالِیلُ وجهِه » هی جمع إِکْلِیل ، وهــو شِبْــه عِصابة مُزَیّنة بالجوهر ، فَجَمَلَت لِوَجْهــه أَکَالِیسل ، علی جمه الاسْتِعارة .

وقيل : أرادت نَواحِي وجْهه، وما أحاط به إلى الجبِين ، من التَّكَلُّل ، وهو الإحاطة ؛ ولأن الإَّكُليل يُجْمُلَ كَاللَّمُلقة ويُوضع هُنالِك على أعْلَى الرَّأْس .

- \* ومنه حديث الاستسقاء « فَبَظَرَ ْتَ إِلَى المدينة وإنها لَنِي مِثْلُ الْإِكْلِيلِ » يُربد أَنَّ الْغَيْمِ تَقَشَّع عَنها ، واسْتَدارَ بآفاقِها .
- ( ه ) وفيه « أنه نَهَى عن تَقْصِيص القُبور وتَكَلِيلها » أى رَفْمِها بِبِناء مِثل السَكِلَل ، وهي الصَّوامِع والقِباب .

<sup>(</sup>١) القائل هو القُتُديني ، كما في الهروي .

وقيل : هو ضَرْب الكِلَّة عليها ، وهي سِنْرُ مُرَ بَّع بُضُرب على القُبود . وقال الهروى : هو <sup>(١)</sup> سِنْر رَقيق بُخاط كالبيت ، بُتُوَقَّ فيه من البَقِّ .

\* وفي حديث حُدين « فما زلَّت أرَى حَدَّم كَلِيلا » كَلَّ السَّيفُ يَكِلُّ كَلالاً فهو كَلِيل ، إذا لم يَقَطَّم . وطَر ف كَلِيل ، إذا لم يُحَقِّق المَنْظور .

(س) وفي حديث خديجة «كلاً ، إنَّك لَتَحْمِل الكلَّ » هو بالفتح : الثَّقَل مِن كل ما ُيتَكلَّف . والكلُّ : العِيال .

\* ومنه الحديث « مَن تَرَكُ كَلَّا فَإِلَى وعلى » .

\* ومنه حدیث طَهْفة « ولا یُوكَلُ كَلُّـكُم » أى لا یُوكَل إلیكم عِیالُـكُم ، ومالم تُطِیقوه . ویُرْوَى « أَكُلُـكُم » أى لا يُفتات عليكم مالـكُم .

وقد تكرر في الحديث ذِكر « الكُلّ » .

(س) وفى حديث عُبَان « أنه دُخِل عليه فقيل له : أَ بِأَمْرِكَ هذا ؟ فقال : كُلِّ ذاك » أَى بَمْضُه عن أَمْرى ، وبعضُه بغير أَمْرِى .

مُوضُوع «كُلّ » الإحاطةُ بالجميع ، وقد تُستعمل في معنى البعض ، وعليـــه مُحِل قول عَمَان ، ومثله قول الراجز :

قالت له وقَوْلُهِمَا مَرْعِيُ إِنَّ الشَّوَاء خَيْرُه الطَّرِيُّ \* \* وَكُلُّ ذَاكَ بَفُعْلِ الوَصِيُّ \*

أى قد يَفُمل ، وقد لا يَفُمل .

﴿ كُلِّم ﴾ ( ه ) فيه « أعوذ بكلمِات الله التامّات » قيل : هي القرآن ، وقد تقدّمَت في حرف التاء .

\* وفيه « سُبْحان الله عَدَدَ كَلِماته » كَلَاتُ الله : كلامُه ، وهو صِفَتُه ، وصِفاتُه لا تَنْحَصِر ، فذِكُرُ الْعَدد هاهنا تجازٌ ، بمعنى الْمُبالَغة في الكَـنْرة .

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا القول فى نسخة الهروى التى بين يدى ". ولعل الأمر التبس على المصنَّف ، فوضع « الهروى » مكان « الجوهرى » لأن هذا الشرح بألفاظه فى الصحاح (كلل) .

وقيل: يحتمل أن يُريد عدد الأذْ كار. أو عدد الأجور على ذلك ، ونَصَب « عـــددا » على المَصْدر .

(ه) وفي حديث النساء « اسْتَنْحَلَنْاتُمْ فُرُوجَهِنَّ بَكَلِمِة اللهُ» قيل : هي قوله نعالى «فإنساكُ بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيخُ بإحْسانِ » .

وقيل: هي إباحَةُ الله الزُّواجَ وإذْنُهُ فيه .

- \* وفيه « ذَهب الأوّلون لم تَكْلِمْهم الدنيا من حَسَناتِهم شيئا» أَى لم تُؤَثَّرُ فيهم ولم تَقْدَح فى أَدْيابِهم . وأَصْلُ الكَنْم : الجَرْح .
- \* ومنه الحديث « إِنَّا نَقُوم على المَرْ ضَى ونُداوِى السَكَلْمَى » هو جَمْع : كَلِيم ، وهو الجريح، وَمَيل بمنى مفعول . وقد تسكرر ذِكره اسما و فقلا ، مُفردا ومجموعا .
- ﴿ كَلَا ﴾ \* فيه « تَقَع فِتَنُ كَأَنْهَا الظُّلَلَ ، فقال أعرابى : كَلَّا يارسولَ الله » كَلَّا: رَدْع فى السكلام و تَنْبيه وزَجْر ، ومعناها : ا ْنَتَهِ لا تَفْعل ، إِلاَّ أَنْهَا آ كَدُ فِى النَّفِى والرَّدْع من « لا » لزيادة السكاف .

وقد تَرِدُ بمعنى حقًّا ، كقوله تعالى « كَلَّا لئن لم يَنْتَهِ لَنَسْفَعَن النّاصِية » والظُّلِل : السَّحاب وقد تكرر في الحديث .

## (باب الكاف مع الميم)

- ﴿ كَمَا ﴾ (س) فيه « الكَمَاة من المَنَّ ، وماؤُها شِفاء لِلْعَيْن » الكَمَاة معروفة ، وواحِدُها : كَمْهِ ، على غير قيياس . وهي من النَّوادِر ، فإن القِياس العَكْس .
- (كد) (س) في حديث عائشة «كانت إخدانا تَأْخُذ الماء بِيدِها فَتَصُبّ على رأسِها بإحْدى يدّيْها فُتُكُمِدُ شِقَها الأَيْمَن » الكُندة : تَفَيْر اللّون . يقال : أكْمَد الفَشّالُ التّوبَ إذا لم 'بنقّه .
- (س) وفى حـــدبث جُبَير بن مُطْعِم « رأيت رسول الله صلى الله عليــه وسلم عاد سَميـــدَ بن العاص فــكَنَّدَه بخِرْقة » التَّــكُميد : أن تُسَخَّن خِرْقَة وتُوضَع على العُضْوِ

وقيل: يحتمل أن يُريد عدد الأذّ كار. أو عدد الأجور على ذلك ، ونَصَب « عـــددا » على المَصْدر .

(ه) وفي حديث النساء « اسْتَتْحَلَّاتُمْ فُرُوجَهِنَّ بَكَلِمِة الله » قيل : هيقوله تعالى «فَإِمْسَالَتْ بِمَعْرُوف. أُو تَسْرِيخُ بِإِحْسَانِ » .

وقيل: هي إباحَةُ الله الزُّواحَ وإذْنُه فيه .

- \* وفيه « ذَهب الأوّلون لم تَكْلِمُهم الدنيا من حَسَنايَهم شيئا، أَى لم تُوَثَّرُ \* فيهم ولم تَقْدَح فَ أَدْيانِهم . وأَصْلُ الكَلْم : الجَرْح .
- \* ومنه الحديث « إنَّا تَقُوم على المَرْ ضَى ونُداوِى الـكَلْمَى » هو جَمْع : كَلِيم ، وهو الجريح، فَمَيل بمعنى مفعول . وقد تكرر ذكره اسما و فقلا ، مُفردا ومجموعا .
- ﴿ كَلَا ﴾ \* فيه « تَقَع فِتَنْ كَأَنَهَا الظُّلُلُ ، فقال أعرابي : كَلَّا يارسولَ الله » كَلَّا: رَدْع في السكلام و تَنْبيه وزَجْر ، ومعناها : ا نَتَه لا تَفْعل ، إلاَّ أنها آكُدُ في النَّنْي والرَّدْع من « لا » لزيادة الكاف .

وقد تَرِدُ بمنى حقًا ، كقوله تمالى « كَلَّا لئن لم كَيْنَتُهِ لَنَسْفَمَن ُ بالنَّاصِية » والظُّلِل : السَّحاب وقد تكرر في الحديث .

# ﴿ باب الكاف مع الميم ﴾

- ﴿ كَمَا ﴾ (س) فيه « الكَمَّاة من النَّ ، وماؤُها شِفاء لِلْعَيْن » الكَمَّاة معروفة ، وواحِدُها :كُمْه ، على غير قِياس . وهي من النَّوادِر ، فإن القِياس العَـكْس .
- ﴿ كَدَ ﴾ (س) في حديث عائشة «كانت إخدانا تَأْخُذ الماء بِيَدِها فَتَصُبّ على رأسِها بإحْدى يدَيْها فَتُكُمِدُ شِقَها الأَيْمَن » السكُنْدة : تَفَيْر اللّون . يقال : أكْمَد الفَسَّالُ التَّوبَ إذا لم يُنَقِّه .
- (س) وفي حديث جُبَير بن مُطْمِم « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سَمِيل بن العاص فكَدَّدَه بخِرْقَة » التَّكَلميد : أن تُسَخَّن خِرْقَة وتُوضَع على المُضْوِ

﴿ كُن ﴾ ( ه ) فيه « فإنهما يُكُمِنان الأبصار » أو « يُكْمِيان » السَّلَمنة : وَرَم فى الأَجْنَان . وقيل : يُبْس ومُحْرة . وقيل : قَرْح في المُسَاقِي .

(س) وفيسه « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بسكر فسكَسِينا في بعض حِرار الله ينة » أي اسْتَتَرا واسْتَخْفيا .

\* ومنه « الكَمِين » في الحرُّب.

والحِرار : جمع حَرَّة ، وهي الأرض ذاتُ الحِجارة السُّود .

﴿ كُمْهُ ﴾ [ ه ] فيه « فإنهما يُكْمِهان الأبصار » السكَّمَةُ : الْعَمَى . وقد كَمِه يَكُمَّه فهو أَكُمَّهُ مُهو

وقيل: هو الذي يُولَد أُعْمَى .

﴿ كَا﴾ ( ه ) فيه « أنه مرًّ على أبواب دُورٍ مُسْتَفِلة (') فقال : اكْمُوها » وفي رواية « أكِيمُوها » أي اسْتُروها لئلًا تَقَع عُيونُ الناسِ عليها . والكَمَوْ : السَّتْر .

وأمّا « أكيمُوها » فمعناه ارْفَمُوها لِئِلاَ يَهْجُمَ السَّيلُ عليهـا ، مأخوذ من الـكُوْمَة ، وهى الرَّمْلة الْمَشْرِفة .

- ( ه ) وفي حــديث حذيفة « للدابَّة ثلاثُ خَرجات ثم تَنْــكَمِي (٢) » أي تَسْتَترِ .
  - \* ومنه « قيل للشُّجاع : كَمِيّ » لأنه استَتر بالدِّرْع .

والدابَّة : هي دابَّة الأرض التي هي من أشراطِ الساعة .

\* ومنه حديث أبى اليَسَر « فجِئْتُهُ فَانْـكَمَى مِّنَى ثُمْ ظَهْرٍ » .

وقد تكرر ذِكر « الكُّمِيِّ » في الحديث ، وَجَمُّه : كُمَّاة .

\* وفيه « مَن حَلَف عملَةٍ غير مِلة الإسلام كاذبًا فهوكا قال » هو أنْ يقول الإنسان في يمينه : إن كان كذا وكذا فأنا كافر ، أو يَهُو دِى ، أو نَصْر انى ، أو بَرى من الإسلام ، ويكون كاذبا ف قوله ، فإنه يَصير إلى ماقاله من الـكُفر وغيره .

<sup>(</sup>۱) في الهروى ، والغائق ٢/٨٧ : « مُتَسَفَلَة » .

<sup>(</sup>٣) في الهروي : « تشكَّمَى » .

وهذا وإن كان يَنْمَقِد به كِمينٌ <sup>(١)</sup> عند أبى حنيفة ، فإنه لا يُوجِب فيه إلَّا كَفَّارةَ الىمين . وأما الشافعيّ فلا يَعُدّه بمينا ، ولا كفَّارةَ فيه عنده .

\* وفى حسديث الرؤية « فإنكم تَرَوْن ربَّكُم كَا تَرَوْن القَمَر ليلةَ البَدُر » قد يُخيَّل إلى بعض السامعين أنَّ الكاف كافُ التشبيه المُرنى ، وإنما هى للرُّؤية ، وهى فِعْل الرأى . ومعناه: أنكم تَرَوْث ربكم رُؤية كينزاح معها الشك ، كرُّؤيتيكم القمر ليلة البدر ، لا تَرْتابون فيه ولا تَمْترون .

وهذا الحديث والذى قبْله ليس هذا موضِعَهما ؛ لأن البكاف زائدةٌ على « ما » ، وإنما ذكرناها لأَجْل لَفْظِهما .

### ﴿ باب الكاف مع النون ﴾

﴿ كنب ﴾ \* فى حديث سعد « رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكنبَت يَداه، فقال له : أكنبَت يداك؟ فقال : أعاليج بالمُرّ والمِنحاة ، فأخَذ بِيده وقال: هذه لا تَمَسُّها النارُ أبدا » أصَّنبَت اليدُ : إذا تَخُنَت وغَلُظ جُلدها وتَعَجَّرَ من مُعاناة الأشياء الشاقة .

﴿ كنت ﴾ ( ه ) فيه « أنه دَخَل المُسْجِدَ وعامّة أهلِهِ الـكُنْدَيْوُن » هم الشّيُوخ . ويَرِدُ مُبَيّنًا في السكاف والواو .

﴿ كَنْرَ ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام في التوراة « بَعَثْتُكَ تَمْحُو الْمَازِف والكَيْنَارات » هي بالفتح والكسر : العِيدان . وقيل : البَرابطُ . وقيل : الطَّنْبُورُ .

وقال الحربي :كان يُنبغي أن يقال « الكِرانات » فُقَدِّمت النون على الراء .

قال: وأظن « الكِرَان » فارِسِيا مُعَرّبا. وسمعت أبا نصر يقول: الكَرينة: الضارِبة بالعُود، سُمّيّت به لضَرْبها بالكرّان .

وقال أبو سَميد الضَّرِير : أَحْسَبُها بالباء ، جمع كِبار ، وكِبَارٌ : جمع كَبَر ، وهو الطَبْل ، كَجَمَل وجِمالٍ وجِمالات .

<sup>(</sup>١) في ١: « تنعقد به اليمين ».

- \* ومنه حديث على « أُمِرْ نا بكسر الـكُوبة والـكِنَّارة والشِّياع » .
- \* ومنه حديث عبد الله بن عَمرو « إنَّ الله أنزَلَ الحقَّ ليُبدِل به المزاهِر والكيِّنارات » .
- ( س ) وفى حديث معاذ « نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كُبْس السكرِنَّار » هو شُقَّة السكتَّان .كذا ذكره أبو موسى .
  - ﴿ كَنْزِ ﴾ \* فيه « كُلُّ مَالِ أَدَّ يَتْ زَكَاتُهُ فَلْيُسَ بَكُنْزِ » .

وفى حديث آخر «كلُّ مال لا تُوَدَّى زكاتُه فهو كَنْزَ» الكَّنْزَ فى الأصل: المالُ الَمَدْفُون تحت الأرض، فإذا أُخْرِج منه الواجبُ عليه لم يَبْق كَنْزا وإن كان مَسَكُنُوزاً، وهو حُسَكُمْ شَرعيٌ، تُجُوِّز فيه عن الأصل.

- \* ومنه حديث أبى ذَر « بَشِّر الكَنَّارِين برَضْفٍ من جهنم » هُم جَمْع : كَنَّاز ، وهو الْبالِغ ف كَنْز الذَّهب والفِضة ، وادِّخارهِما وتَرْك إنفاقِهِما في أبواب البرِّ .
- \* ومنه قوله « لا حَولَ ولا قُوْةَ إلاّ بالله كَـنُوْ من كُنوز الجنة » أى أَجْرُها مُدّخَرُ لقائلها والْمُتَصِف بها ، كا يُدَّخَر الكَنز.
  - ( سِ ) وفي شعر نُحَيد بن ثُور :

## \* فَحمَّل الهِمَّ (١) كِنازاً جَلْمَدَا \*

الكِناز : الْمُجْتَمِع اللَّحْم القَوِ ثَيه . وكل مُجْتمع مُكْتَمَز . ويُرْوَى باللام . وقد تقدّم .

- (كنس) \* فيه «أنه كان يَقْرأُ فى الصلاة بالجوارِى الكُنَّسِ» الجَوارِى: الكُنَّسِ ، الجَوارِى: الكُنَّسِ ، الجَوارِي الكُنَّسِ ، الجَوارِي الكُنَّسِ ، إذا تَغَيَّب الكَواكِب السَّيَّارَة . والكُنَّس : جمع كانِس ، وهي التي تَغيِب ، مِن كَنَس الظّي ، إذا تَغَيَّب واسْتَتَر في كِناسِه ، وهو الموضِع الذي يأوى إليه .
- (س) ومنه حديث زياد « ثم اطر ُقوا وَراءكم في مَـكانِس الرِّيَب » المُـكانِس : جمع مَـكانِس، مَفْعَلَ من السكِناَس. والمعنى : اسْتَتروا في مواضع الرِّيبة.
- (س) وفى حديث كعب « أوّل مَن كَبِس القَباء سُليان عليه السلام ؛ لأنه كان إذا أَدْخَل الرأسَ لِلُبْس الثياب كَنَسَت الشياطين استِهْزاء » يقال : كَنَسَ أَنْفَه ، إذا حرَّكَه مُسْتَهُزْنًا ، ورُوى :

<sup>(</sup>۱) انظر حواشی صفحة ۱۹۲.

- (كَنْصَتْ) بالصاد . يقال : كنَّص في وَجْه فُلان إذا اسْتَهْزَأ به .
- ﴿ كُنع ﴾ (س ه ) فيه « أعوذ بالله من الكُنُوع » هو الدُّنُوُّ من الذَّل والتَّخَصَّع للسُّوال . عَلَمَ كُنُوعاً ، إذا قَرُب ودَنا .
- (ه) ومنه الحديث « أنَّ اصرأة جاءت تَحْمل صبِيًّا به جُنون ، فَحَبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحِلَة ثم اكْتَنَع لها » (١) أى دَنا منها . وهو افْتَعَل، من السكنُنُوع .
- وفيه « إنَّ الْمُشركين يومَ أُحُد لَمَّا قَرُ بوا من المدينة كَنَعُوا عَمَا » أَى أَحْجُمُوا من الدخول إليها . يقال : كَنَع كَنُوعا ، إذا جَبُن وهَرَب ، وإذا عَدَل .
  - [ ه ] . ومنه حديث أبي بكر « أتَتْ قافلة من الحجاز فلما بلَّغُوا المدينة كَنْعُوا عنها » .
- (س) وفى حديث عمر «أنه قال عن طليحة لمّا عُرِض عليه للخِلافة: الأكْنَع، إن فيه لَخُوةً وكِبْراً » الأكْنَع: الأَشَلُ . وقد كَنِعَت أصا بِعُه كَنَماً ، إذا تَشَنَّجَت وَبَدِسَت ، وقد كانت يدُه أصيبَت يوم أُحُد، لمّا وَقَى بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فشَلَّت .
- (س) ومنه حديث خالد « لمَّا انْتَهَى إلى الدُرْعَى لَيَقْطَعَهَا قال له سادِنُهَا : إنَّهَا قاتِلَمُتُك، إلى الدُرْعَى لَيَقْطَعَهَا قال له سادِنُهَا : إنَّهَا قاتِلَمُتُك، إنها مُكَدِّقَتُكَ» أَى مُقَبِّضةُ لَدَيك ومُشِلَّتُهُما .
- (س) ومنه حديث الأحْنَف ﴿ كُلُّ أَمْرِ ذَى بَالَ لِمْ يُبْدَأَ فَيه مِحمد اللهِ فَهُو أَكْنَمُ ﴾ أى ناقِصَ أَبْدَرَ. والمُكنَّم: الذي قُطِمَت يَداه.
- ﴿ كَنَفَ ﴾ ( ه ) فيه « إنه تَوَضَّأَ فأَدْخَل يَدَه في الإِناء فَكَنَفَهَا وضَرَب بالماء وجُهَه » أي جَمَّها وجعلها كالكِنْف، وهو الوعاء .
- (س) ومنه حمدیث عمر «أنه أعظّی عِیـاضاً کِنْف الراعی »أی وِعاده الذی یَجْمَل فیه آگته .
- ومنه حدیث ابن عمرو وزَوْجَته « لم ُ يُفَتِّشِ لَنَا كِنفَا » أَى لم يُدْخِل يَده معها ،كما يُدْخِل الرَّجُلُ يَده مع زَوْجته في دَواخِل أَمْرِها .

<sup>(</sup>۱) في الهروى والفائق ٢/٤٣١ : « إليها » .

وأكثر مايُرُوى بفتح الكاف والنون ، من الكَنَـف ، وهو الجــانب ، تُعنَّى أنه لم يَقْرَبْها .

- (س) ومنه حديث عمر «أنه قال لابن مسعود: كُنَيْف مُلِي عِلْمًا » هو تَصْغير تَمْظيم للسكِنْف، مُلِي عِلْمًا » هو تَصْغير تَمْظيم للسكِنْف، كقول الخباب بن المُنذر : أنا جُذَيْلُها المُحَكَّك ، وعُذَيْةُ إِ الْمُرَجَّب .
- (س) وفیه « یُدُنَی المؤمنُ من ربه حتی یَضع علیه کَنَفه » أی یَستُره . وقیل : یَرْ َحَمــه ویَلْطُف به .

والكَنَفُ بالتحريكُ : الجمارِب والنماحِية . وهذا تمثيل َلجُعْله تحت ظِلَ رحمتــه يومَ القيامة .

- (س) ومنه حديث أبى واثل « نَشَر اللهُ كَنَفَه على الْسُلم يومَ القيامة هكذا ، وتَعَطَّف بيده وكُمَّةً » وَجَمْعُ الكَنَف : أَكْناف .
- (س) ومنه حدیث جریر « قال له : أَیْنَ مَنْزِلُك ؟ قال [ له ](۱) : بأ كُنَاف بِیشَة » أَى نَواجِيها .
- \* وفى حديث الإفك « ما كَشَفْتُ من كَنَف أَنْثَى » يجوز أن يكون بالكَسْرِ من الأول ؛ وبالفتح من الثانى .
  - \* ومنه حديث على « لا تَكُن للمسلمين كا نِفَةً » أي ساترة . والْهَاء للمُبالَّفَة .
  - وحدیث الدعاء « مَضَو اعلى شا کِلَیْهم مُسكارِنفین » أی یَکْنُف بعضُهم بَمْضا .
    - \* وحديث يحيي بن يَعْمَر « فَا كُنَّنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي » أَى أَحَطْنَا به من جا نِبَيَه .
      - ومنه الحديث « والنَّاسُ كَنَفَيْهُ » وفي رواية « كَنَفَـتَيْهُ».
        - وحدیث عمر ﴿ فَتَـكَمْنَقُهُ الناسُ ﴾ .
- (س) وفى حديث أبى بكر حين اسْتَخْلَف عُمَر « أنه أَشْرَف من كَنِيفٍ فَكَلَّمُهُم » أى من سُتْرة . وكُلُّ ماسَّتَر من بِنَاء أو حَظِيرة ، فهو كَـنِيف .
  - (س) ومنه حديث كعب بن مالك وابن الأكوع:
  - \* تَبيتُ كَبْنِ الزِّرْبِ وِالْكَنِيفِ \*

<sup>(</sup>١) سقط من ١ ، واللسان .

أَى المَوْضَعَ الَّذَى يَـكُنِفُهَا ويَسْتُرُها .

\* وفي حديث عائشة « شَقَقْن أ كُذَفَ مُروطِهِن ۖ فاخْتَمَرُ نَ به » أَيْ أَسْتَرَهَا وأَصْفَقَهَا.

ويُروَى بالثَّاء المثلَّمة . وقد تقدُّم .

\* وفى حديث أبى ذَر « قال له رجُل : ألّا أ كُونُ لك صاحِبًا أ كَنِف راعِيك وأَفْتَـدِس منك» أى أُعِينُهُ وأَ كُنفُ وكَنَفُ وكَنَفْ وكَنَفْ وكَنَفْ وكَنَفْ أَوْ أَجْمَلَتُهُ وَجَمَلَتُهُ فَى كَنَفْ وكَنَفْ وكَنَفْ أَوْ أَجْمَلُهُ فَى كَنَفْ وكَنَفْ وكَنَفْ وكَنَفْ أَوْ أَجْمَلُهُ وَجَمَلَتُهُ فَى كَنَفْ .

\* وفى حديث النَّخَمِى « لا ُيؤخذ فى الصَّدقة كَنُوف » هى الشاة القَاصِيـة التَّى لا تَمْشِى مع الفَم ، ولَمَلَة أراد لإنْعابهـا المُصَدِّقَ باغْيِزالهـا عن الفَمَ ، فهى كالمُشَيَّعة المَنْهِيُّ عنهـا فى الأضاحِي .

وقيل: ناقة كُنُوف: إذا أصابها البَرْدُ، فهي تَسْتَتِر بالإبل.

(كنن) \* في حديث الاستسقاء « فلمَّا رأى سُرْعَتَهم إلى الْسكِن ضَحِك ، السِّكِنُ : ما يَرُدُ اللَّهِ واللَّهِ : السَّكِنُ . ما يَرُدُ اللَّهِ واللَّهِ : السَّكِنُ .

(س) ومنه الحديث «على مااسَّتَكُنَّ » أي اسْتَتر .

(س) وفي حديث أبي « أنه قال لعمر والعباس وقد استأذنا عليه : إنَّ كَنْتَكُما كَانت تُرجًّاني» الكَنَّة : امْرأة الابْنُ وامْرَأَة الآخ، أراد امْرَأَتَهُ، فَسَمَّاها كَثَّمَهما ؛ لأنهُ أخُوهُما فالإسلام.

\* ومنه حدیث ابن عباس « قَجاء یَتَماهد کَنَّتَهُ » أَی امْرَأَةُ ابْنه .

﴿ كَنه ﴾ (س) فيه « مَن قَتَل مُعاهَداً في غير كُنَّهُ الأَمْر : حَقِيقَته . وقيــل : وَقُدْرُه . وقيل : غا بَتُه . يعني مَن قَتَله في غيْرٍ وَقُته أو غاية ِ أَمْرِه الذي يجوز فيه قَتْلُه .

ومنه الحديث « لاتَسْأَلِ (٢٠ المرأةُ طلاقها ف غيْرِ كُـنْهِهِ » أى ف غَيْر أن تَبْلُغ من الأذَى إلى الفاية التي تُعذَر في سُؤال الطّلاق مَعَها .

(كنهور) \* في حديث على « وَمِيضُه في كَنَهُورِ رَبَابِهِ » الكَنَهُور : القظيم من

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أقمت » والتصحيح من ١.

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل بضم اللام . وضبطته بالكسير من ١ ، واللــان .

السُّحاب . والَّر باب : الأبيَض منه . والنُّون والواوُ زائدتان .

﴿ كَنَا﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّ لِلرَّوْيَا كُنِّي ، وَلَمَا أَسْمَاهِ ، فَكَنُوهَا بِكُنَاهَا ، واعتَبرُوها بأسمائها » الكُنَى : جَمْع كُنْيَة ، من قولك : كَنْيتُ عن الأمروكنوتُ عنه ، إذا وَرَيْتَ عنه بغيره . أراد : مَثّلُوا لَمَا مِثَالاً إذا عَبَرُ نُمُوها . وهي التَّى يَضِربُها مَلَكُ الرُّوْيَا للرجُل في مَنامِه ؛ لأنه بَكْنِي بها عن أَعْيان الأمور ، كَقَولهم في تَعْيِير النَّخل : إنَّها رِجالُ ذَو ُو أَحْسَاب من العَرب ، وفي الجَوْزِ : إنَّها رِجالُ من العَجم ، لأنَّ النَّخل أَكْثر ما يكون في بلادالعَرب ، ، والجَوْز أَكثر ما يكون في بلادالعَرب ، ، والجَوْز أَكثر ما يكون في بلاد العَجم .

وقوله « فاعْتَبِرُوها بأَمْمَاتُها » : أَى اجْمَلُوا أَسْمَاءُ ما يُرَى فى الْمَنام عِبْرَةً وقياساً ، كأن رَأَى رَجُلاً يُسَمَّى سالما فأوّلَه بالسَّلامة ، وغانِما فأوّلَه بالفَنيمة .

- \* وفى حديث بعضهم « رأيت عِلْجاً يوم القادِسِيَّة وقد تَسَكَنَّى وَتَحَجَّى » أَى تَسَبَّر ، مِن كَنَى عنه ، إذا ورَّى ، أو من السَكْنْيَة ، كأنه ذكر كُنْيَتَه عند الحَرْب لَيْعَرَف ، وهُو من شِعَار اللّهارِذِين فى الحَرْب . يقول أحدُهم : أنا فُلان ، وأنا أبو فُلان .
  - \* ومنه الحديث « خُذْها مِنِّى وأنا الغُلَام الغِفارِي » .

وقول على : « أناأبو حَسنِ القَرَّمُ » .

### ﴿ باب الكاف مع الواو ﴾

﴿ كُوبٍ ﴾ ( ه ) فيه « إنَّ اللهَ حَرَّم الخَمْرَ والسَّكُوبة » هي النَّرْد. وقيل : الطَّبْل . وقيل: البَرْبَط.

(س) ومنه حديث على « أمر نا بكشر الـكوبة والـكِنَّارَة والشِّياَع » .

«كوث» (س) فى حسديث على « قال له رجل: أخبرني يا أمير المؤمنين عن أصليكم مَعايشرَ قريش، فقال: نحن قوم من كُوتَى » أراد كُوتَى العِراق، وهي سُرَّة السَّواد، وبها وُلد إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام.

\* وفي حديثه الآخر « مَن كان سا يُلا عن نَسَيِنا فإنَّا قَوْمٌ مِنْ كُوثِي ) وهذا منه تَبَرُّو مِن

الفَخْر بالأنساب ، وتحقيقُ لقوله تعالى « إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْعَاكُمْ » .

وقيل: أراد كُونى مَـكَّة ، وهي مَعَلَّة عبد الدار . والأول أوجَه ، ويَشْهَدُ له :

(س) حديث ابن عباس « نحن مَعاشِرَ قريش حَي من النَّبَطَ من أهل كُونَى » والنَّبَطَ من أهل العراق .

\* ومنه حديث مجاهد « إنَّ من أَسَاءِ مَكُهُ كُوتَى » .

﴿ كُوثُر ﴾ (س) فيه «أعطيتُ الكُوثَرَ » وهو نَهُر في الجنة . قد تكرر ذكره في الحديث ، وهو فَوْعَل من الكَثْيرة ، والواوُ زائدة ، ومعناه : الخير الكثير . وجاء في التفسير : أنَّ الكُوثُر : القُرآنَ والنَّبُوّة ، والكوثر في غير هذا : الرجُل الكثير العَطاء .

﴿ كُودَنَ ﴾ ﴿ \* فَى حَدَيْثُ عَبَرَ ﴿ إِنَّ آلَخِيلَ أَعَارِتَ بِالشَّامِ فَأَدْرَ كَتَ الْهِرَابُ مِن يَوْمِهَا ، وَأَدْرَ كَتِ السَّرَادِينُ اللَّهِ فَي البّراذِينُ الْمُجْنِ .

وقيل: الَخْيُلِ النُّرُ كِنَّة ، واحدها كَوْدَن. والكُوْدَنَة في المُشِّي: البُطْء.

﴿ كُوذَ ﴾ (س) فيمه « أنه ادَّهَن بالكاذِي » قيل : هُو شَجَرُ طَيِّب الربِح يُطَيِّب به اللهُ هُن ، مَنْبَتُهُ ببلاد عُمانَ ، وأَلِفُه مُنْقَلِبة عن واو .كذَا ذَكره أبو موسى .

﴿ كُورَ ﴾ (هـ) فيه « أنه كان يَتَمَوّذ من الحُوّر بعد الكَوْر » أى من النُّقصان بعد الزيادة . وكأنه من تَكُو ير العامة : وهو لَقُها وجَمْعُها . ويُرْوَى بالنون .

\* وفي صفة زَرْع الجنــة « فيُبــاَدِرُ الطَّرْف عَبــاتُه واسْتَخْصــادُه و تَــكُو ِيرُه » أَى جَمْـه و إِلْقاؤه .

(س) ومنه حديث أبي هريرة « يُجاء بالشمس والقمر مُوْرَيْن (١) يُكُوروان في الناريومَ القيامة » أي يُكُفَّان ويُجُمعان ويُلقَيَان فيها .

والرِ وَاية « ثُوْرَين » بالثاء ، كأنهما يُمْسَخان . وقد رُوِي بالنون ، وهو تصحيف .

\* وفى حديث طَهْفَة « بأكوار المَيْس، تَوْتَمَى بنا العيسُ » الأكوارُ: جمع كُور ، بالضم، وهو رَحْل الناقة بأدارته، وهو كالسَّرْج وآ كَتِه لِلْفرس.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نُورَين » تصحيف ، كا أشار المصنف .

- وقد تكرر فى الحديث مُفْرَدا ومجوعا . وكثير من النباس يَفتح الكاف ، وهو خَطَفَاً.
- (س) وفى حديث على « ليس فيا تُخْرِج أَكُوارُ النَّحْل صَدَّقَة » واحدها : كُور ، بالضم ، وهو بَيْت النَّحْل والزَّ نابير ، والسكُوارَة : شيء يُتَّخَذ من القُضْبان للنَّحل يُعَسَّل فيه ، أراد : أَنْهُ لِيس في العَسل صَدَقَة .
- (كوز) (ه) فى حديث الحسن «كان مَلِكُ من ملوك هـذه القَرَّية يَرَى النُلامَ من غُلَمانِه يَأْتِي النُلامَ من غُلَمانِه يَأْتِي النَّلَامِ اللَّهِ يَأْتِي النَّلَامِ اللَّهِ يَأْتِي النَّلَامِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُولَ الللْمُولِمُ الللْمُؤْمِ الللَّهُ الللْمُولُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤُمُ اللْمُ
- (كوس) (ه) فى حديث سالم بن [ عبد الله بن ] (٢) عمر « أنه كان جالِساً عند الحجَّاج ، فقال : ماندَمْت على شى، ندمي على ألّا أكون قَتَلْتُ ابنَ عُمَر ، فقال له سالم : أما والله لو فَمَلْت ذلك كَكُوسَك اللهُ في النار أعلاك أَسْفَلك » أى كَكَبَّك الله فيها، وجعل أعلاك أَسْفَلك ، وهو كَقُولُم : كَنَّامتُهُ فَاهُ إلى فَ " ، فى وُقوعه مَوْقِع الحال .
- (س) وفي حديث قتادة ، ذَكَر أصحاب الأيْكة فقال : «كانوا أصحابَ شجرٍ مُتكاوِس » أَى مُنْتَقَّ مُتَراكِب . ويُروَى «مُتكادِس» وهو بمعناه .
- (كوع) (ه) في حديث ابن عمر « بَعَث به أبوه إلى خَيْبر فقاسمهم (١) الثَّمرة فستحروه، فَتَكُوَّعَت أَصَا بِعُه » الكُوع بالتحريك : أن تَعْوَجَ اليَدُ من قِبَل الكُوع ، وهو رأس اليّد ممَّا على الإنهام ، والكُوْسوعُ : رأسُه مما يلى الخنصر . يقال : كَوِّعَت (١) يدُه و تَكُوَّعَت ، وكوَّعَه : أي صَيَّر أكواعَه مُعْوَجَّة . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. وفي ١، واللسان « تأكُّل » وقد تقدم في مادة ( سرح ) : « تَشْرَب » . (٢) تـكلة من الفائق ٢/٤٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ١ « وقاسمه » والتصحيح من اللسان ، والهروى ، والفائق ٣ / ٤٣٤ . غير أن رواية اللسان : « وقاسمهم الثمرة » ورواية الهروى : «فقاسمهم الثمر » .

<sup>(</sup>٤) ضَبُطُ فَىالْأَصَلَ: «كُوَّعَتْ» وأثبتِضبط الهروى قال صاحبالقاموس: «كُوعِ كَفَرَحٍ».. ( ٢٧ ــ النهاية ٤ )

(س) وفى حديث سَلَمة بن الأكوع « يا آسكِلَته أَمّه ، أكوعُهُ بُكُرةً » (١) يعنى أنت الأكوع الذى كان قد تَبِمَنا بُكْرة اليوم ؛ لأنه كان أوّل مالحقهم صاح بهم « أنا ابن الأكوع ، واليومُ يومُ الرُّضَّع » فلما عاد قال لهم هذا القول آخر النهار ، قالوا : أنتَ الذى كنتَ معنا بُكْرةٍ ؟ قال : نعم ، أنا أكوَ عُك بُكْرةً .

ورأيتُ الزنخشرى قد ذكر الحديث هكذا «قال له المشركون : بِكُرَةُ أَكُوَعَهُ (٢) » يَعْنُونَ أَنَّ سَلَمة بِكُورُ الأكوَعِ أَبِيهِ . والمَرْوِيّ في الصحيحين ماذَ كرناه أو لا .

﴿ كُوف ﴾ (س) في حديث سعد « لمَّا أراد أن يَبْنِي السَّكُوفة قال: تَسَكُونُوا في هذا الموضع » أي اجْتَمِعُوا فيه ، وبه سُمَّيت السَّكُوفة .

وقيل : كان اسمها قديما : كُوفان .

﴿ كُوكِ ﴾ (س) فيه « دَعا دَعُو َةً كُوْ كَبِيَّةً » قيل : كُوْ كَبِيَّة : قَرْيَة ظَـلَمَ عَامِلُهـا (٢٠) أُهلَها الله أَهلَها فَدَ عَوا عليه فلم يَلْبَنَتْ أَنْ مات ، فصارت مثلا .

(س) وفيه «أنَّ عَمَان دُونَ بِحُشَّ كَوْ كَب ﴾ كوكب: اسم رجُل أُضِيف إليه الحِيُشَّ وهو البُسْتان. وكُو كَب أيضا: اسم فَرَسَ لرجُل جاء يَطوفُ عليه بالهيت فسكُتِب فيه إلى مُحر، فقال: امْنَعُوه.

﴿ كُومٍ ﴾ ( ه ) فيه « أعْظُمُ الصَّدقة رِباط فَرَس في سبيل الله ، لا يُمْنَع كُومُه » الكُومُ بالفتح : الضَّراب . وقد كامَ الفَرَسُ أَنْنَاه كَوْماً . وأصل الـكَوْم : من الارتفاع والعُلُو .

<sup>(</sup>۱) أكوعه ، برفع المين ، أى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار . وبكرة : منصوب غير منون . قال الإمام النووى : « قال أهل العربية : يقال : أتيته بكرة ، بالتنوين ، إذا أردت أنك لقيته باكرا فى بوم غير ممين . قالوا : وإن أردت بكرة بوم بمينه قلت : أتيته بكرة ؟ غير مصروف لأنها من الظروف غير المتمكنة » شرح النووى على مسلم ( باب غزوة ذى قرد من كتاب الجهاد والسير ) ١٨١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) لم برد هذا القول في الفائق ١/٨٨٥ والضبط للثبت من : ١-

<sup>(</sup>٣) وكان عاملا لابن الزبير . كما في معجم الملدان لياقوت ٧-٣٠١

- (ه) ومنه الحديث « إنَّ قَوْما من المُوَحِّدين يُحْبَسُون يوم القيامة على السَّمُوم إلى أَن يُنَفُّوا يَهُمَّ بُوا : أَى 'يَنَفُّوا مَن لَبُ أَبُوا » هى بالفتح : المُواضع المُشْرِفة ، واحدها : كُوْمَـة . ويُهَذَّ بُوا : أَى 'يَنَفُّوا مِن الْمَاتَم .
  - \* ومنه الحديث « يَجِيى و<sup>(۱)</sup> يوم القيامة على كُوم فوق الناس » ·
  - \* ومنه حديث اكحث على الصدقة « حتى رأيت كومين من طَمَام و ثياب » .
- (س) وحدیث علی «أنه أُتِیَ بالمال فَسَكُوّم كُوْمةً مِن ذَهَب ، وَكُوْمة مِن فَضة ، وقال : يَاخَمُراهِ اخْمَرَّى، ويابَيْضاء ابْيَضِّى، غُرِّى غيرى،هذا جَنَاىَ وخِيارُه فيه ، إذْ كُلُّ جانِ بَدُه إلى فيه » أى جَمّع من كل واحد منهما صُبْرة ورَ فَعها وعَلَّاها .

وبعضُهم يُضُم الـكاف . وقيل : هو بالضم اسم لما كُوِّم ، وبالفتح اسم للفَقلة الواحدة ·

- ( ه ) وفيه « أنه رَأَى في إبل الصَّدَّقة ناقة ۖ كُو مَاء » أَى مُشْرِفَةَ السَّنَام عاليَّتَه .
  - ومنه الحديث « فَيأتى منه بنا قَتَين كُو ماوَين » قَلَب الهمزة في التَّدْنية واوا .
- \* وفيه ذكر «كوم عَلْقام » وفى رواية «كُوم علْقماء » هو بضم الـكاف: موضع بأَسْفل دِيار مِصْر .
- ﴿ كُونَ ﴾ (س) فيه « مَن رآنى فى المنام فقد رآنى ، فإنَّ الشيطان لاَ يَتَـكُوْنَنَى » وفى رواية « لاَ يَتَـكُوْنَ فَى صُورَتِى » أَى يَتَشَبَّه بِى وَيَتَصُور بصُورَتَى ، وحقيقته : يَضِير كَاثِناً فَى صُورَتِى .
- وفيه « أُعُوذ بك من الحوار بعد الحكوان » الحكون : مصدر «كان » التامّة . يقال : كان يكون كَوْناً : أى وُجِد واسْتَقر : أى أُعوذ بك من النّقص بعد الوجُود والثّبات .

ويُروَى بالراء . وقد تقدّم .

\* وفى حديث تَوْبَةِ كَعب « رأى رجُلا يَزُول به الشَّراب ، فقال : كُن أبا خَيْشَمة » أى صِيرْ : يقال للرجُل يُرَى من بَعِيد: كُنْ فُلاناً، أى أنتَ فلان ، أو هو فلان .

<sup>(</sup>۱) في ۱: « نجىء » .

(ه) ومنه حــديث عمر «أنه دَخل السجد فرَأَى رَجُلاً بَدُّ الْهَيْأَة ، فقال : كُنْ أَمَا مُسلم » يعنى الخُولاني :

• وفيه « أنه دَخل المسجد وعامَّةُ أهلِهِ السَكُنْنِيُّون » هُمُ الشَّيوخ الذين يقولون : كُنَّا كذا ، وكان كذا ، وكنت كذا . فكا نه منسوب إلى كنت . يقال : كا نك والله قد كنت وصِرْتَ إلى كان وكنت : أى صِرْتَ إلى أنْ يقال عنك : كان فُلان ، أو يقال لك في حال المَرَم : كنت مَرَّةً كذا ، وكنت مرّة كذا .

﴿ كُوى ﴾ (ه) فيه ﴿ أنه كُوى سَمْد بن مُعاذليّنقطع دّمُ جُرْحِه ﴾ السكّى بالنارمن المِلاج المعروف في كثير من الأمراض. وقد جاء في أحاديث كثيرة النّهي عن السكّى ، فقيل : إنما نهى عنه من أجّل أنهم كانوا 'يَعظّمون أَمْرَه ، ويَرَون أنه يَحْسِمُ الداء ، وإذا لم يُسكّو التُضُو عَطِب وَبَطّلَ ، فَنهاهم إذا كان على هذا الوجه ، وأباحه إذا جُعِل سَبّاً للسّفاء لا عِلّة له ، فإنّ الله هو الذي يُبرئه ويَشفيه ، لا السكّى والدّواء .

وهذا أمر تَكُثُرُ فيه شُكُوكُ الناس ، يقولون : لَوْ شرب الدَّوا ، لم يَمُت ، ولو أقام ببليه لم يُقْتَل .

وقيل: يَحتمِل أن يكون مَهْيُهُ عن السكَى إذا اسْتُعمِل على سبيل الاخْتِراز من حُــدوث المَرض وقبل الحاجة إليه ، وذلك مكروه ، وإنما أبي<del>ح التَّداوي و</del>المِلاج عند الحاجة .

ويجوز أن يسكون النهي عنه من قبيل التُّوكُل ، كقوله : « هم الذين لا يَسْتَرْقُون ، ولا يَسْتَرْقُون ، ولا يَسْتَرْقُون ، ولا يَسَرُقُون ، ولا يَسَرُقُون ، والنَّه أَعْل .

( ه ) وفى حديث ابن عر « إنَّى لَأَغْتَسِل قبـلَ امْرأْتِي ثُمَ أَتَكُوَّى بها » أَى أَسْتَدُفِقُ بِحِرًّ جِسبِها ، وأصلُه من الكَيَّ .

### ﴿ باب الكاف مع الهاء ﴾

( كور ) ( ه ) فى حديث معاوية بن الحكم السُّلَييّ « فَيَأْ بِي هُو وَأَمَّى ، مَاضَرَ بَسْنِي وَلاَ شَتَمْنِي وَلاَ كَهْرُ ، الانْتِهار . وقد كَهْرُه يَكُهْرُهُ، إذا زَبَرَه واسْتَقْبَله بُوجْدٍ عَبُوس .

• وفي حديث المُسْمَى « أسهم كانوا لا يُدَعُون عنه ولا يُكثَّمَرون » هكذا يُرْوَى في كُتُب الغريب ، وبعض طُرُق مُسلم . والذي جاء في الأكثر (١) « يُكثر هون » بتقديم الراء ، من الإشراء .

﴿ كَمَاكَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث الحجَّاجِ ﴿ أَنْهَ كَانْ قَصِيراً أَصْغَرَ ( ) كَمَاكِماً ( ) » هوالذي إذا نَظَرت إليه رأيتَه كأنه يَضْحَك ، وليس بِضاحِك ، من الكَمْ كَمَّة : القَمْقمة .

﴿ كَهُلُ ( ' ) ﴾ ( ه ) فى فضل أبى بكر وعر « هذانِ سَيّدًا كُهُولِ أهل الجنة » وفى رواية « كُهُولُ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ » السكمَهُلُ من الرِّجال : مَن زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين .

وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين . وقد اكتمل الرجل وكاهل ، إذا بَلَغ الكُمولة فصاركَهُلا .

وَقَيْلَ : أَرَادُ بِالسُّكُمِلُ هَاهُمَا الْحَلْيُمِ الْعَاقِلِّ : أَى أَنْ اللهُ يُدُخِلُ أَهُلَّ الْجَنَةِ الْجَنَةَ كُلَّاءَ عُقَلاء .

[ ه ] وفيه « أنّ رجلا سألَه الجهاد ممه ، فقال : هَلْ فى أَهْلِكَ مِن كَاهِل » يُروى بكسر الهاء على أنه اسم ، وبِفَتْنَحِها على أنه فَعْل ، بِوَرَنْ ضَارِبٍ ، وضَارَبَ ، وهما من السَّهُولة : أى هل فيهم مَن أُسَنَّ وصار كَمْلا ؟

كذا قال أبو عُبَيد. وردّه (<sup>()</sup> عليه أبو سعيد الضّرير ، وقال : قد يَخْلُف الرجلَ في أهلِهِ كَمْلُ وغيرُ كَهِلَ.

<sup>(</sup>۱) انظر شرح النووى على مسلم ( باب استحباب الرَّمَل فى الطواف والعمرة . من كتاب الحج ) ١٧/٩ .

<sup>(</sup>٢) في 1 : « أصغر » وفي اللسان ، نقلا عن الهروى : « أصفر » وعن ابن الأثير : « أصعر » والمثبت في الأصل ، وهو الصواب . وانظر ص ٣١ من الجزء الثالث .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : «كُهَاهَةً » وفي اللسان نقلا عن الهروى : «كُهَا كِهَةً » .

<sup>(</sup>٤) وضعت المواد في الأصل ، ( هكذا ( كهر . كهل . كهول . كهكه . كهم . كهن ) وقدرتبتها على طريقة المصنّف في إيراد الموادّ على ظاهر الفظها . وهي الطريقة التي شاعت في الكتاب كله .

<sup>(</sup>ه) في ١ : « وردُّ » .

وقال الأزهرى: سَمِعْت العرب تقول: فلان كاهِـل بنى فلان: أى عُمْدتهم فى الْمُلِنات وسَنَدُهم (١) فى الْمُهِنات. ويقولون: مُضَرُ كاهِل العرب، وتميم كاهِل مُضَر. وهو مأخوذمن كاهِل البَعير (٢)، وهو مُقَدَّم ظَهْره، وهو الذى يكون عليه المَحْمِلُ. وإنما أراد بقوله: هل فى أَهْلِك مَن تَعْتَمِد عليه فى القِيام بأمْر مَن تَعْلُف من صِغارِ وَلَدَك؟ لئلا يَضِيعُوا، ألا تَرَاه قال له: «ماهُم إلا أَصَيْبِينَةٌ (٢) صِغار»، فأجابه وقال: « ففيهم فجاهِد ».

وأنكر أبو سعيد السكاهِل ، وزَعم أنَّ العرب تقول للذى يَخْلُف الرجل فى أهله وماله : كاهِنْ ، بالنون . وقد كهَنَه يَكُمُنُه كُهُونا . فإمَّا أن تكون اللام مُبْدَلة من النون ، أو أخْطَأ السامع فظنَّ أنه باللام .

(س) وفى كتابه إلى المين فى أوقات الصلاة « والعِشَاء إذا غاب الشَّفَقُ إلى أن تَذَهب كُواهِلُ اللهَا بُرة التي تتقدّم أغناقُها وهُوادِيها ، ويَدَّبُنُهُمُ أَعْجازُها وتَوالِيها .

والسَّكُواهِل : جَمْعَ كَاهِل ، وهو مُقَدَّم أَعْلَى الظُّمْر .

- ومنه حديث عائشة « وقرر الرُّؤوس على كواهِلها » أى أثْبَتَهَا فى أماكِنها ، كأنها كابت مُشْفِيةً على الذَّهاب والهلاك .
- ﴿ كَهُم ﴾ (س) في حديث أسامة « فَجَعَل يَتَكَبَّمَ بَهُم » النَّكَمَّمُ : التَّمَرَّض للشَّرَّ والاَفتِحام فيه . وربما يَجُرِي مَجُرى السُّخْرِية ، ولعلَّه \_ إن كان محفوظا \_ مقلوب من التَّهَـكُمُّ ، وهو الاسْتِهْزاء .
  - (س) وفي مَقْتَل أبي جهل « إنَّ سَيفَك كَهام ْ » أي كَلِيلٌ لا يَقْطع .
- (كهن ) (س) فيه « تَهِى عن حُلُوان السكاهِن » السكاهِن ؛ الذي يَتَمَاطَى الْحَبَر عن السكاهِن ؛ الذي يَتَمَاطَى الْحَبَر عن السكائِنات في مُستَقْبَل الزمان ، ويَدَّعى معرفة الأسرار . وقد كان في العرب كَهَنة ، كَشِق ، وسَطِيح ، وغيرِها ، فنهم من كان يَزْعُم أنّ له تابِعا من الجنّ ورَثِيًّا مُيلقِي إليه الأخبار ، ومنهم من (١) في الهروى ، واللسان « الظّهر » .
  - (٣) في الهروى : « صِبْية » .

كان يَزْعُم أنه يَشْرِف الأمور بمُقَدِّمات أَسْباب يَسْتَدِلُ بها على مَواقِعها من كلام مَن يَسْأَله أو فِعْلِهِ أو حاله ، وهــذا يَخُشُّونه باسم العَرَّاف ، كالذى يَدَّعِى معرفة الشيء المُسْروق ، ومكان الضَّالَّة ونحوها .

- والحديث الذي فيه « مَن أنّى كاهِنا » قد يَشْتَمِل على إثبان الكاهِن والعَرّاف والنّعجُم .
   وَجَمْعُ الكاهِن : كَهَنة وكُهّان .
- \* ومنه حديث الجنين « إنما هـذا من إخوان الكُمّان » إنما قال له ذلك مِن أَجُل سُجْمه الذي سَجْع ، ولم يَعِبْه بمُجَرَّد السَّجْع دون ماتَضَمَّن سَجْعه من الباطل ، فإنه قال : كيف نَدي مَن لا أكلَ ولا شَرِب ولا اسْتَهَل ، ومِثْل ذلك يُطَل .

وإنما ضرَبُ المثلَ بالكُمَّان؛ لأنهم كانوا يُرَوِّجُون أقاوِيلَهم الباطِلة بِأَسْجاعٍ تَرُوق السَّامِيين، فَيَسْتَمِيلون بها القلوب، ويَسْتَصْفُون إليها الأسماع. فأمَّا إذا وُضِم السَّجْم في مَواضِعه من السكلام فَكَ ذَمَّ فيه. وكَيْف يُذَمَّ وقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا.

وَقَدْ تَكُورُ ذَكُوهُ فِي الحَدِيثُ ، مُفْرِداً وَجَمَعًا ، واسْما وفِعْلا .

\* وفيه « أنه قال : يَخْرُج من الْـكَأَهِنَيْن رَجُلُ يَقُرأُ القرآن لَا يَقُرأُ أَحَدٌ قَرِا. تَهَ » قِيل : إنّه محد بن كُعْب القُرظِيّ . وكان يُقال لِقُرَيْظة والنّضير : الـكاهِنان ، ومُما قَبِيلًا البّهُود بالمدينة ، وهُم أهل كِتاب وفَهُمْ وعِلْم ، وكان محد بن كعب مِن أوْلادِهم .

والعرَب تُسَمَّى كُلَّ من يَتَعاطَى عِلْماً دَقيقا :كَاهِناً . ومنهم من كان يُسَمَّى الْمُنَجِّمَ والطَّبيبكاهناً .

﴿ كُولَ ﴾ [ ه ] فى حديث عمرو « قال لمعاوية : أَتَيْتُكُ وأَمْرُ لَـُ كَحُقِّ الكَمْوُلَ » هذه اللَّفظة قد اخْتُلِف فيها ، فرَ واها الأزهرى بفتح الـكاف وضم الهاء ، وقال : هى العَسْكَبوت . ورَ واها الخطّابي والزنخشرى بسكون الهاء وفتح الـكاف والواوِ ، وقالا : هى العَسْكبوت . ولم يُقَيِّدها الْقُتَدْبي .

وَيُرْوَى «كِجُقِّ السَكَهَدَل » بالدال بدل الواو .

وقال القُتَنيين : أمَّا حُقَّ الـكَمْهُدَل فلم أَسْمَع فيه شيئًا مَّمن بُوْتَقَ بعِلمه ، بَلَغنِي أنه بَيْت

المنكبوت. ويقال: إنه تَدْىُ المجوز. وقيل: العجوز نفسها، وحُقَّها: تَدْيها. وقيل غير ذلك. (س) فيه « أنَّ مَلَكَ المُوت قال لمُوسى عليه السلام وهو يُريد قَبِضَ رُوحه: كُمَّ في وَجْهى، فَفَعَل فَقَبَض رُوحَه» أى افْتَحَ فَاكَ وَتَنَفَّس . يقال: كَمَّ يَكُمُّهُ. وَكُمَّ يَافُلان: أَى أَخْرِج نَفَسك .

ويُرْوَى «كَهُ » بهاء واحِدة مسكنّة ، بوزن خَفْ ، وهو من كَاهَ يَكَاه ، بِهَـذَا المُعنى . (كَا ﴾ (هـ) في حسديث ابن عباس «جاءته امْرَاةٌ فقالت : في نَفْسَى مَسْأَلَة وأَنَا الْحَمْيِيكُ أَنْ أَشَالُهُ وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَا أَشَالُهُ وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنْ أَنْ أَنْحَمَّى ، وقَدْكَهِى ، وا كُتّهَى ، وا كُتّهى ؛ لأنَّ أَنْحَمَّى ، مَنْعَه الْمُنْبَةُ عَن السكلام .

### ﴿ باب الكاف مع الياء ﴾

(كيت) (س) فيه « بِئْسَ مالأَحَدِكُم أَن يقول : نَسِيتُ آيَة كَيْتَ وَكَيْتَ ٥ هي كِناية عن الأَمْر ، نَحُوكذا وكذا . قال أهل العَر بِيَّة : إنَّ أَصْلَهَا «كَيَّة » بالتشديد ، وَالتاء فيها بدل من إحْدَى اليَاءِين ، وَالهاء التي في الأصْل محذُوفَة . وقد نُضَمُّ التاء وتـكُسَر .

﴿ كَيْحٍ ﴾ (س) في قِصَّة يونس عليه السلام « فَوجَدُوه في كِيْحٍ يُصَلِّى » الْسَكِيْحِ السَّلَة ، السَّلِيْعِ السَّلَة ، السَلِّة ، السَّلَة ،

﴿ كِيدٍ ﴾ [ه] فيه « أنه دَخَل على سَمْد وهو يَـكِيدُ بنَفْسه » أَى يَجُود بها ، يُر يد النَّزْع والكَيْدُ : السَّوْق .

\* ومنه حديث عر « تَخُرُج المرأة إلى أبيها يَكْمِيدُ بنَفْسِه » أَى عِنْد تَزْع رُوحِه ومَوْته .

( ه ) وفي حديث ابن عمر « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غَزَا غَزْوَة كَـذَا فرجَع ولم يَلْقَ كَيْدًا » أي حَرْبًا .

\* وفى حديث صُلْح نَجُر انَ « إِنَّ عليهم عارِ "بَةَ السّلاح إِنْ كَانَ بِالْمَيْنِ كَيْدُ ذَاتُ غَدْرٍ » أَى حَرْب، وَلذَلْكُ أَنْهَا.

<sup>(</sup>۱) جاء فى الهروى : « ويُروى : « فى نطاقة » الباء تبدل من النون » وانظر ص ١٣٦ من الجزء الأول .

- (ه) وفى حديث عُرو بن (١) العاص « ما قَوْلُكَ فى عُقُولِ كَادَهَا خَالِقُهَا ؟ » وفى رواية « تِلْكُ عُقُولُ كَادَهَا بَارِئُهَا » أَى أَرادَهَا بِسُوء ، يُقَدَال : كِدْتُ الرَجُل أَكِيده . والكَيْد : الاحْتِيالُ والاجْتَهَاد ، وَبِه سُمِّيتِ الحُرْبُ كَيْداً .
- ( ه س ) وفى حديث ابن عباس « كَظُر إلى جَوَارٍ وقَدَ كِذُنَ فِي الطَّرِيقِ ، فأَمَرِ أَنْ 'ينَحَيْنَ » أَي حِضْنَ. يقال : كادَت المَرْ أَهُ تَكِيدُ كَيْداً، إذا حاضَتْ ، والْكَيْدُ أَيْضاً : القَيْء .
  - [ه] ومنه حديث الحسن « إذا بَلَغ الصَّائحُ الكُّنيدَ أَفْطَر » .
- ﴿ كَبر ﴾ \* فيه « مَثَل اَلجَلِيسِ السُّو · مَثَل الْكِيرِ » الْكِيرُ الكَسْر: كِبر الحَدّاد ، وهو الْمُبنِيُّ من الطّين . وقيل : الزَّق الذي يُنفَخ به النَّار ، والمُبنِيُّ : الكُورُ .
- (ه) ومنه الحديث « المدينــة كالـكيير تَنْفِي خَبَثُهَا وَيَنْصَع طِيبُهَا » وقد تـكرر في الحديث.
- - ویر'وَی « یَـکْبِن» ، وقد تقدم .
- ﴿ كَيْسَ ﴾ ﴿ فَيْهِ ﴿ السَّكِيْسُ مَن دانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بِمَدَّ الْمُوتَ ﴾ أَى الْعَاقِلَ . وقد كاسَ يَكِيسُ كَيْسًا . والسَّكَيْسِ: العقل .
  - [ ] ومنه الحديث « أَيُّ المؤمنين أَكْيَسُ » أَي أَعْقَل .
- (ه) وفيه « فإذا قَدِمْتُم فالسَكَيْسَ السَكَيْسَ » قيل : أراد الجماع (٢) فجمَل طَلَب الوَلَد عَقْلا .
- ( م ) وفي حديث جابر في رواية « أَتُراني إِنما كِسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلُكَ» أَى غَلَبْتُكَ بالكَيْس. يقال : كايَسَنى فسكِسْتُهُ : أَى كنتُ أَكْيَسَ منه .
- \* وفى حــديث اغتِسال المرأة مع الرجل « إذا كانت كَيْسَة » أراد به حُسْنَ الأدَب فى استِعمال الماء مع الرجل ِ.
  - (١) الذي في الهروى : « وفي حديث عمر رضي الله عنه : وما قولك في عقول . . . »
- (٢) عبارة الهروى: «قال ابن الأعرابي: السكيس: الجاع، والسكيس: العقل جمل طاب الولدعقلا».

- \* ومنه حديث على « وكان كبيِّسَ الفِعْل » أى حَسَنَهَ . والسَّكَيْسُ في الأمور بَجْرِي عَجْرَى الرُّفق فيها .
  - ومنه حديثه الآخر:

### \* أما تَرانِي كَيِّسًا مُكَيِّسًا \*

الْمُكُنِّس: المعروف بالكيس.

وفيه « هذا مِن كِيس أبى هريرة » أى ممّا عنده من العلم المُقْتَنَى فى قَلْبه ، كَا أَيْقَتَنَى المال
 فى الكيس.

ورَواه بعضهم بفتح الكاف: أي من فِقْيِه وفِطْنَتِه ، لا من روايتِه .

(كيم) (ه) فيه « مازالت قُرَيشُ كَاعَةً حتى مات أبو طالب » السكاعَة : جمع كا ثم ، وهو الجبان ، كبائع وباعة . وقد كاع كيع . ويُرْوَى بالتشديد . وقد تقدم . أراد أسم كانوا يَجْبُنون عن أذَى النبي في حياته ، فلما مات اجْتَرَأُوا عليه .

(كيل) (س[ه]) فيه «المِكْيَال مِكيال أهل المدينة، والميزان أهل مكة» قال أبو عبيه: هذا الحديث أصل لكل شيء من الكيل والوزن، وإنها يأتم الناس فيهما بهم ، والذي يُعرَف به أصل الكيل والوزن أن كل مالزمَه اسم المَعْتُوم والقَفيز والمَكُوك. والصاع والمُدّ، فهو كيل، وكل مالزمَه اسم الأوقاق فهو وزن (٢).

وأصل التَّمر: الحكيل، فلا يجوز (٢) أنْ يباع وَزُنَا بِوزن، لأنه إذا رُدَّ بمدالوزن إلى الحكيل، لم يُؤمَن فيه التفاضُل (١).

وكل ماكان فى عَهْد النبى صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة مَكيلا فلا يُباع إلَّا بالكيل، وكل ماكان بهما مَوْزُونا فلا يُباع إلَّا بالوزن، لئلَّا يَدْخُله الرِّباَ بالتَّفاضُل.

<sup>(</sup>۱) في الهروى: « والأمنان » وقال صاحب المصباح: «المَناَ: الذي يُكال بهالسمنُ وغيره ... والمتنية مَنَوَان ، والجمع أمناه : مثل سبب وأسباب . وفي لغة تميم : مَنْ ، بالتشديد ، والجمع أمنان ، والتثنية مَنَان ، على لفظه » .

<sup>(</sup>٢) هذا آخر كلام أبي عبيد. وما يأتى من كلام أبي منصور الأزهري . كما في الهروي .

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : «ولا يجوز أن يُباع رِطلاً برطل ولا وزنا بوزن » .

<sup>(</sup>٤) هذا آخركلام أبي منصور الأزهري .كما في الهروي .

وهذافى كل نَوْع تتملق به أحكام الشَّرعمن حُقوق الله تعالى ، دون ما يتَمَامَل الناس في بياهاتهم . فأمَّا المِكْيال فهو الصاع الذي يتَمَلَّق به وُجوبُ الزّكاة ، والسَّمَارات ، والنَّفَقات ، وغير ذلك، وهو مُقدَّر بَكْيْل أهل المدينة ، دون غيرِها من البُلدان ، لهذا الحديث. وهو مِفْمال من السَّكَيل ، والميمُ فيه للآلة .

وأما الوَّزْن فيُريد به الذهبَ والفصة خاصَّة ، لأن حَقَّ الزّكاة يَتَعَلَّق بهما .

ودِرْهُمُ أَهْلَ مَكَةً سِيَّةً دَوَانِيقَ ، ودَرَاهُ الإسلامُ الْعَدَّلَةَ كُلُّ عَشْرَةٍ سَبَعَةُ مَثَاقِيلً.

وكان أهل المدينة يَتَعاملون بالدَّراهِم ، عند مَقْدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، بالمَدَد ، فأرْشَدَهم إلى وَزْنَ مكة .

وأمَّا الدَّنانير فكانت تُحْمَل إلى العَرب من الرُّوم ، إلى أنْ ضَرَب عبدُ الملك بن مَرْوان الدِينار في أيَّامِه .

وأمَّا الأرطال والأمْناء فللنـاس فيهـا عادات مختلِفة في البـلدان ، وهم مُعامِلُون بَهُـا ومُجُرُون عليها .

(ه) وفى حديث عمر «أنه بهى عن المُكاتِلة » وهى المُقاَيَسة بالقول ، والفعل ، والمراد المُكاقَأة بالسُّوء وتَرَك الإغْضَاء والاحْتِال : أَى تَقُول له وتَفْمَل معَه مِثْل ما يَقُول لَكُ و يَفْعَل معَك . وهى مُفاعَلة من الكَيْل .

وقيل: أراد بِهَا للْقَايَسَة في الدِّين، وتَرْكُ الْعَمَل بالأَثَر.

(س[ ه]) وفيه «أنَّ رجُلَاأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يُقاَ تِل العَدُو، فسأله سَيفا يُقاتِل به ، فقال : لا » أَى فَى مُؤخَّر الصَّفُوف ، وُهُ وَ فَيَاتِل به ، فقال : لا » أَى فَى مُؤخَّر الصَّفُوف ، وهو فَيَسُول ، من كال الزَّندُ يَسكِيل كَيْلا ، إذَا كَبا ولم يُخْرِج ناراً ، فَشَبَّه مُؤخِّر الصَّفُوف به ، لأن مَن كان فيه لا يُقاتِل .

وقِيل : الكَيُّول : الجبَان . والكَيُّول : ما أَشْرَف من الأرض . يُريد : تَقُوم فَوْقَه فَتَنْظُر (٢) ما يَصْنَع غَيْرُك .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « لعلِّي إن أعطيتُكه » . (۲) في الفائق ٢/٤٣٩ : « فتنبصَّر »

# حرفت الّلام (باب البلام مع الحمزة)

(لات) \* فيه «من حَلَف باللَّات والدُرْ ى فَلْيَقُل : لا إله إلا الله اللَّاتُ : اسْمُ صَرَ كَان لِنَقيف بالطَّائف ، والوقف عليه بالهاء . وبعضهم يَقِفُ عليه بالتَّاء ، والأوّل أكثر . وإنّما التَّاء في حال الوّصْل وبعضهم يُشَدّد التَّاء .

وليس هذا موضع اللَّات . وموضعُه « لَيهَ » وإنَّما ذكرناه هاهنا لأجْل لفظه . وألِقهُ مُنْقَلَبة عن عام وليسَّت مَمْزة .

وقوله «فَلْيُقُل لا إله إلا الله» دَ لِيل على أنّ الحالِف بهما ؛ وَ بِمَا كَانَ فِي مَمْنَاهُمَا لا يَلْزُمُه كَفَّارَةُ اليمين ، وإنَّمَا يَلْزُمُه الإنابَة والاستِنْفار .

(لأم) \* فيه «كمَّا انْصَرَف النبيّ صلى الله عليه وسلممن الخندَق وَوَضَع لَأَمَتَه أَتَاه جَبْريل فأَمَره بالخروج إلى بنى قُرَيْظَة » اللَّامَة مَهْمُوزة: الدِّرْع. وقيل: السَّلاح. ولأَمَةُ الحرب: أَدَاتُه. وقد يُتْرِكُ الهمز تَخْفيفاً. وقد تَكررت في الحديث.

[ ه ] ومنه حديث على «كان بُحَرِّضُ أصحابَه ويقول: تَجَلَبَبُوا السَّكينة ، وأَ كَمِلُوا اللَّوَّم » هُو جَمْع (١) لَأَمْة ، على غير قِياس . فكأن واحِدَه لُؤْمَة (٢) .

\* وفي حديث جابر « أنَّه أمر الشَّجَرتين فجاءتاً ، فَلَمَّا كَانَتَا بِالْمَنْصَفِ لَأَم بَيْنَهُمَا » . يقسال : لَأُمَ وَلَاءَمَ الشَّيْسَانِ ، إذا جَمَع بَايْنَهُمَا وَوَافَقَ ، وَتَلاءَم الشَّيْسَانِ وَالْقَامَا ، عَمْنَى .

\* وَفَى حَدَيْثُ ابْنَ أُمْ مَكْتُومَ ﴿ لِي قَائِدُ ۖ لَا يُلِا مُنُى ﴾ أَى يُوافِقني ويُسَاعِدُ نَى . وقد تُخَفَّـُفُ الْمُمْزَةُ فَتَصِيرُ بَاء .

<sup>(</sup>١) هذا من قول القُتَيبي كما في الهروي .

 <sup>(</sup>۲) بعد هذا في الهروى : « واللُّوأمة أيضا : الحديدة التي يُحرَث بها » .

ويُرْوَى « 'يَلَاوِمُنَى » بالوَ او ، وَلَا أَصْل له ، وهو تَحْرِيف من الرُّواة ، لأن الْمُلَاوَمَة مُفَاعَــلةُ من اللَّوْم .

\* ومنه حديث أبي ذَر « مَن لَا يَمَـكُم مِن تَمُلُوكِيكُم فَاطْمِمُوه مِمَّا تَأْكُلُون » هكذا يُرُوي بالياء ، مُنْقَلبة عن الهَمْزة . والأصل: لَاءَسَكم .

﴿ لَالاً ﴾ ﴿ هُ أَ فَي صفته عليه الصلاة والسلام ﴿ يَتَكَلَّالاً وَجُهُ تَلَاَّلُوا الْقَمرِ ﴾ أى يُشرق ويَسْتَنير ، مأخُوذ من اللَّؤلؤ .

﴿ لأُوا ۚ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَن كَانَ لَهُ ثَلَاثُ ۚ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأُوَا مِنَ ۖ كُنَّ لَهُ حِجَابًا منالنار ﴾ اللَّذُوا ۚ : الشَّدَّة وَضِيقَ المَهِيشَة .

\* ومنه الحديث « قال له : ألَسْتَ تَحْزَن ؟ ألَسْتَ أَنْصِيبُك اللا واء؟ » .

[ ه ] والحديث الآخر « مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأَوَاء المدينة » .

﴿ لَأَى ﴾ \* في حديث أم أيمن ﴿ فَبِلَأَى مِمَّا اسْتَغْفَرَ لَهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم أي بَعْدَ مَشَقَّة وَجهْدٍ وَإِبْطَاء .

(ه) ومنه حديث عائشة وهِجْرِنْهَا ابْنَ الزُّبير « فَبِلَأَى مَّا كُلَّمَتْهُ » .

(ه) وفى حسديث أبى هريرة « يجي بين قِبَل المُشرِق قَوْمٌ وصفهم ، ثم قال : والراوية يومئذ يُسْتَقَى عليها أحَبُ إلى من لاء وشاء » قال القُتْيبي : هكذا رواه نَقَلَةُ الحديث « لاء » بوزن ماء ، وإيما هو « الآء » بوزن الْعاَع (١) ، وهي الثيران ، واحدها «لَأَى » بوزن قَفاً ، وهي أَقْفاء ، يُريد : بَعِير يُسْتَقَى عليه يومئذ خير من اتْقِناء البقر والغنم ، كأنه أراد الزراعة ، لأن أكثر مَن يَقْقَنِي الثيران والغنم الزّراغون .

## ﴿ باب اللام مع الباء ﴾

﴿ لِبَا ﴾ ﴿ سِ ﴾ في حديث وِلادة الحسن بن على ﴿ وَالْبَنَاهُ بِرَيْقِهِ ﴾ أَى صَبَّ رِيقَهُ في فيه ، كَا يُصَبِّ اللَّبَا في (٢) فَمَ الصَّبِي ، وهو أوّل ما يُحْلَب عند الوِلادة . وَلَبَاْتِ الشَاةُ وَلَدَها : أَرْضَعَتُهُ اللِّبَا . اللَّبَا ، وأَلْبَاْتُ السَّخُلَةَ ، أَرْضَعْتُهَا اللِّبَا .

<sup>(</sup>١) في الهروى: « ألما. » . (٢) بوزن عِنَب . كما في المصباح .

- ( ه ) ومنه حديث بعض الصحابة « أنه مَرَ بأنصارِي يَغُرِس نَعْلا ، فقال ؛ يا ابن أخيى ، إنْ بَلَغْكُ أَنَّ الدَّبَالُ قَدْ خَرْوَجُهُ عَنْ غَرْسَهَا إِنْ بَلَغْكُ أَنَّ الدَّبَالُ قَدْ خَرْجُ فَلا يَمْنَعُنَكُ خَرُوجُهُ عَنْ غَرْسَهَا وَلَ سَقِيةً ؛ مأخوذ مِن اللَّبَأ .
- ﴿ لِبِ ﴾ (ه) في حديث الإهلال بالحج « لبّنيك اللهم لبنيك » هو من التّلْبِية ، وهي إجابة المنادِي : أي إجابَة يلك يارب ، وهو مأخُوذُ من لَبّ بالمسكان وألَبّ [ به ] (١) إذا أقام به ، وألَبّ على كذا ، إذا لم يُفارقه ، ولم يُستَعْمَل إلّا على لَفْظ التّثنية في معنى التسكرير : أي إجابة بعد إجابة .

وهو منصوب على المصدر بعامِل لا يَظْهر ، كَأَنْكَ قَلْت : أَلِبُ إِلْبَابًا بعد إلباب . والعَّلْبِية من لَبِّيْكُ كَالتَّهْلِيلِ مِن لا إِله إِلا الله .

وقيل: معناه اتجاهي وقصدي باربِّ إليك، من قولهم: داري تَلُبُّ دارَك: أَى تُواجِهُهَا. وقيل: معناه إخلاصي لك، من قولهم: حَسَبُ لُباب، إذا كان خالصاً تَحْضا. ومنهُ لُبُّ الطعام ولُبَابُهُ (٢).

(س) ومنه حــديث علقمة «أنه قال للأسود: يا أبا عمرو ، قال: لَبَّيْك ، قال : لَبَّيْك ، قال : لَبَّيْك ، قال : لَبَّيْك ، قال : لَبَّيْك ، وكان يديك » قال الخطّابي : معناه سَلِمَت يَداك وصَحَتا . وإنما تَرك الإعراب في قوله « يديك » ، وكان حقّه أن يقول « يَداك » لتَرْدُوج يَدَيْك بَلَبْيْك .

وقال الزمخشرى : « فمعنى آتى يديك : أى أطيعُك ، وأَنْصَرَّف بإرادتِك ، وأَكُونَ كَالشيءَ الذي تُصَرَّف بيديك كيف شِئت » .

( ه ) وفيه « إنَّ الله مَّنَع مِنِّى بنى مُذَالِبِهِ ؟ لِصِلَتِهِم (٢) الرَّحِمَ ، وطَّغْنِهِم فَ أَلْبَابِ الإبلِ »

<sup>(</sup>١) زيادة من الهروى .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى من معانيها ، قال : « والثالث : محبَّتى لك ياربُّ . من قول العرب : امرأةُ لَبُّهُ ، إذا كانت محبَّةً لولدها عاطفةً عليه . ومنه قول الشاعر :

<sup>\*</sup> وكنتم كأم ِ لَبَّة إِظْمَنَ ابنُها \*

<sup>(</sup>٣) رواية الهروى : « إن الله منع من بنى مدلج بصلتهم . . . » .

ورُوِى « لَبَّات الإبل » الألباب ('): جَمْع لُبِّ ، ولُبُّ كل شيء: خالِصُه ، أراد خالِصُ إبلِهم وكراتمها.

وقيل : هو تَجْمَع لَبَب ، وهو المُنْحَر من كل شيء ، وبه سُمّى لَبَبُ السَّرْج .

وأمَّا اللَّبَّات فهي جُمْع آبَّة ، وهي الهَزْمة التي فَوْق الصَّدْر ، وفيها تُنْحَر الإبل .

\* ومنه الحديث « أما تكون الذكاة إلَّا في الحذي واللَّبَّة ! » وقد تكرر في الحديث.

- ( ه ) وفيه « إنا حَى مِن مَذْ حِيج ، عُبابُ سَلَفِها ، ولُبَابُ شَرَفِها » اللَّباب : الخالص مَن كُلُ شيء ، كاللُّب .
- ( ه ) وفیه « أنه <sup>(۱)</sup> صَلَّى فى تَوْبِ واحدٍ مُقَلِّبًا به » أى مُتَحَرِّمًا به عند صَدْره . يقلل : تَكَبَّب بَنُوبه ، إذا جَمَعه عليه.
- ( ه ) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا خاصَم أباه عنده فأمرَ به فلُبُّ له » يقال : لَبَبْتُ الرجُل وَلَبْتُهُ، إذا جَمَلْتَ فَى عُنُقه ثُوّبا أو غيره وجَرَرْته به . وأخَذْتُ بِتَلْبيب فلان، إذا جَمَتَ عليه ثوبه الذي هو لابسُه وقَبَضْت عليه تَجُرَّه . والتَّلْبِيب : تَجْمَع مافي موضع اللّبَب من ثياب الرجل .
- \* ومنه الحديث « أنه أمرَ بإخْراج المنافقين من المسجد ، فقام أبو أَيُّوب إلى رافع بن وَدِيعة فَلَبَّهُ بردَانُه ، ثُم نَتْرَه تَنْرًا شَدِيدًا » وقد تكرر في الحديث .
- (ه س) وفي حديث صَفِية أم الزبير « أضرِ بُه (٢) كي بَلَبَّ » أي يصير ذَا لُبِ ، واللّبِ: السّفل ، وجمعه : ألباك . يقال : لَبَّ يَلَبُّ مِثْل عَضَّ يَعَضُّ ، أي صار كبِيبًا . هذه لفة أهْلِ الحجاز ، وأهْلُ تَجْدِ يَقُولُون : لَبَّ يَلِبُ ، بورْن فَرَّ يَفِرْ ، ويقال : كبِبَ الرجُل بالكسر ، يَلَبُ بالفتح : أي صار ذَا لُبِ وحُكى : كبُبَ بالضَّم ، وهو نادر "، ولا نظير له في المضاعف .
- (س) وف حديث ابن عمرو «أنه أنّى الطّائف فإذا هو َ يَرَى التَّيْوُسَ تَلِبُ \_أَوْ تَنِبُ \_ على الغَنَم ». هو حِكايَة صَوْت الثَّيُوس عند السَّفاد · يقال : لَبَّ يَلِبُ ، كُفَرَ بَفِر ".

<sup>(</sup>١) هذا من شرح أبى عبيد ، كما فى الهروى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروى من حديث عمر رضى الله عنه . وانظر الفائق ٢/١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٨١ من الجزء الأول .

( لبث ) ﴿ فيه « فاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ » هو اسْتَفْمَل من اللَّبْث : الإِبْطَاء والنَّأْخرِ . يقال : لَبِثَ يَلْبَتُ كَبْدُ ، بشُكون الباء ، وقد تُفُتَّح قليلا على القِياس .

وقيل: اللَّبْتُ: الاسْم، واللُّبْث بالضَّم: المصْدَر. وقد تَكُرر في الحديث.

﴿ لَبِجِ » (س) في حديث سهل بن حُنَيف « لَمَّا أَصَابَهَ عَامَر بن ربيعة بَعَيْنه وَلُبِيجَ به حَنَّى مَا يَعْقِل » أَى صُرِع به . يقال : لَبَجَ به الأرض : أَى رَمَاه .

(س) وفيه « تَبَاعَدَتْ شَعُوبُ من لَبَجٍ فَعَاشَ أَيَّاماً » هُو اسم وَجُل. واللَّبَج : الشَّجَاعَة . حكاه الزنخشري .

( لبد ) ( ه ) فيه « أنَّ عائشةَ أخْرَجَت كِسَاءَ للنبي عليه الصلاة والسلام مُلبَّداً » أى مُرَّ قَعاً . يقال : لَبَدْتُ القَميص أَلْبُدُهُ وَلَبَّدته (١) . ويقال (٢) للخِرقَة التي يُرْقَع بها صَدْر القَميص : اللبْدَةُ . والتي يُرْقَع بها قَبُهُ : القَبيلَة .

وقيل : الْمُكَنَّد : الذي تَخُن وَسَطُه وصَفُقَ حتى صار يُشْبِه اللَّهٰبَدَة .

(س [ ه ]) وفي حديث المُحْرِم « لا تُخَمِّرُ وارَأْسَه فإنه أيبْمَث يومَ القيامة مُكلِّبدا » هكذا جاء في رواية (٢) . و تَلْبيد الشَّمَرِ : أَنْ يُجْمَل فيه شيء مِن صَمْع عند الإِحْرام؛ لِثلًا يَشْمَتُ و يَقْمَل إِبْقَاء على الشَّمَر . وإنَّمَا يُكلِّبُ مَن يَطُول مُكُنْهُ في الإِحْرام .

( ه ) ومنه حديث عمر « من كَتَبَدَ أَوْ عَقَصِ فعليه الحَاْتُي » .

( ه ) ومنه الحديث في صِفَة الغَيْث « فَلَلَّدَتِ الدُّمَاثَ » أَى جَمَلَتُهَا قُو يَّهَ لا تَسُوخ فيها الأَرْجُل. والدِّماثُ : الأرضون السَّهُلة.

( ه ) وفى حديثاًم زَرْع « ليس بِلَيدٍ فَيُتَوَقَّلَ،وَلَالَه عندىمُمُوَّلَ » أىليس أَعُسَّتَمسِكُ مُتَّلَبِّد، فَيُشرَعَ المَشْيُ فيه و يُمْتَلَى .

(ه) ومنه حدیث خُذَیفة ، وذَ کر فِیْنة فَقَال « الْبُدُوا لُبُودَ الرَّاعی علی عَصاه ، لایدْهَب بَکم السَّیْل » أی الْزَمُوا الأرض واقعُدُوا فی بُیویِکم ، لا تَخْرُجُوا منها فَتَهْدِکُوا ، وتَکُونوا (۱) زاد الهروی : « وألبدتُه » . (۲) قائل هذا هو الأزهری ، کافی الفائق ۲/٤٤٩

(٣) والرواية الأخرى : « مُكَبِّياً » انظر الفائق ٣/ ١٧٥ . ﴿ ٤) هذا من شرح ابن الأنبارى كَا فِي الْهُروي .

حُكَّمَن ذَهَب به السِّيل ، يُقَال : كَبَدَ بالأرض وأَلْبَدَ بها ، إذا لَزِمها وَأَقَامٍ .

- (س) ومنه حديث على « قال لرجُلَين أَتَيـاء كَيسْأَلَانهِ : الْبَدَا بالأرض حَتَّى تَقْمِما » أَى أَفَيا .
- ( ه ) وحديث قتادة « الخشوعُ في القلب ، وإلْبَادُ البَصَرِ في الصلاة » أي إلزامه مَوْضعَ السَّجود من الأرض.
- (س) وفى حديث أبى بَرزَة « ماأرَى اليوم خَيْراً من عِصَابةٍ مُلْبدة » يَمْنَى كَصِقُوابالأرض وأَخْتَلُوا أَنْفُسَهم .
- (ع) ومنه حديث أى بكر « أنه كان يَحلُبُ فيقول : أُلْمِدُ أَمْ أَرْغِي ؟ فإن قالوا : أَلْمِدُ أَمْ أَرْغِي ؟ فإن قالوا : أَلْمِدُ أَمْ الْمُلْبَةَ ، رَغَا لِشَدَّة وَقْمِه» . أَلْصَقَ العُلْبَةَ ، رَغَا لِشَدَّة وَقْمِه» .
- \* وفى صفة طَلْح الجنة « إِنَّ الله يَجْمُلُ مَكَانَ كُلُّ شَوْكَة منها مِثْسَلَ خُصوة (١) التَّيْسَ الْمُلْبُود » أَى المَكْنَيْزِ اللَّحْم ، الذي لزم بَعْضُه بَعْضًا فَتَلَبَّد .
- (س) وفي حديث ابن عباس «كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً » أَى مُجْتَمَعِين بعضهم على بعض ، واحدتُها : لِبْدَة .
  - (س) وفي حديث خَمَيْدُ بن ثَور :
  - \* وَكِيْنَ نِسْمَيْهِ خِدَبًا مُلْبِدًا \*

أى عليه لِلبُّدَّة من الوَّ بَرُّ .

(س) وفيه فركر « لُبَيدا » (٢) وهي اسم الأرض السابعة .

﴿ لِبُسِ ﴾ ﴿ ( ﴿ ) في حديث جابر ﴿ لَمَّا نَزَلَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أُوْ كَلَّمْ بِسَكُمْ شِيَّعًا ﴾ اللبْسِ : أَنْ يَجْمُلُ كُمْ فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ . اَخْلُطْ. يقال : لَبَسْت الأمر بالفتح أَلْبِسُه ، إذا خَلَطْتَ بِعضَه ببعض : أَنْ يَجْمُلُ كُمْ فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ .

<sup>(</sup>١) جاء فى اللسان ( مادة خصى ) : « قال شَمِر : لم نسمع فى واحد الخُصَى إلا خُصْية ، بالياء ؛ لأن أصله من الياء » . ويلاحظ أن ابن الأثير لم يذكر هذه المادّة .

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي الْأُصَلِ . وفي ا : « لُبَيْداء » وفي اللسان : « لَبِيدا » .

- \* ومنه الحديث « فلكبَس عليه صلاتَه » ."
- \* والحديث الآخر « مَن لَبَس على نَفْسه لَبْسًا » كلُّه بالتخفيف ، وراَّمَا شُدُّد للنَّسكثير .
  - ومنه حدیث ابن صَیّاد « فلکبسنی » أی جَمَلنی ألْنَبس فی أمْرِه .
    - \* وحديثه الآخر « لُبسَ عليه » وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) ومنه حديث المُبْعث « فجاء المَلَكُ فشَقَ عن قلبه ، قال : فخِفت أن بكون قد التُهِس بى » أى خُولِطْت فى عقلى .
  - ( ه ) وفيه « فيَأْ كُلُ وما يَتَكَبَّس بيدِه طَعامٌ » أَى لا يَلْزَق به ؛ لنظافة أكْله .
    - \* ومنه الحديث « ذَهَب ولم يَتَكَبَّس منها بشيء » يعني من الدنيا .
- \* وفيه « أنه نَهَى عن لِبْسَتَين » هي بكسر اللام : الهَيْئة والحالة ، ورُوِي بالضم على المصدر . والأوّل الوجه .
- ﴿ لِبِط ﴾ [ ه ] فيه « أنه سُئل عن الشُّهداء ، فقال : أولئك يَتَلَبَّطُون في الغُرَّف الْفُلَى » أي يَتَمَرَّغُون .
  - (س[ه]) ومنه حديث ماعِز « لا نَسُبُّوه فإنه الآن يَتَلَبُّطُ في الجنة ،
    - \* ومنه حديث أم إسماعيل « جَملت تَنْظُر إليه يَنْلُوَّى ويَتَلَبُّطُ » .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أنه خَرج وقُريشُ مَلْبُوطٌ بهم » أى أنهم سُقوطٌ بين يديه .
- (س[ه]) وحديث سَهل بن حُنيف « لمَّا أصابَه عامر بن رَبيعة بالمَيْن فَلْبِطَ به ، أَى مُرع وسَقَط إلى الأرض. يقال: لُبِط بالرجُل فهو مَلْبُوط به .
  - (a) ومنه حديث عائشة « تَضْرِب اليَّتيم و تَلْبِطُه » أَى تَصْرَعه إلى الأرض.
- \* وحديث الحجاج السُّلَمَى « حِين دَخل مَكَةَ قال المشركين : [ليس](١) عندى من آلخبر(٢) ما يسُرُّ كُم ، فالْتَبطُوا بَجَنْدَى مَن أَقْتِه ، يقولون : إيه ما يسُرُّ كُم ، فالْتَبطُوا بَجَنْدَى ْ فَاقْتِه ، يقولون : إيه ما حَجَّاج ُ ، .
- ﴿ لَبِقَ ﴾ ( ه ) فيه « فَصَنَع ثَرِيدةً ثم لَبُقَها » أَى خَلَطَها خَلْطًا شـديدا . وقيل : جَمَعها بالِمُغْرَفة .

<sup>(</sup>۱) سقط من ۱ · « الخير » ·

( لبك ) ( ه ) في حديث الحسن « سَأَلُه رجل عن مسأَلَة ثم أعادها فَقَلَبَهَا ، فقال له : كُبُّتُ ثُتْ عَلَّ » أَى خَلَطْت عَلَ . ويُروى « بَكَلْت » وقد تقدم .

( لبن ) (س ) فيه « إن آبن الفَحلِ بحرَّم، بُريد بالفَحل آرجلَ تسكون له امرأة وَلَدت منه وَلَدًا ولها آبن ؛ فسكل من أرضَمَتْه من الأطفال بهذا اللّبن فهو تُحرَّم على الزَّوج وإخوته وأولاده مسها، ومن غيرها، لأنَّ اللبن للزوج حيث هو سببُه. وهذا مذهب الجماعة. وقال ابن المستبب والنَّخَمَى : لا يُحرَّم .

- \* ومنه حديث ابن عباس « وسُمُل عن رجل له امرأتان أرْضَمت إحداها غلاماً والأخرى جارية : أَيَحِلُ للغلام أن يَتَرَوْج بالجارية ؟ قال : لا ، اللّقاح واحد » .
- وحديث عائشة « واسْتَأْذَن عليها أبو القُمَيس<sup>(١)</sup> فأبَت أن تَأْذَن له ، فقال : أنا تَحَمُّك ، أرْضَعَتْك امرأة أخى ، فأبت عليه حتى ذَكَرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو تحمك فلْيَلِيج عليك » .
- (س) وفيه « أنَّ رجلا قتَل آخر ، فقال : خُذَ من أخيك اللَّبِن » <sup>(٢)</sup> أى إبلاً لها كَبَن ، يعنى الدَّبة .

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ، و ۱ ، والسان . قال ان عبد البر : « أفلح بن أبي القميس ، ويقال : أخو أبي القميس . لا أعلم له خبرا ولا ذكرا أكثر مما جرى من ذكره في حديث عائشة في الرضاع ، في الموطّأ . وقد اختلف فيه . فقيل : أبو القُميس . وقيل : أخو أبي القميس . وقيل : ابن أبي القميس . وأصها ، إن شاء الله تعالى ، ماقاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة: جاء أفلح أخو أبي القميس » الاستيماب ص ١٠٢ ، ١٧٣٣ . وانظر أيضا الإصابة ١/٥ وانظر حديث عائشة هذا في صحيح البخارى ( باب لبن الفحل ، من كتاب النكاح ) وصحيح مسلم ( باب تحريم الرضاعة من من ماء الفحل ، من كتاب الرضاع ) والمؤطأ ( الحديث الثالث ، من كتاب الرضاع ) والمؤطأ ( الحديث الثالث ، من كتاب الرضاع ) وسنن ابن ماجه وسنن البن الفحل ، من كتاب النكاح ) وسنن أبي داود ( باب في لبن الفحل ، من كتاب النكاح ) وسنن الدار مي ( باب ما يحرم من الرضاع ، من كتاب النكاح ) .

ومنه حدیث أمّيّة بن خلف « لمّا رآهم يوم بدر يَفْتُلُون قال : أمَا لَــــم حَاجَةٌ فَى اللَّبِّن؟ » أى تَأْسِرُون فَتَأْخُذُون فِداءهم إبلاً ، لها كَبن .

(س) ومنه الحديث « سَيَهُ اللِّكُ من أمَّى أهلُ السَكتاب وأهلُ اللَّبَن ، فُسُثُل : مَن أهلُ اللَّبَن ؟ فقال : قوم يَتَبِعون الشَّهوات ، ويُضَيَّ ون الصلوات » قال الحرى : أظنه أراد : يَتَبَاعَدُون عن الأمصار وعَن صلاة الجاعة ، ويَطْلُبُون مَواضع اللَّبن في المَراعي والبَوّادِي . وأراد بأهْل السَكِتاب قَوماً يَتَمَلَّمون السَّكَتاب ليُجادِلُوا به الناس .

وفي حديث عبد الملك « وُ لِد لَهُ وَلَدْ فقيل له : اسْقِه لَبَنَ اللَّـبَنِ » هو أَنْ يَسْقِى ظِنْره (١)
 للَّبن ، فَيَــكُون ما يَشْرَبُه الْوَلَدُ لَبَنّا مُدَو لَداً عن اللَّـبن .

( ه ) وفى حديث خديجة « أمها بكت ، فقال لها : ما يُبْكيك؟ فقالت : دَرَّت لَبَنَةُ الْقَامِم فَذَ كُرْنَهُ » وفى رواية (٢٠ ه لَبُيْنَة القَامِم ، فقال : أَوَمَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُفُلَه سَارَّةُ فَى الْجَنَّة » اللَّبَنَة : لَطَّا يُفَة القَلْمِلَة من اللَّبَن، واللَّبَيْنَة : تَصْغيرها .

(س) وفى حديث الزكاة في حرّ « بنت اللَّبُون ، وابن اللَّبُون » وهُما من الإبل ما أنى عليه سَلَعَان ودخَل فى الثالثة ، فصارت أمُّـهُ لَبُونا ، أى ذات كَبَن ؛ لأنَّهـا تـكون قد حَمَلت حَمْلا الْخَرَ وَوَضَعَتْه .

وقد جا، في كثير مِن الرَّوايات « ابن لَبُون ذَ كُرٍ » وَقَدَعُلم أَن ابن اللَّبُون لا يكون إلاَّ ذكرا، وإنما ذكر، تأكيداً ، كقوله « ورَجَب مُضَر ، الذي بين جُمادَى وشعبان » وقوله تعالى « يَلكُ عَشَرةٌ كامِلةٌ » .

وقيل: ذَ كُر ذلك تَنْبيها لِرَبِ المال وعامِل الزّ كاة ؛ فقال « ابن لَبُون ذَكُر » لِتَطْيِب نَفْس ربِّ المال بالزيادة المأخوذة مِنْه إذا عَلم أنه قَدْ شُرع له من الحقّ، وأُسْقِط عنه ما كان بإزانه من فَضْل الأنوثَة في الفَر بضة الواحِبَة عليه، ولِيَهْلم العامِل أن سِنَ الزّكاة في هـذا

<sup>(</sup>١) في ١ : « هو أن تُشْقَى ظِئْرُه » .

<sup>(</sup>۲) وهي رواية الهروى. وفيه: « القاسم ».

النَّوع مَقْبُولُ مِن رَبِّ المنال ، وهو أمر نادِر خارج عن العُرْف في باب الصَّدَقات . فلا يُنكر مَر العُرار اللفظ المُبيَان ، وتَقَرْ ير مَمْرَ فَيْه في النَّفُوسِ مع الغَرار اللفظ المُبيَان ، وتَقَرْ ير مَمْرَ فَيْه في النَّفُوسِ مع الغَرابَة والنَّدور .

- (ه) وفى حديث جَرِير « إذا سَقَط كان دَرِينًا ، وإنْ أَكِلَ كَان لَبِينسًا » أَى مُدرًا لَّلَـ بَن مُكِيرًا لَه ، يدى أَنَّ النَّهُم إذا رَعَت الأراك والسَّلَم غَرُرَت البِسانَها . وهو فَعيل بمعنى فاعِل ، كَفَدير وَقادِر ، كأنه يُعْظِيها اللَّـبن . يقال : لَبنْتُ القومَ البِّنهم فأنا لابن ، إذا سَقَيْتَهم اللَّـبن .
- (ه) وفيه « الشَّلْبِينَةُ تَجَمَّةٌ لِفُؤاد المَريض» التَّلْبِينَةُ والتَّلْبِين : حَسالًا يُممل مِن دَقيق أو نُحَالَةً ، ورَّمَا جُمِل فيها عَسَل ، سُمِّيت به تشبها باللَّبن . لَبَيَاضِها ورقَّها ، وهي تَسْمِية بالمَرَّة من التَّلْبِين ، مَصْدر كَبُنَ الْقَوْمَ ، إذا سَقَاهُم اللَّبِن .
- ( ه ) ومنه حديث عائشة « عليكم بالمَشْنِينَة (١) النَّافِعة التَّلْبِين » وفي أَخْرَى « بِالبَفِيضِ النَّافِع التَّلْبِينة » .
- \* وفي حديث على « قال سُوَيد بن غَفَلَةَ : دَخَلْت عليه فإذَا بَيْنَ يديه صُحَيْفَةٌ (٢) فيها خطيفة ومِثْلَبَنة » هي بالكشر : المِلْعَقَة ، هكذا شُرح .

وقال الزمخشرى (٢٠): « المِلْبَنَة : اَبَنْ يُوضع على النسار وَاُيثَرَكُ عليمه دَقِيق » والأوّل أَشْبَه بالحديث.

\* وفيه « وأنا مَوْضع تِلِكُ اللَّهِيَــة » هي بقَتح اللَّام وكشر الباء : وَاحِدة الَّابِن ، وهي التَّى

<sup>(</sup>١) في الأصل، و ١: « بالمشنئة » وأثبتُه كما سبق في مادة ( شنأ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق فى مادة (خطف): « صَحْفة ». (٣) الذى فى الفائق ٢/ ٢٤٩: « المِلْمِنة ؛ المُلْمِعة » وكأن الأمر اختلط على المصنّف؛ فهدذا الشرح الذى عَزاه إلى الزمخشرى للبِلْمِنة إنما هو للخطيفة . وهذه عبارة الزمخشرى : « الخطيفة : السكابول . وقيل : لَبَنُ يوضع على النار ، ثم يُذَرّ عليه دقيق و يُطْبَح . وسمِّيت خطيفة ؛ لأنها تُختطف بالملاعق » . وانظر أيضا الفائق ١/٣٣٨ . وانظر كذلك شرح المصنّف للخطيفة ص ٤٩ من الجزء الثاني .

يُبنَى بها الجِدَار . وَأَبقَالَ بِكُسْرِ اللام وسُكُونِ الباَّء .

\* وَمنه الحديث « وَ لَيِنَتُهَا دِيباج » وهي رُقْعة تُعْمَلُ مَوْضَع جَيْبِ القَمِيصِ والْجَبَّة .

( هـ ) وفي حديث الاستسقاء:

\* أَيِّينَاكُ وَالْمَذْارَ ، يَدْمَى لَبَانُها \*

أَى يَدْمَى صَدْرُها لامْتَهانِهَا تَفْسَها فِي الخَدْمة ، حيث لا تَجِدُ ما تُقطِيه مَن يَخَدُمها، من الجَدْب وشِيدة الزَّمان . وأصل اللَّبان في النَّرس: مَوْضع اللَّبَب ، ثم اسْتُعير للنَّاس .

\* ومنه قصيد كعب:

\* تَرْمِي (١) اللَّبَانَ بِكُفَّهِمْ وَمِدْرَعُهَا (٢) \*

\* وفي بيت آخر منها :

\* أَيْرُلِقُهُ مُنْهَا لَبَانَ (T) \*

### ﴿ باب اللام مع التاء)

( لتَتَ ) ( ه ) فيه « فَمَا أَ بَقَى مِنِّى إِلاَّ لِتَاتًا » اللَّقَاتُ : مَافُتُ مِن قُشُورِ الشَّجَرِ . كأنه قال : مَا أَ بَقَى مِنِّى اللَّرِضِ إِلاَّ جِلْدًا بِاسِيًا كَفَشْرِ الشَّجَرَةِ . وقد ذَ كَرَ الشَّافِيُّ هذه اللَّفْظَةَ في باب « التَّيْمَةُ مِنَّى الْمَرْضِ إِلاَّ جِلْدًا باسِيًا كَفَشْرِ الشَّجَرَةِ . وقد ذَ كَرَ الشَّافِيُّ هذه اللَّفْظَةَ في باب « التَّيْمَةُ مِنَّى الْمَرْضِ إِلاَّ جِلْدًا باسِيًا كَفَشْرِ الشَّيَحَةُ . وقد ذَ كَرَ الشَّافِيُّ هذه اللَّفْظَةَ في باب « التَّيْمَةُ مِنَّى الْمَافِي التَّهَامُ به » .

( س ) وفى حديث مجاهد « فى قوله تعالى : « أَفَرَأْيَتُمُ اللَّاتَ والعُزَّى » قال : كان رَجُلُ يَلُتُ السَّويقَ لهم » يُريد أنَّ أصْلَه . اللَّاتُ بالقشديد ؛ لأنَّ الصَّمَ سُمَّى باسم الذى كان يَكُتُ السَّويق عند الأصنام : أَى يَخْلِطُهُ ، فُخِفِّف وجُعل اسْمَا للصَّمَ .

وقيل: إنَّ التَّاء في الأَصْل مُخَفَّفة للتَّلَّأُ نِيثٍ ، وليس هذَا بابها .

(١) الرواية فى شرح ديوانه ص ١٨ : « تَفْرِى » (٧) ضبط فى الأصل : « ومِدْرَعِها » بكسر العين وهو خطأ . صوابه من شرح الديوان . وعَجُز البيت :

\* مُشَقَّقٌ عن تَرَ اقِيها رَعا بِيلُ \*

(٣) البيت بمامه ، كما في الشرح ص ١٢:

يَمْنِي القُرادُ عليها ثم يُزْ لِقُهُ منها لَبَانٌ وأَقُرْ ابُ زَهَالِيلٌ

(٤) فى الهروى : « بما » .

# ﴿ باب اللام مع الثاء ﴾

( لثث ) ( ه ) في حديث عمر « وَلَا تُبلِثُوا بدَار مَعْجَزَةٍ (١) ، الَثَّ بالمكان بُبلِثُ ، إذا أَقَام : أَى لا تُقِيمُوا بدَارٍ يُعْجزَكُمُ فيها الرزقُ والكَسْب.

وقيل: أراد: لَا تُقِيموا بالنُّفور وَمَعَكُم المِياَل .

﴿ لَنَقَ ﴾ ( ه ) في حَديث الاستُسقاء « فلمَّا رأى لَثَقَ الشَّيساب على النساس ضعَّكَ حتى بَدت نَواجِدُه » اللَّنْقُ: الْبَلَل. بقال: كَثِقَ الطَّارِثر ، إذا ابْتَلَّ رِيشُهُ. رَيِّقَال اللهاء والطِّين: لَثَقَ ، أيضا.

\* ومنه الحديث « أنَّ أصحاب رسول الله بالشَّام لَمَّا كَلَغَهُم مَقْتَلُ عُمَان بَـكُو ا حتى تَلَثَقَ أيحاهُم (٢٠) » أي اخْضَلْت (٢٠) بالدُّموع.

( لَمْ ) (س ) في حسديث مكحول « أنه كره النَّكَثُمُ من الفُبار في الغَرُّو » وَهو شَدَّ الفَهُم بِاللَّمَام و إنما كرهه رَغْبَةً في زيادة الثَّواب عا يَنسَالهُ من الفُبار في سبيل الله ،

( النن ) ( ه ) في حديث المُبْعَث :

فَبَغْضُكُم عَنْدَنَا مُرْ مَذَاقَتُهُ وَيُغْضُنَا عِنْدَكُم بِالْقَوْمَنَا لَثِنُ (٥)

قال الأزهرى: سَمِعْت محمدين إسْحَاق السَّعْدى يقول: سمعت على بن حَرَّب يَقُول: كَيْنُ أَى خُلُو، وهى لُغَة يَمانيَّة ، قال الأزهرى: ولم أشمعُه لغيره وهو ثَلَبَتْ (٦٠).

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل: « مُعجزَة » وهو خطأ . صوابه بفتح الميم مع فتح الجيم وكسرها ، كاسبق في ص ١٨٦ من الجرء الثالث .

<sup>(</sup>٢) بكسر اللام وضمها في الجمع . كا في المصباح .

<sup>(</sup>٣) في ١: « تَخْضَلَ » . (٤) في الأصل ، و ١: « بغضكم » والمثبت من الهروى ، واللسان . مادة ( لئق ) والوزن به أتم . (٥) في الهروى : « كَذِق » ولكن الغريب أنه شرحه في ( لئن ) والوزن به أتم . (٥) في الهروى : « كَذِق » ولكن الغريب أنه شرحه في ( لئن ) وقد ذكره اللسان في ( ائن ) وفي ( لئن ) وشرحه في كلتا المادتين نفس الشرح . ولم يشرحه في الأصل : « تَبَت » وضبطته بالتحريك من ١ ، واللسان .

﴿ لَنْهُ ﴾ ﴿ لَنْهُ فَى حَدِيثُ ابنَ عَمْرِ ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةُ ﴾ (١) قال نافِسِع : «الوَشْمِ فَى اللَّفَةَ ﴾ اللَّفَةَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللل

# ﴿ باب اللام مع الجيم ﴾

- ﴿ لِجَا ﴾ (س) في حديث كعب « مَن دَخَل في ديوَان المسْلمين ثم تَلَجَّا منهم فقَد خَرج من تُحَبِّ السلام » يقال : لَجَات إلى فَلان وعنه ، والتَجَات ، وتَلَجَّاتُ ، إذا اسْتَمَدُت إليه واعْتَضَدْت به ، أو عَدَلْت عنه إلى غيره ، كأنه إشارة إلى الخروج والانفراد عن جماعة المسلمين .
- ومنه حديث النَّممان بن بَشِير « هذا (٢) تَلْجِئَة فَأَشْهِد عليه غيرى » التَّلْجِئَة : تَغْمِلة من الإلْجاء ، كأنه قد أَلْجَأْك إلى أن تَأْتِي أَمْراً ، باطنه خلاف ظاهره ، وأَحْوَجَك إلى أن تَغْمَل فِملا تَسَكُرهُه . وكان بَشير قد أَفْرد ابْنَه النَّممان بشيء دون إخوته ، حَمَلَتْه عليه أُمُّه .
- ﴿ لَجِبٍ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنه كَثَرَ عَنْدُهُ اللَّجَبُ ﴾ هو بالتعريك : الصُّوت والْفَكَبة مع اختلاط ، وكأنه مَقْلُوبِ الجُلَبة .
- (ه) وفي حديث الزكاة « فقُلت : كَفَيْمِ حَمَّلُك ؟ قال : في الثَّذِيَّة والجُذَعةِ اللَّجْبةِ » هي بفتح اللام وسكون الجيم : الَّتِي أَنِّي عليها من الغَرَ بعددَ نِتَاجِها أَرْبعة أَشهر فَخَفَّ لَبَنهُما (٢) ، وَجَمْهُما : لِجَابِ وَلَجَبَات ، وقد كُلِّبَت بالضَّم ولَحَّبَت ، وقيل : هي من المَّمْز (١) خاصَّة ، وقيل : هي من المَّمْز (١) خاصَّة ، وقيل : في الضَّان خاصَّة .
- ( ه ) ومنه حدیث شُرَیْح ۵ أَنَّ رَجُلا قال له : ابْتَمْتُ من هــذا شاةً فَلَم أَجِدْ لَهَا لَبَنَا ، فَقُال له شُرَیح : لَمَالَها لَجُبَت » أى صارت لَجْبَة . وقد تــكرر في الحدیث .

<sup>(</sup>١) هَكذا في الأصل. وفي ١: « لُمِنَ الواشِمَـةُ » وفي اللسان : « لَمَن الواشِمَةَ ». وانظر الفائق ٣/١٣٠٠

<sup>(</sup>٢ُ) في الأصل : « هذه » والمثبت من : [ ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « فَجَفَّ » وكذا في اللسان ، عن الأصمى . ولكن اللسان عاد فأثبتها « غَفَّ » في شرح هذا الحديث .

( س ) وفيه « يَنْفَتِح للناس مَعْدِنْ فَيَبَدُو لَهِم أَمْثَالُ النَّجَبِ مِن الذَّهِبِ » قال الخَوْبِي : أَظُنْهُ وَهُمَّا . إِنَّمَا أَرَادِ « النَّجُنِ » لأنَّ النَّجَيْنِ الفِضَّة . وهــذا ليس بشيء ؛ لأنه لا يُقال : أمثال الفيضَّة مِن الذهب .

وقال غيره : كَمَله « أمثال النُّيُّجُب » جمع النَّجيب من الإبل ، فَصَحَّف الرَّاوي .

والأولى أن يكون غيرً مَوْهُوم ولا مُصَحَّف ، ويكون النُّجُب جمع : 'لِجَبَة ، وهي الشَّاة الحامِل التي قَلَّ إَلَبْنُهَا . يقال : شاةٌ لَجْبَة وَجَمْمُها : لِجَاب ثم بُجْبُ ، أو يكون بِيكُسُر اللَّام وفتح الجيم ، جَمْع : لَجْبَة ، كَقَصْمَة وقِصَع .

- (س) وفي قصّة موسى عليه السلام والحجر « فَلَجَبَهُ ثَلَاثَ لَجَبَاتٍ » قال أبو موسى : كذا في « مُسْنَد أحمد بن حَنْبل » ولا أعرف وجُهه ، إلاّ أن يَكُون بالحَاء والثّاء ، من اللَّحْت ، وهو الضّرب . وكَفَتَه بالمَصا : ضَر به
- (س) وفي حديث الدجّال « فأحد بِلجُبَتِّي الْبَابِ ، فقال : مَهْيَمُ » قال أبو موسى : هَكذا رُوى ، والصُّوابِ بالْفَاء . وسيجيء .
- ﴿ لَجْجِ ﴾ ( ه ) فيه « إذا اسْتَلَجَّ أحدُ كَمْ بِيَمْيِنِه فإنه آثَمُ له (' ) عند الله من السَّكَفَّارة » هو اسْتَفْدَل ، من اللَّجَاج . ومعناه أن يَحْلِف على شيء وَ يَرَى أن غيرَه خيرٌ منه ، قُيُقِيم على يَمْينِه ولا يَحْنَث فَيُسَكِّفُو ، فَذَلك آثَمُ له .

وقيل : هو أَنْ يَرَىٰ أَنه صَادِقٌ فيها مُصِيب فَيَكَجُ فيها وِلا يُكَلِّفُوها .

وقد جاء في بعض الطُّرُ قِ ﴿ إِذَا اسْتَلْجَيَجَ أَحَدُ كُم ﴾ بإظهار الإِدْغَام ، وهي الهة قريش يُظْهِرُ ونه مع الجَزْم .

- [ ه ] وفيه « مَن رَكِبَ البخر إذا الْتَجَّ فقــد بَرِثْتُ منه الذِّمَّة » أَى تَلَاَطَمَت أمواجُه . والْتَجَّ الأَمْر ، إذا عَظُم واخْتَلطَ. ولُجَّة البحر : مُعْظَمُه .
- \* وَفَ حَـدَيْثُ الْحَلَمُ يُنِينَةِ ﴿ قَالَ سُهَيْلُ بِنَ مَمْرُو : قَدْ لَجَّتَ الْقَضِيَّةُ كَبْنِنِي وَبَيْنَكَ ﴾ أى وَجَبت . هَكذا جاء مَشْرُ وحا ، ولا أغرف أصْلَه .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « فإنه آثمٌ عند الله تعالى » .

- (ه) وفي حديث طلعة « قَدَّمُونِي فَوَضَعُوا اللَّجَّ على قَفَىَّ » هو بالضم : السَّيف بِلَفَةَ طَلِّيًّ . وقيل : هو اسْم سُمِّي به السَّيف ، كما قالوا : الصَّمْصاَمة .
- (س) وفي حديث عِكْرِمَة « سَمَعْت لهم لَجَّةً بَآمِين » بعنى أَصُواتَ الْصَلِّين ، واللَّجَّة : الجَلَبَة . وأَلَجَّ القوم ، إذا صاحوا .
- ( لَمِنَ ) ( س ) « فيه أنه ذكر الدَّجَالُ وَفِتْلُنَهُ ، ثُم خَرَج لِحَاجَتِه، فَانْتَحَب القوم حتَّى ارتفَعَت أصواتُهُم ، فأخذ بلَحْفَتَى الْبَاب فقال : مَهْيَمْ » لَحْفَنَا البابِ : عِضَادَتَاه وَجَانِباه ، من قولهم لِحَبُوانب البِرْ : أَلَجُاف ، جَمْع لَجَفٍ وَيُرُّوَى بالباه ، وهو وهُمْ .
  - (س) ومنه حديث الحجَّاج « أنه حَفَر حُفَيْرةٌ (١) فَلَجَفَما » أَى حَفَر فَى حَوا نِهما.
- (س) وفيه «كان اسم فرّسه عليه الصلاة والسلام اللَّحِيف » هكذا رواه بعضهم (٢٠) بالجيم ، فإن صَحَّ فهو من السَّرْعة ؛ لأن اللَّحِيف سَهُمْ عريصُ النَّصْلِ .
- ﴿ لِجَلِجٍ ﴾ [ ﴿ ] في كتاب ُعمر إلى أبي موسى ﴿ الْفَهُمْ الْفَهُمْ فَيَا تَلَجْلَجِ في صدركُ مُمَّا لِيس في كتاب ولا سُنَّة ﴾ أى تَرَدَّد في صدركُ وقَلَق ولم يَسْتَقِرْ
- ( ه ) ومنه حديث على « الكليمة من الحكمة تسكون في صَدْر المنافق فَقَلَجْلَجُ حتى تَخْرُج إلى صاحبها » أي تَقَحَر له في صدره وتقلق ، حتى يَسْمَعها المؤمنُ فيأخذها ويَعهما .

وأراد ﴿ تَتَكَجُّلَج ﴾ ، فحذَف تاء المضارَعة تخفيفا .

- ( لجم ) (س) فيه « مَن سُئل عمَّا رَهُمَه فَكَتَمَه أَلَجْمَه اللهُ بِلِجامِ مِن نارِ يومَ القيامة » المُسك عن السكلام مُمَثَّلٌ بَمَن أَلَجْم نفسه بلجام . والمراد بالعلم مايكْزَ مُه تَمْليمه ويَتَعَيِّن عليسه ، كَمن بَرَى رَجُلاً حَديث عَبْد بالإسلام ولا يُحْسِن الصلاة وقد حَضَر و قُتُها ، فيقول : علمولى كيف أصل ، وكن جاء مُسْتَفْتِياً في حلال أو حرام ، فإنه يَكْز م في هذا وأمثالِه تعريف الجواب ، ومَن مَنْمه اسْتَحق الوعيد .
- (س) ومنه الحديث « يَبَلغُ العَرَقُ منهم ما يُلْجِمهم » أى يَصل إلى أفواههم فيصير لهم عنزلة اللّجام عَنْقَهُم عن السكلام . يعنى في المَحْشَر يومَ القيامة .

<sup>(</sup>١) بالتصغير ، كما في ١ . (٢) و يروى أيضا بالحاء والخاء ، وسيجي .

ومنه حديث المستحاضة « اسْتَثَفْرِي وتَلَجَّمِي » أَى اجْعَلَى موضعَ خروج الدَّم عِصابةً تَمنعُ الدَّم ، تشبيها بوضْع اللَّجام في فَم ِ الدابة

﴿ لَجْنَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الْعِرْبَاضِ ﴿ بِمِنْتُ مَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَكُواً ، فأَتَمَيْتُهُ أَنَّقُاضًاهُ تَمْنَهُ ، فقال : لا أَقْضِيكُما إلَّا لَجُيْنِيَّة » الضمير في ﴿ أَفْضِيكُما » راجِع إلى الدَّرَاهِمِ ، واللَّجَيْنِيَة : منسوبة إلى اللَّجَيْن ، وهو (١) الفِضة .

(ه) وفى حديث جرير « إذا أُخْلَفَ كَانَ لَجِينًا » اللَّجِينَ بفتح اللام وكسرالجيم : الخَلَطَ، وذلك أن وَرَقَ الأراكِ والسَّلَمَ يُخْبَطُ حتى يَسْقُطُ ويَجِفِّ (٢) ، ثم يُدَقَّ حتى يَسَلَجَّن ، أى يَسَلَزَّج ولك أن وَرَقَ الأراكِ والسَّلَمَ يُخْبَطُ حتى يَسْقُطُ ويَجِفِّ (٢) ، ثم يُدَقَّ حتى يَسَلَجَّن ، أى يَسَلَزَّج ولله عنى مفعول .

# ﴿ باب اللام مع الحاء ﴾

( لحب ) ( ه ) في حديث ابن زِمْل الجَهَنِيّ « رأيت الناسَ على طَريقِ رَحْبِ لاحِب » اللاحِب : الطريق الواسع المُنقاد الذي لا يَنقَطِع .

\* ومنه حديث أم سَلَمة « قالت لعثمان : لا تُعَفَّ سبيلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تَخْبَها » أى أوضَحَها ونَهَجَها . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ لَحْتَ ﴾ (هـ) قيه « إنَّ هذا الأَمْرَ لا يَزَال فيكم وأَنتم وُلَاتُه ، مالم تُحَذِّثُوا أَعَالاً ، فإذا فَمُنْتُم ذلك بَعَثُ الله عليكم شَرَّ خَلْقه فَلَجَتُوكُم (٣) كَا يُلْحَتُ القَضِيبِ » اللَّحْت : القَشْر . وكَحَتَ النَصا ، إذا قَشَرها . ولَحَنَه ، إذا أُخَذ ماعنده ، ولم يَدَعُ له شيئًا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وهى » وما أثبتُ من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت هـذه الكلمة في الأصل، و ١، والهروي ، واللسان . وقد جاء بهامش اللسان : « قوله : « حتى يسقط و يجف ثم يدق » كذا بالأصل والنهاية ، وكتب بهامشها : هـذا لا يصح ؛ فإنه لا يتلزج إلا إذا كان رطبا ١ هـ أى فالصواب حذف يجف » .

<sup>(</sup>٣) يروى : « فالنَّحَوْ كُمْ » وسيجى . .

﴿ لَحْجِ ﴾ (س) في حديث على يوم بدر « فوقع سَيْفُه فلَحِيجَ » أَى نَشِب فيه . يقال : لَحِيجِ فِي الأَمْرِ يَلْحَجُ ، إذا دَخل فيه ونَشِبَ .

﴿ لَمْحَ ﴾ [ ه ] في حــديث الحديبية « فَبَرَ كُنُّ ناقتُهُ فَرَّ جَرَّهَا المسلمون فألَحَّت » أي نَزِمتُ مَكَانَهَا ، مَنْ أَلَحَ عَلَى الشيء ، إذا لَزِمِه وأَصَرُّ عليه .

وقيل: إنما يقال: أَلَحَّ الجَمَل، وخَلاَّتِ الناقةُ ،كَالِحُرَان لِلْفَرَس (١٠.

( ه ) وفى حــديث إسماعيل عليه السلام وأمَّه هاجَر « والوادى بومئذ لاحُمُّ » أَىٰ ضَيَّقَ مُلْقَفَ الشَّمِر والحجر . يقال : مكان لاحُ وكَلَحُ . ورُوى بالخاء .

﴿ لحد ﴾ \* فيه « احْتِكار الطَّمَام في الحَرَّم إلَّحَادُ فيه » أَى ظُلُم وعُدُوانٌ. وأصل الإلَّحَاد : الكَيْل والنُّدول عن الشيء .

( ه ) ومنه حدیث طَهْفة « لا یُلطَطُ فی الزکاة ولا یُلْحَد فی الحیاة » أی لا یَجْری منکم مَیْلُ عن الحق مادُمُنّم أحیاه .

قال أبو موسى : رواه الْقَتَدْيِي « لا تُلطِطُ ولا تُلْجِد » على النهى الواحد ولا وَجْهَ له ؛ لأنه خطاب للجَماعة .

ورواه الزمخشري « لا نُلْطِط ولا نُلْحِد » بالنون (۲۲) .

و و حديث دفن النبيّ صلى الله عليمه وسلم « ألحِدُ والى لَحْداً » اللّحْد : الشّق الذي يُعْمَل في جانب القبر لموضع المَيِّت ؛ لأنه قد أميم ل عن وسَط القَبْر إلى جانبه . يقال : لَحَدْت وأخَدْت .

ومنه حسديث دَفْنه أيضًا « فأرْسَلُوا إلى اللاَّحِـد والضارِح » أى الذي يَعْمَل اللَّحْد والضَّر مح .

\* وفيه ﴿ حتى يَلْقَى اللهَ وماعلى وجْهه كُادَة من عُلَم ﴾ أى قطُّعَة .

<sup>(</sup>١) في إ : « في الفرس » .

 <sup>(</sup>٢) الذي في الفائق ٢/٥ : « لا تُلْطِطْ ... ولا تُلْجِد » بالتاء .

قال الزنخشرى : « ما أراها إلا « أحاتَة » بالتّاء (١) ، مِن اللحْت (٢) ، وهو ألا يَدع منسد الإنسان شَيْئًا. إلّا أخَسنه (٢) . وإن صَحَّت الرواية عليه الله الله والله من التاء ، حَدَّوْلِج ف تَوْلِج » .

- ﴿ لَحْسَ ﴾ \* في حديث غَسْل الْبَدِ مِن الطَّمَامِ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسِ ﴾ أَي كَثِيرِ اللَّحْسِ لَمَا يَصِسِل إليه ، تقول : لَحَسْتُ الشيء ألحُسُه ، إذا أَخَذْتَه بلسانك . ولَحَّاس للمُبالَفَة . والخَسَّاسِ : الشديد الخُسُّ والإذراك .
- (س) وفي حديث أبى الأسود لا عليكم فلانًا فإنه أهْيَسُ أَلَيْسُ أَلَدُ مِلْحَسَ ﴾ هو الذي لا يَظْهَرُ له شيء إلّا أخَــذَه . وهو مِهْمَل من اللَّحْس . ويقال : التَحَسَّتُ منه حَقَّى : أَى أَخَذْتُه . واللَّاحُوس : الحريص ، وقيل : المَشْنُوم .
- ( لحص ) . ( س ) في حديث عطاء ، وسئل عن نَصْح الوُضوء فقال « اسْمَحْ يُسْمَحْ لك ، كان مَن مَضَى لا يُفَدَّشُون عن هــذا وَلا يُلَحَّصُون » التلحيم : النَّشديد والتَصْييق : أي كانوا لا يُشَدِّدُون ولا يَسْتَقَصُون في هذا وأمثاله .
- ( لحط ) ( ه ) ف حــديث على « أنه مَرَ عِقوم لِحَطُوا بابَ دَارِهِم » أَى رَشُوه . واللَّحْطُ : الرشُّ .
- ﴿ لَحْظَ ﴾ \* فى صفته عليه الصلاة والسلام « جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاحَظَةُ » هى مُفَاعَلة من اللَّمْفَ من اللَّمْفَ اللَّمْفَ اللَّمْفَ والسَّافِ ، وهمو النَّظَر بِشِقَ المَين الذي بلى اللَّمْفَ فالنَّمُوق والْمَاق .
- ﴿ لَحْفَ ﴾ ( ه ) فيه « مَن سأل وله أربعون دِرْهَا فَقَدَ سَأَل الناسَ إَلَحْافًا » أَى بالَغَ فيها . يُقاَل : أَلَحْفَ فِي المَسْأَلَة يُلْحِف إِلَحْافًا ، إِذَا أَلَحَّ فيها وَلَزِمَهَا .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٣/٢٥ : « اللُّحاتة » . (٢) في الفائق : « وصها اللَّحت » .

<sup>(</sup>٣) في الفائق : ﴿ أَلَّا تَدْعَ عَنْدَ الْإِنْسَانَ شَيْئًا إِلَّا أَخَذَتُهُ ، وِاللَّبْحَ مِثْلُهُ » .

<sup>(</sup>٤) في الفائق : « وإن محت فوجهمًا أن تسكونِ الدال مبدلة ... »

- (س) ومنه حديث ابن عمر لا كان يُلْجِف شارِبَه » أى ببالِيغ فى قَصَّه . وقد تكرر فى الحديث .
- (ه) وفيه «كان اسمُ فَرَسِه صلى الله عليه وسلم اللَّحِيف »لِطُول ذَنَبه ، فَعِيل بمعنى فاعِل. كأنه يَلْحَفُ الأرض بذَنَبه . أَى يُفَطِّبها به . يقال : كَفْت الرجُلَ باللِّحَاف: طرَحْتُه عليه . ويُرْوَى بالجيم دالخاء.

﴿ لَحْقَ ﴾ (س) في دعاء الْقُنُوت « إنَّ عذا بَكَ بالكُفَّارِ مُلْحِق » الرَّواية بَكْسر الحاء: أي مَن نَزَل به عذا ُبك ألحقَه بالكُفَّار .

وقيل: هو بِمْنَى لاحِق، لُغَة في لَحَق. يقال: لَحِقْتُه وَأَلْحَقْتُهُ بَمْنَى ، كَتَبِغْتُه وَأَنْبَعْتُهُ . ويروى بفتح الحاء على الفعول: أي إنَّ عذا بَكُ يُنْحَق بالكَفَّارِ وَ يُصابون به .

وقى دعاء زيارة القبور « وإنا إن شاء الله بكم لاحتُون » قيل: مَثْناه إذْ شاء الله .
 وقيل « إنْ » شَرْطية ، والمَثنى لاحِقُون بكم في المُوَافاة على الإيمَان .

وقيل: هو التَّبَرِّى والتَّفُويض، كقوله تعالى « لَتَدْخُلُنَّ المسجَدَ الحرامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ ﴾ وقيل: هو على التَّأَدُّب بقوله تعالى: « ولا تَقُولَنَّ لِشِيءَ إِنَى فاعِلَ ذلك غَداً إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ .

\* وفي حديث عمرو بن شُمَيب ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَمَى أَنَّ كُلِّ مُسْتَلْحَقَ اسْتُلْحَقَ بَهُ وَالله الله الذي يُدْعَى له فقد لِحق بمن اسْتُلْحَقَه ﴾ قال الخطابي : همذه أحكام وقعت في أوّل زمان الشّريعة ، وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إمَاء بَفَاياً ، وكان سَادَتُهُنَّ يُلِيُّون بِهِن ، فإذا جاءت إحداهُنَّ بولد رُبمًا ادّعاه السّيد والزّانِي ، فأخَقَه النبي صلى الله عليه وسلم بالسّيد ، لأن الأمة فراش كالحرة ، فإن مات السّيد ولم يَسْتَلْحِقه ثم اسْتَلْحَقَه وَرَآتَهُ كَفده لِحَق بأبيه . وفي ميراثِه خلاف .

#### « وڧ قصید کمب :

تَخْدِى عَلَى بَسَراتٍ وَهَى لَاحِقَةٌ ﴿ ذَوَا بِلُ وَقَمْهُنَّ الأَرْضَ تَحْلِيلُ ۗ اللَّاحِقة : الضَّامِرَ.

﴿ لَمُكَ ﴾ ﴿ هِ ) في صِفَته عليه الصلاة والسلام «إذا سُرَّ فَسَكَانٌ وجْهَهَ الْمِرْآة ، وَكَانُ ٱلْجُدُرَ

تُلاحِك وجْهَه » الْلَاحَكة : شِدَّة الْلَاءمة : أَى بُرَى شَخْصُ الْجَدُّر في وَجْهِهُ . ﴿ لَحَلَمُ ﴾ ﴿ ﴿ أَنْ نَافَتُهُ اسْتَنَاخَتُ عَنْدُ بَيْتُ أَبِي أَيُوبِ وَهُو وَاضِعَ ۖ زِمَامُهُمَا ،

مُم تَلَحْلَحَت وَأَرْزَمَت ، وَوَضَعت جِرِ النَّها» تَلَحْلَحَت ؛ أَى أَقَامَت وَلَزِمَت مَكَانِها وَلَم تَبْرح ، وهو

﴿ لَم ﴾ (ه) فيه « إنَّ الله لَيَبُغُضِ أهلَ البيت اللَّحِينِ »وفي رواية « البَيْتِ اللَّحِمَ وأَهْلَه» ضد تحَكَّكُ .

قيل : هُم (١) الذين يُكْثِرُون أَكِل كُوم الناس بالغِيبَة .

وقيل: هُمُ الذين يُسكِّيرُون أَسكُلِ اللَّهُم ويُدُّمِنُونه ، وهو أَشْبَه .

[ ه ] ومنه قول عمر « اتَّقُوا هَذه المجاَزِرَ فإنَّ لها ضَراوَةً كَضَراوة الخُمْرِ » ·

\* وقوله الآخر «إنَّ الَّحِم ضَرَاوَةً كَضَرَاوة الخَرْ» بقال : رجُلْ لِحَمْ ، وَمُلْحِم ، وَلَاحِم ، ولَحَمِ ·

فَاللَّحِمِ: الذي يُكْثِرُ أَكْلَهُ ، والْلَحِمِ: الذي يَكُثُرُ عنده اللَّحْمُ أَو يُطْعِمُهُ ، واللَّحِمِ: الذي يكون عنده

لَهُم ، واللَّحِيم : الكَّثير عَلَم الحَد .

(ه) وفي حديث جعفر الطُّمَّارِ « أنه أَخَذَ الرَّابِةَ بومَ مُونَّتَة فقاتَلَ بها حتى أَخْمَه القتال » يقال: أَنَكُمُ الرَّجُلُ وَاسْتَلْحَمَ ، إذا نَشِب في الْحُرب فلم يَجِدْ له تَخْلَصًا . وأَلَحْمه غَيْرُه فيها . ولِحُمَ ، إذا

ُ فتل ، فهو مَلْحُومٌ ۖ وَيَخْمِ

 ( ه ) ومنه حديث عمر في صفة الفُزاة « وممهم من أكمه القتال » : (س) ومنه حديث سهل « لا بُرَدُّ الدُّعاء عند البَّـاس حِينَ لَيْحِمُ بَعْضَهُم بَعْضًا ﴾ أي

يَشْتَمِكَ آكِرْبُ بينهم ، وكَانْزَم بعضُهم بَعْضا . (س[ه]) ومنه حديث أسامة « أنه لِخَمِرَجُلا من العَدُوّ » أَى قَتَلَه .

وقيل: قَرُب منه حتى لَزِق به (٢)، من الْمَنْحُمُ الْجُرْحِ، إِذَا الْمُنْجَ وَقُولُ اللَّهُ مَنْ الْمُنْحَمِ

وقيل: كَمْمَه أَى ضَرَبه، مِن أَصَاب كُمَه .

(س) وفيه ﴿ الْيَوْمَ يَوْمُ اللَّحْمَةُ » ·

(س) وفي حبديث آخر « ويَجْمَعُون لِلْمَلْحَمِة » هِي الْحَدرُب ومَوْضِع القِتبال ،

(٢) في المروى : ﴿ لَصِقْ ﴾. (١) هذا من شرح سفيان الثورى ، كما فى الهروى واللسان . وا َ الْمُعْرِينِ الْمُسَلَّحِمِ ، مسأخوذ من اشْتِبساكِ النساس واخْتِسلاطِهم فيهما ، كاشْتِبساكِ مُخُمسة النَّوْبِ بِالسَّدَى .

وقيل : هو من اللُّحْم ، لـكثرة لحوم القَّدَّلي فيها .

- (س) ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام « نَبِيُّ اللَّهَمَة » يعني نَبِيَّ القِتال ، وهو كقوله الآخر « نَبِيُّ اللَّهَاتُ بالسَّيف » .
- ( ه ) وفيه «أنه قال لِرَجِل : صُمْ يوما فى الشهر ، قال : إنَّى أَجِدُ قُوة ، قال : فَصُمْ يُومَيْنَ، قَالَ : إنَّى أَجِدُ قُوة ، قال : فَصُمْ يُومِيْنَ، قَالَ : إنَّى أَجِدُ قُوة ، قال : فَصُمْ ثَلاثُهُ أَيَامُ فَالشَّهْرِ ، وأَكْمُ عَنْدُ الثَّالِثَةُ ﴾ أى وقَفَ عِنْدَهَا ، فَلْمَ يَزُدُهُ عَلَيْهَا ، سِن أَكُمْ بِالْمُكَانَ ، إذا أقام فَلْمَ يَبْرَح .
- (سَ) وَفَ حَسَدَيْثُ أَسَامَةً « فَاسْتَلْخَصَنَا رَجْلٌ مِنَ الْعَدُوُّ » أَى تَبِعَنَا . يقال : اسْتَلْخَمَ الطَّرِيدةَ والطَّريق : أَى تَبَسِم .
- ( ه ) وفى حــديث الشِّجاج « الْمَتَلاحِمَــة » هى التى أَخذَت فى اللَّحْم (١) وقد تكون التى بَرَأْت والْيَحَمَّث .
- \* وَى حَدَيْثُ عَمْرِ ﴿ قِالَ لَرَجُلَ : لِمُ طَلَقْتُ امْرِأْتَكَ ؟ قال : إنَّمَاكَانَتَ مُنَلَاحِمَة ، قال : إن ذلك منهُنَّ لَمُسْتَرَّادٌ ﴾ قيل : هي الضَّيِّقَةَ اللَّلَاقِ . وقيل : هي التي بها رَتَقَنْ
  - (س) وفي حديث هانشة « فلمَّا عَلِقْتُ اللَّهُمْ سَبَقَنِي » أي سَمِينت وثَقُلْت .
- ( ه ) وفيه « الوَكَا ، لِحُمةٌ كَالُحْمَةُ النَّسَبِ » وفي رواية « كَالْحُمَةُ الثَّوبِ » قد اخْتُلِف في رَضِم اللَّحْمَةُ وفَتَرْحِهَا ، فقيل : هي في النَّسَبِ بالضَّم ، وفي الثوب بالضَّم والفتح .

وقيل: الثُّوب بالفتح وحْدَه .

وقيل : النَّسَب والثُّوبُ بالفتح ، فأمَّا بالضَّم فهو مايُصادُ بِه الصُّيْد .

ومعنى الحديث المخالطة في الْوَلاه ، وأنها تَجُرى مَجْرى النَّسَب في المِيراث ، كما تُخالِط اللَّحْمة سَدَى الثَوَب حتى يَصيرا كالشيء الواحد ؛ لمَا بينهما من الْمداخَلة الشديدة .

 <sup>(</sup>١) في ا : « اللَّحَم » .

(س) ومنه حديث الحَجّاج والمطر « صار الصِّفارُ لَحُمةَ الكِبار » أَى أَنَّ القَطْرِ انْتَسَجَ لِتِتَابُعُه ، فَدَخل بِمِضُهُ فِي بِعِض واتَّصَل .

( لحن ) ( ه س ) فيه « إنَّكُم لَتَخْتَصِمُونَ إلى الله وعسى أن يكون بعضُكُم الْكُن بُحُجَّتِه من الآخر ، فمن قَضَيْتُ له بشيء من حَقِّ أخيه فإيما أقطَع له قطعةً من النار » اللَّحْن : ٱلميل عن جِهة الاستِقامة . يقال : كَن فُلان في كلامه ، إذا مال عن صَحيح المنطق .

وأراد: إنَّ بعضَكُم يكون أغرف بالحجة وأفطَنَ لها من غيره .

ويقال : كَمَنْتُ لَفُلانٍ ، إذا قلتَ له قَوْلاً يَفْهَمُه ويَخْفَى على غيره ، لأنك تُميله بالتَّوْرِية عن الواضِيّج اللَّفْهُوم . ومنه قالواً : كَلِنَ الرجلُ فهو كِلنَ ، إذا فَهم وفَطِن لِمَا لا يَفْطَن له غيره

\* ومنه الحديث « أنه بَعث رجُلين إلى بعض الثُغور عَيْنا ، فقال لهما : إذا انْصَرَفْتُمَا فَاكُمْناً لِى لَحْناً » أَى أَشِيرًا إلى ولا تُغْصِحا ، وعَرِّضا بما رَأْيَمًا . أَمَرهُما بذلك لأنهما رَبَّمَا أخبرا عن العَدُو ببأس وقُوة ، فأحَبُ ألا يَقِف عليه المسلمون .

[ه] ومنه حديث ابن عبد العزيز « عَجِبْت آمِن لاحَنَ الناسَ كيف لا يَمْرِف جَوامِع السَّلِم » أي فاطَنهم وجادَلهم .

(ه) وفى حـــديث عمر « تَعَلَّمُوا السُّنَّةَ والفَرائضَ واللَّصْ كَا تَعَلَّمُونَ القرآنَ » وفى رواية « تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ فَى القرآنَ كَا تَتَعَلَّمُونَهُ » يُر يَد تَعَلَّمُوا لُغَةَ العرب بإغرابها .

وقال الأزهرى : معناه : تعلموا لغة العرب فى القرآن ، واغرِ فوا مَعانِيَه كقوله تعمالى : « وَكَتَعْرِ فَنَهُم فى خُنِ القَوْلِ» أى معناه وفَحْواه .

واللَّحْن : اللُّغة والنَّحْو . واللَّحْن أيضا : الْخَطأ في الإعراب ، فهو من الأصَّداد .

قال الخطابي : كان ابن الأعرابي يقول : إن اللَّحْن بالشَّكُون : الفَطْنة والخطأ سَواء ، وعامَّة أهل اللغة في هذا على خِلافه . قالوا : الفِطْنة بالفتح . والخطأ بالسكون .

وقال ابن الأعرابي : واللَّحَن أيضًا بالتحريك : اللَّمَة .

\* وقد رُوي « أَنَّ القرآن نَزل بلَحَن قُر بش » أي بِلُغَتهم .
 ومنه قول عُمر : « تَعَلَّمُوا الفَرائض والشَّنة واللَّحَن » : أي اللغة .

قال الزمخشرى: «المعنى: تَمَلّمُوا الغريبَ واللَّجَن (١)؛ لأنَّ في ذلك عِلْمَ غَريبِ القرآن ومَعانيه ومعانِى الحديث والسُّنة ، ومن لم يَعْرِفُه لم يَعْرِفُ أكثر كتاب الله ومَعانيه (٢)، ولم يَعْرِفُ أكثر السُّنن ».

- (ه) ومنه حديث عمر أيضا « أَ نَحَى الْمَوْرُونَا ، وإِنَّا لَهُرَغَب عن كثيرٍ من كَلَيْهِ » أَي لُغَته.
- ( ه ) ومنه حديث أبى مَيْسرة ، فى قوله تعالى «فأرسلنا عليهم سَيْلَ العَرِم » قال : العَرِم : الْمَسَنَّاة بِلَحَنالَكِينْ . أَى بِلُغَيِّهم .

وقال أبو عبيد : قول ُعمر « تَعَلَّمُوا اللَّحْنِ » . أَى الخطأ في الكلام لَتَحْتَرِزُوا منه . قال :

- ( ه ) ومنه حديث أبى العالية « كنت أطُوف مع ان عباس وهو 'يَعَلِّمني اللَّحْن » .
- \* ومنه الحديث « وكان القاسم رجُلاً كُمنَةً » يُروَى بسكون الحاء وفتحما ، وهو الكثير اللَّحْن .

وقيل : هو بالفتح الذي يُلِمِّن الناس : أَى يُخَطَّمُهُم . والمعروف في هذا البِناء أَنه لِلذَى يَكَثُرُ منه الفعل ، كَالْهُمَزَة واللَّمَزَة والطَّلَعَةِ ، والخُذَعة ، ونحو ذلك .

(ه) وفي حمديث معاوية «أنه سأل عن ابن زياد فقيل : إنه ظَريف ، على أنه يَلْحَن ، فقال : أوَلْيس ذلك أَظُرف له ؟ » قال القُتَّنبي : ذَهب مُعاوية إلى اللَّحَن الذي هو الفِطنة ، نُحَرِّكُ الحَاء .

وقال غيره : إما أراد اللَّحْنَ ضدّ الإغراب، وهو أيسْتَمْلَح في السكلام إذا قُلّ ، و يُسْتَثَقُّلَ الإغرابُ والتّشَدُّق .

\* وفيه « اقر أوا القرآن بِلُحُون المَربوأصُواتِهَا ، وإِيَّاكُمْ وُلُحُونَ أَهْلِ العِشْق ولحونَ أَهْلِ السَّمَ اللَّهُ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا خَانَ : جَمَع خَن ، وهو التَّطْرِيب ، وتَرَجِيع الصَّوْت ، وتَحسين القِرَاءة ، والشَّعر والغِنَاء . وَيُشْبِه أَن يَكُونَ أَرادَ هَذَا الذَى يَنْعَلَم قُرَّاء الزَّمَان ؛ من اللَّحُونَ الَّتَى يَقْرَأُونَ بِهَا

<sup>(</sup>١) مكان هذا في الفائق ٢/٨٥٤ : « والنحو » . (٢) مكانه في الفائق : « ولم يقمه » .

النَّظَائر في المَحَافِل ، فإن اليَهُود والنَّصارى يقرأون كُتُبَهم نَحُوا من ذلك .

( لحا ) ( ه ) فيه « نُهيتُ عن مُلاَحَاة الرِّجال » أَى مُقَاوَلَيْهِم وَمُخَاصَمَيْهِم. يقال : كَيْتُ الرجُلَ أَلْحَاه لَحَيْاً ، إذا لُمتَهُ وَعَذَلْتَه ، ولا حَيْتُه مُلاحاةً ولِحَاء ، إذا فَازَعْتَه .

\* ومنه حديث ليلة القَدْر « تَلاحَى رَجُلان قَرُ فِعَت » .

[ه] وحديث لقان « فَلَحْياً لصَاحِبِنَا لَحَيًا » أَى لَوْماً وَعَذَلًا ، وهو نَصْب عَلَى الْمُصْـدِر، كَسَقْياً وَرَغْياً.

(ه) وفيه « فإذا قَمَّلْتُم ذلك سَلط الله عليه شِرَارَ خَلْقه فَالْتَحَوْمُ كُمْ كَا يُلِتَّحَى القَضِيب » يقال: كَوْت الشَّجَرة، ولَحَيْتُها والْتَحَيْنُها، إذا أُخَذْت لِحَاءَها، وهُو قِشْرها. ويُروى « فلحَتُوكُم ». وقد تقدم.

\* ومنه الحديث « فإن لم يَجَدُ أَحَدُ كُم إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةَ أُو عُودَ شَجَرَةً فَلْيَمْضَنَّفَة » أراد قشر العنبة ، اسْتِمَارَة من قشر العُود .

( ه ) ومنه خطبة الحجاج « لَأْ لُحُونًا كُم لَحْوَ العصا » .

(س) وفيه « أنه مَهِي عن الاقتماط وأمَر بالتَّلَحَّي » وهو جَمْل بعض العامة تَحْتُ الحِنْك ، والاَقتماط : ألا يَجْمُل تَحَتَ حَنَسكه منها شَيْئًا .

[ه] وفيه «أنه اخْتَجم بِلَحْي جمل » وفي روّاية « بِلَحْيَىٰ جَمَل » هو بِفَتْح اللام :مُوضِعَ بين مكة والمدينة . وقيل : عَقَبَة . وقيل : مَاه .

# ﴿ باب اللام مع الخاء ﴾

﴿ لَحْنَحُ ﴾ ( ه ) في قِصَّة إسماعيل وأمه هاجَر « والوادِي يومثذِ لَاخُ » أي مُتصابِقُ لَكُثْرَة الشَّجر ، وقِلَة العارة .

وقيل: هُو « لاَخْ » بالتخفيف: أي مُفَوجٌ ، من الأَنْفِي ، وهو الْمُعْرَجُ اللَّم .

وأَ ثُبَته ابن مَعِين بالخياء المعجمة وقال : مَن قال غير هـذا فقد صَحَّف، فإنه يُروَى بالحاء المُهْدلة .

﴿ لَحْصُ ﴾ ( ه ) في حديث على « أنه قعَــد لِقَلْخيص ما الْتَبَس على غــيره » التلحيض : التَّقْريب والاخْتِصار . يقال : خَلَّصْتُ القَولَ ، أي أَقْتَصَرتُ فيه واخْتَصرت منه ما يُخْتَاجَ إليه .

﴿ لَمْفَ ﴾ ( ه ) في حديث جَمْع القرآن « فجملت أَتَدَبُّكُه من الرِّقاع والعُسُب واللَّخَاف » هي جَمْع لَذْفَة ، وهي حِجارةُ وَبِيضُ رِقاق .

\* ومنه حدیث جاریة کعب بن مالك « فأخذت لِحَافَةً من حَجَر فَذَ تَحْمُها بها » .

[ه] وفيه « كان اسم فَرَسِه عليه الصلاة والسلام اللَّخِيف » كذا روَّاه البُخارى ، ولم يَقَحَقَّه . والمعروف بالحاء المهلة ، ورُّوى بالجيم .

﴿ لِخَلَجَ ﴾ ( ه ) في حديث معاوية « قال : أَيّ النَّاسِ أَفْصَح ؟ فَقَالَ رَجُلُ : قومُ ارْ تَفَعُوا عِن لَخَلَخَا نِيَّة العِراق » هي اللَّـكُنة في الـكلام والعُجْمَة .

وقيل: هو منسوب إلى نُخَلَخَان ، وهو قَبِيلة ، وقيل: مُوضع .

[ه] ومنه الحديث « كُنَّا عَوْضِع كَذَا وكَذَا ، فأنَّى رَجَلٌ فيه نُلَمَكَا نِيَّة » .

( علم ) \* في حديث عِكْرِمِة « اللَّيْخُم (١) حَلال » هو ضرب من سَمَكُ البَيْخُر ، يقال: اشْمُه القرْش .

﴿ لَمْنَ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث ابن عمر ﴿ يَاابِنَ اللَّخْنَاء ﴾ هي اَلَمْ أَهُ التي لَمْ مُخْتَن . وقيل : اللَّخَن : النَّذُن . وقد لِخَنَ السُّقاء كَيْلَخَن .

# ﴿ باب اللام مع الدال ﴾

﴿ لَدُهُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِنَّ أَبِغَضَ الرَّجَالَ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمِ » أَى الشَّديد الْخَصومة. واللَّدَدُ: الخصومة الشَّديدة.

( ه ) ومنه حديث على « رأيت النبيُّ صلى الله عليه وسلم فى النَّوم فقلت : يارسول الله ،ماذا لَقِيتُ بَعْدَكُ من الأَوَد واللَّدَد ! » .

<sup>(</sup>١) في الأصل، و ١: « اللَّخْم » وفي اللسان: « اللُّخُم » بضمتين. وما أثبتُ من الصحاح، والقاموس، والضبط فيهما بالعبارة.

- ( ه ) . وحــديث عَمَان : « فأناً منهم بين أَلْسُنِ لِدادٍ ، وُقَــلُوبٍ شِــداد » واحِــدُها : لَدِيد ، كشديد .
- ( ه ) وفيه « خير ما تَدَاوَيْتُم به اللَّدُودُ » هو بالفتح من الأدُوية : مايُسْقاه المريض في أَحَدِ شِقِّي الغَم ِ . ولَدِيدًا الغَم ِ : جا نِباه .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنه لُدَّ في مرضه فلما أفاق قال : لا يَبْقَىفِ البيت أحدُ إلَّا لُدَّ » فعل ذلك عُقوبَةً لهم ؛ لأنهم لَدُّوه بغير إذنه . وقد تسكور في الحديث .
- [ ه ] وفي حديث عَمَان « فَتَلَدَّدْتُ تَلَدَّدَ الْمُضْطَرِ » التَّلَدَّد : التَّلَقُت يَمِينا و شِمَالا ، تَحَبَّراً ، مَأْخُوذُ مِن لَدِيدَى الْهُنق ، وهُمَا صَنْعَتَاه .
  - \* ومنه حديث الدجّال « فَيَقْتُله المسيح بباب لُدّ » لُدّ : موضع بالشام. وقيل بفِلَسْطين .
- ﴿ لَدَعْ ﴾ \* فيه « وأعوذ بك أن أمُوت لدِيناً » اللَّديغ : اللَّدُوغ، فَعِيل بَمَعْنَى مَفْعُول. وقد تسكرر في الحديث.
- (لدم) [ه] في حديث العَقَبة « أَنَّ أَبَا الْهَيْمَ بن التَّـبِّهَان قال له : يارسول الله إنَّ بَيْنَنَا وبين القوم حِبالًا ونحن قاطعُوها ، فنَخْشَى إنِ اللهُ أَعَرَّكُ وأَظْفَركُ أَن تَرَجِع إلى قَوْمك ، فتَبَسَم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : بل اللدَمُ اللَّدَمُ ، والحَدَّمُ " الحَدَّمُ » اللَّدَمُ بالتحريك : الحَرَم ، جسم لادِم ، لأنهن يَلْتَدَمْنَ عليه إذا مات ، والالتِدام : ضَرْب النساء وُجوهَهُنَ في النِّياحة . وقد لدَمَت تَلْدُمُ لَدْماً .

يعنى أَنَّ حُرَّمَكُم حُرَّمِي .

وفى رواية أُخْرَى « بَلَ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ " وهو أن يُهٰذَرَ دَمُ القَتيل. المعنى : إن طُلِب دَمُسكم فقد طُلِبَ دَمِي ، فدَمِي ودَمُسكم شيء واحد .

\* ومنه حديث عائشة « تُعيِض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حِجْرى ، ثم وضَعْتُ رأسه على وسادة وقُمْت النّدَم مع النساء وأضرب وجْهِي» .

<sup>(</sup>١) بفتح الدال وسكونها كاسيأتي في ( هدم )

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل بفتح المبم . وضبطته بالضم من : ١ ، واللسان ، والهروى .

\* ومنه حدیث الزبیر بوم أحد « فَخَرَجْت أَسْعَى إلیها \_ یعنی أُمَّه \_ فَأَدْرَ كُنَّهَا قبل أَنْ تَغْتَمِی َ إِلى القَتْلَى ، فَلَدَ مَت في صَدْرِي ، وكانت امرأة حُلْدَة » أي ضَرَبت وَدَ فَعت .

(س) وفى حديث على « والله لا أكون مثلَ الضَّبُع ، نَسْمَع اللَّذُمَ فتَخْرَج حتى تُصْطَادَ» أَى ضَرْبَ جُحْرِها بحَجْرِها بحَجْرِها بحَجْرِها وَتَخْسِبُهُ شيئا تَصِيده فَتَخْسِبُهُ شيئا تَصِيده فَتَخْرَج لِتَأْخَذَه فَتُصطاد .

أراد: إِنَّى لا أُخْدَعَ كَمَا تُخْدَعَ الصَّبُعُ بِاللَّذْمِ .

\* وفيه « جاءت أمُّ مِلْدَم تَسْتَسَاذن » هي كُنْيَة الْحَمَّى . والميم الأولى مَكَسَّورة زائدة . وألدَ مَتْ عليه الحَمَّى ، أي دامَت . وبعضهم بَقُولها بالذال المعجمة.

﴿ لدن ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنَّ رَجُلارً كِب ناضِحاً له ثَم بَمَّتَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيه »أَى تَلَكَّ أُو تَمَكَّتُ ولم يَنْبَعِث .

- \* ومنه حديث عائشة « فأرْسَل إلى ناقة بُحَرَّمة ، فَتَلَدَّنَتَ عَلَى ۖ فَلَمْنَتُهَا » .
- \* وفى حديث الصَّدقة « عليهما جُنَّتان من حَديد من لَدُن ثَدَّ بَيْهما إلى تَراقِيهما » لَدُن : ظرف مكان بمعنى عند ، وفيه لُغات ، إلا أنه أقرب مكاناً من عند ، وأخَصَ منه ، فإنُّ « عند » تَقَع على للسكان وغير م، تقول : لى عند فلان مال ": أى فى ذِمَّية . ولا يقال ذلك فى لَدُن . وقد تكرر فى الحديث .

﴿ لَدَا ﴾ ( س ) فَى الحَدَّبِثِ « أَنَا لِلاَةً رَسُولَ اللهُ » أَى تِرْ بَهُ . يَقَالَ: وَلَدَّتِ المُرَّاةَ وِلاداً ، وَلِلادةً ، وَلَدَّةً ، فَعُوَّضَتَ الهَاءَ مِن الواو . وإنمَا ذَ كُرْنَاهُ هَاهِنَا عَمُلا عَلَى لَفَظُهُ . وَجَمْعُ اللَّدَةً : لِلدَات .

(س) ومنه حديث رُقيقة « وَفِيهِم الطَّيِّبُ الطَّاهِرُ لِدَاتُهُ » أَى أَثْرَابُه . وقيل : وِلَادَاتُه ، وَ لَا أَنُهُ الطَّاهِرُ لِدَاتُه » أَى أَثْرَابُه . وقيل : وِلَادَاتُه ، وَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ إِذَا كَانَ مِن أَقُرَانٍ ذَوِى طَهَارَة كَانَ أَثْبُتَ لِطَهَارَتِه وَطِيبِه . وَطَيِبِه .

### (باب اللام مع الذال)

( لذذ) [ ه ] فيه « إذا رَكِ أَحَدُ كُمُ الدَّابَّةُ فليَحْمِلْهَا عَلَى مَلَاذَّهَا » أَى لِيُجْرِهَا فَى الشَّهُولَةُ لَا فِي الْخَرُونَة. وَلَلَاذُ تُن بَعْمِ مَلَذَ ، وهو مَوْضَعِ اللَّذَّةِ . وَلَذَّ الشَّيْهِ كَلَذَ لَذَاذَةً فَهُو لَذِيذَ: أَى مُشْتَهَى .

[ ه ] ومنه حذیث الزبیر ، كان يُرَّقِّصُ عبد الله ، ویقول : ابْیَصُ من آلِ أَبِی عَتِیقِ مُبَارَكُ مَن وَلَدِ الصَّدِّبِقِ \* أَلَّذُه كَا أَلَدُ (١) ربتى \*

تَقُول : لَذِذْتُهُ بالكَسْر ، أَلَذُه بالفتح .

(س) وفيه « لَصُبُ عليكم العذاب صَبًا ، ثم لُذَّ لَذًا » أَى قُرِن بَعْضُه إِلَى بَعْض .

(لذع) (سَ) فيه « خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، أُو لَذْعَةٌ بِنَارٍ تُصِيبِ أَلَمًا » اللّذُع: الخفيف من إخراق النار ، يُريدُ الْسكَى .

(س) وفى حــديث مجاهــد، فى قوله تعــالى « أَوَ لَم يَرَوْا إِلَى الطَّـيرِ فَوَقَلَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ » قال : بَسْطُ أَجْنِعَـَـيْهِنَّ وَتَلَدُّعُهُنَّ » لَذَع الطَّاثُر جَنَاحَيْه ، إذا رَفْرَف فحر كُهُمَّا بَعْدُ تَسْكيهِما .

﴿ لَذَا ﴾ (س) في حديث عائشة « أنَّها ذَكُرَتُ الدنيا فقالت : قد مَضَى ( ) لَذُوَاهَا وَ بَقِي ( ) بَافُوَاها » أي لَذُتُهُمَا ، وهو فَعْلَى من اللَّذَّة ، فَقُلِبَتْ إِحْدَى الذَّاكَيْنِ ياء ، كَالنَّقَضَّى وَالتَّظَنَّى .

وأرادَت بذَهاب لَذْوَاهَا حياةَ النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وبِالْبَلْوَى ماحَدَث بَمْدَه من المِحَني .

<sup>(</sup>۱) فى الهرى : « يَلَذُّ» .

<sup>(</sup>۲) هكذا فىالأصل، و انه والفائق ٢/٠٣٠.والذى فى الهروى، واللسان: « مضت...وبقيت».

# (باب اللام مع الزاى)

﴿ لِرْبٍ ﴾ ﴿ فِي حديثُ أَبِي الْأُخُوصِ ﴿ فِي عَامِ أَزْبَةٍ أُوْ لَزْبَةٍ ﴾ اللَّزْبَة ؛ الشِّدّة.

\* ومنه قولُهم « هذا الأمر ضَرْبَةُ كَارِب » أَى كَارِمْ شديد.

\* وفي حديث على « وَلَاطُهُمَا بِالْبِلَّةَ حَتَى لَزِيَتُ » أَى لَصِقَت وَلَزِمَتْ .

﴿ لِزَرْ ﴾ ( ه ) فيه «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَر سُ 'يَقَالَ له : اللَّزَارْ » سُمَّى به لِشِدَّة تَكَزُّرْهِ وَاجْتِمَاع خَلْقِهِ . وَلُزَّ بِهِ الشَّيْء: لَزِق به مُ كَأَنَّه يَلْمَزْق بالمَطْلُوب لسُرْعَتِه .

﴿ لَوْمَ ﴾ ﴿ فِي حَدَيثُ أَشَرَاطِ السَاعَةِ ذَكُو ﴿ اللَّوَامِ ﴾ وَفُسِّر بَأَنَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُو فِي اللَّهَةَ اللَّهَ اللَّهَ وَالدَّوَامَ عَلَيْهِ ، وهو أيضا الفَصْل في القَضِيَّة ، فكأنه من الأضْدَاد .

# ﴿ بأب اللام مع السين ﴾

(لسب) \* في صِفَة حَيَّاتِ جهم « أَنْشَأَنَ به لَسْبًا » اللَّسْب واللَّسْع واللَّدْغ بِمَعْنَى . (لسع) \* فيه « لا يُلْمَع المؤمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ تَيْن » وفي رواية « لا يُلْدَغ » اللَّسْع واللَّدْغَ سَوَاه . والجحْر : ثَقْب الحَيَّة ، وهو اسْتِعارة هاهنا : أي لا يُدْهَى المؤمِنُ مِنْ جِهَة واحِدَة مَرَّ تَيَن ، فإنَّه بالأُولَى يَمْتَبر.

قال الخطَّابي : يُرْوَى بضم العَيْن وكَسْرِها . فالضم على وَجْه الحَبر ، ومعناه أنَّ المؤمن هو الحَكِيِّس الحازِم الذي لا يُبؤنَى من جِهة الغَفْلة ، فيتُخدَع مَرَّة بعدد مَرَّة ، وهو لا يَفْطُن لذلك ولا يَشْعُر به .

والمراد به الخداع في أمر الدين لا أمر الدنيا .

وأُمَّا الكسَر فَعَلَى وجُهُ النَّهَى : أَى لَا يُخَدَّعَنَّ المؤمِنُ ولَا يُؤْتَيَنَّ من ناحية الغَفلة ، فيتقَع فى مكروه أو شَرّ وهو لا يَشْهُر به ، ولْيَكُن فَطِنَا حَذِراً . وهـذا التأويل يَصْلح أن يكون لِأَمْر الدين والدنيا معاً .

﴿ لَسَنَ ﴾ ﴿ فَيهِ ﴿ الْصَاحَبِ الْحَقِّ اللَّيْدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّمَانَ : النَّقاضِي .

- (ه) وفي حديث تُعر والمُرأة « إن دَخَلْتَ عليها لَسَنَتْكَ » أَى أُخَذَتْكَ بلِسامِها ، يَصِفْها بالسَّلاطة وكثرة السكلام والبَذاء .
  - (س) وفيه «أن تَعْلَه كانت مُلَسَّنة » أي كانت دَقِيقة على شَـكُلِ اللسان. وقيل : هي التي جُمِل لها لِسان ، ولسانُها : الهنة الناتِئة في مُقَدَّمِها .

# ﴿ باب اللام مع الصاد ﴾

﴿ لَصْفَ ﴾ ﴿ لَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ

﴿ لِصَقَ ﴾ (س) في حديث قَيْس بن عامم « قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف أنتَ عند القِرَى؟ قال: أُلْصِق بالناب الفانية ِ والضَّرَعِ الصغير » أراد أنه بُلْصِق بها السيف فَيُعَرُ قِبُها للضِيافة .

\* وفي حديث حاطِب « إنَّى كنتُ امْرَأَ مُلْصَقًا في قُرَيش » الْلُصَق : هو الرجُـل الْمُقِيم في اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

﴿ لَصَا ﴾ \* فيه « مَن لَصا مُسْلِماً » أَى قَذَفه . واللاصِي : القاذِف .

### ﴿ باب اللام مع الطاء ﴾

- ﴿ لَطَاۚ ﴾ [ ه ] فيه من أشماء الشَّجاج « اللاطِئَة » قبل : هي السِّمْحاق، والسِّمحاق عندَهم : المُلطَّى بالقَصر ، والمُلطَّاة ، والمُلطَّأ . والمُلطَّاة : قِشْر تُ رَقِيقة بين عَظْم الرَّأْس و ْلَحَمِه .
- \* وفي حديث ابن إدريس « لَطِي لِساني فقلَ عن ذكر الله » أي يَبِس فَكَبَر عليه فلم يَستطع تحريكه . يقال : لَطِي بالأرض ولَطَأ بها ؛ إذا لَزِق
- \* وفى حــديث نافع بن جُبَير « إذا ذُكِرَ عَبدُ مَناف فالْطَهُ » هو من لَطِئُ بالأرض ؛

فَحَدْف الهِمْرَة ، ثَمَ أَتْبَعَمَا هَاء السَّكَت ، يُريد إذا ذُكِرَ فالْتَصِقُوا بِالأَرْضُ وَلا تَعُدُّوا أَنفَسَكُم ، وَكُونُوا كَالتَّراب .

ويُرْوَى « فَالْتَطِئُو ا » .

﴿ لطح ﴾ \* في حديث ابن عباس « فجَعل يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا بيدِه » اللَّطْح : الضَّرْب بالكَفِّ ، وليس بالشديد .

﴿ لطخ ﴾ ﴿ فَي حَدِيثُ أَبِي طَلَحَةً ﴿ تَرَكَتْنَى حَتَى تَلَطَّخْتَ ﴾ أَى تَنَجَّسْتَ وَتَقَذَّرْتِ بالجماع . يقال : رجُلُ لَطِخٌ ، أَى قَذِر .

﴿ لَطُطُ ﴾ (هـ) في حديث طَهْفة « لا تُنْطِطْ في الزكاة » أي لا تَمْنَمُها . يقال : لَطَّ الفَريمُ وأَلَطَّ ، إذا مَنَع الحقّ . ولَطَّ الحقّ بالباطل ، إذا سَتره .

قال أبو موسى: هكذا رواه القُتَيبي . على النَّهى للواحد . والذى رواه غيرُه «مالم يكن عَهْدُ ولا مَوْعدُ ولا تَثاقُلُ عن الصلاة ، ولا يُلْطَطُ في الزكاة ، ولا يُلْحَدُ في الحياة » وهو الوجْه ؛ لأنه خِطاب للجَماعة ، واقع على ما قَبْله . وقد تقدَّم (١) .

[ ه ] وفي حديث ابن يَعْمَرَ « أَنْشَأْتَ تَلُطُّهُما » أَى تَمْنَعُهُما حَقَّها .

ويُرْوَى « تَطُلُّمُا » . وقد تقدّ م .

( ه ) وفي شمر الأعْشَى الحَرْمَازِيّ ، في شأن امْرَأْتَهِ : \* أَخْلَفَتَ الْوَعْدَ (٢) وَلَطَّتْ بِالذَّنَبِ \*

أرادَ مَنَعَتُه بُضْعَها ، من لَطَّت النَّاقةُ بِذَ نَهِما ، إذا سَدَّت فَرْجَها به إذا أرادَ ها الفَحْل.

وقيل: أراد تَوارَتْ وأَخْفَت شَخْصَها عنه ، كَمَا تُحْفِي النَّاقة فَرْجَهَا بِذَ نَهِا.

\* وفيه « تَلُطُّ حَوْضَها » كذا جَاء في الْمَوَطَّأُ (٢) . واللَّطُّ : الإلصَّاق ، يُريذ تُلْصِفُه بالطّين حَتَى تَسُدّ خَلَه (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا فِي الْأُصِلِ، و [، والفائق ٢/٣٢]. وفي الهروى ، واللسان ، هنا وفي مادة ( ذرب ) : « العَمْدَ » . (٣) انظر الموطأ . ( الحديث الثالث والثلاثين ، من كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ) ٣٤/٢ . (٤) ضبط في ا : « يَبُسُدُّ خَلَيْلُهُ » .

[ه] وفي حديث عبد الله « العِلْطَاةُ طريقُ بَقَيَّة للمُومنين هُرَّابًا من الدَّجَّال » هو ساحل البَحْر ، والميم زائدة .

\* وفي ذكر الشِّجَاجِ « المِلْطَاطُ » وهي المِلْطَأ ، وقد تقدَّمَت ، والأصْل فيها من مِلْطَاط البَعير ، وهو حَرْف في وسَط رأسه. و لِلْلْط : أغلى حَرْف الجبَل ، وصَحْن الدَّار . والمبم في كلّها زائدة .

﴿ لَعَلَفَ ﴾ ﴿ فَيَ أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ اللَّطَيْفَ ﴾ هو الذي اجْتَمَعَ لَهُ الرَّفْقُ فَي الْفِعْلَ ، والعِلْمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِن خَلْقَه ، رُبقال : لَطَف به وله ، بالفتح ، رَبْطُف لُطْفا ، فِي اللَّهُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمُّكُ مَا أَمْ أَلَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَمْ أَلَّا مُنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا أَلَّا مُنْ أَلَا أَلَّا مُنْ أَلَا أَلَّا مُنْ أَلَا أَلَّا مُنْ أَلَا أَمْ أَلَا أَلّهُ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَا أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا م

\* وفي حديث ابن الصُّبغاء « فأجَمَع له الأحِبَّة الْأَلاَطِفَ » هُو جَمْع الْأَلْطَف ، أَفْعَل ، من اللَّطْف : الرَّفق .

ويُروَى « الأظَّالِفَ » بالظَّاء المعجمة .

\* وفي حديث الإفك « ولا أرَى منه اللُّطْفَ الذي كُنْتُ أَعْرِفُهُ » أَى الرُّ فَقَ والبِرَّ . ويُرْوَى بَفَتْح اللام والطَّاء، لغة فيه .

﴿ لَطْمٍ ﴾ ﴿ فَحَدَيْثُ بَدَرَ ﴿ قَالَ أَبُو جَهِلَ : يَاقُومَ ، اللَّطِيمَةَ اللَّطِيمَةَ ﴾ أَى أَدْرِكُوهَا ، وهَى مَنْصُوبَةً بَإِضَارَ هَذَا الْفِعَلَ .

واللَّطيمة : الْجِمَـالَ التي تَحْمِلُ العِطْرُ والْمَزَّ ، غَيْرُ المِيرَة . ولَطَائِمُ المِسْكُ : أوعِيَتُه

وفي حديث حسان (۲) .

\* يُلطَّمُهُنَّ بِالنِّمُ النِّسَاء \* أَلطَّمُهُنَّ بِالنِّمُ النِّسَاء \* أَى يَنفُضُن ما عليها من الغُبار ، فاسْتَعار له اللَّطْم . وهو الضَّرب بالسَّكَفِّ . وقد تقدَّم .

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل: « والعلم » بكسر الميم . وأثبتُه بضمها من ١ ، واللسان . ﴿

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥ بشرح البرقوقي . وصدره :

<sup>\*</sup> نَظَلُّ جِيادُنا مُتَمَطَّراتٍ \* . ``

ورواية الديوان : « تُلَطِّمُهِنّ » .

﴿ لَطَا ﴾ ﴿ لَطَا ﴾ ﴿ وَ أَنه بَالَ فَمَسَحَ ذَكُرَهُ بِلِطَّى ثُمْ تُوضاً ﴾ قيل : فُو قَلْبُ لِيَطْ ، جَمْع لِيطَة ، كَا قِيل فى جَمْع فُوقَةً إِ: فُوَقُ . ثَمْ قَلِبت فَقِيل : فُقَى . ولْدَاد به مَا قُشِر مَن وَجْهِ الْأَرْضَ مِن الْمَدَر .

# ﴿ باب اللام مع الظاء ﴾ ،

﴿ الطّطُ ﴾ [ ه ] في حديث الدعاء « أَ لِظُوا بِيَاذَا الجَلال والإكرام » أَى الْزَّ مُوه واثّبُتُوا عليه وأَ كُثِرُوا من قوله والتّلَقُظِ به في دُعارِثُكم . يقال : أَلَظَّ بالشيء أَبِلِظَّ إِلْظَاظَا ، إذا لَزِمَــه وثابرَ عليه .

\* وفي حديث رَجْم اليهودي « فَلَمَّا رَآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَظَّ به النَّشُدَّة » أَى أَلَحَّ ف سُوْاله وأَلزَمَه إِيَّاه .

﴿ لَظَا ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ خَيْفَانَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عَبَانَ ﴿ أَمَّا هَذَا اَلَحَى مِن بَلْحَارَثُ بن كَعَب فَحَسَكُ أَمْرَاسَ ، تَتَكَظَّى الْمَنِيَّةُ فَى رِمَاحِهِم ﴾ أَى تَلْتَهِب وتَضْطَرَم ، مِن لَظَى ، وَهُو اسْم مَن أَسْهَا وَالنَار ، ولا يَنْصَرِفَ لِلْمَلَمِيَّةُ وَالتَّمَانِيْتُ . وقد تـكررت في الحديث .

## ﴿ باب اللام مع العين ﴾

﴿ لَمْبِ ﴾ ﴿ فَي حَدْيَثُ جَابِر ﴿ مَالَكُ ۚ وَلِلْمَذَارَى وَلِمَابِهِا ﴾ اللَّمَابِ بالكسر : مثلُ اللَّيْهِبُ . يُقالُ : لَمْبُ لَمِبًا وَلِمَابًا فَهُو لَا عِبْ .

(س) ومنه الحديث «لا يَأْخُذَنَ أَحَـدُكُم مَتَاعَ أَخِيه لاعِبًا جَادًا » أَى بَأْخُــذُه وَلَا يُربِد سَرِقَتَـه ولـكنْ يُربِد إِذْخَالَ آلِهُمُّ والْفَيْظِ عليـه، فهــو لَاعِبْ في السَّرِقة، جَادُّ في الأذبَّة .

\* وفي حديث على « زَعم ابن النَّا بِفَة (١) أَنِّي تِلَعْاَبِة (٢) ».

<sup>(</sup>١) هو عرو بن العاص . (٢) بكسر التاء ، وتفتح كما في القاموس . .

( س) وفى حديث آخر « أنَّ عَليًّا كان تِلْمَابة » أى كثير المَزْح واللَّدَاعَبة . والتَّاء زائدة . وقد تقدم فى التاء .

\* وفي حديث تميم والجسَّاسَة «صادَفْنا البَحْر حِينَ اغْتَلَم فَلَعِبَ بِنَاالَمُوْجُ شَهْراً » سَمَّى اضطراب أمواج البَحْر كَعِبًا ، لَــًّا لَم يَسِر بهم إلى الوَجْه الذي أرَادُوه . يُقال لــكُلُّ من عَمِل عَمَّلاً لا يُجْدِي عليه نَفْدا : إِنَّمَا أَنْتَ لَاعِب .

\* وفي حديث الاستنجاء «إن الشيطان يَلْمَبُ بِمِقَاعِدِ بني آدَمَ » أي أنه يَحْضُر أَمْكِنَة الاستنجاء وَيَرْصُدها بالأذَى والقساد ، لأنها مواضِعُ يُهُجَر فيها ذِكُر الله ، وتُكْشَف فيها العَوْرات ، فأمِرَ بسترها والامتيناع من التَّمَرَ ض لِبَصَر النَّاظِرين ، ومَهَابً الرياح وَرَشَاش البَوْل ، وكُلُّ ذلك من كَعِب الشيطان .

﴿ لِعْمَ ﴾ ( ه ) في حديث أبي بكر « فإنه لم يَتَلَقْمَ » أي لم يَتَوَقَف، وأجاب إلى الإسلام أوّل ماعرَضْتُه عليه.

( ه ) ومنه حديث لُقمان « فَلَيْس فيه لَعْمَمة » أى لا تَوَقَّفَ في ذِكْرِ مَا قبه.

﴿ لَمَسَ ﴾ (هـ) في حديث الزُّ بير « أنَّه رأى فِنْيَةً لُمْسًا فَسَأَلَ عَنْهِم » اللَّمْس: جَمْع أَلْمَس، • وهو الذي في شَفَته سَواد .

قال الأزهرى: لم يُرِدْ به سَواد الشَّفَة كَا فَسَّره أَبُو عبيد، وَإِنمَا أَرَاد سَوَادَ أَلُوالْهُمْ. يَقَال: جَارِيةٌ لَمْسَاء، إذَا كَانَ فَى لَوْنْهِمَا أَدْنَى سَوادٍ وَشُرْبَةٌ مِنَ الْحَمْرَة. فإذَا قيل: لَعْسَاء الشَّفَةُ فهو عَلَى مَافَكَتْرِهُ ().

﴿ لَعَظَ ﴾ [ ه ] فيه « أنه عاد الْسَبَراء بن مَعْرُ ور وأْخَسَدُ ته الذُّ يُحَسَّة ، فأمَّر مَن

<sup>(</sup>١) بعد هذا فى الهروى: « قال العَجّاج: \* وَبَشَرٍ مِمَ البياضِ أَلْعَمَا \* فدلُ على أن اللَّمَسِ فِي البدن كُلِّةِ ».

لَمَطَهُ بِالنَّارِ » أَى كُواهِ فَى عُنُقِهِ . وَشَاتُ لَعْظاء ، إذا كان في جَانِبِ عُنُقِها سَواد . والعِلَاط: وَسُمْ فِي النَّارِ » أَى كُواهِ فَى عُنُقِها .

﴿ لِمِع ﴾ ( ه ) فيه « إ مَّمَا الدنيا لُمَاعَة » اللَّمَاعَة ، بالضّم : نَبْت ناعم في أُول ما يَنْبُتُ. يُقال: خَرَجْنا نَتَكَفَّى: أي نأخُذ اللَّمَاعة

وأصله « نَتَلَمَّع » ، فأبدلَت إحدكى الْمَيْنَين باء . يعنى أنَّ الدُّنيا كالنَّباَت الأَخْضَر قليل البَقاء.

\* ومنه قولهم « مابقي في الإناء إلَّا لُماَعَة » أي بَقِيَّة يَسِيرة .

\* ومنه الحديث « أوَجَدْتُمُ بِالْمَعْشَرِ الأنصار مِن لُعاعةٍ مِن اللهُ نيا اَلْقُتُ بها قَوْمَا لَيُسْلِوا ، وَوَكَلْتُكُم إِلَى إِسْلامِكُم ؟ » .

﴿ لَمَقَ ﴾ ( ه ) فيه « إن المِشَيطان لَمُوقا وَدِساَما » اللَّمُوق بالفتح : اسْمُ لِمَا يُلْمَقَ : أَى اللَّمُوقَ بالفتح : اسْمُ لِمَا يُلْمَقَ : أَى اللَّهُ وَكُلُ بِاللَّمْقَةَ مِ

\* ومنه الحديث «كان يَأْكُل بَثلاثِ أَصَابِع ، فإذا فَرَغ لَمِقَهُ ، وأَمَرَ بَلَعْق الأَصَابِع والصَّحْفَة » أى لَطْع ماعَلَيها من أثرِ الطَّعام . وَقَدْ كَمِقَهُ يَلْمَقُهُ لَعْقا .

﴿ لَمَلِع ﴾ ﴿ فَيه « مَاأَقَامَتُ (١) لَعُلَعُ » هو اسم جَبَل. وأنَّتُه ؛ لأنه جَمَله اسماً لِلبُقْمَة التي حَوْل الجَبَل (٢) .

﴿ لَمَلَ ﴾ ﴿ قَدْ تُـكُورُ فِي الْحَدَيْثُ ذِكُرُ ﴿ لَمَلَ ﴾ وهي كَلِيمَةُ رَجَاءُ وطَمَعَ وَشَكَ مِ . وقد جاءت في القرآن بمفنى كئ .

وأَصْلُها عَلَّ <sup>(٣)</sup> ، واللام زائدة .

\* وفي حــديث حاطِب « وما يُدْرِيك لَمَلَ اللهَ قَدِ اطْلَع على أهل بَدْر فقال لهم : اعْمَلُوا

<sup>(</sup>١) في الهروى : « قامت » .

<sup>(</sup>٢) قال الهروى : « وهو إذا ذُكِّر صُرِف ، وإذا أنَّتْ لم يُصْرف » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وقيل : أصلهـا » وما أثبتُّ من ١ ، والصحاح ( لعل ) وعبارته : « واللام في أولها زائدة » .

مَاشِئْتُمُ فَقَدَ غَفَرتُ لَـكُم » ظَنَّ بَعْضُهُم أَنَّ مَعْنَى لَعَلَّهَاهُنَا مِن جِهَةَ الظَّنَّ وَالْحِسْبَانَ ، وليس كذلك، وَ إَنَّمَا هِي بَعْنِي عَسَى ، وعسى ولَعَلَّ من الله تَحْقِيقٌ .

﴿ لَمِنَ ﴾ ﴿ (هـ) فيه ﴿ اتَّقُوا الْمَلاَءِنَ الثلاث ﴾ هي جَمْع مَلْمَنَة ، وهي الفَمْلة التي يُلْمَن بها فاعِلُها ، كأنها مَظِنَّة لِلَّمْن وَتَعَلَّ له .

وهِي أَن يَتَفَوّط الإِنْسانُ على قارِعة الطريق ، أو ظِلّ الشَّجرة ، أو جانِب النَّهُو ، فإذا مَرَّ بها الناس لَعَنوا فاعِلَها .

ومنه الحديث « اتَّقُوا اللاعِنَين » أى الأمْرَيْن الجالِبَين لِلَّمْن ، الباعِثَين للناس عليه ،
 فإنه سَبَبُ لِلَمْن مَن ُ فَعَله فى هذه المواضع .

وليس ذا في كل ظِلِّ ، وإنما هو الظِّـــلُّ (١) الذي يَسْتَظِــلُّ به النــاسُ ويَتَّخِــذونه مَقِيلا ومُناخًا.

واللاعِن : اسم فاعِل ، مِن لَعَن ، فَسُمِّيت هذه الأماكِن لاعِيَة ؛ لأنها سببُ اللَّمْن .

(س) وفيه « ثلاث كيينات » اللَّهِينة : اسم اللَّهُون ، كالرَّهِينة في المَرْهُون ، أو هي بمعنى اللَّهُن ، كالشَّيْمة من الشَّتم ، ولابُدَّ على هذا الثاني من تقدير مضاف محذوف .

(س) ومنه حديث المرأة التي لَمَنت ناقَتُها في السَّفر « فقال : ضَمُوا عنها ، فإنها ملعونة » قيل : إنما فَعَل ذلك لأنه اسْتُجيب دُعاؤها فيها .

وقيل: فَمَلَهُ عُقُوبَةً لِصَاحِبَتِهَا لئلا تَمُود إلى مِثْلِهَا ، وَلَيْمُتَبِرَ بَهَا غَيْرُهَا .

وأصل اللَّمْن : الطَّردُ والإِبْعاد من الله ، ومن الخلَّق السَّبُّ والدُّعاء .

\* وفي حديث اللَّمان « فالْتَمَن » هو افتَمَل من اللَّمْن : أي لَمَن نفسَه . واللَّمَان والْمُلاعَنة : اللَّمْن بين اثنين فصاعِدا .

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في إ حكذا : « وليس كلُّ ظلّ ، وإنما هو ظِلُّ الذي . . . »

# ﴿ باب اللام مع الغين ﴾

- ﴿ لَعْبِ ﴾ [ ه ] فيه « أهْدَى يَسَكُسُومُ أُخُو الْأَشْرَمِ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم سِلاحاً فيه سَهُمْ لَغُبُ » يقسال : سَهُم لَغُبُ ولُغاب ولَغِيب ، إذا لم يَلْقَيْم رِيشُه ويَصْطَحب لِرداءتِه ، فإذا الْتَأْم فهو أَوْامُ .
- \* وَفَى حَدَيْثُ الْأَرْنَبِ ﴿ فَسَعَى الْقُومِ فَلَغِبُوا وَأَدْرَ كُتُهَا ﴾ اللَّفَب: التَّقَبُ والإغياء. وقد لَفَبَ يَلْغَب. وقد لَفَر في الحديث.
- ﴿ لَفَتْ ﴾ \* في حديث أبي هريرة « وأنتم تَلْفَتُونَها » أي تأكلونها ع مِن اللَّغيث ، وهو طَعام يُفَلَث (١) بالشعير .

ويُرْوَى ﴿ تَرْغَنُومِها ﴾ أى تَرْضَعُونَها .

- ﴿ لَفَدَ ﴾ \* فَيه « فَخَشَى به صَدْرَه ولَغَادِيدَه » هَى جَمَع لُفُدُود ، وهَى خُمَة عند اللَّهَوات . ويقال له : لُفْد ، أيضًا ، ويُجْمَع : أَلْفَادا .
- (لغز) [ه] في حديث عمر «أنه مَرَ بِعَلَقَمَة بن الفَغُواء (٢) يُهايِع أغرابياً يُلْفِزُ له في البين ، ويُرى الأغرابي أنه قد حَلَف له ، ويَرَى عَلَقَمَة أنه لم يَحْلَف ، فقدال له عمر : ماهذه البين اللَّفَيزاء؟ » اللَّفَيزاء ؟ » اللَّفَيزاء عدود : من اللَّفَز ، وهي (٢) جِحَرة اليرابيع ، تكون ذات (١) جهتين ، تدخُل من جهة ، وتخرُج من جهة أخرى ، فاستُمِير لمَعاريض الكلام ومَلاجِنه . هكذا قال الهروى .

<sup>(</sup>١) في ١ ، واللسان : « يُغَشُّ » والمثبت في الأصل. قال في الجمهرة ٢ /٤٦ : « وغلث الحديث يفلثه غلثا ، إذا خلط بعضه ببعض ، ولم يجيئ به على الاستواء. والفلث : الخلط . يقال : طعمام مغلوث : أي مخلوط ، نحو البُرّ والشعير ، إذا خلطا » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، و ا : « الغفواء » وفى اللسان : « القمواء » وصحته بفاء مفتوحة ومعجمة ساكنة ، من الهروى ، والإصابة ٢٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى : « من اللَّغَز . وهو أحد جحرة اليربوع » .

<sup>(</sup>٤) في الهروى : « ذوات » .

وقال الزمخشرى : « اللَّفَيْزا ــ مُثَقَلَة الغين ــ جاء بها سيبويه فى كتابه (۱) مع الْخَلَيْعَلَى . فى كتاب الأزهرى (۲) مخففة ، وحَقُهـا أن تكون تحقِيرَ (۱) الْمُثَقَّلَة . كا بقال فى « سُكَيْت » إنه تحقير «سُكَيْت » (۱) .

وقد الغَرْ في كلامه يُلْغِزْ إلْغازا، إذا وَرَّى فيه وعَرَّض ليَخْنَى .

( لغط) \* فيه « ولهم لَفَطُّ في أَسُواقِهم » اللَّفَط : صوتُ وضَجَّة لا يُفْهَم معناها . وقد تكرر في الحديث .

﴿ لَهُمَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ ابْنُ عَمْ ﴿ وَأَنَا تَحِتُ نَاقَةً رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُهُ وَسَلَّمُ يُصَيِّبُنِي لِنَامُ إِلَهُ أَنَّامُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

وقيل : هو الزُّ بَد وحْدَه ، مُمِّى بالمَلاغم ، رهى ماحَوْلَ الفَّمِ بما يَبْلُغُه اللسان ويَصِل إليه .

\* ومنه حديث عرو بن خارجة « وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تَقْصَعُ بِجِرِّتُهَا وَيَسيلُ لُفَامُهَا بين كَتِفَى » .

\* ومنه الحديث « يَسْتَعْمِلُ مَلاغِمَه » جَمْعُ مَلْغَم . وقد ذُ كِرَ آنفا .

﴿ لَغَنَ ﴾ [ه] فيــه « أَنَّ رَجُلًا قال اِلْفَلَانِ: إنك لَتُفْتِي بُلُفْنِ ضَالَ (٥٠ مُضِلِّ » اللَّفُنُ : مَا تَعَلَّقُ مِن خُم اللَّحْيَينِ ، وَجَمْعُه : لَغَا نِينِ ، كَلُفْدٍ وَلَفَادِيد

﴿ لَمَا ﴾ [ه] قد تُـكُور في الحديث ذكر « لَغُوِ الْمَيْنِ » قيل: هو أنْ يقول: لَا واللهِ ، وَ لِنَا اللهِ عَلَم الله اللهِ عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم عَلْم عَلَم عَ

وقيل: هي التي يَحْلِفُها الإنسان سَاهِياً أو ناسِياً.

وقيل : هو اليمين في المُعصِية . وقيل : في العَصَب . وقيل : في المِرَاء . وقيل : في الهَزُّل .

وقيل: اللَّغُونُ: شَقُوطَ الْإِنْمُ عَنَ الْحَالِفِ إِذَا كُفَّرَ يَمْيِنَهُ. ثُبِقَالَ: لَغَا الْإِنسَانَ يَلْنُو، وَلَغَى يَلْغَى، وَلَغَى ، إِذَا تَسَكَلَّمُ بِالْمُطْرَحِ (١) مِن القَول ، ومَالا يَعْنِي. وأَلْغَى ، إِذَا أَسْقَطَ.

\* وفيه « مَن قال لصاحِبه والإمام يَخْطُب : صَهْ فَقَد لَغَا » .

(١) في الفائق ٢/٨٧ : « في أبنية كتابه » . (٢) في الفائق « اللَّهَيزي » محففة .

(٣) في الفائقِ : «تحقير اللمثقلة » . (٤) مكذا ضبط في الأصل . وفي اللسان : « سِكِمِّيت » .

(٥) فى اللسان: « بلغنِ ضال ٍ » بالإِضافة . (٦) ضبط فى الهروى: « بالمُطَّرَح » . (٦) في اللسان: « بالمُطَّرَح » . (٦٦ ــ النهابة ـ ٤ )

[ه] والحديث الآخر « مَن مَسَّ الحصا فَقَدَ لَغَا » أَى (١) تَكَلَّم ، وقيل : عَدَل عن العِبُّواب . وقيل : خَابَ . والأصل الأول .

[ه] وفيه « والحُمُولة المائرة لهُم لاغِيَةٌ » أَى مُلْفَاة لا ُنَمَذَ عَلَيْهِم ، ولا مُلْزَمُون لِها صَدَقَةً. فاعلة بَمْعَنَى مُفْعَلَة (٢) .

وَالْمَاثِرِةِ: الإِمِلِ التِي تَحْمُولِ الْمِيرَةِ .

\* ومنه حديث ابن عباس « أنه ألَّني طَلاقَ الْمُـكُرَّمَ » أي أَبْطَلُه .

[ع] وفى حــديث سَلْمان « إِنَّيَا كُمْ ومَلْمَاةَ أُوّلِ الليل » الْمَلْمَاة : مَفْمَلَة من اللَّفُو والْبَاطِلِ ، يُريد السَّهَرَ فيه ، فإنَّه يَمَنَع من قيَّم اللَّيل .

#### ﴿ باب اللام مع الفاء ﴾

( لفأ ) \* فيه « رَضِيتُ من الْوَ فَاء باللَّفَاء » الوَفاء : التَّمَام واللَّفَاء : التَّفْصَان . واشْتِقَاقُه من لَفَاتُ الطَّمْم ، إذا أُخَذْتَ بَعْض خَمَه عنه . واسم تلك اللَّحْمَة : اللَّفيثة ، وجَمْعُها : لفَاياً ، كَخَطَاياً . ( لفت ) في صِفَته عليه الصلاة والسلام « فإذا الْتَفَت الْتَفَت جميعا » أراد ( الله ) أنّه لا يُسارق النَّظَر .

وقيل: أراد لَا يَلْوِى عُنَّقَه يَمْنَةً ويَسْرَةً إذا نَظَر إلى الشيء، وإنما يَفْعل ذلك الطَّا أِنْشُ الخفيف، ولكن كان يُقْبل جميعًا ويُدُبر جميعًا.

(س) ومنه الحديث « فكانت مِنِّي لفَتَةٌ » هي المَوَّة الواحِدة من الالْقفات.

(س) ومنه الحديث « لا تَمَرَّ وَجَن لَفُوتا » هي التي لها وَلَدٌ من زَوْج آخر ، فهي لاتزال تَلْقَفَت إليه ، وَتَشْتَغِل به عن الزَّوْج ...

\* ومنه حديث الحجاج « أنه قال لامرأة : إنَّك كُتُون كُنُوت » أَى كثيرة التَّلَفَّت إِلَى الأشياء .

<sup>(</sup>۱) قبل هذا فیالهروی : « یعنی فیالصلاة یوم الجمة » . (۲) فی الهروی : « بمعنی مفعول بها » (۳) هذا من قول شَمِر ، کما فی الهروی ،

[ ه ] وفي حديث عمر « وأَنْهَزُ اللَّفُوتَ ، وأَضُمُّ العَنُود (١) » هي (٢) النَّاقة الضجور عند الخَلْب، تَكْتَفَتِ إلى الحَالِب فَتَمَضَّه فَيَنْهَزُها بيده ، فَتَدرِّ (٢) لِتَفْتَدَى بِاللَّبِن مِن النَّهْزِ . وهو الضَّرْب ، فَضَربَها مَثَلا الذي يَسْتَعْصِي ويَخْرُج عن الطَّاعة .

\* وفيه « إنّ الله 'يَبْفِض البليعَ من الرِّجال الذي يَلْفِتِ الْكَلاَمِ كَا تَلْفِتِ الْبَقِرَةُ الْخَلاَ بلِسَانِها » يقال: لَفَتَهُ يَلْفِيتُه، إذا لَوَاه وَفَتَله ، وكأنه مَقْلوب منه . ولَفَتَهُ أيضا، إذا صَرَفه

( ه ) ومنه حديث حُذَيفة « إِنَّ مِن أَقْرَ إِ النَّاسِ لِلْقُرَآنَ مُنَافِقًا لَا يَدَع مِنْهُ وَاواً وَلَا أَلِقًا ، يَلْفِيته بِلِسانه كَا تَلْفِيت البَكلام لَفْتًا : أَى يُرْسِلُه وَلا يُبَالِي كَيْفِ جَاء ، المَّهٰى : أَنه يَقْرَؤُه مِن غَيْر رَوِيَّة وَلَا تَبَصَّر وَتَعَمَّد لِلْمَامُور به ، غَيْر مُبَالٍ يَمَتْلُونَ عَنْهُ إِلْمَامُور به ، غَيْر مُبَالٍ يَمَتْلُونًا مَكَنْهُ .

وأصل اللَّفْت : لَيِّ الشيء عن الطَّر يقة المُسْتَقِيمة .

(س) وفيه ذِكر « تَنِيَّة كَفْت » وهي بين مكة والمدينة . واخْتُلف في ضَبْط الْفَاء فَكُمُّنَت وَفُتِيْحَت ، ومنهم من كَسَر اللاَّم مع السُّكون .

[ ه ] وفى حــديث عمر « وذَ كر أَمْرَه فى الجاهِليَّــة ، وأَنَّ أُمَّه اتَّخَذَت لهم لَفِيتَةً من الهَبيد » هى (١) العَصِيدة الْمُنَائَظَة .

وقيل (٥): هو ضَرْبُ من الطَّبِيخ ، يُشْبِهِ الحساء وبحوه .

والهَبيد: اكحنظُل.

﴿ لَفَجِ ﴾ [ ه ] فيه « وأطُّمِموا مُلْفَجِيكُم » الْمُلْفَجَ ( أ ) بفتح الفاء : الفقير . يقال : أَلْفَجَ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « العتود » وأثبتُ مافى: ۱، والهروى ، والفائق ۱/٤٣٣. ويلاحظ أن المصنفُ ذكره فى (عتد ) وفى (عند ). (۲) قائل هـذا هو الكيلابيّ ، كافى الهروى، عن شَمِر . (۳) فى الهروى : « وذلك إذا مات ولدها » .

<sup>(</sup>٤) قائل هذا هو ابن السِّكِّيت ، كا في الهروى. (٥) قائل هذا هو أبوعبيد ، كا في الهروى.

<sup>(</sup>٦) قائل هذا هو أبو عمرو ،كما ذكر الهروى .

الرجُهل فهو مُلفَّج ، على غهر قياس ، ولم يَجَى إلاَّ في ثلاثة أَخْرُف (١) : أَسْهَب فهو مُسْهَب ، وأَخْصَن فهو مُعْصَن ، وأَلفَج فهو مُلفَج ، الفاعل والمفعول سَواء .

(ه) ومنه حديث الحسن (٢٠) « قيل له : أيُدالكِ ُ الرجلُ المرأة ؟ قال : نعم ، إذا كان مُلفَجًا » أي يُماطِلُها بَمَهْرِها إذا كان فقيرا .

وَلَلْمُنْفِحِ (٢) بَكْسِرِ الفَاء [أيضا] (١): الذي أَفْلَسَ وغلبَهُ (٥) الدَّيْنِ.

﴿ لَفَح ﴾ ﴿ فَ صَدَيْثُ الْكُسُوفَ ﴿ تَأْخُرِتُ تَحَافَةً أَنْ يُصَيِّبَنِي مِنْ لَفَحِهَا ﴾ لَفَحُ النار : حَرُّهَا وَوَهَجُهَا . وقد تَكرر في الحديث .

﴿ لَفَظ ﴾ \* فيه « وَيَبْقَى فَ كُل أَرْضٍ شِرَارُ أَهْلِهَا ، تَلْفَظُهُم أَرَّضُوهُ » أَى تَقْذِفُهُم وتَرْمِهِم . وقد لَفَظَ <sup>(١)</sup> الشيء يَلْفَظُه لَفَظًا ، إذا رَماه .

\* ومنسه الحسديث « ومن أكل فما تَخَلَّلُ فَلْيَلْفِظ » أَى فَلْيُلْقِ مَا يُخْرِجه الخِلال من بين أسنانه .

\* ومنه حديث ابن عمر «أنه سُمُل عما لَفَظَ البحرُ فَنَهَى عنه » أراد ما يُلقِيه البحرُ من السَّمك إلى جَانِبه من غير اصْطِياد .

\* ومنه حدیث عائشة « فقاءت أكلها ولَفَظَت خَبِیتُها » أَى أَظُهرت ما كان قد الْخَتَبأ فيها من النَّبات وغيره .

( الله عن الله من المؤمنات ( الله عن الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله على

(٣) هذا من شرح أبى عبيد ، كما جاء فى الهروى .

(٢) في : « عليه السلام » .

(ه) فى الهروى : « وعليه » وكذا فى اللسان ،

(٤) سقط من الهروى .

(٦) من باب ضَرَب وسَمِع .كا في القاموس .

نی موضعین .

<sup>(</sup>١) قال ابن خالویه: « وجدت حرفا رابعا: اجرأشّت الإبل فهی مجرأشّة ، بفتح الهمزة: إذا سمنت وامتلأت بطولها ». لیس ف كلام العرب ص ه .

<sup>(</sup>٧) رواية الهروى : «كان نساء المؤمنين » ورواية اللسان : « حُمِّنٌ نساء المؤمنين » .

عليه وسلم الصُّبْحَ ، ثم يَرْجِعْن مُتَلَقِّماتِ بمُروطِهِنَ ، لا يُمْرَفِّن من الغَلَّس » أى مُتَلَقِّفاتِ بأ كُلِيتَهِن .

واللَّفَاع : ثوب بُجَلُّل به الجسَّد كلُّه ، كِساء كان أو غيرَه . وتَلَفَّع بالثوب ، إذا اشتمل به .

(س) ومنه حديث على وفاطمة « وقد دَخَلْنا في لفاعِنا » أي لِحافِنا .

(س) ومنه حديث أبَّى «كانت ترَجُّلني ولم يكن عليها إلاَّ لِفاع » يعني امرأتَه .

ومنه الحديث « لَفَعَتْكُ النار » أى شَمِلَتْكُ من نَواحِيكُ وأَصابَكُ لَهُما . ويجوز أن
 تكون الدين بَدلاً من حاء « لفَحَته [ النار ] (١) » .

( ه ) وفيه أيضا « وإنْ رَقَدَ الْتَفَّ » أَى إذا نامَ تَكَفَّفُ فى ثوبٍ ونامَ نَاحِيَةً عَنَى ·

(ه) وفى حديث نائل « قال : سافَرْتُ مع مَولاى عَمَان وْعَرَ فى حَجّ أَو مُعْرَة ، وكان مُعروعُمَان وابن عمر لِفيًّا ، وكنت أنا وابن الزُّبَير فى شَبَبَةٍ مِمنا لِفِيًّا ، فَسَكُنا تَقَرَّامَى بِالْحِنْظُل ، فما يَزَيدُنا مُعر على أن يقول : كذاك لا تَذْعَروا علينا » .

اللَّفَّ: الْجِوْبِ والطائفة ، من الالْتِفاف ، وَجَمْمُه : أَلْفَافٌ. يقول : حَسَبُكُم ، لا تُنَفِّرُوا علينا إبِلَنا .

ومنه حديث أبى الموالى « إنى لأشمعُ بين فَخِذَبها من لَفَفِها مِثلَ فَشِيشِ الحرابِشِ» اللَّفَ واللَّفَةُ : تَدَانِي الفَخِذَيْنِ من السِّمَن . والمرأة لَقّاء .

﴿ لَفَقَ ﴾ [ ه ] في حديث لُقان «صَفَّاقُ آفَاًقَ» هَكذا جا. في رواية باللام . واللَّفَاق : الذي لا يُذرك مايَطْلَبُ . وقد لَفَق ولَفَّق.

<sup>(</sup>١) من : ١، واللسان .

<sup>(</sup>٧) في الهروى : « قَمَّش » قال الجوهري : « القَّمْش : جمع الشيء من هاهنا وهاهنـــا . وكذلك التَّقميش » .

- ﴿ لَفَا ﴾ \* فيه « لا أَ لَفِينَ أَحَدَ كَمْ مُتَّكِثًا عَلَى أَرِيكُتُه » أَى لا أَجِدُ وَالْقَى . يقال : النَّفَيْتُ الشَّى أَ نُفِيهِ إِلْفَاءَ ، إِذَا وَجَدْ تَهَ وَصَادَفْتُهُ وَ لَقِيتَه .
- \* ومنه حديث عائشة « ما ألفاه السَّحَرُ عندى إلاَّ نائما » أى ما أتَى عليه السَّحَرُ إلا وهو نائم . تَمْنى بعد صلاة الليل<sup>(۱)</sup> . والفعل فيه للسَّحَر . وقد تكرر في الحديث .

## ﴿ باب اللام مع القاف ﴾

- ( لقح) \* فيه « نِعْمُ المنتَحَةُ اللَّهِ قُحَة » اللَّهُ عَدَه ، بالكسر والفتح: الناقة القريبة المَهْ د بالنَّتَاج . والجمع : لِقَدَحُ . وقد كَقِحَتُ لَقَحًا ولَقاحًا ، وناقة لَقُوح ، إذا كانت عَرْيرة اللَّبَن . وناقة لَاقحُ ، إذا كانت عامِلاً . ونُوق لَواقِم عُ . واللَّقاح : ذوات الألبان ، الواحدة: لَقُوح . وقد تكرر ذكره في الحديث مُفْرَداً وتَجْمُوعا .
- (ه) ومنه حدیث ابن عباس « اللّقاح واحِد » هو بالفتح (۲) اسم (۳) ما الفَحْل ، أراد (<sup>(۱)</sup> أن ماء الفَحْل ، أراد (<sup>(۱)</sup> أَصْلُهُ أَنْ مَاءَ الفَحْل الذي حَمَلَت منه وَاحِد ، واللّبن الذي أَرْضَعَت كل واحِدة (<sup>(۱)</sup> منهما كان أَصْلُهُ ماء الفَحْل .

ويَحْتَـمِل<sup>(١)</sup> أَن يَكُونَ اللَّقَاحِ في هذا الحديث بَمْنَى الإِلْقَاحِ. يقال : أَلْقَحَ الفَحْلُ النَّاقَة إِلْقَاحًا ولَقَاحًا ، كَا رُبِقَالَ : أَعْظَى إعْطَاء وَعَطَاء.

والأصل فيه للإبل. ثم اسْتُعير للنَّاس(٢).

<sup>(</sup>١) في أ : « تعنى صلاةً الليل » .

<sup>(</sup>٢) في الهروى بالكسر ، ضبط قلم . وقال صاحب المصباح: « اللِّقَاح، بالفتح والكسر » . وذكر حديث ان عباس هذا .

<sup>(</sup>٣) هذا شرح الليث ، كما في الهروى . (٤) في الهروى ، واللسان : «كأنه أراد α .

<sup>(</sup>ه) في الهروي : « واحد » وفي اللسان : « كل واحدةٍ منهما مُر ضَعَها » .

<sup>(</sup>٦) قائل هذا هو الأزهرى، كما فى اللسان

 <sup>(</sup>٧) عبارة الهروى: « والأصلفيه الإبل ثم يُستعار فى النّساء » والذى فى اللسان: « والأصل فيه للإبل ، ثم استعير فى النّساء » .

- (س) ومنه حديث رُقية العَين «أعوذ بكَ مِن شَرَّ كُل مُلقِح ومُغْبِل » تَفْسيره في الحديث أَنَّ الْلُقح : الذي يُولَدُ له ، والمُغْبِل : الذي لا يُولَد له ، من أَلْقَح النَّاقِة إذا أُولَدَها .
  - (ه) وفي حديث عمر « أدِرُّوا لَقْحَةَ المسْلمين » أراد<sup>(١)</sup> عَطَاءهُم .
  - وقيل<sup>(۲۲)</sup> : أرادَ دِرَّة ٱلْفَىْء والخرَاجِ الذى منه عَطَاؤُهُم . وإذْرَارُه : جِبَا يَتُهُ وَجَمُّعُه .
- [ ه ] وفيه « أنه مَهَى عن اللاقِيح والمَضَامِين » الملاقِيم : جَمْع مَلْقُوح ، وهو جَنِيْن الناقة . يقال : لَقِحَت الناقة ، وَوَلَدُها مَلْقُوحٌ به ، إلّا أنَّهم اسْتَساوه مِحَذَف الجار ، والنَّاقة مَلْقُوحَة .

وإنما نَهَى عنه ؛ لأنه مِن بَيْتِع الفَرَر .

وَقد تقدُّم مَبْسُوطًا في المضامين .

- \* وفيه « أنه مَرَ بِقَوْم يُلَقِّحُون النَّخْل » تَلْقِيح النَّخْل : وضْع طَلْع الذَّ كَر في طَلْع الأنثى أُولَ ما يَنْشَقُ<sup>(7)</sup>.
- ( ﴿ ) وفى حــديث أبى موسى ومعاذ ﴿ أَمَّا أَنَا فَأَتَفَوَّقُهُ آفَوُقَ اللَّقُوحِ ﴾ أَى أَقْرَوْه مُتَّمَهُلا شيئًا بِعْد شَىء ، بِتَدَ بَرُ وتَفَكَرُ ( ' ) كَاللَّقُوح نَحُابَ فُو اقًا بَعْد فُو اق ، لـكَــ ثَرَة لَبَهِما ، فإذا أتى عليها ثلاثة أشهر خُلِبَت غُد وَة وَعَشِينًا ( ) .

﴿ لَقَسَ ﴾ ( ه ) فيه « لا يَقُولَنَ أَحَدُ كُم : خَبُثَت نَفْسِي ، ولكِن لِيَقُلُ : لَقِسَتُ نَفْسِي » أَى غَثَت : واللَّقْس : الْفَثَيَان .

<sup>(</sup>١) هذا من قول شَهِر ،كَا في الهروي .

 <sup>(</sup>۲) القائل هو الأزهرى . كما ذكر الهروى. وفيه: «كأنه أراد» .

<sup>(</sup>٣) في ا : « تنشق » .

<sup>(</sup>٤) الذي في الهروى : « جزءا بعد جزء ، بتدبر وتذكّر ، وبمداومته » .

<sup>(</sup>ه) فى الهروى : « وعشيّة » .

وإنماكُرِه « خَبُنَتْ » هَرَبا من لَفْظ الْخَبْث والخبيث.

"( ه ) وَفَى حَمَدَيث عَمَر « وَذَكُرِ الزُّبِيرِ فَقَسَالَ : وَغَفَةٌ لَقِسَ » اللَّقِسِ (١٠) : السَّمَّ الخَلُقُ .

وقيل: الشَّحِيح. وَلَقِسَت نَفْسُه إلى الشَّىء، إذا حَرَصَت عليه وَنَازَعَتْهُ إليه.

﴿ لَقَطَ ﴾ (س) في حديث مكة « ولا تَحَلُّ لُفَطَّتُهَا إِلَّا لِلُنْشِدِ» قد تـكرر ذكر « اللَّقَطَة» في الحديث ، وهي بضَمّ اللَّام وفَتْح القاف : اسْم اللَّال اللَّقُوط : أي المَوْجود . والاَلْتِقاط : أن يَشْرُ عَلَى الشَّيء من غير ِ قَصْد وَطَلَب .

وقال بمضهم : هي اسم الْمُنْتَقَط ، كالضُّحَكَة والْهَمَزَة ، فأمَّا المال الْمَلْقُوط فهو بسكون القاف، والأوتلأ كثر وَأَصَحُ .

وَاللَّقَطَة فَ جَمِيعِ البلاد لا تَحَلِّ إِلَّا لِمَن يُعَرِّ فَهِـا سَنَةً ثُم كَيَتَمَلَّـكُمَا بَعْدِ السَّنَة ، بشَرْط الضَّانَ لَصَاحِبِها إذا وجَدَه .

فَأَمَّا مَكَّةً فَنَى لُقَطَيِّهَا خِلاف، فَقيل: إنها كَسائر البِلاد. وَقِيل: لَا ، لهذا الحديث. والمُراد بالإنشاد. والدَّوَامُ عليه، وإلَّا فَلا فَائدة لتَخْصِيصها بالإنشاد.

وَاخْتَارُ أَبُو عُبَيدًأَنَّهُ لِيسَ يَحِلُّ للمُلْتَـقِطُ الانْتَفَاعُ بِهَا ، وليْسَ لَهُ إِلاَّ الإِنْشَاد.

قال الأزهرى : فَرَق بقوله هـذا بين لُقَطة الحَرَم ولُقَطة سائر البلدَانِ ، فإن لُقَطة غيرِها إِذَا عُرِّفًا سَنَةً حلَّ الا نتفاع بها ، وجَعل لُقَطة الحرم حَراماً على مُلْتَقطها والا نتفاع بها ، وإنْ طال تَقريفهُ لها ، وحَسَّمُ أَنها لا تَحل لأحَسد إلاَّ بِنِيَّة تَعْريفها ماعاش . فأمَّا أن يأخَذُها وهو يَنوي تَعْريفها سَنَةً ثم يَنْتَفع بها ، كُلُقُطة غَيْرها فلا .

[ه] وفي حــديث عمر «أنّ رجُلا من بنَى تَميم الْتَقط شبــكَة فَطلَب أن يَجْمَلَهَا لَه » الشَّبكة : الآبار القريبة الْمَاء. والْتِقاطُها : عُثُورُه عليها من غير طَلَب.

\* رَوْفِيه « المرأَة تَحُوزُ ثلاثة مَوارِيث : عَتيقَها ، وَلَقِيطُها ، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عنه » اللّقيط : الطّفُل الذي يوجَد مَرْمِيًّا على الطُّرُق ، لا يُعْرَف أبوه ولا أمَّه ، فَعيل بمعنى مفعول .

<sup>(</sup>۱) هذا من شرح ابن شُمَيل، كا ذكر الهروى ·

وهو في قول عامّة الفقهاء حُرُّ لا وَلاءَ عليه لأحد، ولا يَرَثُهُ مُلْتَقِطه . وذهب بعض أهلِ العلم إلى العمل الم

﴿ لَقِع ﴾ ﴿ فَي حديث ابن مسمود « قال رجل عنده : إِنْ فَلَاناً لَقَع فَرَسَكُ فَهُو يَدُور كَأَنهُ فَي فَلَك » أَي رَماه بعينه وأصابه بها ، فأصابه دُوَارُ .

(ه) ومنه حدیث سالم بن عبد الله بن عمر « فَلقَعنی الأَحُولُ بعینه » أی أَصا بَنی بها ، یعنی مِشام بن عبد الملك ، وكان أَحُولَ .

[ه] ومنه الحديث « فَلَقَمَه بِبَغِرةٍ » أَى رَمَاه بهاٍ .

﴿ لَقَفَ ﴾ ﴿ فَي حديث الحَجِ « تَكَفَّفْتُ التَّلْمِيةِ مِن فَي رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَم » أَيُ تَلَقَّنْتُهَا وَحَفِظْتُهَا بِسُرَعَةً .

[ه] وفى حديث الحجّاج « قال لامرأة : إنك ِ نَقُوف صَيُود » اللَّقوف (1): التي إذا مَسَّها الرجُل لَقِفَت يدَه سريعاً : أي أخَذَتُها .

(ه) وفي حديث عبد الملك « أنه كتَب إلى الحجاج : لاَتَدَع خَقَا ولا لَقَا إلاَّ زَرَعْتَه » اللَّقُ بالفتح : الصَّدْع والشَّق .

وفى حديث يوسف بن عمر « أنه زَرع كلَّ حُق (٢) ولُق (٤) » اللَّقُ : الأرض المرتفِعة .
 ( لقلق ) \* فيه « مَن وُقى شَرَّ لَقْلَقه دخل الجنة » اللَّقْلُق : اللسان .

[ه] ومنه حديث عمر « مالم يكن كَفَعْ ولا لَقُلْقَة » أراد الصِياحَ والَجِلَبة عنـــد الموت . وكأنها حُكايةُ الأصوات الكثيرة .

(٤) في الأصل، واللسان: « لَقَ » بالفتح. وضبطته بالضم من: ١، ومما سبق في مادة ( حقق )

<sup>(</sup>۱) هذا شرح الأصمعي ، كما ذكر الهروى. (۲) هذا من شرح الأزهرى . كما فى الهروى . (۳) فن الأصل، واللسان : « خَقَ » بخاء معجمة مفتوحة ، وهو خطأ . صوابه من : ۱ . ومما سبق فى مادة ( حقق ) ١٦/١ .

﴿ لقم ﴾ \* فيه « أنّ رجُلا القم عينَه خَصاصة الباب» أى جَمل الشّق الذى فالباب مُعاذِى عينه ، فكا نه جَمله للمين كاللّقمة للفَم .

(س) ومنه حديث عمر « فهو كالأرْقَمَ إِنْ مُيْتَرَكُ عَلَقُمْ » أَى إِنْ تَرَكَّتَهُ أَكَلَك . يقال : اَقَمْت الطَّمَامَ أَلْقَمُه ، و تَكَفَّنته والْنَقَمْتُه .

﴿ لَقَنَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ في حديث الهجرة « وَيَبِيت عندَ هَا عبدُ الله بن أَبِي بِـكْرِ وهو شابُّ تَقِفُ لَقِنَ » أَى فَهِمْ حَسَنُ التَّلَقُن لِمَا يَسْمَعُه .

\* ومنه حديث الأحدود « انْظُروا لى غُلامًا فَطِنَّا كَفِنَّا ﴾ .

[ ه ] وفي حديث على « إنّ هاهنا علما \_ وأشار إلى صَدره \_ لو أصبتُ له حَمَلَةٌ ، بلى أُصِيبُ ('') كَقَنَا غير مأمون » أي فهما غير رُثقة .

﴿ لَمَا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَن أَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءه ، ومَن كُرِهَ لَقَاء الله كُرِهَ اللهُ لِقاءه ، ولمن كُرِهَ لَقَاء الله كُرِهَ اللهُ لِقاءه ، ولموت دون لقاء الله » .

المراد بلقاء الله المَصيرُ إلى الدار الآخرة ، وطَلَبُ ماعند الله ؛ وليس الغَرضُ به الموت ؛ لأنَّ كُلُّ يَكُرَهُ ، فَن تَرَكَ الدنيا وأَبْفَضُها أَحَبَّ لِقاء الله ، ومَن آثَرَها ورَكَن إليها كُر ، لِقَاء الله ؛ لأنه إنما يَصِل إليه بالموت .

وقوله: « والموت دون لقاء الله » 'يَبَيِّن أنّ الموتَ غيرُ اللَّقاء، ولكنه مُعْتَرِض دون الْغَرَضِ المطلوب، فيجب أن يَصْبر عايه، ويحتمل مَشاقَّه حتى يَصِل إلى الْفَوز باللَّقاء.

[ه] وفيه: « أنه بَهى عن تَلَقَّى الرُّ كُبان » هو أن يَسْتَقْبِلَ الحَضَرِئُ الْبَدَوِيُ قبسل وصُوله إلى البَلَد، ويُخْبَره بكساد ما معه كَذِبًا ؛ لَيَشْتَرَى منه سِلْمَتَهُ بالوَكُس، وأقلَّ من ثمن المِثل، وذلك تَنْرير مُحَرَّم، ولَـكن الشِراء مُنْعَقِد ، ثم إذا كذب وظَهِر الغَبْن، ثبت الحِيارُ للبائع، وإنْ صَدَق، ففيه على مذهب الشافعي خلاف.

[ه] وفيه « دخل أبو قارِظ مكة َ فقالت قريش : حَليِفُنا وعَضُدُنا ومُلْتَقَي أَكُفِّنا » أَى (٢) أَيدينا تَلْتَقي مع يدِه وتجتمع . وأراد به الحِلْف الذي كان بينَه وبينهم .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « بلي أصَّبْتُ » . (۲) هذا شرح الْقَتَمْنِي . كما في الهروى .

وفيه « إذا التَقَى الختانان وجب الفُسل » أى إذا حاذَى أحددُم الآخَر ، وسواء تَلامَسا أو لم يَتلامَسا . يقال : الْتَقَى الفارِسان ، إذا تَحَاذَيا وتَقَابَلا .

وتَظْهَر فائدته فيما إذا لفّ على عُضُوه خِرْقة ثم جامع فإنّ النُسل بجب عليه ، وإنْ لم يَلْمِسِ الخِتانُ الخِتانَ .

\* وفى حــدبث النَّخَمِى « إذا الْتَقَى الماءان فقــد تَمَّ الطَّهور » يُربد إذا طَهَرَّت المُضُوين من أعضائك فى الوُضُوء فاجتَمع الماءانِ فى الطّهور المما فقــد تَمَّ طُهور اللَّه السلاة ، ولا يُبالى أيَّهُما قَدَّم .

وهذا على مذهب من لا يُوجب الترتيبَ في الوضوء ، أو يريد بالعُضُوين اليدين والرجلين ، في تقديم اليُمنى على اليُسرى ، أو اليسرى على النمينى . وهذا لم يَشْتَرطه أحدُ .

- \* وفيه « إنّ الرجُل كَيْتَكُلَّمُ بالكَلِمة ما يُلقِي لها بالّا يَهْوِي (١) بها في النار » أي ما يُحضِرُ قَلْبَه لِما يقوله منها . والبال : القلب .
- \* ومنه حـــديث الأحنف « أنه نُعي إليه رجُــلٌ فما أَلْقَى لذلك بالَّا » أي ما اسْتَمع له ، ولا اكْتَرَث به .
- وفى حــديث أبى ذَر « مالِي أراك لَقاً بَقاً » هكذا جاءا مخفَّفين فى رواية ، بوزن عَصاً .
   واللَّقَى : الْمُلْقَى على الأرض ، والبَقاً : إِنْباعٌ له .
- (ه) ومنه حديث حَكيم بن حِزام « وأُخِذَت ثيابُها فَجُعِلَتْ لَقَى » أَى مُرْمَاةً مُلْقَاةً . قيل : أَصْلُ اللَّقَى : أَسْمَ كَانُوا إِذَا طَافُوا خَلَعُوا ثِيابِهِم ، وقالُوا : لا نَطُوف في ثيابِ عَصَيْنَا اللهِ فَيُلْقُونُها عَنْهُم ، ويُسَمُون ذلك الثوبَ لَقَى ، فإذا قَضَوْ انسُكَهُم لَم يأخذوها ، وتَركوها عِالْها مُلقاةً .
- \* وفى حديث أشراط الساعة « وُيلْقَى الشَّحُّ » قال الخميدي : لم نَضْبُط الرّواة هـذا الخرّف. ويَحْتيل أن يكون « يُلقَّى » ، بمعنى يُتَلَقَّى وُيتَمَلَّم ويُتَواصَى به ويُدْعَى إليه ، من

<sup>(</sup>۱) ضبط في ۱: « يَهُوَى »

قوله تعالى « ولا<sup>(١)</sup> يُلقّاها إلّا الصابر ون » أى ما يُقلّها ويُلَبّه عليها ، وقوله تعالى « فَتَلَقَّى آدمُ من ربّه كاتٍ » .

ولو قيل « 'بِلْقَى » مُخفَّة القاف لـكان أَبْعَدَ ، لأنه لو أَلْقِي َ لَتُرِكُ ، ولم يكن موجودا . وكان يكون مدَّحا ، والحديث مَبْنَيُّ على الذَّمْ .

ولو قيل ﴿ 'يُلْقَى ﴾ بالفاء بمعنى يُوجَد ، لم يَسْتَقِم ؛ لأنَّ الشُّعِّ مازال موجوداً .

\* وفي حسديث ابن عر «أنه اكْتَوَى من اللَّقُوة » هي مهض يَعْرِض للوَجْه فَيُبِيلُهُ اللهُ أحد جَانبَية .

# ﴿ باب اللام مع الكاف ﴾

(لكأ) \* ف حديث اللاعنة « فتَلكَأَتْ عند الخامسة » أَى تَوَقَّفَتْ وتَباطَأْتْ أَنْ تَقُولَهَا.

\* ومنه حديث زياد « أُ تِيَ برجُلِ فَتَلَكَّأً فِي الشَّهادة » .

﴿ لَكُدُ ﴾ [ ه ] في حديث عطاء « إذا كان حَولَ الجُوْح قَيْحٌ وَلَـكَدُ ۖ فَأَتْبِمُهُ بِصُوفَةُ فَيْهَا ما؛ فاغسله » يقال : لَـكِدَ الدَّم بالجُلْد ، إذا لَصِقَ به

(لكز) \* في حديث عائشة « لَكَرَ في أبي لَكُرَ ةً » اللَّكْر: الدَّفع في الصَّدر بالكَّفِّ.

﴿ لَكُع ﴾ [ ه ] فيه « يأتى على الناس زَّمانُ بكون أَسْمَدَ الناس في الدنيا (٢٠ أَلَكُعُ ابنُ لَكُعُ ابنُ لَكُع » اللَّكُع (٢٠ عند العرب : العَبد ، ثم اسْتُعمِل في الحجق والذَّم . يقال للرجُل : لُكُعُ ، وللموأة لَكُع . وقد لَكِع الرجلُ يَلْكُعُ لَكُما فهو أَلْكُعُ .

وأكثر مايقع في النِداء ، وهو الَّذيم . وقيل : الوَّسِيخ ، وقد يُعْلَلُق على الصَّغير .

[ ه ] ومنه الحديث « أنه عليه السلام جاء يَطْلُب الحَسَن بن على قال : أَنَّمُ أَلَكُمُ ؟ » فإنْ أَطْلِق على الكبير أريد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل .

<sup>(</sup>۱) في الأصّل و ۱ ، ،والهروي واللسان : « وما » خطأ . وهيالآية ٨٠ منسورة القصص .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى ، واللسان : « بالدنيا » . (٣) هذا من شرح أبى عبيد ، كما فى الهروى .

- [ ه ] ومنه (١) حديث الحسن « قال لرجُل : بالسَّكُمُ » يُر بد ياصَفِيراً في العلم والْعَقْل .
  - \* وفي حديث أهل البيت « لا يُحِبُّنَا اللُّـكُمُ (٢) وللَّحْيُوسُ » .
- (س) وفي حديث عمر «أنه قال لِأمَة رآها: بالكَمَّاه ، أَتَذَشَبَّهِين بالحَرَاثُر؟ » مُيقال: رَجُلُ السَّكُمُ وامْرَأَةٌ لَــَكُماه، وهي لغة في لَــكَاع، بِوَزْن قَطَلَم.
  - \* ومنه حديث ابن عز « قال لِمَوْلاة له أرّادَتِ الحرُّوجِ من المدينة : اقْمُدي لَكَاعِ ».
- [ ه ] ومنه حدیث سعد بن عُبادة « أرأیتَ إن دَخَل رَجُلْ بَیْنَهُ فَرَأَی لَـكَاعاً قد تَفَخَّذَ اسْرَ أَتّه » هَكذا رُوی فی الحدیث ، جَعَله صِغةً لرجُل ، ولعلّه أراد لُـكَعاً فَحرّ ف .
- \* وفي حـديث الحسن « جاءه رجُـل فقال : إنّ إياسَ بن معاوية رَدّ شَهادتي ، فقال : يامُـلـكُمانُ ، لِم رَدَدْتَ شهادته ؟ » أرادَ حَداثَةَ سِنَّه ، أو صِفرَه في العِلْم . والميم والتُون زائدتان .

## ﴿ باب اللام مع الميم ﴾

﴿ لَمْ ﴾ [ ه ] في حديث الموليد :

فَلَمَأْتُهُ لَهُ الْمُعِيهِ لَهُ مَا حَدُولَهُ كَاإِضَاءَ وِ الْمِدْرِ

لَمَأْتُهَا : أَى أَيْصَرْتُهَا وَلَمَحْتُهَا . وَاللَّمْ ۗ وَاللَّمْ ۚ : سُرَعَة إِنْصَارِ الشَّى ﴿

- ( لمح ) (ش) ومنه الحديث « أنه كان يَلْمَح في الصلاة ولا يَلْتَفَتِ » .
- ﴿ لَمْنَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أُغُوذُ بَكَ مَن مَمْزِ الشَّيطان وَلَفْزِه ﴾ اللَّمَزُ : الْعَيْب والوَّقُوع في الناس . وقيل : هو المَيْب في الوجه .

واليَمْر : العَيْب بالغيب. وقد تكرر في الحديث.

﴿ لَمْ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن بَيْع الْمَلاَمَسَة » هو ( " أن يَقُول : إذا لسَنْتَ تَوْبِي أو لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فقد وَجَب البَيْع .

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء السياق عند الهروى : « وسُئل بلال بنُ حَرِيزَ ، فقال : هى لفتنا للصغير . وإلى هذا ذهب الحسن . . . . » (۲) في اللسان : « أَلْـكُمُ » .

<sup>(</sup>٣) هذا من شرح أبى عبيد ،كا جاء عند الهروى .

وقيل : هو أن يَلْمِس الَمَتاع من وَرَاء ثُوب ، ولا يَنْظُرُ إليه ُثُمَّ يُوقع البَيْع عليه . نَهِي عنه لأنه غَرَرْ ، أَوْ لأنَّهُ تَعْلَيقُ أَوْ عُدُول عن الصِّيغة الشَّرْعيَّة .

وقيل: معناه أن يُجُمَّل اللمْسُ بالليل قاطِعا للخِيــارِ ، وَيَرجــع فلك إلى تَمْليق اللَّزوم، وهو غير نا فذ

(س) وفيه « اقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْن والأَبْتَر، فإنهما يَلْمِيان البَمَر » وفي رواية « يَلْتَمِسان البَمَر » أي يَخْطِفان ويَطْمِسان .

وقيل: لمس عَيْنَهُ وَسَمَل مَعْـنَّى .

وقيل: أراد أنَّهما بَقْصِدَ انِ البَصَر باللَّسْع.

وفى الحيَّاتِ نوعٌ يُسَمَّى الناظِر ، مَتَى وقع نَظَرُه على عين إنسان مات منساعَتِه . ونَوعٌ آخَر إذا سَمِـع إنْساَنُ صَوْنَه مات .

وقد جا، في حديث اُلخذرِي عن الشَّابُّ الأنصارى الذي طَمَن الحَيَّة برُنْحه، فَأَتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ من ساَعَته

\* وفيه « أنَّ رجُلا قال له : إنَّ امْراْتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِس ، فقال : فارِقْها » قِيل : هُو إجا بَهُا لَن أرادَها .

وقوله فى سِياق الحديث «فاستَمتِع بها»: أى لا تُمْسِكُها إِلَّا بقَدْر مَا تَقْضِى مُتَعَة التَّفْسُ مِنها وَمِن وَطَرِها. وخافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنْ هُو أَوْجَب عليه طَلاقَهَا أَن تَتُوْقَ نَفْسُه إليها فَيَقَعَ فَ الْحَرَام.

وقيل: مَعْنى « لا تَرُدُّ بَدَ كَامس »: أنها تُعظى من ماله مَن يَطْلُب منها، وهذا أُشْبَه. قال أحد: لم يكن لِيأْمُرَ، بإمساكِها وهي تَفْجُر.

قال على وابن مَسْمُود: إذَا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى آلله عليه وسلم فَظُنُوا به الذي هو أهْدَى وأتْقَى .

\* ومنه الحديث « مَن سلك طريقاً يَلْتَمِس فيه عِلْما » أَى يَطْلُبُه ، فاسْتَعَمَّالَ لَهُ اللَّهُ س

- \* وحديث عائشة « فالتَمَسْتُ عِقْدِي » .
  - وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ لَمِسَ ﴾ \* فيه ﴿ أَنَّ اَلَحَكُمْ بِنَ أَبِى الْعَاصَ كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْمِصُهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَدَالُ : كُنْ كَذَلْكُ » يَلْمِصُهُ ، أَى يَحْكَيْهِ وَيُورِيدُ عَيْبَهُ بَذَلْكُ ، قَالْتَفَتْ إِلَيْهِ فَقَدَالُ : كُنْ كَذَلْكُ » يَلْمِصُهُ ، أَى يَحْكَيْهِ وَيُورِيدُ عَيْبَهُ بَذَلْكُ ، قَالْهُ الزّيخُشْرِي (١) .
- ﴿ لَظ ﴾ [ ه ] في حديث على « الإيمان بَبْدُأَ فِي القَـلُوبِ لَمْظَةً » . اللَّهُظَـّةُ بِاللَّهُمِ : مثـل النَّـكُمَّـة ، من البَياض . ومنـه فَرَسَ ٱلْسَطُ ، إذا كان بِجَحْفَاته بيـاض يَسِير .
- \* وفي حديث أنس ، في التَّحْنِيكُ « فَجَعَلِ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ » أَى يُدِيرِ إِسَانِه في فِيهِ ويُحَرِّكُه بَنَتَبَسَعِ اثْرَ التَّمْرُ ، وَاسْمِ مَا يَبْقَى فِي الفَمْرِ مِن أَثَرَ الطَّعَامُ : لُــَاظَةٌ \*
- ﴿ لَمْ ﴾ \* فيه ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ فِى الصَّلاةِ فَلَا يَرْ فَعَ بَصَرَه إِلَى السَّمَاءُ يُلْتَمَعُ بَصَرُهُ » أَى يُخْتَلَسَ. يقال: أَلَمْتُ بالشَّىء، إِذَا اخْتَلَسْتَه ، واخْتَطَفْتُه بسُرْعة .
- [ ه ] ومنه حديث ابن مسعود « رأى رجُلا شاخِصاً بَصَرَهُ إلى السَّماء فقال : مايَدْرِي هذا لَمَلَّ بَصَرِه سَيُلْتَمع قَبْل أَن يَرْجِسع إليه » .
- [ ه ] ومنه حديث لُقمان « إنْ أرَ مَطْمَعِي فَحِدَوُ ۖ تَلَمَّعُ ﴾ أي تَخْتَطِف الشيء في انْـُقضاضها . والحِدَوُ : هي الحِدَأَة بلُغة مكة .
  - ويُرْوَى « تَلَمَعُ » ، من لَمِع الطَّاثُرُ بِجِنَاجَيْهِ ، إذا خَفَق بهما .
  - وُيقاَل : لَمَع بِشُوبِهِ وَأَلْمَع بِهِ ، إذا رَفَعِهِ وحَرَّ كَه لِيرَاهِ غيرِهِ فيجيء إليه .
  - \* ومنه حدیث زینب « رآها تَلْمَع مِن وَرَاء الْحِجاب » أَى تُشِير بيَدِها .

<sup>(</sup>۱) لم يذكر الزمخشري هذه المادة . والذي في الفائق ٣/١٥٩ : « مرَّ بالحَـكُم أَبِي مروان ، فجمل الحَـكُم يغير بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويشير بإصبَعه . فالتفت إليه فقال : اللهم اجعل به وَزْغًا ، فرجف مكانه . وروى أنه قال : كذلك فلتُكُن . فأصابه مكانه وَزْغُ لم يفارقُه » . وانظر (وزغ) فيما يأتى .

- [ه] وحديث عمر « أنه ذكر الشَّام فقال: هي اللَّمَّاعة بالرُّ كُبان » أي تَدْعُوهُم إليها. وَفَعَّالَة . من أَبْنييَة الْمُبَالَغَة .
- وفيه « أنه اغْتَسَل فَرَائى لُمْهَةً مِمَنْكِمِيه فَدَ لَكُمُها بِشَعَرَه » أراد 'بقْمةً يَسِيرة من جَسَده لم يَنَلُها الْمَاه ، وهي في الأصل قطمة من النَّبْت إذا أخَذَت في اليُئِس.
  - \* ومنه حديث دم الحيض « فَرَأْى به أَمْعَةً من دَم » .
- ﴿ لَلْمُ ﴾ (١) ﴿ هُ ﴾ في حديث سُو يَد بن غَفَلة ﴿ أَنَانَا مُصَدِّق رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم فأتاه رجل بناقة مُلَمَّلَمَة فأبَى أن يَأْخَذَها ﴾ هي المُنْعديرة سِمَناً ، من اللَّه ": الضمِّ والجمع ، وإنما ردّها لأنه نهي أن يُؤخذ في الزكاة خيارُ المال .
- [ ه ] ومنه حمديث الدعاء « أعوذ بمكلِماتِ الله التَّامَّة ( ) من شَرَّ كُلَّ سَامَّة ، ومن كُلُّ عَيْنِ لَامَّة » أى ( ) ذات لَمَ ، ولذلك لم يقل « مُلِمَّة » وأصْلُها من أَلْمَمْتُ بالشيء ، لِيُزَاوِجَ قوله « من شَرَّ كُلِّ سَامَّة » .
- ومنه الحديث في صفة الجنة «فَلَوْ لَا أنه شيء قَضاء الله لَأَلَمُ أَن يَذْهَب بَصَرُه؛ لِلا يَرَى فيها » أي يَقُرُب.

  - \* وفي حديث الإفك « وإن كُنتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفرِ مِي الله » أي قارَبْتِ .

وقيل : اللَّمُ : مُقَارَبَة الْمُصِيَّة من غير إيقاع فِمِل .

وَقِيل : هو من الَّكُمَمُ : صِغار الدُّنوب . \_

<sup>(</sup>١) وضعت هــذه المــادة في الأصل ، و ١ بعد مادة ( لم ) على غير نهيج المصنف في إيراد المواد على ظاهر لفظها .

<sup>(</sup>٢) هذا من قول شَمِر ، كا في الهروى . (٣) وهذا من قول أَبي عبيد ، كا في الهروي أيضا.

<sup>(</sup>٤)ف 1 : « التامّات » (٥) وهذا من شرح أبى عبيد ، كما ذكر الهروى .

وقد تـكرر « اللَّمَّ » في الحديث .

\* ومنه حديث أبى العالية « إنَّ اللَّمَ مَا بَيْنَ الحَدَّين : حَدِّ الدنيا وَحَدُّ الآخرة» أى صِعَار الدنوب التي ليس عليها حَدُّ في الدنيا وَلَا في الآخرة .

[ه] وفي حديث إن مسعود « لا بن آدمَ لَمَّنَان : لَمَّةُ من المَلَكُ وَلَمَةٌ من الشيطان » اللَّمَّةُ : الْهِمَّة (') والَخْطُرَة تَقَع في القلب ، أراد إِلْمَام المَلَكُ أو الشيطان به والْقُرْبَ منه ، فَمَا كَان من خَطَرَ ات الشَّرِّ ، فهو من الشَّيطان .

[ه] وفيه « اللَّهُمَّ الْمُ شَعَثَنا ».

\* وَقَ حَدَيْثَ آخِرِ ﴿ وَتَلُمُ مِهَا شَعَثِي ﴾ هو من اللَّمِّ : اَلَجْمُع . يقال : كَمَتُ الشيءَ اللُّهُ لَنَّا ، إذا جَمْفَتُه : أي اجْمَع مَا تَشَنَّت من أَمْرِ نا .

\* وفي حديث المغيرة « تأكُّل لَمَّا وتُوسِعُ ذَمًّا » أي تأكُّل كَثيراً مُجْتَمِعاً .

(س) وفى حديث جميلة «أنها كانت تحت أوْس بن الصَّامت ، وكان رجُلًا به لَمَم ، فإذا اشْتَدَّ لَمَهُ فَاهَرَ مِن المُرَاته ، فأنزل الله كَفَّارة الظَّهار » اللّهَمُ هاهنا : الإِلْمَامُ بالنِّساء وشِدَّة الحِرْصِ عليهنَّ . وليس من الجنون ، فإنه لو ظاهَر فى تلك الحال لم يَلْزَمْه شىء .

( ه ) وفيه « ما رأيت ذَا لِمَة أَحْسَنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » اللَّمَة من شَعرِ الرأس : دُون الجُمَّة ، سُمِّيت بذلك ، لأَمَّها أَلَّت بالمُذكِبَين ، فإذا زادت فهي الجُمَّة (٢٠) .

(س) ومنه حديث أبى رِمْنَة « فإذا رجلٌ له لِلَّهِ » بعنى النبى صلى الله عليه وسلم .

( له ) ( ه ) في حديث فاطمة « أنها خرجت في لُمَة من نِسائها ، تَقَوطًا ذَيْلَها ، إلى أبى بَكُر فَعَا تَبَيْعُه » أي في جماعة من نِسائها .

قيل: هي مابين الثلاثة إلى المشرة.

وقيل : اللُّمُة : المِثْل في السِّن ، واللِّرْب .

<sup>(</sup>١) قال في القاموس : « والِمُمَّة ، وُ بَفْتَح : ماهُمَّ به من أمرٍ لَيُفْعَلَ » .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى : « فإذا بلغت شَحْمةَ الأذنين فهي الوَّفْرَة » .

قال الجوهرى (1): « الهاء عِوض » من الهمزة الذاهية من وسَطِه ، وهو بما أُخِذَت عينُه ؟كَسَهِ ومُذْ ، وأصْلها نُعْلَة من الملاءمة ، وهي المُوافَقة .

- ( ه ) ومنه حديث عر « أنَّ شاَّبةً زُوَّجَت شيخاً فَقَتَلَته ، فقال : أيَّها الناس ، لِيَنْكِيحِ الرَّهُ لَيَنْكِيحِ الرَّأَةُ لَكَتَها من الرجال » أى شَكْله و تِرْ به .
  - \* ومنه حديث على « ألاً وإن معاويةَ قاد كُلةً من الغُواة » أي جماعَة .
    - \* ومنه الحديث « لا تُسافروا حتى تُصِيبوا لُهُ " أَى رُفْقَةً .
- ﴿ لَمَا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ ظِلْ ۗ أَ كُمَى ﴾ هو الشديد الخَفْرة الماثل إلى السَّواد ، تشبيهاً باللَّمَى الذي يُعمل في الشَّفَة ، واللَّمَة ، من خُضرة أو زُرْقة أو سَواد .
- (س) وفيه « أَنْدُدُكُ اللهُ كَمَّا فَملتَ كذا » أَى إلاَّ فَمَلْتُه . وتُخْفَفُ الميم ، وتَكُونَ « مَا » زائدة . وقرئ بهما قوله تعالى « إنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عليها خَافَظُ » أَى ما كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عليها حافظ ، وإنْ كُلُّ نَفْسٍ آمَكَيْها حافِظ .

## ﴿ بَابِ اللَّامِ مَعِ الوَّاوِ ﴾

﴿ لُوبٍ ﴾ ( ه ) فيه « أنه حَرَّم مابين لا بَقَى المسدينة » اللَّابَة : اَلحَرَّة ، وهي الأرض (٢) ذاتُ الحجارة السود التي قد أَلْبَسَتُها لسكترتها ، وجمعها : لابات ، فإذا كَثُرَت فهي اللّابُ واللُّوب ، مثل : قارة وقار وقُور ، وأَلْفُها منصلبه عن واو .

والمدينة مابين حَرَّتين عظيمتين

(ه) وفى حديث عائشة ، ووَصَفَت أباها « بعيدُ ما بين الَّلاَ بَعَين » أرادت أنه واسيع الصَّدر (٢٠) ، واسع العَطَن ، فاستمارت له اللاَبة ، كما يقال : رَحْب الفِناء ، وواسيع الجناب .

<sup>(</sup>۱) ذكره الجوهرى فى ( لمى ) واقتصر على قوله : « والهاء عَوَض » أما بقية هذا الشرح فهو من قول الزمخشرى . انظر الفائق ٢٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) هذا شرح الأصمى . كما في الهروي .

<sup>(</sup>٣) في الهروى . « الصَّلَّة » .

﴿ لُوتُ ﴾ ( ه ) فيمه « فلما انصَرف من الصلاة لاتَ به الناسُ » أى اجْتَمعوا حَوله . يقالُ : لاتَ به الأُممور : أى تُقْرَن به وتُعْقَد . وللهَ لَكُ تَا السَّيِّد تُلاث به الأُممور : أى تُقْرَن به وتُعْقَد .

[ ه ] وفى حديث أبى ذَرّ « كُنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا الْتاثَتْ راحِلَة أحدنا كَمَن بالسِّرُوة فى ضَبُمِها » أى إذا أبطأت فى سَيْرِها تَخَسَّها بالسِّرُوة ، وهى نَصْلُ صغير ، وهو من اللهوثة (١٠ : الاسْتِرَخَاء والبُطْء .

\* ومنه الحديث «أنَّ رجُلاكان به لُوثَة ، فحكان يُفبَن في البيع» أى ضَمَفْ في رأيه ،وتَلَحَلُخُ في كلامه .

[ه] وفي حــديث أبي بكر « أنَّ رجُلاً وقَف عليه ، فلاث لَوْثًا من كلام في دَهَش ِ » أي لم رُبَّيِنه ولم يَشْرَحه ولم يُصَرِّح به ،

وقيل : هو من اللَّوْث : الطَّىِّ والجمع . يقال : أَثْنَتُ العِيامة أَلُونُهَا لَوْثًا .

- ومنه حدیث بعضهم « فحلات من عِمامتِی آو ثا أو لَو آین » أی لَفَّة آو لَفَّتَین .
  - \* وحديث الأنبيذة « والأشقية التي تلاث على أفواهِما » أى تُشَدُّ وَتُرْ أَط .
- (س) ومنه الحديث «إن اصرأةً من بنى إسرائيل عَمَدت إلى قَرْ نِ من قُرُونها فلاتَتُه بالدُّ هُن» أَى أدارَتُه . وقيل : خَلَطَتُه .
- (س) وفي حسديث ابن جَزْء « ويْلٌ للَّوَ اثْيَنِ الذِينَ يَلُوْنُونَ مِثْلِ البَقَرَ ، ارْفَعَ بإغلام ، ضَمَّ عِاغلام » قال الحرْبي : أظُنَّهُ الذينَ يُدَارُ عليهم بألوانِ الطمام ، من اللَّوْث ، وهو إدارة العامة .
- ( سَ ) وفي حديث القَسَامة ذِكْرَ « اللَّوْث » وهو أن يَشْهدَ شاهِد واحد على إقرار المَقْتول قبل أن يموت أنَّ فلانا قَتَلَنى ، أو يَشْهد شاهِدانِ على عَداوةٍ بينهما ، أو تَهْديدٍ منه له ، أو نحو ذلك، وهو من التَلَوُّث: التَّلَطُّخ. يقال: لائه في التراب، ولَوَّئَه .

<sup>(</sup>١) الْمُوثة ، بالضم ، كما في إ بالقلم ، واللسان ِ بالعبارة .

( لوح ) \* في حديث سَطِيح ، في رواية (١) :

\* يَلُوحُه فِي اللُّوحِ بَوْغَاهِ الدُّمَنُّ \*

الُّلُوحِ، بالضم : الْمُواء . ولاحَه يَلُوحُه ، ولَوَّحَه ، إذَا غَيَّرَ لَوْنَه .

- \* وفى أسماء دَوابَّه عليه الصلاة والسلام « أن اسم فَرَسَـدِ مُلاوِح » هو الضامِر الذي لا يَشْمَن ، والسريع العَطْيم ، والعظيم الألواح ِ ، وهو المِلْواح أيضا .
- [ ه ] وفي حديث المفيرة «أَتَحْـلِف عندمِنْبَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فألاَحَ من البمين» أَى أَشْفَق وخاف.
- ﴿ لُوذَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الدَّعَاءِ ﴿ اللَّهُمَّ بِكُ أَعُوذَ ، وَبِكُ أَلُوذَ ﴾ يقال : لاذَ به يَلُوذَ لِياذًا ، إذا الْنَجَأُ إليه وانْضَمَّ واسْتَغَاث .
  - [ ه ] ومنه الحديث « يَلُوذ به الْمُللَّاك » أَى يَحْتَمِى به الهالِكُون ويَستَرُّون .
- \* وفى خطبة الحجّاج « وأنا أرميكم بطر في وأنم تَكَسَلَّاوُن لِواذًا » أى مُسْتَخْفين ومُسْتَترين ، بعضكم ببعض ، وهو مصدر : لاوَذَ 'يلاوِذُ مُلاوَذَةً ، ولواذًا .
- ﴿ لُوص ﴾ [ ه ] فيه « أنه قال لَمْهَان : إنَّ الله سَيُقَبِّصُك قبيصا ، وإنك تُلاص على خَلْمه» أى يُطْلَب منك أن تَخْلَمَه ، مشل راوَدْتُه على الشيء أليصُه ، مشل راوَدْتُه على الشيء أليصُه ، مشل راوَدْتُه عليه وداوَرْته .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « أنه قال لعثمان في معنى كلة الإخلاص : هي الكلمة التي ألاَ ص عليها عَمَّه عند الموت » يعني أبا طالب : أي أداره عليها ، وراوَدَهُ فيها (٢) .
  - \* ومنه حديث زيد بن حارثة « فأداروهُ وألاصوهُ ، فأبى وحلَفَ ألَّا يَلْحَقَهم » .
- \* وفيه « مَن سَبَق العاطِسَ بِالحَدْ أَمِن (٢) الشَّوْصَ واللَّوْصَ » هو وَجَع الأُذن . وقيل : وَجَع النَّذُو .
- (۱) انظر مادة ( بوغ ) . (۲) في الهروى : «عنها » وفي الفائق ٢/٤٧٤ : « أي أراده عليها وأرادها منه » . وفي النائق ٢/٤٧٨ : « أي أراده عليها وأرادها منه » . وفي الصحاح : « ويقال : ألاصه على كذا ، أي أداره على الشيء الذي يَرومُه » . وجاء في القاموس : « وألاصه على الشيء ، أداره عليه ، وأراده منه » . (٣) في الأصل : « أمِن مِن » في القاموت « من » كما في ١ ، واللهان والغائق ١/١٨٦ . وكما سبق في مادتي ( شوص ـ علص ) .

( لوط ) \* في حديث أبي بكر « قال : إن عمر كَاحَبُ الناس إلى " ، ثم قال : اللهم أعَزُ الوَطُ » أي أَلْصَق بالقلب . يقال : لاط به يأوط و يَلِيطُ ، لَوْطاً ولَيْطاً و لِياطاً ، إذا لَصِق به: أي الولَدُ أَلْصَق بالقَلْب .

\* ومنه حديث أبى البَخْتَرِى « ما أَزْعُم أَنَّ عليا أَفْضُلُ من أَبى بَكُر ولا عُمْر ، ولَـكُن أَجِدُ له من اللَّوْط مالا أُجِدُ لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم » .

[ ه ] وفي حديث ابن عباس « إن كنت تَلُوط حَوضَها » أى تُطَيِّنَهُ وتُصالحه . وأصله من اللَّصوق .

\* ومنه حديث أشراط الساعة « ولَتَقُومَنَ وهو يَلُوط حَــوضَــه » وفي رواية . « يَلِيطُ حَوْضِه » .

\* ومنه حديث تَتادة «كانت بَنُو إسرائيل إنما يَشْرَبون في التَّيهِ ما لاطُوا » أي لم يُصِيبوا ماء سَيْحًا ، إنما كانوا يَشْر بون ممّا يَجْمَعُونه في الحياض مِن الآبارِ .

\* وفي خطبة على « ولاطَها بالبِلَّة حتى لَزِ بَت » .

[ ه ] وفي حديث على من الحسين ، في المُسْتَسلاط « إنه لا يَرَثِ » يعني الْمُنْصَق بالرجُسل في النَّسَب .

\* وحديث عائشة في زِــكاح الجاهلية « فالْتاط به ودُعي ابْنَهَ » أي اُلْتَصَق به .

\* ومنه الحديث « من أحَبّ الدنيا التاطَ منها بثلاث : شُفْلٍ لا يَمْقَضِي ، وأمَلٍ لا يُدْرَك ، وحِرْصِ لا يَنْقطِع » .

\* ومنه حديث العباس « أنه لاط لفلان بأربعة آلاف ، فبَعَثه إلى بَدْر مكانَ نفسه » أى الصق به أربعة آلاف .

[ ه ] وحديث الأقرع بن حابِس « أنه قال لهُيَيْنَة بن حِصْن: بما أَسْتَلَطْتُمْ دَمَ هذا الرَّجُل؟» أَى اسْتَوْجَبْتُم واسْتَحْقَقْتُم ؛ لأنه لمَّا صارَ لَهُم كَأَنَّهُم الْصَقُوه بأنفُسِهم .

﴿ لُوعَ ﴾ \* في حسديث ابن مسعود « إِنَّى لَأَجِدُ لَهُ مَنَ اللَّاعَةِ مَا أَجِدَ لِوَلَدِي » اللَّاعَة واللَّوْعَة : ما يَجِدِهُ الإِنسان لِوَلَده و حَمِيمه ، من الخَرْقَةُ وشِسدَةَ الْحَبِّ. يقسال : لَاعَه يَلُوعه ويَلاَعُه لَوْعاً . ﴿ لُوقَ ﴾ [ ه ] في حديث عُبادة بن الصامِت « وَلَا آكُل إِلاَّ مَالُوَّقَ لِي » أَي لَا آكُل إِلاَّ مَا لُيِّن لِي . وأصله من اللَّوقَة ، وهي الزُّ بْدَة . وقيل : الزُّ بد بالرُّطَب (١) .

﴿ لُوكَ ﴾ \* فيه « فإذا هِي في فِيه كَيلُوكُها » أَى كَيْمَضُمُها . واللَّوْك : إِدَارَة الشَّىء في الفَّمِ . وقد لَاكَه كِيلُوكه لَوْكا .

\* ومنه الحديث « فلم نُؤْتَ إِلاَّ بالسَّويق فَلُكُناه » .

﴿ لَوْمَ ﴾ \* في حديث عرو بن سَلَمة الجَرْمِيّ « وَكَانت الْعَرْبُ تَلُوَّمُ بَالْلَامِهُمُ الْفَتْحُ » أَى تَنْتَظِر . أَرَاد تَتَلَوَّمُ . فَحَدْف إَحْدَى التَّامِيْنَ تَخْفِيفًا . وهو كثير في كَلامِهُم .

\* ومنه حديث على « إذا أَجْنَب في السَّفر تَلَوَّم مابَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِر الوَقْتُ » أَي انْتَظَر .

( س ) وفيه « بئس لَمَمْرُ اللهِ عَمَلُ الشَّيْخِ الْمَتَوَسِّم ، والشَّابِّ الْمَتَلَوَّم » أَى الْمُتَعَرِّض لِلاَّمَة فِي الفِيْلِ السَّبِّيْ . وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن اللَّوْمَةِ (٢٠ وهِي الحاجة : أَى الْمُنْتَظِر لِقِصَانِها .

( س ) وفيه « فَتَلَاقِمُوا بَيْنَهُم » أَى لَام بَعْضُهم بَعْضا . وهي مُفاَعَلة ، من لَامّه يَلُومه لَوْماً ، إذا عَذَله وَعَنَفَه .

(س) ومنه حديث ابن عباس « فَتَلَا وَمُناً » .

(س) وفى حديث ان أمّ مَـكُنوم « وَلِي قَائِدُ لَا يُلاَوِمُنِي » كذا جا. فى رَوَاية بالْوَاو ، وَأَصله الهَمْزُ ، من الْمَلاَءَمَة ، وهى الْمَوَافَقة . يقــال : هو رُيلا عُمُى بالهمز ، ثُمُّ يُحَفَّفُ فيَصِير ياً . وأما الْوَاوُ فَلاَ وَجْهَ لَهَا ، إِلاَّ أَن يَـكُون رُيفاَعِلْني ، من اللَّوْم ، ولا مَعْنى له فى هذا الحديث .

(س) وفي حديث عمر « لَوْ مَا أَبْقَيْتَ! » أَي هَلاَّ أَبْقَيْتَ، وهي حَرف من حُروف اَلْمَاني، مناها التَّحضِيض، كقوله تُعالى: « لَوْ مَاتَاتْيِنا بِالْمَلائسكة ِ ».

﴿ لُونَ ﴾ (س) في حديث جابِر وَغُرَ مَائَه ﴿ اجْمَلِ اللَّوْنَ عَلَى حِدَتِهِ ﴾ اللَّونُ : نَوع من النَّخل. وقيل : النَّخل كُلُّه ماخَلا البَرْنِيَّ والعَجْوَة ، ويُسَمِّيه أهل المدينة

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « ويقال لها : الألوقة . لغتان » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « اللؤمة » وللثبت من : ١ ، واللسان .

- الْأَلُوانَ ، واحِدَته : لِينَة . وأَصْلُه : لِوْنَة (١) ، فَقُلِبَت الْوَاوُ يَاء ، لَكَشْرَةِ اللَّم .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثَ ابْنَ عَبِدَ الْعَرْ يَرْ ﴿ أَنَهَ كَتَبَ فَى صَدَقَةَ التَّمْرِ أَنْ تُؤْخَذَ فَى الْكَرْ بِيّ مَنَ الْكَرْ بِيّ، وَفَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّه
- ﴿ لُوا ﴾ \* فيه « لِوَاء الخَمْدُ بِيَدِي يُومَ القيامة » اللَّوَاء : الرَّابَة ، ولا يُمْسِكُمُ
- \* ومنه الحديث « لَـكُلُّ غادِرِ لِوَ الا يومَ القيامة » أَى عَلاَمةٌ يُشْهَرَ بِهَـا فِي النَّاسِ ؛ لأنَّ مَوْضُوعِ اللَّهواء شُهْرَةً مكان الرَّئيس ، وَجَمْعُه : أَلُو يَهَ .
- \* وفى حــديث أبى قَتَادة ﴿ فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِى أَحَـــد على أَحَدِ ﴾ أى لا يَأْتَفَتِ
  ولا يَمْطِف عليه . وألْوَى برَأْسِه وَلَوَاه ، إذا أمالَه من جانِب إلى جانِب .
- (س) منه حــديث ابن عباس « إن ابن الزُّ بَيْر لَوَى ذَنَبَهُ » يُقال : لَوَى رأْسَه وذَنَبه وذَنَبه وذَنَبه وذَنَبه

وهو مَثَلَ لِتَرْكُ الْمَسَكَأَرِم، والرَّوْغَانَ عَنَ الْمَعْرُوفُ وإيلاء الجييل .

ويَجُوز أَن يَكُون كِنايةٌ عَن التَّأْخُر والتَّخَلُّف؛ لأَنه قال في مُقابِلِه : « وإنَّ ابن أَبِي المَاصِ مَشَى اليَقْدُميَّة » .

\* ومنه الحديث « وَجَمَلَتْ خَيْلُنَا تَلَوَّى خَلْفَ ظُهُورِنا » أَى تَتَلَوَّى . يُقال : لَوَّى عليه ، إذا عطف وعَرَّج .

ويُرْوَى بالتَّخْفيف ، ويُرْوَى « تَلُودْ » بالذَّال . وهو قريب منه .

\* وفى حــديث حُذَيفة « إن جبريل عليه السلام رَفَع أَرْضَ قومِ لُوط ، ثم أَلُوَى بها حتى سَمِع أَهُلُ السّاء ضُغاء كلابهم » أى ذَهَب بها . يقال : أَلُوَت به الْفَنْقاء : أَى أَطَارَتُه .

وعَن قَتَادة مِثله . وقال فيه : « ثم أَلْوَى بها في جَوَّ السماء » .

(س) وفي حديث الأختِمار « لَيَّةً لا لَيَّتَين » أي تَلْوِي خِمارَها على رأشِها مر قواحدة، ولا تُدِيره مرتين، لثلاً تَدَشَّبه بالرجال إذا اعْتَمُّوا.

(١) في الأصل: « لُونَة » بالضم. والتصحيح، بالكسر، من ١، واللسان.

- [ ه ] وفيه « لَيُّ الواجِد يُحِلُّ عُقُوبَتَه وعِرْضَه » اللَّيُّ : الْمَطْلُ. يقال : لَواه غَرِيمُه بِدَيْنَه يَنُو بِنَهُ يَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال
- \* ومنه حــدیث ابن عباس « یــکون لَیُ القاضی و إعْراضُه لأحـــدِ الرَّجُلین » أی تَشَدَّدُه وصلابَتُه .
- \* وفيه « إِيَّاكُ واللَّوَّ ، فإنَّ اللَّوَّ مِن الشيطان » يريد قُول الْمُتَنَدِّم على الفائت: لوكان كذا لَقُلْتُ وفَعَلْتُ . وكذلك قول الْمُتَمِنِّي ؟ لأنَّ ذلك من الاغتراض على الأقدار .

والأصل فيه « لَوْ » سَاكنة الوَّاو ، وهي حرف من حروف المعانى ، يَمْتَنِسْع بهما الشيء الاُمْتِنَاع غسيره ، فإذا شَمِّى بها زِيدَ فيها واوْ أخرى ، ثم أَدْغِمَت وشُدِّدَت ، حَمَّلًا على نظائرها من حروف المعانى .

- (س) وفى صفة أهل الجنة « تجامِرُهم الأُلُوَّة » أَى بخُورُهم الْمُودُ ، وهو اسمُ له مُرْتَجَلَ . وقد اخْتَلِف فى وَقِيل : هو ضَرْب من خِيــار المُود وأَجْودِه ، وتُفْتَح هرتُهُ وتُضَمَّ . وقد اخْتَلِف فى أَضْلِيَّتِها وزيادتِها .
  - \* ومنه حديث ابن عمر « أنه كان يَسْتَجْمِر بالأُلوَّة غيرَ مُطَرَّاة » .
  - \* وفيه « من خان في وصيبتُه أُ لُقِي َ في اللَّوَى » قيل : إنه وادٍ في جهتم .

## ﴿ باب اللام مع الهاء ﴾

﴿ لَمْبِ ﴾ (س) في حديث صَعْصَمة « قال لمعاوية : إنى لَأَ تُرُكُ الحكلام فما أَرْهِف به ولا أَلْهِب فيه » أى لا أَمْضِيه بسرعة . والأصل فيه الجرش الشديد الذي يُثير اللَّهَب ، وهو الغُبار الساطِع ، كالدُّخان المرتفِع من النار .

﴿ لَمْبِرِ ﴾ ﴿ فَيهُ ﴿ لَا تَتَّبَرُو ٓ جَنَّ لَهُ بَرَّةً ﴾ هي الطويلة الهَزيلة (٢٠) .

(۱) قال الهروى : « وأراد بمِرْضِه لَوْمَه ، وبعقوبته حَبْسَه » . وانظر ( عرض ) فيما سبق .

(٧) هَكُذَا فَى الأصل ، و ١ ، واللسان،والذى فى القاموس، والفائق ١٨٤/١ : « القصيرة الدميمة » أما قول المصنف : « الطويلة الهزيلة » فهو شرح « النَّهُ بَرَة » كما فى الفائق . وكما سيذكر المصنف فى مادة ( نَهُ بَرُ ) .

- ﴿ لَمْتُ ﴾ \* فيه « إنّ امرأة بَغِيًّا رأت كَلْبا بَلْمِتُ ، فَسَقَتْه فَغُفِرِ لَمَا » لَهَثُ السَكَلَبُ وَغَيْرُه ، كَلْلَهِ لَهُ أَنْ أَنْ وامرأةٌ لَهُ تَنِي . ورجُلُ لَهُمَّانُ ، وامرأةٌ لَهُ تَنِي .
  - [ ه ] ومنه حديث ابن جُبَير ، في المرأة اللَّهْني « إنها تُفطِر في رمصان » .
- ﴿ لَهُجَ ﴾ ( س ) فيه « مَا مِن ذَى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِن أَبِي ذَر » وَفَي حَدَيْثَ آخَر « أَصَدَقَ لَهُجَةً مِن أَبِي ذَرّ » اللَّهُجَة : اللَّسَان . ولَهَـجِ بالشّيء ، إذا وَلِـعَ به .
- ﴿ لَهَدَ ﴾ (س) في حديث ابن عمر « لَوْ لَقَيِتُ قَلَقِلَ أَبِي فِي اَلَحْرَمَ مَا لَهَدْتُهُ » أَي دَفَمَتُه . واللَّهْد : الدَّفْع الشديد في الصَّدر .

ويُرُوي « ما هِدْتُهُ » أي ما حَرَّ كُتُهُ .

- ( لهز ) (س ) في حديث النَّوح « إذا نُدِبَ الميِّت وُكلَ به مَلَكان يَلْهَوَانِهِ » أي يَدْفِعانه ويَضْرِبانه . واللَّهْز : الضَّرب بحُمْع السَّكَفِّ في الصَّدر . ولَهْزه بالرُّمْح ، إذا طَعَنه به .
  - (س) ومنه حديث أبي مَيْمُونة « لَمَزْتُ رَجُلا في صدره » .
  - \* وحديث شارب الخر « كَيْلَهَزُهُ هذا وهذا » وقد تسكور في الحديث .
- ﴿ لَمَوْمٍ ﴾ (س) في حديث أبي بكر والنَّسّابة « أمِن هامِها أو كَمَازِمِها؟ » أي أمِن أشرافِها أَن أَمِن أشرافِها أَن أَمِن أَصُول الْحَمَان والحِديثُها : لِمَوْمة ، بالسكسر ، فاستعارها أنسّب والقبيلة .
  - \* ومنه حديث الزكاة « ثم يأخذ بِلْهْزِ مَتَّنيه » يعنى شِدْ قَيْه .

وقيل: مُما عَظمان ناتِئان تحت الأُذُنَين .

وقيل: هَا مُضْغَتَانَ عَليَّتَانَ (٢) تحَبُّهما . وقد تـكررت (٢) في الحديث .

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل بسكسر الهاء . وهو من باب « مَنَم » كما في القاموس .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « عُلْيتان » وفى ١ : « عُلْيَيَان » وأثبتُ ما فى الصّحاح واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تكرر » والمثبت من ١.

- ﴿ لَمْفَ ﴾ [ ه ] فيه « اتَّقُوا دَعُوةَ اللَّهْفَانَ » هو السَّكْرُوب . يَقَال : لَمِفَ يَلْهَفَ لَهَفًا ، فهو لَهْفَان ، وَلُيِف فهو مَلْهُوف .
  - \* ومنه الحديث «كان بُحِبُ إغاثةَ اللَّهُهَانِ ».
  - \* والحديث الآخر « تُعيين ذَا الحاجَةِ اللَّهُوف » .
- ﴿ لَهُ قَ ﴾ ( ه ) فيه «كان خُلُقُهُ سَجِيَّةً وَلَمْ يَسَكُن تَلَهُوُقًا » أَى لَمْ يَكُن تَصَنَّماً وتَكَلَّفا . يقال : تَلَهُوَقَ الرجُلُ ، إذا تَزَيَّن مما ليس فيه من خُلُقٍ ومُرُوءَةٍ وكُرَم .

قال الزمخشرى : « وعِندى أنه (<sup>()</sup> من اللَّهَق ، وهو الأَبْيَض [ فقد استعماوا الأبيض ] <sup>(٣)</sup> فى مواضع الـكَريم <sup>(٣)</sup> لِنقَاء عِراضه مِمَّا يُدَنَّسه » .

#### \* ومنه قصيد كعب:

# \* تَوْمِي الغُيُوبَ بِعَيْثِي مُفْرَدٍ لَهِيٍّ \*

هو بفَتْح الهاء وكُشرها : الأبيُّضُ . والْفُرْد : الثُّور الوَحْشِيُّ ، شَبُّهَا به .

- ﴿ لَهُم ﴾ \* فيه « أَسَالُكُ رَحْمَةٌ مَن عِنْدَكَ تُلْهِمِنَى بِهَا رُشْدِى » الإِلْهَام : أَن يُلَقِي اللهُ فِ النَّفْس أَمْراً ، يَبِمَنَهُ على الفِيل أَو التَّرْك ، وهو نَوْع من الوَحْي يَخُصُّ الله به من يشاء من عِبَاده . وقد تـكرر في الحديث .
- \* وفي حديث على « وأنتُمُ لَهَامِيمُ العَرِبِ » هي جَمْع لُهُمُوم ، وهو الجُواد من الناس والخيسل .
- ﴿ لَهَا ﴾ ﴿ (سَ ) فيه ﴿ لَيْسَ شَيْءَ مِنَ اللَّهُو إِلاَّ فِي ثَلَاثُ ﴾ أَى لِيسَ منه مُبَاحٌ إِلاًّ هذه ، لأنَّ كُلُّ واحدةٍ منها إذا تأمُّلتُهَا وجَدْتُهَا مُمينَةً على حَقّ ، أَوْ ذَرِيعةً إليه .

واللَّمْو : اللَّمِب . يقال : لَمَوْت بالشي الْمُولَمِوا ، وَتَلَمَّيْتُ به ، إذا لَعَبْتَ به وتَشَاغَلْتَ ، وغَلَتَ به عن غيره . وألهاه عن كذا ، أى شَفَله . ولَهِيتُ عن الشيء ، بالكسر ، ألْمَى ، بالفتح

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢/٤٨١ : « أنه تَفَعُولُ مِن اللَّهِينَ » . (٧) تسكلة لازمة من الفائق .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، و | واللسان : « الكرم » وأثبتُ ما فى الغائق .

لُهِيًّا (١) إذا سَلَوْتَ عنه و تَرَسَّتَ ذِكره ، و [ إذا ] (٢) غَفَلْتَ عَنْه واشْتَفَلْتَ .

(س) ومنه الحديث « إذا اسْتأثَرَ اللهُ بشيء فَالْهَ عَنْه » أَى اتْرُكُه وأَعْرِضَ عنه ، ولا يَتَعَرَّضُ له .

\* ومنه حديث الحسن ، في الْبَلَلَ بَعَدُ الوُّضُوء « إِلَّهَ عنه » .

\* ومنه حدیث سَمهل بن سعد « فَلَهِيَ (٢) رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیء کان بین یدیه » أی اشْتَغل.

\* وحديث ابن الزبير « أنه كان إذا سَمِـع صَوْتَ الرَّعْد لَهِي َ (<sup>4)</sup> عن حديثه <sup>(</sup> » أي تَرَكه وأَعْرَض عنه .

(ه) و حديث عمر « أنّه بَمث إلى أبى عبيدة بمال فى صُرَّة ، وقال للملام : اذْهَبْ بها إليه ثم تَلَهُ ساعةً فى البَيْت ، ثم أ نظر ماذا يَصْنَع بها » أى تَشاغَلْ و تَمَلَّلُ .

\* ومنه قصيد كعب:

وَقَالَ كُلُّ صَدِيقٍ (٥) كُنْتُ آمُلهُ لاَ أَلْهَيَّلُكَ (١) إِنَى عَنْكَ مَشْغُولُ أَى لاَ أَلْهَيَّلُكَ (١) إِنَى عَنْكَ مَشْغُولُ أَى لاَ أَشْغَلُكُ عِنْ أَمْرِكُ ، فإِنِي مَشْغُولٌ عِنْكَ .

وقيل : معناه : لا أَ نَفَعُكُ ولا أَعَلَّاكَ ، فَاعْرَل لِنفْسك .

[ه] وفيه « سألت ربِّى ألَّا 'يَمَذَّبَ اللَّاهِينَ مَن ذُرَّبَةَ الْكَبْشَرِ فَأَعْطَا نِيهِم » قيــل : هُم اللُّبُلُهُ الغافلون .

وقيل: الذين لم يَتَعَمَّدُوا الذنوب، وإنما فَرط مهم سَهُوا وَنِسْيانا (٧٠). وقيل: هم الأطفال الذين لم يَقْتَرفوا ذَنْبا ﴿

(٦) فى شرح الديوان : « لا أَ لْفِيَنَّك » . (٧) زاد الهروى : « وهو القوَّلُ » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « لَهْياً » وضبطته بضم اللام وكسرها مع تشديد الياء، من ١، واللسان، والصحاح. والشرح فيه . وزاد « ولُهْياناً » . (٣) زيادة من ١، واللسان . (٣) فى الأصل : « فلَها » وأثبت ما فى المراجع وأثبت ما فى ا ، واللسان ، والقاموس ، (٤) فى الأصل : « لها » وأثبت ما فى المراجع السابقة . والفائق ٢/٨٤ . (٥) فى شرح الديوان ص ١٩ : « خليل » .

- \* وفي حديث الشاة المسمومة « فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَمُواتِ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم » اللَّهَوَاتِ : جَمَعَ لَهَا مَ ، وهي اللَّهَوَاتَ فِي سَقْفُ أَقْصَى الفَّمِ . وقد تَكُورُ فِي الحَديث .
- \* وفي حــديث عمر « منهم الفاتح فام اللَّهُوَ مِن الدنيــا » اللَّهُوة بالضم: الْعَطِيَّة ، وَجَعْهُــا: كُلِّي .

وقيل: هي أَفْضَل العَطاء وأجزلُه .

## ﴿ باب اللام مع الياء ﴾

﴿ لَيْتَ ﴾ (س) فيه « رُيْفَخُ في الصَّور فلا يَسْمَعه أَحَدُ إِلَّا أَصْفَى لِيتًا » اللَّيتُ (١) : صَفْعة العُنُق ، وهُما لِيتان ، وأَصْنَى : أَمَالَ .

\* وفى الدعاء: « الحمد لله الذي لا يَفَاتُ ، ولا أيلَاتُ ، ولا تَشْتَبه عليه الأَصُوات » أيلَات: من أَلاَتَ أيلِيتُ ، لَغة في : كَاتَ يَلِيت ، إذا نَقَص . ومعناه : لا أينْقَصُ ولا يُحْبَسَ عنه الدُّعاء .

﴿ لَيْتُ ﴾ ( ه س ) في حديث ان الزبير « أنه كان بُواصل ثلاثًا ثم يُصْبِح وهو أَلْيَثُ أَصِحَاءِ » أَى أَشَدُّهُمْ وأَجْلَدُهُمْ . وبه سُمِّى الأُسَد لَيْثًا .

﴿ لَيْحَ ﴾ (ه) فيه « أنه كان لحمزة رضى الله عنه سيّف بُقال له : لِياَح » هو من لاَحَ يَلُوح لِياحاً ، إذا بَدا وَظَهْر . وَأَصله : لِوَ اح ، فَقُلْبَت الواوُ يَاء لَكَسْرة اللام ، كاللّياذ ، من لاَذَ يَلُوح لِياحاً ، إذا بَدا وَظَهْر . وألاح ، إذا تَلألاً .

﴿ لِيسٍ ﴾ ( ه ) فيه « ما أُنهُرَ الله مَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فَكُلُ (٢٠ ، لَيْسِ السِّنَّ والظَّفْرَ » أي الله أ أى إلاَّ السِّنَّ والظُّفر .

<sup>(</sup>۱) بالكسر ، كما في القاموس . (۲) في الأصل ، و ا : «كل ما أنهر الدم » وفي الحروى : « ما أنهر الدم فكل » وهي رواية المصنّف في (نهر ) . وفي اللسان : «كُلُّ ما أنهر الدم فكل » وأثبَتُ رواية البخارى ، في (نباب ما أنهر الدم ، وباب ماندٌ من البهائم ، وباب إذا ندّ بعير لقوم ، من كتاب النبركة في = بعير لقوم ، من كتاب النبركة في =

و « ليس » من حروف الاستثناء ، كَالِلاً ، تقول : جاء بى القَوْم ليس زيداً ، و تَقْدِيره : ليس بَعْضُهم زيدا

\* ومنه الحديث « مامن نَبيٍّ إلا وَقد أخطأ ، أو هُمَّ بِخَطِينَة ، ليس يَحْبِيَ بنَ زكر يا » .

ومنه الحديث «أنه قال لزَيد الخَيْلِ: ما وُصف لى أَحَدٌ فى الجاهلية فرَ أَيْتُهُ فى الإسلام إلاَّ وَأَيْتُهُ وَالإسلام إلاَّ وَأَيْتُهُ وَالإسلام إلاَّ وَأَيْتُهُ وَالسَّفَةَ لَيْسَكُ » أَى إلاَّ أنت .

وفى « لَيْسَكَ» غَرَامِة ، فإن أُخْبَار «كَانَ وأُخُواتَها » إذا كانت ضَائر ، فإنما يُسْتَعمل فيها كثيرًا المُنفَصِلُ دون الْمُتَصِلُ ، تقول : ليس إيّاى وإيّاك .

· (س) وفي حديث أبي الأسود « فإنه أهْيَسُ أَلْيَسَ » الأَلْيَسُ : الذي لا يَبْرَح مكانَه .

﴿ لِيطٍ ﴾ (س) في كتابه لثقيف لمَـاً أَسْلَمُوا ﴿ وَأَنَّ مَاكَانَ لَهُمْ مِن دَيْنِ إِلَى أَجَــل فَبَلَهُ أَجْلُهُ وَأَنَّ مَا كَانَ لَهُمْ مِن دَيْنٍ فِي رَهْنٍ وَرَاءَ عُــكاَ ظَ ، فإنه 'يُقْضَى (أَ الله ويُلاط بِمُـكاَظَ ولا يُتُوخَر ».

أَرَادَ بِاللِّيَاطِ الرِّبَا ؛ لأنَّ كُلَّ شيء أَلْصِق بشيء وأَصِيف إليه فقد أَلِيط به . والرِّبا مُلْصَنَّق برأس المال . يُقال : لاَط حُبُه بقَلْبي يَلِيطُ ويَلُوط ، لَيْطًا ولَوْطًا ولِياطًا ، وهو أَلْيَطُ بالقَلْب ، وأَلُوطُ .

- (ه) ومنه حديث عمر «أنه كان ُيليط أولادَ الجاهِليَّة بآبائهم » وفي رواية « بمن ادّعاهُم في الإسلام » أي ُيلجِقُهم بهم ، من ألاَطه ُيلِيطه ، إذا ألصَقه به .
- (ه) وفي كتابه لوائل بن حُجْر « في النِّيَعَة شَاة لَا مُقْوَرَّة الأَلْيَاطَ » هي جَمْع لِيطٍ ، وهِي في الأصل: القِشْر اللازق بالشَّجَر ، أراد غَيْرَ مُسْتَرْخِية الْجِلُود لِهُزَالِهَا ، فاسْتَمَار اللِّيطَ للْجِلْدِ ؛ لأنه للَّحْم بمنزلته للشَّجَر وَالْقَصَب ، وإنَّمَا جاء به مجموعا ؛ لأنه أراد لِيطَ كلِّ عُضْو .

= الطمام ، والنَّهد ، والعروض) و ( بابما يكره من ذبح الإبل والغنم ، من كتاب الجهاد ) ، وروايَّة مسلم ( باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، من كتاب الأضاحي ) .

وانظر أيضاً لهذه الرواية التي أثبتُها ، مسند أحمد ٤/١٤٠ ، ١٤٢ . من حديث رافع بن خَديج . والنَّسائي ( باب اَلنهي عن الذبح بالظفر ، من كتاب الصحايا ) ١٠٧/٢ .

(۱) في ۱: « أيفضي ».

(س) ومنه الحديث « أن رجُلا قال لابن عباس: بأى شيء أذَ كَى إذا لم أَجِد حَدِيدَ مَّ ؟ قال : بِلِيطَة فا إِنَية » أى قِشْرة قاطِعة .

والَّهِيطُ : قِشْرُ القَصَبِ والقَناة ، وكلَّ شيءكانت له صلابة ومَتَانَة ، والقطْمة منه : لِيطَة .

(س) ومنه حديث أبى إدريس « دخلت على أنَسِ فأ تى بِمَصافِيرَ فَذُ بِحَت بِلِيطة » وقيل: أراد به القطفة كُتُحد دة من القَصَب .

(س) وفي حديث معاوية ابن قُرَّة « مايَسُرُّني أني طَلَبْتُ المال خَلْفَ هذه اللَّا يُعلَّة ، وأنَّ لِي البُّنيا » اللَّا يُطة : الأُسْطُوَ انة (١٦ سُمِّيت به للزُوقها بالأرض

( لين ) ( ه ) فيه « كان إذا عَرَّس بلَيْلِ تَوسَّدَ لَيْنَةً » اللَّيْنة بالفتح : كالمِسْوَرَة (٢٠) أو كالرَّفادة ، سُمِّيت لَيْنَةً لِلينِها .

(س) وفي حديث بن عر « خِيارَكُمُ الَّا يِنُدَكُمُ مَنَا كِبَ في الصلاة » هي جَمْع : الْيَن ، وهو بَمَهْ في السُّكُون والوَّقار والخُشُوع .

\* ومنه الحديث « يَتْلُونَ كَتَابَ الله لَيِّنَّا » أَي سَهِلاً على الْسِنَيْمِ .

ويُرْوَى « لَيْنَاً » بالتَّخفيف ، أَمَة فيه .

﴿ لَيْهِ ﴾ (س) في حديث ابن عمر « أنه كان يقوم له الرجُل من لِيَة ِ نفسه ، فلا يَقْمُدُ في مكانه » أي من ذات نفسه ، من غير أن يُسكّر هَه أحد .

وأصلهُا « وِلْيَة » ، مُغْذَفَت الواوُ وعُوَّض منها الهاء ، كَزِينَة وشِيَّة .

وَيُرْوَى « مَن ِإِلْيَة نفْسه » فَقُلِبَت الواوُ همزة . وقد تقدّمت في حرف الهمزة .

ويُروى مِنْ « لِيَّتِه » بالتشديد ، وهُم الأقارِب الأَدْنَوْن ، من اللَّى ، فسكأن الرجل يَلُويهم على نفسه . ويقال في الأقارب أيضاً : لِيَهُ مَ ، بالتخفيفِ .

﴿ لِيا ﴾ ﴿ فيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لِياء ثم صلَّى ولم يَتَوضَّأُ ﴾ اللياء ، بالكسر والمَد: اللَّو بِياء ، واحدتها : لياءة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الاصطوانة » والتصحيح من إ واللسان، والقاموس.

<sup>(</sup>٢) المِستُورة: مُتَّـكًا من جِلد.

وقيل: هو شيء كالحِشْص، شديد البياض يكون بالحجاز.

واللِّياء أيضًا: تَمَـكُةً فَى البَحْرُ<sup>(۱)</sup> يُتَّخَذُ مَن جَلَّدُهَا التِّرْسَةُ<sup>(۲)</sup>، فلا يَحِيكُ فيهـا شي. . وللراد ا**لأو**ال .

• ومنه الحديث « أنَّ أفلانا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بِو َدَّانَ لِياء مُقَشَّى » .

ومنه حدیث معاویة « أنه دُخل علیه وهو بأ کل لِیاه مُقَشَّى » .

\* وفي حديث الزُّمبير « أَقْبَلْتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليَّهَ ﴾ هو اسم سوضع بالحجاز . وقد تقدّم في اللام والواو .

وحديثُ الاخْيَارِ « لَيَّةً لا لَيْتَين » .

وَحديث المَعْلُل « كَنْ الواجِد » .

وحديث « كَمَّ القَاضَي » ، لأَنْهَا من الواو .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، و ١ : « بحر » والمثبت من اللسان ، والفائق ٢/٤٨٤ (٣) جمع التُرْس .

# حرونب الميم

## ﴿ باب الميم مع الحمزة ﴾

﴿ مَأْبِضَ ﴾ \* فيهَ ﴿ أَنَّهُ بَالَ قَامًا ، لِمِلَّةً بَمَا بِضَيْهُ ﴾ اللَّا بِضُ : باطِن الرُّ كُبة هاهنا ، وأصله من الإباض ، وهو الحبُل الذي يُشَدُّ به رُسْغ البَعير إلى عَضُدُه . وللَّا بض : مَغْمِل منه . أي موضع الإباض ، وللم زائدة . تقول العرب : إن البَول قائمًا يَشْفي مَن تلك العِلة (١) .

﴿ مَأْتُم ﴾ \* في بعض الحديث « فأقاموا عليه مَأْتَمَا » المـأَتَم في الأصـل : مُجْتَمَعُ الرجال والنساء في الخزن والشرور ، ثم خُصَّ به اجتماع النساء للموت .

وقيل: هو للشُّوابِّ منهن لا غيرُه . ولليم زائدة .

﴿ مَأْثُرَةً ﴾ \* فيه « أَلاَ إِنَّ كُلِّ دَم وَمَأْثُرَةً مِن مَآثِر الجاهلية فإنها تحت قد مَى " ها تين ِ» مَــَـآثِر العرب : مَــكارِمُها ومَفاخِرها التي تُؤثر عنها وتُروَى . والميم ذآئدة .

(مأرب) \* قد تسكرر في الحديث ذكر «مَأْرِب» بكسر الراء، وهي مدينة بالمين كانت بها بُلقِيس.

﴿ مَأْزُمَ ﴾ \* فيه « إلى حَرَّمْت المدينة حَرِاماً مابين مَأْزِمَيْها » المَازِمُ: المَضِيق في الجبال حيث يَلْتَقَى بعضُها ببعض ويَتَسِم ما وراءه . والمسيم زأتُ لدة ، وكأنه من الأزم : القُوّة والشدة .

\* ومنه حدیث ابن عر « إذا كنتَ بین المأزِمین دُونَ مِنّی، فإن هناك سَرْحةً سُرْ تحتَها سَبِعُونَ نَعِيبًا » وقد تكرر في الحديث.

<sup>(</sup>١) جاء بهامش ١: « وأقول: لعل وجه قيامه صلى الله عليه وسلم عدم قدرته على القعود ، الحسلة بالبول قائما ، الحسلة بالبول قائما ، كا لا يخفى » .

(مأصر) \* في حديث سعيد بن زيد « حُبِيت ( له سفينسة أَ بالمَــ أَصِرِ » هو موضع تُحُبِس فيه السُّفُن ، لأخُذ الصدقة أو العُشر عمّا فيها . والمأصر : الحاجِز . وقد تُفتح الصاد بلاهر ، وقد تُهُمّر ، فيكون من الأصر : الحبس . والميم ذائدة . يقال : أصرَه يأصِرُه أصراً ، إذا حَبَــه . والموضع : مأصر ومأصر . والجمع : مآصر .

﴿ مَاسٍ ﴾ \* في حديث مُطَرِّف ﴿ جَاءَ الهُدُهُدُ بِالمَاسِ ، فأَلقاه عَلَى الزُّجَاجَة فَفَلَقَهَا ﴾ أَلمَاس : حَجَر معروف 'يثْقَب به الجوهر و'يقطَع و'يثقش ، وأُظُنُ الهمزة واللام فيه أَصْلِيَّتَين ، مثلهما في : إنْياس ، وليست بعَربيَّة ، فإن كان كذلك فبابُه التَهْمُزة ، لقَولهم فيه : الأَلْماس . وإن كانتا لاتَعريف ، فهذا موضِعه . يقال : رجل ماس' ، بورَن مال : أى خفيف طَيَّاش .

﴿ مِأْقَ ﴾ \* فيه ﴿ أَنه كَانَ يَكُمْ يَحِلُ مِن قِبَلَ مُؤْقِهِ مرَّةً ، وَمِن قِبَلِ مَأْقِهِ مرَّةً ﴾ مُؤْق الدين : مُؤخَّرُها ، ومَأْقُبُا : مُقَدَّمُها .

قال الخطّابى: مِن العرب من يقول: مَأْقُ ومُؤْقٌ، بَضَمّهما، وبعضهم يقول: مَأْقِ ومُؤْقٍ، بَضَمّهما، وبعضهم يقول: مَأْقِ ومُؤْقٍ، بَكَسَرِها، وبعضُهم [يقول] (٢٠: ماق، بغير همز، كقاض. والأفْصَح الأكثر: المَأْقِ، بالهُمْزُ واليا،، والمُؤْقُ بالهُمْزُ والضم، وجَمْع المُؤْقِ: مَا قِي.

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه كان يَمْسَح المَّاقِيَين » هي تَثْنية المَاْقِي .
- [ ه ] وفي حديث طَهْفَة « مالم تُضْمِروا الإماق » الإماق : تخفيف الإمْآق ، محذف الهمزة والْقاء حَركَتِها على الميم ، وهو من أمْأَقَ الرجلُ، إذا صار ذا مَأْقَة ، وهي الحمِيَّة والأَنْفَة .

وقيل: الحِدّة والجَرَاءة . يقال: أَمَانَ الرجُل ْ يَمْنِق إِمْ اَقًا ، فهو مَثْنِق . فأَطْلَقَهُ على النَّكُثُ والفَذْرِ ؛ لأَنْهَما (<sup>()</sup> من نَتَاتُج الأَنفَة والحَمِيَّة أَن بَسْمَعُوا ويُطِيعُوا .

<sup>(</sup>۱) ضبط في ۱: « حَبَسْتُ » · (۲) زيادة من ١.

<sup>(</sup>٣) فى الهروى : « لأنه يسكون من أجل الأنفة والحمية أن يسمعوا ويطيعوا » ورواية اللسان كرواية ان الأثير ، لسكن فيه : « أن تسمعوا وتطيعوا » .

وجاء في الصحاح : « يمنى الغيظ والبكاء ممّا يلزمكم من الصدقة . ويقسال : أراد به الغدر والنكث » .

قال الزمخشرى : « وأوْجَه من (۱) هذا أن يكون الإماق مَصدر : أماق (۲) ، وهو أفعل من الله قال المؤق ، معنى اللهق . والمراد إضّمار السكفر ، والعمل على تَر لهُ الاسْتِبْصار في دِين الله تعالى » .

﴿ مَاْلَ ﴾ \* فى حَدَيث عمرو بن العاص ﴿ إِنَّى وَاللَّهِ مَا تَأْبَطَتْنِى الْإِمَاء ، وَلا حَمَلَتْنَى الْبَعَايا فى غُبَّراتِ الْمَالِي » الْمَالِي : جَمْع مِثْلاةٍ \_ بوَزْن سِمْلاة \_ وهى هاهنا خِرْقة الحائض ، وهى خِرقة النائحة أيضا . يقال : آلَتِ المرأة إبلاء ، إذا انْخَذَت مِثْلاة ، ومِيمُها زائدة .

نَنَى عن نفسِه الجمع بين سُلِّبَتَين : أن يكون لزِ نْيَة ، وأن يكون تَحْمُولا في بَقِيَّة حَيضة .

﴿ مَاْمَ ﴾ \* فَى حديث ابن عباس « لا يُزَال أَمْرُ الناس مُوَامًّا ، مَالِمَ يَنْظُرُوا فَى القَدَرَ والولدان » أَى لا يَزَالُ جارِبًا على القصد والاستِقامة . والمُوْامُّ : المُقارِب ، مُفاعِل من الأُمُّ ، وهو القصد ، أو من الأَمَمِ : القُرْب ، وأصله : مُؤامِم ، فأَدْغِم .

ومنه حدیث کعب « لا تَزال الفِتنةُ مُؤامًا بها مالم تَبْدَأُ من الشام » مُؤامّ هاهنا : مُفاعَل الفتح ، على المفعول ؛ لأن معناه : مُقارَبًا بها ، والباء للتَّمْدية .

و **بروی** « مُومًّا » بنیر مَدَّرِ .

(مأن) [ه] في حديث ابن مسعود « إنَّ طُولَ الصلاة وقِصَرَ الْخَطْبة مَثِنَةُ من فِقه الرجُل » أي إنّ ذلك بما يُعرَف به فِقهُ الرجسل . وكل شيء دَلّ على شيء فهو مَثِنَةٌ له ، كَالمَخْلَقة والمَجْدَرة . وحقيقتُها أنها مَفْعِلة من معنى « إنَّ » التي للتحقيق والتأكيد ، غير مُشْتَقَّة من لفظها ، لأن الحروف لا يُشْتَق منها ، وإنما ضُمَّنَت حروفَها ، دَلالةً على أنّ معناها فيها . ولو قيل : إنها اشْتُقَت من لفظها بعد ماجُعِلَت اسما لكان قولا .

ومن أغْرب ماقيل فيها: أنّ الهمزة بدل من ظاء الَطِلّة ، والميم في ذلك كله زائدة . وقال أبو عبيد: معناه أنّ هذا مما يُسْتدلّ به على فقِه الرجل .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢ / A : « منه » .

<sup>(</sup>٣) بعــده فى الفائق : « على ترك التعويض . كقولهم : أريته إراء . وكقوله تعــالى : وإقام العُمَّلاةِ » .

قال الأزهرى: جمل أبو عبيد فيه الميم أصلية ، وهي ميم مَغْطِلة (١).

﴿ ماه ﴾ \* فى حــدبث أبى هريرة ﴿ أَسَــكُم هَاجَرُ يَا بَنَى مَاءُ السَّمَ العرب ، لأنهم كانوا يَتَّبِعُون قَطْر السَّمَاء ، فَيَعْزِلُون حيث كان ، وأَلْفُ ﴿ اللَّه » مُتَقَلِّبة عن واو ، وإعــا ذكرناه هاهنا لظاهر لفُظِه .

## ﴿ باب الميم مع التاء ﴾

﴿ منت ﴾ ﴿ فَي حَدَيثُ عَلَى ﴿ لَا يَمُتَّانَ إِلَى الله بِحَبَلُ ، وَلَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبَ ﴾ المثُ : التَّوَسُّلُ والتوصُّلُ بحُرُّمةً أَو قَرَابَةً ، أَو غير ذلك . تقول : مَتَّ يَمُتُّ مَتًّا ، فهو ماتُّ . والاسم : ماتَّةً ، وجمعها : مَواتُ ، بالتشديد فيهما .

(متح) \* في حديث جرير « لا 'يقامُ ماتِحُها » الما يْح : الْمُسْتَقِي من البنر بالدَّ لُو من أُعْلَى البنر ، أراد أنّ ماءها جارٍ على وجه ِ الأرض فليس 'يقام بهما ماتِح" ، لأن المارْيح يَحتاج إلى إقامَةِه على الآبار ليَسْتَقِيَ .

والماج ، بالياء : الذي يُحَوَّن في أسفل البئر كِملاً الدَّلُو . تقول : مَتَّح الدَّلُو كَمُتَحُها مَتْحاً ، إذا جذَبِها مُسْتَقِيًا لها ، وماحَها كِمِيحُها : إذا مَلاًها .

(ه) ومنه حديث أَبَّ ِ « فلم أرّ الرجالَ مَتَحت أَعْناقَهَا إلى شيء مُتُوحَها إليه » أي مَدّت أَعْناقَهَا نحوه .

وقوله « مُتُوحَها » مصدرٌ غير جارٍ على فِعله ، أو بكون كالشُّكور والكُفور .

- (ه) ومنه حديث ابن عباس « لا تُقْصَرُ الصلاةُ إلَّا في يومٍ مَتَّاحٍ » أي يومٍ كَيْمَتَدُّ سَيرُهُ من أوّل النهار إلى آخره . ومَقَح النهار ، إذا طال وامْتَدَّ .
- ﴿ متح ﴾ (س) فيه « أنه أُ آنِيَ بسَكْرانَ ، فقال : اضْرِبوه ، فضَرَبوه بالثَّياب والنَّمال والنِّمال والنَّمال والنّ

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الهروى : « فإن كان كذلك فليس هو من هذا الباب » .

وبفتح الميم مع التشديد ، وبكسر (١) الميم وسكون التاء قبل الياء ، وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء .

قال الأزهرى : وهذه كلما أسماء لِجَرائد النخل ، وأصل العُرْجون .

وقيل : هي اسم للمَصا . وقيل : القَصْيب الدَّقيق اللَّيِّن .

وقيل: كُلُّ مَا ضُرِّب به من جَريد أو عَصَّا أو دِرَّة ، وغير ذلك .

وأصلُها \_ فيها قيل \_ مِن مَتَخَ اللهُ وَقَبَته بالسَّهُم ، إذا ضَرَبه .

وقيل: مِن تَيُّخَه العذابُ ، وطَيُّخَه ، إذا أَلَحَّ عليه ، فأبدلَت التاء من الطاء .

\* ومنه الحديث « أنه خَرج وفي يدهِ مِتَّيِخة ، في طَرَّ فها خُوصٌ ، مُعْتَمِداً على ثابت ان قَيْسِ » .

﴿ مَتَع ﴾ \* فيه ﴿ أَنه نَهَى عَن نِكَاحِ الْمُتَّمَة ﴾ هو النَّـكاحِ إلى أَجَلِ مُمَيَّن ، وهو من التَّمَتَّع بالشيء : المُتَفاع به . يقال : كَمَتَّمْتُ به أَكَمَتَّع كَمَتُّما . والاسم : المُتَفَّة ، كأنه كَيْتَفع بها إلى أَمَدِ معلوم . وقد كان مُباحا في أوّل الاسلام . ثم حُرِّم ، وهو الآن جأثز عند الشَّيعة .

- \* وفيه ذكر ﴿ متعة الحج ﴾ التمتنُّع بالحج له شرائطُ معروفة في الفقه ، وهو أن يكون قد أخرَم في أشهرُ الحج بعُمْرة ، فإذا وَصَل إلى البيت وأراد أن يُحيِل ويستعمِل ما حَرُم عليه ، فسبيلُه أن يَطُوف ويَسْعَى ويُحِيل ، ويُقيمَ حَلاَلا إلى يوم الحج ، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إخراماً جديداً ، ويَقيف بعرَفة ثم يطوف ويَسْعى ويُحِل من الحج ، فيسكون قد تَمَتَّع بالعُمْرة في أيام الحج : أي انْتَقَم ؛ لأنهم كانوا لا يرَوْن العمرة في أشهرُ الحج ، فأجازها الإسلام .
- \* وفيه « أن عبد الرحمن طَلَّق امْرأةً (٢) فمتَّع بِوَليدة » أى أعْطاها أَمَةً ، وهي مُتْعَة الطلاق . ويُسْتَحَبّ للمطلِّق أن يُعْطِي َ امرأته عند طَلَاقِها شيئا يَهَـبُها إيَّاه .
- \* وفى حديث ابن الأكوع « قانوا : يا رسول الله ، نولا مَتَّمْتَنَا به » أى هَلاَّ تَرَكُتَنا نَنْتَفَــم به .

وقد تكرر ذِكْر « التَّمتُّع ، والْمَنْفة ، والاسْتِمتاع » في الحديث.

(1) في الأصل: « وكسر » والمثبت من ١، واللسان. (٢) في الأصل: « امرأته » وأثبتُ ما في ١، واللسان، ونسخة من النهاية بدار الكتب المصرية، برقم ١٧٥ حديث.

- \* وَفَى حديث ابن عباس « أنه كان يُفتى الناس حتى إذا متَعَ الضَّحَى وسَتْمِ » مَتَع النهار ، إذا طال وامْتَدّ وتعالى .
- \* ومنه حديث مالك بن أوس « بَيْنَا أَنَا جَالَسٌ فَى أَهْلِي حَيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمْرٍ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ » .
- ( ه ) ومنه حدیث کعب والدُّجَّال « یُسَخَّر معه جبلُ ماتِع ، خِلاطُه ثَرِید » أی طویلُ شاهِق .
- ( ه ) وفيه « أنه حرَّم (١) المدينة ورَخَّص في مَتَاع الناضِح » أراد أداة البَمير التي تُوْخَذَ من الشَجر ، فَسَمَّاها مَتَاعا . والمتاع : كلُّ ما يُنْتَفَع به من عُروض الدنيا ، قَليلها وكثيرها .
- ﴿ مَتُكَ ﴾ [ ه ] في حديث عمرو بن العاص « أنه كان في سَفر ، فرفع عقيرتَه بالغناء ، فاجتمع الناس عليه ، فقرأ القرآن فتفرّقوا ، فقال : يا بني المَتْكاء ، إذا أخَذْتُ في مَزامير الشيطان اجتمعتم ، وإذا أخَذْتُ في كتاب الله تَفَرّ قتم » المَتْكاء : هي التي لم تُخْنَّقَن . وقيل : هي التي لا تَحْبِس بَوْلَها .

وأصلُه من المَنْك ، وهو عِرْق بَظْر المرأة .

وقيل: أراد يا َبني البَظْراء .

وقيل: هي الْفُضاة.

﴿ مَتَنَ ﴾ ﴿ فَي أَسَمَاءَ اللهُ تَمَالَى ﴿ الْمَتِينَ ﴾ هو القوِيّ الشديد ، الذي لا يَلْحَقُه في أفعاله مَشَقَّة ، ولا كُلْفَة ولا تَمَب . والمتانة : الشدّة والقوّة ، فهو من حيث إنه بالغ ُ القُدرة تامَّما قوِيٌّ ، ومن حيث إنه شديدُ القوّة مَتِين .

(س) وفيه « مَتَن بالناسِ يومَ كذا » أى سارَ بهم يَوْمَه أَجْمَع . ومَتَن فى الأرض ؛ إذا ذَهَب .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « حرم شجر المدينة » .

### ﴿ باب الميم مع الثاء ﴾

- (مثث) (س) في حديث عمر « أن رجلا اتاه يَسأله ، قال : هَلَكُتُ ، قال : أَهَلَكُتَ وَالْ : أَهَلَكُتَ وَالْ : أَهَلَكُتَ وَالْتَ كُنُّ مَثَ الْمُصَلِقِ . وأنت كَمُثُ مَثَ الْمُصِيتِ ؟ » أي تَرْشُح من السَّمَن . ويُروي بالنون .
- \* وفى حديث أنس «كان له مِنديل كَيُثُ به الْمَاء إذا توضأ » أى يَمسَح به أثرَ الله ويُنَشَّقُهُ .
- ﴿ مثل ﴾ \* فيه « أنه نَهَى عن الْمثلة » بقال : مَثَلَتُ بالحيوان أَمْثُل به مَثْلاً ، إذا قَطَّمْتَ أَطُرافه وشُوّهُتَ به ، ومَثَلْت بالقَتيل ، إذا جَدَعْت أنفه ، أو أذُنَه ، أو مَذاكِيرَه ، أو شيئا من أطرافه . والاسم : الْمثلة . فأمَّا مَثَل ، بالتشديد ، فهو للمبالغة .
- \* ومنه الحديث « نَهِي أَن يُمَثَلَ بالدَّوابَ » أَي تُنْصَب فَتُرْمَى ، أَو تُقْطَسَع أَطرافُها وهي حَيَّة .

زاد فى رواية « وأن تُؤْكلَ الْمَثْنُولُ بها » .

- \* ومنه حديث سُوَيد بن مُقَرِّن ﴿ قال له ابنُه معاوية : لَطَّمْتُ مَولَى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي ، ثُم قال : امْثُلْ منه \_ وفي رواية \_ امْتَيْل ، فَعَفَا » أي اقْتَصَّ منه . يقال : أمْثَل السلطانُ فُلانا ، إذا أقادَه . وتقول للحاكم : أمْثِلْنِي ، أي أقِدْنِي .
- \* ومنه حديث عائشة تَصِف أباها « فَحَنَتْ له قِسِيَّها ، وامْتَثلوه غَرَضًا » أى نَصَبوه هَدفًا لسِمهام مَلامهم وأقوالهم . وهو افْتَعَل ، من الْمُثلة . وقد تكرر فى الحديث .
- ( ه ) ومنه الحديث « مَن مَثَلَ بالشَّمَرَ فليس له عند الله خَلاقٌ يومَ القيامةُ » مُثْلَة الشَّمَرَ : حَلْقُهُ من الْخُدود . وقيل : نَتْفُهُ أو تَغْيِيرِه بالسَّواد .

ورُوي عن طاوُس أنه قال: جَعله الله طُهْرَةً ، فَجَعَله نَـكَالًا .

( ه ) وفيه « من سَرَّه أَنْ يَمْـثُلَ له الناسُ قِياما فَلْيَكَبُوَّا مَقْمَدَه من النار » أى يقومون له قياما وهو جالس . يقال : مَثَلَ الرجُل يَمْـثُلُ مُثُولًا ، إذا انْتَصب قائمًا . وإنما نُهِي عنه لأنه من زِيِّ الأعاجم ، ولأن الباعث عليه السَكِبْرُ وإذْلالُ الناس .

\* ومنه الحديث « فقام النبي صلى الله عليه وسلم مُمْشِلًا » أيروى بكسر الثاء وفتحها : أى مُنْتِصِباً قائمًا . هكذا شُرِح . وفيه نَظَرَ من جهة التصريف .

وفى رواية « فَمَثَل قائمًا ».

- \* وفيه « أَشَدُّ البَاسِ عَذَابًا مُمثَلٌ مِن الْمُمَثَّلِين » أَى مُصَوِّر ﴿ يَقَالَ : مَثَّلْتُ ، بِالتَّنْقَبِلِ وَالتَّخْفِيفَ ، إِذَا صُورَّتَ مِثَالًا . والتَّمثال : الاسم منه ﴿ وَظِلْ كُلُّ شَيَّ : تَمثَالُه . ومَثَلَّ الشيء بالشيء : سَوَّاه وشَبَّه به ، وجعله مِثله وعلى مِثاله .
  - \* ومنه الحديث « رأيت الجنة والنار مُمثَّلَتين في قِبْلة الجدار » أي مُصوَّرتين ، أو مثالها.
  - \* ومنه الحديث « لا تُمثُّلوا بنامِية الله » أى لا تُشَبِّهُوا بَحَلْقَه ، وتُصورُوا مثل تَصُويره . وقيل : هو من المُثلة :
    - (س[ه]) وفيه « أنه دَخل على سَفْد وفى البيت مِثالُ رَثُ " » أَى فِر اشْ خَلَقْ .
- (س [ه]) ومنه حديث على « فاشترى لكل واحد مهما(١) مِثالَين » وقيسل: أراد عَمَانِن، وَالْغَطُ: مَا مُيفْتَرَش من مَفَارش الصوف الْمُلوّنة .
- (س) ومنه حديث عِكْرِمة « أنَّ رجلا من أهل الجنة كان مُسْتَلْقِيا على مُثْلِهِ » هي جمع مِثال ، وهو الفِراش .
- \* وفى حديث المِقْدام « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا إلى أُوتيت الكِتابَ ومِثْلَهُ معه » يحتمل وجُهين من التأويل :

أحدهُما : أنه أو ِّنيَ من الَو حَي الباطن غيرِ الْمُتَّاوِّ مِثْلَ ما أُغْطِي من الظاهِرُ الْمُتَلُّوِّ .

والثانى: أنه أو تِيَ الكِتابَ وحْيًا ، وأُو تِيَ من البَيان مِثْلَه : أَى أَذِنَ له أَن 'بَبَيِّن مافى الكِتاب ، فَيَعُم ، ويَخُصّ ، ويَزِيد ، ويَنْقُص ، فيكون فى وُجوب العَمل به ولزُ وم قَبوله ، كالظاهر المُثَلُّة من القرآن .

(س) وفى حديث المِقداد « قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قَتَلْتَه كَنْتَ مثلَه قبل أن يقول كلِمتَه » أى تكون من أهل النار إذا قتلتَه ، بعد أن أسْلَم و تَكَفَّظ بالشهادة ، كما كان هو قبل الشَّفظ بالكَلية من أهل النار ، لا أنه يصير كافراً بقَتْله .

<sup>(</sup>١) في الهروى . واللسان : « منهم » والقصة مبسوطة في اللسان .

وقيل: معناه: أنك مِثله في إباحة الدَّم، لأن الـكافر قبــل أن 'بَسْلِم مُباحُ الدَّم، فإن قَتَله أحدٌ بعد أن أَسْلِم كَان مُباحَ الدَّم بحق القِصاص.

(س) ومنه حديث صاحب النِّسْعة « إن قَتَلْتَه كنتَ مِثْلَه » جاء في رواية أبي هريرة « أن الرجل قال : والله ماأردت ُ قَتْله » فمعناه أنه قد ثبت قَتْلُه إياه ، وأنه ظالم له ، فإن صَسدَق هو في قوله : إنه لم يُردُ قتله ، ثم قَتَلَتَه قصاصا كنتَ ظالمًا مِثله ، لأنه يكون قد قَتَله خطأ .

( ه ) وفى حديث الزكاة « أمّا العباس ، فإنها عليه ومثّلها ممها » قيل : (١) إنه كان أخّر الصدقة عنه عامَين ، فلذلك قال : « ومثّلها معها » . .

وتأخير الصدقة جائز للإمام إذا كان بصاحمها حاجةٌ إليها .

وفى رواية « قال : فإنها على ومثلُها معها » قيل : إنه كان اسْتَسْلف منه صدقة عامَين ، فلذلك قال : « على » .

\* وفى حمديث السَّرِقة « فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه » همذا على سبيل الوَّعيد والتَّفْلِيظ. ، لا الوُّجوب؛ ليَّنْنَهَى فاعلُه عنه ، وإلا فلا واجب على مُثْلِف الشيء أكثرُ من مِثله .

وقيل : كان في صَدْر الإسلام تَقَع العقوبات في الأموال ، ثم نُسِيخ .

وكذلك قوله فى ضالّة الإبل « غَرامَتُها ومِثْلها معها » وأحاديثُ كثيرة تنحوه ، سَبيلها هذا السَّبيل من الوَعيد . وقد كان عمر يَحْتُكُم به . وإليه ذَهَب أحمد ، وخالفَه عامَّة الفقهاء .

- \* وفيه « أشــد الناس بَلاء الأنبياء ، ثم الأمْقَلُ فالأَمْقَل » أَى الأَشْرِف فالأَشْرِف ، والأُعْلَى فالأَشْرِف ، والأُعْلَى فالأُعلى ، فى الرَّتْبة والمَنْزِلة . يقال : هذا أَمْقَلُ مِن هــذا : أَى أَفضل وأَدْ كَى إلى الخــير . وأماثِل الناس : خيارُهم .
- \* ومنه حديث التراويح « قال عُمر : لو جَمَعْتُ هؤلاء على قارئ واحدٍ لـكان أَمْثَلَ » أَى أَوْلَى وَأَصْوَب .
- \* وفيه « أنه قال بعد و تُمَعَ بَدُر : لو كان أبو طالب حَيًّا لرأى سُيوفَنَا قد بَسَأْت بالمَياثِل » قال الزمخشرى : معناه : اعْتادت واسْتَأْ نَسَت بالأما ثِل .

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو عبيد ، كما في الهروي .

(مثن) (هس) في حديث عَمّار «أنه صَلَى في تُبَّانِ ، وقال : إِنَّى مَمْتُون » هو الله عَمْلُ في تُبَّانِ ، وقال : إِنَّى مَمْتُون » هو الله عَمْلُ لا يُعْلِمُ فيه البَوْل داخِلَ الجُوف ، فإذا كان لا يُعْلِمُ بَوْلَهُ فهو أَمْثَنُ .

# ﴿ باب الميم مع الجيم ﴾

( بجبج ﴾ ( ه ) فيه « أنه أخَــذ حُسُوةً من ماء فَجَها في بثر ، ففاضَت بالماء الرَّواء » أى صَبِّها. ومنه ، مَجَّ لُعابَه ، إذا قذفه . وقيل (١٠ : لا يكون مَجَّا حتى يُباعَد به .

- ومنه جديث عمر «قال في المضمضة الصائم: لا يَمُجُه ، ولكن يَشْرَبُه ، فإن أُواله مخيرُه » أَراد المضمضة عند الإفطار: أي لا يُلقيه من فيه فيَذْهَبَ خُلوفُه .
  - \* ومنه حديث أنس « فَمَجَّه في فيه » .
- \* وحديث محمود بن الربيع «عَقَلْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عَجَّةً عَجَّها في الله عليه وسلم عَجَّةً عَجَّها في الله لنّا ».
  - ( هـ ) وفيه « أنه كان يأكل القِثَّاء بالمُجاج » أي بالعسَلِ ؛ لأنَّ النَّحْل تَمُجُّه .
- (س) ومنه الحديث « أنه رأى فى السكعبة صورة إبراهيم، فقال: مُرُوا الْمَجَّاج يُمَجْمِجُون عليه » الْمُجَّاج : جَمْع ماج ، وهو الرجُل الهَرِم الذى يَمُجُ رِيقَه ولا يستطيع حبْسَه. والمَجْمَجة : تغيير الكتاب وإفسادُه عما كُتِب. يقال: تَجْمَج فى خبره : أى لم يَشْفِ. وتَحْمَج بى : رَدَّنِى (١) من حال إلى حال.

وفى بعض المنكتُب: « مُروا المَجَّاجِ » بفتح الميم : أى مُروا الـكاتب يُسَوِّدُه . سَمَى به لأن قَلمه كَمُجُّ اللِداد .

<sup>(</sup>١) القَائل هو خالد بن جنبة . كما ذيكر الهروى .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، وا: « ردَّدنى » والمثبت من نسخة من النهاية برقم ٥٩٠ حديث، بدار السكتب المصرية . ومن القاموس أيضا . وجاء فى اللسان : «قال شجاع السُّلَمَى : مجمج بى وبجبج ، إذا ذهب بك فى السكلام مذهبا على غير الاستقامة ، وردَّك من حال إلى حال » .

- ( ه ) وفي حديث الحسن « الأذُنُ تَعِبَّاجة وللنفس (١) تَفْضة » أي لا تَعِي كُلُّ مَاتَسَمَّع، وللنَفْس شَهُوةٌ في اسْبَاع العلم .
- ( ه ) وفيه « لا تَسِم المِنَبَ حتى يَغْلَهِرَ تَجَجُه » أَى بُلوغه . تَجَجَ المِنَبُ يُمَجِّج ، إذا طاب وصار حُلُواً .
- \* ومنه حسديث الطَّدُرِي « لا يَعْلُج السَّلَفُ في المِنَب والزيتون وأشباه ذلك حتى يُمَجِّج ) .
  - \* ومنه حديث الدَّجّال « 'بَعَقّل الـكَرْمُ ' ثم بُكَحّب ثم 'مَحِّج ) .
- ﴿ عبد ﴾ [ ه ] في أسماء الله تعالى « المَجِيد ، والمَــاجِد » المَجْد في كلام العرب : الشَّرَف الواسع ، ورجُلُ ماجِد : مِغْضال كثير الخير شريف ، والمَجِيد : فَعِيل منه العبالغة .

وقيل: هو الكريم الفِعال.

وقيل: إذا قارَن شَرفُ الذات حُسْنَ الفِعال سُمِّىَ تَعْداً . وفعيل أَبْلَغ من فاعِل ، فسكأنَّه يَجْمَع معنى الجليل والوقاب والسكريم .

- (س) وفى حديث عائشة « ناو ِلِينى المَجيد » أى المُصْحَف ، هو من قوله تعالى : « كَبَلْ هو وَ آنْ عَجِيدُ » .
  - \* ومنه حدیث قرارة الفاتحة « تَجَّدَ نی عبدی » أی شَرَّ فنی وعَظَّمَنی .
- (س) ومنه حديث على « أمَّا نحن بنو هاشِم فأُنجادُ أَمْجَادُ » أى أَشْراف (<sup>۲)</sup> كرام ، جمع مجيد ، أو ماجِد ، كأشهاد في شَهيد أو<sup>(۲)</sup> شاهد . وقد تكر رت هذه اللَّفظة وما تَصَرّف منها في الحديث .
- ﴿ يَجِرُ ﴾ ( ه ) فيه « أنهِ نَهَى عن المَجْرِ » أَي بَيْع المَجْرِ ، وهو مافى البُطون ، كَمَهْيه عن المَلاقيح .

<sup>(</sup>١)في الهروى : « والنفس» . ﴿ ﴿ ﴾ في [ ، واللسان : « شِيراف » والمثبت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وشاهد » والمثبت من ١ ، واللسان.

ويجوز أن يكون ُسمى () بيع ُ المَجْرِ مَجْراً اتساعاً وتجازاً ، وكان من بياعات الجاهلية . يقال : المُجَرَت إمْجارا ، وما جَرت مُماجَرة ألله ولا يقال لِما في البطن تحر ، إلا إذا أثقلَت الحامِل ، فالمَجْر : اسم للحمل الذي في بطن الناقة . وحمل الذي في بطنها : حَبَلُ الحَبَلَة ، والثالث : الغييس فالمَجْر : اسم للحمل الذي في بطن الناقة . وقد أُخِذَ عليه ؛ لأن المُجَر دالا في الشاء ، وهو أن قال المُقتيبي : هو المَجَر ، بفتح الجيم . وقد أُخِذَ عليه ؛ لأن المُجَر دالا في الشاء ، وهو أن يَعْظُم (٢) بطن الشاة الحامِل فتَهْزُل ، وربّما رَمَت بولَدِها . وقد تَجَرَت وأَمْجَرَت .

\* ومنه الحديث «كلّ عَجْرِ جَرام » قال الشاعر:

أَلَمْ تَكُ عَجْرًا ﴿ لَا يَحِلُ لُسُلِّمِ اللَّهِ الْمِسْرِ عنه وعامِلُهُ

( ه ) وفى (٤) حديث الخليل عايه السلام « فَيَلْتَفْت إلى أبيه وقد مَسَخَه الله ضِبْماناً أَمْجَرَ » الأُمْجَرَ » الأَمْجَرَ : العظيم البَطْنِ المَهْزُول الجِمْم ،

(س) وفي حديث أبي هريرة « الحسنةُ بمشر أمثالِها ، والصَّوم لِي وأنا أَجْزَى به ، يذَرُ طَعامَه وشَرابه مِجْرَايَ » أي من أَجْلِي .

وأصلُه : من جَرَّاى ، فحذَف النون وخفَّف الـكلمـــة . وكثيرا مابَرِدُ هــذا في حديث أبي هريرة .

( عس ) فيه « القدريَّة تجوسُ هذه الأُمَّة » قيل: إنما جَعَلَهم مَجُوساً ؛ إمُضاهاة مَذْهَبِهم مذهبَ المَجوس ، في قولهم بالأَصْلَين ، وهما النور والظُّلْمة ، يَزْعُمون أنَّ الخير من فِعْل النور ، والشرَّ من فِعل الظُّلْمة ، وكذا القدريّة يُضِيفون الخير إلى الله ، والشرَّ إلى الإنسان والشيطان ، والله تعالى خالقُهما معاً . لا يكون شيء منهما إلَّا يَمَشِيئتِه ، فهُما مضافان إليه ، خَلْقاً وإيجاداً ، وإلى الفاعلين لهما ، عَمَلا واكْتِسابا .

﴿ مِعِم ﴾ ( ه ) في حديث ابن عبد العزيز « دَخل على سليمان بن عبد الَمَلِكُ فَمَازَحَه بَكُلُّمة ،

<sup>(</sup>١) في ١: « قد سمَّى » . (٢) في الأصل ، و ١: « تعظم » والمثبت من الأساس ، واللسان. قال في ( بطن ) : « البطن مذكرً . وحكى أبو عبيدة أن تأنيثه لغة » .

<sup>(</sup>٣) في الغائق ٢/٨: « يك ... لا يحل ». (٤) في الأصل: «ومنه» والمشتمن: ١، واللسان.

فقال : إِيَّاىَ وَكَلَامُ اللِحِّمَة » هي جَمْع : يَجْع ، وهو الرجُل الجاهل . وقيل : الأُخْمَق ، كَقِرْدٍ وقرِ َدَة. ورجُلُ ْ يَجْعُ ، وامرأَة ْ يَجْمَة .

قال الزنخشرى ('): لو رُوى بالسكون لسكان المرادُ: إيَّاى وكلامَ المرأة الغَزْلة ، أو تسكون الناء للمبالغة . يقال : مجَعَ (') الرجُل يَمْجُع مَعاعةً ، إذا تَماجَن ورَفَتْ في القول .

وِيُرْوَى « إِبَّاىَ وَكُلامَ الْمَجَاعَة » أَى التصريح بالرُّفَتْ.

ومعنى إيَّاى وكذا: أَى نَحَـِّني عنه وحَمَّنْهني .

(س) وفي حــدبث بعضهم « دَخَلْتُ على رجل وهو يَتَمَجَّع » التَّمَجُّع واللَّجْع : أَكُلُّ التَّمْر باللبن ، وهو أن يَحْسُو َ حُسُوةً من اللبن ، ويأكل على أثرَ ها تَمْرة .

﴿ مِجِل ﴾ (ه) فيه « أنّ جبريل نَقَرَ رأس رجـل من الْمُشتَهْزُ ثَيْن ، فَتَمَجَّل رأَسُه قَيْحًا وَمَكَّمْ ، وَمَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلًا ، إذا تَحَنَ جِلْدُها وتَعَجَّر ، وَمَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلًا ، إذا تَحَنُ جِلْدُها وتَعَجَّر ، وظَهر فيها مايُشْبه البَثْر ، من العمل بالأشياء الصُّنْبَة الخَشِنة .

( ه ) ومنه حديث فاطمة « أنها شَكَت إلى على يَجْلَ يديُّها من الطَّحْن » .

\* وحديث حُذَبِفة « فَيَظَلَّ أَثَرُ هَا مثل أَثَرَ الْمَجْلِ » .

(س) وفى حسدبث ابن واقد «كُنَّا نَتَمَاقَلُ فى ماجِلٍ أو صِهْرِيج » الماجِل : الماء الكثير المُجْتَمِع .

قاله ابن الأعرابي بكسر الجيم ، غير مهموز .

وقال الأزهرى : هو بالفتح والهمز

وقيل: إن مِيمَه زائدة ، وهو من باب: أَجَل.

وقيل: هو مُعَرَّب . .

والتَّماقُل : التَّمَاوُسُ في الماء .

\* وفي حــديث سُوَيد بن الصامِت « مَعي عَجَلَّة لُقَان » أي كتابٌ فيه حِكُمة لُقان . والميم زائدة . وقد تقدّم في حرف الجيم .

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ١٠/٣ (٢) كَكُرُم ، ومَنعَ كَمَا في القاموس .

﴿ مِعِن ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذِكر « المِجَنِّ والمَجانّ » (١) وهو التُّرْس والتِّرَسَة. والميم زائدة لأنه من الجنَّة : السُّتَرة . وقد تقدّم في الجيم .

#### وفي حديث بلال:

وهــــل أردَنْ يوماً مِياهَ تَجِنَةً وهل يَبْدُونْ لِي شامَة وطَفِيسلُ عَجِنَةً موضع بأسفل مكة على أميال . وكان يقام بها للعرب سُوق .

وبعضهم يَسَكِّسِر ميمها ، والفتح أكثر ، وهي زائدة . وقد تسكرر ذكرها في الحديث .

(س) وفي حديث على « ماشَبَّهُتُ وقع السَّيوف على الهَامِ إلَّا بوَقْعِ البيَازِرِ على المَوَاجِن» جمع مِيجَنَة ، وهي اللِدَقة . والليم زائدة . وهي مِنْعَلة ، بالكسر منه .

## ﴿ باب الميم مع الحاء ﴾

﴿ مِحْجَ ﴾ ﴿ قَدْتُكُورَ فَيْهُ ذَكُولَا الْمَحَجَّةَ ﴾ وهي جادّة الطريق ، مَفْمَلة ، من الحجّ : القَصْد . والميم زائدة ، وَجَمْعُها : المَحاجُ، بتشديد الجيم .

\* ومنه حديث على « ظَهَرت مَعا لِمُ الجَوْر ، وتُرِكَت مَعاجُّ السُّنَن » .

﴿ مِحْجُ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه ﴿ فَلَن تَأْتِيكُ حُجَّة إِلَّا دَحَضَتْ ، ولا كَتَابُ زُخْرُفِ إِلَّا ذَهَبَ نُورُهُ وَمَحَّ لَوْنُهُ » مَحَّ الكتابُ وأَمَحُ : أَى دَرَسَ . وثَوْبُ مَحْ " : خَلَقْ .

(س) ومنه حديث المُتِّمة « وثَوْ بِي مَحْ " » أَى خَلَقْ بالِ .

(عز) (ه) فيه «فلم نزَل مُفطِرين حتى بَلَغْنا مَاحُوزَنا » قيــل (٢) : هو موضِعُهم الذي أرادُوه . وأهــل الشــام يُسَتُّونَ المُـكانَ الذي بينَهم وبه العَــدُوّ وفيــه أسامِيهم ومَـكا تِبُهم : ماحُوزاً (٢) .

(١) ضبط فى الأصل ، واللسان : « المِجان » بكسر الميم . وضبطته بالفتح من : ١ . قال فى المُصباح ( جنن ) : « والجمع المَجانّ ، وزان دَوابّ » .

(٢) القائل هو تُثَمِر ، كما في المرَّب ص ٣٣٣.

(٣) زاد في المعرّب : « والمُسكاتب : مواضع الـكتببة » .

وقيل: هو من حُزْت الشيء، أي: أحْرَزْته. وتـكون الميم زائدة.

قال الأزهرى : لوكان منه كَقِيل : محازُنا ، وَتَحُوزُنا . وأَحْسَبُه بُلْغَةٍ غير عربِيَّة .

﴿ محسر ﴾ \* قد تـكرر ذكر « تُحَسِّر » في الحديث ؛ وهو بضم الميم وفتح الحاء وكسر السَّدَدة : وادِّ بين عَرفات ومِنَّى .

﴿ يَحْشُ ﴾ [ ه ] فيمه « يَخْرُجُ قومٌ من النار قد امْتَحَشُوا » أَى احْتَرَقُوا . والْمَحْشُ : احْتِراق الجُلْد وظُهُور العَظْم .

ويُروي « امْتُحِشُوا <sup>(١)</sup> » لما لم يُسَمَّ فاعِلُه . وقد تَحَشَته النارُ تَمْحَشُه تَحْشًا .

- \* ومنه حديث ابن عباس « أتَوضًا من طَعامِ أَجِدُه حلالا ؛ لأنه تَحَشَّتُه النار ! » قاله مُنْكِراً على مَن يوجب الوُّضوء مَّا مَسَّته النار ، وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ محص ﴾ (س) في حديث الكسوف « فَرَغ من الصلاة وقد أَمْحَصَت الشمس » أَي ظَهَرت من الكسوف والْجُلَت .

ويُر وى « اتَّحَصَّت » على المُطاوّعة ، وهو قليل في الرُّباعي . وأصل المَحْصِ : التخليصُ . ومنه تمْحِيصِ الذنوب ، أي إذا كَتُهَا .

( ه ) ومنه حسديث على وذَ كَر فِتْنَةَ فقال : « أَيمْحَصُ ( ٢ ) الناسُ فيها كا أيمُخَص ذَهبُ المَدْنِ » أَى يُخَلَّصون بعضُهم من بعض ، كما يُخَلَّص ذَهبُ المَدْنِ من التراب .

وقيل: يُخْتَسَبَرون كما يُخْتَبَر الذهب؛ لِيُمْرَفَ جَوْدَتُهُ من رَداءتِهِ .

﴿ محض ﴾ ﴿ في حديث الوَسُوسة ﴿ ذلك مَعْضُ الإيمان ﴾ أي خالِصُه وصريحه .

وقد تقدّم معنى الحديث في حرف الصاد .

والمَحْضُ : الخالصُ من كل شيء .

- (س) ومنه حديث عر « لَمَّا طُمِن شَرِب لَبناً فخرج تَحْضاً » أى خالصاً على جِهته لم يَخْتَلِط بشيء . والدَّحْضُ في اللغة : اللَّبَنُ الخالصُ ، غير مَشُوب بشيء .
  - \* ومنه الحديث « بارك لم في تَعْضِها وَتَعْضِها » أي الخالص والمُمْخوض .

- (س) ومنه حديث الزكاة « فأُعَمِد إلى شاةٍ بمتلئة شَحْماً وَتَحْضا » أى سمينة كَثيرة اللَّبن . وقد تكرر في الحديث بمعنى اللبن مطلقا .
  - ( محق ) \* في حديث البيع « الحليف مَنفَقَةٌ للسِّلْمَة مَمْحَقَةٌ للبَّرَكَة ».
- \* وفي حديث آخر « فإنه يُنَفَّق ثم يَمْحَق » المَحْقُ: النَّفْص والمَحْو والإِبْطال. وقد تَحَقه يَمْحَقُهُ. ومُحْقَةٌ: مَفْسَلة منه: أي مَظِنَّة له وتَحْراةٌ به.
  - \* ومنه الحديث « ما تحق الإسلامُ شيئا ما مَحَق الشُّحُ » وقد نكرر في الحديث.
- ( محلت ) \* في حديث على « لا تَضيق به الأسورُ ، ولا تُمنحِكُه الخصوم » المَحْك : اللَّجَاجِ ، وقد تَحَك يَمْحَك ، وأَنْحَـكه غيره .
- ( محل ) ( ه ) في حديث الشفاعة « إنّ إبراهيم يقول : لسّتُ هُناكُم ، أنا الذي كذّبتُ ثلاث كذّبات ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما فيها كذّبة والا وهو يُماحِل بها عن الإسلام » أي يُدَافِع ويُجادل ، من المحال ، بالكسر ، وهو الكيد . وقيل : المسكر . وقيل : المسكر . وقيل : القوة والشدة .
  - ومِيمُه أصليَّة . ورجلٌ تَعِلٌ : أَى ذُو كَيْد .
- \* ومنه حدیث ان مسمود « القرآن شافِیع مُشَفَّع ، وما حِل مُصَدَّق » أَی خَصْمُ عَادَل مصدَّق .
  - وقيل : سِاع ِ مُصدَّق ، من قولهم : مَحَل بفلان ، إذا سَمَى به إلى السلطان .

يمنى أنَّ من اتَّبَمَه وَعَمِل بما فيه فإنه شافِع له مَقْبُول الشَّفاعة ، ومصدَّق عليه فيما يُرْفَع مِن مَسَاوِيه إذا تَرَكُ العَمَلَ به .

- \* ومنه حديث الدعاء « لا تَجْمُله ما حِلاً مصدِّقا » .
- \* والحسديث الآخر « لا يُنقَض عهدُم عن شِيَةِ ماحِل » أي عن وَمْنَى واشٍ ، وسِعاية ساع .
  - ويُروى « عن سُنَّة ما حِل » بالنون والسين الْمِملة .
    - وقى حديث عبد المطلب:

## لا يَغْلِيَنَ صَلِيبُهُمْ وَمِعَالُهُمْ غَذُواً مِعَالَكُ

أَيْ كَيْدَكَ وقوتكَ .

- ( ه ) وفي حديث على « إنَّ مِن وراثكمَ أَمُوراً مُمَّاحِلة » أَى فِتَنَا طويلة الْمَدّة . والْمُتَمَاحِل من الرجال : الطويل .
- ( سَ ) وفيه « أما مَرَرْتَ بوادِي أهلِكَ تَعْلَا ؟ » أي جَدْبا . والمَحْل في الأصل: انقِطاع المَطَر . وأَعْلَت الأرضُ والقومُ . وأرضٌ تَعْلُ ، وزَمَن تَعْلُ وما حِل .
- (س) وفيه « حَرَّمْت شجرَ المدينة إلاَّ مَسَدَ يَحَالة » المَحالة : البَسَكَرة العظيمة التي يُسْتَقَى عليها . وكثيرا ما يَسْتُعيلها السَّفارة على البئار العَميقة .

#### ﴿ وَفَ حَدِيثٌ قُسٌ :

أَيْقَنَتُ أَنِّي لَا تَحَـــا لَهُ حيث ضار القومُ صائرُ

أى لاحِيلة ، ويجوز أن يكون من الحول : القوَّة والحركة . وهي مَفْعَلة منهما .

وَأَكْثَرُ مَا يُستَعْمَلُ « لاَتَحَالَةَ » بمعنى اليَقين والحقيقة ، أو بمعنى لاَبُدَّ . والميم زائدة .

(س) وفى حــديث الشَّمْبِيُّ « إن حَوَّلْناها عنك بِمُعُولَ » الْمِعُولَ بالــكسر : آلَّهُ التعويل .

ويُرْوَى بالفتح ، وهو موضع التحويل . والميم زائدة .

- ﴿ عَن ﴾ [ه] فيه « فذلك الشهيدُ الْمُتَحَن » هو (١) اللَّهَ فَي اللَّهَ ذَاتُ الفِضة ، إذا صَفَّيْتَها ، وخَلَصْتَها بالنار .
- (س) وفي حديث الشَّمْبِيِّ « المِحْنَة بِدْعَة» هي أن يأخُذَ السلطان الرجل فيَمْتَحِنَه ، ويقول : فَمَلْتَ كذا وفعلت كذا ، فلا يَزال به حتى يَسْقطَ ويقول مالم يَفْمَلَه ، أو ما لا يجوز قوله ، يعنى أن هذا الفعل بِدْعة .
- ﴿ محنِب ﴾ \* فيه ذكر « مُحَنَّب» هو بضم الميم وفتح الحاء وتشديد النون المكسورة وبعدها باء مُوحَّدة : بئر أو أرض بالمدينة .

<sup>(</sup>١) هذا شرح شَمِر ، كا في الهروى .

﴿ مِحَا ﴾ [ ه ] فى أسماء النبى عليه الســــلام « المــاحى » أى الذى يَمْحُو الــكُفْر ، ويُعـــُّقِ آثارَه .

## (باب الميم مع الخاء)

( مخخ ) \* فيه « الدُّعاء مُخُّ العبادة » مُخُّ الشيء : خالصُه . وإِمَاكَان مُخَّهَا لأَمرين : أُحدُها : أنه امْتِثال أمْرِ الله تعالى حيث قال : « ادْعولى أَسْتَجِبْ لَـكُم » فهو تَحْضُ العبادة وخالصُها .

الثانى : أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطّع أمّلَه عما سواه ، ودَعام لحاجته وحدَه . وهذا هو أصل العبادة ، ولأنّ الغرض من العبادة الثوابُ عليها ، وهو المطلوب بالدعاء .

\* وفي حديث أم مَعْبَدَ في رواية « فجاء يَسُوق أَعْنَزَا عِجافاً ، مِخاخُهُنَ ۚ قليل » الميخاخُ : جَمْع مَخ ، مِثلُ حُبَةٍ (١) وحِباب ، وكم ٍ وكم م

و إنما لم يَقُلُ « قليلة » لأنه أراد أنّ مِخاخهنّ شيء قليل .

( مخر ) ( ه ) فيه « إذا بال أحدُ كم فليَتَمَخّرِ الرِّيح » أَى يَنْظُرُ أَين مَجْرِ اها ، فلا يَستقبلها للتلاتُرَشِّش عليه بَوْلَه .

والمَخْر فى الأصل : الشَّق . يقال : نَخَرتِ السفينةُ المساء ، إذا شَقَّته بصدْرِها وجَرت . وتَخَر الأرض ، إذا شَقها للزِراعة .

- (ه) ومنه حديث سُراقة « إذا أَنَى أَحَدُكُمُ الغَالْطَ فَلْيَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، وَاسْتَمْخِرُوا الرَّبِحِ» أَى اجْعَلُوا ظُهُورَكُمْ إلى الربح عند البول؛ لأنه إذا وَلَّاهَا ظَهْرَهُ أُخَذَت عن يمينه ويَساره، فَكُأْنَهُ قَدْ شَقَيًّا به .
- \* ومنه حديث الحارث بن عبد الله بن السائب « قال لنافيع بن جُبَير : مِن أَيْن ؟ قال : خرجت أَيَّمَ عَبِهِ الله بن السائب « قال لنافيع بن جُبَير : مِن أَيْن ؟ قال : خرجت أَيَّمَخُر الربح » كأنه أراد : أَسْتَنْشِقها .
- ومنه الحديث « لتَمْخُرَنَ الرُّومُ الشامَ أربعين صَباحا » أراد أنها تَدْخل الشام وتَخوضُه ،
   وتَجوسُ خِلالَه ، وتَتَمكَّن منه ، فشَبَّهَ بِمَخْر السفينةِ البحرَ .

<sup>(</sup>١) انظر حاشية ص ١٠٤ من هذا الجزء .

[ه] وفى حديث زياد « كَمَّا قدِم البَصرةَ واليَّا عليها ، قال : ماهذه المُواخِير ؟ الشرابُ عليه حَرامُ حتى تُسوَّى بالأرض ، هَدْماً وحَرْقاً » هى جمع ماخُور ، وهو مجلِس (١) الرَّيبة ، ومَعْمَع أهل الفِسْق والفساد ، وبيوت الخمَّارين ، وهو تَعْريب : مَيْخور .

وقيل: هو عربي ، لِتَرَدُّد الناس إليه ، من مَغْرِ السفينةِ الماء .

﴿ يَحْشَ ﴾ \* في حديث على «كان صلى الله عليـه وسلم نِحَشًا » هو الذي يخالط الناس ويأكل معهم ويتحدّث . والميم زائدة .

( عض ) ( س ) في حديث الزكاة « في خمس وعشرين من الإبل بنتُ مخاض » المخاض : المبد النافية ، الأنَّ المجاض : ما دَخل في السنة الثانية ، الأنَّ المجاض : ما دَخل في السنة الثانية ، الأنَّ أَمَّ قد لَحَقَت بالمجاض : أي الحوامِل ، وإن لم تكن حاملا .

وقيل: هو الذي حَمَلَت أمَّه، أو حَمَلَت الإبلُ التي فيها أمَّه، وإن لم تَحْسِل هي، وهذا هو معنى ابن تَخاض وبنت مخاض ؛ لأن الواحد لا يكون ابن نُوق ، وإنما يكون ابن نَافَة واحدة . والمراذ أن تركون وضَعَنْ ما أمَّها في وقت ما ، وقد حملت النُّوقُ التي وضَعْن مع أمّها ، وإن لم تركن أمَّها حاميلا، فنسَبها إلى الجماعة نحسكم مُجاوَرَتَها أمَّها .

وإنما سُمّى ابنَ مخاضٍ في السنة الثانية ؛ لأنّ العرب إنما كانت تَحْمِــل الفُحول على الإناث بعد وَضْمِها بَسَنَة لِيَشْتَدَ وَلَدُها ابنَ مُحاض. وقد تَحْمَــل في السَّنة الثانية وتَمْخَص ، فيكون وَلَدُها ابنَ مُحاض. وقد تركر د كرها في الحديث .

\* وفي حديث عمر « دَع الماخِصَ والرُّ بَى » هي التي أُخَذَها المُحاض لتَضَع. والمُحاض: الطَّلْق عند الولادة. يقال: تَخَضَت الشَاةُ تَخْضا وتَحَاضاً ويِحَاضاً ، إذا دَنا نِتاجُها.

(س) وفي حديث عُمَان « أن امرأة زارَت أهلها فمخضّت عندهم » أي تَمَرَّكُ الولدُ في بطنها للولادة ، فضربها المخاضُ . وقد تـكرر أيضا في الحديث .

وفى حديث الزكاة فى رواية « فأُعيد إلى شاةٍ مُمتليثة تخاضا وشخما » أى نتاجا .
 وقيل : أراد به المخاض الذى هو دُنُو الولادة . أى أنها امتكلات حملا وسِمنا .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « أهل الرَّ يبة » .

\* وفيه « بارك لهم في تَعْضِما وتَغْضِما » أي ما تُخِصَ من اللبن وأُخِسـذ زُبْدُه . ويسمى تخيضا أيضا .

والمَخْضُ : تحريك السِّقاء الذي فيه اللبن ، ليَخْرُج زُبْدُه .

(س) ومنه الحديث « أنه مُرَّ عليه بجِنازة كُمْخَضَ تَخْضًا » أَى تُحَرَّكُ تحريكا سريعا .

﴿ غُن ﴾ ﴿ فَي حديث عائشة ، تَمَثَّلَت بشِعْر لَبيد :

\* يَتَحد آنون تَخانَةً ومَلاذةً (١)

الَمْخَانَة : مصدَرُ من الخِيانة ، والمم زائدة .

وذكره أبو موسى في الجيم ، من اللُّجُون ، فتـكون الميم أصْلِيَّة .

## ﴿ باب الميم مع الدال ﴾

(مدجج) ( ه س ) فيه ذكر « مُدَجِّج » بضم الميم وتشديد الجيم المكسورة : وادر بين مكة والمدينة ، له ذكر في حديث الهجرة .

(مدد) (هس) فيه «سُبحان الله مِدادَ كَلَاته » أَى مثل عددها . وقيل : قَدْر مايُوازِيها في السكثرة ، عِيارَ كَيْل ، أَو وَزْن ، أَو عدد ، أَو ما أَشْبَهه من وُجوه الحصر والتقدير .

وهذا تَمثيــــل يُراد به التَّقريب ، لأنّ الـكلامَ لا يَدْخل في الـكيل والوزن ، وإنمــا يَدْخل في العدد .

والميدادُ : مصدرَ كَالْمَدَدِ . يقال : مَدَدتُ الشيءَ مَدًّا ومِداداً ، وهو ما يُكَثَّرُ به ويُزاد .

( ه ) ومنه حدیث الحوض « یَذْبَعِثْ فیه مِیزابانِ ، مِدادُها أَنْهار الجنة » أَی تَكُدُّهُا أَنْهارُها .

\* ومنه حديث عمر « هم أصل العرب ومادّة الإسلام » أي الذين يُمينُونهم ويُكَرِّرون

يتأ كَلُون مَغـــالةً وخيانةً ويُمابُ قائلُهُم وإن لم يَشْغَبِ وقد سبق إنشاد المصنِّف له في (خون).

<sup>(</sup>١) البيت في شرح ديوان لبيد ص ١٥٧ . وهو فيه :

جُيوثَهُم ، ويُتَقَوّى بزكاة أموالهم . وكلُّ ما أعَنت به قوما في حَرَّب أو غيره <sup>(١)</sup> فهو مادّة لهم .

(س) وفيه « إنّ المؤذِّن يُففّر له مَدَّ صَوْته » المَدّ : القَدْرُ ، يريد به قَدْر الذنوب : أَى يُففّر له ذلك إلى مُنْتَهَى مَدّ صَوْته ، وهو تمثيل لسَعَة المَنفرة ، كقوله الآخر « لو لَقيِتنَى بقُراب الأرض خَطايا لَقيتُك بها منفرة » .

و پُروي « مَدَى صوته » وسيجي.

(س) وفي حديث فضل الصحابة « ما أَدْرَكُ مُدَّ أَحدِهم ولا نَصِيفَه » المُدّ في الأصل: رُبْع الصاع ، وإنما قَدَّرَه به ؛ لأنه أقلّ ما كانوا يَتَصدّقون به في العادة .

ويُروى بفتح الميم ، وهو الغاية .

وقد تكرر ذكر « الله » بالضم في الحديث ، وهو رطل وتُكُث بالمراق ، عند الشافعي وأهل الحجاز ، وهو رطلان عند أبي حنيفة ، وأهل العِراق .

وَقَيل : إِنَّ أَصَلَ اللُّذُّ مُقدَّرٌ بأن كَيمُدّ الرجل يديه فَيَملاً كُفّيه طعامًا .

- \* وَفَ حَدَيْثُ الرَّمْى « مُنْبِلُهُ وَالْمَدِّ بِهِ » أَى الذَّى يقوم عند الرامى فَيُنَاوِله سَهُمَّا بعد سهم ، أُو يَرُدُ عَلَيهِ النَّبْلَ مِن الْهَدَف . يقال : أَمَدَّه يُمِدِّه فهو نُمِدٍّ .
- (س) وفي حديث على « قائل كَلِمة الزُّور والذي يَمُدَّ بَحَبْلْها في الإِثْم سَوالا » مَثَل قائلها بالما ثم الذي يَمْذِب الحبل على رأس البثر و يَمُدَه ، ولهذا يقال : الراوية (٢٠ أحدُ السكاذِ بَـيْن .
- \* وفى حديث أويس «كان عُمر إذا أنى أمدادُ أهلِ البين سألهم : أفيكُم أُوَيْسُ ابن عامر ؟ » الأمداد : جمع مَدَدٍ ، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُـدّون المسلمين في الجهاد .
- ومنه حدیث عَوف بن مالك « خَرجْت مع زید بن حارثة فی غَرْوة مُؤتة ، ورافقَنی مَدَدِیٌ من الیمن » هو منسوب إلى المَدَد .

<sup>(</sup>١) هكذا بضمير المذكر في الأصل ، و ١ ، واللسان . والحرب لفظها أنثى، وقد تذكّر ذهابا إلى معنى القتال . قاله في المصباح . (٢) في الأصل : « الرواية » والتصحيح من : ١ ، واللسان .

- ( ه ) وفي حديث عمان « قال لبعض عمَّالِهِ : بلغني أنَّك تَرَوَّجت امرأةً مَديدة » أي طويسلة .
- وفيه « ألمد التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سُفيان » المدة : طائفة من الزمان ،
   تقم على القليل والكثير . وماد فيها : أى أطالها ، وهي فاعل ، من المد .
  - ومنه الحديث « إن شاءوا مادَدْ ناهم » .
  - \* ومنه الحديث « وأمدّ ها خَواصِر ً » أَى أَوْسَمَهَا وأَتَّمَهَا .
- ﴿ مَدَرَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ يَكُونَ لِى أَهِلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ » يُريد بأَهُل الْمَدَر: أَهِلَ القُرَى وَالْأَمْصَارِ ، وَاحْدَتُهَا : مَدَرَةً .
- [ه] ومنه حــديث أبى ذَر « أما إنّ العُمْرة من مَــدَرِكم » أَى من بَلدكم ، ومَــدَرَة الرجل: بَلدَته .

يقول: من (١) أراد المُمرة ابْتَدَأَ لهـا سَفَرا جديدا من مَنْزله ، غير سفر الحج. وهـذا على الفَضِيلة لا الوُجوب.

- (ه) ومنه حديث جابر « فانطلق هو وجبّار بن صَغْر ، فَهَزَعا في الحوض سَجْدلا أو سَجْدَلا أو سَجْدَلان ثم مَدرَاه » أي طَيّنداه وأصْلَحداه بالمَدر ، وهو الطّين الْمَاسِك ؛ لئلا يَخْرُجَ منه الماء .
- ومنه حديث مُحر وطلحة ، في الإحرام « إعاهو مَدَرَ » أي مَصْبوغ بالدر . وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) وفى حديث الخليل عليه السلام « يَلْتَفِت إلى أبيه فإذا هو ضِبْعانُ (٢٠ أَمْدَرُ » هو المُنتَقِخ الجُنْبَين العظيمُ البطن .

وقيل: الذي تَتَرَّب جَنْباه من الْمَدَر.

وقيل: الكثير الرجيع ، الذي لا كِقدِر على حبسه .

﴿ مدره ﴾ ﴿ في حديث شدّاد بن أوس ﴿إِذْ أَقْبِل شيخ من بني عاص ، هو مِدْرَهُ قومه »

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « إذا » . (٢) في الهروى ، واللسان : « فإذا هو بِضِبْعانِ أَمْدَرَ » .

المِدْرَه : زَعيم القوم وخَطيبُهم والْمُتَـكَلِّم عنهم، والذي يَرْجعون إلى رأيه .

والميم زائدة ، وإنما ذكرناه هاهناً للَفَظُّهِ .

﴿ مَدْنَ ﴾ ﴿ فَيْهِ ذَكُر ﴿ مَدَانَ ﴾ بفتح الميم ، له ذِكُر فَي غَزْوة زيد بن حارثة َ بَنِي جُذَامِ · ويقال له : قَيْفاء مَدَان ، وهو وادٍ في بلاد قُضاعة .

﴿ مدا ﴾ (س) فيه « المؤذِّن 'يفْقَرُ له مَدَى صوته » للَّذَى : الغاية : أَى يَسْتَسَكُمِلُ مُغْفَرة الله إذا اسْنَنْفَدَ وُسْعَه فى رَفْع صَوته ، فَيَبْلغ الغاية فى المَغْفَرة إذا بَلغ الغاية فى الصَّوت .

وقيل : هو تمثيل ، أى أن المكان الذى يَنْتهى إليه الصوتُ لو قُدِّرَ أن يكون مابين أقضاه وبين مَقام المؤذِّن ذُنوبُ عَملاً تلك المَسافة لَنْقَرها الله له .

(ه) ومنه الحديث «أنه كتب ليَهود تياء أن لهم الذَّمَّة وعَليهم الجزيّة بلا عَـداء، النَّهارَ مَدَّى واللَّيلَ سُدَّى » أى ذلك لهم أبدا مادام الليلُ والنهار. يقال: لا أَفْمَـله مَدَى الدَّهْر: أَى طُولَهُ . والسُّدى: المُخَلَّى .

\* ومنه حــدیث کعب بن مالك « فلم یَزل ذلك یَیمَادَی بی » أی یَتَطَاول ویَتَأْخُر ، وهو یَتَفَاعُل ، من الَدَی .

\* والحديث الآخر « لو تَمادى الشُّهرُ لَواصَلْتُ ».

(ه) وفيه « البُرُّ بالبُرِّ مُدْى مُدْى » أى مِكْيال بمكيال . والمُدْى : مكيال لأهل الشام يَسَع خمسةَ عشرَ مَكُوْكا ، والمُكَوَّك : صاع ونصف . وقيل : أكثر من ذلك .

(ه) ومنه حديث على « أنه أُجْرَى للناس للُّهُ يَيْن والقِسْطَين » يُريد مُدْ يَيْن من الطعام ، وقَسْطَين من الزَّيت. والقِسْط: نصف صاع ج

أخرجه الهروى عن على ، والزمخشرى عن عمر .

(س) وفيه « قَلْتُ : يارسول الله ، إنَّا لاقُوا العدُو عَداً وليست مَعَنا مُدّى » المُدَى : جمع مُدْيَة ، وهي السِّكِين والشَّفْرة .

\* ومنه حديث ابن عوف « ولا تَفُلُّوا اللَّدَى بالاختلاف بينَـكم » أراد: لا تَخُتَلِفوا فَتَقَع الفِتْنة بينـكم، فَيَنْثَلُم حَدُّكُم ، فَاسْتَعاره لذلك .

وقد تكرر ذكر « المُدية والمُدَى » في الحديث .

### (باب الميم مع الذال)

(مذح) (ه) في حديث عبد الله بن عمرو «قال وهو بمكة : لو شئت لأخَذْت سِنْبِتِي (١) فَمَشَيْت بها ، ثم لم أمْـذَح حتى أطَـأَ المـكان الذي تَخْرُج منه الدابّة » المَذْح : أن تَصْطَكَ الفَخِذانِ من الماشِي ، وأ كثر ما يَعْرِض للسَّمِين من الرجال . وكان ابن عمْر وكذلك .

يقال: مَذَح يَمْذَح مَذْحا. وأراد قُرْبَ الموضع الذي تَخْرج منه الدابّة.

﴿ مَدْدَ ﴾ ﴿ فَيه ذِكُر ﴿ اللَّذَادَ ﴾ وهو بفتح الميم : وادِّ بين سَلْع وخَنْدُق المدينَ الذِّي حَفَره النبي صلى الله عليه وسلم في غَزْوة اكخنْدق .

﴿ مَذَرِ ﴾ \* فيه « شَرِّ النساء المَذِرةُ الوَذِرة » المَذَر : الفسساد . وقد مَذرِت تَمَذَّر فعي مَذرة .

\* « ومنه مَذرِرَت البَيْضة » إذا فَسَدت .

( ﴿ ) وفى حديث الحسن ﴿ مَا تَشَاءَ أَنْ تَرَى أَحَدَهُمْ يَنْفُضَ مِذْرَوَيَهُ ﴾ المِذْرَوان : جانِبا الْأَلْيَتَين ، ولا واحِدَ لهما . وقيل : مُعا طَرَفاكلِّ شيء ، وأراد بهما الحسنُ فَرْعَي المُنْكِبِينَ . يقال : جاء فلان يَنْفُض مِذْرَوَيه ، إذا جاء باغِياً يَهَدّد . وكذلك إذا جاء فارغا في غير شُغل . والميم زائدة .

(مذق) (ه) فيه « بارك لهم في مَذْ قِها وَتَحْضَها » المَذْق : المَوْج والخَلْط. يقال: مَذَقْت اللَّبَن ، فهو مَذِيق ، إذا خَلْطَتَه بالماء.

(س) ومنه حدیث کعب وسلمة :

### \* ومَذْقَةً كَطُرٌ وَ الْخَنَيْفِ \*

الَمَذْقَة : الشَّرْبة من اللبن المُذَوق ، شَبَّهُمَا بحاشية الخنيف ، وهو رَدِيء الكَتَّان ، لتَّغَيَّر لَوْنها ، وذَهابه بالمَزْج .

﴿ مَذَقِر ﴾ ( ه ) في حديث عبد الله بن خَبّاب « قَتَلْتُه الخوارج على شاطِيء مّهر ، فسال

(۱) فى الهروى : « سِبْتَىَّ فشيت فيهما » وفى الفائق ١ / ٥٦٤ : « بَسِبْبَتَّ فشيت فيهما » .

دُمُه فِي المَاء فِمَا امذَقَرْ » قال الراوى : فأَثْبَعْتُهُ بَصَرى كأنه شِراكُ أُحْمَر .

قَالَ أَبُو عِبِيدٍ : أَى مَا امْتَزَجِ بِالمَاءِ .

وقال شَمِر : الأَمْذِقُرارٌ : أَن يَجْتَمِع الدَّمُ ثُم يَتَقَطَّع (' قِطَعاً ولا يَخْتَلِط بالماء . يقول : لم يكن كذلك ولكنه سال وامْتَرج . وهـذا بخلاف الأوّل . وسِياق الحديث يَشْهَد للأوّل ؛ أَى أَنه مَرَ فيـه كالطَّريقـة الواحـدة لم يَختلط به . ولذلك شَبَّهَ بالشِّراك الأحر ، وهـو سَيرٌ من سُيور النَّمل .

وذكر المُبَرَّد هذا الحديث في السكامل. قال: « فأخَانُوه (٢٠ وقَرَّ بُوه إلى شاطِئُ النَّهُر ، فذَكَعُوه ، فأخَانُوه كَافُرَّ دَمُه . أي جَرى مُستطيلا مُتَفرِّقا (٢٠) » . هكذا رواه بغير حرف النَّفْي .

ورواه بعضهم بالباء (٤) ، وهو بمعناه .

﴿ مَذَلَ ﴾ ﴿ مَذَلَ ﴾ ﴿ مَذَلَ ﴾ ﴿ مَذَلَ هِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عليه حَلِيلَتَه ، و يَتَحوّل عنه ليَفْتَرَشَه غيره · يقال : مَذَلَ بسرّه يَمذُل ، ومَذِل يَمذَل ، إذا قَلِق به . والمَذِلُ والماذِل : الذي تَطِيب نَفْسه عن الشيء ، يَثُرُ لَهُ ويَسْتَرْخي عنه .

(مذى) (ه) فى حديث على «كنتُ رجلا مَذَّاء » أى كثير المَذَى ، هو بسكون الذَّال فَعْفَ الياء ؛ البَلَل الَّذِ ج الذى يَخْرُج من الذَّكر عند مُلاعَبة النساء ، ولا يَجب فيه النُسل، وهو نَجِس يَجب غَسْله ، و يَنْقُض الوُضوء . ورجُل مَذَّالا : فَمَّال ، المبالَفة فى كثرة المَدْى . وقد مَذَى الرجل يَمْذَى . وأمْذَى . والمُذَاء : المُاذاة (٥) فعال منه .

[ه] ومنه الحديث « العَيْرة من الإيمان ، والمِذاء من النّفاق » قيل : هو أن يُدْخِل الرجُسلُ الرجَالَ على أهله، الرجالَ على أهله، أمّ أخوذ من المَذْى . إذا قادَ على أهله، مأخوذ من المَذْى .

<sup>(</sup>١) في الهرى: « ينقطع » . (٧) في الحكامل ص ٩٤٧ ، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر : « ثم قرّ بوه إلى شاطئ النهر فذبحوه » . (٣) مكانه في الحكامل : « على دِقَةً ٍ » .

<sup>(</sup>٤) أى « ابذقر » كما فى الهروى ، والفائق ٣ / ١٦ . (٥) فى الأصل . « المهاذات » والمثبت من : ١ .

وقيل: هو من أمْذَيْتُ فَرَسِي ومَذَيْتُهُ ، إذا أرْسلتَه يَرْعي .

وقيل"؛ هُو المَذَاء بالفتح ، كأنه من اللِّين والرَّخاوة ، من أَمْذَيْتُ الشَّراب ، إِذَا أَكْثَرَتَ مِزَاجَه، فذَهَبَت شِدَّتُهُ وحِدْ تُهُ .

ويُروى « المِذال » باللام . وقد تقدّم

(ه) وفى حديث رافع بن خَديج « كُنّا نَكْرِى الأرض بما على المُـاذِياً ناتِ (١) والسّواقي» هى جمع ماذِيان ، وهو النّهر الكبير . وليست بمربيّة ، وهي سَوادِيّة . وقد تـكرر في الحديث ، مُفْرِداً ومجموعا .

﴿ مذینب ﴾ ﴿ فیه ذکر « سَیْل مهزُور ، ومُذَیّنینب » هو بضم المیم وسکون الیاء وکسر النون ، وبعدها باء موحّدة : اسم موضع بالمدینة . والمیم زائدة .

### ﴿ باب الميم مع الراء ﴾

﴿ مَراً ﴾ ﴿ فَى حَسَدَيْثُ الاستَسْقَاءَ ﴿ السَّقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا ﴾ يقال : مَراً فِي الطَّعَامُ ، وأَمْرأُ فِي هِ اللَّهِ الطَّعَامُ ، وأَمْرأُ فِي ، إذا لم يَشْقُلُ على المَعِدَة ، وانحَدَر عنها طَيِّبًا .

قال الفرّاه: يقال: هَنَـأَنِي الطعام، ومَرّاني ، بنـير ألِفٍ ، فإذا أفردوها عرب هَـَـأَني قالوا: أمراً ني .

ومنه حديث الشُّرب « فإنه أَهْنَأُ وأَمْرَأُ » وقد تكور في الحديث .

(س) وفي حديث الأحنف «يأتينا في مثل مَرِيء نَمَام (٢٥)» المَرِيء : تَجْرَى الطعام والشراب من الحلق ، ضَر بَه مثلاً لِضِيق العَيْش وقلَّة الطعام .

وإنما خَصَّ النَّمَامُ لِدِقَّةً عُنْقَهُ ، ويُستدَّلُ به على ضيق مربيِّه .

وأصلُ المَرَىءِ : رأسُ المعِدَّةِ الْمُتَّصِلُ بِالْخُلْقُومِ . وبه يكون اسْتِمْراهِ الطعام .

<sup>(</sup>١) في الهروى ، والمعرّب ص ٣٢٨ : «الماذيانِ » ويجوز فتح الذال أيضا ، كما في حواشي المعرّب.

<sup>(</sup>٢) في الفائق ١/٢٤٥ : « يأتينا مايأتينا في مثل مرىء النعامة » .

- (ه) وفي حديث الحسن « أحسِّنوا مَلاً كم أيُّها الْمَرْوُون » هو جمعُ الْمَرْء ، وهو الرجل . يقال : مَرْه وامْرُوْ .
  - ( ه ) ومنه قول رُؤْبَة لطائفة ِ رآهم : « أين يريدُ المَرْؤُون ؟ » .
- \* وفى حـــديث على لمــا تزوّج فاطمة « قال له يهودى اراد أن يَبْتَاعَ منه ثيابا : لقد تزوّجت امرأةً » يريد امرأةً كاملةً . كما يقال : فلان رجل ، أى كامل في الرجال .
  - \* وفيه «كَقْتُلُونَ كُلْبَ الْمُرَيِّئَة » هي تصغير المَرأة.
- (ه) وفيه « لا يَتَمَرْأَى أحدُ كُمْ فِي الدنيا<sup>(١)</sup>» أَى لا يَنْظُر فيها ، وهو يَتَمَفْعَلُ ، من الرَّوْيَة ، والميم زائدة .

وفى رواية « لا يَتَمَرَّأُ أحدُ كم بالدنيا » من الشيء المَرِيء .

- ﴿ مَرَثُ ﴾ (ه) فيــه « أنه أتى السّقــايَة فقــال : اسقُونى ، فقال العبــاس : إنهم قد مَرَ ثُوهُ وأَفْسَدُوه » أى وسَّخُوه بإدخال أيديهم فيه . والمَرْثُ : الْمَرْس. ومَرَثَ الصبيُّ يَمرُثُ، إذا عَضَّ بدُرْدُره (٢).
- (ه) ومنه حدیث الزبیر « قال لابنه : لا تُخاصِم آلخوارِ جَ بالقرآن ، خاصِمهم بالسَّنة ، قال ابن الزبیر : فاصَمْتُهم بها ، ف کا مهم صِبْیان کمر تون سُخْبَهُم » أى یَعَشُومها وَیَمُصُّومها .

والسُّنخُب: قَلَائُد آخَرَز . يعنى أنهم بُهِتُوا وعَجَزوا عن الجواب .

﴿ مَرْجٍ ﴾ ( ه ) فيه « كيف أنتم إذا مَرْجَ الدِينُ » أَى فَسَـد وقَلَقَت أَسْبابُهُ . والمَوْجِ: الخَلْطُ.

[ ه ] ومنه حدیث ابن عمر « قد مَرِجَت عُهودُهم » أى اختَلَطَت .

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « لا يَتَمَرَّأَى أحدُ كم الماء . قال أبو حمزة : أي لا ينظر فيه » .

<sup>(</sup>٢) قال صاحب القاموس: « والدُّرْدُر ، بالضم : مَغارِز أسنان الصبيّ ، أو هي قبل نباتهــا ، وبعد سقوطها » .

- \* وفي حديث عائشة « خُلِقَتِ الملائكةُ من نورٍ واحدٍ ، وخُلِقَ الجانُ من مارِجٍ من نارٍ » مارِجُ من نارٍ » مارِجُ النارِ : لَهُمُ المُخْتلِطُ بسَوادِها .
- ُ (سُ) وفيه « وذُ كِر خَيْلُ المَر ابط فقال : طَوَّلَ لها في مَرْج » المَرْجُ : الأرضُ الواسِعةُ ذاتُ نباتٍ كثير ، تَمْرُجُ فيه الدَّوابُ ، أي تُخَلَّلَ تَسْرَحُ مُغْتلِطةً كيف شاءت .
- ﴿ مَرْجَل ﴾ ﴿ فيه ﴿ ولِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ ﴾ هو بالكسر : الإناه الذي يُغْلَى فيه الماه . وسواء كان من حديد أو صُفْر أو حجارة أو خَزَف . والميم زائدة . قيل : لأنه إذا نُصِبَ كَأَنهُ أَفْيَمَ عَلَى أَرْجُلِ .
- ( سَ ) وفيه « وعليهــا ثيابٌ مَراجِلُ » يُروَى بالجيم والحاء ، فالجيم معناه أنَّ عليها نَقُوشًا يَمثالَ الرَّجالِ . وُ الحاء معناه أنَّ عليها صُورَ الرجال ، وهي الإبلُ بأكوارِها . ومنه ثوبُ مُرَجَّلُ . والروايتان مَماً من باب الراء ، والميمُ فيهما زائدةٌ ، وقد تقدّم .
- \* ومنه الحديث « فَبَعْثَ مَعْهُما بِبُرْدٍ مَرَاجِلَ » قال الأزهريُّ : المراجلُ : ضَرَّبُ مَن بُرُودِ النَّمِن . وهذا التفسير يُشْبِهُ أَن تَكُون المَّيُمُ أُصليَّةً .
- ﴿ مَرْحُ ﴾ (ه) فيه «أنّ عمر دخل على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوما ، وكان مُنْبَسِطا ، فقطَّبَ وتَشَرَّ نَ له ، فلما خرج عاد إلى انبساطه ، فسألتُه عائشة ، فقال : إنّ عمر لَيس مِمّن يُمْرَخُ معه » المَرْخُ والمَرْحُ سواء .

وقيل: هو من مَرَّخْتُ الرَّجُلَ بالدُّهْنِ ، إذا دَهَنْتَه به ثم دَلَكُنَّتَه . وأَمْرَخْتُ المجينَ ، إذا أَكْثَرْتَ ماءه . أراد ليس ممَّن يُسْتَلانُ جانبُه .

- \* وفيه ذكر « ذى مُراخٍ » هو بضم الميم : موضعٌ قريبٌ من مُردَلِهَة . وقيل : هو جبلٌ بمكة . ويقال بالحاء المهملة .
- ﴿ مرد ﴾ ﴿ في حديث العِرْباض ﴿ وَكَانَ صَاحَبُ خَيْبَرَ رَجَلَا مَارِداً مُنْكَمَراً ﴾ الماردُ من الرجال : العاتى الشديدُ . وأصله من مَرَدَةِ الجنّ والشياطينِ .
  - \* ومنه حديث رمضان « و نُصْفَدُ فيه مَرَدَةُ الشياطين » جمعُ ماردٍ .
- (س) وفي حديث معاوية « تَمَرَّدْتُ عشرين سنةً ، وجَمَعْتُ عشرين ، ونَتَفَتُ عشرين ،

وَخَصَبَتُ عَشْرِينَ ، فأنا أَبنُ ثَمَانِينَ » أَى مَكَثْتُ أَمْرَدَ عَشْرِينَ سَنَةً ، ثَمْ صِرْتُ تُجْتَمِع اللَّحِيةِ عشرين سنةً .

\* وفيه ذكر « مُرَيْدٍ » وهو بنم الميم مُصَغَرُّ : أَطُمْ من آطامِ المدينة .

\* وفيه ذكر « مَرْدان » بفتح الميم وسكون الراء، وهي ثَذِيَّة بطريقِ تَبُوك ، وبها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .

(مرر) (ه) فيه « لا تَحَلِّ الصدقةُ لِغَنِيَّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » المِرَّةُ ؛ القوّةُ والشِّدَةُ. والسَّدةُ. والسَّدِيُّ : الصحيحُ الأعضاءِ . وقد تسكررت (١) في الحديث .

(ه) وفيه «أنه كره من الشاء سبعا: الدَّمَ ، والمِرارَ (٢) ، وكذا وكذا » المِرَارُ (٢) : جمع المَرَارةِ ، وهي التي في جَوفِ الشاةِ وغيرِها ، يكون فيها ماه أخضَرُ مُرهُ . قيل : هي لكل حيوان إلا الجُمَل .

وقال القُتَدْيِئُ : أراد الححـدِّثُ أن يقول « الأمَرَّ » وهو المَصارِينُ ، فقــال « المِرَار » . وليس بشيء .

(س) ومنه حديث ابن عمر « أنه جَرَحَ إنْهامَه فأَلْقَمَها مَرارةً » وكان يتوضأ عليها .

(س) وفي حديث شُرَيح « ادَّعَى رجلُ دَيْنَاً على مَيّتٍ وأراد بَنُوه أَن يُحْلِفُوا على عِلْمَهِم، فقراً عَلَى عَلَمْهِم، فقر كَبُون من ذلك فقال شُرَيح : لَقَرْ كَبُنَّ منه مَرارةَ الذَّقَن » أَى لتَحْلِفُنَّ مالَه شيء ، لا على العلم ، فقر كَبُون من ذلك ما يُجِرُ (٢) في أَفُو اهِهِم وألسِنْهِم التي بين أَذْ قامِهم .

#### وفي حديث الاستسقاء:

وَأَلْقَى بَكَفَّيهِ الْفَتِيُّ اسْتِكَانةً من الجوع ضَعْفًا ما يُمِرِ وما يُحْدلي أي ما يَنْطِقُ بخبر ولا شرّ ، من الجوع والضَّعْف .

(س) وفى قصة مولد المسيح عليه السلام « خرج قوم ومعهم المُرُّ ، قالوا : نَجُــُبُرُ بهالـكَــْسَرَ واكبلواح » المُرُّ : دَوَاهِ كالصَّابِر ، سُمِّى به لِمر ارتِه .

(١) في الأصل: « تكرر » والمثبت من: ١

(٢) هَكَذَا بَكُسْرِ اللَّهِ فِي الْأُصْلِ ، و ١ . وفي الهروى ، واللسان بِفَتِحْهَا .

(٣) ضبط في اللسان بفتح الياء والميم .

( ه ) وفيه « ماذا في الأمَرَّ بْنِ من الشَّفاء ، الصَّبِر والثَّفَاء ( ۱ ) الصَّبِرُ : هو الدَّواهِ المُرُّ المعروفُ. والثَّفَاهِ : هو الخَرْدَلُ .

وإنما قال : « الأمَرَّينِ » ، والمُرُّ أحــدُ ها ، لأنه جَعَلَ الخروفَة والحِدَّة التي في الخرْدَل بمنزلة المَرارة . وقد يُفَلَّبونَأَحدَ القَرينَين على الآخر ، فيَذْ كرونهما بلفظ واحدٍ .

- (ه) وفي حديث ابن مسعود « هَا الْمُرَّيَانَ ؛ الإِمْسَاكُ في الحياة ، والتبذيرُ في الممات » المُرَّيان : تثنية مُرَّى ، مثل صُغْرَى وكُبْرَى ، وصُغْرَيانِ وكُبْرَيانِ ، فهى فُعْلَى من المَوَارةِ ، تأنيث الأُمَرِّ ، كَالْجُلَّى والأَجَلِّ ؛ أَى الْخَصْلَتَانَ المُفَضَّلَتَانِ في المَرارة على سأئر الخصالِ المُرَّة أَن يكون الرجل شَعيحاً بمالِهِ مادام حيًّا صحيحا ، وأن يُبَدِّرَه فيا لا يُجْدى عليه ؛ من الوصايا المُبْنِيَّة على هَوَى النَّفْسِ عند مُشَارَفة للوتِ .
- ( ه ) وفي حسديث الوحى « إذا نزل سَمِمَت الملائكةُ صوتَ مِرَ ار السَّلْسلةِ على الصَّفا » أي صوتَ الْجِرارِ هِما واطَّرادِها على الصَّفْر . وأصلُ المِرارِ : الفَتْلُ ، لأنه 'بَمَرُ ، أي 'يفتَلُ .
- (ه) وفي حــديث آخر «كإمْرارِ الحديد على الطَّسْتِ الجديد » أَمْرَرْتُ الشيءَ أَمِرُهُ إِمْرَاراً ، إذا جَمَلْتَهُ كَبُرُ ، أَى يَذْهِب يُريدُ كَجَرِّ الحديد على الطَّستِ .

وربما روى (٢٠) الحديثُ الأولُ: « صوتَ إمْرارِ السَّلْسلة ».

- (س) وفى حديث أبى الأسود « ما فعلَت المرأةُ التي كانت تُمارُّه وتُشارُّه ؟ » أى تَلْتَوِى عليه وتخالِفه . وهو من فَتْل الحُبْل .
- \* وفيه « أن رجلا أصابه في سَيْرِه المرِارُ » أي الحبلُ . هكذا فُسَّر ، وإنما الحبلُ الْحَبِلُ . هكذا فُسَّر ، وإنما الحبلُ اللَّهُ ، ولعله جُمُه .
- \* وفى حديث على فى ذكر الحياة « إن الله جعل الموت قاطماً لِمَوَائْرِ أَقْرَامُهَا » المَرَائْر : الحِبالُ الْمُعَولَةُ على أَكْرُ من طَاقِ ، واحدُها : مَرْيَرْ وَمَرْيَرَةٌ .

- (ه) ومنه حدیث ان الزبیر « ثم استمرَّتْ مَرِیرتی » یقال : استَمَرَّت مَریرتهٔ علی کذا ، إذا استَحْکُمَ أَمْرُهُ علیه وقویت شکیمتُه فیه ، وأَلْفَه واعْتادَه . وأصلُه من فَتَل الحُبْل .
- (س) ومنه حديث معاوية « سُحِلَت مَريرتُهُ » أَى جُعِل حَبْـلُه الدُّبْرَمُ سَحِيلا ، يعنى رخُواً ضعيفا .
- (س) وفي حديث أبي الدَّرْداء ذِكر « الْمَرَّى » ، قال الجوهرى : «الْمَرَّى [ بالضم وتشديد الراء (١٠) [ الذي يُؤتَدَمُ به ، كأن منسوبُ إلى المَرَارة . والعامَّة يُحَفِّقُهُ » .
- \* وفيه ذكر « تَذيَّة الْمَارِ » المشهور فيها ضمُّ الميم . وبعضُهم يَكْسِرُها ، وهي عند الحدّيْبية .
- \* وفيه ذكر « بطن مَرّ ، وَمَرّ الظّهران » وها بفتح الميم وتشديد الراء : موضع بقرب مكة . (مرر) (ه) فيه « أن عمر أراد أن يُصَلِّيَ على ميّتٍ فمَرَزَه حُذيفة ُ » أى قَرَصه بأصابعه لئلاّ يُصَلِّي عليه .

قيل : كان ذلك المين مُنافقاً . وكان حُذيفة كَيْمُوفُ المنافقين . يقال : مَنَ زَتُ الرَجُل مَرْزًا ، إذا قَرَصْتَه بأطراف أصابِهك .

- ﴿ مَرْزَبَانَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَتَيْتُ الحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُم يَسْجِدُونَ لَمَ ۚ زُبَانٍ لِهُم ﴾ هو بضم الزاى : أحدُ مَرازِبَةِ الفُرْس ، وهو الفارسُ الشُجاعُ الْمُقَدَّم على القوم دون الملك . وهو مُعَرَّبُ (٢)
- (مرس) (ه) فيه « إن مِن اقْتِراب الساعة أن يَتَمَرَّس الرجُلُ بِدِينَه، كَا يَتَمَرَّسُ البعيرُ بالشجرة» ويتحكَّكُ بها . البعيرُ بالشجرة» ويتحكَّكُ بها .

والتمرَّسُ ( ؛ ) : شِدَّةُ الالْتِواءِ .

وقيل: أراد أن يُمارِس الفِتَنَ ويُشادَّها ، فيضُرّ بدينِه ، ولا ينفعه غُلُوَّه فيه ، كما أنّ الأَجْرَبَ إذا تَحَكَّكَ بالشجرة أَدْمَته ، ولم تُثبره من جَرَابه .

<sup>(</sup>١) ليس في الصحاح . (٣) في الممرَّب ص ٣١٧ : « وتفسيره بالمربية : حافظُ الحِدُّ » .

<sup>(</sup>۳) هـذا شرح القتيبي ، كا في الهروى (٤) وهـذا من شرح ابن الأعرابي ، كا ذكر الهروى ، أيضا .

- (س) ومنه حديث خَيْفان « أمّا بنو فُلانٍ فَحَسَكُ أَمْراسٌ » جمعُ مَرِس، بكسر الراء، وهو الشديد الذي مارَسَ الأمور وجَرَّبُهَا .
- (س) ومنه حديث وحُشِيّ في مقتل حمزة « فطَلَع عَلَىَّ رَجُلُ حَذِرٌ مَرِسٌ » أَى شديدٌ عَجِرِّبُ للحروب. والمَرْسُ في غير هذًا : الدَّلْكُ .
- (س) ومنه حديث عائشة «كنتُ أمْرُسُه بالماء»أى أَذْلُكُه وأُدِيفُه . وقد يُطْلَقَ على الْمُلاَعَبة ِ .
- (س) ومنه حديث على « زعم (١) أنى كنت أعافِسُ وأمارِسُ » أى ألاَّعِبُ النِساء . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ مَرَشُ ﴾ ( ه ) في غزوة حُنَيْنِ « فَمَدَلَت بِهُ نَاقَتُهُ إِلَى شَجَرَاتٍ فَمَرَشُنَ عَلَهُوهِ ﴾ أي خَدَشَتُهُ أغصانُهَا ، وأثرت في ظهره . وأصلُ المَرْش : الحلتُ بأطرافِ الأظفارِ .
- (ه) ومنه حديث أبى موسى « إذا حكَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَه وهو فى الصلاة فلْيَمُورُشُه من وَرَاء النَّوب ».
- ( مرض ) على ه فيه « لا يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِحِ » الْمُرْضُ : الذي له إبل مَرْضَى ، فَمَاى أَن يَسْقِي إبِلَهُ الْمُرْضُ مع إبل المُصِحِ ، لا لِأَجْل العَدْوَى ، ولسكن لأن الصّحاح رُبَّها عَرَض لما مرض فوقع فى نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العَدْوَى ، فيَفْتِنُهُ ويُشَكِّمُ ، فأمر باجتنابه والبُعد عنه .

وقد يَحْتَمَـِل أَن يَكُونَ ذَلك مِن قبيل الْمَاء والمَرْعَى تَسْتُوْ بِلُهُ المَاشِيةُ فَتَمَرَّضَ ، فإذا شارَكَها في ذلك غيرُها أصابَه مثلُ ذلك الدَّاء ، فكانوا لجهْلِهم يُسَمُّونه عَدْوَى ، وإنما هو فِعْسَلُ الله تعالى .

- \* وفى حديث تَقاضِى الشِّمار « تقول: أصابها مُراض » هو بالضم: دا؛ يَقع فى الثمرة فَتَهمُ للك ، وقد أمرض الرَّجُل ، إذا وقع فى ماله العاهة .
- (س) وفى حديث عمرو بن مَعْدَ يَكُرِب « هم شِفاه أمْراضنا » أَى يَأْخَذُونَ بِثَأْرِنَا ،كُأنَّهُم يَشْفُونَ مرضَ القُلوب ، لا مرضَ الأجْسام .
- ( مرط ) ( مر) فيه « أنه كان بُصلِّى في مُرُوطِ نِسَائِهِ » أَى أَ كُسِيَتِهِن ، الواحِد: مِرْطُ . ويكون من صوف ، ورُبِماكان من خَزٍّ أَوْ غَيْرِهِ . وقد تسكرر في الحديث ، مفرداً ومجموعاً .

<sup>(</sup>۱) أى عمرو بن العاص .

- (ه) وفي حديث أبي سفيان (۱) « فامَّرَطَ (۲) قُذَذُ السَّهُم » أي سَقطَ رِيشُه . وسهمُّ أَمْرَطُ وأملَطُ .
- (ه) وفي حديث عمر « قال لأبي تَعْذُورةً \_ وقد رفع صوته بالأذان \_ : أَمَا خَشِيتَ أَن تَنْشَقَّ مُرَ يُطَاوَّك » هي الجلدةُ الَّتي بين السَّرَّة والعانة ِ . وهي في الأصل مُصَفَّرةُ مَر طاء ، وهي المَلْسَاء التي لا شَعَرَ عليها ، وقد تُقْصَر .
- ( مرع ) ( ه ) فيه « اللهم اسقِنا غيثاً مَرِيعاً مُر ْبِعاً » المَرْبِع : المُخْصِبُ النَّاجِعُ . يقال: أَمْرَعَ الوَادِي ، ومَرُع مَراعَة
- [ ه ] وفي حديث ابن عباس « أنه سئل عن السَّاوَى ، فقال : هو الْمَرَعَةُ » هي بضم الميم وفتح الراء وسكونها : طائر أبْيَضُ ، حَسَنُ اللَّوْن ، طَو يلُ (٢) الرِّجْلَيْنِ ، بقَدْرِ السُّمَانَى، يَقَعُ في المَطَرِ من السَّمَاء .
- ﴿ مَرَعَ ﴾ ﴿ سَ ) فَي صَفَةَ الْجَنَّةَ ﴿ مَرَاغُ دَوَاتِّهَا الْمِسْكُ ﴾ أَى المُوضِعُ الَّذِي يُتَمَرَّعُ فيه مَن تُرَابِهَا . والتَّمَرُّغُ : التَّقَلُّب في التُّرَاب .
- ( سَ ) ومنه حديث عَمَار « أَجْنَبْنَا في سَفَرَ وليس عندنا ماه ، فتمر عنا في التُراب » ظن أن أَجْنُب يحتاج أن بُوصِّل التراب إلى جميع جسده كالماء .
- ﴿ مرق ﴾ ( ه ) في حديث الخوارج ﴿ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنِ الرَّمِيَّةِ ﴾ أي يَجُوزُونَهُ ويَخْرِقُونَهُ ويَتَمَدَّونه ، كَا يَخْرِقُ السَّهُمُ الشيءَ المرْمِيَّ به ويَخْرُجُ منه . وقد تــكرر في الحديث .
  - \* ومنه حديث على « أُمِرْثُ بقتال الْمَارِقِينِ » يعنى الخوارِجَ .
  - \* وفيه ﴿ أَن آمِرَأَةً قالت : يارسول الله ، إنَّ بِنتاً لِي عروساً تَمرَّقَ شَمْرُهَا » .
- \* وَفَى حَدَيْثُ آخَرِ « مَرِضَتَ فَامَّرَقَ شَغْرُهُمَا » يقال : مَرَقَ شَغْرُه ، وَكَمَرَّقَ وِامَّرَقَ ، إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروى من حديث أبى موسى . (۲) فى الفائق ٢/٣١٨ : « وانمرط » . وقال :

<sup>«</sup> انمرط: مُطَاوِع مرطه. يقال: مَرَط الشمرَ والريشَ ، إذا نتفه، فا مُرَط » .

<sup>(</sup>٣) مكان هذا فى الهروى : « طيِّبُ الطُّعْمِ ِ » .

انْـتَةُر وتَساقط من مَرَضِ أو غَيْرِهِ . وقد تـكرر في الحديث .

(س) وفى حديث على « إنّ من البَيْضِ مأيكون مارِقًا » أى فاسدا ، وقد مَرِقَتِ البَيْضَةُ ، إذا فَسَدَتْ .

\* وفيه ذكر « الْمُرَّق » وهو الْمُنَى . يقال : مَرَّقَ أَيْمَرِّقُ كَمْرِيقاً ، إذا غَنَى . واللَوْقُ بالشَّكُونِ أيضاً : غِنَاهِ الإمَا والسَّفِلَةِ . وهو اسم .

وفيه « أنه اطّلَى حتّى بلغ للرَاق » هو بتشديد القاف: مارَق من أَسْفَلِ البطن ولاَن ،
 ولا واحِدَلَه ، ومِيمُه زائدة . وقد تقد م في الرّاء .

\* وفيه ذكر « مَرَق » بفتح الميم والرَّاء ، وقد تُسَكَّن . بِنْر بالمدينة ، لها ذِكرَ ۖ في أَوَّل حديث الهجرة .

﴿ مرمر ﴾ \* فيــه «كان هناك مَرْمَرَةٌ » هي واحــدةُ الْمَرْمَر ، وهو نوع من الرُّخامِ صُلْبٌ

﴿ مرما ﴾ \* فىحديث صلاة الجماعة « لو وَجَدَ أَحَدُهُم مِرْ مَا تَيْن » يُرُو ى بِكُسرِ الميموفة عمها ، وميمها زائدة . وقد تقدم مبسوطا فى حرف الراء .

﴿ مُونَ ﴾ (س) في حـديث النَّخَعيّ « في الْمَارِنِ اللهِ ّيَةُ » الْمَارِنُ من الأُنف: مادُون القَصَبَةِ . والْمَارِنانِ : الْمَنْخَرانِ .

﴿ مرود ﴾ ﴿ س ﴾ في حديث ماعِز ﴿ كَمَا يَدْخُلِ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْخُلَةِ ﴾ المِرْوَدُ بكسر الميم : المِيلُ الذي يُكِنَّقَحُلُ به . والميم زائدة .

\* . وفي حديث على « إن لبني أمَيَّةَ مِرْوَداً يَجْرُون (١) إليه » وهو مِفْعَلُ من الإرواد : الإمهال ، كأنه شَبَّهَ المُهْلَةَ التي هم فيها بالمضارِ الذي يَجْرُونَ إليه . والميم زائدة .

(مره) [ه] فيه «أنه لَعَنَ (٢) لَلَوْهَاءَ » هي (١) التي لا تَـكَتَحِلُ. والمَرَهُ: مَرَضُ في العَيْنِ لِتَرْكُ السَّكُمُثُل.

<sup>(</sup>۱) ضبط فی ۱: « یُجُرُون » . (۳) روایة الهروی : « لعن الله ُ المرهاء » .

<sup>(</sup>٣) هذا شرح القتيبي ، كما في الهروى .

\* ومنه حديث على « خُمُّص البُطُونِ من الصَّيَامِ ، مُرْهُ العُيُونِ من البُكَّاءِ » هُوَ جَمْعُ الاَمْرَةِ . وقد مَرِهَتْ عَيْنُهُ تَمْرَهُ مَرَها .

﴿ مَرَا ﴾ ﴿ (هِ ) فَيه ﴿ لا تُمَارُوا فِي القَرآنَ ، فإن مِرَاءٌ فيه كُفُرُ ﴾ المِرَاهُ : الجِهـ قَالُ ، والتمَّارِي والمُمَارَاةُ : الْمُهَاطَرَةُ : مُمَاراة ، لأن كلَّ والتمَّارِي والمُمَارَةُ : مُمَاراة ، لأن كلَّ والتمَّارِي والمُمَارَةُ : مُمَاراة ، لأن كلَّ والحِدِ منهما يَسْتَخْرِجُ ماعند صاحِبِهِ ويَمْ تَرْبِه ، كَا يَمْ تَرَى الحَالِبُ اللَّهَنَ مِن الفَّمْرِعِ .

قال أبو عُبيدٍ : ليس وجهُ الحديثِ عندنا على الاختلاف فى التأويل ، ولكنّه على الاختلاف فى الله عُبيدٍ : ليس هو هكذا ، ولكنّه على فى الله فظ ، وهو أن يقول (1) الرَّجُل على حَرْفٍ ، فيقول الآخَرُ : ليس هو هكذا ، ولكنّه على خيلافِهِ ، وكِلّاهُمَا مُنزَلٌ مَقْرُوهِ به (٢) . فإذا جَحَد كلُّ واحد منهما قراءة صاحبه لم يُؤْمَنُ أن يَكُونَ ذلك يُخْرِجُه إلى الكفر ، لأنه تنقى حَرْفًا أنزله الله على تَبيّه .

والتنكير في المرَّاء إيذاناً بأنَّ شيئًا منه كُفُرٌ ، فَصْلًا عما زاد عليه .

وقيل: إنما جاء هذا في الجِدَالِ والمِرَاء في الآيات التي فيها ذي كر القَدَّر، وتَحوه من المعانى ، على مذهب أهل السكلام ، وأصحاب الأهواء والآراء ، دون ما تَضَمَّنتُهُ من الأحكام ، وأبواب الحلالِ والحرام ؛ فإن ذلك قد جَرَى بين الصحابة فَمَن بعدهم من العلماء ، وذلك فيما يكون الغَرَّض منهُ والباعثُ عليه ظهور الحق لِيُدَبَع ، دون الفَكَبة والتَّعْجِيز. والله أعْمَ .

(ه) وفيه « إمْرِ الدَّمَ بما شئت » أى اسْتَخْرَجُهُ وأُجْرِه بما شئت . يريد الذّبْح . وهو من مَرَى الضَّرْعَ يَمْرِ يهِ .

ويروى « أُمِرِ الدَّمَ » من مارَ يَمُورُ ، إذا جرى . وأَمَارَهُ غيرُهُ .

قال الخطَّابي : أصحابُ الحديث يَرْوُونَهُ مُشَدَّد الرَّاءِ ، وهو غَلَطْ . وقد جاء في سُنَنِ أبي داود والنَّسائي « أَمْرِر » بِرَاءَبْنِ مُظْهَرَ تَيْن . ومعناه اجْعل الدَّم يَمُرُّ : أَي يَذْهَبُ ، فَعَلَى هَذَا من رواهُ مُشَدَّد الرَّاء يكون قد أَدْغَمَ ، وليس بِغَلط .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « يقرأ »

<sup>(</sup>٢) بعــده فى الهروى : « يُعلم ذلك بحديث النبى صلى الله عليــه وسلم : نزل القرآنُ على سبعة أَحْرُف » .

ومن الأوّل حديث عاتـكة :

\* مَرَوْ ا بالشُّيُوفِ المُرْ هَفَاتِ دِماءَهُمْ \*

أى اسْتَخْرَجُوها واسْتَدَرُّوهاَ .

\* وفى حديث نَضْلة بن َحَرُو « أنه لَقِيَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَرِيَّ يْن » هو تَثْنييَةُ مَرِيّ ٍ ، بوزْنِ صَبِيّ ِ .

ويروى « مَرِ يَّتَدَيْن » تثنيةُ مَرِيَّةٍ . والمَرِيُّ والمَرِيَّةُ : النَّاقَةُ الغَوْيرَةُ الدَّرِّ ، من المَرْي ، وهو الحَلْبُ ، وزنُهَا فَعِيلُ أو فَعُولُ .

( ه ) ومنه حديث الأحنف « وَسَاق مَعَهُ نَاقَةً مَرِيًّا » .

\* وفيه « قال له عَدِي ُ بنُ حَاتم : إذا أصاب أَحَدُ نَا صيداً وليس معه سِكِين أَنَذُ بَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِيعًة العَصَا؟ » المَرْوَةُ : حَجَرَ أَبْيَضُ بَرَّاقٌ .

وقيل: هي التي ُيقَدَّحُ منها النار .

ومَرْوَةُ المَنْعَى: التي تُذْ كُرُ مَعَ الصَّفَا ، وهي أحــد رأْسَيْهِ اللَّذَيْنِ يَلْتَهِي السَّعْي إليهمــا سُميت بذلك .

والمراد في الذبح جِنسُ الأحجار ، لا المَرْوةُ نفسُها . وقد تـكرر ذكرُ ها في الحديث .

\* وفى حديث ابن عباس « إذا رجُلٌ من خَلْنِي قَدَ وضعَ مَرْ وَتَهُ عَلَى مَنْسَكِمِي فَإِذَا هُو عَلَيْ \* ) .

\* وفيه « أن جبريل عليه السلام َ لَقِيَهُ عند أحتجار المِرَاء » قيل : هي بكسر الميم : قُباء ، فأما المُرَاءُ بضم المبم فهو داء يُصِيبُ النَّخُل .

﴿ مربيح ﴾ \* فيه ذِكر «مُرَايْح» وهو بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء تحتها نقطتان وحاء مهملَة : أُطُمُ الله ينة لبنى قَيْنُقَاع .

#### ﴿ باب الميم مع الزاى ﴾

﴿ مَرْدَ ﴾ \* قد تكرر ذكر « المَزادَةِ » فى غير موضع من الحديث. وهو الظَّرْفُ الذى يُحْمَلُ فيه الماءُ ، كالرَّاوِيَةِ والقِرْ بَةِ والسَّطِيحة، والجمعُ : المَزَاوِدُ . والميم زائدة .

﴿ مزر ﴾ (س) فيه « أنَّ نَفَراً من النَّمَن سألوه ، فقالوا: إن بها شرابا يقالُ له ؛ المِزْر ، فقال : كُلُّ مُسْكِرٍ حَسرامٌ » المِزْرُ بالكسر : نبيه لا يُتَّخَه من اللهُّرَة ، وقيه ل : من الشَّمِير أو الحِنطَة ِ .

\* وفيه ، وأَظُنَّهُ عن طاوس « المَزْرَةُ الواحِدَة يُحَرِّمُ » أَى المَصَّةُ الواحِدةُ . والمَزْرُ والتَّمزُّرُ: الذَّوقُ شيئًا بعد شيء .

وهذا بخلاف المَرْوِيِّ في قوله « لا يُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ » وَلَعَلَّهُ قَدَّكَانَ « لا يُحَرِّمُ » فَرَّفَهُ الرُّواة .

- (ه) ومنه حديث أبى العالية « اشْرَبِ النَّبِيذَ ولا تُمَزَّرُ » أى اشْرَبُهُ لتسكينِ العَطَشِ ، كَا يَضْرَبُ اللهُ ، ولا تَشْرَبُهُ لِلتَّلَذُّذُ مَرَّةً بعد أخرى ، كَا يَضْعُ شارَبُ الحُو إلى أَن يَشْكُر .
- ﴿ مِرْزِ ﴾ (س) وفي حديث أنس « الا إنّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ " يعنى الْخُمُور ، وهي جمعُ مُزَّةٍ ، وهي الحمر التي فيها مُحُمُوضَةٌ . ويقال لها : الْمُزَّاءُ باللهِ أيضا .

وقيل: هي من خَلْطُ البُسْرِ والتَّمرِ .

- (س) ومنه الحديث «أُخْشَى أن تكونَ الْمُزَّاء التي نَهُيِّتُ عنها عبدُ القَيْسِ » وهي فُمَلَاءُ من المَزَّازَةِ ، أو فُمَّالُ من المَزِّ : الفَضْل .
- (ه) وفي حديث المفيرة « فَتُرْضِعُها جارتُها المَزَّةَ والمَزَّتَيْنِ » أَى المَّةَ والمَّتَيْنِ. وَتَمزَّزْتُ الشيء ، إذا تمصَّصْتَهُ .
  - \* ومنه حديث طاوس « المَزَّةُ الواحِدةُ تُحرَّم » .

- [ه] وحديث أبى العالية « اشرب النبيذ ولا يُمزَّزُ » (١) هكذا روى مرَّةً بالرَّا يَيْن ، ومرَّةً بزاي وراه . وقد تقدّم .
- (م) وفى حديث النَّخَعِى « إذا كان المالُ ذا مِزْ ففرِ فهُ فى الأصناف الثَّمانية ، وإذا كان قليلا فأعطِه صِنفاً واحِداً » أى إذا كان ذا فضْلٍ و كُثْرَةٍ . وقد مَزْ مَزَ ازَةً فهو مَزِيزٌ ، إذا كَثْرَ .
- ﴿ مزع ﴾ ( ﴿ ) فيه « ماتزالُ المسألةُ بالعبد حتى يَلْقَى اللهَ وَماَ في وجههِ مُزْعَةُ كُم ٍ » أَى قطْعَةُ لَي يَسْيرةُ من اللَّحْمِ .
- ه ومنه حدیث جابر « فقال لهم : تَمَزَّعُوهُ ، فأوفاهُم الذي لهم » أي تَقَالَهُموا به وفرِّ قُوه بْدِنَكُم .
- (ه) وفى حديث معاذ « حتى تَخَيَّلَ إلى اللهُ أَن أَنْفَهُ يَتَمَزَّع من شِدَّة غَضَبِهِ » أَى يَتَقَطَّمُ وَيَتَشَقَّقُ غَضَبًا .

قال أبو عبيدٍ : أَحْسَبُهُ « يَتَرَمَّعُ » أَى يُرْعَدُ ، يعنِي بالراء . وقد تقدّم .

- (مزق) \* في حديث كتابه إلى كسرى «لمَّا مَزَّقَهُ دَعاعليهم أَن يُمزَّ تُوا كُلُّ مُمزَّقٍ » التَّمزيقُ : التَّغْرِيقُ والنَّقْطِيمُ . وأراد بتَمزيقِهم تَفَرُّقَهُم وَزَوَالَ مُلْكِهِمْ وَقَطْعَ دَا برهِمْ . (ه) وفي حديث ابن عمر « أنّ طائرا مَزَقَ عليه » أي ذَرَقَ وَرَمَى بَسَلْحِه عليه .
- ﴿ مزمز ﴾ (س) في حديث ابن مسمود « قال في السَّكْران : مَزْمِزُ وَمُ و تَلْمِيْلُوهُ » هو أن يُحَرَّكَ تَحْوِيكاً عَنِيفاً . لعلَّه 'يفِيقُ من سُكْرِهِ ويَصْحُو .
- ﴿ مَرْنَ ﴾ ﴿ قَدْ تَكُورُ فَيْهِ ذَكُرُ ﴿ الْمُزْنِ ﴾ وهو الغَيْمُ والسَّحَابُ ، واحدته : مُزْنَةٌ . وقيل : هي السَّحَابَةُ البَيْضَاءُ .
- ﴿ مزهر ﴾ \* فى حديث أم زَرْع ﴿ إِذْ سَمِعْنَ صُوتَ المَزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هُوَ اللِّكُ ﴾ المَزْهَرُ : العُودُ الذي يُضْرَبُ به في الغِناء . أرادت أنّ زوجها عَوّدَ إِبِلَه إِذَا نزل به الضَّيفانُ أن يأتيهُم بالمَلاَهي

<sup>(</sup>١) هكذا ضبط بالضم ، فى الأصل ، واللسان . وفى ١ ، والهروى : « ولا يَمَزَّزُ » بالفتح .

ويَسْقِيَهُمُ الشُّرابِ ويَنْحَرَ لَمْمِ الإِبلِ ، فإذا سَيِعْنَ ذلك الصوتَ أيقنتُ أنها منحورةً.

ومِيمُ المِزْهَزِ زائدةٌ . وجمعه : مَزَاهِرُ .

\* ومنه حدیث ابن عمرو « إن الله أنزل الحقّ لیُذْهِبَ به الباطـــل ، ویُبطِـلَ به الزّ مَّارَاتِ والْمَزَاهِرَ » .

\* وفيه « فما كان لهم فيها من مِلْكِ وعُرْمانٍ ومَزَاهِرَ » الْزَاهِرُ : الرَّياضُ ، سمّيت بذلك لأنها تَجْمعُ أصناف الزَّهر والنبات . وذاتُ الْزَاهِرِ : موضعٌ . والْمَزَاهِرُ : هَضَباتُ مُحْرُ .

﴿ مزيل ﴾ \* فى حديث معاوية « أن رَجُلَين تداعَيا عندَه ، وكان أحدُها يَخْلَطاً مِزْ يَلاً » المَزْ يَلُ بَكسر الميم وسكون الزاى : الجدلُ فى الخصوماتِ ، الذى يَزُولُ من حُجَّة إلى حُجَّة . وأصلُها الواو . والميمُ زائدة .

### ( باب الميم مع السين )

﴿ مستق﴾ (س) فيه « أنه أُهْدِيَ له مُسْتَقَةَ من سُندُسٍ » هي بضم التاء وفتحها : فَرْوْ طَوِيلُ السَّكُمَّين . وهي تعريبُ مُشْتَه .

وقوله « من سُنْدُس » يُشْبِهُ أنَّها كانت مُكَفَفَةً بالسُنْدُس . وهو الرَّفيعُ مِنَ الحريرِ والدِّبياجِ لأن نَفْسَ الفَرْوِ لا يَكُونُ سندساً . وجعها : مَساتِقُ .

- \* ومنه الحديث « أنه كان يَلْبَسُ البَرَانِسَ والمساتِقَ ، ويُصَلِّى فيها » .
  - \* ومنه حديث عمر « أنه صلَّى بالناس ويداهُ في مُسْتَقَةَ » .
    - (س) ويروى مثله عن سَمْدي .

﴿ مسح ﴾ (س) قد تكرر فيه ذكر « المسيح عليه السلام » وذكر « المسيح الدجّال » أما عيسى فسُمِّى به ؛ لأنه كان لا يَمْسَحُ بيده ذا عاهة إلا بَرِئ .

ُوقيل : لأنه كان أمسَحَ الرِّجْل ، لا أخَصَ له .

وقيل : لأنه خَرَج من بطن أمَّه ممسوحا بالدُّهن .

وقيل: لأنه كان يُسَح الأرض: أي يَقْطَعُها .

وقيل: المسيح: الصُّدِّيق.

وقيل: هو بالمبرانيَّة : مَشِيحًا ، فَعُرُّب .

وأما الدَّجَّال فَسُمِّي به ؛ لأن عَيْنَهُ الواحدَةَ ممسُوحَة .

ويقال : رجلٌ تَمْسُوحُ الوجْـهِ ومَسيحٌ ، وهو ألّا يَبْقَى على أحـــدِ شِقَى وَجُهِهِ عَيْنٌ وَلَا يَبْقَى على أحـــدِ شِقَى وَجُهِهِ عَيْنٌ وَلا حاجبٌ إلّا اسْتَوِي .

وقيل: لأنه يمسَحُ الأرض: أي يَقَطَّمُها.

وقال أبو الهيثم : إنه السِيِّيح ، بوزن سِسكِيْت ِ ، وإنه الذي مُسحَ خَلْقُهُ : أَى شُوِّهَ . وليس بشيء .

- [ ه ] وفى صفته عليه السلام « مَسيِحُ القَدَمَين » أَى مَلْسَاوانِ لَيَّنْتَان ، لِيس فيهما يَسَمُّهُ ولا شُقَاقٌ ، فإذَ الصابِهُمَا الماء نَبَا عَنْهُمَا .
- (ه) وفى حديث المُلاَعَنَةِ « إن جاءتْ به تَمْسُوحَ الْأَلْيَتَين » هو (') الذى لَزِقَتْ أَلْيَتَاهُ بالْعَظْم ، ولم يَعْظُماً . رجلُ أمسَحُ ، وامرأةٌ مَسْحاًه .
  - (سَ ) وفيه « تَمسَّحوا بالأرض فإنها بكم بَرَّةٌ » أراد به التَّبيثم .

وقيل : أراد مُبَاشَرَة تُرَابها بالجِبِاء في السَّجُود من غير حائل ، ويكون هذا أمرَ تأديب واسْتخباب ، لا وُجُوب .

- ومنه الحديث « أنه تمسَّت وصلَّى » أى تَوضَّأ . يقال للرجُل إذا توضًّا : قد تَمسَّح .
   والمسنحُ يَكُونُ مَسْحًا باليَدِ وغَسْلًا .
- (س) وفيه « لما مَسَحْنا البَيْتَ أَخَلَاْنا » أى طُفْنا به ، لأن مَن طاف بالبيت مَسَحَ الرُّكُن ، فَصَار اسماً للطَّوَاف .
- ( ه ) وفى حديث أبى بكر « أُغِرْ عليهم غارةً مَسْحَاءَ » هكذا جاء فى رواية ( ٢ ) وهى فَمَلَاء . مِنْ مَسَحَهُم ، إذا مَرَّ بِهِمْ مَرَّا خَفِيفًا ، ولم يُقِم فيه عندهم .

<sup>(</sup>۱) هذا شرح شمر ، کا ذکر الهروی .

<sup>(</sup>۲) بروی « سَحّاء » و « سَنْحَاء » وسبقت الروایتان .

- (س) وفى حديث فَرَس الْمَرَابِطِ ﴿ إِنْ عَلَفَهُ وَرَوْثَهُ ، ومَسْحًا عنه ، في مِيزَانِهِ ِ » يُرِيد مُشْحَ النَّرابِ عَنْهُ ، وتَنْظِيفَ جِلْدِهِ .
- وفي حديث سليان عليه السلام « فَطَفِق مَسْحًا بالسُّوقِ والأعْنَاق » قيل: ضَرَب أَعْنَاقَهَا وعَرْقَبَها. يقال: مسحَهُ بالسَّيفِ ، أى ضربَهُ .

وقيل: مسحَها بالمـاء بيده. والأوَّلُ أشبهُ .

- (س) وفى حديث ابن عباس « إذا كان الفلام يَنياً فامستحُوا رأسه من أعْلاهُ إلى مُقدَّمِهِ وإذا كان له أبُ فامسحُوا من مُقَدَّمِهِ إلى قَفَاهُ » قال أبو موسى : هَكذا وجَدْته مَكتُوباً ، ولا أَعْر فُ الحديثَ ولا معناهُ .
- (ه) وفيه « يُطْلُع عليكم من هـ ذا الفَجّ مِن خير ذى يَمَنِ ، عليه مَسْحَةُ مَلَكُ (١٠ . فَطَلَع جَرير بنُ عبد الله ».

يُقَالُ: على وجهِه مَسْحَةُ مَلَكٍ (١) ، ومَسْجَةُ جَسالِ: أَى أَثُرُ ظَاهُر منه . ولا يَقَالَ ذلكَ إِلاَّ فَى المَدْحِ .

(س) وفى حديث عَمَّار ﴿ أَنه دُخِلَ عليه وهو يُر جَّلُ مَسَائِحَ مِنْ شَعْرِهِ ﴾ الْمَسَائِحُ : ما بين الأذن والحاجب، يصْعَدُ حتى يكونَ دون اليافُوخ.

وقيل : هي الذَّوائبُ وشَمَرُ جانِبَي الرأسِ ، واحدتُها : مَسِيحةٌ . والماسِحةُ :'الماشِطةُ . وقيل : المَسيحةُ : ماتُرِكَ <sup>(٢)</sup>من الشَّعْرِ ، فلم يُمالَجْ بشيء .

- \* وفى حديث خَيْبَر « فخرجوا بمَساحِيهم ومَكاتِلِهِم » المساحى : جمع مِسْحـاةٍ ، وهى المِجْرَفَةُ من الحديد . والمم زائدة ؛ لأنه من السَّحْوِ : الكَشْفِ والإزالةِ . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ مسخ ﴾ \* في حديث ابن عبساس « الجانُّ مَسَيخُ الْجِنِّ ، كَا مُسِخَتِ القِرَدَةُ من بني إسرائيل » الجانُّ : الحيَّاتُ الدِّقاقُ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، واللسان : « مُلُكُ » بالضم والسكون . وهو خطأ ، صوابه من : ١ ، وبما يأتى في ( ملك ) وقد نبة عليه هناك مصحح الأصل . ( ٢ ) في اللسان : « مانول » .

, ومَسِيخٌ : فَميلٌ بمعنى مفعول ، من المَشخ ِ ، وهو قَلْب الخِلْقَة من شيء إلى شيء .

ومنه حديث الضِّباب « إنَّ أمَّةً من الأُممِر مُسِيخَت، وأخشَى أن تكونَ ممها ».

﴿ مسد ﴾ \* فيه « حَرَّمَتُ شجر المدينة ِ إِلَّا مَسَدَ كَالَةٍ » المسَدُ : الحبلُ المُسُود : أَى المُفتولُ من نَباتٍ أو لِحاء شجرة .

وقيل: المسَدُ: مرْوَدُ البَكَرة الذي تَدُور عليه.

ومنه الحديث « أنه أذن فى قَطْم المَسَد والقائمتين » .

\* وحديث جابر « إن كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيَمنعُ أن يُقطّعَ المَسَدُ ».

والمَسَّدُ : اللِّيفُ أيضا ، وبه فُسِّر قوله تعالى : « في جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ » في قولٍ .

﴿ مِسَى ﴾ (ه) في حــديث أمِّ زَرْعِ « اللَّنُّ مَسُّ أَرْنَبٍ » وَصَفَتْه بِلِينِ الجَانِبِ وحُسُنِ الْخَلُقِ.

وفى حديث فتح خَيْبر « فسَّه بعَذاب » أى عاقبه .

وفي حمديث أبى قَتَادة والمِيضَأَةَ « فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَال : مَسُوا مِنها » أَى خَــَذُوا مِنها اللّه وتوضَّأُوا .

يقال : مَسِسْتُ (١) الشيء أمَسُه مَسَّا ، إذا لَمسْتَه بيــدك ، ثم استُعير للأخْـــذِ والضرب لأنهما باليد ، واستعير للعجِماع ؛ لأنه لمُسْ ، وللجُنون ؛ كأنَّ الجِنَّ مَسَّنْه . يقال : به مَسُّ من جُنون .

وفيه « فأصبتُ منها مادون أن أمسها » يريد أنه لم يُجامِمُها .

\* وفى حمديث موسى عليه السلام « ولم يَجِدُ (٢) مَسًّا من النَّصَب » هو أوّلُ ما يُحَسُّ به من التَّعَب .

(س) وفى حديث أبى هريرة «لو رأيتُ الوُعولَ تَجُرُشُ مابين لاَ بَدَيْها مامِيْتُهَا » هكذا رُوى . وهى لغة فى مَسِشْتُها (الله على الله على

(١) من باب تُعبِ ، ومن باب قَتَل ، لغة . كما جاء في المصباح .

(٢) فى اللسان : « ولم نجد » (٣) فى اللسان « فى مَسْتُهَا » .

كَشْرَيْهِا إلى الميم . ومنهم من 'يقِرِ ُ فتحتَهَا بحالها ، كَظَّلَتُ في ظَّلِاتُ .

﴿ مسطح ﴾ (س) فيه « أن حَمَلَ بنَ مالكِ قال : كنتُ بين امرأتين ، فضَربت إحداها الأخرى يمِسْطَح ، المِسْطَحُ ، بالكسر : عمودُ الخيْمة ، وعُودٌ من عيدان الخِباهِ .

﴿ مَسَقَ ﴾ \* في حديث عَيَانَ « أَبْلَغَتُ الراتعَ مَسْقَاتَهَ » المَسْقَاةُ بالفتح : موضعُ الشَّرب، والمير زائدةٌ . أراد أنه جَمَع له مابين الأكل والشرب . ضَرَبَه مثلا لرِ فَقِهِ برَعِيَّتِهِ .

﴿ مسك ﴾ ( ه ) في صفته عليه الصلاة والسلام « بادِنْ مُتَماسِكُ » أي مُعْتَدِلُ الخَلْقِ ، كَأَنَّ أعضاءه يُمِسِكُ بعضُها بعضا .

(ه) وفيه « لا يُمْسِكَن الناسُ على بشيء ، فإنى لا أُحِلُ إِلاَّ ما أَحَلُ الله ، ولا أُحَرَّم إِلاَ ما أَحَلُ الله ، ولا أُحَرَّم إِلاَ ما حَرَّمَ الله » معناه (١) أن الله أحَـل له أشياء حرَّمَها (٢) على غيره ، من عـدد النساء ، والموهوبة ، وغير ذلك . وفَرَض عليه أشياء خفقها عن غيره فقال : «لا يُمْسِكَن الناسُ على بشيء » يعنى ممّا خُصِصْتُ به دونهم .

يقال: أمْسَكَتُ الشيء وبالشيء، ومَسَكَتُ به وتَمَسَّكَتُ ، واسْتَمْسَكْتُ .

\* ومنه الحديث « مَن مَسَكُ من هذا النَيْء بشيء » أي أمْسَكُ .

( ه ) وفى حديث الخيضِ « خُذِى فِرْصَةً مُمسَّكَةً فَتطَيَّبِي بِهَا » الفِرْصَةُ : القِطْعة ، يربد قِطْعةً من الْمِسْكِ ، وتَشْهِدُ له الروايةُ الأخرى : « خُذى فرْصةً من مِسْكِ فَتَطَيِّبِي بِهَا » .

والفِرْصةُ فِي الأصل: القِطعةُ من الصوفِ والقُطن ونحو ذلك.

وقيل: هو من التَّمَسُّكُ باليد .

وقيل (٢): مُمسَّكةً : أي مُتَحمَّلةً (١) . يعني تَحْتَملينها معك .

وقال الزمخشرى : « الْمُسَدِّكةُ : الْخَلَقُ التي أَمْسِكَت كثيرا ، كأنه أراد ألا تَستعيل

<sup>(</sup>١) هذا من قول الإمام الشافعيّ رضى الله عنه . كا جاء في الهروي .

<sup>(</sup>٤) في الهروى : « مُحْتَمَلة » .

الجديد [ من القطنِ والصوف ] (1) ، للارتفاق به في الغَرْ لِ وغـيرِه ، ولأن الخَلَقَ أَصَلَحُ لذلك وأُوْفَقُ » .

وهذه الأقوال أكثرُها متكلَّفة . والذي عليه الفقهاء أن الحائض عند الاغتسال من الحيض يُستحبُّ لها أن تأخذ شيئا يسيرا من السِّنْكِ تتطَيَّبُ به ، أو فر ْصةً مطَيَّبةً بالمسكِ .

(س) وفيه « أنه رأى على عائشة مَسَكَتَينَ من فضةٍ » المَسَكةُ بالتحريك : السُّوارُ من الذَّبْل ، وهي قُرُونِ الأَوْعالِ .

وقيل: جلود دابّة بِحْرَيَّة . والحمُّ : مَسَكُ (٢) .

\* ومنه حديث أبى عمرو النَّخَمِيّ « رأيت النَّعَمانَ بنَ المندر وعليه قُرُطانِ ودُمْلُجان ومَسَكَتان » .

- \* وحديث عائشة « شيء ذفيفٌ يُر ْ بَطُ به المَسَكُ ُ » .
- (س) ومنه حديث بدر «قال ابن عوفٍ ، ومنه أميّة بنُ خَلَفٍ : فأحاط بنـا الأنصارُ حتى جعلونا فى مِثــلِ الْمَسَــكةِ » أى جعلونا فى حَلْقةٍ كالسُّوارِ وأَحْـــدَ قوابنا . وقد تسكرر ذكرها فى الحديث .
- (س) وفي حديث خيبر «أين مَسْكُ خَبِيِّ بنِ أَخْطَبَ ؟ كَانَ فيه ذَخيرة من صامِتٍ وَخُلِيٍّ قُومًت بعشرة آلاف دينار ، كانت أوّلا في مَسْكِ خَلِ ، ثم مَسْكِ ثورٍ ، ثم في مَسْكِ جَمَلٍ» المَسْكُ ، بسكون السين : الجُلْد .
  - (س) ومنه حديث على « ماكان ( على (٢٠ ] فِراشي إلا مَسْكُ كَبْش » أي جِلْدُه .
- ( ه ) وفيه « أنه نهى عن بيع ِ الْمُسْكان » هو بالضم : بيعُ العُرْبان والعُرْبون ِ . وقد تقد م في حرف العين ، ويُجْمَع على مَساكِين .
- ( ه ) وفي حديث خَيْفان « أمَّا بنو فلان ٍ فَحَسَكُ أَمْرِاسٌ ، ومُسَكُ أَحَاسٌ » الْمَـكُ :

<sup>(</sup>١) ليس في الفائق ٢٣٩/١ . (٢) في ١: « المَسَكُ » .

<sup>(</sup>٣) من اللسان .

جمع مُسَكَةً ، بضم الميم وفتح السين فيهما ، وهو الرجلُ الذي لا يَتَمَلَّقُ (١) بشيء فيُتخَلَّصَ منه ، ولا يُنازِلُه مُنازِلُ فيُفلِتَ .

وهذا البناء يختصُّ بمن يكثُر منه الشيء ،كالضُّحَـكة ِ والهُمَرةِ .

وفي حديث هند بنت عُتبة ﴿ إن أبا سفيان رجل مَسِيك ﴾ أى تخيل كيسيك مافي يديه
 لا يُعطيه أحدا . وهو مِثْلُ البخيل وزناً ومعنى .

وقال أبو موسى : إنه « مِسِّيكُ » بالكسر والتشديد ، بوزن الخِمِّير والسِّكِّيرِ . أى شديدُ الإمساكِ لِمالِهِ . وهو من أبنية ِ المبالغة .

قال : وقيل : المسيكُ : البخيلُ ، إلاَّ أنَّ المحفوظَ الأوَّلُ .

\* وفيه ذكر « مَسْكِن (٢) » هو بفتح الميم وكسر الكاف: صُقْعُ بالعراق ، ُقتِلَ فيــه مُصْعَبُ بنُ الزَّبير ، وموضعُ بدُجَيلِ الأهواز ، حيث كانت وقعة الحجّاج وابنِ الأشعث .

### ﴿ باب الميم مع الشين ﴾

﴿ مشج ﴾ ﴿ هُ ﴾ في صفة المولود « تم يكون مَشِيجاً أربعين ليلة » المُشيخُ : المُختلِطُ من كلُّ شيء مخلوطٍ ، وجُمُه : أمشاخُ .

(١) فى الهروى ، والصحاح ، واللسان : « لا يَعْلَق » .

(٣) فى الأصل ، و ١ ، واللسان : « مَسْكُ » وكذا هو فى نسخة من النهاية بدار الكتب المصرية ، برقم ٥٩٠ حسديث ، وقال السيسوطى فى الدر النشير : « ومسك ، كفسرح : صقم بالعراق » .

وجاء بهامش الأصل واللسان : « فى ياقوت أن الموضع الذى قتـل به مصعب والذى كانت به وقمة الحجّـاج مَشكِن ، بالنون آخره ، كمسجد ، وهو المنـاسب لقوله : وكسر السكاف » .

وقد وجدت فى نسخة من النهاية برقم ٥١٧ حديث بدار الكتب المصرية : « مَسْكِنَ » وهذه النسخة بخطَ قديم ، وهي جيدة جدا ، لكنها للأسف تبدأ بحرف القاف .

وجاء فى ياقوت ٨/٥٤ : « مَسْكِن ، بالفتح ثم السكون ، وكسر الـكاف ، ونون » .

\* ومنه حسديث على « وتَحَطّ الأمْشاجِ من مَسارِبِ الأصلاب » يريد المَنِيُّ الذي يَتَوَلَّذُ منه الجنين .

﴿ مَشْرٍ ﴾ [ ه ] في صفة مكة « وأَمْشَرَ سَلَمُهَا » أي خرج ورَقَهُ واكنسي به . والْمَشْرُ : شيء كانُلوصِ يَخْرُج في السَّلَمَ والطَّلْح ، واحدتُه : مَشْرة .

(ه) ومنه حديث أبي عُبيدةَ « فأ كلوا الْخَبَط وهو يومئذ ذو مَشْرٍ » .

(ه) وفي حديث بعض الصحابة « إذا أكلتُ اللحم وَجدتُ في نفسي تَمْشِيرا » أي (١) نَشَاطًا للجماع .

جمله الزمخشريُّ حديثًا مرفوعًا .

(مشش) (ه) في صفته عليــه السلام « جليلُ الْشاشِ » أي (٢) عظيمُ رءوسِ العِظام ، كالهِرْ فَقَيْن والـكَتِفين ، والرُّ كبتين .

قال الجوهريُّ : هي رءوسُ العِظامِ الليِّنةِ التي يَمكِن مَضغُها .

\* ومنه الحديث « مُلِئِّ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ » .

\* وفي شِفْرِ حَسَّان (٦):

\* بَضَرْبِ كَا يَزَاعَ ِ الْمَخَاضِ مُشَاشُهُ \*

أراد باكشاش هاهنا بَوْلَ النُّو قِ الْحُوامِلِ .

(س) وفي حديث أمِّ الهيثم « مازِلتُ أمُشَ الأدوِيةَ » أي أخلِطُها .

\* وفي صفة مكة « وأمَشَّ سَكَمُها » أي خرج ما يَخرُج في أطرافه ناعِماً رَخْصاً .

والرواية ُ « أَمْشِرَ » بالراء .

(مشط) (ه) في حديث سِحْرِ النبي صلى الله عليـه وسلم « أنه طُبَّ في مِشْطِ

(١) هذا شرح ابن الأعرابي ، كما في الهروي .

(٣) وهذا شرح أبي عبيد ، كما في الهروى أيضا .

(٣) ديوانه ص ٢٨٨ بشرحالبرقوق. والرواية فيه:

بِطَعْنِ كَا يِزاعَ المَخاضِ رَشَاشُهُ وضربٍ يُزيل الهامَ عن كلّ مَغْرِق

ومُشاطة ٍ » هي الشَّمَر الذي يَسْقُط مِن الرأس واللحية ، عند التسريح بالمُشْط .

﴿ مشع ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى أن ُيتَمشَّعَ برَوْثٍ أو عَظْمٍ » الْتَشُعُ (١) : التَّمَشُّعُ فَى الْاَسْدِنِجاء . و تَمَشَّعَ (٢) وامْنَشَع (٢) ، إذا أزال (١) عنه الأذَى .

﴿ مشفر ﴾ ﴿ فيه « أَن أَعرابيًا قال : يارسول الله ، إن النُقْبَة قد تَكُون بِمِشْفَرِ البعير في الإِبل العظيمة فَتَحْرَبُ كُلمُها ، قال : فاأَجَربَ الأُولُ ؟ » المِشْفَرُ للبعير : كَالشَّفَةِ للإِنسان ، والْجَحْفَلَةِ للفرسِ . وقد يُسْتَعارُ للإِنسان . ومنه قولهم : مَشافِرُ الْحَبَشِّي . والميم زَائدة .

﴿ مشق ﴾ (س) فيه « أنه سُحِر َ في مُشْطِ ومُشاقة ٍ » هي الْشاطة ، وقد تقدمت . وهي أبضا ما يَنْقطِعُ من الإبر يَسَم والكَتَّان عند تخليصِه وتسريحه . والمَشْقُ : جَذْبُ الشيء لِيطول .

(ه) وفى حديث عمر « رأى على طلحة أو بين مصبوغين وهو تُحْسرِمْ ، فقال : ماهسذا ؟ قال : إنما هو مِشْدَق » المِشْقُ بالكسر : المَفَرَةُ . وثوبُ مُمَشَّدُق : مصبوغُ به .

ه ومنه حدیث أبی هریرة « وعلیه ثوبان مُمشَّقانِ » .

\* وحديث جابر «كنا تُلْبَسُ الْمُشَقِّقُ في الإِحْرام » .

﴿ مشك ﴾ ﴿ س ) في حديث النَّجاشيّ ﴿ إِنَّمَا يَخْرُج مِن مِشْكَاةٍ وَاحْدَةٍ ﴾ المِشْكَاةُ : السُّوءَ عُيرُ النافذة .

وقيل : هي الحديدةُ التي ُيعَلَقُ عليها القِنديل .

أراد أن القرآن والإبجيل كلامُ الله تعالى ، وأنهما من شيء واحد .

﴿ مشلل ﴾ \* فيه ذكر « مُشَلَّل » بضم الميُّ وفتح الشين وتشديد اللام الأولى وفتحها : موضعٌ بين مكة والمدينة .

(١) هذا شرح النَّضْر ، كما في الهروى .

(٢) وهذا قول ابن الأعرابي ، كما في الهروى ، أيضا .

(٣) مكان هذا في الهروى : « وامتشّ » وجاء بهامش اللسان : « قوله : وتمشع وامتشع ، كذا بالأصل والذى في نسخة النهاية على إصلاح بها بدل امتشع امتشّ، بوزن افتعل . وفي القاموس : امتشّ المتفوّط : استنجى بحَجَر أو مَدَر » .

(٤) في الأصل : « إذا زال » والتصويب من ١ ، والهروى ، واللسان .

﴿ مشمعل ﴾ ﴿ فَى حديث صفيةَ أَمِّ النَّبِيرِ ﴿ كَيْفَ رَأَيْتَ زَبْرًا ۚ ، أَقِطَا وَتَمْرَا ۚ ، أَمْ مُشْمَعِلًا صَقْرًا ﴾ المُشْمَعِلُ : السريعُ الماضى . والميم زائدة ﴿ . يقال : اشْمَعَلَ فَهُو مُشْمَعِلٌ .

(مشوذ) \* فيده « فأمرَهم أن يمسحوا على المشاوذ والنّساخين » المشاوذ : العامم ،

الواحدُ : مِشْوَذٌ . والميم زائدةٌ . وقد تَشَوَّذَ الرجلُ واشتاذَ ، إذا تَعَمَّم .

(مشى) [ه] فيه « خير ما تداوَ يُمُ به المَشِيُّ » بقال : شَرِبْتُ مَشِيًّا ومَشُوَّا ، وهوالدُّواء المُسْهِلُ ، لأنه يَحْمِلُ شارِبَه على المشي ، والتردُّد إلى الخلاء

• ومنه حدیث أسماء « قال لها : بِمَ تَسْتَمْشِين ؟ » أى بم تَسْيِلِين بطنَك .

ويجوز أن يَكِون أراد المشيّ الذي يَعْرِض عند شُرْبِ الدَّواء إلى المَخْرَجِ.

ريرور عديث القاسم بن محمد « في رجل َ نَذَر أَن يَحْيَجٌ ماشيا فأعْيا ، قال : يَمْشَى مارَّكِ ، وفي حديث القاسم بن محمد « في رجل َ نَذَر أَن يَحْيَجٌ ماشيا فأعْيا ، قال : يَمْشَى مارَّكِ ، ويَرْكُ بُ إلى الموضع الذي مجز فيه عن ويَرْكُ مامَشَى » أَى أَنه يَنْفُذُ لوجه ، ثم يَمُودُ من قا بِل فَيَرْكُ إلى الموضع الذي مجز فيه عن أَيْشَى ، ثم يَمْشَى من ذلك الموضع كلَّ مارَكِ فيه من طريقه .

بيلى الله عند الله عند الله الله عند الله الله الله عند الله عند

وقوله: « لم أَسْتَمْبِدُك » : أي لم أَخَّذُك عبدا .

قيل: كانوا بَشْتَعبِدون أولادَ الإماءِ . وكانت أمَّ إسماعيل أمَّةً ، وهي هاجَرُ ، وأمَّ إسحاق حُرَّةً ، وهي سارتمُ .

وقد تـكرر ذكر « الماشية ِ » في الحديث ، وجعمُها : المَّواشي ، وهي اسم يقع على الإبل والبقر والغر وأكثر ما يُستعملُ في الغَمَ .

# ﴿ باب الميم مع الصاد ﴾

﴿ مصح ﴾ ﴿ فَي حديث عَمَانَ ﴿ دَخَلَت إليه أَمُّ حَبِيبَةً وَهُو مُحْصُورٌ ، بَمَاءُ فَي إِدَاوَةٍ ، فَقَالَت ؛ سبحانَ اللهِ ! كَأَنَّ وَجَهَهُ مِصْحَاةٌ ﴾ المِصْحَاة ، بالكسر ؛ إناء من فضة يُشْرَبُ فيه .

قيل : كَأَنه من الصَّحْوِ ؛ ضَدَّ الغَيْمِ ، لِبَياصِها ونَقَالُها .

﴿ مصخ ﴾ ( ه ) فيه « لو ضَرَبك بأمصوخ عَيْشومة لِقَتَلَك » الامْصوخ : خُوصُ الثَّمام ، وهو أَصْمَف ما يكون .

﴿ مصر ﴾ ( ه ) في حديث عيسى عليه السلام « يَنْزِلُ بِين مُمَصَّرَتَيْنِ » الْمُصَّرَةُ من الثياب : التي فيها صُفْرَةٌ خفيفة .

\* ومنه الحديث « أنَّى عَلِيٌّ طلحةً وعليه ثوبان مُعصَّرانِ » .

\* وفى حديث مواقيت الحج « لَمَّا فُتَح هذانِ الْمُصِران » المِصْرُ : البَلَدُ . ويريد بهما الكوفة والبَصرة .

قال الأزهرئ : قيل لهما المِصْران ؛ لأنَّ نُحَر رضى الله عنه قال لهم : لا تَجْمُلُوا البحرَ فيما بينى وبينكم ، مَصِّرُوها » أى صَيِّرُوها مِصْراً بينى وبين البحر . يعنى حَدَّا . والمِصْرُ : الحاجزُ بين الشيئين .

\* وفى حديث على « ولا يَمصُرُ لَبَنَهَا ( ) فَيَضُرَّ ذَلك بُولَدها » المَصْرُ: الحَلْبُ بثلاث أصابع . يريد لا يُكثرُ من أُخْذِ لَبَنِها .

\* ومنه حديث عبد الملك « قال لحالِبِ ناقة : كيف تَحْلُبُها ؟ مَصْراً أَمْ فَطْراً ؟ » .

(س) ومنه حديث الحسن « ما لم تَمَصُرُ » أي تَحْلُبُ . أراد أن تَسْرِق اللَّبَن .

( ه ) وفى حديث زياد « إن الرجلَ ليَتَكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَقَطَعُ بها ذَنَبَ عَنْزِ مَصُورٍ ، لو بَلَغَت إمامَه سَفَك (٢) دمَه » المَصُور من اللّعز (٢) خاصة ، وهى التى انقطع لَبَنُهَا ، والجعُ : مَصَائرُ .

(مصص) (س) في حديث عمر «أنه مَصَّ منها» أي نالَ القليلَ من الدنيا . يقال : مَصِصْتُ بالكسر ، أمَصَ مَصَّالًا .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « ولا تُمْصَرُ كَبَنُهَا » .

<sup>(</sup>٣) الهروى : « سَفَكَت » . (٣) فى الهروى : « العنز » .

<sup>(</sup>٤) ومَصَعْبَيُهُ أَمُثُهُ ، كَخَصَصْتُهُ أَخُصُه . قاله في القاموس .

( س ) وفى حديث على « أنه كان بأكلُ مُصوصًا بَخَلِّ خَرْمٍ » هو لحمْ يُنقَعُ فى الله الله وَيُطْبَخُ .

ويَحْتَمِل فتح المبم ، ويكون فَعُولا من المَصِّ .

وفى حديث الآخر « شهادةً مُمْتَحَناً إخلاصُها مُعتَقداً مُصاصُها » المُصاصُ : خالص
 كل شيء .

( مصع ) (س [ • ] ) في حديث زيد بن ثابت « والفينَّنةُ قد مَصَمَتْهُم » أَى عَرَّكَتْهُم و نالت منهم . وأصلُ المَصْع : الحَرَّكةُ والضربُ . والمُعاصَعةُ والمِصاعُ : المُجالدةُ والمُضارَبة .

(س) ومنه حديث تُقيف « تركوا المِصاعَ » أَى الجِلادَ والضّرابَ .

( ه ) وحديث مجاهد « البَرْقُ مَصْعُ مَلَكِ يَسُوقُ السَّحابَ » أَى يَضْرِبُ السحابَ ضربةً فَيُرَى البَرْقُ يَلْمُمُ .

(س[ه]) . وحديث عُبيد بن عُمَير ، في المَوْقُوذة « إذا مَصَمَت بذَنَبِهِا » أي حَرَّ كُنته وضَربَتْ به (١) .

\* ومنه حدیثُ دم ِ الحیض « فَمَصَمَّتُه بِظُفُرِ هِا » أَى حَرَّ كُته وَفَرَ كُته .

﴿ مصمص ﴾ ( ﴿ ) فيه « القتالُ في سبيل الله مُمَصْمِصَة (٢) » أي مُطَهِرّة (١) من دَنَس الخطايا .

يقال (١): مَصْمُصَ إِنَاءَهُ ، إِذَا جَعَلَ فَيَهُ الْمُـاءُ ، وَحَرَّاكُهُ لَيَتَنَظَّفَ .

إنما أنَّتُها والقَتْل مُذَكَّر ؛ لأنه أراد معنى الشَّهادة ، أو أراد خَصْلة مُمَصْمِصة ، فأقام الصفة مُقامَ المُوصوف (٥٠ .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « يريد إذا ذُبحت على تلك الحال جاز أكلُما » .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى : « مَصْمَصَة » . (٣) فى الهروى : « مَطْهَرَة » .

<sup>(</sup>٤) القائلِ هو الأصمى ، كما ذكر الهروى . (٥) قال الهروى : « وأصله من المَوْص ، وهو الغَسْل . وقد تُكرر العرب الحرف . وأصله من معتل . من ذلك : خضخضتُ الدَّلُو في المـاء ، وأصله من الخوض » .

- \* ومنه حديث بعض الصحابة « كنا نَتَوَضًا مِمّا غَيَّرتِ النارُ ، و مُصَمِعِ من اللبن ،
   ولا مُصمِع من المَمَّر » .
- ( ه ) وحديث أبى قلابة « أُمِرِنا أن تُمَصَّمِصَ من اللبن ، ولا تُمَصَّمِضَ من النَّمَّوَةِ » قيل (١٠) : المَصْمَصَةُ بطَرَف اللَّمَان ، والمضمضة بالفم كلَّة .

#### ﴿ باب الميم مع الضاد ﴾

﴿ مضر ﴾ \* فيه « سأله رجل ، فقال : يا رسول الله ، مالى من وَلَدِى ؟ قال : ما قَدَّمْتَ منهم ، قال : فَمَن خَلَّفْتُ بعدى ؟ قال : لك منهم ما لِمُضَرَّ مِن وَلَده » أى إنَّ مُضَرَ لا أُجرَ له فيمن مات من ولده قبله .

(س [ ه ] ) وفي حديث حذيفة ، وذَ كَر خروج عائشة فقال : « تَقَاتِلُ معها مُضَرُ ، مَضَّرَها اللهُ فَالنارِ » أَى جَعَلَها فَالنار ، فَاشْتَقَّ لذلك لفظاً من اسمها . يقال : مَضَّرْ نا فلانا فَتَمَضَّر : أَى صَبَّرَناه كذلك ، بأن نَسَبْناه إليها .

وقال الزمخشريُّ : « مَضَّرَها : جَمَّمَها ، كا يقال : جَنَّدَ الجُنودَ» (٢) .

وقيل: مَضَّرَها: أهلَكُمها، من قولهم: ذهب دمُه خَضِراً مَضِراً ": أي هَدَوا.

- ﴿ مضض ﴾ ( ه ) فيه « ولهم كلب يَتَمَضَّضُ عَراقيبَ الناسِ » يقال : مَضِضَتُ أَمَعَىٰ ، مثل مَصَصَتُ أَمَعَىٰ ،
- ( ه ) ومنه حدیث الحسن « خَباثِ ، کلَّ عِیدانِك قِد مَضِضْنا ، فوجدنا عاقِبَتَه مُرًّا » خَباثِ ، بوزن قَطامِ : أَى يا خبيثة مُ ، يُريد الدنيا . يمنى جَرَّ بِناكِ واخْتَبَرْناكِ ، فوجَدْ ناكِ مُرَّةَ العاقبة .

﴿ مضمض ﴾ ( ه ) في حديث على « ولا تذوقوا النومَ إلَّا غِراراً ومَضْمَضةً » لمَّا جَعلَ

<sup>(</sup>١) الفائل هو أبو عبيد ، كماذكر الهروي . (٧) زاد في الفائق ٣٧/٣ ? « وكتَّب الـكتائب ٤ .

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبط ، بفتح فكسر ، فى الأصل ، و ١ . وضبط فى اللسان ، بكسر فسكون . قال فى القاموس ( خفير ) : « وذهب دمهُ خِضْراً ميضْراً ، بكسرهما ، وككتيفٍ، هَدَراً » .

للنوم ِذَوْقًا أَمَرَ هُم أَلَّا يَنالُوا منه إلا بأَلْسِنَتَهِم ولا يُسِيغوه ، فَشَبَّهه بالمضمضة بالماء ، وإلقائِه من النه من غير ابتلاع .

وقد تسكرر ذكر « مضمضة الوضوء » في الحديث ، وهي مُعروفة ".

- ﴿ مضغ ﴾ (ه) فيه « إن في ابن آدمَ مُضْغَةً إذا صَلُحَت صَلُحَ الجَسَدُ كُلُّه » يعني القلبَ، لأنه قطعة ُ لحم من الجسد . والمُضْغَةُ : القطِعة ُ من اللحم ، قَذْرَ ما 'يَمْضَغُ ، وَجَمْمُها : مُضَغُ .
- (ه) ومنه حديث عمر « إنا لا نَتَمَافَلُ المُضَعَ بيننا » أراد بالمُضَغِ ما ليس فيه أرْشُ معلومٌ مقدَّرٌ ، من الجِراحِ والشِّجاجِ ، شَبَّهها (١) بالمُضْفةِ مِن اللحمِ ؛ لقلَّمِها فى جَنْبِ ما عظمُ من الجِناياتِ . وقد تقدّم مشروحا فى حرف العين .
- \* وفى حديث أبى هريرة « أكلَ حَشَفةً مِن تَمَر اتٍ وقال : فَكَانَت أَعْجَبُهُنَّ إِلَى ۗ ، لأَنها شَدَّتُ فَى مَضاغِى » المَضاغُ ، بالفتح : الطعام يُمْضَغُ . وقيل : هو المضغُ نفسهُ . يقال : لُقَمَّةُ لَيَّنَةُ المَّضَاغ ، وشديدة المَضاغ . أراد أنها كان فيها قوّةُ عند مضغِها .
- ﴿ مَضَا ﴾ \* فيه « ليس لك من مالكِ َ إِلَّا مَا تَصَدَّقَتَ فَأَمضَيت » أَى أَنْفَذْتَ فيه عطاءك ، ولم تتوقَّفْ فيه .

# ﴿ باب الميم مع الطاء ﴾

﴿ مطر ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ خير نسائكُم العَطِرَةُ المَطِرةُ ﴾ هي التي تَذَنَظُفُ بالمـاء . أُخِذَ من لَفُظِ المَطَرِ ، كأنها مُطِرت فهي مَطِرَة : أي صارت ممطورةً منسولةً .

وقيل : هي التي تُلازِمُ السُّواك .

(س) وفی شعر حسّان:

تَظَلُ جِيادُنا مُتَمَطِّراتِ يُلَطِّمُهُن بِالْحُمُرِ النساه

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « شُبِّهِت بمُضْغة الَخلْق قبل نفخ الروح فيه ، وبالمَضْغة الواحدة من اللحم » .

يقال : تَمَطَّرَ بِهِ فَرَسُهِ ، إذا جَرَى وأَسْرَع . وجاءت الحيـــلُ مُتَمَطِّرةً : أَى يَسْبِقُ بعضُها بعضاً .

(مطط) \* في حديث عمر ، وذِكْر الطَّلاء « فأَذْخَل فيه أَصْبُمه ثم رَفَمَها ، فَتَبِعها يَتَمَطَّطُ » أي يَتَمَدَّدُ . أراد أنه كان تَخيناً .

( ه ) ومنه حدیث سعد « ولا تَمُطُّوا بآمین » أى لا تَمُدُّوا .

(ه) وفى حديث أبى ذَرّ « إنَّا نَا كُلُ آلِخطائطَ ، ونَرِدُ المَطائطَ » هي المــاه المختلِطُ بالطين ، واحدتُها : مَطيطة .

وقيل: هي البقيَّةُ من الماء السَّكدِر، تَبْقي في أسفل الحوْضِ.

﴿ مطا ﴾ ( ه ) فيه « إذا مَشَتْأُمَّتِي الْطَيْطاء » هي بالمدّ والقصر: (١) مِشْيةٌ فيها تَبَخْتُرُ ومدُّ اللهِ ين (٢). يقال: مَطَوْتُ ومَطَطْتُ ، بمعنى مَدَدْتُ ، وهي من الْمُصَفَّراتِ التي لم يُسْتعمل لها مُسَكَّبًر.

( ه ) وفي حديث أبي بكر « أنه مرَّ على بلالٍ وقد مُطِيَ في الشمس يُمَذَّبُ » أي مُدَّ وبُطِيَحَ في الشمس .

( ه ) وفي حديث خُرَيمة (٢) « وتَرَكَّتِ المَطِيَّ هارا » المَطِيُّ : جمع مَطِيَّة ، وهي الناقةُ التي يُرَكِّبُ مَطاها : أي ظَهْرُها . ويقال : يَمْطِيُ بَهَا في السَّير : أي يَمُدُّ . وقد تكرَّرت في الحديث .

# ﴿ باب الميم مع الطَّاء ﴾

﴿ مظظ ﴾ ( ه ) في حديث أبي بكر « مرَّ بابنه عبد الرحمن وهو يُماظُّ جاراً له ، فقال له : لا تُماظً جاركَ » أي لا تُنازِعْه . والمُماظَّةُ : شدّةُ المُنازَعةِ والمُخاصَمة ، مع طولِ اللَّزوم .

(ه) وفى حديث الزُّهْرِي وبنى إسرائيل « وجعل رُمّانَهُم المَظَّ » هو الرُّمَّانُ البَرِّيَّ لا يُنْتَفَعَ بَحَدْلِهِ .

﴿ مظن ﴾ (س) فيه « خيرُ الناس رجلُ يَطْلُبُ المُوتَ مَظَانَّه » أَى مَعْدِنَه ومكانَه

<sup>(</sup>١) هذا شَرح أبي عبيد ، كما في الهروى . ﴿ (٢) في الهروى : ﴿ يَدَيْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى : « وَذَ كُو السَّنَهَ » : ﴿ ٤) فِي الهروى : « يُمْطَى » ·

المعروف به الذي إذا طُلُبِ وُجد فيه ، واحدتُها : مَظِنَّةٌ ، بالكسر ، وهي مَفْطِلةٌ من الظَّنِّ : أي الموضع الذي يُظَنُّ به الشيء .

ويجوز أن يكون من الظنِّ بمعنى العلم ، والميمُ زائدةٌ .

\* ومنه الحديث « طلبتُ الدنيا مَظانَّ حَلالها » أى المواضع التي أعلَمُ فيها الحلال . وقد تكررت في الحديث .

# ﴿ باب الميم مع المين ﴾

(معتاط) \* في حديث الزكاة «فأعيد إلى عَناقٍ مُعتَّاطٍ » المُمتَّاطُ من الغِم : التي الْمَتَّاطُ من الغِم : التي الْمُتَّاطُ عن الخَمْلِ ؛ لِسِيمَيْهِا وكَثَرَة شَحْمِهِا .

وهي في الإبل: التي لا تَحْمُلُ سَنُواتٍ مِن غير عُقْرٍ . وأَصَلُهَا مِن الياء أو الواو .

يقال للناقة إذا طَرَقها الفحلُ فلم تَحْدِل: هي عائطٌ، فإذا لم تَحْمَل السَّنةَ الْمُقْبِلَةِ أَيضا فهي عائطُ عِيطٍ وعُوطٍ. وتَمَوَّطت، إذا رَكِبَها الفحلُ فلم تَحْمِل. وقد اعْتاطَت اعْتِياطاً فهي مُمْتاطٌ.

والذى جاء فى سِياق الحديث: أن المُمتَّاطَ التى لم تَلِدُ وقد حانَ وِلادُها. وهذا بخلاف ما تقدّم، الآ أن يريدَ بالولادِ الحُمْلَ : أى أنها لم تحمل وقد حان أن تَحْمَلَ ، وذلك من حيث معرفة سِنَّها ، وأنها قد قاربت السِّنَ التى يَحْمِل مِثْلُها فيها ، فَسَمَّى الحَمْل بالولادة . والميمُ والتاء زائدتان .

(معج) (ه) في حديث معاوية « فَمَعجَ البحر مُعْجَة تَفَرَّقَ (١) لها السُّفُن » أي ماجَ واضْطَربَ.

﴿ معد ﴾ ( ه ) فى حديث عمر « تَمُعْدَدُوا واخْشَوْشِنُوا » هَكَذَا يُرْوَى من كلام عمر، وقد رفّعه الطّبرانيُّ فى « المُعْجَم » عن أبى حَدْرَدٍ الأَسْلَمَى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم .

يقال : تَمَمَّدُدَ الغلامُ ، إذا شَبُّ وغَلُظَ .

٠ (١) في ١ : « فَقَرَّق ٥ .

وقيل: أَراد تَشَبَّهُوا بَمَيْشِ مَعَدًّ بنِ عدنان . وكانوا أهـلِ غِلَظٍ وَقَشَف : أَى كُونوا مثْلُهُم ودَعُوا التَّنَتُمُ وزِيَّ العَجَم .

\* ومنه حديثه الآخر « عليكم باللَّبْسَة الْمَدُّ يَّة » أَى خُشُونة اللِباسِ .

﴿ معر ﴾ (س) فيه « فَتَمعَّرَ وجههُ » أَى تَفَيَّر . وأصلُه قلّةُ النَّضارةِ وعدمُ إشراقِ اللَّونِ ، من قولهم : مكان أَمْعَرُ ، وهو الجَدْبُ الذي لا خِصْبَ فيه .

(ه) وُفيه « ما أَمْعَرَ حاجٌ قَطُّ » أَى ما افْنَقَرَ . وأَصلُه من مَعَرِ الرأسِ ، وهو قلةُ شَمَرِه . وقد مَعِرَ الرجلُ بالكسر ، فهو مَعِرْ . والأَمْعَر : القليلُ الشَّعَرِ . والمعنى : ما افْتَقَرَ مَن يَحْجُجُ .

- ( ه ) وفي حديث عمر « اللهم إنى أبرأ إليك من مَمَرَّةِ الجيش » الَمَرَّةُ : الأذَى . والميم زائدة . وقد تقدّمتُ في العين .
- ﴿ مَعْزَ ﴾ (هـ) في حـديث عمر « تَمْعْزَ زُوا واخْشَوْشِنُوا » هَكَذَا جَاءَ في رواية (١). أي كُونُوا أَشْدَاءَ صُبُراً ، من الْعَزِ ، وهو الشِّدَةُ . وإن جُعِل من العِزِّ كانت الميم زائدة ، مُثلها في تَمَدْرَعَ وتَمَسْكَنَ .
  - ﴿ مَمْسَ ﴾ (ه) فيه « أنه مر" على أسماء وهي تَمْعَسُ إهابًا لها » .

وفى رواية « مَنِيتَةً لها » أَى تَدْبُغُ .. وأصلُ الَمْسِ : المُعْكُ والدَّالْكُ .

(معص) \* فيه « أن عَمْرُو بن مَعْدِ يَكْرِب شَكَا إلى عُمَرَ المَعْصَ » هو بالتحريك : الْتَوالا في عَصَبِ الرِّجْلِ.

﴿ معض ﴾ (س) في حديث سعد « لمَّا تُقِلَ رُسْتُمُ بِالقَادِسِيَّة بَعَثَ إِلَى الناسِ خَالَدَ بِنَ عُرُفُطَةَ وَهُو ابنُ أُخْتِهِ ، فَامتَمَضَ الناسُ امْتِعَاضًا شديدًا » أَى شَقَّ عليهم وعَظُم . يقال : مَعضِ من شيء سَمِمَه ، وامْتَعَضَ ، إذا غَضِبَ وشَقَّ عليه .

\* وفى حديث ابن سِيرِين « تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ ، فإن مَعِضَت لم تُنْسَكُح » أى شَقَّ عليها .

\* وفي حــديث سُراقَة « تَمَعَّضَتِ الفرَسُ » قال أبو موسى : هَكذا روى في « المعجم » ولعله من هذا .

<sup>(</sup>١) الرواية الأخرى : « كَمَعْدَدُوا » وسبقت في ( معد ) .

قال : وفي نسخة « فَنَهَضَت » .

قلتُ : لوكان بالصاد للمملة من المعَصِ ، وهو الْتَواه الرِّجْلِ لـكان وَجْها .

- (معط) (ه) فيه « قالت له عاَّنشة : لو أخــذت ذاتَ الذَّنْبِ منّا بذَنْبِها ﴿ قال : إذاً أَدْعُهَا كَانِها شَاءٌ مَعْطَاء ﴾ هي التي سَقَط صوفُها . يقال : امّعَطَ شَعْرُهُ وَتَمَعَّط ، إذا تناثر . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفى حديث حكيم بن معاوية « فأغرَض عنه فقام مُتَمِقًطاً » أى مُتَسَخَّطاً مُتَغَضَّبا . يجوز أن يكون بالعين والغين .
- (س) وفي حديث ابن إسحاق « إن فلانا وتَرَ قَوْسَه ثم مَعَط فيها » أي مدّ يديه بها . والمَعْطُ بالمين والغين : المدُّ .
- ﴿ مَعْكَ ﴾ (س) فيه « فَتَمَعَّكُ فيه » أَى تَمَرَّغَ فَى تَوَابِهِ . وَالْمُعْكُ : الدَّلْكُ . وَالْمُكُ أَيْضًا : الْمَطْلُ . يَقَالَ : مَمَكَه بِدَيْنِهِ وَمَاعَكَه .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن مسمود « لوكان المنكُ رَجُلاكان رَجُلَ سَوْهِ » .
    - ( ه ) وحديث شُرَيح « اللَّمْكُ طَرَفٌ من الظُّلْمِ \_ » .
- ﴿ مسمع ﴾ ( ه ) فيه « لا تَهْمُلِكُ أُمَّتَى حتى يَكُونَ بينهم التَّمَايُلُ والتَّمَايُزُ والْمُعَامِعُ » هي شدّةُ الحرب والجدُّ في القتال .

والمُعْمَعة في الأصل: صوتُ الحريق. والمُعْمَعان: شِدَّة الحرَّ.

- ( ه ) ومنه حديث ابن عمر «كان يَدَتَبَعُ اليومَ المُفمعانيَّ فيصومُه » أي الشديدَ الحر".
- \* وفى حــديث ثابت « قال بــكر بن عبد الله : إنه لَيظَلُ فى اليوم المَّمَعَانِيّ البعيدِ مابين الطَّرَ فين يُراوحُ مابين جَبُهَتِهِ وقَدَميه » .
- وفي حديث أوْ فَى بنِ دَلْهُم « النساء أربع ، فنهن مَنْهَم ، لها شَيْوُهَا أَجْمَع » هي المستقيدة أي عن زوجِها لا تُو اسِيه منه ، كذا فُيتر .
- ﴿ مَمَنَ ﴾ (هـ) فيــه « قال أنسُ لِمُصْمَب بنِ الزبير : أنشُــدُكَ اللهَ في وصيّــة رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فنزل عن فراشِه وقعــد على بِساطِه وَتَمَعَّنَ عليــه ، وقال : أَمْرُ

رسولِ الله على الرأس والمين » تَمَمَّن : أَى تَصَاعَرَ وَتَذَلَّلَ انْقَبِــاداً ، مِن قُولِهُم : أَمْمَن بِحَـقَى ، إذا أَذْبَحَن واعتَرَف .

وقال الزمخشرى: « هو من المعان : المسكان . بقال : موضعُ كذا مَعان من فُلانِ : أَى نَزَلَ عِن دَسْتِه ، وتمكّن على بِساطه تواضُعا » .

ويُروى « تَمَمَّكُ عليه » أَى تَقَلَّب وَتَمَرَّغ (١) .

(س) ومنه الحديث « أَمْعَنْتُمُ فَ كَذَا » أَى بَالْفَتُمُ . وأَمَعَنُوا فَى بَلَدِ العَدُّوِّ وَفَ الطَّلَب : أَى جَدُّوا وأَبْعَدُوا .

- وفيه « وحُسْن مُواساتهم بالماعُون » هو اسم جامع لمنافع البيت ، كالقيدر والقأس وغيرها،
   مما جرتِ العادة ُ بعاريتَيهِ .
- وفيه ذكرُ « بثر مَمُونَة » بفتح الميم وضم العين في أرض بني سُكَيم ، فيا بين مكة والمدينة .
   فأمّا بالغين المعجمة فموضع قريب من المدينة .

﴿ مَعُولَ ﴾ ﴿ فَي حَسَدَيْثُ حَفْرِ الخَنْدَقَ ﴿ فَأَخَذَ الْمِمُولَ فَضَرَبَ بِهِ الصَّيْخُرَةَ ﴾ الْمِمُولُ بالسكسر : الفأسُ . والميم زائدة ، وهي ميمُ الآلة .

(مما) (ه) فيه « المؤمنُ بأكُل في مِتَى واحدٍ ، والسكافر يأكل في سبعة أَمَّماء » هذا مثلٌ ضربه للمؤمنِ وزُهْده في الدنيا ، والسكافر وحِرْصِه عليها . وليس معناه كثرة الأكل دون الانساع في الدنيا . ولهذا قيل : الرُّغْبُ شُؤْمْ ؛ لأنه يَحملُ صاحبة على اقْتَحامِ النار .

وقيل : هو تخصيص للمؤمن وتحامي مايَجُرُهُ الشَّبَعُ مِن القَّسُوة وطاعةِ الشُّهوة .

ووصفُ الكافر بكثرة الأكل إغلاظٌ على المؤمن، وتأكيدٌ لما رُسِمَ له.

وقيل : هو خاصٌ في رجُلِ بمينِه كان يأ كُلُ كثيرًا فأَسْلَم فَقَلَّ أَكُلُهُ .

والمِعَى : واحدُ الأمعاء ، وهي المصارين .

(ه) وفيه « رأى عُمَانُ رجلاً يَقْطَع سَمُرَةً فقال : السَّتَ تَرْعَى مَمْوَتُهَا إِ؟ » أَى تَمْرَتُهَا إِذَا أُدركت . شُبِّهما بالمَمْوِ ، وهو البُسْر إذا أرْطَبَ .

<sup>(</sup>١) انظر الغائق ٣٦/٣، ففيه زيادة شرح .

#### ﴿ باب الميم مع الغين ﴾

- ﴿ مَعْثُ ﴾ (س) في حديث خيبر « فَمَفَتَتْهِم الْحُلِّي » أَى أَصَابَتْهم وأَخَذَتْهم . اللَّهْثُ : الفربُ ليس بالشديد . وأصلُ المَعْثِ : المَرْسُ والدَّلْثُ بالأصابع .
- \* ومنه الحديث « أنه قال للعباس : اسْقُونا \_ يعنى من سِقايتِه \_ فقال : إن هــذا شرابٌ قد مُنِثَ وَمُرثَ » أي ناكَته الأُ يدي وخالَطَتْه .
- ( ه ) وحديث عَمَان « أَنَّ أُمَّ عَيَّاشِ قالت : كَنْتُ أَمْفَتُ لَهُ الزَّبِيبَ غَدُوةً فَيَشْرَ بَهُ عَيْشًرَ بَهُ عَيْشًا فَدُوةً » .
- ﴿ مَمْرِ ﴾ (هـ) فيه «أيْكُم ابنُ عبد المطَّلب؟ قالوا : هو الأَمْفَرُ الْمُرْ تَفِقُ » أى هو الأحمرُ المُتَّكَى، على مِرْ فَقِه ، مأخوذُ مِنَ المُفْرَة ، وهو هـذا المُدَرُ الأحــر الذي تُصْبَغُ به الثياب . وقد تشكرر ذكرها في الحديث .
  - وقيل(١): أراد بالأَمغَرِ الأبيضَ ، لأنهم يُسمُّون الأبيضَ أَحَرَ .
  - \* ومنه حديث الملاعنة « إن جاءت به أَ مَنْيَفِرَ سَبْطاً فهو لزوجها » هو تصفير الأمفَرِ .
- \* وحسدیث یاجوج و ماجوج « فرَمَوا بذِبالهِم فحرَّت علیهم مُقَمغُرَةً دمـاً » أى مُحَمَرَةً بالدَّم.
- ( ه ) وفى حديث عبد الملك « أنه قال لجَرير : مَغَرْ ياجَريرُ » أَى أَنشِهْ كَلَةَ ابن مَغْراء واسمه أَوْس بن مَغْراء ، وكان من شَعَراء مُضَر . والمَغْراه : تأنيثُ الأَمْغَرِ .
- ﴿ مَمْصُ ﴾ (س) فيه « إن فلانا وجَد مَنْصاً » هو بالنسكينَ : وجَعْ في المِمَى ، والعامَّةُ تُحَرِّ سُمْهِ . وقد مُمْضَ فهو تَمُنُوصٌ .
- ﴿ مَعْطَ ﴾ ﴿ مَعْطَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ في صفته عليه السلام « لم يكن بالطويل الْمَفَّطُ (٢) » هو بتشديد الميم الثانية : المتناهي الطُّولِ . وامَّفَطَ النهار ، إذا امْتَدَّ . ومَفَطَتُ الحبل وغيرَ ، إذا مَدَدَته . وأصله مُنْمَعْطُ . والنون للمُطاوَعة ، فقُلِبَت ميما وأدغِمت في الميم .
  - (١) القائل هو الأزهري ، كما في الهروي .
  - (٣) ضبط في الهروى واللسان بكسر الغين ، وهو في ا بالكسر والفتح .

ويقال بالعين المهملة بمعناه .

﴿ مَعْلَ ﴾ ( ه ) فيه « صومُ شهرِ الصَّبْرِ وثلاثةِ أيام من كلّ شهرِ صومُ الدهرِ ، ويذَهَبُ بَمَعَلَةِ الصدر » أى بنَفَلِهِ وفسادِه ، من المُغْلَ (١) وهو داله يأخذُ الغَمْ فى بطويها . وقد مَغَل فلانُ بغلان ، وأمْغَل به عند السلطان ، إذا وَشَى به ، ومَغِلَت عينُه ، إذا فسَدتْ .

ويُرْوَى « يَذْهُبُ بَمَعَكَةً الصَّدر » بالنشديد ، من الغِلِّ : الحِفْدِ .

### ﴿ باب المم مع الفاء ﴾

(مفج) (ه) في حديث بعضهم « أخذى الشَّراةُ فرآيتُ مُساوِراً قد ازْ بَدَّ وجهُ ، ثم أَوْمَأُ بِالقَضِيبِ إلى دَجاجة كانت تُبَعَثِر (٢) بين يديه وقال: (٣) تَسَمَّعي يادَجاجة ، تَعَجَّي يادَجاجة ، ضَلَّ على واهْتَـدَى مَفاجة ﴾ يقال: وجل مَفاجة ، إذا كان أحق. ومَفَج ، إذا حُمَق .

# ﴿ باب الميم مع القاف ﴾

﴿ مقت ﴾ ( ه ) فيه « لم يُصِّبنا عيبٌ من عيوب الجاهلية في نكاحِما ومَقْتَها » الَّقْتُ في الأصل: أشدُّ البُغْضِ . ونكاحُ اللَّقْتِ ( <sup>()</sup> : أن يَتزَوَّجَ الرجلُ امرأة أبيه ، إذا طَلَّقها أو مات عنها ( )، وكان يُغْفَل في الجاهلية . وحرَّمَه الإسلامُ .

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل بسكون الغين. وفي الهروى ، واللسان بالفتح. وفي ا بالفتح والسكون، وفوقيا كلية « مَمَّا ».

<sup>(</sup>٢) في اللسان: « تتبختر » ومحثر الشيء : تَحَمُّه وَ بَدُّدَه ، كبه ثره . اللسان ( بحثر ) .

<sup>(</sup>٣) ألذى في الهروى :

تَسَمُّعِي تَمَجُّنِي دَجاجَهُ صَلَّى عَلَيٌّ وَاهْتَدَى مَفَاجَهُ

<sup>(</sup>٤) هذا شرح ابن الأعرابي ، كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٥) زادالهروى : « ويقال لهذا الرجل : «الضَّيْزَنَ » .وَانظر حَوَاشَى ص ٨٧ من الجزء الثالث .

- وقد تـكرر ذكر « المقتِ » في الحديث .
- ﴿ مَقَرَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ لَقَانَ ﴿ أَكُلَتُ الْمَقِرَ وَأَطَلْتُ عَلَى ذَلَكَ الْصَّبَرِ ﴾ الْمَقِرُ : الصَّبِرُ ، وهو هذا الدَّواء المرُّ المعروفُ . وأَمْقَرَ الشيء ، إذا أمرَّ . يربد أنه أكل الصَّبِر ، وصَبَرَ على أكْلِه .
  - وقيل : الْمَقِرُ : شيء يُشْبِه الصَّبِرِ ، وليس به .
  - ومنه حديث على « أمَرُ من الصَّبر والمقر ».
- ﴿ مَقَسَ ﴾ (س) فيه « خرج عبد الرحمن بن زيد ٍ وعاصمُ بنُ عُمر يَتَماقَسانِ في البحر » أَى يَتَعاوَصان . بِقال : مَقَسْتُه وقَمَسْتُه ، على القلب ، إذا غَطَطْتَه في الماء .
- (مقط) (ه) في حديث عمر « تَدِمَ مَكَةَ فَهَالَ : مَن يَعْلَمُ مُوضِعَ اللَّقَامِ ؟ وَكَانَ السَّيلُ اخْتَمَلُهُ مِن مَكَانِهِ ، فقال المطَّلِب بنُ أَبِي وَداعة : قد كنتُ قَدَّرْتُهُ وذَرَعْتُهُ بِمِقاطٍ عندى » المقاطُ بالكسر : الحبلُ الصغير الشديد الفتل ، يكادُ يَقومُ من شدّة فَشُلُهِ ، وجعمهُ : مُقَطُ ، كَلَيْتُ بِهُ اللَّهِ مَا يَكَادُ كَيْقُومُ مَن شدّة فَشُلُهِ ، وجعمهُ : مُقَطُ ، كَلَيْتُ بِهِ مَكْتُ بِهِ مَا يَكَادُ كَيْقُومُ مِن شَدّة فَشُلُهِ ، وجعمهُ : مُقَطُ ، كَلَيْتُ بِهِ مَا يَكُونُ بَاللَّهُ مِنْ شَدّة فَقُلُ ، وَكُنْتُ .
- (س) وفى حديث حكيم بن حزام « فأعْرَض عنه فقسام مُتَمَقِّطًا ﴾ أى مُتَغَيِّظاً . يقسال : مَقَطْتُ صاحبي مَقطاً ، وهو أن تَمْلُغَ إليه فى الغيظ .
  - وَيروى بالعين ، وقد تقدّم .
- ﴿ مَقَى ﴾ \* في حديث على « مَن أَراد الْمُفاخَرَ أَ بِالْأُولاد فعليه بِالْمُقِّ مِن النساء » أَى الطِوال . يقال : رجلُ أَمَّقُ ، وامرأَ أَنَّ مَقَّاه .
- ﴿ مقل ﴾ (ه) فيه « إذا وقَع الذُّبابُ في النَّامام و مُقَالُوه » ورُوى « في الشَّرا » : أي اغْمِسوه فيه . يقال : مَقَالْتُ الشيءَ أَمْقُلُه مَقْلاً ، إذا غَمَسْتَه في الماء ونحوه .
  - \* ومنه حديث عُبد الرحمن وعاصم « يَتما قَلانِ في البجر » ويروى « يَتماقَسان » .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ ابْنُ <sup>(١)</sup> لَقَانَ ﴿ قَالَ لَأَبِيهِ : أَرَأَيْتَ اَلِحَبَّةِ تَـكُونَ فَى مَقْلِ البحر ؟ » . أى فى مَغارِص البحر .

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « وفي الحديث أن لقمان الحكيم قال لابنه : إذا رأيت الحقيَّة التي تكون في مَقْل البحر . . . »

- هُ وَفَى حَدَيْثَ عَلَى ﴿ لَمْ يَبْقَ مَنْهَا إِلَا جُرْعَةٌ كَجُرَعَةً الْمَقْلَةِ ﴾ هَى بَالْفَتْح : حَصَاةٌ يُقْتَسَمُ بِهَا المَاهِ القِلْيلُ فَى السَّفَرِ ، لِيُعْرَفَ قَدْرُ مَا يُسْقَى كُلُّ وَاحْدِ مِنْهُم . وهَى بَالْضَم : وَاحْدَةُ الْمُقْلِ ، النَّمَرِ المَاهِ وَفِي السَّفَرِهُ الا تَسَعَ إِلا الشَّيَّ الْبِسِيرَ مِنْ النَّهِ .
- (ه) وفى حــديث ابن مسعود، وسئل عن مَسِّ الحَقَى فى الصلاة فقال: « مرَّةُ و تَرْكُوا خير من مائة ناقة لِلُقْلَةِ » (١) اللَّقَلَةُ : العينُ . يقولُ : تَرْ كُوا خير من مائة ناقة ٍ ، يختارُها الرجل على عينه و نَظَره كا يريد (٢) .
- \* ومنه حديث ابن عمس « خير من مائة ناقة كلُّما أَسُودُ الْقُلْةِ » أَى كُل واحسد ممها أُسُودُ الْقُلْةِ » أَى كُل واحسد ممها أُسُودُ العين .
- (مقه) (س) فيمه « المِقَمةُ من الله ، والعلّيتُ من السهاء » المِقَةُ : الْمَحَبَّمةُ . وقد تَكْرُرُ وقد وَمِقَ يَمِقُ مِقَةً . والهاء فيمه عوضٌ من الواو المحذوفة ، وبابُه الواو . وقد تُكْرُرُ في الحديث .
- ﴿ مِمْا ﴾ ( ه ) في حسديث عائشة ، وذَ كُرتُ عَمَانَ فقالت : « مَقَوْ تُمُوه مَقْوَ الطَّسْتِ ، ثُمُ قتلتموه » بقسال : مَقَى الطَّسْتَ كَمْقُوه وَيَمْقِيه ، إذا جلاه . أرادت أنهم عتَبُوه على أشياء ، فأعْتَبَهم ، وأزال شَـكُواهم . وخرج نَقِيًّا من العيبِ . ثم قتلوه بعد ذلك .

# ﴿ باب الميم مع الكاف ﴾

﴿ مَكَثُ ﴾ (س) فيه « أنه توضَّأ وُضُوءًا مَسَكِيثًا » أَى بَطِيثًا مُتَأْنِّيًا غَـيرَ مُسْتَعجِل . والنَّلَبُّثُ في المسكان .

(مكد) (ه) في حديث سَبّى هَوازِنَ « أخذ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ منهم تَجُوزا ، فلما رَدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السّبايا أبى عُيينةُ أن يَرُدّها ، فقال له أبو صُرَد : خُذْها إليك ،

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبي عبيد ، كما ذكر الهروى

<sup>(</sup>۲) زاد الهروى: « وقال الأوزاعى: معنــاه أنه ينفقها فى سبيل الله تعالى. قال أبو عبيد: هو كما قال ، ولم يُررِد أنه يقتنيها »

فوالله مافُوها بباردٍ ، ولا تَدْيُها بناهِدِ ، ولا بَطْنُها بوالِدِ ، ولا دَرُّها بما كِدِ » أَى دائم . والمَــَكُودُ : التي يَدُومُ لَبَنُهَا ولا يَنْقَطِعُ .

﴿ مَكُر ﴾ \* في حديث الدعاء « اللهم امكُر لي ولا تَمْـكُر بي » مَـكُر ُ الله : إيقاعُ بَلاثه بأعدائه دون أوليائه .

وقيل: هو اسْتِدْراجُ العبد بالطاعاتِ، فيتَوَهَّم أنها مقبولةٌ وهي مردودةٌ.

المعنى : أَلِحْقُ مَـكُرَكُ بأعـدائى لا بى . وأصـلُ الْكَرْرِ : الْخِداعُ . يقـال : مَـكَرَ يَمْـكُو مَـكُوا .

\* ومنه حــديث على في مسجد الـكوفة « جانبه الأيسر مَــكُرْ » قيل :كانت السوقُ إلى جانبه الأيسر ، وفيها يقع المـكرُ والجداعُ .

﴿ مَكُسَ ﴾ ( ه ) فيه « لا يدخلُ الجنةَ صاحبُ مَكْبِسٍ » المكسُ : الضّريبَةُ التي يأخذُها الماكِسُ ، وهو العَشَّارُ .

(س) ومنه حدیث أنس وان (۱) سِیرِین « قال لأنس : تَسْتَعْمِلُنَی عَلَى الْمَـکُسِ ــ أَی عَلَى عُلَى الْمَـکُسِ ــ أَی عَلَى عُشُورِ الناس ــ فَأُمَا كِنْهُم وُيُمَا كِسُونَتَى » .

وقيل : معناه تستعملني على ما يَنْقُصُ دِيني ، لِما يَخاف من الزيادةِ والنقصان ، في الأُخْذِ والتَّرْك .

\* وفى حديث جابر « قال له : أَتُرَى إِنَمَا مَاكَسْتُكَ (٢) لِآخُذَ جَمَلَك » الْمَاكَسَةُ فى البيع : انْتقاصُ الثمن واسْتِحْطَاطُه ، والْمُنابَذَةُ بين المتبايعين . وقد ماكَسَه 'يماكِسُه مِكَاساً وُمُمَاكَسَةً .

(س) ومنه حديث ابن أعمر « لا بأنسَ بالمُماكَسةِ فَى البيع » .

﴿ مَكُكُ ﴾ ( ه ) فيه ﴿ لا تَتَمَّكُمُ كُوا على غُرَّمَائُكُم » وفى رواية ﴿ لا تُمَكَّكُوا عَلَى غُرِمَاءُكُم » أَى لا تُلِحُّوا عليهم ، ولا تأخذوهم على عُسْرة ، وارفُقُوا بهم فى الاقتضاء والأخذ . وهو من مَكُ الفَصيلُ ما فى ضَرْعِ الناقة ، وامْتَكَد ، إذا لم يُبثِّق فيه من اللبن شيئا إلا مَصَّه .

(۱) وفى الأصل ، و ۱: « أنس بن سيرين » وهو خطأ . وعبارة اللسان : « وفى حديث ابن سيرين قال لأنس ... » وأنس هذا هو أنس ابن مالك ، فقد كان ابن سيرين مولى له ، وروى عنه، وكان كا تبه بفارس . انظر حلية الأولياء ٢/٣٧/ ، تهذيب التهذيب ١/٤١٩ ، تاريخ بغداد ٥/٣٣١ . وكان كا تبه بفارس . واية أخرى ، فانظرها .

(س) وفى حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمَـكُمُوكٍ ، ويَمْتَسِلُ بخمسة مَـكاكِيكَ » وفي رواية « بخمسة مَـكاكِي » أراد بالمَـكُمُوكُ اللهُ .

وقيل: الصاع. والأوّل أشبه، لأنه جاء في حديث آخر مُفَسَّرا بالمُدِّ.

والمَـكاكى: جمعُ مَـكُوك ، على إبدالِ الياء من الـكاف الأخيرة .

والمكثُّوك: اسمُ اللَّه كيال ، ويَخْتلف مقدارُه باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد.

(س) ومنه حــديث ابن عباس « فى تفسير قوله تعالى : « صُواعَ الَملِكِ » قال : كَهبِئة المَـــُّوكُ » وكان للعباس مثله فى الجاهلية ، يَشْرِبُ به .

﴿ مَكَنَ ﴾ ( ه ) فيه « أقرّ و الطير على مَـكيناتِها » المَـكيناتُ (' ) في الأصل : بَيْضُ الضَّباب ، واحدتُها : مَـكينة ، وأمُـكمنت . وقد تُفْقَح . يقال : مَـكِنَت الضَّبَة ، وأمُحكمنت . قال أبو عبيد : جأثز في الـكلام أن يُسْتعارَ مَـكنُ الضَّباب فيْحِمَل للطير ، كما قيل : مَشافِرُ الخَبَش ، وإنما المَشافِرُ للإبِل .

وقيل: المَـكِناتُ: بَنمني الأمكِنة. يقال: الناس على مَكِناتِهُم وسَكِناتُهم: أَى على أَمُـكَنَتْهم ومَـكَنِناتُهم. أَمُـكَنَتْهم ومَساكَنْهم.

ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طبراً ساقطا، أو في وَكْرِه فَنَفَّرَاهُ ، فإن طارَ ذاتَ البمين مَضَى لحاجتِه . وإن طارَ ذاتَ الشَّمال رجع ، فنَهُوا عن ذلك . أي لا تَزْجُروها ، وأقرُّوها على مواضِعها التي جعلها الله لها ، فإنها لا تَضُرُّ ولا تَنْفَع .

وقيل (٢): المَكِنةُ: من التَّمَكُن ، كالطَّلِبةِ والتَّبِعةِ ، من التَّطَلُّب والتَّنَّع . يقال: إنَّ فلانًا لَذُو مَكِنةٍ من السلطان : أى ذو تَمَكُن مَ يعنى أُقرِ وها على كلُّ مَكِنة ترَ وْنَهَا عليها ، ودَعُوا التَّطَيُّر مها .

وقال الزمخشرى : يروَى (٢) « مُسكَّمَاتِهِا » ، جمع مُسكَّنِ ، ومُسكَّنُ : جمع مَسكانِ ، كَصُّمُداتِ في صُعُدٍ ، وُخُراتٍ ، في خُرُرِ .

<sup>(</sup>١) هذا شرح أبى عبيد ، كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٢) القائل هُو شَمِر ، كا في الهروى . ﴿ (٣) انظر الغائق ٣/٣

- \* وفى حديث أبى سعيد « لقد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهدَّى لِأُحدِنا الضَّهُ أَللَكُونُ : التي جَمَعَت المَكُن ، الصَّكُونُ : التي جَمَعَت المَكُن ، وضَبُ مَكُونُ .
  - \* ومنه حديث أبي رَجاه « أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيك ، ضَبُّ مَكُونْ ، أُوكذا وكذا ؟ » .

#### ﴿ باب الميم مع اللام ﴾

﴿ ملاً ﴾ ﴿ قد تَـكُور ذَكَر ﴿ المَلاِّ ﴾ في الحديث . والمَلاُّ : أشرافُ الناس وروَّساؤُهم ، ومُقدَّمُوهم الذين يُرْجَعُ إلى قولهم . وجمَّه : أمْلاً؛

( ه ) ومنه الحديث « أنه سمِع رجُلاً ، مُنْصَرَفَهُم من غَزْوقِ بدْرٍ ، يقول : ماققَلْنا إلاَّ تَجَائِزَ صُلْماً ، فقال : أولئك المَـلَا من قريش ، لو حضَرْتَ فِمالَهُم لاَحْتَقَرْتَ فِمْلَكَ » أَى أَشَرَافُ قَرِيش .

\* ومنه الحديث « هل تَدْرَى فيمَ يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ » يريد الملائكةَ المقرَّبين .

(س) وفى حديث عر حين طُعِنَ ﴿ أَكَانَ هَذَا عَنَ مَلَأَ مِنْكُم ؟ ﴾ أَى تَشَاوُرِ مِنَ السَّرِ مِنْكُم وجماعتِ مَ

( ه ) وَفَى حَدَيْثُ أَنِي قَتَادَةً ﴿ لَمَا ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الْمِضَاءُ قَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمِ وَالْهُمْزَةُ كَالْأُوّلُ : انْخُلُقُ . عليه وسلم : أَحْسِنُوا الْمَلَأُ فَكُلُّ كُمْ سَيَرْوَى ﴾ الْمَلاّ ، بفتح الميم واللَّام والهمزة كالأوّل : انْخُلُقُ .

\* ومنه قول الشاعر (١):

تَنادَوا يَا لَبُهُمُّهُ إِذْ رَأُونا فَقُلْنا : أَحْسِنِي مَلَأَ جُهَيْنا

واْ كَثْرُ قُرَّاءِ الحديث بَقْرَاونها « أحسِنوا المِلْء » بَكَسر الميم وسكون اللام ، من مِلْءِ الإناء . وليس بشيء .

\* ومنه الحديث الآخر « أحسِنوا أمْلاءُكم » أى أخلاقَكم .

وفى حــديث الأعرابي الذي بال في المسجد « فصــاح به أصحابه ، فقال : أحسنوا مَلاً » أي خُلُقاً .

<sup>(</sup>١) هو عبد الشارق بن عبد المُزَّى الجهني . معجم مقاييس اللغة ٦/٢٩٠ .

وفى غربب أبى عبيدة « مَلَأٌ : أَى غَلَمَةً » .

\* ومنه حديث الحسن « أنهم ازْدَكُمُوا عليه فقال : أحسنوا مَلَأَكُم أيها المَرْوُون » .

(س) وفى دعاء الصلاة « لك الحمدُ مِلْءَ السموات والأرض » هذا تمثيلُ ، لأن الـكلام لا يَسَمُ الأماكنَ . والمراد به كثرةُ العدد .

يقول : لو قُدِّر أن تكون كلباتُ الحمدِ أَجْسَاماً ، لَبَلَفَتَ من كثرتِهَا أن تَمَــلأَ السموات والأرض .

ويجوز أن يكون المراد به تفخيمَ شأن كلة ِ الحمد . ويجوز أن يريد به أجرَها وثوابَها .

- \* ومنه حدیث إسلام أبی ذرّ « قال لناكلة تَملاً الغمَ » أی أنها عظیمة شنیعة ، لا یجوز أن تُحسكی وتقال ، فسكأنّ الفمَ مَلآنُ بهاً ، لا يَقْدر على النطق .
  - \* ومنه الحديث « امْلَتُوا أَفُواهَـكُم من القرآن » .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « مِلْ وَكِسائها ، وغيظُ جارَتِها » أرادت أنها سَمينة ، فإذا تَنَطَّت بَكِسائها مَلَأَتْه .
- \* وفى حديث عِمرانَ ومَزادة ِ المــاء « إنه لَيُخَيَّلُ إلينا أنها أَشَدُّ مِلْأَةً منها حين ابْتُلَرِئُ فيها » أَى أَشَدُّ امْتِلاءٍ . يقال : مَلَأْتُ الإِناءَ أَمْلَوُه مَلْاً . والمِلْء : الاسمُ . والمِلْأَة أَخَصُ منه .
- \* وفى حديث الاستسقاء « فرأيتُ السَّحابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنه الْمَلاهِ حين تُطُوَى » الْمُلاهِ ، بالضم والمدّ : جمع مُلاءةٍ ، وهي الإزارُ والرَّبُطةُ .

وقال بعضُهم : إنَّ الجمعَ مُلَّا ، بغير مدٍّ . والواحدُ ممدود . والأوَّلُ أثبتُ .

شَبَّةً تَفَرُّقَ الغَيمِ واجْمَاعِ بعضِهِ إلى بعض في أطرافِ السماء بالإزار ، إذا جُمِعَت أطرافُهُ وطُوِيَ .

- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ قَيْدُ ﴿ وَعَلَيْهُ أَسْمَالُ مُلَيَّتُيْنَ ﴾ هي تصغير مُلَاءةٍ ، مُثَنَّاةً مُخففة الهمز .
- \* وفى حديث الدَّيْن « إذا أُتْبِيع أحدُكُم على مَلِيء فلْيَتْبَعُ (١٠ » الَلِيء بالهمز : الثَقِةُ الغنيُّ . وقد مَلُو ، فهو مَلِيء بتِّن اللَّهَ واللَّاءةِ بالمدّ . وقد أُولِيعَ الناسُ فيه بترك الهمز وتشديد الياء .

<sup>(</sup>١) ضُبِط في الأصل ، و ١ ، واللسان : « فلْيَتَبِع » وضبطته بالتخفيف ممّا سبق في مادة (تبع) ومن صحيح مسلم ( باب تحريم مطّل الغني ، من كتاب المساقاة ) .

- ( ه ) ومنه حديث على « لا مَلِي؛ <sup>(۱)</sup> والله ِ بإصدار ما ورَد عليه » .
- (ه) وفى حديث عمر « لو تَمَالَأُ عليه أهـلُ صَنْعاءَ لَأَقَـدْتُهُم به » أى تَسَاعَــدوا واجتمعوا وتعاونوا .
- (ه) ومنه حــديث على « والله ِ ما قتلت ُ عَمَانَ ولا مالَأَتُ في قَتْـــــلِه » أي ما ساعدت ُ ولا عاوَنْتُ .
- (ملج) (ه) فيه « لا تُحرِّمُ الْمَلْجَةُ واللَّاجَتانِ »وفيرواية (٢) «الإمْلاجةُ والإمْلاجَتانِ». اللَّلْجُ: اللَّصُّ مَلَجَ الصِيُّ أَمَّةُ يَمْلُجُهَا مَلْجًا ، وِمَلْجَهَا يَمْلَجُهَا ، إِذَا رَضَهَها . واللَّلْجُةَ : اللَّمْ : المَرْةُ المُورِّةُ المُهُ : أي أرضعتُه .

يعنى أنَّ المَصَّةَ والمَصَّتين لا تُحَرِّمان ما يُحَرِّمُهُ الرَّضائحُ الـكامِلُ.

- (ه) ومنه الحديث « فجعل مالكُ بن سِنانِ يَمْلَجُ الدَّمَ بفيه من وجه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، ثم ازْدَرَدَه » أى مَصَّه ثم ابْتَلَعَه .
- \* ومنه حديث عمرو بن سعيد « قال لعبد الملك بن مروان يومَ قَتَلَه : أَذْ كِرُكُ مَكْجَ فُلانةً » يعنى امرأةً كانت أرْضَعَتْهما .
  - [ ه ] وفي حديث طَهْفَة « سَقط الأَمْلُوجُ » هو <sup>(٣)</sup> نوى المُقُل.
    - وقيل (\*): هو ورقُ من أوراق الشجر ، يُشْبه الطَّرْفاء والسَّرْوَ .
      - وقيل : هو ضَرْبُ من النَّبات ، ورقُه كالعيدان .

وفى رواية « سَقط الأُمْلُوجُ مِن البِسِكَارَة » هى جَمْع بَـكُرْ ، وهو الْفَتِيُّ السَّمِين مِن الإِبل : أَى سَقط عَنْها مَا علاها مِن السِّمَنِ بِرَعْى الاَمْلُوجِ . فَسَمَّى السَّمَن نَفْسَهُ أُمْلُوجا ، على سبيل الاَسْتَعَارَة ، قاله (٥) الزنخشرى .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لا مَلِيّ » والتصحيح من ١ ، واللسان . (٢) وهى رواية الهروى .

<sup>(</sup>٣) هذا شرح الأزهرى ، كما فى الهروى . (٤) الذى فى الهروى : « وقال القُتَيبي : الأملوج : ورق كالميدان ليس بعريض ، نحو ورق الطَّرْفاء والسَّرْو . وجمعه : الأَماليج . وقال أبو بكر : الأُملوج : ضرب من النبات ورقه كالعيدان ، وهو العَبَل . قال : وقال بعضهم : هو ورق مفتول » . (٥) انظر الفائق ٢/٢ .

﴿ ملح ﴾ ( ه ) فيه « لا تُحَرَّمُ الْمَلْحَةُ والْمَلْحَتان » أى الرّضْعة والرَّضْعتان . فأما بالجيم فهو المَصَّة . وقد تقدّمت .

والعِلْحُ بالفتح والكسر : الرَّضْع . والْمَالَحَة : الْمُراضَعةُ .

- [ه] ومنه الحديث « قال له رجل من بني سعد ، في وفد هُوازن : يا محمد ، إنَّا لوكنا مَلَحْنا للحارث بن أبي شِمْرٍ ، أو للنَّمان بن المُنذر ، ثم تَرَل مَنْزِلكَ هذا مِنَّا كَفِظَ ذلك فينا ، وأنت خَيْرُ المكفولين ، فاحفظ ذلك » أى لوكنا أرضعنا لهما . وكان النبي صلى الله عليه وسلم مُسْتَرْضَعاً فيهم ، أرضَعْته حليمة السَّعْدية .
  - ( ه ) وفيه « أنه ضَحَّى بَكَبْشين أَمْلَحَين » الأَمْلَحُ<sup>(۱)</sup> : الذى بياضُه أَكْثَرَ مَنْ سواده . وقيل <sup>(۲)</sup> : هو النَّقَّ البَياض .
    - \* ومنه الحديث « يُؤتَى بالموت في صورة كَبْشِ أَمْلَحَ » وقد تكرر في الحديث .
- [ه] وفى حديث خَبَّابٍ « لكن حمزة لم يكن له إلا تَمرِتُ مَلَحَاءِ » أَى بُرُّدَةٌ فيها خُطوط سودٌ وبيضٌ .
- \* ومنه حدیث عُبید بن خالد « خرجتُ فی بُرُ دَینِ وأنا مُشیِلُهما ، فالتَّفَتُ فإذا رسولُ اللهُ صلى الله علیه وسلم ، فقلت : إنما هی مَلْحاء ، قال : وإن كانت مَلْحاء ، أما لَكَ فَيَّ أَسُوهُ ؟ » .
- (ه) وفيه « الصادقُ يُعْطَى ثلاثَ خِصالِ : الْمُنْحَةَ ، والْحَبَّةَ ، والْمَابَةَ » الْمُنْحَة بالضم : البَركةُ . يقال :كان ربيعُنا تَمْلُوحاً فيه : أَى تُخْصِبا مباركاً . وهو من تَمَلَّحَت الماشيةُ ، إذا ظَهر فيها السَّمَن من الرَّبيع .
- (س) وفى حديث عائشة « قالت لها امرأة ﴿ : أَزُمُ جَمَلِي ، هل على جُناح ﴿ ؟ قالت : لا ، فلما خرجَت قالوا لها : إنها تُعنى زوجَها ، قالت : رُدُّوها على الله مُلْحة ﴿ فَى النَّارِ ، اغسلوا عنى أَثَرَها عِلَى الله والسِّدْرِ » الْمُلْحَةُ : الكلمة للليحة . وقيل : القبيحة .

وقولها: « اغسلوا عنى أثرَها » تَعْنى السكلمةَ التي أَذِنَت لها بها ، رُدُّوها لأُعْلِمَها أنه لايجوز. \* وفيه « إن اللهَ ضَرَبَ مَطْمَم ان آدمَ للدنيا مَثَلا ، وإن مَلَحَه » أَى أَلْقَى فيه المِلْحَ

<sup>(</sup>١) هذا شرح الكِسائى ، كما فى الهروى . (٢) القائل هو ابن الأعرابي .كما ذكر الهروى .

بِقَدرٍ للإصلاح . يقال منه : مَلَحْتُ القِيدْرَ، بالتخفيف ، وأَمْلَخْتُهَا ، ومَلَّخْتُهَا ، إذا أَ كثرتَ مِلْعَها حتى تَفْسُد .

\* وفى حديث عُمَان « وأنا أشرَبُ ماءَ المِلْح ِ » يقال : ماء مِلْعُخ ، إذا كان شديدَ الْمُلوحة ، ولا يقال : ما لهُخ ، إلاَّ على لغة ليست بالعالية .

وقوله « ماء الماح » من إضافة الموصوف إلى الصفة .

وفى حديث عرو بن حُرَيث « عَناقُ قد أُجِيدَ كَمْليحُها وأُحْكِمَ كَضْجُها » التَّمْليحُ المَّاليعُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمْلِيمُ التَّمْليعُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَمْليعُ التَّمْلِيمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَمْلِيمُ التَّالِيمُ التَّالِيمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّالِيمُ التَّامُ التَّالِيمُ التَّلِيمُ التَّالِيمُ التَّامِ التَّامِ التَّامِ ال

وقيل: كَمْلِيجُها: كَسْمِينُها ، من الجُزُورِ الْمُكَّحِ ، وهو السَّمينُ .

- ( ه ) ومنه حــديث الحــن « ذُكِرت له النُّورَة (١) فقال : أَثَر يدون أَن يكون جِلْدِي كَجِيد الشَّاةِ المُمُوحةِ » يقال : مَلَحْتُ الشَّاةَ ومَلَّحْتُها ، إذا سَمُطْتَها .
- (ه) وفى حديث جُوَيْرِيَةَ « وكانت امرأةً مُلَاحةً » أى شديدةَ الملاحةِ ، وهو من أَبغية اللَّبالغة .

وَى كَتَابِ الرَّغَشَرَى : « وَكَانَتَ امرأَةً مُلاحةً : أَى ذَاتَ مَلاحةٍ . وَفُمَالُ مَبَالغَةُ فِي فَمَيل . تحو كريم ٍ وكرَّام ٍ ، وكبيرٍ وكُبَارٍ . و فُقَالُ مُشَدَّدٌ (٢) أَبْلَغُ منه » .

- (ه) وفى حديث ظُنْبيانَ « بأكلون مُلَّاحَها ، وبَرْعَون سِراحَها » الْمُلَّاحُ : ضَرَّبُ من النَّباتِ . والسَّراحُ : جمعُ سَرْح ، وهو الشجرُ .
- (ه) وفي حديث المختار « لمَّا قَتَل ءُمَرَ بنَ سَمْدٍ جَعل رأْسَه في مِلَاحٍ وعَلَقْه » المِلاحُ : المِخْلاةُ ، بلُغةِ هُذَ يلٍ . وقيل : هو سِنانُ الرَّمْحِ .
- ﴿ مَلَخِ ﴾ (س) في حمديث أبي رافع « ناوَلَنِي اللَّهِ رَاعَ فَامْتَلَخْتُ اللَّهُ رَاعَ » أي استخرجْتُها. يقال: امْتَلَخْتُ اللَّحِام عن رأس الدابة ، إذا أخرجْتَه.
- (١) في اللسان: « التوراة » . قال في المصباح: والنُّورة ، بضم النون: حَجَر الكِلْس، ثم غَلَبتُ على أخلاط تضاف إلى الكِلْس من زِرْنيخ وغيره، وتُستعمل لإزالة الشَّعَر » .

وقيل: إن النُّورة ليست عربية في الأصل . انظر المعرَّب ص ٣٤١ . ولم يذكرها المصنَّف في ( نور ).

(٢) ف الغائق ٣/٣٤ : « مشدَّداً » .

(ه) وفي حديث الحسن « كَمْلَخُ في الباطل مَلْخاً » أي (١) كَمُرُ " فيه مَرَّ ا سُهلا . ومَلَخَ في الأرض ، إذا ذَهَبَ فيها .

﴿ مَلَدُ ﴾ (س) في حديث عائشة ، و تَمُثَّلَت بَشِعْرِ لَبِيد (٢٠):

وأصلُ المَّلْد : سُرْعةُ الحجيءَ والذَّهاب .

﴿ مَلَسَ ﴾ ﴿ هُ ) فيه ﴿ أَنه بعث رَجَلًا إِلَى الْجِنَّ ، فقال له : سِرْ ثَلَاثًا مَلْسًا ﴾ أى سِرْ سَيَرًا سريَعًا . والمُلْس : الْخِفَّةُ والإسراعُ والسَّوقُ الشديد . وقد امَّلَسَ في سيره ، إذا أَسرع .

وحقيقتُه سير ثلاث ليال ذات مَنْسٍ ، أو سِر ثلاثا سَيراً مَنْساً ، أو أنه ضَرْبٌ من السَّير ، فَنَصَبَه على المصدر .

﴿ ملص ﴾ (ه) في حديث عمر (٣) « أنه سُثل عن إمْلاصِ المرأةِ الجَنِينَ » هو أن تُزُ لِقَ الجنين قبل وقت الولادة ، وكلُّ مازَ لِقَ من اليد فقد مَلِص ، وأملص ، وأمْلَصْتُه أناً

( ه ) ومنه حديث الدجّال « فأملَصَتْ به أُمّه » .

ومنه حديث على « فلما أتمت أمْلَصَتْ ومات قَيِّمُهَا » .

﴿ ملط ﴾ (س) فى حديث الشَّجَاجِ ﴿ فِي المِلْطَى نِصِفُ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ ﴾ المِلْطَى ، بالقَصْرِ، والمِلْطَاةُ : القِشْرَةُ الرقيقةُ بين عَظْمِ الرأسِ ولَحْمِه ، تمنعُ الشَّجَّةَ أَنْ تُوضِحَ ، وهى من لَطِيتُ بالشَّىء ، أَى لَصِقَتُ ، فتكون الميمُ زائدةً .

وقيل: هي أصلية ، والألفُ لِلإِلْحَاق ، كَالَّتِي في مِعْرَى . والمِلْطَاةُ كالعِرْهَاةِ ، وهو أَشْبَهُ . وأهل الحجاز يُسَتُنُونها السَّمْحاقَ .

<sup>(</sup>١) هذا شرح أبي عَدنان ، كما في الهروى . (٢) انظر حواشي ص٣٠٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى: « وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ». وفى اللسان: « وفى الحديث أن عمر رضى الله عنه سأل عن إملاص المرأة الجنين . فقال المفيرة بن شعبة: قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغُرَّة » .

(س) ومنه الحديث ﴿ رُبِقْضَى فَى الْمِلْطَاءَ بِدَمِهِا ﴾ أَى رُبِقْضَى فَيها حَيْنَ يُشَجُّ صَاحِبُهَا ، بأَن رُبُوخَذَ مقدارُها ثلك الساعة ثم رُبِقْضَى فيها بالقِصاص ، أو الأرْشِ ، ولا يُنْظَر إلى ما يَحْدُثُ فيها بعد ذلك من زيادة أو نُقْصان . وهذا مذهبُ بعض العلماء .

وقوله « بِدَمِها » في موْضِم الحال، ولا يَتَمَلَّقُ بِيُقْضَى ، ولكن بِعاَمِل مُضْمَر ، كأنه قيل: يُقْضَى فيها مُلْتَبِسَةً بِدَمِها ، حالَ شَجِّهَا وسَيَلانِهِ .

- \* وفى كتاب أبى موسى فى ذكر الشَّجَاج « المِلْطَآةُ ، وهى السِّمْحَاقُ » والأصلُ فيها من مِلْطَاطِ البَعِير ، وهو حرف في وَسَط رأسِهِ . والمِلْطَاطُ : أعلى حَرْفِ الجبلِ ، وصحن الدار .
  - (س) وفي حديث ابن مسمود « هذا للِلْطَاطُ طريق َ بَقِيَّة المؤمنين » هو ساحلُ البحرِ . ذَكُرهُ البَهرويُّ في اللام ، وجعل ميمَه زائدةً . وقد تقدّ م .

وذكره أبو موسى في الميم ، وجعل ميمَه أصليةً .

- ومنه حمدیث علی « وأمَرْتُهُم بِلُزوم همذا المِلْطَاط حتی یأْرِیّهُم أَمْرِی » یُریدُ به شاطِیء الفُرَات .
- وف صفة الجنة « وَمِلاَطُها مِسْكُ أَذْفَرُ » المِلاَطُ : الطَّين الذي يُجْعَلُ بين ساقي البِناء ، عُلطُ به الحائطُ : أي يُخْلَطُ .
  - ومنه الحديث « إنَّ الإبِلَ كِمَالِطُهَا الأَجرِبُ » أَى يَخَالِطُها .
  - وفيه « إن الأحنف كان أملَطَ » أي لا شَعْرَ على بدَّنِهِ ، إلَّا في رأسِه .
- ﴿ ملع ﴾ ﴿ فيه ﴿ كنتُ أُسِيرُ الْمُلْعَ ، وَالْحَلَبَ ، وَالْوَضْعَ ﴾ المُلْعُ : السَّيرُ الخفيفُ السَّريمُ ، دون الخبّب ، والوضْعُ فوقَهُ .
- ﴿ ملق ﴾ ﴿ فَ حديث فاطمة بنت قَيْسٍ « قال لها : أمَّا معاويةٌ فرجلٌ أمْلَقُ من المال » أي فقير منه ، قد نَفِدَ مالُه . يقال : أمْلَقَ الرَّجُلُ فهو تُمْلِقٌ .
- وأصل الإملاق: الإنفاقُ. يقال: أمْلَقَ مامَعَهُ إمْلاقًا ، ومَلَقَهُ مَنْلَقًا ، إذا أُخْرَجُهُ من يَدِهِ وَلَم ولم يَحْدِيسْهُ ، والفَقْرُ تابعُ لذلك ، فاسْتَعْمَلُوا لفظَ السَّبَب في موضع المُسَبَّب ، حتى صار به أشْهَرَ
  - ومنه حدیث عائشة « ویریش مملقها » أی بُننی ققیرها .

- ( ه ) ومن الأصل حديث ابن عباس « فسألَتَهُ إِمْرَ أَهُ : أَأْنَفُوقَ (' ) من مالى ماشِلْتُ ؟ قال : نعم ، أَمْلِق من مالِكِ ماشِئتِ » .
- ( ه ) وفى حديث عَبِيدَة [ السَّلْمَانَى ] (٢) « قال له ابن سِيرِين : مايوجِبُ الجَنابَةَ ؟ قال : الرَّفُ والاسْتِمْلاقُ : الرَّفُ . وهو اسْتِفْعالُ منه . وكَنَى به عن الرَّفُ والاسْتِمْلاقُ : الرَّفُ أَمَّه ، إذا رَضَعَها . الجُاع ، لأنَّ المَرْأَةَ تَرْ تَضِيعُ ماء الرَّجُلِ . بقال : مَلَقَ الجَدْئُ أُمَّه ، إذا رَضَعَها .
- (سَ) وفيه « ليس من خُلُقِ المؤمنِ المَلَقُ » هو بالتحريك : الزيادةُ في التَّودُّدِ والدعاءِ والدعاء والتضرُّع فوق مايَذْبغِي .
  - ﴿ مَلْتُ ﴾ ( ه ) فيه ( أُمْلِكُ عليك لِسَانَكَ » أَى لا نُجْرِه إلَّا بَمَا يَكُونَ لكَ لا عَليكَ .
- (س) وفيه « مِلاَكُ الدِّين الوَرَعُ » المِلاَكُ بالـكسر والفتح : قِوَامُ الشَّيءِ ونِظامُه ، وما يُمْتَمَد عليه [ فيه (٣ ] .
- \* وفيه «كان آخِرُ كلامه الصلاةَ وما مَلَكَتْ أَيَانُكُم » يريد الإحسانَ إلى الرقيق ، والتخفيف عنهم .

وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تمليكمها الأيدي ، كأنه عَلمَ بما بكون من أهل الرَّدَّة ، وإنكارهِم وُجوبَ الزَّكاة ، وامتناعِهم من أدائيها إلى القائم بعده ، فقطع حُجَّمُهُم بأن جعَل آخِرَ كلامِه الوصِيَّة بالصلاة والزكاة . فَعَقَلَ أبو بكر ٍ هذا المعنى ، حتى قال : لا قاتيان من فرق بين الصلاة والزكاة .

- \* وفيه « حُسْنُ المَلَكَةِ عَمَاهِ » يقال : فُلانْ حَسَنُ المَلَكَة ، إذا كان حَسَنَ المَلَكِةِ . الصَّنيع ِ إلى تَمَالِيكِهِ .
  - \* ومنه الحديث « لا يدخل الجنة سيِّيُّ المَلَكَة ِ » أَى الذَى يُسِيُّ صُحبَةَ الماليك ِ.
    - (١) فى الأصل ، و ١ : ﴿ أَنفَق ﴾ والمثبت من الهروى ، واللسان ، والفائق ٣/٧٤ .
- (٢) زيادة من الهروى ، واللسان ، والفائق ٩٤٦/١ . وضبطتُ « عَبِيدَة » بالفتح من الهروى ، واللسان . وانظر أيضا تذكرة الحفاظ ٤٧/١ ، واللباب ٥٥٢/١ ، والمشتبه ص ٤٣٧
  - (٣) تـكلة من اللسان . وفي الأصل ، و ا : « يَعتمد » بفتح الياء .

- (ه) وفي حديث الأشعث «خاصَم أهلَ نَجُرانَ إلى عمرَ في رِقابِهِم ، فقالوا : إنماكنا عبيدَ مَمْ لُكَمَةً ، ولم نَسَكُن عبيدَ قَنِيّ » المَمُلكَةُ ، بنم اللام وفتحها (١) : أن يَعْلِب عليهم فيستَعْبِدَهُم وهُم في الأصلِ أحرارٌ . والقِنُّ : أن يُملَكَ هو وأبَوَاه .
- [ ه ] وفى حديث أنس « البَصْرَةُ إخْدَى المؤتفَّ ِكَاتِ ، فانْزِلْ فى ضواحِيها ، وإيّاكَ والمَّلُكَة » ولمُكْ الطَّرِيق وتَمُلُكَتُه : وسَطُهُ .
- (س) وفيه « من شَهِد مِلاَكَ امْرِيْ مُسْلَمٍ » المِلاَكُ والإِمْـلاَكُ : التَّزويجُ وَعَقُدُ النِّـكارِحِ.

وقال الجوهرى: لا يقال مِلاكُ (٢) .

- (ه) وفي حديث عمر «أمْلِكُوا المَجِينَ ، فإنه أَحَـدُ الرَّيْمَيْنِ » بقال : مَلَكْتُ العَجِينَ وأَمْلَكُتُه ، إذا أَنْمَمْتَ عَجْنَهُ وأَجَـدْتَهُ . أرادَ أنّ خُبْزَهُ يَزيد بما محتمله من الماء، لِجَوْدَةِ العَجْنِ .
- (س) وفيه « لا تدخُل الملائيكَةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ » أراد الملاكة السَّيَّاحِينَ ، غيرَ الحفظَةِ والحاضِرِينَ عند الموتِ .

والملائكة : جمع مَلاَّكِ ، في الأصل ، ثم حُذفَت همزتُه ، لكثرة الاستِعْمَال ، فقيل : مَلَك . وقد تحذف الهاء فيقال : مَلائِك .

وقيل : أصلُه : مَأَلَكُ ، بتقديم الهمزة ، من الألوك : الرِّسالة ، ثم قدِّمَت الهمزةُ وَجُوْبِعٍ .

- \* وقد تسكرر في الحديث ذكر « الملّسكُوتِ » وهو اسم مبني من المُلكِ ، كالجَبَرُوتِ والرَّهُبُونِ ، من الجُبر والرُّهُبَةِ .
- \* وفى حديث جرير « عليه مَسْحَةُ مَلَكِ » أَى أَثَرُ مِن الجَالِ ، لأَمْهِم أَبِداً يَصِفُونَ الجَالِ . اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا
  - \* وفيه « لقد حَكَمْتَ بِحُكُمْ الْلَكِ » يريد الله تعالى .
  - (١) وبالكسر، أيضا، عن ابن الأعرابي كا قال في اللسان.
  - (٢) عبارة الجوهرى : « الإملاك : النزويج . . . وجثنا من إملاكه ، ولا تقل : مِلاكِه » .

- ويروى بفتح اللام ، يمنى جبريل عليه السلام ، ونزُ ولَه بالوَحْي .
- \* وفى حديث أبى سفيان « هذا مُلاْتُ هذه الأُمّة قد ظَهَرَ » يُرْوَى بضم الميم وسكون اللام ، وبفتحها وكسر اللام .
- \* وفيه أيضا « هلكان في آبائه مَن مَلَكَ ؟ » يروى بفتح الميمين واللام ، وبكسر الأولى وكسر اللام .
- \* وفى حديث آدم « فلما زآه أَجُوفَ عَرَفَ أَنه خَلْقُ لا يَتَمَاللَّكُ » أَى لا يتماسَكُ . وإذا وُصِفَ الإنسانُ بالخَفِّةِ والطَّيْشُ ، قيل : إنه لا يُماللَكُ .
- ﴿ مَلَلَ ﴾ (هـ) فيه « إَكُلْفُوا من العمل ما تُطِيقُون ، فإنّ الله لا يَمَلُّ حتى تَمَـلُوا » معناه : أنّ الله لا يَمَـــُ أُ أبداً ، مَلاِّتُم أُو لم تَمَـلُوا ، فجرى تَعْرَى قولهم : حتى يَشيبَ الغُرَابُ ، ويَبْيَضَ الْقَارِ .

وقيل : معناه : أنّ الله لا يَطَّرِ حُـكم حتى تَثْرَكُوا العمل (١) ، وتَزُهَدُوا في الرغبة إليه ، فَسَمَّى الفِمْلَـيْن مَلَلًا ، وكِلاُهُا ليسا يَملَلِ ، كَعَادَةِ العَرَبِ في وَضْعِ الفِمْـلِ موضعَ الفِمْلِ ، إذا وَافَتَى معناهُ نحو قولهم (٢) :

ثم أَضْحَـــوْا لَعِبَ الدَّهْرُ بهمْ وَكَذَاكَ الدَّهْرُ بُودِي بالرِّجالُ فِي الرِّجالُ فَعِلَمُ المَا المَّاهُمُ لَعِبًا .

وقيل: معناه: أن الله لا يَقْطع عنكم فَضْلَه حتى تَمَلُّوا سُوْالَه. فَسَمَّى فِمْـلَ الله مَلكًا، على طريق الازدواج فى الكلام، كقوله تعالى: « وجزاه سَيَّئة سَيِّئة مثلُها » وقوله: « فمَن اعتدَى عليكُم فاعتدُوا عليه » وهذا باب واسع فى العَربية ، كثيرٌ فى القرآن .

\* وفيه « لايتوارثُ أهلُ مِلْتَيَن » المِلَّةُ : الدِّينُ ، كَمِلَةِ الإسلامِ ، والنَّصْرَ انِيَّةِ ، واليهُودِيَّةِ . وقيل : هي مُعْظَمُ الدِّينِ ، وجُعْلَةُ ما يَجِيء به الرُّسُل .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى زيادة : « له » . (۲) نسبه الهروى لعدِّى بن زيد . وهو بهذه النسبة فى أمالى المرتضى ١٨٥/ . ورهر الآداب ص ٣٣٣ . وانظر أيضا الأغانى ١٨٥/ ، ١٣٥ .

\* وفي حديث عمر « ليس على عَرَ بِي مِلْكُ ، ولَسْنا بِنَازِعِينِ من يَدِ رَجُلٍ شيئا أَسْلم عليه ، ولكنا نُقُوَّ مُهُم ، المِـلَةَ على آبائهم خَمْسًا من الإبل » المِـلَّةُ ('): الدِّية ، وجمعها مِلَلُ .

قال الأزهرى : كان أهل الجاهلية يَطَأُونَ الإماء و يَلِدْنَ لهم ، فكانوا يُدْسَبُون إلى آبائهم ، وهم عَربُ ، فوأى عمر أن يَرُدُهم على آبائهم فَيَعْتَقُون ، و يَأْخُذ من آبائهم لموّاليهم ، عن كلِّ واحِدِ تُحْساً من الإبل .

وقيل: أراد مَن سُبِيَ من العَرب في الجاهلية وأدركه الإسلامُ وهو عِنْدَ من سَبَاهُ أَن يَرُدَّهُ حُرَّا إِلَى نَسَبه ، وتَكُونُ عليه قِيمتُه لمن سَباه ، خمساً من الإبلِ ز

(س) ومنه حديث عثمان « أن أمَةً أَنَتْ طَيّئًا فأخْبَرَتْهُم أنها حُرَّةٌ ، فتزوّجت فَوَلَدَتْ ، فجعل في وَلَدِها الْمِلَةَ » أي يَفْتَـكُمُهُم أبُوهُم مِنْ مَوالى أمّهم .

وكان عثمان يُعظي مكان كلِّ رأس رَأْسَيْن ، وغيرهُ يُعْظِى مكانَ كلِّ رأسٍ رأساً ، وآخَرُون يُعْظُون قِيمتَهُم ، بالغة ما بَلَغَتْ .

- (ه) وفيه « قال له رجل : إن لى قرابات أصِلُهُم وَيَقْطَمُونَنَى ، وأَعْطِيهُم فَيَـكُفُرُونَنِى ، وأَعْطِيهُم فَيَـكُفُرُونَنِى ، فقال له : إنما نُسِفُهُم الْمَلُ » الْمَلُ والمَـلَّةُ : الرَّماذُ الحَارُّ الذَّى يُحْمَى لِيَدُفَنَ فيه الْخَبْزُ لِيَنْضَجَ ، أراد : إنما تَجْعَلُ المَـلَّةَ لَمْ سُفُوفًا يَسْتَفَوْنه ، يمنى أن عَطاءَكُ إياهم حرام عليهم ، ونار في بُطُونِهِم .
  - (ه) ومنه حديث أبي هريرة «كَأَنَّمَا نُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ».
- وفيه « قال أبو هريرة : لمَّا افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ ، إِذَا أَنَاسَ مِنْ يَهُودَ مُجْتَمِعُونَ عَلى خُبْزَةِ يَمُـلُّونَهَا » أَى يَجْعَـلُونها في المَـلَّةِ .
- (س) وحدیث کعب « أنه مرَّ به رِجْلُ من جَرادٍ ، فَأَخَذَ جَرادَتَین فَمَلَّمُمَا » أی شَوَاهما بالمَــلَّةِ .
  - وفي حديث الاستسِقاء « فألَّف اللهُ السَّحَابِ ومَلَّةُمنا » كذا جاء في رواية لمسْلم (٢٠).

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبى الهيثم ، كما ذكر الهروى . (۲) أخرجه مسلم فى ( باب الدعاء فى الاستسقاء ، من كتاب صلاة الاستسقاء ) الحديث الحادى عشر . وروايته : « ومكتنا » .

قيل : هي من الْمَلل ، أَى كَثُرُ مَطَرُها حتى مَلاِنْـاَها .

وقيل : هي « مَلَتْنَا » بالتَّخْفيف ، من الامْتلاء ، فَخُفَفَ الهمز . ومعناه : أُوسَمَتْنَا سَفْيًا وَرِيًّا .

### وفى قصيد كَمنْ بن زُهَيرٍ:

\* كَأْنَّ ضَاحِيَهُ بِالنَّارِ ثُمْلُولُ \*

أَى كَأَنَّ مَا ظَهَر مَنِه لِلشَّمْسِ مَشُوعٌ بِالْمَـلَّةِ مِن شِدَّةٍ حَرٍّ هُ .

(س) وفيه « لا تَزَالُ المَليِلَةُ والصُّدَاعُ بالمَبْدِ » المَليِلَةُ : حَرَارَةُ الحُمَّى ووَهَجُها . وقيل : هي الحَمَّى التي تـكون في المفظام .

- \* وفى حديث المفيرة « مَليِلَةُ الإِرْغاءِ » أَى مُمُلُولَةُ الصَّوْتِ. فَمِيلَةُ بَمْنَى مَفْمُولَةٍ ، يَصِفُها بِكَثْنِرَة الـكلام ورَفْع الصَّوْتِ ، حتى تُمِـلَّ السَّامِعِين .
- (س) وفي حديث زيد، أنَّه أمَلَّ عليه « لايَسْتَوِي القاعِدون مِن الْمُؤْمِنينَ » يقال: أمْلَلْتُ الْمُلَّاتُ الْمُؤْمِنِينَ » يقال: أمْلَلْتُ الكِتَابَ وأملَيْتُهُ ، إذا أَلْقَيْتُهُ على الـكاتِب ليكْتُبُهُ .
- (س) وفى حديث عائشة « أَصْبَح النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَلَلٍ ، ثم رَاحَ وتَمَشَّى بِسَرِفَ » مَلَلٌ ـ بوزن جَمَلٍ ـ موضِع ' بين مكة والمدينة ، على سبعة عشر ميلاً (١) من المدينة .
- ﴿ مَلَمُ ﴾ \* في حديث أبي عُبيد « أنه حَمَل يوم الجِسْرِ ، فضَرَبَ مَلْمَـلَةَ الْفِيلِ » يَعْنَى خُرْطُومَه .

<sup>=</sup> وقال الإمام النووى فى شرحه على مسلم ٦/٥٥ : « هكذا ضبطناه : ومكثنا . وكذا هو فى نسخ بلادهم على ثلاثة أوجه ، ليس منها نسخ بلادها ، ومعناه ظاهر . وذكر القاضى فيه أنه رُوى فى نسخ بلادهم على ثلاثة أوجه ، ليس منها هذا . ففى رواية لهم : « وبلَّتْنا » ومعناه أمطرتنا . قال الأزهرى : بلّ السحاب بالمطر بلّا ، والبلل : للطر . ويقال : انهلت ، أيضا . وفى رواية لهم : «وملتّنا» بالميم ، محقفة اللام . قال القاضى : ولعل معناه : أوسعتنا مطرا . وفى رواية : «ملاً تنا» بالهمز . (١) فى ياقوت ٨/٥٥ ( نه همانية وعشرين ميلا »

﴿ ملا<sup>(۱)</sup> ﴾ ﴿ فيه « إنَّ اللهَ لَيُمْـلِي للظَّالِمِ » الإِمْلاَهِ : الإِمْهَالُ والتَّاخِيرُ وإطالةَ العُمْرِ . وقد تَكُور في الحديث .

وكذلك تكرر فيه ذكرُ « المَلِيِّ » وهو الطائفةُ من الزَّمانِ لا حَدَّ لها . يقال : مَعَى مَلِيُّ من النَّهار ، ومَلِيُّ من الدَّهْرِ : أَى طائفةُ منه .

# (باب الميم مع الميم)

(مم) \* في كتابه لو اثل بن حُجْرِ « من زَنَى مِمْ بِكُرٍ ، ومَن زَنَى مِمْ قَيِّبِ » أى مِنْ بَكُرٍ ومن تَيِّب ، فقَلَب النون ميا ، أمّا مع بكر ، فلأنّ النُّون إذا سَكَنَت قبل البّاء فإنها تُقُلّبُ مِيماً في النّطْق ، نحو عَنبر وشَنْباء ، وأما مع غير الباء ، فإنها لُفَة يَمانية " ، كما يُبدّ لُون الميم من لام التعريف . وقد مَر " هذا فيا تقدّم .

### ﴿ باب الميم مع النون ﴾

﴿ مَنْاً ﴾ (س) في حديث عمر « وآدِمَةٌ في المَنِيئَةِ » أي في الدِّباغ ِ. وقد مَنَأْتُ الأَدِيمَ ، إذا أَلْقَيْتَهَ في الدِّباغ ِ. ويقال له ما دام في الدباغ : مَنِيئَةٌ ، أيضا .

\* ومنه حديث أسماء بنت عُميس « وهي تَمْعَسُ مَنْيِئَةً لها » .

(منجف) \* في حديث عمرو بن العاص ، وخروجه إلى النَّجَاشِيِّ « فَقَمَدَ على مِنْجَافِ السَّفِينَة » قيل : هو سُكَّانُهُا [ أَى ذَ نَهُما (٢٠ ] الذي تُمَدَّلُ به ، وكأنه [ ما تُنْجَفُ به السفينة (٢٠ ] مِن نَجَفَتُ السَّهُمَ ، إذا بَرَيْتَهُ وعَدَلْتَه ، كذا قال الزمخشريُّ . والميم زائدة .

قَالَ الْخَطَّانِي : لَمْ أَسْمِع فَيه شَيْنًا أَعْتِمَدُهُ .

<sup>(</sup>١) وضعت هذه المبادة في الأصل ، و اقبل ( مم ) على غير نهج المصنّف في إيراد الموادّ على ظاهر لفظها . (٢) لم يوضع هذا الباب فوق المبادّة في الأصل ، و ١.

<sup>(</sup>٣) تكملتان من الفائق ٣/٧٠ . والنقل منه .

وأُخْرَجِهُ أبو موسى في الحاء المهملة مع الياء ، وقال : قال الحربي ُ : ما سَمِعْتُ في المِنْجافِ شيئًا ، ولعلَّهُ أراد أحد ناحيَتي السَّفينَة .

وأُخْرَجِه الهُرُويُّ فِي النَّوْنُ وَالْجِيمِ ، وَقَالَ : هُو شُكَّانُهُمَا ، شُمِّي بِهُ لارتفاعِه .

﴿ منح ﴾ (ه) فيه « مَن مَنَح مِنْحَةَ وَرِق ، أو مَنح لَبَنَا كَانَ له كَعِدْل رَقَبَة ، مِنْحَةُ (') الوَرِق : القَرْضُ ، ومِنْحَةُ اللبن : أن يُعْطِيَه ناقَةً أو شاةً ، يَنْتَفَيعُ بِلَبَنِها ويُعيدُها . وكذلك إذا أعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِها وصُوفِها زماناً ثم يَرُدُها .

- \* ومنه الحديث « المِنْحَةُ مَرْ دُودةٌ » .
- [ ه ] والحديث الآخر « هل من أحَد يَمْنَح من إبله ناقَةً أَهلَ بَيْتٍ لا دَرَّ لهم؟ » . `
- ومنه الحديث « ويَرْعَى عليها مِنْحَةٌ (٢) من لَـبَنِ » أى غنم فيها لبن . وقد تَقع المِنْحَةُ على الهينجة مُطْلَقاً ، لا قَرْضاً ولا عارينة ومن العارية :
  - ( ه ) حديثُ رافع « من كانت له أرضُ فَلْيَزْ رَعْهَا أو يمْنَحْمِا أخاهُ » .
- \* والحديث الآخر « من مَنَحهُ الْمُشْرِكُونَ أَرضاً فلا أَرضَ له » لأَن مَن أَعارَهُ مُشْرِكُ وَضَا لَيَزْرَعَها ، فإنّ خَراجَها على صاحبها المشرك ، لا يُسقِط الخراجَ عنه مِنْحَتُهُ (٢٠) إيّاها المسلم ، ولا يكون على المسلم خَراجُها .
- \* ومنه الحديث « أفضلُ الصَّدَقَة المَنيِحَةُ ، تَغَدُّو بِمِساء وتَرُوحُ بِمِساء » المَنيحَةُ : المِنْحَةُ . وقد تـكرَّرَتا في الحديث .

<sup>(</sup>۱) هذا تول أحمد بن حنبل . كا ذكر الهروى . وقبله قال : « قال أبو عبيد : المنحة عند العرب على معنيين : أحدها أن يعطى الرجل صاحبه صلة ً ، فتكون له ، والأخرى أن يمنحه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ووَبَرها زمانا ثم يردها . وهو تأويل قوله : « المنحة مردودة » . (٧) هكذا ضبطت بالرفع ، في الأصل ، و ١ ، وهو المناسب لقوله في التفسير « أي غنم » لكن جاءت في اللسان بالنصب : « عليهما منحة » مع رفع التفسير . (٣) في الأصل ، و ١ ، واللسان : « منحتُها » وما أثبت من الفائق ٣/٥ . وفي النسخة ١٥٥ : « منحتُها إياه المسلم » .

(ه) وفي حديث جابر «كنتُ مَنِيحَ أصحابي يومَ بدر » المَنِيحُ : أحَـدُ سِهَامِ اللَّيْسِرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ

﴿ منع ﴾ \* في أسماء آلله تمالي « المَا نِنُع » هو الذي يَمْنَعُ عن أهلِ طاعَتِه ، ويَحُوطُهُم ويَنْصُرُهُم.

وقيل: يمنع مَن يُريدُ من خَلَقه ِ مَايُرُ يدُ ، و يُعْطِيه مايُر يدُ .

وفيه « اللهم من مَنَفْتَ مُنُوعٌ » أي مَن حَرَمْتَه فهو مَعْروم . لا يُعطيه أحدٌ غَيرُك .

\* وفيه ۵ أنه كان كَيْهَى عن عُقُوقِ الأُمَّهاتِ ، ومَنْع وهَاتِ » أَى عن مَنْع ما عليــه إصطاؤُهُ ، وطَلَب ما كَيْسَ له .

وقد تُنْقَحُ النونُ . وقد تُنْقَعُ النيتِ قَوْمٌ ليست لهم مَنْمَةٌ » أَى قُوَّةٌ كَنْنَعُ مَن يُريدُهُم بسُوء.

وقيل: هي بالفتح جمعُ مانع ، مثل كا فِر وكَفَرَة ٍ . وقد تكررت في الحديث على المُنتَيِّنِ .

﴿ منقل ﴾ ﴿ فَي حَدَيثُ ابْ مُسَعُودُ ﴿ إِلاَّ امْرَأَةً كَيْسَتْ مَنِ الْبُعُولَةِ فَهِي فَي مَنْقَلَيْهَا ﴾ الْمُنقَلُ ، بالفتح : الْخُفُّ .

قال أبو عبيدٍ : لَولا أنّ الرُّواية اتَّفَقَتْ فى الحديث والشِّمْرِ ما كان وجهُ الحكلام ِ عندى إلاّ كَشْرَها . والمنمُ زائدة ٛ .

﴿ مَن ﴾ ﴿ مِن ﴾ ﴿ فَى أَسِمَاءَ الله تعالى ﴿ المَنَّانِ ﴾ هو الْمُنفيمُ الْمُطِّي، من المَنِّ : العَطاء ، لا مِنَ المِنَّةِ . وكثيرا ما يَوْدُ المَنْ في كلامِهِم بممنى الإحسان إلى مَنْ لايَسْتَثِيبُهُ ولا يَظلُبُ الجُزَاء عَليه . فالمنَّانُ من أبنية المُبَالَغة ، كالسَّفاك والوَهَّابِ .

(ه) ومنه الحديث « ماأحَدُ أَمَنُ عَلَيْنَا من ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ » أَى ما أَحَدُ أُجُودُ بَمالِهِ وذات يَدهِ .

وقد تكرر [أيضا] (١) في الحديث.

<sup>(</sup>۱) من : ۱ .

وقد يَقَعُ الْمَنَّانُ على الذي لا يُعطِى شيئًا إلاَّ مَنَّه ، واعْتَدَّ به على مَن أعطاهُ ، وهو مَذْمُومٌ لأن المِنَّةَ تُفْسدُ الصَّلِيمَةَ .

- (ه) ومنه الحمديث « ثلاثة يَشْنَوْهُمُ الله ، منهم البَخيلُ المثَّانُ » وقد تكرر أيضا في الحديث .
- ( ه ) ومنه الحديث (١٠) « لا تَكَزَوَّجَنَّ حَنَّانةً ولا مَنَّا نَةً » هي التي يُنزَوَجُ بها لِلَهْا ، فهي أبدا تَمُنُّ على زَوجِهَا . ويقال لها : الْمُنُونُ ، أيضًا.
- [ه] ومن الأول الحديث « الكَمْأَةُ من اللَّنَّ ، وماؤُها شِفَا؛ لِلمَّيْن » أى هي ممَّا مَنَّ الله به ؛ على عباده .

وقيل : شَبِّهَهَا بِالْمَنِّ ، وهو الْعَسَلُ الْخُلُوُ ، الذي يَنْزِلُ من السَّمَاء عَفُواً بِلاَ عِلَاجٍ . وكذلك الْـكَمْأَة ، لاَمَوُّ ونَهَ فيها بِبَذْرِ ولا سَقَى .

(س) وفي حديث سَطِيحٍ:

### \* يافاصِلَ الْحُطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ \*

هذا كما يقالُ : أَعْيَا هذا الأمرُ فلانا وفلانا ، عند الْمَالَغةِ والتعظيم : أَي أَعَيَّت كُلَّ مَنْ جَلَّ مَذُرُه ، فَحُذِفَ . يَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ مَا تَقْصُر العِبارَة عنهُ لِعِظَيِه ، كاحَذَفُوها من قولهم بَعْدَ اللَّقَيَّا والَّتَى ، اسْتِعْظاما لِشَأْن المحذوف .

- (س) وفيه « مَن غَشَّنَا فليس مِنَّا » أى ليس على سِيرتِنا ومذْهَبِنا ، والتَّمشكِ بِسُنْتِنا، كَا يَقُولُ الرَّجُلُ : أنا مِنْكَ وإليْكَ ، يربد المتابَّمَةَ والمُوافَقَةَ .
- (س) ومنه الحديث « ليس مِنّا مَنْ حَلَقَ وخَرَق وصَلَقَ » وقد تكرر أمثالُه في الحديث بهذا المعنى .

وذهب بعضهم إلى أنه أراد به النَّنيِّ عن دين الإسلام ، ولا يصحُّ .

﴿ مَهُمْرٍ ﴾ \* ف حـديث عبد الله بن أنَيْسِ ﴿ فَأَتُواْ مَنْهُوا ۚ فَاخْتَبَأُوا ﴾ لَلِنْهُمُ : خَرْقُ فَ الحَصْنِ نَافِذٌ يدخُلُ فيه المله ، وهو مَفْعَلُ ، من النَّهْرِ ، والميمُ زائدةٌ .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « ورُوى عن بعضهم : لا تَنْزَوْجَنَّ . . . ي .

( ه ) ومنه حديث عبد الله بن سهل « أنه تُقِيلَ وطُرِحَ في مَنْهَرِ من مَنَاهِيرِ خَيْبَرَ » .

﴿ مِنَا ﴾ ( ه ) فيه « إذا تَمَـنَّى أَحَدُ كَمَ فَلْيُكُثْثِر ، فإنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ ﴾ التَّمَنِّى : تَشَجِّى حُصُولِ الْأَمْرِ الْمَرْغُوبِ فيه ، وحديث النَّفْس بما يكون ومالا يكون .

والمعنى : إذا سألَ اللهَ حوائبِهَ وفَضْلَه فُلْيُكُثِر ، فإن فَضْلَ الله كثيرٌ ، وخزائينَه واسِعةٌ .

(س) ومنه حديث الحسن « ليس الإيمانُ بالتَّحَلِّى ولا بالتَّمَّى ، ولَكَن ماوقَر في القَلْبِ ، وصَدَّقَتُهُ الأعمالُ » أى لَيْسَ هو بالقولِ الذي تُظْهِرُهُ بِلسانِكَ فقط ، ولكن بجب أن تُثْبِمَهُ مَمْرُ فَةَ القلْب .

وقيل : هو من التمُّـنِّي : القراءة ِ والتَّلاَوة ِ ؛ يقال : كَمْنَّى ، إذا قَرأ .

[ ه ] ومنه مَرْ ثَيَةُ عَبَّان :

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوْلَ كَيْــــلَّةِ وَآخِرَهَا (١) لَاقَى حِمَامَ الْمَقَادِر

وفى حديث عبد الملك « كتب إلى الحجّاج : يا ابن المُتَمنّية ِ » أراد أمَّهُ ، وهي الفركيمةُ بنتُ حمّام ، وهي القائلة :

هَلْ مِنْ سَبِيــلِ إلى خَمْرٍ فأَشْرَبَهَا أَمْ هَلْ سَبِيــلِ إلى نَصْرِ بن حَجَّاجِ مِ وكان نصر رَجُلاً جيلاً من بنى سُكَيمٍ ، يَفْتَتِنُ به النَّساه ، فَلَقَ عمر رأْسَه ونفاهُ إلى البَصْرَةِ . فهذا كان تَمْنَيْها الذى سمّاها به عبدُ الملك .

(س[ه]) ومنه قول عُروة بن الزبير للحَجّاج « إن شنْتَ أَخْبَرْتُكَ مَنْ لَا أُمَّ له ، يا ابنَ المَتَمنَّيةِ » .

( ه ) وفى حــديث عَمَان « مَاتَعَنَّيْتُ ، ولا تَمَنَّيْتُ ، ولا شَرِبْتُ خُراً فى جاهليَّــةِ ولا إَسْلامِ » .

وفى رواية « مَا تَمَنَّيْتُ مَنذُ أَسْلَمْتُ » أَى مَا كَذَبْتُ . النَّمَّنِّي : التَّسَكَذُّبُ ، تَفَعَّلُ ، مِنْ مَنَى بَعْنِي ، إذا قَدَّرَ ، لأنّ الكاذبَ 'يقدِّرُ الحديثَ في نَفْسه ثم يقوله .

قال رجل لابن دَأْبٍ ، وهو يُحَدِّثُ : «أهذا شيء رُوِّيتَهُ (٢) أَمْ شيء تَمنَّيْتَهُ ؟ ﴾ أى اخْتَلَقْتَهُ ولا أصل له . ويقال للأحاديث التي تُتَمنَّى : الأمانِيُّ ، واحِدتُها : أَمْنيَّةٌ .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « أُوِّلَ ليلِهِ . . . وَآخِرَه » . (٣) فِي الْهُرُوي : « رَوَ يُتَّهُ » .

#### \* ومنه قصید کعب:

فلا يَفُرُّ نُكَ مَامَنَتُ ومَا وَعَدَتْ إِنَّ الْأَمَانِيَّ والْأَحْسَلَامَ تَضْلِيلُ

( ه ) وفيه « أنَّ مُنْشِداً أَنْشَدَ النبي صلى الله عليه وسلم :

لَا تَأْمَنَنَ وَإِنْ أَمْسَيْتَ فَى حَرَمِ حَتَّى تُلَاقِيَ مَا يَمْنِي لَكَ الْمَانِي اللَّهِ اللَّانِي الْكَ الْمَانِي اللَّهِ وَالشَّرُ مَقْرُونَانِ فِي قَرَنِ بِكُلِّ ذَلِكَ يَأْتِيكَ الجَدِيدَانِ

فقال النبي صلى الله عليـه وسلم: لو أَدْرَكَ هـذا الإسلام » مَعناه: حتى تُلاَقِي مايُقدِّرُ لَكَ الْمُقدِّرُ لَكَ اللهُ عليكَ خَيْراً يَمْنِي مَنْياً.

- \* ومنه سُمِّيَتِ « اَلَمَنِيَّةُ » وهي الموتُ ، وجمعُها : المَنايا ؛ لِأَنْهَا مُقدَّرَةٌ بوقتٍ مَخْصُوصٍ . وقد تكررت في الحديث . •
- \* وكذلك تكرر فى الحديث ذِكْرُ « المَنِيِّ » بالتشديد ، وهو ماه الرَّجُــلِ . وقد مَنَى الرَّجُلُ ، وأَمْنَى ، واشتَمْنَى ، إذا اسْتَدْعَى خُروجَ لَلَنِيِّ .
- [ ه ] وفيه « البيتُ المممورُ مَنَا مَكَّة » أَى عِذَائِهما في السماء . يقال : دَارِي مَنَا دارِ فَلانِ : أَى مُقَايِلُها .
- \* ومنه حديث مجاهد « إن الحرَمَ حَرَمْ مَنَاهُ من السَّمواتِ السَّبْعِ والأَرْضِينَ السَّبْعِ » أي حذاءه وقَصْدَه (١) .
- \* وفيه « أنَّهم كانوا يُهِلُّون لِمِنَاةً » مَنَاةُ : صَنَمْ كَان لِهُذَيْلٍ وَخُزَاعَةً بين مَكَّة وللدينة ، والهاه فيه للتأنيث ، والوقف عليه بالتاء .
- ﴿ مناذر ﴾ ﴿ فيه ذكر « مَنَاذِرَ » هي بفتح الميم وتخفيف النُّون وكسر الذال المعجمة : بلدةٌ معروفة ۗ بالشام قديمة ٓ .
- ﴿ منار ﴾ ﴿ فيه « لَعَنَ اللهُ من غَــيَّر مَنَارَ الأرض » أَى أَعْلاَمَهَــا . والمِمُ زائدةُ . وَسَتُذَكِّرُ فَى النُّونَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حذاؤه وقصدُه » والمثبت من إ واللسان.

### ﴿ بَأَبِ الميم مع الواو ﴾

﴿ مُوبَدُ ﴾ \* في حديث سَطِيح « فَأَرْسَلَ كِسْرَى إلى المُوبَدَانِ » المُوبَذَانُ للمَجُوس : كَقَاضِي القُضاة للمسلمين، وللُوبَذُ :كالقاضي .

﴿ مُوتَ ﴾ ﴿ فَى دَعَاءَ الْاَنْدَبِنَاهِ ﴿ الْحَمْدَ لِلَّهُ الذِّي أَحِيانَا بِمَدَ مَا أَمَاتَنَا ، وإليه النشورُ ﴾ سَمَّى النَّوْمَ مَوْتًا ، لأنه يزول مَه العقلُ والحركةُ ، تمثيلاً وتشبيهاً ، لا تَحقيقا .

وقيل: الموت في كلام العرب ُ يطلق على السكون. يقال: ماتَتِ الرِّيحُ: أي سَكَمَنَت.

وللوتُ يقعُ علَى أنواع بحَسَب أنواع الحياةِ ، فمها ماهو بإزَاء القُوّةِ النَّامِيَةِ الموجودة في الحيوان والنَّباتِ ، كقوله تعالى : « يُحْدِي الأرضَ بعدَ موتها » .

ومنها زوالُ القُوَّقِ الحِسِّيَّةِ ،كقوله تعالى : « ياليتني مِتُّ قبلَ هذا » .

ومنها زوالُ القوَّة العاقلة ، وهي الجهالة ، كقوله تعالى : « أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَاه » و « إنَّك لا تُسْمِعُ الموتَى » .

ومنها الخزنُ والخَوْف المُكَدِّرُ للحياةِ ، كقوله تعالى : « ويأتيهِ الموتُ من كُلِّ مَسكانٍ وما هو يِميِّتٍ » .

ومنها المنام كقوله تعالى : « والَّتي لم تَمُتْ في مَنامها » .

وقد قيل : المنامُ : الموتُ الخفيفُ ، والموت : النَّوْمُ الثَّقيلِ .

وقد بُسْتُعَارُ المُوتُ للأحوالِ الشَّاقَّةِ ،كالفقرِ ، والذُّلُّ ، والسُّؤالِ ، والْهَرَمِ ، والْمُصِيَّةِ ، وغير ذلك .

(س) ومنه الحديث « أولُ من مات إبليس » لأنه أوَّلُ من عَصَى .

(س) وحديث موسى عليه السلام « قيل له : إنّ هامَانَ قد مأتَ ، فَلَقِيهُ ، فسألَ رَّبُه، فقلُ له : أما تعلم أنَّ مَن أَفْقَرْتُهُ فَقَدْ أَمَتُهُ ﴾ .

(س) وحديث عمر « اللَّبَنُ لا يموتُ » أراد أن الصَّبيَّ إذا رَضَعَ امْرأَةً مَيّْتَةً حَرُمَ عليه من ولَدِها وقرَّ البِّها ما يَحْرُمُ عليه منهم لوكانتْ حيَّةً وقد رَضعها.

( ٤ ٤ ... النهاية ... ٤ )

وقيل: معناه: إذا فُصِلَ اللَّبنُ من الثَّدْى وأَسْقِيَهُ الصَّبِيُّ ، فإنه يحرُمُ به مايَحْرُمُ بالرّضَاع ، ولا يَبْطُل عَملُه بمُفَارَقةِ الثَّدْي ، فإن حُلُّ ماانْفَصَلَ من الحِنِّي مِيْت، إلاَّ اللَّبَنَ والشَّمَرَ والصُّوفَ، لِلسَّاعُالِ .

\* وفى حديث البحر « الحِلُّ مَيْنَتُهُ » هو بفتح الميم: اسمْ لِلَا ماتَ فيهِ من حيوانهِ . ولا تُكُسِّرُ الممُ .

\* وفي حديث الفِتَن « فَقَدْ مات مِيتَةً جَاهليَّةً » هي بالكسر : حالةُ الموتِ : أَيْ كَا يموتُ أَهلُ الجاهليَّة ، من الضَّلالِ والفُرْقَةِ .

(س) وفي حديث أبي سَلَمة « لم يكن أصابُ محد صلى الله عليه وسلم مُتَحرَّقين ولا مُمَاوِتِ مِن نفسه التَّخافُتَ والتَّضَاعُفَ ، من العِبادَةِ والرَّهدِ والصَّومِ .

(س) ومنه حديث عمر « رأى رجُلا مُطَأْطِئًا رأسَه ، فقال : ارْفَعْ رأسَك ، فإن الإسلام ليس بَريض» .

ورأى رجُلاً مَمَّاوِتًا ، فقال : « لا تُميت عَلَيْنَا دِينَنَا ، أماتَكَ اللهُ ، .

- (س) وحديث عائشة « نَظَرَتْ إلى رَجُلِ كَادَ يَمُوتُ تَحَافُتًا ، فقالت : ما لهذا ؟ فقيل : إنَّه من القُرَّاءِ ، فقالت : كان عُمَرُ سيِّدَ القُرَّاءِ ، كان إذا مَشَى أَسْرَع ، وإذا قال أَسْمَع ، وإذا ضَرَبَ أُوجَعَ »
- ( ه ) وَقَ حديث بدر « أَرَى القَوْمَ مُسْتَمِيتين » أَى مُسْتَقَتْلِينَ ، وهم الذين يُقَا تِلُونَ على المونتِ
- (س) وفيه « يكون فى الناس مُوتَانَ كَقُمَاصِ الْغَنَمِ » المُوتَانُ ، بوزن البُطْلانِ : المؤتُ الكَثيرُ الوُقوعِ
- \* وفيه « مَن أَحْياً مَواتاً فهو أَحَقَّ به » المَوَاتُ : الأرضُ الَّتِي لَم تُزْرَعُ ولَمُ تُعْمَرُ ، ولا جَرى عليها مِلكُ أَحَدٍ . وإحيارُها : مُباشَرَةُ عِمارَتها ، وتأثيرُ شَيْء فيها .
- ( س )ومنه الحديث « مَوَ تَانُ الأرْضِ لله ولِرسوله » يعنى مَوَاتَهَا الذي ليس مِلْكُمَّا لأحَد .

- وفيه أنتان : سكون الواو ، وفَتَحها مع فتح الميم . والمَوَتَانُ أيضاً : ضدُّ الحيوانِ .
- \* وفيه «كان شِعَارُنا: يا منصورُ أُمِتْ » هو أُمْرُ المؤت . والمراد به التفاؤل بالنَّصرِ بعدَ الأَمْرِ بالإَمَاتَةِ ، مع حُصُولِ الفَرَضِ للشَّعارِ ، فإنَّهم جَعلوا هذه الكَلِمَةَ علامةً بينهم ، يتَعارفُون بها ؛ لأَجْل ظُلْمَةِ اللَّيلِ .
- \* وفى حديث الثُّوم والبَصَل « مَن أَ كَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخا » أَى فلْيُبَالِع في طَبْخِهِما ؟ لتَذْهَبَ حِدَّتُهُما ورائحَـتُهُما .
  - \* وفي حديث الشيطان « أمَّا هَمْزُ هُ فالمُوتَة » يعني الْجنونَ . والتفسير في الحديث .
    - فأما « غَرْوَةُ مُوْتَةَ ﴾ فإنها بالهمز . وهي موضِع من بَلَد الشَّام .
- ﴿ مُودِ ﴾ (.ه) في حديث ابن مسمود « أرأيْتَ رَجُلاً مُودِياً نَشِيطاً » للُودِي : التَّامُّ السَّلاَحِ ، السَّلاحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَعِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَحِ ، السَّلاَعِ ، السَّلاَعِ ، السَّلاءِ ، السَّلاَعِ ، السَّلاَءِ ، السَّلاَءِ ، السَّلاَءِ ، السَّلاءِ ، السَلاءِ ، السَّلاءِ ، السَّلاءِ
- ﴿ مُورَ ﴾ ( ه ) فى حديث الصدقة ﴿ فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَإِذَا أَنْفَقَ مَارَتْ عَلَيْهِ ﴾ أَى تُرَدَّدَتْ نَفَقَ مَارَتْ عَلَيْهِ ﴾ أَى تُرَدَّدَتْ نَفَقَتُهُ ، وذَهَبَ وجاءتْ. ومارَ الدَّمُ يَمُورُ مَوْراً ، إذا جاء وذهبَ. ومارَ الدَّمُ يَمُورُ مَوْراً ، إذا جَرَى على وجه الأرض .
- (س) ومنه حديث سعيد بن المسيِّبِ « سُيْلِ عن بَعِـيرٍ نَحَرُوهُ بِعُودٍ ، فقال : إن كان مارَ مَوْراً فَكُلُوهُ ، وإن ثَرَّدَ فَلَا » .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ ابْنَ الزَبِيرِ ﴿ يُظْلَقُ عِقَالُ الحَرْبِ بِكَتَايْبَ مُورُكَرِ جُلِ الجُرادِ ﴾ أَى تَتَرَدُّهُ وَتَضْطُرِبُ ، لِكَثْرَتُهَا .
- - وحدیث قُس « و نُجُوم " تَمُور ) ای تذهب و تَجی . .

- \* وَفَ حَدَيْتُهُ أَيْضًا ﴿ فَتَرَكْتُ لَلُوْرَ ، وَأَخَذْتُ فَى الْجَبَلِ ﴾ الْمَوْرُ ، بالفتح : الطَّريقُ . مُمِّى بالنَّصْدر ؛ لأنه يُجَاء فيه ويُذْهَبُ .
- (س) وفي حديث ليُــلى « انْتَهَيْنَا إلى الشَّمَيْنَةِ ، فَوجَدْنَا سَفِينَةٌ قد جاءت من مَوْدٍ » قيل : هو اسمُ مَوْضِيعٍ ، سُمِّى به لِمَوْدِ الْمَاءِ فيه : أَى جَرَيَانِهِ .
- ( موزج ) \* فيه « إِنَّ امْرَ أَةً نَزعَتْ خُفَّهَا ، أَو مُوزَجَها فَسَقَتْ بِهَ كَلْبَاً » المُوزَج : الْخَفُّ ، تَعْر يبُ مُوزَه ، بالفارسية .
- ( موس ) ( س ) فى حديث عمر «كَتَبَ أَنْ يَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عليه المَواسِي » أَى مَن نَبْتَتْ عانَتُهُ ، لأنَّ المواسِيَ إِنمَا تَجُرِي على مَنْ أَنْدَتَ . أراد مَنْ بلَغَ الْحُلُمُ من السَّلْفَارِ .
- ﴿ مُوشُ ﴾ (س) فيه «كان للنبيّ صلى الله عليه وسلم دِرعٌ تُسَمَّى ذاتَ المَوَاشِي » هكذا أخرجه أبو موسى فى « مُسْنَد ابن عبَّاسٍ » من الطُّوَالاتِ . وقال : لا أَعْرِفُ صِحَّةَ لَفُظْهِ ، وإنَّمَا يُذْ كُر المعنى بعد تُبُوت اللَّفظ .
- ( موص ) ( م) في حديث عائشة « قالت عن عنمان : مُصْتُمُوهُ كَا يُمَاصِ النَّوبُ ، ثم عَدَوْتُمُ عليه فَقَتَلْتُمُوهُ » المَوصُ : الغَسْلُ بالأصابِ ع. بقال : مُصْتُهُ أَمُوصُه مَوْصاً . أرادت أنهم المُتَابِوهُ عَا نَقَمُوا منه ، فاماً أعطاهُم ماطلَبُوا قَتَلُوه .
- ﴿ مُوقَ ﴾ ﴿ ﴿ هِ ﴾ فَيه ﴿ إِنَّ امْرَأَةً رَأَتَ كَلَبًا فِي يُومٍ حَارٍّ فَـنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا ، فَسَقَتَهُ فَغُفُرِرَ لِهَا » الْمُوقُ : انْلِحَفُ ، فارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ .
  - \* ومنه الحديث « أنه توضأ ومسحَ على مُوقَيَّه » .
- \* وحديث عمر « لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ عَرَضَتْ له نَخَاضَةٌ ، فَـنَزَلَ عن بَعِـيرهِ ونَزَعَ مُوقَيهِ وخاضَ المـاء » .
- (س) وفيه « أنه كان يَـكُتَحِلُ مَرَّة من مُوقِهِ ، ومَرَّةً مِن ماقِهِ » قد تقدّم شرحُه في المَــأَقِ .
- (مول) (س) فيه « نَهَى عن إضاعَةِ المالِ » قيل : أراد به الحيوان : أى يُحْسَنُ الله ولا يُهْمَـلُ .

وقيل: إضاعتُه: إنفاقهُ في الحرام، والمعاصي وما لا يُحبُّهُ الله .

وقيل: أراد به النُّبْذِيرَ والإسْرَافَ، وإن كان في حلال مُباحِ.

المَــالُ فِي الأَصلِ: مَا يُمُلِكُ مِن الذَهِبِ وَالفِضَّة ، ثَمَ أَطْنِقَ عَلَى كُلِّ مَا يُقْتَنَى ويُمُـلَكُ مِن الأَعِيانِ. وأَ كُثَرُ مَا يُطْلَقُ المَــالُ عند العربِ على الإبل ، لأَنْهَا كَانَتْ أَكْثَرَ أَمُو الِهِيمِ.

ومالَ الرَّجُلُ وتموَّل ، إذا صارَ ذا مال . وقد مَوَّلَه غيره . ويقال : رجل مال : أَى كثيرُ المَال ، كأنَّه قَدْ جعل نَفْسه مالاً ، وحَقيقَتُهُ : ذُو مال .

(س) ومنه الحديث « ما جاءك منه وأنت غيرُ مُشْرِفٍ عليه فَخُذُهُ وَكُمَوَّلُه » أَى اجْعَلُهُ لكَ مالًا .

وقد تـكور ذكر ُ « المـالِ » على اختلاف مُسَمَّياً تِهِ في الحديث .وَ ُيفْرَقُ فيها بالقرائن .

﴿ مُومٍ ﴾ \* في صفة الجنة « وأنهار من عَسَلِ مُصَافَّى من مُومِ العَسَلِ » المُومُ : الشَّمْعُ وهو مُعرَّبُ .

(س) وفي حديث العُرُ نِيِّين « وقد وَقَع بالمدينة المُومُ » هو البِرْسامُ مع الحُلَّى (١٠ . وقيل : هو بَثْرٌ أَصْفَرُ من الجُدَرِئِّ .

( مومس ) \* في حديث جُرَيج « حتى تَنظُرَ في وجُوهِ الْمُومِسَاتِ» المُومِسَةُ : الفاجِرَةُ . وتُجْمَع على مَيامِيس ، ولا يَصِح ُ إلاَّ على إشْبَاعِ ِ النَّكَسْرِة ليَصِير باء ، كَمُطْفِل ، ومَطَافِلَ ، ومَطَافِلَ .

\* ومنه حديث أبى واثل « أَكُثَرُ تَبَعِ الدَّجَّال أُولادُ المَيامِسِ » وفى رواية « أُولادُ المَوامِسِ » وقد اخْتُلِفَ فى أَصْلِ هذه اللَّفظَة ، فَبَعْضُهم يَجْعَلُه من الهمزة ، وبعضُهم يَجْعَلُه من الواو ، وكل منهما تَكَلَّف له اشْتِقَاقاً فيه بُعْدٌ ، فذ كَرْ ناها فى حرف الميم لِظاهر لفظها ، ولاختلافِهم فى أصلها .

﴿ مويه ﴾ (س) فيه «كان موسى عليه السلام يفتسل عِند مُوَيَّهُ ٍ » هو تَصْغير ماه .

<sup>(</sup>۱) الموم ، بمعنى البرسام فقط ، ذكره الجواليق . المعرب ص ۳۱۲ و بمعنى الشمع فقط ، ذكره الخفاجي . شفاء الغليل ص ۲۰۲ .

وأصلُ الماء: مَوَهُ ، ويُجمع على أمْوَاهِ وَمِياهٍ ، وقد جاء أمْوَاه .

والنَّسَبُ إليه : ما هِي "، وما أيٌّ ، على الأصل واللَّفظ .

(س) وفي حديث الحسن «كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليمه وسلم يَشْتَرُونَ السَّمْنَ اللهُ عليمه وسلم يَشْتَرُونَ السَّمْنَ اللهُ » هو مَنْسُوبُ إلى مواضِعَ تُسَمَّى ماَهَ ، يُعْمَلُ بها .

\* ومنه قولُهِم « ماهُ البَصْرةِ ، وماهُ السَكُوفَةِ ، وهو اسمْ للأماكِنِ المُضافِقِ إلى كلِّ واحدةٍ منهما ، فَقَلَب الهاء في النسب همزة أو ياء . وليسَتِ اللَّفظةُ عَربيةً (١)

### ﴿ باب الميم مع الهاء ﴾

﴿ مَهُرَ ﴾ ( ه ) فيه « مَثَلُ المَاهِرِ بِالقَرآنِ مَثَلُ السَّخَرَة البَرَرَة » للمَاهِرُ : الحاذِق بالقِراءَةِ . وقد مَهَرَ يَمْهُرُ مَهَارَةً .

والسُّفَرَّةُ : الملائيكةُ .

\* وفى حديث أم حَبيبة « وأَمْهَرَهَا النَّجَاشِيُّ مِن عِندِه » يقال : مَهَرَّتُ المرأةَ وأَمْهَرْ تُهَا ، إذا جعلْتَ لها مَهْرًا ، وإذا سُقْتَ إليها مَهْرَها ، وهو الصَّدَاقُ .

﴿ مَهُسُ ﴾ ( ه ) فيه « أنه لَعَنَ من النِّساء المُثْمَهِشَة ( " ) تَفْسِيره في الحديث : التي تَحْلِقُ وجْهَها بالمُوسَى ( " ) .

يقال : مَهَشَّقه النارُ ، مِثْل تَحَشَّقهُ : أَى أَحْرَقَتْهُ .

﴿ مَوْقَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ في صفته صلى الله عليه وسلم « لم يَسَكُنُ بالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ » هو السَّرِيهُ البَيَاضِ كَلُونِ الجُمْسِّ . يريد أنه كان نَيِّرَ البَيَاضِ .

(۱) قال صاحب شفاء الغليل ص ۲۰۸ : « ماه : بمعنى البلد . ومنه ضرب هذا الدرهم بماه البصرة » .

(۲) في الأصل ، و ۱ : « الْمَتَمَّ شَقَّه » وما أثبت أ

من الهروى ، واللسان ، والفائق ١/٣٨٣ ، وتاج العروس .

(٣) بعد هذا فى الهروى : « وقال القتيبى : لا أعرف الحديث إلا أن تكون الهاء مبدلة من الحاء . يقال : مرّ بى جملٌ فمحشنى ، إذا حاكّه فسَحَج جِلدَه . وقال غيره : مَحشَّتُه النارُ ، ومهَشَتْه ، إذا أحرقته » .

- ﴿ مَهِلَ ﴾ (ه) في حديث أبى بكر « ادْفِنُونِي في ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ، فإنما هُمَا لِلْمُهْلِ والتَّرابِ» ويُرْوَى « للمِهْلَةِ » بضم المبم وكسرها وفَتْحها ، وهي ثلا تَتُها : القَيْح والصَّدِيدُ الذي يَذُوبُ فيسيلُ مِن الجسدِ ، ومنه قيل للنَّحَاسِ الذَّائِبِ : مُهْلُ .
- (ه) وفى حديث عَلِيّ « إذا سِر ثُمُ إلى المَدُوِّ فَمَهْلاً مَهْلاً ، وإذا وَقَمَتِ المَيْنُ على المَيْنِ فَمَهَلاً مَهُلاً » وإذا وَقَمَتِ المَيْنُ على المَيْنِ فَمَهَلاً مَهَلاً » السَّاكِنُ : الرِّفْقُ ، والْمُتَحَرِّكُ : النَّقَدُّم . أَى إذا سر ثُمُ فَتَأْنُوا ، وإذا لَقِيتُم فَاخْطُوا . كذا قال الأزهرى وغيره .

وقال الجوهريُّ : الْمَهَلُ ، بالتَّحْرِيكِ : التُّؤكَّدَةُ والنَّبَاطُوْ ، والاسمُ : الْمُهَلَّةُ (١) .

وفلان ذو مِهَالَ، التحريك: أي ذو تَقَدَّم في الخير. ولا يقال في الشرِّ. يقال: مَهَّلْتُه وأَمْهَالْتُهُ: الله سَكَنْنَهُ وَأَخْرُتُهُ. ويقال: مَهْلاً للواحد والاثنين والجمر والمؤنَّثِ، بِلَفَظِ واحدٍ.

( ه ) ومنه حديث رُقَيَّقة « مايَبْلُغُ سَعْيُهُم مَهْلَهُ » أَى مايَبْلُغُ إِسْرَاعُهِم إبطاءهُ .

( ه س ) في حديث سَطِيح :

\* أَزْرَقُ مَهُمُ النَّابِ صَرَّارُ الاذُنْ \*

أي حَديد النَّاب .

قال الأزهرى : هكذا رُوِى ، وأَظُنَّهُ « مَهْوُ النَّابِ » بالواو . يقــالُ : سيف مَهْو : أَى حَدَيد ماض .

وأوْرَدَه الزمخشريُّ :

\* أَزْرَقُ مُمْمَى النَّابِ صَرَّارُ الاذُنْ \*

وقال (٢٠): « الْمُمَهَى : الْمُحَدَّدُ » ، مِن أَمْهَيْتُ الحديدة ، إذا أَحْدَدْتُهَا. شَبَّهَ بَهِيرَهُ بالنيرِ ، الْرُفَةِ عَيْنَيْهِ ، وسُرْعَةِ سَيْره .

(س) وفى حــديث زيد بن عمرو « مَهْمَا تَجُشَّمْنَى تَجَشَّمْتُ » مَهْمَا : حرف من حُروفِ الشَّرْطِ التي يُجَازَى بها ، تقول : مَهْمَا تَفْعَلُ أَفْمَلُ .

قيل: إنَّ أَصَلَها: مَامَا ، فَقُلِبَتِ الأَلفُ الأُولى هاء . وقد تكررت في الحديث .

(۱) زاد الجوهرى : « بالضم » (۲) انظر الفائق ١ (٤٦٤/

﴿ مهمه ﴾ \* في حسديث قُسٍّ « ومَهْمَهِ [ فيه (١)] ُظِلْمَانُ » المَهْمَةُ : المَفَازَةُ والبَرِّيَّةُ الفَازَةُ والبَرِّيَّةُ الفَازَةُ والبَرِّيَّةُ الفَازَةُ والبَرِّيَّةُ . الفَازَةُ والبَرِّيَّةُ

﴿ مَهِن ﴾ \* فيه « ماعلى أَحَــِدِكُمْ لُو اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ مُجْمَعَتِه سِوَى ثَوْبَى مَهْنَتَهِ » أَى خِذْمَتِهِ وَبِذْلَتَهِ .

والرُّوايَةُ بفتح الميم ، وقد تُـكُسُرُ .

قال الزمخشرى : ﴿ وهو عند الأثباتِ خَطأ . قال الأصْمَعِيُ : اللَّهِنَةُ بِفتح الميم : هي الجَدْمَةُ . ولا يقال : مِيْهَنَةٌ ، بالكسر . وكان القياسُ لو قيـل مِيثْلُ جِلْسَة وخِدْمَة ، إلَّا أنَّه جاء على قَمْلَة واحدة ي . يقال : مَهَنْتُ القومَ أَمْهَنْهُم وأَمْهُنْهُم ، وامْتَهَنُونِي : أَى ابْتَذَلُونِي في الجَدْمَة .

( ه ) وفي حــديث سَلمان « أَكْرَهُ أَنْ أَجْمَعَ على ماهِنِي مَهْنَتَيْن » أَى أَجْمَع على خَادِمِى عَمَلَيْن في وقْتِ واحِدٍ ، كَالطَّبْخ والخَبْزِ مَثَلًا .

(س) ومنه حديث عائشة «كان النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهمْ ».

وفى حديث آخرَ « مَهِنَة أَنْفُسِهم » هُمَا جَمعُ ماهِن ٍ ، كَكَاتِبٍ وَكُتَّابٍ وَكَتَّابٍ وَكَتَّبَةٍ ٍ .

وقال أبو موسى فى حديث طائشة : هو « مِهَان » يَمنى بكسر الّميم والتخفيف . كَصَائم وصِياً م . ثم قال : ويجوز « مُهَّان أَنْفُسِهم » قياساً .

\* وفي صِفَته صلى الله عليه وسلم « ليس بالجافي ولا الْمَـُمِين » يروى بفتح الميم وضَمِّها ، فالضمُّ ، من الإهانَة : أي لا يُهيِّنُ أحداً من النَّاسِ ، فتكونُ الميمُ زائدةً .

والفتح من المَهَانَةِ : الحَقَارَةِ والصِّغَرِ ، وتكون الميم أصلِيَّةً .

\* وفى حــديث ابن المسيِّب « السَّهْلُ يُوطَأُ وُيُمْـتَهَنُ » أَى ُيدَاسُ ويُبْتَذَلُ ، من اللَّهْنَةِ : الخَدْمَة .

﴿ مهه ﴾ ﴿ فيه «كُلُّ شَيْء مَهَهُ ۚ إِلَّا حَدِيثَ النِّسَاءِ ﴾ المَهَ ُ والمِهَاهُ : الشَّيء الحقيرُ اليَسِيرُ . والهَاهُ فيه أصلية ۚ .

قال [ عِمْر ان من حِطَّان ] (٢٠):

(١) تـكملة ممّا سبق فى مادة ( ظلم ).

(٢) ساقط من : ١. وهو في الصحاح ، واللسان بهذه النسبة . والرواية في اللسان : فليس لعيشنا هـــذا مَهَاهُ وليست دارُنا هاتا يدار

وَلَيْسِ لِعَيْشِنَا هَمْذَا مَهَاهُ وَلَيْسَتْ دَارُنَا الدُّنْيَا بِدَارِ

وقيل: المَهاهُ: النَّضَارَةُ وَالْحُسْنُ ، أراد على الأوَّل أن كُلَّ شَى ﴿ يَهُونَ وَبُطْرَحُ إِلاَّ ذَكْرَ النِّسَاء. أي أن الرَّجُلَ يَحْتَمَل كلَّ شَي ﴿ إِلَّا ذَكْرَ حُرَمِه .

وعلى الثانى يكون الأمر بِمَـكْسِهِ ، أَى أَنْ كُلَّ ذِكْرُ وَحَدَيثِ ، حَسَنُ إِلَّا ذِكْرَ النِّسَاءِ .

وهذه الهاه لا تَنْقَلِبُ فِي الوصْلِ تَاءٍ .

\* وفى حديث طلاق ابن عمر « تُعْلَتُ : فَمَهُ ؟ أَرَأَيت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ» أَى فَاذَا ،اللاسْتَفْهَام، فَأَ بَدَلَ الأَلْفَ هَاءِ ، للوقف والسَّكْت .

(س) وفى حديث آخر « مُمُّ مَهُ ؟ » .

ومنه الحديث « فقالَتِ الرَّحِيمُ : مَهُ ؟ هذا مَقامُ العائيدِبكَ » .

وقيسل : هو زَجْرُ مصْرُوفُ إلى المُستَمَاذ منه ، وهو القاولِعُ ، لاَ إلى المُسْتَعاذِ به ، تبارك وتعالى .

وقد تـكرر في الجديث ذِكرُ « مَهُ » وهو اسمُ مَنْنِيٌ على الشَّكُونِ ، بمْنى اسْكُتْ .

(مها) (ه) في حديث ابن عباس «أنه قال لَمُتْبَة بْنِ أَبِي سُفْيَانِ \_ وقد أَ ثَنَى عليــه فَاحْسَن \_ : أَمْهَيْتَ الْمُولِيلِيد » أَمْهَيْتَ : أَى بَا لَفْتَ فِي الثّناء واسْتَقْصَدْتَ ، مِنْ أَمْهَى حافِرُ البُثْر ، إذا اسْتَقْصَى في الحفر وبلغ الماء .

( ه ) وفی حدیث ابن عبد العزیز « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَّ بِه أَن یُرِیَه موقِعَ الشَّیْطَان من قلب ابن آدم فرأی فیا برکی النَّائم جَسد رَجُل مُمَهًی ، یُرک داخِله من خارجه » المَهَا : البِلُّوْرُ ، وكلُّ شَیْء صُنِّی فهو مُمَهًی ، تَشْدِیهًا به ویقال للسَکُو کُبُ : مَهًا ، ولِلثَّغْرِ إِذَا أَبْیَضَ وَکُاثُرَ مَا .

﴿ مهيم ﴾ (س) فيه « وانقُلُ مُقَاهَا إلى مَهْيَمَةَ » مَهْيَمَةُ : اسمُ الجَحْفَة ، وهي ميقَاتُ أهل الشَّام ، وبها غَديرُ خُمِ ، وهي شَدِيدَةُ الوَخَم .

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : لم يُولَد بُفَدِير خُمِّ أحدُ فَعَاشَ إلى أَن يُحْتَكِم ، إلَّا أَن يَتَحُوَّلَ منها .

\* وفي حديث على « اتَّقُوا البِدَعَ والْزَمُوا المَهْيَعَ » هو الطَّرِيقُ الواسِعُ المُنْبَسِطُ . والميم زائدة ، وهو مَفْمَلُ من التَّهَيَّعِ : الانْبِساطِ .

﴿ مهيم ﴾ \* في حديث الدَّجَالَ « فأَخَــذَ بِلَجْفَتَى البَّابِ فقال : مَهْيَمُ ؟ » أي ما أَمْرُ كُمْ وشَأْنُـكُم . وهي كَلِمة كَيَانِيَّة .

[ه] ومنه الحديث « أنه قال لعبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عوف ورأى عليه وَضَراً مِنْ صُفْرةٍ : مَهْيَمْ ؟ » .

وحدیث لقیط « فَیَسْتَوی جَالِسًا فیقول : رَبِ ، مَهْدَیم ۵ .

## ﴿ باب الميم مع الياء ﴾

﴿ مِيتَاءً ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ الْلَّمَطَةِ ﴿ مَا وَجَدْتَ فَي طَرِيقٍ مِيتَاءَ فَمَرَّفَهُ سَنَةً ﴾ أَي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ، وهو مِفْعَالٌ من الإثبانِ . والمبم زائدة ۖ ، وبابه الهمزَةُ .

\* ومنه الحديث « قال لمَّا مَات أَبْنَهُ إبراهيم : لَوْ لاَ أَنَّهُ طريْقَ مِيتَا لاَ لَوْ يَا عليك باإبراهيم » أى طريْق يَسْلُكُه كُلُّ أُحَدٍ .

(ميتخة) \* فيه « أنه خرج وفى بَدِهِ مِيتَخَة » هكذا جاء في رواية، بتقديم الياء على التّاء ، وهي الدّرَّةُ ، أو العصا ، أو الجريدّةُ ، وقد تقدّمتْ في الميم والتّاء مَبْسُوطَةً .

(ميث) ﴿ فَى حَدَيْثُ أَنِي أُسَيْدٍ ﴿ فَلَمَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامُ أَمَا ثَنَّهُ فَسَقَّنَهُ إِيَاهُ ﴾ هكذا رُوِى ﴿ أَمَا ثَنَّهُ ﴾ والمعروف ﴿ مَاثَنَّهُ ﴾ . يقال: مَثِنتُ الشَّيءَ أمييتُه وأمُوثُه فا مُمَاثَ ، إذا دُفْتَهَ في المَاء .

( ه ) ومنه حديث على « اللهم مَّ مُثُ قلوبَهم كما يُمَاثُ المِلْمُ في الماء» .

(ميثر) \* فيه « أنه نَهَى عن ميثَرَةِ الأُرْجُو انِ » هي وِطَالا تَحْشُو ، 'يُتْرَكُ على رَحْلِ البَعِيرِ تَحْتَ الرَّا كِب. وأَصْلُه الواوُ ، والميم زائدة . وسيجيء في بابه .

(ميجن) \* في حديث ثابت « فَضَر بوا رَأْسَهُ مِمِيجَنَةٍ » هي العَصَا التي يَضرِبُ بها القَصَّارُ الثوبَ .

وقيل: هي صَخْرَةٌ .

واخْتُلِفَ فَ أَصْلِهَا ، هل هو من الهمزة أو الواوع؟ وجمُّها: المَوَّاجِن.

\* ومنه حديث عَلِيّ « ماشَبَّتُ وَقْعَ الشُّيوُفِ عَلَى الْهَامِ إلا بِوَقْعِ البّياذِرِ على المواجِن » .

- ﴿ مَيْحَ ﴾ ( ه ) فى حديث جابر « فَنَرَلْنا فيهاَ سِتَّةٌ مَاحَةٌ » هى جَمَّ مَاثْمُع ، وهو الذى يَنْزِل فى الرَّكِيَّة إذا قَلَّ ماؤها ، فَيَمْلاً الدَّنْوَ بِيدِه . وقد ماحَ يَمِيحُ مَيْحاً . وَكُلُّ مِن أُولَى مَمْرُوفاً فقد ماحَ . والآخِذُ : مُمْتَاحُ ومُسْتَمِيحٌ .
- [ه] ومنه حـــديث عائشة تصف أباها « وامْتَاحَ من اَلَمْواتْمِ » هو<sup>(۱)</sup> افْتَعَلَ ، مِزرَ الْمَيْح : العَطَاء .
- ﴿ مید ﴾ \* فیه « لمَّا خَلَق اللهُ الأرضَ جَعلَتْ تَمیــدُ فأرساَهَا بالجِبَال » مادَ تَمیــد، اِذا مالَ وَتَحَرَّكَ .
  - \* ومنه حديث ابن عباس « فَدَحا اللهُ الأرضَ من تَحَدِّبها فَمَادَتْ » .
- ومنه حــدبث عَلِيّ « فَسَــكَنَتْ من المَيَــدانِ بِرُسُوبِ الجِبَالِ » هو بفتح الياء :
   مصدرُ ماد كميد.
  - \* وفى حديثه أيضا يَذُمُ الدُّنْيا « فهى الخيودُ المَيُودُ » فَعُولُ منه .
- (س) ومنه حديث أمِّ خرام « الْمَائِد في البَحْرِ له أَجْرُ شَهِيدٍ » هو الذي يُدَارُ بِرأْسِهِ من رجح البَحْرِ واضْطِرَابِ السَّفِينَةِ بالأَمْواجِ .
- ( ه ) وفيه « نَحْنُ الآخِرُ ونَ السَّابِقُون ، مَيْدَ أَنَّا أُوتِينَا الْكِتابَ من بَعْدِهِم » مَيْدَ وبَيْدَ: لُغتان عَمْنَى غَيْر . وقيل : مَعْنَاهُما على أنَّ .
- (مير) (س) فيه « والحمولةُ المائرَةُ لهم لاغِيَةٌ » يعنى الإبلَ التي تُحْمَلُ عليها البيرَةُ ، وهي الطَّعَامُ ونَحُوُهُ ، ممَّا يُجِنَّلِ لِلبَيْعِ ، ولا 'يؤخَذُ مِنها ذَكَاةٌ ، لأنها عوامِلُ .

يقالُ : مارَهُم كَمِيرُهُم ، إذا أعطاهُم المِيرَةَ .

- \* ومنه حدیث ابن عبد العزیز « أنه دعا بإبلِ فأماَرَها » أى حمل عایها المِیرَةَ . وقد تكرر ذكرها في الحدیث .
- (ميز) \* فيه « لا تَهْلِكُ أُمَّتِي حتى يَكُونَ بَيْنَهُم التَّمَا بُلُ والتَّمَا بُزُ » أَى يَتَحَزَّ بُونَ أَحْزَابًا ، ويَتَمَيَّزُ بَعْضُهم من بَعْضِ ، ويَقَعُ التَّنَازُع .

<sup>(</sup>۱) فی الهزوی : « أی استقی »

- يقال : مِزْتُ الشَّيْءَ من الشَّيْءِ ، إذا فَرَّقْتَ كَيْنَهُمَا ، لَا مَكَزَ وَامْتَازَ ، ومَيَّزْ تُهُ فَتَميَّز .
  - \* ومنه الحديث « مَنْ مَازَ أَذَّى فَاكَسَنَةُ بَمَشْرِ أَمْثَالِهَا » أَى نَحَّاه وأَزَالَهُ .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « أنه کان إذا صلّی بَنْمازُ عن مُصَالَّه فَیَرْ کُع » أی یَتَحوّل عن مَقامِه الذی صلّی فیه .
- (ه) وحديث النَّخَمِيّ « اسْتَمازَ رَجُلٌ مِن رَجُلٍ به بَلَالٍا فَابْتُـلِيَ به » أَى انْفُصَل هَنه وَتَبَاعَد . وهو اسْتَفْعَل من المَيْز .
- (ميس) (س) في حديث طَهْفَة « بِأَكُو َ ارِ الْمَيْسِ» هو شجر صُلْب، تُعْمَل منه أَكُو ارُ الإبل ورِحالُها ·
- [ ه ] وفي حديث أبي الدَّرْدَاء « تَدْخُل قَيْسًا وَتَخْرُج مَيْسًا » مُقاَل : مَاسَ يَمِيس مَيْسًا ، إذا تَبَخْتَر في مَشْبِه وَتَدَنَّى .
- ﴿ ميسع ﴾ ﴿ فَي حديث هَشَام ﴿ إِنَّهَا لَمِيسَاعَ ﴾ أَى وَاسِعَةِ الْخَطْوِ . وَالْأَصْل : مِوْسَاعٍ ، وَقُلْبَت الوَاوُ يَاءَ لِـكُسْرَة اللَّمِ ، كَمِيزان ومِيقات والميمُ زائدة . وبَابُهُا الوَاوُ .
- (ميسم) (س) فيه « تُنكَعُ الَرْأَةُ لييسَمِها » أى لِحُسْنِها ، من الوَسَامَة . وقد وَسُم فَهُو وَسِيم ، والرَأَة وَسِيمَة ، وحُكُمُها في البناء حُكمُ مِيساع ، فهى مِفْعَل من الوَسامة . وقد تكررت في الحديث .
- ﴿ میسوسن ﴾ ﴿ رَسَ ﴾ في حدیث ابن عمر ﴿ رَأَى في بَیْنَه الَمَیْسُوسَنَ فقال : أُخْرِجُوه فإنه رِجُسٌ ﴾ هو شَرابٌ تَجْمَـلُه النِّسَاء في شُعُورِهِن ، وهو مُعَرَّب .
  - أخرجه الأزهري في « أَسَنَ » من ثُلَاثِيِّ المُعتَلِّ . وعَادَ أُخْرِجَه في الرُّباعي .
- (ميض) ﴿ فَدَعَا بِالعِيضَاءَ » هي بِالقَصْرِ وَكَسْرِ اللَّمِ ، وقَدَ تُمَدَّ : مِطْهَرَةُ كَبيرة يُتَوَضَّأُ مَنها . وَوَزْنُهُا مِفْعَلَة ومِفْعَالَة . واللَّمِ زائدة .
- ﴿ ميط ﴾ [ ه ] في حديث الإيمان « أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عن الطَّرِيق » أَي تَنْجِيَتُه . يقال : مِطْتُ الشَّيء وأَمَطْتُهُ . وقيل : مِطْتُ أَنا ، وأَمَطْتُ غَيْري .
  - ومنه حديث الأكل « فَلْيُمُطْ مابِهَا مِن أَذًى » .

- \* وحديث العَقِيقة ﴿ أُمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى ﴾ .
- \* والحديث الآخر « أبطْ عَنَّا بَدَكُ » أَى نَحَمًّا .
- ( ه ) وحديث العَقَبة « مِطْ عَنَّا باسَمْدُ » أَى ابْعُدُ .
- \* وحديث بدر « فَمَا مَاطَ أَحَدُهم عَنْ مَوْضع بَدِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم » .
- \* وحديث خَيْبر « أَنَّهُ أَخَذَ الراية فَهَزَّها ، ثم قال : مَن ۚ يَأْخُذَها بَحَقَّها ؟ فَحَاء فَلَانَ فَقَال : أَمِطْ ، ثُمَّ جَاء آخَرُ فَقَال : أُمِطْ » أَى تَنَحَّ واذْهَبْ .
- [ ه ] وفي حسديث أبي عثمان النَّهْدِي « لو كان عُمَر مِيزَانًا مَا كَان فيه مَيْطُ شَعْرة » أي مَيْل شَعْرة .
  - وفى حديث بنى قُر يُظَة والنَّضير:

وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِم ثِقَالًا كَمَا نَقُلُت بمِيطَانَ الصُّخُورُ

هُو بَكُسْرِ للبَمِ (١): مُوضِع في بلاد َ بنِي مُزَيْنَة ، بالحِجَاز .

- (ميم) \* ف حديث المدينة « لا يُريدُها أحَدُ بِكَيْدٍ إلا ا مُمَاع كا يَنْمَاع المِلْحُ في الْمَامِ، أَى يَذُوب ويَجْرِي . ماع الشَّيء كيميعُ ، وا مُمَاع ، إذَا ذَابَ وسَالَ .
  - ( ه ) ومنه حدیث جریر « مَأَوُّنَا يَميع ، وجَنَابُنَا مَرِيع » .
- ( ه ) وحديث ابن مسمود « وسُئِل عن المُهْلِ ، فأذَابَ فِضَّة ، فَجَمَلَت تَميع ، فقال : هَذَا مِن الشُهْرِ مَا أَنْتُمُ رَاوُون اللَّهُل » .
- ( ه ) وحديث ابن عمر « سُيْل عن فأرة وَقَمَت في سَمْن ، فقال : إن كان مائِعاً فَأَلْقِه كُلُّه ».

(ميقم) (س) في حديث ابن عباس « نَزَل مع آدمَ عليه السلام المِيقَمَةُ ، والسَّنْدَانُ والسَّنْدَانُ والسَّنْدَانُ والسَّنْدَانُ » المِيقَمَة : المِطْرَقة التي يُضْرَب بها الحديد وغيْرُه ، والجمْع : المُواقِع . والميم زائدة . والياء بَدَل من الواوِ ، تُعلِبَت لِكُسْرِة الميم .

(ميل) (ه) فيه « لا تَهْمُلِكُ أُمْتِي حتى يَكُونَ بَيْنَهُم التَّمَايُلُ والتَّمَايُزُ » أى لايَكُونِ لهم سُلْطان ، يَــُكُفُ النَّاسَ عن التَظالُم ، فيمِيلُ بَمْضُهم على بَعْض بالأُذَى والحَيْف .

<sup>(</sup>١) فى ياقوت ٨/٢٢٥ بالفتح .

( ه ) وفيه « ما يُلات مُمِيلَات » المَا يُلات: الزَّ اثْفِات عنطاعَة الله ، وما بَلْزَ مُهُنَّ (١) حِفْظُه . ومُعَيلَات : بُعَلِّمْنَ غيرَ هُنَّ الدَّخُولَ في مِثْل فيمْلهن .

وقيل: مَا يُلات: مُتَبَخَيرِ اتْ في المشي ، مُمِيلَات لأ كُتا فِهن وأعْطا فِهن .

وقيل : مَا ثَلِات : كَمْتَشِطْن المِشْطَة المَيْلاء ، وهي مِشْطَة البّغايا . وقد جاء كُراهَتُها في الحديث . والمُميلات : اللّاتي كَمْشُطْن غَيْرَهُن تَلِك المِشْطَة (٢٠) .

( ه ) ومنه حديث ابن عباس « قالت له امرأة : إلى أَمْتَشِطُ الْمَيْلَاء ، فقال عِكْرِمة : رأسُك تَبَعُ لِقَلْبِك ، فإن اسْتَقَام قَلْبُك اسْتَقَام رأسُك ي ، وإنْ مَال قَلْبُك مَالَ رأسُك » .

(ُس) ُ وَفَى حديث أَبَى ذَر ﴿ دَخَلَ عليه رَجُلُ ۚ فَقَرَّبِ إِلَيه طَعَامًا فِيه وَلَّة ، فَمَيَّل فيه لَقلَّتِه ، فقال أَبو ذر: إِنَّمَا أَخَافُ كُثْرَتَه ، ولم أَخَفُ قِلْتَه » مَيَّـل : أَى تَرَدَّدَ ، هَلْ يَأْ كُل أُو يَتْرَك . تَقُول العَرَب: إِنَى لَأْمَيِّلُ بَيْنَ ذَيْنِـكَ الأَمْرَيْن ، وأَمَا بِل بَيْنَهُمَا ، أَيَّهِمَا آنِي .

(ه) ومنه حديث أبى موسى « قال لأنس : عُجِّلَتِ الدُّنيا وغُيِّبَت الآخِرة ، أما وَاللهُ لَوْ عايَنُوها ما عَدَلُوا وَلا مَرْدُوا .

وقوله « ما عَدَلُوا » : أي ما سَاوَوْا بها شيئاً .

( ه س ) وفي حديث مُصْمَب بن عُمير « قالت له أمّه : والله لا أَلْبَسُ خَاراً ولا أَسْتَظِلَ أَبِدًا ، ولا آكُلُ ، ولا أَشْرَب ، حتى تَدَعَ ما أَنْتَ عليه ، وكانت امْرَأَة مَيِّلَة » أى ذات مَالٍ . يقال : مَالَ بَمَالُ و يَمُول ، فهو مال ومَيِّل ، على فَمْل وفَيْعِل . والقِياس مَا يُل . وبا به الواو .

(س) ومنه حديث الطُّفَيل «كان رجُلا شَرِيفاً شَاعِراً مَيلًا » أَى ذَا مال.

(س) وفي حديث القيامة « فتُدُنَى الشَّمسُ حَتَّى تَـكُونَ قَدْرَ مِيل » قيل : أرادَ اللِّيلِ الَّذِي يُكْتَحَل به .

وقيل: أراد ثُلُثَ الفَرْ سَخ .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وما يلزمهن من حفظ الفروج » .

<sup>(</sup>۲) زاد الهروى : « ويجوز أن تكون المسائلات المميلات بمعتى ، كا قالوا : جادَّ مُجِدَّ، وَمَرَّابُ ضَروبُ » .

وقيل : اللِّيلُ : القَطِّعةُ من الأرضِ ما بين العَلَمَين .

وقيل: هو مَدُّ البَصَر .

\* ومنه قصيد كعب :

\* إذا تَوقَّدتِ الْحِزَّانُ والْمِيلُ \*

وقيل : هي جَمْع أَمْيَل ، وهو الْـكَــِل الَّذي لا يُحْسِن الرُّ كُوب والفُرُ وسِيَّة .

\* وفي قصيده أيضاً:

\* عِنْدَ اللَّقَاءُ ولا مِيلٌ مَمَازِيلُ \*

﴿ مين ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر « الَمَيْن » وهو الكذب . وقَدْ مَانَ يَمِـين مَيْنًا ، فهو مَائن

\* ومنه حديث على فى ذمّ الدنيا « فهى الجامِحَةُ الحرُونُ ، والمَائينَة الخَوْتُون » .

( ه س ) وفى حديث بعضهم « خَرَجْتُ مُرَ ابِطاً لَيْسَلَةَ مَحْرَسِي إلى الميناء » هو المُوْضِعِ الذَّى تُرُوفاً اليه السُّفن : أَى تُجْمَعَ وتُرْ بَطَ . قيل : هو مِفْعاَل من الوَّنِ : الفُتُور ، لأن الرّبيح بَقَلِ فيه هُبُومُها . وقد تُقْصَر ، فتكون على مِفْعَل . والميم زائدة .

﴿ ميناتُ ﴾ ﴿ فِي حديث المغيرة ﴿ فُضُـــلُ مِينَاتُ ۚ » أَى تَلِدُ الْإِنَاتَ كَثيراً ، والميم زائدة . وقد تقدّم .

انتهى الجزء الرابع من نهاية ابن الأثير ويليه الجزء الخامس والأخير ، وأوله ﴿ حرف النون ﴾

# فهرس الجزء الرابع من النهاية

|                      |          | مفعة  |     |              |          | مفحة         |                |         | منقعة      |
|----------------------|----------|-------|-----|--------------|----------|--------------|----------------|---------|------------|
| م نع الم             | ياب اللا | T 7 4 |     | كاف مع الر إ |          |              | القاف )        | ( يحر ف | ۳ (        |
| اع الواو<br>مع/الواو |          | 7 Y £ |     | مع آلياي     |          | ۱۷.          | - مع الباء     |         |            |
| مع الهاء             |          |       |     | مع السين     |          | 11 Ý Ŋ       | مع التاء       | . 3     | 33         |
| ع<br>مع الباء        |          |       |     | مع الشير .   |          |              | مم الثاء       |         |            |
| ف المنيم)            |          | 4     |     | مع الطاء     |          | 144          | مع الحاء       | ø       | 17         |
| ۱۱۰<br>مع الهمزة     |          |       |     | مع العين     | ×        | 'Y ¥ A ''    | مع الدال       |         | ۱٩,        |
| _                    |          |       |     | مع الفاء     | B        | 14.          | مع الدال       |         | Α.Υ.       |
| _                    | )) ·     | 441   |     | مع الملام    | 'n       | 17.5         | بعن الراء      |         |            |
| مع الثاء<br>ا        |          | 3 . 7 |     | مع الميم     | ů ,      | 199          | مع الزاي       | *       | • V        |
| مع الجيم<br>ا ا ا    | 'n       | 444   |     | مع النون     | . 0      | * • *        | أمع السين      |         | , o 🔨      |
| مع الحاء<br>ا ال     |          | 4.1   |     | مّع الواو    | D        | 4 • 4        | مع الشين       |         | ٦٤         |
| مع الحاء<br>اداا     |          | ۳۰۶   |     | مع الهاء     |          | 414          | مع الصاد       | ¥       | ٦٧         |
| · ·                  |          | ₩.V   |     | مع الياء     | D .      | 417          | مع الضاد       | . »     | <b>Y</b> 7 |
| مع الذال             | ď        | 411   |     | ف اللام )    |          |              | مع الطاء       |         | ٧.٨        |
| مع الواء             | »        | 414   |     | ام مع الهمزة | بالباللا | * * •        | مع العين       | D       | ٨٦         |
| مع الزاي             | Ð        | 377   |     | مع الباء     | Þ        | 441          | مع الفاء       |         | A.5        |
| مع السين             | . »      | 444   |     | مع التاء     |          | 44.          | مع القاف       |         | ۹ ۵        |
| مع الثين             | Ď        | 444   |     | مع الثاء     | Þ        | 441          | مع اللام       |         | 47         |
| مم الصاد             | . **     | 440   |     | مع الجيم     |          | 444          | مع المي        | D       | 4 - 7      |
| مع الضاد             | D        | 444   |     | مع الحاء     | *        | 440          | مع النون       |         | 111        |
| مم الطاء             | »        | 77.4  |     | مع الحاء     | 3        | 727          | مع الواو       | 1       | YYÀ        |
| مع الظاء             | )        | 41.   |     | مع الدال     | •        | 7 £ £        | مع الحاء       |         | 173        |
| مم العين             | <b>»</b> | 481   |     | معُ الذال    | D .      | Y £ Y        | مع الياء       |         | 18.        |
| مع الغين             | ø        | 460   | -   | مع الزاي     | *        | <b>4 £ A</b> | الــُكاف)      |         |            |
| مع الفاء             | *        | 461   |     | مع السين     | <b>)</b> | 4 £ A        | ـكاف مع الهمزة | باب ال  | .144       |
| مع ال <b>قاف</b>     | ď        | 417   |     | مع العاد     | Þ        | Y 2 9        | مع الباء       |         |            |
| مع السكاف            | *        | ٣i٨   |     | مع الطاء     |          | 454          | مع التاء       | >       | 1 £ ¥      |
| مع اللام             | •        | 401   |     | مع الظاء     | ,        | 707          | مع الثاء       | »       | 1.1        |
| مع الميم             | •        | ۲٦۲   | -   | مع العين     | 3        |              | مع الجيم       | •       | 101        |
| مع النون             | , 3      | 474   |     | مع الغين     | •        | 407.         | سع الحاء       | .))     | 101        |
| مم الواو             | •        | 479   |     | مع الفاء     | •        |              | مع الحاء       | ,       | 102        |
| مع الهاء             | •        | 347   | 1   | مع القاف     | <b>.</b> | 777          | مع الدال       | •       | 100        |
|                      | 3        | 444   |     | مع السكاف    | <b>.</b> | . 77.        | مع الذال       |         | 104        |
| - ر                  |          |       | t . | <u> </u>     |          | I            |                |         | .*         |

لصويب

فى صفحة ٣٤ حاشية (٢) وقراب الشيء، وصفحة ٩٧ سطر ١٦ كَبَّةَ . وفى صفحة ٢٢١ سطر ٢١ يوضع الرقم فوق « اللَّبَأَ » . النهائي في المنطقة في الأشر في في غيريت المحدَّد ثيث والأشر مع الدين أبي لسعادات البارك مبهممدّ الجزرة البارك مبهمدّ البارك مبهمد البارك مبيرة البارك البارك مبيرة البارك البارك مبيرة البارك الب

ابجزدالخامس

نستین مجمود محت الطهاهی

ر النشاشية المعلمة المحرك المركز العماجها الحاج ديًا خوالث يخ

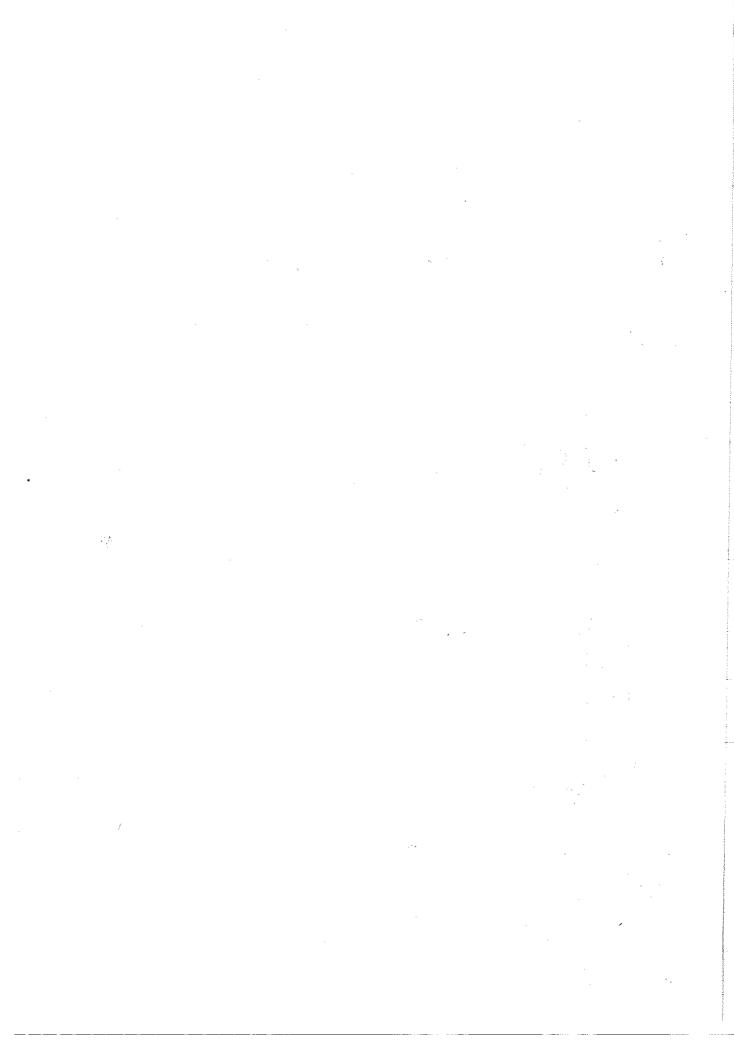

# المنسب المنالج المنافع المحمدة

#### حرون اليون

#### ﴿ باب النون مع الهمزة ﴾

( نأج ) ( ه ) فيه « ادْعُ ربَّكَ بأنْ أَجِ ما تَقَدِرُ عليه » أَى بأبلَغ ما يكون مِن الدُّعا وأَضْرَع . يُقال : نأج إلى الله : أَى تَضَرَّع إليه . والنَّبيج : الصَّوت . و تَأْجَت الرِّبِح تَنْأُجُ . ( س ) في حديث عُمر والمرأة العَجُوز « أَجَاءَتْنَى النَّا ثُدُ ( ) إلى اسْتِيشاء ( ) الأباعِد » النَّا يُدُ ( ) : الدَّواهي ، جُمْع نَادَى ( ) . والنَّادُ ( ) والنَّادُ ود : الدَّاهِية . تُريد أنَّها اضْطَرَّهُا الدَّواهي إلى مَسألة الأباعد .

﴿ زَأَناً ﴾ ( ه ) في حديث أبي بكر ﴿ طُو بَي لِمَنْ مات في النَّأْنَاةِ ﴾ أي في بَدْء الإسلام حين كان ضَعِيفًا ، قبل أن يَـكُثُرُ أنصارُه والداخِلون فيه . يَقُال : نَأْ نَأْتُ عن الأَمْرِ نَأْ نَأَةً ، إذا ضَعُفْتَ عنه وعجز ت . ويُقال : نَأْنَاتُه ، بمعْنَى نَهْ مَهْمَةُهُ ، إذا أَخَّرْ تَهَ وأَمْهَلْتُهُ .

[ ه ] ومنه حدیث علی « قال لُسلیان بن صُرَد ، وکان تَخَلَّف عنه بوم الجل ثم أَتَاه بَعْدُ ، فقال : تَنَأَنَاتَ وَتَرَبَّصْت ، فَكَيْف رأيتَ الله صَنَع ؟ » أى ضَمُفْت و تَأَخَّرْتَ .

#### ﴿ باب النون مع الباء ﴾

﴿ نِباْ ﴾ ﴿ سِ ﴾ فيه « أَنَّ رَجُلا قال له : يَا نَبِيءَ الله ، فقال : لا تَنْبِرْ باسمى ، إَنَّمَا أَنَا نَبَىُّ الله ﴾ النَّبى: : فَمِيل بِمُفْنَى فاعِل الْسُبَالَفَة ، مِن النَّبَأَ : اَخَبَر ، لأَنه أَنْبَأَ عَنَ الله ، أَى أَخْبَرَ . ويجوز فيه تَحَقِيق الهَمْزْ وَتَحْفِيفُهُ . يقال : نَبَأَ ونَبَّأُ وأَنْبَأَ .

- (١) في الأصل ، و ١: « النائد » وما أثبت من اللسان ، والقاموس .
  - (٢) في اللسان : « استثناء » خطأ . وانظر ( وشي ) فيما يأتى .
- (٣) في الأصل ، و ١: « نأدَى » وهو بوزن فَعالَى ، كما في اللسان ، والقاموس .
  - (٤) في الأصل ، و ١: « والنَّأد » . وهو بوزن سَحاب . كما نص في القاموس .

قال سيبويه : ليس أحَدُ مِن العَرب إِلَّا ويَقُول : تَنَبَّأَ مُسَيِّلِهِ ، بِالهَمْز ، غَيْرَ أَنَّهُم تَركُوا الهَمْز في النَّبِيِّ ، كَا تَرَكُوه في الذَّرِّيَّة والْبَرِيَّة والخابِيّة ، إِلاَّ أَهْل مَكَة فإنهم يَهْمَزُون هَذه الأَحْرف الثَّلاثة ، ولا يَهْمِزون غيرها ، ويُخالِفُون العَرَب في ذلك .

قال اَلَجُوْهِرِى (1): ﴿ يُقَالَ: نَبَأَتُ عَلَى القوم (٢) إذَا طَلَعْتَ عَلَيْهُم ، وَنَبَأْتُ مِن أَرْضِ إلى أرض ، إذَا خَرِجْتَ مِن هَذِهِ إلى (٣) هَذِهِ . قال: وهذا اللَّهْ فَى أَراده (٤) الأَعْرَ البُّ بقوله: يا نَبَىءَ الله ، لأنه خَرِجَ مَن مَكَةً إلى للدينة ، فأنكر عليه الهَمْزُ لأنه ليس مِن لُفَة قريش » .

وقيل: إنَّ النَّبيُّ مُشْتَقَّ مِن النَّبَاوَة ، وهي الشيء المُرْ تَفَسع .

ومن المهموز شِفْر عَبَّاسِ بن مِرْداس يَمْدُهُ :

يا خَاتَمَ النُّبَآء إنَّكَ مُرْسَلُ لَا لَحَقُّ (٥) كُلُّ هُدَى السَّبِيلِ هُدَاكا

\* ومن الأوّل حديث البَراء « قُلْتُ : ورسولك الَّذَى أَرْسَلْت . فردٌ عَلَى وقال : ونبيّك اللَّذَى أَرْسَلْت . فردٌ عَلَى وقال : ونبيّك اللَّذَى أَرْسَلْت » إِنَّمَا رَدَّ عليه لِيَخْتَلِف اللَّفظان ، ويَجْمَع له الثَّنَاء بْن ، مَمْنى النَّبُوّة والرِّسالة ، ويَجْمَع له الوَجْهَين .

والرَّسُول أُخَصُّ مِن النبيِّ ، لأَن كُلَّ رَسُولٍ نَبيٌّ ، وليس كُلُّ نَبيّ رَسُولًا .

- ﴿ نَبِبٍ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ الْخُدُودِ ﴿ يَعَمْدِدُ أَحَدُهُمُ إِذَا غَزَا النَّاسُ فَيَلَبِ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ﴾ النَّبيب : صَوْتُ التَّيْسِ عِنْدُ السِّفَادِ .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « ليككَلَّمْني بَعْضُكُم ، ولا تَذَبِّوا (١) نَبيبَ التَّيُوس » أَى نَصِيحُوا .
- \* وحديث عبد الله بن عمرو ﴿ أَنَّهُ أَنَّى الطَّأَنْفَ فَإِذَا هُو يَرَى التَّبُوسَ تَلِبُّ ، أَو تَنْبِبُّ على الغَنَمُ » .

<sup>(</sup>۱) حكاية عن أبي زيد . (۲) أَنْبَأُ نَبِناً ونُبُوءا .كا في الصحاح . (۳) في الصحاح : « إذا خرجت منها إلى أخرى » . (٤) في الأصل ، و 1 : « أراد » وأثبت ما في الصحاح . (٥) في اللسان : « بالخير » . (٦) في الهروى ، واللسان : « ولا تنبوا عندى » ويوافق روايتنا ما في الفائق ٣ / ٦٦ .

﴿ نبد﴾ \* فى حــديث عمر « جاءته جارية ۗ بسَويق ، فَجَمَل إذا حَرَّ كَتْه ثَارَ لَه قُشَار ، وإذا تَرَكَّتُه نَبَدَ » أى سَـكَن ورَكَد . قاله الزمخشرى (١) .

﴿ نبذ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهِى عنِ الْمَناَبَذَة فى البَيْع » هو (٢٠ أن يقول الرجُل لصاحِبه : انْبِذْ إلى النَّوب ، أو أنْبِذُه إِلَيْك ، لِيَجِبَ البَيْع .

وقيل: هُو أَن يقول: إذا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبِ البَيْعِ ، فيكون البَيْعِ مُمَاطَأَةً من غَيْر عَقْد، ولا يَصِحُّ.

يقال : نَبَذْتُ الشَّىءَ أُنْبِذُهَ نَبْذًا ، فَهُو مَنْبُوذ ، إذا رَمَيْتَه وأَبْعَدْتَه .

( ه ) ومنه الحديث « فَنَبَذَ خَاتَمه فَنَبَذَ النَّا سُ خَواتيِمَهُم » أَى أَلْقَاه (٣) مِن يَده.

( ه ) ﴿ وَفَى حَدَيثُ عَدِى ٓ [ بن جاتم ] ( ) ﴿ أَمْرَ لَهُ لَمَّا أَتَاهُ عِنْبَذَةَ ﴾ أَى وِسَادة . شُمِّيت بها لأنَّها تُذْبَذَ ، أَى تُطْرَحُ .

(س) ومنه الحديث « فَأْمَرُ بِالسُّنَّرُ أَنْ يُقْطَعُ ، رَيُجُعْلَ له مِنه وِسَادَتَانَ مَنْبُوذَتان » .

\* وفيه « أنه مَرَ بِقَبْرِ مُنْتَبِذِي عَنِ الْقُبُورِ » أَى مُنْفَرِدٍ بَعِيدٍ عَنْها.

[ ] وفي حديث آخر « انْتَهَى إلى قَبْر مَنْبُوذِ فَصَلَّى عليه » يُرْوَى بَنَنُوِين القَبْر والإِضافَة ، فَمَ التَّنُوين هُو بِمَمَى الأَوَل ، ومَع الإِضافَة يكون المَنْبُوذَ اللَّقِيط ، أَى بِقَبْر إِنْسانِ مَنْبُوذٍ .

ومُمِّى اللَّقيط مَنْبُوذاً ؛ لأنَّ أمَّه رمَنْه على الطَّريق .

\* وفي حديث الدِّجَّال « تَلِده أُمَّه وهي مَنْبوذَهُ في قَبْرِها » أي مُلْقَاة .

<sup>(</sup>۱) ذكره الزمخشرى « نثد » بالنون والثاء المثلثة . انظر الفائق ٣/١٨٥ وسيعيد المصنف ذكره في ( نثد ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، و ١، واللسان: « ألقاها » قال فى الصحاح: « والخاتَمُ والخاتِمُ ، بكسر التاء وفتحها . . . . وتختَّمتُ ، إذا لبستَه » فأعاد الضمير إليه مذكرا .

<sup>(</sup>٤) من الهروى ، والفائق ٣/٦١ .

( نبت ) \* فى حديث بنى قُرَيْظة « فَكُلُ مَن أَنْبَتَ منهم قُتُل » أراد نَبات شَمْر الْمَانَة ، فَجَمَله عَلامة للبُلوغ ، وليس ذلك حَدًّا عِنْد أَكْثَر أَهْلِ العِلْم ، إلاَّ فى أَهْلِ الشِّرْك ؛ لأنهم لا يُوقَفُ على بُلُوغِهم من جِهَة السِّن " ، ولا يُمْكِن الرُّجُوع إلى قَو لِهم ، للتَّهْمَة فى دَفْع اللهَّدُ ل وأَدَاء الجِزْية .

وقال أحمد : الإنبات حَدَّ مُعْتَبَرٌ تَقَام به الحَدُود عَلَى مَن أَنْبَت مِن الْمُسْلَمِين . ويُحْسَكَى مِشْله عن مالك .

- \* وفى حديث على « إن النبى صلى الله عليه وسلم قال لِقَوم من المَرَب : أنتم أهل بَيْت أو نَبْت ؟ فقالوا : نَحْن أهلُ بَيْت وأهُل نَبْت » أى نَحْن فى الشَّرف جِاليَة ، وفى النَّبت جِاليَة . أى بَنْبُت المَالُ عَلَى أَيْد بِنَا . فأسْلَموا .
- (س) وفي حديث أبى تَمْلَبَة « قال : أَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نُوَيْدِيَّةٌ ، فقلت : يا رسول الله ، نُوَيْدِيَّةُ خَيْرٍ أُو نُويَدِيَّةُ شَرِّ ؟ » النُّويَدِيَّةُ : تَصْغير نابِيّة ، يقال : نَبَّتَتْ لَمْ نابِيّةٌ : أَى نَشَأْ فيهم صِغارٌ لِحَقواً الكِمِارَ ، وصارُوا زيادةً في العدَد .
- ( ه ) ومنه حديث الأخنف « أن معاوية قال لِمَن بِبَابه : لا تَشَكَلُمُوا بِحَوانْجِكُم ، فقال : لَوْلا عَزْمَةُ أمير المؤمنين لَأَخْبَرْتُهُ أنَّ دَافَّةً دَفَّتْ ، وأن نابتَةً كَلِقَت » .
- ﴿ نبتُ ﴾ (س) في حديث أبي رافع ﴿ أَطْيَبُ طَعَامٍ أَكَلْتُ فِي الجَاهِلِيَّةَ نَبِيثَةُ سَبُع ﴾ أَصْلِ النَّبِيثَة : تُرَابُ يُخْرَج من بِنْر أَو نَهْر ، فَكَأَنَّه أَراد لَّمَا دَفَنَه السَّبُع لِوَقْت حَاجَتِه فِي مَوْضِع ، فَاسْتَخْرِجَه أبو رافع وأ كَلَه .
- ﴿ نبح ﴾ (س) فى حديث عمَّار ﴿ اسْكُت مَشْقُوحاً مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً ﴾ المَنْبُوح : المَشْتُوم . يقال : نَبَحَتْنِي كَلابُك : أَى كَلِقَتْنِي شَقاً يُمُك . وأَصْله من نُبَاح الكلب ، وهو صِياحُه .
- ﴿ نبخ ﴾ ( س ) في حديث عبد الملك بن عَمير ﴿ خُبْزَة أَنْبَخَانِيَّة ﴾ أَى لَيْنَةُ هَشَّةَ . يقال: نَبَخ العَجِينُ مَنْبُخ (١) ، إذا اخْتَمر . وعجينُ أَنْبَخان : أَى مُخْتَمِر . وقيل : حامِض . والهَمْزة زائدة .

<sup>(</sup>١) هكذا بالضم في الأصل ، واللسان . وفي القاموس بالكسر .

وقد تكرر في الحديث ذكر « النّبيذ » وهو مايعملُ من الأشرية من التّمري ، والرّبيب ،
 والعَسَل ، والحِنْطة ، والشّمير وغير ذلك .

يقال: نَبَذْتُ التَّمر والعِنَب، إذا تَرَكْتَ عليه الْمَاء لِيَصِيرَ نَدِيذًا ، فَصُرِفَ من مفعول إلى فعيل. وانْنَبَذْتُه: اتَّخَذْتُهُ نَبِيذًا .

وسَوَاء كان مُسْكِرِاً أُو عَيرَ مُسْكِرِ فإنه يقال له نَبِيذٌ . وَيقال للخَمْر المُعْتَصَر من العنَب نَبِيذٌ . كا يقال للغَبيذ خُرْ .

\* وفي حديث سَلْمَان « وإنْ أَبَيْتُم نَابَذُنَا كُمْ عَلَى سَوَاء » أَى كَاشَفْنا كُمْ وَقَاتَلْنَا كُمْ عَلَى طَرِيق مُسْتَقِيم مِنْ المُنابِذَة مِنَا ومِنْكُم ، بأن نُظْهِرَ لهُم العَزْم على قِتَالِمِم ، وتُخْدِرَهُم به إخْباراً مَكْشُوفاً .

والنَّبْذُ يَكُونَ بِالْفِمْلِ والقولِ ، في الأجْسام والمَمانِي .

- ومنه نَبَذَ المَهْدَ ، إذا نَقَضه وأَلْقاأَهُ إلى مَن كان بَيْنَه وبَيْنَه .
- وفى حديث أنس « إَنَّمَا كَانَ البَيَاضُ فَى عَنْفَقَتِه ، وفى الرَّأْسَ نَبْذُ » أَى يَسيرُ من شَيْب ،
   يعنى النّبي صلى الله عليه وسلم .

يقال: بأرض كذا نَبْذُ من كَلَا ، وأَصَابَ الأَرضَ نَبُذُ من مَطَرٍ ، وذَهب مَالُه وَبَقِي مِنْهُ نَبْذُ وَنُبْذَة : أَى شَيء يَسِير .

- ( ه ) وَمنه حديث أم عطيّة « نُبُذَّةُ قُسُطِ وأَظْفَار » أى قِطعة منه .
- ﴿ نبر ﴾ ﴿ ﴿ فَهِ ﴿ قِيلَ لَهُ : يَا نَبِيءَ اللهُ ، فقالَ : إِنَّا مَعْشَرَ قَرِيشَ لَا نَنْبِرُ ﴾ وفي رِواية « لا تَنْبر باشي » النَّبْر : هَمْزُ الحَرْف ، ولم تَكُن قُرَيْش تَهْمْز في كلامِها .

وَلَمَّا حَجَّ المهدَىُ قَدَّم الْكِسَائَىُ ۚ يُصَلِّى بالمدينة ، فَهَمَزَ فَأَنْكُر عليه أَهِلُ المدينة ، وقالوا : إنه يَشْبِرُ فِي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقُرآن .

- \* وفي حديث على « اطْعُنُـوا النَّبْر ، وانظُروا الشَّرْر » النَّبْر : الخلسُ ، أي اخْتَالُسُوا الطَّمْنَ .
- [ ه ] وفي حــديث عمر « إبَّاكُم والتَّخَلُّلَ بالقَصَب ، فإنَّ الفَمَ يَلْنَتَبِرِ منه » أَى يَتَنَفَّطُ . وكلُّ مُرْ تَفِسع : مُنْتَبِر .

- ومنه اشتَّقَّ « الْمِنْبَرُ » .
- ( ه ) ومنه الحديث « إن الجرْحَ كَيْنَتَّبِرِ في رَأْسِ الخَوْلِ » أَي يَرِمُ .
- وحدیث نَصْل رافع بن خَدیج « غَیْرَ أنه بَتِی مُنْتَبِراً » أی مُرْتَفَعاً فی جشمه .
- [ ه ] وحديث حذيفة « كَجَسْرٍ دَحْرَجْتَه على رِجْلك فَنَفَطَ <sup>(١)</sup> ، فَتَرَاه مُنْتَبِرا » .
- ﴿ نَبَرَ﴾ ﴿ فَهِ « لَا تَنَا بَزُوا بِالْأَلْفَابِ ﴾ التَّنَابُزُ : التَّذَاعِي بِالْأَلْفَابِ ، والنَّـبَزُ ، بالتحريك : اللَّقَبِ ، وكأنه يَـكُثُر فيما كان ذَمًّا ·
  - ومنه الحديث « أنّ رجُلاكان 'ينْبَرُ قُرْقُوراً » أى بُلَقَبْ بِقُرْقُور .
- ﴿ نِبِسٍ ﴾ (ه) في حديث ابن عر : في صِفة أهْلِ النَّارِ « فَمَا يَنْدِيُسُونَ عَسَدَ ذَلِكَ ، مَاهُو إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ » أي مايَنْطِةُونِ . وأصْلِ النَّذِسُ : اَلَحْرَكَة ، ولم يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّذِي .
- ﴿ نبط ﴾ ﴿ فيه « مَن غَدا مِن بَيْته يَنْبِط عِلْما فَرَشَت له الْملائكةُ أَجْنِحَتُهَا » أَى يُظْهِرُهُ ويُفْشِيه فى الناس . وأصله من نَبَطَ المَاء يَنْبِيُطُ<sup>(٢)</sup> ، إذا نَبَع . وأَنْبَطَ الحَفَّار : بَلغَ الْماء فى الْبِيْر . والاسْتِنْبَاط : الاسْتِخْرَاج .
  - ( ه ) ومنه الحديث « ورَجُل ارْ تَبَعَلَ فَرَسًا لِيَسْتَنْبِطَها » أَى يَطْلَب نَسْلَها ونِتَاجَها . وفي رواية « يَسْتَبْطِنُها » أَى يَطْلَب مافي بَطْنُها .
- [ ه ] وفى حــديث بفضهم ، وقد سُئِل عن رَجُل فقال : « ذَاكُ قَرِيبُ الثَّرَى ، بَعِيسَدُ

وفى الهروى: « فَنَفِطَتُ » مكان: « فَنَفِط » . قال النووى: « ولم يقل: نَفَطت، مع أن الرجل مؤنثة ، إما أن يكون ذكر نفط إتباعا للفظ الرَّجل، وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرِّجل وهو العضو» ويلاحظ أن المصنف لم يذكر مادة ( نفط ) هذه . ( ٧ ) بالضم والكسر ، كما فى القاموس .

<sup>(</sup>١) قال النووى: « نَفَط ، بفتح النون وكسر الفاء ، ويقال : تنفَّط ، بمعناه . والتنفط : الذى يصير فى اليد من العمل بفأس ، أو نحوها ، ويصير كالقبة فيه ماء قليل » . شرح النووى على مسلم ( باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ، من كتاب الإيمان ) ١٦٩/٢ .

النَّبَعَلِ ﴾ النَّبَطَ والنَّبِيط : الْمَاء الذي يَخْرُج من قَعْرِ البنر إذا حُفِرَت، يُريد أنَّه دَانِي المَوْعِد ، بَعَيد الإِنْجَاز .

- ( ه ) وفي حــديث عمر « تَمَعْدَدُوا وَلَا تَسْتَنْبِطُوا » أَى تَشَبَّهُوا يَعَدَّ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالنَّبُطُ وَالنَّبِيطُ : جيلٌ مَعْرُوف ، كَانُوا يَنْزِلُونَ بِالبَطَائِح بَيْنِ العِرَاقَينَ .
- (س) ومنه حديثه الآخر « لَا تَنَبَّطُوا فِى لَلدَائن » أَى لَا نَشَبَّهُوا بِالنَّبَط ، فَ سُكُناَهَا واتَّخاذِ العَقَارِ والْيلك .
- (س) وحديث ابن عباس « نحن مَعاشِرَ قريشٍ من النَّبَطَ ، مِن أهل كُونَى » قِيل : لأنّ إبراهيم الخليل عليه السلام وُلِدَ بها . وكان النَّبَطَ (١) سُكَّانَهَا .
- [ ه ] ومنه حديث عمرو بن معديكرب « سأله عُمرُ عن سَعْد بن أبى وَقَاص ، فقال : أَعْرَ ابى في في عن سَعْد بن أبى وَقَاص ، فقال : أَعْرَ ابى في عِبْوته ، نَبَطِى في حِبْوته ، قراد أنّه في حِبْاية الخراج وعِمَارة الأرضين كالنّبَظ ، حِذْقًا بها ومَهَارَةً فيها ، لأنّهم كانوا سُكَّانَ العِرَاق وأربابَها .
- ومنه حديث ابن أبي أوْفَى «كنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ (") أَهْلِ الشَّام » وفي رواية « أَنْبَاطاً مِن أَنْبَاط الشَّام ».
- وفى حديث الشَّمْيِي « أن رجُلا قال لآخر : بَانَبَطِيُّ ، فقال : لَا حَدَّ عليهِ ، كُلُنا نَبَطْ »
   يريد الْجُوَّالَ وَالدَّار ، دُونَ الو لَادَةِ .
- \* وفي حديث على « وَدَّ الشَّراةُ المُحَكِّمَة أَنَّ النَّبْطَ قد أَنَى علينا كُلِّنَا » قال ثعلب: النَّبْط : الموت .
- ﴿ نَبِع ﴾ (س) فيه ذكر « النَّبْع » وهو شجَر تُتَخَدَ منه القِسِيُّ . قيل : كَانَ شَجَراً يَطُولُ وَيَفْلُو ، فَذَعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا أطالَكَ اللهُ مِن عُودٍ » فَلَم يَطُلُ بَعْدُ (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) في ١ : « وكان النبط بها سكامها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « نبط » وأثبت مافي ١ ، واللسان . (٣) قي ١ : « بعده » .

- ﴿ نَبَعْ ﴾ ( ه ) في حديث عائشة تصِف أباها « غاضَ نَبْغُ النَّفَاقِ والرِّدَّة » أَى نَفَصَه (١) وأَذْهَبَهُ . يقال : نَبَغُ الشيء ، إذا ظَهَر ، ونَبَغُ فيهم النِّفَاقُ ، إذا ظَهر ما كانوا يُحْفُونه منه .
- ﴿ نبق﴾ (س) فى حــديث سِدْرة الْمُنتَهَى « فَإِذَا نَبِقُهَا أَمثالُ القِلال » النَّبِق ، بفتح النون وكسر الباء ، وقد تُسَكَّن : ثَمَر السَّدْر ، واحدتُه : نَبِقَة ونَبْقَة ، وأَشْبَهُ شَيء به العُنَّاب قبلَ أَن تَشْتَدَّ خُرَتُهُ .
- ﴿ نَبِلَ ﴾ ( ه ) فيه « قال : كنتُ أُنَبِّلُ على عُمومتى يَومَ الفِجارِ » يقال (٢٠ : نَبَّلْتُ الرَّجُلِ ، بالتشديد ، إذا ناوَلْتَه النَّبْلَ لِيَرْمِي . وكذلك أَنْبَلْتُهُ .
- [ ه ] ومنه الحديث « إنّ سَعدا كان يَرْمَى بين يدى ِ النبى صلى الله عليه وسُمْ يوم أُحُدٍ ، والنبى صلى الله عليه وسُمْ يُومُ أُحُدٍ ،

وفى رواية « وَفَتَّى 'يَذَبِّله ، كَلَّا نَفَدَّت نَبْلُه » . `

ويُرْوَى « يَغْبُلُه » بفتح الياء وتسكين النون وضم الباء .

قال ابن قُتَيْبة: وهو غَلَط من نَقَلة الحديث ، لأنّ معنى نَبَلْتُهُ أُنْبُلُهُ ، إذا رَمَيْتَه بالنّبل .

قال أبو مُعَمر الزاهد: بل هو صحيح ، يعنى يقال: نَبَلْتُهُ ، وأَنْبَلْتُهُ ، ونَبَّلْتُهُ .

- (س) ومنه الحديث « الرامى ومُنْبِلُه » ويجوز أن يُريد بالمُنْبِلِ الذى يَرُدّ النَّبْلَ على الرامِي من الهَدَف.
  - (ه) ومنه حدیث عاصم :

\* ماعِلَّتی وأنا جَلْدٌ نابِلُ \*

أَى ذُو نَبَل . والنَّبَل : السِّهام العربية ، ولا واحدَ لها من لَفَظِها ، فلا يقال : كَنْبلة ، وإنما يقال: مَهُمْ ، ونُشَّابة .

(ه) وفي حـــديث الاستنجاء « أعِــدُوا النُّبَلَ » هي الحجارة الصِفار التي يُسْتَنجَي

(١) ضبط فى الأصل ، و إ « نقَّصه » بالتشديد . وأثبت ضبط اللسان . والفصيح فى هذا الفعل أن يتعدى بنفسه ، وفى لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف . كما ذكر صاحب المصباح .

(٢) القائل هو الأصمعي ، كا ذكر الهروى .

بها، واحدثها: 'نبلة ، كفُرْفة وغُرَف . والمحدِّثون يَفَتَحون النون والباء ، كأنه جَمْع نَبيل، في التقدير .

والنُّبَلَ ، بالفتح في غير هذا : الـكبارُ من الإيل والصِّمار . وهو من الأضداد .

﴿ نبه ﴾ (س) في حــديث الفازى « فإن نَوْمَه وُنَبْهَهَ خيرٌ كُلُّه » النُّبهُ : الانْدَبِاهُ من القُّوم .

(ه) ومنه الحديث « فإنه مَنْبَهَةٌ للكريم » أَى مَشْرَفَةٌ ومَعْلاة ، من النَّبَاهة . يقال : نَبُهُ يَنْبُهُ ، إذا صَار نَبِيها شَريفا .

﴿ نَبَا ﴾ ﴿ فَيَهِ ﴿ فَأُ آيَى بِثَلَاثَةَ قِرَصَةٍ فَوُضِعَتَ عَلَى أَنِيَّ ﴾ أَى عَلَى شَيءَ مُرَتَفِعَ نَ الأَرْضُ، مَنَ النَّبَاوَةِ ، والنَّبُوة : الشَّرَفِ المُرتَفَع مَنِ الأَرْضَ .

( ه ) ومنه الحديث « لا تُصَلُّوا على النَّبِيِّ » أي على الأرض المرتفعة المُحْدَوْدِ بة .

ومن الناس من يَجْعل النبيُّ مُشْتَقًا منه ؛ لارْتفاع قَدْرِهِ .

\* ومنه الحديث « أنه خطب يوما بالنَّباوة من الطائف » هو موضع معروف به .

(ه) وحديث قَتادة « مَا كَانَ بالبَصْرة رَجُلُ أَعَلَمُ مِن تُحَيِّدِ بن هِلال ، غير أنَّ النَّبَاوةَ أَ أَضَرَّت به » أَى طَلَبَ الشَّرَف والرياسة ، وحُرْمة التقدّم في العلم أَضَرَّ به .

ويُرْوَى بالتاء والنون. وقد تقدّم في حرف التاء (١).

(س) وفي حديث الأحنف «قَدِمْنا على عمر مع وفْدٍ ، فننَبَتْ عيناه عنهم ، ووقَعَت على " » يقال : نَبا عنه بصرُه يَذْبُو: أَى تَجَافَى ولم يَنْظُر إليه . ونَبا يه منزِلُه ، إذا لم يُوافقه . ونَبا حَدُّ السيف ، إذا لم يَقُطع ، كأنه حَقَّرَهم ، ولم يَرْفع بهم رأسا .

( ه ) ومنه حديث طلحة « قال المُمر: أنتَ وَلَيُّ مَاوَلِيتَ ، لَا نَذْبُو فَيَدَيْكَ » أَي نَنْقَادُلك .

\* ومنه في صفته صلى الله عليـه وسلم « يَذْبُو عَنهما المـاء » أي يَسيل ويَمرّ سريما ، ليلاسّتهما واصْطِحابِهِما .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٩ من الجزء الأول . وقد ضبطت هناك النَّباوة ، بكسر النون ، خطأ . والصواب الفتح .

### ﴿ باب النون مع التاء ﴾

- ﴿ نتج ﴾ \* فيه « كَا تُنْتَجُ البهيمةُ بهيمةً جَمْعاء » أَى تَلِدُ . يقال : نُتِجَتَ الناقةُ ، إذا وَلَدتُ ، فهى مَنْتُوجة . وأنْتَجَتُ ، إذا حَمَلتُ ، فهى نَتُوج . ولا يقال : مُنْتِج . ونَتَجْتُ الناقة أَنْتِجُها ، إذا وَلَدْتَها . والناتِ للإبل كالقابلة للنساء .
- \* وفى حـــديث الأقرع والأبرس « فَأَنْتَج هَــذَانِ وَوَلَّدَ هَــذَا » كذا جاء فى الرُّواية « أَنْتَج » وإنَّمَا 'يقال : « نَتَجَ » ، فأما أَنْتَجَتْ فعناه إذا حَمَلَت ، أو حَانَ نِتَاجُها . وقيــل : هُما لُغَتان .
- ( ه ) ومنه حمديث أبى الأخوص « هَلْ تَذْتِيجُ إِبلَكَ (١) صِحاحاً آذَانُها » أَى تُولِّدُها وَتَلَى نِناجَها .
- ﴿ نتخ ﴾ [ ه ] في حديث ابن عباس ﴿ إِنَّ فِي الْجِنَّةِ بِسَاطًا مَنْتُوخًا بِالذَّهبِ ﴾ أيمَنْسوجا. والنَّتْخ بالخاء المُعْجَمة : النَّسْجُ .
- (س) وفي حــديث الأحنف « إذَا لم أصِلْ مُجْتَدِيَّ حتى يَلْمَتِسِخَ جَبِينَهُ » أَى يَمْرَق . والنَّتْخ : مِثْل الرَّشْح . والمُجْتَدِي : الطَّالِب ، أَى إِذَا لم أصِلْ طَالَبَ مَعْرُ وَفِي .
- ﴿ نَتَرَ﴾ (هـ) فيه « إذَا بالَ أحــدُ كُمْ ۖ فَلْيَنْتُر ذَ كُره ثلاثَ َنَتَرَاتٍ » النَّنْر : جَــذُبُ فيه قُوّة وجَفُوّة .
- (ه) ومنه الحديث « إنَّ أَحَدَ كُم يُمَذَّب في قَبْره ، فيقال : إنه لم يَسَكُن يَسْتَنْتِرُ عند بَوْله » الاسْتِنْتار : اسْتِفْعال ، من النَّتْر ، يُر يد الحرص عليه والاهْتِمام به . وهو بَمَّثُ على التَّطَمَّر بالاسْتِبراء من البَوْل .
- (ه) وفى حديث على « قال لأصحابه : اطْمُنُوا النَّـنْرَ » أَى الخَلْسَ ، وهو مِن فِعْل الخَذَّاق. يقال : ضَرْبُ هَبْر ، وَطَمَنْ َ نَثْر .

ويُرْوَى بالباء بَدل التَّاء . وقد تقدّ م .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « هل تُنْتَجُ إبلُ قومك » .

- ﴿ نَتَسُ ﴾ (ه) في حديث أهل البيت « لا يُحِبِّننا حامِلُ القِيلَة ، ولا النَّتَاش » قال ثمل : هُمُ النَّمَّاشُ والعَيَّارُون ، واحِدُهم : ناتِشْ . والنَّمَّشُ والنَّمَّفُ واحِد ، كأنهم انْتُمَغُوا من جُمْلة أهْلِ المَاثِر .
- (سَ) ومنه الحسديث « جاء فُلان فأخَــذ خِيارَها ، وجاء آخَرُ فأخَـــذ نِتَاشَها » أَى شِرَارَها .
- ﴿ نَتَى ﴾ (هـ) فيه « عليكم بالأبكار ، فَإِنَّهِنَّ أَنْتَقُ أَرَحَاماً » أَى أَكْثَرَ أَوْلَادا . 'يقال للمرأة السَّكْثِيرة الوَلَد : نَاتِق ، لأنها تَرَمِي بالأوْلادِ رَمْياً .

والنَّدَّق : الرَّامْي والنَّفْض والخرَّكة . والنَّدُّق : الرَّفْع أيضا .

- (ه) ومنه حديث على « البَيْت المُفمور نِتَاقُ الـكَفْبة من فَوْقهــا » أى هُو مُطِلُّ عليها في السياء.
- \* ومنه حديثه الآخر في صفة مكة « والكعبة أقلّ نَتَاثِقِ الدُّنيا مَدَراً » النَّتَأَثَقُ: جمع نَتيقَة ، فَعِيلَة بَمْنَى مَفْعُولَة، مِن النَّتْق ، وهُو أَن تَقَلَع الشيء فَتَرْفَعَه مِن مَكَانِه لِتَرْمِي بَه ، هذا هو الأصل. وأراد بها هاهنا البِلادَ ؛ لِرَفْع بِنَائِها ، وشُهْرْتِها في مَوْضِعها .
- ﴿ نتل ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ أنه رأى الحَسَنَ يَلْعَبُ ومَعَه صِبْبَيَة فِي السِّكِمَّة ، فاسْتَنْتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أماًمَ القَوْم ﴾ أى تَقَدّم . والنَّتُل : الجَذْب إلى قُدّام (١) .
- (س) ومنه الحديث « كِيمَثَل القرآنُ رجُلا ، فيُؤتَى بالرجُل كانَ قد حَمَلَه نُخالِفًا له ، فيَنْتَتِلُ خَصْمًا له » أى يَتَقَدَم ويَسْتَمِد خِصامه . وخَصْما مَنْصُوب على الحال .
- ( ه ) ومنه حديث أبى بكر « أن ابنه عبد الرحمن بَرَزَ بَومَ بَدْرٍ مع المشركين ، فتَرَكَهُ الناسُ لِكُرامة أبيه ، فنتَلَ أبو بكر ومعَه سَيْفُه » أى تقدّم إليه .
- ( ه ) وحديثه الآخر « شَرِب لَبَنَا فارتاب به أنه لم يَحِلِ له ، فاسْتَنْتَلَ يَتَقَيَّنا » أَى تَقَدَّم.
- (س) وحديث سعد بن إبراهيم « ماسَبَقَنا ابنُ شِهاب من العِلم بشيء ،

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « قال أبو بكر : وبه سمِّي الرجل ناتلاً ، ونُدِّينُة أم العباس بن عبدالمطلب ».

إِلَّا كُنَّا نأتَى الْحِلْسَ فَيَسْتَنْتِلِ وِيَشُدَّ ثُوْبَهِ على صَدْرِهِ » أَى يَتَقَدَّم.

﴿ نَتَنَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَا بَالُ دَعُوى الجَاهِلِيَّة ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنِّة ﴾ أى مَذْمومة فى الشَّرع ، مُخْتَفَبة مَكُروهة ، كَا يُحْتَفَبُ الشّىء النَّتِن . يُريد قولَهم : يالَفُلان .

(س) ومنه حدیث بدر « لو کان اُلطْیمِ بن عَدِی حَیًّا فَکَلَّمَنی فی هؤلاء النَّدْنَی لأَطْلَقْتُهُم له » یَعْنی أُسَارَی بَدْرٍ ، واحِدُهم : نَتِنْ ، گَزَمِنِ وزَمْنَی ، سَمَّاهُم نَدْنَی لِسَکُفْرِهم . کقوله تعالی : « إِنَّمَا المُشْرِكُون نَجَسُ » .

### ﴿ باب النون مع الثاء ﴾

﴿ نَنْتُ ﴾ ( ﴿ ) في حديث أم زَرْع ﴿ لا تَنَتُ حديثَنَا تَنْثَيْثًا ﴾ النَّتُ كالبَثِ . يقال : نَتُ الحديثَ يَنِثُهُ (١) ، إذا حَدَّثَ به . تقول : لا تُفشى أسرارَ نا ، ولا تُطْلِيع الناسَ على أحوالِنا . والتَّنْثِثُ : مصدر تُنَتَّثُ ، فأُجْراه على تَنُثُ .

وبروَى بالباء الموحَّدة<sup>(٢)</sup> .

( ه ) وفي حديث عمر « أن رجلا أتاه يَسأله فقال : هَلَكَتُ ، قال : أَهَلَكَتَ وأنت تَنَيْثُ نَثِيثَ الحيتِ ؟ » نَثَّ الزِّقُ يَنِثُ بالكسر ، إذا رشَح بما فيه من السَّمن . أراد : أَمَّ الْكِ وَجَسَدُكُ كَأَنه يَقْطُر دَسَماً ؟

والنَّثيثِ: أَن يَرْشَح ويَعْرَق من كثرة لْحَمِهِ .

ويُرْوَى « تَمُتُّ » بالميم . وقد تقدّم .

( نثد ) ( س ) في حديث عمر « إذا تَرَ كُته نَثَدَ » قال الخطّابي : لا أدرِي ما هو . وأراه « رَثَدَ » بالراء . أي اجتمع في قَعْر القدَح .

ويجوز أن يكون « نَثَطَ » فأبْدَل الطاء دالا للمَحْرَج.

وقال الزمخشري : « نَقَد : أَي سَكُن ورَ كُد » .

ويروى بالباء الموحدة . وقد تقدّم .

<sup>(</sup>١) بالضم ، والكسر ، كما فى القاموس . (٣) أَى تَبُثُ . وسبق فى بابه .

- ( نثر ) ( ه ) في حديث الوضوء « إذا تَوضَّأْتَ فَانْ يُرِ<sup>(١)</sup> » .
  - ( ه ) وفي حديث آخر « فاسْتَنْ يُرِ » .
    - « وفي آخر « مَن توضأ فَلْيَنْـ بُر » .
  - \* وفي آخر «كان يَسْتنشِقُ ثلاثًا ، في كل مر"ة يَسْتُنْبُر » .

أَثْرَ يَنْشِرَ ، بالكسر ، إذا امْتَخَطَ . واسْتَنْشَرَ : اسْتَفْعَلَ منه . أَى اسْتَنْشَقِ الماء ثم اسْتَخْرج ما في الأنف فَيَنْشِره .

وقيل: هو من تحريك النَّثرة ، ، وهي طَرَف الأنف.

قال الأزهرى : بُرُوَى « فأنْ بُرِ » بألفٍ مقطوعة ، وأهل اللفة لا يُجيزونه ، والصواب بألف الوصل .

- \* وفي حديث ابن مسمود وحُدَيفة في القراءة « هذَّا كَهَذَّ الشِّمْر ، ونَـثْراً كَنَثْر الدَّقَل » أَى كَا يَتَساقَط الرُّطَب اليابس من المِذْق إذا هُزًّ .
- (ه) ومنه الحديث « فلما خَلا سِنِّى ، وَ نَثَرَّتُ له ذا بَطْنى » أرادت أنها كانت شابّة تَلِدُ الأولاد عنده . وامرأةٌ نَثُور : كثيرةُ الوَلَد .
- ( ه ) وحديث أبى ذرّ « أَيُواقِفُكُم العدُّوُّ حَلْبَ شَاقٍ نَثُور ؟ » هى الواسِعة الإحليل ، كأنها تَذْنُرُ اللبن نَثْرًا .
  - (ه) وفي حديث ابن عباس « الجرادُ نَثْرَ أُ الحوت » أي عَطْسَتُهُ .
    - وحدیث کعب « إنما هو نَشْرَة حُوتٍ ».
- ( ه ) وفي حديث أم زَرْع « و يَميِسُ في حَلَقِ النَّمْرَة » هي ما لَطُفَ من الدُّروع: أي يَتَبَخْتر في حَلَقِ الدُّرْع .
- ﴿ نَنْطُ ﴾ \* فيه «كَانْتَ الأَرْضِ هِفًا عَلَى المَّاءُ فَنَشَطُهَا اللهُ اللهُ الْجَبَالَ » أَى أَثْبَتَهَا وثَقَّلُها . والنَّنْط : غَرْ ُكُ الشيء حتى يَثْبُتَ .
- [ ه ] ومنه حديث كعب « كانت الأرض تَميدُ فوق المــاء ، فَنَثَطَهَا اللهُ بالجبال ، فصارت لها أو تادأ » .

<sup>(</sup>١) قال في المصباح : « وتُكسر الثاء وتُضَمّ » .

- ﴿ نتل ﴾ ( ه ) فيه ﴿ أَيُحِبُّ أَحدُكُمُ أَن تُوْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهِا ؟ ﴾ أى يُسْتَخْرَج ويؤخَذ .
  - \* ومنه حديث الشُّمْبِي « أما تَرَى حُفْرَ تَكَ تُنْثَلَ » أَى يُسْتَخْرَج تُرابُها ، يريد القبر .
    - \* ومنه حديث عُهيب « وانْدَمَل ما في كِنانته » أي اسْتَخْرج ما فيها من السِّهام .
- (س) وحديث أبى هريرة « ذَهَب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تَنْتَثَلِونَهَا (١٠) » يعنى الأموالَ وما فُتُـــ عليهم من زَهْرَة الدنيا .
- (س) وفي حديث طلحة « أنه كان يَنْتُلُ (٢) دِرْعَه إذْ جاءه سَهُمْ فُوقَع في نَمْرِه ، أي يَصُبُّها عليه و يَلْبَسُها. والنَّثُلة: الدِّرع.
  - \* وفى حديث على « بين تَثْيِلِهِ ومُعْتَلَفَه » النَّثْيِل : الرَّوْث .
- \* ومنه حديث ابن عبد العزيز « أنه دَخل دارا فيها رَوْث ، فقال : ألا كنَسْتُم هذا النَّدْيِل » وكان لا يُسمِّى قبيحا بقبيح .
- ﴿ نَتَا ﴾ ( ه ) في صفَة مجلِسه عليه الصلاة والسلام « لا تُنْتَى فَلَتَاتُهُ » أَى لا تُشَاعِ ولا تُذَاع . يقال : نَقَوْتُ الحَديثُ أَنْتُوه نَثُواً . والنَّنَا في السَكلام يُطْلَق على القَبِيح والحسَن . يقال : ما أَقْبِح نَثَاه وما أَحْسَنَه .
  - والفَلَتات : جَمْع فَلْتَةً ، وهي الزَّلَّة . أراد أنه لم يَكُن لَجُلْسِه فَلَتَاتٌ فَتُلُدُّنَى .
- \* ومنه حدیث أبی ذر « فجاء خالُنا فَنَتَی عَلینا الذی قِیـــــل له » أی أَظْهَرَه إلینا ، وحدّثَنا به .
  - \* وحديث مازِن: ﴿
  - \* وكُلُّكُم حِين يُلْثَنَى عَيْبُنَا فَطِنُ \*
    - \* وحديث الدعاء « يا من تُنْتَى عِنده بَو اطِنُ الأخبار » . .

<sup>(</sup>١) في ١: « تَنثلومها » . (٢) من باب قتل ، كا نص في المصباح ، لكن جاء في القاموس بالكسر ، كأنه من باب ضرب .

# (باب النون مع الجيم)

﴿ نَجَأَ ﴾ ( ه ) فيه « رُدُّوا نَجْـأَةَ السَّائِلِ بِاللَّقْمَةَ » النَّجَأَة : شِــدّة النَّظَر . يقال الرَّجُلِ الشَّديد الإصابة بالعَيْن : إنه لَنَجُون ، ونَجِي ً . وقد تُحُذَف الواوُ والياء ، فيصد على فَصُل وفَعِل .

المْعَى : أَعْطه اللَّهُمَّة لِتَدْفع بها شِدَّة النَّظَر إليك.

وله مَعْنَيَان : أَحَدُهَا أَن تَقْضِيَ شَهُوْتَه ، وتَردَّ عَينَه مِن نَظَرِه إلى طَمَامِك ، رِفقاً به ورَّحَةً . والثانى أَنْ تَحَذَّر إصابته نِمْتَكُ بعَيْنِه ، لِفَرْط تَحَديقه وحِرْصه .

﴿ نَجِبٍ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِن كُلَّ نَبِيَّ أَعْطِيَ سَبِعَةَ نَجُبَاء رُفَقاء ﴾ النَّجيب : الفاضِل مِن كُلَّ حَيوان . وقد نَجُب بَنْجُب نَجَابةً ، إذا كان فاضِلا نَفيسا في نَوعِه .

(س) ومنه الحديث « إن الله يُحب التَّاجِرَ النَّجِيبِ » أي الفاضِل الكّريم السَّخِيِّ .

( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « الأنعامُ من تجائب القرآن ، أو نواجب القرآن » أى من أفاضل سُورِه . فالنّجائب : جمع تجيئة ، تأنيثُ النّجيب . وأما النواجب . فقال شمر : هى عِتاقُه ، من قولهم : تَجَـنْهُ ، إذا قَشَرْتَ تَجَـمَه ، وهو ليحاؤه وقِشْره ، وتركّت لُبابه وخالصه .

(س) ومنه حديث أبي « المؤمنُ لا تُصِيبُه ذَعْرة ، ولا عَثْرة ، ولا نَجْسَبَةُ عَلَةٍ ، إلَّا يَذَنْب » أى قَرْصَة عملة . مِن نَجَب العُودَ ، إذا قَشَره .

والنَّجَبَة بالتحريك: القشِرة. ذكره أبو موسى هاهنا.

ويُر وي بالخاء المعجمة . وسيجِيء .

وقد تـكرر في الحديث ذكر « النَّجيب » من الإبل ، مُفَرَّدا ، ومُجوعا . وهو القَوِيّ منها ، الخَفِيف السريع .

﴿ بَتْ ﴾ ( ه ) في حديث عمر « انجُنُو اللِّي ماعند المُفيرة ، فإنه كَتَّامَة للحديث »النَّجْثُ: الاستِخراج ، وكأنه بالحديث أخَصُ .

\* ومنه حديث أم زَرْع « ولا تُنجِّتُ عن أَحْبارِ نَا تَنَجِّيثًا » .

( ٣ نـ النهاية نـ ٥ )

( ه ) وحديث هِند « أنها قالت لأبى سُفيان ، لمَّا نَزَ لُوا بالأَبُواء فى غزوة أَحُدٍ : لو نَجَمَّتُمْ قَبْرَ آمِنَةَ أُمَّ محمد » أى نَبَشْتُم .

﴿ نَجِجٍ ﴾ (س) في حــديث الحِجّاج « سأْحِلُك على صَعْبِ حَدْبَاءَ حِدْبَارٍ ، يَنِـجُّ ظَهْرُهُا » أي يَسيل قَيْحا. يقال: نَجَتْتِ القَرْحَةُ تَنلِجُ نَجًا .

﴿ بَحِح ﴾ ﴿ سَ ﴾ فَى خُطْبة عائشة ﴿ وَأَنْجَحَ إِذَ أَكُدَيْنَتُم ﴾ يقال : نَجَتَح فُلان ، وأَنْجَح ،

\* ومنه حديث عمر مع الْمَتَكُمِّن «ياجَلِيحُ ، أَمْرٌ تَجِيحٌ ،رجُلٌ فَصيحٌ ، يقول لا إله إلا الله» وقد تكرر في الحديث .

﴿ نَجِد ﴾ (هـ) في حديث الزكاة « إِنَّا مَن أَعْطَى في نَجْدَتُهَا ورِسْلِهَا » النَّجْدة : الشَّدّة . وقيل : السُّمَن . وقد تقدّم مَبْسُوطا في حرف الراء .

ومنه الحديث « أنه ذَكر قارِئ القرآن وصاحب الصَّدَقة ، فقال رجُل : يارسول الله ، أرأيتك النَّجْدة : الشَّجاعة . ورجُلُ النَّجْدة (١) تكون في الرَّجُل ؟ فقال : ليْست لهما بِعِدْل » النَّجْدة : الشَّجاعة . ورجُلُ مَجَدُدٌ وَنَجُدُ (٣) : أي شديد البأس .

(س) ومنه حديث على « أمَّا بَنُو هاشم فَأَنْجَادُ أَنْجَادُ » أَى أَشِدَّاه شُجْمان .

وقيل : أنْجاد : جَمْع الجمع ، كأنه جَمَع نَجُداً على نِجاد ، أو نُجُود ، ثم نُجُد . قاله أبو موسى . ولا حاجة إلى ذلك ، لأن أفعالا في فَعَلَ وفَعِل مُطَّرِد ، نحو عَضُد وأعْضاد ، وكُتيف وأكتاف .

\* ومنه حديث خَيْفان « وأمّا هذا الحيُّ من هَمْدانَ فأنْجادٌ بُسُلْ » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، و 1: «أرأيت كالنجدة » والتصحيح من اللسان والفائق ٢ /١٣١، وقد جاء بهامش الأصل: «قوله: أرأيت كالنجدة. هو هكذا فى بعض الندخ، وفى بعضها: أرأيتك النجدة ».

وقال الزمخشرى : « الـكاف في أرأينَك مجردة للخطاب . . . . ومعناه : أخبرني عن النجدة » وانظر ماسبق في مادة ( رأى ) ٢/٨٧ .

<sup>(</sup>٢) هُو نَجُدُ ، ونَجُدُ ، ونَجِدُ ، ونَجِيدٌ . معجم مقاييس اللغة ٥/٣٩١ .

- ومنه حديث على « تحاسنُ الأمورِ التي تَفاضَلَت فيها المُجَداء والنُّجَداء » جَمْع تجيد و تَجِيد.
   فالمتحيد: الشريف. والنَّحيد: الشجاع. فعيل بمعنى فاعل.
- ( ﴿ ) وَفِي حَمَّدِيثُ الشُّورَى ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَةً ۚ نَجُوداً ﴾ أَى ذَاتَ رَأْيِ ، كَأَنْهَا التِي تَجْهَدَ رَأْيَهَا فِي الأَمُورِ . يَقَالَ : نَجِد نَجَداً : أَى جَهَدَ جَهْداً .
- ( ه ) وفى حديث أم زَرْع « زَوْجى طويل النِّجاد » النِّجادُ : حمائل السيف . تُر يد طولَ قامتِه ، فإنها إذا طالت طالَ بجادُه ، وهو من أحسن الكِنايات .
- (ه) وفيه « جاءه رجُلٌ وبكَفَّه وَضَعَے ، فقال له : انْظُر بَطْنَ وادٍ ، لا مُنْجِدٍ ولا مُتْهِمٍ ، فتَعَمَّكُ فيه » أى موضِعًا ذا حَدٍّ من نَجُد ، وحَدٍّ من نَهامة ، فليس كلّه من هـذه ، ولا من هذه . وقد تقدم في التاء مَبْسُوطا .

والنَّجْد : ماارْتَفَع من الأرض ، وهو اسم خاصٌ لِما دونَ الحجاز ، مَّا كَبِلِي العِراق .

- ( ه ) وفيه « أنه رأى امرأةً شَيِّرَةً وعليها مَناجِدُ من ذهب » هو حُلِيٌّ مُسكَلَّلٌ بالفُصوص. وقيل : قَلائدُ من لُؤلؤ وذَهب ، واحدُها : مَنْجَد .
- وهو من التَّنْجيد : النَّزْبين . يقال : بيت مُنَجَّد ، ونُجُودُه : سُتُورُه التي تُمَلَّق على حيطانه ، يُزَيِّن بها .
  - (س) ومنه حديث قُسٍّ « زُخْرِفَ وَنُجِّدٌ » أَى زُيْنَ .
- \* وحديث عبد الملك « أنه بَمَث إلى أمِّ الدَّرْداء بأنْجادٍ من عنده » الأنْجاد : جمع نَجَد ، بالتَّجريك ، وهو مَتاع البيت ، من فَرُش وَكَمارقَ وسُتُور .
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة فى زكاة الإبل « وعلى أكتافِها أمثالُ النَّواجِد شَحْماً » مى طَراثق الشَّحْم ، واحدتُها : ناجدة ، سُمِّيت بذلك لارتِفاعِها .
- (ه) وفيه «أنه أذِنَ في قَطْع المِنْجَدة» يعنى من شجر الحرَم، وهي عَصاً تُسْاق بها الدَّوابُ، ويُنْفَشُ بها الصوفُ .
  - (أس) وفي شعر مُحَمِيد بن ثور:

#### \* وَنَجَدَ (١) الماء الذي تَوَرَّدَا \*

أى سال العَرَق . يقال : نَجِد يَنْجَد نَجَداً (٢)، إذا عَرِق من عَمل أوكَرْب . وتَوَرَّدُه : تَلَوَّنُهُ. (س) وفي حديث الشَّعبي « اجتمع شَرْبُ من أهل الأنبارِ ، وبين أيديهم ناجُودُ خَمْر » أي راوُوق . والناجُود : كل إناء يُجْعَل فيه الشَّراب ، ويقال للخمر : ناجُودٌ .

(نجذ) [ • ] فيه « أنه ضَحِك حتى بَدَت نَواجِذُه » النَّواجِذُ من الأسنان :الضَّواجِك، وهي التي تَبْدُو عند الضَّحِك . والأكثر الأشهر أنها أفضى الأسنان . والمراد الأوّل ، لأنه ما كان يَبْلُغ به الضَّحِك حتى تَبْدُو أواخِرُ أَضْراسِه ، كيف وقد جاء في صفة ضَحِكه : « جُلُّ ضَحِكه التَّبَشُم » .

وإن أريد بها الأواخِرُ ، فالوجْه فيه أن يُرادَ مُبالغةُ مِثلِهِ في ضَحِكه ، من غير أن يُرادَ ظُهور نَواجِذه في الضحِك ، وهو أقْيَسُ القولين ؛ لاِشْتِهارِ النَّواجذ بِأُواخِر الأسنان .

- \* ومنه حدیث العِرْباض « عَضُّوا علیها بالنَّواجذ » أي تمسَّكوا بها ، كما يَتَمَسَّك العاضُّ بِجميع أَضْراسِه .
- \* ومنه حــديث عمر « ولَن يَلِيَ الناسَ كَقُرَ شَيِّ عَصَّ عَلَى نَاجِذِهِ » أَى صَبَرَ وتَصَلَّب. في الأمور.
- (ه) ومنه حديث على « إنَّ الْمَلَكَين قاعِدانِ على ناجِذَى العبد يَكْتُبان » يعنى سِنَيْهُ الضاحِكين ، وها اللَّذان بين الناب والأضراس .

وقيل: أراد الناكبين. وقد تكرر في الحديث.

<sup>(</sup>١) هكذا ضبط بفتح الجيم في الأصل، و١، وديوان حميد ص ٧٧، والفائق ٢/٣٥٤ لكن ضبط في اللسان بالكسر.

<sup>(</sup>٢) حكى في الصحاح عن الأصمعى : « نَجِدَ الرجَلُ بالكسر يَنْجَدُ نَجَداً : أَى عَرِق من عمل أُوكُرب » . وقال في اللسان : « وقد نَجِد يَنْجَدُ ويَنْجُد نجدا ، الأخيرة نادرة : إذا عَرِق من عمل أوكرب . وقد نُجِد عرقاً فهو منجود ، إذا سال » .

- ﴿ نَجِر ﴾ \* فيه « أنه كُفِّن في ثلاثة ِ أثوابٍ نَجْرانِيَّة » هي منسوبة إلى نَجْرانَ ، وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن .
  - \* ومنه الحديث ( قَدَمِ عليه نَصارَى نَجْرانَ » .
- \* وفى حديث على « واختلف النَّجْرُ ، وتَشَنَّت الأمر » النَّجْر : الطَّبْع ، والأصل ، والسَّوقُ الشديد .
- (س) ومنه حديث النَّجاشي « لَمَّا دخَل عليه عَمرو بن العاص والوَّفْد ، قال لهم : نَجِّرُ وا » أَي سُوقوا السكلام . قال أبو موسى : والمشهور بالخاء . وسيجيء .
- ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحِزَا بِنَاجِزِ » أَى حَاضِراً بِحَاضِر . يقال : مَنَا يَنْجُزُ نَجُزاً ، إذا حَصَل وحَضَر . وأَنْجَزَ وَعْلَمَا ، إذا أَحْضَرَه . والمُناجَزة في الحُرْب : المُبارَزة .
- ( ه ) ومنه حديث عائشة « قالت لان السائب : ثلاثُ تَدَعَهُنَّ ، أَو لَأُناجِرَ لَكَ » أَى لَأُقَاتِلَنَّكَ وأخاصَمنَّك .
- ﴿ نَجْشُ﴾ [ ه ] فيه « أنه نَهَى عن النَّجْشُ فى البيع» هوأن يَمدَح السَّلْمَة ليُنْفِقَهَا ويُرَوَّجَهَا ، أو (١) يَزيد فى ثمنها وهو لا يريد شِراءها ، لِيَقَع غيرُه فيها . (٢) والأصل فيه : تَنْفير الوَحْشُ من مكان إلى مكان .
- (ه) ومنه الحديث الآخر «لا تَنَاجَشُوا» هو تَفَاعُــل ، من النَّجْشِ. وقد تـكرر في الحديث.
- (س) وفي حديث ابن المُسيّب « لا تَطْلُعُ الشمسُ حتى يَنْجُشَها ثلاثُمائة وستُّون مَلَـكا » أَى يَسْتشيرُها .
- \* وفي حديث أبي هريرة «قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليــه وسلم لَقَيِهَ في بمض طُرُق المدينة

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « ويزيد » . (۲) قبل هذا في الهروى : « وقال غيره [ غير أبي بكر ] : النَّحْش : تنفير الناس عن الشيء إلى غيره » .

وهو جُنُب ،قال: فانتَجَشْتُ منه » قد اختُلف في ضَبْطِها ، فرُوي بالجيم والشين المعجمة ، من النَّجْشِ : الإسراع. وقد نَجَش يَنْجُش جَشاً .

وروى « فانخنَسَتُ منه واخْتَنَسْتُ » بالخاء المعجمة والسين المهملة من الْخنوس : التَّاخُر والاخْتِفاء . بقال : خَنَس ، والْخَنْس ، واخْتَنَس .

(س) وفيه ذِكُرُ « النَّجَاشِيّ » فى غير موضع . وهو اسم مَلِك الحَبَشَة وغيره ، والياء مشدّدة . وقيل : الصواب تخفيفُها .

﴿ نَجُمَ ﴾ \* فى حديث على « دخل عليه المقدادُ بالشَّقيا ، وهو يَنْجَع بَكُراتِ له دَ قِيقًا وَخَبَطًا » أَى يَعْلَفُهُا . يَعْلُفُ اللَّهُ وَالنَّجِيع ، وهو أَن يُخلِّطُ العَلْفُ مِن الخَبُطُ والنَّجِيع ، وهو أَن يُخلِّطُ العَلْفُ مِن الخَبُطُ والدَّقيق بالماء ، ثم نُسْقاهُ الإبل .

( ﴿ ) ومنه حديث أَبَى ، وسُئل عن النَّبيذ فقال : ﴿ عليكَ بِاللَّبَنِ الذَّى نُجِمِّتَ بِهِ ﴾ أَى سُقِيتَه في الصَّفَر ، وغُذيتَ به . ويقال : نَجَع فيه الدَّواه ونَجَّع ، وأَنْجَع ، إذا نَفَعه وعَمِل فيه . وقيل : لا يقال فيه : أنجَع .

(س)وفى حديث بُدَيْل « هذه هَوازِنُ تَنَجَّمَتْ أَرْضَنا » التَّنَجُّم والانْتِجَاع والنَّجْمة : طَلَب الكَلاَ ومَساقطِ الغَيْث . وانْتَجم فلانْ فلانا : طَلَب معروفه .

ومنه حديث على « ليست بِدَارِ نُحْمة » .

﴿ نَجِفَ ﴾ [ ه ] فيه « فيقول : أي ربِّ ، قَدِّمْنِي إلى باب الجنة فأكون تحت نيجاف الجنة » قيل : هو أَسْكُفَةَ الباب . وقال الأزهري : هو (١) دَرَوَنْدُه ، يعني أعلاه .

- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيثُ عَانَشَةَ ﴿ أَنَّ حَسَّانَ بِنَ ثَابِتَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَكُرَ مَتْهُ وَنَجَفَتُهُ ﴾ أي رَفَعَتْ منه . والنَّجَفَة : شِبه التَّلَ .
- (ه) وفى حديث عَمْرو بن العاص « أنه جَلَسَ على مِنْجاف السفينة » قيل : هو سُكَّانُهُا (٣) الذي تُعَدَّلُ به ، سُعتى به لا رتفاعه .

<sup>(</sup>١) مكان هذا في الهروى : « هو أعلى الباب » . (٢) انظر ص ٣٦٣ من الجزء الرابع .

قال الخطابي : لم أسْمَع فيه شيئا أعْتَمَدِه .

﴿ نَجُلَ ﴾ \* في صفة الصحابة « معه قوم صدورُهم أنا جيابُهم » هي جمع إنْجِيل ، وهو اسم كتاب الله الْمَدَّل على عيسى عليه السلام . وهو اسم عِبْراني " ، أو سُرْياني " . وقيسل : هو عربي " .

يريد أنهم يقرأون كتاب الله عن ظَهْر قلومهم ، ويَجْمَعُونه في صدورِهم حِفظاً . وكان أهل السكتاب إنما يَقْرأون كُنْهُم من الصَّحُف . ولا يَسكاد أحدُهم يَجْمَعُها حِفظاً إلا الفليل .

وفي رواية « وأنا جِيابُهم في صدورِهم » أي أن كُتُبَهم محفوظة فيها .

- [ ه ] وفي حديث عائشة « وكان واديها يَجْرِي نَجْلاً » أي نَزُّا ، وهو المساه القليل ، تَمْنَى وادِي المدينة . ويُجْمع على أنْجال .
- \* ومنه حديث الحارث بن كَلَدَة « قال لِعُمَر : البلادُ الوبيئة ذاتُ الأَنْجال والبَمُوض » أَى النُّزوز والبَقِّ .
  - (س) وفى حديث الزبير « عَيْمَين نَجْلاوَيْنِ » يقال : عين ْ نَجْلاء : أَى واسعة .
- ( ه ) وفى حديث الزُّهْرِي « كان له كَلْبَةٌ صائدة (١) يَطْلُب لها الفُحولَةَ ، يَطْلُب تَجْلَهَا » أَى وَلَدَها .
- \* وفيه « مَن نَجَل الناسَ نَجَلُوه » أى من عابَهُم وسَبَّهُم وقَطَع أعراضَهم بالشَّم ، كما يَقْطَع المِنْجَلُ الحشيش .

قال الأزهرى : قاله اللَّيْثُ بالحاء المهملة ، وهو تصحيف .

- ( س ) ومنه الحديث « وتُتَخَذُ السيوفُ مَناجِلَ » أرادَ أنَّ الناس يَثْرُ كون الجهاد ، ويَشتغلون بالحرث والزِّراعة . وللم ُ زائدة .
- ﴿ نَجُمُ ﴾ [ ه ] فيه « هذا إبَّانُ نُجومِه » أَى وقتُ ظُهُورِه ، يعنى النبيَّ صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ، وا ، واللسان : « كلب صائد يطلب لها » وفى تاج العروس : « كلب صائد تطلب له الفحولة ، يطلب نجلها ، أى ولدها » وما أثبت من الهروى .

يقال: نَجَم النَّبْتُ يَنجُم ، إذا طَلَع. وكلُّ ما طَلَعَ وظَهَرَ فقد نجم. وقد خُصَّ بالنَّجْم منه مالا يَقُوم على ساق ، كا خُصَّ القائم على الساق منه بالشَّجَر .

- ومنه حدیث جَریر « بین تخلة وضالة ونَحْمة وأثْلة » النَّحِمة: أَخَصُ من النَّحِم ، وكأنها واحدتُه ، كنَبْتة ونَبْت .
- \* ومنه حدیث حذیفة « سِراجٌ من النار یَظْهُر فی أَ کَتَا فِهُم حَتّی یَنْجُمَ فی صدورِهم » أَی یَنْفُدُو یَخْرج من صدورِهم .
  - (س) وفيه « إذا طَلَع النَّجْمُ ارْتَفَعَت العاهة » .
  - وفى رواية « مَا طَلَعَ النَّجْمُ وَفَى الأَرْضِ مِن العَاهَة شيء » .
  - وفى رواية أخرى « ما طَلَع النَّجمُ ۖ قَطُّ وفى الأرض عاهةُ ۚ إِلا رُفِيَت » .

النَّجْم في الأصل: اسم لحل واحدٍ من كواكب السماء، وجمْمُه : نُجُوم، وهو بالنُّرَيَّا أَخَصُّ، جعلوه عَلَماً لها، فإذا أُطْلِق فإنما يرادُ به هي، وهي المرادةُ في هذا الحديث.

وأراد بطاوعِها طلوعَها عند الصبح ، وذلك في العشر الأوْسَط من أيَّارَ ، وسُقوطُها مع الصبح في العشر الأوسط من تَشْرين الآخَر .

والعرب تَزْعُمُ أَنَّ بين طلوعِها وغروبها أمراضاً ووَباءً ، وعاهاتٍ في الناسِ والإبل والثِّمار .

ومدّةُ مَغيبها بحيث لا تُبْصَر في الليل نَيِّفٌ وخسون ليلةً ؛ لأنها تَخْفَى بقُرْ بِها من الشمس قبلَها وبعدَها ، فإذا بَعُدَت عنها ظَهِرَت في الشَّرق وقت الصبح .

قال الحربى: إنما أراد بهذا الحديث أرض الحجازِ ، لأنَّ فى أيّارَ يَقَعَ اَلحَصادُ بها وتُدْرِكَ الثِّمار ، وحينئذ تُباع ؛ لأنها قد أُمِنَ عليها من العاهة .

قال الْقُتيبي : وَأَحْسَبِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد عاهةَ النمار خاصَّة .

- \* وفي حديث سعد « والله ِ لا أَزيدُك على أربعة ِ آلافٍ مُنتَجَّمة » تَنْجيم الدَّين: هو أن يُقرَّر عطاؤُه في أوقاتٍ معلومة مُتتابعة ، مشاهَرةً أو مُساناةً .
- \* ومنه « تَنْجِيم المُكاتَب ، ونُجُوم السكتابة » وأصلُه أن العرب كانت تَجْعَل مَطالِع مَنازِل

القمر ومَساقِطَها مواقيتَ كُلِلول دُيونِها وغيرها ، فتقول : إذا طَلَعَ النَّجُمُ حَلَّ عليك مالى : أى الثُّرَيَّا ، وَكَذَلْكَ باقى المنازل .

﴿ نَجَا ﴾ \* فيه « وأنا النَّذير العُرْيان فالنَّجاء النَّجاء » أى انْجُوا بأنفسِكم. وهو مصدرٌ منصوب بفعل مضمر: أى انْجُوا النَّجاء ، وتَكراره للتأكيد. وقد تكرر في الحديث.

والنَّجاء: السُّرعة. يقال: نَجا يَنْجو نَجاء ، إذا أسرع. ونَجا من الأمر، إذا خَلُص، وأَنْجاهُ غيرُه.

- (س) وفيه « إنما يأخذ الذُّنبُ القاصِيةَ والشاذَّةَ والناجِية » أَى السَّريمة . هكذا رُوِى عن الحربي بالجيم .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أتَوْك على قُلُصِ نَواجٍ ٍ » أَى مُسْرِعات . الواحدة : ناجِية .
- [ ه ] ومنه الحديث « إذا سافرتم في الجدَّب فاسْتَنْجُوا » أَى أُسرِعُوا السَّيْر . ويقال للقوم إذا انْهُزَمُوا : قد اسْتَنْجُوا .
- ( ه ) ومنه حدیث لقمان « وآخِرُ نا إذا اسْتَنْحینا » أی هو حامِیَتُنا ، یدْفع عنا إذا انْهَزَمْنا .
- \* وفى حــديث الدعاء « اللهم بمحمّد نبيّــك وبموسى نَجِيلٌك » هو الْمُناحِي المخاطِبُ للإنسان والْمُحَدِّث له . يقال: ناجاهُ يُناجيه مُناجاةً ، فهو مُناج ٍ . والنَّجِيّ : فعيل منه . وقد تَناجَيا مُناجاةً وانْتِجاءً .
  - \* ومنه الحديث « لا يتَناجَى اثنان دون الثالث » .
- وفى رواية « لا يَنْتَجَى اثنـان دون صاحِبهما » أى لا يَتسارَران منفرِ ديْن عنه ٍ ؛ لأن ذلك يَسُوؤه .
- \* ومنه حــديث على « دَعاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بومَ الطائف ، فانتَجاهُ ، فقال الناسُ : لقد طــال نَجُواه ، فقال : ما انْتَجَيْتُه ، ولكن اللهَ انْتَجاه » أى إنَّ الله أَمَرَى أَنْ أَنَاجِيَه .
- \* ومنه حديث ابن عمر « قيل له : ماسمِعْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النَّحْوَى؟ »

بريد مُناجاةَ الله تعالى للعبد يومَ القيامة . والنَّجْوى : اسم يُقَامُ مقامَ المصدر .

- \* ومنه حدیث الشَّمْبي « إذا عَظُمَت الحَاقْمةُ فهي بَذَاءِ ونِجاء » أي مُناجاة . يعني يَكُثُرُ فيها ذلك .
- (س) وفي حديث بثر بُضاعة « تُلقَى فيها المَحائض وما يُنجِي الناسُ » أَى يُلقُونه من المَدْرة . يقال منه : أَنْجَى يُنْجِى ، إذا أَلْقَى نَجْوَه ، ونَجَا وأَنْجَى ، إذا قَضَى حاجَتَه منه . والاسْتنجاء : استخراج النَّجُو من البَطن

وقيل : هو إزالَتُهُ عن بدنه بالفَسل والمسح .

وقيل : هو من نَجَوْت الشجرةَ وأنْجَيْتُهَا ، إذا قَطَعْتُهَا . كأنه قَطَم الأذَى عن نفسه .

وقيل : هو من النَّجُوة ، وهو ما ارتفع من الأرض . كأنه يَطْلُبها لِيجْلسَ تحتها .

- (س) ومنه حدیث عمرو بن العاص « قیل له فی مرضِه : کیف تَجِدُك ؟ قال : أَجِدُ نَجُوِی أَ كُثْرَ مِن رُزْتِی » أی ما يَخْرُج منی أَ كثر ثمّا يَدْخُل .
- ﴿ نَجُهُ ( ) ﴿ ) في حديث عمر « بعد ما نَجَهَها » أي ردُّها وانْتَهَرَها . يقال : نَجَهْتُ الرَّجِلُ نَجْهًا ، إذا اسْتَقْبَلْتُه بِما يَكُفُهُ عنك .

# ﴿ باب النونِ مع الحاء ﴾

( نحب ) ( ه ) فيه « طلحة ُ مَن قَضَى نَحْبَهُ » النَّحْبُ: النَّذْرُ ، كَأْنه أَلْزَمَ نفسَه أَن يَصْدُقَ أَعداء الله في الحرب فَوَقَى به .

وقيل : النَّحْب : الموتُ ، كأنه يُلزِم نفسَه أن يقارِّل حتى يموتَ .

<sup>(</sup>۱) وضعت هـذه المـادة فى الأصل قبل مادة ( نجا ) وقد وضعتها هنا ، كا وضعت فى ۱ ، والنسخة ۱۷ ، والهروى ، والدر النثير . وهوالصحيح ؛ لأن ( نجا ) أصلها ( نجو ) والواو مقدمة على الهاء فى ترتيب المصنف .

- ( ه ) وفيه « لو عَلِم الناسُ مافى الصفُّ الأوّل لاقتتاوا عليه ، ومَا تَقَدَّمُوا إِلا بنُحْبَة » أَى بِقُرْعة . والمناحَبة: المخاطَرة والمراهنة .
- ومنه حدیث ابی بکر « فی مناحبة اللّم غُلِبَتِ الرُّومُ » ای مراهَنَتِه لقریش ، بین الروم والنُرْس .
- (ه) ومنه حديث طلحة «قال لابن عباس: هل لك أن أناحِبَك وتَرْفَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم مِن بيننا، فلا تَفْتَخِر وسلم » أى أفاخِرَك وأحاكِمك، وتَرْفَعَ ذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن بيننا، فلا تَفْتَخِر بقرابتِك منه، يعنى أنه لا يقصُر عنه فما عدا ذلك من المَفاخِر.
- (س) وفى حـــديث ابن عمر « لمَّا نُعِي إِلَيه حُجْر غَلَبَه النَّحِيبُ » النَّحبُ والنَّحيبُ والانتِحاب: البكاء بصوت طويل ومدّر.
  - (س) ومنه حديث الأسود بن المطَّلب « هل أحِلَّ النَّحْبُ ؟ » أَى أُحِلَّ البكاء .
    - وحديث مجاهد « فنتحب تحبة الله مائم من البقل » .
- \* وحديث على « فهل دَفَمَتِ الأقارِبُ ، أو نَفَمَتِ النَّوَاحِبُ ؟» أى البَوَاكَى ، جمع ناحِبة . ﴿ نَحُر ﴾ \* في حديث الهجرة « أَتَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَحْرِ الظَّهبرة » هو حين تَبَلُغ الشمسُ مُنْتَهَاها من الارتِفاع ، كأنها وَصَلَت إلى النَّحْر ، وهو أعلى الصَّدْر .
  - \* ومنه حديث الإفك « حتى أتَكِننا الجيشَ في نَحْرِ الظُّهيرة » .
- (س) وفى حديث وا بِصة « أتانى ابنُ مسمود فى تَحْرُ الظَّهِبرة ، فقلت : أَيَّةُ ساعة ِ زيارة ؟ » وقد تكررت فى الحديث .
- (س) وفي حديث على « أنه خرج وقد بكرُّوا بصلاة الضُّحَى ، فقال : نَحَرُوها نَحَرَهمالله » أي صَلُّوها في أوّل وقيتها ، من نَحْرِ الشهر ، وهو أوّله .
- وقوله « تَحَرَّهُم الله » يَحْتَمِل أن يكون دُعاء لهم : أى بَكَّرَهُم اللهُ بالخير ، كَا بَكَّرُوا بالصلاة في أوّل وقيّها . ويَحْتَمِلُ أن يكون دُعاء عليهم بالنَّحْر والذَّابْح، لأنهم غَيْرُوا وقتّها .
- وفي حديثه الآخر « حتى تَدْعَقَ الخيولُ في نَوَاحِر أرضهم » أى في مُتقا بلاتِها . يقال :
   مَنازِل بَني فُلان تَدَناحَرُ : أي تَتقابَلُ .

- \* وفى حـديث حـذيفة « وُ كُلَّت الفِتْنةُ بثلاثةٍ : بالحادِّ النِّحْرير » هو الفَطِنُ البصيرُ بكل شيء .
- ( نحز ﴾ (س) فى حـديث داودعليه السلام « لمَّـا رَفَـع رأسَه من السجود ما كان فى وَجْهـه نُحـازة » أى قِطْعـة من اللحم ، كأنه من النَّحْن ، وهو الدَّق والنَّخْس ، والمنتحازُ : الهاوَنُ (١).

#### \* ومنه المثل :

# \* دَوَّكُ بِالمِنْحَارِ حَبُّ الْفُلُفُلِ (٢) \*

- ﴿ نحس ﴾ (س) في حديث بدر «فجعل بَكَنَكُس ُ الأخبار» أي يَنَتَبَع . يقال : تَنَكَّسْتُ الأخبار ، إذا تَنَبَعْتُهَا بالاستخبار .
  - \* وفى رواية : « يَتَحَسَّب وبَتَحَسَّلُ » والكل معنى.
- ( نحص ) ( ه ) فيه « أَنه ذَ كُر قَتْلَى أُحُد ، فقال : باليتني غُودِرْتُ مع أصاب الْحَصِ الْجَبَلَ » النَّمْ على بالضم ( الله أصل الجبل وسَفْحُه ، تَمَنَّى أَن يكون اسْتُشْهِدَ معهم يومَ أُحد .
- (١) في الأصل : « الهاؤن » بواو واحدة مضمومة ، وفي إ : « الهاؤون » بواوين . وأثبته بواو مفتوحة من اللسان . قال صاحب المصباح : « والهاؤن : الذي يُدق فيه . قيل: بفتح الواو ، والأصل : هاوون ، على فاعول ، لأنه يُجمع على هَو اوين ، لكنهم كرهوا اجباع واوين ، فحذفوا الثانية ، فبتى هاؤن ، بالضم ، وليس في الكلام فاعل ، بالضم ولامه واو ، ففقد النظير مع ثقل الضمة على الواو ، ففتحت طلبا للتخفيف ، وقال ابن فارس : عربى ، كأنه من الهون . وقيل : معرس ، وأورده الفارابي في باب فاعُول ، على الأصل » . وانظر معجم مقاييس اللغة ٢١/٢ ، والمعرب ص ٣٤٦ . والجمهرة في باب فاعُول ، على الأصل » . وانظر معجم مقاييس اللغة ٢١/٢ ، والمعرب ص ٣٤٦ . والجمهرة
- (٣) هكذا فى الأصل، و ١، واللسان. وفى أمثال الميدانى ١٧٨/١ : « القِلْقِلِ » وكذلك جاء فى اللسان،مادة (قلقل) قال: «والعامة تقول : حَبّ الفُلْفُل. قال الأصمعى: وهو تصحيف، إما هو بالقاف، وهو أصلب ما يكون من الحبوب. حكاه أبو عبيد. قال ابن برسى : الذى ذكرة سيبويه ورواه: حَبّ الفُلْفُل، بالفاء وال : وكذلك رواه على بن حمزة ».
  - (٣) هذا شرح أبي عبيد ، كما ذكر الهروى .

﴿ نَحْضَ ﴾ ﴿ فَي حَدِيثُ الزَّكَاةُ ﴿ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ مُمَتَلَئَةً شَحَماً وَتَحْضًا ﴾ النَّحْضُ : اللحم ورجُلُ نَحْمِيضٌ : كثير اللحم .

\* ومنه قصید کعب :

\* عَيْرَانَهُ ۚ قُدُوفَت بِالنَّاحِضِ (١) عن عُرُضٍ \*

أى رُمِيتُ باللحم .

﴿ نَحَلَ ﴾ \* فيه « ما نَحَلُ والدُ ولداً من نُحُلِ أفضلَ من أدبٍ حَسَن »النَّحْل: المَطِيَّة والهبة ابتِـداء من غير عِوَض ولا اسْتِحْقـاق . بقـال: نَحَـلَه بَنْحَلُه نُحُـلا بالضم . والنَّحْسلة بالكسر: العطيَّة.

- \* ومنه حديث النَّمان بن بشير « أنَّ أبا، تَحَـلَه نُحُلا » .
- عطاء من غير اسْتِحْقاق ، على الإيثار والتخصيص . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث أم مَعْبَد « لم تَمِبْه نُحُـلُةٌ » أى دِقَةٌ وهُزالٌ . وقد تَحِلَ جِسمُه نُحُولا . والنُّحْل : الاسم .

قال الْفُتَدْيِي : لم أَسْمَع بالنُّحْلِ في غير هذا الموضع إلا في العطِيَّة .

- \* وفى حــديث قَتادة بن النَّمان « كان بُشَيْر بن أَ يَبْرِق يقول الشَّمْر ، ويَهْجُو به أَصحابَ النّبي صلى الله عليه وسلم ويَنْحَلُه بعض العرب » أى يَنْسُبُه إليهم ، من النِّحْــلة : وهي النَّسبة بالباطل .
- (س) وفى حديث ابن عمر « مَثَل المؤمن مَثَل النَّحلة » المشهور فى الرواية بالخاء المعجمة . وهي واحدة ُ النخيل .

ورُوى بالحاء المهملة ، يريد تحسلة العسل. ووجه المشابَهة بينهما حِذْقُ النَّحل وفطْنَتُه ، وقلّة أذاهُ وحقارته ومنفعته ، وقُنُوعُه وسَعْيُه في الليل ، وَتَنزُّهُه عن الأَقْذَار ، وطِيب أكلِه ، وأنه لا يأكلُ من كَسْب غيره ، ونُحُولُه وطاعتُه لأميره ، وأنَّ للنَّحل آفاتِ تَقَطَّعُه عن عمله . منها الظَّلمة والغَيْم ،

<sup>(</sup>١) فى شرح ديوانه ص ١٢ : « فى اللَّحْم ِ » وفى الأصل : « غيرانة » بممجمة ، خطأ .

والربيح والدخان ، والماء والنار . وكذلك المؤمنُ له آفاتُ تُفَتَّرُه عن عمله : ظلمةُ الغفلة ، وغَيْم الشكّ، وريحُ الفِتنة ، ودُخَان الحرام ، وماء السَّعَة ، ونار النَّهَوَى .

(نحم) (ه) فيه « دخلتُ الجنةَ فسيمنت نَحْمةً من ُلَمَيْمٍ » أى صوتًا . والنَّحيمُ : صوت يخرُج من الجوف . ورجلُ نَحِيمٌ ، وبها سُمِّى نُمَيْمِ النَّحَّام (١) .

(نحا) (ه) في حديث حَرام بن مِلْحان « فَانْتَكَى له عامِرُ بن الطَّفَيل فَقَتَله »أَى عَرَضُ له وقَصَدَه . يقال : نَحَا وانْتَكَى وانْتَكَى .

- \* ومنه الحديث « فانتَّحاه رَبيعة ُ » أي اعتمده بالكلام وقصده .
- \* ومنه حديث الخضِر عليه السلام « وتَنَحَّى له » أى اعتمد خَرْقَ السفينة .
- \* وحديث عائشة « فلم أُنْشَتْ حتى أُنْحَيْتُ عليها » هَكذا جاء في رواية . والمشهور بالثاء المنجمة والنون .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عمر « أنه رأی رجُلا یَنَنَجَّی فی سجوده، فقال : لا تَشِینَنَ صُورتك» أی یَمتید علی جَهْتِه وأُنْفِه ، حتی یؤثر فیهما .
- " (س) ومنه حمديث الحسن « قد تَنَحَّى فى بُرْ نُسِه ، وقام الليلَ في حِنْدِسِه » أَى تَعَمَّد للعبادة ، وتوجَّه لها ، وصار فى ناحِيَتِها ، أو تَجَنَّب الناسَ وصار فى ناحِيةٍ منهم .
- (س) وفيه « يَأْتينِي أَنْحَايِهِ عَن الْمَلائكَة » أَى ضُروبٌ منهم ، واحدُهم : نَحُوْ . يعنى أَن اللائكة كانوا يَزُورُونه ، سِوى جبريل عليه السلام .

### ﴿ باب النون مع الخاء ﴾

( نخب ) \* فيه « ما أصابَ للؤمنَ مِن مكروه فهو كفَّارةٌ لِخَطاياه ، حتى نُخْبةِ النَّمْلة » النَّخْبة (٢٠ : العَضَّة والقَرْصَة . يقال : نَخْبَت النملةُ تَنْخُب ، إذا عَضَّت . والنَّخْبُ : خَرْق الجِلد .

<sup>(</sup>١) هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف . الاستيماب ص ١٥٠٧ ..

<sup>(</sup>٢) صبطت فى الهروى بفتح النون ، ضبط قلم .

(ه) ومنه حديث أبي « لا يُصيبُ المؤمنَ مصيبة (١) ذَعْرةٌ ولا عَثْرَةٌ قَدَمٍ ، ولا اختِلاجُ عِرْق ، ولا اختِلاجُ عِرْق ، ولا أَخْبهُ أَكْبُرُ » .

ذَكُره الزمخشرى مرفوعا . ورواه بالخساء والجيم . وكذلك ذكره أبو موسى فيهما . وقد تقدّم .

(س) وفي حديث على ، وقيل ُعمَر « وخرَجْنا في النَّخْبة » النَّخْبة بالضم : المُنتَخَبون من النَّعْبة والانتِخاب : الاختيار والانتِقاء .

• ومنه حديث ابن الأكوع « انْتَخب من الفوم ماثة َ رجلِ » .

(س) وفي حديث أبي الدّرداء « بئس العَوْنُ على الدّين قَلْبُ تَحَيْبٌ ، وبطنٌ رُغِيبٌ » النَّخيبُ : الجبانُ الذي لا فؤادَ له . وقيل : الفاسد الفعل .

(س) وفي حديث الزبير « أَفْبَلْتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لِيَّةَ فَاسْتَفْبَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم مِن لِيَّةَ فَاسْتَفْبَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مُوضَع هِناك .

﴿ نَحْتَ ﴾ (س) في حــديث أَبِي ﴿ وَلا نَحْنَةَ كَمْلَةَ إِلّا بَذَنْبِ ﴾ هكذا جاء في رواية . والنَّخْت والنَّنْف واحد . يريد به قَرَصْة نملة .

ويُروى بالباء الموحدة وبالجيم . وقد تقدُّما .

( نخخ ) ( ه ) فيه « ليس في النَّخَةِ صدقة » هي الرَّقيق . وقيل : الحمير . وقيل : البَقَر العَوامِل بالضم ، البَقَر العَوامِل العَمان . وقيل : البَقَر العَوامِل بالضم ، وغيرها بالفتح .

وقال الفَرَّاء: النُّخَّة أنْ يأخُذَ الْمُصَدِّق ديناراً بعدَ فراغِه من الصدقة .

• ومنه حديث على « أنه بَمَث إلى عَمَان (٢) بصحيفة فيها : لا تَأْخُـدَنَ من الرُّخَّةِ ولا النُّخَّةِ شيئا » .

<sup>(</sup>١) هكذا ضبط بالتنوين في 1 ، والهروى ، واللسان . وضبط في الفائق ٣/٥٧ بالضم مخففا مع الإضافة.

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن حُنيف ، كما سبق في مادة ( زخخ ) .

- ( نخر ) (س ) فيه « أنه أخَذ بنُخْرة الصبيّ » أي بأنفِه . ونُخْرَتا الأنف : ثَقْباه والنَّخَرة بالتحريك : مُقَدَّم الأنفِ . والمَنْخِرُ والمَنْخِران أيضا : ثَقْبا الأنفِ .
  - \* ومنه حديث الزِّبْرِقان « الْأَفَيْطِسِ النَّخَرَة ، الذي (١) كأنه يَطَّلِع في حِجْرِه » .
- ( ه ) وحديث عمر ، وقيل على « أنه أتي بسَكُرانَ في شهر رمضان ، فقال : لِلْمَنْخِرَين » أَى كُنَّهِ الله لِمَنْخِرَيه . ومثلُه قولُهم في الدعاء : لِلْيَدِينِ وللفَمِ .
  - (س) وفي حديث ابن عباس « لمَّا خَلَقِ اللهُ إبليسَ نَخَرَ » النَّخير : صوتُ الأنف .
- (ه) وفي حديث عمرو بن العاص « رَكِبَ بَغْلَةً شَمِطُ وَجُهُهَا هَرَماً ، فقيل له : أَتُركَبُ هَذُهُ وَأَنت على أَكُرُم نَاخِرَةً مِصر ؟ » الناخِرَةُ (٢٠) : الخَيْل ، واحدُها : ناخِر . وقيل : الحمير ؟ للصَّوت الذي يَخْرُج من أَنُو فِها . وأهلُ مصر يُكثِيرُون رُكُوبَهَا أَكثر من رُكُوب البغال (٣٠) .
- (ه) وفي حــديث النَّجَاشِيّ « لمَّا دَخل عليه عمْر و والوفْد معه ، قال لهم : نَغِّر وا » أي تحكَّموا . كذا فُسِّر في الحديث . ولعله إن كان عربيا (١) مأخوذٌ من النَّخير : الصَّوت . ويُروى بالحيم ، وقد تقدم .
- \* ومنه حسديثه أيضا « فَتَسَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ » أَى تَـكَلَّمَت ، وَكَانَه كَلَامْ مَـعِ غَضَب ونُفُور .
- ( نخس ) ( ه ) فيه « أنّ قادِماً قَدِمَ عليـ ه فسأله عن خِصْب البلاد ، فحد تَه أنّ سَحابةً وَقَمَت فاخْضَرَ لَما الأرضُ ، وفيها غُدُرٌ تَناخَسُ » أى يَصُبُ بعضُها فى بعض . وأصلُ النَّخْسِ : الدَّفْع والخَرَكة .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان: « للذى كان يَطْلُعُ فى حِجرِه » . (۲) هذا شرح المبرّد، كا ذكر الهروى . (۳) زاد الهروى: « وقال غيره [ غير المبرد ] : يريد بقوله : وأنت على أكرم ناخرة : أى ولك منها أكرم ناخرة . ويقولون : إن عليه عَـكرَةً من مال : أى إن له عَـكرَةً . والأصل فيها أنها تَرُوحُ عليه . وفى بعض الحديث : أفضل الأعمال الصلاة على وقتها . يريد لوقتها » . وفى اللسان : « وقيل : ناجرة ، بالجم » .

<sup>(</sup>٤) أفاد في الدر النثير أنه بألحبشية . قال : « ومعناه : تمكلُّموا » .

- (س) وفى حديث جابر « أنه نَخَس بَعيره بِمِحْجَنِ » .
- \* ومنه الحديث « مامن مولودٍ إلَّا نَحَسه الشيطانُ حين يُولَدُ إلَّا مريمَ وابْنَهَا » .
   وقد تكرر ذكر « النَّخْس » في الحديث .

(نخش) [ ه ] وفي حديث عائشة «كان لنا جِيران من الأنصار يَمْنَحُونَنا شيئًا من أَلْبابِهم ، وشيئًا من شَمير نِنْخُشُهُ » أَى نَقْشِرُ ، و نَهْ زِل عنه قِشْرَ ، ومنه نُخِش الرجل ، إذا هُزِل . كأن لحمه أُخِذَ عنه .

﴿ نخص ﴾ \* في صفته صلى الله عليه وسلم «كان مَنْنُخُوصَ الكعبين » الرواية « مَنْهُوس» بالسين المهملة .

قال الزمخشرى : ورُوى (١) « مَنْهُوش ومنخوص . والثلاثة في معنى المَعْروقِ » وانْتَخَص خُمَهُ إِذَا ذَهَبِ . وَانْتَخَص خُمُهُ إِذَا ذَهُول . وَاللهُ الجوهري . وهو بالصاد المهملة .

﴿ نخع ﴾ (ه) فيه « إِنَّ أَنْخَعَ الأسماء عند الله أَن يَتَسَمَّى الرجلُ مَلِكَ الأَمْلاكُ » أَى أَقْتَلَهَا لصاحبها ، وأَهْلَكَهَا له . والنَّخْع : أشدُّ القتل ، حتى بَبْلُغ الذَّبْحُ النَّخَاع (٢) ، وهو الخيْطُ الأَبيض الذي في فَقار الظَّهْر . ويقال له : خَيْط الرَّ قَبة .

ويُرُوَى « أُخْنَع » وقد تقدّم .

- \* ومنه الحديث « أَلَا لَا تَنْخَعُوا الدّبيعةَ حتى تَجِبَ » أَى لا تَقْطَعُوا رَقبَتُهَا وتَفْصِلُوهَا قَبْلُ أَنْ تَسْكُنَ حَرَّكُتُهَا .
- \* وفيه « النُّخاعـةُ في المسجد خطيئـة » هي البَرْقَـة التي تَخْرُب من أصل الفَم ، ممّا يَلِي أَصْلَ النُّخاع .
- ﴿ نَحْلَ ﴾ (ه) فيه « لا يَقْبَلُ اللهُ من الدُّعاء إلَّا الناخلة » أي لَمُنحُولة الخالصة ، فاعلة بمعنى مفعولة ، كاء دافق .
- [ ه ] وَمنه الحديث « لا يَقْبَل اللهُ ۖ إِلَّا تَخَارِّلُ (٢) القلوب » أَى النَّيَّاتِ الخالصة . يقال : تَخَلَّتُ له النصيحة ، إذا أُخْلَصْتُهَا .

<sup>(</sup>۱) رواية الزنخشرى بالشين المعجمة . الفائق ٣ / ١٣٧ . قال « وروى : منهوَس ومَبْخُوص » . بالباء بدل النون ،وهو موافق لما ذكره المصنف وشرحه في مادة (بخص) (٢) النجاع ، مثلث النون ، كا في اللسان . قال صاحب الصباح : « الضم لغة قوم من الحجاز ، ومن الدرب من يفتح ، ومنهم من يكسر » . (٣) في الهروى « تناخيل » من يكسر » . (٥ ـ النهاية ـ ٥ )

﴿ يَهُم ﴾ (س) في حديث الله على المُنتَاعَة ﴿ مَا يَتَنَاعَةً مَا لَا وَقَمَتْ فِي يَدِ رَجُل ﴾ النّخامة : البَرْقَة التي تَخرُج من أقْمَى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة .

\* ومنه حديث على « أُ قُسِمُ لَتَنْخَمَهُا أُمَّيَّةُ من بعدى كَا تُلْفَظُ النَّخامة »

(س) وفي حديث الشَّعْبَى : اجتمع شَرْبُ من الأِنبار فَعَنَّى ناخِمُهم : \* أَلَا سَقِّيانِي (١) قبلَ جَيْش أَبي بكر \*

الناخِيم : للْغَنِّي . والنَّخْم : أَجْوَدُ الغِناء ﴿

﴿ بِحَا﴾ (س) في حديث عمر « فيه نَخُوة » أَى كِبْرٌ وعُيُجْبٌ ، وأَنَهَ وَحَمِيَّة . وقد نُخَيِئٌ وَانْتُمْخَى ، كَرُهُمِي وَازْدُهِي َ

### ﴿ باب النون مع الدال ﴾

- ﴿ ندب ﴾ \* في حديث موسى عليه السلام « وإنّ بالحجرَ نَدَبًا : ستةً أو سبعة ، مِن ضر ْ بِه إِيَّاه » النَّدَبُ ، بالتحريك : أثَرَ الْجُرْح إذا لم يَرْ تَفِى عن الْجُلْد، فَشُبَّةً به أثَرَ الْضرب في الْحَجَر.
- (ه) ومنه حديث مجاهد « أنه قرأ « سِياً هُم في وجوههم مِن أثرَ السَّجود » فقال: ليس بالنَّدَب، ولكنه صُفْرةُ الوجهِ والخشوع » .
- ( ه ) وفيه « انْتَدَبِاللهُ لَمْنَ يَخْرُجِ فَى سبيله » أَى أَجَابَهُ إِلَى غُفْرانِه . يقال : نَدَّبَتُهُ فَانْتَدَب: أَى يَعَنْتُهُ وَدَّعُونُهُ فَأَجَابٍ .
- (س) وفيه «كلُّ نادِبة كاذِبة إلا نادِبة صَعْد» النَّذُب: أَن تَذَكُرالنَائِحةُ اللَّيْتَ بأحسن أُوصافِه وأفعاله .
- (س) وفيه «كان له فَرس يقال له المَنْدوب» أى المطلوب، وهو من النَّدَب: الرَّهْنِ الذَّى أَيْ المطلوب، وهو من النَّدَب: الرَّهْنِ الذَّى أَيْ السِباق.

وقيل: ممِّى به اِلنَدَبِ كَانَ في جِسْمِه، وهو أثر الْجَرْح.

﴿ نَدْجِ ﴾ (س) في حديث الزبير «و قطعُ أَنْدُوجَ سَرْجِه » أَى لِبْدَّه · قال أَبُو مُوسى : كذا وجِدَتْه بالنون . وأحْسَبُه بالباء ، وقد تقدم .

(١) في اللَّسِان والفائق ٣ ٧١: « أَلا فاسقياني » وفي الفائق: « قبل خيل » ·

- (ندح) (ه) فيه (۱) « إنَّ في المَعاريض لَمَنْدُوحةً عن الكَذَب » أى سَعَةً وفُسْحة . يقال: نَدَحْتُ الشيء ، إذا وسَّمْعَة . وإنك لني نُدْحَ ومَنْدُوحة من كذا : أى سَعَة . يعني أنَّ في التعريض بالقول من الاتِّساع ما يُغني الرجل عن تَعمُّد الكذب .
- (ه) وفى حــديث أم سَلمة « قالت لعائشة : قد جَمَع القرآنُ ذَ يُدلَكُ فلا نَذَحيه » أى لا تُوسِّميه وتَذْشُرِيه . أرادت قولَه نعالى : « وقَرْنَ فى بُيورِتَكُنَّ ولا تَبَرَّجْنَ » .
  - (س) ومنه حديث الحجّاج « وادٍ نادِ حْ » أَى واسع .
  - ﴿ ندد ﴾ (س) فيه ﴿ فَنَدَّ بِعِيرٌ مَهَا ﴾ أى شَرَد وذَ هَب على وجْهِه .
- \* وفى كتابه لأ كَيْدِر « وخَلَـع الأنْدادَ والأصنام » الأندادُ : جمع نِدٍّ ، بالكسر ، وهو مِثْل الشيء الذي يُضادّه في أمورِه ويُنادّه : أي يخالفه · ويريد بها ما كانوا يَتَّخِذُونه آلهةً من دون الله .
- ﴿ ندر ﴾ \* فيه « رَ كِب فرساً له فمرت بشجرة ، فطا منها طاثِر فحادَث (٢) ، فندَرَ عنها على أرض غليظة » أى سَقَط ووَقَع .
- \* ومنه حديث زواج صَفِيَّة « فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ ، ونَدَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم ونذرَتُ » .
- (س) والحديث الآخر « أنّ رَجِــلا عَضَّ يَدَ آخر فَنَدَرَت تَنِيَّتُــه » وفي رواية: « فَأَنْذَرَ تَنْيَّتَه».
  - (س) وفي حديث آخر « فَضَرِب أَسَه فَنَدَ » وقد تركور في الحديث.
- (ه) وفى حديث عمر «أن رجلا نَدَر فى مجلسه ، فأمر القومَ كلَّهُم بالتَّطَهُرِ ؛ لئلا يَخْجَل الرجل » معناه أنه ضَرَط ، كأنها نَدَرَت منه من غير اختيار .
- (س) وفى حــديث على «أنه أقْبَلَ وعليــه أَنْدَرْ وَرْدِيَّة » قيل هى فوق التُّبَّان ودونَ السّراويل، تُغَطِّى الرُّ كُبة ، منسوبة إلى صانع و مكانٍ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروى من حديث عمران بن حُصَين . (۲) في ۱ : « فمادت » .

﴿ ندس ﴾ ( ه ) في حديث أبي هريرة « دخل المسجد وهو يَنْدُس الأرضَ برجلِه » أي يَضْر بُها . والنَّدْس : الطَّمْن .

﴿ نَدَعُ ﴾ ( ه ) في حسديث الحجَّاجِ « كَتَب إلى عامله بالطائف أن أرْسَلُ إلى ً بعَسَل من عسل النَّدْغ (١) والسِّحاء » النَّدْغ: السَّعْتَر البَرِّيّ . وهو من مَراعِي النَّحْل.

وقيل : هو شجر أخْضَرُ ، له أَمَرُ أبيضُ ، واحدتُه : نَدْغَة .

(ه) ومنه حديث سليمان بن عبد الملك « دخل الطائفَ فوجد رائحةَ السَّفْتَر ، فقــال : بواديــكم هذا نَدْغَةُ » .

﴿ ندم ﴾ ﴿ فيه ﴿ مرحباً بالقومِ غسيرَ خَزايا ولا تَدامَى ﴾ أى نادمين . فأخرجه على مذهبهم في الإنباع لِخزايا ؛ لأن الندامَى جمع تَدمان ، وهو النديم الذي يرافقك و يشار بك .

ويقال في الندم : كدمانُ ، أيضا ، فلا يكون إنباعا لخزايا ، بل جمَّا برأسه .

وقد تَدم يَنْدَم ، ندامةً و َندَماً، فهو نادم و نَدْمان .

\* وفى حديث عر « إياكم ورَضاعَ السَّوْءِ ؛ فإنه لا رُبدَّ من أن يَنْتَدِمَ (٢) يوماً » أى يظهرَ أثرُه. والنَّدَم: الأَثَرَ ، وهو مِثل النَّدَب. والباء والمي يتبادلان.

وذكره الزنخشرى بسكون الدال ، من النَّدْم : وهو الغَمّ اللازم ، إذ يَنْدَم صاحبُه ، لما يمستر عليه من سوء آثاره .

( نده ) [ ه ] في حبديث ابن عمر « لو رأيتُ قاتلَ عمر َ في الحَرَم ما نَدَهُمُه » أي يمازجِرتُهُ . والنَّذُه : الزَّجْرُ بصَهُ ومَهُ .

﴿ نَدَا ﴾ [ ه ] في حديث أم زَرْع « قريب البيتِ من النادِي » النادِي : نُجْتَمَع القومِ وأهلِ الجيسِ ، فيقع على المجلِس وأهلِه . تقول : إن بيتَه وسَطَ الحِلَّة ، أو قريبا منسه ؛ ليفشاه الأضيافُ والطُّرَاق .

(س) ومنه حديث الدعاء « فإنَّ جَارَ النادي يَتَحوَّلُ (٢٠) » أي جارَ المجلس.

<sup>(</sup>١) بالفتح، ويكسر ، كما في القاموس. وبالتحريك أيضا ، كما في اللسان.

<sup>(</sup>٢) في الفائق ٣/٧٨: « ينسدم » . (٣) في الأصل : « فإنْ جارَ النادى تَتحوَّل » وما أثبتُ من ١ ، واللسان لم يضبط النون .

ويروي بالباء الموحَّدة ، من البَدُّو ، وقد تقدم .

(س) ومنه الحديث « واجعلني في النَّدِيّ الْأُعلَى » النَّدِيّ ، بالنشديد: النادِي. أي الجعلني مع الملا الأعلى من الملائكة .

وَقَ رَوَايَةَ « وَاجْعَلَىٰ فِ النِّدَاءِ الْأُعْلَىٰ » . أَرَاد نِدَاءَ أَهْـلِ الجُنَّةُ أَهْلَ النَّارِ « أَنْ قَدْ وَجَــدْنَا ماوعَدَنَا رَثْهِنَا حَقًّا » .

- \* ومنه حدیث سَرِیَّة بنی سُکیم « ما کانوا لِیَقْتُلُوا عاقِراً وبنی سُکیم وهم النَّدِیّ » أی القومُ المجتمعون .
- ه وفي حديث أبي سعيد « كُنّا أنداء فحرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » الأنداء : جمع النادي : وهم القوم المجتمِعون .

وقيل: أرادكُنَّا أهلَ أنداء . فحذف المضاف .

- (س) وفيه « لو أن رجلاً ندا الناسَ إلى مَرْماتيْن أو عَرْقي أجابوه » أى دعاهم إلى النادى . وبه سمَّيت دارُ النَّدُوة بمكة ؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون .
- \* وفى حديث الدعاء « ثِنْتان (۱) لا تُرَدّان ، عند النّداء وعند البأس » أى عنــد الأذان بالصلاة ، وعند القتال .
- \* وفى حديث يأجوج ومأجوج « فبينما هم كذلك إذ نُودُوا ناديةً : أبى أمرُ الله » يريد بالنادية دعوةً واحدةً وزنداء واحداً ، فقلب زِنداءةً إلى نادية ، وجمل اسم الفاعل موضع المصدر .
- \* وفي حديث ابن عوف « وأوْدَى سَمُه إلاّ نِدايا » أراد : إلاّ نِداء ، فأبدل الهمزة ياء ، تخفيفا ، وهي لغة بعض العرب .
- ( ه ) وفي حديث الأذان « فإيّنه أندّى صوتاً »أى أرفعُ وأعلى . وقيل : أحسنُ وأعذب . وقيل : أُبِعَدُ .
- (ه) وفي حديث طلحة «خرجتُ بقَرسٍ لى أَ نَدِّيه (٢)» التَّنْدِية : (٣)أن يُورِدَ الرجلُ الإِ بِلَ
  (١) في الأصل : «اثنتان » وما أثبتُ من : أ ، واللسان . (٧) رواية الهروى : « لِأُندِّيه » .
  - (٣) هذا قول أبي عبيد ، عن الأصمعي ، كما ذكر الهروى .

والخيلَ فتشربَ قليلاً ، ثم يرُدّها إلى المرعَى ساعةً ، ثم ُنعاد إلى الماء .

والتندية أيضا : تضمير الفرس ، وإجراؤه حتى يسيلَ عَرَقُهُ . ويقــال لذلك العَرَق : النَّدَى . ويقال : ندّ بْت الفَرَسَ والبعير تَنْدِيةً . و نَدِي هو تَدُواً .

وقال القتيبي : الصواب : « أُبَدِّيه (۱) » بالباء ، أى أُخرجه إلى البَدُو ، ولا تكون التندية إلا للابل .

قال الأزهرى: أخطأ القتيبي . والصواب الأول .

- \* ومنه حدیث أحد اکلیّین اللّدین تنازعا فی موضع « فقال أحدُها : مَسْرَح بَهُمْنِنا ، وَنَخْرَجِ نِسَائْنا ، ومُندَّى خیلِنا » أى موضع تَنْدِیمَها .
- ( ه ) وفيه : « من لقى الله ولم يَدَنَدَّ من الدم الحرام بشىء دخل الجنَّة ) أى لم يُصِبْ منه شيئا ، ولم يَنَلُه منه شيء . كأنه نالَتْه نَداوةُ الدَّم وَبَلَلُه . يقال : مانَدِينَى من فلانٍ شيء أكرهه ، ولا نَدِيَتُ كُفِّى له بشيء .
- \* وفي حديث عذاب القبر وجريدَتَى النخل « لن يزال يُحَفَّفُ عنهما ما كان فيهما نُدُوَّ » يريد نَداوة . كذا جاء في مسند أحمد ، وهو غريب (٢٠ . إنما يقال : نَدِىَ الشيء فهو نَدْ ، وأرضٌ نَدِيةٌ ، وفيها نَداوةٌ .
- (س) وفيه « بَكُرُ بن وائل نَدِ » أَى سَخِيٌّ . يقال : هو يَتَنَدَّى على أصحابه : أَى يَتسخَّى.

### ﴿ باب النون مع الذال ﴾

﴿ نَدْرَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ كَانَ إِذَا خَطِيبِ احْرَّتْ عَينَاهُ ، وَعَلَا صُوتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، كَأَنهُ مَنْذِرُ حِيشَ يقول : صَبَّحَكُمُ ومَسَّاكُم ﴾ المنذر : المُعلِم الذي يُعرِّف القومَ بما يكون قد دَهِمَم ، من عدوَّ أو غيره . وهو الخوِّف أيضا .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « لأُبدِّيه » .

<sup>(</sup>٢) انظر مسند الإمام أحمد ٢/٢٤ من حديث عبد الله بن عرو بن العاص .

وأصل الإنذار : الإعلام . يقال : أنذرتُه أَنْذِرُه إنذاراً ، إذا أعلمتَه ، فأنا مُنذِرْ ونَذير : أَى مُمْلِمْ وَمُحَوِّفَ وَمُخَدِّرٍ . ونَذِرْتُ به ، إذا عليتَ .

- (س) ومنه الحديث « فلمّا عَرَف أن قد نَذِرُوا به هَرَب » أي عَلِموا وأحِسُوا بمكانه .
- (س) ومنه الحديث « انْذَرِ القومَ » أى احــٰذَرْ منهم ، واستعدَّ لهم ، وكن منهم على عِلْم وحَذَر .
- وهيه ذِكر « النَّذْر » مكراً را . يقال : نَذَرْتُ أَنْذِر ، وأَنْذُر نَذْراً، إذا أوجبتَ على نفسِك شيئا تبرُّعا ؛ مِن عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك .

وقد تكرر فى أحاديثه ذِكرُ النَّهى عنه . وهو تأكيد لأمره ، وتحذير عن النهاون به بعد إيجابه ، ولوكان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعَل ، لكان فى ذلك إبطال حُكيه ، وإسقاط لزوم الوفاء به ، إذ كان بالنهى يصير معصية ، فلا يلزم . وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجرُ لهم فى العاجل نفعا ، ولا يصر ف عنهم ضَرًا ، ولا يرد قضاء ، فقال : لا تَنذَرُوا ، على أنكم قد تدركون بالنَّذر شيئا لم يُقدِّرهُ الله لكم ، أو تصرفون به عنهم ماجرى به القضاء عليكم ، فإذا تذركون بالنَّذ شيئا لم يُقدِّرهُ الله لكم ، أو تصرفون به عنهم ماجرى به القضاء عليكم ، فإذا تذرتموه لازم لكم .

(ه) وفي حديث ابن المسيّب « أن عمر وعثمان قَضَيا في اللّطاة بنصف نَذْر الْمُوضِحَة » أي بنصف ما يجب فيها من الأرش والقيمة . وأهـل الحجاز يُستُون الأرش نَذْراً . وأهـل العراق يُستُونة أَرْشا .

# و باب النون مع الراء ﴾

﴿ زَرَدَ ﴾ \* فيه ﴿ مَن لَعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكُأَنَّمَا غَمَسَ بَدَه فَى لَمْ خَنزَيْرَ وَدَمِهِ ﴾ النَّرْد: المَ أَعْجَى معرَّب. وشير: بمعنى حلو (١).

﴿ نَرْمَقَ ﴾ ﴿ فَي حديث خالد بن صفوان ﴿ إِن الدِّرْمُمْ يَسَكَسُو النَّرْمَقِ ﴾ النَّرْمَق : اللَّيِّن .

<sup>(</sup>١) فى القاموس : « النَّرد ، ممرَّب . وضعه أرْدَشير بنُ بابَك ، ولهذا يقال النَّرْدشير » .

وهو فارسى معرَّب. أصله: النَّرْم (۱). يريد أن الدِّرْهم يكسو صاحبَه الليِّنَ من الثياب. وجاء فى رواية « يَكْسِر النَّرْمَق » فإن صَحَّت فيُريد أنه يُبْلَغ به الأغراضُ البعيدة ، حتى يكسِر الشيء الليِّن الذى ليس من شأنه أن ينكسر ؛ لأن الكسر يخُصّ الأشياء اليابسة .

# ﴿ باب النون مع الزاي ﴾

- ﴿ نُرْحِ ﴾ ( ه ) فيه « نُزل الحديبيةَ وهي نَزَحْ » النَّزَح ، بالتحريك : البئر التي أُخِذِ ماؤها ، يقال : نَزَحتِ البِئرُ ، ونزحتُها . لازمٌ ومُتَعَدّ ي .
- (س) ومنه حــدبث ان المسيّب « قال لِقَتادة : ارحَلْ عنى ، فقــد نَزَحْتَني » أى أَنْذَتَ ماعندى .
  - وفى رواية : « نَزَ َفْتَنَى » .
  - \* ومنه حديث سَطِيح « عبد المسيح جاء من بلدٍ نَزيح » أي بعيد . فعيل بمعني فاعل .
- ﴿ نَرْرٍ ﴾ ( ه ) في حديث أم مَعْبَد « لا نَزْرٌ ولا هَذَر » النَّزْر : القليل . أي ليس بقليل فيدُلُّ على عِيّ ، ولا كثير فاسد .
- (س) ومنه حديث ابن جُبَير « إذا كانت المرأةُ نَزُرةً أو مِقْلاةً » أى قليلةَ الوَلَد . يقال : المرأةُ نَزُرَةٌ ونَزُور .
- ( ) وفي حديث عمر « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء مرارا ، فلم يُجبُه ، فقال لنفسه : تَكِلَنْك أَمُّك ياعمرُ ، نَزَرْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرارا لا يُجيبك » أي ألحت عليمه في المسألة إلحاحاً أدَّبك بسُكوته عن جوابك . يقال : فلان لا يُعطِي حتى يُنزَرَ : أي يُلكَعَ عليه .
- \* ومنه حديث عائشة « وماكان لسكم أن تَنْزُروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة» أى تُلِحُوا عليه فيها .
- ( نزز ) ( س ) في حديث الحارث بن كَلَدة « قال لِمِمر : البلاد الوبيئة ، ذات الأنجال

<sup>(</sup>١) وهو الجيِّد . كما في المعرَّب ص ٣٣٣ .

والبَعوض والنَّزَّ » النَّزُّ : ما يتحلَّب من الماء الفليل في الأرض . نَزَّ الماه مَبِيزٌ نَزًّا ، وأنزَّت الأرضُ ، إذا أخرجت النَّزَّ .

﴿ نَزَعَ ﴾ ( ه ) فيه « رأيتُنَى أَنْزَعَ عَلَى قَلِيبِ » أَى أَسْتَقَى منه الماءَ باليد . نَزَعْتُ الدَّلْوَ أَنزِعُها نَزْعًا ، إذا أُخْرَجْتَهَا . وأصل النَّزْع : الجَذْب والقَلْع . ومنه نَزْعُ الميَّتِ رُوحَه (١) . ونَزَعَ القَوْسَ ، إذا جَذَبِها .

\* ومنه حديث عمر « لن تَخُورَ قُوَّى مادام صاحبُها يَنْزِعُ وَيَنْزُو » أَى يجذِب قوسَه ، وَيَثْنُو » أَى يجذِب قوسَه ،

(س) ومنه الحديث « أنا فَرَطُ كَم على الحوض ، فَلَأَلْفَينَ مَا نُوزِعْتُ فِي أَحدُكُم ، فَأَقُول : هذا منّى » أَى يُجُذَب ويُؤخّذ منّى .

( ه ) ومنه الحديث : « مالى أنازَعُ القرآن ؟ » أى أجاذَب فى قراءته (٢٠ . كأنهم جَهَروا بالقراءة خلفَه فشغلوه .

( ه ) وفيه « طُوبَى للغُرَباء . قيل : من هم يارسولَ الله ؟ قال : النُّزَّ اع من القبائل » هم (٣) جمع نازِ ع ونَز يبع ، وهو الغريب الذي نَزَع عن أهله وعشيرته . أي بَعُد وغاب .

وقيل : لأنه يَنْزِع إلى وطنه : أَى يَنْجَذِب وَيَمِيل . والمراد الأول . أَى طُوبَى المهاجرين الذين هجروا أوطانَهم في الله تعالى .

- ( ه ) ومنه حديث ظَبْيان « أن قبائلَ من الأزد نَتَّجوا فيها النَّزائع » أى الإبلَ الفرائبَ ، انتزعوها من أيدى الناس .
- (س) ومنه حديث عمر «قال لآل السائب: قد أَضُوَيْتُمُ فانكِحُوا في النَّزائع » أَى في النِّساء الغرائب من عشيرتكم . يقال للنِّساء التي تزوّجْن في غير عشائرهن : نَزائعُ .
- ( ه ) وفي حديث القَذْف « إنما هو عِرقُ نَزَعه » يقال : نَزَع إليه في الشَّبَه ، إذا أشبهه .
  - (ه) ومنه الحديث « لقد نَزَعْتَ بمثل مافي التوراة » أي جئتَ بما يشبهها .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « نَزَع اللِّتُ روحَه » وما أثبتُ من ۱ ، واللسان. (۲) فى الهروى: « أى أَجاذَب قراءتَه » . (۳) فى الفائق ۳/۸۰: « هو » . وفى اللسان : « هو الذى ترع عرف أجاذَب قراءتَه » . (۴) فى الفائق ۳/۸۰: « هو » . وفى اللسان : « هو الذى ترع عرف أهله وعشيرته » .

- (س) وفى حديث القُرَشَىّ «أُسرى رجلُ أَنْزَعُ» الأَنْزَعُ: الذَى يَنْحَسِر شَعَرُ مَقَدَّمَ رَأْسَهُ مَّا لا شَعَرَ عليه .
  - \* وفي صفة على" « البَطِينُ الْأَنْزَعُ »كان أَنزعَ الشَّمر ، له بَطْن .
  - وقيل : معناه : الأنزعُ من الشِّراك ، المملوء البطن من العلم والإيمان .
- ﴿ نَرَعَ ﴾ \* فى حديث على « ولم تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوازِعْهَا عَزِيمةَ إِيمَامِهِم » النَّوازِغُ : جمع نازِغة ، من النَّرْغ : وهو الطَّمْن والفساد . يقال : نَزَغ الشيطانُ بينهم يَنْزِغُ أَزْغاً : أَى أَفسد وأُغْرَى . و زَزَغه بكلمة سُو : أى رماه بها ، وطمن فيه .
  - \* ومنه الحديث « صِياح المولود حين يقع نَزْغةٌ من الشيطان » أى نَحْسةٌ وطَهْنة .
- (س) ومنه حديث ابن الزبير « فنزغه إنسان من أهل المسجد بَنْزِيغة ٍ » أى رماه بكلمة سيّئة . وقد تكرر في الحديث .
- ( نزف ) ( ه ) فيه « زَمْدَرَمُ لا تُنْزَفُ ولا تُذَمّ » أَى لا يَفْنَى ماؤها على كثرة الاستقاء.
- ﴿ نَوْكَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ فَى حديث أَبِي الدَّرداء ﴿ ذَكُرِ الْأَبدالَ فَقَالَ : لَيَسُوا بِنَزَّا كِينَ وَلاَ مُعْجِبِينَ وَلاَ مُعَاوِتِينَ ﴾ النَّزَّاكَ : الذي يعيب الناسَ . يقال : نَزَّكُتُ الرجلَ ، إذا عِبْتَه . كما يقال : طَمَنْت عليه وفيه . قيل : أصله : من النَّيْزَك ، وهو رُمْحُ قصير .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أن عيسى عليه السلام يَقْتُل الدُّجَّالَ بالنَّيْزَكُ » .
- ومنه حدیث ابن عون « وذُکر عنده شَهْرُ بن حَوْشَب ، فقال : إنَّ شَهْراً نَزَکوه » أى طعنوا عليه وعابوه .
- ﴿ زُرُل ﴾ \* فيه ﴿ إِنَّ الله تعالى يَنْزِل كُلَّ ليلة إلى سماء الدنيا ﴾ النَّزول والصَّعود ، والحركة والسكون من صفات الأجسام ، والله يتعالى عن ذلك ويتقدَّس . والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإلهيّة ، وقُربُها من العباد ، وتخصيصها بالليل والثلث الأخير منه ؛ لأنه وقت التَّهجُّد ، وغفله الناس عمّن يتعرَّض لنفحات رحمة الله . وعند ذلك تسكون النيَّة خالصة ، والرغبة إلى الله وافرة ، وذلك مَظِنَّة القبول والإجابة .

- \* وفى حديث الجهاد « لا تُنزِلهم على حُكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك » أى إذا طلب العدو منك الأمان والذَّمام على حكم الله تعالى فلا تُعْطِهم ، وأعطِهم على حكمك ، فإنك ربما تخطئ فى حكم الله ، أولا تن به فتأثم . يقال : نزَلتُ عن الأمر ، إذا تركته ، كأنك كنت مستعليا عليه مستوليا .
- \* وفي حديث ميراث الجد « إن أبا بكر أنزله أباً » أي جمل الجد في منزلة الأب ، وأعطاه نصيبه من الميراث.
- (س) وفيه « نازَلْتُ ربِّي في كذا » أي راجعتُه ، وسألتُه مرَّةً بعد مرّة. وهو مفاعلة من النزول عن الأمر ، أر من النِّزال في الحرب ، وهو تقا ُبل القرْ نَـيْن .
- \* وفيه « اللهم إنى أسألك نُزْلَ الشَّهَدَاء » النَّزْل في الأصل : قرى الصيف . وتُضَمَّ رَأْيُه . يريد ما للشهداء عند الله من الأجر والتواب.
  - \* ومنه حديث الدعاء للميت « وأكرِم ْ نُزُلُه » وقد تكرر فى الحديث.
- ﴿ نَزُهُ ﴾ (س) فيه « كان يصلِّي من الليل ، فلا يُمرَّ بآية فيها تنزيه الله تمالي إلا نَزَّهه » أصل النَّزْه : البُمْد . وتنزيه الله تعالى : تبعيدُه عمّا لا يجوز عليه من النقائص .
- (س) ومنه الحديث، في تفسير سبحات الله « هو تنزيهه » أي إبعداده عن السوء، وتقديسه.
  - (س) ومنه حديث أبي هريرة « الإيمانُ نَزِهُ » أي بعيدٌ عن المماصي .
- (س) وحديث عمر « الجابيةُ أرضُ نَزِهَةٌ » أى بعيدة من الوباء . والجابيـة : قرية بدمشق .
- \* وحديث عائشة « صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فرخَّص فيه فتنزَّه عنه قوم » أى تركوه وأبعدوا عنه ، ولم يعملوا بالرُّخصة فيه . وقد نَزُه نزاهةً ، وتنزَّه تنزُّها ، إذا بَهُد .
- وفى حديث المعذّب فى قبره «كان لا يستنزه من البول» أى لا يستبرئ ولا يتطهر ،
   ولا يستبعد منه .
- ﴿ نَزَا﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه ﴿ إن رجلا أصابته جراحةٌ فَنُزِى مَنْهَا حتى مات ﴾ يقـــال : نُزِفُ دُمُه ، ونُزِى ، إذا جرى ولم ينقطع .

- \* ومنه حدیث أبی عامر الأشعری «أنه رُمِیَ بسهم فی رُکبته ، فنُزِی منه فات » وقد ترکرر فی الحدیث .
- وفي حديث على « أمر نا ألّا / ننزي الحمر على الخيل » أى تحملها عليها للنَّسْل . بقال : أَ
   نَزَوْتُ على الشيء أَنزُو نَزْواً ، إذا وَ ثَبْتَ عليه . وقد يكون في الأجسام والمعانى .

قال الخطّابى: يُشْبه أن يكون المعنى فيه \_ والله أعلم \_ أنّ الخُمُرَ إذا تحمِلَت على الخيل قَلَّ عددُها، وانقطع تَمَاوُها، وتَعَطَّلَت منافُعها. والخيل يُحتّاج إليها الرُّكوب والرَّكُض، والطَّلَب، والجهاد، وإحْرازِ الفنائم، ولحمُها مأكول، وغير ذلك من المنافع. وليس للبَغْل شيء من هذه، فأحَبُ أن يَكُثُرُ نَسْلُها ؛ ليَكثُرُ الانتفاعُ بها.

- (س) وفي حديث السَّقِيفة « فَنَزَوْنا على سَمْد » أي وَقَعُوا عليه ووَطِيْوه .
- \* ومنه حديث وائل بن حُجْر « إنّ هذا انْـتَزَى على أرضى فأخَذَها » هو افتَعَلَ من الـتَّزْوِ . والانْـتَزاء والتَّـنَزِّي أيضا : تَسَرُّع الإنسان إلى الشرِّ .
  - \* والحديث الآخر « انْـتَزَى على القَضاءِ فقَضَى بغير علم » وقد تـكرر في الحديث .

# ﴿ باب النون مع السين ﴾

- ﴿ نَسَأَ ﴾ ( ه ) فيه « مَن أَحَبَّ أَن يُنْسَأَ فَى أَجَلَهُ فَلْيَصِلُ ۚ رَحِمَهِ ﴾ النَّسَء : التأخير . يقال : نَسَـأْتُ الشيء نَسَأَ ، وأنْسَأْتُهُ إنْسَاء ، إذا أُخَر ْتَه . والنَّسَاء : الاسمُ ، وبكون فى المُمْر والدَّين .
- \* ومنه الحديث « صِلة الرَّحِم مَثْراةٌ في المال ، مَنْسَأَةٌ في الأثرَ » هي مَفْمَلة منه : أي مَظِنَةٌ له وموضعٌ .
  - « ومنه حديث ابن عوف « وكان قد أُنْسِيُّ له في العُمُر » .
  - (ه) وحديث على « مَن سَرَّهُ النَّسَاءِ ولا نَساء » أي تأخيرُ العُمر والبَقاءِ.
- (س) ومنه الحديث «لا تَسْتَنْسِتُوا الشيطانَ » أى إذا أردتم عملا صالحا فلا تُؤخّروه إلى غدي ، ولا تَسْتَمهلوا الشيطان . يريد أنّ ذلك مُهْلةٌ مُسَوّلة من الشيطان .

- \* وفيه « إنما الرِّبا في النَّسِيئة » هي البيع إلى أَجَلِ معلوم . يريد أنَّ بيع الرِّبَوِيَّات بالتأخير من غير تَقَابُض هو الرِّبا ، وإن كان بغير زيادة . وهذا مذهب ابن عباس رضى الله عنهما ، كان يَرَى بيع الرِّبَوِيَّات مُتَفاصِلةً مع التَّقَابُض جائزا ، وأنّ الرِّبا مخصوص النَّسِيئة .
- (ه) وفى حديث عمر « ارْمُوا فإن الرّمْيَ جَلادة (١) ، وإذا رَمَيْتُم فانْتَسُوا عن البيوت » أَي تأخّرُوا . هَكذا يُرْوَى بلا همز ، والصواب « انْتَسِيْوا» بالهمز ، ويُروى « بَنَسُوا » أَي تأخّروا . هَالْ : بَنَسْتُ ، إذا تأخّرت .
- (س) وفى حديث ابن عباس «كانت النَّسَأَة فى كِندَة » النَّسَأَةُ بالضم وسكون السين : النَّسىء ، الذى ذَكره الله نعالى فى كتابه ، من تأخير الشهور بعضها إلى بعض . والنَّسِىء : فَعيل بعنى مفعول .
- \* وفيه «كانت زينبُ بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبى العاص بن الرَّبيع ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرْسَلَها إلى أبيها وهي نَسُوه » أي مَظْنُون بها الحُمْل . يقال : امرأة أَسَرُه ، ونَسُوه ، ونِسُوة يُسَاء ، إذا تأخّر حَيْضُها ورُجِي حَبَلُها ، فهو من التأخير

وقيل : هو بمعنى الزيادة ، مِن نَسَـأْتُ اللبنَ ، إذا حَعلتَ فيــه المـاء تُـكَلَّمُّرُه به ، والحُمل زيادة .

قال الزمخشرى: «النَّسُوء علىفَمُول، والنَّسَءعلى فَمْل. ورُوى«نَسُوء» بضم النون، فالنَّسُوء (٢٠) كَاكُلُوب، والنَّسُوء (٢٠) تسمية بالمصدر».

\* ومنه الحديث « أنه دَخل على أمَّ عاص بن رَبيعة وهي نَسُوء ، وفي رواية « نَسُء » ،
 فقال لها : أَبْشِرى بعبد الله خَلَفاً من عبد (٤) الله فولدت علاما ، فسَمَّتُه عبد الله » .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى: « عُدَّة ». (۲) الذى فى الفائق ٣/٨٢: « وقد روى قُطْرُب: النَّس، ــ بالضم: المرأة المظنون بها الحمل، لتأخر حيضها عن وقته ». (٣) الذى فى الفائق: « والنَّس، ــ بالضم والفتح: نسمية بالمصدر ». (٤) فى الأصل: « عند » والمثبت من ١، واللسان.

(نسب) \* في حــديث أبى بكر « وكان رجُلا نَسَّابة » النَّسَّابة : البليغ المِلمِ (١٠) بالأنساب. والهاء فيه للمبالغة ، مِثْلُها في العَلَّامة .

﴿ نسج ﴾ (س) فيه « بَمَث رسول الله صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بن حارِثه إلى جُذام ، فأوّلُ مَن كَقْيَهُم رجُلُ على فَرَسِ أَدْهُمَ ، كان ذَكَرُهُ على مَنْسِيجٍ فرسِه » المَنْسِيجُ : مابين مَغْرَزِ العنق إلى مُنْقَطَع الحارك في الصُّلْب .

وقيل: المَنْسِج والحسارِكُ والسكاهِل: ما شَخَصَ من فُرُوع السَكَتِفَين إلى أصل العُنُق.

وقيل : هو بكسر الميم للفرس بمنزلة الـكاهل من الإنسان ، والحاركُ ِ من البَّعير .

- \* ومنه الحديث « رجال جاعِلو رِماحِهم على مناسِج خُيولهم » هي جمع المُنسِج.
- ( ه ) وفى حديث عمر « مَن يَدُلْنَى على تَسِيج ِ وحْدِه ؟ » يريد رجلا لا عَيْبَ فيـه . وأصلُه أنّ التَّوبَ النَّفيس لا يُنْسَجُ على مِنْوالهِ غـيرُه ، وهو فَميسل بمعنى مفعول . ولا يقال إلا فى لَلَدْح .
  - [ ه ] ومنه حديث عائشة تصف عمر «كان والله أَحْوَذِيّا نَسيجَ وحدِه».
- وفى حديث جابر « فقام فى ئِساجة مُلْتَحَفّاً بها » هى ضَرْب من اللاحف مَنْسُوجة ، كأنها مُتميت بالمصدر . يقال : نَسَجْت أَنْسِيجُ (٢) نَسْجاً ونِساجة .
- \* وفي حــديث تفسير النَّقير « هي النخلة تُنْسَج نَسْجا » هكذا جاء في مسلم والتَّرمذي (<sup>(1)</sup> .
  - (١) فى الأصل ، واللسان : « العالم » وما أثبتُ من ١ ، والنسخة ١٥٠ ، والفائق٣ /٨٤ .
    - (٢) بالضم والكسر ، كما في القاموس.
- (٣) هو في الترمذي بالجيم ، كما ذكر المصنف ، وأخرجه في ( باب ماجاء في كراهية أن 'ينْبذَ في الدُّبًاء والخُنْم والنقير ، من كتاب الأشربة ) ٣٤٢/١ . لـكن في مسلم بالحاء المهملة ، وأخرجه في (باب النهي عن الانتباذ في المزفَّت . . . من كتاب الأشربة ) وقال الإمام النووي ١٦٥/١٣ : « . . . ووقع المهمض الرواة في بعض النسخ « تُنْسَج » بالجيم . قال القاضي وغيره : هو تصحيف . وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم ، وليس كما قال ، بل معظم نسخ مسلم بالحاء».

وقال بعض المتأخرين : هو وَهُمْ ، وإنما هو بالحاء المهملة . قال : ومعناه أن يُنتَحَى قِشْرُها عنها وَمُلَّس وَمُحْفَر .

وقال الأزهرى : النُّسْج : ما تحاتَّ عن التَّمر من قِشْر ، وأقْماعِه ، ممَّا كَيْبْقَى فى أَسفل الوعاء .

( نسخ ) ( ه ) فيه « لم تكن نُبُوّةٌ إلا تَناسَخَت » أى تَجَوّلَت من حالٍ إلى حال . يعنى أَمْرَ الْإِمّة ، وتَغايُرَ أحواليها .

﴿ نَسَرُ ﴾ ﴿ فَي شَمَرِ الْعِبَاسُ كَمْدَحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :

بِل نُطْفَةٌ تَرَ كُبُ السَّفِينَ وقد الْجُمَّ نَشَراً وأَهْــــلَه الغَرَقُ

يريد الصَّمَ الذي كان يَمْبُدُه قوم نوح عليه السلام . وهو المذكور في قوله تعالى : « ولا يَمُوثَ ويَمُوقَ ونَسْرا » .

\* وفى حــديث على «كلّا أظَلَّ عليكم مَنْسِرٌ من مَناسِر أهل الشام أغْلَق كلُّ رجُلِ منسكم بابّه » المَنْسِر ، بفتح لليم وكسر السين وبمكسِمهما : القِطعة من الجيش ، تُمُرَّ قد امَ الجيش الـكبير ، والمر زائدة .

والمُنسَر في غير هذا للجَوارح كالمِنْقارِ للطير .

﴿ نَسَسَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ في صفّتِه صلى الله عليه وسلم « كان يَذِينُ (١) أصحابه » أي يَسُوقُهم يُقَدِّمُهم وَيَمْشِي خَلْفَهم . والنَّسُّ : السَّوق الرَّفيق .

( ه ) ومنه حدیث عمر « کان یَیْسُ الناسَ بعــد العِشاء بالدِّرَة ، ویقول : انْصَرِفُوا إلی بیوتــکم » ویروی بالشین . وسیجیء .

وكانت العرب تسمَّى مكة الناسَّة ؛ لأن مَن بَفَى فيها ، أو (٢) أَحْدَث حَدَثا أُخْرِج منها، فكأنها ساقَتْه ودَفَعَتْه عنها .

(س) وفي حـديث الحجَّاج « من أهل الرَّسُّ والنَّسُّ » يقال : نَسَّ فُلانُ لفلانٍ ، إذا تَخَيَّر له . والنَّسِيسة : السِّماية .

<sup>(</sup>١) بالضم والكسر ، كا في القاموس.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، و f : « وأحدث » والمثبت من الهروى ، واللسان .

(س) وفى حديث عمر « قال له رجل : شَنَقْتُهَا بِجَبُو بة حتى سَكَن نَسِيسُها » أى ماتت. والنَّسيسُ : بقية النَّفْس .

﴿ نَسَطَاسَ ﴾ (س) في حــديث قُسٍّ «كَحَذْوِ النَّسْطَاسِ » قيل : إنه ريشُ السَّهُم ، ولا تَعْرُفُ حقيقتُه .

وفي رواية «كَحَدُّ النَّسْطاس » .

﴿ نَسِع ﴾ \* فيه ﴿ يَجُرُ نِسْمَةً فَى عُنُقِه ﴾ النَّسْمَة بالكِسر : سَيْرٌ مَضْفُور ، يُجعل زِماما للبعير وغيره . وقد تُنْسَجُ عَريضة ، تُجُعْل على صَدر البعير . والجمع : نُسْع ، ونِسَع ، وأنساع (١) . وقد تسكررت في الحديث .

ونسُعْ : موضع بالمدينة ، وهو الذي حماه النبي صلى الله عليــه وسلم والْخَلَفاه ، وهو صَــدْرُ وادى العَقيق .

﴿ نَسَقَ ﴾ (هـ) في حديث عمر « ناسِقوا بين الحجِّ والعُمرة » أي تابِعوا . يقال : نَسَقْتُ بين الشيئين ، وناسَقْت .

﴿ نَسُكُ ﴾ ﴿ هَ فَدَ تَكُورَ ذِكُرَ ﴿ الْمَناسِكَ ، وَالنَّسُكُ ، وَالنَّسِيكَةَ ﴾ في الحديث، فالمَناسِكُ : جَعْ مَنْسِكُ ، بفتح السين وكسرها ، وهو الْمَتَمَبَّد ، ويَقَعْ على المصدر والزمان والمكان. ثم سُمِّيَت أمورُ الحجُّ كلها مَناسِكَ .

وَالْمُنْسَكُ : اللَّذْبَتُحُ . وقد نَسَكَ يَنْسُكُ نَسْكًا ، إذا ذَبَحَ . والنَّسيكة : الذَّبيحة ، وَجَمْعُها : نُسُكُ .

والنُّمنْك والنُّسُك أيضا : الطاعة والعبادة . وكلُّ ماتُقُرِّبَ به إلى الله تعالى .

والنُّسْك : ما أمّرتْ به الشريعة ، والورّع : مامَّهَت عنه .

والناسِك : العابِد . وسُئل تَعْلَبُ عن الناسِك ماهو ؟ فقال : هو مأخوذٌ من النَّسِيكة ، وهي سَبِيكة الفِضّة المُصَفَّاة ، كأنه صَفَّى نفسَه لله تعالى .

﴿ وَفَي حَدَيثُ عَمْرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ :

\* وَيَأْسُهَا يُعَدُّ مِن أَنْسَاكِهَا \*

<sup>(</sup>١) ونُسُوع ، أيضا .كما فى القاموس . .

هَكَذَا جَاءَ فِي رَوَابَةً . أَي مُتَمَّقَبُدَاتِهَا .

﴿ نَسَلَ ﴾ ( ه ) فيه « أنهم شَكُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضَّمْف ، فقال : عليكم بالنَّسْل » .

ُ وفى رواية ْ « شَكَوا إليه الإغياء ، فقال : عليكم بالنَّسَلان » أى الإسراع فى المشى . وقد نَسَل يَنْسِل نَسْلاً ونَسَلانا .

- (ه) وفي حديث لقان لا وإذا سَعَى القومُ نَسَل » أَى إذا عَدَوا لِغَارَةٍ أَو تَحَافَةٍ أَسْرَعَهُو. والنَّسَلان : دون السَّغْي .
- (س) وفى حديث وفد عبد القيس « إنماكانت عندنا خَصْبة ، نَعْلَفِهُمَا الإبلَ فَنَسَلَناها » أى اسْتَثْمَرُ ناها وأَخَــذْنَا نَسْلَهَا ، وهو على حذف الجارِّ . أى نسَلْناً بها أو منها ، نحو أمَرْ تُكُ الخيرَ : أى بالخير .

وإن شُدِّد كان مِثْل وَلَدْناها . يقال : نَسَل الولَدُ يَنْسُل ويَنْسِلُ ، ونَسَلَت الناقةُ وأنْسَلَت نَسْلا كثيرا .

- ﴿ نَسَمُ ﴾ ( ﴿ ) فيه « مَن أَعْتَقَ نَسَمَةً ، أَوْ فَكَ رَقَبَة » النَّسَمة : النَّفْس والروح . أَى مَن أَعْتَق ذَا رُوح . وكلُّ دابّة فيها رُوح فهى نَسَمة ، وإنما يريد الناسَ .
- ( ه ) ومنه حدیث علی « والذی فَلَق الحُبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّــَمَةَ » أَی خَلَق ذاتَ الرُّوح،وکثیر ا ماکان بقولُها إذا اجْتَهد فی بمینه .
- ( ه ) وفيه « تَنَكَّبُوا الغُبَار ، فإنَّ منه تكون النَّسَمة » هي هاهنا النَّفَس ، بالتحريك ، واحدُ الأنفاس . أراد تَوَاتُرَ النَّفَس والرَّبُو والنَّهيج ، فسُمِّيت العِلَّةُ نَسَمةً ، لاِسْتِراحة صاحبها إلى تَنَفُّسِه ، فإنَّ صاحبَ الرَّبُو لا يَز ال يَتَنَفَّس كثيرا .
- \* ومنه الحديث « لَمَّا تَنَسَّمُوا رَوْحَ الحياة » أَى وَجَدُوا نَسِيمَها. والتَّنَسُّم : طَلَب النَّسيم واسْتِنْشَاقُهُ. وقد نَسَمَت الرِّيحُ تَنْسِمُ نَسَماً ونَسِيها.
- ( ه ) والحديث الآخر « بُعِيْتُ في نَسَمَ الساعة » هو من النَّسَمَ ، أوّل هُبوب الريح الضعيفة : أي بُعثُتُ في أوّل أشراطِ الساعة وضَعْف تَجيئها .

وقيل : هو جمع نَسَمَة . أَى بُعِيْتُ فَى ذَوِى أَرواجٍ خَلَقَهِم الله نعالى قبل اقتِراب الساعة ، كأنه قال : في آخرُ النَّشُءِ <sup>(١)</sup> من بَني آدم .

- ( ه ) وفى حديث عمرو بن العاص وخالد بن الوليد « اسْتَقَامَ المُنْسِم ، وإنّ الرجُلَ لَنَهِيّ » معناه تَنَبَيْن الطُرْيق ، يقال : رأيتُ مَنْسِماً من الأمْر أعْرِف به وَجْهه : أى أثَراً منه وعلامة. والأصل فيه من المُنْسِم ، وهُو خُفُ البعير يُسْتَبَان به على الأرض أثَرُه إذا ضَلَّ .
- \* ومنه حديث على « وَطِئَتْهُم بِالْمَناسِمِ » جمع مَنْسِم : أَى بَأَخْفَافِهَا . وقد يُظُلَق على مفاصل الإنسان اتّساعا .
- ومنه الحديث « على كلِّ مَنْسِمِ من الإنسان صدقة » أى على كل مَفْصِل
   ( نسنس ) ( ه ) في حديث أبى هريرة « ذَهَب الناسُ وَبَقِيَ النِّسْناسُ » قيل : هم يأجوج ومأجوج .

وقيل : خَلْقٌ على صورة الناس ، أَشْبَهُوهُمْ فى شىء ، وخالَفُوهم فى شىء ، وليسوا من بنى آدم وقيل : هم من بنى آدم .

- \* ومنه الحديث « إنّ خَيًّا من عادِ عَصَوْا رسولَهِم فَمَسَخَهِم اللهُ نَسْنَاسا ، لَكُلُّ رَجُلٍ مَهُم يدُ ورِجُلٌ من شِقَ واحدٍ ، يَنْقُرُ ون كَا يَنْقُرُ الطائر ، ويَرْعَون كَمَا تَرْعَى البهائم » . ونُونُهُا مَكَسُورة ، وقد تُفُتَح .
- ( نسا ) ( س ) فيه « لا بقولن أحدُ كم : نَسِيتُ آيةً كَيْتَ وَكَيْتَ ، بل هو نُسِّى » كَرِه نِسْبة النِسْيان إلى النفس لِمَعْنيَين : أحدهما أن الله تعالى هو الذي أنساه إيّاه ؛ لأنه المُقدِّر للأشياء كلمًا ، والثانى أنّ أصل النسيان الترك ، فكره له أن يقول : تركّتُ القرآن ، أو قَصَدْت إلى نِسْيانِه ؛ ولأن ذلك لم يكن باختياره . يقال : نَسَّاه الله وأنساه .

ولو رُوى « نُسِيَ » بالتخفيف لكان معناه تُرِكُ من الخير وحُرِم .

ورواه أبو عبيد « بنسما لِأحدِكم أن يقول : نَسِيت آية كَيْت وكَيت ، ليس هو نَسِي ولكنه نُسِّيَ » وهذا اللفظ أبْيَنُ من الأوّل ، واختار فيه أنه بمعنى النرك .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، و ١ : « النَّشُو » والمثبت من الهروى ، واللسان .

- ومنه الحديث « إنما أ نَسَّى لِأَسُن » أى لأذ كر لهم مايلزم الناسي ، لشيء من عبادته ، وأفمل ذلك فتَقْتدوا بي .
  - ( ه ) وفيه « قَيُثْرَ كُون في المُنْسَى تَحتَ قَدَم الرحن » أَي يُنْسَون في النار .
- و « تحت القَدَم » استِمارةٌ ، كأنه قال : يُنْسِيهم اللهَ الخَلْقَ ، لئلا يَشْفع فيهم أحد . قال الشاعر : أَبْلَتَ مودّتُهَا اللَّيالِي بعسدَنا ومَشَى عليها الدَّهْرُ وهُو مُقَيَّدُ
- \* ومنه قوله صلى الله عليسه وسلم يومَ الفتح « كل مَأْثُرَة مِن مَآ ثِرِ الجاهليــة تحت قَدَمَى ۖ إلى يوم القيامة » .
- (س) وفى حديث سعد « رَمَيْتُ سُهَيْـل بن عَمرو بومَ بَدْر فَقَطَعْتُ نَسَاه » النَّسَا ، بوَزْن العصا : عِرْق يَخْرج مر الوَرِك فيسْتَبْطِن الفَخِــذ . والأفصح أن بقال له : النَّسَا، الاعِرْق النَّسَا .

## ﴿ باب النون مع الشين ﴾

- ﴿ نَشَأَ ﴾ (س) فيه ﴿ إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ ثُمْ نَشَاءَمَت فَتِلْكَ عِينٌ غَدَيْقَةٌ ﴾ بقال : نَشَأُ وَأَنْشَأُ ، إِذَا خَرِجٍ وَابْتَدَأً . وَأَنْشَأَ بَفُعْلَ كَذَا ، وَبَقُولَ كَذَا : أَى ابتدأ يَفُعْل ويقول . وأَنْشَأَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ابتدأ خَلْقَهِم .
- ومنه الحمديث «كان إذا رأى ناشِئا فى أفني السماء » أى سَحابًا لم يَتكامَل اجمَاعُه واصطِحابُه . ومنه : نَشَأ الصَّبِيُّ كَنْشَأ نَشًأ فَهُو نَاشِيُّ ، إذا كَبِرَ وَشَبَّ ولم يَتكامَل .
- (س) ومنه الحديث « نَشَأْ يَتَّخِذُون القرآنَ مَزاميرَ » يُرْوَى بفتح الشين ، جمع ناشى ، كخادِم وخَدَم . يريد جماعة أحداثا .

قال أبرِ موسى : والمحفوظ بسكون الشين ،كأنه تَسمِيةٌ بالمصدر .

(س) ومنه الحديث « ضُمُّوا نَواشِئْكُم في تَوْرة المِشَاء » أي صِبيانَكُم وأحداثُكُم، كذا رواه بعضُهم. والمحفوظ « فَواشِيَكُم » بالقاء. وقد تقدّم.

( ه ) وفى حديث خديجة « دخلتُ عليها مُسْتَنْشِئةٌ من مُولَّدات قريش » هى الكاهنةُ . وتُرُوِّى بالهمز ، وغيير الهمز . يقال : هو يَسْتَنشِي ُ الأُخبار : أَى يَبحثُ (١) عنها وَ يَتَطَلَّبُهما والأَسْتَنشاء ، يُهْمَزُ ولا يُهُمَّزُ .

وقيل: هو من الإنْشاء: الابتداء. والسكاهنة تَسْتحدَث الأمور، وتُجَدِّد الأخبار.

ويقال: من أين نَشِيت (٢) هذا الخبر ؟ بالكسر ، من غير همز: أي من أين عَلمتُه .

وقال الأزهرى: مُسْتَنْشِئةُ: اسم عَسلَم الله الكاهنة التي دخلَت عليها ، ولا يُنَوَّنَ للتعريف والتأنيث .

﴿ نَسُبٍ ﴾ ( ه ) في حديث العباس يومَ حُنَين « حتى تَناشَبُوا حَوْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي تَضامُوا ونَشِبَ بعضُهُم في بعض : أي دَخَل وتَعَلَق . يقال : نَشِب في الشيء ، إذا وَقَعَ فيما لا تَخُلَصَ له منه .

ولم يَنْشَبُ أَن فَعَلَ كَذَا : أَى لم يَلْبَتْ. وحقيقتُه : لم يتعلَّق بشيء غيرٍ ه ، ولا اشْتَغَلَ بسواه .

- \* ومنه حــديث عائشة وزينب « لم أنْشَبْ أنْ أَنْحَنْتُ عِليهــا » وقد تــكرر أيضا في الحديث.
- \* ومنه حدِيث الأُحُنَف « إن الناسَ نَشِبوا في قتل عَمَان » أَى علِقُوا . يقال : نَشِبَت الحَرْبِ بينهم نَشُوباً : اشْتَبَكت .
- (س) وفيه « أن رجلا قال لِشُرَيح : اشتريتُ سِمْسِما فَنَشِب فيه رَجُل ، يعنى اشْتراه ، فقال شُرَيح : هو للأوّل » .

﴿ نَشَجٍ ﴾ \* في حديث وفاة النبي صلى الله عليمه وسلم « فَنَشَجِ النَّاسُ يَبْسُكُونَ » النَّشْيِجُ:

<sup>(</sup>١) في الهروى : « يَتَبَحَّث » .

<sup>(</sup>٣) الذي في الهروى : « نَشِيْنُتَ » . قال : « ورُوِي غبر مهموز أيضا »

- صوت معه تَوَجُّم وبُكاء، كَمَا يُرَدُّ الصبُّ بُكاءه في صدرِهِ . وقد نَشَجَ يَنْشِيجُ .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « أنه قرأ سورة یوسف فی الصلاة ، فَبَـكَی حتی سُمِـع نَشِیجُه خَلْفَ الصَّفُه ف ».
  - ( ه ) ومنه حديثه الآخر « فَنَشَجَ حتى اخْتَلَفَت أَضَلَاعُه » .
- ( ه ) وحديث عائشة تَصِفِ أباها « شَجِيَّ النَّشِيجِ » أرادت أنه كان يُحْزِنُ ( ) من يَسْمَعُهُ يِقْرأ .
- ﴿ نَشَد ﴾ ( ه س ) فيه « ولا تَحِيلُ لُقَطَّهُما إلا لُمُنْشِد » يقال : نَشَدَتُ الضالَّةَ فَأَنَا نَاشِدٌ ، إذا طَلَبْتَهَا ، وأنشَدَتُها فأنا مُنشَد ، إذا عَرَّ فَتَهَا .
- \* ومنه الحديث « قال لرجل بَنشُد ضالّةً في المسجد : أيها الناشِدُ ، غيرُك الواجدُ » قال ذلك تأديبا له ، حيث طَلَب ضالّتَه في المسجد ، وهو من النشيد : رَفْع الصوت . وقد تكرّر في الحديث .
- (س) وفيه « نَسَدَتُك اللهُ والرَّحِمَ » أى سألتُك بالله ، وبالرَّحِم . يقال : نَشَدَتُك اللهُ ، والنَّدُك الله ، وبالله ، ونالله ، ونالله تُلك الله وبالله : أى سألتُك وأقسمتُ عليك . ونَسَدَتُه نِشدةً ونِشدا نَا ومُنالله ، ونَلَديتُه إلى مفعولَـ يْن ، إمّا لأنه بمنزلة : دَعَوْتُ ، حيث قالوا : نَسَدَتُك الله وبالله ، كا قالوا : دَعَوتُ زيداً وبزيد ، أو لأنهم ضَمَّنُوه معنى : ذَكَرْتُ . فأمّا أنشَدتُك بالله ، فخطأ .
  - ( ه ) ومنه حديث قَيْلَة « فَلَشَدَتُ عليه فسألْتُهُ (٢) الصَّحْبة » أَى طَلَبْتُ منه .
- \* وفي حديث أبي سعيد « إن الأعضاء كُلُّها تُكَفِّر اللسان ، تقول : نِشْدَكُ اللهُ فِينا » النِشْدة:

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل ، و ١ : « يَحْزَن » وأثبتُ ضبط الهروى ، واللسان .

<sup>(</sup>۲) قال الهروى : « تعنى عمرو بن حُرَيث » .

مصدركا ذَكُرنا ، وأمَّا نِشْدَكُ فقيل : إنه حَذَف منها التاء ، وأقامها مُقام الفعل .

وقيل: هو بنا؛ مُرْ تَحَلُّ ، كَقَمْدُكُ اللَّهُ ، وعَمْرَكُ اللَّهُ .

قال سيبويه : قولهم : عَمْرَك الله ، وقِمْدَك الله كَمَنزَلة نِشْدَك الله . وإن لم يُقَكِلُم بنِشِدُك الله ، ولحكن زَعَم الخليل أن هذا تمثيل تَمثَل به ، ولعل الراوى قد حَرَّفه عن تَنشُدك الله ، أو أراد سيبويه وإلخليل قِلَّة مجيئه في الحكلام لا عَدَمَه ، أو لم يَبْلُغُهُما مجيئه في الحديث ، فحذ ف الفعل الذي هو أنشُدك ، ووُضِع المصدر موضِعة مضافا إلى الحكاف الذي كان مفعولا أوّل .

\* ومنه حدیث عُمَان « فَأَنْشَدَ له رِجال » أَى أَجابُوه . يَقَال : نَشْدَتُه فَأَنْشَدَ لَى ، وَأَنْشَد لَى : أَى سَأَلْتُهُ فَأَجَابِنِي .

وهذه الألفُ تسمَّى ألفِ الإزالة . يقال : قَسَط الرجل ، إذا جارَ . وأَقْسَط ، إذا عَدَل ، كأنه أزال جَوْرَه ، وهذا أزالَ نَشيده .

وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث كثيرا ؛ على اختلاف تَصَرُّفها .

( نشر ) (س ) فيه « أنه سُئل عن النَّشْرةِ فقال : هو من عمل الشيطان » النَّشْرة بالضم : ضَرْبُ من الرُّقْية والعِلاج ، يُعالَج به مَن كان يُظُنَّ أَنَّ به مَسَّا من الجِنّ ، سميت نُشْرةً لأنه يُنْشَر بها عنه ما خامَره من الداء : أى يُكشَف ويُزال .

وقال الحسن : النُّشرة من السحر . وقد نَشَّرْت عنه تنشير ا .

- \* ومنه الحديث « فلعل طَبًّا أصابَه ، ثم نَشَّرَه بقل أعوذُ بربِّ الناس » أى رَقاه .
  - \* والحديث الآخر « هلَّا تَنَشَّرْت » .
- وقى حديث الدعاء « لك المحيا والممات وإليك النُّسور » يقال : نَشَر الميت كَيْشُر نُشورا ،
   إذا عاش بعد الموت . وأنشره الله : أى أحياه .
- \* ومنه حديث ابن عمر « فهَلاً إلى الشام أرضِ المَنْشَر » أى موضع النَّشور ، وهى الأرض المُقدَّسة من الشام ، يَحْشُر اللهُ الموتى إليها يومَ القيامة ، وهي أرض المَحْشَر .
- (س) ومنه الحديث « لا رَضاعَ إلا ما أَنْشَرَ اللَّحَمِ ، وأَنْدَتَ العظمِ » أَى شَدَّه وقوَّاه ، من الإنشار : الإحْياء . ويُرُوى بالزاى .

- \* وفي حديث الوضوء « فإذا اسْتَنْشَرْتَ ، واسْتَنْشَرْتَ خرجَتْ خطايا وجُهاكِ وفيك وفيك وخيات معنى اسْتَنْشَقْتَ ، فإن كان محفوظا في اسْتَنْشَقْتَ ، فإن كان محفوظا فهو من انتشار الماء وتَفَرَّقِهِ .
- (ه) ومنه حديث الحسن « أَعَلَتُ نَشَرَ المَاء؟ » هو بالتحريك : ما انْتَشَر منه عند الوضوء وتَطَايَر . يقال : جاء القوم نَشَرا : أى منتشِرين متفرّقين .
- (ه) ومنه حديث عائشة « فرَدَ نَشَرَ الإسلام على غَرِّه، أىرَدَّ ما انْتَشر منه إلى حالته التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرادت أمْرَ الرِدَّة وكفاية أبيها إبّاه ، وهو فَعَـلُ عِمنى مفعول .
- وفيه « أنه لم يَخْرُج في سفر إلا قال حين يَبْهض من جلوسه : اللهم بك أَنْتَشَرْتُ » أَى ابتدأتُ سَفَرَى . وكل شيء أَخَذْتَه غَضًا فقد نشَرْتَه وانتشرتَه ، ومَرْجِعه إلى النَّشر ، صدِّ الطيّ . ويُروى بالباء الموحدة والسين المهلة .
- (ه) وفي حديث معاذ « إن كلَّ نَشْرِ أرض بُسْلِمِ عليها صاحبُها فإنه يُخْرِجُ عنها ما أُعطِى نَشْرُها » نَشْر الأرض بالسكون: ما خرج من نَباتِها . وقيل : هو في الأصل الكَلَا إذا يبس ثم أصابَهُ مَطَرَّ في آخر الصيف فاخضَر ، وهو رَدِي؛ للراعية ، فأطْلَقَه على كل نبات تجب فيه الزكاة .
- (ه) وفى حديث معاوية « أنه خرج ونَشْرُه أمامَه » النَشْر بالسكون : الربح الطَّيّبة . أراد سُطُوعَ ربح المِسْك منه .
- ( ه ) وفيه « إذا دَخل أحْدُ كم الحَمَّامَ فعليه بالنَّشير ولا يَخْصِف » هو المِثْزَر ، سُمَّى به ؛ لأنه يُنْشَر ليُوْتَزَرَ به .
- ﴿ نَشَرُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ لا رَضَاعَ إِلا مَا أَنْشَرُ (١) العظم ﴾ أى رَفَعَه وأُعْلاه ، وأكبر حَجْمَه ، وهو من النَّشَوْ : المرتفِع من الأرض . ونَشَرَ الرجلُ يَنْشِرُ ، إذا كان قاعداً فقام .

<sup>(</sup>۱) رُوی بالراء ، وسبق .

- \* ومنه الحديث « أنه كان إذا أوْفَى على نَشَزَ كَبَّر » أى ارتفع على رابية في سفره . وقد تُسَكَّن الشين .
  - (س) ومنه الحديث « في خاتَم النَّبُوَّة بَضْعةٌ ناشِزة » أي قطِعة لحم مُرْ تَفِعة عن الجسم .
    - \* ومنه الحديث « أتاه رجُلُ ناشِزُ الجَبْهة » أي مرتفعُها .
- \* وقد تـكرر فى الحديث ذكر « النَّشُوز بين الزَّوْجَـين » يقال : نَشَرَت المرأةُ على زوجِها فهى ناشزُ وناشزة : إذا عَصَت عليه ، وخَرَجَت عن طاعته . ونَشَز عليها زوجُها ، إذا جفاها وأضَر بها(١) .

والنُّشوز : كراهة كلِّ واحدٍ منهما صاحبَه ، وسوء عِشْر ته له .

- ﴿ نَشْتُ ﴾ (ه) فيه « أنه لم يُصْدِق امرأةً من نِسائه أكثر من ثِنْـتَىٰ عَشَرة أُوقيّةً وَنَشَ » النَّشُّ : نصف الأوقية ، وهو عشرون دِرها، والأوقية : أربعون ، فيكون الجميع خُسَائة درهم .
  - وقَيل (٢٠) : النَّشُّ يُطْلَق على النِّصف من كل شيء .
- ُ ( ه ) وفي حديث النَّبيذ « إِذَا نَشَّ <sup>(٣)</sup> فلا تَشْرَبُ » أي إِذَا غَلا . يقال : نَشَّتِ الخَمْرُ تَنِشُ نَشْيِشًا .
- \* ومنه حديث الزُّهْرِي « أنه كَرِهِ الهُتَوَقَى عنها زوجُها الدُّهْنَ الذي يُنَشُّ بالرَّ نحان » أي يُطَيِّب ، بأن يُغْلَى في القِدْر مع الرَّيجان حتى يَنِشَّ .
  - (م) ومنه حديث الشافعيّ في صفة الأدْ ان « مِنل الْبَانِ الْمَنْشُوشِ بِالطِّيبِ ».
- (ه) ومنه حديث عطاء « سُئل عن الفَأْرة تَمُوت في السَّمْن الذائب أو الدُّهن ، فقال : يُنَشُّ ويُدَّهَنُ به ، إِن لم تَقَذَرْه نفسُك » أَى يُخْلَطُ ويُدافُ. والأصل الأوّل .

<sup>(</sup>۱) فى القاموس: « ضربها » . (۲) القائل هو ابن الأعرابي، وما سبق من قول مجاهد، كاذكر الهروى . (۳) فى الأصل: « إذا نش الشراب » وقد أسقطت « الشراب » حيث سقطت من ۱، والهروى ، واللسان ، والفائق ۳/۳ .

( ه ) وفى حديث عمر « أنه كان يَنشّ الناسَ بعد العِشاء بالدِرَّة » أى يَسُوقُهم إلى بُيوتهم . والنَّشّ : السَّوْق الرفيقُ .

وَيُرُوى بالسين(١) ، وهو السُّوق الشديد . وقد تقدُّم .

(س) وفي حديث الأحنف « نَزَلْنا سَبْخَةً نَشَّاشَة » بعنى البَصْرة : أَى نَزَّ ازة تَنْبِرُ بالماء، لأن السَّبَخَة يَنزُ ماؤها ،فيَنشُ ويَعود مِلْحاً .

وقيل: النَّشَّاشة: التي لا يَجِفُ تُرابُها، ولا يَنْبُتُ مَرْعاها.

( نشط ) ( ه ) في حديث السيحر « فكأنما أنشِط من عِقال » أي حُلَّ . وقد تكرر في الحديث .

وكثيرا ما يَجِيُّ في الرواية «كأنما نَشِطَ من عِقال » وليس بصحيح . يقال : نَشَطْتُ العَقْدة ، إذا عَقَدتُها ، وأنشَطْتُها وانْتَشَطْتُها ، إذا حَلَاتُهَا .

- (س) ومنه حديث عوف بن مالك « رأيتُ كأن سَبَبًا من الساء دُلِّى فانْتُشَطَ النبَيُّ صلى الله عليه وسلم ، ثم أُعِيدَ فانتُشِط أبو بكر » أى جُذِب إلى الساء ورُفع إليها . يقال : نَشَطتُ الدَّلُوَ من البتر أنشُطُها نَشْطًا ، إذا جذَبْتُها ورَفَعْتُها إليك .
- (ه) ومنه حدیث أمّ سَلَمَة « دَخل علیها عَمَّارٌ \_ وَکَان أَخاها مَن الرَّضاعة \_ فَنَشَط زينبَ مِن حِجْرِها » ويروى « فانتشَط » .
- (س) وفى حديث أبى المِنْهال ، وذَكَر حَيَّاتِ النار وعقاربَها ، فقال : « وإن لها نَشْطاً وَلَسْباً » وفى رواية « أنْشَأْنَ به نَشْطا » أى لَسْماً بسرعـة واخْتِلاس . يقال : نَشَطَّتُه الحَيَّةُ نَشْطا ، وانتشطَتُه .

وأنْشَأْنَ : بمعنى طَفَقَنْ وأَخَذْن .

\* وفى حديث عُبادة « بايَمْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المَنْسَطِ والمَـكْرَه » المَنْشَط : مَفْعَل من النَّشَاط ، وهو الأَمْر الذي تَنْشَط له و تَخْفِتُ إليه ، وتُؤْثِرُ ُ فِعْلَه ، وهو مصدر بمعنى النَّشَاط .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « قال أبو عبيد : هو يَنُسَ ، بالسين ، أو ينوش ، أى يتناول بالدِرَّة » .

- ﴿ نَشَعَ ﴾ (هـ) فيه « لَا تَمْجَلُوا بتَمْطِية وجُهِ الميت حتى يَنْشَعَ أو يَتَنَشَّغ » النشُغ في الأصل : الشَّمِيق حتى يسكاد يَبْلُغُ به الفَشْي . وإنما يفعل الإنسانُ ذلك تَشَوَقًا إلى شيء فائت وأسفًا عليه .
  - وعن الأصممي : النُّشَعَات عند الموت : فُوَ آقاتُ (١) خَفِيَّاتٌ حِدًّا ، واحدتُها : نَشْمَة .
- (ه) ومنه حديث أبى هريرة « أنه ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فنشَعَ نَسُغَةً » أى شَهِقِ وغُشِيَ عليه .
- ( ه ) ومنه حديث أم إسماعيل « فإذا الصبيُّ يَنْشَغ لِلدوت » وقيل : معناه يمتصُّ بفيه ، مِن نشغتُ الصبيُّ دَوا؛ فانتَشَغَه .
- ومنه حدیث النّجاشی « هل تَنشّغ فیریم الولَدُ ؟ » أی انّسَع وكثر . هكذا جاء فی روایة .
   والمشهور بالفاء . وقد تقدم .
- ( نشف ) (س ) في حديث طَلَق « أنه عليه السلام قال لنا : اكْسِر وا بِيعَتَسَكُم ، وانْضَعُوا مَكَانَها ، واتَّخِذُوه مسجدا ، قُلْنا : البَلَدُ بعيدٌ ، والماء بَنْشَفَ » أصلُ النَّشْف : دخول الماء في الأرض والثَّوب . يقال : نَشَفِت الأرضُ الماء تَنْشَفُهُ نَشْفًا : شرِبَتْه . ونَشَفَ الثوبُ العَرَقَ وتَنَشَفُهُ . وأرض تَشِفة .
- ( ه ) ومنه الحديث «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نَشَّافَةٌ 'يَنَشَفُ بها غُسالة وجبه » يعنى مِنديلا يَمسَح بها وَضُوءه .
- (س) وحديث أبى أيّوب « فقُمَت أنا وأمّ أيوب بقَطيفة ما لنا غـيرُها ، 'ننَشَّف بها المـاء » .
- (س) وفي حديث عَمَّار « أَنَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرأى به صَفْرةً ، فقال : اغسِلْها ، فذَهَبَتُ فَأَخَذْتُ نَشَفَةً لَنا ، فَدَلَـكُتُ بِها على ثلك الصُّفْرة حتى ذَهَبَت » النَّشَفَة بالتحريك ، وقد

<sup>(</sup>١) في الأصل ، و ١ : « فُوَقات » وفي الهروى : « فَوْقات » وما أثبت من اللسان. قال صاحب المصباح : « والفُوَاق بالضم : ما يأخذ الإنسانَ عند النَّزْع » .

نُسَكَّن : واحدة النَّشَف ، وهي حِجارة سود ، كأنها أُخْرِقَت بالنار ، وإذا تُرِكَت على رأس المـــاء : طَفَتَ وَلَمْ نَفُصْ فيه ، وهي التي يُحَكُّ بها الوَسَخ عز, اليد والرجْل .

\* ومنه حديث حذيفة « أَظَلَّتُكُمُ الفَتَنُ ، تَرْمَى بِالنَّشَفَ ، ثَمَ التَّى تَلِيمِا تَرْمَى بِالرَّضْف » يمنى أن الأولى من الفِتن لاتؤثر فى أديان الناس لِخِفْسِها ، والتي بعدها كبيئة حجارةٍ قد أُحْمِيت بالنار ، فكانت رَضْفًا ، فهى أبلغُ فى أديانِهِم ، وأثْنَكُمُ لأبدانِهِم .

﴿ نشق ﴾ (س [ ه ] ) فيه « أنه كان يَسْتَنشَقِ في وُضُونُه ثلاثًا » أي يَبْلُغ الماه خَياشِيمَهُ وهو من استِنشاق الربح ، إذا شَمَّمْهَا مع قوة . "

(س) ومنه الحديث « إِن لِلشيطان نَشُوقاً وَلَمُوقاً ودِساما » النَّسُوق بالفتح: اسم لَكُلُّ دواء يُصَبُّ في الأنف ، وقد أنْشَقْتُهُ الدَّواء إنْشاقاً . يعنى أن له وَساوِسَ ، مهما وَجَدتْ مَنْفَذاً دَخَلَت فيه .

﴿ نَسُلُ ﴾ ( ه ) فيه « ذُكِرَ له رجلُ ، فقيل : هو من أطولِ أهل المدينــة صلاةً ، فأتاه فأخَذ بعَضُدِه فنَشَــله نَشَلاتٍ » أى جَذبه جَذَباتٍ ، كَا يَفْعُل مَن يَنشِــلُ اللحمَ من القِدْر .

( ه ) ومنه الحديث « أنه مرّ على قِدْر فانْتَشَـل منها عَظما » أَى أَخَذَه قبل النُّصْج ، وهو النَّشيل .

( ه ) وفي حديث أبي بكر « قال لرجل في وُضُونُه ؛ عليك بالْمَنْشَلة » يعني موضعَ الخاتَمِ من الخِنْصَر ، سميت بذلك لأنه إذا أراد غَسْلَه نَشَل الخاتَمَ : أي اقْتَلَعَهُ ثم غَسَلَه .

( نشم ) ( ه ) في مَقْتَل عَمَانَ « لَمَّا نَشَّمَ الناسُ في أمره » أي (١) طَعَنُوا فيه و نالوا منه . يقال (٢) : نَشَّمَ القومُ في الأمر تَنشيا ، إذا أخذوا في الشَّرَ ، ونَشَّمَ في الشيء وتَنَشَّم : إذا ابتَدَأَ فيه ، ونال منه .

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبى عبيد ، كما ذكر الهروى . (۲) قبل هــذا فى الهروى ، حكاية عن أبى عبيد : « وهو فى ابتداء الشر » .

﴿ نَشْنَشُ ﴾ [ \* ] في حــديث عمر « قال لابن عباس في كلام : نِشْنِشَةُ مِن أُخْشَنَ » أي حَجَر من جبل. ومعناه أنه شَهَمَهُ بأبيه العباس، في شَهامَتِه ورَأْيه وجُرْأَتِهِ على القول.

وقيلٍ : أراد أن كلِمتَه منه حَجَر من جبل : أي أن مِثْلُما يَجيء من مثلِه .

وقال اكخر ْ بى : أراد شِنْشِنة : أى غريزة وطبيعة .

وقال الأزهرى : يقال : شِنْشِنة وَنِشْنَيْتَة .

وقد جاء في رواية أنه قال له: « شِنْشِينةٌ أَعْرِ فُهَا مِن أَخْرَامَ » . وقد تقدّمت .

- ﴿ نَشَا﴾ (هـ) في حمديث شُرب الخمر « إنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبِعِينَ يَوِمَا » الانْتَشَاء: أوّلُ الشَّكْرِ ومقدِّماته. وقيل: هو الشَّكْرِ نفسُه. ورَجَلٌ نَشُوّانُ ، بِيِّنُ النَّشُوة. وقد تسكرر في الحديث.
- ( ه ) وفيه « إذا اسْتَنشَيْتَ واستَنثَرْتَ » أي استَنشَقْتَ بالماء في الوُضوء ، من قولك : نَشيتُ الرائحة ، إذا شَمِنتُها .
- ( ه ) وفى حديث خديجة « دَخل عليها مُسْتَنْشِية مِن مُوَلَّداتِ قريش » أَى كاهِنة . وقد تقدّم فى المهموز .

# ﴿ باب النون مع الصاد ﴾

﴿ نَصِبَ ﴾ (س) فى حديث زيد بن حارثة « قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرْدِفى إلى نُصُب من الأنصاب ، فذَ بَحْنَا له شاةً ، وجعلناها فى شُفْرتِنا ، فَآهِينَا زَيد بن عَمْرو ، فقد منا له السُّفرة ، فقال : لا آگُلُ مما ذُهِيحَ لغير الله » .

وفى رواية « أن زيد بن عمرو مر" برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الطعام ، فقال زيدٌ : إنا لا نأ كُل مما ذُيـح على النُّصُب » النُّصُب ، بضم الصاد وسكونها : جَجَرُ كانوا يَنْصِبونه فى الجاهلية ، ويَتَنَّخِذونه صَنَماً فيعبدونه ، والجمع : أنصاب .

وقيل: هو حجر كانوا يَنْصِبونه ، ويَذْبَحُون عليه فيَحْمَرُ بالدم .

قال الحربي : قوله « ذَبَحْنا له شاءً » له وجهان : أحدها أن يسكون زيْدُ كَفَله من غـير أمرِ

النبي صلى الله عليه وسلم ولا رضاه ، إلا أنه كان معه فَنُسِب إليه ، ولأن زَيْداً لم يكن معه من العِصْمة ماكان مع النبي صلى الله عليه وسلم .

والثانى: أن يكون ذَبَحَهَا لِزَادِه فى خروجه ، فاتَّفَق ذلك عند صَنَم ، كانوا يَذْبَحُون عنده ، لا أنه ذَبَحُها للطّنَم ، هذا إذا جُعِل النَّصُبُ الطّنَم . فأمَّا إذا جُعِل الخَجَر الذى يُذْبَحُ عنده فلا كلام فيه ، فظَنَّ زيدُ بن عَمْرو أن ذلك اللحم ممّا كانت قريش تَذْبَحُه لِأَنصابِها فامتَنع لذلك . وكان زيد يُخالِفُ قريشا فى كثير من أمورها . ولم يكن الأمر كا ظَنَّ زيد .

- ( ه ) ومنه حدیث إسلام أبی ذر « فَخَرَرْتُ مَفْشِیًّا علی ثم ارتَفَمْتُ كَأْنِی نُصُبُ أَحْرُ » يريد أنهم ضَربوه حتى أَدْمَوْ ، فصار كالنُّصُب الْمُحْمَرِّ بدَمَ الذَّبائح .
  - ومنه شِعْر الأعْشَى (١) ، كمدح النبي صلى الله عليه وسلم:
     وذا النَّصُبَ المنصوبَ لا تَعبُدُنَه ولا تَعبُد الشيطانَ واللهَ فاعبُدا

يُر يدُ الصَّنم . وقد تُنكرر في الحديث .

وذاتُ النُّصُب (٢): موضع على أربعة بُورُدٍ من المدينة .

- (س) وفي حديث الصلاة « لا يَنْصِبُ رأْسَه ولا يُقْنِعُه » أَى لا يَرْ فَعَهُ . كذا في سُنن أبي داود (<sup>(۲)</sup> . وللشهور « لا يُصَبِّى وبُصَوِّب. » . وقد تقدّ ما .
- (س) ومنه حــديث ابن عمر « مِن أَقَذُر الذنوبِ رَجِلٌ ظَلَمَ امرأَةً صَدَاقَهَا ، قيل للّيث : أَنَصَبَ ( الله عليه وسلّم ؟ قال : وماعِلْمُهُ لَوْلا أنه سَمِمَه منه؟ » أَنَصَبَ ( ) أَبَن مُعر الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ قال : وماعِلْمُهُ لَوْلا أنه سَمِمَه منه؟ » أَى أَسْنَدُه إليه ورَفَعَه . والنّصُبُ : إقامةُ الشيء ورَفْعُه .

وذا النُّصُبَ المنصوبَ لا-تَنْسُكَنَّهُ ولا تعبُد الأوثانَ واللهَ فاعبُــــــدا

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٣٧ : والرواية فيه :

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل ، و ١: « النُّصُب » بضمتين . وضبطته بالسكون من ياقوت ١٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود فى ( باب افتتاح الصلاة ، من كتاب الصلاة ) ٧٣/١ ولفظه : « فلا يصب رأسه ولا يقنع » . ومن طريق آخَر : « غير مقنع رأسه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أنْصَبَ » وأثبت ما في ١، واللسان

- (س) وفيه « قاطمةُ بَضْعَةُ مَنَى يُنْصِبُني ما أَنْصَبَها » أَى يُتْعِبُني ما أَتْعَبَها . والنَّصَّبُ : التَّعَبُ . وقد نَصِبَ يَنْصَبُ ، ونَصَبَة غيرُه وأَنْصُبُه .
- \* ومنه حمديث الدجّال « ما يُنْصِبُكُ منه » ورُوي « مايُضْذِيك منه » من الضّنا : الهُزال والضَّنف وأثر المرض . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفي حديث السائب بن يزيد «كان رَباحُ بن المُفتَرِف (١) يُحْدِنُ غِناء النَّصْب » النَّصْبُ بالسكون : ضَرَبُ من أغاني العرب شِبْه الحداء .

وقيل: هو الذي أحكم من النَّشيد، وأُقِيمَ لَحْنُهُ وَوَزُّنُّهُ .

- ( ه ) ومنه حديث نائل مَوْلَى عَبَان « فقلنا لِرَ باح بن الْمُثَرِف (١) : لو نَصَبْتَ لنا نَصْبَ المعرب » قال الأصمعي :
  - \* وفى الحديث «كُلُّهم كان بَنْصِبُ » أَى يُفَنِّى النَّصْبَ .
- ﴿ نَصْتَ ﴾ (هـ) في حـديث الجمعة « وأَنْصَتَ ولم يَلْغُ » قد تـكرر ذِكْر « الإنصات » في الحديث . يقال : أَنْصَتَ يُنْضِتُ إِنْصَاتًا ، إِذَا سَـكَتَ سُـكُوتَ مُسْتَمِـع . وقد نَصَتَ أَيْضًا ، وأَنْصَتَهُ ، إِذَا أَسْكَتَه ، فهو لازم ومُتَعدّ .
- (ه) ومنه حديث طلحة «قال له رجل بالبَصْرة : أَنْشُدُكُ اللهَ ، لا تَكُن أَوْلَ مَن غَدِرَ ، فقال طلحة : أَنْصِتُ له ، مشل مَن غَدرَ ، فقال طلحة : أَنْصِتُ له ، مشل نَصَحتُه و نَصَحتُ له .

قال الزمخشرى « أنْصِتونى من الإنْصات (٢) وتَمَدَّيه بإلى فَحَذَفَه (٢) »: أى استبعوا إلى . ﴿ نصح ﴾ \* فيه « إِنَّ الدِّينَ النصيحةُ للهُ ولرسوله ولكتابه ولأنمة المسلمين وعامَّتِهم »

(۱) فى الأصل ، واللسان : « المفترف » بالغين المعجمة . وأثبتُه بالعين المهملة من : ۱ ، والاستيماب ص ٤٨٦ . وأسد الفابة ٢/٦٢ ، والإصابة ٢/١٩٣ . وفى هو امش الاستيماب : « والمفترف ، بالغين المعجمة . ذكره ابن دُرَيد . وقال : وقد روى قوم : المعترف ، بالعين غير المعجمة » اه ، وانظر الاشتقاق ص ١٠٣ . (٢) بعده فى الفائق ١٩١/٣ : « وهو السكوت للاستماع » . (٣) فى الفائق : « وحَذَفَه » .

النصيحة : كلة يُمَثِّرُ بها عن جملة ، هي إرادة الخير المنصوح له ، وليس يُمكنُ أن يُمَثَّرُ هَــذا المعنى بكلمة واحدة تَجْمَع معناه غيرها .

وأصل النَّصْح في اللغة : الْخَارِص . يقال : نَصَحْتُه ، ونَصَحْتُ له ، ومعنى نصيحة ِ الله : صِحَّةُ الاعتقاد في وَخْدَانِيتَهِ ، وإخْلَاصُ النِيَّة في عبادتِهِ .

والنصيحة لكتاب الله : هو التصديق به والعمَلُ بما فيه .

ونصيحة رسوله : التصديق بنُبُوته ورسالتِه ، والأنْقياد لما أمَر به ونَهَى عنه .

ونصيحة الأئمة : أن يُطيعَهم في الحق ، ولا يَرى الخروجَ عليهم إذا جارُوا .

ونَصيحة عامّة السلمين : إرشادُهم إلى مصالِحِهم .

وَفَى حَدَيْثُ أَ بَى ﴿ سَأَلْتُ النِّي صَلَّى الله عليه وسلم عن التّوْبَة النَّصُوح ، قال : هي الخالِصة التي لا يُعاوَدُ بَعَدَهَا الذَّنْبُ ﴾ وفَعُول من أُبنية المبالغة ، يَقَعَ على الذَّ كَر والأنثى ، فَكَأَنَّ الإنسان بالنَّم في نُصْح نفسِه بها .

وقد تَكرر في الحديث ذكر « النُّضح والنصيحة » (١).

( نصر ) \* فيه « كُلُّ مُسْلِم على مُسْلِم يُحرَّم (٢٠) : أخَوانِ نَصِرانِ » أَى عَا أَخُوانِ يَتَناصَرانِ ويتَعَاضَدانِ .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى من أحاديث المادة ، قال : « وفي حديث عبد الرحمن بن عوف في الشُّورَى . قال : « وإن جُرْعة شَرُوب أَنْصَحُ لسكم من عَـذْب مُوب » ثم حكى عن الأصمعي قال : « إذا شَرِب دون الرَّيِّ ، قال : نَضَحْتُ الرَّيِّ ، بالضاد معجمة . فإن شرب حتى يَرْوَى قال : نصحتُ الرِّيَّ ، بالصاد غيير معجمة ، نصحة ، ونصَفْتُ ، ونقَمْتُ . وقد أنصدني ، وأنقمني » ا م وانظر ( و بأ ) فها يأتي .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، و ا : « كُلُّ مسلم عن مسلم تُحْرِم » وكذلك فى الفائق ١٣٦٤/١ . وفى اللسان : « كُلُّ المسلم عن مسلم تُحَرِّم » . وما أثبت من مسند أحمد ٥ / ٤ ، ٥ من حديث بَهْز بن حكيم . وسنني النَّسائى ( باب من سأل بوجه الله عزَّ وجل ، من كتاب الزكاة ) ١/٢٥٨ .

والنصير: فَعيل بمعنى فاعِل أو مفعول، لأن كلَّ واحدٍ من الْمَتَناصِرَ بِن ناصِرٌ ومنصور. وقد نَصَره يَنْصُرُه نَصْرا، إذا أعانَه على عدوه وشَدَّ منه.

- \* ومنه حــديث الضَّيف المحروم « فإنَّ نَصْرَه حقُّ على كل مسلم حتى يأخذَ بِقِرَى لَيْلَتِه » قيل : يُشْبه أن يـكون هذا في المضطر الذي لا يَجِدُ ماياً كلُ ، ويَخافُ على نفسِه التَّلَف ، فله أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجتِه الصروريَّة ، وعليه الضَّمان .
- ( ه ) وفيه « إن هـذه السحابة تَنْصُر أرضَ بنِي كَمْب » أَى تَمْطِرُهُم . يقال : نُصِرَت الأرضُ فهي منصورة : أَى تَمْطُورةٌ . ونَصَر النيثُ البَلَدَ ، إذا أعانه على الخِصْب والنّبات .

وقيل : هذا الخبرُ إنما جاء في قصَّة خُزاعة ، وهم بَنُوكُمب حين قَتَلَتْهم قريش في الحرَّم بعد الصلح ، فَوَرَد على النبي صلى الله عليه وسلم وارد منهم مستنصرا ، فقال : « إن هذه السحابة تَنْصُر أرضَ بني كعب » يعنى بما فيها من الملائكة ، فهو من النَّصْر والمُعُونة .

- ( ه ) وفيه « لا يَوْمَّنَّكُم أَنْصَرُ » أَى أَقْلَفُ . هَكَذَا فُسِّر فَي الحديث .
- ( ﴿ ) ومنه حــديث أم سَلَمَة لعائشة « ما كنتِ قائلةً لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عارَضَك يبعض الفَلَوات ناصَّةً وَلوصاً مَن مَنْهَلِ إلى مَنْهَلِ » أى رافعةً لها فى السَّير .
- ( ه ) ومنه حديث على « إذا بَلَغ النَّساء نَصَّ الحِقاق فالعَصَبةُ أَوْلَى » أَى إذا بَلَفَت غايةَ البلوغ من سِنَّها الذي يَصْلُح أَن تُحاقِقَ وتُخاصِم عن نفسِها ، فعصَبَتُها أولى بها من أمَّها .
- ( ه ) وفى حديث كعب « يقول الجبَّار : اخْدَرُونَى ، فإنَى لا أَنَاصُّ عبداً إِلا عَذَّ بْتُهُ » أَى لا أَسْتَقْصِى عليه فى السؤال والحِساب . وهي مُفاعَلة منه .

ورَوَى الخَطَّابِي عن [ عَوْن بن ] (٢) عبد الله مِثْلَه .

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبي عبيد ، كما ذكر الهروى . (٣) ساقط من ١ ، والنسخة ١٥٥ .

- (ه) ومنه حــديث عَمْرو بن دِينار « مارأيتُ رجلًا أنَصَّ للحــديث من الزُّهرِي » أَى أَرْفَعَ له وأَسْندَ .
- (س) وفى حديث عبد الله بن زَمْعة « أنه تزوّج بنتَ السائب ، فلما نُصَّت لِتُهُدَى إليه طَلَّقَهَا » أَى أَقْدِدَت على المِنصَّة ، وهي بالكسر : سَرير العروس .

وقيل: هي بفتح الميم: الحجَلَةُ عليها، من قولهم: نَصَصْتُ المَتاع، إذا جعلْتَ بعضَه على بعض. وكلُّ شيء أظهر تَه فقد نَصَصْتَهَ.

- \* ومنه حدیث هِرَ قُل « یَنُصُّهم » أی یَستخرج رأیهم ویُظْهِرُه .
- \* ومنه قول الفقهاء « أَعَنُّ القرآنِ ، ونَصُّ الشَّنَّة » أَى مَادَلُّ ظَاهِرُ لَفَظِهما عليه من الأحكام .
- ﴿ نصع ﴾ (س) فيه « المدينة كالكير ، تَنْفِي خَبَّهَا وتَنْصَع طِيبَهَا » أَى تُخْلِصُه . وشيء ناصِعُ : خالصٌ . وأَنْصَعَ : أَظْهَرَ مَافَى نَفْسِه . ونَصَعَ الشيء يَنْصَع ، إذا وَضَح وبان . ويُرْوى « يَنْصَع طِيبُهَا » أَى يَظْهَرُ .

ويُرُوى بالباء والضاد المعجمة . وقد تقدّم .

- (ه) وفى حديث الإفك « وكان مُتَبَرَّزُ النساء بالمدينة قبل أن تُدْبَى الكُنُف فى الدُّورِ المُناصِعَ » هى المُواضع التى يُتَخَلَّى فيها لِقضاء الحاجة ، واحدُها : مَنْصَع ؛ لأنه يُبرَزُ إليها ويُظْهر . قال الأزهرى : أراها مَواضِع مخصوصة خارجَ المدينة .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إنَّ المناصِعَ صَعيدُ ۖ أَفْيَحُ خَارِجَ المدينة » .
- ( نصف ) \* فيه « الصَّبر نصف الإيمان » أراد بالصبر الوَرَع ، لأن العبادة قسمان : نُسْكُ ووَرَع ، فالنَّسْك : ما أمرَت به الشريعة . والورّع : مانَهَت عنه . وإنما رُنْتَهَى عنه بالصبر، فكانَ الصبرُ نصفَ الإيمان .
- ( ه ) وفيه « لو أنَّ أحدَ كم أنفق مافى الأرض مابَلَغَ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفُه » هو النِّصف، كالعَشِير فى المُشْر .

- \* ومنه حديث ابن الأكوع:
- \* لم يَغَذُها مُدُّ ولا نَصِيفُ \*
- (ه) وفي صفة الخور « ولَنَصِيفُ إحداهنَ خيرٌ من الدنيا ومافيهــا » هو الجمارُ. وقيل : المِمْجَرُ .
  - \* وفي حديث عمر مع رِنْباع بن رَوْح :

مَتَى أَلْقَ زِنْبِاعَ بِنَ رَوْجِ بِبَلْدَةٍ لِيَ النَّصْفُ مَهَا يَقْرَعِ السِّنَّ مِن نَدَمُ النَّصَف مَها يَقْرَعِ السِّنَّ مِن نَدَمُ النَّصَف ، بالكسر: الانتصاف. وقد أَنْصَفَه مِن خَصْبِه ، يُنْصِفُه إِلَى النَّصَاف .

- \* ومنه حديث على « ولا جمَاوا بيني وبينهم نِصْفًا » أي إنْصافا .
  - \* وفي حديث ابن الصَّبغاء:
  - \* بين القِرانِ السَّوْءِ والنَّو اصِفِ \* بَيْنِ القِرانِ السَّوْءِ والنَّو اصِفِ \* جَمْع ناصِفة وهي الصَّخْرة . ويُرْوَى « التَّراصُف » . وقد تقدّم .
    - وفی قصید کمب :
  - \* شَدَّ النَّهارِ ذِرَاعا (١) عَيْطَلِ نَصَفٍ \* النَّصَف بالتحريك : التي بين الشابَّة والكَنْيلة .
- (س) ومنه الحديث « حتى إذا كان بالمَنْصَفِ » أي الموضع الوَسَط بين الموضعين .
- ومنه حديث التائب «حتى إذا أنصف الطريق أتاه الموت » أى بَلَغ نصفه . ويقال فيه : نَصَفَه ، أيضا .
- ( ه ) وفى حديث داود عليه السلام « دَخل المِحرابَ وأَقْعَدَ مَنْصَفًا على الباب » المِنْصَفُ بَكُسر اللّيم : الخادِمُ . وقد تَفْتَح. يقال : نَصَفْتُ الرَّجلَ ، نَصَافَةً ، إذا خَدَمْتَه .
  - ومنه حدیث ابن سکلام « فجاءنی مَنْصَفْ فَرَفَع ثیابی مِن خَلْنِی ».
- ﴿ نَصَلُ ﴾ [ ه ] فيه « مَرَّت سحابة فقال : تَنَصَّلَت هذه تَنْصُرُ بَنَي كَعَبِ »أَى أَقْبَلَت، من قوليهم : نَصَل علينا ، إذا خرج مِن طريق ، أو ظَهَر من حجاب .
  - (١) في الأصل، و ١، واللسان: « ذِراعَيْ » وهو خطأ . انظر ص ٢٥٨ من الجزء الثالث .

و يُرْوى « تَنْصَلِتُ (١) » أَى تَقْصِد للمَطَر ، وقد تقدّم .

\* وفيه « أنهم كانوا يُسَمُّون رَجَباً مُنْصِلَ الأَسِنَّة » أَى مُخْرِج الأَسِنَة من أَما كَنِها . كانوا إذا دخـل رَجَب نَزَعوا أَسنَّة الرماح ونِصَالَ السهام ، إبطالًا للقتال فيه ، وقطماً لِأَسباب الفِتَن عُرْمَتِه ، فلمَّا كان سببا لذلك سُمِّى به .

يقال: نَصَّلْتُ السَّهُم تنصيلاً ، إذا جَمَلْتَ له نَصْلا ، وإذا نَزَعْتَ نَصْلَه ، فهو من الأضداد . وأَنْصَلْتُهُ فَانتَصَل ، إذا نَزَعْتَ سَهْمَه .

- ( ه ) ومنه حدیث أبی موسی « و إن كان لِرُ مُحِلِث سِنانٌ فأَنْصِلْه » أی انْزَعْه .
- \* ومنه حديث على « ومَن رَمَى بكم فقد رَمَى بأَفْوَقَ ناصِلٍ » أَى بَسَهم مُنْكَسِر الفُوقَ لا نَصْلَ فيه .

يقال: نَصَل السهمُ ، إذا خرج منه النَّصْل. ونَصَل أيضًا ، إذا ثُبَت نَصْلُه في الشيء ولم يَخْرُج، فهو من الأَضْداد،

- ( ه ) وحديث أبي سفيان « فامَّرَط قُذَذُ السَّهُم وانْتَصل » .
- (س) وفيه « مَن تَنَصَّل إليه أخوه فلم يَقْبَل » أَى انْتَــَنَى مِن ذَنْبِهِ واعتَذَر إليه .
- [ ه ] وفي حديث الخدري « فقام النّحام العَدَوِيّ بومثذ ، وقد أقامَ على صُلْبه نَصِيلا » النّصيل : حَجَر طويل مُدَمَّلَكُ ، قَدْر شِبْر أو ذِراع . وجُمُه : نُصُل (٢٠) .
  - ( ه ) ومنه حدیث خَوّات « فأصاب ساقَه نَصِیلُ حَجَرٍ » .
- ﴿ نصنص ﴾ (ه) فى حديث أبى بكر « دُخِل عليه وهو يُنَصَّنِصُ لِسَانَهُ و يقول : إن هذا أُوْرَدَنِي اللَّوارِد » أي يُحَرِّ كُه . يقال بالصاد والضاد معا .
- \* ومنه قولهم « حيَّة ۚ نَصْناص ونَصْناض » يُكُثْرُ تَحَريكَ لسانِه . وقيل : إذا كانت سريعة َ التَّلَوِّي لا تَذْبُتُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تَقْصَلِت » بالقاف خطأ ، وانظر ( صلت ) ."

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « نُصُل » بالسكون. وضبطته بالضم من: ١، واللسان.

- \* وفي حديث آخر « مايُنَصْنِصُ بها لِسانَه » أي مايُحرِّ كُه .
- ( نصا ) ( ه س ) فى حديث عائشة « سُئِلَت عن الليِّت يُسَرَّحُ رأسُه ، فقالت : عَلام تَنْصُون مَيِّتَكَم ؟ » يقال : نَصَوْتُ الرجلَ أَنْصُوه نَصُواً ، إذا مَسدَدْتَ ناصِيتَه . ونَصَت الماشِطةُ المَرْأَةَ ، ونَطَّتُها فَتَنَصَّت .
- ( ه ) ومنه الحديث « أَن زَينبَ تَسَلَّبَتَ على حمزةَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، فَأَمَرِ هَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنَصَّى وتَسَكْتَحِل » أَى تُسَرِّح شعرَ ها . أراد تَنَنَصَّى ، فَحذف التاء تخفيفا .
- ( ه ) وفى حديث ابن عباس « قال للحُسَين لَمَّا أراد العِراقَ : لولا أنى أكْرَ م لَنَصَوْ تُكُ » أَى أُخَذْتُ بناصيتِك ، ولم أَدَعْك تَخْرُج .
- (ه) ومنه حــدیث عائشة « لم تـکن واحــدة من نساء النبی صلی الله علیــه وسلم تُناصِینی غــیر زینب » أی تُنازِعُنی وتُبارِینی . وهو أن یاخذ کل واحــد من المتنازِعَین بناصیة الآخَر .
  - (س) ومنه حديث مَقْتَلُ عُمر « فثار إليه فتَناصَيا » أَى تَو اخَذَا بالنَّواصي .
- ( ه ) وفى حــدبث ذى المِشْعار « نَصِيَّة من هَمْدانَ ، من كل حاضرٍ وبادٍ » النَّصِيَّة : مَن يُنْتَصَى من القوم ، أى يُخْتارُ من نَواصبهم ، وهم الرؤوس والأشراف . ويقال للرُّوْساء : نَواصٍ ، كا يقال للأثباع : أذْناب . وقد انْتَصَيْتُ من القوم رجلاً : أى اخترته .
- (س) وفي حديث « رأيتُ قُبُورَ الشهداء جُمَّا قد نَبَت عليها النَّصِيُّ » هو نَبْتُ سَبْطُ أَبيضُ ناعِمْ ، من أفضل المَرْعَي .

#### ﴿باب النون مع الضاد ﴾

- ﴿ نَصْبَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَا نَضَبَ عَنْهُ البَحْرُ ۗ وَهُو حَى ۖ فَاتَ فَكُلُوهُ ﴾ يعنى حيوانَ البَحْر : أَى نَزَح مَاؤُهُ وَنَشِفَ . وَنَضَب المَاء ، إذا غارَ ونَفَد .
- \* ومنه حديث الأزرق بنقيس «كنا على شاطى ُ النَّهُرْ بالأَهُواز وقد نَضَب عنه المــاء » وقد يُشتعار للمعانى .

- ( ه ) ومنه حديث أبي بكر « نَضَب نُعْرُه وضَعا ظلُّه » أي نَفِدَ نُعْرُه وانْقَضَى .
- ( نضج) (س) في حديث عمر « فَتَرَكُ صِبْبَيَةً صِفَاراً مَا يُنْضِجُون كُرَاعا » أَي ما يَطْبُخُون كُرَاعا » أي ما يَطْبُخُون كُرَاعا ، لمَجْزِهِ وصِفَرِهم . يعني لا يَكُفُون أَنفسَهم خِدمة مَا يأكلونه ، فكيف غيرُه ؟

وفى رواية « ما تَسْتَنْضِـج كُراعا » والـكُراع : يَدُ الشَّاة .

- ( ه ) ومنه حدیث لقان « قریب من نَضیج ، بَمید من نِیء » النَّضیج : المطبوخ ، فَمیل بمعنی مفعول . أراد (۱) أنه یأخذ ماطُبِخ لإلْفِه المُنزِلَ ، وطولِ مُكْثِه فِی الحَیِّ ، وأنه لا یأ کل اللَّی ، کا یأ کل من أُعْجَله الأمْرُ عن إنْضاج ما انْخَذَ ، و کا یأ کل مَن غَزا واصطاد .
- ﴿ نَضِح ﴾ ( ه ) فيه « ما يُسْقَىَ من الزَّرْع نَضْحاً ففيه نِصفُ الْعُشْر » أَى ماسُقِىّ بالدُّوالِي والاسْتقاء. والنَّواضحُ : الإبل التي يُسْتَقَى عليها ، واحدُها : ناضح (٢٠) .
- \* ومنه الحسديث « أتاه رجل فقال : إنّ ناضِح َبنى فُلان قد أَبَدَ عليهم » ويُجُمّع أيضًا على نُضَّاح .
- \* ومنه الحديث « اغْلِفْه نُضَّاحَك » هكذا جاء فى رواية . وفسّره بعضهم بالرَّقيق ، الذين يكونون فى الإبل ، فالفِلْمانُ نُضَّاحٌ ، والإبل نَواضِحُ .
- (ه) ومنه حَديث معاوية « قال للا نصار ، وقد قَمَدوا عن تَمَلَقَيه لَمَّا حج : مافعَلَتْ نَواضِحُكُم ؟ » كأنه يُقَرَّعُهم بذلك ، لأنهم كانوا أهلَ حَرْث وزرع وسَقْي .

وقد تـكر ّر ذكره في الحديث، مُفْرَدا ومجموعاً •

- (ه) وفيه « من السُّنَن العَشْرِ الانْتِضاحُ بالماء » هو أن يأخُذ قليلا من الماء فيرُسُّ به مَذَا كَبرَه به عليه المساء، ونَضَحه به ، إذا رَشَّـه عليه .
- (ه) ومنه حديث عطاء « وسئل عن نَضَح الوضوء » هو بالتحريك: ما يَتَرَشَّش منــه عند التوضُّو ، كالنَّشَر .

<sup>(</sup>۱) هـذا شرح القتيبى، كما ذكر الهروي . (۲) هكذا فى الأصل، و١ ، واللسان . وفى الهروى : « ناضحة » وجاء فى اللسان : « والناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذى يُستقى عليه الماء . والأنثى بالهاء ، ناضحة وسانية » .

(ه) ومنه حــديث قَتَادة « النَّضَحُ من النَّضْح » يريد من أصابه نَضْح من البول \_ وهو الشيء اليسير منه \_ فعليه أن يَنْضَحه بالماء ، وليس عليه غَسْلُه .

قال الزنخشرى : هو أن يُصيبَهُ من البول رَشَاشٌ كرؤوس الإبر .

(س) وفيه «أنه قال للزُّماة يومَ أُحُـد : انْضَحُوا عنا الخيل لا نُوْتَى مِن خَلْفِنا » أَى ارْمُوه بالنَّشَّاب . يقال : نَضَحُوه بالنَّبْل ، إذا رمَوْهم .

\* وفي حديث هجاء المشركين «كما تَرْمُون نَضْح النَّبْل » .

\* وفى حــديث الإحرام « ثم أصْبَـح نُحْرِما يَنْضَحُ طِيبا » أى يَفُوح . والنَّصُوح بالفتح : ضَرْب من الطِيب تفوح رائحتُه . وأصل النَّضْح : الرَّشْح ، فشَبَّه كثرة مايَفُوح من طيبه بالرَّشْح . ورُوى بالخاء المعجمة .

وقيل : هو كَاللَّطْخ كَيْبَقَى له أثر . قالوا : وهو أكثر من النَّصْح ، بالحاء المهملة .

وقيل: هو بالخاء المعجمة فيا تَخُن كالطِّيب، وبالمهملة فيما رَقّ كالمـاء . وقيل: ها سواء . وقيل بالمكس .

ومنه حدیث علی « وَجَد فاطمة وقد نَضَحَتِ البیت بنَضُوح » أی طَیْبَتْه وهی فی الحج .
 وقد تکرر ذکره فی الحدیث .

وقد يَرِدُ « النَّصْح » بمعنى الفَسْل والإزالة .

\* ومنه الحديث « ونَضَحَ الدَّمَ عن جبينه » .

وحدیث الحیض « ثم لْتَنْضَحْه » أی تَفْسِله .

وفي حديث ماء الوضوء « فين نارئل و ناضح » أي راش مما بيده على أخيه .

( نضخ ﴾ ( ه ) فيه « يَنْضَخ البحرُ ساحلَه » النَّضْخ : قريب من النَّضْح . وقد اختُلِف فيهما أَيُّهُما أَ كُثر ، والأكثر أنه بالمعجمة أقلُ من المهملة .

وقيل: هو بالمعجمة: الأثرُ يبقَى في الثَّوب وآكجسَد، وبالمهملة: الفعْلُ نفسُه.

وقيل: هو بالمعجمة ما ُفعِل تَعَمَّداً ، وبالمهملة مِن غير تعمُّد .

( ه ) ومنه حدیث النَّخَمِیِّ « لم یکن بَرَی بنَضْخ البول بأساً » یعنی نَشَره وما تَرَشَّشَ منه. ذکره الهروی بالخاء المعجمة .

#### وفي قصيد كمب:

# \* من كلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَى إذا عَرِقَتْ \*

يقال : عين نَضَّاخة : أى كثيرة الماء فو ارة . أراد أن ذِفْرَى الناقة كثيرة النَّضْخ بالعَرَق . ( نصد ) ( ه ) فيه « أن جبريل عليه السلام احْتَبَس عنه لكلُّب كان تحت نَضَد له » هو بالتحريك : السرير الذي تُنْضَد عليه الثياب : أي يُجْعل بعضُها فوق بعض ، وهو أيضا متاع ُ البيت المنضود .

- ( ه ) وفي حديث أبي بكر « لَتَتَّخِذُنَ نَضائدَ الدِّيباجِ » أي الوَسائد ، واحدتُها: نَضيدة.
- (ه) وحديث مسروق « شجر الجنة نَصْيدٌ مَنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعَهَا » أَى لَيْسَ لَهَا سُوقٌ الرَّزّة ، ولكنها منضودة بالوِّرَق والثمار ، من أسفلها إلى أعلاها . وهو فعيل ممنى مفعول .
- ﴿ نَصْرِ ﴾ ( ه ) فيه « نَضَرَ اللهُ أَمْراً سَمِع مَقَالَتَى فَوَعَاهَا ﴾ نَضَرَه وَنَضَرَه وأَنْضَره : أَى نَعْبَه .

ويروى بالتعفيف والتشديد من النَّضارة ، وهي في الأصل : حُسنُ الوجه ، والبَريقُ ، وإنما أراد حَسَّن خُلُقَه وقَدْرَه .

- ومنه الحديث « قال : يامعشر مُحارِب ، نَضَّرَكُم الله ، لا نَسْقونی حَلَبَ امرأة » كان حَلَبُ النِّساء عندهم عَيبًا ، يتعايَرون به .
- \* وفي حديث عاصم الأحول « رأيت قدَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس ، وهو قدَحَ عريض من نُضار » أي من خشب نُضَار ، وهو خشب معروف . وقيل : هو الأثلُ الوَرْسِيُّ اللون . وقيل : النَّبُع . وقيل : الخِلاف (١) .

والنُّضا ِ: الخالص من كل شيء . والنُّضار : الذهب أيضا .

وقيل: أقْدَاحُ النُّضار: كُمْرٌ من خَسْبٍ أَحْر.

( ه ) ومنه حديث النَّخَمَى « لا بأس أن يَشْرَبَ في قَدَح النُّصارِ » .

<sup>(</sup>١) الخلاف ، وِزان كِتاب : شجِرِ الصَّفْصاف . الواحدة : خِلافة . قاله في المصباح .

- ﴿ نَضَضَ ﴾ (ه) في حديث عمر «كان يأخذ الزكاة من ناضِّ المــال » هو ماكان ذهبا أو فِضة ، عَينا ووَرِقا . وقد نَضَّ المــالُ بَنيِضُّ ، إذا تَحَوَّل نَقْداً بعد أن كان متاعا .
- (ه) ومنه الحديث « خُذ صدقةً ما قد نَضَّ من أموالهم » أى ما حَصَل وظَهر من أَعَان أَمْتِيَ مِهم وغيرها .
- (ه) ومنه حديث عِكْرِ مة في الشريكين إذا أرادا أن يَقَفَرَ قا « يَقْسَمَان ما نَضَّ بينهما من العين ، ولا يَقْسَمَان الدَّين » كَرِه أن يُقْسَمَ الدَّين ، لأنه ربما استوفاه أحدُهما ، ولم يَسْتَوْفِه الآخر ، في كون ربًا ، ولكن يَقْتَسَمَانه بعد القبض .
- (س) وفي حديث عِمران والمرأةِ صاحبة المزادة « قال : والمزادة تكادُ تَنَيِضُ من المِلْ (١٠٠ » أَى تَنْشَقُ وَيَخْرِجُ منها المــاء . يقال : نَضَّ الــاء من العين ، إذا نَبَع .
- ﴿ نَصْلَ ﴾ (س) فيه « أنه مَرّ بقوم يَنْتَصَالُون » أَى يَرْ تَمُون بالسَّهَام . يقال : أنتَصَلَّ القومُ وتَنَاصَلُوا : أَى رَمَوْ السَّبْق . وناصَلَه ، إذا راماه . وَفُلان يُنَاصِل عن فلان ، إذا رامى عنه وحاجَجَ ، وتَكلَّم بعُذْرِه ، ودَفَع عنه .
- \* ومنه الحديث « بُعْداً لَـكُنَ وسُحْقاً ، فَمَنْكُنَ كنت أناضِـــل » أى أجادِل وأخاصِم وأدافِع .
  - (س) ومنه شِعر أبى طالب بمدح النبى صلى الله عليه وسلم:

    كَذَبْتُمُ وبيتِ اللهِ يُـبْزَى محمدٌ ولَّـا نُطاعِنْ دونَه ونُناضِل<sup>(۲)</sup>
- ﴿ نَصْنَصْ ﴾ ( ﴿ ) فى حديث أبى بكر ﴿ دُخِلِ عليه وهو يُنَصَّْنِصُ لَسَانَه ﴾ أى يُحَرِّ كُه . ويُرْوى بالصاد ، وقد تقدّم .
- ﴿ نَضَا ﴾ ﴿ مَنَ فَيه ﴿ إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُنْضِى شَيْطَانَهَ كَا يُنْضِى أَحَدُ كُمْ بِعِيرَهُ ﴾ أَى يُهْزِلِه ، وَيَجْعُله نِضُوا . والنِّصُو : الدابة التي أَهْزَ كَـتُهَا الأَسْفَارِ ، وأَذْهَبَتْ لْخَمَهَا .

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل ، و ١. وفى اللسان : « من الماء » وهو فى بعض نسخ النهاية ، كا جاء بحواشى الأصل . (٢) فى الأصل : « ونناضلُ » هنا وفى مادة ( بزى ) وهو خطأ ، صوابه بالكسر من ١، والديوان ، نسخة الشنقيطى بدار الكتب المصرية .

- ع ومنه حديث على «كلات لو رَحَلْـيُم فيهنَّ المَطِيَّ لَأَنْضَيْتُمُوهنَّ » .
  - \* وحديث ان عبد العزيز « أَنْصَيْتُم الظَّهْرِ » أَى أَهْزَ لْتُمُوه .
  - (س) ومنه الحديث « إن كان أحدُنا لَيَأْخُذُ نِضُوَ أَخِيهِ » .
- (س) وفي حَديث جابر « جَملَتْ ناقتي تَنْضُو الرِقاق<sup>(۱)</sup> » أَى تَخْرُج من بينها . يقال : نَضَتْ تَنْضُو نَضُوّا ونُضِيًّا .
- \* وفي حديث على ، وذكر عُمر فقال : « تَنَكَّب قَوْسَه وانْتَضَى في يدِهِ أَسْهُمَا » أَى أَخَذَ واسْتَخْرَجَها من كِنانَتَهِ . يقال : نَضَا السيفَ من غِمْده وانْتَضاه ، إذا أُخرجه .
- (س) وفي حديث الخوارج « فَيَنْظر في نَضِيَّه » النَّضيُّ : نَصْلُ السَّهم . وقيل : هو السّهم قبل أن يُنْحَت إذا كان قِدْحا ، وهو أوْلَى ، لأنه قد جاء في الحديث ذِكرُ النَّصْل بعد النَّضِيّ .

وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنَّصْل. قالوا: سُمِّى نَضِيًّا ؛ لَـكَثَرَة البَرْي والنَّحْتِ، فَـكَأَنَهُ جُهِل نِضُوا: أَى هَزِيلاً.

#### ﴿ باب النون مع الطاء ﴾

﴿ نطح ﴾ ﴿ هُ ) فيــه « فارِسُ نَطْحةً أَو نَطْحتَيْنُ (٢) ثُم لافارِسَ بعدها أبدا » معناه أنَّ (٢) فارَسَ تُقاتِل المسلمين مرَّتين ، ثم يَبْطُل مُلْــكُها ويَزول ، فحذِف الفعل لَبَيان معناه .

رأتني بَحَبْلَيْهَا فصدَّتْ مَحَافةً وفي الحبلِ رَوْعَاءِ الفؤادِ فَر وقُ أي رأتني أقبلت بحبليها ، فحذف الفعل » .

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل، و١. وفى اللسان: « الرفاق » بالفاء والقاف، وهو فى بعض نسخ النهاية، كما جاء بحواشى الأصل. (٧) هكذا بالنصب فى الأصل، و١، والدر النثير، والهروى. والذى فى القاموس، واللسان، و بعض نسخ النهاية، كما جاء بحواشى الأصل: « نطحة أو نطحتان ».

<sup>(</sup>٣) الذي في الهروى : « قال أبو بكر : معناه : فارس تنطح مرَّةً أو مرَّتين ، فيبطل ملكها ، ويزول أمرها . فحذف « تنطح » لبيان معناه . قال الشاعر :

- \* ومنه الحديث « لا يَنْتَطِح فيها عَـنْزانِ » أَى لا يَلْتَقَى فيها اثنان ضميفان ، لأَن النِّطاح من شأَن التَّيوس ، والسكِباش لا المُنوزِ . وهو إشارة إلى قَضِية مخصوصة لا يَجْرَى فيها خُلُف ويزاعُ .
- ﴿ نَطْسَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث عمر «لو لا التّنَطُّسُ ما بالَيْتُ أَلاَّ أَغْسِلَ يَدَى » التّنَطُّسُ (' ): التّقَذُّر . وقيل (<sup>7)</sup> : هو المبالغة في الطّهور ، والتّأنُّق فيه . وكُلُّ من تَأنَّق في الأمور ودَقَّق النَّظر فيها فهو نَطِسٌ ومُقَنَطِّس .
- ﴿ نَطِع ﴾ ( ه ) فيه « هَلَكَ الْمُتَنَطِّمُون » هم الْمُتَعَبِقُونَ الْمُعَالُونَ فِي الـكلام ، المَّتَكَلِّمُون بأقْضَى حُلُوقِهِم مَنْ مأخوذ من النِّطَع ، وهو الغارُ الأُعْلَى من الغُمَّ ، ثم استُعْمِلُ في كل تَعَمُّق ، قولاً وفسلا .
- (س) ومنه حديث عمر « لن تزالوا بخير ماعَجَّلْتم الفِطْرَ ولم تَنَطَّمُوا تَنَطُّعُ أَهُلَ العِراقَ » أَى تَتَكَلَّقُوا القولُ والعمل .

وقيل: أراد به ها هنا الإكثار من الأكل والشرب والتَّوَسُّعَ فيه حتى يصِلَ إلى الغار الأعْلَى. ويُسْتَحَبُ للصائم أن يُمَجِّل الفِطْر بتَناول القليل من الفَطُور .

- \* ومنه حديث ابن مسعود « إياكم والتَّنَطُّعَ والاختلاف ، فإنما هو كقول أحدكم : هَلُمَّ وَتَعَالَ » أراد النَّهى عن المُلاحاة فى القراءات المُختلفة ، وأنَّ مَرْجِعَهَا كلِّها إلى وجه واحد من الصواب ، كما أنَّ هَلُمَّ بمعنى تَعَالَ .
- ﴿ نطف ﴾ ( ه ) فيه « لا يزال الإسلام يزيد وأهلُه ، ويَنقُص الشِركُ وأهلُه ، حتى يَسير الراكب بين النّطْفَتَين لا يَختَى جَورا »أراد بالنطفتين بَحْر المشرق وبحر المغرب . يقال للماء السكثير والقليل : نُطُفة ، وهو بالقليل أخَصَّ .

وقيل : أراد ما الفُرات وماء البحر الذي بَلِي جُدَّة . هـكذا جاء في كتاب الهروى ، والزنخشرى : لا يَخْشَى أَبُ جَورا : أَي لا يَخْشَى في طريقه أحداً يَجور عليه ويَظْلِمهُ .

<sup>(</sup>١) هذا شرحابن عيينة ، كما ذكر الهروى . (٢) القائل هو الأصمعي ، كما ذكر الهروى أيضا .

<sup>(</sup>٣) الذي في الفائق ٣/١٠٣ : « لا يخشى إلاّ جَوْرا » .

والذي جاء في كتاب الأزهري « لا يَخْشَى إلا جَوْرًا » أي لا يخاف في طريقه غيرَ الضَّلال ، والذي عن الطريق .

( ه ) ومنه الحديث « إنَّا نَقَطَع إليكم هذه النُّطفة » يعني ماء البحر .

\* ومنه حديث على « ولْيُمْهِلْما عند النطاف والأعْشاب » يعنى الإبل والماشية . النّطاف: جَمْع نُطُفة ، يريد أنها إذا وَرَدَت عَلَى اللِّياه والعُشْب يَدَعُها لِلَّرَد و تَرْعَى .

\* ومنه الحديث «قال لأصحابه: هل من وَضوء؟ فجاء جل بنُطفة ٍ فى إداوة » أراد بها ها هنا الماء القليل. وبه سُمِّى المَنيُّ نُطُفةً لقلَّته، وجَمْعُها: نُطَفُّ.

\* ومنه الحديث « تَخَيَّرُوا لِنُطَّفِكُم » وفى رَوَاية «لا تَجْعَلُوا نُطَفَكُم إِلاَّ فَى طَهَارَة » هو حَتْ على اسْتِخَارَة أُمِّ الوَلَد ، وأن تَكُون صالحة ، وعن نكاح صيح أو مِلْكُ يمين . وقد نَطَفَ الماه يَنْظُفُ ويَنْطِف ، إذا قَطَر قليلا قليلا .

(ه) ومنه الحديث « أنّ رجُلا أناه فقال : يارسول الله رأيت ظُـلَّةً تَنْطُف سَمْناً وعَسَلا » أي تَقْطُو .

\* ومنه صفة السيح عليه السلام « يَنْظُف رأسُه ماء » .

\* ومنه حديث ابن عمر « دخلتُ على حَفْصة ونَوْساتُها تَنْطُف » .

﴿ نَطْقَ ﴾ ( ه ) في حديث العباس يُمدَّح الذيُّ صلى الله عليه وسلم .

حتى احْتَوى بَيْنَكَ المهيمنُ من خِنْدِفَ عَلْيا تَحْمَها النُّطُقُ

النَّطُق : جمع نطاق ، وهي أعراض من جبال ، بعضُها فوق بعض : أي نَواح وأوْساط منها ، شُبِّهَت بِالنَّطُق التي يُشَدُّ بها أوْساطُ الناس ، ضَرَبَه مثلا له ؛ في ارتفاعِه وتَوسُّطِه في عشيرته ، وجعَلهم تحْتَه عَمْرَلة أوْساط الجبال . وأراد بَبَيْتِه شَرفَه ، والمهيمن نَفْتُه : أي حتى احْتَوى شرفُك الشاهد على فضلك أغلى مكان من نَسَب خِنْدِف .

\* وَفَ حَدِيثُ أَم إِسمَاعِيلَ « أُو لَ مَا اتَّخَذَ النَسَاءِ الْمِنْطَقَ مَنْ قِبَلَ أَمّ إِسمَاعِيلَ اتَّخَذَتَ مِنْطَقًا » الْمُنْطَقَ : النِطاق ، وجمعُه : مَناطِقُ ، وهو أَن تَلْبَسَ الْمِرْأَةُ ثُوبَهَا ، ثُم تَشُدَّ وَسَطها بشيء وتَرُفْع وسَط ثوبها ، وتُرُسِله على الأسفل عند مُعاناة الأشغال ؛ لثلا تَدْثُر في ذَيْلها . وبه سُمِّيت أسهاء بنت أبي بكر ذات النِّطاقَين ؛ لأنها كانت تُطارِق نِطاقاً فوق نِطاق .

وقيل : كَان لَمَا نِطاقان تَكْبَس أحدَها ، وتَحْمِل فى الآخر الزادَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، وهما فى الفار .

وقيل: شُقَّت نِطاقَها نصفين فاستَعملت أحدَها ، وجعلَتِ الآخر شِدادا لِزادِها .

(ه) وفي حديث عائشة « فَعَمَدُن إلى حُجَزِ مَناطِقِهِنَ فَشَقَقَنْهَا وَاخْتَمَرُن بها ».

﴿ نَطَلَ ﴾ ( ه ) في حديث ظَبَيْان « وسَقَوْهُم بِصَبِيرِ النَّيْطَلَ » النَّيْطَلَ : الموت والهلاك ، والياه زائدة . والصَّبير : السحاب .

(س) وفى حديث ابن المسيت «كره أن يُجْعَلَ نَطْلُ النبيذ في النَّبيذ ليَشْتَدَّ بالنَّطْلُ » هو أن يُؤخذ سُلاف النبيذ وما صَفا منه ، فإذا لم يَبْنَى إلاَّ العَكَر والدُّرْدِى صُبُّ عليه ماه ، وخُلط بالنَّبيذ الطرى ليَشْتد . يقال : مافى الدَّن نَطْلة ُ ناطِل : أى جُرْعة ، وبه سُمِّى القَدَح الصغير الذى يَعْرُض فيه الخَّار أعوذَ جَه ناطلا .

﴿ نطنط ﴾ (ه) فيه «كان يسأل عمّن تَخَلّف من غِفار ، فقال : مافَعَل المُحمّر الطّوال النَّظارِط » هي جمع نَطْناط ، وهو الطويل المَديدُ القامة .

ويُرْوى « الثِّطاط » بالثاء المثلثة . وقد تقدم .

﴿ نَطَا ﴾ ( ه ) في حديث طَهَفة « في أرضٍ غائلة ِ النَّطاء » النطاء : البُعْد . و بَلَدّ نَطِيٌّ : أي بعيد .

ویُرْ وی « اَلَمْنْطَی » ، وهو مَفْمَل منه .

- (ه) وفى حديث الدعاء « لا ما نِعَ لِما أَنْطَيْتَ ، ولا مُنْطِئَ لَما مَنْعُتَ » هو لغة أهل البين فى أَعْطَى .
  - \* ومنه الحديث « اليَّدُ الْمُنْطية خيرٌ من اليدِ السفلي » .
    - ومنه كتابه لوائل بن حُجْر « وأنْطُوا الثّبَجَة » .
      - \* وقوله لرجُل آخر « أَنْطِه كذا »
- (ه) وفى حديث زيد بن ثابت «كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو يُمْسلِي كتابا، فدخل رجل، فقال له: انْطُ » أى اسْكُت، بلغة حِمْيَر. وهو أيضا زَجْر للبعير إِذَا نَفَر. يقال له: انْطُ ، فيَسْكن.

\* وفى حديث خيبر « غَدا إلى النَّطاة » هي عَلَم تَخْيبَر أو حِصْن بها ، وهي من النَّطُو: البُعْد. وقد تكرّرت في الحديث. وإدخال اللام عليها كإدخالِها على حارِث وعباس. كأنَّ النَّطاة وصّفُ لَمّا غَلَب عليها.

## ﴿ بابِ النون مع الظاء ﴾

﴿ نظر ﴾ (س) فيه « إن الله لا يَنْظُر إلى صُورِكُم وأموالِكُم ، ولسكن إلى قلوبُكُم وأعالِسُكُم » معنى النَّظَر هاهنا الاختيار والرحمة والعَطْف ؛ لأنَّ النظر في الشاهد دليلُ الحُبَّة ، وتر له النظر دليل البُغْض والسكر اهة ، ومَيْلُ الناس إلى الصور المُعْجِبة والأموال الفائقة ، والله يَتَقَدَّس عن شَبَه المُخلوقين ، فَجَعَل نَظَره إلى ما هو السِّرُ واللَّبُ ، وهو القلب والعَمل . والنَّظَر يقع على الأجسام والمعانى ، فما كان بالأبصار فهو للأجسام ، وما كان بالبَصائر كان للمعانى .

- \* ومنه الحديث « مَن ابْتَاع مُصَرَّاةً فهو بخير النَّظَرَين » أَى خير الأَمرين له ، إمّا إمْساكُ اللّبيع أو رَدّه ، أَيُّهما كان خيرا له واخْتارَه فَعَـله .
- \* وكذلك حديث القِصاص « من قُدِل له قَديل فهو بخير النظر َين » يعنى القِصاص والدية ، أيَّهما اختار كان له . وكل مُعذه مَمانٍ لا صُورٌ .
- (ه) وفي حديث عِمْرانَ بن حُصَين رضى الله عنه « قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النظر إلى وجه على عبادة » قيل <sup>(۱)</sup> : معناه أنّ عليا رضى الله عنه كان إذا بَرَز قال الناسُ : لا إله إلا الله ، ما أشرَفَ هـذا الفتى ! لا إله إلا الله ، ما أكرَمَ هـذا الفتى ! لا إله إلا الله ، ما أكرَمَ هـذا الفتى ! فكانت رؤيتُه تَحْمِلُهم هـذا الفتى ! في ما أثّق ، لا إله إلا الله ، ما أشجَعَ هـذا الفتى ! فكانت رؤيتُه تَحْمِلُهم على كلة التوحيد .
- [ ه ] وفيه « إن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بامرأة تَنظُرُ وتَعتَّافُ ، فرأت في وجهه نُوراً ، فدَعَتْه إلى أن يَسْتَبْضِعَ منها وتُعطيّه مائة من الإبل ، فأنَى » تَنظُر: أي تَتَكمَّن، وهو نَظَر تَعَلَّمُ وفر اسة .

<sup>(</sup>١) القائل هو ابن الأعرابي ، كما في الهروى .

- والمرأة كاظِمةُ بنتُ مُرٍّ . وكانت مُتَّمَوِّدة قد قَرأتِ الكتبَ .
  - وقيل: هي أختُ ورقةً بن نَوْفَل .
- ( ه ) وفيه « أنه رأى جارية بها سُفْمة ، فقال : إن بها نَظْرة ً فاسْتَرْقُو الها » أى بها عين أصا بَنْها من نَظَر الجنّ . وصَيْ منظور : أصابته العين .
- \* وفى حديث ابن مسعود « لقد عَرَفْتُ النظائرَ التى كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوم بها : عشرين سوزة من المُفَصَّل » النَّظائر : جمع نَظيرة ، وهى المِثْل والشَّبْه فى الأشكال ، والأخلاق، والأفعال ، والأقوال ، أراد اشْتِباهَ بعضها ببعض فى الطول .

والنَّظيرُ : المِثْلُ في كل شيء . وقد تـكرَّر في الحديث .

- (ه) وفى حديث الزُّهْرِى «لا تُناظِرْ بَكتاب الله ولا بسُنَة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى لا تَجْعُل لهما شِبْهَا ونظيرا ، فَتَدَعُهما وتَأْخُذ به ، أوْ لا تَجْعُلهما مَثَلا ، كقول القائل إذا جاء فى الوقت الذى يريد: [ « ثُمَّ ] (١) جئت على قدر ياموسى » وما أشبه ذلك بما يُتَمثَّل به ، والأول أشبه . يقال : ناظرتُ فلانا : أى صِرْتُ له نظيرا فى المُخاطَبة . وناظرتُ فلانا بفلان : أى صِرْتُ له نظيرا فى المُخاطَبة . وناظرتُ فلانا . أى جملتُه نظيرا له .
- \* وفيه « كنتُ أبايعُ الناسَ فكنْتُ أَنْظِرُ الْمُسِرِ » الإنْظارُ : التأخير والإمهال. يقال : أَنْظَرُ تُهُ أَنْظِرُه ، واسْتَنْظَرَته ، إذا طلَبْتَ منه أن يُنْظِرَك .
- \* وفى حديث أنس « نَظَرْ نا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة حتى كان شَطْرِ الليل » يقال : نَظَرَتُهُ وانْتَظَرْ ته ، إذا ارْتَقَبْتَ حضورَه .
  - \* ومنه حديث الحج « فإنَّى أَنْظُرَكُما » .
- \* وحديث الأَشْعَرِ بَين « انْ تَنْظُرُوهم » وقد تكرّ رذكر « النَّظر ، والانتظار ، والإنظار » والإنظار » في الحديث .
- ﴿ نظف ﴾ ﴿ س ) فيه ﴿ إِن اللهُ تَبَارَكُ وَتَمَالَى نَظَيْفٌ يُحُبُّ النَّظَافَة ﴾ نَظَافَة الله : كناية عن تَنَزُّهُهِ من سِماتِ الحَدَث ، وتَمَالِيه في ذاتِه عن كُل نَقْص . وحُبُّهُ النَّظَافَةَ من غيره كناية عن

<sup>(</sup>١) مِن ١، وانظر الآية ٤٠ من سورة طه .

خلوص المَقيدة وَنَفِي الشَّرْكُ وُمُجانَبة الأَهْواء ، ثم نظافة القلْب عن الغِلّ والحِقْد والحسَد وأمثالِها ، ثم نَظافة المَطَّمَ والمَّلْبَسَ عن الحرام والشُّبَه ، ثم نظافة الظاهر لِمُلابَسة العبادات .

- \* ومنه الحديث « نَظَّفُوا أَفُواهَكُمُ فَإِنَّهَا طُرُقَ القرآنَ » أَى صُونُوهَا عن اللَّفُو ، والفُحْش ، والغِيبة ، والنَّمِيمة ، والكذِّب ، وأمثاليا ، وعن أكل الحرام والقاذورات ، والحث<sup>(۱)</sup> على تطهيرها من النجاصات والسّواك .
- (س) وفيه « تكون فِتْنَةُ تَسْتَنظِف العرب » أَى تَسْتَوْعِبُهم هَلاكاً . يقال : اسْتَنظَفت اللهيء ، إذا أُخذُتَه كلَّه . ومنه قولهم : اسْتَنظفت الخراج ، ولا يقال : نَظَّفْتُه .
  - \* ومنه حديث الزُّ هُرِي « فَقَدَّرْت أَنَّى اسْتَنْظَفْتُ ماعنده ، واسْتَغْنَيْت عنه » .
- ﴿ نَظْمَ ﴾ ﴿ فَ أَشْرَاطُ السَّاعَةَ « وآيَاتَ تَتَابَعَ كَيْظَامٍ بِالْ قُطِّعِ سِلْكُلُه » النِظام : المِقْدُ من الجوهر والخرز ونحوها . وسِلْكُله : خَيْطُه .

## ﴿ باب النون مع العين ﴾

﴿ نَمْبَ ﴾ (س) في دعاء داود عليه السلام « يارازِقَ النَّمَّابِ في عُشَّه » النَّمَّابِ: الغرابُ. والنَّميب: صوْتُهُ. وقد نَعَبَ بَنْمِبُ ويَنْمَبُ نَعْبًا . قيل : إنّ فَرْخ الفُرابِ إِذَا خَرِج مِن بَيْضَتِه بَكُونَ أَبِيضَ كَالشَّحْمة ، فإذَا رآه الفراب أنكرَه وتَرَكه ولم يَزُقه ، فيسُوق الله إليه البَقَّ فيَقَع عليه ، لِرُهُومة ريحِهُ ، فيْلُقُومُ ويَميشُ بها إلى أن يَطْلُعَ رِيشُهُ وبَسُودٌ ، فيُعاوِدُه أبوه وأمَّهُ.

﴿ نَعْتَ ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « يقول ناعِتُه : لم أَرَ قَبْلَهَ وَلا بعدَه مِثْلَهَ » النَّعْت : وصفُ الشيء بما فيه من حُسْن . ولا يقال في القبيح ﴾ إلا أن يَشَكَلُف مُتَكَلِّف ، فيقول : نعت سوء ، والوصف يقال في الحسن والقبيح .

﴿ نَمْثُلُ ﴾ (ه) في مَقْتَل عَمَان « لا يَمْنَمَنَّك مَكَانُ ابنِ سَلاَم أَن تَسُبَّ نَمْثُلاً » كَان

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، و ١، واللسان . والذي في الدر النثير مكان هذا : « وطهّروها بالماء والسُّواك » .

أعداء عَمَان يسمُّونه نَمْثُلا ، تشبيها برجل من مِصر (١) ، كان طويل اللحية اسمُه نَمْثُل .

وقيل: النَّمْثَل: الشيخ الأحْمَقُ، وذَ كُرُ الضِباع.

\* ومنه حديث عائشة « اقتُلوا نَمْثَلا ، قَتَل اللهُ نَمْثَلا » تَمْنى عَمَان . وهــذا كان منها لمَّا عَاضَيَتُه وذَهَيَتْ إلى مكة .

# ﴿ نَعْجٍ ﴾ ﴿ فَي شَعْرِ خُفَافَ بِنَ نُدُّبَّةً :

\* والناعجاتِ الْمُسْرِعاتِ بِالنَّجَا (٢) \*

يعنى الخفاف من الإبل. وقيل: الحسان الألوان.

( نمر ) ( ه ) فی حدیث عمر « لا أَقْلِمَ عنه حتی أَطَبَّر نُمَرَته » ورُوی « حتی أُنْزِع النَّمَرَة ( اللَّهُ فَ النَّمَرة ، بالتحریك : ذُباب [ کبیر ] ( اَ أُزْرَقُ ، له إِبْرة یَلْسَع بها، ویَتَوَلَّع بالبعیر ، ویدخُل فی أَنْفه فَیَرْ کَب رأسَه ، سمیت بذلك لنَعِیرها وهو صوتُها ، ثم اسْتُمیرت للنَّخُوة والاَنْفَة والکِبْر : أی حتی أُزِیل نَخُوتَه ، وأُخْرِج جَهْلَه من رأسِه .

أخرجه الهروى من حديث عمر ، وجَعله الزمخشرى حديثا مرفوعا (٥٠) .

[ ه ] ومنه حــديث أبى الدَّرْداء « إذا رأيتَ نُعَرَةَ النــاس ، ولا تستطيع أن تُغَيِّرَها ، فَدَعْها حتى يكونَ اللهُ يُغَيِّرُها » أى كِبْرَهم وجَهْلَهم .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « مُضَر » .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل . وفي ١ : « النَّجا » وفي اللسان : « للنَّجا » والذي في الفائق ١/٥٧٠ : « النَّجا: » وقد نص الزمخشري على أن القافية ممدودة مقيدة . وانظر الكامل ، للمبرد ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « نَعَرَتَه ، والنَّمَرَة » والضبط المثبت من كل المراجع. وقد نص الجوهرى على أنه كُهُمَزَة . لكن قول المصنف بعد ذلك إنه بالتحريك يقتضى أنه بفتح النون فقط. والذى يُستفاد من عبارة القاموس أنه كهُمَزَة ، وبالتحريك أيضا.

<sup>ِ (</sup>٤) زيادة من الهروى . مكانها في الصحاح ، وإصلاح المنطق ص ٢٠٥ : « ضَخْم » .

<sup>(</sup>٥) إنما أخرجه الزمخشري من حديث عمر ، أيضا . انظر الفائق ١٠٨/٣ .

- [ ه ] وفى حديث ابن عباس « أعوذ بالله من شرِّ عِرْقِ نَمَّارٍ » نَعَرَ العِرْقُ بالدم ، إذا ارْتَفَع وعَلا . وجُرْحُ نَمَّار ونَعُور ، إذا صَوّت دمُه عند خروجه .
- (ه) ومنه حديث الحسن «كلَّما نَعَر بهم ناعِر ُ اتَّبَعُوه » أَى ناهِضُ يَدْعوهم إلى الفتنة ، ويَصيح بهم إليها .
- ﴿ نَمْسَ ﴾ ﴿ قَدْ تَكُورُ فَيْهُ ذِكُرُ ﴿ النَّمَاسُ ﴾ اسْمَا وَفِعْلاً . يَقَالَ : نَعَسَ يَنْعَسُ نُعَاسًا وَنَعْسَ .
- (س) وفيه « إنّ كلاتِه بَلَغَت ناءُوسَ البحر » قال أبوموسى : هكذاوقع في صحيح مسلم (اس) وفيه « إنّ كلاتِه بَلَغَت ناءُوسَ البحر » وهو وسَطه و "لُجته ، ولعله لم يُجَوِّد كِتْبَتَهُ فَصَحَّفَه بعضُهم . وليست هذه اللَّفظة أصلا في مُشْنَد إسحاق (٢٠-الذي رَوَى عنه مسلم هذا الحديث ، غير أنه قَرَنَه بأبي موسى وروا يَتِه ، فلَمَلَها فيها .

قال: وإنما أوردُ نحو هـذه الألفاظ ، لأن الإنسان إذا طَلَبَهُ لم يَجِدُه في شيء من الـكُتب فيتَحَبَّر، فإذا نَظَر في كتابنا عَرَف أصله ومعناه.

- ﴿ نَعْشُ ﴾ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ وإذا تَعِسَ فلا انْتَعَشَ ﴾ أى لا ارْتَفَع ، وهو دُعاء عليه . يقال : نَعْشَهُ الله يَنْعَشُه نَعْشًا إذا رَفَعَه . وانْتَعَشَ العائِر ، إذا نَهْضَ من عَثْرَتِه ، وبه سُمَّى سَرير الميتِ نَعْشًا لارتفاعه . وإذا لم يكن عليه ميِّت مَحْمُول فهو سَرير .
  - \* ومنه حديث عمر « انْتَـعِشْ نَعَشَكَ الله » أَى ارتفِع ·
  - [ه] وحديث عائشة (٢) « فانتاش الدِّينَ بِنَعْشِهِ » أَى استدْرَكَهُ بإقامته من مَصْرَعِهِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم فى (باب تخفيف الصلاة والخطبة ، من كتاب الجمعة ). وقال الإمام النووى فى شرحه ٢/١٥٧ : «قال القاضى عياض : أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها «قاعوس » بالقاف والعين . قال : ووقع عند أبى محمد بن سعيد : « تاعوس » بالتاء المثناة فوق . قال : ورواه بعضهم : « ناعوس » بالنون والعين . قال : وذكره أبو مسعود الدمشقى فى أطراف الصحيحين ، والحميدى ، والحميدى فى الجمع بين رجال الصحيحين «قاموس » بالقاف والميم » .

<sup>(</sup>٢) ابن راهُويه ، كا صرَّح النووى . (٣) تصف أباها رضي الله عنهما .

- ويُر وى « انْتاشَ الدينَ فَنَمَشَه » بالقاء ، على أنه فَمْل .
- وحدیث جابر « فَانْطَلَقْنا به نَنْمُشّه » أى نُنْهِضُه ونْقُولِى جَاشَه .
- ( نفظ ) [ ه ] في حديث أبي مسلم الخولاني « النَّمْظُ أَمْرُ عارِم (١) » يقال : نَمَظَ اللَّ كُرُ ، إذا انْتَشَر ، وأنْعَظَهُ صاحبُه . وأنْمَظَ الرجلُ ، إذا اشْتَهَى الجِماع . والإنْعاظُ : الشَّبَق . يعنى أنه أمْرُ شديد .
- ( نمف ) [ ه ] في حديث عطاء « رأيت الأسودَ بن يزيد قد تَلَقَّ في قطيفة ، ثم عَقَد هُدْ بَةَ القطيفة بنَمَفَة الرَّحْل ، النَّمَفَة بالتحريك : جِلْدَقْ أُو سَيرٌ بُشَدُّ في آخِرة الرَّحْل ، يُمَلَّق فيه الشيء يكون مع الراكب.
  - وقيل: هي فَضْلة من غِشاء الرَّحْل، تُشَقَّق سُيورا وتكون على آخِرته.
- ( نعق ) \* فيه « قال لنساء عثمان بن مَظْعُون لمَّا مات : ابْكِين وإياكن ونَعيقَ الشيطان » يعنى الصَّياح والنَّوح . وأَصَافَه إلى الشيطان ؛ لأنه الحامِلُ عليه .
- ومنه حديث المدينة « آخر مَن يُحْشَر راعيان من مُزَيْنَةَ ، يريدان المدينة ، يَنْمِقان بَمَنَيهِما » أَى يَصِيحان . يقال: نَعَق الراعى بالغنم يَنْعَق (٢) نَمِيقا فهو ناعِق ، إذا دَعاها لِتَعُود إليه . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ نَعَلَ ﴾ ( ه ) فيه « إذا ابْتَلَّتِ النِعالُ فالصلاة في الرِّحال » النَّعال : جَمْع نَعْل ، وهو ما غَلُظ من الأرض في صلابة . وإنما خصَّها بالذكر ، لأن أَدْنَى بَلَلٍ يُنَدِّيها ، بخلاف الرُّخُوة فإنها تُنَشَّف المَاء .
  - (ه) وفيه «كان نَعْلُ سيفِ رسول الله صلى الله عليـه وسلم من فِضَّة » نَعْـل السيف الحديدةُ (٢) التي تـكون في أَسفل القِرابِ.
    - (س) وفيه « أن رجلا شَكا إليه رجلا من الأنصار فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل « غارم » بالمعجمة . والتصويب بالمهملة ، من ١ ، واللسان، والهروى ، والمصباح .

<sup>(</sup>٢) من باب منع ، وضرب ، كما في القاموس ، وزاد في المصدر : « نَمْقًا ، ونُماقا » .

<sup>(</sup>٣) هذا شرح شمِر ، كما ذكر الهروى .

\* يا خيرَ مَن كَيْشِي بنَهْ ـــــــــلٍ فَرْدِ \*

النَّمْل : مُؤنثة ، وهى التي تُلْبَس في المشي ، تُسَمَّى الآن : تاسُومــة ، ووَصَفَهَا بالفَرْد وهو مذ كر ؛ لأن تأنيثها غيْرُ حقيق .

والفَرْدُ : هى التى لم تُخْصَف ولم تُطارَق ، وإعـا هى طاق واحِـدْ . والعَرب تَمْدَح برِقَةَ النَّعْل ، وأَنْعَلَت ، إذا لَدِسْتَ النَّعْـل ، وأَنْعَلَت الله والله والله والنَّعَـل ، وأَنْعَلَت الله والله والنَّعَـل ، وأَنْعَلَت الله والنَّعْـل ، وأَنْعَلَت الله والنَّعْـل ، وأَنْعَلَت الله والله والنَّعْـل ، وأَنْعَلَت الله والنَّعْـل ، وأَنْعَلَت النَّعْـل ، وأَنْعَلَت اللَّعْـل ، وأَنْعَلَت اللَّهُ واللَّهُ واللّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللّهُ والل

\* ومنه الحديث « إنّ غسّانَ تُنْعِل خيلَمٍا » .

وقد تكرر ذكر « الإنْمال والانْتِمال » في الحذيث .

﴿ نَعْمَ ﴾ (هـ) فيه «كيف أَنْمَ وصاحِبُ القَرَنِ قد الْتَقَمَهُ ؟ » أَى كيفأْتَنَعَمَ ، من النَّمْة ، بالفتح ، وهي المَسَرَّة والفَرح والتَّرَفَةُ .

(ه) ومنه الحديث « إنها لَطَيْرُ ناعِمة » أي سِمانُ مُثْرَفَة .

\* وفى حديث صلاة الظهر « فأبرَدَ بالظهر وأنْعَم » أى أطال الإبراد وأخَّرَ الصلاة.

\* ومنه قولهم « أَنْهُمَ النَّظَرَ فِي الشِّيءِ » إذا أطال التَّفَكُّر فيه .

[ ه ] ومنه الحديث « وإنَّ أَبَا بَكُر وَعُمْر منهم (١) وأَنْمَمَا » أَى زَادَا وَفَضَلا . يقال : أَحْسَنْتَ إِلَى وأَنْعَمْتَ : أَى زِدتَ على الإِنْمَام .

وقيل : معناه صارا إلى النعيم ودَخَلا فيه ، كما يقال : أشْمَل ، إذا دَخل في الشِّمال .

ومعنى قولهم : أَنْعَمْتُ على فلان : أَى أَصَرْتُ إِلَيْهُ نِعْمَةً .

(س) وفيه « مَن تَوضَّأُ للجُمعة فيها ونِمْت » أَى ونِمْت الفَمْـلة والخَصْلة هي ، فَحُذِفِ المُخْصُوصُ بالمدح.

والباء فىقوله«فيها» متعلقة بفيدًل مُضْمَرَ : أَى فَهَذَه الْخَصْلةَأُو الفَعْلَةَ، يَعْنَىالُوصُوء يَنَالَالفضل . وقيل : هو راجِع إلى السُّنَة : أَى فَبَالسُّنَة أَخَذَ ، فأضْمَرَ ذلك .

(س) ومنه الحديث « نِعِمَّا بالمال » أصله : نِعْم ما ، فأَدْغِم وشُدِّد . وما : غير موصوفة

<sup>(</sup>١) أى من أهل عِلِّيِّين ، كما صرّح الهروى .

- ولا موصُّولة ، كأنه قال: نِعْمُ شيئا المالُ ، والباء زائدة ، مِثْل زيادتها في كني بالله حَسيبًا .
- \* ومنه الحديث « نِعْم المسالُ الصالحُ للرجل الصالح » وفى نِعْم لُغات ، أشهرُ ها كسر النون وسكون العين ، ثم كسرُ ها .
- (س) وفى حديث قَتادة « عن رجل من خَثْمَ ، قال : دَفَعْتَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو بِمنَى ، فقلت له : أنت الذي تزعُم أنك نبيّ ؟ فقال : نَعِم » وكَسَر العين . هي لغة في نعمَ ، بالفتح ، التي للجواب . وقد قُرِئ بهما .

وقال أبو عثمان النَّهْدى: « أمرَ نا أميرُ المؤمنين عمرُ بأمرٍ فقلنا: نَعَمَ ، فقال: لا تقولوا: نَعَمَ ، وقولوا نَعَم ، وكسر العين .

- (س) وقال بعض وَلَد الزبير « ما كنت أسمَع أشياخَ قريش يقولون إلاَّ نَعمِ » بكسر العين .
- (س) وفي حديث أبي سفيان «حين أراد الخروج إلى أُحُد كَتَب على سَهم: نَعَم ، وعلى آخر: لَا ، وأَجَالَهُمَا عَنْد هُبَسَل ، فَرج سَهم نَعَم ، فَحْرج إلى أُحُد ، فلما قال لفُمر : أَعْلُ هُبَسَلُ ، وقال عُمر : الله أَعْلَى وأَجَل ، قال أبو سفيان : أَنْعَمَتْ ، فَعَالِ عَهَا » أَى أَثَرُ لُكُ ذِكْرِها فقد صدَقَت في فَتُواها. وأَنْعَبَتْ : أَى أَجَابَت بنَعَم .
- ( ه ) وفى حديث الحسن « إذا سَمِمْتَ قولا حسنا فرُوَيْداً بصاحبه ، فإن وافَق قَوْلُ عَمَلا فَنَمْ وَنُعْمَةَ عينِ ، آخِه وأُوْدِدْه » أى إذا سَمِمْتَ رجلا يتكلم فى العلم بما تَسْتحسِنه ، فهو كالداعى لك إلى مَوَدّته وإخانه ، فلا تَمْجل حتى تَخْتَبر فِعْلَه ، فإن رأيته حَسن العَمل فأجِبْه إلى إخائه ومَوَدّته . وقل له : نَعَمَ .

و ُنَعْمَة عَيْن : أَى قُرَّة عَيْن . يَعَنَى أُقَرُِ عَيْنَكَ بِطَاعِتِكَ وَاتَّبِاعَ أَمْ لِكَ . يَقَال : نُعْمَة عَيْن، بالضم ، و نُعْمَى عَيْن .

(س) وفي حديث أبى مريم « دخلتُ على مُعاوية فقال: ما أَنْعَمَنَا بك؟ » أي ما الذي أَعْرَنا وأَفْرَحَنا، أَعْمَلك إلينا، وأقدَّمَك علينا، وإنما يقال ذلك لمن يُفْرَح بلِقائه، كأنه قال: ما الذي أَسَرَّنا وأَفْرَحَنا، وأَقَرَّ أَعْيُنَا بلقائك ورؤيتك.

\* وفي حديث مُطرّف « لا تقلُ : نَعِمَ اللهُ بك عينا ، فإن الله لا يَنْعَم بأحد عينا ، ولكن قل : أَنْهَم اللهُ بك عينا » قال الزمخشرى : الذى مَنَع منه مُطرّف صحيح فصيح في كلامهم ، وعيناً نَصْب على التمييز من الكاف ، والباء للتَّعْدية . والمعنى : نَعَمَك اللهُ عينا : أى نَعَمَ عيْنَك وأقرّها. وقد يَخْذِفون الجارّ وبُوصلون الفعل فيقولون : يَعِمَك اللهُ عيْنا . وأمّا أنْعَم الله بك عينا ، فالباء فيه زائدة ، لأنّ الهمزة كافية في التَّعْدية ، تقول : يَعِمَ زيْدٌ عيناً ، وأنْمَه اللهُ عينا () ويجوز أن يكون من أنْم ، إذا دَخَل في النَّعْمِ ، فَيُعَدَّى بالباء . قال : وَلَعَلَّ مُطرِّفا خُيل إليه أن انْتَصاب المُيرِّ في هذا الكلام عن الفاعل ، فاستَعْظَمَه ، تسالى الله "أن يُوصَف بالحواسُ عُلُوا كبيرا ، كا يقولون : يَعِمْتُ بهذا الأمر عينا ، والباء التَّعْدية ، فَحَسِب أنْ الأمر في يَعِم الله بك عينا ، كذلك . يقولون : يَعِمْتُ بهذا الأمر عينا ، والباء التَّعْدية ، فَحَسِب أنْ الأمر في يَعِمِ الله بك عينا ، كذلك .

(س) وفي حديث ابن ذي يَزَن:

\* أَتَّى هِرَقُلَّا وقد شَالَت نَعَامَتُهُم \*

النَّمَامة : الجماعة : أَى تَهَرَّفُوا .

﴿ نَمَنَ ﴾ (س) في حــديث ابن جُبير ﴿ خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِن دَحْنَا ، ومَسَح ظَهْرَهُ بَنَمُانِ السَّحَابِ ، لأَنه يَرْ كُــد فَوْقَ ، وأضافه إلى السَّحَاب ، لأَنه يَرْ كُــد فَوْقَــه ؛ لمُلُوّه .

﴿ نَمَا ﴾ (س) في حديث عمر « إن الله نَمَى على قوم شهَوَاتِهم » أى عاب عليهم . يقال : نَمَيْت على الرجُل أَمْراً ؛ إذا عِبْتَه به وو آختَه عليه . وَنَمَى عليه ذَنْبَه : أَى شَهْرَه به .

- (س) ومنه حديث أبي هربرة « يَنْمَى على امْرَا الله على بدى » أى يَعيبُنى بَعَنْ الله على الله على بدى » أى يَعيبُنى بَعَنْ الله كان قَتَل رجلا من المسلمين قبل أن يُسْلم .
- (ه) وفى حديث شَدّاد بن أوس « يانَعايا العَرَب، إنَّ أَخُوَ فَ مَا أَخَافَ عَلَيكُمُ الرياءُ والشَّهُوةِ الخَفِيَّة » وفى رواية « يانَعْيانَ العرب » يقال : نَعَى اليِّتَ يَنْعَاهُ نَعْيًا وَنَعِيًّا ، إذا أَذَاعَ مُوته ، وأخْبرَ به ، وإذا ندَ بَه .

<sup>(</sup>١) زاد في الفائق ٣/١١١ : « و نظيرها الباء في : أقرَّ الله بعينه » . (٢) في ١ : « التمييز » .

<sup>(</sup>٣) في الفائق: « عن أن » .

قال الزمخشرى: (١) في نما با ثلاثة أوجُه: أحدها: أن بكون جمع نمي ، وهو المصدر ، كَصَفِي وصَفَايا ، والثانى: أن يكون اسم جمع ، كا جاء في أخية : أخايا ، والثالث: أن يكون جمع نماء ، التي هي اسم الفعل ، والمعني يا تعايا العرب جئن فهذا وقتُكن وزمانُكن ، يريد أن العرب قد هَلَكت ، والتّعثيان مصدر بمعني النّعْني . وقيل : إنه جَمع ناع ، كراع ورعْيان . والمشهور في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف أو تُعيل بَعَثوا راكبا إلى القبائل بَنْعاه إليهم ، يقول : نماء فلانا ، أو يانماء العرب : أي هلك فلان ، أو هلكت العرب بموت فلان . فنعاء من نميت : مثل نظار ودراك . فقوله « نماء فلانا » معناه انع فلانا ، كا تقول : دراك فلانا : أي أدر كه . فأمّا قوله يانماء العرب ، مع حرف النداء فالمنادَى محذوف ، تقديره : ياهذا انع العرب، أو ياهؤلا، انقول العرب ، بموت فلان ، كقوله تعالى : « ألا يا اسجدوا » أي ياهؤلاء اسجدوا ، فيمن قرأ بتخفيف ألا .

## ﴿ باب النون مع الغير ﴾

- ﴿ نَفَرَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه ﴿ أَنَهُ قَالَ لأَبِي عُمَــيْرَ أَخِي أَنَسَ ؛ يَاأَبَا تُمَيْرَ ، مَافَعَلَ النَّفَــيْرِ ؟ » هو تصغير النَّفَرَ ، وهو طائر يُشْبِه العُصْفور ، أحمر المِنْقار ، ويُجمع على : نِفْرَان .
- (ه) وفى حديث على «جاءته امرأة فقالت: إن رُوجَها يأتى جاريَتَها: فقال: إن كنت صادقة رَجَّناه، وإن كنت كاذبة جَلَدْناك ، فقالت : رُدُونى إلى أهلى غَيْرَى كَفِرَة » أَى مُغْتاظة يَغْلِي جوفي غَلَيانَ القِدْر . يقال: نَغِرَت (٢) القِدْرُ تَنْغَرُ ، إذا غَلَت .
- ﴿ نَفَسُ ﴾ ﴿ هُ فَيهِ ﴿ أَنهِ مَرَّ بَرَجُلِ نُفَاشٍ ، فَيَخَرُ سَاجِدًا ، ثَمَ قَالَ : أَسَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ وَقَى رَوَايَةً ﴿ مَرَّ بَرَجُلِ نُغَاشًى وَالنَّفَاشُ وَالنَّفَاسُ وَالنَّفَاشُ وَالنَّفَاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّفَاسُ وَالنَّاسُ وَلَالَالَ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَاسُونُ وَالْمُعُلِّلُ وَالْمُعُلِّلُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِّلُونُ وَالْمُعُلِّلُونُ وَالْمُعُلِّلُونُ وَالْمُعُلِّلُونُ وَالْمُعُلِقُلُونُ وَالْمُعُلِقُلُونُ وَالْمُعُلِقُلُونُ وَالْمُعُلِقُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوا
- ( ه ) وفيه « أنه قال : مَن يأتيني مخَـبَر سعد بن الربيع ؟ قال محمد بن مَسْلمة : فرأيتُهُ وسَط القَتْلَى صريعا ، فناديتُه فلم يُجِب ، فقاتُ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسَلني إليك ،

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ٣/١٠٩ ﴿ (٢) مَنْ باب فَرِح ، وضرَب ، ومنَّع ، كما في القاموس .

فَتَنَفُّشَكَما يَكَنَفُّشُ الطيرِ » أَى تَحَرَّكُ حَرَكَةٌ ضعيفة .

( نفض ) ( ه ) في حديث سَلْمان في خاتم النبو"ة « وإذا الخاتَمُ في ناغِضِ كَتَفِهِ الأيسر » ويُرْوى « في نُغْض كَتَفِه » النَّغْض والنَّغْض والناغِض : أَعْلَى الْكَتِف . وقيل : هو العَظْم الرقيق (١) الذي على طَرَفِه .

[ه] ومنه حــديث عبد الله بن سَرْجس « نَظَرَت إلى ناغِض كَيْف رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

- (ه) ومنه حديث أبى ذَر « بَشِّر الكَنَّازِين برَضْف (٢) فى النساغِص » وفى رواية « يُوضَع على نُفْض رأسُه ، إذا تحرك ، وأصل النَّفْض : الحركة . يقال : نَفَض رأسُه ، إذا تحرك ، وأنْفَضَه ، إذا حرَّك ،
- \* ومنه الحديث « وأخَذَ يُتُغْضُ رأسَه كأنه يَسْتَفْهِم ما يُقال له » أَى يُحَرُّكُه ، ويَميل إليه .
  - [ ه ] ومنه حديث عثمان « سَلِسَ بولى ونَفَضَت أَسْنَانِي » أَي قَلَقِتُ وتحرّ كَت .
- (س[ه]) وفي حــدبث ابن الزبير « إن الــكمبة لَمَّا احتَرَقَت نَعَضَت » أي تحر كت ووَهَت .
- ( ه ) وفي صفته صلى الله عليه وسلم ، من حديث على « كان نَفَّاضَ البَطْن » فقال له عُمر : ما نَفَّاضُ البَطْن ؟ فقال : مُمَكَّ ن البطن ، وكان عُكَنهُ (٢) أحسن من سَبائك الذهب والفضة » والنَّغْض والنَّهْض أخوان . ولما كان في المُكَن نَهُوض ونتُو عن مُسْتَوى البطن ، قيل المُمَكِّن : نفَّاض البطن .
- ( نفف ) ( ه ) في حديث يأجوج ومأجوج « فَيُرْسِل اللهُ عليهم النَّمَّفَ فيُصبِحون فَرْسَى » النَّمَفَ بالتحريك : دُودٌ يكون ( ن ف أنوف الإبل والغنم ، واحدتها : نَعَفَة .
  - \* ومنه حديث الحديبية « دَعُوا محمَّدا وأصحابَه حتى يموتوا مَوْتَ النَّغَفَ » .

<sup>(</sup>٣) قال فى المصباح: « المُكُنة: الطَّى فى البطن من السِّمَن . والجُمع عُكُن ، مثل غُرْفَة ، وغُرَف. وربما قيل: أعكان » . (٤) فى الأصل: « تكون » والمثبت من سائر المراجع.

- ﴿ نَعْلَ ﴾ (س) فيه « ربما نَظر الرجلُ نَظْرةً فَنَغِل قَلْبُه كَا يَنْغَـلُ الأَديم في الدَّباغ فَيَتَفَتَّت » النَّغَلُ ــ بالتحريك ــ : الفسادُ ، ورجلُ نَغِلُ ، وقد نَغِلَ الأَديمُ ، إذا عَفِن وتَهَرَّى في الدَّباغ ، فَيَنْفَسَد ويَهُـلِك .
- ﴿ نَعَا ﴾ ﴿ سَ ) فيه « أَنه كَانَ يُناغِي القمر في صِباه » الْمُناغَاةُ : الْمُحادَثَة ، وقَد ناغت الأُمُّ صَبيَّها : لاطَفْتُه وشاغَلَتْهُ بالمُحادَثَة والمُلاَعَبة .

### ﴿ باب النون مع الفاء ﴾

- ﴿ نَفْتُ ﴾ ﴿ ﴿ فَيه ﴿ إِنَّ رُوحِ القَدُسِ نَفَتُ فَى رُوعِى ﴾ يعنى جبريل عليه السلام : أَى أُوحَى وَأَلْقَى ، مِن النَّفْثُ بَالفَمْ ، وهو شَبيه بالنَّفْخ ، وهو أقلُ من التَّفْل ؛ لأن التَّفْل لا يكون إلاً ومعه شيء من الرِّبق .
- ( ﴿ ) ومنه الحديث « أعوذ بالله من نَفَيْه و نَفْخه » جاء تفسيره في الحديث أنه الشَّعْر ؛ لأنه يُنْفُثُ من الفَهم .
  - \* ومنه الحديث « أنه قَرأُ الْمُوِّذَتَين على نفْسه ونَفَث » .
- ومنه الحديث « أنّ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفر بها المشركون بَعيرَها
   حتى سَقَطت ، فَنَفَتَتِ الدِّماء مكانَها ، وألْقَت ما فى بطنها » أى سال دَمُها .
  - (س) وفى حديث المُغِيرة « مِثناث كأنها نُفَاثٌ » أَى تَنْفِثُ البَناتِ نَفْثًا .
    - قال الخطَّابي : لَا أَعلمِ النُّفَاتُ في شيء غيرِ النَّفْث ، ولا موضع له هاهنا .
  - قُلْت : يَحْتَمِل أَن يَكُون شَبَّه كَثْرَة نَجِيتُها بالبِّنات بَكَثْرَة النَّفْث ، وتَو اتُره وسُرْعتِه .
- ( ه ) وفى حديث النّجاشي « واللهِ ما يَزِيد عيسي على مايَقُول محد مِثلَ هـذه النَّفَاتَة من سِوَاكَي هذا » يَعْني مايَنَشَظّي من السِّواك فيَبْقي في الفَم ِ فَيَنْفِيْهُ صاحبُه .
  - ﴿ نفج ) ( ه ) في حديث قَيْلة « فانْتَفَجَتْ منه الأرنَبُ » أي وَثَبَتْ .
    - ومنه الحديث « فأنفَجْنا أرْنَبا » أى أثرْناها .
- (ه) وفي حديث آخر «أنه ذكر فِتْنَتَين فقال: ما الأولى عند الآخرة إلا كَنَفْجة ِ أَرْنَبٍ » أَى كُوَثْبَتِهِ مِن تَخْتَمِه ، يريد تَقُليلَ مُدّتِها .

- (ه) وفى حـديث الْمُسْتَضَّمَفِين بمكة « فَنَفَجَتْ (١) بهم الطريق » أى رَمَت بهم فَجأةً ، ونَفَجَتِ الرِّيحُ ، إذا جاءت بَغْتة .
- (س) وفى حــديث أشراط الساعة « انْتِفاج (١) الأهِلَّة » رُوِى بالجيم ، من انْتَفَج جَنْباً البمير ، إذا ارْتَفَعا وعَظُماً خِلْقةً . ونَفَجْتُ الشيء فانْتَفَج : أَى رَفَعْتُهُ وعَظَّمْتُه .
  - \* ومنه حديث على « نافيجاً (١) حِضْنَيْه » كَنَّى به عن التَّمَاظُم والتَّكَثُّرُ والْخَيَلاء .
- \* وفي حديث عَمَان « إِنَّ هــذا البَحْبَاجَ النَّفَّاجَ لا يَدْرِي مَا اللهُ » النَّفَّاج: الذي يَتَمَدَّح عا ليس فيه ، من الانتفاج: الارتفاع.
  - ( ه ) وفي صفة الزُّ بير «كان نُفُجَ الحقيبة » أي عَظيمَ العَجُزِ ، وهو بضم النُّون والفاء .
- [ ] وفي حديث أبي بكر « أنه كان يَحْلُب لأهْلِهِ فيقُول : أَنْفِيجُ أَم أُلْبِدُ ؟ » الإِنْفَاج : إِلِمَانَةَ الإِنَاءَ عن الضَّرْع عند الخَلْب حتى تَمْلُوه الرَّغُوة ، والإلْباد : إلصاقه بالضَّرْع حتى لا تكون له رَغُوة .
- ﴿ نَفَحَ ﴾ ( س ) فيه « الْمَـكُثِرُون هُم الْقِلُون إِلاَّ مَنْ نَفَح فيه يَمينَه وشِمالَه » أَى ضَرَب يَدَيه فيه بالعَطاء . النَّفْح : الضَّرْب والرَّمْي .
- \* ومنه حدیث أسماء « قالت : قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم : أَنْسِقِی ، أو انْضَحِی ، أو انْضَحِی ، أو انْفَحِی ، ولا تُحْصِی فَیُحْصِی الله علیك » .
- ( ه ) ومنه حديث شُرَيح « أنه أَبْطَل النَّفْحَ » أراد نَفْح الدَّابةِ برجْلِها ، وهو رَفْسُها ، كان لا يُلْزِم صاحِبَها شيئا .
- (س) ومنه الحديث « إِنَّ جبريلَ مَع حَسَّان مانافَح عَنَى » أَى دافَع . والْمَنافَحة والْمَافَحة : الْمُدافَعة والْمُضارَبة . ونَفَحْتُ الرجُل بالسيف : تَناوَلْتُه به ، يُريد مِمُنافَحتِه هِجاء الْمُشْركين ، ومُجاوَبَهم على أشعارهم .
- (س) ومنه حديث على في صِفّين « نافِحُوا بالظُّبَا » أي قاتِلُوا بالسُّيوف. وأصلُه أن يَقْرُب

<sup>(</sup>۱) يروى بالخاء المعجمة ، وسيجيء .

أحدُ الْمُتَقَاتِلِينَ مِن الآخرِ بَحَيْثُ يَصِلِ نَفْحُ كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحِبه ، وهي ربحهُ ونَفَسُه . ونَفْحُ الرّبيح : هُبُوبُها . ونَفَح الطِّيبُ ، إذا فاح .

- \* ومنه الحديث « إن لِربُّكم في أيَّام دَهْرُكم نفَحاَتٍ ، أَلَا فَتَعَرَّضُوا لها » .
  - (س) وفي حديث آخر « تَعرّضوا لِنَفَحات رحمة الله تعالى ».
  - ( ه ) وفيه « أوَّالُ نَفُحةٍ من دَمَ الشهيد » أَى أَوَّل فَوْرة تَفُور منه .
- ﴿ نَفَحْ ﴾ ﴿ فَهِ ﴿ أَنَهُ نَهَى عَنِ النَّفَخُ فِي الشَّرابِ ﴾ إنما نَهَى عنه من أَجُل مَا يُخاف أن يَبْدُرَ من رِيقِه فَيَقَع فيه ، فرُبَّما شَرِب بَعْده غيرُه فيتأذّى به .
- وفيه « أعوذ بالله من نَفْخِه ونَفْثِهِ » نَفْخُه ؛ كِبَّرُهُ ؛ لأَنَّ الْمَتَكَبِّر بَتَمَاظِم وَ يَجْمَع نَفْسَه ونَفَسَه ، فَيَحْتَاج أَن بَنَفُخ .
- \* وفيه « رأيت كأنه وُضِم في يَدَى سِوَارَانِ مِن ذَهِب ، فأُوحِي َ إِلَى أَنِ انْفُخْهُمَا » أَى الْأَمِهِمَا وَأَلْقِهِمَا ، كَا تَنْفُخُ الشَّىءَ إِذَا دَفَعَتَهُ عَنْك .

وإن كانت بالحاء المهملة فهو مِن نَفَحْتُ الشيء ، إذا رَمَيْتَــه . ونَفَحَتِ الدَّابة ، إذا رَمَيْتَــه . ونَفَحَتِ الدَّابة ، إذا رَمَيْتَــه .

- ويروى حديث المُسْتَضْعَفِين بمكة « فَنَفَخَت بهم الطريقُ » بالخاء المعجَمة : أى رَمَتْ بهم
   بَغْتَةً ، من نَفَخَتِ الريحُ ، إذا جاءت بَغْتة . وكذلك :
- (س) يروى حديث على « نافِخ حِضْلَيْه » أَى مُنْتَفِخ مُسْتَعِد لأَن يَعْمَلَ عَلَهُ من الشَّر .
- (س) وحديث أشراط الساعة « انْتِفاخ الأهِلَّة » أَى عِظَمُها . ورَجُـلُ مُنْتَفِخ ومَنْفوخ : أَى سَمِين .
- (س) وفي حديث على « وَدَّ مُعاوية أنه ما بَقِيَ من بنى هاشم نافخُ ضَرَمة » أَى أَحَدُ ' ؛ لأَن النار يَنْفُخُها الصَّغير والكَبير ، والذَّكر والأنْثَى .
- (س) وفي حديث عائشة « السَّمُوط مكان النَّفَخ »كانوا إذا اشْتَكَى أحدُم حَلْقَه نَفَخُوا فيه ، فَجُمِلَ السَّمُوطُ مُكَانَه .

- ﴿ نَفَدَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه ﴿ أَيُّمَا رَجُلِ أَشَادَ عَلَى مُسْلَمِ بِمَا هُو بَرِى اللهِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهُ أَنْ يُعَذِّبُهُ ، أُو يَأْتِيَ بِنَفَذِ مَاقَالَ ﴾ أى بالمَخْرَج منه . والنَّفَذ ، بالتحريك : المَخْرَج والمَخْلَص . ويقال لِمُنْفَذِ الجَرَاحة : نَفَذُ . أخرجه الزمخشرى عن أبى الدرداء .
- (ه) وفى حــديث ابن مسعود « إنــكم تَحْموعون فى صَعِيدٍ واحــد، يَنْفُذُكُم البَصَر » يقال: (ا) نَفَذَنى بَصَرُه ، إذا بَلَغَنى (اللهُ وجاوَزَنى . وأَنْفَذْتُ (اللهُ اللهُ مَ اذا خَرَ قُتَهم، ومَشَيْتَ فَ وسَطِهم، فإنْ جُزْتَهُم حتى تُحَلِّفُهُم قُلْتَ: نَفَذْتُهم ، بلا أليف . وقيل: يقال فيها بالأليف .

قيل: الْمُواد به يَنْفُذُهُم بَصَرُ الرَّحن حتى يأتِيَ عليهم كُلِّهم.

وقيل: أراد يَنْفُذُهم بَصَرُ الناظر؛ لاسْتِواء الصَّعيد.

قال أبو حاتم : أصحاب الحديث يَرْوُونه بالذال المعجَّمة ، وإنما هو بالمهمَلة : أَى يَبْلُغ أَوْلَهُم وَآخِرَهُم . حتى يرَاهُم كُلَّهُم ويَسْتَوعِبَهُم ، من نَفَد (') الشَّىء وأَنفُدْتُه (') . وَحَمْلُ الحديث على بَصرِ الْمُبْصِر أُولَى من حَمْلِه على بَصَر الرحمن ؛ لأنَّ الله جَلَّ وعز يَجَمَع الناسَ يومَ القيامة في أرضٍ يَشْهَدَ جميعُ الخلائق فيها مُحاسَبة العبد الواحِد على انفراده ، ويَرَوْن مايصير إليه .

- (س) ومنه حديث أنس « مُجِمُوا في صَرْدَرِج يَنْفُذُهم البَصرُ ، ويُسْمِمُهم الصَّوْت » .
- \* وفى حديث بِرِ ّ الوالِدَيْن « الاستغفار لهما وإنْفاذ عَهْدِها » أَى إِمْضاء وَصِيَّتِهِما ، وما عَرِدَا به قَبْل مَوتِهما .
- \* ومنه حديث الْمُحْرِم « إذا أصاب أهْلَه ينْفُذانِ لوَجْهِما » أَى يَمْضِيان على حاليِما ، ولا يُبْطِلانِ حَجَّهما . يقال : رجُلْ نافِذْ في أمرِه : أَى ماضٍ .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « أنه طاف بالبيت مع فلان ، فلما انتهى إلى الرُّكُن الغَرْبيّ الذي اللهُ على الأُسُودَ قال له : أَلَا تَسْتَلِمُ ؟ فقال له : انْفَذْ عَنْك ، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسْتَلِمُه » أَى دَعْه و تَجَاوَزْه . يقال : سِرْ عَنْك ، وانْفُذْ عَنْك : أَى امْضِ عن مكانِك وجُزْه ( ٥٠ .

<sup>(</sup>۱) هذا شرح الكسائى ، كا ذكر الهروى . (۲) في الهروى : « تابعني » .

<sup>(</sup>٣) هذا من قول ابن عون ، كا جاء فى الهروى . (٤) فى الأصل ، و ١، والدر النشير : « نفذ ... وأنفذته » بالذال المعجمة. وأثبتُه بالمهملة من اللسان . (٥) زاد الهروى: « ولامعنى لِعَنْك ».

- \* ومنه الحديث « حتى بَنْفُذَ النِّسَاء » أَى يَعْضِين وبَتَخَلَّصْنَ من مُزاحَمة الرِّجال .
- \* والحديث الآخر « انْفُذْ على رسْلِك ، وانْفُذْ بسَلام » أَى انْفُصَل وامْضِ سالِماً .
- (س) وفي حديث أبي الدَّرْداء « إِنْ نَافَذْتَهُمْ نَافَذُوكَ » نَافَذْتُ الرَّجُلِ، إِذَا حَاكُمْتَه : أى إنْ قُلْتَ لهم قالوا للَّث . ويُروَى بالقاف والدال المهملَّة ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلّ Jortill / Erisi ble"
- \* ومنه حديث عبد الرحمن بن الأزرق « ألّا رجُلُ يَنْفُذُ بَيْنَنَا » أَى يَحْسَكُم وُيُضِي أَمْرَه فِينا . يقال : أَمْرُهُ نافِذَ : أَى مَاضَ مُطَاعُ .

﴿ نَفُرِ ﴾ (س) فيه « بَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا » أَى لا تَلْقَوْهُم بَا يَحْمِلُهم على النُّفُورِ . يقال : نَفَرَ كَيْنُفِر نفورا ونِفارا ، إذا فرّ وَذَهَب .

- \* ومنه الحديث « إنَّ مِنكُمْ مُنَفِّرين » أَى مَن يَلْقَ الناس بالغِلْظة والشَّدة ، فَيَنْفِرُون من الإسْلام والدِّين .
  - (ه) ومنه حديث عمر « لا تُنفَرِّ الناسَ » .

رينفا ني > ١٥٠١ (١١٨)

. نعترون المنطق

12/3V . She ??

- (س) والحسديث الآخر « أنه اشْتَرَط لمن أقطَعه أرضاً ألَّا يُنَفَّرَ مالُه » أي لا يُزْحَر مايَرْ عَى فيها من مالهِ ، ولا يُدْفع عن الرَّعْي .
- \* ومنه حــديث الحج « يوم النَّفْر الأوّل » هو اليّومُ الثاني من أيام النَّشريق . والنَّفْر الآخِر اليَومُ الثالِث .
- \* وفيه « وإذا اسْتُنفِر تُمُ فانفرُوا » الاسْتِنفسار : الاستِنجاد والاسْتِنصار : أي إذا طُلِبَ منكم النُّصْرة فأجِيبوا وانفُرُوا خارِجين إلى الإعانة . وَنَفِيبِر القوم: جَمَاعَتُهُم الذين يَنْفُرُ ون في الأمر .
- (س) ومنه الحديث « أنه بَعَث جماعةً إلى أهل مكة ، فَنَفَرَت لهم هُذَيل ، فلما أحَسُّوا بهم كَأُوا إلى قَرْدَدِ » أَى خَرَجُوا لقتالهم.
- (س) ومنه الحديث «غَلَبت نَفُورَتُنَا نَفُورَتَهَا نَفُورَتَهُم » يقال لأصحاب الرَّجُل والذينَ يَنَفْرُون معه إذا حَزَ به أمرَ": نَفَرَتُهُ ونَفُرُه (١) ، ونافرَتُهُ ونُفُورَتُهُ .
- (س) وفي حــديث حمزة الأسلمي « أُنفُرَ بِنَا في سَفَرٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » (١) فى الأصل ، وا : « ونُفْرَتُهُ » والمثبت من الصحاح ، والأساس ، واللسان .

'يَقَالَ : أَنْفَرْ نَا : أَى تَفَرَّقَتَ إِبِلُنَا ، وأَنْفِرَ بِنَا : أَى جُعِلْنَا مُنْفِرِينَ ذَوِي إِبِلِ نَافِرِةٍ .

\* ومنه حــديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليــه وسلم « فأنفَرَ بها المشرِكون بَميرَها حتى سَقطَت » .

\* ومنه حديث عمر « مايزَ يدُ على أن يَقُول : لا تُنفِروا » أى لاَ تُنفروا إبلَنا .

(س) وفى حديث أبى ذر « لوكان هَاهُنا أحدٌ من أنْفارِنا » أى من قَوْمِنا ، جَمْع نَفَرٍ ، وهُم رَهْط الإنسان وعَشِيرته ، وهُو اسْمُ جَمْعٍ ، يَقَع على جَمَاعة من الرِّجال خاصَّة مابين الثلاثة (١) إلى العَشَرة ، ولا واحدَ له من لَفْظِه .

(س) ومنه الحديث « ونَفَرُنا خُلُوف » أى رِجالنا . وقد تـكرر فى الحديث .

( ه ) وفي حديث عمر « أن رجُلا تَحَلَّل بالقَصَب، فَنَفَر فُوهُ ، فَنَهِي عن التَّخَلُّل بالقصَب» أَى وَرِمَ . وأصلُه من النَّفَار ؛ لأنَّ الجُلْدَ بَنْفِرُ عن اللَّحم ، للدَّاء الحادِث بَيْنَهُما .

( ه ) ومنه حديث غَزوَان « أنه لَطَم عَيْنَه فَنَفَرت » أَى وَرِمَت .

(س) وفى حديث أبى ذر « نافَرَ أُخِى أُنَيْسٌ فُلانا الشَّاعِرِ » تَنافَرَ الرَّجُلان ، إذا تَفَاخُرا ثَمَّما بينَهُما واحِدا ، أراد أنَّهما تَفاخَرا أيُّهما أُجُودُ شِعْرا .

وَالْمَنَافَرَةُ : الْمُفَاخَرَةُ وَالْمُحَاكَمَةُ ، 'يُقَالَ : نَافَرَه فَنَفَرَه يَنْفُرُه ، بِالضم ، إذا غَلَبَه . ونَفَرَه وأَنْفَرَه، إذا حَكِم له بِالغَلَبَة .

\* وفيه « إنَّ الله ُ يُبْغِض العِفْرِيَةَ النِّفْرِيَةَ » أَى الْمُنْكَرِ الخبِيث. وقيل : النَّفْرِيَةُ والنَّفْرِيتُ: إتباعَ لِلعِفْرِيَةِ والعِفْرِينِ .

( نفس ) [ ه ] فيه « إِنَى لَأَجِدُ نَفَسَ الرحمن مِن قِبَلِ اليَمَن » وفي رواية « أَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُم » قيل : عَنَى به الأنصار ؟ لأنَّ الله نَفَس بهم الكَرْبُ عن المؤمنين ، وهُم يَمَانُون ؟ لأنَّهم من الأُزْد . وهو مُسْتَمارٌ من نَفَس الهواء الذي يَرُدُه التَّنَفُس إلى الجوف فَيْبُردُ من حَرارته ويُعدِّلُها ، او مِن نَفَس الرَّوضة ، وهو طِيبُ رَواتُمها ، أو مِن نَفَس الرَّوضة ، وهو طِيبُ رَواتُمها ، في مَنْ أَمْرِك ، واعمل وأنت في نَفَسٍ من عُمْرك : أي في سَعَة وفُسْحة ، قَبْل المرَض والهَرَم و نَحْوِها .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، وإ ، والدر : « الثلاث » والتصحيح من اللسان .

( ه ) ومنه الحديث « لا تَسُبُّوا الرّيح ، فإنها من نَفَس الرحمن » يُريد بها أنَّها تُفَرِّج السَّرُب ، وتُذْهِب الجَدْب .

قَالَ الْأَزْهِرَى : النَّفَسِ فَى هَذَيْنِ الخَدَيثَينِ اسْمُ وُضِعَ مَوْضَعَ المُصْدَرِ الحَقيقِ ، من نَفْسَ يُنَفِّسُ تَنَفْيِسا وَنَفَساً ، كَا يَقَالُ : فَرَّج يُفَرِّجُ تَفْرِيجاً وَفَرَجاً ، كَأَنَهُ قَالَ : أَجِدُ تَنْفَيْسَ رَبِّكُمْ مَن قِبَلِ اليَمنِ ، وإنَّ الرِّمِ مِن تَنْفِيسِ الرحن بها عن المكروبين .

قال المُتنبي: هَجَمْتُ على وَادٍ خَصِيبِ وأَهْلُهُ مُصْفَرَّةُ أَلُو أَمُهم ، فَسَأَلتُهم عن ذلك ، فقال شَيْخ منهم: ليس لَنَا ريحٌ .

- ( ه ) ومنه الحديث « مَن نَفَّس عن مُؤمنٍ كُر ْ بة » أى فرَّج .
- (س) ومنه الحديث « ثم يَمشِي أُنْفَسَ منه » أي أَفسَحَ وأَبْعَدَ قليلا .
  - \* والحديث الآخَر « مَن نَفَّس عن غَريمه » أَى أُخَّر مُطالَبَته .
- \* ومنه حديث عمَّار « لقد أَبْلَغْتَ وأَوْجَزْتَ ، فلو كُنْتَ تَنَفَّسَت » أَى أَطَلْتَ . وأصله أَن اللَّتِكُم إذا تَنَفَّس استأنف القَولَ ، وسَهُلَت عليه الإطالة .
- ( س ) وفيه « بُعِيْتُ في نَفَسِ الساعة » أَى بُعِيْتُ وقد حان قِيامُها وقَرُب ، إلا أَنَّ اللهُ أَخَرها قليلا ، فَبَعَثْنَى في ذلك النَّفَسِ ، فأطلق النَّفَس على القَرْبِ .

وقيل : مَعناه أَنه جَعَلَ للساعة نَفَسًا كَنَفَسِ الإِنسان ، أَرادَ إِنِّى بُعِيْتُ فَى وَقْتٍ قَرِيب منها أُحُسُّ فِيه بَنَفَسِها ، كَا يُحُسُّ بنَفَسِ الإِنسان إِذَا قَرُّب منه . يعنى بُعِيْت فَى وَقْتٍ بِانَتْ أَشْرَاطُهَا فِيه وَظَيَرَت علاماتُها .

ويُرْوَى « فَى نَسَمَ ِ الساعة » وقد تقدم .

- ( ه ) وفيه « أنه نَهَى عن التَّنَفُّس فى الإناء » .
- ( ه ) وفي حديث آخر « أنه كان بَتَنَفَّس في الإناء ثلاثا » يعني في الشُّرْب. الحديثان صحيحان ، وهُما باخْتلاف تَقَدْير بن : أحدُها أن يَشْرَب وهو يَتَنَفَّس في الإناء من غير أن يُبينَه عن فيه ، وهو مكروه . والآخَرُ أن يَشْرَب من الإناء بثلاثة أنفاس يَفْصِل فيها فَاهُ عن الإناء . يقال : شَرْعَ في الإناء نَفَسًا أو نَفَسَين ، أي جُرْعة أوجُر ْعَتين .

( س ) وفى حديث عمر « كُمَّا عنده فتَنَفَّس رَجُل » أَى خَرَج من تَحَتْهِ رَبِحُ . شَبَّهُ خِروجَ الرَّبِي مِن الدَّبُرُ بخُرُوجِ النَّفَس من الفَمَ .

(ه) وفيه « مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسة ۚ إِلاَّ قد كُتِبَ رِزَقُهَا وأَجَلُهَا » أَى مَولُودة . 'يقال : نُفِسَت المرأة ُ ونَفَسَت المرأة ُ ونَفَسَت ، فهى مَنْفُوسة ونَفَسَاء ، إذا وَلَدَتْ . فأما الحَيْضُ فلا يُقال فيــه إِلاَّ نَفْسَت ، بالفتح .

- \* ومنه الحديث « أنّ أسماء بنتَ عُمَيس نَفِست بمحمد بن أبي بكر » والنِّفاس : ولاِّدُ الرَّاة إذا وَضَمَتْ .
- \* ومنه الحديث « فلمّا تَعَلَّت من نِفاسِها تَجَمَّلَت للخُطَّاب » أى خَرَجَت من أيَّام ولادَتِها .
   وقد تكرر في الحديث .
- (س) ومن الأوّل حديث عمر « أنه أُجْسَبَر بَنِي عَمّ على مَنْفُوس » أَى أَلْزَمَهُم إِرضاعَه وتَرْبِينَة .
- (س) وحديث أبى هريرة « أنه [ صلى الله عليه وسلم (') ] صَلَّى على مَنْفُوسِ » أى طِفْل حين وُلِدَ . والمراد أنه صلى عليه ولم يَعْمَـل ذَنْبا .
- ( ه ) وحمديث ابن المسيَّب « لا يَرِثُ المَنْفُوسُ حتى يَسْتَهُلَّ صارِخا » أَى حتى يُسْتَهُلَّ صارِخا » أَى حتى يُسْتَعَ لهِ صَوْت .
- (ه) وفي حديث أم سَلمة « قالت: حِضْتُ فانْسَلَتُ ، فقال: مالكُ ، أَنفَسْتُ ؟ » أَى أَحِضْتَ . وقد تَكْرَر ذَكُرُ ها بمعنى الولادة والحيض . أحضْت . وقد تكرر ذكرُ ها بمعنى الولادة والحيض . ه فيه « أُخْشَى أَن تُبْسَط الدنيا عليهم كا بُسِطَت على مَن كان قَبْلَهم ، فَتَنافَسُوها كَا تَنَافَسُوها » التَّنافُس من المُنافَة ، وهي الرّغبة في الشيء والانفراد به ، وهو من الشَّيء النَّفييسِ الجيّد في نَوْعِه ، ونافَسْتُ في الشيء مُنافَسَة ونفاساً ، إذا رَغِبْتَ فيه ، ونفُسَ بالضم نفاسة : أي صار مَرْغوبا فيه ، ونفَسْتُ به ، بالكسر: أي يَخِلْتُ به ، ونفَسْتُ عليه الشيء نفاسة ، إذا لم

<sup>(</sup>۱) ساقط من ۱ ، واللسان . . ولعل الصواب بحد ولا ما كرث سيور عنداي هره آ س فعلم ، والله با علم ملك

- \* ومنه حديث على « لقد نيلْتَ صِهْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نَفَسِناه عليك » .
  - (س) وحديث السَّقِيفة « لم نَنْفَسْ عليك » أي لم نَبْخُل.
  - (س) وحديث المغيرة « سَقِيمِ النَّفَاسِ » أَى أَسَقَمَتُه الْمُنافَسَةُ والمُفالَبة على الشيء.
- ( ه ) وفى حديث إسماعيل عليه السلام « أنه تَعَـلَمَّ العَرِبِيَّةَ وَأَنفَسَهُم » أَى أَعْجَبَهُم . وصار عندهُم نَفييسا . يقال : أَنفُسَنِي في كذا : أَى رَغَّبَنى فيه .
- ( ه ) وفيه « أنه مَهَى عن الرُّقْيَة إلَّا فى النَّمْـلة والُخَمَة والنَّفْس » النَّفْس : العَيْن . يقال : أصابَت فلاناً نَفْسُ : أى عَيْن . جَمَله القُتيبيّ من حديث ابن سيرينَ (١) وهو حديثُ مَرفوعُ إلى الله عليه وسلم عن أنس .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه مَسَح بَطْنَ رافِع ، فَأَلْقِي شَخْمَةً خَضْرا ، ، فقال : إنه كان فيها أَنْفُسُ سَبْعَةً ﴾ يُويدُ عُيُونَهُم . ويقال للعائن : نافِس .
- ( ه ) ومنه حديث ابن عباس « الكلاب من الجِنّ ، فإن غَشِيَةٌ كُم عند طَعامِكُم فَالْقُوا لَهُنّ ؛ فإنّ لَهُنَّ أَنْفُكًا وأَعْيُنَا » .
- ( ه ) وفي حديث النَّخَعِي « كُلِّ شيء ليسَت له نَفْسُ سَائلة ، فإنه لا يُنجِّس الماء إذا سَقَط فيه » أي دَمْ سَائلُ .
- ﴿ نَفْشَ ﴾ (س) فيه «أنه نَهَى عن كسب الأمّة ، إلاَّ ما عَمِلَتْ بِيَدَيها ، نَحُو الخَبْرِ وَالغَرْ وَالغَرْ وَالفَّوف . وإنما نهى عن كَسْب الإماء ؛ لأنه كانت عليهنَّ ضرائبُ ، فلم يأمَنْ أن يكون منهن الفُجور ، ولذلك جاء في رواية «حتى يُدْلَمَ من أين هو » .
- (س) ومنه حديث عمر «أنه أنّى على غُلام يبيع الرَّطْبة ، فقال: انْفُشْها، فإنه أَحْسَنُ لَمَا » أَى فَرِّق ما اجتمع منها ، لِتَحْسُنَ في عين الْمُشْترى ، والنَّفِيش (٢٠): المتاعُ الْمُتَفَرِّق .
- [ ه ] وفي حديث ابن عباس « وإن أتاك مُنْتَفَقِشَ (٢) الْمَنْخَرَين » أي واسِع مَنْخَرِي الأنف ، وهو من التَّفْريق .

<sup>(</sup>۱) وكذلك صنع الهروى . (۴) فى اللسان « والنَّفَشَ » وما عندنا يوافقه ما القاموس ، وانظر شرحه . (۴) فى الهروى : « مُنَفَّش » .

- ( ه ) وفى حديث عبد الله بن عمرو « اَلحَبَّة فى الجنةِ مثل كَرِش البعير يبيتُ نافِشًا » أَى راعِيا . يقالُ : نَفَشَت السَّائَمَة تَنَفْضُ نَفُوشًا ، إذا رَعت لَيْـلا بَلا رَاعٍ ، وهَمَلَت ، إذا رَعَت نَهْارا .
- ﴿ نفص ﴾ (س) فيه « مَوْتُ كَنْفَاصَ الْغَنَمِ » النَّفَاصُ : دالا يأخذ الْغَنَمَ فَتُنْفِصُ بأبوالِهَا حتى تموت : أَى تُخْرِجُه دُفْعةً بَمْدَ دُفْعة . وقد أَنْفَصَتْ فَهَى مُنْفَصِة . هَكَذَا جَاءَ فَى رواية . والمشهور «كَقُعاص الغَنم » وقد تقدّم .
- \* وفى حديث السُّنَن العشر « وانْتَفِاصِ الماء » المشهور فى الرواية بالقاف . وسيجىء . وقيل : الصواب بالفاء ، والراد نَضْحُه على الذَّكر ، من قولهم لِنَضْح الدم القليل : نَفْصَة ، وجمعها : نُفُصُ .
- ﴿ نَفْضَ ﴾ ( ه ) في حديث قَيْسَلة « مُلاءَتانَ كانتا مَصْبُوغَتَينِ وقد نَفَضَتا » أي نَصَلَ لَونُ صِبْغِهِما ، ولم يَبْق إلاَّ الأثر . والأصل في النَّفْض : الحرَكة (١) .
- (س) وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه والْفَار « أَنَا أَنْفُض لكَ مَا حَوْلكَ » أَى أَخْرُسكَ وأَطُوف هل أَرَى طَلَبَا . يقال : نَفَضْتُ المسكان واسْتَنْفَضْتُهُ و تَنَفَّضْتُهُ ، إذا نظر ت جميع مَا فيه . والنَّفَضة بفتح الفاء وسكوبها ، والنَّفيضة : قَوْمٌ يُبْمَثُون مُتَجَسِّسِين ، هل يَرَوْن عدوًا أو خَوْقًا .
- \* وفيه « ابْغنِي أَحْجَارا أَسْقَنَفْضُ بهـا » أَى أَسْتَنْجِي بهـا ، وهُو مِن نَفْض الثوب؛ لأَنَّ الْمُسْتَنْجِيَ يَنْفُض عَن نَفْسِه الأَذَى بَالْحَجِر: أَى يُزيلُه ويَدَفَعُه .
  - ومنه حديث ابن عمر « أنه كان يمر بالشُّعب من مُزْ دَلِفةَ فَينْتَقَضِ ويَتَوَضَّأ » .
  - \* ومنه الحديث «أُتِّي بِمِنديلٍ فَلمَ يَنْتَفَيضُ به » أَى لم يَتَمَسَّح. وقد تكرر في الحديث.

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « التحويل » .

- ومنه الحديث « إنّى لأنفُضُها نَفْض الأديم » أى أُجْهِدُ ها وأغر كُها ، كَمّا عُنفل بالأديم عند دِباغِــه .
- (س) وفي حديث «كُنَّا في سَفَرٍ فأنْفَضْنَا »أي قَنِيَ زادُنا ، كأنهم نَفَضُوا مَزاوِدَهمُ لِخُلُوِّها، وهو مِثْلَ أَرْمَل وأَقْفَر .
- ﴿ نَفُع ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَمَالَى ﴿ اَلْعَافَع ﴾ هو الذي يُوصِّلُ النَّفَع إلى من يشاء مِن خَلْقِه حيث هو خالقُ النَّفُع والضَّر ، واكنير والشَّر .
- وَقَ حَـَدَيْثُ ابْنَعُمْ ﴿ أَنْهُ كَانَ يَشْرِبُ مِنَ الْإِذَاوَةِ وَلا يَخْنِثُهَا وَيُسَمِّيهِ أَمْمَةً ﴾ سَمَّاها بالمرَّة الواحدةِ مِن النَّفْع ، ومنَعَها من الصَّرف للمَليَّة والتأنيث .

هكذا جاء في الفائق (١) فإن صَحَ النَّقُل ، و إلاَّ فا أَشْبَه الكَلمة أن تكون بالقاف ، من النَّقْع، وهو الرِّي . والله أعلم .

- ( نفق ) \* قد تكرر فى الحديث ذكر « النَّفاق » ومانصر فى منه أسما وفقلا ، وهو اسم السلامى ، لم تَمْرَفُه العرب بالمُشنى المخصُوص به ، وهو الذى يَسْتُر كُفْرَه ويُظْهر إيمانه ، وإن كان أصلُه فى اللُّغة مَعْروفا . يقال : نافق كُيناً فِق مُنافقة و نِفاقا ، وهو مأخوذ من النَّا فِقا ، : أَحَد حِحَرة اليّر بوع ، إذا طُلِب من واحِد هم َبالى الآخر ، وخرَج منه ، وقيل : هو من النَّفَق: وهو السّرَب الذى يُسْتَتَرَ فيه ، لِسَتْرِه كُفْرَه .
- \* وفى حديث حنظلة « نافَقَ حَنْظَـلة ُ » أراد أنه إذا كان عِند النبى صلى الله عليه وسلم أُخْلَصَ وزَهِد في الدنيا ، وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورَغِب فيها ، فكأنه نوع من الناهر والباطن ، ما كان يَرْضَى أن يُسامِح به نفسه .
- (س) وفيه «أَكْثَرَ مُنافقِي هـذه الأَمَّة قُرَّاؤُها » أراد بالنَّفاقِ هاهنا الرَّياء لأن كِلَيْهما إظهارُ غير مافى الباطِن.
- (س) وفيه « الْمَنَفَّقُ سِلْعَتَه بِالْحَلِفَ كَاذِبْ » الْمَنَّقُ بِالتَشْدِيد: من النَّفَاق ، وهو ضِدُّ النَّسَاد . وُيُقَالُ : نَفَقَتِ السِّلْعَةُ فَهِي نَافِقة ، وأَنْفَقَنْتُهَا ونَفَقَتُهَا ، إذا جَعَلْتَهَا نَافِقة .

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ١/٣٧٣ .

- ( ه ) ومنه الحديث « اليمينُ الكاذِبةُ مَنْفَقَةُ للسَّلْمَةَ تَمْحَقَةٌ للبَرَكَة » أى هي مَظِنَّةً لِنقَاقِها ومَوْضِيعٌ له .
- [ ه ] ومنه حديث ابن عباس « لا يُنَفِّقُ بعضُكم لبعض » أي لا يَقْصِدُ أن يُنَفِّقُ سِلْمَتَهُ على جهة النَّجْش ، فإنه بزيادته فيها يُرغَّب السامِع ، فيكون قولُه سَببا لا بُـتِياعِها ، ومُنَفِّقًا لها .
- \* ومنه حديث عمر « مِن حَظِّ الَمرء نَفَاق أَيِّمِهِ» أَى من حَظِّه وسعادته أَن تُخْطَب إِليه نساؤه، من بَناتِه وأُخُواته ، ولا يَكْسُدُن كَسادَ السَّلع التي لا تَنْفُق .
- (س) وفى حديث ابن عباس «والجزورُ نافِقة » أى مَيِّنة. يقال: نَفَقَتِ الدابَّة ، إذا ماتت .
- ﴿ نَفَلَ ﴾ (س) في حديث الجهاد ﴿ أَنهَ نَفَّلَ فَي البَدْ أَهَ الرَّبُع ، وفي القَفْلة الثُّلُث ﴾ النَّفَل بالتحريك: الغَنِيمة ، وجمه : أَنْفَال . والنَّفْل بالسكون وقد يُحرّك: الزّيادة . وقد تقدم معنى هذا الحديث في حرف الباء وغيره .
- (س) ومنه الحديث « أنه بَعَث بَعْثًا قِبَل نَجْد ، فبلَغَتْ سُهْمانُهُم اثْـنَى عَشَرَ بَعيرا ، ونَقُلَهُمْ بَعيراً » أى زادَهم على سِمهامِهم . ويكون من نُخْس انْطَهُس .
- \* ومنه حسديث ان عباس « لا نَفَلَ فى غَنِيمة حتى تُقْسَمَ جُفَةً كَلُّها » أى لا يُنفّل منها الأمير أحسداً من اللَّقاتِلة بعد إحرازِها حتى تُقْسَم كُلُّها ، ثم يُنفّله إن شاء من الخمس ، فأما قبَل القِسْمة فلا .

وقد تكرر ذكر « النَّفَل والأنْفال » في الحديث، وبه سُمِّيت النَّوافل في العِباداتِ ، لأنَّها زائدة من على الفَرائض .

- \* ومنه الحديث « لا يَزالُ العَبدُ يَتَقَرَّبُ إِلى النَّوافِل » الحديث.
- وفى حديث قِيام رمضان « لو نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْكَتنا هذه » أى زِدْننا من صلاة النَّافلة ·
- \* والحديث الآخر « إن المَفانَمَ كانت نُحَرَّمةً على الأم قَبْلَنا، فَنَفَّلَهَا الله تعالى هـذه الأَمّة » أى زادَها .
- وفى حديث القسامة « قال لأو لياء المُقتول : أتَر صُون بنَفْل خَسين من البهود ما قَتَلوه؟ »
   يقال : نَفَلْتُهُ فَنَفَلَ : أى حَلَّفْتُهُ فَحَلَفَ . ونَفَل وانْتَفَل ، إذا حَلَف . وأصل النَّفْل: النَّفى. يقال ·

نَهَلْتُ الرَّجُلَ عِن نَسَبِه ، وانْفُلُ عِن نَفْسِكُ إِن كُنتَ صادِقا : أَى انْفِ عِنكَ ماقيل فيك ، وسُمِّيتُ المين في القَسامة نَفْلا ، لأن القِصاصَ أَبْنْنَي بها .

( ه ) ومنه حدیث علی « لَوَدِدْتُ أَنَّ بنی أُمیَّة رَضُوا و نَفَّلْناهم خمسین رجُلا من بنی هاشم، يَحْلِفُون ماقَتَلْنا عَبَان ، ولا نَمْلُم له قاتِلا » يريدُ نَفَلَنا لهم .

(س[ ه ]) ومنه حديث ابن عمر «أنَّ فلانا انْتَفَلَ مِن وَلَدَه » أَى تَبرَّأُ منه .

(س) وفي حديث أبي الدَّرْداء « إيا كم والَخْيْلَ الْمَنْفَّلَةَ التي إِن لَقِيتُ فَرَّت ، وإن غَيْمَت غَلَّت » كأنه من النَّفُلِ : الغَنيمة : أي الذين قَصْدُهم من الغَزْوِ الغنيمة والمال ، دون غيره ، أو من النَّفَلِ ، وهم المطَوِّعة الْمَتَبَرَّعُون بالغزو ، والذين لا اسمَ لهم في الدّيوان ، فلا يقاتلون قتال مَن له سَهْم .

هكذا جاء في كتاب أبي موسى من حديث أبي الدرداء . والذي جاء في «مُسْند أحمد» من رواية أبي هريرة « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والخيل المُنفّلة، فإنها إن تَلْقَ تَفَرَّ ، وإن تَشْمَ تَعْلَكُ » ولَملّهما حديثان . .

- ﴿ نفه ﴾ [ ه ] فيه « هَجَمَتُ له العين وَنَفِهَتُ له النَّفس (١) » أَى أَعْيَت وَكلَّت .
- ﴿ نِفَا ﴾ [ ه ] فَيْهُ ﴿ قَالَ زِيدِ بِنَ أَسُلَمَ : أُرسَلنى أَبِى إِلَى ابن عُمر ، وكَانَ لِنَا غُمَ ، فأردنا نَفِيتَيْنَ<sup>(٢)</sup> نَجُفَفٌ عليهما الأقطَ ، فأمر قيمًه لَنَا بَذَلِك » قال أبو موسى : هكذا رُوى ﴿ نَفِيتَيْنَ » بوزْن بَعيرَيْن ، وإنما هو ﴿ نَفِيَّتَيْن » بوزن شَقِيَّتَيْن ، واحِدتُهما : نَفِيَّة ، كَطَوِيَّة . وهي شيءٌ يُعمل من الخُوص ، شِبْه طَبَقِ عَريض .

وقال الزمخشرى (٣) : قال النَّضر : النَّفْية ، بوزن الظُّلْمة ، وعِوَض الياء تاء ، فوقَها نُقطتان . وقال غيره : هي بالياء ، وَجَمْعها : 'نَفَى ، كَنُهُيْهَ وِنُهُى . والسَّكُلُّ شَيْءٌ يُعْمَلُ من الخُوص مُدَوَّرًا واسماً كالشَّفرة .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى واللسان: « هَجَمَتْ عَيْناك و نَفِهَتْ نَفْسُك » قال فى اللسان: رواه أبو عبيد « نَفِهَتْ » والكلام: « نَفَهَتْ » ويجوز أن يكونا لغتين. وانظرصحيح مسلم (باب النهى عن صوم الدهر، من كتاب الصيام) صفحتى ٨١٦٠٨١٥. (٣) في الهروى: « نُفْيَتَيْن ». (٣) انظر الفائق ٣/ ٨١٨٠.

- (ه) وفى حديث محمد بن كعب « قال لمُمرَ بن عبد العزيز ، حِينَ اسْتُخْلف ، فرآه شَعِمًا ، فأدام النَّظَرَ إليه ، فقال له : مالك تُديمُ النَّظرَ إلى ؟ فقال : أَنْظُر إلى ما نَفَى من شَعَرِك ، وحال مَن لَوْنك » أَى ذَهَب وتَسَاقَط . يقال : نَفَى شَعَرُهُ يَنْفِى نَفْيًا ، وانْتَفَى ، إذا تَساقط . وكان مُعر قَبْل الْخُلافة مُنَمَّما مُثْرَفًا ، فلما اسْتُخْلِف شَعِث وتَقَشَّف .
- \* وفيه « المدينة كالكِير تَنْفِي خَبْهَا» أَى تُخْرِجه عَهَا ، وهو من النَّفْي : الإِبْعاد عن البلّد . يقال : نَفَيْتُهُ أَنْفِيه نَفْيًا ، إذا أخرجْتَه من البلّدِ وطرَدْته .

وقد تكرر ذِكرُ « النَّفَى » في الجديث .

#### ﴿ باب النون مع القاف ﴾

( نقب ) \* في حديث عُبادة بن الصامت « وكان من النُّقبَاء » النُّباء : جَمْع نَقِيب ، وهو كَالَمَ ربف على القَوم المُقدَّم عليهم ، الذي يَتَعَرَّف أُخبارَهم ، ويُنقِّب عن أُجوالهم : أي يُفكِّش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جَعَل ليلة المَقبة كُلَّ واحدٍ من الجُماعة الذين بايعوه بها نَقِيبا على قومِه وجَماعته ، لِيأْخُذُوا عليهم الإسلام ، ويُعرَّفوهم شرائِطَه . وكانوا اثنَى عشر نقيبا كلمُهم من الأنصار. وكان عُبَادة بن الصَّامت منهم .

وقد تكرر ذكره في الحديث مُفردا ومجموعا .

- (س) ومنه الحديث « إنى لم أُومَر ْ أَنْ أَنَقِّبَ عَن تُلوب الناس » أَى أَفَدَّشَ وَأَ كُشِف .
  - ( ه ) والحديث الآخر « مَن سَأل عن شيء فنَقَّب عنه » .
- [ ه ] وفيه « أنه قال : لا يُمدِى شيء شيئا ، فقال له أعرابي : بارسولَ الله ، إنَّ النَّقْبةَ تَكُون بِمِشْفَر البمير أو بذَنبه في الإبل العظيمة فتَجْرَب كلَّها ، فقال صلى الله عليه وسلم : فما أُجْرَب الأُوت ل ؟ يه النَّقبة : أوّل شيء بَظْهَر من الجرب ، وجَمْعُها : نُقْب ، بسكون القاف ، لأنها تَبْقُب الجلد : أي تَخْرِقه .
- \* ومنه حدیث عمر «أتاه أعرابي فقال: إنی علی ناقة ٍ دَبْرَاء عَجْفاء نَقْبَاء ، واسْتَحْمَله ، فظنَّه كاذِبا ، فلم يَحْمِله ، فانْطَلَق وهو يقول:

- أَقْسَمُ بِاللهُ أَبُو حَفْصُ عُمَرُ مَامَسَّهَا مِن نَقَبَ وَلا دَبَرُ أَرِدُ بَاللهُ أَبُو حَفْصُ عَمَرُ مَامَسَّهَا مِن نَقَبُ وَلا دَبَرُ أَرِدُ بَالنَّقَبُ عَلَمُو نَقِبُ .
- (س) ومنه حــديثه الآخر «أنه قال لامْرَأَة حاجَّـة : أَنْقَبْتِ وَأَدْبَرُ تِ » أَى نَقِب بَعِـيرُكُ ودَبِر .
- \* ومنه حديث على « ولْيَسْتَأْن بالنَّقِب والصالِع » أَى يَرَفُق بهما . ويجوز أَن يكون مِن الجُرَب .
  - ومنه حدیث أبی موسی « فَنَقِبَتْ أقدامُنا » أَی رَقَتْ جُلُودُها ، وتَنَفَطَت من الَمْشي .
- ( ه ) وفيه « لا شُفْهة َ في فِناء ولا طريق ولا مَنْقَبة » هي الطّريق بين الدارَيْن ، كأنه اَقْبٌ من هذه إلى هذه . وقيل : هو الطريقُ الذي اَهْلو أَنْشَازَ الأرض .
- (ه) ومنه الحديث « أمهم فَزِعوا من الطَّاعون فقال: أَرْجُو أَلَا يَطْلُعَ إِلَيْنَا نِقَابَهَا (١) » هي جمع نَقْب، وهو الطريقُ بينَ الجَبَلَين . أراد أنه لا يَطْلُع إلينا من طَرُق المدينة ، فأضحَر عن غير مَذْ كور .
- \* ومنه الحــديث « على أنقاب المدينة ملائكة "، لا يَدْخُلُها الطاعون ولا الدجَّال » وهو جَمْمُ قلَّة للنَّقْب.
- (س) وفي حديث تَجْدَى بن عمرو « أنه مَيْمون النَّقِيبة » أَى مُنَجَّحُ الفِعال ، مُظَفَّر المَطالِب. والنَّقيبة : النَّفْس. وقيل : الطَّبيعة والخليقة .
- (س) وفى حــديث أبى بكر « أنه اشْتَكَى عَيْنَه فَكَرِهِ أَن يَنْقُبَهَا » تَقْبُ الْمَين : هو الذي يُسَمَّيه الأطبَّاء القَدْحَ ، وهو مُماكِمة الماء الأسود الذي يَحْدث فى المَيْن . وأصلُه أن يَنْقُرَ البَيْطَارُ حَافِر الذَّابَة ليُخْرِجَ منه مادَخَل فيه .
- ( ه ) وفي حديث عمر « أَلْبَسَنْنَا أَشْنَا أَنْفَبَتَهَا » هي السَّراويل التي تـكون لها حُجْزة من غير تنفق (٢٠ ) ، فإذا كان لها نَيْفَقُ فهي سَراوِيلُ .

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل: « ِنقابُها » بالضم . وضبطته بالفتح من الهروى واللسان . (٢) قال فى القاموس : « و نَيْفَق السراويل ، بالفتح : الموضع المتَّسِع منه » . و يقال فيه : يِنْفِق. انظر الجمهرة ٣/١٥٥ ، والمعرب ص٣٣٣

- (س) وفى حديث ابن عمر «أنَّ مَوْلاةَ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَت مَن كُلَّ شيء لها وكُلَّ ثَوبعليها، حتى نُقْبَيْها، فلم يُشْكِر ذلك ».
- (ه) وفى حــديث الحجّاح « وذكر ابن عباس فقال : إن كان لَنِقَابا » وفى رواية « إن كان لِمَنْقُباً » النِّقاب والمِنْقَب ، بالكسر والتحقيف : الرجُل العالم بالأشياء ، الكثير البَحْث عنها والتَّنْقيبِ : أى ماكان إلا نِقاَبا .
- (س) وفي حسديث ان سِيرِين « النَّقَابُ مُخدَث » أراد أن النِّساء ما كُنَّ يَنْتَقِبن : أي يَخْتَيرُن .

قال أبو عبيد: ليس هذا وجُه الحديث، ولكن النّقاب عند العرب هو الذي يَبدُو منه تحجير المَين. ومعناه أن إبْدَاءهُن الحَاجِر محدَث، إمّاكان النّقاب لاحِقا بالمَيْن، وكانت تَبدُو إحْدَى المَيْنَين والأخرى مَسْتورة، والنّقاب لا يَبدُو منه إلا العَيْنان. وكان اسمُه عندهم: الوَصْوَصة، والبُرْقُع، وكانا من لِباس النّساء، ثم أحدثن النّقاب بَعْدُ.

- ﴿ نَفْتُ ﴾ ﴿ ﴿ فَى حَدَيثُ أَمْ زَرْعِ ﴿ وَلَا تُنَفِّتُ مِيرَ تَنَا تَنْفَيثًا ﴾ النَّقْتُ: النَّقْلُ. أرادت أنَّها أمينة على حِفْظِ طَعامنا ، لا تَنْقَلُهُ وتُخْر جهو تُفَرّقه .
- ﴿ نَقَحَ ﴾ (س) في حــديث الأسلمي ﴿ إنه لَنَقَـِحُ (١) ﴾ أي عالِمُ 'مُجَرَّب . يقــال : نَقَحَ المَظْمَ ، إذا اسْتَخْرِج نُخَّه ، ونَقَـح الــكلامَ ، إذا هَذَّ به وأَحْسَن أوصافَه . ومنه قولهم : خَيرُ الشَّمْرُ الشَّمْرُ المُنَقَّحُ .
- ﴿ نَقَحْ ﴾ (هـ) فيه « أنه شَرِبَ من رُومَةَ فقال : هذا النُّقَاَحْ » هُو الماء العَذْب البارِد الذي يَنْقُـخُ العَطَش : أَى يَكْسِره بَبَرُده ،

ورُومة : بئر مَعْرُ وفة بالمدينة .

- ﴿ نقد ﴾ \* في حديث جابر وجَمِلِه « قال : فَنَقَدْنِي ثَمَنَه » أَي أَعْطَانِيه نَقْدًا مُعَجَّلًا .
- (س) وفي حسديث أبي ذر «كان في سَفَرَ ، فَقَرَّب أَصِحَابُهُ السُّفْرَة ودَعَوْه إليها ، فقال : إنّى صائح ، فلما فرَغُوا جَعل يَنْقُدُ شيئًا من طعامِهم» أي يأكل شيئًا يَسيرا . وهو من نَقَدْتُ الشَّيء

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « كَيْقْمَحُ » .

بأَصْبَعِي ، أَنْقُذُه واحداً وَاحداً نَقْدَ الدَّراهِمِ . ونَقَدَ الطائرُ الحبَّ يَنْقُدُه ، إذا كان يَلْقُطه واحــداً واحداً ، وهو مِثْل النَّقْر . ويُرُّوى بالراء .

\* ومنه حديث أبي هريرة « وقد أَصْبَحْتُم تَهُ ذُرُون الدنيا ، ونقدَ بأَصْبَعه » أَى نقَرَ .

( ه ) وفي حديث أبي الدرداء « إن نَقَدْتَ الناسَ نَقَدُوكُ » أي إن عِبْتَهم واغتَبْتهم

والموكلاء ينفي منه أن قَا بَلُوكَ بَمْنِلِهِ . وهو من قولهم : نَقَدْتُ الْجُورْزَةَ أَنْقُدُهَا ، إذَا ضَر بُتُهَا . الدي تعدم الشنان المنات

نغذنو لرم برپي كغالم فالمثقرّ م هو:

( نافذ<sup>ر نافذو</sup> ( با ) .

ويُروَى بالفاء والذال المعجمة . وقد تَقَدَمُ .

(س) وفي حديث على « إن مكاتبًا لِبني أَسَد قال : جِئْتُ بِنَقَدِ أَجُلُبُهُ إلى الكوفة » النَّقَدَ : صِغارِ الغَرَمِ ، واحدتُها : نَقَدَة ، وَجَعْمُها : نِقَادُ .

\* ومنه حديثه الآخر « قال يوم ّ النَّهْرَ وَان : ارْمُوهُم ، فإنما هُم نَقَدُ » شَبَّهُم بالنَّقَد .

ومنه حديثِ خزيمة « وعاد النِّقَّادُ مُجْرَ نْشِماً » وقد تكرر في الحديث.

( نقر ) (س ) فيه « أنه نَهِي عن نَقْرة النُراب » يريد تَخْفيف السَّجود ، وأنه لا يَمكُث فيه إِلَّا قَدْرَ وضْعِ الغُرَابِ مِنْقَارَهِ فَمَا يُرِيدُ أَكُلُّهِ .

- \* ومنه حديث أبي ذَرّ « فلما فرَ غوا جَعل يَنْقُرُ (١) شيئًا من طَعامِهِم » أي يأخذمنه بأصّبَعه .
- ( ه ) وفيه «أنه نَهِي عن النَّقير والْمَزَافَت » النَّقير : أصلُ النَّخْلة رُيْنَقَر وسَطه ثم يُنْبَذُ فيه التُّمر ، ويُلْقَى عليه الماء لِيصير َ نبيذاً مُسْكُماً . والنَّهي واقِع على مايُعْمَل فيه ، لا عَلَى اتّخاذ النَّقير، فيكون على حذف المضاف ، تقديره : عن تَدِيدُ النَّقير ، وهو قَعيل بمعنى مفعول . وقد تكور في الحديث.
- (س) ومنه حديث عمر «على نَقَرِيرٍ من خَشَب » هو حِذْعُ يُنْقَرَ ويُجْمَل فيه شِبْهُ لَلراقِي يُصْعَد عليه إلى الغُرَف.
- ( ه ) وفي حديث ابن عباس ، في قوله تعالى : « ولا يُظْلَمُونَ نَقِيرا » « وضَعَ طَرَف إبهامِه على باطِن سَبًّا بَتِهِ ثُم نَقَرها ، وقال : هذا النَّقير » .

<sup>(</sup>١) سبق بالدال .

\* وفیه «أَنه عَطَسَ عنده رَجُل فقال : حَقِرْتَ وَنَقِرْتَ » بقال به نَقیر : أَى قُرُوح و بَثْر وَ نَقِرْتَ ، بقال به نَقیر : أَى قُرُوح و بَثْر و نَقرَ : أَى صَار نَقیر ا . كذا قاله أَ بو عبیدة (۱) .

وقال الجوهرى: َنقِير: إتباع حَقِير ·

يقال : هو حَقيرٌ نَقِيرٍ . وَنَقرتِ الشَّاةِ ، بالكسر ، فهي نَقِرةٌ : أصابها دالا في جُنُوبها .

(س) وفى حديث عمر «مَتَى مايَـكُثُرُ حَمَلَةُ القرآن يُبَقِّرُوا ، ومَتى ما يُنَقِّرُوا يَخْتَلَفُوا »التَّنْقِير: التَّفْتيش . ورجُل نَقَارٌ ومُنَقِّر .

\* ومنه الحديث « فَنَقَرَّ عنه » أي بحَث واسْتَقْصَى .

\* ومنه حـديث الإفك « فَنَقَرَّت لي الحديث » هكذا رواه بعضُهم. والمرُّوئُ بالباء الموحدة. وقد تقدّم.

(ه) ومنه حديث ابن السيّب « بلّغَه قولُ عِكْرِمةً في الحِين أنه ستَّة أَشْهُر ، فقال : انْتَقَرَها عَكْرِمة » أي اسْتَذْبَطها من القرآن . والنقر ؛ البَحْث .

هذا إن أراد تَصْديقه . و إن أراد تَكَذيبَه ، فَعناه أنه قالها (٢) من قِبَل نَفْسه ، واخْتَصَّ بها ، من الانْـيقار : الاخْتِصاص . 'يقال : نَقَرَ باشم فلان ، وانْتَقَر ، إذا سَمَّاه من بين الجماعة .

(س) وفيه « فأمَر بنقُرةٍ مِن نُحَاسٍ فأُ حَمِيتُ » النَّقُرة : قِدْرُ يُسَخَّن فيها الماء وغيرُه . وقيل : هو بالباء الموحدة . وقد تقدّم .

( ه ) وفى حديث عثمان البَّتى « ما بهذه النَّقْرة أعْلَمُ بالقَضاء من ابن سِيرِين » أراد البَصْرةَ . وأصل النَّقْرة : حُفْرة يَسْنَنَقْع فيها الماء .

﴿ نقرس ﴾ (س) فيه « وعليه نَقارِسُ الزَّ بَرْ جَد واَ لحلْي » النَّقَارسُ : من زينَة النِّساء . قاله أبو موسى .

﴿ نَفْزٍ ﴾ ( ه ) في حديث ان مسعود « كان يُصَلَّى الظُّهْرَ وا َلجنادِبُ تَنْقُرُ من الرَّمْضاء » أَى تَقْفِرْ و تَثِيبُ ، من شدَّة حَرارة الأرض. وقد نَقَزَ وأَنْقَزَ ، إذا وَثَبَ .

(۱) فى الأصل: « أبو عبيد » وما أثبت من ۱ واللسان . وفى ۱: « قال » وانظر الحاشية ٣ص ٤٠ من الجزء الرابع .

- (س) ومنه الحديث « يَنْقُرُانِ ، القِرَبُ على مُتُونهما » أَى يَحْسِمِلانها ، وَيَقْفَرَ ان بها وَثْبًا . وفى نَصْب « القِرَب» بُمَدُ ؛ لأَن يَنْقُرُ غير مُقَعَد مَ . وأُوّله بعضهم بعدَ م (() الجارّ . ورواه بعضهم بضم الياء،من أَنْقَرَ ، فعداً اه بالهمز ، يُريدتَّعَريك القِرَب ووثُوبَها بشِد قالعَدُووالوَ ثُب. وروى يرَفع القِرَب على الابتداء ، والجَلة في موضع الحال .
  - \* ومنه الحديث « فرأيتُ عَقِيصَتَى أبي عُبَيدة تَنْقُرُانَ وهو خَلْفَه » .
- وفى حــدیث ابن عباس « ما کان الله این قرر (۲) عن قاتِل المؤمن » أى لیُقلع ویکُف عنه
   حتی یُه لیکه ، وقد أ نقز عن الشیء ، إذا أقلع و گف .
- ( نَفْس ) ( س ) فى حديث بَدْ الأذان « حتى نَقَسُوًا أَو كَادُوا بَنْقُسُون » النَّفْس: الضَّرْب بالنَّاقوس ، وهى خَشَبة طويلة تُضْرب بخَشَبة أَصغَرَ منها . والنَّصارى يُمْلِمون بها أوقات صَلابِهم . والنَّصارى يُمْلِمون بها أوقات صَلابِهم . ( نقش ) ( ه ) فيه « مَن نُو قش الحسابَ عُذَّب» أَى مَن المُتَقْصَى في مُحاسَبَته وحُو قَق .
  - ومنه حدیث عائشة « من نُوقِش الحسابَ فقد هَلَك » .
- وحدیث علی « یوم یَجْمَع الله فیه الأولین و الآخِرین اِنقاش (۳) الحساب » وهو مصدر منه .
   واصل المناقشة : مِن نَقَش الشّو كة ، إذا اسْتَخْرجَها من جِسْمه ، وقد نَقَشَها وانْتَقَشَها .
- (ه) ومنه حدیث أبی هریرة « وإذا شِیكَ فلا انْتَقَشَ » أی إذا دَخَلَت فیه شَوْكَةٌ لا أُخْرِجَها من مَوضِعِها. وبه سمّی المِنْقاش الذی رُینْقَشُ به .
- [ ه ] ومنه الحديث « اسْتَوْصُوا بالمِعْرَى خَيْرا ، فإنه مالٌ رَقِيق ، وانْقُشُوا له عَطَنَه » أي نَقُوا مَرا بِضَها مما يؤذيها من حِجارة وشَوْكُ وغيره .
- ﴿ نَفُص ﴾ (س) فيه «شَهْرًا عِيدٍ لاَ يَنْقُصان » يعنى في الحَكْمِ وإنْ نَفَصا في العَدَد: أَى أَنه لا يَعْرِض في قلوبكم شكُ إذا صُنْكُم تَسعةً وعشرين ، أو إن وقع في يوم الحج خَطأ ، لم يَكُن في نُسُكَكُم نَفْصٌ .
  - (١) أي أنه منصوب على نزع الخافص ، كما يقول النَّحاة .
- (۲) هَكَذَا بَالزَاى فَى الأَصَلَ ، و ۱ ، والفَائق ٣ / ١٢٥ ، واللسان مَادَة ( نَقَرَ ) لَـكَن رواية الهروى والجوهرى بالراء . وكذلك جاءت رواية الراء في اللسان ، مادة ( نقر ) .
  - (٣) في الأصل بفتح النون .

\* وفي حديث بيع الرُّطَبِ بالتَّمر «قال: أَيَنْقُص الرُّطَبُ إذا يَبِس؟ قالوا: نعم » كَفْظُه استِفْهام، ومعناه تَنْبيه وتقرير لكُنه الحكم وعِلَّته، ليكونَ مُعْتَبَرا في نَظائِره، وإلا فلا يجوز أن يَحْفَى مثلُ هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: «أليس اللهُ بِكافٍ عَبْدَه؟» وقول جَرير: (١)

\* أَلَسْتُم حَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَاياً \*

( م ) وفي حديث السَّنَ العَشْر « انْتِقَاصُ المَاء » 'يريد (٢٠) انتِقَاص البَوْل بالماء إذا غَسَل المَذَاكِير به .

وقيل: هو الانتصاح بالماء. وبُروَى بالفاء. وقد تقدّم.

- ﴿ نَفْضٍ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنه سَمِمَ عَلَيْهِ مَا مَن فَوْقَه ﴾ النَّقِيض : الصَّوت . ونَقَيض الْمَحَامِلِ : صَوْتُهَا . ونَقَيضُ السَّقْف : تحريك خَشَبه .
  - \* وَفَى حَدَيْثُ هِرَقُلْ « وَلَقَدَ تَنَقَّضَتِ الغُرْفَةِ » أَى تَشَقَّقَتَ وَجَاءَ صَوْتُهُا .
- (ه) وفى حديث هَوازِن « فأنْقُصَ به دُرَيْد » أَى نَقَرَ بِلِسانِهِ فَى فِيهِ ، كَا يُزْجَر الحِمارُ ، فَعَلَهُ اسْتَجْهَالاً (٢)

وقال الخطَّــابى : أَنْقَصَ به : أَى صَفَّق بِإِحْـــدَى يَدَيْه على الْأُخْــرى ، حتى يُسْمَعَ لَهُما تَقِيض : أَى صَوْت .

- \* وفى حديث صَوم التَّطَوُّع « فناقَضَىٰ وناقَضْتُه » هى مُفاعَلَة ، من نَقْض البِنَا ، ، وهُو هَدْمُه: أَى يَنْقُض قَوْلَى ، وأنقُضُ قَوْلَه ، وأراد به الْمُراجَعة والْمرادَدَة .
- \* ومنه حديث « نَقْضُ الوِتْر » أَى إبطالِهِ وتَشْفيعِه برَكْعة لمن يُر يد أَن يَدَنَفَّلَ بعدَ أَنْ أَوْتَرَ
- ﴿ نَقَطَ ﴾ ﴿ فَي حديث عائشة ﴿ فِمَا اخْتَكَفُوا فِي نُقُطَّة ﴾ أي في أمْرٍ وقَضِيَّة . هَكَذَا أَثْبِتَه بَعْضُهُم بالنون . وذكره الهروي في الباء ، وأُخِذ عليه ، وقد تقدّم .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩٨ . وعجزه :

<sup>\*</sup> وأَنْدَى العالِمَينَ بُطُونَ راحٍ \*

<sup>(</sup>٢) هذا من شرح أبي عبيد ، كما في الهروى . (٣) في الهروى : « استجهالاً له » .

قال بعضُ المتأخرين : المضبوط المروىُ عِند عُلماء النَّقَلِ أنه بالنون ، وهو كلام مشهور ، يقال عند المُبالَفة في المُوافقة . وأصله في الكِتا بَيْن ، 'يقا بَل أحدُهُا بالآخر ويُعارَض ، فيقال : ما اخْتَلَفا في نُقْطة ، يمنى من نُقَط الحروف والكَلمِات : أي أنَّ بَيْنَهما من الاتّفاق مالم يَخْتَكفِ معه في هذا القَدْرِ اليسير .

﴿ نقع ﴾ ( ه ) فيه « نَهَى أَن ُ يُمنَعَ نَقُعُ البِئر » أَى فَضْل مائيها ، لأَنه يُنْقَع به العَطش : أَى يُرْوَى . وشَرِب حتى نقَع : أَى رَوِىَ . وقيل : النَّقُع : الماء النَّاقع ، وهو المُجْتَمِع .

\* ومنه الحديث « لا يُباع نَقْعُ البِنْرُ ولا رَهُو ُ الماء » .

(ه) ومنه الحــديث « لا يَقْفُد أحــدُ كم فى طريقٍ أو نَقْع ِ ما · » يعنى عِنــد الحَدَثُ وقضاء الحاجَة .

[ه] وفيه « أنَّ عُمرَ حَمَى غَرْزَ النَّقيع» هو موضِعٌ حَماه لِنَهَم النَّى وخَيْلِ الْمَجاهدين، فلابَرعاه غيرها، وهو موضع قريب من المدينة، كان يَسْتَنْقِع فيه الماه: أي يَجْتُمع.

\* ومنه الحديث « أوّل مُجْمَعة مُجِّمَت في الإسلام بالمدينة في تَقِيع الخَضِماتِ (١) » وقد تكرر في الحديث.

(ه س) ومنه حديث محمد بن كعب « إذا اسْتَنْقَمَتْ نَفْسُ المؤمن جاء مَلَكُ الموْت » أى إذا اجْتَمعَتْ في فِيه تُريد الْخروج ، كما يَسْتَنْقع الماه في قَرارِه ، وأراد بالنَّفْسِ الرُّوحَ .

[ ه ] ومنه حديث الحجَّاج « إنكم يا أهلَ العِراق شَرَّا ابُون عَلَى ّ بأَنْتُم » هو مَثَلُ يُضْرَب للذى جَرَّب الأمور ومارَسها . وقيل : للذى يُعاوِدُ الأمور المكروهة . أراد أنَّهم يَجْتَرَنُون عليه ويتَنَا كُرون .

وأَنْقُعُ : جَمَّ قِلَّةً لِنَفْعَ ، وهُو الماء النَّاقِعِ ، وَالأَرْضَ التَّى يَجْتَمَعَ فِيهَا المَاء . وأصلُه أنّ الطائرِ الحَذِرَ لا يَرِد المَشَارِع ، ولكنَّة يأتى المَناقِعَ يَشْرِب منها ، كذلك الرجُل الحَذِر لا يَتَقَعَّمُ الأمور. وقيل : هو أنّ الدَّليل إذا عَرَف المِياه في الفَلَواتِ حَذِقَ سُلُوكُ الطريق التي تُؤدِّيه إليها .

(ه) ومنه حدیث ابن جُرَیج « أنه ذَكَر مَعْمَر بن راشد فقال: إنه لَشَرَّابٌ بأَنْقُع » أى أنه رَكِبَ في طَلَب الحدیث كلَّ حَرْن ، وكتب من كلّ وَجْهِ .

<sup>(</sup>١) سبق في مادة ( خضم ) بفتح الضاد . خطأ .

(س) وفى حديث بدر « رأيت البَلاياً تَحْمِلِ المَناياَ ، نَواضِح يَثْرِب تَحْمِلِ السَّمِّ الناقِع» أَى القاتِل. وقد نَقَعْتُ فلانا ، إذا قَتْلْتَه. وقيل: النَّاقِع: الثَّابِت المُجتَمِع، من نَقْعِ الماء.

(س) وفى حديث الكرم « تَتَخذونه زَبِيباً تُنقِعُونه » أَى تَخْلِطونه بالماء ليَصِير شرَاباً. وكُلُّ ما أُلْقِي فى ماء فقد أُنقِع . يُقال : أَنقَمْتُ الدَّواء وغَـيْره فى الماء ، فهو مُنْقَع . والنَّقُوع بالفتح : ما يُنْقَع فى الماء من اللَّيل ليُشْرَب نَهاراً ، وبالعكس . والنَّقيع : شَر اب يُتَّخَذ من زَبيب أو غَيره ، يُنْقع فى الماء من غير طَبْخ .

\* وكانَ عَطاء يَشْتَنْقِع في حِياض عَرَفة: أي بدْخُلْهَا وَبَتَبَرَّدُ بمِائْها .

(ه س) وفى حديث عمر « ماعليهن أن يَسْفَكُنَ من دُموعهن على أبى سُلمان مالم يكن نَقْعُ ولا لَقْلَقَـة » يعنى خالد بن الوليـد . النَّقُع : رفْع الصَّوت . ونَقَع الصَّـوتُ واسْتَنْقَع ، إذا ارتَفَع .

وقيل: أراد بالنَّقْع شَقَّ اُلجيوب.

وقيل: أراد به وَضْع التُّراب على الرهوس ، من النَّقْع : الغُبار ، وهو أولى ؛ لأنه قرَ ن به اللَّقْلَقة ، وهي الصَّوت ، فَحمْل اللَّفْظَين على مَعْنَيَين أولى من خَمْلهما على معنَّى واحد .

- ( ه ) وفى حديث المولدِ « فاسْتَقْبَلوه فى الطريق مُنْتَقِماً لونُهُ » أَى مُتَغَيِّرًا . يقال : انْتُقَـِـع لونُه وامْتُقِـع ، إذا تَغَيَّر من خَوْفٍ أو أَلَمَ وَنحو ذلك .
- \* ومنه حديث ابن زِمْلِ « فانْتُقِعْ لُونُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعةً ثم سُرِّي عنه».
  - (س) وفيه ذكر « النَّقيمة » وهي طَعام يَتَّخذه القادم من السَّفَر .
- ﴿ نَقَفَ ﴾ ( ه ) في حديث عبد الله بن عمر (١) « واعْدُدِ اثْـنَى عَشَر من بني كَعْب بن لُوئَى، ثم يكون النَّقْف والنِّقاف » أى القَتْل والقِتَال . والنَّقْف : هَشْم الرأس : أى تَهْمِيج الفِتَن والْخروبُ بَعدَهم .
- \* ومنه حديث مسلم بن عُقْبة الْمرِّى « لا يكون إلَّا الوِقاف ، ثم النِّقاَف ، ثم الانصراف » أى اللواقفة في الحرب ، ثم المُناجَزة بالسيوف ، ثم الانْصِراف عنها .

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فَى الأَصل والفائق ٣/١٢٥ وفيه : «اعدد» بإسقاط الواو . وفي ا : « بن عمر و اعْدُد».

# (ه) وفي رجز كعب وابن الأكوع:

# \* لَكُنْ غَذَاهَا حَنْظُلُ ۖ نَقِيفُ \*

أَى مَنْقُوف ، وهُو أَنَّ جَانِيَ الْحَنْظُل يَنْقُفُها بِظُفْره : أَى يَضْرِبُها ، فإن صَوَّتَت عَلِم أَنْهَا مُدْرِكَة فَاجْتَنَاها .

#### ﴿ نَقَى ﴾ (س) في رجَز مُسَيلِمة .

\* ياضِفْدَعُ نِقِي كُم تَنِقِينْ \*

النَّقيق : صَوْت الصُّفْدَع ، فإذا رجَّع صَوْتَه قيل : أَنَّفْنَق .

(ه) وفى حــديث أم زَرْع « ودَائِسِ ومُنِقِّ » قال أبو عبيد : هكذا يرويه أصحاب الحديث بكسر النون (١) ، ولا أعْرِف الْمَنِقَّ .

وقال غيره : إن صحَّت الرواية فيكون من النَّقِيق : الصَّوت . تُر يد أُصواتَ المَواشِي والأَنْمام . تَصِغُهُ بَكَثْرَة أُموالِهِ .

ومُنِقّ : من أَنَقَّ ، إذا صار ذَا نَقيق ، أو دَخل في النَّقيق .

- ﴿ نَقُلَ ﴾ (هـ) فيه «كان على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّقَلُ » هو بفتحتين : صِفار الحِيجارة أشْباه الأثافي ، فَعَلَ بمعنى مفعول : أي مَنْقول .
- ( ه ) وفي حديث أم زَرْع « لاَسَمِين فيُنتقَل (٢) » أي يَنْشُلُه الناس إلى بُيُوتِهم فيأكلونه.
- ( ه ) وفى ذكر الشَّجاج « الْمُنَقَّلة » هى التى تَخْرِج منها صِنارُ العِظام ، وتَنْتَقَلِ عن أَمَا كِنْها ، وقيل : التى تَنْقُل العَظْم : أَى تَـكُسِرِه .
- ﴿ نَمْ ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ الله تعالى ﴿ الْمُنْتَقِمِ ﴾ هو الْمُبالغ فى العقوبة لمن يشاء . وهو مُفْتَعَمِل ، من نَقَمَ يَنْقُمِ ، إذا بَلَفَت به الكراهةُ حَدَّ الشَّخط .
- (س) ومنه الحديث « أنه ما انْتَهَمَ لنفسه قطُّ ، إلاأن تُنْتَمَكَ تَحَارِمُ اللهُ » أى ما عاقب أحداً على مكروه أتاه من قِبَلِه . وقد تـكرر في الحديث. يقال : نَقَمَ يَنْقِم ، وَنَقِم يَنْقُم . و نَقِم من
  - (١) سيأتى فى الصفحة القادمة بالفتح. (٢) يروى « فَيُنْتَقَى » وسيجىء .

- فُلان الإحْسان ، إذا جعله مما يؤدّيه إلى كُفْر النِّعمة .
- (س) ومنه حديث الزكاة « ما يَنْقِمُ ابنُ جَمِيل إلا أنه كان فَقِيراً فأغناه الله » أى ما يَنقِم شيئا من مَنْع الزكاة إلا أن يكفُر النِّعمة ، فكأن غِناه أدَّاه إلى كُفر نِعمة الله .
- (س) ومنه حديث عمر « فهو كالأرْقم ، إن يُقْتَلُ يَنْـَقَمْ » أى إن قِتَله كان له مَن يَغْتَقِم منه . والأرقم : الحيَّة ، كانوا في الجاهليَّة يزعمُون أن الجن تَطْلُب بثأر الجانِّ ، وهي الحيَّة الدقيقة ، فَرُبِهَا مات قاتِلُه ، وربما أصابه خَبَلْ .
- ﴿ نقه ﴾ (س) فيه « قالت أمُّ الْمُنْذِرِّ : دخل علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومعه على وهو ناقهِ » نَقهِ المريض يَنْقُهَ فهو ناقه ، إذا بَرأ وأفاق ، وكان قريب العَهْد بالمرض لم يَرْجِعِ الله كالُ صحَّته وقُوَّته .
  - \* وفيه « فانقَهُ إذاً » أى افْهَم وافْقَه. يقال : نَقِهْتُ الحديث، مثل فَهَمْت وَ فَقِهُت .
- ﴿ نَمَا ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث أم زَرْع ﴿ لَا سَمِينِ فَيُنْتَقَى ﴾ أي ليس له نِقْيٌ فَيُسْتَخْرِجٍ . والنَّقْي : اللخُ . يقال : نَقَيْتُ العَظْمَ ونَقَوْتُهُ ، وانْتَقَيْتُهُ .
  - ويُروَى « فَيُنتَقَلَ » باللام . وقد تقدّم .
- (س) ومنه الحديث « لا تُجزِئُ في الأضاحي الكَسِيرُ التي لا تُنقِي » أي التي لا مُخَّ لها ، لِضَفْها وهُزالها .
  - \* وحديث أبي وائل « فَعَبَطَ منها شاة ، فإذا هي لا تُنْقِي ».
- \* ومنه حديث عَرو بن العاص يَصِف عُمَر ﴿ و نَقَتْ لَه يُخَمَّمُا ﴾ يعنى الدنيا . يصف ما فُترِيح عليه منها .
- \* وفيه « المدينة كالكبر ، تُنقِي خَبَهُما » الرواية المشهورة بالفاء . وقد تقدَّمَت . وقد جاء في رواية بالقاف ، فإن كانت بُخَفَّة فهو من إخراج المخ : أَى تَسْتَخْرِج خَبَهُما ، و إن كانت مشددة فهو من التَّنْقِية ، وهو إفراد اجَيِّد من الرَّدىء .
- \* ومنه حدیث أم زَرْع « ودائس ومُنَقّ » هو بفتح النون الذی یُنَـقّ الطَّعام : أی یُخْرِجه من قِشْرِه و تِبْنِهِ . ویُروی بالسکسر . وقد تقدم ، والفتح أشْبَه ، لاقترانه بالدَّ أَنِس ، وها مُختَصَّان بالطعام .

- ( ه ) وفيه « خَلَق الله جُوْجُوْ آدم من نَقَا ضَرِيَّة » أَى مِن رَمُلها . وضَرِيَّةُ : موضع معروف ، نُسِب إلى ضَرِيَّة بنْت ربيعة بن نِزَار . وقيل : هي اسم بثر .
- ( ه ) وفيه « يُحشر الناسُ يومَ القيامة على أرضٍ بَيْضاء عَفراء كَقُرْصة النَّقِيّ » يعنى الْخُوْ ارَى .
- \* ومنه الحديث « ما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ من حينَ ابْتَعَمَه الله حتى قَبَضَه » .
- \* وفيه « تَنَقَّهُ وَتَوَقَّهُ » رواه الطَّبَراني بالنون ، وقال : معناه تَخَيَّرَ الصَّديق ثم احْذَرْه . وقال غيره : « تَبَقَهُ » بالباء : أى أبقي المال ولا نُسْرِف فى الإنفاق . وتَوَقَّ فى الا كنساب . ويقال : تَبَقَّ بمعنى اسْتَبْقِ ، كالتَّقَصِّى بمعنى الاسْتَقْصاء .

## ﴿ باب النون مع الكاف ﴾

- ﴿ نَكُب ﴾ \* في حديث حَجَّة الوداع « فقال بأصبعه السَّبَّابَة يَرْ فَعُهَا إلى السماء ويَنْكُمُهَا إلى الناس » أي يُميلها إليهم ، يُريد بذلك أن يُشْهِدَ الله عليهم . بقال: نَكَبْتُ الإناء نَكْبا، ونَكَّبْتُهُ تَنْكيبا، إذا أمالَه وكَبَّه .
- ( ه ) ومنه حدیث سعد « قال یومَ الشُّورَى : إِنَى نَسَكَبْتُ قَرَابِي فَأَخَذَتُ سَمْمَى الفَّالِـجِ » أَى كَبَبْتُ كِنا نَتَى .
  - ( ه ) وحديث الحجَّاج « إن أمير المؤمنين نَــكَب كِنانَته فعَجَم عِيدانَهَا » .
- (س) وفي حديث الزَّكاة « نَكِّبُوا عن الطَّعَام » يُريد الأَكُولَةَ وَدُواتِ اللَّبِن ، وَيُحوهما : أَى أَعْرِضُوا عَمَها ولا تأخذوها في الزكاة ، ودَعُوها لأهلها . فيُقال فيه: نَكَبَ و نَكَّبَ .
  - \* ومنه الحديث الآخر « نَكِّب عن ذاتِ الدَّرِّ ».
- (س) والحديثُ الآخر « قال لِوَحْشَىّ : تَنَكَّبُ عَنِ وَجْهَى » أَى تَنَحَّ ، وأَعْرِضَ عَنِّى .
- ( ه ) وحديث عمر « نكِّب عنا ابنَ أمِّ عَبْد » أى نحِّه عَنَّا . وقد نكَّب عن الطريق ، إذا عدل عنه ، ونكَّب غيرَه

\* وفى حديث قُدُوم الْمُسْتَضَمَّفِين بَكَة « فجاءوا يَسُوق بهم الوليدُ بنُ الوَلِيد ، وسَار ثلاثا على قَدَمَيْه ، وقد نَسَكِبَ بالحَرَّة » أَى نالَتْه حِجارتُها وأصابَتْه .

ومنه النَّكْبة : وهي ما يُصِيب الإنسانَ من الحوادث.

- (س) ومنه الحديث « أنه نَكِبَتْ إِصْبَعه » أى ناكَها الحجارة .
- \* وفيه «كان إذا خطب بالمُصلَّى تَنكَّب على قَوْسٍ أو عَصاً » أى اتَكا عليها. وأصَّله مِن تَنكب القوسَ وانتَكبها ، إذا علَّقها في مَنْكِبه .
- (س) وفي حــديث ابن عمر « خِيارُكم ٱلْمِينُكُم مَناكِبَ في الصلاة » الَمَناكِبُ : جمعُ مَنْكِب ، وهو مابين الكَتيف والمُنتُق . أراد لُزوم السَّكِينة في الصلاة .

وقيل: أراد ألَّا كَمْتَنَعَ على مَن يجيء ليدخُلَ في الصَّف لضيق المـكان ، بل يُمكِّنه من ذلك.

- (س) وفى حــديث النَّخَعِى «كان يَتَوسَّط العُرَفاء والمَناكِب » المَناكِبُ : قومُ دُونَ العُرفاء ، واحِـدُهم : مَنْكِب . وقيــل : المَنْكِب : رأسُ العُرَفاء ، وقيــل : أعْوانه . والنِّمانة : كالمِرَافة والنَّقابة .
- (نكت) (س) فيه « بَيْنَا هو يَنْكُت إِذِ انْتَبَه » أَى يُفَكِّر ويُحَـدُّث نفسَه. وأصله من النَّكْت بالخصَى ، ونَـكْتِ الأرضِ بالقَضيب، وهو أَن يُؤثِّرَ فيهما بطَرَفِه ، فِعْلَ لَلْهُموم.
  - (س) ومنه الحديث « فجمَل بَنْكُت بقَضِيب » أَى يَضْرَب الأَرضَ بطَرَفه .
- (س) وحديث عمر « دخَّلْت المسجد فإذا النــاسُ يَنْـكُتونَ بالحصى » أى يَضْر بون به الأرض.
- ( ه ) وفى حــديث أبى هريرة « ثم لَأنْـكَلَّنَّ بك الأرض » أى أطْرَحُك على رأسِك . يقال : طقنه فَنَـكَتَهَ ، إذا ألقاء على رأسِه .
- (ه) وفي حديث ابن مسعود «أنه ذَرَق على رأسِه عُصْفور "، فَنَكَتَه بيده »أى رماه عن رأسِه إلى الأرض .

- (س) وفي حديث الجمعة « فإذا فيها نُـكُنته سَوْداء » أَى أَثَر قليل كَالنَّقُطة ، شِبْه الوسَخ في اللِرآة والسَّيف ، ومحوِجا .
- ( نكث ) (س ) في حديث على « أمراتُ بقتال الناكِثين ، والقاسطين ، والمارقين » النّكُث : نقْض المَهْد . والاسمُ : النّكُثُ ، بالكسر . وقد نَكَث يَنْكُث . وأراد بهم أهـل الشام ، المُهم كانوا بايموه ثم نقضوا بَيْمَتَه وقاتكوه ، وأراد بالقاسطين أهـل الشام ، وبالمارقين الخوارج .
- (ه) وفي حديث عمر «أنه كان يأخذ النَّـكُثُ والنَّوَى من الطريق ، فإن مَرَّ بدار قومٍ رَمَى بهما فيها ، وقال : انْتَفَعُوا بهـذا » النَّـكُث ، بالكسر : الخيط الخلق من صُوفٍ أو شَعَر أو وَ بَر ، سُتَى به لأنه رُيْنَقَض ثم يُعاد فَتْلُه .
- ( نكح ) \* فى حديث قيلة « انْطَلَقْتُ إلى أختٍ لى ناكِحٍ فى بنى شَيْبان » أى ذاتِ نِكاح ، يعنى مُتَزوّجة ، كا يقال : حائيض وطاهر وطالق : أى ذَات حَيْض وطَهـارة وطلاق . ولا يقال : ناكِعة ، إلا إذا أرادُوا بِناء الاسْم من الفِعل ، فيقال : نَـكَعتْ فهى ناكِعة .
  - (س) ومنه حديث سُكِيْعة « ما أنتِ (١) بِناكِح حتى تَنْقَضِيَ العِدَّة » .
- \* وفى حديث معاوية « ولَسْتُ بِنُكُم طُلَقَة » أَى كَثير النَّزْويج والطَّلاق، والمعروفُ أَن يَقال: نُسكَحة ، ولسكن هكذا رُوي ، وفُعَلة: من أَبْنية الْمِبالغة لمن يَسكُثُرُ منه الشيء
- ( نكد ) (س ) فى حـديث هَوازِن « ولا دَرُها بما كِدٍ ، أو نا كِدٍ » قال القُتَّيبي : إن كان الحَفوظ نا كِدا ، فإنه أراد القَلِيل ؛ لأن النَّا كِد الناقةُ الكثيرةَ اللَّبن ، فقال : مادَرُها بِغَرِير . والنَّا كِد أيضا : القَليلة اللَّبن . وقيل : هى التي مات ولَدُها . والما كِد قد تَقَدَّم .
  - وفي قصيد كعب :

\* قَامَتْ فَجَاوَبَهَا نُكُلُدٌ مَثَاكِيلُ \*

النُّكُدُ : جَمَع ناكِد ، وهي التي لا يَعِيشُ لها ولَدْ .

( نكر ) ( م ) في حديث أبي سفيان « قال : إنَّ محدا لم يُناكر أحداً قَطُّ إلا كانت

(١) فى الأصل ، و 1 : « أنتَ » بالفتح . وضبطته بالكسر من النسخة ٥١٧ ، واللسان .

معه الأهوالُ » أى لم يُحارِب. والْمناكرة: المحاربة ، لأنَّ كل واحدٍ من الْمُتَحاربَين 'يناكِر الآخَر: أى يُداهِيه ويُخادِعه.

والأهوال: المَخاوِف والشَّدائد . وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام « نُصِرْتُ بالرُّعب » .

(ه) ومنه حسديث أبى وائل وذكر أبا موسى فقال: « ماكان أنْسَكَرَه! » أى أدهاه، من النُّنَكُر، بالضم: وهو الدَّهاء، والأمر النُّنْكر. ويقال للرجل إذا كان فَطِنا: ما أشدَّ نَسَكْرَه، بالضم والفتح.

\* ومنه حديث معاوية « إنِّي لَأ كُره النَّــكَارةَ في الرجُل » يعني الدَّهاء .

( ه ) وفي حديث بعضهم (١) « كُنْتَ لِي أَشَدَّ نَـكَرةً » النَّـكَرة بالتحريك: الاسم من الإنفاق .

وقد تكرر ذكر « الإنكار والمُنكر » في الحديث ، وهو ضِدّ المعروف . وكلُّ ما قَبَّحه الشرع وحَرَّمه وكرِهه فهو مُنكر ، يقال : أنكر الشيء 'ينكره إنكارا ، فهو مُنكر ، ونكره يَنْكره يَنْكره يَنْكره يَنْكره وَنَكِير : الإنكار . والنَّكير : الإنكار . والإنكار : الجحود . ومُنْكر ونكير : اسما المَلكَيْن ، مُفْعَل وَفَعِيل .

( نكس ) \* في حديث أبي هريرة « تَعِس عبدُ الدِّينار وانْتَكَسَ » أي انقلَب على رأسِه . وهو دُعالا عليه بالخيبة ؛ لأنَّ من انتَكسَ في أمْر ه فقد خاب وخَسر .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود «قيل له : إنَّ فَلَانا يَقْرأُ القرآنَ مَنْكُوسا ، فقال : ذلك مَنْكوس القَلْب » قيل : هو أنْ يَبُدُأُ من آخِر الشُّورة حتى يَقْرأُها إلى أوّلها . وقيل : هو أن يَبُدُأُ من آخِر القرآن ، فيقرأ السُّور ثم يَرتَفَح إلى البقرة (٢٠) .
- (س) وفى حديث جمفر الصادق « لا يُحبِّننا ذو رَحِمٍ منْكوسة » قيل : هو المأبون ؟ لانقِلاب شَهُوتِه إلى دُبُرِه .
- (س) وفي حديث الشَّمْبِيِّ «قال في السِّفط: إذا نُكِيس في الخُلق الرابع عَتَقَت به

<sup>(</sup>١) بهامش اللسان : « عبارة النهاية : وفي حديث عمر بن عبد العزيز » .

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي عبيد ، كما ذكر الهروى .

الأَمَةُ ، وانْقَضَت به عِدّة الحُرَّة » أَى إِذَا تُولِب ورُدّ فِي الْخَلْقُ الرابع ، وهو الْمُضْغة؛ لأنه أولاً تُر اب ثم نُطفة ثم عَلَقة ثم مُضْغة .

🌞 ونی قصید کعب:

### \* زَالُوا فِمَا زَالَ أَسْكَأَمَ وَلا كُشُفْ \*

الأنكاس: جَمْع نِكُس ، بالكسر ، وهو الرجُل الصَّعيف.

- ﴿ نَكُسُ ﴾ ﴿ هِ ﴾ في حديث على ﴿ ذَ كُره رَجُلُ فَقَالَ : عنده شَجَاعَةٌ مَا تُنْكُشُ ﴾ أي ماتُنْ عَنْ مَا تُنْزَح .
- ﴿ نَكُسُ ﴾ ﴿ فَ حَدِيثُ عَلَى وَصِفِّينَ ﴿ قَدَّمَ لِلْوَثْبَةَ بِداً ، وَأَخَّرُ لَلنَّكُوصِ رِجُلا ﴾ النَّكُوص: الرُّجوع إلى وَراء، وهو القَهْقَرَى. نَكُسَ يَنْكُص فهو نا كِصُّ. وقد تكرّر في الحديث.
- ﴿ نَكُفَ ﴾ (هِ) فيه «أنه سُئل عن قول: سبحان الله ، فقال: إنْ كَافُ اللهِ مِن كُلِّ سُوء ﴾ أنى تَنْزِيهُهُ وتَقَدْيسُه . يقال: نَكِفْت (١) من الشيء واسْتَنْكَفْت منه : أى أَنِفْتُ منه . وانْكَفْتُهُ : أى نَزَّهْتُهُ عَمَّا يُسْتَنْكُف .
- ( ه ) وفي حــدبث على « جَمَل يضرِب بالمِعْوَل حتى عَرِق جَبينهُ وانْتَــكَفَ العَرَقَ عن جَبِينه » أى مَسَحه وتحَّاه . يقال : نَــكَفْتُ الدَمعَ وانْتَــكَفْته ، إذا نَحَيْتَه بإِصْبَعك من خدَّك .
- ( ه ) وفي حديث حُنين « قد جاء جَيْشُ لا يُكَتُّ ولا يُنكَفُ » أي لا يُحْصَى ولا يُبْلَغَ آخَرُه ، كأنه من نَكف الدَّمْع .
- ﴿ نَكُلُ ﴾ ( ه ) فيه « إن الله يُحِب النَّكُلَ على النَّكُل ، قيل : وماذاك ؟ قال : الرجُلُ القوى المُجرَّب » النَّكُل بالتحريك : من الرجُلُ القوى المُجرَّب » النَّكُل بالتحريك : من التّنكيل ، وهو المنع والتنَّجيَة عمَّا يريد . يقال : رجُلُ نَكُلُ ونِكُلُ ، كَشَبَه وشِبه : أي النَّمْ كَيْلُ ، وَنَكُلُ ، وَنَكُلُ ، وَنَكُلُ ، أَذَا امْتَنع . يُنكُل به أعداؤه . وقد نَكُل (٢) عن الأمْر يَنْكُل ، ونَكُل بَيْنَكُلُ ، أذا امْتَنع .

<sup>(</sup>١) من باب تَعيب ، ومن باب قتل ، لغة . كا ذكر صاحب المصباح .

<sup>(</sup>٢) كَضَرَب ، ونَصَر ، وعَلِم ، كا في القاموس .

ومنه النُّكول في اليمين ، وهو الامتناع منهـا ، وتَرْكُ الإقدام عليها .

[ ه ] ومنه الحديث « مُضَرُّ صَخْرةُ اللهِ التي لا تُنكل » أي لا تُدْفَع عما سُلطت عليه لِنُبوتها في الأرض. يُقال: أنكلتُ الرجُلَ عن حاجته ، إذا دَفَعْتَه عنها.

(س) وفي حديث ماعِز « لأنْكُلَنَّهُ عنهن » أي لأَمْنَعَهُ .

( ه ) وفي حديث على « غَيْر (١) نَـكِلِ في قَدَم » أي بغير جُبْنِ وإحجام في الإقدام .

وفى حديث وصال الصَّوم « لو تأخَّرَ لَو ذَتُكُم ، كالتَّنْكِيل لهم » أَى عُقوبة لهم . وقد نَكُل به تَنْكُل الناسَ لَكُل به ، إذا جعله عِبْرةٌ لفيره . والنَّكَال : العقوبة التي تَنْكُل الناسَ عن فعل ماجُملَت له جَزاء .

على أنكال ؛ لأنها 'ينكل بها: أي 'يمنع .

( نكه ) (س) في حديث شارب الخر « اسْتَنْكِهوه » أَى شُمُوا نَكُهُمَّتُه وراْئُحةً فيه ، هَلْ شَرِب الخر أم لا ؟

\* وفيه « أخاف أن تَنْكَهَ قلو بُـكم » هكذا جاء في رواية . والمعروف « أنْ تُنْكِرَه » قال بعضهم : إنَّ الهاء بدّل من همزة : نَـكَأْتُ الجُرْح ، إذا قشَرتَه ، يُريد أخاف أن تَنْكَأَ تُلوبكم ، وتُوغِرَ صدورُكم ، فقلَب الهمزة .

( نكا ) (س) فيه « أو يَنْكِي لك عَدُوّا » يقال: نَكَيْتُ في العدُوّ انْكِي نِكَايةً فأنا ناكِ ، إذا أكْثَرَتَ فيهم الجِرَاحِ والقَتْل ، فو هَنوا لذلك ، وقد يُهْمز لُغة فيه . يقال: نَكَأْتُ القَرِحةَ أَنْكَوْها ، إذا قَشَرْتُهَا .

# (باب النون مع المم )

( نمر ) (س ) فيه « نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النَّمار » وفي رواية « النُّمور » أى جلود النُّمور ، وهى السِّباع المعروفة ، واحِدُها : نَمير . إنما نَهى عن استمالها لِمَا فيهما

<sup>(</sup>١) فى الهروى ، والفائق ١ /٣٨٩ : « بغير نَــكَلِّ » وفى الهروى : « قُدْم » .

من الزِّينة واُلِحَيلاء، ولأنه زِيّ الأعاجِم، أو لأن شَمَره لا يَقْبل الدِّباغ عند أحد الأَمّة إذا كان غَير ذَكَّ ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جُلودَ النَّمُور إذا ماتت، لأن اصطيادَها عَسير.

- (س) ومنه حــديث أبى أيوب «أنه أَتِى َ بدابَّةٍ سَرْجُها نُمور ، فَنَزع الصَّفَة » يمنى [المِيثَرة ، فقيل (١) : الجدَياتُ نُمور ، يعنى [ البِدَاد . فقال : إنما نُبنهَى عن الصَّفَة » .
- وفي حديث الحديبية « قد لَبِسُوا لك جُلودَ النَّمور » هو كناية عن شد و الحقد والفضب،
   تَشْبيها بأخلاق النَّير وشَرَاسَتِه .
- (ه) وفيه « فجاءه قوم مُجتَابِي (٢) النَّمَار » كُلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطة من مَآزِر الأعراب فهى نَمْرة ، وجمعها : نِمَار ، كأنها أخِذت من لون النَّمِر ؛ لما فيها من السَّواد والبَياض . وهى من الصَّفات الغالبة ، أراد أنه جاءه قوم لا بسى أزُر مُخطَّطة من صُوف .
- (ه) ومنه حديث مُصْعَب بن عُمير « أَقْبَلَ إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه عَرِة » .
  وحديث خبّاب « لكن خمزةً لم يكن له إلا تَعرِةٌ مَانْحَاء » وقد تكرر ذكرها فى الحديث ،
  مُغرَدةً ومجموعة .
  - \* وفي حديث الحج « حتى أنَّى تَمْرِة » هو الجبل الذي عليه أنْصابُ الحرم بَعَرَفات .
- \* وَفَ حَـدَيثُ أَبِي ذَرَ ﴿ الْحَدَ لَهُ الذِي أَطْهَمَنَا الْخَيْرَ وَسَقَانَا النَّهِيرِ ﴾ المناء النَّميرِ : النَّاجِـع فِي الرِّيِّيِّ .
  - \* ومنه حديث معاوية « خُبُرْ خَيِيرٌ وماءٌ جَمِيرٍ » .
- ﴿ نَمْرَقَ ﴾ ﴿ سِ ﴾ فيه « اشْتَرَيْت ُخْرُقة » أَى وِسادة ، وهي بضم النون والراء وبكسرها ، وبغير هاء ، وجمعُها : نَمَارِقُ ،
  - ومنه حدیث هند یوم أحد :

نَحْنُ كَبِناتُ طارِقَ كَمْشِي عَلَى النَّمَارِقُ

<sup>(</sup>١) فَالْأُصَلُ : «فقالُ » والتصحيح من النسخة ٥١٧ ، واللسان ، ومما سبق في مادة (جدا) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ١٠ (٣) نصب على الحالية من « قوم » للوصوفة . وانظر صحيح مسلم (باب الحث على الصدقة من كتــاب الزكاة ص ٧٠٥. وفيــه: « فجاءه قوم " حُفــاة عراة عجتابي النمّار ... »

( نمس) ( ه ) في حديث المُبْعَث « إنه لَيَأْتيـه النَّاموسُ الأكبر » النَّاموسُ : صاحبُ سرِّ اللَّك.

[ وهو خاصُّه الذي يُطْلِعُه على مايَطُويه عن غيره من سَرا يُره ](١).

وقيل: الناموس: صاحبُ سرِ الخَيْر، والجاسوس: صاحب سرِ الشَّر ، وأراد به جبريل عليه السلام ، لأنَّ الله تعالى خصَّه بالوَحْي والغَيْب اللَّذَين لا يَطَّلم عليهما غَيْرُه.

- \* ومنه حــديث وَرَقَة « لئن كان ماتَقُولينَ حَقًّا كَيَـأْتيه (٢) النــاموس الذي كان يأتِي موسى عليه السلام ».
- (س) وفي حديث سعد « أَسَدُ في ناموسَّتِه » الناموس : مَكُمَن الصَّيَّاد ، فَشُبَّه به موضِعُ الْأَسَد . والناموس : المَكرُ والخداع . والتَّنْمِيس : التَّلْبِيسُ .
- ﴿ نَمْسُ ﴾ (س) فيه « فعَرَفْنَا كَمْسَ أيديهم في المُذُوق » النَّمَشُ ، بفتح الميم وسكونها : الأَثَرُ : أي أَثَرَ أيديهم فيهما . وأصْل النَّمَشُ: نَقَطُ بِيضُ وسُودٌ في اللَّون . وثَوْرُ كَمِـشْ، بَكسر الميم .
- ( عص ) ( ه ) فيه «أنه لمن النايصة والْمَتَنَمَّصة » النَّامِصة : التي تَنْتِف الشَّمَر من وجْهِها. والْمَتَنَمَّصة : التي تَأْمُر مَن يَفْعل بها ذلك .

وبعضُهم يَر ويه « الْمُنتَمِصة » بتقديم النون على التاء . ومنه قيل المِنقاش : مِنماص .

- ( عط ) ( ه ) في حديث على « خير الله الأمّة النّه الأوسَط » النّه الطريقة من الطّرايْق ، والضّرب من الضّروب . يقال: ليس هذا من ذلك النّه الله أى من ذلك الضّرب . والنّه الحامة من الناس أمر الهم واحد . كره على النّه والتّق والتّق في في الدّين .
- وقى حديث ابن عمر « أنه كان يُجلِّل بُدْنَه الأنْمَاط » هي ضَرْبٌ من البُسْط له خَمْل رَقِيق ،
   واحدها : كَمَطْ .

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ والهروى ، ونسختين أخريين من النهاية ، برقمى ١٥٥، ٥٩٠ . وهو فى الأصل، والفائق ١٦٤/١ وفيه: «خاصَّتُهُ» . (٢) فى الأصل: «ليأتينه» وأثبت مافى ١، واللسان ، والصحاح ، والفائق ١٦٣/١ .

- ومنه حدیث جابر α وأنّی لنا أنماط ۹ . α.
- ﴿ عَلَى ﴾ \* فيه « لا رُقيةً إلا في ثلاث : النسلةِ والخَمَةِ والنَّفْس » النملة : قُرُوح تَخْرُج في الجنب .
- (س ه) ومنه الحديث « قال للشَّفَّاء ؛ عَلِّى حَفْصةَ رُقْيةَ النَّلَة » قيل : إن هذا من لُغَرَ السَّكلام ومُزاحِه ، كقوله للمجوز : « لا تَدْخُلُ العُجُزَ الجنة » وذلك أن رُقْيه النملة شيء كانت تَسْتَعْمله النساء ، يَعلَم كل مَن سَمِمه أنه كلام لا يَضُرُّ ولا يَنفَع .

ورُقْيَةَ النَّمَلَةِ التَّى كَانَتَ تُعْرَفَ بَيْنَهُنَّ أَنْ يَقَالَ : العَرُوسَ تَحْتَـفِلَ وَتَخْتَضِب وتَكُتَّكِل ، وكُلَّ شيء تَفْتَعِل ، غيرَ أَلَّا تَعْصِيَ الرجُل .

ويُرْوَي عِوَض تَحْتَفِل « تَنْتَعِل » ، وعِوض تَخْتَصِب « تَقْتال » ، فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تَأْنِيبَ حَفْصة ؛ لأنه ألْقَ إليها سِرًا فأفْشَته .

- (ه) وفيه «أنه نهى عن قَتْل أربع من الدَّوابّ ، منها النملة » قيل : إنما نَهى عنها لأنها قليلة الأذى . وقيل : أراد نوعا منه خاصًا ، وهو الكِبارُ ذَوات الأرجُل الطُّوال . قال الحربى : النَّمَلُ اللهُ قال الحربي : النَّمَلُ اللهُ قوامم ، فأمَّا الصَّفار فهُو (٣) الذَّر " .
- (س) وفيه « تَمِـِلُ الأصابع » أَى كثير العَبَثِ بِها . يقال : رجُلُ تَمِـِل الأَصَا بِع : أَى خَفِيفُولُ فَى العَمل .
- (عم) قد تكرر فيه ذكر « النميمة » وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم، على جهة الإفساد والشَّرّ. وقد نَمَّ الحديثَ بَيْمَةُ نَمَّا فهو نَمَّام، والاسم النَّيمة ، ونَمَّ الحديثُ ، إذاظَهر، فهو مُتَعَدِّ ولازمْ .
- ﴿ يَمْمُ ﴾ (س) في حديث سُويد بن غَفَلة ( ) ﴿ أَنه أَتِيَ بِناقةٍ مُنَمْنَمة ﴾ أي سَمينة مُلْتَفَةً . والنَّبْتُ الْمُنتَمَّةِ الْمُتَعَةِ اللَّهُ الْمُتَعَةِ اللَّهُ الْمُتَعَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللَّالِي اللَّهُ اللللللللللَّلْمُ الللللَّا اللَّا الللللللَّالَةُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « النملة » (۲) في الهروى : « لها » (٣ ) في الهروى : « فهي » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ، و ١: « عفلة » بالمهملة . وهو خطأ ، صوابه بالمعجمة من أسد الفابة ٢/٣٧٩ والإصابة ٢/ ١٥٢ .

﴿ نَمَا ﴾ ﴿ هُ فَيه ﴿ لِيسَ بِالْـكَاذِبِ مِنَ أَصْلَحَ بَيْنِ النَّاسِ ، فقال خَيْرًا أَو نَمَى خَيْرًا ﴾ يقال : نَمَيْتُ الحديثَ أَنْمِيه ، إذا بَلَّغَتَه على وجه الإصلاح وطَلَبِ الخير ، فإذا بَلَّغَتُه على وجه الإصلاح واللهِ الخير ، فإذا بَلَّغَتُه على وجه الإصلاح واللهِ عَيْدُهُ وغيرُهما مِن العلماء . الإفساد والنَّيَّمة ، قُلْتَ : نَمَّيْتُه ، بالتشديد . هكذا قال أبو عبيد وابن قُتَيْبَة وغيرُهما مِن العلماء .

وقال الحربى: تَمَّى مشدّدة . وأكثر الحدِّثين يقولونها مخففة . وهذا لا يجوز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكُن يَلْحَن . ومن خَفَّفَ آزِمه أن يقول : خَيرْ ، بالرفع . وهذا ليس بشيء، فإنه يَنْتَصب بنَمَى ، كما انْدَصَب بقال ، وكلاُها على زَعْمه لازِمان ، وإنَّما تَمَى مُتَمَدّ . يقال : تَمَيْتُ الحَديث : أَى رَفَعْتُهُ وأَبْلَغْتُهُ .

- [ ه ] وفيه « لا تُمثِّلُوا بنامِيةِ اللهِ » النَّامية : الخَلْقُ ، من نَمَى الشيء كَنْمِي وَيَنْمُو ، إذا زادَ وارتفع .
  - (س) ومنه الحديث « كَيْنِي صُعُداً » أَى يَرَ تَفِع ويزيد صُعُودا.
- ( ه ) ومنه الحديث « أن رجُلا أراد المُحروج إلى تَبُوكَ ، فقالت له أَمَّه ، أو أَمْرأْتُه : كيف بالوَدِيِّ ؟ فقال : الفَزْوُ أَنْ عَي للوَدِيِّ » أَى يَنْسِيه اللهُ للفازى، ويُحْسنُ خِلافَتَه عليه .
- \* ومنه حديث معاوية « لَبِعْتُ الفانِيَةَ واشتريْتُ النَّامِية » أَى لَبِعْتُ الْهَرِمَة من الإبل، واشتريتُ الفَتِيَّة منها .
- (ه) وفيه « كُلُّ ما أَصْمَيْتَ ودع ما أَنْمَيْت » الإِنْماء : أَن تَرَّ مِيَ الصِيدَ فَيَغيبَ عنكُ فيموت ولا تَرَاه . يقال : أَنْمَيْت الرَّمَيَّة فَنَمَت تَنْمِي ، إذا غابت ثم ماتَتْ . وإنما نَهَى عنها ، لأنك لا تَدْرِى هل ماتت برَمْيك أو بشيء غيره .
- \* وفيه « مَن ادَّعَى إلى غير أبيه أو انتَمَى إلى غير مَواليه » أى انتَسب إليهم و ال ، وصار مَعْروفا بهم . يقال : تَمَيْت الرجُل إلى أبيه تَمَيَّا : نَسْبتُه إليه ، وانْتَمَى هو .
- ( ه ) وفى حديث ابن عبد العزيز « أنه طَلَب من امرأته بُمِّيَّةَ أَوْ نَمَا مِيَّ ، لِيَشْتَرِيَ به عنبا ، فلم يَجدُ ها » النَّمِيَّة : الفَلْس، وجمعُها : نَمَا مِيَّ ، كَذُرَّيَّة وذَرارِيَّ .

قالُ الجَوهرى : النُّمِّيُّ (١) : الفَكْس ، بالرُّومِيَّة . وقيل (٢) : الدرهُم الذي فيه رَصاص أو نُحاس، الواحدة : نُمِّيَّة .

<sup>(</sup>١) الصحاح ( نم ) وفيه زيادة : «بالضم» (٢) القائل هو أبو عبيد ، كا صرح به فىالصحاح .

### (باب النون مع الواو)

﴿ نُواْ ﴾ ( ه ) فيه « ثلاث من أَمْرِ الجاهليَّة : الطَّمَّن في الأنساب ، والنِّياحة ، والأنواه » قد تكرر ذكر « النَّوْء والأنواء » في الحديث .

\* ومنه الحديث « مُطرِّ نا بنَوْءِ كذا » .

\* وحديث عر «كم يَقِى من نَوْء الثَّريَّا » والأنواء: هي ثمان وعشرون مَنزلة ، ينزل القَمرُ كل لله في منزلة منها. ومنه قوله تعالى « والقَمرَ قدّرناهُ مَنازِلَ » ويَسْقط في الفرّب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى « والقَمرَ قدّرناهُ مَنازِلَ » ويَسْقط في الفرّب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر ، وتطلُع أخرى مُقابلَها ذلك الوقت في الشرق ، فتنقضى جميعُها مع انقضاء السّنة . وكانت العرب تزعُم أن مع سُقوط المنزلة وطلُوع رقيبها يكون مَطر ، و يَنسُبونه إليها ، فيقولون ؛ مُطِرنا بنَوْء كذا .

وإنما سُمَّى نَوْءًا ؛ لأنه إذا سَقط الساقطُ منها بالمغرب ناء الطالع بالمَشْرِق ، يَنُو. نَوْءًا : أى نَهُض وطَلَع .

وقيل: أراد بالنَّوء الغُروبَ ، وهو من الأصداد .

قال أبو عبيد : لم نَسْمَع في النَّو • أنه السُّقوط إلا في هذا الموضع .

وإنما غَلَظُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء لأنَّ العرب كانت تَنْسُب المطر إليها . فأما مَن جَمَل المطر من فيمُل الله تمالى ، وأراد بقوله : « مُطِرنا بنوء كذا » أى في وقت كذا ، وهو هـــذا النَّوء الفلانى ، فإن ذلك جائز : أى أنَّ الله قد أُجْرَى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات .

(س) وفى حديث عُمَان « أنه قال للمرأة التي مُلِّكَتُ أَمَّهَا فَطَلَقَت زَوْجَهَا ، فقالت : أنتَ طَالِقٌ ، فقال عَمَانَ : إن الله خَطَّأَ نَوْءَهَا ، أَلَا طَأَقَت نفسها ؟ » قيل : هو دُعَاء عليها ، كما يُقَال : لا سَقاه اللهُ اللهُ الغيث ، وأراد بالنَّوء الذي يجيء فيه المَطَرُ .

قال الحربي : وهذا لا يُشْبه الدعاء ، إنما هو خبر . والذي يُشْبه أن يكون دعاء :

\* حديثُ ابن عباس « خَطَّأُ اللهُ نوءِها » والمعنى فيهما : لو طَلَقَت نَفْسَها لوقَع الطَّلاق .

- فحيثُ طَلَقَتْ رُوجَها لم يقَع ، فكانت كمن يُخْطِئُهُ النَّو، فلا يُمْطَر .
- (س) وفى حديث الذى قتل تسما وتسعين نفسا « فَنَاء بِصَدْره » أَى مَهَض ويَحتَمِل أَنه بَعنى نأى : أَى بَهَض : ونأى بمعنى أنه بعنى نأى : أَى بَعَدُ . يقال : ناء ونأى بمعنى .
- (س) ومنه الحديث « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على مَن ناوَأَهُم » أى ناهَضَهُم وعاداهم . يقال : ناوَأْتُ الرجل نواء ومُناوأَةً ، إذا عادَيتَه . وأصله من ناء إليك ونُوثَتَ إليه ، إذا مَهَضُمُ .
- ( ه ) ومنه حديث الخيل « ورجلٌ رَبطها فَخْرا ورِياء وَنوِاء لأهــــل الإسلام » أى مُعاداةً لهم .
- ﴿ نوب ﴾ (س) فى حديث خيبر « قَسَمها نصفَين : نَصفًا لَنُواتَبِهُ وَحاجاتِهِ ، وَنصفًا بِينَ السَّلَمِينَ » النوائبُ : جمع نائبة ، وهى ماينوبُ الإنسانَ : أى يَنْزِل به من الميمّات والحوادث . وقد نابه يَنُوبه نوبا ، وانتابَه ، إذا قصده مَرَّة بعد مَرَّة .
  - \* ومنه حديث الدعاء « يا أرحم من انْتابَه الْمُسْتَرْ حِمون » .
  - \* وحديث صلاة الجمعة «كان الناسُ يَنْتَابُونَ الجمعة من مَنازِلهُم » .
- (س) ومنه الحديث « احتاطوا لأهــل الأموال في النائبة والواطِئة » أي الأضياف الذين ينوبُونهم .
- \* وفى حديث الدعاء « وإليك أَنَبْتُ » الإنابة : الرجوع إلى الله بالتَّوبة . يقال : أناب يُنيب إنابة فهو منيب ، إذا أقبل ورجَع . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ نُوتَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى ﴿ كَأَنَهُ قِلْعُ دَارِيَّ عَنَجَهُ نُوتِيَّهُ ﴾ النُّوتَى : اللَّاح الذي يُدَبَّر السفينة في البحر . وقد ناتَ بنوت نَوْتا ، إذا تمايل من النَّعاس ، كأنّ النوتِ يُميل السفينة من جانب إلى جانب .
- (س) ومنه حديث ابن عباس فى قوله تعالى : « تَرَى أَعَيْنَهُم تَفيضُ مِنَ الدَّمْع » أنهم كانوا نَوَّاتين » أى مَلاَّحين . تفسيره فى الحديث .
- ﴿ نوح ﴾ (س) في حديث ابن سَلاَم « لقد قلتَ القَولَ العظيم يومَ القيامة ، في الخليفة

من بعد نوح » قيل : أراد بنوح عُمر ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر رضى الله عنهما في أسار عي بدر ، فأشار عليه أبو بكر بالمن عليهم ، وأشار عليه عمر بقتلهم ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وقال : « إن إبراهيم كان ألين في الله من الدهن باللبن (١) » وأقبل على عمر فقال : « إن نوحاكان أشد في الله من الحجر » فشبة أبا بكر بإبراهيم حين قال « فَن تَبِعَنِي فإنه مِني ومَن عصابي فإنك غفور رحيم » وشبة عمر بنوح ، حين قال : « لا تذر على الأرض مِن الكافرين دَيّارا » .

وأراد ابنُ سلام أن عُمَان خليفة ُ عمر الذي شُبِّه بنوح ، وأراد بيَوم القيامة يوم الجمعة ، لأنَّ ذلك القولَ كان فيه .

وعن كعب أنه رأى رجلا يَظُمْ رجلا يوم الجمعة ، فقال : وَيُحْكَ ، نظمٍ رجُلا يوم القيامة ! والقيامة تَقُوم يوم الجمعة . وقيل : أراد أنّ هذا القولَ جَزاؤه عظيم يوم القيامة .

﴿ نُود ﴾ (س) فيه « لا تَـكُونُوا مثلَ اليهود ، إذا نَشَرُوا التَّوْرَاةُ نَادُوا » يقال : نادَّ يَنُودُ ، إذا حَرَّكُ رأْسَهُ وأَ كَتَافَهُ . ونادَوْمِن النَّمَاسِ نَوْدًا ، إذا تَمَايَل .

﴿ نُور ﴾ \* فَى أَسَمَاءَ الله تَمَالَى ﴿ النُّور ﴾ هو الذي يُبْضِرُ بنوره ذو العَمَاية ، ويَرْشُد بُهداه ذُو الغَوَاية . وقيل : هو الظاهر الذي به كُلُّ ظُهُورٍ . فالظاهر فى نَفْسِهُ الْمُظْهِر لغيره يُسَمَّى نُورا .

\* وفى حديث أبى ذر « قال له ابن ُ شقيق : لو رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ُ أسأله : هل رأيتَ ربَّك ؟ فقال : قد سألته ، فقال : نور ُ أنَّى أراه ؟ » أى هو نُور ٌ كيف أراهُ (٢) .

سُئل أحد بنُ حنبل عن هذا الحديث فقال : ما زِلْتُ (٢) مُنْكِراً له ، وما أدرى ما وجْهه . وقال ابن خُزيمة : في القلب من صحّة هذا الخبر شيء ، فإنَّ ابن شقيق لم يكن يُثبتُ أبا ذر . وقال ابعض أهل العِلم : النُّورُ جسْم وعرض ، والباري جلَّ وعزَّ ليس بجسْم ولا عَرض ، وإنما

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « اللَّيِّن » . (٢) انظر النووى على مسلم ( باب ما جاء فى رؤية الله عزوجل ، من كتاب الإيمان ) ٣ / ١٢ . (٣) فى اللسان : « ما رأيت » .

المراد أن حِجابه النُّور . وكذا رُوى فى حديث أبى موسى . والمعنى : كيف أراه وحِجابُه النُّور : أى إِن النُّور عنع من رؤيته .

- \* وفى حديث الدعاء « اللهم اجعل فى قلبى نُورا » وباقى أعضائه (') . أراد ضياء الحقّ وبَيَانَه ، كأنه قال : اللهم استعمِل هذه الأعضاء منى فى الحق . واجعل تَصَرُّف وتَقَلَّبى فيها على سبيل الصواب والخير .
- ( ه ) وفى صفته صلى الله عليه وسلم « أَنْوَر الْمُتَجَرَّد » أَى نَيِّر لَوْنِ الجسم . يقال للحَسن الْمُشْرِق اللَّون : أَنْورُ ، وهو أفعل من النور . يقال : نارَ فهو نَيِّر ، وأنار فهو مُنير .
  - \* وفي حديث مواقيت الصلاة « أنه نَوَّر بالفجر » أي صلاَّها وقد استنار الأُفْتَى كثيرا .
- ( ه ) وفى حديث على « ناثرات الأحكام ، ومُنيرات الإسلام » النائراتُ : الواضحات البيّنات ، والمُنيراتُ كذلك . فالأولى مِن نارَ ، والثانية من أنارَ ، وأنارَ لازم ومُتَمَدّ .
- ( ه ) ومنه الحديث « فَرَض ُعمرُ للجَدّ ثم أنارَها زيدُ بنُ ثابت » أى أوضَحها و بَيَّنَهَا .
- ( ه ) وفيه « لا تسْتَضيئوا بنارِ الْمُشْرَكين » أراد بالنار ها هنا<sup>(۲)</sup> الرأى: أى لاتُشاوِرُوهم . فجعل الرأى مَثَلَا للضَّوء عند الخيرة .
- ( ه ) وفيه « أنا برى؛ من كُل مُسْلِم مع مُشْرِك ، قيل : لِمَ يا رسولَ الله ؟ قال : لا تَرَاأَى نارَاهُما » أى لا تَجْتَمعان محيث تكون نارُ أحدِها مُقابِل نارِ الآخر .

وقيل : هو من سِمَة الإبل بالنار . وقد تقدّم مشروحا في حرف الراء .

- ( ه ) ومنه حديث صَعْصَعة بن ناجية جدِّ الفرزدق « قال: وما ناراهُا <sup>(٣)</sup> ؟ » أى ما سِمَتُهما التي وُسِمَتا بها ، يعنى ناقَتَيْه الضالَّتَين ، فسميِّت السَّمةُ نارا لأنها تُكُوى بالنار ، والسَّمة : العلامة .
- (س) وفيه « الناسُ شركاء في ثلاثة : الماء والكَلاُّ والنار » أراد : ليس لصاحب النار

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم ( باب الدعاء فی صلاة اللیــل ، من کتاب صلاة المسافرین وقصرها ) ص ۰۳۰ . (۳) فی الهروی ، والفائق ۳ / ۱۳۳ : « وما نارُهما » .

أن يَمْنَعَ من أراد أن يَسْتضىء منها أو يَقْتَبس.

وقيل: أراد بالنار الحِجارة التي تُورِي النارَ: أي لا يُمنَع أحدٌ أن يأخذَ منها .

\* وفي حديث الإزار «وماكان أَسْفَلَ من ذلك فهو في النار » معناه أنَّ ما دون الكَمْبين من قَدَم صاحب الإزار السُبَل في النارِ ، عُقوبةً له على فعله .

وقيل : معناه أنَّ صَنيعه ذلك وفعلَه في النار : أي أنه معدودٌ تحسوب من أفعال أهل النار .

\* وفيه « أنه قال لِمَشرة أنفُس فيهم سَمُرة : آخِرَكُم يموت في النار » فكان سَمُرة آخرَ المُشرةِ موتًا . قيل : إنّ سَمُرة أصابه كُرَ أَنْ شديد ، فكان لا يكادُ يَدْفأ ، فأمر بقِدْرٍ عظيمة فملئت ماء ، وأو قَدَ تَحْتَها ، واتَّخذ فو قَها مَجْلِساً ، وكان يَصْعَدُ إليه بُخارُها فيدُفئُهُ ، فيينا هو كذلك خُسِفَت به فحصل في النار ، فذلك الذي قال له . والله أعلم .

(س) وفي حديث أبى هريرة « المَحْمَاه جُبَار ، والنارُ جُبَار » قيل : هي النار يُوقِدُها الرَّجُل في مِلْكه ، فَتُطَيِّرها الريحُ إلى مال غيره فيَحْتَرِق ولا يَملكُ رَدَّها ، فتكون هَدَراً .

وقيل: الحديث غَلِطَ فيه عبدُ الرزَّاق ، وقد تابَمَه عبدُ الملك الصُّنْماني .

وقيل : هو تصحيف «البِئْر»، فإنَّ أهلَ الْمِن يُميلون النار فَتَنَكَسِرالنونُ ، فسمعه بعضُهم على الإمالة فكتَبه بالياء فقرأوه مُصَحَّفاً بالباء .

والبئرُ هي التي يَحْفَرها الرجُل في مِلْكه أو في مَواتٍ ، فيقع فيها إنسانُ فيَهُ للِك ، فهو هَدَرُ . قال الخطابي : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون : غَلِط فيه عبد الرزّ اق حتى وجَدْتُهُ لأبي داود (١) من طريق أخرى .

- \* وفيه « فإن تحت البَحْر نارا وتحت النار بحرا » هـــذا تفخيم لأمر البحر وتعظيم الشأنه ، وأن الآفة تُسْرِع إلى راكبه في غالب الأمر ، كما يُسْرِع الهـــلاكُ من النار لمَن لابَسها ودَنا منها .
- \* وفى حديث سجن جهم « فَتَعَلُوهم نارُ الأنيار » لم أُجدُه مَشْرُوحا ، ولكن هكذا يُرْوَى ، فإن حجَّت الرواية فيحتَمِل أن يكون معناه نار النِّيران ، فجمع النارَ على أنيار ، وأصلُها: أنوار ، لأنها

<sup>(</sup>١) انظر سنن أبى داود ( باب فى الدابة تنفح برجلها ، من كتاب الديات ) ٢ /٢٧٠ .

- من الواو، كاجاء في ربيح وعِيد : أرياح وأعياد ، من الواو . والله أعلم .
- (س) وفيه «كانت بينهم نائرة» أى فتنة حادثه وعَداوة . ونارُ الحرب ونارُتُها : شرُّها وهَيْجُها .
- (س) وفي صفة ناقة صالح عليه السلام « هي أنورُ مَنِ أَن تُحْلَبَ » أَى أَنْفَرُ . والنَّوَارُ : النِّفَارُ . ونُوْتُهُ و أَنَوْتُهُ : فَقَرَّتُهُ . والمرأةُ نَوارٌ : نافِرةٌ عن الشَّرّ والقبيح .
- (ه) وفي حـــديث خُرَيمة « لمَّا نزَل تحت الشجرة أنورت » أي حَسُنت خُضْرَتُهُــا، من الإنارة .
- وقيل: إنها أَطْلَعَتْ نَوْرَها ، وهو زَهْرُها . يقال : نَوّرت الشَّجرةُ وأَنارَت . فَأَمَّا أَنْوَرتْ فعلى الأصل .
- (ه) وفيه « لَمَن اللهُ مَن غَــيَّرَ مَنَارَ الأرض » المَنار : جمع مَنارة ، وهي العلامة تَجُعُل بين الحدَّين . ومَنار الحرَم : أعلامُه التي ضَرَبَها الخليلُ عليــه السلام على أقطارِه ونواحيــه . والميم زائدةٌ .
- ومنه حديث أبى هريرة « إنّ للإسلام صُوعى ومَناراً » أى علامات وشرائع يُمْرَفُ بها. ( نوز ) ( ه ) في حديث عمر « أناه رجُلٌ من مُزَيْنة عام الرَّمَادة يشكو إليه سُوء الحال ، فأعطاه ثلاثة أنياب وقال : سِرْ ، فإذا قَدِمْتَ فانحَر ناقة ، ولا تُكثِر في أوّل ما تُطْمِعُهم ونَوَّزْ » قال شَهر : قال القَمْنَى : أى قَلَلْ . قال : ولم أسمَمُها إلّا له . وهو ثِقة .
- ﴿ نوس ﴾ ﴿ هِ ﴾ في حديث أم زَرْع ﴿ أَنَاسَ مِن حَلْيِ أَذُنَى ۗ ﴾ كُلُّ شيء يَتَحرَّكُ مُتَدَلِّياً فقد ناسَ يَنُوسَ نَوْسًا ، وَأَناسِه غيرُه ، تُر يد أنه حلاها قرِطَةً وشُنُوفًا تَنُوسَ بَأَذُنَيْهَا .
- \* وفى حديث عمر « مرّ عليه رجل وعليه إزار يَجُرّه ، فقطَع ما فَوقَ الـكَعْبين ، فـكأنّى أنظُر إلى الخيوط نائسة على كعْبيه » أى مُتَدَلّية مُتَحَرَّكة .
  - ( ه ) ومنه حديث العباس « وضَّفِيرتاه تَنُوسانِ على رأسِه » .
- (س) وفي حديث ابن عمر « دَخلتُ على حَفْصة ونَوْساتُها تَنْطُف » أَى ذَوَائبُها تَقْطُر ماء. فسمَّى الذّوائب نَوْساتٍ ؛ لأنها تَتَحرّ لـُ كثيرا.

- ﴿ نُوشٍ ﴾ ﴿ رُسُ ﴾ فيه « يقول الله : يامحمَّدُ نَوِّشِ العلماء اليَومَ فَى ضِيافتى » التَّنُويش : للدّعوة : الوعْد و تَقْدِمَتُه . قاله أبو موسى .
- \* وفى حديث على ، وسُثل عن الوصيَّة فقال : « الوصِيَّةُ نَوْشُ بالمعروف» أَى يَنَناوَلُ الْمُوصِي الوصَي له بشيء ، من غير أَن يُجُحِفَ بماله . وقد ناشَه يَنوشُه نَوْشًا ، إذا تَنَاوَلَه وأُخَذَه .
  - ومنه حديث تُتَيلة أخت النضر بن الحارث:

ظَلَّتْ سُيُوفُ بنِي أبيهِ تَنُوشُهُ لِلهِ أرحام هُناك تُشَقَّقُ أَي اللهِ تَنُوشُهُ لِلهِ أَرحام هُناك تُشَقَّقُ أَي

- (س) ومنه حديث قيس بن عاصم «كنتُ أناوِشُهم وأهاوِشُهم في الجاهلية » أى أقاتِلُهم. والْمناوشة في القِتال : تَدَانِي الفريقَين، وأخذُ بعضِهم بعضا .
- \* وحدیث عبدالملك « لَمَّا أراد الخروجَ إلى مُصْعَب بن الزُّبیر نَاشَتْ به امرأَتُهُ وَ بَـكَتَ فَبَكَتَ جَواريها » أى تَمَلَّقت به.
- \* وفى حديث عائشة تصف أباها « فانتاشَ الدِّينَ بِنَعْشه » أى اسْتَدْركه واسْتَنْقَدْه و تَناوَلَه ، وأَ من مَهْواتِه ، وقد يُهمَز ، من النَّذيشِ وهو حركة فى إبطاء . يقال : نَأْشُتُ الأَمرَ أَنْأَشُهُ نَأْشًا فَانْتَأْش . والأول الوجه .
- ﴿ نُوط ﴾ (ه) فيه « أَهْدَوْا له نَوْطاً من تَعْضُوض » النَّوط : الْجَلَّة الصغيرة التي يكون فيها النَّمْر .
  - « ومنه حديث وفد عبد القيس « أطوِمننا من َبقيَّة ِ القَوْسِ الذي في َنوْطِكَ » .
- (ه) وفيه « اجمل لنا ذات أنواط » هي أسم شجرة بعينها كانت للمشركين يَنُوطون بها سلاحَهم : أَى يُمَلِّقُونه بها ، و يَمْكُنُون جَوْلِهَا ، فَسَأَلُوه أَن يَجْمُل لهم مثلها ، فنَهاهم عن ذلك .

وأنُّواط: جمع نَوْط، وهو مصدر مُمِّي به الْمُنُوط.

- (س) ومنه حديث عمر « أنه أَنِيَ بمالِ كثير ، فقال : إنى لَأَحسِبُكُم قد أَهْلَكُتُمُ الناس ، فقالوا : والله ِ ما أخذناه إلاَّ عَفْوًا ، بلا سَوْطِ ولا نَوْط » أَى بلَا ضَرْبٍ ولا تَعْلَيق .
- \* ومنه حديث على « الْمُتَعَلِّق بها كالنَّوْطِ اللَّذَبْذَبِ» أراد ما يُناطُ برَحْل الراكِب من

- . تَعْبِ أَو غيره ، فهو أبدا يَتحر ّك .
- ( س ) وفيه « أُرِيَ اللَّيلةَ رجلُ صالح أن أبا بكر نِيطَ بِرسول الله صلى الله عليه وسلم » أى عُلِّق ، يقال : نُطِّت هذا الأمرَ به أنُوطُه ، وقد نِيطَ به فهو مَنُوط .
- \* وفيه « بعير له قد نِيطَ » بقال : نِيطَ الجمل ، فهو مَنوط ، إذا أصابه النَّوط ، وهي عُدَّة تُصيبُه في بطنه فَتَقْتُله .
- ﴿ نُوقَ ﴾ ( ه ) فيه « أنَّ رجلا سَارَ مَعُهُ عَلَى جَمَلُ قَدَّ نَوَّقَهُ وَخَيَّسُهُ » الْمُنوَّقُ: الْلُذَلِّلُ ، وهو مِن لفظ الناقة ، كأنه أَذْهَب شِدَّةَ ذُكُورَتِهِ ، وجمله كالناقة المرُّوضة الْمُنقادة .
  - \* ومنه حديث عمر ان بن حُصَين « وهي ناقة مُنَوَّقة » .
- (س) وفي حديث أبي هريرة « فوجد أَيْنَقُهَ » الأَيْنُقُ : جمع قِلَّة لِناقة ، وأصله : أَنْوُق، فقَلَب وأبدَل واوه ياء .
- ﴿ نُوكَ ﴾ (س) في حديث الضَّحَّاك ﴿ إِنَّ قُصَّاصَكُمْ نَوْ كَى ﴾ أَى خَمْقَى ، جَمَع أَنُوك . والنُّوك بالضم : الحُمْق .
- ﴿ نُولَ ﴾ [ه] في حديث موسى والخَضِر عليهما السلام ﴿ حَلُوهُمَا فِي السَّفَينَة بَغَيْرِ أَوْلَ ﴾ أي بغير أُجْرٍ ولا جُمْل ، وهو مصدر اللهُ كَيْنُولُه ، إذا أعطاه .
- \* ومنه الحديث « ما نَوْلُ امرِيُّ مسلِم أَن يقولَ غيرَ الصواب ، أو أن يقولَ مالاً يَمْلُم » أى ماينبغي له وما حَظُّه أن يقول .
  - \* ومنه قولهم « مانَولُكُ أن تفعل كذا » .
- ﴿ نوم ﴾ ﴿ س ﴾ فيه ﴿ أُ نَزَلْتُ عليك كتابا تَقْرُؤُه نائِمًا وَيَقْظَانَ ﴾ أَى تَقْرُؤُه حِفظا في كُلُّ حال عن قلبك .
  - وقد تقدّم مبسوطاً في حرف الغين مع السين .
- (س) وفى حديث عِبْرانَ بن حُصَين رضى الله عنه « صلِّ قائمًا ، فإن لَم تَسْتَطع فقاعدا ، (س) (س) (س) النماية )

فإن لم تستطع فنائمًا » أراد به الأضطِجاع . ويدلُّ عليه الحديث الآخر « فإن لم تَسْتَطع فعلى جَنْبِ » . وقيل : نأممًا : تَصْحيف ، وإنما أراد قائمًا أى بالإشارة ، كالصَّلاة عند التِحام القِتال ، وعلى ظَهْر الدَّابة .

\* وفي حديثه الآخر « من صلى نائما فله نصف أُجْرِ القاعد » قال الخطَّابي (١): الأعلَم أنى سمنت صلاة النائم إلا في هذا الحديث، ولا أُحْفظ عن أُحَد من أهل العلم أنه رخَّص في صلاة التَّطَوّع نائما ، كا رَخَّص فيها قاعدًا ، فإن صَحَّت هذه الرواية ، ولم يكن أحد الرُّواة أدرَجهُ في الحديث ، وقاسه على صلاة القاعد وصلاة المريض إذا لم يَقدر على القُمُود ، فشكون صلاة المُتطوّع القادر نائما جائزة ، والله أعلم .

هكذا قال فى « مَمالم السُّنَن » . وعاد قال فى « أعسلام السُّنَة » : كنت تأوَّلْتُ هذا الحديث فى كتاب « الممالم » على أن المراد به صلاةُ التطوّع ، إلا أنَّ قولة « نائما » يُفسد هذا التأويل ، لأن المُضْطَحِع لا يُصلي التطوّع كما يُصلى القاعد ، فرأيت الآن أنّ المراد به المريضُ المُفترَضِ الذى يمكنُه أن يتحامَل فَيقْعُد مع مَشَّقة ، فجعل أَجْرَه ضِعْفَ أَجره إذا صلى نائما ، ترغيبا له فى القُمود مع جَواز صلاته نائما ، وكذلك جَعل صلاته إذا تَحامَل وقام مَع مَشقَّة ضِعف صلاته إذا صلى قاعدا مع الجُواز . والله أعلم .

\* وفى حديث بلال والأذان « عُدْ وَقُلْ : أَلَا إِنَّ العَبْدَ نام ، أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَام » أَراد بالنَّوم الغَفَلَةَ عن وقت الأذان . يقال : نام فلان عن حاجَتى ، إذا غَفَلَ عنها ولم يَقُم بها .

وقيل : معناه أنه قد عادَ لِنَومه ، إذ كان عليـه بَعْدُ وَقْتُ من الليل ، فأراد أن يُعْلَمَ الناسَ بذلك ، لئلًا يَنْزَعِموا من نَوْمهم بَسَماع أذانِه

- (س) وفي حديث سَلَمَة « فَنَوَّمُوا » هو مُبالغة في ناموا .
- \* وفى حمديث حذيفة وغزوة الخندق « فلما أَصْبَحْتُ قال : قُمْ بِانَوْمَانُ » هو الكثير النَّوم وأكثر مايُسْتَعَمْل في النِّنداء .
- \* ومنه حديث عبد الله بنجمفر « قال للحُسين ورأى ناقته قائمةً على زِمامِها بالعرُّج، وكان مريضا:

<sup>(</sup>١) انظر معالم السنن ١ / ٢٢٥ .

أيُّها النَّوْم. وظنّ أنه نائم ، وإذا هومُثبَبت وجَعاً » أراد أيُّها النائم ، فوضع المَصْدر موضِعه ، كا يقال: رجل صَوْم : أي صائم .

( ه ) وفى حديث على « أنه ذكر آخر الزَّمان والفِتَن، ثم قال : خَبْر أهل ذلك الزمان كلُّ مُؤْمِنِ نُوَمَةٍ » النُّومَة ، بوزن الْهَمزة : الخامِل الذَّكْر الذي لايُؤْبَهُ له .

وقيل: الغامض في الناس الذي لايَمْرُ فَ الثُّمرُ وأُهلَه .

وقيل: النُّوَمَة بالتحريك: الكثير النَّوْم. وأما الخامل الذي لا يُؤبَّه له، فهو بالنَّسْكين. ومن الأول:

- ( ه ) حديث ابن عباس « أنه قال لعلى : ماالنُّوَمة ؟ قال: الذي يَسْكُتُ في الفُّتنة ، فلا يَبَدُو منه شّى ١٤ » .
- ( ه ) وفى حــديث على « دخّل عَلَىَّ رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم وأنا على المَناَمة » هى هاهنا الدُّ كَأَن التى رُينام عليها ، وفى غير هذا هى القَطيفة ، والميم الأولى زائدة .
- \* وفى حديث غزوة الفتح « فما أشرَف لهم يومئذ أحدٌ إلا أنامُوه » أى قتلوه . يُقال: نامَت الشاةُ وغيرُها ، إذا ماتَتْ ، والنائمة : الميِّتة .
  - (ه) ومنه حديث على « حثَّ على قتال الخوارج فقال : إذا رأيتُموهم فأنيمُوهُم » .
- ﴿ نُونَ ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث موسى والخَضِرِ عليهما السلام ﴿ خُذْ نُونًا مَيْتًا ﴾ أى حُوتًا ، وجُمُه: نِينَانُ ، وأصله: نَوْ نَانَ ، فقلبَت الواوِياء ، لكَسرة النون ·
  - \* ومنه حديث إدام أهل الجنة « هو باَلَامُ والنون» .
  - \* وحديث على « يَعْلُمُ اخْتِلافَ النِّينَانِ فِي البحار الغامرات » .
- ( ه ) وفى حديث عثمان « أنه رأى صَبيًّا مَليحاً ، فقال : دَشَّمُوا نُونَتَه ؛ كَى لاتُصيبَه الْمَين » أَى سَوِّدُوها. وهي النَّقْرَةُ التي تَكُون في الذَّقَن .
  - ( نوه ) ( س ) في حديث الزبير « أنه نَوَّه به على » أي شهرًه وعَرَّفَه .
- ﴿ نُوا ﴾ ﴿ فَى حديث عبد الرحمن بن عوف ﴿ تَزَوَّجَتُ امرأَةً من الأنصار على نَواة من ذَهُ مِن ﴿ نُوا ﴾ النَّمُ اللهُ واللهُ والعشرين : نَشُ \*.

وقيل: أراد قَدْرَ نواةٍ من ذَهبكان قيمتُها خسة دراهم، ولم يكن ثُمَّ ذَهَبْ. وأنكره أبوعبيد. قال الأزهرى: لفظ الحديث بدل على أنه تَزَوّج المرأة على ذَهَب قيمتُه خسة دراهم، ألا تَراه: قال « نَواة من ذَهَب » ولسنتُ أدرى لِمَ أنكره أبوعبيد.

والنَّواة في الأصل: عَجْمَة التمرة.

- \* ومنه حديثه الآخر « أنه أوْدَع المُطْعِمِ بن عَدِيّ جُبْجُبةً فيها نَوَّى من ذَهَب، أَى قِطَعْ من ذهب كالنَّوى ، وَزْنَ القطعة خمسة دراهم .
- (س) وفى حمديث عمر « أنه لَقط نَوَيَاتٍ من الطريق ، فأَمْسَكُهَا بيدِه ، حتى مَرَّ بدار قوم فأَلقَاها فيهما وقال : تأكُّله داجِنَتُهُم » هى جَمع قلة لنَواة التَّرَة . والنوكى : جمع كَثْرة .
  - (ه) وفي حديث على وحمزة:
  - \* أَلَا يَاحَمْزُ لِلشُّرُفِ النُّواءِ \*

النِّواء: السُّمَان . وقد نَوتِ الناقة تَنُوى فهي ناوية ﴿ .

- \* وفى حــديث الخيل « ورَجُل ربطها رباء ونواء » أى مُعــاداة لأهل الإسلام.
   وأصلها الهمز<sup>(۱)</sup>، وقد تقدمت.
- ( ه ) وفى حديث ابن مسمود « ومَن يَنْوِ الدنيا تُعْجِزْه » أَى مَن يَسْعَ لها يَخِبْ. يقال: نَوَيْتُ الشيء، إذا جَدَدْتَ في طَلَبه · والنَّوى: البُعْد.
- (ه) وفى حديث عُرْوةَ فى المرأة البَدَويَّة يُتَوَقَّ<sup>(٢)</sup> عنها زوجُها « أنها تَلْتَوَى حيثُ انْتَوَى أَهُمُها » أَى تَلْنَقِل وتَتَحَوّل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الهمرة » والمثبت من ا ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « التي تَوَفَّى » والمثبت من ا ، واللسان ، والفائق ٣/٣٦.

### ﴿ باب النون مع الهاء ﴾

- ﴿ نَهِبٍ ﴾ (س) فيه « ولا يَنْتَهِب نُهْبَةً ذاتَ شَرَفٍ بَرَفَعُ الناسُ إليها أبصارَهم وهو مؤمن » النَّهْب: الغارة والسَّلْب: أي لا يَخْتَلْس شيئًا له قيمة عالِية .
  - (س) ومنه الحديث « فأتي بنَهْب » أى غَنيمة . يقال : نَهَبْت أَنْهَبُ نَهْبا :
- (س) ومنه الحديث «أنه ُنِثرَ شيء في إملاك ، فلم يأخُذوه ، فقال : مالكُم لا تَنْتَهِبون ؟ قالوا : أوَ لَيس قد نَهَيْتَ عن النَّهْبَوا » قالوا : أوَ لَيس قد نَهَيْتَ عن النَّهْبَوا » النَّهْبَي ؛ بعنى النَّهْبَ ، كالنَّحْلَى والنَّحْلَ ، للعَطيَّة ، وقد يكون اسمَ ما يُنهَب ، كالعُمْرَ ي والرُّقْنَي .
  - (س) ومنه حديث أبى بكر « أَخْرَزَتُ بَهْ بِي وأَبْتَـغِى النَّوَافِلَ » أَى قَضَيْتُ مَاعلى َّ من الوِتْر قبل أن أنام ، لئلًا يَفُوتَنَى ، فإن انْـتَبَهْتُ تَنَفَّلْت بالصلاة ، والنَّهْب هاهنا بمعنى المَهُوب، تَشْمِيةً بالمصدر
    - (س) ومنه شعر العباس بن مِرداس:

أَنْجُعْلُ مَنْبِي وَنَهُبُ الْمُبَيْ لِهِ بِينَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

عُبَيْد مُصَغَّر : اسْم فَرَسه ، وجمع النَّهْب : نِهابٌ و نُهُوب .

(س) ومنه شعر الغباس أيضا :

كانت نِهَابًا تَـلاَفْيْتُهُا لِبَكُرْى عَلَى الْمُهْرِ بِالأَجْرَعِ

﴿ بهبر﴾ (س) فيه « لا تَتَزَوَّجَن مَهُ بَرَة » أَى طويلةً مَهزُولة .

وقيل: هي التي أشرَ فَت على الهلاك ، من النَّهَا بِر : الْمَهَا لِكَ. وأَصلُهَا: حِبالٌ من رَمَّلُ صَعْبةُ الْمُرْ تَقَى .

( ه ) ومنه الحديث «مَن أصاب مالاً مِن مَهاوِشَ (١) أَذَهَبه الله في مَهابِرَ » أَي في مَها لِكَ

<sup>(</sup>۱) فى ا، والهروى: « مهاوش » والمثبت فى الأصل ، واللسان. وها روايتان . انظر (نهش) و (هوش).

وأمور مُتَبَدِّدة . يقال : غَشِيَتْ بى النَّها بير : أي حَمَلَتْنِي على أمورٍ شديدة صَعْبة ، وواحد النَّهابير : نُهْبُور . والنَّها بر مَقْصُور منه ، وكأنَّ واحدَه نَهْبَر .

( ه ) ومنه حديث عمرو بن العاص « أنه قال لعثمان : ركِبْتَ بهذه الأمَّة بَهابيرَ من الأمور فَرَّكِوها منك ، ومِلْتَ بهم ، فَمَالُوا بك ، إعدِل أو اعْتَزِل » .

﴿ سَهِ تَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه « أُرِيتُ الشَّيْطانَ ، فرأيتُهُ كَيْمُبِتُ كَا يَنْهِتُ القِرْ دُ » أَى يُصَوِّت . والنَّهِيتُ : صَوْت يَخْرج من الصَّدر شبهه بالزَّحير .

(مهج) (ه) في حديث قُدُوم المستضّفين بمكة « فنَهِيجَ بَين يَدَى وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى » النَّهَيجُ بالتحريك ، والنَّهيجُ : الرَّبُو وتُواترُ النَّفَس من شِدَّة الحرَّكة أو يَعْل مُتْعِب . وقد نَهِيجَ بالكسر يَنْهَجُ ، وأَنهَجَه غيره، وأنهَجُتُ الدابَّة ، إذا يسرت عليها حتى انْهُرَتْ .

- \* ومنه الحديث « انه رأى رجلا يَنهَـج » أى يَر بن من السَّمَن ويَلْهَتُ .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « فضَرَبه حتى أُنْهِـجَ » أَى وَقَمَ عليه الرَّبُو ، يعني عمر .
  - ( ه ) ومنه حديث عائشة « فَقَادَنَى وإنَّى لَأَنْهُجَجٍ » وقد تَـكرر في الحديث .
- ( ) وفي حديث العباس « لم يَمُت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككُم على طريق ناهيجة » أي واضحة بينة . وقد نَهَج الأمرُ وأنْهَج ، إذا وَضَح . والنَّهْج : الطريق المستقيم .

#### (س) وفي شمر مازين :

# \* حتى آذَنَ الجِسمُ بالنَّمْجِ \*

أَى بَالْبِلَى. وقد نهيج النُّوبُ والجِسِم ، وأنهَج ، إذا َ بلِّي ، وأنهَجَه البِلَي ، إذا أُخْلَقه .

(مهد) (ه) فيه « أنه كان يَنْهَد إلى عدُوّه حين تَزُولُ الشمس » أَى يَـنْهَض . ونَهَـدَ القومُ لعدُوَّم ، إذا صَمَدوا له وشَرعوا في قِتاله .

( ه ) ومنه حديث ابن عمر « أنه دخَل المسجد فَهَدَ الناسُ يسألونه » أي مهضوا .

- (س) ومنه حديث هَو ازِن « ولا ثَدْيُها بناهِد » أَى مُرْ تَفَسِع . يقال : مَهَدَ الثَّدْئُ ، إذا ارْتَفع عن الصدر ، وصار له حَجْم .
- ( ه ) وفى حديث دارِ النَّدُوة و إبليس « تَأْخُذ من كُلُّ قبيلةٍ شابًا مَهْدًا » أَى قويًّا ضَخْما .

#### ومنه حدیث الأغرابی:

النَّهُد : الفَرَسِ الضَّخْمِ القَوْيُّ ، والأَنْبَى : نَهُدْة .

- ( ه ) وفي حديث الحسن « أُخْرِجُوا بِهِدَكُمْ ، فإنه أعظمُ للبَركة وأحسَّنُ لأخلاقِكُم » السَّويَّة النَّهُد ، بالسَّويَّة ، وهو أن يَقْسِمُوا نَفَقَتَهُم بينَهُم بالسَّويَّة حتى لا يَتَفَابَنُوا ، ولا يكون لأحدهم على الآخر فضل ومِنَّة .
  - ﴿ بَهِرَ ﴾ \* فيه « أنهروا الدَّمَ بما شِئتُم إلا الظُّفُرُ والسِنَّ » .
- ( ه ) وفى حديث آخر « ما أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلُ » الإنهارُ : الإسالة والصَّبُّ بِكَثْرَة ، شَبّه خُروج الدَّم ِ من مَوْضِم الذَّبح ِ بِجَرْى المَاء فى النَّهْر . وإيما نهى عن السِن والظُّفُر ؛ لأنَّ مَن تَعَرَّض للذَّ بْح بهما خَنَق المذبوحَ ، ولم يَقْطُع حَلْقَهَ .
- \* وفيه « مَهْرَ انِ مؤمنانِ ومهرانِ كافرِان ، فالمُؤمِنانِ : النَّيلُ والفُراتُ، والـكافرانِ : دَجْلة ومَهُرْ بَلْخ» .وقد تقدّم معنى الحديث في الهمزة .
  - ( ه ) وفي حديث ابن أنيس « فأَنَوْ ا مَنْهَرًا فاخْتَبأوا فيه » وقد تقدّم هو وغيره في الميم .
- ﴿ بَهُونَ ﴾ ( ه ) فيه « أنَّ رجُلا اشْتَرَى مِن مالِ يَتَامَى خَمْراً ، فلما نزل التحريمُ أنَّى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعر فه ، فقال : أهْر قَمَّا ، وكان المالُ بَهُزَ عَشرة آلافٍ » أى قُرْبَهَا . وهو مِن ناهَز الصبيُّ البلوغَ ، إذا داناه . وحقيقتُه : كان ذا نَهْز .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « وقد ناهَزتُ الاحتيلام » والنَّهْزُ ة : الفُرْصة . وانْتَهَزَ تُهَا : اغْتَنَمْتُهُا . وفلانَ بَهْزَةُ الْمُخْتَلِس .

<sup>(</sup>١) انظر مادة ( فرد ) .

( ه ) ومنه حديث أبى الدَّحداح.

\* وأنتَهَزَ الحقُّ<sup>(١)</sup> إذَا اكحقُّ وَضَعْ \*

أى قَبِـلَه وأَسْرَع إلى تَناوُلِه .

\* وحديث أبى الأسود « وإنْ دُعِيَ انْتَهَرْ ».

(س) وحديث عمر « أَتَاهُ الجَارُودُ وَابْنُ سَيَّارِ يَتَنَاهَزَانَ إِمَارَةً » أَى يَتَبَادَرَانِ إِلَى طَلَبِها وتناوُلِها .

(س) وحديث أبى هريرة « سَيَجِدُ أَحَدُ كَمَ امْرَ أَنَّهَ قَدْ مَلَاتْ عِكْمَهَا مِن وَبَرَ الإبلِ ، فَلْيُناهِزْهَا ، ولْيَقْتَطِع ، ولْيُرسِل إلى جَارِهِ الذي لا وَبَرَ له » أي يُبادِرْها ويُسابِقْهَا إليه .

(س) وفيه « مَنْ تَوَضَّأَ ثُم خرج إلى المسجد لا يَنْهَزَه إلاّ الصَّلاةُ غُفِر له ما خَلا من ذَنبه » السَّهْزُ : الدَّفع . يقال : نَهَزْت الرَّجُلَ أَنْهَزُه ، إذا دَفَعْتَه ، ونهزَ رأسَه ، إذا حَرَّكه .

( ه ) ومنه حديث عمر « مَن أَتَى هذا البَيْتَ ولا يَنْهَزُه إليه غيرُه رَجَع وقد غُفِر لَهُ » إِرِيد أَنه مَن خَرَج إلى المسجد أو حَج ، ولَمْ يَنْوِ بخُرُوجه غَيْرَ الصلاة والحَج من أمُور الدُّنيا .

(س) ومنه الحديث «أنه نهزَ راحِلَته » أي دَفَعها في السَّير.

( ه ) ومنه حديث عطاء « أو مَصْدُور يَنْهَزُ قَيْحًا » أَى يَقَذْفُهُ . يقال : نَهَوَ الرجلُ ، إذا مَذَّ عُنُقَهُ وَناء بِصَدْرِه لِيَنْهَوَع . والمصْدورُ : الذَّى بِصَدْرِه وَجَعْ .

( مهس ) ( ه س ) في صفّته صلى الله عليه وسلم « كان مَنْهُوسَ الكَفْبَين (٢٠ » أَى لَمْهُمَا قَلِيل . والنّهُس : الأَخْذ بِجَمِيعُها .

ويُروَى « مَنْهُوس القَدَمين » وبالشين أيضا .

(س) ومنه الحديث « أنه أُخَذ عَظْمًا فَـمَس ما عليه من اللَّحم » أى أَخَذه بِفِيه . وقد تسكرر في الحديث .

(س) وفي حديث زيد بن ثابت « رَأَى شُرَحْبيلَ وقد صادَ نَهُسًا بالأَسْوَاف » النَّهُسُ:

(۱) فی الهروی : « الحظّ » ولم ینشد المصراع کله . (۲) أخرجه الهروی فی (نهش ) « منهوش القدمین » قال : « وروی « منهوس العَقِبَيْن » بالسین غیر معجمة ، أی قلیل لحمها » .

طائرٌ يُشْبِهِ الصُّرَدِ ، يُديم تَحْرُ يك رأسِه وذَنَبِهِ ، يَصْطادُ العَصافِيرِ وَيأْوِى إلى المَقابرِ .

والأسُوافُ: مَوْضِعٌ بالمدينة .

( س [ ه ] ) فيه « لَعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمُنتَمِشَةَ والحالقة » هي (١) الذي تَخْمِشُ وجْهَها عند النُصِيبة ، فتأخُذ لحمه بأظفارها .

(س) ومنه الحديث « وانتهَ شَت أعضادُ نا » أي هُزِلت . واللَّهُوش : اللَّهِزول اللَّهُ هُود (٢٠).

\* وفيه « من جَمَع مَالاً من نَهاوِشَ » هَـكذا جاء فى رَواية بالنَّون ، وهى المَظالِم ، من قولهم : نَهَشَه ، إذا جَهَده ، فهو مَنْهُوش . ويجوز أن يكون من الهَوْشِ : الْخَلْط ، ويُقْضَى بزيادة النَّون ، ويكون نَظير قولهم: تَباذِير ، وتخاريب ، من التَّبذير والْخراب .

﴿ نَهْقَ ﴾ (س) في حديث جابر ﴿ فَـنرعْنا فيه حتى أَنْهَقْناه ﴾ يعنى في الحوْض. هكذا جاء في رواية بالنُّون، وهو غَلَط، والصواب بالفاء. وقد تقدّم.

李敬,

﴿ نَهِكَ ﴾ ( ه ) فيه « غَيْر مُضِرِّ بنَسْل ، ولا ناهِكِ في الحلْبِ » أَى غَير مُبالِـغ فيه . ﴿ نَهُكُ النَّاقَة حَلَباً أَنْهَـكُها ، إذا لَمْ تُبْقِ في ضَرْعها لَبَناً .

( ه ) ومنه الحديث « لِيَهْكِ الرجُلُ ما بَين أصابِمه أو لَتَهْسَكَنَهُ النارُ » أى لِيُبالغُ في غَسْل ما بَيْنَهَا في الوُضوء ، أو لَتُبالغَنَ النَّارُ في إخراقه .

- \* والحديث الآخر « إِنْهَـكُوا الأعْقاب أو لَتَنْهَـكُمَّهَا النار » .
- \* وحديث الخلوق « اذْهَبْ فانْهَــكه » قاله ثلاثًا ، أي بالــغ في غَسْله .
- ( ه ) وحديث الخافضة « قال لها : أشِمَّى ولا تَنْهَـكَى » أَى لاتُبالغي في اسْتَقْصَاء الختَان .
- ( ه ) وحديث يزيد بن شَجَرة « إنْهَكُوا وُجُوه القَوْم » أَى ابْلُغُوا جُهْدَكُم ف قِتَالَم .
- \* وفى حديث ابن عباس « إن قوما قَتَـلُوا فأ كُثَرُوا ، وَزَنَوْ ا وا نَتَهَـكُوا » أَى بِالْغُوا في خَرْق تَعادِمُ الشَّرِع وإثْيانها .

<sup>(</sup>۱) هذا شرح القتيبي ، كا ذكر الهروى .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل: « وَالْحِهُود » والمثبت من [ ، واللسان .

- وحديث أبى هريرة « تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسوله » يُريد نَقْضَ العَهد ، والغَدْرَ بالمُعاهـد .
- ( ه ) وفى حديث محمد بن مَسْلَمة «كان مِن أَنْهَكِ أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى مِن أَشْجَمِهِمْ . ورجُلُ نَهِيك : أى شُجاع .
- ﴿ نَهِلَ ﴾ ﴿ ﴿ ) فَى حَدَيْثُ الْحَوْضِ ﴿ لَا يُظُمُّأُ وَاللَّهِ نَاهِلُهُ ﴾ النَّاهِلُ : الرَّيَّانِ والعَطْشانِ ، فهو من الأَضْداد . وقد نَهِلَ يَنْهَلُ نَهَـلًا، إذا شَرِبَ . يُريد مَن رَوِيَ مِنه لم يَنْطَشْ بَعْدُه أَبدا .
- (ه) وفى حديث الدَّجَالَ « أَنه يَرِ دُكُلُّ مَنْهَلَ » اَلَمْهِل من المياه : كُلُّ ما يَطَوْه الطريق ، وماكان على غير الطّريق لابُدْعَى مَنْهَلا ، ولسكِنْ يُضاف إلى مَوْضعه ، أو إِلَى من هُوَ مُغْتَصُّ به ، فيقُال : مَنْهَلَ بَنى فُلان : أَى مَشْرَبُهم ومَوْضع نَهَلَهم .
  - وق قصید کعب بن زهیر :

## \* كَأْنَّهُ مُنْهِلٌ بِالَّراحِ مَعْلُولُ \*

أي مُسْقِيٌّ بالَّر اح . يقال : أَنْهَالْتُهُ فهو مُنْهَلَ ، بَضَم الميم .

- (س) وفي حديث معاوية « النَّهُلُ الشَّرُوع » هو جَمْع ناهِل وضَارِع : أَى الإِبل العِطَاشِ الشَّارِعة في الْمَاء .
- ﴿ مَهُم ﴾ فيه « إذا قَضَى أَحَدُكُم مَهُمَّتَهُ من سَفَره فَلْيُعَجِّل إلى أَهله » النَّهُمة: بلوغ الهِمَّة في الشيء .
  - ومنه « النَّهُمُ من الجُوع ».
  - ومنه الحديث « مَنْهُومَان لايَشْبَعَان : طالِبُ عِلْم وطالِبُ دنيا » .
- (ه) وفى حديث إسلام عمر « قال: تَبِعْتُه ، فلمَّا سَمِع حِسَى ظَنَّ أَنَى إِمَا تَبِعْتُهُ لأُوذَيَهُ وَلَهُمْنِي وقال: مَا جَاء بك هـذه السَّاعة ؟ » أَى زَجَرنى وصَاح بِي . يقال: مَهُمَ الإبلَ ، إذا زَجَرِها وصاح بها لِقَدْضِيَ .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « قِيـل له : إنّ خالد بن الوليد مَهُم ابْنَك فَانْتَهُم » أى زَجَره فانْزَجَرَ .

- (س) وفيه « أنه وفَدَ عليه حَى من العَرب ، فقال : أَبُنُو مَنْ أَنَم ؟ فقالوا : أَبُنُو مَهُم . فقال : مَهُمْ شَيْطَانَ ، أَنَمُ بَبُنُو عبد الله » .
- ( نهنه ) \* ف حديث واثل « لقد ابْتَدَرها اثناً عَشَرَ مَلَكا ، فا نَهْنَهُهَا شي دُونِ المَرْش » أي مامَنَهُما وكفها عن الوُصول إليه .
- (نها) فيه « لِيَانِي (١) منهم أولُو الأحلام والنُّهَى» هِي المُقُولُ والألبابُ ، واحِدَ نُها مُنيَة ، بالضَّم ؛ سُمّيت بذلك لأنها تَنْهَى صاحبَها عن القبيح .
  - ومنه حديث أبى واثل « لقد عَامِتُ أن التَّقِيَّ ذُو نَهْيَة » أى ذُو عَقل .
- \* ومنه الحديث « فَتَناهَى ابنُ صيَّاد » قيل : هو تَفاعَل ، من النَّهَى : العَقْل : أَى رَجَع إليه عَقْلُهُ ، وتَغَبَّهُ من غَفْلَتِه .

وقيل: هو من الانتهاء: أي انتهى عن زَمْزَ مَتِه.

- وفي حــديث قيام الليل « هُو قُرْ بَهُ إلى اللهِ ، ومَنْهاة عن الآثام » أي حَالة من شأْنِها أن تَنْهَى عن الإِثْم ، أو هي مَـكان كُفْتِص بذلك . وهي مَفْعَلة من النَّهْي . والميمُ زائدة .
- (ه) وفيه « قلتُ : يارسول الله ، هل مِن سَاعَة أَفْرَ بُ إِلَى الله ؟ قال: نَمَ ، جَوف الليل الآخِر، فَصَلَّ حتى نُصْبِحَ ثَمُ أَنْهِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس » قوله « أَمْهِهُ » بمعنى انته . وقد أَمْهَى الرجُل ، إذا انتهى ، فإذا أمَرْتَ قلت : أَيْهِهُ ، فَتَرْ يد الهاء للسَّكْت . كقوله تعالى « فَبِهُداهُمُ اقْتَدَهُ » فأَجْرى الوصلَ مُجْرَى الوقْف .
- ت وفي حديث ذكر « سِدْرَة الْمُنتَهَى» أَى يُنْتَهَى ويُبلّغ بالوُ صول إليها ، ولا يَتَجاوزُها عِلْمُ الْخَلائق ، من البَشر والملائكة ، أو لا يَتَجاوَزُها أَحَدٌ من الملائكة والرسُل ، وهو (٢) مُفْتَعَل ، من النّهاية : الفاية .

(٢) في الأصل: «هو» وما أثبت من : 1 ، واللسان . (٣) زاد في القاموس: « أَنْهُم ، ونَهِيُّ ».

<sup>(</sup>١) في الأصل، و ١، واللسان : « ليليني » مع تشديد النون في اللسان فقط. وهو جائز على التوكيد. انظر النووي ٤ / ١٥٤، وانظر حواشي ص ٤٣٤ من الجزء الأول.

\* ومنه حــــديث ابن مسعود « لَو مَرَرْتُ على نَهْنَى نِصْفُه ما اللهِ وَنِصْفُه دَمُ لَشَرِبتُ منـــه وَتَوضَّأْت » وقد تـــكرر في الحديث.

#### ﴿ باب النون مع الياء ﴾

- (نيأ) (س) فيه « مَهَى عن أكل النّيء » هو الذي لم يُطْبَخ ، أوطُبِخ أَدْ نَى طَبْخ ولم يُنْضَج . يقال : ناء اللّحمُ يَنيء نَيْئًا ، بوزن ناع كَينيع نَيْعًا ، فهو نِيه ، بالـكسر، كَنيعم. هـذا هو الأصل . وقد يُبترك الهمز و يُقلَب ياء فيقال : نِيٌّ ، مُشدَّدا .
  - \* ومنه حديث الثُّوم « لا أَرَاه إِلَّا نِيَّه (¹)».
- ﴿ نِيبٍ ﴾ (هـ) فيه « لهم من الصَّدقة الثِّلْبُ والنَّابِ » هي الناقة الهَرِمة التي طال نابُها : أي سِنَّها . وألفُه مُنقْلِبة عن الياء ، لِقَولِهم في جَمْعه : أنياب .
  - (س) ومنه حديث عمر «أعطاه ثلاثةً أَنْيَابٍ جَزَ ا ثِرَ ».
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لقيس بن عاصم : كيف أنت عند القِرَى ؟ قال : ٱلْصِقُ بالنَّابِ الفانِيةِ » .
- (س) وفي حديث زيد بن ثابت « أَنَّ ذِ نُبًا نَيْبَ في شاةٍ فذبحوها بَمَرُوةٍ » أَى أَنْسَب أنيابه فيها . والنَّاب : السِنُّ التي خَلَفْ الرَّباعِيَة .
- ﴿ نيح ﴾ ( ه ) فيه « لا نَيَّح اللهُ عِظامَه » أى لا صَلَّبُها ولا شدَّ منها (٢) . يقال : ناحَ المَّظْمُ يَنيح نَيْحا ، إذا صَلُب واشْتَدَّ .
- ﴿ نِيرٍ ﴾ ﴿ فَى حَدَيثُ عَمْرِ ﴿ أَنه كُرِهَ النِّيرَ ﴾ وهُو العَلَمَ فَى النَّوبَ ، يَقَالَ : نَوْتُ النَّوبَ ، وأُنَوْتُهُ ، وأَنَوْتُهُ ، وأَنَوْتُهُ ، وأَنَوْتُهُ ، وأَنَوْتُهُ ، وأَنَوْتُهُ ، وأَنَوْتُهُ ، وأَنْ تَلُهُ عَلَمًا .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن عمر « لولا أنْ عُمَر كُرِهَ النِّيرَ لَم نَرَ بالعَلَم بأسًّا » .
    - ﴿ نَيْرُكُ ﴾ ﴿ في حديث ابن ذي يَزَن :
    - \* لا يَضْجُرون وإن كَلَّت نَيازِكُهُمْ \*

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل، و ا بضم الياء. (٢) في الهروى: « ولا شَدَّدها ».

هي جمع نَيْزَكَ ، وهو الرُّمح القَصير . وحقيقَتُه تَصْغِيرُ الرُّمْح ، بالفارسيَّة .

﴿ نيط ﴾ (س[ ه ] ) في حديث على (١) « لَو دَّ معاويةُ أنه ما بَقَى من بني هاشم نا فِخُ ضَرَمَةَ إِلَّا طُعِن في تَنْيطِه وفي جِنَازته ، إذا مات . والقياس : النوط ، لأنه من ناط يَنُوط ، إذا عَلَّى ، غَير أنَّ الواو تُعاقِبُ الياء في حُروف كثيرة .

وقيل : النَّيْطُ: نياطُ القلب، وهو العرق الذي القَائبُ مُمَلَّق به .

- \* ومنه حديث أبى اليَسَر « وأشار إلى نِياًط قُلْبه » وقد تـكرر في الحديث.
- (س) وفي حديث عمر « إذا انتاطَت المَغازِي » أي بَمُدت ، وهو من نِياط الَفازة ، وهو بُمْدُها ، فكأنها نيطَت بمَفَازة أخرى ، لاتكادُ تَنْقَطِع ، وانْتَاط فهُوَ نَيِّط ، إذا بَمُد .
- ومنه حديث معاوية « عليك بصاحبك الأقدَم ، فإنك تَحِدُه على مَودة واحدة ، وإن قَدُم العَهْدُ وانْتَاطَت الديار» أى بَعُدَت .
- (س) وفى حديث الحجّاج « قال كلفّار البثر : أَخَسَفْتَ أَم أَوْشَلْتَ ؟ فقال : لا واحِدَ منهما . ولكن نَيَّطًا بَيْن الأَمْرَين » أَى وَسَطَّا بَيْن القليــل والـكثير ، كأنه مُمَلَّق بَيْنَهما ، قال القُتّيبى : هكذا يُرْوَى بالياء مُشدّدة ، وهو من ناطَه يَنُوطه نَوْطا ، وإن كانت الرواية بالباء الموحدة ، فيقُال للرّكيَّة إذا اسْتُخر ج ماؤها واسْتُنبط: هي نَبَطْ ، بالتحريك .
- ( نيف ) ﴿ فَى حَدَيْثُ عَالَشَةَ نَصَفَ أَبَاهِا ﴿ ذَالَتُ طَوْدٌ مُنِيفَ ﴾ أَى عَالَ مُشْرِفُ . وقد أَنافَ على الشَّىء 'يَذِيف ، إذا طَّالَ وارْتَقَع . وَنَتَّفَ عَلَى الشَّمِهِ يَنُوف ، إذا طَّالَ وارْتَقَع . وَنَتَّفَ عَلَى السَّبِعِينَ فَى الْعُمر، إذا زادَ . وكلُّ مازاد على عِقْدَ فَهُو نَيِّف، بالتشديد . وقد يُخَفَّفُ حتى يَبْلُغ المُقْد الثانى .
- ﴿ نَيْلٍ ﴾ [ ه ] فيه « أنَّ (٢) رجُلا كان بَنَال من الصَّحابة رضى الله عنهم » يعنى الْوَقيعة فيهم . يُقال منه : نالَ يَنَالَ نَيْلا، إذا أصاب ، فهو نائل .

ومنه حدیث أبی جُحَیْفة « فَخرج بِلال بِفَضْل وَضُوء النبیّ صلی الله علیــه وسلم ، فَبَیْن ناضِح ِ و نائل ِ » أى مُصِیبِ منه وآخِذ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى في ( نوط ). (٢) أخرجه الهروى في ( نول ) .

- ومنه حديث ابن عباس « فى رجُل له أربَع نِسْوة ، فَطَلَّق إِحْدَاهُنَّ وَلَم يَدْرِ أَيَّتَهَنَّ طَلَّق ، فَقَال : يَنَاهُنَّ من الطلاقِ ماينَالهُنَّ من الميراث » أى إنّ الميراث يكون بَيْنَهُنَّ ، لا تَسْقُط منهنَّ واحدة حتى تُمْرَفَ بَعَيْنَها ، وكذلك إذا طَلَقَها وهو حَى نَّ فإنه يَعْمَرْ لهُنَّ جميعا ، إذا كان الطلاق ثلاثا . يقول : كا أُورِّ ثُهُنَّ جميعا آمر مُ باغْرَالهِنَّ جميعا .
  - [ ه ] وفي حديث أبي بكر « قد نالَ الرَّحيلُ» أي حان ودَناً .
  - \* ومنه حديث الحسن « مأنال لهم أن يَفَقَهُوا » أي لَمْ يَقُرُبُ ولم يَدْنُ .

#### حرمنالوا و

#### ﴿ بَابِ الواومع الهمزة ﴾

﴿ وَأَد ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن وَأْدِ الْبَنَات » أَى قَتْلِهِنَّ . كَانَ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِهِم فَ الجَاهلية بنتُ دَفَنَهَا فَ التراب وهي حَيَّة . يقال : وأَدَها يئِدُها وأُدًا فهي مَوْ وودة . وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه .

- ومنه حديث العَزْل « ذلك الوَّأْدُ الحَفِيُّ » .
- وفى حديث آخر « تلك المو عودة الصَّفْرى » جَمَل المَزْل عن المرأة بَمَنْ لة الواد ، إلّا أنه خَفِي ؛ لأنَّ مَنَ يُمزل عن المرأته إنما يَمْزل هَرَ باً من الولَد ، ولذلك سَمَّاه الموعودة الصغرى ؛ لأنَّ وأَدَ البَنَات الأحْياء الموعودة الكَثْبرى .
  - (س) ومنه الحديث « الوثيدُ في الجنة » أي المؤدود ، فَعيل بمنى مفعول . ومنهم من كان يَئِدُ البَنينَ عند اللّجاعة .
- (س) وفى حديث عائشة « خَرَجْتُ أَقْفُو ا ثارَ الناسِ يَوْمَ الخَنْدَق فسمنت وثيدَ الأرض خُلْفي » الوثيدُ: صَوت شِدّة الَوطْء على الأرض يُسْمَع كالدّويّ مِن بُعْد .
- (س) ومنه الحديث « وللأرض مِنكَ وَثِيدٌ » يقال : سِمِنْت وَأَدَ قُوائِم الْإِيلِ ووَثِيدَها .
- ومنه حديث سواد بن مُطَرِّف « وأَدُ الذِّعْابِ الوجْناء » أى صَوْت وطْنِها على الأرض.
- (وأل) (ه) في حديث على « إنّ درْعَه كانت صَدْراً بلا ظَهْر ، فقيل له : لو احْتَرَزْتَ من ظَهْرك ، فقال : إذا أمكنتُ من ظهْرى فلا وألْتُ » أى لا نَجَوْتُ ، وقد وأَلَ بَثْلُ ، فهو واثلِ ، إذا الْتَجَا إلى موضع و نَجا .
- ومنه حدیث البراء بن مالك « فكائن نفسى جاشت فقلت : لاوَالْت ، أفراراً أوّل النهار وجُبناً آخِرَه ؟ » .

- ( ه ) ومنه حديث قَيْــلة « فوأَلْنا إلى حِواء » أَى كَجَأْنا إليه . والحِواء : البيوت المجتمعة .
- [ ه ] وفي حديث على « قال لرجُل : أنتَ من بنى فلان ؟ قال : نَمَم ، قال : فأنتَ من وَأَلَةَ إِذًا ، قُمْ فلا تَقْرَ بَنِي " قيل (١٠ : هي قبيلة خَسيسة ، سُمّيَت بالوَأْلَة ، وهي البَعْرة ، لخِسّها .
  - ﴿ وَأَمَ ﴾ (س) في حديث الغِيبة « إنه لَيُوَاتُم » أي يوافق. والْمُواءمَة: الموافَّقة.
- ﴿ وَاهَ ﴾ (س) فيه « مَن ابْتُلِي فَصَبَرَ فَوَ اهاً وَاهاً » قَيل : معنى هذه السكلمة التَّلَهْف. وقد تُوضَع مَوْضِع مَوْضِع الإِنْجِسَابِ بالشيء . يقال : وَاهًا له . وقد تَرِدُ بمعنى التوجُع . وقيسل : التَّوجُع يقال فيه : آهاً .
- (س) ومنه حديث أبى الدرداء « ماأنكُرْتُم من زمانِكُمْ فيما غَيَّرَتُمُ من أعمالِكُم ، إِن يَكُنْ خَـيْرًا فَوَاهاً وَاهاً ، وإن بَكُن شَرًا فَآهاً آهاً » والألفُ فيها غير مُهموزة . وإنما ذكرناها للفظها .
- ﴿ وأَى ﴾ (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف «كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَى ") أَى وَعُدُ . وقيل: هو العِدَة المضمونة .
  - \* وحديث أبى بكر « مَن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأْيُ فَلْيَحْضُرْ » .
- (س) وحديث عمر « مَن وَأَى لامرِئ ۚ بوَ أَي فَلْيَفَ به » وأصل الوَأَى : الوَعْد الذي يُوَتَّقُهُ الرَّجُل على نفسِه ، ويَمْزِم على الوفاء به .

ومنه حدیث وهب « قرأت فی الحـکمة أنَّ الله تعالی یقول : إنّی وأیْتُ علی نفسی أن أذ کُر مَن ذَکّر نَی » عدّاه بعَلَی ؛ لأنه أعطاه مَمْنی : جَعَلْتُ علی نفسی .

## ﴿ باب الواو مع الباء ﴾

﴿ وَبَا ﴾ (س) فيه « إِنَّ هذا الوَبَاءَ رِجْزُ » الوباً بالقَصْر والله والهمز : الطاعُون والمرضُ المام . وقد أَوْ بَأْتِ الأَرْضَ فهي مُوبِيَّة ، وَوَبِيْتَ فهي وَبِينَة ، ووُبِيْتَ أيضا فهي مَوْبُوءَ وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) القائل هو ابن الأعرابي ، كما ذكر الهروى .

(س) ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف « وإنَّ جُرْعـةَ (١) شَرُوبِ أَنفَعُ من عَذْبِ مُوبِ » أَى مُورِث للوَبا . هَكذَا يروى بغير همز . وإنما تَرَكُ الهمز ليُوازِنَ به الحَرف الذي قَبْله ، مُوبِ » أَى مُورِث للوَبا مثَل ضَرَبه لرجُلَيْن أحدُها أَرْفَع وأضَرُّ، والآخَر أَدْوَنُ وأَنفَعُ .

\* ومنه حديث على «أمرَّ منها جانبُ فأو بأ » أى صارَ وبيئاً . وقد تكرر ذكره فى الحديث ( وبر ) \* فيه «أحَبُّ إلى من أهلِ الوَبَر واللَّدَر » أى أهل البوَادِى واللَّدُن والقُرَى . وهو من وبَر الإبل ؛ لأنَّ بُيوتَهم يَقَّضِذُونها منه .

والَدَرُ : جم مَدَرة ، وهي البنية (٢) .

[ ه ] وفي حديث عبد الرحمن يومَ الشُّورَى « لا تُغْمِدُوا السُّيوفَ عن أَعْدَاثُـكُم فَتُوَبِّرُوا آثَارَكُم » التَّوْبِير : التَّمْفية وَنَحْو الأثَرَ .

قال الزمخشرى: « هو من تَوْ بير الأرْنَب: مَشْيها على وَبَرَ قَوا بِمُها ، لِئِــَـّلا يُقْتَصَّ آثَرُها ، كأنه نَهاهم عن الأخْذ في الأمر بالهُوَ يْنَا . ويرُوَى بالتاء وسيجيء .

(س) وفي حديث أبي هريرة « وَبْرُ تَحَدّر من قَدُوم (٢) ضأن » الوَبْر ، بسكون الباء : دُوَيْـبَّة على قَدْر السِنُور ، غَبْراء أو بَيْضاء ، حَسَنة العَيْنَين ، شديدة الحياء، حِجازِيَّة ، والأنثى : وَبْرة، وجمهُا : وُبُورٌ ، ووبارٌ . وإنما شبَّه بالوَبْر تحقيرا له .

ورواه بعضُهم بفتح الباء، من وَبَرَ الإبل ، تَحَقّيرا له أيضا . والصحيح الأول .

( ه ) ومنه حديث مجاهد « في الوَبْر شاتُه » يمني إذا قَتَلْهِا الْمُحْرِمِ ؛ لأنَّ لها كَرِشا، وهي تَجْتُرُ .

\* وفى حديث أهْبان الأسْلَمَى « بَيْنا هو يَرْعَى بَحِرَّة الوَبْرة » هى بفتح الواو وسكون الياء: ناحِية مِن أغراض المدينة . وقيل : هي قَرْية ذاتُ تَخيل .

﴿ وَبَسُ ﴾ ﴿ ﴿ فَهِ ﴿ إِنَّ قُرُ يَشَا وَبَشَتْ لَخُرْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم أُوْبَاشًا ﴾ أى

<sup>(</sup>۱) سبق في مادة (شرب): « جُرْعَةٌ » متابعة للأصل، و ا، واللسان. وانظر الحاشية (۱) من صفحة ٦٣، من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) ضبط في ١ : « الْبَنِيَّة » . (٣) في اللسان : « قُدُوم » بضم القاف . وانظر معجم البلدائ، لياقوت ٧/٧٧

- جَمَّت له (١) جُمُوعا من قبائل شَتَّى . وهُمُ الأوباش والأوشاب .
- (ه) وفي حديث كعب « أَجِدُ في التَّوراة أنَّ رَجُلا من قريش أَوْ بَشَ الثَّنَايا يَحْجُلُ في الفِّنَايِ عَجُلُ في الفِّنَايَ . والوَ بَش : البَياض الذي يكون في الأظفار .
- ( وبص ) \* في حديث أُخْذِ العَهْد على الذَرِّيَّة « فأُعْجَب آدَمَ وَبيصُ ما بَيْنَ عَيْنَى داودَ عليما السلام » الْوَبِيصُ : البَرِيق ، وقد وَبَص الشَّيء يَبِصُ وَبِيصاً .
- (ه) ومنه الحديث « رأيتُ وبِيصَ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسول الله صلى الله عليــه وسلم وهو تُحْرِم » .
- (ه) ومنه حديث الحسن « لاتَلْقَى للوْمِنَ إِلاَّ شاحباً ، ولا تَلْقَى النافقِ إِلاَّ وَبَّاصاً » أَى بَرَّاقاً . وقد تَكُور في الحديث .
- ( و بط ) (س [ ه ] ) فيه « اللَّهُمَّ لاتَبْطِنِي بَمْدَ إِذْ رَفَمْتَنَى » أَى لاَبُهِـنَّى وَنَصَمْنِي. يقال : وَبَطْتُ الرَجُل : وَضَمْتُ مِن قَدْرِهِ . والوابطُ : الخسيسُ والضَّميف والجبان .
- ﴿ وَبِقَ ﴾ ﴿ (هِ ) فَى حَـَدَيْثُ الصَّرَاطُ ﴿ وَمَنْهُمَ الْمُوبَقُ بِذُنُوبِهِ ﴾ أَى الْمُلْكَ . يقال : وَبَقَ يَبَقِ ، وَوَيِق يَوْ بَقُ ، فَهُو وَبِقٌ ، إِذَا هلك . وَأَوْبَقَهَ غيرُه ، فهو مُوبَق .
  - ومنه حديث على « فمنهم الفَرِقُ الوَبق » .
- \* ومنه الحديث « ولو فَعَلَ الْمُوبِقَاتِ » أَى الذنوبَ الْمُهْلِكَاتِ . وقد تكرر ذكرُها في الحديث ، مُفرداً ومجوعا .
- ﴿ وَبِلَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ كُلُّ بِنَاهُ وَبَالُ عَلَى صَاحِبِهِ ﴾ الوَّبَالَ فَى الْأَصْلُ : النُّقَلُ وللـكُرُوه . ويُريدُ بهُ فَي الحديث المُذَابَ فَي الآخِرة . وقد تـكرر في الحديث .
- وَفَ حَدَيْثِ الْمُرَنَيِّينَ ﴿ فَاسْتَوْبَلُوا اللَّذِينَةِ ﴾ أَى اسْتَوْخُوهَا وَلَمْ تُوافِقُ أَبْدَانَهُم . يُقَـال : هَذِهِ أَرْضٌ وَبِلَةٌ : أَى وَبِئَة وَخَمَة .
  - ومنه الحديث « إن بنى قُرَ إَظَةَ نزلوا أَرْضاً عَمِلةً وَ بِلَة » .
- (ه) وفي حديث يحيى بن يَعْمَر «كُلُّ مالٍ أَدَّيَتْ زَكَاتُهُ فَقَـد ذَهَبَتْ وَبَكَتُه » أَى ذَهَبَتْ مَضَرَّته وإثْمُهُ . وهو من الوَبَال .
- (١) في الهروى: « لها ». (٢) في الأصل : « ولا تَكُنَّى » والتصحيح من ا ، واللسان ، والهروى.

ويُرُوَى بالهمزة على القُلْب ، وقد تقدّ م .

(ه) وفى حديث على «أهْدَى رجُل للحسَن واكلَسَين ، ولم يُهْدِ لابْن الحنفِيَّة » فأومأ على قا بلَةِ نُحَمَّد ، ثم تَمَثَّل :

وَمَا شَرُ التَّلاثَةِ أَمَّ عَمْرُو بِصَاحِبِكَ الَّذِي لا تَصْبَحِينَا (') الوَّارِلَة : طَرَّفُ المَّضُد في السَّكِيف ، وطَرَّفُ الفَّخِذ في الوَرك ، وجَمْمُها : أوَا بِلُ .

( وبه ) فيه « رُبَّ أَشْمَتُ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَ بْن لا يُوبَهُ له لو أَقْسَمَ على اللهِ لَأَبَرَّهُ ( " » أَى لا يُبالَى به ولا يُلِتْفَت إليه . بقال : ما وَبَهْتُ له ، بفتح الباء وكسرها ، وَهُمَّا وَوَبَهَا ، بالسكون والفتح . وأصل الواو الهمزة . وقد تقدم .

#### (باب الواو مع التاء)

﴿ وَتُو ﴾ [ ه ] فيه « إنّ اللهَ وَتُرْ يُحُبُّ الوِتْر ، فأُوتِرُوا » الوِتْر : الفَرْدُ ، وتُكَلَّسَر وَاوَهُ وتُفُتَّح . فاللهُ واحدٌ فى صفاته ، فلا شِبْهَ له ولا مِثْلَ ، وَاحِدٌ فى صفاته ، فلا شِبْهَ له ولا مِثْلَ ، وَاحِدٌ فى أَفْعَالهِ ، فلا شَرِيكَ له ولا مُعِينَ .

و «يُحبُّ الو تْرْ » : أَى رُيثيب عليه ، و يَقْبَلُهُ مِن عامِله .

وقولُه « أَوْتِرُوا » أَمْرٌ بصلاة الوِتْر ، وهُو أَن يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى ثُم يُصَلِّى فَى آخرها ركْمَة مُفرَدة ، أو يُضِيفَهَا إلى ما قَبْلَها من الرَّكُمات .

[ ه ] ومنه الحديث « إذا اسْتَجْمَرتَ فأو ْتِرِ » أَى اجْمَل الحِجارَة الَّتَى تَسْتَنْعِي بها فَرْدا، إِمَّا واحدةً ، أو ثلاثا ،أو خُسا . وقد تكررذكره في الحديث .

(۱) فى الأصل، و : « تصحبينا » وأثبتُ الصواب من جمهرة أشمار العرب ص ١١٨ . وهو لعمرو بن كلثوم، من معلقته المعروفة . ويروى هذا البيت لعمرو بن عدى اللخمى ابن أخت جذيمة الأبرش . شرح القصائد العشر، للتبريزي ص ٢١١ .

(٢) فى الأصل : « لأبرَّه قسَمَه » وفى ١ : « لأَبَرَّ قَسَمَه » وأثبَتُ ما فى اللسان ، وهو موافق لما تقدم فى مادة (شعث) ومافى التَّرمذى (مناقب البراء بن مالك رضى الله عنه ، من كتاب المناقب) ٢/٨٧٠ .

ومنه حديث الدعاء « أَلِفُ (١) جَمْعَهم وأَوْ تَرِ ۚ بَيْنَ مِيَرِهِم » أَى لاَ تَقْطَع المِيرَة عنهم ، واجْمَلُها تَصِل إلهم مَرَّةً بعد مَرَّةً .

- (ه) ومنه حدیث أبی هریرة « لابأس أن یُواتِرَ قَضاء رَمَضان » أی یُفَرِّقه ، فَیصُومَ یوما و یُفطر یوما، ولا یَدْزَمُه التَّتَابُعُ فیه، فیقْضِیه و ِتُراً و تُرا .
- ( م ) وَفَ كَتَابَ هَشَامَ إِلَى عَامِلُهِ ﴿ أَنْ أَصِبُ لِي نَاقَةً مُوَاتِرَةٍ ﴾ هِي الَّتِي نَضَع قَوارِمُهَا بِالأرض وِتْرًا وِتْرا عَنْدَ البُرُوكَ . ولا تَزُجُّ نَفْسَهَا زَجًّا فَيَشُقَّ عَلَى رَا كِبِهَا . وكان بهشام فَتْقُ
- ( ه ) وفيه « مَن فاتَتْه صلاةُ العَصْر فسكا أَمَّا وُتِر أَهْلَهُ ومَالَهَ » أَى 'نقِص. 'يقسال: وَتَرْتُهُ ، إذا نَقَصْتَه . فسكا أَنَّك جَمَلْتُه وتُراً بَعْد أَن كان كَيْبِرا .

وقيل : هو من الوِيْر : الجِناَيَة الَّتِي يَجْنَيْهَا الرَّجُل على غيره ، من قَتْل أو مَهْب أو سَبْي . فَشَبَّه ما يَلْحَق مَن فَا تَتْه صلاَةُ العصر بمَن تُتِل حَمِيمُه أو سُلِبَ أَهْلَه ومَالَةُ .

- [ و ] (٢) أَرُوكَ بنَصْب الأهْل ورَفْعِ ، فمن نَصِب جَمَله مَفْعُولا ثانيا او تر ، وأضَمَر فيها مفعولا لم يُسْمِ ، وأقام الأهْلَ مُقامَ مالم فيها مفعولا لم يُسْمِ ، وأقام الأهْلَ مُقامَ مالم يُسَمّ فاعِله ، لأنّهم المصابُون الأخُوذون ، فمن ردّ النّقْص إلى الرجُل نَصَبهما ، ومَن ردّه إلى الأهل والمنال رفَعَهُما .
- \* ومنه حديث محمد بن مَسْلمة « أَنَا المَوْتُورُ الثَّائرِ » أَى صاحِب الوِتْرِ ، الطَّالِبُ بالشَّأرِ . والمَوْتُورِ : الفَّمُولِ .
- ( ه ) ومنه الحديث « قَلِّدُوا الْحَيْلَ ولا تُقَلِّدُوها الْأُوتَارَ » هَى جَمْع وِتْر ، بالكَسْر ، وهِي الْجِنَايَة : أَى لا تَطْلُبُوا عليها الأُوتَارَ التي وُتَرِثْتُم بها في الجاهلية .

وقيل : هُو جَمْع وَتَرِ القَوْس . وقد تَقدَّم مبسوطاً في حرف القاف .

\* ومن الأوَّل حديث على ، يَصِف أَبا بَكر « فأَدْرَ كُتَ أَوْتَارَ مَا طَلَبُوا » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « اللهم ألَّف » وما أثبت من ١ ، والنسخة ١٧٥ ، واللسان . وفيــه : « وواتر \* » .

<sup>(</sup>٢) من ١ ، واللسان .

- (س) وحديث عبد الرحمن فى الشَّورَى ﴿ لَا تُغْمِدُوا السَّيوفَ عَن أَعْدَائِكُمْ قَتُوتِرُوا وَلَا الشَّيوفَ عَن أَعْدَائِكُمْ قَتُوتِرُوا ثَأَرَكُمْ ﴾ (١) قال الأرهرى : هُو من الوِتْر . يقال : وَتَرْتُ فُلانا ، إذا أَصَّبْتَه بِوِيْر ، وأَوْتَرَاتُهُ : أَوْجَدْتُهُ ذَلك . والثَّارُ هاهنا : العَدُوّ ؛ لأنَّه مَوْضَعُ النَّسَار . المَّهْ فَى لا تُوجِدُوا عَدُوّ كُم الوِتْرَ فَي أَنْفُسِكُم .
  - \* وحديث الأحنف « إنَّها كَخْيْل لوكانوا يَضْرِ بُونَها عَلَى الأوتَارِ » .
- \* ومن الثانى الحديث « مَن عَقَد لِحْيَتَه أَو تَقَّد وَتَرَاً » كانوا بَزُمُمون أَنّ التَّقَلَّد بالأُو تارِ يَرُدُّ العَينَ ، و يَدْفَع عنهم المَكاره ، فَنْهُوا عن ذلك .
- \* ومنه الحديث « أَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ الأُوتَارُ مِن أَعِنَاقَ الْخَيْلِ » كَانُوا يُقَلِّدُونِها بها لأَجْلِ ذلك .
- \* وفيه « انْحَلَ مِن ورَاءِ البَحْرِ فإنَّ اللهَ لَن يَتِرَكُ مِن عَمَلِك شيشًا » أَى لاَ يَنْقُصُك . ثيقال : وَتَرَه يَتِرُه ترَةً ، إذا نَقَصَه .
- (س) ومنه الحديث « من جَلَس تَخْلِسًا لَمْ يَذَكُرِ اللهَ فيه كان عليه تيرَةً » أَى نَقْصًا . والهاء فيه عِوض من الواوِ المحذوفَة . وقيل : أراد بالتِّرة هاهنا التَّبِعَة .
- (ه) وفى حديث العباس « كان عُمرُ لِي جَاراً ، وكان يَصُوم النَّهارَ ويَقوم الليل ، فَلَمَّا وَلِيَ قُلْتُ : لأَنْظُرَنَ إلى عَملِهِ ، فلم يَزَلُ على وَتَبِرَةٍ واحِدَة » أى طريقَة واحِدَة مُطَّرِدَة يدوم علمها .
- ( ه ) وفى حديث زيد « فى الوَتَرَة ثُلُثُ الدِّية » هى وَتَرَة الأَنْف الحَاجِزَة بَيْن المَنْخَرَيْن . ﴿ وَنَعْ ﴾ ( ه ) فى حـديث الإمارة « حتى يَكُونَ عَمَلُه هُو الذى يُطْلِقُه أو بُونِنُهُ » أى يُهْلِكه . يقال : وَتَـغْ ( ٢ ) وَتَنَا ، وأَوْتَنَه غيرُ ه .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فإنه لايُوتَائِعُ إِلاَّ نَفْسَه » .
- ﴿ وَتَنَ ﴾ \* في حديث غُسُل النبي صلى الله عليه وسلم « والفَصْل يقول : أرِحْنِي أرِحْنِي ،

<sup>(</sup>۱) سبق فی مادة ( وبر ) : « آثارَکم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و ١ : « وَ تَغُوتُنَا » والضبط المثبت من اللسان. وهو من باب وَجِل، كافي القاموس.

قَطَعْتَ وَتِينِي ، أَرَى شيأً يَنْزِل عَلَى » الوَتِينُ : عِرْق في القَلْبِ إذا ا ْنَقَطِع مات صاحِبُه .

(س) وفي حديث ذِي النُّدَيَّة « مُوتَنُ اليَدِ » هُو مِنْ أَ يَتَنَتِ المرْ أَةُ ، إذا جاءت بِوَلَدها يَثْنَا ، وهو الذي تَخْرج رِجْلاه قبل رأسِه ، فقُلبت الواوَ يا الضَّمَّة الميم . والمشهورُ في الرّوابة « مُودَنَ » بالدال .

( ه ) وفيه « أمَّا تَيْمَا لِهِ فَمَيْنُ جارِيَة ، وأما خَيْبِرُ فَمَالًا وَاتِنْ » أي دَائْمُ .

## ﴿ باب الواو مع الثياء ﴾

﴿ وَثَمْ ﴾ ﴿ وَشَا ﴾ ﴿ وَمَا ﴾ فيه « فَوُ ثِنَتْ رِجْلَى » أَى أَصَابَهَا وَهَنْ ، دُونَ الْخَلْعِ وَالسَكَسْرِ. بُقَالَ : وثِينَتْ رَجُلُهُ فَهِى مَوْثُوءَ ، وَوَ ثَأْتُهَا أَنَا . وقد يُبترك الهمز .

﴿ وَبُهُ وَسَادَةَ » وَفَى رَوَايَةَ ﴿ أَنَاهُ عَامِرٌ بِنُ ٱلطَّفَيْلِ فَوَتَبَهَ وِسَادَةَ » وَفَى رَوَايَةَ ﴿ فَوَثَبُ لَهُ وِسَادَةَ » أَى القَاهَا لَهُ وَأَقْمَدَهُ عَالًا . والوِثَابَ : الفِراشِ ، بِلُغَةٍ خَيْرٍ .

(س) ومنه حديث فارعة أختِ أُميَّة بن أَبِي الصَّلَت « قالَتَ : قَدِم أَخِي من سَفَرٍ فَوَثَب على سَرِيرى » أَى قَمَدَ عليه واسْتَقَرَّ . والوُثُوبُ في غَير لغة خِير بمعنى النَهوض والقِيام .

(س) وفي حديث على يوم صِفِّين « قَدَّم للوَثْبة بداً وأخَّر للشَّكوس رِجْلا » أي إن أصاب فُرْصة نَهض إليها ، وإلاَّ رَجَع وتَرَك .

(س) وفي حديث هُزَيل « أيتَوَثَّبُ أبو بكر على وَصِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وَدَّ أبو بكر أنه وَجَد عَهْدا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه خُزِمَ أَنْفُهُ بِخِزَامةٍ » أى يَسْتَوْلى عليه و بكر أنه وَجَد عَهْدا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه خُزِمَ أَنْفُهُ بِخِزَامةٍ » أى يَسْتَوْلى عليه و يَظْلِمُه . معناه : لو كان عَلِيٌ معهوداً إليه بالخلافة لكان في أبي بكر من الطاعة والانقياد عزامته . إليه مايكون في الجمَل الذّائيل المنقاد بجزامته .

(وثر) (ه) فيمه « أنه نَهمى عن مِيثَرة الارْجُوانِ » المِيثَرة بالكسرِ : مِفْعَلة ، من الوَّثَارة . يقال : وَثُرَ وَثَارةً فَهُو وَثِير : أَى وَطِى لا لَيِّن . وأصلُها : مِوْثَرَة، فَقُلبت الواوياء لكسرة اللهم . وهى من مَراكِب العَجَم ، تُعْمَل من حرير أو دِيباج .

وَالْأَرْجُوانُ : صِبْغ أَحْمَر ، ويُتَّخَذَ كالفِراش الطَّنير ويُحْشَى بقُطْن أو صوف ، يَجْعَلَمِـا

الرَّا كِب تَحْتَهَ عَلَى الرِّحال فَوَقَ الجِمَالِ. ويَدَخُل فيه مَياثِرِ الشَّروجِ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ يَشْمَل كُلَّ مِيثَرَة خَمْراه ، سواه كانت على رَحْلِ أو مَشرج .

(س) ومنه حديث ابن عباس « قال لِعُمَر : لو اتَّخَذْتَ فِرَاشاً أُوثَرَ منه » أى أُوطَــاً والْيَن .

(س) وحديث ابن عُمَر وعُيَيْنة بن حِصْن « ما أُخَذْ تَهَا بَيْضاء غَرِيرةً ، ولا نَصَفَّا و ثِيرة » .

﴿ وثق ﴾ ﴿ فَى حديث كعب بن مالك ﴿ ولقد شَهِدْتُ مع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ العَقَبةِ حين تَواثَقُنا على الإسلام ﴾ أى تَحَالَفْنا وتَعاهَدْنا ، والتَّواثُق : تَفاعُل منه ، والمِيثاق : العَهْدُ ، مِفعالٌ من الوَثاق ، وهو في الأصل حَبْلٌ أو قَيْدٌ يُشَدَّ به الأسير والدَّابَّة .

- ومنه حديث ذي المِشْعار « لَنا مِن ذلك ما سَلَّمُوا بالبِيثاق والأمانة » أى أنهم مأمُونون على صَدَقاتِ أَمُوالهُم بما أُخِذَ عليهم من البِيشاق ، فلا يُبْعَثُ إليهم مُصَدِّقٌ ولا عاشِر . وقد بَكرر في الحديث .
  - \* وفى حديث معاذ وأبى موسى « فرأى رجُلا مُوثَقًا » أى مأسوراً مَشدودا فى الوَثَاق .
    - ومنه حديث الدُّعاء « واخْلَع وَثَارِنَق أَفْنديهم » جمع وَثَاق ، أو وَثيقة .
- ﴿ وَثُم ﴾ (س) فيه ﴿ أنه كَان لاَ يُمْ ُ التَّـكُبير ﴾ أى لايَكُسِرُه ، بل يأتى به تامًا . والوَّثُم: الكَسر والدَّق . أى يُرَيِمُ لفظه على جِهة التعظيم ، مع مُطابقة اللّسان والقَلْب .
- وفيه « والذي أُخْرَجَ الْمَذْ قَ من الجريمة ، والنارَ من الوَثيمة » الوثيمة : الحجَر المكسور .
- ﴿ وَنَ ﴾ \* فيه « شارِبُ الخُمْر كعابِدِ وَثَنِ » الفرق (١) بين الوَثَن والصَّمَ أَنَّ الوَثَن كُلُّ مالَه جُنَّة مَعْمُولة من جَواهِر الأرض أومن الخَشَب والجَجارة ، كَصُورة الآدَى تُعمَل وتُنصَب فَتُعْبَد . والصَّمَ : الصَّورة بِلا جُنَّة . ومنهم من لم يَغْرُق بَيْنَهما ، وأطلَقَهما على المَعْنَيين . وقد يُطْلَق الوَثَن على غَيْر الصَّورة .
- \* ومنه حديث عَدَى بن حاتم « قَدِمْتُ على النَّبى صلى الله عليه وسلم وفى عُنُقِي صَلِيبٌ من ذَهَب، فقال لى : أُلْقِي هذا الوثَنَ عنك » .

<sup>(</sup>۱) هذا من شرح الأزهري ، كما في الهروي .

## ﴿ باب الواو مع الجيم ﴾

﴿ وَجَأَ ﴾ (س) فى حديث النّـكاح « فمن لم يَسْتَطَع فَمَلَيْه بالصَّوم فإنَّه له وِجَاء » الوِجَاء: أَنْ تُرَّض أُنْلَيَا الفَحْل رَضًا شَدِيدا 'يُذْهِب شَهُوةَ الجِماع ، ويَتَنَزَّل فى قَطْعه مَنْزلةَ الخَصى. وقد وُجِي، وِجَاء فهو مَوْجُوء.

وقيل : هو أن تُوجَأُ الفُروق ، والْخَصْيَتانِ بِحَالِمِها . أراد أنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ النِّكَاحِ كَا يَقْطَعه الوجَاء .

ورُوِىَ«وَجَّى» بِوَزْن عَصِّا. يريد التَّعَبوالحَنَى ، وذَلك بَعِيدٌ ، إلاَّ أن بُراد فيه مَعْنى الفُتُور ؛ لأَنَّ مَن وُجِي َ فَتَرَ عن المَشْى ، فَشَبَّه الصَّوم فى باب الشِّكاح بالتَّعَبِ فى باب المَشْي .

- (س) ومنه الحديث « أنه ضَحَّى بِكَبْشَيْن مَوْجُوءَيْن » أى خَصِيَّيْن . ومنهم مَن يَرْوِيه « مُوجَأْيْنِ » بِوَزن مُكْرَمَيْن ، وهو خَطأ . وسِنهم من يَرْوِيه « مَوْجِيَّيْن » بغير هَمْــر على التَّخفيف ، ويكون من وجَيْتُه وَجْيًا فهو مَوْجِيُّ .
- ( ه ) وفيه « فَلْيَاخُذْ سَبْعَ تَمَرَّاتِ مِن عَجْوة اللَّهِ بِنة فَلْيَجَأْهُنَّ » أَى فَلْيَدُقَهُنَّ . وبه مُمَّيَتِ الوَجِيئةُ ، وهو تَمْرُ يُبَلُّ بِلَبَنِ أَو سَمْنَ ثُم يُدَقّ حتى يَلْقَيْمِ .
  - (ه) ومنه الحديث « أنه عاد سَعْداً فَوَصف له الوَحِينَة » .
- (س) وفى حديث أبى راشد «كنتُ فى مَنائخ ِ أَهْلِى فَنَزَا مَنها بَمِيرٍ ، فَوَجَاْتُهُ بِحِدِيدة » يقال: وَجَاْتُهُ بِالسِّسَكِّينِ وغيرِها وَجُأَّ ، إذا ضَرَ ْبَتَه بها ·
- ومنه حدیث أبی هریرة « مَن قَتَل نَفْسَه بِحَدِیدة فَعدِیدَتُه فی یَدِه یَتَوَجَّا بها فی بَطْنِه فی نارِ جَهَنَّم » .
- (وجب) (س) فيه « غُسْلُ الجُمُعة واجِبْ على كُلِّ مُعْتَلِمٍ » قال الخطَّابي : معْناهُ وجُوب الاخْتِيار والاسْتِحْباب ، دون وُجُوب الفَرْض واللَّزُوم ، وإنما شَبَّه بالواجب تأكيداً ، كا يقول الرَّجُل لصاحبه : حَقَّك عَلَى واجب . وكان الحسن بَر اهُ لازماً . وحُكى ذلك عَن مالاك . يقول الرَّجُل لصاحبه : جَيْبُ وُجُوبا ، إذا ثَبَت ولَزِم .

والوَ اجب والفَرْض عند الشافعي سَواء ، وهُوكُلُّ ما ُيعاقَب على تَرْكه ، وفَرَق بَيْنَهُما أَبو حَنِيفة، فالفَرْض عِنده آكدُ مِنَ الواجِب .

- (ه) وفيه « مَن فَمَل كَذَا وكَذَا فَقَدَأُو ْجَب » يقال : أَوْجَب الرجلُ ، إذا فَعَل فِمْلاً وَجَبَت له به الجنَّة أو النَّار .
- (ه) ومنه الحديث « أَنَّ قَوماً أَتَوْه فقالوا : إِنَّ صاحباً لَنَا أَوْجَب » أَى رَ كِبَ خَطِينَةً اسْتَوْجَب بها النَّار .
  - \* والحديث الآخر « أوْجَب طَلْحَةُ » أَى عَمِلَ عَمَلَ أَوْجَب له الجنَّة .
- وحدیث معاذ « أو جَب ذُو الثّلاثة والاثنّـن » أى مَن قدَّم ثَلَاثةً من الو َلَد أو اثنّـنين
   وَحَبِت له الحنّة .
- ومنه حديث طلحة « كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوجِبَة ،
   لم أسأله عنها ، فقال عمر : أنا أعْلَم ما هِي ، لا إله إلا الله » أى كَلِمَة أو جَبَتْ لِقارِئُلها الحَنَّة ،
   وَجَمْعُها : مُوجِبَات .
  - ( ه ) ومنه الحديث « اللَّهُمَّ إِنَّى أَسَالِكَ مُوجِبِاتِ رَحْمَتكَ » .
- \* وحــديث النَّخَعِى « كانوا يَرَوْن المشي َ إلى المَسْجِد في الليلة الْمُظْلِمة ذَاتِ المَطر والرِّ يح أنَّها مُوحِبَـة » .
- \* ومنه الحديث « أنه مَرَ برَجُلَين يَلْبايَعان شَاةً ، فقال أحدُهُما : واللهِ لا أزيد عَلَى كَذَا ، وقال الآخَرُ : واللهِ لا أنقُصُ [ مِن كَذا ] (١) فقال : قَدْ أُوْجَبَ أَحَدُهُما » أَى حَنِثَ ، وَأُوْجَب الإِثْمَ والسَّكَفَّارة عَلَى نَفْسِه .
- \* ومنه حديث عمر « أنّه أو ْجَب نَجِيباً » أى أهْدَ اه فى حَجّ ٍ أو ُعْرَة ، كأنه ألزَ م نَفْسَه به. والنّجيبُ : مِن خِيار الإبل.
- ( ه ) وفيه «أنه عاد عبد الله بن ثابت فَوَجده قد عُلب ، فَصاحَ النِّساء و بَكَ بْن ، فَهَل ابنُ عَتِيك يُسَكِّتُهُنَّ ، فَقَال : دَعْهُنَّ ، فَإِذَا وَجَب فلا تَبْكِينَ باكِيةٌ ، قالوا : مَا الوُجُوب ؟ قال : إذا مَات ».

<sup>(</sup>١) ساقط من ١، والنسخة ١٥٥.

- (ه) ومنه حديث أبى بكر « فإذا وَجَب ونَضَب عَرْه » وأصل الو ُجـوب : التُقوط والو ُقوع .
- (س) ومنه حديث الضَّحِيَّة « فلمَّاوجَبَتْ جُنُوبُها» أى سَقَطَت إلى الأرضِ ، لأن السُّتَحَبُّ أَن تُنْحَر الإبلُ قيامًا مُعَمَّلَة .
- (س). ومنه حديث على « سَمِعْتُ لها وَجْبَةَ قَلْبه » أَى خَفَقَانَه . يقال : وَجَبِ القَلْبِ يَجِبُ وَجِيبًا ، إذا خَفَقَ .
  - وفي حديث أبي عُبَيدة ومعاذ « إِنَّا نُحَذِّرُكُ بَوْماً تَحِب فيه القُلُوبِ » .
- (س) وفي حديث سعيد « لَوْ لاَ أَصْوَ اَتُ السَّافِرة لسَمِعْتُمُ وَجَبَةَ الشَّمْس » أَى سُقُوطَهَا مِع اللَّهِيب . والوَجْبَة : السَّقْطة مع المُدَّة .
  - (س) ومنه حديث صِلَّةَ « فإذا بو جبَّة » وهي صَوَّت السُّقُوط.
- وفيه « كنْتُ آكل الوَجْبَةَ وأَنْجُو الوَقْعَة » الوَجْبَةُ : الأَكْلَة في اليَــوْم واللَّيلَة مرَّةً واحــدة.
- (س) ومنه حديث الحسَن في كَفَّارة البَيرين « يُطْمِم عَشَرة مَساكِين وجْبَةً واحِدَة ».
  - (س) ومنه حديث خالد بن مَعْدَ أن « مَن أجابَ وجْبَةَ خِتان غُفِرَ لَهُ ».
- (س) وفيه « إذا كان البَيْعُ عن خِيارٍ فقد وَجَب » أى تُمَّ ونَفَذَ يقال: وَجَبالبَيْعُ يَجِبُ وَجُوبًا، وأَوْجَبه إيجابًا: أَى لَزِمِ وأَلْزَمَهُ . يَعنى إذا قال بَعْد الْمَقْد: اخْتَر رَدَّ البَيْع أَو إِنْفاذَه، فَاخْتَارَ الْإِنْفَاذَ لَزِمِ وإن لَم يَفْتَرَقًا .
- وفي حديث عبد الله بن غالب « أنه كان إذا سَجد تَوَاجَب الفِتْيانُ فَيضَمُونَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيئًا ويَذَهَب أَخَدُهُم إلى الكَلَّاء وَيجئ وهو سَاجِد » تَوَاجَبُوا : أَى تُراهَنوا ، فَكَأَنْ بَعْضَهم أُو جَبَ عَلَى بَعْضِ شَيئًا .

والكَلاَّء، بِاللَّذِ والنَّشْديد: مَرْ بَطُ السُّفُن بالبَصْرة، وهو بَميدٌ منها.

﴿ وَجِبِ ﴾ • فيه « صَيْدُ وَجِ ۗ وعِضَاهُه حَرِامٌ مُحَرَّمٌ » وَجُ : مَوْضَعٌ بِنَاحِيةُ الطَّائِفِ . وقيل : هو اسم جَامع تُطِصُونها . وقيل: اسم واحِد مِنها ، يَحْتَمِل أَن يَكُون عَلَى سَلِيل الْحِمَى له ، وَتَعْتَمِل أَن يَكُونَ عَلَى سَلِيل الْحِمَى له ، وَيَعْتَمِل أَن يَكُونَ حَرَّمَه فَى وقْتِ مَعْلَم ثَم نُسِخ . وقد تسكرر ذكره في الحديث .

(س) ومنه حديث كعب « إنَّ وَجَّا مُقَدَّ سُ ، منه عَرَجَ الرَّبُّ إلى الساء » .

﴿ وجح ﴾ ( ﴿ ) فَى حديث عمر ﴿ أَنه صَلَّى صَلَّاةَ الصَّبْح ، فَلَمَّا سَلَّم قَالَ : من اسْتَطَاع مِنسَكُم فَلا يُصَلِّينَ وهو مُوجَحُ ﴾ وفي رواية (١) ﴿ فَلا يُصَلِّ مُوجَحًا ، قَيْل : وما اللُوجَحُ ؟ قال : اللَّرْهَ قُن مِن خَلَاه أَو بَوْل ﴾ يُقَال : وَجَحَ بَوْجَحُ وَجْحًا ، إِذَا التَجَأَ . وقَد أُو جَحَه بَوْلُه فَهو مُوجَح، الذي يُعْسِك الشيء ويَمْنَمُه . وتُوب مُوجَح " : غَلِيظ كَثيف . إذَا كَظُهُ وَضَيَّقَ عليه . والمُوجَحُ : الذي يُمْسِك الشيء ويَمْنَمُه . وثَوب مُوجَح " : غَلِيظ كَثيف . والمُوجِح " : الذي يُحْنِي الشَّيء ، من الوجَاح (٢) ، وهو السَّتْر ، فَشَبَّه به ما يَجَدُه المُحْتَقِن مِن الأَمْتِلَاء .

قال الزنخشرى (٢٠): المحفوظ فى المُلجأ تقديم (١٠) الحياء على الجيم ، فإن صَحَّت الرواية فلمَلَّهُمَا لُفتيان .

ويُرُوَى الحديث بَفَتْحَ الِجِيمِ وَكَسْرِهَا ، عَلَى لَلْفُمُولِ وَالْفَاعِلِ .

- ﴿ وجد ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءُ اللهُ تَمَــالَى ﴿ الواجِنَـدِ ﴾ ﴿ وَالْغَنِيُّ الذِي لَا يَفْتَقَرِرُ . وقد وَجَدَ يَجِدُ جَدَةً : أَي اسْتَغْنَىٰ غَنيً لَا فَقْرَ بَعْدَهِ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عُقوبَتَهُ وعِرْضَه » أَى الْقادِرِ على قضاء دَيْنِهِ .
- وفي حديث الإيمان « إنّي سائلُك فلا تَجِدْ طَلَى " أى لا تَغْضَبْ من سُؤالى . يُقال : وَجِيدَ (٥) عليه يَجِدُ وَجْداً ومَوْجِدَةً (١) .

<sup>(</sup>١) وهي رواية الهروى ، وفيه : « مُوَجِّعًا » . (٢) مثلَّث الواو ، كا في الصحاح .

<sup>(</sup>٣) انظر الفائق ٣/١٤٧. وهذا النقل الذي عزاه المصنّف إلى الزمخشري ليس بألفاظه في الفائق . وهو بهذه الألفاظ في اللسان عزواً إلى الأزهري .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بتقديم » والمثبت من : ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٥) بالفتح ، والكسر ، كما في القاموس .

<sup>(</sup>٦) فى القــاموس : « يَجِدُ ويَجُدُ وَجُدًا ، وحِدَةً ، ومَوْجِدَةً » وزاد فى الصحاح : « وِجــدانًا » .

- (س) ومنه الحديث « لم يَجِدِ الصَّائمُ على الْمُفطِر » وقد تـكرر ذكره في الحديث ، اسمــا وَ فِعْلا ومَصْدرا .
- \* وفى حـــديث اللَّقَطة « أَيُّهَا النَّاشِد ، غَــيرُك الواجِدُ » 'يقال : وَجَدَ ضَالَّتَه يَجِدُهَا وِجْدَاناً (١) ، إذا رآها ولقِيَها . وقد تــكرر فى الحديث .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر وعُيينة بن حِصن « واللهِ ما بَطْنُهُا بِوَالِد ، وَلَا زَوْجُهَا بِوَاحِد » أَى أَنَّه لا يُحِبُّها . يقال : وَجَدْتُ بِفُلَانَةَ وَجْدًا ، إذا أُحْبَثْبَهَا حُبًّا شَدِيدا .
  - \* ومنه الحديث « فَمن وَجَدَ منكم عِمَاله شَيْئًا فَلْيَبِمْه » أَى أَحَبُّه واغْتَبَط بِه .
- ( وجر ) ( ه ) في حــديث عبد الله بن أنيس « فَوَجَرْ تَه بالسيفِ وَجْرًا » أَى طَمَنْتُه . وَالْمُوفِ فِي الطَّمْنِ : أَوْ جَرْتُهُ الرُّمْح ، وَ لَمَلَّه لُمَة فيه .
- \* وفى حديث على « والْجَحَرَ الْجِحَارَ (٢) الضَّبَّةِ فِي جُعْرِها ، والضَّبُع ِ فِي وِجَارِها » هو جُعْرُها الذي تَأْوِي إليه .
- (س) ومنه حديث الحسن « لَوْ كُنْت في وِجَارِ الضَّبِّ » ذَ كَره المُبالفَة ، لأنه إذا حَفَر أَمْمَنَ .
- (س) ومنه حديث الخجّاج «جِنْتُكُ في مِثْلِ وِجَارِ الضَّبُع » قال الخطّابي : هو خَطَأ ، وإِنَّمَا هُو « في مِثْلِ جارٌ الضَّبُع » أيقال : غَيْثُ جَارٌ الضَّبُع : أَىٰ يَدْخُلُ عليها في وِجَارِهَا حَتَّى يُخْرِجُها مِنْهُ ، ويَشْهَد لِذَلَكُ أَنَّه جاء في رِواية أُخْرى « وَجِيْتُكَ في ماه يَجُرُّ الضَّبُع ، ويَسْتَخْرِجُها مِنْ وَجَارِها » .
- ﴿ وَجِرْ ﴾ ( ه ) في حديث جرير « قال له عليه الصلاة والسلام : إذا قُلْتَ فَاوْجِزْ » أَي أَسْرِعْ وَاقْتَصِرْ . وَكَلامْ وَجِيزٌ : أَي خَفِينَ مُقْتَصِدٌ . وأَوْجَزْتُهُ إِنجَازًا . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ وَجِسَ ﴾ ﴿ فَيه «دَخَلْتُ الجِنَّةَ فَسَمِيْتُ فَجَانِبِهَا وَجُسًّا ، فَقَيِلَ: هَذَا بَلَالٌ ﴾ الوَجْسُ: الصَّوْتُ الخَيْقُ ، وتَوَجَّسَ بالشَّىء : أحَسَّ به فَنَسَعَّعَ آهُ .

<sup>(</sup>١) في القاموس : « وجُداً ، وجِداً ، ووُجْداً ، ووُجُوداً ، وو ِجْداناً ، وإجْداناً ، بكسرها ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وانحجر انحجار » بتقديم الحاء. والتصحيح من: أ ، واللسان.

- [ ه ] ومنه الحديث « أنَّه نَهَى عَن الوَجْسِ » هو أن يُجامِعَ الرجُل امْرَأْتَهُ أو جَارِيتَهُ والأَخْرَى تَسْمَع حِسَّهُماً .
  - \* ومنه حديث الحسن ، وقد سُيِّل عن ذلك فقال : « كَانُوا يَكُرُهُون الوَجْس » .
- ﴿ وجع ﴾ ﴿ فيه « لا تَحَلِّ المَسْأَلَةُ إِلَّا لِذَى دَم مُوجِع » هو أَنْ يَتَحَبَّل دِيَةً فَيَسْمَى فَيها حَتَّى مُؤدِّيَها إلى أَوْلِياء المُقْتُول ، فإن لم يؤُدِّهَا قَتْلِ الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ ، فيُوجِعُهُ قَتْلُهُ .
- (س) وفيه « مُرِى بَنِيكِ ِ يُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ أَنْ يُوجِعُوا الضُّرُوعَ » أَى لِئلَّا يُوجِعِبُوها إِذَا حَلَبُوهَا بِأَظْفَارِهِمِ .
- ﴿ وَجِفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ لَمْ يُوجِفُوا عَلَيه بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ﴾ الإيجَاف: سُرْعَة السَّيْر. وقد أُوجَفُ دَائِتُه يُوجِفُها إيجافًا ، إذا حَثَّها .
  - \* ومنه الحديث « لُيس البِرُّ بالإِيجَاف » .
  - \* ومنه حديث على « وَأَوْجَفَ الذِّكْرَ بِلِسَانِهِ » أَى حَرَّ كَه مُسْرِعاً .
- \* ومنه حديثه الآخر « أَهْوَن سَيْرِها (١) فيه الوَجِيفُ » هو ضَرْبُ من السَّيْرِ سَريعُ . وقد وَجَفَ البِعِيرُ بَجِفِ وَجُفاً وَوَجِيفاً . وقد تَكرر في الحديث.
- ﴿ وَجِلَ ﴾ \* فيه « وَعَظَنَا مَوْعِظَةً ۚ وَجِلَتْ منها القُلُوبِ » الوَجَلُ : الفَزَعُ ، وقد وَجِلَ يَوْجَلُ ويَيْجَل ، فهو وَجِلِ ّ . وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ وَجِم ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث أبي بكر ﴿ أَنه لَقِي طَلَعَة فَقَالَ : مَالِي أَرَاكُ وَاجِمًا ﴾ أي مُهْمَأً . والوَ اجِم : الذي أسكته الهُمُّ وعَلَمْته الحَكَابَةُ . وقد وَ جَمَ يَجِمُ وُجُومًا . وقيل : الوُجُوم : الخُزْن .

### ﴿ وَجِنَ ﴾ [ ه ] في حديث سَطِيح :

\* تَرْ فَعُنِي وَجْناً وَتَهُوْيِي بِي وَجَنْ \*

الوَجْنُ والوَجَن والوَجِينُ : الأرض الغليظة الصُّلْبَة . ويُروَى ﴿ وُجَنَّا ﴾ بالضَّم ، جَمْع وَجِينٍ .

وفى قَصيد كعب بن زهير :

<sup>(</sup>۱) في ۱ : « سيرها » .

# \* وَ جَنَّاهِ (١) فِي حُرَّ تَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا \*

#### وفيها أيضا:

## \* غَلْباهِ وَجْناهِ عُلْكُومٌ مُذَكِّرةٌ \*

الوَجْناء : الغَليظة الصَّلبة . وقيل : العظيمة الوَجْنَتَيْن .

- (س) ومنه حديث سَواد بن مُطَرِّف « وَأَد الذَّعْلِب الوَجْناء » .
- (س) وفي حديث الأحنف « أنه كان ناتي الوَّجْنة » هي أعلى الخدِّ .
- ﴿ وَجِهِ ﴾ ( ه س ) فيه « أنه ذَكَر فِتَناً كُوَّجُوهِ الْبَقَرِ » أَى يُشْبِهُ بَعْضُها بَفْضاً ، لأنّ وجُوهِ الْبَقَر تَتَشَابَهَ كثيراً . أراد أنها فِتَنْ مُشْتَبهة ، لا يُدْرَى كيفَ بُؤْتَى لهاَ .

قال الزمخشرى: « وعندى أنَّ الْمُوادَ (٢) تَأْتَى نَواطِحَ (٦) للناس. ومِن ثَمَّ قالوا: نَواطِحُ الدَّهْر، لينوائيه ».

- وفيه « كانت وُجوه 'بيُوتِ أصحابِهِ شارِعةً فى المسجد » وجه ُ البيت : الحَدُّ الذى يكون فيه بابُهُ : أى كانت أبوابُ بُيوتِهم فى المسجد ، ولذلك قيل لحِد البيت الذى فيه البابُ : وجه ُ الكعبة .
- (س) وفيه « لَتُسُونَ صُفُوفَكُم أَو لَيُخالِفِنَ اللهُ بَيْن وُجُوهِكُم » أَراد وُجوه القُلوب ، كحديثه الآخَر « لا تَختلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُو بُكُم » أَى هَواها وإرادتُها .
  - \* وفيه « وُجِّهُتْ لَى أَرضُ » أَى أَرِيتُ وجَهَهَا ، وأُمِرْتُ بَاسَتِقْبَالْهِا .
    - ومنه الحديث « أَيْن تُوجِّهُ ؟ » أَى نُصلِّى وتُوجَّهُ وَجَهَك .
  - والحديث الآخر « وَجَّه هاهنا » أي تَوجَّه . وقد تـكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) في شرح ديوانه ص ١٣ : « قَنُواه » . وسبق في ( قنا ).

<sup>(</sup>٢) في الفائق ٣/١٤٧ : « المعنى » .

<sup>(</sup>٣) ضبط فى الأصل ، و ١ : « نواطح ُ » بالضم . وضبطته بالفتح من اللسان ، والفسائق . وفيه : « الناس » .

- (س) وفي حديث أبي الدَّرْداء « ألا تَفْقَهُ (١) حتى تَرَى لِلِقرآن وُجوها » أي ترى له مَعَانِيَ يَحْتَمُلُها ، فَتَهابُ الإِقْدامَ عليه .
- (ه) وف حديث أهلِ البيت « لا يُحِبِّنَا الأَحْدَبُ الْمَوَجَّ » هو صاحب الحَدَ بَتَيْن مِن خَلْف ومن تُدّام .
- ( ه ) وفى حديث أم سَلَمَة « قالت لعائشة حين خرَجَت إلى البَصرة : قد وَجَّهْتِ سِدَافَتَهُ » أَى أُخْذَتِ وَجُهاً هَتَكُتِ سِتْرَكُ فيه .

وقيــل (٢): معناه: أزَّلْتِ سِدَافَتَهُ ، وهي المِلْجَابِ من المُوضِع الذي أُمِرِ ثُنِ أَن تَلْزَمِيهُ وَجَمَلْتِهَا أَمَامَكِ . والوجه: مُنذَقَبَل كلِّ شيء .

\* وفى حديث صلاة الخوف « وطائفة وُ جاهَ العَدُق » أى مُقابِلَهم وحِذاءهُم . وتُكَسَّر الواو وتُضَمَّ .

وفى رواية « رُبُحَاهَ المَدُوّ » والتساء بدل مِن الواوِ ، مثلها فى تُقساة وتُخَمّة . وقد تُسكرر فى الجديث .

(ه) وفي حديث عائشة « وكان لِمَلِي وجهُ منَ النــاس حَياةَ فاطمة » أي جاهُ وعِزْ ، فَقَدَهُما بَعْدَها .

### ﴿باب الواو مع الحاء﴾

﴿ وحد ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْوَاحَدُ ﴾ هو الفَرْدِ الذَى لَمْ يَزَلَ وَحُدَه ؛ ولم يكن معه آخَرُ ﴿ قَالَ الْأَرْهِرَى : الفَرْق بَينِ الوَاحِدُ والْأَحَدِ أَنَّ الْأَحَدُ مُنِى لِنَنْى مَا مُذْكَر مَعَه من الْعَدَد ، تقول : جَاءَنَى وَاحِدْ مَنْ الناس ، ولا تقول : جَاءَنَى أَحَدْ ، فَالُواحِدُ مُنْفَرِ دَ بِالذَّات ، في عَدَم المِثْلُ والنَّظير ، والأَحدُ مُنْفَرِ دَ بِالمعنى .

وقيل : الواحد : هو الذي لا يَتَجَزَّأُ ، ولا 'يَثَنَى، ولا يَقْبَل الانقِسام ، ولا َنظيرَ له ولا مِثْل . ولا يَجْمَع هذين الوَصْفَين إلا اللهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « لا تَفْقَهُ » . وفى اللسان: « لا تَفْقَهُ » وما أثبتُ من: ١، والنسخة ١٥٥ وفيها: « ألا تَفَقَّهُ » بالتشديد . (٢) القائل هو القتيبي ، كما ذكر الهروى .

- (س) وفيه « إنّ الله تعالى لم يَرْضَ بالوحدانيَّة لأحدٍ غيرٍهِ ، شِرارُ أُمْتِي الوَحْدانِيُّ الْمُفْجِب بدِينِهِ الْمَرَافُ بَمَمَلِهِ » يُريد بالوَحْدانِيّ الْمُفارِقَ للجَاعة ، الْمُنْفَرِدَ بِنَفْسِه ، وهو منسوب إلى الوَحْدة : الانفراد ، بزيادة الأَلِف والنون ، للمُبالَغة .
- \* وفي حــديث ان الحُنظَلِيّة « وكان رجلا مُتَوَحِّدا » أَى مُنْفَرِداً ، لا يُخــالِط الناس ولا يُجالِسُهم .
- (س) ومنه حديث عائشة ، تَصفُ عُمر « لِلهِ أَمْ حَفَلَت عليه وَدَّرَت ، لَقَدُ أَوْ حَدَتُ به » أَى وَلَدَتْه وَحِيداً فَر يدا ، لانظير له .
- \* وفى حــديث العِيد « فصَلَّينا وُخدانًا » أَى مُنْفَرِدين ، جَمْع واحِـد ، كَرا كِبِ ورُكْبِـان .
  - (س) وفي حديث حذيفة «أو لَتُصَلَّنُ وُحْداناً ».
  - \* وفى حديث عمر « مَنْ يَدُلُّنِّي عَلَى نَسِيجٍ وَ حُدِهِ؟ » .
- (س) ومنه حديث عائشة تصف عُمر «كان نسيج وَخده » يُقال : جلس وَخده ، وَرَأْيتُه وَخده ، أيقال : جلس وَخده ، وَرَأْيتُه وَخدَه : أَى مُنفَرِداً ، وهو مَنصُوب عند أهل البصرة على الحال أو المصدر ، وَعِند أهل الكُوفَة على الظّرف ، كأنك قُلْت : أو حَدْثُه بُرُوْيَتِي إِنجَاداً : أَى لَمْ أَرْ غَيْره ، وهو أبداً مَنصوب ولا يضاف إلا في ثلاثة مواضع : تسيج وحْده ، وهو مَدْح ، وجُحَيْشُ وَحْده ، وعَييْرُ وَحْده ، وهما ذَم . وَرُكما قَالُوا : رُجَيْلُ وَحْده ، كأنك قلت : نسيج أفراد .
- ﴿ وحر ﴾ ﴿ فيه « الصَّومُ كَيدُ هِب وَحَرَ الصَّدَرِ » هُو بالتَّحريك : غِشُه ووَساوِسُه . وقيل : الْحَدَاوَة . وقيل : أَشَدَ الفَضَب .
- ( ه ) وفى حديث المُلاَعَنَة « إن جَاءَت به أَحْمَرَ قَصِيراً مِثْلَ الوَحَرَة فَقَد كَذَبَ عَلَيها » هى بالتَّحريك : دُوَيْبَةً كالعَظَاءةِ تَلْزَق بالأرض .
- ﴿ وحش ﴾ (ه) فيه «كان بَيْنِ الأَوْسِ والْخَوْرَجِ قِتِــالُ ، فَجَاءِ النبِيُّ صلى الله عليــه وسلم ، فلَمَا رَآهُم نَادَى « ياأَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تَقَاتِهِ » الآيات ، فَوَحَّشُوا بأَسْلِحَيْهِم ، واعْتَنَق بَعْضُهم بَعْضًا » أَى رَمَوْها .

- ( ه ) ومنه حديث على « أنه لَقِيَ الخوارِج فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِم واسْتَأُوا السُّيوف » .
- ومنه الحديث «كان لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذَهَب، فَوَحَشَ بين ظَهْرَانَى الله عليه وسلم خاتم من ذَهَب، فَوَحَش بين ظَهْرَانَى الشّعاية ، فَوحَش النّاسُ بِخُو اتْبِيمهم » .
  - \* والحديث الآخر « أنه أتاهُ سَائلٌ فأعطاه تَمْرةُ فَوحَش بها » .
- (ه) وفيه « لقد بِنْنَا وَحْشَيْنِ (١) مَالَنَا طَمَام » يقال : رَجُلْ وَحْشْ، بالسكون ، مِن قَوْم أَوْحَاشِ ، إذا كَان جَائِماً لاطَمامَ لَهُ ، وقد أُوْحَشَ ، إذا جَاعَ ، وتَوحَّشَ للدَّواء ، إذا احْتَمَى (٢) لَهُ .

وَجَاءَ فِي رَوَايَةِ النِّرْمِذِيِّ « لَقَد بِتُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَخْشَى » كأنه أراد جَمَاعَةً وَخْشَى <sup>(٣)</sup> .

- (ه) وفيه « لا تَحْقِرَنَّ شيئًا من المعرُوف؛ ولو أنْ تُوانِسَ الوَحْشَانَ » الوَحْشَانُ : الْمُغَمَّ وقوم وَحَاشَى ، وهُو فَمْلَان ، من الوَحْشَةِ : ضدّ الأنْس . والوَحْشَة : الخَلْوَة والهَمّ . وأوْحَشَ المكانُ ، إذا صار وَحْشًا . وكذلك تَوَحَّشَ . وقد أوْحَشْتُ الرَّجُلَ فاسْتَوْحَشَ .
- (س) وفي حديث عبد الله «أنه كان يَمْشِي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرضِ وَحْشًا » أي وحْدَه ليس مَعه غيره .
- \* ومنه حدیث فاطمة بنت قیس « أنّها کانت فی مَـکانِ وَحْشِ ، فخیفَ علی ناحِیتُها » أی خَلاَء لاسًا کن به .
  - \* ومنه حديث المدينة « فَيَجِدَامِها (١) وَحْشًا » كذا جَاء في رِواية مُسْلم .
  - (س) ومنه حديث ابن المسيّب « وسُمُل عن المَرأة وهي في وَحْشٍ من الأرض » .

( ۲۱ \_ النهاية . )

<sup>(</sup>١) في اللسان : « وَحْشِينَ ﴾ . (٣) في اللسان : « وتوحُّش فلان للدواء ، إذا أخلى مَعِدَته »

<sup>(</sup>٣) فى اللسان : « جماعة َ وَحْشِي ّ » . (٤) فى الأصل ، و ١ ، واللسان : « فيجدانه »

والتصويب من صحيح البخارى ( باب من رغب عن المدينة، من كتاب الحج » وصحيح مسلم ( باب فى المدينة حين يتركها أهلها ، من كتاب الحج ) قال النووى ١٦٦/٩ : « قيل : معناه بجدانها خلاء ، أى خالية ليس بها أحد . قال إبراهيم الحربى : الوحش من الأرض : هو الخلاء . والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش ، كما فى رواية البخارى » وانظر زيادة شرح فى النووى .

(س) وفى حديث النَّجاشيُّ « فَنَفَخَ فِي إَخْلِيلِ عُمَارَة فَاسْتَوْحَش » أَى سُحِرِ حَتَى جُنّ ، فَصَار يَمْدُو مَعَ الوَحْش فِي البَرِّبَّة حتى مات .

وفى رواية « فَطار مُعَ الوحْش » .

﴿ وحف ﴾ ( س ) فى حديث ابن أنيس ِ « تَناهَى وَحْفُهَا » بقال : شَعْرُ ۖ وَحْفُ ۗ وَوَحَفُ : أَى كَثيرٌ حَسَن . وقد وحُفَ شعْرُه ، بالضم .

﴿ وحل ﴾ (س) في حديث سُراقة « فَوَحِلَ بِي فَرسِي وإني لَفِي جَلَدٍ من الأرض » أي أوْقَمَني في الوَحَل ، يُريد كأنه يَسِير بِي في طِينٍ ، وأنا في صُلب من الأرض .

\* ومنه حديث أُسْرِ عُقبة بن أَبَى مُمَيط « فَوَحِلَ به فَرَسُه فى جَـدَدٍ من الأَرْض » قال الجوهرى : « الوَحَل بالتحريك : الطين الرقيق . والمَوْحَل ، بالفتح : المصدر ، وبالكسر : المَـكان . والوَحْل بالتسكين لغة رَديثة . ووَحِل ، بالكسر : وَقَع فى الوَحَل . وأوَحَله غيره » ، إذا أوقَمَه فيه . واتجدد : ماامنة وى من الأرض .

﴿ وَحَمَ ﴾ (هـ) في حديث المولد ﴿ فَجَعَلَت آمِنةُ أَمْ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تَوْحَمُ ﴾ أي تَشْتَهي اشتِهاء الحامِل. أيقال: وَحَمَتْ تَوْحَمُ (١) وَحَمَّا فهي وَحْمَى لَينَّة الوحامِ .

﴿ وَحُوحٍ ﴾ \* فَى شَعْرُ أَبِّي طَالَبِ يَمْدُحُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ :

حتى بُجالِدَ كُم عنه وَحَاوِحةٌ شِيبٌ صَنادِيدُ لَا تَذْعَرْهُمُ الْأَسَلُ

هى جَمْع وَحُوَح ، أو وَحُو َاح ، وهو السَّيَّد، والهاء فيه لتأنيث الجُمع .

(س) ومنه حديث الذي يَمْبُر الصَّراط حَبُواً « وهم أصحابُ وَخُوَح » أي أصحابُ مَن كان في الدنيا سيّدا . وهو كالحديث الآخر « هَلَكُ أصحاب المُمَّدة » يمنى الأمَراء . ويجوز أن يكون من الوَحْوَحة ، وهو صَوْت فيه مُحُوحة ، كا نه يمنى أصحاب الجِيدال والخصام والشَّغَب في الأسواق وغيرها .

ومنه حدیث علی « لقد شَفَی وَحاوِحَ صَدْرِی حَشْکُم إِیّاهُم بالنّصالُ » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، و ١ ﴿ وِحَمَتْ تَوْحِمُ ﴾ وأثبتُ ضبط اللسان . قال فى القاموس : ﴿ وقد وَجِمَتْ كُورَثِتْ وَوَجِلَتْ ﴾ .

- ﴿ وَحَا ﴾ (هـ) في حديث أبي بكر « الوّحَا الوّحَا» أي الشّرْعَةَ الشّرْعَةَ ، ويُمَدُّ وُيقصر . يقال : تَوَخَّيْتُ مُوخَيًّا ، إذا أسرَعْتَ ، وهو منصوب على الإغراء بفعل مُضْمَر .
- \* ومنه الحديث «إذا أرَدْتَ أَمْراً فَتَدَبَّرْ عاقِبَتَه ، فإن كانت شَرَّا فائتَهَ ، وإن كانت خَيْرا فَنَوَّحُه » أي أسر ع إليه . والهاء للسَّكْت .
- (س) وفي حديث الحارث الأعور « قال عَلْقَمة : قَرَأْتُ القرآن في سَذَتَين ، فقال الحارث: القرآنُ هَيِّنٌ ، الوَحْيُ أُشد منه » أراد بالقرآنِ القراءة ، وبالوَحْي السكِتابة والخَطّ. يقال : وحَيْتُ السكتابَ وَحْيًا فأنا وَاحٍ .

قال أبو موسى: كذا ذكره عبد الغافر . وإنما المفهوم من كلام الحارث عند الأصحاب شيء تقولُه الشّيعة أنه أوحِى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فخص به أهل البيت . والله أعلم . وقد تكرر ذكر «الوَحْي» في الحديث . ويقيّع على الكتابة ، والإشارة ، والرّسالة ، والإلهام، والكلام الخيل . يقال: وحَيْتُ إليه الكلام وأوْحَيْتُ .

## ﴿ باب الواو مع الحاء ﴾

- (وخد) (س) في حديث وَفَاة أبي در « رَأَى قوماً تَخِدُ بهم رَواحِلُهم »الوَخْد : ضَرْب من سَيْر الإبل سريع ". يقال : وَخَد يَخِدُ وَخْداً .
- \* وفى حديث خيبر ذكر « وَخَدةً » هو بفتح الواو وسكون الخياء : قَرْيَةٌ من قُرَى خَيْبَرَ الخصينة ، بها نَخْل .
  - ﴿ وَخَرَ ﴾ ﴿ ﴿ فَا فَهِ ﴿ فَإِنَّهُ وَخُرُ ۚ إَخُوا بِنَكُمْ مِنَ الْجِئَّ ﴾ الوَّخْرُ : طَمَّن ليس بنا فِذَ .
- ومنه حدیث عَرو بن العاص ، وذ کر الطاعون ، فقال « إنما هو وَخْزُ من الشیطان »
   وفی روایة « رِجْز » .
- ( ه ) وفى حسديث سليان بن المُغيرة « قلت للحَسن : أرأيَت التَمَّ والبُسْر أَيُخْمَع بينَهما ؟ قال : لا . قُلْت البُسْر الذى يكون فيه الوَخْزِ فى جَنْب الطَّمن . جَنْب الطَّمن .

﴿ وَخَشَ ﴾ ﴿ وَخَشَ ﴾ ﴿ وَ فَى حَـدَيْثُ ابنَ عَبَـاسَ ﴿ وَإِنْ قَرْنَ الْكَبْشُ مُمَلَّقٌ فَى الْكَمْبَةُ قَدُ وَخُشَ ﴾ أى نَدِيسَ وَتَضَاءَلَ . يقال تر وَخُشُ الشّيء ، بالضَّم وُخُوشَةً ؛ أى صار رَدِيثًا . والوَخْش من الناس ؛ الرَّذْلُ ، يَسْتَوَى فيه اللّذَ كُرَّ والمؤنَّث ، والواحد والجُمْع .

﴿ وَخَطَ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ مَعَادُ ﴿ كَانَ فَي جِنَازَةَ فَلَمَا ذُنِينَ اللَّيْتَ قَالَ : مَا أَنْتُمُ بِبَارِ حَيْنَ (') حَتَى يَسْمَعَ وَخُطَ نِعَالِكُم ﴾ أى خَفْقَهَا وصَوْتَهَا على الأرض .

( ه ) ومنه حديث أبي أمامة « فلما سَمِـع وَخُطَ نِمالنا » .

﴿ وَخَفَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث سَلْمَان ﴿ لَمَا اخْتُضِر دَعَا بِمِسْكُ ثُمْ قَالَ لَامْرَأَتَه : أَوْخَفِيه فِي تَوْرٍ وَانْضَعِيه خَوْلَ فِراشِي ﴾ أي اضربيه بالماء . ومنه قيل للخِطْمِي المَضْروب بالماء : وَخِيف .

- ومنه حديث النَّخَمِى « بُوخَفُ لَميت سِدْرٌ فَيُغْسَل به » وبقال للإِناء الذي يُوخَف فيه : مِيخَفٌ .
- ( ه ) ومنه حديث أبى هريرة « أنه قال للحسَن بن على : اكْشِف لى عن المَوْضع الذي كان يُقبَله رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ، فكشَف له عن سُرَّته كأنها مِيخَفُ جُنِين » أى مُدْهُنُ فِضَّة . وأصله : مِوْخَف . فَقُلِبَت الواوياءَ لِكَسْرة الميم .
- ﴿ وَخَمَ ﴾ \* في حديث أمّ زَرْع « لا تَخَافَةَ ولا وَخَامَة » أي لا ثقلَ فيها . يقال : وَخُمَ الطَّمَامُ ، إذا ثَقُلُ فلم يُسْتَمُوا أ ، فيهو وَخِيم . وقد تـكون الوَخامَة في المعانى . يُقَال : هذا الأمرُ وَخِيمُ المعاقبة : أي ثَقَيلُ رَدِي،
- \* ومنه حديث المُرَ نِتِين « واسْتَوْخُمُوا المدينة» أَى ٱسْتَثْقَلُوها، ولم يُوَافِق هَواؤها أَبْدَانَهِم . (س) والحديث الآخر « فاسْتَوْ خُمْنا هذه الأرضَ » .
- ﴿ وَخَا ﴾ ( ه ) فيه « قال لهما : اذْهَبا فَتَوخَّيا واسْتَهما » أى اقْصِدا الحقَّ فيما نَصْنَعانِهِ من

<sup>(</sup>۱) فی ۱ :« بنازحین » .

القِسْمة ، ولْيَأْخُذْ كُلُّ واحِدٍ منكُما مَا تُخْرِجُه القُرْعة من القِسْمَة . يقال : توَخَّيْتُ الشيء أتوَخَّاه تُوَخَّاه . وقد تنكرر ذكره في الحديث . وتُحرَّيْت فيه . وقد تنكرر ذكره في الحديث .

## ﴿ باب الواو مع الدال ﴾

(ودج) (سَ) في حديث الشُّهداء « أَوْدَاجُهم تَشْخَبُ دَماً » هي ما أحاط با لعنُق من العُروق التي يقطعها الذَّابح، واحِدُها: وَدَجُ ، بالتحريك: وقيل الوَدَجان: عِرْقان عَليظان عن جانبي ثُغْرَة النَّحْر.

- (س) ومنه الحديث «كلّ ما أفْرَى الأوْدَاجَ ».
  - \* والحديث الآخر « فانتَفَخَت أُوْدَاجُهُ » .
- ﴿ ودد ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْوَدُودِ ﴾ ﴿ وَفَعُولَ بَمْنَى مَفْعُولَ ، مِنَ الْوُدِّ : الْحُبَّة . يقال : وَدِدْتُ الرَّجُلَ أُودُهُ وُدًّا ، إذا أَحْبَبْتَهَ . فالله تَعالَى مَوْدُودٌ : أَى تَخْبُوبِ فَى قَلُوبِ أُولِيانَه ، أُو هُو فَمُولَ بَعْنَى فَاعِلَ : أَى أَنْهُ يَحْبُ عَبَادِهِ الصَالَحِينَ ، بَعْنَى أَنْهُ يَرْضَى عَنْهُم .
- \* وفى حديث ابن عمر « إنّ أبا هذا كان وُدًّا لعُمَر » أى صَديقا ، هو على حَدْف المضاف ، نقديرُه : كان ذا وُدِّ لعُمَر : أى صَديقا ، وإن كانت الواوُ مَكْسُورة فلا يُحْتَاج إلى حَدْفٍ ، فإنّ الودّ ، بالـكَشر : الصَّدِيق .
- \* وفى حديث الحسن « فإن وافَق قُولْ عَمَلاً فَآخِهِ وَأُودِدُه » أَى أَحْبِبِهُ وَصَادِقَهُ ، فَأَظْهَرَ الإَدْغَامُ للأَمْرِ ، على لغة أهل الحجاز . .
- \* وفيه « عليه بَتَعَلَّمُ العربيَّة فإمها تَدُلُّ على المرُوءة وتَزيد في المودّة » يُريد مَوَدَّة المُشاكَلَة .
- ﴿ ودس ﴾ [ه] في حديث خزيمة ، وذَ كُرالسَّنةَ ، فقال « وأَبْدَبَسَتِ الوَدِيسَ » هو ما أُخْرَجَت الأَرضُ من النَّبات . يقال : ما أَحْسَنَ وَدْسَها .

قال الجوهرى : الوَدْس : أُوِّل نَبات الأرض .

(ودع) (ه) فيه « لَيُنْمَتَهِينَ أقوامُ عَن وَدْعِهِم الجُمُعَاتِ ، أَو لَيُخْتَمَنَ عَلَى قُلُوبِهِم »

أى عن تَرْ كِهِم إِيَّاها والتَّخَلُف عنها . يقال : ودَعَ الشيء بدَعُه وَدُعاً ، إذا تَرَكَه . والنَّعاة يقولون : إنَّ العرب أَمَاتُوا ماضي بَدَعُ ، ومصدَرَه ، واسْتَهْنَوا عنه بَتَرَكَ والنبي صلى الله عليه وسلم أفضح . وإنما يُحْمَل قولهُم على قلة استماله ، فهو شاذٌ في الاستمال ، صحيح في القياس . وقد جاء في غير حديث ، حتى قُرِئ به قولهُ تعالى « ماوَدَعَكَ ربَّكُ وما قَلَى » بالتخفيف .

(س[ه]) ومنه الحديث « إذا لم يُنْكِرِ الناسُ الْنُكَرَ فقد تُوُدِّع منهم » أى أُسْلِمُوا إلى ما اسْتَحَقُّوه من النَّكِيرِ عليهم ، وتُرِكُوا (١) وما اسْتَحَبُّوه من المَعاصى ، حتى يُكْثِرُوا (١) منها فَيَسْتَوْجِبُوا الْمُقُوبَة (٣) .

وهو من المَجازِ ، لأنَّ الْمُعَنِيَ بإصلاح شأنِ الرجُل إذا يئِس من صَلاحِه تَركَه واسْتَرَاح من مُعاناةِ النَّصَب معه .

ويجوز أن يكون من قولِهم : تَوَدَّعْتُ الشيء ، إذا صُنْنَه في مِيدَع ٍ ، يعني قد صاروا بِحَيْثُ يُتَحَفَّظُ منهم و يُتَصوَّنُ ، كَا يُتَوَقَّ شِير ارُ الناس .

- ومنه حديث على « إذا مَشَتْ هذه الأمنةُ السُّمَّيْهَاء فقد تُودُرِّع منها » .
- (س) ومنه الحديث « اركبوا هذه الدّوابّ سالمةً ، وايْتَدَعوها (١) سالمة » أى اتركوها ورَفّه ودَاعةً ودَعَةً : أى سَكَن ورَفّه الذّا لم تَحْتاجوا إلى رُكوبِها ، وهو افْتَعَل ، من وَدُع بالضم ودَاعةً ودَعَةً : أى سَكَن وتَرَفّه ، وايْتَدَع فهو مُتَّدع : أى صاحب دَعة ، أو مِن وَدَع ، إذا تَرك . يقال : اتَّدَع وايْتَدَع ، على القلب والإدْعام والإظهار .
- ( ه ) ومنه الحديث « صلَّى ( ه ) معه عبدُ الله بن أنيس وعليه ثوبٌ مُتَمرِّق ( الله عليه الله عبدُ الله و أن فلسا انصرف دَعا له بتَوبٍ ، فقال: تَوَدَّعُه بخَلَقِكَ هذا » أى صُنه به ، يريد الْبَسْ هـذا الذي دَفَعْتُ

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « کانهم تُرِکوا وما استحقّوه » .

<sup>(</sup>۲) فى الهروى : « حتى يصيروا فيها » .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا فى الهروى زيادة : « فيُعاقَبُوا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وابتدعوها » بالباء الموحدة . والتصحيح من ١ ، واللسان .

إليك في أوقاتِ الاحتِفال والنَّزَيْن . والتوديعُ : أن تَجعل ثَوْبا وِقايَةَ ثُوْبٍ آخَرَ ، وأن تَجعُمَلُه أيضا في صُوّان <sup>(١)</sup> يَصُونه .

(س) وفي حديث الخراص « إذا خَرَصْتُم فَخُذُوا ودَّعُوا الثَّلُث ، فإن لم تَدَّعُوا الثَّلُث فَا الثَّلُث فَا الثَّلُث فَدَّعُوا الثَّلُث فَا الثَّلُث فَا عَوا الثَّلُث فَا الثَّلُث فَا عَوا الثَّلُث فَا عَلَى الزَّلُثُ فَا عَلَى النَّلُث فَا عَلَى الثَّلُث فَا عَلَى النَّلُثُ فَا عَلَى النَّلُونُ فَا عَلَى النَّلُثُ فَا عَلَى النَّلُكُ فَا عَلَى النَّلُونُ فَا عَلَى النَّهُ فَا عَلَى النَّلُثُ فَا عَلَى النَّلُكُ فَا عَلَيْكُوا النَّلُكُ فَا عَلَى النَّلُكُ فَا عَلَى النَّلُكُ فَا عَلَى النَّلُكُ فَا عَلَى الْمُعَلَى النَّلُكُ فَا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالُونُ فَا عَلَى النَّلُكُ فَا عَلَى النَّلُكُ فَا عَلَى الْمُعَلِيْلُونُ الْمُعَلِيقُوا النَّالُونُ فَا عَلَى النَّالُ فَا عَلَى الْمُعَلِيقُوا النَّالُ الْمُعَلِيقُوا النَّالُ الْمُعَلِيقُوا النَّلُونُ فَا عَلَى النَّالُونُ فَا عَلَى النَّالُونُ الْمُعَلِّلُ النَّالِقُلُونُ النَّالُونُ الْمُعَلِيقُوا النَّلُونُ الْمُعَلِيقُونُ النَّذُ النَّذُ النَّلُونُ الْمُعَلِيقُوا النَّلُونُ النَّلُونُ النَّالُمُ عَلَى النَّلُونُ النَّلُكُ فَا عَلَى الْمُعَلِيقُوا النَّلُونُ الْمُعَلِّلُونُ الْمُعَلِّلُونُ الْمُعَلِّلُونُ الْمُعَلِّلُونُ الْمُعَلِّلُونُ الْمُعَلِّلُونُ الْمُعَلِّلُونُ الْمُ

قال الخطَّابى : ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه يُتْرَكُ لهم من عَرَضَ المال ، تَوْسِعةً عليهم ؟ لأنه إن أُخِــذَ الحقُّ منهم مُسْتَوْفَى أضرَّ بهم ، فإنه يكون منه السَّاقِطةُ والهالِـكةُ وما يأكلُه الطَّيْرُ والناس . وكان عمر يأمُر انْخرّاص (٢) بذلك . وقال بعض العلماء : لا يُتْرك لهم شيء شائِـع فى جُمْلةِ النَّخْل ، بل يُفْرَدُ لهم نَحَلاتٌ معدُودة قد عُلِم مقدارُ تَمْرَها بالَخرْص .

وقيل : معناه أنهم إذا لم يَرْضَوْ الْحِرْصَكُمْ فَدَعُوا لهم الثُّلُثُ أَوْ الرُّابُعِ ،لَيَتَصَرَّفُوا فيه ويَضْمَنُوا حَقَّه ، وَيَثْرَكُوا الباقِيَ إلى أَن يَجِفَّ ويؤخّذَ حقُّه ، لا أنه 'يترك لهم بلاعِوض ولا إخراج .

- ( ه ) ومنه الحديث « دَع دَاءِيَ اللَّبَن » أَى اثْرَكَ منه في الضَّرْع شيئا يَشْتَنْزِلِ اللَّبَنَ ، ولا تَشْتَقْص حَلَّبَه .
- ( ه ) وفي حديث طَهْفة « لَـكُم يا َبَنِي نَهْدٍ ودَائعُ الشَّرك » أي العهود والمَواثيق. يقال : تَوَادَعَ الفريقان ، إذا أَعْطَي كُلُّ واحـدٍ منهما الآخَرَ عَهْداً أَلَّا يَفْزُونَه . واسم ذلك العهد : الوَديعُ ( ) . يقال : أَعْطَيْتُه وديعا : أي عَهْدا .

وقيل: يَحْتَمِل أَن يُريد بها ما كانوا اسْتُودِعُوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام: أراد إحلالها لهم ؛ لأنها مال كافِر قُدر عليه من غير عَهْد ولا شَرْط. ويدل عليه قوله في الحديث: « ما لم يكن عَهْدٌ ولا مَوْعِدٌ » .

- (س) ومنه الحديث «أنه وَادَعَ بنى فلان » أى صالحَهم وسالَهُم على تَرَّكُ الحرب والأذَى . وحقيقة المُوادَعة : الْمَتَاركة ، أى يدَعُ كلُّ واحِدٍ منها ماهو فيه .
  - \* ومنه الحديث « وكان كعب " القُرَظِيُّ مُوادِعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>١) الصوان ، مثلَّث الصاد ، كما في القاموس . (٢) ضبط في 1 بفتح الخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٣) بعد ذلك في الهروى : « قال ذلك أبو محمد القتيبي » .

- \* وفى حديث الطعام « غير مَكْفُورٍ ولا مُودَّع ٍ ولا مُسْتَغْنَى عَنْه رَبَّنَا » أَى غير مَثْرُوكُ الطَّاعَة . وقيل : هو مِن الوَدَاع ، وإليه يَرْجع .
  - ( ﴿ ) وفى شعر العباس يمدح النَّبِّيُّ صلى الله عليه وسلم :

مِنْ قَبْلُهِا طِبْتَ فِي الظِّلالِ وَفِي مُسْتَوْدَعِ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ

المُسْتَوْدَع : المسكان الذي تُجُعْل فيه الوَدِيعة . يقال : اسْتَوْدَعْتُهُ وَدِيمَةً ، إذا اسْتَحْفَظْتَه إيَّاها ، وأراد به الرَّحِم . وأراد به الرَّحِم .

( ه ) وفيه « من تَمَلَّق وَدَعَة ً لا وَدَعِ اللهُ لَه » الوَدَّعِ ، بالْفَتْحِ والسُّكون : جَمْع وَدَعَة ، وهو شيء أبيضُ يُجُلَب من البَحْر يُمَلَّق في حُلُوق الصِّبْيان وغَيْرِهِم . وإنَّمَا نَهَى عَهما لأنهم كانوا يُمَلِّقُونَها كَخَافَةَ المَّيْن .

وقوله : « لا وَدَع اللهُ له » : أي لا جَمَله في دَعَة وسُــكُون .

وقيل : هو لَفُظُ مُبْنِي من الوَدَعَة : أَى لَا خَفَّفَ اللهُ عنه ما يَخَافُه .

- ﴿ وَدَفَ ﴾ (س) فيه « فَى الوُدَافِ الغُسْلُ » الْوُدَافِ : الذَّى يَقَطُر مِن الذَّكَرُ فُوقَ اللَّذِي ، وقَدَ وَدَفَ الشَّحْمُ وغيرُه ، إذا سَال وقَطَر .
- ( ه ) ومنه الحديث « في الأُدَافِ الدِّيَةَ » يعنيَّ الذَّ كُر . سَمَّاه بما يَقَطُر منه مَجازاً ، وقَلَبَ الواوَ همزةً . وقد تقدّم .
- ﴿ ودق ﴾ ( ﴿ ) في حديث ابن عباس ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهُ جِبرِ بِلُ عَلَى فَرَسٍ وَدِيقَ ﴾ هي التي تَشْتَهِي الفَحْل. وقد ودَقَت وأوْدَقَت واسْتَوَدَقَت ، فهي وَدُوقَ ووَدِيق.
  - (س) وفي حديث على :

فَإِنْ هَلَكُتُ فَرَهُنْ ذِمَّتِي لَهُمُ ﴿ بِذَاتِ وَدْقَيْنِ لَا يَمْفُو لَمَا أَثْرُ

أَى حَرَّب شَـديدة . وهو مِن الوَدْق والوِدَاق : الحِرْص على طَلَب الفَحْل ؛ لأنَّ الحَرْب تُوصَف باللِّقاَح .

وقيل: هو من الوَدْق: الْمَطَر، كيقال للحرب الشَّديدة: ذاتُ وَدْقَـيْن، تَشْبِها بسَحَابِ ذَاتِ مَطْرَتَيْن شَدِيدَتَيْن.

- (س) وفى حديث زياد « فى يَوْم ِ ذِى وَدِيقَة » أَى حَرَ شَديد ، أَشَدٌ مَا يَكُونَ مَنَ الْحُرِّ بِالظَّمَائِر .
- ﴿ وَدَكُ ﴾ \* في حديث الأضاحي « ويحملون منها الوَدَكُ » هُو دَسَم اللَّحْمِ وَدُهْنُهُ الذي يُشْتَخْرَج منه . وقد تـكرر في الحـديث .
- ﴿ ودن ﴾ ( ه ) فى حديث مُصْعَب بن عَيْر « وعليه قطْعَةُ عَرِ َة قَدْ وَصَلَهَا بإهاب قد وَدَنَه » أَى بَلَّه عِمَاء لِيَخْضَعَ وَيَلين . يقال : ودَنْتُ القيدَّ والجِـلْدَ أُدِنُهُ ، إذا بلَلْتُه ، وَدُنَّا وَوِدَانًا ، فَهُو مَوْدُون .
- ( ه ) ومنه حدیث ظَبْیان « إِنَّ وَجَّا کانت لبنی إسرائیل<sup>(۱)</sup> ، غَرَسُوا وِدَانَهُ » أراد بالوِدَانِ مَواضِعَ النَّدَى والْمَاء التي تصلح لِلْغِراس .
- ( ه ) وفي حديث ذي الثُّديَّة « أنه كان مَوْدُونَ اليَّدِ » وفي روَاية « مُودَنَ اليَدِ » أي ناقِصَ اليَدِ صَغِيرَها . يُقال : وَدَنْتُ الشيءَ وَأُوْدَنْتُهُ ، إذا نَقَصْتَهَ وصَغَرَّ ثَهُ .
- وفيه ذِكر « وَدَّان » في غير موضع ، وهو بَفَتْح الوَاوِ وتَشْدِيد الدَّال : قَرْيَة جامِعة قَر بباً
   من الجَحْفة .
- ﴿ وِدَا ﴾ (س) في حديث القَسَامَة ﴿ فَوَدَاهِ مِن إِبِلِ الصَّدَقَة ﴾ أي أعظَى ديتَه . يقال : وَدَيْتُ القَتِيلَ أَدِيهِ دِيَةً ، إذا أعظَيْتَ دِيتَه ، واتَّدَيْتُه : أي أَخَذْتُ دِيتَه ، والها، فيها عِوَض من الواو المحذوفة . وَجَمْمُها : دِيات .
- (س) ومنه الحديث « إن أَحَبُّوا قَادُوا ، وإنْ أَحبُّوا وَادُوا » أَى إِن شَاءُوا اقْتَصُّوا ، وإِن شَاءُوا الْقَتَصُّوا ، وإِن شَاءُوا الْحَدِيث . وقد تَكرر في الحديث .
- \* وفى حديث ما يَنقُض الوضوء ذِكْر « الوَدْى » هو بسكون الدال ، وبكَسْر ها وتَشْديد الياء : البَلَلُ اللَّزِ ج الذى يَخْرُج من الذَّكر بَعْد البَوْل . يُقال : وَدَى ولا يقال : أَوْدَى (٢٠) . وقيل : النَّشْديدُ أُصْحُ وأَفْصَحُ من الشَّكون .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « لبنى فلان » . (٢) فى الأصل : « . . . وَدِى ٌ . ولا يقال : وَدْىُ » والمثبت من ١ ، واللسان .

(س) وفي حديث طَهِفَة « مَاتَ الوَدِئُ » أَى يَبِسَ من شِدَّة الجَدْبِ والقَحْط . الوَدَى بتشديد الياء : صِغَارُ النَّخْل ، الواحدة : وَدِيَّة .

(س[ه]) ومنه حديث أبى هريرة « لم يَشْغَلْنَى عن النبى صلى الله عليه وسلم غَرْسُ الوَدِيِّ » وقد تـكور فى الحديث .

#### وفي حديث ابن عوف :

وأودى تشمه إلا ندايا \*
 أودى: أى هَلَك . ويُريدُ به صَمَمة وذَهابَ تشمه .

### ﴿ باب الواو مع الذال ﴾

﴿ وَذَا ﴾ ( هـ ) فيه « أنَّ رجلا قام فنال من عَمَان فَوَذَاه عبدُ الله بنُ سلام فاتَّذَأَ » أَى زَجَرَه فازْدَجَر (١٠) . وهو في الأصل : العَيْبُ والحقارةِ .

﴿ وَذَحَ ﴾ ﴿ فَ حَدِيثُ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ أَمَا وَاللهِ لَيُسَلَّطُنَّ عَلَيْكُم عُلَامٌ ثَقَيفِ الذَّيَّالُ اللهَّالُ ، إِيهِ أَبَا وَذَحَةَ ﴾ الوَذَحة بالتحريك : الخنفُساء ، مِن الوَذَح : وهو ما يَتَمَلَّق بِأَلْيَة الشَّاة مِن البَعْرِ فَيَجِفٌ ، الواحدةُ : وَذَحَةٌ . يقال : وَذِحَتِ (٢) الشَّاة تَوْذَح وتَيْذَحُ وَذَحاً . وبعضُهم بقولُه بالخاء .

(س) ومنه حدیث الحجاج «أنه رأی خُنفَساءةً فقال : قاتَلَ اللهُ أقواما يَزُعمون أن هذه من خَاتِّ اللهُ تعالى ، فقيل : ممَّ هي ؟ قال : مِن وَذَح إبليس » .

﴿ ودر ﴾ ( ه ) فيه « فأُتيناً بثَريدةٍ كثيرةِ الوَذْرِ » أَى كثيرة قِطَع اللحم. والوَذْرَة بِالسَّكُون: القِطْمة من اللحم. والوَذْرُ بالسكون أيضا: جَمْعُهَا.

( ه ) ومنه حديث عثمان « رُفِيع إليه رَجُل قال لآخر : يا ابنَ شامَّة الوَذْرِ » هذا القَولُ من سِباب العرَب وذَمَّهم . وبرُ يدون به يا ابن شامَّة المَذَاكِير ، يَمْنُون الزِنا ، كأنها كانت تَشَمَّ كَمَراً مُخْتَلَفة . والذَّكَر : قِطْعَة من بَدَن صاحبه .

<sup>(</sup>۱) في الهروى ، واللسان : « فانزجر » . (۲) ضبط في الأصل بفتح الذال المعجمة . والتصحيح من ۱ ، واللسان . وهو من باب فَر ح ، كما في القاموس .

وقيل: أراد بها القُلُفَ ، جمع قَلَفَة الذَّكُّر ، لأنها تَقُطُع .

وفيه « شَرُ النساء الوَذِرَةُ الْمَذِرَةُ » هي التي لا تَسْتَحِيى عند الجماع .

وفي حديث أم زَرْع « إنى أخافُ ألّا أذَرَه » أى (١) أخافُ ألّا أثرُكَ صِفَتَه ، ولا أقطَه ما من طُولها .

وقيــل (٢٠) : معناه أخاف ألّا أقْدِرَ على تَرْ كِه وفِرَاقِهِ ؛ لأنَّ أولادى منه ، وللأسباب التي بَيْني وبَيْنَــه .

وحُكُمُ « يَذَرُ » فى التَّصْريف حُكُم « يَدَعُ » وأَصْله : وذرهُ يَذَرُهُ ، كوسَمه يَسَمه . وقد أميت ماضيه ومصدره ، فلا يقال : و ذره ، ولا وَذراً ، ولا وَاذراً ولكن تركه تركه تركاً ، وهو تارك . في ماضيه ومصدره ، فلا يقال : و ذره ، ولا وَذراً ، ولا وَاذراً ولكن تركه تركه تركه تركه تركه عند في وذفان ( ه ) فيه « أنه نزل بأم مَعْبَد وَذْفَانَ ( الله عَمْرَجِه إلى المدينة » أى عند مَعْرَجِه ، وهو كما تقول : حِدْثانَ عَمْرَجِه ، وسُرْعانه . والتَّوذُف : مُقَارَبَة الخطو والتَّبَخْتُر في المَشْي ، وقيل : الإسراع .

( ه ) ومنه حديث الحجَّاج « خرج يَتَوذَّف حتى دخل على أسماء » .

﴿ وَذَلَ ﴾ ( ه ) في حديث عمرو « قال لمعاوية : مازِلْت أَرُمُّ أَمْرَكَ بُوكَارِلُه » هي جَمْع وَذِيلَة ، وهي السَّبيكة من الفِضَّة . يريد أنه زَيَّنَهُ وَحسَّنه .

قال الزنخشرى: « أراد بالوَذَائل جمع وذيلَة ، وهي المِرآةُ ، بلُغَةَ هُذَيل ، مَثَّل بها آرَاءه التي ('' كان يَراها لمعاوية . وأنها أشباه المَرايا ، يَرَى فيها وُجُوه صَلاح أمرِه ، واستقامة مُلْكِه: أىمازِلت أَرُمَّ أَمْرَكُ بالآراء الصَّائِبة ، والتَّذابير التي يُسْتَصْلح اللَّكُ بَمْثُلها » .

﴿ وَدُم ﴾ (ه) فيه « أُرِيتُ الشيطانَ ، فَوَضَعَتُ بَدِى عَلَى وَذَمَتِه » الوَّذَمَة بالتَّحريك : سَيْر يُقَدُّر طُولًا ، وجَعْمُه : وِذَامْ ، ويُعمَل منه قِلاَدَةٌ تُوضَع في أَعْنَـاق الكِلاَب لِلتُرْبَط بِهَا ، فَشَبَّه الشَّيْطانَ بالكَلْب ، وأراد تَمَكُنُه مِنْهُ ، كَا يَتَمَكَّن القابضُ عَلَى قِلَادَةِ الكَلْب

(٤) في الفائق ٢/١٥٩ : « التي كانت لمعاوية أشباه المرائي ».

<sup>(</sup>۱) هذا شرح ابن السِّكِّيت ، كا ذكر الهروى . (۲) القائل هو أحمد بن عبيد . كا جاء في الهروى . (۳) في ۱ : «وذَفان » بفتح الذال المعجمة .

- ( ه ) ومنه حدیث أبی هریرة « وسُئِل عن كَلْب الصَّیْد فقال : إِذَا وَذَّمْتَـه وأَرْسَلْتَهُ وَذَ كُرْتَ اسْمَ الله فَـكُلْ » أَى إِذَا شَدَدْتَ فَى عُنُقِه سَیْراً یُعْرَف به أَنَّه مُمَلِّمْ مُوَّدَّب .
  - \* ومنه حدیث عمر « فَرَ بَطَ كُمَّيْه بِوَذَمَةٍ » أَى سَيْر .
  - \* وحديث عائشة ، نَصِف أباها « وأوْذَمَ السِّقاء » أَى شَدَّه بالوَدَمَة ·
- \* وفي رواية أُخْرَى : « وَأُوذَمَ العَطِلَة » (١) تريدالد لو التي كانت مُعَطَّلَة عن الاسْتِقاء ، لِعَدَم عُراها وانْقِطاع سُيُورها.
- (ه) وفى حديث على « لَثْنَ وَلِيتُ بَنِى أُمَيَّةٍ لأَنْفُضَنَّهُم نَفْضَ القَصَّابِ الوِذَامَ التربَّةَ » وفى رِواية « النِّرَابَ الوَذِمَة » (٢) أَرَادَ بالْوِذَامِ الْحَذَرَ مِنَ السَّرِش، أو السَّلِيد السَّاقِطَة فى النَّراب، فالقَصَّابُ يبالغ فى نَفْضِها. وقد تقدم فى حرف القاء مبسوطا.

## ﴿ باب الواو مع الراء ﴾

- ﴿ وَرَبِ ﴾ [ ه ] فيه « و إِنْ با يَعْتَهُم وَارَ بُوكَ » أَى خَادَعُوكَ ، مِن الوَرَبِ ، وهو الفَسَاد . وَقَدُ وَرِبَ يَوْرَبِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِن الإِرْبِ ، وهو الدَّهَاء ، وقَلَبَ الْهَمْزُ ةَ وَاواً .
- ﴿ وَرَثُ ﴾ \* فَى أَسَمَاءَ الله تَمَــالَى « الوارِثَ » هُو الذَّى يَرِثُ الخَــلائِقَ ، وَيَبْقَى بَمَدُ فَنَائِهُم .
- (هس) ومنه الحديث « اللَّهُمُّ مَتَّفَى بسَمْعِي وَبَصَرِي ، واجْعَلْهُمَا الوَّارِثَ مِنِي » أَي أَبُ أَبْقِهِما صَحِيحَين سَلِيمَيْن إلى أَنْ أَمُوتَ (٢).
- وقيل: أراد بَقَاءُهُا وقُوَّتَهُمًا عند الكِبَر والْحِلال القُوَى النَّفْسَارِنَيَّة ، فيكون الــَّمْع والبَصَر وَارِثَىْ سَارِئر القُوَى ، والبَا قِيَيْن بَعْدَها .

وقيل: أرَاد بالسَّمْع وَعْيَ مايَسْمَع والْعَمَلَ به، وبالبَصر الاعتبارَ بما يَرِي. وفي رواية « واجْعَلْه الوَارِثَ مِنِّي» فَرَدَ الْهَاء إلى الإِمْتَاع، فلذلك وحَّدَه.

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل بفتح الطاء المهملة . وهو كفَرِحة ، كما فى القاموس . وسبق فى (عطل) .

 <sup>(</sup>۲) وهي رواية الهروى . (۳) هذا قول ابن شُمَيل ، كما في الهروى .

• وفيه « أنه أمَرَ أَنْ يُورَّثُ ( ) دُورَ الْمهاجرين النِّساء » تَخْصِيصُ النساء بتَوْرِيث الدُّور يُشْبِه أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنَى القِسْمَة بين الوَرَثَة ، وخَصَّهُنَّ بِهَا ؛ لأَنَّهُنَّ باللَّدينَة غَرَا رُبُ لا عَشِيرةَ لَهُنَّ ، فاخْتارَ لَهُنَّ المنازل للسُّكُنَى .

وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الدُّورُ فِي أَيْدِيهِنَ عَلَى سَبِيلِ الرِّفْقِ بِهِنَّ لَا للتَّمليك ، كَاكَانَت حُيَحُرُ النَّبيّ صَلَّى الله عِليه وسلم في أيدى نِسائه بَعْدَه .

- (ورد) (ه) فيه « اتَّقُوا البِرَازَ في المَوَارِد » أَى المَجَارِي والطَّرُق إلى الْمَاء ، والحِدُها : مَوْرِدْ ، وهو مَفْمِل من الوُرُودِ . يقال : وَرَدْتُ المَاءَ أُرِدُهُ وُرُوداً ، إذا حَضَرْتَهَ لِتَشْرَب. والوَرْدُ : المَاء الذي تَرِدُ عليه .
- ( ﴿ ) ومنه حديث أبى بكر « أنه أَخَذَ بِلسانِهِ وقال : هَذَا الَّذَى أُوْرَدَنِي الَوارِدَ » أَرَادَ اللَّهِ أَلَا الْمُورِدَةِ ، وَاحِدَتُهَا : مَوْرِدَةٍ ، قاله الهروى .
- \* وفيه « كان الحسن وابن سِيرِين يَقْرَآن القرآن من أوّله إلى آخرِه وَيَكْرَهَآن الأوْرَادَ » الأوْرَادُ : جَمْعُ وِرْد ، وهو بالكسر : الجُزْه . يُقال : قرأت وِرْدِى . وكانوا قد جَعَلوا القرآن أَجْزاء، كُلُّ جُزْء منها فيه سُورَ مُخْتَلِفة على غَير التَّالِيف حَتى بُعَدِّلُوا بَبْن الأَجْزَاء ويُسَوُّوها . وكانوا يُسَمُّونها الأوْرَاد .
- \* وفى حديث المفيرة « مُنْتَفِخَة الوَرِيد » هُو العِرْق الذى فى صَفْحة العُنُق يَلْتَفَرِيخ عند العَضَب ، وهُمَا وَرِيدانِ ، يَصِفُهَا بِسُوء الْخُلُق وكَثْرة الغَضَب .
- (ورس) (س) بفيه « وَعليه مِلْحَفَةٌ وَرْسِيَّة » الوَرْسُ : نَبْتُ أَصْفَرُ 'بَصْبَغ به . وقد أوْرَسَ للسكانُ فهو وَارِس . والقِياس : مُورِسٌ . وقد تسكور ذكره فى الحدبث . والوَرْسِيَّة : المَصْبُوغة به .
- (س) وفى حديث الحسين « أنَّه اسْتَسْقَى فَأُخْرِج إليه قَدَح وَرْسِي مُفَضَّض » هوالَمْمُول مَن الخَشْب النَّضَار الأَصْفَر ، فَشُبّه به ؛ لِصُفْرته .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « تُورَّث » .

- ﴿ ورض ﴾ [ه] فيه « لا صِيَامَ لمن لم يُورِّضُ من اللَّيــل » أَى لم يَنْوِ . يُقــال : وَرَّضْتُ الصَّوْمَ وَأَرَّضْتُهُ ، إذا عَزَمْتَ عليه . والأصل الهُمْز ، وَقَدَ تقدَّم .
- ﴿ ورط ﴾ (ه) في حديث الزكاة « لاخِلاطَ ولاَ ورَاطَ » الورَاطُ ( : أَنْ تَجُعْلَ اللهَمَ فِي وَهْدَةٍ ( ) من الأرض لتَخْفَى على المُصَدِّق . مأخوذٌ من الوَرْطَةِ ، وهِيَ الْهُوّة العَمِيقَة في الأرض ، ثم اسْتُعِير للنَّاس إذا وقَعُوا في بَلِيَّةٍ يَعْسُر المَخْرَجُ منها .

وقيل :(٢) الوِرَاطُ : أن ُ يُغَيِّب إِيلَهُ أو غَنَمَه في إيل غَيرِه وغَنَمِه .

وقيل<sup>(4)</sup> : هو أنْ يَقُولَ أَحَدُهم للمُصَدِّق : عند فُلان صَدَقَةٌ ، وليسَت عِنده . فهُو الوِرَاط والإيرَاط . يقال : ورَطَ وأورَط .

- \* وفى حـديث ابن عمر « إنَّ مِن وَرَطات الأُمورِ الَّتِي لا تَغْرِجَ مَهَا سَفْكَ الدَّم الخـرام بَغَيْر حِلَه » .
- ﴿ ورع ﴾ (س) فيه « مِلاَكُ الدِّينِ الوَرَع » الوَرَعُ في الأَصْل: السَكَفُ عن المَعارِم والتَّحَرُّج مِنْه. يُقَال: وَرِع الرَّجُل يَرِعُ، بالسَكَسْر فيهما ،وَرَعاً ورِعَةً ، فهُو وَرِع "،وتَوَرَّع من كذا ، ثم اسْتُمير للسَكَف عن الْمِياح والحلال. وينقسم إلى . . . (٥٠)
- (ه) ومنه حــديث عمر « وَرِّع اللَّصَّ وَلا تُرَاعِهِ » أَى إِذَا رَأَيْتُهَ فَى مَنْزلَكَ فَاكْفُفُهُ وادْفَعُهُ بمــا اسْتَطَعْت . ولا تُرَاعِه : أَى لا تَنْتَظِر فيه شيئاً ولا تَنْظُر مايـكون مِنه . وكلّ شيء كَفَفْتَه فقــد ورَّغْقَه .
- (ه) ومنه حديثه الآخر « أنه قال للسَّائب : وَرَّع ۚ عَنِّى فِى الدِّرْهُم والدِّرْهُمَيْن » أَى كُفَّ عَنِّى الْخَصُومَ ، بأن تَقْضِيَ بَبْيَنَهُم وتَنُوبَ عَنِّى فِى ذلك .

<sup>(</sup>۱) هذا قول أبي بكر الأنباري ، كما ذكر الهروى . (۲) في الهروى : « هُوَّة » .

<sup>(</sup>٣) القائل هو شَمِر ، كما ذكر الهروى. (٤) القائلهو أبوسعيد الضرير ، كما ذكرالهروي أيضا .

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل و ١. وجاء بهامش الأصل : « هكذا بياض فى جميع النسخ » والحديث وإن كان فى كتاب أبى موسى ، كما رمز إليه المصنف ، إلا أنى لم أجد هـذا الشرح فى كتاب أبى موسى المسمى « المفيث فى غريب القرآن والحديث » المحفوظ بجامعة الدول العربية برقم ( ٥٠٠ حديث ) .

- \* وحديثه الآخر « وإذا أَشْنَى وَرِعَ » أَى إذا أَشْرَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَفَّ .
- (س) وفى حديث الحسن « ازدَ حَمُوا عليه ، فرأى منْهُم رِعَةً سَيّئة ، فقال : اللّهُمَّ إِلَيْك » يُر يد بالرَّعَة هاهنا الاحْيِشَامَ والسَكَفَّ عن سُوء الأدب ، أى لم يُحْسِنوا ذلك . يُقال : وَرِع يَرِعُ رَعَةً ، مِثْل وَثِقَ بَثَقُ ثِقَةً .
  - (س) ومنه حديث الدعاء « وأعِذْني من سُوء الرُّعة » أي سُوء الـكَفّ عَمَّا لا يَنْبَغي .
    - (س) ومنه حديث ابن عوف « و بِنَهْيه بَرِعُون » أَى يَكُفُون .
- ( ه ) وحديث قيس بن عاصم « فلا يُورَّع رجُلُ عن جَمَل يَخْتَطِيمُه » أَى يُكُفُّ وَ مُمَنع .
- ( ) وفيه « كان أبو بكر وعمر بُوَارِعَانِهِ » يَمْنَى عليًّا : أَى يَسْتَشِيرا نِه . والْمُوارَعَـة : الْمُناطَقَة والْمُـكَالَـةُ .
- ﴿ ورق ﴾ (ه) في حديث الملاعنة «إنجاءت به أُوْرَقَ جَمْداً» الأُوْرَق:الأَسْمَر. والوُّ رْقة: السَّمْرة. يقال: جَمَلُ أُوْرَقُ، وناقَة ۖ وَرْقَاه.
  - ومنه حديث ابن الأكوع « خَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِن قَوْمِي وهُو عَلَى نَاقةٍ ورْقَاء » .
    - وحدیث قُس « علی جَمل أوْرَقَ » .
- (ه) وفيه « أنه قال لِعمَّار : أنْتَ طَيَّبُ الوَرَق » أراد بالوَرَق نَسْلَه ، تَشْبِيها بورَق الشَّجَر ، كُووجها منها . وَوَرَقُ القوم : أَحْدَاتُهُم (١) .
- (س) وفى حديث عَرْ فَحة لا للّما قُطِع أَنفُه [ يَومَ الكَلَابِ ] (٢) اتَّخَذَ أَنفًا من وَرِقَ فَأَنْتَن ، فا تَّخَذَ أَنفًا مِن ذَهَب » الورق بكسر الرّاء : الفِضَّة . وقد تُسكَّن . وحَكَى القَتَّدِي عَنَّ الأَصمى أنَّه إِنَّمَا النَّخَذَ أَنفًا مِن وَرَق ، بفتْح الرّاء ، أرَادَ الرِّقُ (٣) الذي يُكْتَبُ فيه ، لأنَّ الفِضَّة لا تُنتِن عيحا ، حتى أُخبرني بعض لا تُنتِن عيحا ، حتى أُخبرني بعض لا تُنتِن عيحا ، حتى أُخبرني بعض أهل الخبرة أنَّ الذَّه من ولا يُصُد به الذَّدي ، ولا تَنفَّصه الأرض ، ولا تأكمه النَّار . فأمًا الفِضَّة فإنَّها تَبلَى ، وتصدا ، ويَمثُوها السَّوَادُ ، وتُنتِن .

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن السُّكِّيت، كما فى الهروى (٢) ساقط من من ١، واللسان . وفى اللسان : « فأنتن عليه » . (٣) بالفتح ، ويكسر ، كما فى القاموس .

- (ه) وفيه « ضِرْس (١٠) الـكافِر في النَّار مِثْلُ وَرِقَانَ » هو بوَزْنَ قَطِرانٍ : جَبَلُ أَسُود بَيْنِ العَرْجِ وَالرُّوْيِثَةَ ، على يَمين المَارِّ مِن المدينة إلى مَـكَةً .
- (س) ﴿ ومنه الحديث « رَجُلان مِن مُزَينَةَ كَيْزِلان جَبَلاً من جِبال المَرب يقال لهوَرِقان، فَيُحْشَر النَّامُ ولا يَمْلَمَان » .
- ﴿ وَرَكُ ﴾ ﴿ هَ ) فَيه ﴿ كُرِهِ أَن يَسْجُدَ الرَّجُلِ مُتَوَرَّكًا ۚ ﴾ هُوَ أَنْ يَرْفَعَ وَرِكَيْهِ إِذَا سَجَد حتى ُ يُفْحِشَ فَى ذلك .

وقيل: هو أن يُلْصِقَ أَلْيَتَيَهُ بِعَقِبَيْهِ فِي السَّجُودِ.

وقال الأزهرى : التَّورُك فى الصَّلاة ضَرْباَن : سُنَّةٌ ومَكْروه ، أَمَّا السُّنَّة فأن يُنَحِّى رِجْلَيْه فى النَّشَهُدُ الأُخِير ، وبُلْصِق مَقْمَده (٢٠ بالأرض ، وهو من وَضْع الوَرِك عليها . والوَرِك : ما فَوَق الفَخِذ ، وهى مُوَّنَّتَة .

وأمَّا المَـكُروه فأن يَضَعَ يَدَيْه على وَرِكَيْه في الصلاة وهو قائم . وقد نُهِـيَ عنه .

- (ه) ومنه حدیث مجاهد « کان لا یَری بأسًا أن یَتَوَرَّكَ الرجُل علی رِجْله الیُمْنَی فی الْأَرْضِ الْمُشْتَحِیلةِ ، فی الصلاۃ » أی یَضع وَرِکَه علی رِجْله . والمُسْتَحِیلة ، غیر المُسْتَوِیة .
  - \* ومنه حديث النَّخَعِيّ « أنه كان يَـكْره التَّورُّكُ في الصلاة » .
- (ه) ومنه الحديث « لَمَلَّكُ من الَّذِين يُصَلُّون على أوْراكهم » فُسِّر بأنَّه الذي يَسْجُد ولا يَرْتَفِ عن الأرض ، و يُعْلِي وَرِكَه ، لَـكنّه ُ يُفَرَّج رُ كُنِهَيْه ، فـكأنه يَمْتَمَد على وَرِكه .
  - (س) وفيه « جاءت فاطمةُ مُتَوَرَّ كَةً الحسَن » أَى حَامِلَتَهُ عَلَى وَرَكِها .
- ( ه س ) وفيه « أنه ذكر فِتْنَةً تَكُون ، فقال : ثم يَصْطَـلِح الناسُ على رَجُلِ كُورِكِ على ضِلَع » أى يَصْطَلَحون على أمْرٍ وَاهِ لا نِظامَ له ولا اسْتِقامَة ؛ لأنَّ الورك لا يَسْتَقَيم على الضَّلَع ولا يَتَرَكَّب عليه ؛ لاخْتِلاف ما بَيْنَهما وَبُعْدِه .
- \* وفيه « حتى إن رأسَ نافتِه ليُصِيبُ مَورِكَ رَحْله » الَوْرِكُ واللَوْرِكَة : المِرْفَقَة التى اللهُ وَلَكُ وَحُله » الوَرِكُ والمَوْرِكَة : المِرْفَقَة التى اللهُ تَكُونَ عند قادِمَةِ الرَّحَل ، يَضَعُ الراكب رِجْلَه عليها ليَسْتريح من وَضْع ِ رِجْلِه في الرَّكَاب.

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « سِنَّ » . (۲) فى الهروى « وبُلْزِق مَقْعَدته » .

أرادَ أَنَّهُ كَانَ قَدَ بَالَغَ فِي جَذْبِ رَأْ سِهَا إليه، ليكُفَّهَا عَنِ السَّيْرِ.

( ه) وفى حديث عمر « أنه كان يَنْهَى أَنْ يُجْعَلَ فى وِرَاكَ صَلِيبٌ » الوِرَاكُ : ثَوْبٌ يُنْسَجُ وحْدَه ، يُزَيَّنُ به الرَّحْلُ .

وقيل: هِي النَّمْرُ قَةَ الَّتِي تُلْبَسُ مُقَدَّمَ الرَّحْل، ثُمَّ أَنْذَى تَحْتُهُ.

- ( ه ) وفى حديث النَّخَمِيّ ، فى الرجُل 'يَسْتَحْلَف ﴿ إِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَوَرَّكَ إِلَى شَيْءَ جَزَى عنسه ﴾ التَّوْرِيك فى اليَمِين : نِيَّةٌ يَنُوبِها الحَالِفُ ، غَــيْرَ مايَنُوبِه مُسْتَحْلِفَهُ ، من وَرَّ كُتُ فى الْوادِى ، إذا عَدَلْتَ فيه وذَهَبْتَ .
- ﴿ ورم ﴾ (س) فيه « أنه قام حتى وَرِمَتْ قدماهُ » أَى انْتَفَخَتْ مَن طُول قيامِه في صَلاة الليل . يُقال : وَرِمَ يَرِمُ ، والقياس : يَوْرَمُ ، وهو أحدُ مَاجَاء على هذا البِنَاء .
- (ه) ومنه حَديثُ أبى بكر « وَلَيْتُ أَمُورَكُمْ خَيْرَكُمْ ، فَكُلُكُمْ وَرِمَ أَنْفُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ له الأَمْرُ مِن دُونِهِ » أي امْتَلَأُ وانْتَفَخَ من ذلك غَضَبًا . وخَصَّ الأَنْفَ بالذِّكُرُ لأَنَّهُ مَوْضِعُ الأَنْفَ بالذِّكُرُ اللَّهُ مَوْضِعُ الأَنْفَ والسَكِيْرِ، كَا رُيقال : شَمَخَ بأَنْفِهِ .
  - \* ومنه قول الشاعر:

\* ولا يُهَاجُ إذا مَا أَنْفُهُ وَرِماً \*

(وره) (س) في حَـَدَيْثُ الْأَحْنَفُ « قَالَ لَهُ الْخَتَاتُ : وَاللَّهِ إِنْكَ لَضَئْيِلَ ، وَإِنَّ الْحَرَقَ الْأَحْنَفُ » وَقِيلَ : الْخَمَقُ ، وَرَجُلُ أُوْرَهُ ، إِذَا كَانَ الْحَمَقُ الْوَرَهُ بِالنَّحْرِيكَ : الْخَرَقُ فِي كُلُّ عَمَلَ . وقِيلَ : الْخَمَقُ ، وقد وَرِهَ يَوْرَهُ ، إِذَا كَانَ الْحَمَقُ الْمُوَجَ . وقد وَرِهَ يَوْرَهُ .

\* ومنه حديث جعفر الصادق : « قال لرجُل : نَعَمُ بِاأُوْرَهُ » .

﴿ وَرَا ﴾ (هـ) فيه « كَانَ إِذَا أَرَاهَ سَفَرًا وَرَّى بغيره » أَى سَتَرَه وكَنَى عنــه ، وأَوْهُم أنه يُريد غَيْره . وأصلهُ من الوَرَاء : أَى أَلْقَى البَيَانَ وَرَاءَ ظَهْره .

\* وفيه « ليس وَرَاءَ اللهُ مَرْمَّى » أى ليس بَمْدَ الله لِطَالِبِ مَطْلَبُ ، فإليه انتَهَت المُقُول وَوَقَفَت ، فَلَيس وَرَاء مَمْر فته والإيمانِ به غاية تُقْصَد . والمَرْمَى : الغَرضُ الذي بَنْتَهِي إليه سَهم الرَّامي . قال النابغة (١) :

(١) الذُّ بِيَانِي . وصدر البيت : ﴿ حَلَفْتُ فَلِمْ أَتُرَكُ لِنَفْسِكُ رِيبَةً ﴿

مجموعة خمسة دوأوين ص ١٢ :

( ۲۳ \_ النهاية ٥ )

### \* وَلَيْسَ وَرَاءَ اللهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبُ \*

- \* ومنه حدیث الشفاعة « يَقُول إبراهيم : إنَّى كُنْتُ خايلًا مِن وَرَاء وَرَاء » هكذا يُر وَى مَبْنِيًّا على الفتح : أى من خَلْفِ حِجاب.
- \* ومنه حدیث مَعْقِل « أنه حَدَّث ابنَ زِیاد بحسدیث ، فقال : أَشَیْء سَمِعْتَه من رسول الله صلی الله علیه وسلم أو مِن وَرَاء وَرَاء؟ » أى مِمَّن جاء خَلْفَه و بَعْدَه .
- وقى حديث الشَّمْيِيّ « أنه قال لرجل رأى معه صَبِيًّا : هذا ابْنَكُ ؟ قال : ابنُ ابْنِي . قال :
   هو ابْنَكَ من الوَراء » يقال لولك الولد : الورّاء .
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ لَأَنْ يَمْتَكِيَّ جَوْفُ أَحَدَكُمْ قَيْحًا حَتَى بَرِيَهِ خَيْرٌ لَهَ مِن أَن يَمْتَكِيَّ شِمْرا » هُوَ (١) مِن الوَرْى : الدَّاء ؛ يقال : وُرِي يُورَى (٢) فَهُو مَوْرِيٌّ ، إِذَا أَصَابِ جَوْفَهَ الدَّاهِ .

قَالَ الْأَزْهِرِي : الوَرْئُيُ ، مَثَــالَ الرَّمْي : دَاء ُيداخلَ الجَوف . يقــال : رَجُلُ مَوْرِيٌّ ، غَيْر مهموز .

وقال الفرَّاء : هُو الوَرَى ، بفتح الراء .

وقال تَعْلَب : هو بالشُّكون : المَصْدَرُ ، وبالفَتْح : الاسم .

وقال الجوهرى : « وَرَى القَيْحُ جَوْفَهُ بَرِيهِ وَرَبًّا : أَكَّلَهُ » .

وقال قوم: معناه: حتى 'بُصِيبَ رِئْتَه . وأَنْكَره غَيْرُهُم ؛ لأَنَّ الرُّئَةَ مهموزة ، وإذا بَلَيْتَ منه فِمْلا قُلْتَ : رَآه بَرْآه فهو مَرْثَىٰ .

وقال الأزهرى : إِنَّ الرَّنَةَ أَصْلُهَا مِن وَرَى ، وهي محذوفة منه . يقال : وَرَيْتُ الرَّجُلَ فهو مَوْرِئُ ، إذا أُصَّبْتَ رِثْتَه . والمشهور في الرئة الهمزُ

(س) وفي حديث تزويج خديجة « نَفَخْتَ فَأَوْرَيْتَ » يقال : وَرَى (٢٠) الزَّنْدُ بَرَى ، إذا

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي عبيد ، كا ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وَرَى يَوْرِي » وأثبتُ ضبط ١ ، واللَّمَان ، والهروي .

<sup>(</sup>٣) ضبط فى الأصل: « وَرِيَ » وأثبته بالفتح من ١ . وهو من باب وعد . وفى لغــة : وَرِيَ يَرِي . بكسرهما . قاله فى المصباح .

خَرَجَتْ نَارُهُ ، وَأَوْرَاهُ غَيْرِهُ ، إذا اسْتَخْرِج نارَه . والزَّنْد : الوَارِى الذَى تَظْهُر نارُه سريعة قال الحربي : كان ينبغي أن يقول : قدَحْتُ فأوْرَيْتَ .

- (ه) ومنه حديث على « حتى أورَى قَبَسًا لِقِـابِس » أَى أَظْهَر نُوراً من الحق لِطَالِبِ الْهَـدَى.
- (س) وفي حديث فتح أَصْبَهَانَ ﴿ تَبَعْتُ إِلَى أَهْـلَ الْبَصْرِةَ فَيُورَّوُوا ﴾ هُو مِنْ وَرَيْتُ النَارَ تَوْرِيةً ﴾ إذا أَسْتَخْرَجْتَهَا . واسْتَوْرَيْتُ فَلَانا رَأَيّاً : سَأَلْتُهُ أَن يَسْتَخْرِجَ لِي رَأْياً . وهُو الكناية عنه . وهُو الكناية عنه .
- (م) وفى حديث عرد « أَنَّ امْرَأَةً شَكَت إليه كُدُوحًا فى ذِرَاعَيْها من اخْتِرَاشَ الضَّبَاب ، فقال : لو أَخَــذْتِ الضَّبَ فَوَرَّبْتِهِ ، ثَمْ دَعَوْت ِ عِـكُتْفَة (١) فَأَمَلْتِهِ كَان أَشْبَعَ » وَرَّبْتِهِ : أَى شَمِين .
  - ( ه ) ومنه حديث الصَّدَّقة « وفي الشُّويُّ الوريُّ مُسِنَّة » فَعَيِل بمعنى فاعل.

## ﴿ باب الواو مع الزاى ﴾

- ﴿ وَزَرَ ﴾ \* فيه ﴿ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ﴾ الوِزْرُ : الحِمْل والنَّقْل ، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْب والإنم . يقال : وَزَرَ بَزِرُ فَهُو وَازِرْ ، إذا حَمْل ما يُثَقِّل ظَهْرَه من الأشياء المُثْقَلة ومن الذنوب . وجَمْعُه : أُوزَار .
- \* ومنه الحديث « قد وَضَمَتِ الحرثِ أوْزارَها » أَى انْقَضَى أَمْرُها وخَفَّت أَثْمَالُهُا فلم يَبْقَ قِتَالَ ،
- \* ومنه الحديث « ارْجِمْنَ مَأْزُوراتٍ غَيْرَ مَأْجُورات (٢٠) » أَى آثِمَاتٍ . وقياسُه : مَوْزُوراتٍ .
- (٣) فى الأصل ، و ١: « مأجورات غـير مأزورات » والتصحيح من المصباح ، واللسان ، والقاموس . والحديث أخرجه ابن ماجه فى ( بأب ماجاء فى اتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز ) ١ / ٥٠٣ . وجاء فى الأصل و ١: « أى غير آثمات » وأسقطت « غير » ليوافق الشرح ُ المتن َ .

يقال : وُزِرَ فهو مَوْزُورٌ . وإنما قال : مَأْزُورات للازْدِوَاج بِمأجورات . وقد تكرر في الحديث مَفْرَدا ومجموعا .

- (ه) وفى حــديث السَّقيفة « نَحْنُ الأُمَــرَاء وأُنتُمُ الْوُزَراء » جَمْع وَزير ، وَهو الذى يُوازِرُه ، فَيَحْمِل عنه ما مُحَّــلَه من الأَثْقال . والذى يَلْتَجىء الأمير إلى رَأَيه وتَدَبِيره فمــو مَلْجَأْ له وَمَفْزَع .
- ﴿ وزع ﴾ (ه) فيه « من يَزَعُ السُّلطانُ أَكُثَرُ مِّمَن يَزَعُ السُّلطانُ أَكُثَرَ مِّمَن يَزَعُ القُرآنُ ». أى مَن يَـكُفُّ عن ارْتِـكاب المَظائِم نَخَافَةَ السُّلطان أَكْثَرُ مِّمَن يَـكُفُّهُ نَخَافَةَ القرآنِ واللهِ تعالى . 'يقال : وَزَعَه يَزَعُه وَزْعًا فَهُو وَازْعٌ ، إذا كُفَّه وَمَنَعه .
- (س) ومنه الحديث « إنَّ إبليسَ رأى جبريلَ عليه السلام يوم بَدْر يَزَعُ الملائكَة » أَى يُرَتَّبُهُم ويُسَوِّيهِم ويَصُفُّهِم للحْرب، فكا نه يَكُفُهُم عن التَّفَرَّق والانْتشار.
- (س) ومنه حديث أبي بكر « إنَّ الْمَغِيرةَ رجُلُ وازِعٌ » يربد أنَّه صالِح للتَّقَدُّم على الجَيْش ، وتَدْبيرِ أَمْرِ هِم ، وتَرْتيبهِم في قِتالهِم .
- [ه] ومنه حديث أبى بكر « أنه شُكِى إليه بَعْضُ مُمَّالِهِ لَيَقْتَصَّ منه ، فقال : أَقِيدُ مِن وَزَعَةِ الله ؟ » الْوَزَعَة : جمع وَازِع ، وهو الذي يَـكُفُ الناسَ ويَحْبِسُ أُوَّلَهُم عَلَى آخَرِهِمِ . أُراد : أَقِيدُ مِن الَّذِينَ يَـكُفُونَ الناسَ عَنِ الإِقْدَامُ عَلَى الشَّرّ ؟ .

وفى رِواية « أَنَّ عُمر قال لأبى بكر : أقِصَّ هَذَا مِن هذَا بأنْفِهِ ، فقــال : أنا لاَ أُقِصُّ من وَزَعَةِ الله . فأَمْسَكَ » .

- ( ه ) ومنه حديث الحسن كمَّا وَلِيَ القَضَاء قال : لابُدَّ للنَّاس مِن وَزَعَةٍ » أَى مَن يَسَكُفُّ بَعْضَهُم عن بَعْض . يَعْنِي السُّلطانَ وأصْحابَه .
- (س) وفى حمديث قيس بن عاصم «لا يُوزَعُ رجُلُ عن جَمَلٍ يَخْطِمهُ » أَى لا يُسكَفَّ ولا يُمنَّم .

هكذا ذكره أبو موسى في الواوِ مَع الزَّاي . وذكره الهروي في الواوِ مَع الراء . وقد تقدم .

( ه ) وفي حديث جابر « أَرَدْتُ أَن أَ كُشِفَ عن وجْه أَبِي كُمَّا قُتِلٍ ، والنبيّ صلى الله عليه

وسلم يَنْظُر إلىَّ فلا يَزَعُنِي » أي لا يَزْ جُرني ولا يَنْهاني .

- وفيه « أنه حَلَقَ شَمْرَه فى الحجّ وَوَزَّعَه بين النهاس » أى فَرَّقَه وقَسَّمَه بَدْيَهُم . وقد وَزَّعْتُه أُوزَعْهُ الرَّعْهُ الله عَلَقْ وَفَسَّمَه بَدْيَهُم . وقد وَزَّعْتُه أُوزَعُه تَوْزِيماً .
  - \* وفى حديث الضَّحايا « إلى غُنَيْمة ِ فَتَوَزَّعُوها » أَى اقْتَسَمُوها بَيْنَهُم .
- (ه) ومنه حديث عمر «أنه خرج لَيْلةً فى شهرٌ رَمضان والنَّاسُ أَوْزَاعُ » أَى مُتَفَرَّقون. أَراد أُنَّهُم كَانُوا يَتَنَفَّلُون فيه بعد صَلاة العِشاء مُتَفَرَّقين .
  - ومنه شِعر حسّان (۱) :

\* بِضَرْبٍ كَلْإِيزَاعِ الْمَعَاضِ مُشَاشُهُ \*

جَمَل الإيزاعَ مَوْضِعَ التَّوْزيع، وهو التَّفَريق. وأراد بالمُشَاش هَاهُنا البَوْل.

وقيل : هو بالغَيْن الْمُعجمة ، وهو بمعناه .

- [ه] وفيه «أنه كان مُوزَعاً بالسِّواك » أى مُولَعاً به . وقد أُوزِع بالشيء يُوزَع ، إذا اعْتَادَهُ ، وأكْثَرَ منه ، وألهم.
  - \* ومنه قولهم في الدعاء « اللَّهُمَّ أُوزِعْنَى شُكْرً نِعْمَتَكَ » أَى ٱلْهِمْنَى وَأَوْ لِعْنَى به .
- ﴿ وَزَغَ ﴾ (س) فيه « أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغَ » جَمْع وَزَغَة ، بالتَّحْريك ، وهي التي ُبقال لها : سَأَمُّ أَبْرَصَ (٢٠) . وَجَمْمُها : أُوْزَاغٌ وَوُزُغَان .
  - \* ومنه حديث عائشة « لَمَّا أُحْرِق بَيْتُ الْمَدْسِ كَانت الأَوْزَاغُ تَنْفُخه » .
- \* وحديث أمّ شَرِيك « أنَّها اسْتَأْمَرَت النبيَّ صلى الله عليمه وسلم في قَتْل الوُرْغَانِ ، فأمرَها بذلك » .
- (ه) وفیه « أنَّ الحُكم بن أبی العاصِ أبا مَرْوانَ حاكی رسولَ الله صلی الله علیه وسلم من خَلْفِه ، فَمَلم بذلك فقال : كَذَا قَلْتَكُنْ ، فأصابه مكانَه وَزْغٌ لم رُفارِقْه » أَى رِعْشَة، وهي سَاكِنَة الزَّاي .

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية (٣) فيصفحة ٣٣٣ من الجزء الرابع .وقد ضُبط في الأصل: « مُشلشَه » بالفتح .

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل : « أبرصُ » بالضم . وصححته بالفتح من أنه واللسان ، والقاموس .

وفى رواية « أنَّه قال لمَّا رآه : اللَّهُمُمَّ اجْعَلْ به وَزْعًا » فَرَجَفَ مَكَانَهُ وارْنَعَش .

﴿ وَرَنَ ﴾ ﴿ ﴿ فَيهِ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ النِّمَارِ قَبْلِ أَنْ تُوزَنَ ﴾ وفي رواية ﴿ حتى تُوزَنَ ﴾ أى تُحْزَرَ ( ) وَتُحْرَض . سماه وَزْنَا ؛ لأن الخارِصَ يَحْزُرُها وُيَقدِّرُها ، فيكون كالوَزْن لها .

ووجه النَّهْى أمران : أحدُما : تَحْصين الأموال ، وذلك أنها في الفالِب لا تأمَنُ العاهةَ إلَّا بَعْدَ الإدراك ، وذلك أوانُ الخرُّص .

والثانى: أنه إذا باعَها قبل ظُهُور الصَّلاح بشَرْط القَطع، وقَبْل الخَرْص سَقط حقوقُ الفَقَراء مَهَا، لأَن اللهُ أُوجَب إخراجَها وقْتَ الحَصاد.

\* ومنه حديث ابن عباس « مهى رسول الله صلى الله عليـه وسلم عن بيع النَّخُل حتى يؤكَّلَ منـه، وحتى يُوزَن » قال أبو البَخْتَرِيِّ : « قلتُ : ما يُوزَن ؟ فقـال رجل عنــده : حتى يُخْرَص » .

﴿ وَزَا ﴾ \* في حــديث صلاة الخوف « فَوَ ازَيْنــا المَدُوَّ وصافَفْناهم » الْمُوازَاة : الْمُقَابَلَة والْمُواجَهة . والأصل فيه الهمزة . يقال : آزَيْتُه ، إذا حاذيْتُه .

قال الجوهرى: « ولا تقُل : وازَيْتُه » وغيرُه أجازه على تخفيف الهمزة وقاليها. وهذا إنما يصحُ إذا انْفَتَحت وانضم ماقَبْلها نحو : جُوَّن وسُوْال ، فيصِح في المُوازاة ، ولا يصح في وازَيْنا ، إلا أن يكون قَبْلُها ضَمَّة من كَلِمة أخرى ، كَقِراءة أبي عَرْو « السُّفَهاة وَلَا إنهم ».

# ﴿ باب الواو مع السين ﴾

(وسد) (س) فيه « قال لمدِّي بن حاتم : إن وِسَادَكَ إِذَنْ (٢٠ لَعَرِيضُ » الوِسادُ والوِسادة : المِخَدَّة . والجمع : وَسَائِدُ ، وقد وَسَّدْتُهُ النَّىءَ فَتَوَسَّده ، إذا جَمَلْقَه تحت رأسِه ، فَكَنَى بالوِسادِ عن النَّوم ، لأنه مَظِنَتُهُ .

أراد إنَّ نَوْمَك إِذَنْ (٢) كَثيرٌ . وَكَنَى بذلك عن عِرَض قَفَاه وعِظَم ِ رأْسِه . وذلك دليل الغَبَاوة . وتَشْهَدُ له الرواية الأخرى « إنك لَعَر يضُ القَفَا » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تحرز » بتقديم الراء. وصححته من ١ . ﴿ ﴿ ﴾ في ١ : ﴿ إِذًا ﴾ .

وقيل : أراد أنَّ مَن تَوسَّد الخَيْطَيْن المَـكْنِيُّ بهما عن الليل والنهار لَعَرَيضُ الوساد (١) .

( ه ) ومنه الحديث « أنه ذُكِر عندَه شُرَيْحُ الحَضْرَمِيُّ ، فقال : ذلك رجل لا يَتُوسَّد القرآن » (٢) يَخْتَمُلِ أَن يكون مَدْحاً وذَمَّا ، فالمَدْح معناه أنه لا يَنام اللَّيلَ عن القُرآن ولم يَتْهَجَّدبه، فيكون القرآن مُتَوَسَّدا معه ، بل هو يُداوم قراءتَه ويُحافظُ عليها . والذَّمُّ معناه : لا يَحْفَظ من القرآن شيئاً ولا يُديمُ قراءتَه ، فإذا نامَ لم يَتَوسَّد معه القرآن . وأرادَ بالتَّوسَّد النَّوْمَ .

- \* ومن الأول الحديث « لا توسَّدُوا القرآنَ واتْلُوه حَقَّ تِلاوتِه » .
- ( ه ) وَالحَديثُ الآخرِ « مَن قَرَأُ ثلاثَ آياتٍ في لَيْلة لم يَكُن مُتَوَسِّداً للقُرآنِ » .
- ومن الثانى حـديث أبى الدَّرْداء « قال له رجل : إنّى أُريد أن أطلُبَ العِلْم وأخْشَى أن أُضَيِّمَه ، فقال : لَأَنْ تَتَوَسَّدَ العِلْم خَيْرٌ لك من أن تَتَوَسَّدَ الجُهْل » .
- (س) وفيه « إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهلِهِ فانْتَظِرِ الساعة » أَى أَسْنِد وجُمِل في غَيْر أُهلِهِ. يعنى إذا سُوِّدَ وشرَّف غيرُ الْمُسْتَحِقَ للسَّبادة والشَّرَف.

وقيل: هو مِن الوِسادة (٢٠): أى إذا وُضِعَتْ وِسادةُ الْمَلْكُ والْأَمْرُ والنَّهْنَى لغيرِ مُسْتَحَقِّمًا ، وتَكُونَ إلى بمعنى اللام .

( وسط ) (س) فيه « الجالِسُ وَسُطَ ( َ ) الحَلْقة مَلْمُونَ » الوَسُط بالسكون . يقال فيما كان مُتَفَرِّقَ الأجزاء غير مُتَّصِلَ الأجزاء كالدَّارِ والرَّأْسِ فهو بالفتح .

وقيل : كُلُّ مَايَصْلُح فيه بيْنَ فهو بالسكون ، ومالًا يَصْلُح فيه بَيْن فهو بالفتح . وقيل : كُلُّ منهما يَقَعَ مَوْقِعَ الآخَر ، وكَانَّة الأشبَه .

وإنمــا لَعَن الجالِـنَ وَسُطَ الْخَلَقَة ؛ لأنه لابُدُّ وأن يَسْتَدُبُرَ بَعْضَ الْحِيطِين به ، فَيُؤذِيتهم فَيَلْمَنُونه ويَذُمُّونه .

<sup>(</sup>١) في ١: « الوسادة » . (٢) هذا قول ابن الأَعْرَابِي ، كَا في الهروي .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « السيادة » . (٤) في ١ : « في وسط » .

- \* وفيه « خَيْرِ الأمور أَوْسَاطُها » كُلُّ خَصْلَة مَحْمُودَة فَلَهَا طَرَفَان مَذْمُومَان ، فإنَّ السَّخاء وَسَطَّ بَيْنِ الْجُبْنِ وِالنَّهَوُّر ، وِالإِنسَانُ مَأْمُورٌ أَنْ يَتَجَنَّبَ وَسَطَّ بَيْنِ الْجُبْنِ وِالنَّهَوُّر ، وِالإِنسَانُ مَأْمُورٌ أَنْ يَتَجَنَّبُ كُلُّ وَصَفَ مَذْمُوم ، وَتَجَنَّبُهُ بِالتَّمَرِّى منه وِالبُعْدِ عَنْه ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ مِنه بُعْدًا ازْدَادَ مِنهُ نَعَرًّياً. وَضَفِ مَذْمُوم ، وَتَجَنَّبُهُ بِالتَّمَرِّى منه وِالبُعْدِ عَنْه ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ مِنه بُعْدًا ازْدَادَ مِنْهُ نَعَرًياً. وَهُو غَاية البُعْدِ عَنْهَا ، فإذا كان في وَالْهَادِيرِ وَالْمَانِي مَن كُلِّ طَرَ فَيْنِ وَسَطْهُمَا ، وهُو غاية البُعْد عَنْهَا ، فإذا كان في الوسط فَقَدَ بَعَدُ عَنْ الأَطْراف المَذْمُومَة بِقَدْرِ الإِمْكَانِ .
- (س) وفيه « الوَلَدَ أَوْسطُ أَبُوابِ الجُنَّةَ » أَى خَسْيُرُها . يقال : هو من أَوْسَطَ قَومِه : أَى خِيارِهِم .
- \* ومنه الحديث «أنه كان من أوْسَطِ قومه » أى من أشْرَ فِهم وأَحْسَبِهم . وَقَد وَسُطَ وَسَاطَةً فَهُو وَسِيط .
- (س) ومنه حــديث رُقيقة « أَنْظُرُوا رَجِلاً وَسِيطاً » أَى حَسِيباً في قَوْمه . ومنه سُمِّيَت الصلاةُ الوُسْطَى ؛ لأنها أَفْضَلُ الصَّلاة وأَعْظَمُها أَجْراً ، ولذلك خُطَّتْ بالمُحافَظَة عَليها .

وقيل: لأنَّها وَسَطْ بَيْنَ صَلَاتَى ِ اللَّيْل وصَلاّتَى ِ النَّهار ، ولذلك وَقَع الخِلاف فيهـا ، فَقَيل : العَصْرُ ، وقَيل : الصُّبْح ، وقيل غيرُ ذلك .

- ﴿ وَسِع ﴾ \* فَى أَسِمَاءَ اللهُ تَمَالَى ﴿ الْوَاسِعُ ﴾ هُو الذِى وَسِعَ غِنَاهَ كُلَّ فَقَيْرٍ ، ورَّشْمَتُهُ كُلَّ شَىءَ . يُقالَ : وَسِعَهُ الشَّىءَ يَسَمُهُ سَعِةً (١) فَهُو وَاسِعٌ . وَوَسُع بِالضَّم وَسَاعَةً فَهُو وَسَيْع . والوُسْعُ (٢) والسَّعَة : الجِدَةُ والطَّافَةَ .
- (س) ومنه الحديث « إنَّكُم لَن تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُم بِأَخْلاقِكُم » أَى لا تَتَسِيع أَمْوَ الْكُم لَعَطائِهِم فَوَسُعُوا أَخْلاقَكُم لِصُحْبَتْهِم .
- ( ه ) ومنه حدیث جابر «فَضَرب رسولُ الله صلی الله علیه وسلم عَجُزَ جَمَلی وکان فیه قطآف'، فانطَلَق أُوسَع جَمَل رَکِئبتُه قطُ » أَی أَعْجَل جَمَلٍ سَیْراً . یقال : جَمَل وَسَاع مُ ، بالفتج : أَی وَاسعُ النَّظُو ، سریع السَّیْر .

<sup>(</sup>١) كَدُّعَةً ، وزِنَة . قاله فى القاموس .

<sup>(</sup>٢) مثلثة الواو ، كما فى القاموس .

- (س) ومنه حديث هشام يَصف ناقَةً « إنها كميساع » أى واسِعَة الخَطُو، وهو مِفعال ، بالكَسْر منه .
- ﴿ وسق ﴾ (ه) فيه « ليس فيا دُون خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةَ ` » الوَسْق ، بالفَتْمَ : سِتُون صَاعًا ،وهو ثلاثُمائة وعِشْرون رِطْلا عند أَهْل الحِراق ، على اخْتِلَا فهم في مِقْدارِ الصَّاعِ وللدُّ .

والأصْل في الْوَسْقَ : الحِمْل . وكُلُّ شيءٍ وَسَقْبَهَ فقد حَمَّلْتَه . والوَسْق أيضا : ضَمُّ الشَّيء إلى الشَّيء .

- ( ه ) ومنه حديث أُحُد « اسْتَوْسِقُوا كَمَا يَسْتَسُو ْسِقَ خُرْبُ الْغَنَمَ » أَى اسْتَجْمِعُوا وانْضَمُّوا.
  - ( ه ) والحديث الآخر « أنّ رَجُلاً كان يَجُوزُ المُسْلمين ويقول : اسْتَوْسِقوا » .
- \* وحديث النَّجاشيّ « واسْتَوْسَقَ عليه أَمْرُ الحَبَشَة » أَى اجْتَمَتُوا على طاعَتِـه ، واسْتَقَرَّ الْمُلُكُ فيــه .
- ﴿ وَسَلَ ﴾ \* في حديث الأذان « اللَّهُمَّ آتِ محمداً الوَسِيلَة » هي في الأصْل : ما يُتَوَصَّلُ به إلى الشَّيْء و يُتَقَرَّبُ به ، وجَمْعُها : وسَائِلُ . يُقال : وَسَلَ إليه وَسيالة ، وتَوَسَّل . والمُواد به في الحديث القُرْبُ من الله تعالى .

وقِيل : هي الشُّفَاعَة يومَ القِياْمة .

وقيل: هي مَنْزِلة من مَنازِل الجنَّة كا(١) جاء في الحديث.

- ﴿ وَسَمَ ﴾ ﴿ وَسَمَ ﴾ فَ صِفَته صلى الله عليه وسلم ﴿ وَسِيمٌ قَسِيمٌ ﴾ الوَسَامَة : الْحَسْنُ الوَضِيءِ النَّا بِت . وقد وَسُمَ يَوْسُمُ وَسَامَةً فهو وَسِيمٍ .
- (س) ومنه حــديث عمر «قال لِحَفْصَة: لا يَعْرُثُكُ أَنْ كَانَت جَارَتُكُ أَوْسَمَ مِنْكَ » أَى أَحْسَن ، يعنى عائيشة. والضَّرَّة نُسَمَّى جارَةً .
- (س) وفى حديث الحسن والحسين ﴿ أَنَّهُمَا كَانَا يَخْضِبَانَ بَالُوَ مِنْمَة ﴾ هي بكسر السين، وقد تُسَكَّن : تَبْتُ . وقيل : شَجَرُ باليمَن يُخْضَب بُورَقِه الشَّمر ، أَسْوَدُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كذا » وأثبت مافي ١، واللسان.

- (س) وفيه « أنه كبتَ عَشْرَ سنين يَتْبَعُ الحَاجَّ بِالْمُواسِمِ » هَى جَمْعُ مَوْسِم، وهو الوَقْتِ الذي يَجْتَسُوعِ فيه الحَاجُ كُلَّ سَنَة ، كأنه وُسِمَ بذلك الْوَسْم، وهو مَفْعِل منه ، اسْمُ للزمان، لأنه مَعْلَمُ لهم . يقال : وَسَمَه يَسِمُه سِمَةً وَوْسُما ،إذا أثَّر فيه بكَى تَ .
  - \* ومنه الحديث « أنه كان يَسِمُ إبلَ الصَّدقة » أى يُمَلَّمُ عليها بالكَّى .
- \* ومنه الحديث « وفي يَدِهِ الْمِيسَمُ » ، هي الحديدة التي يُكُوكَى بها. وأَصْلُهُ: مِوْ مَم، فقلبت الواوياء ، لكَسْرة الميم .
- (س) وفيه « على كل مِيسَم من الإنسان صَدَقَة » هَكَذَا جَاءَ في رواية ، فإن كان محفوظاً فالمراد به أنَّ على كلّ عُضُو مَوْسُومٍ بصُنْعَ الله صَدَقَة . هَكَذَا فُسِّر .
- ( ه ) وفيه « بنس لَعَمْرُ اللهِ عَمَلُ الشَّيْخِ المَنُوَسِّم ، والشَّابِّ الْمَتَلَوَّم » الْمَتُوسِّم : الْمَتَحلِّى بِسَمَةِ الشَّبابِ(١) .
- ﴿ وسن ﴾ \* فيه « وتُوقِظُ الوَسْنَانَ » أَى النائم الذى ليس بمُسْتَغْرِق في نَوْمِه . والوَسَن: أُوّلُ النَّوْم . وقد وَسِنَ يَوسَن ُ سِنَةً ، فَهُو وَسِن ٌ ، وَوَسْنَان ُ . والحَاه في السِّنَة عِوصَ ْ من الواو المحذوفة ·
- (س) ومنه حديث أبى هريرة «لايأتى عليكم قليلٌ حتى يَقْضِىَ النَّمْلُبُ وَسُلْنَهُ بين سارِ يَتَيْن من سَوَ اربِى المَسْجِد » أى يَقْضِىَ نَوْمَتَه . يريد خُلُوَّ المسجد من الناس بحيثُ يَسام فيه الوَّحْش .
- (س) ومنه حدیث عمر «أَنَّ رجلا تَوَسَّن جار یهٔ فَجَلَده وَهُمَّ بَجَلَدها ، فَشَهِدُوا أَمْهِا مُكُورَهُمْ » أَى نَفَشَّاها وهي وَسْنَى قَهْرًا : أَى نَائَمة .
- ( وسوس ) \* فيه « الحدلله الذي رَدِّ كَيْدَه إلى الوَسُوسَة ، في حديثُ النَّفْسُ والأَفْكَارُ. وَرَجُلُ مُوسُوسٌ ، إذا غَلَبَتْ عليمه الوَسُوسَة . وقد وَسُوسَتَ إليه نَفْسُه وَسُوسَةً وَوَسُواسًا ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، و ا، واللسان، والفائق ٣ /١٦١ : «الشيوخ» وما أثبتُ من الهروى . وفيه : «بئس لَمَمُرُ الله الشيخُ المتوسِّمُ » . وزاد الزمخشرى فى الفائق قال : « ويجوز أن يكون المتوسم : المتفرِّس . يقال : توسمْتُ فيه الخيرَ، إذا تفرَّستَه فيه ، ورأيت فيه وَشَمَه ، أى أثرَ ، وعلامَته » .

بالكسر، وهو بالفتح: الاسم، والوَسُواس أيضًا: اشْمُ للشيطان، وَوَسُوَس، إذا تَكَلَّم بكلامِ لم يُبَيِّنُه.

\* ومنه حدیث عثمان « لَمَا قُبض رسولُ الله صلی الله علیه وسلم وُسُوسَ ناسٌ ، وَكُنْت فیمن وُسُوسَ» یُرید أنه اختَکَط كلامُه ودُهِش بَمَوْتِه .

### ﴿ باب الواو مع الشين ﴾

- (وشب) (ه) في حديث الحدّيبية « قال له عُرْوة بنُ مسمود الثَّقَني : وإنَّى لَأْرَى أَوْشَابًا من الناس خَلَيقٌ أَنْ يَفَرِّوا ويَدَعُوك » الأشْوَاب ، والأوْبَاش ، والأوْشَاب : الأخلاط من الناس والرَّعاع (١) .
- ﴿ وَشَجَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَى حَدَيْثُ خُرَيْمَةً ﴿ وَأَفَنَتُ أَصُولَ الْوَشِيجِ ﴾ هُوَ مَا الْتَفَّ مِن الشَّجَرِ . أراد أنَّ السَّنَةَ أَفْنَتَ أَصُولُهَا إِذَ لَمْ يَبْقَ فِي الأرضَ ثَرَّى .
- \* ومنه حديث على « وتمكنت من سُويَداء قُلُوجهم وَشيجَةُ خِيفَتِه (٢) » الوَشيجَة : عِرْق الشَجَرة ، ولين بُفتَل ثم بُشَدّ به ما يُحمَل . والْوَشيج : جَمْع وَشيجَة . وَوَشَجَتِ العُرُوق والأغصان ، إذا اشْتَكَتْ .
- \* ومنه حدیث علی « وَوَشَّجَ بینها وبین أَزْوَاجِها » أَی خَلَطَ وَأَلفَ . يُقَالَ : وَشَّجَ اللهُ بینهم تَوْشیجا .
- ﴿ وشح ﴾ (س) فيه « أنه كان يَتَوَشَّحُ بَثَوْبه » أَى يَتَغَشَّى به. والأَصْلُ فيه من الوِشاحِ وهو شَى؛ يُنْسَجُ عَريضا من أديم ، ورُبَّمَا رُضِّع بالجَوْهَر واللَّرَزِ ، وَتَشُدُّه المرأة بين عاتقَـيْها وكَشْحَيْها. ويقال فيه : وشاح وإشاح .
- ( ه ) ومنه حديث عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَشَّحُنى ويَنَالُ من رَأْسِي » أَى يُمانِقُنى ويُقَبِّلُني .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « الرِّعاع » بالكسر . وهو خطأ شائع . (٧) فى الأصل ، واللسان : « خَيْفِيَّة » وأثبتُ ما فى ١ ، والنسخة ١٥٠ . وشرح بهج البلاغة ٢/٤٧٤ .

- (س) وفي حديث آخر « لا عَدِمْتَ (١) رَجُلاً وشَّحَكَ هذا الوِشاح » أي ضَرَ بَكَ هذه الضَّرْ بة في موضِع الوِشاح .
  - (س) ومنه حديث المرأة السَّوْداء:

ويَوْمُ الوِشَاحِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا عَلَى أَنَهُ مِنْ دَارَةِ السَّكُفُرِ نَجَّالَى<sup>(٢)</sup> كان لِقَوْم ٍ وِشَاح ْ فَقَدُّوه ، فاتَّهَمَوها به ، وكانت الحِدَأْةُ أَخَذَتُهُ فَأَلْقَتُهُ إليهم .

\* وفيه «كانت للنبي صلى الله عليه وسلم دِرْغُ تُسَمَّى ذاتَ الوِشاح » .

﴿ وَشَرَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه لَمَنَ الوَاشِرة واللُوتَشِرَّة » الواشرة : المرأة (٢) التي تُحَدَّدُ أَسنانَها وتُرَقِّق أطرافَها ، تَفَعَلُه المرأة الكبيرة تَتَشَبَّه بالشَّوابِ والمُوتَشِرة : التي تأمُر مَن يَفْعَل بها ذلك ، وكأنه مِن وشَرْتُ الخَشَبةَ بالميشار ، غير مَهْموز ، لغة في أشَرْت.

﴿ وَشَظَ ﴾ ( ه ) في حديث الشَّعْبِيّ « كانت الأوائلُ تقول : إِيَّاكُمُ وَالوَّ شَائِظَ » هُمُ السَّفِلة ، واحدهم : وَشِيظٍ .

قال الجوهرى: « الوَشيظُ: لَفيفُ من الناس، ليس أصلُهم واحدا » وبَنُو ( ) فلان وَشِيظة في قَوْمِهم: أَى حَشُو ُ فيهم .

﴿ وَشَعَ ﴾ ( ه ) فيه « والمسجدُ يومئذ وَشِيعٌ بسَعَفٍ وخَشَب » الوشِيع : شَرِيجة من السَّعَف تُلُقِّى على خَشَب السَّقَف . والجمعُ : وَشائع .

وقيل : هو عَريشٌ يُبُنِّي لر تُيس العسكر يُشْرِف منه على عسكره .

- ( ه ) ومنه الحديث «كان أبو بكر مع رَسول الله صلى الله عليــه وسلم فى الوَشيع يومَ بَدُر » أى فى العريش .
- ﴿ وَشَقَ ﴾ ( ه ) فيه « أَ تِيَ بُوَ شَيْقَةٍ يَابِسَةً مِن عُلَمَ صَيْدٌ ، فقال : إِنِي حَرَامٌ » الوشيقة : أن يؤخّذ اللحم فَيُغْلَى قليلاً ولا يُنْضَج ، ويُحمَّل في الأسفار . وقيل : هي القَديدُ . وقد وشَقْتُ اللحمَ واتَّشَقَتُه .

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل : « عدمتُ » بالضم . وضبطته بالفتح من اللسان .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « ويومَ » بالفتح . وضبطته بالضم من اللسان . وفيه : ألا انه من بلدة .

<sup>(</sup>٣) هذا شرح أبي عبيد ، كما في الهروى . ﴿ ﴿ ﴾ هذا قول الـكسائي ، كما في الصحاح .

- \* ومنه حديث عائشة «أهْديَتْ لى وَشِيقةُ قَديدِ ظَبِي فردَّها» وتُجْمَع على وَشِيق، وَوَشائِق.
  - \* ومنه حديث أبي سعيد «كنا تَنْزَوْدُ من وَشيق الحبج ».
    - \* وحديث جَيْش الْحَبَط « و تَزَوَّدْنا من لحمه وَشائِقَ » .
- ( ه ) وفى حديث حذيفة « أن المسلمين أخْطَأُوا بأبيه ، فجَعلوا يَضْرِ بونه بسيوفِهم وهو يقول : أبى أبى ، فلم يَفَهُمَوه حتى انْتَهَى إليهم ، وقد تَوَاشَقُوه بأسيافهم » أى قَطَّعوه وَشائق ، كا يُقَطَّع اللحم إذا قُدِّد .
- ﴿ وَشُكَ ﴾ ﴿ قَدْ تَـكُورُ فِي الحَدَيْثُ ﴿ يُوْشِكُ أَنْ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ﴾ أَى يَقُرُّبُ وِيَدُنُو ويُسْرِع . يقال : أَوْشَكَ يُوشِكَ إِيشَاكاً ، فهو مُوشِك . وقد وشُك وَشُكاً وَوَشَاكَةً .
- (س) ومنه حديث عائشة « تُوشِك منه الفِيئَة (١) » أَى تُسْرِع الرجُوعَ منه . والوشيك : السَّريعُ والقريب .
- ﴿ وَشُلَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى ۚ ﴿ رِمَالُ ۚ دَمِيَّةٌ ۚ ، وَعُيُونُ ۗ وَشِلَّةٍ ﴾ الوَشَل : الماء القليل . وقد وَشَل بَشِل وَشَلانًا .
- ( ه ) ومنه حديث الحجَّاج « قال لِجِفَّارٍ حَفَرَ له بِنْراً : أَخَسَفْتَ أَم أُوشَلْت؟ » أَى أَنْبَطْتَ ماء اكثيراً أَم قليلاً ٢٠ ؟
- ﴿ وَشَمِ ﴾ ( ه ) فيه « لعنَ اللهُ الوَاشِمَةَ والْمُسْتَوْشِمة » ويُرْوَى « الْمُونَشِمة » الوَشْمُ : أَن يُغْرَزُ الْجِنْدُ بِإِبْرَة ، ثم يُحُشَّى بَكُحُل أو نِيلٍ ، فَيَزِرَقَ أَثَرُ م أو يَغْضَرُ . وقد وَشَمَت تَشْيمُ وَشُمَّا فَهَى واشْمَة . والْمُسْتَوْشِمة والْمُوتَشِمة : التي يُفْعَل بها ذلك .
- (س) وفى حــديث أبى بكر « لمــا استَخْلف عمرَ أَشْرِفَ من كَنيفٍ ، وأسمـــاه بَلْتُ عُمَيْسٍ مَوْشُومَةُ الْيَدِ مُمْسِكَتَهُ » أى مَنْقُوشَةُ اليد بالحِقّاءِ .
- \* وفى حــديث على « واللهِ ما كَتَمْتُ وَشَمَـةً » أَى كَلِمة حَكَاهَا الجُوهِرَى عَنِ ابنَ السَّـكِّيَةِ « ماعَصَيْتُهُ وَشُمَةً » أَى كَلَةً .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « الفئة » وفى اللسان: « يوشك منه الفَيْنَة » والتصحيح من ١، ومما سبق فى مادة ( فيأ ) . ( ) فى الأصل: « قليلا أم كثيرا » . والتصحيح من ١، واللسان .

- ﴿ وَشُوشَ ﴾ \* في حــديث سجود السَّهُو ﴿ فَلمَّا انْفَتَـل تَوَشُوشَ الْقَوْمُ ﴾ الوَشُوشَةُ : كَلاَمُ نُخْتَلِط خَنِيٌ لاَيَـكَادُ مُيْفَهُم . وَرَوَاهُ بعضُهم بالسّين الْمُهْمَلة . ويُرِيد بهِ السَّكَلامَ الخَنِيَّ . والوَسْوَسَة : الحَرَكة الخَفِيَّة ، وكلامٌ في اخْتِلاطٍ . وقد تقدّم .
- ﴿ وَشَا﴾ ﴿ وَشَا﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث عَفِيف ﴿ خَرَجْنَا نَشِي بِسَعْدِ إِلَى عُمرَ ﴾ يُقال : وَشَى به يَشِي وِشَايةً ، إذًا نَمَ عليهوسَعَى به ،فهو واشٍ، وجمعُه : وُشَاةٌ ، وأصلُه : اسْتِخْرَاجُ الحديث باللَّطْفِوالسُّؤال .
  - \* ومنه حديث الإفك «كان يَسْتَوْشيه وَيَجْمَعُهُ » أَى يَسْتَخْرِ جِ الحديثَ بِالبَحْث عنه .
    - ( ه ) ومنه حديث الزُّهُورِي « أنه كان يَسْتَوْشِي الحديث (١) ».
- (س) وحديث عُمَر والمرأةِ العَجُورَ « أَجَاءَتَنَى النَّـاَ يُدُ (٢) إلى اسْتِيشَاءِ الأَباعِدِ » أَى أَجَاءُتني الذَّوَاهِي إلى مَسْأَلَة الأَباعِدِ ، واسْتِخْرَاجِ مَافِي أَيْدِيهِم .
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ فَدَقَّ عُنُقَـهِ إِلَى عَجْبِ ذَنَبِهِ فَأَنْتَشَى ( ۖ ) مُحْدَوْدِبًا ﴾ يُقـال : اثْنَشَى ( ٢ ) الْعَظْمُ ، إذا برَأَ من كَشرِ كانِ به . يَمْنِي أَنَّهُ رَأَ مع احْدِيدَابٍ حَصل فِيهِ .

## ﴿ باب الواو مع الصاد ﴾

- ﴿ وصب ﴾ \* فى حديث عائشة « أَنَا وَصَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليمه وسلم » أَى مَرَّضْتُهُ فِى وَصَبُه . والوَصَب : دَوام الوَجَع ولُزومُه ، كَمر ضَّتُهُ مِن الْمَرَض : أَى دَبَرْتُهُ فِى مَرضِه . وقد يُطْلَق الوَصَبُ على التَّمَب ، والفُتُور فِي البَدَن .
- ( ه ) ومنه حـديث فارِعَة ، أختِ أميّـة « قالت له : هَلْ تَجِدِ شَيئًا ؟ قال : لَا ، إلَّا وَصِيبًا ( ه ) أَي فَتُوراً .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « أى يستخرجه بالبحث والمسألة ، كا يستوشى الرجلُ جَرْىَ الفرس ، وهو ضرّب جَنْبَيْه بِمَقِبِيْه وتحريكه ليجرى . يقال : أوشى فرسَه ، واستوشاه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أَجَأَّ تَنِي النائيد » والصواب من ¡ . وقد حرَّ رتُه في مادة ( نأد ) .

<sup>(</sup>٣) فَى الْأُصَلَ ، و ١ : «فايتشى ... ايتشى» بالياء .وأثبته بالهمز من الهروى ، واللسان، والقاموس.

<sup>(</sup>٤) يروى « توصيما » بالميم ، وسيجى . قال الهروى : « والتوصيب والتوصيم واحـد ، كما يقال : دائب ، ودائم ، ولازب ولازم » .

- ( وصد ) ﴿ فَى حديث أَصِابِ الْفَارِ ﴿ فَوَ قَعَ الْجَبَلِ عَلَى بَابِ الْكَبْفِ فَأُوْصَدَهِ ﴾ أَى حَدَهُ . وَيُرْ وَى بالطاء .
- ( وصر ) ( ه ) في حديث شُرَيح « إن هَـذا اشْتَرَى مِنّى أرضاً وَقَبَضَ وِصْرَها ، فَلَا هُو يَمُوهُ ، فَلَا مُوصِرٌ ، اللهِ الشّراء ، والأصل فيه ؛ الإَضْر ، وهو العَبْد ، فَقُلِبت الهمزة والوا ، وَسُمّى كِتابُ الشّراء به ؛ كَما فيه من المُهُود . وقد رُوى با كَمْنُود على الأصل .
- ﴿ وَصَعَ ﴾ ( ه ) فيه ﴿ إِنَّ الْعَرْشُ عَلَى مَنْكِبِ إِسْرَافِيلَ ، وإنه لَيَتُواضَعُ للهُ تَعْسَالَى حَتَى بَصِيرَ مِثْلَ الوَصْنَعَ » يُرْوَى بفتح الصادِ وسكونها ، وهُو طائر أَصْفَرُ من الفُصْفُورِ ، والجنع : وضَمَان (٢)
- ﴿ وصف ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فيه « نَهْى عن بَيْع الْمُواصَّفَة » هو (١) أَنْ يَبِيعَ مالَيْس عنده ثُمُّ يَبْتَاعِه ، فَيَدْفَعه إلى الْمُشْتَرِى . قيلَ له ذلك ؛ لأنَّه باعَ بالصَّفَة من غير نَظَرِ ولا حِيازَة مِلْك .
- [ه] وفي حديث عمر « إن لايَشِفَّ فإنَّه يَصِفُ » يُريد الثَّوْبَ الرَّقيقَ ، إن لم يَبِنْ منه الجسَّدُ ، فإنه لرِقَتِه يَصِف البَدن ، فيَظْهَر منه حَجْمُ الأَعْضاء ، فَشَبَّه ذلك بالصَّفَة .
- ( ه ) وفيه « ومَوْتُ بُصِيب الناسَ حَتَّى يكونَ البيتُ بالوَصِيفَ » الوَصِيفُ : العَبْد . والأَمة : وَصِيفَةُ ، وجَمْمُهما : وُصَفَاء وَوَصائِف . يريد (٣ يَكْثُرُ الموتُ حتى يَصِيرَ مَوْضِعُ قَبْرٍ بِشَتْرَى بِمَبْد ، من كَثْرة اللَّوْتَى . وقَبْرُ المَيْت : بَيْتُهُ .
  - \* ومنه حديث أم أيمن « أنَّها كانَتْ وصِيفَةٌ لِعَبْدُ الْطَّلْبِ » أَى أَمَةً .
- ﴿ وصل ﴾ ﴿ فيه ﴿ من أَرَادُ أَنْ يَعُلُولَ عُمْرُهُ فَلْيُصِلُ رَجِمَه ﴾ قد تكرر في الحديث ذِ كَرْ صِلَةَ الرَّحِم ، وهي كناية عن الإخسان إلى الأقرَّبينَ ، من ذَوِى النَّسَب والأصهار ، والتَّعَطُّفِ عليهم ، والرَّفقِ بهم ، والرَّعايةِ لِأَحْوا لِهم . وكذلك إنْ بَعَدُوا أَو أَسَاءُوا . وَقَطْعُ الرِّحِم

<sup>(</sup>۱) هذا شرح القتيبي ، كا ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل « وُصْعَان » بالضم، وصوابه بالكسر، كَفِرْ لان ، كا ذكر صاحب القاموس.

<sup>(</sup>٣) هذا قول شَهر ، كما ذكر الهروى .

ضِدَّ ذلك كُلِّه . يُقال : وَصَل رَحَهُ يُصِلُمُا وَصَلاَّ وصِلَةً ، والهاء فيها عِوض من الواو المَحْذوفة ، فكأنه بالإحْسان إليهم قد وَصَل ما بينه وبينهم من عَلاقة القرابة والصِّهْر .

\* وفيه ذكر « الوَصِيلة » هي الشاة إذا وَلَدَتْ سِتَّة أَبْطُن ، أَنْدَيَـ بْنِ أَ نَشَيْبْن ، ووَلَدَت في السّابعة ذَكرا وأنْثَني ، قالوا : وصَلَت أخاها ، فأحَلُّوا لَبَنَها للرِّجال ، وحرَّموه على النّساء .

وقيل: إن كان السابع ذَ كَرًا ذُهِـحَ وأكل منه الرَّجالُ والنِساء . وإن كانت أنثى تُركَت في المَّنَم ، وإن كان ذكراً وأنتَى قالوا : وَصَلَت أَخاها ، ولم تُذْبِح ، وكان لَبَنُها حراما على النساء .

( ه ) وفى حديث ان مسمود « إذا كُنْتَ فى الوَصيلة فأعْطِ راحِلَتَكَ حَظَّما » هى العارةُ والخصُّبُ .

وقيل: الأرض ذاتُ الكَلَّأَ ، تَنَّصِل بأخرى مِثلها.

( ه ) ﴿ وَفَ حَدَيْثُ عَمْرُو ﴿ قَالَ لَمُعَاوِيةَ ﴿ مَا زِلْتُ أَرُمُ ۚ أَمْرَكُ بِوَذَائِلُهِ ﴾ وأصِلُه بِوَصَائلُه ﴾ هي ثيابُ 'مُثْرِثُ مُخْطَّطَة يمانيهَ (' ) .

وقيل: أراد بالوصائل ما يُوصَل به الشيء ، يقول : مازِلتُ أدَبِّر أمرك بما يَجب أن يُوصَل به من الأمور التي لا غِنَى (٢٢) به عنها ، أو أراد أنه زَبَّن أمره وحَسَّنه ، كأنه ألبَسه الوصائل .

- ( ه ) ومنه الحديث « إِنَّ أُوِّلَ من كَسَا السَكَعبةَ كُسُوةً كَاملةً تُبَع ، كَسَاها الْأَنْطَاعَ (٢٠) ، ثم كساها الوَصائلَ ٥ أَى حِبَر النمِن .
- ( ه س ) وفيه « أنه لَمنالواصِلَة والمُسْتَوْصِلة » الواصِلة: التي تَصِل شَمْرَ ها بشَمْرٍ آخرَ زُورٍ ، والمُسْتَوصِلة : التي تأمُر مَن يَفْعل بها ذلك .

ورُوى عن عائشة أنها قالت : ليْست الواصِلة بالتي تَعْنُون ، ولا بأس أن تَعْرَى المرأةُ عن الشَّمَر ، فَتَصِل قَرَّ نا من قُرُومها بصُوفٍ أسوَد ، وإنما الواصلة : التي تـكون بَعْيًّا في شَبيبتِها ، فإذا أَسَنَّتْ وصَلَهُما بالقيادة .

وقال أَحْمَدُ بِن حَنْبَلِ لَمَّا ذُكِرِ له ذلك : مَا سَمِمْتُ بَاعْجَبَ مِن ذلك .

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل و ١: « يمانيَّة » بالتشديد . وصححته بالتخفيف من الهروى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « غِنِّي » بالتنوين . وأثبته بالتخفيف من | ، واللسان (٣) في | : « الأنماط » .

- ( ه ) وفيه « أنه نهى عن الوصالِ في الصَّوم » هو ألَّا يُفْطِر َ يَوْمَيْن أو أيَّاما .
- (س) وفيه «أنه نهى عن المُواصَلة فى الصلاة ، وقال : إِنَّ امْرَأَ وَاصَل فى الصلاة خَرَجَ مَهَا صِفْراً » قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ما كُنَّا نَدْرى ما المُواصَلة فى الصلاة ، حتى قَدِم علينا الشافعى ، فضى إليه أبى فسأله عن أشياء ، وكان فيا سأله عن المُواصَلة فى الصلاة ، فقال الشافعى : هى فى مَواضِع ، منها : أن يقول الإمام « وَلَا الضَّالِّينَ » فيقول مَن خَلْفَه « آمِينَ » مَعاً : أى يقولها بَعْد أن يَسْكُت الإمام .

ومنها: أن يَصلَ القراءة بالتَّـكُبير .

ومنها : السلام عليكم ورحمة الله ، فيَصِلُم ا بالتَّسْليمة الثانيـة ، الأُولَى فَرْضُ والثانية سُنَّة ، فلا يُجْمَع بينَهما .

ومنها: إذا كَبَّر الإمام فلا يُكَلِّرْ معه حتى يَسْبِقَه ولو بواوٍ .

- ( ه ) وفى حديث جابر « أنه اشْتَرَى مِنِّى بَعِيدِاً وأعطانى وَصْلاً من ذَهَب » أى صِلةً وهِبَة ، كأنه ما يَتَّصِل به أو يَتَوصَّل فى مَعاشِه . ووصَــلَه ، إذا أعطاه مَالًا . والصَّلَة : الجائزة والعَطَيَّة .
- ( ه ) وفى حديث عُتبة والقدام « أنهما كانا أَسْلَما فَتَوَصَّلا بِالْمُشْرِكِينِ حتى خَرجا إلى عُبَيْدة بن الحارِث » أى أرَيَاهم أنهما معهم ، حتى خرَجا إلى السلمين ، وتَوصَّلا : بمعنى تَوسَّلا وتَقَرَّباً .
- ( ه ) وفى حديث النُّعمان بن مُقرِّن « أنه لما حَمل على العَدُوّ ما وَصَلْنا كَتَفِيّه حتى ضَرب في الفَوْم » أى لم نَتَصِّل به ولم نَقْرُب منه حتى حَمل علمهم ، من السُّرْعَة .
- ( ه ) وفى الحديث « رأيتُ سَبَبًا واصِلاً من السَمَاء إلى الأرض » أى مَوْصُولا ، فاعِل بمعنى مفعول ، كاه دَافِق . كذا شُرح . ولو جُعلِ على بابه لم يَبْعُد .
- ( ه ) وفى حديث على « صِلُوا السَّيوفَ بِالْخَطَا ، والرَّمَاحَ بِالنَّبْلِ » أَى إِذَا قَصُرتِ السَّيوف عن الضَّرِيبة فَتَقَدَّمُوا تَلْحَقُوا . وإذا لم تَلْحَقْهُم الرِماح فارْمُوهُم بِالنَّبْلِ .
  ( ٢٠ النهاية ٥ )

ومن أحْسَن وأبكُغ ما قيل في هذا المعنى قول زُهَير (١):

يَطْمُهُم مَا ازَّتُمُوا حَتَّى إذا طَمَنُوا ضَارَبَهُم فإذًا مَا ضَارَبُوا اعْتَنْفَا

- ( ه ) وفى صِفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان فَعْمَ الأوْصال » أى تُمْتَلَىُّ الأَعْضاء، الواحِدُ : وُصْلُ (٢) .
- وفيه «كان اسمُ نَبْله صلى الله عليه وسلم المُوتَصِلة » سُمِّيَتْ بها تَفَاوُلا بوُصولِها إلى العَدُوّ. والمُوتَصِلة ، لغة قُرَيش ، فإنها لا تُدْغِم هذه الواوَ وَأَشْباهَها في التَّاء ، فتقول : مُوتَصِل ، ومُوتَفِق ، ومُوتَمِد ، ونَحْو ذلك . وغيرُهم يُدْغِم فيقول : مُتَّصِل ، ومُتَّفِق ، ومُتَّمِد .
- ( ه ) وفيه « مَن اتَّصَل فأعضُوه » أى من ادَّعَى دَعْوى الجاهِليَّة ، وهيقولُهم : يالَفُلانِ. فأُعضُوه : أى قُولوا له : اعْضُض أَيْرَ أَبِيك . يقال : وَصَــل إليه واتَّصَل ، إذا انْتَمَى .
  - ( ه ) ومنه حديث أُبَىّ « أَنه أَعَضَّ إِنسَانًا اتَّصَلَ » .
- ﴿ وَصِم ﴾ ( \* ) فيه « وإنْ نام حَتَّى يُصْبِيحَ أَصْبَحَ ثَقَيِلًا مُوَصَّمَا » الوَصَمِ : الفَتْرةُ والسَّكَسَلُ والتَّوَاني .
- ( ه ) ومنه كتاب وائل بن حُجْر « لاتَوْصِيمَ فى الدَّين » أى لاتَفْـشُرُوا فى إقامة اكـلدود، ولا تُحَابُوا فيها .
- \* ومنه حدیث فارعة ، أخت ِ أُميّة « قالت له : هَلْ تَجِدُ شَيئًا ؟ قال : لا ، إلا تَوْصيًا في حَسَدِي » ويُرْوَى بالْبَاء . وقد تقدّم .

يَطْعَنْهِم مَا ارْ يَمُوا حتى إذا اطَّعَنُوا ﴿ ضَارَبَ حتى إذا مَا ضَارَ بُوا اعْتَنْقًا

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٤ ، والرواية فيه :

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « وَصُل » بفتحة . وفي ا: « وَصَل » بفتحتين . وكل ذلك خطأ . إنما هو بالكسر والضم ، كما في القاموس ، بالعبارة ، واللسان ، بالقلم .

#### ﴿ باب الواو مع الضاد ﴾

﴿ وَصَاْ ﴾ \* قدتكرر في الحديث ذكر « الوَ ضُوء والوُ ضُوء ، فالْوَضُوء ، بالفَّتْح : الْمَا الذي يُتَوَضَّا به ، كالفَطُور والسَّحُور ، لِمَا يُفطَر عايه ويُتَسَحَّر به . والوُضُوء ، بالضَّم : التَّوَضُّو ، والفِعلُ نَفَسُه . يقال : تَوضَّاتُ أَتَوَضَّا تَوَصُّوًا وَوُضُوءا ، وقد أَثْبَتَ سِيبَوَ بُه الوَضُوء والطَّهُور والوَّقُود ، بالفتح في المَصْدر ، فهي تَقَع على الاشم والمَصْدر .

وأَصْلُ السَّكَلِمَة من الوَضَاءةِ ، وهي الخَسْن . وَوُضُوء الصلاة معروف . وقد يُرادُ به غَسْلُ بَعْض الأَعْضاء .

( ه ) ومنه الحديث « تَوَضَّأُوا مِمَّا غَـيَّرَتِ النَّـَارُ » أَرَاد به غَسْلَ الأَيدى والأَفْواهِ من الزَّهُومة .

وقيل: أراد به وُضُوء الصلاة . وذَهَب إليه قَوْم من الفُقَهَاء .

- (ه) ومنه حديث الحسن « الوُصُوء قبْلَ الطُّعَامَ يَنْفِي الفَقْرُ ، وَ بَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَ» (١٠).
  - (ه) ومنه حديث قَتادة « مَن غَسَل يَدَه فقد تَوضَّأ » .
- \* وفى حديث عائشة « لقَلَما كانَت امْرَأَةٌ وضِيئةٌ عِنْد رَجُل يُحِبِّهَا » الوَضَاءة : الْحَسْنِ والبَهْجة . يقال : وَضُأَتْ فهي وَضِيئة .
  - \* ومنه حديث عُمر كِفْصَة « لا يَفُرُّكِ أَنْ كَانت جَارَتُكِ هِيَ أَوْ ضَأَمِنْك » أَي أَحْسَنَ .
- ﴿ وضح ﴾ \* فيه « أنه كان يَرْ فَعَ يَدَيْه فِى الشَّجُودَ حَتَّى يَبِينَ وَضَحُ إِبْطَيْهُ» أَى البَياضِ الذَى تَحْتَهُمُ اللهُ وَلَكَ الْمُبَالَغَة فِي رَقْعِهِما وَتَجَافِيهِما عِن الجُنْبَيْنِ. والوَضَح: البياض من كلّ شيء.
- ( ه ) ومنه حديث عمر « صُومُوا من الوَضَح إلى الوَضَح » أى من الضَّو ۽ إلى الضَّو . وقيل : من الهلال إلى الهلال ، وهو الوَجْه ؛ لأنَّ سِياق الحديث بَدُلُّ عليه . وتَكَامُه « فإنْ خَنِي عليه كُو أَيْمُوا العِدَّةَ ثلاثين يوما » .

<sup>(</sup>١) بعده في الهروى: « وأراد التوضؤ الذي هو غسل اليد » .

- ( ه س ) ومنه الحديث « أَمَرَ بِصِيام الأُواضِح » يُريدُ أيَّامَ اللَّيالِي الأُواضِح : أَى البِيض . جَمْعُ واضحَة ، وهي ثالث عَشَر ، ورابع عَشَر، وخامس عَشَر . والأَصْلُ : وَوَاضِح ، فَتُلَبَت الواوُ الأُولِي هَمْزة .
  - ( ه س ) ومنه الحديث « غَيِّروا الوَضَح » أَى الشَّيْب، يعنى اخْضِبُوه .
    - (س) ومنه الحديث « جاء رجل بِكُفَّه وَضَحْ ، أَى بَرَصْ .
- ( ه ) وفى حديث الشَّجَاجِ ذِكر « اللَّوضِيحَة » فى أحاديث كثيرة . وهى التى تُبدّي وَضَحَ العَظْم : أى بياضَه . والجمع : المَو اضِيح . والتى فُرِضِ فيها خُس من الإبلِ هى ما كان منها فى الرأس والوَجْه . فأما المُوضِعة فى غيرها ففيها الْحَكُومَة .
- (ه) وفيه « أنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جارِيةً على أوْضَاحٍ لها » هي (١) نَوْع من الْحَلِيِّ يُعْمَل من الفِضَّة ، سُمِّيت بها ؛ لبياضها ، واحِدُها : وَضَحَ مُنْ .
- ( ه ) وفيه « أنه كان يَلْعَب مع الصَّبْيان بعَظْم وَضَّاحٍ » هي لُمْبَةٌ لصِبْيان الأعرَاب. وقد تقدم في حرف العين. وَوَضَّاح: فَعَّال ، من الوُّضُوح: الظَّهور.
- (س) وفيه «حتى ما أوضَحوا بضاحِكة » أى ماطَلَموا بضاحِكة ولا أبدُوها ، وهي إحدى ضواحِك الأسنان (٢) التي تَبدُو عند الضَّحِك. بقال: من أبنَ أوضَحْتَ؟ أي طَلَمَت.
- ﴿ وضر ﴾ (ه) فيه « أنه رأى بَعَبْدِ الرحمن بن عَوْف وَضَراً من صُفْرة ، فقال : مَهْيَمُ » أَى لَطْخًا من خَلُوق ، أو طِيبٍ له لَوَنْ ، وذلك من فِعل العَرُوس إذا دخل على زو جَته . والوَضَر : الأَثْرَ من غير الطِيب .
- ( ه ) ومنه الحديث « فجعل يأكل ويَلْتَبَع باللَّقْمة وَضَرَ الصَّحْفَة » أى دَحَمَها وَأَثَرَ الطَّمَام فيها .
  - \* ومنه حديث أمِّ هاني ُ « فسَكَبْتُ له في صَحْفَة ٍ إنِّي لَأْرَى فيها وَضَرَ العَجِينِ ».
- (وضع) (ه) في حديث الحج « وأو ْضَم في وادى مُحَسَّر » يقال : و َضَم البعير يَضَعُ وَضَمَّ ، وأو ْضَمَه را كِبُه إيضَاعًا ، إذا حمله على سُرْعَة السَّير.
  - (١) هذا شرح أبي عبيد ، كافي الهروى .
  - (٣) هكذا في الأصل ، و١. وفي النسخة ١٥٥ ، واللسان : « الإنسان » .

- \* ومنه حديث عمر « إنك واللهِ سَقَعْتَ الحاجِبَ ، وأوْضَعْتَ بالراكِب » أى حمَلْته على أنْ يُوضِع مَرْ كُوبَه .
- \* ومنه حديث حُذَيفة بن أُسَيد « شَرُّ الناس في الفتنة الراكِبُ الْمُوضِع » أَى الْمُسْرِع فيها . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « مَن رَفَع السلاحَ ثم وَضَمَه فَدَمُه هَدَرٌ » وفي رواية « مَن شَهَرَ سَيفَه ثم وَضَعَه » أَى مَن قَاتَل به ، يَعنى في الفتنة . يقال : وَضَع الشَّيءَ من يَدِه يَضَعُه وَضَعًا ، إذا ألقاه، في كأنه ألقاهُ في الفَّريبة .

\* ومنه قول سُدَيْف للسُّفَّاح :

فَضَع السَّيْفَ وَارْفَع السَّوْطَ حَيَّى لا تَرَى فَوْق ظَهرِ هَا أَمَوِيًّا أَمَوِيًّا أَمَ وَيَّا أَمَوِيًّا أَمُ ضَمَع السَّيْف في المَضْرُوب به ، وَارْفَع السَّوْطَ لِتَضْرِبَ به .

- ومنه حدیث فاطمة بنت قیس « لایضم عصاه عن عاتقه » أی أنه ضراً اب للنساء .
   وقیل : هو کنایة عن گثرة أشفاره ؛ لأن المسافر یحیل عصاه فی سَفَره .
- \* وفيه « إنّ الملائكة تَضَع أَجْنِحَتُهَا لِطالِب العلم » أَى تَفْرُشُها لَتَكُون تَحْتَ أقدامِه إذا مشى . وقد تقدّم معناه مُسْتَوْفَ فى حرف الجيم .
- (س) وفيه « إن الله واضع يَدَه كُيسِيء الليــل لِيَتُوبَ بالنهار ، وكُيسِيء النهــار لِيَتُوبَ باللهار » أراد بالوَضْع هاهنا الكِشط ، وقد صرّح به فى الرواية الأخرى « إنّ الله باسِط من يَدَه كُيسِيء الليل » وهو تَجَازٌ فى الكِشط واليّد ، كوَضْع أُجْنِحَة الملائكية .

وقيل: أراد بالوَضْع الإِمْهَالَ ، وَتَرَكَ الْمَعاجِلَةَ بالمُقُوبَة . يقال : وَضَع يَدَه عن فلان ، إذا كَفَّ عنه . وتكون اللام بمعنى عن : أى يَضَفُها عنه ، أو لاَمُ أَجْلِ : أى يَكُفُها لأَجْلِه . والمهنى فى الحديث أنه يَتقاضَى اللَّذْنبين بالتَّوْبَة لِيَقْبَلَها منهم .

- (س) ومنه حديث عمر « أنه وَضَع يَدَه في كُشْية ضَبٍّ ، وقال: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّمُه » وَضْعُ اليدِ : كِناية عن الأُخْذ في أكلِه .
- (س) وفيه « كَنْزَل عيسى بن مريم عليسه السلام فيَضَع الجِنْرِيةَ » أَى يَحْمِلِ النساسَ عَلَى دِينَ الإسلام ، فلا كَبْنِقَ ذَمِّيُ تَجْرُى عليه الجِزْية .

وقيل: أراد أنه لا يَبْقَى فَقَيرٌ كُفتاج ؛ لاستِغناء الناس بكَثْرَة الأَمْوال ، فتُوضَع الجُزْية وتَسْقُط ، لأنها إنما شُرِعَت لِنزيدَ في مَصالح السلمين و تَقْوِيةً لهم ، فإذا لم يَبْقَ مُعتساجٌ لم تُؤخّد (١) .

- \* ومنه الحديث « وَيَضِع العِلْمَ » أَى يَهْدِمُه و يُلْصِقُه بالأرض.
- \* والحديث الآخر « إن كنتَ وضَمْتَ الحرب بيننا وبينهم » أي أسْقَطْتُها .
- ( ه ) وفيه « من أنظَر مُعْسِراً أو وَضَع له » أي حَطَّ عنه من أصل الدَّيْن شيئاً (٢٠).
  - \* ومنه الحديث « وإذا أحَدُهُما يَسْتَوْضع الآخَرَ ويَسْتَرْ فِقُه » أَى يَسْتَحِطُّهُ من دَيْنهِ .
- \* وفى حــديث سعد « إن كان أحدُنا ليَضَعُ كَا تَضَع الشَّاة » أراد أنَّ تَجُوَهُم كان يَخْرُج بَقْراً ؛ ليُبشِه من أكلِهم وَرَقَ السَّمْرِ ، وعَدَم ِ الغِذاء المألوف .
- [ه] وفى حــديث طَهْفة « لَــكم يا بَنِي نَهْدٍ وَدَائَعُ الشَّرك ، ووَضائعُ الْمِلْك » الوضائع : جمع وَضِيعة وهى الوظيفة التى تكون على اللُّك ، وهى ما يَلْزم النــاسَ فى أموالهم ؛ من الصَّدقة والزكاة :أى لــكم الوظائفُ التى تَنْزمُ المسلمين ، لانتجاو زُها معكم ، ولا نزَ يدُ عليــكم فيها شيئًا .

وقيل: معناه ما كان مُلوكُ الجاهليَّة يُوظِّفون على رعِيَّتِهِم ، ويَسْتأثرون به فى الحروب وغيرِها من المُغْمَ : أى لانأخُذ منكم ما كان مُلوكُكم وظَّفوه عليكم ، بل هُو لَكم .

- (ه) وفيه « إنه نَبَيُّ ، وإنَّ اسمَـهُ وصُورتَه في الوَضائع » هي كُتُبُ تُكُتَب فيهـا الحُكُمة. قاله الأصبعيّ .
- \* وفي حديث شُرَيح « الوَضيعة على المــال ، والرَّبْعُ على ما اصْطَلَحا عليــه » الوَضيعة : الخَسارة . وقد وُضِعَ في البَيْع يُوضَعَ وَضيعةً . يعني أن الخَسارة من رأسِ المــال .
  - (س) وفيه « أن رجُلاً من خُزاعةً يقال له : هِيتٌ كان فيه تَوْضيع » أَى تَخْنِيث .
- ﴿ وضم ﴾ ( ه ) في حديث عمر « إنمــا النساء "لحَمْ على وَضَم ، إلاَّ مَاذُبُّ عنــه »

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللسان: « هــذا فيه نظر ، فإن الفرائض لا تُعَلَّل ، ويطَّرد على ما قاله الزكاةُ أيضا ، وفي هذا جُراءٌ على وَضْع الفرائض والتعبُّدات » .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى : « أي حَطَّ له من رأس المال شيئا » .

الوَضَم : (١) اَلْخَشَبة أو البَارية التي يُوضَع عليها اللحم ، تَقَيه من الأرض .

وقال الزمخشرى: « الوَضَم: [كلُّ ] (٢) ماوَقَيْتَ به اللحم من الأرض » . أراد أَنَّهُنَّ في الضَّعف (٣) مثلُ ذلك اللحم الذي لا يَمتَنع على أحدٍ إلاَّ أن يُذَبَّ عنه ويُدُفْعَ .

قال الأزهرى: إنما خَصَّ اللحمَ على الوَضَم وشَبّه به النساء ؟ لأنَّ من عادة العَرب إذا نُحرِ بَعْيرُ جُمَاعة يَققَسمون لحَمه أن يَقْلَمُوا شَجَراً (' ) ويُوضَم بعضه على بعض ، ويُعَضَّى اللحمُ ويُوضَع عليه ، ثم يُلقَى لَمْهُ عن عُرَاقه ، ويُقَطَّع على الوَضَم ، هَبْراً لِلقَسْمِ ، وتُوجَّجُ النار ، فإذا سقط جَمْرُ ها اشْتَوَى مَن حَضَر شيئاً بعد شيء (٥) ، على ذلك الجُرْ ، لا يُمنع منه أحد ، فإذا وقعت المقاسِم حَوَّلَ الشَّوَى مَن حَضَر شيئاً بعد شيء (٥) ، على ذلك الجُرْ ، لا يُمنع منه أحد ، فاذا وقعت المقاسِم حَوَّلَ كُلُّ واحد قسْمه عن الوضَم إلى بَنيتِه ، ولم بَعْرِض له أحد . فشبّة مُعر النساء وقلَّة امتناعهن على طُلابِهن من الرجال باللحم مادام على الوضَم .

وضن ) \* في حديث على « إنك لقَدَلِقُ الوَضِين » الوَضِين : بطانُ مَنْسُوج بعضُه على بعضه على بعضه المراح على البعير كالحزّ الملسَّرج. أراداً نه سريع الحركة . يَصفه بالخِفَّة وقلَّة التَّبات، كالحزام إذا كان رخوا .

(ه) ومنه حدیث ابن عمر :

\* إَلَيْكَ تَعَدُّو قَلِقاً وَضِينُها \*

أراد أنها قِد هُز كَتْ ودَقَّت للسَّبر عليها .

هكذا أخْرجه الْمُروِي والزَّمَخشري عن ابن ُعَرَ . وأخْرَجه الطَّبرانيّ في « المُعْجم » عن سَالِم عن أبيه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عَرفاتٍ وهو يَقول :

\* إِلَيْكَ تَمْدُو قَلِقًا وَضِيْمًا \*

<sup>(</sup>١) هذا شرح الأصمعي ، كما ذكر الهروى . (٢) ليس في الفائق ٢١١/٢

<sup>(</sup>٣) هكذا بالضم فى الأصل ، وفى إ بالفتح . قال صاحب المصباح : « الضَّمْفُ ، بفتح الضاد فى لغة تميم . وبضمها فى لغة قريش » . (٤) فى الهروى : « شجراً كثيراً » .

<sup>(</sup>هُ) في الهروى : «شُوَ ايةً بعد شُوَايةٍ » .

# ( باب الواو مع الطاء)

(وطأ) (ه) فيه « زَعَمَتِ المرأة الصَّالَة خَوْلَةُ بنتُ حَكِيمِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرج وهو مُعْتَضِنَ أَحَدَ ا بنَى أَبَدَتِه وهو يَقُول : إنَّكُمْ لَتُبَخَّلُون وتُجَبِّلُون ، وإنكم لَنَ رَجُان الله ، وإنَّ آخِرَ وَطَأَةٍ وَطِئْهَا (١) الله بوج » أَى تَحْمِلُون على البُخُل والجُبْن والجَبْل . لِيَن رَجُان الله ، وإنَّ آخِر وَطَأَةٍ وَطِئْهَا مَالِه ليُخَلِّفَهُ لهُم ، ويَجْبُن عن القِتال لِيَعيشَ لهُم فَيُرَبِّيهم ، ويَجْبُل لأَجْلِهم فَيُلاعِبهم .

وَرَيْحَانَ الله : رزَّقه وعَطَاؤُه .

وَوَجَّ : مِن الطائف .

والوَطْء في الأصل: الدَّوْس بالقَدَم، فسُمِّيَ به الغَرْوُ وَالقتل؛ لأنَّ مَن بَطَأَ على الشَّىء بِرِ جْلِه فقد اسْتَقْصَى في هَلا كِه وإهانتِه. والمعنَى أنَّ آخِرَ أُخْذَةٍ وَوَقْعَةٍ أَوْقَعَهَا الله بالكُفَّار كانَت بِوَجّ، وكانَت غَرْوَة الطَّائف آخِرَ غَرَوَاتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّه لم يَغْزُ بَعْدَها إلَّا غَرْوة تَبُوك ، ولم يكن فيها قِتال.

وَوَجْهُ تَعَلَّقُ هَــذَا القول بما قَبْلَهُ من ذَكْرِ الأوْلادِ إنَّهُ إِشَارَةَ إِلَى تَقْلِيلَ ما بَقِيَ من تُحْمُرُه، وَكُنّى عنه بذلك .

- ( ه ) ومنه حديثه الآخر « اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَّ » أَى خُذْهُم أَخْذاً شدِيدا .
  - \* ومنه قول الشاعر :

وَوَطِئْتَنَا وَطُأً مَلَى حَنَقٍ وَطَءَ الْلَقَيْدِ نَابِتَ الهَرْمِ

وكان حمّاد بن سَلَمَة يَرْويه « اللَّهُمَّ اشْـدُدْ وَطْدَرَكَ على مُضَر » والوَطْدُ : الإِثْبــاتُ والغَمْزُ في الأرض .

[ه] وفيمه « انه قال للخُرّاص : احْتَاطُوا لِإهــل الأموال في النَّاثِية والواطِئة » الوَاطِئة » الوَاطِئة : اللَّهُ والسَّـا بِلَة ، سُمُّوا بذلك لوَطْيُهِم الطربق . يقُول : اسْتَظْهِرُوا لَهُم

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی : « آخر وطأتر لله ِ بوج » .

قى اكْلُوْص ، لِمَا يَنُوبُهُم وَيَنْزِل بهم من الضَّيفان .

وقيل : الوَّاطِئة : سُقَاطَة التَّمر تَقَعَ فَتُوطَأ بِالْأَفْدَام ، فَهَى فَاعِلَة بمعنى مَفْعُولَة .

وقيل (١) : هي من الوطاً يا ، جَمْع وَطِيئة ، وهي تَجْرِي تَجْرِي العَرِيَّة ، سُمِّيَت بذلك لأنَّ صاحِبَها وَطَاها لأهْلِه : أي ذَلِّها وَمَهَدُها ، فهي لا تدخل في الخرص .

- ه ومنه حسدیث الفَدَر « وآثارِ <sup>(۲)</sup> مَوْطُوءَ » أَى مَسْلُوكُ عَلَيْهَا بَمَا سَبَق بِهِ الفَدَرُ ، من خَيْرِ أُو شَرِّ .
- ( ﴿ ) وَمنه الحديث ﴿ أَلَا أُخْيِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى تَجَالِسَ يَوْمَ القِيامة ؟ أَحَادِنُكُمْ أَخُلاقًا ، اللَّوَظَأُونَ أَكْنَافًا ، الَّذِينَ يَالْفُونَ ويُؤْلِفُونَ ﴾ هذا مَثَل ، وحقيقَتُه من التَّوْظِئة، وهي التَّمْيِد والتَّذْلِيلَ . وَفِرَ أَشْ وَطِيءٍ : لا يُؤذِي جَنْبَ النَّاثُم . والأكْنَافُ : الجُوانِبَ . أرادَ الذين جوانِبُهم وَطِيئةٌ ، يتمكن فيها مَن يُصَاحِبُهم ولا يَتَأَذَّى .
- ( ه ) وفيه « أنَّ رِعاء الإبلِ وَرِعاء الغَنَم تَفاخَرُوا عِنــده ، فأَوْطَأُهُم رِعاء الإبلِ غَلَبَةً » أَى غَلَبُوهُم وقَهَرُوهم بِالخَجِّة . وأضْلُه أنَّ مَن صَارِعْتَه أو قاتَلْتَهُ فَصَرَعْتَه أو أثْبَتَهُ فَصَد وَطِئْتَهُ وَأُولَاتُهُ عَيْرَك . والمعنى أنه جَمَلَهُم بُوطَأُون قَهْراً وغَلَبَة .
- \* وفى حديث على "، لَمَّا خَرَج مُهاجِراً بَعْدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم « فَجَعَلْتُ أَتَبِعُ مَاخِذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطأ ذِكْرَه حتَّى انْتَهَيْت إلى العَرْج » أراد: إلى كنتُ أغطًى خَبَره مِن أوّل خُروجي إلى أن بَلَغْت العَرْج ، وهو مَوْضِع بين مكة والمدينة . فَكَنَى عن التَّفْطيَة والإيهام بالوطء ، الذي هو أَبْلَغ في الإخفاء والسَّتْر .
- (س) وفى حديث النساء « ولكم عَلَيْهِنَ أَلَّا يُوطِئن فُرُشَكُم أحداً تَكرهونَه » أى لا يَأذَنَ لأحدي من الرجال الأجانِب أن يَدْخُلَ عليهِنَّ ، فيتَحدَّثَ إليْهِنَّ . وكان ذلك من عادة العرب ، لا يَعَدُّونه ربيبَة ، ولا يَرون به بأسًا ، فلما نزَلت آية الحِجاب نُهُوا عن ذلك .
- ( ه ) وفي حديث عمّار « أن رجلا وَشَى به إلى عُمَر فقال : اللهم إن كان كَذَب فاجْعَلْه

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو سعيد الضرير ، كا ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل: « وآثارٌ » بالرفع ، وأثبتُه بالجر من ١ ، واللسان .

مُوَطَّأً العَقِب » أَى كَثيرَ الأَثْباع . دعا عليه بأن يكون سُلطاناً أو مُقَدَّما أو ذَا مَال ، فَيَتْبَعُهُ الناس وَيَمْشُون وَرَاءه .

( ﴿ ) وفيه ﴿ إِن جبريل صَلَّى بِى العِشَاء حين غابِ الشَّفَقُ ، واتَّطَأَ العِشَاء ﴾ ﴿ وافْتَعَل ، من وَطَّأْتُه ، يقال : وَطَّأْتُ الشَّىءَ فانَّطَأ : أَى هَيَّأته فَتَهَيَّأ . أراد أَنَّ الظلام كُمُلَ وواطأ بَمْضُهُ بِعضا : أَى وافَق .

وفى الفائق: «حين غاب الشَّفَق وأْنَطَى العِشاء» قال: وهو من قَوْلِ َبنى قَيْس: « لَمْ يَأْتَطِ (١) الجِّدَادُ. ومعناه: لَمْ يَأْتُ حِينُه. وقد ائْتَطَى يَأْتَطَى ، كَائْتَكَى (٢) يَأْتَلِي »، معنى لُلُوافَقَة وللسَّاعَفَة.

قال: « وفيه وَجْهُ آخر: أنه (<sup>()</sup> افْتَمَل من الأطيط؛ لأنَّ المَتَمة وقْتُ حَلْب الإبل، وهي حِينَئذٍ تَئِطُّ، أي تَحِن إلى أوْلادِها، فَجعل الفِعْل للمِشاء وهُوَ لها اتَّساَعا».

- \* وفي حديث ليلة القَدْر « أرَى رُؤياكُم قد تَواطَتْ في العَشْرِ الأواخِرِ » هكذا رُوِي بِتَرْكِ الْهُمز ، وَهُو من الْمُواطَأَة : المُوافَقَة . وحَقيقَتُه كَأْنَّ كُلاً منهما وَطِئ ماوَطِئه الآخَرِ .
- (س) وفي حديث عبد الله « لا نَتَوضاً (<sup>٥)</sup> من مَوْطاً » أي مايُوطاً من الأَذَى في الطريق. أرادَ لا نُعيدُ (<sup>٦)</sup> الوُصُوءَ منه ، لا أنهم كانوا لا يَغْسِلُونه .
- ( ه ) وفيه « فأخْرَج إِلَيْنَا ثَلَاثَ أَكُلِ مِن وَطِيئَة » الوَطيئةُ : الغِرَارَة يكون فيها الكَمْكُ والقَديدُ وغيرُه.

<sup>(</sup>١) قبل هذا في الفائق ٣/١٧٠ : « لم يَأْتَطِ السِّعْرُ بعد ، أي لم يطمئن و لم يبلغ نهاه ولم يستقم».

<sup>(</sup>٣) الذي في الفائق : « لم يَحِنْ » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و 1 : « ايتطى . . . كايتلى » بالياء . وأثبته بالهمز من الفائق ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) في الفائق ٣/١٧١ : « وهو أن الأصل : اثْتَطُّ ، افتعل » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و ١: « لا تتوضأ » بتاء، وأثبته بالنون من اللسان.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « يعيد » بياء . وأثبته بالنون من ١ ، واللسان .

\* وفى حديث عبد الله بن بُسُر « أَتَدِيْنَاه بِوَطِيئة » هى طعام 'يَتَّخَذُ من التَّمْر كَاكِيْس . ويُرْوَى بالباء الموحدة ، وقيل : هو تَصْحيف .

﴿ وطب ﴾ \* فى حديث عبد الله بن بُسْر « نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى وَقَرَّ بْنَا إليه طعاماً ، وجاءه بوطبة فأكل منها » رَوَى الحَمَيْدِيّ هـذا الحديث فى كتابه « فَقَرَّ بْنَا إليه طعاماً وَرُطَبَةً فَأكل منها » وقال : هكذا جاء فيا رأيناه من نُسَخ كتاب (١) مُسْلم « رُطَبَة » بالراء ، وهو نَصْعيف من الرَّاوى . وإنما هُو بالواو .

وذكره أبو مسمود الدَّمَشْقِ وأبو بكر البَرْقانِيّ في كتاكبِهُما بالواو. وفي آخره: قال النَّضر (٢): الوَطْبَـة: الحُيْسُ، يُجْمَعُ بين التَّمْر والأقط والسَّمْن. وَنَقَــله عن شُعْبة على الصّحة بالواو.

قلتُ : والذى قَرَأْتُه فى كتاب مُسْلم « وَطْبَة » بالواو . ولعل نُسَخَ ا<sup>ک</sup>لمَیْدیِ قد كانت بالراء (<sup>۳)</sup> كا ذكر . والله أعلم .

(س) وفيه « أنه أنى بوَطْبِ فيه لَبَنْ » الوَطْبُ : الزِّقُّ الذى يَكُون فيه السَّمْن واللبن وهو جِلْدُ الجَذَع فما فَوْقَه ، وجْمُه . أَوْطَاب وَوِطَاب (١٠) .

\* ومنه حديث أم زَرْعِ « خَرَجِ أبو زَرْعِ والأَوْطَابُ تُمْخَصُ لِيَخْرُجَ زُبْدُهَا » .

﴿ وطح ﴾ \* فى حديث غزوة خيبر ذِ كُر « الوَطِيح » هو بفتح الواو وكسر الطاء وبالحاء المهملة : حصْنُ من حُصُون خَيْبَر .

<sup>(</sup>۱) انظر رواية مسلم في صحيحه ( باب استحباب وضع النوى خارج التمر ، من كتاب الأشربة). (۲) هو النضر بن مُثمَيل ، كما في النووى ۲۳/۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووى: « وهـــذا الذى ادعاه [أى الحيــدى] على نسخ مسلم هــو فيما رآه هو ، وإلا فأكثرها بالواو . . . ونقل القاضى عياض عن رواية بعضهم فى مسلم : وَطِئَة . بفتح الواو وكسر الطاء ، وبعــدها همزة . . . والوطئة بالهمز عنــد أهل اللغة : طعام يتخــذ من التمركا لحيس » .

<sup>(</sup>٤) زاد في القاموس : « أَوْطُبُ » قال : وجمع الجمع : أَواطيبُ

- ﴿ وطد ﴾ (ه) في حديث ابن مسعود « أَتَاه زِيادُ بن عَدِيٌّ فُوَ طَدَه ۖ إِلَى الأَرْضِ » أَي عَرَه فِيها وأَثْبَتَهَ عليها ومَنَعَه من الحركة . يقال : وَطَدْتُ الأَرْضَ أَطِدُها ، إِذَا دُسْتُهَا لَتَنَصَلَّب .
- (ه) ومنه حديث البراء بن مالك « قال يوم الهيامة لخالد بن الوليد: طِدْ بِي إليك » أي ضُمَّنِي إليك وانْغِرْ بِي .
- \* وفي حديث أصحاب الفار « فَوَقَع آلجَبَل على باب السَّكَمْف فأوطَدَه » أي سَدَّه باكمدُم. هَكذا روى . وإنما يقال : وَطَدَه . ولَمَلَّه كَفَةُ (٢) .
  - ﴿ وطس ﴾ (س) في حديث حُنَيْنِ « الآن حَمِيَ الوَطِيسُ » الوَطِيسُ : شِبْه التَّنُّورِ . وقيل : هو الضَّرَّابُ في الحرْب .

وقيل: هو الوَطُّ والذي يَطِس النَّاسَ ، أَى يَدُوَّهُمُ .

وقال الأصْمَعي : هو حِجَارة مُدَوَرَة إذا خَمِيت لم يَقْدِر أَحَد يَطَوْها . ولم يُسْمِع هذا الكلام من أَحَد قَبْلَ النبي صلى الله عليه وسلم . وهو من فَصِيح الكلام . عَبَر به عن اشْتِباك الحر ب وقيامها على ساق .

- ( وطف ) ( ه ) في حديث أم مَعْبَد « وفي أشْفارِه وَطَفَ » أي في شَعْر أَجْفَانه طُولٌ . وقَدْ وَطِفَ يَوْطَف فهو أوْطَفُ .
- ﴿ وَطَنَ ﴾ \* فيه « أنه نَهَى عن نَقْرَة الغُرَاب ، وأنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ في المسكان بالمَسْجد، كَا يُوطِنُ البعيرُ » قيل : مَعْناه أنَ يألف الرَّجُل مَسكانا مَسْلوما من المسجد تَحْصوصاً به يُصلِّى فيه ، كالبَعير لا يَأْوِى من عَطَن إلاَّ إلى مَبْرَكُ دَمِث قَد أُوطَنَه واتَّخَذَه مُنَاخا .

وقيل : مَعْناه أَن يَبْرُكُ على رُكْبَتَيْه قَبْل يَدَيْه إذا أرادَ السَّجود مثْل بُروكُ البَعير . يُقال : أَوْطَنْتُ الأَرْض وَوَطَّنْتُهَا ، واسْتَوْطَنْتُها : أَى اتَّخَذْتُها وطَنَا وتَحَلَّا .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن إيطان المساجِد » أى اتخاذِها وَطَناً .
- \* ومنسه الحسديث في صفَيِّه صلى الله عليه وسلم «كان لا يُوطِنُ الأما كِن » أي لا يَتَّخِذُ

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « فَوَطَّدُه » بالنشديد .

<sup>🗢 🗴 🗸</sup> اللهم اشدد وطُدَّتَك على مُضَر » [ه وانظر (وطأ)]

لِنَفْسِهِ تَجْلِسًا بُمْرَف به . وللَوْطِن : مَفْمِل منه . ويُسَمَّى به الَمَشْهَدُ من مَشاهـد الحرث. وجَمْهُه : مَوَاطِنُ .

ومِنْه قوله تمالى « لقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرةٍ » .

(وطوط) (س) في حديث عائشة « لَمَا أُخْرِق بَيْتُ اللَّقْدِس كانت الوَطْوَاطُ تُطْفِئُهُ الْجَيْحَيْمَا » الوَطْوَاطُ : الخَطَّافُ . وقيل : الخَفَّاش .

(س) ومنه حديث عَطاء « سُئل عن الوَ طُوَ اطِ يُصِيبُه المُحْرِمِ فقال : دِرْ كُم » وفي رِوَاية « ثُلُثُا دِرْهم » .

## ﴿ بَابِ الواو مع الظاء ﴾

﴿ وظب ﴾ \* فى حديث أنس « كُنَّ أَمَّهَا تِى بُوَ اظْبُنَنِى على خِدْمَتِه » أَى يَحْمِلْنَنِى وَيَعْمَثُنَنِى على خِدْمَتِه » أَى يَحْمِلْنَنِى وَيَعْمَثُنَنِى على مُلَازَمَة خِدْمَتِه والْدَاوَمَة عليها . ورُويى بالطَّاء الْهُملة واللَّمْز ، من اللُو اطأة على الشَّيْء . وقد تـكرر ذِ كُر « اللُو اظبَة » في الحديث .

﴿ وَظَفَ ﴾ (س) في حديث حَدّ الزنا « فَنَزَع له بِوَ ظِيفِ بَعِيرٍ فَرَ مَاهُ بِهِ فَقَتَلَهِ »وَظِيفُ البَعير : خُفُّه ، وهُو َ لَهُ كَالْحَافِر للفَرَس .

## ﴿ باب الواو مع العين ﴾

(وعب) (ه) فيه «إنَّ النَّعْمَةَ الواحِدَةَ لَتَسْتَوْعِبُ (١) تَجْمِيعُ عَمَلِ الْمَبْدَ» أَى تَأْتِي عليه. والإيمَابُ والاسْتِيماب : الاسْتِيمال والاسْتِقْصاء في كُلِّ شيء .

( ه ) ومنه الحديث « في الأنْفِ إِذَا اسْتُوْعِب جَدْعُه الدِّبَةُ » وَيُرْوَى « أُوعِبَ كُلُّه »أَى قُطِع جَمِيعُه .

[ ه ] ومنه حديث حُذَيفة « نَوْمَةُ ۚ بَمْد الجِماع أَوْعَبُ لِلْمَاء » أَى أَخْرَى أَنْ تُخْرِجَ كَلُ مَا بَقِي فَى الذَّكُرُ وتَسْتَقْصِيه .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « تستوعب » .

- (ه) وفي حديث عائشة «كان المسْلمون يُوعِبُون في النَّفِير مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى يَخْرُ جُون بأَجْمَعِهم في الغَزُو .
- \* ومنه الحديث « أَوْعَبَ المهاجِرون والأَنْصَارُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الفَتْح » .

  [ ه ] والحديث الآخر « أَوْعَبَ الأَنْصَارُ مَعَ عَلَى إلى صِفِّين » أَى لَم يَتَخَلَّفُ منهم أَحَمَدُ عنه .
- (وعث ﴾ (ه) فيه « اللهم ۗ إنَّا نَمُوذُ بك من وَعْثاء السَّفَر » أَى شِدّ تِه ومَشَقَّـنِه . وأصلُه من الوَعْث ، يقال : رَمْلُ ۚ أَوْعَثُ ، ورَمْلَةٌ وعْثاء .
- \* ومنه الحديث « مَثَلَ الرِّرْق كَمَثَلَ حَالِطُ له باب ، فَا حَوْلَ الباب سُهولَة ، وماحَول الحائط وَعْثُ ووَعْرْ » .
  - \* ومنه حديث أم زَرْع « على رأس قُورٍ وَعْثٍ » .
- ﴿ وعد ﴾ \* فيه « دَخَلَ حائطا منحِيطان المدينة فإذافيه جَمَلان يَصْرِفان ويُوعِدانِ » وَعيدُ فَحْل الإبل: هَدِيرُه إذا أراد أنْ يَصُول. وقد أوْعَد بُوعِدُ إيماداً.
- وقد تسكرر ذكر ُ « الوَعْدِ والوَعيد » فالوَعْدُ يُستعمل فى الخير والشرِّ . يقال : وعَدْتُهُ خَيْراً ووَعَدْتُهُ شَرَّا ، فإذا أَسْقَطُوا الخيرَ والشَّر قالوا فى الخير : الوَعْد والعِدَة ، وفى الشرّ الإيمادُ والوعيدُ . وقد أوعَدَه يُوعِدُه .
- ﴿ وعر ﴾ ( ه ) في حديث أم زَرْع « لَخَم جَمَل غَثٍّ ، على جَبَل وغرٍ » أى غليظ حَرْن ، يَصْعُبُ الصَّعُودُ إليه . وقد وعُر بالضم وُعُورةً . شَبَّهَتُهُ بلَحْم ِ هزيل لا يُنْتَفَع به ، وهو مع عذا صَعَب الوُصُول والمَنال .
- ( وعظ ﴾ (س) فيه « وعلى رأس الصِّرَاط واعظُ الله في قَلْبِ كُلِّ مسلم » يعنى حُجَجَة التي تَنْهاهُ عن الدُّحُول فيما مَنَعه الله منه وحَرَّمه عليه ، والبَصائر التي جعلها فيه .
- ( ه ) وفيه « يأتى على الناس زَمانُ يُسْتَحَلُّ فيه الرِّبا بالبَيْع ، والقتلُ بالمَوْعِظة » هو أن يُقْتَلَ البَرى، لِيَتَّدِظَ به المُريب ، كما قال الحجَّاج في خُطْبَتِهِ : « وأَقْتُلُ البَرِي، بالسَّقيمِ » .

- ﴿ وعق ﴾ (ه) في حديث عمر ، وذَ كَر الزُّبيَر فقال « وَعْقَهُ ۖ لَقَسْ » الوَّعْقَة ، بالسكون: الذي يَضْجَرُ ويَتَـَبَرَّم . يقال : رجل وَعْقَة ۖ وَوَعِقَة أيضا ، ووَعِقْ ، بالكسر فيهما .
- ﴿ وعك ﴾ (س) قد تكرر فيه ذِكرُ « الوَعْك » وهو الْحُمَّى. وقيل: أَلَمُها. وقد وَعَـكَه المرضُ وَعْـكاً. وَوُعِك فهو مَوْعُوك.
- ﴿ وعل ﴾ (ه) فى حديث أبى هريرة ﴿ لا تقوم الساعةُ حتى تَمَـٰلُوَ التَّحوتُ وتَهَلْكَ الوَّعُولُ ﴾ أراد بالوُعُول الأشراف والرُّعُوس . شَبَهَهُم بالوعول ، وهم تُيُوسُ الجَبَل ، واحِدُها : وَعِلْ ، بَكُسَر المَّيْنِ . وَضَرَب المَثَلَ بَهَا لأَنْهَا تأوى شَعَفَ الجِبال . وقد رُوى مرفوعا مثله .
- (س) ومنه الحديث « في تفسير قوله تعالى « ويَحْمِلُ عَرَّشَ رَبِّكَ فَوْقَهُم يَوْمَثِيدُ بَمَانِيةٌ » قيل : ثمانية أوعال » أي ملائكة على صُورة الأوعال .
  - (س) ومنه حديث ابن عباس « في الوَعلِ شَأَةٌ » يعني إذا قتــَلَه المُحْرِم.
- ﴿ وَعُوع ﴾ \* في حديث على « وأنتم تَنْفُرُ ون عنه نَفُورَ الْمُزَى مِن وَعُوَعَةِ الْأَسَدِ » أَى صَوته . ووَعُواع الناس : ضَجَّتُهُم .
- ﴿ وَعَا ﴾ ( ه ) فيه « الاستيحياء من اللهِ حَقَّ الحياء : أَلَّا تَنْسُوُا المَقَابِرَ والبِـلَى ، والجَوْفَ ( ) وما وَعَى » أَى ما جَمَع من الطعام والشراب ، حتى يكونا من حِلِّهما ( ) .
- \* ومنه حديث الإسراء « ذكر في كل سماء أنبياء قد سمَّاهم ، فأوعَيْتُ منهم إدريس في الثانية » هكذا رُوى . فإن صحَّ فيكون معناه : أدخَلْته في وِعاء قَلْبي . يقال : أوعَيْتُ الشيء في الوعاء ، إذا أدْخَاتَه فيه .
- ولو رُوى « وعَيْتُ » بممنى حَفِظْتُ ، لـكان أَسْيَنَ وأَظْهَر . يقال : وَعَيْتُ الحديث أَعِيه وَعْيَاً فَأَنَا وَاعِ ، إذا حَفِظْتَه وَفَهِمْتَه . وفلان أوعى من فُلان : أَى أَحْفَظُ وأَفْهَم .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « ولا تنْسُوُ الجوفَ » . (٣) قال الهروى : « وأراد بالجوف البَطْنَ والفرج ، وها الأجوفات . ويقال : بل أراد القلب والدماغ ؛ لأنهما تَجْمعا العقل » [ ه . وأنظر ( جوف ) .

- ( ه ) ومنه الحديث « نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتَى فَوَعَاهِ ا ، فَرُبُّ مُبَلِّغ (١) أوعى من سامِع » .
- ( ه ) ومنه حديث أبى أمامة « لا يُمَذَّب اللهُ قَلْبًا وَعَى القُرآن » أي عَفَـلَه إيمانًا به وعَلَله اللهُ عَلْم والله عَدُودَهُ فإنه غَيْرُ وَاع لِلهُ . وقد تكرر في الحـديث .
  - (س) وفيه « فاسْتَوْعَى له حَقَّه » أى اسْتَوْفاه كُلَّه، مأخوذ من الوِعاء.
- \* ومنه حديث أبى هريرة « حَفِظْتُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وِعاءبن من العِلْم » أراد الكِمَايَـةَ عَن مَحَلُ العِلْم وَجَمْعِه ، فاسْتَعارَ لهُ الوِعَاء .
- ومنه الحديث « لا تُوعِي فَيُوعَي عَلَيْكِ » أَى لا تَجْمَعِي وَتَشِحِّى بالنَّفَقَة ، فَيَشَحَّ عليك ، وتُجَازَى بِتَضْيِينِ رِزْقِكِ .
- (س) وفي مَقْتل كعب بن الأشرف أو أبى رافع «حتى سَمِّمنا الوَاعِيَةَ » هُو الصَّرَاخِ على المِيتَ ونعيُهُ . ولا 'يبنى منه فِعْـلُ' .

وقيل: الوَعَى كَالُوعَى : الجَلْبَةَ والصُّوتِ الشَّدِيد .

## ﴿ باب الواو مع الغين ﴾

- ﴿ وَعَبِ ﴾ ( ه ) في حديث الأحنف « إِيَّاكُمْ وَحَمِيَّةَ الأَوْغَابِ » هُمُ اللَّمَّامُ والأوغادُ . والوَاحِد : وَغُبُ وَوَغْد . وَبُرْ وَى بالقاف .
- ﴿ وَغُرَ ﴾ \* فيه « الْهَدِيَّة تُذُهِب وَغَرَ الصَّـدُر » هُوَ بَالتَّحْرِيكُ (٢): الفِلُّ والحرارَةُ . وأَصْلُهُ مِنَ الْوَغْرَة : شِدَّةِ الْحُرِّ .
  - \* ومنه حديث مازِن :
  - \* مَا فَى القُلُوبِ عَلَيْكُمُ فَاعْلَمُوا وَغَرُ \*
  - (س) ومنه حديث المُغيرة « واغِرَةُ الضَّمِير » وقيل : الوَغَرُ : تَجَرُّع الغَيْظِ والحِقْد .
- (١) ضبط في الأصل: « مبلع » بالكسر. وهو خطأ . انظر مثلا سنن ابن ماجه ( باب من بلغ علما . من المقدمة ) ٨٥/١.

(س) ومنه حديث الإفك « فأتَيْنَا الجَيْش مُوغِرِين في نَحْرِ الظهيرَة » أى في وقْتِ الهَاجِرَة ، وَقْتَ تَوَسُّطِ الشَّمْسِ السَّاء . يُقَال : وَغِرَّتِ الْهَاجِرَة وَغْرًا ، وأُوغَرَ الرَّجُل : دَخَل في ذلك الوَّقْت ، كَا يُقَال : أَظْهَرَ ، إذا دَخَل في وقْت الظُّهْر .

و يُرْوَى « مُفَوِّرِين » . وقد تقدم .

﴿ وَعَلَ ﴾ ( َه ) فيه « إِنَّ هذا الدِّينَ مِتِينُ فَأُوْغِلِ فيه بِرِ فَق » الإِينال: السَّيْرِ الشَّدِيد. يقال: أوْغَلِ القَّوْمُ وَتَوَغَّلُوا ، إِذَا أَمْعَنُوا فِي سَيْرِهِم ، والوُغُول : الدُّخُول فِي الشَّيء ، وقَدْ وَغَلَ يَعَلُ وُغُولاً ، يُريدُ سِرْ فِيهِ بِرِفْقٍ ، وابْلُغ الغَاية القُصْوَى منه بالرَّفْق ، لاَعَلَى سَبِيلِ النَّهَافَت وَالْخُرْق ، ولا تَحْمُلِ عَلَى نفسِك وَتُكَلِّفُها مَالاَ تُطِيق فَتَفْجِزَ وَتَتْرُكَ الدِّينَ والعَمَل .

- \* وفي حديث على « الْمَتَمَلِّق بها كَالْوَاغِل الْمُدَفَّع » الوَاغِلُ: الذي يَهْجُمُ على الشَّرَّابِ لِيَشْرَبَ مَعَهُم وليس مِنهُم ، فلا يَزَالُ مُدَفَّعًا بَيْنَهُم .
  - \* ومنه حديث الْقداد « فلمَّا أَنْ وَغَلَتْ في بَطّْنِي » أَي دَخَلَت.
- ( ه ) ومنه حديث عِكْرِمة « من لم يَمْتَسِل يومَ الجُمعة فَلْيَسْتَوْغِلْ » أَى فَلْيَفْسِلْ مَمَا بِنَهُ وَمَعاطِفَ جَسَدِه . وهُو اسْتِفْعالُ من الوُغُول : الدُّخُول .
- ﴿ وَعَمَ ﴾ (س) فيمه «كُلُوا الوَغْمَ واطْرَحُوا الفَغْمَ » الوَغْمُ: ماتَساقَطَ من الطَّمام. وقيل : ما أُخْرَجُهُ عَلَم الْخُرَجُهُ في السَّانِك من أَسْنَانِك. وقد تقدم في حرف الفاء.
- \* وفي حديث على « وإنَّ بَنى تَميم لم يُسْبَقُوا بوَغْم في جاهِليَّة ولا إسلام » الوَغْم : التِّرَةُ ،
   وَجَمْعُها : أَوْغَام . وَوَغِمَ عليه بالـكُسْر : أي حَقِدَ . وَتَوَغَمَ ، إذا اغْتَاظ .

## ﴿ باب الواو مع الفاء ﴾

﴿ وَفَدَ ﴾ \* قد تَـكُرر ذِكُرُ ﴿ الْوَفَدَ ﴾ فى الحديث وهُم القَوْم يَجْتَمَعُون ويَرِدُونَ البَلَاد ، واحدُم : وافد . وكذلك الذين يقصدُون الأمَراء لزيارَة واسْتِرْفادٍ وانتجاع وغَيْرِ ذلك . تَقُول : وَأَوْفَدُ ، وَأَوْفَدُ ، وَأَوْفَدَ عَلَى الشَّىء فَهُو مُوفِد ، إذا أَشْرَف . وَأَوْفَدُ مَ وَقَدَ يَقُولُ الشَّىء فَهُو مُوفِد ، إذا أَشْرَف . ( ٧٧ \_ النهاية • )

- (س) فين أحاديث الوَفْد قَوْلُهُ: « وَفْدُ اللهِ ثلاثة » .
- (س) وحديث الشَّهيد « فَإِذَا قُتِلِ فَهُو وَافِدٌ لَسَبَّمين يَشْهَدُ لَهُمْ » .
  - « وقوله « أُجِيزُوا الوَفْدَ بنحو ما كنت أُجِيزُهُم » .
    - (س) وفي شعر ُهُيد:

# \* تَرَى العُلَيْفِيُّ عليها مُوفِدًا (١) \*

أى مُشرفا .

- ﴿ وَفَرَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ أَبِي رِمْثَةَ ﴿ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَمْ فَإِذَا هُو وَفُرْةَ ، فَيَهَا رَدْعٌ مِن حِنًّا ﴾ الوَفْرَة : شَعَر الرأس إذا وَصَلَ إلى شَخْمَة الأذُن .
- \* وفي حديث على « ولا ادَّخْرتُ من غَنَائُمِهِا وَفْرَّا » الوَّفْرُ : المال الكثير . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفي حديثه أيضا « الحمد لله الذي لا يَفِرُه المَنعُ » أي لايُكثره ، من الوَافِر : الكثير (٢). يقال : وَفَرَه يَفِرُه ، كَوَعَدَه يَعِدُه .
- ﴿ وَفَرْ ﴾ \* في حديث على «كُونُوا منها على أَوْفَازٍ » الوَّفْزُ والوَّفَرْ : الْمَجَلَة . والجُسْع : أَوْفَاز . يُقال : نَحْن على أَوْفَاز : أي على سَفَرَ قَدْ أَشْخَصْنا .
- ﴿ وَفَضَ ﴾ ( ه ) فيسه « أنه أَمَر بصَـدَقَةٍ أَنْ تُوضَعَ فِي الأَوْفَاضِ » هُم ( الفِرَقَ والأَخْلاط من الناس . مِن وَفَضَتِ الإبل، إذا تَفَرَّقَت .
- وقيل (<sup>(3)</sup>: هُم الذين مع كُلّ واحِد مُنهم وَفْضَة ، وهي مثل الكِنَانَة الصَّفيرة ،يُلْـقِيفيها طمامَه . وقيل : هُم الفَقَر اء الضَّماف ، الذين لادِفاعَ بهم ، واحِدُهم : وَفْضُ (<sup>()</sup> . وقيل : أراد بهم أهْلَ الصَّفَة .

<sup>(</sup>١) في ديوانه ص ٧٧ : « مُوَّ كُدا » وفي حواشيه إشارة إلى روايتنا . وانظر ( وكد ) فيمايأتي.

<sup>(</sup>٢) في ١ : « المال الكثير » . (٣) هذا قول أبي عبيد ، كا ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٤) القائل هو الفرآء ، كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>ه) هكذا بالتسكين في الأصل . وفي | « وَ قَض » بفتحتين . وأهمل الضبط في اللسان .

- \* ومنه الحديث « أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مالى كُلُّه صَدَقَة ، فأَقْتَرَ أَبُواهُ حتى جَلَسَا مع الفقراء .
- (ه) وفي كتاب وائل بن حُجْر « وَمن زَكَى من بِكْر فاصْقَمُوه واسْتَوْ فِضُوه عاماً » أى اضْربُوه والْحُرُدُوه وانْفُوه ، من و فَضَتِ الإبل ، إذا تَفَرَّقَت .
- ﴿ وَفَقَ ﴾ \* فَى حــديث طلحة والصَّيــد ﴿ أَنَهُ وَفَقَ مَنَ أَكُلُهُ ﴾ أَى دَعَالُه بالتَّوفيق ، واسْتَصْوَب فَدْلَه .
- ﴿ وَفَهُ ﴾ ( ه ) في كتابه لأهـل نَجُرَ انَ « لا يُحرَّ كُ راهِبٌ عن رَهْبَانِيَّته ، وَلَا وَافِهُ عن وَفْهِيَّتِهِ ( ) الوَافِهُ ( ) الوَافِهُ ( ) : القَيْمِ على البَيْب الذي فيه صليب النَّصاري ، بلُغَة أهل الجَزيرَة .

ويُرْوَى « وَاهِفْ » وسيجيء . وبَعْضُهم يَرْوِيه بالقاف . والصوابُ الفاء .

- ﴿ وَفَا ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه ﴿ إِنَّكُمْ وَقُدْيُمُ سَبْعِينِ أُمَّةً أَنَّمَ خَيْرُهَا ﴾ أَى تَمَنَّتُ العِدَّةُ بَكُم سَبْعِينِ . يقال : وَفَى الشَّيِّءِ، وَوَ نِّي، إِذَا نَمَ وَكُمُلُ .
- ( ه ) ومنه الحديث « فَمرَرْت بقُوم تَقُرَضُ شِفاهُهُم، كُلّا قُرْضَتْ وَفَتْ »أَى تَمَّتْ وطالَتْ. \* ومنه الحديث « أَوْ فَى اللهُ ذِمَّتك » أَى أَمَّهُ اللهُ وَوَفَتْ ذِمَّتُك : أَى تَمَّتْ . واسْتَوْ فَيْتُ حَقِّى: أَخَذْتُهُ تَامَّا .
  - (ه) ومنه الحديث « أَلَسْتَ تُنْتِجُهَا وافِيةً أَعْيُنُهَا وآذَالُهَا؟».
- (س) وفي حديث زيدبن أرقم « وَفَتْ أَذُنك وصَدّق اللهُ حَدِيثَك » كأنه جَعـل أَذُنَه في السَّمَاع كالضَّامِنَة بتَصْديق ما حَـكَت ، فلما نزل القُرآنُ في تَحْقيق ذلك الخَبَر صارَت الأَذُن كأنها وافِيَة بضَمانها ، خارجَة من النَّهْمَة فيما أَدَّتُه إلى اللسان .

وفى رواية « أَوْفَى اللهُ بِأَذُنِهِ » أَى أَظْهَرَ صِدْقَه فى إِخْبارِه عَمَّا سَمِمَت أَذُنهُ . يقال : وَفَى بالشَّىءَ وأَوْفَى وَوَفَى بَمْغَى .

\* وفى حــديث كمب بن مالك « أوْفَى على سَلْع ِ» أَى أَشْرَف واطَّلَعَ . وقد تـكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « و فَهِمَّيته » بفتح الفاء . (۲) هذا شرح الليث ، كا في الهروى .

#### ﴿ باب الواو مع القاف﴾

- ﴿ وقب ﴾ ( ه ) فيه « لما رأى الشمس قد وَقَبَتْ قال : هذا حِينُ حِلِّهَا » وقَبَتْ : أَى غَابَتْ . وحينُ حِلِّها : أَى الوقت الذَى يَحِلُّ فيــه أَدَاؤها ، يعنى صلاةَ لَلْفُرِب . والوُقُوبُ : الدُّخُولُ في كُل شيء .
- ومنه حــديث عائشة « تَمَوَّ ذى يالله من هـــذا الفاسِقِ إذا وَقَب » أى اللَّيْل إذا دَخَل وأَقْبَل بظَلامِه .
- \* وفى حديث جَيْش الخَبَط « فاغْتَرَفُنا من وَقْب عَيْنه بالقِلال الدُّهْنَ » الوَقْبُ: هو النَّقُرَة التَّي تكون فيها المَيْن .
  - \* وفي حديث الأحنف « إِيَّا كُمْ وَحَمَّيْةَ الأوقاب » هُمُ الحَمْقَى . واحِدُهم : وَقُب(١).
- ﴿ وقت ﴾ \* فيه « أنهُ وَقَتَ لأهل المدينة ذا الْحَلَيْفة » قد تكرر ذكر « التَّوْقيتِ واللّيقاتِ » في الحديث. والتَّوقيتُ والتأقيتُ : أن يُجْعَل للشيء وَقَتْ يَخْتَصُّ به ، وهو بَيانُ مِقدَار اللّهَ تَه اللّهُ وَقَتَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ . وَوَقَتَه يَقِتُه ، إذا بَيِّنَ حَدَّه . ثم اتَّسع فيه فَأُطْلِق على المكان ، فقيل للموضع : مِيقات ، وهو مِفْعال منه . وأصلُه : مِوْقاتٌ ، فقُلبت الواوياء ، لكسرة المم .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « لم يَقَتْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الخَمْر حَدًّا » أى لم يُقَدِّرُ ولم يَحَدَّه بِمَدَدِ مَخْصوص .

ومنه قوله تعمالي «كِتَابًا مَوْقُوتًا » أي مُوَقَّتًا مُقَدَّرًا ، وقد يكون وَقَّتَ بمعني أَوْجَب: أي أَوْجَب عليهم الإِخْرامَ في اَلْحُجِّ والصلاةَ عند دُخُول وقْتُهَا . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ وَقَدْ ﴾ ( ه ) في حديث عمر « إنى لَأُعْلَم مَتَى تَهْلُكِ العَرَبُ ، إذا سَاسَها مَن لم يُدُرِكُ الجَاهلية فيأخُذ بأخْلاقها ، ولم يُدُرِكُ الإسسلامُ فيقَذه الوَرَعُ » أي يُسَكِّمنه ، ويَعْنَعه من النَّهاكُ مالًا يَحلَ ولا يَجْمُلُ . يقال : وَقَذَه الحِلْمُ ، إذا سَكَّنَه . والوَقَذ في الأصل : الضرب النُّشِينُ والكسر .

<sup>(</sup>١) سبق بالغين المعجمة . (٣) في الهروى : « ومن لم يدرك الإسلامَ » .

- [ ه ] ومنه حديث عائشة « فَوَقَذُ (١) النِّفَاقَ » وفي رواية « الشيطانَ » أي كسره ودَمَغَه .
- ( ﴿ ) وَفَ حَـدَيْمُهَا أَيْضَا ( ﴾ وَكَانَ وَقِيذَ الْجَوانِحِ » أَى تَحْزُونَ الْقَلْبِ ، كَانَّ الْحُزْنَ قد كَسَره وضَمَّفَه ، والجوانحُ تُجُنُّ القَلْبَ وتَحْوِيه ، فأضافَت الوُقُوذَ إليها .
- ﴿ وَقَرَ ﴾ (س) فيه ﴿ لَمِ يَفْضُلُكُمُ أَبُو بَكُرَ بَكُثْرَةَ صَوْمٌ وَلَا صَلَاةً ، ولكنه بشيء وَقَرَ في القلب » وفي رواية ﴿ لِسِرِ ۗ وقَرَ في صَدْرِهِ » أَى سَكَن فيه وثَبَتَ ، من الوَقارِ : الحِلمِ والرَّزانة . وقد وَقَرَ يَقَرُ وَقَاراً .
  - ومنه الحديث « يُوضَعُ على رأسِه تاجُ الوَقار » .
- (س) وفيه « التَّمَالُم في الصَّفَر كالوَقْرة في الحجر » الوَقْرة : النَّقْرة في الصَّخْرة . أراد أنه يَثْبُتُ في القَلْب ثَبَاتَ هذه النَّقْرة في الحجر .
- \* وفى حديث عُمر والمجوس « فألقُوا وقُرَ بَغْلِ أَو بَغْلَينَ مَن الوَرِق » الوقر بكسر الواو: الحِمْل . وأ كثر ما يُستَعمَل فى حِمْل البَغْل والحِمار . يريد حِمْل بَغْلِ أو بَغْلَين أُخِلَةً من الفضَّة ، كانوا يأ كُلون بها الطَّمام ، فأعطَوْها ليُمَكَّنوا من عادتهم فى الزَّمْزَمَة .
  - (س) ومنه الحديث « لعَلَّهُ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهَ ذَهَبًا » أَى حَمَّلُهَا وِقْرا .
- وقى حديث على « تَسْمَع به بَعْدَ الوَقْرة » هى المَرّة ، من الْوَقْر ، بفتح الواو : ثِقِلِ السَّمع .
   وقد وَقرَتْ أَذُنه تَوْقَر وَقْراً ، بالسكون .
- ( س [ه]) وفي حديث طَهِ فه ووَقيرٌ كثيرُ الرَّسَلُ (٢٠) الوقيرُ : الفَهَمَ . وقيل: أصحابُهَا . وقيل : الفَهُم والسِكلاب والرِّعاء جَمِيما : أي أنها كثيرة الإرسال في المَرْعَي .
- ﴿ وَقَسُ ﴾ ( ه ) فيه « دَخَلْت الجُنَّةَ فَسَمِعْت وَقَشًا خَلْق فإذا بلالٌ » الوَقْشة والوَّقْسُ : الحركة . ذكره الأزهرى في حرف السين والشين ، فيكونان لفتين .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « ووقذ » . (۲) تصف أباها رضى الله عنهما . كا ذكر الهروى ، والزنخشرى . الفائق ۲/۱۵ . (۳) ضبط فى الأصل ، والهروى : « الرَّسْل » بكسر فسكون . وصححته بفتحتين من ۱ ، واللسان ، ومما سبق فى مادة (رسل) .

- ﴿ وقص ﴾ ( ه ) فيه « أنه رَكِبَ فَرَسًا فجمل يَتَوَقَّصُ به » أَى يَنْزُو ويَثَيِبُ ، ويَقُارِبُ الْخَطُو .
  - \* ومنه حديث أم حَرام « رَكِبَتْ دابَّةً فَوَقَصَتْ بها فسقَطَتْ عَنها فماتت » .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ الْمُحْرِمِ ﴿ فُوقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَاتَ ﴾ الوَ قُصُ : كَسَرِ المُنُقَ. وقَصَتُ عُنُقَهُ أَقِصُهَا وَقُصَاً . وَلَا يُقَال : وَقَصَتِ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، كَقُولك : خُذِ الخَطِامَ ، وخُذ بالخِطام . ولا يُقال : وَقَصَتِ المُنْقُ نَفْسُها ، ولَـكِنْ يُقَال : وُقِصَ الرَجُلُ فَهُو مَوْقُوص .
- ( ه ) ومنه حديث على « قَضَى فى القارِصَة والقامِصَة والواقِصَة بالدِّيَة أثلاثا » الواقِصَة : بمعنى المَوْقُوصَة . وقد تقدم معناه فى القاف .
- ( ه ) وفى حديث مُعاذ « أنه أَ تِيَ بوَقَصِ فى الصَّدَقَة فقال : لم يَأْمُرُ نَى فيه رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم بشىء » الوَقَصُ ، بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن ، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل التَّمْع ، وعلى العَشْر إلى أَرْبَعَ عَشرة . والجَمْع : أوْقاصُ .

وقيل: هو ما وَجَبَتِ الغَمُ فيه من فَرائضِ<sup>(۱)</sup> الإبل، ما بَيْن الحُسْ إلى العِشْرِين. ومنهم من يَجْمَـل الأوقاصَ في البَقَر خاصَّة، والأشناقَ في الإبل.

- ( ه ) وفى حديث جابر « وكانت عَلَى َ بُرْدَةٌ ، فَالَفْتُ بِين طَرَ فَيْهَا ، ثَم تَوَاقَصْتُ عَلَيها كَيْلا تَسْقُطَ » أى انحنيَت وتقاصَرْت لِأُمْسِكُها بِمُنْقى . والأوْقَص : الذى قَصُرتْ عُنُقه خِلْقَـةً .
- ﴿ وَقَطَ ﴾ ( ه ) فيه « كَانَ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وُقِطَ فِي رأْسِهِ » أَى أَنَهُ أَدْرَ كَهِ الثَقِّلُ فَوضَع رأْسَهُ . يُقَالَ : ضَرَبِهِ فَوَقَطَه : أَى أَثْقَـلَه .

ويُرْوَى بالظَّاء بِمَمْناه ، كا أَنَّ الظاء فيه قد عاقبَت الذَّالَ ، مِن وَقَذْتُ الرَّجُـــلَ أَقِذُه ، إذا أَنْخَنْتَهَ بالضَّرب .

﴿ وَقَطْ ﴾ \* في حديث أبي سفيان وأمية بن أبي الصَّلْت « قالَت له هِنْدُ كَانِ النَّبِيّ صلى اللهُ عَلَيه وسلم : يَزْعُمُ أنه رسول الله ، قال : فَوَقَظَمْنِي » قال أبو موسى : هَكذا جاء في الرواية ،

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « من فرائض الصدقة فى الإبل » .

وأْظُنَّ الصُّوابِ « فَوَقَذَتْنِي » بالذَّ ال : أَى كَسَرَتْنِي وهَدَّتْنِي .

﴿ وَقَعَ ﴾ ( ه ) فيه « اتَّقُو! النارَ ولو بِشِقَ تَمْرَة ؛ فإنَّها تَقَعَ من الجائع مَوْقِمَها من الشَّبِمان » قيل : أراد أن شِقَ التَّمْرة لا يَتَبَيَّن له كَبِير مُوْقِع مِن الجائع إذا تَناوَلَه ، كا لا يَتَبَيَّن على شِبَع الشَّبِعانِ إذا أكلَه ، فلا تَعْجِزُوا أن تَتَصَدَّقُوا به .

وقيل : لأنه يسأل هـــذا شِق تَمْرَة ، وَذَا شِق تَمْرَة ، وثالثاً ورابعا ، فَيَجْتَمِــع له ما يَسُدُّ به جَوْعَتَه .

- وفيه « قَدِمَتْ عليه حَلِيمَة فَشَكَتْ إليه جَدْبَ البـلاد ، فَكَلَّم لَهَا خَدِيجَةَ فَأَعْطَتْهَا أَرْبَعِين شَاةً وبَعِيرًا مُوَقَّماً لَاظَّمِينة » المُوقَّع : الذي بِظَهْرِهِ آثَارُ الدَّبَرِ ، لكَثْرَة ما حَيل عليه وَرُكِبَ ، فهو ذَلُولُ مُجَرَّب. والظَّمينة : الهَوْدَجِ ها هنا .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « مَن يَدُلُني على نَسيج وحْدِه ؟ قالوا : ما نَمْلَمُهُ غَيرك ، فقال : ما هي إلّا إيل مُوتَعَّم ظُهُورِها (١٠ ] . ما هي إلّا إيل مُوتَعَم ظُهُورِها (١٠ ] .
- ( ه ) وفى حديث أبَى « قال لِرَجُل: [لو] (٢) اشْتَرَيت دابَّةٌ تَقَيك الوَقَع » هو بالتحريك: أن تُصِيب الحِجارَةُ القَدَمَ فتُوهِنَها. بقال: وَقِمْتُ أُوقَعُ وَقَعًا.
- \* ومنه الحديث « ابنُ أخى وَقِعْ » أى مَرِيضْ مُشْتَكِ . وأصلُ الوَقَع: الحِجَارة المحدَّدَة.
- وفى حديث ابن عمر « فَوَقَع بى أبى » أى لا مَنِي وَعَنَّفَنى. يُقال : وَقَمْتُ بِفُلان ، إذا لُمْتَه ووقَمْتُ فيه ، إذا عِبْتَهُ وَذَمْتُه .
- (س) ومنه حديث طارق « ذَهَب رَجُلُ ليَقَعَ في خالد » أَى يَذُمَّه ويَميِبَه ويَفْتَابَه . وهي الوَقيعة . والرَّجُل وَقَاع . وقد تـكرر في الحديث .
- وفيه « كُنْتُ آكُلُ الوَجْبَةَ وَأَنْجُو الوَقْمَةَ » الوَقْمَةُ : المَرَّة من الوُقُوع : السَّقُوطِ .
   وأنْجُو : من النَّجْو : الحَدَث . أى آكُلُ مَرَّةٌ وأُحْدِثُ مَرَّةً فى كُلِّ يَوْم .
- ( ه ) وفي حديث أم سَلمة « قالت لعائشة : اجْعَلَى حِصْنَكَ بَيْنَكَ ، وَوِقَاعَةَ السُّتْر

<sup>(</sup>١) تَـكُلَةُ من ١ ، واللسان . وفي الهروى : « الْمُوَقَّع : الذي تَـكُثُرُ آثار الدَّبَر بَظَهْرُه . أراد : أنا مثل تلك الإبل في العيب » . (٢) تـكُلَةُ من ١ ، واللسان ، والهروى .

قَـ أَوْكَ »الوقاعة ، بالسكسر: مَوْضِع وُتُوع طَرَ فِالسِّنْز على الأرض إذا أَرْسِل ، وهي مَوْقِعهُ ومَوْقِمتُه. ويُرْوَى بفتح الواو: أي سَاحةَ السِّنْر .

\* وفي حديث ابن عباس « نزل مع آدَمَ عليه السلام المِيقَعَةُ والسِّنْدَانُ والكَّلْبَتَانِ » هي المِطْرَقَةُ . وقد تقدمت في المجم .

﴿ وَقُفَ ﴾ ﴿ هُ ) فيه « المؤمن وَقَّافُ مُتَأْنَ ۗ ﴾ الوقّاف : الذي لا يَسْتَعجِلُ في الأمور . وهو فَمَّالُ ، من الوُتُوف .

(س) ومنه حديث الزبير « أَقْبَلْتُ معه فَوَقَفَ حتى اتَقَفَ الناسُ » أَى حتى وقَفُوا. يقال : وَقَفْتُه فَوَقَفَ واتَقَفَ ، وأصله : أُوتَقَفَ على وزن افْتَعَل ، من الوقوف ، فقُلبت الواو ياء ، للكسرة (١) قبلها ، ثم قُلبت الياء تاء وأُدغت [ في ] (٢) التاء بعدها ، مثل وَصَفْتُه فاتَّصَف ، ووَعَدْته فاتَّمَد .

[ه] وفى كتابه لأهل تَجْرَانَ « وألاّ يُفَيِّرَ واقِفْ مِن وَقِّيفاهُ » الواقفُ : خادِم البِيعة ؛ لأنه وَقَفَ نفسَه على خِدْمَتْما . والوِقِّيْنَى ، بالكسر والتشديد والقَصْر : الخِدْمَةُ ، وهي مَصْدَر كالخِصِّيصَى والخِلِّينَى .

وقد تَكرر ذِكر « الوَقْف » في الحديث. يقال : وَقَفْتُ الشَّيءَ أَقْفِهُ وَقَفّاً ، ولا يقال فيه : أُوقَفْتُ ، إلّا على لُغَة رَدِيئة .

(وقل) (ه) في حديث أم زَرْع « ليس بِلَبِدٍ فَيُتُوَقَّلَ » التَّوَقُّل : الإسراعُ في الصَّعود. يقال : وَقَل في الجَبَل وتَوَقَّلَ ، إذا صَعِدَ فيه مُسْرِعا .

[ ه ] ومنه حديث ظَبْيان « فِتَوَقَّلَتْ بنا القلاصُ » .

وحدیث عمر « لمّا کان بَوْمُ أُحدِ کُنْتُ أَتُوقَلَ کَا تَتَوَقَّلَ الْأَرْوِيَّة » أَى أَصْعَد فيه كَا
 تَصْعَد أَنْتَى الوُعُول .

﴿ وَمْ ﴾ \* فيه ذِكْر « حَرَّة واقِم » هي بكسر القاف : أَطُمْ من آطام المدينة . وإليه تُنْسَب الحرَّة .

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان: « لسكونها وكسر ماقبلها ».

<sup>(</sup>٢) تَـكُمَلَةُ وَضَعَتُهُا لَيْلَتُمُ السَّيَاقِ . والذَّى في اللَّسَانَ : « وأَدْ غِت في تاء الافتعال » .

- ﴿ وَقَهُ ﴾ (س) في كتاب نَجْرَانَ « وأَلَّا يُمْنَعَ وَاقِهُ عَن وَقْمِيَّتَه » هكذا يروىبالقاف، وإنما هو بالفاء. وقد تقدم .
- ﴿ وَقَا ﴾ ( ه ) فيه « فَوَقَى أَحَـدُ كُم وجُهَه ( النارَ » وَقَيْتُ الشَّىءَ أَقِيه ، إذا صُنْتَهُ وَسَتَرْتَهُ عَنِ الأَذَى . وهـذا اللفظ خَـبَرٌ أُريدَ به الأمر : أَى لِيَقِ أَحَـدُكُم وجُهَه النارَ ، بالطاعة والصَّدَقة .
- \* وفى حديث معاذ « وتَوَقَّ كُرَائِمَ أموالهِم » أَى تَجَنَّمْا ، لا تأخُــذُها فى الصدقة ؛ لأنها تَــكُرُم على أصحابها وتَعَزُّ ، فَخُذ الوَسَط ، لَا العالِى ولا النازلَ . وتَوَقَّى (٢) واتَّـقَى بمعنَّى . وأصْلُ اتْـقَى : أَوْ تَقَى ، فَقُلبت الواو ياء للـكسرة قبْلَها ، ثم أَبْدلَتْ تاء وأَدغت .
- ومنه الحديث « تَبَقَّهُ وتَوَقَّهُ » أى اسْتَبْقِ نَفْسَكُ ولا تُعَرِّضْها للتَّلَف ، وتَحَرَّزُ من
   الآفات واتقها .

وقد تـكرر ذكر « الاتقّاء » في الحديث.

- (ه) ومنه حديث على «كنا إذا أحراً البأسُ اتَّقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى جَمَلناه وقايَة لنا من المَدُوّ
  - (ه) ومنه الحديث « مَن عَصَى اللهَ لم تَقَهِ مِن اللهِ واقيَّةُ ».
- (س) وفيمه «أنه لم يُصْدِق امرأةً من نسائه أكثَرَ من ثِنْدَى عَشْرَة أُوقيَّة ونَسَّ ٍ» الأُوقِيَّة ، بضم الهمزة وتشديد الياء: اسْم لأربعين دِرْهَما . ووزنه : أَفْعُولة ، والألف زائدة .

وفى بعض الروايات « وُقِيَّة () » بغَيْر ألف ، وهى لغة عامِّيَّة . والجمع : الأَوَاقِيُّ ، مُشَدَّدا . وقد يُخِفَق . وقد تَكررت في الحديث، مُفْرَدة وتَخِفوعة .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « من النار » . (٢) في الأصل ، و ١ : « وتوقَّ » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وَقِيَّة » بفتح الواو . وصححته بالضم من ١ ، والقاموس .

#### ﴿ باب الواو مع الكاف ﴾

﴿ وَكَمَّا ﴾ (س) في حــديث الاستسقاء « قال جابر : رأيت النبيّ صلى الله عليــه وسلم يُو اكِنُ <sup>(۱)</sup> » أي يَتَحامَلُ على يَدَيْه إذا رَفَعَهُما ومَدَّهُما في الدعاء . ومنــه التَّوَ كُوْ على العَصاَ ، وهو التَّحامُل عليها .

هَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِي فَ « مَمَا لِمُ السُّنَنَ » . والذي جاء في السُّنَنَ على اختلاف نُسَخِيها ورواياتها بالباء الموحدة . والصحيح ماذكره الخطَّابِي .

وقد تكرر في الحديث ذِكْر « الاتَّكَاء والْمُتَّكِيُّ » . وقد تقدَّم في حرف التَّاء ، خَلًا على لَفْظه .

﴿ وَكِ ﴾ (س) فيه « أنَّه كان يَسير في الإفاضَة سَيْرَ المَوْكِ » المَوْكِ : جَمَاعَةُ رُكَّابُ يَسِيرون بِرِفْق ، وهُم أيضًا القَوْم الرُّكوبُ للزَّينَـة والتَّمَزُّه . أراد أنَّه لَم يكن يُشْرِع السَّيْرَ فيها .

وقيل: المَوْ كِبُ: ضَرْب من السَّيْر .

﴿ وَكَتَ ﴾ ( ه ) فيه « لا يَحْلِفُ أَحَـدُ ولو عَلى مِثْلَ جَناح بَمُوضَة إِلَّا كَانَتَ وَكُتَةً فَلَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَن عَـير لَونِه ، والجُمْع : وَكُت مَ ، ومِنه قيل للبُسْر إِذَا وَقَمَت فيه نَمُطَة من الإرْطاب : قد وَكُت .

[ ه ] ومنه حديث حُذيفة « فَيَظَلُّ أَثَرُ هَا كَأْثَرِ الوَّ كُت ».

﴿ وَكَدَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيثَ عَلَى ﴿ الْحَدَلَةُ الَّذَى لَا يَفَرُهُ النَّمُ ، وَلَا يَكَدُهُ الْإِغْطَاءُ ﴾ أَى لا يَزْ يِدُهُ الْمَنْعُ وَلا يَنْقُصُهُ الْإِغْطَاءِ . وقد وَكَدَه يَكِدُه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « يَتَواكُأُ » وفى النسخة ١٥٥ : « يتواكى » وما أثبت من: ١ ، واللسان. ومعالم السُّنَن ٢٥٤/١ ، وفيه : « يواكى » بغير همز.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « على » . وما أثبت من : ١ ، واللسان ، والهروى .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « الأثر اليسير » .

#### (س) وفى شعر ُحَمَيدُ بِن ثُورٍ :

\* تَرَى الْعُلَيْفِيُّ عَلَيْهَا مُوا كُدًا \*

أَى مُوثَقَاً شَدِيدَ الأَسْرِ . مُبقال : أَوْ كَدْتُ الشَّىء ، وَوَ كَدْتُه ، وَأَ كَدْتُه ، إِيكَاداً وَتَوْ كِيداً وَتَأْكِيداً ، إذا شَدَدْتَه .

ويُر وَى « مُوفِدا » . وقد تقدَّم .

- ( ه ) وفى حديث الحسن ، وذكر طاليب العِلْم « قَدْ أَوْ كَدَتَاه بِدَاهُ ، وأَعَمَدَتَاه رِجْلاه » أَوْ كَدَتَاه : أَى أَعْمَلَتَاه ( ) . يُقال : وَكَدَ فَلانُ أَمْراً بَكِدُه وَكُداً ، إذا قَصَدَه وَطَلَبه . تَقُول : ما زَال ذلك وُكُدى ( ) : أَى دَأْ بِي وَقَصْدى .
- ﴿ وَكُرَ ﴾ (س) فيه « أنَّه نَهَى عن الْمُوَاكَرَة » هي الْمُخابَرَة . وأضلُه الهُمْز ، من الأكرة، وهي الخَفْرة ، والوَكِيرَة : الطَّعام على البِنَاء . والتَّوْكير : الإطْعام :
- ﴿ وَكَزَ ﴾ [ ه ] في حــديث موسى عليه السلام « فَوَكَزُ الفِرْعَوْنِيَّ فَقَتَلَه » أَى نَخَسَه . والوَكَزُ الفِرْعُوْنِيَّ فَقَتَلَه » أَى نَخَسَه .
  - \* ومنه حديث المُمراج « إذْ جاء جبْرِيلُ فَوَكَزَ بِين كَيْرَفَيْ » .
- (وكس) (س) في حديث ابن مسعود « لا وَكُسَ ولا شَطَطَ » الوَكُسُ : النَّقْصُ . والشَّطَطُ : الجُورُ .
- \* وفي حديث أبي هريرة « مَن باعَ بَيْمَتَيْنُ في بَيْمَةً فَلَه أَوْكُسُهُما أَو الرِّبَا » قال الخطَّابي : لاأعْلم أَحَدًا قال بظاهِر هـ ذا الحديث وَصَحَّحَ البَيْعَ بأَوْكُسِ الْمُنْنَى، إلَّا مايُحُكِم عن الأوزاعِي ، وذلك لمَا يَتَضَمَّنُه من الفَرَر والجَمَالة . قال : فإنْ كان الحديثُ صَحيحًا فَيُشْبه أَنْ يكون ذلك

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « أعلمتاه » بتقديم اللام . وفى اللسان : « حَمَلتاه » .

<sup>(</sup>٢) ضبط فى الأصل: « وَكَدِى » بفتح الواو . وأثبتُه بالضم من الهروى . قال فى اللسان: « ويقال : مازال ذلك و كُدِى ، بضم الواو ، أى فِعلى ودَأْبى وقَصْدِى . فـكأن الوُكُد اسم ، والوَكْد المصدر » .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى : « ويقال : ضر به بالعصا » .

حُـكُومَةً فى شىء بِمَيْنه ، كأنه أَسْلَفَه دِينَارا فى قَفَيز بُرِ ۚ إِلَى أَجَل ، فَلمَّا حَلَّ طَالَبَه ، فَجَمَله تَفِيزَ بَن إلى أَمَد آخَر ، فهذَا بَيْع ثَان دَخَلَ على البَيْع الأُوّل ، فَيُرَدَّانِ إلى أَوْكَسِهِما ، أَى أَنْقُصِهِما ، وهو الأُوّل . فإنْ تَبَايِعَا البَيْعَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَن يَتَقَابِضا كَانَا مُرْ بِيَـيْنِ .

(س) وفي حديث معاوية « أنّه كتب إلى الحُسَين بن على رضى الله عنهما : إنّى لم الخِسْكَ ولم أكسْكَ » أى لَم أَنقُصْك حَقّتُ ، ولم أنقُصْ عَهْدَك.

﴿ وَكُظُّ ﴾ (س) في حديث تُجاهِد « في قوله تعالى : « إلاَّ مادُمْتَ عليه قائما » : أي مُوا كِظًا » يُقال : وكُظَّ على أمْر ه وَوَا كُظَّ ، إذا واظَّب عليه.

﴿ وَكُم ﴾ ( ه ) في حدَيث الَمَبْمَثُ « قَلْبُ ۚ وَكِيمٌ ۖ وَاع ٍ » أَى مَتِينٌ نُحْكُم . ومنه قولهم « سِقَاهِ وَكِيمٌ » إذا كان نُحْكُمَ الْخُرْز .

﴿ وَكُفٍّ ﴾ ( ه ) فيه « مَن مَنَحَ مِنْحَةً وَكُوفًا » . أَى غَزِيرَةً ( ) اللَّبَن .

وقيل: التي لاَ ينقَطع لَبنُها سَنَمْهَا جَيِيهَها ، وهُو مِن وَكُف البَيْتُ والدَّمْعُ ، إذا تَقَاطَر .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه تَوَصَّأُ واسْتَوكَفَ ثَلاثًا »أَى اسْتَقْطَر الْمَاءَ وصَبَّهُ على يَدَيْهُ ثلاثَ مَرَّاتٍ ، وَبَالَغَ حتىًّ وَكَفَ مَنْهُمَا المَاءِ .
- ( ه ) وفيه « خِيارُ الشَّهَداء عند الله أصحابُ الوَّكِفِ، قيل : ومَن أصحابُ الوَّكَفِ؟ قال : قَوْمُ تُكُفَّأُ مَراكِبُهُم عليهم فى البَحْر » الوَّكَفُ فى البَيْت : مثل الجَناح يكون عليه الكَنيف . والعنى أن مراكِبُهُم انْقَلَبَتْ بهم فصارت فَوْقَهُم مثل أَوكافِ البُيوت . وأصلُ (٢) الوَّكفِ فى اللغة : المَيْلُ والجَوْر .
- (ه) وفيه « لَيَخْرُجَنَّ ناسُ من قُبُورِهِم على صُورةِ القِرَدَة ، بما داهَنوا أهلَ المَاصِي ، ثم وَكَفُوا عن عِلْمِهِم وهم يَسْتَطيمون » أي (٣) قَصَّرُوا ونَقَصُوا . يقال : ماعليسك من ذاك وَكُفُّ : أي نَقْصُ .

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي عبيد ، ومابعده قول ابن الأعرابي ، كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٢) هذا قول شيمر ، كا ذكر الهروى ..

<sup>(</sup>٣) وهذا شرح الزُّجَّاج، كما ذكر الهروى أيضاً .

- ( ه ) ومنه حديث عمر « البَخيل في غَير وَكَف ٍ » وقال الزنخشرى : « الوَكَفُ : الوُقُوع في اللَّهُ ثُمّ والعَيْب . وقد وَكِفَ يَوْ كَفُ وَ كَفًا ، وهو من وكَفَ الْمَطَرُ ، إذا وَقَع » وتَوَ كَفَ ( ) الحَبرَ إذا انْتَظر وَكُفَ : أَى وُقُوعَه .
- (ه) ومنه حديث ابن عُمَير « أهلُ القُبُور يَتُوَكَّمُفُونِ الأُخْبَارَ » أَى يَتَوَقَّمُونَهَا، فإذا ماتَ الْمَيْتُ سألوه : مافَعَل فلانٌ ، وما فعل فلان ؟
- ﴿ وَكُلُّ ﴾ ﴿ فَي أَسَمَاءَ الله تَعَالَى ﴿ الْوَكِيلِ ﴾ هو الْقَيِّمِ السَّفَيلِ بأرزاق العِباد ، وحقيقته أنه يَسْتَقِلُ بأمر المَوْ كُول إليه .

وقد تكرر ذكر « التوكل » في الحديث . يقال : تَوَكَّلَ بالأَمْرِ ، إذا ضَمِنَ القِيام به . ووكَّلُ فلان فلاناً ، إذا اسْتَكْفاه أمرَه ووكَّلُ فلان فلاناً ، إذا اسْتَكْفاه أمرَه ثقةً بكفايَته ، أو تَحْزاً عن القيام بأمر نفسه .

- (س) ومنه حديث الدعاء « لا تَكِلْنِي إلى نَفْسِي طَرَ ْفَةَ عَيْنِ فَأَهْلِكَ ﴾ .
  - \* ومنه الحديث « وَوَكُلَّمَا إلى الله » أى صَرَف أمرَ ها إليه .
- \* والحمديث الآخر « مَن تَوَكَّل بما بين ْلَحَيْيه ورِجْلَيْهِ تَوَكَّلْتُ له بالجنة » وقيل : هو بمعنى تَكَفَّل .
- ( ه ) وحديث الفَضلِ بن العباس وابن ( " ربيعة « أَتَيَاه يَسأَلَا نِه السَّعَاية ( " فتواكَلَا السَّعَانَتُ القَوَمَ فَتَوَاكُلُوا : أَى السَّعَانَتُ القَوَمَ فَتَوَاكُلُوا : أَى وَكَلِيم بِعْضُهُم إِلَى بَعْضُهُم إِلَى بَعْضُ ،
  - \* ومنه حديث ابن يَعْمَرَ « فظنَـنْتُ أنه سيَـكِلُ الكلامَ إلىَّ » .
- (س) ومنه حديث لقمان « وإذا كان الشأنُ اتَّكُلَ » أَى إذا وَقَع الأَمرُ لا يَنهُ صُ فَيه ،
  - (١) الذي في الفائق ٢/٧٧ : « ومنه توكَّفُ الخبر ، وهو توقَّعه » .
  - (٧) هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، كما في الفائق ٣ / ١٧٩.
- (٣) في ١، واللسان : « السِّقاية » وما أثبت من الأصل ، والفائق . وانظر الحديث في صحيح مسلم (باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ، من كتاب الزكاة ) .

ويَكُلُهُ إِلَى غَيْرُهُ . وأصلُهُ : أُوتَكُلُ ، فَقُلْبَتِ الواوِياء ، ثم تاءً وأُدغَت .

(س) وفيه «أنه بهى عن المُواكَلة » قيل: هو من الاتِّكال فى الأمُور ، وأن يَتَكُلُ كُلُّ واحدٍ منهما على الآخر. يقال : رجُلُ و كَلَةُ ، إذا كُثُر منه الاتِّكال على غَيْره ، فَنهَى عنه ؛ لما فيه من التَّنَافُرِ والتَّقَاطُع ، وأن يَكِلُ صاحبَه إلى نفسِه ولا 'بعينَه فيما يَنُوبُهُ .

وقيل : إنما هو مُفاعَلة من إلاً كل ، والواو مُبْدَلة من الهمزة . وقد تقدم في حَرْفها .

- \* وفيه «كان إذا مَشَى عُرِف فى مَشْيِه أنه غيرُ غَرِضٍ وَلَا وَ كَيلٍ » الوَ كَلُ والوَ كِلُ: البليدُ والجبانُ. وقيل: العاجزُ الذي يَكِلُ أمرَه إلى غيره.
- \* ومنه مَقْتَل الحسين « قال سِنان (۱) قاتِلهُ للحجّاج : ولَّيْتُ (۲) رأسَه امْرَ أَ غَيرَ وَكُل » وفي رواية « وَكُلْتُهُ (۲) إلى غير و كُل ٍ » يعنى نَفْسَه .

﴿ وَكَنَ ﴾ (س) فيه « أُقِرُوا الطَّيْرَ على وُ كُناتٍ الوُ كُناتُ ، بضم الـكاف وفتحها وسكونها : جمع وُ كُنة ، بالسكون ، وهي عُشُّ الطائر وَوَ كُرُه .

وقيل: الوَ كُنُ : مَا كَانَ فِي عُشِّ ، وَالْوَ كُو : مَا كَانَ فِي غَيْرِ عُشٍّ .

وُقيل: الوُكْنات: مَواقع الطَّيْر حَيْثُمُ وقَعَتْ .

﴿ وَكَا ﴾ (س) في حديث اللَّهَطَة « اعرِفْ وِكَاءها وعِفاصَها » الوكاء: الخَيْطُ الذي تُشَدُّ به الصُّرَّة والكِيسُ ، وغيرها .

(س) ومنه الحديث « العَيْنُ وِكَا السَّهِ » جَعَلَ اليَّقَظَة للاسْتِ كَالُوكَا و القِرْبَة ، كَا أَنَّ الوَكَاء يَمْنَعُ مَا فَى القِرْبَة أَن يَخْرُج ، كذلك اليَقظَة تَمْنَع الاِسْتَ أَن تُحْدِث إلا باختيار . والسَّهُ : حَلْقَةُ الدُّبُر . وكَنَى بالعَيْن عن اليقظَة ، لأن النائم لا عَيْنَ لَه تُبْصِرُ .

(س) وفيه « أَوْ كُوا الْأَسْقِيَةَ » أَى شُدُّوا رُوُوسَهَا بِالوِكَاء ، لِيْلاَّ يَدْخُلُهَا حيوانْ ، أو

<sup>(</sup>١) في الهروى: «سنان بن أنس». (٢) ضبطته بضم التاءمن ا والهروى. وقدأهمل في الأصل ضبط التاء في « وليت» وضُبطت بالفتح في « وكلته » وجاء محواشي اللسان : «قوله : وليت رأسه ، ضبط في الأصل والمهاية بفتح التاء ، والظاهر أنه بضمها ».

يَسْقُطَ فيها شَيُّ. بقال: أوْ كَيْتُ السِّقاء أو كِيهِ إيكاء فهو مُوكِّي.

(س) ومنه الحديث « نَهَى عن الدُّبَّاء والْمُزَفَّت ، وعليهم باللُوكَى » أَى السَّقَاء الشَّراب فَيَنْشَقَ ، فهو المَشْدُودِ الرأس ؛ لأن السِّقَاء اللُوكَى قَلَّمًا يَنْفُلُ عنه صاحبُه لئلاً يَشْتَدَّ فيه الشَّراب فَيَنْشَقَ ، فهو يَتَمَهَّدُهُ كَثِيرا .

(س) ومنه حدیث أسماء « قال لها : أَعْطِی ولا تُوکِی فَیُوکَی علیكِ » أَی لا تَدَّخری وَتَشُدّی ما عِنْدَكُ و تَمْنَمی ما فی یَدَبْك فَتَنْقَطِعَ مادَّةُ الرِّزْق عَنْك .

( ه ) وفى حديث الرُّبَير « أنه كان يُوكِي بين الصَّفَا والمروةِ سَعْيًا » أَى لا يَتَكَلَّمُ ، كأنه أَوْكَي فاهُ فلم ينْظِق .

قال الأزهرى (۱): الإبكاء فى كلام المرب يكون بمعنى السَّمَى الشَّديد. واسْتَدَلَّ عليه بحديث الزُّبَير. ثم قال: وإنما قيـل للذى يَشْتَدُّ عَدْوُهُ: مُولِثٍ ؛ لأنه (۱) قد مَلاً مابين خَوَى رِجْلَيه، وأَوْكَى عليه.

# ﴿ باب الواو مع اللام ﴾ ·

(وات) (س) في حديث الشُّورَى « وتُولِتُوا أَعَالَكُمُ » أَى تَنَقُّسُوها . يقال : لآتَ يَكِيتُ ، وأَلَتَ يُولِتُ ، إن كان مَهْمُوزاً . يَكِيتُ ، وأَلَتَ يُولِتُ ، إن كان مَهْمُوزاً . قال القُتبِي : ولم أَسْمَم هذه اللغة إلاَّ من هذا الحديث .

(واث) (ه) في حديث عمر « أنه قال للجائليقي : لَوْ لاَ وَأَثُ عَقْدٍ لَكَ لَا مَرْتُ بَضْرِ بِ
عُنُقُكَ » الوَكْثُ : العَهْدُ غَــيْرِ الْمُحْكَمِ والمؤكّدِ . ومنه وَلْثُ السَّحابِ ، وهو النَّدَى اليَسيرُ ، هكذا
فسَّر ه الأصمعي .

وقال غيرُه : الوَّلْثُ : المَهْدُ المُحْكُم . وقيل : الوَّلْثُ : الشَّيء اليسير من العَهْد .

<sup>(</sup>۱) الذى فى الهروى : « قال الأزهرى : وفيه وجه آخر هو أصح، وذلك أن الإيكاء ... » الخ (۲) فى الهروى : « كأنه ملاً مابين ... » .

- ( ه ) ومنه حديث ابن سيرين « أنه كان يَكُرهُ شِرَاء سَبِي زَابُلُ (١) قال : إن عَمَانَ وَلَثَ مَهُمْ وَلْنَا » أى أعطاهُم شيئًا من العَهِدِ .
- (ولج) (س) في حديث أم زَرْع « لايُولِيج السَكَفَّ لِيَمْلَمَ البَتَّ » أَى لايُدْخِلُ يَدَه في تَوْسِها لَيَمْلَمَ منها مايَسُوءها إذا اطَّلع عليه ، تَصِفُهُ بالسَكرَ م وحُسْنِ الصُّحْبَة .

وقيل : إنها تَذُمُّه بأنه لايَقَفَدُّ أحوالَ البَيْتِ وأهْله .

والوُلُوجُ: الدُّخول. وقد وَلَجَ يَلِيجُ ، وأَوْلَج غَيْرَه.

- \* ومنه الحديث « عُرِضَ عَلَى ۖ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَه » بفتح اللام : أَى تُدْخَلُونه (٢) وتَصيرون إليه من جَنَّة أونار .
- ( ه ) ومنه حديث ابن مسعود «إبَّاكَ والْمَنَاحَ على ظَهْرِ الطَّرِيق ، فإنه مَّنزِلُ لِلْوَالِجَة » يعنى السِّباعَ والحيَّاتِ . سُمِّمَيَتْ والِجَـةَ لاسْتِقَارِها بالنهار في الأوْلَاج ، وهو ماوَجَلَتْ فيــه من شِعْب أو كَمْف ، وغيرها .
- (س) ومنه حسدیث ابن عمر « أَنَّ أَنَسَاً (٢) كَان يَتَوَلَّجُ عَلَى النساء وهُنَّ مُكَشَّفات الرُّؤُوسِ» أَى يَدُخُل عليهن وهو صغير فلا يَحْتَجِبْنَ منه .
- وفي حديث على « أَقَرَ بالبَيْعَة وادَّعَى الوليجة ) وليحة الرَّجُـل: بطِانتُه ودُخَلاؤه
   وخـاصَّتُه .
- ﴿ ولد ﴾ (س ) فيه « واقييَة كواقية الوليد » يعنى الطَّفْل ، فَميِل بمعنى مفعول . أي كَلاّءَةً وحِفْظا ، كَا يُكْلَلاً الطِّفْل .

وقیل: أراد بالوّلید موسی علیه السلام ؛ لقوله تعالی « ألم نُرَبِّكَ فِینَا وَلیداً » أی كما وَقَیْتَ موسی شَرَّ فِرْعَون وهو فی حِجْرِه فَقِنِی شَرَّ قَوْمی وأنا بَیْن أَظْهُر ِهِم .

- (۱) زابل: كورة واسعة قائمة برأسها جنوبى بلخ وطخارستان. ياقوت . وأثبتها بالضم ، كما نص عليمه ياقوت . وقد نص صاحب القاموس على أنها كهاجَر . (۲) ضبط في الأصل : « تَدْخُلُونه » وأثبتُ ضبط ١ ، واللسان .
  - (٣) في الأصل « انسانا » والتصحيح من ١ ، واللسان .

- (س) ومنه الحديث « الوَّليدُ في الجنة » أي الذي ماتَ وهو طِفْلُ أو سِقْط.
- ومنه الحديث « لا تَقْتُلُوا وليداً » يعنى فى الغَرْوِ ، والجمعُ : وِلْدانٌ ، والأنثى وليدة .
   والجمع : الوَلائدُ . وقد نُطْلَق الوَلِيدة على الجارية والأمَة ، وإن كانت كبيرة .
  - (س) ومنه الحديث « تَصَدَّقْت على أُمِّى بِوَليدة » يعنى جاريةً .
- (س) وفي حديث الاستعادة «ومن شَرِّ وَالدِ وما ولَدَّ » يعني إبليسَ والشياطين. هكذا نُسِيّر.
  - \* وفيه « فأعْطَى شاةً والداً » أَى عُرِفَ مَهَا كَثَرَةُ النِّنتَاجِ ·
    - وحكى الجوهري عن ابن السُّكِّيت : شأةٌ والدِّ : أي حامِلٌ .
- (س) وفى حديث لقيط « ماوَلَّدْتَ ياراعِي ؟ » يقال : ولَّدْتُ الشاة تَوْليدا ، إذا حَضَرْتَ ولادتَهَا فَعالَجْتُهَا حتى يَبِينَ الْوَلَدُ منها . والْمَولِّدَةُ : القابِلة . وأصحاب الحديث يقولون : « ماوَلَدَتْ » يَعنُون الشاة . والحفوظ بتشديد اللام ، على الخِطاب للرَّاعى .
  - \* ومنه حديث الأقرع والأبرص « فأنْتَجَ هَذان وولَّد هذا » .
- ( ه ) ومنه حــدیث مُسافِع « حَدَّثَنَنی امرأةٌ من بنی سُلَیمْ قالت : أنا وَلَّدْتُ عامَّةَ أَهلِ دارنا » أَی كنتُ لهم قابلةً .
- وفي الإنجيل « قال لعيسى : أنا وَلَّدْتُك » أى رَبَّيْتُك، فَخَفَّفه النصارى وجَملوه له ولَداً،
   سبحانه وتعالى عما يقولون عُلُوًا كبيرا .
- ( ه ) وفي حديث شُرَيح « أنَّ رجلا اشْتَرَى جاريةً وشَرطُوا (١) أنها مُولَّدة ، فوجَدَها تَليدةً » النوكَّدة : التي وُلِدَتْ بين العرب ونَشَأَتْ مع أولادِهم ، و تَأَدَّبَتْ بآدابهم .

وقال الجوهري: « رجُلْ مُوَلَّد: إذا كان عَرَ بيًّا غيرَ تَحْض ».

والتَّليدةُ : التي<sup>(٢)</sup> وُلِدَتْ ببلاد العجم ، وُحَمِلَت فنَشَأَتْ ببلاد العرب .

( ولع ) ( س ) فيه « أعوذ بك من الشَّرُّ وَلُوعاً » يَصَالَ : وَلِمْتُ بالشَّىءَ أَوْلَعُ وَلَمَّا .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وشرط » . (۲) هذا شرح القتيبى ، كما ذكر الهروى . ( ۲۹\_ النهاية ه )

وَوَلُوعًا ، بِفتح الواو ، المَصْدَرُ والاسم جَميعًا . وأَوْلَمْتُهُ بالشيء ، وأُولِعَ به فهو مُولَع ، بفتح الـــلام : أى مُنْرَّى به .

- \* ومنه الحديث « أنه كان مُولَماً بالسِّواك » .
- (س) والحديث الآخر « أَوْلَمْتُ قُرَيْشًا بِمَمَّارٍ » أَى صَيرَّتُهُم يُولَمُون به .
- ﴿ وَلَغَ ﴾ (س) فيه « إذا وَلَغُ الـكلُّ فِي إناء أُحدِكُم » أَى شَرِب منه بِلسانه . يقال : وَلَغَ يَكُغُ وَ يَلِيغُ وَلُغًا ( ) وَوُلُوغًا . وأكثر مايكون الوُلُوغ في السِباع .
- [ ه ] ومنه حديث على « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَمَنَه لِيَدِى قَوْمًا قَمَلَهِم خالدُ بنُ الوليد ، فأعطاهم مِيلَفَةَ الكَلْب » هى الإناء الذى بَلَغُ فيه الكلب ، يعنى أعطاهم قيمة كلّ ماذَهَب لهم ، حتى قيمة الميلفة .
- ﴿ وَلَقَ ﴾ ( ه ) في حــديث على « قال لرجل : كَذَبْتَ وَاللهِ وَوَ لَقْتَ » الوَلْقُ وَالْأَلْقُ : الاستمرار في الــكذب . يقال : ولَقَ يَلَقُ وَأَلِقَ بِأَلَقُ ، إذا أسرع في مَرِّهِ .

وقيل: الوَلْق: الكذِّب، وأعادَه تأكيداً لاحِتلاف اللفظ.

- ﴿ وَلَمْ ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر « الوَّليمة » وهي الطَّعام الذي يُصْنَع عند العُرْس وقد أُولَمْتُ أُولِمُ .
  - ومنه الحديث « ما أونَم على أحدٍ من نسائه ماأولَم على زَيْنُب » .
    - ( ه ) والحديث الآخر « أوْ لِم ولو بشاة » .
- ﴿ وَلُولَ ﴾ \* في حـديث فاطمة رضى الله عنها « فَسَمِع تَوَلُّوُكُهَا تُنادِي : يَاحَسَنَان ، يَاحُسَنَان » الوَلُولَة : صَوْتُ النائحة .
  - (س) ومنه حديث أسماء « جاءت أمُّ جَمِيل ، في يَدِها فِهْرْ ۖ وَلَهَا وَلُولَة » .
    - وحدیث أبی ذَر « فانطَلَقَتَا تُولُولان » .
      - (ه س) وفي حديث وقعة الجل:

<sup>(</sup>١) من باب نفع ، كما فى المصباح . وزاد : « وو لِنَغ يلِنغ ، من بابَىُّ وَعَد ، ووَرِث لغة ، ويَوْ آلَغ ، مثل وَجِل يوجَل ، لغة أيضا » .

أنا ابنُ عَشَّابٍ وسَيْفَى وَلُولُ<sup>(1)</sup> والمَوْتُ دونَ الجَلِ الْجَلَّلُ الْجَلَّلُ هو اللهِ سَيْفَكَان لأبيه ، سُمِّى به ؛ لأنه كان يَقْتُل به الرِّجال ، فَتُولُولُ نِساؤُهم عليهم . ﴿ وله ﴾ (ه) فيه « لاتُولَّهُ والدَّهُ عن وَلَدِها » أى (٢) لا يُفَرَّق بَيْهُما في البَيْع . وكُلُّ أَنْىَ فار قَتْ ولدَها فهي وَالهُ وقد وَلِهِتْ (٣) تَوْلَه ، وَوَلَهَتْ تَلِهُ ، وَلَهَا وَوَلَهَانًا ، فهي وَالِهَ وَوَالهِ . والرَّلَة : ذَهاب المَقْل ، والتَّحيُّر من شِدَّة الوَجْد .

- \* ومنه حديث نُقَادة الأسدى « غَيْرِ أَلَّا تُولَّهَ ذَاتَ ( ) وَلَدْ عَن وَلَدُهَا » .
- \* وحديث الفَرَعة « تُكفِئ إِنَاءك وتُولِهُ نَاقَتَك » أَى تَجُعْلُها وَالِهَةً بِذْ بِحِكَ وَلَدَها . وقد أُوْلَهُ تُهَا وَوَلَهُ تَهُا تَوْلِيهاً .
  - \* ومنه الحديث « أنَّه بَهَى عَنِ النَّوْلِيهِ والنَّبْرِيحِ » .
- ﴿ وَلا ﴾ \* في أسماء الله تمالى « الوَلِيّ » هو النَّاصر . وقيل : الْمُتَوَلَّى لأمور المَالَمُ والخَلائِقِ القائمُ بها .
- \* ومن أسمائه عز وجسل « الوالي » وهو مَالكِ الأشياء جَمِيعِها ، الْمُتَصَرِّفُ فيها . وكأنَّ الوِلايَة تُشْعِرُ بالتَّذْبيرِ والقُدْرة والفِيْل ، ومالم يَجْتَسِعْ ذلك فيها لم يَنْطَلِق عَليه اشْمُ الوالي .
- (ه) وفيه «أنه نَهَى عن بَيْع الوَكَا ، وهِبَتِه » يَعْنَى وَكَا ؛ العِثْق ، وهُو إذا ماتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُه ، أو وَرَثَةُ مُعْتِقِه ، كانَت العَرَب تَبِيعُه وتَهَبَهُ فنهي عنه ، لأنَّ الوَكَا ، كالنَّسَب ، فلا يَزُول بالإِزَالَة .
  - \* ومنه الحديث « الوَكَاء لِلْكُئْبرِ » أَى الأَعْلَى فَالْأَعْلَى مِن وَرَثُةَ الْمُعْتِقِ .
- (س) ومنه الحديث « من تَولَّى قَوْماً بعير إذْن مَواليه » أَى اتَّخَذَهُم أُولِياء لَهُ » ظاهِرُه

#### \* أنا ابن عتَّابِ وسيفي الوَّلُولُ \*

برفع الولول . وانظر حواشي اللسان . والرجز لعبد الرحمن بن عتَّاب بن أسيد . كما في اللسان .

(٢) هذا شرح أبى عبيد ، كما ذكر الهروى . (٣) قال فى المصباح : «من باب تَعيب . وفى لغة قليلة: ولهَ يَلِهِ ، من باب وَعَد » . (٤) فى الفائق ٢/٨٧ : « غير ألّا تُوَلَّهُ ذاتُ ... »

<sup>(</sup>۱) فی الهروی :

يُوهِمُ أَنه شَرْط، وليس شَرْطاً، لأنَّه لا يَجُوز له إذا أَذِنوا أَن يُوالِيَ غَــ يْرَهُم، وإنَّمَا هُو بَمْنَى التَّوْكَيد لِتَحْرِيمه، والتَّذْبيه على بُطْلانِه، والإرْشادِ إلى السَّبب فيه، لأنه إذا اسْتَأذْنَ أُولِيساءه في موالاة غَيْرهم مَنَعُوه فَيَمْتَنع. والمُعْنى: إنْ سَوِّلَتْ له نَفْسُه ذلك فَلْيَسْتَأذِنْهم، فَإنَّهُم يَمُنْعُونه. وقد تَكرر في الحديث.

ومنه حديث الزكاة « مَوْلَى القَوْمِ مِنهُم » الظَّاهِرِ مِن المَدَاهِبِ والمَشهورُ أَن مَوالِيَ بنى هاشِمِ والمُطَّلِب . هاشِم والمُطَّلِب . هاشِم والمُطَّلِب . في هاشِم والمُطَّلِب . في مَذْهَب الشافعِي عَلَى وجْهِ أَنه يَحْرُمُ عَلَى المَوالِي أَخْذُها ، لهَذَا الحديث .

وَوَجْهَ اَلْجَمْعِ بِينِ الْحَـدِيثِ وَ نَنْيِ التَّحرِيمِ أَنه إِنَّى قَالَ هَـذَا القَوْلَ تَنْزِيها لَهُم ، و بَعْثاً على التَّشَبُّ بِسَادَتِهِم والاسْتِنَان بِسُنْتِهِم في اجْتِنَاب مَالِ الصَّدَقة الَّتيهي أَوْسَاخِ النَّاسِ .

وقد تكرر ذكر « المَوْلَى » في الحديث ، وهو اسم يَقَع على جَماعة كَثيرة ، فهو الرَّبُ ، واللَّاكُ ، والسَّيِّد، والمُنعِم ، والمُعتِقُ ، والنَّاصِر ، والمُحِبّ ، والتَّابِع ، والجَارُ ، وابنُ العَمّ ، والحَليث ، والمَعقِيد ، والصَّهْر ، والعبد ، والمُعتَقُ ، والمُنعَم عَلَيه . وأكثرها قد جاءت في الحديث ، فَيُضاف كُل والحَدِد ، والصَّهْر ، والعبد ، والمُعتَقُ ، والمُنعَم عَلَيه . وأكثر مَن ولي أمرا أو قام به فَهُو مَوْلاً ، وَوَليَّه . وقد تختلف مصادرُ هذه الأسماء . فالولاية بالكسر ، في النَّسَب والنَّصْرة والمُعتِق . والولاية بالكسر ، في الإمارة . والولاء ، المُعتَق والمُوالاً ومن والى القوم .

( ه س ) ومنه الحديث « مَن كُنْتُ مَوْلاه فَعَلِيٌّ مَوْلَاه » يُحْمَلُ<sup>(١)</sup> على أكثر ٱلأُسْمَاء اللَّذْ كورة .

قال الشَّافِعي رضى الله عنه : يَمْنَى بذَ لِكَ وَلَاءَ الإِسْلام ، كَقُولُه تَمَالَى : «ذلك بأنَّ اللهَ مَوْلَى الذين آمَنُوا وأَنَّ الـكافِرِين لَا مَوْلَى لَهُم » .

\* وقول عمر لَمَليّ « أَصْبَحْتَ مَوْ لَى كُلِّ مُونْمِن » أَى ولِيَّ كُلِّ مُونْمِن .

وقيل: سَبَبَذَلَكُ أَنَّ أَسَامَةً قَالَ لِعَلِيَّ: لَسْتَ مَو ْلاَيَ ، إِنَّمَا مَو ْلاَي رَسُولُ الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « قال أبو العباس : أى من أحبّنى وتولّانى فْلْيَتُولَهُ \* . وقال ان الأعرابى : الوَلِيّ : التابع المُحِبّ » .

- وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم : « مَن كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلَى ۖ مَوْلاهُ مَوْلاهُ » .
- (ه) ومنه الحديث « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت بغير إذن مَو لاها فنكاحُها ياطِل »وفيرواية « وليَّها » أى مُتَوَلِّى أمرها ·
  - \* ومنه الحديث « مُزَيّنة وجُهَيْنة وأَسْلَمَ وَغِفار مَوالِي اللهِ ورسولِه »(١).
    - والحديث الآخر « أَسَّالُكُ غِناًى وغِنَى مَوْلَاى » .
- \* والحديث الآخر « مَن أَسْلَم على يَدِه رجلٌ فهو مَوْلاه » أَى بَرِ ثُهُ كَا يَرِثُ مَن أَعْتَقَه.
- \* ومنه الحديث « أنه سُئِل عن رَجُل مُشرِك بُسْلِم على يَدِ رَجل من المسلمين فقال : هو أُولِي الناس بَحْياه وتماته » أى أحقُّ به من غيره . ذهب قوم الى العمل بهذا الحديث ، واشتَرَط آخَرون أن يضيف إلى الإسلام على يَدِه المُعاقَدَةَ والمُوالَاةَ .
- وذَهَب أَكَثَر الفقهاء إلى خِلاف ذلك ، وجَعَلوا هذا الحديثَ بمعنى البِرّ والصِّلة ورَعْيِ الذِّمام . ومنهم من ضَقّفَ الحديث .
- ( ﴿ ) ومنه الحديث « أَلِحْقُوا المالَ بالفَرَائِض ، فما أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » أَى أَذَنَى وأَقرَبَ فَى النَّسَبِ إلى لَلُوْرُوث .
- \* ومنه حدیث أنس « قام عبد الله بن حُذَافة فقال : مَن أَبی ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : أَبوك حُدَافة ، وسَكَت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال : أَوْلَی لَـكُمْ والذی نَفْسی بیده » أَی قَرُبَ منكم ماتَـكْرَهون ، وهی كَلمةُ تَلَهُف ، يقولُها الرجل إذا أَفْلَتَ من عظيمة .
  - وقيل : هي كلمة تَهدُّد وَوَعيد .قال الأصمَعي : معناه: قارَبَه مايُه لِمَكُه .
- (س) ومنه حــديث ابن الحنفيَّة «كان إذا ماتَ بعضُ وُلْده قال : أَوْلَى لَى ، كِدْت أَنَّ أَكُونَ السُّوادَ الْمُخْتَرَمَ » شَبَّه كادَ بِعَسَى ، فأدخَل فى خَبَرها أَنْ .
- \* وفي حديث عمر « لايمطَى من المَغانم شيء حتى تُقْسَم ، إلَّا لِرَاع أو دليلِ غَيْرَ مُولِيه ، قلت : مامُوليه ؟ قال : مُحَابِيه » أي غير مُعطِيه شيئًا لا بَسْتَحِقُّه ، وكُلُّ من أَعْطَيْتَه ابتداء من غير مُكافأة فقد أوْ لَيْتَه .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « قال يونس : أى أولياء الله » .

- \* وفى حــديث عَمّار « قال له عُمَر فى شــأن التّيكُم: كَلاّ ، واللهِ لنُوَّليَنْك ما تَوَلَّيْتَ » أَى نَكِلُ إليك ماقلتَ ، ونَرُدُّ إليك ماوَلَّيْتَه نفسَك ، ورَضِيتَ لها به .
- (ه) وفيه «أنه سُتُل عن الإبل، فقال: أعنانُ الشياطين ، لا تُقْبِل إلا مُولِّية ، ولا تُذْبر أَن مُولِّية ، ولا يأت على صاحبها أن يَتَعَقَّبَ إقبالَها الإِدْبارُ ، وإذا أَدْبَرَتْ أَن يَكُونَ إدبارُها ذَهابًا وفَنَاء مُسْتَأْصِلا . وقد وَلَى الشيء وتَولَى، إذا ذَهَب هاربًا ومُدْبرًا ، وتَولَى عنه ، إذا أعْرَض .
- (ه) وفيه «أنه نَهَى أَن يَجْلِسَ الرجُلُ على الوَلَايا » هى البَراذِع. سُمِّيَت بذلك لأنها تَلِي ظَهْرَ الدَّابَة . قيل: نَهَى عنها ، لأنها إذا ُ بِسِطَت وافْتُرِشَت تَعَلَّقَ بَهَا الشَّوكُ والتُراب وغير ذلك مما يَضُرُّ الدوابُّ ، ولأن الجالِسَ عليها رُبِمًّا أصابَه من وَسخِها و نَثْنَها ودَم عَقْرها .
- ( ه ) ومنه حديث ابن الزبير « أنه باتَ بِقَفْرٍ ، فلما قام لِيَرْحَلَ وَجَدَ رَجُلاً طُولُه شِبْرَانِ ، عظيمِ اللَّحْية على الوَ لِيَّة ، فَنَفَضَها فَوَقَع » .
- ( س ) وفى حديث مُطَرِّف الباهِلِيِّ « تَسْقيه الأُوْلِيَةُ » هى جمع وَلِيِّ ، وهو المطرالذي يجي. وَ بَعْدَ الوَسْمِيّ ، سُمِّى به ، لأنه كيليه : أى كَقْرُب منه ويَجِيء كَفْدَه .

# ﴿ باب الواو مع الميم ﴾

- (ومد) (س) في حديث عُتبة بن غَزْوان « أنه كَتِي المشركِين في يَوْم وَمَدةٍ وعِكَاكٍ » الوَمَدة : نَدِّى من البَحْر يَقَعُ على الناس في شِدَّة الحَرِّ وسُكُونِ الرِّيح . وَيَوْمُ وَمِدُ وَمِدَة وَكُيْلَةً وَمُدَالًا اللهِ فَي شِدَّة الحَرِّ وسُكُونِ الرِّيح . وَيَوْمُ وَمِدَة وَكُيْلَةً وَمِدَة .
- ﴿ وَمَضَ ﴾ ( ه ) فيه « هَلاَ أَوْمَضْتَ إِلَى الرسولَ الله » أَى هَلاَ أَشَرْتَ إِلَى إِشَارَةً ﴿ خَفِيًّا وَ مَضَ البَرْقُ ، وَوَمَضَ إِيمَاضًا وَوَمْضًا وَوَمِيضًا ، إذا لَمَ عَلَمُا خَفِيًّا وَلَم يَعْتَرِضَ . \* خَفِيًّا \* . يقال : أَوْمَضَ البَرْقُ ، وَوَمَضَ إِيمَاضًا وَوَمْضًا وَوَمِيضًا ، إذا لَمَ عَلَمُ الْحَفْظِيًّا وَلَم يَعْتَرِضَ . \* \*
  - (س) ومنه الحديث « أنه سأل عن البَرْق فقال : أَخَفُوًا أَمْ وَمِيضاً ؟ » .
  - ﴿ وَمَقَ ﴾ (س) فيه « أنه اطَّلَع مِن وَافِدِ قَوْمٍ على كَذَبَة ، فقال: لَولَا سَخَاء فيك وَمِقَكَ اللهُ عليه لشَرَّدْتُ بك » أى أحَبَّك الله عليه . يقال . وَمِقَ يَمِقُ ، بالسكسر فيهما مِقَةً ، فهو وَامِقٌ وَمَوْ مُوقٌ .

### ﴿ باب الواو مع النون ﴾

﴿ وَنَا ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَائِشَةَ نَصِفَ أَبَاهَا ﴿ سَبَقَ إِذْ وَ نَذِيمُ ﴾ أَى قَصَّرْتُمُ وَ فَتَرْتُمُ . يقال : وَنَى يَنِي وَنْياً ، وَوَنِي يَوْ نَى وُنِياً ، إذا فَتَر وقَصَّر

\* ومنه « النَّسيم الوَ انِي » وهو الضَّميفُ الْمُبوبِ .

\* ومنه حديث على « لا تَنقَطِع أسبابُ الشَّفَقَة منهم فَيَنُوا في جَدّهِم » أي يَفْتُروا ('' في عَزْمِهم واجتهادِهِم.

وحَذَف نُونَ الجُمْع ، لجوابِ النَّفْيِ بالْفَاء .

#### (باب الواو مع الهاء)

﴿ وهب ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الوَهَاب » الِهَبَة : العَطيَّة الخاليَّة عن الأَعُو اضِ والأُغُراض ، فإذا كَثُرَتْ سُمِّيَ صاحبُها وَهَابًا ، وهو من أَبْلِنَيَةِ الْمُبالَغَة .

( ه ) وفيه « لقد هَمْمَتُ أَلّا أُتَّهِبَ إِلاَّ مِن قُرَ شِيّ ، أُو أَنْصارِى ، أُو تَقَنِى هأَى لا أَقْبَل هَدِيَّةً إِلَّا مِن هُولاء ؛ لأنهم أصحاب مُدُن وَقُرَّى ، وهُم أَعْرَف بمكارم الأخلاق ، ولأن في أخلاق البادية جَفاء وذَهَابًا عن المُروءة ، وطَلَبًا للزيادة .

وأصَّلُه : أَوْ شَهِبُ ، فقُلبت الواو تاء وأدغت في تاء الافتعال ، مثّل اتَّزَن واتَّمَدَ . من الوزن والوَّعْد . والوَّعْد . يقال : وَهَبْتُ له شيئًا وَهْبًا ، وَوَهَبًا ، وَهِبَةً ، والاسم : المَوْهِبُ والمَوْهِبَة ، بالكسر . والاَسْتِيهابُ : سؤال الحِبة . وتَوَاهَبِ القَوْمُ ، إذا وَهَبَ بَعْضُهم بَعْضًا .

\* ومنه حديث الأحنف:

\* وَلَا التَّوَاهُبُ فَمَا بِينِهِم ضَعَهُ \*

يعنى أنهم لا يَهَبُون مُكُرَّ هِينَ .

(۱) فى الأصل، و1 ، واللسان : « يفترون » بإثبات النون . قال صاحب مغنى اللبيب ١ / ٧١ : وما بعد أى التفسيرية عطف بيان على ماقبلها أو بدل .

- ﴿ وَهُورَ ﴾ (هـ) في حــديث ُمجَمِّع « تَشِهِدُ نا الْلحَدَيْدِينَةَ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلمــا انْصَرَفْنا عنهــا إذا النّـاسُ يَهِزُ ون الأباعِرَ » أى يَحُثُّونَها ويَدْفَعُونها . والوَهْز : شِــدّة الدَّفْــم والْوَطْء .
- (س) ومنه حدیث عمر «أن سَلَمَة بنَ قَیْس الأَشْجَعَیّ بَمَثُ إلى مُعَرَ مِن فَتْح فارِس اللَّهُ عَلَیْن مَلُوءَیْن جَو هُرًا . قال : فانطَلَقْنا بالسَّفَطَیْن بَهِزُ هُمَا حتی قَدِمْنا المدینة » أی نَدْفَمُهما ونُسْرع بَهما . وفی روایة « بَهِزُ بِهما » : أی نَدْفَع بهما البَعیر تَحْبَهُما ویُروی بتشدید الزای ، من اکمز " .
- ( ه ) وفى حديث أم سَلَمة « مُحَادَيَاتُ النَسَاءُ غَضُّ الأَطْرَاف وقِصَرُ الوِهَازَة » أَى قِصَرُ الخِطَا . والوِهَازَة : اَلْخَطُوُ . وقد تَوَهَّزَ يَتَوَهَّزُ ، إِذَا وطِئَ وَطْنَا ثَقِيلا .

وقيل: الوِهَازَةُ : مِشْيَةَ الْخَفِرَ اتْ ِ. ﴿

- (وهس) (ه) فيه « إن آدم حَيْثُ أَهْبِطَ من الجنة وَهَصَهُ الله إلى الأرض » أي رَمَاه رَمْياً شديداً ، كأنه غَمَره إلى الأرض . والوَهُصُ أيضا : شِدَة الوَطْء ، وكَشر الشَّيء الرَّخُو .
- (ه) ومنه حديث عمر « إن العبد إذا تكبر وَعَـدا طَوْرَه وَهَصَهُ الله إلى الأرض ». ﴿ وهط ﴾ (ه) في حديث ذي المشمار « على أنّ لهم وهاطَها وعَزَازَها (١) » الوهاطُ : الْكُواضِعُ اللُّطْمَنَةُ ، واحدُها : وَهُط . وبه سُمّى الوَهُطُ ، وهُو مَالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف . وقيل : الوَهُطُ : قَرْيَةٌ بالطّايف كانَ الكرّ مُ اللّذ كُور مها .
- ﴿ وَهِفَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فَي كتاب أَهِل نَجْرَانَ ﴿ لَا يُمْنَعُ ۖ وَاهِفَ عَنْ وَهُفِيَّتِهِ ﴾ وبُرْوَى ﴿ وَهَافَتِهِ ﴾ الوَاهِهُ ﴾ وقد تَقدّما . ﴿ وَهَافَتِهِ ﴾ الوَاهِهُ والوَاقِهُ ﴾ وقد تَقدّما .
- ( ه ) وفى حديث عائشة (<sup>٢٧</sup> « قَلَدَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهْفَ الدِّين » أَى القِيامَ به ، كَأَنَّها أَرادَتْ أَمَرَه بالصَّلاة بالنَّاس فى مَرَضِه .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « عِزازها » بالـكسر ، وصحته بالفتحمن ۱ ، والهروى . وانظر (عزز) فيما سبق (۲) تصف أباها رضى الله عنهما ، كما ذكر الهروى .

وفي روّاية «قَلَّدَه وَهُفَ الأَمَانَةِ » قِيل : وَهُفُ الْأَمَانَة : ثِقَلُهَا.

[ ه ] وفي حديث قَنَادة « كُلَّمَا وَهَفَ لَهُم (') شيء من الدُّنيا أُخَذُوه » أَى كُلَّمَا عَرَضَ لَمُم وَارْتَفَع .

﴿ وَهُنَى ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى ۚ ﴿ وَأَعْلَقَتَ الْمَرْءَ أَوْهَاقَ ُ لَلَنِيَّةَ ﴾ الأوهاق ُ: جَمْع وَهُق – بالتَّحريك \_ وقد يُسَكَّن ، وهو حَبْلُ كالطُّول تُشَدُّ به الإبِلُ والخَيْل ، ليْلاَ تَنِدً .

(ه) وفي حديث جابر « فَانْطَلَقَ الْجَلُّ يُوَاهِقُ الْقَنَهُ مُوَاهَقَةً » أَى يُبَارِيهَا في السَّيْرِ. وُيماشيها . ومُوَاهَقَةُ الإبل : مَدُّ أَعِناقِها في السَّيْرِ.

(وهل) \* فيه «رأيتُ فَى الَمَامُ أَنِّى أَهَاجِرُ مِن مَكَةً ، فَذَهَب وَهُ لِي إِلَى أَنَّهَا الْمِمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجَرُ ﴾ وَهُلًا ، بالسَّكُونَ ، إِذَا ذَهَبَ وَهُدًا إِلَى الشَّيء ، بالفَتْح ، يهِلُ ، بالكَسْر ، وَهُلًا ، بالسَّكُونَ ، إِذَا ذَهَبَ وَهُمُهُ إِلَيه .

• ومنه حديث عائشة « وَهَلَ (٢) ابنُ عمر » أى ذَهَبَ وَهُمُه إلى ذلك . ويَجُوزُ أَن يَكُونَ بِمَعْنَى سَهِا وَغَلِطَ . يُقِال مِنْهُ : وَهِلَ فَى الشَّىء ، وعَن الشَّىء ، بالسَّكَسْر ، بَوْهَلُ وَ هَلاً ، بالتَّحريك .

\* ومنه قول ابن عمر « وَ ِهِلَ أَنَسَ » أَى غَلِط .

[ه] ومنه الحديث «كَيْف أنْت إذا أتاكَ مَلَكَان فَتَوَ هَـُـلَاكُ فِي قَبْرك ؟ » يقال : تَوَهَّلْتُ فلانًا . إذا عَرَّضْتَهَ لأنْ يَهِلَ : أَى يَنْلَطَ . يَعْنَى في جَوابِ الْمُلَكَئْينِ .

(ه) وفي حديث قضاً الصّلاة والنَّوم عنها «فَقُمْنَا وَهِلِين» أَى فَزِعِين الوَهَلُ بالتَّحريك: الفَوَ مَهِلُ بالتَّحريك: الفَزَع ، وقَدْ وَهِلَ يَوْهَلُ فَهُو وَهِلْ .

( ه ) وفيه « فَلَقِيتُهُ أُولَ وَهْلَةٍ » أَى أُولَ شَىء . والوَهْلَة : الْمَرَّة من الفَزَع : أَى لَقِيتُهُ أُولَ فَزْعَةٍ فَزِعْتُها بِلقَاء (٢) إِنسَان .

﴿ وَهِم ﴾ ﴿ (هـ) فيه « أنه صَلَّى فأَوْهَمَ في صَلاتِهِ » أي أَسْقَطَ مِنْهَا شَيئًا . يقال : أَوْهَمْتُ الشَّىء ، إذا تَرَ كُنَّه ، وأَوْهَمْتُ في السَّلام والكتاب ، إذا أَسْقَطْتَ مِنه شَيثًا . وَوَهَمَ إِلَى الشَّىء ،

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی : « له ... أخذه » (۲) من باب و عَد ، كاذ كر صاحب المصباح .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، واللسان . وفي ١ : « تلقاء » وفي الهروى : « لِلقاء » .

بَالْفَتْحِ ، يَهِيمُ وَهُمَّا ، إِذَا ذَهَب وَهُمُه إليه . وَوَهِمَ يَوْهُمُ وَهَمَّا ، بالتَّحريك ، إذا غَلِطَ .

- ( ه ) ومن الأوّل حــدبث ابن عباس « أنَّه وَهَمَ فَى تَزُوبِ جَمْيُمُونَة » أَى ذَهَب وَهُمُ إليه.
  - ( ه ) ومن الثانى الحديث « أنَّه سَجَدَ لِلْوَهَم وَهُو جالس » أَى لِلْمُلَطَ .
- ( ﴿ ) وفيه ﴿ قيل له : كَأَنَّكَ وَهِمْتَ ؟ قال : وَكَيْفَ لَا إِنْهُمُ ؟ ﴾ هَسذا على لُمَة بَعْضِهم ، الأصل : أَوْهَمُ ( ) ، بالفَتح والوَاوِ ، فكسر الهَمْزَة ؛ لأن قوماً مِن العرَب يَسَكْسِرون مُسْتَقْبَلَ وَعِماً ، فيقولُون : إغْلَمُ ، ونِعْلَمَ ، وَنِعْلَمَ . فلمَّا كَسَر حَمْزَة ﴿ أَوْهَمُ ﴾ انْقَلَبَت الواوُ ياء .
- (وهن) ﴿ وَهِن ﴾ ﴿ فِي حديث الطَّوَاف ﴿ قَدْ وَهَنَتْهُم حُمَّى اَيْثُرِبَ ﴾ أَى أَضْفَقَتْهُم . وَقَدْ وَهَنَ الإِنْسانُ يَهِنُ ، وَوَهَنَّه غيرُه وَهُنّا ، وَأَوْهَنّه ، وَوَهَّنَه .
  - \* وفي حديث على « وَلا وَاهِناً في عَزْم » أي ضَعِيفاً في رَأَي . وَ يُرْوَى بالياً .
- ( ه ) وفي حديث عِمْران بن حُصَين « أَنَّ فُلانًا دَخَلَ عليّه وفي عَضُدِه حَلْقَةٌ مِن صُفْر » وفي رِوَاية « وفي بَدِه خَاتَمْ من صُفْر ، فقال : ماهَــذا ؟ قال : هَــذا مِنَ الوَاهِنَة . قال : أَمَا إِنَّهَا لا تَزْيَدُكُ إِلاَّ وَهُنَا » الوَاهِنَة : عِرْقٌ يَأْخُذ في المُنكب وفي اليَدِ كُلِّها فَيُرْقَى منها .

وقيل : هُو مَرَضٌ يَأْخُذ فِي العَضُد ، ورُبَّما عُلِّق عليها جِنْسٌ مِن الْخَرَز ، 'يقال لَها ''': خَرَزُ الوَاهِنَة ِ . وهِي تَأْخُذ الرّجالَ دون النِّساء .

وإنَّما نَهاه عنها لأنه إنما اتَّخَذَها على أنها تَعْصِمُه من الأَلَم ، فكان عنده في مَعْنَى التَّمَائِمِ المَنْهِيُّ عنها .

﴿ وِهِا ﴾ ﴿ وَهِا ﴾ ﴿ وَهِا ﴾ فيه ﴿ المؤمنُ وَاهِ راقِع ۗ ﴾ أَى مُذَّنِبٌ تائبُ . شَبَّه بَمَن يَهِي ثَوْ بُهُ فَيَرْقَعُهُ . وقد وَهَى النَّوبُ يَهِي وَهْيًا ، إذا بَلِيَ وَتَخَرَّقَ . والمرادُ بالواهِي ذو الوَهْي .

ويُروَى « المؤمنُ مُوهِ راقِعٌ » كأنه يُوهِي دِينَه بَمَصْيَتِهِ ، ويَرْقَعُهُ بتَوْبَتِهِ .

\* ومنه الحـــديث «أنه مرّ بعبدالله بن عَمْرُو وَهُو يُصْلِح خُصًّا له قد وَهَى »أَى خُرِبَ أُوكَادَ .

<sup>(</sup>۱) وبهذا يصحح الخطأ الواقع في مادة ( رفغ ) ٢ / ٢٤٤ . (٢) في الهروى : « له » .

\* ومنه حديث على « ولا وَاهِياً (١) في عَزْم » ويُرْوَى « ولا وَهْي في عَسِرْم » أي ضَيف ، أو ضَمْف .

### ﴿ باب الواو مع الياء ﴾

(ويب) \* في إسلام كعب بن رهير:

﴿ وَيَحِ ﴾ ( ه ) فيه « قال لِعَمَّارِ : وَيْحَ ابنِ سُمَيَّةً ، تَقْتُـلُهُ الفِئةُ الباغِيـةُ » ويْحَ : كُلمةُ تَرَحُم وتَوَجُع ، تقالُ لمن وَقَعَ فى هَلَـكة لا يَسْتَحِقُها . وقد يقال بمعنى المدح والتَّمَجُب ، وهى منصوبة على المصدر . وقد تُرْفَعُ ، وتُضافُ ولا نضافُ . يقال . وَيْحَ زَيد ، ووَيْحُ له . وويْحُ له .

(س) ومنه حديث على « وَ يُحَ ابْنِ أَم (٣) عبَّاس » كأنه أُعْجِبَ بقَوْله. وقد تمكر رت في الحديث.

﴿ وَيَسَ ﴾ ﴿ فَيَهُ « قَالَ لِعِمَّارٍ : وَيُسَ ابْنِ سُمَيَّةً ﴾ . وفي رواية « ياوَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةً ﴾ ويُسَ ابْنِ سُمَيَّةً ﴾ ويُسَ ابْنِ سُمَيَّةً ﴾ ويُسَ ابْنِ سُمَيَّةً ﴾ ويُسَ ابْنِ سُمَيَّةً ﴾ ويُسْ ابْنِ سُمَيَّةً اللهِ الْمُسْرَانِ أَنْ الْمُ

وخالفتَ أسبب ابَ الهُدَى وتَبعِثُهُ على أَى مَّى ﴿ وَيَبَ غَـــيرِكَ دَلَّـكَا (٣) هكذا فى الأصل ، و ١ ، ونسخة من النهاية برقم ٥٢٠ . وفى نسخة أخرى برقم ١٥٥ : « ابن أم سلمة » . \* ومنه حديث عائشة « أنها تَبِمَتُه وقد خَرجَ من حُجْرِيهِا لَيْلاً ، فوجَدَ لَهَا نَفَساً عاليا،فقال: ويْسَها ما لَقِيتِ الليلة ؟ » .

(ويل) (س) في حديث أبي هريرة « إذا قرأ ابن آدم السَّجْدة فسَجَد اعْتَرَلَ الشيطان يبكى . يقول : ياويلَه ، الوَيْلُ : الخَرْنُ والهَلاك والمَشقَّة من العذاب . وكلُّ مَن وَقَع في هَلَكة دَعا بالوَيْل . ومعنى النِّداء فيه : ياحُرْ في وياهَلا كي وياعَذابي احْضُر فهذا وَقْتُك وأَوَانُك ، فكأنه نادَى الوَيْل أن يَحْضُرَه ، ليما عَرَضَ له من الأمر الفَظيع ، وهو النَّدَم على تَرْكُ السُّجود لآدَمَ عليه السلام . وأضاف الوَيْل إلى ضمير الغائب ، حَمْلا على المعنى وعَدَل عن حكاية قَوْل إبليسَ « ياوَيْلِي » السلام . وأضاف الوَيْل إلى نَعْسِه .

وقد يَرَدُ الوَيْلِ بمعنى التَّفَجُّب.

\* ومنه الحديث في قوله لأبي بَصِير : « ويْلُمُهُ مِسْمَرُ حَرْب » تَعَجُّباً من شجاعَتِــه وجُرْأَتِه وإقدامه .

(س) ومنه حديث على « وَ يْلُمُّ كَيْلاً بغير ثَمَنٍ لو أن له وِعاءً » أَى يَـكِيلُ الْمُلومَ الجُمَّةُ لِلا عِوض ، إلا أنه لا يُصادِف وَاعِياً .

وقيل: وَىْ : كُلَةٌ مُفْرَدة ، ولأمّه مُفْرَدة ، وهي كلة تَفَجُّع وتَعَجُّب . وحُذِفت الهمزةُ من أمّه تَخفيفا ، وأُلْقِيَتْ حركتُها على اللام . ويُنصّبُ مابَعْدها على التمييز .

#### *حرف الص*اء

#### (باب الهاءمع الهمزة)

﴿ هَا﴾ (هَ) في حديث الرِّبَا ﴿ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ﴾ هُو أَن يَقُولَ كُلُّ وَاحِدِ مِن البَيِّعَـُيْن : هَاء (١) فيمُطْلِيهُ ما في يَدِه ، كَحديثِهِ الْآخَر ﴿ إِلَا يَدًا بِيَدٍ ﴾ يَمْني مُقابَضَةً في المَجْلس .

وقيل : معناه : هَاكَ وهَاتِ : أَى خُذْ وَأَعْطِ .

قَالَ الْحَطَّابِي : أَصَابُ الحديث يَرْ وُونِه ﴿ هَا وَ هَا ﴾ سَاكَنَةَ الْأَلْفِ . والصواب مَدُّهَا وفَتَعُهَا ، لأَنَّ أَصْلُهَا هَاكَ : أَى خُذْ ، فَحُذِفِتِ السَكَافُ وعُوِّضَتْ مَنها للَّذَّة والهَمْزُ قَ . يقال للواحدِ : هَا ، وللاثنين : هَأَوْما ، وللجميع : هَأَوْم .

وغَيْرُ الخِطَّابِي بُجِيزِ فيها السُّكون على حذف العِوَض ، وتَتَـَنَزَّلُ مَنْزلة « هَا » التي للتَّنْبِيه . وفعها لغات أخرى .

- \* ومنه حدیث عمر ، لأبی موسی « ها ، وإلا جَمَلْتُكَ عِظَةً » أی هاَتِ مَن يَشْهَدُ لَكُ على قَوْلِك .
- \* ومنه حديث على « ها ، إنّ ها هنا عِلْماً ، وأَوْمَا بَيدِه إلى صَدْرِه ، لَوْ أَصَبْتُ له حَمْلَةً » هَا مَقْصُورَة : كُلّة تَنْبِيه للمخاطَب، يُنَبّه بها على ما يُساقُ إليه من الكلام . وقد يُقْسَم بها . فيقال : لا ها الله عا الله ما فَعَلْتُ : أَى لا والله ، أَبْدِلَتِ الهاء من الواو .
- \* ومنه حديث أبى قَتَادة يومَ حُنَين « قال أبو بكر : لَا هَا اللهِ إِذًا ، لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ من أَسُد الله ، يُقَاتِلُ عن الله ورسوله فيمُطيك سَلَبه » هكذا جاء الحديث « لا ها اللهِ إِذَا » والصواب « لَا ها اللهِ إِذَا » وَالصواب « لَا ها اللهِ إِذَا » مُحذف الهمزة ، ومعناه : لا واللهِ لا يكونُ ذَا ، أَوْ لَا واللهِ الأَمْرُ ذَا ، فَحُذِف

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ها » وما أثبت من ( ، واللسان .

تَخْفَيْهَا . ولك في ألف « هَا » مَـزْهَبَان: أحدُهُما تُثْدِيُّ ٱلفَهَا ؛ لأن الذي بَمْدَها مُدْغَمٌ ، مِثْل دَابَّة ، والثاني أنْ تَحْدُفُهَا لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن .

#### ( باب الهاء مع الباء)

( هبب ) ( ه ) فيه « أنه قال لامْرَ أَهْ رِفَاعة : لا ، حتى تذُوقِي عُسَيْلَتَه ، قالت : فإنه قد جاءني هَبَّةً » أي مَرَّةً واحِدَة ، من هِبَابِ الفَحْل ، وهو سِفَادُه .

وقيل: أرادَتُ بالهُبَّة الوَقْمَةَ ، من قولهم: احْذَرْ هَبَّةَ السَّيْف: أَى وَقْمَتُهُ .

(س) وفي بعض الحديث « هَبَّ التَّيْسُ » أَى هَاجِ للسِّفاد . يقسال : هَبَّ يَهُبُ (١) هَبِيًا وَهِبَابًا .

\* وفى حديث ابن عُمر « فإذا هَبَتَ ِ الرَّ كاب » أى قامَتِ الإبلُ للسَّبر . يقال : هَبَّ النَّائمُ هَبًا وهُبُوبا [ أى ( ) ] اسْتَيْقَظ .

( ه ) وفيه « لقَد رأيتُ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَهُبُّون إلَيْهَا كَا يَهُبُّون إِلَيْهَا كَا يَهُبُّون إِلَى المَا عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

( هبت ) ( ه ) في حدَّيث قَتْل أُمَيَّة بن خَلَف وابنه « فَهَبَتُوهَا حتى فَرَغُوا منهما » أي ضَر بُوها بالسَّيْف .

( ه ) وفي حديث عمر « لمَّا مات عَمَان بنُ مظمون على فِراشِهِ قال : هَبَتَهُ المُوْتُ عِندى مَنْزِلةً حَيْث لم يَكُتْ شَهِيدا » أي حَطَّ من قَدْره في قلْبي . وهَبَطَوَهَبَتَ أَخُوَان .

(س) وفي حديث معاوية « نَوْمُه سُبَاتٌ ، ولَيْـلُه هُبَات » هو من الهَبْت : اللَّينِ والاسترخاء . يقال : في فلانِ هَبْتَةَ (٤) : أي ضَعْف .

( هبج ) ( ه ) في حديث أبي موسى « دُنُّوني على مَوضع بثر يُقْطَع ( ٥) به هذه الفَلاةُ ،

<sup>(</sup>١) بالكسر والضم ، كا في القاموس . (٢) ساقط من ١ ، والنسخة ١٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الهروى : « الفجر » .
 (٤) ضبط في ا : « هُبتة » بالضم .

<sup>(</sup>ه) فى الهروى : « تُقُطُّع » .

فقال : هَوْ يَجَةُ تُنْبِتُ الأَرْطَى » الهَوْ بَجَةُ : بَطْنُ مِن الأَرض مُطْمَئِنٌ .

﴿ هبد ﴾ (س) في حديث عُمر وَأَمّه ﴿ فَزَوَّدَتْنَا مِن الْهَبِيدِ ﴾ الْهَبِيد : اَلَحَنْظُل يُكُسَرِ ويُسْتَخْرَجُ حَبَّهُ ويُنْقَعَ ؛ لِتَذْهَب مَرَ ارَتُهُ ، ويُتَخَذَ منه طَبِيخ يُؤْكُلُ عند الضّرُورة .

﴿ هبر﴾ \* في حديث على « انْظُرُوا شَرْراً واضرِ بُوا هَبْراً » الهَـبْرُ: الضَّرْب والقَطْعُ . وقد هَـبَرْتُ له من اللَّحْم هَـبْرةً : أي قَطَعْتُ له قِطْعة .

\* ومنه حديث عمر « أنه هَبَر المُنافِقَ حتى بَرَدَ » .

( ه ) وحديث الشُّرَاة « فَهَـَبَرْ ناهم بالسُّيوف ».

( ه ) وفى حديث ابن عباس « فى قوله تعالى : «كَعَصْفٍ مَأْ كُول » قال : هو الْهَبُّورُ » قيل : هو دُقاق الزَّرْع ، بالنَّبَطِيَّة .

ويَحْتَمَل أَن يَكُون من الَهُبْر : القَطْع .

﴿ هبط ﴾ ( ه ) فيه « اللهم غَبْطًا لا هَبْطًا » أَى نَسْأَلُكَ النبِطَةَ ونَمُوذُ بِكَ مِن الذُّلُّ والانحطاطِ والنُّزُول . يقال : هَبَط هُبُوطا ، وأهْبَطَ غيرَ ه (١٠) .

( ه ) ومنه شمر المباس:

ثم هَبَطْتَ البِلَادَ لا بَشَرْ أَنْ تَ ولا مُضْغَدَةٌ وَلا عَلَقُ

أَى لَمَّا أَهْبَطَ اللهُ آدمَ إلى الدُّنيا كُنتَ في صُلْبه ، غيرَ بالغ هذه الأشياء.

(س) وفى حديث ابن عباس فى العَصْفِ المَّاكُولَ . قال : « هو الهَبُوطُ » هَكذا جاء فى رواية بالطاء . قال سفيان : هو الذَّرُّ الصَّغير .

وقال الخطَّابي : أراه وَهُمَّا ، وإنما هو بالراء . وقد تقدم .

\* وفى حديث الطَّفْيَلُ بن عمرو « وأنا أَنهَبَطُ إليهم من التَّنيَّة » أَى أَتَحَدَّرُ. هـكذا جاء فى الرواية. وهو بمعنى أنْهَبِطُ وأهْبِط.

( هبل ) \* فيه « مَن اهْتَبَل جَوْعَةَ مُوْمَنِ كَانِ له كَيْتَ وَكَيْتَ » أَى تَحَيِّنَهَا وَاغْتَنَهَا ، من الْهُبَالَةَ (٢٠) : الفَنيمة .

(١) في ١: « وهُبَطَ غَيْرَه » . قال في القاموس : « وَهَبَطَه ، كَنَصَره : أَنْزَلَه . كَأَهْبَطَه » .

(٢) هكذا ضُبط بالضم في الأصل ، واللسان . وضبط في ١ : « الهَبالة » بالفتح .

- ( ه ) ومنه حديث على « واهْتَبَالُوا هَبَلُهَا » .
- ( ه ) وحديث أبي ذر « فاهْتَبَلْتُ غَفْلَتَه ».
- ( ه ) وفى حديث الإفك « والنّساء بَوْمَثْذِ لم يُهَبِّلُهُنّ اللَّحْمُ » أَى لم يَكْثُر عليهن. يقال: هَبَّهُ اللَّحْمُ ، إذا كَثُر عليه وركِب بعضه بعضاً . ويقال المُهتيَّج الْمَرَبِّلِ : مُهَبَّل ، كأن به وَرَما من سِمَيه .
- (س) وفي حديث عمر ، حين فَضَّل الوَادِعَى سُهُمَانَ الخَيْل على المَقارِيف ، فأعْجَبه فقال : « هَبِلَت الوادِعِيَّ أُمَّه ، لقد أَذْ كَرَتْ به » بقال : هَبِلَتْه أُمَّه مَهْبَلُه هَبَلاً ، بالتحريك : أَى ثُكِلَتُه. هذا هو الأصلُ . ثم يُسْتَعْمل في معنى للَذْح والإعجاب . يعنى ما أعْلَمَه وما أصوَب رَأْيَه اكْقُوله عليه الصلاة والسلام « وَ بْلُمَة مِسْمَرُ حَرْب » وقول الشاعر (١) :

هُوَتْ أُمَّهُ مَا يَبُعَتُ الصَّبُحُ غادِياً وماذا يُرَى فَى اللَّيْسُلَ حَيْنَ يُوُّوبُ وَقُولُهُ : « أَذَكُرَتْ به » : أَى ولَدَتُهُ ذَ كُراً مِن الرَّجال شَهْماً .

- ومنه حديثه الآخر « لأمُّك هَبَلْ » أَى ثُـكُلِ (٢٠) .
- (س) وحديث الشَّعْبيّ « فقيل لي : لأُمِّك الْمَبَلُ » .
- ومنه حديث أم حارثة بن سُراقة « وَيُحَكِ ، أَوَهَبِلْتِ ؟ » هو بفتح الهاء وكسر الباء . وقد استعاره ها هنا لفَقُد المَيْز والْعَقْل مما أصابها من الشُّكُل (٢) بولَدِها ، كأنه قال : أَفَقَدْتِ عَقْلَكِ بِقَدْد ابْنِك ، حتى جَمَلْتِ الجِنانَ جَنَّةً واحدةً ؟
- \* ومنه حـدیث علی « هَبِلَتْهُم الْهَبُولُ » أَى ثَـكِلَتْهُم الثَّـكُول ، وهي \_ بفتح الهـاء \_ من النساء التي لا يَبْدُقَى لها وَلَدُ .
- وفي حديث أبي سفيان « قال يوم أُحُد : أَعْلُ هُبَلُ » هُبَل بضم الهاء : اسم صَنَّمَ لهم معروف كانوا يَمْبُدُونه .

<sup>(</sup>۱) هو كعب بن سعد الغنوى يرثى أخاه . الصحاح واللسان ( هوى ) وفيهما : « وماذا يؤدِّى اللَّيلُ » . (۲) فى الأصل ، واللـان : « تَـكَلُ ... الثَّكَل » وضبطته بالضم من ۱ . وهو بوزن قُفُل ، كما فى المصباح . وذكر صاحب القاموس أنه بالضم . قال : ويُحرَّك .

( ه ) وفيه « الخَيْرُ والشَّرُّ خُطَّالًا ۖ لابنآ دَمَ وهو فيالمَهْبِلِ» هو بكسرالباء: موضعُ الوَلدِ من الرَّحِيم . وقيل : أقْصاه .

\* وَفَى حَدَيْثُ الدَّجَّالَ ﴿ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطَّرْحُهُمْ بِالْمَهْبِلِ ﴾ هو الهوَّة الذاهِبةُ فَى الأرض.

﴿ هبلع ﴾ (س) في شِعر خُبيب بن عَدِيّ :

\* جَعْم نار هَبَلَّع (٢) \*

الْهَبَلُّعُ : الأَكُول . وقيل : إن الهاء زائدة ، فيكون من البَلْع .

﴿ هبنقع ﴾ ( من ) فيه « مَرَ " بامرأة سَوْدَاء تُرَقِّصُ صَبِيًا لها وتقول (٣٠ :

\* يَمْشَى الثَّطَا وَيَجْلُسُ الْهَبَنَقْعَهُ \*

هي أَن يُقْمِيَ ويَضُمَّ فَخِذَيه ويَفْتَح رِجْليه . والهَبَنْقَع والهُبَاقـع : القصير الْلَزَّزُ الخَلْق ، والنُّونُ زائدَة .

\* ومنه حديث الزِّ بْرِقان ﴿ تَمْشِي الدِّ فِتَّى و تَقْعُدُ الْمَبْنَقَمَة ﴾ .

﴿ هَهُبُ ، يَسْكُنه الجُبَّارُونَ » الْهُهُبُ وادِياً يقال له : هَبُهُ ، يَسْكُنه الجُبَّارُونَ » الهُهُبُ: السَّرابُ ، إذا تَرَ قُرَقَ .

﴿ هَبَا ﴾ (س) في حــديث الصَّوم « وإنْ حال بَيْنَــكم و بَيْنَه سَحابُ أو هَبُوءٌ فَأَ كُمِلُوا العِدّة » أي دُون الهلال. والهَبُوءُ : الغَبَرة. ويُقالُ لِدُقاقِ التَّرابِ إذا ارْتَفَع: هَبَا يَهْبُوهَ هَبُواً.

(١) في الهروى : « حَظُّ » . (٢) البيت بمامه ، كما في السيرة النبوية ، لابن هشام ٣ / ١٨٥ :

وما بِي حِــذَارُ الموتِ إِنِّي لَمَيِّتْ وَلَـكَن حِذَارِي جَعْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ

وفى الأصل ، و ١ ، واللسان : « حجم » بتقديم المهملة على المعجمة . وأثبته بتقديم المعجمة على المهملة من السيرة . والجحم : اضطرام النار .

وفى اللسان : « هِبْلَع » قال صاحب القاموس : الهَبَلَّعُ ، كَمَمَلَّسٍ وقرْطاسٍ ودِرْهَم : الأَكُولِ العظيمِ اللَّقْمِ .

(٣) انظر مادة ( ذأل ) فيما سبق .

- \* وفي حديث الحسن « ثم اتَّبَعَه من النَّاس رَعاعٌ (١) هَبالا » الهباء في الأصل: ماارْتَفَع من تَحْت سَنابك الخَيْل ، والشَّيء المُنْبَثُ الذَّي تَراه في ضَوْء الشَّمَس ، فَشَبَّه به أَتْباعه .
- (ه) وفي حديث سُهَيل بن عمرو «أَقْبَلَ يَتَهَبَّى كَأَنه جَمَلْ آدَمُ » التَّهَبِّى : مَشْى المُخْتَالَ اللهُ عَبِي مَنْ هَبَا يَهُ مَنْ يَلَمُ عَمْرُو هُبُواً ، إذا مَشَى مَشْياً بَطْيِئاً . وجاء يَتَهَبَّى ، إذا (٢) جاء فارغاً يَنْفُض يَدَيْه . المُفْجِب ، من هَبا يَهَبُو هَبُواً ، إذا مَشَى مَشْياً بَطْيِئاً . وجاء يَتَهَبَّى ، إذا (٢) جاء فارغاً يَنْفُض يَدَيْه . المُفْجِب ، من هَبا يَهَبُو هَبُواً ، إذا مَشَى مَشْياً بَطْيناً ها » أي سَوَّى مَوْضَعَ الأَصَالِعِ مَهَا . كذا
- \* وفيه « أنه حَضَر ثَرِيدَةً فَهَبَّاها » أَى سَوَّى مَوْضِمَ الأَصابِع منها . كذا رُوى وَشُرحَ .

## ﴿ باب الماء مع التاء ﴾

- ﴿ هَتَ ﴾ (ه) في حديث إراقَةِ الحُمر « فَهَتَّهَا في البَطْحاء » أي صَبَّها على الأرض حَتَّى سُمِعَ لَها هَتِيتٌ : أي صَوْت .
- (ه) وفيه « أُقلِمُوا عَن المَماصِي قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَكُم اللهُ فيدَعَكُم هَتَّا بَتًا » الهَتُ : الـكَسْر . وَهَتَّ وَرَقَ الشَّجَر ، إذا أُخَــذَه . والبَتُ : القَطْع . أَى قَبْلَ أَنْ يَدَعَكُم هَلْـكَى مَطْرُوحين مَظْرُوحين .
- (ه) وفى حــديث الحسَن « واللهِ ما كانوا بالهَتَّاتينَ ، ولــكِنَّهم كانوا يَجْمَعون الـكَلامَ لَيُعْقَلَ (٣) عنهم » الهَتَّاتُ : المِهْذَارُ . وَهَتَّ الحديثَ يَهْتُهُ هَتًا ، إذا سرَدَه وتابَعه .
  - (س) ومنه الحديث «كان عَمْرو بن شُعَيب وفُلان يَهُنَّان الـكَلام ».
- ﴿ هَرَ ﴾ ( ه ) فيه « سَبَق الْمُفَرِّدُون ( ) ، قالوا : وما الْمُفَرِّدُون ( ) ؟ قال: الذين أَهْتَرُوا في ذكر الله عَزَّ وَجَلّ » وفي رواية « الْمُسْتَمْ تَرُون بِذَكُر الله » يَعْنى الذين أُولِعُوا به . يُقال : أَهْتِرَ فَلَان بَكذا ،

<sup>(</sup>۱) ضبط فی الأصل : « رِعاع » بالـكسر . وهو خطأ شائع . (۲) هذا شرح الأصمعي ، كا ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى : «فيعقل» . (٤) فى الأصل واللسان : «الْمُفْرِ دُون » بالكسر والتَّخَفَيْف . وفي الهروى : « الْمُفْرَ دُون» بالفتح والتَّخفيف . وضبطته بالكسر مع التَّشديد من ١ ، ومما سبقٌ فى مادة ( فرد ) وهى رواية مسلم ( باب الحث على ذكر الله تعالى ، من كتاب الذكر والدعاء والاستغفار ) .

واسْتُهْتِرِ، فهو مُهْتَرَ به، ومُسْتَهْتَر: أي مُولَع به لايتَحَدَّث بَغَيْره، ولا يَفْعَلُ غَيرَه.

وقيل: أرادَ بقَولِهِ ﴿ أَهْتِرُوا فِي ذَكُو اللهِ ﴾ كَبِرُوا في طاعَتِه وهَلَكَت أَقْرانُهُم، من قولهم: أَهْتِرَ الرجُل فهو مُهْتَر، إذا سَقَط في كلامِه من الكِبَرِ.

- (س) ومنه الحديث « المُسْنَبَّانِ شَيْطَانَانِ ، يَتَهَاتُرانِ ويَتَكَاذَبانِ » أَى يَتَقَاوَلانِ ويَتَكَاذَبانِ » أَى يَتَقَاوَلانِ ويَتَكَاذَبانِ هِ الْمَالِينِ اللهِ وَيَتَكَاذَبانِ فَي القَوْلُ . من الهِتْر ، بالكُسر ، وهو الباطِل والسَّقَط من الـكلام .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر «أعوذُ بِك أن أكُونَ مِن الْمُسْتَهْتَرِين » أَى الْمُبْطِلِين فى القَول والْمُسْقِطِين فى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّاللَّا الللللَّا الللَّلْمُ اللللللَّا اللَّهُ اللللللَّا الللللَّاللَّا الللَّهُ

وقيل : الَّذين لا يُبَالُون ما قِيلَ لهُم وماشُتِمُوا به .

وقيل : أراد الْمُسْتَهْتَرِينَ بالدُّنْيا .

- ( هتف ﴾ (س) في حديث حُنَين « قال : اهْتِفْ بالأنْصار » أي نادِهِم وادْعُهُم . وقد هَتَفْ يَهْتِفْ هَتْفًا . وهَتَفَ به هِتافا ، إذا صاح به وَدَعاه .
  - \* ومنه حدیث بدر « فَجعَل يَهْ تِف بِرَبِّه » أَى يَدْعُوه ويُنَاشِدُه .
- ﴿ هَتِكَ ﴾ \* في حديث عائشة « فَهَنَكَ العَرْصَ (١) حتى وَقَعَ بِالأَرْضِ » الهَنْك : خَرْقَ السَّرْرَ عَمَّا وَرَاءه . وقد هَنَكَه فانْهَنَك ، والاسْم : الهُنْكَة . والهَتِيكَةُ : الفَضيحةُ .
- (ه) وفي حديث نَوْف البِكَالِيّ «كُنْتُ أَبِيتُ عَلَى باب دَارِ عَلِيّ ، فلمّا مَضَتْ هُتُكَةٌ من اللّيل وفي حديث نَوْف البِكَالِيّ «كُنْتُ أَبِيتُ عَلَى باب دَارِ عَلِيّ ، فلمّا مَضَتْ هُتُكَةٌ من اللّيل ، كأنه جَعَل اللّيلَ للّيل وُقُلْتُ مِنْه اللّيل أَقُلْتُ مِنْه اللّيل أَقُلْتُ مِنْه اللّهُ مَنْه .
- ( هَمْ ) ( س ) فيــه « أنه نَهَىٰ أَنْ يُضَحَّى بِهَ تُمَاءَ » هى الَّتَى انـــُكْسَرَت ثَناياهَا مِنْ أَصْلِهَا وَانْقَلَمَت .
- (س) ومنه الحديث «أنَّ أَبَا عُبَيدَة كَانَ أَهْتُمَ الثَّنَايَا » انْقَطَعَتْ ثَنَايَاهُ يَومَ أَحُدٍ لَمَّا جَذَب بها الزَّرَدَ تَيْنِ اللَّةَيْنِ نَشِبتَا فِي خَدِّ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « العِرْض » وانظر الخلاف فيه فى مادة ( عرص ) فيما سبق .

# ﴿ باب الهاء مع الجيم ﴾

﴿ هجد ﴾ \* فى حديث يَحْيى بن زكريًا عليهما السَّلام « فَنَظْر إلى مُتَهَجِّدى عُبَّاد َبيْتِ المَّدِيسَ » أَى المُصَلِّين بالليل . أيقال : تَهَجَّدْتُ ، إذا سَهِرْتَ ، وإذا يَمْتَ ، فهو من الأَضْداد . وقد تكرد ذكره فى الحديث .

( عر ) فيه « لا هِجْر مَ بَعْد الفَتْح ، ولكرن جَهَادٌ ونِيَّة » .

(س) وفى حديث آخر « لا تَنْقَطِع الهَجْرةُ حتَّى تَنْقَطِع اللَّهِ بَهَ » الهِجْرة فى الأصل: الاسم من الهَجْرِ ، ضِدَّ الوَصْلِ . وقد هَجَره هَجْراً وهِجْراناً ، ثُمَ غَلَب على أنُار ُوج من أرض إلى أرض ، وترك الأولى للثَّانِية . يُقال منه : هاجَر مُهاجَرةً .

والهجر مع هجر آن : إحداهما التي وَعَد الله عليها الجنة في قوله « إنَّ الله الشَّرَى مِنَ المؤمنينِ النَّهُ مَهُمُ وَامْوالَهِم بِأَنَّ لَهُمُ الجُنَّة ﴾ فكأن الرَّجُل يَأْتِي النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويدَعُ أهْلَه وَمَاله ، لاير جعفي شيء مِنْه ، ويَنْقَطِع بِنَفْسِه إلى مُهاجَرِه ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُره أن يَمُوت الرَّجُلُ بالأرض التي هَاجَر منها ، فَمِن ثَمَّ قال : «لكن البَائِس سَعْد بنُ خَوْلَة ﴾ ، يَر ثَى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن مات يَكَلَة . وقال حين قدم مكة : «اللّهم لا تَحْمَل مَنَايَانَا بِهَا ﴾ . فاماً فُتِحَت مُكَة مُارَت دَارَ إِسْلام كَالَدِينَة ، وانْقَطَعت الهجرَة.

والهيجْرة الثَّانيَة : مَن هَاجَر مِن الأَعْرابِ وَعَرَا مِع المُسْلِمِين ، ولم يفعل كما فَمَـل أَصْحابُ الهِجْرة الأُولِي ، فهو مُهاجِر ، ولَيْس بِدَاخِل في فَضْل مِن هاجَر تلاَّ الهِجْرة ، وهُوالمرادُ بقوله : « لا تنقَطِيم اللَّولِي ، فهو مُهاجِر ، ولَيْس بِدَاخِل في فَضْل مِن هاجَر تلاَّ الهِجْرة ، وهُوالمرادُ بقوله : « لا تنقَطِيم اللَّو بَة » .

فَهَذَا وَجُهُ الْجَمْعَ كَبْنِ الحَدِيثِينَ . وإذَا أُطْلِقَ فَى الحَدَيْثُ ذِكُرُ الْهَجْرَ تَدَيْنَ فإنَمَا يُرَادُ بهما هِرْةُ الحَبَشَةَ وَهِجْرَةُ اللَّذِينَةَ .

\* ومنه الحديث « سَتَكُون هِمْرَةٌ بَعْدَ هِمْرة، فَيَخِيَار أَهْل الأَرْض أَلْزَمُهُم مُهَاجَرَ إبراهيم » المُهَاجَر ، ويُريدُ به الشّام ؛ لأنَّ إبراهيم عليه السلام لَمَّا خَرج من أَرض العِرَاق مَضَى إلى الشّام وأقام به .

- ( ه ) وفى حديث عمر « هَاجِرُ وَا وَلا تَهَجَّرُوا » أَى أَخْلِصُوا الْهَجْرَةَ لله ، وَلا تَتَشَبَّهُوا بِاللهاجِرِينَ عَلَى غَيْرِ صَحَّةَ منكم. يقال : تَهَجَّرُ و تَمَهُجَر ، إذا تَشَبَّهُ بِالْمُهَاجِرِين . وقد تكرر ذِكر هذه السكلِمة في الحديث ، أَنْمَا وَفِعلا ، ومُفْرِداً وَجَعْماً .
- (س) وفيه «لا هيشَرَة بَعْد ثلاثٍ » يريد به الهَجْر ضِدّ الوَصل . يَعْنى فيا يَكُون بَيْن المسلمين من عَيْب ومَوْجِدَة ، أو تَقْصِير يَقَع في حُقُوق العِشْرَة والصَّحْبَة ، دونَ ما كان من ذلك في جانب الدِّين ، فإنَّ هِرْة أهْلِ الأهْوَاء والبِدَع دَائمة على مَرِّ الأوقاتِ ، مالم تَظْهر منهُم التَّوْبة والرَّجُوع إلى الحق ، فإنَّه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النَّمَاق حين تَخَلفوا عن غَرْوة تَبوك أمر بهِجْرانهم خمسين يَوْماً . وقد هيَجَر نِساءَه شَهراً ، وهيَجَرت عائشة ابنَ الزُّيْر مُدَّة . وَهَجر جَمَاعة من الصحابة جَماعة منهم وماتُوا مُتَهَاجِرِين . و لَعَلَ أَحَسدَ الأَمْرَيْن مَنْسُوخ بِالآخر .
- ( ه ) ومنه الحـديث « من الناسِ من لايَذْ كُر اللهَ إلّا مُهاجِراً » يريد هِجْرَانَ القَالَب وتَرْكَ الإِخْلاص في الذِّكُر . فـكأنَّ قُلْبَه مُهاجِر للِسَانه غَيْرُ مواصلِ له .
- \* ومنه حديث أبى الدرداء ( ولايَسْمَعُون القُرآنَ إِلَّا هَجْراً ('') يريدُ التَّرْكَ لَهُ والإغراضَ عنه . يقال : هَجَرْتُ الشَّيءَ هَجْرًا ('') إذا ترَكْتَهُ وأَغْفَلْتَه .

ورواه ابنُ قُتَيبَة في كتابه « ولايَسْمَعُون القَوْلَ إِلاَّ هُجْراً » بالضم . وقال: هو الخَنَاو القَبيحُ من القول. قال الخطَّابي: هذا غَلَطْ في الرواية والمعنى ، فإن الصحيح من الرواية « ولايَسْمَعُون القرآن » . ومَن رَواه « القَوْلَ » فإنما أراد به القرآن ، فَتَوَّم أنه أراد به قَوْلَ الناس . والقرآنُ ليْسَ من الخَنَا والقَبيح من القَول .

(ه) وفيه «كُنْت نَهَيْتُكُم عَن زيارة القُبُور فَرُوهَا وَلا تَقُولُوا هُجْراً » أَى فُحْشا. يقال: أَهْجَر في مَنْطقه يُهْجِرُ إِهْجاراً ، إذا أَفْحَش. وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لاينبغى. والاسم: النُهْجُر، بالضم. وهَجَر يَهْجُر هَجْراً (٣)، بالفيّح، إذا خَلَط في كلامه، وإذا هَذَى.

<sup>(</sup>١) في ١، واللسان: « هُجْرا » بالضم . (٢) في اللسان: « هُجْرا » بالضم أيضا .

<sup>(</sup>٣) ضبط فى الأصل : « هَجَراً » بفتحتين . وليس فى المعاجم .

- (ه) ومنه الحديث « إذا طُفْتُم بالبَيْت فلا تَلْفُوا ولا تهُجِروا » يُرُوَى بالضم والفتح ، من الفُحْش والتخليط .
- (س) ومنه حديث مَرضِ النبي صلى الله عليه وسلم « قانوا : ماشأنُه ؟ أَهَجَرَ ؟ » أَى اخْتَلَفَ كَلامُه بسبب المرضِ ، على سبيل الاستفهام . أَى هل تَفَيَّر كلامُه واخْتَلَط لأجل ما به من المرض ؟ وهذا أَحْسَنُ مايقال فيه ، ولا يُجْمَل إخباراً ، فيكون إمَّا من الفُحْش أو الهَذَيان . والقائل كانَ مُحَر، ولا يُظَنُ به ذلك .
- (ه) وفيه « لو يَعْلَمُ الناسُ مافى التَّهْجير لاسْنَبَقُوا إليه » التَّهْجير : التَّبْكِيرُ إلى كُلِّ شىء والْبادَرَة إليه . يقال : هَجَّر يُهَجِّر تَهْجيراً ، فهو مُهَجِّر ، وهى لُفَة صجازِيَّة ، أرادَ المبادَرَة إلى أوَّلِ وقت الصلاة .
- (ه) وفى حــديث الجمعة « فالمُهَجِّر إليهــاكالمُهْدِى بَدَنَةً » أَى الْمَبَـكَّر إليهـا . وقد تــكررت فى الحديث .
- \* وفيه « أنه كان يُصَلِّى الهَيجِيرَ حين تَدْحَصُ الشمس » أراد صلاةَ الهَجِير ، يعنى الظُّهْر ، فَذَف المضاف . والهَجيرُ ، والهَجَرْ ، والإهجار : فَذَف المضاف . والهَجيرُ ، والهَجَرْ ، والإهجار : السَّيْر في الهاجِرَة . وقد هَجَّر النهارُ ، وهَجَّر الراكب ، فهو مُهَجِّر .
- \* ومنه حدیث زید بن عمرو « وهل مُهَجِّرُ کمن قال ؟ » أی هل مَن سار فی الهاجِرة كمن أقام فی القائلة ؟ وقد تـكرر فی الحدیث ، علی اختلاف تَصَرُّفه .
- \* وفى حديث معاوية « مَالاَ تَم ِيرٌ وَلَبَنْ هَجِيرٌ » أَى فَاثَقٌ فَاصَل . يَقَال : هذا أَهْجَرُ من هذا : أَى أَفْضَل منه . ويقال في كل شيء .
- ( ه ) وفى حـــديث عمر « ما له هِجِّيرَى غَــيْرَها » الهِجِّــيرُ والهِجِّيرَى : الدَّأْبُ والعَادَةُ والدَّيْدَنُ .
- (س) وفى حــديثه أيضا « عَجِبْتُ لتَأْجِرِ هَجَرٍ وَرَاكِبِ البحر » هَجَرُ : اشْمُ بَلَدٍ معروف بالبَحْرَيْن ، وهو مُذَكَر مَصْروف ، وإنما خَصَّها لِكَثْرَة وبَائِها . أَى إِنَّ تَاجِرَهَا وراكِبَ البحر سوالا فى الْخَطَر .

فَأَمَّا هِمَجَرِ التي تُنْسَبِ إليها القِلالُ الهَجَرِيَّة فهي قَرْية من قُرَى المدينة.

﴿ هِرَسُ ﴾ (هـ) فيه « أَنَّ عُيَيْنَهُ بَن حِصْنَ مَدَّ رَجْلَيْه بِينَ يَدَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له فلان (١) : ياعَيْنَ الهَيْجُرِسُ ، أَكَدَّ رِجْلَيْك بِين يَدَى رَسُولَ الله ؟ » الهَيْجُرِسُ : وَلَدُ الثَمَالِ ، والهِجْرِسُ أَيضًا : القِرْد .

﴿ هِس ﴾ (س) فيه « وما يَهُ شِيسُ (٢) في الضَّمَاثُر » أَى مَا يَخْطُر بَهَا ويَدُورُ فيها من الأَحاديث والأَفْكَار .

\* ومنه حديث قُباثِ « وماهو إلَّا شَي؛ هَجَس في نَفْسِي » .

(ه) وفى حديث عمر « فدعا بِلَحْمِ عَبِيط وخُبْزِ مُتَهَجِّس » أى فطيرٍ لَمَ يَخْتَمَرِ عَجِينُه . إ ورواه بعضُهم بالشين ، وهو غَلَط .

﴿ هِم ﴾ (س) في حديث الشُّورَى « طَرَ قَنِي بَعْد هَجْع مِن الليلِ » الهَجْعُ والهَجْمَة والهَجْمَة والهَجْمَة والهَجْمِعُ : طائفة من اللَّيْل . والهُجُوعُ : النَّومُ لَيْلاً .

﴿ هِلَ ﴾ ( ه ) فيه « دَخَل المسْجِدَ وإِذَا فِتْيَـةٌ مِن الأَنصار يَذْرَعُون المسجدة وإِذَا فِتْيَـةٌ مِن الأَنصار يَذْرَعُون المسجدة بِقَصَبَةٍ ، فَأَخَذ القَصَبَة فهَجَلَ بها » أَى رَمَى بها . قال الأَزهرى : لا أُعْرِفُ هَجَلَ بمعنى رَمَى ، ولملَّه نَجَلَ [ بها ] (٢٠) .

﴿ هِم ﴾ ( ه ) فيه « إذا فَمَانْتَ ذلك هَجَمَت له العَيْنُ » أى غَارَت ودَخَلَت فى مَوْضِمها. ومنه الهُجُوم على القَوْم : الدُّخُول عليهم .

\* وفي حديث إسلام أبى ذر « فضَّمَمْنا صِرْ مَتَه إلى صِرْ مَتِنا فَكَانَتْ لَنَا هَجْمَة » الهَجْمة منَ الإبل : قَر يَبُ من المائة .

<sup>(</sup>۱) هو أُسَيْد ، كما صرَّح به الهروى . والزمخشرى فى الفائق ٣/١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالكسر في الأصل ، و ١ ، والقاموس ، ضبط القلم . ونص صاحب المصباح على أنه من باب قتل .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ١ ، والهروى .

﴿ هِن ﴾ (ه) في صفَة الدّجال « أَزْهَرُ هِجانٌ » الهِجَان : الأُبْيض . ويَقَع على الواحِد والاثْنَين والجميع والمؤنّث ، بَلَفْظ واحِد .

(ه) وفي حــدبث الهِجرة « مَرَّا بَعَبْـدِ يَرْعَى غَنَما ، فاسْتَسْقَاهُ مِن اللَّبَن ، فقال : واللهِ مالِي شَاةٌ نَحُلْبَ غَــانِ عَنَاقٍ حَمَلَت أُوّل الشَّتَاء فَما بهــا لَبَن وقد اهْتُجِنَتْ ، فقــال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : اثْنَيْنَابها » اهْتُجِنَتْ : أي تَبَيَّن حَمْلُها . والهَاجِنُ : التي حَمَلتْ قبل وقت حَمْلُها .

وقال الجوهرى : « اهْتُجِنَتِ الجارية ، إذا وُطِئتْ وهي صغيرة » . وكذلك الصغيرة من البهائم. وقد هَجَنَتْ هي تَهْجُنُ (١) هُجُونا . واهْتَجَنَها الفَحْل ، إذا ضَرَبَها فألْقَحها .

\* ومنه قصيد كعب

## \* حَرْفُ أُخُوها أَبُوها مِن مُهَجَّنَةٍ \*

أى تحمِلَ عليها في صِغَرِ ها .

وقيل : أراد بالْمُعَجَّنة أنها مِن إبلِ كِرام . يقال : امرأةٌ هِجَان ، وناقةٌ هِجَان : كَرِيمة .

(س) ومنه حدیث علی

#### \* هذا جَنَاىَ وَهِجِاً نُهُ فيه \*

أى خالِصُـه وخِياَرُه . هكذا جاء فى رواية (٢٠) . والهَجِينُ فى النــاس والخَيْــلِ إنمــا يكون من قِبَلِ الأمّ ، فإذا كان الأبُ عَتِيقاً والأمُّ لَيْسَتُ كذلك كانَ الوَلَدُ هَجِيناً . والإقرافُ من قِبَلِ الأب .

﴿ هِمَا ﴾ (ه) فيه « اللهم إنَّ عَمْرو بن العاص هجاني وهو يَعْلَمُ أَنَّى لَسْتُ بَشَاعِر ، فَاهْجُه، اللهم والْعَنْهُ عَدَدَ مَاهَجانِى ، أو مكانَ مَاهَجانِى » أى جازِه على الهِجاء جَزاء الهَجاء . وهذا كقوله « من يُرَا ئِي يُرائِي الله به » أى يُجازِيه على مُرَا آتِه .

<sup>(</sup>١) بالـكسر والضم ، كما فى القاموس . (٢) انظر مادة (جنى ) فيما سبق .

### (باب الماء مع الدال)

- ﴿ هَدَأَ ﴾ ( س ) فيه « إيَّا كُم والسَّمَرَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ » الْهَدْأَة وَالْهَدُومَ: السُّكون عن الحرَ كاتِ. أي بعد مايَسْكُن الناسُ عن المَشِي والاخْتلافِ في الطُّرُق .
  - \* ومنه حِديث سَواد بن قارِب « جاءني بَمْدَ هَدْء ٍ من الليل» أي بَمْد طائفة ذَهَبَتْ منه .
- (س) وفي حديث أم سُلَمِ « قالت لأبي طلحة عن ابْنِهَا : هو أَهْدَأُ مَمَا كَانَ » أَيَأْسُكُنُ ، كَنْتُ بَذَلَكُ عن اللَوْت ، ، تَطْييبا لِقَلْب أَبِيه .
- ﴿ هدب ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم «كان أهْدَبَ الْأَشْفَارِ » وفي رواية « هَدِبَ الْأَشْفَارِ » أي طَويلَ شَعَر الأجفان ·
  - (س) ومنه حديث زياد « طويلُ المُنَقِ أَهْدَبُ » .
- (س) وفي حديث وفْد مَذْحِيج « إِنَّ لَهَا هُدَّابَهَا » الْهُدَّابِ : وَرَق الأَرْطِي . وَكُلُّ مَالمَ يَنْبَسِط وَرَقُه ، كَالطَّرْفَاء والسَّرْو ، وَاحدَّبُها : هُدَّابَة .
- (س) ومنه الحديث «كَأَنِّى أَنظُر إِلى هُدَّابِهِا » هُدْبُ الثَّوب، وهُدْ بِنَه، وَهُدَّابُه: طَرَفُ الثَّوْب مَا يَلِى طُرَّنَه .
- ( ﴿ ) ومنه حديث امرأة رِفاعة ﴿ إِنَّ مَا (١) مَمَه مِثلُ هُدُّ بَةَ الثَّوْبِ ﴾ أَرَادَتْ مَتَاعَه ،وأَنه رِخُونُ مثلُ طَرَف الثَّوْب، لا مُينْنِي عنها شيئًا .
  - (س) ومنه حديث المغيرة « له أَذُنْ هَدْباءِ » أَى مُتَدَلِّيةَ مُسْتَرَحِيَة .
- \* وفيه « مامن مُؤمنٍ يَمْرَضُ إِلَّا حَطَّ اللهُ هُــد بَةً (") مِن خَطــاياَه » أَى ِقطْعَةَ مَهَا وطائفةَ .

قال الزنخشرى: « هي مِثْل الحِدْ فَةَ ، وهي القِطْعَةُ ، وَهَدَبَ الشَّيَءَ ، إِذَا قَطَعَه ، وهَدَب الثَّمَرَة ، إذا اجْتَنَاها (٢٠) » يَهْدِبُهَا هَذْبًا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « إنما » وما أثبت من ١ ، واللسان . (٢) في ١ : ﴿ هِدْ بَهْ » بالكسر .

<sup>(</sup>٣) في الفائق ٣/١٩٧ : « قطفها » .

- (ه) ومنه حدیث خبَّاب « ومِنَّا مَن أَیْنَعَتْ له تَمَرَتُه فهو یَهْدِ بُهَا » أَی یَجْنیها .
- ﴿ هَدَجَ ﴾ \* في حديث على ﴿ إلى أَن ابْتَهَـَجَ بِهِ الصَّفِيرُ وَهَدَجَ إِلَيْهِا الْكَبِيرِ ﴾ الله حَانُ التحريك : مِشْيَة الشَّيخ . وقد هَدَجَ يَهُدِج ، إذا مَشَى مَشْيَّا في از تعاش .
  - (س) ومنه الحديث « فإذا شَيْـخُ يَهُدْجٍ ».
- ﴿ هـدد ﴾ ( ه ) فيـه « اللهم إنى أعوذ بك من الَهُدُّ والْهُدُّة » اللهُ : الْهُمْ ، والْهُدُّة : الْخُسْفُ .
- \* ومنه حديث الاستسقاء «ثم هَدَّتْ ودَرَّتْ » الَهدَّة: صَوْتُ ما يَقَع من السَّحاب. وبُرْوَى « هَدَأْتْ »: أي سَكَنت.
- (س) وفيه « إن أبا لهب قال : كلدَّ مَا سَحَر كُم صاحِبُكُمْ » كلدَّ : كُلمة يُتَعَجَّب بها . يَقَالَ : كلدَّ الرجُلُ : أَى مَا أَجْلَدَه ! ويقال : إنه كلدَّ الرجُلُ : أَى لَيْهُم الرجُل ، وذلك إذا أثْنِي عَليه يَجَلَدُ وشِدَّة ، واللام للتأ كيد .
- وفيه لغتان : منهم مَن يُجْرِيه مُجْرَى المَصْدر ، فلا يُؤنِّتُهُ ولا يُكَنِّيه ولا يَجْمَعه ، ومنهم من مُؤنِّتُ ويُجْمَع ، فيقول : هَدَّاكَ ، وهَدَّتْك .
- ﴿ هدر ﴾ (س) فيه « أن رجلا عَضَّ يَدَ آخَر ، فندَرَ سِنَّه فأهْدَرَه » أَى أَبْطَلَهُ . يقال : ذَهَبَ دَمُه هَدَرًا وهَدْراً ، إذا لم يُدْرَكُ بِثأره .
- (س) ومنه الحديث « مَنِ اطَّلَع فِي دَارِ [ قَوْم ] (١) بَفَيْر إِذْن فقد هَدَرَتْ عَيْنَهُ » أَي إِنْ فَقَـا هَدَرَ دُمُهُ يَهْدُرُ (٢) هَذَرًا : أَي إِنْ فَقَـا وَهَرَ دَمُهُ يَهْدُرُ (٢) هَذَرًا : أَي بِطَلَ . وأهدَره السلطان .
  - \* وَفِيه « هَدَرْتَ فَأَطْنَبْتَ (٢) » الهَديرُ : تَرْدِيدُ صَوْتِ البَميرِ في حَنْجَرَتِهِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ١. وهي في مسند أحمد ٣٨٥/٢ ، ٤١٤ ، ٥٧٧ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) بالكسر والضم ، والمصدر : هَذْراً ، وهَدَراً ، كما في القاموس .

<sup>(</sup>٣) في ١ : « فأطنيت » بياء مثناة تحتية .

\* وفي حديث مُسَيْلِمة ذكرُ « الْهَدَّارِ » هو بفتح الها، وتشديد الدال : ناحِيَة بالنمَامَة كانَ بها مَو ْلِدُ مُسَيْلِمة .

﴿ هدف ﴾ ( ه ) فيه « كَانَ إِذَا مَرَ ّ بِهَدَف ٍ مَا يُل ٍ أَسْرَع المَشْيَ » الْمَدَف : كُلُّ بِناء مُرْ تَفِيع مُشْرِف .

( ه ) أَ وَفَى حَدِيثُ أَبِى بَكُرِ ﴿ قَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبِدُ الرَّحَىٰ . لَقَدَ أَهْدَفْتَ لِى يَوْمَ بِدْرِ فَضِفْتُ عَنْكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : لَكِنَاكُ لُو أَهْدَفْتَ لِى لَمِ أَضِفْ عَنْكَ » يقال : أهـٰدَف له الشيء واسْتَهَدُف ، إذا دَنَا منه وأنْتَصَب له مُسْتَقِبلا . وَضِفْتُ عَنْك : أَى عَدَلْتُ وَمِلْتُ .

\* ومنه حديث الزبير « قال لعَمْرُو بن العاص : لقد كُنْتَ أَهْدَفْتَ لَى يَوْمَ بَدْرٍ ، ولَـكُمِّى اسْتَبْقَيْتُكَ لِمِثْلُ هَذَا اليَوْم » وكان عبدُ الرحمن وعَمْرُو يَوْمَ بَدْر مع المشركين .

﴿ هدل ﴾ (س) في حديث ابن عباس « أعظهِم صَدَقَتَكَ وإن أَتَاكَ أَهُ دَلُ (١) الشَّفَةُ الشَّفَةُ الشَّفْ لَى الغَليظُهُ اللهُ أَي وإن كان الآخِذُ أَسْوَدَ حَبَشِيًّا أُوز نُجْيًّا .

والضمير في « أَعْطِهم » لِلوُلاَةِ وأُولِي الأَمْرِ .

\* ومنه حديث زياد «أَهْدَب أَهْدَل » .

\* وَفَى حَدَيْثُ قُسُ ﴿ وَرَوْضَةَ قَدْ نَهَدَّلُ أَغْصَالُهَا ﴾ أَى تَدَلَّتُ وَاسْتَرْ خَتَ ، لِتَقَلِّهَا بالشَّرة .

(س) وحديث الأحنف « مِن ثِمارٍ مُتَهَدِّلَة ».

﴿ هدم ﴾ (ه) في حديث بَيْعة العَقَبَة ﴿ بَلِ الدَّمَ الدَّمَ وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ » بروى بسكون الدال وفتحِها ، فالهدَم بالتَّحريك: القَـبْرُ . يَهْنِي إِنِي أَقْبَرُ حَيْثُ تُقْبَرُون . وقيل : هو المَهْزِل : أي مَنْزِلُكُم مَنْزِلي ، كحديثه الآخر ﴿ المَحْيَا نَعْيا كُم والمَمات مَمَاتُكُم ﴾ أي لا أفارقُكُم . المَهْزِل : أي مَنْزِلُكُم مَنْزِلي ، كحديثه الآخر ﴿ المَحْيَا نَعْيا كُم والمَمات مَمَاتُكُم ﴾ أي لا أفارقُكُم . والمَهْدُمُ مُنْزِلِي ، كمَدْمَ أيضا : هو إهْدَارُ دَم القَتيل . يقال : دِمَاوُهُم عَبْهُمُ هَدْمُ : أي مُهُدْرَة . والمعنى إنْ طُلِبَ دَمُكُم فقدطُلِبَ دَمِي ، وإنْ أهدردَمُكُم فقدأهدر دَمِي، لاستحكام مَنْ اللَّمُ فَقَدأهدر دَمِي، لاستحكام اللَّمُ فَقَد أَهْدِر دَمِي هَدْمُك ، وذلك عِنْد اللَّمُ هَدَة والنَّصْرة .

<sup>(</sup>۱) في ١: « أهدل » بالنصب .

- \* وفى حديث الشُّهَدَاء « وصاحبُ الهَدَم شَهِيد » الهَدَم بالتَّحريك : البِناَه المَهْدُوم ، فَعَلْ بِمَعْنَى مَفْعُول . وبالسُّكُون: الفِعْل نَفْسُه .
- ( ه ) ومنه الحديث « منْ هَدم 'بنْيانَ ربّه فُهُو مَلْعُون » أَى مَن قَتَل النَّفْس المُحَرّمة ، لأنَّهَا ُبنْيانُ الله وتَرَكيبُهُ .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه كان يَتَعَوَّذَ مِن الأَهْدَمَيْن » هو أَن يَنْهَارَ عليه بِنَاء ، أَو يَقَعَ في بئر أَو أَهْو يَّة . والأَهْدَم : أَفْعَلُ ، من الهَدَم ، وهو ما تَهَدَّم مِن نَو احِي البئر فَسَقَطَ فِيها .
- (س) وفى حديث عمر « وَقَفَتْ عليه عَجوزٌ عَشَمَةٌ بأهدام » الأهدام: الأخلاق من النَّياب، واحِدُها: هِذْم، بالكسر. وهَدمْتُ الثَّوْبُ، إذا رَقَمْتُه .
  - \* ومنه حديث على « لبِسْنا أَهْدَامَ البِلَى ».
- (س) وفيه « من كانت الدُّنيا هَدَمَه (١) وسَدَمَه » أَى بُغْيَتَهُ وشَهُوْ بَهُ . هـكذا رواه بعضُهم . والحَفُوظ « هَمَّه وسَدَمَه » .
- ﴿ هدن ﴾ (ه) في حديث الفتئنة « هُدْنَةُ على دَخَن » الهُدُنَة : السُّكون. والهُدُنَة : السُّكون. والهُدُنَة : الصُّلْح والمُوادَعَة بيْن السُلمين والـكُفَّار ، وَبَيْن كُلِّ مُتَحَارِ بَيْن . يقال : هَدَنْتُ الرَّجُــل وأَهْدَنْتُه ، إذا سَكَّمْتُة ، وهَدَنَ هُوَ ، يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى . وهَادَنَه مُهادَنَة : صَالَحه ، والاسْم منْهُما : الهُدُنَة .
- (س) ومنه حديث على « عُمْياَناً في غَيْبِ الهُدْنَة » أي لا يَعْرِ فون ما في الفِيِّنَة من الشَّرِّ ، ولا ما في السكون من الخَيْر .
- ( ه ) ومنه حديث سَلْمان « مَلْفَاةُ أُوَّلِ اللَّيْلِ مَهْدَنَةٌ لَآخِرِه » مَعْناه إذا سَهْرِ أُوّل اللَّيل وَلَفَا فِي الحديث لَم يَسْتَيَفِّظ فِي آخِرِه للتَّهَيَّةُ والصَّلاة ، أَى نَوْثُه آخِرَ اللَّيْلِ بِسَبَب سَهْرَه فِي أُوَّله . والمَلْفَاة والمَهْدَنَة : مَفْعَلَة ، مِن اللَّغُو والهُدُونُ : الشُّكون : أَى مَظِنَّةٌ لَهُمَا .
  - (س) وفى حديث عُمَان « جَبَاناً هِدَاناً » المُحدَانُ : الأُحْمَق الثَّقيل .
- ﴿ هده ﴾ (س) فيه « إذا كان بالهَدَة بين عُسْفانَ وَمَكَّة (٢) » الهَدَة بالتَّخْفيف : اسمُ
  - (١) فى الأصل « هَدْمه » بالسكون . وضبطته بالتحريك من إ واللسان .
    - (٢) في ياقوت: بين مكة والطائف .

موضع بالحجاز ، والنِّسْبة إليه : هَدَوِيُ ، على غير قياس . ومِنْهُمْ من يُشَدِّد الدَّال . فأمَّا الهَدَاة الَّتي جاءت في ذكر قتل عاصم ، فقيل : إنَّها غَيْرُ هذه . وقيل : هي هي .

﴿ هدهد ﴾ (ه) فيه « جاء شَيْطانُ إلى بِلاَل فَجَعل يُهَدُه كَا يُهَدُهُ لَاصَّبِيُّ » الهَدْهَدَة : تَحْرِيكُ الأُمِّ ولدَها لِينَامَ .

﴿ هَٰذَا ﴾ ﴿ هَٰذَا ﴾ ﴿ فَي أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْهَادِي ﴾ هُو الَّذِي بَصَّرَ عِبَادَهُ وعَرَّفَهُم طَرَيْقَ مَعْرِ فَتَّ حَتَّى أَقَرُّوا بِرُ بُو بِيتَّهِ ، وهَدَى كُلَّ مَخْلُوق إلى مَا لَا بُدَّ له منه في بقائيه وَدَوَام وجودِه .

\* وفيه « الهَدْئُ الصَّالح والسَّمْتُ الصَّالح جُرَّ مِن خَمْسة وعِشْر بِن جُزَّا مِن النَّبُوَّة » الهَدْئُ : السِّيرَة والهَيئة والطَّر بِقَة .

وَمَعْنَى الحَدَيثُ أَنَّ هَذَهُ الخِلَالَ مِن شَمَانُلِ الْأَنبِياءِ وَمِن جُمَّلَةً خِصَالِمِم ، وأَنَّهَا جُزء مَعْلُوم مِن أَجْلَة خِصَالِمِم ، وأنَّهَا جُزء مَعْلُوم مِن أَجْزاء أَفْعالَم . وليس المُعنَى أَنَّ النَّبُوة تَتَجزَّأُ ، ولا أَنَّ مَن جَمَع هذه الخِلالَ كان فيه جُزي مِن اللهُ يُعالَى . النَّبُوَّة ، فإنَّ النَّبُوَّة عَيرُ مُكْنَسَبَة ولا مُجْتَلَبةٍ بِالأَسْبابِ ، وإنَّمَا هي كرامَة من الله تعالى .

ويجوز أن يكون أرادَ بالنَّبُوَّة ما جاءت به النَّبُوّة ودَعَت إليه ، وتَخْصِيصُ هذا العَدَد ممَّا يَسْتَأْثُر النبيُّ بمعْرفتِه .

- \* ومنه الحديث « واهْدُوا هَدْىَ عَمَّار » أَى سِيرُوا بِسِيرَته وتَهَيَّـأُوا بِهَيْثُمَّـه . يقال : هَدَى هَدْىَ فُلَانٍ ، إِذَا سَارَ بِسِيرَتِهِ .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « إنَّ أحْسَنَ الهَدْي هَدْيُ مُمد » .
  - ( ه ) والحديث الآخر « كُنَّا نَنْظُر إلى هَدْيهِ وَدَلَّه » وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفيه «أنه قال لعليّ : سَلِ اللهَ الهُذَى » وفي رواية «قُلِ اللّهِم اهْدَنِي وسَدِّدْنِي ، واذْكُر بِالهُدى : الرَّشَاد والدَّلالةُ ، واذْكُر بِالهُدى : الرَّشَاد والدَّلالةُ ، وبُوَّنَ ويُذَكّر بِلهُدى : الرَّشَاد والدَّلالةُ ، وبُوَّنَ ويُذَكّر بَهُال : هَداه الله للدِّين هُدًى . وهَذَيْتُه الطّريق وإلى الطّريق هدايةً : أي عرَّفْتُه . والمَمْنَى إذا سألت الله الهدَى فأخطر بِقَلْبك هداية الطّريق ، وسَلِ الله الاستِقامة فيه ، كا عَرَّفْتُه . والمَمْنَى إذا سألت الله الهذاك الفَلاَة يَلْزُم الجادّة ولا يُفارِقُها ، خَوفاً من الضّلال . وكذلك تتَحرَّاهُ في سُلوك الطّريق ؛ لأن سالك الفَلاَة يَلْزُم الجادّة ولا يُفارِقُها ، خَوفاً من الضّلال . وكذلك الرّامي شيئا سَدَّد السّهُمْ نَحْوَه ليصيبَه ، فأخطر ذلك بِقَلْبِك لِيكون ما تَنُويه من الدُّعاء على شاكِلَة ما تَسْتَمُمْله في الرّمْي .

\* ومنه الحديث « سُنَّةُ الْحُلَفَاء الرَّاشِدِينِ المهْدِيِّينِ » المَهْدِيِّ : الذي قَدْ هَداه الله إلى الحق. وقد اسْتُعْمِيل في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة . وبه سُمِّى المَهْدَىُّ الذي بَشَّر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يَجيء في آخِر الزَّمان . ويُر يُد باللهُلقَاء المَهْديِّين أبا بكر وعُمَر وعُمَان وعليًّا ، رضى الله عمهم ، وإن كان عامًّا في كُلِّ مَن سارَ سِيرَبَهُم .

(س) وفِيه « من هَدَى زُقاقاً كان له مِثْل عِتْق رَقَبَة » هُو مِنْ هِدِايَة الطّربق: أَى من عَرَّف ضالْا أُو ضَربراً طَربقه .

ويُروَى بتشديد الدَّال ، إمَّا للمُبالَغة ، من الهِداية ، أو مِنَ الهَديَّة : أَى من تَصَدَّق بزُّقاقِ من النَّخْل: وهو السِّكَّة والصَّفُّ من أشْجارِه .

(ه) وفى حديث طَيْفة «هَلَكَ البَدِئُ وماتَ الَودِئُ » الهَدئُ بالتشديد كالهَدْي بالتخفيف، وهو مايُهُدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر، فأطلق على جميع الإبل وإن لم تَكُنْ هَـدْياً، تَسْمِيَةً للشيء ببَعْضِه. يُقَال : كُمْ هَـدْئُ بَنَى فُلان ؟ أَى كُمْ إبِلُهُم . أراد هَلَـكَت الإبل ويَبسَتِ النّخيل.

وقد تكرر ذكر « الهَدْى والهَدِى » في الحديث. فأهل الحجاز وبَنُوأَسَدِ يُخَفِّفُون ، وتَنْمُ وسُفْلَى قَيْسٍ يُثَقِّلُونَ . وقد قرئ بهما . وواحِد الهَدْي والهَدِى ": هَدْيَةٌ وهَدِيَّة . وجَمْعُ المُخَفَّفِ: أَهْدَاء .

\* وفي حديث الجمعة « فكأ بما أهدَى دَجاجة ، وكأ بما أهدَى بَيْضَة » الدَّجاجَـة والبَيْضَة ليَسْتَا من الهَدْي، وإنَّ هو من الإبل والبَقَر، وفي الغَنَم خلافٌ، فَهُو تَمُول على حُكُم ما تقَدَّمَه مِن الكلام ؛ لأنه لمَّا قال « أهدَى بَدَنَة وأهدَى بَقرَة وشاة » أتْبعَه بالدَّجاجَة والبيْضَة ، كما تقُول: أكْلتُ طَعاماً وشَراباً ، والأكثل يَخْتَصُ بالطَّعام دُون الشراب. ومثله قو لُ الشاعر:

\* مُتَقَلَّدًا سَيْفًا وَرُمُعًا(١) \*

والتَّقَلُّد بالسَّيْف دُونَ الرُّمْح.

<sup>(</sup>١) صدره كما في الصحاح (قلد):

<sup>\*</sup> ياليتَ زُوْجَكِ قَدْ غَدَا \*

- (س) وفيه «طَلَمَت هُوَادِي الخَيْل » يَعْنَى أُوائِلَهَا . والهادِيو الهاديَة: المُنْق؛ لأنَّها تَتَقَدَّم على البَدَنِ ، ولأنَّها تَهْدِي الجِسَد .
  - ( ه ) ومنه الحديث « قال لِضُباعَة : ابْعَثَى بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاقِ » يَعْنَى رَقَبَتَهَا .
- (ه) وفيه «أنه خَرج في مَرَضه الذي ماتَ فيه بُهادَى بين رَجُلَين » أَى يَمْشَى بَيْنَهَما مُعْتَمِدًا عَلَيْهُما ، مِن ضَعْفه و تَمَايِلُهِ ، مِن تَهادَت المَرأةُ في مَشْيِها ، إذا تَمَايِلَتْ . وكُلُّ مَن فَعَلَ ذلك بأَحَدِ فهو يُهادِيه . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفي حديث محمد بن كعب « بَلَغَنَى أَنَّ عبد الله بن أَبِي سَلِيط (١) قال لعبد الرحمن بن زيد بن حارِثَة \_ وقد أخَّر صلاة الظُّهْرِ \_ أكانوا يُصَلُّون هذه الصلاة الساعَة ؟ قال : لاوالله ، فما هَدَى مَّمَا رَجَع » أَى فَمَا بَبَّن ، وماجاء بحُجَّة عما أجاب ، إنما قال : لاوالله، وسَكَت . والمر جوع الجَواب ، فمَا مَن مَا خِير الصلاة .

وَهَدَى بِمَعْنَى بَيْنَ ، لُغَة أَهْلِ الغَوْرِ ، يَقُولُون : هَذَيْتُ لَكَ بِمِعْنَى بَيَّنْتُ لَكَ . ويُقال : بِلُغَتِهِم نَزَ لَتْ « أُولَمَ يَهُدِ لَهُم » .

## ﴿ باب الهاءمع الذال ﴾

﴿ هذب ﴾ (ه) في سَريَّة عبد الله بن جَحْش « إنّى أَخْشَى عَلَيْكُم الطَّلَبَ فَهَذَّ بُوا » أَى أَسْرِعُوا السَّيْر. بُقَال: هَذَبَ وهَذَّبَ وأَهْذَبَ ، إذا أَسْرَعَ .

\* ومنه حديث أبى ذَر « فَجَعَل يُهَذَّبُ الرُّ كُوع » أَى يُسْرِع فيه ويُتَابُعه .

﴿ هَذَهُ ﴾ (هـ) في حديث ابن مسعود « قال له رجُل : قَرَأْتُ الْفَصَّلَ اللَّيْلَةَ ، فقال : أَهَذَّ الصَّفر ؟ » أرادَ أَتَهُذُ القُرآن هـذًا فَنَسْرِع فيه كما تُسْرع في قرِاءة الشَّعْر ؟ . والهَذُّ : سُرْعَةُ القَطْع . ونَصَبه على المَصْدر .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «سُكَيْط» بضم ففتح. وضبطته بفتح فكسر من ١، واللسان. وانظر المشتبه ٣٦٧.

﴿ هذر ﴾ ( ه س ) فى حــديث أم مَعْبَد « لانَزْرٌ ولاهَدَرُ ( ) أى لاقليل ولا كَثير . والهَــذَر ، بالنَّـحريك : الهَذَيَانُ ، وقد هَذَرَ يَهْذِرُ ويَهْذُر هَذْراً بالسُّـكون ، فهُو هَذِرْ ، وَهَذَّارُ وَهُذَارٌ : أَى كَثير الـكَلامِ . والاسْمُ الهَذَر ، بالتَّحريك .

(س) وفى حديث سُّلمان « مَلْغَاةُ أُوّلِ اللَّيْلِ مَهْذَرَةٌ لَآخِرِه » هَكَذَا جَاء فى رِوَاية . وهو من الهَذْر : السُّكُونِ . والروَايةُ بالنُّون . وقد تقدّم (٢٠).

\* وفى حديث أبى هريرة « ماشَبِع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْـكِسَر اليابِسَة حتَّى فارَقَ الدُّنيا ، وقد أَصْبَحْتُم مَهُذِرُون الدُّنيا » أى تَتَوَسَّعُون فيها . قال الخطّابي : يُرِيد تَبْذِيرَ المَـال وتَفُر يقَهُ في كلِّ وَجْه .

ورُوِى « تَهُذُون الدنيا » وهو أشْبَه بالصَّواب . يعنى تَقْتَطِعُونَهَا إلى أَنفُسِكُم وتَجُمْعُونَهَا، أَو تُسْرِعُون إِنْفَاقَهَا .

\* وفيه « لا تَتَزَوَّجَنَّ هَيْذَرَةً » هي الكثيرة الهَذَر مِن الكلام . والياء (") زائدة في هذرم ﴾ (هذرم ﴾ (ه) في حديث ابن عباس « لَأَنْ أَقْرَأُ القُرآنِ في ثلاثٍ أَحَبُّ إلى من أنْ أَقْرَأُه في ليلةٍ كما تَقْرَأُ (\*) هَذْرَمَةً » .

وفى رَوَايَة « قَيِلَ له : اقْرَأُ القُرَآنَ فَى ثلاث ، فقال : لأَنْ أَقْرَأُ البَقَرَةَ فَى لَيْـلَةٍ فَأَدَّبَرَهَا أَحَبُ إِلَى اللَّهُ مَا أَنْ أَقْرَأُ كَا تَقُولُ هَذْرَمَةً » الْمَذْرَمَةُ : الشُّرْعَةُ فَى السكلام والمَشْمَى . ويُقال للتَّخْليط : هَذْرَمَةٌ .

\* وأُخْرَج الهَروى حديث أبى هريرة « وقد أَصْبَحْتُمْ تُهُذْرِمُون الدُّنيا » وقال : أَى تَتَوَسَّعون فيها . ومنه هَذْرَمَةُ الكلام ، وهُو الإِكْمثارُ والتوَسُّع فيه .

﴿ هذم ﴾ (س) فيه «كُلُ ممَّا يَليك، وإيَّاكُ والْهَذُمَ » كذا رواه بعضهم بالذال المعجمة،

<sup>(</sup>١) فى الأصل واللسان: «هَذْر» بالسكون. وأُثبتُه بالتحريك من ١، ومما سبق فى مادة (نزر). (٢) انظر (هدن). (٣) فى الأصل، و ١، واللسان: «والميم» ولا ميم هنا. والزائد هو الياء، كما أشار مصحح الأصل. (٤) فى الأصل: «يُقُرأُ » وأثبتُ ما فى ١، والنسخة ١٥٥. وفى اللسان: «تقول».

وهو سُرْعَةُ الْأَكْلِ. وَآلَهُ يُذَامُ: الْأَكُولُ. قال أبو موسى: أَظُنَّ الصَّحَيَحَ بالدَّال الْمُهَلَة ، يُريدُ به الأَكْل مِن جَوانِب القَصْعَة دُونَ وسَطِها ، وهُو من الهَدَمِ : ماتَهَدَّم مِن نَواحى البِيْر.

## ﴿ باب الهاء مع الراء ﴾

- ( هرب ﴾ ( ه ) فيمه « قال لَهُ رَجُلُ : مَالَى ولِمَيَالَى هَارِبٌ وَلَا قَارِبٌ غَيرَهَا » أَى مَالِي صَادِرٌ عَن اللَّهُ وَلَا وَارَدٌ سِوَاهَا ، يَمْنَى نَاقَتَه .
- (هرت) (ه) فيه « أنه أكَلَ كَتِفًا مُهَرَّتَةً » أرّاد قدَ تَقَطَّمت من نُضْجِهَا . وقيل : إنما هُو «مُهَرَّدَةٌ » بالدَّال . وَلَحْمْ مُهَرَّدٌ ، إذا نَضِجَ حتَّى تَهَرَّأُ (١).
- (س) وفي حديث رجَاء بن حَيْوَةَ « لا تُحَدَّثُنا عن مُتَهارِتٍ » أَى مُتَشَدِّقٍ مِكْثَارٍ ، من هَرَّت الشِّدْق ، وهو سَمَتُهُ ، وَرجُلُ أَهْرَت ُ .
- ( ( ج ) ( ه ) فسيه « كَيْن يَدَى السَّاعَةِ هَرْجُ » أَى قِتَالُ وَاخْتِلَاطُ . وقد هَرَجَ النَّمَاسُ يَهْرِجُونَ هَرْجً ؛ إذا اخْتَكَطُوا . وقد تَكَرَّرَ في الحديث . وأصلُ الهَرْج : الكَثْرَةُ في النَّماسُ يَهْرِجُونَ هَرْجًا ، إذا اخْتَكَطُوا . وقد تَكَرَّرَ في الحديث . وأصلُ الهَرْج : الكَثْرَةُ في النَّمىء والانَّساءُ .
- ( ه ) ومنه حديث عُمَرَ « فذلك حين اسْتَهْرَجَ له الرَّأَىُ » أَى قَوِىَ واتَّسَعَ . يقال : هَرَجَ الفَرَسُ يَهُو جُ ، إذا كَثُرُ جَرْ يُه .
- (ه) وفي حديث ابن عمر « لَأْ كُونَنَّ فيها مِثْلَ الجَلِ الرَّدَاحِ ، يُحْمَلُ عليه الحِمْلُ الثَّقيلُ فيها مِثْلَ الجَلِ الرَّدَاحِ ، يُحْمَلُ عليه الحِمْلُ الثَّقيلُ فيهرَّجُ فَيَهُرُّ وَلاَينَبُعِثُ حتى يُنْحَر » أَى يَتَحَيَّرُ ويَسْدَرُ . يقال : هَرِ جَ البَعيرُ يَهْرَجُ هَرَجًا ، إذا سَدِرَ من شِدَّة الحرِّ و ثِقَل الحِمْل .
- (س) وفي حديث صِفَة أهلِ الجنةِ « إنما هُم هَرْجًا مَرْجًا »الهَرْجُ؛ كَثْرَةُ النكاح. يقال: بَاتَ يَهْرُجُهَا لَيْلَتَهَ جَمْعاء.
- (س) ومنه حديث أبي الدَّرْداء « يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ البَهَائْمِ » أَى يَنَسَافَدُونَ. هـكذا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، والنسخة ١٥٥ : « تَهَرَّى » وماأ ثبتُّ من ١ ، والقاموس ( هرأ ) . ( ٣٣ ـ النهاية ٥ )

أخرجه أبو موسى وشَرَحَهُ . وأخرجه الزمخشري عن ابن مسمود وقال : أي يَتَسَاوَرُون (١).

﴿ هرد ﴾ ( ه ) فى حديث عيسى عليه السلام ﴿ أَنه بَيْزِل بِين مَهْرُ وَدَ تَيْن ﴾ أى فى شُقّتَيْن، أو حُلّتَيْن . وقيل : النَّوبُ المَهْرُودُ : الذى يُصْبَع بالوَرْسِ ثَم بالزَّعْفَران فيَجَىء لَوْنَهُ مِشْلَ لَوْنِ زَهْرَة الْحُوذَانَة .

قال القُتَّيبي : هو خَطأ من النَّقَلَة . وأرّاه : «مَبْرُوَّ تَبْن» : أَى صَفْرَاوَبْن . يقال : هَرَّ يْتُ العِمَامَة إذا لَبسْتَها صَفْرَاء . وكأنَّ فَعَلْتُ منه : هَرَوْتُ ، فإن كان تَحْفوظاً بالدال فهو من الهَرْد : الشَّق ، وخُطِّيء ابنُ تُتَيْبة في اسْتَدْراكه واشْتقاقِه.

قال ابن الأنبارى: القَولُ عندَنَا في الحديث ﴿ بَيْنَ مَهْرُودَتَيَنْ ﴾ يُرْوَى (٢) بالدال والذال: أى بَيْن مُهُرُودَتَيَنْ ﴾ يُرْوَى (٢) بالدال والذال: أى بَيْن مُهَمَّرَ تَدِيْن، على ماجاء في الحديث، ولم نَسْمَعه إلا فيه . وكذلك أشياه كثيرة لم تُسْمَع إلا في الحديث. والمُمَصَّرَةُ من الثياب: التي فيها صُفْرة خَفيفَة . وقيل: المَهْرودُ: الثوبُ الذي يُصْبَغ بالمُروق، والعُروقُ يقال لها: الهُوْدُ.

- (س) وفيه « ذابَ جبر بل عليه السلام حتى صار مِثْلَ الْمُرْدَة » جاء تفسيرُه في الحديث « أنها العَدَسَةُ » .
  - (هردل) (س) فيه « فأَقْبَلَتْ تُهُو دُلِ » أَى تَسْتَرْخَى فَي مَشْيِهِا .
- ﴿ هرر ﴾ \* فيه « أنه نَهَى عن أكل الهرِ وَ يَمْنَهِ » الهر والهرة : السِّنُورُ . وإنما نهى عنه الأنه كالوَحْشِيّ الذي لايَصحُّ تَسْليمُه ، فإنه يَنْتَابُ الدُّورَ ولا يُقِيمٍ في مكانٍ واحِدٍ ، وإنْ حُبِسَ أو رُبِطَ لم يُنْتَفَع به ، ولئلاَّ يَتَنَازَع الناسُ فيه إذا انْتَقَلَ عنهم .

وقيل: إنما نُهيَ عن الوَحْشِيّ منه دون الإنسيّ .

\* وفيه « أنه ذَكَر قارِئُ القرآن وصاحِبَ الصَّدَقة ، فقال رجل : يارسول الله أرأيتكَ (٢) النَّجْدَةَ التي تكون في الرَّجُل ، فقال : ليست الهما بعدل ، إنَّ الكَلْبَ يَهْرُ من وراء أهله » معناه أن الشَّجَاءَـة غَرِيزَة في الإنسان ، فهو يَلْقَى الحُروب ويُقَاتِل طَبْعًا وَحَمِيَّـةً لاحِسْبَةً ، فَضربَ

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ٣/٢٠٢ : « أي يتسافدون » وفي الدر النثير : « يتثاورون » .

<sup>(</sup>٢) في ١ : «ويروى » . (٣) في الأصل : « أرأيتُك » بالضم. وهو خطأ . انظر مادة (رأى).

الكُلْب مَثَلاً ، إِذْ كَانَ مِن طَبْعِهِ أَنْ يَهِرِ ۚ دُونَ أَهْلِهِ وِيَذُبُ عَمْهِ . يُريد أَنَّ الجَهَاد والشَّجَاعَهُ لَيْسَا عِمْثُلِ القراءة والصَّدَقَة . يقال : هَرّ السَّكَلُبُ يَهِرُ هَرِيراً ، فهو هَارُ وهَرَّارُ ، إِذَا نَبَح وكَشَر عن أَنْيَابِهِ . وقيل : هو صَوْتُهُ دون نُبَاحِهِ .

(س) ومنه حديث شُرَيح « لاأعقِل الكَلْبَ الهَرَّارَ » أَى إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ كُلْبَ آخَرِ لَا أُوجِبُ عليه شيئًا إِذَا كَان نَبَّاحًا ؛ لأنه يُؤذِي بِنُبَاحِه .

(س) ومنه حــديث أبى الأسود «المرأة التي تُهَارُّ زَوْجَها » أى تَهرِ في وَجْهــه كا يَهرُّ الكلبُ.

\* ومنه حديث خُزَيمَة « وعاد لَهَا المَطِئُ هَارًا » أَى يَهِرُ بَمْضُهَا فِي وَجْه بَمْضٍ مِن الجَهْد . وقد يُطْلَق الهَر يرُ على صَوْت غَيْرِ الـكَنْلِ .

\* ومنه الحديث « إنَّى سَمْعَتُ هَرِيرًا كَهَرِيرِ الرَّحَا » أَى صَوْتَ دَوَرَا بِها .

(هرس) (ه) فيه « أنَّه عَطِشَ يَوْمَ أُحدَّ، فَجاءه عَلِيٌّ بِمَاء مِنَ الْمِهْرَاسِ، فَعَافَه وغَسَل به الدَّمَ عِن وَجْهِه » المِهْرَاس: صَخْرة مَنْقُورَة تَسَع كَثِيرا مِنَ الْمَاء، وقد يُعْمَل منها حِياضُ المِاء. وقيل: المِهْرَاسُ في هذا الحديث: اشم ماء بأُحُدٍ. قال<sup>(١)</sup>.

\* وقَتِيلاً بِجانبِ المُهْرَاسِ \*

( ه ) ومن الأول « أنه مَرَّ بِمِهْرَ اسْ يَتَجاذَوْنَهُ (٢٠ » أَى يَحْمُلُونَهُ ويَرُ فَعُونه .

\* وحديث أنس « فَقُمْتُ إلى مِهْراسِ لَنَا فَضَر بْتُهُ بأَسْفَلِهِ حتى تَكَسَّرتْ » .

<sup>(</sup>۱) هو شبل بن عبد الله ، مولى بنى هاشم يذكر حمزة بن عبد المطلب ، وكان دُفن بالمهراس . وصدر البيت : \* واذكرُوا مَصْرعَ الحسينِ وزَيْدٍ \*

الكامل ، المبرد ، ص ١١٧٨ .

ونسب ياقوت فى معجم البلدان ٤/٦٩٧ هذا الشَّعر لسُدَيف بن ميمون : والرواية عنده : \* واذْ كُرَنْ مقتل الحسين وزَيْد \*

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، و ١: « بتحاذونه » بالحاء المهملة . وصححته بالمعجمة من الهروى ، واللسان ،وتما سبق فى مادة ( جذا ) .

- ( ه ) وحديث أبي هريرة « فإذا جئنا مِهْرَاسَـكُم (١) هذا كَيْفَ نَصْنَع؟ » .
- (س) وفى حديث عَمْرو بن العاص «كَأَنَّ فى جَوْفى شَوْ كَةَ الَهَرَاسِ » هو شَجَرَ أو بَقْلَ ذو شَوْكَ ، وهُو من أَحْرارِ البُقُول .
- ﴿ هُرَشَ ﴾ ﴿ فَيهُ ﴿ يَتَهَارَشُونَ تَهَارُشَ الْـكِلَابِ ﴾ أَى يَتَقَاتَلُونَ وَيَتَوَاتَبُونَ . والَّـهُو يشُ بَينْ الناسِ كَالنَّـَـَّـُورِ يش .
- (س) ومنه حديث ابن مسمود « فَإِذَا هُم يَتَهَارَشُون » هـــكذا رَواه بعضُهم . وفسَّره بالتَّقَاتُلُ . وهو في « مُسْند أحمد » بالوَاوِ بَدَلَ الرَّاء . والنَّهَاوُشُ : الاخْتِلاط .
- (س) وفيه ذكر « ثَنِيَّة هَرْشَى » هَىَ ثَنَيِّة بَيْنَ مَكَّمَة والمدينة . وقيل : هَرْشَى : جَبَلْ قُرْبَ الْجُحْفَة .
- ﴿ هرف ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ رُفْقَةً جاءت وهُم يَهْرِ فُون بصَـاحِبٍ لَهُم » أَى يَمْدَحُونه ويُطْنِبُون في الثَّنَاء عليه .
  - \* ومنه المثل « لاتَهُرْفْ قَبْلُ أَنْ تَعْرِفْ » أَى لاَ تَمْدُحْ قَبْلَ التَّجْرِبَة .
- ﴿ هُوقَ ﴾ (س) في حديث أم سَلَمة ﴿ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتَ تُمُورَاقُ الدَّمَ ﴾ كذا جاء على مالم يُسَمَّ فاعِلُه . والدَّمَ مَنْصُوب . أَى تُمُورَاقُ هِي الدَّمَ . وهو مَنْصُوب على النَّميز وإن كان مَمْرِفة ، وله نَظائر ، أو يكون قدْ أُجْرِي تُهُورَاق مُجْرَى : نُفْسِت المَرأَةُ غُلاماً ، ونُتَـجَ الفَرَسُ مُهُواً .

ويَجُوز رَفْع الـدَّم على تَقْدِير : يُهرَ اقُ دِمَاؤُها ، وتـكون الألِفُ والَّلامُ بَدَلاً من الإِضَافَة ، كقوله تعالى « أو يَعْفُو َ الذي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » أي عُقْدَة نِيكاحِه أو نِيكاحِها .

والهاء في هَرَاقَةُ يَهُوَ اللّهَ الْمَرْقَةُ الرّاقَ. يقال: أَرَاقَ اللّهَ يُر يقُهُ ، وَهَرَاقَهُ يَهُو يقُه، بفَتْح الهَاء، هُرِ آقَةً . ويُقالُ فيه: أهرَ قَتُ اللّهَ أُهْرِ قُهُ إِهْرَاقاً، فيهُ جَمْع بَيْنِ البَدَلِ والْمُبْدَلَ . وقد تكور في الحديث . هرَاقَةً . ويقالُ فيه: أهرَ قتُ اللّه أهرِ قه عِديث عبد الرحمن بن أبي بكر « لمّا أريدَ على بَيْمَة يَزيدَ بن معاوية في حَياة أبيه ، قال: جِئم بها هرَ قليّةً وقُوقيةً » أرادَ أن البَيْعَة لأولادِ الملوك سُنّة مُلوكِ الرّوم والعَجَم. وهِرَقُل : الله مَلِك الرّوم ، وقد تكرر في الحديث

<sup>(</sup>۱) فى الهروى ، واللسان : « إلى مهراسكم » .

- ﴿ هُرُم ﴾ (س) فيه « اللَّهُمُ إنَّى أَءُوذُ بِكُ مِن الأَهْرَ مَيْن، البِناَءُ وَالْبِئر » هَكذا رُوِى بِالرَّاء ، والمَشْهُور بالدَّال . وقد تقدَّم .
- (س) وفيه « إِنَّ الله لم يَضَعُ دَاءَ إِلَّا وَضَع له دَوَاءَ إِلَّا اَلَمْرَمَ » اَلَمْرَم : السَكِبَر. وقَدَ هَرِم يَهْرَم فهُو هَرِم. جَعَل الْهَرَمَ دَاءَ تَشْبِيهاً به ، لأنَّ المَوْتَ يَتَمَقَّبه كالأَدْوَاء .
- (س) ومنه الحديث « تَرْكُ العَشَاءَ مَهْرَ مَة » أَى مَظِنَّة لِلْهَرَم. قال القُتَّيْبي : هذه الكَلِمَة جَارِيَة على أَلْسِنَة النَّاس ، ولَسْتُ أَدْرِى أُرسُول الله صلى الله عليه وسلم ابْتَدَأْهَا أَم كَانَتْ تُقَالُ قَبْلُه ؟
- ﴿ هرول ﴾ \* فيه « مَن أَتَا بِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً » الهرْ وَلَةُ : بَيْنَ الْمَشْي والعَدْو ، وَهُو كِنَايَةَ عن شُرْعَة إَجَابِةِ اللهُ تَعَالَى ، وقَبَولِ تَوْبَةِ العَبْد ، ولُطُفِه وَرَ ْحَمَته .
  - ﴿ هُوا ﴾ (س) في حديث أبي سَلَمَة « أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذَاك الحِواه شَيْطانُ و ُ كُل َ بِالنَّفُوسِ » قِيل: لم يُسْمَع الجِرَاء أنَّه شَيْطان إلا فِي هذا الحديث. والْحرَاء في اللَّغة: السَّمْح الجوَاد، والْحَذَيانُ .
  - (س) وفيه « أنه قال َلحنيفَة النَّمَ ، وقد جاء مَعَهُ بِيتِيمٍ يَعْرَضه عليه ، وكان قَدْ قارَب الاحْتِلامَ ، وَرَآه نَا يُمَا فقال : لَعَظُمَتْ هَذه هِرَ اوَةُ يَتِيمٍ » أَى شَخْصُهُ وجُثَنَّهُ . شَبَّه بالِمُرَ اوَة ، وهى العَصَا ، كأنه حِينَ رآه عَظِيمَ الجُثَّة اسْتَبَعْدَ أَنْ يُقالَ له يَتِيمٍ ، لأَنَّ اليُتُمَ في الصَّغْر .
  - \* ومنه حديث سَطِيـــ « وخَرج صاحِبُ الِمُرَاوَة » أرادَ به النبي صلى الله عليــه وسلم ، لأنّه كان يُمْسِك القَضِيبَ بِيـــدِه كَثِيرا . وكان يُمْشَى بالعَصَــا بَين يَدَيْه ، وتُغْرَزُ له فَيُصَلِّى إليها .

#### (باب الهاء مع الزاى)

(هزج) ﴿ فيه ﴿ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ولَهُ هَزَجٌ وَدَزَجٌ ﴾ وفي رِوَاية ﴿ وَزَجٌ ﴾ الْهزَجُ : الْهزَجُ : الرَّنَّة ، والوَزَجُ دُونه ، واكمزَجُ أيضاً : صَوْتُ الرَّغَد والذِّبَان ، وضَرْبُ مِن الأَغانِي ، وبَحْرُ من بُحُور الشَّعْر .

﴿ هزر ﴾ (س) في حديث وَفْد عبد القَيْس ﴿ إِذَا شَرِبَ قَامَ إِلَى ابْنِ عَمِّه فَهَزَرَ سَاقَهَ». الهَرْرُ : الضَّرْبُ الشَّدِيدُ بِالخَشَبِ وغيره .

(س) وفيه « أنَّه قَضَى فى سَيْلِ مَهْزُور أَنْ يُحْبَسَ حَتَى يَبْلُغَ الْمَــاهِ الْكَفْبَيْنِ » مَهْزُور: وَادِى بَنِى قُرَيْظَة بالِحْجازِ ، فأمَّا بتَقَدْيم الرَّاء على الزَّاي فَمَوْضِم سُوقِ اللَّدِينَة ، نَصَدَّق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المُسْلِمِين .

(هزز) (ه) فيه « اهْبَزَّ العَرْشُ لِمَوْتَ سَعْدَ » الْهَزُّ فَى الْأَصْلُ: اَلَحْرَ كَهَ. واهْبَزَّ، إِذَا تَحَرَّكُ . فاسْغَمْمَلَهُ فَى مَعْنَى الأرْتِياحِ . أَى ارْتَاحَ بَصْعُودِهِ (٢) حَيْنَ صُعِدَ به ، واسْتَبْشَر ، إِذَا تَحَرَّكُ مَن خَفَّ لأَمْرِ وارْتَاحَ له فَقَدَاهْبَزَّ لَهُ .

وقيل : أرادَ فَرِ ح أَهْلُ العَرْشُ بمَوْتُه .

وقيل: أرادَ بالعَرْش سَرِ برَ ، الذي مُملَ عليه إلى القَبْر .

\*ومنه حدیث عمر «فانطَلَقْنا بالسَّفَطَیْن (۲) نَهُزُّ بهما » أَی نُسْرِ عِ السَّیْر بِهما . ویُرْوی «نَهِزُ » ، من الوَهْز ، وقد تقدّم .

(س[ه]) وفيه « إنِّى سمعت هَزِيزاً كَهْزِيز الرَّحا » أَى صَوْت دَوَرَانِها .

(هزع) • فيه «حتى مَضَى هَزِيسع مِنَ اللَّيْـل » أَى طَـاَرِفَة مِنهُ ، نَحُو ثُلُيْهِ أُو رُبُهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وزَجٌ » بالتنوين. وأثبتُه محفَّفًا من ١ ، واللسان.

<sup>(</sup>٢) فى الهروى · « بروحه » . (٣) فى اللسان : « بالسِّقْطَيْن » .

- \* وفى حــديث على « إِيَّا كُمْ وَتَهُوْ يِــعَ الْأُخْلاَقِ وَ تَصَرُّفُهَا » هَزَّعْتُ الشَّى تَهُوْ يَعَاً : كَشَرْتُهُ وَفَرَّقْتُهُ .
- ﴿ هَزِلَ ﴾ (س) فيه « كَانَ تَحْتَ الْهَيْزَلَةَ » قِيل: هي الرَّايَة ، لأنَّ الرَّيح تَلْعَبُ بها، كأنَّها تَهْذِلُ مَقَها. والْهَزْلُ واللَّهِب من وَادِ وَاحْدٍ ، والياء زائدة .
- \* وفى حــديث تُعَرَ وأَهْلِ خَيْبَر « إِنَّمَا كَانَتَ هُزَيْدَلَةً مِن أَبِي القاسِم » تَصْفِير هَزْلَةً ، وهي المَرَّة الواحِدة من الْهَزْل ، ضِدُ الجِدِّ . وقد تـكرر في الحديث .
- \* وفي حديث مازِن « فأذْهَبْنا الأَمُوالَ ، وأَهْزَلْنا الذَّرَارِيَّ والعِيَالَ » أَى أَضْمَفْناً . وهِي لُغَة في هَزَلَ ، وَلَمْزَلُنَ أَنَا الذَّابَةُ هُزَالاً ، وهَزَلْتُهَا أَنَا هَزْلاً ، وأَهْزَلَ لَا ، وأَهْزَلَ القَوْمُ ، إذا أَصَابَتْ مَواشِيَهُم سَنَسَةٌ فَهُزِلَتْ . والْمُزَالُ : ضِدُّ السِّمَن . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ هَزَم ﴾ ( ه ) فيه « إذا عَرَّ سُنَّمَ فاجْتَذِبُوا كَهَزْمَ الأرض ، فإنَّهَا مَأْوَى الْهُوامِّ » . هو مَا تَهَزَّمَ مِنْها : أَى تَشَقَّق . ويَجُوز أَن يكون جَمْعَ هَزْمَة ، وهُو الْنَطَامِنُ مِنَ الأرض .
- ( ه ) ومنه الحديث « أوّل جُمْعَة ِ جُمِّعَتْ فى الإِسْلام بالمدينة فى هَزْم َ بِنِي َبياضَة » هو مَوْضع بالمدينة .
- ( ه ) وفيه « إن زَمْزَمَ كَهُ مُرْمَةُ حِبريلَ عليه السلام » أَى ضَرَبَهَا برَجْله فَنَبَعَ الماه. والمَوْمَة : النَّقُرَة في الصَّدْر ، وفي التَّفُّاحَة إذا غَمَرْنَهَا بِيَدِك . وكوزَمْتُ البَرْ، إذَا حَفَرْتَهَا .
- (س) وفى حــديث الُمغِيرة ﴿ تَحْرُونَ الْهَرْمَـة ﴾ يَمْنَى الوَهْدَة التي فَى أَعْلَى الصَّدْرِ وَتَخْتَ المُنْتُقِ . أَى إِنَّ اللَّهُ ضِمَ منه حَرْنُ خَشِنُ ، أَو بُريدُ به ثِقَلَ الصَّدْرِ ، مِن الْحَرْنِ والْسَكَآبة .
- (س) وفي حديث ابن عمر « في قِد ر كهزِمَة » من اكلزيم، وهو صَوْتُ الرَّغد. بُريدُ صَوْتَ غَلَيانِها.

# ﴿ باب الهاء مع الشين والصاد والضاد والطاء ﴾

- ﴿ هشش ﴾ \* فى حديث جابر « لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَدُ حَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنْ هُشُّوا هَشًّا » أى انْــُثَرُوه تَثْرًا بِلِينِ وَرِفْقٍ .
- \* وفى حديث ابن عمر « لقد راَهَنَ النبيُّ صَلَى الله عليه وسلم على فَرَسِ له يقال لها سَبْحَةُ » فِجاءت سابِقَةً فَلَهَشَّ لذلك وأعْجَبَه » أى فلقد هَشَّ ، واللام جوابُ القَسَمِ اللَّهُ ذُوف ، أو للتَّا كيد . يقال : هَشَّ لهذا الأمرِ بَهِشُ (١) هَشَاشَةً ، إذا فَرِحَ به واسْتَبْشَر (٢) ، وارْتاحَ له وخَفَّ .
  - ( ه ) ومنه حديث عمر « هَشِشْتُ يوما فَقَبَلْتُ وأنا صائحٍ " » .
- ﴿ هَمْمٍ ﴾ \* في حديث أُحُد « جُرِحَ وجه رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهُشِمَتِ البَيْضَةُ على رأْسِه » المَهْم : الكَشر . والمَشِيمُ من النباتِ : اليابِسُ الْمَتَكَسِّر ، والبَيْضَة : الخُوذَة .
- ﴿ هَصَرَ ﴾ (س) فيه «كان إذا رَكَعَ هَصَرَ ظَهْرَه » أَى ثَنَاهُ إِلَى الأَرْضِ . وأَصْلُ اللَّهِ عَبْرَ أَن تَأْخُذَ بِرَأْسِ النَّوْدِ فَتَكْنيَهَ إِلَيْكُ وَتَعْطِفَهُ .
- (س) ومنه الحديث «أنه كان مع أبى طالب فنزَلَ تَحَتَ شَجَرَةٍ فَتُهَصَّرَتُ أغصانُ الشَّجرة » أى تَهَدَّلَتْ عليه .
- (ه) وفيه « لمَّا بَنَى مسجـدَ قُبَاء رَفَعَ حَجَرًا ثَقَيلًا فَمَصَرَه إلى بَطْنِـه » أَى أَضَافَهُ وأَمَالَهُ .
- (س) وفى حديث ابن أنيس «كأنه الرِّ ثباَلُ الهِصُورِ » أَى الأَسَدُ الشديد الذي يَفْتَرِسُ ويَكْمِيم على : هُوَ اصِرَ .
  - \* ومنه حدیث عمرو بن مُرّة:
  - \* وَدَارَتْ رَحَاهَا بِاللَّيُوثِ الْهَوَاصِرِ \*

#### [ ه ] وفي حديث سَطِيح:

<sup>(</sup>١) من بابَيْ تعب وضرب . كما ذكر صاحب المصباح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « واستسَر » وما أثبت من ١ ، والنسخة ١٥٠٠ .

قَرُبُهَا [رُبِّهَا] (أ) أَضْحَوْا بِمَـنْزِلَةً تَهَابُ صَوْلَهُمُ الْأَسْدِ لَلْهَاصِيرُ جَمْع مِنْصَارِ، وهو مِفْعَالُ منه .

(هضب) (ه) فيه « أنهم كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ ، فَنَامُوا حتى طلعت الشمس والنبيّ صلى الله عليه وسلم نائم ، فقال مُحرُ : أهْضِبُوا لِكَنْ يَنْتَبَهَ رَسُولُ الله » أى تَكَلَّمُوا وامْضُوا . يقال : هَضَبَ في الحديث وأهْضَب، إذا انْدَفَع فيه ، كَرِهُوا أَنْ بُو قِظُوه، فأرادوا أَنْ يَسْتَنْقِظَ بكلامِهم .

( ه ) وفي حديث آقيط « فأرْسَل السماء بِهَضْبٍ » أَى مَطَرٍ ، ويُجْمَع على أَهْضَاب ، ثم أَهَاضِيب ، كَقَوْل وأَقُوال وأَقَاوِيل .

\* ومنه حديث على « تَمْرِيه الجُنُوبُ دِرَرَ أَهَاصِيبِهِ » .

- وفي حديث قُس « ماذًا لَنَا بِهِضْبَة » الهَضْبَة : الرَّابِيَة ، وجَمْعُها : هِضَبُ (٢) وهَضَبَاتُ ، وهِضَابُ .
- (س) ومنه حديث ذى المِشْعار « وأهْل جِنَاب الهِضَبِ » والجِنَابُ بالـكُسْر : اسم مَوْضع .
- (س) وفي وَصْفِ بني تميم « هَضْبَة خَمْراء » قيل : أراد بالهَضْبَة لَلطْرةَ الكثيرةَ القَطْر . وقيل : أراد به الرَّابِيـَة .
- (هضم) (ه) فيه « أنَّ امرأة رأتُ سَمْدا مُتَجَرِّداً وهو أميرُ الكوفة ، فقالت : إنَّ أَمِيرَ كُمْ هَـذا لَأَهْضَمُ الكَشْحَيْن » أَى مُنْضَمَّهُمَا . الهَضَمُ بالتحريك : انضِامُ الجُنْبَيْن . ورجلُ أَمِيرَ كُمْ هَـذا لَأَهْضَمُ وامرأةٌ هَضْماً . وأصْلُ الهَضْم : الكسر . وهَضْمُ الطعام : خِفَّتُه . والهَضْمُ : التَّواضُع .

\* ومنة حـديث الحسن ، وذكرَ أبا بكر فقال « والله إنه خَلْمُرُهُم ، ولَـكنَ المؤمنَ يَهُضِمُ أَفْسَهُ » أَى يَضَع من قَدْرِه تَواضُعاً .

(١) ساقط من الأصل، و ١، والنسخة ١٥٥، واللسان. وقد تُرك مكانَه بياض، وقال مصححه: إنه هكذا بالأصل. وقد استكملته من اللسان مادة (سطح).

(٢) فى الأصل: « هَضَب » وفى 1: « هَضْب » وأثبته بـكسر ففتح من القاموس. قال فى اللسان: والجمع: هَضْبٌ، وهِضَاب ».

- (س) وفيه « العَدُوُّ بأَهْضَام الفِيطَان » هي جَمْع هِضْم ، بالكسر ، وهو الُطْمَانِ من الأرض . وقيل : هي أَسَافلُ من الأوْدية ، من الهَضْم : الكُسر ، لأَنْهَا مَكَاسِرُ .
  - ومنه حديث على « صَرْعَى بأثناء هذا النَّهْر ، وأهضام هذا الْعَائط » .
- ( هطع ﴾ \* في حديث على « سِرَاعًا إلى أمْرِهِ مُنْطِعِينَ إلى مَعَادِهِ » الإَهْطَاعُ : الإِسْراعُ في العَدُو. وأَهْطَع ، إذا مَدَّ عُنُقَه وصَوّبَ رَأْسَه .
- ﴿ هَطَلَ ﴾ ﴿ ﴿ هَ فَيْهِ ﴿ اللَّهُمُ ارزُقُنِّي عَنْيَنَيْنَ هَطَّا لَتَيْنَ ﴾ أَى بَكَّاءَ تَبْنَ ذَرَّا فَتَيْنَ للدُّمُوعِ . وقد هَطَل الْمَطْرُ يَهْطِل ، إذا تَتَابَع .
- (س) وفي حديث الأحنف « إن الهَياطِلَةَ لنَّا نَزَلَتْ به َبعِلَ بِهِمْ » هُمْ قَوْمٌ من الهِندِ . والياء زائدة ،كأنه جَمْعُ هَيْطَلِ . والهاء لتأكيد الجَمْع .
- ﴿ هَطُم ﴾ (س) في حــديث أبي هريرة في شراب أهل الجنة « إذا شَرِبُوا منه هَطَمَ طَعَامَهُم » الهَطْمُ : سُرْعَةُ الهَضْم . وأصْلُه الخطْمُ ، وهو الـكُسر ، فقُلبتِ الحاه ها: .

# (باب الماء مع الفاء)

- ﴿ هَفَتَ ﴾ ( ه ) فيه « يَتَهَافَتُون في النار » أي بَنَسَاقَطُون ، من الهَفْتِ : وهو السُّقُوط قَطْمَةً وَظْمَةً . وأَكْثَرَ مايُسْتَعْمَل التَّهافُتُ في الشَّرِّ .
- \* ومنه حــديث كعب بن عُجْرة « والقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وَجْهِى » أَى يَتَسَاقَط . وقد تَــكرر في الحديث .
- ( هف ) ( ه ) في حديث على ، في تفسير السَّكينَة (١) « وهي رِيح هَفَّافَة » أي سَرِيعَة المُرُورِ في هُبُوبِها .
- وقال الجوهرى : « الرَّيحُ الهَفَّافَة : السَّاكنَةُ الطيِّبة » . والهَفِيفُ : سُرْعَة السَّيْر ، والخِفْةُ . وقد هَفَّ يَهِفُّ .

<sup>(</sup>۱) التي في قوله تعالى : « وقال لهم نبيُّهم إن آيةَ مُلْكِه أن بأْ تِيَــكم التابوتُ فيه سكينةٌ من ربِّكم » . كما ذكر الهروى .

- (ه) ومنه حديث الحسن ، وذَ كَرِ الحَجَّاجِ « هَلَ كَانَ إِلاَّ حِمَاراً هَفَافًا ؟ » أَى طَيَّاشًا خَفَيفًا .
- (س) وفي حديث كعب «كانَت الأرضُ هِفًا على الماء » أَى قَلْقَةً لاَ نَسْتَقِرُ ، مِن قُوْلِهِم: رَجُلُ هِفُ : أَى خفيف.
- (س) وفى حديث أبى ذَر « واللهِ مافى بَيْتِك هِفَة ولاَ سُفّة » الهَفِّة : السَّحَابُ لاماً ، فيه . والشَّفَة : مايُنْسَجُ من الخُوصِ كالزَّبيل : أى لامَشْرُوبَ فى بَيْتِك ولا مَأْكُول . وقال الجَوْهرى : الهَفُّ ، بالـكَشر : سَحَابُ (١) رَقِيق ليس فيه ماء .
- ( ه ) وفيه «كان بَمْضُ المُبَّاد يُفْطِر على هَفَة بَشُوبِها » هو بالكسر والفتح : نَوْع من السَّمَك . وقيل : هو الدُّمُوص ( ٢٠). وهي دُوَيْبَةً تَكُونَ في مُسْتَنْقَم الماء .
- ﴿ هَفْكُ ﴾ ( س ) فيه « قُلْ لِأُمَّتِكَ فَلْتَهْفَكُه فِي القُبُورِ » أَى لِتُلْقِهِ فيها. وقد هَفَكَه ، إذا أَلْقَاهُ . والتَّهَقُّك : الاضْطِراب والاسْتَرْخَاء فِي المَشْيى .
- ﴿ هَا ﴾ ( ه س ) في حديث عثمان « أنه وَ لَى أَبَا غَاضِرَةَ الهَوافِيَ » أَى الإِبلَ الضَّوَالَّ ، والحِـدَتُهَا : هَافيـة ، من هَفَا الشَّيء يَهْفُو ، إذا ذَهَب . وهَفَا الطَّائر ، إذا طارَ . والرِّيحُ ، إذا هَبَّتْ .
- ومنه حديث على « إلى مَنَابِتِ الشِّيحِ ومَهَافِ الرِّيحِ » جمع مَهْنَى ، وهو مَوْضِع هُبُو بِهِا ف البَرَارِيّ .
- (س) وفي حديث معاوية « تَهَفُو منه الرَّيحُ بِجَانِبِ كَأَنه جَنَاحُ نَسْرٍ » يَعَنَى بَيْتًا تَهُبُّ من جانِبه رِيحٌ، وهو في صِفَرِه كَجَناح ِنَسْرٍ .

# (باب الهاء مع القاف والكاف)

( مقع ) ( س ) في حديث ابن عباس « طَلَّقُ أَلْفًا يَكُفيك منها هَقَعَةُ الجَوْزَاءِ » الهَقَعَة :

<sup>(</sup>١) في الصِّحاح : « السحاب الرقيق » . (٢) في الهروى : « قال المبرّد : الهِفُّ : كبار الدَّعاميص » .

مَنْزِلَة من مَنازِل القَمر في بُرْجِ الجَوْزاء ، وهي ثَلاثَةُ أَنْجُمُ كَالأَثَافِيّ : أَى يَكُفْيِك من التَطلِيقِ ثَلَاثُ تَطْليقَات .

﴿ هَكُمْ ﴾ \* فى حديث تُمروَالعجوزَ« أَقْبَلَتْ مِنْ هَـكُمْرَانَ وَكُوْ كَبِ »هُمَا جَبُلانِ مَعْرُوفانِ بِيلِادِ العَرَبِ .

﴿ هُمَ ﴾ \* في حــديث أسامة « فَرَجْتُ فِي أَثَرِ رَجُل مِنْهُمْ جَعَــلَ يَتَهَــكُمْ بِي » أي يَسْتَهْزِئُ بِي ويَسْتَخِفُ .

(ه) ومنه حديث عبد الله بن أبى حَدْرَد « وهو يَمْشِي القَهْقَرَى ويقُول : هَلُمَّ إلى الجَنَّة ، يَتَهَـكُمْ بِنَا » .

[ ه ] وقول سُكَيْنَة لهشام « بِالْحُولُ ، لقَدْ أَصْبَحْتَ تَتَهَـكُم بِنَا » .

ومنه الحديث « ولا مُتَهَـكِم » .

## ﴿ باب الماء مع اللام ﴾

﴿ هلب ﴾ [ ه ] فيه « لَأَنْ يَمْتَـلِيءَ ما بَيْنِ عا نَتِي وهُلْبَـتِي » الْهُلْبَةَ : ما فَوْقَ الماَنَةِ إلى قَريبِ مِن السُّرَّة .

( ه ) وفي حديث عمر لا رَحِمَ اللهُ الْهَـلُوبَ ، ولَمَن اللهُ الْهَـلُوبِ »الهَلُوبِ : المَرْأَة (١) التي تَقْرُب مِن زَوْجِها وَتُحْبِيهُ ، وتَدَبَاعَدُ من غيره . والْهَـلُوبِ أيضا : الَّتي لِهَا خِدْنُ تُحَبِيّهُ وتُطِيعهُ وتَعْصِي زَوْجَها . وهُو مِنْ هَلَبْتُهُ بِلِسَانِي، إذا نِلْتَ منه نَيْلاً شدِيدًا ، لأنَّهَا تَنَالَ إما مِنْ زَوْجِها وإمَّا مِنْ خِدْمِها . فَتَرَحَّمَ عَلَى الْأُولَى ولَعَن الثانية .

( ه ) وفى حديث خالد « ما مِنْ عَمَــلى شى ارْجَى عِنْدِى بَمْـد لا إِلهَ إِلَّا اللهُ مِن لَيْـلَّةٍ بِشَهَا وَأَنَا مُتَكَرِّسٌ بِتُرْسِى وَالسَّمَاء مَهُ لُبنِي » أَى تُمْطِرُنى . يقال : هَلَبَت السَّمَاء ، إِذَا مُطَرَّتُ (٢) بِجُوْد .

(س) وفيه « إِنَّ صَاحِبَ رَايَةَ الدَّجَّالَ فِي غَجْبِ ذَنَّبِهِ مِثْلُ ٱلْيَةَ البَرَقَ ، وفيها هَلَبَاتُ

(۱) هذا شرح ابن الأعرابي ، كا ذكر الهروى . (۲) في الهروى : « أمطرت » .

كَهَلَبَاتِ الفَرَسِ » أَى شَمَرَاتُ ، أَوْ خُصَلَاتُ مِن الشَّمرِ ، وَاحِدَتُهَا : هَلْبَةَ . والهُلْبُ : الشَّمَر . وقيل : هو ما غَلُظَ مِن شَعَر الذَّنَب وغيْره .

\* ومنه حديث معاوية « أَفْلَتَ (١) وَانْحَصَّ الذَّنَبُ ، فقال : كَلَّا ، إنه لَبِهُلْبِهِ » وَفَرَسَ الْمُلْبُ ، وَدَابَةٌ هَلْبَاء .

• ومنه حديث تمييم الدارِيّ « فَلَقَيِهُم دَابَّةٌ أَهْلَبُ » ذَكُر الصَّفَة؛ لأنَّ الدَّابَّة تَقَعُ على الذَّكُر والأَثْنَى .

(س) ومنه حديث ابن عمر و<sup>(۲)</sup> « الدَّابَّةُ الهَلْبَاء الَّتَى كَلَّمَتْ تَمَيِّماً الدَّارِئَ هِيَ دَابَّةُ الْمُرْضِ التَّى تُكَلِّمُ النَّاسِ » يَعْنَى بِهَا الجَسَّاسَةِ .

\* ومنه حديث المغيرة « ورَقَبَةٌ هَلْبَاء » أي كثيرة المَشر .

(س) وفي حديث أنس « لا تَهمُلُبُوا أَذْنابَ الْخَيْلِ » أَى لا تَسْتَأْصِلُوها بالْجَرِّ والقَطْع. يقال: هَلَبْتُ الْغَرَسَ ، إذا نَتَفَتَ هُلْبَه ، فهو مَهلوب.

( هلس ) ( س ) في حديث على في الصَّدَّقة « ولا يَسْهِلِسُ » الهُلاَسُ : السَّلَ ، وقد هَلَسَهُ الْمَرْضُ يَهْلُسُهُ <sup>()</sup> هَلْسًا . وَرَجُلُ مَهْلُوسُ العَقْل : أي مَسْلُوبُهُ .

\* ومنه حديثه أيضا « نَو ازِعُ تَقَرْعُ العَظْمَ وَبَهْ لِسُ اللَّهُمْ ».

( هلع ) [ ه ] فيه « مِن شَرِّ ما أُعْطِىَ العَبْدُ شُحُّ هَالِـع ۗ وَجُبْنُ خَالِـع ۗ » الْهَلَعُ : أَشَدُّ الْجَزَع والضَّجَر . وقد تكرّ ر في الحديث .

(س) وفي حديث هشام « إنَّهَا لَمِشْيَاعُ هِلُوَاعٌ » هي الَّتي فيها خِفَّة وحِدَّة.

( هلك ) ( ه ) فيه « إذا قال الرَّجُل : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُو أَهْلَكُمَهُم » يُرْ وَى بفَتْح الـكاف وضَمِّها ، فَمَن فَتَحها كانت فِمْـلًا مَاضِياً ، ومَعْناه أنَّ العَالِينَ الَّذِين بُؤْيِسُون النَّاس مِن رَّحة الله يَقُولُون : هَلَك النَّاسُ : أَى اسْتَوْجَبُوا النَّارَ بِسُوء أَعْمَالُم ، فإذا قال الرَّجُل ذلك فيو الَّذَى أَوْجَبَه لَهُمُ

<sup>(</sup>١) هـكذا ضبط في الأصل ، و ١ ، واللسان ، ومجمع الأمثال ٢ / ١٤ . وسبق في مادة (حصص) : « أَفْلَتَ » . (٢) في الأصل : « ابن عمر : والدابة » وما أثبت من ١ ، واللسان . (٣) في الأصل ، و ١ : « يَهْـلُسُه » بالضم . وأثبتُه بالكسر من القاموس .

لا اللهُ تَمَالَى ، أو هُوَ الذَى لَمَّا قالَ لَهُم ذلك وآيَسَهُم حَمَلَهُمْ عَلَى تَرَّكُ الطَّاعَةِ والانْهِماكِ فَى للماصى ، فهو الذَى أَوْقَعَهُم فَى الْهَلَاكُ .

وأما الضَّمُ فمناه أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهْلَـكُهُم : أَى أَكْثَرُهُمُ هَلَا كَا . وهو الرَّجُلُ يُولَعُ بِمَيْبِ الناسِ ويَذْهَبِ بِنَفْسِهِ عُجْبًا ، ويَرَى له عليهم فَضْلا .

( ه ) وفى حديث الدَّجَّال ، وذَكر صفته ، ثم قال « ولكنَّ الْمُلْكَ ( الْمُلْكِ أَنَّ رَ الْمُلْكِ أَنَّ رَ الْمُلْكِ أَنَّ رَ الْمُلْكِ أَنَّ الْمُلَكِ اللَّهُ وَإِن ادَّعَى الرَّبُوبِيَّة ولَبَسَ على ومَعْنى الرَّابُوبِيَّة ولَبَسَ على الناسِ بما لا يَقْدُرُ عليه البَشَرُ ، فإنه لا يَقْدُر على إزالة العَوَر ، لأن الله تعالى مُنزَّ ، عن النَّقَائِص والعُيُوب .

وأما الثَّانية: فَهُلَّكَ ـ بالضم والتشديد ـ جمع هاللِث : أَى فَإِنْ هَلَكَ به ناسُ جاهلون وضَلُّوا ، فاعْلَمُ وأَن الله ليس بأعور . تقول العرب : افْعَلْ كذا إِمَّا هَلَـكَتْ هُلَّكَ ، وهُلُكُ ، بالتخفيف ، مُنَوّنًا وغَيْرَ مُنَوّنٍ . وتَجْراه تَجْرى قَوْلهم : افْعَلْ ذَاك على ما خَيَّلَتْ (٣) : أَى على كُلُّ حالٍ .

وهُلُكُ : صِفَةٌ مُفْرَدَة بمعنى هالكَة ، كَنَاقة يُسُرُح ٍ ، وامرأة عُطُل ٍ ، فكأنه قال : فكيفماكان الأمر فإنَّ ربَّكُم ليس بأعورَ .

( ه ) وفيه « ما خالطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً إلاَّ أَهْلَـكَتَهُ » قِيل : هو حَضْ على تَعْجيل الزكاة من قَبْل أَنْ تَخْتَلُطَ بالمال بعد وجوبِها فيه فتَذْهبَ به .

وقيل : أراد تَحَذِّير العُمَّالِ عن أَخْتَزَ ال شيء منها وَخَلْطِهِم إِيَّاه بها . وقيل : هو أن يأخذ الزكاة وهو غَنيٌّ عنها .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ، واللسان : «ولكن الهلك » وأثبته بالنصب من 1 ، والهروى ، والفائق 1 / ٥٠٥ (٢) فى الهروى : « فإمّا هلك الهلك » ويوافق ما عندنا الفائق ١ / ٥٠٥ . (٣) فى الأصل، و ١ : « تَخَيَّنَتَ » وما أثبت من اللسان والفائق . قال فى الأساس : « وافعال ذلك على ما خَيَّلَتْ : أى على ما أَرتَكَ نَفْسُك وشَهّتْ وأوهمت » .

- (س) وفي حــديث عمر « أَتَاهُ ســـائِلِ فقال له : هَلَـكُتُ وأَهْلَـكُتُ » أَى هَلَـكَتْ عِيالِي .
- \* وفي حديث التَّوْبَة « وتركها بِمَهْلَكَة » أي مَوْضع الهلاك ، أو الهلاك نفسه ، وجَمْمُها : مَهَاك ، وتُمْمُها وتُكُمُّسُرُ ، وهُمَا أيضا : النَّفازَة .
- ( ه ) ومنه حديث أم زَرْع « وهو أَمامَ القَوْم فى المهَالِك » أَى فى الحروب، فإنه لثقَتِهِ بُسَجَاعَتِه يَتَقَدَّم ولا يَتَخَلَّف .

وقيل : أرادَتْ أنه لمِلْمِهِ بالطُّرُ قِ يَتَقَدُّم القَوْمَ يَهْدِيهِم وَهُمْ عَلَى أَثَرِهِ .

- ( ه ) وفحديث مازِن « إِنِّى مُولَع الحُرُ والْمُلُوكِ مِن النَّسَاء » هي الفاجِرَة ، سُمِّيت بذلك لأنها تتهالك : أي تَمَا بَلُ وتَتَذَكَنَى عند جَاعِها . وقيل : هي الْمُنَسَاقِطَة على الرجال .
- (س) ومنه الحديث « فَتَهَالَكْتُ عليـه [ فسألتُه (١) ] » أى سَفَطْتُ عليـه ورَمَيْتُ بَنْفُسى فَوْقَه .
- ﴿ هَلَلَ ﴾ ( هَ ) قد تَكُرر في أحاديث الحج ذِكْرُ ﴿ الْإِهْلَالَ ﴾ وهورَفْع الصَّوْت بالتّنْبِية. بقال : أَهَلَ الْمُحْرِم بالحج يُهِلُ إِهْلَالًا ، إذا لَتِي ورفع صَوْتَه . والْمَهَلُ ، بضّم المبم : مَوْضِع الإِهْلالِ ، وهو الميقاتُ الذي يُحْرَمُون منه ، ويقَعَ على الزّمان والمَصْدر .
  - \* ومنه « إِهْلَالُ الهِلال واسْتِنْهلالُه » إذا رُفِع الصُّوتُ بِالتَّكْبِيرِ عَنْد رُوْيَتِهِ .

واسْتِهْلالُ الصَّبِيِّ : تَصُويتُهُ عندولادَتِهِ . وأَهَلَّ الْهِلالُ ، إذا طَلَع ، وأَهْلِ واسْتُهِلَ، إذا أَبْصِرَ ، وأَهْلَانُهُ ، إذا أَبْصَرُ تَهَ .

- (س) ومنه حديث عمر « أنَّ نَاساً قالوا لَهُ : إنَّا بَيْنِ الْجِبَالِ لاَ بُهِلِ الْهَلِالَ إِذَا أَهَلَّهُ النَاسُ » أَى لانْبُصرُه إِذَا أَبْصَرَه النَاسُ ، لأَجْلِ الجَبَالِ .
  - ( ه ) وفيه « الصبيُّ إذا وُلِدَ لم يَرِثُ ولم يُورَثُ حتى يَسْتَهِلُ صَارِخًا » .
- \* ومنه حدیث الجَنِینِ «كَثِفَ نَدِى مَنْ لاَ أَكُلَ ولا شَرِبَ ولاَ اسْتَمَلَ » وقد تَكررت فيهما الأحادیث .

<sup>(</sup>١) زيادة من ١، واللسان .

- \* وفى حــديث فاطمة « فلما رآها اسْتَبْشَر وتَهَلَّلَ وجْهُهُ » أَى اسْتَنَارَ وظَهَرَتْ عليـــه أَمَارَاتُ الشَّرُورِ .
- [ه] وفي حديث النابِغة الجمدِيّ « فَنَيَّفَ على المِائةِ ، وكَأَنَّ فَأَهُ البَرَدُ المُنْهَلُّ » كُلُّ شيء انْصَبُّ فَقَدَ انْهِلَ . يُقال : انْهَلَّ الْمَطَرُ تَنْهَلُ انْهِلَلًا ، إِذَا اشْتَدَّ انْصِبَابُهُ (').
- \* ومنه حدیث الاستسقاء « فألَّفَ اللهُ السَّحابَ وهَلَّتْنَا » هكذا جاء في رِوَاية لِلسُّلِمِ (٢٠).
   یُقال : هَلَّ السَّحابُ ، إذا مَطَر بشِدَّة .

#### \* وفي قصيدة كعب:

لَا يَقَعُ الطَّمْنُ إِلاَّ فِي نُحُورِهِمُ وَمَا لَهُم (٢) عَنْ حِياضِ المَوْتِ تَهْدِلِيلُ أَي نُكُوصُ وَ تَأْخُر . يُقَال : هَلَّلَ عن الأَمْر ، إذا وَلَّي عَنْهُ وَ نَكُمْص .

- (هلم) \* قد تكرر في الحديث ذكر «هَلُمْ » () ومَعْنَاهُ نَعَالَ . وفيه لُغَتَان : فأهْلُ الحِجاز يُطْلِقُونَه على الواحِدِ والجميع ، والاثنتينِ والمُؤنَّثِ بِلَفْظٍ واحِدٍ مَنْهِي على الفَتْح. وَبَنُو تَجْمَع وَتُوَّنَّتُ ، فَتَقُول : هَلُمْ وَهَلُمَّا وهَلُمُوا .
- (هلا) \* فى حديث ابن مسعود « إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُون فَحَىَّ هَلَّا بِعِمْرَ » أَى فَأْ قَبِلُ بِهِ وَأَسْرِع . وهَى كَلِمَتَان جُعِلْتَا كَلِمَةً واحِدَة ، فَحَىَّ بَمَعْنَى أَقْبِل ، وهَلَّا بَعْدُنَى أَسْرِع ، وقيل : بَعْنَى اشْرِع . وَفَيْمَا لُفَات .
- [ ه ] وفي حديث جابر « هَــلاً بِكُواً تُلَاءِبُهَا وتُلاَءِبُك » كَعَلاَّ بِالنَّشْدِيد ، حَرْف مَمْناهُ اَلَحْثُ وَالتَّحْضِيضُ .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى ، قال : « وسمعت الأزهرى يقول : انهل السماء بالمطر كَمْلَلا . قال : ويقال المطر : كَمْلَلُ وَأَهْلُول » . (۲) انظر حواشى ص ۳۹۱ من الجزء الرابع .

<sup>(</sup>٣) فى شرح ديوانه ص ٢٥: « ما إن لهم » . (٤) ذكر الهروى فيه حديثا، وهو: « لَيُذادَنَّ عن حَوْضِى رِجالٌ فأناديهم: ألا هَلُمَّ » قال: أى تَمالَوْا .

## ( باب الهاءمع الميم )

﴿ هَجَ ﴾ ( ه ) في حديث على « وسَائِر النَّاسِ هَمَجُ رَعَاعُ ﴾ الْهَمَجُ : رُذَالَةُ النَّاسِ . وَقيل : هُو البَمُوضُ ، فشبَّة به رَعَاعُ المَّاسِ . يُقال : هُو البَمُوضُ ، فشبَّة به رَعَاعِ النَّاسِ . يُقال : هُمْ هَمَجُ ها مَجُ ، على التَّا أَكِيد .

\* ومنه حديثه أيضا « سُبْحان مَن أَدْمَجَ قُوَائِم الذَّرَّةِ واَلْهُمَجَة » هي واحدَة الْهُمَج.

﴿ هِمْدَ ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثُ عَلَى ﴿ أُخْرَجَ بِهِ مِنْ هُوامِدُ الْأَرْضُ النَّبَاتُ ﴾ أَرْضُ هَامِدَة ؛ لا تَنباتَ بِها و نَبَاتُ \* هَامِدُ \* ؛ يا بِسُ \* . وَهَمَدَتِ النَّارِ ، إذا تَخْمَدَتُ (٢) ، والثَّوبُ ، إذا يَلِيَ .

(ه) ومنه حديث مُصْعَب بن عُمَير « حَتَّى كَادَ يَهْمُدُ مِن ٱلْجُوعِ » أَى يَهْـلِكَ .

(هرز) (ه) في حديث الاستِعادَة من الشَّيطان « أمَّا هَمْزُهُ فَالْمُوتَةُ » الهَمْزُ : النَّحْسُ والغَمْزُ ، وكُلّ شيء دَفَعْنَه فَقَدَ هَمَزْتَه . والْمُوتَة : الْجِنُون (٢) . والهَمْزُ أيضا : الفِيبَةُ والوَقِيمَةُ فَلَ النّاسِ ، وذِكْرُ عُيورِهِم . وقد مَّمَزَ يَهُمُزُ (١) فَهُو هَمَّازٌ ، وهَمَزَةٌ المُبَالَغَة . وقد تسكرر في الحديث .

﴿ هُس ﴾ \* فيه « فَجَعَل بَعْضُنا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ » الْهَمْسُ : الكَّلام الخَفِيُّ لايَكادُ يُقْهَم .

\* ومنه الحديث «كانَ إذا صُلَّى العَصَرَ هَمَسَ ».

(ه) وفيه « أنه كانَ يَتَمَوَّذ مِن هَمْز الشَّيْطان وَهَمْسِه » هُو مايُوَسُوِسُه في الصُّدُور .

(س) وفي حديث ابن عباس:

\* وَهُنَّ كَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا<sup>(٥)</sup> \*

هو صَوْتُ نَفْلِ أَخْفَافِ الإِبل .

( ۴۵ \_ النهاية ه )

<sup>(</sup>١) هذا شرح ابن السِّكِّيت ، كما ذكر الهروى . وقبله : « الهَمَجُ : جمع هَمَجَة . وهُو ... » .

<sup>(</sup>٢) من بابئ نَصَر وسَمِع، كما في القاموس. ﴿ ٣) هذا شرح أبي عبيدة ، كما ذكر الهروى.

<sup>(</sup>٤) بالضم ، والكسر ، كا في القاموس . ﴿ ﴿ (٥) انظر مادة ﴿ رَفْ ﴾ .

- (س) وفي رَجز مُسَيْلِمة « والذُّنب الهَامِس ، واللَّيل الدَّامِس » الهَامِس: الشَّدِيدُ.
- (همط) (ه) في حديث النَّحَمَى " « سُئِل عَن عُمَّالِ يَهْضُون إلى القُرَى فَيَهُ طُون النَّاسَ، فقال ؛ لَهُمُ المُهْنَأ ، وَعَلَيْهِم الوِزْرُ » أَى يَأْخُذُون مِنْهُم على سَبِيلِ القَهْرِ والغَلَبَة . يقال : هَمَط مَالَهُ وطَمَامَه وعُرْضَه ، واهْتَمَطْه ، إذا أُخَذَه مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةً مِن غَيْرُوجُه .
- ومنه حديثه الآخر «كانَ العُمَّال يَهْمِطُون ، ثُمَّ يَدْعُون فَيُجَابُونَ ٥ يُريدُ أَنه يَجُوز أَنه يَجُوز أَنّ طَمَامهم وإن كانوا ظَلَمَة ، إذا لم يَتَعَـيَّن الحَرامُ .
- (س) وفي حديث خالد بن عبد الله « لَاغَرْوَ إِلَّا أَكُلَهُ بِهِمْطَةِ » اسْتَمْمَل الهَمْطَ في الأُخْذِ بِخُرْق (١) وَعَجَلَة وَنَهُب .
- ﴿ همك ﴾ (س ه) فى حديث خالدبن الوليد « إن الناسَ انْهَمَــَكُوا فى الخَمْرِ » الانْهُمَاك: التَّمَاد: التَّمَادي فى النَّميء واللَّجَاجُ فيه .
- ﴿ هُمِلَ ﴾ \* في حديث الحَوْض « فلا يَخْلُصُ منهم إلا مِثْلُ هَمَلِ الَّنَهُم » الهَمَلُ : ضَوَالُّ الإبل ، واحِدُها : هَامِلُ . أي إن النَّناجي منهُم قليل في قِلة النَّنَم الضَّالَة .
- \* ومنه حديث طَبْفة « و لَنَا نَعُمْ هَمَلْ » أَى مُؤْمَلَة لَارِعَاء لهما ، ولا فيها مَن يُصْلحهُا وَبَهُدَهَا ، فهي كالضالة .
  - ( ه ) ومنه حديث سُراقة « أتَيْتُهُ بَوْمَ حُنَيْن فَسَأَلْتُه عَن الهَمَلِ » .
- ( ه س ) ومنه حديث قطَن بن حارثة « عليهم في الهَمُولَة الراعِيَةِ في كل خمسين ناقَةٌ » هي التي أَهْمِكَتْ ، تَرْعَى بأنفسها ولا تُسْتَعْمَلُ ، فَعُولَة بمعنى مَفْعُولَة .
- (هم) فيه «أصْدَقُ الأسماء حارِثُ (٢٠ وهَمَّام » هو فَمَّال ، مِنْ هَمَّ بالأَمر يَهُمُّ ، إِذَا عَزَم عليه . وإنما كان أصْدَ قَها لأنه مامِنْ أَحَدِ إلا وهو يَهُمُّ بأمرٍ خَيْرًا كان أو شرًّا .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « يَخْرَق » بفتحتين . وأثبته بضم فسكون من ١ ، واللسان . وكلا الضبطين صحيح ، كما فى القاموس . (٢) الذى فى الهروى : « أحبُّ الأسماء إلى الله عبد الله وهمام ؛ لأنه مامن أحد إلا وهو عبد الله ، وهو يهُمّ بأمر رَشِد أم عَوِى » . وانظر (حرث) فيما سبق .

#### ( ه ) وفى حديث سَطِيح :

\* شَمِّر فإنَّك ماضِي الهُمَّ شِمِّيرٌ \*

أى إذا عَزَمْتَ على أمرِ أَمْضَيْتُه .

- (س) وفي حديث قُس ﴿ أَيُّهَا اللَّاكُ الهُمام » أي العظيمُ الوِّمَّةِ .
- (س) وفيه « أنه أنيَ بِرِجُلِ هِمْ » الهِمُّ بالكسر: الكّبير الفاني .
- ومنه حديث عمر «كان يأمُر جُيُوشه ألّا يَقْتُلُوا هِمَّا ولا امرأة ».
  - \* ومنه شعر ُحَمَيْد:

#### \* فَحَمَّلَ الهِمَّ كَنَازاً جَلْمَدَا (١) \*

- \* وفيه «كَانَ يُمَوِّذُ الحَسَنِ والحَسَينِ فيقُولِ: أُعِيذُ كُمَا بَكَلِمِاتِ اللهُ التَّامَّة ، من كُلِّ سَامَّة وهَامَّة » الهَامَّة عُلَى ذَاتِ سَمِّ يَقْتُلُ. والجَمْعُ: الهوامُّ. فأمَّا مايَسُمُّ ولا يَقْتُلُ فهو السَّامَّة ، كالمَقْرِبُ والزُّنْبُورِ. وقد يَقَع الهوامُّ على مايَدِبُّ من الحيوانِ ، وإن لم يَقْتُلُ كالحَشَراتِ.
  - ( ه ) ومنه حدیث كَمْب بن عُجْرَة « أَتُوْذِيك هَوامُّ رأسِك ؟ » أراد القَمْلَ.
- \* وفى حــديث أولادِ المشركين « هُمْ من آبائهِم » وفى رواية « هُمْ منهم » أى حُــكُمُهُم حُــكُمُهُم وأهْلِهِم .
- ﴿ هيمن ﴾ ﴿ في أسماء الله تعالى « الْمُهْيَمِنُ » هو الرَّقيبُ . وقيل : الشَّاهِدُ . وقيـل : المُّاهِدُ ، وقيـل الْمُؤْتَمَنُ . وقيل : الفَّاتُم بأمور الخُلْق . وقيل : أصْلُه : مُؤَيْمِنٌ ، فَأَبْدِلتِ الهَاء من المَّمْزة ، وهو مُفَيْعِل من الأَمانة .
  - \* وفي شِمر العباس:

حتى احْتَوى بَيْنَكُ الْمَهْيُمِنُ مِنْ خِنْدَفِ عَلْمَاءَ تَحْتَمَ النَّطُقُ أَى بَيْنَكُ الشَّاوَلُ .

وقيل : أراد بالبَيْتِ نَفْسَه ، لأَنَّ البَيْتَ إذا حَلَّ فقد حلَّ به صاحِبُه .

<sup>(</sup>١) في ديوان حميد ص ٧٧:

<sup>\*</sup> فَحَمَّ-لَ الهُمَّ كِلازاً جَلْعَدا \*

وقيل: أراد بَكِثْيَتِه شَرَفَه . والْمَهْيْمِنُ من نَمْتِه ، كأنه قال: حتى اخْتَوى شَرَفُك الشاهدُ بِفَضْلِكَ عُلْياً الشَّرَف ، من نَسَب ذَوى خِنْدِفَ التي تَحْمَّهَا النَّطُقُ.

- (س) وفى حديث عِكْرِمَة «كان علِيِّ أَعْلَمَ بالمُهَيْمِناتِ » أَى القَضايَا ، من الهَيْمَنَة ، وهي القيام على الشَّيء ، جَمَلَ الفِمل لها ، وهو لِأَرْبابِها القَوَّ امِين بالأمور .
- ( ه ) وفي حديث عمر « خَطَبَ فقال : إنَّى مُتكلِّم بكلماتٍ فَهَيْمِنُوا عليْمِنَ » أَى اشْهَدُوا. وقيل : أراد أمُّنُوا ، فقَلَب (١) الهمْزة َ هاء ، وإحْدَى البيمَين ياء ، كقولهم : إيْما ، في إمَّا .
- (ه) وفي حديث وُهَيْب ﴿ إِذَا وَقِعِ العبد فِي أَلْهَا نِيَّةِ الرَّبِّ وَمُهَيْمِنِيَّةِ الصَّدِّيقِين لَم يَجِدْ أَحدا يَأْخَذ بَقْلِبه ﴾ اللهيْمِنِيَّة : منسُوب إلى اللهيْمِن ، يريد أمانَة الصَّدِّيقِين ، يعنى إذا حَصَل العبد في هذه الدَّرجة لم يُمْجُبُه أحد ، ولم يُحِبَّ إلَّا اللهُ تعالى .
- (س) وفى حديث النَّعْمَان يوم نَهَاوَنْد « تَمَاهَدُوا هَمَايِنَكُم فَى أَحْقِيكُمْ ، وأَشْسَاعَكُمْ فَى نَعِالِكُمْ » وأَشْسَاعَكُمْ فَى نَعِالِكُمْ » الهمايِنُ : جمع هِمْيَانِ ، وهى المِنْطَقةُ والتِّكَةَ ، والأَحْقِى : جُمعُ حَقْوٍ ، وهـو مَوْضع شَدِّ الإِذَار .
  - (س) ومنه حديث يوسف عليه السلام « حَلَّ الهمِيْان » أَى تِـكَّة السَّر اويل .
- ﴿ همهم ﴾ (س) في حديث ظَّبْيان « خرج في (٢) الظُّلُمة فسَمِـع هَمْهَمة » أي كلاماً خفِيًّا لا يُفْهَمُ . وأصْل الهَمْهَمة : صَوْت البقر .
- ﴿ هَمَا ﴾ (س) فيه « قال له رجل : إنَّا نُصِيبُ هَوَ امِيَ الْإِبْل ، فقال : ضالَّةُ الْمُؤْمَن حَرَقُ النَّار » الهَوامِي : الْمُهْمَلَة التي لا راعِيَ لها ولا حافظَ ، وقد هَمَتْ تَهُمْنِي فهي هامِيَة ، إذا ذَهَبَتْ على وجْهها . وكُلُّ ذَاهِبِ وجار من حَيَوان أو ماء فهو هاَمٍ .
  - \* ومنه « مَمَى المطرُ » ولعلَّه مقلوبُ هام يَهِيمُ .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « فقلب إحــدى الميمين ياء فصار : أيمنوا ، ثم قلب الهمزة ها » و فى اللسان : «قلب إحدى حرفى النشديد فى « أمِّنوا » يا ، فصار : أيمنوا ، ثم قلب الهمزة ها ، وإحدى الميمين يا ، فقال : هَيْمِنوا » . (۲) فى ۱ : « إلى » .

## (باب الهاء مع النون)

- (هنأ) \* في حديث سجود السهو « فهنّاهُ ومنّاهُ » أي ذَكُرهُ المهانيَ والأمانيَ والأمانيَ والمراد به مابَعْرِضُ للإنسانِ في صلاتِه من أحاديث النفسِ وتَسْويل الشَّيْطانِ . يقال : هَنَا فِي الطَّمامُ يَهُنُونِي ، ويَهُنْدُنِي ، ويَهُنْدُ أَنِي . وهَنَاتُ الطَّمام : أي تَهَنَّاتُ به . وكُلُّ أَمْرٍ يَأْتِيكُ مَن غَيْر تعب فهو هني . وكذلك المُهنَأ والمُهنَّأ : والجمع : المهانيُ . هذا هو الأصل بالهمز . وقد يُحَفَّف . وهو في هذا الحديث أشبَهُ ، لأجلِ مَنّاهُ .
- \* وفى حـــديث ابن مسمود ، فى إجابة صاحب الرَّبا إذا دعا إنسانا وأكل طمامَه « قال : لكُ المَهْنَأُ وعليه الوِزْرُ » أى يكون أ كُلُكَ له هَنِيئًا ، لا تُؤاخَذُ بِه ، وَوِزْرُ ، على مَن كَسَبَهُ .
  - \* ومنه حديث النَّخمِيِّ في طعام المُمَّال الظَّلَمَة « لهُمُ المَهْنَأ وعليهِم الوِزْرُ » .
- ( ه ) وفي حديث ابن مسمود « لَأَنْ أَزَاحِمَ جَمَلًا قد هُنِيُّ بِالْقَطِرِانِ أَحَبُّ إِلَى مِن (' ) أَنْ أَزَاحِمَ المِرْأَةُ عَظِرَةً » هَنَأْتُ البعيرَ أَهْنَوْه ، إذا طَكَيْتَه بِالْهِناء ، وهو القَطِرانُ .
- \* ومنه حديث ابن عباس ، في مالِ اليتبم « إِنْ كُنْتَ تَهْنَـأَ جَرْ بَاهَا » أَى تَعَالِـجُ جَرَبَ إبله بالقَطِران .
- (س) وفيه « أنه قال لأ بِي الهَيْمَ مِن النَّيِّهَانَ : لا أَرَى لكَ هَانِثًا » قال الخطَّا بِي :المشهور في الرواية « ماهِنًا » وهو الخادِم ، فإنْ صحَّ فيكون اسمَ فاعِل ، من هَنَأْتُ الرَّجُلَ أَهْنَوُه هَنَأً ، في الرواية « ماهِنًا » وهو الخادِم ، فإنْ صحَّ فيكون اسمَ فاعِل ، من هَنَأْتُ الرَّجُل أَهْنَوُه هَنَأً ، إذا أَعْطَيْتُه . والْهِنْ والدَّهَانَ التَّهْزِية . وقد هَنَأْتُه بالولاية .
  - (هنبث) (ه) فيه «أنَّ قاطمةَ قالت بعد مَوْتِ النبي صلى الله عليه وسلم:

    قد كَانَ بَعْسَدُكُ أَنْبَاهِ وهَنْدَبَقَةٌ لوكُنْتَ شاهِدَهَا لم يَكُثُرُ الخَطْبُ (٢)

    إنَّا فَقَدْ نَاكَ فَتَدُ الأرضِ وابِلَهَا فَاخْتَلَ قَوْمُكُ فَاثْمَهَدُهُمْ ولا تَغْيب

<sup>(</sup>١) في الهروى : « أحبُّ إلى من مال كذا » .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ، والفائق ١/٢٥ ، ٣/٧١ : « لَمْ تَـكَثُرُ الْخُطَبُ » .

الهَنْبَثَةُ : واحدَة الهِنَابِثِ ، وهي الأمور الشَّدادُ المُخْتَلِفَةُ . والهِنْبَثَةُ : الاَخْتِلاطُ في القَوْل . والنُّونُ زائدة .

(هنبر) (س) في حديث كعب، في صفة الجنة « فيها هَنَابِيرُ مِسْكِ يَبْعَثُ اللهُ عليها رَجًا تُسَمَّى الْمُثِيرَةَ » هي الرَّمالُ الْمُشْرِفة ، واحِدُها : هُنْبُورٌ ، أَوْ هُنْبُورَة . وقيل : هي الأنَابِير ، خَمْ أَنْبَارِ ، فَقُلْبَتِ الهمزة هاء ، وهي بمعناها .

﴿ هنبط ﴾ (س) في حديث حَبِيب بن مَسْلَمة « إِذْ نَزَلَ النَهْنْبَاطُ (١) » قيل : هوصاحِبُ الجَيْشُ بالرُّومِيَّة .

﴿ هنع ﴾ ( ه ) في حديث عر « قال لِرجُل شَكا إليه خالِداً ، فقال : هل يَعْلَم ذلك أَحَدُ من أَحَدَاب خالِد ؟ فقال : في حديث عر « قال لِرجُل طويل فيه هَنَع » أي انحياء (٢) قليل . وقيل : هو تَطامُن ُ الْعُنُق .

﴿ هَن ﴾ ( ه ) في حديث أبي الأخوص الجشمي « فتَجْدَع هذه وتقول : صَرْبَى ، وتَهُنَّ هذه وتقول : صَرْبَى ، وتَهُنَّ هذه وتقول : تَخِيرة » الحَن ُ وا لَمَن ُ ، بالتَّخفيف والتشديد : كناية عن الشيء لا تَذْ كُره باسمِه ، تقول: أناني هَن ُ وهَنة ، نُحَفَّا ومُشدّداً ، وَهَننْتُهُ أَهُنَّهُ هَنّا ، إذا أصَبْتَ منه هَنا . يريد أنك تشتَق أُذُنَّهَا أو تُصِيبُ شيئاً من أعْضائها .

قال الهروى : عَرَضْتُ ذلك على الأزْهرى فأنْكَره . وقال : إنمــا هُو « وتَهِنُ هذه » : أَى تُضْمِفُهُ . يقال : وهَنْتُهُ أَهِنُهُ وَهْنَا فهو مَوهُونُ .

\* ومنه الحديث « أُعُوذُ بك من شَرٍّ هَنِي » يعني الفَرْجَ .

(س) ومنه الحديث « مَن تَمَزَّى بِعَزَاء الجَاهِلِيَّة فأعِضُوه بِهَنِ أَبِيه ولا تَكْنُوا » أَي قُولُوا له : عَضَّ أَيْرَ أَبِيكَ .

\* ومنه حدیث أبی ذر « هَن مِثْلُ الْخَشَبَةَ غَيْرَ أَنِّی لَا كُنِی » يَمْنی أنه أَفْصَحَ باسْمِه ؟

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبط بالضم فى الأصل. وضبط فى إ بالكسر ، وفى اللسان بالفتح. وذكره صاحب القاموس فى ( هبط ) : « التميّباط » بياء تحتية . وصوّ به الشارح بالنون .

<sup>(</sup>٢) هذا قول شمِر ، كما ذكر الهروي .

فَيْكُونَ قَدْ قَالَ : أَبْرُ مَثْلُ الْخَشْبَةَ ، فَلَمَّا أَرَادُ أَنْ يَحْسُكِي ۚ كُنِّي عَنْهُ .

\* وفى حديث ابن مسمود، وذَكَر كَيْلَة الِجِنَّ فقال « ثُمَّ إِنَّ هَنِيناً أَتَوْا عليهم ثِيابٌ بِيضٌ طُوالٌ » هَكذا جاء فى « مُسْنَد أحمد بن حنبل » فى غَيْر مَوْضِع من حديثِه مضبُوطا مُقيَّدا ، ولم أَجِدْه مشروحاً فى شىء من كُتُب الغريب ، إلَّا أنَّ أبا موسى ذَكَر (١) فى غَريبه عَقِيبَ أحاديث المَن والمُناة (٢):

[س] وفي حديث الجن « فإذا هو بهمنيين كأنهم الزُّطُّ » ثم قال : جمعه جَمْع السَّلامة ، مِثْل كُرَةٍ و كُر ين ، ف كأنه أراد السكناية عن أشخاصهم .

- - \* ومنه حديث سَطِيع « ثم تَـكُون هَنَاتُ وهَنَاتُ » أَى شَدَائدُ وَأَمُورٌ عِظَامٌ .
- \* وَفَى حَدَيْثَ عَمَرَ ﴿ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى البَّذِّتَ هَنَأَتْ مِنْ قَرَ ظِ ﴾ أى قطَّعُ مُتَفَرِّقَةً .
- \* وفى حديث ابن الأكوع « قال له : ألَا تُسْمِعُنا من هَناَ تِك » أى من كَلِما تِك ، أو من أَرَاجِيزِك . وفى رواية « من هُنَيْماً تِك » على التَّصْغير . وفى أخْرى « من هُنَيْماً تِك » على قَلْب اليَّاءهاء .
- (س) وفيه « أنه أقام هُنَيَّةً » أى قليلا من الزَّمان ، وهو تَصْفِير هَنَةٍ . ويقــال : هُنَيْهَة ، أيضا .
  - ومنه الحديث « وذَ كَر هَنَةً من جِيرَ انه » أى حاجة ، و يُعَبِّرُ بها عن كُلّ شَيء .
- (س) وفي حديث الإفك « قُلْتُ لها : ياهَنْتَاهُ » أي ياهذه، وتُفْتَح النُّون وتُسَكَّنُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان . «ذَكره » وما أثبت من ١ ، والنسخة ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) وكذلك ذكره صاحب اللسان في مادة ( هنا ) .

و تُضَمُّ الهاء الآخرة وتُسَكَّن. وفي التَّدْنِيَة: هَنْتَانِ ، وفي الجُمِع: هَنَواتُ وهَنَاتُ ، وفي المذُ كُر هَنُ وهَنَانِ وهَنُونَ. ولك أن تُلْحِقها الهاء لِبيان الحركة ، فتقول ؛ ياهَنَهُ ، وأنْ تُشْبِه الحركة قَتصير أيلها فتقول: ياهَناه ، ولك صَمُّ الهاء، فتقول: ياهَنَاهُ أُقْبِل .

قال الجوهرى : « هذه اللَّفظَة تَخْتصُّ بالنِّداء » .

وقيل: معنى ياهَنْتَاهُ: يا بَلْهَاء ، كأنَّهَا نُسِبَت إلى قِلَّة الْمَوْرِفة بِمَـكَأَيْدِ الناسِ وشُرُورِهم · \* ومن المذكّر حديث الصُبَى بن مَعْبَد « فقُلْت: ياهَنَاهُ إِنّى حَرِيصٌ على الجهادِ » .

## ﴿ باب الهاء مع الواو ﴾

﴿ هُواً ﴾ [ هُ ] فيه « إذا قام الرَّجُلُ إلى الصَّلاة وكان قلبُه وهَوْؤُه إلى اللهِ انصرَفَ كا وَلَدَتُهُ أَمُّه » الْهَوْء بِوَزْن الضَّوْء: الهِيَّة. و فُلان يَهُوه بنَفْسِه إلى الْمَعالِي : أَى يَرْفَقُهُا وَيَهُمُّ بِهَا .

﴿ هُوتَ ﴾ (هُ) فيه « لَمَّا نَزَلَ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ » بات بُفَخَّذُ عَشِيرَ تَهُ ، فقال الْمُشرِ كُون : لقد بَاتَ يُهُوِّتُ ، إذا نَادَاهُم . الْمُشرِ كُون : لقد بَاتَ يُهُوِّتُ ، إذا نَادَاهُم . والأَصْلُ فيه حِـكايَّةُ الصَّوْتِ .

وقيل : هو أَنْ يَقُولَ : يَاهُ يَاهُ . وهو زِندَ اء الرَّاعِي لِصَاحِبِهِ مِن تَعِيدِ ﴿ وَيَهْيَهُتُ بِالْإِبل ، إذا قُلْتَ لَهَا : يَاهُ يَاهُ .

(س) وفي حديث عثمان « وَدِدْتُ أَنَّ مَا بَيْنَنَا وَ بَيْنِ الْعَدُو ۚ هَوْ تَهُ ۚ لَا يُدْرَكُ فَعَرُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَة » الْهَوْ تَهُ بِالْفَتِحِ والْضِمِ: الْهُوَّةُ مِن الأَرْضِ، وهي الوَهْدَةُ الْهَمِيقَةَ. أُراد (١) بذلك حِرْصاً على سَلامَة الْمُسْلِمِينَ ، وحَذَراً مِن القِتَالَ. وهو مِثْلُ قَوْلُ عَمَر : وَدِدْتُ أَنَّ مَا وَرَاء الدَّربِ حِرْصاً على سَلامَة الْمُسْلِمِينَ ، وحَذَراً مِن القِتَالَ. وهو مِثْلُ قَوْلُ عَمَر : وَدِدْتُ أَنَّ مَا وَرَاء الدَّربِ حَمْرة واحِدة ونَارٌ تُوقَدُ ، يَأْ كُلُونَ مَاوَرَاءُهُ وَ نَا كُلُ مَا دُونَة .

﴿ هُوجٍ ﴾ (س) في حديث عثمان « هــذا الأَهْوَجُ البَخْباجُ » الأَهْوَجُ : الْمُسَرِّعِ إلى الأُمور كا يَتَّفْقُ. وقيل : الأُحْمَقُ القَليلُ الهِدَايَة .

\* ومنه حديث عمر « أماً والله كَثِنْ شَاء لَتَجِدنَّ الْأَشْمَتَ أَهْوَجَ جَريثاً » .

<sup>(</sup>١) هذا قول القتيبي ، كما ذكر الهروى .

- (س) وفى حديث مَــُلْحـول « ما فَمَلْتَ فى تِلْكَ الْهَاجَةِ ؟ » يُرِيدُ الحاجَة ، لأنَّ مَــَكْحُولًا كان فى لسانه أَــُكْنَة ، وكان مِنْ سَبْي كابُلَ ، أَوْ هُو عَلَى قَلْبِ الْحُاءِ هَاءً .
- ﴿ هُودٍ ﴾ [ ه ] فيه « لا تأخُذُه في اللهِ هُوَادَةٌ » أَى لا يَسْكُن عَنْدَ وُجُوبَ حَدَّ للهُ تَعَالَى ولا يُحَاقِي عَنْدَ وَجُوبَ حَدَّ للهُ تَعَالَى ولا يُحَاقِي فيه أَحَداً . والهُوَادَةُ : السُّكُونَ والرُّخْصَةَ والْمُحَابَاةُ .
- (ه) ومنه حــديث عمر « أُتِيَ بِشَارِبِ ، فقال : لأَبْعَتَنَاَّكَ إِلى رَجُلِ لا تأخُـــذُه فيكَ هَوَادَةُ » .
- ( ه ) وفى حديث غران بن حُصَين رضى الله عنه « إذا مُتُ فَخَرَجْمُ بِى فَأْسُرِعُوا اللَّهْىَ وَلا مُوَدُوا كَا مُهُوَدُ وَالنَّصَارِى » هُو اللَّهْىُ الرُّوَيْدُ الْمَتَا بِّى ، مِثْلُ الدَّبِيبِ وَنَحُوهِ ، من الهُوَادَةِ . ( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « إذا كُنْتَ في الجَدْبِ فَأْسُرِعِ السَّير ولا تُهُوَّد » أَى لا تَفْتُهُ .
- ﴿ هُورٍ ﴾ ( ه ) فيه « مَن أطاعَ رَبَّهُ فَلَا هُوَارَةَ عَلَيْهُ » أَى لا هَلَاكُ. يقال : اهْتُورِ الرَّجُلُ ، إذا هَلَك .
- ( ه ) ومنه الحديث « مَنِ اتِّقَى اللهَ وُقِيَ الْهَوْرَاتِ » يَمْنَى الْمَهالكِ ، واحِدَتُها : هَوْرَةٌ .
- (س) وفى حديث أنس « أنه خَطَبَ بالبَصْرة فقال : مَنْ يَتَّقِى اللهَ لا هَوَارَةَ عليه . فَلَمَ يَدُّرُوا مَا قال ، فقال يَحْيى بن يَعْمَر : أى لا ضَيْعَةَ عليه» .
  - ( ه ) وفيه « حتى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ » أَى ذَهَبِ أَكْثَرُه ، كَا يَتَهَوَّرُ البِنَاءِ إِذَا تَهَدَّم .
- \* ومنه حديث ابن الصَّبغاء « فَتَهَوَّرَ القَليبُ مِمَنْ عَلَيْهُ » يقال : هَارَ البِنَاءِ يَهُورُ ، وَيَهَوَّرَ ، إذا سَقَطَ .
- ( ه ) ومنه حديث خُزيمة « تَرَكَتِ الْمُخَّرَاراً والطَّيِّ هَاراً » الهَارُ : السَّاقِطُ الضَّعيف . يقال : هُو هَارٍ ، وهَارْ ، وهَارُ ، فأمَّا هَارُ بالرفع فَسَلَى ، من هَارَ يَهُورُ . وأمَّا هَارُ بالرفع فَسَلَى عَلْل : هُو هَارٍ ، وأمَّا هَارُ بالرفع فَسَلَى حَذْفِ الْمُمْزَة إلى [ما (١٠] بَعْدَ الرَّاء ، كما قالوا في شائك السِّلاح : شَاكَ السِّلاح ، ثُمَّ عُمِل به ما عُمِلَ بالمَنْقُوصِ ، نحو قاض ودَاع .

<sup>(</sup>١) تكلة يلتم بها الكلام.

ويُرْوَى « هَارًا » بَالنَّشديد ، وقد تقدم (١) .

﴿ هُوشُ ﴾ ﴿ هُ سُ ) في حديث الإِسْرَاء « فإذا بَشَرْ كَثِيرٌ بَيْمَاوَشُون » الْهُوشُ : الاختلاط : أي يَدَخُلُ بَعْضُهُمْ في بَعْض .

- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « إِیَّاكُم وهَوْشَاتِ الْأَسُواق » ویُرْوَی بالْیَاء . أی فتنَها وَهَیْجَها .
- ( ه ) ومنه حديث قيس بن عاصم « كُنْتُ أَهاوِشُهُم في الجَاهِليَّةِ » أَى أَخَالِطُهُم على وَجْهِ الإِفْسَاد .
- ( ه ) وفيه « مَن أصاب مالًا مِن مَهاوِشَ أَذْهَبَه الله في مَهابِرَ » هُوكُلُ (٢) مَالِ أَصِيبَ مِن غَيْر حِلِّهِ ولا يُدْرَى ما وَجْهُه . والهُوَ اشُ بَالضَّمِّ : ما بُجِمع من مَالٍ حَرَامٍ وَحَلالٍ ؛ كأنه جَمْعُ مَهُوَش ، من الهَوْش : الجَمْع والخَلْطِ ، والمِيمُ زائدة .

ویُرْوَی « نَهَاوِش » بَالنُّون . وقد تقدّم . ویُرْوَی بالتَّاء وکسر الواو ، جَمْعُ نَهْوَاشِ ، وهُو بَمَعْناه .

﴿ هُوع ﴾ (س) فيه «كان إذا تَسَوَّكُ قال : أَعْ أَعْ، كَأَنه يَتَهَوَّعُ » أَى يَتَقَيَّأُ . والهُوَاعُ : التَّيه .

(س) ومنه حديث عَلْقُمَة « الصَّاشَم إذا تَهَوَّع فَعَلَيْه الْقَضَاء » أي إذا اسْتَقَاء .

﴿ هُوكُ ﴾ ( هُ ) فيه « أَنَّهُ قَالَ لِمُمَرَ فِي كَلَام : أَمُنَهُوَّ كُونَ أَنْتُمْ كَا تَهُوَّ كَتِ اليَهُودُ والنصارى ؟ لقَدْ جئتُ بها بَيْضَاء نَقييَّةً » التَّهَوُّكُ كَالنَّهُوُّر ، وهُو الوُتُوع فِي الأَمْرِ بِغَـيْرِ رَوِيَّةً . والمَارَّيُ ولا أَنْ يَقَعُ فِي كُلِّ أَمْرٍ . وقيل : هُوَ النَّحَيَّر .

\* وفي حديث آخر «أنَّ عُمَر أناه بصَحِيفَةٍ أُخَذَهَا مِن بَعْض أَهل الكتاب، فَغَضِبَ وقال: أَمْتَهُو كُون فيها يَا ابْنَ الْحَطَّاب؟ » .

﴿ هُولُ ﴾ (س) في حديث أبي سفيان « إنَّ نُحَمَّدًا لم يُفَاكِر أَحَــداً قَطُّ إِلاَّ كَانَتْ

<sup>(</sup>۱) وسیجیء : « هاماً » · (۲) هذا شرح أبی عبید ، كما ذكر الهروى .

مَعَه الأَهْوالُ » هي جَمْـع هَوْل ، وهو الخَوْفُ والأَمْرُ الشَّديدُ . وقد هَالَه يَهُولُه ، فهو هَائِلْ وَمَهُولُ .

- (س) ومنه حديث أبي ذَر « لا أَهُولنَاكَ » أي لاَ أَخِيفُكُ فلا تَخَفُ مِنِّي.
- (س) ومنه حديث الوَحْى « فَهُلْتُ » أَى خِفْتُ ورَعَبْتُ ، كَقُلْتُ من القَول .
- (س [ه]) وفي حديث المُبْعَث « رأى جِبريلَ بَنْتَـثِر (') من جَنَاحِه الدُّرُ والنَّهَاوِيلُ » أي الأَشْيَاء المُخْتَلَفة الأَلُوانِ . ومنه يقال لِمَا يَخْرُج في الرّياض من أَلُوانِ الزَّهْر : النَّهَاوِيلُ ، وكذلك لما يُمَلَّق على الهَوادِ ج من أَلُوانِ العِهْنِ والزِّينَة . وكأن واحِدَها تَهْوَالُ . وأَصْلُها بِمَّا يَهُولُ الإِنْسَانَ ويُحَيِّره .
- ﴿ هُوم ﴾ (هُ) فيه « اجْتَنْبِهُوا هُوْمَ الأَرْضِ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهُوَامِّ » كَذَا جَاءَ فَى رُوايَة . والمشهور بالزَّاى . وقد تقدَّم . وقال الخطَّابي : لَسْتُ أَدْرِي مَا هُوْمُ الأَرْض . وقال غَيْرُه : هُوْمُ الأَرْض : بَطْنُ مَنْهَا ، في بَعْض اللَّفَاتِ .
- ( ه ). وفي حديث رُقَيْقَة « فَبَيْنَا أَنَا نَا بِمُة أَو مُهُوِّمَة » النَّهُوْيِم : أُوِّلُ النَّوْم ، وهُو دُونِ النَّوْم الشَّديد .
- ( ه ) وفيه « لا عَدْوى ولا هَامَةَ » الْهَامَةُ : الرَّأْسُ ، واسْمُ طائرٍ . وَهُو الْمُرادُ فَى الْحُدِيثَ . وذلك أَنهُم كانوا يَتَشَاءَمُون بها . وهي من طَيْر اللَّيل . وقيل : هي البُومَةُ . وقيل : كانتِ العَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ رُوحَ القَتيِل الذي لا يُدْرَكُ يِثَأْرِهِ تَصِيدِ هَامَةً ، فَتَقُول : اسْقُوني ، فإذا أَدْرِكَ يَثَأْرِهِ طَارَتْ .

وقيل : كَانُوا يَزْعُمُون أَن عِظام الميت ، وقيل رُوحه، تَصِيرُ هَامَةً فَتَطِيرُ ، ويُسَمُّونه الصَّدَى ، فَنَفَاه الإِسْلامُ ونهاهُمْ عنه .

وذَ كُره الهروى في الهاء والواو. وذَ كُره الجوهري في الهاء والياء.

(س) وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه والنَّسَّابَةِ « أمِنْ هَامِهَا أَمْ مِنْ لَمَـَازِمِهَا ؟ » أي

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، و ۱: « ينتشر » بالشين المعجمة، وأثبته بالثاء المثلثة من اللسان، ومن تصليح بحواشى الهروى. ويؤيده ما فى مسند أحمد ٤٦٠، ٤٦٠، من حديث عبد الله بن مسعود.

مِن أَشْرَ إِفِهِا أَنْتَ أَمْ مِنْ أُوْسَاطِهِا ؟ فَشَبَّهِ الأَثْسِرافَ بالْهَامِ، وهِي جَمْعُ هَامَةٍ: الرّأسِ.

- \* وفي حديث صَفُوانَ «كُنّا معرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ إِذْ نَادَاه أَعْرَابِي بِصَوْتٍ جَهُورِي : يَامُعَدُ ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صَوْته : هَاوُمْ » هَاوُمْ : بِمُعْنَى تعال ، وبمعنى خُدْ . ويقال للبحثِمَاعَة ، كَقُوله تعالى : « هَاوُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَهُ » . وإنمّا رَفَع صَوْتَه عليه الصلاة والسلام من طرّ بق الشَّفَقَة عليه ، لئلا يَحْبَطَ عَمَلُه ، من قوله تعالى « لاتر فعُوا أَصْواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النبي » طَرّ بق الشَّفَقة عليه ، لئلا يَحْبَط عَمَلُه ، من قوله تعالى « لاتر فعُوا أَصْواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النبي » فَمَذَره لِجَهْلِه ، ورَفَع النّبي صلى الله عليه وسلم صَوْتَه حتى كان مَيْل صَوْتِه أَو فَوْقَه ، لِفَرْطِ رَأْفَتِه به .
- ﴿ هُونَ ﴾ (هُ سَ ) في صَفَته عليه الصلاة والسلام « يَمْشِي هُوناً » الهُونُ : الرَّفْق وَاللَّينُ والتَّتَثُبَتُ . وفي رواية «كانَ يَمْشِي الهُوَيْناَ » تَصْفِيرِ الهُونَي ، تَأْنِيثُ الأَهْوَنِ ، وهو من الأُوّل .
- (ه) ومنه (١) الحديث «أخبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مّا » أى حُباً مُقْتَصِدًا لَا إِفْرَاطَ فِيه. وإضَافَةُ « ما » إليه تَقْيِد التَّقْلِيل . يَعْنَى لاتُسْرِفْ فى الحُبُّ والبُغْضِ ، فعَسَى أَن يَصِيرَ الحَبِيبُ بَغْيِضاً ، والبَغْضِ حَبِيباً ، فلا تَكُون قَدْ أَسْرَفْتَ فى الحُبّ فَتَنْذُمَ ، ولا فى البُغْضِ فَتَسْتَحْبى .
- ﴿ هُوهُ ﴾ (س) في حديث عمرو بن العاص «كُنْتُ الْهَوْهَاةَ الْهُمَزَةَ » الْهَوْهَاة : الأَحْمَقُ. وقال الجوهري : «رَجُلُ هُوهَة " بالضم : أي جَبَان » .
- (س) وفى حديث عَذابِ القَبر « هَاهُ هَاهُ »هذه كَلِمَة تُقالَ فى الإِبْعاد ، وفى حكايَة الضَّحِك. وقد تُقالَ للتَّوجُع ، فَتَـكُونَ الهَاء الأُولَى مُبْدَلَة من هَمْزَة آهُ ،وهو الأَلْيَقُ بِيَمْنَى هذا الحديث . يقال: تَأْوَّه وَتَهَوَّهُ ، آهَةً وهَاهَةً .
- ﴿ هُوا ﴾ ﴿ فَى صِفَتِه عليه الصلاة والسلام ﴿ كَأَنَّمَا يَهُوى مِن صَبَب ﴾ أَى يَنْحَطُّ، وذلك مِشْيَة القَوِيّ مِن الرِّجَالِ. يقال : هُوَى يَهُوِى هُويًا ، بالفتح ، إذا هَبَط . وهُوَى يَهُوِى هُويًا ، بالفتح ، إذا هَبَط . وهُوَى يَهُوِى هُويًا ، بالفتح ، إذا صَعِدَ . وقيل بالعَكْس . وهَوَى يَهُوِى هُويًا أَيضا ، إذا أَسْرَع في السَّير .
  - ( ه ) ومنه حديث البُراق « ثم انطلق يَهُوِي » أي يُسْرِعُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من حديث على كرّم الله وجهه .

( س ) وفيه «كُنْتُ أَسْمَعُه الْهَوِيَّ مَنَ اللَّيلِ » الْهَوِيّ بالفتح : الحِيْنُ الطَّوِيلِ مَنَ الزَّمَانِ . وقيل : هو مُعْتَصُّ باللَّيلِ .

(س [ه]) وفيه « إذا عَرَّسْتُم فاجْتَلِبُوا هُوِئَ الْأَرْضِ » هَكَذَا جَاءَ في رواية ، وهي جَمْع هُوَّة ، وهي الجُفْرةُ والمُطْمَئِنَ من الأرض. ويقال لها المَهْوَاةُ أَيضًا.

( ه ) ومنه حديث عائشة « وَوَصَفَتْ أَبَاهَا قالت : وامْتَاحَ من المَهْوَاة »أَرَادَتِ البِنْر المَمِيقَة. أَى أَنه تَحَمَّلُ مَالَمْ يَتَحَمَّلُه غَيْرُه .

(س) وفيه « فأهْوَى بِيَدِهِ إليه » أَى مَدّها تَحْوه وأَمَالهَا إليه . يقال : أَهْوَى يَدَه وبِيَده إلى الشَّيء لِيَأْخُذَه . وقد تـكرر في الحديث .

وفى حديث بَيْع الخِيار « يَأْخُذُ كُلُ واحِدٍ من البَيْع مَاهُويَ »أى مَاأْحَبٌ . يقال مِنه:
 هَوِيَ بالكسر ، يَهُوْك هَوَى .

#### وفي حدیث عاتکه :

 « فَهُنَّ هَوَالِا وَالْحُلُومُ عَوَازِبُ \*

 أى خَالِيَةٌ بَمِيدَة المُقُول ، من قوله تعالى « وأَفْتُدَ بُهُم هَوَالا » .

#### ﴿ باب الهاء مع الياء ﴾

﴿ هَيْاً ﴾ (س) فيه « أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْمَاتِ عَثَراتِهِم » هُمُ الَّذِين لا يُعْرَفُون بالشَّرِّ ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُم الزَّلَّةَ .

وَالْهَيْنَةُ : صُورَةُ الشَّيء وشَكْلُه وحَالَتُهُ . ويُريدُ به ذَوِي الْهَيْشَاتِ الحَسنَةِ الَّذِينَ يَلْزَسُونَ هَيْئَةً واحدة وسَمْتِـاً واحداً ، ولا تَخْتَـافِ ُ حَالَا نُهُم بِالتَّنَقُلُمن هَيْئَة إلى هَيْئَةٍ .

﴿ هيبَ ﴾ ( ه ) في حديث عُبيدبن عُنير « الإيمان عَميُوبُ α أَي يُهَابُ أَهْـُ لُه ، فَمُول بَمْمَىٰ مَقْمُول . فالنَّاسُ يَهَابُون أَهْلَ الإيمان ، لأنَّهم يَهابُون الله تعالى ويَخافُونَه .

وقيل : هو فَعُولٌ بمعنى فاعِل : أَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَهِـابُ الذُّنُوبَ فَيَتَّقِهِمَا . يقال : هاب

<sup>(</sup>۱) في ۱ : « هُوَى » .

- الشَّيءَ يَهَابُهُ ، إذا خَافَهُ وإذا وَقَرَّهُ وَعَظَّمَهُ .
- \* وفى حديث الدعاء « وقوَّ يُدَنِي على مَاأَهَبْتَ بِي إليه مِنْ طَاعَتِكَ» بقال: أَهَبْتُ بالرَّجُلِ، إذا دَعَوْتَهُ إِلَيْكَ.
- [ ه ] ومنه حديث ابن الزُّ بير في بِناء الكَمْبَة « وأهابَ النَّاسَ إلى بَطْحِهِ » أي دَعَاهُمْ إلى تَسُويَتُهِ .
- ﴿ هيج ﴾ ﴿ في حديث الاعتكاف ﴿ هاجَتِ السَّماء فَمُطِرْ نَا ﴾ أَى تَفَيَّمَتْ وَكَثَرَتْ رِيحُهَا . وَهَاجَهُ غَيْرُهُ .
  - \* ومنه حديث الْمَلَاعَنة « رَأَى مع امْرَ أَ تِه رَجُلًا، فَلَمْ يَهِيجُه » أَى لَمْ يُزْعِجْه ولَمْ يُنَفُّره.
- \* وفيه « تَصْرَعُها مَرَّةً وتَمْدُلُها أُخْرَى ، حتى تَهييجَ » أَى تَيْبَسَ وَنَصْفَرَّ . يقال : هَاجَ النَّبْتُ هِيَاجًا ، إذا يَبِسَ واصْفَرَّ . وأَهاَجَتْهُ الرِّيحُ .
- ومنه الحديث «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمَر بِغُصْن فَقُطع أَوْ كَانَ مَقْطُوعاً قَدْ
   هَاجَ وَرَقُهُ » .
- ( ه ) وحديث على « لا يَهدِيجُ على التَّقُوَى زَرْعُ قَوْمٍ » أَرَادَ مَنْ عَمِلَ للهُ عَمَـلاً لم يَفْسُدُ عَمَلُهُ ولم يَبْظُل ، كا يَهدِيجُ الزَّرْعُ فَيَهَـٰلِكَ .
- وفى حديث الدِّيات « وإذا هاَجَت الإبلُ رَخُصَتْ ونَقَصَتْ قِيمتُها » هَاجَ الفَحْلُ ، إذا طَلَبَ الضّرَابَ ، وذلك منّا يُهُـز لُه قَيقِلُ " مَمَنهُ .
- (س) وفيه « لا يَنْكُلُ في الهَيْجَاء » أي لا يَتَاخَر في الحرُوب. والهَيْجَاء يُمَدُّ وتُقْصَر.
  - \* ومنه قصید کعب:
  - \* مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ فَى الهَيْجَا سَرا بِيلُ \*
- (هيد) (ه) فيه «كُلُوا واشْرَبُوا ولا يَهِيدَ نَّكُمُ الطَّالِعُ الْمُعْمِدُ » أَى لا تَنْزَعِجُوا للفَجْرِ السُّتَطِيل فَتِمْتَنِمُوا به عن السُّحُور<sup>(۱)</sup> ، فإنَّه الصُّبحُ الكاذبُ . وأصل الهَيْسُدِ :
  - (١) في الأصل ، وإ ، واللسان : «السَّحُور» بالفتح . وانظر مادة (سحر) فيما سبق ·

- اَلْحَرَكَة ، وقد هِدْتُ الشَّىء أهيدُه هَيْداً ، إذا حرَّ كُتَه وأزْعَجْتَه .
- (ه) ومنه حديث الحسن « ما مِن أحد عَمِل لله عَمَلاً إلا سارَ في قُلْبِه سَوْرَتَانِ ، فإذا كانتِ الأُولَى لله فلا تَهِيدَنَهُ الآخِرةُ » أى لا تُحرَّكَنَّهُ ولا تُزيلنَّه عنها . والمهنى : إذا أراد فلا صَحَّت نِيتُهُ فيه فوسُوسَ له الشَّيْطَان فقال : إنك تُريد بهذا الرَّباء فلا يَمْنُهُه ذلك عن فِعْله .
- (ه) ومنه الحديث « قيل له في مسجده : يارسولَ الله ، هِدْهُ ، فقال : بَلْ عَرْشُ كَوْشُ مُوسَى » أي (ا) أصْلِحْهُ . وقيل (۲) : هو الإصلاحُ بَمَدُ الْهَدْم .
  - (ه) ومنه الحديث « يَانَارُ لا تَمهيدِيه » أَى (٢) لا تُزْعِجيهِ .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن عمر « أَوْ كَقِيتُ قَاتِلَ أَ بِي فِي اَلَحْرَمَ مَاهِدْتُهُ ».
- (س) وفي حديث زَيْنب « مَالَى لا أَزَالُ أَسْمَعِ اللَّيْلَ أَجْمَعَ : هِيدُ هِيدُ . قيل : هذه عِيرُ لمَا اللَّيْلَ أَجْمَعَ الْحَدَاء . ويقال فيه : هذه عِيرُ لمَا الْحَدَاء . ويقال فيه : هَيْدُ هَيْدُ ، وَهَادُ .
- ﴿ هيدر ﴾ (س) فيه « لا تَنَزَوَّجَنَّ هَيْدَرَةً » أَى عَجُوزاً أَدْبَرَت شَهُوَتُهُا وَحَرَارَتُهُا . وقيل : هو بالذَّال المعجمة ، من الهذَر ، وهو الكلام الـكثير ، والياء زائدة .
- (هيس) (ه) في حديث أبي الأسود « لا تُعَرَّفُوا عليه ُ فَلانًا فإنه ضَعيف ماعَلِمْتُهُ ، وعَرَّفُوا عليه مُ فَلانًا فإنه ضَعيف ماعَلِمْتُهُ ، وعَرَّفُوا عليه مُ فُلانًا فإنه أَهْيَسُ أَنْيُسُ » الأهْيَسُ : الَّذِي يَهُوسُ : أَى يَدُور . يَعَى أَنه يَدُورُ فِي طَلَبَ ما يَأْ كُلُه ، فإذا حَصَّلَه جَلَسَ فَلَم يَبْرَح . والأَصْل فيه الوَاوُ ، وإنَّمَا قال باليهاء لِيُزَاوِجَ ٱلْيَس .
- ﴿ هَيْشَ ﴾ ( ه ) فيه « اَيْسَ في الهَيْشَاتَ قَوَدٌ » يريدُ القَتِيلَ 'يَقْتَل في الفتنة لا 'يدُرَى مَنُ ' قَتَلَه . ويقال بالواو أيضا .
  - ( ه ) وكذلك حديث ابن مسعود « إِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسُواقِ » ·
  - (١) هذا شرح ابن قتيبة ، كما في الهروى . ﴿ ﴿ ﴾ القائل هو أبو عبيد ، كما في الهروى .
    - (٣) وهذا شرح ابن الأعرابي ، كما ذكر الهروى أيضا .

﴿ هيض ﴾ ( ه ) في حديث عائشة « لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : واللهِ لو نَزَلَ بالِجبالِ الرَّاسِيَاتِ مَا نَزَلَ بِي كَفَاضَهَا » أَى كَسَرَهَا : والهَيْضُ : السَكَسْرُ بَعْدَ الجُبْر . وهُوَ أُشَدَّ ما يَسكُونَ مِنِ السَكَسْر . وقد هاضَهُ الأَمْرُ يَهِيضُهُ .

\* ومنه حدیث أبی بکر والنّسّابة:

\* يَهيضُهُ حِينًا وحِينًا يَصْدَعُهُ \*

أَى يَكْسِرُهُ مَرَّةً ويَشُقُّهُ أَخْرَى.

- ( ه ) وحديثه الآخر « قِيلَ لَه : خَفِّضْ (١) عليك فإنَّ هَذَا يَهيضُكِ » .
  - ( ه ) ومنه حديث ُعمَر بن عبدالعزيز (٢) « اللَّهُمَّ قد هَاضَنِي فَهِضْهُ ».
- ﴿ هَيْعِ ﴾ ( ه ) فيه « خَبْر الناسِ رَجُلُ مُسِكُ بِعِنَان فَرَسِـه في سَبيل الله ، كُلَّمـــا سَمِـعَ هَيْمَةً طارَ إليها » المَيْمَةُ : السَّوْتُ الذي تَفْزُع منه وتَخَافُهُ من عَدُورٍ . وقد هاع يَهِيبعُ هُيُوعًا (٢) إذا جَبُنَ .
- (ه) ومنه الحديث «كُنْتُ عِنْدُ عُمَر فَسَمِعَ الْهَا أِنْمَةَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : انْصَرَفَ النَّاسُ مِن الْوِتْرِ » يَمْنِي الصِّيَاحَ والضَّجَّة .
- ﴿ هيق ﴾ (ه) في حديث أُحُد « انْحَزَلَ عَبْدُ الله بنُ أَبَى في كَيْبِيبَةٍ كَأَنَّه هَيْقُ يَقْدُمُهُمْ» الْهِيقُ: ذَكُر النَّمَام. بُريدُ سُرْعَةَ ذَهَابِهِ .
- (هيل) (ه) فيه «أنَّ قوماً شَكُو الله سُرْعَة فَنَاء طَعَامِهِم ، فقال : أَتَكِيلُونَ أَمْ شَهِيلُون ؟ قَالُوا : مَهِيلُ ، قال : فَكِيلُوا وَلَا شَهِيلُوا » كُلُّ شيء أَرْسَلْتَهُ إِرْسَالاً مِن طَمَام أُو تُرَابِ أُو رَمُلِ فَقَدْ هِلْتَه هَيلاً . يقال : هِلْتُ المَاء وأَهلَتُه ، إذا صَبَبْتَه وأَرْسَلْتَه .
- ( ه ) ومنه حديث العَلاء «أو صَيعند مَوْ تِه ِ : هِيلُوا على هذا الـكَثِيبَ ولا تَحَفْرِو الِّي » .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « خَفِّفْ عليك فإن هذا مِمَّا يهيضك » .

<sup>(</sup>٢) وهو يدعو على يزيد بن المهاتب، لما كسر سحنه وأفلت كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى : « وهَيَمَانًا » .

- ( ه ) ومنه حدیث اَلخندق « فَمادَت كَـثِیباً أَهْیَلَ » أَی رَمْلاً سَائِلا ·
- (هيم) (ه) في حديث الاستسقاء « اغْبَرَّتْ أَرْضُناً وهَامَتْ دَوَابُّنا » أَى عَطِشَت. وقَدَ هَامَتْ تَهِ مِيُ اللَّهُ مُ بِالتَّحْرِيك.
- ( ه ) ﴿ وَمَنْهُ حَدِيثُ ابْنَعْمِرُ ﴿ أَنَّ رَجُلاً بَاعَهُ إِبِلاً هِيماً ﴾ أَى مِرَ اضاً ، جَمْع أَهْيَمَ ، وهو الذي أَصابَهُ الْهَيَامُ ، وهو دَانِ يُكْسِبُها العَطَشَ فَتَمُصُّ الْمَاءَ مَصًّا وَلَا تَرْوَى .
- \* ومنه حديث ابن عباس « في قولهِ تَعالى : « فَشَارِ بُون شُرْبَ الهِيمِ » . قال : هَيَامُ الأرض » الهَيام بالفَتْح : تُرَاب يُحَالِطُه رَمْل يُنَشِّف الماء نَشْفاً .

وفى تقديره وَجْهان : أَحَدُهُمَا: أنّ الهِيمَ جَمْع هَيَام ، بُجِمَعَ على فُمُل ثَم خُفِّف وكُسِرتِ الهَاء لأَجْلِ اليَاء .

والثَّانى: أن يَذْهَب إلى المُعْنَى ، وأنَّ الْمُرادَ الرِّمالُ الهِيمُ ، وهي التي لاتَرْوَى . يقال : رَمُلُ أهْـيَمُ .

- \* ومنه حديثُ الخَنْدق « فعادَتْ كثيبًا أَهْمَيمَ » هكذا جاء فيرواية ، والَمْدُروف «أَهْيَلَ». وقد تقدّم .
  - (س) ومنه الحديث « فَدُفِنَ فِي هَيام مِنَ الأَرْضِ ».
- \* وفى حديث خُزَيمة « وَتَرَكَّتِ الْمَطِيَّ هَاماً (١) » هَى جَمْع هامَة ، وهِى الَّـتِي كانوا يَزْ مُمُون أَنَّ عِظامَ اللِّيْتِ نَصِيرُ هَامَةً فَتَطِيرُ مِن قَبْرِهِ . أو هو جَمْع هائيم ، وهُو الذَّاهِبُ على وجْهِه ، يُر يدُ أنَّ الإبل مِن قِلَّةِ المَرْعَى ماتتَ مِن الجَدْب ، أوْ ذَهَبَت على وَجْهِها .
- ( ه ) وفى حـديث عِكْرِمة «كان عَلِي ٌ أَعْلَمَ بِالمُهَيِّمَاتِ » كَذَا جَاءِ فَى رَوَايَة . يُرِيدُ دَقَائِقَ الْمُسَائِلِ النَّى تُهَـِيمُ الإِنْسَانَ وَتُحَيِّرُهُ . يَقَال : هَامَ فَى الْأَمْرِ يَهِيمٍ ، إِذَا تَحَـيَّرُ فَيَهِ. ويُرُوَى « الْمَهْيمِنات». وقد تقدّم .
- ﴿ هِينَ ﴾ ( ه ) فيه « الْمُسْلِمُونَ هَيْنُونَ لَيْنُونَ » هُمَا تَحْفْيِفَ الْهَيِّنِ واللَّيْنِ . قال أبر الأعرابي : العَرَب تَمْدَحُ بالهَيْنِ اللَّيْنِ ، نُحَفَّقَيْنِ ، وتَذُمُّ بهمَا مُتَقَّلَيْنِ . وَهَيِّنْ: فَيَعْلِلْ ، من الهَوْنِ ،

<sup>(</sup>۱) سبقت « هاراً » .

وهو السُّكينَة والوَقَارُ والسُّهولَة ، فَعَيْنُهُ وَاوْ ، وشيء هَـيْنُ وهَـيِّنُ : أَى سَهْل .

\* ومنه حَديث عمر « النِّسَاء ثَلَاثُ ، فَهَيْنَةُ لَيْنَةُ عَفيفَة » .

(س) وفيه «أنه سَار عَلى هِينَته »أى على عَادَتِهِ في السَّكُون والرِّفْق. يقال: امْشِ على هِينَتِكَ : أَى على رِسْلِكَ .

\* وفى صِفَته عليه الصلاة والسلام «لَيْس بالجَافِ ولا اللهِين » يُرْوَى بفتح الميم وضَمَّهَا ، فالفَتْح من المَهَانَة ، وقد تقدَّمُ في حرف الميم . والضم مِن الإهانَة : الاسْتِخْفَافِ بالشَّى ، والاسْتِخْفَاد . والاسم : اكمو ان . وهذا بابه .

﴿ هينم ﴾ ( ه ) في حديث إسلام عمر « ماهذه المَيْنَمَةُ؟ » هي الكلامُ الخَفِيُّ لا يُفْهَمُ . واليا ، زائدة .

\* ومنه حديث الطُّفيل بن عَمرو « هَيْـمَمَ في الْمَقَام ِ » أَى قَرَأُ فيه قِرَاءةً خَفِيَّة .

- (هيه) (س) في حديث أُميَّة وأبي سُفيان «قال: ياصَخْرُ هِيهِ ، فَقُلْتُ: هِيهًا » هِيهِ بَمْعَنَى إِيهِ ، فَأَبْدلَ مِن الهَمْزَة هَاء ، وإبه: اسْمُ سُمِّى به الفِعْل ، ومَعْنَاهُ الأَمْرُ ، تَقُول للرَّجُل: إِيهِ ، بَغَير تَنُوين ، إذا اسْتَزَدْتَه مِن الحديث المَعْهُود بَيْنَكُما ، فإن نَوَّنْتَ : اسْتَزَدْتَه مِن حَديثِ مّا غَيْر مَعْهُود ، لأَنَّ التَّنُوين للتَّنْكِير ، فإذا سَكَّنْقَه وكَفَقْقَه قُلْتَ : إِيها ، بالنَّصْب . فالمَعْنَى أَنَّ أُميَّة مَن أَلَّ أُميَّة وكَفَقْقَه قُلْتَ : إِيها ، بالنَّصْب . فالمَعْنَى أَنَّ أُميَّة قال له : زِدْ بِي مِن حَديثِك ، فقال له أبو سُفْيانَ : كُفَّ عن ذلك .
- \* وقد تكررُ في الحديث ذكر « هَيْهَاتَ » وهي كَلِمَة تَبْعَيد مَبْنِيَّةٌ على الفتح. ونَاسُ بَكْسِرُونَهَا . وقد تُبْدَل الهاء همزة ، فيقال : أَيْهَاتَ ، ومَنْ فَتَحَ وَقَفَ بالتَّاء ، ومَنْ كَسَر وَقَفَ بالهَاء.

## حرفسالسياء

#### ﴿ باب الياء مع الهمزة ﴾

﴿ يَأْجِجِ ﴾ ﴿ فَيه ذَكُر ﴿ بَطْنِ يَأْجِجِ ﴾ هُو مَهْمُوز بِكُسْرِ الجِيمِ الأولى : مَكَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَال مِن مَكَةً . وكان مِن مَنازل عبد الله بن الزُّبير .

﴿ يأس ﴾ ( ه ) في حديث أم مَعْبَد « لا يَأْسَ من طُولِ » أي أنه لا يُؤْ يَسُ من طُولِه ، لأنّه كَانَ إلى الطُّول أَقْرَبَ منه إلى القِصَر .

واليَأْسِ: ضَدَّ الرَّجَاءَ ، وهو في الحَديث اسْمْ نَكْرَةً مَفْتُوح بلا النَّا فِية .

ورواه ابنُ الأنْبارِي في كِتابه « لا يأنِسْ منطُول» وقال : مَعْناه : لا مَيْوُوسْ من أَجْلِ طُولِه : أي لا يَيْأَسُ مُطَاوِلهُ منه لإِفْرَاطِ طُولِه ، فيأنُسْ بَمَعْني مَيْؤُوس ، كَاءٍ دَافِق ، بمعني مَدْفُوق .

﴿ يَأْفَحَ ﴾ \* في حديث الَعَقِيقة « وتُوضَعُ على يَافُوخِ الصَّبِيِّ » هَو المَّوضِعِ الذي يَتَحَرَّكُ مَن وَسَطٍ رَأْسِ الطِّفِلِ ، وبُجُمْع على بَآفِيخ . والياء زائدة . وإيمًا ذكرناه هاهنا خمسلاً على ظاهر لَفُظه .

ومنه حديث على « وأْنتُم لهما ميمُ العَرب ، و بَآ فييخ الشَّرَف » اسْتَعار للشَّرَف رُمُوساً
 وجَمَلُهُم وسَطَمَ وأَعْلَاها .

﴿ يَأْلَ ﴾ ﴿ فَى حديث الحَسَنِ ﴿ أَغَيْلُهُ ۚ حَيَارَى تَفَاقَدُوا مَا يَأْلَ لَهُم أَنْ يَفَقَهُوا ﴾ يقال : يَأْلَ لَهُ أَن يَفْهُلَ كَذَا يَوْلاً ، وأَيَالَ لَه إِيَالَةً : أَى آنَ لَهُ وانْبَغَى . ومثلُه قَوْلُهُم : نَوْلُكُ أَنْ تَفُمْلَ

كذا ، وَنَو اللَّكُأْنُ تَفْمُلُه : أَى انْبَغَى لَكَ .

## ﴿ بابِ الياء مع التاء والثاء ﴾

(يتم) \* قد تكرر في الحديث ذِكْر « الدُّيْم ، واليَتِيم، واليَتِيمة ، والأَيْتَام، واليَتَام، واليَتَام، واليَتَام، واليَتَام، واليَتَام، واليَتَام، واليَتَام، والنَّامَ وما نَصَرَّف منه . الدُّيْم في الناس : فَقَدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلِ البُلُوغِ ، وفي الدَّوابِّ : فَقَدُ الأُمِّ . وأَصْلُ

الدُيْم بِالضَّمِ والفتح : الإِنْفَرَادُ . وقيل : الغَفْلَة . وقد بَسَيْمَ الصَّبِيُّ ، بِالسَكْسِر ، يَبْسَمْ فَهُو يَبْمِ ، والأَ نَتَى يَلَيْمَ ، بِالسَكْسِر ، وَأَسَارَى ، وإذا بَلَمَا والأَ نَتَى يَلَيْمَة ، وَجَهُمُها : أَيْتَام ، ويَتَامَى . وقديُجُمَّع اليَيْمِ على يَتَامَى ، كَأْسِير وأَسَارَى ، وإذا بَلَمَا وَالاَ نَتَى يَلَيْهِمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَهُمُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَهُمُهُ اللهُ عَلَيْهِما عَجَازًا بَعْد البُلُوغ ، كَا كَانُوا يُسَمُّون النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو كَبِير : يَدْمِيمَ أَبِي طَالِب ، لأنه رَبَّاه بَعْد مَوْتِ أَبِيه .

(س) وَمنه الحَدَيْثِ « تُسْقَأْمَرُ الْيَتْيِمةُ فَى نَفْسَمَا ، فإنْ سَكَمَّقَتْ فهو إذْبُها » أرادَ باليَّدِيمة البِكْرَ البَالِغَـةَ التى مَاتَ أَبُوهاَ قَبْل بُلُوغِها ، فَازَمَها اسْمُ النِّـنْم فَدُعيَتْ به وهى بالِغَة ، تَجَازاً . وقيل : المرأةُ لايزُول عنها اسْمُ النَّيْم مالم تَتَزَوِّجُ ، فإذا تَزَوِّجَتْ ذَهَبَ عَنْها .

\* ومنه حديث الشَّعْبِيّ « أَنَّ امْرأةً جاءت إليه فقالت : إلَّى امْرأة يَدَيِمَة فَضَحِك أَصْحابُه ، فقال : النِّدَاء كُلُّهُنَّ بَنَامَى » أَى ضَعَائِفُ .

(ه) وفي حــديث عمر « قالت له بِذْتُ خُفافِ الغِفَارِيّ : إنّى امِرأَة مُو آِءَـةٌ تُوُفَّى زَوْجِي وَرَرَكُهُمُ » يقال : أَيْتَمَتِ المرأةُ فهي مُوتِمٌ ومُو آمِّةَ ، إذا كانَ أولادُها أَيْتَاماً .

﴿ يَتِنَ ﴾ (س) فيه ﴿ إِذَا اغْتَسَلَأَ حَدَكُمُ مِنَ الْجَنَابَةَ فَلْيُنْقِ الْمِيْنَةِينَ ، ولْيُمِرَّ على البَرَاجِمِ » قيل: هي بَوَ اطِن الأَفْخَاذِ . والبَرَاجِمِ: عَكُسُ (١) الأصابِع .

قال الخطّابي : لَسْت أَعْرِف هذا التأويل . وقد يَحْتَمَلِ أَن تَـكُون الرّواية بِتَقْديم التاء على الياء، وهو من أسماء الدُّ بُر . يُر يد به غَسْل الفَرْجَيْن .

وقال عبد الفافر : يَحْتَمَلِ أَن يَكُون الْمُنْتِنَيْن ، بنُون قبل التاء ، لأنَّهما مَوْضع النَّتْنِ . والمِيمُ في جميع ذلك زائدة .

(س) وفي حديث عمر « مَاوَلَدَتْنِي أُمِّي بَتْنَاً » اليَّنْ : الوَلَدُ الَّذِي تَخْرُج رِجْلاه من بَطْن أُمَّه قَبْل رَأْسه . وقد أَيْتَلَت الأمُّ ، إذا جاءت به يَتْنَاً .

﴿ يِبْرِبِ ﴾ ﴿ فَيه ذَكُرُ ﴿ يَبْرِبَ ﴾ وهي اسمُ مَدِينَة النبي صلى الله عليه وسلم، قَدِيمة ، فَعَيَّرها وَسَلَما : طَيْبَة ، وطَابَة ، كرَاهِيَةً للنَّتْريب ، وهو اللَّوْم والتَّعْيِير ، وقيل : هو اسم أرْضِها ، وقيل : مُتَّمِيت باشِم رَجُل من العَمَا لِقَة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عُـكَنُ »وأثبتُ مافي [ ، والنَّبْخة ١٧٥ ،واللَّسان . وانظر ( برجم ) فيما سبق .

## ﴿ باب الياء مع الدال ﴾

- ﴿ يد﴾ [ه] فيمه «عَلَيْكُم بالجَمَاعَمةِ ، فإنَّ يَدَ اللهِ على الفُسْطَاطِ » الفُسْطَاطُ : المِصُر الجَامِيعُ . ويَدُ اللهِ : كِنَايَةُ عن الحِفْظِ والدَّفَاعِ عن أَهْمِلِ المِصْرِ ، كَأَنَّهُمْ خُصُّوا بِوَاقِيَةِ اللهِ تعالى وحُسْنِ دِفاعه .
- ومنه الحديث الآخر « يَدُ اللهِ على الجمَاعَة » أَى أَنَّ الجَمَاعَة الْمُتَّفِقَة مِن أَهِل الإِسْلامِ فَى كَنَفِ الله ، وَوَقَايَتُهُ ( ) فَوْقَهُم ، وهُمْ بَعِيدٌ مِنَ الأَذَى والخَوْف ، فأقيمُوا بَيْن ظَهْرَانَيْهِم . وأَصْل اليَدِ : يَدْى ، فَحُذِفَتْ لاَمُها .
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنِ الْيَدِ السُّفْلَى ﴾ العُلْيَا : الْمُعْطِيَة . وقيل : الْمُتَعَفِّفَة والسُّفْلَى: السَّائِلة . وقيل : المَانِعَة .
- (ه) وفيه « أنه صلى الله عليه وسلم قال فى مُناجَاتِه رَبَّه : وهذه يَدِي لَكَ » أَى اسْتَسْلَمَتُ إِلَيْكُ وانْقَدْتُ لَكَ ، كَا يُقَالُ (٢) فى خِلافِه : نَزَعَ يَدَه من الطَّاعة .
- ( ﴿ ) وَفِيهِ ﴿ الْمُسْامُونَ تَتَكَافَأَ دِمَاؤُهُم ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُم ﴾ أى هُمْ نُحِتَمِمُونَ عَلَى أَعْدَائِهِم ، لا يَسَمُهُم التَّخَاذُلُ ، بَلْ يُعَاوِنُ بَمْضُهم بعضا على جميع الأديان والمِلَلِ ، كأنه جَمَلُ أَيْدِيَهُم يَدًا واحدَة ، و فِمْلَهم فَعْلاً واحداً .
- \* وَفَى حَـدَيْثُ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ « قَدَ أُخْرَجْتُ عِبَاداً لِي ، لاَيَدَانِ لأَحَدِ بِقِبَالهِمِ » أَى لاَقُدْرَةَ وَلا طَاقَةَ . يقال : مَالِي بهذا الأمر يَدُ وَلا يَدَانِ ، لِأَنَّ الْمَاشَرَةَ وَالدِّفَاعَ إِنمَا يَـكُونُ باليَدِ ، فَصَلَّانَّ يَدَيْهِ مَعْدُومَتَان ، لِعَجْزِه عن دَفْعِهِ .
- \* ومنه حديث سَلْمان « وأعْطُوا الجِزْيَة عَنْ يَدٍ » إِنْ أَريَدَ بِالْيَدِ يَدُ الْمُعْطِي ، فالمعنى: عَنْ يَدِ

<sup>(</sup>١) في ١ : « وواقيته » . (٢) في الأصل : « تقول » وأثبت مافي ١ والنسخــة ١٠٥ ، واللســان .

مُوَاتِيَةٍ مُطيعَة غَيْرِ مُتَنِعَة؛ لأنَّ مَنْ أَبَى وامْتَنَع لم يُمْطِ يَدَه. وإنْ أريدَ بِها يدُ الآخِذِ، فالمعنى: عن يَدٍ قاهِرَةٍ مُسْتَوْلِيةٍ ، أو عن إنْعَام عَلَيْهِم ، لأنَّ قَبُولَ الجِزْيَةِ مِنْهم وتَرْكَ أَرْوَاحِهِم لهم نِعْمَةٌ عليهِم.

- (ه) وفيه « أنه قال لِنسائهِ : أَسْرَءُكُنَ لِحُوقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدَاً » كَنَى بَطُولِ الْيَدِ عَنِ الْعَطَاء والصَّدَقَة . يقال : فُلانُ طَويلُ الْيَدِ ، وطَويلُ البَاعِ ، إذا كان سَمْحاً جَوَاداً ، وكانت زَيْنَبُ (١) تُحِبُ الصَّدَقَة ، وهي مَانَتْ قَبْلَهُنَ .
- (س) ومنه حديث قَبِيصة « مارَأَيْتُ أَعْطَى لِلِجَزِيل عن ظَهْرِ بَدٍ مِن طَلْحَة » أَى عن إِنْهَا مِ ابْتِدَاء من غَيْر مُـكَا فَأَة .
- (ه) وفى حديث على « مَرَّ قَوْمٌ من الشَّرَاة بقَوْم من أَصْحَابِهِ وهُمْ بَدْعُون عَلَيْهِم، فَقَالُوا: بِكُمُ الْيَدَانِ » أَى حَاقَ بِكُمُ مَاتَدْعُونَ به وتَبْسُطُون به أَيْدِيَكُمْ ؛ تَقُول العَرَبُ : كَانَت به اليَدَانِ : أَى فَعَلَ اللهُ به ما يَقُولُهُ لِي .
- \* ومنه حديثه الآخر « لَمَّا بَلَغَه مَوْتُ الأَشْتَرِ قال : لِلْمِدَيْنِ وللِقَمِ » هذه كَلِمَةُ تُقَالَ لِلرَّجُل إذا دُعِيَ عليه بالسُّوء ، مَعْناه : كَبَّه الله لِوَجْهِه : أَى خَرَّ إِلَى الأَرْضَ عَلَى يَدَيْهِ وفيه .
- وفيه « اجْمَلِ الفُسَّاقَ يَداً يَداً يَداً ، ورِجْلاً رِجْلاً ، فإنَّهم إذا اجْتَمعُوا وَسُوس الشَّيْطانُ بَيْنَهم بالشَّرِّ » أى فَرِّقْ بَيْنَهم .
  - \* ومنه قولهم « تَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبَا (٢٠ ، وأيادِي سَبَا (٢٠ » أي تفَرَّقُوا في البلاد .
    - ( ه س ) وَفَى حديث الهِجْرة « فَأَخَذَ بِهِم بَدَ البَحْرِ » أَى طَرِيقَ السَّاحِل .
- ﴿ يدع ﴾ ﴿ فيه ذِكُرُ ﴿ يَدِيع ﴾ هُو بِفَنْح الياء الأولَى وكسر الدَّال : نَاحِية بَيْن فَدَك وَخَيْرَ ، بِهَا مِياَه وَعُيُون ، لِبَنى فَزَارَةَ وغَيْرِهم .

## ﴿ باب الياء مع الراء ﴾

﴿ يَرِر ﴾ ( ه ) فيه « ذُكِرَ لَهُ الشَّبْرُمُ فقال : إنه حَارٌ يَارٌ » هُوَ بالتشديد : إِتْبَاعِلِلِحَارِّ. يقال : حَارٌ يَارٌ ، وحَرَّانُ يَرَّانُ .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « فـكانت سَوْدة رضى الله عنها ، وكانت تحب الصدقة » .

<sup>(</sup>٢) يُنُوَّن ولا يُنوَّن . انظر اللسان .

- ﴿ يربوع ﴾ ﴿ فِي حديث صيد الْمُحْرِم ﴿ وَفِي الْيَرْ بُوعِ جَفْرَةٌ ﴾ الْيَرْ بُوعِ : هذا الحَمْيَوانُ الْمُعْروف . وقيل : هُو َ نَوْع مِن الْفَأْرِ . والياء والواوُ زائِدتان .
- ﴿ يرع ﴾ ﴿ (هـ) في حديث خُزَيمة « وعَادَ لَهَا اليَراعُ نُجْرَ نَثْمًا » اليَرَاعُ : الصَّمَافُ من الغَنَم وغَيْرِها . والأصْلُ في اليَراع : القَصَب ، ثُمُ سُمِّيَ به الجَبانُ والضَّعِيفُ ، واحِدَتُه : يرَاعَة .
- \* ومنه حدیث ابن عمر « کُنْتُ مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فسَمِـعَ صَوْتَ بَراعِ » أى قَصَبَةً كَانَ يُزْمَرُ بها .
- ﴿ يرمق ﴾ \* فى حديث خالد بن صَفْوانَ ﴿ اللهِّرْهَمُ يُطْمِمُ اللهَّرْمَقَ ، ويَـكُسُو اليَرْمَقَ » هَكذا جاء فى رواية ، وفُسِّر اليَرْمَقُ أنه القَبَاء ، بالفَارِسِيَّة ، والممروف فى القَباء أنه اليَلْمق ، باللام ، وأنه مُعَرَّبٌ ، وأما اليَرْمَقُ فهو اللهِّرْهَم ، بالتَّركِيَّة . ورُويى بالنون . وقد تقدّم .
- ﴿ يرمك ﴾ \* فيه ذِكْر « الْيَرْمُوك » وهو مَوْضِع بالشَّام كانَتْ به وَقْعَة عَظيمَة بَيْنِ السَّامين والرُّوم ، في زَمَن مُحَر بن الخطاب ، رضى الله عنه .
- ﴿ يَرِنَا ﴾ ﴿ فَقَالَ : مِمَّنَ سَمِعْتِ هَذَهِ السَكَلِمَةَ ؟ فقالت : من خَنْسَاء » قال القُتَنْيبيّ (٢) : اليُرَنَّاء : اليُرَنَّاء : الجُنَّاء ، ولا أَعْرِف لهذه السَكَلَمَة في الأبنية مَثلًا (٣) .

## ( باب الياء مع السين )

(يسر) \* فيه « إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرُ » اليُسْرِ : ضِدَّ المُسْرِ . أَرَادَ أَنَّهُ سَهُلُ سَمْحُ قَلِيلُ التَّشْديد . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « اليَرَنَّاء » بفتح الياء. وأثبته بالضم من ١، والنسخة ١٥٥ ، واللسان، والقاموس، وفيه: « قال ابن بَرِّى: إذا قلت: اليرَنَّأَ، بفتح الياء همزتَ لاغير، وإذا ضممتَ جاز الهمز وتركه ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الخطَّابي » وأثبتٌ مافي ١ ، والنسخة ١٧٥، واللسان .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وَرُنَّا » وأثبت مافى ¡ ، والنسخة ١٧٥ ، واللسان .

- \* ومنه الحديث « يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ».
- (ه) والحديث الآخر « مَنْ أطاعَ الإِمامَ وَ يَاسَر الشَّرِيك » أَى سَاهَلَه .
- \* والحديث الآخر «كَيْفَ تَرَكْتَ البِلاَد ؟ فقال : تَيَسَّرَتْ » أَى أَخْصَبَتْ . وهُو من النيسر .
  - \* وَالْحِدَيْثُ الْآخَرِ ﴿ لَنْ يَغْلُبِ عُسْرٌ يُسْرَ بْنِ ﴾ وقد تَقَدُّم مَعْنَاه في الْعَيْنِ .
  - (ه) ومنه الحديث « تَيَاسَرُوا في الصَّدَاق » أَي تَسَاهَلُوا فيه ولا تُغَالُوا .
- \* ومنه حديث الزكاة « ويَجْعَلَ مَعَهَا شَا تَيْنِ إِن اسْتَنْيسَرَ تَا لَهُ ، أَو عِشْرِين دِرْهَمَا » اسْتَنْيسَرَ : اسْتَفْعَلَ ، من الْيُسْر : أَى مَا تَيَسَّرَ وسَهُلَ .

وهذا التَّخْير بَيْن الشَّا تَيْن وَالدَّرَاهِمِ أَصْلُ فَى نَفْسِه ، ولَيْسَ بِبَدَلِ ، فَجَرَى مَجْرَى تَعْدِيل القيمة ، لِاخْتِلاف ذَلك فى الأُزْمِنَة والأَمْكِنَة . وإَنَّمَا هو تَعْو بض شَرْعِيُّ ، كالفُرَّة فى الجنين ، والصَّاعِ فى الْمُصَرَّاةِ . والسِّرُ فيه أَنَّ الصَّدَقَة كانَت تُؤخَذُ فى البَرارِيّ ، وعلى المِياه ، حَيْثُ لا تُوجَد شُونٌ ولا يُرى مُقَوِّم يُرْجَع إليه ، فَحسُنَ من الشَّرْع أَنْ مُيقدِّرَ شَيئا يَقْظَع اللَّمَ والتَّشَاجُر.

- (ه) وفيه « اعْمَلُوا وسَـدِّدُوا وقارِبُوا ، فَــكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له » أَى مُمَيَّأٌ مَ مَصْرُوفٌ مُسَمَّلًا .
  - ومنه الحديث « وقد يُسِّر لَهُ طَهُورٌ » أى هُيِّئ له وَوُضِع .
  - \* ومنه الحديث « قد تَيَسَّرَا لِلْقِتَالِ » أَى تَهَيَّـاً لَهُ واسْتَعَدَّا.
- (س) وفي حــديث على « اطْمُنُوا اليَسْرَ » هو بفتْح اليَاء وسُـكون السِّين : الطَّعْنُ حِذَاء الوَّجْهِ .
- (ه) وفى حديثه الآخر « إِنَّ المسْلم مالم يَمْشَ دَنَاءَةً يَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ ، وتُغْرِى به لِيْمَامَ النَّاسَ كَالْيَاسِرِ الفالِيجِ » الْيَاسِرُ : من المَيْسِر ، وهو الْقِمار . يُقال : يَسَرَ الرَّجُل يَيْسِرُ ، فهو يَسَرُ وَيَاسِرُ ، والجُمْعُ : أَيْسَارُ .
- \* ومنه حديثه الآخر « الشُّطْرَ نَجُ مَيْسِرُ الْمَجَمَ » شَبَّهَ اللَّهِبَ به بالمَيْسِر ، وهُو الْقِمَارُ أ

بالْقِدَاحِ . وَكُلُّ (١) شيء فيه قِمَارَ فَهُو مِن الْمُيسِرِ ، حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيان بالجَوْزِ ،

[ ه ] وفيه «كان ُعمَرُ أَعْسَرَ أَيْسَرَ » هَكذا (٢) يُرْوَى . والصَّواب « أَعْسَرَ يَسَراً » (٢) وهُو الذي يَعْمَلَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ، ويُسَتَّى الأَضْبَطَ .

#### ونی قصید کعب :

## \* تَخْدِي عَلَى يَسَرَاتٍ وَهْيَ لَاحِقَةٌ (1) \*

اليَسَرَاتُ: قُوائمُ النَّاقَةِ ، واحِدُها: يَسَرَة.

(س) وفي حديث الشَّمْبِيِّ « لا بَأْسَ أَنْ يُعَلَّقَ اليُسْرُ على الدَّابَّة » اليُسْرُ بِالضَّم : عُودٌ يُطْلِقُ البَوْلَ. يُطْلِقُ البَوْلَ. والأُسْرُ : احْتِباَس البَوْلَ.

#### ﴿ باب الياء مع الطاء ﴾

(يطب) \* فيه «عَلَيْكُم بِالأَسُورِ مِنْه ، فإنَّهُ أَيْطُبُه » هَىَ لُمَة صَحِيحَة فَصِيحَة فَصِيحَة فَ

#### (باب الياء مع العين)

(يعر) (س) فيه « لا يجيء أحَدُكُم بِشَاةٍ لِهَا يُمَارُ ».

وفى حـــدبث آخر « بشأة تَيْعُرُ » 'يَقَال : يَعَرَتِ الْعَنْزُ تَيْعُرُ ، بالـكَسْر ، يُعَاراً ، بالضّم : أى صاحت .

(س) ومنه كتاب عُمَير بن أَفْصَى « إِنَّ لَهُم اليَاعِرَةَ » أَى مَالَه يُمَارُ . وأَكُثَرُ مَا يَقَالُ لَصَوْت الْمُغَزِ .

<sup>(</sup>۱) هذا قول مجاهد ، كما ذكر الهروى . (۲) هذا قول أبي عبيد ، كما في الهروى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أَعْسَرَ يَسَرَ » وفي إ: « أَعْسَرُ يَسَرُ » وأثبتُ ماني الهروي.

<sup>(</sup>٤) في إوالنسخـة ٥١٧ : « لاهِيــة ّ » والمثبت من الأصــل ، ويوافقه مافي شرح الديوان ص ١٣.

- (س) وفى حديث ابن عمر « مَثَلُ الْمَنافِقِ كَالشَّاةِ الْمَاعِرَةَ بَيْنَ الْفَنَمَيْنِ » هَكذا جاء فى « مُسْنَد أُحمد » ، فَيَحْتَمِل أَن يَكُونَ مِن الْيُمَارِ : الصَّوْتِ ، ويَحْتَمَل أَن يَكُونَ مِنَ الْمُقَالِ ، لأَنَّ الرواية « المَاثرة » وهى التى تَذْهَبُ كذا وكذا .
- ( ه ) وفى حديث أم زَرْع « وتُرُوبِه فِيقَةُ اليَعْرَةِ » هى بسكون العَبْن : العَنَاق ، واللَّيْعُو ( اللَّهُ عُنَ : الْعَنَاق ، واللَّيْعُو ( اللَّهُ عُنُ : الجَدْيُ . والفِيقَةُ : ما يَجْتَمِع في الضَّرْع بَيْنِ الْحَلْبَتَـيْن .
- \* وفي حديث خُزَيْمة « وعَادَ لِهَا اليَعَارُ مُجْرَ نَثِمًا » هَكذا جاء في رواية . وفُسِّر أنه شَجَرة في الصَّحْراء تأكُلُها الإبِلُ .
- (يمسوب) \* في حديث على « أنَا يَمْسُوب المؤمنين ، والمَالُ يَمْسُوب السَّفَارُ أو المنافقون ، كَا تَلُودُ وفي رواية « المنافقين » أى يَلُوذُ بي المؤمنون ، ويَلُوذُ بالمَالِ السَّكُفّارُ أو المنافقون ، كَا تَلُودُ النَّحْل بِيَمْسُوب، . وهو مُقَدَّمُها وسَيّدُها . والياء زائدة . وقد تَقَدَّمَ « اليَمْسُوب » في حرف المَيْن في أحادِيثَ عِدَّة .
- ﴿ يَعْفُرُ ﴾ ﴿ فَيْهِ ﴿ مَا جَرَى الْيَعْفُورِ ﴾ هُو الْخَشْفُ (٢) وَوَلَدُ الْبَقَرَةُ الْوَحْشِيَّةِ . وقيل : هُوَ تَيْسُ الظِّبَاءِ. والجَمْعِ : اليَمَافِيرِ. واليَاء زائدةٌ .
- (يَعَقَبُ) \* في حديثُ عُمر « حتى إذا صَارَ مِثْلَ عَيْنِ الْيَعْقُوبِ أَكَلْنَا هذا وشَرِ بْنَا هذا » الْيَعْقُوبِ : ذَكُر الْحَجَلِ . يُريد أنَّ الشَّر اب صَارَ في صَفَاء عَيْنَهِ . وَجَمْعُهُ : يَعَاقِيبُ .
- (س) وفي حدَّيث عَبَان « صُنِع له طَعَامٌ فيه الحَجَلُ واليَعاقبِبُ وهو نُحْرِمٌ » وقد تَكرر في الحديث .
  - ( يمل ) \* في قصيد كعب بن زهير :

\* مِنْ صَوْبِ سَارِيَةٍ بِيضٌ يَعَالِيلُ \*

اليَعَالِيلُ : سَحَاثِبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، الوَاحِدُ : بَعْـُالُول .

وقيل: اليَعالِيلُ: النُّفَّاخات التي تكون فَوْقَ الْماءِ مِن وَقُع الْمَطَرِ. والياء زائدة.

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبى عبيد ، كما ذكر الهروى

<sup>(</sup>٢) الخشف ، مثلَّث الخاء : ولد الظبي .

﴿ يَمُونَ ﴾ ﴿ قَدْ تَـكُورُ فِي الحَدَيْثُ ذِي كُرْ ﴿ يَعُونَ ﴾ وهو اسْمُ صَمْمَ كَانَ لِقَوْمُ نُوحُ عَلَيْهُ السلام . هو الذي ذَكَرَهُ الله في كِتَابُهُ العزيز .

وكذلك « يَمُون » بالغَيْن المعجمة والثاء المثلثة : اسم صَنَّم كان لَهُمُ أيضًا ، والياء فيهما زائدة .

## (باب الياء مع الفاء والقاف)

﴿ يَفَعَ ﴾ ( ه ) فيه « خرج عبد المطلب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أَيْفُعَ أُو كَرَّبَ » أَيْفُعَ الغُلَامُ فهو يَافِع، إذا شَارَفَ الاحْتِلاَمَ ولَمَّا يَحْتَكُمْ ، وهو من نَو ادِر الأَبْنية . وغُلامُ يَافِعَ ويَفَعَةُ . فَمَنْ قال يَافِع ثَنَى وَجَمَع ، ومَن قال يَفَعَة لَم يُدُثَنِّ ولم يَجْمَع .

وفي حديث عمر « قيل [ له ] (١) : إنّ ها هنا غُلاماً يَفَاعاً لم يَحْتَــلم » هكذا رُوي ، ويُر يدُ
 به اليا فع . اليَفاع : المُرْ تَفَــِــم من كلّ شَيء . وفي إطْلاق اليَفاع على الناسِ غَرابَةٌ .

\* وفى حديث الصادق « لا يُحِـبُنَا أهل البَيْت كذا وكذا ، وَلَا وَلَدُ الْمَيَافَعَةِ » يِقال : يَافَع الرَّجُلُ جَارِيَةَ فُلَان ، إذا زَني بِها .

﴿ يَفَنَ ﴾ \* فَي كَلَامَ عَلَى « أَيُّهَا الْيَفَنُ الَّذِي قَدَ لَهِزَهُ الْقَدِيرِ » الْيَفَنُ بالتَّحْرِيك : الشَّيْخُ الكَبير . والقَتير : الشَّيْبُ .

﴿ يقظ ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذِ كُر « اليَقَظَة ، والاسْتِيقاظِ » وهو الانْتِياهُ من النَّوْم . ورَجُلُ يَقَيِظُ ، ويَقَلُظُ ، ويَقَطْآنُ ، إذا كان فيه مَعْرِ فَةٌ وفِطْنَة .

(يقق) \* في حديث وِلَادة الحَسن بن على « وَلَفَّه في بَيْضَاءَ كَأَمَّها اليَفَقُ » اليَقَقُ : المَّنَاهي (٢) في البَياض . يقال : أَبْيَضُ يَقِقُ . وقد تُكْسَر القافُ الأُولَى : أي شَديدُ البَياضِ .

#### ﴿ باب الياء مع اللام والميم ﴾

﴿ يَلَمْمُ ﴾ ﴿ فَيَهُ ذَكُرُ ﴿ يَلَمْمُمَ ﴾ وهو مِيقَاتُ أَهْلِ الْنَمِنِ ، بَيْنَهُ وَ بَيْنِ مَكَةً لَيْلَتَانَ . ويقال فيه ﴿ أَنْمُمْ ﴾ بالهَمْزَة بدل الياء .

<sup>(</sup>١) تكلة من ١ ، والنسخة ١٥٠ ، واللسان . (٢) فى الأصل : « التّناهى » وأثبتُ ما فى ١ والنسخة ١٥٠ ، واللسان .

- ﴿ يَلِيلَ ﴾ ( ه ) فَي غَزُوة بدر ذِكُرُ « يَلْيَلَ » وهو بفتح اليَاءَيْن وسُكُون اللام الأولَى : وادى يَنْبُع، يَصُبُّ في غَيْقَةَ .
- ﴿ يَمِ ﴾ \* فيه « ما الدُّنيا في الآخرة إلَّا مِثْلُ ما يَجْعَلَ أَحَدُكُمُ أَصْبُعَهُ فِي البَيْمِ ، فَلْيَنْظُر بَمَ تَرْجِعُ » البيمُ : البَحْرُ .
- \* وفيه ذِكر ﴿ التَّيْمُ لِلصَّلَاةِ بِالتَّرَابِ عند عدم الماء ﴾ وأصْلُه في اللَّهَ : القَصْد. يقال : كَمَّمَهُ وَتَيَمَّمُنُهُ ، إذا قَصَدْتَهُ . وأصْلُهُ التَّعَمَد والتَّوَخِّي . ويقال فيه : أَكَمَتُه ، وتأتمتُه بالهَمْزة ، ثم كَثُر في الاستعمال حتى صار التَّيْمُ اسْمًا عَلَمًا لَمَسْح الوَجْه واليَدَين بالتَّراب .
- \* ومنه حدیث کعب بن مالك « فَيَمَّمْتُ بهـ التَّنُّور » أَى قَصَدْتُ . وقد تـكرر في الحديث .
- \* وفيه ذكر « الميامــة » وهي الصُّقْع المعروف شَرْقِ ّ الحجـاز . ومدينتُهَا العُظْمَى حَجْرُ المِيَامَة .
- ﴿ يَمَنَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « الإيمانُ كَمَانِ ، والحِكَمَةُ كَمَانيَة ( ) » إنما قال ذلك لأنَّ الإيمان بَدَأَ من مَكَّة ، وهي من يَهامَةَ ، ويَهامَةُ من أرضِ النَّمِنِ ، ولهذا يقال : السَّكَعْبَةَ النَّمانيَة .
- وقيل: إنه قال هذا القَوْل وهو بِتَبُوك، ومَكَّةُ والمَدينَةُ يومئذ بينه وبين الىمن ، فأشار إلى ناحيَة الىمِن وهو يريد مكة والمدينة .
- وقيل : أراد بهذا القَوْل الأنْصَارَ لأنَّهُم يَمَانُون ، وهم نَصَرُوا الإيمان والمؤمنين وآوَوْهُم ، فَنُسِبَ الإيمانُ إليهم .
- \* وفيه « اَلَحْجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ » هذا الـكلامُ تَمْثَيلُ وَتَخْييلٌ. وأَصْلُه أَنَّ الْمَلِكِ إِذَا صَافَحَ رَجُلاً قَبَلَ الرَّجُلُ يَدَه ، فَـكَأْنَّ الحَجَرِ الْأَسْوَدَ لله بِمَـنْزِلَة الْمِينِ للمَلَكِ ، حَيْثُ يُسْتَلَمَ ويُلْتُمَ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « يمانيَّة » بالتشديد . وأثبتُه بالتخفيف من ١ ، والهروى . وهو الأشهر ، كما ذكر صاحب المصباح .

(س) ومنه الحديث الآخر « وكِلْتَا يَدَيْهُ كَيْنِ » أَى أَنَّ يَدَيْهُ تبارك وتعالى بصفة الكمال، لا نَقْصَ في واحدَة منهما ، لأنَّ الشِّمال تَنقُصُ عن اليمين .

وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليَدِ والأَيْدِي ، والنمِينِ وغَيْر ذلك من أسماء الجوارِح إلى الله تمالى فإنمـا هو على سبيل الحجازِ والاستمارة. والله مُنَزَّه عن التَّشْبيه والتَّجْسيم .

( س ) وفي حديث صاحب القرآن « يُعظَى الْمَلْتُ بِيَمِينه وا الخَلْدَ بِشِمَاله » أَى يُجُمَّلَان في مَلَكَ تِهِ. مَلَكَته. فاسْتَمار النمين والشِّمال ؛ لأن الأخْذَ والقَبْضَ بهما.

(ه) وفي حديث عمر ، وذكر ماكان فينه من الفَقْر في الجاهِليَّة ، وأنه وأُخْتًا لَهُ خَرَجًا يَرْعَيَان نَاضِعًا لَهُمَا قال « لَقَدْ أَلْبَسَتْنَا أَمُّنَا أَنَفْبَتَهَا وَزَوَّدَتْنَا يُمَيْذَتَيْهَا مِن الْهَبِيد كُلَّ يَوْم » قال أبو عُبيد : هذا (الكلامُ عندى «يُمَيِّنْيَهَا» بالتَّشديد ، لأنَّه تَصْغير يَمِين ، وهو يُمَـيِّنْ ، بِلَاهَاء . أراد أنَّها أَعْظَتْ كُلَّ واحِد منهما كَفًّا بيَمِينِها .

. وقال غَيْرُه : إِنَّمَا اللَّهْظَةُ كُخَفَّفَة ، على أنَّه تَثْنِيَة يَمْنَة . يقال : أَعْطَى يَمْنَةً ويَسْرَةً ، إذا أَعْطَاهُ بيَده مَبْسُوطَةً ، فَإِن أَعْطَاهُ بِهَا مَقْبُوضَةً قيل : أَعْطَاه قَبْضَةً .

قَالَ الأَزْهِرِي : هذا هو الصحيح . وهُمَا تَصْفِير يَمْنَتَـيْن " . أَرَادَ أُنَّهَا أَعْطَتْ كُلُّ واحـدٍ منهما يَمْنَةً .

وْقال الزمخشرى : « الْيُمَيْنَة : تَصْغير الْمَيِينَ على النَّرْخِيم ، أو تصغير يَمْنَة » يعنى كما تقدم .

(ه) وفى تفسير سعيد بن جُبَدير « فى قوله تعدائى « كَهيدَ صَ » هُوَ كَافِ هاد يَمين ، عَزِيز صادِق » أراد الياء من يَمين . وهو من قولك : يَمَنَ اللهُ الإِنْسَانَ يَيْمُنهُ (٣) يَمْنًا، فهومَيْمُون. والله يَامِن وَيَمِين ، كقادِر وقدير .

<sup>(</sup>١) فى الهروى واللسان : « وجه الـكلام » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « يَمْيِنَتَيْنَ» وفى الهروى: « يمينين » وفى اللسان: « يَمْنَتَيْهَا » وأثبت مافى!، والنسخة ١٠٥ . غير أن الياء فيهما مضمومة .

وجاء فى الصحاح فى شرح هذا الحديث: « فيقال: إنه أراد بُيمْنَدَيْهَا تصغير يُمْـنَى ، فأبدل من الياء الأولى تاء ، إذ كانتا للتأنيث » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يَيْمَنُهُ» بفتح الميم. وأثبته بضمها من ١. وهو من باب قتل، كا ذكر في المصباح.

وقد تسكرر ذكر « البيُـن » في الحسديث . وهو البَرَكة ، وضِيدُّه الشَّوْم . يَقَــال : يُمينَ فهو مَيْمُون . ويَمَنَهُم فهو يَامِن .

\* وفيه « أنَّه كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في جَمِيعِ أَمْرِهِ مَا اسْتَطَاعِ » التَّيَمُّن : الابتداء في الأفمالِ باليَدِ اليُمنى ، والرِّجْلِ اليُمنَى ، والجانِبِ الأيْمَن.

[ه] ومنه الحديث « فَأَمَرَ هم أَن يَتَيَامَنُوا عن الغَمِيمِ » أَى بأخذوا عنه يَميناً .

\* ومنه حديث عَدِيّ « فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ منه فلا يرَّى إلا مَاقَدَّم » أَى عَن يَمينِه .

[ه] وفيه « يَمِينُكَ علىما بُصَدِّقُك به صاحِبُك » أَى يَمِيبُ عَلَيْك أَن تَحْـلِف له على مايُصَدِّقُك به إذا حَلَفْتَ له .

[ه] وفى حديث عُرُّوة ﴿ لَيْمُنُكُ ، لَئِن ابْتَكَيْتَ لقد عَافَيْتَ، وَلَئِنْ أَخَذْتَ لقد أَبْقَيْتَ ﴾ لَيْمُنُ ، وأَيْمُ اللهِ لَأَفْمَلَنَ ، وأَيْمُ اللهِ لأَفْمَلَنَ ، وأَيْمُ (١) اللهِ لَيْمُنُ ، وأَيْمُ (١) اللهِ لأَفْمَلَنَ ، وفيها لُغات غَيْر هذا . وأهلُ الـكُوفَة يَقُولُون : أَيْمُن : جَمْع يَمينِ : القَسَم ، والأَيْفُ فَيها أَلفُ وصْل ، وتُفْتَح وتُكْسَر . وقد تكررت في الحديث .

(س) وفيه «أَنه عليه الصلاة والسلام كُفِّنَ في يُمْنَةً ٍ» هي إَضَمَّ اليّاء: ضَرَّبُ من بُرُودِ النَّيَنِ .

#### ﴿ باب الياء مع النون ﴾

﴿ يَنْبُع ﴾ ﴿ هَي بَفْتِح الياء وسُـكُونِ النُّونِ وضم البَّاءِ الْمُوحَدَّة : قَرْيَةَ كَبِيرة ، بها حِصْنُ على سَبْع مَراحِلَ من المدينة ، من جهة البحر .

﴿ بِنِع ﴾ [ ه ] في حــديث الْملاعَنة « إِنْ جَاءتْ به أَحَيْمِرَ مثْلَ اليَّنَعَة فَهُو لأَبيه الذي انْتَفَى منه » اليَّنَعَةُ بالتحريك : خَرَرَةٌ خَمْرَاء ، وَجَمْعُهُ : يَنَعْ ، وهو ضَرْبٌ من العَقِيق مَعْرُوف ، ودَمْ يَا نِعْ : نُحْمَارُ .

[ه] وفي حديث خَبَّاب « ومِنَّا مَن أَيْنَمَتْ له تُمَرَّتُه فهو يَهْدِبُهُــا » أَيْنَـعُ الثَّمَرُ يُونِعُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأيْمُ » بألف القطع. وأثبته بألف الوصل من ١. وقد نص المصنف على أن ألفه ألف وصل .

وَيَنَعَ يَيْنِعِ (١) ، فهو مُونِع ويَانِع ، إذا أَذْرَك ونَضِج . وأَيْنَعَ أَكَثَرُ اسْتِمْمالاً . \* ومنه خُطْبة الحجّاج « إنّى أرّى رُءوساً قَدَأَيْنَمَتْ وَحَان قِطاَفُها » شَبَّه رُءوسَهم لاسْتِحْقاً قِهم القَتْلَ بِنَمارٍ قد أَذْرَكَ وحَان أَنْ تُقْطَف .

## ﴿ باب الياء مع الواو ﴾

(يوح) (ه) في حديث الحسن بن على رضى الله عنهما «هَلْ طَلَعَتْ يُوح ؟ » يَعْنى الشَّمْسَ . وهـو مِن أَسْمَا شِها ، كَبَرَاح ِ ، وهُا مَهْذِيَّان على الـكَسْر . وقد يقـال فيـه « يُوحَى » على مِثـال فُمْـلَى . وقد يقـال بالبَـاء الموحدة لظُهُورها ، من قَوْلِهم : بَاحَ بالأَمْرِ يَبُوحُ .

﴿ يَوْمَ ﴾ \* في حديث عمر « السائِبَةُ والصَّدَقَةُ لَيَوْمِهِما » أَى لَيَوْمُ القيامة ، يَعْنَى يُرَادُ

\* وفى حديث عبد الَملِك « قال للحَجَّاجِ : سِر ۚ إلى المِرَ اللَّوْمِ ، طَوِيلَ اليَوْمِ » يِقالَ ذلك لِمَنْ جَدَّ في عمله يَوْمَه . وقد يُرَّ ادُ باليَوْمِ الوَقْتُ مُطْلَقًا .

\* ومنه الحديث « إِلَاكَ أَيَّامُ الْهُرْجِ » (٢) أَى وَقِيْدُه . ولا يَخْتَصُ بالنَّهارِ دُونِ اللَّيْل .

#### ﴿ باب الياء مع الهاء ﴾

(يهب) ﴿ فيه ذِ كُر ﴿ يَهَابِ ﴾ وبُرْوَى ﴿ أَهَابِ ﴾ وهو مَوْضِعٌ قُرْبَ المدينة . ﴿ يهم ﴾ [ ه ] فيــه ﴿ أنه كان عليه الصلاة والسلام يَتَمَوَّذُ من الأَيْهِمَــيْن ﴾ أها السَّيْل والحريقُ ؛ لأنه لا يُهْتَدَى فيهما كَيْفَ العَمَل في دَفْهِمِما .

<sup>(</sup>١) من باب مَنَع وضَرَب. والمصدر: يَنْعَا ، ويُنْعَا ، ويُنُوعا . كا في القاموس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « اكمرَج » بفتـــــح الراء . وأثبته بسكومها من ا ، والصحاح ، واللسان .

وقال ابنُ السَّكِّيت (١): الأَيْهَمَانِ عِنْدَ أَهْلِ البَاديَة : السَّيْلُ والجَمَلُ [ الصَّوُولُ (٢) ] الهَاشِحُ، وعند أَهْلِ الأَمْصَارِ : السَّيْلُ والحريقُ .

والأَيْهَمُ : البَلَدُ الذي لَاعَلَمَ به . واليَهْمَاء : الفَـــلاَةُ التي لاَيُهْتَدَى لِطُرُقِهَا ، ولا ماء فيهـا ، ولاعَلَمَ بِهَا .

(س) ومنه حديث قُسٍّ.

كُلُّ يَهُمَاء يَقْفُم ُ الطَّرْفُ عَنْهَا الْرُقَلَةُ مِا قِلاَصُنَا إِرْقَالًا

﴿ يبعث ﴾ ﴿ فَي كِتَابِ النبي صلى الله عليه وسلم لِأَقْوَالِ شَبْوَةَ ذِكْرَ ﴿ بَيْعُثُ ﴾ هِيَ بِغَنْتِحِ اللَّهَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[ هذا آخر كتاب ﴿ النهاية في غريب الحديث والأثر ﴾ الإمام مجد الدين ابن الأثير والحد الله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ] القاهرة في { جادى الأولى سنة ١٣٨٠ هـ القاهرة في { سبت بر سنة ١٩٦٥ م

<sup>(</sup>١) حكاية عن أبي عبيدة ، كما في إصلاح المنطق ص ٣٩٦. (٢) ليس في إصلاح المنطق ، وهو في الصحاح عن ابن السِّكِّيت أيضا .

# فهرسيس الجزء الخامس من النهاية

|           |            | صفحة |               |           | صفحة       |
|-----------|------------|------|---------------|-----------|------------|
| معالقاف   | اب النون   | 1.1  | ون )          | ( حرف الن | ٣          |
| مع السكاف | D          | 117  | مع الهمزة     | باب النون | ٣          |
| مع الميم  | ď          | 117  | مع الباء      | ď         | ۴          |
| مع الواو  | ))         | 177  | مع التاء      | D         | ١٢         |
| مع الهاء  | ď          | 124  | مع الثاء      |           | ١٤         |
| مع الياء  |            | 18.  | مع الجيم      |           | ۱٧         |
| رف الواو) | <b>-</b> ) | 184  | مع الحاء      |           | 77         |
| مع الممرة | باب الواو  | 184  | مع الخاء      |           | ۳.         |
| مع الباء  |            | ١٤٤  | مع الدال      |           | 4.5        |
| مع التاء  |            | 187  | مع الذال      |           | ۳۸         |
| مع الثاء  | ď          | 10.  | ے<br>مع الراء |           | ٣٩         |
| مع الجيم  |            | 107  | مع الزاى      | D         | ٤٠         |
| مع الحاء  |            | 109  | مع السين      |           | ٤٤         |
| مع الخاء  |            | 175  | مع الشين      |           | ٥١         |
| مع الدال  |            | 170  | مع الصاد      | ď         | ٦.         |
| مع الذال  |            | 14.  | مع الضاد      |           | ٦٨         |
| مع الراء  |            | 174  | مع الطاء      |           | ٧٢         |
| مع الزاى  |            | 179  | مع الظاء      |           | VV         |
| مع السين  |            | 144  | مع العين      |           | <b>V</b> 4 |
| مع الشين  |            | 144  | مع الفين      |           | ۸٦         |
| مع الصاد  |            | 19.  | مم الفاء      |           | ٨٨         |

( e # 1 | r e )

|                                  | أصفحة   |                    | صفحة       |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------|
| الهاءمع الشين والصادوالضادوالطاء | ۲۹۶ باب | ب الواو مع الضاد   | ۱۹۵ بار    |
| « مع الفاء                       | ***     | « مع الطاء         | ***        |
| « مع القافوالـكاف                | 777     | « مع الظاء         | T.0        |
| « مع اللام                       | 77.7    | « مع العين         | Y • 0      |
| « مع الميم                       | 777     | « مع الغين         | T•A        |
| « مع النون                       | ***     | « مع الفاء         | 7.9        |
| « مع الواو                       | 44.     | « مع القاف         | 717        |
| لا مع الياء                      | 445     | « مع الـكاف        | 414        |
| ( حرف الياء )                    | 791     | « مع اللام         | **         |
| ، الياء مع الهمزة                | ۲۹۱ باب | « مع الميم         | ۲۳.        |
| « مع التاء والثاء                | 791     | « مع النون         | 441        |
| « مع الدال                       | 794     | « مع الهاء         | 777        |
| لا مع الراء                      | 79.5    | « مع الياء         | 770        |
| « مع السين                       | 790     | ( حرف الهاء )      | 750        |
| « مع الطاء                       | 797     | اب الهاء مع الهمزة | ۲۳۷ با     |
| « مع العين                       | 797     | « مع الباء         | 777        |
| « مع الفاء والقاف ا              | 799     | « مع التاء         | 727        |
| « مع االام والم <sub>يم</sub>    | 799     | « مع الجيم         | 488        |
| « مع النون                       | ۳۰۲     | « مع الدال         | P37        |
| « مع الواو                       | 4.4     | ه مع الذال         | 700        |
| « مع الحاء                       | ٣٠٣     | « مع الراء         | <b>70Y</b> |
| « مع اليام                       | 4.5     | « مع الزای         | 777        |
|                                  |         |                    |            |

## الفهارس العامة لكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر

١ – فهرس القرآن الـكريم

r — « الأشعار

» — « أنصاف الأبيات

ع – « الأرجاز

ه — « الأمثال

۳ - « الأيّام والوقائع والحروب

« الخيل وأدوات الحرب

۸ — « الأصنام

، « الأعلام

۱۰ - « الأمم والفِرَق والطوائف

۱۱ — « الأماكن

۱۲ — « الكتب

۱۳ — « مراجع التنحقيق

١٤ — الاستدراكات

# ١ – فهرس القرآن السكريم

| •                    |                  |                                  |
|----------------------|------------------|----------------------------------|
| رقم الجزء والصفحة    | وقيا             | <u>ئو</u> ية                     |
|                      | ( سورة الفاتحة ) | • .                              |
| #14: 1               | ٤                | مالك يوم الدين                   |
| 3:17                 | •                | إياك نعبد                        |
| ٤: ١٢                |                  | وإياك نستمين                     |
| 144: 0/144: 4/140: 1 | <b>Y</b>         | غير المفضوب عليهم ولا الضالين    |
|                      | ( سورة البقرة )  |                                  |
| ٤٣١:١                | •                | وأولئك هم المفلحون               |
| 144:0                | 14               | السفهاء ولا إنهم                 |
| ¥7A: £               | ***              | فتلقى آدم من ربه كلمات           |
| 1: 777 > 7+3         | <b>6</b> A       | وقولوا حطةٌ نففر لكم خطاياكم     |
| 791:4                | Al               | وأحاطت به خطيئته                 |
| 1.8:8                | **               | فقليلا مايؤمنون                  |
| 4.4:1                | 1.7              | واتبعوا ماتتلو الشياطون (١)      |
| **Y : \              | 170              | وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس     |
| 144:4                | ليهم آياتيك ١٢٩  | ربنا وابعث فيهم رسولا ممهم يتلوع |
| <b>***</b> ***       | 177              | وتقطعت بهم الأسباب               |
| 1: 443               | <b>NAY</b>       | هن لباس لحكم وأنتم لباس لهن      |
| Y77:1                | الخيط الأسود ١٨٧ | حتى يتبين لـكم الخيط الأبيض من ا |
| <b>707:1</b>         | 144              | تلك حدود الله فلا تقربوها        |
| 184: 8               | 144              | ولكن البرِّ من اتقى              |

<sup>(</sup>١) قراءة الحسن والضعاك . البحر المحيط ١/٣٢٦

|   | رقم الجزء والصفحة      | رقها        | الآية                                     |
|---|------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|   | <b>***</b> •: <b>*</b> | 198         | فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه              |
|   | 3: 277                 | 199         | تلك عشرة كاملة                            |
|   | ۲۰۱:۳                  | <b>14</b> ¥ | فلا رفَّتَ ولا فُسُوق                     |
|   | ٣٠٤:٣                  | ۲۱.         | هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله              |
|   | ٤٠٤ : ٢                | ***         | فأتوا حرثكم أنَّى شئتم                    |
|   | 199; 8                 | 444         | فإمساكُ بممروفٍ أو تسريح بإحسان           |
|   | <b>707:</b> 1          | 779         | تلك حدود الله فلا تمتدوها                 |
|   | 3:4//                  | 447         | وقوموا لله قانتين                         |
|   | <b>۱۷</b> ۸ : ۲        | 727         | ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم          |
|   | ¥ : 0.83               | ۲٦.         | وإذ قال إبراهيم ربُّ أربى كيف تحيي الموتى |
|   |                        |             | قالأو لم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي    |
|   | 770 : Y                | 177         | كمثل حبة أنبتت سبع سنابل                  |
|   | 1.5:5                  | 777         | يمحق الله الربا ويربى الصدقات             |
|   |                        | زآل عمران ) | ( سورة                                    |
|   | Y01: T                 | ٥٤          | ومكروا ومكر الله                          |
|   | YY•: 0                 | ٧٥          | إلا مادُمت عليه قائما                     |
|   | ٠٧:١                   | ۸١          | وأخذتم على ذلكم إصرى                      |
| • | 3: FAI                 | 1.1         | وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليه كم آيات الله  |
|   |                        |             | وفيكم رسوله                               |
|   | ٥: ٠٢/                 | 1-4         | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته  |
| • | 777 : 1                | 1.4         | واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا       |
| • | 7: 133                 | 144         | إذ همت طائفتان منكم أز تفشَلا             |
|   | 114:7                  | 144         | ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبهم        |
|   | 1.1:1                  | 144         | وسارعوا إلى مغفرة من ربكم                 |

| رقم الجزء والصفحة      | وقها        | <b>ن</b> رت⁄ا                                                |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>*</b>               | 104         | إذ تحسُّومهم بإذنه                                           |
|                        | ورة النساء) | <b></b> )                                                    |
| 475 ° 47 : 1           | ٣           | أو ماملكت أيمانكم                                            |
| 14:4                   | ٤           | وآثُوا النساء صَدُقابِهِنَّ نِحُلَّة                         |
| 174:1                  | 44          | حرِّمت عليكم أمراتكم                                         |
| 174:1                  | 44          | وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم                              |
| *************          | 44          | وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف                          |
| Y+Y: 1                 | 37          | والمحصناتُ من النساء                                         |
| ٣٠٨: ٢                 | <b>Y.</b> 0 | وأن تصِبر وا خير لــكم                                       |
| YV+: Y/YEY: Y          | 44          | والذين عاقدت أيمانكم                                         |
| ***                    | ی ۱۱        | فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا با                       |
|                        |             | على هؤلاء شهيدا                                              |
| 178:4                  | 24          | أو لامستم النساء                                             |
| <b>۱۷</b> ۸ : <b>۲</b> | ٥١          | أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكُتَابِ |
| <b>YEN:</b> Y          | 79          | وحَسُن أولئك رفيقا                                           |
| 448:4                  | 4.          | وألقوا إليكم الــُلمَ                                        |
| <b>***</b> ***         | 94          | ومن يقتل مؤمنا متعبّدا                                       |
| *77: 8                 | 40          | لا يستوى القاعدون من ألمؤمنين                                |
| Y : 7                  | <b>\.</b>   | يجدٌ في الأرض مُراغمًا كثيرًا وسَمَة                         |
| 1.7:4                  | 1           | ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم                   |
|                        |             | يدركه الموت فقد وقع أجره على الله                            |
| Y,1Y:0                 | 1-4         | كتابا موقوتا                                                 |
| \+ E : 0               | 148         | ولا يُظْلمون نقيرا                                           |
| 1:473                  | 184         | يخادعون الله وهو خادعهم                                      |

| رقم الجزء والصفخة                             | رقمها       | الآية                                              |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                               | ة المائدة ) | (سور                                               |
| <b>****</b> *** *** *** *** *** *** *** *** * | ١           | ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود                   |
| ۳.٧: ۱                                        | ٣           | غير متجانف لإنم                                    |
| 174:1                                         | <b>۴</b> ۸  | والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما                   |
| #YA: 1                                        | <b>£</b> £  | يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا          |
|                                               |             | والربانيون والأحبار                                |
| 1 : 141                                       | ٤٤          | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الـكافرون      |
| 184: 8                                        | ٤٥          | والسِّنُّ بالسِّنِ                                 |
| <b>****</b> : 1                               | ٦٠          | وعَبَدَ الطاغوت                                    |
| 147:1                                         | ٦٤          | بل يداه بِسُطان                                    |
| 144: 0                                        | ٨٣          | ترى أعينهم تفيض من الدمع                           |
| 70:4                                          | 40          | لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم                        |
| £٣1: Y                                        | 1.4         | ماجعل الله من محيرةً ولا سائبة                     |
|                                               | ة الأنعام ) | ( سور                                              |
| YY0: £ / 0Y : Y                               | 7.          | أو يَلْبِسَـكُمْ شِيَمًا ويذِيق بعضكُم بأس بعض     |
| 3: 279                                        | 177         | أَوَ مَنَ كَانَ مُيْتًا فأحييناه                   |
| e: ŧ                                          | 181         | وَآتُوا حَقَّه يوم حصاده                           |
| # <b>4</b>                                    | 120         | قللا أُجِدُ فيما أُوحى إلى محرَّما علىطاعم يطعَمُه |
|                                               | ة الأعراف)  | 1                                                  |
| Y: F/3                                        | **          | وطفقا يخصِفان عليهما من ورق الجنة                  |
| Y44 : 1                                       | ٤٠          | حتى يلج الجمل في سَمِّ الخياط                      |
| 184: 8                                        | 24          | ونزعنا مافى صدورهم مٰن غِلِّ                       |
| 1: F37                                        | <b>e</b> 7  | إن رحمة الله قريب من المحسنين                      |

.

| آرِيَّة<br>آ                                       | رقها      | رقم الجزء والصفح |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------|
| قال الملاءُ الذين استكبروا من قومــه الذين         | ٧٥        | ۳٠۲:۳            |
| استُضعفوا لمن آمن منهم                             |           |                  |
| ربنا افتح بيننا وبين قومنا                         | ٨٩        | ٤٠٧:٣            |
| وخَرَّ موسى صَعِقا                                 | 124       | 44:4             |
| وأنا أول المؤمنين                                  | 154       | <b>440</b> : 4   |
| وإذ أخذ ربُّك من بني آدم من ظهور هم ذُرِّياتهم (١) | 177       | W.E : 1          |
| ألست بربكم قالوا بلى                               | 177       | 1:103            |
| أخلد إلى الأرض                                     | ١٧٦       | Y44 : 4          |
| ولله الأسماء الحسني فادعوه بها                     | ١٨٠ ُ     | £0A: Y           |
| إن الذين اتقوا إِذَا مَسَّمهم طيف من الشيطات       | 7.1       | 104:4            |
| تذكروا                                             |           |                  |
| ( سورة                                             | الأنفال ) |                  |
| إذ يغشاكم (٢) التَّمَاسُ أمنةً منه                 | 11        | Y1:1             |
| أو متحيِّرًا إلى فئة                               | 17        | ٤٥٩:١            |
| إن تستفتحُوا فقد جاءكم الفتحُ                      | 19        | ۲:۷۰3            |
| ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا اللهوالرسول وتخونوا   | **        | Y: PA            |
| أماناتكم                                           |           |                  |
| وماكان صلاتهم عند البيت إلا مُكاء وتصدية           | . 40      | ۳۸ : ۳           |
| والرَّ كُبُ أَسفل منـكم                            | ٤Y        | Y0Y: \           |
| خرجوا من دیارهم بطرا ورثاء الناس                   | <b>٤٧</b> | <b>TTE: T</b>    |
| ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 'شحن               | <b>\\</b> | ۲۰۸:۱            |
| ف الأرض                                            |           |                  |
|                                                    |           |                  |

<sup>(</sup>۱) قراءة غير الكوفيين وابن كثير . القرطبي ۳۱۷/۷ (۲) قراءة ابن كثير وأبي عمرو . القرطبي ۳۷۲/۷

|     | رقم الجزء والصفحة | رقمها         | الآية                                        |
|-----|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
|     |                   | سورة النوبة ) | )                                            |
|     | ٠٠٥: ٥            | 40            | لقد نصركم الله في مواطِنَ كثيرة              |
|     | ۲۰۷: ۲            | Yo~           | وضاقت عليكم الأرضُ بما رحُبَتْ               |
|     | 12:0              | 44            | إنما المشر كون نَجَسُ                        |
| •   | 11:1              | ٤١            | انفروا خفافا وثقالا                          |
|     | 7 : 7.87          | ٥٨            | ومنهم من يليزُك في الصدقات                   |
|     | 441:4             | ٦٧            | نسوا الله فنسيهم                             |
|     | 440 : 4           | ۸٠            | إن تستغفر لهم سبمين مرَّة فلن يَغفر الله لهم |
|     | 1AY: 8            | 1.4           | خذمن أموالهم صدقة                            |
|     | 788:0             | بأن ۱۱۱       | إنالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم     |
|     |                   |               | لهم الجنة                                    |
|     |                   | ( سورة يونس ) | •                                            |
|     | 10:1              | 37            | إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه           |
|     |                   | (سورة هود )   |                                              |
|     | W. E . A : W      | Ý             | وكان عَرْشُه على الما                        |
|     | ٤٥٠:١             | · <b>૫</b> ٩  | بعجل حنيد                                    |
| ۲٦. | : ٢/ ٢١٠: ١       | ۸٠            | لو أن لى بكم قوةً أو آوى إلى ركن شديد        |
|     | 774:1             | <b>A4</b>     | لا يَجْرِ منكم شقاق                          |
|     |                   | ( سورة يوسف ) |                                              |
|     | £ 1. \ . \ Y      | 70            | وألفيا سيِّدها لدى الباب                     |
| * • | 111:4             | ۳۰            | عَتَّى حِين                                  |
|     | VA: Y             | 44            | إنى أراني أعصِر خرا                          |
|     | \ <b>\</b> 4: Y   | ٤٢            | اذ کرنی عند ربِّك                            |
|     | 1:373             | ٤٤            | أضفاث أحلام                                  |
|     |                   |               |                                              |

| •                                      |                |                                                                          |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| رقم الجزء والصفحة                      | رقها           | ũ.ỹl                                                                     |
| ¥: 3/3                                 | ٤٨             | شم يأتى من بعد ذلك سَنْبع شداد                                           |
| 141:4                                  | ٥٠             | ارجع إلى ربك فاسأله                                                      |
| ٣٥٠ : ٤                                | <b>YY</b>      | صُواع الَملاِك                                                           |
| ٦١: ٢                                  | ۸٠             | فلما استيأسوا منه خَلَصُوا نَجِيًّا                                      |
|                                        | ( سورة الرعد ) |                                                                          |
| <b>٣٩٣ : </b>                          | 45             | سلام عليكم بما صبرتم                                                     |
|                                        | [سورة إبراهيم] | )                                                                        |
| 1:177                                  | 14             | يتجرعه ولا يكاد يسيفه                                                    |
| 3: 274                                 | 17             | ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت                                      |
| Y: PF3                                 | <b>Y7</b>      | ومثلكلة خبيثة كشجرة خبيثة                                                |
| TT9:1                                  | 47             | اجُتُثُتْ من فوق الأرض                                                   |
| ١٣٤ : ٥                                | ر رحیم ۳۹      | فمَن تبعني فإنه منّى ومن عصّالى فإنك غفو                                 |
| 7. 773 \ 0 : 0 AY                      | وأء ' 28 -     | مهطمین مقنعی رءوسهم وأفئدتهم ه                                           |
|                                        | ( سورة الحجر ) |                                                                          |
| ۸:۱                                    | درمعلوم ۲۱     | وإن منشىء إلا عند ناحر اثنهوما ننزله إلَّا بقد                           |
| ٤١٣ : ٢ - ٣٣ ه                         | 77 4 47        | من حَمَّاً مَسْنُون                                                      |
| TE1:1                                  | ۸۰             | كذّب أصحاب الحجر المرسَلين                                               |
| ۲۰۰ : ۳                                | 41 .           | الذين جملوا القرآن عضين                                                  |
| \ <b>\\</b> :\                         | 4.4            | فسبح بحمد ربك                                                            |
|                                        | ( سورة.النحل ) |                                                                          |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | <b>V</b> .     | لم تـكونوا بالغِيه إلا بشِقُّ الأنفُس                                    |
| <b>****</b> : 1                        | 44             | لَا جَرَامَ أَن لَهُمُ النارَ                                            |
| ١٠٧ : ٤                                | لونه ٦٦        | وَإِنَّ لَـكُمْ فِي الْأَنْعَامُ لِعَبْرَةً نُسْقَيْكُمْ ثَمَّا فِي بِطَ |
| ۳۷۰:۳                                  | ٦٦             | لَبناً خالصاً سائغاً للشاربين                                            |
|                                        |                |                                                                          |

| رقم الجزء والصفحة                              | رقها                | ١٧٠                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 3: 001                                         | 44                  | فيه شفاء للناس                                           |
| 114:4                                          | 1.4                 | طبع الله على قلوبهم                                      |
| ۱ : ۸۶                                         | 14.                 | إن إبراهيم كأن أمة قانتا لله                             |
| Y : A 3 Y                                      | 140                 | وجادلُهُم بالتي هي أحسن                                  |
| 1 : ٧3 /                                       | 147                 | وإن عَاقَبْتُم فَمَا قِبُوا بَمْثُلِ مَا عُوقَبْتُم بِهُ |
|                                                | ( سورة الإسراء )    |                                                          |
| ٤٠٥: ١                                         | <b>Y•</b>           | وماكان عطاء ربك محظورا                                   |
| ۲: ۱۳                                          | 34                  | لَاحْتَىٰكِنَّ دَرِّيته إلا قليلا                        |
| · * <b>**84</b> : **                           | ٦٤                  | وشاركهم في الأموال والأولاد                              |
| Y & A & Y                                      | ٨٤                  | قُلَ كُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاكِلَتُهُ                    |
| <b>9</b> 7 : Y                                 | 11.                 | ولا تجهر بصلاتك ولا تُحَافِت بها                         |
|                                                | ( سورة الكميف)      |                                                          |
| Y08: Y                                         | آیاتنا مجبا 🔹       | إن أصحاب الكميف والرقيم كانوا من                         |
| 7 <b>* * * * * *</b> * * * * * * * * * * * * * | هيب ٢٧              | ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بال                      |
| <b>የ</b> ሞለ : ٤                                | أن يشاء الله ٢٤، ٢٣ | ولاتقوانً لشيءإلى فاعلُ ذلك غَدًا ، إلا                  |
| ** 1                                           | <b>*</b> **         | لكنَّا هو الله ربي                                       |
| ۱: ۱۲                                          | ٧١                  | لقد جئت شيئاً إمرا                                       |
| 1.74:1                                         | <b>VV</b>           | قال لو شئت لتَخِذْت عليه أجرا                            |
| e4 : Y                                         | ٨٦                  | تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثُة                              |
| <b>\\\\</b>                                    | 1.8                 | ضُلُّ سعيهم فى الحياة الدنيا                             |
| * : FF3 *                                      | 11.                 | ولا يشرك بعبادة ربه أحدا                                 |
|                                                | (سورة مريم)         |                                                          |
| ۳۰۱: ٥                                         | 1                   | كهيعص                                                    |
| ۳٦٨ : ٢                                        | ٤                   | واشتمل الرأس شيبآ                                        |

| •                 |                 |                                                 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| رقم الجزء والصفحة | رقها .          | <b>ኔ</b> . ህ                                    |
| <b>٣٦4 : </b> ٤   | 74              | يا ليتنى مت قبل هذا                             |
| Y & A : 1         | 45              | قد جمل ربُّكِ تحتِك سريّا                       |
| 74:4              | 77.70           | وهُزِّى إليك بجذع النخلة نُساقِطُ عليك رطبا     |
|                   |                 | جنيًّا فكلى                                     |
| ۲۱: ٤             | ٦٤              | وماكان ربك نَسيّا                               |
| £4. £44 : 1       | ٧١              | وإن منكم إلا واردها                             |
| Y•V : Y           | Y <b>ə</b>      | فليمدُدُ له الرحن مدًا                          |
|                   | <b>ورة طه</b> ) |                                                 |
| ~ •7:Y            | . 10            | إن الساعة آتية أكاد أُخفيها                     |
| 44.:1             | 14              | وأهُشُّ مها على غنمي                            |
| <b>YA:</b> 0      | ٤٠              | ثم جئت علی قدر یاموسی                           |
| 174:4             | 47              | وانظر إلى إلمك                                  |
| <b>۲۷1:1</b>      | 47              | لنحرقنَّه ثم لننسفنَّه في اليم نسفا             |
|                   | ة الأنبياء)     | , ·                                             |
| ۲۱ <b>۷</b> : ۲   | 11              | وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة                    |
|                   |                 | وم مسلط من عرب عامل علمه<br>گُلُّ فی فلک یسبحون |
|                   | <br>-           |                                                 |
| 100:1             |                 | ونبلوكم بالشر والخير فتنة                       |
| ۲۸۰: ۲            | 74              | بل فعله کبیرهم هذا                              |
| 1: ٣٣3            | 40              | وحرام على قرية                                  |
| TE4:1             | 47 :            | وهم من کل حَدَّبِ ينسِلون                       |
|                   | ررة الحج )      | ( سو                                            |
| •• : \ .          | ليم ١٠          | ياأيها العاس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شى؛ عظ  |
| 14. : 4           | . <b>Y</b>      | تذهلكل مرضعةعما أرضعت                           |
| \AV : Y           | ثم ہ            | فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة      |
|                   |                 | من مضفة                                         |
|                   |                 |                                                 |

|                                              | — <b>*1</b> \lambda — . |                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| رقم الجزء والصفحة                            | رقها                    | الآية                                       |
| ٣٠٧: ٣                                       | 70                      | ومن يُرِدُ فيه بإلحادٍ بظُلْم               |
| <b>rv</b> : 1                                | ٣٠                      | فاجتنبوا الرجس من الأوثان                   |
| ۲۱۸ : ۳                                      | teh                     | ئُمْ َ تَحِلْهَا إلى البيت المتيق           |
| ٤٠:٣                                         | 44                      | فاذكروا اسم اللهعليها صَوافيَ               |
|                                              | ( سورة المؤمنون )       |                                             |
| ۳۰۷: ۲                                       | <b>£</b> ·              | والذين هم للزكاة فاعلون                     |
| 1YY: 1                                       | <b>Y</b> •              | رَبُرُ<br>تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ              |
| 7: 273                                       | 94                      | كلُّ حزب بمالديهم فرحون                     |
| 1+1:4                                        | 7                       | مستکبرین به سامِراً تهجُرون                 |
| ۲۰۳: ۲                                       | عون ءَلَملي ٩٩ ، ١٠٠    | حتى إذا جاء أحدَّ مالموتُ قال رب ارج        |
|                                              |                         | أعل صالحا                                   |
| V0 ( F1 : Y                                  | 1.4                     | قال اخسأوا فمها ولا تُـكلمون                |
|                                              | ( سورة النور )          | •                                           |
| <b>707:</b> 7                                | ٣١                      | وَلْيَضَرَ بِن يُخْمَرُهِن عَلَى جِيوبَهِنَ |
| 47: 4 - 5   5 - 4.5                          | ۳۱                      | ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها             |
| 1 - : 7 / 247 : 1                            | ٣١                      | ولا يبدين زينتهن إلا لبمولتهن               |
| 187: ٣                                       | افونعلیکم ۵۸            | ليس عليكمولا عليهم جناح بمدهن طو            |
|                                              | ( سورة الفرقان )        |                                             |
| ۳۱۸ : ۲                                      | ٦٨                      | والذين لايدعون مع الله إلها آخر             |
| <b>71</b>                                    | . **                    | والذىن لايشهدون الزور                       |
|                                              | (سورة الشعراء)          |                                             |
| YY8: 0                                       | 14                      | أَلْمُ نُرَبِّكُ فينا وليدا                 |
| 177: 8 / 47: 1                               | ٥٦.                     | و إنا لجَميع حَذِرُون                       |
| <b>***</b> ********************************* | 194                     | الروحالأمين                                 |
| 7.10/ \$100 7: 7/771:4                       | Y18                     | سوري تاسين<br>وأنذر عشيرتك الأقربين         |

| _                                                          | - 319           |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ي الآية                                                    | وقمها           | رقم الجزء والصفحة |
| وسيعلم الذين ظلموا أئ منقلب ينقلبون                        | 777             | <b>YY: 8</b>      |
| •)                                                         | ورة النمل )     |                   |
| ألا يااسجدوا                                               | 70              | ۸٦: ٥             |
| إنك لا تُسمِع الموتى                                       | ۸٠              | 3: 277            |
| <del>,</del> —)                                            | رَةِ القَمْضِ ) |                   |
| ليكون لهم عدوًا وحَزَنا                                    | ٨               | ۳۱۰:۳             |
| فجاءته إحداها تَمْشِي على استحياء                          | 70              | 791:7             |
| <br>ِ فخرج على قومِهِ في زينتِهِ                           | ٧٩              | ٠٠: ٤             |
| وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ                      | ۸٠              | 3: AF7            |
| •)                                                         | ورة الروم )     |                   |
| الَّمَ ، غُلبت الروم                                       | 761             | <b>∀</b> Y.: •    |
| لله الأمرُ من قبل ومن بعد                                  | ٤               | 18.:1             |
| وينزُّلُ من السماء ماء                                     | 37              | 7:37/             |
| يُحْيِي الأرض بعد موتها                                    | •               | 3: 277            |
| إنَّ أَنْكُرُ الْأُصُواتُ لَصَوتُ الْحَيْرِ                | 19              | ¥ £ Å : ₹         |
| ( سو                                                       | ة الأحزاب )     |                   |
| فإخوانكم فى الدين ومَواليكم                                | •               | £ 09 : Y          |
| وإذْ زَاغَتِ الأبصارُ                                      | ۱٠              | 778:7             |
| فلا تخضمن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض                    | 44              | ۲: ۳              |
| وَقَرْ نَ فِي بِيو تُـكنَّ ولا تَبرَّجن تبرجَ الجاهلية الأ | رلی ۳۳          | To: 0 / TVo: T    |
| ربنا إنا أطعنا سادتنا                                      | ٦٧              | ۳۸:۱              |
| لا تـكونواكالذين آذوا موسى فبرًّا. الله مما أ              | لوا ۲۹          | ٣١:١              |
| )                                                          | مورة سبأ )      |                   |
| فأرسلنا عليهم سيل العرم                                    | 17              | 3: 737            |
| وإنا أو إباكم لعلى هدى أو في صلال مبين                     | 72              | ٨٨:١              |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها             | ة. آا                                       |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                   | سورة فاطر )       | )                                           |
| ٣٠٩:١             | 14                | ولا تزر وازرةٌ وِزْرَ أخرى                  |
|                   | سُورة يس )        | )                                           |
| ۱-۷: ٤            | ن ۸               | إنا جملنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقار |
|                   |                   | فهم مقمحون                                  |
| 177:0             | 44                | والقَمَرَ قَدُّرُناه منازل                  |
| <b>1 : YV</b> /   | 7.7               | ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم               |
| Y : Y             | 74                | وما عَلَمْناه الشعر وما ينبغي له            |
|                   | سورة الصافات )    | )                                           |
| ٣٠٦: ٢            | کا نه ۱۶ ، ۱۹     | إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ، طلعها        |
|                   |                   | رءوس الشياطين                               |
| <b>የ</b> ለ• : ፕ   | ٨٩                | فقال إنى سقيم                               |
| YYA : Y           | 44                | فراغ عليهم ضرباً بالبمين                    |
| ٣٠:٢              | 44                | والله خلقكم وما تعملون                      |
| 190:1             | 1.4               | وَ تَلَّهُ للجبينَ                          |
|                   | ( سورة ص )        |                                             |
| ٧١:٢              | ٧                 | إنْ هذا إلَّا اخْتِلاق                      |
| <b>78::1</b>      | 44                | حتى توارت بالحجاب                           |
| \ <b>Y</b>        | ٣•                | وهَبُ لَى مُلكًا لاينبغي لأحد من بعدى       |
| ٩٠:٣              | 2.2               | وخذ بيدك ضِغثا فاضرب به ولا تحنث            |
| <b>"9": Y</b>     | ٧٨                | و إنَّ عليك لمنتى                           |
|                   | ( سورة الزُّمَر ) |                                             |
| # <b>%%</b> : £   | 27                | والتي لم تمت في منامها                      |

| رقم الجزء والصفحة     | رقها        | ā, <u>Š</u> 1                                |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| ****                  | 7.4         | ونفخ في الصور فصعق مِن في السموات ومن في     |
|                       |             | الأرض إلا من شاء الله                        |
|                       | رة غافر )   | ( سو،                                        |
| ۸٩: ٢                 | ١٩          | يعلم خائنة الأعين                            |
| ۴٠٥ : ٤               | 7.          | يمغي و س                                     |
| 124:5/1.4:4           | ٦.          | إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيد حلون جهم     |
|                       |             | <b>د</b> اخرين                               |
|                       | ة فصلت )    | ( سور                                        |
| ۸: ٣                  | 11          | ثم استوى إلى السماء وهي دُخانٌ               |
| ۳: ده                 | ٤٠          | اعملوا ماشئتم                                |
|                       | ة الشورى )  |                                              |
| PM-: 8/1              | ٤.          | وجزاء سيَّئة سيئة مثلُها                     |
|                       | الزخرف )    |                                              |
| \$ : Fe               | 14          | وما كنا له مُقْرِ نين                        |
| £ 7 £ ; Y             | ٦.          | ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض         |
|                       |             | يخلفُون                                      |
| <b>Yo: Y</b>          | **          | اِلْيَقْضِ عَلَيْهَا رَبُّكُ                 |
|                       | ة الدخان )  | (سور                                         |
| 1:37                  | 28 6 25     | إن شحرة الزقوم. طعام الأثيم                  |
|                       | ة الجاثية ) | . سود                                        |
| <b>797</b> : <b>7</b> | 14          | لن يُغْمُوا عنك من الله شيئًا                |
| 122: 4                | 45          | وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما |
|                       |             | يُهلُكُفا إلا الله هر ُ                      |
|                       | •           |                                              |

| رقم الجزء والصفحة                      | ر <b>ق</b> ها | <b>ء</b> يخ                                               |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        | ورة الأحقاف ) | ··· )                                                     |
| 414:4                                  | <b>78</b>     | قالوا هذا عارض ممطور نا                                   |
| 771:7                                  | <b>*</b> •    | فاصبركا صبرأولو العزم                                     |
|                                        | (سورة محمد)   | )<br>                                                     |
| YYA: 0                                 | ین ۱۱         | ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الــكافر                |
|                                        |               | لامولى لهم                                                |
| 89:1                                   | 10            | من ماء غير آسِن                                           |
| 117:5                                  | 37            | أم على قلوب ِ أقفالُها                                    |
| \$:137                                 | <b>*</b> •    | ولتعرفنَّهُم في خَلَن القول                               |
|                                        | (سورة الفتح ) |                                                           |
| ۲۸۳ : ۱                                | م ۲۰۱         | إنا فتحنا لك فتحا مبينا . لينفر لك الله ماتقد             |
|                                        |               | من ذنبك وما تأخر                                          |
| <b>***</b> : *                         | ₹             | علهم دائرة السوء                                          |
| **A : \$                               | **            | " رُبُرُو<br>لتَدْخُلُنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين |
| ۳٤ : ٥                                 | 74            | سياهم في وجوههم من أثر السجود                             |
| 7:773                                  | 79            | أخرج شَطْأَه                                              |
|                                        | ورة المجرات ) | •                                                         |
| ۲۹:۱                                   | 1             | لا تَقَدَّمُوا بين يدى الله ورسوله                        |
| ************************************** | *             | لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي                           |
| <b>707: 7</b>                          | •             | فقاتلوا التي تبغى                                         |
| 790:1                                  | 14            | وجملنا كم شعوبا وقبائل                                    |
| 3: 477 : 4.7                           | 14            | إن أكرمكم عند الله أنقاكم                                 |
|                                        | ( سورة ق )    | 1                                                         |
| 1474:1                                 | ١٠            | والنخل باسقات                                             |
| · .                                    |               | ·                                                         |

|                   | i i               |                                       |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| رقم الجزء والصفحة | رقها              | ١٧٠ ية                                |
| 117:4             | · <b>\•</b>       | لها طالْع نَضِيد ۖ                    |
| *** 1             | 1.13              | ونحن أقرب إليه من حبل الوريد          |
| ۳۸۹ : ۱           | 14                | حاءت سَـكُرة الحق بالموت              |
| 47: £             | <b>TV</b>         | إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب        |
| ٩٧: ٣             | ٤٠                | وأدبار السجود                         |
|                   | ( سورة الذاريات ) |                                       |
| TTT: 1            | <b>Y</b>          | والسماء ذات اكخبك                     |
|                   | ( سورة الطور )    |                                       |
| 178:7             | 14                | يوم بدَّغُون إلى نار جهنم دعًا        |
|                   | ( سورة النجم )    | ,                                     |
| <b>727: 7</b>     | 1.4               | لقد رأی من آیات ر به الـکمری          |
| ٤ : ٣٠٠           | 19                | أفرأيتم اللات والعزى                  |
| 44V: 4/114: 1     | 7.1               | وأنتم سامدون                          |
|                   | ( سورة الرحمن )   |                                       |
| 1.4:              | 4.5               | وله الجوارِ المنشآت في البحركالأعلام  |
| 722 : Y           | <b>1.7.</b>       | هل جزاء الإحسان إلا الإحسان           |
| <b>427 : 4</b> 1  | <b>V1</b>         | متكثين على رفارِفَ خُمْر              |
|                   | ( سورة الواقعة )  |                                       |
| 147:4             | ŧ                 | إذا رُجِّت الأرض رجًا                 |
| YA4: 0 202: Y     | 00                | فشاربون شرب الهيم                     |
| £+7:4             | 47                | فسبتع باسم ربك العظيم                 |
|                   | ( سورة الحشر )    | . 1                                   |
| 144: 8            | ر لغا 🕟 🤈         | والذين جاءوا من بمدهم يقولون ربنا اغف |
|                   |                   | ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان       |
|                   |                   |                                       |

| رقم الجزء والصفحة | رقها                  | الآية                                    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 17:4              | ١٨                    | ولْقَنْظُر نفس ماقدمت لِغَدِ             |
|                   | ( سورة المتحنة )      | •                                        |
| 789:4             | ١٠                    | ولا تمسكوا بعصم الكوافر                  |
| 1:07/ 7:733       | ١٢                    | ولا يأتين ببهتان يفترينه                 |
|                   | ( سورة الصف )         |                                          |
| 177: 7            | د ۲                   | ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحما      |
|                   | ( سورة الجمعة )       |                                          |
| ٦٨: ١             | ۲                     | بعث في الأمّيين رسولًا منهم              |
|                   | ( سورة المنافقون )    |                                          |
| <b>** : *</b>     | ٤                     | كأمهم خشب مستدة                          |
|                   | ( سورة التفابن )      |                                          |
| <b>{</b>          | ن ۲                   | هو الذي خلقــكم فمنــكم كافر ومنكم مؤم   |
| ٤١١:٣             | 10                    | إنما أولادكم وأموالكم فتنة               |
|                   | ( سورة الطلاق )       |                                          |
| ٧٠: ٤             | ي ٤                   | وأولات الأحمال أجلهن ّ أن يضمن حملهن     |
|                   | ( سورة التحريم )      |                                          |
| ۳۷۳ : ۱           | •                     | ياأيها النبي لِمَ تحرُّم مِا أحل الله لك |
| TVT : 1           | *                     | قد فرض الله لكم تِحِلَّة أيمانكم         |
|                   | ۲<br>( سورة الملك )   |                                          |
| £94:4             | ^                     | تــكاد تميَّز من الغيظ                   |
| 197: 4            | 11                    | فاعترفوا بذنبهم                          |
| Y&V: &            | بِضْن ١٩              | أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافَّاتٍ ويقُ |
|                   | ( سورة الحاقة )       |                                          |
| Y•V: e            | <b>\</b> Y            | ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية         |
| 7A£:0             | 19                    | هاؤم اقرءوا كتابية "                     |
|                   | and the second second |                                          |

|   | رقم الجزء والصفحة                       | وقما             | ا لا يق                                 |
|---|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|   |                                         | ( سورة نوح )     |                                         |
|   | ₹ <b>∀</b> : •                          | 44               | ولا يغوث ويعوق ونسرا                    |
|   | 178:0                                   | 77               | لا تذرُّ على الأرض من السكافرين ديَّارا |
|   |                                         | (سورة الجن )     |                                         |
|   | 440:5                                   | . 19             | كادوا يكونون عليه لبدا                  |
|   |                                         | ( سورة المزمل )  |                                         |
|   | 770 : Y                                 | ٤                | ورتّل القرآن ترتيلا                     |
|   | £ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 14               | السماء منفطر به                         |
|   | 44X:1                                   | <b>*</b>         | علم أن لن تُحصُوه                       |
|   |                                         | ( سورة المدثر )  | •                                       |
|   | £ <b>Y</b> : £                          | ١                | يا أيها المُدَّثَرَ                     |
| • | <b>***</b> : \                          | <b>.</b> .       | وثيابك فطهر                             |
|   | 180:4                                   | ٣٠               | عليها تسعة عشر                          |
|   | 1: 73/                                  | . 40             | إنها لإحدى السكبر                       |
|   | Y0A: Y                                  | 01               | فرات من قسورة                           |
|   |                                         | ( سورة الفيامة ) | •                                       |
|   | 71:5                                    | ۲۱               | فلا صدَّق ولا صِلَّى                    |
|   |                                         | سورة المرسلات )  | )                                       |
|   | <b>۲۱۷:</b> ۳                           | ١                | والمرسلاتِ عُرْفا                       |
|   | 148: 8                                  | 44.40            | ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا    |
|   | <b>ጓ</b> ለ :                            | ٣٢               | إنها ترمى بشرركالقصر                    |
|   |                                         | ( سورة النبأ )   |                                         |
|   | ٣٠٣:٣                                   | ١                | عمٌ يتساءلون                            |
|   | 150: 4                                  | ٣٤               | عمَّ يتساءلون<br>كأسا دِهاقا            |
|   |                                         |                  |                                         |

| رقم الجزء والصفحة      | رقمها             | ã.يآء                                   |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                        | ( سورة عبس )      |                                         |
| <b>***</b> 1: <b>*</b> | 17.10             | بأی <b>دی</b> سفرة . كوام بررة          |
| 17:1                   | ۳۱                | وفاكهةً وأبَّا                          |
| 444 : 4                | **                | الحكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه         |
|                        | ( سورة التيكوير ) |                                         |
| A8: Y                  | 10                | فلا أُقسم بالُخنَّس                     |
| A8 : Y                 | 17                | الجوارِ الكُنْسُ                        |
|                        | ( سورة المطففين ) |                                         |
| 117:4/741:4            | ١٤                | کلاّ بل ران علی قلومهم                  |
|                        | ( سورة الانشقاق ) |                                         |
| 181:8                  | 1                 | إذا السماء إنشقت                        |
|                        | ( سورة البروج )   | · ·                                     |
| ۲: ۱۳                  | ٣                 | وشاهد ومشهود                            |
|                        | ( سورة الطارق)    |                                         |
| 3:377                  | <b>£</b>          | إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهِا حَافظ |
| ۳ : ۱٥٤                | 14                | إنه لَقُولُ فَصْلُ                      |
|                        | ( سورة الغاشية )  |                                         |
| 771:77                 | 11                | لاتسمع فيها لاغيةً                      |
|                        | ( سورة البلد )    |                                         |
| £77: 1                 | 14                | فك رقبة                                 |
|                        | ( سورة الشبس )    |                                         |
| ٤٨٨ : ٢                | 1.                | دَسًاها                                 |
| 144:1                  | 14                | إذِ انبِعث أشقاها                       |
|                        |                   |                                         |

| رقم الجزء و   | وقمها              | ā <u>.</u> \$1                        |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|
|               | ( سورة الضحى )     |                                       |
| 177:0         | ٣                  | ماوَدَعك ربك وما قلي                  |
|               | ( سورة الشرح )     | v.                                    |
| 740:4         | سرا ۱٬۰۰           | فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يس      |
|               | ( سورة العلق )     |                                       |
| 3: PP/        | 10                 | كلا لئن لم ينته لنسفَعَنْ بالناصية    |
|               | ( سورة الزلزلة )   |                                       |
| 740:1         | 1                  | إذا زُلْزِ لِتَ الأَرضُ زِلْزَ الْهَا |
| ۲: ۲۷         | *                  | وأخرجت الأرضُ أثقالها                 |
| <b>740:</b> \ | يعمل مثقال ٧ ، ٨   | فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن     |
|               |                    | ذرة شرا يره                           |
|               | ( سورة ألفيل )     |                                       |
| ۳۱۲:۳         | ٣                  | طَيْراً أَمَا بَيْل                   |
| 779:0         | •                  | كعصف مأكول                            |
| \$ 100 miles  | ( سورة الماعون )   |                                       |
| ٢ : ٠٣٠       | •                  | الذين هم عن صلاتهم ساهون              |
|               | ( سورة الكوثر )    |                                       |
| 47:1          | ۳                  | إن شانئك هو الأبتر                    |
|               | ( سورة الـكافرون ) | ·                                     |
| 37: 8         | ١                  | قل ياأيها الـكافرون                   |
|               | ( سورة النصر )     |                                       |
| ۸۱:۱          |                    | فسبح بحمدربك واستغفره                 |
|               | ( سورة المند )     |                                       |
| ٤٨١:٣         | Ŷ                  | تَبَتَّتُ بِدَا أَبِي لَمِب           |
| 3: 277        | •                  | في جيدها حَبْلُ من مَسَدِ             |

رقم اخزء والصفعة الآية رقها ( سورة الإخلاص ) قل هو الله أحد . الله الصمد 1:41:17/7:17/3:77 4.1 لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 264 Y19:1 ( سورة الفلق ) قل أعوذ برب الفلق 414:4 . ( سورة الناس ) قل أعوذ برب الناس 414:4

# ٢ — فهرس الأشعار

(1)

|                                      | \ /                                |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 147:1                                | حسان بن ثابت                       | الظِّماء              |
| TT9 6 701 : 8/1TV : T                | D D                                | النساء                |
| ۲۰۹:۳                                | " "                                | وِقاء                 |
| 3:124                                | D D                                | المناه                |
| 711:4/274:4                          | على بن أبي طالب                    | بالفيناء              |
|                                      | ( ب )                              |                       |
| T91: Y                               |                                    | ة.<br>فأعرب           |
| ۱۷۸ : ۵                              | النابغة الذبيانى                   | مَذْهَبُ              |
| YA0: 0/ETV ( YTV : #                 | عاتكة بنت عبد المطلب               | عَوازِبُ              |
| Y\V: Y/YTT: \                        | » D                                | المقانيب              |
| ۳۰۰:۱                                | نُصَيب بن رباح                     | الحقائب               |
| Y 2 · : 0                            | كعب بن سعد الغنوى                  | يؤوبُ                 |
| . 109: 8                             | ذو الرُّمَّة                       | كذِبُ                 |
| YVV: 0                               | فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم | اكخطب                 |
| <b>₹</b> ●: ₹                        | الفرزدق                            | أقار به               |
| ££: <b>£/</b> £ <b>YY</b> : <b>٣</b> | النابغة الذبيانى                   | الكتائب               |
| 7 : FA\3 : FOT                       | لبيد بنُّ ربيعة                    | ر و ر<br>پشفب         |
|                                      | (ت)                                |                       |
| 184: 4                               | _                                  | نَجْ <u>.</u><br>المُ |
| 141:4                                | عبيد الله بن قيس الرقيّات          | الطُّلَحاتِ           |

|                                | · _                                |                                              |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                |                                    |                                              |
| حَجّاج                         | ر<br>الفريعة بنت همّام             | <b>*************************************</b> |
| مدنوج<br>مذعج                  | امرأة                              | <b>Y1:1</b>                                  |
| ساجع.                          | •                                  |                                              |
| ,                              | _)                                 |                                              |
| ذُ باحا                        | کعب بن مر"ة                        | Y:30/                                        |
| •                              | <u>-</u> )                         |                                              |
| فِواخُها                       | _                                  | 278 : 478                                    |
|                                | )                                  |                                              |
| فاعتبدا                        | الأعشى ، ميمون بن قيس              | • : 17 .                                     |
| ِ الر <sup>ق</sup> ِي فَلِدَ ا | مسافر بن أبي عرو بن أمية بن =      | Y:                                           |
| العَبْدُ                       | حسان بن ثابت                       | 8 · 9 : Y                                    |
| الفَرَّدُ                      | » »                                | ۲۰: ٤                                        |
| ر<br>مُفيدُ                    | <del></del>                        | ٥١:٥                                         |
| أريدُها                        |                                    | 19:1                                         |
| رُرِّ<br>تزود                  | طَرَفة                             | Y : PPI 3 YAY                                |
| •                              |                                    | AT ( T · : T                                 |
| مُرْ بِدِ<br>تُجُرَّدِ         | مالك بن نويرة                      | <b>**</b> ***                                |
|                                | عَبيد بن الأبرص<br>عَبيد بن الأبرص | ٧٣:١                                         |
| زادِی                          | عبيد بن ٦١ رض                      |                                              |
| الصناديد<br>س (۱)              | _                                  | ٤٧٠ : ٢                                      |
| مُرادِ <sup>(۱)</sup>          | عرو بن معد یکرب                    | 194: 4                                       |
| حَرْ مَدِ                      | تُبغ                               | 04 : Y/40 ( Y · 0 : )                        |
|                                | )                                  |                                              |
| أحمر                           | بشار بن بُرْ د                     | £ 44: 1                                      |

<sup>\*</sup> أُريدُ حياتَه ويُرِيدُ ۖ قَتْلِي \*

| ۲٠٤: ٤        | قس بن ساعدة                            | صائر ْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £9. : Y       | على بن أبي طالب                        | الذَّ كَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7:1         | النابغة الجمدى                         | يكدرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177: ٣        | » »                                    | مَظْهِر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۳: ۳        | الأعشى ، ميمون بن قيس                  | بَصير ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۹ : ۱       | حاتم الطائي                            | الصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. : 1        | ابن أحمر                               | والذكرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳:۱          | زهار                                   | الأثرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174:0/474:4   | على بن أبي طالب                        | أثَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>YY9: Y</b> | D D                                    | وما ظَفِروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0:0/7         | عبد المسيح بن عمرو الغسّاني            | المهاصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101:5         | حسان بن ثابت                           | مستطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3: //7        | جَبَل بن جوَّال الثعلبي                | الصَّخورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yo: Y         |                                        | الجرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲ : ۳۷۳ ، ۱۱ه | أبو طالب                               | الشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170: 4/247: 4 | أبو ذؤيب الهذلى                        | عارُها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۰: ٤/٦١: ١   | زید بن حارثة                           | المشاعر (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3:77:         | عبد الله بن الزبير                     | السكواكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3: 777        | ·                                      | المقادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179:7         | على بن أبى طالب                        | والبُـكُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3: ٧٧٧        | عمران بن حِطّان                        | بدارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>{o: \</b>  | مُقِيلَةُ الْأَكْبَرِ، أَبُو المُنهَال | إذاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                        | and the second s |

<sup>(</sup>١) هكذا ينسبه ابن الأثير . وليس في ديوان زهير الطبوع . وإنها هو في ديوان ابنه كعب س ٢٢٩ وانظر التعليق هناك .

<sup>(</sup>٢) انِظر سيرة ابن هشام ١ : ٢٦٥ حاشية (٧) .

| 197:4/44                               | ُ بُقَيْلة الأكبر، أبو المنهال  | المذارى                    |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 98: 8/711:4                            | » »                             | القُجار                    |
| 1                                      | ) ) )                           | . ءِ<br>الحصار             |
| <b>***</b> : 1                         | جر <u>ب</u> ر                   | الأحبار                    |
| 3: PFY                                 |                                 | البدر                      |
|                                        | ( س )                           | -                          |
| ۳۸۸ : ۱                                | أ بو زبید الطائی                | '<br>شو سُ                 |
| ۸۰:۱                                   | السرادق السدوسي                 | سَدُوسِ                    |
| \vo: {                                 | الحطيئة                         | الكاسيي                    |
|                                        | ( ش )                           |                            |
| ٤٠:٤                                   | <del>-</del>                    | ِ قُرَّ يَشا<br>قُرَّ يَشا |
| <u>د</u> ۳ . ۳                         | حرب بن أمية ، أو الحارث بن أمية | قريش                       |
|                                        | (ع)                             |                            |
| 7:773                                  | الراعى النميرى                  | مَضِحَوا                   |
| ١٨:١                                   | النابغة الذبيابي                | وازعُ                      |
| <b>727: 7</b>                          | ذو الرمة ، أو لبيد              | بلاقع                      |
| 700 : Y                                | الزبرقان بن بدر                 | القركع                     |
| 1: 70                                  | مجرو يو                         | الخشع<br>هبلّع<br>القنوع   |
| 781:0                                  | خبیب بن عدی                     | هبلع                       |
| . 378 : ٣                              | الشمّاخ بن ضرار                 | القُنوع                    |
| 144: 0/414: 1                          | العباس بن مرداس                 | بالأجرع                    |
| 110:4                                  | )) //                           | أمنع                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | » »                             | والأقرع<br>تَغِم           |
| ٤٨٠:٣                                  | » »                             | تعجم                       |

|        |                        | ( ف                               |                 |
|--------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|        | 1 : 7 > 1              | اكُورَقة بنت النعان               | نة نصف<br>نتنصف |
|        | 147:1                  | منصور بن إسماعيل الضرير           | بر<br>تعرف      |
| . •    | ٤٦٣ : ٣                | <del></del>                       | شَرَفُ          |
|        | <b>7</b> .9 ? <b>7</b> | مطرود بن کعب الخزاعی ۱۰           | للأصياف         |
|        |                        | (ق)                               |                 |
|        | ۳۱۲ : ۲                | بعض المُسَجَّنين (٢)              | أمَق            |
|        | ٣: ۴                   | <del>-</del>                      | وتُرُّ زَمَا    |
|        | ٤٣٣ : ٢                | ا بو دواد الإيادى <sup>(٣)</sup>  | ساقا            |
|        | 198:0                  | ز <b>ه</b> ير                     | اعتنقا          |
|        | 110: 8                 | عائشة ، أم المؤمنين               | مُهَر اق        |
|        | 77. (1.7:4             | قتيلة بنت النضر بن الحارث أو أخته | ره<br>مغیرق     |
|        | /4V:9                  | » »                               | تشقق            |
|        | £0\:\                  | ))                                | المحنق          |
|        | 115:33:711             | العباس بن عبد المطلب              | طَبقُ           |
|        | 744:0                  | <b>)</b>                          | علَق            |
|        | 1.0: 7 07:1            | )) D                              | الأُ فَقُ       |
| 17.    | 170:4/48:4             | » »                               | الورق           |
| 7V01 V | 0:0/790:7/170:1        | » »                               | النُّهُ         |
| •      | ٤٧: ٥                  | )) ))                             | الغر َقُ        |
|        | ٤٧٥ : ٣                | أبو محجن الثقفي                   | عروقيها         |
|        |                        |                                   |                 |

<sup>(</sup>١) انظر أمالي المرتضى ٢ : ٢٦٨

<sup>(</sup>٢) انظر البيان والتبين ٣ : ٦٣

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه المطبوع ضمن كتاب دراسـات في الأدب العربي . لغوسـتــاف فون جرنباوم . ص ٣٢٦ . والرواية فيه :

أنَّى أُتيحَ لهـا حِرباء تَنْضُبة لايرسل الساق إلا ممسكا ساقا

| 174:4                         | أمية بن أبى الصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذائقها                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17.:1                         | الشماخ بن ضِرار (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر <sub>ئ</sub> ة<br>تفتق |
| . <b>**: *</b>                | » v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مطرق                     |
| <b>*4*</b> : <b>*</b>         | » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الممزُّقِّ               |
| £ 7 : 7 × 5                   | أبو محجن الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر<br>العنقِ              |
| ۳۷۸ : ۲                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عميق                     |
| VY: \                         | <del></del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأنوقِ                  |
| ( 4)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 8 mm : 1                      | عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حلالك                    |
| ٣٠٤: ٤ / ٣٤٦ : ٢              | ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مِحالَكُ                 |
| 1: ٧٣3                        | على بن أبى طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لاقيك                    |
| 740:0                         | کعب بن زهیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دلَّـکا                  |
| ٤:٥                           | عباس بن مرداس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هداكا                    |
| ## <b>Y</b> : \               | عمرو بن مر"ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحبائك                  |
| (3)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 1 • 3 • 1                     | العلاء بن الحضرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تَسَلُ                   |
| <b>77.</b> : 8                | عدي بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بالرجال                  |
| ني، أوأمية ن أبي الصات ٢: ٣١١ | أبوالصلت بنأبى ربيعة الثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YLE                      |
| o\•: Y                        | » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YL                       |
| 777: 1                        | الراعى العميرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مخذولا                   |
| 3: 90/                        | الأخطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خيالا                    |
| ۳۰٤:0                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرقالا                   |
| 199: 7                        | لبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زائل ُ                   |
|                               | the state of the s |                          |

<sup>(</sup>١) هـكذا ينسبه ابن الأثير للشماخ . وليس في ديوانه المطبوع بشرح الشنقيطي . وانظر حواشي معجم مقاييس اللغة ٣ : ١٦٢

| Y : 3 A Y                              | -                        |            | نخلُ       |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1: PAY \7: 413                         | , رباح                   | لال بن     | وجليل با   |
| T.1:8/ 14. : 4/ 041 : 4                | <b>)</b>                 |            | وطفيلُ     |
| ۲۷۳ : ۲                                | لحطاب ، أو ابنه عبد الله | مر بن ا:   | غَيِلُ ع   |
| ۰: ۲۳۲                                 |                          | و طالب     | الأسلُ أَب |
| 1: 44 : 45                             | ز <b>ھ</b> ير            | کیب بن     | وتبغيل ً   |
| 0.: 4/114:1                            | »                        | D          | بِر مطيلُ  |
| 1:421   4:3.7                          | »                        | ď          | التنابيل ُ |
| 120: 2 / 4.4: 1                        | »                        | ))         | مكبول ُ    |
| 112/7:0/ 207: 7/7/7: 1                 | ))                       | . D        | مثا كيلُ   |
| <b>7:93</b>                            | D                        | ))         | محمول′     |
| 414:4/484:1                            | ))                       | D          | وتزييل     |
| 117: \$ / 474:1                        | Ŋ                        | D          | تسهيلُ     |
| 17.18/0.7:7/479:1                      | D                        | D          | شِمليلُ    |
| 444: 8/ 444 : 1                        | )).                      | ))         | والِمِيلُ  |
| 1: . 43   3: 24                        | )                        | Ŋ          | تحليل ُ    |
| 7 : 773 \ 7 : PA \ 7: AOT              | <b>)</b>                 | V          | الأحاليلُ  |
| 0.76 227 : 7 200 : 1                   | •                        | <b>.</b>   | مشمول'     |
| 2:41 /4:47                             | <b>v</b>                 | D          | غِيلٌ ُ    |
| 7:17 7:17                              | <b>»</b> .               | <b>D</b> . | خراديل     |
| <b>VY</b> : <b>Y</b>                   | ď                        | Ŋ          | مقبول'     |
| 117: 7                                 | <b>)</b>                 | Ø          | ما كول ً   |
| 1: 4/4.0:4                             | Ď                        | ď          | الأراجيل ُ |
| *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** | »                        | D.         | المراسيل'  |
| 777: 7                                 | ))                       | D          | رعابيل'    |
| F19: T                                 | V                        | n          | تفضيل ُ    |

| <b>***</b> : <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ن زهير     | کعب ر      | زوأوا       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| \ \ref{reconstruction} | ))         | <b>»</b> · | زهاليل ُ    |
| ١٨٩:٣/٣٢٥:٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | »          | <b>»</b>   | تنفيل       |
| 7A7: 0/40V: Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D          | <b>D</b> . | سر ابيلُ    |
| 79.4:0/770:7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ))         | »          | يماليل      |
| eo: 2/27·: Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D          | ))         | مجدولُ      |
| 7: 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ))         | »          | وتبديلُ     |
| £90: Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . »        | <b>»</b>   | مجدولُ (۱)  |
| 77:31 \3:77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ))         | <b>)</b>   | مملول ً     |
| 181:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ))         | ))         | مهزول       |
| 177 . • / 797 . · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>»</b>   | <b>)</b>   | معلول       |
| 7:717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ))         | ))         | مجهول       |
| 441:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ))         | <b>»</b>   | الأباطيلُ   |
| TAT : 2 / TT1 : T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>»</b>   | <b>))</b>  | معاز يلُ    |
| 14.: 5 / 440: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>         | <b>»</b>   | العساقيلُ   |
| <b>۲۹.</b> :۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ))         | <b>»</b>   | ميلُ        |
| rq. ( rv1 : r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>)</b>   | <b>»</b>   | مكحول       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D          | ))         | مفاول       |
| 3: 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | »          | D          | مشغو لُ     |
| ۲٦٨ : ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ď          | <b>»</b>   | تضليل       |
| ۲۷۲ : ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>»</b>   | D          | تهليلُ      |
| 18. : 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | الفرزدق    | وأطولُ      |
| 3: 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ \        |            | وعاملُهُ *  |
| A0: Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ً بن قیس   | الأحنف     | يقوأنها     |
| ٨٠: ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أم للؤمنين |            | سبيلها      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ .        |            | (۱) بیت آخر |

| <b>₩Y:0/170:1</b>                      |   |     |       | أبو طالب                      | و نناضل                    |
|----------------------------------------|---|-----|-------|-------------------------------|----------------------------|
| YEA: +/ Y77: Y/ YYY: 1                 |   |     |       | . »                           | للأرامل                    |
| #E#:1                                  |   | •   |       | امرؤ القيس                    | الرواحل                    |
| TOT: T/ 77 : 7/ T9V: 1                 |   |     |       | حسان بن ثابت                  | الغوافل                    |
| 147:4                                  | • |     |       | ·                             | الدكل                      |
| 2 : 777 : 797 : 7                      |   |     |       |                               | الفسل                      |
| 7: 833                                 |   | ٠.  |       |                               | الفشل                      |
| ٤ : ٢١٦                                |   |     | ÷     |                               | يعلى                       |
| *** : */**\* : 1                       |   |     |       |                               | فأصل                       |
| ۳۳۰: ۳                                 |   |     |       | - <del>-</del>                | الجاهل                     |
| £ <b>V</b> \:\                         |   |     |       | أبوكبير الهذلى                | الهوجل                     |
|                                        |   | (,) |       |                               |                            |
| ₹₹:•                                   |   | ,   |       | عمر بن الحطاب                 | ندم                        |
| ۸۰:۱                                   |   |     | ، قيس | الأعشى ؛ ميمون بز             | شلم                        |
| 17:1                                   |   |     |       | عمرو بن عبد الجن              | مريما                      |
| ************************************** | · | •   |       | عبدة بن الطبيب                | يترحما                     |
| 7:17/                                  |   |     |       | النابغة الجمدى                | المصمم                     |
| 7 : 377                                |   |     |       | )) ))                         | معدم                       |
| 147:7                                  |   |     |       | » »                           | عثمتم                      |
| 7:177                                  |   |     |       | أبو وجزة                      |                            |
| ****                                   |   |     |       | أبو سلمان الخطّابى<br>الفرزدق | أعلم<br>دميم<br>شمم<br>شمم |
| 7. 7                                   |   | -   |       | الفرزدق                       | شر<br>شمم                  |
|                                        |   |     |       | <u> </u>                      |                            |

<sup>(</sup>١) صدره:

وانظر يتيمة الدهر ٤ /٣٣٦

<sup>\*</sup> ولا تَغُلُّ فى شىء من الأمر واقتصِدْ \*

| ۹۱:۱    |                                         | الفرز <b>دق</b>                                 | نادم         |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ٤٩ : ٣  |                                         | ——                                              | المصلم       |
| ٥١٨ : ٢ |                                         | ابن سوادة                                       | بالسَّناع    |
| 144:1   |                                         | أبو وجزة                                        | مطعم         |
| ۲۰۰: ٥  |                                         | الحارث بن وعلة                                  | المَوْخ      |
|         | (ن)                                     |                                                 |              |
| 444 : 4 |                                         | الراعى النميرى                                  | والميؤنا     |
| 3:107   | بد العرسى                               | عبد الشارق بن ع                                 | جهينا        |
| 184:0   | او عمرو بن عدى                          | عرو بن كلثوم،                                   | تصبحينا      |
| ۲۰: ٤   |                                         | عرو بن العاص                                    | وردانُ       |
| ٤: ١٣١  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | _                                               | اثْنُ        |
| \^\:    | ·                                       | امرأة سوداء                                     | نجآنى        |
| 711: 4  | Ę                                       | ابن العدّاء الحكابو                             | عقالين       |
| 3: 27   |                                         | . —                                             | المانِی      |
|         | (ی)                                     |                                                 |              |
| 148 : 4 |                                         | المستوغير (١)                                   | ملايا        |
| ۲٦٠: ۳  | ,                                       | ))                                              | العَظايا (٢) |
| \V•     |                                         | D                                               | ندایا ۳      |
| 197:0   |                                         | سديف                                            | أمويا        |
|         | ( الألف اللينة )                        |                                                 |              |
| 789:1   |                                         | خفاف بن ندبة                                    | للفَنا       |
| ۸۰:•    |                                         | » »                                             | بالنجا       |
|         | لر أمالى المرتضى ١ : ٣٣٥                | <br>ـ بن ربیعة بن كعب . انظ<br>كيا في الأمالي : |              |
|         | * ولاعَب بالعشيّ بني بنيه *             |                                                 |              |
|         | 6 1                                     | كما في الأمالي :                                | (۳) صدره ۽   |
|         | * إذا ما المرء مَمَّ فَلَمْ بِكُلُّمْ * |                                                 |              |

## ٣ - فهرس أنصاف الأبيات

| TT+: 8/194: T |                                          | أتيناك والعذراء يدمَى لبانُهَا              |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | أبوالصلت بنأبى ربيعة أوأمية بنأبي الصلة  | أتى هرقلا وقد شالت نعامتهم                  |
| 750: /        |                                          | أجِدُّ كَالَّا تَقْضِيانَ كِرَاكَا          |
| ٧٥ : ٢        | <del></del> .                            | إذاً اختُليت في الحرب هامُ الأكابر          |
| ۲: ۱۵         | <del>_</del>                             | إذا الله سَنَّى عقد شيء تيسَّر ا            |
| ٧٠٠ : ٢       | <del></del>                              | أذوب الليالى أو يجيبَ صداكما                |
|               | أبوالصلت بنأبي ربيعة أوأمية بن أبي الصلة | أَمُدُ تُربِّب في الغيضات أشبالا (٢)        |
| 7: 7:         |                                          | اشرب هنيثا عليك التاجُ مرتفقًا (٢)          |
| ۳٤: ٥         |                                          | ألا سقيًّاني قبل حيش أبي بكر                |
| (1) 177:0     | على بن أبي طالب                          | ألا ياحزُ للشُّرفِ النواء                   |
| \·V:0         | جر يو<br>جر يو                           | ألستم خير من ركب المطايا                    |
| ۱۲۸ : ۲       | عرو بن مرة                               | إَلَيْكُ أَجُوبِ القورِ بَعْدِ الدَّكَادُكِ |
| £0: F         | <del></del>                              | إن للغالبَ صلبَ الله مغلوبُ                 |
| ٤٣٥ : ٣       | عبدالمسيح بنعمر والفساني                 | إن يمس ملك بني ساسان أفر كَهُم              |
| 7916777:1     | سحيم بن وثيل الرياحي                     | أنا ابن جلا وطلائح الثنايا                  |
| 111:0/ 444: 8 | مان بن ثابت<br>مسان بن ثابت              | بضرب كإيزاع المخاض مشاشه                    |
| ۲۱۸: ۲        | عمر من الخطاب                            | بالخيل عابسة روراً مناكبُها                 |
|               |                                          |                                             |

<sup>(</sup>۱) وانظر أيضًا ۲ : ۱۰ ه (۲) صدره كما في السيرة ۱ : ۲۸ :

<sup>\*</sup> بيضًا. مراز بةً غلبًا أساورةً \*

<sup>(</sup>٣) عجزه كا في السيرة ١ : ٦٨ :

<sup>\*</sup> فى رأس تُعدان داراً منك مِحلالا \*

<sup>(</sup>٤) وانظر أيضًا ٢ : ٢٦٤ | ٣ : ٢٨١

| ۱۸۰:۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کعب بن زهیر          | بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>***</b> *** *** *** *** *** *** *** *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أبو طااب             |                                  |
| أمية بنَ أَبِي الصَّاتِ ١ : ٣٧٠ : ٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | بيض مغالبة غلب جحاجحة (١)        |
| <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | تجلو عوارص ذى ظَلْم إذا ابتسمت   |
| Y:010:VPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ··)):                | تخدى على يسرات وهي لاهية         |
| (1) TAT : 2/ETV : T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » »                  | ترمى الغيوب بعيني مفرد لهق       |
| (°) YW·: £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>)</b>             | ترمى اللبان بكفيها ومدرئها       |
| ٤٦٨ : ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | تشاركن هز كى مخهن قليلُ          |
| (7) 272 (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كعب بن زهير          | تنفى الرياحُ القذي عنه وأفرطَهُ  |
| 1.1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحجاج بن يوسف       | جميل الحيا بختريٌّ إذا مشي       |
| 188:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مازن بن الفضوبة      | حتى آذن الجسمُ بالنَّهُ جِ ِ (٧) |
| ٤١٢ : ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | الحرب أول ماتكون فُتيَّة         |
| (A) YEA: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کعب بن ز <b>ه</b> یر | حرفِ أخوها أبوها من مهجَّنة      |
| Y: F/7 (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حسان بن ثابت         | حصانٌ رزانٌ ماتزن بريبة ٍ        |
| 771 : T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del></del> .        | دفاق العزائل جمُّ البعاقِ        |
| 188 : £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | رفيقين قالا خيمتي أم مُعْبَلَدِ  |
| 3: // (• : // (• : // (• : // (• : // (• : // (• : // (• : // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (* // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (• // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // (* // | کمب بن زهیر          | زالوا فما زال أنكاس ولاكشُف      |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » v                  | شُيَجَّت بذي شَبَم مِن ماء محنية |
| 7: 107 0: 77 (71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )) ))                | شدَّ النهار ذراعا عَيْطلِ نِصْف  |
| (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )) ))                | شم العرانين أبطال لبوسهم         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                  |

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ٢ في الصفحة السابقة (٢) وانظر ٣٠ : ١٦١ (٣) وانظر ١: ٣٠٠

و كنت امرا باللهو والحمر مولَعا شبابى إلى أن آذن الجسم بالنَّه: ج ٢٦٩ (٩) وانظر ٢ : ٢٩٧ (١٠) وانظر ٣ : ٢٩٧ ١ : ٥٠ ؛ (١٢) وانظر ٢ : ٢٠ ؛ (١٣) وانظر ٢ : ٢٠٧

<sup>(</sup>٦) وانظر ۲: ه۲۹ (٤) وانظر ١ : ٣٧٨ (٥) وانظر ٢ : ٣٣٣

<sup>(</sup>٧) البيت بتمامه في الاستيعاب ص ١٣٤٤ :

<sup>(</sup>۸) وانظر ۱:۲۲۹

| 7 : • · • · • · · · ·                        | عبد المسيح بن عمرو الغسّابي                        | شمِّر فانك ماض الهم شمِّيرُ            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٠٠١: ٢                                       |                                                    | صريح اؤى لاشماطيط جُرْهُم              |
| ۳: ۲۶                                        | کعب بن زهیر                                        | ضخم مقلَّدها فعم مقيّدها (١)           |
| ٤٠٠: ١                                       |                                                    | عجلت قبل حنيذها بشوائها (٢)            |
| 719 : 444                                    | ·                                                  | علقت بسامة العلاّقه                    |
| 44: <b>0</b> /444:4                          | ض <sup>(۳)</sup> کعب بن زهیر                       | عيرانة قذفت بالنحض عن عر               |
| YA9:17                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | عینُ فابکی سامةً بن لؤی                |
| (1)                                          | کعب بن زهیر                                        | غلباه وجناه علكوم مذَّرةٌ              |
| 121:4/122:4                                  | عبد المسيح بن عمروالغساني                          | فإن ذا الدهر أطوار دهارير              |
| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | الخنساء                                            | فإنما <sup>(ه)</sup> هي إقبالُ وإدبارُ |
| (D) V1:14                                    | أبو طااب                                           | فإنى والضوابح كلَّ يوم                 |
| 7: • 37                                      | <del>-</del>                                       | فجاد بالمــاء جونی له سبل              |
| 7:337                                        | أبو بكر الصديق                                     | فدمع العين أهو نه سجامُ                |
| YA: £                                        | ·<br>                                              | ففينا الشِّعر والملكُ القُدَامُ        |
| 7:703                                        | رجى (٢) مازن بن الغضوبة                            | فلا رأيهم رأيي ولاشرجهم ش              |
| ٣٠٩:١                                        |                                                    | فلو جُنَّ إنسان من الحسن جُنَّ         |
| ***:*                                        |                                                    | فيا لَقُصَيٍّ مَا زَوَى اللهُ عنكم     |
|                                              | (۲) نجزه فی ۱: ۲۹۲.                                | (۱) مجزه فی ۲: ۳۱۹<br>(۳) عجزه:        |
|                                              | * مِرْ فَقَهُا عن بنات الزور مفتولُ *              |                                        |
| يْت :                                        | (ه) يروى أيضاً : وإنما . وصدر الب                  | (٤) وانظر ٣ : ٢٩٠                      |
|                                              | * ترتع ما رتمت حتى إذا اذَّ كُرْتُ *               |                                        |
| : 141                                        | (٧) صدره كما في الاستيعاب ص ٤١                     | (٦) وانظر ۲ : ۴۷۴ .                    |
|                                              | * إلى معشر حانبتُ في الله دينهم *                  | \$<br>-                                |
|                                              |                                                    | (۸) صدره ، کما فی حواشی أمال           |
|                                              | * فَدَقَّت وَجَلَّتْ وَاسْبَكُرَّتْ وَأَكْمِلَتْ * |                                        |

| 7:37/                 | · _                                | كأنما لأمنها الأعبلُ                 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 44:4                  | · —                                | كأمهم بجنوب القاع حشبانُ             |
| 404:4                 | الكميت                             | كغربان الكروم الدوالح                |
| <b>Y</b> AY: <b>Y</b> | أعشى باهلة                         | لا يصعب الأمر إلا ريث تركبه          |
| 18.:0                 | ·                                  | لا يضجرون وإن كلَّت نياز كيم (١)     |
| ۲۸۰:۵                 | <b>_</b>                           | ما في القلوب عليــكم فاعلموا وغَرُ   |
| 702:0/777:7           | <u> </u>                           | متقلّدا سيفا ورمحا                   |
| ۲۱۳:۳                 | کعب بن ز <b>ه</b> یر               | مدخوسة قذفت بالنحض عن عرض            |
| 444: 8                | عاتكة بنت عبد الطلب                | مرَوْا بالسيوف المرهفاتِ دماءَهم     |
| £ Y 1 : Y             | على بن أبي طالب                    | مَسوطٌ لِحُهُما بدمي ولحمي           |
| ٧١:٥                  | کعب بن ر <b>ه</b> یر               | من كل نضاخة الذَّفرى إذا عرِّقتْ (٢) |
| \.\\:\                | الزُّ بْرِقان بن بدر               | نحن الرءوس وفينا يقسم الربع (٣)      |
| ١٣٣٠٤                 | العباس بن مرداس                    | وأضرب منا بالسيوف القوانسا           |
| ٤١٢:١                 |                                    | وأعبد من تعبّد في الحقب              |
| 4:3 84                |                                    | وبيض تلألأ في أكف المفاور            |
| Y0(00:/               | کعب بن زهیر                        | وجلدها من أطوم لا يؤيِّسه (١)        |
| \0A:0                 | » »                                | وجناء في حرتيها للبصير بها(٥)        |
| 418:0                 |                                    | ودارت رحاها بالليوث الهواصر          |
| * FEY: 1              | امراؤ القيس                        | ودع عنك نهما صيح في حجر اته (٦)      |
| 197:1                 | جميل بن معمر                       | وصليناكما زعمت تلانا                 |
| •• 7: 7/1 • 1:1       | يزيد بن المملب                     | وفى الدرع ضخم المنكبين شناقُ         |
| 178:2                 |                                    | وقالت له العينان سمعا وطاعةً         |
| <b>۲۹</b> 4:1         | ورقة بن نوفل، أو أمية بن أبي الصلت | وقبلنا سبح الجودى والجمد             |
|                       |                                    | · · ·                                |

<sup>(</sup>۱) لعله لأبى الصلت بن أبى ربيعة ، أو أمية بن أبى الصلت . انظر السيرة ١ : ٦٨ . (٢) مجزه في ٣ : ٢١٦ . (٢) مجزه في ٣ : ٢١٦ . (٤) مجزه في ٣ : ٢٩١ (٥) عجزه في ١ : ٣٦٣ (٦) مجزه في ١ : ٣٤٣

| Y04:0          | شَبِل بن عبد الله ، أو سديف بن ميمون | وقتيلا بجانب المهراس                          |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 757:7          |                                      | وقلن له أسجيدُ لليلي فأسجدا                   |
| <b>۲</b> ۲۸:۲  | مازن بن الغضوبة                      | وكنت امرأً بالرغب والحمر مولعا <sup>(1)</sup> |
| 17:0           | _                                    | وكلكم حين ينثى عيبنا فطِنُ                    |
| 771:0          | _                                    | ولا التواهب فيما بيمهم ضعة                    |
| \ <b>\</b> \:0 |                                      | ولا يُهاج إذا ما أنفه ورِما                   |
| 199:٣          | کعب بن ز <b>ه</b> یر                 | ولن يبلِّمها إلا عُذا فِرةٌ (٢)               |
| 119:4/47:4     | _                                    | ومَراداً لمحشر الخلق طُرًّا                   |
| 7:37           | حسان بن ثابت (۲)                     | وهل يستوى ضُلاَّلُ قوم تسكَّموا               |
| ۲۰:۲           | <b>))</b> ))                         | يبارين الأعنَّة مصعداتٍ (أَ)                  |
| 171:4          |                                      | يبتغى دفع بأس يوم عبوس                        |
| *·V: &         | لبيد                                 | بتحدثون مخانةً وملاَّذةً (٥)                  |
| ۲۱:۴           | عر بن الخطاب                         | يُسقُّونُ فيها شراباً غير تصريد               |
| 7:773          | ُنِقَيْلَةُ الْأَكْبَرِ، أبو المنهال | يمقّلهن جعد شيظمي لار٦)                       |
| ۲۸۱:۳          | )) ))                                | يعقلهن جمدة من سُليم (٧)                      |
|                | · ·                                  |                                               |

\* شبابی إلى أن آذن الجسم بالهج \* (۲) عزه ف ۱ : ۸۷ .

وانظر الاستيماب ص ١٣٤٤

(٣) ديوانه ص ٨٨ بشرح البرقوق . والرواية فيه :

وهل يستوى ضلاّلُ قوم تسفّموا

(٤) وانظر ١:٣٣

(ه) وانظر ۲: ۸۹

﴿ وَبِئْسِ مِعْقُلُ الذُّودِ الظُّؤْارِ \*

وانظر الفائق ٢ : ٢٦٦

(٧) وانظر ۲: ۲۷۸

<sup>(</sup>۱) عجزه:

#### ٤ – فهرس الأرجاز

(ب) 444: 4 OI: 1 77: 7 / 404: 1 وحركب 184:4 الذُّرَبُ 107:4 السّرب 4: 644 بالذ أنب . Ye. : £ کذب النبى صلى الله عليه وسلم ~ 199 : Y المطّاب Y . . . 199 : Y صفية بنت عبد المطلب **444: 8** هند بنت أبي سفيان 1:78 17:7/97:1 y · y الزبير بن العوام YE4 : # مجرس مرحب اليهودي 147:1 الرقيب Y0. : Y (ت) عمرو بن العاص 10: 8 / 211 : 1 صليت عبدالله بن رواحة 1: 133 دميت النبي صلى الله عليه وسلم **799: 7** 418:4 وفلُح 279:4

| 144:0                  | <u> </u>             | وضح             |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 118:1                  | _                    | ر باح ِ         |
|                        | (ح)                  |                 |
| 1.Y:Y                  | المجاح (١)           | الدُّخُا        |
| Y:PPY / 7: A13         | على بن أبى طالب      | ورخه            |
| 200                    | (5)                  |                 |
| 174:1                  | _                    | ففسك            |
| <b>**:</b> *           | <del>-</del>         | صُعِدُ ا        |
| YV0:0/Y·٣(197:8/YX7:1  | حميد بن ثور          | جلعدا           |
| 770 : £ / 17 : Y       | <b>D D</b>           | ملبدًا<br>مؤكدا |
| Y19: 0 / YAA : #       | <b>)</b>             | مؤكدا           |
| ₹\ : ٤                 | <b>)</b>             | مقصدا           |
| ۲۰:۰                   | Ď »                  | تورُّدا         |
| ٠: ٠ ٢١٠               | D D                  | مورِفدا         |
| ۲۰٤:۳                  | الحجاج بن يوسف       | و د ه<br>عر د   |
| ٨٩:٣                   | · <del>-</del>       | المعاد          |
| ¥1:£                   | <del>-</del>         | والأولاد        |
| AY: 8                  | عاصم بن ثابت         | المقمد          |
| 170 : 273   0 : 77 : 7 | <u> </u>             | فر د            |
|                        | (5)                  | ÷               |
| 1.4:0/814:4            | عبد الله بن كَيْسَبة | وسر.<br>عمر     |
| ££٣:1                  | <u> </u>             | خَيْبَرا        |
| <b>*0</b> 2:\          | على بن أبي طالب      | حيدرَهٔ         |
| ₹• <b>٨</b> : <b>∀</b> | )) ))                | السندرَه        |

<sup>(</sup>١) انظر حواشي مُعجِم مقابيس اللَّمَة : ٢ : ٢٦٦:

|                        | - 787-                       |                 |
|------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>799:</b> 7          | على بن أبي طالب              | القسورَ         |
| ٣٨٤ : ٣                | عامر بن الأكوع               | مفامر           |
| <b>****</b>            |                              | سعاره           |
|                        | (س)                          |                 |
| <b>47: Y</b>           | على بن أبي طالب              | استغ            |
| 3: 4/7                 | <b>»</b> »                   | مكيسا           |
| YYY: 0 / YE1: Y        | ابن عباس                     | <b>هَ</b> مِيسا |
| £4: £ / \\\ : ٣        | الأحنف بن قيس                | أماسا           |
| · <b>***</b>           | سواد بن قارب                 | بأحلاسها        |
|                        | (ع)                          |                 |
| Y£1: 0 / Y11: 1        | امرأة سوداء                  | الهبنقمة        |
| وسلم ۲۳۰:۲             | فاطمة بنت النبي صلى اللهعليه | رضاعَه          |
| W·:Y                   | دَغْفَل بن حنظلة             | يدفعه           |
| ۲۸۸: ٥                 | » »                          | يصدعه           |
| 71. : £ / 78. : Y      | سلمة بن الأكوع               | الأكوع          |
|                        | (ف)                          |                 |
| 77:0/70:7              | سلمة بن الأكوع               | نصيف            |
| 7: e7 \ 3: /3          | » »                          | الخريف          |
| 11.                    | <b>n</b>                     | نتيت            |
| <b>₹\\: १ / ٨0 : ٢</b> | كمب بن مالك                  | الخنيف          |
| Y.o: & / W : Y         | » »                          | والكنيف         |
| YYA: Y                 |                              | والتراصف        |
| 77:0                   | <u> </u>                     | والنواصف        |
|                        |                              |                 |

| ·              |                   | (ق)                      |   |              |
|----------------|-------------------|--------------------------|---|--------------|
| <b>*</b>       | <b>Y1:</b> Y      | خالدبن الوليد            |   | البطريق.(١)  |
| 114:0/1        | ۲۳: ۳             | هند بنت عتبة             |   | طارق"        |
| ٤              | ٠٩:٣              | رؤ بة بن العجاج          |   | الفتق        |
| •              | · : *             | الأحنف بن قيس            |   | رقع ا        |
| •              | r• : ۲            | _                        |   | دقيقا        |
|                | ٧٨:١              | · —                      |   | حزُقَة       |
| 1              | 10: 8             | عائشة أم المؤمنين        |   | يهراق        |
| EV7: 1/27: 1/4 | · <b>Y :  \</b>   |                          |   | الفنيق       |
| , <b>*</b>     | ٤٧: ٤             | الزبير بن <b>المو</b> ام |   | عتيق         |
| ۴۰             | ry: i             | عمرو بنءامة              |   | فوقِه        |
| . **           | <b>/4: Y</b>      | ) »                      |   | برورقه       |
| 1              | ŧŧ:₹              | » »                      |   | بطورته       |
|                |                   | (의)                      |   |              |
| ١              | 4:1               |                          | • | ومالَك       |
| :              | ٤٨: ٥             | _                        |   | أنسا كِها(٢) |
|                |                   | (1)                      |   |              |
| 14: 8/4        | ۸:۱               |                          | • | الجل         |
|                | ٨: ٤              |                          |   | قحل          |
| ۲۰             | اب بن أسيد ٥ : ٢٧ | عبد الرحمن بن عة         |   | ولول.        |
| ۳۰             | 11:1              | أبو بكرالصديق            |   | النوافلا     |
|                |                   |                          |   |              |

<sup>(</sup>۱) بعده: بصارم ِذي هَبَّة ِ فتيقِ

وقال الزمحشرى فى الأساس :وهذا تسجيع ليس بشعر ، لاختلاف ضربيه اختلافا خارجيا ،أحدها مقطوع مُذال ، والآخر مكبول ، وهما : سلبطر بق وفتيقى . وانظر كلام الزمحشرى أوسع من هذا فى الفائق ١ : ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) لعله لسواد بن قارب . انظر ٣ : ٣٣٩ من كتابنا . والاستيعاب ص ٦٧٤

| 7:173                                 | <del>-</del>                        | YZI         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ۱٦:٣                                  | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة       | يسفلا       |
| 101:7                                 | امرأة سوداء                         | ذَوْالَهُ * |
| 1.:0/791:4                            | عاصم بن ثابت                        | نا بلُ      |
| ۳۰7:۳                                 | » »                                 | عنابل ُ     |
| 175 . 45 : 4                          | <b>)</b> )                          | المعابل     |
| \Y0: £                                | العخاج                              | يكسل        |
| 710:1                                 |                                     | يسئل        |
| ٤٧٣ : ٣                               | أبو النجم العجلي                    | فل          |
| ۲۸: ٥                                 |                                     | الفلفل      |
| ٦:٣                                   | أبو بكر الصديق                      | أهايه       |
| ١٣٤ : ٤                               | عبد الله بن رواحة                   | تنزيله ِ    |
|                                       | (,)                                 |             |
| ١:٣٠٤                                 | رُوَيْشِد بن رُمَيْض العَنْبَرِي(١) | حُطِمْ      |
| 207 4 770 : 7                         | ) )) ))                             | زيم         |
| 1.4:4/174:1                           | قس بن ساعدة                         | والبُهُمَ   |
| 1.1:1                                 | المعاج                              | تَصْرِما    |
| 1996118:4/1.1:1                       | ))                                  | أدرما       |
| Y: • 77                               | رؤبة بن المجاج                      | يُشيا       |
| *YYE: \                               | زید س عمرو بن نفیل                  | حاشيم       |
| 717: 773 77: 777                      | ذو البجادين                         | وسورى       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أبو أخزم الطائى                     | أخزم        |
| 0·8: Y                                | » »                                 | بالدم       |
|                                       |                                     |             |

<sup>(</sup>١) في رغبة الآمل ٤: ٧٥: صوابه: العَبْرِيُّ .

| 717:7                                  | <del></del>                  | بالزنيم ِ                       |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                                        | (ن)                          | 1-                              |
| ٤٥٥:٣/١٠٨:١                            | عبد المسيح بن عرو الغَسَّاني | والبدن                          |
| <b>۲۷7</b> : ٤ / ١٦٢ : ١               | )) )                         | الدمن                           |
| 1: 117 ) 177 ) 1.3                     | <b>»</b>                     | ثكن •                           |
| ۸۰:٤/۲۳۲:۱                             | <b>u</b>                     | والقطن                          |
| EVA 4 717 : 7 / 711 : 7                | <b>»</b>                     | المنن                           |
| 74T: T/ EEV: T                         | D.                           | شجن                             |
| 7:173                                  | <b>»</b>                     | شر ن                            |
| TV9: 8 / TT: T                         | D D                          | الأذن                           |
| ***                                    | » »                          | الغضن                           |
| ************************************** | <b>D</b> ))                  | المين                           |
| 777: 8                                 | )) ))                        | ومَن                            |
| \•V: o                                 | » »                          | وجن                             |
| 770: 1                                 | ; <del></del>                | تفرَّ بِنْ                      |
| ٦٨:٣/١٨٩:٢                             | أكثم بن صينى (١)             | صيفيّون                         |
| 11.:0                                  | مسيلمة الكذاب                | تنقین                           |
| 1.9:1                                  | عبد الله بن رواحة            | بدينا                           |
| 777 : <b>7</b>                         | عامر بن الأكوع               | علينا                           |
| 777:7                                  | ))                           | علینا(۲)                        |
| ٤٢٢: ٣                                 | <b>v</b>                     | علینا <sup>(۲)</sup><br>اقتفینا |
| £٣ : ٢                                 |                              | الجنا                           |
| 144:0/1.8:                             |                              | وضینها                          |
| •                                      | · ·                          |                                 |

<sup>(</sup>١) أو سعد بن مالك بن ضبيعة .

<sup>(</sup>۲) رجز آحر .

| £17: T/170: 1  | على بن أبى طالب          | سنِّي           |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| ٤٠٣:٢          | D D                      | ءِ<br>حجن       |
| . £•V: Y       | » »                      | <u>۔</u><br>جنی |
|                | (*)                      | ·               |
| 78A:0/4.4:1    | عمرو بن أخت جذيمة الأبرش | فية             |
|                | (ی)                      |                 |
| ١٩٨ : ٤        |                          | مرعِی           |
| YEA: T/ 1ET: Y | الحجاج بن يوسف           | بعصلبي ا        |
| 7.7.4          | » »                      | بأعرابي         |

# ه – فهرس الأمثال

| •                     |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| رقم الجزء الصفحة      | المثل                                                    |
| 771:1                 | اجتهر دُفُن الرِّواء                                     |
| ٧: ٤                  | أحمق من قُباع بن ضَبَّة                                  |
| 7:177                 | أَصْنَعُ من سُرُفة                                       |
| ۳۷۸ : ۱               | أطرق كرا                                                 |
| ۲۷۸ : ۳               | أَعَزُ ۚ من الأبلق العَقوق                               |
| <b>vv</b> : <b>\</b>  | أَعَرُ من بيض الأَنُوق والأبلقِ العَقوق                  |
| Y97 : Y               | أَعَنْ صَبُوحٍ تُرَقِّقٍ ؟                               |
| ٤٣٥:٣                 | أَفْرِ خُ رُوعَك                                         |
| 444: <b>-</b> /444: 1 | أَفْلُتَ وَانْحَصَّ الذَّنَّبُ                           |
| 144:4                 | أفلح من كان له رِيْميُّونْ                               |
| <b>٩٧: ٤</b>          | اقْلِبْ قَلَابُ                                          |
| ١٨٨ : ٤               | أَكْفَرُ مِن حِمَار                                      |
| Y•1:0                 | ألا أخبركم بأحبِّكم إلى وأقر بكم منى مجالس بوم القيامة ؟ |
|                       | الموطَّمُون أَ كَنَافًا الذِّين يَالْفُون ويؤلفون .      |
| 184:4                 | إلاَّدَهِ فلادَهِ                                        |
| 120:0/200:7           | إِنَّ جُرْعَةَ شَرَوبِ أَنفع من عَذْبِ مُوبِ             |
| 178:8                 | إن وجدتُ فاكرِ شِ                                        |
| 777: 7                | أنمجُ سعد فقد تُعتِل سُعَيد                              |
| ٤٠١:١                 | أنجدَ مَن رأى حضنا                                       |
| 14:4                  | أنجز حرث ماؤعَد                                          |
| <b>YA: Y</b>          | إن العَوان لا تُعَلَّمُ الخِمْرَة                        |
|                       |                                                          |

رقم الجزء الصفحة 11. : Y 477: 8 110:4/40:4 40. : 4 **۲**۲۸: 1 **1AV: Y** TV9:1 177: 7 14:4 E . . : 1 20Y: 1 147 : Y YA: 0 190: Y T0 . : T/TY : T 1.4:0 Y: 173 7:3.60:.7 777 : Y 19:4/214:4 717 : P37 **YAE: 4** 29: 1/1/3: 43 T90 : 498 : 4/9 · : 1

أهون السُّقي التشريع بعد اللَّـنَيَّا والَّتِي " بلغ السِيلُ الزُّبَى وجاوز الحزامُ الطَّبْيَين حَبْلُكُ على غاربك حتفَها تحمل ضأنٌ بأظلافها حدِّث امرأةً حديثين فإن أبت فأربع حَرْقُ عَيْرٍ ، حَرْقُ عَيْر اكمر م سوء الظّن حَفَر بالصَّحْصَحة فأخطأت استه الحفرة حلب الدهر أشطُرَه حَنَّ قِدْحُ لِيسِ منها حولهما نُدَنَّان دَقَّكَ بالمنحار حَبَّ الفُلْفُل الرَّ ثَمِيَّة تَفْثاً الغَضَب رُمِي برَسَينك على غار بكُ شَرَّ ابُ بأَنْقُع شر عك ما بلَّه ك الحلا شِنْشِنَة أعرفها من أخزام شَوَى حَتَّى إِذَا أَنْضُجُ رَمَّد صَدَقَنی سنَ بَـکُره طارتُ بَعِ عَنْقَادِ مُغْرِ بِ عادت لِعِـكُو هَا كَمِيسُ عُثَيْثة تقرض جلدا أملساً عسى الغُوَيرِ أَبُوْ سَأَ

| رقم الجزء والصفحة     | المثل                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 7 : 737               | عَشِّ ولا تَنْفَرَرُ                            |
| <b>***</b> : <b>*</b> | على الحبير سَقَطْتَ                             |
| ٣٠٧: ٣                | عَمَّ ثُو بَأَء الناعِس                         |
| ۳۱۲ : ۳               | المُنوق بعد النُّوق                             |
| 710:7                 | عَنِيَّة تشفى الجرَب                            |
| <b>727:</b> 7         | غَمُّكُ خير من سمين غَيْرِك                     |
| <b>727: 7</b>         | غُدَّةٌ كَفَدَّة البعير وموَّت في بيت سَلُوليّة |
| 110: 8 / 411: 4       | غُلُّ قَبِلْ ﴿                                  |
| ۳۹ : ٤                | الغِناء رُقْية الزِّنا                          |
| ۳۸۹ : ۳               | غَنْظٌ ليس كالعَنْظ                             |
| 107:1                 | قد بلغْتَ منّا البُكَغِين                       |
| ۳۰۸:۱                 | قَلَبَ له ظَهْرُ الْمِحْنَ                      |
| £ 7A : #              | گفَرْسَیْ رِهان                                 |
| ۳۱۹ : ۳               | كُلُّ بَدَلِ أُعورُ                             |
| 877: 7/79: 1          | كل الصيد في جوف الفرا                           |
| ٤٧:٣                  | كم من صَلَفَ تحت الراعِدة                       |
| # <b>EA</b> : #       | لأضربُّنكم ضَرْبَ غويبة الإبل                   |
| <b>7</b> 7            | لشيخ راضع<br>لقي أُذُ كِي عَناق                 |
| 731:7                 | لقي أَذُ كَيْ عَناق                             |
| <b>711:7</b>          | لقى عَناق الأرض                                 |
| 197:1                 | لفيتُ منه البُرَحِين                            |
| 144:1                 | لـكل أناس في جَمَلهم خُبْر                      |
| ٤٥٠:٣                 | لم يُحْرَم مَن فُصِد له                         |
| e£:\                  | لا آتيك ما أطَّتِ الإبل                         |
| ٤٣:١                  | لا تجمع بين الأرْوَى والنَّمام                  |
| ( • ٤ _ النهاية • )   |                                                 |
|                       |                                                 |

| رقم الجزء والصفحة      | الدل                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| **Y:0                  | لا تقوم الساعة حتى تعلُّوَ التُّحوتُ وتَهلِكَ الوُعُولُ   |
| 94:4                   | لا تُنقش الشوكة بالشوكة فإن ضَّلْمها معها                 |
| • : • 77               | لا تَهُرْ فُ قبل أن تَعَرِ ف                              |
| r4r: 1                 | لا حُرَّ بوادی عوف ً                                      |
| V\$ : •                | لا ينتطح فيها عَبْران                                     |
| 771: ٣                 | ليس عُفْر الليالي كالدَّ آدِي                             |
| 111:4                  | لیس بهذا بِهُشُّكِ فادْرُجِی                              |
| 722:2                  | المؤمن يأكل في مِنْ مِن واحد، والحكافر يأكل في سبعة أمعاء |
| 727: 7                 | ملكت فأشجح                                                |
| ١٥٨ : ٣                | برے<br>من دخل ظَفار حَمَّرَ                               |
| ۸۰:۱                   | من يطُلُ أيرُ أبيه ينتطقُ به                              |
| 7.71:17                | مواعيد عُرْقُوب                                           |
| 177: 8                 | نَدَمْتُ ندامة الـكُسَمِيّ                                |
| ٤٠: ٤                  | نموذ بالله من قَرَع الغِناء وصَفَر الإِناء                |
| ₹• <b>7</b> : 1        | النَّقد عند الحافر [ الحافرة ]                            |
| 798: 7                 | هاجت زَبْراء                                              |
| Y0Y:0/T·: {            | هُدُنة على دخَن وجماعة على أقذا.                          |
| 72A: 0/11: 2/ 4.9:1    | هذا جنای وخیاره فیه اذ کل جان بده إلی فیه                 |
| ۲٦٦:١                  | واحرزا وأبتغى النوافلا                                    |
| 110:7                  | وافق شَنَّ طبقَهُ                                         |
| 1.0: 8                 | وجدتُ الناسَ اخبُرُ ۖ تَقْلِمُهُ                          |
| 7:737                  | ودَعْ عنك نهناً صِيحَ في حَجَراتِهِ                       |
| ۲۸: ٤/٣٦٤: ١           | ولًّ حارٌها من تولَّى قارَّها                             |
| ۲۰: ٤                  | يبصر أحدكم تقذى في عين أخيه ويعمَى عن الجذع في عينه       |
| 81· (TO· : T / 109 : T | يفتل في الذَّروة والغارب                                  |
|                        | <b>يسل ي</b> سخروه و سر <del>ب</del>                      |

## ٦ – فهر س الأيام والوقائع والحروب

غزوة بدر الأولى ٣٧٦:٢

بيمة الرِّصوان ٤٤٦،٣٩٩:٢/١٩٦:١ بيمة العقبة ١ : ١٦٨٢ : ٤ ١٣٤ : ١٦٦٢ ا 701(101(1.1:0 حرب الشراة ٢٣٠٢ حرب کُلیب ۳۰۹:۲ سريّة زيد بن حارثة إلى جُذام ٢٦:٤٢٦: 27:0/41 - : 6 سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرَّار : ٢١ سریة بنی سُلَیم ۲۹۰:۳ (۳۷:۵ سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة ١ : ٤/١٠٠ : 700:0/1TV سرية بني فزارة ٤ : ١٢٧ غزوة أحدا :۲۲،۲۲۲۱۱۷۷۱۱۲۲۲۱ 67X06727677777777777777777777 · 1701170190189170179:7 271671 · ٣ · ٤ · ٢٨٢ · ٢١٧ · ١٩٥ · ١٩٢ · ١٨٧ · ١٧٢ 7171717771743 1703 1303 1403 1 : 177, 40, 41 : E / EAT, EET, FEE, FTE 18173 - 7723 - 1741 344 344 344 344 

غزوة الأحراب = غزوة الخندق

¿ ٣٦ · ¿ ٣09 ; ٣٣٣ ; ٣٢0 ; 719 ; 719 ; 729 . YV.Y . . 1: Y/ £ 7 V. £ 7 0 . £ 0 \$ C £ Y 0 . \$ 7 1 . 6 1476 1406 1 · · · ( 9. A · 946 A Y · A Y · Y Y · 7. A ¿ YV9; ŶoY; YWE; YY9; Ŷ\V;Y\\;\\\ 12777777777777777777777777777777 ¿ 777; 704; 7£9; 7£1; 7£2;771;171 ¿٣٤٤،٣٣١،٣٠٨،٣٠٦، ٢٩٩،٢٨٢،٢٧٧ 17: E / EV91 EVY1EV+1ET+1E1Y1E+9 ¿ 470, 401, 441, 497, 401, 481, 477 · 1 - 9 : 01 : 7 / : 12 : 17 : 0 : FA: FY . T., (40) (75 T) 1011 غزوة تبوك ١:٨٨،٥٩،٢٣١،١٦٢، ٢٩٩١٤٤، 177:5/740:440:47.7.4:57/02:7/671 7501711110 غزوة بنى جُذَيمة ١٥١:٢ غزوة الحديبية ١٠٣،٥٠:١ ،١٧٨، ١٣٨، ١٢٨،

¿ ٣ · ١ ¿ ٢٨٢ ، ٢٧٩ ، ٢٣٧ ، ٢٢٥ ، ٢١٥ ، ٢

غزوة بدر ۱:۱۳:۱۱۳،۱۹۹،۱۹۹،۱۹۹، ۲۰۰،

غزوة دائن ۱۰۱:۲ غزوة ذات السُّلاسِل ۳۸۹:۲ غزوة ذى قرَد ۳۷:٤/۳٤۲:۲ غزوة الرَّجيع ۲۰۳:۲ غزوة زيد بن حارثة إلى جدام = سرية زيد ابن حارثة

غزوة سفوان = غزوة بدر الأولى غزوة الطائف ٣ : ٢٠٠، ٨٠:٤/١٠٣ من غزوة الطائف من الحارث بن المطلب ، أسفل من ثنيَّة ذى المروة ١ : ٢٨ غزوة العُشَيرة ٣ : ٢٤٠

غزوة الفتح = يوم فتح مكة غزوة قرقرة الكُـدُّر ٤٨:٤

غزوة مؤتة ١: ٢٠٤١٢ ٤٤٦ ٢: ٣٥٧ ، ١ ٢٤٠٣٥ ، ٢٥٤ ، ٣٧١ ، ٣٠٥ / ٢٤٢ ، ٤١٥ / ٢٤٣٠ ، ٢٣٩ ، ٢٧٩ .

غزوة هُوازِن ٤٥٤:٣ ليلة العقبة العقبة العقبة العقبة وقعة الحد وقعة الحد وقعة بدر وقعة براحة وقعة براحة وقعة بطاح ١٣٥:١ وقعة تبوك وقعة الجل ويوم الجل وقعة حنين عزوة حنين وقعة الجندق وقعة الجندق عزوة الجندق

يوم دَيْر الجماجم ١: ٢٩٩ / ٢: ١٨٥ يوم الرِّدَّة ٢: ١٩١ ، ١٥٥ / ٤: ١٥ يوم زيد بن على ٤: ١٧٩ يوم صفين ٢:٨١، ٣٦٠، ٣٦٤، ١٣٥٠ ١٤٤١ : P7 3/17 3/17 / T: . 33 V - 13 0 17 5 7 3 يومُ الطَّائف = غزوة الطَّائف يوم عَيْنَين = غزوة أحد يوم فتح مكة ١: ٣٣، ١٢٥، ١٧١، ١٧١، 748 4 748 4 777 4 774 4 70 4 4 70 A : 7 / 221 6 279 6 270 6 21 6 62 4 73 3 X/1 3 YF1 3 7 4 3 FTT3 7 YT3 114 , 107 , 74 , 14: 5/ 514 , 470 Y.7 ( 17) ( 0) : 0 / يوم الفِجارِ ٥: ١٠ /٣: ١١٤ يوم فِحْل ٣: ٤١٧ يوم الفيل ٢ : ١٦ يوم القادسية ١ : ٣٤٢،٢٠٧ : ٤/ ٣٠٩،٧٢:٣/٣٤٩ يوم الكُلُّب ٤: ١٩٦ /٥:٥٧١ يوم مؤتة = غزوة مؤتة يوم نهاوند ۱: ۲/ ۱۷ ۲ / ۲: ۲۷ ، ۱۹۵ ، ۲۳۸ YYY: 0 / 71: 8 / يوم النهروان ٥: ١٠٤ يوم اليرموك ٢٩٥:٥/١٥٩،١٧:٤/١٤١:٣/٢٢٦ موك يوم الىمامة ١: ٢٨٧ ، ٣٦٤ / ٢ : ٢٣٦/٥ :٢٠٤

وقعة خيبر = غزوة خيبر وقعة دَبُر اَلجماجم = يوم دَيْر اَلجماجم وقعة الردّة = يوم الردة وقعة صِفَيِّن = يوم صِفَيِّن وقعة مرج الصُّفرُّ ٣٧:٣ وقعة البرموك = يوم اليرموك يوم أجنادين ٣٠٦:١ يوم أحد = غزوة أحد يوم الأحزاب = غزوة الجندق يوم بدر 😑 غزوة بدر يوم بُزاخة ١٤٦،١٢٤:١ يوم بُعاث ۲۹:٤/۳۹۲،۲۳۰:۳/۱۳۹:۱ يوم تبوك = غزوة تبوك يومُ الجَرَعَةِ ٢٦٢:١ يوم الجسر ٤: ٣٦٢ يوم الجل ١: ٩٨، ١٢٤، ١٥٣، ٢٤٩، ٣٦٥ 717 . 711 . 197 . 177 . 177 . 717 · 198 : T/ TET . T. 797 . 798 : 0 / AA . 1A : E / TRE . TEV . TTO 433113777 يوم الحديبية = غزوة الحديبية يوم اکحرَّة ١: ٣٦٥ / ٣: ٢٦ ، ١٧٨ يوم حنين = غزوة حنين يوم الخندق = غزوة الخندق بوم خيبر = غزوة خيبر يوم الدار ٢ : ١٩٣

#### ٧ \_ فهرسالخيل وأدوات الحرب

أُعُوجِ ( فحل تنسب الخيل إليه ) ٣١٥: ٣ البَتْراء ( دِرْع ) ۲:۹۳ البَدَن ( دِرْع ) ١٠٨: ١٠٨ البَسُوس ( ناقة ) ١ : ١٢٧ البَلْقَاءَ ( فرس سعد بن أبي وقاص ) ٣: ٧٧ آلجدُعاء ( ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ) ١: Vo: & / TE+ : Y / YEV أَلِجُسَاسة ( دابَّة ) ١٠ ( ٣٤٣ / ٣٨٢ / ٤ : خَيْزُوم ( فرس جبريل عليه السلام ) ١ : ٤٦٧ دُلْدُلُ ( بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ) ٢٠ : ١٢٩ الدُّهُم ( ناقة ) ٢ : ١٤٦ دات النَّصُول ( درع النبي صلى الله عليه وسلم ) 207.: 4 دَاتَ الْمُواشِي ( درع النبي صلى الله عليه وسلم ) ذات الوِ شاح ( درع النبي صلى الله عليه وسلم ) ذو السُّبوغ ( دَرَعُ النبي صلى الله عليه وسلم ) ذو المُقَّال ﴿ فَرَسَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمَ وَسَلِّم ﴾ [ العُبَيْسَدُ ﴿ فَرَسَ النَّمَاسُ بن مِرداس ﴾ ٢ : ١٩٩٠

۲۸۲ : ۳ ذو الفِقار ( سيف النبي صلى الله عليــة وســـلم ) الرَّسوب (سيفٌ ) ۲: ۲۲۰ الزُّلُوق ( تُرُس النبي صلى الله عليــه وســلم) زُنْنَحُر ( سهم ) ۲: ۳۱۲، ۳۱۱ زيَّمُ ( ناقة أو فرس الحجاج بن يوسف ) ٢ : 2046770 سَبُعُكَةً ﴿ فُرسَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّم ﴾ ٢ : ٣٣٢ 778:0/ السَّكْب ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم ) ٢ : A# : # \ #AY الشُّحَّاء ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم) ٢ : ٤٥٠ الصُّلْماء ( ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ) ٤: ٥٧ الصَّمْضامة (سيف ) ٤: ٢٣٤ الضّرس ( فرس ) ٣ : ٨٣ الطالم (سهم) ٣٤٢: ٢٤٣ الظُّر ب ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم ) ٣: عاضد (سهم ) ۲: ۳٤۲

اللَّحَيف ( فرسَ النبي صلى الله عليه وسلم ) ٤: اللَّخيف ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم)٤: ٢٤٤ اللَّزاز ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم ) ٢٤٨ : ٢٤٨ لِياح ( سيف حزة بن عبد الطلب ) ٤: ٢٨٤ اَلَمُوى ( رمح ) ۲۳۰: ۲۳۰ المُخْصَرِمة ( ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ) ٤ :٧٥ المُرْتِجِز ( فرس ) ۲ : ۲۰۰ مِراْسَب (سیف) ۲: ۲۲۰ ، ۲۲۱ الْمُقَرُّ طِس ( سهم ) ۳٤۲ : ۳٤۲ مُلاوِح ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم ) ٤: المو تصِّلة ( كَنْبُل النبي صلى الله عليه وسلم ) ٥: ١٩٤ المندوب ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم)ه : ٣٤ النيزَك ( رمح ) ٥ : ٤٢ وَلُولَ ( سيف عَتَّاب بن أسيد ) ٥ : ٢٢٧ يعفور ( حمار سعد بن عبادة ) ۲۶۳ : ۲۶۳

188:0/14.56/ العضباء ( ناقة النبي صلى الله عليه وسلم) ٢ : ١٠٢ Yo: { / Yo1: # / عُفَير ( حمار النبي صلى الله عليه وسلم ) ٣ : ٣٦٣ فرس فرعون ( دابة بحرية ) ٣ : ٢٤٥ الفشفاش ( سِيف الشُّعْبِي) ٢ : ٤٤٩ قِتْرَ الغِلاء ( سهم النبي صلى الله عليه وسلم ) ٣: 17: 8 / 444 القصواء ( ناقة النبي صلى الله عليه وســلم ) ٢: Y0 : £ / YV . OA السكافور (كِنانة النبي صلى الله عليه وسلم) ٤: الكُنُّوم ( قوس النبي صلى الله عليه وسلم ) ٤: کوکب ( فرس ) ۲۱۰: ۲۱۰ اللَّجِّ (سيف) ٤ : ٢٣٤ اللَّحِيفُ ( فرس النبي صلى الله عليه وسلم ) ٤:

#### ٨ – فهرس الأصنام

إساف ١: ٤٩

باجر ۱:۹۷

باحَر ۱:۰۰۰

البَعِبَّة ١ : ٩٩

الجمهة ١: ٢٣٧

الخلصة ( ذو الخلصة ) (۲ : ۱ / ۶۲ / ۲۲ : ۲۲

الرَّبَّة ٢ : ١٨٠

السَّجَّة ٢ : ٣٤٢

الْمُزِّى ١ : ٧٠٠ ، ٣٦٩ / ٤ : ٢٠٠ ، ٧٢٠ | يغوث ٥ : ٢٩٩ ١٩٠

الغَرانيق ٣ : ٣٦٤

ر. فُلس ۳ : ۷۰

اللآت ١ : ١٨٠ / ٢: ١ ١٤٠ / ١٤٠ ١ ٢٤٠ / ٢٢٠ ٢٢٠

مَناة ٤ : ٣٦٨

نائلة ١ : ١٩

ا نَسْرِهِ : ٤٧

مُبِل ٣ : ١٩٤ / ٥ : ١٨٤ ، ١٤٠

يَعُونَ ٥ : ٤٧ ، ٢٩٩

<sup>(</sup>١) وانظره أيضًا في فهرس الأماكن .

#### ٩ - فهرس الأعلام (\*)

49 · : Y (1)آدم (عليه السلام) ( : ١٦، ٣٢، ٥٣، ٧٢، A0': \$ 177 ( 14: 0 · 777 . 177 . 170 . 179 . 70 . 77 أبان بن سعيد ١ : ٤٤ ، ٣٩١ · WYE ' WEI ' WIT ' YAT ' YAY AV : Y 141621. 1.9:4 · 44 · 44 · 44 · 44 · 34 · 644 · 4 YY : 5 297 6 247 أبان من عثمان ٣ : ٢٧٦ إبراهيم ٢: ١٤٤ **TALLEY CATE OF CALE** إبراهيم (عليه السلام) ١: ٣٧، ١٥٨، ١٨٧، 201 4 144 744 C 744 آسية (امرأة فرعون) } : ٤٨ 4 176 ( 10A ( 18A ( 188 ( 177 ( 7A : Y آمنة بنت وهب (أم النبي صلى الله عليه وسلم) 690 , 894 , 44 , 400 MIO : 447 . 14. . VM : # YYE : \

<sup>\*</sup> يتعرض من يفهرس للصحابة والنابعين ، أو رواة الحديث عموماً لمشكلة ، تتجلى في اشتراك أكثر من صحابي أو تابعي في اسم أو كنية . وقد درج ابن الأثير غالباً على ذكر الاسم فقط أو الكنية فقط على رأس الحديث . ولحكامة الحديث عند ابن الأثير مفهوم ، شرحه في مقدمة النهاية . فين يقول : « وفي حديث أبي ذر » لا نعرف إن كان حديثاً رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو حديثاً فيه واقمة جرت لأبي ذر . أضف إلى هذا أن ابن الأثير \_ رحمه الله \_ يكتني من الحديث باللفطة التي فيها اللفظ الغريب ، معزولة عن سياق الحديث كله ، مما يجعل مهمة تحريجه أمماً معضلا . وقد كنت أظن مثلا \_ كما يظن كثيرون \_ أن « سعداً » عند الإطلاق يراد به سعد بن أبي وقاس . كما أن « عبد الله » عند الإطلاق يراد به سعد بن أبي وقاس . كما أن « عبد الله ي عند الإطلاق يراد به عبد الله بن مسعود . ولكن المصنف أخلف ظنى في الصفحات ٢٢ ، ٨ ٦ ، ٢ ٨ ، ٢ ٨ مرمن الجزء الثاني ، فنا ثرت بعد طول اجتهاد أن أذكره مفرداً . وقل مثل هذا في « ابن الأكوع » فهناك سلمة بن الأكوع ، وعامر بن الأكوع . وفي « النعان » فهناك النعان بن بشير ، والنعان بن مقرن ، وغيرهما . وقد قلبت كثيراً في كتب السنة والسيرة وكتب تراحم الصحابة والتابعين . وفي « فائق » الزمخشرى، وهو كثيرا مايذكر الحديث في سياقه كاملا . كما استمنت في التعرف على الشخصيات بمعارضة المواد اللغوية بعضها بعض . وحين لم أهتد الي شيء تركت الاسم فقط أو الكنية في النعرف على الشخصيات بمعارضة المواد اللغوية بعضها بعض . وحين لم أهتد الي شيء تركت الاسم فقط أو الـكنية فقط . واقة من وراء القصد ، وهو ولى الثوفيق .

ع : ۲۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۱۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲

4.9 6 4.4

إبراهيم بن فراس ١ : ٦٣٠

إبراهيم بن مُتمِّم بن نُوَيْرة ٢ : ٥٠٤

إبراهيم بن المهاجر ١٤٤: ١٤٤

إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ٢ : ٣١٢،٢٢

108:4

**477** X : 5

إبراهيم بن يزيد النَّخْعِيُّ ﴿ : ٢١ ، ٤٩ ، ٧٣ ،

1.1 3 771 3 771 3 3 3 1 3 7 7 1 3 1 77 3

279 : 27 . 1 - 7 : 107 : 173 : 173

7: VI 1 VP 1 371 1 071 1 VO 1 1 KO 1 1 1771 107 ) 057) 777) 077) 753) 40

7:3311379391137713771391 ١٩٩ ، ٢٠٦ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٩١ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩

> \$ : 73 , 78 , 0 P/ , VV/ , XV/ , YP/ 1 \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*

> YYY . YYE . 1YY . 1Y7

> > أبرهة الأشرم الحبشي ١: ٣٥٩، ٣٥٤

7:41 . KF3

201 4 777

Y07 : {

أَبْضَعَة ( مَلكُ من كِندة ) ٢ : ١٣٤

Y: 4.1.0.1.0 KOT : Y

7 : 7 : 7 : 7 : AO : LY : PT

TTT . TTO . IA . IV . . ITO . TT : A

أبي بن حلف ١ : ٢٨٩ ، ٢٥٣

Y: VX , VPY , YTY , - X3

T. X . T

14:5

أبيّ بن كمب ١ : ٥٠ ، ١٨٠ ، ٢٦٣ ، ٤٠٦ ،

219

7:14:011: MT : AP3

YV . . YOF : T

4106198677671677 617:017

أبيض من حَمَّال ١ : ٤٤٧

AY: {

أ بْین( رجل من حِمْیر) ۱۹۲: ۳

أثبلة ٤: ١٦٢

الأحقب ( من الجن ) ٢ : ٤١٢

أحمد بن الحسن الكندي ١:٧

أحمد بن حنبل ( : ۷۹، ۱۸۸ ، ۲۲۳، ۲۲۳،

0.01 EVE 1609 1 TAO: Y11 197 177 : Y

**٤٣٨ : ٢٧٦ : ٢٠٢ : ١٧٦ : ٣** 

194 . 148 . 0 : 0

أبو أحمد المسكري ( الحسن بن عبد الله ) ٣:

أحمد بن عمر ( ابن سُرَيج ) ٢٣ : ٢٣

ابن أخمر ١ : ٩٠

الأحنف بن قيس ١٠٣،٩٦،٨٥، ١٠٣٠٩

431 3 71 3 1 1 7 7 4 7 7 1 1 7 7 3 1 5 7 3

**٤٦٤ ( ٤ · V ( ٣٥٤ ( ٣٤٣ ( ٣٣٦** 

( TO ) ( TA & ( TYX ) 1 TO ( AO(TA ) TY ) : T

04 . 644 . 607

Y18 (V) : T ( 598 (FTO ( ) AT ( ) A) ( 79 (FF ( FF ) ) F

183

\$ : P3 . YAT . YAY . Y . E . 1AY . Eq : }

6 : 0 ) ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( )

777 ( 701 ( 777 ) 717 ( 7·A ) 107

الأحوص ١: ٢١٩

أبو الأحوص ٢ : ١٠٠ (٤٣)

YEA : {

14:0

أبو الأحوص المجشمي(عوف بن مالك بن نَضلة)

الأحول = هشام بن عبد الملك

أُحَيْحة بن اُلجِلاح \ ٢٢٣:

47X: Y

أخرم بن اكشرج الطائي ٢: ٥٠٤

أبو أخرم الطائي ٢ : ٥٠٤

الأخطل ( غياث بن غوث ) ٤ : ١٥٩

الأخفش ( : ٤٥١

101 : {

إدريس (عليه السلام) ٢٠٧:

ان إدريس } : ٢٤٩

أبو إدريس الخولاني ( عائذ الله بن عبد الله ) ١

494 C14.

777 4 78 : T

أذَ بنة ٣ : ٤٣٠

أروى ٢ : ٣٤٥

الأزرق بن قيس ٢ : ١٧٩

۵ : ۸۲

الأزهري (محمد بن أحمد ، أبو منصور ) ( : ٨ ،

YY . YT . To . T. . EY . Eo . EY . 10

1816174617761786

131 , 101 , 171 , 171 , 711 , 711

· 727 · 72 · . 777 · 718 · 7 · 737 ›

YAY . 440 . 474 . 404 . 400 . 424

**\*\*\*** • • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*

1.3 , 4/3 , 473 , 674 , 634 , 733

£ 4 . 6 6 4 . 6 6 7

( ) £ £ ( ) · 0 ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) V (

PA! > YYY > OYY > 13Y > 35Y > AFY >

777 · 709 · 757 · 717 · 711 · 71.

VFT > 747 > 77 > 113 > 713 > 713

017 6 291 6 244 6 249 6 27 6 222

YYE . IA. . 171 . 171 . 1.1

ع ٠٠٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٥١ ، ٣٥١ أبن إسحاق ع : ٣٤٣

107 1 FYY 1 PYY 1 073 1 A73 1 Y33

244 6 544 6 54.

\$ : 6 : VY : YY : 33 : · A : 3A : FA : 7P

177 : 179 : 177 : 117 : 101 : 751

181 3 381 3 581 3 317 3 917 3 177

92.7017.07.27.77.77.07.38

199 ( 174 ) 171 ) 191 ) 191

T. 1. 797 , 777 , 787 , 777 , 717

أسامة بن زيد ١ : ٣١٧، ٣٠٥، ٢٣٣، ١٨، ١٧ الأسقف ٣ : ١٥ ، ١٧

499

٣٤ : ١٠٣ : ١٣٤ ، ١٨٩ ، ٢٠٥ الإسكندر = ذو القرنين

\* : 3 ) 10 ) AOY', 333 ) . F3 ) 3Y3

720 ( 779 , 712 , 7 : 8

177 × 777 : 0

إسحاق (عليه السلام) ١: ٢١٠، ٣٠٢

445 : K

240:4

TTO: 5

إسحاق بن إبراهيم القرشي ١ : ٢١٢

ا إسحاق بن راهويه ١: ٢٢٨

YY7 ( 1V · ( 10T : T

ا بن إسحاق ( محمد ) ١ : ٤٩١

أبو إسحاق ٢ : ٤٩٧

إسرافيل (عليه السلام) ١: ٤٥

07:7

144 : 44 : 4 : 4

٥٤: ١

أسعد بن زُرارة ١ : ٤٥٨ ، ٤٥٨

01.684.6108:4

اسمد (أبو كرب) = تُبتَّع

00: \$

أسلم ( مولى عمر بن الخطاب ) ١ : ٩٨ ، ٩٧ ،

ቸ**ለ**ገ ፣ ምምሃ ፣ የለም ፣ ነግሞ ፣ ነዋ٤

7: 541 > 443 > 383

الأسلمي ٣: ٢٨٦

1.7:0

أسماء ٤ : ١٥٠ ، ٣٣٥

0: PA 3 477 3 777

أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق ١ : ١٩١ ، ١٩٧

2 : 117 , 777 , 777 , 717 ; 7

14. : 4

0160: {

171 ( 70 : 0

أسماء بنت عَميس ١٤: ١٤

22 . TAY : Y

7: 70 3 733

... \*TT" ( TET : {

149 6 90 : 0

أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأَشْهِلَيَّة ١٤١ : ١٤١

A7 679 : 8

إسماعيل ( عليه السلام ) ( : ١٨٨ ، ١٨٨ ،

778 6 71.

TTE . 777 . 17T . 1 . 8 : T

£40 6 410 : 4

TTO . YET . TTT . 7T : {

97:0

إسماعيل بن عبد الرحمن الشُّدِّي ٢ : ٣٥٣

أم إسماعيل (عليه السلام) = هاجر

الأسود ١ : ١١٥

79V: T

**TTT: §** 

الأسود بن سريع ١ : ١٣٦

£ 1 : Y

الأسود العنسي } : ١٨٧

الأسود بن المطلب ٥: ٢٧

الأسود بن يزيد ١ : ٣٢

TV0 : TV : T

77: 7

177: {

۸۲:0

أبو الأسود: ١ : ٣٨ .

209 6 491 6 401 6 719 : Y

\*17 . TAO . TTY : {

7.77 . 709 . 177 : 0

أَسَيد بن أبي أُسَيد ٤ : ٦٦

أُسَيِد بن حُضَير ١ : ١٢٨ : ٤٠١

2 7 : Y

175: 7

أُسَيد بن صفوان ٣ : ١٦٨

أبو أُسَيد ٣ : ١٥٥

TYA : {

أَسَيْفُم جُهَينة ٢ : ٢٩٠ ، ١٤٩

710:4

الأشتر النَّخَعِي ( مالك بن الحارث ) ٢ : ٤٥

T . 7 . 7

7: ... 1 PALL : ASS : PVS

446 : 0

الأُشَجَ الأُموى ٢: ٣٧٩

الأشج العبدى (المنذر بن عائذ) ١٢٦: ١

الأشرم = أبرهة

الأشمث بن قيس ١ : ١٥٧ ، ٣٩٧ ، ٢١٠

7:341,057,7.0

256 . 777 . 18 . : 4

709 (117 : 8

**YA.: 0** 

ابن الأشعث الكندي ١ : ٢٤٠ ، ٢٩٩،

40.

**\*\*\*** : {

أبو الأشعث بن قيس ١٥٧ : ١٥٧

الأشعرى ٢ : ٣٨٣

أصرم الشَّقَرِى = زُرْعة الشَّقَرِي

الأَصْمَعَى (عبد الملك بن قُرَيْب ) ١ : ٦ ، ٥٥ ،

787 ( 777 ) 777 ( 180

**ሥ**ገዓ ፣ የለነ

7:07)177, 847,113

TYY : TY7 : T: : {

0 : A0 ) 77 ) OV/ ) AP/ ) 3.7 )

779 6 774

الأصّم ٢ : ٢٤٨

عامر

أُصَيْل بن عبد الله الهُذَلي [ الْخُراعي ] ١ : ٨٧

ابن الأعرابي = محمد بن زياد (أبو عبد الله) الأعشى الحرمازي المازيي (عبد الله بن الأعور،

أو الأطول) ١ : ١٥، ٣٥٩

7: 15 , 18 , 101 : 7

TT9 6 TT9 : T

Y0. : {

الأعشى السكبير ( ميمون بن قيس ) ١ : ٨٠

**EYA: Y** 

W.W: T

11:0

الأعمش ( سليمان بن مِرْران ) ٢ : ٤٦٣

أبو الأعور السُّلَمِي ( عمرو بن سفيان )

220: 1

14.:4

الأقرع بن حابس ٢ : ١٩٩ ، ٢٠٠٠

14. : "

144: 0

الأكوع ( سنان بن عبد الله ) } : ٢١٠

ابن الأكوع \ : ٢٢٢

777 . 757 . 177 . 177V

140 ( 41 : 0

ابن الأكوع = سلمة

أُ كيدر دُومة ﴿ : ١٦١ ، ١٦١ ، ٥٠٥

2 : 44 : 44 : 4

TY0 (1.1 ( Y7 : T.

To: 0

أمامة بنت أبي العاص ٣ : ١٥

أبو أمامة ( : ٣٨٦ ، ٢١٤

TXT 6 T : Y

107:4

17: {

۲۰۸، ۱٦٤ : ۵

امرأة أبي حذيفة ٣ : ٥٥٥

أمرأة رافع ٣: ٥٥٤

المرأة رفاعة ٥ : ٢٣٨ ، ٢٤٩

امرأة سعد بن أبي وقاص ٣ : ٧٧

امرأة عثمان بن مظمون ٢: ١٤٥

امرأة مالك بن نُوكِيْرة } : ١٥

امرؤ القيس بن حُجْر ١ : ٣٤٣

41:4

278, 419, 94: 4

اَمَيَّهُ عِ : ٨٩

44. : 0

أمية بن خلف ٣: ٣٣

441 . 444 : 8

YTA : 0

ابن أمية بن خلف ٥ : ٢٣٨ أمية بن أبي الصَّلْت ١ : ٤٠٦، ٨٧ :

V# ( #9 : Y

144:4

T12: 0

أخت أمية بن أبي الصلت ٧١: ٧١

أمية بن عبد شمس ع : ١١٩

أبو أمية المخزومي ٣ : ٣٣٦.

أمير العُصَب ١ : ٣٨٤

ابن الأنبارى = محمد بن القاسم

أنجشة (العبد الأسود) ۲۲۲: ۲۷۲

777: 7

49: 8

أنس بن سِيرِين ١ : ٥٤

178:4

آس بن مالك (: ۱۳۱،۱۳۱،۲۵۱،۵۵۱) مرد ۱۳۰۰ اس بن مالك (: ۱۳۰۰) ۱۳۰۰ مرد ۱۳۰۰ مرد ۱۳۰۰ مرد ۱۳۰۰ مرد ۱۰۲۹ مرد ۱۳۰۹ مرد استال مرد ۱۳۰۹ مرد ۱۳۰۹ مرد استال مرد استال مرد ۱۳۰۹ مرد استال مرد اس

N.

7: 191377 : VF3-43743, PA13 PA13

٧٧٠ ، ٣٦٢ ، ٢٩١ ، ٤٥١ ، ٤٥١ ، ٤٦٠ ، أوفَى بن دَلْهِم ٣ : ١٧

277 ( 271

ع: ٥٩ ، ٧١ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١١٧ ، ١٩٤ ، ابن أبي أو ف = عبد الله 

TAT( + 09 ( + 0 )

TA1: 779: 709: 744

أنس بن النضر ٤ : ١٤٧٠

الأنصاري ع : ١٨٣٠

أندس ١: ٣١٨

أُنس بن جُنادة الغفاري ٢ : ٩١

ابن أندس = عبد الله

أنيف ٣: ٢٢٤

أهدان الأسلمي ٥: ١٤٥

الأوزاعي ( عبدالرحمن بن عمرو ) ۲: ٤٤٩،١٣٧

TOV: T

119 6 44 : 8

Y19:0

أوس بن حذيفة \ : ٣٧٦

أوس بن الصامت ع : ٢٧٣

أوس بن عبدَ الله الأشلمي ٢ : ٧٧

TV0: 4

أوس بن مَغْراء } : ٣٤٥

· 484 : \$

أُويس بن عامر القَرَبي ١٠:١٠٤

**YY: T** 

TA 2 ( T 2 T ( T T A : T

T.A: 5

إياس بن معاوية ٢ : ٣٠٧

**779: 2** 

أيمن بن عُبَيد ( ابن أم أيمن ) ٢٦: ٢٦

۸٠: ٤

أم أيمن ( بركة ) ٢: ٢٧٤،١٦٧،٢٦

12:4

YY1 : 5

191:0

أيوب (عليه السلام) \ : ٤٧٤ / ١٤

T : 0 / 1 3 7 + 7 + 7 + 3 7 7 3 X 7

772 6 9 · : 4

أيوب المعلِّم ٢ : ٤٣٧

أبو أيوب الأنصاري ( خالد بن زيد ) ٢٠٢٠،

200, 4.7.4.3.4.4.4.4.4.4

7:111, A. 7, 737, 773, 103, 310

497: F

114'04: 0

أم أيوب الأنصارية ١ : ٥٥٥

e∧ : ∆

باصة ( من الجن ) ٢ : ٤١٢

الباقر ( محمد بن علي ) ۲ : ۱۱۲ ، ۲۷۱ ، ۳۰۸

TYT . T1.

بَبَّة = عبد الله بن الحارث بن نوفل

البَتِّي ( عَمَان ) ٣٠: ٢٠٣

بُجَير من زهير بن أبي سُلْمي ٥ : ٢٣٥

البخارى (۱) ( محمد بن إسماعيل ) ( : ۲۰ ، ۳۸،

277 : 771 : 177 : 773

学: PAY: 713

7 £ £ 6 77 : {

أبو البَخْتَرِى ٣ : ١٧٧

**YVV: {** 

144:0

بُدَيل ٥ : ٢٢

البراء ٢: ١٨، ١٥٥ ، ١٨١ ، ١٨٢

٤: ٥

البراء بن عازب ٢ : ١٦٩ ، ١٩٩ ، ٢٦١ ، ٣٤٢،

270 6 277

۲۳٤ : ۳

البراء بن مالك ( : ۲۲، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۷۷ ،

472

277 : 777 : 7

T4: {

T . E . 127 : 0

البراء بن مُعْرُور ١٠٨: ١٠٨

104: 4

YOT : {

أبو بُرُّدة ( ٢٠٦:

72. T

77:4

أُبُو بَرُزَةِ الْأَسْلَمِي ( نَصْلَة بن عُبَيد ) ٢٩: ٢٩

YY0 : 2

بَرُّة = زينب بنت جمش

بَرُ وَع بنت واشِق ٢ : ٤١٣

بُرَيْدة الأسلى ١١٥،٤٢: ١١٥،

279 : Y

**TYT: 5** 

بَرِيرة ( مولاة عائشة أم المؤمنين ) 1 : ١٢١

209 691 : Y

2:5

1 : ٧٤٧ ، ٨٤٧

بُرَيْق ( : ١٦٧ -

( ٧٤ \_ النهاية ه )

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا في فهرس السكتب : صحيح البخاري .

بَسْبَسَة بن عمرو ۴ : ۳۳۱

بسطام بن قيس ١ : ٣٨٧

بِشر بن البراء ٢ : ٢٣٩

بُشَير بن أُ بَيْرق ٥ : ٢٩

بَشِير بن الخصاصِيّة ١ : ٥٦ ، ٢٧٤

TT9 : 5

تشير بن سعد ( أبو النعان ) ٢ : ١٤٥

747.3ª E

أبو بصير (عُتبة بن أسيد) ٢ : ٣٨٩

77V: **7** 

TT9: 5

777: 0

ابن بَطَّة = عبيد الله بن محمد بن محمد

البَمِيث الحِاشعي ( خِداش بن بشر ) ١ : ٣٢٨

بگار بن داود ۱ : ۲۱۲ ، ۲۲۸

£91: Y

أبو بكر بن الأنبارى = محمد بن القاسم

أبو بكر البَرُقالي (أحد بن محمد) ٢٠٣:٥

أبو بكر بن حزم ١ : ٣٠٠

أبو بكر الصِّدِّبق (عبد الله بن أبي قعافة)

( : 77 ) 73 ) 33 ) F3 ) A3 ) [F ) A5)

(110:111:1.4.44.44.44.44.44.47

V/1.5 371 3 A71 3 731 3 731 3 Y31 3

1707 1037 1757 1 757 1 107 1 707 1

777 1 797 1 717 1 717 1 717 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1

117: 5

بلال من الحارث المرنى ١ : ٢٨٦

بلال بن رباح الحبشي (: ١٣٣،٧٢، ٥٤،٤٢)

1 . 1 . 7 . 7 . 7 . 7 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9

TY7.7.0.778.789.177.177.478.777 : T

P731743170

\$ 07.211/109.1703 : T

TE-17-1119811891071710: \$

7071717107118117707

بلقيس (ملكة سبأ) ٢: ٣٢٩

**YAA:** §

بهز بن حکم ۲: ۲ ۷۳،۷۱

البَيِّ ٢: ١٣٤

(ご)

تُبعَ (أسمد، أبو كُرب) ١: ٣٧٥،٢٠٥،١٨٠

09.47 : T

197:0

التُّحييي ( الذي قتل عُمَانَ بن عَفَانَ ) ٢ : ٤٧٩

این تَدُرُس ۳۱۲: ۳۱۲

773, V73, 373, V73 \_ 873, 333 , 7:07, AP7

. \$4. 6 \$3 6 \$ 3 1 6 \$ 9 7 6 \$ 5 9 7 8 \$ 5

2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5

3:00010110101010000010

0F374\_0V37K3 VP3 1/130/13 3:0137

4 TVT ( TOT , TEV , TTO , TIT ( T . 0

09 4 07 4 07 4 276 27 6 72 477 478 47 5

97 . 19 . 17 . 77 . 77 . 79 . 79

6 128 6 127 6 177 6 179 6 178 6 1.7

1313 -013 3013 4013 7713 7713

0413 4413 4413 4413 4413 37173

YTY , 107 , 307 , 077 , 787 , ANY

بكر بن عبد الله ١٠٤: ١٠٤

475 : 4

TET: 5

أبو بكر بن عبد الله ٣ : ٣٣٩

أبو بكر بن عيَّاش ١ : ٣٧

بكر المزنيس ١١:٣٠

أبو بَــكُوهُ ( نُفَيَع بن الحارث ، أو ابن مسروح ) النَّهُ مِذَى (١) ( محمد بن عيسى ) ٢ : ٣٠٠،١٧

E.V. 189: 1

<sup>(</sup>١) وانظر أيضا في فهرس الكتب: حامع الترمذي .

التُّلُب بن ثملبة بن ربيعة ١ : ٣٨٩،٣١١

**1:7** 

تميم الدارِيّ ١ : ٢٧٢

**EYEITEIIAY: Y** 

479 : D

أبو تميمة ٢ : ٤٠٧

التَّنُوخي (رسول هرقل) ٣: ٧٥٠

التَّيْمي ( : ۲۹۲

0.9:4

T.1: 7

ابن النَّيِّهَان = أبو الْهَيْـثُم ﴿

أبو النَّـُمَّان \ : ٣٨٧

(ث)

ثابت ۲: ۲۷۶

**MYA: {** 

ثابت البُناني ١ : ٨٤

ثابت بن الدُّ حداح ١ : ٢١

ثابت بن قيس ١ : ٥٥٠

TET: 797:00 : {

ثملب ( أحمد بن يحيي ، أبو العباس ) ١:٧٠

£٣٧,£7٧,£77,778

7 : 7711, P. VO 1, 7/7, 773

2 : YATTAI 1 1811 - TIAY : T

115.5: 8

144:84:14:4:0

أبو ثملبة ٢٠٨: ٢٠٨

0:0

تُمامة بن أثال ٢ : ٤٠٨،١٣٦

۱۹ : ﴿

تَوْبان ۲ : ۱۲۰

14.94 : 8

ثَوْبان بن بُجْدُد ( مولى رسول الله صلى الله عليه

وسلم ) ۳: ۱۲،۲٤٥

الثُّورى = سفيان

(ج)

جابر بن سَمُرة ٣ : ٥٤

جابر بن عبد الله ١ : ٢٠١٥٤٠٢٠١٠،١٠٢١٤٠١٠

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1 : Y1773370017013Y3.A3A1A1

. 771, 700, 707, 75V, 770, 177, 108

. 217, 272, 207, 200, 799, 799, 790, 770

. 2001 2071 2201 2721 2771279 3003 3

07.60.7

< 1916 10 · 611169 (776076967067): #

¿٣١٧¿٣٠٦; ٣٠٣; ٢٥٦; ٢٣٩;٢١٩;1٩٦

· 277, 229, 227, 44, 47, 473, 473, 473

EATCEYT

· YOY: YYO: YY -: Y\Y: \9Y:\\0:\\\

۲٤٨: ٣٠ جبلة بن سحيم ٢٤٨ : ٢٢٩ ، ٢٩٥٠ حبلة بن سحيم

449

الجاثليق ٥ : ٢٢٣

الجارود ۲: ۲۹۲،۱۲۲،۱۲۲

٤٧٦ : ٣

19444 : 8

177:0

جارية ١ : ٤٠٣

حارية كعب بن مالك ٤ : ٢٤٤

حالوت ۲:۱۰۱

جَبّار بن صخر ٤ : ٣٠٩

جبر بن حبيب ٣ : ٣٦٩

جبريل ( عليه السلام ) ١ : ٩٨،٨٥،٢٦،٥٨،

277,272,424,177,171

( YY7 ( YY7 ) 1 YO ( 1 Y ) ( ) Y ( ) Y ( Y Y ) Y

217,474,474,273

**3**: 37/30/00/27/1/1/10/1/77/277/3

~~· ~~~ ~~ ·

4 : . 43/4/AA/PA/P/1 3/K/ 3-K/ 3-K/ 3

**7**/73/73/74/7

حبلة ٤ : ٥٣

جُبير بن مُطعِم ١ : ٩٩،١٤

2 : Y01>AA716431PF3

199611497 : 8

ابن جبير = سعيد

أبو جُحَيفة السوائي ( وهب بن عبــــــــ الله )

174:1

YA9 : Y

جد بنی عامر بن صَمَصَمَهُ ۴ : ۲۵۰

آكِد بن قيس ٢ : ٤١٧،٣١٦

ارن حُد عان = عبد الله

جَذَعَهُ الأَرشُ ١١٨:

الجرادتان ( مفنِّيتان ) ١ : ٧٠٧

ابن جُرْ مُوز ٣ : ٤٦٥

آَلِمُو مِي ( صَالَحُ بِن إِسْحَاقَ ) ٣٦٦ : ٣٦٩

جُرَيْجِ ( العابد ) ١ : ٩٠

2816180: 4

4×4148 : \$

آبن جُرَيمِ = عبد الملك بن عبد العزيز

جرير بن عبد الله 🕽 : ٣٨٤، ٢٧٧، ٢٥٩،٨٣.

221

7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 4 : 1 : 6 : 1 : 6 : 7 : 7 : 7 : 7

£ 2 1 1 4 4 6 1 7 1 1 3 3

جميل العدوي ٢٦٢: ٢٦٢

أم جميل ٥ : ٣٢٣

أم جميل (امرأة أبي لهب) ٣١٢:٣

جميلة ( امرأة أوس بن الصامت ) } : ٢٧٣

حُنادة ٣ : ٣٢١

حندک ۱: ۲۵،۳۷

جندب بن عامر ۲: ۹۹

جندب بن عبد الله ۲: ۱۹۹،۱۵۲

حندب بن عمرو ۲: ۲۳۳

حندب بن مَـكيث الجهني ٢: ٣١٩

أبو جَندل بن سهيل بن عمرو ٢: ٩ : ٢٢٢

الجنيد بن عبد الرحن المرِّي ٣: ٣٣٦

أبو جهل (عمرو بن هشام ) 🕻 : ١٤٠،١٢٢،٥٧،

· ٤ ١٨ : ٣٦٢ : ٢٥٣ : ٣٥٢ : ٢٢٢ : ٨ : ٢ .

20912011259

1771120117019A19-1VT100177: 7

· ٣ · ٧ · ٣٦٤ · ٢٤٧ · ٢٢٩ · ٢١٩ · ١٩٥ / ٦٨

2.46457644.

7: 17,707,7031,51,731,7,707,777

T. 1477149 5

\* : AA; FA1; \$ 17; 107

أبو جَهُم (عامر بن حذيفة ) ٧٣ : ٧٣

Y0. : "

71: 8

T: F3333P-137613A373PVY3-P73717

١١١: ٥ : ١٠١٠ ١٥٠ ، ٢٣٥ ، ٢٢٩ ، ٢٠٥ ، ١٦٧ ، ١٤٧ ، ١٠١٠

TA1, 409, 471, 491

107:48:0

جرير بن عطية الَخَطَفِي ﴿ : ٣٢٨،٥٦

٤ : ۵٤٣

1 . V : 0

أبو جرير ٤: ٩٠

ابن جَزْء = عبد الله بن الحارث

الجشمي ( مالك ) ٣: ٢٠ ، ٢٢

حَمَدَ ٢ : ٨٧٨

YA1: #

TAV: TV0 : 7 , de>

جُعَفَر الصادق ١٦٠،١٥٤ :

141,94: 4

70: ₹

**7991177110:0** 

جعفر بن أبي طالب ١ : ٤٠٣،٣٠٧،٢١٠

2:11.733

ولدا حققر بن أبي طالب ٣ : ٨٤

جعفر الطيار ٤ : ٢٣٩

جعفر بن عمرو ۱٤۲: ۱

111: 7

جعفر من محمد 🏗 : ۲۰۶،۲۳

أبو جعفر الأنصاري ٣: ٤٢٣

حُلَىدىب ٤ : ١٥٥

جَليم ١: ٢٨٤

\*\*\* \*\* \*\* \* \*\*\*

جُوَيرية ١ : ٩٣

جويرية بنت الحارث (أم المؤمنين) } : هنه الحارث (أم المؤمنين)

حابس بن عقال ۳: ٤٨٠

أبو حاتم السِّجِسْتاني ( سهل بن محمد ) ١ : ٢٨٣ ،

٤١٧

111: Y

91:0

الحارث الأعور ٥ : ١٦٣

الحارث بن بدر ٣ : ٢٦٩

الحارث بن حسان ۲: ۳۷۸

الحارث بن الحسكم ٢: ٢٢

الحارث بن سَدُوس ١ : ٨٥

الحارث بن أبي شِمْر } : ٣٥٤

الحارث بن الصِّمَّة ٣ : ٣٨٣

الحارث بن عبد الله ٢١: ٢١

V : ₹

الحارث بن عبد الله بن السائب } : ٣٠٥

الحارث بن عوف ١ : ٣٠٤

الحارث بن كَلَدة ١ : ٤٦

٤٠ ، ٣٣ : ٥

الحارث بن أبي مصعب ٣ : ٣٣٧

ابن الحارث ١ : ١٦٦

أبو الحارث الأزدى ٢٤:١

حارثة ٣: ٠٣٠ ، ٢٢٢

حارثة بن قطن ١ : ٩٢

جُهَيش بن أوس ٢ : ١٤٣ ، ١٤٨ ، ٢٥٧ ،

401

14:4

ابن اکجوزی= عبد الرحمن بن علی

آَجُو ْ زِنية ( المرأة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم

أن يتزوجها ) ٢ : ٢١٩

الجوهري (إسماعيل بن حماد) ١ : ٢٣، ٧٤،

X61 ) [V] ) 7X1 ) 6 · 7 ) FYY ) [07 )

277 3 · 477 3 777 3 777 3 777 3 777 3

1773 6773 1773 · 377 3 AV7 3 P13 3

277 6 272 6 229 6 22 8 6 277

67.061986188618861886180

777 3 777 3 737 3 707 3 477 3 PP7 3

A. T. PTT , TAT , TAT , T. 3 , 073 ,

299 , 20V , 20T

7:35,77,77,77,78,3,1,77,78

4 770 4 772 4 777 4 7 + A 1 1AY 6 1YE

٤١٨

1.9 . 1.7 . 1.1 . 97 . 10 . 40 . 47 : \$

177 . 170 . 172 . 107 . 117 . 117

377 , 177 , 777 , POT , OVY

حارثة بن مُضَرِّب ١ : ٤٥٣، ٢٨

أم حارثة بن شراقة ٥ : ٢٤٠

أبو حازم الأعرج ( سلمة بن دينار ) ٣ : ٤٣٧

الحازمي ٣: ١٣

حاطب بن أبي بلتمة ١ : ٢٠٢٠ ٣٦٧

\*\*\* 3 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4

YOE : YE9 : \$

الحُباب بن المنذر ٤ : ٢٠٥

حَمّة العُرُونِيّ ١ : ٣٦٥

حبلب بن أبي ثابت ٢ : ٢٣٤

حبيب بن مَسْلمة ٣: ١٩٤

YVA: A

أم حَبيبة ( رَمْلة بنت أبي سفيان بن حرب . أم

المؤمنين ) ٢ : ٤٧

TYE : TTO : 2

آبن حُبَيق ( : ٣٣١

الحُتات بن بزيد بن علقمة ٥ : ١٧٧

أبو حَثْمة (١) ٢٦٨ : ٣٦٨

107 : Y

TOT ( 791 ( EV ( E1 : #

الحجاج بن عِلاط السُّلَى ٢ : ٤٧٣

YY7 : \$

الحجاج بن يوسف الثقني ٢ : ٢٩ ، ٦٥ ، ١٠١ | ابن أبي حَدْرَد = عبد الله ۱۲۷٬۱۱۳ / ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۶۹، ۱۶۹ ، ۱۹۳ / أبو حَدَّرد الأسلمي ١ : ١٩٥٠

TE1 ( { | . 77 . . 70 . 777 . 777 . 19 E

272 6 27A 6 270 6 27262 . W 6 2 . . P: F ( 77 ) A7 ) /3 ) 73 ) 03 ) F3 )

X77, 777, 677, 187, 887, 3.77,

1111100 11. TY (AO) AE(VA ( TECOA T.1 . TAO . TVO . TT. . TTV . TT1 414 1414 1 444 1 444 1 454 1 ALA 207 ( 207 ( 227 ( 2.0 ( 2.4 ( 47. 0.7, 29%, 209, 20%

7: P1 , 14, 73 , 40, 07, 77 , 1A ( ) AO ( ) Y ) ( ) 1 9 ( ) 10 ( ) . . . AO XX1 3081 3 881 3 7.7 3 3.7 3 717 777 : 797 : 757 : 357 : 779 : 777 · 777 P34, 473 , 773 , 133 , 733 , 773 101 (1.7 ( ) \$ ( 0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TTE . TIT . T.9 . T. . 111 . 371 121 ( 117 ( 1 . ) . 1 . 4 ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) FOL 3 - VL 3 LAN 3 PVL 3 E-7 3 TYY 4

4.4. X1V

حُجْر ٥ : ۲۷

حُنِحُير ٣ : ٢٨٤

(١) انظر ما كتبته تعليقا على هذه السكنية في حواشي صفحة ٣٥٣ من الجزء الثالث.

حذافة بن قيس ٥ : ٢٢٩

حذيفة بن أسيد ٢ : ٥٦

ET : T

194:0

حذيفة بن بدر 🏲 : ٣٧٩

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ١٥٨: ١٥٨

حذيفة بن الميان ١ : ٩٤ ، ٩٧ ، ١١٩ ، ١١٨ ، ١١٩ . ٢٥٠ ، ٢٤٢ ، ٢١٥ ، ١٥٢ ، ١٤١

(270(210, 490, 417, 4710, 477

277

107.107(121/127)120(0)170/170/170/

1710 6 707 6 1986 1886 1896 189

1573 . 443 . 444 . 444 . 441

233

117, 44, 44, 45, 01, 45, 617; 7

· PY ) V/ T ) PYT ) PT 3 ) F33 ) V03 )

አራ የ የታለ

\$ : 17 . AT . VX . TX . TY . AY .

1 - 7 33773807 3 847 3 - - 73 1731477

124, 01, 31, 41, 60, 41, 41, 41, 61,

Y11470

حَرام بن مِلْحان ٣ : ٣١٠

۳٠: ۵

أم جَرام بنت مِلْحان ٢٠٦:١

TV9 : {

Y12 : 0

حرب بن أمية ٤ : ١١٩

الحربي ( إبراهيم بن إسحاق ) ١ : ٦ ، ٨ ، ٤٥

2 . 0 . 7 P9 . Y . 3

347,477,470 ,447 ,144 ,0V,EV , 47 : X

3/7 3 7/7 3 7/7 3 7/3 3 0/3 3 7/3

7: 77 · 77 · 100 · 111 · 07 · 77 ·

\*\*\* . TA9 . TTO

**3**:33, PAI, 7.7, ATT, 777, •VT

415

174 : 177 : 171 : 17 : 77 : 77 : 77 : 70 : 72

الحُرَّقة بنت النعمان (: ١٧٦

خُرَيث ( رجل من قضاعة ) ٢ : ٣٦١

حُرَيث بن حسان 🕻 : ٣٤٠

ابن حزم : ١٦٣ : ١٦٣

حَرْن بنأبي وهب بن عرو (جد سعيدبن المسيب)

4x : 1

حسان بن ثابت ۱ : ۸۶ ، ۱۲۳ ، ۲۹۷

7: 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77

011 ( 211 ) 279 ( 2.9

101 ( 1A0 ( 1A1 ( 10T ( 187 ( 70 )

۳۳۹ ، ۴۳۳

حسان بن عطية ٢ : ٢١٥

90: 5

حَسَكَة الحَبَطَى ٢: ٢٠٥

الحسن ٢: ٢٣٧

الحسن البصري ﴿ : ٢٤ ، ٢٧ ، ٦٤ ، ٥٥ ، ٦٩ 144 : 174 : 144 : 144 : 144 : 144 : 44 777, 700, 72 . , 777, 777 . , 37.007 104 1774 1744 1 173 1 03

177 ( 109 ( 147 ( 140 ( 148 ( 118 307 ) 107 ) 077 ) 777 ) 173 ) 033 £97 ( £XV , £V9 , £0X , £0X , ££A

7: 8 , 31 , 71 , 77 , 77 , 33 , 00 ٥٩، ١١٢ ، ١١٣، ١١٩ ، ١٢٩ أبو حسن = على بن أبي طالب ١٣٠ : ٥ تيسا ١٣٠ ، ١٥١٥ ، ٢٠١ الحسين ١٣٠ ا דסרי דסן י דסי ידצרי דקץ אפאי יסיץ י וסין - 237 6 23 1 63 3 1 75 3 7 75

> 77/337/3/4/3 OAL 3 PAL 3 19L 4 779 4 77 4 77 4 71 4 71 4 196 444 ) APY ) 114 ) 314 ) 744 ) ATT 707 , 007 , FOT , VFT , 3V7

127 ( 140 ( 14 ) 14 ) 00 ( 05 ( 40 ) 1 731,701,301,701,701,701

719 , 190 , 1A, , 1V0 , 1VF , 170 737 3057 3757 3757 3757 3757

الحسن بن على بن أبي طالب ١ : ٧٣ ، ١٦٣ ، TVA ( TTO ( TTE ( TT) ( T.T ( ) 177

7:01,71,171,917,777, 177 VPY > 1.7 > 0.7 > A.7 > P37 > 157 £17

711, 7.0, 1VA, 100, 90 , 28, 11: T 207 , 404 , 404 , 403

\$ : AT > TO > AP > 301 > 177 > AFT 4: 41 3 431 3 371 3 771 3 0 71 3 777

> أبو الحسن بن الفرات ﴿ : ٧٩ الحسن بن محمد بن الحنفية ٢: ٢٥٥

الحسين بن على بن أبي طالب ١ : ١٢١ ، ١٦٣٠، **TAY ( TVA ( TV0** 

3:113134134197197197197197171717113473473 154 , 284 , 873

133 3 403

108 ( 107 ( 94 ( 77 ( 07 : {

6 : AF > YYY . TY . 1 ( ) OA : A : A

777 , 077

ً ابن الحسين ٣ : ٢٣

حصن بن حذيفة بن بدر ٣ : ٤٨٠

حُصَين بن مُشَمَّت ٣ : ٣١٤، ٢٧٣

حُعْمَين بن نَصْلة الأسدى ١ : ١٨٨ ، ٤١٤

الخطُّم ٢ : ٢٩٢

الخطيئة ( جَرْول بن أوس ) ٢٩٣: ١

Y . 9 : 4

حفصة بنت عمر بن الخطــاب (أم المؤمنين) |

٣٧٤ : ٣

1906/106/1706/70:0

ابن أبي الحقَيق = سلاّم

الحرح: ٢٥٠

الحسكم بن حَزْن ٢: ٤٣٧

الحسكم بن أبي العاص بن أميــة (أبو مروان)

7 : 7

YV1 : {

141: 0

الحسكم بن عُتَمِية } : ١٣٧

أبو الحكم = أبو شريح

الحكان = أبو موسى الأشعرى ، وعرو

ابن العاص

حكيم بن حزام ١ : ١١٦ ، ٢٠٧ ، ٤٤٩

71 : T

\$ : 071 \ \TY : \Y87

حكيم بن معاوية } : ٣٤٣

أم تُعكيم بنت الزبير ٢: ٣٤٧، ٣٤٨

أم حكيم بنت عبد المطلب ١: ٢١٦

حليمة السَّعْدية \ : ١٢٣ ، ٢٧٧ ، ٩٠٤ ، ٤٣٨

017 ( 27) ( 218 ) 7/4 ( ) 7/3 ) 7/0

YAA 6 10V: 7

708 . 1.V : {

Y\0: 0

حمّاد ۱: ۲۲۸

حَمَّاد بن سلمة ٥ : ٢٠٠

حمار کی: ۱۸۸

حمزة الأسلمي ٥ : ٩٢

حرة من الحسن الأصفياني ١ : ١٨٩

TOY : 7

حزة بن عبد المطلب ١ : ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٣٣ ،

450

603 3 773

202

144 : 114 : 14 : 0

حمزة من عمرو ۲:۲۰

أبو حزة = أنس بن مالك

حمل بن مالك ع : ٣٣٠

حَمْنة بنت جِحش ﴿ : ٢٧٧

77. : Y

798:4

کُمَید بن ثور 🕨: ۲۸۶

17:4

۲۸۸ : ۳

YY0 . Y. P . 197 . 7A : {

YV0 4 Y13 4 Y1 + 4 13 : 0

حيد بن هلال ١ : ١٩٩

77: 7

11:0

الحَمَيْدي (أبو نصر) ٢: ٤٠٤، ٤٠٤، ١٥٤

2:3843033

£ { Y Y Y Y Y }

**۲77 :** {

۲۰۳: ۵

حَنْتَمة بنت هشام بن المميرة ١ : ٤٤٩

حنظلة بن الربيع الأُسَيِّسدي ( السكانب )

144 : 4

7: 1.1 3 457 2 477

**ጓ**ለ : ል

حنظلة بن أبي عامر الراهب (غَسيل الملائكة)

777 : 7

ابن الحنظلية = سهل بن الربيع بن عمرو

ابن الحنفية = محمد إ

أبو حنيفة ( النعان بن ثابت ) ٢ : ٧٧ ، ٢٦٦

7:75,117,783

677, 767, 773, 673, 773, 363

104:0

حنيفة النَّامَم ٥ : ٢٦١

حوّاه (أم البشر) ١٦: ٢٩، ٢٩٦

297 ( PA : Y

174: 6

حَوْلَكُ ١ : ٣٣٨

خَيْوة بن شُرَيح } : ٧٩

حُيَّ بن أخطب ١ : ٣٢٣

£ 49 : 4

٤١٠:٣

741: 8

(خ)

خالد آلحذّا. ١ : ٢٣٦

خالد بن دِهْقان ٣ : ١٧٢

خالد بن سِنان ۱: ۲۰، ۲۰،

خالد بن صفوان ۲: ۱۱۵ ، ۲۳۷

790 6 49 : 0

خالد بن عبد العُزَّى } : ١٥٥

خالد بن عبد الله ٢٠٤ : ٣٦٤

YYE : 0

779 : Y

TYT : 711 : 191 : 12 : 8

خُر افة ٢ : ٢٥

خُزَ مَة ٢ : ٣٢٦،٩٥

خزیمهٔ بن حکیم ۲۰۷: ۲۰۷

خُزَيمة الشُّلَميّ (: ١٢١، ٩٨، ٩١٩) ١٢١،

771 · 311 · - 17 · 307 · - +7 · 777 ·

207 6 240 6 244

· TEV · TAA · TT · · 17E · 11T · 77 : T

497

7: 77 3 VAI 3 KTY 3 717 3 717 3 1-3 3

٤ ٣ ٠

TE. ( 1TE ( 11T: \$

6:3-1: VY/:07/:VX/:P0Y:1-6:0

791, 790, 719

ابن خُزَيمة ٥ : ١٢٤

خسا ( من الجن ) ٢ : ٤١٢

ابن الخصاصيّة = بشير

الخضر ( عليه السلام ) ( : ١٠٤، ٢٠٠ ، ١٨٣ ،

117 > 573

7: 43 ) 87 / 3 - 47 / 37 / 637 / 67

221: 🏲

خالد بن عبد الله بن أسيد ١ : ٢٧٨

خالد بن عُر فُطة كي ٣٤٢:

خالد بن مَعْدان ١ : ٤٣٣

148 : X

108:4

خالد بن الوليد ( : ۲۳، ۹۰، ۱۹۲، ۱۹۲ ، خُرَيم بن فاتك ۳ : ٤٤٦

TAE , TTA , T.T , TV.

(172 ( 112 ( AO ( V9 ( TO ( 10 : Y

(107 (107 (101 (177 (17. (17.

· 771 · 777 · 777 · 777 · 770 · 77

971 607 6 607 677

٤٠٤ ، ٢٨٦ ، ١٧٦ : ٣

7.26171689610: \$

**TYX & TYE & TTX** 

أم خالد ٢: ٧١ ، ١٨٨ ، ١٥٥

خَمَّاب بن الأَرَّتُ ٣٠١: ٣٠١

TOE : 140 : 07 : \$

T. T . TO. . 111 : 0

خُبَيب بن عَدِي ١ : ٣٥٣ ، ٣٥٧

140:4

YE1 : 0

الحدري = أبو سعيد

خديجة بنت خُوَيْلِد ( أَمْ المؤمنين ) ٢ : ١٣٣ ،

149: 8

171 ( 179 640 : 0

الَحْطَّابِ ( أَبُو عَمْر ) ٢٩: ٢٩

الحَلِمَاني ( حَمْد بن محمد بن أحمد . أبو سلمان ) 690 698691 5906 156 44600 1 ( 18. ( 148 ( 144 ( 114 ( 114 ( 1.6 ۱، ۲۲۷ ، ۲۰۰ ، ۱۷۹ ، ۱٦٩ ، ۱٦٨ ، ۱٤٢ 177 1 737 1 107 1 777 1 177 3 377 3 FAF : 3PF : 117 : A17 : 777 : 737 : 537 3 K37 3 - F7 3 OF7 3 FY7 3 YAT 3 20262716212649

> ١٣: ٤ ما ١٧، ٥٩، ٥٩، ٥٩، ١٥، ١٧، ٥، ٤: ٢ 1.104.184.120.114.11..1.1 ١٨٢ ، ١٩١ ، ٢٠٤ ، ٢١١ ، ٢٢٢ ، ٢٣٩ ، ا بنت خُفاف الففاري ٥ : ٢٩٢ 187 1 X . T . T . T . T . T . T . X . T . X ١٧: ٤ بن طلحة ٤: ١٧ ، ٣٩٠ ، ٣٨٠ خلاب (١) بن طلحة ٤: ١٧ ٤١٠: ١ تفيفة | ١٠٤٥، ٢٦٤، ٢١٥ | خليفة ١ : ١٠٤ 0.7.0.5.00.5.44.5.00.5.44

7: 11: 47: 77: 77: 47: 47: 77: 287 6 177 : T 6 177 6 178 6 10 8 6 9 8 6 77 ٨٧١ ، ٨٠٢ ، ٢١٢ ، ٢٢٢ ، ٥٣٢ ، ٨٣٢ ،

6 T · · 6 TAA 6 TA · 6 TOO 6 TEO 6 TTE 27162706279

(117,110,1.4,00,9.1,12,11 · 777 · 777 · 710 · 111 · 107 · 170 

6:31,77,33,00,3F,AA, V-1, < TIA : 17V : 107 : 107 : 170 : 177</p> 

797672

خُفاف بن نُدبة الشُّلَمي ١ : ٢٤٩

الخليل = إبراهيم (عليه السلام)

الجليل بن أحمد ٢: ١٩٩، ٢٦٧، ٢٥٧

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام ٢٤/٣ : ﴿ جلاس ﴾ بضم الجيم .

الخمس ( ملك باليمن ) ٧٩ : ٧٩

خَنساء ٥ : ٢٩٥

الخنساء ٢: ٢٨٢

17:5

خُنَيْس بن حُذافة السَّمْدِي ١ : ٨٦

خُوّات بن جُبَير \ : ٣٦٧

20V: Y

44V: 4

7V: 0

اكخوالانى = أبو مسلم

خولة ٣ : ٢٤٦

خولة بنت حكيم ٥ : ٢٠٠

أبو خَيْثمة = أبو حَثْمة

أبو خيثمة ٣ : ٣٣٨ 🕟

Y11: £

أُ بُو خَيْمَة الأنصاري ( عبد الله بن خيثمة )

٧٥ : ٣

خَيفان بن عَرابة ١ : ٢٩، ١٢٩ ، ٢١٠ ،

22. 6477

41×141:4

7: 27 177 3 -33

771 (719 (707 : 8

\A : 0

(٤)

ابن دأب ( لمله محمد ) ۳ : ۱۳۸

T7V: {

الدارَقُطْني ٢ : ٨٧

1776174:4

الدُّوَّلِي ٢ : ٤٢٢

دانيال (عليه السلام) ١ : ١٣١

داود (عليه السلام) ( : ۱۶، ۱۸، ۱۲۱، ۲۰۰

TT7. TIT . TIT : Y

V1: 7

127: 79: 77: 74: 0

داود ۲ : ۳۵۷

1 : FAY

أبو داود السِّعشتابي ( سلمان بن الأشعث )

20 ( 2 ) : 1

EAT : 701 : 100 : T

271 6 OV : T

177:0

الدِّال ( : ٢٤ ، ٥١ ، ١١٩ ، ١٥٤ ، ٠٤٠ ،

134, 434, 634, 633, 533, • 53

7:77:33:10:70:00:17:77:

771 3 477 3 473 3 177 3 177 3 773 3

019 ( 249

(18. (12. (14. 14. 14. 17. (1. ) - : )

PT1 , FO1 , A • 1 , OTT , TAT , TPT ,

· 270 · 277 · 210 · 21 · 677 · 677

£406 £ V£ 6 £ VY

( 189 ( 120 ( 1. V ( 08 ( TO ( A : §

301 , 777 , 777 , 377 , 637 , 107 ,

· ٣٧٣ · ٣٥٦ · ٣٢٧ · ٣٢٦ · ٢٩٨ · ٢٩٣

· 781 · 174 · 1.7 · 77 · 27 · 7.7 ·

أبو دُحانة ( سماك بن خَرَشة ) ١ : ٤٤١

أبو الدَّحدام ( ثابت بن الدَّحدام ) ۲ : ۱۳۸،

279 : 199 : A9 : T

٧٦ : ٤

177:0

دُحْية بن خليفة الـكلي ٢٠٧٠

دُحَيْبة ٢ : ١٤٦

ابن الدُّخُشُم = مالك

أبو الدَّرْدا، (عُوَيْمر بن عامر ) ١ : ١٧ ، ٨٨ ،

. 717 . 747 . 747 . 717 . 140 . 00

737,777,787,173

١١٨ ، ١٦٩ ، ١٥٣ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩ ، ١٦٩ ، ١١١ ، ١١٥ النَّطاقين = عبد الله بن الزبير

017:817:44. 400

177 3 1773

\$ : 13 ) P3 ) AA ; 6 1 ) F71 ) 171 )

TA. (TIA (177 (178 (177

70Y : 780 : 1AT : 109 : 128

أم الدَّرْداء ( خَيْرة بنت أبي خُدْرَد الأسلى )

111:1

E1A : Y

A0 ( 29 : \$

دُرَيد بن الصُّمَّة \ : ١٦٩ ، ١٦٩

7: 111,031,077,733

۱.V: ۵

ابن دُرَيْد = محمد بن الحسن

دَغْفُل بن حنظلة ٢ : ١٥١،١١٠

٤٧٩ : ٣

ابن الدُّغُنَّة = ربيعة بن رُفَيع

ابن الدُّ يُلمى = عبد الله بن فيروز

(5)

ذات النِّحيين ٢: ٧٥٧

٢ : ٢٩ : ٢٧ ، ٧٧ ، ٩٨ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، أ ذات النَّطاقين = أسماء بنت أبي بكر الصديق

أُ أَبُو ذُو يِبِ الْهُذَلِي ٣ : ١٦٥

٣ : ٣٧ ، ٥٠ ، ٧٠ ، ١١٠ ، ١٩٧ ، ٢٠٩ ، أبو ذر الففاري ( جُنْدُب بن جُنادة ) ١ : ١٧ ،

ذو اكبوشن ٣ : ٣٥٤

ذو الرُّمَّة ( غَيْلان من عُقْبة ) ( : ٢٢٨

ذو السُّوَيْقَتَيْن ٣ : ٢٠

ذو العَقيصةين = صِمام بن تعلبة

ذو القَرُّ نين ( الإسكندر ) ٢ : ١٦٦

ذو الكُفْل ٣ : ١٥٤

ذو المشمار ( مالك من تَعَط ) ٢ : ٣٠٣ ، ٣٠٣

1.1: 8

770,777,007

ذو المعرزة = صاحب كسم ي

ذو المَيدين السُّلَمي ( الخر باق ) ع : ١٣٤

ُ ذُو بَزَنَ ٢ : ١٧٣

این ذی بزن = سیف من ذی بزن

بنت ذی نزن ۳: ۲۰۷

(c)

رابعة ٢: ١٦٥

190: 8 (174 (184 (184 (A) (84 )

179 (100:0 (47) (799 (797 (77) (14) (17)

20. ( 274 , 477 , 410

٢: ٢ : ٤٤ ، ٤٤ ، ٨٤ ، ٩١ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ﴿ وَ الْحَاجِبَيْنِ ١ : ٢٦٣

١٨٢ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، ٢٢٦ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، أذو رُعَين ٢ : ١٧٣

· ٣٦٤ · ٣٥٠ · ٢٤٨ · ٢١٧ · ٢٠٩ · ٣٠٠

0.015471577

7: 77, 70, 70, AV, AV, PA, PA, COL, T: FA, 777, F37

109,001 \$ | 1779,777,777,100,000

« ٣٤٣ « ٣٣٧ « ٣١٦ « ٣٠٥ « ٢٩٧ « ٢٦٧

V37,077,0V7,107,10,43,173,

٤٤٠

١٩ ، ٦٨ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ١٨٣ ، ٩١

VFF , OVF , [AF , P-7 , -37 , YO7 ,

(1.5(1.46) AL (AL (1) (1) (10: 0

11 371 377 377 377 377 377 377 3

784, 788, 738, 700

امنة أبي ذر ١ : ٣٩٠

ذو البجادَين = عبد الله بن عبد نُهُم

ذو الثُّدَيَّةَ (حُرْقُوص بن زهير ) \ : ٢٠٨ :

T: - ( 7 ) 7 / 1 / 7 / 7 : T

117698:4

( ۴ : \_ النهاية ه )

أرم راشده: ١٥٢

الراعي النُّمَيْري (عُبَيْد بن خُصَين ) ٢٧٢: ١

راقع ۵: ۹۹

رافع من حَدَيج ١ : ١٣

7:177,007

YA : W

778 ( TIT ( IV) ( V9 : §

A: 0

رافع بن سالم ٣: ٢٣٦

رافع بن وديمة كي ٢٢٣:

أبو رافع ۲: ۲-۱۰۹، ۹۲،۱۱٤

TA . 100 . 19 . 607 : 47

T00 : 197 : T+ : {

أُبُو رَافِعُ الصَّالُمُ ﴿ نُفَيَعُ ﴾ ٢٠: ٢٠

أبو رافع اليهودى \ ١١٣:

T.A : 0

ان راهُويه = إسحاق

أبورتال ٢: ١٠٠٠

رَوْ بَهْ بِنِ الْمَجَّاجِ ٢ : ١٦٠

7: 14,777, 8.3

T12 . 0 . : \$

1.9:1

رباح بن المُعْترف ع ٢٨ : ٣٨

الربيع بن خُشَيم ٣ : ٢٨٤ ، ٣٦٧

الرُّ بَيِّع بِنْتَ مُعَوِّذٌ } : ١١٥

ز بيبة ٢ : ٢٣٢ ، ٤٤٩

ربيعة بن الحارث ٣: ٣٣

ربيعة بن رُفَيع ( ابن الدُّعُنَة ) } : ١٢٠

ابن ربيعة = عبد المطلب بن ربيعة

رجاء بن حَيْوة ٣ : ١٢٧

أبو رجاء المُطارديّ (عُمران بن ملحان)

TAY ( 141 : 1

**E9** A & Y E + : Y

20.: 4

TO1 (9) (AY : \$

أم الرحَّال ١ : ٣٤٥

أبو رَزين العُقَيلي ( لقيط بن عامر ) ٣٠٤: ٣٠٠

رُستم ؟ : ٢٤٢

أبو رغال ( قَسِيَ بن مُنَبِّه ) \ : ٢٥٧

رفاعة بن رافع ۲: ۸۱

رفاعة بن زيد اُلجذامي ۲۰۰: ۲۰۰

رفاعة القُرَّظي ٣ : ٢٣٧

رباح ( مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) | رُقَيْقة بنت أبي صَّنْفي بن هاشم ١ : ٢٠، ١٣٢،

T.T . TAO . T.Y

0.V. 72. 171.17. : T

4AT : 1AE : 0

أبو رِمْثَة التَّيْسَى ، أو النَّمِيمَى } : ٢٧٣

Y1: : 0

أبو رُهُم الغِفــارى (كَلْمُوم بن الْحُصيب )

TY0 : 111 : 1

204 ( 121 : 7

ابن رواحة = عبد الله

رُوح القدس = جبريل (عليه السلام /

رُوم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم ٣ : ٣٧

رُوَ بِشَدِ النَّقَنِي ﴿ : ١٤٨

رُوَيِفُع ٣ : ١٥١

رُوَ يَفْعُ بِن ثَابِتُ ﴿ : ٢٥٤

رياح بن الحارث ٢: ٣٦٣

أبو ریحانة الأنصاری (شمعون بن یزید )

TAO: T.

7A.4: 2

(;)

الزاهد == أبو عمر ( محمد بن عبد الواحد )

الزُّبَّاء بنت عرو بن الظُّرِب ﴿ : ٩٠

790: T

زَبَّان ، أبو جرم = عِلاف

زَبْراء ( جارية الأحنف بن قيس ) ٢٩٤

الزُّ بْرِقَان بن بدر 🕻 : ١٥٥

27 - 177 ( 11 cm : T

7: 771 1717 17A7 1717 177 : T

AA 6 YT : 2

781 644 : 0

زُبَيْب العَنْبَرَى ٣: ١٠١

أبو زُبَيد الطائي ( المنذر بن حَرَّ ملة ، أو حرملة بن

المنذر) ( : ٨٨٨

الزبير ١: ٢٥

الزُّبِيَر بن العوَّام ١ : ١٩٢، ١٠٤، ١٠٤، ١٩٢،

204 ( 214 ( 44)

. 190 . 1A. . 109 . AT . 7A . ET : Y

717 3 717 3 777 3 377 3 777 3 717

244, 274, 207, 284

1111 ( 1 - 7 - 1 - - - AP + VO + YTIPV : T

, 499 , 498 , 400 , 4.8 , 471 , 487

£ 13 . 277 . 277 . £ 77 . £ 1 .

3:73,74,44,071,001,001,701

777 . 737 . 737 . 707 . 377 . 777

412

0:77,171,37,3A,PA,171,77.0

701 . 777 . 717

الزُّجَّاج ( إبراهيم بن السَّرِيُّ ) ٢ : ٩٨ ، ٢٢

زِرَ بن حُبَيش ﴿ : ٢٩٩

144 C V9 : \$

أبو زَرْع ٢٠١٠ ٣٠١

7 : 10 : 17 : 37

154: 4

۲٠٣: ۵

زرٌعة الشقرى" ( اصرم ) ۲۹:۳ زكريا ( عليه السلام ) ۲: ۲٦٥

441:4

1.0: \$

2 20

الزَّ تَخْشَرَى ( محمود بن عمر ، جار الله )

( : ۹ ، ۱ : ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۱۵ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۳۲ ، ۱۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

٥: ٢، ١٤ ، ٣١ ، ٣١ ، ٤٥ ، ٢٢ ، ﴿ رُوحٍ فُرَيْعَة بِنْتَ مَالِكُ } : ٢٧

۰۷، ۸۰، ۸۰، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۱، ۱٤٥، ۱۰۰، ۹۱، ۸۹، ۸۰، ۷۰

زیاد بن حُدَیر ۲ : ۲۲۸

زیادبن أبی سفیان بن حرب ۱ : ۲۲، ۹۳ ،۱۱۸،

410 6 714

T : 771 , 091 , 017 , 977 , 787

817.6178.17.6EV: #

4: 01 4 759 3 707

ارز زیاد = عبید الله

زیاد بن عدی ۱ : ۵۳

Y . E : 0

140: 4 4;

زيد بن أرقم ١٤٠: ١٢٠ ١٢٠

14.61.4: 7

174 (111: 8

Y11:0

١٠٠: ۵

زید بن ثابت ۱ : ۲۵۹، ۱۲۵ ، ۲۶۹ ، ۲۰۲ ،

207 , PV7 , P13

۲۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۱ ، أَزُهَير بن أَبِي سُلْمَى ١ : ٢٣

YAY : 7 ( 44. (41. (44. (44. (44. (44.

709: T ( 177 ) 707 ) 707 ) 777 ) T: POT

001 3 001 3 171 3 991 3 177 3 937 3

ابن زَمْعة = عمد الله

ابن زمْل = عبد الله

أبو الزِّناد (عبــد الله بن ذَ كُوان ) ٢ : ١٦ ، ا

. 177: 4

۲۳: ٤

ابن أبي الز ناد = عبد الرحمن

زنباع بن رَوْح ١ : ٢٣٣

٦٦ : ۵

الزُّهْرِي ( محمد بن مسلم ) ( : ۲۰ ، ۲۲ ، ۸۱ ،

181 4 7 . 7 . 133

EAT . E.A . 471 . 170 : Y

۳۸۳: ۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۱۰۲ ، ۲۲۹ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶ ، زید بن أسل ۲ : ۳۸۳

77. · 777 · 770. · 7. 777

TE+ ( 171/ ( 189 ( VA ( VY ( E) : §

4:41,441,60 .01,441,641

7: V7, PV, 74, 541, 114, P34, 644, 0: - 1, 17, 137

EVA

277 : 377 : 2 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4

189 ( 18 . 6 187 ( 180 6 87 : 0

زيد بن حارثة ١ : ٣٤٦ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ٣٤٦

019 , TYT , Y79 : Y

\* : 173 , 183

\* : = A > FVY > A + TY

71 64 627 : 0

زيد بن خالد ١ : ٢٧٦

ريد بن الحطاب ١ : ٢٨٧ ، ٢٦٧

177: Y

TVT: "

1.8: 5

زید الخیل ( زید بن مهلهل ) ۱ : ۸۸

. 277 : 4

YA0 : \$

زید من صُوحان 🕻 : ۴۸۵

197: Y

زید بن علی ۲: ۳۳

149: {

زید بن عمرو بن نفَیل ۱ : ٤٥٣،٣٠٨،٢٧٤

0.0698649 : 7

TV01177 : {

زيد بن معلمل = زيد الحيل

أبو زبد الأنصاري ( سعيد بن أوس ) ٢ : ٤٨٦

114: 5

أبو زيد الغافق ۴ : ١٨١

رين المابدين = على بن الحسين

7V1(V1 : 8 - is ;

YAVEOY & A

ريلب بلت جحش ( أم المؤمنين ) ١٥٨٠،

49.4449.4.A

4: Y71110111-1714-710-31-73

\$ \TE \V: \$ \0: TO - 1 \ 1 & 0 : T

19: 5

44844444A : A

زينب بنت أبي سَلَّمة الحِزومية ١ : ٣٤١

**EARITAY: Y** 

1A.0V : 6

زينب بنت عبد الله التقفية ( امرأة عبد الله بن

مسدود) ( : ۲۰۱

زيلب بلت النبيُّ صلى الله عليه وسلم ٣ : ٣٣١

94144150: 0

أَمْ زَيْلُبُ بِنْتَ نُبَيِّطُ = الفارِعَةُ بِنْتَ أَحَدُ این زُرارة

(س)

السائب ٥ : ١٧٤

السائب بن الأفرع 🏲 : ٣٩٣

السائب بن أبي وداءـة ، الحارث بن صبيرة السُبَيْعة بنت الحارث الأسلمية ١ : ٢٠٤

7:0813KF3

السائب بن بزید ۱ : ۲۱۷

77 : A

أبن السائب ٥ : ٢١

أم السائب ٢: ٣٠٥،٢٤٣

بنت السائد ٥:٥٥

سابور ۲: ۲۳۲

سارّة ( روج إبراهم عليه السلام ) ٣٨٠ : ٣٨٠

سالم بن سَبَلان ١٩٨: ١٩٨

سالم بن عبد الله بن عمر کی : ۱۰۳،۹۲، ۱۰۹،

77067.4

194 : 0

سالم بن مَعْقِل ( مولى أبي حذيفة ) ١ : ١٥٨ ، \*\*\*\*\*\*\*\*\*

7:0711FF3

€00: 4

السامري ٢: ١٧٩

سامة بن لُؤى 🍟 : ٢٨٩

سيال ٢ : ٢٢٩

سَنْرة ٣ : ١٢٣

أبو سَارة النَّخَعيُّ ٢ : ١٠١

0.9.1AV : Y

49461 · · : \*

79: 8

118:0

سَجِاح بِنْتِ الحَارِثُ ( الْمُدَّعِيةِ ) ٢: ١٩

111: 4

سُدَيف بن إسماعيل بن ميمون ٥ : ١٩٧

بُنُرافَة بن مالك بن جُعْشُم ١٣ : ١٣ ، ١٤٣ ،

٤٠٦، ٢٨٥

\$A\$ ( \$PA ( \$ 17 0 P 1 ) ( YPP 0 Y 1 A ( Y 1 P : Y

\*\* 17174人17175773333

72767 · 0 : 5

4756177 : 0

ابن سُرَيج = أحمد بن عمر

سَطيح (الكاهن) ١ : ٢٠١٠٨،١٦٢،١٨٨،

2771133.033 103

: 33171 - 771 175 V 3377 \$ 377 \$ 3 10 - 0 - 0

014

4 : + 3 : YO / : / FY : 3 / YO / Y : PYY

<sup>(</sup>١) وانظره أيضًا في فهرس الأماكُي .

سعد بن مُعاذ ( ۱ : ۹۸ ، ۲۸۹ ، ۳۲۵ ، ۲۳۵ ،

7.443

0 . 2 . 4 . 1 . 6 . 7 . 7 . 7 . 7

TEV. Y - V . 1 V E : T

سعد ین أبی وقاص ۱ : ۱۰۹،۹٤،۹۳،۲۷ ،

· 729 · 747 · 717 · 197 · 177 · 197 · 197

**۲**۸7, ۲۲۷, ۲۲7

TOX:0V:TV:T

719 YY : T

10: {

Y7019 : 0

أم سعد ٢ : ٢٤٤

ابن السَّعْدى = عبد الله بن عمرو بن وقدان

سعيد ٢ : ٢،٤٢١

74.114 : #

سعید بن جُبَار ﴿ : ٢٥،٥٢٢، ٢٦،٨٢٤

· ٣٦٨ • ٣١٢ • ٣٠٨ • ٢٣٩ • ٢٣٧ • ١٠٦ • • ٢

TAY

20717111011212

YA1 : {

T.1140(2. : 0

سعید بن زید 🚺 : ۲۶ .

79 : Y

سعد ۲: ۸، ۱۳، ۲، ۲، ۲، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۲، اسعد بن عمان بن عفان ٤: ۱۳۲

· TV9 : T7V : T7T : T50 : T5 1 : TX : 190

219,57,657,657,657,644

AYYYYY 1 177 1 P 170 . 3 1 . 3 3 173 3 3

**٤**٦٨،٤٦٤

· ٣٤ · · ٢ ٣ ٦ · ٢٩ ٥ · ٢ ١ ٦ · ٢١ · · ٢ · ٢ · ٢ . ١٩ ·

(107,119,117,01,88,48,48,1. : 0

Y7Y(19A(19.

سعد بن إبراهيم ٥ : ١٣

سعد بن الأخرم ع : ١٧٢

سعد الأسلمي ١: ٣٩٥

17: 8

سعد بن خَوْلة ٥ : ٢٤٤

سعد من خيثمة ٣ : ٢٢٨

سعد بن الربيع ٥ : ٨٦

سعد بن ضَبَّة ٢ : ٣٦٧

سعد بن ضَمُرة ٢ : ٣١٤

سمد بن عائذ ( القَرَظ ، المؤذِّن ) } : ٤٣

سعد بن عُبادة ١٠٢: ٢٠٢

779622: \$

202:4

**YA9: {** 

سُعَيْد بن ضَبَّة ٢ : ٣٦٧

سعيد بن العاص ١٦٢٤٣٦ :

٤٧٤ : ٣

199677 : {

سعيد العَارِّف الإباضي ٣٠١: ٣٩١

سعيد بن المسيّب ( : ٣٣٤، ٢١٠، ١٤٥، ١٠٤،

\* AT1 103 1403

279,3 + 3, 173

TV9.728117111111 . T

171.102.1.01.01.20.171.20.171 : 0

أبو سعيد ٢: ٣٤٤،٢٨٩،٨٩

T99, T07, 711, 177: T

T01(10T(17 · : {

أبو سعيد اُنْخَذْرِي ( سعد بن مالك ) ١ : ١٧ ،

**۲۷3,277,37,37,47,277,277** 

\* : 441/443 117/17/17 1747 1844 1844 1

29012V1

TY: 371/013.71PV7

124,470,000,467

أَبُو سَمِيدَ النَّصْرِيرِ ( أَحَمَدُ بِنَ خَالَدُ ) \ : ٩١ ، ٤١١، ٢٣٧

أبو سعيد (مولى أبي أسيد ) ٢ : ١٥٥

السفاح ( عبد الله بن محمد ) ٥ : ١٩٧

شَفَيان ( : ۳۷۰،۱۲٤،۹۲

18:3

سفيان الثُّوْرى ٢ : ٢٨٩،١٤٧

14. : 4

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ١ : ٢٩٠

**EYY: 4** 

أبو سفيان ( صَغر بن حرب ) ٢ : ٢٣ ، ٦٥ ،

251127712.74777777777676

(1/76)77613/13/11/60/11: T

· TV9 · TEA · TEE · TET · T · T · T · V · ) A ·

0.168746240

7:10,00,317,07,777,777,377

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*7.444.44.

YA:

سفيان بن عبد الله الثقف ٣ : ٤٢٩

سفيان بن عَينِنة ٢ : ٢٦٤

سفيان بن نُبيع الهُذَلِيّ ٢ : ٤٨١،٤٠٣

السفياني = على بن عبد الله

سَفينة ( مولى النبي صلى الله عليه وسلم ) واسمه

مِهْرَانَ ﴿ : ٢٥١

019 : Y

ابن السِّكِّيت = يعفوب بن إسحاق

سُكَيننة بنت الحسين بن على بن أبي طالب

99: 4

474 : 4

سُلافة بنت سعد } : ١٧

سلام ۲:۲۰۳

سلاّم بن أبي ألحفَيْق ٣ : ٤٨٥

9914917 : {

ابن سلاَم = عبد الله

سلامة ۲: ۲۰۳

سلمان بن ربيعة ٣ : ٤٥٤

سلمان الفارسي ( : ۱۹۹، ۱۱۷، ۱۹۱۰ ،۱۹۹،

P17171311V3

1:01:01 174:175:00 174:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:0

P311AF11P17 1737 1A37 1 - + 771F-71

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(1X1) 1Y00 1840 1 170 11 - (XO ( 7 - 2 )

177.0.274.4773.073

\$ : F1731AF1 (V1 0A ) 371 - F71 ) A0Y )

277

0: VIVA351178117071707

TV01740: 4 31

λλ : **Σ** 

سلمة بن الأكوع ( : ٢١،١٠٩،٤١

· 771// 717371/531/33

V7.404V : W

\* : - 3,00,00,00+1 · 17,1/1

14.11.77:0

سلمة بن جُنادة ٢ : ٢٣٦

سُلمة بن سُحَيم ١٢٢: ١٢٢

سلمة بن صَخِر \ : ١٧٦

سلمة بن عاصم ١ : ٢٨٣

أبو سامة بن عبد الأسد بن المفيرة ٢ : ٤٣٨

سلمة بن قيس الأشجعي ٥ : ٢٣٢

سلمة بن هشام ع : ۱۹۲

أبو سلمة ( : ٣٧٨١١٤٤٤

148 : X

777: W

**\***V•: **\$** 

177 : 0

أبو سلمة = سلمة بن صحر

أم سلمة ( هند بنت أبي أمية . أم المؤمنين ) ١ :

0713413-110-1177117012417171

1371.20712491247031975

· ٣٦٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٣ ، ٣٤٣ ، ٣٣٦ ، ٣١٨ ، ٢٥٠

04144316431443143314431643

Troil4111741127 : 5

T7 - : TTT: T10: 104:40:72:0V.T0: 6

بنت أم سلة = زينب بنت أبي سلة

السُّلَمِي ( أبوِّ عبد الرحن ) ٣ : ٤٧١

أبو سَليط ( أُسَيْرة بن عرو ) ٢ : ٢٠١

أم سَلْيُط ٢ : ٣٠٤

أبو السَّلِيل (ضُرَيْب بن نقير ) ٣٩٠: ٢

شَكَيم بن مُطَير ١ : ٤٠٠

أم سُلَيم ١ : ١٩٩ ، ١٢٠ ، ١٤٥ ، ١٤٥ - ١٩٩

128 ( 12 . ( 24 . 28 . 47 . 11 : 4

· TAY · TTQ · TIT · TIT · IVV · TT : T

117: \$

YE4 : 0

ابن أم سليم ١ : ٤٥١

سلمان ( عليه السلام ) ( : ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٨ ،

7: 11: 11: 00: 17: 17: 17: 17: 14: Y

\*X\* ( Y18 : \*

\*\*\* . \* · \* : {

سلمان بن صُرَد ۱ : ۳۱۲، ۱۳۷

7: - 71 , 717 , 797 , 703 , -73 , 8.0

سلمان من عبد الملك ١٦ ، ١٩ ، ١٦٣

144 : 7

74:4

**799: 2** 

47:0

سلمان بن المغيرة ٥ : ١٦٣

سلمان بن يَسَار ١٩٧: ١

77. : T

1.4 . 00 : 5

أبو سامان = خالد بن الوليد

أبو سامان = الخطَّابي

سماك بن حَرْب ١ : ٣٨٢

أبو سَمَّال الأسدى ٣ : ٢٨

سَمُرهَ بن جُنْدُب ﴿ : ٤٥ : ٣٩ ، ١٣٠ ، ٤٦١ ، ٤٦١

7: XV ) F31 ) ... > F77

707 . AT : T

109 6 47 6 18 6 17 : \$

177: 0

سميط ٣: ١٧١، ١٧

سُمَيّة (أم عمار بن ياسر) ١: ٨٩

ابن سُمَيّة = عمّار بن ياسر

سنان بن أنس ٥ : ٣٣٢

سنان بن سلمة ۲ : ۷۶

441:4

سنان بن يزيد النَّخُمِيّ ٢: ١١٦

٣٦٦: ١ كام

9. : 4

T98: 4

Y#9 : {

سهل بن أبي أمامة ٢ : ١٦٢

سهل بن أبي حَثْمة ٣ : ٢٠٧

سهل بن حُنَيف ۲: ۲۹، ۷۷

٤٦٠: ٣

سهل بن الربيع بن عمرو ( ابن آلحُنْظليَّة ) ٢ :

247

17. : 0

سهل بن سعد ۲ : ۱۸۸

£ 1 1 1 1 3

YAT : {

سُمُيَل بن عرو ١ : ٢٤٩

2796 797: 4

787 601:0

سهم بن غالب ۲: ۳۰

سواد بن قارب ۲ : ۱۷۸

444 : 4

T 29 : 0

سواد بن مُطَرِّف ۲ : ۱۹۱

101 1127:0

سوادة بن الربيع ٢: ٢١٥

ابن سوادة ۲: ۱۸۹

سَوْدة بنت زَمَّعة (أم المؤمنين ) ٢ : ٤٠٣،٢٠٧

7 : PAT : 173

247 . 478 . 180 . 00 : 4

شُوَيد بن الصامت ١ : ٢٨٩ ، ٣٧٢

٣٠٠: {

سويد بن غَفَلة ٢ : ٢٠ ، ٢٢٩

TYT . TT4 : {

14. : 0

سُوَيد بن مُقَرِّن ٣ : ٦٠

798 : £

ابن سیّار ۲۰۸: ۲۰۸

177:0

سيبويه (عمرو بن عثمان) ١ : ٧٨ ، ٢٩١ ، ٤٥١

8 mm : Y

4: V31 , 7V7 , P. 7 , P77 , 7V3

Yev . 100 . 180 . 1.V : {

19060868:0

السيِّد ( من رؤساء تَجُر أن ) ٣ : ٢٦٨

ابن سِير بن = محمد

سیف بن ذی بَزَن ۱ : ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۱۹، ۲٤٠،

45X 6444

7:4.1.161.761.2712.737.2772

7/3 , 703 , -10 , -70

7: 771 3 - 37 3 VV73 AV7 3 7A7 3 VA7 3

219

754 : {

12. ( 10 : 0

سيف القين ٣ : ١٥٤

(ش)

شاصه ( من الجن ) ( : ٤١٢

شاعر الشعراء = زهير من أبي سُلْمَي

الشافعي ( محمد بن إدريس ) ( : ۲۲ ، ۱۸۸ ،۸۱ ،

017 177 1007 1 107

T: 77, 77, 07, 07, 178, 371, 171, 377;

V77 , 787 , 333 , 343 , 777

1173 , 1773 , 777 , 677 3 , 777 3 , 771

277 : 27A : 277

3:0,77,171,7.7,077,777,777

0: F0 > 701 > 781 > A77

ا بن شُيْرُمة = عيد الله

ابن الشَّتْراء ٢ : ٤٤٣

شدّاد بن أوس ۲: ۱۹، ۱۲،

٤: ١٠٩

۸0: ۵

أخت شدّاد بن أوس ۲ : ۱۹۶

شُرَخْبيل ٥ : ١٣٦

شر حبيل بن حَسَنَة } : ٢٤

شُرَبْح بن الحارث الركِنْدي ١ : ١٥ ، ١٣٨،

VO1 , 3 P1 , 0 ( T ) P7 T , P7 S , 7 S S

· 181 · 177 · 35 · 37 · 3 · 47 · 5

VAI > 137 > 387 > 777 > 677 > 1AV

٤٧٠ ، ٤٣٨ ، ٤٠٦

« ٣٣٠ « ٣١٧ « ٢٦٨ » ١٧٣ « ١٠٦ « ٩١ : ٣

2706 2246 2776 771 3 973

TET ( TIT ( TTT ( 1 . A . 1 . 0 . 0 E : {

4: 70 , 24 , 121 , 421 , 677 , 677

شریح المحضر کی ۵: ۱۸۳

شریح بن هانی ٔ بن بزید الحارثی ۲ : ۲۹۷

أبو شريح ( هانی ً من يزيد ) ٨ :٤١٩ .

شريس بن ضمرة 🕻 : ۲۰۷

شریك ٤ : ١١١

شريك بن سَحْماء = شريك بن عبدة

شَر يك بن عبدة بن مغيث (١) ٤٤٠ : ٤٤٠

T : 137

T9: \$

أم شريك القرشية العامرية ( غُزَيَّة بنت دُودان )

141:0

شُعبة بن الحجّاج (: ١٨٥، ٢٦٠، ٢٦٠

477 : **4** 

الشُّمي ( عامر بن شَراحيل ) ( : ٤١ ، ٥١ ،

(١) يُنسب في حديث اللعان إلى أمه فيقال : شريك بن سحماء . الاستيعاب س ٧٠٥

١١٠ : ٣ ١٤٠ ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٧٢ ، حَنْ ٣ : ١١٥ 4.4, PY7, . K7, 373, P73

۲: ۲۹: ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۱۸۷ ، ان شهاب = الزهرى

١٦٣: ٣ ، ٢١٨ ، ٢١٥ ، ٢٦٣ ، ٢٥٣ ، ١٦٨ ، ١٦٢ ، ٢

٧٤٠ ، ١٥٣ ، ١٠٣ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٤٧ مناية ٢

617, 807, 733, 833, 773, 773

. 1VA . 110 . TE . TT . T. . 17 . 9 : 0

797 . 797 . 72 . 111

شُعَيب (عليه السلام) ( : ۲۱۲،۱۳۷، ۲۰۹

2 : . V . PYY . A . Y

Y . . . ( 9 V : 5

الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ٥ : ١٢٠

شق ( الكاهن ) ع : ٢١٤

شَقيق بن ثور السَّدُوسِي ٣ : ٤٤٨، ٦٩،٤

ابن شقيق ٥ : ١٢٤

الشُّمَّاخ بن خيرار ١٦٠: ١٦٠

شَمِر بن خَفْدَوَ يُه ﴿ : ٣٦٦ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٣٦٦ ،

109 ( 177 ) 3 · 3 · 77 ; PO 3

9: 4

T7: F

T17 . 187 . T9 : 8

177 . 17 : A

الشُّنفَرَى (عمرو بن مالك ) ٢ : ٣٠٩

الشَّيْبِاني ( إسحاق بن مِرار ١٠ أبو عرو )

شيبة اكمد = عبد المطلب بن هاشم

شيبة من ربيعة بن عبد شمس ١ : ٨٦

ETA: Y

شسة بن عمان ١٤ : ٢٦

(ص)

ان صائد = ان صياد

صاحب الأخدود ع : ٨٤

صاحب الأذان = عبد الله بن زيد

صاحب ثملب = أبو عمر الزاهد

صاحب كمشرى ( ذو للمنجَزة ) ٣ : ١٨٦

الصادق = حمقر

صاف 😑 ان صیاد

صالح (عليه السلام) ١: ٢٤١

۲۰: ۳

17V : 0

صالح بن عبد الرحمن } : ٤

صالح بن عبد الله بن الزبير ٢ : ١٨٣ ، ٣١٥

ابن الصَّبْغاء ﴿ : ١٦٧

7:37,719,119,119

94: 8

۳0 : ۵

صفية بنت عبد المطلب ٢ : ٥٠١، ٢٩٣

157:5

TTO : TTT : VV : {

صِفية بنت أبي عُبَيد الثقفيّة ( امرأة عبد الله بن

"عر) ۴: ۲۱

صِلَة بن أَشْبَح ١: ٣١٦

TAV ( TTR ( ) AV ( ) TA ( R + : T

TT1 . TO . 178 : T

108:0

صُهَيْف الرُّومي ٢ : ٨٨ ، ٢٦٩

17: 0

ابن صَياد ١ : ٣٤٨، ٢٤٨ ، ٣٤٨

( TOA ( TYV ( IV ( 1 10 ( 1 . V ( T : Y

011

2:11:17:17:11:17

**\*\*\***: **!** 

174 : 0

(ض)

ضُباعة ٣ : ٢٥٠

Y00 : 6

صَبَّة بن مِحْصَن ٢ : ٤٩٧

الصَّحَّاكُ ١ : ٢١٤ ، ٢٠٤

0.012.1 : Y

778670: 4

701 (100 : {

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

العُنِيُّ بن مَعْبَد ٥ : ٢٨٠

أم صُبَيَّة الْجَهَنيَّة (خُولة بنت قيس) ٢٨٨: ١

أبو صُرَد ع : ٣٤٨

الصُّعب بن جَثَّامة ٢٠٤ : ٢٠٤

صَعصَعه بن صُوحِان ﴿ : ٣٦٢، ٢٤٨ ، ٣٦

TT1. TAT : T

**YA+:** {

صعصمة بن ناجية ( جَدَّ الفرزدَق ) ٣ : ١٥٥ ،

72.

170: D

صَفُوان ١ : ٥٥٦

97. : 7

178 : \$

445 : 0

صفوان بن أميّة ٢ : ١٨٠

TT . 18 . T

107 ( 117 : 2

صفوان بن محرز ۳ : ۲۹۹

**YY ( Y ) : {** 

صفوان بن الْمَطِّل ٢ : ٥١١

مَنْفِيَّة بنت حُبَّى بن أُخْطِب (أم المؤمنين)

1 : A73 ; 673

772 6722 6777 127 : 7

**\* : 731 ) • 41 ) 417 ) 777) 777** 

TAT: TTE: 17:VY : 0

طالوت ۱: ۲۰۰،۸٤

طاوس بن گیسان ۱ : ۲۰۰،۱٤۸

77. : Y

TO7.711.001100171707

\*\*\*\*\*\* : \$

الطُّبَرَانى ( سلمان بن أحمد ) ١٢٢ : ١٢٢

TT . ( 1 ) \$ . T . T . T

845 : T

me161.m: {

1994117:0

طَبَقَة ٣ : ١١٥

الطَّحاوي ( أحمد بن محمد ) \ ٣٨ : ٣٨

M: Y

TAO: 4

طَرَفة بن العَبْد ٢ : ١٩٩ ، ٢٨٧

۲ : ۱۲

الطِّر مَّاح ﴿: ١١٨

الطُّفَيْل ٢ : ٤٨٧، ٨٣

الطفيل بن عمرو الدُّوسِي ١ : ٢٥

29. KAT : K

**TAT : YA :** {

79 - 6 7F9 : D

أبو الطفيل ( عامر بن واثلة ) ١ : ٣١٤

7: 5x, 177, 107

2 X X 3

144:0

الضّحاك بن سفيان \ : ٢٨٨

797 : 1AE : Y

100:5

الضحَّاك بن قيس الفِهْري ٣ : ١٣

ضِرار بن الأزْوَر ٢ : ١٢٠

الفَّرير = أبو سعيد

ضَرِيَّةً بنت ربيعة بن نزار ١ : ٢٣٢

117:0

ضماد الأزدى ٢ : ٢٧٢

ضِمام بنَّ تَعْلَبُهُ ( ذُو العَقِيضَتين ) ٣٤٥، ٢٧٥: ٣٤٥٠

ضَمْضَم بن الحارث بن جَوس ٢ : ٤٩١

أبواضمضم ٣: ٢٠٩

نميرة ٣ : ٨٤

(4)

ابن طأب ۳: ۱۶۹، ۱۵۰

طارِق ٥ : ٢١٥

طارق بن شِهاب ٣: ٣٤٣

طارق ( مولى عثمان ) ٢ : ١٦٣

أبو طالب بن عبد المطلب ١: ٧٤ ، ١٢٥ ،

271 477 477 473

Y: 777 , 777 , 184 , 188 , VI , 77 : Y

017 4 WVW

7:0,14,04,04,11,011,011

P17 317

177: {

448 144 98 : 8 Fall

4: 11: 17: 47: 47: 401: 117: 3.67

طلحة الطلحات = طلحة بن عبيد الله بن خلف

طلحة بن عبيد الله ( : ٤٥ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٩١ ،

· ٣٩ · ٢٨٥ · ٣٨٢ · ٣٠ · ٢٨٢ · ٢٧٨

207 6 2 . 0

7: 14.3.1.41.441.777.417

XY3 2 AP3 2 F + 0 2 A + 0

4:46,669,141,441,366

**737,777,383** 

\* : 76 ) 77 | 3 · 7 · 8 · 7 · 3 / 7 7 7 7

104 ( 14 ( 11 : 0

طلحة بن عبيد الله بن خلف (طابحة الطلحات)

141:4

طلعة من مُصَرِّف ١ : ٢٩٩

أبو طلحة ( : ٩٩) ١١٤ ، ٢١١ ، ٢٦٤

7:37, 88, 781, 347, 447, 183,

0.7

257,740,7-7:4

Y 29 : 0

طَلْق ١ : ٤٤٦

(١) في الفائق ٢/٤ ، والقاموس (طهف ) : « إن أبي زهير » . وأثبته من الاستيعاب ص ٧٧٤ .

( ۱ ه \_ النهاية ه )

oA : 4

طُلَيْعة بن خُويْلد الأسدى ١٤٦: ١٤٦

107:

طَهْفة بن زُهَير (١) السَّدى ١ : ٤٦ ، ١١٧ ،

771 3 831 3 701 3 981 3 177 3 377 3

177 · 777 · 777 · 773 · 773 · 773

Y: Y > PO > 7P > -1 > F3137P1 > 777>

V37 1377 13A7 13/3

7: P . YOY . YPA . 1P9 . VY . 9: T

P77:077: VP7: 473: 773: 433: 343

3: API > A·Y > FTY > · OY > PAY >

TA . ( TOT

0 : 7V > V/1 > · V/ > AP/ > M/Y >

YVE . TOE

أبو طُنيبة ( اَلْحَجَّام ) ٢ : ٤٩٦

(ظ)

خَلْبِيان بن كدادة ١ : ٢١ ، ١٧٢ ، ٢٩

7 : 07 : 17 · 17 : 17 · 77 · 70 : T

707 ) / 37 ) 107 ) - 77 ) / 75 ) 10

T: P: 707 : 1X1 : 007

T00 ( 07 : 5

4 : 13 : 14 : 17 : 17 : 17 : 17

(ع)

عائشة بنت أبي يسكو الصُّدُّيق (أم المؤمنين)

· ٤٨ · ٤٦ · ٤٥ · ٣٦ · ٢٨ · ٢٠ · ١٨ : \ < 1 - ( 111 < 11 · 61 · 8 c 1 · 7 c 9 · 471 , A71 , P71 , 031 , 731 , 701 , 10/ 10/ 10/ 10/ 13/ 17/ 13/ 1 4717 6 7 . 9 . 7 . A . Y . O . 19 X 2 19 V 6 7 2 9 7 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 9 3 7 3 · 77. · 709 · 707 · 70. · 727 · 727 · ٣٠٠ · ٢٩٨ · ٢٩٣ · ٢٨٢ · ٢٦٩ ، ٢٦٣ 1777 6 70 + 6 722 6 727 6 779 6 771 ۶۲۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۹ » · 2 · 7 · 2 · · · 79 V · 49 F · 49 F · 49 · 6 · 5 · 6 · 5 · 7 / 5 · 7 / 5 · 7 / 5 · 7 / 5 · 4 / 5 · 6 . 73 , 773 , A73 , . 53 , Y33 , P33 , 203, 703 - 803, 773, 873

7.01/01/01010101010170

١٥٣ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٧٩ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ، أن أبي العاص ٤ : ٢٧ ، ٢٧٩ ( 777 ) 77 + ( 727 - 720 ) 72 + ( 779 AFF 1 (YF 1 3YF 1 YYF 1 3 FF 1 A FF 1 عاصم ۲: ۲۳۸ ، ۲۲۸ · Τέτ · ΤΤΛ · ΤΤΙ · ΤΙΑ · ΤΙο · Τ· Υ عاصم الأحول ٥: ٧١

· \*\* · \*\* · \*\* · \*\* - \*1 · 1 \ · 1 · : 0 14.14:5

.3 . 73 . 73 . 70 \_ 70 . 00 . 37 .

٨٢١ ، ١٦٢ ، ١٤١ ، ١٣٤ ، ١٩٨ ، ١٣٨

(19. (141 ) 041 ) 141 (141 ) 141

1910010010010000

017 177 - 777 , 777 , 787 , 037 ,

**YAA 4 YA**0

عائشة منت طلحة ٣ : ٩٩

عاتـكة ٢:٧٢٢

عاتكة بنت الأوقص بن مُرَّة ٣ : ١٨٠

عاتكة بنت عبد المطلب ١ : ٢٣٣

7: 83377 3 037,3133773 3 073 3773

**\*\*\*** : \$

YA0 : 0

عاتكة بنت مُرَّة بن هلال ۳ : ۱۸۰

عائكة بنت هلال بن فالـِج ٣ : ١٨٠

الماص بن واثل ١ : ٩٣

22. : T

أبو العاص بن الربيع (كَقيط) ٣٠: ٣٣١

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ٣٤ : ٣٤ ، ١٧٤ ،

707 ( 1 · : 0

عاصم بن عدى ١ : ٢٩٩، ٢١

ماصم بن عمر ۳ : ۳۷۳

TEV: {

العاقيب ( من رؤساء تَجُران ) ٣٠ : ٢٦٨

عاقر الناقة = قدار بن سالف

عالم قر بش = الشافعي ( محمد بن إدريس )

أبو العالية \ : ٣٥٢

عامر : ١ ، ٢٣٩

49. F

عامر بن الأكوع ٣ : ٣٢١

**Y97:** \$

YY9 : 0

عامر س ربيعة ٢: ٣٩٠، ٣٩٠

1.7:4

عامر بن الطُّفِّيل ١ : ٤٠١، ٣٢٤

7:18, PP, 717, 775

TET ( TI - ( 179 : T

10.144.4. : 0

عامر بن عبد قيس ١ : ٢١١

عامر من أفتهيرة ١ : ٣٣٧ ، ٣٣٤

YY9:X

777 . 777 . 188 . T

عامر من قبس ۲ : ٤٨٤

عالم ربن الْمُلَوَّح ٢ : ١٥٥

این عامر ۲:۸ -

أره عامر الأشعري 6:23

أبو عامر الراهب ٢: ٤

أبو عامر العُبْدَري (الحافظ) ٣٣٧: ٢

أم عامر من ربيعة ٥:٥٤

عبّاد من موسى ١٥٢: ١٥٢

عُدادة ٣ : ٦٧

179: 5

عبادة من أحمر ١:١١٤

عبادة من الصامت ١ : ١٣١ ، ٢٠٦ ، ٤٥٨

7X7 : 727 : Y

**۲۷**λ : **§** 

1.1.0V: 0

عمادة المازني ٣: ١٣٠٤

عَبَّاسِ الْجُشَمِي ٢: ٣٧٥ 🕛

المباس بن عبد المطلب ١ : ١٥ ، ٣٠ ، ٣٠ ) عبد الحيد (أ.ير المراق) ١٦ : ٢ ۹۶، ۵۰، ۵۰، ۵۱، ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۹۱، عبد خير بن بزيد ١: ١٦٠

· YA9 : TYO : T1 . : 19 : 1 YA : 1V. V. 43 3143 1743 . 373 7.3 7 P73 3 113

017: 887: 41: 44.

7: .3 , 3 3 , 0 3 , 70 , VO , 3 F , 1 P , 01174113313.17.17V137V13 097, . . 3, 103, 703

6 181 6 180 6 1.8 6 AE 6 VA 6 Y1 : \$ 131 17 17 1 YVY 1 7 PT 1 3 1 T 2 O 3 T 2

6 178 6 177 6 YO 6 7 6 6 OY 6 EV : D P31 3 AF1 3 P77 3 OVY

العباس من مراداس ( ۲۹۲:

110: 4

14. : 4

147 ( 14 : 5

1576 8:0

ان عباس = عبد الله

ابن أم عباس ٥ : ٢٣٥

عبد بن زَمْعة ٣: ٣٢٦

أَم عَبْد بنت سود ( أم عبد الله بن مسعود ) ﴿

ابن أم عبد = عبد الله بن مسعود

177:4

2 : 173

عبد الرحن ٣: ٢٩١

عبد الرحن من الأزرق ٥: ٩٢

عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّديق ١٩٤٠،

441

2 : . . . . . Y

7: VA7 , V-7 , PA7 , F - 3 , V/3

\$: 171.3 -37

. 77 - ( 70 ) ( 17 : 0

عبد الرحمن بن حُبير ١ : ١٢٥

عبد الرحمن بن الحارث ٢: ٢٧٠

عبد الرحمن بن خالد بن الوَّليد ٣ : ٢٨٦

عبد الرحن بن الزبير ٣: ٢١١

عبد الرحمن بن أبي الزِّ ناد ٢ : ١٦٠

207:4

144 : 8

عبد الرحمن بن زيد } : ٣٤٧.

عبد الرحمن بن زيد بن حارثة ٥ : ٢٥٥

عبد الرحن بن السائب ٢: ٣١٥

عبد الرحن من سابط ٣: ٢٧٦

عبد الرحمن من سَمُرة ٢: ٢١٩

عبد الرحمن بن سُمَيل ؟ : ٤٩٥

عبد الرحن بن عتّاب بن أسيد ٣: ٢٣٥

YYY: 0

عبد اارحمن بن على ( ابن اَلجُورْی ) ١ : ٩

عبد الرحمن بن عوف (: ۹۰، ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۳۲، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۲۰، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵

220

1341 6841 7841 3731 143

(TV) (TTE ( YAV ) 77 - ( 17A ) FT : T

277 4 77

TVA ( PT) ( P) + ( TAT ( 17) ( EE : {

6 124 6 120 6 122 6 171 6 22 6 TV : 0

YAY : 197 : 140 : 14

عبد الرحمن بن القاسم ١ : ٣١٩

عبد الرحن بن أبي ليلي ٣: ٢٧٩

عبد الرحن بن مُلْجُم ٣ : ١٩٧

oY : {

عبد الرحن بن يزيد النَّخَمي ١ : ٧٤ ، ٢٤

أبو عبد الرحمن السُّلَمَى } : ١٠٤

عبد الرزّاق بن همّام ١ : ١٥٦

177:0

عبد شمس بن عبد مناف } : ١١٩

ابن عبد العريز = عمر

عبد الفافر بن إسماعيل الفارسي ٥ : ١٦٣ ، ٢٩٢

عبد الله بن أَيَّ ١٠٠: ١٠٠

7: 17 3 317 3073

7: VP1 , 337

107 6 77 : {

**YAA: 6** 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ٥ : ١٩٣

عبد الله بن أربس ١ : ٣٨

عبد الله بن أُنَيْس ٢: ٤٠٨، ١٩١، ٤٧، ٤٠٨

7: FAI , YOY , 7F3

٣٦٦ : ﴿

4:071, 701, 771, 771

عبد الله بن أبي أوفي ٣٠: ٢٩٠

9:0

عبد الله بن بُسْر ۲ : ۱۸۳

Y.T: 0

عبد الله بن أنى بكر الصِّدِّبة ، ٣ : ١٠٨

**۲77:** {

عبد الله بن ثابت ٥ : ٣٠٠

عبد الله بن جُبير ١ : ٣٩٣

عبد الله بن جحش ( : ١٠٠

177: 8

T00 : 0

عبد الله بن جُدْعان ٢ : ١٠٥

٤٣:٣

عبد الله بن جعفر ١ : ٤٠٨ ، ٢٩٤

774 : Y

272: 4

14. : 0

عبد الله بن الحارث بن جَزء } : ٢٧٥

عبد الله بن الحارث بن نوفل ( َبَبَّة ) ١ : ٩١ ،

عبد الله بن حازم ٤ : ٣٧

عبد الله بن أبي حَدْرَد ١ : ٢٥٧

444:0

عبد الله بن حُذافة ع : ٤٦

779 : **6** 

عبد الله بن الحمراء ١ : ٣٨٠

عبد الله س خَبّاب ٣ : ٩٦

411: 8

عبد الله بن رَباح ۲: ۲۹۹

عبدالله بن رَواحة ﴿: ٢٦٨، ٢١٢ ، ٤٤٦، ٤٦٠

20V 1 720 1 717 : Y

79: 4

188: 8

عبد الله من الزبير ١ : ٤٣ ، ٥٥،٥٥ ،٨٧،٧٨ ،

. 791 . 702 . 707 . 715 . 711 . 177

, 797 , 777 , 709 , 757 , 777 , 7.77 ,

۳٤٤

( 178 ( 171 ( )81 ( VY (77 ( 88 : Y

771 3 1 1 1 3 0 A 1 3 7 P 1 3 A P 1 3 P 7 3

A73 3 YO 3 3 PF 3 3 YP 3 3 110 3 010

7:71 1311 77 17 193 00 1 10 1

(17. (117. 118. (1.4 47. (4)

771, 671, 771, 391, 1.7, 1.37)

177,077,777,707,313,773

\$ : V , 77 , V3 , 70 , VV , 77, 0 P , FP,

371 131 1731 1831 1771 177 3

441 : 414

0:73:VA:477:037:FA7:1P7

عبد الله بن زَمْعة ﴿ : ١٣٩

10:0

عبد الله بن زِسْل ( : ۱۸۹، ۳۰۰، ٤٤٥، ٤٧٠

7:3P1, V.7, CTT, O37, O.3, TF3,

٤٨٩

277 CTV . C 171 C 9 . 5

TTO ( 1TA : 2

1.9:0

عبد الله بن سَر جَس ٥ : ٨٧

عبد الله بن أبي سَرْح ٢: ٣١٠

عيد الله بن سلام ١ : ١٠٥٠ ١٩٨١ ، ١٩٨٠

404 , 414

797 , TEE: 7

0111110110

0: 77 : 77 : 94 : 77 : 371 : 41

عبد الله بن أبي سَليط ٥ : ٢٥٥

عبد الله بن سمل ۴ : ٤٩٣

47V: 5

عبد الله من شُبُرُمة ۴ : ١٥٣

عبد الله بن الصامت ٣ : ٣٣٧

عبد الله بن عامل ۲ : ۳۵ ، ۲۸۲

۲۳ : ۳

عبد الله بن أم عامر ٥ : ٥٥

273 , 773 , 873 \_ 733 , 733 , 703

147 ) 757 ) 757 ) 107 ) 307 ) 757 457 3 447 3 447 3 747 3 747 3 777 3 PAT \_ 1PT , APT , + . 3 ; + 13 , 713 , P73 1 773 1 773 1 A73 1 133 1 333 1 403 1 PO3 1 473 1 373 1 VV3 1 7A3 1 ٠٠٤ ، ٥٠٠ ، ٤٨٨ ، ٤٨٣

4:33 K311, V1, P1, V1, V1, V7, V7, V7 · VV. OA . OT . OT. E 9.47 V. CT . Y9 . Y7 31,00,00,00,311,371,731,331, < TIV < TIT < T+1 < T++ < 191 < 191 117 1 447 1 437 1 737 1 V37 1 X37 1 QQY , PQY , 377 , QTY , • VY , YVY , 747 , 747 , 747 , 747 , 740 , 747 , 747 , · ٣٤٦ · ٣٤٢ · ٣٣٣ · ٣٢٩ · ٣٢٠ · ٣٠٦ VYY , YAY , CAY , FAY , PPY , V+3 , ( 224 , 25 , 243 , 245 , 247 , 217 عبد الله بن عُسكَنِم ع : ٥٩ : ٤٥ ، ٤٤٧ ) عبد الله بن عُسكَنِم ع : ٥٩

> ( 2 · ( TA ) TT ( TT ) ( TY ) TE ( 1 · ( E : ) (1. A (3. A (A) ( VO (3.9 ( 3. A (0.4 ( 0.4 ) 6109(108(104)147)140(108)

£ 10 6 £ 12 6 £ 12 £

· T • · · T £ 9 . T £ 7 . T T V . T T O . T I V 107 , TAT . TAY - TAY , TAY , TAY 474 ) . 67 ) A67 ) VVY ; PVY ) [A7 )

6 : 2 > 7 / 1 0 / 1 7 7 7 1 0 3 1 - 7 1 1 1 (101 (184 (144 (140 (141 (144 444 , 644 , 104 , 204 , VLL , ALL **YX9.4 YVV** 

عبد ارزه بن عبد المطلب (أبوالنبي صلى الله عليه وسلم)

124:1

44. ( 10. : F

VV: A

عبد الله بن عبد يُهم ( دو البحادَين ) ٢ : ٩٦

7:111:773

717: 7

عبد الله من أبي عَمَار ٣: ٢٥، ١٧٨

عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٥: ١٥، ٣٠، ٥٢، 487 680 6 VA6 VO 6 79 6 77 6 78 6 78 6 1 VV 6 1 VE 6 170% 178 6 188 6 91 4 TT9 ( Y 10 ( Y 11 ) 19 Y ( 197 ) 1 AA

737 3 637 3 707 3 807 3 807 3 777 3 347 3 447 3 847 3 187 3 817 3 377 3 · TA · 4 TTT · TOV · TOE · TEV · TTQ 3 27 3 7 27 3 1 3 3 7 7 3 3 7 7 3 3 7 ٤٦٨ ، ٤٦٦ ، ٤٦١ ، ٤٤٢

( VO ( OO ( EA ( EO ( TA ( TT ( ) A ( ) T : Y 7A 3 TX 3 XX 3 1 + 1 3 7 + 1 3 7 + 1 3 7 7 1 X71 3 V31 3 781 3 717 3 817 3 V77 3 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 2 447 1 440 1 444 2 VOA 2 604 2 124 2 4 2 - T 4 TRA \_ TRO 4 TAY 4 TY 4 TY 71337713371333713377337 6 279 ( 27A ( 277 ( 20) ( 22A ( 27A 017:0.4:200:21

4: 31 3 17 3 47 3 47 3 43 3 83 3 80 3 64.4° 6 XY 6 XY 6 Y 6 Y 6 Y 7 6 Y 7 6 19A 6 1AA 6 1VA 6 1VE 6 17E 6 100 4719, 717, 7.8, 7.7, 7.7, 199 4X7 1 7X7 1 3 87 1 0 87 1 X77 1 X77 1 007, VOT, TAT, F.3, V/3, A/3, · 73 1 V73 1 173 1 773 1 A73 1 P73 1 133,703,703,173,173,173 T. . : T | . TT . T. . TO . 19 . 10 . 1. . V : 8

13 , 73 , 40 , 70 , 10 , 70 , - 6 , 40rp, 4.1,00.1, 2.1, 711 , 131. · ۲17 · 7 · 9 · 1 VV · 1 VT · 1 V7 · 1 70 47A7 4 7A7 4 7A 4 774 4 77A 4 771 147 3 3 14 3 7 14 3 074 3 434 3 434 3 TA1 ( TA+ ( TYY ( TE9

P/13 7713 3713 +313 1013 7013 4 TTT 4 TTE 4 TIO 4 199 4 142 6 170 144/ 434 1 404 1 414 1 314 1 AVX 1 794 490 449

عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ : ٥٩ ، ١٢٩ ، 

Y: VY , YO , 0 . 1 . 129 , 177 , VYY ; 294,594, 444, 407, 400, 409

79017V117 ... (17V1) . # : #

\$ : 012PV1PP1A312AV123A12722272 77711777

479,445,941E : 0

عبد الله بن عمرو بن وقدان ( ان السمدى )

TTE: 1

**TVT: T** 

عبد الله بن غالب ٥ : ١٥٤ عبد الله بن فيروز ( ابن الدُّيلُمي ) } : ١٢٧ عبد الله من اللَّمْسيَّة ١ : ٧٠٤

0.A : Y

عبد الله بن المبارك ٢ : ٣٠٠

عبد الله بن مسمود: ﴿ : ٤٩،٣٣،٣٠،٢٧٤٤٤) 111111 PT11741 1131 1771 10VI , 477, 4.7, 797, 777, 771, 70A, 707 · 407. 401. 457. 45. 444. 447. « ¿ · 1 · ٣٩ ¿ · ٣٩ 1 · ٣٧٧ · ٣٧ · ٢٣٦٩ · ٣٦ · 274 1270 12091 217

~ \* Y97: YXX \_ YX7: YY9: YY8: YY1: Y8 , 444, 440, 440, 444,440,444,44 P13, Y73, 173, 1833, 173, 173, 173, 1 0/0,0+7,277,570,670

> 1 174 104 101 101 157 144 140 118

· 744 · 447 · 447 · 447 · 447 · 447 · 447 · 447 

. 4. A. V. V. V. 10. J. L. L. L. L. L. 14. 14 : ₹ 6 144. 144. 14. 14. 140. 144. 144. 8. 14. ¿ YVV; YVY; YV\; YV+; Y\0;Y@\;Y+0 ¿ ٣٥٧ ٤ ٣٤٨ ٤ ٣٤٣ ٤ ٣٢٥ ٤ ٣ ١٧ ٤٣ ٠ ٣ ١ ٢٩ ٠ 4711471144

(197 (171 (18 (187 (110 (117 **ΛΟΥ : • ΓΥ: ΥΥΥ: ΥΥΥ: ΥΑΥ: ΙΑΥ: ΥΑΥ:** 

عبد الله بن مُغَفَّل ۲: ۲۰۲،۵،۲۰۳ عبد الله 149: 5

عبد الله بن أم مكتوم ٢ : ٤٧٢

عبد الله بن سَهيك ٢ : ١٩٥ عبد الله = عبد الله بن مسمود أبو عبد الله = المغيرة بن شعبة

عبد المسيح بن جرير ( المِنلُسُ ) ٣: ١٣: عبد المسيح بن عمرو النَّسَّاني ٥ : ٤٠

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ٥: ٢٢١

عبد المطلب بن هاشم (جد النبي صلى الله عليه وسلم)

07.0011478747.1194179: 7

TE7(10.(188(1TT: #

450 64.4

**799 : 191 : 0** 

أم عبد المطلب بن هاشم ٢ : ٢٦٨

عبد الملك ٥: ١٩

عبد الملك الصَّنعاني ٥ : ١٢٦

عبد الملك بن عبد العزيرُ (ابن جُرَيجٍ) ١٥٢:١

5V-140V17AT17T+

744 : 60

۹ : ﴿

۱۰۸ : ۵

عبد الملك بن عُمَير ١ : ٢٩٤ ، ١٩١ ، ٢٩٤ ،

273

7: Y1 33x3PA13V173P-33F1337F43

754.451.174.175.1.4.

1.44.3068.444 : 8

771 (0:0

عبد الملك بن مروان 🕴 : ۲۲۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ،

227, 244, 4VA, 4VO

Y: 17-17-170100100107157171-

. 0 . 2 (2 . A (2 . V ( Y 9 2

`EOX(EE)(FET(T99()99(ET()9()7: 🏲

#7V140414601447

T. 4.117 . 1

عبد مناف بن قصَی ۳: ۱۸۰

119 : 8

عَبْلة بنت عبيد بن نافل ٣ : ١٧٤

عُبيد بن خالد ٤ : ٣٥٤

عُبَيد بن عُمَير الليثي \ : ٤٢٤،٣٣٧،٧٦

49. (11 : Y

**TTV: \{** 

YA0 : 4

أبو عُبيد بن مسعود الثقني } : ٣٦٢

أبو عُبِيَد ( القاسم بن سلاّم ) ٢٠١ - ٩،١٧،

7: 117417847117371717174774717

77316531-7318731743

£ 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3

( \* ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* (

+70,40.470.477

T-1017701770171011-01-700+ : 0

عبيد الله بن أبي بَكْرة ٣: ٣٩١

عُبَيد الله بن جحش ٣ : ٤٦٢،٣

عبيد الله بن زياد ١ : ٢٧٥

\* EV1 : T

240110V: T

\YA : **۵** 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ٣ : ٢٢٩،١٦

17961786 10: 8

عبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار ٣ : ١٨٥

عبيد الله بن عمر ١ : ٢٠٠٠

4:333184

عبيد الله بن محمد بن محمد ( ابن بَطَّة ) ٣ : ١٦٨

عبيد الله بن نوفل ٢ : ١٠٣

أبو عُبيــدة بن الجرّاح ( عامر بن عبــد الله )

1: F3 371 3 (V1 3 APT 3 PTT 3 3 AT)

20912 . 1.31203

7 : Y25x3x7773

7:03,071,007,007,777,004,

**2**ÅY 6 77A

78410811-7:0

عُبَيدة بن الحازث بن المطلب ١ : ٢٥،٢٨

194: 0

عبيدة بن أبي رابطة ٢ : ٤٨٧

عَبِيدة بن عرو السُّلماني ٢ : ٢٤٥،٦٤،٥٦

174119:4

**TOX:** {

أبو عبيدة ( مَعْمَر بن الْمُثَنَّى التَّبْيعي ) ( : ٥ ، ٦

011 6 TTV : Y

114: 8

1.0:0

ابن عَتَّاب = عبد الرحمن بن عَتَّاب

عتبان بن مالك بن عمرو ٢ : ٤٥٢،٢٨

عُتبة ٣: ٢٨٠

194: 0

عُتبة بن ربيعة بن عبُد شمس ١ : ٤٢٠

2 : 5373×73

707 · 728 · 47 ·: #

ov : \$

عتبة بن أبي سفيان } : ٣٧٧

عتبة بن عَبْد ٣ : ١٨٠

عتبة بن عبد المُزَّى ٣ : ٩١

عتبة بن غَرُوان ١ : ٥٤ : ١٣١ ، ٣٥٩

491 : Y

7:0: F7:0XF

\vv : **{** 

YT+ : 0

عتبة بن فرقد السُّلَمِي ٣: ١٨٠

العُتْمَى ٥ : ٩٤ عَتَلَةً بن عبد = عنبة بن عبد عَتَيْبة بن أبي لهب ٣: ٢٠٠ ابن عَتيك ٥ : ١٥٣

عَمَانِ البَيِّينِ ٥ : ١٠٥

عَمَانَ مِن حُنَيف ٢٩٨٠ ٢

271 , 797 , 178 : 4

عَمَانَ مِن أَبِي العَاصِ ٣ : ٢١٦ ، ٢٠٠ عُمَانُ بن عبيد الله (أخو طلحة ) ع : ٣٠

عَمَانَ بِن عَفَّانَ ﴿ ١٧: ١٧ : ٢٦ ، ٢٩ ،

· 179 ( 171 ( 97 ( AV ( A) ( EE ( E ·

171 331 331 3 301 3 AN 3 791 3 3 7 3

24. AAT , PA , PA , SPA , SPA , SY

257, 254, 240, 242, 214, 2.7

Y: 73033 7306 1 P . 38 . 411 .

(17) 377 , 077 , 077 , 037 , 707 ,

347 , 847 , 687 , 617 , 817 , 774 ,

( £ - 7 ( £ - 7 ( TA) ( TY9 ( TY7 ( TOY

113, 373, 103, 173, 173, 873,

143 3 7 8 3

١١٤ ، ١١٥ ، ١٣٥ ، ١٤١ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، المَدَّاء بن خالد ٢ : ٥ ، ٢٩٦

077 3 777 3 877 3 377 3 737 3 877 4 £ 4 . . £ 29 . £ 7 . £ 02 . £ £ £

. 144. 1.4. 02. 22. 4X. 4X. 44. 24. 2 371 3031 3731 3771 3771 3781 3 197 , 750 , 770 , 771 , 710 , 194 077 ) 337 ) 037 ) A37 ) 707 ) 007 ) \*\*\* ( \*\*\* ( \*\*\* )

0: P7 > 76 > 36 > P0 > PV > . A > VA & . YTV . TOE . TOT . TTE . 1AV . 1V-

44X 444 4X+ 3

عُمَانَ بِن مَظْعُونَ ﴿ : ٢٧٨ ، ٩٤

T11:101:00:T

127 : 2

77A (AY: 0

١٣١ ، ١٦١ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٨ ، أبو عَمَانَ النَّهُدِي ( عبد الرحن بن مُلَّ )

0.9 ( 444 : 7

1.9:4

TA1: 8

AE : 0

العَجَّاجِ ( عبد الله بن رُؤ بة ) ٢ : ٢٩٦ ، ٢٩٦

277 : TTO : T.V

494 : Y

\*: TT ) 101 ) 377 ) 173

109 ( 77 : 8

T. T . 177 : 0

عروة بن الزبير ١: ٤٠١، ٢٠٦، ٨١

702 67: Y

\*\*\* ( % Y : {

عروة بن مسعود الثَّقَني ١ : ٣٥٩

EV+ ( 1A+ ( 49 : Y

7:17,377,037, 8:3

1AY : 0

عروة بن مضرِّس ١: ٣٣٣

عزرائيل (عليه السلام) ١: ٧٨

Y17: {

1.4:0

العسكري ٢: ٣٧٤

عصام ۳: ۱۷۳

عطاء بن أبي رَباح ١ : ٨٠، ٨٨ ،١٣٧ ، ١٤٢،

701 3781 3 077 3 337 3 177 3 3173

24. ( 20. ( 214 , 479

(110 ( 1. V ( 1. 2 ( 1. T ( 00 ( T : Y

( TAA ( TTO ( T-9 ( TVA ( T)V ( ) TV

٤٧٨ ، ٤٥٦ ، ٤٤٠

7: 11 , 07 , 111 , 111 , 111 , 111 , 111

177 , 777 , 187 , 087 , 7.7 , 787 ,

ابن المَدَّاء الـكلبي ٣ : ٢٨٠

أبو العَدَبُّس ( مَنيع بن سلمان ) ٢ : ٤٦٠

عَدِي ( : ۲۶۱ ، ۲۲۱

Y: 27 3 - 7 3 7 7 3 4 1 3 111 3 741 3

247 '477

4.4:0

عدى بن أرطاة ١ : ٣٧٢

127: 7

عدى بن حاتم ٢: ٧٩ : ١٨٦ ، ٢٥٩

7:0A, FO1, Ve1, .17, 017, .77,

244 : 544

TTT ( 111 : {

147:101:710

عدى بن زيد الجذامي ٢ : ٢٦٩

العُذرى ٢ : ٢٢٢

العِرِ وَباض بن سارية السُّلَمَى ١ : ٣٣٨

109: 4

707: T

T10 ( TT0 ( E : {

۲۰:0

عَرُّ فَعِهَ ١: ٣٠٣

177: 1

197: 8

1V0: 0

عُرْقوب ٣: ٢٢١

عُرُومَ ﴿ : ٨٦، ١٢٨ ، ١٤٢ ، ٣٢٣ ، ٢٣٥ ،

عقيل ٢ : ٢٦٤

٤٢٤ : ٣

عَقِيل بِن أبي طالب ٢: ١٨٩ ، ١٨٩

**791:1** 

154 . 9 : 5

عِكْراش بن ذُوْ بب ٣ : ٢١٩

عِكْرِمة ﴿ : ١٠٥ ، ١٠٥ ، ٢٣٢ ، ٣٦٣

TE1 . TIY . TAT . 1 . T . T . . TA : FT

44

0: 74 : 647 : 747 : 647

ابن ءُكَميم = عبد الله

العلاء بن الحضرَ مِي ٢ : ١٠٧، ١٠٧،

402

YAA : A

أم العلاء الأنصارية ٣: ١٥١

عِلاف (زَبَّان ، أبو جرم ) ۲ : ۲۸۸،۲۸۷

عاقمة ٢ : ٥٥٦

277: 7

\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*

.,,,,,,,,,,

علقمة الثقفي ( : ١٦١

TYY ( TO 8 : T

علقمة بن عُلاثة العامري ٢ : ٧٧٨

18710.315731013

3:9-11:14: 471: 431:781:

Y77 & 757

4 : 10 : 17 : 17 : 17 : 17 : 0 - 7

عطاء بن بسار ۲: ۴3

عطية بن مالك ٣: ٦٠

أم عطيّة (نسيبة بنت الحارث) ( : ١٩ ، ١٨٩،

702 : YAT

7:30, 777,70

149 (101: 4

۲۰: {

V: A

عُظِيْم بن الحارث المُحاربي ٣: ٤١٨

ابنا عفراء = معاذ بن عفراء

معوِّذ بن عفراء

عفیف ۵: ۱۹۰

عُقبة \ : ٣٣٥

7 : 377 : 477

عقبة بن عامر ١: ٧٠

٤: ٤

عقبة بن مالك ٢: ٣٨٨

عقبة بن مسلم ٤ : ٧٩

عقبة بن أبي مُمَيط ١ : ٢٤٥

177:0

علقمة بنَ الفَّهْواء } :٢٥٦/

علقمة بن قيس ١ : ٤٦١،٤٢٠٠١٢١٥٩

عُلَة بن جَلَّد ٣ : ٢١٠

علی بن حرب کی : ۲۳۱

على بن الحسين ( زين العابدين ) ١ : ١١٢،

4.4 . 144

7: NY1111.37

٣٠٦ : ٣

**YYY: §** 

على بن حفص 🏲 : ١٧٦

عُلَىٰ بن رَباح ٢: ٧٥

على بن أبي طال (: ٤٠٣١ ،١٤١ ،١٨١ - ٠٠)

\[
\text{Acception of the contract of

77 3 A7 173 773 A73 P73 133 333 17 17 17 17 1 1 09 1 02 1 0 1 1 29 1 EV · 17 · 119 - 117 · 1 · 7 · 1 · 0 · 1 · 7 171 3 ATT - 187 6 188 - 187 6 187 (10) (189-184 (180 (184 (181 < 179 < 178 < 178 < 178 < 178 < 178 < 178 < 178 < 188 < 188 </td> 341519100910481070707170 . TOO \_ TOT . TO! . TEE . TTO . TTT 3 A7 ) OA7 ) AA7 ) P7 - 7 P7 ) 3 P7 ) 114 2 114 2 114 2 044 2 444 2 414 2 034 ) 134 ) 707 - 707 ) 807 ) 777 )

17 - +3, 73, 03, 73, 83 - 70, · VA · VO · TA · T\ -- ος · ον · οξ A-1 3 -11 3 711 3 711 3 171 3 771 3 \$ 100 4 107 6 188 6 18V 6 187 6 179 6 197 6 190 6 191 6 1AY 6 1A+ 6 1YA ( Y.9 ( Y.V - Y.O ( Y.T ( Y.. 117 3 117 3 . 779 3 777 3 377 3 4 YOY 4 YEA 4 YEA 4 YEE 4 YEV 4 YET ¿ YVE ; YVI ; YV ; ; Y77 ; Y71 ; Y04 4 TRO : TRY : TAY : TAI : TYA : TYY - FIR , FIV , FIE , FIT , FI. ( ٥٣ \_ التهاية ه )

7:3, 8, 10, 11, 31, 01, 11, 77, 6 21 - 49 , 47 , 40 , 44 , 64 - 13 , - 7" · 71 · 01 · 07 · 07 · 0 · · 20 ( 9 + 6 AV - A) 6 V9 6 VV 6 V 6 77 ( 1.9 ( 1.7 ( 1.4 - 97 ( 98 ( 97 6 18. 6 14. 6 14. 6 11. 6 11. 6 11. ( 127 - 12. ( 1TV ( 1TO ( 1TT ( IV - 177 . 178 ( 178 ( 109 (191 ( ) ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( T.O ( T. - 19V ( 190 - 194 · YTA · TTT · TTE · TTT · TTT · TTV · 708 · 784 · 787 · 788 — 787 . TT4 . TTE -- TTY . TO4 . TOV 1A7 - TAY . OA7 - YAY . 187 . 

- TVV , TVO , TOV , TO7, TOT , TE9 TAP 6 TV9

- 1x : 17 : 17 : 17 : 9 : V : 0 : T : 0 , TO , TE , TT , T1 , TV , TO , TT ( 77 ( 78 ( 0 · ( 89 ( 87 ( 88 ( 87 ( AV ( AT ( VX ( V0 ( VT ( V ( TV ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۲۳، ۱۲۳، عارة ۲: ۳۵ - 184 ( 1816)44 ( 141 ( 144 ( 140 1313 00133013501340139013 ۱۶۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، مارة من الوليد ( : ۲۶۲ 6 199 6 198 6 1X9 6 1X9 6 1Y9 6 1Y9 1.73 5.73 4.73 6.73 6.173 7173 3173 4173 4173 377 3777 3773 · 779 · 777 -- 777 · 779 · 779 . 702 -- 707 , 70. , 78A , 78. · TYP · TT9 · TTV - TT0 · TTF 799 ( T9A

على بن عبد الله بن خالد ( الشُّنياني ) ٢ : ٤٤٤ 110:1

على بن عبد الله بن العباس ١١٠: ١١٠.

2 : • V3 : 7 X3

7:331 737

على بن الَمدِ بنى ٣٠١: ٣٥١

۱۲۰، ۲۲۱ م ۱۲۰، ۸۹ ، ۲۲۱ مارین ایس ( : ۷۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۰ ، 181 6199 61A1

7: 43, 80, 271, 854, 03, 143, 5

٤٨٩

T9V ( 12A ( 1.V ( 29 , T) (A: F

. TTT . T+1 . 1 Yo : 9 2 . OA . OV . O : 0 797 : 707 : 770 : 77.

۸۰: ٤

عر ن الخطاب (: ۲۲، ۱۵، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲ ( 21 , 49 , 47 , 40 , 47 , 40 , 79 73 103 1 F3 1 A3 - 10 1 70 1 00 1 6 9 6 90 6 91 6 9 6 AT 6 V9 6 VT 611. (1.V - 1.8 (1.T (1.1) (99 · 170 -- 119 · 110 · 117 · 117 ATT : 371 : 177 : P71 : 731 : 331 : M31 , P31 , 401 , 301, 701 -· 174 . 170 . 174 -- 17. . 10A. 6) 47 6 141 6 146 6 147 6 147 6 146 191 , 791 , 194 , 707 , 307 , 197 · 7 - · 7 7 . 7 7 · 7 7 · 7 7 · 7 7 7

· 75A . 75V . 75F - 751 . 775 · TAY . TAO -- TAP . TAI -- TYA · ٣ · ٣ · ٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٤ ، ٢٨٩ · ٣٢1 · ٣1٨ · ٣ ٦ · ٣ ١ ٣ · ٣ · ٧ · ٣ · ٦ ( TOX ( TOY ( TOE - TOY ( TO. · ٣٩ · · ٣٨٨ — ٣٨٥ · ٣٨٢ · ٣٨١ 6 5 . 7 ( 5 . 0 ( 5 . Y ( T9 7 ( T9 Y ( T9 ) 6 21V 6 210 6 21T 6 21. - 2.A · ٤٣· · ٤٢٥ - ٤٢٣ · ٤٢١ · ٤٢٠ 773 - 773 1 -33 1 733 1 633 1 ( £0£ ( £07 ( £0) ( ££9 - ££V 1 27V - 270 , 27" -- 209 , 20V 277 6271 6279

. 77X , 770 , 774 , 77. , 718 , 714 , ( YEE ( YET ( YE) ( YTV - YTO ¿ YAZ: YYA : YYO -- YYY: YZA : YZY PAY . TIT : 3PY : YIT ... TAN · 441 · 44 · 6 41 / 41 8 · 41 4 · 41 • · TEV . TE1 - TTA . TT. . TT9 -- MIT ( MIT , LOV , LOS , LEY , TVA , TVY , FT9 - FTV , FT0 - ray , rax , ray , rai , rva 6.517 6 515 6 517 6 511 6 5 9 6 599 113, -73, 073, 273, 173, 773, , £0+ , £27 - £21 , £49 - £47 - 277 : 277 : 277 : 200 : 207 173 , 473 - 473 , 373 , 773 , 443 - 343 + 7A318A3 + 643 - 6VA - 0.4 (0.710.8 (0.0 (299 (297 0191012101.

- 141 , 144 , 140 , 148 , 144 , 141 471 , 071 , RT1 , +31 , 331 , A31 , 301,701,701,901,171,771-6 1 / A 6 1 / Y 6 1 / Y 6 1 / Y 6 1 / 9 / 6 1 / 9 · 197 · 144 - 147 · 141 · 14. - ۲・٤،۲・۲ ، ۲・۱ ، ۱۹۹ ، ۱۹٦ ، ۱۹٤ · 717 · 710 · 717 - 719 · 717 - 780 · 781 · 77V — 770 · 777 - ۲٩٤، ٢٩٠، ٢٨٦ ، ٢٨٤ ، ٢٨١ 1 407 6 400 6 404 6 404 -- 45V -- TVT ( FTV ) FTT ( FT -- FOX · TAT . TAO . TAT - TA. . TVO 1.3 -- 7.3., 113 = 743-4- F13 > - 277 6 279 3 773 3 773 - V73 -· 20 A · 20 T · 20 E · 22 P · 22 A · 22 E £ 279 -- £776278 6 277 6 271 6 209 243 1/43 -- 2X1

(VA( VY . V · 19 ( 77 -- 77 ( 07 ( 00 199 6 9769 £ - 91 6 A9 6A7 6 A0 6AT · 118 (117-11) · (1 · A · 1 · 0 · 1 · 2 ( 1 · · 171 - 10A (100 (181 (177 (177) 6 TT1 6 TTE6T196T176T1F6T1T6 T1-4 709 ( 707 ( 789 ( 787 ... 7P9 ( 7P8 · ٢٩٤ · ٢٩٣ · ٢٨٥ - ٢٨٣ · ٢٧٨ - ٢٧٦ 441

١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٧ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٥ ، أن عر = عبد الله . 707 . 708 . 707 . 787 \_ 780 . 78 . , TVO , TVY , TVN , TNA , TNO\_TNY 

> W.W. ( T99 \_ T9V : T90 عمر بن سعد بن أبي وقاّص ١ : ٢٧٥

> > ev : Y

T00: 5

عمر بن أبي سلمة ٣ : ١٥٣ ، ١٣٦

عمر بن عبد العربر ( : ٥٤ ، ٨٨ ، ١٣٥ ، ١٦٣ ، 

7:147:1413 MALS MALS PRISARLS 317 , 207 , 677 , 317 , 403 , 773 , 0.71 595 1847

4: 51 3 . A 3 . 1 . 1 . 1 . 4 . 1 . 4 . 1 . T · 200 · 27 · 127 · 779 · 775 · 475 · 477

أ أبو عمر الزاهد ( محمد بن عبد الواحد . صاحب

ثملب ) ( : ۷ ، ۱۰۶

117: 5

عر أن ٢ : ٢١٨،١٧٤

غُران بن حُصَين ﴿ : ٤٠١،٣١٦،١٢٦

498,4X7,111,1.4 : Y

£11,417,104,118,74: 4

4X1,472,179,0V : 0

عمران بن حطّان } : ٢٧٦

عمران بن سَواده ۲: ۱۶۲

عران بن عُتَيبة } : ١٣٧

العُمْرَان = أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب

أبو عَمْرة (١) ١٨٧: ١

عمرو بن أسد \ : ١٣٣

عرو بن أميّة ع : ١٨٨

عمرو بن الأهنم ٣: ٢١٦

عمرو بن حُرَيث 🏲 : ٤٩٧

TAO. VY : "

Too: 5

<sup>(</sup>١) انظر « أبو حشمة »

عمرو بن حَزْم ۴ : ١٥٥

· ١٠٠ : {

عمرو بن خارجة } : ٢٥٧

عمرو بن دینار ۱ : ۲۷۵،۱۳۱

TYE : T

70:0

عمراو بن سعيد بن العاص 🕩 : ٣٦

27: 5

TOT : {

عمرو بن سلمة الجرمى ١ : ٣٩٩

475 : 4

YVA: {

غمرو بن شعيب } : ٢٣٨

TET: 0

عرو بن العاص ١ : ٣٦،١٥٠ ، ٢٠، ١٢٠، ١٣٢،

833,503,173,773

7/312/31373137317/10

(124,141,14.11011)8,94,0000 : 4

٠٣٧١، ٣٤٥، ٣٣٨، ٢٨٢، ٢٧٥،٢٥٠،٢٤٥

204

#7#679#679.

0:17:77:77:77:00:111:371:

771 171 171 177 1737 107 3

عمرو بن عَبَسة ﴿ : ٣٧٥،٥٩

2 : - 717 FA 137311 - 3

1.4: 5

عمرو بن عُتبة بن أني سفيان ٣ : ٢٨١،٢٨٠

عرو بن عَدِيّ ( ابن أخت جَذِيمة الأبْرش)

T.9: 1

عمرو بن لحي ٢ : ٢٣١

٦٧ : ١

عمرو بن مامة [أمامة] ١ : ٣٣٧

عمرو بن مرَّة ١ : ٣٣٢

21.171110 : T

T : Y737X3X730X7387

472:0

عمرو بن مسعود ۱ : ۲۲۱،۲٦

TEA: TT1: 100:07: 7

عمرو بن مُعَدِّر بكرب ١ : ١٢١ ، ١٨١ ، ٢٢٩ ،

24-6 477

20911901V9 : Y

£ £ £ 6 ( T + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 3 3 3 3

\$ : 1713A013PV13P1737

۹ : ۵

عمرو بن ميمون ٣٠٤: ٣٠٤

أبو عمير بن أبي طلحة الأنصاري (أخو أنس بن

مالك لأمّه ) ٥ : ٢٨

عناقُ ( البَغْيُ ) ۲ : ۱۲۹

الموانك = عانكة بنت الأوقص

عاتيكة منت مُرَّة

عاتكة بنت هلال

المُّوَّام بن حَوْشَب ١٦٦: ١٦٦

عُوج بن عنق ١ : ٢٧٣

•··: Y

عَوْسِجةِ الْجُهَنَّى ٣ : ١٥٦

غوف من مالك ( : ٣٨٧،٣٨٤،٣٦٨،٢٢٥

T9V4T9, TA1 : T

T11620: 4

T. A: {

٠٠٧ : ۵

عوف بن محلِّم بن ذُهْلِ الشَّيْباني ﴿ : ٣٦٣

عون بن عبدالله ١ : ٩١،٤٣

287 : 8º

14. : {

٦٤ : ۵

ابن عون ٥: ٢٤

عَيَّاشُ مِنْ أَبِّي رَبِيعَةً \ : ١٦٨

£90.447.499 : Y

100,00 : 4

194: {

779 : T

عمرو بن هند ۴ : ۱۳

عمر بن عبدُودَ ٢ : ٥٠٢

عرو بن يَنْزُبِي ٢ : ٤

ا ابن عمرو = عبد الله بن عمرو بن العاص

أبو عمرو ١: ٨٤٨٠

1: 54,44,44

أبو عمرو بن العلا، ﴿ رَبَّانَ بَنَ العلا، بن عمَّارٍ ﴾

1: 773

205 : Y

707: T

144:0

أبو عمرو النَّخَمِي ١ : ٢٦٥

7:377:733

111:1

441 : 8

عَمَى (رجل مَن عَدُوان ) ٣٠٥،٤٣ : ٣٠٥،٤٣

عُمَير بن أَفْصَى \: ٢٠٤،١٧٨،٤١

7: 77133.3

7:377773

**۲۹۷: Q** 

عمير بن الحمام ٤ : ٥٥

عير (مولى آيِي اللَّحْمِ الغِفاري ) ٢: ١٩

**TT:** {

عمير بن وهب الجَمَحِي ١ : ٤٦٥

ابن عمير = عبد الملك بن عمير

أم عَيَّاش } : ٣٤٥

عياض ٢: ٤٠٤

۲٠٤: {

عِیاض بن حِمارِ اُلْجِاشعی 🕻 : ۳۷۵

عيسى (عليه السلام) ١: ١٦، ٧١، ١٣٧،

1.7,077,773,703, 403

\$701177 . 1. V . 9 . 1 . 17 1 10 F 3

£44.5.4.404.144 : 4

0:77 ) 77 ) 73 ) OY ) AA ) YP ( 77 : 077 )

YON

عیسی بن عمر ۱ : ۲۹۳

A9: {

أبو عيسي = المغيرة بن شعبة

عَيْنِينَة بن حِصْن ١ : ٣٦٤ ، ٣٥٩

70. ( 7.. ( )99 ( ) · Y : Y

271,010,010,173

727 101 101 1701 174:0

ابن عُينة = سفيان

(غ)

أبو غاضِرة ٥ : ٢٦٧

الغامِدِيَّة ٢ : ٤٩٥

غزُوان 🕽 : ٥٥

7:173

97:0

الغَصْمِانِ الشَّيْمِانِي ٢ : ١٩٤

الغفارى ٤ : ٢٠٧

غلام ثملب = أبو عمر الزاهد

غلام ثقيف = الحجاج بن بوسف

غلام المفيرة بن شعبة ٣: ٥٦

أبو الغمر الأعرابي ١ : ٢٢٨

الغُمَيْصاء = أم سليم

غَوْرت = غُوَيْرثُ

غُورَيْرِ ثُ<sup>(۱)</sup> بن الحارث المُحارِبي ٣٠٨ : ٣٠٨

٤0: ٣

بنت غَيلان الثقفيّة ٢: ٣٤١

(ف)

ابن فارِس (أحمدُ بن فارس بن زكريا )

779 : °

الفارِعة ٢ : ٢٥٨

الفارعة بنت أسعد بن زُرارة (أم زينب بنت

نُبِيطِ ) ٢: ٤٣٢

فارعة (أخت أُميَّة بن أبي الصَّلْت ) ٢: ٢٢٤

19861906100:0

الفاروق = عمر بن الخطاب

فاطمة ٢: ٥٨

فاطمة بنت أسد ٣ : ٤٥٨

فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ٣ : ٤٥٨

فاطمة بنت عبد الله بن عمرو ٣ : ٤٥٨

(۱) في القاموس : « غورت ، ويوافق ما أنبت مافي الفائق ١ / ٣٨،

فاطمة بنت قيس 🕻 : ١١١ ، ١٨٥

478 6 V1 : Y

71V: #

TOV (71: {

1946171:0

فاطمة بنت المنذر ٤ : ١٥٠

فاطمة بنت النبي صلى الله عليسه وسلم ٢ : ٦٣ ،

2 - 7 ( 490

٧٢/ ، ٩٨٠ ، ٢٥٢ ، ٣٥٢ ، ٨٨٢ ، ٨٨٢

0-73 717 3 777 3 837 3 107 3 707 3

177 1013 173 173 1 + 33 1 133 1

0 • •

\*: .1 , 131 , 037 , 717 , 037 , 7.77

۸٥٤

418 64 . 6 474

4 : 77 . 777 . 107 . 707 . 77 : 6

790 6 TVV

فتى ثقيف = الحجاج بن يوسف

الفَرّاء ( یحیی بن زیاد ) ۲ : ۲۰ ، ۱۱۳ ، ۲۰۰ ،

113

7: 771 ) 7A7 ) P.3 ) OA3

\* : Ve 1 3 3 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1

144 ( 41 : 0

الفرزدق ( مَمَّام بن غالب ) ۲ : ۹۱ ، ۳۰۹

**የ**ለ : **የ** 

100: 4

12 . : {

140:0

فرعون ٢ : ٢١٠ ، ٣٨٠ ، ٢٦٤

4.1.1V. : Y

445 : 0

فَرُ وخ ( من ولد إبراهيم عليه السلام ) ٣ : ٢٥٥

فَرْوة بن مُسَيْك ٢٩٠ : ٢٩٠

الفُرَيْمة بنت هَمَّام } : ٣٦٧

الفَزارى ٣ : ١٣٤

فضالة ١ : ٣٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٠٩

Y: VY : / / C : Y

فَضَالَةً بِن شريكُ ١١٤،٧٨: ١١٤

الفصل من الحارث ٣: ٥٦.

الفضل بن العباس ٢ : ٣٢٧

441 : 129 : 0

القضل بن فضالة ٣ : ٤٥٦

الفضل بن وَداعة ٣ : ٥٦

أم الفضل ١ : ٣٥١

فُضِّيلٌ ٣ : ١٢١

الفواطِم = فاطمة بنت أسد

=فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب فاطمة بنت عبد الله بن عمرو فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم (ق)

قابيل ٣: ١٢

قَاذِر بن إسماعيل عليه السلام } : ٢٩

أبو قارظ ٤ : ٢٦٦

القاسم ١: ٣١٩، ٢٤٩

7201771 V : F

Y27 : {

الفاسم بن محمد بن نُجَيْمِرة ١ : ٥٦ ، ٨٦

٤٧٤ : ٣

440 ( 40 ( 41 : 8

القاسم بن النبي صلى الله عليه وسلم ٤ : ٢٢٨

أبو القاسم ٥ : ٣٦٣

قُبات بن أَشْـيَمِ ٢ : ٤٦٣

414.11:4

72V: 0

قباع بن ضَبَّة } : ٧

الْقُباع = الحارث بن عبد الله

قبيصة ٥ : ٢٩٤

قبيصة بن جابر ٣: ١٢٠ ، ٢٨٦

قَتَادة بن دِعامة السَّدُوسِي ( : ١١٩، ١٩٩، ٢٥٢،

407 4 777 4 770 4 79 4 77 4 70 4

7:071,007,377,777,777,177

711 . 712 . 711 . 111 . 110 . 110 1 . T

3: 701 , 741 , 8.7 , 077 , 447 , 847

247

قنادة بن ملحان ۲ : ۱٤٦

قتادة من النعان ١ : ٢٠٦

11861.4: 4

TTA ( 197 ( 98 : "

أبو قتادة الأنصاري ( الحارث بن رِبغيي )

£4. . 444 . 4.1 . 44. . 4.0 . 44 : 1

. TE . CTT . TTO . 17 . CVV . TE : Y

27 - 6492

707 . 128 . 70 : T

7 : ATI > P31 + PV7 + P77 + 107

قترة = إبليس

قَتَيْبة بن مسلم } : ٧

ابن قتیبة ( عبــد الله بن مسلم ) ۲ : ۳ – ۹ ،

73 , PO - 17 , TA , 1.1 , VY , ,

331 ) 731 ) 001 ) 771 ) 771 ) 781

381 , 017 , 417 , 677 , 777 , 437 ,

T-9 , TAT - TAT , TYA , TYI , TOI

7:33 113711 3741 30A13 777 3

, 775 , 767 , 717 , 727 , 377 ,

FPT , 7/3 , 003 , 0A3

٣: ١٠ ، ١٤ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٢٠ وَزُمَان ٢ : ٢٨٢

173 . 773 . 173 . 773

T17 4 799 4 700 4 427

0:11,37,77,47,77,311,171,

131 , 041 , 777 , 037 , 407 , 177 ,

القُنَيْبي = ابن قتيبة

قَتَيْـلة بنت النَّصْر بن الحارث ، أو أخته ١:١٥١

77.1.7:4

144: 0

قُم بن العباس بن عبد المطلب ۲۰۲:۲

أبو قُحافة (عُمَان بن عامر . والدأبي بكر الصِّدِّيق) | قُصَل ( القُصَل ) ٢٩ : ٢٩

041:4

ابن أبي قحافة = أبو بكر الصِّدِّيق.

قُدار بن سالف (عاقر الناقة ) ۲۲۳ : ۲۲۳

القَرَظ = سمد بن عائذ

الفَرَ ظَي ﴿ : ١٠٢ ـ

القَرَ نِي = أُوَيْس

قُرُّة بن إياس الْمَزَكِي ﴿ : ٢٠٣

قُرَّة بن خاله ۲: ۲-۶۹۲،۳۰۱

قَزَعَة ( مولی زیاد ) 🕴 : ۲٦

قُس بن ساعدة (: ۱۲۲،۸۸،۸۱،۲۸۸،۸۱۲)

207620184062146214

- 1274 1276 1196 11V6 1 - Y : Y

· 707 · 77 · 6 77 / 71 / 19 / 19 / 17 / 17 /

< 1906 1716 1796 1776 119 6 A7 6 OF : F

2116617

T. \$1,743,041,107,067,047,3.7

قُصَىّ بن كِلاب ٣ : ١٨٧

قَصير بن سعد اللَّـضي ٣ : ٣٩٥

قُطْبة بن عامر بن حَدِيدة ٣ : ٤٠٩

قطبة بن مالك ١٢٨: ١٢٨

قُطُرُب ( محمد بن الْمُسْتنير ) ٢ : ٦

قَطَن بن حارثة ﴿ : ٤٤٤

017: 7

102:5

TVE : A

الْفَعَنْدَى ٥: ١٢٧

أبو القُمَيْسِ ٣٠٣: ٣٠٣

**TTV: 2** 

أبو قلابة اکجر می ( عبد الله بن زید ) ۲: ۱۱۲

٥٧:٣

TTA : \$

قَنْـبَرَ ( مولى على بن أبى طالب ) ٢ : ٩٢

قَنْصَ بِن مَعَدٌّ ٢ : ٤٩٩

117: 2

قَنْظُوراء ( جارية إبراهيم عليه السلام ) ٤ : ١١٣

قُوق ( ملك من ملوك الروم ) } : ١٢٢

قدس ۱: ۲۶۳

قیس بن أبی حارم ۲:۲۸

قیس بن زُهَیر ۳: ۳۷۹

قيس بن سعد بن عُبادة ٢ : ٤٩١

قيس بن صَيْني ٢٢ : ٢٢

قیس بن عاصم ۱: ۳۳۳،۲۶۳،۱۷۹

£11,494,9911 : T

447,445 : 4

Y 29 ( 10 Y : \$

YAY(1A+(1\0(1\2+(1\7A : 0

قيس ن عُباد ٣ : ١٠٩

قبس بن أبي غَرَزَة ٢ :٠٠٠

أبو قيس الأودي ( عبد الرحن بن ثَرُوان ) ٣: ٣٢١،١٣٦

AV: \

أم قيس بنت محصّن ٢ : ١٢٣

قَيْصِر ١٠٥٥١٣٠،٢٣٠ ١٠٥٥

**EVA: Y** 

**TTV: T** 

144: 8

قَيْل ذي رُعَيْن } : ١٣٣

قَيْـُلَةُ بِنْتَ نَحْرَ مَهُ الغَنَوِيَّةُ \ : ٣٣٨ ، ٨٠ ، ٣٣٨ ،

27014541450

· ٣٩٩ : ٢٨٥ : ٢٢١ : ١٩٤ : ١٩٤ : ٢

20 . . 2 . 2 . 2 . 4

7: Y13671377 377 3007 33 P7 33 P7

£076277627A621.

TOY (179 ( 17 - 17 ( 7 2 ( 0 ) : 5

18811819711100 : 0

قيلة بنت كاهل ٤ : ١٣٤

ابنا قيلة } : ٧٤

(의)

كاظمة بنت مر ٥: ٧٨

أبو كَبْشة } : ١٤٤

أبوكرب = تُبتّع

گرُودَم } : ١٥

گر ز بن جابر الفرری ۲: ٤٨٥،٣٧٦

کرز بن علقمة 🕻 : ۵۳

السكيسائي (على بن حمزة) ١ : ٢٩٦

AE : {

کشری ۱: ۲۹۳،۱۸

T: 737

779,440,1V4 : {

الــُكُسَمِيّ = محارب بن قيس

( + 1706 7776 1876 AE(A+679687) - ) - 2

V37,3A7,V77,F37,.73,073,A33

· ٤٥٠،٣٧٧،٣٧٠، ١٢٤، ١١١، ٨٣، ٥٠ : **٢** 

( TEE ( T ) V ( T V O ( T O E ( ) - 7 ( O ) ( ) E : T

£4.6817

. ۲۹۳ : ۲۹. : ۲۳۲ : ۲۰۳ : ۹۹ : ۲۹ : **٤** 

771

كعب بن أسد ١: ٣٢٣

كعب بن الأشرف ٢ : ١٨ ، ١٣٦ ، ٢٤٦ ، كعب بن مالك ١ : ٩٩ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٩٥ ،

207

YO7: "

Y+A: 0

کعب بن زُهَیر ۱: ۵۰، ۸۹، ۸۹، ۱۱۹،

208 ( 844 ( 84 · 647) ( 413 ) 303

7:71:01:17:00:7V:PX:711:

· £27 . 271 . 27 . 470 . 407 . 470

0.7629062076220

7:31, 11, 171, 171, 781, 281,

4771471747174717474

4 79 - 4 771 4 YOX 4 YEV 4 781 4 YE

6 79 · 6 77 0 77 1 70 7 1 77 6 79 1

EVT : 27 . : 27 : : 27 : 2 . F

\$ : 07 : 00 : 7/1 : 9/1 : 4/1 : 33/ :

**TAT ( TTA** 

4 TAV : TAT : TVT : TEA : TTO : 10V

494

كعب بن نُحجُرة \ : ٣٩٨

770 6 777 : 0

كعب القُرظِيّ ٥ : ١٦٧

PY1 2001 2741 2 P17 2 P7 2 P7 3

٠٠٣

6 T.V 6 T.7 6 190 6 A0 6 70 6 28 : 7

097 3 - + 7 3 9 7 7 3 7 7 7 7 7 7 3 3

٤٨٠

4 TAZ 4 17 + 6 1 + A 6 1 + Z 6 40 6 TT : T

EV9 - EVV : ETO : T9T

كعب بن مُرَّة ٢ : ١٥٤

140:4

الكُلْبي ( عُمد بن السائب ) ٣٠١: ٣٠١

كُلْثُوم بن اليِّدْم ٣ : ٢٢٨

أم كلثوم بنت عقبة ٣ : ١٧٨

أم كلثوم بنت على بن أبي طالب ١ : ٣٣٤

7:137

2 : 773

أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم ١ : ٢٣٤

٤٦ : ﴿

كُلَيب بن وائل ١ : ١٢٧

السُكُمُيْت بن زيد ٣ : ٣٥٢

كِنالَة بن عبد ياليل ٢ : ٢٧٥

ابن الكواء ٣: ١٠٩

گُو کب ع: ۲۱۰

(J)

أبو لُبالة ٢ : ٣١٣

140 ( 144 : 7

لَبَسِج } : ٢٢٤

لبيد بن ربيعة ٢ : ١٩٩ ، ١٩٩

750P7 3 AY3

T0714.V: {

لبيد (قاتل زيد بن الخطاب ) ١ : ٢٨٧

ابن اللُّـ شبيَّة = عبد الله

لقان ( : ١٥٤

لقمان الحسكيم (١) ١: ٢٨٩

٣٠٠: ٤

لقان بن عاد ( : ٤٨ ، ٥٩ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٣١١ ،

222 6 400

, 2.9 , mym , TMY , 197 , 1VV , OM : T

٤٧١

7: 47: 73: 14: 14: 14:

4.4

# £ Y : Y Y ) : Y 7 1 : Y 0 P : Y 2 P : \$

441,74,54,40:0

ابن لقمان الحسكم ع : ٣٤٧

اقِيط بن عامر ١: ١٠ ، ٧٨ ، ٢٥٨

٤٦٩ ، ٤٥٥ ، ٥٠ : ٢

79.1 18 17 17 17

TVA : {

770 . 770 : 0

لَميس ٢ : ٢٨٤

أبو لهب ( عبد العُرَّى بن عبد الطلب )

277 ( 1YA : 1

21: - 11 : 19 : 143

To. : 6

لوط ( عليه السلام ) ١ : ٥٦ ، ٢١٠

(١) انظر السكلام على لقان الحسكيم . وهل هو حكيم أو نبي في نفسير القرطبي ١٤/١٥ه

الليث من المُظَفَّر (١) ١ ٤٠١:

94634: 7

270 . T

71 4 77 : 0

ليلي ٣٤٢ : ٢

TVT : 2

ليلي بنت الجودي، ٢: ٤٣٩

ليلى بنت عِمران بن إلحـاف (خِندُوف) (٢)

AY : \*

أبو ليلي = النابغة الجُمْدي

ان أبي ليلي = محمد بن عبد الرحن

أم ليلي الأنصارية } : ١٨

مأَبُور ( الْحَمِيُّ ) ٢٣٣ : ٢٣٣

مأجوج ( : ۲۲۲ ، ۱۹۹ ، ۲۶۹ ، ۲۲۹ ،۲۲۷ ،۲۲۶ ،

7: 517 . 8.7 . 777 . 777 . 7A3 . 383

ETA : 4

TEO . 14 : 8

797 (AV ( C+ ( TV : 0

مارية القبطية ١ : ١٩٠٤

797 : T

مازن ۲: ۲۰۰

127 : 2

4: 11 3 4.7 3 777 3 177

مازن بن الفَضُوبة ١ : ٢٥٠، ٢٥٠

2 : ATT ) FO3

148:0

ماعِز بن مالك الأسلمي ( : ٢٩ ، ٢٩٤ ، ٣٠٨

TAT : TE : 070 : 77 : Y

TOT : 4

TT1 . TT7 . 17: {

117:0

مالك ( خازن النار ، عليه السلام ) ۲ : ۲۰

مالك ين أنس (: ١٤: ١٠٩ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ ،

2.0 ( 17 7 7 7 7 7 )

#: 13,7.13 V31,173, A73

107:0

مالك بن أوس ٢ : ١٢٤

**797: 2** 

مالك بن الدُّخْشُمُ ٣ : ٢٦٠

مالك بن دينار ١٤:١ ، ٣١٧

717: Y

مالكُ بن سلمان ١ : ٢٤٨

(١) انظر بنية الوعاة ٢٧٠/٢

(٢) وانظر فهرس القيائل.

مالك بن سنان ع : ٣٥٣

مالك بن عوف ١ : ٢٩٤

740 : L

مالك بن أُو يُرة ٣ : ٢٣

10: 8

ابن مالك = سعد بن أبي وقَّاص

ابن المبارك (١) ٣٠٠ : ٣٠٠

ابن المبارك = عبد الله

المبرد (محمد بن يزيد) ١ : ٧ ، ٩٧

T17: 8

المتلمِّس = عبد المسيح بن جرير

الْمُتَمِّنية ﴿ الفُرَيْعَة بنت همَّام

الْمُثَنَّى بن حارَثة ٢ : ٣٦٣

44 · 🛵

ابن الْمُتَنَّى } : ٨٩

مُحاشِع بن مسعود السُّلَمِي ٣ : ١٨٠ ، ٣٣٧

ُعِجَّاعة بن مُرارة **١ : ٣٣٥**/

تُجالِد ٢: ٤٨٧

مجالِد بن سعيد ١ : ٢٨٥

مجالد بن مسعود ٤ : ٥٩

مجاهد بن جَبر ١: ٧٤، ٤٩ ، ١١٩ ، ١٢٧،

272 : 000 : 727

7:13:00:171:11:7/1:7/1:17:

(١) وانظر : عبد الله بن المبارك

777 1 197 2017 2710

7: · F > / K > VX > 7 / / > · 73 } -33

۲٦٨ ، ٣٣٧ ، ٢٤٧ ، ٢٣٠

44. ( 17. ) \$4. 03/ 1. LAL . 47.

تَجُدَى بِن عمرو ٥ : ١٠٢

مُجَزِّز الْمُدْ لِجِي ( القائفُ ) } : ١٢١

أبو نِجْلَزَ السَّدُوسي ( لاحق بن ُحَمِيد ) ٢ : ٦٠ ،

٤١٩

٩٨ : {

مُجَمّع ٥: ٢٣٢

محارب بن قیس ( الـکُسَمِي ) } : ۱۷۳

المحاربي = غُو َيْرث بن الحارث

أبو يِحْجَن الثقفي ( مالك بن حُبَيِّب ) ١ : ١٦٦

**YY: 1** 

ابن أبي محجن الثقفي ٣: ٤٧٥

أبو تَخْذُورة ٱلجمَحِي (الموذِّن) ٢٠٠ ٣٢٠

نُحَلِّمُ بن جَثَّامَة اللَّذِي ١ : ٣٦٨ .

£90621 . . Y

٤٧٨،٤٠٠،٥٨ : ٣

مَمد بن إسحاق السُّمدي ع : ٢٣١

محمد بن أبي بكر الصِّدِّ بن أبي ٢٧ : ٢٧

90:0

محمد بن الحسن ( ابن دُرَيْد ) ( : ١٩٢٠١٣٠

118:5

37: ٣

محمد بن الحَنَفيَّة ١٢٨: ١٢٨

7: Y1371111111113371.P71333

· 41.6/10/48 : 4

77961EV : 0

أم محمد بن الحنفية كي : ١٨٧

محمد من زياد ( ان الأعرابي . أبو عبد الله )

· PTT · TAT · TO1 · 107 · 107 · TA : \

£47, \$ + \$ , 47 1 , 47 5

Y: 101.117775.53

240,441,1.4 : #

YA9 : 0

محمله بن سِیر بن 🕽 : ۱۹۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۸۵ ،

277,445,491

£01, £00, £7 . (77 .

40X 6 454

4721177110011771377

محمد من عبد الرحمن ٣ : ١٢١

TV9 : 4

محمد بن على = محمد بن الحنفيّة محمد بن القاسم ( ابن الأنبارى . أبو بكر )

\* : Y: 73 : +F:/F:0Y/:/07

12.611161.1: 8

**791470A: 0** 

محمد من كعب القرظي ع : ٢١٥

406(1.V(1.): 0

محمد من مَسْلَمة ١ : ٣٢٢،٢٠٤،٢٦

VY : 5

محمد بن يوسف الفَرَ بْرِى ٣ : ٤٢٢

أبو محمد = مسعود من زيد

محمود بن الربيع ٤ : ٢٩٧

نُحَيِّصة بن مسمود ٢ : ٤٤٩

277:4

المختار بن أبي عبيد ٢ : ٣٣

**\*\*\*** : **§** 

ابن المديني = على بن المديني

المرأة ألجو نية ٧: ٢٤٤

المرأة السوداء ٥ : ١٨٨

المرأة الحخزومية ( التي سَرقت ) ٣ : ٤٤٤

محمد بن عبد الرحمن ( ابن أبي ليلي ) ١ : ٤٦٣ . | أبو مَر ثد الغنوى ( كناز بن الحصين ) ٢ : ١٢٩

122: 2

( ٥٥ \_ النهاية ٥)

مساور ٤ : ٣٤٦

مسروق بن الأجدع (: ۳۱۷،۲۷۲،۲٤۹،۲۷۱،۳۱۷،

2716498

7:713-3733533443

247:4

14460-188: \$

۷۱ : ۱

مِسْطِح مِن أثاثة ١٩٠: ١٩٠

مستر بن كدام العامري ٢ : ٢٣٨

مسعود بن الأسود ٣: ٢٢٦

مسعود بن زيد (أبو محمد) ع: ١٥٩

مسمود بن عمرو ۲ : ۴۳۳

772 : T

مسعود بن هُنيَدُة ٣١٩،١٥٦ : ٣١٩٠١٥٣

ابن مسعود = عبد الله

أبو مسعود البَدْرِي ( عِقِية بن عمرو ) ١ : ٢٨٥

127:4

۳۸ : ₹

أبو مسمود الدِّمَشْقي ٥ : ٢٠٠٣

المسعودي } : ١٦٠

مسلم بن الحجَّاج (۱) ۱۰: ۲۲، ۳۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲،

٤٥٦

2 . 4.440 : 4

97: {

مَرْجانة ( أمة عمر بن الخطاب ) ٣٨٨،٣٥ : ٣٨٨،٣٥

مَرْحَب اليهودي ٢ : ٤٦

79.13731.7

مِرْ داس بن أبي عامر السُّلَمِي ٣ : ٤٨٠

مَرْ زُبان ۲: ۲۹۲

مُوتة بن شَراحِيل ٢ : ٢٤٣

٥٦ : ٤

مرة بن كعب ٢ : ٢٦٨

أبو مُرّة = إبليس

مروان ۲: ۱۵٤،٤٤،۳۷

مروان بن الحسكم ١ : ٣٠٢،٢٤٩

٧٨ : ﴿

مريم (أم عيسي عليه السلام) ١ : ٩٤

7:17.7730733.70

2 : 3/1/1777773

TT: 0

أبو مريم ٤ : ١٩٣

AE: 0

أبو مريم الحنفي ٣ : ١٣٦

المرنى ٢ : ٤٧٤

مَسا ( من الجن ) ٢ : ١٣٤

مُسافِع ٥ : ٢٢٥

مسافِع بن طلحة ع : ١٧

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا في فهرس الكتب : صحيح مسلم .

0: ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( )

مسلم بن عقبة المُرِّى ١ : ٣٦٥

1.4:0

مسلم ن قُتَيْبة ٣ : ٨٥

أبو مَسلم الْخُولاني ( عبدالله بن ثُوَب ) ١ : ٢٧

٤٨: ٣

3:717

AY : 0

مَسْلُمةً 🕻 : ٤٤٥ 🔃

0.8: 4

مسلمة بن عبد الملك ٣ : ٤٦٤

مسلمة بن مخلد ٢ : ٤٠

المِسْوَر بن تَغْرَمة ١ : ٣٦٨

194: 7

ابن المسيّب = سعيد

المسيح = عيسى عليه السلام

المسيح الدجال = الدجال

مُسَيِّلُمة بن عمامة (الكذَّاب) ٢٥٨،٦١: ١

144.01: 7

\$07:TYY:1AT : #

144: {

TYECTO1611. CE : 0

مُصْعَب بن الزبير ١ : ٢٧٦

110: Y

117:89: 7

\*\*\*\*\*\*\* : {

144:0

مصعب بن عُمَير ﴿ : ٤٠٠،٣٨٦،٢٧٩

T.9.140 : T

777/109 : F

**TAT: {** 

477 . 179 . 114 : 0

أبو مطر اكحضرَ مِي ٣:٣٤

مُطَرِّف إ: ٢٥ ، ٣٧٨ ، ٢١٤ ، ٤٦٨

199 : 270 : 4

TOO : 1TA : 1V : T

**YA9:** {

۸٥ : ۵

مُطَرِّف الباهلي ٥ : ٢٣٠

المطعم بن عَدِى ﴿ : ٢٣٥

177 : 18 : 0

المطَّلب بن عبد مناف ٢ : ٢٦٨

المطّلب بن أبي وَداعة } : ٣٤٧

مُطِيع بن الأسود ٣ : ٢٥١

**YY: §** 

ابن مُطِيع ٢: ١٨٥

14.:4

**YY:** {

مُعاذ بن جبل ( : ۲۶ ، ۱۵۷ ، ۲۶۳ ، ۲۷۳ ،

VP7 : P17 : P13 : 373 : 703 : P03

7: PF , AY , PY , OA , AP , A . 1 , Y !!

#Y@ : YYF : Y+F : | 77 : 79 : \$

6:00:101:761:301:371:317:

717

معاذ بن اکجموح ۳ : ۵۲ ، ۱۶۰ معاذ بن عَفْراء ( وهی أمه . واسم أبیه الحارث بن رفاعة ) ۲ : ۱۲۲ ، ۱۲۲

M 670: {

معاذ بن عمرو ۱ : ۳۹۲

أبو معاذ ۳ : ۲۳٤

الْمُعافِرِيُّ ٣ : ٦٧

معاوية بن الحــكم السُّلَمِيُّ ١ : ٣٥٤ ، ٤٩

84: L

**\*17: {** 

معاوية بن سُوَيْد بن مُقَرَّن } : ٢٩٤

معاوية بن عمرو ۲ : ۲۵۷

معاوية بن قُرَّة ٢ : ٣٥١

مَعْبَد بن خالد الجَمَنِيّ القَدَرِيّ ٢: ٤٧٩ ابن مَعْبَد = عُرْقُوب

أُم مَهْبَدَ الْخُرَاعِيَّة (عاتكة بنت خالد) ( : ٣١، ١) ، ٣١، ١٠٠، ١٦٩ ، ١٠٠، ١٠٢٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢

0: 27 1 -3 1 / 1 1 3 - 7 - 1 7 0 7 1 / 7 7

مُعْتَمِر بن سليان ٢ : ٧٥

مَعْدِ بِكُرِب ٣ : ٧٨

ابن معد یکرب = عمرو

أَيْوَ مَثْشَرَ } : ١٨٨

مِعْضَدُ ٣ : ٢٣٥ ، ٢٧٨

المُعْفَد = المُقْمَد

مَعْقِل ٥ : ١٧٨

معقل بن يَسار ١ : ٧٦ ، ٧٤٤

7 : 847 : FYY

أخت معقل بن يسار ٢ : ٢٧٦

مَعْمَر بن راشد ۵: ۱۰۸

مممر بن عبد الله ٢ : ٨٥

ابن معمر ۳: ٤٨٣

مَعْن بن يزيد السُّلَمِي ٣ : ١٨٠ ، ٢٨٥

معوِّذ بن عَفْراء [ وَهيأمه . واسم أبيه الحارث بن

رفاعة ] ۲ : ۱۹۲،۱۲۵

λλ: ξ

ابن مَعِين = يحيي

ابن مَغْرِاء = أوس بن مغراء

ابن مُفَقَّل (عبد الله) (١) : ٤٤٥

المفيرة بن الأخنس بن شَرِيق } : ١٦٢

المغيرة بن شُعْبة ﴿ : ٣٣ ، ٤٠ ، ٥٩ ، ٨٢ ، ٨٢ ، ٨٢ ،

1.13 (713 7313 3013 7713 3713

2446 2 . 2

PAI : ATT : +37 : +67 : YOY : 7+7 :

0.73 7073 1873 713 3333 . . . . .

014

7:14, 74, 771, 137, 337, 377,

( £07 ( TVE ( TEA ( TEO ( TE ) ( FT.

٤٦٥

(١) وانظر أيضا: عبد الله بن مففل.

741 (1.0: {

۲۸۱ : ۵

ابن ملجم = عبد الرحمن

مَلِكُ الروم ( : ٥٣

14x : Y

44 . 44 : 4

**TV:** {

مَلَكُ الموت = عزراڻيل

المَلِكُ الصُّلِّيلِ = امرؤ القيس بن حُجْر

ابنا مُكَيْـكة ( الجُمْفِيّان . اسم أحدهما سلمة بن

یزید ) <sup>(۲)</sup> ۲ : ۲۳۶

ابن المُنتَفِق ﴿ : ١٨٧

الْمُنذِر بن أُسَيد ع : ٩٧

أم المُنذِر ( سلمي بنت قيس الأنصارية ) ٢: ١٤١

111:0

منصور } : ٢٤

أبو منصور = الأزهري

منقذ بن عمرو المازني ٣ : ٤٢

منكر (عليه السلام) ٢: ٥٦

٤١٠:٣

1.9: 8

أبو المنهال ١ : ٣١٦

1: 3A

444

٠ ٢٠٨ ، ١٨٠ ، ١٧٣ ، ٩٦ ، ٨٨ ، ١٧ : ۵

779 · 774 · 789

الْفَضَّل بن رالان ٣: ٣٣

المُقداد بن الأسود (١) ١ : ٩٩ ، ١٨٤ ، ٢٦١ ،

779

777 6 179 : Y

194:40:4

**790:** {

T.4 . TT : 0

المقدام ٢ : ٧٤

7: PAY : 317

**790:** {

194:0

ابن مُقَرَّن = سُوَيد 🗸

الْقُمد ( اللُّمُقَد ) ٤ : ٨٧

الْقُوْقِس ﴿ : ٤٠٩

494 : Y

ابن أم مكتوم = عبد الله

مكحول ١ : ٢٦ ، ٣٥٥

7:3,77,001,787,843

TOY . Y78: T

 <sup>(</sup>١) نسب إلى الأسود بن عبد يغوث ؟ لأنه كان تبناه وحالفه في الجاهلية . واسم أبيه عمرو بن تسلية بن ملك .
 الاستيماب من ١٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر تقريب التهذيب ٢/٢٧٥ -

المهاجر بن أبو أُمَيَّة ١٠: ٢٠

أم المهاجر ١ : ٣٦٤

المهدى ( محمد بن الحسن ، المُنتظّر )

79 · · · · 1

TA7 . TTO . 1VY : Y

TT: 2

YOE : A

المهدى ( محد من عبد الله ، الخليفة العباسي )

الْمَيَاتُ بن أبي صُفْرة ٢ : ٢٥٧

أبو المَو لِي ٣ : ٤٤٧

771: 5

المويَذان ٤ : ٣٩٩

مورِّق بن الْمُشَمَّر ج العِجْلِي ٢ : ٢٣٤

موسى (عليه السلام) ١: ٣١ ، ٤٧ ، ٥٠،

(. T11 ( 1AT ( 1V0 ( 1TV ( 1T0 ( 7V

177 CTT > 777 > 777 | 137 > P-3 >

- 272 ( 247

( ) TY ( 97 ( 0) ( 0 · ( 2) ( ) · : Y 137 ) FVY , TAY , 1 · T , 777 , 787 )

037 ) 707 ) 377 ) 787 ) 087 ) 713 )

7:07:17:50:40:40:171:877:

211 173 1113

\$ : A\$ , AO , Y\$ , YY , OA , EA : \$ 4 779 4 779 4 777 4 717 4 700 4 12 £

4 119 4 171 4 179 4 119 4 72 4 70 : 0

**447 6 445** 

موسي من طلحة ١: ٢٠٥، ٣٠٢

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس)

(177 , 150 , 156 , 0 , 631 , 751)

PY1 : 0 P1 : F + 7 : 177 : YOY : AF7 :

PYT > YTT > Y - 3 > TT 3 > TS 3 > AFS

7: · 7 ، 77 ، 77 / 109 / 177 ، 077 ،

APY > 717 + F77 > 1F3 > 3Y3 > 7A3 >

EAV

7: X7 3 VF1 3 0 . 7 3 F07 3 1 Y7 3 . 17 3

٤٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٧٥

\$ : X7 , Y7 , 13 , 13 , 70 , 11 , Y31 ,

TAY . TIQ . TIT . TEE . 177

0: YF , 1A , 7 · 1 , 0/1 . 071 . 101 .

447 . 44A

۲۲۲، ۲۰۶،۱۷۹،۱۷۰،۱۹۷،۱۳۹،۱۲۹ ، ۲۲۹ ، آبو موسى اللَّذِيني الأصم في ( محمد بن أبي بكر ابن أبي عبسي ) ﴿ : ٩ — ١١، ١٤، ٧٥، 1 129 1 120 1 172 1 90 1 92 1 V9 701 ) PO1 ) AV1 ) · P1 ) 7.7 ) P77 ) 777 ) APT ) 773 ) ASS ) -F3 ) 1F3 ) | Y: Y1 ) SS ) 30 ) F7 ) AX ) 711 )

(ن)

٣٦٠ : ٢٧ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٤٣٧ ، ٤٣٠ ، ١٦١ أنائل (مولى عثمان بن عفان ) ٢ : ١٦١

3: X41 177

77 : A

١٠٦: ١٧٣ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٧٥ ، ٣٢٨ ، النابغة الجُمْدِي ( قيس بن عبد الله ) ١٠٦: ١٠٦

7:171: P.Y: 037:377

3:13:33:001:711:711:711:71:71:77:07:07:07:07:07:03:

27. 6 207

YYY : 0

النابغة الذُّبْياني ( زياد بن معاوية ) ٤ : ١٨٤

1VV : 0

ابن النابغة = عمرو بن العاص

نَاجِية بن جُنْدُب ٣ : ٤٢١

نافع 🏲 : ۱۳۸

**YTY:** §

نافع بن جُبَير بن مُطْمِم ١ : ٣٢٥

4.0 ( TEQ : 5

النَّجاشيّ ( : ١٤٧

242

2 : 0 PT ) A33

\$ : 351 ) AAI > 377 ; 777 ; 377

4 : 177 ' XX ' OX ' TT ' TT 'Y

140

۸٥٨ ، ١٩٨ ، ١٩٢ ، ٨٣٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٧ ، أبو ميمونة } : ٢٨١

FPY , 4.4 , K.4 , P74 , F74 , K34 ,

293 6 204

(100 ( 18. ( VA ( 7A ( 1A ( 17 : 4

271 377 373 773

79: \$ ( 457 : 447 : 447 : 400 : 447

\*\*\* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\*

6: VI , VI , IX , IX , X , YO , IX ,

TYR : YOX : YOY

أبه مُنسم ق ۲ : ۲۳۰

YEY : 5

ميكائيل (عليه السلام) ١ : ٨٥

148:4

مَیْمون بن مهران 🕻 : ۱۶۴

194: 4

1 . . : 4

مَيْمُولَة بِنْتُ الْجِارِثُ ( أَمَّ المُؤْمِنِينَ ﴾ { : ٢٤١ ،

474 . 448 : X

ميمونة بنت كَرْدَم الثَّقَفِيَّة ٣ : ١١١

نَجَبة ١ : ١٢٩ ، ١٢٩

110 : Y

نَجُدَة بن عامر الحَرُورِيّ ( : ٤٤٢، ٧٤ على الله على السيد الله بن أسيد

ابن النَّحَّام ٣ : ١٧٥

النُّخَمِي = إبراهيم بن يزيد

النَّذير العُرُّيان ٣ : ٢٢٥

نسيبة 🕴 : ٤٣٢

نصر بن حَجّاج } : ٣٦٧

أبو نصر ٤ : ٢٠٢

أبو نصر الحيدى = الحيدى

نُصَيب بن رَباح ١ : ٣٥٠

النَّضْر بن شَمَيْل \ : ٥

0:4

Y. W . 1 . . : 0

النضر بن كَلَدَة ﴿ : ١٤

نَضْلة بن عمرو ۲ : ١٠٥

**\*\*\*** : **\*** 

نَعْمُل ( رجل من مِصر ) ٥٠ - ٨٠

نعثل = عُمان بن عقان

النُّعُمان بن بَشير \ : ١٧٥ ، ٤٠٧

**747 : {** 

Y9 : 0

النعمان بن زُرْعة ﴿ : ١٢٧

771: Y

النعمان بن مُقَرِّن المَزَى ١ : ٤١٧

Y: V3 , 091 , 257

477 : 198 : D

النعمات بن المنذر ٢: ٣٨٨ ، ٤٩٣ ، ٤٩٣ ،

299

408,441,114: \$

نُعَسِم ١ : ٤٠١

نُعَيْمٍ بن عبد الله بن أسيد (النَّحَّام العدوى)

77:40:6

يَفْطُوَيه ( إبراهيم بن محمد ) ١ : ٥٣

نُقادة الأسدى [ الأسلى ] ١ : ٢٥٩ ، ٢٢٢

440 ( 141 : 4

**YYV: 0** 

نَـكير ( عليه السلام ) ٢: ٥٦

210:4

1.9: 5

المَّدِي = أبو عَمَان

ابن نَهيك = عبد الله

النُّوَّاس بن سَمْعان الـكِلابي ٢٦: ٢٦

نوح ( عليه السلام ) \ : ٣٣٤

7 : 47 > 577 > 487

440 : 414 : 4

444 ( 145 ( EV : 0

نُونُف ۱ : ۲۵۸

نوف بن فَصَالة البِكَالي ١ : ٢٥٠

YET : 0

نوف بن مالك ١ : ٢٧٢

نوقل بن عبد الله ﴿ : ١٠٤

( • )

هابيل ٣ : ١٢

هاجر (أم إسماعيل عليه السلام) ١: ٧٤، ٥٥، ٢ : ٥١٠

111 171 173

8.7 ( Y77 : Y

444 C 44. : 4

V0 ( 0A : A

هارون (عليه السلام) } : ٩

هاشم بن عبد مناف ۱ : ۳۰

14. : 4

أبو هاشم بن عُتْبة ( خال معاوية بن أبي سفيان )

2 : 173

174:4

ابن أبي هالة ﴿ : ١٠٧

1.1:5

هاران } : ۲۲۹

أم ماني ٥ : ١٩٩

ابن هُبَيرة ٣ : ٣٥٢

هرَ قُل ١ : ٣٠٢ ، ١٣٥ ، ١٥٥ ، ١٨٦ ، ٣٠٢ ،

44.

7:01751 VIII 1711 131 1731 1811 01 - ( 474 , 40 - ( 458

2 VO : 4

Y7. ( ) . V ( A0 ( 70 : 0

هَرم بن حِبّان ١ : ٤٠٣

الهُرْمُزانَ ﴿ : ٢٩٣

الهَرَويُ ( أَحَمَد بن محمد . أبو عبيد ) ١ : ٨ –

111211-11921 00 12 - 1 70170 1 11

77/ 37/ 37/ 3 /3/ 3 /3/ 3 70/ 3 /0/ 3

. F / Y > XYY > Y3Y > XFY > YAY > Y17.

7:11:71:07:70:7P:77:331:

101 1 177 1 177 1 177 1 ATT 1

6 0 · 2 6 £ 9 Å 6 £ 9 · 6 £ 0 9 6 £ 7 Y

017

4. 11 181 1 XO 180 10 0 3 3 3 0 X 1 7 P) 6119 61116 1.V.1.E. 1.Y.48 107 ) YOY ; XOY ; XYY ; \$PT ; XPT ;

201:20. 277

490 497 4 A7 4 70 4 0V4 EE 4 1A41 + : {

1 • 1 > 7 • 1 > 6 • 1 > 7 • 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 1 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7 > 7 | 7

مَزَ ال بن ذِياب الأسلى ٣٤١ : ٣٤١

الهَزُّهاز \ : ٣٥٨

**۲77: ۲7 - : ۲07** 

• رُزِّ بِلْ بِن شُرَخْبِيلِ الأَوْدِي O : ١٥٠

هشام بن عبد الملك ٢: ١٨٩،٠٩٠٩، ٢٣٤

447:4

0: 13/101/11/77

هشام بن عُرُوة بن الزبير ۳ : ۳۰۶،۳۱۹،۳۰۷ هشام بن هُبَيْرة ۳ : ٤١١

ابن هشام ع : ۳۱

هُشَيم بن بَشير ١٦٠: ١٦٠

117: 8

هلال بن أمّية ٣ : ٣٦٣

٧٦،٢٩ : {

هلال بن سِراج بن مُجَّاعة ٢ : ٤٩٤

هلال بن الملاء ١ : ٤٤٦

أبو هلال ۲: ۳۷۱

هَمَّام ٢: ١٣٥

هند بنت أبي سفيان (أم عبد الله بن الحارث)

97:1

14:4

هند بنت عتبة (أم معاوية بن أبي سفيان)

1 : 1733133

7 : PIXVIXI1177

174:4

\*\*\*\*\* : \$

**4184114414 : 0** 

هُنَىٰ ( مولى عمر بن الخطاب ) ٣ : ١٥٤،١٠١

هود ( عليه السلام ) ۲: ۱۰۱

190:4

هِيت (اللُّخنَّث) ٣٧٨ : ٣٧٨

194:0

أبو الهَيْمُ : ٣٢٧

أبو الْهَيْمُ ( مالك بن التَّيِّران ) ٢ : ٣٩٢،٢٢٧

T. 7: 7

190: 4

\$ : 07/3037

YVV : 0

أم الهَيْمُ ١ : ٤١٧

444 : E

( , )

وائل ۵ : ۱۳۹

وائل بن خُجر ۱ : ۲۰۲، ۲۰۳، ۱۹۹، ۲۰۲۰،

**777337** 

Y: 0173437344718777334733

TAA6771617861.761.16A1: #

411/198/77/28:0

أبو وائل ( شقيق س سلمة ) ١ : ٢٩٩

TATITYVY. TAE: 1 . 0 : Y

# £ 1 677 60 Y 6 £ 1 6 7 7 1 5 #

\*\*\*\*\*\* : 1130 · 7377

18961106111:0

وابصة بن معبد بن مالك ٢٣١ : ٢٣١

101:4

114477 : 8

YY : A

واثلة بن الأسقم ٢ : ٣٧١،٣٥١

: : 1

الوادعيّ (المنذر بن أبي حَمْضة) ٢٤٠: ٥

أبن واقد كم : ٣٠٠

أبو واقد 1 : ۱۸۰

الواقدى ( محمد بن عمر ) ۲۹۰: ۲۹۰

. TO9: W

الواقميّ ع : ١٦٨

144648 : 4

117: 5

188:0

وهب بن عبد مناف ( أبو آمنة أم النبي صلى الله

عليه وسلم ) ٣: ١٨٠

ابن وهب 🕇 : ۲۳۸

وُهَيِّب بن الوَرْد ١ : ٦٢

TV7: 0

(ي)

يأجوج ( : ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۳٤٩ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ ،

7: 117 : 2.4 : 4.4 : 4.4 : 4.4 : 4.5

£ 44 : 4

450 E 17 : \$

79 . AV . 0 . . TV : 0

یحی بن زکریا (علیه السلام) ۳:۷،۷۰۲،

YA0 ( 97 : {

Y & & : 0

یحی بن الحارث کی: ۱۷۹

یحی ن خله ۲۰۱: ۲۰۱

یحی بن عباد ۱: ۳۸۵، ۳۸۳

یحی بن أبی كثیر ۲: ۲۲، ۲۵۲

یحی بن محمد ۱ : ۲۹۹

771: 177

وَحُشَى بن حرب (: ۲۲۵،۱۲۲،۲۲۲،۲۲۲، ۲۳۵

727: T

284,471,110 : 4

\*19118911881V0: \$

117: 4

وَرْدَانَ ( غلام عمرو بن العاص ) ٤ : ٢٠

وَرَقَة مِن نو فل ١ : ٤٥٢،٢٥٠،٤٤

**۲۲** : **۲** 

£4.45 : \$

119,44 : 0

الوليد ٢ : ٢٥٩

الوليد (غلام أم سلمة ) ١ : ٢٥٤

الوليد بن دينار السَّمْدِي ( النَّيَّاس ) ١٢٦ : ١٢٦

الوليدين عبد الملك ١: ٢٦١

الوليد بن عتبة بن ربيعة ٢ : ٤٣٨

الوليد بن عقبة بن أبى مُمَيْط ١ : ٤٥٢،٣٦٤

٣٨ : ₹

الوليد بن المغيرة ﴿ : ٩٨

77811991177: T

157: 5

الوليد بن الوليد ٥ : ١١٣

الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٣ : ٤٦٤

وهب ( : ۲۱،۲۸،۲۰۵۲،۲۳۳،۱۱

یحی بن مُعِین 🕻 : ۲۸۹

200 : Y

707:4

727 : E

يحيي بن يحيي الفساني ٣ : ١٧٢

یحیی بن یَعْمَر ﴿ : ١٥ ، ٣٨٣ ، ٤٠٠ -

1 : . 33 3 3 P3

\*17 . 187 . 117 . 1 . 7 : F

YO. ( Y. O ( 9 . ( TA : {

4: 131 : 177 : 187

يزبد بن أبان الر"قاشي ٢ : ٢٧٠

بزيد بن الأسود ٢ : ٢٣٤

يزيد بن الأصم ٢: ٢٢٤

40. : 4

بزید بن شجرة ۲ : ۳۰ ، ۲۰۹

144 : Q

يزيد الفقير ٢ : ٤٨٣

يزيد بن مر " فا ٣٤٦ : ٣٤٦

يزيد بن معاوية 🚺 : ٣٦٥

279 : Y

144:4

147 . 177 : 8

**۲7.: 0** 

يزيد بن المهلُّب ١ : ١٠١ ، ٤٠٠ ، ٤٢٥

0.7 : 19A : Y

أبوَ اليَسَر (كعب بن عمرو الأنصاري)

277 6 TYA: 1

TYE . AT . 77 : T

1.1:4

7-1: {

181:0

يمقوب بن إسحاق ( ابن السُكِّيت ) ٣ : ١٢٣،

**TVA ( T)T** 

... \ov: **{** 

0: 111 077 3 3 7

يَعْلَى ١ : ١١٨

707: T

ابن يَعْمَرَ = بحيي

يَــُكُسُوم ٢ : ٢٣٤

TAT : T

TON. 17: 8

يوسف ( عليه السلام ) ١ : ٢٧ ، ١١٢

1: 171 : 171 : Y

49m: 4

177: {

YY7 : 0

بوسف بن عمر ١:١٦٤

7: 703

Y70: {

يونُس ( عليه السلام ) ١ : ٩٠

7:31/7179/171093

417 : E

بونس بن حبيب ( النَّحْوِي ) } : ٥٠

بونس بن عبيد 🕻 : ١٦٤

## ١٠ - فهرس القبائل والأمم والفِرَق

(1)

آل أبى أونَى ٣ : ٥٠ آل أبى بكر الصَّدَّبق ١ : ٣٦٩ آل جمفر بن أبى طالب ١ : ٢٤

101 . 129 : 8

آل حارثة بن سهل ۲ : ۲۸۸

آل الحسن بن على ٤ : ٤٩

آل خُزَيمة ﴿ : ٣٩٣

آل داود 🕻 : ۸۱

آل رسول الله صلى الله عليه وسلم = آل محمد

آل الزُّ بَير ٣ : ٢٦٥

آل السائب ٥: ٤١

آل العاص ٣ : ٣٨٦

آل عبيد الله ٢ : ٨٥

آل أبي عَيْنِينَ } : ٢٤٧

آل على بن أبي طالب ؟ : ١٠٢

آل فاتك ٣: ٢٤٦.

آل قُصَى ٢ : ٣٢٠

آل محمد صلى الله عليه وسلم ٢ : ٩٣

3:7.1,911,371,977

799 ( 178 ( 109 ( 18 : 0

آل المفيرة ٢ : ١٣٠ ، ١٥٦

آل مُقاعِس ( : ۳۲۸ آل هاشم ۲ : ۶۰۹ الأندال ۲:۳ ۲۲۳

الأحابيش ١: ٣٣٠

بنو الأحَبّ ( من عُذْرَة ) } . ١٠٠

الأحلاف 1: ٢٥٥

أُحْسَ ٣: ٥١

إخوة بوسف ( عليه السلام ) ٤ : ١٨٠

أذواء اليمن ٣ : ١٧٣

بنو أَرْفِدَة ٢ : ٢٤٢

الأرُوسِيَّة \ : ٣٨

الأزد ( : ۳۱۸، ۲۵۶، ۹۷)

70V . 119 : T

498:4

97 ( 21 : 0

أزْد عُمان ۲: ۳۸۸

أسارَى بدر ۳ : ۱۷۷

178 : 18 : 0

الأسباط ٢: ٢٢٢

الأسْبَذِ بُون ٢ : ٣٣٣

بنو أسد ١ : ١٣٥ ، ١٨٨ ، ٢٥٥

EAA 6 ETT : T.

\* : 177 , 077 , .77 , 773

TOE : 1 . E : 0

الأسد = الأذد

بنو إسرائيل ١: ٣١ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ١٤٦ ،

270, 277, 737, 777, 773, 013

£ 10 6 77.

· TTA · TYY · TYO · 188 · 9 · · V1 : \$

# 2 .

179 : 4

أَسْلَمَ ٢ : ٣١٩ ، ٣٩٠

498 : X

YY9 : 0

الأشعريُّون ( : ٢٤٤

YA : 0

أصماب أبي حنيفة ٣ : ٢٧١

أصحاب الأخدُود ٢ : ١٢

أحجاب الأيكة ع: ٢٠٩، ٢٠٩

أصحاب الجمَل ١ : ٩٨

7. (14: {

118:0

أصحاب الحديث ٢: ٢٠ ، ١٧٩ ، ٢٠٠ ، إ ٥ : ١٠٢ ، ١٠٠ ، ١٧٢

777 . 704

2 : AAT : YTS

6 : 113 ( 177 ( 171 ( 1) - ( 9) ( 1) : 0

أصحاب الرأى ٢: ١٧٩

ا أصحاب الرِّدَّة = أهل الرِّدَّة

أصحاب السَّمْرَة ٢: ٣٩٩

أصحاب الصُّفَّة = أهل الصُّفَّة

أصحاب الصُّلُب ٢ : ٥٤

أصحاب الغار ٣: ٣١٠ ، ٣٤١ ، ٤٥١

Y . E . 191 : 0

أصحاب القياس ٢: ١٧٩

الأعاجم 🛨 العجم

أقوال شَبُوة ٢: ٤٤٢

774 . 718 : F

٣٠٤ : ٥

الأكاسرة ( : ٤٣٨

الأكراد 1:371

77A : Y

أمراء الشام ٣ : ٤١٧

بنو أميَّة ﴿ : ٣٠، ١٨٥ ، ٣٤٤

TEA . T. 7 . 111 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . Y

٤٨٠ ، ١٩٩ : ٣

441 6 87 : 5

أميَّة الصغرى ٣ : ١٧٤

الأنباط ١:٥

90:4

Y . A : {

۹ : ۵

الأنصار ﴿ : ٢٢٤٢٢ ،٤٤٤ ،٨٥ ،٧٧ ،٨٢١ ،

· ٣٤٤ · ٣٢٧ · ٣١ • · ٢٦٩ · ٢٥٤ · ٢٣٤ · ١٦٩

0073.7731.33413.773.673.

241 4 204

· ٣١٦، ٢٢٤، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٠، ١٣٩، ١٣٦

7771. 173. 174.3 174.3 1743 1743 1

011681.600680

· ٢٦٠ ، ٢٥٢ ، ٢٣٠ ، ١٧٨ ، ١٠٤ ، ٢٣٠ ، ٥٩ : ٣

47330433743

\$ : 174. 174. 175. 174. 151. 145.44 : {

441:405

4...45

أعار ١:٠٠٠

أهل أُحُد ٢ : ٢٠٤

أهل الأمصار ٢١٣: ٢

أهل الأنبار ٥: ٣٠

(١) وانظر أيضًا أهل مكة ، وأهل الدينة .

أهل بدر ٤ : ٢٥٤

أهل البصرة ٣: ١٨٠

117: 8

1496170: 0

أهل البيت = آل محمد صلى الله عليه وسلم

أهل الجزيرة ٥ : ٢١١

أهل الحجاز ٢: ٤٠٠٥٧٥٤١٣٣٠٥٧٨٤

\*: 15,317,773

6 : P710F110A1130717YT

أهل الحديث = أصحاب الحديث

أهل الحرَمين (١) ع : ٩٤

أهل خيبر ٢ : ١٨٤

٣٧ : ٣

Y77 : 0

أهِل دمشق } : ١٠٥

أمل الذَّيَّة ٣: ٥٢٧،٥٠٣،٥٢٣

أهل الرِّدَّة ١ : ٣٧١

071:7

أهل السنة ع : ٥٥

أهل السُّواد ٢ : ٢٢

EAT : T

أهل الشام ٢: ٨٨،٢٢٢

( ٧٠ \_ النهاية \_ ٥ )

2: · 11107.073

1186849 : 0

أهل الصُّفَّة ٣ : ١٦٩،١٤٦،٣٧

٤: ٣٠

Y1. : 0

أهل صِفَينَ ؟ : ٦٠-

أهل صنعاء : ٣٥٣

أهل الطائف ٣ : ٣٤٧

أهل العراق ٢ : ٢٥٨

£ 70,7 7 19, 29 : 1

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

14011-4448149:0

أهل المَرُوض ٣: ٢١٤

أهل الفَرُّب = أهل الشام

أهل النَوْر ٥ : ٢٥٥

أهل القدر = القدريَّة

أهل الكتاب ٣ : ٣٣٨

أهل الكلام ٤: ٣٢٢

أهل الكوفة ٣: ٢٢،٣٢٢،٢٥٤،١٨٠،٤

۳۰۲،۱٦٠ : ۵

أهل المدينة ٢ : ٤٦٩،٤٦٥٤٥٢٥٤

EYY( E ET. TT. TY TY ( TY ) 1 70 : T

\* Y) PO > Y | Y

أهل مصر ۲: ٤١٦،٢١١

14. : "

£7 : {

TT: 0

أهل سكة ٢: ١٤ ٢٠٣٧٢٥١٥

T. 2629 : T

Y19,411/11/170,4140 : {

9468 : 0

أهل تَجُد ٣ : ٣٢٧

77T.08 : {

أهل تَجُران } : ٣٥٩

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أهل المرز ٢: ١٩٥٠

أهل وقعة الجل = أصحاب الجلل

أهل الميامة ع : ٢٣٣٠١٥

أهل الين ٢: ٢ : ٤٦٧،٣٩٥،٣٨٩

7: 73:037:/VY: P7:0 · 3

\*\*\*\*\*\*\*\* : {

7991177177: 0

الأوس ( : ٢٥،١٣٩

1:0171:5

1211111

17- : 0

إياد ٣ : ١١٥

(ب)

البارِز ( فارس ) ١٧٤: ١

بحاوّة ( : ۸۸

تجيلة ٢: ٢٢،٦٢

بكر بن وائل : ۲۷۹،۱۲۷،٤٠

¥ : Y : Y : Y : Y

14741484188 : {

TA : 0

بَلْحِارِثُ(١) بِن كُعب ١ : ٣٨٦،٢٩٣

**YOY: §** 

بنات الأصفر = الروم

بَوْلان ﴿ : ١٦٣

بنو بَيَاضة ٥ : ٢٦٣

(ت)

التابعون ۲ : ۱۱،۲۸ ۲۲،۲۷۹،۲۲۹،۲۵۱

7:0771057103

. • \ : {

النوك: ١: ٣٠٨

- 18617 : 7

117: 8

تَعْلَبِ ١ : ١٢٧

7.1:7

عيم ( : ١٩١٦/١) ١٥٠، ١٧٠، ١٩٧٩ ، ١٩٥٥

50065 40

(١) وانظر أيضًا : بنو الحارث .

Y : 300 0 A 3 7 P 2 F 3 F 2 A F 1 00 7 2 1 A 7 2

1333713

TATITIES 11011901189 : T

\$ : 3)541)M()317)707)307)357

\*\*\*\*\*\*\*\*

(ث)

بنوتُعُلُّبَة \ : ٤٢١

2.4:4

ثَقَيِفَ ﴿ : ١٦١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٥٢ ، ٢٥٨ ،

PAT > 733

TT-112121212121212

14. : 0

عمامة ١ : ٨٦

تمود ( : ۲۱،۲۱ ۲۳،۳٤۳،۳۵۶

148: 7

(ج)

جَديس ٣ : ١٣٤

جَديلة قيس ١ : ٤٤٠

جُذَام (: ۲۸٦،٤١

Y . 0 : Y

\*1. : £

٤٦:٥

بنو جَذِيمة ٢ : ١٥١،١٢٥

TOT . T : T

جَرْم ٣ : ٤٢٩

جُرْهُمُ ٢ : ٥٠١

۲: ۲٥3

101 ( ) > {

جُشَم ﴿: ٢٤٢

بنو جِمال بن ربيمة ١ : ٤١١

بنو جَمْدَة ٢ : ١٦١

بُجَع ( : ٢٥٤

بنو آلجون 🕻 : ۳۱۸

جُهُينة \ : ٢٧٦

۲:۲۰۲۸

٧٤ : **ξ** 

444:0

جيش الخَبَط ٥: ٢١٢،١٨٩

(ح)

عاء ( : ۱۲٤،۲۲۱

بنو الحارث() ١: ٣٨٦

27:4

بنو الحارث بن الخزرج ۲: ۲۰۷

بنو جارثة ﴿ : ٣٨٧

144 : 7

اَلْحَبَشَةُ ( الْحَبَشُ ) ( : ٢٦٦،٥

¥ : 31/173710 · 01/27/1/2 : 7

**٤٤** . ٣

(١) وانظر أيضاً : بلحارث .

۱۸۸ : ﴿

الحجاز ون = أهل الحجاز

بنو حديلة \ : ٣٥٥

اَكْرُورِيَّةً \ : ٣٦٣

XT : Y

المحسّاب ۲:۲۲ :۲۱۲

خُطَمَة بن تُحارِب ١ : ٤٠٢

خکم ۱: ۱ کخ

بنو خَمَيد ٢ : ١٨٥

خَير ١: ٥٥، ١٧٢،٠٨١

2 : VII 1741 1771 1771 18 5

19711011179: #

174: {

10.477:0

الحوارِيُّون ( : ٤٥٨

(خ)

خارِف ۲: ۲۰

خَثْمَمُ ٢ : ٢٢

2 : 47/18.3

۸٤ : ۵

خُزاعة ٢ : ٢٩،٧

141:4

1 1 2 1 3 3 3 4 1

194478:0

اکخزرج ۱: ۲۰،۱۳۹

(٢) وانظره أيضا في فهرس الأماكن .

120171: 4

1276148 : \$

17. : 0

آخَشَبِيَّة ٢: ٣٣

خندف (۱) ۱۷۰: ۱۷۰

1: 7

790: W

الخوارج (: ۲۱۶،۲۰۸،۱۸۷،۱۳۱،۲۳۱۳)

**۲98.479.477.47.** 

· ۲۲٧ . ۲٠ . ۱۷٩ . 1٤٩ . 119 . ٧٠ . ٣0 : ٢

2Ar 279.277, 279.270 , 777

TO.1710.97 (98179188110: 7

\$ : XY1733733+F3/F307130X131773

44.418

17161416118.74:0

خُوز كِرمان ٢ : ٨٧

()

دُوس ۱: ۲۶

77 : T

۱۲۸ : ۳

بنو الدِّيل ٢ : ١٩

( ¿ )

**ذ**و رُعَين (۲) ع : ۱۳۳ ا

(,)

الرافضَة ٢ : ٢١٢، ٢٠٢

ربيعة ۱ : ۲۷۹، ۲۷۹

49. : 4

الرُّ كُوسِيَّة ٢: ٢٥٩

الرُّوم (: ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٧ ، ١٣ ، ٣٨ ،

244 C441 CAST

. TY9 . TT9 . 177 . 11V . 1-1: Y

2.7 6 474

2140,147,443

3:10,711,771,001;

790177017

(ز):

بنو زُرَيق ۲ : ۱۶۰

الزُّطُّ ٢٠٢: ٢٠٣

789 : C

الزَّانْج ( الزُّمُنُوجِ ) ٢٦٦: ١

**££**A : **T** 

بنو زُهْرة \ : ٤٢٥

189:4

(س)

بنو ساسان ۳ : ٤٣٥

السافرة ٢ : ٣٧٣

(٤) وانظره أيضا في فهرس الأعلام .

(٣) وانظر في فهرس الأعلام : ليلي بنت عمران

بنو سَبِيع ٢ : ٣٣٧

بنو سعد بن بکر ۱ : ٤

708 ( 194 : {

سُفْلَى قيس ٥ : ٢٥٤

سُقاة الأعاجم ٣: ٢١٤

بنو شکیم ۱۹:۱۳، ۳۳۰

\*YX ( \*\* ? : \*

4: 6/10 - 6/10 1470 9770 - 14

\$ : A & > & & > > YTY

77067V: 0

ينو سَهُم ١ : ٤٢٥

TAO: 7

الشودان (١) ١ : ٨٠

(ش)

الشّراة ١ : ٢٥٦

29. A . 279 . 227 . 278 : Y

**451:** 

448 4444 44: 0

الشُّعُوب ( العجم ) ٢ : ٢٧٨

شَنّ ۲۱۰: ۳ : ۱۱۰

بنو شَیبان ۱ : ۱٤٧

474 : X

112:0

الشيبيُّون ( : ٢٤٤

شِيخان قريش ٢ : ١٧٥

الشِّيعة ٢ : ١٩٥ ، ٢٠٥

3 : AY1 > YPY

174:0

( ص )

الصابئون ٢ : ٢٥٩

الصحابة ٢ : ٢٨ ، ١٣٠ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ٢٧٥،

17437.3

211

\$ : 147 ( )AY ( )V4 ( ) ) ( 0) ( T) : {

\*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

720 : 121 : 77: 0

الصِّين ٤ : ١١٣

(ض)

بنو ضَّبَّة \ : ٨٩

14: {

(ط)

طبق (۳) ۳: ۱۱۰

طُسْم ۲: ۱۲٤

طَيِّيُ (طَّيِّ ) ۲۲۲، ۲۰۱۱ م

119:5

<sup>(</sup>٢) وانظره أيضًا في فهرُس الأعلام .

<sup>(</sup>١) وانظره أيضًا في فهرس الأماكن .

<sup>(</sup>٣) وانظره أيضاً في قهرس الأعلام .

771 4 778 4 111 4 1 . 7 : 5

(ع)

عاد ۱: ۲۷

\*\*\* : XP : Y7 : Y77

279 . 190 . 178 : 4

يتو العاص ٥: ٢٩

بنو أبي العاص ٢ : ١٠٨ ، ١٠٨

بنو عامر ٤ : ٣٠٩

بنو عامر بن صَعْصَعَة ٢ : ٣٢١

217:4

عُيَّاد بنت المقدس ٥ : ٢٤٤

بنو العباس ٢ : ٢١١

عبد الدار \: ٤٢٥

Y.A: {

عبد القيس (١) ١٩١: ٤٠٢، ١٩١

297 . TYO . TT . T. : Y

478 6 110 6 70 : T.

ينو عبد الطلب ٣ : ٣٨٢ ، ١٧٧

بنو عبد مَناف ١ : ٤٢٥

4.7: Y

YE4 : \$

عَبِس ( : ۲۹۳

المَيكلات ٣: ١٧٤

العَجَم (الأعاجم) ( : ١٥٩ ، ٢٧٨ ، ٢٨٣ ، أ بنو عمرو بن عوف } : ١٤٦

(١) وانظر أيضاً: وفد عبد القيس.

**ETA ( Y9 .** 

2 : 01 : A7 : VA : 777 : AV3

7: VII , PTI , PAT , OTS , FTS

TET . Y.V . 177 : 5

797 6798 6 770 6 770 6 11A : 0

عَدُوان ٣ : ٤٣.

بنو عَدِی ﴿ : ٤٢٥

79 : Y

بنو عدی بن جندب ۲: ۱۰۲

عُذرة ٢ : ٢٥

العُرَّنيُّون ﴿ : ٣١٨ : ٣١٨

4X8 : #

TYT : 107 : \$

178 : 127 : 0

عُرَينة ٣: ٥٨٥

العَصائب ٢٤٣: ٣

بنو عَقيل ﴿ : ٢٥٨

العَقيليُّونَ ﴿ : ٣٧٣

عَكَ ٢ : ٤٢٢

العُلوج ( علوج العجم ) ٣ : ٢٨٦

العَمالقة ( العَماليق ) ٢ : ٣٤١

T.1 6 771 : F

بنو عمرو بن خالد ۳ : ۲۵۲

بنو عمرو بن كعب ١ : ٢١٦

بنو العَنْبَرَ ٢ : ٣٠٠ ، ٣٠٠

بنو عوف 🕽 : ۲۸۹ ، ۲۸۹

(غ)

غَسَّان ۱ : ۳۹۶

۸۴ : ۵

غَطَفان ١ : ٦٧

404 ( 140 : X

غفار ۱: ۵۳ ، ۲۱۱

7: 707:133

2.4.472:4

444 ( V7 : 0

(ف)

فارس ( الفَرُس ) ٢ : ٥ ، ١٧ ، ٣٨ ، ١٢٤ ،

144 1001 189

449 . XV : Y

VY: T

\* : 10 > 17 > 71 > A14

744 . V4 . 44 : 0

الفراعنة ﴿ : ٤٥٢

الفُرُس = فارس

بنو فَرُّوخ ٣ : ٤٢٥

بنو فَزارة \ : ٣٠٧، ٤٧٤

41. : 4

144: {

(١) وانظره أيضاً في فهرس الأعلام .

442 : D

فقياء الحجاز ٣ : ٣٠

فقهاء العراق ٣ : ٦٠

فقياء المدينة ٢ : ٢٥٠٢

فَوْمُ ۲ : ۷۶

(ق)

بنو قاذِر (١) ( بنو إسماعيل بن إبراهيم عايهما

السلام) ٤ : ٢٩

القارة ١ : ٣٣٠

14. : 5

القبط (: ٢٨٣

٦: ٤

قَتْلَى أَحُد ٥ : ٢٨

قَحْطَانَ ۲ : ۲۲۲

القَدَريَّة ٢ : ١٩٥

· 278 ( 2.V : T

**Y99: 2** 

قريش ( الفرشيُّون ) \ : ۲۰ ، ۳۲ ، ۲۷ ، ۲۰ ،

6 11V611769V697698698691

. T. . . 197 : 171 : 177 : 179 : 170

( 457 ( 44. ( 4.1 ( 404 ( 451 ( 4.0

202 ( 207 ( 22 .

1: V 1 / 1 / 7 / 73 / X7 / 78 / 11 / V : Y

77/ 37/ 33/ 303/ 38/ 378 ( )78

101 3 151 3 481 3 481 3 187 3 187 3 377 3 - 37 3 737 3 747 3 777 3 777 3 F173 P173 . 773 1373 1073 1873 387331834183403370334433 010601966111616

. ۲۷۹ , ۲۷۷ , ۲01 , 770 , 771 , 187 . 770 . 772 . 757 . 779 . 775 . 775 0 27 3 4 47 3 7 97 4 7 7 9 7 7 9 7 3 1 3 3 

( 97 ( V9 ( VA ( 78 ( OV ( E+ ( )A : \$ 111001107710781033107810 . ۲۲۳ ، ۲۲7 ، ۲۱۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۷ ، ۱۸۰ 737 , P37 , TF7 , 107

34,031,731,381,777

> قريش البطاح ٣ : ١٦٥ قريش الضّواحِي ٣ : ٧٨ قريش الظُّواهِر ٣ : ١٦٥ بنو قُرَ يُطَةً ﴿ : ٣٥١، ٢٥

> > 7:107:300

TAA ( 101 : T

0:017311777

بنو قصي (١) ٢٠٠٠

قُضاعة **١** : ٣٦١

**TAX: T** 

٣: ٣ : ١٠ ، ٢٥ ، ١٥ ، ١٩٦ ، ١١٣ ، ١٣٦ ، ١٠٠ بنو قَنَص بن مَعَدّ (٢) ينو قَنطُوراء (٢) ١١٣: ١

قوم عاد (۱) ۴: ۳۰۱، ۲۱۳ ، ۳۰۱

قوم لوط (عليه السلام) ١: ٥٥٥

£07 , 777 , 07 : 7

94:4

**TV9: \$** 

قوم نوح (عليه السلام) ٥:٧٤، ٢٩٩

قيس ١: ٢٩٣

٤٨٥،٨٦:٣

قيس عَيْلان ٣ : ١٤٤

ابنا َقَيْلة = الأوس والخزرج

بنو قَيْنُقاع ٣: ٦١

\* 177 · 177 : 5

( 4)

الكاهِنان = بنو قريظة ، وبنو النضير

بنو الـكُــَم } : ١٧٣

ينو كُسَيْعة } : ١٧٣

<sup>(</sup>٢) وَانظره أيضًا في فهرس الأعلام .

<sup>(</sup>٤) انظر: عاد.

<sup>(</sup>۱) وانظر آل قمی . .

<sup>(</sup>٣) وانظره في فهرس الأعلام .

Y17: 0

. . .

نحارِب ۱ : ۲۷

77 : Y

۷۱ : ۵

محارب بن خَصَفة ٣ : ٣٥٥

المحدِّثون = أصحاب الحديث

اللحكُّمة ٥: ٩

بنو نخزوم 🕻 : ۱۸ ، ۲۲۵

2.9:4

بنو مُدُّلج ٢: ٣٢

40. . Y

**TTT: §** 

مَذْحِج (۱) ۱۲۱، ۲۱۱، ۳۲۳ ، ۸۸۸

270

2 : 77 3 3 · 1 · 7 3 7 · 6 77 · 6 77 · 1 × 3

174 ( 184 : 4

**\*\*\*** : **\$** 

مُراد ۱: ۲۱، ۳۱۷

194:4

الُرْجِنَّة ٢٠٦ : ٢٠٦

بنو مروان ۱ : ۳۲۷

144: {

مُزَيِّنة ١ : ٢٠٧

TA1: {

0:74,771,771,877

بنو کعب ۱ : ۸۶

77 . 78 : 0

بنو كىب بن أوًى ٥ : ١٠٩

گلِ ۱:۱،۱۲۷،۹۰:۱

7: • A7 : PP7 : 3P7

کتانة ۱ : ٤٤٠

212:4

177: 5

كندة ١ ١٣٤٠

٤٥: ٥

(J)

بنو لُوځۍ ۲ : ۰۰۱

101:4

لْخَلْحَانَ } : ٢٤٤

بنو لِهُب ٢ : ٤٧٩

بنو أبی لَمَب ۳ : ۳۹3

بنو ليث ١ : ٣٣٠

(,)

بنو ماء السماء ( العرب ) ٢ : ٢٠٦

441: 8

بنو مالك بن ثملبة ٢ : ٣١٧

بنو تُجّاعة ٧ : ٤٩٤

المجوس ( : ٣٤٩

EVA . E1 . . TTT . TIT . EV : T

Y99 ( A0 : {

(١) وانظر أيضًا : وفد مذحج .

بنو اَلمُسْطَلِق ٣ : ٣٥٥

مُضَر ( : ۱۱۲ ، ۲۷۹

214 : 144 : L

79 . . 79 . 19 . . VA : 4

7: 731 3 377 477 477 477 3 637

3. Y .. . 11Y: 0

بنو المطلب ١ : ٨١

240: L

**YYA: 0** 

المَطَيَّبُونَ ( : ٤٢٤ ، ٢٥٥

189:4

مَعَا فِر ٣ : ٢٩٢

مَعَدَّ بن عدنان ١ : ١٩

# £ ¥ : £

4:0

بنو المفيرة ( : ١٢١

ملوك حِمير ٣: ٢٨١ ، ٣٥٥

144: 8

ملوك الفُرس ع : ١٧٣

بنو الملوِّح ٢ : ٥٠٧

للنافقون ۲ : ۳۲ ، ۲۲ ، ۵۶ ، ۱۱۱ ، ۳۶۹

724 : 31 : 47 : 11 : 77

14A: 6

المنجِّمون ٢ : ٢٠٥

الماجرون ( : ۷۷ ، ۶۸ ، ۶۲٤

TA. ( 149 ( 17. : T

7:101,441,737,747,403

AY ( 7 : E

۲۰٦،۱۷۳:۵

مَوالَى بني المطَّلب ٥ : ٢٢٨

موالى معاوية ٢ : ٤٥٦

موالی بنی هاشم ۵ : ۲۲۸

(i)

بنو ناجية ٣ : ٢٨٧

النَّبَط = الأنباط

بنو النَّجَّار ٢ : ١٣٩

العَجِباء ٣: ٣٤٣

النّحاة ٥ : ١٦٦

النَّخُم ٢ : ٣٦٣

نساء بني إسرائيل ٤: ٩٨

نساء الأنصار ٢: ٢١٠

نساء ثقيف ٣ : ٤٤١

نساء عثمان بن مظمون ٥ : ٨٢

نساء قريش ٢ : ٢٣٦

النصاري ۲ : ۲۰۹ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۹۹ ،۳۳۶،

**\*\*\*** 

7:01,771,777,173,403

754 1 1 2 3 4 5 4 5 7 5 7 5 7

0: 5-1 1/17 1077 1/47 1747

نصاری الشام ۲: ۳۷۹

1.0: 5

نصاری تَجُران ۳: ۲۶۸

بنو النُّصْر من كنانة } : ٩٥

بنو النَّصِير ٣ : ٤٠ ، ٣٥٩

\*\* : 017 : 1X

794 : 1 xc

ىنو ئىگد \ : ٤

194 ( 177 : 0

بنو شهم ۵: ۱۳۹

(a)

بنو هاشم<sup>(۱)</sup> ۱ : ۲۰۰، ۲۰۰ ، ۳۲۳

:40 : Y

7: 74 : 471 : 231 : 441

Y9. 1. 181 . 75 : \$

77. 121 11. 121 1 17. 14. 14.

هُذَا ١: ٢٦٩

Y. 4 : 3 : 7

7:111 ) 277 ) 143

141 647 : 0

هُدان ( : ۱۲۹ ، ۳٤۸ ، ۵۹ ، ۵۹

777 . 777 : Y

779 : M

74 ( 14 : 0

(١) وانظر: آل هاشم . (٣) وانظر أيضًا في فهرسالقبائل : عبدالقيس . (٤) وانظر أيضًا في فهرس الفبائل : مذحج .

(ه) وَانظرَ أَيضًا في فهرَّسَ القَّبَائُلُ : هُوارْنُ .

الهنود ۲: ۳۰۲

هوازن (۲) ۱: ۱۹۱۱،۹۲۱، ۲۷۷، ۹۲۹ ، ۲۸۳

140 : 4

254 (104 ) 154 (11: 14

TEA . 10T . VV : 5

140 ( 118 ( 1.4 ( 44 : 0

بنو الهُون بن خُزَرَمْة } : ١٢٠

الهياطَلَة ١٤٢: ١٤٢

**777:0** 

(و)

122:03/16

وفد البصرة ٣: ٤٤٩

وقد عبد القيس (٢) ٢ ؛ ٣١٧

201:4

141 ( ) : \$

4: 23 3 471 3 777

وفد مَذْحِيجِ (١٠٧: ٤

YE9 : 0

وفد هوازن <sup>(ه)</sup> ع : ۱۹۲، ۳۵٤

(ی)

بنو پربوع 🏲 : ۲۳

الهود (اليهودية) ( : ۷۰ ،۱۸۲،۱۲۰۰ ، ۱۸۹ ،

18117471X471171 1 XPY 1 + PT 1X33

(٢) وانظر : وقد موازن

يهود تيا ۲: ۲۵۳

194:4

71.: 8

یهود خیبر ۲: ۳٤٥

يهود المدينة ع : ١٣٦

Y : Y > AF : 731 : 101 : 041 : 4AF : 0 : PP : 371 : 1AF : 7AF

PPT > P+T > ATT > 17T > 007 > 3 - 3 >

0.1 ( 844 ) 884 ( 847

٥٢٦، ٥٨٦، ٧٥٤، ٢٨٤

٤ : ١٦ ، ٨٣ ، ١٢٤ ، ١٤٧ ، ١٦٧ ، ٢١٥ ، ١٣ ، ١٣ ، ٨٣

## ١١ — فهرسالأماكن\*

| (1)                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| آبِلِ الزَّيتُ ١ : ١٧           | \$ 1 × 4 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 |
| أَبًا ٢٠: ١ إِنَّا              | 709:0                                        |
| الأبطح (أبطح مكة) ١ : ١٣٤ ، ٢٩٣ | أُحْراد ١ : ٢٧                               |
| Y: 037                          | الأَّحر ٢ : ٣٢                               |
| الأبكَّة ١٦: ١٦                 | أحياء ( : ۲۸                                 |
| ا بلکی ۱۹:۱                     | الأُخْدرد } : ۸۷، ۲۲۹                        |
| ا بنی ۱ : ۱۸                    | الأخشبان (أبو تُبَيِس ، والأحمر ) ٣٢ : ٣٢    |
| الأبواء ( : ۲۰ ، ۳۷             | اخضر ١ : ٢٩                                  |
| ۱۸: ۵                           | اذاخر ۱ : ۳۳                                 |
| أُ*بِيَن \ : ٢٠                 | أُذْرَبِيجان ١ : ٣٣                          |
| الأثاية † : ٢٤                  | أَذْرُحَ ٢ : ٣٣ ، ٢٥٤                        |
| ۶۳۶ : <b>۳</b>                  | 107:7                                        |
| اثَيْلُ ١ : ٢٤                  | الأداك : ١٠٥                                 |
| أُجَأُ = جبلا طبِّيُ            | أَرْثُد <b>١</b> : ٣٧                        |
| الأُجْرَع ٥ : ١٣٣٠              | الأَرْدُنَ ١ : ٤٠٧، ٣٠٦                      |
| أجنادَ بن <sup>(۱)</sup> ۲۰: ۲۷ | ٤٧١ ، ٤١٦ ، ٣٨٨ : ٣                          |
| أَجْياد <b>١</b> : ٣٧ ، ٣٢٤     | أرض جُذام ٢ : ٣٨٩                            |
| ۲۹: ۲<br>أحجار الزَّيت ( : ۳۶۳  | ارض دَوْس ۳ : ۱۰۹                            |
| أحجار المراء ( : ٣٤٣            | أرض الروم ٢ : ٢٧٦<br>أرض الروم ٢ : ٢٧٦       |
| أُحُدُ (٢) ﴿ : ٢٢٩ ، ٢٣٩        | ۰۱:۳                                         |
|                                 | -, • ,                                       |

<sup>(\*)</sup> يشمل هذا الفهرس أسماء البلدان والمنازل والجبال والوديان والأنهار والآبار والمياه والأشجار .

<sup>(</sup>١) وانظر في فهرس الأيام والحروب : ، م أجنادين .

<sup>(</sup>٢) وانظر في فهرس الأيام والحروب : غزرة أجد .

أنبجان ١ : ٧٣ ارَم ١:١٤ أنصاب اكحركم ٣: ٣٥ أريحاء ١ : ٤٣ أنواط = ذات أنواط أريس ١ : ٣٩ إهاب ١ : ٨٣ الأسواف ٢ : ٤٢٢ الأهواز ( : ١٩٩، ٢٢٨ 144 : 141 : 0 أسود العين ٢ : ٩٤ أَشْعَر جُهِينة ٢ : ٤٨٠ أُوْرَى شَلَمَ ١ : ٨٠ الأصافر ٢ : مرا أَيْلَة ﴾ : ٥٨ أصبهان ٥: ١٧٩ إبلياء ( : ٥٥ ، ١٥٥ أضاة بني غِنار ١ : ٥٣ ابوان کسری ۲۰۱: ۲۰۸ إضَم ١ : ٥٣ أطيط ١ : ٥٥ باب الحقاطين ١ : ٣٨٠ أظفار ٤ : ١٧٢ باب الغمرة ٤ : ١٥٦ باب لُد = لُدّ الأعراض ٣: ٢١٤ بابِل ۱ : ۹۰ أعراض الدّينة ع : ١٤٩، ١٤٩، ١٥١، بازر ۱۲٤: ۱۲۲ 120:0 الباسّة (مكة) ١٢٧: ١٢٧ إفريقية ٢: ٣٠٧ بثر بضاعة = بضاعة الال ١: ١٢ بئر أبي عِنبَة ٣: ٣٠٦ أَلْبُونَ ﴿ : ٦٥ بلر ميمون ٣ : ٢٢٣ أَلَمْلُمَ = بَلَمْلُمَ محُران ﴿ : ١٠٠٠ أليُون ١ : ٥٥ محر المشرق ٥ : ٧٤ أمَج ١ : ٦٥ بحر الغرب ٥ : ٧٤ أَمَر ١: ٧٧ بَحْرة الرُّغاء \ : ١٠٠٠ ادرة ٧: ١٤

الأنبار ٥ : ٣٤

**(** • )

البحرين ١ : ٣١١، ٤٧

444 . EX : Y

T.E. 177 ( 17: #

1.8.4. : 5

Y 27: 0

البُحَيرة ( مدينــة الرسول صلى الله عليــه وسلم )

ندا ۱: ۱۱۰

2XY: Y

ردر ۲: ۲۰۰۰ ، ۲۷۲ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶

7:3371391377777813881377

**TYV: §** 

بَر ثان ١ : ١١٣

بُرْس 🕽 : ۱۱۸

بر قة \ : ١٢٠

بَرَكُ الغاد ﴿ : ١٢١

14. : 5

بَرَّة = زمرزم

برهوت ( : ۱۲۲

بُزاحة ١ : ٢٩٠، ٢٩٠

البصرة ( : ١٦ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٩٩ ، ٩١ ، ١٥٤ ) البقيم ( : ٣٩٠

207 , 207 , 277 , 703 , 703

7: P1: 07: 12: 109: 27: 17: 11: 11:

TVV ( +7. ( +0+ ( +++

٣ : ١٩ ، ٨٧ ، ٨٧ ، ١٩٤ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ابقيم الفَر قد ١ : ٢٠١ ، ٣٣٧

279 6 220

- 198 (177 (17 ( 11 ( 7 ) ( 9 ( V : \$

TY8 , FTY , FOR , FFT , F. 7 , 197

بُصْرَى ١ : ٣٣٠

بضاعة ١ : ١٣٤ ، ٢٩

البطائح ٥: ٩

بطاح ١٠٥٠ ا

البطحاء ٢: ٢٠١ ، ١٣٣

TE: 5

بطحان ۱: ١٣٥

YYA : "

بطن مَر = مَر الظهران

بطن يأجج = يأجج

بغداد ۳ : ۲۳۸

بَقُّع ( : ١٤٦

77: T

بقيم الخبخبة = الخبخبة

<sup>(</sup>١) وانظر أيضا في فهرس الأيام والحروب: غزوة بدر

14:0 0. : 4 َکَّة (مکة) ۱ : ۱۵۰ بيت المقدس ١ : ٨٠ ، ٨٠ ، ٨٥ 8Y1 ( 10 ( Y : 4 للاد الترك ٢: ٢٢٤ ، ٤٤٣ TT : { بلاد فارس ۳: ۲۹۹ T.0 ( \A) : 0 البلاظ ١٥٢: ١٥٢ البَيْداء ١٧١: ١٧١ تبلخ ( ۲۹: بَـُيْرَحَى \ : ١١٤ بَلَّدح ١ : ١٥١ سَسان ۳ : ۱۲۵ البلقاء ٢ : ٤٠٣ بيشَة ٣ : ١٠٩ ، ٢٩٠ 4.8:4 بُلَيد ١٥١: ١٥١ البَيْضاء ١ : ١٧٣ نَنانة ﴿ : ١٥٧ (ت) ابنها ١ : ١٥٧ تَبالة ١ : ١٨٠ بوانة \ : ١٦٤ 2.9:4 بَو لان ١ : ١٦٣ تبوك (٢) ١: ٢٩ ، ١٦٢ ، ١٢١ البُوَرَة ٣ : ١٥١ بيت أبي أيوب } : ٢٣٩ 771 : Y البيت الحرام (١٠١ ، ٣٨ : ٢٣١ ، ١٣١ ، ٢٣١، \*17: { ٣٠٠: ٥ 3X7, P14, F44 تُرُّ بان ۱ : ۱۸۲ 797 . 188 . 188 : 4 تُرُّبة ﴿ : ١٨٨ \* : 77 . 04 . • 17 . 78 . 477 . 667 تَرُّمُد ١ : ١٨٨ 4 : 74 : 18 : 777 : 307 ترمذ ﴿ : ١٨٨ بيت القاسم ٤ : ١٦٠ البيت المعمور (٢) ٢ : ١٠٧ إنمار ( : ۱۹۰

149:4

\*\*\* £ .

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا : الحرم ، والبيت المعمور (٢) وانظر أيضًا : البيت الحرام

<sup>(</sup>٣) وانظر في فهرس الأيام والحروب : غزوة تبوك .

تُسكُّمُ = زمزم تمن ١٩٨٠ [ تنبُّس ٤ : ٥٩ برامة ١٠٦: ١٠٩، ٢٠١، ٢٩٥ T. . . 19: 0 تَمَاء ٥ : ١٥٠ (ټ) ثبير ١٠٧: ١ \$78 : Y 798 : T ترمدا = ترمد رُ ثرَيْر ۱ : ۲۱۱ تَــكن ١ : ٢١٨ ثمغ ( : ۲۲۲ 77: 7 ثنيّة الأراك = الأراك ثنية لفت ع : ٢٥٩ ثليَّة الْمُوارِ } : ٣١٨ قور (۱) ۲۳۰ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ الثُّوَيَّة ( : ٢٣١ (ج)

الجابية ٥ : ٤٣

(١) وانظر : غار ، ثور .

الجار ١ : ٣١٤ الجباجب ١: ٢٣٤ جبل بيت المقدس ٢: ٧٧ حِبل الْحَمَر ( حِبل بيت المقدس ) ٢ : ٧٧ جبل الصفا ٢: ٩٦ جبلاطتی ( أجأ وسَانتی ) ۱ : ۲۰۱ ، ۳۳۳ جبوب بدر ۲ : ۲۲۹ YE: \ aind 777 : 19 · : 17 · : T 77F: \* TVV : { 47. ( 179 : D جُدَّة ( : ۲۰۱ ، ۲۵۷ ، ۲۲۸ جُراب ١ : ٢٥٤ جَرَ باء ( جَرْ بَي ) ١ : ٣٣ ، ٢٥٤ 104: 7 جَرُ بَةَ ١ : ٢٥٤ جَوَش ١ : ٢٦١ جُرَشُ الْنَمِنُ \ : ٣٥٦، ٢٦١ ، ٢٦٩ T:037 2.9:4 آلجرَعة \ : ۲۹۲ الجرف ١: ٢٦٢ الجزيرة ( مابين دِجلة والفُرات ) ٢ : ٢٦٨

جزيرة العرب ١ : ٢٦٨ ، ٣٦٨

274: 4

47. : T

الجمرانة ١ : ٢٧٦

جُفْرة خالد ( : ۲۷۸

جَلَال ( : ۲۸۹

جَلْس ( بجد ) ۱ : ۲۸۲

الجماء ١ : ٣٠٠

مُجْدان ( : ۲۹۲

14L1: 197

أَ جُمْ (: ۲۱۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۹

97 : 4

TAT ( TYY : #

الجناب ٥ : ٢٦٥

جِناب الهَضب ٢ : ٣٠٣

اکجند ۱ : ۳۰۹

جَنفاء ١ : ٣٠٧

جُوانَى ١: ٣١١، ٢٩٧

اکجوف ۱: ۳۱۷

حِی ۱ : ۳۲۹

جِياد = أجياد

جَيْحان ١ : ٣٢٣

2 : 773

الجيزة ( : ٣٢٤

رح)

حائط سعد کے : ۸۸

حِبْس سَيَل ١ : ٣٣٠

الحبشة (١ : ١٠١٨، ٢٢،١٤٠ ٣٣٠)

7:311771777373

44.4 : 4

4551/VO144 : 0

حُنبشِي ( : ۳۳۱،۳۳۰

أُلحَبَل ( : ٣٣٥

حَبِيس = ذات حبيس

حَبِيس ( موضع بالرَّقَّة ) ٢ : ٣٣٠

حَثْمة ( : ۳۲۹

الحجاز ( : ۲۸ ،۰۰۰ ،۱۱۱،۱۲۱،۱۲۱)

200145017771001747101

7 : 3 : 407 : 47 : 47 : 3 . 47 : 47 : 47 : 43 : 4

2046222

T: 01,011,381,317,117,007

\$ : 3 · ( ) 0 / ( ) 3 · 7 › YAY : 1 AT

C: P(1/17:37:707:77:17:07

اَلْحَجْرُ ( قَصْبة الْمِيامة ) ٢ : ٣٤٣

T . . : 1

الحِجْر ( حجر الكعبة ) ١ : ٢٩٧

الحجر ( ديار تمود ) ١ : ٣٤٣،٣٤١

<sup>(</sup>١) وانظر فهرس القبائل.

اَلْحَجَر الأسود ٥ : ٣٠٠،٩١

اکخون ۱: ۳٤٨،٣٣٩

الكدّيبية (١) : ١٢١،٢٢١،٩٤٩،٠٨٣

7 : 77 13 PX 13 - 77 33 77

**711: 8** 

٤٠: ٥

حُدَيْلة ١ : ٥٥٥

جراء ( : ٤٤٩،٣٧٦،٣١٣،٢٣٨)

444: X

حُراض ١ : ٣٦٩

الخراض ١: ٣٦٩

اکرم (۲ : ۲۹)

9.:4

4 : P1:17:37:YAY

اکحرَّة ۱ : ۳۲۵

1: 103

٤٧٢ : ٣

170: {

117:0

حَرَّة بنى سُلَيم ١: ٣٣٠

حَرَّة واقِم ١ : ١٥٤

417: B

رُوراء ١ : ٣٦٦

اكحزُ وَرة ١ : ٣٨٠

(١) وانظر في فهرس الأيام والحروب : غزوةالحديبية .

(٢) وانظر البيتالحرام

701 : Y

TVE : T

حسمَی (۲) ۲۸۲: ۲۸۲

Y07: 1

اكسَن ١ : ٣٨٧

حِسٰی بنی حارثة ۱ : ۳۸۷

حُسَيْكَة ( : ٢٨٦

حُشَّان ( : ۲۹۲

حُشْ كُو كُب ١ : ٣٩٠

Y1. : {

حَضْرَ مَوْت ( : ۲۲۲ ، ۱۸۰ ، ۲۰۰

227 : Y

حَضَن ١:١٠٤

سَعَفُور ١ : ٤٠٠٠

حَضِير ١: ٤٠٠

حَطِيمٍ مَكَةً ١ : ٣٠٤

حَفَرُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرَى \ : ٢٦٨ ، ٢٠٨

حَفَّن: ١ : ٤٠٩

اَلَحْفَياء ﴿ : ٤١١

اَلَحْفِير \ : ٧٠٤

اُلْحَفَيْر \ : ٧٠٤

حمص ۱: ۳۰۶،۸۰

127: 7

198:4

حَى ضَريةً (٢) ٣ : ٢٦٩

(٣) **و**أنظر : ُقور حسمي

(٤) وأنظر : ضرية .

اکحنّان ۱ : ۴۰۳

حَنَدُ ١ : ٥٥٠

ر (۱) ۲۰ جنین ۲۰ : ۳۰

اَلْحُوْأُبِ ١ : ٥٩.

حَوْران ۲ : ۵۵.

حَوْصاء ١ : ٤٦١

الحِيرَة ( : ٤٦٧

14:4

T1A: {

آلحيفاء = آلحفياء

(خ)

خاخ (روضة) ۲: ۸۶

خارَكِ ۲: ۲۱۰

خَبْت الجُمِيش ١ : ٢٩٤

٤: ٢

الخبيخبة ٢:٢

آلخذَوَات ١ : ٣٩٥

14: 7

خراسان ۱ : ۱۸۸

711: **Y** 

٤ ٣ : ٣

**v**: **ξ** 

الخرار ۲: ۲۱

خَرْ نَباء ٢ : ٢٧

الُخْرَيْبَة ٢ : ١٩

خُوَيْم ۲ : ۲۷

خُشُب ۲ : ۳۲

خَضِرة ٣ : ٢٤٥،٢٧٣،٢٦١،١٨٢

الخَصَات = نقيع الخضات

أَخَطَّ ٢ : ٨٤

خُلاّر ۱٤۹: ۱٤۹

خَليفة ٢ : ٢٩

خُمُّ = غدير خُمُّ

خُمَّى ۲: ۸۱

خندق المدينة } : ٣١١

اَنَلُمْدُمَةً ٢ : ٨٢.

حير ۲۸۸،۲۵۰،۷: ۲۸۸،۲۵۰،۸۳

₹1**₹**₹₹₹₹₹₹₹₹

**79817-7177100: 0** 

آخَيْف ﴿ : ٤٨٣

خَیْف بنی کِنانة ۲ : ۹۳

٦٢: {

( )

دائن ۲ : ۱۰۱

دار الإمارة = دار القضاء بالمدينة

دار ابن جُدْعان = دار عبد الله بن جُدْعان

دار بنی ُحَمَید ۲ : ۱۸۵

(١) وانظر في فهرس الأيام والحروب : غزوة خيبر

(١) وانظر في فهر سَ الأيام والحروبِ : غزوة حنين

دار ابن زید ۳: ۱٤۹

دار أبی سفیان بن حرب کی: ۱۱۰

دار العباس بن عبد المطلب ٣ : ٤٦٦

دار عبد الله بن جُدِعان ٣ : ٤٥٦،١٤٩

دار على بن أبي طالب ٥ : ٢٤٣

دار القضاء بألمدينة ع ٢٨٠

دار النَّدُوة ١ : ٩٢

140144 : 0

دارة شُبَيْث ٢ : ٤٣٩

دارِين ٢ : ١٤٠

دَبْرَى ٢ : ٩٩

دَبَةٌ ٢ : ١٠٠٠

الدُّثينة ٢ : ١٠١

دِ جُلَّةً ١ : ٢٦٨٢٢٩

287 : Y

719: W

140:0

دَجْنا ۲ : ۲ : ۱۰۲

دُجَيْلِ الأهواز } : ٣٣٢

دَحْناء ۲: ۲۰۱

الدُّخان ۲: ۱۰۷

الدَّرب ٥ : ٢٨٠

دَقُوان ۲ : ۱۲۷

دِمَشْق ﴿ : ٣٠٩،١٢٠،٩٥،٤١،٢٧

2 : • Y

447 : 4

٤٣ : ٥

الدُّهناء ﴿ : ٢٤٥

1:7:4

دور الأنصار }: ٨٢

دُومَة الْجَنْدَلَ ٢ : ١٤١

دَوْ مَيْن ٢ : ١٤٢

ديار نم**و**د **۱** : ۲۱

ديار جُهَيْنة ٣ : ١٥٥

ديار طَى ٣ : ٤٣٦

دَيْرِ الجَمَاحِيمِ (١) ٢٩٩ : ٢٩٩

(٤)

ذات أنواط ٢ : ١٢٦

144: 0

ذات حَبيس ١ : ٣٣٠

ذات السلاسِل = السلاسل

ذات عِرْق ١ : ٣٥٨، ٢٠١

YOY : 7

YYX 6 Y19 : #

ذات المزاهر ٤ : ٣٢٦

ذات النُّصُب ٥ : ٦١

ذُ باب ۲ : ۱۵۲

ذَخِيرة ٢ : ١٥٦

ذَرُوان ۲: ۱۶۰

ذِفْران ۲: ۱۹۲ 🕝

(١) وانظر فى فهرس الأيام والحروب : يوم دير الجماجم

ذُلَقْيَةَ ٢ : ١٩٦ رامَهُوْمُوْ ١ : ٣٣ ذمار ۲: ۱۶۸ 77V . 7 . 7 : 7 ذَوْرِ ان ۲ : ۱۶۰ رجْلَى ٢:٥٠٢ ذو اَلجِدْر ١ : ٢٤٦ ذو الحَلَيْفة \ : ٧٠٤ الرَّجيع ٢٠٣: ٢٠٣ الرَّخَم ٢ : ٢١٢ رَفَح ٣ : ٤١٦ الرَّقَّة ١ : ٣٣٠ ذو الَخُلَصة <sup>(۱)</sup> ۲ : ۱۲۹ رُ کُبَة ۲ : ۲۵۷ رَ گُوبة ۲ : ۲۵۷ ذو الرَّقِيبة ٢ : ٢٥٠ ذو قَرَد <sup>(۲)</sup> ۱ : ۲۱ غ رم ۲:۸۲۲ رَمَد ۲ : ۲۹۲ ذو القَرَّدَة ٣ : ٤٣٦ رِمَع ۲: ۲۲۶ ذو القَصَّة } : ٧٢ الرَّمْلة ١ : ١٨ الرَّوْحاء (٣) ٢٧: ٢٧ دُّو اَلْمِجَازُ ١ : ٣١٦ 0· · : Y

(c)

رائمة ٢ : ٢٩٠ رأس هر ۲: ۳۱۰ رابِغ ۲: ۱۹۰ راتيج ٢: ١٩٣

ذو مُراخ } : ٣١٥

ذو اَلَرْوة ٣ : ١٥٥

8:4

Y . 7 : 4

Y17 : 0

77: 7

۲٧: ٤

رامِس ۲: ۲۶۳ الرَّ بَذَة ٢ : ١٨٣ ، ٢٤٤

> 107:4 رُوذس ۲۲:۲۷۲

روضة خاخ = خاخ

رُومَة ٢ : ٢٧٩

107:0

رُومِيَّة ﴿ : ٢٨٤-

79 : 8

الر و بئة ٥ : ١٧٦

رَيْدان ۲: ۸۸۸

<sup>(</sup>١) وانظره أيضاً في فهرس الأصنام .

<sup>(</sup>٢) وَانْظُرُ فِي فَهْرِسُ الْأَيَامُ وَالْحُرُوبِ : غَزُوةَ ذَى قَرْدُ

<sup>(</sup>٣) وانظر سدالروحاء ، وفج الروحاء .

11.: 1 (7) 1 --ديم ۲: ۲۹۰ 449 : Y (;) سَيَن ٢: ٠٤٠ زابل ۵: ۲۲۶ السَّبيع ٢: ٣٣٧ الزابُوقة ٢٩٤٠: ٢٩ الزَّبير ٢ : ٢٩٤ سِجِسْتان ۴: ۱۳۱، ۲۳۴ سَكُول ٢: ٣٤٧ زُجّ ۲۹۲: ۲۹۲ السُّدَ ٢: ٣٥٣ زُجّ لاوة ٢ : ٢٩٦ سد الرودا، (٢) ٢ : ٣٥٣ زُخْم ۲ : ۲۹۹ سَدّ الصَّهِاء (١) ٣٥٣ : ٣٥٣ زُعُر ۲: ۳۰۶ سدْرةِ الْمُنتَهِى ٥ : ١٠ : ١٣٩ زُغَر ١:٥٤٥ سَرْح المدينة ٢ : ٤٨٥ T. 2 : Y البشرَر ٢: ٣٥٩ زَمْزَم ١ : ٩٩ ، ١١٧ ، ١٥٤ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، سَرْغ ۲: ۲۲۱ X+7: 187: 873: 173 7 : 171 : 771 : 971 : 475 سَرف ۲: ۳۹۲ 444 . 144 : F 281.6491.414 10011701175110011001 **477: 5** سَرُو خِیْر (سَرَوات) ۳۶۲، ۳۲۳ : ۳۲۴ 177 . 101 . 07 . 9 : \$ سَفُوان ( واد من ناحية بدر ) ٣٧٦ : ٣٧٦ 777 . ET : 0 زَنْدَوَرَد ۲ : ۳۱۵ سَفُوان ( ماء على مرحلة من باب المربد بالبصرة) **TVV: T** (س) السُّقيا ( : ١٩٠ سابُور (۱) ۲: ۳۳٤ **TAY: Y** ساحل البحر ٤ : ١٠، ٢٥١، ٢٥١ 190:4 ساحل فارس ۲: ۳۱۰

ساوَة ٣ : ٤٠١

(١) وانظره أيضاً في فهرس الأعلام

144: {

<sup>(</sup>٢) وانظر أيضاً فهرس الأعلام

<sup>(</sup>٣) واظر : الروحاء - (٤) والظر : الصهباء .

\$11, (2.) (7) . (70) (10)

۲: ۲۸ ، ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۲۷ ، سوق قَیْنُقَاع کی : ۱۳۲

٣٨.

7:10, PP1, 1.7, VF3, TA3

1 : 41 > 17 > 21 1 > 25 1

14 . 47 . 22 : 0

سَلاح ۲ : ۸۸۳

السلاسل ٢: ٢٨٩

السُّلالِم (السُّلالِمِ) ٢: ٣٩٦

سَلَّع ٣ : ٢٨١

M11 6 48 : 8

سَلْمَهِ = جبلا طيِّي

السَّمارة ٣ : ٢٨ ، ٢٦

السَّماوَة ١ : ٢٦٨

سمير ۳: ۱٤۲

سَنام ۲: ۲۷۷

السُّنح ؟ : ٤٠٧

السُّو أد ٣ : ٤٦٨

Y.V: 5

السُّوارقيَّة \ : ٣٣٠

السودان (١) ٢٦٨:

سُورية ٣ : ٥١

(١) وانظر فهرس القائل.

السُّوس ٢ : ١٠٠

سوق الطائف ٢ : ٤٦٤

سوق الكَالرُّه (٢) } : ١٩٤

سَنحان ١ : ٣٢٣

سَيِّر ۲: ۲: ۲۶

(ش)

الشام ( : ۳۳ ، ۲۸ ، ۷۶ ، ۸۵ ، ۹۵ ، ۱۰۳ ،

307 ) 157 ) 257 ) 507 ) 217 ) 207 )

677, 287, 683, 773

£92 , £AY , £79

4: 71 1 10 1 VV 1 131 1 177 1 737 1

. . 472 . 407 . 447 . 405 . 401 . 401

217 ( 217 ( 713

**\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*** 

790: 722: 02: 71:9: 0

شانة ۲: ۲۱٥

(۲) وانظر : الكلاء .

الشُّوط ٢: ٥٠٩ شَيْخان ۲ : ۱۷۰ (ص) الصاحة ٣: ٨٥ الصا لفان ٣ : ٤٨ صَدِيب ٣: ٥ صَبِيرِ (۲) ۲۲،۹،۰، ۲۲، صُعار ٣ : ١٢ صُحَيرات ليمام ٣: ١٣ صَخْرة موسى عليه السلام ٢ : ٥٠٠ صراد ۱:۷۷ 44 : W صِرْمة ابن الأكوع ١ : ٢٢٢ الصفا ٢: ٢٦٦ 4: 7: 13: 30: 47 **TTT: 0** الصِّفاح ٣ : ٣٥ الصُّفَّر = مَرْج الصَّفَّر الصَّفَّة } : ١٥٢ الصَّفَيْرا . ٢ : ١٦٢ ، ١٦٢ TV: 7 صَلاح = مَكَّة

18. : " T.1: { . شُباعة = زمزم شَبَكَة ٢ : ٤٤١ شَبَسكة جَرْح ٢: ٤٤١ شَبَّكَة شَرْخ ٢ : ٤٥٧ شَبوة ٢ : ٤٤٢ شُكِيْتُ ٢ : ٤٣٩ شَعَان ٢ : ٤٤٣ شَتْ ۲ : ٤٤٤ 110:4 الشجى ٢: ٧٤٧ الشَّراة ٢: ٤٦٩ شَراف ۲: ۲۳۳ شَرْج العجوز ٢ : ٤٥٦ شُرْخ = شبكة شرخ الشَّرَف ٢: ٤٦٣ شعب اکخر ادین ۱ : ۳٤۸ شعبة ٢ : ٧٧٤ الشَّمِينة (١) ع : ٣٧٢ شَنْب ۲ : ۲۸۶ شُغَر ۲: ٤٨٥ شْفَيَّة ٢ : ٨٨٤ شَمَانُل ۲ : ۲۰۰

(١) لعلها: الشعيبة . وانظر ياقوت ٣٠١/٣ .

صنعاء ۲ : ۱۶۸

<sup>(</sup>۲) لعله : ضبر . وانظر ياقوت ٣/٦٦/

الطَّف ٣: ١٢٩ طَفيل ۲ : ۵۲۱ (ض) T.1: { طَمار ۳: ۱۲ ، ۱۳۸ الطُّور ﴿ : ٣٦٦، ٤٥٩ طُوی ۳ : ۱٤۷ طَيْبة = المدينة (ظ) الظُّنِية ٣: ٥٥٠ ظَبية = زمزم الظُّبْيَة = عرق الطبية ظفار ١ : ٢٦٩ (4) ۱۰۸: ٣ ظَهْران ٣: ١٦٧ الظُّور ان (٢) ٢ : ١٦٧ (ع) عارض البمامة ٣: ٢١٦ العالية \: ١٨٨ **TYT: T** 790: 4 عَبْقَر ٣ : ١٧٣ طَبَرِيَّةٌ ٣ : ٤١٦ العتر ٣: ١٧٨ طَرَسُوس ١ : ٣٢٣ عَرْ ٣ : ١٨٣ ، ٣٠٤ عَيْرَة = خَضرة **(٣) و**انظر : مر الظهران .

8 . T . TAT : T الصوباء (١) ٣: ٣٣ صير ۴: ۹، ۲۳ ضال ۳: ۱۰۹ ضالة ٢،٩،٣ ضَحْنان ۳ : ۲۶ ضَرِّية (٢) ١ : ٢٣٢ 14:4 117: 4 الضَّلَع الحراء ٣: ٩٦ ضَمَد ۳ : ۹۹ الطائف ١ : ١١٢ ، ٢٥٩ 7:14,17,101,333 279 . 481 . 400 : 4 777 · 77 · 6 : \$ طابة = المدينة طُبَّاق ٣ : ٤٤٤ 110:4

244 : Y

<sup>(</sup>١) وانظر: سد الصهباء. (٢) وَالظَّرَ : حَيَّ ضَرِّيَّةً

العَجُول ٣: ١٨٧

عَدَن ﴿ : ٢٠ ، ٢٧٨

7 - 9 - 1 - 1 : 4

عَدَنَ أَ بِينَ ٣ : ١٩٢

عَذْق ٣ : ١٩٩

العُذَيْب ٢٠١: ٢٠١

T : PAT

190:4

العراق ( : ۱۰۳،۹۰ ، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۱۸،

771 317 3 AFF 3 OVF 3 PPF 3 PFF 3

£٤٨ ، ٤٠٨ ، ٣٥٨

7: 11 3.44 3 441 3 444 3 444 3 614

( T - . . TOE . TET . TIQ . 19E . TT : F

£70 , 401 , 447

mm. 1586 11m. om. 1. : {

العراقان(١) ٢ : ٢٢٢

العَرْجِ ٢٠٧ : ٢٥٧

۲٠٤: ٣

Y+1 : 177 : 18+ : 0

عَرْزُم ٣ : ٢٠٦

العُرُشُ ٣ : ٢٠٧

144: {

عَرَفَةً ( عرفات ) ﴿ : ۲۲،۱۲۹، ۳۱۳، ۴۳۳،

55.

(١) وانظر : البصرة والكونة .

4 : 4.100 LYALISTI 1031 334 30 VA

011

\* : 777,737,3A3

T. T. T. T. 1311 1313 T. T.

4: 37:04:2-1:4/1:22

عِرْق = ذات عرق

عِرْق الطُّبية ٣: ١٥٦

عُرَّنَةً ٣: ٣٢٣

العَرُوض ٣ : ٢١٤

العُرَيْضُ ٣: ٢١٤،٥٩

عَزُور ٣ : ٢٣٣

عُسفان ﴿ : ٣٥

279 : Y

TEV: 174.77 : #

TOY : 0

عَسقلان ١ : ١٨

العَسير ٣: ٣٣٢

العُشَيْرة ٣ : ٢٤٠

العُصْبة ٣ : ٢٤٦

عَصَرُ ٢٤٧ : ٢٤٧

عَفِرة = خَصَرة

العقبة ١ : ٤٥،٤٣

7 : . P . 177 . A . : Y

عَقِرة = خَصِرة

المَقَنقَلَ ٣ : ٢٨٢

العَقِيق ( : ٣٤٨

٤٨٥ : ٢

العقيق ( وادِ ) ٥ : ٤٨

عقيق المدينة ٣ : ٥٨ ، ٢٧٨

العقيق ( موضع قريب من ذات عِرْق ) ٣ : ٢٧٨

T1: 1 K-E

عُـكاظ ٣: ٢٨٤

**TAO: §** 

العُلَى ٣ : ٢٩٥.

عَمَان \ : ۲۷ ، ۸۰.

0 · Y ( EA : Y

4.5:4

Y+A': <u>{</u>

عَمَّان ٣٠٤ : ٣٠٤

العَمْق ( من أودية الطائف ) ٣٠٠ : ٣٠٠

العُمَق ( منزل عند النَّقِرة ) ٣٠٠ : ٣٠٠

عَمِيس ٣ : ٢٩٩

عُنابة ٣٠٦: ٣٠٨

أبو عِنَبة = بثر أبى عِنَبة

العواصم 1 : ٣٢٣

2 T : 77

العَوالِي ٣: ٢٩٥

عَوالِي المدينة ٢ : ٤٠٧

عَيْر ( : ۲۲۹ ، ۲۳۰

۳۲۸ : ۳

المِيص ٣: ٣٢٩

الَمَيْنَ ٣ : ٣٣٧ ، ٣٤٥ ، ٥٩٣ ،

عَینان ۳: ۳۳٤

(غ)

الغابة ١ : ٣٣

m99: m

الغار ۳: ۲۵، ۲۶

غار ثور(۱) ۳: ۳۶۳

94 47: 0

عَبِغَبِ ٣: ١٤١

غُدِرة = خضرة

غَدَق ٣ : ٣٤٦

غدير خُمّ ٢ : ١٨

**TVV:** {

غُراب ۳: ۳۲۶

غُران ٣: ٣٦٤

غَرْ ز النَّقيع ٥ : ١٠٨

غَرْ س ۳ : ۳۵۹

الغَرُ قد (٢) العَرُ قد العَمَّ العَمَّ

غَزَّة الشَّام ٢ : ١٠١

غُدُدان ٣ : ٣٨٣

غَمر ۳ : ۳۸۵

غَمْرة ٢ : ٢٥٧

الغَميم } : ١٦٥

\* · Y : 8

(١) وانظر : ثور . ﴿ ﴿ ﴾ وانظر : بقيع الغرقد .

الغَوْر ١ : ٤٣ 140 . VE : 0 فرَ تُر ٣ : ٤٢٢ - 222 : Y الفَرْجان = خُرامان وسِجِسْتان غُوطة دمَشْق ٣ : ٣٧ فَرْدة ( مِاء كَلِرْم في ديار طَيُّ ٢٦: ٣٢ : ٤٢٦ - 497 : **4** فَرَ دَةَ الشَّمُوسُ ( جَبَلُ فِي دَيَارُطَيُ ﴾ ٣ : ٤٢٦ فَرش ۳ : ۴۳۰ الفُرُّع ( : ۲۸۶، ۲۸۹ 440 . 498 : T غَيِقة ٣ : ٢٠٤ 2 : 3 · 7 ، Y37 ، Y73 1 . : 2 أم غَيلان ٣: ٢٥٥. فِر ياب ٣ : ٤٤٣ الفسطاط ١: ٥٥ (ف) فَلَج ٣ : ٣٩٤ فاران ۳ : ۲۰۰۶ فَلُج ٣ : ٢٩٤ فارس (۱) ۱ : ۲۹۸ ، ۲۹۳ فلَسْطِين ١ : ١٨ ، ٣٠٦ 444 : X ٤٧١ ، ٤٠ : ٣ ور فتق ۳ : ۴۰۹ فَجَ الرَّوْحاء (٢) ٣ : ١١٤ 720 477 : 2 فَيِفَ الْخَبَارِ ٣: ٤٨٥ فحل ۳: ٤١٧ فَيفاء مَدان (٢) ٤٨٦ : ٤٨٦ فحلان ۳ : ٤١٧ فخ (ماء) ٣: ١٨٤ (ق) فَخ ( مُوضَع عند مَكَة ) ٣ : ٤١٨ القاحة في : ١١٩ فَدَك ٣ : ٢٢٦ قالس کے : ۱۰۰ قَباء ( : ٣٤٣ ، ٣٤٣ 498 : D الفرات ( : ۲۹، ۲۹۸ ، ۲۸۳ 727: 7 T.9 ( 719 ( 179 : 17

(٢) وأنظر : الروحاء .

(١) وأنظر فهرس القبائل

قَبَلَ ( الْقَبَليَّة ) ٢ : ٢٨٦

(٣) وانظر: مدان.

444 : 144 : F 1 -: { أبو قبيس ٢: ٣٢ القُدْس ١ : ٤٣ قدس ع: ۲٤ ر قدس ع : ۲۶ القَدُوم } : ٢٧ 160:0 قُدَيد ٢ : ١٦٠ **TT: §** قَرَاقر } : ٩٩ قُراقِر }: ٤٩ رُوح } : ٦٦ قُرُّدَد ۵ : ۹۲ القرَدة = ذو القردة ءَ قَرْمس = قُدْس قَرْقَوة السَّكُدُو(١) ٣٤٤: ٣٤٤ قَرُون ﴿ : ٣٥٨ ٥٤ : ١ القرن الأسود } : ٤٥ قرن الثمالب = قرن المنازل قرن المنازل } : ٤٥ قريس = قُدُّس ور قرح ع: ۸۰ القَسُّ } : ٥٩ (١) وانظر: الكدر.

القُسْطَنطينيّة ١٠٢،٣٩ +1v: Y قَطَر ٤ : ٨٠ قُمْيَةُ مان ٢ : ٣٢ القُن ٤ : ٩١ قلات السَّيل ٤ : ٩٩ القلبة = القبلية القَلْمَةَ } : ١٠٢ القَليب ٥: ٢٨١ قلیب بدر ۲ : ۱۸۰ ۹۸: \$ قناة في ١١٧: قِنْسرین ۲۰۲۰۱ قُور حُسْمَى (٢) } : ١٢٠ : قَیْساریّة ۱ : ۲۱۳ قيظ } : ١٣٢ ( 의 ) کابل ہ : ۲۸۱ كاظمة ع : ١٧٨ كتاتة ع: ١٥١، ١٤٩ الكُتيبة ٤ : ١٤٩ كَتَيْفة ١٨٨١ گداء ع: ١٥٦ (۲) وانظر : حسى .

السكُدُر (١) ٤ : ٤٨

کُدَی ع : ۱۵۲

كُدَى } : ١٥٧

الكديد ١ : ٥٠

757 : T

كُراع الغَميم ١٤٣: ١

772 : Y

170 : {

گُراع هَرُشَي } : ١٦٥

کرمان 🕈 : ۱۲٤

AV.: Y

الكمية ( : ٤٩ ، ١٥٨ ، ١٨٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٠٠

· 779 · 707 · 307 · 1/7 · 3/7 · 777 ·

· 270 ( 709 ) 037 ) • 673 ) 673 )

2333733

7:11, 11, 37, 37, 07, 17, 17, 18,

7.1 3 771 3 0 11 3 781 3 137 3 - 87 3

PPY : 007 : FAT : TY3 : AF3 : ••6

7:31,77,37,47,77,73,73,73,

70 3 3 4 3 1 6 3 77 1 3 7 3 1 3 • 6 1 3 7 1 3

A773.473.6753.73

3: · 1 : 44 / 131 : 181 : 141 : 141 : 141

a: 7/3 YA 3 KO 1 3 3 7/3 7 P/ 3 7 KY 3

\*\*\*

(١) **وانظر : قرقرة الكد**ر .

(٢) وانظر : سوق الكلاه .

الكعبة اليمانية ٢: ٦٢

الكَلاَّه (٢) ٥: ١٥٤

الـگلاب ع : ۱۹۹

كُوتَى الدراق } : ٢٠٨، ٢٠٧

٥ : ٥

گُوتَی مکهٔ ع : ۲۰۸

السكونر ٢ : ٢٢٩

الكوفة ( : ٥٠ ، ٢٨ ، ٢٣١ ، ٢٥٨ ،

277 : 274 : 437 : 454 : 494 : 474

£90 ( 24 · ( 24 V

· 278 · 417 · 44 · 140 · 14 : 4

673 1 173

277

440 . 1 . E . 9 : D

کوکب <sup>(۲)</sup> ۵ : ۲۶۸

كُوْ كَبِيَّةً } : ٢١٠

كُوم عَلْقماء } : ٢١١

(J)

لابتا المدينة ع : ٤٧٢

لْحَي جَمَل } : ٢٤٣

لْخَلَحْان } : ٢٤٤

لُدُ } : ٥٤٠

(٣) وأنظر : حش كوكب .

لَمْلُم } : 307 لَفْت = ثنيّة لفت ليَّة ﴿ : ١٠٠٠ **YAY:** § 21: 6

(r)

مُولَّةً } : ٢٧١ مَأْرِبِ } : ۲۸۸،۸۲ الَمَّازِمان كي : ٢٨٨ المَاصِر ٤ : ٢٨٩ وَيُهُ ٢ : ٢١٥ r.1: 8 مِعْجُر \ : ٣٤٤

محجن = محجر لَحَسَّ ١ : ٢٦٩

T. T . 27 : \$

147:0

الْحَسَب ٢: ٣ ، ١٠٤

الْمُحَمَّبُ ( شِمب بين مكة ومِنى ) ٢ : ٣٩٣

الُحَمَّب (موضع الجار بمنى ) ٢ : ٣٩٣

مريو ج ت ٢٠٤٠

المخيس ٢: ٢

المدائن ١ : ٧٧ ، ٧٧

مَدان (۱) کا ۱۰۰۰ کا ۱۰۰۰

(١) وانظر : فيفاء مدان .

مُدَجِّج } : ٣٠٧ المدينة (۱) ( : ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، 4 AT 4 TO 4 OA 6 OT 6 OE 6 FT 4 FT 6 170 : 172 : 177 : 17 : 6 TE : AY 171 ) 131 3 731 3 701 3 701 3 P01 3 6 1A7 6 1A+ 6 1Y4 6 1Y1 6 17Y 6 17Y

4 777 4 771 4 707 4 729 4 727 4 770 & 797 & 7A7 & 7A+ & 7V9 & 77A & 777

4 779 4 777 4 777 4 79 1 19A 6 190

077 ) 737 ) /07 ) 007 ) 077 ) FAT )

· 28 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18

£77 6 £07 6 £0 .

7:31 F 1 V 1 P 1 A 1 1 7 F 1 V 1 V 2 P 2 677 671 6 08 6 84 68 6 88 6 87 14,74,34,64,37,461,701, YOY : 3YY : YYY \_ YYY : YOY 177 1777 277 277 273 273 273 2 703 ) AGS ) OAS ) P.O ) Y/O

( YE . 77 : 09 : 20 : 77 : 70 : 77 : 7 441 4 412 4 40 £ 4 144 4 142 4 1AA \_ YEZ . YEY . YEZ . YEE . YEA . YYZ

( ۲۱ سالمهاية )-

<sup>(</sup>٢) وانظر: بثرت.

۲۵۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۴۲ ، ۲۲۷ ، ۲۷۰ ، مِرْبَع ۲ : ۱۸۸ ۸۷۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۹۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۰۸ کر بَع ۲ : ۱۸۸ ٨٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٤٩ ، ٨٥٩ ، ٢٥٩ ، ١٩٨ الكرج ٢ : ٢٨٤ PPT > 7 · 8 > VY3 > 7F3 > 0A3

ع : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۳۵ ، ۳۷ ، مَرَّ الظَّير ان (۲<sup>۲</sup> ۲ : ۲۵) TIA: 8 (100 (177 (119 (117 (1 + 6 9 )) ١٦٥ ، ١٩٧ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٩٧ ، ١٦٥ ، مر دان ع : ١٦١٨ ۲۱۸ ، ۲۲۱ ، ۳۶۲ ، ۲۰۹ ، ۲۶۳ ، ۲۲۱ ، مَرَق ع : ۲۲۳ ١٧٤ ، ٨٨٧ ، ٩٩٢ ، ٤٠٣ ، ٧٠٣ ، ١٣١٠ الكروة ٢ : ٢٢٧ ، ٩٥٠ 74. (45.51:4 (45.34) 344) TA1 : 474 : 474 : 474

> 6:33 V ) / Y > 03 ) A3 ) / F > 0 F > 7 A > 1 ۱۰۱ ـ ۳۲۳ : ۱ ۲ ، ۱۲۱ ، ۱۳۷ ، ۱۶۱ ، مُرَيَّح کي : ۳۲۳ ۱۹۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۳ ، ۱۷۱ ، أُمْرَيْد ع : ۳۱۹ ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۶۲ ، ۲۲۷ ، المزالف ۲ : ۳۱۰

> > المذادع: ٣١١ مُذَينت ع : ٣١٣ المراء (١) ع: ٣٢٣ المرار ١ : ٢٣٩ لُمُرار = ثنية الْمُرار المربك ٢: ٣٧٧ مر بد البصرة ٢ : ١٨٢ مِرْ بد المدينة ٢ : ١٨٣

(١) واظر: أحجار الراء.

مَرْج الصُّفَّر ٢٠ : ٣٧

444: \$

المزاهر = ذات المزاهر

الْمَزْدَلنمة ١ : ٢٩٣، ٢٤٠ 41.: 4

\*19 6 0A : \$

4V : Ø

المسجد الحرام ٢: ١٩٣

مسجد بني حنيفة ٢ : ٣٧٣

مسجد الخيف ٢: ٣ ، ٢٤ ، ٤٦٤

مسجد بنی زُرَیق ۳ : ۱۲۹

(٢) وانظر : الظهران .

مسجد اليَّعْشُومة ٣ : ٢٤١

مسجد قُباء ٣ : ٣٣

478 : 0

مسجد الكوفة ٢ : ٣٥٣

777 . 9 · : T

₹24 : {

مسحد المدينة ٣: ٣٧

مسحد مَرْدان } : ٣١٦

مسجد منى = مسجد الخيف

المسعى ٢: ١٤

مَسْكِن } : ٢٣٧

مشارف الشام ٢: ٤٦٣٤

لَلَشْمَر الحرام ٢ :٤٧٩

اَلُشَقَرُ ٢ : ٣٣٣

مُشَلِّل ع : ٣٣٤

مصر ۱۰۶ د ۱۰۳ ، ۸۵ ، ۲۰۲۲ ، ۱۰۶

CTTE C TAT C TYT C 194 C 194 C 170

2.9644

798674:4

EV1 . 220 . 727 : 7

3: 17: 13: 10: 11.

A . . TT : A

المشران = البصرة والكوفة

المَصِيصَة ١ : ٣٢٣

5 44 . Y

مُعَرَّاس ذي الْخَلَيْفة ٣ : ٢٠٦

الُمُوقِة ٣: ٣٢١ المُملا = كَداء

مَفُونَةً فِي : ٣٤٤

المغرب ١ : ٣٥٤

T2 . : 7

مَفُونَةً } : ٣٤٤

~ ( FF , FF , YY , YE , Y , 17 : ) 35.

4 170 6 171 6 AV 6 AE 6 A1 6 70 6 TV

\$ 10 - 6 18 Y 6 179 6 170 6 178 6 17V

1013 9713 1413 7813 8813 9913

. 774 . 707 . 705 . 707 . 720 . FT.

7A7 2 PA7 2 YP7 2 717 2 317 2 P17 3

6 PA - 6 TY 7 6 TY 6 TO 0 6 TER

\$ 270 . 274 . 21V . 20V . 20W . 474

207 (208 (228 (22) (277

( YOY ( YIY ( YI + 6 Y + 1 \* Y + 1 \* Y + 1 \* X + 1 \* X

AFF > 3AF > -PF > PPF > A-T > 717 >

017: 777: 777: 137: 707: 777:

7 X 7 3 Y X 7 9 7 7 9 3 3 7 1 3 3 7 3 3 3

Y33 1 1/5 1 / Y0

7:01:77:07: P7:03: F3: V.

3 Y & AY & P & 3 Y & 6 Y A & Y A & Y A

T. T. TAM . 1 TO . TY : {

٧٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٩ ، ٢٠٦ ، ٣١٥ ، ٣٢٨ ، أمهاجر إراهيم عليه السلام = الشام

مَهْرُورِ ٤ : ٣١٣

417: 4

میطان کے : ۳۸۱

(i)

النَّبَاوة ٥: ١١

٢٨٩ ، ٢٨٦ ، ٢٢٩ ، ٢٠١ : ١ عَجْرَ

٤ . ١

2 : 477 333

490 ( AY : 4

197:4

Y17: 2

717 : 71 : **6** 

بَخْب ه : ۳۹

1.9: 4 312

187 ( 1 . : {

PO( ) OF ( ) YF ( ) PY ( ) OA ( ) YA ( )

١٢ : ١ من ١٣٠ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ١٩٠ ) منبع ١ : ٢٨

وع ، ١٦٦ ، ١٢٤ ، ١٨٥ ، ١٩٧ ، ٢٠٤ ، المراس ٥ : ١٥٩

٥٠٥ ، ١٦٢ ، ١٦٨ ، ٢٣٤ ، ٢٥٦ ، ٢٥١ ، مَهْرُورُ ٥ : ٢٢٢

2033 443 273 3 643

١١٨ ، ١١٩ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، مَيْمَة = الْجَعْفَة

١٥٥ ، ١٦٥ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٩٢ ، ٢٠٨ ، أَمُورُ عَ : ٢٧٣

177 . P17 . TYY . TSY . P87 . 377 .

. TIO . TII . T.V . T.I . TAT . TIT

٨٦ ، ٢٣ ، ٢٣٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ١٢٦ ، الأسم ٢ : ١٩

414

اللطاط ٤: ٢٥٧

اللطاة = ساحل البحر

\*77: **2** 

مَناذِر ٤ : ٣٩٨

مَنار اكحرم ٥: ١٢٧

منی ( : ۳۲، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۹۳، ۲۹۶

· 272 6 187 6 1 • 1 • 47 : 🏲

7:137 137 3 VY7 3 P73 3 OA3

77x : Y YE: 0 YY1 : 17V : # نِسْم ۵ : ۲۸ 744:0 النصب = ذات النصب هَجَر البحرين } : ١٠٤ نَصِيبين ﴿ : ٤١٢ النَّطاة ٥ : ٧٧ 757:0 هَجَر ( قرية قريبة من المدينة ) ٤ : ١٠٤ نَعْمان ٥ : ٥٨ نَعْمان السحاب ٢ : ١٠٦ 72V: 0 البِدَّار ٥: ٢٥١ النَّقرة ٣٠٠: ٣٠٠ الرَداد ٥ : ٢٥٣ النَّقِيع \ : ٢٠٠٠ ٧٤٤ الرِدَة ٥ : ٢٥٢ TOA: # هِر" = رأس هر النقيع = غرز النقيع هَرْشَى ١ : ١٩٨ نقيع الخضات ٢ : ٤٤ 170: 5 ۱۰۸: ۵ **77.: 0** . عر**ة ۵**: ۱۱۸ هَزْم بنی بیاضة ۵ : ۲۶۳ نهاوند ۱ : ۲۲۶ هَــــرُوان ٥ : ٢٦٨ 494 : W 187: \ Jidi النهرع: ٥٤ نهر بَلْخ ٥ : ١٣٥ Y77: 0 (و) النَّهُرُوانَ ﴿ : ١١٣ وادی نمود ۳ : ۹۶ 147:4 وادِي القرى ١ : ١١٠ ، ٤٦١ نیسابور 🕴 : ۲۹۷ النِّيل ( : ٦٩ 27 : T T90: 4 T.9: 4 **٣7:** { 140:0

( 4 )

هَجَر ١٩٠٠ ١

وادى قناة = قناة

وادى المدينة ٥: ٣٣

وَاسِطُ الْجَزَيْرَةُ } : ١٥٩

واقِم = حَرَّة واقم

الوَبْرة ٥ : ١٤٥

وَجَ ٥ : ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٦٩ ، ٢٠٠

وَجَرَةً ﴿ ٢٠١:

وَخُدة ٥ : ١٦٣

وَدَّانَ } : ۲۸۷، ۲۸۲

179:0

وَرِقَانَ ٥ : ١٧٦

الوَطِيح ٢٠٣:٥

الوَّ هُط ع : ٩٩

**777: 0** 

( 2)

بَأْجِع ٥ : ٢٩١

تَبْرِينَ ﴿ : ۲۹۸ ، ۲۹۸ ؛ ۲۹۲

٤٠:٣

ُبْنِيَ = أَبْنَي

يَرْبِ (۱) ( : ۲۷۲ ، ۱۵۱ ، ۲۵۹

7: 5573 7.3

7976 7886 1.9:0

يَدِيم ٥ : ٢٩٤ اليَرْموك <sup>(٢)</sup> ٥ : ٢٩٥

ير و = العَسير

يَلَمْكُم ٥ : ٢٩٩

يَلْيَل ٢: ٢٧٤

(١) وانظر : المدينة .

T. . : A

المامة (: ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۸۳، ۲۲۳) ۳۶۳

279 477 4 TA : T

1 . 6 . 64 : {

اليمين ١٠ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٥٩ ، ٥٦ ، ٩٤ ، ١٠٢ ،

171,031,701,041,787,780

277 ( 2 ..

7:77:47 . 47 . 47 . 77 . 77 .

AF1 : 741 - 041 : 3F1 : PP7 : P77 :

**287 ( 277 ( TAY** 

1 : 2 ) 7 / ) 27 ) 22 / ( ) 0 / ( ) 0 / ( ) 7 / ( )

**EV9 6 TAT** 

MY , KTY , MIO , T.A , YAY

· \* · · · 197 · 100 · 98 · 98 · 171 : 0

4.5 6 4.4

يَنْبُع ( : ١٩١، ١٩٤،

40. : Y

72. : 4

4.7 . 4. . : 0

۳۰۳: ۵ <sup>(۳)</sup> باب

بَيْعُتْ ٥ : ٣٠٤

(٢) وانظر في فهرس الأيام والحروب : يوم اليرموك .

(٣) وانظر : إماب .

## ١٢ - فهرس الكتب

X-1 7:3777/13A-7

**444 : §** 

71:0

سان النسائي ٢ : ١٧٣

الصِّحاح ، للجوهري ١ : ٢٤٧

20V12.V: Y

صحیح البحاری (: ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۷۷)

277,2.7.7.7.7.77

£071791103

277:4

179: \$

صحيح الترمذي = سنن التَّرْمذي

صحيح مسلم ( : ٢٧١١٥٩٢١١٨١١١٩٢١١٨٢١

**\*FF73VY73A3** 

7:373×71353137V13..3

**TET: YYA: T** 

\*\*11471761796179: \$

\* : 731/13+7

العين . للخليل بن أحمد كي : ١٧٤،١٩٣

غريب الحديث. لابن الأنباري } : ١٠١

غريب الحديث . للحَرْ بي ٢ : ٣٥١

144: {

غريب الحديث . للحُميدي ٢ : ٤٥٢، ٤٤٥، ٤٥٢،

غريب الحديث . للخطّابي ٢ : ١٣٥ ، ٢٠٥، ٤٤٥،٢٠٦

T.X(1VT: T

الإبانة في أصول الديانة . لابن بطة ٣ : ١٦٨

أعلام السنَّة . الخطَّابي ٥ : ١٣٠

أعلام النبوَّة ٣ : ٤٠٥

الأم . للشافعَي ٢ : ٤٤٤ -

الأمكنة في: ١٠ ، ٢٤

الأموال . لأبي عبيد القاسم بن سلام ١ : ٣٨

الإنجيل ٣: ٣٩٤

. 448 : 8

770 , 77 : 0

التتمَّة ٢: ٢ ، ٤٤

18. : 4

تهذيب اللغة . للأزهري ١ : ٥٥

**707688: §** 

Y0 : 0

التوراة ٢: ٤٦٨،٢٢٦،١٥٤

209,249,40118:4

T+T(9+(FT: {

1876178681:0

الزُّ بور ۳: ۴۳۹ 🚉

سنن الترمذي ١ : ٢٧٧

T ... T

٤٦: ٥

سنن أبي داود ۱ : ۱۲۰،۲۵۲، ۲۸۲، ۳۲۳،

2021777768

4 : AVIOTII 10777A31-P3

الكشّاف. للزمخشري ١٠٢: ١٠٨

لغة الفقه . للأزهري ٢ : ٤٤٤

ماقالت القَرابة في الصحابة . المدارقُطني ٣ : ١٦٨

المؤتلف والمختلف. الدارقطني ٣: ١٦٨

المجمل. لابن فارس ١: ٢٦٩

مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢٤٠،١٣٤،٧٩

TOA : Y

411:4

**TTT:** \$

**TAAKTVAKTT-KI-KTA:** 

مسند ابن عباس ع : ٣٧٢

معالم السُّنَن . للخطَّابي ١ : ٣٤٨،٣٢٣،٤٥

104: 4

Y116170: 0

معجم الطَّبَراني ١٢٢: ١٢٢

#ET (#E1 ( 1 · # : {

199:0

المعجم الأوسط . للطَّبَراني ٢ : ١١

المفيث في غريب القرآن و الحديث = كتاب أبي موسى

المنهاج ٣: ٧٤٤

الموازنة . لأبي حمزة الأصفياني ٢ : ٣٥٢

الموطأ . لمالك من أنس ٢٦٨ : ٢٦٨

77961.7 : T

Yo. : 5

نوادر ان الأعرابي } : ١٠٥

غريب أبي عبيد (القاسم بن سلام) = كتاب أبي عبيد | كتاب الهروى = الغريبين غريب أبي عبيدة ( مَعْمر بن المثنَّى ) ٢ : ٤٩٠

**TOT :** {

الغريبين . لايوروي ( : ٣٢٩،٢٨٦،٢٧٧

\*\*\*. ( T . 0 : Y

**YEA: T** 

V2 : 0

الفائق. للزمخشري 🕻 : ١١٤،١٠٢،٩٩،٩

1: 3A

TOO: 11A : {

T. T(9.1(YE: 0

الـكامل. المبرّد } : ٣١٢

الكتاب. لسيبويه ع: ٢٥٧

كتاب الأزهري = تهذيب اللغة

كتاب البخارى = صيح البخارى

كتاب الترمذي = سنن الترمذي

کتاب الحمیدی = غریب الحمیدی

كتاب الزنخشري = الفائق

كتاب أبي عبيد ( القاسم بن سلام ) ٣١١ : ٣١١

كتاب أبي عبيدة (مَعمر بن المثنَّى ) = غريب

أبي عبيدة

كتاب أبي موسى المديني الأصفياني 🕻 : ٢٨٢ ،

2+46494

104,48: 7

777,78#: **\*** 

**٣0**٧ : {

1 . . : 0

## ١٣ - فهرس مراجع التحقيق

- ١ \_ أساس البلاغة . للرُّ تَحْشَرِي . دار الكتب المصرية . القاهرة ١٣٤١ ه
- ٢ \_ الاستيماب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر . تحقيق على محمد البحاوى . مهضة مصر .
   القاهرة ١٩٦٠ م
  - ٣ \_ أسد الفابة في معرفة الصحابة . لعز الدين بن الأثير . الوهبية . القاهرة ١٣٨٦ ه
    - ٤ \_ الاشتقاق . لابن دريد . تحقيق عبد السلام محمد هارون . القاهرة ١٩٥٨ م
    - ٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني . السعادة . القاهرة ١٣٢٣ ه
- ٦ إصلاح المنطق . لابن السَّكِمّيت . تحقيق عبد السلام محمد هارون وأحمد محمد شاكر . الممارف .
   القاهرة ١٩٤٩ م
  - ٧ ـ الأضداد . لا بن الأنباري . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . الـكويت ١٩٦٠م
    - ٨ ـ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني . دار الكتب . القاهرة ١٩٥٢ م
- ٩ ـ أمالى المرتضى . للشريف المرتضى . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . عيسى البابى الحلبى .
   القاهرة ١٩٥٤ م
- ١٠ \_ إنباه الرواه على أنباه النحاه . للقِفْطي. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دارالـكتب القاهرة ١٩٥٠م
  - ١١ ـ البحر الجحيط . لأبي حيان . السعادة . القاهرة ١٣٢٨ هـ
    - ١٢ ــ بغية الوعاة للسيوطي . السمادة . القاهرة ١٣٢٦ ﻫ
      - ١٣ ـ تاريخ الأدب العربي . لبروكلان
    - ١٤ ـ تاريخ بذلاد . للخطيب البندادي . القاهرة ١٣٤٩ هـ
      - ١٥ ــ تاج العروس . للزَّ بيدى . القاهرة ١٣٠٦ هِ
    - ١٦ ـ تذكرة الحفاظ . للذهبي . حيدر آباد . الهند ١٣٣٣ه
      - ١٧ \_ تفسير الطبري . بولاق . القاهرة ١٣٣٠ ه
      - ١٨ ـ تفسير القرطى . دار الكتب . القاهرة ١٩٥٢ م
  - ١٩ \_ تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . الهند ١٣٢٥ م
- ٢٠ ـ جامع الأصول. لمجد الدين بن الأثير. تصحيح حامد الفقى السنة المحمدية القاهرة ١٩٤٩ م

```
٢١ ــ جامع التَّرْمِذي القاهرة ١٢٩٢ ه
```

٢٢ ـ جذوة المقتبس المحميدي تصحيح محمد تاويت الطنجي . القاهرة ١٩٥٢ م

۲۳ ـ الجمهرة لابن دريد . حيدر آباد . الهند ١٣٥١ ه

٢٤ - جمهرة أشعار العرب . لابن أبي الخطاب القرشي ، التجارية . القاهرة ١٩٣٦ م

٢٥ \_ حلية الأولياء . لأبي نُعَسيم الأصبهاني القاهرة ١٣٥١ ه

٢٦ ـ الدر النثير ، تلخيص نهاية ابن الأثير . للسيوطي . طبع بها مش النهاية . العمَّانية . القاهرة ١٣١١ ه

٢٧ ــ ديوان الأخطل . نشره لويس شيخو . بيروت ١٨٩١ م

۲۸ ـ دبوان الأعشى . شرح دكتور محمد حسين . القأهرة ١٩٥٠ م

۲۹ ـ ديوان جرير . شرح عبدالله الصاوى . القاهرة ١٣٥٣ ه

٣٠ ـ ديوان حاتم الطائى . الوهبية . القاهرة ١٢٩٣ ه

٣٦ ــ ديوان حسان بن ثابت . طبعة ليدن . وطبعة البرقوقي . القاهرة ١٩٣٩ م

٣٣ ـ ديوان الحطيئة . تحقيق نعان أمين طه . مصطفى الحلبي . القاهرة ١٩٥٨ م

٣٣ ـ ديوان حُمَيد بن ثور . صَنْعة عبد العزيز الميمني . دارالكتب . القاهرة ١٩٥١م

۳۵ ـ ديوان أبى دُوَاد الإيادى . طبع ضمن كتاب « دراسات فى الأدب العربى » لغوستاف فون غرنباوم . بيروت ۱۹۵۹ م

٣٥ ـ ديوان ذي الرُّمَّة . تصحيح كارليل هنري هيس مكارتني . كمبردج ١٩١٩م

٣٦ ـ ديوان زهير بن أبي سلسي . دار الـكتب القاهرة ١٩٤٤ م

٣٧ \_ ديوان الشماخ . شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي . القاهرة ١٣٢٧ ه

٣٨ ـ ديوان أبي طالب ، مخطوطة الشنقيطي . بدار الكتب المصربة

٣٩ ـ ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات . تحقيق دكتور محمد يوسف نجم . بيروت ١٩٥٨ م

٤٠ ـ ديوان كمب بن زهير . دار الكتب المصرية . القاهرة ١٩٥٠ م

٤١ ـ ديوان لبيد . شرح دكتور إحسان عباس . الكويت ١٩٦٢ م

٤٢ ــ ديوان النابغة الجعدي . تحقيق دكتورة ماريًا تلَّاينو . روما ١٩٥٣ م

٤٣ ـ ديوان النابغة الذبياني . شرح كرم البستاني . بيروت ١٩٥٣ م

٤٤ ـ ديوان الهذليين . دار الكتب . القاهرة ١٩٤٥ م

٤٥ \_ رغبة لآمل من كتاب الكامل . الشيخ سيد المرصني . المهضة القاهرة ١٩٣٧ م

٤٦ \_ زهر الآداب الحُضري . تحقيق على محمد البجاوي . عيسى البابي الحلبي . القاهرة ١٩٥٣ م

٤٧ ــ سنن الدارمي . الاعتدال . دمشق ١٩٣٠ م

٤٨ ـ سنن أبي داود القاهرة ١٢٨٠ ه

٤٩ \_ سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . عيسى البابي الحلبي . القاهرة ١٩٥٢ م

٥٠ \_ سنن النسائي . القاهرة ١٣١٢ ه

٥١ ــ السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبيارى ، وعبد الحفيظ شلى .
 مصطفى الحلى . طبعة أولى وثانية .

٥٢ ـ شذرات الذهب . لابن العاد الحنبلي . القدسي ، القاهرة ١٣٥٠ ه

٥٣ \_ شرح القصائد العشر ، للتبريزي ، المنيرية ، القاهرة ١٣٥٢ ه

عهر البلاغة . لابن أبى الحديد . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . عيسى البابى الحلبى .
 القاهرة ١٩٥٩ م

٥٥ ــ شرحُ النووى على مسلم . المصرية . القاهرة ١٩٢٩ م

٥٦ - شفاء الغليل . للحفاجي . بتصحيح محمد بدر الدين النعساني . القاهرة ١٩٠٧ م

٥٧ ــ الصِّحاح . للجوهري . تحقيق أحمد عبد العفور عطار . دار الـكتاب العربي . القاهرة ١٩٥٦ م

٥٨ ـ صحيح البخارى . عيسى الباني الحالى . القاهرة . بدون تاريخ

٥٩ \_ صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباق . عيسى البابي الحابي . القاهرة ١٩٥٥ م

٦٠ ـ طبقات الشافعية الكبرى. لابن السبكي . الحسينية القاهرة ١٣٢٤ ه

٦٦ \_ طبقات القراء . لابن الجزرى . نشره ج . برجستراسر . السعادة . القاهرة ١٣٥٢ ه

٦٠ ـ الطبقات الكبير . لابن سعد . ليدن ١٣٢٣ ه

٦٣ ـ الغريبين . للهروى . مخطوط بدار السكتب المصرية برقم ٥٥ لفة تيمور

٦٤ ـ الفائق فى غربب الحديث . لاز مخشرى . تحقيق محمد أنى الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البجاوى
 عيسى البابى الحلبى . القاهرة ١٩٤٧ م

٦٥ \_ الفهرست . لابن النديم . ليبزج ١٨٧١ م

٦٦ ــ فهرست مارواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي . بيروت ١٩٦٣ م

٦٧ ــ القاموس المحيط . للفيروزابادي . طبعة ثالثة . القاهرة ١٩٣٣ م

٦٨ ــ الـكامل . للمبرّد . تحقيق أحمد محمد شاكر . مصطفى البابي إلحلبي . القاهرة ١٣٥٥ ه

```
٦٩ ـ كشف الظنون . لحاجي خليفة . استانبول ١٩٤١ م
```

٧٠ - اللباب في تهذيب الأنساب . لعز الدين بن الأثير . القدسي . القاهرة ١٣٥٧ ه

٧١ ــ لسان العرب. لابن منظور. بولاق. القاهرة ١٣٠٠ هـ

٧٧ ــ ليس في كلام العرب . لابن خالويه . السعادة . القاهرة ١٣٢٧ ه

٧٣ ـ مجمع الأمثال . للميداني . الخيرية . القاهرة ١٣١٠ ه

٧٤ – مجموع خمسة دواوين . الوهبية . القاهرة ١٣٩٣ هـ

٧٥ ــ مسند أحمد بن حنبل. القاهرة ١٣١٣ هـ

٧٦ ــ المشتبه . للذهبي . تحقيق على محمد البجاوي . عيسي البابي الحلبي . القاهرة ١٩٦٢ م

٧٧ ــ المصباح المنير . للفيومي . تصحيح الشيخ حمزة فتح الله . طبعة ثالثة . القاهرة ١٩١٢ م

٧٨ ــ معالم السُّنَن . للخطَّابي . تصحيح محمد راغب الطبّاخ . العلمية . بيروت ١٩٣٢ م

٧٩ ــ معجم الأدباء . لياقوت الحموي . دار للأمون . القاهرة ١٩٣٦ م

٨٠ ــ معجم البلدان. لياقوت الحموى طبعة وستنفلد ليبزج ١٨٦٦ م ، وطبعة السعادة القاهرة ١٩٠٦م

٨١ ــ المعجم العربي . للدكتور حسين نصار . دار الـكتاب الدربي . القاهرة ١٩٥٦ م

٨٢ ــ معجم مقيابيس اللغة . لابن فارس . تحقيق عبد السلام محمد هيارون . عيسى البابي الحابي . القاهرة ١٣٦٦هـ

٨٣ ــ المعرَّب . للجواليق . تحقيق أحمد محمد شاكر . دار الكتب . القاهرة ١٩٤٢ م

٨٤ ــ مغنى اللبيب ، لابن هشام ، عيسى البابي الحلبي . القاهرة . بدون تاريخ

٨٥ ـ الموطأ . لمالك بن أنس . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . عيسي البابي الحلبي . القاهرة ١٩٥١م

٨٦ ــ النجوم الزاهرة . لابن تَغُرِي بَردِي . دار الكتب . القاهرة ١٩٣٢م

٨٧ ــ نزهة الألبــاب فى الألقــاب . لابن حجر العسقلانى . مصورة بدار الــكتب المصرية برقم ٢٦٠٣ تاريخ

٨٨ ــ النوادر في اللغة . لأبي زيد الأنصاري . تصحيح سعيد الشرتوني . بيروت ١٨٩٤ م

٨٩ \_ وفيات الأعيان . لابن حَاكَان . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . القاهرة ١٣٦٧ ه

• ٩ ـ يتيمة الدهر . للثمالي . تحقيق محمد محيى الدين عبــد الحميد . التجارية القاهرة . طبعة ثانيــة 1907 م

## ١٤ – فهرس الاستدراكات والتصويبات \* الجـــز و الأول

| الصواب                                                                | السطر      | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| كأذيه                                                                 | ۲٠         | 44     |
| يَشْرَكه                                                              | ٩          | ٤٤     |
| ٳڒؙۯؘ؞ٙ                                                               | ۱۷         | ٤٤     |
| وكدنكي                                                                | 19         | ٤٤     |
| كَنَّى ، يُكُنِّي                                                     | 7 4 1      | ٤٥     |
| · بُعَيْلة . وانظر فهرس القوافى                                       | حاشية      | ٤٥     |
| ﴿ أَسِفَ ﴾                                                            | 19         | ٤٨     |
| وأنت لما وُلِدْتَ أَشْرَقَتَ الْ الرَضُ وَضَاءَتَ بِنُورِكُ الْأُفَقُ | ٤          | ۲٥     |
| ر.<br>يقصد                                                            | ١.         | 79     |
| أُعْجَب                                                               | \ <b>\</b> | ٧٦     |
| والتَّعْظُم                                                           | ٩          | 41     |
| َ<br>قنـبر                                                            | ٧          | ٩٣     |
| كَلَدة                                                                | 10         | ٩.٤    |
| ب<br>بجر •                                                            | ٦ .        | ٩٧     |
| والباذخ : العالى . ويجمع على : بُذَّخ                                 | 1.         | 11.    |
| قُوله : « كساء أسود مربع فيه صغر » هو هـكذا في النهاية                | ٨          | 117    |
| واللسان . والشرح بألفاظه في الصحاح ( برد ) وفيه « صور ٌ »             |            |        |
| مکان « صفر »                                                          |            |        |
| فكَنَوا                                                               | ١          | 114    |
| الحجاراةُ أي يعارِضُهَا                                               | 10         | 174    |
|                                                                       |            |        |

<sup>\*</sup> هذه الاستدراكات والتصويبات بما عن لى أثناء عمل الفهارس . وقد ألحقت بآخر كل جزء تصويبات . وأذكر بالشكر والامتنان أن معظم التصويبات الحاصة بالجزء الأول بما نيهنى إليه صديتى الجليل الأستاذ جاسم الرجب . فقد تفضل مشكوراً وأرسامها إلى من العراق .

| واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصو                   | البطر                 | الصفحة  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| « ورجلٌ بَشِق » هو هـكذا في النهاية واللسان . ويرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قوله :                 | ٨٨                    | 14.     |
| جاسم الرجب أن الصواب « نَشِقٌ » بالنون . فالـكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأستاذ                |                       |         |
| : نَشَقِ الظبي » واستَظهر بما في الصِّحاح ( نشق ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متم لـ ه               | ••                    |         |
| و الماريخ الما | إبضاءيور               | السطر الأخير          | 144     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طليحة                  | ١ <b>٣</b>            | 731     |
| محترق الريش » هو هكذا في النهاية واللسان . وفي الفائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قوله ه                 | السطر الأخير          | 10.     |
| « مُحْرِق الريش » . ولعله الصواب . كما يرجُّح الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 744/1                  |                       |         |
| <b>جب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جاسم الر               |                       |         |
| ای أسكتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبلسوا                 | السطر الأخير ، والأول | 1076101 |
| ر و<br>رُح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وأمردب                 | ٦                     | 104     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصَّلة                | 17                    | 107     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بطَفاة                 | حاشية                 | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ءَ.<br>يبلى            | . 1                   | 107     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بقحته                  | *                     | 177     |
| أستاذ جاسم الرجب أن تـكون الـكلمة « تَطْ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يرى الأ<br>يرى الأ     | ١٨                    | 711     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بدل ه                  |                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فقطمت                  |                       | 717     |
| لحسين بن على بن أبي طالب » وانظر الفائق ١٧١/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لدله ه ا               |                       | 7.8 -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن أبى                | . 14                  | 707     |
| ڹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مِر ماتً               | <b>*</b> •            | 777     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أم صُبَيَّة            | ١.                    | ***     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عو ً                   | 1.                    | 724     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمو"<br>م مسر<br>مجتمع | *                     | ***     |
| » ابن عدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «كامل                  | حاشية                 | . ٣٨٢   |
| لديث بَمَامه فى الفائق ٢ /٤٤٣ . ولفظه : « لَبَيَّنْك حقًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ورد الح                | حاشية                 | 215     |
| مَبْداً ورِقّا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       | : .     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       |         |

|                                          | الصواب                      | السطر      | الصفحة       |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
|                                          | و يُطْلَقَ                  | ۲۱         | ٤٤٦          |
|                                          | يوشك أَنْ                   | 18         | £ 0A         |
|                                          | الجـــزء الثاني             |            |              |
|                                          | غَلْفَ                      | 18         | ۲.           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ﴿ باب الدال مع الباء ﴾      | •          | ٩٦           |
| ر وأدبار السحود »                        | كَالأدبار في قوله تعالى : « | 14         | ٩٧           |
|                                          | م مرابع<br>شم تعد           | 14         | 117          |
| ، البحر » هو هكذا في النهاية واللسان .   | قوله: « وهو موضع في         | ۳          | 18.          |
| » وانظر معجم البلدان لياقوت ٢/٥٣٧        |                             |            |              |
|                                          | الملوَّح                    | 11         | 100          |
| » يُقُرأ هذا شعراً . ويقارَن بما في صفحة | « ألم نسق الحجيج            | <b>T</b> A | 177          |
|                                          | ۲٤٢ من هذا الجزء            |            |              |
|                                          | تَرَ ثِــكان                | 11         | 198          |
|                                          | الصِّبغ                     | 1.         | . ۲۰٦        |
| آيتي سورة التوبة ٢٥ ، ١١٨                | « وضاقت عليكم » وانظر       | . 14       | ***          |
|                                          | المرء                       | 14         | <b>*1</b> •. |
| » تقرأ آية من القرآن الكريم وانظرها      | « والذين عاقدت أيمانكم      | ٦          | 757          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | في فهرس الفرآن . في سو      |            | •            |
|                                          | أوهم                        | . 15.      | 788          |
|                                          | ه أنَّ أصحاب الكريف »       | ŧ          | 405          |
| مام » هو هـكذا في النهاية واللسان .      | قوله : وفی حدیث « خ         | <b>A</b>   | 777          |
| هاد . وانظر الاستيعاب ص ٧٥١              | وهو خطأ . صوابه : ض         |            |              |
| . ۲۷۱/ <i>۴ غا</i> له                    | وأسدالغابة ٣/٤١، والإص      |            |              |
|                                          | -رو.<br>برعنی               | . 1        | 477          |
|                                          | أتي                         | 14         | ۳٠٧          |
|                                          |                             |            |              |

| الصواب                                           | السطر                                   | الصفحة |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| عُبادة                                           | 18                                      | 414    |
| لِعِلَةٍ بِمَأْ بِضَيْهِ                         | ٧                                       | 440    |
| والضوابح                                         | 19                                      | ۳۷۳    |
| « العذارِي » القافية مكسورة . وانظر فهرس القوافي | السطر الأخير                            | ۴٧٨    |
| منقيق                                            | 19                                      | 444    |
| انظر فهرس القوافى                                | ٨                                       | £.44.  |
| مُسُوِّمين                                       | 17                                      | 540    |
| لعل الصواب : « أَأَنْ                            | ١٠                                      | ٤٤٠    |
| محيصة                                            | ٨                                       | ११९    |
| مايخرج                                           | 11                                      | ٤٥٠    |
| فندا                                             | \\                                      | 703    |
| « جُرْعَةَ شَرُوبٍ » وانظر الجزء الخامس ص ١٤٥    | ٦.                                      | ٤٥٥    |
| « أُخْرَج شَطْأُه »                              | 71                                      | 273    |
| الم الم                                          | 14                                      | ٤٧٨    |
| لعل الصواب « أأن ° »                             | 17                                      | ٤٩٤    |
| الا                                              | 14                                      | ٥١٠    |
| والصوايح                                         | *                                       | F / 0  |
| الجزء الثالث                                     |                                         |        |
| ٠<br>قريش                                        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٤٦     |
| لعل الأُصح ضم النون في « الصالفان ُ »            | ٣                                       | ٤٨     |
| الصالف: جبل                                      | ٤                                       | ٤٨     |
| ابن مُقَرِّن                                     | ١٠                                      | ٦.     |
| تُز ال النقطةان بعد « خرجت »                     | 17                                      | 77     |

| ·                                                                                                                                                                  |     |                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|
| الصواب<br>ست ۱۰                                                                                                                                                    |     | السطر                            |             |
| « عالة ِ » وانظر ص ٣٣٣ س ١٠                                                                                                                                        |     | انس <i>طار</i><br><del>بنا</del> | العافحة     |
| ص ۲۲ س                                                                                                                                                             | ä   | حاشي                             | - <b>۸٦</b> |
| على<br>عَبِيدَة . وانظر فهرس الأعلام<br>سعزا في النماية ، واللسان . والذي                                                                                          |     |                                  | 1           |
| اأرا ابراهم » هو همدا في ۱۹۸۰                                                                                                                                      |     | 1.                               | 119         |
| • فوله : « يا ۱۲ براهيم » وهو الصواب ·<br>في الفائق ۲/۲٪ « يا إبراهيم » وهو الصواب ·                                                                               |     | 11                               | 119         |
| الهُتَقاء<br>عَبِيدة . وانظر فعرس الأعلام                                                                                                                          | V   | ٠٦ ,                             | ۳٦          |
| عبيله . والكر عرف                                                                                                                                                  |     | ٦,                               | 74          |
| مُغَيِّرًا<br>وَوله: « أبى التيمان» هو هكذا في النهاية ، واللسان. وفي الفائق<br>قوله: « أبي التيمان» هو هكذا في النهاية الصواب.                                    |     | •                                | l <b>y</b>  |
| قوله : « ابى النيهان » و لعله الصواب ·<br>۲۷/۲ : « أبى الهيم بن النيهان » ولعله الصواب ·                                                                           | 11  |                                  |             |
| ۲۷/۲ : « ابی اهیم بل سیات<br>اینا نه سر القوافی                                                                                                                    |     | •                                |             |
| « العَدَارِي » . وانظر فهرس القوافي « العَدَارِي » . وانظر                                                                                                         | **  |                                  | 1           |
| السقيفة « أعربهم · · ·                                                                                                                                             | 4   | 197                              |             |
| ر ده<br>عرد<br>عرد                                                                                                                                                 | 4   | 7.1                              |             |
| عرد<br>« الأُسَيِّدى » وانظر الاستيماب ٢٧٩/١<br>« النَّسَيِّدى » ويقال أيضا : « خُتَيْم »انظر ص ٣٦٧٠<br>قوله « ابن خَيْم » صحيح.ويقال أيضا : « خُتَيْم انظر ص ٣٦٧٠ | 1   | 4.8                              |             |
| قوله « ابن خَيْم » صحيح ويفال ايضا ٠٠ " " يم                                                                                                                       | 11  | *7*                              |             |
| وانظر تقريب التهذيب ٢٤٤/١                                                                                                                                          | 11  | 322                              |             |
| « قال اللاَّ الذين استه عبروا من قومه به به به و على                                                                                                               |     |                                  |             |
| سورة الأعراف                                                                                                                                                       | 14  | 4.4                              |             |
| « محاد ب بن خَصَفة » وانظره في فترس الفعادل                                                                                                                        |     |                                  |             |
| سورة الأعراف<br>« محارب بن خَصَفة » وانظره فى فهرس القبائل<br>كالغَفْرِ                                                                                            | 1 • | 400                              |             |
|                                                                                                                                                                    | ٩   | 478                              |             |
| الجزء الرابع                                                                                                                                                       |     |                                  |             |
| « والسِّنَّ » وانظر الآية ٤٥ من سورة المائدة                                                                                                                       |     |                                  |             |
|                                                                                                                                                                    | 14  | 184                              |             |
| سمد<br>طَهَن بالسَّرُوة                                                                                                                                            | 1   | 144                              |             |
| طعن بالسرو•                                                                                                                                                        | ٥   | 770                              |             |
|                                                                                                                                                                    |     |                                  |             |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ·            |
| - <b>٤٩</b> ٨ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ·            |
| الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المحطر       | الصفعة       |
| ومنه حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\</b> •   | 474          |
| انظر الجزء الأول. ص ٤٤٥ س٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حاشية (٢)    | 797          |
| بعد أن كتبت هذه الحاشية وجــدت في كتاب « مشاهير علماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حاشية (١)    | 454          |
| الأمصار » لابن حِبّان البُسْتِي ص ٩١ في ترجمة « أنس بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | •            |
| سيرين » مانصه : « لما وُلد ذُهِب به إلى أنس بن مالك ، فسماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| أنساً ، وكفاه محمدة ، لا يغرب به إلى الس بن مالك ، فسهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | •            |
| أنساً ، وكمناه محمرة ، اسم نفسه وكنية نفسه . مات في ولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :            |              |
| خالد بن عبد الله » وعلى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
| الجزء الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·            | Life La      |
| قوله « وأودى سمعه » ُيقْرأ نصفَ بيت من الشَّمر . وانظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14           | ***          |
| فهرس القوافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            |              |
| والهرَم ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | السطر الأخير | 44           |
| لا غَرْ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Y</b>     | 475          |
| كَيْسُنُكُ ۗ كَالْمُسُلُكُ اللَّهُ اللَّ | •            | ۳•۲ -        |
| الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <del>-</del> |
| « مُعَلَمُ مَجْنُونُ » آية ٣١٤ ٣٠ ٢٩٢ . ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19           | 771          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72           | 401          |
| ا نصف القارة من راماها ٤: ١٣٠<br>يضاف: ٤: ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عمود ۲ س ۱۵  | بهنوب        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | السطر الأخير | 444          |
| رُينْقل « عامر » وبوضع فى العمود الثانى تحت « سلمة »<br>النَّهْدى: َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عود ۲ س ٤    | ٤٠١          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عود ۲ س ۲۶   | ٤٠٩          |
| یضاف إلی جزء ۲ هذا الرقم ۳۷۷<br>یضاف إلی جزء ۱ هذان الرقمان ۹۷ ، ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 'عود ۲ س ۳   | 241          |
| یصاف الی جزء ۱ هدان الواهان ۹۷ ، ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 3 - 3     |              |